

المقاصلة المنافية

اَلَتْهُورِدِ « شَرْحِ الشَّوَاهِدِ الكُبْرَى »

تَأْلِيْفُ بَدْرِاًلدِّينِ مَحْمُود بْنِ أَحْمَدَبْنِ مُوسَىٰ اَلعَيْنِي ٕ ﴿ لِمَوْفِ سِينَةِ ١٥٥ هِ ﴾

يخقيق

أ. د. أَحْمَد مُحَمَّد تَوْفِيق السُّودَا فِي الأُسَّادَ الْمُسَادَ الْمُسَاعَ الإِسْلامَية وَالعَرَبَيَة بَيْن الشَّوْقَةِ، جَامِعة الأَرْصَر

أ.د. عَلِي مُحَكَمَد فَاخِر ٱلأُستَاد بِكَلِيَّة ٱللَّهُ وَٱلعَيَّبَيَة المَنْفُونَة جَائِعة ٱلأَنْهَر

د. عَبْداَلَغَ إِسِنْ مُحَكَّمَّدَ فَاحِض ٱلاُسَّاذَالْسُنَاعِد بُِكُنِّيَةِ ٱللَّنِّةِ ٱلعَيَّةِ يَجَامِيَةِ ٱللَّهِ وَهُيْسَل بِسَسَاد

ٱلمجَلَّد ٱلْأَوَّلُ

خُلِالُلْسَيْنِ لِلْهِمْ للطباعة والنشروالتوزيع والترجمّة



# كَافَةُ حُقُوقَ ٱلطَّبْعِ وَٱلنَّشِرُ وَٱلتَّرِجُمُةُ مُحْفُوطَة لِلتَّاشِرُ

كادالتًا لَاللِّطَاعَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالتَّوَرُبُحُ وَالنَّهُ

عَلِدلْفا درمموُ دالبكارُ

الطَّبَعَةَ الْأُولَىٰ ۱٤٣١هـ - ۲۰۱۰م

#### بطاقة فهرسة

فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية

بدر الدين العيني ، محمود بن أحمد بن موسى ، 1571 - 1031 .

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية ، المشهور ، بشرح الشواهد الكبرى / تأليف بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني ؟ تحقيق على محمد فاخر ، أحمد محمد توفيق السوداني ، عبد العزيز محمد فاخر - ط ١ - القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠١٠ م .

٤ مج في ١ ؟ ٢٤ سم .

تدمك ۱ ۹۳۳ ۲٤۳ ۷۷۹ ۸۷۹

١ – اللغة العربية – النحو.

أ - فاخر ، على محمد ( محقق ).

ب - السوداني ، أحمد محمد توفيق ( محقق ).

ج - فاخر ، عبد العزيز محمد ( محقق ).

د - العنوان

1,013

جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية

الإدارة : القاهرة : ١٩ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر هاتف: ۲۲۰، ۲۲۷ – ۲۷۷، ۲۲۷۲ (۲۰۲ +) فاکس: ۲۲۷، ۲۲۷۲ (۲۰۲ +) المكتبة : فسرع الأزهسر : ١٢٠ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ٢٠٩٣٢٨٢٠ ( ٢٠٢ + )

المكتبة : فرع مدينة نصو : ١ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : ٢٤٢١،٥٤٦ ( ٢٠٢ + ) المكتبة : فرع الإسكندرية : ١٢٧ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين

هاتف: ٥٩٣٢٠٥ فاكس: ٩٩٣٢٠٥ ( ٢٠٣ + )

**بريـديًا** : القاهرة : ص.ب ١٦١ الغورية – الرمز البريدي ١١٦٣٩ موقعنا على الإنترنت: www.dar-alsalam.com

للطباعة والنشروالتوزيع والترجمكة

تأسست الدار عام ٩٧٣ ١م وحصلت على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة أعوام متتالية ١٩٩٩م ، ٢٠٠٠م ، ٢٠٠١م هي عشر الجائزة تتويجًا لعقد ثالث مضى في ضناعة النشر



| ٩          | مقدمة التحقيق                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| ١٥         | القِنهُ الأوَّلُ: الدراسة                                       |
| ١٧         | الفَصِيْلُ الْإِوَّلُ: كتاب المقاصد ( حياة المؤلف وآثاره )      |
| ٣٠         | الْفَضِلُ الثَّانِيٰ: كتاب المقاصد ( يحوي علومًا كثيرة )        |
| <b>{</b> • | الفَصِّلُالثَّالِثُ: كتاب المقاصد ( يحوي قصائد ومقطوعات كثيرة ) |
| ٤٧         | الِفَضِلُالزَائِجُ : كتاب المقاصد ( مصادره وأصوله )             |
| ðr         | الفَضِلُالنَامِسُ: كتاب المقاصد ( منهجه وطريقته )               |
| 7 8        | الفَضِلُاليِّـادِسُ: كتاب المقاصد ( التأثر والتأثير )           |
| 79         | الفَصِٰلُالسَابُعُ: كتاب المقاصد ( النقد والتقويم )             |
| ۸۲         | الفَصِٰلُٱلثَّامِنُ: كتاب المقاصد ( المخطوط والمطبوع )          |
| 1.0        | القِنبِيُمُ لِيَّا نِيْ: التحقيق                                |
| ١.٧        | مقدمة الشارح                                                    |
| 111        | شواهد الكلام                                                    |
| 17V        | التنوين وأنواعه                                                 |
| ١٧٤        | دخول ( أل ) على المضارع                                         |
| ١٧٩        | دخول نون التوكيد على الماضي والاسم                              |
| ۲۸۱        | شواهد المعرب والمبني                                            |
| ٠٨٦        | إعراب الأسماء الستة                                             |
| 197        | إعراب جمع المذكر السالم والملحق به                              |

| ۲۰۸         | إعراب المثنى والملحق به                      |
|-------------|----------------------------------------------|
| YYY         | فتح نونِ المثنى وكسر نون الجمع               |
| YTT         | إعراب الملحق بجمع المؤنث السالم              |
| 7           | إعراب الممنوع من الصرف                       |
| Yo          | تقدير علامات الإعراب                         |
| Y0£         | إثبات حروف العلة مع المضارع المجزوم          |
| Y79         | شواهد النكرة والمعرفة                        |
| Y79         | وقوع الضمير بعد ( إلا )                      |
| YV1         | فصل الضمير المتصل                            |
|             | حكم اتصال الضمير وانفصاله مع الأفعال الناسخة |
| YA9         | ما يتعين فيه انفصال الضمير                   |
| Y99         | اتصال الضمير ضرورةً                          |
| ٣٢٠         | حكم اتصال نون الوقاية بالأفعال               |
| TTY (TY     | حكم اتصال نون الوقاية بالحروف                |
| T & 0 . T T | حكم اتصال نون الوقاية بالأسماء               |
| T01         | شواهد العلم                                  |
| ToV (To1    | حكم اجتماع الاسم واللقب                      |
| <b>700</b>  | حكم اجتماع الاسم والكنية                     |
| ٣٦٠         | العلم المنقول                                |
| ٣٦٧         | علم الجنس                                    |
| TY1         | شواهد اسم الإشارة                            |
| TYT         | اجتماع هاء التنبيه مع الكاف                  |
| <b>7</b>    | ما بشب الى الامان                            |

| شواهد الموصول                        |      | ٣٨٧   |
|--------------------------------------|------|-------|
| من الموصولات الحرفية: ( ما )         |      | ٣٨٧   |
|                                      |      |       |
|                                      |      |       |
| استعمال اللاء موضع الذين والعكس      | ٣٩٣  | ٤١٩   |
| استعمال ( من ) لغير العاقل           |      |       |
| استعمال ( ذو ) اسمًا موصولًا         | ٠٤٠١ | ٤٢٩   |
| حذف العائد                           |      | ٤١٢   |
| استعمال ( من ) للمفرد وغيره          |      | ٤٢٦   |
| دخول أل الموصولة على المضارع والظرف  |      | ٤٣١   |
|                                      |      |       |
| شرط حذف العائد المجرور بالحرف        |      | 2 2 2 |
| وقوع ( ما ) و ( من ) نکرتین موصوفتین |      | ٤٥,   |
| حذف صلة الموصول                      |      |       |
| شواهد المعرف باللام                  |      |       |
| دخول ( أل ) على العلم والتمييز       |      | १२०   |
| تنكير المعرف بـ ( أل )               |      | ٤٧٢   |
| حرف التعريف ( أل ) أو ( اللام )      |      | ٤٧٧   |
| شواهد الابتداء                       |      | ٤٨١   |
| ما يشترط في المبتدأ الواقع وصفًا     |      | ٤٨١   |
| روابط جملة الخبر                     |      | ٤٨٥   |
| وقوع الزمان خبرًا عن الجثة           |      | ٥.,   |
| من مسوغات الابتداء بالنكرة           |      | 0.7   |
| جواز تقديم الخبر على المبتدأ         |      | 0.7   |

| ٥٠٨ |       | وجوب تقديم الخبر على المبتدأ   |
|-----|-------|--------------------------------|
| ٥.٨ |       | وجوب تأخير الخبر               |
| ٥٤٨ | (0) 7 | حذف المبتدأ وجوبًا             |
| ٥١٧ |       | حذف الخبر وجوبًا               |
|     |       | تقديم الخبر الجملة على المبتدأ |
| ٥٣٣ |       | دخول لام الابتداء على الخبر    |
| 072 |       | حذف الخبر جوازًا               |
| 039 |       | تعدد الخبر بلا عاطف            |
|     |       | حذف المبتدأ جوازًا             |
| 007 | .07.  | وقوع الحال سادة مسد الخبر      |
|     |       | تعدد الخبر لتعدد المخبر عنه    |
|     |       | تعدد الخبر الجملة بلا رابط     |



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، محمد الهادي الأمين ابن عبد الله على وعلى آله وأصحابه الأنصار المهاجرين، ومَن جاء بعدهم من التابعين، ومَن سار على نهجهم، واتبع رشدهم إلى يوم الدين، فرضي الله عنهم أجمعين.

#### أما بعد:

فهذا عمل تعاون عليه ثلاثة من علماء النحو، استمروا يعملون فيه طوال ست سنوات ليلاً ونهارًا، صيفًا وشتاء، يعملون فيه بإخلاص وبلا كلال، كل واحد يحث الآخر على الإنجاز والإتقان متحليًا بالصبر والتفاني والإحسان، إن قصر واحد في أمر أكمله الآخر، أو نيبي واحد شيئًا تداركه وقام به الآخر، حتى خرج العمل والجميع راض عنه، وشاهد له بالتمام والكمال. والقصة من أولها أن كتاب ( المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية » للإمام بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى المصري الإقامة والوفاة، والشهير بالعيني نسبة إلى البلاة التي ولد فيها، وهي: عنيتاب (۱) بالشام ( ۲۹۲ – ۸۵هه) رأيناه كتابًا لا يستغني عنه أحد ممن يشتغل بالنحو معلمًا أو متعلمًا، رأينا كذلك ونحن ندرس هذا العلم طوال ثلاثين عامًا؛ لأن النحو هو الشواهد، وهو التطبيق على كلام العرب، والكتاب المذكور يشرح تلك الشواهد، فيذكر قائليها، ويترجم لهم، ويشرح مفردات الشواهد، ويوضح معناها، ويعربها إعرابًا كاملًا، ويبين وجه الاستشهاد بها، وكلها أمور عظيمة، وأهداف جليلة، ومقاصد مهمة لطالب العلم عامة، وراغب في النحو خاصة، وقد فعل ذلك في عدد كبير من أبيات الشواهد بلغ ألفًا عامة، وثلاثمائة وثمانين شاهدًا، وهي في الأعم الأغلب من أكثر شواهد النحو والصرف، جمعها وثلاثمائة وثمانين شاهدًا، وهي في الأعم الأغلب من أكثر شواهد النحو والصرف، جمعها الشارح من شروح الألفية الأربعة المشهورة التي كان بعضها أقدم شركا، وبعضها أغزره، وبعضها أقصره، وبعضها أقصره، وبعضها بين هذا وذاك، وهي على الترتيب المذكور كالآتي:

۱ – شرح ابن الناظم ( ۲۸۶هـ ).

۲ - المرادي ( ۷۶۹هـ ).

<sup>(</sup>١) بعد سؤال أهل الشام من الزملاء الكرام ممن يعملون في جامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية، أقر أحدهم أنها تسمى: ٥ عين تاب ».

٣ - ابن هشام ( ٧٦١هـ ). ٤ - ابن عقيل ( ٧٦٩هـ ).

ولم يقتصر الشارح على سرد الشواهد والحديث عنها فقط، بل كان يسرد في كثير منها عددًا من أبيات القصيدة التي منها الشاهد، ويشرح تلك الأبيات، ويذكر سبب تأليف القصيدة، وشيئًا عن حياة الشاعر مما يتصل بشعره وقصيدته وبيته، كل هذه المعاني وغيرها نبهتنا إلى أهمية الكتاب المذكور، وإلى تحقيقه، وإخراجه إلى الناس، وطلاب العلم؛ ذلك لأن الكتاب قد طبع قديمًا قبل (أكثر من مائة عام في مطبعة بولاق) وكأنه لم يطبع؛ حيث طبع على هامش كتاب خزانة الأدب للبغدادي، وكانت طباعته غير جيدة، وغير مقصودة، أما كونها غير مقصودة؛ فلأن الكتاب الأصلي المقصود بالطباعة كان في الخزانة، وأما كونها غير جيدة؛ فلأنها خلت من الشكل والضبط، ومن التنظيم والترتيب، ومن الفهارس والمفاتيح.

لم تزد طبعة بولاق عن سرد الشواهد وشرح العيني لها والتعليق عليها، ولم تفترق عن النسخ المخطوطة للكتاب في شيء، وكان البحث في هذه النسخة صعبًا، والرجوع إليها والوقوف على بيت منها أمرًا عسيرًا مع أهمية الكتاب وشدة الحاجة إليه، فهو أقدم كتاب يشرح الشواهد بهذا التفصيل والتطويل.

عرفنا الكتاب وأهميته قديمًا وحديثًا فحملناه في صدورنا لننظر فسحة من الوقت، وسماحة من الأيام، وخلوًّا من المشاغل والأعمال؛ لنحقق الكتاب، ونخرجه للناس سهلًا ميسرًا محققًا موثقًا، ينتفعون به ويستفيدون منه.

فلما تم ذلك لنا، وسمح الزمن البخيل بالوقت بحثنا عن نسخ الكتاب المخطوطة مع النسخة الأصلية المطبوعة على هامش الخزانة، فوجدنا نسختين كاملتين صحيحتين واضحتين، إحداهما في جزء كبير، والثانية في جزأين، وبدأنا العمل واقتسمناه؛ لينجز كل واحد منا ما أسند إليه من تحقيق وتدقيق ومقارنة وتوثيق، ورجوعًا بكلام العيني كله إلى مصادره الأصلية من كتب اللغة والنحو والأدب والتاريخ، واتفقنا على منهج واحد؛ ليكون الكتاب كله كأن محققه واحد، وافترقنا وكل يعمل في ناحية، وفي جهة من الأرض نائية، وكنا نجتمع بين الحين والحين؛ ليعرض كل واحد عمله على الآخر، ويطمئن كل واحد على إنجاز الثاني، حتى خرج الكتاب بعد ست سنوات على ما نحبه ونرضاه، ويحبه طلاب العلم، ويرضى عنه الله ورسوله والناس.

لم يكن الزمن يهمنا، ولم يكن إخراج الكتاب سريعًا هدفنا، بل كان الذي نقصد إليه ونرغب فيه العمل الجيد، والتحقيق المتقن، والتوثيق الصحيح، وتواصينا بالصبر، وأن كتاب المرء عقله، ونحن سنعرض عقولنا على علماء في اللغة متخصصين، فهذا واحد في اللغة وأصولها،

وذاك آخر في الأدب والنقد، ثم ثالث في النحو والإعراب، ورابع في السير والتراجم والتاريخ.

حققنا الكتاب تحقيقًا صحيحًا بالرجوع بكل آية قرآنية إلى سورتها وآيتها، وكل بيت من الشواهد – أو الأبيات التي كانت تأتي عرضًا – إلى قصيدته التي هو منها، وكل قصيدة إلى ديوان قائلها، أو المجموعات الشعرية التي هو منها، وزدنا ما نقصه أو تركه العيني من ذكر مناسبة للبيت أو القصيدة، ومن فوائد عثرنا عليها في الديوان؛ كما وضحنا قاعدة نحوية، أو فسرنا كلمة لغوية.

حققنا الكتاب تحقيقًا صحيحًا بتوثيق كل رأي ذكره العيني بإسناده إلى صاحبه، وإلى الكتاب الذي أُخذ منه ونُقل عنه، وبذلنا في ذلك أقصى ما يمكن بذله؛ لنتأكد من صحة الكلام والعدالة في الأحكام، وذيلنا كل استشهاد بتلخيص للمسألة؛ ليخرج القارئ فاهمًا للقواعد ومطبقًا على الشواهد.

وخرج الكتاب - كما يرى القارئ - في صورة جيدة، وطبعة عظيمة، وإخراج صحيح، خرج الكتاب في أربعة أجزاء كبيرة اشتمل كل جزء على عدة أبواب، وآثرنا أن تكون هي أبواب نسخة الخزانة، وإن كان ذلك لا يهم كثيرًا؛ لكن هكذا رأينا.

وزاد الجزء الأول، وهو عبارة عن دراسة عامة عن الكتاب المحقق؛ كما زاد الجزء الرابع – أيضًا – ما يقرب من مائة صفحة في آخره، كانت فهارس مختلفة له، رأينا ذلك ليكون العمل صحيحًا، والكتاب مفيدًا، والانتفاع به عظيمًا.

اشتمل الجزء الأول على ثمانية أبواب كبيرة؛ هي: شواهد الكلام، والمعرب والمبني، شواهد التحرة والمعرفة، والعلم، وأسماء الإشارة، والموصول، والمعرف بأل، وشواهد الابتداء.

واشتمل الجزء الثاني على ثمانية أبواب أخرى كانت كالآتي: شواهد كان وأخواتها، وشواهد ما ولا ولات وإن، وشواهد أفعال المقاربة، وإن وأخوتها، ولا التي لنفي الجنس، وظن وأخواتها، وعلم وأخواتها، ثم شواهد الفاعل ونائبه، وباب الاشتغال، ثم ختم الجزء بشواهد تعدي الفعل ولزومه.

واشتمل الجزء الثالث على عدة أبواب؛ كان أولها: شواهد التنازع، وثانيها: شواهد المفعول المطلق، ثم بقية المفاعيل، ثم شواهد أبواب الاستثناء والحال والتمييز، فشواهد حروف الجروالإضافة، وشواهد إعمال المصدر واسم الفاعل، وأبنية المصادر، والصفة المشبهة، وخُتم الجزء بعد ذلك بشواهد باب التعجب.

ثم كان الجزء الرابع والأخير، وكان كثير الأبواب؛ حيث اشتمل على أبواب نحوية كثيرة، وعلى أبواب صرفية أكثر، فبدأ بشواهد نعم وبئس، وختم بشواهد الإدغام، وكان بين هذا وذاك شواهد التفضيل والتوابع والنداء والتحذير والإغراء، ونوني التوكيد، وشواهد ما لا ينصرف، وإعراب الفعل، وعوامل الجزم، ثم شواهد العدد، وجمع التكسير، والنسب، والتصغير، وتُحتم الجزء بشواهد الوقف والإمالة والإبدال.

ثم ذيل الجزء الرابع بعدة فهارس مختلفة كثيرة؛ لإيماننا أن الفهارس مفاتيح الكتب، وبخاصة المحقق منها؛ كهذا الكتاب وأمثاله من كتب التراث مما يشتمل على شواهد قرآنية كثيرة، وعلى شواهد شعرية شرحها الشارح، وعلى شواهد أخرى جاءت عرضًا؛ كما اشتمل الكتاب على مسائل نحوية كثيرة وعلى أعلام مختلفين ترجم لهم العيني، وأعلام آخرين ترجمنا لهم، فكان لا بد من بيان ذلك كله بمفتاح مع القارئ يفتح به مغاليق العلم وكنوز المعرفة، فكان لا بد من تلك الفهارس المفصلة، وإلا كان الكتاب مطبوعًا مثله مخطوطًا.

وأما الدراسة العامة التي قدَّمنا بها وجاءت أول الكتاب فقد كانت مهمة وكانت مطلوبة ليقف القارئ عما في الكتاب عامة قبل أن يأخذ في قراءته، ويعلم بها فوائد كتابه قبل أن يبدأ طريقه ويشرع في رحلته، وقد اشتملت على ثمانية فصول مختلفة.

كان الفصل الأول منها عن: حياة العيني ومؤلفاته في مختلف العلوم من نحو ولغة وفقه وحديث وتاريخ، وختمنا الفصل الأول بشعر للعيني، ثم جاءت بقية الفصول في حديث مفصل عن كتاب: « المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية » المشهور بـ « شرح الشواهد الكبرى ».

وكان الفصل الثاني بعنوان: «كتاب المقاصد يحوي علومًا كثيرة » عرضنا فيه نماذج مختلفة جاءت في الكتاب لهذه العلوم، فهذه معارف في علم النحو والصرف والعروض، وتلك أخرى في علم اللغة وتفسير المفردات، وثالثة في البلاغة، ورابعة في التفسير والسير.

وكان الفصل الثالث بعنوان: «كتاب المقاصد يحوي قصائد ومقطوعات كثيرة » عرضنا فيه أمثلة من هذه القصائد والمقطوعات؛ حيث ذكرها العينى، وكل هذه نماذج وأمثلة، وأما الكتاب فمليء بها.

وأما الفصل الرابع فكان بعنوان: « كتاب المقاصد مصادره وأصوله » حيث بيَّنا الكتب والمصادر التي استقى منها العيني كتابه وتأثر بها، سواء كتب النحو والإعراب، أو كتب اللغة

والمعاجم، أو كتب شرح الشواهد ومجموعات الشعر، أو كتب الأدب والتاريخ والأخبار.

وأما الفصل الخامس فكان بعنوان: « كتاب المقاصد منهجه وطريقته »، وقد وصلنا بهذا المنهج إلى ثلاثة عشر أمرًا من وضع رموز لشروح الألفية الأربعة إلى ذكر الشاهد، وقائله، والاختلاف فيه، والدقة في ذلك، وسرد البحر الذي جاء عليه الشاهد، والقصيدة أو المقطوعة التي جاء منها، ومناسبة ذلك، وشرح المفردات، وبيان الإعراب، وذكر وجه الاستشهاد، وغير ذلك، وختمناه بميول العيني واتجاهه إلى المذهب البصري، فعلنا ذلك ليكون القارئ على بينة من أمره وهو يقرأ الكتاب، فهو يعرف طريقة العيني، ومنهجه في كتابه، فلا يصيبه الملل والسأم. ثم كان الفصل السادس في الدراسة وكان بعنوان: « تأثر كتاب المقاصد بما سقه من كتب

ثم كان الفصل السادس في الدراسة وكان بعنوان: « تأثر كتاب المقاصد بما سبقه من كتب وتأثيره فيما جاء بعد منها »؛ حيث عرضنا في الأول الكتب السابقة التي تأثر بها واستفاد منها، سواء في ذلك كتب اللغة أو النحو أو الأدب، وعرضنا في الأمر الثاني تأثر البغدادي في كتابيه: خزانة الأدب، وشرح أبيات مغني اللبيب بكتاب المقاصد النحوية للعيني، ومثله فعل السيوطي في كتابه شرح شواهد المغنى.

ثم كان الفصل السابع عن نقد كتاب المقاصد، وتقويمه؛ حيث عرضنا كلام العيني ونداءه للقارئ بأن يعفو عما في الكتاب من زلات ويغفر ما فيه من مآخذ وهنات، ثم عرضنا نماذج من محاسن الكتاب بلغت ثمانية، ومثلها أيضًا من مآخذ، كل هذا وغيره عرضناه بأسلوب سهل ميسر وعبارات جزلة قوية، مستشهدين على كل ما نذكره بأمثلة وشواهد من كتاب المقاصد.

ثم ختمنا هذه الدراسة الطويلة بفصل أخير وكان بعنوان: (كتاب المقاصد المخطوط والمطبوع) عرضنا فيه النسخ المخطوطة للكتاب التي عملنا فيها ورجعنا إليها وقارنًا بعضها ببعض.

ثم عقبنا ذلك بذكر طبعات الكتاب فذكرنا طبعته الأولى وهي طبعة بولاق التي جاءت على هامش كتاب خزانة الأدب للبغدادي، والتي كانت من زمن بعيد؛ لكن تبرز فائدتها بمعرفة الناس بهذا الكتاب، ثم ذكرنا سوءات هذه الطبعة؛ حيث خلت من الشكل والضبط والفهارس المختلفة وغيرها.

ثم كانت طبعته الثانية التي كانت من عام واحد؛ حيث طبع الكتاب في دار الكتب العلمية، وبينا مزايا تلك الطبعة من الرجوع في تحقيق الشواهد إلى كتب الأدب ودواوين الشعراء، ثم التراجم المختلفة للأعلام الذين جاؤوا في الكتاب، ثم ذكرنا بعض مآخذ هذه الطبعة من خلوها من الدراسة التي تكون في أول الكتب المحققة، وخلوها من الفهارس المفصلة المتنوعة للكتاب؛

كما أن هناك كثيرًا من مسائل النحو وآراء النحويين لم يتيسر للمحقق الرجوع بها إلى مصادرها وكتبها الأصلية، وكذا معالجة بعض القضايا النحوية الغامضة التي جاءت في وجوه الاستشهاد؛ كما أن هناك بعض الأخطاء المطبعية التي كان يجب تداركها والبعد عنها.

وأما تحقيقنا فنرجو أن يكون قد تدارك ذلك كله، وجاء على ما يرضي القارئ الذي طال انتظاره وظمؤه لتحقيق هذا الكتاب العظيم من كتب التراث.

واللَّهَ نسأل أن يكون عملنا عظيمًا، وقصدنا جليلًا، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه.

إذا لم يكن عَوْنٌ مِنَ اللَّه لِلْفَتَى فأولُ ما يجنِي عَلَيْهِ اجْتِهَادُهُ

ونختم هذه المقدمة بما قاله العيني في مقدمة كتابه المقاصد؛ إذ يقول: « والمسؤول ممن ينظر فيه أن يصلح ما يحتاج إلى الإصلاح؛ أداءً لحق الأخوة بالنصح والانتصاح، وأن القلم له هفوة، والجواد له كبوة، والإنسان غير معصوم عن الخطأ والنسيان، وهما بالنص عنا مرفوعان، وأن يذكرني بصالح دعواته، عقب صلواته في خلواته، ثم قال: فإني جعلته خالصًا لوجهه الكريم، ابتغاءً لمرضاته وطلبًا لغفرانه العظيم، والأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، ولا يبرز اللسان عن الجنان إلا ما حوى، فها أنا أشرع في المقصود متوكلًا على الملك المعبود » هذا والله أعلم.

تم الانتهاء منه في يوم الأربعاء الثامن عشر من شهر جمادى الأولى من عام: ١٤٢٧هـ – الموافق الرابع عشر من شهر يونيه لسنة: ٢٠٠٦م بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية

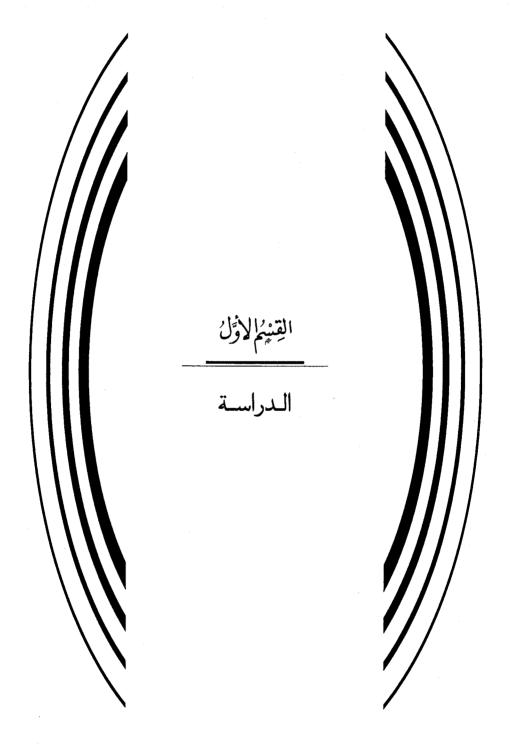

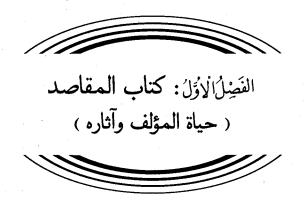

### أُولًا: حياة المؤلف:

هي ترجمة له من كتاب المنهل الصافي لابن تغري بردي، وكان معاصرًا للعيني، وهي أقدم ترجمة له، يقول (١):

« هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن يوسف بن محمود العلامة، فريد عصره، ووحيد دهره، عمدة المؤرخين، مقصد الطالبين، قاضي القضاة بدر الدين أبو محمد وأبو الثناء، ابن القاضي شهاب الدين، ابن القاضي شرف الدين، العنيتابي الأصل والمنشأ، المصري الدار والوفاة، الحنفي، قاضي قضاة الديار المصرية، وعالمها، ومؤرخها.

سألته عن مولده فكتب لي بخطه كلله: « مولدي في السادس والعشرين من شهر رمضان سنة اثنتين وستين وسبعمائة، في درب كيكن »، انتهى.

قلت: ونشأ بعنيتاب بين حلب وأنطاكية بالشام، وحفظ القرآن الكريم، تفقه على والده وعلى غيره، وكان أبوه قاضي عنيتاب، وتوفي بها في شهر رجب سنة ( ٧٨٤هـ )، ورحل ولده

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة العيني في المصادر والمراجع الآتية:

<sup>–</sup> النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي ( ١١٠/١٥ ).

<sup>-</sup> بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ( ٢٧٥/٢ ).

<sup>-</sup> شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي ( ١٠٨٩هـ )، ( ٢٨٧/٧ ).

<sup>-</sup> الضوء اللامع لأهالي القرن التاسع لشمس الدين السخاوي ( ١٣١/٩ - ١٣٥ ).

<sup>-</sup> البدر الطالع بمحاسن القرن السابع للشوكاني ( ١٢٥٠هـ )، ( ٢٩٤/٢ ).

<sup>-</sup> معجم المؤلفين لرضا كحالة ( ١٥٠/١٢ ).

<sup>-</sup> الأعلام للزركلي ( ١٦٣/٧ ).

<sup>–</sup> مقدمة كتاب السيف المهند في سيرة الملك المؤيد ( ١ – ١٥ ).

<sup>-</sup> مقدمة كتاب عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ( ١/١ - ١٠ ).

صاحب الترجمة إلى حلب، وتفقه بها، وأخذ عن العلامة جمال الدين يوسف بن موسى الملطي الحنفي وغيره، ثم قدم لزيارة بيت المقدس، فلقي به العلامة علاء الدين أحمد بن محمد السيرامي الحنفي، شيخ المدرسة الظاهرية برقوق، وكان العلاء أيضًا توجه لزيارة بيت المقدس، فاستقدمه معه إلى القاهرة في سنة ثمان وثمانين وسبعمائة، ونزّله في جملة الصوفية بالمدرسة الظاهرية، ثم قرره خادمًا بها في أول شهر رمضان منها، فباشر المذكور الخدامة حتى توفي العلامة علاء الدين السيرامي في سنة ( ٧٩٠هـ).

وقد انتفع به صاحب الترجمة وأخذ عنه علومًا كثيرة في مدة ملازمته له، ولما مات العلاء السيرامي أخرجه الأمير جاركس الخليلي أمير آخور من الخدامة وأمر بنفيه لما اتَّهم به؛ حسدًا من الفقهاء، حتى شفع فيه شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقيني، فأُعفي من النفي، وأقام بالقاهرة ملازمًا للاشتغال، وتردد على الأكابر من الأمراء مثل الأمير جكم بن عوض، والأمير قلمطاي الداودار قبله، وتغري بردي القردمي، وغيرهم، حتى توفي الملك الظاهر برقوق في سنة ( ١٠٨هـ) فولي بعد ذلك حسبة القاهرة.

قلت: وولايته الحسبة بالقاهرة يطول الشرح في ذكر ذلك؛ لأنه وليها غير مرة، آخرها في سنة ( ٨٤٦هـ ) عوضًا عن يار على الطويل الخرساني. انتهى.

ثم ولي المذكور في الدولة الناصرية عدة تداريس ووظائف دينية، واشتهر اسمه وأفتى ودرَّس، وأكبَّ على الاشتغال والتصنيف إلى أن ولي في الدولة المؤيدية شيخ نظر الأحباس، وصار من أعيان فقهاء الحنفية، وأرَّخ وكتب، وجمع وصنف، وبرع في علوم كثيرة؛ كالفقه، واللغة، والنحو، والتصريف، والتاريخ، وشارك في الحديث، وسمع الكثير في مبدأ أمره، وقرأ بنفسه، وسمع التفسير، والحديث والعربية.

فمن التفسير: تفسير الزمخشري، وتفسير النسفى، وتفسير السمرقندي.

ومن الحديث: الكتب الستة، ومسند الإمام أحمد، وسنن البيهقي، والدارقطني، ومسند عبد ابن حميد، والمعاجم الثلاثة للطبراني، وغير ذلك.

ومن العربية: المفصل للزمخشري، والألفية لابن مالك في النحو وغيرهما.

وتصدى للإقراء سنين، واستمر على ذلك إلى أن طلبه الملك الأشرف برسباي، وأخلع عليه باستقراره قاضي قضاة الحنفية بالديار المصرية في سنة ( ٨٢٩هـ )، بعد عزل قاضي القضاة: زين الدين عبد الرحمن التفهني، فباشر المذكور وظيفة القضاء بحرمة وافرة، وعظمة زائدة، لقربه من الملك، ولخصوصيته به، ولكونه ولِيَ القضاء من غير سعي.

وكان ينادم الملك الأشرف، ويبيت عنده في بعض الأحيان، وكان يعجب الأشرف قراءته في التاريخ؛ لكونه كان يقرأه باللغة العربية، ثم يفسر ما قرأه باللغة التركية، وكان فصيحًا في اللغتين. وكان الملك الأشرف يسأله عن دينه، وعما يحتاج إليه من العبادات وغيرها، وكان العيني

يجيبه بالعبارة التي تقرب من فهمه، ويحسن له الأفعال الحسنة، حتى سمعت الأشرف في بعض الأحيان يقول: لولا العنتابي ما كنا مسلمين. انتهى.

واستمر في القضاء إلى أن صُرف وأعيد التفهني في سنة ( ١٨٣٣هـ )، فلزم المذكور داره أيامًا يسيرة، وطلبه السلطان، وصار يقرأ له على عادته، ثم ولي حسبة القاهرة، ثم أعيد إلى القضاء في سنة ( ١٨٣٥هـ ) عوضًا عن التفهني يحكم طول مرض موته.

باشر القضاء والحسبة والأحباس معًا مدة طويلة؛ إلى أن صرف عن الحسبة بالأمير صلاح الدين ابن حسن بن نصر الله، واستمر في القضاء، ونظر في الأحباس إلى أن توفي الملك الأشرف برسباي سنة ( ١٤٨هـ )، وتسلطن ولده الملك العزيز يوسف، وصار الأنايك جقمق العلائي مدبر مملكته، عزله جقمق المذكور عن القضاء بشيخ الإسلام سعد الدين بن محمد الديري سنة ( ١٨٤٢هـ )، فلزم المذكور داره مكبًا على الاشتغال والتصنيف.

ثم ركدت ريحه وضعف عن الحركة لكبر سنه، واستمر مقيمًا بداره إلى أن خرجت عنه الأحباس لعلاء الدين علي بن محمد بن الزين، أحد نواب الحكم الشافعي، وندماء الملك الظاهر جقمق في سنة ( ٥٣هـ) فعظم عليه ذلك لقلة موجوده، وصار يبيع من أملاكه وكتبه إلى أن توفي ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة خمس وخمسين وثمانمائة، وصُلِّي عليه من الغد بالجامع الأزهر، ودُفن بمدرسته بجوار داره كِيْلَة، وكانت جنازته مشهودة، وكثر أسف الناس عليه.

وكان بارعًا في عدة علوم، مفندًا، عالمًا بالفقه، والأصول، والنحو، والتصريف، واللغة، مشاركًا مشاركة حسنة، أعجوبة في التاريخ، حلو المحاضرة، محفوظًا عند الملوك – إلا الملك الظاهر جقمق – كثير الاطلاع، واسع الباع في المعقول والمنقول، قَلَّ أن يذكر علم إلا ويشارك فيه مشاركة جيدة.

ومصنفاته كثيرة الفوائد، وأخَذتُ عنه، واستفدت منه، وليَ منه إجازة بجميع مروياته وتصانيفه.

وكان شيخًا أسمر اللون، قصيرًا، مسترسل اللحية، فصيحًا باللغة التركية، لكلامه في التاريخ وغيره طلاوة، وكان جيد الخط سريع الكتابة، قيل: إنه كتب كتاب القدوري في الفقه في ليلة واحدة في مبادئ أمره، وكان مسوداته مبيضات، وله نظم ونثر ليسا بقدر علمه.

#### ومن مصنفاته:

شرح البخاري في مجلدات كثيرة نحو العشرين مجلدًا، وشرح الهداية في الفقه، وشرح الكنم الطيب في الفقه، وشرح مجمع البحرين في الفقه – أيضًا – وشرح تحفة الملوك، وشرح الكلم الطيب لابن تيمية، وقطعة كبيرة من سيرة ابن هشام، وشرح العوامل المائة، وشرح الجاربردي، وكتاب في المواعظ والرقائق في ثمانية مجلدات، ومعجم مشايخه في مجلد، ومختصر في الفتاوى الظهيرية، ومختصر المحيط، وشرح التسهيل لابن مالك مطولًا ومختصرًا، وشرح شواهد الألفية لابن مالك وهو كتاب نفيس احتاج إليه صديقه وعدوه، وانتفع بهذا الكتاب غالب علماء عصره، وشرح معاني الآثار للطحاوي في ثنتي عشرة مجلدة، وكتاب طبقات الشعراء، وحواشي على شرح الألفية لابن مالك، وكتاب طبقات الحنفية، والتاريخ الكبير على السنين في عشرين مجلدة، واختصره في ثلاث مجلدات، والتاريخ الصغير في ثلاث مجلدات، وعدة تواريخ أخر، وحواشي على شرح السيد عبد الله، وشرح الساوية في العروض، واختصر تاريخ دمشق الكبير لابن عساكر، وله مصنفات أخر لم يحضرني الآن ذكرها، وفي الجملة كان من العلماء الأعلام – رحمه الله تعالى – (1).

### مقتطفات من تراجم أخرى:

السخاوي صاحب الضوء اللامع يقول فيه (٢): ( هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ابن حسين بن يوسف بن محمود البدر، أبو محمد وأبو الثناء، ابن الشهاب الحلبي الأصل، العنيتابي المولد، ثم الظاهري، الحنفي، ويعرف بالعيني، انتقل أبوه من حلب إلى عنيتاب من أعمالها، فولي قضاءها، وولد له البدر بها، وذلك كما قرأته بخطه في: السابع عشر من رمضان لسنة ( ٧٦٢ه ).

ويقول في موضع آخر (<sup>٣)</sup>: « لزم البدر بيته مقبلًا على الجمع والتصنيف مستمرًا على تدريس الحديث بالمؤيدية ونظر الأحباس حتى مات، وكان إمامًا عالمًا مشاركًا في الفنون، لا يمل المطالعة والكتابة، وصنف الكثير بحيث لا أعلم بعد شيخنا أكثر تصانيف منه ».

ويقول في موضع ثالث (<sup>1)</sup>: « ولم يزل ملازمًا للجمع والتصنيف حتى مات، بعد أن صرف عن نظر الأحباس، وكان يبيع من أملاكه وكتبه – سوى ما وقفه على مدرسته – وهو شيء

(٣) المرجع السابق ( ١٣٢ ).

<sup>(</sup>١) انتهت ترجمة العيني من كتاب المنهل الصافي لابن تغري بردي الذي كان تلميذًا لصاحب الترجمة.

<sup>(</sup>٢) الضوء اللامع لأهالي القرن التاسع ( ١٣١/٩ ).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ( ١٣٣ ).

كثير، وكان موته في ليلة الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة خمس وخمسين وثمانمائة، ودُفن من الغد بمدرسته التي أنشأها بعد أن صلَّى عليه المناوي بالأزهر، وعظم الأسف على فقده، ولم يخلف بعد في مجموعه مثله.

#### ثناء الناس عليه بالنثر:

جاء هذا الثناء في مقدمة كتابه: « عمدة القاري في شرح صحيح البخاري »، فمن حقق الكتاب قديمًا يقول (١):

« هو الإمام العلامة الكبير، الحافظ البارع بلا نكير، شيخ حفاظ عصره، المشهور له بالتبريزي في دهره، الفقيه الناقد الورع المعمر، عالم البلاد المصرية، ومؤرخها الأكبر، قاضي القضاة وشيخ الإسلام، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحلبي الأصل، العنيتابي المولد والمنشأ، ثم القاهري الدار والوفاة، المعروف بالبدر العيني، إمام عصره في المعقول والمنقول، وحيد دهره في الفروع والأصول، امتاز بين العلماء الذين وقفوا لكثرة التأليف، بسعة العلم، وجودة البحث، وحسن الترصيف، حتى ملأ خزائن العلم في العالم بمصنفاته الجليلة في الحديث، والفقه، والتاريخ، والعربية، وغيرها، تناقلها العلماء عصرًا بعد عصر، وتشهد لمؤلفها الجليل بالبراعة والفخر.

ولا تزال آثاره الكثيرة ومؤلفاته المبسوطة زخرًا خالدًا ونورًا ثاقبًا تتداولها أيدي رواد التحقيق من العلماء ليسجلوا بأنوارها عن وجوه أبحاثهم الظلماء ولا غرو؛ ( ففي الليلة الظلماء يُفتقد البدر ).

ويذكر الباحث الذي صنع رسالة في كتاب فرائد القلائد في شرح مختصر الشواهد فيقول في خاتمة بحثه (٢): « أفصحت الدراسة عن نتائج كثيرة؛ منها:

أن العيني كان إمامًا في اللغة والفقه والتاريخ وغير ذلك من العلوم، كان عمدة المؤرخين، عالمًا بالصرف والعربية، حافظًا للتاريخ واللغة، كثير الاستعمال لها، مشاركًا في كل الفنون.

أن العيني تتلمذ على يد علماء كثيرين من أكابر علماء عصره، وفي هذا تكوين لشخصيته العلمية، وأنها تميزت بسعة الثقافة وشمول المعلومات؛ كما أنه لم يأخذ حقه من الترجمة ممن

<sup>(</sup>١) مقدمة عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ( ٢/١ ) ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٢) انظر ( ٤٤٥ ) من الرسالة المذكورة ﴿ اعتراضات العيني على النحاة ﴾، د. سيد أبو المعاطي.

تتلمذ على يديه، وفي هذا إجحاف له وغمط لفضله، ولعل ذلك يرجع إلى العصبية للمذهب، والسياسة التي إن دخلت محراب العلماء أوقعتهم في الشدائد ».

والشوكاني صاحب البدر الطالع يقول عنه: « وتصانيفه كثيرة جدًّا، وانتفع بها الناس، وأخذ عنه الطلبة من كل مذهب، وأدركه حظ عند العلماء ».

#### ثناء الناس عليه بالشعر:

مدحه بعض الشعراء فقال (١):

وأثنى عليك الناسُ مَشرقًا ومَغْربًا وقال أبو المعالي (٢): وقد أسف المسلمون على فقد العيني، وهو الحري بقول القائل: وإنّى لمغزور إذا ما بكَيتُهُ ولِي عَبْرَةٌ لَمْ تَرْقَ عِنْدَ ادِّكَارِهِ وقد كان لم يُحْجَبْ ثَنَاهُ بحاجب فَوَا أَسَفًا إِنْ كَانَ يُغْنِي تَأْسُفِي وكُنْتُ أَرَانِي في النَّوَائِبِ صَابِرًا وَإِنِّي لَـمَقْبُولُ المَعَذِيرِ في الأَسَى

لقد حُزْتَ يَا قَاضَىَ القُضاةِ مَنقِبًا

يُقَصِّرُ عَنْهَا مَنْطِقِي وبَيَانِي فلا زلْتَ مَحْمُودًا بِكُلِّ لِسَانِ

بِأَكْثَرَ مِنْ قَطْرِ الغَمَام وأَغْزَرِ كما لِي فيهِ عبْرَةُ المتَفَكّر ولم تَسْتَتِر أَضْوَاؤُهُ بمُتَسَتِّر ووَا حَذَرًا إِنْ كَانَ يُغْنِي تَحَذُّرِي فَأَعْدَمَنِي صَبْرِي فَأَيْنَ تَصَبُّرِي ومَنْ يَعْتَذِرْ مِثْلِي إِلَى الصَّبْرِ يُعْذَرِ

# ثانيًا: مؤلفات العيني المطبوعة والمخطوطة:

كان العيني كثير التأليف - كما قلنا - سريع الكتابة، حتى يروى أنه كان يكتب بعض كتبه في ليلة واحدة، وقد كثرت كتبه، وجاءت في مختلف الفنون، منها ما هو في اللغة والنحو، ومنها ما هو في الفقه، ومنها ما هو في الحديث، ومنها ما هو في التاريخ.

### كتبه في اللغة والنحو:

- كتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، وهو الكتاب الذي نحققه الآن، وهو الذي بين يديك - أخي القارئ - وقد ذكر العيني سبب تأليف هذا الكتاب، يقول في مقدمته:

<sup>(</sup>١) مقدمة عمدة القاري (١/٥).

« لما رأيت شدة اهتمام محصلي النحو في المدارك وغاية ألفتهم بكتاب ألفية ابن مالك (١)؛ لكونه موصلًا إلى مقاصدهم بأوضح المسالك، غير مستغنين عن شرحه المنسوب إلى ابن الناظم (٢)، وشرحه الذي ألفه ابن أم قاسم (٣)، وشرحه الذي رتبه ابن هشام (٤)، وشرحه الذي أملاه ابن عقيل (٥)؛ أردت أن أستخرج الأبيات الذي ذُكِرَتْ فيها على سبيل الاستشهاد في الأبواب، وأبين ما فيها من المبهمات التي تتصحف على الطلاب، وأكشف الألفاظ التي تشتبه عليهم في هذا الباب، متعرضًا إلى بيان ما فيها من الأبحر والأوزان، وإلى ذكر بقية كل بيت بحسب الطاقة والإمكان، وإلى إيضاح قائله عند الظفر والوجدان.

وذلك لأني رأيت الشراح قد أهملوا هذه الأمور، واكتفوا بذكر ما فيها من الشاهد المشهور، بحيث قد آل بعضها إلى حالة قد استحق بها الهجران، وصار بعضها في بعض الأذهان كالشها والدَّبُران (٦)، فهذا هو الذي نَدَبَنِي إلى هذا الترتيب الغريب والجمع الموشح بكل عجيب، مع ما سألني في ذلك مَن لا تسعني مخالفته، ولا توافقني مرادفته، واعتصمت في ذلك بربي الكريم، إنه الميسر لكل صعب عظيم ».

والحديث عن هذا الكتاب سيأتي في طول الفصول القادمة التي تختتم بالفصل الثامن عن مخطوطاته ومطبوعاته.

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد اللَّه بن مالك الطائي الجياني ألَّف تسهيل الفوائد وشرحه والكافية الشافية وشرحها ولامية الأفعال وغير ذلك (ت ٦٧٢هـ). الأعلام ( ٣٣/٦ ).

 <sup>(</sup>٢) محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي أبو عبد الله بدر الدين، نحوي له: شرح الألفية يعرف بشرح
 ابن الناظم، ولامية الأفعال، وشرح غريب تصريف ابن الحاجب ( ت ١٨٦٦هـ ). الأعلام ( ٣١/٧ ).

<sup>(</sup>٣) هو بدر الدين الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري النحوي اللغوي الفقيه، له: شرح التسهيل وشرح المفصل وشرح الألفية والجنى الداني في حروف المعاني وغيرها ( ت ٧٤٩هـ ). الأعلام ( ٢١١/٢ )، وشذرات الذهب ( ١٦٠/٦، ١٦١).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام، صنَّف: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وأوضح المسالك، والجامع الكبير، وشذور الذهب وغيرها ( ت ٧٦١هـ ). الأعلام ( ١٤٧/٤ ).

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد القرشي الهاشمي بهاء الدين بن عقيل، له: شرح ألفية ابن مالك في النحو، والمساعد في شرح التسهيل، وغيرهما، ( ت ٧٦٩هـ ). الأعلام ( ٩٦/٤ ).

<sup>(</sup>٦) الشها: كَوَيْكِبٌ صغير خفي الضوء في بنات نعش الكبرى والناس يمتحنون به أبصارهم، يقال: إنه يسمى أسلم مع الكوكب الأوسط من بنات نعش، وفي المثل: أريها الشها وتُريني القمر. اللسان مادة ( شها ).

والدبران: نجم بين الثريا والجوزاء ويقال له: التابع والتوييع وهو من منازل القمر، سمى دبرانًا؛ لأنه يدبر الثريا، أي يتبعها. اللسان مادة ( دبر ).

- فرائد القلائد في مختصر شرح الشواهد، وهو اختصار للكتاب السابق، لم يتعرض العيني فيه للشاهد بأكثر من بيان قائله وبحره وشرح مفرداته باختصار، وإعراب بعض كلماته، وبيان وجه الاستشهاد، وقد طبع الكتاب المذكور طبعة واحدة في القاهرة ( ٢٩٧هـ ) أي منذ أكثر من مائة عام، وهي طبعة قديمة دون تحقيق، وقد عُملتُ في هذا الكتاب رسالة ماجستير بجامعة الأزهر تحت عنوان: « اعتراضات العيني على النحاة واختياراته من خلال كتابه فرائد القلائد في مختصر شرح الشواهد سنة ( ٢٠٠١م) للباحث السيد محمد أبو المعاطي، وقد رأينا فرائد القلائد هذا وقرأنا فيه.

- رسائل الفئة في شرح عوامل المائة، حققه الدكتور: خالد أبو جندية ( جامعة الأزهر ).
- ملاح الألواح في شرح مراح الأرواح، وهو في علم الصرف، حققه: عبد الستار جواد، ونشر في مجلة المورد العراقية ( ١٩٧٥م ).

#### كتب في الحديث:

- عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، وهذا الكتاب بلغ في بعض طبعاته اثني عشر مجلدًا، يحتوي على خمسة وعشرين جزءًا، وقد طبع عدة طبعات ( ثلاثة أو أكثر ):
- ١ إدارة الطباعة المنيرة، لصاحبها: محمد منير أغا الدمشقي ( بيروت، دون تاريخ ).
  - ٢ مصطفى البابي الحلبي، ( ١٩٧٢م ).
  - ٣ دار الفكر، ( ١٩٧٩م ) ( مصورة عن الطبعة الأولى ).

وقد اطلعت على هذا الكتاب وقرأت فيه ثم كتبت قائلًا: « العيني في شرحه لصحيح البخاري، كنت أظنه يقتصر على شرح الحديث من الناحية الدينية، وهي معناه واستنباط ما فيه من أحكام تشريعية - كما يفعل غيره - ولكنني وجدت فيه فوق المعاني والأحكام الشرعية ما يلي:

الجانب اللَّغوي: وقد أسهب فيه العيني إسهابًا، فهو يشرح معاني المفردات، وينقل عدة نقول من كتب اللغة؛ كالصحاح والعباب، وكتب ابن دريد، وغير ذلك وهو كثير.

الجانب الصرفي: وفيه يتحدث عن أصل بعض الكلمات، وما اعتراها من إبدال وإعلال، وقلب، وأبواب الماضي مع المضارع، ومعاني الزيادة في الأفعال، والحذف، والنقل وغير ذلك.

الجانب النحوي: وفيه يتعرض لإعراب الحديث كلمة بعد أخرى، ويتعرض لموقع الجملة مما قبلها؛ كما يتعرض لاحتمال الكلمة ثلاثة أوجه في الإعراب، ويخرّج كل وجه، كما

يتعرض لبعض الخلافات النحوية، كأن تكون الجملة حالًا بتقدير قد؛ لأنها مصدرة بفعل ماضٍ، وغير ذلك.

الجانب البلاغي: وفيه يذكر المسائل البلاغية في الحديث، متعرضًا لعلوم البلاغة الثلاثة: المعاني وهو الإسناد والمجاز العقلي وغير ذلك، ثم البيان وهو التشبيه والاستعارة، ثم البديع، وما جاء منه في الحديث.

ويجدر بطلاب العلم دراسة هذه العلوم كلها في الكتاب المذكور، كلَّ في تخصصه، فطلاب فقه اللغة يدرسون الجانب اللَّغوي، وطلاب النحو يدرسون الجانب النحوي والصرفي، وطلاب البلاغة يدرسون الجانب البلاغي، وهكذا.

وقد استمر منهج العيني المذكور إلى أكثر من نصف الكتاب، ثم جاء في النصف الثاني واختصر الجوانب اللغوية التي عرضناها اكتفاءً بما ذكره.

- شرح سنن أبي داود ( دار الكتب المصرية ٢٨٦ حديث ).
- نخب الخطار في شرح معاني الآثار للطحاوي ( دار الكتب المصرية ٢٦٥ حديث ).
- العلم الهيب في شرح الكلم الطيب لابن تيمية ( دار الكتب المصرية ١١٢ حديث ).
  - كتاب في مصطلح الحديث ( دار الكتب المصرية ٩٢ مصطلح الحديث ).

### كتب في الفقه:

- رمز الحقائق في شرح كنز الدقائق، طبع قديمًا في مصر ( ١٢٨٥هـ ) وهو في مجلدين.
- التبيان في شرح الهداية، طبع قديمًا في مصر سنة ( ١٢٩٣هـ )، وقد شُرح عدة شروح.
  - الدرر الزاهرة في شرح البحار الزاخرة ( دار الكتب المصرية ١٨٣ فقه حنفي ).
    - المسائل البدرية من الفتاوى الظهرية ( دار الكتب المصرية ٤١٨ فقه ).

### كتب في التاريخ والسير:

### وهذه كثيرة جدًّا وطويلة، وهي كالآتي:

- عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، وهو كتاب كبير بلغ عدة مجلدات، تعرَّض فيه لأحداث الزمان من أول الخلق حتى سنوات القرن التاسع الهجري، وقد طبعت عدة أجزاء منه بتحقيق الدكتور: محمد محمد أمين « جامعة القاهرة »، وقد طبعته الهيئة المصرية العامة للكتاب، وقد اطلعت عليه، وقرأت فيه، ونقلت منه ترجمة العيني المذكورة في المنهل الصافي

لابن تغري بردي، في أول هذا الفصل.

- السيف المهند في سيرة الملك المؤيد، وهو جزء واحد، طبع في القاهرة عدة طبعات، بتحقيق: فهيم شلتوت، ومراجعة الدكتور: محمد مصطفى زيادة « جامعة الأزهر »، وقد اطلعت عليه، وقرأت فيه كثيرًا؛ حيث يتعرض لموضوعات مختلفة من أحوال السلاطين، والملوك، ومن يريد حجبتهم، وغير ذلك.
- الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر، وهو كتاب ليس بالكبير، طبع عدة طبعات بالقاهرة، آخرها طبعة مصطفى الحلبي، تعرض فيه لسيرة الملك العاشر من سلاطين الملوك الأتراك الذين حكموا مصر، والذين كان أولهم الملك المعز أيبك، ثم قطز، ثم بيبرس، ثم المنصور قلاوون، ثم تاسعهم الملك المؤيد الذي كتب سيرته العيني، والكتاب يحتوي على عدة فصول في أوصاف الملك، وأخلاقه، وما ينبغي له أن يفعل، وما لا ينبغي، وقد قرأته في ليلة واحدة.
- تاريخ البدر في أوصاف أهل العصر، وهو مختصر من كتاب عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، ويقع في عدة أجزاء، ومنه مخطوط في جامعة الدول العربية برقم ( ٩٧٥) تاريخ، وآخر في جامعة الإمام في الرياض برقم ( ٤٤٣ أف)، وقد اطلعت على هذا الأخير، فوجدته في التاريخ الإسلامي يحكي سيرة الخلفاء الراشدين من أول أبي بكر حتى خلافة عبد الملك ابن مروان عامًا بعد عام ( من ١٠هـ إلى ٦٥هـ ).

### - كتب أخرى في فنون مختلفة:

#### ١ – في العَروض، له:

- مقصد الطالب في شرح قصيدة ابن الحاجب ( نور عثمانية: ٤٩٦٣ ).
  - ميزان النصوص، وهو في العَروض أيضًا وفي المكتبة السابقة.

### ٢ - في المواعظ والرقائق:

- كتاب تحفة الملوك ( الجزائر: ٩٩٢ ).
- منحة السلوك في شرح تحفة الملوك ( دار الكتب المصرية ( ٤٦٧/١ ) فهرس ).
  - شرح خطبة مختصر الشواهد ( دار الكتب المصرية ٥٣م ).
  - ديوان شعر في مدح الملك المؤيد وتاريخه ( مكتبة برلين ٤١ ).

### العيني والتأليف في التاريخ:

- قد يسأل سائل: ما هذه الكتب الكثيرة التي ألفها العيني في التاريخ حتى إنه ألف كتابًا واحدًا بلغ ثمانية عشر مجلدًا من بدء الخليقة حتى سنة ( ٥٠٨ه )؛ أي قبل وفاته بخمس سنين، وهو عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان، وقد طبعته الهيئة المصرية العامة للكتاب ( ١٥٨٤ تاريخ ) يجيب عن هذا السؤال الأستاذ فهيم شلتوت، الذي حقق كتاب السيف المهند في تاريخ الملك المؤيد، فيقول في ( مقدمة الكتاب المذكور ):

- « قد اشتهر عصر البدر العيني بأنه ضم كثيرًا من صفوة العلماء، وخصوصًا في التاريخ، ثم يسرد عددًا منهم من مثل:

- ابن خلدون: صاحب كتاب العبر وديوان الخبر والمبتدأ في أيام العرب والعجم والبربر.
- القلقشندي: صاحب كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشا، وضوء الصبح المسفر، وقلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان.
- ابن حجر العسقلاني، صاحب كتب رفع الإصر عن قضاة مصر، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، إنباء الغمر بأنباء العمر.
- أبو المحاسن بن تغري بردي: صاحب النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وصاحب المنهل الصافي، والمستوفي بعد الوافي، وغير ذلك.
  - السخاوي: صاحب الضوء اللامع لأهل القرن التاسع.

### شعر العيني:

وكما أن العيني ناثر ومؤرخ كبير، فهو أيضًا شاعر؛ إلا أن العلماء ذكروا أن شعره لا يرقى في العلو كما ترقى كتابته في النثر.

- ومن ذلك مدحه للنبي ﷺ يقول:

ذَكَرنَا مَدَائِحَ للنَّبِيِّ مُحَمَّد طَرِبْنَا بلا عودٌ سكرنَا ولا كَرْمُ فَتِلْكَ مُدَامَةٌ يَسُوغُ شَرَابُهَا ولَيْسَ يَشُوبُهَا هَمٌّ ولا إِنْمُ

- ومن ذلك ما قاله ردًّا على ابن حجر، وقد عرَّض به الأخير سافرًا حينما هدمت إحدى مئذنتي جامع المؤيد قائلًا:

خَامِعِ مَولانَا المُؤَيدِ رَوْنَت منارَثُهُ بالحُسْنِ تَرْهُو وبالزَّيْنِ

تَقُولُ وَقَدْ مَالَتْ عَلَيْهِمْ تَمَهَّلُوا فَلَيْسَ عَلَى جسمي أَضَرُّ مِنَ العَيِن وفي البيت تورية بالعين الجارحة، والعيني صاحب الترجمة، فرد العيني قائلًا بالتورية نفسها – أيضًا –:

مَنَارَةٌ كَعَرُوسِ الحُسْنِ إِذْ حَلِيَتْ قَالُوا أُصِيبَتْ بِعَيْنِ قُلْتُ ذَا غَلَطٌ – ومن ذلك أيضًا مدحه للمؤيد قائلًا: عَلَتْ دَوْلَةُ الإشلامِ واهْتَزَّ عُودُهُ وأَشْرَقَ مِنْ أُفُقِ الوُعُودِ سُعُودُهُ – ومن ذلك أيضًا قوله في المؤيد: –

تَأَيُّدَتِ الأَّحْكَامُ والشَّرْعُ حينمَا أَبُو النَّصْرِ كَنَاهُ إِلَهُ حلائِقِ مَلِيكٌ بِهِ أَحْيَا الإِلَهُ شَرِيعَةً فلدولةُ ظُلْمٍ قَدْ تَوَلَّتْ وولْوَلَتْ لَهُ غَزَوَاتٌ مَعَ فِرِنْجِ بِسَاحِلٍ فَيَارَبٌ صُنْهُ مِنْ ذَوِي المكر والوَّدَى فَيَارَبٌ صُنْهُ مِنْ ذَوِي المكر والوَّدَى

فَدُوْلَتُهُ الغَرَّا تطولُ بَمُنَّهِ

وهَدْمُهَا بقَضَاءِ اللَّه والقَدَرِ مَا آفَةُ الهَدْمِ إِلَّا خِسَّةُ الحَجَرِ

وعَادَ إِلَيْـهِ مَاؤُهُ وهْوَ يَابِـسُ وسَاعَدَنَا الدَّهْرُ العنودُ المُدَاحِسُ

تَوَالَى عَلَى مِصْرِ مَلِيكٌ مُؤَيَّدُ فَبَيْنَ الوَرَى مِنْ ذَاكَ بِشْرٌ مُؤَيَّدُ فَبَيْنَ الوَرَى مِنْ ذَاكَ بِشْرٌ مُؤَيَّدُ لَهَا زَمَنَ بَارِثُ فَصَارَتُ بَجُرَّدُ وَأَصْحَابُ ظُلْمٍ قَدْ أُذِلُوا وَأَخْمِدُوا بِصَيْدَا وَبِيروت بِعِزِّ تُشَيَّدُ وَأَعْلِ لَهُ سَيْفًا عَلَى مَنْ تَمَرَّدُوا وَعَسْكُرُهُ الزَّهْرَا تُطِيعُ وتَخْمِدُ وعَسْكُرُهُ الزَّهْرَا تُطِيعُ وتَخْمِدُ وعَسْكُرُهُ الزَّهْرَا تُطِيعُ وتَخْمِدُ وعَسْكُرُهُ الزَّهْرَا تُطِيعُ وتَخْمِدُ

### كتب ورسائل في العيني:

بدر الدين العيني وأثره في علم الحديث، تأليف: صالح يوسف معقوف، دار البشائر
 الإسلامية، بيروت، ( ١٩٨٧م ).

- مع المقاصد النحوية، بحث في نقد كتاب المقاصد الذي نحققه للدكتور سيد تقي « جامعة الأزهر » ( ١٩٩٢م ).

- اعتراضات العيني على النحاة واختياراته من خلال كتابه فرائد القلائد « ماجستير بالأزهر » سيد أبو المعاطى، ( ٢٠٠١م ).

### قصر العيني بالقاهرة:

العيني وهو بدر الدين محمود بن أحمد نسبة إلى عين تاب من أعمال أنطاكية في حلب بدمشق، وهو البلد الذي ولد فيه صاحب الترجمة، له ابن ابن يدعى الأمير الشهابي أحمد ابن عبد الرحيم بن البدر العيني، يقول محقق عمدة القاري: وإلى هذا الحفيد ينسب قصر العيني المشهور بالقاهرة، وهذا الأمير كان له ثروة هائلة، وله وقائع في التاريخ، ولم يكن على سيرة جده.

\* \* \*

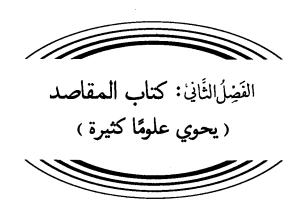

لم يقتصر كتاب المقاصد على ذكر الشاهد من شراح الألفية، وبيان وجه الاستشهاد، وإنما حوى هذا الكتاب علومًا كثيرة غير النحو، وكانت الثقافة الواسعة لمؤلفه ووقوفه على كثير من العلوم سببًا في معارف مختلفة في الكتاب، وفي هذا الفصل سنعرض نماذج علمية مختلفة احتوى عليها الكتاب؛ فمنها ما هو في النحو والصرف والعروض، ومنها ما هو في اللغة وتفسير المفردات، وبيان للهجات العرب، ومنها ما هو في البلاغة والنقد، ومنها ما هو في التاريخ والسير والتراجم:

### أولًا: النحو والصرف والعروض:

احتوى كتاب المقاصد في هذه العلوم من المعارف والنماذج المختلفة، وسنعرض لكل فن من هذه الفنون مسألة واحدة؛ لأن الكتاب إنما ألف لها ومن أجلها، وعلى القارئ أن يتزود من تلك العلوم بقراءة الكتاب.

ففي النحو وفي باب التمييز والجمع بين التمييز والفاعل الظاهر في مثل قول الشاعر « شواهد نعم وبئس » (١):

وَقَائِلَةٍ نِعْمَ الفَتَى أَنْتَ مِنْ فَتَى إِذَا الْمُرْضِعُ العَوْجَاءُ جَالَ بَرِيمُهَا وَفِيهِ ثَلاثة مذاهب:

- المنع وهو مذهب سيبويه؛ إذ لا إبهام يرفعه التمييز.
- والجواز وهو مذهب المبرد وابن السراج والفارسي، قال ابن مالك: وهو الصحيح.
- والثالث: التفصيل: فإن أفاد التمييز معنى لا يفيده الفاعل جاز نحو: « نعم الرجل رجلًا

<sup>(</sup>١) البيت من بحر الطويل للكروس بن حصن، وهو الشاهد رقم ( ٧٩٣) من شواهد هذا الكتاب.

عالمًا، ومنه بيت الشاهد:

...... نِعْمَ الفَتَى أَنْتَ مِنْ فَتَى

حيث يفيد التمييز ما لا يفيده الفاعل، فلذلك جاز، وإلا لم يجز وصححه ابن عصفور كَتَلَهُ. ومن المسائل الصرفية التي تكلم عنها (١):

حديثه عن ألف المقصور حين يوقف عليه نحو أن تقول: رأيت فتى، قال: « نحو: رأيت فتى، وفي هذه الألف ثلاثة مذاهب:

الأول: أنها بدل من التنوين في الأحوال الثلاثة، وهو مذهب أبي الحسن والفراء، والمازني. والثاني: أنها الألف المنقلبة في الأحوال الثلاثة، وأن التنوين محذف، فلما محذف عادت الألف وهو مذهب الكوفيين، وروي عن أبي عمرو والكسائي، وإليه ذهب السيرافي وابن كيسان وابن مالك في الكافية، وقال في شرحها: ويقوي هذا المذهب ثبوت الرواية بإمالة الألف وقفًا والاعتداد بها رويًّا.

الثالث: اعتباره كالصحيح والألف في النصب بدل من التنوين، وفي الرفع والجر بدل من لام الكلمة، وهو مذهب سيبويه، ومعظم النحاة، وإليه ذهب أبو علي الفارسي - رحمه الله تعالى - ».

### وأما علم العَروض:

فقد كان العيني متمكنًا منه، وقد نسب الشواهد التي شرحها كلها إلى بحورها، ولم يخطئ في واحد منها إلا سهوًا، ولم يكتفِ بنسبة الأبيات، وإنما كان يشرح بين الحين والحين مسألة عروضية، انظر إليه وهو يشرح أول بيت في شواهده، وهو قول لبيد (٢):

أَلَا كُلُّ شيءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ

يقول: « البيت من بحر الطويل، وهو أول بحور الدائرة الأولى من الدوائر الخمس المسماة بدوائر المختلف، وسميت به لاختلاف كمية أجزائها، وهي مشتملة على خمسة أبحر، ثلاثة مستعملة وهي: الطويل والمديد والبسيط، وبحران مهملان؛ وهما: المستطيل مقلوب الطويل، والممتد مقلوب المديد ».

ثم شرح بحر الطويل قائلًا: « وأصله في الدائرة: فعولن مفاعيلن أربع مرات <sup>(٣)</sup>، وقد دخله

<sup>(</sup>١) هذا الحديث قد ثبت للعيني في الشاهد رقم ( ١٢٢١ )، وهو بيت للشماخ من بحر الرجز المشطور.

<sup>(</sup>٢) الشاهد الأول من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب): ثمان مرات، والصحيح أنها: أربع مرات.

القبض في ضربه، وأما عروضه فتكون مقبوضة دائمًا.

والقبض هو: حذف الخامس الساكن، فتُحذف الياء من « مفاعيلن » فيصير مفاعلن، فتقول: ( ألا كل ) فعولن – سالم، ( ل شيء ما ) مفاعيلن – سالم، ( خلا اللا ) فعولن – سالم، ( هـ باطل ) مفاعلن، مقبوض ».

ثم انتقل إلى موضوع آخر فقال: « والبيت الشاهد مقفى، وهو أول القصيدة على ما ذكره الحالديان (١) في الأشباه والنظائر، وكذا ابن السيد (٢).

ويستمر قائلًا: « وهو أيضًا مصرّع مقفى، والفرق بين التقفية والتصريع أن التصريع عندهم تبعية العروض للضرب قافية ووزنًا وإعلالًا، والتقفية: أن يكون العروض على زنة الضرب وقافيته سواء تغيرت العروض عما يجب لها أم لا، فكل تصريع تقفية ولا ينعكس ».

ثم مضى يوضح معنى التصريع قائلًا: « وسمي البيت إذا كان فيه تصريع مصرعًا تشبيهًا له بمصراعي الباب، فكأن البيت الذي هو المصرع وهو ما له قافيتان شبيه بالبيت الذي له بابان، وقيل: إنه مشتق من الصرعين، وهما نصف النهار، فانتصاف النهار صَرْعٌ، وسقوط الشمس صَرْعٌ، والأول أقرب ».

وعرف العيني العلل والزحافات المختلفة في علم العروض؛ كما ذكر استعمالات البحور، وذكر بقية الدوائر، وكان ينتهز أي بيت فيه صلة بعلم العروض ليشرح مصطلحاته، وغير ذلك، ففي قوله (°):

<sup>(</sup>۱) هما سعيد بن هاشم بن وعلة بن عرام اشتهر هو وأخوه محمد بالخالديين ( ت ٣٧١هـ ). الأعلام ( ١٠٣/٣ ) واسم أخيه محمد بن هاشم بن وعلة أبو بكر الخالدي ( ت ٣٨٠هـ ). الأعلام ( ١٢٩/٧ ).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد بن السيد أبو محمد البطليوسي له: شرح أدب الكاتب وغيره ( ت ٢١٥هـ ). بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ( ٥٦/٥، ٥٦ ) ط. دار الفكر، ثانية، ( ١٩٧٩م ).

 <sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن هشام بن إبراهيم بن خلف اللخمي النحوي له: كتاب الفصول والمجمل في شرح أبيات الجمل وغيرهما. توفي بعد ( ٥٥٧هـ ). بغية الوعاة للسيوطي ( ٤٨/١، ٤٩).

 <sup>(</sup>٤) الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد أبو هلال العسكري صاحب الصناعتين (ت ٣٩٥هـ). بغية الوعاة
 (٥٠٦/١).

<sup>(</sup>٥) الشاهد رقم (٣٥) من شواهد هذا الكتاب.

# ما أنت باليَقْظَانِ نَاظِرُه إذا نسيتَ بِمَا تَهْوَاهُ ذِكْرَ العَوَاقِبِ

يقول: « البيت من الطويل من الضرب الثاني المماثل للعروض (۱)، وفيه الثلم وهو حذف فاء فعولن، فيبقى « عولن » فينقل إلى: فعلن، ويختص بالجزء الأول بيانه (۲)، تقول: ( ما أن ): « فعلن » أثلم، ( ت باليقظا ): « مفاعيلن »، ( نِ ناظ ) « فعول – مقبوض »، ( رهو إذا ): « مفاعلن »، ( نسيت ): « فعول مقبوض »، ( بما تهوا ): « مفاعيلن »، ( هـ ذكر ال ): « فعولن »، ( عواقب ): « مفاعلن – مقبوض »، وقد أنشده بعضهم:

وَما أنت باليَقْظَانِ.....

بالواو فحينئذ لا ثلم فيه، ولكن الرواية المشهورة الصحيحة بدون الواو ».

ولم ينس العيني علم القافية في خِضَمُّ الشرح والتحليل والتعريف فقال (٣): « وقافيته من المتدارك وهو ما بعد ساكنه الأول حركتان، وسمي بذلك لتدارك السكون الثاني فيه الأول، أي: تداركه فلم يترك الحركات تتزايد، أو لأن الحركة الثانية أدركت الأولى ولم يفصل بينهما ساكن، ومثاله (٤):

# اللغة وتفسير المفردات، وبيان لهجات العرب:

يغلب هذا الجانب على العيني في كتابه المقاصد؛ حيث أطال في شرح مفردات الشواهد التي كان يستشهد بها ويذكرها، ولم يكتفِ بمفردات البيت الواحد، وهو الشاهد، وإنما كان يشرح أحيانًا القصيدة كلها التي تشتمل على ألفاظ غريبة، وعليه أن يشرحها ويوضحها للقارئ.

انظر إليه وقد سرد قصيدة لرؤبة بن العجاج بلغت مائة وواحدًا وسبعين بيتًا من الرجز المشطور، وكلماتها كلها غريبة، ومع ذلك شرحها العيني كلها، يقول بعد أن سرد القصيدة «شواهد الكلام – البيت الرابع »: وإنما سقنا هذه الأرجوزه بكمالها لوجوه:

<sup>(</sup>١) يقصد أن العروض مقبوضة وضربها مقبوض.

<sup>(</sup>٢) الوافي في العروض والقوافي ( ٤١ ).

<sup>(</sup>٣) هكذا قال في شرح الشاهد الأول من شواهده « الكتاب الذي بين يديك ».

<sup>(</sup>٤) من الطويل لامرئ القيس مطلع معلقته المشهورة، ينظر الديوان (٢٩) ( دار صادر ).

الأول: لكونها عزيزة الوجود وَقلُّ من يقف عليها كاملة.

والثاني: فيها أبيات كثيرة مستشهد بها فيما نحن بصدده.

والثالث: لتكثير الفائدة لاشتمالها على لغات غريبة وألفاظ عجيبة.

والرابع: أن مطلعها بيت مستطرق كثير الورود في كتب النحو واللغة، فلأجله ذكرنا الباقية.

والخامس: ليدل على توغلنا في هذا الفن وشدة تَنْقيرِنا في مظان الأشياء ومدارك اللغات والألفاظ، فنتكلم على لغاتها مختصرة تكثيرًا للفائدة، وإزاحة للإهمال عن ألفاظها الغريبة ».

ومثل ذلك فعل مع قصيدة عمر بن أبي ربيعة: « أمِنْ آلِ نُعْمٍ » وقد بلغت أربعة وسبعين بيتًا سردها كلها وشرح مفرداتها ومعانيها (١٠).

- تعرضه للفعل واستعمالاته، وكأنه يؤلف معجمًا في اللغة، انظر إليه وهو يشرح هذا البيت مبيئًا الشاهد فيه وهو قوله: « باب ظن وأخواتها » (٢):

وكُنَّا حَسِبنَا كُلُّ بَيْضَاءَ شَحْمَةً عَشِيَّةَ لاقينا جَذَامَ وَحِمْيَرًا

يقول:

« الاستشهاد فيه: في قوله: « حسبنا » فإن حسب ها هنا بمعنى ظن؛ فلذلك نصب مفعولين.

واعلم أن حَسُب (٣) قد جاء بالضم والفتح والكسر على معاني: فحسِب بكسر السين يحسب ويحسِب بفتح السين وكسرها في المضارع حِسْبًا بكسر الحاء ومحسبة ومحسبة بفتح السين وكسرها بمعنى ظن فهو حاسب، والشيء محسوب، أي مظنون، والأمر: احسَب واحسِب بفتح السين وكسرها، وحسب الرجل بكسر السين حسبًا فهو أحسب إذا صار ذا شقرة وبياض كالبرص، وحسَب بفتح السين بمعنى عدّ يحسُب بضم السين حسبًا وحسابًا وحسب الربي والشيء والشيء والمربي والشيء والشي

وأما حشب بضم السين فمعناه: صار حسيبًا يحشب بضم السين حسابه فهو حسيب، والذي هو من هذا الباب وينصب المفعولين هو الذي يكون بمعنى ظن، وأما الذي بمعنى: عد فينصب مفعولًا واحدًا، والآخران لازمان ».

وأما ذكره لغات العرب وبيان لهجاتها فقد سرد فيه الكثير، من ذلك:

<sup>(</sup>١) انظر الشاهد رقم ( ٦٤ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظر الشاهد رقم ( ٣٣٥ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) راجع هذه المعاني في اللسان مادة: ( حسب ).

- لغة بني أسد في فتح نون المُثنى، ولغة أخرى في ضم نونه: « هما خليلان ».
  - لغة بني الحارث في إلزام المثنى الألف.
  - لغة أهل اليمن في إبدال اللام ميمًا في كلمة أل.
  - لغة هذيل في قلب ألف المقصور ياءً وإدغامها في ياء المتكلم.
- لغة أهل الحجاز في تعدية الفعل « هدى » بنفسه، تقول: هديته الطريق، وغيرهم يقول: هديته إلى الطريق.
- لغة بني سليم في نصب قال للمفعولين مطلقًا، سواء أكان ماضيًا أم غيره، مسندًا للمخاطب أم غيره، معتمدًا على استفهام أم لم يعتمد.
  - لغة عقيل في الجر بـ « لعل ».
  - لغة بني الحارث في إلحاق الفعل علامات التثنية والجمع.

### البلاغة والنقد:

تعرض العيني في كتابه: « المقاصد النحوية » لبعض المسائل البلاغية، وقضايا النقد، وإن لم يكن كثيرًا، فمثلًا وهو يشرح هذا البيت (١):

# وإنَّ من النَّسْوَانِ مَنْ هِيَ رَوْضَةٌ تَهِيجُ الرِّيَاضُ قبلها وتصَوّحُ

يقول: « شبه بعض النساء بالروضة التي تتأخر في هيجان نباتها وتشقق أزهارها عن غيرها من الرياض، وأراد بها: النساء التي تتأخر عن الولادة عن وقتها، وهذا تشبيه بليغ؛ حيث حذف فيه أداة التشبيه؛ لأن الأصل في قوله: مَن هي روضة مَن هي كروضة، وهذا تشبيه وليس باستعارة؛ لأن الطرفين مذكوران، وشرط الاستعارة أن يذكر أحد طرفي التشبيه ويترك الآخر » (٢).

وعرف التجريد فقال: هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمرًا آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها، وهو على أنواع:

منها نحو قولهم: لي من فلان صديق حميم؛ أي بلغ من الصداقة حدًّا صح معه أن يستخلص منه صديقًا آخر.

<sup>(</sup>١) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طويلة لجران العود، بفتح العين، وهي في ديوان جران (١) ط. دار الكتب، وهو في المقاصد الذي بين يدي رقم ( ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي ( ٩٦/٣ ) وما بعدها، ط. مكتبة العلوم والحكم.

ومنه نحو قولهم: لئن سألت لتسألن به البحر، ومنه نحو قوله تعالى: ﴿ لَمُمْ فِيهَا دَارُ اَلْخَلَدُ ﴾ [ نصلت: ٢٨]، فإن جهنم هي دار الخلد؛ لكن انتزع منها مثلها، وجعلها منزلًا للكافرين تهويلًا لأمرها، ومنه مخاطبة الإنسان غيره، وهو يريد نفسه؛ كقول الأعشى (١):

وَدُغ هُرَيْرِةَ إِنَّ الركبَ مرتحلٌ وهل تطيقُ ودَاعًا أَيُّها الرَّجُلُ؟ وأما قضايا النقد:

فقد أثار العيني في كتابه قضية انتحال الشعر، وهو يشرح بيتًا لمجنون ليلى؛ حيث نقل عن العلماء قولهم بالانتحال، يقول:

« قال الجاحظ (٢): ما ترك الناس شعرًا مجهول القائل قيل في ليلى إلا نسبوه للمجنون، ولا شعرًا هذه سبيله قيل في لبنى إلا نسبوه إلى قيس (٣) بن زريح (٤)، وعن الأصمعي: أُلقي على المجنون من الشعر، وأضيف إليه أكثر مما قاله هو ».

وعن العتبي عن عوانة أنه قال: المجنون اسم مستعار لا حقيقة له في بني عامر أصلًا ولا نسب، قيل: فمَن قال هذه الأشعار؟ فقال: فتى من بني أمية (٥).

وفي موضع آخر حكى العيني واقعة بين حماد الراوية والمفضل الضبي، وكيف أن الأول كان يؤلف الأشعار ويلصقها بالشعراء، وأن هارون الرشيد سأله ذات مرة قائلًا: « اصدقني القول، فقال يا أمير المؤمنين: أنا زدت هذه الأبيات، فقال الرشيد: من أراد الثقة والرواية الصحيحة فعليه بالمفضل، ومن أراد الاستكثار والتوسع فعليه بحماد ».

وأما بيتا حماد، ونقد النابغة لهما قول مشهور، وقد حكى ذلك العيني وهو يشرح الشاهد في جمع التكسير، وهو قول حسان (٦):

لنَا الـجَـفَنَاتُ الغُرُّ يَلْمَعْنَ بالضحى وَأَسْيَافَنَا يَقْطُرْنَ مِنْ نَجْدَةِ دَما ولدْنَا بَنِي العَنْقَاءِ وابْنَيْ مُحَرِّقِ فَأَكْرِمْ بِنَا خالًا وأكرمْ بنا ابنمَا

<sup>(</sup>١) ينظر الديوان ( ١٣٠ ) ( شرح مهدي محمد ناصر )، و ( ٩١ ) بشرح وتحقيق محمد حسين.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن بحر بن محبوب الكناني كبير أئمة الأدب صاحب المؤلفات المتعددة ( ت ٥٥ ١هـ ). الأعلام ( ٧٤/٥ ).

<sup>(</sup>٣) قيس بن زريح بن سنة بن حذافة الكناني من الشعراء المتيمين في العصر الأموي ( ت ٦٨هـ ). الأعلام ( ٢٠٥/٥ ).

<sup>(</sup>٤) هذا النص موجود في الأعلام ( ٢٠٨/٥ ).

<sup>(</sup>٥) انظر الشاهد رقم ( ٧٧ ) من كتاب المقاصد الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٦) البيتاُن في ديوانه بشرح يوسف عبيد، ط.دار الجيل ( ٢٥٦، ٣٥٧ )، وهما الشاهد ( ١٢٠٤ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك: « المقاصد النحوية ».

حيث قال النابغة لحسان: ﴿ إِنْكُ شَاعِرِ لُولًا أَنْ بَيْنَكُ مَعِيْبٍ مِنْ ثَلَاثَةً أُوجِهِ:

- قلت: جفنات وأسياف ويقطرن، ولم تقل: جفان وسيوف ويجرين.
  - وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك.
- وقلت: يلمعن بالضحى ولم تقل: يبرقن في الدجى، ولو قلت كان أبلغ في المدح؛ لأن الضيف بالليل أكثر » (١).

### التاريخ والسير والتراجم:

#### أولًا: التاريخ والسير:

كان العيني مؤرخًا كبيرًا، وله كتب كثيرة في التاريخ، منها المطبوع، ومنها المخطوط؛ كما ذكرنا في مؤلفاته، ومن هنا كان ينتهز أي حادثة تاريخية لها صلة بالبيت الذي يشرحه ثم يسردها، وهذه نماذج من ذلك:

- حكى قصة ورقة بن نوفل وقد أخبرته خديجة بنزول الوحي على رسول الله ﷺ، وهو القائل من قصيدة الشاهد (٢):

بأن محمدًا سَيَسُودُ قومًا ويخصِمُ مَنْ يكونُ له حَجِيجَا

- وحكى قصة الأعشى وذهابه إلى المدينة ليمدح رسول اللَّه ﷺ ويعلن إسلامه، فقابله أبو سفيان، ورده على وجهه، وأعطاه مائة ناقة، وكان ذلك بعد صلح الحديبية، ومطلع القصيدة (٣):

أَلَمْ تَغْتَمِضْ عَيْنَاكَ لَيْلَةَ أَرْمَدَا وبِت كما باتَ السَّليمُ مُسَهَّدًا

- وحكى قصة هند بنت عتبة وهجائها أهل مكة بهذا البيت <sup>(1)</sup>:

أَفِي السُّلْمِ أَعْيَارًا جَفَاءً وغِلْظَةً وفي الحرْبِ أَمثالَ النساءِ العوَاركِ

- وحكى قصة أبي عزة عمرو بن عبد الله بن عثمان، وقد وقع في أسر المسلمين، وطلب من رسول الله عليه أن يمن عليه فمن عليه، وأطلق سراحه، فمدحه بقوله من قصيدة في باب إن وأخواتها (٥):

<sup>(</sup>١) راجع الشاهد رقم ( ١٢٠٤ ) من شواهد هذا الكتاب الذي بين يديك. ٣

<sup>(</sup>٢) انظر الشاهد رقم ( ٧٥ ) من شواهد هذا الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٣) انظر الشاهد رقم ( ٤٤٧ ) من شواهد هذا الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٤) انظر الشاهد رقم ( ٤٩١ ) من شواهد هذا الكتاب الذي بين يديك

<sup>(</sup>٥) هو الشاهد رقم ( ٢٧٣ ) من شواهد هذا الكتاب الذي بين يديك.

# فإنك مَنْ حَارَبْتَه خِارَب شَقِيٌ وَمَنْ سَالْتُه لَسَعِيدُ

ثم بعد ذلك حارب المسلمين ووقع في الأسر مرة أخرى، وطلب المن فقال له رسول اللَّه عَلِيْقِ (١) « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين »، « لا تمسح عارضك، وتقول: خدعت محمدًا عَلِيْقِ مرتين » فقتله، ويقال: إنما أسره وقتله حين خرج إلى حمراء الأسد (٢).

- وحكى قصة عبد الله بن العباس، ونزوله ضيفًا على أعرابي ذبح شاة له وكان لا يملك غيرها تكريمًا لهذا الهاشمي، ولكن عبد الله عوضه كثيرًا، فقال الأعرابي مادحًا إياه من مقطوعة منها هذا الشاهد (٣):

# فَعَوَّضَنِي عَنْهَا غِنَايَ وَلَمْ تَكُنْ تساوي عَنْزِي غيرَ خَمْسِ دراهِمِ

- وحكى قصة اتفاق الخوارج على قتل معاوية، وعمرو بن العاص، وعلي بن أبي طالب، ثم نجاة الأولين وقتل الثالث على يد عبد الرحمن بن ملجم - لعنه الله - ذكر ذلك وهو يشرح هذا البيت، وهو لمعاوية (٤):

# غَجَوْتُ وَقَدْ بَلَّ الْمُرَادِيُّ سَيْفَهُ مِن ابْنِ أَبِي شَيْخِ الْأَبَاطِحِ طَالِبِ

وحكى قصة إطلاق معاوية ليزيد بن مفرغ الحميري من سجن عباد بن زياد بن أبي سفيان،
 وإرسال معاوية له فرسًا يركبها، فقال يزيد في ذلك وهو بيت الشاهد (٥):

عَدَسْ مَا لِعَبَّادٍ عَلَيكِ إِمَارَةً أَمِنْتِ وَهَذَا تَحْمِلِينَ طَلِيقُ ثانيًا: التراجم:

ترجم العيني لكثير من العلماء الذين كانوا يردون في كتابه، فقد ترجم لجميع الشعراء - الا القليل - الذين قالوا أبيات الشواهد، والقصائد التي شرحها، ولم تكن الترجمة قصيرة، بل كان يترجم للشاعر بالصفحة والصفحتين؛ كما فعل مع لبيد قائل الشاهد الأول في كتابه، وكان يعلل لاسم الشاعر فيقول: «سمي الأخطل لكبر أذنه، يقال: رجل أخطل؛ أي عظيم

<sup>(</sup>۱) الحديث في البخاري، كتاب الأدب، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين برقم ( ٦١٣٣)، وفي مسلم كتاب الزهد، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين برقم ( ٢٧٨١) الزهد، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين برقم ( ٢٧٨١) في الجزء ( ٢١١/٢) تحقيق: فواز أحمد زمزلي، وخالد السبع العلم، ط. دار الريان للتراث بالقاهرة، أولى ( ١٩٨٧) وفي ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العزلة ( ١٣١٨/٢)، عن أبي هريرة، وأيضًا عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) موضع بالقرب من المدينة، ينظر معجم البلدان ( ٣٤٦/٢ ).

<sup>(</sup>٣) الشاهد رقم ( ٤٥ ) من شواهد هذا الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٤) انظر الشاهد رقم ( ٩٦٠ ) من شواهد هذا الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٥) انظر الشاهد رقم ( ١١٢ ) من شواهد هذا الكتاب الذي بين يديك.

الأذن، وشاة خطلاء، أي عظيمة الأذن مسترخية، وكان يضبط العلم بالحركات والسكنات حتى ينطق صحيحًا، فيقول: يزيد بن مفرغ الحميري بضم الميم، وفتح الفاء، وتشديد الراء المكسورة، وفي آخره غين معجمة، وإنما سمي بذلك؛ لأنه كان راهن على شرب سقاء كبير مفرغة.

ترجم العيني لشعراء الجاهلية؛ أمثال: لبيد والأعشى وعنترة وامرئ القيس والشماخ وتميم ابن مقبل وقيس بن الخطيم والمتلمس وزهير.

كما ترجم لشعراء صدر الإسلام؛ أمثال: حسان، وكعب بن مالك، وأبي ذؤيب الهذلي، والعباس بن مرداس، والحنساء، والأحوص، والنعمان بن بشير، وجميل بن معمر، والحطيئة، وابن ميادة وكثير عزة، وعمر بن أبي ربيعة، وأبي العتاهية، وأبي النجم العجلي، والعرجي، وحميد الأرقط، والكميت، ورؤبة، وأبيه العجاج، والمتنبي وغير ذلك، وهم كثير في ثنايا الكتاب.

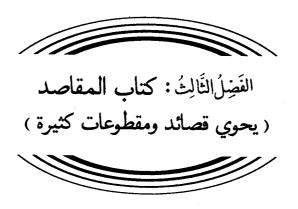

عُنِيَ العيني في كتابه بالشعر وقصائد الشعر التي كان يشرحها عناية فائقة، فما من بيت يشرحه إلا ذكر معه أبياتًا من القصيدة إن لم تكن القصيدة كلها أو كثيرًا منها، وقد أفاد هذا في كثير من القصائد التي ضاع دواوين أصحابها أو لم تجمع هذه الدواوين.

### أولًا: القصائد الكاملة:

سرد العيني هذه القصائد:

- قصيدة رؤبة بن العجاج التي أولها ( شواهد الكلام ) <sup>(۱)</sup>: وَقَاتِمِ الأَعْمَاقِ خَاوِي المُخْتَرَقْن وقد بلغت مائة وواحدًا وسبعين بيتًا من الرجز المشطور.

- قصيدة النابغة الذبياني التي أولها (شواهد الكلام) (٢): أمن آل ميَّة رائح أو مُغْتَدِ عَجلانَ ذا زاد وغيرَ مُزَوَّدِ

وقد بلغت اثنين وثلاثين بيتًا.

- قصيدة امرئ القيس التي أولها (شواهد المعرب والمبني) (٣): أَلاَ عِمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الطَّلَلُ الْبَالِي وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ فِي العُصُرِ الْخَالِي وقد بلغت ستة وخمسين بيتًا.

<sup>(</sup>١) البيت من بحر الرجز لرؤبة بن العجاج هو أولها، وقد سردها الشارح كاملة في الشاهد رقم (٤).

<sup>(</sup>٢) الشاهد رقم (٥) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) الشاهد رقم ( ٣٤ ) من شواهد العيني الذي بين يديك.

- قصيدة عمر بن أبي ربيعة التي أولها (شواهد الضمير ) (١): أَمِنْ آلِ نُعْمٍ أَنْتَ غَادٍ فَمُبْكُرُ غَدَاةً غَدِ أَمْ رَائِحٌ فَمُهَجُّرُ وقد بلغت أربعة وسبعين بيتًا.

قصيدة زياد بن حمل بن سعد التي أولها (۲):

لا حبـذَا أَنْتِ يَـا صَنْعَـاءُ مِـن بَلَدِ ولا شَعُوبُ هوَى منِّـي ولا نُقُمُ وقد بلغت القصيدة أربعة وأربعين بيتًا.

- قصيدة طرفة بن العبد التي أولها <sup>(٣)</sup>:

لِخَوْلَةَ بِالْأَجْزَاعِ مِنْ إضَمِ طَلَلْ وبالسَّفْحِ مِنْ قَوْ مُقَامٌ ومُحْتَمَلُ وقد بلغت أربعة عشر بيتًا.

- قصيدة عنترة بن شداد التي أولها (1):

طَرِبْتَ وهاجِتْك الطَّبَاءُ السَّوَانِحُ غَدَاةَ غَدَا مِنْهَا سَنِيحٌ وبَــارِحُ وقد بلغت عشرين بيتًا.

- لامية السموأل بن عاديا في الحكم التي أولها (°):

إذا المرءُ لم يدنس من اللوم عِرضُهُ فكُلُّ رِدَاءِ يَـرْتَـديــهِ جَـمـــلُ وقد بلغت ثلاثة وعشرين بيتًا.

- قصيدة زهير بن أبي سلمي التي منها هذا البيت (١):

بَدَا لِي أَنِّي لَسْتُ مُذْرِكَ ما مضى وَلاَ سَابِقِ شَيْئًا إِذَا كَانَ جَائِيَا وقد بلغت أربعة وعشرين بيتًا.

- قصيدة الفرزدق في مدح على زين العابدين بن الحسين التي أولها  $^{(V)}$ :

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم (٦٤) من شواهد العيني التي بين يديك.

<sup>(</sup>٢) الشاهد التاسع والأربعون من شواهد العيني التي بين يديك.

<sup>(</sup>٣) الشاهد الثمانون من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٤) الشاهد الحادي والثلاثون بعد المائة من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٥) الشاهد رقم ( ٢١٣) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٦) الشاهد رقم ( ٢٨٢ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك

<sup>(</sup>٧) الشاهد رقم (٤١١) من شواهد هذا الكتاب الذي بين يديك.

هَذَا الذِي تَغْرِفُ البَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ والمَيْتُ يَغْـرِفُهُ والحِلُّ وَالْحَرَمُ وقد بلغت ستة وعشرين بيتًا.

- قصيدة الأعشى في مدح رسول الله بِهِلِيْدِ والتي أولها (١): أَلَمْ تَغْتَمِضْ عَيْنَاكَ لَيْلَةَ أَرْمَدَا وبِتُ كما باتَ السَّليمُ مُسَهَّدا وقد بلغت أربعة وعشرين بيتًا.
- قصيدة حاتم الطائي في الأخلاق الفاضلة والكرم والتي منها هذا الشاهد (٢): وأغفر عسوراء السكريم الدخارة تكرما وأغرض عن شَيْم اللئيم تكرما وقد بلغت تسعة وعشرين بيتًا.
- قصيدة ذي الأصبع العدواني التي أولها (٣):

  يا من لقلب شديد الهم محزون أمسى تذكّر ربّا أم هارون
  والتي بلغت اثنين وثلاثين بيتًا.
- قصيدة زهير بن أبي سلمى التي مدح بها هرم بن سنان، والتي أولها (٤): لِمَنِ السَّدِيَارُ بِسَقُنَدِةِ الحُجْرِ أَقْوَيْنَ مُذْ حِجَجٍ وَمُذْ دهْرِ - قصيدة كثير عزة التي أولها (٥):

خَلِيلَيَّ هَذَا رَبْعُ عَزَّةً فَاعْقِلَا قُلُوصَيْكُمَا ثُمَّ ابْكِيَا حَيْثُ حَلَّتِ وهي ثمانية عشر بيتًا، وصدرها بقوله: « وهي من منتخبات قصائده ».

- قصيدة كثير عزة أيضًا التي أولها <sup>(١)</sup>:

ألا حيّيًا ليلَى أَجَدُّ رَحِيلِي وآذَنَ أَصْحَابِي غَدًا بِقُفُولي وقد بلغت ثلاثة وعشرين بيتًا.

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ٤٤٧ ) من شواهد هذا الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٢) الشاهد رقم ( ٤٥٣ ) من شواهد هذا الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٣) الشاهد رقم ( ٧٦ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك، والبيت لذي الأصبع في الأغاني ( ١٠٨/٣ ).

<sup>(</sup>٤) الشاهد رقم ( ٥٨٧ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد رقم ( ٣٥٠ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٦) ينظر الشاهد رقم ( ٦٤٧ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

- قصيدة أبي الأسود الدؤلي في الحكم، والتي أولها <sup>(١)</sup>:
- تَلْقَى اللبِيبَ مُحَسَّدًا لَمْ يَجْتَرِمْ شَتمَ الرَّجَالِ وعِرضُهُ مَسْتُومُ وقد بلغت عشرين بيتًا.
  - قصيدة جذع بن سنان الغساني التي أولها <sup>(۲)</sup>:

أَتَوْا نَارِي فَقُلْتُ مَنُونَ انتُمْ؟ فَقَالُوا: الجِنُ قلتُ عِمُوا ظَلَامًا وهي ستة عشر بيتًا، وغير ذلك من القصائد.

#### ثانيًا: المقطوعات:

وأما المقطوعات التي ذكرها العيني وسردها في كتابه، فهي كثيرة، وتبدأ بسبعة أبيات إلى عشرين بيتًا، يقتطعها العيني من قصيدة الشاعر، ولا يكاد يخلو شاهد من الشواهد التي ذكرها العيني في الشروح الأربعة للألفية، والتي تعدت الألف بيت إلا ذكر مقطوعة من قصيدة الشاهد، وعلى ذلك يعد كتاب المقاصد النحوية مصدرًا كبيرًا لجمع دواوين الشعراء الذين فُقد ديوانهم، وأعجب من ذلك أن العيني إذا ذكر شاهدًا واحدًا له قافيتان (رويًان) ذكر لكل قافية المقطوعة التي منه، ففي شواهد باب الحكاية، أنشد هذا الشاهد وهو يقول:

أَتُوا نَادِي فَقُلتُ: مَنُونَ أَنْتُمْ فَقَالُوا: الجِنُّ، قلتُ: عِمُوا ظَلَامًا ثم ذكر عن الرواة والعلماء أن البيت يروى هكذا:

أَتُوا نَارِي فَقُلتُ: مَنُونَ أَنْتُمْ فَقَالُوا: الجِنُّ، قلتُ: عِمُوا صِبَاحًا

ثم ذكر عن ابن السيد نقلاً من كتابه ( الحلل في شرح أبيات الجمل ) أن كلتا القافيتين صحيحة، وأن الشعر الذي على قافية الميم ينسب إلى سمر بن الحارث الضبي، ثم أنشد عدة أبيات من قصيدة الميم، وأن الشعر الذي على قافية الحاء ينسب إلى جذع بن سنان الغساني، ثم أنشد ستة عشر بيتًا لهذه القصيدة الحائية، ثم شرح ما اقتطعه من القصيدتين.

وسنعرض هنا نماذج وأمثلة لبعض المقطوعات التي سردها من قصائد الشواهد، والتي تنتشر بكثرة في ثنايا الكتاب، ولم يخل من ذلك إلا الشواهد المجهولة القائل، والتي استشهد بها منفردة بلا أخ ( بيت آخر )، وبلا أب ( قائل ).

<sup>(</sup>١) انظر الشاهد رقم ( ١٠٧٨ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٢) انظر الشاهد رقم ( ١١٨١ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

- سرد أبياتًا من قصيدة الصمة القشيري في الحنين إلى وطنه نجد عندما غادره غاضبًا من أبيه وعمه حينما لم يزوجاه بنت عمه، والتي منها هذا الشاهد (١):

دَعَانِي مِنْ نَجْدٍ فَإِنَّ سِنِينَهُ لَعِبْنَ بِنَا شِيْبًا وَشَيَّبَنَنَا مُرْدَا وَشَيَّبَنَنَا مُرْدَا وَقَدَ أَنشد منها عشرة أبيات.

- سرد أبياتًا من قصيدة لجران العود، قالها في امرأتيه والتي منها قوله (٢): وإنَّ من النَّسْوَانِ مَنْ هِيَ رَوْضَةٌ تَهِيجُ الرِّيَاضُ قبلها وتصَوّحُ وقد أنشد منها ستة عشر بيتًا.

- سرد أبياتًا من قصيدة حميد بن ثور الهلالي، والتي منها هذا الشاهد في وصف الذئب (<sup>۳)</sup>: يَنَامُ بِإِحْدَى مُقْلَتَيْهِ ويَتَّقِي بأُخْرَى المَنَايَا فَهو يَقْظَانَ هَاجِعٌ وقد أنشد منها خمسة عشر بيتًا.

سرد جزءًا من قصيدة امرئ القيس التي مطلعها (٤):

خَلِيلَيَّ مُرًّا بِي عَلَى أُمَّ جُنْدَب لِيَقْضيَ حَاجَاتِ الفُؤَادِ المُعَذَّبِ وقد أنشد منها خمسة عشر بيتًا.

سرد جزءًا من قصيدة عبد قيس بن خفاف التي يوصي ابنه فيها، وأولها قوله (°):
 أَبُنَتِي إِنَّ أَبَاكَ كارِبُ يَـوْمِـه فإذَا دُعيتَ إلى المكارِمِ فاعْجَلِ
 وقد أنشد منها سبعة عشر بيتًا.

- سرد جزءًا من قصيدة الأعشى في مدح قيس بن معدي كرب الكندي، والتي منها وله (٦):

وَأُنْبِثْتُ قَيْسًا ولَمْ أَبْلُهُ كَمَا زَعَمُوا خَيْرَ أَهْلِ اليَمَنِ وقد أنشد منها اثنى عشر بيتًا.

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ٢٨ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٢) الشاهد رقم ( ١٣٨ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٣) الشاهد رقم ( ١٧٧ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٤) الشاهد رقم ( ٢٣٠ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٥) الشاهد رقم ( ٢٥٥ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٦) الشاهد رقم ( ٣٧٠ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

- سرد جزءًا من قصيدة عروة بن حزام في الغزل، والتي منها قوله (١): فيَا لَيْتَ كُلَّ اثْنَيْنِ بَيْتَهُمَا هَوَى مِنَ النَّاسِ بَعْدَ اليَّأْسِ مُجْتَمِعَانِ وقد أنشد منها عشرة أبيات.
- سرد جزءًا من قصيدة علقمة بن عبدة بن النعمان التي أولها (٢): طَحَا بِكَ قَلْبٌ في الحِسَانِ طَرُوبُ بُعَيْدَ الشبابِ عَصْرٌ حَانَ مَشِيبُ وقد أنشد منها ستة عشر بيتًا.
- سرد جزءًا من قصيدة الكميت في مدح بني هاشم التي أولها (٣): طَرِبْتُ ومَا شَوْقًا إِلَى البِيضِ أَطربُ ولا لعبًا مِنِّي وذو الشيب يلعبُ وقد أنشد منها سبعة عشر بيتًا.
- سرد جزءًا من قصيَّدَة طويلة للعباس بن مرداس في مدح رسول اللَّه ﷺ التي أولها (<sup>1)</sup>: أَلَّا مَنْ مُبلِغُ الأَقُوامِ أَنَّ مُحمدًا رسولَ الإِلَهِ رَاشِدٌ حيثُ يَعَّمَا وقد أنشد منها عشرة أبيات.
  - سرد جزءًا من قصيدة جميل بثينة في الغزل، والتي منها هذا الشاهد (°): وطرفُكَ إما جئتناً فاصرفَنَه كيما يحسَبُوا أنَّ الهوى حيثُ تنظرُ وقد أنشد منها اثنى عشر بيتًا.
- سرد جزءًا من قصیدة صخر بن عمرو، والتي یذکر فیها أن امرأته ملّت لطول مرضه،
   والتي مطلعها هذا الشاهد (٦):

أَرَى أَمَّ صَخْرِ مَا تَمَلُّ عِيَادَتِي وَمَلَّتْ سُلَيمَى مَضْجَعِي ومَكَانِي وَمَكَانِي وَمِنْ وَمَكَانِي وَمَكَانِي وَمَكَانِي وَمَكَانِي وَمِنْ وَمَكَانِي وَمَكَانِي وَمَكَانِي وَمَكَانِي وَمَكَانِي وَمَلَّتُ سُلِمَتَى مَضْجَعِي وَمَكَانِي وَمَكَانِي وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِ

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ٤٢٤) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٢) الشاهد رقم ( ٤٣٣ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٣) الشاهد رقم ( ٤٧٠ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٤) الشاهد رقم ( ٧٦٤) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٥) الشاهد رقم ( ١٠٩٠ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٦) الشاهد رقم ( ١١٤٢ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

- سرد جزءًا من قصيدة الحطيئة في المدح، والتي منها هذا الشاهد وهو قوله (١): متى تأتيه تعشُو إِلَى ضؤءِ نَارِه تَجِدْ خيرَ نَارِ عندها خيرُ موقدِ وقد أنشد منها تسعة أبيات، وفي ثنايا الكتاب الكثير والكثير.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ١١٢٥ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

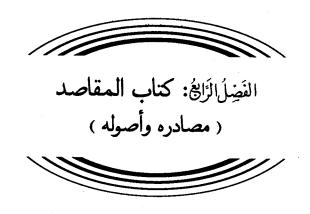

تعددت مصادر كتاب المقاصد النحوية الكبرى للعيني، وذلك بسبب تعدد فنونه وتنوع أغراضه؛ وذلك لأن الحديث عن الشواهد كان من عدة نواح، فمن بحورها إلى قائليها إلى ترجمة هؤلاء القائلين، إلى ذكر القصيدة أو المقطوعة التي منها الشاهد، إلى السبب والغرض الذي قيلت فيه، إلى شرح مفردات القصيدة والاستشهاد على ذلك الشرح بآيات قرآنية، أو شواهد شعرية، ثم إلى بيان معنى الشاهد، وما اشتمل عليه من لغات أدبية أو وجوه بلاغية، إلى البيت الذي يجعل المعرب يتعرض لكثير من أبواب النحو وقضاياه، ثم يكون ختام الحديث عن وجه الاستشهاد بالبيت، واختلاف النحويين في ذلك.

ومن هنا كثرت مصادر الكتاب، وتعددت وتنوعت فكان منها النحوية واللغوية، ومنها كتب شرح الشواهد، ومجموعات الأشعار، ودواوين الشعراء، ومنها كتب التراجم والتاريخ، وغير ذلك وهو كثير.

وقد ذكر العيني مصادر كتابه، وما رجع إليه من مؤلفات ومصنفات مرتين، واحدة في مقدمة كتابه، وهي مجملة، والأخرى في آخر كتابه، وهي مفصلة، وسأذكر هنا النص، يقول العينى في مقدمة كتابه، وذكر عنوانه:

(اجتهدتُ في تصنيفه بُرْهَةً من الزمان، وجاهدتُ في تأليفه مدة من الأوان، بعد مراجعة شديدة إلى كتب عديدة، ومطالعة مديدة في دواوين سديدة، مع مقاساة العناء والنصب من حوادث الزمان، ومكابدة تجرع الغصص من أهل الحسد والجهل والطغيان، وكساد سوق العالم وبوار بضاعته النفيسة، ورواج معاش الجهل وتقدمه في صناعته الحسيسة، وإلى الله المشتكى وعليه التكلان، وفي كل أمر هو المستعان، فجاء بحمد الله وفيه شفاء صدور المنتهين، وكفاية مؤنة المشتغلين المبتدئين، مشتملًا على فوائد جسيمة، وفرائد من النكات العظيمة، على أن نفعه

عام لأكثر الكتب النحوية، وفوائده شاملة لغالب الشواهد المحكية، مسمى بكتاب: « المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية » ).

وسأسرد هنا بعض هذه الكتب مما نقل منه العيني دون أن أتعرض إلى مواضع هذه النقول في الكتاب، وذلك كثير.

# أُولًا: كُتب النحو واللغة:

- كتاب سيبويه والشروح المختلفة للكتاب، وأهمها شرح السيرافي.
- المقتضب للمبرد، والأصول لابن السراج، والمقدمة الجزولية للشلوبين.
- المفصل للزمخشري، وشروح كتاب المفصل؛ كابن يعيش، وابن الحاجب، وكذلك: شرح أبيات المفصل.
  - الكافية لابن الحاجب، والشروح المختلفة لها، التي منها الموجود والمفقود.
  - الألفية لابن مالك، وشراح الألفية كابن الناظم، وابن هشام، وابن عقيل، والمرادي.
- التسهيل لابن مالك، وشراح التسهيل؛ كأبي حيان، وابن مالك، والمرادي، وابن عقيل.
  - الألفية لابن معطى، وشروحها بشرح القواس عبد العزيز بن جمعة الموصلي.
- كتب لأبي علي الفارسي؛ كالإيضاح، وشرح الأبيات المشكلة الإعراب، ومسائله المختلفة
   في كثير من المدن والبلاد.
  - كتب ابن عصفور المختلفة؛ كالضرائر، وشروح الجمل والمقرب.
  - كتب ابن مالك المختلفة مثل: شرح الكافية الشافية، وشرح عمدة الحافظ.
    - كتب ابن هشام المختلفة؛ كمغني اللبيب، وأوضح المسالك.
    - كتب ابن الأنباري؛ كالإنصاف في مسائل الخلاف، والأضداد. `

#### وأما كتب اللغة فهي أيضًا كثيرة منها:

- تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، الذي أخذ منه كثيرًا في شرح مفردات الشواهد، أو الأبيات، أو القصيدة التي كان يسردها مع الشواهد.
- كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، والحروف لأبي عمرو، ومجالس ثعلب، والمجاز لأبي عبيدة.
  - نوادر أبي زيد الأنصاري، والنوادر لابن الأعرابي، ومقاييس اللغة لابن فارس.

- الجمهرة لابن دريد، والمحكم لابن سيده، والمعرب للجواليقي، والعباب للصاغاني.
  - كتب الفراء في اللغة مثل: المذكر والمؤنث، والأيام والليالي والشهور.

### ثانيًا: كتب شرح الشواهد، ومجموعات الشعر المختلفة:

- شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي، وابن النحاس وغيرهما.
  - فرحة الأديب للغندجاني، والحلل في شرح أبيات الجمل.
    - شرح الأعلم الشنتمري للشعراء الستة الجاهليين.
- شروح ديوان الحماسة لأبي تمام؛ كالمرزوقي والتبريزي وغيرهما.
- الحماسيات الأخرى؛ كحماسة ابن الشجري، وحماسة البحتري، والحماسة البصرية.
  - ديوان الهذليين، وشرح ديوان الهذليين.
  - شرح الشواهد لابن هشام المسمى: تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد.
- دواوين الشعراء، وشروح هذه الدواوين على اختلاف أنواعها، ومنها شرح ابن جني
   لديوان المتنبى.

### ثالثًا: كتب الأدب والتاريخ والأخبار:

- كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني.
- الأمالي لأبي على القالي، والأمالي لهبة الله بن الشجري.
- الحيوان للجاحظ، والكامل للمبرد، وطبقات فحول الشعراء لابن سلام.
  - كتب أبي عبيدة البكري كسمط اللآلئ وغيره.

#### كتب مفقودة مختلفة:

وتظهر منة كتاب المقاصد للعيني في هذه النقول التي وجدت في كتابه، وقد ضاعت أصولها، وفقدت كتبها على طول ستة قرون؛ أي من وفاة العيني (٥٥٨هـ) حتى الآن، وهذه نماذج قليلة من كتب لم نرها، ويوجد مثلها كثير في كتاب المقاصد:

- التذكرة لأبي على الفارسي، والتذكرة لابن هشام.
- شرح الكافية للركني، وشرح الكَافية للنيلي: إبراهيم بن الحسين.

- المهذب لابن كيسان.
- الخيل وأنساب الخيل لأبي عبيدة.
- شرح الحماسة للبياري، وشرح اللب للشيخ العلامة شمس الدين الزرعي شيخ العيني. نقل من كتاب: التذكرة لأبي على الفارسي:

# ع من عند الشاهد <sup>(۱)</sup>:

<u>٧٣١ إذا فَاقِدٌ خَطْبَاءُ فَرْخَيْنِ رَجُّعَتْ</u> ذَكَرْتُ سُلَيْمَى في الخَلِيطِ المُزَايِلِ

يقول العيني بعد كلامه في بيان وجه الاستشهاد: « وقال أبو علي في التذكرة: لا يكون فرخين منصوبًا إلا بمضمر دل عليه فاقد، ولا يكون منصوبًا بفاقد لأمرين:

أحدهما: أنك قد وصفتها بخطباء، واسم الفاعل إذا وصف لم يعمل.

والآخر: أن فاقدًا غير جارٍ على الفعل؛ إذ لو كان جاريًا عليه لقيل: فاقدة؛ فدل على أنه بمعنى النسب نحو امرأة طالق؛ فلا يعمل حينئذ عمل فعله ».

#### العيني يسرد مصادر كتابه:

ونختتم هذا الفصل بهذا النقل الطويل المختصر الذي كتبه العيني في آخر كتابه، طويل؛ لأنه كذلك في الكتاب، ومختصر؛ لأني سأكتفي ببعض الدواوين والكتب التي سيذكرها، وعلى كل حال، فها هي في آخر الكتاب الذي بين يديك، قال العينى:

« هذا وإني قد بذلت فيه طاقتي حسب الإمكان، بترك ما تستلذه نفس الإنسان، مع تجرع الغصص من مكابدة أهل الزمان، وتحصيل كتب كثيرة فيما يتعلق بهذا الشان، حتى إني جمعت من الدواوين للشعراء المتقدمين، الذين احتج بهم نحاة الأولين والآخرين ما يُنكيف على مائة في عدد مبين، وهي:

ديوان امرئ القيس الكندي، وديوان النابغة الذبياني، وديوان علقمة بن عبدة التميمي، وديوان زهير بن أبي سلمى المزني، وديوان طرفة بن العبد الوابلي، وديوان عنترة بن شداد العبسي، وديوان الأعشى، وديوان الحطيئة، وديوان جرير، وديوان أبي دؤاد، وديوان كعب ابن زهير، وديوان الفرزدق، وديوان رؤبة بن العجاج، وديوان لبيد العامري، وديوان الشنفرى، وديوان عمر بن أبي ربيعة، وديوان ذي الرمة، وديوان الحارث بن حلزة، وديوان أبي ذؤيب

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ٧٣١ ) من شواهد هذا الكتاب الذي بين يديك.

الهذلي، وديوان أبي كبير الهذلي، وديوان ساعدة بن جؤية الهذلي، وديوان أبي خراش الهذلي، وديوان أبي المثلم، وديوان صخر الغي، وديوان المتنخل، وديوان أبي العيال، وديوان أسامة ابن الحارث، وديوان الأعلم بن عبد الله، وديوان بريق بن خويلد، وديوان ساعدة بن العجلان، وديوان خالد الخزاعي، وديوان السموأل بن عدي، وديوان حنظلة بن الشرقي، وديوان سحيم ابن عبد الحسحاس، وديوان أبي حلحلة الفزاري، وديوان حارثة بن بدر العداني، وديوان وضاح اليمن، وديوان نهار بن توسعة، وديوان توسعة بن تميم، وديوان الحارث الذبياني، وديوان عمرو ابن قميئة، وديوان عمرو بن كلثوم، وديوان النعمان بن بشير الأنصاري، وديوان مزاحم العقيلي، وديوان الشماخ، وديوان القتامي، وديوان أوس بن حجر، وديوان عبيد الله بن قيس الرقيات، وديوان النمر بن تولب، وديوان جران العود، وديوان راشد بن سهاب بالسين المهملة، وديوان سعد بن كعب الغنوي، وديوان أبي الطمحان القيني، وديوان حميد بن ثور، وديوان أبى طالب، وديوان أبى الدمينة، وديوان قيس بن الزريح، وديوان جابر بن زيد، وديوان عابر ابن سعد، وديوان حرملة بن جنادة، وديوان عبد الله بن جلهمة، وديوان شهم بن مرة، وديوان أبي رهدم، وديوان الهيثم بن معاوية، وديوان زهير بن جعدة، وديوان عبد الرحمن بن سيحان، وديوان عبيد بن ريحان، وديوان عامر بن قثير الخصفي، وديوان صخر بن الجعد، وديوان كميت، وديوان الأخطل، وديوان زفر بن أنس، وديوان نزال بن واقد، وديوان حنظلة بن ذؤيب، وديوان كثير عزة، وديوان مرار الأسدي، وديوان قيس المجنون، وديوان الأحوص، وديوان أمية ابن أبي الصلت، وديوان جميل، وديوان سعد بن مكرم، وديوان ابن ميادة، وديوان زياد الأعجم، وديوان الصمة بن عبد الله، وديوان القلاح، وديوان العرجي، وديوان أبي أمية الهذلي، وديوان المتلمس، وديوان ذي الأصبع حرثان، وديوان قوبة بن حمير، وديوان كعب بن مالك الأنصاري، والمهلهل بن امرئ القيس، وديوان مزرد، وديوان الراعي، وديوان زفر بن حنان، والطرماح، وخرنق بن هفان، وجنوب أخت عمرو ذي الكلب، وليلي، وعاتكة ٥.

ثم قال: « ومن دواوين المحدثين الذين تذكر أشعارهم لأجل التمثيل: ديوان أبي العتاهية، وديوان عطاء السندي، وديوان أبي نواس، وديوان المعري، وديوان المتنبي، وديوان بشار بن برد، وديوان أبي الوليد الأنصاري، وديوان البحتري ».

ثم قال: « ومن الحماسات: حماسة أبي تمام، الحماسة البصرية، والحماسة العسكرية ». ثم قال: « ومن النوادر: نوادر ابن دريد، ونوادر القالى، ونوادر اللحياني، ونوادر الأصمعي،

ونوادر أبي زيد الأنصاري ».

ثم قال: ( ومن كتب اللغة: العباب للصاغاني، والصحاح للجوهري، والمحكم لابن سيده، ودستور اللغة للبطيري، والمجمل لابن فارس، والكفاية للأجداني، والجمهرة لابن دريد، والأفعال لابن قوطية، والمنظم للقراع ».

ثم قال: ( ومن كتب الأدب: كتاب الفرزة، وكتاب العققة، وكتاب العمري، وكتاب أولاد السراري، وكتاب الأغاني الكبير، ومختصر الأغاني، وكتاب الزينة لأبي حاتم، وكتاب خلق الإنسان، والخيل، والحيوان، وتثقيف اللسان، والكامل للمبرد، وكتاب الأمثال لأبي عبيد، وسؤالات المبرد، وهيتيات أبي علي، وكتاب سر الصناعة، والمختار من أشعار القبائل، وكتاب الإصلاح، وكتاب المنقذ، وكتاب الاقتضاب، وكتاب أدب الكاتب، وكتاب الأمثال السائرة، وكتاب التأويلات، وكتاب المقصور والممدود وكتاب الترز لأبي طاهر، وكتاب المقصور والممدود اللأنباري، والمقصور والممدود للقالي، وكتاب الترز لأبي طاهر، وكتاب درة الغواص، وكتاب الأدواء، الطير لأبي حاتم، وكتاب الفصيح، وكتاب اليوم والليلة، وكتاب المشترك، وكتاب الأدواء، وكتاب المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء، وطبقات الشعراء، وشرح أبيات الإيضاح، وشرح أبيات الكتاب للنحاس، وشرح أبيات الإصلاح، وشرح أبيات كتاب الزمخشري، وتذكرة النحاة لأبي علي، وتذكرة أثير الدين، وتذكرة ابن هشام، وتذكرة ابن الصائغ ».

ويختم كلامه قائلًا: ﴿ غير ما تصفحت من كتب النحو وشروحها من تصانيف العرب والعجم، من مؤلفات السلف والخلف من الأمم، وغير ما وقفت عليه من فوائد الأجلاء من المشايخ والأساتذة، ومن نكات الأفاضل الأماثل الجهابذة، وغير ما قدمته أفكاري من فيض الخالق الباري، وغير ما أنتجه تصوري وولده تفكري ﴾. انتهى.

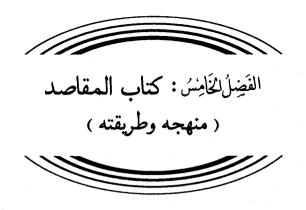

#### مقدمة:

رغب العيني في كتابه: ( المقاصد النحوية الكبرى ) أن يشرح الشواهد التي جاءت في شروح الألفية المختلفة لابن الناظم ( ٦٨٦هـ)، وشرحه الذي ألفه ابن أم قاسم ( ٩٤٩هـ)، وشرحه الذي رتبه ابن هشام ( ٧٦١هـ)، وابن عقيل ( ٧٦٩هـ)، وأن يذكر فيها أمورًا، ويوضح فيها أشياء لم يذكرها أو يوضحها شراح الألفية، أو هي ليست من هدفهم وقصدهم من الشرح، كما أراد أن يبين: قائل البيت، وبحره، وقصيدته، ومعناه، ويعربه إعرابًا كاملًا، ثم يبين آخر كلامه وجه الاستشهاد به. ورد ذكر ذلك في مقدمة كتابه حيث قال بعد أن ذكر الشروح الأربعة التي سيشرح شواهدها قال:

« أردت أن أستخرج الأبيات الذي ذُكِرَتْ فيها على سبيل الاستشهاد في الأبواب، وأُبَيِّنَ ما فيها من المبهمات التي تتصحف على الطلاب، ما فيها من المبهمات التي تتصحف على الطلاب، وأكشف الألفاظ التي تشتبه عليهم في هذا الباب، متعرضًا إلى بيان ما فيها من الأبحر والأوزان، وإلى ذكر بقية كل بيت بحسب الطاقة والإمكان، وإلى إيضاح قائله عند الظفر والوجدان، وذلك لأني رأيت الشراح قد أهملوا هذه الأمور، واكتفوا بذكر ما فيها من الشاهد المشهور ».

وسنذكر في هذا الفصل المنهج الذي سار عليه العيني في تأليف كتابه، والطريقة التي اتبعها ليكون القارئ على بينة من أمره حين يأخذ في قراءة الكتاب.

# أولًا: وضع رموز مختلفة في صدر كل بيت:

لما كان العيني يشرح أربعة كتب، ويسرد البيت الذي جاء فيها أو بعضها، وضع رمزًا في كل بيت ليدل بهذا الرمز على وجود البيت في هذا الكتاب، وفي بابه الذي يتناوله؛ إذ قد يوجد البيت في الكتاب، لكنه في غير الباب الذي يسرد شواهده، فلا يذكره العيني حينئذ؛ فوضع

( الظاء ) للدلالة على أن البيت في شرح ابن الناظم، كما وضع ( القاف ) للدلالة على وجود البيت في شرح ابن أم قاسم، وهو المرادي، ووضع ( الهاء ) رمزًا لابن هشام، و ( العين ) رمزًا لابن عقيل، وهكذا، وقد أغناه ذلك عن ذكر الكتاب أو الكتب التي يوجد فيها البيت، وقد أبان عن ذلك في مقدمة كتابه المقاصد فقال:

« ثم إني بينت نسبة كلِّ بيت إلى مَن ذكره في تأليفه برمز حرف من أشهر حروفه، فإن اتفقت الأربعة على ذكر بيت منها رمزت عليه هكذا: « ظقهع » فالظاء من ابن الناظم، والقاف من ابن أم قاسم، والهاء من ابن هشام، والعين من ابن عقيل الإمام، وإن كانت الثلاثة أو الاثنان منهم مطلقًا ذكرته ورمزت عليه هكذا: « ظقه - ظقع - قهع - ظق - ظه - ظع - قه - قع - هع »، وإن انفرد واحد منهم رمزت رمزه المعين، ليُعْلَمَ كل منهم ويتبين ».

### ثانيًا: ذكر البيت، وذكر الروايات المختلفة فيه:

يسرد العيني بيت الشاهد من الكتب التي ندب نفسه لشرح شواهدها، فإن كانت في البيت روايتان ذكرهما، وإن كانت واحدة أصوب من الأخرى وضح ذلك كله، يقول:

ه وفي هذا البيت <sup>(١)</sup>:

# فَإِنَّ الْحُمُرَ مِنْ شَرُّ اللَّطَايَا كَمَا الْحَبِطَاتُ شَرُّ بَنِي تَمِيمِ

قوله: ﴿ فَإِنَ الْحَمرِ ﴾ بضم الحاء المهملة وسكون الميم جمع حمار، وهكذا وجدته مضبوطًا في نسخ صحيحة لأبي علي الفارسي، أعني التذكرة، ووجدت في موضع آخر: ﴿ فَإِنَ الخَمرِ ﴾ بفتح الخاء المعجمة وهي التي تشرب، وهذا أقرب، وإن كان ذلك أصوب، وقد شبه الخمر بالمطية التي لا خير فيها، ووجه التشبيه حصول الشر من كل منها ﴾.

وينشد هذا البيت بثلاث روايات، وثلاث قوافٍ، وهو قوله <sup>(۲)</sup>:

وفي الأراجِيزِ يَابنَ اللؤمِ تُوعدُنِي وَفِي الأراجِيزِ خلتُ اللؤمُ والخورُ
 قال هكذا: رواه بعضهم « بروي الراء المضمومة »، وأن النحاس والجاحظ روياه باللام
 المضمومة هكذا:

أَبِالْأَرَاجِيزِ يَابِنَ اللؤمِ تُوعدُنِسي وَفِي الأَرَاجِيزِ خلتُ اللؤمُ والفشلُ

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ٦٠٥) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٢) انظر الشاهد رقم ( ٣٤٨ ) من شواهد هذا الكتاب.

وذكر أن البيت هكذا فيه إقواء؛ لأنه من كلمة رويُّها لام مكسورة؛ لأن قبله: إِنَّي أَنَا ابنُ جَلا إِنْ كُنْتَ تَغْرِفُني يَا رُؤْبَ والحيَّةُ الصَّمَّاءُ في الجَبَلِ ثم قال: ( وثبت الأبيات الثلاثة في كتاب الوحشي وليس فيها إقواء؛ لأنه روي فيها:

...... وفي الأرَاجِيزِ رَأْسُ القَولِ والفَشَلِ ».

### ثالثًا: نسبة الأبيات إلى بحورها:

نسب العيني أبيات الشواهد جميعها إلى بحورها، وكانت النسبة كلها صحيحة، ولا عجب في ذلك، فهو يقف على علم العروض، ويعرفه جيدًا، ولا نكاد نجد ذلك عند غير العيني، فهذا كتاب « خزانة الأدب » على شهرته، وتفوق مؤلفه، وهو الإمام عبد القاهر البغدادي لا تنسب فيه الأبيات إلى بحورها، وإنما يقول في هذا الشاهد، ومثله كثير (١):

ذُمَّ النَّاذِلَ بَعْدَ مَنْزِلَةِ اللَّوى والعيشَ بَعْدَ أُولَئُكَ الأَيَّامِ « من الكامل وفيه الإضمار والقطع، والإضمار هو تسكين الثاني فيصير: متفاعلن، فيرد إلى مستفعلن، والقطع: حذف ساكن السبب ثم إسكان متحركه في الوتد ».

ويقول في شاهد آخر لامرئ القيس، وهو قوله (۲):

أَلاَ عِمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الطَّلَلُ البَالِي وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ فِي العُصْرِ الخَالِي « من الطويل، فإن قلت عروض الطويل تكون مقبوضة دائمًا، فما بال امرئ القيس أتى بها على الأصل، وهو عيب عندهم.

قلت: البيت إذا كان مصرعًا لا يقبح فيه ذلك، وإنما يقبح إذا كان غير مصرع، وهاهنا البيت مصرع ».

### رابعًا: العناية بالقائل، وذكر الخلاف في ذلك:

عني العيني بذكر قائل البيت؛ لأن معرفته وإسناد البيت لقائله تفيد كثيرًا، فهذا شاعر يحتج بشعره، وهذا مولد لا يحتج به، وهذا من قبيلة فصيحة، وذاك من أخرى أقل فصاحة، فإذا لم يجد للشاهد قائلًا حكم عليه أنه مجهول القائل، وإذا وجد خلافًا حول القائل ذكر ذلك الخلاف، وهكذا، يقول في هذا الشاهد، وهو قوله (٣):

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ٩٢ ) من شواهد هذا الكتاب. ﴿ ٢) الشاهد رقم ( ١٠٥ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) الشاهد رقم ( ٩٤٠ ) من شواهد هذا الكتاب.

# رَبَاحٍ يَسْمَعُهَا الْهُمُ الْكِبَارُ رَبَاحٍ يَسْمَعُهَا الْهُمُ الْكِبَارُ

قائله بعض العرب، أنشده الفراء، ولم يبين قائله، وذكر بعض شراح الكتاب أن قائله هو الأعشى، وكذا قاله ابن جني في سر الصناعة، وكذا الصاغاني في العباب ».

ويقول في بيت آخر، وهو قوله (١):

أنًا أبن جَلا وطَلاعُ الثُّنايَا متى أضع الْعِمَامَةَ تَعْرِفُونِي

« قائله هو سحيم بن وثيل الرياحي، وقيل: المثقب العبدي، وقيل: أبو زبيد، ونسبه بعضهم إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، وليس بصحيح، وإنما هو أنشده على المنبر لما قدم الكوفة واليًا عليها ».

ويقول في بيت ثالث وهو قوله (٢):

قَدْ سَالَمَ الْحَيَاتُ مِنْهُ القَدَمَا الْأَفْعُوانَ والشُّجَاعَ الشَّجْعَمَا

« قائله هو أبو حيان الفقعسي، كذا قاله ابن هشام الحنبلي، وقال ابن هشام اللخمي: قائله: مساور العبسي، ويقال: العجاج والد رؤبة، وقاله السيرافي: قال الدبيري، وقال الصغاني: قائله عبد من عبس ».

# خامسًا: وقفة في نسبة البيت للقائل:

لا يسلِّم العيني بذكر القائل من نقل أو سماع أو غير ذلك، وإنما يعود إلى ديوان الشاعر ليتأكد من صحة هذه النسبة، أو خطئها، ويظهر ذلك فيما ذكره، يقول في هذا الشاهد (٣):

لقَدْ خَشِيتُ أَنْ أَرَى جَدَبًا مِشلَ الْحَرِيقِ وَافَقَ القَصَبًا

« قائله هو رؤبة على ما ذكره في الكتاب، وليس بموجود في ديوانه ».

ويقول في شاهد آخر (¹):

كَمْ دُونَ مَيَّةً مَوْمَاةٍ يَهَالُ لَهَا إِذَا تَيَمَّمَهَا الخَرِّيتُ ذُو الجلدِ « قيل: إن قائله ذو الرمة، ولم أجده في ديوانه ».

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ١٠٣١ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) الشاهد رقم ( ٨٢٥ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) الشاهد رقم ( ١٢٢٤ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) الشاهد رقم ( ١١٧٩ ) من شواهد هذا الكتاب.

#### سادسًا: ترجمة قائل الشاهد:

نص العيني في كتابه أنه أخذ على نفسه أن يترجم للشعراء أصحاب الشواهد ترجمة تكشف عنهم، وعن نسبتهم وقبيلتهم، وعصرهم، وما قيل في أشعارهم، وقد ساعده في ذلك معرفته بالتاريخ، وسير الناس، وقبائل العرب، وتاريخهم في الجاهلية، وبعد الإسلام، وتاريخ الدولة الأموية وشعرائها، والدولة العباسية وشعرائها، فإن لم يجد ترجمة مطولة للشاعر عرّف بعصره، وشعره، يقول في معن بن أوس المزني (1): « معن بن أوس المزني شاعر جاهلي مقلّ ».

ويقول في ابن ميادة (7): « ابن ميادة، واسمه الرَّمَّاح بن أبرد بن ثوبان بن سراقة بن حرملة، كذا قاله ابن بكار (7).

وقال ابن الكلبي: ثوبان بن سراقة بن سلمى بن ظالم بن جذيمة بن يربوع بن غيظ بن مرة ابن عوف بن سعد بن ذُبْيَان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان بن مضر، وأمه ميادة، أم ولده بَوْبَريّة، وروي أنها كانت صقلية، ويكنى أبا شَراحيل، ويقال: أبا شرحبيل، وكان ابن ميادة يزعم أن أمه فارسية.

وهو شاعر متقدم من مخضرمي شعراء الدولتين، وجعله ابن سلام في الطبقة السابعة، وقرن به عمر بن لجاء (٤) والقحيف العقيلي<sup>(٥)</sup>، والعجير السلولي <sup>(١)</sup>، وكان فصيحًا يحتج بشعره وقد مدح بني أمية، وبني هاشم، ومات في صدر من خلافة المنصور ».

وقد يعلل لاسم الشاعر أو لقبه فيقول (٧): « والعجاج لقبه، لُقب بذلك لقوله: حتى يَعُجُّ عِنْدَهَا مَنْ عَجْعَجَا، والعَجُّ: رفع الصوت يقال: رجل عجاج أي صَيَّاح، والأنثى عجاجة ».

ومثله ما قاله في زياد الأعجم عند ذكر الشاهد التاسع والخمسين بعد الثلاثمائة فيقول:

<sup>(</sup>١) الشاهد الثاني من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) الشاهد السادس والثلاثون من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) هو عبد الرحمن بن بدر بن بكار النابلسي، شاعر له مدائح في الناصر الأيوبي وأولاده، توفي بدمشق سنة ( ١٩٦هـ). الأعلام ( ٣٠٠/٣ ).

<sup>(</sup>٤) عمرو بن لجأ من تيم بن عبد مناة بن أد بن طانجة بن إلياس بن مضر، من بطن يقال فيهم أيسر، لم تذكر وفاته، ينظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ( ١٦٦ )، وذكره ابن سلام من شعراء الطبقة الرابعة الإسلامية ( ٥٨٣ ).

<sup>(</sup>٥) هو القحيف بن خمير بن سليم الندي بن عوف بن حزن بن خفاجة من بني عامر بن صعصعة، ذكره ابن سلام في الطبقة العاشرة. طبقات فحول الشعراء ( ٧٧٠ ).

<sup>(</sup>٦) طبقات فحول الشعراء ( ٥٩٣ )، وهو العجير بن عبد اللَّه بن عبيدة بن كعب بن عائشة بن الربيع بن ضبيط ابن جابر بن عبد اللَّه بن سلول، من الطبقة الخامسة من فحول الإسلام.

<sup>(</sup>٧) الشاهد الثالث من شواهد هذا الكتاب.

« قائله هو زياد الأعجم، سمي به؛ لأن مولده ومنشأه بفارس ».

وإذا سبقت ترجمة الشاعر ثم أعيد مرة ثانية نبه على ذلك وعلى موضع الترجمة.

# سابعًا: ذكر القصيدة أو المقطوعة التي منها الشاهد:

ومما ألزم به العيني نفسه، واستمر معه طول كتابه على كثرة الشواهد التي تعدت الألف وزادت ربع ألف أخرى، أنه كان يسرد مع الشاهد بعض الأبيات ليتبين للقارئ، أن هذا البيت من قصيدة، وأن هذا الفرع من شجرة؛ فيتأكد لديه صحة البيت الذي يتبعه صحة الاستشهاد، وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل في الفصل الثالث؛ حيث عرضنا قصائد كاملة ذكرها العيني مع بعض الشواهد، كما عرضنا مقطوعات كان يذكرها بعد الشاهد، وهي أبيات مختارة، ومقطوعات جيدة في مختلف أغراض الشعر، من غزل، أو حكمة، أو فخر؛ ليخفف بذلك جفاف قواعد النحو، أو ليأخذ القارئ بعيدًا عن ثقل الإعراب، وصعوبة الاستشهاد، فصار الكتاب حديقة غناء، فيها شدو البلابل، وزئير الأسود.

### ثامنًا: ذكر مناسبة القصيدة أو المقطوعة التي منها الشاهد:

وهذا الأمر له علاقة بما ذكر قبله، وهو أن يعيش القارئ في جو الشاهد، وما يحيط به، فهذه قصيدة، وتلك مناسبة القصيدة التي قيلت فيها، وقد سبق أن ذكرنا شيعًا من ذلك في الفصل الثاني، في حديث مطول عن اشتمال كتاب المقاصد النحوية على كثير من حوادث التاريخ، مما كان سببًا في إنشاد القصيدة، أو المقطوعة، أو البيت؛ إلا أننا هنا نذكر مناسبة ذلك بعيدًا عن حوادث التاريخ ووقائعه، فهذه واقعة اجتماعية، وتلك واقعة أخرى في الغزل ولقاء المحبين، وثالثة فيما يعرض للشعراء من أحداث مع الناس، ولقاءات وغير ذلك.

يقول في هذا البيت، وهو لقيس بن ذريح (١):

تكنَّفَنِي الوُشَاةُ فَأَزْعَجُونِي فَيَا لَلَّهِ لِلواشِي الْمُطَاعِ هذا البيت من قصيدة طويلة قالها قيس لما فارقته زوجته لبنى، وخرج متوجهًا نحو الطريق الذي سلكته يتشمم روائحها، فسنحت له ظبية فقصدها فهربت فقال:

ألا يا شِبْهَ لُبْنَى لا تُرَاعِي ولا تَتَيَمَّمِي قلل القِلَاعِ ويقول في بيت آخر، وهو لكثير (٢):

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ٩٥٦) من شواهد هذا الكتاب. (٢) الشاهد رقم ( ٢٥٦) من شواهد هذا الكتاب.

# فَإِنَّكَ مُوشِكٌ أَنْ لا تراها وتَعْدو دُونَ غَاضِرة العَوادِي

« إن أم البنين زوج الوليد بن عبد الملك أمرت الشعراء أن ينسبوا بها، ولكن كُثيرًا خشي من الزوج الخليفة، فتغزل في جاريتها غاضرة، وأما وضاح اليمن فتغزل في أم البنين زوج الخليفة فقتله الخليفة ».

كما يتحدث عن الغرض الشعري للقصيدة والبيت، فيقول وقد ذكر هذا الشاهد وقصيدته (١): ضَرُوبٌ بِنَصْلِ السَّيْفِ سُوقَ سِمَانِهَا إذا عدِمُوا زادًا فإنكَ عاقِرُ

« وكان أبو طالب رثى بهذه القصيدة أمية بن المغيرة المخزومي، وكان خرج إلى الشام فمات في الطريق في موضع يقال له سرو سحيم ».

### تاسعًا: شرح معاني المفردات:

أخذ العيني على نفسه أن يشرح مفردات الشاهد، ويكشف عن معانيها اللغوية؛ ليتضح بعد ذلك معنى البيت، ولم يكتف بشرح الشاهد النحوي، وإنما كان يشرح مفردات القصيدة التي منها الشاهد إذا أوردها، أو أورد جزءًا منها، وقد ساعده في ذلك معاجم اللغة التي كانت تحت يده من مثل: معجم الصحاح للجوهري، الذي كان له النصيب الأوفر من النقول في شرح مفردات البيت، يليه بعد ذلك المعاجم الأخرى مثل: الجمهرة لابن دريد، والعباب للصاغاني، وكتب ابن سيده، وابن فارس، وغير ذلك.

كما ساعده في شرح مفردات الشاهد أو القصيدة كتب شروح القصائد مثل: شرح ديوان الحماسة للمرزوقي، أو التبريزي، أو شرح المفضليات للضبي، أو شرح الأعلم لشواهد سيبويه، أو الشعراء الستة الجاهليين، أو أشعار الهذليين للسكري، أو الشروح المختلفة للمعلقات؛ كما ساعده أيضًا شروح الدواوين التي ورد بها الشاهد.

#### عاشرًا: إعراب الشاهد:

ويتميز كتاب المقاصد النحوية للعيني عن الكتب الأخرى التي تعرضت لشرح الشواهد، وهي كثيرة، أنه أعرب البيت الذي أورده من الشروح الأربعة إعرابًا كاملًا مفصلًا؛ حيث تعرض لإعراب مفردات البيت، ثم بيان موقع الجملة لما قبلها، بعد ذكر إعراب المفردات، وغير ذلك من تفاصيل الإعراب، يقول في إعراب الشاهد، وهو للنابغة (٢):

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ٧٢٣ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) ينظر الشاهد رقم ( ١٠٠٢ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

يا دَارَ مَيَّةَ بِالْعَلْيَاءِ فِالسَّنَدِ أَقْوَتْ وَطَالَ عَلَيْهَا سَالِفُ الأَبَدِ

« قوله: « أقوت »: جملة من الفعل والفاعل، وهو الضمير المستتر فيه، الذي يرجع إلى دار مية ومحلها النصب على الحال بتقدير: قد؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أَوْ جَانَهُوكُمُ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ ﴾ [ النساء: ٩٠ ] أي: قد حصرت ».

ولا يسأم العيني وهو يعرب البيت من ذكر أكثر من وجه في إعراب الكلمة، أو توضيح مسألة نحوية جاءت عرضًا، وهو يعرب البيت، وقد جاءت إعراباته كلها صحيحة إلا ما نبهنا عليه أثناء التحقيق، أو نبه عليه الإمام عبد القادر أو غيره، وهو نزر يسير.

### حادي عشر: ذكر وجه الاستشهاد:

وذكر وجه الاستشهاد هو الهدف من تأليف كتب الشواهد بعد تمامه، أو أن ذكر البيت ووجه الاستشهاد هو النتيجة الحتمية للقاعدة النحوية، من هنا عني به شراح الشواهد معللين سبب مجيء البيت، وهل طابق القاعدة فيحكم عليه بالصحة، أو خالفها فيحكم عليه بالضرورة، وهكذا.

وقد عني العيني بذكر وجه الاستشهاد في كل بيت، وتوضيحه للقارئ، ولا يكتفي بذلك؛ بل يذكر الخلافات الواردة في وجه الاستشهاد، والآراء الأخرى في ذلك، يقول في هذا البيت (١):

تقولُ الْنَتِي لَمَّا رَأَتْنِي شَاحِبًا كَأَنْكُ فِينَا يَا أَبَاتِ غَرِيبُ

«الاستشهاد فيه في قوله: «يا أبات» حيث زاد فيه التاء؛ لأن أصله: يا أبا بالقصر، ولو لم يُعَوِّض لقال: يا أباي؛ كما يقال: يا فتاي، وقال الفارسي: ردَّ اللام وقلبها ألفًا كما تقلب في: قطاة ونحو ذلك، قال ابن سيده: وذهب أبو عثمان المازني في قراءة من قرأ: ﴿ يَتَأْبَتِ ﴾ [مريم: ٤٣] بفتح التاء إلى أنه أراد: يا أبتاه، فحذف الألف وأراد: يا أبتا، فقدم الألف وأخر الياء، وقال أبو حيان: وزعم بعض رواة اللغة من البغداديين أن قول الشاعر:

...... يا أبات.....

إنما أراد: يا أبتي فقلب، وهذا ممتنع بعيد؛ لأنه يلزم على هذا أن تكون تاء التأنيث قد لحقت بعد الياء التي هي اسم المتكلم، وهذا لا يجوز ولم يوجد في موضع، ومع ذلك فإن التاء في: يا أبت في تقدير الإضافة، وقال أبو حيان: والأصل في مثل هذا البيت تخريجه على الإشباع؛ كما قال الراجز:

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٩٥٢ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

أعوذ بالله من العقراب

وقاس سيبويه:

لا يزالون يقولون يا أبات

ثاني عشر: سرد شواهد بعض الأبواب حيثما اتفق:

لم يسرد العيني أبيات الشواهد مرتبة حسب ما جاءت في الشروح، وإنما كان يضعها في بعض الأبواب حسبما يتفق، وكان الواجب أن يتحرى وضعها مرتبة على ما جرت عليه في شروح الألفية؛ لأن قارئ كتابه سبق له أن قرأ الشروح الأربعة التي يشرح شواهدها، فهو يعرف الشواهد في ذهنه، ويعرف مواضعها من الباب، ولعل هذا لم يكن من أهداف العيني الكبيرة بقدر ما كان يهمه شرح الأبيات والشواهد واحدًا بعد الآخر، وعلى كل حال لم يقع العيني في ذلك الخلط إلا في أبواب يسيرة من كتابه:

من ذلك باب إعراب الفعل، وأبيات المضارع المنصوب؛ فالمعهود كما مشى ابن مالك في الألفية أن يبدأ بشواهد لن ثم كي ثم أن وأنواعها من مصدرية، وزائدة، ومخففة من الثقيلة، ثم شواهد إضمارها وجوبًا، ثم شواهد إضمارها جوازًا، ويختم الباب بشواهد حذفها شذوذًا، من مثل قول الشاعر، وهو طرفة (١):

أَلَا أَيُّهَذَا الزَّاجِرِيُّ أَحضرَ الوَغَى وأن أشهدَ اللذَّات هل أنت مُخْلِدِي؟

ولكن العيني لم يراع ذلك، بل وضع أبيات الباب كلها أمامه، ثم أخذ يشرحها دون ترتيب حيث بدأ بشواهد كي ثم أن وأنواعها، ثم إذن، ثم مواضع إضمار أن وجوبًا، ثم حتى، ثم مواضع إضمار أن جوازًا، ثم حذفها دون المواضع المذكورة، ثم عاد لكي، ثم إذن ثم أن الزائدة، ثم مواضع إضمار أن وجوبًا بعد فاء السببية، ثم ختم الباب بهذا البيت الذي مكانه أول الباب،

لكانَ لكُمْ يَوْمٌ من الشَّرِّ مُظْلِمُ. وأُقْسِمُ أَنْ لَوِ الْتَقَيْنَا وَأَنتمُ

ثالث عشر: عرض المسائل النحوية الدقيقة:

لم يقتصر العيني على شرح مفردات البيت أو إعرابه، وبيان وجه الاستشهاد، وإنما كان ينتهز أي فرصة ليتكلم أو يعرض المسائل النحوية الدقيقة، ويورد الآراء المختلفة فيها، انظر إليه مثلًا

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ١٠٨٥ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) الشاهد رقم ( ١١٠١ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

وهو يتحدث عن إعراب هذا الشاهد، وهو قوله (١):

وَكُمْ مَوْطِنِ لَوْلَايَ طِحْتَ كَمَا هَوَى لِأَجْرَامِهِ مِنْ قَنَّةِ النيقِ مُنْهَوى

يقول: « وأما لولاي ولولاك ولولاه فقليل، ثم مذهب سيبويه والجمهور هي جارة للضمير مختصة به؛ كما اختصت حتى والكاف بالظاهر، ولا يتعلق لولا بشيء، وموضع المجرور بها رفع بالابتداء والخبر محذوف.

وقال الأخفش: الضمير مبتدأ، ولولا غير جارة، ولكنهم أجابوا الضمير المخفوض عن المرفوع؛ كما عكسوا؛ إذ قالوا: ما أنا كأنت ولا أنت كأنا.

وقال النحاس: لولاك ولولاي إذا أضمر فيه الاسم جر، وإذا ظهر رفع.

وذكر العيني أن أبا العباس لا يجيز: لولاي ولولاك؛ لأن هذا ضمير جر، والاسم الظاهر يكون مرفوعًا، وصحته: لولا أنت، ثم رد عليه بورود هذا الشاهد، فكيف ينكره، وهو كلام فصيح.

وفي مثل توكيد الحرف دون ما اتصل به في مثل قول الشاعر (٢):

إِنَّ إِنَّ الكَرِيمَ يَحْلُمُ مَا لَمْ يَرَيْنَ مَنْ أَجَارَهُ قَدْ ضِيمَا

يقول العيني: « الحرف لا يعاد إلا مع ما اتصل به، أو لكونه كالجزء منه نحو: إن زيدًا إن زيدًا قائم، ولا يعاد وحده إلا في الضرورة، نص عليه ابن السراج، وأجاز صاحب الكشاف ذلك من غير إعادة اللفظ المتصل، واحتج على ذلك بقول الشاعر المذكور، وتبعه على ذلك ابن هشام الخضراوي، ورد عليه ابن مالك في شرح التسهيل، وقال: قوله مردود؛ لعدم إمام بسند إليه وسماع يعتمد عليه ».

# رابع عشر: عرض الرأيين للعالم الواحد من كتبه المختلفة:

لا يكتفي العيني بذكر الرأي الواحد في المسألة للقائل به، وإنما يذكر الرأيين للعالم بناءً على ما ذكره في كتابين مختلفين، فمثلًا قول الشاعر متغزلًا (٣):

إِنَّ سَلْمَى مِنْ بَعْدِ يَأْسِي هَمَّتْ بِوِصَالِ لَوْ صَحَّ لَم يُنِقِ إِلَّا بُوسًا عَيَّتْ لِيلةٌ فَمَا زِلْتُ حتَّى نِصْفِهَا رَاجِيًا فَعُدْتُ يَؤُوسًا

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ٥٥٩ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٢) الشاهد رقم ( ٨٤٣ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٣) الشاهد رقم ( ٥٦٢ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

يقول: « الاستشهاد في قوله: « حتى نصفها » فإن ابن مالك استدل به على أنه لا يشترط في مجرور ( حتى ) كونه آخر جزء، ولا ملاقي آخر جزء، وهذا الذي ذكره في التسهيل، وأما ما ذكره في شرح الكافية فهو ما ذهب إليه الزمخشري والمغاربة، من أن المجرور بحتى يلزم كونه آخر جزء أو ملاقي آخر جزء، بخلاف ( إلى )، لو قلت: سرت النهار حتى نصفه لم يجز، ولو قلت: إلى نصفه جاز ».

### خامس عشر: اتجاه العيني وميوله نحو المذهب البصري:

يعقد الأستاذ الذي عمل رسالة في فرائد القلائد مبحثًا بعنوان: « دلالة الكتاب على اتجاه العيني النحوي »، فيقول (١): « هذا الكتاب في مجمله يدل على أن اتجاه العيني النحوي يتفق في أغلبه مع مذهب البصريين، وربما يرجع سبب ذلك على شيوع هذا المذهب في مصر والشام بعد سقوط بغداد، حيث صار القطران ملتقى العلماء النازحين من بغداد إليهما، ثم ذكر بعض المسائل التي اختار فيها العيني مذهب البصريين منها:

- سد الفاعل مسد الخبر بشرط الاعتماد على نفي أو شبهه.
  - إعراب ما بعد لولا مبتدأ محذوف الخبر.
    - جواز تقديم الخبر على المبتدأ.
  - إهمال ما الحجازية إذا انتقض النفي بإلا.
    - إعمال ثاني المتنازعين.

ثم قال: « ومع ميوله للبصريين، إلا أنه يرجح رأي غيرهم، ومن ثم نجده أحيانًا كوفيًّا، ثم يسرد بعض المسائل التي وافق فيها الكوفيين منها:

- جواز إعراب حين وبنائها إذا أضيفت إلى الجملة الاسمية.
  - جواز توكيد النكرة المحدودة توكيدًا معنويًا.
  - جواز حذف حرف النداء قبل اسم الإشارة.

ثم يختم البحث قائلًا: ﴿ إِن العيني نحوي يتخير من المذاهب النحوية أفضل آرائها، فهو ليس بصريًّا صرفًا، ولا كوفيًّا صرفًا، وإنما يغلب على آرائه المذهب البصري، فهو قد جمع بين النزعتين؛ لكنه يميل إلى ترجيح رأي البصريين ﴾.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) اعتراضات العيني على النحاة، واختياراته من خلال كتابه فرائد القلائد ( ٤٣ – ٤٥ ).

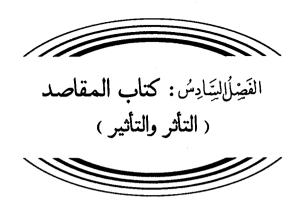

### يتكون هذا الفصل من شقين:

الأول: تأثر العيني في كتابه بمن سبقه من العلماء وما جاء في هذا الكتاب من آثار لهؤلاء العلماء.

الثاني: تأثير العيني وكتابه فيمن خلفه من العلماء، وما جاء منه في كتب وآثار هؤلاء العلماء.

أما عن الشق الأول، وتأثر العيني بمن سبقه فيكفي أن تقرأ الفصل الرابع من هذه الدراسة لتجد العيني قد ملأ كتابه بكتب السابقين وحشاه بآرائهم، ومؤلفاتهم على اختلاف مناحيها ومشاربها.

فمن كتب النحو واللغة تأثر العيني بكتاب سيبويه، وكتاب المقتضب للمبرد، وكتب النحو ومتونه، وشروحه، والكافية لابن الحاجب، وشروحها، والألفية والتسهيل لابن مالك وشروحهما.

تأثر العيني أيضًا بمؤلفات ابن عصفور وابن مالك وابن هشام وغيرهم، وكما ظهر أثر كتب النحو في الإعرابات والاستشهادات ظهر أثر كتب اللغة والمعاجم المختلفة في شرح الأبيات، ومعاني المفردات كالصحاح للجوهري، والنوادر لأبي زيد، وغير ذلك، وهو كثير.

وأما كتب شروح الشواهد التي ظهر أثرها في كتاب المقاصد النحوية فهي كثيرة، مثل شروح ديوان الحماسة لأبي تمام على اختلافها، وشروح الأعلم الشنتمري؛ كشرحه للأشعار الجاهلية، أو شرحه لشواهد سيبويه.

وليس ذلك فقط؛ بل انعكست ثقافة العيني التاريخية التي لها علاقة بالشاهد الذي يذكره

أو القصيدة التي يشرحها؛ إذ قد جاء في كتاب المقاصد نقول كثيرة من كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، وكتاب الحيوان للجاحظ، والكامل للمبرد، والأمالي لأبي علي القالي، وغيرها.

وأما مقطوعات الشعر، ودواوين الشعراء، فقد ظهر ذلك جليًا في الكتاب المذكور، فما من يبت من أبيات الشواهد التي شرحها العيني، إلا وقد ذكر فيه مقطوعة أو عددًا كبيرًا من أبيات القصيدة التي منها الشاهد، وقد سردنا في الفصل المذكور الدواوين التي رجع إليها العيني، والتي زادت على المائة، فلتراجع هناك.

وأما الحديث عن الشق الثاني، وتأثير كتاب المقاصد النحوية للعيني فيمن جاء بعده، أو ما تلاه من الكتب، فنقول:

( إن كتاب المقاصد قد ألفه صاحبه من ستة قرون مضت، وقد ظل مقطوعًا لا يعرفه أحد، إلى وقت قريب ظل الكتاب حبيسًا في البيوت أو المكتبات العامة، لا يراه ولا يعرفه إلا واحد أو اثنان أو ثلاثة من العلماء بعد النسخ المخطوطة له، وحين طبع من مائة وخمسة وعشرين عامًا لم يطبع كتابًا مستقلًا يراه الناس ويعرفه الطلاب، وإنما طبع على هامش خزانة الأدب للبغدادي، وعلى ذلك فإن الكتاب الأصلي المطبوع أو المقصود بالطباعة، إنما كان كتاب خزانة الأدب، أما الكتاب الفرعي أو الذي طبع تكملة، إنما كان كتاب المقاصد.

لقد ظل كتاب المقاصد مجهولًا لا يعرفه الناس، ولا يقف عليه العلماء، أو يستفيدون منه حتى وقتنا الحاضر، وما طُبع على هامش حاشية الصبان، إنما هو نزر يسير مما في الكتاب، بمعنى أن المطبوع كان شيئًا لا قيمة له بقيمة ما في الكتاب من فوائد.

ومع ذلك كله تستطيع أن تقول: إن هناك عالمين كبيرين وشارحين عظيمين للشواهد، انتفعا بكتاب المقاصد، وظهر أثره في كتبهما، وهما الإمام عبد القادر البغدادي ( ١٠٩٣هـ ) في كتابه: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، وهو الكتاب الذي يشرح فيه شواهد شرح الكافية للرضي ( ٢٨٦هـ )، وشرح أبيات مغني اللبيب الذي يشرح فيه شواهد المغني لابن هشام.

وأما الإمام الآخر فهو السيوطي ( ٩١١هـ ) الذي شرح شواهد مغني اللبيب أيضًا.

أولًا: كتاب خزانة الأدب للبغدادي: اعتمد البغدادي وهو مؤلف كتابه المشهور: « خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » على كتاب المقاصد للعيني، وجعله مرجعًا من مراجعه الأدب ولب لباب لسان العرب » على كتاب حين سرد المؤلفات التي أخذ منها ونقل عنها (١).

<sup>(</sup>١) انظر كتاب خزانة الأدب للبغدادي ( ١٩/١ ).

لقد نقل البغدادي عن العيني في كتابه المقاصد نقولًا كثيرة، فما من بيت اشترك في شرحه الإمامان البغدادي والعيني، إلا وقد وجدت الإمام عبد القادر البغدادي يشير إلى العيني وكتابه المقاصد النحوية، لقد بلغت أبيات الخزانة تسعمائة وسبعة وخمسين بيتًا، وقد جاء أكثرها في كتاب المقاصد الذي بلغت شواهده ألف بيت ومائتين وثمانين؛ أي أنها تزيد على شواهد الخزانة بأكثر من ثلاثمائة بيت.

لقد كنا ونحن نحقق كتاب المقاصد نضع أمامنا كتاب الخزانة دائمًا، وبخاصة إذا اشترك الإمامان في شرح بيت، كنا نرجع إلى كتاب الخزانة في تصحيح نص أو توثيق بيت الشعر، أو غير ذلك مما يتطلبه التحقيق.

ولقد تتبعنا الفهرس الذي صنعه الأستاذ عبد السلام هارون لكتاب الخزانة، فوجدنا الإمام عبد القادر البغدادي قد نقل من كتاب المقاصد ثلاثمائة وعشرين نقلًا، وكان في بعض النقول يسميه باسمه، وهو كتاب المقاصد النحوية، أو يسميه باسم صاحبه فيقول: « وقال شارح شواهد الألفية ».

وكان الإمام عبد القادر ينقل من العيني مادحًا أو قادحًا أو ساكتًا، إلا أنه في أكثر النقول كان يغلب عليه القدح، ولا عجب في ذلك، فالإمام عبد القادر من شراح الشواهد العظماء، فإذا وجد من قصر في ذلك نبه عليه، وقد فعل ذلك مع العيني وغيره.

كانت نقول الإمام عبد القادر من العيني كثيرة مختلفة، شأنه شأن اطلاعاته الواسعة، فهنا تفسير لكلمة، وذاك إعراب لها، وهذا بيان لمعنى البيت، وذاك سرد لحادثة تاريخية، وهذا تنبيه على خطأ وقع فيه العيني في تفسير مفردة، وهذا تصحيح لإعراب أعربه العيني على غير وجهه، وهكذا، وسيرى ذلك القارئ في تحقيقنا لكتاب المقاصد؛ حيث كنا نشير إلى تعليق الإمام عبد القادر البغدادي، وكلامه للذي وصمناه بالمدح، أو القدح، أو السكوت.

ولم يظهر أثر كتاب المقاصد في كتاب الخزانة وحده للإمام عبد القادر، وإنما امتد أثره أيضًا إلى كتابه الآخر في شرح الشواهد، وهو شرح أبيات مغنى اللبيب لابن هشام، حيث وجدت عدة نقول في هذا الكتاب من المقاصد بلغت أكثر من مائة نقل.

ثانيًا: كتاب شرح شواهد المغني للسيوطي: وكما اعتمد البغدادي على كتاب المقاصد وجعله مرجعًا في تأليفه وكتبه، فعل ذلك السيوطي في كتابه الذي شرح به شواهد مغني اللبيب، فلقد اعتمد السيوطي على كتاب المقاصد اعتمادًا يفوق صاحب الخزانة، حيث نقل السيوطي من

المقاصد نقولًا كثيرة مطولة تبلغ الصفحة والصفحتين، نبه على ذلك أو لم ينبه.

وقد ظهر ذلك لنا ونحن نحقق كتاب المقاصد؛ حيث كنا نرى النقل الطويل لتفسير مفردات البيت عند السيوطي؛ كما هي عند العيني، وكنا نجد كثيرًا من مقطوعات الشواهد عند السيوطي؛ كما هي عند العيني.

لقد تأثر السيوطي في شرحه لشواهد مغني اللبيب للسيوطي بالعيني تأثرًا كبيرًا؛ حيث كان ينقل منه قصيدة البيت، وشرح القصيدة كلها، ولا يترك إلا كلمة: « قوله » التي تميز بها العيني، وكان يلقب كتابه بقوله: « قال العيني في الكبرى » (١).

هذا بيت من الرجز، وهو قوله <sup>(۲)</sup>:

# قَدْ سَالَمَ الْحَيَّاتِ مِنْهُ القَدَمَا الْأُفْعُوانَ والشِّجَاعَ الشَّجْعَمَا

ذكره السيوطي في شرحه <sup>(٣)</sup>، ثم أتبعه بأبيات الأرجوزة، وبعد سرد الأبيات أتبعه السيوطي بشرح الأبيات، ووجدت الأمر كما فعله العيني تمامًا بتمام.

وعلى ذلك فإن كتاب المقاصد من الكتب الأساسية التي اعتمد عليها السيوطي في شرحه لشواهد أخرى.

كتب أخرى تأثرت بكتاب المقاصد: ولم يقف تأثير كتاب المقاصد الكبرى للعيني على كتب الإمامين عبد القادر البغدادي، وجلال الدين السيوطي فحسب، بل امتد تأثيره إلى كتب أخرى، فهذا كتاب شرح فيه صاحبه شواهد همع الهوامع للسيوطي، وهو كتاب: (الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع في العلوم العربية) للعلامة الفاضل الشيخ أحمد ابن الأمين الشنقيطي المتوفى ( ١٣٣١هـ)؛ حيث وجدت في الكتاب المذكور عدة نقول أيضًا من كتاب المقاصد، ولا عجب في ذلك، فكلاهما يسير في طريق واحد، وكلاهما يقصد إلى هدف واحد، وهو شرح الشواهد النحوية.

وهنا أمر يجب أن ننبه عليه ونشير إليه، له علاقة بتأثير كتاب المقاصد فيمن جاء بعده، نختم به هذا الفصل، هو أن جامعي الدواوين والقصائد والمقطوعات في العصر الحديث اعتمدوا على كتاب المقاصد كثيرًا في سرد القصائد والمقطوعات، وبخاصة الدواوين التي فقدت، أو الشعراء

<sup>(</sup>١) انظر شرح شواهد مغنى اللبيب للسيوطي ( ٥٥٧ ).

<sup>(</sup>٢) انظر الشاهد رقم ( ٨٢٥ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) انظر شرح شواهد مغني اللبيب للسيوطي ( ٩٧٣ – ٩٧٥ ).

المغمورون الذين لم يكن لهم ديوان مجموع مخطوط في القديم، ويظهر ذلك في طبعات الدواوين المختلفة، أو تحقيقها في العصر الحديث، وهو أمر مشهور يعرفه المحققون والأدباء، فقد اعتمدوا على كتاب المقاصد للعيني مرجعًا وتوثيقًا وتصحيحًا؛ كما اعتمدوا على مجاميع الشعر المختلفة كالحماسيات والمفضليات.



مؤلف كتاب المقاصد رجل ذو خبرة وعين ناقدة بصيرة، رجل تخصص في التاريخ، قرأه فاعتبر، ووقف عليه فاتعظ وتأثر، عرف الدول كيف تقوم ثم تذهب، وشموس الملوك والسلاطين كيف تشرق ثم تغرب، وكل نجم يبزغ، له في السماء نجوم ألداء، وحساد، وأعداء.

وهكذا كان العيني حساده كثيرون، والحاقدون عليه لا يعدون ولا يحصون، ومن هنا امتلأت مقدمات كتبه وخواتيمها بالنقود من هؤلاء الحساد، وأن يبعدهم الله عنه، ويكون لهم بالمرصاد.

طلب العيني من قارئ كتبه أن يصغوا عما فيها من زلات، وأن يتذكر أن فيها كثيرًا من الحسنات، وأن اللَّه قد قال في محكم الآيات: ﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [ هود: ١١٤]، طلب العيني من قارئ كتبه أن يضع نصب عينيه قول المتنبي:

فَإِنْ يَكُن الفِعْلُ الذِي سَاءَ واحِدا فَأَفْعَالُهُ اللائِي سَرَرْنَ أُلُوفُ وَها هي عدة نقول من كتبه توضح هذه المعاني:

يقول في مقدمة كتابه: (عمدة القاري شرح صحيح البخاري): « الناس فيما تعبت فيه الأرواح على قسمين متباينين، قسم هم حسدة ليس عندهم إلا جهل محض، وطعن، وقدح، وعض؛ لكونهم بمعزل عن انتزاع أبكار المعاني، وعن تفتيق ما رتق من المباني.

إذا لم يكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصبح مسفر وصنف هُمْ ذوو فضائل وكمالات، وعندهم لأهل الفضل اعتبارات، المنصفون اللاحظون إلى أصحاب الفضائل والتحقيق، وإلى أرباب الفضائل والتدقيق بعين الإعظام والإجلال، وقليل ما هم، وهم كالكثير، الواحد منهم كالجم الغفير، ولكن أين ذلك الواحد؟ ».

وفي مقدمة كتابه المقاصد يقول: « والمسؤول ممن ينظر فيه، أن يصلح ما يحتاج إلى الإصلاح؛ أداءً لحق الأخوة بالنصح والانتصاح، فإن القلم له هفوة، والجواد له كبوة، والإنسان غير معصوم من الخطأ والنسيان، وهما بالنص عنا مرفوعان، وأن يَذْكُرَنِي بصالح دعواته عَقِبَ صلواتِه في خلواته، فإني جعلته خالصًا لوجهه الكريم ابتغاءً لمرضاته، وطلبًا لغفرانه العظيم، والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ولا يبرز اللسان عن الجنان إلا ما حوى، فها أنا أشرع في المقصود متوكلًا على الله المعبود ».

وفي حتام كتابه المذكور يقول: « والمأمول من الناظر فيه ألا يكون من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا من الذين يتصفحون في مبادئه ومقاطعه، وكم من متصرف في المهذب بالزيادة والنقصان، ومن صفوق نحوه أسهم الظن والطعان، جزاء سنمار حين بنى الخورنق للنعمان، وهل هذا إلا من حسد ركب الأجساد؟ ولأنهم عزل عما يكني أهل الفضل والاجتهاد، فلذلك تراهم يخرطون القتاد ».

ثم يختم كلامه بعد أن يبين فضل كتابه قائلًا: « ومع هذا كله ينتبذ ذو حسد من الجهل اللغام، ومن الطاعنين فيما تعبت فيه أفاضل الأنام، متصديًا للأعراض، متمنيًا قرض أثره بالمقراض لينال بذلك إلى المفاسد من الأغراض، ولكن من له دين قويم، أو طبع سليم يستنكف عن نبش المعايب، ولا يرضى لدينه بث المثالب، مذعنًا فيما ظهرت آياته إلى القول، ومتجنبًا فيما قامت بياناته عن النكول، فنسأل الله تعالى أن يعصمنا عن الأباطيل، ويهدينا إلى سواء السبيل ».

وفي كتابه عمدة القاري يقول – أيضًا – في هذا المعنى: « والمأمول من الناظر فيه أن ينظر بالإنصاف، ويترك جانب الطعن والاعتساف، فإن رأى حسنًا يشكر سعي زائره، ويعترف بفضل عاثره، أو خللًا يصلحه؛ أداءً لحق الأخوة في الدين، فإن الإنسان غير معصوم عن زلل مبين:

إِنْ تَجِدْ عَيْبًا فَسُدُّ الخَلَلا جَلَّ مَنْ لا عَيْبَ فِيهِ وعلا فالمنصف لا يعترف بالحق الموضح. فَعَيْنُ الرَّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلَيلةٌ ولكنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تَبْدِي المَسَاوِيَا فَعَيْنُ الرَّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلَيلةٌ ولكنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تَبْدِي المَسَاوِيَا مَا الله مَا أَنْ الله مِنْ أَنْ الله مَا أَنْ اللهُمُ الله مَا أَنْ الله مَلْمُ الله مَا أَنْ الله مَا أَنْ الله مَا أَنْ الله مَا أَنْ الله

وسنحاول في هذا الفصل - إن شاء الله - أن ننتقد العيني في كتابه المقاصد فنذكر محاسنه، ثم نتبعها بمآخذه، فقد عشنا معه ست سنوات كاملة، وقفنا فيها على حسنات وهنات، وليس ما نذكره من حسنات سبع أو ثمان، وما نسرده من هنات مثلها هي كل ما في الكتاب، بل فيه

من الحسنات الكثير، ولكن يكفي من الغيث قطرة، ومن البستان زهرة؛ إنه تقويم عام للكتاب، ووضعه في ميزان النقد، وإعطاء القارئ مقدمة وفكرة عما في الكتاب، حتى إذا أخذ في قراءته بابًا بعد باب عرف ما يشتمل عليه كتابه جملة.

#### محاسن الكتاب:

#### أولًا: السير على منهج واحد لم يتغير:

اتخذ العيني لنفسه منه كالم يتغير طوال كتابه، وشرحه للشواهد، حيث كان يبدأ بسرد البيت ثم يذكر القائل، ثم يترجم له، ثم يذكر البحر العروضي للبيت، ثم يسرد عدة أبيات من قصيدته، أو يسرد القصيدة كلها إن كانت نادرة، أو من منتخبات الشعر وجيّده، ثم يشرح مفردات البيت، أو الأبيات التي يسردها، ثم يعرب بيت الشاهد إعرابًا كاملًا، يظهر فيه موضع الجمل، وغير ذلك، ثم يختم الكلام بذكر وجه الاستشهاد، وما فعله العيني هو أمر بين الاختصار والتطويل، وبذلك شرح ما يقرب من ألف وثلاثمائة شاهد، في أربعة أجزاء كما يرى القارئ، بخلاف صاحب الخزانة الذي شرح ألف بيت أو أقل في أحد عشر جزءًا، وما ذلك إلا لأن صاحب الخزانة قد أطال الكلام في البيت، ونقل نقولًا كثيرة من كتب الأدب واللغة والنحو.

#### ثانيًا: شرح العيني أبياتًا لم يشرحها غيره:

انفرد كتاب المقاصد بذكر أبيات وشواهد لا توجد إلا فيه؛ حيث جمع صاحبه شواهد أربعة كتب وشروح للألفية، فكثرت الشواهد، وانفرد بعضها بوجودها في هذا الكتاب دون غيره، فمثلًا شواهد باب ظن وأخواتها في كتاب المقاصد جاءت قريبة من خمسين بيتًا، بينما جاءت شواهد هذا الباب في كتاب خزانة الأدب للبغدادي لا تزيد على ثلاثة عشر بيتًا (١).

وهناك أبيات كثيرة في أبواب أخرى انفرد بها العيني، فمثلًا هذا الشاهد، وهو قوله (٢): تَعَزَّيْتُ عَنْهَا كَارِهًا فَتَرَكْتُهَا وَكَأَنَّ فِراقِيَهَا أَمَرٌ من الصَّبْرِ

فهذا الشاهد لا يوجد إلا في كتاب المقاصد دون غيره من الكتب؛ كالخزانة وغيرها، وهو ليحيى بن طالب الحنفي، قاله حين حنَّ إلى وطنه، وفيه مقطوعة شعرية بلغت ثمانية أبيات من

<sup>(</sup>١) انظر شواهد ظن وأخواتها في الكتاب الذي بين يديك في الجزء الثاني.

<sup>(</sup>٢) انظر الشاهد رقم ( ٦١ ) من شواهد هذا الكتاب.

وانظر الحديث عن شواهد ظن وأخواتها في كتاب الخزانة للبغدادي ( ١٢٩/٩ - ١٨٦ ).

أرق أبيات الحنين إلى الوطن، يقول في أولها:

١- أحَقًا عِبَادَ اللَّهِ أَنْ لَسْتُ نَاظِرًا إلى قَرْقَرَى يَوْمًا وَأَعْلامِهَا الغُبْرِ
 ٢- كَأَنَّ فُؤَادِي كُلَّمَا مَرَّ رَاكِبٌ جناحُ غُرابٍ رَامَ نهضًا إِلَى وَكْرِ
 ثالثًا: كثرة المسائل النحوية والصرفية في الكتاب:

يعد العيني فارسًا من فرسان النحو والصرف بله الأدب، ما يشهد على ذلك كتاب المقاصد؛ حيث لم يترك العيني شيئًا من النحو في البيت الذي يشرحه إلا وقد أتى عليه وشرحه واجتهد في شرحه، ولا يترك شاردة ولا واردة في الإعراب إلا وقد أتى عليها ما يريد جلاء الحقيقة ووضوح اللبس، وفي اعتقادي أن العيني يفوق الإمام عبد القادر البغدادي في هذه الناحية، فإذا كان الإمام عبد القادر يفوق العيني في الأدب، فإن العيني يفوق البغدادي في النحو، ولا أدل على ذلك من هذا البيت، وهو قول امرئ القيس (١):

فَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لأَذْنَى مَعِيشَةٍ كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ المَالِ

فقد انتشر هذا البيت في كتب النحاة، وكثر كلامهم فيه؛ كما كثر كلام العيني؛ حيث تكلم فيه بشيء إلا قوله: « هذا تكلم فيه صفحتين طويلتين، بينما ذكره الإمام عبد القادر، ولم يتكلم فيه بشيء إلا قوله: « هذا بيت من باب التنازع، وقد بينه الشارح المحقق، وأصله من إيضاح ابن الحاجب ».

ثم ملأ الإمام البغدادي في البيت عشر صفحات في كتابه الخزانة، كانت كلها في كلام في الأدب، وليس فيها كلمة واحدة في النحو.

أما العيني – كما قلنا – فقد أتى على البيت وصال وجال، وبين معنى لو، وذكر أن هذا البيت يحتمل أن يكون من باب التنازع، وألا يكون، ثم مضى يبين ذلك مطولًا ومفصلًا.

وكان شرح العيني لمفردات الشاهد وبيان معانيها يدعوه لأن يتعرض لمسائل صرفية دقيقة؛ فكان يذكر باب الماضي مع المضارع في كثير من الأفعال، وإذا كان للمضارع بابان ذكرهما أيضًا، انظر إليه، وهو يشرح هذا الشاهد (٢):

يا رُبِّ يـومٍ لـي لا أُظَـلَـٰلُـهُ أَرْمَضُ مِن تحتُ وأُضْحَى مِنْ عَلَهُ يقول: « وأُضحى » على صيغة المجهول – أيضًا – من ضحيت الشمس ضحاء ممدودًا، إذا برزت، وضحت ضحاء بالفتح مثله، والمستقبل أضحى في اللغتين جميعًا ».

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ٤٣٨ ) من شواهد هذا الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٢) انظر الشاهد رقم ( ١٢٢٠ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

ويستمر قائلًا: « الهاء في « من عله » مشكلة؛ لأنها لا تخلو من أن تكون ضميرًا، أو هاء سكت، فلو كانت هاء الضمير لوجب أن يقال: من عله بالجر؛ لأن الظرف لا يبنى في حال إضافته، ولا تكون هاء السكت؛ لأن هاء السكت لا تدخل معها حركة بناء تشبه حركة المعرب، ولذلك لا تدخل على الماضي لمضارعته المضارع، وحركة هذا الضرب من المبنيات تجري مجرى حركة المعرب ثم ذكر أن الهاء بدل من الواو، والأصل: علو ».

وهكذا لا تقابله مسألة نحوية أو صرفية إلا ذكرها وبينها وعللها.

رابعًا: ضبط كلمات البيت ضبطًا تامًّا:

عني العيني بالضبط الصحيح للكلمات ضبطًا تامًّا بالحروف والصورة والشكل حتى لا تلتبس بغيرها، فيقول: « الشيمة » بكسر الشين المعجمة، و « الأريب » بفتح الهمزة، وكسر الراء، وشاحبًا بالشين المعجمة، والحاء المهملة، والباء الموحدة: من شحب لونه يشحب، إذا تغير فهو شاحب، ولا يترك القارئ يتخبط في الكلمة وضبطها ونطقها، وهو شيء محمود.

وفي الشاهد السابق، وهو قوله (١):

يا رُبّ يـومٍ لـي لا أُظَـلُـلُهُ أَرْمَضُ مِن تحتُ وأُضحَي مِنْ عَلَهُ يقول: « لا أظلله » على صيغة المجهول أيضًا، و « أُرمض » على صيغة المجهول أيضًا، و « تحت » أصله: من تحتي بالإضافة إلى ياء المتكلم، فلما قُطع عن الإضافة بُني على الضم، و « عله » بضم اللام وفتح العين وسكون الهاء.

وهكذا لا يترك القارئ يحار في النطق، وإنما يوضح له ويبين له النطق الصحيح لكلمات البيت، وهو مما يدل على الدقة في العلم.

خامسًا: لا يثق إلا في نفسه، وفيما تراه عينه:

كان العيني دقيقًا في أحكامه لا يقبل كل ما كتب، وكل ما جاء من غيره، وإنما يتحرى بنفسه، ويبحث عن الحقيقة بحسه، انظر إليه وهو يشرح هذا البيت (٢):

فَبَكَى بَنَاتِي شَجُوهُنَّ وَزَوْجَتِي وَالطَّامِعُونَ إِليَّ ثُمَّ تَصَدَّعُوا ثَمَ يَقُولُ عَلَيْ الْمَالِي مَن قصيدته ثم يقول: « أقول: قيل: إن قائله هو أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي، من قصيدته

<sup>(</sup>١) انظر الشاهد رقم ( ١٢٢٠ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٢) الشاهد رقم ( ٣٩٠ ) من شواهد هذا الكتاب.

المشهورة التي أولها هو قوله:

أمن اللَّهُ ورَيْبُها تتوجُّعُ والدُّهْرُ ليسَ بمغتِبِ مَنْ يَجْزَعُ ولم أجده في القصيدة المذكورة ولا في ديوانه، والحق أنه ليس منها، ولكنه لما كان من بحرها وهو بحر الكامل وقريبًا منها ربما ظُن أنه منها.

وإذا لم يستطع التحري أسند العلم إلى صاحبه؛ ليكون على مسؤوليته، يقول في شاهد: قائله عويف القوافي، قاله الصغاني، أو قائله أبو زبيد الطائي، قاله اللخمي في شرح أبيات الجمل.

سادسًا: تصحيح أخطاء السابقين:

كان العيني لا يقبل كل كلام يُلقى إليه عمن سبقه، فقد يكون ما جاءه من غيره حطأ، وهكذا انظر إليه وهو يشرح هذا البيت (١):

وَرَدُّ جَازِرُهُم حرفًا مُصّرّمة ولا كَرِيمَ مِنَ الوِلْدَانِ مَصْبُوحُ يقول بعد أن أنشد البيت: « وفيه خطأ من وجهين:

أولهما: أن الزمخشري نسب البيت إلى حاتم الطائي؛ كما أن الجرمي نسبه إلى أبي ذؤيب. ثم قال: والصواب أنه لرجل جاهلي من بني النبيت (٢) جمع هو وحاتم والنابغة الذبياني عند

مأوية بنت غفزر خاطبين لها، فقدَّمت حاتمًا عليهم وتزوجته، فقال هذا الرجل شعرًا، وأوله هو

هلا سألتِ النبيتيّين مَا حَسَبِي عندَ الشتاءِ إذا ما هبتِ الريــخ الخطأ الثاني: أن هذا البيت أنشده النحويون، من أول سيبويه وأبي على الفارسي حتى ابن الناظم هكذا كما هو مكتوب في صدر الكلام ».

قال العيني: ﴿ وهذا البيت مما ركب فيه صدر بيت على عجز آخر ﴾ ثم سرد البيتين صحيحين هكذا:

في الرأسِ منهَا وفي الأَصْلاءِ تمليخ ٢ - وَرَدُّ جَازِرُهُمْ حرفًا مُصّرَمَةً مثلانِ مثلٌ لمن يرعى وتسريخ ٣ - وقال رائدُهُمْ سيَّانَ ما لَهُمُ ولاً كَرِيمَ مِنَ الوِلْدَانِ مَصْبُـوحُ ٤ - إذا اللقاح غدث مُلْقَى أَصِرَّتُهَا

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ٣٢٤ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) لم أر أحدًا نسبه إليه إلا العيني، ونص عليه في المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٧٥ ).

<sup>(</sup>٣) هامش الديوان ( ٦٣ ) تحقيق: حنا الحتي، والأغاني ( ٣٨٢/١٧ ).

#### سابعًا: التخفيف عن القارئ بذكر ما هو بعيد عن النحو واللغة:

يعد كتاب المقاصد كتابًا جامعًا، فيه النحو واللغة والحوادث والتاريخ، فعل ذلك مؤلفه حتى لا يمل القارئ من رتابة ما يقرأ، وما يتكرر في كل بيت من إعراب وشاهد وغير ذلك.

لقد كان العيني يتحف القارئ بقصة جميلة في بعض الأبيات تخفف عنه ثقل الإعراب، أو شرح المفردات، أو بيان الشاهد، هذا بيت ذكره وهو قول كُثير عزة (١):

قضَى كُلُّ ذِي دَينٍ فَوَفَّى غَرِيمَهُ وَعَزَّةُ تَمْطُولِ مُعَنَّى غَرِيمُهَا يقول وهو يشرح معنى البيت: « إن عزة دخلت على أم البنين بنت عبد العزيز، وهي أخت عمر بن عبد العزيز ، وجة الوليد بن عبد الملك الأموي فقالت لها: أرأيت قول كثير:

قضَى كُلُّ ذِي دَينٍ فَوَفَّى غَرِيمَهُ .....الــخ

ما كان ذلك الدين؟ ، قالت: وعدته قبلة فخرجت منها، فقالت أم البنين: أنجزيها وعلي إثمها ».

كما يذكر في هذا البيت - أيضًا - أن عطارًا لكثير وهب عزة ثمن بضاعة اشترتها منه، فأعجب كثير بفضله وأعتقه ووهب له ما في حانوت العطر حبًّا وكرامة لعزة.

ويحكي قصة سوداء الغميم، ومرضها، وكلف العوام بن عقبة بها، ومجيئه إليها يزورها، وذلك في قوله (٢):

وَخُبُرْتُ سَوْدَاءَ الْغَمِيمِ مَرِيضَةً فَأَقْبَلْتُ مِنْ أَهْلِي بِمِصْرَ أَعُودُهَا – ويحكي قصة الزباء، وقتلها نفسها قائلة: « بيدي لا بيد عمرو » وهو: عمرو بن أخت جذيمة الأبرش، وهي قصة طويلة جاء ذكرها في هذا البيت (٣):

مَا لِلْجَمَالِ مَشْيُهَا وَثِيدا أَجَنْدَلًا يَحْمِلْنَ أَمْ حَدِيدا ونعود إلى ما قلناه أول الفصل: إن الكتاب مليء بكثير من المحاسن لكن يكفي من الغيث طرة.

## مآخذ الكتاب:

وهي مآخذ عامة لا تنقص من قيمة الكتاب، تتعلق بالشاهد، والقصيدة التي منها الشاهد،

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ٤٢٨ ) من شواهد هذا الكتاب. ﴿ (٢) الشاهد رقم ( ٣٧١ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) الشاهد رقم ( ٣٧٦ ) من شواهد هذا الكتاب.

وقائل الشاهد، وهي أيضًا مآخذ لا تغض من قيمة الكتاب؛ لأنها لا تتكرر كثيرًا بل منها المثال، أو المثالان أو الثلاثة.

## أولًا: سرد القصيدة جملة واحدة:

كان العيني يسرد القصيدة التي منها الشاهد، والتي قد تبلغ ثلاثين أو أربعين بيتًا جملة واحدة، ثم يأخذ في شرحها بعد ذلك بيتًا بعد آخر، فيحار القارئ في أي بيت يشرح، وفي أي مكان في القصيدة يفسر، ولو أنه سرد خمسة أبيات، ثم شرحها، ثم أعقبها بخمسة أخرى بشرحها حتى ينتهي من القصيدة لكان أفضل وأجدى، وانظر مثالًا على ذلك أرجوزة رؤبة ابن العجاج التي مطلعها وشاهدها قوله (١):

وقاتِم الْأَعْماقِ حاوِي الخُتْرَق مُشْتَبِه الأَعْلامِ لَمّاعِ الخَفَقْ

وقد بلغت واحدًا وسبعين ومائة بيت من الرجز المشطور، سردها كلها مرة واحدة، ثم شرحها بعد ذلك في خمس عشرة صفحة، ومثل ذلك قصيدة عمر بن أبي ربيعة التي بلغت أربعة وسبعين بيتًا من بحر الطويل، والتي أولها (٢):

أَمِنْ آلِ نُعْمِ أَنْتَ غَادٍ فَمُبْكِرُ غَدَاةً غَدِ أَمْ رَائِحٌ فَمُهَجِّرُ سردها كلها مرة واحدة، ثم شرحها بعد ذلك بيتًا بيتًا.

ثانيًا: سرد بعض أبيات القصيدة حيثما اتفق:

كان العيني يذكر الشاهد، ثم يذكر بعده عدة أبيات حيثما اتفق دون تفريق بين الجيد والأجود، بل كان يتوقف عن السرد، وبعض المعاني ناقصة.

ففي قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي، والتي منها هذا الشاهد وهو قوله (٣):

هل الدَّهْرُ إلا لَيْلَةٌ وَنَهارُهَا وإلا طُلُوعُ الشَّمْسِ ثُمَّ غَيَارُهَا ذكر عدة أبيات كان آخرها قوله:

فَمَا أُمُّ خَشْفِ بالعَلابَةِ فارِدٌ تُنُوشُ البَرِيرَ حَيثُ نَالَ اهْتِصَارُهَا وفيه ذكر اسم ما الحجازية، وترك خبرها في بيت تال، وهو قوله (١):

بِأَحْسَنَ مِنْهَا يَوْمَ قَامَتْ فَأَعْرَضَتْ تُوَارِي الدُّمُوعَ حِينَ جَدَّ انْجِدَارُهَا

<sup>(</sup>٢) الشاهد رقم ( ٦٤ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح أشعار الهذليين ( ٧٠/١ ).

<sup>(</sup>١) الشاهد الرابع من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) الشاهد رقم ( ٤٧٢ ) من شواهد هذا الكتاب.

## ثالثًا: الخطأ في ذكر مطلع القصيدة:

كان العيني يذكر الشاهد ثم يتبعه بقوله: وهو من قصيدة أولها كذا، ونعود للديوان فلم نجد الأمر كما ذكره، ففي قول جرير (١):

فغُض الطرف إنَّكَ من نُمَيْرٍ فلا كعبًا بلَغْتَ ولا كِلابًا يقول: « أقول قائله هو جرير بن الخطفي وهو من قصيدة من الوافر، أولها هو قوله: لَنَا حَوضُ الحَجِيجِ وَسَاقِيَاهُ وَمَنْ وَرِثَ النَّبُوَّةَ والكِتَابَا بينما المطلع في ديوان جرير، وفي جميع طبقات الديوان قوله (٢):

أَقِلّي اللّومَ عاذِلَ وَالعِتابا وَقولي إِن أَصَبتُ لَقَد أَصابا وهو نفسه قد خالف في هذا البيت – أعني: أقلي – فجعل أول قصيدته، وقد سرد منها تسعة أبيات (٣).

## - ومثل ذلك قوله <sup>(1)</sup>:

فَأَتَتْ بِهِ مُوشَ الفُوَادِ مُبطَّنًا سُهْدًا إِذَا مَا نَامَ لَيْلُ الهَوْجَلِ قال العيني: « قائله هو أبو كبير الهذلي، واسمه: عامر بن الحليس الجربي، وهو من قصيدة لامية من الكامل قالها في تأبط شرًا، وكان زوج أمه، وأولها هو قوله:

ولقَدْ سَرَيتُ عَلَى الظَّلامِ بِمِعْشَمِ جَلدِ مِنَ الْفِتْيَانِ غَيرِ مُثَقَّلِ والذي ذكره العيني ليس مطلع القصيدة، بل هو البيت الرابع عشر فيها، أما مطلعها فهو قوله (٥):

أزهير هل عَنْ شَيْبَةِ مِنْ مَعْدَلِ أَم لا سبيلَ إلى الشبابِ الأولِ؟ وقد ذكر المطلع صحيحًا في شاهد آخر، وهو قوله (٦):

مَا إِنْ يَمِشُ الأَرْضَ إِلاَّ مِنْكَبٌ مِنْهُ وَحَرِفُ السَّاقِ طَيَّ الْحَمَلِ.

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ١٢٧٩ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال ديوان جرير، ط. دار صادر (٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر الشاهد السادس من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) الشاهد رقم ( ٦١٨ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) ديوان الهذليين ( ٨٨/٢ )، وشرحه ( ١٠٦٩/٣ ).

<sup>(</sup>٦) انظر الشاهد رقم ( ٤٤٦ ) من شواهد هذا الكتاب.

رابعًا: نسبة بعض الأبيات إلى غير قائلها:

وهذا الأمر ليس بالكثير، وإنما يوجد منه المثال والمثالان، من ذلك قوله (١):

تُهَاضُ بِدَارٍ قَدْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا وَإِمَّا بِأَمْوَاتِ أَلَمٌ خَيَالُهَا

نسبه العيني إلى ذي الرمة، والصحيح أنه للفرزدق (٢)، وقد ذكر ذلك أيضًا أي النسبة الصحيحة صاحب خزانة الأدب (٣)، والعيني تابع في هذه النسبة ابن مالك؛ فقد نسب الشاهد المذكور لذي الرمة (٤).

ومن ذلك قوله (°):

فيَا شَوْقَ مَا أَبْقَى وِيَا لِي مِنَ النَّوَى ويا دَمْعُ ما أَجْرَى ويا قلبُ ما أَصْبَا

قال العيني بعد إنشاده: « أقول: قيل إنه من كلام المحدثين وهو الظاهر »، ونقول: إن البيت للمتنبي من قصيدة يمدح بها سيف الدولة الحمداني بدأها بالغزل (٦).

خامسًا: يذكر أن البيت مجهول، وقد اكتشفنا قائله:

وهذا الأمر - أيضًا - لا يوجد منه عدد كثير من الأبيات، وفيه ذكر العيني أن قائل البيت مجهول، أو لم يقف عليه، بينما اكتشفنا قائله، أو وجدناه في مراجع أخرى، من ذلك قوله (٧):

حَتَّى إِذَا رَجَبٌ تَوَلَّى وَانْقَصَى وجُمَادِيَّانِ وَجَاءَ شَهْرٌ مُقْبِلٌ

قال العيني: « أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الكامل »، ونقول: البيت لأبي العيال الهذلي، وهو في شرح أشعار الهذليين (^).

ومن ذلك قوله <sup>(٩)</sup>:

وَلَسْتُ أَبَالِي بَعْدَ فَقْدِي مَالِكًا أَمَوْتِي نَاءٍ أَمْ هُوَ الْآنَ وَاقِعُ قال العيني: « لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل »، ونقول: البيت لمتمم بن نويرة في رثاء أخيه مالك (١٠).

<sup>(</sup>١) انظر الشاهد رقم ( ٨٧٦ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) خزانة الأدب ( ۸۷/۱۱ ). (٥) الثرادا قد (٣٦ )... ثرادا وإ

<sup>(</sup>٥) الشاهد رقم ( ٩٦١ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٧) الشاهد رقم ( ٨٥٨ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٩) الشاهد رقم ( ٨٦٣ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) ديوان الفرزدق ( ١٢٣/٢ ) ( دار صادر ).

<sup>(</sup>٤) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ( ٦٤٢ ).

<sup>(</sup>٦) ديوان المتنبي بشرح العكبري ( ٩٩/١ ).

<sup>(</sup>٨) الكتاب المذكور ( ٤٣٤/١ ).

<sup>(</sup>۱۰) دیوان متمم بن نویرة ( ۱۰۰ ).

ومن ذلك - أيضًا - قوله (١):

وَلَيْتَ سُلَيْمَى فِي الْمَنَامِ ضَجِيعَتِي هُنَالِكَ أَمْ فِي جَنَّةٍ أَمْ فِي جَهَنَّمِ قال العيني: « أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل »، ونقول: البيت لعمر ابن أبي ربيعة، وهو في ديوانه (۲).

سادسًا: نسب بعض الأبيات إلى كتب ليست فيها:

وهذا الأمر من فوائد التحقيق؛ حيث ذكر العيني أن هذا البيت أنشده الفراء، وأنشده ابن جني، وأنشده سيبويه، وأعود إلى كتب هؤلاء، وأبحث عن البيت فلا أجده، من ذلك قوله (٣): مَرُّوا عَجَالَى وَقَالُوا كَيْفَ سَيدُكُمْ فَقَالَ مَنْ سئلوا أَمْسَى لَجَمْهُودَا

قال العيني: « هذا من أبيات الكتاب، ولم ينسب فيه إلى أحد »، ونقول بحثنا عنه في الكتاب فلم نجده.

ومن ذلك قوله <sup>(١)</sup>:

كَيْ تَجْنَحُونَ إلى سِلْمٍ ومَا تُئِرِتْ قَثَلاكُمُ ولظَى الهَيْجَاءِ تَضْطَرِمُ قَال العيني: «أنشده سيبويه، ولم يعزه إلى قائله »، ونقول بحثنا عنه في الكتاب، ولم نجده. ومن ذلك – أيضًا – قوله (°):

أبا عُزوَ لا تبعَدْ فَكُلُّ ابنُ حُرَّةٍ سيدعُوهُ دَاعِي مَيْتَةٍ فَيُجِيبُ قال العيني: « أقول: قائله مجهول، كذا قاله ابن يعيش وشارح الجزولية »، ونقول: البيت في شرح المفصل لابن يعيش فقط (١)، وليس في شرح المقدمة الجزولية « الكبير » لأبي علي الشلوبين.

## سابعًا: يشرح أبياتًا ليست في الكتب الأربعة:

وهذا أمر لا يوجد منه إلا المثال الواحد أو المثالان، حيث أخذ الشارح على نفسه أن يشرح شواهد شرح ابن الناظم، وشرح المرادي، وشرح ابن هشام، وشرح ابن عقيل، ولكنه شرح شواهد ليست في الكتب الأربعة، ولعله قد يكون في يده نسخة من الكتب الأربعة، منها هذا

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ٨٦٩) من شواهد هذا الكتاب. (٢) ديوان عمر بن أبي ربيعة ( ٣١٨) ط. دار صادر.

<sup>(</sup>٣) الشاهد رقم ( ٢٩٧ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) الشاهد رقم ( ٩٧٨ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>۲) دیوان عمر بن أبي ربیعة ( ۳۱۸ ) ط. دار صادر. (٤) الشاهد رقم ( ۲۰۵۷ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٦) انظر الكتاب المذكور ( ٢٠/٢ ).

الشاهد، من ذلك قوله (١):

ألا رَسُولَ لَـنَـا مِـنّـا فَيُخْـبِـرَنَـا ما بعدُ غَايَتِنَا مِنْ رَأْسِ مُجْرَانَا وقد ذكره شاهدًا على نصب الفعل بخبرنا بأن مضمرة بعد فاء السببية الواقعة في جواب لتمنى.

والبيت لا يوجد في واحد من الكتب الأربعة المذكورة، وإن ذكر أنه في شرح المرادي. ثامنًا: مآخذ ذكرها بعض الباحثين:

ويأخذ الباحث الذي صنع رسالة في كتاب <sup>(٢)</sup>: « فرائد القلائد في شرح مختصر الشواهد على العيني ﴾ عدة مآخذ:

- منها أنه كان ينقل من الآخرين دون إشارة، ويستشهد على ذلك بنقوله عن ابن مالك من شرح التسهيل، وشرح الكافية الشافية، ونقول عن ابنه بدر الدين في شرحه على الألفية، أو نقوله عن المرادي في شرحه على الألفية - أيضًا -، ونقوله عن ابن هشام من مغني اللبيب، وأوضح على الشواهد؛ كما نقل عن ابن يعيش، وابن عصفور، وغيرهم، دون أن يشير.

ونحن نقول: إن الأمر أسهل من هذا بكثير، فقد ذكر العيني هؤلاء الأعلام كثيرًا، وأشار إليهم، وتكرر ذكرهم في كتاب المقاصد، وغيرهم كثيرًا، وكان العيني أمينًا في النقل عنهم، بذكر موضع النقل من كتبهم؛ بل كان حريصًا على أن يذكر هؤلاء الأئمة في كتابه، فهو يعلم أن ذكرهم والنقل عنهم موافقًا أو مخالفًا يرفع قدر كتابه، ويعلي قيمة شرحه، فإذا نقل مرة أو مرتين أو ثلاث دون إسناد، فذلك إنما كان للاختصار، أو لاشتهار كتبهم وآرائهم، وإذا تصفح الباحث الكتاب الأصلي لكتابه، وهو المقاصد الكبرى للعيني لوجد صفحاته كلها تمتلىء بهؤلاء الأئمة وغيرهم، وتغص بذكر العلماء، والنقول عنهم في كل فن ومجال.

كما يأخذ الباحث على العيني اضطرابه في الأسلوب في بعض المواضع، وأن الدكتور:
 سيد تقي « جامعة الأزهر » ألف كتابًا ذكر فيه عدة مسائل مختلفة أخذها على العيني.

ونقول: إننا قرأنا الكتاب المذكور مرات، وكنا نريد أن نقف فيه على عدة مآخذ علق فيها على كتاب العيني، وعلى شرحه للشواهد، وآلينا على أنفسنا أن نأخذ الكتاب كله، ونضعه في

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ١٠٩٦ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) انظر الرسالة بعنوان: اعتراضات العيني على النحاة، واختياراته من خلال كتابه فرائد القلائد ( ٤٢٧ – ٤٤٤ ) « ماجستير – الأزهر – سيد أبو المعاطي ».

التحقيق والتعليق، ونحدد مآخذ على الشرح، وهو ما توجهه قضايا التحقيق؛ إلا أننا لم نجد شيئًا ذا بال؛ حيث كنا نقرأ العشر مسائل لا نجد واحدة تستحق التعليق والأخذ، وكلها مآخذ لفظية أسلوبية، أو خلاف في الرأي، أو سهو من العيني غير مقصود.

- وبعد أن يذكر الباحث عدة مآخذ مختلفة يختم ذلك بقوله: « وبعد: فإن هذه الهنات التي وقفت عليها لا تغض من قيمة هذا الكتاب، فهو كتاب أثرى المكتبات العربية لقيمته العلمية، وهذه الهنات لا تقدح في قيمته، وذلك نظرًا لكثرة اشتغالاته الوظيفية، ولأنه عمل بشري، والكتاب مليء بأشياء كثيرة استفاد منها العلماء المعاصرون له، ومن جاء بعدهم حتى يومنا هذا (١). انتهى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر الرسالة بعنوان: اعتراضات العيني على النحاة، واختياراته من خلال كتابه فرائد القلائد ( ٤٤٤ ).

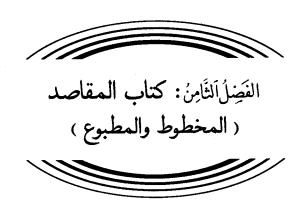

نستعرض في هذا الفصل النسخ المخطوطة والمطبوعة لكتاب المقاصد النحوية للعيني، ووصف تلك النسخ، ثم فائدة هذه وعيوب تلك ليكون القارئ على بينة مما يقرأ، فذلك أصل التحقيق.

نستعرض هنا النسخ التي وقعت بأيدينا مخطوطة، ومطبوعة، والتي عملنا فيها نحن الثلاثة ست سنوات (أكتوبر ٢٠٠١م - فبراير ٢٠٠٧م) ولو أن هذا عمل فرد لاستغرق أكثر من عشر سنوات.

# أولًا: الحديث عن النسخ المخطوطة:

لا شك أن نسخ هذا الكتاب، ومنها ما هو في غيرها، وعلى كل حال عندما عزمنا على تحقيق حيث ألف العيني الكتاب، ومنها ما هو في غيرها، وعلى كل حال عندما عزمنا على تحقيق الكتاب بعد أن تبينت لنا فوائده، صورنا منها نسختين مخطوطتين، كانتا في المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، الأولى كانت برقم: (٧٥٤٧ – ٧٥٤٨ ف) والثانية برقم (٢٥٤٦ ف)، وقد رمزنا للنسخة الأولى (أ) وذلك لقدم نسخها، حيث نسخت سنة (٧١٤٦ ف)، وللنسخة الثانية برمز (ب)؛ لأن تاريخ نسخها أحدث مما قبلها، حيث نسخت سنة: (٢١٤٢ ف).

واكتفينا بهاتين النسختين على أن تكون النسخة المطبوعة على هامش الخزانة « طبعة بولاق » هي النسخة الأصلية الصحيحة؛ لأنها تعد كأنها محققة، ثم ظهرت نسخة أخرى مطبوعة أخرى سنة: ( ٢٠٠٥م ) كما سنتحدث بعد ذلك.

### وصف النسخة المخطوطة (أ):

هي نسخة مكونة من جزأين: الجزء الأول مكتوب بخط المؤلف، وقال: إنه فرغ من تأليفه

وكتابته سنة: ( ١٧ هـ )، وهو يبدأ بأول الكتاب، وينتهي عند آخر باب: تعدي الفعل ولزومه، وهذا الجزء عبارة عن: ( ٣٣٤) لوحة، في كل لوحة صفحتان، وفي كل صفحة خمسة وعشرون سطرًا، وكله مكتوب بخط أسود كبير وهو برقم ( ٧٤٧ف) بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوانه: « شرح الشواهد الكبرى للعلامة: محمود ابن أحمد العيني » وبقية الصفحة فيها طمس كبير.

وأما الجزء الثاني، فهو مكتوب بخط: أحمد بن محمد بن عبد الله الحموي، وهو عبارة عن ( ٣٦٧ ) لوحة، في كل لوحة صفحتان، وفي كل صفحة خمسة وعشرون سطرًا، ويبدأ هذا الجزء بباب التنازع حيث انتهى الجزء الأول حتى آخر الكتاب، وقد كتب في شهر جمادى الثانية سنة: ( ١١١٨ه )، وهذا الجزء مكتوب بخط كبير أسود، وهو في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، برقم: ( ١٥٤٥ ف ) وعنوانه: « الجزء الثاني من شرح الشواهد الكبرى لعلامة زمانه: محمود بن أحمد العيني كالله ».

#### وصف النسخة المخطوطة ( ب ):

هي نسخة مكونة من جزء واحد، وعدد لقطاتها أربعمائة لقطة بالعنوان، في كل لقطة صفحتان، فكأنها ثمانمائة صفحة بالتمام والكمال، في كل صفحة خمسة وثلاثون سطرًا، وفي كل سطر ثلاث عشرة كلمة، وهي مكتوبة بخط النسخ الجميل، وقد كتب بيت الشاهد والرموز الخاصة به « ظقهع »، والعناوين الخاصة أيضًا بالبيت « الإعراب – وجه الاستشهاد – قوله » بخط أحمر مميز، وبقية الكلام بخط أسود جميل لا يتعب في القراءة، ولم يكن عيبها إلا كثرة السطور في الصفحة الواحدة، ولكن الصبر على قراءتها كان فوق كل شيء.

تبدأ النسخة المذكورة بما بدأ به الكتاب، وهو خطبة المؤلف التي جاء فيها: « بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نحمد يا من علمتنا مِن العلوم ما لم نعلم، وألهمتنا إبراز المعاني بالنون والقلم، وإياك نستعين في كل أمر يبتدأ ويختم، اهدنا صراط من مننت عليهم بالنعم، وأممّنتهم من الغضب والضلال والظلم. وعلى نبيك المختار المستأثر بالحُكم والحِكمِ نصلي صلاةً تدوم إلى يوم حَشْرِ الأمم. وعلى آله وصحبه ذَوى المروآتِ والكَرَمِ.. إلى ».

وتختتم النسخة المذكورة بهذا الكلام، وهو قول العيني: « نسأل الله أن يعصمنا عن الأباطيل، ويهدينا إلى سواء السبيل، وأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، وصلًى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين. آمين ».

#### - ثم ذيلت النسخة بهذا الكلام:

و قد نجز بحمد الله تعالى هذا الكتاب الميمون، المحتوي على كل در مكنون، برسم سيدنا ومولانا حجر السعادة، ورضيع ثدي السيادة، نتيجة الدهر والأوان، ونخبة الأماجد والأقران، مكاوي صنوف الآداب بتمامها، ومستخرج زهرات الفضائل من أكمامها، ذي المجد الأثيل، والفخر الجليل، والأعراق الطاهرة، والشيم الفاخرة، سامي الجد والهمم، حاوي الغر والكرم، فرع الشجرة الزكية، وطراز العصابة الهاشمية، جناب حضرة السيد: محمد أفندي الكيلاني، نجل حضرة سيدنا ومولانا السيد: عبد القادر أفندي الكيلاني الحسني الحسيني – أدام الله رفعته وحرس بهجته، وأبقى بيتهم الطاهر عالي العماد، ثابت الأركان والأوتاد، من غير تغيير ولا ائتلام، ولا زالوا ملجأ للخاص والعام، ما دامت الليالي والأيام، والحمد لله على التمام على يد الفقير إليه على محمد الرسامي – عفا الله عنه – تحريرا في شهر شعبان المبارك من شهور سنة اثنتين وأربعين ومائة وألف، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد للَّه رب العالمين. آمين ».

## ثانيًا: الحديث عن النسخ المطبوعة:

## أولًا: النسخة المطبوعة قديمًا:

النسخة المطبوعة قديمًا هي النسخة التي على هامش كتاب خزانة الأدب للبغدادي، والتي قلنا عنها: إنها لم تكن المقصودة بالطباعة، وإنما كان المقصود هو كتاب الحزانة، ثم كانت هذه تباعًا على الهامش، ولم يجد الناس الباحثون غيرها لكتاب المقاصد رضوا أم أبوا، فكانت لهم المرجع والمصدر الوحيد – طوال أكثر من مائة عام – لهذا الكتاب.

طبعت هذه النسخة في مطبعة بولاق سنة ( ١٣٠٠هـ ) أو بالتحديد سنة ( ١٢٩٩هـ )، فكأن عمرها الآن مائة وخمسة وعشرون عامًا.

تخلو النسخة المذكورة من ضبط الأبيات أو غيرها، وتصعب قراءتها جدًّا أو الرجوع إليها، لخلوها من فهرس أو غيره، ولا يستطيع قراءتها إلا باحث اتسم بالصبر والأناة والحرص على العلم، وعندما صورتها دار صادر ببيروت صورتها على ما هي عليه دون زيادة أو نقصان، ودون شكل أو ضبط أو تنظيم، شأنها شأن الكتاب الأصلي فيها، وهو كتاب الخزانة، وعندما حقق الأستاذ عبد السلام هارون كتاب الخزانة، وأخرجه للطباعة في طبعة حديثة « أحد عشر مجلدًا غير الفهارس » هجر الناس وطلاب العلم كتاب الخزانة القديم المطبوع على هامشه كتاب: المقاصد النحوية، وبالتالي أيضًا هجروا كتاب المقاصد مع أهميته، والناس تنظر إلى أهميه الكتاب في أيديهم ... إلخ، وقريبًا منهم لا يتحملون عناء البحث عنه أو البحث فيه، ومن هنا برزت أهمية تحقيق كتاب المقاصد الكبرى، وطباعته منفصلًا.

كما حقق وانفصل كتاب الخزانة، واعتمد الناس والطلاب عليه، مع كثرة عدد أجزائه؛ لوضوح خطه، وحسن طباعته، وضبط شواهده، وإن كان يحتاج إلى تحقيق آخر غير تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون.

دعوت الأخوين الفاضلين: شقيقي وهو الدكتور عبد العزيز فاخر، وأخي وهو الدكتور أحمد السوداني، وبينت لهما أهمية كتاب المقاصد لطلاب العلم ممن تخصص في النحو، ومن تخصص في الأدب، ومن تخصص في اللغة، فأسرعا في تلبية الطلب، وعملا في الكتاب ليلاً ونهارًا، وصيفًا وشتاءً، وعملت معهما مراجعة وتحقيقًا، ودراسة وتدقيقًا، وكانت كثرة النسخ معنا جعلت كل واحد يعمل في ناحية، حتى خرج كتابنا ونحن راضون عنه.

وصف النسخة المطبوعة على هامش الخزانة: طبع كتاب المقاصد النحوية على هامش الخزانة في أربعة أجزاء كبيرة، كان الجزء الأول يبدأ بشواهد الكلام، وانتهى عند آخر شواهد باب المبتدأ والخبر « ثمانية أبواب »، والجزء الثاني بدأ بشواهد كان وأخواتها، وانتهى بشواهد تعدي الفعل ولزومه « أحد عشر بابًا »، والجزء الثالث بدأ بشواهد التنازع في العمل، وانتهى بشواهد التعجب « ستة عشر بابًا »، والجزء الرابع والأخير بدأ بشواهد نعم وبئس، وما جرى مجراها حتى آخر الكتاب، وهو شواهد الإدغام، فكان « ثلاثة وثلاثين بابًا »، فيها ما هو في النحو وما هو في الصرف، وختمت نسخة الخزانة، وطبعة بولاق بما ختمت به النسخ المخطوطة من سرد الكتب والمراجع التي رجع إليها العيني في كتابه، ومن خوف العيني من حساده، والطاعنين على كتابه، ومن دعا الله قائلًا: « نسأل الله تعالى أن يعصمنا عن الأباطيل، ويهدينا إلى سواء السبيل ».

وقد ذيلت هذه النسخة بصفحة كبيرة كتبها صاحب مطبعة بولاق، لا بأس من إيراد ما يهمنا من هذه الصفحة، من ثناء على كتاب الخزانة، أو كتاب المقاصد، اللذين طبعهما الرجل أو تاريخ الطباعة، يقول:

« بسم اللَّه الرحمن الرحيم، نحمدك يا من قامت الآيات والشواهد على أنك المستحق لجميع الممادح والمحامد، ونصلي ونسلم على رسولك أفصح من نطق فأبان، وأبلغ من أعرب عما في الضمير والجنان، وعلى آله الحائزين به طراز الجلال، وأصحابه المرشدين إلى محجة الكمال والجمال.

وبعد، فيقول المتوسل بالنبي الخاتم، الفقير إلى الله تعالى محمد قاسم، قد تم بمطبعة بولاق التي ازدهرت محاسنها بسائر الآفاق، طبع شرح العلامة، الأديب الفهامة، الألمعي الأريب، من أينعت أزهار رياض علومه، وأسفرت أنوار كواكب فهومه، وسارت بركبه الركبان في كل واد، الشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي، المسمى: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية، التي هي لمقاصد القواعد متممة، ولقلة العباد شافية، لنجم الأئمة الإستراباذي الشهير بالرضي، أرضاه الله تعالى بما تقر به عينه، وعنه رضي، وناهيك به من كتاب تخضع له رقاب ذوي الألباب، لما توشج به من غرر الفوائد، وتحلى به من درر الفوائد ... » إلخ.

وبعد أن أثنى على كتاب الخزانة بما هو أهله، أثنى على كتاب المقاصد للعيني فقال: « وقد طرز هامشه النضير بشرح شواهد الحبر الكبير، خاتمة المحققين العلامة محمود العيني بدر الدين الموسوم بالمقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية، ويا له من شرح جامع لعقود الفرائد، وصنوف البدائع؛ طالما أعرب فأعزب، وفسر المفردات فأعجب وأطرب، وبالجملة فإن شرحه للشواهد على كمال رسوخ قدمه في الأدب أصدق شاهد على براعة عبارته، وحسن بيانه وإشارته ».

ثم ذكر بعد ذلك أسماء الذين ساهموا في طبع الكتابين: « الخزانة والمقاصد »، ونصيب كل واحد منهم بالقيراط، وانتهى بعد ذلك إلى ذكر تاريخ الطباعة التي كانت في عهد الخديوي توفيق ووزير معارفه: علي بك جودت، يقول: « وذلك في أيام صاحب السعادة، ومطلع تلك المجادة والسعادة، من هو بالثناء عليه حقيق، الخديوي الأعظم محمد توفيق؛ لا زالت تلك الأيام آمنة في ظلال عدله، رافلة في مطارف جوده وفضله، مشمولًا طبعه بإدارة، صاحب نظارتها، المشمر عن ساعد الجد في تدبير نضارها ونضارتها، من به المعارف إلى أوج الكمال رفت، سعادة: علي بك جودت، وقد طبع بدر ثمامه، وتاج مسك ختامه في أواسط أخرى بين الجمادتين، عام تسع وتسعين وألف ومائتين من هجرة السيد المختار – صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار، ما سطعت نعمات الأزهار، وما هبت نسمات الأسحار. » انتهى.

وقد كانت نسخة طبعة بولاق « الخزانة، والمقاصد الكبرى » أربعة أجزء كبيرة؛ كما قلنا، في كل جزء ستمائة صفحة من الحجم الكبير، وكان كل جزء يختم بفهرس للموضوعات إجمالًا، واحد لكتاب الخزانة في صفحتين أو ثلاث، وآخر لكتاب المقاصد الكبرى في صفحة واحدة، وقد رمزنا إلى هذه النسخة المطبوعة على هامش الخزانة بنسخة الخزانة.

فائدة نسخة الخزانة: لقد اعتقدنا واعتقادنا صحيح – إن شاء اللَّه تعالى – أن النسخة

المطبوعة على هامش الخزانة أصح من النسخ المخطوطة؛ وذلك لأنه قد توفر على طباعتها علماء أجلاء في القديم، كانوا يحبون العلم، ويعكفون عليه، وهكذا كل مطبوع في القدم من كتاب سيبويه « طبعة بولاق »، ومن كتاب الخزانة، وغير ذلك، وأعتقد أن هؤلاء العلماء وقفوا على نسخ لكتاب المقاصد مخطوطة غير التي وقفنا عليها، ورجعنا إليها، لقد كنا نرى سقطًا في بعض مقطوعات الشعر في نسختي « أ – ب » المخطوطتين، كان يدلنا عليها المقارنة والقراءة في نسخة بولاق المطبوعة، وعلى كل حال فنحن أخذنا العلم وصححنا الكلام، ووثقناه وأكدناه من النسخ الثلاث؛ المخطوطتين والمطبوعة، وكان هذا الذي يهمنا.

- مثال من السقط والتكملة: ومن نماذج السقط من النسخ المخطوطة والتكملة من نسخة الخزانة هذا الشاهد، وهو قوله (١):

فَأَصْبَحْنَ لا يَسْأَلْنَهُ عَنْ بِمَا بِهِ أَصَعَّدَ فِي عُلُوٌ الهَوَى أَمْ تَصَوَّبَا جاء في نسختي « أ، ب » قول العيني: « أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل، ثم بدأ بشرح مفردات البيت ».

والذي جاء هنا قاله الإمام عبد القادر، وهو يشرح البيت في كتابه الخزانة يقول: « هذا البيت لم أقف على اسم قائله، ولا تتمة. والله أعلم » (٢).

لكن نسخة المقاصد المطبوعة على هامش الخزانة أسعفتنا بوجود القائل، وقد ذكرت أربعة أبيات من قصيدة الشاهد.

يقول العيني بعد أن ذكر البيت السابق: « أقول: قائله هو الأسود بن يعفر من قصيدة من الطويل، وأولها هو قوله:

وبعده:

طَوَامِحُ بِالْأَبْصَارِ عَنْهُ كَأَنَّـمَا يرينَ عليهِ حلّ أَدْهَم أَجْرَبا قوله: « أصعد » أي ارتقى، قوله: « أم تصوب » أي أم نزل.

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ٨٤٠ ) من شواهد هذا الكتاب. (٢) خزانة الأدب ( ٢٧/٥ ) ( هارون ٥.

وهكذا ذكرت النسخة بعد أول بيت في القصيدة بيتين آخرين، ثم بيت الشاهد، ثم بيتًا خامسًا.

ومع ذلك كله، وتقديرنا لنسخة المقاصد المطبوعة على هامش الخزانة؛ إلا أن فيها - غير إهمال الشكل - بعض الأخطاء الهينة، حتى لا يبقى الكمال إلا لله وحده، فمثلًا هذا شاهد، وهو قوله (١٠):

## حَمَامَةُ بَطْنِ الْوَادِيَينِ تَرَبُّيي سَقَاكِ مِنَ الغُرُّ الفَوَادِي مَطِيرُهَا

وهو شاهد في باب التوكيد؛ لإقامة المثنى مقام المفرد في قوله: « بطن الواديين »، وأصله: بطن الوادي، وعلى ذلك مكانه باب التوكيد؛ لكنه جاء في نسخة الخزانة في آخر باب النعت، وبعد الانتهاء من شرحه جاء العنوان: شواهد التوكيد، والصحيح أن باب التوكيد يبدأ بالبيت المذكور.

#### ثانيًا: وصف النسخة المطبوعة حديثًا:

اعتكفنا على تحقيق كتاب المقاصد بعد الاقتناع بأهميته وفائدته لطلاب العلم ما يقرب من أربع سنوات كاملة، من سنة ( ٢٠٠٢م ) إلى سنة ( ٢٠٠٦م )، كلَّ يعمل فيما يسره الله له، وفيما اقتسمناه في العمل نحن الثلاثة المحققين، وقبل الانتهاء منه بأشهر قليلة فوجئنا بطبعة للكتاب في ثلاثة أجزاء بتحقيق: محمد باسل عيون السود، لا تعرف عنه شيئًا إلا أنه دمشقي الجنسية؛ كما جاء في مقدمته، وكان ذلك سنة: ( ٥٠٠٥م ) « منشورات دار الكتب العلمية - لبنان - بيروت - محمد علي بيضون »، متوسط الجزء ما بين خمسمائة صفحة، أو ستمائة صفحة، ويختم كل جزء بفهرس للموضوعات في صفحة أو صفحتين.

ومضينا في العمل، ولم يثننا شيء؛ فقد كنا انتهينا من العمل والتحقيق أو قاربنا الانتهاء، وتصفحنا النسخة المطبوعة من كتاب المقاصد، وكانت كالآتي:

#### - مزايا وحسنات:

١ - تتميز النسخة في التحقيق بالرجوع إلى كتب الأدب كثيرًا؛ ككتاب الأغاني، وشرح ديوان الحماسة، وغير ذلك.

٢ - تتميز بالرجوع إلى دواوين الشعراء في الشواهد والمقطوعات التي يوردها العيني في
 كتابه.

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ٨٢٨ ) من شواهد هذا الكتاب.

- ٣ تتميز بالتراجم المختلفة للأعلام الذين يوردهم العيني في كلامه وكتابه.
- ٤ تتميز بذكر عدة مراجع للشاهد الذي يورده العيني من الكتب التي يشرح شواهدها.
  - تتميز بترقيم الأبيات للمقطوعات التي يوردها العيني في كتابه تكملة للشاهد.

#### – مآخذ وسوآت:

١ - تخلو النسخة المطبوعة من الدراسة العامة التي تكون في أول الكتب المحققة، يتحدث فيها المحقق عن الكتاب وأهميته، ومنهج المؤلف للكتاب في تأليفه له، وعن المصادر والكتب التي استقى منها كتابه، وتأثيرها، وعن حسناته أو مآخذه، مما يجعل القارئ بعد أن يقرأ هذه الدراسة متأهلًا للدخول في قراءة الكتاب، مستعدًّا للوقوف عما فيه، فقد وقف على معرفة إجمالية عنه قبل الدخول في تفاصيله، وهو ما فعلناه في الفصول الثمانية، التي تكونت منها الدراسة المختلفة عن الكتاب.

٢ – تخلو النسخة المطبوعة من فهارس تفصيلية للكتاب، فلا يوجد فيها فهرس لما يشتمل عليه الكتاب من آيات قرآنية، أو أحاديث، أو فهرس للأشعار والشواهد التي تملأ الكتاب، وإذا أراد قارئ أن يبحث عن شاهد، أو يقف على آخر، أو يعرف هل البيت في الكتاب أو لا فلا يستطيع؛ لأن الكتاب يخلو من ذلك، مع كثرة الشواهد فيه، التي بلغت ألفًا وثلاثمائة وثمانين شاهدًا، غير الأبيات التي كانت تأتى عرضًا.

٣ - تخلو النسخة المطبوعة من وصف للنسخ المخطوطة التي رجع إليها المحقق؛ كما تخلو من المقارنات في الهامش والزيادة والنقصان في كل نسخة، وأعتقد أن المحقق رجع إلى النسخة المطبوعة على هامش الحزانة واطمأن إليها، وجعلها أصلًا له، وأنها كفته عن كل شيء في التحقيق، ومسائله وقضاياه.

- ٤ هناك كثير من المسائل النحوية واللغوية، والتي كان يجب توثيقها من مراجعها، مع سهولتها، ولكن ذلك لم يكن.
- لم تتميز العناوين البارزة في الكتاب مثل معنى البيت، أو كلمة الإعراب، أو وجه الاستشهاد، أو كلمة قوله، أو بيت الشاهد الذي كان يجب أن يكون بخط بارز واضح، أو يبدأ به أول الصفحة، وهو مما يخص طباعة الكتاب.
- ٦ ومما يخص الطباعة أيضًا أن الصفحة مليئة بالأسطر والكتابة، مما يتعب القارئ، وكان يجب أن تكون أقل من ذلك، حتى لو زاد الكتاب جزءًا آخر.

٧ - ومما يتصل بالنواحي العلمية، وهو ما تصفحناه سريعًا ما يلي:

أ - في الجزء الأول، الصفحة العاشرة ترجم المحقق للجوهري فقال هو: محمد بن عبد المنعم شمس الدين، عالم بارع في العلوم، له: شرح شذور الذهب، وشرح الإرشاد، توفي سنة ( ٨٨٩هـ )، وهذه الترجمة خطأ، فالجوهري هو أبو نصر الفارابي إسماعيل بن حماد الجوهري، صاحب تاج اللغة وصحاح العربية، المتوفى سنة ( ٣٩٨هـ ).

ب - في الجزء الثالث، الصفحة: ( ٣٦١ ) قال: إن أبيات ميسون الكلابية المشهورة، والتي أولها (١):

لَلْبِسُ عَبَاءةِ وَتَقَرَّ عَينِي أَحَبُ إِلَيَّ مِن لُبِسِ الشفوفِ في خزانة الأدب: ( ٥٠٣/٥ )، والصواب أنه في: ( ٥٠٣/٨ ).

ج – أَلا عِمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الطَّلَلُ الْبَالِي ﴿ وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ فِي الْعُصُرِ الْخَالِي

قال العيني (<sup>۲)</sup>: « قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وهو من قصيدة طويلة أولها هذا البيت، وقد سقناها بتمامها »، وقال المحقق: تقدمت في شواهد المعرب والمبني ( ١٩٦/١ )، والصواب: ( ١٩٩/١ ).

– ومثل هذا البيت <sup>(٣)</sup>:

بِأَبِهِ اقْتَدَى عَدِيٌّ فِي الكَرَمِ وَمَنْ يُشَابِهُ أَبَهُ فَمَا ظَلَمْ

– قال المحقق: ( ٣٨٣/١ )، الرجز لرؤبة، تقدم ( ص ١٢٩ )، والصواب ( ص ٧٧ ).

د - وفي قول جميل: ( ٣٧١/٣ ).

وطرفُكَ إما جئتَنَا فاصرفَنَّه كيما يحسَبُوا أنَّ الهوى حيثُ تنظرُ

جاء في شرحه بنص لابن مالك، وهو قوله: « الكاف فيه للتشبيه، كفت بما، ودخلها معنى التعليل، فنصبت وذلك قليل » وكتب ابن مالك ملأت الدنيا وشغلت الناس، ولم يخرجه المحقق، والنص في شرح التسهيل لابن مالك: ( ١٧٣/٣ )، العيني: ( ص ١٩ )، وفي شرح الكافية الشافية: ( ص ٨٢٠، ١٥٣٥ ).

- ومثل ذلك ما فعله في نص لابن هشام، وهو تعليق على قول جميل أيضًا (٤):

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ١٠٨٠ ) من شواهد هذا الكتاب. (٢) الشاهد رقم ( ٣٤ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) الشاهد رقم (١٦) من شواهد هذا الكتاب. ﴿ ٤) الشاهد رقم (١٠٨٦) من شواهد هذا الكتاب.

# أَلَمْ تَسْأَلِ الرَّبْعَ القَوَافِي فَينْطِقُ وهل تُخْبِرَنكَ اليومَ بِبَيْدَاءَ سَمْلَقُ

نقل العيني نصًّا لابن هشام: « وقال ابن هشام: الفاء فيه للاستئناف عند بعضهم، والتقدير: فهو ينطق؛ لأنها لو كانت للعطف لجزم ما بعدها، ولو كانت للسببية لنصب »، وهذا الكلام في كتاب أوضح المسالك لابن هشام، باب إعراب الفعل، ولم يوثقه المحقق.

- ومثل ذلك: مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين، وتحقيقها من كتاب الإنصاف للأنباري ما أسهله، ومع ذلك فهناك مسائل لم تحقق: ( ٣٨١/٣ )، وهي مسألة العطف على الضمير المتصل دون توكيد أو فصل، وهي في الإنصاف: ( ص ٤٧٤ ).
  - وأما الأخطاء المطبعية فهي كثيرة في الكتاب، من ذلك:
- ومنع ابن مالك كون لو للتمني، وقدرها هنا: لو نعان، فهو جواب عن إنشائي كجواب ليت، والصواب: فهو جواب تمنّ إنشائي كجواب ليت: ( ٣٧٧/٣ ).
  - قول الراجز:

إن الألى قمد بعنوا عملينا .....

وصحته: إن الأولاء، ( ٤١٢/٣ ).

- يقول العيني: « وذكر ابن مالك في شرح التسهيل أن حذف النون من « هما اللتا » للضرورة، وهو مخالف لما ذكره في شرح التسهيل من جواز حذف نون اللذان واللتان في الاختيار، وهو خطأ، والصواب: « وهو مخالف لما ذكره في التسهيل من جواز... إلخ ». ( ٢٤٩/١ ).
  - وفي قول ذي الرمة (١):

وَإِنْسَانُ عَيْنِي يَحْسِرُ المَاءَ تَارَةً فَيَبْــدُو.....

قال العيني: « الاستشهاد فيه ها هنا؛ في قوله: « يحسر الماء » حيث حذف منه إن؛ إذ أصله: إن يحسر الماء، فلما حذف ارتفع الفعل، وإنما قدروا فيه إن محذوفة، وأنَّ تقديره: وإنسان عيني إن يحسر الماء تارة فيبدو... إلخ ». إن في هذا النص كله مكسورة الهمزة، وهي إن الشرطية، وقد تكررت أربع مرات، ولكنها في التحقيق جاءت بفتح الهمزة، وهو غير مراد: ( ٢١١/٣).

من أجل ذلك كله مضينا في تحقيق الكتاب وأكملنا عملنا، فتحقيق الكتاب الواحد مرتين أو ثلاث لا بأس به.

واللُّه الموفق..

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ١١٣٤ ) من شواهد هذا الكتاب.



عنوان النسخة ( أ ) وهي في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم ( ٧٥٤٧ف )



الصفحة الأولى من النسخة (أ) الجزء الأول

شركون موايا لإن اول طاهرين اويق فالتعدر هرساان لم تعرجوا إدن كالأمار عرام ا صه و فالمرون الديار صلحدف ال عجف الم من الرمار ا داحله بالذيار ومذهب المرس المحذف للرلابنقاس موغيوان وأن بالتنعرف يرعوالسراع و لصغرال الذي والمازف معترما ما كالشر عوداعل بدئ المدالعقرا كالتدا



صفحة العنوان للجزء الثاني من النسخة ( أ ) رقم ( ٧٥٤٨ ) بجامعة الإمام محمد بن سعود

لأثر ومغنسا من إغنا لاعن بلخية اذاكفاه في اجرته من إحاله ؟ جاره المدين المعذاب قداستسالا ى الاكنفك وجوارك والقرب منك واصلا سغنه المحابه لإحملة من الفيع والمفعول إلياب بموالتة والمسلوع يذك الماهد فلإحذف الف لعفل والغاعل والمعنعول وفغت مبلة والموصول معصلت سننتهاد بدقي وللمعينة

وكتاب الطرلاب ساغ وكالم الغصيم وكتاب اليوم والمسيدة وكحاب المنترك وتحاب الادوا والموللف والمختلف في استاد الهناك واعوتكف والمختلف فحاسما السنعل وطبقات الملكول ولمبقات مستح النخاذ وسنوح إبيامت المايعنام وسنوح إبيات المحائب للخاب وسلم أبيات الأصلاح وبلوح إيان كاب الزيرا في وتذكرة الي على وتذكرة الثيرالدين ونذكرة ان هشام وتذكرة ابنالها مع ينها نُدُونِيْ يَنْ مَنْ كُنْتِ النَّحْقِ وشَهِ مِهَا مِنْ تَصَانِعْتِ الْعِبِ وَالْعِجِ وَمِنْ مؤل**فات السلف وانخلف والأهر وعرما وقفت عليرم فوابدا لالجيلا** من المسئايخ والمرسامين ومن بلكات المرفامنه الاما فإليجهابك وغير مافلاحتيرانها دى منافيعي إنخالق البادي وغيرما التجديد تصوي ووللعانفكي ومع فسك للكارستيار فوصد بالجهلة والليام ومن الطاعتيى فهلا نقبت فيد افاص لاخام متعندميا لللمائن مغنيباقين ائول باعتهن لبليال بذلك الجالعناسيذ من الا فرام و تكن من له دين قوتيم اوطبع سيم سيتنكف عن ونبنى المعلب والعرضي لديندست إعمال مدخل فيماظهم البالة اليالبتوك ومنعنا للماقانت بين لدعن النكول فنسال الله تت الإيعام في الابالمسل ويهدب اليسوا البيل والنبيل والنبول المنتسل بيرج يونينه من ديا والله دوالعمنل تعبغليم ومبلى اسعلى سيط محله والبروضحير وسلكم يتسلهما كزكراآ د ای سرومان ومسیاس واياه لماليجيمه وبرنعاه امير أوصل المالل وع الديل ذكره الذاكر وروكل خفاج وكره العاملون

الك غربًا من كلنامن الم أورمًا إنكم والمنااوان المعانى النون والعلم والماك نستمنى ذكا إمرنيت كاز ويختم واهدناله الطمن سنت عليهم بالنعر وأستهم إلى عبد وَالصَّلَالُ وَالظَّلَمُ ، وَعَلَيْنِيكَ الْحَيَّا الِلْمَتَاثُولَكُمُ وَلَجُكُمُ ، نَصَلِحُلُو الرَّوْمُ لَيُحْتُ الام ، وعَالَه وَضَيْءُ ذُو يَالمُ وَآتِ وَالْكُرُم ، والجسب فان العبد الفقير الي مَولا مَ الغنى المعترجين حرابعينى وعامل ربد والمه لطفه الجلى والحفي مقول أراث عِنْ احْمَام مُحَوِّدًا لِمُنْ اللَّهُ وَمُا لِمُنْ الْمُعْرَامِ الْفِيهِ الْمُنْ اللَّهُ وَلَا مُعَالِمُ اللّ الجمعاصده باوضراً لماك عيرضت في عن المنوب المان الناظر وسرحه الذي لعنه ابن لم بياسم . وَسَنْ تَعْفِرُ الدِّي رَبِّرِهُ ابن هشام . وسُن عفوالذي الذي ابن عقبل الامام اردت ان السيحة الإيات الذي ذكرت فيها عليب للاستنهاد في الإبراب. كابن مادعاس المعات والمعانى والاعرب وازيل ماونها من المبهمات ابتي سقعت بكالطارب واكشفالالقاظ إلني تشتبذ كلهن في خذا الباب متعونها إلى بنا إلى مانهما ينالإجرةًالاوزان وَالْيَدَكُ وَتُعَمَّدُ كُلُّ مِنْ الْمُحْسَالُ الْمُعَانِ وَالْمُوالِمُعَانِ وَالْمُوالِمُ عِنْدُ الطَّغْرُةِ الْوَخْدَانْ ، وَذَلَّكَ أَلِيْنُ رَاتَ الشَّلِحُ مِنْ الْمَلْوَاهُمُ وَالْمُوْرِ ، وَالْمُقْوَامُرُكُ مَانْهُ مِنَ النَّاهِ وَلِلسَّبُونِ بَيَتْ تَوْلَ لَعُضْهَا إِنْ عَالَةٍ قَدَاسِتَى فِي الْفِيانَ • وصَالَ تَعَضَّعُ الْإِنْغِنْ مِنْ لاذْ هَانْ ، كَالْسَنِي وَالدَّوَانْ . فَمْ ذَا هُولَذَّى مُدِينَ الْيَهُ ذَا الدَّبْلِاخِبّ ﴿ لِمُوسَّمِ مِكَا جَمِينَ مَمَا عَ إِنْ فِي ذَاكَ مِنْ لاسْتِهِي خَالَفْتُهُ وَلاَ تَيَانَعَ فِي اردته • كاعتصمت في ذنك على بالكرد والعالمية الكاص عبي عظيم ومراني بينت نشبته كل سب الكمن ذكره فيما ليغيه ببوخرج فت هومن أسله وحروفه وفان التعفت الادعة على كسبب منهارم وت عليه حكذا المقد عين فالظلائين بن الناظم و كالقاف من إن ام قارم

> الصفحة الأولى من النسخة (ب) برقم (٢١٤٦ف)، بمركز المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية (٨٠٠ صفحة)

على ودان المدخرة المراق من في الخال الماري، وغرما المتحدد في ووان على وري الماعين فياة من فياة من فيان الماعين فياة من فيان وري الماعين فيان المناس متحدراً الإعراض متحدداً الإعراض متحدداً المناس في من المناس في المناس المن

فريخ عبرادرته المحتمدة الكفاج المؤق المحتوي على رمكنون برم سروا وأورة ارب عبر المساده ورضيع نمك السباده بنيخ المه والوان و نحترالهما جدوالاول ما وعبرالهما و الفراله الما والإعاراله الاواجه المها والإعاراله المعام المعا

الصفحة الأخيرة من النسخة ( ب ) وفيها يظهر تاريخ النَّسْخ ( شعبان ١١٤٢هـ )

الكالمن

آمين

# الجزءالرابع

منشر العلامة الاديب والفهامة الااهى الاريب منسارت بقضائله الركبان فى كلوادى المشيخ عبدالقادر بن عرالبغدادى المسمى خزانة الادب وابلباب اسان العرب على شواهد شرح السكافية التى هى عقاصد القواعد وافية لخيم الاعة وزين هذه الامة الامام المحقق الشهير بالرضى الامام المحقق الشهير بالرضى وعنه رضى

(محلى هامشه بكتاب المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الالفية المزرى كلامام العيد في محمود كاند المعقود الشهور بشرح الشواهدا المستجبرى للإمام العيد في محمود كاند المعقود الشهور بشرح الشواهدا المستجبري للإمام العيد في محمود كاند المعقود الشهور بشرح الشواهدا المستجبري للإمام العيد في معمود كاند المستجبر المستحد المستحد

ای نعامه ۱۰ وادگر ای هم است کا وادگر ای هم استوراک

> عنوان الجزء الرابع من طبعة بولاق لكتاب خزانة الأدب، وبهامشه المقاصد النحوية للعيني (جمادى الثانية ١٣٩٩هـ)

مهى عداده ريه عسنه وعده رضى وناحث به منكاب تخضم له زماب دوى الالباب المانوشه به من غروا أفرائد وتحليه مردو والفوائد / وأبر زمن مخدرات العرائس واحرزه من محيمات النفاقس والعمرى ان اسمه كسما وخوانة أدب عاص والدوطنة آداب افتان الفنون زاهمة زاهوم طالماحق ببراعته ودقق فانى بمبايشه دايكال براعته يقول من سرح طوفه في دوضه المنضع وشنق سمعه بمناء والمست جواهر التعبير فلمدرناطم دررما الفائق وبامع علوا دره البديم خالرائف وللماأ لليعيد الفكاهات وماأجلهاتيك العسياغات التيتروق بائيق سنعتها الانظار وتعتهج يوشسه ويندعها نفاؤس الافكاد وتعايلها فلوب الالباطريا وتأخذ بعقول الاذكياء هما أرقد طرزهامت والنضع بشبر عشوا هدا لمبرالكبير ناغة المحققين العلامة مجودالعسق درالدين الموسوميالقام دالتعويه فيشرح شواهدشروح الالفيه وبالهمن شرحبامع لمقودالفرائدومنوف البدائع طالماأعرب فاغرب وفيعم المقردات فاهمه وآطرب و بالجدلة فانشرحه لاشو همد يعلى كالرسوخ قدمه في الادب أصدق شاهد مع براءة عبارته وحسن بيانه واشارته مهذا وكان حسن طعه و زهوتمرطله، على دُمة عصابة أجله تبلاء الهدم في نشرا الماوم و العارف المدالسضاء فاستحقوا بذلك الثناءا لجيسل وهالة مقادير حصصهم على هذا التفصيس فقسيراط ونصف لتأج المفتسين حضرة العلامة الشيخ عبسد الرجن مهراج مفتي بالدافقه الأمين وثلاثة قرار بط لحضرة الفاضيل الشيخ عبدالرجن الشيبيء عدد الاماثل وقدم اط وقصف للسامى المباحد حضرة الشيخ أحسدالمشاط عبر الأماييد وثلاثه قراريط لذي القدرالسف حضرة الحاجء فسألوا حدالميني وتلائه قواريط لذي الموردالهسني سطرة الملج حسسين بمبداقه المجئ وسنته قرار يطلني المشهب الادبي حضرة الفاضل الشيخ عبداقه ابن الشيخ مجدالهازانكتي وسننقرار بطاله ستعين بريه الغني مضرة الملاح العطالب المعسى الوذلك في اليام ماسب السيمادة ومطلع فلات الجميادة والسادة من فوبالشاء المعدقيق الخديوالاءظم محدية فيق لازالت الانام آمنة في ظلالء عدله وافله في مطارف جوده وفضله مشمولاط عده ادارة صاحب الهارتها المشهرءن ساعدا بلدفي تدبيرن ضارها ونشارتها من به المعارف الى أوج المكال رفت سعارةعلى بلاجودت وقلمطلع بدوغنامه وفاح مسلاختامه في أواسط أخرى الجاديين عام تسح وتسمين وألف وما تُدَّيِّن من هورة السدالمندار سلى الله عليه وعلى آله وأصعابه الاخدار ماسطعت نضات الازهار وماهت أسميان الاحمار

> الصفحة الأخيرة من طبعة بولاق لكتاب خزانة الأدب والمقاصد النحوية، وفيها يظهر تاريخ الطباعة ( ١٢٩٩هـ )

| ن كاب المقاصدا المفوية<br>دشروح الالقية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مهرسة الجزء الرابع مر<br>فشرع شواه      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| CAN BE AND THE WORLD OF THE PARTY OF THE PAR |                                         |
| <b>غيفة</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |
| ٥٦٠ شواهدلو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲ شواهدنهمو بتس ومابوی بچراهما          |
| ٤٧٤ شواهداماولولاولوما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٣٦٠ شواهدافعلالتفضيل                    |
| ٤٨٠ شراهدالهدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٥٨ شواهدالنعت                           |
| ٤٧٩ شواهد الاخبار بالذي والاات واللام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٨٨ شواهدالناكيد                         |
| ٤٨٩ شواهدكم وكأثن وكذآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١١٥ شواهدالعطف                          |
| ٤٩٨ شراهدالمكارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٢٢ شواهدمطافاالنستي                    |
| ٥٠٤ شواهدالدانيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٨٢ شواهدالبدل                          |
| ٥٠٧ شواهدالمقسود والمعذود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲۰۶ شواهدالندا.                         |
| 017 شواهد جع اسم المؤنث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٢٥٦ شواهدالاستغاثة                      |
| ۱۳۰ شواهدجه التكسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٢٧٢ شواهدالندية                         |
| ٥٣٥ شواهدالتسفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٢٧٠ شواهدالترخيم                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٣٠١ (الاختصاص)                          |
| ۵۲۸ شواهداانس<br>سرم شراهدالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٣٠٠ شواهدالتحذيروالاغراء                |
| ٥٤٣ شوا <b>هدالون</b><br>معمد شامدالالاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٣٠٠ شواهداسما الافعال والاصوات          |
| 970 شواهدالامالة<br>ما تناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳۲۱ شواهد نونیالنوکید                   |
| ٥٦٢ شواهدَالنَّصر بِنُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 079 شواهدالابدال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۳5 شواهدمالایشمرن<br>۳۷ میلمداد ( ۱۲    |
| ٣٩٥ شواهدالادغام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٣٧٠ شواهداعرابالفعل                     |
| •(غن)•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٤١٠ شواعمدعوامل الجزم                   |

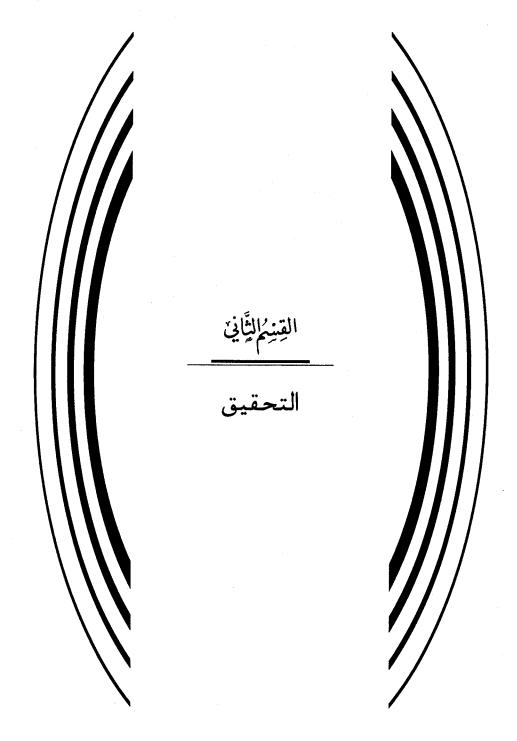





إياك نحمد يا مَن علمتنا مِن العلوم ما لم نعلم، وألهمتنا إبرازَ المعاني بالنون والقلم، وإياك نستعين في كل أمر يبتدأ ويختم، اهدنا صراط من مننت عليهم بالنعم وأمَّنتهم من الغضب والضلال والظلم. وعلى نبيك المختار المستأثر بالحُكْم والحِكَمِ. نصلي صلاةً تدوم إلى يوم حَشْرِ الأَم. وعلى آله وصحبه ذَوِى المروآتِ والكَرَمِ.

#### وبعد:

فإن العبد الفَقِيرَ إلى مولاه الغني أبا محمد محمود بن أحمد العيني (١)، عامله ربه ووالديه بلطفه الجلي والخفي يقول: لما رأيت شدة اهتمام محصلي النحو في المدارك وغاية ألفتهم بكتاب ألفية ابن مالك (٢)؛ لكونه موصلًا إلى مقاصدهم بأوضح المسالك، غير مستغنين عن شرحه المنسوب إلى ابن الناظم (٣)، وشرحه الذي ألفه ابن أم قاسم (٤)، وشرحه الذي رتبه ابن هشام (٥)، وشرحه الذي أملاه ابن عقيل (١)؛ أردتُ أن أستخرج الأبيات التي ذُكِرَتْ فيها

<sup>(</sup>١) محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بدر الدين العيني الحنفي، مؤرخ له مؤلفات كثيرة، منها الكتاب الذي نحققه كما ألف: عمدة القاري في شرح البخاري وغيره (ت ٥٥٥هـ). الأعلام ( ١٦٣/٧ ).

 <sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني، ألف تسهيل الفوائد وشرحه والكافية الشافية وشرحها ولامية الأفعال وغير ذلك ( ت ٢٧٢هـ ). الأعلام ( ٢٣٣/٦ ).

<sup>(</sup>٣) محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائي أبو عبد الله بدر الدين، نحوي له: شرح الألفية يعرف بشرح ابن الناظم، ولامية الأفعال، وشرح غريب تصريف ابن الحاجب ( ت ٦٨٦هـ ). الأعلام ( ٣١/٧ ).

<sup>(</sup>٤) هو بدر الدين الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري النحوي اللغوي الفقيه له: شرح التسهيل، وشرح المفصل، وشرح الألفية، والجنى الداني في حروف المعاني، وغيرها ( ت ٧٤٩هـ ). الأعلام ( ٢١١/٢ )، وشذرات الذهب ( ١٦٠/٦، ١٦١).

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام، صنّف: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، وأوضح المسالك، والجامع الكبير، وشذور الذهب، وغيرها ( ت ٧٦١هـ ). الأعلام ( ١٤٧/٤ ).

 <sup>(</sup>٦) عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد القرشي الهاشمي بهاء الدين بن عقيل، له: شرح ألفية ابن مالك
 في النحو، والمساعد في شرح التسهيل وغيرها (ت ٧٦٩هـ). الأعلام (٩٦/٤).

على سبيل الاستشهاد في الأبواب، وأُبَيِّنَ ما فيها من اللغات والمعاني والإعراب، وأزيلَ ما فيها من المبهمات التي تتصحف على الطلاب، وأكشفَ الألفاظ التي تشتبه عليهم في هذا الباب، متعرضًا إلى بيان ما فيها من الأبحر والأوزان، وإلى ذكر بقية كل بيت بحسب الطاقة والإمكان، وإلى إيضاح قائله عند الظفر والوجدان، وذلك لأني رأيت الشراح قد أهملوا هذه الأمور، واكتفوا بذكر ما فيها من الشاهد المشهور، بحيث قد آل بعضها إلى حالة قد استحق بها الهجران، وصار بعضها في بعض الأذهان كالشها والدَّبُران (۱)، فهذا هو الذي نَدَبَني إلى هذا الترتيب الغريب والجمع الموشح بكل عجيب، مع ما سألني في ذلك من لا تسعني مخالفته، ولا توافقني مرادفته، واعتصمتُ في ذلك بربي (۲) الكريم؛ إنه الميسر لكل صعب عظيم.

ثم إني بينت نسبة كلِّ بيت إلى مَن ذكره في تأليفه برمز حرف من أشهر حروفه، فإن اتفقت الأربعة علي ذكر بيت منها رمزت عليه هكذا: ﴿ ظقهع ﴾؛ فالظاء من ابن الناظم، والقاف من ابن أم قاسم، والهاء من ابن هشام، والعين من ابن عقيل الإمام، وإن كانت الثلاثة أو الاثنان منهم مطلقًا ذكرته ورمزت عليه هكذا: ﴿ ظقه – ظقع – قهع – ظق – ظه – ظع – قه – قع – هع ». وإن انفرد واحد منهم، رمزتُ رمزه المعين، ليُغلَمَ كل منهم ويتبين.

فاجتهدتُ في تصنيفه بُوهَةً من الزمان، وجاهدتُ في تأليفه مدة من الأوان، بعد مراجعة شديدة إلى كتب عديدة، ومطالعة مديدة في دواوين سديدة، مع مقاساة العناء والنصّب من حوادث الزمان، ومكابدة تجرع الغصص من أهل الحسد والجهل والطغيان، وكساد سوق العالم وبوار بضاعته النفيسة، ورواج معاش الجهل وتقدمه في صناعته الخسيسة، وإلى الله المشتكى وعليه التكلان، وفي كل أمر هو المستعان، فجاء بحمد الله وفيه شفاء صدور المنتهين، وكفاية مؤنة المشتغلين المبتدئين، مشتملًا على فوائد جسيمة، وفرائد من النكات العظيمة، على أن نفعه عام لأكثر الكتب النحوية، وفوائده شاملة لغالب الشواهد المحكية، مسمى: « بكتاب (٢) المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية ، المسئول (٤) ممن ينظر فيه أن يصلح ما يحتاج إلى الإصلاح؛ أداءً لحق الأخوة بالنصح والانتصاح، فإن القلم له هفوة، والجواد له كبوة، والإنسان

<sup>(</sup>١) السُّها: كُرَيْكِبٌ صغير خفي الضوء في بنات نعش الكبرى والناس يمتحنون به أبصارهم، يقال: إنه يسمى أسلم مع الكوكب الأوسط من بنات نعش، وفي المثل: أريها السُّها وتُريني القمر. اللسان مادة ( شها ).

والدبران: نجم بين الثريا والجوزاء ويقال له التابع والتوليع وهو من منازل القمر، سمي دبرانًا لأنه يدبر الثريا أي يتبعها. اللسان مادة ( دبر ).

<sup>(</sup>٢) في (أ، ب): على ربى. (٣) في ( ب): مقاصد.

<sup>(</sup>٤) في ( أ ): فالمسئول.

غير معصوم من (١) الخطأ والنسيان، وهما بالنص عنّا مرفوعان، وأن يَذْكُرَنِي (٢) بصالح دعواته عَقِبَ صلوَاتِه في خلواته، فإني جعلته خالصًا لوجهه الكريم، ابتغاءً لمرضاته، وطلبًا لغفرانه العظيم، والأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى، ولا يبرز اللسان عن الجنان إلا ما حوى، فها أنا أشرع في المقصود، متوكلًا على الله المعبود:

<sup>(</sup>١) في (أ): عن.





## الشاهد الأول(٢٠١)

## الله بَاطِلُ الله بَاطِلُ الله بَاطِلُ الله بَاطِلُ

أقول: قائله هو لبيد بن ربيعة بن عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن الجعفري العامري، صحابي، شاعر من فحول الشعراء مُفْلِق (٣)، متقدم في الفصاحة، مجيد، فارس جواد حكيم، يكنى أبا عقيل، مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، وهو عند ابن سلام (٤) في الطبقة الثالثة من شعراء الجاهلية (٥)، وفد على رسول الله علي سنة وَفَدَ بنو جعفر، فأسلم وحسن إسلامه.

وقال ابن قتيبة (٦): قَدِمَ على رسول اللَّه ﷺ في وفد كلاب، وكان شريفًا في الجاهلية والإسلام، وكان لبيد وعلقمة بن علاثة (٧) العامريان من المؤلفة قلوبهم، وحَسُن إسلامهما، وقال

<sup>(</sup>١) انظر البيت في شرح الألفية لابن الناظم (٤) ط. دار السرور بيروت، تصحيح محمد بن سليم اللبابيدي. (٢) البيت من بحر الطويل للبيد بن ربيعة، في الديوان (١٣٢) ط. دار صادر بيروت، وهو موجود في غالب كتب

النحو وشروح شواهدها، ومنها شرح شواهد ألمغني للسيوطي ( ١٥٠ )، وانظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ( ١٧٠ ) تحقيق د/ مفيد قميحة، ومراجعة: نعيم زرزور، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، ثانية ( ١٩٨٥م ).

<sup>(</sup>٣) ( مفلق ) يقال: أفلق الرجل أي أتى بالروائع والعجيب في شعره، ينظر أساس البلاغة للزمخشرى مادة: ( فلق »، ط. دار صادر، بيروت ( ١٩٧٩م ).

<sup>(</sup>٤) محمد بن سلام بن عبيد الله الجمحي بالولاء، له طبقات الشعراء الجاهليين والإسلاميين، وبيوتات العرب، وغريب القرآن ( ت ٢٣٢هـ )، ينظر الأعلام ( ١٤٦/٦ )، وشذرات الذهب ( ٧١/٢ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر طبقات فحول الشعراء ( ١٢٣/١ ) شرح: محمود محمد شاكر، ط. دار المدني بجدة.

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، من أئمة الأدب، ولد ببغداد وتوفي بها ( ٢٧٦هـ ) له: أدب الكاتب، والمعارف، والمعاني، والشعر والشعراء وغيرها. الأعلام ( ١٣٧/٤ ).

<sup>(</sup>٧) هو علقمة بن علاثة بن عوف بن الأحوص بن جعفر العامري، ولاه عمر بن الخطاب حوران فنزل بها حتى مماته في ( ٢٠هـ ) الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ( ٢٦٧/٤ ) ط. دار الكتب العلمية. الأعلام ( ٢٤٧/٤ )٠

عمر بن الخطاب (١) ﷺ للبيد [ (١) عمران، فزاده عمر [ (١) عني عطائه خمسمائة، وكان ألفين، بعد أن علمني الله البقرة وآل عمران، فزاده عمر [ (١) عني عطائه خمسمائة، وكان ألفين، فلما كان في زمن معاوية (٥) – رضي الله [ تعالى (١) ] عنه – قال له معاوية: هذان الفَوْدَانِ، فما بال العلاوة؟ يعني بالفودين: الألفين (٧) وبالعلاوة: الخمسمائة، وأراد أن يحطّه إياها، فقال: أموت الآن وتبقى لك العلاوة والفَوْدَانِ، فرقٌ له وترك عطاءَه على حاله، فمات بعد ذلك بيسير، وقيل: لم يدرك لبيد خلافة معاوية – رضي الله [ تعالى (٨) ] عنه – (٩) [ إنما مات بالكوفة في إمارة الوليد بن عقبة (١٠) عليها في خلافة عثمان (١١) – رضي الله تعالى عنه – ] وهو الأصح.

وقال الإمام مالك (۱۲) بن أنس كِللله(۱۳): بلغني أنه عاش مائة وأربعين سنة، وقيل: مات وهو ابن مائة وسبع وخمسين سنة، وقال أكثر أهل العلم بالأخبار: لم يقل شعرًا منذ أسلم، ويقال: لم ينظُم في الإسلام غير قوله (۱۰):

## حتى اكتَسَيْتُ مِنَ الإسْلامِ سِرْبَالا

الحمدُ لِلَّهِ إذ لم يأتِني أجَلي

<sup>(</sup>١) عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى، من صحابة الرسول ﷺ وخليفته الثاني ( ت ٢٣هـ )، ينظر الإصابة في تمييز الصحابة ( ٢٧٩/٤ )، والأعلام ( ٤٥/٥ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من (أ). (٣) في (أ): لأقول.

<sup>(</sup>٤) مايين المعقوفين زيادة في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) معاوية بن أبى سفيان هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، مؤسس الدولة الأموية في الشام وأحد دهاة الحرب ( ت ٦٠هـ ). الأعلام ( ٢٦١/٧ )، والإصابة في تمييز الصحابة ( ١١٢/٦ ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

<sup>(</sup>٧) والفودان في الأصل: جانب الرأس مما يلي الأذن والشعر النابت فوقه، وهما فودان.

<sup>(</sup>٩،٨) ما بين المعقوفين زيادة من (أ).

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين في (أ): رضي الله تعالى عنه، وهو أبو وهب الوليد بن عقبة بن أبي معيط، من فتيان قريش وشعرائهم وأجوادهم، وهو أخو عثمان بن عفان لأمه (ت ٦١٨ه). الأعلام ( ١٢١٨)، والإصابة ( ٣٢١/٦). (١١) هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي أمير المؤمنين (ت ٣٥٥). الأعلام ( ٢١٠/٤)، والإصابة ( ٢٣/٤).

<sup>(</sup>١٢) هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أحد الأثمة الأربعة، وإليه تنسب المالكية، وتوفي بالمدينة ( ١٧٩هـ ). الأعلام ( ٥/٢٥٧ )، الإمام مالك: حياته وآثاره لمحمد بن يعيش، دار الصفوة القاهرة.

<sup>(</sup>۱۳) في (أ): رضى الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>١٤) من البسيط، والسربال هو الثوب والقميص، المعجم الوسيط: « سربل » والبيت في الشعر والشعراء ( ١٦٨ ) لابن قتيبة، تحقيق: مقيد قميحة ومراجعة نعيم زرزور، ط. دار الكتب العلمية بيروت ثانية ( ١٩٨٥م ) والديوان ( ٢٣٦ ) ط. دار صادر ( ملحق )، وشرح شواهد المغنى ( ١٥٥ ).

شواهد الكلام \_\_\_\_\_\_\_ ١١٣

وقيل: قوله <sup>(١)</sup>:

ما عَاتَبَ المرءَ الكريمَ كَنفسِهِ والمرءُ يُصْلِحُهُ الجَلِيسُ الصالِحُ وقال ابن عبد البر (٢): في هذه (٣) القصيدة ما يدل على أنه قاله في الإسلام، وهو قوله (٤): وَكُلُّ امريُ يومًا سَيَعْلَمُ سَعْيَهُ إِذَا انكشفتْ عِندَ الإِلَهِ الْحَاصِلُ وقال الحافظ أبوالفتح اليعمري (٥): البيت الذي نسب إليه، وهو قوله:

الحسب لله .....

لفروة بن نفاثة بن عمرو بن نوابة، عُمِّر وطال عُمرُه (١)، ووفد على النبي ﷺ وأسلم وقال (٧):

بَانَ الشبابُ فلم أَخْفَل بِهِ بالا وأقبلَ الشَّيْبُ والإسلامُ إِقْبَالا وقد أُدوِّي نَدِيمي من مُشَعْشِعَةٍ وَقَدْ أُقلَّبُ أُوْرَاكًا وَأَكْفَالا الحمدُ للَّه إِذْ لَمْ يَأْتِينِي أَجَلِي حَتَّى اكْتَسَيْتُ مِنَ الإِسْلامِ سِرْبَالا الحمدُ للَّه إذْ لَمْ يَأْتِينِي أَجَلِي حَتَّى اكْتَسَيْتُ مِنَ الإِسْلامِ سِرْبَالا ثم اعلم أن تمام البيت المذكور (٨) هو قوله:

وَكُلُّ نَعِيمٍ لا مَحالَةَ زَائِلُ

وهو من قصيدة لامية أولها هو قوله (٩):

<sup>(</sup>١) البيت من بحر الكامل، وهو في الشعر والشعراء ( ١٦٨ )، والديوان ( ٢٢٤ )، ط. دار صادر ( ملحق )، وشرح شواهد المغنى للسيوطى ( ١٥٥ ).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن علي بن عبد البر التنوخي، مؤرخ تونسي ( ت ٧٣٧هـ ). الأعلام ( ١٢٦/٤ ). (٣) في ( أ ): وفي هذه.

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، في ديوانه ( ١٣٢ ) دار صادر، وانظره في الشعر والشعراء ( ١٧١ ).

<sup>(°)</sup> هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري، مؤرخ عالم بالأدب (ت ٧٣٤هـ). الأعلام ( ٣٤/٧ ).

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن حجر بأنه فروة بن نفاثة السلولي في الإصابة ( ٢٠٩/٥ )، وذكر في ( ٢٣٥/٥ )، تحت مسمى: قردة ابن نفاثة السلولي بن عمرو بن ثوابة بن عبد اللَّه.

<sup>(</sup>٧) من البسيط، والأبيات في الإصابة في تمييز الصحابة ( ٢٣٥/٥ )، والقصة كاملة، والبيت الأخير يروى: فالحمد لله إن لم يأتني أجملي

المفردات: بان: بعد، نَديمي: أي مصاحبي على الشراب المساهر، المشعشعة: هو الشراب الممزوج بقليل من الماء، الأوراك: جمع وَرْك وهو ما فوق الفخذ من الإنسان، الأكفال: جمع الكَفَل وهو العجز للإنسان والدابة. المعجم الوسيط « ورك – كفل ». (٨) يقصد به الشاهد.

<sup>(</sup>٩) الديوان ( ١٣١) دار صادر، وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ١٥٠ )، والأبيات غير مرتبة كما في الديوان، وفيها إبدال كلمات بأخرى، لكنها لا تؤثر في المعنى.

آل تَسْأَلانِ الْمَزَءَ مَاذَا يُحَاوِلُ
 أرى الناسَ لا يَدرونَ ما قَدرُ أَمرِهِم
 ألا كل شيءٍ مَا خلا الله بَاطِل
 وكُلُّ أُنَاسِ سَوْفَ تَدْخُلُ (١) بَيْنَهُمْ
 وكُلُّ المْرِئُ يَوْمًا سَيَعْلَمُ سَعْيَه
 وكُلُّ المْرِئُ يَوْمًا سَيَعْلَمُ سَعْيَه
 إذا المرءُ أَسرَى ليلةً خالَ أنه
 إذا المرءُ أَسرَى ليلةً خالَ أنه
 فقولا لَهُ إِن كَانَ يَقْسِمُ أَمرَهُ
 فَولا لَهُ إِن كَانَ يَقْسِمُ أَمرَهُ
 فَإِن أَنتَ لَم يَنفعُكَ عِلمُك فَإِنتَسِب
 فَإِن أَنتَ لَم يَنفعُكَ عِلمُك فَإِنتَسِب
 فَإِن لَم تَجِد مِن دُونِ عَدنانَ والِدًا
 أَن لا أَنتَ مُدرِكُ ما مَضى
 أَن لا أَنتَ مُدرِكُ عَدنانَ والِدًا

أَنَحْبٌ فَيُقْضَى أَمْ ضَلاَلٌ وَبَاطِلُ اللهِ واصِلُ اللهِ واصِلُ وَكُلُّ نَعِيمٍ لا مَحَالَةً زَائِلُ وَكُلُّ نَعِيمٍ لا مَحَالَةً زَائِلُ دُويْهِيَةٌ تَصْفَرُ مِنْهَا الأَنَامِلُ الْأَنامِلُ الْأَنامِلُ الْأَسْلِ عَندَ الإلهِ المَحَاصِلُ قَضَى عمَلًا والمرءُ ما دام عاملُ اللهَ يَعِظْكَ الدَهرُ أُمُّكَ هابِلُ لَعَلَّكَ تَهديكَ القُرونُ الأَوائِلُ لَعَلَّكَ تَهديكَ القُرونُ النَّفسُ وائِلُ وَلا أَنتَ مِمَا تَحذَرُ النَّفسُ وائِلُ وَدونَ مَعَدٍّ فَلتَرْعُكَ العَواذِلُ وَدونَ مَعَدٍّ فَلتَرْعُكَ العَواذِلُ وَدونَ مَعَدٍّ فَلتَرْعُكَ العَواذِلُ وَدونَ مَعَدٍّ فَلتَرْعُكَ العَواذِلُ وَدونَ مَعَدٍّ فَلتَرْعُكَ العَواذِلُ

وهي من الطويل، وهو أول بحور الدائرة الأولى من الدوائر الخمس المسماة بدوائر المختلف، وسميت به لاختلاف كمية أجزائها (٢)، وهي مشتملة على خمسة أبحر، ثلاثة مستعملة وهي: الطويل والمديد والبسيط، وبحران مهملان وهما: المستطيل مقلوب الطويل، والممتد مقلوب المديد (٣)، وأصله في الدائرة: فعولن مفاعيلن أربع مرات (٤)، وقد دخله القبض في ضربه، وأما عروضه فتكون مقبوضة دائمًا (٥).

والقبض هو (<sup>٦)</sup>: حذف الخامس الساكن <sup>(٧)</sup>، فتحذف <sup>(٨)</sup> الياء من « مفاعيلن » فيصير مفاعلن، فتقول <sup>(٩)</sup>: (ألا كل) فعولن سالم، (ل شيء ما) مفاعيلن سالم، (خلا اللا) فعولن سالم، ( هـ باطل) مفاعلن، مقبوض.

<sup>(</sup>١) في (أ): 1 يدخل ).

<sup>(</sup>٢) ينظر الوافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي ( ١٢ )، تحقيق: فخر الدين قباوة. دار الفكر سوريا، ط. رابعة ( ١٩٨٦م ).

<sup>(</sup>٣) السابق نفسه (١١،١٠).

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب): ثمان مرات، والصحيح أنها: أربع مرات.

 <sup>(</sup>٥) ينظر المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر: عدنان حقي، ط. مؤسسة الإيمان بيروت، أولى ( ١٩٨٧م )
 ( ٢٥ – ٢٩ ).

<sup>(</sup>٦) في (أ): والقبض حذف الخامس الساكن ( بإسقاط هو ).

<sup>(</sup>٧) ينظر المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر (١٥).

<sup>(</sup>٨) في ( ب ): فيحذف. (٩) في ( ب ): وتقول.

والبيت الشاهد مقفى، وهو أول القصيدة على ما ذكره الخالديان (١) في الأشباه والنظائر، وكذا ابن السيد (٢).

وعند جماعة منهم ابن هشام اللخمي <sup>(٣)</sup> والعسكري <sup>(١)</sup>، أول البيت ما ذكرناه من قوله: ألا تسألانِ المرءَ مَاذَا يُحَاوِلُ

وهو أيضًا مصرعٌ مقفى، والفرق بين التقفية والتصريع أن التصريع عندهم تبعية العروض للضرب قافية ووزنًا وإعلالًا (°).

والتقفية: أن يكون العروض على زنة الضرب وقافيته، سواء تغيرت العروض عما يجب لها أم  $V^{(1)}$ , فكل تصريع تقفية و $V^{(2)}$ , وسمي البيت إذا كان فيه تصريع مصرعًا تشبيهًا له بمصراعي الباب، فكأن البيت الذي هو المصرع  $V^{(1)}$ , وهو ما له قافيتان شبيه بالبيت الذي له بابان، وقيل: إنه مشتق من الصرعين، وهما نصفا النهار، فانتصاف النهار صَرْعٌ، وسقوط الشمس صَرْعٌ، والأول أقرب.

وقافيته من المتدارك، وهو ما بعد ساكنه الأول حركتان، وسمي بذلك لتدارك السكون الثاني فيه الأول، أي: تداركه فلم يترك الحركات تتزايد، أو لأن الحركة الثانية أدركت الأولى

<sup>(</sup>۱) هما سعيد بن هاشم بن وعلة بن عرام، اشتهر هو وأخوه محمد بالخالديين (ت ٣٧١هـ). الأعلام (١٠٣/٣)، واسم أخيه محمد بن هاشم بن وعلة أبو بكر الخالدي (ت ٣٨٠هـ). الأعلام ( ١٢٩/٧).

 <sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد بن السيد أبو محمد البطليوسي، له: شرح أدب الكاتب وغيره (ت ٢١٥هـ). بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ( ٥٠/٢، ٥٠) على طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ( ٥٠/٢، ٥٠) على طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ( ٥٠/٢، ٥٠) على المناطقة المناطقة

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن هشام بن إبراهيم بن خلف اللخمي النحوي، له: كتاب الفصول والمجمل في شرح أبيات الجمل وغيرهما. توفي بعد ( ٥٥٧ه ). بغية الوعاة للسيوطي ( ٤٨/١، ٤٩ ).

<sup>(</sup>٤) الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد أبو هلال العسكري صاحب الصناعتين (ت ٣٩٥هـ). بغية الوعاة ( ١٠٠٥). ( ٥٠٦/١ ).

<sup>(</sup>٥) المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر (١٨).

<sup>(</sup>٦) ينظر الكافي في العروض والقوافي للتبريزي، تحقيق الحساني حسن عبد الله ( ٢٠ )، ط المدني ( ١٩٦٩م ).

<sup>(</sup>٧) في ( أ ): ولا عكس، ومثال المصرع المقفى قول شوقي:

قسم في فسم السدنسيا وحبي الأزهبرا وانشر على سمع الزمان الجوهرا ومثال المقفى فقط:

ولد الهدى فالكائنات ضياء وفسم النزمان تسبسم وثناء (A) في ( ب ): مصرع.

ولم يفصل بينهما ساكن (١)، ومثاله (٢):

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِل ..........

والقافية تأتي على خمسة أنواع هذا أحدها.

١ – قوله: « يحاول » من حاولت الشيء أي (٣): أردته، والنحب بفتح النون وسكون الحاء المهملة وهو: المدة والوقت، يقال: قضى فلان نحبه إذا مات.

٢ – قوله: « ألا »: كلمة تنبيه تدل على تحقق ما بعدها، قوله: « شيء » الشيء اسم للموجود، فلا يقال للمعدوم شيئًا، وفيه خلاف تقرر في الأصول، قوله: « خلا » كلمة يستثنى بها وتنصب ما بعدها وتجر، تقول: جاءني القوم خلا زيدًا، فتنصب بها إذا جعلتها فعلًا من خلا يخلو خلوًا ويضمر فيها الفاعل؛ كأنك قلت: خلا مَنْ جاءني مِن زيد (٤).

وإذا قلت: خلا زيدٍ بالجر فهي عند بعضهم حرف جر بمنزلة: حاشا <sup>(٥)</sup>، وعند بعضهم مصدر مضاف <sup>(٦)</sup>.

وأما: ما خلا بكلمة ( ما ) فلا يكون بعدها إلا النصب، تقول: جاءني القوم ما خلا زيدًا؛ لأن

(١) الكافي في العروض والقوافي للتبريزي (١٤٨).

بسقط اللوى بين الدخول فحومل

وثنى « قفا »؛ لأنه خطاب الرفيقين، أو أنه أراد قفن بنون التوكيد الخفيفة، وأبدل الألف من النون، وهو شاهد على أن القافية من المتدارك.

(٣) في (أ): ﴿ إِذَا ﴾.

(٤) ﴿ خلا ﴾ تكون فعلًا متعديًا ناصبًا للمستثنى، وفاعلها ضمير مستتر عائد على مصدر الفعل المتقدم عليها، أو اسم فاعله، أو البعض المفهوم من الاسم العام، والجملة مستأنفة أو حالية. ينظر المغني ( ١٣٣، ١٢٢ ).

(٥) قال ابن هشام: « خلا على وجهين: أحدهما أن تكون حرفًا جارًا للمستثنى، والثاني: أن تكون فعلًا متعديًا ناصبًا له ﴾ المغني ( ١٣٣ )، ومنه ما ورد من قول الشاعر المجهول من الطويل:

خلا الله لا أرجو سواك وإنما أعد عيالي شعبة من عيالكا ونسب إلى سيبويه عدم سماع الجر بها والصحيح خلافه، فقد قال سيبويه: وبعض العرب يقول: ما أتاني القوم خلا عبيد الله فيجعل خلا بمنزلة حاشا ، الكتاب ( ٣٥٠/٢)، وينظر شرح ابن عقيل ( ٢٣٤/٢ )، أما إذا اقترنت بها ما فيتعين النصب بها كبيت الشاهد.

(٦) هو قول ابن مالك: ﴿ فالأَجُودُ أَن يَجْمُلُ الفَاعَلُ مَصَدَرُ مَا عَمَلُ فِي المُستثنى مَنْهُ فيقدر: قاموا عَدَا زيدًا: جاوز قيامهم زيدًا، ويستمر على هذا السنن أبدًا إذا دعت إليه الحاجة ﴾. شرح التسهيل ( ٣١١/٢ ).

<sup>(</sup>٢) من الطويل لامرئ القيس، مطلع معلقته المشهورة، ينظر الديوان ( ٢٩ ) ( دار صادر )، وينظر أيضًا: شرح المعلقات السبع للزوزني ( ٥٠ ) عملية والمحتب العلمية، وشرح القصائد العشر للتبريزي ( ٢٠ ) تحقيق: قباوة، ط. دار الآفاق الجديدة، بيروت ( ١٩٧٩م )، وتمامه:

خلا لا يكون بعدها « ما » إلا صلة، وهي معها مصدر؛ كأنك قلت: جاءني القوم خُلُوَّ زيدِ (١)، أي خلوهم من زيد، يعني خالين من زيد (٢)، وعن قريب يأتي مزيد الكلام فيه - إن شاء الله تعالى - (٣).

وقوله: « ما خلا الله باطل » من هذا القبيل، لا يجوز فيه إلا النصب، وذلك لأن « ما » فيه مصدرية فدخولها يعين الفعلية (٤)، ولفظة « الله » اسم للذات المعبود بالحق المستجمع لجميع الصفات، وقد شاع كلام الناس فيه (٥)، هل هو مشتق أم اسم موضوع؛ فلا يحتاج إلى ذكره (٦).

قوله: « باطل »: من بطل الشيء يبطل بطلانًا وبطولًا وبُطْلًا، ومعناه: ذهب ضياعًا وخسرانًا، وزاد ابن القطاع (٢) بطولة، وأبطل إذا جاء بالباطل، والأباطيل: جمع باطل على خلاف القياس، كأنه جمع إبطيل (٨)، والباطل ضد الحق، وفي عرف المتكلمين الباطل: الخارج عن الانتفاع، والفاسد: يقرب منه، والصحيح ضده ومقابله، وفي عرف الشرع: الباطل من الأعيان: ما فات معناه المقصود، المخلوق له من كل وجه بحيث لم يبق (٩) إلا صورته، ولهذا يذكر في مقابلة الباطل الحق الذي هو عبارة عن الكائن الثابت، وفي الشرع يراد به ما (١٠) هو المفهوم منه لغة، وهو: ما كان ثابت المعنى من كل وجه مع وجود الصورة، إما لانعدام محلية التصرف؛ كبيع المجنون والصبى الذي لا يعقل.

فإن قلت: ما معناه ها هنا؟.

<sup>(</sup>١) في ( ب ): خلوًا زيدًا.

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك: « واتفق النحويون، إلا أبا عمرو الجرمي على وجوب نصب المستثنى بما عدا وما خلا كقول لبيد « البيت »؛ لأن ما مصدرية ولا يليها حرف جر، وإنما توصل بجملة فعلية، وقد توصل بجملة من مبتدأ وخبر.... » شرح التسهيل ( ٣١٠/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر إعراب الشاهد الآتي بعد صفحات.

<sup>(</sup>٤) ارتشاف الضرب، تحقيق: النماس ( ٣١٨/٢ )، ومغني اللبيب، تحقيق: محمد محيي الدين ( ١٣٤/١ ).

<sup>(</sup>٥) نظرات بلاغية في أذكار الصلاة الفرضية، د/ رفعت السوداني.

<sup>(</sup>٦) اختار الزمخشري كونه اسمًا مشتقًا، ينظر الكشاف ( ٦/١ ) ط. دار الريان، الثالثة ( ١٩٨٧م)، وروح المعاني للآلوسي ( ٤/١ ه )، وما بعدها، دار إحياء التراث العربي بيروت، وانظر بيانًا مفصلًا عن لفظ الجلالة في شرح التسهيل لابن مالك ( ١٧٧/١ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) هو علي بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن الحسين المعروف بابن القطاع، صنَّف: أبنية الأفعال وأبنية الأسماء وغيرهما (ت ٥١٥هـ)، بغية الوعاة ( ١٥٣/٢، ١٥٤ ).

<sup>(</sup>٨) اللسان مادة: « بطل » وإنما كان على خلاف القياس؛ لأن جمع فاعل يكون على فواعل فجمع الباطل القياس هو: بواطل.

<sup>(</sup>٩) في ( ب ): تُبنى. ( ب ): كما.

قلت: المعنى ها هنا: كل شيء سوى الله تعالى زائل فائت مضمحل ليس له دوام.

قوله: « وكل نعيم » النعيم: ما أنعم الله به عليك، وكذلك النعمة والنعمى والنعماء، فالمد في الفتح، والقصر [ في الضم ] (1)، قوله: « لا محالة » أي: لا حيلة، ويجوز أن تكون من الحول وهو القوة والحركة، وهي مفعلة منهما، وأكثر ما تستعمل لا محالة بمعنى الحقيقة واليقين، أو بمعنى: لا بد، والميم زائدة، ومنه ما جاء في حديث (1) قُسّ بن ساعدة (1):

أيقنتُ أنسي لا مَحال لَهُ حَيثُ صارَ القَومُ صائِرُ على الله على

فإن قلت: الجنة نعيم، وهي لا تزول أبدًا، فكيف قال: وكل نعيم لا محالة زائل؟ وهذا كلام غير صحيح، ولهذا لمّا أنشده لبيد رد عليه عثمان بن مظعون (٦) – رضي اللّه تعالى عنه – وقال له: كذبت، نعيم الجنة لا يزول، على ما روى محمد بن إسحاق صاحب المغازي (٧).

وقال حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عمن حدثه قال: لما رأى عثمان بن مظعون – رضي الله تعالى عنه – ما يلقى رسول الله على وأصحابه من الأذى، وهو يغدُو ويروح في أمان الوليد بن المغيرة (^)، قال عثمان: والله إن غدوي ورواحي آمنًا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل بيتي يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني، فمشى إلى الوليد بن المغيرة وهو في المسجد، وقال (٩): يا أبا عبد شمس وفت ذمتك، وقد

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) قُسّ بن ساعدة بن عمرو بن عدي من بني إياد، شاعر وخطيب مفوَّه، أول من قال: أما بعد، أدرك النبي ﷺ قبل النبوة، توفي سنة ( ٢٣ ) قبل الهجرة. الأعلام ( ١٩٦/٥ )، وموسوعة شعراء العصر الجاهلي ( ٢٦٥ ).

<sup>(</sup>٣) مقطوعة من بيت، من مجزوء الكامل ِلقس بن ساعدة في التذكير بالموت وأولها:

فسي السذاهِ الله ولسيد الأولسيد سن من القرون لنا بعدائس

<sup>(</sup>٤) إسماعيل بن حماد الجوهري أبو نصر الفارابي، صنَّف: الصحاح ومقدمة في النحو وكتابًا في العروض وغيرهم ( ت ٣٩٣هـ ) بغية الوعاة ( ٤٤٦/١ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) الصحاح مادة: ١ حول ، وموسوعة شعراء العصر الجاهلي ( ٢٦٥ ).

<sup>(</sup>٦) هو عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب الجحمي، صحابي توفي في الثانية للهجرة، الأعلام (٢١٤/٤).

<sup>(</sup>٧) محمد بن إسحاق بن يسار بن جبار، ألف كتاب الخلفاء وكتاب السيرة وكتاب المبتدأ وكتاب المغازي توفي سنة ( ١٥٠ هـ )، ينظر كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ( ٢، ٧ ).

<sup>(</sup>٨) الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، جاهلي عادى الإسلام وقاوم الدعوة توفي في السنة الأولى للهجرة، الأعلام ( ١٢٢/٨ ).

<sup>(</sup>٩) في (أ): و فقال ٤.

شواهد الكلام \_\_\_\_\_\_\_ 1 ١٩

كنت في جوارك، وقد أحببت أن أخرج منه إلى رسول الله على فلي به وبأصحابه أسوة، فقال: فلعلك يا ابن أخي أوذيت أو انتهكت قال: لا، ولكن أرضى بجوار الله تعالى، ولا أستجير بغيره، قال: فانطلق إلى المسجد فاردد إليَّ جواري علانية؛ كما أجرتك علانية، فقال: انطلق، فخرجا حتى أتيا المسجد، فقال الوليد: هذا عثمان بن مظعون قد جاء ليرد عليَّ جواري، فقال عثمان: صدق وقد وجدته وفيًا كريم الجوار، وقد أحببت أن لا أستجير بغير الله تعالى، وقد رددت عليه جواره، ثم انصرف عثمان بن مظعون ولبيد بن ربيعة هذا في مجلس قريش، فجلس معهم عثمان وهو ينشدهم:

ألا كل شيء ما خلا الله باطل

فقال عثمان: صدقت، قال لبيد:

#### وكل نعيم لا محالة زائل

فقال عثمان: كذبت، فالتفت القوم إليه، فقالوا للبيد: أعد علينا فأعاد لبيد ، فأعاد عثمان بتكذيبه مرة وبتصديقه مرة، وإنما يعني عثمان؛ إذ قال كذبت يعني: نعيم الجنة لا يزول، فقال لبيد: والله يا نفر قريش ما كانت مجالسكم هكذا، فقام سَفِية منهم على عثمان بن معظون فلطم عينيه فاخضرت، فقال [له] (١) مَنْ حوله: والله يا عثمان لقد كنت في ذمة منيعة، وكانت عينك غنية عما لقيت، فقال: جوار الله آمن وأعز، وعيني الصحيحة فقيرة إلى ما لقيت أختها، ولي برسول الله علي ومن (٢) آمن معه أسوة، فقال الوليد: هل لك في جواري؟، فقال عثمان: لا أَرَبَ لي في جوار أحد إلا في جوار الله تعالى، ثم هاجر عثمان رضي الله تعالى عنه – إلى المدينة.

قلت: الجواب عن ذلك من وجهين:

الأول: أن لبيدًا إنما قال ذلك قبل أن يسلم، فيمكن أن يكون اعتقاده [ في ] (٣) ذلك الوقت أن الجنة لا وجود لها، أو كان يعتقد وجودها، ولكن لا يعتقد دوامها كما ذهبت (١) إليه طائفة من أهل الأهواء والضلال.

والثاني: أنه يمكن أن يكون أراد به ما سوى الجنة من نعيم الدنيا؛ لأنه كان في صدد ذم الدنيا، وبيان سرعة زوالها، وأما تكذيب عثمان بن مظعون شي إيّاه؛ فلكونه حمل الكلام عن العموم.

<sup>(</sup>١) ما بينِ المعقوفين زيادة في ( ب ). ﴿ ( ٢ ) في ( أ ): ﴿ وَبَمْنَ آمَنَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) في ( ب ): كما ذهب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة في ( ب ).

١٠ قوله: « فَلْتَرُعْكَ العواذل » من رَوَّعَهُ يُرَوِّعُه إذا كفه (١)، والعواذل ها هنا حوادث الدهر وزواجره، وإسناد العذل إليه مجاز (٢).

### الإعراب:

قوله: ( ألا كل شيء »، ألا: حرف استفتاح، غير مركبة؛ ولذلك قال سيبويه (٣): إذا سميت بها أعربت ولم تحك، وهي (١) بمنزلة: قفا (٥)، وادعى الزمخشري (١) فيها التركيب (٧)، ولم يقم على دعواه الدليل، فتصدر (٨) بها الجملة الاسمية؛ كقوله تعالى: ﴿ أَلاّ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ ﴾ [ البقرة: ١٢]، والفعلية؛ كقوله تعالى: ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصّرُوفًا عَنَّهُمْ ﴾ [ هود: ٨].

ولفظ (كل) المشهور فيه أن لا يخلو استعماله عن الإضافة لفظًا، فإن خلا لفظًا يكون مضافًا معنى؛ كقوله تعالى: ﴿ وَكُلُّ أَنَوْهُ دَخِرِينَ ﴾ [النمل: ٨٧] (٩)، وأجاز الأخفش (١٠) تجريده

- (١) في القاموس مادة: ( روع » راع فلانًا أفزعه يتعدى، ويلزم كروع بالتشديد، والروع الفزع، وهو المقصود، فقول العيني في معناه: ( كفه » غير صحيح. وفي الصحاح مادة: ( روع » الزوْعُ بالفتح: الفَزَعُ. والزَوْعُةُ: الفَزْعَةُ، ومنه قولهم: ﴿ أَفْرَعَ رَوْعُهُ، أَي ذَهِبٍ فَرْعُه، ورُعْتُ فَلانًا ورَوَّعْتُهُ فارْتاع، أي أفزعته ففزع. وتَرَوَّعَ، أي تَفَرَّعَ ».
- (۲) هو مجاز عقلي؛ حيث أسند الفعل إلى العواذل، والعواذل ها هنا حوادث الدهر؛ فهي التي تروعه أي تفزعه، فهو إسناد إلى غير ما هو له، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. ينظر علم البيان، عبد العزيز عتيق ( ١٤٥) وما بعدها. (٣) هو عمرو بن عثمان بن قنبر من موالي بني الحارث بن كعب، اشتهر بلقبه سيبويه، وهو لقب أعجمي، ومعناه رائحة التفاح، يسمى كتابه المشهور قرآن النحو؛ لأنه أول كتاب في هذا العلم، وسيبويه يعد عمدة النحويين ( ١٠٥٠هـ ). ينظر مراتب النحويين ( ١٠٤٠)، وطبقات النحويين واللغويين للزبيدي ( ٢٦)، ومجالس العلماء للزجاجي ( ١٠٤/٨)، وطبقات الذهب ( ٢٥/١).
  - (٤) في (أ): ﴿ فهي ﴾.
- (٥) قال سيبويه: « وألّا التي في الاستفهام حكاية، وأما قولك: ألا إنه ظريف، وأما إنه ظريف فبمنزلة قفًا ورمحى ونحو ذلك » الكتاب ( ٢٣٢/٣ )، ط هارون.
- (٦) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الخوارزمي الزمخشري، من أئمة الدين والتفسير واللغة، صنَّف الكشاف وأساس البلاغة والمفصل وغيرها (ت ٥٣٨هـ). الأعلام ( ١٧٨/٧ ).
- (٧) قال الزمخشري: ﴿ أَلَا مَرَكَبَةَ مَنْ هَمَزَةَ الاستفهام وحرف النفي؛ لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما بعدها، والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقًا؛ كقوله تعالى: ﴿ أَلْيَسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ ﴾ [القبامة: ٤٠] ولكونها في هذا المنصب من التحقيق لا تكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم ﴾. الكشاف ( ٦٢/١ )، وظاهرة التركيب في النحو العربي ( ٨٩ )، د. أحمد السوداني، ط أولى ( ٢٠٠٥م ).
  - (٨) في (أ): فيتصدر.
- (٩) ينظر بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية ( ٢٨٣/١ ) وما بعدها، بتحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، أولى ( ١٩٦٩م ).
- (١٠) هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة، من أكبر أثمة النحو البصريين بعد سيبويه، صنف: معاني القرآن، وشرح أبيات المعاني، والاشتقاق، ومعاني الشعر وغيرها ( ت ٢١٥هـ ). الأعلام ( ١٠١/٣، ١٠٢ )، والمدارس النحوية ( ٩٤ )=

عن الإضافة وانتصابه حالًا (١)، ووافقه أبو علي (٢) في الحلبيات (٣)، ويعضده قراءة نافع (٤): ( إنا كلًّا فيها ) (٥) [ غافر: ٤٨ ]، و « كل شيء » كلام إضافي مبتدأ، وخبره قوله: « باطل ». وقد علم أن كلمة « كل » إذا أضيفت إلى نكرة تقتضي عموم الأفراد، وإذا أضيفت إلى المعرفة تقتضي عموم الأجزاء، تقول: كل رُمَّانٍ مأكول، ولا تقول: كل الرمان مأكول، ولفظة « الله » منصوبة بقوله « خلا ».

فإن قلت: ما موضوع الجملة كلها من الإعراب؟.

قلت: يجوز أن يكون حالًا (1), وبه جزم السيرافي (1), فيكون التقدير: ألا كل شيء حال كونه خاليًا عن الله باطل؛ كما تقول في قولك: جاءني القوم ما خلا زيدًا، يعني جاءني القوم حال كونهم خالين عن زيد، ويجوز أن يكون نصبًا على الظرفية (1)؛ فيكون التقدير: ألا كل شيء وقت خلوهم عن الله باطل كما تقول في قولك: جاءني القوم ما خلا زيدًا. جاءني القوم وقت خلوهم عن زيد.

<sup>=</sup>وما بعدها، والزبيدي ( ٧٤ )، وشذرات الذهب ( ٣٦/٢ )، ومعجم الأدباء ( ٢٢٤/١١ ).

<sup>(</sup>١) قال أبو حيان: « وشذ تنكيره وانتصابه حالًا في ما حكى الأخفش ». الارتشاف ( ١٦/٥١٥، ٥١٦ ).

 <sup>(</sup>٢) هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي، صنَّف الإيضاح والتكملة والحلبيات وغيرها ( ت ٧٧٧ه )، ينظر تاريخ بغداد ( ٢٧٥/٧، ٢٧٦ ) للخطيب البغدادي، القاهرة ( ١٩٣١م )، ووفيات الأعيان ( ٨٠/٢ – ٨٠/٢ ). والأعلام ( ١٩٣/٢). 19٤ ).

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه في الكتاب المذكور كما أشار العيني.

<sup>(</sup>٤) نافع المدني أبو عبد اللَّه من أئمة التابعين بالمدينة، مجهول النسب (ت ١٦٩هـ). الأعلام (٥/٨).

<sup>(</sup>٥) قال مكي: « وأجاز الكسائي والفراء نصب كل، على النعت للمضمر المنصوب بإن، ولا يجوز ذلك عند البصريين؛ لأن المضمر لا ينعت، ولأن كلاً نكرة في اللفظ، والمضمر معرفة. ووجه قولهما أنه تأكيد للمضمر، والكوفيون يسمون التأكيد نعتًا، وكل وإن كان لفظة نكرة فهو معرفة عند سيبويه على تقدير الإضافة والحذف، ولا يجوز البدل؛ لأن المخبر عن نفسه لا يبدل منه غيره. ينظر مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ( ٦٣٧) تحقيق حاتم الضامن، ط. مؤسسة الرسالة. رابعة ( ١٩٨٨) ومعاني القرآن للفراء ( ١٠/٣) والكتاب ( ١٦٣/٢) وما بعدها، هارون، والقرطبي ( ٥١/١٥) ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت ( ١٩٨٥).

<sup>(</sup>٦) قال أبو حيان: « والفعل نصب لا خلاف في ذلك بين البصريين والكوفيين موضوع موضع الحال. قاله السيرافي » الارتشاف ( ٣١٨/٢ )، وينظر ابن يعيش ( ٧٨/٢ ).

<sup>(</sup>٧) هو أبو سعيد الحسن بن عبد اللَّه بن المرزبان، شرح كتاب سيبويه وشرح شواهده، وصنف المدخل إلى الكتاب وغيرها ( ت ٣٦٨هـ ). ينظر المدارس النحوية ( ١٤٥ ) وما بعدها، وشذرات الذهب ( ٢٥/٣ ).

<sup>(</sup>٨) قال أبو حيان: « وذهب ابن خروف إلى أن انتصابه على الاستثناء انتصاب غير، وقيل: مصدرية ظرفية؛ أي: وقت خلوهم ودخوله معنى الاستثناء ». الارتشاف ( ٣١٨/٢ )، وينظر المغني ( ١٣٣/١، ١٣٤ ).

التقدير: ألا كل شيء وقت خلوهم عن الله باطل، وقد قلنا: إن « خلا » إذا دخلت عليها كلمة « ما » لا تجر عند الجمهور (١)، ونقل الجرمي (٢) عن بعض العرب جر المستثنى بعد: « ما خلا »، وبعد « ما عدا »، على أن « ما » زائدة، وعدا وخلا حرفا جر وهذا شاذ (٣)؛ لأن « ما » تزاد بعد الحرف متأخرة عنه، كما في قوله تعالى: ﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ ﴾ [آل عمران: ١٠٩]، و ﴿ عَمَّا قَلِلٍ ﴾ [المؤمنون: ١٠] و ﴿ مِّمَا خَطِيّنَ إِمَّ أُغْرِقُوا ﴾ [نوح: ٢٠]، وها هنا هي متقدمة عن الحرف فلا يحكم عليها بالزيادة.

وإذا كانتا مجردتين من كلمة « ما » يجوز الجر بهما على أنهما حرفا جر، والنصب على أنهما فعلان فاعلهما مضمر وجوبًا، والمستثنى مفعولهما، تقول: قام القوم خلا زيدًا وخلا زيد، وعدا زيدًا وعدا زيد (<sup>1)</sup>.

### الاستشهاد فيه:

أنه أورده شاهدًا لإطلاق الكلمة على الكلام، وهو مجاز مهمل عند النحويين، مستعمل عند المتكلمين، وهو من باب تسمية الشيء باسم جزئه على سبيل التوسع، فإنه - عليه الصلاة والسلام - قال: « أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد:

أَلا كُلُّ شَيءِ ما خَلا اللهَ باطِلُ ......

فأطلق الكلمة على الكلام توسعًا، وقد روينا عن أبي هريرة (°) – رضي الله تعالى عنه – من طريق البخاري (٦) ومسلم (٧) عن النبي ﷺ أنه قال: أصدق كلمة قالها شاعر، كلمة لبيد:

<sup>(</sup>١) قال ابن يعيش: « أما ما خلا وما عدا فلا يقع بعدهما إلا منصوب؛ لأن ما فيهما مصدرية فلا تكون صلتها إلا فعلًا وفاعلها مضمر مقدر بالبعض.. وما وما بعدها في موضوع مصدر منصوب ». ابن يعيش ( ٧٨/٢ ).

<sup>(</sup>٢) صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي، لزم الأخفش وأخذ عنه، له: المختصر في النحو، وكتاب الأبنية، وصنَّف العروض وغيره ( ت ٢٠٢٥هـ )، طبقات القراء لابن الجزري ( ٣٣٢/١ )، وشذرات الذهب ( ٥٧/٢ ).

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام: « وزعم الجرمي والربعي والكسائي والفارسي وابن جني أنه قد يَجوز الجر على تقدير ما زائدة، فإن قالوا ذلك بالقياس ففاسد؛ لأن ما لا تزاد قبل الجر والمجرور بل بعده نحو: ﴿ عَمَّا قَلِيلٍ ﴾ ، و: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ ﴾ وإن قالوا بالسماع فهو من الشذوذ بحيث لا يقاس عليه ». المغني ( ١٣٤/١ ) وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣١٠/٢ ). (٤) ينظر المغنى ( ١٣٣/١ ).

<sup>(</sup>٥) هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أكثر الصحابة حفظًا للحديث والرواية (ت ٥٩هـ). الأعلام (٣٠٨/٣).

<sup>(</sup>٦) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، صاحب الجامع الصحيح وغيره (ت ٢٥٦هـ). الأعلام ( ٣٤/٦).

<sup>(</sup>٧) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، صاحب صحيح مسلم وغيره ( ت ٢٦١ ). الأعلام: ( ٢٢١/٧ ).

# أَلَا كُلُّ شَيءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ .....

وكاد ابن أبي الصلت (٢) أن يسلم »، وفي رواية لهما قال: « أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد » إلخ، وهذه الرواية رويناها أيضًا من طريق الترمذي (٣) – رحمه الله تعالى – وقد رويت هذه اللفظة بألفاظ مختلفة منها: إن أصدق كلمة ( $^{1}$ )، ومنها: إن أصدق بيت قاله الشاعر ( $^{\circ}$ )، ومنها: أصدق بيت قاله الشاعر، ومنها: أصدق بيت قالته الشعراء، وكلها في الصحيح، ومنها: أشعر كلمة قالتها العرب، قاله ابن مالك في شرحه للتسهيل ( $^{(1)}$ )، وكلها في وصف المعاني مبالغة بما يوصف به الأعيان؛ كقولهم: شعر شاعر، وخوف خائف، وموت مائت، ثم يصاغ من أفعل باعتبار ذلك المعنى، فيقال: شعرك أشعر من شعره، وخوفي أخوف من خوفه ( $^{(1)}$ )، وفيه شاهد آخر: وهو تقديم المستثنى، ولكن الشارح لَمْ يورده لذلك، وإنما أورده لما ذكرنا [ فافهم ] ( $^{(1)}$ ).

# الشاهد الثاني (۱۰٬۹)

# للله عَلَّمْتُهُ نَظْمَ الَقُوافي فَلَمًّا قَالَ قَافِيَةً هَجَانِي

أقول: قائله هو معن بن أوس المزني (١١) شاعر جاهلي مقل، قاله في ابن أحت له، وهو من

لعمرك ما أدري وإنسى الأوجل على أينا تعدو المنسية أول

<sup>(</sup>۱) ينظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري لابن حجر، دار المعارف بيروت ( ۱٤٩/۷ )، وصحيح مسلم بشرح النووي ( ۱۳/۱۵ ) ط أولى، المطبعة المصرية بالأزهر ( ۱۹۳۰م ).

<sup>(</sup>٢) أمية بن أبي الصلت الثقفي الشاعر المشهور ( ت ٩هـ ) بالطائف، مسلم ( ١٢/١٥ )، ولم توجد هذه الرواية في البخاري: كتاب مناقب الأنصار ( ١٤٩/٧ ).

<sup>(</sup>٣) محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي، من أئمة الحديث وحفاظه ( ت ٢٧٩هـ ). الأعلام ( ٣٢٢/٦ )، وينظر الحديث في تصحيحه ( ٢٩١/٩ ) ط. دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ( ١٣/١٥ ).

<sup>(</sup>٥) التي في مسلم: أصدق بيت قاله الشاعر ( ١٣/١٥ ) كما هي الرواية التالية.

<sup>(</sup>٦) شرح التسهيل لابن مالك ( ٦/١) تحقيق: عبد الرحمن السيد ومحمد بدوي المختون، ط. هجر، أولى ( ٩٩٠م).

<sup>(</sup>٧) شرح التسهيل لابن مالك ( ١٣٩/١ )، وفيه: ﴿ وَحُوفِي أَحُوفُ مَنْ حُوفُكُ ﴾.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين زيادة في (أ). (٩) ابن الناظم (٤) ط. دار الشرور.

<sup>(</sup>١٠) البيت من بحر الوافر لمعن بن أوس المزني وهو في البيان والتبيين للجاحظ ( ٢٣١/٣، ٢٣٢ ) تحقيق: هارون، دار الجيل بيروت.

<sup>(</sup>١١) معن بن أوس بن نصر بن زياد المزني، شاعر فحل، من مخضرمي الجاهلية والإسلام، له مدائح في جماعة من الصحابة، وكان معاوية يفضله ويقول: أشعر أهل الجاهلية زهير بن أبي سلمى، وأشعر أهل الإسلام ابنه كعب ومعن ابن أوس، وهو صاحب لامية العجم التي أولها:

قصيدة نونية، وقال الجاحظ (١): أولها قوله (٢):

ا - فلا وَأْسِي حبيبة ما نفاه من أَرْضِ بَنِي رَبِيعَة من هوانِ
 ا - وكان هو الغَنِيَّ إلى غِنَاهُ وكانَ من العَشِيرَةِ في مَكَانِ
 ا - تَكَنَّفُهُ الوُشَاة فَأَزْعَجُوهُ ودسوا من قضاعة غير وَانِ
 ا - فَلَولا أَنَّ أُمَّ أَبِيبِهِ أُمِي وَأَن مَن قَد هَجاهُ فَقَد هَجاني
 ا - إذًا لأصابَهُ مِنتِي هِجاءً يُمِرُ بِهِ الرَوِيُّ عَلى لِساني
 ا أَعَلَّمُهُ الرمايَة كُل يَوم فَلَمّا استَدَّ ساعِدُهُ رَماني

٧- وكـم عـلـمـتـه......... أ

وقال ابن دريد (<sup>(†)</sup>: هي لمالك بن فهم الأزدي <sup>(†)</sup> وكان ابنه سَلِيمَة رماه بِسَهْم فقتله، ووزن سليمة على وزن صحيفة، ومالك هذا ابن فهم بن غنم تنخت عليه تنوخ ونزلوا الحيرة وتحالفوا هناك، فاجتمعت إليهم قبائل من العرب فوثب سليمة على أبيه فقتله فقال أبوه الأبيات المذكورة فتفرقت بنو مالك ولحقوا بعمان، وهي من الوافر، وهو أول الدائرة المسماة بالمؤتلف <sup>(°)</sup>، وهي تشتمل على بحرين؛ هما الوافر والكامل، وأصل الوافر في الدائرة مُفَاعَلَتُن <sup>(۱)</sup> ست مرات <sup>(۷)</sup>.

والبيت المذكور قد دخله العصب بالمهملتين وهو: تسكين الخامس المتحرك ويبقى (^)

<sup>=</sup> مات في المدينة سنة ( ٣٦٤هـ ). انظر الأعلام ( ٢٧٣/٧ ).

<sup>(</sup>١) عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، كبير أئمة الأدب. صنف الحيوان، والبيان والتبيين، وغيرهما، توفي سنة ( ٥٠٥هـ ). الأعلام ( ٧٤/٥ ).

<sup>(</sup>٢) الأبيات في كتاب البيان والتبيين ( ٣/٢٣١، ٣٣٢ ) تحقيق هارون، دار الجيل بيروت.

<sup>(</sup>٣) محمد بن الحسن بن دريد الأزدي، من أئمة اللغة والأدب، له كتاب الجمهرة في اللغة (ت ٣٢١هـ). الأعلام ( ٨٠/٦ ).

<sup>(</sup>٤) مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عدثان بن عبد الله بن زهران بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبد الله ابن نصر بن مالك بن الأزد، شاعر، أول من مُلك على العرب بأرض الحيرة، أصله من قحطان عاش ما بين: ( ٨٠٤ق.هـ/٧٥١م ).

<sup>ُ )</sup> (٥) سميت بذلك؛ لأنُ بحريها مركبان من أجزاء سباعية مكررة، فأجزاؤها متماثلة، ولائتلاف أجزئها. ينظر الوافي في العروض والقوافي للتبريزي ( ٩٤ ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): « مفاعيل » وأثبت الصحيح في ذلك. ينظر مختصر في العروض لابن جني ( ١١٠ ) تحقيق د/ إمام حسن الجبوري ط ثانية ( ١٩٨٧م ).

<sup>(</sup>٧) ينظر الكافي في العروض والقوافي للتبريزي ( ١٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٨) في (أ): فيبقى.

مفاعلتن بسكون اللام فينقل إلى مفاعيلن (1)، ودخله القطف أيضًا – بالقاف في أوله، وهو الحذف بعد العصب حتى يصير: مفاعل فيرد إلى فعولن (1) فتقول: ( وكم علم ) مفاعيلن معصوب ( ته نظمل ) مفاعيلن معصوب، ( قوافي ) فعولن مقطوف، ( فلما قا ) مفاعيلن معصوب ( ل قافية ) مفاعلتن سالم، ( هجاني ) فعولن مقطوف.

قوله: « فلما اشتد » بالسين المهملة من قولهم: سدد الرامي رميته، وأنشده الجوهري في فصّل سدد شاهدًا على ما ذكر  $(^{(7)})$ ? وكذا أنشده الزمخشري في أساس البلاغة، يُقال: استد ساعده وتسدد على الرمي: استقام، وسدد السهم نحوه وتسدد السهم نفسه  $(^{(1)})$ ، وقال ابن دريد في كتاب الاشتقاق: يروى بالشين المعجمة من الاشتداد وهو القوة، وهذا يرد قول من يدَّعي من المتأخرين أن من رواه بالمعجمة فقد صحف.

قوله: ((علمته) الضمير فيه يرجع إلى المذكور في الأبيات السابقة وهو ابن أخت الشاعر. قوله: ((القوافي) جمع قافية وهي اللفظ الأخير من البيت الذي يكمل البيت هذا عن الأخفش ((()) وقال قطرب (()): القافية هي الروي (()) وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، وقال ابن كيسان (()): هي ما لزم إعادته في آخر الأبيات من الحروف والحركات، وقال الخليل ((()): هي ما تحرك ((()) من آخر البيت مع الساكنين التاليين له أحدهما ملاصق للمتحرك الأخير ((()) وقد يسمى النصف الأخير من البيت قافية تجوزًا، وأراد بها الشاعر القصيدة على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

٧ - قوله: « هجاني » من الهجو وهو خلاف المدح في اللغة، تقول: هجوته هجوًا وهجاء وتهجاء، وفي الاصطلاح: الهجو إظهار ما في الشخص من المعايب والمثالب والحط عليه بما ليس

<sup>(</sup>١) ينظر الكافي في العروض والقوافي للتبريزي (٥٣). (٢) السابق (٥١).

<sup>(</sup>٣) ينظر الصحاح، مادة: « سدد ».

<sup>(</sup>٤) أساس البلاغة، مادة: « سدد » وفيه: « بنفسه » بدلًا من « نفسه ».

<sup>(</sup>٥) ينظر الوافي في العروض والقوافي للتبريزي ( ١٩٩ ).

<sup>(</sup>٦) محمد بن المستنير بن أحمد، نحوي عالم الأدب واللغة ( ت ٢٠٦هـ ). الأعلام ( ٩٥/٧ ).

<sup>(</sup>٧) ينظر الوافي في العروض والقوافي للتبريزي ( ١٩٩ ).

<sup>(</sup>٨) محمد بن أحمد بن إبراهيم عالم العربية نحوًا ولغة (ت ٢٩٩هـ). الأعلام ( ٣٠٨/٥).

<sup>(</sup>٩) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، من أثمة اللغة والأدب، وواضع علم العروض، وأستاذ سيبويه ( ت ١٧٠هـ ). الأعلام ( ٣١٤/٢ ).

<sup>(</sup>١٠) في (أ): (هي من محرك آخر البيت ).

<sup>(</sup>١١) في الوافي في العروض والقوافي ما نصه: « فقال الخليل: هي من آخر البيت إلي أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبل الساكن » ( ١٩٩ ).

فيه من النقائص وهذان البيتان مثل يضرب لمن يسيء إليك وقد أحسنت إليه، وأنشد الميداني (١) في أمثاله (٢):

فيا عَجَبًا لمن ربّيتُ طِفلًا أعلَّمهُ الرماية كلَّ يوم أعلَّمهُ الرواية كلَّ وقت أعلَّمهُ الفُتُوة كلَّ يوم

ألقُّمُهُ بأطرافِ البَنَانِ فلما استد ساعدُه رَمَاني فلما قالَ قافيةً هَجَاني (٣) فلما طرَّ شارِبُه جَفَاني (٤)

## الإعراب:

قوله: « وكم علمته » الواو للعطف على ما قبله، وكم خبرية، والمميز محذوف تقديره: وكم تعليم علمته، أو كم مرةٍ علمته، ولا خلاف في حذف المميز جوازًا (°)، فإن قلت: ما محل « كم »؟ قلت: إن قدرته تعليمًا فكم مفعول مطلق، وإن قدرته وقتًا فهي ظرف.

قوله: « نظم القوافي » كلام إضافي، مفعول ثان لعلمته؛ لأن علَّم منقول بالتضعيف عن عَلِم بمعنى عَرَف، وفَعَّل يتعدى بالتضعيف إلى اثنين دون التاء؛ كعلَّمتُه الخير وجنَّبته الشر، وبالتاء إلى واحد كتعلَّم الخير وتجنب الشر.

قوله: « فلما » بمعنى حين، وجوابه قوله: « هجاني » و « قافيةً » نصب على أنه مَفْعُول قال، فإن قلت: القول يستدعي أن يكون مقوله جملة، وليس كذلك ها هنا، قلت: إذا كان القول بمعنى الحكاية يقع مقوله مفردًا؛ كما في قولك: قلت شعرًا بمعنى حكيته (١).

فسلمسا قسال قسافسيسة هسجسانسي

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري، صاحب مجمع الأمثال، ونزهة الطرف في علم الصرف ( ت ١٨٥هـ ). الأعلام ( ٢١٤/١ ).

<sup>(</sup>٢) مجمع الأمثال للميداني ( ١٣٠/٣ )، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط الحلبي.

<sup>(</sup>٣) روايته في مجمع الأمثال:

وكم عمل مستمه نسطم السقوافي (٤) روايته في مجمع الأمثال: (أعلمه الفتوة كل وقت).

<sup>(</sup>٥) قال ابن هشام: « وإذا وقع بعد كم اسم معرفة رفعته وأضمرت التمييز. فقلت: كم مالك؟ وكم طعامك؟ وكم غلمانك؟ فكم اسم استفهام مرفوع بالابتداء، والأسماء المرفوعة بعدها الخبر ؛ كأنك قلت: كم درهمًا مالك؟ وكم غلامًا غلمانك؟ فر درهمًا وغلامًا ) نصبت على التمييز، وأضمرتها بعد كم لدلالة ما بعدها عليها ». شرح جمل الزجاجي لابن هشام، تحقيق: على محسن عيسى مال الله ( ٢/٨ ) ط. عالم الكتب، أولى ( ١٩٨٥م).

<sup>(</sup>٦) في تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني: « يحكى بالقول الجمل نحو: قالوا سمعنا، ونحو: يقولون ربنا آمنا، وينصب به المفرد المؤدي معناها أي معنى الجمل؛ كالحديث والقصة والشعر والخطبة والكلام، ويعتبر ذلك بأن تجعل مكان ذلك المفرد جملة ثم تحمل عليها ذلك المفرد تقول: قلت كلامًا حقًّا؛ كما ينصب به المفرد المراد به مجرد <sub>=</sub>

واعلم أن القول يتعدى بخمسة أحرف: بالباء نحو: قال به بمعنى: حكم به، وباللام نحو: قال له: خاطبه، وبعن نحو: قال عنه، أي روى عنه، وبفي نحو: قال فيه، أي اجتهد فيه، ويستعمل مجردًا بمعنى: افترى، فإن قلت: ما الفاء في قوله: فلما قال؟ قلت: للتعقيب مع مراعاة معنى السببية على ما لا يخفى.

#### الاستشهاد فيه:

في كونه أطلق القافية التي هي جزء القصيدة على القصيدة، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل، أو تسمية الشيء باسم بعض؛ لأن حقيقة القافية ما ذكرناها.

## الشاهد الثالث (۲٬۱)

# تا صَاحِ مَا هَاجَ العُيُونُ الذُّرَّفَنُ مِن طَلَلٍ كَالأَتْحُمِيِّ أَنْهَجَنْ الدُّرَّفَنِ

أقول: قائله هو الراجر العجاج، واسمه عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر بن كنيف ابن عميرة بن حُيّيٌ بن ربيعة بن سعد بن مالك التميمي السعدي من سعد تميم البصري، يكنى بأبي الشعثاء. والعجاج لقبه، لقب بذلك لقوله: حتى يَعُجُّ عِنْدَهَا مَنْ عَجْعَجَا، والعج: رفع الصوت، يقال: رجل عجاج أي صَيًاح، والأنثى عجاجة، يقال: أشعر الناس العجاجان، أي رؤبة وأبوه (<sup>۳)</sup>، ورؤبة يكنى بأبي محمد وبأبي الجحاف، وهو وأبوه (<sup>1)</sup> راجزان مشهوران، كل منهما له ديوان رجز ليس فيه شعر سوى الأراجيز، وهما مجيدان (<sup>0</sup>) في رجزهما، وهما عالمان (<sup>1)</sup> باللغة، وهما في الطبقة التاسعة من رجاز الإسلام (<sup>۷)</sup>.

وقال أبو عمرو بن العلاء <sup>(٨)</sup>:.......

<sup>=</sup> اللفظ نحو: قلت كلمة » ( ١٩١/٤، ١٩٢ ) تحقيق: محمد عبد الرحمن المفدي، ط. أولى ( ١٩٨٩م ). (١) ابن الناظم ( ٥ ) ط. دار السرور، توضيح المقاصد ( ٢٧/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الرجز للعجاج، وهو في سيبويه (٢٠٧/٤) هارون، والخصائص لابن جني ( ١٧١/١)، وشرح أبيات سيبويه: سيبويه للسيرافي ( ٣٠٣/٢) تحقيق محمد على الربح هاشم، ط. دار الفكر ( ١٩٧٤م) وروايته في شرح أبيات سيبويه: يما صاح ما هماج السعسيسون السذرفسن من طلل أمسسى تسخسال المُسْحَفَنْ

<sup>(</sup>٤،٣) في ( بُ ): وابنه.

دراسة: لم يشر إلى دائرة بحر الرجز هنا، وقد أخره إلى ذكر بحر الرمل، الشاهد رقم ( ٢٠ ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): يجيدان.

<sup>(</sup>٦) في (أ): وهما عالمان، وفي (ب): وعالمًا باللغة وقد أثبت الصحيح.

<sup>(</sup>٧) ينظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( ٧٥٣/٢ ) وما بعدها تحقيق: محمود شاكر، ط. دار المدني بجدة.

<sup>(</sup>٨) أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد اللَّه بن الحصين التميمي المازني البصري ( ت ٥٦هـ ) بالكوفة، انظر =

ختم الشعر بذي الرمة (١) والرجز برؤبة، وقال أبو عبد الله الرعيني (٢) في كتابه: « المؤاخي النادر في الجمع بين اللآلي والنوادر »: إن العجاج أدرك أبا هريرة شه وروى عنه، وكان من أعراب البصرة، مخضرم أدرك الدولتين، ورؤبة وابنه أيضًا كان مقيمًا بالبصرة، فلما ظهر بها إبراهيم ابن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن علي شه (٢)، وخرج على أبي جعفر المنصور (١) خاف رؤبة على نفسه، وخرج إلى البادية لتجنب الفتنة، فلما وصل إلى الناحية التي قصدها أدركه أجله بها، فتوفي هناك سنة خمس وأربعين ومائة، وكان قد أسن، قال محمد بن سلام: قلت ليونس (٥) النحوي: هل رأيت أعرابيًا أفصح من رؤبة؟ قال: لا (١) وعن ابن قتيبة: كان رؤبة يأكل الفأر فعوتب في ذلك، فقال رؤبة: هي أنظف من دواجنكم ودجاجكم اللائي يأكلن العذرة، وهل يأكل الفأر إلا نقي البر ولباب الطعام (٧)؟.

ورؤبة بضم الراء وسكون الهمزة وفتح الباء الموحدة وبعدها هاء ساكنة، وهي في الأصل اسم لقطعة من الخشب يشعب بها الإناء، وجمعها رئاب، وباسمها سمي الراجز المذكور (^)، وعن يونس: الرؤبة خميرة اللبن، وقطعة من الليل، والحاجة، وجمام ماء الفحل (٩).

قوله: « من طلل.. إلى آخره » ليس من تتمة قوله: ياصاح ما هاج ... إلى آخره؛ كما زعمه

وفيات الأعيان (٣٦٦/٣) وما بعدها، ط. دار صادر، تحقيق: إحسان عباس، والمدارس النحوية د/ شوقي ضيف: ( ٢٧).
 (١) غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي، من مضر أبو الحارث ذو الرمة، من فحول الطبقة الثانية في عصره
 ( ت ١١٧ه ). الأعلام ( ١٢٤/٥ ).

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن شريح بن أحمد الرُّعَينيِّ أبو عبد الله، عالم بالقراءات من أهل أشبيلية، من كتبه: الكافي في القراءات ( ٣٠ ٢٧ه ). الأعلام ( ١٥٨/٦) والعِبر في خبر من غبر للذهبي، تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول ( ٢٣٥/٢)، ط. دار الكتب العلمية بيروت، أولى ( ١٩٨٥م)، وقد يكون هو محمد بن سعيد بن محمد ابن عثمان الأندلسي أبو عبد الله، رحالة من العلماء بالحديث ( ت ٧٧٨ه ). الأعلام ( ١٣٩/٦)، ولم يذكر أحد كتاب: « المؤاخي النادر في الجمع بين اللآلي والنوادر ».

<sup>(</sup>٣) (ت ١٤٥هـ). الأعلام ( ١/٨١).

<sup>(</sup>٤) هو عبد اللَّه بن محمد بن علي بن العباس، ثاني خلفاء العباسيين ( ت ١٥٨هـ ). الأعلام ( ١١٧/٤ ).

<sup>(</sup>٥) يونس بن حبيب البصري، أستاذ سيبويه (ت ١٨٢هـ)، ينظر المدارس النحوية ( ٢٨ )، ومعجم الأدباء ( ٦٤/٢٠ ). (٦) ينظر طبقات فحول الشعراء ( ٧٦١/٢ - ٧٦٧ ) الترجمة ( ٥ ).

<sup>(</sup>۷) في الشعر والشعراء لابن قتيبة يقول: قال أبو عبيدة: دخلت على رؤبة وهو يجيل جرذانًا على النار فقلت: أتأكلها؟ قال: نعم، إنها خير من دجاجكم إنها تأكل البر والتمر ( ١٤١ ) ط. عالم الكتب، ثالثة ( ١٩٨٤م )، وينظر الخزانة للبغدادي ( ٩١/١ ).

<sup>(</sup> A ) ينظر اللسان، مادة: « رأب ».

<sup>(</sup>٩) ينظر خزانة الأدب للبغدادي ( ٩٢/١، ٩٣ ) تحقيق: هارون، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب، ثانية لسنة ( ٩٧٩م ).

ابن الناظم وغيره (١) فإنهم وهموا في ذلك وَهْمًا فاحشًا؛ بل لكل منهما قافية تغاير قافية الآخر، فإن تمام الأول قوله (٢):

[ وبعده ] <sup>(۳)</sup>:

رُسُومَـهُ والمُذْهَـبَ المـزَخُولَـا (٤) ٣ - وَقَدْ أَرَانِي بِالدِّيَارِ مُشْرَفَا ٤ - أَزْمَانَ غَوَّاءُ تَـرُوقُ السُّنَّفَا ٥ - قطّف من أغنابِ ما قَطَهَا

٦ - خالط من سَلْمَى خَيَاشِيمَ وَفَا فَشَنّ في الإبريقِ منها نُزَفَا

ومن هذه القصيدة قوله أيضًا:

١ - وَمَهْمَهِ يَمْطُو مَدَاهُ الْعُسَّفَا ٢- نَـاج طَوَاهُ الأَيْنُ مِمَّا وَجَـفَا

 ٣ - سَمَاوَةَ الهِلَالِ حَتى احْقَوْقَفَا وتمام الثاني هو قوله <sup>(ه)</sup>:

١ - مَا هَاجَ أَشْجَانًا وَشَجْوًا قَدْ شَجَا

٢ - أَمْسَى لِعَافِي الرامِسَاتِ مدرجًا ٣- مَنَازِلٌ هينجن مَنْ تَهَيَّجَا

مِنْ طَلَلٍ أَمْسَى يُحَاكِي المُصْحَفَا

جَرَّتْ عَلَيهِ الريخ حَتَّى قَدْ عَفَا أَزْمَانَ لا أحسبُ شيئًا مُنْزَفًا كَأنَّ ذَا فَدَّامِة مُنَطَّفَا فَعَمَّهَا حَوْلَينِ ثُمَّ اسْتَوْدَفَا صَهبَاءَ خُرْطُومًا عقارًا قَرْقَفَا حتى تَنَاهَى في صَهَاريج الصَّفَا

بِـذَاتِ لَـوْثِ أَوْ نُـبَـاج أَشْـدَفَـا طَـيّ الـلَّيَـالِـي زُلَفًا فَزُلَـفا

مِنْ طَلَلٍ كَالْأَخُمِي أَنْهَجَا

واتىخىذتىة النسائيجيات مناأجا من آل ليلي قد عفون حججا

(٥) ينظر المغني: شواهد رقم ( ٦٠٧ ) وروايته: ما هاج أشواقًا وشجوًا قد شجا

من طلل كالأتحمى أنهجا

(٤) شرح أبيات سيبويه يروي « المزخرفن » بالنون.

وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ٧٩٤، ٧٩٤ )، ويقصد بالثاني: الشطر الثاني الذي لفقه النحويون؛ حيث أتوا بالشطر الأول من قصيدة فائية وبالثاني من قصيدة جيمية.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٥)، وتوضيح المقاصد (٢٧/١).

<sup>(</sup>٢) انظر القصيدة كلها في ديوان العجاج ( ٣٦٨ ) بتحقيق سعد حناوي، دار صادر، كما ينظر شرح أبيات سيبويه ( ٣٠٣/٢ ) وروايته: « تخال » بدلًا من « تحاكي ».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين نقص في (أ).

شواهد الكلام

14.

أَزْمَانَ أَبْدَتْ واضحًا مفلَّجا وَمُسَقَّلَةً وحاجبًا مُسزَجَّجا وكفلًا وَعُظَّ إذا تسرجسرجَا هَائِلةٍ أَهْوَالُهُ مَنْ أَذْلَجا

قَـوْدَاءَ لا تـحـمـل إلا مُــخـدَجًا

٤- والشَّخطُ قطَّاعٌ رَجَاءَ مَنْ رَجَاءً
 ٥- أغر برواقًا وطرز أبرجا
 ٦- وفاحمًا ومَرْسِنًا مسسرّجا
 ٧- ومهمه هالك من تعرّجا
 ومن هذه القصيدة أيضًا:

١ كأنَّ تحتي ذاتَ شَغْبِ سمحجا
 ٢ - جَأْبًا فَرَى تَلِيلَةَ مُسَحَّجَا
 ومنها قوله:

٣ - فعَرَفُوا أَنْ لا يُـلاقُـوا مـخـرجـا
 ٤ - حَتَّى يَعُجُّ ثَخَنًا مَنْ عَجْعَجَا

أو يَبْتَغُوا إِلَى السَّمَاءِ دَرَجَا فُيُودِي المُودِيُّ وَينْجُو مَنْ نَجَا

وبه سمي العجاج كما ذكرناه، فالأول: رجز فائي، والثاني: رجز جيمي، وأصله في الدائرة: مستفعلن ست مرات، وقد دخله الطي (١) وهو إسقاط الرابع الساكن وهو الفاء (٢) فيصير: مستعلن، فيرد إلى مفتعلن وتقطيعه ظاهر، فقوله: (من طلل) مطوي، وزنه مفتعلن والباقي سالم.

1 - قوله: « هاج » من الهيجان، يقال: هاج الشيء يهيج هيجًا وهياجًا وهيجانًا، واهتاج يهيج أي: ثار وتحرك، يقال: هاج به الدم والمرة، يقال: هاج وهاجه، يتعدى ولا يتعدى (٣) وها هنا هاج متعد، و « الذُرُف » بضم الذال المعجمة وفتح الراء المشددة جمع ذارفة، من ذَرَفَ الدمعُ إذا سال فهو ذارف ومذروف وذريف ودموع ذوارف، وقد ذَرِف دمعه ذروفًا، وذرفت عينه الدموع ذروفًا، وحكى في الصحاح ذَرَفَانًا (٤)، وقال الفراء (٥) ذَرَفَتْ عينهُ تذرافًا وتذريفًا وتَذريفًا وتأرفة (١)، وقوله: « من طَلَل » بفتحتين وهو: ما شخص من آثار الدار وما سَوَّدُوا فيها، وجمعه: أطلال وطلول.

<sup>(</sup>١) ينظر علم العروض والقافية، د/ عبد العزيز عتيق ( ٧١ ) ط. دار النهضة العربية بيروت ( ١٩٨٧ ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): إسقاط الساكن الثاني من السبب الثاني.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب مادة: « هيج ». (٤) الصحاح مادة « ذَرَفَ ».

<sup>(</sup>٥) يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي أبو زكرياء الفراء، أخذ عن الكسائي، وكان أبرع الكوفيين، له معاني القرآن وغيره (ت ٧٠٧هـ)، انظر إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين لعبد الباقي اليماني، تحقيق: عبد المجيد دياب ( ٣٧٩)، ط أولى ( ١٩٨٦م). الأعلام ( ١٧٨/٩ ) وبغية الوعاة ( ٣٣٣/٢ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر اللسان، مادة: « ذرف ».

شواهد الكلام \_\_\_\_\_\_ ١٣١

قوله: « يحاكي المصحفا » أي يشابه، والمعنى: أي شيء هيج العيون الذارفة بالدموع من طلل؛ أي: من رؤية طلل؛ كقوله تعالى: ﴿ كُلَمَّا أَرَادُوٓا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَيِّهِ ﴾ [الحج: ٢٢] أي: من أجل غم، يعني: من طلل دار قد أمسى يحاكي سطور المصحف في الخفاء، والاندراس، « والمصحف » مثلث الميم (١) حكاه في شرح الكافية (١) وهو ما يكتب فيه من جلد أو قرطاس، ويقال: صحيفة وصحف وصحائف.

٢ - « والمزخرف »: المزين، « عفا »: انمحي أثره.

٣ - قوله: « مترفًا » أي: منعمًا منزهًا، من الإتراف، قوله: « منزفًا » أي: مقطوعًا، قوله:
 « غراء »؛ أي: بيضاء، قوله: « تروق »، أي تعجب، قوله: « الشَّنْفَا » جمع شانف وهو الناظر يمينًا وشمالًا، قال الجوهري: شنفت إلى الشيء بالفتح: نظرت في اعتراض (٣).

٤ - قوله: « ذَا فَدَّامَةٍ » بالفاء؛ أي ذا خرقة، « والمنطَّف » بالطاء المهملة، معناه: المُقَرَّط، يسال: تنطفت المرأة إذا تقرطت، والنطَفةُ بالحركات: القرط.

قوله: « قطف » أي: نزع بيديه، قوله: « استودفا »؛ أي: استوكفا.

٦ - قوله: « صهباء »؛ الصهباء: الخمر سميت بذلك للونها، و: « الخُرَطُومَ » بضم الخاء المعجمة هو الخمر قاله الجوهري، وأنشد البيت المذكور (٤)، و « العُقار » من أسماء الخمر؛ لأنها تعاقر القلوب، و « القرقف » أيضًا من أسماء الخمر؛ لأنها تقرقف صاحبها؛ أي: ترعده.

٧ - قوله: « فشنَّ » من شن الماء على الشراب إذا صَبَّهُ، قوله: « نُزُفًا » بضم النون جمع نزفة، وهو القليل من الماء والشراب، ويقال: النزفة؛ الجرعة.

١ – قوله: « ومهمه »، أي: مفازة، قوله: « يمطو »، أي: يمد؛ و « المدى »: الأمد الذي إليه ينتهي، و « العُسَّف » جمع عاسف وهو القاطع بغير طريق، وربما قطع عليه الطريق، قوله: « لوث »؛ أي: قَوَّة. قال الجوهري: اللوث بالفتح القوة (٥)، و: « النَّبَاج » بضم النون وتخفيف الباء الموحدة وفي آخره جيم مثل: النباح بالحاء المهملة، وهو الردام أيضًا، و: « الأشدف » الذي فيه ميل على يده اليسرى.

٢ - قوله: « الأين: الإعياء، قوله: « زلفًا »: جمع زلفة وهي الدنو.

<sup>(</sup>١) أي مفتوحها ومكسورها ومضمومها.

<sup>(</sup>٣) الصحاح، مادة: « شنف ».

<sup>(</sup>٥) الصحاح، مادة: « لوث ».

<sup>(</sup>۲) غير موجودة لدى ابن مالك.

<sup>(</sup>٤) الصحاح، مادة: « خرطم ».

١٣٢ \_\_\_\_\_ شواهد الكلام

٣ - قوله: « سماوة الهلال » سماوة كل شيء: شخصه، أراد كشخص الهلال في دقته وانحنائه، و: « الاحقيقاف » الاعوجاج.

۱ - قوله: « أشجانا » جمع شجن بفتحتين وهو الحزن، وأما الشجن الذي معناه الحاجة فيجمع على شجون، قال الشاعر (۱):

### والنفس شتى شجونها .....

والعروضيون يروونه: ما هاج أحزانًا وشجوا قد شجا (٢) والشجو الحزن أيضًا، يقال: شجاني الشيء أحزنني، والشجا: ما نشب في الحلق من غصة هم، و: « مفازة شجواء »: صعبة المسالك.

فإن قلت: ما فائدة عطف الشجو الذي هو الحزن على (أحزانًا) على رواية العروضيين؟. قلت: لما تغاير اللفظان عطف أحدهما على الآخر، وإن كان معناهما واحدًا.

قوله: « كالأتحمي » بفتح الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الحاء المهملة: نوع من البرود بها خطوط دقيقة، وليس الياء فيها للنسبة، فإنما هي مثل الياء في قولهم: قصب يردي وكلب زفتي، ويقال: هو نسبة إلى أتحم موضع باليمن تعمل (٣) فيه البرود وتنسب إليه، والأول هو الصحيح، وشبه به الأطلال من أجل الخطوط التي فيه؛ كما شبه بالمصحف، قوله: « أنهجا »، فعل ماض، يقال: أنهج الثوب إذا أخذ في البلى، قال (٤) عبد بني الْحَسْحَاس (٥):

فما زَالَ بُرْدِي طيبًا من ثيابها إلى الحَوْلِ حَتَّى أَنْهَجَ البُرْدُ بَالِيَا ٢ - قوله: « مدرجًا »؛ أي: طريقًا؟ قوله: « واتخذته النائجات منأجًا »، من نأجت الريح

<sup>(</sup>١) مطلع أرجوزة للعجاج في ديوانه (٧) وهو شاهد على جمع شجن على شجون.

<sup>(</sup>٢) ينظر الوافي في العروض والقوافي للتبريزي: ( ١٠٥ ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): يعمل.

<sup>(</sup>٤) هو سحيم عبد بني الحسحاس شاعر رقيق كان عبدًا نوبيًّا، أعجمي الأصل، اشتراه بنو الحسحاس، رآه النبي ﷺ وكان يعجبه شعره (ت ٤٠٨٠). الأعلام (٧٩/٣) وفوات الوفيات (٤٢/٢) وما بعدها تحقيق د. إحسان عباس، ط. دار صادر بيروت.

<sup>(</sup>٥) من الطويل، انظر ديوان سحيم (٢٠) ط. دار الكتب. وروايتهُ في الصحاح:

ف ما زال بردي طيبًا من ثيابها إلى الحول حتى أنهج الشوب بالي ينظر الصحاح، مادة: « نهج »، وطبقات فحول الشعراء لابن سلام ( ١٨٨/١ ) تحقيق: محمود شاكر، وهو شاهد على أن « نهج » بمنى بلى وخلق.

شواهد الكلام \_\_\_\_\_\_\_ شواهد الكلام

تنأج نثيجًا تحركت فهي نؤوج ولها نثيج؛ أي: مَرٌّ سريع مع صوت، ومادته: نون وهمزة وجيم.

٤ - قوله: « واضحًا مفلجًا »، الواضح: الثغر الأبيض، والمفلج: المتفرق، و: « الأبلج » شديد بياض البياض، شديد سواد السواد، وقال الأصمعي (١): الواسع والمزجج بالإثمد المطول به (١).

٦ - و « الفاحم » بالفاء والحاء المهملة: الشعر الأسود، و: « المرسن » الأنف، و « المسرج » المحسن المليح، و « الوعث الوثير » هو المكان السهل تغيب فيه الأقدام، وامرأة وثيرة: كثيرة اللحم وكذلك امرأة وعثة: كثيرة اللحم، و « ترجرج » إذا اضطرب وتمخض.

V = e « الهالك »: من قولهم: هلكه الله (7)، قاله أبو عبيدة (1)، و « أدلج »: سار ليلاً.

1 - e « الشغب » بالشين والغين الساكنة المعجمتين والباء الموحدة، وهو شدة النفس وشرهها، و « السمحج »: المنطوية البطن، وقال الأصمعي: الطويلة (°)، و « القوداء »: الطويلة العنق، و « المخدج »: الناقص الخَلْق، وفي حديث علي – رضي الله تعالى عنه – في ذي الثدية مخدَج اليد؛ أي: ناقصها.

٢ - قوله: « جأيًا » بفتح الجيم وسكون الهمزة وفي آخره ياء موحدة، وهو الغليظ من حمر الوحش، قال أبو زيد (١): يهمز ولا يهمزة (٧)، قوله: « مسحجًا » بتقديم الحاء المهملة على الجيم وهو المعضد، يقال: حمار مسحج؛ أي: مُعَضَّض مُكَدَّح، وهو بمعنى التسحيج؛ كقوله تعالى: ﴿ وَمُزَقِّنَهُم كُلُّ مُمَزَقٍ ﴾ [ سأ: ١٩]، وتوهم بعضهم أنه اسم مفعول [ مصحف بنيته فقال: تليله، والليت بكسر اللام: صفحة العنق، والتليل بفتح التاء المثناة من فوق هو العنق ] (٨).

٤ – وقوله: « حتى يعج » من العج وهو رفع الصوت، و « الثخن » بفتح الثاء المثلثة والخاء

<sup>(</sup>١) هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع، راوية العرب، له: المترادف، وشرح ديوان ذي الرمة وغيرهما ( ت ٢١٦هـ ). الأعلام ( ١٦٢/٤ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر اللسان، مادة: « بلج ». (٣) اللسان، مادة: « هلك ».

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي البصري، من أثمة الأدب واللغة، له مجاز القرآن وإعراب القرآن والأمثال وغيرها ( ت ٢٠٩هـ ). الأعلام ( ٢٧٢/٧ ) وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ( ٣٥٠ ) وشذرات الذهب ( ٢٤/٢، ٢٥ ).

<sup>(°)</sup> ينظر تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي، مادة: ٥ سمحج ٥، تحقيق د / حسين نصار، ط. دار إحياء التراث العربي بيروت.

<sup>(</sup>٦) هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري، من أثمة الأدب واللغة، صنف النوادر في اللغة ولغات القرآن وغيرهما ( ت ٢١٥هـ ). الأعلام ( ٩٢/٣ )، وإشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ( ١٢٨ ).

<sup>(</sup>٧) أساس البلاغة، مادة: ( جأب ٥.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين في (أ) مذكورة قبل الآية الكريمة.

178 melak Il Melak Il

المعجمة وفي آخره نون (١)، ويروى: حتى يعج عندها من عجعجا، قال اللحياني (٢): رجل عجعاج؛ أي صيًاح (٣).

### الإعراب:

قوله: ( يا صاح ) كلمة يا: حرف النداء، وصاح: منادى مرخم على لغة الانتظار ( أ ) ولم يرخم على لغة الانتظار ( أ ) ولم يرخم على لغة الاستقلال ( ) وترخيمه نادر كقولهم: أطرق كرا ( أ ) لأنه ليس بعلم ولا مؤنث، وقول من قال أصله: صاحبي رُخِّمَ بحذف المضاف إليه، ثم بحذف آخر المضاف ( ) مردود.

قوله: « ما هاج » ما: مبتدأ، وهاج: فعل، والضمير الذي هو فيه فاعله يرجع إلى « ما » والعيون مفعوله، « الذُّرُفَنْ »: نصب على أنها صفة للعيون، والجملة خبر المبتدأ، قوله: « من طلل » جار ومجرور متعلق بقوله: هاج، قوله: « أمسى » جملة في محل الجر على أنها صفة لطلل، وأمسى من الأفعال الناقصة، ومعناهُ ها هنا صار (^).

قوله: « المصحفن » مفعول يحاكي، والجملة في محل النصب على أنها خبر أمسى، قوله: « ما هاج أشجانًا » الكلام فيه كالكلام في قوله: ما هاج العيون.

قوله: « قد شجا » جملة فعلية وقعت صفة لقوله: شجوًا، ومفعول شجا محذوف تقديره:

<sup>(</sup>١) لم يفسر معناه العيني: يقال ثخن ككرم ثخونة غلظ وصلب فهو ثخين، ففي الصحاح مادة: « ثخن » يقول الجوهري: « ثخن تُخُنَ الشيء ثُخانَةً، أي غلُظَ وصلب، فهو ثَخينٌ ».

<sup>(</sup>٢) علي بن المبارك أبو الحسن اللحياني، من بني لحيان بن هذيل، له: النوادر المشهورة، لم يذكر وفاته. بغية الوعاة (٢/١٨٥).

<sup>(</sup>٣) قالَ الجوهري: ﴿ الْعَجُ ﴾: رفع الصوت، الصحاح، مادة: ﴿ عجج ﴾.

<sup>(</sup>٤) يقصد بلغة الانتظار عند النحويين: بقاء الاسم على حاله بعد الحذف منه لأجل الترخيم؛ كقوله: يا فاطم ببقاء الميم مفتوحة، ينظر ابن يعيش (٢٠/٢)، وابن الناظم (٣٣٣)، وتطبيقات نحوية وبلاغية، د/ عبد العال سالم مكرم (٢٠/٢) وما بعدها، ط. مؤسسة الرسالة بيروت، ثانية (١٩٩٢).

 <sup>(</sup>٥) هو جعل الاسم المرخم بعد الحذف منه اسمًا كاملًا مبنيًا على الضم دون النظر إلى ما حذف منه، ينظر ابن الناظم
 (٣٣٣) وتطبيقات نحوية وبلاغية (١٢٢/٢).

<sup>(</sup>٦) يقول ابن مالك: « ولا يستباح في غير ضرورة ترخيم منادى عار من علمية ومن هاء تأنيث، وشذ قولهم في صاحب: يا صاح، وفي كروان: يا كرا، وزعم المبرد أن ذكر الكروان يقال له: كرا، ومن أجل قوله قلت: وأطرق كرا على الأشهر؛ لأن الأشهر في أطرق كرا، أطرق يا كروان فرخم وحقه ألا يرخم؛ لأنه اسم جنس عار من هاء التأنيث وقدر ما بقى مستقلًا فأبدلت الواو ألفًا، وحذف حرف النداء، وحقه ألا يحذف؛ لأنه اسم جنس مفرد ». شرح التسهيل ( ٣٤٢/٣ ).

 <sup>(</sup>٧) قال الصبان: « زعم ابن خروف أن الأصل: صاحبي وأنه أجري مجرى المركب المزجي، فرخم بحذف الكلمة الثانية ثم أدركه ترخيم آخر بعد ذلك الترخيم فحذف الباء من صاحب، وهو تعسف لا داعي له » ( ١٨٥/٣ ).
 (٨) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٤٥/١ ).

وشجوًا قد شجاه، أي: أي شيء هيج الشجو الذي قد شجاه.

قوله: « من طلل » متعلق <sup>(۱)</sup> بقوله ما هاج، قوله: « كالأتحمي » صفة موصوفها محذوف، أي كالبرد الأتّحمي، وهو صفة لطلل ومحلها الجر، قوله: « أنهجا » جملة فعلية ماضية في محل النصب على الحال بتقدير « قد » أي كالبرد الأتحمي حال كونه قد أنهجا. أي بلي وأخلق <sup>(۱)</sup>. الاستشهاد:

في قوله: « الذرفن » فإنه جمع بين الألف واللام وتنوين الترنم، وفي قوله: « أنهجن » فإنه أدخل تنوين الترنم في الفعل، وتنوين الترنم: هو المبدل من حرف الإطلاق عوضًا عن مدات الترنم، وهي الألف والواو والياء (٣)، أما الألف ففي ما مر من قوله: « الذرفن » و « أنهجن ». وأما الواو ففي قول الآخر (٤):

...... سُقِيت الغَيْثَ أَيَّتهَا الخِيامُنْ وأما الياء ففي قول الآخر (°): كانَتْ مُبَاركة من الأيامن

متى كان الخيام بـذي طـلـوح ينظر ديوان جرير ( ٥١٢ ) بشرح محمد الصاوي، دار صعيب بيروت، وسيبويه ( ٢٠٦/٤ ) وروايته في الكتاب

<sup>(</sup>١) في (أ): يتعلق.

<sup>(</sup>٢) في (أ، ب): أي بلي و ﴿ خلولق ﴾ وأثبت الصحيح.

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١١/١ ) وقال ابن يعيش: « وهذا التنوين يستعمل في الشعر والقوافي للتطريب معاقبًا بما فيه من الغنة لحروف المد واللين ». شرح المفصل لابن يعيش ( ٣٣/٩ ).

<sup>(</sup>٤) من الوافر لجرير، عجز بيت وصدره:

ه الخيامو ۵، وابن يعيش ( ٣٣/٩ )، والارتشاف ( ٢٧٢/٣ ) ،والمنصف ( ٢٢٤/١ )، وشرح شواهد المغني ( ٢٢٦ ). (٥) من الكامل، عجز بيت نسبه سيبويه لجرير، وصدره:

أيهات منزلنا بنعف سويقة

وليس في الديوان، انظر الكتاب ( ٢٠٦/٤ )، والخصائص ( ٢٤٣/٣ )، واللسان، مادة: « سوق »، وروايته في الكتاب: « الأيامي ».

# الشاهد الرابع(٢٠١)

## خَنَى الْمُخْتَرَقْنَ خَاوِي المُخْتَرَقْنَ

أقول: قائلة هو رؤبة بن العجاج، وقد ترجمناه فيما مضى (٣)، وهو من قصيدة قافية مرجزة، وأولها هو قوله (٤):

١ - وقاتم الأعماقِ خاوِي الخُترَقْ ٢ - يَكِلُّ وَفْلُدُ الرِيحِ مِنْ حَيْثُ انْخَرَقْ ٣- ناءٍ مِنَ التَصْبِيحِ نَائِي المُغْتَبَقّ ٤ - في قِطع الآلِ وَهَبْوَأْتِ الدُقَقْ ه - تَنَشَطَتُهُ كُلُّ مِغْلاةِ الوَهَقْ ٦ - مائِرَةِ العَضْدَيْنِ مِصْلاةِ العُنُقْ ٧ - إذَا الدَّلِيلِ اسْتافَ أَخْلاقَ الطُّرُقْ ٨ - أَوْ جادِرُ اللّيتَين مطْويُ الحَنَقْ ٩ - لَوَّحَ مِنْهُ بَعْدَ بُدْنِ وَسَنَقْ ١٠ - تَلْوِيحَكَ الضامِرَ يُطْوَى لِلسَّبَقْ ١١ - فِيها خُطُوطٌ مِنْ سَوادٍ وَبَلَقْ ١٢ - يُحْسَبْنَ شامًا أَوْ رِقاعًا مِنْ بِنَقْ ١٣ - مَقْذُوذَةُ الآذانِ صَدْقاتُ الحَدَقْ ١٤ - أَجِنَّةً في مُسْتَكِنّاتِ الحَلَقْ ١٥ - وَلَمْ يُضِعْها بَيْنَ فِرْكِ وَعَشَقْ ١٦ - أَلُّفَ شَتَّى لَيْسَ بِالراعِي الحَمِقْ ١٧ - قَبَاضة بَيْنَ العَنِيفِ وَاللَّبِقْ

مُشْتَبِه الأَعْلام لَاع الخَفَقْ شَأْزِ بِمَنْ عَوَّهَ جَدْبِ النَّطَلَقْ تَبْدُو لَنَا أَعْلامُهُ بَعْد الغَرَقْ خارجَةً أغناقُهَا مِنْ مُعْتَنَقْ مَصْبُورَةٍ قَرْواءَ هِرْجابِ فُئُقْ مُسْوَدَّة الأَعْطافِ مِنْ وَشْمِ العَرَقْ كَأَنُّها حَقْباءُ بَلْقاءُ الزَّلَقْ مُحَمْلَجٌ أُدْرجَ إِدْراجَ الطَّلَقْ مِنْ طُولِ تَعْداءِ الرَّبِيعِ في الأَنَقْ قُودٌ ثَمانِ مِثْل أَمْراس الأَبَقْ كَأَنَّهَا في الجِلْدِ تَوْلِيعُ البَهَقْ فَوْقَ الكُلِّي مِنْ دائِراتِ المُتَطَقْ قَد أَحْصَنَتْ مِثْلَ دَعَامِيصِ الرَّنَقْ فَعَفَّ عَن أَسْرارِها بَعْد العَسَقْ لا يَتْرُكُ الغَيْرَةَ مِنْ عَهْدِ الشَبَقْ شذَّابَةٌ عَنْهَا شَذَى الرُّبْعِ السُّحُقْ مُقْتَدِرُ الضَيْعَةِ وَهْوَاهُ الشَّفَقْ

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٥ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٩/١ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ٢٠/١ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الرجز لرؤبة بن العجاج، هو أولها وقد سردها الشارح كاملة، وبيت الشاهد في الكتاب (۲۱۰/۶)، وشرح التسهيل ( ۱۱/۱)، والدرر اللوامع ( ۳۸۲، ۲۸۸،)، والخصائص ( ۲۲۸/۱)، والمنصف ( ۳۲۲، ۳۰۸)، والمحتسب ( ۸۲/۱)، وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ۷۶۲).

<sup>(</sup>٣) انظر الشاهد الثالث من هذا الكتاب. (٤) الديوان.

مَرْعَى أَنِيقَ النَبْتِ مُجّاجَ الغَدَقْ مِنْ باكِرِ الوَسْمِيِّ نَضَّاخِ البُوَقْ حَتَّى إذا ما اضفَرَّ حُجْرَانُ الدُّرَقْ وَشَفَّها اللُّوحُ بِمَأْزُولِ ضَيَقُ وَبَتُّ حَبْلُ الْجُزْءِ قَطْعَ النُّحَذِقْ وَاسْتَنَّ أَعْراف السَفَا عَلَى القِيَقْ وَشَجَّ ظَهْرِ الأَرْضِ رَقَّاصُ الهَزَقْ كَالْهَرَوِيِّ الْجَابَ عَنْ لَوْنِ السَّرَقْ فَاثْمَارَ عَنْهُنَّ مُوَارَاتُ المِزَقُ وَافْتَرَشَت أَبْيَضَ كَالصُّبْحِ اللَّهَقْ لِلْعِدِّ إِذْ أَخْلَفَهَا مَاء الطَّرَقْ يَشْذِبُ أُخْرِاهُنَّ مِنْ ذَاتِ النَّهَقْ كَأَنَّهُ إِذْ راحَ مَسْلُوسَ الشَّمَقْ مُنْسَرِحًا إِلَّا ذَعَالِيبَ الخِرَقْ صاحِبَ عادَاتِ مِنَ الورْدِ الغَفَقْ ضَرْحًا وَقَد أَنْجَدْنَ مِنْ ذات الطَوَقْ مُسْتَويَاتِ القَدُ كَالجَنْبِ النَّسَقْ مِنْ غائِلاتِ اللَّيْلِ وَالْهَوْلِ الزَّعَقْ لَوَاحِقُ الأَقْرابِ فِيهَا كَالْقَقْ مِنْ كَفْتِها شَدًّا كَإِضْرامِ الْحَرَقْ تَفْلِيلُ مَا قَارَعْنَ مِنْ سُمْرِ الطُّرَقْ يَثْرُكُنَ تُرْبَ الأَرْضِ مَجْنُونَ الصِّيقْ ركبن في جدول أرساغ وثق إِذَا تَتَلَّاهُنَّ صَلْصِالَ الصَّعَقْ يرمى الجلاميد بجلمود مِدَقْ

١٨ - شَهْرَيْنِ مَرْعاهَا بِقِيعانِ السلَقْ ١٩ - جَوَازِئًا يَخْبِطْنَ أَنْداءَ الغَمَقْ ٢٠ - مُسْتَأْنِف الأَعْشَابِ مِنْ رَوْضِ سَمَقْ ٢١ - وَأَهْيَجَ الْخَلْصاءَ مِنْ ذاتِ البُرَقْ ٢٢ - وحلَّ هَيْفُ الصَّيفِ أَقْرَانَ الرَّبَقْ ٢٣ - وَخَفَّ أَنُواءُ الرَبِيعِ المُزْتَزَقْ ٢٤ - وَانْتَسَجَتْ فِي الرِيحِ بُطْنانُ القَرَقْ ٢٥ - هَيُّجَ وَاجْتَابَتْ جِدِيدًا عَنْ خَلَقْ ٢٦ - طَيَّرَ عَنْهَا النَسءُ حَوْلِيَّ العِقَقْ ٢٧ - وَمَاجَ غُدْرانُ الضَحَاضِيح اليَقَقْ ٢٨ - قُواربًا مِنْ واحِفِ بَعْدُ العَبَقْ ٢٩ - بَين القَرِيُّينِ وَخَبْرَاءِ العَذَقْ ٣٠ - أَحْقَبُ كَالْحِلْجِ مِنْ طُولِ القَلَقْ ٣١ - نُشُرَ عَنْهُ أَوْ أَسِيرٌ قَدْ عتَقْ ٣٢ - مُنْتَحِيًا مِنْ قَصْدِهِ عَلَى وَفَقْ ٣٣ - تَزمِى ذِرَاعَيْهِ بِجَفْجاثِ السَوَقْ ٣٤ - صَوَادِقَ العَقْبِ مَهَاذِيبَ الوَلَقْ ٣٥ - تَحِيدُ عَن أَظْلالِهَا مِنَ الفَرَقْ ٣٦ - قُبٌّ مِنَ التَعْداءِ حُقْبٌ في سَوَقْ ٣٧ - تَكَاد أَيْدِيهِنَّ تَهْدِي في الزَّهَقْ ٣٨ - سَوَّى مَسَاحِيهِنَّ تَقْطِيطَ الْحُقَقْ ٣٩ - زُكِّبْنَ في مَجْدُول أَرْساغ وُثُقْ ٠٠ - وَالْمَرُوَ ذَا الْقَدَّاحِ مَصْبُوحَ الْفِلَقُ ٤١ - يَنْصَاحُ مِنْ جُبْلَةِ رَضْم مُدَّهَقْ ٤٢ - مُعْتَزِمُ التَّجْلِيحِ مَلَّاخُ الملقْ

حَشْرَجَ فِي الجَوْفِ سَحِيلًا أَوْ شَهَقْ كَأَنَّهُ مُسْتَنْشِقٌ مِنَ السَّرَقُ أَوْ مُقْرَعُ مِنْ رَكْضِهَا دَامِي الزَّنَقُ في الرَأْسِ أَوْ مَجْمَع أَخْناءِ دِقَقْ قَعَقَعَةَ المِحْوَرِ خُطَّافَ العَلَقْ وَانْحَسَرَتْ عَنَها شِقابُ الْخُتَنَقُ وَانْشَقَّ عَنْها صَحْصَحَانُ النَّفَهَقْ في رَسْم آثارِ وَمِدْعاسِ دَعَقْ أَخْضَرَ كَالبُرْدِ غَزِيرَ النُّبَعَقْ في حاجِرِ كَعكَعَهُ عَن البَثَق في غِيل قَصْباءَ وَخِيسٍ مُخْتَلَقْ وَلَمْ يُفَجَّشْ عِنْدَ صَيْدِ مُخْتَرَقْ يَأْوِي إِلَى شَفْعَاءَ كَالثَوْبِ الخَلَقُ إِذَا احْتَسَى مِنْ لَوْمِها مُرَّ اللَّعَقْ لَوْ صَحْبَت حَوْلًا وَحَوْلًا لَمْ تَفِقُ غُولٌ تَشَكِّى لِسَبَنتي مُغْتَرَقُ لا يَشْتَكِي صُدْغَيْهِ مِنْ داءِ الوَدَقْ وما بعينيه عواوير البخق حَجْريَّةً كَالجَمْر مِنْ سَنِّ الذَّلَقْ سَوّى لَهَا كَبْدَاءَ تَنْزُو في الشَّنَقْ تَنْفُرُ مَثْنَ السَمْهَرِيُّ ٱللَّمْتَشَقْ عَوَلَةُ عَبْرَى وَلْوَلَتْ بَعْدَ المَّأَقْ وَفَقُ هِلالِ بَين لَيل وَأُفُقْ فَهِيَ ضَرُوحُ الرَّكْضِ مِلْحَاقُ اللَّحَقّ وَقَدْ بَنَى بَيْتًا خَفِيَّ النُّزَبَقْ

٤٣ - مُاتِنِ غايتها بعد النَّزَقْ ٤٤ - حَتَّى يُقَالَ ناهِقٌ وَمَا نَهَقُ ه ٤ - خُرًّا مِنَ الخَرْدَل مُكْرُوهَ النَشَقْ ٤٦ - أَوْ مُشْتَكِ فَائِقَهُ مِنَ الْفَأَقْ ٤٧ - شَاحِيَ خَيْي قَعْقَعَانِي الصَلَقْ ٤٨ - حَتَّى إِذَا أَفْحَمَهَا في النُّسَحَقْ ٤٩ - وَثَلَمُ الوادِي وَفَرْغُ النُّدَلَقْ ٥٠ - زُورًا تَجَافى عَنْ أَشَاءَاتِ العُوقْ ١٥ - يَرِدْنَ تَحْت الأَثْلِ سَيَّاحَ الدَّسَقْ ٥٢ - قَدْ كَفَّ عَنْ حَائِرِهِ بَعْدَ الدفَقْ ٥٣ - وَاغْتَمَسَ الرامي لِمَا بَينَ الأُوَق ٥٤ - لا يَلْتَوي مِنْ عاطِس وَلا نَغَقْ ٥٥ - نيئ وَلا يَذْخُرُ مَطْبُوخَ الْرَقْ ٥٦ - لَمْ تَرْجُ رِسْلًا بَعْد أَعْوَام الفَتَقْ ٥٧ - جَدُّ وَجَدُّت إِلْقَةٌ مِنَ الإِلَق ٥٨ - ترمل في الباطِلِ مِنْهَا المُمْتَذَقْ ٥٩ - كَالْحَيَّةِ ٱلْأَصْيَدِ مِنْ طُول الأَرَقْ ٦٠- كَسَّرَ مِن عَينيهِ تَقويمُ الفُوق ٦١ - حَتَّى إِذَا تَوَقَّدَتْ مِنَ الزَّرَقْ ٦٢ - يُكْسَينَ أَزِياشًا مِنَ الطَيْرِ العُتُقْ ٦٣ - نَبْعِيَّةُ سَاوَرَهَا بَيْنَ النِّيَقْ ٦٤ - كَأَثَمَا عَوْلَتُها مِنْ التَأَقْ ٦٥ - كَأَنَّها في كَفِّهِ تَحتَ الرُّوق ٦٦ - أَمْسَى شَفَى أَوْ خَطَّة يَوْمَ الْحَقْ ٦٧ - لَوْلا يُدلى حَفْضُهُ القِدْحَ انْزَرَقْ

مُقْتَدِرَ النَقْبِ خَفِيَّ المُمْتَرَقْ أَسَّسَهُ بَيْنَ القَريبِ وَالْعَقْ فَبَاتَ وَالنَّفْسُ مِنَ الحِرص الفَشَق لَّا تَسَوَّى في ضَئِيلِ النُّدَمَقُ سَاوَى بِأَيْديهِنَّ مِنْ قَصْدِ اللَّمَقْ فَجِئْنَ وَاللَّيْلُ خَقِيُّ النُّسَرَقْ في الماءِ وَالسَاحِلُ خَصْحَاضُ البَّثَقُ يُمْصَعْنَ بِالأَذْنابِ مِنْ لَوْح وَبَق وَبَلَّ نَضْحُ الماء أَعْضَادَ اللَّزَقْ سِرًّا وَقَدْ أَوَّنٌ تَأْوِينَ العُقُقْ لَوْ صَفّ أَدْرِاقًا مَضَى مِن الدرَقْ وَمَثْنُ مَلْساءِ الوَتِينِ في الطبَق حَتَّى تَهَاوَى أَرْبَعٌ في النُّعَفَقْ تَرَى بِهَا مِنْ كُلِّ مِرْشَاشِ الوَرَقْ وَانْصَاعَ بَاقِيهِنَّ كَالْبَرْقِ الشقَقْ كَأَنُّها وَهِي تَهارَى بِالرَقَقْ حِين احْتَدَاها رُفْقَةٌ مِنَ الرفَق فَأَصْبَحَتْ بِالصلْبِ مِنْ طُولِ الوَسَقْ كَاذَبَ لَوْمَ النفْسِ أَوْ عَنْهَا صَدَقْ

(٢) في (أ): على تمامها.

٦٨ - رَمْسًا مِنَ النَّامُوسِ مَسْدُودَ النفَقْ ٦٩ - مَضْطَمِرًا كَالقَبْرِ بِالضِيقِ الأَزَق ٧٠ - أَجْوَفَ عَنْ مَقْعَدِهِ وَالْرُتَفَقْ ٧١ - في الذرب لَوْ يَمْضَعُ شَرِيًا ما بَصَقْ ٧٢ - وأوفقت الرَّمْي حَشرَاتُ الرَشَقْ ٧٣ - مَشْرَعَةٌ ثَلْماءُ مِنْ سَيْلِ الشدَقْ ٧٤ - إِذَا دَنَا مِنْهُنَّ أَنْقَاضُ النُّقَقْ ٥٧ - بَصْبَصْنَ وَاقْشَعْرَرْنَ مِنْ خَوْفِ الزُّهَقْ ٧٦ - حَتَّى إِذَا مَا خُصْنَ فِي الْحَوْمِ الْهَقْ ٧٧ - وَسْوَسَ يَدْعُو مُخْلِصًا رَبُّ الفَلَقْ ٧٨ - وَازْتَازَ عيرى سَنْدَرِيٍّ مُخْتَلَقْ ٧٩ - يَشْقَى بِهِ صَفْحُ الفَريص وَالأَفَقْ ٨٠ - فَمَا اشْتَلاهَا صَفْقُهُ لِلْمُنْصَفَقْ ٨١ - بِأَرْبَعَ يَنْزَعْنَ أَنْفَاسَ الرمَقْ ٨٢ - كَثَمَر الحُمَّاض مِنْ هَفْتِ العَلَقْ ٨٣ - تَرْمِي بِأَيْدِيها ثَنَايَا النُّفَرَقْ ٨٤ - مِنْ ذَرْوهَا شِبْراقُ شَدِّ ذِي عَمَقْ ٨٥ - أَوْ خَارِبٌ وَهْيَ تَغَالَى بِالْحِزَقْ ٨٦ - إِذَا تَأْنَّى حِلْمَهُ بَعْدَ الغَلَقْ

وإنما سقنا هذه الأرجوزة بكمالها لوجوه:

الأول: لكونها عزيزة [ الوجود ] (١) وقلَّ من يقف [ عليها كاملة ] (١). والثاني: فيها أبيات كثيرة مستشهد [ فيها بما ] (١) نحن بصدده. والثالث: لتكتير الفائدة؛ لاشتمالها على لغات غريبة وألفاظ عجيبة.

<sup>(</sup>١) زيادة في (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): بها فيما.

والرابع: [أن] (١) مطلعها بيت مستطرق كثير الورود في كتب النحو واللغة، فلأجله ذكرنا الباقية.

والخامس: ليدل على توغلنا في هذا الفن وشدة تَنْقيرِنا في مظان الأشياء ومدارك اللغات والألفاظ، فنتكلم على لغاتها مختصرة تكثيرًا للفائدة، وإزاحة للإهمال عن ألفاظها الغريبة.

۱ – فقوله: « وقاتم الأعماق »؛ أي: ومكان قاتم الأعماق، أي مغبر النواحي، القاتم: المكان المظلم المُغبر من القَتَامِ وهو الغبار، وقال ابن السكيت (٢): يقال: أسود قاتم وقاتن (٣)، والقتمة: لون فيه غبرة وحمرة ومثلة القُترة، وفي الأساس (٤): لون قاتم وأقتم: أغبر يعلوه سواد، وقَدْ قَتَمَ يَقْتِمُ من باب ضرب يضرب، وقتِم يقتَم من باب علم يعلَم قتمًا وقتمة، و « الأعماق » جمع عمق بفتح العين وضمها، قال الجوهرى: العُمْقُ والعَمْقُ ما بَعُدَ من أطراف المفاوز، ثم قال: ومنه قول رؤبة:

## وَقَاتِم الأَعْمَاقِ خَاوِي الخُتَرقْنْ ..........

وعمق كل شيء آخره ومنتهاه (°)، و « الخاوي » بالحاء المعجمة من خوى البيت إذا خلا، قال الله تعالى: ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَ اللهُ بِمَا ظُلَمُواً ﴾ [النمل: ٥٠]، قيل معناه: خالية، وقيل ساقطة (١)، والحواء بالفتح الهواء بين السماء والأرض، وكل فرجة بين السماء والأرض خوى، وفي الأساس: خوي البطن خلا من الطعام فأصابه الحوى، أي: الجوع (٧)، و: « المخترقن » الممر الواسع المتخلل للرياح؛ لأن المار يخترقه، مفتعل من الحرق وهي المفازة، [ وأصله ] (٨) من خرقت الأرض خرقًا، أي جبتها، والحرق: الأرض الواسعة تنخرق فيها الرياح، والحريق المطمئن من الأرض وفيها نبات.

قوله: « مشتبه الأعلام »، أي: الجبال، وهو جمع عَلَم؛ كالقلم يجمع على أقلام، والمعنى: إن أعلام هذه الطرق يشبه بعضها بعضًا فلا يهتدي السالك بها، قوله: « لمَّاع الخفق » اللماع: من لمع البرق لمعّا ولمعانًا إذا أضاء، وكذا التمع ونحوه، و: « الخفق » من خفق العلم والنجمُ خَفْقًا

<sup>(</sup>١) في (أ): زيادة ﴿ أَن ﴾.

<sup>(</sup>٢) هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت، له مصنفات عديدة في النحو وغيره (ت ٢٤٤هـ). بغية الوعاة ( ٣٤٩/٢ ).

<sup>(</sup>٣) القلب والإبدال لابن السكيت، الصحاح، مادة: ﴿ قتم ﴾. ﴿ ٤) أساس البلاغة للزمخشري: مادة ﴿ قتم ٩.

<sup>(</sup>٥) الصحاح للجوهري، مادة: ( عمق ) وروايته: المخترق.

<sup>(</sup>٦) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ١٢٥/٤ )، والصحاح للجوهرى، مادة: ﴿ خوي ٤.

<sup>(</sup>٧) أساس البلاغة للزمخشري مادة: ﴿ خوي ﴾. ﴿ ٨) ما بين المعقوفين زيادة في ( ب ).

بسكون الفاء، قال ابن فارس (١): يقال فيه أخفق يخفق إذا تهيأ للمغيب، قالوا: فإذا غاب فقد خفق، وخفق القلب [ يخفق ] (٢) خفقانًا إذا اضطرب، وخفق الطائر إذا طار، وأخفق الرجل بثوبه إذا لمع به، والخافقان جانبا الجو، وأصله لماع الخفّق بسكون الفاء، وإنما حركه الراجز للضرورة، والمعنى: أنه يلمع فيه السراب ويضطرب (٣).

٢ - قوله: « يَكِل » من كُل السيف والطرف، واللسان يكل كلًا وكلة وكلالة وكلولا،
 والمعنى: أنه موضع تكل فيه الريح عن عملها في غير هذا الموضع (٤)، « وفد الريح »: أولها وما جاء منها؛ مثل: وفد القوم.

قوله: « من حيث الخرّق »، والخرق: الأرض الواسعة، قوله: « شَأْز » بفتح الشين المعجمة وسكون الهمزة، وفي وآخره زاي معجمة؛ أي: غليظ، قوله: « عوَّه » [ بتشديد الواو ] (٥) أي: أقام وحُبس قليلًا، وكُلّ من احتبس في مكان فقد عوه.

٣ - قوله: « ناء من التصبيح » تقول: هذا الماء نأى من أن يصبحه الراكب فيصطبح منه أو يأتيه ليلًا فيغتبق، قوله: « تبدو لنا أعلامه بعد الغَرَق »، أي: تظهر لنا أعلامه، أي: جباله بعد أن تغرق في الآل.

٤ – قوله: « في قطع الآل وهبوات الدُّقَق » قطع الآل: غذران من الآل تقطع، و « الهَبُوات » بفتح الهاء وسكون الباء الموحدة: جمع هبوة وهي الغبرة، و « الدُّقَق » بضم الدال وفتح القاف جمع دُقة، وهو التراب الدقيق، والضمير في أعناقها يرجع إلى الأعلام، قوله: « من معتنق »؛ أيذ من موضع العنق.

٥ - قوله: « تنشطته »؛ أي: تنشطت هذا البلد، و « كل ناقة مغلاة الوهق » أي: مبعدة المسافة، قال الجوهري: ناقة مغلاة الوهق تغتلي إذا تواهقت أخفاقها، ثم أنشد البيت المذكور، ثم قال: والهاء للخرق <sup>(٦)</sup>، و « مضبورة »: مجموعة الخلق يضم بعض خلقها إلى بعض، و « القرواء » بالقاف: الطويلة، و « الهرجاب » بكسر الهاء وبالجيم وفي آخره باء موحدة؛ وهي

<sup>(</sup>١) هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي، وقد اختلف في نسبه ووطنه، وله مجمل اللغة وغيره، وقد اختلف في وفاته، فقيل ( ٣٩٥هـ )، وقيل ( ٣٩٠هـ ) ينظر معجم البلدان ( ٣٣٧/٧ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر المجمل في اللغة لابن فارس و باب الحاء والفاء وما يثلثهما ¢ ( ٢٩٦/١ ) تحقيق: زهيرة عبد المحسن سلطان ط. مؤسسة الرسالة، ثانية ( ١٩٨٦ م ).

<sup>(</sup>٤) اللسان والصحاح، مادة: ﴿ كَلُّل ﴾. ﴿ ٥) ما بين المعقوفين زيادة في (أ).

<sup>(</sup>٦) ينظر الصحاح، مادة: ﴿ غلا ١.

الضخمة، و (الفنق) (١) بضم الفاء والنون، يقال: ناقة فُنُق؛ أي: فتية سمينة، وامرأة فنق أي: منعمة.

٦ - قوله: « ماثرة الضبعين » من مار يمور: تحرك وجاء وذهب، والضبع العضد، ويروى:
 مائرة العضدين، و « مصلات العنق » المتحسرة الشعر غير وبراء.

٧ - قوله: «استاف » أي شَمَّ، يقال ساف يسوف سوفًا إذا اشتم، وذلك بالليل يشم الدليل التراب فيعرف البلد، و « حَقْباء » بفتح الحاء التراب فيعرف البلد، و « حَقْباء » بفتح الحاء المهملة وسكون القلف وبالباء الموحدة؛ وهي الحمارة الوحشية، وسميت بذلك لبياض في حقويها (٢) والذكر أحقب، و « البلقاء » تأنيث الأبلق، وأراد « بالزلق » عجيزتها حيث تزلق (٣) منه.

٨ - قوله: « أو جادر اللَّيْتَين » أراد: عضتها الفحول فصار في عنقها جدرات، ومنه الجدري، والليتان بكسر اللام: صفحتا العنق حيث تقع (١) عليه المحاجم، قوله: « مطوي الحنق » أي: طوي بالحنق، يقال أحنق إذا ضمر، قال الجوهري: حمار محنق: ضمر من كثرة الضراب، والمحانيق: الإبل الضمرة (٥)، قوله: « محملج » من حملج الحبل إذا فتله فتلا شديدًا، والحاء المهملة قبل الجيم، و « الطلق » بفتح الطاء واللام: قيد من أدم أدرج، وفتل فتلا شديدًا.

٩ - قوله: « لوح منه »؛ أي: غيره وأضمره بعد بدن، يعني بعد أن كان بادنًا، قوله: « سَنَق » بفتح السين المهملة والنون، وهو كراهة الطعام من كثرته حتى لا يشتهيه، و « الأنق » بفتح الهمزة والنون وهو المنظر العجيب، ومنه الأنيق.

• ١ - قوله: « تلويحك » منصوب بقوله لوح منه، أراد: لوح منه كتلويحك الضامر، وهو مصدر مضاف إلى فاعله، و « الضامر » مفعوله، قوله: « قُوَد » [ بضم القاف ] (١٠): جمع قوداء وهي الطويلة العنق، و « الأمراس »: جمع مرسة؛ وهو الجبل. قال الجوهري: المَرَسَةُ: الحبلُ، والجمع مَرَس، وجمع الْمَرَسِ أَمْرَاسٌ (٧)، و « الأَبَق » بفتح الهمزة والباء الموحدة؛ وهو القنَّب، ويقال: الأبق الكتان يفتل، شبه الأتن في ضمرها بالحبال يقول: هذه الأتن كأنها حبال من شدة طيها.

١١ - قوله: « توليع البهق »، التوليع ألوان مختلفة، والبهق بياض يخرج في عنق الإنسان وصدره.

١٢ - و « الشام » التي تكون في الجسد، وهو جمع شامة و « الرقاع » جمع رقعة،

<sup>(</sup>١) فِي (أ): وفنق. (٢) في (أ): حقوبه.

<sup>(</sup>٣) في (أ): يزلق. (٤) في (أ): يقع.

<sup>(</sup>٥) الصحاح: مادة ٩ حنق ٩. (٦) ما بين المعقوفين زيادة في (أ).

<sup>(</sup>٧) الصحاح: مادة ( مرس ).

شواهد الكلام \_\_\_\_\_\_ # 1 \$ 1

و « البنَق » بكسر الباء الموحدة وفتح النون؛ جمع بنيقة، وتجمع أيضًا علي بنائق؛ وهي دخاريص القميص، وأراد بقوله: « فوق الكلا » وراء الخاصرة مما يلي الصلب، وهي جمع كُلية و « الدائرات »: جمع دائرة، وهي دائرة تكون في ذلك الموضع يكون النطاق عليها.

۱۳ – قوله: « مَقْذُوذَةُ الآذَان » يعني: مؤللات الآذان؛ كما يقدّد السهم حين يجدد ريشه، قوله: « صَدْقَاتَ الحَدَقْ » يعنى: صلبات الأعين، قوله: « دعاميص الرنق » الدعاميص: جمع دعموص، وهي دويبة تغوص في الماء، و « الرنق » بفتح الراء والنون: مصدر قولك: رنق الماء بالكسر، أي: تكدر، وماء رَنْق بالتسكين؛ أي كدر.

١٤ - و « الأجنة »: جمع جنين، و « الحلق »: حلق الرحم، قوله: « فعف عن أسرارها »
 أي: عن جماعها، وعف عنه إذا تركه، و « العسق » بالعين والسين المهملتين؛ من عسق به بالكسر إذا أولع به، ويقال: لزقه، ولزق به.

١٥ - و « الفِرك » بكسر الفاء وسكون الراء؛ وهو البغض، تقول: منه فركت المرأة زوجها بالكسر تفركه فركًا؛ أي: أبغضته؛ فهي فروك وفارك، وكذلك فركها زوجها، ولم يسمع هذا الحرف في غير الزوجين، قوله: « وعَشَق » بفتح العين المهملة وفتح الشين المعجمة؛ من عَشِقة عِشْقًا نحو: علمه علمًا، وعشَقًا أيضًا بالفتح، قاله الفراء (١).

وقال ابن السراج: (٢) إنما حركه ضرورة، ولم يحركه بالكسر إتباعًا للعين؛ كأنه كره الجمع بين الكسرتين؛ لأن هذا عزيز في الأسماء (٣)، و « الشبق » بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة؛ وهو شدة الغلمة، وفعله: شبق بالكسر؛ أراد أنه يمنعها من الفحول، وهو بين الفارك والمبغض من فرط الشبق، و: « الحمِق » بفتح الحاء، وكسر الميم؛ وهو الأحمق.

١٦ – قوله: « شذّابة » أي: يشذب عنها، أي: يقطع عنها واحدًا واحدًا؛ كما تشذب الشجرة، وهو قطع ما لان من أغصانها حتى تستوي، والشذا: الأذى و « الربع »: جمع رَباع وهو الذي يلقي ثنيتَهُ، و « السحق »: الذي يسحق العدو، أي: يبعده (³).

١٧ - قوله: « قباضة »: مبالغة قابضة، و « العنيف »؛ من العنف و « اللّبِق » بفتح اللام
 وكسر الباء الموحدة؛ وهو الرجل الحاذق الرفيق فيما يعمله، قوله: « مقتدر الضيعة » أراد: ليس

<sup>(</sup>١) في الصحاح، مادة: عشق: ﴿ قال الفراء: يقولون امرأة محب لزوجها وعاشق ﴾.

<sup>(</sup>٢) محمد بن السري البغدادي أبو بكر بن السراج، صنف الأصول، وشرح سيبويه والجمل وغيرها (ت ٣١٦هـ)، بغية الوعاة ( ١٠٩/١، ١٠).

<sup>(</sup>٣) الصحاح، مادة: « عشق »، يراجع الأصول. (٤) في (أ): يبعد.

بقاس عليه وهو بين ذلك، قوله: « وهواه الشفق » يقال: وَهْوَهَ الأُسد في زئيره فهو وهواه، ووهوه الحمار حول عانته إشفاقًا عليها، و « العانة » بالعين المهملة، وبعد الألف نون: قطيع من حمر الوحش.

١٨ - و « السُّلُق » بفتح السين المهملة واللام؛ وهو القاع الصفصف وجمعه سلقان مثل حلق وخلقان، وكذلك السملق بزيادة الميم، والجمع السمالق، ويقال: يجمع السملق (١) على أسلاق، وهي أماكن مستوية ملس طينها، طيب، قوله: « مَجّاج الغدق » [ المجاج (٢) بتشديد الجيم ] على وزن فعال من مجّ الرجل الشراب والماء من فيه إذا رمى به، ومنه يقال: مجاج المزن وهو المطر، ومجاج النحل وهو العسل، و « الغدق » بفتح الغين المعجمة والدال هو الندى، والغدق: الماء

١٩ – قوله: « أنداء الغمق » بفتح الغين المعجمة والميم؛ وهو كثرة الماء، ويقال: أرض غمقة أي: كثيرة الندى والبلة، يقول: هن جوارٍ يخبطن مظان الندى؛ أي يطأن الندى لا يردن الماء معه، قوله: ﴿ من باكر الوسمي ﴾ الوسمي: مطر الربيع الأول؛ لأنه يسم الأرض بالنبات، نسب إلى الوسم، والأرض موسومة.

قوله: « نضاخ البُوق » بضم الباء الموحدة؛ وهي الدفعة تنساق من الماء، ويقال: انباقت عليها بوقة مُنكرة.

· ٢ - قوله: « مستأنف الأعشاب » أراد أن الحمار يستأنف الأعشاب، « من روض سَمَق » أي: بعيدة الأطراف، و « الحجران »: رياض بها حاجز يحبس الماء عليها، قال الجوهري: جمع الحاجر مُحجْرَانٌ مثل: حائرٍ ومُحورَانٍ <sup>(٣)</sup> و « الذّرق » بفتح الذال المعجمة وفتح الراء؛ وهو الحندقون.

٢١ – قوله: « وأهيج الخلصاء » من أهاج <sup>(١)</sup> الريح النبت أيبسته، و« الخلصاء »: أرض بالبادية فيها عين ماء، قوله: « من ذات البُرَق » بضم الباء الموحدة وفتح الراء، وهي أماكن من الأرض فيها حجارة ورمل أو طين وحجارة، قوله: ﴿ وَشَفَّهَا ﴾ أي: جهدها، واللوح: العطش، قُوله: ﴿ بَمَأْزُولَ ﴾ أي: بموضع أزل، يعني: خشن ضيق.

٢٢ - قوله: « هَيف الصيف » الهيف: ربح حارة تجيء من قِبل اليمن تيبس البقل، قوله: « أقران الربق » الأقران الحبال، وهي <sup>(٥)</sup> جمع قَرَن بفتحتين، وهو حبل يقرن به البعيران

<sup>(</sup>١) في (أ): السلق.

<sup>(</sup>٣) الصحاح، مادة: ( حجر ٥.

<sup>(</sup>٥) في (أ): وهو.

<sup>(</sup>٢) في (أ): مَجَّاج: بفتح الجيم وتشديد الجيم.

<sup>(</sup>٤) في (أ): أهاجت.

و « الرَّبق » بكسر الراء وفتح الباء الموحدة؛ جمع رِبقة وهي العروة، والرَّبق بكسر الراء: حبل فيه عدة عُرَّى تشد بها البهيم، قوله: « وبَتّ حبل الجزء قطع المنحذق » يقول: كان الناس في جزء من الرطوبة (١) فقطع ذلك قطع الانحذاق فتفرقوا، والانحذاق – بالذال المعجمة: القطع.

٣٣ - قوله: « وحف أنواء الربيع » أي: ذهب، قوله: « واستن » أي: مضى على سنن، قوله: « أعراف السَّفَى: التراب، والسَّفَاةُ قوله: « أعراف السَّفَى » بفتح السين المهملة وبالفاء، قال الجوهري: السَّفَى: التراب، والسَّفَاةُ أخصُّ منه (٢) و « القيق » بكسر القاف وفتح الياء آخر الحروف: جمع قيقاء؛ وهي الأرض الغليظة، والهمزة مبدلة من الياء، والياء الأولى مبدلة من الواو، يدلك عليه قولهم – أيضًا – في الجمع: القوافي، وهو فعلاء ملحق بسرداح.

٢٤ - قوله: « بطنان القرق » البطنان جمع بطن، والقاع القرق هو: الجيد الطيب حرّه، وهو بفتح القاف وكسر الراء. قال الجوهري: القرق - بكسر الراء: المستوى، يقال: قاع قَرِقٌ (٣)، قوله: « شج » أي: علا، و « الهزق » بالزاي المعجمة؛ هو النشاط، وهذا مثل وإنما يراد به السراب.

٢٥ – قوله: « هَيُّج » يقول: هيج هذا الحمار أتنة للورد واجتابت جديدًا، يعني: ألقت الوبر العتيق فاكتست جديدًا، قوله: « كالهروي » أي: كَلَوْنِ الهروي، ولون الهروي أكدر، و « السَّرَق » بفتح السين والراء المهملتين؛ وهو جمع سَرَقَةُ: وهو الحرير.

٢٦ - قوله: « النسء » بفتح النون وهو بدء السمن، ويقال للمرأة أول ما تحمل: قد نسئت، وهو نسيء، و « حولي العقق » ما أتى عليه حول، وكان ينبغي أن يقول: عقائق، وواحدها: عقيقة، قوله: « فانمار عنهن » أراد ما مار عن لبنها فتمزق، و « المؤق » بكسر الميم وفتح الزاي؛ وهو القطع من الثوب الممزق، والقطعة منها مِزَقة.

٢٧ - قوله: «الضحاضيح»: جمع ضحضاح، يقال: ماء ضحضاح، أي قريب القعر و «اليقق»: الأبيض ويكون للواحد والجمع، قوله: « وافترشت أبيض » أي: ركبت طريقًا واضحًا، و « اللهق »: الأبيض، يقال للواحد، والجمع أيضًا.

٢٨ - قوله: « قواربًا » يعني: بينها وبين الماء ليلة و « الواجف » بكسر الجيم: اسم موضع،
 قوله: « بعد العبق » أي: بعد اللصوق، قال الجوهري: العَبَقُ بالتحريك مصدر قولك: عَبِقَ به الطِيبُ بالكسر؛ أي: لزِق به عَبَقًا وعَبَاقِيَةً مثل ثمانية (<sup>٤)</sup>، قوله: « للعد » بكسر العين المهملة

<sup>(</sup>١) في (أ): من الرطب. (٢) الصحاح، مادة ﴿ سفى ٤.

<sup>(</sup>٣) الصحاح، مادة: ( قرق ). (٤) الصحاح، مادة: ( عبق ).

وتشديد الدال: وهوالماء الذي له مادة ولا ينقطع؛ كماء العين والبئر، والجمع: الأعداد، و « الطرق » بالطاء بفتحتين، وأصله: الطرق – بسكون الراء؛ وهو ماء السماء الذي تبول فيه الإبل وتبعر.

٢٩ – قوله: « بين القريين » القريّ على وزن فعيل: مجرى الماء من الأرض، والجمع أقرية وقريان، قوله: « وخبراء العذق » الخبراء: أرض تنبت السدر، ويقال: خبراوات وخِبَرة، و « العِذق » بكسر العين المهملة وفتح الذال المعجمة، وهي العلامات، والواحدة عذقة، و « النهق » بفتح النون والهاء: نبت بعينه.

٣٠ - قوله: « أحقب » هو الحمار الوحشي، شبهه بالمحلج لصلابته، والقلق بالقافين كناية عن عدم ثباته، قوله: « مسلوس الشمق » أي النشاط، ويقال للرجل إذا ذهب عقله: [ سلس عقله ] (١).

٣١ - قوله: « نشر عنه » أراد كأنما كان به داء، « فنشر عنه » من النشرة من السحر، قوله: « منسرحًا » أراد أنه انسرح من وبره، « إلا ذعاليب » [ أي ] (٢) إلا بقايا بقيت، يقال: ما بقي من ثوبه إلا ذعاليب؛ أي خرق، واحدها ذعلبة.

٣٢ - قوله: « من الورد الغفق » يقال: فلان يتغفق الماء إذا جعل يشربه (٣) ساعة فساعة، ومادته: غين معجمة وفاء ثم قاف. قوله: « بجثجاث الشوق » الجثجاث: شجر منتن الثمر والشوق بضم السين المهملة وفتح الواو: موضع.

٣٣ - قوله: « ضرحًا » من ضرحه إذا شقه، قوله: « أنجدن » أي: صِرْنَ إلى نجد.

٣٤ - قوله: « صوادق العقب » بفتح العين المهملة وسكون القاف؛ وهو الجري بعد الجري الأول، يقال لهذا الفرس عقب حسن، قوله: « مهاذيب الولق » المهاذيب من التهذيب؛ وهو الإسراع في الطيران والعَدْوِ والكلام، والولق: السير السريع، قوله: « مستويات القدّ » بكسر القاف وتشديد الدال: أراد أن حذاءهن واحد؛ كأنهن أضلاع الجنب، يعني مستويات على قدر واحد.

٣٥ – قوله: « تحيد » أي تميل، و: « الفرق »: الخوف، و « غائلات الليل »: مايغتال من ذيب ونحوه، و « الزعق »: الإفزاع، يقال: أزعقه يزعقه إزعاقًا.

٣٦ - قوله: « قُبُّ » بضم القاف وتشديد الباء؛ أي خماص، مما قد عدون و « مُحقَّبٌ » بضم الحاء المهملة وسكون القاف، جمع حقباء؛ يعني لهن بياض في موضع الحقب، و « السَّوَق » بفتح

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). ( ٢ ) في ( أ ): يعني.

<sup>(</sup>٣) في (أ): شربه.

شواهد الكلام \_\_\_\_\_\_\_ 1 ٤٧

السين المهملة والواو: الطول، يقال: نخلة سوقاء (١)؛ أي: طويلة. قوله: « لواحق الأقراب »؛ أي: خماص البطون، و « المقق »: الطول.

٣٧ - قوله: « تهوي في الزهق »؛ أي: تسقط، من باب ضرب يضرب ضربًا، والزَّهَق بفتح الزاي المعجمة والهاء؛ وهو التقديم <sup>(٢)</sup>، ويقال للفرس: انزهقت بين يدي الخيل فمزت، وأزْهَقْتُها [ أنا ] <sup>(٣)</sup> إذا أبعدتها، و « الكفت »: الانقباض وكفت إذا أسرع، والكفت: السَّوْقُ الشديد، ورجل [ كفت ] <sup>(٤)</sup> وكفيت؛ أي: سريع.

٣٨ - قوله: ( [ سوى ] (°) مساحيهن »؛ أي حوافرهن، أراد أن حوافرها كأشد المساحي، وهو جمع مسحاة؛ وهي المجرفة من حديد. قوله: ( تقطيط الحقق »؛ أي: كما يقط (١) الحُقَق؛ وهي جمع حقة، قوله: ( من سمر الطُّرَق »، قال أبو سعيد: الحجر الأسمر أصلب من غيره، والطرق - بضم الطاء وفتح الراء؛ جمع طرقة؛ وهي حجارة بعضها فوق بعض.

٣٩ – قوله: « مجنون الصِّيق » بكسر الصاد المهملة وفتح الياء آخر الحروف؛ جمع صَيَقة وهي الغبار نحو: جيفة وجيف، وأراد أنها تثير التراب فترفعه الريح وتلف به [ حتى ] (٧) كأنه مجنون.

٤٠ و « المرو ذا القداح » هو الحجر الذي يوري النار، و « مضبوح الفلق »: بالضاد المعجمة. قال الجوهري: المضبوحة: حجارة القداّحة التي كأنها محترقة، ثم أنشد البيت المذكور (^)
 و « الفِلق » بكسر الفاء: جمع فلقة الحجر.

13 - قوله: «ينصاح »؛ أي: ينشق، و « الجُبُلة » بضم الجيم وسكون الباء الموحدة: الغليظة و « الرضم »: الحجارة بعضها فوق بعض، و « مدهق »: معتصر، ومنه الدهق، قال الجوهري: الدَّهَقُ بالتحريك ضَرْبٌ من العَذَابِ، وهو بالفارسية أشْكَنْجَة (٩)، قوله: « إذا تتلاهن » من تتلَّيْت حقي إذا تتبعته حتى استوفيته، وجاءت الخيل تتاليًا؛ أي متتابعة، و « الصعق »: شدة الصوت، وأصله (١٠) بسكون العين فحركت للضرورة، حتى لا يلتقي ساكنان.

<sup>(</sup>١) في (أ): سوداء. (٢) في (أ): التقدم.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة في ( ب ). (٣) ما بين المعقوفين زيادة في ( ب ).

<sup>(</sup>١) في ( ب ): ( تقط ). (٧) سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٨) الصحاح، مادة: ( ضبع ).

<sup>(</sup>٩) الصحاح، مادة: ﴿ دهق ﴾ وفيه: أشكنجة بالشين المعجمة.

<sup>(</sup>۱۰) في (ب): أصله.

٤٢ - قوله: « معتزم التجليح » بالجيم قبل الحاء المهملة. أي: قوي الاعتماد. وقال الجوهري: والتَّجْلِيعُ: الإِقدامُ الشَّدِيدُ والتصميم (١) و « الملاخ »: بالخاء المعجمة. قال الأصمعي: الملْخُ: السيرُ الشديدُ. وقال الجوهري: مَلَخَ القومُ مَلْخَةً إذا أبعدوا في الأرض. وقال رؤبة يصف الحمار:

# معتزم التجليخ ملاخ الملق (۲)

و « الملق »: ما استوى من الأرض (<sup>۳)</sup> وقال غيره: ملقه بالعصا يملقه ملقًا. يريد أنها تملق الأرض بضربها بحوافرها تثير التراب، و « الجلاميد »: جمع جلمود وهو الحجر و « مِدق » بكسر الميم، يريد أنه يدق هذه الحجارة.

27 - قوله: « مماتن »: من متن يومه إذا عدى يومه إلى الليل. قوله: « بعد النزق » بفتح النون والزاي المعجمة؛ وهو الخفة والنشاط، قوله: « حشرج » [ من حشرجة ] (٤) الحمار صوته وهي تردده في حلقه، و « السحيل » بالحاء المهملة هو الصوت الذي يدور في صدر الحمار، وكذلك الشحال بالضم.

٤٤ - قوله: « كأنه مستنشق من الشَّرَق » بفتح الشين المعجمة والراء، أراد: كأنه شرق فهو يداوى من ذلك بفتح فمه ساعة فساعة على هيئة الفواق.

٥٤ – قوله: «أو مُقرع » (٥) بضم الميم وكسر الراء وبالعين المهملة، وهو الذي قد أفرع؛ يعني: قد كبح ورفع رأسه، و « الزنق »: بفتح الزاى المعجمة والنون: موضع الزناق، أراد كأنه حمار ركبته فضربت موضع زناقه حتى دمي، يقال: دَمِيَ الشيء يَدْمَى من باب علم يعلم دمًا ودُميًا.

27 - قوله: «أو مشتك فائقه » الفائق موصل العنق في الرأس، فإذا طال الفائق طال العنق، « الفَأَق » بفتح الفاء والهمزة اشتكاء موضع الفائق، قوله: « أحناء دِقق » بكسر الدال وفتح القاف الأولى أراد حيث يجتمع أحناء لحييه ويستدق في ناحيتي الفم.

٤٧ - قوله: «شاخي لحبي قعقعاني الصّلَق»، يقال: شحى فاه يشحُوه شحوًا؛ أي فتح وهو بالحاء المهملة أراد أنه فاتح فاه، و « القعقعاني »: الذي يسمع له قعقعة، ومنه قعقع الراعي غنمه إذا زجرها، وقال: قع قع، والصلق بفتح الصاد المهملة واللام جمع صلقة، يقال: سمعت صلقة القوم إذا سمعت أصواتهم في صياح، و « المحور » بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفي آخره

<sup>(</sup>١) الصحاح، مادة: و جلح ٤. (٢) الصحاح، مادة: و ملخ ٤.

<sup>(</sup>٣) الصحاح، مادة: و ملق ٤. (٢) سقط في ( ب )٠

<sup>(</sup>٥) في (أ): ومفرع.

راء، وهو الذي تدور عليه البكرة، و « العلق » بفتح العين المهملة واللام وهو الذي تعلق به البكرة من القامة. يقال: أعرني عِلقك؛ أي: أداة بكرتك.

٤٨ - قوله: « أقحمها » أي: أدخلها في المنسحق؛ أي: المتسع، و « انحسرت »: انكشفت، والشّعاب بكسر الشين المعجمة جمع شعب؛ وهو المكان الضيق، و « المختنق » موضع الاختناق.

٤٩ - و « ثلم الوادي » بالتحريك، وهو أن يثلم حرفه، و « الفرغ » بالفاء والغين المعجمة مجرى كل ريح وماء، و « المندلق » حيث يندلق الوادي، وهو أن ينحدر في الأرض، ومنه اندلقت سرته إذا خرجت و « الصحصحان » المستوي، و « المنفهق » المستوي.

• ٥ - و « الأشاءات » جمع إشاءة وهي نخل صغار ملتفة، و « العُوق » بضم العين المهملة وفتح الواو: اسم مكان يقال له: ذات العوق، و « المدعاس »: الذي تدعسه، أي: تطؤه. قال الجوهري: المِدْعَاسُ: الطريق الذي لينته المارة ثم أنشد البيت المذكور (١)، قوله: « دَعَق » بفتح الدال والعين المهملتين، يقال: دعق الطريق فهو مدعوق؛ أي كثر عليه الوطء، ودعقته الدواب: أثرت فيه.

١٥ - [ قوله ] (٢) « سياح الدسق » السياح: الماء الذي يسيح. و « الدسق »: البياض، وقوله: « غزير المنبعق » أي: كثير الانبعاق. أي: الشق وهو الموضع [ الذي ] (٢) ينبعق الماء منه. أي: ينشق ويسيل.

٥٢ - قوله: ( في حائر ) بالحاء المهملة، هو مكان مشرف النواحي يتحير فيه المار،
 و ( الدفق ) بفتح الفاء وأصله السكون حركت للضرورة، قوله: ( كعكعه ). أي رده عن البثق وهو الانفجار.

٥٣ - قوله: « واغتمس الرامي لها » أي: للأتن أراد دخل الرامي لها بين الأوق، وهي الحفرة فيها الماء، وهو جمع أوقة، و ( الغِيل ) بكسر الغين المعجمة كل شجر ملتف، و « القصباء » الأجمة، و « الخِيْس » بكسر الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة وهو الشجر الملتف، وموضع الأسد أيضًا، و « مختلق » بالخاء المعجمة معناه: تام.

٥٤ - قوله: « لا يلتوي » أي لا يتطير إذا سمع عاطشًا، ولا صوت غراب، وهو النغق

<sup>(</sup>١) الصحاح، مادة: و دعس ٥. (١) سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) سقط في ( ب ).

٠٥٠ شواهد الكلام

بالغين المعجمة، و « ومخترق » بالخاء المعجمة؛ هو الذي قد خرقه السهم، ويقال: المخترق هو الصيد نفسه.

٥٥ – قوله: « نيئ » بكسر النون وهو خلاف المضبوخ، قوله: « سعفاء » أراد امرأته السوداء الوجه من الجهد؛ كالثوب البالي.

٥٦ - قوله: « لم ترجُ رِسْلًا »، الرسل بكسر الراء وسكون السين المهملة، وهو اللبن. أراد: لم تزل في جدب لم تذق لبنًا بعد أعوام، « الفتق »: وهي (١) التي فتقت (٢) الإبل، و « اللعق » طاهر، حركت عينه للضرورة.

٥٧ - قوله: « جد » أي (٣): أخذ بالجد، وجدت هي أيضًا: أخذت بالجد، و « الألقة »:
 واحدة الألق وهو الكذب، ومنه قيل للكذاب الألاق، قوله: « لو صخبت » من الصخب
 [ بالصاد المهملة والخاء المعجمة ] (٤) من الصخب وهو الغط والصياح.

٥٨ - قوله: ( ترمل ) أي: تسرع، و ( الممتذق ): المخلوط أراد أنها تخلط حقًّا بباطل. قوله: السَّبَنْدَى والسَّبَنْتَى واحد؛ وهو الجريء من كل شيء. قال الأصمعى: هو النَّمِر (٥)، والأنثى سبنداة وسبنتاة، و ( المُعْترق ): المهزول.

٩٥ - قوله: « كالحية الأصيد » هو الذي يمل بصره من طول الأرق، وهو السّهر، أراد أنه
 يكسر عينه، و « الودق »: جمع ودقة وهي نكتة تخرج من العين.

• ٦٠ - قوله: «كسر من عينيه » يقول: إذا أراد أن يقوم السهم نظر إليه فيكسر نظره (١) لأن ينظر إليه أبه عوج فيقومه، و « الفوق » بضم الفاء وسكون الواو موضع الوتر من السهم وحركت الواو ها هنا للضرورة و « العواوير » الرمد وواحده عوار، و « البَخَق » بفتح الباء الموحدة والحاء المعجمة؛ وهو العور بانخساف العين.

٦١ - قوله: « من الزرق » من قولهم: نصل أزرق بيّن الزرق، إذا كان شديد الصفاء،
 و « السّن » بفتح السين المهملة: التحديد، و « الذلق » بفتح الذال المعجمة واللام؛ من التذليق وهو تحديد طرف شيء.

٦٢ – قوله: « من الطير العُتُق » بضم العين والتاء المثناة من فوق، وأراد بها العتاق الرقاق،

<sup>(</sup>١) في ( ب ): هي. ( أ ): تفتقت.

<sup>(</sup>٣) في (أ): يعني. (٢) سقط في (ب).

<sup>(</sup>٥) الصحاح، مادة: و سبد ٤. (٦) في (أ): بَصَره.

وكبداء عريضة، قوله: « تنزو » يعني <sup>(۱)</sup>: من شدة ما وترت؛ كأنها تنزو في الشنق، وهو أن يرفع رأسه إذا شده، والشناق الحبل.

77 - [ قوله ] (٢) « نبعية »: نسبة إلى النبع، وهي شجرة تتخذ (٣) منها القسي، و « النّيق » بكسر النون وفتح الياء آخر الحروف، وهي رؤوس الجبال، واحدتها نيق بكسر النون. قوله « تنثر »: أي تمد الوتر فتجذبه، قوله: « السّمهري » بفتح السين المهملة، ومعناه (٤): الشديد، و « الممتشق »؛ أي يمد الوتر بين الشيئين، ثم يؤخذ ذنب بقرة أو قطعة حبل، فيمر عليه حتى يلين.

7٤ - قوله: « عَولتها » العولة: رفع الصوت بالبكاء، وكذلك العول والعويل، و « التأق » بفتح التاء الفوقية (٥) والهمزة: الإقلاق من حزن و « عَبرى » بفتح العين المهملة تأنيث العبران؛ هو الباكي، و « ولولت »: أي صاحت بالويل، و « المأق » بفتح الميم والهمزة؛ الامتلاء من الحزن والهم (٦).

97 - قوله: « تحت الروق »: أصله: الرواق، وهي الشقة المقدمة من البيت والمؤخرة، يقال لها: الكفة بضم الكاف، قصره للضرورة. شبّه عطف القوس ودقتها بهلال طلع في الأفق إذا طلع لليلة، قوله: « بين ليل وأفق » يريد: حين جاء الليل من ناحية المشرق ولم يغب في الأفق وهو بين ذلك.

77 - قوله: « أمسى شفى ». قال ابن السكيت: يقال للرجل عند موته، وللقمر عند محاقه، وللشمس عند غروبها: ما بقي منه إلا شفا. أي: قليلًا، وشفا كل شيء أيضًا حرفه. قال تعالى: ﴿ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةً مِّنَ ٱلنَّادِ ﴾ [آل عمران: ١٠٣]، قوله: « أو خطة يوم المحق » أراد: بقية، والحطة من الخط؛ كالنقطة من النقط، ويوم المحاق هو اليوم الأخير من الشهر حين يدق ويصغر، قصره للضرورة. قوله: « فهي ضروح الركض » أي: الدفع وأراد « باللحق »: اللحاق. قال الجوهري: الضَّرُوحُ: الفرسُ النَّقُوحُ بِرِجُلهِ، وقَوْشُ ضَرُوحٌ إذا كانت شديدةُ الدَّفْع، والحَفْز للسَّهمِ ومادته: ضاد معجمة، وراء وحاء مهملتان (٧).

٦٧ - قوله: « لولا يدلي » يعني: لولا يدلي فترفق به، لا نزرق، والانزراق أن يمر فجا ويذهب،
 و « المنزبق » بضم الميم وسكون النون وفتح الزاي المعجمة والباء الموحدة، ومعناه: الدخول.

<sup>(</sup>١) في (أ): تعني. (١) سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) ني (أ): يتخذ. (٤) ني (أ): معناه.

<sup>(</sup>٥) في (أ): المثناة. (٦) في (أ): الهم والحزن.

<sup>(</sup>٧) الصحاح، مادة: ( ضرح ).

قَالِ الجوهري: انْزَبَقَ؛ أي: دَخَلَ وهو مَقلوبُ انْزَقَبَ (١).

٦٨ - قوله: « مسدود النفق » أراد أن الناموس ليس بواسع، قوله: « خفي الممتزق » حيث يمتزق منه، أي: حيث يخرج منه بيت الصائد.

٦٩ - قوله: « الأزق » بفتح الهمزة والزاي المعجمة، وهو الأزل وهو الضيق، وأصله بسكون الزاي، [ قوله: « والمعق » بفتح الميم والعين وهو بسكون العين في الأصل ] (٢) فحركه للضرورة (٣) قال الجوهري: وقد يحرك مثل نَهْرِ ونَهَرٍ، يقال نَهْر مَعِيقٌ أي: عَمِيق (٤).

٧٠ - قوله: « أجوف عن مقعده »، يعني: إذا قعد تجافى عنه، وإذا اتكأ أيضًا يقال: بات فلان مرتفقًا، أي: متكمًا، قوله: « الفَشَق » بفتح الفاء والشين المعجمة أي: النشاط، قال أبو عمرو: وانتشار النفس والحرص (٥٠).

٧١ – قوله: « في الذرب » بفتح الذال المعجمة؛ أي: في الحذر، و « الشَّرْي » بفتح الشين المعجمة وسكون الراء: الحنظل، قوله: « في ضئيل المندفق »؛ أي: في صغير المدخل.

٧٢ - قوله: ( وأوفقت » بتقديم الفاء على القاف؛ أي: وضع الفوق في الوتر، قوله:
 « حشرات الرشق » الحشرات جمع حشرة. قال الجوهري: الحَشْرُ من القُذَذِ مَا لَطُفَ (١)،
 و ( الرشق »: أصله التسكين فحركت للضرورة و ( اللمق »: متن الطريق، وكذلك اللقم.

٧٣ - قوله: « ثلماء » من الثلم، أراد من قصد الطريق مشرعة ماء يشرعن فيه انثلمت فهن يدخلن فيه و: « الشَّدَق » بفتح الشين المعجمة والدال المهملة؛ وهو اعوجاج في الوادي.

٧٤ – قوله: « أنقاض النقق » الأنقاض: التصويت، ومنه: أنقاض العلك، والنّقُق: جمع ناقوق بفتح النون على خلاف القياس؛ وهو الضفدع. قوله: « خضخاض البثق » أراد أن ماءه إذا انبثق يتخضخض.

٧٥ – قوله: « بصبصن »؛ أي حركن أذنابهن و « الزهق » بفتح الزاي المعجمة؛ وهو الهلاك
 و « اللوح » بفتح اللام: العطش، و « البق »: البعوض.

٧٦ - و « الحوم » بفتح الحاء المهملة: الكثير و « المهق »: الأبيض، يقال: عين مهقاء في شدة البياض، قوله: « أعضاد اللزق » أراد عطشن فالتزقت رئاتهن، فلما شربن ابتل نواحيهن يعنى: ما التزق من العطش.

<sup>(</sup>١) الصحاح، مادة: ١ زبق ١.

<sup>(</sup>٣) في ( أ ) فحرك.

<sup>(</sup>٥) الصحاح، مادة: ﴿ فشق ﴾.

<sup>(</sup>٢) سقط في ( ب ). ( ٢) السياس المتناه ( مهت ١

<sup>(</sup>٤) الصحاح، مادة: « معق ».

<sup>(</sup>٦) الصحاح، مادة: ( حشر ١٠

 ٧٧ – قوله: « وقد أون تأوين العُقُق » بضم العين المهملة والقاف الأولى، ويقال بفتح القاف أراد: أنهن شربن حتى كأن حمارًا منهن أتان حامل، جمع عقوق وهي التي عظم بطنها ودخلت في عشرة أشهر، و « الأون »: العدل، فشبه بطونها بالأعدال. قال الجوهري: الأوْنُ: أَحَدَ جانبي الخُرْج وهذا نحُرْجٌ ذو أَوْنَيْن، وهما كالعِدْلَينِ، ومنه قولهم: أَوَّنَ الحمارُ إذا أكل وشرِب وامتلاً بطنه واشتدت خاصرتاه فصار (١) مثل الأوْنِ. قال رؤبة:

وسوس يدعو..... إلى آخسره (٢)

وقال: في « العقق » يريد جمع العقوق، وهي الحامل مثل: رسول ورسلْ.

٧٨ - قوله: « وارتاز عيرى سندري » يعني عمر بطنه لينظر إلى صلابته، والسندري: الأزرق و « المختلق » التام، قوله: « لَوْ صَفّ أذراقًا » أراد لو صف لهذا السهم أذراقًا لأنفذها.

٧٩ - و « الفريصُ » بالفاء؛ جمع فريصة. قال الجوهري: فريصُ العنق: أوداجها (٣)، و « الأَفَق » بفتح الهمزة والفاء: جمع أفيق؛ وهو الجلد الذي لم تتم دباغته، مثل أديم وأدم، قوله: « الوتين » وهو عرق <sup>(٤)</sup> في القلب إذا انقطع مات صاحبه، ويروى بالثاء المثلثة، و « الطبق » بفتح الطاء والباء الموحدة: الفقار، كل واحد طبقة.

٨٠ – قوله: « فما اشتلاها » من اشتلاه إذا أنقذه (٥) وكذلك اشتلاه، يعني: ما أنجاها أي الأتن صفقة حين صفقها، وصفقه: صرفه إياها، قوله: « للمنصفق » أي: للانصفاق، و « تهاوى » من تهاوى القوم في المهواة إذا سقط بعضهم في إثر بعض، و « المنعفق »: الموضع حين ينعفق أي: يرجع.

٨١ - قوله: « بأربع » أي: بأربع رميات، « ينزعن »؛ أي: يتنفس من هذه الرميات، و « الورق »: قطع الدم، أراد: يخرج من كل موضع رمية « مرشاش »: يرش الدم. قال الجوهري: « الوَرَقُ » ما استدار من الدم على الأرض (٦) قال أبو عبيدة: أوله وَرَقُّ وهو مثل

٨٢ - قوله: « كثمر الحماض »، وهو أبيض فيه حمرة، شبه الزبد الذي يخرج مع الدم بذلك، و « الهفت »: السقوط.

۸۳ – قوله: « المنفرق » بفتح الراء: حيث ينفرق الطريق، و « تهاوى » أصله: تتهاوى، أي:

<sup>(</sup>١) في (أ): وصار. (٢) الصحاح، مادة: « أون ».

<sup>(</sup>٣) الصحاح، مادة: « فرص ». (٤) في ( ب ): هو.

<sup>(</sup>٥) في (أ): استنقذه.

<sup>(</sup>٧،٦) الصحاح، مادة: « ورق ».

يهوي بعضها في أثر بعض، قوله: ﴿ بالرقق ﴾ يريد: الرقاق، فقصره للضرورة. قال الجوهري: الرَّقَاقُ بالفتح: أرض مستوية لينة التراب تحته صلابة (١).

 $^{1}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$ 

٥٨ – قوله: « أو خارب » بالخاء المعجمة؛ وهو اللص، أراد ولص من اللصوص يسوق إبلاً وهي ثقال لجماعها بالحزق؛ أي: صارت حذقًا، وهو بكسر الحاء المهملة وفتح الزاي المعجمة وهي جمع حذقة، وهي الجماعة من الناس، والطير والنحل وغيرها مثل: فرق وفرقة، و « الصلب » بضم الصاد المهملة: اسم موضع، و « الوسق » بفتح الواو والسين: الطرد، وكلما طرد فقد وسق، والوسيقة: الطريدة.

#### الإعراب:

قوله: « وقاتم الأعماق » الواو فيه واو رب، وأصله: ورب قاتم الأعماق، وفي الحقيقة هذا صفة موصوفها محذوف. أي: ورب مهمه قاتم الأعماق، والقاتم مضاف إلى الأعماق إضافة لفظية.

قوله: « خاوي المخترقن » كلام إضافي، مجرور على الوصفية، وكذا الكلام في الشعر الثاني وجواب هذا محذوف، والتقدير: ورب قاتم الأعماق إلى آخره قد قطعته، أوجبته، أو نحو ذلك. الاستشهاد فيه:

أن النون الساكنة في قوله: « المخترقن » هي التنوين الغالي <sup>(٥)</sup> والغرض من إلحاقها: الدلالة

<sup>(</sup>١) الصحاح، مادة « رقق ». (٢) ينظر الصحاح مادة « رفق ».

<sup>(</sup>٣) سقط في ( ب ). ( ا ): إذا.

<sup>(</sup>٥) وهو الذي يلحق القوافي المقيدة وأثبت هذا الأخفش. ينظر المغني ( ٣٤٢/٢ )، شرح ابن عقيل ( ٢٠/١ ).

على الوقف فإن الشعر يسكن آخره وقفًا ووصلًا، فإذا ألحقت هذا التنوين دل على أنك واقف لا واصل؛ ولهذا لا يلحق إلا القافية المقيدة؛ أي: الساكنة لتظهر فائدتها دون القافية المطلقة، وإنما سمى الغالى لمجاوزته الوزن، والغلو: المجاوزة.

قال ابن الناظم: التنوين الغالي: هو اللاحق الروي المقيد (١).

أراد بالروي حرف القصيدة، وهو الحرف الذي تنسب إليه القصيدة من كونها لامية أو ميمية أو نحو ذلك، مأخوذ من الرواء بكسر الراء، والمد وهو حبل يشد به الرحل على ظهر البعير فكأن الشاعر شد حروف قصيدته بحبل وأراد بالمقيد الساكن، والروي المقيد في الرجز المذكور هو القاف، فافهم.

# الشاهد الخامس (۲٬۲)

# ن أفِد الترحلُ غيرَ أنَّ رِكَابَنَا لَا تَـزُلُ بِرِحَالِنَا وَكَأَنْ قـد

أقول: قائله النابغة الذبياني؛ واسمه زياد بن معاوية بن ضباب بن جابر بن يربوع بن غيظ ابن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان، وهو  $^{(1)}$  بضم الذال المعجمة وكسرها. قال ابن الأعرابي  $^{(0)}$ : رأيت الفصحاء يختارون الكسر، وحكى أبو عبيدة عن الكلبي  $^{(1)}$  قال: كان أبي يقول: ذبيان بالكسر وغيره ذُبيان. وقال ابن دريد: هو من ذبي الشيء يذبي ذبيًا إذا لان واسترخى  $^{(V)}$  والذبياني في قبائل.

ففي قيس غيلان ذبيان بن بغيض بن ريث بن عطفان بن سعد بن قيس بن غيلان منهم النابغة المذكور، وفي جهينة: ذبيان بن رشدان بن قيس بن جهينة، وفي ربيعة بن نزار ذبيان ابن كنانة بن يشكر، وفي بجيلة: ذبيان بن ثعلبة، وفي الأزد: ذبيان بن ثعلبة بن الدول، وفي

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٥).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ٢٨/١ )، شرح ابن عقيل على الألفية ( ١٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل للنابغة الذبياني، من قصيدة قالها في وصف المتجردة امرأة النعمان بإشارة منه، وانظرها في الديوان ( ٦٨ – ٧٤ ) ط. دار صادر، وقد نقلها العيني كلها إلا بيتين في آخرها. (٤) في ( أ ): وهي.

<sup>(</sup>٥) محمد بن زياد أبو عبد اللَّه ابن الأعرابي، له النوادر، ومعاني الشعر وغيرها ( ت ٢٣٠هـ ) بغية الوعاة ( ١٠٥/١ ).

<sup>(</sup>٦) هو محمّد بن السائب بن بشر بن عُمرو بن الحارث الكّلبي، عالم بالتفسير والأخبار وأيام العرب ولد بالكوفة ومات بها سنة ( ١٤٦هـ ). الأعلام ( ١٣٣/٦ ).

<sup>(</sup>٧) كتاب الاشتقاق لابن دريد تحقيق ( هارون ) ( ٢٧٥ ) ط. دار الجيل، بيروت، أولى ( ١٩٩١م ).

همدان: ذبيان بن مالك [ بن مالك ] (١) بن معاوية، والنابغة الذبياني متقدم على النابغة الجعدي (٢).

والجعدي من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - (٣) والذبياني شاعر مفلق كان ممن عجالس النعمان بن المنذر (٤) وينادمه وكان عنده بمكانة. قال الأعلم (٥): وإنما سمي النابغة؛ لأنه لم يقل شعرًا حتى صار رجلًا وساد قومة فلم يفاجئهم إلا [ وكان ] (٦) قد نبغ عليهم بالشعر بعد ما كبر، فسمى النابغة.

وقيل: [ إنما ] (٧) سمي بذلك لبيت قاله، وهو (^):

وَحَلَّت في بَني القَينِ بن جَسرٍ فَقَد نَبَغَت لَنا مِنهُم شُؤونُ والبيت المذكور من قصيدة دالية قالها في المتجردة امرأة النعمان بإشارة النعمان، وكان قاعدًا ليلًا وعنده المتجردة والنابغة، وقال: صفها يا نابغة في شعرك فوصفها فقال، وكنى عنها (٩):

عَجلانَ ذا زاد وغيرَ مُزَوَّدِ
لا تَرُل بِرِحَالِنا وكأنْ قَدِ
وَبِذَاكَ خَبَّرَنا الغُرابُ الأَسوَدُ
إنْ كان تفريقُ الأَحِبَّة في غيد
والصبحُ والإمْسَاءُ منها مَوْعِدِي
فأصَابَ قَلْبَكَ غير أَنْ لم تُقْصدِ
منها بعَطْفِ رِسَالَةٍ وَتَودُدِ

٢ - أفِدَ الشَّرَحُلُ غيرَ أَنَّ رِكَابَنَا
 ٣ - زَعَمَ البَوارِحُ أَنَّ رِحلَتَنا غَدًا
 ٤ - لا مرحَبا بِغَدِ ولا أهلًا بِهِ

١ - أمن آلِ ميَّةَ رائحٌ أو مُغْتَدِ

٥ - حَانَ الرَّحيلُ ولم نُودِّع مَهْدَدَا
 ٢ - في إِثْر غَانِيةٍ رَمَتْكَ بسَهمِها

٠ - غَنِيَتْ بذلك إذْ هُمُ لكَ جِيرَةٌ

<sup>(</sup>١) سقط في (ب).

<sup>(</sup>٢) ينظر طبقات فحول الشعراء لابن سلام السفر الأول ( ١٢٥ ) ﴿ شرح محمود شاكر ﴾.

<sup>(</sup>٣) سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) هو النعمان بن المنذر بن الحارث الغساني أمير بادية الشام قبيل الإسلام، مات نحو ( ٢٣ ق.هـ). ينظر الأعلام ( ٤٣/٨ ).

<sup>(</sup>٥) يوسف بن سليمان بن عيسى المعروف بالأعلم الشنتمري ( ت ٤٧٦هـ ) البغية ( ٣٥٦/٢ ).

<sup>(</sup>٧،٦) سقط في (أ).

<sup>(</sup>٨) البيت من بحر الوافر من قصيدة عدتها تسعة أبيات، ومطلعها:

نَأْت بِسُعادَ عَنكَ نَوَى شَطُونُ فَبِانَت وَالـفُـوَادُ بِـهـا رَهـيـنُ إِلاَ أَنها غير موجودة في الديوان بشرح عباس عبد الساتر، وهو في ط. دار صادر بيروت ( ١٢٦ ) بعنوان: « كذلك كان نوح لا يخون ».

<sup>(</sup>٩) في الديوان (٦٨): « من ٤.

عنْ ظَهْرِ مِرْنَانِ بسَهْم مُصَرَّدِ أحوى أحَمّ اللهَلَتَينِ مُقَلَّدِ ذَهَبٌ تَوَقُّد كَالشِهابِ الموقَدِ كَالغُصنِ في غُلُوائِهِ المُتَأَوِّدِ وَالْإِتبُ تَنفُجُهُ بِثَدي مُقعَدِ رَيّا الرّوادِفِ بَضَّةُ التَّجَردِ كَالشَّمسِ يَومَ طُلوعِها بِالأَسعُدِ بَهِجٌ مَتى يَرَها يُهلُّ وَيَسجُدِ بُنِيَت بِآجُرُ تُشادُ وَقَرمَدِ فَسَتَاوَلَسَهُ وَإِنَّـ هَسِتنا بِالسِّدِ عَنَمٌ يَكَادُ مِنَ اللَّطَافَةِ يُعقَدِ نَظَرَ السَقيم إلى وُجوهِ العُوَّدِ بَرَدًا أُسِفٌ لِثالَهُ بِالإِلْمِدِ جَفَّت أَعاليهِ وَأَسفَلُهُ نَدي عَذَبٌ مُقَبَّلُهُ شَهِيُّ المَورِدِ يُشفى بِرَيّا ريقِها العَطِشُ الصَدي مِن لُؤلُؤ مُتَتابِع مُتَسَرِّدٍ عَبَدَ الإله صرورة التُعبد وَ خَالَهُ رُسْدًا وَإِن لَم يَرشُدِ لَدَنَت لَهُ أُروى الهضابِ الصُخُّدِ كَالكُرم مالَ على الدُّعام المُستَدِ مُتَحَيِّزًا بِمَكانِهِ مِلْءَ اليَدِ رابى الجَسَّةِ بالعبير مُقَرْمَدِ نزع الحزور بالرّشاء الخصد عنها ولا صَدِرٌ يحورُ لمؤرِدِ

 ٨ - وَلَقَدْ أَصَابَ فُؤَادَهُ مِنْ حُبّها ٩ - نَظَرَت بِمُقلَةِ شادِنِ مُتَرَبِّب ١٠ - وَالنَظمُ في سِلكِ يُزَينُ نَحرَها ١١ - صَفراءُ كَالسِيَراءِ أُكمِلُ خَلقُها ١٢ - وَالبَطنُ ذو عُكن لَطيفٌ طَيُّهُ ١٣ - مَحطوطَةُ المُتَنينِ غَيـرُ مُفاضَـةٍ ١٤ - قامَت تَراءى بَينَ سَجفَى كِلَّةٍ ١٥ - أُو دُرَّةٍ صَدَفِيَّةٍ غَوَاصُها ١٦ - أَو دُمسيَةٍ مِسن مَسرمَسٍ مَرفوعَةٍ ١٧ - سَقَطَ النَصيفُ وَلَمَ تُرِد إِسقاطَهُ ١٨ - بمُخَصَّب رَحص كَأَنَّ بَنانَهُ ١٩ - نَظَرَت إِلَيكَ بِحاجَةٍ لَم تَقضِها ٢٠ - تَجلو بِقادِمَتَى حَمامَةِ أَيكَةٍ ٢١ - كَالأَقْحُوانِ غَداةً غِبٌ سَمائِهِ ٢٢ - زَعَمَ الهُمامُ بِأَنَّ فاها باردٌ ٢٣ - زَعَمَ الهُمامُ وَلَم أَذُقهُ أَنَّهُ ٢٤ - أَخَذَ العَذارى عِقدَها فَنَظَمنَهُ ٢٥ - لَو أَنُّها عَرَضَت لِأَشْمَطَ راهِب ٢٦ - لَرَنا لِرُؤْيَتِها وَحُسن حَديثِها ٢٧ - بِتَكَلُّم لُو تُستَطيعُ سَماعَهُ ٢٨ - وَبِفَاحِم رَجِل أَثِيثٍ نَبِتُهُ ٢٩ - فَإِذَا لَسَتَ لَسَتَ أَخْفَمَ جَاثِمًا ٣٠ - وإذا طعنْتَ طعنْتَ في مستهدفِ ٣١ - وإذا نزعت نزعت عن مُسْتَحَصِفِ ٣٢ - لا وارد منها يحور لِصَدر وهي من الكامل، وأصله في الدائرة: متفاعلن ست مرات (١) وقد دخله الإضمار وهو إسكان الثاني فيصير: متفاعلن فيرد إلى مستفعلن، وقوله: ( لما تزل ) مستفعلن مضمر.

١ - قوله: « أمن آل مية رائح » يخاطب نفسه يقول: أرائح أنت من آل مية أو مغتدي؛ أي: أتروح اليوم أم تغتدي غدًا، وليس هذا شكًّا لكنه كالمستثبت (٢)، قوله: « عجلان » من العجلة.

 $Y - \bar{e}_0$  و الله P على وزن: فَعِل « بكسر العين » P ومعناه قرب ودنا، وفي حديث الأحنف P : قد أفد الحج؛ أي: دنا وقته وقرب، ويقال رجل آفد P : أي مستعجل، ويروى أزف الترحل، ومعناه: قرب أيضًا، و « الترحل » الرحيل، و « الركاب » الإبل الرواحل واحدها راحلة – ولا واحد لها من لفظها، وقيل: جمع ركوب وهو ما يركب من كل دابة فعول بمعنى مفعول، والركوبة أخص منه، والرحال من الرحل P وجمع رحل أيضًا وهو مسكن الرجل ومنزله، قوله: « وكأن قد » أي: وكأن قد زالت وذهبت بقرينة لم تزل.

٣ - قوله: « زعم الغراب » يعنى الغراب نعب فأنذرهم برحيله، وكانوا يتطيرون به،
 ويسمونه حاتمًا؛ لأنه كان يحتم عندهم بالفراق.

وله: « مهدد » اسم جارية، ويحتمل أن يريد بها مية، وقد يسمون المرأة في أشعارهم باسمين أو أكثر من ذلك اتساعًا.

٦٠ - و ( الغانية ) التي غنيت بجمالها عن الحلي، قوله: ( لم تقصد ) من الإقصاد؛ أي:
 لم تقتلك حين رمتك فتستريح؛ يقال: رماه فأقصده إذا قتله.

٧ - قوله: « غنيت بذلك »؛ أي: أقامت وعاشت بما أودعتك من حبها.

 $\Lambda$  – قوله: « مرنان » مفعال من الرنين، وهو صوت القوس عند الرمي، يريد: رمتك عن ظهر قوس ترن عند الرمي لشدة وترها، قوله: « مصرد »؛ أي منفذ. يقال صرد السهم أصردته أنا إذا أنفذته.

٩ - قوله: «شادن » الشادن من أولاد الظباء: الذي قد شدن وقوي على المشي، و « المتربب »

<sup>(</sup>١) ينظر الوافي في العروض والقوافي للتبريزي ( ٧٨ ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): كالمتثبت. (٣) سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) هو الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المري يضرب به المثل في الحلم ولد بالبصرة وأدرك النبي ولمّ يره. الأعلام ( ٢٧٦/١ ).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ): يقال أفد. (٦) في ( أ ): الرحيل.

المحبوس في البيت، و [ « الأحوى » ] (١) الذي فيه خطتان سوداوان، وأحم المقلتين: أسودهما، و « المقلد » الذي زين بالحلى وقلائد اللؤلؤ.

۱۱ – قوله: «صفراء » يعني: أنها تطلى بالزعفران تتطيب به، وصفها بالنعمة وتمكن الحال، والسيراء: الحريرة الصفراء، شبهها بها لصفرة الطيب وللين بشرتها ولطافتها، و « الغلواء » ارتفاع الغصن ونماؤه، و « المتأوِّد » المنثني لطوله.

١٢ - قوله: « والبطن ذو عكن » أي: هي مهفهفة وخميصة البطن، ولو كانت مفاضة عظيمة البطن لم يكن لها عكن، قوله: « تنفحه » أي: تعليه وترفعه، و المقعد الغليظ الأصل في أول نهوده الذي لم يسترخ.

17 - قوله: « محطوطة المتنين » هي التي في متنيها حطان بالحاء المهملة، وهما كالخطين بالخاء المعجمة كما تخط جلود المصاحف إذا زينت بالحديدة، وقال الأصمعي: محطوطة؛ أي: ملساء الظهر غير منقبضة الجلد، و « المحط » بكسر الميم وبالحاء المهملة؛ حديدة يصقل بها الجلد، و « المفاضة »: الواسعة البطن العظيمة، و « الريا »: الممتلئة، و « البضة » بالباء الموحدة؛ الناعمة البيضاء، والمتجرد: الجسيم المجرد.

١٤ - تراءى أي: تعرض نفسها لنا وتتظاهر. و « السجف »: الستر المشقوق الوسط.

۱۵ – قوله: « بهج » أي: فرح مسرور.

١٦ - و « الدمية » بضم الدال: التمثال والصورة و « المرمر »: الرخام الأبيض. قوله:
 « يشاد » أي: يبني ويرفع بالشد وهو الجص، و « القرمد »: حزف مضبوخ مثل الآمجر.

۱۷، ۱۷ - و « النصيف »: نصف خمار أو نصف ثوب يعتجر به، يصف أنه فاجأها فسقط نصيفها فسترت وجهها بمعصمها، وهو قوله بمخضب « رخص »، أي ناعم كأن بنانه أصابعه، « عنم » بالعين المهملة: وهو شجر أحمر الثمر أشبه شيء بالأصابع المخضوبة.

١٩ - قوله: « العُود » بضم العين وتشديد الواو؛ جمع عائد، قوله: « تجلو بقادمتي حمامة أيكة » يعني: إذا ابتسمت كشفت عن أسنان؛ كأنها برد لبياضها وصفائها.

٢٠ و « القادمتان »: الريشتان اللتان في مقدم الجناحين؛ يريد أن في شفتيها لعسًا وحوة وهي سمرة في الشفتين، وهما لطيفتان براقتان، فشبههما بالقادمتين لذلك، قوله: « أسف لثاته »؛
 أي: ذُرّ الإثمد على لثاتها، وكذلك كان يفعل أهل الجاهلية يغرزون اللثة بالإبرة ثم يذرون عليها

<sup>(</sup>١) سقط في (أ).

إثمدًا فيبقي سواده فيحسن بياض الثغر.

٢١ - و ( الأقحوان ) نبت له نوار أبيض، ووسطه أصفر، وغب الشيء: بعده، وأراد
 بالسماء المطر.

٢٢ - قوله: « زعم الهمام » أراد به النعمان بن المنذر، ومعناه: السيد، سمي به؛ لأنه إذا هم بأمر أمضاه.

٢٣ - و ( الريا »: الريح الطيبة، و ( الصدي » بكسر الدال المهملة: الشديد العطش.

۲۲ - و « العذارى »: أبكار الجواري، و « المتسرد »: الذي تبع بعضه بعضًا.

٢٥ - و « الأشمط »: الأشيب، و « الصرورة »: بالصاد المهملة؛ الملازم لصومعته لا يريد حجًّا ولا عمرة، وأراد به نصارى الشام الذين لا يعرفون الحج، وقيل: الصرورة هنا: الذي لا يأتي النساء، وقيل: هو الذي لم يذنب قط.

٢٦ – قوله: « لرنا » اللام جواب لو؛ أي: لأدام النظر إليها، ولأعرض عما هو فيه من عبادته ولظن ذلك رشدًا، ولم ير فيه حرمجا، وإن لم يكن فيه رشد.

۲۷ – قوله: « أروى الهضاب » الأروى: إناث الوعول، والهضاب: الجبال الصغار،
 والصخد: الملس، وقيل: المنتصبة، وقيل: الركد الثابتة.

۲۸ - قوله: « وبفاحم رجل » أراد به الشعر، والفاحم: الشديد السواد، و « الأثيث » الكثير الذي ركب بعضه بعضًا، و « الرجل »: المرجل الممشوط، و « الدعام » بالكسر: جمع دعامة، و « المسند »: الذي رفع وأسند بعضه إلى بعض.

٢٩ - قوله: «أخثم جاثمًا» الأخثم: العَريض في ارتفاع، و «الجاثم»: الذي اتسع موضعه وتمكن.

٣٠ - و « المستهدف »: المرتفع، و « الرابي »: المرتفع من الربوة، وهو ما ارتفع من الأرض،
 و « العبير » هو الزعفران، وقيل هو الخلوق، و « المقرمد » هو المطلي.

٣١ – و « المستحصف »: الشديد الضيق القليل البلل، و « الحَزَوّر » بفتح الحاء المهملة والزاي وتشديد الواو وفي آخره راء؛ وهو الغلام القوي، و « الرشاء »: الحبل، و « المحصد »: الشديد الفتل.

٣٢ – قوله: « لا وارد » إلى آخره معناه: الذي يرد من (١) هذه المرأة، أي: ينال منها ما يريد

<sup>(</sup>١) في ( ب ): في.

بذلك بدلًا فيصدر عنها، ولا الذي يصدر عنها لا يريد منها بدلًا أيضًا، فيصدر ليريد غيرها، ومعنى يحور: يرجع.

#### الإعراب:

قوله: « أفله الترحل »: جملة من الفعل والفاعل (١)، و « أن » مع جملتها في محل الجر بإضافة « غير » إليها، [ قوله ] (٢): لما « تزل »: جملة وقعت خبرًا لأن، قوله: « وكأن » مخففة من الثقيلة، و « قله »: حرف وحذف فعله؛ كما ذكرنا.

فإن قلت: الاستثناء فيه منقطع أم متصل؟

قلت: منقطع؛ أي: قرب ارتحالنا ولكن (٣) رحالنا بعد لم تزل على عزمنا على الانتقال. الاستشهاد فيه:

في دخول تنوين الترنم في الحرف، وذلك في قوله: « وكأن قدن » وذلك أن تنوين الترنم يشترك في الاسم والفعل والحرف.

أما الاسم فكما في قوله:

يا صِاح ما هاج العيون الزرقن

وأما في الفعل كما في فوله:

(\*)

كالأتحمى أنهجن

وأما في الحرف فكما في هذا البيت <sup>(٥)</sup>، وفيه استشهاد آخر وهو حذف الفعل الواقع بعد كلمة « قد » <sup>(١)</sup> ولكن لم يورد ها هنا <sup>(٧)</sup> إلا لما ذكرنا [ فافهم ] <sup>(٨)</sup>.

(١) في (أ): من فعل وفاعل. (٢) سقط في ( ب ).

(٣) في (أ): لكن. (٤) البيتان للعجاج.

(۵) ينظر الخزانة ( ٢٣٢/٣ )، وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ٤٩٠/١ ) وما بعدها، وهو شاهد على دخول الترنم في الحرف وهو « قد ».

(٧) في ( ب ): هنا. (٨) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٦) أشار بهذا إلى جواز حذف الفعل بعد قد، ويكون التقدير: ( وكأن قد زالت ) وفي الخزانة يقول: وقد أورده ابن هشام على أن الفعل يجوز حذفه بعدها لقرينة، والتنوين أيضًا على أن، دال قد لحقها تنوين الترنم وهو اللاحق للقوافي المطلقة بدلًا من حروف الإطلاق، وظهر قوله: إنه تنوين محصل للترنم، وقد صرح بذلك ابن يعيش والذي صرح به سيبويه وغيره من المحققين أنه جيء به لقطع الترنم، وأن الترنم هو التغني يحصل بأحرف الإطلاق لقبولها لمد الصوت فيها فإذا أنشدوا ولم يرنموا جاءوا بالنون في مكانها، ولا يختص هذا التنوين بالاسم بدليل قوله: « وكأن قد » البيت، ينظر الخزانة ( ٢٣٥/٣ ) وابن يعيش ( ٢٩/٩ ).

#### الشاهد السادس()

# م اللَّهِ عَاذِلَ وَالعِتابِن وَقُولِي إِن أَصَبِتُ لَقَد أَصَابِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أقول: قائله هو جرير بن عطية (٢) بن الخطفي بفتح الخاء المعجمة، والطاء المهملة وبالفاء وهو لقب، واسمه حذيفة بن بدر بن سلمة بن عوف بن كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد ابن مناة بن تميم بن مرو التميمي الشاعر المشهور، كان من فحول شعراء الإسلام، وكانت بينه وبين الفرزدق مهاجاة ونقائض، وهو أشعر من الفرزدق عند أكثر أهل العلم بهذا الشأن، وأجمعت العلماء على أنه ليس في شعراء الإسلام مثل ثلاثة: جرير والفرزدق (٣) والأخطل (٤).

والجرير في اللغة: الحبل، توفي جرير سنة عشر، أو إحدى عشرة ومائة، وكان يكنى بأبي حَزْرَة بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي وفتح الراء وبعدها هاء ساكنة، وهي المرة الواحدة من الحزر (٥)، والبيت المذكور هو من قصيدة بائية طويلة، وأولها هذا البيت المذكور، وبعده (٦):

وَحَيًّا طَالُ مَا إِنتَ ظُرُوا الإِيابا كُما عَيَّتَ بِالسَرَبِ الطِبابا هُوى ما تَستَطيعُ لَهُ طِلابا وهجرًا بيت أهلك واجتنابا وَمَنَّتنا التَّوَدُّدَ وَالخِلابا (٢) وَهاجَ (^) عَلَيَّ بَينَهُم اكتِتابًا (٩) شِعابَ الحُبُ إِنَّ لَهُ شِعابًا

٣- بلى فَارفَضٌ دَمعُكَ غَيرَ نَزرِ
 ٤- وَهاجَ البَرقُ لَيلَةَ أَذرِعاتِ
 ٥- أيجمع قلبه طربًا إليكم
 ٢- سَأَلنَاها الشُّفاءَ فَما شَفَتنا
 ٧- فَقُلتُ بِحاجَةٍ وَطَوَيتُ أُخرى
 ٨- أَباحَت أُمُّ حَزرَةً مِن فُؤادي

٢ - أَجَدُّكَ مِا تَلذَّكُ رُأُهِلَ نَجِدٍ

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ١٤/١ )، شرح ابن عقيل على الألفية ( ١٨/١ ).

<sup>(</sup>۲) الديوان ( ۷۷ ) شرح مهدي ناصر الدين. (۳) انظر ترجمته، الشاهد رقم ( ۱۰ ).

<sup>(</sup>٤) هو غياث بن غوث بنّ الصلت من بني تغلب، شاعر، اشتهر في عهد بني أمية وأشعر أهل عصره ( ت ٩٠ هـ ). الأعلام ( ١٢٣/١ ).

<sup>(</sup>٥) طبقات فحول الشعراء ( ٣٧٤/٢ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) والأبيات في الديوان بينها تقديم وتأخير؛ فالبيت السادس هو الرابع في الديوان، والبيت الثامن ترتيبه الحامس، والبيت الحامس ترتيبه السادس، ثم حذف ثلاثة أبيات توجد في الديوان ( ٥٨ ) ولم توجد في المخطوطين، والبيت السابع ترتيبه العاشر في الديوان بعد بيت الشاهد.

<sup>(</sup>٧) في الديوان ( ٥٨ ) « المواعد » شرح مهدي محمد ناصر الدين، ط. دار الكتب العلمية بيروت، أولى ( ١٩٨٦م ). (٨) في الديوان ( ٧٧ ) « فهاج ». (٩) في الديوان ( ٧٧ ) « بينهما ».

٩ - وَوَجِدٍ قَد طَوَيتُ يَكَادُ مِنهُ ضَمِيرُ القَلْبِ يَلْتَهِبُ التِهابا

وهي من الوافر وفيه العصب بالمهملتين والقطف، فقوله: ( وقولي إن ) مفاعيلن معصوب، وقوله: ( أصابن ) فعولن مقطوف.

١ - قوله: ( أقلي ) أمر من الإقلال من القلة، واللوم - بالفتح؛ العذل، يقال: لمته لومًا، والرجل ملوم، والمليم هو الذي يستحق الملامة.

Y – قوله: أجدك، معناه: أبجد منك هذا، ونصبها على طرح الباء، قاله الأصمعي، وقال أبو عمرو معناه: مالك أجدًا منك ونصبها على المصدر (١)، وقال ثعلب (Y): ما أتاك في الشعر من قولك: أجدك فهو بالكسر، وإذا أتاك بالواو وجدك فهو مفتوح (Y) قال الجوهري: أجدك وأجدك بمعنى ولا يتكلم به إلا مضافًا (Y)، قوله: الإيابا بالكسر (Y) وهو الرجوع.

٣ - قوله: فارفض؛ أي: تفرق وذهب، وكل متفرق ذاهب مرفض وهو من ارفضاض (١) الدمع، وهو ترششه، والنزر بفتح النون: القليل، قوله: « بالسرب الطبابا » [ بكسر الطاء ] (٧) جمع طبابة، قال الأصمعي: هي الجلدة التي يُغَطَّى بها الخُرُزُ، وهي معترِضة كالإِصْبَع، مَثْنِيَّةً على موضع الخَرز (٨).

وله: « الخلابا » بكسر الخاء المعجمة وهو الخديعة باللسان، وأم حزرة كنية امرأة جرير.
 الإعراب:

قوله: « أقلِّي »: جملة من الفعل والفاعل، وهو أنت المستكن فيه، واللوم مفعوله.

قوله: « عاذلَ » بفتح اللام: منادى مرخم حذف حرف ندائه، أصله: يا عاذلة، قوله: « والعتابن »: عطف على قوله: « اللوم ». قوله: « وقولي »: جملة معطوفة على « أقلي ». قوله: « لقد أصابن » جمله فعلية وفاعلها (٩) مستتر، وهي مقول القول.

<sup>(</sup>١) الصحاح، مادة: « جدد ».

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني أبو العباس، إمام الكوفيين في النحو، صنَّف: المصون في النحو واختلاف النحويين ومعاني القرآن وغير ذلك ( ت ٢٩١هـ ). بغية الوعاة ( ٣٩٦/١ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣،٤) الصحاح، مادة: « جدد ». (٥) في (أ): بكسر الهمزة.

<sup>(7)</sup> (7) (7) (7) (8) (7)

<sup>(</sup>٨) الصحاح، مادة: « طبب ».

<sup>(</sup>٩) في ( ب ): وفاعله، قوله: « وهو أنت المستكن فيه » مذهب المازني، ومذهب الجمهور ياء المخاطبة هي الفاعل.

فإن قلت: فأين جواب الشرط؟.

قلتُ: محذوف تقديره: إن أصبت لا تعذلي وقولي: لقد أصاب.

#### الاستشهاد:

في قوله: « العتابن، وأصابن »؛ لأن أصلهما: العتابا وأصابا، فجِيء بالتنوين « بدلًا » (١) من الألف لأجل قصد الترنم (٢).

# الشاهد السابع (۲٬۰۰۰)

# <u>٧</u> ..... وَيَعْدُو عَلَى الْزَءِ مَا يَأْتَحِرْن

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن محجر بن الحرث (°) بن عمرو بن الحَجْر الأكبر بن عمر ابن معاوية بن الحرث بن معاوية بن كندة بن ثور بن مرتع بن عليم بن الحرث بن مرة بن أدد ابن زيد بن يشخب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان الكندي الشاعر المفلق الفائق، مات في بلاد الروم عند جبل يقال له: عسيب، وكان قد صار إلى قيصر ملك الروم مستنجدًا به على بني أسد؛ لأنهم كانوا قد قتلوا والده محجرًا، فلما عاد من عند قيصر مات في عسيب، ويقال: إن ملك الروم سَمّه في حلة. قال الأصمعي: « وقد كان » (۱) يقال لامرئ القيس الملك الضليل، ومات بأنقرة منصرفًا من قيصر، وفيه يقول القائل (۷):

#### يَا جَبَلَةً مُتَحَيِرَه – وطَعْنَةً مُثْعَنْجَرِه – قَدْ غُودِرْتَ بأَنْقَرِه

قلت: عسيب بفتح العين وكسر السين المهملتين وفي آخره باء موحدة؛ وهو اسم جبل (^).

<sup>(</sup>١) في ( ب): بدل.

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك: « وإما أن يكون عوضًا من الإطلاق في روي مطلق فلا يختصّ باسم؛ لأن الروي قد يكون بعض فعل؛ كما يكون بعض اسم، وذلك في لغة تميم كإنشاد بعضهم. • البيت ». ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١١/١ )، وينظر ابن يعيش ( ٢٩/٩ ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ٣٠/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر المتقارب لامرئ القيس بن حجر، من قصيدة طويلة في الديوان ( 7 ) ط. دار الكتب العلمية بعنوان: 1 وماذا عليك بأن تنتظر 1 وانظر بيت الشاهد في الخزانة ( 1 2 3 )، والكرر ( 1 3 4 ونسب البيت الشاهد للنمر بن تولب، وهو في ملحقات ديوانه ( 1 3 3 )، واللسان: 1 أمر 1 وانظر المقتضب ( 1 2 3 )، والهمع ( 1 3 4 ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): الحارث. (٦) في (أ): وكان.

<sup>(</sup>٧) الأبياتِ من الرجز المنهوك.

<sup>(</sup>٨) معجم البلدان ( ١٣٥/٤ ) تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي ط. دار الكتب العلمية، أولى ( ١٩٩٠ ) ومجمل =

وفيه يقول امرؤ القيس (١):

أَجَارَتنَا إِنَّ الْحُطُوبَ تَنُوبُ وَإِنِّي مُقِيِمٌ مَا أَقَامَ عَسِيبٌ وَكَان أَبُو امرئ القيس محجر أول ملوك كندة، وهو ملك بن مالك (٢) وقد روينا عن أبي هريرة شه من حديث خرجه الإمام أحمد (٣) في مسنده قال: قال رسول اللَّه ﷺ: « امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار » (١) وصدر البيت المذكور:

أَحَارِ بْنَ عَمْرُو كَأَنِي خَـمِـرن ..

وهو من قصيدة طويلة، وأولها هو البيت المذكور، وبعده (٥):

٢- لا وأبيك ابنة العامري
 ٣- تجيم بن مر وأشياعها
 ٤- إذا ركبوا الخيل واستلاموا
 ٥- تروخ من الحي أم تبتكر
 ٢- أمرخ جيامهم أم عشر
 ٧- أفيمن أقام من الحي هر
 ٨- وهر تصيد فلوب الرجال
 ٩- رميني بسهم أصاب الفؤاذ
 ١٠- فأسبل دمعي كغضن الجمان
 ١٠- وإذ هي تمشي كمشي النيب
 ١٠- برهر هر هر قائل الخراة

لا يَدَّعِي الْقَوْمُ أَنِّي أَفِر وَكِنْدَةُ حَوْلِي جَمِيعًا صُبُرْ عَرَفِي جَمِيعًا صُبُرْ عَمَرُقَتِ الأَرْضُ والْيَوْمُ قُرُ قَرُ وَمَاذَا يَضُرُكَ لَوْ تَنْتَظِرْ أَمِ الْقَلْبُ في إِثْرِهِمُ مُنْحَدِرْ أَمِ الْقَلْبُ في إِثْرِهِمُ مُنْحَدِرْ أَمِ الظَّاعِنُونَ لَهَا فِي الشَّطُرُ وَأَفْلَتَ منها ابنُ عَمْرِو حُجرْ غَدَاةَ الرَّحِيلِ فَلَمْ انْتَصِرْ غَدَاةَ الرَّحِيلِ فَلَمْ انْتَصِرْ أَوِ السَّدِّرُ رَقْراقِهِ النَّحدِرْ فَ الشَّعرِ وَ السَّكِرُ وَقَراقِهِ النَّحدِرْ فَ السَّكِرُ وَقَراقِهِ النَّحدِرُ فَ السَّكِرُ وَقَراقِهِ النَّحدِرُ فَ يَصْرَعُهُ بِالْكَتِيبِ البَهُر فَ يَصْرَعُهُ بِالْكَتِيبِ البَهُر كَحُرْعُوبَةِ الْبَائِةِ النَّذَةِ الْنُفَطِرْ كَحُرْعُوبَةِ الْبَائِةِ الْنُفَطِرْ كَحُرْعُوبَةِ الْبَائِةِ الْنُفَطِرْ الْمَائِةِ الْنُفَطِرْ

= اللغة: « عسب ».

<sup>(</sup>١) من الطويل من ديوانه ( ٣٥٧ ) والخزانة ( ٨١/٥٥ ) وشرح شواهد المغني ( ٧١٥ ) والمغني ( ٣٠٤ ) والخطوب جمع خطب، وهو المصيبة والبيت لا شاهد نحوي، إنما شاهد على أن « عسيب » اسم جبل كان بجوار القبر الذي دفن فيه امرأة غريبة.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ملك.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني، إمام المذهب الحنبلي، وأحد الأئمة الأربعة، له مؤلفات متعددة (ت ٢٤١٦هـ). ينظر الأعلام ( ٢٠٣/١).

<sup>(</sup>٤) حديث ضعيف في الجامع المفهرس لأطراف الأحاديث النبوية للألباني ( ١٨٥/١ ) برقم ( ١٣٤٨ )، تأليف سليم ابن عيد الهلالي، دار ابن الجوزي، ط ( ١٩٨٩ م ).

<sup>(</sup>٥) ينظر ديوان امرئ القيس ( ١٢٤ ) ( دار المعارف ) و ( ١٠٩ ) ( دار صادر ).

۱۳ - فُتُورُ القيامِ قَطِيعُ الكلا ۱۵ - كَأَنَّ اللَّامَ وَصَوْبَ الغُمَامِ ۱۵ - يُعلُّ بِهِ بَرْدَ أَنْيَابِهَا ۱۲ - فَبِتُ أُكَابِدُ لَيْلَ التَّمَامِ ۱۷ - فَلَمَّا دَنَوْتُ تَسَدَّيْتُها ۱۸ - فَلَمْ يَرَنَا كَالِئ كَاشِحْ ۱۹ - وقَدْ رَابَنِي قَوْلُهَا يَا هَنَاهُ

م تَفْتَرُ عَنْ ذِي غُرُوبِ خَصِرْ وَرِيحَ الْخُرَامَى وَنَشْرَ الْقَطَرْ إِذَا طَرَّبَ الْطَّائِرُ اللستَجرو وَمَا الْقَلْبُ مِنْ خَشْيةِ مَقشَعِرْ فَضُوبًا نَصِيتُ وَثَوْبًا أَجُر وَلَمْ يَفْش مِنَّا لَدَى الْبَيَتْ سِرْ وَلَمْ يَفْش مِنَّا لَدَى الْبَيَتْ سِرْ وَلَمْ يَفْش مِنَّا لَدَى الْبَيَتْ سِرْ وَيْحَلَ أَخْقَتَ شرًا بِشَر

وهذا الذي ذكرناه أن قوله: « أحار بن عمرو كأني خمرن (١) » الذي هو أول القصيدة هو المنقول عن الأصمعي، وقال غيره: إن أولها هو قوله:

#### لا وأبيك ابنة العامري

وقال الأصمعي: أنشدني أبو عمرو بن العلاء هذه القصيدة لرجل من النمر بن قاسط يقال له: ربيعة بن جشم، وقال أبو عمرو الشيباني (7): لم يشك أحد أن هذه القصيدة لامرئ القيس ولكن تخلط بها أبيات للنميري وقد رواها أبو عمرو والمفضل (7).

وهي من المتقارب من الدائرة الخامسة، وهي مشتملة على بحرين: المتقارب والمتدارك. وأصل المتقارب في الدائرة: فعولن ثمان مرات (٤) وفيه الحذف (٥) فإن قوله: (نمر)، فعل: محذوف، وكذا قوله: ( لا و ) فإن وزنه فعل.

٢ - قوله: « لا وأبيك » بكسر الكاف؛ لأنه خطاب للمؤنث؛ لأن تقديره: لا وحق أبيك يا ابنة العامري، والعامري من بني عمرو بن عامر بن الأزد. قوله: تميم بن مرِّ: بدل من القوم، أو عطف بيان.

<sup>(</sup>١) في (أ، ب): خمر.

 <sup>(</sup>٢) هو إسحاق بن مرار أبو عمرو الشيباني الكوفي، صنف: كتاب النوادر وكتاب الجيم وغير ذلك ( ت ٢٠٦هـ ).
 بغية الوعاة ( ٤٣٩/١ ، ٤٤٠ ).

<sup>(</sup>٣) المفضل بن محمد بن معلى الضبى النحوي لم تذكر وفاته. بغية الوعاة ( ٢٩٧/٢ ).

<sup>(</sup>٤) من دائرة المتفق، ينظر أهدى سبيل ( ١١٤ )، الوافي في العروض والقوافي ( ١٦٨ ).

<sup>(</sup>٥) وهو حذف السبب الحفيف من آخر التفعيلة. ينظر السابق ( ١٦٩ ).

<sup>(</sup>٦) الثرم: مركب من الحرم والقبض مثل: فعولن تصبح عول وتحول إلى: فعل. ينظر العروض الواضح لمحمود حقي ( ٥٣ ) ط. مكتبة دار الحياة ( ١٩٨٤م ) السادسة عشرة.

شواهد الكلام \_\_\_\_\_\_\_ ١٦٧

٣ - قوله: « صُبُرٌ » بضم الصاد والباء، جمع صابر.

٤ - قوله: « واستلأموا » أي يلبسوا (١) اللأمة وهي الدرع، وقيل: هي السلاح. قوله: « تحرقت الأرض » بالحاء المهملة، يعني من شدة ذلك، قوله: « قُر » بضم القاف أي: بارد ويروى: صِر بكسر الصاد أي: شديد البرد، والجملة وقعت حالًا.

قوله: « تروح » أصله: أتروح فأسقط الهمزة لدلالة أم عليها.

7 – قوله: «أمرخ» الهمزة للاستفهام، والمرخ: شجر حواري ( $^{7}$ ) ضعيف تتخذ منه الزناد واحدها: ( $^{7}$ ) مرخة « وإذا » ( $^{4}$ ) هبت له ريح فحك بعض عيدانه بعضًا احترقت، قوله: « وعُشَر » بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة: هو ( $^{\circ}$ ) شجر لين، فالمرخ ينبت بالنجد، والعُشَر بالغور، والعشر لها ورق عراض ولها لبن إذا قطع الورق أو العود.

٧ - قوله: « هر » هي ابنة العامري، وهو سلامة بن عبد الله بن عُلَيْم، قوله: « أم الظاعنون »
 بالظاء المعجمة، من ظعن إذا سار، و « الشُّطر » بضم الشين المعجمة، جمع شطير؛ وهو الغريب.

• ١٠ – قوله: « كغصن الجمان » أي: كتفرق الجمان إذا انقطع سلكه، والجمان: اللؤلؤ الصغار يعمل من فضة، ويروى: كفيض الجمان من فاض إذا سال، قوله: « رقراقة » قال الأعلم: الرقراق ما جاء وذهب وهو مجرور على أنه بدل من الدر (7) وقال غيره: رقراق الدمع: ما ترقرق منه العين؛ أي تردد (7).

١١ - قوله: « النزيف » بفتح النون وكسر الزاي؛ وهو السكران الذي نزف عقله، والكثيب:
 ما اجتمع من الرمل، والبُهر بضم الباء الموحدة من الإبهار؛ وهو انقطاع النفس وعلوه من التعب.

17 - قوله: « برهرهة »: هي الرقيقة الجلد، وقال الأصمعي: هي الممتلئة المترجرجة (^)، قوله: « رخصة » أي: ناعمة، والرأدة بضم الراء؛ الشابة الناعمة، وكذلك الرادة والخُرعوبة بضم الخاء؛ القضيب الناعم، والمنفطر: الذي ينفطر بالورق، وهو ألين ما يكون وأشده تثنيًا حين يجري فيه الماء ويورق بعضة جدًّا، وإنما لم يقل المنفطرة؛ لأنه رده على القضيب.

۱۳ – قوله: « فتور » القيام؛ يعني أنها بطيئة القيام لثقل عجيزتها، قوله: « قطيع الكلام »: يعني نزر الكلام لكثرة حيائها، قوله: « تفتر »: أي تبتسم، وقيل معناه تبدي أسنانها ولا تضحك

(٢) في ( أ ): حوار.

<sup>(</sup>١) في (أ): أي إذا لبسوا.

<sup>(</sup>٣) في (أ): واحدتها.

<sup>(</sup>٤) فِي ( أ ): وربما.

<sup>(</sup>٥) في (أ): وهو.

<sup>(</sup>٦) أشعار الشعراء الستة الجاهلين ( ١١٤/١ ).

<sup>(</sup>٧) ينظر اللسان، مادة: « رقرق ».

<sup>(</sup>٨) ( مادة »: برهر.

ضحكًا شديدًا، قوله: « غروب »؛ أي: عن ثغر ذي غروب، وغروب السن: حدها، وغرب كل شيء: حده، قوله: « خَصْر » بفتح الخاء المعجمة وسكون (١) الصاد؛ أي بارد.

١٤ - قوله: «كأن المدام » وهي الخمر سميت بذلك؛ لأنها أديمت في الدن، أي: عتقت، والغمام: السحاب، وصوبه: ماصاب منه أي وقع، وهو المطر، و « الخزامي » خير البر بكسر <sup>(٢)</sup> الخاء المعجمة وهو خزامي البر، و « النشر » الرائحة، و « القُطُر » بضمتين: العود.

٥١ - قوله: « يعل » يعني: يسقى مرة بعد أخرى، قوله: « إذا طرب الطائر » أي: إذا صوت الديك ونحوه، ويقال: أراد البلبل الذي يصوت في السحر، قوله: « المستحر » هو المصوت

١٦ - قوله: « أكابد » أي: أقاسي، قوله: « لَيْلَ التِّمِامَ » قال أبو عمرو: وليل التمام إذا كان الليل « اثنتي عشرة ساعة » <sup>(٣)</sup> وهو ليل التمام إلى خمس عشرة ساعة <sup>(١)</sup> قال الأصمعي: ( ليل التمام بالكسر، وولد الصبي لتمام ) (٥) و « مقشعر » (٦) يعني: وجل من أهلها.

١٧ – قوله: « تسديتها » يعني: علوتها وركبتها، قاله الأصمعي.

۱۸ – قوله: «كالئ » أي: حافظ راقب، و « الكاشح »: المتولي بوده.

١٩ - قوله: « يا هناه » كناية بمنزلة يا رجل، يا إنسان، وأكثر ما تستعمل عند الجفاء والغلظة، قوله: « ألحقت شرًّا بشر » معناه: كنت متهمًا عند الناس، فلما رأوْك عندي ألحقتك تهمة بتهمة وشرًا بشرٍّ.

#### الإعراب:

« أحار بن عمرو » منادى مرخم، يعني: يا حارث بن عمرو، والراء في حار مكسورة كما كانت أولًا، وابن عمرو: كلام إضافي منصوب، قوله: « كأني » كأني هي (٧) حرف من الحروف المشبهة بالفعل، واسمه ياء المتكلم، وخبره قوله: « خمر » بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم، معناه: كأني خامر في داء أو وجع، وأصله من الخمر بفتحتين؛ وهو كل ما سترك من شجر أو بناء أو غيره، ومنه الخمر التي تشرب فإنها تستر العقل، وتخمير الأواني (^) وهو تغطيتها.

<sup>(</sup>١) في (أ): وكسر.

<sup>(</sup>۳،۶) في ( ب ): اثنتي عشر ساعة.

<sup>(</sup>٦) ينظر اللسان، مادة: « قشعر ».

<sup>(</sup>٨) في (أ): الآية.

<sup>(</sup>٢) سقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) سقط في (ب).

<sup>(</sup>٧) سقط في (أ).

قوله: « ويعدو » فعل وفاعله قوله: « ما يأتمر » وما مصدرية، والتقدير: ويعدو على الرجل ائتماره أمرًا ليس برشد، فكأنه يعدو عليه فيهلكه. وقال الأعلم: معناه يصيبه وينزل عليه مكروه ما يأتمر به ويحمل نفسه على فعله (١): وهذا نحو قول العامة: من حفر حفرة وقع فيها.

فإن قلت: ما هذه الواو في قوله: « ويعدو »؟

قلت: تصلح لأن <sup>(۲)</sup> تكون للاستئناف، وتصلح <sup>(۳)</sup> أن تكون للتعليل على معنى لام التعليل على رأي من أثبت هذا، فيكون المعنى: يا حارثُ بن عمرو، كأني خامرني داء لأجل عدوان الائتمار بأمر ليس برشد، ويصلح أن تكون زائدة على رأي الكوفيين <sup>(3)</sup> والأخفش.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ما يأتمرن » حيث أدخل فيه التنوين الغالي، وهو اللاحق للروي المقيد <sup>(٥)</sup> وهو كتنوين الترنم في عدم الاختصاص بالاسم <sup>(٦)</sup>.

# الشاهد الثامن (۱۸۰۷)

| وَإِنْنَ | مُعْدَمًا قَالَتْ | فَقِيرًا | کَانَ | لْمَى وَإِنْن | يَا سَ | العَمِّ | بَنَاتُ | قَالَتْ | ٨  |
|----------|-------------------|----------|-------|---------------|--------|---------|---------|---------|----|
| رءِ ت    |                   | J        |       | اسى روان      | -      | 1-      | •       |         | 49 |

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج؛ كذا ذكروه، ولم أجده في ديوانه، وتمامه:

وقساتسم الأعساق خاوي المخشرقن

ذكره الأخفش في كتب القوافي وهو أيضًا غير خاص بالأسماء؛ لأنه يلحق الروي المقيد سواء كان بعض اسم أو كان بعض فعل، فقد جاء الاحتراز بتقييد الحاص بالاسم بكونه في غير روي، وقد أنكر السيرافي الغالي ونسب رواته إلى الوهم، ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١١/١ )، وابن يعيش ( ٣٣/٩ ).

<sup>(</sup>١) أشعار الشعراء الستة الجاهليين (١١٢/١). (٢) في (أ): أن.

<sup>(</sup>٣) في (أ): ويصلح.

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام: « والثامن: واو دخولها كخروجها؛ وهي الزائدة، أثبتها الكوفيون والأخفش وجماعة وحمل على ذلك: ﴿ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبَوْبُهُا ﴾ [ الزمر: ٧٣ ]... إلى آخره. المغني ( ٣٦٢/٢ ).

<sup>(</sup>٥) عرفه ابن هشام بقوله: « هو اللاحق لآخر القوافي في القصيدة » وعرف تنوين الترنم بقوله: « وهو اللاحق للقوافي المطلقة بدلًا من حرف الإطلاق وهو الألف والواو والياء ». المغنى ( ٣٤٢/٢ ).

<sup>(</sup>٦) قال ابن مالك: ﴿ وقد ذكر تنوين خامس يسمى الغالي كإنشاد بعضهم:

<sup>(</sup>٧) توضيح المقاصد ( ٣١/١ )، أوضح المسالك ( ١٥/١ ).

<sup>(</sup>٨) البيت من بحر الرجز لرؤبة بن العجاج، وهو في ديوانه المسمى بمجموع أشعار العرب ( ١٨٦ ) تحقيق: وليم ابن الورد، ومع ذلك نص العيني في الشرح أنه لم يجده في ديوانه.

الت سُلَيْمَى لَيْتَ لِي بَعْلًا يَمُنْ يَغْسِلُ جِلْدِي ويُنَسِّينِي الحَزَنْ
 وَحَاجَةً مَا إِنْ لَهَا عِنْدِي ثَمَنْ مَيْسُورَةً قصاؤها مِنَّهُ وَمِنْ
 وَحَاجَةً مَا إِنْ لَهَا عِنْدِي ثَمَنْ مَيْسُورَةً قصاؤها مِنَّهُ وَمِنْ
 قالَتْ بَنَاتُ العَمِّ يَا سَلْمَى وَإِنْنَ كَانَ فَقِيرًا (١) مُعْدِمًا؟ قَالَتْ وَإِنْنَ

وهي (٢) من الرجز المسدس، وفيه الخبل وهو الخبن والطي، فيصير متعلن فيرد إلى فعلتن (٣).

١ - قوله: « سليمى »: تصغير سلمى ذكرها الراجز [ مصغرة ] (<sup>1)</sup> ومكبرة، وكلتاهما واحدة، قوله: « بعلًا » أي زوجًا، قوله: « يمن » بتخفيف النون وأصله التشديد؛ لأنه من المنة ولكنه (<sup>٥)</sup> خفف للضرورة.

٣ – قوله: « معدمًا » يعني: ليس له شيء أصلًا، و « الفقير » على نوعين: فقير مقل، وهو الذي يملك شيئًا أسلًا. الذي يملك شيئًا قليلًا، ويقال له المسكين أيضًا، وفقير معدم: وهو الذي لا يملك شيئًا أصلًا. ويروى: وإن كان عَيِيًّا معدمًا كما ذكرناه، وكذا أنشده الشيخ أبو حيان كَلَيْهُ (١). وهو فعيل من العي وهو العجز (٧).

#### الإعراب:

« قالت » فعل، و « سليمى » فاعله، والجملة أعني قولها: « ليت لي بعلًا ... إلخ »: مقول القائل، قوله: « يمن »: جملة في محل النصب على أنها صفة لـ « بعلًا »، وتقديره: يمن علي، وقوله: « يغسل جلدي »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وقعت بيانًا عن قوله يمن، وهي من الجمل الكاشفة.

قوله: « وينسيني الحزن »: جملة بيانية معطوفة على الجملة الأولى. قوله: « وحاجةً » بالنصب؛ عطف على ( بعلًا )، وأرادت (^) بها حاجة قضاء الشهوة، فشرتها بجملتين:

الأولى: هي قوله: « ما إن لها عندي ثمن »، وكلمة « ما » للنفي، و « إن »: زائدة لتأكيد

<sup>(</sup>١) في (أ): عييًّا.

<sup>(</sup>٢) في (أ): وهو. وكلاهما صحيح فالمذكر للشاهد والمؤنث للقصيدة.

<sup>(</sup>٣) الخبن: هو حذف الثاني الساكن، والطي: هو حذف الرابع الساكن، واجتماعهما يسمى خبلًا. ينظر الوافي في العروض والقوافي ( ١٠٦ ).

<sup>(</sup>٤) سقط في ( ب ). (٥) في ( ب ): لكنه.

<sup>(</sup>٦) محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي، صنَّف: الارتشاف، والبحر المحيط، والتذييل والتكميل وغير ذلك ( ت ٧٤٥هـ ). بغية الوعاة ( ٢٨٠/١ ).

<sup>(</sup>٧) الارتشاف ( ٣١٢/٣ ) تحقيق د. مصطفى النماس ( باب الضرائر ومبرراتها ).

<sup>(</sup>٨) في ( ب ): أرادت.

النفي كما في قوله: وما إن طبنا جبن.

والثانية قوله: « قضاؤها مني ومن »: أي قضاء تلك الحاجة من البعل ومني (١) وقوله: « ميسورة » صفة لقولها: حاجة.

قوله: «قالت » فعل، و « بنات العم » كلام إضافي فاعل، والألف واللام في العم بدل من المضاف إليه: قالت بنات عمى.

وقوله (٢): « يا سلمى »: منادى مقول القول، قوله: « وإن كان فقيرًا »، إن حرف شرط، وكان من الأفعال الناقصة، واسمها (٣): الضمير المستتر فيه العائد إلى البعل، وخبرها: (٤) قوله: « فقيرًا »، والجملة فعل الشرط، والجواب محذوف تقديره: وإن كان البعل فقيرًا ترضين به أو تقبلينه، أو نحو ذلك.

فإن قلت: هذه الجملة معطوفة على ماذا؟

قلت: على المقدر تقديره: كان البعل عَيِيًّا (°) وإن كان فقيرًا. قوله: معدمًا: صفة ( فقيرًا )،.

قوله: « قالت »: جملة من الفعل والفاعل، والمقول (٦) محذوف، وهو الذي عطف عليه، وإن تقديره: قالت وإن كان البعل غنيًا وإن كان فقيرًا، وقد حذف الشرط والجزاء جميعًا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وإنن » في الموضعين؛ حيث أدخل الراجز فيه التنوين زيادة على الوزن، فلذلك سمي (٧) التنوين الغالي؛ ألا ترى أن الوزن لا يستقيم إلا بحذف التنوين؛ لأنك تقول: ( قالت بنا ) مستفعلن، ( ت العم يا ) مستفعلن ( سلمى وإن ) مستفعلن، فإذا قلت: ( سلمى وإنن ) يخرج عن الوزن، وكذا الكلام في قوله: قالت وإنن.

وقد ارتكب الشاعر ها هنا أمورًا:

الأول في قوله: يمن؛ إذ أصله يمنّ بالتشديد.

والثاني في قوله: ( منه ومن ) أصله: ومني.

والثالث: أدخل التنوين في: إن حتى خرج البيت عن الوزن (^).

<sup>(</sup>١) سقط في ( ب ). (٢) في ( ب ): قوله.

<sup>(</sup>٣) في (أ): واسمه. (٤) في (أ): وخبره.

<sup>(</sup> ٥ ) في ( ب ): غنيًا. ( ر أ ) في ( أ ): والمقول.

<sup>(</sup>٧) في ( ب ): سميت.

<sup>(</sup>٨) ينظر شرح شواهد المغني ( ٩٣٦ ) والحزانة ( ٦٣٠/٣ ).

# الشاهد التاسع(۲٬۱)

### أ سلام الله يا مطر عليها

أقول: قائله هو الأحوص (٣)، [ واسمه: عبد الله بن محمد بن ثابت بن قيس بن عصمة ] (٤) ابن النعمان بن ضبيعة بن زيد بن مالك بن عمرو بن مالك بن الأوس، ويكنى أبا عاصم، وهو شاعر مجيد من شعراء الدولة الأموية، والأحوص هو الذي في مؤخرة عينيه ضيق، وتمام البيت:

وليس عليك يا مطر السلام

مع الإشراق في فَنَ حَمَامُ
وهِي (١) نسقًا وأَسْلَمَهُ النظامُ
وحَبْلُ وصَالِهَا خَلَقٌ رِمَامُ
وأَنْتَ حَر (٩) بِدَائِكَ مُسْتَهَامُ
ثَمُوتُ لَها المُفَاصِلُ وَالْعِظَامُ
سَقَى بَلَدًا تَحُلُ بِهِ الْغَمَامُ
مَسَاكِنِها النسيكة (١٠) أو سَنَامُ
غَدَاةَ نكاحها مطر نِيَامُ (١٠)
لَكَان كَفِيتُها (٥٠) اللَّكُ الهُمَامُ

وهو من قصيدة من الوافر، أولها قوله:

۱ - أَإِنْ <sup>(°)</sup> نادى هَدِيلًا يَوْم فَلْجِ ۲ - ظَلَلْتَ كَأَنَّ دَمْعَكَ دُرُ سِلْكِ

٣- كَأَنَّكَ مِنْ تَذَكُّرِ أَمِّ عَمْرِو (٧)

٤ - تَمُونُ تَشَوُقًا طورًا (^) وتَحْيا
 ٥ - صَريعُ مُدَامَةٍ غَلَبَتْ عَليه ('')

٦ - وأتي من بلادك أم عمرو (١١)

٧ - تَحُلُّ النَّهْدَ (١٢) مِنْ أُحُدِ وَأَدْنَى

٨- كَأَنَّ المالِكِينَ نِكَاحَ سَلْمَى

٩- فَلَوْ لَمْ يَنْكِحُوا إِلَّا كَفِيًّا

- (٣) الديوان ( ١٧٥ ). (٤) سقط في ( ب ).
  - (٥) في الديوان: أأن.
  - (٧) في الديوان: أم حفص.
    - رُ ٩) في الديوان: *جُ*و.
  - (١١) في الديوان: وأني من ديارك أم حفص.
    - (١٣) في الديوان: الشبيكة.
      - (١٥) في الديوان: كفيها.

- ره العيني. ( ک) به قط فر ( ر )
- (٦) في الديوان: هَوَى.
- (٨) في الديوان: طربًا.
- (١٠) في الديوان: عليه.
- (١٢) في الديوان: النعف.
- (١٤) في الديوان: غداة يرومها مطر نيام.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٣٢/١ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من قصيدة ميمية للأحوص الأنصاري، من بحر الوافر في شعر الأحوص الأنصاري ( ١٤٠)، وما بعدها، تحقيق: عادل سليمان جمال، تقديم د. شوقي ضيف، ط الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، ( ١٩٧٠م )، وانظر الديوان بشرح مجيد طراد، سلسلة ( شعراؤنا ) ( ١٧٤، ١٧٥ ) نشر دار الكتاب العربي بيروت، ط. أولى لسنة: ( ١٩٩٤م )، وأبيات القصيدة فيه مخالفة للترتيب الذي ذكره العيني.

وَلَيْسَ عَلَيْك يَا مَطَرُ السَّلَامُ فإنّ نِكَاحَهَا مَطر (١) حَراهُ وإلا يَعْلُ مَفْرِقَكَ الْحُسَامُ ذُنُوبَهُمُ وَإِنْ صَلُوا وَصَامُوا

١٠ - سَلامُ الَّله يَا مَطَرٌ عَلَيْها ١١ - فَإِنْ يَكُن النُّكَاحُ أَحَلُّ شيئًا ١٢ - فَطلُّقْهَا فَلسْتَ لها بِكُفْءِ (١) ١٣ - فَلا غَفَرَ الإِلَهُ لِلْكِحِيهَا

١ - قوله: « هديلًا » بفتح الهاء؛ وهو الذكر من الحمام، ويقال: الهديل: فرخ كان على عهد نوح الطَّيْكِ، فصاده جارح من جوارح الطير، قالوا: فليس من حمامة إلا وتبكي عليه، والهديل: صوت الحمام أيضًا؛ كالهدير (٣)، وانتصابه على المفعولية، والفاعل هو قوله: حمام، قوله: « يوم فلج » بفتح الفاء وسكون اللام وفي آخره جيم؛ وهو <sup>(١)</sup> موضع بين البصرة وضربة، قوله: « في فنن » بفتحتين؛ وهو الغصن وجمعه (°): أفنان.

٢ - قوله: « وهَي » [ فعل ماض ] (٦) أي: سقط من الضعف، قوله: ( نسقًا ) من قولهم: دُرٌّ نسقٌ، يعني: منظم، وثغر نسق إذا كانت الأسنان مستوية، قوله: « وأسلمه » أي: خذله.

٣ - قوله: « خَلَق » بفتح الخاء المعجمة واللام؛ أي: بال، و « رمام » بكسر الراء؛ جمع رمة بالكسر؛ وهي العظام البالية، ويجمع على رمم أيضًا.

٤ - قوله: « وأنت حر » بكسر الراء، يقال: فلان حريٌّ بذلك، أي: لائق به، وكذلك حر وحري، وقلب مستهام: أي هائم؛ من الهيام، وهو كالجنون من العشق.

9 - 0 (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (126) (12

· ١ – قوله: « يا مطر »: مطر اسم رجل، وكان دميمًا أقبح الناس، وكانت امرأته من [ أحسن النساء وأجملهن ] <sup>(^)</sup> وكانت تريد فراقه ولا يرضى [ مطر ] <sup>(٩)</sup> بذلك، فأنشد الأحوص هذه القصيدة يصف فيها أحوالهم.

۱۲ - قوله: « فلست لها ببعل »، ويروى: بكفء، قوله: « وإلا يعل »: من علا يعلو، و « المفرق »: موضع فرق الشعر من الرأس، و « الحسام » بضم الحاء؛ السيف.

<sup>(</sup>١) في (أ، ب): مطرًا، وكلاهما صحيح، فإذا رفع كان الفاعل، وإذا نصب كان المفعول.

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): كالنذير. (٢) في (أ): ببعل، وفي الديوان بأهل.

<sup>(</sup>٥) في ( ب ): جمعه. (٤) في ( ب ): هو.

<sup>(</sup>٦) سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٨) في (أ): من أجمل النساء وأحسنهن. (٩) سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٧) في (أ): الكفء والكفو.

#### الإعراب:

قوله: « سلام الله » كلام إضافي مبتدأ؛ و « عليها » خبره، والضمير يرجع إلى امرأة مطر وقوله: « يا مطر »: منادى مفرد، نونه الشاعر للضرورة (١) وهو معترض بين المبتدأ والخبر.

قوله: « وليس » من الأفعال الناقصة، قوله: « السلام » اسمه، و « عليك » خبره، وقوله: « يا مطر »: معترض بين اسم ليس وخبرها، وهذا جاء على الأصل؛ لأن الأصل في المنادى المفرد أن يبني على الضم (٢).

#### الاستشهاد:

في قوله: « يا مطر » فإنه منون في غير محله، فقيل <sup>(٣)</sup>: إنه ضرورة، وليس هو تنوين تمكين؛ لأن الاسم مبني على الضم، وقد عده بعضهم من أقسام التنوين، وسماه تنوين الاضطرار. قلت: مثل هذا ضرورة، فلا يحتاج إلى عده من أقسام التنوين (؛).

## الشاهد العاشر (١٠٥)

# التُّرْضَى حُكُومَتُهُ ولا الأَصِيلِ ولا ذِي الرَّأْيِ والجَدَلِ ولا ذِي الرَّأْيِ والجَدَلِ ولا أَنْتَ بِالحَكِمِ التَّرْضَى حُكُومَتُهُ

أقول: قائله هو الفرزدق، واسمه همام، وقيل هميم « بالتصغير » ابن غالب بن صعصعة [ ابن ناحية ] (٧) بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم، واسمه: « بحر بن مالك »، واسمه: عرف <sup>(٨)</sup> بالراء، سمي بذلك لجوده – ابن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مرة <sup>(٩)</sup> التميمي المعروف بالفرزدق؛ الشاعر المشهور صاحب جرير.

وكان أبوه غالب من جلة قومه وسراتهم، وأمه ليلي بنت حابس أخت الأقرع بن حابس، وكان من الكرم على جانب عظيم، وكان جده صعصعة بن ناجية عظيم القدر في الجاهلية

<sup>(</sup>١) في (أ): ضرورة. (٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٩٢/٣ ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): قيل.

<sup>(</sup>٤) التنوين في قوله « يا مطرٌ » تنوين ضرورة، وهو اللاحق لما لا ينصرف، والضرورة تبيح الصرف، وليس هذا تنوين تمكين؛ لأن الاسم مبني على الضم. ينظر مغني اللبيب ( ٣٤٣/٢ ).

<sup>(</sup>٥) لم نعثر على البيت في ابن الناظم، وهو في توضيح المقاصد ( ٣٥/١ )، وأوضح المسالك ( ١٧/١ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر البسيط، منسوب للفرزدق، وهو والبيت المذكور معه غير موجودين في الديوان على طبعاته المختلفة والكثيرة. (٨) سقط في (ب).

<sup>(</sup>٧) سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٩) في (أ): مر.

واشترى ثلاثين موؤودة، وفي ذلك قال (١) الفرزدق (٢):

# وجدي الذي مَنعَ الوَائِدَاتِ وَأَخيَا الوَئِيدَ فَلَمْ ثُواْد وهو أول من أسلم من أجداد الفرزدق، وقد ذكره أبو عمر في كتاب الاستيعاب (٣) في

وهو أول من أسلم من أجداد الفرزدق، وقد ذكره أبو عمر في كتاب الاستيعاب ('' في جملة الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -.

وكان الفرزدق يكنى بأبي فراس، وهو شاعر إسلامي لقي علي بن أبي طالب <sup>(١)</sup> وروى عنه، وعن أبي هريرة، والحسن بن علي، وابن عمر <sup>(٥)</sup> – رضي اللَّه [ تعالى ] <sup>(١)</sup> عنهم –.

وهو في الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين (٧) وهم جرير والفرزدق والأخطل والراعي (٨)، وكان على فضله وتقدمه يروي للحطيئة (٩) كثيرًا، وكان الحطيئة راوية زهير (١٠)، وزهير راوية أوس ابن حجر (١١) وطفيل (١٢) الغنوي جميعًا، توفي بالبصرة سنة عشر ومائة وعمره قد ناهز مائة سنة.

ومنا الدي منع الوائدات وأحيا الوئيد فلم يوأد ديوان الفرزدق ( ١/٥٥/١ ) شرح على فاعور، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، أولى ( ١٩٨٧ ).

- (٣) كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب للحافظ أبي عمر يوسف بن عبد اللَّه، المعروف بابن عبد البر المتوفى سنة ( ٣٦٤هـ ). ينظر كشف الظنون ( ٨١/١ ).
- (٤) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي، من العشرة المبشرين بالجنة، وابن عم النبي وصهره، أحد الشجعان وأول الناس إسلامًا بعد السيدة خديجة، ولد سنة ( ٢٣ ق.هـ ) وتوفي سنة ( ٤٠هـ ) الأم ( ٢٩٥/٤ ). (٥) هم عد الله بن عمر بن الحال بالعدمي، صحاب كان حربهًا هاجر مع أبيه، وشهد فتح مكة، وأفتر الناس ستين
- (٥) هو عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب العدوي، صحابي، كان جريئًا هاجر مع أبيه، وشهد فتح مكة، وأفتى الناس ستين سنة وغزا إفريقية وآخر من توفي بمكة من الصحابة سنة ( ٧٣هـ ). الأعلام ( ١٠٨/٤ ).
  - (٦) سقط في ( ب ).
  - (٧) ينظر طبقات فحول الشعراء ( ٢٩٨ ).
- (٨) هو عبيد بن حصين بن معاوية بن جندل، ولقب بالراعي لكثرة وصفة الإبل، عاصر الفرزدق وجريرًا، توفي سنة
   ( ٩٠هـ ). الأعلام ( ١٨٨/٤، ١٨٩).
- (٩) هو جرول بن أوس بن مالك العبسي، مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، توفي سنة ( ٤٥هـ). الأعلام ( ١١٨/٢ )، الشعر والشعراء ( ٦٤ ) عالم الكتب ط الثالثة.
- (١٠) هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رباح المزني، شاعر جاهلي حكيم. ( ت ١٣ ق.هـ ). الأعلام ( ٢/٣ )، الشعر والشعراء ( ٢٣ ).
- (١١) هو أوس بن حجر بن مالك التميمي، شاعر جاهلي، عمر طويلًا، ( ت ٢ ق.هـ ). الأعلام ( ٣١/٢ )، الشعر والشعراء ( ٢٥ ).
- (١٢) هو طفيل بن عوف بن كعب، من بني غني، شاعر جاهلي فحل، عاصر زهيرًا والنابغة الجعدي (ت ١٣ ق.هـ) الأعلام ( ٢٢٨/٣ ).

<sup>(</sup>١) في (أ): يقول.

<sup>(</sup>٢) من المتقارب وروايته في الديوان:

والفرزدق في الأصل [ قيل ] (1): قطع العجين، واحدتها فرزدقة، لقب بذلك؛ لأنه كان جهم الوجه، و قيل: لقب به لغلظه (٢) وقصره، شبه بالفتيتة التي تشربها النساء وهي الفرزدقة، والقول الأول أصح؛ لأنه أصابه جدري في وجهه ثم برئ منه فبقي وجهه جهمًا متغضبًا (٣)، ويروى أن رجلًا قال له: يا أبا فراس كأن وجهك أحراح مجموعة، فقال: تأمل هل ترى فيها حر أمك، والأحراح: جمع حرح؛ وهو الفرج فحذفت في المفرد حاؤه الثانية فبقي حرًا، ومتى جمعت عادت الحاء؛ لأن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها (٤)، وقبل البيت المذكور بيت آخر هو قوله (٥):

يا أرغم الله أنفًا أنت (١) حامله يا ذا الخنا ومقال الزور والخَطل والأصل في ذلك ما حدثه الكلبي أن رجلًا من بني عذرة دخل على عبد الملك بن مروان (٧) يمدحه، وعنده جرير والفرزدق والأخطل فلم يعرفهم الأعرابي، فقال له عبد الملك: هل تعرف أهجى بيت في الإسلام؟، قال: نعم، قول جرير (٨):

فَغُضُّ الطَّرْفَ إِنَّكَ مِنْ ثُمَيْرٍ فَلا كَعْبًا بَلَغْتَ وَلا كِلابًا فقال: أحسنت، فهل تعرف أمدح بيت قيل في الإسلام؟ قال: نعم قول جرير (1): أَلَسْتُمْ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا وَأَنْدَى الْعَالَمِينَ بُطُونَ رَاحٍ فقال: أصبت وأحسنت، فهل تعرف أرق بيت قالته العرب في الإسلام؟ قال: نعم قول جرير (١٠): إِنَّ الْعُيُونَ التي في طَرْفِهَا مَرَضٌ قَتَلانا فَمَّ لَم (١١) يُحْيِينَ قَتْلانا إِنَّ الْعُيُونَ التي في طَرْفِهَا مَرَضٌ قَتَلانا

فقال: أحسنت، فهل تعرف جريرًا؟ قال: لا واللَّه، وإني لرؤيته مشتاق، فقال: هذا جرير،

<sup>(</sup>١) سقط في (ب). (٢) في (أ): لقب بغلظه.

<sup>(</sup>٣) متغضنًا. (٤) ينظر الكتاب لسيبويه (٣٢٢/٣).

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه في الديوان مع طبعاته الكثيرة. (٦) في (ب): أنه.

 <sup>(</sup>٧) هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي، نشأ في المدينة واستعمله معاوية عليها، وكان جبارًا على معانديه قوي الهيبة، ولد سنة ( ٢٣هـ ) ( ت ٨٦هـ ). الأعلام ( ١٦٥/٤ ).

<sup>(</sup>٨) البيت من بحر الوافر، الديوان ( ٦١ ) ٥ شرح مهدي محمد ناصر ٥ والخزانة ( ٧٢/١ – ٧٤ ) والورد ( ٣٢٢/٦ ) وابن يعيش ( ١٢٨/٩ ) والمقتضب بلا نسبة ( ١٨٥/١ ) والكتاب ( ٥٣٣/٣ ).

<sup>(</sup>٩) البيت من بحر الوافر في ديوان جرير (٧٤)، وينظر طبقات فحول الشعراء (٣٧٩/٢)، وشرح شواهد المغني ( ٤٢)، وابن يعيش ( ١٢٣/٨ )، والمقتضب ( ٢٩٢/٣ ).

<sup>(</sup>١٠) من بحر البسيط، الديوان ( ٤٥٢ ) وروايته. « في طرفها حَوَّرٌ ». وينظر طبقات فحول الشعراء ( ٣٧٩/٢ ) والمقتضب ( ١٧٣/٢ ) وشرح شواهد المغني ( ٢/٢١٢ ) وابن يعيش ( ٥/٥ ).

<sup>(</sup>١١) سقط في (ب).

شواهد الكلام \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

وهذا الفرزدق، وهذا الأخطل، فأنشأ الأعرابي يقول (١):

فـحـيا الإله أبا حـزرة وجـد الفرزدق أتـعـس بـه فأنشد الفرزدق:

يا أرغم اللَّه أنفًا...... ثم أنشد الأخطل (٣):

يا شَرَّ مَنْ حَمَلَتْ سَاقٌ عَلَى قَدَمِ إنَّ الحُكُومَةَ لَيسَتْ في أَبِيكَ ولا فقام جرير مغضبًا وهو يقول (<sup>1)</sup>:

شَتَمْتُمَا قَائِلًا بالحق مُهْتدیًا أتشتمان شَفاهًا خَیْرَکُمْ حَسَبًا شَتَمْتماهُ علی رَفْعی وَوَضْعِکُما

وأرغم أنفك يا أخطل ودق خياشمه الجندل

..... إلـخ (٢) البيتين

مَا مثلُ قُولكَ في الأقُوامِ يُحْتَمَلُ في مَعْشَرِ أنتَ مِنهم إِنَّهُمْ سُفُلُ

عِنْدَ الحَليفةِ والأقوالُ تَنْتَضِلُ (°) ففيكما الأوهيان (٦) الزورُ والخطل لا زِلْتُمَا في سِفَال أَيُّها السَّفُلُ

ثم وثب فقبًل رأس الأعرابي وقال: يا أمير المؤمنين جائزتي له، وكانت خمسة عشر ألفًا، فقال عبد الملك: وله مثلها من مالي، فقبض ذلك كله.

والبيت المستشهد به من البسيط، وهو من الدائرة الأولى، وهي دائرة المختلف المشتملة على: الطويل والمديد والبسيط، وأصله فيها: مستفعلن فاعلن أربع مرات، وله ثلاثة أعاريض وستة أضرب، وهو من العروض الأولى المخبونة (٧) والضرب الأول المخبون، وقافيته من المتراكب، وهو ما بين ساكنيه ثلاث حركات، وسمي بهذا الاسم؛ لأن الحركات توالت فيه فركب بعضها بعضًا (٨).

ففيكما وإلهى الزور والخطل

<sup>(</sup>١) الأبيات من المتقارب وهي في هجاء الفرزدق والأخطل ومدح جرير ( أبي حزرة ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): يا أرغم اللَّه أنفًا على قوله: والخطل. (٣) البيت من بحر البسيط.

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط في ديوان جرير (٣٦٦). (٥) في (أ): تنتصل.

<sup>(</sup>٦) رواية البيت في الديوان هكذا:

<sup>(</sup>٧) الخبن: هو حذف الثاني الساكن، ينظر ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للسيد أحمد الهاشمي (١٥) ط ثانية (١٩٩٥م) لمؤسسة الكتب الثقافية.

<sup>(</sup>٨) ينظر العروض الواضع لممدوح حقي ( ١٣٩ ) وميزان الذهب ( ١٠٥ ).

قوله: « يا أرغم الله » المنادى فيه محذوف تقديره: يا قوم أرغم الله أنفًا، أي: ألصقه بالرغام بفتح الراء وهو التراب، و « الحنا » الفحش، والخطل: بفتح الحاء المعجمة والطاء المهملة؛ الفاسد المضطرب، وقد خطل في كلامه بالكسر خطلًا، وأخطل؛ أفحش.

قوله: « بالحكم » بفتح الحاء والكاف، وهو الذي يحكمه الخصمان ليحكم  $^{(1)}$  بينهما، قوله: « ولا الأصيل » أي: ولا الجيد  $^{(7)}$ ، يقال: فلان لا أصل له ولا فصل، قال الكسائي  $^{(7)}$ : الأصل الحسب، والفصل: اللسان.

قوله: « ولا ذي الرأي » ولا صاحب الرأي، والجدل بفتحتين شدة الخصومة، وهو اسم من جادله إذا خاصمه، مجادلة وجدالًا.

#### الإعراب:

قوله: « ما » للنفي، و « أنت » مبتدأ، وحبره، قوله: « بالحكم الترضى حكومته » والباء فيه زائدة للتأكيد، والخطاب لذلك الأعرابي الذي هو من بني عذرة، وقد ذكرناه.

وقوله: « الترضى حكومته » جملة فعلية في محل الرفع؛ لأنها صفة لقوله « بالحكم » والحكم مرفوع (<sup>1)</sup> تقديرًا لأنه خبر، ويجوز أن يكون في محل الجر باعتبار الظاهر؛ لأن الخبر في الظاهر مجرور بالباء، و « الترضى » على صيغة المجهول، و « حكومته » مرفوع بها.

قوله: « ولا الأصيل » عطف على قوله: « بالحكم » أي: ولا أنت بالأصيل ولا بذي الرأي ولا بذي الجدل.

#### الاستشهاد فيه:

في دخول الألف واللام في الفعل المضارع تشبيهًا له بالصفة؛ لأنه مثلها في المعنى، وهذا ضرورة عند النحويين ( $^{\circ}$ ) وقال ابن مالك: « ليس » ( $^{\circ}$ ) بضرورة لتمكن الشاعر من أن يقول: ما أنت بالحكم المرضي حكومته، فيدخل الألف واللام في اسم المفعول ( $^{\lor}$ )، قلت: وهذا الذي

<sup>(</sup>١) في (أ): ليفصل. (٢) في (أ): ولا الحسيب.

<sup>(</sup>٣) هُوَّ عَلَي بْن حمزة بن عبد اللَّه بن عثمان أبو الحسن الكسائي، صنف: معاني القرآن، ومختصر في النحو والنوادر وغيرها ( ت ١٨٢هـ ). بغية الوعاة ( ١٦٢/٢ ) وما بعدها، المدارس النحوية ( ١٧٢ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) يوجد هنا سقط كبير في نسخة (أ) من أول هذا المكان حتى الشاهد رقم ( ٢٥) وسننبه عليه في نهايته.

<sup>(</sup>٥) ضرائر الشعر لابن عصفور ( ٢٨٨ ) تحقيق: السيد إبراهيم محمد ( دار الأندلس ).

<sup>(</sup>٦) سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٧) قال ابن مالك: « واستدل ابن برهان على موصولية الألف واللام بدخولها على الفعل »، واستدلاله قوي؛ لأن \_

قاله ابن مالك منقول عن سيبويه (١)، ثم عن ابن السراج، وليس هو القائل من ذاته، ولكن هذا لا يستقيم إلا إذا سكنت الياء من المرضي ليستقيم الوزن فافهم.

وقال الأخفش: هي موصولة وليست للتعريف، كأنها لما كانت بمعنى الذي وصلت بصلتها (٢).

وقال ابن عصفور <sup>(٣)</sup>: ومنهم من ذهب إلى أن ( أل ) ها هنا مبقاة من الذي، وهو مردود؛ لأنها لو كانت كذلك لجاز أن يقع في صلتها الماضي كما جاز في صلة الذي، فلما اختصت بالفعل المشبه للوصف وهو المضارع دل على إبهامه.

## الشاهد الحادي عشر (۱٬۰۰)

الشهودا الشهودا الشهودا

أقول: قائله رؤبة بن العجاج، وتمامه:

<sup>=</sup> حرف التعريف في اختصاصه بالاسم كحرف التنفيس في اختصاصه بالفعل، فكما لا يدخل حرف التنفيس على اسم لا يدخل حرف التعريف على فعل، فوجب اعتقاد الألف واللام في: الترضى واليجدع واليرى واليروح أسماء بمعنى الذي لا حرف تعريف، ثم قال: « وعندي أن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة لتمكن قائل الأول أن يقول: ( ما أنت بالحكم المرضي حكومته )، وتمكن قائل الثاني أن يقول: ( إلى ربنا صوت الحمار يجدع )، ولتمكن الثالث من أن يقول: ( وما من يرى )، فإذا لم يفعلوا ذلك مع استطاعته ففي ذلك يقول: ( ما من يروح )، ولتمكن الرابع من أن يقول: ( وما من يرى )، فإذا لم يفعلوا ذلك مع استطاعته ففي ذلك إشعار بالاختيار وعدم الاضطرار، وأيضًا فمقتضى النظر وصل الألف واللام؛ إذ هما من الموصولات الاسمية بما توصل به أخواتها من الجمل الاسمية والفعلية والظروف، فمنعوها ذلك حملًا على المعرفة؛ لأنها مثلها في اللفظ وجعلوا صلتها ما هو جملة في المعنى، ومفرد في اللفظ صالح لدخول المعرفة عليه، وهو اسم الفاعل وشبهه من الصفات، ثم كان في التزام ذلك إيهام أن الألف واللام معرفة لا اسم موصول، فقصدوا التنصيص على مغايرة المعرفة فأدخلوها على الفعل المشابه لاسم الفاعل وهو المضارع، فلما كان حاملهم على ذلك هذا السبب وفيه إبداء ما يحق إبداؤه وكشف ما لا يصلح إخفاؤه، استحق أن يجعل مما يحكم فيه بالاختيار، ولا يخص بالاضطرار، ولذلك لم يقل في أشعارهم ». شرح التسهيل ( ٢٠١/ ٢٠١٢) . ٢٠٢).

<sup>(</sup>١) ( س ) رمز سيبويه، وينظر الكتاب ( ١/ ٢٠٠ – ٢٠٣ ).

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام: (أل) على ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون اسمًا موصولًا... وربمًا وصلت بظرف أو جملة اسمية أو فعلية فعلها مضارع، وذلك دليل على أنها ليست حرف تعريف .... والجميع خاص بالشعر خلافًا للأخفش وابن مالك في الأخير. المغني ( ٤٩).

<sup>(</sup>٣) علي بن مؤمن بن محمد بن علي الإشبيلي، صنف: الممتع في التصريف، وشرحًا على الجمل وغير ذلك (ت ٥٦٣هـ). بغية الوعاة (٢١٠/٢).

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ( ٤٣/١ )، وأوضح المسالك ( ١٩/١ ).

<sup>(°)</sup> البيت من بحر الرجز لرؤبة بن العجاج، وهو في ديوانه المسمى مجموع أشعار العرب ( ١٧٣ )، وانظرها في المحتسب ( ١٩٣/١ ).

| الكلام | اهد | شو |  |
|--------|-----|----|--|
|        |     |    |  |

| ٠ |   |   |
|---|---|---|
| ٦ | Λ | 1 |

مُسرَجُّلًا وَيُسلبَسُ البُوودَا

أَرَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ جُلْمُودَا (١) أَفَـائِـلُـنَّ أَخـضِـرُوا الـشُـهُـودَا

وهي من الرجز المسدس.

١ - قوله: « أريت » أصله: أرأيت، حذفت الهمزة منه للتخفيف، وكذلك قالوا في: أريتك
 بلا همزة، ومعنى « أرأيت » أخبرني، قوله: « أملودًا » بضم الهمزة وسكون الميم وضم اللام؛ وهو الناعم.

٢ – قوله: « مرجلًا » بالجيم أي: مزينًا، وأصله من رجلت شعره إذا سرحته، وضبطه بعضهم بالحاء المهملة؛ وهو برد يصور عليه الرجال، وقال الجوهري: مِرْط مُرَجَّلٌ: إِزَار خِزٌ فيه عَلَمٌ (٢)، ويقال: المرجل بالجيم: ثوب فيه صور الرجال، والمرحل بالحاء: ثوب فيه صور تشبه الرجال، قوله: « البرود » جمع برد؛ وهو نوع من الثياب معروف.

#### الإعراب:

قوله: « أقائلن » اسم فاعل دخل عليه حرف الاستفهام ونون التأكيد، والمعنى: هل أنتم قائلون؟ فأجراه مجرى: أتقولون: أحضروا الشَّهُودَا، وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وقعت مقولًا للقول.

#### الاستشهاد فيه:

حيث أدخل الشاعر فيه نون التأكيد على الاسم، وهي مختصة بفعل الأمر المستقبل طلبًا أو شرطًا بعد إما؛ كقوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَ ﴾ [مريم: ٢٦]، و ﴿ فَإِمَّا نَثْقَفَتَهُمْ ﴾ [ الأنفال: ٥٠ ] وقد تلحق الماضي نذورًا كما في قوله الطيخ: « فإما أدركن واحد منكم الدجال » (٣)، وقال الشاعر (١٠):

دَامَـنَّ سَعْدُكِ لَوْ رَحِمْتِ مُتَيَّمًا

| وهو ما وافق شرح العيني له بعد ذلك. | لابن مالك ﴿ أُملُودًا ﴾ | (١) وروايته في شرح التسهيل |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|------------------------------------|-------------------------|----------------------------|

| لولاك لم يك للصبابة جمانحًا | •••••• |
|-----------------------------|--------|
|-----------------------------|--------|

ورواية الصدر في شرح التسهيل:

دامين سعدُك إن رحمت متيما

<sup>(</sup>٢) الصحاح، مادة: ﴿ رَمَلَ ﴾.

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفتن وأشراط الساعة (باب ذكر الدجال وصفته وما معه) ( ٢٢٤٩/٤) كما أخرجه أحمد في مسنده ( ٣٨٦/٥ - ٤٠٥ ) عن حذيفة بن اليمان.

<sup>(</sup>٤) من الكامل، مجهول القائل، وتمامه:

كما سيأتي - إن شاء الله - وأندر من ذلك دخولها في اسم الفاعل، كما في البيت المذكور، وإنما سوغها شبه الوصف بالفعل (١).

وقال ابن جني (٢): دل هذا على أن نون التوكيد ليست من خواص الفعل لدخولها على اسم الفاعل (٣) وفيه نظر؛ لأن دخولها على اسم الفاعل لا يلتفت إليه لندورته وقلته، لا سيما الشاعر فإنه مضطر، ويرتكب أمورًا متعسفة فلا يبنى عليه حكم.

# الشاهد الثاني عشر(1)

| مُتَيَّمًا | <sup>(٥)</sup> رَحِمْتِ | لَوْ ا | سَعْدُكِ | دَامَنُ | ۲۲ ق |
|------------|-------------------------|--------|----------|---------|------|
|            |                         |        |          |         |      |

أقول: لم أقف على اسم قائله، وتمامه:

لولاكِ لَمْ يَكُ للصَّبَابَةِ جَانِحًا

وهو من الكامل وفيه الإضمار.

وقوله: « دامن » أصله دام من الدوام، ودخله نون التوكيد على وجه الشذوذ <sup>(۱)</sup>، و « سعدك » خطاب لمحبوبته، و « المتيم » من تيمه الحب إذا عبده بالتشديد، و « الصبابة »: المحبة والعشق، يقال: رجل صب إذا غلبه الهوى، و « الجانح » من جنح إذا مال، قال الله تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلِمِ فَأَجْنَحُ لَمَا ﴾ [ الأنفال: ٦١] أي: وإن مالوا.

<sup>=</sup> ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٤/١ )، والتصريح ( ٤١/١ )، والدرر ( ٩٩/٢ )، وهو الشاهد الآتي برقم ( ١٢ ) من هذا التحقيق.

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: ٩ ونون التوكيد علامة للفعل وتلحق منه المضارع والأمر ... وقد تلحق الفعل الماضي وضعًا المستقبل معنى.... وقيد نون التوكيد بالشائع احترازًا من شذوذ لحاقها اسم الفاعل في قول الراجز: (البيت) ». شرح التسهيل لابن مالك ( ١٤/١)، وتوضيح المقاصد ( ٩٠/٤، ٩١)، وتسويغ دخول نون التوكيد على اسم الفاعل تشبيهًا له بالفعل مالك ( ١٤/١)، وتوضيح المقاصد ( ١٣٦/١)، وسر الصناعة ( ٤٤٧/١)، وينظر الحزانة ( ٤٤٧/٥). المضارع، هو ما قال به ابن جني في الحصائص ( ١٣٦/١)، وسر الصناعة ( ٤٤٧/١)، وينظر الحزانة ( ٣٩٧٥). (٢) هو أبو الفتح عثمان بن جني، صنف الحصائص وشرح تصريف المازني واللمع والمحتسب وغير ذلك ( ت ٣٩٦هـ ) بغية الوعاة ( ١٣٢/٢).

<sup>(</sup>٣) قال ابن جني بعد أتم ذكر البيت: « فألحق نون التوكيد اسم الفاعل تشبيها له بالمضارع، فهذا إذًا استحسان لا عن قوة علة ولا عن استمرار عادة ». الخصائص ( ١٣٦/١ ).

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ( ٤٢/١ ).

<sup>(</sup>٥) في شرح التسهيل لابن مالك: إنْ رَحِمْتِ، ويراجع التصريح ( ٤١/١ ) والدرر ( ٩٩/٢ ).

<sup>(</sup>٦) في شرح التسهيل لابن مالك: « وقد تلحق الفعل الماضي وضعًا المستقبل معنى؛ نحو قوله: ﷺ « فإما أدركن واحد منكم الدجال » فلحقت أدرك، وإن كان بلفظ الماضي؛ لأن دخول ( إما ) عليه جعله مستقبلًا معنى، ثم ذكر البيت وقال: فلحقت دام؛ لأنه دعاء، والدعاء لا يكون إلا بمعنى الاستقبال » ينظر ( ١٤/١ ).

١٨٢ \_\_\_\_\_ شواهد الكلام

#### الإعراب:

قوله: « دامن » فعل، و « سعدك » كلام إضافي فاعله، وهي في الحقيقة جملة دعائية، قوله: « لو » للشرط، و « رحمت » جملة من الفعل والفاعل، والمفعول وهو « متيمًا » وقعت فعل الشرط، والجواب محذوف تقديره: لو رحمت متيمًا أدام الله سعدك، وأغنت عن ذلك الجملة المتقدمة.

قوله: « لولاك » كلمة ( لولا ) لربط امتناع الثانية لوجود الأولى نحو: لولا زيد لأكرمتك، أي: لولا زيد موجود، فإن وجود زيد هو الذي منعه الإكرام، وقد وليها ها هنا ضمير (١) وكان حقها أن يكون ضمير رفع نحو: ﴿ لَوَلا آنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ [ سبأ: ٣١ ]، ولكن جاء قليلًا لولاك، ولولاي، ولولاه خلافًا للمبرد (٢)، ثم عند الجمهور أنها جارة للضمير، وموضع المجرور رفع بالابتداء، والخبر محذوف، وقد سد مسده جواب لولا وهي الجملة التي بعده (٣).

وقال الخليل: لولا لا تجر، ولكنهم أنابوا الضمير المخفي عن المرفوع؛ كما عكسوا؛ إذ قالوا: ما أنا كأنت ولا أنت كأنا (٤).

قوله: «لم يك » جواب لولا وأصله: لم يكن فحذفت النون تخفيفًا (°) والضمير المستتر فيه العائد إلى المتيم هو اسم يكن، وقوله: « جانحًا » خبره، و « للصبابة » يتعلق به، والمعنى: لولا أنت موجودة لم يكن المتيم مائلًا للصبابة.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « دامن » حيث دخلت فيه نون التوكيد وهو ماض، ونون التوكيد من خواص الأمر والمضارع، وهو قليل شاذ (١).

<sup>(</sup>١) ينظر مغني اللبيب ( ٢٧٢/١ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) ينظر الكامل للمبرد ( ۲۸۰/۱ ). ت/ محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، وهو محمد بن يزيد الأزدي ولد سنة ( ۲۱۰هـ) وألف مؤلفات عديدة منها: الكامل والمقتضب ومعاني القرآن وغير ذلك، توفي سنة ( ۲۸۵هـ). ينظر المدارس النحوية ( ۲۲۳) وما بعدها، والبغية ( ۲۲۹/۱ ).

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه: هذا باب ما يكون مضمر فيه الاسم متحولًا عن ما له إذا أظهر بعده الاسم وذلك ( لولاك ولولاي ) إذا أضمرت الاسم فيه جر، وإذا أظهرت رفع، ولو جاءت علامة الإضمار على القياس لقلت لولا أنت؛ كما قال سبحانه: ﴿ لَوَلِهَ أَنْتُمْ لَكُنّاً مُؤْمِنِينَ ﴾ ولكنهم جعلوه مضمرًا مجرورًا. الكتاب ( ٣٧٣/٢ ).

وقال ابن هشام: قال سيبويه والجمهور: هي جارة للضمير مختصة به، كما اختصت في الكاف بالظاهر ولا تتعلق لولا بشيء، وموضوع المجرور بها رفع بالابتداء والخبر محذوف. المغني ( ٢٧٤/١ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر المغني ( ٢٧٤/١ )، وهذا أيضًا قول الأخفش. (٥) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦٦/٢ ).

<sup>(</sup>٦) المغني ( ٣٣٩/٢ ).

شواهد الكلام \_\_\_\_\_\_\_ ۱۸۳

# الشاهد الثالث عشر (۲٬۱)

# الله يُولِي منكم حنيفًا أَشَاهِرُنَّ بَعْدَنَا السَّيُوفَا أَشَاهِرُنَّ بَعْدَنَا السَّيُوفَا

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج، وهو من الرجز المسدس.

قوله: « شعري » بمعنى: علمي من الشعور، قال ابن فارس: شعرت بالشيء إذا فطنت له (٣)، و « الحنيف » هو المسلم ها هنا، وله معان أخر: المختون والناسك، والمستقيم الطريقة، والمائل إلى الدين المستقيم، ويقال: فلان متحنف؛ أي: يتحرى أقوام بالطريق، وفلان يتحنف؛ أي: يذهب مذهب أبي حنيفة (١) ﷺ، قوله: « أشاهرن » من شهر سيفه: انتضاه فرفعه؛ يعني: أبرزه من غمده.

## الإعراب:

قوله: « يا ليت » كلمة ( يا ) في مثل هذا الموضع تكون لمجرد التنبيه لدخولها على ما لا يصلح للنداء (٥)، وقد يقال: إنها على أصلها، والمنادى محذوف تقديره: يا قوم ليت شعري « أي: ليتني أشعر، فأشعر هو الحبر، وناب شعري الذي هو المصدر عن أشعر، ونابت الياء في شعري عن اسم ليت الذي في قولك: ليتني، وأشعر: من الأفعال المتعدية، وقد يعلق فيقال: ليت شعري أزيد قام أم محمد؟ ومعنى التعليق إبطال عمله في اللفظ وإعماله في الموضع » (١)، فيكون موضع الاستفهام وما بعده نصبًا بالمصدر.

قوله: « حنيفًا » نصب على أنه مفعول المصدر المضاف إلى فاعله، قوله: « منكم » في محل النصب على أنها صفة لـ ( حنيفًا )، والتقدير: ليتني أشعر حنيفًا كائنًا منكم.

قوله: « أشاهرن » اسم فاعل دخلت عليه همزة الاستفهام ونون التوكيد، وهو في معنى المستقبل؛ لأن تقدير الكلام: ليتني أشعر حنيفًا مسلمًا منكم يشهر بعدنا السيوف، و « بعدنا » كلام إضافي نصب على الظرف، و « السيوفا » نصب بقوله: أشاهرن.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٤٣/١ ) وروايته: شعري عندكم، والبيت غير موجود في أوضح المسالك.

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الرجز لرؤبة بن العجاج في ديوانه المسمى: مجموع أشعار العرب ( ١٧٩ ) ( ملحق الديوان ).

<sup>(</sup>٣) مجمل اللغة، مادة: «شعر ».

<sup>(</sup>٤) هو النعمان بن ثابت، التيمي بالولاء، الكوفي، أبو حنيفة، إمام الحنفية وأحد الأثمة الأربعة، له مؤلفات عديدة . ( ت ١٥٠هـ ). ينظر الأعلام ( ٣٦/٨ ).

<sup>(</sup>٥) يظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٩٠/٣ )، مغني اللبيب ( ٣٧٤/٢ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٨٨/٢ )، أوضح المسالك ( ٣١٦/١ ) وما بعدها..

--- شواهد الكلام

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أشاهرن » حيث دخلت فيه (١) نون التوكيد وهو اسم، وهي مختصة بالأمر والمضارع كما ذكرنا (٢).

# الشاهد الرابع عشر(٢٠٣)

أقول: قائله راجز لم أقف على اسمه، وقبله:

وأزمجه رؤح مسخستات

تَــرْمِـــي الأمــاعـــيـزُ بمَـجُــمَــراتِ وهي من الرجز المسدس.

۱ – قوله: « ترمي الأماعيز » وهو جمع إمعاز، والإمعاز جمع معز؛ وهو المكان الصلب الكثير الحصى، وأرض معزى: بينة المعز، والأماعيز: جمع أمعوز أيضًا؛ وهو السرب من الظباء ما بين الثلاثين إلى الأربعين، و « مجمرات » بالجيم: جمع مجمرة بفتح الميم الثانية، وقال الفراء: يجوز الكسر، أي: قوى صلب (٥)، و « أرجل » جمع رجل، و « روح » بفتح الراء وسكون الواو وفي آخره حاء مهملة؛ وهي سعة في الرجلين، وهو دون الفحج، إلا أن الأروح تتباعد صدور قدميه، ويتدانى عقباه، وكل نعامة روحاء.

و « الفحج » بفتح الحاء وسكون الحاء المهملة وفي آخره جيم؛ مشية الأفحج، وهو الذي تدانى صدور قدميه ويتباعد عقباه و « محنبات » جمع محنبة بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد النون وفتح الباء الموحدة. قال أبو عبيدة: المحنب: البعيد ما بين الرجلين من غير فحج، وهو مدح، وتحنب فلان أي: تقوس وانحنى (٢)، وقال الأصمعي: التحنيب في الفرس: إعياء وتوتير في الصلب واليدين، فإذا كان ذلك في الرجلين فهو تجنيب بالجيم (٧).

٢ - قوله: « يحدو بها » أي: بالإبل؛ أي: يزجرها للمشي. قال ابن فارس: الحدو بالإبل:

<sup>(</sup>١) سقط في (ب). (٢) انظر الشاهد الثاني عشر.

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ٩/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الرجز المسدس لقائل مجهول وهو في المحتسب ( ٣١٧/١ )، والخصائص ( ٣٤/١ )، واللسان، مادة: « نحو، وهيت »، والمحكم والمحيط الأعظم، مادة: « وحن ».

<sup>(</sup>٥) اللسان ( جمر ) وخف مُجْمِر: صلب شديد مجتمع.

<sup>(</sup>٢،٦) الصحاح، مادة: ( حنب ).

زجرها والغناء لها (١)، قوله: « هَيَّات » على وزن فعال بالتشديد، من هيت به إذا صاح به ودعاه وكذلك هوت به، قوله: « عامدات » أي: قاصدات من عمد إذا قصد.

## الإعراب:

قوله: « يحدو » فعل، و « بها » في محل النصب على المفعولية، « وكل فتى »: كلام إضافي فاعله، قوله: « هيات » مجرور؛ لأنه صفة فتى، و « فتى » مجرور بالإضافة، والمعنى: يهيت بالإبل كل فتى صياح، قوله: « وهن » مبتدأ، و « نحو البيت » كلام إضافي في تقدير الرفع على الخبرية والتقدير: وهن كائنات نحو البيت، أو متوجهات نحوه. قوله: « عامدات » بالنصب حال، وقيل: تمييز، وفيه ما فيه (٢).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « نحو البيت » فإن لفظة « نحو » ها هنا ظرف وهو يجيء لمعاني كثيرة: الأول: بمعنى إلى الظرف، وهو كثير تقول: توجهت نحو الدار، أي: جهتها.

الـ ثاني: بمعنى القصد تقول: نحوت معروفه؛ أي: قصدته.

والشالث: بمعنى الطريق، تقول: هذا نحو المدينة؛ أي: طريقها.

الرابع: بمعنى مثل، تقول: هذا الطريق نحو ذاك؛ أي مثله.

والخامس: بنو نحو قوم من العرب، ينسب إليهم النحوي.

والسادس: نحو الكلام، وهو قصد القائل: أصول العربية ليتكلم بمثل ما تكلموا به، والنحو في اصطلاح القوم: معرفة كيفية كلام العرب وتصرفاتهم فيه، وما يستحق كل نوع منهم من الإعراب منه؛ كرفع الفاعل ونصب المفعول وجر المضاف، والنسبة إليه أيضًا نحوي، والفرق بينه وبين النسبة إلى بنى نحو بالقرينة.

والسابع: النحو يجيء بمعنى الإمالة، يقال: نحوت بصدري إذا أملته، وكذلك نحيته وأنحيته بمعنى أملته.

والثامن: بمعنى القسم، يقال: هذا على أربعة أنحاء، أي: أربعة أقسام (٣).

<sup>(</sup>١) المجمل في اللغة لابن فارس، مادة: « حدو ».

<sup>﴿ (</sup>٢) قال ابن جني بعد أن ذكر البيت: ٥ فنصب ( عامدات ) على الحال لتمام الكلام من قبلها ٥. المحتسب ( ٣١٧/١ ).

<sup>(</sup>٣) وقد ذكر المرادي أربعة من هذه المعاني حيث قال: ﴿ للنحو في اللغة أربعة معان: الأول أن يكون مصدرًا تقول ﴿



# شواهد المعرب والمبنى



# الشاهد الخامس عشر (۲٬۱)

الله عند الله عند الله الموسرون والمنتهم المناسب المناسب المناسب المناسبة ا

أقول: قائله هو منظور بن سحيم الفقعسي، شاعر إسلامي (٣)، وهو من قصيدة يقولها في امرأته، وأولها قوله (١):

١ - ﴿ فَهَبْتُ إِلَى الشَّيطَانِ أَخْطُبُ بِنْتَهُ

٢ - فَأَنْقَذَنِي مِنْهَا حِمَارِي وَجُبَّتِي

٢ - ولستُ بهَاجِ في القِرَى أهل منزل

٤ - فإما كرام مُوسِرُونَ لَقِيتُهم

٥ - وإما كرام مُعسِرُونَ عذرتهم

٦ - وعرضي أبقى ما ادخرت دخيرة

فَأَذْخَلَهَا مِنْ شِقْوَتِي فِي حِبَالِيا جزى الله خيرًا جبتي وحِمَارِيَا على زادِهِمْ أَبْكِي وأُبْكِي البواكِيا فَحَسْبِي مِن ذِي عِنْدَهُم مَا كَفَانِيَا وإمَّا لِئَامٌ فَادَّخَرتُ حَيَائِيَا وإمَّا لِئَامٌ فَادَّخَرتُ حَيَائِيَا وبطني أطويه كطى ردائيا

<sup>=</sup> نحوت كذا نحرًا أي قصدته قصدًا، والثاني أن يكون ظرفًا ثم ذكر بيت الشاهد، والثالث أن يكون بمعنى مثل، يقال: هذا نحو هذا؛ أي مثله، والرابع أن يكون بمعنى القسم، يقال: هذا على أربعة أنحاء؛ أي أقسام، وإطلاق لفظ النحو على هذا العلم من إطلاق لفظ المصدر على المفعول به .. ».

توضيح المقاصد ( ۹/۱، ۱۰ ) وينظر الخصائص ( ۳٤/۱ )، واللسان، مادة: « نحو ».

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٣٤ )، أوضح المسالك ( ٣٠/١ )، شرح ابن عقيل ( ٥٠/١ ).

 <sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل لمنظور بن سحيم الفقعسي في الدرر ( ۹/۱ °)، وروايته في شرح التسهيل لابن مالك
 ( ۱۹۹۱ ) ( وإما كرام موسرون لقيتهم ).

<sup>(</sup>٣) ذكره المرزباني في معجمه كما ذكر أربعة أبيات من القصيدة، انظر معجم الشعراء ( ٢٨٢ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الأبيات المذكورة في شرح الحماسة للتبريزي برقم مسلسل ( ٤٢٢ )، وانظرها أيضًا في معجم الشعراء ( ٢٨٢ ).

وهي من الطويل وقافيته من المتدارك (١).

قوله: « فأنقذني منها حماري وجبتي »، وقصته أنه حلق شعر رأس امرأته، فرفعته إلى الوالي فجلده واعتقله، وكان له حمار ومجبّّة، فدفعهما إلى الوالي فسرحه.

قوله: «كرام »: جمع كريم؛ كعجاف جمع عجيف، قوله: « رأيتهم » ويروى أتيتهم كما ذكرنا، قوله: « فحسبي » أي يكفيني، قوله: « من ذي عندهم » أي من الذي عندهم، أي: عند الكرام، والألف في كفانيا للإشباع.

## الإعراب:

قوله: « فإما »: « الفاء » للعطف، وإما للتفصيل <sup>(٢)</sup>، وقوله: « كرام » مرفوع بفعل مضمر تقديره: فإما يقصد كرام موسرون، ويجوز أن يكون: كرام مبتدأ، وقد تخصص بالصفة وهي قوله: « موسرون »، وقوله: « رأيتهم » جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل الرفع على الحبرية، وفي الوجه الأول على الوصفية.

وقوله: « فحسبي » مبتدأ، وخبره قوله: « ما كفانيا » والجملة على جواب الشرط، فلذلك دخلتها الفاء، وذلك أن « إما » التفصيلية أجاز فيها الكوفيون أن تكون هي « إن » الشرطية (٣).

قوله: « من ذي عندهم » متعلق بقوله: « كفانيا »، و « ذي » بمعنى الذي، وعندهم صلة. الاستشهاد فيه:

في قوله: « من ذي » حيث أعرب كإعراب ذي التي بمعنى الصاحب، ويجوز أن يقال: من ذو عندهم كما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) هي التي بين ساكنيها متحركان. ينظر العروض الواضح ( ١٣٩ ).

<sup>(</sup>۲) ينظر مغني اللبيب ( ۲۰/۱ ).

<sup>(</sup>٣) يقول ابن هشام: « وأجاز الكوفيون كون إما هذه للتفصيل، وهي مركبة من إن الشرطية وما الزائدة ». المغني ( ٦٠/١ ).

# الشاهد السادس عشر (۲٬۱)

# الكرم ومن يُشَابِهُ أَبَهُ فَمَا ظَلَمْ وَمَنْ يُشَابِهُ أَبَهُ فَمَا ظَلَمْ الكَرمِ وَمَنْ يُشَابِهُ أَبَهُ فَمَا ظَلَمْ

أقول: قائله هو رؤبة (٣)، وهو من الرجز المسدس.

قوله: « بأبه اقتدى عدي » أراد به عدي بن حاتم الطائي، وهو صحابي جليل، وهو عدي ابن حاتم بن عدي بن سعيد بن الحشرج بن امرئ القيس بن عدي بن أخرم بن ربيعة بن جرول ابن ثعل بن عمرو بن غوث بن طيء الطائي.

وفد على النبي الطيخ سنة تسع في شعبان، وقيل: سنة عشر فأسلم، وكان نصرانيًا (أ)، ولما توفي رسول الله على قدم على أبي بكر الله الله على قدم على أبي بكر الله الله على الله على الله على الله على الإسلام ولم يرتد وثبت قومه معه، وكان جوادًا شريفًا في قومه معظمًا عندهم وعند غيرهم، حاضر الجواب، شهد فتح العراق ووقعة القادسية ووقعة مهران، ويوم الجسر مع أبي عبيدة الله في خير ذلك.

وكان مع حالد بن الوليد ﷺ (٢) لما سار إلي الشام، وشهد معه بعض الفتوح، توفي سنة سبع وستين، وله مائة وعشرون سنة، قيل: مات بالكوفة أيام المختار (٧)، وقيل: مات بِقَرقِيشيّا، والأول أصح.

وأما أبوه حاتم بن عدي فهو الموصوف بالجود الذي يضرب به المثل، وكان يكنى أبا سفانة، وكانت له مآثرُ وأمورٌ عجيبة مستغربة، ولكنه لم يقصد بها وجه اللَّه تعالى والدار الآخرة، وإنما كان قصده السمعة.

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم (۱۲)، توضيح المقاصد (۷٤/۱)، أوضح المسالك (۳۲/۱) شرح ابن عقيل (۰۰/۱). (۲) البيت من بحر الرجز المسدس لرؤبة بن العجاج في ديوانه المسمى: مجموع أشعار العرب (۱۸۲) (الملحقات) من قصيدة طويلة بيت الشاهد آخرها، وقبله:

أنت الحليم والأمير المنتقسم تصدع بالحق وتنفي من ظلم

<sup>(</sup>٣) انظر ديوان رؤبة ( مجموع أشعار العرب ) ( ١٨٢ ). وهو آخر بيت من أرجوزة طويلة.

<sup>(</sup>٤) ينظر الإصابة في تمييز الصحابة (٢٨٨/٤).

<sup>(</sup>٥) هو عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي أول من آمن بالرسول، ولد بمكة بعد عام الفيل بسنتين، وتوفي سنة ( ١٣٣هـ )، ينظر الإصابة في تمييز الصحابة ( ١٠١/٤ ) وما بعدها. الأعلام ( ١٠٢/٤ ).

<sup>(</sup>٦) هو خالد بن الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، سيف الله، شهد مع كفار قريش الحروب إلى عمرة الحديبية، أسلم سنة ( ٧هـ ) بعد خيبر، مات بحمص سنة ( ٢١هـ ). الإصابة في تمييز الصحابة ( ١٠٠/٢ ).

<sup>(</sup>٧) هو المختار بن أبي عبيدة بن مسعود الثقفي، توفي سنة ( ٦٧هـ ). الأعلام ( ١٩٢/٧ ).

وأخرج البزار (١) في مسنده عن ابن عمر الله قال ذُكر حاتم عند النبي عليه فقال: « ذاك أراد أمرًا فأدركه » (٢)، والمعنى أن عدي بن حاتم اقتدى بأبيه حاتم الطائي في الجود والكرم فمن يشابه أباه أو يحاكيه في صفاته فما ظلم في هذا الاقتداء؛ لأنه أتى بالصواب ووضع الشيء في محله، والظلم: وضع الشيء في غير محله.

وهذا البيت نظم فيه الشاعر المثل الثائر: « مَنْ يُشَايِهُ أَبَهُ فَمَا ظَلَمْ » (٣) واختلفوا في معنى « فما ظلم » في المثل، فقيل: فما وضع الشبه في غير موضعه، وقيل: فما ظلم أبوه حين وضع زرعه حيث أدى إليه الشبه، وقيل إنما الصواب: فما ظلمت، أي: فما ظلمت أمه، أي: لم تزن بدليل مجيء الولد مشابهًا أباه. قاله اللحياني، ويضعف هذين القولين أن اسم الشرط إذا كان مبتدأ فلا بد في الغالب من ضمير يعود من الجزاء إليه (٤)، وهذا البيت يرد قول اللحياني.

# الإعراب:

الباء في قوله: « بأبه » تتعلق بقوله: « اقتدى »، وكذا قوله: « في الكرم » قدم الظرف للاختصاص، أي: لم يقتد في الكرم إلا بأبيه.

قوله: « ومن يشابه أبه »، كلمة ( من ) موصولة في محل الرفع على الابتداء بتضمن معنى الشرط، ولهذا دخلت الفاء في خبره، وهو قوله: فما ظلم، وقوله: « أبه »: منصوب بقوله: يشابه الذي هو صلة الموصول.

فإن قلت: ( فمن يشابه ) قد روي بالفاء وبالواو، فما حكمهما؟

قلتُ: أما الواو فوجهه ظاهر، وأما الفاء فإن صح فوجهه أن يكون للتعليل <sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، من علماء الحديث، له مسند البحر الزاحر وغيره، وتوفي بالشام سنة ( ٢٩٢هـ ). الأعلام ( ١٨٩/١ ).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد بن حنبل ( ٢٥٨/٤) حديث رقم ( ١٨٢٨٨) روايته عن مري بن قطري قال: سمعت عدي ابن حاتم قال: قلت: يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذا، قال: ﴿ إِن أَباكُ أَراد أَمْرًا فأَدركه ﴾؛ يعني الذكر، قال: قلت: إني أسألك عن طعام لا أدعه إلا تحرجًا، قال: ﴿ لا تدع شيعًا ضارعت فيه نصرانية ﴾، قلت: أرسل كلبي فيأخذ الصيد، وليس معي ما أذكيه به فأذبحه بالمروة والعصا، فقال رسول الله ﷺ: ﴿ أمر الدم بما شعب الأرنؤوط: قوله: ﴿ إِن أَباكُ أَراد أَمْرًا فأدركه ﴾ حسن، وقوله: ﴿ أَمر الدم بما شئت ... ﴾ صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مري بن قطري.

<sup>(</sup>٣) جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ( ٢٤٤/٢ )، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش، ط. دار الجيل ودار الفكر، ثانية ( ١٩٨٨م ).

<sup>(</sup>٤) ينظر ارتشاف الضرب لأبي حيان ( ٦٤/٢ )، شرح التسهيل لابن مالك ( ٦٨/٤ ).

 <sup>(</sup>٥) قال أبو حيان: « وتغلب السببية في الفاء إذا عطف بها جملة أو صفة »، مثال ذلك ﴿ فَلَلَمَّ مَادَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمُنتِ =

#### الاستشهاد فيه:

هو أن الأب قد استعمل فيه في الموضعين بحذف اللام معربًا بالحركات، فهذا لغة بعض العرب (١)، وعلى هذه اللغة يقال في التثنية: أبان، وفي الجمع أبون، ولكن أكثر الاستعمال فيه أن يكون بالحروف، وقد يقال: إن الأصل أبيه وأباه فحذفت الياء والألف للضرورة (٢).

# الشاهد السابع عشر (٣١٤)

17 إِنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا قَدْ بَلَغَا فِي الْمَجْدِ غَايَتَاهَا قَدْ بَلَغَا فِي الْمَجْدِ غَايَتَاهَا

أقول: قائله هو أبو النجم، قاله الجوهري (°)، ويقال: هو رؤبة بن العجاج وليس في ديوانه، وأنشد الجوهري (٦):

َهِيَ الْمُنَى لَوْ أَتَنَا نِلْنَاهَا بِشُمَنِ نرضي بِهِ أَبَاهَا قَد بلغا في المجد غايتاها

١- وَاهًا لِـرَيَّا ثُــمُ وَاهًا وَاهًا
 ٢- يَا لَيْتَ عَيْنَاهَا لَنَا وَفَاهَا
 ٣- إِنَّ أَبِـاهـا وَأَبِـا أَبِـاهـا

وأنشد أبو زيد في نوادره (٢) عن المفضل الضبي (<sup>٨)</sup> قال: أنشدني أبو الغول لبعض أهل

<sup>=</sup> فَنَابَ عَلَيْهُ ﴾ ( البقرة: ٣٧،... إلى آخره ). ارتشاف الضرب ( ١٦٣/٢ )، والمغني ( ١٦٣/١ ).

<sup>(</sup>١) لسان العرب، مادة: ﴿ أَبُو ﴾.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٤٦/١ )، وابن يعيش ( ٢/١ )، توضيح المقاصد ( ٧٣/١ ، ٧٧ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٢ )، وتوضيح المقاصد ( ٧٥/١ )، وأوضح المسالك ( ٣٣/١ )، وشرح ابن عقيل ( ١/١٥ ) ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الرجز، نسب لأبي النجم العجلي، وهي في ديوانه على الموسوعة الشعرية ( CD ) نشر دولة الإمارات العربية المتحدة، ولرؤبة بن العجاج وليس في ديوانه و مجموع أشعار العرب »، وهي مذكورة في ديوانه على الموسوعة الشعرية، نشر دولة الإمارات العربية المتحدة، وانظره في الصحاح مادة: « ووه »، وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ١٢٨ )، وانظره في الخزانة: الشاهد ( ٢٦ )، ( ٥٨ ).

<sup>(</sup>٥) الصحاح مادة « ووه ».

<sup>(</sup>٦) الصحاح مادة « ووه » وينظر شرح شواهد المغني ( ١٢٨ ).

<sup>(</sup>٧) انظر النوادر في اللغة لأبي زيد الأَنصاري ( ٢٤٩، ٢٥٧ ).

<sup>(</sup>٨) المفضل بن محمّد بن يعلى بن عامر الضبي، أبو العباس: راوية، علامة بالشعر والأدب وأيام العرب، انظر الأعلام للزركلي ( ٢٨٠/٧ ).

١ - أَيُّ قَـلُـوص رَاكِـبِ تَـرَاهَـا شالـوا عَلَيْهِنَّ فَـشُـلْ عَلاهَا (١)
 ٢ - واشْـدُدْ بِمَثْنَي حَقَبِ حَقْـوَاها نَـاجِـيَـةٍ وَنَـاجِـيًا أَبَـاهَـا
 ٣ - إن أبـاهـا وأبـا أبـاهـا قد بلغا في المجد غايتاها (٢)

وهي من الرجز، وفيه الخبن والقطع، والخبن هو حذف الثاني الساكن، والقطع: حذف ساكن السبب ثم إسكان متحركه في الوتد (٣).

١ – قوله: « واهًا » كلمة يقولها المتعجب، قال الجوهري: إذا تَعَجَبْتَ مِنْ طِيبِ الشَّيءِ قلتَ: وَاهًا له ما أَطْيَبَهُ (٤)، وكذلك في التفجع وواه أيضًا، قوله: « لريا »، ويروى لليلى، وكلاهما اسم المحبوبة، وريا في الأصل مؤنث الريان الذي هو ضد العطشان، تقول: رجل ريان وامرأة ريا، وأصله من روِيَ يَرْوَى من باب علم يعلم، ريا أصله: رويا قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء.

فإن قلت: لم لا تقلب الياء في ريا واوًا؛ لأنهم يقلبون الياء واوًا في فعلى كما في: التقوى والثروى؟

قلت: إنما يفعلون ذلك في فعلى إذا كانت اسمًا كما في المثال المذكور، وإذا كانت صفة تركوها على أصلها، وقالوا: امرأة خزيا وريا، ولو كانت اسمًا لقالوا: رَوَّى؛ لأنك كنت تبدل الألف واوًا موضع اللام، وتترك الواو التي هي عين الفعل على الأصل، والشاعر أخرجه على الصفة فلذلك قال: ريا، فافهم (°).

٣ – قوله: « إن أباها »، أي إن أبا ريا المذكورة وَجَدَّها قد بلغا في المجد، وهو الكرم، ومنه المجيد وهو الكريم. يقال: مجد الرجل بضم الجيم فهو مجيد وماجد، قال ابن السكيت (١٠): الشرف والمجد يكونان بالآباء، يقال رجل شريف ماجد إذا كان له آباء متقدمون في الشرف، قال: والحسب والكرم يكونان في الرجل نفسه، وإن لم يكن له آباء لهم شرف (٧)، وهذا التفسير على ما ذكره الجوهري من أن قبل البيت: واهًا لريا ثم واهًا واهًا.

<sup>(</sup>١) في الصحاح هي لغة بلحارث بن كعب. مادة: « علا ».

<sup>(</sup>۲) ينظر شواهد المغني ( ۱۲۸ ). (۳) ينظر العروض الواضح ( ۵۲ ).

 <sup>(</sup>٤) الصحاح، مادة: « ووه ».

<sup>(</sup>٥) ينظر الممتع في التصريف لابن عصفور ( ٢/٢٥ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) ابن السكيت يعقوب بن إسحاق، أبو يوسف، ابن السكيت: إمام في اللغة والأدب، أصله من خوزستان (بين البصرة وفارس) تعلم ببغداد. من كتبه: « إصلاح المنطق » عاش وتوفي ما بين ( ١٨٦ – ٢٤٤هـ = ٢٠٨ – ٨٠٨م). انظر الأعلام ( ١٩٥٨ ).

<sup>(</sup>٧) الصحاح، مادة: « حسب »، ينظر شرح شواهد المغني ( ١٢٩ ).

وأما على قول من قال: إنه في مدح قلوص كما ذكرنا يكون الضمير في قوله: « إن أباها » للقلوص أي: إن أبا القلوص المذكورة وأبا أباها قد بلغا في المجد؛ أي في شرف الأصالة غايتاها.

I - I قوله: « فشل علاها » أي عليها، قال سيبويه كَلَيْلَهُ ألف « علا » منقلبة من الواو؛ لأنها تقلب مع الضمير ياء، تقول: عليك، وبعض العرب يتركها على حالها (I)، قال الراجز: أي قلوص راكب إلى قوله: « شالوا علاها » ويقال: هي لغة بلحارث بن كعب (I) ويقال: طاروا علاهن فطر علاها ومعناهما واحد. يقال: شال يشول إذا ارتفع الأمر، شل بالضم، ويعدى بالهمزة وبالباء فيقال: أشلته وشلتُ به (I)، والمفعول محذوف تقديره: شالوا علاهن بأرجلهم فشل علاها برجلك.

والمعنى: أن الركبان قد رفعوا أرجلهم على قلائصهم، فارفع أنت أيضًا رجليك على قلوصك، و « الحقب » بالتحريك؛ حبل يشد به الرحل إلى بطن البعير مما يلي ذيله كي لا يجتذ به التصدير.

٢ - قوله: «حقواها » أي: حقويها وهو تثنية حقو، وهو الخاصرة، ومشد الإزار، قوله:
 « ناجية » بالنون والجيم، قال الجوهري: والناجية والنجاة: الناقة السريعة تنجو بمن يركبها،
 والبعير ناج. قال الشاعر:

## ناجية وناجيا أساها (١)

فإن قلت: ( ناجية ) منصوب بماذا؟

قلت: بمحذوف تقديره: أمدح ناجية، و « أباها » فاعل ناج، وجاء على لغة القصر، أو هو مبني على لغة النقص (°)، وحذفت النون للإضافة ] (١٠).

<sup>(</sup>١) قال سيبويه: « هذا باب ما يتغير في الإضافة إلي الاسم إذا جعلته اسم رجل أو امرأة .. وأما ما يتغير فلدى وإلى وعلى إذا صرن أسماء لرجال أو لنساء: قلت هذا لداك وعلاك وهذا إلاك، وإنما قالوا لديك وعليك وإليك في غير التسمية ليفرقوا بينها وبين الأسماء المتمكنة ... وحدثنا الخليل أن ناسًا من العرب يقولون: علاك ولداك وإلاك ٤. الكتاب (٣/ ليفرقوا بينها فين فلم نجده.

 <sup>(</sup>۲) ابن یعیش ( ۳/۱ ).
 (۳) الصحاح، مادة: « شول ».

 <sup>(</sup>٤) الصحاح، مادة: « ووه ».

<sup>(</sup>٥) والنقص يعني حذف الألف والواو والياء، والإعراب بالحركات الظاهرة على الباء والخاء والميم من أب وأخ وحم وهذا قليل. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٦/١)، توضيح المقاصد ( ١/ ٧٢، ٧٤).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ) و ( أ ). وقد استعنت من قوله: « فشل علاها » إلى أول الإعراب في تصحيحه وإثباته بشرح الشواهد المطبوع على هامش الخزانة ( ١٣٦/١ /١٣٧ ).

## الإعراب:

قوله: «لريا » اللام فيه متعلقة بمحذوف تقديره: أتعجب لها، قوله: «ثم واهًا » عطف على «واهًا » الأولى، وقوله: «واهًا » تأكيد لفظي، قوله: «وفاها » عطف على قوله: «عيناها » قوله: «بثمن » متعلق بقوله: «نُرضي » قوله: «أباها » كلام إضافي مفعول لنرضى، قوله: «إن أباها » إن حرف من الحروف المشبهة بالفعل وقوله: «أباها » اسمه، وقوله: «وأبا أباها » عطف عليه، قوله: «قد بلغا » خبره، قوله: «غايتاها »؛ في تقدير النصب على أنها مفعول بلغا، والضمير عليه، يرجع إلى ريّا المذكورة فيما قبل البيت.

## الاستشهاد فيه:

في موضعين: الأول: أنه استعمل الأب مقصورًا، وهو الذي أراده الشراج ها هنا (١).

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٥/١ ).

<sup>(</sup>٢) عبد الحميد بن عبد الجميد أبو الخطاب الأخفش الأكبر، أستاذ سيبويه، لم تذكر وفاته. ينظر بغية الوعاة ( ٧٤/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٦٢/١ ) وابن يعيش ( ١٢٨/٣، ١٢٩ )، وروح المعاني ( ٢٣/١٦ )، والبحر المحيط ( ٢٥٥/٦ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر المقتضب ( ١٥٣/٢ – ١٥٥ ).

<sup>(</sup>٥) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم البخاري الخزرجي الأنصاري أبو تمامة صاحب الرسول ﷺ وخادمه روى عنه (٢٥/٢) عنه ( ٢٢٨٦ ) . عنه ( ٢٢٨٦ ) حديث، آخر من مات بالبصرة من الصحابة ( ت ٩٣هـ ). ينظر الأعلام ( ٢٤/٢) ٢٥ ).

<sup>(</sup>٦) شرح النووي على مسلم - ( ٢٥٨/٦) برقم ( ٣٣٥٨) - مروي عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه ﷺ: ٩ من ينظر لنا ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا عفراء حتى برك قال فأخذ بلحيته فقال آنت أبو جهل؟ فقال: وهل فوق رجل قتلتموه أو قال قتله قومه؟ قال وقال أبو مجلز قال أبو جهل فلو غير أكار قتلني ». (٧) ابن مسعود: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن له ( ٨٤٨) حديثًا ( ت ٣٣ه ). ينظر حلية الأولياء ( ١٢٤/١) والبيان والتبيين، تحقيق: هارون ( ٣٦/٢ ) والإصابة رقم ( ٤٩٥٥ ) والأعلام ( ١٣٧/٤).

<sup>(</sup>٨) هي عفراء بنت مهاجر بن مالك من بني حنبة بن عبد، شاعرة ( ت ٥٠٠ ) الأعلام ( ٢٣٨/٤ ).

[ حتى ] (١) برد، فقال له: أنت أبا جهل؟ قال ابن علية: (٢) قال سليم هكذا <sup>(٣)</sup>.

قال أنس على: وهو واضح، وهو مما روي بلفظه لا بمعناه (٤) وهذا يؤيد ما روي عن الإمام أبي حنيفة من قوله: « لا وَلَوْ رَمَاهُ بِأَبَا قُبَيْسِ » حيث لم يقل بأبي قبيس، وأن هذه لغة صحيحة، وأنه ليس بخطأ؛ كما زعم بعض المتعصبين حتى لحنوا الإمام في ذلك بجهلهم وإفراطهم في تعصبهم، ومن شأن المسلم ومقتضى الإسلام أن لا يتكلم في حق إمام من هؤلاء الأئمة؛ ولا سيما الأئمة الأربعة؛ فإنهم من خواص الله تعالى وسرج دينه المتين.

الشاهد الثامن عشر(١٠٥)

١٨ ..... يُصْبِحُ ظَمْآنَ وَفِي الْبَحْرِ فَمُهُ

أقول: قائله هو رؤبة بنُ الْعَجَّاج وهو من قصيدة طويلة مرجزة، وأوَّلُهَا قوله:

١- قلتُ لِزَيرٍ لم تَصْلهُ مريمه

١- عفت عوافيه وطال قدمه

٢- لا يشترى كتانه وجهرمه

٤ - كالحوت لا يُزويهِ شَيءٌ يَلهَمُهُ

ه - من عطش لوّحه مُسْلَهْمِمُهُ

٦ - يشلم أركان الشداد ثلمه

٧ - بـــذاك بــاذت عـــاده وإرمــه

هل تعرف الرَّبعَ الحيل أرسُمُه بل بلي مل المُوبَاجِ قَتَمُهُ يجتاب ضحضاح السرابِ أَكَمُهُ يُصْبِحُ ظَمْآنٌ وَفِي الْبَحْرِ فَمُهُ والدهر أحنى لا ينزال ألمه أفنى قرونا وهو باق أذْلَمُهُ

١ - قوله: « لزيرٍ » بكسر الزاي المعجمة؛ وهو الذي يكثر زيارة النساء وخلطتهن.

۲ – [ قوله: « قتمه » أي: غباره ] <sup>(۷)</sup>.

كتاب السقيفة (ت ٨٥هـ). الأعلام (١١٩/٣).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

 <sup>(</sup>۲) هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، من رجال الحديث، مصري (ت ۲۱۸هـ). الأعلام ( ۳۲/۱).
 (۳) هو سليم بن قيس الهلالي العامري الكوفي، كان من أصحاب الإمام علي بن أبي طالب، وعاش بالكوفة، وله

<sup>(</sup>٤) الحديث في صحيح البخاري بشرح فتح الباري ( ٢٩٣/٧ ) حديث ( ٣٩٦٢ ).

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد ( ٨٠/١ ).

ر ) البيت من بحر الرَّجز التام لرَّوْبة بن العجاج، في ديوانه المسمى مجموع أشعار العرب ( ١٤٩ )، والقصيدة كما قال العيني طويلة جدًّا تجاوزت المائتي بيت، والأبيات المختارة فيها غير متجاورة.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

" - قوله: « كتانه » قال ابن يسعون (١): الكتان هنا: السبائب، قلت: هو جمع سبيبة. قال الجوهري: السّبُ: شَقَّةُ كِتَّان رَقِيقَةٌ وكذلك السّبِيبَةُ (٢)، قوله: « جهرمه » أصله جهرميته، أراد: الجهرمية، أي المنسوبة إلى جهرم قرية بفارس (٣)، قال ابن يسعون: الجهرمية: بسط شعر الثياب الجهرمية، أي المنسوبة إلى جهرم قرية بفارس (٣): الجهرم: البساط من الشعر، والجمع: الجهارم، تنسب إلى جهرم، وقال أبو حاتم (١) والزيادي (٥): الجهرم: البساط من الشعر، والجمع: الجهارم، قلت: فَعَلَى هذا ليس فيه نسب ولا تأويل حذف المضاف، وقال صاحب العين (١): جعل الجهرم اسمًا بإخراج ياء النسب منه (٧)، وأراد رؤبة بذلك السراب، وبذلك قال لا يشترى، قوله: «يجتاب » أي: يلبس، و « الضحضاح »: ماء قريب القعر.

٤ - قوله: « يلهمه »؛ أي: يبتلعه من اللهّام، فَعّال من لهمت الشيء ألهمه إذا ابتلعته، ومنه سمي الجيش لهّامًا. قوله: « ظمآن » أي: عطشان، وكذلك وقع في بعض المواضع

وله: «مشلهممه»، قال الجوهري: الْمُسْلَهِمُّ: المُتَغَيِّرُ في جِسْمِهِ وَلَوْنِهِ، وقد اسْلَهَمُّ لونُه اسْلِهْمَامًا، وَسِلْهِمُ حيُّ من مذحج بكسر السين (^). قوله: « أخنى » بالخاء المعجمة، يقال: أخنى عليه الدهر، أي: أتى عليه وأهلكه، ومعناه ها هنا: شديد، ويقال: معوج لا يستقيم.

٦ – قوله: « أزلمه » بالزاي المعجمة؛ وهو الدهر، قوله: « بادت » أي: أهلكت.

# الإعراب:

قوله: « يصبح » فعل من الأفعال الناقصة، واسمه هو الضمير المستتر فيه، وخبره قوله: « ظمآن » ومُنِعَ « ظمآن » من الصرف للوصف، والألف والنون المزيدتين، قوله: « وفي البحر فمه » جمله اسمية وقعت حالًا.

<sup>(</sup>١) هو يوسف بن يبقى بن يوسف بن مسعود بن عبد الرحمن بن يسعون، لغوي (ت ٤٢٥هـ). الأعلام ( ١٠٥٨ ).

<sup>(</sup>٢) الصحاح، مادة: « سبب ». (٣) معجم البلدان ( ٢٢٥/٢ ).

<sup>(</sup>٤) هو سهيل بن محمد بن عثمان بن القاسم أبو حاتم السجستاني، صنَّف: إعراب القرآن ولحن العامة وغيرهما ( ت ٢٥٤هـ ) بغية الوعاة ( ٢٠٦/١ ).

<sup>(°)</sup> إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أبي بكر أبو إسحاق الزيادي، له: النقط والشكل والأمثال وغيرهما ( ت ٢٤٩هـ ). بغية الوعاة ( ٤١٤/١ ).

<sup>(</sup>٦) معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت ١٧٥هـ ).

<sup>(</sup>٧) معجم العين، مادة: « جهرم ».

<sup>(</sup> ٨ ) الصحاح، مادة: « سلهم ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: ( فَمُه » حيث أثبت الشاعر الميم فيه حالة الإضافة، وليس ذلك للضرورة خلافًا لأبي على على الله (١٠).

# الشاهد التاسع عشر (۳٬۲)

# 

أقول: قائله هو أبو دهبل الخزاعي، واسمه: وهب بن وهب بن زمعة بن أسيد - بكسر الهمزة - بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي الشاعر المجيد المحسن المداح. وهو من قصيدة نونية، وأولها هو قوله:

١ - طال ليلي وبت بالمجنون وبعده (٤):

٢- صاحِ حيًا الإله حيًا ودورا
 ٣- عن يساري إذا دخلتُ إلى الدًا
 ٤- فلتلك اغتربتُ بالشَّام حتى
 ٥- وهي زَهراءُ مِثلُ لُؤلُؤةِ الغَوّ
 ٢- وإذا ما نَسَبْتَها لم تَجَدْهَا
 ٧- تجعل المسك واليلنجوحَ والنَّ
 ٨- ثم خَاصَرتُها إلى القُبَةِ الخض
 ٩- قبة من مراجل ضربشها

عد أصل القناة من جَيْرُونِ
رِ وَإِنْ كنت حارجًا فَيَمِينِي
طَنَّ أَهلي مُرجّمَاتِ الطُّنُونِ
اصِ ميزَت مِن جَوهَر مَكنونِ
في سَناءِ من المكارِم دُونِ
دُ صَلاءً لها على الكانُونِ
راء تمشي في مَرْمَر مَسْنُونِ
عند حَد الشتاء في قَيْطُون
ن قرينٌ مفارقًا لقرين

<sup>(</sup>۱) ينظر رأي أبي علي في البصريات ( ۸۹۳) وتوضيح المقاصد ( ۸۰/۱)، شرح التسهيل لابن مالك ( ۴۹/۱). ووضيح المقاصد ( ۸۰/۱)، شرح التسهيل لابن مالك ( ۱۰۳/٤). ويرد على أبي علي قوله ﷺ: ﴿ لحلوف فم الصائم أطيب عند الله من ربح المسك ﴾ البخاري بفتح الباري ( ۱۰۳/٤) حيث ورد في النثر فلم يحتج إلى ضرورة، وإن أضيف ها هنا إلى الظاهر فقد أضيف في البيت إلى المضمر. (۲) أوضح المسالك ( ۳۷/۱).

 <sup>(</sup>٣) البيت من بحر الخفيف لأبي دهبل الحزاعي من قصيدة ذكر منها الشاعر: اثني عشر بيتًا، والشاهد في شرح التسهيل
 لابن مالك ( ٨٥/١ )، وهو في كتب النحو: « وبت كالمجنون » وفي نسخ المقاصد النحوية: « وبت بالمجنون ».
 (٤) انظر الأبيات في خزانة الأدب للبغدادي ( ٣١٤/٧ )، هارون، وفي الموسوعة الشعرية وعددها خمسة عشر بيتًا.

شواهد المعرب والمبنى =

١١ - فَبَكَتْ خَشْيَةَ التَّفَرُقِ للبَيهُ ب بكاء الحزين إثر الحزين ١٢ - ليت شِغْرِي أَمِنْ هَوَّى طَارَ نَوْمِي

وسبب ذلك: أن أبا دهبل شبب بعاتكة بنت معاوية حين حجت، ورجع معها إلى الشام فمرض بها وقال ذلك.

أم بَرَانِي رَبِّي قَصِيرَ الجُفُونِ

ويقال: إن يزيد (١) قال لأبيه معاوية: إن أبا دهبل ذكر رملة ابنتك فاقتله، فقال: أي شيء قال؟ قال:

وهمي زهراء مثل لؤلؤة الغو اص میزت من جوهر مکنون قال معاوية: ﷺ [ أحسن، قال ] (٢) فقد قال:

وإذا ما نسبتها لم تجدها... في سناء من المكارم دوني قال: صدق، فقد قال:

راء تمشي في مرمر مسنون ثم خاصرتها إلى القبة الخضد فقال معاوية: كذب.

وقال ثعلب <sup>(٣)</sup>: حدثنا الزبير <sup>(٤)</sup> قال: حدثني مصعب <sup>(٥)</sup> قال: حدثني إبراهيم بن أبي عبد الله <sup>(٦)</sup> قال: خرج أبو دهبل يريد الغزو، وكان رجلًا صالحًا جميلًا، فلما كان بجيرون جاءته امرأة فأعطته كتابًا فقالت: اقرأ لي هذا الكتاب فقرأه لها، ثم ذهبت فدخلت قصرًا ثم حرجت إليه فقالت: لو تبلغت معي إلى هذا القصر، فقرأت الكتاب على امرأة فيه كان لك في ذلك أجر -إن شاء الله تعالى؛ فإنه أتاها من غائب يَعْنِيهَا أَمْرهُ، فبلغ معها القصر، فلما دخله فإذا فيه

<sup>(</sup>١) هو يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي، نشأ بدمشق وولي الحلافة بعد أبيه ( ٦٠هـ ) ( ت ٢٤هـ ). الأعلام .( ۱۸۹/۸ )

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن يحيى بن يسار، إمام الكوفيين في النحو واللغة وصاحب المجالس، ولد سنة ( ٢٠٠هـ ). انظر بغية الوعاة .( ۲۹٦/١ ).

<sup>(</sup>٤) هو الزبير بن العوام بن خويلد القرشي الصحابي، أحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد بدرًا وغيرها ( ت ٣٦هـ ). الأعلام ( ٤٣/٣ ).

<sup>(</sup>٥) هو مصعب بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشي، أحد الأبطال في صدر الإسلام (ت ٧١هـ). الأعلام ( YEX , YEY/Y ).

<sup>(</sup>٦) هو إبراهيم بن عبد اللَّه بن الحسن بن علي بن أبي طالب أحد الشجمان، وكان شاعرًا عالـمًا بأخبار العرب (ت ١٤٥هـ). الأعلام ( ١٨٨١).

جوارٍ كثيرة فأغلقن عليه القصر، وإذا امرأة وضيئة دعته إلى نفسه فأبى فحبس وضيق عليه حتى كاد يموت، ثم دعته إلى نفسها، فقال: أما الحرام فو الله لا يكون ذلك، ولكن أتزوجك فتزوجته، وأقام معها زمانًا طويلًا لا يخرج من القصر حتى يئس منه، وتزوج بنوه وبناته واقتسموا ماله، وأقامت زوجته تبكي عليه حَتَّى عَمِيَت (١) ثم إن أبا دهبل قال لامرأته: إنك قد أثمت فِيَّ وفي أهلي وولدي فأذني لي في المسير (٢) إليهم وأعود إليك، فأخذَتْ عليه العهود أن لا يقيم إلا سنة، فخرج من عندها وقد أعطته مالًا كثيرًا حتى قدم على أهله فرأى حال زوجته وما صارت إليه من الضر، فقال لأولاده: أنتم قد ورثتموني وأنا حَيُّ وهو حظكم، والله لا يشرك زوجتي فيما قَدِمْتُ به أحد، فتَسَلَّمَتْ جميع ما أتى به، ثم إنه اشتاق إلى زوجته الشامية وأراد الخروج إليها فبلغَه موتُها، فأقام وقال:

## طال ليلي وبت كالمجنون المستنالخ

ويقال هذه القصيدة لعبد الزِحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري ، وذهب إليه الجوهري وغيره (٣)، وقال ابن بَرِّي: والصحيح أنها لأبي دهبل الجمحي، والدليل عليه الحكاية المذكورة (٤).

وهي من الخفيف وهو من الدائرة الرابعة المسماة بالمشتبه وهي تشتمل على السريع والمنسرح والحفيف والمضارع والمقتضب والمجتث (°)، وأصله في الدائرة فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن مرتين، وفيه الخبن والتشعيث [ فالحبن في قوله « وبت بال » والتشعيث ] (١) فإنه مفعولن وهو مشعث، وهو إسقاط أحد متحركي الوتد فيصير: فاعاتن (٧)، أو فالاتن، فيرد إلى مفعولن.

٢ - قوله: « صاح » أصله يا صاحبي، و « جيرون » [ بفتح الجيم ] (^) وسكون الياء آخر الحروف، وقال الجوهري: الجيرون: باب من أبواب دمشق (٩).

<sup>(</sup>١) في نسخة الخزانة: عميت.

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): في المصير. وقد صححته لمسايرة الأسلوب.

<sup>(</sup>٣) لمّ نعثر عليه في الصحاح، وانظره في خزانة الأدب ( ٣١٧/٧ ).

<sup>(</sup>٤) اللسان مادة: ( جمع ).

<sup>(</sup>٥) ينظر أهدى سبيل إلى علمي الخليل (العروض والقافية ) لمحمود مصطفى (١١٤) ط مصطفى الحلبي ( ١٩٣٦م). (٦) ما بين المعقوفين سقط في (ب) وصححته من نسخة الخزانة ( ١٤٥/١)، والتشعيث هو حذف أول أو ثاني الوتد المجموع. ينظر العروض الواضح ( ٥٦).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ): فاعتن.

<sup>(</sup>٨) سَقَط في ( ب ): وصحح من نسخة الخزانة ( ١٤٥/١ ).

<sup>(</sup>٩) الصحاح، مادة: « جرن ».

٤ - قوله: ( مرجمات الظنون ) من الترجيم، والرجم أن يتكلم الرجل بالظن. قال الله تعالى: ﴿ رَجْمًا بِٱلْفَيْتِ ﴾ [ الكهف: ٢٢]، قال الجوهري: ومنه الحَدِيثُ المُرجَّمُ بالتشديد (١).

٧ – قوله: « اليلنجوج » بفتح الياء آخر الحروف واللام وسكون النون وبجيمين بينهما واو ساكنة؛ وهو عود يُتَبَخّرُ به، وكذلك: يلنجج وألنجج وهو يَفَنْعِل وأفَنْعَل، و « النَّدَّ » بفتح النون وتشديد الدال المهملة، وهو نوع من الطيب وليس بعربي، قوله: « صلاء » بكسر الصاد وبالمد؛ صلاء النار.

٨ - قوله: « ثم خَاصَرْتُها » من خاصر الرجلُ صاحبه إذا أخذ بِيَدِه في المشي، ومادته: خاء معجمة وصاد مهملة. [ وراء مهملة ] (٢)، قوله: « مسنون » أي: أملس.

٩ - و: « المراجل » جمع مرجل وهو القدر النحاس.

١ - قوله: « بالمجنون » ويروى: كالمجنون، ويروى: كالمحزون، فالأولان من الحِنَّة وهو الجنون والمعنى: بت بالحِنة، ويجيء المصدر على وزن مفعول، كما في قوله تعالى: ﴿ بِأَيْتِكُمُ الْمَنْتُونُ ﴾ [ القلم: ٦ ] أي الفتنة، والثالث من الحزن وهو الهم.

قوله: « واعترتني » من عراه هذا الأمر إذا غَشِيَه، قوله: « بالماطِرُون » بالميم والطاء المهملة وضم الراء، وهو اسم موضع، وقال أبو الحسن القفطي (٣): الماطرون: بستان بظاهر دمشق، وقال الجوهري: الناطرون موضع بناحية الشام، وذكره بالنون موضع الميم (٤)، وفي شرح كتاب سيبويه: الماطرون بالميم وكسر الطاء (٥٠).

وَمَا الْحَرْبِ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَذُفْتُمْ وَمُفْتُمْ وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْحَدِيثِ الْرَجُم

<sup>(</sup>١) الصحاح، مادة « رجم »، وفتح الباري لابن حجر ( ٢٦٦/١ )، باب ﴿ أَمْرَ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَكَ ٱلْكُهْفِ وَالرَّفِيرِ ﴾، قال عبد الرزاق في تفسيره عن معمر عن فتادة في قوله: ﴿ رَبِّمًا بِٱلْغَيْثِ ﴾ قال: « قذفا بالظن، وقال أبو عبيدة في قوله: ﴿ رَبِّمًا بِٱلْغَيْثِ ﴾ قال: الرجم ما لم يستيقنه من الظن، قال الشاعر:

<sup>(</sup>٢) قال صاحب الخزانة: « المراجل جمع مرجل، وهو ضرب من برود اليمن، وأخطأ العيني في قوله: القدر من النحاس إذ لا مناسبة له هنا ».

<sup>(</sup>٣) هو علي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني، مؤرخ من الكتاب، ولد بصعيد مصر ( ٦٨٥هـ، وت ٦٤٦هـ ). الأعلام ( ٣٣/٥ ).

<sup>(</sup>٤) الصحاح، مادة: « مطر ».

<sup>(</sup>٥) قال الجوهري: ﴿ الْمُصَنِّفُ مسبوقٌ فِي ذلك، فقد صحِّح الأَزْهَرِيّ أن الموضِع بالميم دون النون. قال الجَوْهَرِيّ: التما المعادات التمان المناف المستوق في ذلك، فقد صحِّح الأَزْهَرِيّ أن الموضِع بالميم دون النون. قال الجَوْهَرِيّ:

والقول في إعرابه كالقول في تَصِيبين، ويُتشد هذا البيتُ بكَسْرِ النونَ: ولسهسا بسالسنَساطِسرونِ إذا أكَسلَ السنَّمْلُ السدي جَمَعَا ويمّا يُسْتَدْرَك عليه: رؤوس النَّواطير: إحدى منازلِ حاج مصرَ، بينها وبين عَقَبَةٍ أَيْلَةَ ».

## الإعراب:

قوله: « طال » فعل ماض و « لَيْلِي » كلام إضافي فاعله، قوله: « وَبِتُ بالمجنون » جملة وقعت حالًا، وقد عُلِمَ أن الحال إذا كانت مصدرة بفعل ماض فهي على سبعة أضرب منها: أن تكون مقرونة بالواو، وحدها كما في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوا لَلْإِخْوَانِهُمْ وَقَعَدُوا ﴾ [آل عمران: ١٦٨] وقوله: « وبت بالمجنون » من هذا القبيل (١).

قوله: « واعترتني الهموم » جملة من الفعل والمفعول والفاعل، وهو الهموم، وهي معطوفة على الجملة الأولى. قوله: « بالماطرون » متعلق بقوله: « واعترتني » والباء فيها ظرفية أي: فيها. الاستشهاد فيه:

قوله: [ بالماطرون فمإنه ] (٢) جمع مسمَّى به، وفي الجمع المسمى به أربعة أوجه (٣): وجهان فصيحان ووجهان ضعيفان، وأفصح الفصيحين الحكاية؛ كما في قوله تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنْبَ الْأَبْرَارِ لَغِي عِلْتِينَ ۞ وَمَا أَدْرَنْكَ مَا عِلِيُونَ ﴾ [ المطففين: ١٥، ١٩].

والثاني من الفصيحين: التزام الياء وإعرابه بالحركات؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِشَلِينِ ﴾ [ الحاقة: ٣٦ ].

وأضعف الضعيفين: التزام الواو وفتح النون على حكاية حال الرفع التي هي أشرف أحوال الاسم، وعلى ذلك قولهم: علي بن أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيان، وقراءة بعضهم: ( تبت يدا أبو لهب ) (٤)، وقوله: « بالماطرون ».

وأسهلهما: التزام الواو والإعراب بالحركات تشبيهًا لها بالزيتون ونحوه من الأسماء المفردة التي آخرها واو ونون.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦١/٢) وتوضيح المقاصد ( ١٦٩/٢) وما بعدها، ومن تلك المواضع التي يقع فيها الماضي حالًا غير ما ذكر: أن يكون الماضي تاليًا لـ ﴿ إِلا ﴾ نحو: ﴿ وَمَا يَأْتِيمٍ مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ ﴾ ومثلوا بـ ﴿ أَو ﴾ نحو: ﴿ اجتهدت أو رسبت ﴾ ومنها اقترانه بقد ظاهرة أو مقدرة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

 <sup>(</sup>٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٨٥/١) وما بعدها، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٣٧/١) وما بعدها.
 (٤) ينظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي وحاشية الشهاب الخفاجي ( ٥٩٠/٩) ضبط الشيخ عبد الرازق مهدي، نشر: محمد علي بيضون، ط. دار الكتب العلمية، أولى ( ١٩٩٧م ).

# الشاهد العشرون (۲۰۱)

# ن وَلَهَا بِالْمَاطِرُون إِذَا أَكُلَ النَّمْلُ الَّذِي جَمَعَا

أقول: قائله هو يَزِيدُ بن معاوية بنُ أبي سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي الأُمَوي، وهو من قصيدة عَيْنِيَّةٍ يتغزل بها يزيد بن معاوية في نصرانية كانت قد ترهبت في « دير خَراب » عند الماطرون، وهو بُسْتَانٌ بظاهر دمشق، ويسمى اليوم ( المنطور )، وأولها ( ):

وَأُمِـرُ النومُ فَالْمَسَنَعَا فَإِذَا مَا كَوْكَبٌ طَلَعَا أَنَّهُ بِالفَوْدِ قَدْ رَجَعَا أَكَلَ النَّمْلُ الَّذِي جَمَعَا سكنت من جِلَّقِ بِيَعا حَوْلَهَا الزيتونُ قَدْ يَنَعَا

١- آَبَ هَـذَا اللَّيلُ فَاكُتتَعَا
 ٢- رَاعِـيًا للنَّـجْـم أَزْقُبُهُ
 ٣- حَـالَ حَـتَـى إنَّـنِـى لأَرَى

٤ - وَلَهَا بِالْمَاطِرُون إذا

٥ - خُـرْفــةٌ حِتَــى إذا ارتَبَغِتْ

٦- في قِبَابٍ حَوْلَ دَسْكِرةٍ

وهو من الرمل، وهو من الدائرة الثالثة المسماة بدائرة المجتلب، وهي تشتمل على الهزج والرمل والرجز (<sup>1)</sup>، وأصله في الدائرة « فاعلاتن » ست مرات، وفيه الخبن والحذف فإن قوله: « ولها بال » فعلاتن مخبون، وقوله: « ن إذا » فعلن مخبون محذوف، وقوله: « ن إذا » فعلن مخبون محذوف وكذا الشطر الثاني.

١ - قوله: «آب » أي: رجع، قوله: « فاكتنعا » أي: قرب؛ من كنع الأمر إذا قرب، ومادته
 كاف ونون وعين مهملة.

وقوله: « خرفة » قال الخطابي (°): الخرفة تقع على كل ما يُجْتَنَى من النبات والثمار

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه في أوضح المسالك، باب المعرب والمبني.

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر المديد ليزيد بن معاوية القرشي، في الموسوعة الشعرية من مقطوعة عدتها ستة أبيات، وفيها ألفاظ كثيرة مغيرة عما ذكره العيني.

<sup>(</sup>٣) وانظر الأبيات المذكورة في خزانة الأدب ( ٣١٢/٧ ).

<sup>(</sup>٤) أهدى سبيل إلى علمي الحليل ( العروض والقافية ) ( ١١٤ )، وقول العيني: إن القصيدة من بحر الرمل خطأ إذ القصيدة من بحر المديد.

<sup>(</sup>٥) الخطابي هو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، فقيه محدث له مؤلفات عديدة (ت ٣٨٨هـ). الأعلام ( ٢٧٣/٢ ).

وغيرها، وقال ابن القوطية (١): الرواية هي: الخلفة باللام وهو ما يطلع من الثمر بعد الثمر الطيب والخرفة: ما يخترف من الثمر، أي: يجتنى، قوله: « ارتبعت » من ارتبع البعير إذا أكل الربيع، قوله: « من جلق » بكسر الجيم وتشديد اللام وفي آخره قاف؛ وهو موضع بالشام، وسوق الجلق بدمشق مشهور، قوله: « بيعا » بكسر الباء الموحدة وفتح الياء آخر الحروف، وهو جمع بيعة. قال الجوهري: البيعة بالكسر للنصارى، قلت: البيعة لليهود، والكنيسة للنصارى (٢).

7 - قوله: « في قباب » بكسر القاف؛ جمع قبة، و « الدَّسْكرة » بفتح الدال؛ بناء على هيئة القصر فيه منازل وبيوت للخدم والحشم، وليست بعربية محضة، قوله: « ينعا » بفتح الياء آخر الحروف ثم النون من: ينع الثمر يينع من باب: ضرب يضرب ينعًا ويُنعا وينوعًا إذا نضج وكذلك أينع.

## الإعراب:

قوله: « ولها » الضمير يرجع إلى النصرانية التي يَتَغَزَّل بها الشاعر، وهو في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ مذكور في البيت الذي يليه، وهو قوله: « خرفة ».

قوله: « بالماطرون »، أي: في الماطرون، والباء ظرفية ومحلها الرفع؛ لأنها صفة لخرفة، والتقدير: خرفة كائنة بالماطرون لها (٣)، قوله: « إذا » للوقت، والتقدير: لها خرفة وقت أكل النمل الذي جمعه، وأراد به أيام الشتاء؛ فإن النمل يخزن ما يجمعه تحت الأرض ليأكله أيام الشتاء لأنها لا تخرج أيام الشتاء على وجه الأرض.

قوله: « النمل » فاعل أكل، و « الذي » موصول و « جمعا » صلته، والموصوف والعائد محذوفان، تقديره: الشيء الذي جمعه، والألف للإطلاق.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بالماطرون » حيث نزل منزلة الزيتون في إلزامه الواو وإعرابه بالحروف، وقد مر

<sup>(</sup>١) ابن القوطية: أبو بكر بن القوطية تلميذ القالي، وألف كتاب الأفعال ( ت ٣٦٧هـ ). ينظر المدارس النحوية ( ٢٩١ ) ووفيات الأعيان ( ١٢/١ ٥ ) وإنباء الرواة ( ٣٧٨/٣ ).

<sup>(</sup>٢) الصحاح، مادة: ( بيع ).

<sup>(</sup>٣) قال صاحب الخزانة ( ٧/ ٣١٣ ) معلقًا على قول العيني: بالماطرون صفة لخرفة، وهذا مخالف لقولهم: إن صفة النكرة إذا تقدمت صارت حالًا منه.

تحقيق الكلام فيه في البيت السابق (١).

# الشاهد الحادي والعشرون (٣٠٢)

٢١ ..... خَالَطَ مِنْ سَلْمَى خَيَاشِيمَ وَفَا

أقول: قائله هو العجاج والدُّ رُؤبة، وهو من قصيدته المرجوزة الطويلة التي ذكرنا عدة أبيات عند قوله (<sup>1)</sup>:

وأسومه والمذهب المزحرف

صهباء خرطومًا عقارًا قرقفًا من رصف نازع سيلًا رصفا ١ مِنْ طَلَل أَمْسَى يُحَاكِي المُضحَفَا
 إلى أن قال:

٢ - فعمها حولين ثم استودفا
 ٣ - فشن في الإبريق منها نُزَفا

٤ - حتى تناهى في صهاريج الصفا

قوله: « خالط » من المخالطة، و « سلمى » اسم امرأة، و « الخياشيم » جمع خيشوم وهو الأنف، قوله: « وفا » أي: وفمها، يصف الراجز عذوبة ريقها؛ كأنه عقار خالط خياشيمها وفاها، وأصل الفم فوه؛ لقولك في الجمع أفواه، فحذفت منه الهاء وأبدل من الواو ميم ليصح تحريكها في الإعراب، فإذا أضفته رددته إلى الأصل فقلت: أفوه وفاه وفيه، ولا يستعمل هكذا إلا مضافًا (٥) وأما قول العجاج: « وفا » بدون الإضافة فإنه حذف المضاف إليه للعلم به (١٠).

وقال أبو علي في التذكرة: الألف في « فا » عين الفعل وليست بدلًا من التنوين (٧)، وفي شرح كتاب سيبويه: حكم ألف « فا » أن تكون بدلًا من التنوين، والمنقلبة من العين سقطت لالتقاء الساكنين؛ لأنه الساكن الأول، وبقي الاسم على حرف واحد وجاز هذا في الشعر للضرورة.

<sup>(</sup>۱) ينظر الشاهد رقم (۱۹). (۲) أوضح المسالك (۲۸/۱).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرجز لرؤية بن العجاج، وانظر البيت في التصريح ( ٦٢/١ ) وهمع الهوامع ( ٤٠/١ ) والمقتضب ( ٢٤٠/١ ) وابن يعيش ( ٨٩/٦ ) وحاشية يس ( ١٢٥/١ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم (٣).

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه: « هذا باب ما يتغير في الإضافة إلى الاسم إذا جعلته اسم رجل أو امرأة وما لا يتغير إذا كان اسم رجل أو امرأة..... فأما فتم اسم رجل فإنك إذا أضفته قلت: فمُك وكذلك إضافة فم، والذين قالوا: فوك لم يحذفوا الميم ليردوا الواو، ففوك لم يغير فتم في الإضافة وإنما فوك بمنزلة قولك: ذو مال ». الكتاب ( ٤١٢/٣ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٥٠/١ ). (٧) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٤٩/١ ) ٥٠).

#### الإعراب:

قوله: « خالط »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر الذي يرجع إلى العقار، وقوله: « خياشيم »: مفعوله، وقوله: « من سلمى »: بيان لصاحب الخياشيم والفم.

### الاستشهاد فيه:

أن أصل « فا » فاها، أي: فمها كما ذكرنا وقال محمد بن يزيد: كثير من الناس نسبوا العجاج فيه إلى اللحن، وهو ليس عندي بِلاحِن؛ لأنه حيث اضطر أتى به في قافية لا يلحقه تنوين، ومن كان يرى تنوين القوافي لم ينون هذا (١)، وقال شارح الكتاب: القول فيه أنه أجراه في الإضافة للضرورة.

# الشاهد الثاني والعشرون(٣،٢)

٢٢ واللَّهُ أسماكِ سُمَّا مُبَارَكًا آثَـرَكِ اللَّه به إيـشاركـا

أقول: قائله أبو خالد القناني (<sup>4)</sup> الراجز، والقناني بالقاف والنون نسبة إلى قنان بن سلمة، وهو في مذحج من قولهم: قن في الجبل إذا صار في قَنَّتِهِ.

وهو من الرجز المسدس وفيه الطي والخبن.

قوله: « أسماك » بمعنى سمَّاك، ويروى: واللَّه سَمَّاك، قوله: « سُمَّا » بضم السين على وزن هُدَّى.

قوله: « آثرك الله »؛ أي: اختصك الله به، أي: بالاسم المبارك. قال ابن جني في شرح إصلاح المنطق (٥) قوله: « آثرك الله إيثارك »؛ أي: آثرك بالتسمية الفاضلة كما آثرك بالفضل وقيل: إيثارك للمعالي وللذكر الحسن.

<sup>(</sup>١) قال المبرد: ﴿ فأما فوك فإنما حذفوا لامه لموضع الإضافة، ثم أبدلوا منها في الإفراد الميم لقرب المخرجين، فقالوا: فم؟ كما ترى لا يكون في الإفراد غيره، وقد لحّن كثير من الناس العجاج في قوله: ﴿ ... البيت ﴾ وليس عندي بلاحنٍ؟ لأنه حيث اضطر أتى به في قافية لا يحق معها التنوين في مذهبه ﴾. ينظر المقتضب ( ٢٤٠/١ ). (٢) أوضح المسالك ( ٢٥/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرجز قائله أبو خالد القناني، ولم يترجم له العيني، وهو من شواهد التصريح ( ٥٤/١ )، والإنصاف ( ١٥ ).

<sup>(</sup>٤) شاعر إسلامي معاصر لقطري بن الفجاءة المتوفي ( ٧٨هـ ).

شواهد المعرب والمبني ————————————————————— ۲۰۵

#### الإعراب:

قوله: « والله » مبتدأ، و « أسماك » جملة من الفعل والفاعل والمفعول خبره، قوله: « سمًا » مفعول ثاني لأسماك، و « مباركًا » صفته، قوله: « آثرك الله » جملة من الفعل والفاعل والمفعول وبه يتعلق بآثرك، والضمير يرجع إلى « سما ».

قوله: « إيثاركا » نصب بنزع الخافض، أي: كإيثاركا، والمصدر مضاف إلى مفعوله، وطوي ذكر الفاعل، والتقدير: آثرك الله بالاسم المبارك كإيثاره إياك.

فإن قيل: « آثرك الله » ما وجه ارتباطها بما قبلها؟

قلت: هي جملة كاشفة معنى المبارك، فلذلك تكون كالصفة، ولهذا ترك العاطف.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « سمًا » فإنه استشهد به من يحكي اللغة الخامسة في الاسم، وذلك لأنهم نقلوا خمس لغات: اسم – بكسر الهمزة وهو أشهرها، واسم بضمها، وسِمّ بكسر السين، وسُم بضمها، واللغة الخامسة هي: سُمّى على وزن هدّى (١)، حكاها من يستشهد بالبيت المذكور (٢)، ولكن لا يتم به دعواه؛ لاحتمال أن يكون هذا على لغة من قال: « شم » بضم السين ثم نصبه مفعولًا ثانيًا لأسماك كما قلنا (٣).

وفي شرح كتاب سيبويه أنه قد يكون ( سمًا ) في البيت غير المقصود فيكون ألفه ألف التنوين بدليل رواية: سِمًا فيه بالكسر.

# الشاهد الثالث والعشرون(٢٠٠)

ت وكانَ لَنَا أبو حَسَنِ عَلِيّ أبّا بسرًا ونحن لَـهُ بنيـنُ

أقول: قائله هو أحد أولاد علي بن أبي طالب ﷺ.

شَمِاء سِمْ واشم سَماة كذا سُمّا وزد سمة واللث أوائل كُلّها حاشية الشيخ يس على التصريح:

<sup>(</sup>١) ينظر اللسان مادة ( سما ).

<sup>(</sup>٢) الضمير يعود على ابن هشام وغيره ممن يستشهدون بهذا البيت.

<sup>(</sup>٣) وفي ( الاسم ) ثمان عشرة لغة جمعها الدنوشري في قوله:

<sup>(</sup>٤) لم يرد البيت في شرح ابن الناظم، وهو في أوضح المسالك ( ٢٩/١ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الوافر المقطوف العروض والضرب، وقد نسب لأحد أبناء على بن أبي طالب.

وهو من الوافر، وعروضه وضربه مقطوفان وأراد بأبي الحسن علي بن أبي طالب ... رضى اللَّه تعالى عنه.

## الإعراب:

و «كان » من الأفعال الناقصة، و « أبو حسن » اسمه، و « أبًا » خبره، وقوله: « لنا » نعت له ( أبًا ) فلما تقدم عليه صار حالًا و « برًا » صفة له ( أبًا )، وقوله: « علي » عطف بيان وهو من عطف الاسم على الكنية؛ كقوله: أبو حفص عمر.

قوله: « ونحن » مبتدأ، وقوله « بنين » خبره، والمعنى: بنين أبرار، فحذف الصفة لفهم المعنى، ولولا هذا لم يكن له فائدة؛ لأنه معلوم من الأول.

قوله: « له » في محل الرفع صفة لبنين، والتقدير: ونحن بنون كاثنون له؛ أي لأبي الحسن. الاستشهاد فيه:

في قوله: « بنين » حيث أجراه الشاعر مجرى غسلين، فأجرى الإعراب على النون حيث رفعها؛ لأنها خبر عن قوله ونحن، والقياس: له بنون (١).

# الشاهد الرابع والعشرون(٣٠٢)

الله عَمَا حِينَ جَدُّ الْجَرْيُ بَيْنَهُمَا قَدْ أَقْلَعَا وكِلا أَنْفَيْهِمَا رَابِي عَدْ أَقْلَعَا وكِلا أَنْفَيْهِمَا رَابِي

أقول: قائله هو الفرزدق، وقد ترجمناه فيما مضى، وبعده (١):

٢ - مَا بَالُ لَوْمَكَهَا إِذْ جِئْتَ تَعْتُلها حين اقتحمتَ بها أُسْكِفَّة البَابِ

وهما من البسيط وقافيته من المتواتر (٥)، وقد دخله الخبن والقطع.

قوله: « كلاهما » يعني: كلا الفرسين، قوله: « حين جد الجري »؛ أي: حين اشتد الجري وقوي بين الفرسين المذكورتين وهذا من الإسناد المجازي (١)، وأصله: جدا في الجري، أي: اجتهدا فيه.

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: « وقد يجعل إعراب المعتل اللام في النون منونة غالبًا ولا تسقطها الإضافة ويلزمه النون ». ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٨٥/١ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم (۱٤)، وتوضيح المقاصد (۸٤/۱).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، نسب للفرزدق غير أنه ليس في ديوانه، شرح: علي فاعور، وانظر شرح شواهد المغني ( ٥٥٢ ). (٤) غير موجود في ديوانه بشرح على فاعور.

<sup>(</sup>٥) قافية المتواتر عبارة عن محرك بين ساكنين. ينظر الوافي للتبريزي ( ١٩٨ ).

<sup>(</sup>٦) الإسناد المجازي هو ما يكون إلى سبب الفعل، أو زمانه، أو مكانه، أو مصدره، أو بإسناد المبنى للفاعل إلى المفعول، =

قوله: « قد أقلعا » أي قد كفا عنه، يقال: أقلع عن كذا إذا كف عنه وامتنع، قوله: « رابي » اسم فاعل من ربا يربو ربوًا وهو النَّفَسُ العالي، يقال: ربا إذا أخذه الربو، وَرَبا الْفَرَسُ إذا انتفخ من عدو أو فزع، قال بشر بن أبي حازم (١):

كَأَنَّ حَفِيفَ منْخُرِهِ إِذًا مَا كَتَمْنَ الرَّبْوَ كِيرٌ مُسْتَعار (٢)

وهو من الوافر، والربو في الأصل الزيادة، ومنه: الربا لأن فيه فضلًا، وقال الفراء في قوله تعالى: ﴿ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَهُمْ أَخَذَهُمُ أَخَذَهُمْ أَخَذَهُمُ أَخَذَهُمْ أَخَذَهُ أَخَذَهُمْ أَخَذَهُمْ أَخَذَاهُ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَخَالُهُ أَخَذُ أَنّا أَخَذَاهُ أَخَذُهُمْ أَخَذُهُمْ أَخَذَهُمْ أَخَذَاهُمْ أَخَذَاهُ أَخَذَاهُ أَخَذَاهُ أَخَذُ أَخْذُ أَخَدُمُ أَخَذُهُمْ أَخْذَاهُ أَخْذَاهُ أَخْذَاهُ أَخْذَاهُ أَخْذَاهُ أَخْذُ أَخْذُ أَخْذُ أَخْرُ أَخْذُ أَخْذَاهُ أَخْذَاهُ أَخْذَاهُ أَخْذُ أَخْذُ أَخْذُ أَخَالُهُ أَخَذُ أَخْذُ أَخْذَاهُ أَخْذَاكُمْ أَخْذَاكُونُ أَخْذُ أَخُذُ أَخْذُ أَخْذُ أَخْذُ أَخْذُ أَخْذُ أَخْذُ أَخْذُ أَخْذُ أَخْدُ أَخْذُ أَخْذُا أَخْذُ أَخْذُ أَخْذُ أَخْذُ أَخْذُ أَخْذُ أَ

قوله: « تعتلها » من عَتَلَهُ إذا حمله حملًا عَنِيفًا، وقال ابن دريد: إذا جَذَبَهُ جَذْبًا عَنِيفًا (١٠)، وقال صاحب العين: إذا أُخذ بتلبيبه فجرَّ وذهب به (٥)، ومنه قوله تعالى: ﴿ خُذُوهُ فَآعَتِلُوهُ ﴾ [ الدحان: ٤٧ ].

قوله: « اقْتَحَمْتَ بِهَا » من اقْتَحَمَ المُنْزِلَ إِذَا هَجَمَهُ، و « أُسْكَفَّة » بضم الهمزة وتشديد الفاء؛ العتبة السفلي.

## الإعراب:

قوله: « كلاهما » مبتدأ، وخبره قوله: « قد أقلعا » وهو العامل في قوله: حين جد الجري، و « الجري » بمعنى الجريان يجوز أن يكون مرفوعًا بقوله: « جد » الذي هو فعل ماض من جد يُجُد من باب نصر ينصر، ويجوز أن يكون مجرورًا بالإضافة على أن يكون الجد مصدرًا، والعامل [ في ] (١) بينهما هو قوله: « جَدَّ » في الحالتين.

قوله: « وكلا أنفيهما » كلام إضافي مبتدأ، وقوله: « رابي » خبره، والجملة حالية.

<sup>=</sup> أو المبنى للمفعول إلى الفاعل. ينظر علم البيان د/عبد العزيز عتيق ( ١٤٧ ) ط. دار النهضة العربية.

<sup>(</sup>١) هُوَّ بشر بن أبي حازم بن عمرو بن عوف شاعر جاهلي فحل، توفي قتيلًا نحو ( ٢٢ ق.هـ). الأعلام ( ٤/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت المذكور من بحر الوافر، وهو في اللسان مادة: ( ربا ).

اللغة: الحفيف: سماع الصوت، الكير: جهاز من جلد أو نحوه يستخدمه الحداد وغيره للنفخ في النار لإشعالها، والبيت لم يجئ لشاهد نحوي إنما جاء لبيان معنى قوله: ( رابي ) وهو بمعنى النفس العالي.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء ( ١٨١/٣ ).

<sup>(</sup>٤) جمهرّة اللغة لابن دريد، مادة: ( ت ع م )، ونصه: ﴿ وعَتَلْت الرجلَ أُعتِله وأُعتُله عَثْلًا، إذا جذبته جذبًا عنيفًا ﴾. (٥) العين، مادة: ﴿ عتل ﴾.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ): وزدته للإيضاح.

#### الاستشهاد فيه:

#### في موضعين:

الأول: أنه اعتبر معنى (كلا) وثنى الخبر؛ حيث قال: « أقلعا ».

الثاني: أنه اعتبر لفظ « كلا » ووحد الخبر حيث قال: « رابي ».

ويقال: فيه استشهاد آخر حيث قال: « أنفيهما » ولم يقل آنافهما على الأفصح مثل قوله تعالى: ﴿ صَغَتَ قُلُوبُكُما ﴾ [النحريم: ٤].

قلت: فيه نظر من وجهين:

الأول: أنه لو قال آنافهما لخرج الكلام عن الوزن.

والثاني: أنه ذكر على الأصل؛ لأن الفرسين ليس لهما إلا أنفان، وذكر الآناف وإرادة الأنفين مجاز، والأصل ترك المجاز إلا لنكتة، فافهم (١).

# الشاهد الخامس والعشرون(٢٠٢)

ني كِلْتَ رِجْلَيْهَا شَلاَمَى وَاحِدَهْ .....

أقول: قائله راجز من الرجاز لم أقف على اسمه، وتمامه:

...... كِلْتَاهُمَا مَقْرُونَةً بِزَائِدَهُ

وهو من الرجز المسدس.

قوله: « في كلتا رجليها »؛ أي: « في أحد رِجْلَيْهَا سُلامَى »، بضم السين المهملة وتخفيف اللام وفتح الميم؛ وهي واحدة السلاميات، وهي العظام التي تكون بين مفصلين من مفاصل الأصابع في اليد والرجل.

## الإعراب:

قوله: « سُلامي » مبتدأ و « واحده » صِفَتُه، وخبره قوله: « في كلتا رجليها ».

<sup>(</sup>۱) قال الزمخشري: « ويجعل الاثنان على لفظ الجمع إذا كانا متصلين كقولك: ما أحسن رؤوسهما، وفي التنزيل: ﴿ فَأَقَطَـ هُوَا أَيْدِيَهُمَا ﴾..... وفيه: ﴿ فَقَدَ صَغَتَ قُلُوبُكُمُّا ﴾ .. المفصل للزمخشري ( ۱۸۷ ) ط. دار الجيل، وشرح ابن يعيش ( ١٥٥/٤ )، وينظر شرح شواهد المغني ( ٥٥٢ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد للمرادي ( ٨٧/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرجز، غير معروف قائله، وانظره في الإنصاف ( ٤٣٩ )، وابن يعيش ( ٦/٦ ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « في كلت » استدل به البغداديون أن « كلت » تجيء للواحدة، وكلتا للمثناة (١)، ويقال: أراد الشاعر في كلتا رجليها، فحذف الألف في « كلتا » كما قال الشاعر (٢):

دَرَسَ الْمَنَا بِمُتَالِعَ فَأَبَان .....

أراد المنازل فحذف بعض الكلمة وهو شاذ نادر، و « متالع وَأبان » جبلان، وتحقيق هذا الموضوع أن « كلا » في تأكيد الاثنين نظير « كل » في المجموع، وأنه اسم مفرد غير مثنى.

وقال الفراء: هو اسم مثنى مأخوذ من «كل » فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية، وكذلك كلتا للمؤنث، ولا يكونان إلا مضافين، ولا يتكلم منهما بواحد، ولو تكلم به لقيل: كل، وكلت، وكلان، وكلتان، واحتج الفراء بالبيت المذكور أنها تجيء للواحد.

وهذا القول ضعيف عند البصريين؛ لأنه لو كان مثنى لوجب أن ينقلب ألفه في النصب والجرياء مع الاسم الظاهر، ولأن معنى كلا [ مخالف لمعنى كل؛ لأن كلا ] (1) للإحاطة، وكلا يدل على شيء مخصوص.

وأما البيت فإن شاعرهُ قد حذف الألف للضرورة، وقدر أنها زائدة، فلا يجوز الاحتجاج به، فثبت أن « كلا » اسم مفرد كمعًى، إلا أنه وضع ليدل على التثنية؛ كما أن قولهم: « نحن » اسم مفرد يدل على الاثنين فما فوقهما (°).

..... بالجِبْسِ بَيْنَ البيدِ والسُوبان

<sup>(</sup>١) قال المرادي: و وزعم البغداديون أن (كلتا) قد نطق لها بمفرد في قول الراجز .. ثم ذكر البيت ٥. توضيح المقاصد ( ٨٧/١).

<sup>(</sup>٢) نهاية السطر من النسخة ( أ ) من الشاهد رقم ( ١٠ ) إلى هنا.

<sup>(</sup>٣) شطر من الكامل للبيد، ديوانه، وينظر اللسان: ( تلع ) وتمامه:

االلغة: دَرَس: عفى، المنا: يقصد به المنازل، متالع: جبل بناحية البحرين بين الشؤدةِ والإخسَاءِ، وفي سفحه عين ماء تسمى متالع.

والبيت إنما أورده للاستشهاد على جواز حذف الألف من (كلتا) كما ورد حذف بعض الكلمة من كلمة (المنازل) فقال: (المنا) وهو حذف قبيح على حد قول ابن منظور.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الإنصاف ( ٤٣٩) وما بعدها، وابن يعيش ( ٦/٦)، قال الأنباري: « ذهب الكوفيون إلى أن كلا وكلتا فيهما تثنية لفظية ومعنوية، وأصل كلا (كل) فخففت اللام وزيدت الألف للتثنية، وزيدت التاء في كلتا للتأنيث، والألف فيها كالألف في الزيدان، ولزم حذف نون التثنية منهما للزومهما الإضافية، وذهب البصريون إلى أن فيها إفرادًا لفظيًّا وتثنية معنوية، والألف فيهما كالألف في..... ٤. الإنصاف ( ٤٣٩ ) وما بعدها.

وأما ( كلتا ) فقد قال سيبويه: إن ألفها للتأنيث، والتاء بدل من لام الفعل وهي واو، والأصل: كِلوا، وإنما أبدلت تاء؛ لأن في التاء علم التأنيث، وقد تصير هذه الألف تاءً مع المضمر فيخرج عن علم التأنيث فصار في إبدال الواو تاء تأكيد للتأنيث (١).

وقال الجرمي: التاء ملحقة والألف لام الفعل، وتقديرها عنده: فعتل، وليس الأمر كذلك؛ إذ لو كان كذلك لقالوا في النسبة إليها كلتوي، فلما قالوا: كلوي وأسقطوا التاء دل [ على ] (٢) أنهم أجروها مُجْرَى التاء التي في أخت إذا نَسَبْتَ إليها قلت: أخوي (٣).

# الشاهد السادس والعشرون(١٠٥)

| التجاويد | وتهتان | والوابلون | قسطله | بالعصرين | الريح | لاعب تلاعب |
|----------|--------|-----------|-------|----------|-------|------------|
|          |        |           |       |          |       |            |

أقول: قائله هو أبو صخر <sup>(١)</sup> واسمه عبد اللَّه بن مسلم السهمي الهذلي، شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية، وكان مواليًا لبني أمية متعصبًا لهم، وحبسه ابن الزبير <sup>(٧)</sup> – رضي اللَّه [ تعالى ] <sup>(٨)</sup> عنهما – إلى أن قتل، وهو من قصيدة دالية أولها:

١ - عَرَفْتُ مِن هِنْدَ أَطْلالًا بِذِي التُّؤدِ فَ

٢ - وَحْشًا سِوَى زَجَلِ القُمرِيّ كُلُّ ضُحَى

٢ - وَغَيْرَ أَشْعَثِ قَدْ بَلَّ الزَّمَانُ بِهِ
 ٢ - يَرْمِي بِدِق رَغَامَ الترب مصطبرًا

ه - وَصَفَّ أَحْدَبَ شَقَّتْهُ وليدتُهَا

قَفْرًا وَجَارَاتِها البِيضِ الرَّحَاوِيدِ والمُطْفِلِتِ وَفُرَّادٍ مَوَاحِيدِ مُقَلَّدٍ فِي حَدِيدِ الترب مَوْتُودِ وَالجِلِّ كُلَّ غَدَاةٍ من حَصَا البِيدِ تُبَادِرُ السَّيلَ بالمِسْحَاةِ مَحْدُودِ تُبَادِرُ السَّيلَ بالمِسْحَاةِ مَحْدُودِ

(١) الكتاب (٣١٥/٤) وما بعدها، قال سيبويه: « فمما يينٌ لك أن التاء فيه زائدة التنضب ... وكذلك تاء أخت وبنت وثنتين وكلتا؛ لأنهن لحقن للتأنيث، وبنين بناء ما لا زيادة فيه من الثلاثة كما بنيت ( سَنْبَتة) بناء ( جندلة ) واشتقاقهم منها ما لا زيادة فيه دليل على الزيادة ».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب لسيبويه ( ٣٦٠/٣ )، وما بعدها، وشرح المفصل لابن يعيش ( ٦/٦ )، وشرح الشافية للرضي ( ٧٠/٢ )، وتوضيح المقاصد ( ٨٨/١ )، والممتع ( ٣٨٥/١ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم (١٦).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر البسيط المخبون، لأبي صخر عبد اللَّه بن مسلم الهذلي، وهو في شرح أشعار الهذليين ( ٩١٣/٢ ).

<sup>(</sup>٦) شاعر مشهور من بني هذيل إسلامي، توفي سنة ( ٨٠هـ )، انظر شرح أشعار الهذليين ( ٩١٣/٢ – ٩٧٦ ). (٧) هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي، أول مولود في المدينة بعد الهجرة، وبويع بالخلافة سنة ( ٣٤هـ ) وتوفي

سنة ( ٧٣هـ ). الأعلام ( ٨٧/٤ ). (٨) ما بين المقوفين زيادة في ( أ ).

هَابِي الرَّوَاكِدِ من سَفَعِ الذَّكَا سُودِ يَسْتَنُّ ريعانه بالموزِ مطرودِ والوابلون وتهتانُ التَّجَاوِيدِ ٦ وغيرَ وِثْرِ ظُؤَادٍ حَوْلَ مُلْتَبِدٍ
 ٧ مَحَا مَغَانِيهُ جَولانُ منتَخِلٍ
 ٨ تلاعب الربح بالعصرين قسطلَه وهو من البسيط وفيه الخبن.

١ – قوله: « أطلالًا »: جمع طلل؛ وهو ما شخص من آثار الدار، قوله: « بذي التود » بضم التاء المثناة من فوق وسكون الواو وفي آخره دال مهملة؛ وهو شجر، وذو التود: موضع سمي بهذا الشجر، ويروى بذي البيد بكسر الباء الموحدة.

قوله: « وجاراتها »؛ أي: وجارات هند، وهو جمع جارة، و « البيض » بكسر الباء الموحدة جمع بيضاء، و « الرخاويد »: جمع رِخْوَدّة بالخاء المعجمة، ومعناها: الرخصة الناعمة.

٢ - قوله: « والمطفلات » جمع مطفل، وهي الظبية معها (١) طفلها، وهي قريبة عهد بالنتاج، وكذلك الناقة، والقياس في جمع مطفل: مطافيل (٢)، « فُرَّاد » بضم الفاء وتشديد الراء جمع فارد، بمعنى منفرد، و « المواحيد » جمع ميحاد، والميحاد من الواحد كالمعشار من العشرة.

٣ – قوله: « وغير أشعث » بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح العين المهملة وفي آخره ثاء مثلثة؛ وهو الوتد، ولهذا وصفه بقوله: موتود، وهو من وتدت الوتد إذا دققته في الأرض، قوله: « قد بل الزمان به »؛ أي: ظفر الزمان به، يقال: بللت برجل صدق، أي: ظفرت به.

٤ - قوله: « بِدق رَغَام التراب »، أي: بدقاقه، والرغام - بفتح الراء والغين المعجمة-: التراب، وصحت إضافته إلى التراب لاختلاف اللفظين، والجل بكسر الجيم وتشديد اللام؛

وإِنَّ حَديثًا مِنْكِ لُو تَبْذُلِينَهُ مَطافِيلً أَسِكَارٍ حديثٍ

جَنَ النُّحُل في أَلبانِ عُوذٍ مَطافِل نَتاجُها تُشاب بماءٍ مِثْل ماء الفِاصِل

<sup>(</sup>١) في (أ): وهي الظبية التي معها.

<sup>(</sup>٢) قال ابن يعيش: ﴿ وقالوا: مطفل ومطافل ومشدن ومشادن، وربما قالوا: مطافيل ومشادين على غير القياس ﴾. شرح المفصل ( ٥٨/٥ )، والمطفل: التي معها طفلها، والمشدن: الظبي يستغني عن أمه، وفي لسان العرب مادة: ( طفل ) ﴿ قال أَبو عبيد: ناقة مُطْفِلٌ ونوق مَطافِلُ ومَطافِيلُ بالإِشباع: معها أَولادها، وفي الحديث: ( سارت قُرَيْشٌ بالمُوذ المطافِيلُ ) أي الإِبلِ مع أُولادها، والمُوذ: الإِبلِ التي وَضَعَت أُولادها حَدِيثًا، ويقال أَطْفَلَتْ فهي مُطْفِلٌ ومُطْفِلًا يريد أَنهم جاؤوا بأُجمعهم كبارهم وصغارهم، وفي حديث علي الطَّيْخُ فأَقْبَلتم إِليَّ إِقبالَ المُوذ المُطافِل فجمع بغير إِشباع، والمُطْفِل ذات الطَّفْل من الإِنسان والوحش معها طِفْلُها وهي قرية عهد بالنتاج وكذلك الناقة، والجمع مَطافِل ومَطافِلُ. قال أَبو ذؤيب:

جلال التراب، والبيد بكسر الباء جمع بيداء.

قوله: « مخدود » بالخاء المعجمة، أي محفور.

7 - قوله: « ظؤار » بضم الظاء المعجمة وفتح الهمزة وفي آخره راء؛ وهي الأثافي، سميت بذلك لتعطفها على الرماد، والملتبد: شجرة كثيرة (١) الأوراق، و « الرواكد »: الرياح الساكنة من ركدت إذا سكنت، و « الذّكا » بالذال المعجمة؛ مقصور من ذكت النار تذكو أي: اشتعلت، و « السفع » بالضم؛ السود تضرب إلى الحمرة، ومنه تسمى الأثافي سفعًا؛ لأن النار سفعتها.

٧ - قوله: « مغانيه » أي منازله، وأراد بالمنتخل: انتخال الودق والثلج، و « ريعان » الشيء: أوله، و « المور » بضم الميم؛ الغبار بالريح.

٨ – وقوله: « بالعصرين » أراد بهما الغداة والعشي، قوله: « قسطله » بالقاف وبالسين وبالصاد أيضًا، وهو الغبار، وجاء فيه القسطال؛ كأنه ممدود منه مَع قِلّة فِعلال من غير المضاعف، وقال (٢) أوس بن حجر يرثي رجلًا (٣):

ولَيْغُمَ حَشْوُ الدُّرْعِ والسَّرْبَالِ وَالْخِيلُ خَارِجَةٌ من القَسْطَال ولَيْغُمَ رِفْدُ الْقَوْمِ يَنْتِظِرُونَهُ ولَيْغُمَ مَثْوَى المستَضِيفِ إِذَا دَعَا [ من الكامل] (1).

قوله: « والوابلون » جمع وابل. قال الجوهري: والوابل: المطر الشديد، وقد وبلت السماء

<sup>(</sup>١) في ( ب ): شجر.

<sup>(</sup>٢) أوس بن حجر بن مالك التميمي، أبو شريح: شاعر تميم في الجاهلية، أو من كبار شعرائها، زوج أم زهير بن أبي سلمى، عمر طويلًا، ولم يدرك الاسلام، وفي شعره حكمة ورقة، وكانت تميم تقدمه على سائر شعراء العرب، وكان غزلًا مغرمًا بالنساء، قال الأصمعي: أوس أشعر من زهير، إلا أن النابغة طأطأ منه، وهو صاحب الأبيات المشهورة التي أولها: (أيتها النفس أجملي جزعًا)، له ( ديوان شعر – مطبوع ) وعاش ما بين ( ٩٨ – نحو ٢ ق.ه = ٥٣٠ – نحو ٢٦٢٠ ). انظر الأعلام ( ٣١/٢ ).

وينظر لسان العرب مادة: 3 قسطل 4، والممتع في التصريف ( ١٥١/١ )، والخصائص ( ٢١٣/٣ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٧٤٧ ).

<sup>&</sup>quot; اللغة: السربال: القميص والدرع، المستضيف: المستغيث، القسطال: غبار الموقعة والبيت ها هنا أورده العيني شاهدًا على معنى القسطل. وأن الفعلال لا يأتي إلا قليلًا.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

تبل والأرض موبولة <sup>(۱)</sup>. قال الأخفش: ومنه قوله تعالى: ﴿ أَخَذَا وَبِيلًا ﴾ [ الزمل: ١٦]، أي شديدًا <sup>(۲)</sup>، وضرب وبيل وعذاب وبيل، أي: شديد، وقال البعلي <sup>(۳)</sup>: قالوا للمطر الذي يعظم شأنه ويعم نفعه وابلون.

قوله: « وتهتان التجاويد » التهتان بتاءين مثناتين من فوق مفتوحتين بينهما هاء ساكنة؛ نحو من الديمة. قال أبو زيد (<sup>1)</sup> وأنشد (°):

يَا حَبُّذَا نَضْحُكَ بِالمشافر كَأَنَّهُ تَهتَانُ يَوْمٍ مَاطِرِ مَن الرجز، وقال النضر بن شميل (٦): التهتان مطر ساعة ثم يفتر ثم يعود، وأنشد للشماخ (٧): أَرْسَلَ يَوْمًا دِيمةً تَهْتَانَا (٨)

والتهتان ها هنا مصدر على وزن تَفْعَال بفتح التاء للمبالغة كالتَرْدَاد والتَجْوَال، وكل ما جاء من هذه الصيغة فهو بالفتح إلا كلمتين جاءَتًا بالكسر وهما: تِثيّان وتِلْقَاء (٩)، يقال: هتن المطر والدمع يهتن هتنًا وهتونًا وتهتانًا إذا قطر، وسَحَابٌ هاتِنٌ وسَحَائِبُ هُتَن نحو: رَاكِعٌ وَرُكَعٌ، وسحاب هَتُون، والجمع هُتُن مثل عمود وعُمُدُ، و « التجاويد » أصله: الأجاويد جمع: أجواد، جمع: جود وهو المطر، والمعنى: وقطر الأمطار.

<sup>(</sup>١) الصحاح، مادة: ﴿ وَبِلْ ﴾.

<sup>(</sup>٢) لا يوجد هذا المعنى في معانى القرآن ( ٧١٨/٢ ).

<sup>(</sup>٣) محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي الحنبلي، له شرح على الألفية وآخر على الجرجانية. ( ت ٧٠٩هـ ). بغية الوعاة ( ٢٠٨/١ ).

<sup>(</sup>٤) أبو زيد الأنصاري هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري، أحد أثمة الأدب واللغة، من أهل البصرة ووفاته بها. عاش ما بين ( ١١٩ – ٢١٥هـ = ٧٣٧ – ٨٣٠ م ). الأعلام للزركلي ( ٩٢/٣ ).

<sup>(</sup>٥) بيتان من الرجز المشطور غير منسوبين لأحد، وهما في اللسان، مادة: ٩ هتن ٥.

اللغة: المشافر جمع مشفر بفتح الميم وكسرها، هو للبعير كالشفة للإنسان، ويقال للإنسان: عظيم المشافر على سبيل الاستعارة، اللسان، مادة: « شفر » ويوم ماطر: كثير المطر، والبيت ورد كشاهد على معنى كلمة التهتان.

<sup>(</sup>٦) هو النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني، عالم بأخبار العرب وراوٍ للحديث، توفي سنة ( ٢٠٣هـ ). الأعلام ( ٣٣/٨ ).

اللغة: ( المشافر ) قال ابن منظور: « المِشفر والمُشفر للبعير كالشفة للإنسان، وقد يقال للإنسان ٥.

 <sup>(</sup>٧) هو الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني، شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام ( ت ٢٢هـ ). الأعلام
 ( ١٥٧/٣ ).

<sup>(</sup>٨) من الرجز في ملحقات ديوان الشماخ بن ضرار ( ٦٢ )، شرح صلاح الدين الهادي – نشر دار المعارف، وينظر اللسان، مادة: « هتن »، و ( الديم ): المطر يطول زمانه في سكون، المتان: المرتفع

<sup>(</sup>۹) ینظر شرح ابن یعیش ( ۵٦/٦ ).

#### الإعراب:

قوله: « تلاعب » فعل، و: « الريح » فاعله (۱)، وقوله: « قسطله » كلام إضافي مفعوله والباء في « بالعصرين » ظرفية تتعلق بتلاعب، قوله: « والوابلون » عطف على قوله الريح، و « وتهتان التجاويد » كلام إضافي عطف على « الوابلون ».

فإن قيل: كيف إضافة التهتان إلى التجاويد؟

قلت: إضافة المصدر إلى فاعله، والمعنى وقطر التجاويد وسيلانها.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « والوابلون » فإنه جمع وابل، وقد جمعه في الشعر بالواو والنون مع أنه ليس بعَلَم ولا صفة ولا مسماه عاقل (٢).

# الشاهد السابع والعشرون(٢،٠٠)

| والشّيبُ | المُزدُ | ومنا | والعايشون | شَارِبُهُ | طَّ | ان | مَا | 4 | الذي | منًّا | ۲۷ |
|----------|---------|------|-----------|-----------|-----|----|-----|---|------|-------|----|
|          |         |      | -3 , 3    | .,        | ,   | -, |     | _ | T -  |       | ق  |

أقول: قائله هو أبو القيس بن رفاعة الأنصاري (°)؛ كذا قاله ابن السيرافي (¹) في شرح أبيات الإصلاح لابن السكيت، وقال البكري (٧): اسمه دثار وهو من شعراء يهود، وقال أبو عبيدة:

إما ترينا وقد خفف مجالسنا والموت أهو لهذا الناس مكتوب فقد غنينا وفينا ساهر غنج وساكن كأني لليل مرهوب

انظر في ذلك سمط اللآلئ للبكري ( ٥٦/١ - ٧٠ ) والأمالي لأبي علي القالي ( ٣٣/١ )، ( ٧٦/٢ ) وقد ذكر البيت دون نسبة.

<sup>(</sup>١) من هنا سقط في ( ب ) إلى أول الشاهد الرابع والثلاثين.

<sup>(</sup>٢) وقد نص ابن مالك على شروط ما يجمع جمعًا صحيحًا بقوله: « وتصحيح المذكر مشروط بالخلو من تاء التأنيث المغايرة لما في نحو: عِدَة، وثُبَة، علمين، ومن إعراب بحرفين، ومن تركيب إسناد أو مزج، وبكونه لمن يعقل أو مشبه به علمًا أو مصغرًا، أو صفة تقبل تاء التأنيث إن قصد معناه ». التسهيل بشرحه لابن مالك ( ٧٦/١).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ٩٣/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، لقائل مختلف في اسمه على ما ترى في الشرح، وقبل البيت الشاهد قوله:

<sup>(</sup>٥) شاعر جاهلي مقتدر وحكيم أقام علاقات طيبة مع المناذرة في العراق، والغساسنة في الشام، وقيل: أدرك الإسلام وأسلم، وكان أعور. معجم الشعراء ( ١٩٧ ).

 <sup>(</sup>٦) هو أبو محمد يوسف بن الحسن بن عبد الله بن السيرافي، قرأ على والده، وله شرح أبيات الكتاب وشرح أبيات الإصلاح وغيرهما ( ت ٣٥٥/٥ ).

رً ٧) هو عَبدُ اللَّه بَن عبد العزيز بن محمدُ البكري الأندلسي المؤرخ العلامة بالأدب، صاحب معجم ما استعجم، =

أحسبه جاهليًّا، وقال القالي <sup>(۱)</sup> في أماليه: هو قيس بن رفاعة، وقال الأصبهاني <sup>(۲)</sup>: قائل هذا البيت أبو قيس بن الأسلت الأوسي في حديث ثعلب واسمه: دثار <sup>(۳)</sup>.

وهو من البسيط وفيه الخبن.

قوله: « طر شاربه » بفتح الطاء، معناه: نبت شاربه، قيل: كثير منهم ينشدونه بضم الطاء وهو خطأ؛ لأن طُرَّ بالضم معناه قطع، ومنه طر النَّبَات، قلت: المخطئ مخطئ؛ لأن الصاغاني (١) حكى في العباب أن طر بالضم في طر الشارب لغة.

قوله: « والعانسون » جمع عانس، وهو من بلغ حد التزوج ولم يتزوج مذكرًا كان أو مؤنثًا، و « المُردُ » بضم الميم؛ جمع أمرد، و « الشّيب » بكسر الشين المعجمة؛ جمع أشيب، وهو المبيض الرأس.

#### الإعراب:

قوله: « الذي » مبتدأ، وخبره مقدم هو قوله: « منا »، وقوله: « هو ما إن طر شاربه » صلة الموصول، وكلمة « ما » بمعنى حين. قاله ابن السكيت. قال معناه: حين طر وزيدت « إن » بعدها لشبهها في اللفظ بما النافية كما في قول الشاعر (٥):

وَرَجُ الْفَتَى لِلْخَيْرِ مَا إِنْ رَأَيْتَهُ (1)

وقال بعض الفضلاء: الأولى أن تكون ( ما ) نافية؛ لأن زيادة ( إن ) حينئذ قياسية (٧).

...... على السن خيرًا لا تزال يزيد.

<sup>=</sup> والإحصاء لطبقات الشعراء، وشارح أمالي القالي، وغيرها ( ت ٤٨٧هـ ).

<sup>(</sup>١) إسماعيل بن القاسم بن عبد عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن سلمان أبو علي القالي (ت ٣٥٦هـ). الأعلام ( ٣٢١/١ ).

 <sup>(</sup>٢) هو أبو الفرج علي بن الحسن الكاتب الأديب، له كتاب الأغاني (ت ٣٥٦هـ). ينظر شذرات الذهب ( ١٩/٣ ).
 (٣) الأغانى: غير موجود فيه، ط. دار الكتب العلمية، ثانية ( ١٩٩٢م ).

<sup>(</sup>٤) الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي العدوي العمري أبو الفضل الصاغاني، له مجمع البحرين والعباب وغيرهما (ت ٦٠٥هـ). بغية الوعاة ( ١٩/١ ٥).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل منسوب في مراجعه للمعلوط القريعي، وهو في المغني ( ٢٥، ٣٨، ٣٠٤ )، ونسبه السيوطي إلى إياس بن الأرت، وعجز البيت:

وانظره في شرح أبيات المغني ( ١٠٧/١ )، والكتاب ( ٢٢٢/٤ )، والمقرب ( ٩٧/١ )، والبيت شاهد هنا على زيادة ( إن ) بعد ( ما ) المصدرية الظرفية.

<sup>(</sup>٦) ينظر مغني اللبيب (٣٠٤).

<sup>(</sup>٧) قال ابن هشام بعد أن ذكر ( البيت ): ﴿ وبعد فالأولى في البيت تقدير ما نافية؛ لأن زيادة إن حينئذ قياسية ﴾. ينظر المغني ( ٣٠٤ ).

قلت: نظر ابن السكيت إلى لزوم الفساد في الذهاب إلى هذا؛ وذلك لأن ذكر المُرد بعد ذلك لا يحسن؛ لأن الذي لم ينبت شاربه أمرد، ومن هنا قيل: إن في هذا الشعر عيبًا؛ لأن الذي ما طر شاربه لا يضاد المرد، والعانسون لا يضاد الشيب، وإذا لم تكن الأقسام متقابلة كانت القسمة باطلة، وقوله: «شاربه» فاعل طر، و «العانسون» عطف عليه، قوله: «ومنا المرد» جمله اسمية من المبتدأ وهو المرد، وخبره وهو قوله: «منا»، والشيب عطف على قوله: «المرد»، والتقدير: ومنا الشيب.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « والعانسون » فإن الكوفيين جوزوا جمع الصفة بالواو والنون مع كونها غير قابلة للتَّاء محتجين بهذا. وعند الجمهور فيه شذوذان:

الأول: إطلاق العانس على المذكر، وإنما الأشهر استعماله في المؤنث.

والثاني: جمعه بالواو والنون (١).

# الشاهد الثامن والعشرون (۲٬۲)

| مُزدَا | وَشَيَّبْنَنَا | شِيْبًا | بِنَا | لَعِبْنَ | سِنِينَهُ | فَإِنَّ | نجُدٍ | مِن | دَعَانِي | ظقهع |
|--------|----------------|---------|-------|----------|-----------|---------|-------|-----|----------|------|
|        |                |         |       |          |           |         |       |     |          |      |

أقول: قائله هو الصّمة بن عبد اللّه بن الطفيل بن قرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة الخير ابن قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر، شاعر إسلامي بدوي مقل، من شعراء الدولة الأموية، ولجده قرة بن هبيرة صحبة للنبي عَلِيلَةٍ، وهو أحد وفود العرب عليه، وكان الصمة يَهْوَى بِنْتَ عَمِّ له دنية أوثر عليه في تزويجها غيره؛ لأن عَمَّهُ لَوُمَ في المهر واشتط فيه، ولؤم أبوه في إكماله، فأنف الصمة من فعلهما وخرج إلى طبرستان، وهي مقر الدولة فأقام بها حتى مات، وخبره مشهور، والبيت المذكور من قصيدة أولها هو قوله:

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: ﴿ ولم يشترط الكوفيون الخلو من تاء التأنيث ولا قبولها عند قصد معناها، بل أجازوا أن يقال في هبيرة: الهبيرون، وفي أحمر: أحمرون؛ وإلى ذلك الإشارة بقولنا خلافًا للكوفيين في الأول والآخر، والبصريون لا يجيزون شيئًا من ذلك، فإن شمع شيء منه عدوه نادرًا، ولم يقيسوا عليه ﴾. شرح التسهيل ( ٧٩/١) وينظر توضيح المقاصد ( ٩٣/١) )، والمغني ( ٣٠٥)، وشرح شواهده ( ٧١٦).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٦ )، وتوضيح المقاصد ( ٩٧/١ )، وأوضح المسالك ( ٤١/١ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٥/١ ). (٣) الأبيات من بحر الطويل للصمة بن عبد الله بن الطفيل، وبيت الشاهد في الخزانة ( ٥٨/٨، ٥٩، ٦١، ٦٢، ٢٦)، والتصريح ( ٧٧/١ )، وابن يعيش ( ١١/٥، ١٢ )، واللسان: ﴿ نجد، وسنه ﴾.

لَكُمْ سَنَدَ الْوَزِكَاءِ أَن تَبْكِيَا جَهْدَا خَزَازِي ومد الطرفِ هل أنسى النَّجْدَا إلى جبل الأوشال مُسْتَخْبِيًا بُرْدَا لعبن بنا شيبًا وشيبننا مُرْدا بَخِيلًا وحُرَّ الناسِ تحسَبُه عَبْدَا إِذَا مَا رَآنِي جاهلٌ ظَنَّنِي عَبْدَا أَرَانِي بِنَجْدِ نَاعِمًا لابِسًا بُرْدَا وماذا تُرْجي من ربيع سَقَى نجدًا بنجد ويزدادُ التطافُ به بُرْدَا وللبيض والفتيان منزله حَمْدَا

١- خَلِيلَيْ إِنْ قَابَلْتُمَا الهَضْبَى أَوْ بَدَا
 ٢- سَلا عبدًا لعلي حيث أَوْفَى عَشِيَةً
 ٢- فما عَنَّ قِلَى للنجد أصبحت ها هنا
 ٤- دَعَانِي من نجد فيإن سنينَه
 ٥- لَمَا اللَّهُ نجدًا كَيْفَ يَتُرُكُ ذَا النَّدى
 ٣- عَلَى أَنَّ نَجْدًا قَدْ كَسَانِي حُلَّةً
 ٧- سَوَادًا وأَخْلاَقًا من الصَّوفِ بَعْدَمَا
 ٨- سَقَى اللَّهُ نَجْدًا من ربيع وَصَيْفِ
 ٩- ألم تر أن الليلَ يقضر طوله
 ١٠- عَلَى أنه قد كان للعين قُرَةً

وإنما قال هذه الأبيات، وقد اشتاق إلى ذي الود من وطنه بنجد، وهي من الطويل معروف، وفيه القبض

١ - قوله: « الهَضْبُ » بفتح الهاء وسكون الضاد المعجمة، وهو موضع معروف، و « الوركاء »
 هضبة شمال يذبل؛ وهو جبل، والجمع ورك. هكذا قال أبو علي الهجري في نوادره (١).

٢ - وقوله: « سلا عبدًا لعلي » أصله عبد الأعلى، قوله: « خزازي » بالخاء المعجمة والزاءين
 المعجمتين، وهو اسم جبل توقد عليه العرب نار الغارة.

٣ - قوله: « الأوشال » جمع وشل بالتحريك؛ وهو الماء القليل، ووشل اسم جبل عظيم
 بناحية تهامة، وفيه مياه عذبة، قوله: « مستخبيًا بردًا » أي متخذه خباءً.

٤ - قوله: « دعاني »؛ أي: اتركاني؛ يخاطب خليليه، ومن عادة العرب أنهم يخاطبون الواحد بصيغة التثنية؛ كما في قول امرئ القيس (٢):

بَسَقْطِ اللُّوى بَينَ الدُّخُولِ فَحَوْمَلِ

والبيت شاهد على مخاطبة الواحد بصيغة الاثنين.

<sup>(</sup>١) هارون بن زكريا، أبو علي الهجري: عالم بالأدب وببلدان الجزيرة العربية، كان مؤدب أولاد طاهر بن يحيى ابن الحسن الحسيني الطالبي بمكة، ويرجح أنه من هجر ( الإحساء ) سكن مكة واجتمع فيها بالهمداني ( صاحب الإكليل ) وببعض علماء الأندلس سنة ( ٢٨٨هـ ). الأعلام للزركلي ( ٢٠/٨ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل في ديوانه ( ۲۹ ) ط. دار صادر، وينظر الكتاب ( ۲۰۰/۶ )، والحزانة ( ٦/١١ )، والدرر ( ٢١/٦ )، وسر الصناعة ( ٥٠١ )، وعجزه:

### قِفَا نَبْكِ من ذِكْرَى حَبِيبِ وَمَنْزِلِ

فإن (قفا) صيغة تثنية يخاطب بها الواحد، وكذلك ها هنا ( دعاني ) صيغة تثنية يخاطب بها الواحد وهو صاحبه وخليله، [ وأصله ] (١) من يدع دع أي اترك، وهذا فعل قد أمات العرب استعمال ماضيه، فلا يقال: ودع، وهذا قول الجمهور من أهل الأدب (٢).

ولكن قد جاء استعماله في القرآن على قراءة من قرأ ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ﴾ [ الضحى: ٣] بالتخفيف (٣)، وروى بعضهم ذراني موضع دعاني ومعناهما واحد، وهو أيضًا أمر من يذر معناه يترك، ويجوز أن يراد به التأكيد؛ لأنهم يخاطبون الواحد بصيغة التثنية للتأكيد ومعناه: [ دعني دعني، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ ﴾ [ ق: ٢٤] ومعناه ] (١٤) ألق ألق (٥).

قوله: « من نجد » النجدُ اسمُ للبلاد التي أعلاها تِهامَةٌ واليمنُ، وأسفلُها العراقُ والشامُ، وأولها من ناحية الحجاز ذاتُ عرق إلى ناحية العراق.

قوله: « فإنّ سَنِينَهُ » جمع سنة، وفيها معنيان:

الأول: يراد به الأعوام مطلقًا.

والثاني: يراد به الأعوام المجدِبة، يقال: أرض بني فلان سنة إذا كانت مجدبة، وأصل سنة سنوة، والمحذوف منها واو، ويقال: المحذوف منها الهاء، وأصلها: سنهة مثل: جبهة؛ لأنها من سنهت النخلة إذا أتت عليها السنون، ونخلة سنهاء إذا حملت سنة وتركت سنة وفي التصغير تقول: على الأول: سنية أصلها سنيوة، قلبت الواو ياء، وأدغمت الباء في الياء فصار سُنيّة، وعلى الثاني: سُنيّهة، وإذا جمعتها بالواو والنون تقول: سنون بكسر السين، وبعضهم يقول: سنون بضم السين (1)، وأما الكلام في حركة النون فيجيء عن قريب إن شاء الله تعالى -.

قوله: « شِيبًا » بكسر الشين؛ جمع أشيب وهو المبيضُّ الرأس، وقد شاب رأسه شيبًا وشيبةً فهو أشيب على غير قياس؛ لأن هذا النعت إنما يكون من باب فَعِل يَفْعَل مثل: عَلِم يعلَمُ، والشيب بفتح الشين المعجمة هو المشيب وقال الأصمعي: الشيب بياض الشعر والمشيب: دخول الرجل في حد الشيب (٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢) السان، مادة: « ودع ».

<sup>(</sup>٣) المحتسب لابن جني ( ٣٦٤/٢ )، والكتاب ( ١٠٩/٤ )، واللسان، مادة: « ودع ٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) المحرر الوجيز لابن عطية ( ١٥، ١٧٨ ) ط. دار الكتاب الإسلامي – القاهرة ( ١٤١١هـ – ١٩٩١م ).

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح شافية ابن الحاجب للرضي ( ٢٢٢/١ ). (٧) الصحاح، مادة « شيب ».

قوله: ﴿ شَيْتِنَنَا ﴾ من شيّب بالتشديد يُشيّبُ تَشْييبًا، قوله: ﴿ مُؤدًا ﴾ جمع: أمرد، يقال: غلامٌ أمرد بيّن المَرَد بالتحريك من قولهم: رملةٌ مرداء: لا نبت فيها، وغصن أمرد: لا ورق عليه، ويقال: مَردتُ الغصنَ تمريدًا إذا جردته من ورقه.

٨ - قوله: « سقى نجدًا » من سقى الماء.

٩ - قوله: « النطاف » بكسر النون وبالطاء المهملة وفي آخره فاء، وهو جمع نُطْفة، وهو الماء الذي في إناء قل أو كثر، وأما النطفة التي هي ماء الرجل فجمعها نطف (١).

١٠ - قوله: « حمدًا » أي محمودًا.

### الإعراب:

قوله: « دعاني » جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « من نجد »: يتعلق به، وفيه حذف تقديره: دعاني من ذكر نجد، قوله: « فإن سنينه » الفاء فيه للتعليل، و « سنينه »: اسم إن وقوله: « لعبن بنا » جمله في محل الرفع لأنها خبر إن، و « لعبن »: فعل وفاعله النون، و « بنا » في محل النصب مفعوله.

قوله: «شيبًا » حال عن قوله: « بنا » أي حال كوننا في الشيب، قوله: « وشيبننا » جملة من الفعل والفاعل والمفعول عطف على قوله: « لعبن »، قوله: « مردًا » حال من ضمير المفعول في قوله: « شيبننا ».

#### الاستشهاد فيه:

في إجراء السنين مجرى الحين في الإعراب بالحركات، والتزام النون مع الإضافة، ولو لم يجعل الإعراب بالحركة على نون الجمع لحذفت النون وقال: فإن سنيه (٢).

واعلم أن هذه لغة بني عامر فإنهم يعربون المعتل اللام بالحركات في النون كما في غسلين. ويقولون: هذه سنين، ورأيت سنينًا، وأقمت بسنين، وعلى هذا ما جاء في قوله ﷺ: « اللَّهم اجعلها عليهم سنينًا كسنين يوسفَ » (٣)، وتميم أيضًا يجعلون الإعراب في النون ولكن لا ينونونها فيقولون: سنونُ وسنينَ وسنينِ جره بالكسر، ولا تسقط النون ها هنا، ولو عند الإضافة؛ لأنها

<sup>(</sup>١) ينظر اللسان، مادة « نطف ».

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٨٥/١ )، وتوضيح المقاصد ( ٩٦/١ ).

<sup>(</sup>٣) الحديث في صحيح البخاري بشرح فتح الباري ( ٥٧/٨ ) رقم ( ٤٨٢١ ).

نزلت منزلة نون مسكين <sup>(۱)</sup>.

## الشاهد التاسع والعشرون (۲٬۲)

٢٩ رُبّ حَيّ عَرَنْدَسِ ذي طَلالِ لا يَزَالُون ضَارِبينَ القِبَابَ

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من الخفيف.

قوله: « عرندس » بفتح العين والراء المهملتين وسكون النون وفتح الدال المهملة وفي آخره سين مهملة، ومعناه: الشديد، قوله: « ذي طلال » بفتح الطاء المهملة؛ وهي الحالة الحسنة والهيئة الجميلة، قوله: « ضاربين القباب » ويروى: ضاربين الرقاب وهو الأشهر.

### الإعراب:

قوله: « رب » حرف جر، و « حي » مجرور بها، و « عرندس »، و « ذي طلال »: صفتان لحي، قوله: « لا يزالون » الضمير المستتر (٤) فيه اسم لا يزال، و « ضاربين القباب » كلام إضافي خبره.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ضاربين القباب » حيث أجراه الشاعرُ مجرى غسلين في الإعراب، فصار إعرابه على النون؛ فلذلك أثبتت في الإضافة، وقد يُخَرُّجُ على أن يكون على حذف « ضاربي »، أي:

<sup>(</sup>١) إعراب سنين وبابه إعراب جمع المذكر السالم يكون بالواو رفعًا وبالياء نصبًا وجرًا لغة الحجاز وعلياء قيس، وأما بعض بني تميم وبني عامر فبالإعراب بالحركات الظاهرة على النون ولزوم الياء، وهؤلاء قد ينونون وهوالأكثر، وقد لا ينونون وهو الأقل، واختلف في اطراد التنوين، والصحيح أنه لا يطرد وأنه مقصور على السماع، وقد ورد في حديث للنبي عَلَيْتٍ مرة منونًا وهو: « اللَّهم اجعلها عليهم سنينًا كسنين يوسف »، وأخرى دون تنوين وهو: « اللَّهم اجعلها عليهم سنينًا كسنين يوسف »، وأخرى دون تنوين وهو: « اللَّهم اجعلها عليهم سنينًا حسنين كسنين كسني يوسف ».

وتخريج الحديث: إما أن يكون النبي ﷺ تكلم باللغتين جميمًا مرة بهذه ومرة بتلك، وهو الظاهر هنا، وإما أن يكون قد تكلم بإحدى اللغتين ورواه الرواة بهما جميمًا، كل منهم رواه بلغة قبيلته على ما هو الوارد من جواز رواية الحديث بالمعنى. ومن العرب من يلزمه الواو ويجعل الإعراب بحركات ظاهرة على النون كإعراب زيتون ونحوه، ومنهم من يجري ملحقات جمع المذكر مجرى جمع المذكر مطلقًا. ينظر شرح ابن عقيل على الألفية ومنحة الجليل ( ٢٤/١، ٦٥). (٢) أوضح المسالك ( ٤٣/١) ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الخفيف، مجهول قائله، وانظره في خزانة الأدب ( ٦١/٨ )، والدرر ( ١٣٦/١ )، والتصريح ( ٧٧/١ )، والتصريح ( ٧٧/١ ).

<sup>(</sup>٤) يقصد به الضمير المتصل وهو: واو الجماعة.

| 1 | 1 | لمندر | ١. |
|---|---|-------|----|
|   |   |       |    |

ضاربين ضاربي القباب، وحذف ضاربي لدلالة ضاربين عليه، فصار نظير قول الشاعر (١): رَحِمَ اللَّهُ أَعْظُمًا دَفَنُوهَا بِسِجِسْتَانَ طلحةَ الطَّلَحَاتِ

وهنا وجه آخر، وهو ما ذكره أبو علي في تخريجه، وهو أن يكونَ القبابُ منصوبًا بضاربين، ويبدُ القبابي فَأَلْحَق الجمع ياء النسبة، ثم حذف إحدى الياءين، ثم أسكن الياء الباقية كما كان الاسم في موضع نصب قال (٢):

كفى بالنأي من أسماء كافي

يريد: كافيًا، ولما نَسَب إلى الجمع جعل ياءَ النَّسْبَةِ غيرَ مُعْتدُّ بها، فلذلك لم يَرُدُ القبابَ إلى المفرد؛ كما جاء في شعر الشماخ (٣):

نحُطْر أنبات.....

فلم يرد خضر إلى الواحد، ومن مجيء ياء النسبة زائدة في الاسم قول ابن أحمر (١٠): كُم دون لَيْملى من تَنُوفِيَّةِ لَمُنذَرُ فيها النُّمدُرُ (٥)

(١) البيت من بحر الخفيف لابن قيس الرقيات، وهو في ديوانه ( ٢٠ ) ط. دار صادر، وانظره في الإنصاف مسألة ( ٤ )، وابن يعيش ( ٤٧/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧١٧٣ )، والدرر ( ١٣٧/١ )، والمعجم المفصل ( ٩٩ ). ورواية البيت في الديوان:

نسضر الله أعسطها دفسوها

شواهد المعرب

والشاهد فيه: بقاء طلحة على جره من غير عطف، ولا لإضافة إلى مثل المحذوف، وهو غير الغالب في استعمال العرب. (٢) صدر بيت من الوافر، نسب لبشر بن أبي خازم في خزانة الأدب ( ٤٣٩/٤ )، ( ٤٧٧/١٠) وديوان بشر ( ١٤٢ )، كما نسب لأبي حية النميري في اللسان، مادة: « قفا »، وانظره في الخصائص ( ٢٦٨/٢ )، وابن يعيش ( ١١٠٦ )، ( ١٠٠ )، والمنصف ( ١١٥/٢ ) وتمامه:

..... وليس لحُبُهَا ما عِشْتُ شافِي

اللغة: النأي: البعد، والشاهد فيه: (كافي) حيث وقف عليه بالسكون، والقياس أن يبدل تنوينه ألفًا، ولكن هنا حذف تنوينه، ووقف عليه بالسكون على لغة بعض العرب.

 (٣) البيت لم نعثر عليه في شعر الشماخ، ديوانه، شرح: صلاح الدين الهادي، ط. دار المعارف القاهرة، وهو شاهد على إضافة الجمع دون الرجوع إلى مفردها.

(٤) هو عمرو بن أحمر بن فراس، شاعر مخضرم أسلم واشترك في مغازي الروم، عاش طويلًا حتى تسعين سنة، وفي شعره ألفاظ غربية، ( ت ٦٥هـ )، معجم الشعراء للمرزباني ( ٢٤ ).

(٥) البيت من بحر السريع، وهو في ديوانه ( ٦٥ )، واللسان مادة: ﴿ نَذَرَ ﴾، و ﴿ تَنَفَ ﴾ وقد استشهد به على أن التنوف، والتنوفية: هي المفازة والأرض القفر.

### الشاهد الثلاثون (۲٬۱)

# على أحوذيين اسْتَقلَّت عشية فما هِيَ إلا خَمَةٌ وتَغِيبُ

أقول: قائله هو حميد بن ثور بن حزن بن عمرو بن عامر بن أبي ربيعة بن نهيك بن هلال ابن عامر بن صعصعة، وكنيته: أبو المثنى، وقيل: أبو الأخضر، وقيل: أبو خالد شهد حنينًا مع الكفار ثم قدم على النبي عَلِيلَةٍ فأسلم وأنشد أبياتًا، والبيت المذكور من قصيدة بائية يصف بها حميدٌ القطاة، وأولها قوله:

اِذَا وُجُهَتْ وَجُهَا أَبَانَتْ مُدِلَّةً
 کما جَبَبَتَ كَدْراءُ تَسْقِي فِرَاخَهَا
 عَدَتْ لم تُصَعّدْ في السماء وتحتها
 قرينة سبع إِن تَوَاتَرْنَ مرةً
 قرينة سبع إِن تَوَاتَرْنَ مرةً
 ثمان على سِكْرين ما زدن عِدَّةً
 إذَا ما تَبَالَينَ البُلَيَّ تَزَغَّمَتْ
 فجاءت وما جاءَ القَطَا ثُمَّ شَمَرتْ
 وجاءت ومسقاها الذي وَرَدَتْ به
 وصَفْنَ لَهُنَّ مُزْنَا بأرضِ تنوفةٍ
 وصَفْنَ لَهُنَّ مُزْنَا بأرضِ تنوفةٍ
 على أحوذيّينِ استقلّتْ عشيةً
 مَانِ بإسْتَارَيْنِ يَهُويْن مَقْدَمًا
 بوب الدجى كدرية دونَ فَرَخِها
 بوب الدجى كدرية دونَ فَرَخِها

كَذَاتِ الهَوَى بالمشْفَرين لَعوْبُ بِشَمْطَةً رِفْهَا والمِيَاةُ شُعُوبُ إِذَا نَظَرتْ أُهْويَّةٌ وصُبوبُ ضربْنَ فَصَفت أَرْؤُسٌ وجنوبُ غدون قُرَانَى ما لهن جَنِيبُ غدون قُرَانَى ما لهن جَنِيبُ لَهُنَ قَلَوْلاةُ النجاء طلوبُ لمشكِنها والواردَاتُ تنوبُ لَهُلا لا تَخَطَّاهُ العُيُونُ رَغِيبُ (٣) فَلا لا تَخَطَّاهُ العُيُونُ رَغِيبُ (٣) فما هي إلا نهلة فَوتُوبُ فما هي إلا نهلة فَوتُوبُ فما هي إلا لحة وتغيبُ عصيحة عِمسٍ ما لهن جنيبُ صبيحة عِمسٍ ما لهن جنيبُ عطل أريك سَبْسَبٌ وسُهوبُ عشهوبُ وسُهوبُ وسُهِ وسُهِ وسُهِ وسُهِ وسُهِ وسُهُ وسُهُ وسُهِ وسُهِ وسُهِ وسُهُ وسُهُ وسُهُ وسُهُ وسُهِ وسُهُ وسُهُ وسُهُ وسُهُ وسُهِ وسُهُ وسُ

وهو من الطويل وفيه القبض والحذف على ما لا يخفى.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٧ )، وأوضح المسالك ( ٤٦/١ )، وشرح ابن عقيل ( ٦٩/١ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، لحميد بن ثور الهلالي من قصيدة في وصف القطاة، وانظر الأبيات في ديوان حميد (١٠) ط. دار صادر، وبيت الشاهد في الخزانة (٤٥٨/٧)، والدرر (١٣٧/١)، وابن يعيش (١٤١/٤)، وسر الصناعة (٤٨٨)، والتصريح (٧٨/١)، واللسان، مادة: «حوذ »، والهمع (٤٩/١).

<sup>(</sup>٣) سقط صدر هذا البيت من الأصل، وعجز البيت الذي يليه، وقد استدركهما محقق المقاصد النحوية: محمد باسل عيون السود ( ١٠٨/١ ).

١ – قوله: « إذا وجهت وجها »؛ أي: إذا توجهت إلى جهة، والجهة والوجه بمعنى واحد،
 والهاء عوض من الواو و « مدلة » من الإدلال وهو التغنج (١).

٢ - و « كدراء » هي نوع من القطا، ويقال بها: الكدرى أيضًا ضرب من القطا غبر
 الألوان، رقش الظهور صفر الحلوق. قوله: « رفهًا » من الرفاهية، و « شعوب » أي: متفرقة.

٣ - و « لم تصعد » أصله ولم تتصعد، فحذفت إحدى التاءين، و « أهوية » بضم الهمزة وسكون الهاء وكسر الواو وتشديد الياء آخر الحروف على وزن أفعولة، وهي الوهدة العميقة، وكذلك الهوة وارتفاعها على الابتداء، وخبرها قوله: « وتحتها » مقدمًا، و « صبوب » عُطِفَ عليه، وأراد بها ما انحدر من الأرض.

٥ - و « السكر » بكسر السين؛ ما يسكر فيه الماء من الأرض؛ أي: يحبس فيه، والسَّكر بالفتح؛ حبسك الماء.

٦ - قوله: « تزغمت » بالزاي والغين المعجمتين؛ من تزغم الفصيل: حَنَّ حنينًا خفيفًا.

٩ - و « كتيبُ » من كتبت البغلة إذا جمعت بين شفريها بحلقة أو سير.

١٠ - و « أرض تنوفة »: هضبة في جبل طييء.

11 - قوله: « على أحوذيين » تثنية أحوذي، والأحوذي بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وفتح الواو وكسر الذال المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف؛ وهو الخفيف في الشيء لحذقه.

وفي ديوان الأدب: الأحوَذِي: الراعي المشمر للرعاية الضابط لما ولي وكذلك الأحوزي بالزاي المعجمة، وأراد بهما الشاعر ها هنا: جناحي قطاة يصفهما بخفتهما، وليست الياء فيه للنسبة وهذا كما يقال: النوع من الحصير بردي، ولنوع من التمر بَرْنِيّ (٢) ولنوع من الكلب زفتي (٣).

قوله: « استقلت » أي: استبدت، يقال: [ استقل ] (<sup>٤)</sup> الطائر: ارتفع في الهواء، قوله: « لمحة » أي: نظرة من لمح البرق والنجم لمحًا، ورأيته لمحة البرق، ويروى:

..... اسْتَقَلَّتْ عَلَيْهِمَا ﴿ خَاةً فَتَبْدُو تَارَةً وتَخِيبُ.

١٢ - قوله: « خِمس » بكسر الخاء المعجمة، وهو ورود الماء في اليوم الرابع بعد الرعي ثلاثة أيام.

 <sup>(</sup>١) اللسان، مادة: « دلل » والتغنج هو شكل المرأة لزوجها؛ أي: بيان حسنها.

<sup>(</sup>٢) في اللسان: « برن »: « البَرْنِيُّ ضَرْبٌ من التمر أَصْفَرُ مُدَوّر، وهو أَجود التمر، واحدتُه بَرُنِيَّةً، قال أَبو حنيفة: أَصله فارسي، قال: إنما هو بارِنيّ: فالبار الحَمْلُ، ونِيّ: تعظيمُ ومبالغة ».

 <sup>(</sup>٣) أي أسود من الزفت وهو القار.
 (٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

17 - قوله: « تجُوب » أي: تقطع، و « الدّجى » بضم الدال جمع دجية بضم الدال، وهي فترة الصائد، أي: ناموسه، وهو المكان الذي يستتر فيه، قوله: « بمطل أريك » أي بطول الأريك، والأريك بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره كاف؛ وهو السم واد، و « سبسب » بسينين مهملتين مفتوحتين وباءين موحدتين؛ وهي المفازة، و « سهوب » بضم السين المهملة، وهو جمع سَهب؛ وهو الفلاة.

### الإعراب:

قوله: « على أحوذيين » يتعلق بقوله: « استقلت »، والضمير فيه يرجع إلى القطاة، وهي التي وصفها بقوله: « كدراء » في الأبيات السابقة، و « عشية » نصب على الظرفية، وهي ظرف زمان والمراد بها: إما عشية ما، أو عشية معينة، ولو أريد بها معينة تمنع من الصرف عند البعض، وهو القياس (١).

قوله: « فما هي » كان أصله: فما مشاهدتها، ثم حَذَف المضاف فصار فما هي، ويقال تقديره فما مسافة رؤيتها، ثم حذف المضاف الأول، وأناب عنه الثاني، ثم الثاني وأناب عنه الثالث فارتفع وانفصل، ومثله في حذف مضافين: أنت مني فرسخان، أي: ذو مسافة فرسخين؛ إلا أن هذا حذف من الحبر، وقد يقدر: بُعْدُك مني فرسخان، فالمحذوف واحد من المبتدأ، وكلمة « ما » بطل عملها لوجود إلا، وهي مبتدأ « ولمحة » خبره، وإلا بمعنى غير.

قوله: « وتغيب » معناه تغيب بعدها، وهي جملة فعلية عطفت على الجملة الاسمية، وفيه خلاف مشهور، فأجازه بعضهم مطلقًا، وهو المفهوم من قول النحويين في باب الاشتغال في مثل: قام زيد وعمرًا أكرمته، إن نصب عمرو أرجح؛ لأن تناسب الجملتين المتعاطفتين أولى من تخالفهما، ومنعه بعضهم مطلقًا (٢)، وقال أبو على: يجوز في الواو فقط (٣).

<sup>(</sup>١) قال المرادي: ٥ إذا قصد بسحر سحر يوم بعينه فالأصل أن يعرف بأل أو بالإضافة، فإن تجرد منها مع قصد التعيين فهو حينئذ ظرف لا يتصرف ولا يتعرف، نحو: جئت يوم الجمعة سحر، والمانع له من الصرف: العدل والتعريف » ونظير سحر: عشية، وأمس وغيرهما من الظروف. ينظر توضيح المقاصد ( ١٥٦/٤ ).

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان: « ويجوز عطف الفعل على الاسم كقوله تعالى: ﴿ مَنْفَنْتِ وَيَقْمِشَنَّ ﴾ [الملك: ١٩] والاسم على الفعل نحو قوله تعالى: ﴿ يُحْرِبُ الْمَنِّ بِنَ الْمَيِّتِ مِنَ اللَّهِيِّ مِنَ اللَّهِيِّ ﴾ [الأنمام: ٩٥] ولا يكون ذلك إلا إذا كان كل واحد منهما في تقدير الآخر، وزعم أبو زيد السهيلي أنه يحسن عطف الفعل على الاسم إذا كان اسم فاعل، ويقبح عطف الاسم على الفعل نحو: مررت برجل يقوم وقاعد. انتهى ». الارتشاف ( ٢٦٤/٢، ٦٦٥)، وينظر المغني ( ٤٨٥)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٤٢/٢))، والكتاب ( ٨٨/١).

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام في المغني: في عطف الاسمية على الفعلية والعكس ثلاثة أقوال: الجواز مطلقًا، وهو قول النحويين، =

#### الاستشهاد فيه:

في فتح نون <sup>(۱)</sup> التثنية، والقياس: كسرها، ولكن الفتح ها هنا ليس بضرورة؛ إذ الوزن لا ينكسر بالكسر، وإنما هي لغة بني أسد من العرب نقلها الفراء عنهم، وكذلك جاء الضم في بعض اللغات، حكى أبو علي عن أبي عمرو الشيباني: هما خليلان بضم النون، وقال: ضم نون التثنية لغة <sup>(۲)</sup>، قال الشاعر <sup>(۳)</sup>:

١ - يَسَا أَبَشَا أَرَّقَنِي القَذَّانُ فَالنَّوْمُ لا تَطْعمهُ العَيْنَانُ
 ٢ - مِنْ عَضٌ بَرْغُوثِ لَهُ أَسْنَانُ وللخَمُوشِ فَوْقَنَا تَطْنَانُ

قال أبو علي البغدادي: « القذان » بكسر القاف وإعجام الذال المشددة، جمع قذذ، وهو البرغوث، وقال الخليل: القذان جمع قذة (٤)، وقال المبرد: « الخموش » البعوض، والواحد أيضًا خموش، سمي بذلك لأنه يخمش الجلد.

# الشاهد الحادي والثلاثون (١٠٠٠)

# ت أَعْرِفُ مِنْهَا الجِيدَ وَالْعَيْنَانَا وَمَنْخُرِيْنَ أَشْبَهَا ظَبْيَانَا

أقول: قيل: إن قائله لا يعرف، وهو غير صحيح، وقيل: قائله هو رؤبة بن العجاج، وهو أيضًا غير صحيح، والصحيح ما قاله أبو زيد: أنشدني المفضل لرجل من بني ضبة، هلك منذ أكثر من مائة سنة، وهي (٧):

<sup>=</sup> والمنع مطلقًا، وهو المحكي عن ابن جني، والثالث: الجواز في الواو فقط وهو لأبي علي، نقله عنه أبو الفتح في سر الصناعة. انظر سر الصناعة ( ٤٨٨ )، والمغني ( ٤٨٥ ).

<sup>(</sup>١) في (أ): في فتح النون.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٦٢/١ )، وتوضيح المقاصد ( ١٠٠/١ )، وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) أبيات من بحر الرجز في ملحق ديوان رؤبة بن العجاج (١٨٦) ( مجموع أشعار العرب )، وانظرها في خزانة الأدب

<sup>(</sup> ٩٢/١ )، وشرح التصريح ( ٧٩/١ )، والدرر ( ٧/١٥ )، وشرح الأشموني ( ٣٩/١ )، وهمع الهوامع ( ٤٩/١ ).

<sup>(</sup>٤) كتاب العين ( ٢٠/٥ )، باب القاف مع الذال، مستعمل فقط.. والقِذَّانُ: البَراغيثُ، واحدتُها قذةٌ، قال: يُؤرقُني قِذَّانُها وبَعُوضُها، تحقيق: د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي، نشر: دار ومكتبة الهلال.

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد ( ١٠١/١ )، وأوضح المسالك ( ٤٧/١ )، وشرح ابن عقيل ( ٧١/١ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الرجز المسدس، لقائل مختلف فيه على ما ذكره الشارح، وانظره في نوادر أبي زيد ( ١٥)، وقد نسب لرؤبة وهو في ملحق ديوانه ( مجموع أشعار العرب ) ( ١٨٧ )، وانظره في الدرر ( ١٣٩/١ )، والخزانة ( ١٨٧ )، ٢٥٦ )، ورصف المبانى ( ٢٤ )، وسر الصناعة ( ٤٨٩ ).

<sup>(</sup>۷) انظره فی نوادر أبی زید ( ۱۵ ).

١- إِنَّ لِسَلْمَى عِنْدَنَا دِيوَانَا أَخْنَرَى فُلانًا وابنَهُ فُلانا
 ٢- كانتْ عجُوزًا عمَّرَتْ زَمَانَا فَهْيَ ترى سَيِّتَهَا إِحْسَانَا
 إلى آخره.

وهي من الرجز المسدس.

قوله: « الجيد » بكسر الجيم؛ وهو العنق.

قوله: « ظبیانا » بفتح الظاء المعجمة وسكون الباء الموحدة، وبالیاء آخر الحروف، وهو اسم رجل بعینه، ولیس هو تثنیة ظبی. فافهم.

#### الإعراب:

قوله: « أعرف » جملة من الفعل والفاعل، و « الجيد » مفعوله، والضمير في « منها » يرجع إلى سلمى المذكورة في البيت السابق، قوله: « والعينانا » تثنية عين عُطِفَ على الجيد، وكان القياس أن يقال: والعينين؛ لأن نصب التثنية بالياء كجرها، و « منخرين » عطف على ما قبله « أشبها » جملة من الفعل والفاعل وقعت صفة لمنخرين، و « ظبيانا » منصوب لأنه مفعول أشبها.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « والعينانا » حيث فتح الشاعر نون التثنية والقياس كسرها (١) وقد قيل: الاستشهاد فيه في قوله: « ظبيانا » وادعى أن « ظبيانا » تثنية ظبي، وإليه مال الهروي (٢) أيضًا؛ حيث قال

<sup>(</sup>١) فتح نون المثنى لغة بني أسد، نقلها عنهم الفراء، ويكون نصبه بفتحة مقدرة على الألف. هامش شرح ابن يعيش ( ١٤٢/٤ ).

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن علي بن محمد الهروي، صاحب الأزهية في الحروف، وله أيضًا الذخائر في النحو، عالم بالنحو جيد القياس، مقيم بالديار المصرية. بغية الوعاة ( ٢٠٥/٢ ) ( ت ٤١٥هـ ).

في الذخائر (١): « والتقدير: أشبها منخري ظبيين »، فجعله تثنية ظبي، وليس هذا بصحيح، بل الظبيان اسم رجل كما ذكرنا، والتقدير: ومنخرين أشبها منخري ظبيانا.

وفيه استشهاد آخر وهو إجراء المثنى بالألف في حال النصب كما في قوله: « والعينانا » تثنية عين، والقياس: والعينين، وليس هذا بضرورة، بل هي لغة بني الحارث بن كعب، ونسبها بعضهم إلى بني العنبر وبني الهجيم »، وبهذه اللغة قرأ نافع وابن عامر (٢) والكوفيون إلا حفصًا (٣) قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَلَانِ لَسَحِرَنِ ﴾ [طه: ٦٣] فإن هؤلاء يجرون المثنى مجرى المقصور، فيجعلونه بالألف في كل حال (٤)، وقال ابن كيسان: من فتح نون الاثنين في النصب والخفض استخف الفتحة بعد الياء فأجراها مُجرى أين وكيف، ولا يجوز عند أحد من الحُذّاق علمته فتحها مع الألف، وإنشادهم:

### أعرف منها الأنف والعينانا

لا يلتفت إليه؛ لأنه لا يعرف قائله ولا له وجه. انتهى

ولو ثبت أنه من لسان العرب لكان له وجه من القياس؛ لأنها ألف نابت عن الياء؛ لأنها ليست للرفع، بل الكلمة منصوبة، وكان القياس أن يقول: والعينين، فلما نابت عن الياء اضطر إلى ذلك؛ لأن ما قبله من النظم مفتوح الآخر عَامَل هذه الألف معاملة الياء بخلاف قولك: قام الزيدان، فالألف لم تَنُبْ عن الياء؛ لأن الاسم مرفوع.

## الشاهد الثاني والثلاثون (٥)

| بَرِثْتُ إِلَى عُرَيْنَةً مِنْ عَرِينٍ      | ٣٢ عَرِينٌ مِنْ عُرَيْنة ليس منا    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| وأنْـكُــرْنَــا زَعَــانِــفَ آخَــرِيــنِ | عَرَفْنَا جَعْفَرًا وَبَنِي أَبِيهِ |

أقول: قائله هو جرير بن عطية بن الخطفي، وهما من قصيدة نونية، وأولها (١٠):

<sup>(</sup>١) كتاب في النحو كبير ( أربعة مجلدات ) للهروي، قال ياقوت الحموي: رأيته بمصر بخطه.

 <sup>(</sup>٢) عبد الله بن عامر بن عمرو بن الحجاج أبو معمر المنقري، وقيل: اسمه عبد الله بن عمرو بن الحجاج (ت ٢٢٤هـ).
 ينظر طبقات القراء ( ٢٣/١ - ٤٣٩ ).

<sup>(</sup>٣) حفص بن عمر بن عبد العزيز، إمام القراءة في عصره، وأول من جمع القراءات (ت ٢٤٢هـ). الأعلام (٢٦٤/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر البحر المحيط ( ٢٥٥/٦ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٦٢/١، ٦٣ ).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ١٧ َ)، توضيح المقاصد ( ٩٩/١ ) أوضح المسالك ( ٤٩ ) شرح ابن عقيل ( ٦٧/١ ).

<sup>(</sup>٦) الديوان ( ٤٣٧ ): وروايته: وبني عبيد، وطبقات فحول الشعراء ( ٧١ ).

١- أَتُوعِدُنِي وَرَاءَ بَنِي رِيَاحٍ
 ٢- لَنِعْمَ الوفْدُ وَفْدُ بَنِي رِيَاحِ
 ٢- لَنِعْمَ الوفْدُ وَفْدُ بَنِي رِيَاحِ
 ٣- عَرِينٌ مِنْ عُرَيْنة ليس منا
 ٢- عَرَفْنَا جَعْفَرًا وَبَنِي أَبِيهِ
 ٢- عَرَفْنَا جَعْفَرًا وَبَنِي أَبِيهِ
 ٥- قَبَيلَةٌ أَنَاخَ اللَّوْمُ فِيهَا
 فليسَ اللَّوْمُ تَارِكَهُمْ لِينِ

وهو من الوافر وفيه العصب والقطف وسبب هذا الشعر ما حكاه النَّارَجْي أن ابن الفهم (١) حدثه عن ابن سلام قال: حدثني أبو البيداء، قال: أوعد جريرًا بعضُ عرين فقالت بنو رياح: كذبتم إنه يمدح أَحْيَانَا ويؤبِّن مَوْتَانَا، قال ابن سلام فسألت يونس (٢) عن التأيين فقال: مدح الميت وأنشد قوله (٣):

## وامدح بلالًا غير مأبون .....

وذكر في ديوان جرير: وقال جرير يهجو فَضَالة العريني (١) وعرين (٥) بن ثعلبة (١): عَرِينٌ مِنْ عُرَيْنَة لَيْسَ مِنًا ..... إلخ

قوله: « عرين » بفتح العين وكسر الراء المهملتين؛ وهو بطن من تميم، و « عرينة » مصغرة بطن من بجيلة، والعرين في الأصل مأوى الأسد الذي يألفه، يقال: ليث عرينة، وليث غابة وأصل العرين جماعة الشجر، والمراد من العرين ها هنا: رجل مسمّى به، كذا قاله القزاز (٧) وهو عرين بن ثعلبة بن يربوع، وقال الأخفش: عرين في البيت هو ابن يربوع وهو وهم. و « وبني أبيه »؛ أي: بني أبي جعفر، وفي بعض الروايات:

غَرَفْنَا جَعْفَرًا وَبَنِي رِيَاحٍ .....

<sup>(</sup>١) سبقت ترجمته في الحديث عن الشاهد رقم (٢).

<sup>(</sup>٢) يونس بن حبيب الضبي أبو عبد الرحمن ( ت ١٨٢هـ ). ينظر بغية الوعاة ( ٣٦٥/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت لرؤبة، من الرجز، ديوانه ( ١٦٢ )، وروايته في اللسان: « وامدح بلالًا غير ما مؤيِّنِ » وبعده: تراه كالبازي انتمى في المؤكن، والمعنى: امدح بلالًا غير معيب ولا هالك ولا قبيح. وهو شاهد هنا على تعداد ذكريات الميت الحسنة.

<sup>(</sup>٤) فضالة بن شريك بن سليمان بن خويلد الأسدي، شاعر من أهل الكوفة، ( ت ٢٤هـ )، الأعلام ( ١٤٦/٥ ).

<sup>(</sup>٥) هو عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة، جد جاهلي بنوه بطن من غيم وليست له سنة وفاة. الأعلام ( ٢٢٨/٤ )، وطبقات فحول الشعراء ( ٧١ ).

<sup>(</sup>٦) انظر ديوان جرير ( ٤٢٩/١ ) ط. دار المعارف.

 <sup>(</sup>٧) محمد بن جعفر القزاز القيرواني أبو عبد الله التميمي؛ له: الجامع في اللغة والضرائر وغيرهما (ت ١٢٤هـ). ينظر البغية ( ٧١/١ ).

وأنشده ابن أم القاسم (۱): عَرَفْنَا جَابِرًا وَبَنِي رِيَاحٍ
وأنشد في شرح التسهيل (۳):
عَرَفْنَا جَعْفَرًا وَبَنِي عَبِيدٍ

كما ذكرناه. قوله: بني عبيد بفتح العين وكسر الباء الموحدة، وجعفر وعرين وعبيد أولاد ثعلبة بن يربوع، وبنو عبيد أيضًا حي من بني عدي، وبنو رياح قبائل في تميم. رياح بن يربوع ابن حنظلة بن مالك بن زيد بن مناة بن تميم، وفي قضاعة رياح بن عوف بن عميرة بن الهون ابن أعجب بن قدامة بن بجرم بن ريان بن حلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة، وفي سليم رياح بن نقطة بن عصية بن خفاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم.

قوله: « زعانف » بفتح الزاي المعجمة والعين المهملة وبعد الألف نون وفي آخره فاء؛ وهو جمع زِعنِفة بكسر الزاي والنون؛ وهو القصير، وأصل الزعانف أطراف الأديم وأقارعه، والمراد من الزعانف ها هنا الأدعياء الذين ليس أصلُهم واحدًا، وقيل: هم الفرق بمنزلة: زعانف الأديم، وهي أطراف كما قلنا.

والمعنى: وأنكرنا الأدعياء من جماعة آخرين.

### الإعراب:

قوله: « عرينٌ » مضموم بالابتداء، وقد قلنا: إنه علم لرجل أو قبيلة. وقوله: « من عرينة » خبره، والتقدير: عرين كائن من عرينة، قوله: « ليس منا » تقرير لقوله: عرين من عرينة، فهو استئناف أو خبر ثان، قوله: « برئت إلى عرينة من عرين » الجرّ في موضعين يتعلق بقوله: « برئت »، يقال برئ له؛ لأن « إلى » تجيء مُرَادِفَةَ اللام، ويجوز أن تكون « إلى » ها هنا بمعنى الغاية.

والمعنى: برئت من عرين منتهيًا إلى عرينة؛ كما في قولك: أحمد إليك الله، أي أنْهِي حمده إليك، فعلى هذا يكون محل « إلى عرينة » نصب على الحال، والعامل فيه: « برئت ».

<sup>(</sup>١) هو بدر الدين الحسن بن أم قاسم بن عبد اللَّه بن علي المرادي، المعروف بابن أم قاسم، وهي جدته لأبيه، صاحب شرح التسهيل والألفية والجني الداني، وكلها كتب مشهورة، وله أيضًا شرح الألفية ( ت ٧٤٩هـ ).

<sup>(</sup>٢) أي أنشده في شرح الألفية المسمى بتوضيح المقاصد والمسالك، والذي حققه الدكتور عبد الرحمن سليمان (أسيوط) في ستة أجزاء، وانظر ما قاله في ( ٩٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل للمرادي ( ٧٣/١ ) تحقيق أ. د. أحمد محمد عبد اللَّه يوسف، ( دكتوراه بالأزهر )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٧٢/١ – ٨٥ )، وهي رواية الديوان ( ٤٣٧ ).

قوله: « عرفنا جعفرًا » جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « وبني أبيه » عطف على « جعفرًا » أي: وعرفنا بني أبيه، و « أنكرنا زعانف » عطف على عرفنا، قوله: « آخرين » مجرور بالإضافة.

#### الاستشهاد فيه:

[ في آخرين ] (١) فإنه كسر النون فيه، ونون الجمع لا تكسر، وذلك لأن نون الجمع حقها الفتح، وقد تكسر للضرورة لأجل أخواتها؛ كما أن حق نون التثنية أن تكسر وأن تفتح للضرورة على ما ذكرنا.

ويقال: إن كسر نون الجمع ليس بضرورة، وإنما هو لغة قوم بني الشاعر كلامه على هذه اللغة (٢).

# الشاهد الثالث والثلاثون (٢٠٠٠)

| أما يُبْقِي عَلَيَّ ولا يَقيني | الــدَّهْــرِ حِــلٌ وارتحــال | ٣٣ أَكُـلُ |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|
| وقد جاوزت حد الأربعين          | يبتغي الشعراء مني              | وماذا      |

أقول: قائله هو سحيم بن وثيل الرياحي (°)، وكان عبدًا حبشيًّا، كان عبد بني الحسحاس (۱)، وكان فصيحًا بليغًا، وكان قد اتهم ببنت مولاه فقتله هذا، فيما قاله الجوهري، وابن سلام في طبقاته (۷).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في النسخة (أ) وزدته لبيان موطن الشاهد.

<sup>(</sup>۲) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ۸۰/۱، ۸٦ )، وتوضيح المقاصد ( ۹۹/۱ )، فقد جزم المرادي على أنها ليست لغة، وينظر الحزانة ( ۹۰٦/۸ )، والدرر ( ۱٤٠/۱ )، والتصريح ( ۷۹/۱ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٧ )، وشرح ابن عقيل ( ٦٨/١ )، والبيتان في ديوان جرير ( ٤٣٧ ).

<sup>(</sup>٤) الأبيات من قصيدة من بحر الوافر، اختلف في نسبها إلى قائلها بين: سحيم، وأبي زبيد الطائي، والمثقب العبدي، على ما ذكر الشارح، وانظر بيت الشاهد في حزانة الأدب ( ٦١/٦، ٦٢، ٦٥، ٦٧، ٦٨ )، والدر ( ١٤٠/١ )، وابن يعيش ( ١١/٥)، وسر الصناعة ( ٦٢٧)، وشرح التصريح ( ٧٧/١)، والبيت السابق للشاهد مذكور في ديوان جرير ( ٤٣٧)، وقيل: إن البيت الأول للمثقب العبدي، وهو في ديوانه ( ١٩٨)، وانظره في اللسان، مادة: « حلل »، وأما البيت الثاني فهو لسحيم بن وثيل في شرح التصريح ( ٧٦/١، ٧٩).

<sup>(</sup>٥) شاعر مخضرم عاش في الجاهلية أربعين سنة، وفي الإسلام ستين سنة، له أخبار مع زياد بن أبيه، ومفاخرات مع والد الفرزدق، الحزانة ( ٢٦٥/١ ).

<sup>(</sup>٦) خلط العيني في الترجمة بين سحيم بن وثيل، وسحيم عبد بني الحسحاس.

<sup>(</sup>٧) طبقات الشعراء (٧١)، دار الكتب العلمية، بيروت.

وقال الأصمعي: هذا الشعر لأبي زبيد الطائي (١)، ويقال: البيت الأول للمثقّب العبدي (٢) واسمه: عائذ بن محصن بن ثعلبة، والمثقب بتشديد القاف المفتوحة، ويقال بالمكسورة، والبيت الأول من قصيدة أولها قوله (٣):

وَمَنْعُكِ مَا سَأَلْتُ كَأَنْ تَبينِي

تَمُرُّ بها رياحُ الصَّيْفِ دُونِي

خلافك ما وصلت بها يميني

كذلك ألجتَوى مَنْ يَجْتَوِينِي

تَـأُوَّهُ آهَـةَ الـرجـل الحَزيـن

أهَـذَا دِيـئُـهُ أبـدًا وديـنـي

أما يُبقِى عَلَىّ ولا يَقِيني

فَأَعْرِفُ منك غَثّى من سميني

عَدُوًّا أَتَّقِيكَ وَتَتَّقِينِي

أريد الخير أيهما يليني

أم الشر الذي هو يبتغيني

جرى الدَّمَيَانِ بالخَبر اليقين

ولكن بالمغييب أنبيشيني

متى أضع العمامة تعرفوني

افاطم قبل بنيك متعيني
 ولا تعدي مواعد كاذبات
 ولي لو تُخَالِفُنِي شِمالي
 إذن لَقَطَعْتُهَا ولَقُلْتُ بيني
 إذا ما قمتُ أزَّلُهَا بليل
 إذا ما قمتُ أزَّلُهَا بليل
 تقول إذا دَرَأْتُ لَهَا وَضيني
 أكلُ الدهر حِلِّ وارتجَالًا
 أكلُ الدهر حِلِّ وارتجَالًا
 فإما أن تكون أخِي بِصْدِق
 وإلا فاطرحني واتخذني بضدق
 وإلا فاطرخني انا أبتغيه
 ألخير الذي أنا أبتغيه
 فلو أنَّا على حجر دُبِحنا
 والبيت الثاني لسحيم وقبله (أ):

١- أنا ابن جلا وطلاع الثنايا
 وبعدهما قوله:

وبعدهما قوله: ٣- أخر خريد وحديد أشهر

٣ - أخو خمسين مجتمع أشدي ونَجُــدنِــي مــداورة الــشــؤون
 وهذه الأبيات الثلاثة تمثل بها الحجاج (٥) على منبر الكوفة يوم دخلها، ويقال: إن الأبيات التي

<sup>(</sup>١) نسب العيني هذا القول إلى الاصمعي مع أن الاصمعي أول من ذكر القصيدة في الأصمعيات ونسبها إلى سحيم ابن وثيل، ولم يتشكك في نسبتها، الأصمعيات: رقم ( ١ ) ( ١٧ ).

<sup>(</sup>۲) شاعر جاهلي تردد على عمرو بن هند ومدحه، وتوفي سنة ( ۸۷مم ).

<sup>(</sup>٣) ينظر المفضليات، اختيار الضبي الكوفي ( ١٦٢ )، المفضلية رقم ( ٧٦ ).

<sup>(</sup>٤) قال البغدادي في الخزانة في قائل هذه القصيدة ( ٢٦٧/١ ): ما أورده العيني مجموع من شعر شعراء ثلاثة.

<sup>(</sup>٥) الحجاج بن يوسف الثقفي، وجه حضاري في تاريخ الإسلام لهزاع بن عيد الشَّمَري ( ٢٤ ) ط. ثانية.

في ذكر الناقة لسحيم، وأوائل القصيدة للمثقب، وفيها أبيات لأبي زبيد الطائي وهي من الوافر. [ ما شرح من أبيات المثقب العبدي ]

7 - قوله: « وَضيني » الوضين بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة وبالياء آخر الحروف الساكنة وفي آخره نون؛ وهو للهودج بمنزلة البطان للقتب، والتصدير للرجل، والحزام للسرج، وهما كالنسع إلا أنهما من السيور إذا نسج نساجة بعضه على بعض مضاعفًا، والجمع وُضُن كذا فسره الجوهري، ثم أنشد البيت المذكور ونسبه إلى المثقب (١).

٧ - قوله: «حل » أي حلول، والحل والحلول والمحل مصادر من حل المكان؛ أي: أكُلَّ الزمان موضع حلول؛ أي نزول وموضع ارتجال. قوله: « ولا يقيني » أي: ولا يحفظني، من وقي يقى وقاية.

### [ ما شرح من أبيات سحيم ]

٢ - قوله: « وماذا تبتغي »؛ أي: وما تطلب، وأنشده الزمخشري والجوهري:
 وماذا يـدري الشُـعَرَاءُ مِـنّـي

بتشدید الدال المهملة، یقال: ادّاره یدریه إذا خِتله وخدعه، وکذلك تدراه تفعّل وافتعل بعنی واحد (۲).

٣ - قوله: «أشدي» بفتح الهمزة وضم الشين وتشديد الدال، بمعنى القوة وهو ما بين ثمانية عشر إلى ثلاثين، وهو واحد جاء على مثال الجمع، مثل: آنُكِ وهو الأُسْرُبُ (٣) ولا نظير لهما، ويقال: هو جمع لا واحد له من لفظه مثل: أبابيل وعَبَادِيد (٤).

وكان سيبويه يقول: واحده شدة وهو حسن في المعنى؛ لأنه يقال: بلغ الغلام شدته، ولكن لا تجمع فعلة على أفعل (°).

قوله: « ونجذني » بالذال المعجمة من قولهم: رجل منجذ؛ أي: مجرب، أحكمته الأمور،

<sup>(</sup>٣) لسان العرب، مادة: « سرب » وفيه يقول: « والأَشرُبُ والأَسْرُبُ: الرَّصاصُ أَعْجَمِيٌّ، وهو في الأَصْل: سُرب، والأُسْرُبُ دُخانُ الفِطَّةِ يَدخُلُ في الفَمِ والحَيْشُومِ والدُّبُرِ فيُخصِرُه فرُّبًا أَفْرقَ، ورُبَّما ماتَ، وقد شُرِبَ الرجل فهو مَسْرُوبٌ سَرْبًا، وقال شمر: الأَسْرُبُ مَخفَّف الباءِ، وهو بالفارسية شُوب ».

<sup>(</sup>٤) ينظر الصحاح ،مادة: « شدد » وكذا اللسان، مادة: « شدد ».

<sup>(</sup>٥) الكتاب ( ٥٨١/٣، ٥٨٢ ) حيث يقول: « وقد كسرت فِعْلةٌ على ( أفعُل ) وذلك قليل عزيز ليس بالأصل قالوا: نعمة وأنعم وشدة وأشد.... ».

فقوله: « مداورة الشؤون؛ أي معالجة الأمور ».

### الإعراب:

قوله: « أكلُّ الدهر » الهمزة فيه للاستفهام على وجه الإنكار، و « كل الدهر » كلام إضافي وارتفاعه بالخبرية، وقُوله: « **حل** » مرفوع بالابتداء، ويجوز أن يكون ارتفاع « **حل** » لكونه فاعلًا بالظرف لاعتماده على الهمزة.

قوله: « أما يبقى على » الهمزة فيه للاستفهام أيضًا، وما نافية بدليل مجيء « لا » بعدها (١)؛ أي: أما يبقي الدهر علي، وعلى هذا نحو قولهم: أبقيت على فلان إذا أرعيت [ عليه ] <sup>(٢)</sup> وَرَحِمْتُهُ، يقال: لا أبقى الله عليك إن أبقيت علي. قوله: « ولا يقيني » عطف على قوله: « أما يبقي » وهو جملة من الفعل والفاعل والمفعول.

قوله: « وماذا » بمعنى: أي شيء، فكلمة « ما » مبتدأ، و « ذا » مبتدأ ثان، وقوله: « يبتغي الشعراء » جملة من الفعل والفاعل خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول، والعائد محذوف تقديره: وماذا تبتغيه الشعراء، وكذا الكلام في قوله: « وماذا يدّري الشعراء مني » <sup>(٣)</sup>. و « حد الأربعين » كلام إضافي لقوله: « جاوزت ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « الأربعين » فإنه كسر النون فيه، وكان الأصل فتحها، ولكن كسرها للضرورة، ويجوز أن يكون أجراه مجرى الحين فأعرب بالحركات (١٠).

## الشاهد الرابع والثلاثون (٥)

| رٌ عَالِي                  | دَارِها نَظر | رِب أَذْنى | بِيَدْ      | وأهلها | أذرعات     | مِن    | <del>َیْ</del> تُنَوَّرْتُهَا |
|----------------------------|--------------|------------|-------------|--------|------------|--------|-------------------------------|
| ﺎ ﻫﻮ ﻗﻮﻟﻪ <sup>(٦)</sup> : | ة طويلة أوله | من قصيد    | الكندي، وهو | ن حجر  | ؤ القيس بر | نو امر | أقول: قائله ه                 |

(١) في (أ): بعد.

(٢) زيادة للإصلاح.

(٣) هناك في نسخة هامش الخزانة زيادة وهي قوله:

وقد جاوزت حدد الأربعين.

جملة حالية » ( ١٩٥/١ ).

(٤) ينظر الشاهد رقم ( ٣٢ ).

(٥) أوضح المسالك ( ٥١/١ )، شرح ابن عقيل ( ٧٦/١ ).

(٦) من الطويل وتوجد في الديوان، وينظر مختار الشعر الجاهلي لمصطفى السقا ( ٣٤/٧ ) ط. المكتبة الشعبية ثالثة ( 1979)

وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ في العُصُر الخَالِي قَلِيلُ الهُمُوم مَا يَبِيتُ بِأَوْجَالِ ثَلاَثِينَ شَهْرًا في ثَلاثَةِ أَحْوَالِ (١) ألَحٌ عَلَيها كل أسحم هطال بِوَادِي الْحُزَامَى أَوْ عَلَى رَأْس أَوْعَالِ مِنَ الوَحْشِ أَوْ بَيْضًا بَمَيْثَاءَ مِحْلالِ (٢) وَجِيدًا كَجِيدِ الرِّثْمِ لَيْسَ بِمِعْطَالِ كَبِرْتُ وَأَنْ لاَ يشهَدُ اللَّهْوَ أَمْثَالِي (٣) بِآنِسَةٍ كَأَنَّهَا خَطُّ يَمْثَالِ (1) كَمِصْبَاح زَيْتِ في قَنَادِيلِ ذُبَّالِ أَصَابَ غَضًا جَزْلًا وَكُفٌّ بِأَجْزَالِ صبًا وشَمَالًا في مَنَاذِلَ قُفَّالِ وَأَمْنَتُ عِرْسِي أَنْ يُزَنَّ بِهَا الْحَالِ لَعُوبِ تُنَسِّينِي إِذَا قُمْتُ سِرْبَالِي إِذَا أَنْفَذ مُرْتَجَّةً غَيْرَ متفال تَمِيلُ عَلَيهِ هُوَنَةً غَيْرَ معطال بِمَا الْحَتَسَبَا مِنْ لَينِ مَسِّ وتَسْهَالِ <sup>(٥)</sup>

أَلَا عِمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الطَّلَلُ الْبَالِي وَهَلْ يَعِمَنْ إلا سَعِيدٌ مُخَلَّدٌ ٣ - وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانِ آخِرُ عَهْدِهِ ٤ - دِيَار لِسَلْمَى عَافِيَاتٌ بِذِي الخَال ه - وَتَحْسِبُ سَلْمَى لَا تَزَالُ كَعَهْدِنَا ٦ - وَتَحْسِبُ سَلْمَى لاَ تَزَالُ تَرَى طَلَّا ٧- لَيَالِيَ سَلْمَى إِذْ تُريكَ مُنْصَبًا أَلا زَعَمَتْ بَسْبَاسَةُ الْيَوْمَ أَنَّنِي بلى رُبَّ يَوْم قَدْ لَهَوْتُ وليلة ١٠ - يُضِيءُ الفِرَاشَ وَجُهُهَا لِضَجِيعِهَا ١١ - كَأَنُّ عَلَى لَبَاتِهَا جَمْرَ مُصْطَل ١٢ - وَهَبَّتْ لَهُ رِيحٌ بِمُخْتَلْفِ الصُّوَى ١٣ - كَذَبْتِ لَقَدْ أُصْبِي عَلَى الْزَءِ عِرْسَهُ ١٤ - وَمِثْلِكِ بَيْضَاءِ العَوَارِضِ طَفْلَةِ ١٥ - لَطِيفَةُ طَيِّ الكَشِح غَيْرُ مُفَاضَةٍ ١٦ - إذَا مَا الصَّجِيعُ ابْتَزُّهَا مِنْ ثِيَابِهَا ١٧ - كدَعْص النُّقَى يَمْشِي الوَلِيدَان فَوْقَهُ

<sup>(</sup>١) روايته في مختار الشعر الجاهلي:

وهل يعمن من كان أحدث عهده
(٢) هذا البيت والسابق عليه بينهما تبادل في الموضع في: مختار الشعر الجاهلي.
(٣) روايته في مختار الشعر الجاهلي:

لا يحسن اللهو أمشالي

<sup>(</sup>٥) روايته في مختار الشعر الجاهلي:

١٨ - إذا ما استحمت كان فيض حميمها ١٩ - تَنَوَّرْتُهَا مِنْ أَذْرِعَاتٍ وَأَهْلُهَا ٢٠ - نَظَرْتُ إِلَيْهَا وَالنُّجُومُ كَأَنَّهَا ٢١ - سَمَوْتُ إِلَيْهَا بَعْدَمَا نَامَ أَهْلُهَا ٢٢ - فَقَالَتْ سَبَاكَ اللَّهُ إِنَّكَ فَاضِحِي ٢٣ - فَقُلْتُ يَمِينُ اللَّهِ مَا أَنَا بَارِحٌ ٢٤ - فَلَمَّا تَنَازَعْنَا الْحَدِيثَ وَأَسْمَحَتْ ٢٥ - فَصِرْنَا إِلَى الْحُسْنَى وَرَقُّ كَلامُنَا ٢٦ - حَلَفْتُ لَهَا بِاللَّهِ حِلْفَةَ فَاجِر ٢٧ - فَأَصْبَحْتُ مَعْشُوقًا وَأَصْبَحَ بَعْلُهَا ٢٨ - يَغُطُّ غَطِيطَ البَكْرِ شُدٌّ خِنَاقُهُ ٢٩ - وَلَيْسَ بِذِي سَيْفِ فَيَقْتُلَنِي بِهِ ٣٠ - أَيَقْتُلُنِي وَالْمُشْرَفِيُ مُضَاجِعِي ٣١ - لِيَقْتُلُنِي وَقَدْ قطرت فُؤَادَهَا ٣٢ - وَقَدْ عَلِمَتْ سَلْمَى وَإِنْ كَانَ بَعْلَهَا ٣٣ - وَمَاذَا عَلَيْهِ أَنْ ذَكَرْتُ أَوَانِسًا

على متنتيها كالجمان لذي الحال (١) بِيَثْرِبِ أَذْنَى دَارِهَا نَظَرٌ عَالِي مَصَابِيحُ رُهْبَان تُشَبُّ لِقُفَّالِ سُمُوَّ حَبَابِ الْمَاءِ حَالًا عَلَى حَالِ <sup>(٢)</sup> أُلَسْتَ تَرَى السُّمَّارَ وَالنَّاسَ أَحْوَالِي وَلُوْ قَطُّعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالِي (٣) هَصَرْتُ بِغُصْنِ ذِي شَمِارِيخَ مَيَّالِ وَرُضْتُ فَذَلَّتْ صَعْبَةَ أَيُّ إِذْلالِ لَنَامُوا فما إنْ مِنْ حَدِيثٍ وَلاَ صَالِي عَلَيِهِ القَتَامُ كَاسِفَ الظُّن وَالْبَالِ (1) لِيَقْتُلَنِي وَالْزَءُ لَيْسَ بِقَتال وَلَيْسَ بِذِي رُمْح وَليس بِنَبَالِ (٥) وَمَسْنُونَةٌ زُرْقٌ كَأَنْيَابِ أَغْوَالِ كَمَا شغف الْمَهْنُوءَةَ الرَّجُلُ الطَّالِي (٦) بِأَنَّ الْفَتَى يَهْذِي وَلَيْسَ بِفَعَّالِ كَغِزْلانِ رَمْل في محاريب أَقْيَالِ

<sup>(</sup>١) هذا البيت غير موجود في مختار الشعر الجاهلي ضمن أبيات القصيدة.

<sup>(</sup>٢) في ( أ ): سموم حباب.

<sup>(</sup>٤) روايته في مختار الشعر الجاهلي:

<sup>(°)</sup> روايته في مختار الشعر الجاهلي:

<sup>( ° )</sup> روايته في مختار الشعر الجاهلي:

ولـيـس بــذي رمــح فيطــعــنني بــه (٦) روايته في مختار الشعر الجاهلي:

أيقتلنى وقد شغفت فؤادها

عليه القتام سيء الظن والبال وليس بذي سيف ولا بنبال كما شغف المهنوءة الرجل الكالى

يَطُفْنَ بِجَمَّاءِ المَرَافِق مِكْسَالِ (١)

وَتَبْسُمُ عَنْ عَذْبِ الْمَذَاقَةِ سَلْسَالَ (٢)

لِطَافُ الخُصُورِ في تَمَام وَإِكْمَالِ (٣)

يَقُلْنَ لأَهْلِ الحِلْمِ ضَلًّا بِتَصْلالِ (¹)

وَلَسْتُ بِمَقْلِيِّ الْخِلالِ وَلا قَالِي

وَلَمْ أَتَبَطُّنْ كَاعِبًا ذَاتَ خُلْخَال

لخَيْلِي كُرِّي كَرَّةً بَعْدَ إجْفَال

عَلَى هَيْكُل نَهْدِ الجُزَارَةِ خَوَّالِ (٥)

لَهُ حَجَبَاتٌ مُشْرِفَاتٌ عَلَى الفَالِ

كَأَنَّ مَكَانَ الرِّدْفِ مِنْهُ عَلَى رَالِ (١)

لِغَيْثِ مِنَ الوَسْمِيِّ رَائِدُهُ خَالِي

وَجَادَ عَلَيْهِ كُلُّ أَسْحَمَ هَطَّالِ

كُمَيْتِ كَأَنَّهَا هَرَاوَةُ مِنْوَال

وَأَكْرُعُهُ وَشْئُ الْبُرُودِ مِنَ الْخَالِ

عَلَى جَمَزَى خَيْلٌ تَجُولُ بِأَجْلالِ (٧)

٣٤ - وَبَيْتِ عَذَارَى يَوْمَ دَجْن دَخَلْتُهُ ٣٥ - قليلة جَرْسِ اللَّيْلِ إِلا وَسَاوِسًا ٣٦ - سِبَاطُ البَنَانِ والعَرَانِين كالقنا ٣٧ - أُوَانِسُ يُتْبعْنَ الهَوَى سُبُلَ الرَّدَى ٣٨ - صَرَفْتُ الْهَوَى عَنْهُنَّ مِنْ خَشْيَةِ الرَّدَى ٣٩ - كَأَنِّي لَمْ أَزكَبْ جَوَادًا لِلَدَّةِ ٤٠ - وَلَمْ أَسْبَأَ الزِّقَّ الرُّويُّ وَلَمْ أَقُلْ ٤١ - وَلَمْ أَشْهَدِ الْخَيْلَ المُغِيرَةَ بالضَّحَى ٤٢ - سَلِيمُ الشَّظَا عَبْلُ الشُّوا شَنِجُ النَّسَا ٤٣ - وَصُمَّ صِلابٌ مَا بَقِينَ مِنَ الْوَجَا ٤٤ - وَقَدْ أَغْتَدِي وَالطَّيْرُ فِي وُكُنَاتِهَا ه ٤ - تَحَامَاهُ أَطْرَافُ الرَّمَاحِ تَحَامِيًا ٤٦ - بعَجْلَزَة قَدْ أَتْرَزَ الْجَرْيُ خَمْهَا ٤٧ - ذَعَرْتُ بِهَا سِرْبًا نَقِيًّا جُلُوُدُهُ ٤٨ - كَأَنَّ الصَّوَارَ إِذْ تَجَهَّدَ عَدْوُهُ

<u>يَطُ فْ نَ</u>......

لطاف الخصور في تمام وإكمال يقلن لأهل الحلم ضَلِّ بتضلال على على على هيكل عبل الجزارة جوال

على جمزى خيل تجول بإجلال

<sup>(</sup>١) روايته في مختار الشعر الجاهلي:

وبست عـــذاری یـــوم "دجــن و لَجَتُــهُ

<sup>(</sup>٢) هذا البيت سقط في مختار الشعر الجاهلي.

<sup>(</sup>٣) روايته في مختار الشعر الجاهلي:

سباط البنان والعرانين والقنا

 <sup>(</sup>٤) روايته في مختار الشعر الجاهلي:
 نــواعــم يــتــبـعــن ســبــل السردى

<sup>(</sup>٥) روايته في مختار الشعر الجاهلى:

ره) روايته في محتار الشعر الجاهلي: ولم أشهد الخيل المغيرة بالضحي

<sup>(</sup>٦) روايته في مختار الشعر الجاهلي:

وصمم صلاب.......(۷) روایته فی مختار الشعر الجاهلی:

كأن الصوار إذا تجهد عدوه

طوال القَرَى والرَّوْقِ أَخْسَ ذَيَّالِ (١) وَكَانَ عَدَاءُ الوَحْشِ فِيَّ عَلَى بَالِ (٢) عَلَى عَجَلِ مِنْهَا أَطأَطَى شِمْلالِ (٣) عَلَى عَجَرِتْ مِنْهَا أَطأَطَى شِمْلالِ أَوْرَالِ (٤) وَقَدْ حَجَرَتْ مِنْهَا ثَعَالِبُ أَوْرَالٍ (٤) لَدَى وَكْرِهَا العُنَّابُ وَاخْشَف البَالِي كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قلِيلٌ مِنَ المَالِ كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قلِيلٌ مِنَ المَالِ وَقَدْ يُدْرِكُ الجَدْد المُؤَثَّلِ أَمْشَالِي وَقَدْ يُدْرِكُ الجَدْد المُؤثَّلِ أَمْشَالِي بِمُدْرِكِ أَطْرَافِ الخَطُوبِ وَلا آلي

١٥ - فخر لروقيه وأمضيت مقدما
 ١٥ - فَعَادَى عِدَاءً بَيْنَ ثَوْرٍ وَنَعْجَةٍ
 ١٥ - كَأَنِّي بِفَتْخَاءِ الْجَنَاحَينِ لَقْوَةٍ
 ٢٥ - تَخَطَّفُ خِزَّانَ الأُنَيْعِمِ بالضَّحَى
 ٣٥ - كَأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ رَطْبًا وَيَابِسَا
 ١٥ - فَلَوْ أَنَّ مَا أَسْعَى لأَذْنَى مَعِيشَةٍ
 ١٥ - وَلَكِئَمَا أَسْعَى لِجِّدِ مُؤَثَّلٍ
 ٢٥ - وَمَا المَرْءُ مَا دَامَتْ حُشَاشَةً نَفْسِهِ

ما شخص من آثار الديار، و « الخالي » الماضي.

(٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
 (٧) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

وإنما سقت هذه القصيدة بكمالها؛ لأن فيها أبياتًا عديدة وقعت في الشواهد وتكثيرًا للفائدة. ١ - قوله: « ألا عم صباحًا » كلمة كانوا يحيون بها الناس بالغدوات، و « الطلل »

٢ - و « الأوجال » جمع [ وجل ] (°) وهو الخوف، وسيأتي تحقيق هذه الأبيات في موضعها - إن شاء الله تعالى -.

٤ - قوله: «عافيات» أي دارسات من عفا يعفو عفًا إذا درس، و « ذو الخال » بالخاء المعجمة؛ اسم موضع، وفي كتاب الأذواء: ذو الخال: جبل مما يلي نجدًا، وأنشد (٦) البيت، و « الأسحم » الأسود وهو ما أغزر ما يكون [ من الغيم ] (٧) يقول: ألح عليها حتى عفاها، وقوله: « هطال » أي: سيال دائم.

| طويل القرا والروق أخنس زيال        | <ul> <li>١) روايته في مختار الشعر الجاهلي:</li> <li>فـجـال الـصـوار واتـقـين بـقـرهـب</li> </ul> |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | ٢) روايته في مختار الشعر الجاهلي:                                                                |
| وكان عداء الوحش مني على بال        | فعادى عداء بين ثور ونعجة                                                                         |
|                                    | ٣) روايته في مختار الشعر الجاهلي:                                                                |
| صَيُودٍ من العِقْبَانِ طأطأت شملال |                                                                                                  |
|                                    | ٤) روايته في مختار الشعر الجاهلي:                                                                |
|                                    | تخطف خزان الشربة بالضحى                                                                          |
| (٦) في (أ): ثم أنشد البيت.         | ه) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).                                                                |

 قوله: « أو على رأس أوعال » هي هضبة يقال لها: ذات أوعال، ويروى: رس أوعال والرس: البئر.

 ٦ - و « الطلا » بفتح الطاء المهملة؛ ولد الظبية (١)، والمعنى: تحسبها لا تزال ظبية تنظر إلى ولدها أو تحسبها في بياض بيض نعام، و « الميثاء » بفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وبالثاء المثلثة وبالمد؛ طريق للماء عظيم مرتفعٌ من الوادي، وإذا كان الطريق صغيرًا فهو شعبة، وإذا (٢) كان أكثر من ذلك فهو تلعة <sup>(٣)</sup>، وإذا كان نصف الوادي أو ثلثيه فهو ميثاء، قوله: « محلال » بكسر الميم، وفسره بعض شراح القصيدة، وقال: أي بالبادية حيث يكون بيض النعام أو ولد الوحش.

٧ - قوله: « منصبًا » يعني ثغرًا مستوي النبتة (٤) ليس مثل أسنان الرمح ولا متراكمًا أثعل، ويروى: مقصبًا بالقاف موضع النون، يقال: شعر مقصب أي: قصبة، قصبته: أي جعد، و « الجيد » بكسر الجيم؛ العنق، و « الريم » بكسر الراء؛ ظبي خالص البياض، قوله: « ليس بمعطال » (٥) يعني ليس بكثير العطل، يقال: امرأة عطل لا مُحليَّ عليها، وكذلك عاطل وعطول.

 ٨ - قوله: « بشباسه » بباءين موحدتين مفتوحتين بينهما سين مهملة ساكنة وبعد الألف أخرى (٦) مفتوحة؛ وهي امرأة من بني أسد.

٩ - قوله: « بآنسة » أي هي ذات أنس من غير ريبة، و « التمثال » الصورة، و « خطها »

· ١ – و « الذُّبُّال » بضم الذال المعجمة وتشديد الباء الموحدة؛ وهو جمع ذبالة وهي الفتيلة، والمعنى: في ذبال قناديل، وروى أبو عبيدة: في قناديل آبال، جمع أبيل مثل: شريف وأشراف، والأبيل: صاحب الناقوس <sup>(٧)</sup>.

١١ – قوله: « غضا » بغين وضاد معجمتين؛ وهو شجر يحسن وقود حطبه وتبقى ناره، و « الجزل » الحطب الغليظ، و « الأجزال » جمع جزل، وهو أصل الحطب.

١٢ - قوله: « بمختلف الصُّوى » بضم الصاد المهملة وتخفيف الواو؛ وهو جمع صوة، وهو الآكام، و « القُفَّال » بضم القاف وتشديد الفاء؛ جمع قافل من قفل.

<sup>(</sup>١) في (أ): الظبي.

<sup>(</sup>٣) في (أ): ثلعة.

<sup>(</sup>٥) في (أ): بمعطال فقط دون ليس.

<sup>(</sup>٧) اللسان، مادة: ( أبل ).

<sup>(</sup>٢) في ( أ ): فإذا.

<sup>(</sup>٤) في (أ): البنية.

<sup>(</sup>٦) في (أ): وبعد الألف سين أخرى.

۱۳ - و « أصبى » من الصبوة، و « العِرس » بكسر العين المهملة وسكون الراء وفي آخره سين مهملة؛ وهي الزوجة، وقوله: « أن يُزَنّ » أي: أن يتهم، ومادته زاي معجمة، ونون مشددة، و « الحالى »: الذي لا زوجة له.

١٤ - [ قوله: « لعوب » أي: مزاحة ] (١)، قوله: « سربالي » أي قميصي.

۱٥ – و « الكشح » ما بين آخر الأضلاع إلى الورك، و « المفاضة » بالفاء؛ الواسعة البطن والجلد، قوله: « إذا انفتلت » (٢) أي إذا تحركت، ويروى: إذا انصرفت، وإذا انْحَرفت، قوله: « مرتجة » أى: يترجرج لحمها، قوله: « غير متفال » أى: غير تفلة، يعني غير متطيبة (٣) ومادته تاء مثناة من فوق [ وفاء ] (٤).

17 - و « الضجيع »: المضاجع، و « ابتزها » أى: انتزعها من ثيابها، ومنه قول الناس (°): من عزّ بز، أي: من غلب سلب، و ( هونة ) أي: لينة سهلة، و ( غير معطال ) أي غير متعطلة من الحلي، وروى أبو عبيدة: غير محبال. قال الأصمعي: « المحبال »: الغليظة (٦).

۱۷ – قوله: « كدعص النقا » الدعص: الكثيب الصغير من الرمل، ويقال: الدعص دون النقا، وهو المجتمع من الرمل، ويقال: الدعص الرملة المجتمعة ليست بالضخمة جدًّا، يشبه به أعجاز النساء، قوله: « الوليدان » أي الصبيان، قوله: « بما احتسبا »، أي: بما اكتفيا، قوله: « وتَسْهَال » بفتح التاء المثناة من فوق، بمعنى السهولة [ وهو مصدر ]  $(^{(V)})$  كالتمثال  $(^{(V)})$  والتكرار.

۱۸ - قوله: « استحمت » أي: عرقت، من الحميم وهو العَرَق، ويقال معناه: إذا اغتسلت بالحميم وهو الماء الحار، يريد: ما تناثر من الماء والعرق من جسدها يُشْبِه الجمان في بياضه وحسنه.

١٩ - قوله: « تنورتها » يعني: نظرت إلى نارها، وإنما يعني بقلبه لا بعينه، ويقال: تَنَوَّرْتُ النارَ من بعيد، أي: تَبَصَّرْتُهَا (٩)، فكأنه من فرط الشوق يرى نارها، وقال ابن الأعرابي: معناه نظرت

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين مقدم في ( ب ) على تفسير معنى: ٥ أن يزن ٥.

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): انفلتت. (٣) في ( أ ): مستطيبة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ( ٢٨٨/٢ ) ورقمه ( ١٦٩٨ )، وهو مثل لعبيد بن الأبرص، ومعناه: من غلب سلب، وقيل: لجابر بن رألان، وقيل للمنذر بن ماء السماء.

<sup>(</sup>٦) الصحاح، مادة: ١ حبل ٤. (٧) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٨) في (أ، ب): كالتمثا، وصحيحها: كالتمثال. ﴿ ٩) مجمل اللغة لابن فارس، واللسان، مادة: ﴿ نُورُ ﴾.

إلى ناحية نارها (١)، قوله: « من أفرعات » بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر العين وبالعين المهملة؛ بلدة بالشام (٢) وهي مدينة كورة البثينة من دمشق أخذها يزيد بن أبي سفيان بالصلح، وذلك حين فتح المسلمون بُصْرَى، فأتاهم صاحب أذرعات فصولح على ما صولح عليه أهل بُصْرى، على أن تكون أرض البثينة خراجًا، فمضى يزيد بن أبي سفيان إليها حتى دخلها، و « يثرب » مدينة النبي علي ، قوله: « أدنى دارها نظر عالى » يقول: كيف أراها وأدنى دارها نظر مرتفع؟ يقال: أتت على فلان سن عاليه، والعرب تقول: بيني وبينك نظر ونظران، وكذا وكذا: نظرًا، أي: قدر ما يدرك العين في الأرض المنفسحة، ويقال: معناه: أقرب دارها منا بعيد.

٢٠ – قوله: « تشب » أي توقد « لقُفّال » بضم القاف وتشديد الفاء؛ جمع قافل، وهو الذي قد رجع من غزوة.

٢١ - قوله: « سموت » أي: نهضت، و « الحَبَاب » بفتح الحاء المهملة وتخفيف البتاء الموحدة؛ الطرائقُ التي في الماء كأنها الوشي.

٢٢ - قوله: « سَبَاكَ اللَّه » أي: أبعدك اللَّه، وأذهبك إلى غربة، ويقال: لعنك اللَّه، وقال أبو حاتم: معناه: سلط اللَّه عليك من يسبيك (٣).

٢٤ - قوله: « أسمحت » أي: سهلت ولانت، قوله: « هصرت بغصن » أي ثنيت غصنًا والباء زائدة.

۲۵ – قوله: « رضت » من راض يروض.

٢٦ – قوله: « فاجر » أي: كاذب، « ولا صالي » أي: ولا مصطلي، يقال: صلا النار يصلاها صلًا وصلاء.

٢٧ - و « القتام »: الغبار، و « كاسف البال »؛ أي: سيئ الخاطر.

٢٨ - قوله: « يغط » يعني [ ترى ] (<sup>1</sup>) له غطيطًا من الغط؛ كما ترى للبكر إذا خنق فشدت الأنشوطة في عنقه، و « البكر » بفتح الباء الموحدة؛ الفتي من الإبل، قوله: « ليس بقتال » أي: ليس بصاحب قتل.

<sup>(</sup>١) لا يوجد في اللسان والصحاح ومجمل اللغة. (٢) معجم البلدان (٣٠/١) ( أذرعات ).

<sup>(</sup>٣) قال ابن منظور: وسباه اللَّه يسبيه سبيًا لعنه وغربه وأبعده اللَّه. كما تقول: لعنه اللَّه، ويقال: ماله سباه اللَّه، أي: غربه، وسباه إذا لعنه، ومنه قول امرئ القيس « البيت » أي: أبعدك وغربك، واللسان: « سبى ».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

۲۹ - قوله: « وليس بذي رمح » أي: ليس بفارس، و « النبال »: الرامي بالنبل.

• ٣٠ - قوله: « والمشرفي » بفتح الميم؛ هو السيف المنسوب إلى مشارف الشام، وهي قرى للعرب تدنو من الروم تتاخم الروم، فما طبع فيها فهو مشرفي، و « مسنونة » أي محدودة بالمسن، وأراد بها: المشاقص، و « الأغوال »: الشياطين، وأراد بها التهويل، قال أبو نصر (١) سألت الأصمعي عن الأغوال، فقال: همرجة من همرجة الجن.

٣١ - قوله: « قطرت فؤادها » بالقاف يعني: بلغت منها ما يبلغ القطران من الناقة الجربة؛ لأنها تسدر حتى يكاد يغشى عليها، وربما وجد طعمه في لحمها، وقوله: « قطرت » فعل من القطران، و « المهنوءة » من هنأت البعير أهنؤه هنأ، والاسم الهناء، و « الطالي » من طلى يطلي. ٣٢ - قوله: « يهذي » بالذال المعجمة؛ من الهذيان.

٣٣ - قوله: «أوانشا » جمع آنسة، و « المحاريب »: جمع محراب؛ وهو صدر المجلس وأفضله، و « الأقوال » جمع قيل، ولا يقال في الواحد إلا بالياء.

٣٤ - قوله: « دَجْن » بفتح الدال وسكون الجيم، وهو إلباس الغيم السماء، و « الجماء » المرأة التي ليس لمرفقيها حجم، ومنه شاة جماء لا قرنين لها، قوله: « مِكْسَال » بكسر الميم، أي: ليست بوثابة ولا سريعة.

٣٥ – قوله: « قليلة جرس الليل » الجَرَس والجُرس: الصوت، و « الوسواس » صوت الحلي بها، و « السلسال » والسلسل واحد؛ وهو السهل اللين.

٣٦ - و « العرانين »: الأنوف، و « القنا »: جمع قناة، « لطاف الخصور » يعني: ضوامر البطون.

٣٧ - و « الأوانس »: اللاتي يُؤنس بحديثهن، قوله: « وضَلَّا بتضلال » قال أبو عبيدة: ضل بفتح الضاد أراد: ضلالًا [ بضلال ] (٢)، قال وما سمعت في « ضُل » بضم الضاد إلا في قولهم: ضُل ابن ضُل، إذا كان لا يدري من هو ومن أبوه.

٣٨ – و « الردى » الهلاك، و « الخلال »: الخصال، و « قالي »: فاعل من قلى إذا أبغض. ٣٩ – و « كاعبًا » من كعب ثديها فملأ اليد.

· ٤ - قوله: « ولم أسبأ » من سبأت الخمر أسبؤها سبأ إذا اشتريتها، و « الزق » الروي الذي

<sup>(</sup>١) محمد بن محمد بن طرخان بن أوذلغ أبو نصر الفارابي ( ت ٣٣٩هـ ). الأعلام ( ٢٠/٧ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

يروي من شربة، قوله: « بعد إجفال » أي بعد انقلاع، يقال: أجفلوا إذا انقلعوا.

٤١ - « والهيكل »: العظيم، قوله: « نهد الجُزَارة » وهو بضم الجيم وفتح الزاي المعجمة وبعد الألف راء؛ وهي من الجزور القوائم والرأس.

٤٢ – و « الشظى »: عظم لاصق بالذراع من باطنه مثل المخرز، فإذا تحرك ذلك العظم شظا كأنه فسخ، و « عبل الشوى »: يعني غليظ القوائم، والشواة جلدة الرأس و « النسا » بفتح النون؛ عرق يخرج من الورك يستبطن الفخذ ويجري في الساق فينحرف عن الكعب ثم يخرج في الوظيف حتى يبلغ الحافر، فإذا هزلت الدابة ماج فخذها فخفي النسا، وإذا سمنت انفلقت الفخذ بلحمتين فرأيت بينهما كأنه حبل، قوله: « له حجبات » يقال في الورك ثلاثة أسماء: حرفاها اللذان يشرفان على الفخذين: الجارعتان (١)، واللذان (٢) يشرفان على الظهر: الفربان، واللذان (٣) يشرفان على الخاصرتين: الحجبتان، ويستحب منهما أن تظهرا من اللحم وتشرفا، ويكره منهما أن يغمرها اللحم وأن يدلكا، قوله: « الفالي » أراد الفائل وهو عرق يخرج من فوارة الورك فيصير في الرجل، يقول: الحجبة قد أشرفت على هذا العرق.

٤٣ – قوله: « وصم صلاب » يعني: حوافره صلاب، و « الوجا » هو أن يشتكي قوائمه وحوافره (٤)، قوله: « كأن مكان الردف » أي كأن عجزه عجز رأل من إشرافه على ظهره، والرأل: فرخ النعام، وجمعه: رئال ورئلان، وهو في الأصل مهموز، لكنه خفف الهمزة للقافية.

٤٤ - قوله: « أُغتدي »، أي أغدو قبل خروج الطير، و « الؤكنات » بضم الواو وفتح الكاف؛ وهي الأعشاش، ويروى « أكنانها »: جمع أكنة، قوله: « كغيث من الوسمى » وهو أول مطر الربيع، و « رائده » أي مرتاده يجده خاليًا لا أحد فيه لخوفه يقال رجل [ خالي ] <sup>(٥)</sup> إذا كان في خلاء.

 ٥٤ - قوله: « جاد » من الجود، و « الأسحم »: السحاب الأسود، و « الهطال »: السيال المتتابع القطر.

٤٦ - قوله: « بعجلزة » العجلزة بكسر العين المهملة وسكون الجيم وكسر اللام، وقيل بفتحها وبفتح العين – أيضًا – وفي آخره زاي معجمة؛ وهو فرس صلب، وكذلك العجلز، قوله: « أترز » بالراء قبل الزاي معناه: أيبس وثلاثيُّه: ترز إذا يبس، و « الهراوة » <sup>(١)</sup> بكسر الهاء <sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) في (أ): الجاعران.

<sup>(</sup>٣،٢) في (أ): واللتان. (٤) في ( أ ): أو حوافره. (٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ): والعراوة. (٧) في ( ب ): العين.

التي يلف عليها الغزل، و « المنوال » بكسر الميم الأستيج، ويقال: هو الحائك.

٤٧ – قوله: « ذعرت » أي أفزعت، و « السُّرب » بكسر السين المهملة؛ القطيع من البقر والظباء والقطا والجاريات والنساء، و « الخال » بالخاء المعجمة؛ ضرب من البرود اليمانية.

٤٨ - و « الصَّوار » بكسر الصاد؛ القطيع من البقر، و « الجمد » بضم الجيم والميم ما صلب من الأرض، و « الأجلال » جمع جل.

٤٩ - قوله: « لرَوْقَيْه » تثنيه روق بفتح الراء؛ وهو القرن، و « القَرَى » بفتح القاف والراء؛ الظهر، قوله: « أخنس » من الخنس؛ وهو قصر في الأرنبة وتأخر في الوجه والبقر كلها خنس، قوله: « ذيال » يعنى: ذنبه ذيال سابغ.

١٥ - قوله: « فتخاء الجناحين » يعني: لينة الجناحين، و « اللقوة » بكسر اللام؛ العقاب، قوله: « شماليّ » بالتشديد، أصله شمالي، معناه: شمال، فزيدت فيه الياء؛ كما يقال: رجل ألدّ وألندد بالنون، ورواه المفضل: شمألي، ومعناه: سريعتي، يقال: ناقة شملال وشمللة (١).

70 - 6 وله: « تخطف » أي تختطف هذه العقاب التي يشبه بها فرسه، و « الحِزَّان » ( $^{7}$ ) بكسر الخاء وتشديد الزاي المعجمتين، [ جمع ] ( $^{7}$ ) خزن، وهو الذكر من الأرانب، قوله: « حجرت » بمعنى: توارت، و « أورال » موضع، يقال ( $^{3}$ ): ثعالب ذلك الموضع لا ترعى من خوف ذلك العقاب.

٥٣ - قوله: « والحشف البالي » أي: العتيق، والحشف أردأ التمر.

٥٥ - قوله: « مجد مؤثل » أي: قديم له أصل.

٥٦ - و « حشاشة النفس » بغيتها (°)، و « الخطوب »: الأمور، واحدها خطب، قوله:
 « ولا آلي » أي: ولا مقصر من ألى يألو.

### الإعراب:

قوله: « تنورتها » جملة من الفعل والفاعل والمفعول، و « من أذرعات » يتعلق بها.

والمعنى: نظرت إلى نارها من أذرعات وأهلها بيثرب، وأراد أن الشوق يخيلها إليه فكأنه ينظر إلى نارها، وهذا مثل ضربه لشدة شوقه، قوله: « وأهلها » مبتدأ وخبره قوله: « بيثرب » والجملة

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة ( شمل ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): بقيتها.

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): الخزار.

<sup>(</sup>٤) في (أ): تقول.

حالية، قوله: « أدنى دارها » كلام إضافي مبتدأ، وقوله: « نظر عالي » خبره، وأراد أن القريب من دارها بعيد فكيف بها ودونها نظر عالي، [ أي: مرتفع ] (١).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أذرعات » حيث يجوز فيه الأوجه الثلاثة:

الأول: أن يعرب على اللغة الفصحى، فيكسر في الجر والنصب وينون، تقول: هذه أذرعات، ورأيت أذرعات، ودخلت في أذرعات، فيستوي جره ونصبه، ونحوه: عرفات؛ وذلك لأنه لما جمع بالألف والتاء ثم سمي به جعل اسمًا مفردًا، وأعرب بعد التسمية بما كان يعرب به قبلها (٢).

والثاني: أنه يعرب ولكن يمنع منه التنوين فيجر وينصب بالكسرة (٣) تقول: هذه أذرعاتُ، ورأيت أذرعاتِ، ودخلت في أذرعاتِ (٤).

والثالث: أنه يمنع من الصرف فيجر وينصب بالفتحة ولا ينون (٥)، ومنع البصريون الثالث، وأجازه الكوفيون، وأنشدوا البيت المذكور بالفتح، أعني: من أذرعاتَ بفتح التاء، ويروى بالكسر من غير تنوين، وبه مع التنوين وهو المشهور.

# الشاهد الخامس والثلاثون (٢،٦)

ما أنت باليَقْظَانِ نَاظِرُه إذا نسيتَ بِما تَهْوَاهُ ذِكْرَ العَوَاقِبِ

أقول: لم أقف على اسم قائله.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه: « وقال [ الخليل ] في رجل اسمه مسلمات أو ضربات: هذا ضرباتٌ ومسلماتٌ وكذلك المرأة لو سميتها بهذا انصرفت، وذلك أن هذه التاء لما صارت في النصب والجر جرًّا أشبهت عندهم الياء التي في مسلمين والياء في رجُلين، وصار التنوين بمنزلة النون؛ ألا ترى إلى عرفات مصروفة في كتاب إليه ﷺ وهي معرفة، الدليل على ذلك قول العرب: هذه عرفات مباركًا فيها، ومثل ذلك: أذرعات. ثم ذكر البيت: الكتاب (٣/٣٣)) وهذا الوجه هو المشهور.

<sup>(</sup>٣) في (أ): بالكسر.

<sup>(</sup>٤) أشار سيبويه إلى هذا الوجه بقوله: « ومن العرب من لا ينون أذرعات ويقول: هذه قريشيات، كما ترى شبهوها بهاء التأنيث ». الكتاب ( ٣٤/٣ ).

<sup>(</sup>٥) قال ابن مالك: « ومنهم من يقول: رأيت عرفاتَ ومررت بعرفاتَ فيلحق لفظه بلفظ ما لا ينصرف ». شرح التسهيل ( ٤٢/١ )، وينظر ابن يعيش ( ٤٦/١ ).

<sup>(</sup>٦) توضيح المقاصد ( ١٠٦/١ ).

<sup>(</sup>٧) البيت من بحر الطويل، مجهول القائل، وهو في حاشية الصبان ( ٩٦/١ ).

وهو من الطويل من الضرب الثاني المماثل للعروض (١)، وفيه الثلم وهو حذف فاء فعولن، فيبقى «عولن» فينقل إلى: فعلن، ويختص بالجزء الأول بيانه (٢)، تقول: «ما أن »: فعل أثلم، «ت باليقظا»: مفاعيلن، «ن ناظ » فعول مقبوض، «ره إذا »: مفاعلن، «نسيت »: فعول مقبوض، «بما تهوا »: مفاعيلن، «هد ذكر ال »: فعولن، «عواقب »: مفاعلن مقبوض (٣)، وقد أنشده بعضهم:

وَما أنت باليَقْظَانِ.....

بالواو فحينئذ لا ثلم فيه، ولكن الرواية المشهورة الصحيحة بدون الواو.

قوله: « باليقظان » أي: بالحذر، قال كراع (٤): رجل يقظ إذا سهر من غم أو علة، أو كان ذلك عادة، وفي الأساس للزمخشري: أيقظه فاستيقظ وتيقظ، ورجل يقظان، وامرأة يقظى وقوم أيقاظ، والاسم اليقظة كالغلبة (٥).

قوله: « ناظره » الناظر من المقلة السوداء: الأصغر الذي فيه إنسان العين، ويقال للعين الناظرة، و « النَّسيان » بكسر النون؛ خلاف الذكر والحفظ، والنَّسيان بالفتح؛ كثير النسيان للشيء، قوله: « تهواه » من هوي يهوى هوى كجوي يجوى جوى إذا أحب، و « العواقب » جمع عاقبة وعاقبة كل شيء: آخره، والمعنى: ما أنت [ بالرجل ] (١) الذي يقظ ناظره إذا غطى هواك على بصيرتك بسبب محبتك له، ونسيت ذكر عواقب ما يؤول إليه أمرك.

### الإعراب:

قوله: « ما أنت » كلمة « ما » نافية بمعنى ليس، و « أنت »: اسمها، و « باليقظان » خبرها، والباء فيه زائدة، والألف واللام في اليقظان موصولة، فلوجودها انصرف يقظان وإلا لكان غير منصرف للوصف والألف والنون المزيدتين، قوله: « ناظره » مرفوع باليقظان؛ لأن الصفة المشبهة بالفعل تعمل عمل فعلها كاسم الفاعل واسم المفعول، والتقدير: ما أنت بالذي تيقظ (٧) ناظره، فلفظة يقظان مع فاعله صلة للموصول، والضمير المجرور بالإضافة عائد إليه.

قوله: « إذا » ظرف فيه معنى الشرط، و « نسيت » جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « ذكرَ

<sup>(</sup>١) يقصد أن العروض مقبوضة وضربها مقبوض. (٢) الوافي في العروض والقوافي (٢١).

<sup>(</sup>٣) القبض: وهو حذف الخامس الساكن. ينظر العروض الواضح ( ٧٨ ).

<sup>(</sup>٤) هو علي بن حسن الهنائي المعروف بكراع النمل، صنف: المنضد في اللغة وغيره، و ( ت ٣٠٩هـ ). ينظر بغية الوعاة ( ١٥٨/٢ )، والأعلام ( ٢٧٢/٤ ).

<sup>(</sup>٥) أساس البلاغة للزمخشري، مادة: « يقظ ». (٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٧) في (أ): يتيقظ.

العواقب » كلام إضافي مفعوله، والباء في: « بما تهواه » للسببية، أي: بسبب ما تهواه، أي تحبه، وكلمة « ما » تصلح أن تكون موصولة، و « تهواه » جملة من الفعل والفاعل والمفعول صلتها، ويصلح أن تكون مصدرية، والمعنى: إذا نسيت ذكر العواقب بسبب هواك.

فإن قلت: « إذا » ها هنا تضمنت معنى الشرط فأين جوابه؟

قلت: مقدر محذوف لدلالة السياق عليه، تقديره: إذا نسيت ذكر العواقب بسبب هواك ما أنت باليقظان ناظره، والعامل في « إذا » إما شرطها وإما ما في جوابها من الفعل (١) أو شبهه على الاختلاف المشهور بين القوم (٢).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ما أنت باليقظان » فإنه انصرف لوجود الألف واللام وانجر بالكسرة، وأن الألف واللام فيه موصولة التي تدخل على اسمي <sup>(٣)</sup> الفاعل والمفعول <sup>(٤)</sup>.

## الشاهد السادس والثلاثون (١٠٠٠)

| كاهِلُه | الخلافة | بأخناء | شَديدًا | مُبَارَكًا | اليزيدَ | بنَ | الوَلِيدَ | رَأَيْتُ | ن |
|---------|---------|--------|---------|------------|---------|-----|-----------|----------|---|
|         |         |        |         |            |         |     |           |          |   |

أقول: قائله هو ابن ميادة، واسمه الرَّمَّاح بن أبرد بن ثوبان بن سراقة بن حرملة، كذا قاله ابن بكار (٧).

<sup>(</sup>١) في (أ): من فعل.

<sup>(</sup>٢) ذهب الجمهور إلى أن « إذا » الشرطية مضافة للجملة التي بعدها، واختلف في العامل في « إذا »؛ فذهب الجمهور إلى أن العامل فيها جواب الشرط من فعل أو شبهه. وهو قول الأكثرين ورد هذا القول، وذهب المحققون إلى أن العامل فيها شرطها فتكون بمنزلة أيان ومتى وحيثما، قال المرادي: « وذهب الجمهور إلى أن « إذا » مضافة للجملة التي بعدها، والعامل فيها الجواب، وذهب بعض النحويين إلى أنها ليست مضافة إلى الجملة، بل هي معمولة للفعل الذي بعدها لا لفعل المجواب ». الجنى الداني ( ٣٦ )، وينظر ارتشاف الضرب لأبي حيان ( ٤٩/٢ )، ومغني اللبيب ( ٣٦ ) وما بعدها. (٣) في ( أ ): على اسم الفاعل والمفعول.

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك: ( وتنوب الفتحة عن الكسرة في جر ما لا ينصرف، إلا أن يضاف أو يصحب الألف واللام أو بدلها » شرح التسهيل ( ٤١/١ ) يعني أن الاسم الممنوع من الصرف إذا أضيف، أو صحبته الألف واللام المعرفة أو الزائدة أو الموصولة وجب جره بالكسرة كالبيت المذكور.

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد (١٠٧/١).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل لابن ميادة، وانظره في سر الصناعة ( ٢٥١/٢ )، وخزانة الأدب ( ٢٢٦/٢ )، والإنصاف ( ٣١٧/١ ) والهمع ( ٢٤/١ )، وشرح الأشموني ( ٨٥/١ ).

<sup>(</sup>٧) هو عبد الرحمن بن بدر بن بكار النابلسي، شاعر له مدائح في الناصر الأيوبي وأولاده، توفي بدمشق سنة ( ٩ ٦ ٩هـ ) الأعلام ( ٣٠٠/٣ ).

وقال ابن الكلبي: ثوبان بن سراقة بن سلمى بن ظالم بن جزيمة بن يربوع بن غيظ بن مرة ابن عوف بن سعد بن ذُئيّان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس غيلان (١) بن مضر، وأمه ميادة أم ولده بَرْبَريّة، وروي أنها كانت صقلية، ويكْنى أبا شَراحيل، ويقال: أبا شرحبيل، وكان ابن ميادة يزعم أن أمه فارسية.

وهو شاعر متقدم من مخضرمي شعراء الدولتين، وجعله ابن سلام في الطبقة السابعة، وقرن به  $(^{7})$  عمر بن لجأ  $(^{7})$  والقحيف العقيلي  $(^{3})$ ، والعجير السلولي  $(^{\circ})$ ، وكان فصيحًا يحتج بشعره وقد مدح بني أمية، وبني هاشم، ومات في صدر من خلافة المنصور، والبيت المذكور من قصيدة هائية  $(^{1})$ ، وهو أولها وبعده:

غَدَاةَ تَبَارَى بالنجاح قَوَابِلهُ (٧) كَنَصْلِ اليمَانِ أَنزع الرَّأْسِ كَافِلُهُ عَلَى قضبِ الرِّيحَانِ أَفْلَحَ سَائِلُهُ

وهي من الطويل، من الضرب الثاني المقبوض وقافيته من المتدارك والهاء فيه وصل وليست

٢ - أَضَاءَ سِرَاجُ الملكِ فَوْقَ جَبِينَهُ

٣ - عظيم مُشَاش النِّكَبَين مخصر

٤ - كَأَنَّ ثِيَابَ الخِزُّ وَهِيَ ثِيَابُهُ

وإنى على رغم العدو لقائله

هممت بقول صادق أن أقول

غداة تبارى بالنجاح قوابله

أضاء سراج الملك فوق جبينه وأول القصيدة:

ألا تسأل الربع الذي ليس ناطقًا وإني على ألا يبين لسائله أي: إنى مع عدم إبانته لسائله. ينظر خزانة الأدب ( ٢٢٦/٢ ).

(٧) البيت في شرح شواهد المغني للسيوطي ( ١٦٤ ) وروايته:

أضاء سراجُ الملكُ فوق جبينه غداة تناجى بالنجاة قوابلُة

<sup>(</sup>١) في (أ): ابن قيس بن غيلان.

<sup>(</sup>٢) لا ذكر لابن ميادة في الطبقات، وعمرو بن لجأ في الطبقة الرابعة، طبقات فحول الشعراء ( ٨٤/٢ ).

<sup>(</sup>٣) عمرو بن لجأ بن تيم بن عبد مناة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، من بطن يقال فيهم أيسر، لم تذكر وفاته. ينظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ( ١٦١ )، وذكره ابن سلام من شعراء الطبقة الرابعة الإسلامية ( ٥٨٣ ).

<sup>(</sup>٤) هو القحيف بن خمير بن سليم الندي بن عوف بن حزن بن خفاجة، من بني عامر بن صعصعة، ذكره ابن سلام في الطبقة العاشرة. طبقات فحول الشعراء ( ٧٧٠ ).

<sup>(</sup>٥) طبقات فحول الشعراء ( ٩٩٣ )، وهو العجير بن عبد اللَّه بن عبيدة بن كعب بن عائشة بن الربيع بن ضبيطَ ابن جابر بن عبد اللَّه بن سلول من الطبقة الخامسة من فحول الإسلام.

 <sup>(</sup>٦) قال صاحب الخزانة: هذا البيت من قصيدة لامية ( وليست هائية ) لابن ميادة يمدح بها الوليد المذكور، وليس هو
 أول القصيدة كما زعم العيني، بل هو أول المديح، وقبله:

رويًّا؛ لأنها ليست من نفس الكلمة، والوصل (١) يكون بالمدة الكائنة بعد الروي، والهاء الكائنة وصلًا هاء الإضمار، وهاء التأنيث وهاء [ السكت ] (٢).

۱ – قوله: « رأيت » بمعنى أبصرت، ويجوز أن يكون بمعنى علمت (٣)، وأراد بالوليد هو الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان، وكنيته أبو العباس، قوله: « بأحناء » جمع جنو بكسر الحاء المهملة؛ وهو حنو السرج والقتب، وحنو كل شيء: اعوجاجه ويروى: « بأعباء الخلافة » جمع عبء بكسر العين وفي آخره همزة؛ وهو كل ثُقل من غرم أو غيره، وأراد « بأعباء الخلافة » أمورها الشاقة، و « الكاهل » ما بين الكتفين.

ومعنى البيت: أبصرت هذا الرجل في حال كونه مباركًا شديدًا كاهله بتحمل أمور الخلافة الشديدة، شبهه بالجمل الحمول، وشبه الخلافة بالقتب، وأراد أنه يحمل شدائد أمور الخلافة.

وحاصله: أن هذا الخليفة ميمون النقيمة على المسلمين، شديد دولته في جوانب ملكه، وعبر عن ذلك بشدة الكاهل على وجه الاستعارة؛ لأن شدة الرجل في العادة باعتباره، فيعبر عن كل شديد في المعنى بشدة الكاهل (٤).

### الإعراب:

قوله: « رأيت »: فعل وفاعل وهو بمعنى أبصرت، فلذلك اكتفى بمفعول واحد وهو قوله: « الوليد »، قوله: « ابن اليزيد » كلام إضافي منصوب؛ لأنه صفة للوليد، قوله: « مباركًا » نصب على الحال، والعامل فيها رأيت، قوله: « شديدًا » نصب على أنه صفة لـ « مباركًا ».

وقال ابن هشام: و ينبغي أن يكون « شديدًا » مفعولًا ثانيًا، ولا يقال: إنه مفعول ثالث؛ لأن شرط تعدد المفاعيل اختلاف تعلق بينها؛ ألا ترى أنك إذا قلت: أعطيت زيدًا دينارًا، فتعلَّق الإعطاء بزيد غير تعلُّقِه بالدينار (٥٠).

قوله: « بأحناء الخلافة » كلام إضافي جار ومجرور يتعلق بقوله: « شديدًا »، و « كاهله » مرفوع

<sup>(</sup>١) هو حرف المد ( أو الهاء ) الواقع بعد حرف الروي، ينظر ميزان الذهب (٩٩ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن مالك: « ومن المستعمل لليقين رأى كقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۞ وَنَرَنَهُ فَرِياً ﴾ [ المعارج: ٦، ٧ ] أي: يظنونه ونعلمه ... ويقال: رأيت الشيء بمعنى أبصرته، ورأيت رأي فلان بمعنى اعتقدته، ورأيت الصيد بمعنى أحسبته في رأيته فهذه متعدية إلى واحد ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٨١/٢ )، وينظر: المغني ( ٤١٧ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح شواهد المغني للسيوطي ( ١٦٦ )، والخزانة ( ٢٢٦/٢ )، والدرر ( ٨٧/١ ).

<sup>(</sup>٥) لم نجد هذا القول لابن هشام في مؤلفاته التي بين أيدينا، وهي: أوضح المسالك، وقطر الندى، والمغني، وانظره في الحزانة ( ٢٢٧/٢ ).

على أنه فاعل لقوله: « شديدًا » وهو صفة مشبهة تعمل عمل فعلها، ويجوز أن يكون رأيت بمعنى علمت؛ فحينئذ يكون له مفعولان: الأول: هو قوله: الوليد، والثاني: هو قوله: مباركًا. الاستشهاد فيه:

في قوله: « الوليد بن اليزيد » حيث أدخل الشاعر فيهما <sup>(١)</sup> الألف واللام بتقدير التنكير فيهما، وهي في الحقيقة زائدة <sup>(٢)</sup>.

# الشاهد السابع والثلاثون (٢٠٤)

| <br>      |          |        |      |       |  |    |
|-----------|----------|--------|------|-------|--|----|
| أَدْاَةًا | اعْدَادَ | أمأدما | 1015 | , 4 4 |  | ۳۷ |
| ٠-ر       | J 0.5    | اسرسر  | بريي | ىبِيت |  | _ق |

أقول: قائله بعض الطائيين، ولم أقفْ على اسمه، وأوله:

أئِنْ شِمْتَ مِنْ نَجْدٍ بَرِيقًا تَأَلقا .....

وهي من الطويل، والقافية من المتدارك.

قوله: « أئن شمت » من شمت البرق أشيمُه شَيمًا إذا نظرته أين يصوب، قوله: « بريقًا » أي لمعانًا، ووجدته بخط [ بعض ] (°) الفضلاء على صورة التصغير، قوله: « تألّقا » بتشديد اللام يقال تألق البرق إذا لمع.

قوله: « بليل أمارمد » أراد بليل الأرمد، والميم أبدلت من اللام، وهو لغة أهل اليمن، كما في قوله ﷺ: « ليس من امبر في امصيام في امسفر » (٦). وفي بعض الروايات: « تكابد ليل أمارمد » من المكابدة، وهي من المعاناة (٢) والمقاساة، قوله: « أولقًا » الأولق: الجنون، والبيت من المقلوب، والمعنى: أئن لاح لك من هذه الجهة أدنى بريق بت بليلة رجل أرمد اعتاده الجنون.

<sup>(</sup>١) في (أ): فيه.

<sup>(</sup>٢) أل الزائدة نوعان: لازمة كالتي في الأسماء الموصولة، وغير لازمة وهي ضربان: زائدة في نادر من الكلام، وزائدة للضرورة، وأل الداخلة على الوليد وليزيد للتعريف للضرورة، وأل الداخلة على الوليد وليزيد للتعريف وأنهما نكرا ثم أدخلت عليها أل كما ينكر العلم عند الإضافة. ينظر الجنى الداني (١٩٧، ١٩٨)، والمغني (٥١، ٥١)، وشرح شواهده (٦٩٤) والحزانة (٣٢٧/١).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ١٠٨/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، مجهول القائل، وهو في الدرر ( ١٧/١ )، وشرح الأشموني ( ٤٢/١ )، والهمع ( ٢٤/١ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٦) أخرجه البخاري في كتاب الصوم برقم ( ١٨٤٤ )، وأيضًا في مسند الإمام أحمد ( ٤٣٤/٥ ).

<sup>(</sup>٧) في (أ): وهي المعاناة.

#### الإعراب:

قوله: « أثن شمت » الهمزة فيه للاستفهام على وجه الإنكار، وإن: حرف شرط، وشمت جملة من الفعل والفاعل؛ فعل الشرط، و « من نجد » يتعلق به، وقوله: « بريقًا » مفعول شمت وهو بضم الباء الموحدة وفتح الراء؛ تصغير برق، صغر للتقليل والتحقير، قوله: « تألقا » جملة وقعت صفة لـ « بريقًا »، قوله: « تبيت » جواب الشرط (١٠).

قوله: « بليل أمأرمد » أي في ليل أمأرمد، وأرمد لا ينصرف للصفة والوزن، ولكن لما دخلت عليه أم المعرفة جر بالكسرة، كما يفعل به ذلك مع الألف واللام، قوله: « اعتاد » فعل ماض وفيه ضمير مستتر يرجع إلى الأرمد، وهو فاعله وقوله: « أولقا » مفعوله، والجملة وقعت حالًا لأنه اكتسى حلية التعريف في اللفظ، ويحتمل الوصف؛ لأنه نكرة في المعنى، ومثله: ﴿ وَءَايَتُ لَهُمُ النَّهُ لَنَهُ النَّهَارُ ﴾ [يس: ٣٧]، وقوله: ﴿ كَمَثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ [الجمعة: ٥]. الاستشهاد فيه:

في قوله: « بليل أمأرمد » فإن أرمد لا ينصرف، ولكن لما دخله الميم التي هي عوض اللام على لغة أهل اليمن انجر بالكسرة، كما ينجر فيما إذا دخله اللام نحو: مررت بالأحسن، ثم ما لا ينصرف إذا دخله « أل » أو عِوضه وانجر بالكسرة، هل يسمى منصرفًا أو لا؟ فيه خلاف مشهور (٢).

الشاهد الثامن والثلاثون (٢٠٠٠)

جَهِ وَعِرْقُ الْفَرَزِدَقِ شَرُ الْعُروقِ خَبِيثُ الثَّرَى كَابِئُ الأَزْنُدِ الْفَرَى كَابِئُ الأَزْنُدِ

أقول: قائله هو جرير بن عطية يهجو فرزدقًا والبعيث والأخطل، وهو من قصيدة دالية، وهي طويلة، وأولها (°):

وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول.....

<sup>(</sup>١) وإنما جاء بالجواب مرفوعًا؛ لأن الشرط ماض وهو جائز، ومثل البيت قوله:

 <sup>(</sup>٢) ذهب سيبويه والمحققون من النحاة إلى أن الاسم الممنوع من الصرف إذا أضيف أو اقترن بأل صُرف؛ لأن الاسم لما دخله الألف واللام والإضافة، وهما خاصة للاسم، بَعْدَ عن الأفعال وغلبت الاسمية فانصرف، وذهب بعض النحاة إلى أنه ممنوع من الصرف وباقي على منعه. ينظر الكتاب (٣ – ٢٢١)، والكامل للمبرد (١٢٢٧)، ابن يعيش (٥/١٥)
 توضيح المقاصد ( ١٠٩/١)، وهمع الهوامع ( ٢٤/١).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ١١٣/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر المتقارب لجرير بن عطية الخطفي، وهو في الدرر ( ٧٦/١ )، وهمع الهوامع ( ٥٣/١ ).

<sup>(</sup>٥) ديوان جرير ( ١٠٠ ) ( شرح مهدي ناصر، و ( ٨٤٢ )، تحقيق: د. نعمان طه ( دار المعارف ).

فَلَمْ يَحْظَ فِيهُم وَلَمْ يُحْمَدِ
وبين البَقيعَين والغَرْقَدِ
خَبيتَ المدَاخِل والمَشْهَدِ
بِحَقَّكَ تُنْحى عَن المسَجْد (١)
فقالوا ضَللْتَ ولم تَهْتَدِ
ثلاَثَ لَيالِ إلى المُوعِدِ
ثلاَثَ لَيالِ إلى المُوعِدِ
خَبِيتَ الأواريِّ وَالمِرْوَدِ
بعيدَ القَرَابَةِ من مَعْبَدِ
وأين شهَيْلُ من الفَرْقد
وتلقى قُفيرة بالمَرْصَدِ

١- زَارَ الْمُفَرَزْدَقُ أَهِلَ الْحِجَازِ
 ٢- وَأَخْزَيْتَ قَوْمَكَ عِندَ الْحَطِيمِ
 ٣- وَجَدْنَا الْفَرزدقَ بِالمؤسِمينُ
 ٤- نَفَاكَ الأَغَرُ بِنُ عَبْدِ الْعَزيز
 ٥- وَشَبّهْتَ نفسك أَشقَى ثمودَ
 ٢- وقد أُجِلُوا حين حَلِّ الْعَذَابُ
 ٧- وشبّهْتَ نفسك حوق الحمار
 ٨- وجدنا جُبيْرًا أبا غالِبٍ
 ٩- أتجعلُ ذا الكير من مالكِ
 ١٠- وعِرْقُ الفَلاءِ ابنُ حوقِ الحمار
 ١٠- وعِرْقُ الْفَرَزْدق شَرُ الْعُرُوق

وهي من المتقارب، وهي الدائرة الخامسة وهي دائرة المتفق المشتملة على بحرّي المتقارب والمتدارك، وأصله في الدائرة: « فعولن » ثمان مرات، وفيه الحذف والثلم (٢).

٢ - قوله: « والغرقد » بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف؛ وهو شجر، وبقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة.

٧ - قوله: «الأواري» بفتح الهمزة؛ وهي محابس الخيل ومرابطها، واحدها: آرى، و «المرود»
 بكسر الميم هي الحديدة التي تدور في اللجام، ومحور البكرة إذا كان من حديد.

١٠ - قوله: « مُحوق الحمار » الحوق بالضم؛ ما أحاط بالكمرة من حروفها.

11 - قوله: « وعرق الفرزدق » أراد به أصله، يعني أصل الفرزدق شر الأصول، قوله: « خبيث الثرى » بالثاء المثلثة؛ أي خبيث التربة، وأراد به الأصل أيضًا، ويقال للرجل إذا كان رديء الأصل: خبيث التراب، قوله: « كابي الأزند » من كبا الزند إذ لم يخرج ناره، والأزند بضم النون؛ جمع زند، قال الجوهري: الزند: العود الذي يقدح به النار وهو الأعلى، والزندة

<sup>(</sup>١) روايته في الديوان: تنفي بدلًا من تنحي.

<sup>(</sup>٢) الوافي في العروض والقوافي ( ٣٧ ) وما بعدها، والثلم أو الخرم هو حذف أول متحرك من الوتد المجموع في أول البيت. الوافي ( ٤١ ).

السفلى فيها ثقب وهي الأنثى، فإذا اجتمعا قيل: زندان، ولم يقل زندتان، والجمع زِناد، وأزنُد، وأزنُد، وأزنُد،

### الإعراب:

قوله: « وعرق الفرزدق » كلام إضافي مبتدأ، وخبره قوله: « شر العروق »، قوله: « خبيث الثرى » كلام إضافي خبر بعد خبر، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: هو خبيث الثرى، ويجوز أن ينتصب على الذم، وكذا الكلام في قوله: « كابي الأزئد » على الذم لا يبقى فيه شاهد؛ لأن الشاهد فيه إذا كانت الياء مضمومة، وذلك لأن علامة الرفع هي الضمة المقدرة في الياء، ويجعلون ذلك لأجل الاستثقال لا لأجل تعذر إمكان النطق بها، ألا ترى أنها قد ظهرت ها هنا في قوله: كابي الأزند، ولكنه محمول على الضرورة، وفي السعة لا تظهر الضمة بل تقدر؛ كما في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَدَعُ الدَّاعِ ﴾ [القمر: ٦] فإن الداعي مرفوع لأنه فاعل، وعلامة الرفع الضمة المقدرة على الياء (٢).

# الشاهد التاسع والثلاثون (٢٠٤٠)

| فِينَ الهَوَى غَيْرَ مَاضِي (°)         وَيَوْمًا تَرَى مِنْهُنَّ غُولًا تَغَوَّلُ | <u>٣٩</u> فَيَوْمًا يُوَا |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

أقول: قائله هو جرير بن عطية.

وهو من قصيدة طويلة من الطويل يهجو بها الأخطل، وأولها قوله (٦): ١ - أَجِدَّكَ لا يَصْحُو الفُؤَادُ المُعَلَّلُ ﴿ وَقَدْ لاحَ من شَيْبٍ عذارٌ وَمِسْحَلُ

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « زند ».

<sup>(</sup>٢) تقدر الحركات فوق حروف العلة الواو والياء، ولا يجوز ظهورها في الأسماء المعتلة الآخر إلا لأجل الضرورة، ومن ظهور الرفع الضمة على الياء لأجل الضرورة بيت الشاهد. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٥٦/١، ٥٧)، والدرر ( ١٦٧/١ )، والهمع ( ٥٣/١ ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ١١٤/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة يهجو فيها جريرٌ الأخطَل، وانظر بيت الشاهد في الكتاب (٣١٤/٣)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٥٦/١)، وابن يعيش ( ١٠١/١)، والمقتضب ( ١٤٤/١)، ( ٣٥٤/٣)، والخصائص ( ٢٥٩/٣)، والخصائص ( ٢٥٩/٣)، وابن الشجري ( ٧٦/١).

<sup>(</sup>٥) في (ب) ماضئ.

<sup>(</sup>٦) الديوان ( ٣٤٣ ) شرح مهدي ناصر، و ( ١٤٠ )، تحقيق: د. نعمان طه، وروايته:

فيومًا يجارين الهوى غير ما صبا

٢ - ألا لَيْتَ أَنَّ الظَّاعِنِينَ بذي الغَضَا أَقَامُوا وَبَعْضُ الآخرِينَ تَحَمَّلُوا
 ٣ - فَيَوْمًا يُجَازِينَ الهَوَى غير ماضي ويَوْمًا تَرَى مِنْهُنَّ غُولًا تَغَوَّلُ
 ٤ - أَلا أَيُّهَا الوَادِي الذِي بَانَ أَهْلُهُ فَسَاكِنْ مَغْنَاهُمْ حَمَامٌ وَدُخَّلُ
 ٥ - فَمَنْ رَاقَبَ الجَوْزَاءَ أَوْ بَاتَ لَيْلَهُ طُولِلًا فَلَيْلِي بِالجُازَاةِ أَطْوَلُ

١ - قوله: « أجدك » معناه: أبجد منك، ونصبها على طرح الباء، قال أبو عمرو: معناه: ما لك أحقًا منك، ونصبها على المصدر (١)، قوله: « ومسحل » بكسر الميم وسكون السين وفتح الحاء المهملتين، قال ابن عباد (٢): مسحل الرجل: عارضه.

٢ – قوله: « بذي غضا » بفتح الغين والضاد المعجمتين؛ وهو اسم وادٍ بنجد.

٣ - قوله: « يوافين الهوى » أي يجازين الهوى، وهكذا هو وقع في رواية الزمخشري، وهو من المجازاة بالزاي المعجمة (٣)، قال ابن بري: ويروى: يجارين بالراء، ومجازاتهن الهوى يعني بألسنتهن، أي يجارين الهوى بألسنتهن ولا يمضينه، قوله: « غير ماضي » من مضى يمضي، ويروى: غير ما صبا، من صبا يصبو بالصاد المهملة أي: من غير صبا منهن إليّ، وقال ابن القطاع: الصحيح: « غير ما صبا » وقد صحفه جماعة.

قلت: وهكذا هو في ديوانه كما ذكرنا آنفًا، فعلى هذا لا استشهاد فيه.

قوله: « غولًا » بضم الغين؛ وهو من السعالي جمع سعلاة وهي أخبث الغيلان، قوله: « تغول » أصله تتغول فحذفت إحدى التائين كما في: ﴿ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴾ [الليل: ١٤] وهو من تغولت الإنسان الغول، أي ذهبت به وأهلكته.

المعنى: أنه يصف النساء بأنهن يومًا يجازين العشاق بوصل مقطع ويومًا يهلكنهم بالصدود والهُجران، قوله: « ودخل » بضم الدال وتشديد الخاء المعجمة؛ وهو طائر صغير ويجمع على: دخاليل.

## الإعراب:

قوله: « فيومًا » الفاء للعطف و « يومًا » منصوب على الظرف، قوله: « يوافين » جملة من

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٨٩/٢ ).

<sup>(</sup>٢) هو إسماعيل بن عباد بن العباس بن عباد بن أحمد بن إدريس، له: المحيط في اللغة وجوهرة الجوهرة وغيرهما (ت ٣٨٠هـ). ينظر البغية ( ٤٤٩/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر المفصل للزمخشري ( ٣٨٦ )، وشرحه لابن يعيش ( ١٠١/١٠ ).

الفعل والفاعل والضمير فيه يرجع إلى النساء، وقوله: « الهوى » فيه حذف تقديره: ذا الهوى؛ أي ذا العشق، أي صاحبه، وهو منصوب على أنه مفعول لقوله: يوافين.

قوله: « غير ماضي » كلام إضافي منصوب؛ لأنه مفعول ثان لقوله: « يوافين »؛ لأن فعل الموافاة والجزاء يقتضي مفعولين، تقول: وافاك الله خيرًا، وجزاك (١) خيرًا، وهو في الحقيقة صفة لمصدر محذوف تقديره: وصلًا غير ماضي، أو يكون التقدير: يوافين موافاة غير ماضي، أو يجازين جزاء غير ماضي، قوله: « فيومًا ».

قوله: « ترى » فعل مخاطب وفاعله مستتر فيه، قوله: « غولًا » مفعوله الأول، وقوله: « تغول » جملة فعلية في محل النصب على أنها مفعول ثانٍ لقوله ترى، قوله: « منهن » يتعلق بقوله ترى؛ أي من النساء.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: «غير ماضي » حيث حركت الياء في « ماضي » للضرورة، والقياس إسكانها؛ لأنه فاعل من مضى يمضي؛ كقاضٍ من قضى يقضي، فبعد الإعلال يصير ماضيًا وتحذف منه الياء، ويكتفى بالنون فافهم (٢).

# الشاهد الأربعون (٢٠٠٠)

نَ اللَّهُ يَأْتِيكَ وَالْأَنْبَاءُ تَنْمِي بِمَا لاقَتْ قَلُوصُ بَنِي زِيَادِ

أقول: قائله هو قيس بن زهير العبسى شاعر جليل.

وهو من قصيدة دالية من الوافر، وأولها هو البيت المذكور، وبعده <sup>(٥)</sup>:

<sup>(</sup>١) في (أ) وجزاك اللَّه خيرًا.

<sup>(</sup>۲) يريد بالنون التنوين، وأصله لما ثقلت الضمة والكسرة على الياء حذفتا، فالتقى ساكنان الياء والتنوين، فحذفت الياء، وبقي التنوين ليدل على جواز إظهار وبقي التنوين ليدل على تمكن الكلمة، وأما الفتحة فبقيت لخفتها وبقيت معها الياء، وبيت الشاهد دليل على جواز إظهار الجر على الياء. ينظر ابن يعيش ( ١٠١/١٠ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٥٦/٥٥، ٥٦ )، والكتاب ( ٣١٤/٣ ). (٣) توضيح المقاصد ( ١١٧/١ )، وأوضح المسالك ( ٥٥/١ )، وروايته في ( أ ):

ألـم يأتيك والقلوص.....

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر من قصيدة لقيس بن زهير العبسي، وانظر بيت الشاهد في: الكتاب (٣١٦/٣) والخصائص ( ٨٤/١) البيت من بحر الوافر من قصيدة لقيس بن زهير العبسي، وانظر بيت الشاهد في: الكتاب (٣١٠/١) والمختسب ( ٨٤/١)، والمنصف ( ٣١٨/١)، وابن الشجري ( ٣٤/١)، وابن يعيش ( ٣٤/١)، ( ٣٤/١٠)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٣٠/١)، وشرح التصريح ( ٨٧/١).

<sup>(</sup>٥) انظر أبياتًا من القصيدة المذكورة في: خزانة الأدب ( ٣٦٦/٨ )، وأمالي ابن الشجري ( ١١٧/١ ).

باًذرَاعِ وَأَسْيَافِ حِدَادِ وَإِخْوَتِهِ عَلَى ذَاتِ الإِصَادِ وَرَدُّوا دُونَ غَانِيَةٍ جَوَادِي وَرَدُّوا دُونَ غَانِيَةٍ بَوَادِي دَلِفْتُ لَهُ بدَاهِيَةٍ نآدِي (١) دَلِفْتُ لَهُ بدَاهِيَةٍ نآدِي (١) فَأَلْفَوْنِي لَهِم صعبَ القَيَادِ فَأَلْفَوْنِي لَهِم صعبَ القَيَادِ إِلَى جَارِ كَجَارِ أَبِي دُوَّادِ وَقَدْ تُجْزَى المَقَارِضُ بالإيادِي وَقَدْ تُحْرَى المَقَارِضُ بالإيادِي وَلِنْ تَكُ قَدْ غدرتَ ولم تُعَادِي وَلَمْ تَحْشَ المُقُوبةَ في المِعَادِ وَلَمْ تَعْدِي المَقَادِي المَقَوْبةَ في المِعَادِ المَقَادِي المَقَدِي المَقَدَرَاتُ في سُوءِ المَقَادِي المَقَدِي المَعْدِي المَقَدِي المَقَدِي المَقَدِي المَقَدِي المَقَدِي المَعَدَرِي المَعَدُولِي المَقَدَرِي المَعَدَرِي المَعْدِي المَعْدَرِي المَدَيْ المَعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المَعْدَرِي المَعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المُعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المُعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المَعْدُودِي المَعْدِي المَعْدِي المُعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المُعْدِي المَعْدِي المُعْدِي المَعْدِي المَعْدِي المِعْدِي المَعْدِي المُعْدِي المُعْدِي الْعَدِي المَعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المَعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المَعْدِي المُعْدِي المَعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المَعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المُعْدِي المَعْدِي المُعْدِي

٢- وَمَحْبَسُهَا على القرشي تُشْرَى
 ٣- كَمَا لاقِيتُ مِنْ حَمْلِ ابنِ بَدْرٍ
 ٤- فَهُمْ فَحِرُو عَلَيَّ بغيرٍ فَحْرٍ
 ٥- وَكُنْتُ إِذَا مُنِيتُ بخصمِ سَوْءِ
 ٢- وَقَدْ دَلِفُوا إِلَيَّ بِفِعْلِ سَوْءٍ
 ٧- أُطَوّفُ مَا أُطَوّفُ ثُمَّ آوِي
 ٨- جَزَيْتُكَ يَا رَبِيعُ جَزَاءَ سُوءٍ
 ٩- وَمَا كَانَتْ بِفَعْلَةٍ مثلُ قَيْسٍ
 ١٠- أَخَذْتُ الدُّرْعَ مِنْ رَجُلٍ أَبِيًّ
 ١٠- وَلَوْلًا صِهْرُهُ مِنْي لَكَانَتْ

وقصته أن قيس بن زهير قال هذا الشعر فيما كان شجر بينه وبين الربيع بن زياد العبسي، وذلك أن أحيحة بن الجلاح كان وهب لقيس بن زهير دروعًا (٢) يقال له: ذات الحواشي، فأخذها منه الربيع بن زياد، وأبى أن يردها عليه، فأغار قيسٌ على إبل الربيع بن زياد، وأخذ له أربعمائة ناقة، وقتل رُعاتها وفرّ إلى مكة، فابتاعها من حرب بن أمية وهشام بن المغيرة بخيل وسلاح وقال في ذلك، ويقال: ابتاعها من عبد الله بن جدعان.

١ - قوله: « والأنباء » بفتح الهمزة؛ جمع نبأ وهو الخبر، قوله: « تنمي » بفتح التاء المثناة المفوقية (٣)، من نَمَيْتُ الحديث أَنْمِيهِ بالتخفيف إذا بلغته على وجه الإصلاح وطلب الخير، فإذا بلغته على وجه الإفساد والنميمة قلت: نمَّيْته بالتشديد، قاله أبو عبيد وابن قتيبة (١).

قوله: «قلوص بني زياد » القلوص بفتح القاف وضم اللام؛ هي الناقة الشابة، ويقال: لا تزال قلوصًا حتى تصير بازلًا، ويجمع (°) على: قِلاص وقلائص وقُلُص، ويروى: بما لاقت لبون بني زياد، اللبون (١) بفتح اللام؛ الناقة ذات اللبن، ويسمى ابنها: ابن اللبون، وبنتها: بنت لبون، وهما إذا أتى عليهما سنتان، ودخلا في الثالثة فصارت أمهما لبونًا، أي ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت حملًا آخر ووضعته، و « بنو زياد » هم الربيع وإخوته، وهم الذين أغار قيس بنُ زياد على إبلهم.

<sup>(</sup>٢) في (أ): درمًا.

<sup>(</sup>٤) ينظر الصحاح، مادة: ﴿ نَمَى ﴾.

<sup>(</sup>٦) في (أ): واللبون.

<sup>(</sup>١) في (أ): أوتادي.

<sup>(</sup>٣) في ( أ ): المثناة من فوق.

<sup>(</sup>٥) في (أ): وتجمع.

٢ - قوله: « ومحبسها على القُرَشِيّ » أي محبس قلوص بني زياد، أراد حبسها، وأراد بالقرشي: حرب بن أمية، أو عبد الله بن جدعان، و « الأدراع » جمع درع، و « الأسياف » جمع سيف، و « حداد » جمع حديدة، من حدّ السيف يَحُدّ حِدَّة إذا صار حادًّا أو حديدًا.

٣ - قوله « الإصاد » بكسر الهمزة، قال الجوهري: ذات الإصاد هو الموضع الذي كان فيه غاية في الرهان بين داحس فرس قيس بن زهير العبسي، والغبراء فرس حذيفة بن بدر الفزاري، وبسببها كانت الوقعة المشهورة في العرب بداحس والغبراء، ودامت بينهم أربعين سنة، و « الإصاد » أجمة <sup>(١)</sup> كثيرة الحجارة بين أجبل <sup>(٢)</sup>.

٥ - قوله: « إذا منيت » بضم الميم وكسر النون؛ أي إذا ابتليت، قوله: « دلفت له » أي تقدمت له، يقال: دلفت الكتيبة في الحرب؛ أي تقدمت، قوله: « نأدى » بفتح النون والهمزة، قال الجوهري: النآدى: الداهية، ويكون ذكرها للتأكيد (٣).

٦ - قوله: « وقد دلفوا » أي تقدموا إليّ.

## الإعراب:

قوله: « ألم يأتيك » الهمزة للاستفهام، ويأتيك: جملة من الفعل والمفعول والفاعل، قوله: « بما لاقت » الباء فيه زائدة، قوله: « والأنباء تنمى » جملة معترضة بين الفعل ومرفوعه، ويحتمل أن يكون: « يأتي وتنمي » قد تنازعا في قوله: « ما لاقت » فأعمل الثاني وأضمر الفاعل في الأول فحينئذ لا يكون اعتراض، ولا حكم بزيادة الباء، فافهم (<sup>١)</sup> قوله: « **قلوص بني زياد** » كلام إضافي وارتفاع قلوص بقوله: لاقت.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **ألم يأتيك** » حيث أثبت الشاعر الياء مع الجازم <sup>(٥)</sup>، وفي سر الصناعة رواه يعني أصحابنا: « ألم يأتك »؟ على ظاهر الجزم، فحينئذ لا استشهاد فيه (٦)، وعن الأصمعي: أهل أتاك والأنباء تنمى؟ ولا استشهاد فيه أيضًا.

<sup>(</sup>١) في (أ): أكمة. (٢) الصحاح مادة « أصد ».

<sup>(</sup>٣) الصحاح، مادة: « نأد ».

<sup>(</sup>٤) اختلف البصريون والكوفيون في أي العاملين أولى بالعمل في المعمول؟ فاختار البصريون الثاني لقربه، واختار الكوفيون الأول لتقدمه. ينظر الكتاب لسيبويه ( ٧٤/١ ) توضيح المقاصد ( ٦٥/٢ ) وفي البيت أعمل الثاني وأضمر في الأول، ولم يفصل بين العامل الثاني ومعموله.

<sup>(</sup>٥) ينظر الضرائر (٦٢، ٦٣ ). (٦) سر صناعة الإعراب ( ٨٧، ٦٣١ ).

# الشاهد الحادي والأربعون (٢٠١)

<u>١١</u> ..... كـــمْ تَــهْـجُو ولــمْ تَدَعِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وتمامه:

هَـجَـوْتَ زَبَّانَ ثُمَّ جِثْتَ مُعْتَذِرًا مِـنْ هَـجُـوِ زَبَّانَ.....

وهو من البسيط.

و « زبان » بفتح الزاي وتشديد الباء الموحدة؛ اسم رجل، واشتقاقه من الزبب وهو طول الشعر وكثرته.

## الإعراب:

قوله: « هجوت » فعل وفاعل، و « زبان » مفعول به، قوله: « ثم جئت » عطف على هجوت، قوله: « معتذرًا » نصب على الحال من الضمير الذي في جئت، وقوله: « من هجو » جار ومجرور متعلق بقوله « معتذرًا » و « زبان » مضاف إليه، وهو مفتوح في موضع الجر؛ لأنه منع من الصرف لأجل العلمية والألف والنون المزيدتين.

قوله: «لم تهجو » جملة من الفعل والفاعل، والمفعول محذوف تقديره: لم تهجوه، وكذا الكلام في قوله: « ولم تدع » أي: ولم تدعه، أي لم تتركه من الهجو، وأراد بهذا الكلام الإنكار عليه في هجوه، ثم اعتذاره عنه؛ حيث لم يستمر على حالة واحدة، فلا هو استمر على هجوه ولا هو تركه من الأول، فصار بين الأمرين، فلا ذم في هجوه لأجل اعتذاره، ولا شكر على اعتذاره لسبق هجوه.

فإن قلت: ما موقع (٣) الجملتين من الجمل الأولى؟.

قلت: وقعتا كاشفتين؛ فلذلك تركا العاطف بينهما فافهم.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لم تهجو » حيث أثبت الشاعر الواو مع الجازم، وقد تقرر في القاعدة أن الياء والواو والألف التي تقع في آخر المضارع تحذف عند الجوازم نحو: لم يغز، ولم يرم، ولم يخش،

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (١١٨/١).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، لأبي عمرو بن العلاء في نزهة الألباب ( ٢٤ )، وانظره في معجم الأدباء ( ١٥٨/١١ )، ومعاني القرآن ( ١٦٢/١ )، وابن الشجري ( ٨٥/١ )، والإنصاف ( ١٥ )، وشرح شواهد الشافية ( ٤٠٦/٤ )، الضرائر الشعرية لابن عصفور ( ٤٠ ).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب): «ما وقعت ».

وإثباتها معها شاذ فلا يرتكب إلا للضرورة (١).

# الشاهد الثاني والأربعون (٣٠٢)

ن ولا تَرْضَاهَا وَلا تَمَّلَقِ

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج الراجز، وأوله:

١- إِذَا العَجُوزُ غَضِبَتْ فَطَلَّقْ وَلا تَـرْضَاهَا ولا تَـمَلَّق

٢- واعْمِدْ لأَخْرَى ذَاتِ دل مونق لَيِّنَةِ المَسِّ كَمَسٌ الخِرْنِق

وهي من الرجز المسدس، وفيه الخبن والخبل باللام.

المعنى: إذا غضبت العجوز وخاصمتك فطلقها ولا ترفق بها واقصد لغيرها من ذوات الدلال الأنيقة، و « الخرنق » بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر النون؛ ولد الأرنب.

### الإعراب:

قوله: « إذا » للشرط، و « العجوز » مرفوع بفعل يفسره الظاهر بعده، أي إذا غضبت العجوز، قوله: « فطلق » جواب الشرط، وفاعل « طلق » أنت مستتر فيه، قوله: « ولا ترضاها » جملة من الفعل والفاعل والمفعول عطف على قوله: « فطلق »، قوله: « ولا تملق » عطف على قوله: « ولا ترضاها »، أصله: ولا تتملق، فحذف إحدى التاءين.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولا ترضاها » حيث أثبت الشاعر فيه الألف وقدر الجزم تشبيهًا بالياء في قول الآخر (٤):

أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالْأَنْبَاءُ تَنْمِي ﴿

وقال ابن جني: وقد روي على الوجه الأعرف: ولا ترضَّها ولا تملق (°) وقد أجاب بعضهم عن هذا بأن « لا » في قوله: « ولا ترضاها » نافية وليست بجازمة، والواو فيه للحال، والتقدير حينئذ: فطلقها حال كونك غير مترض عنها، ويكون قوله: « ولا تملق » جملة نهي معطوفة

<sup>(</sup>١) يراجع الضرائر (٤٤، ٤٥ )، والتسهيل وشرحه لابن مالك ( ٥٥/١ )، والإنصاف (١٤ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد (١١٩/١).

<sup>(</sup>٣) الأبيات من بحر الرجز لرؤبة بن العجاج، وهي في الديوان ( ١٧٩ ) المسمى ( مجموع أشعار العرب ) بيروت: ( ١٩٧٩م).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم (٤٠) السابق. (٥) ينظر سر الصناعة (٧٨).

على جملة الأمر التي هي قوله: « فطلق » (١).

**فإن قلت:** هل يجوز عطف [ النهي على ] <sup>(٢)</sup> الأمر؟

قلت: هذا لا خلاف فيه (<sup>٣)</sup>، وإنما الخلاف في عطف الخبر على الإنشاء وفي عكسه، فمنعه أهل المعاني والبيان <sup>(٤)</sup>، ووافقهم على ذلك ابن عصفور وابن مالك <sup>(٥)</sup>، وابن عصفور نقل هذا عن الأكثرين، وأجازه الصفار <sup>(٦)</sup> وجماعة <sup>(٧)</sup>.

وأما عطف الاسمية على الفعلية وبالعكس ففيه ثلاثة أقوال: الجواز مطلقًا، والمنع مطلقًا، والمنع مطلقًا، والثالث قاله أبو علي: إنه يجوز في الواو فقط، وأضعفها القول الثاني (^).

## الشاهد الثالث والأربعون (١٠،٩)

| مَنْ دَارُهُ الْحُزْنَ مِمَنْ دَارُهُ صُولَ | نَ مَا أَقْدَرَ اللَّهُ أَنْ يُدْنِي عَلَى شَحَطِ |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| هو من قصيدة لامية، وأولها هو قوله:          | أقول: قائله هو محنْدُج بن محنْدُج المري، و        |
| كأنما ليلُهُ بالحَشْرِ موصولُ               | ١ – في لَيْلِ صُولٍ تَنَاهَى العَرْضُ والطُّولُ   |
| وَإِنْ بدتْ غُرَّةٌ منهُ وتحجيلُ            | ٢ - لا فَارْقَ الصبحُ كفي إِنْ ظَفَرْتَ بِهِ      |
| كأنه حية بالسوط مقتول                       | ٣- لساهر طالَ في صولِ تململُهُ                    |
| والليلُ قدْ مُزُقتْ عنهُ السرابيلُ          | ٤ - متَى أرى الصبحَ قدْ لاحتْ مخايلُه             |
| كأنه فوق متن الأرض مشكول                    | ه - ليلٌ تحيرَ ما ينحطُّ في جهَة                  |

<sup>(</sup>١) ينظر في ذلك: الضرائر الشعرية لابن عصفور (٤٦، ٤٧ ).

<sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٣) ينظر هامش ابن يعيش ( ١٠٦/١، ١٠٧ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر دلائل الإعجاز للجرجاني، تحقيق: محمود شاكر، وينظر شرح الأشموني وحاشية الصبان ( ١٢١/٣ ). وهمم الهوامع للسيوطي ( ١٤٠/٢ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب ( ٢٠/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٤٩/٢ – ٢٦١ ) والمغني بحاشية الأمير ( ٩٩/٢ ).

<sup>(</sup>٦) هو قاسم بن علي بن محمد بن سليمان الأنصاري البطليوسي الشهير بالصفار، صحب الشلوبين، وابن عصفور، وشرح كتاب سيبويه شرحًا وافيًا حسنًا يقال: إنه من أحسن شروحه، (ت ٦٢٠هـ). ينظر بغية الوعاة للسيوطي (٦/٢ ٥٥).

<sup>(</sup>۷) ينظر الكتاب ( ۲۰/۲ )، والواو د. عبد المعطي سالم ( ۲۲۲ )، والمغني بحاشية الأُمير ( ۲/۰۰٪ )، وحاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ( ۲۰۱/٦ ).

<sup>(</sup>٨) ينظر في ذلك: المغنى بحاشية الأمير ( ١٠٠/، ١٠١ ).

<sup>(</sup>٩) توضيح المقاصد ( ١٢٠/١ ).

<sup>(</sup>١٠) البيت من بحر البسيط، وهو من قصيدة لامية لحندج المري، وانظره مع القصيدة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٨٢٨)، مقطوعة ( ٨٢٦) ط. دار الجيل بيروت.

كأنما هنَّ في الجوِّ القناديلُ مَنْ دَارُهُ الحَزْنُ مِمَّنْ دارُه صُولُ حتَّى ترى الرَّبْعَ منه وهو مَأْهُولُ ٦ - نُجُومُهُ رُكَدٌ ليستْ بزائلة
 ٧ - ما أقدرَ اللَّه أَنْ يُدني على شَحَطِ
 ٨ - اللَّهُ يطوي بساط الأرضِ بينهما
 وهى من البسيط والقافية متواترة.

١ - قوله: « تناهى العرض والطول » جعل الليل من المجسمات حتى جعله ذا طول وعرض.

٢ - قوله: « لا فارق الصبح كفي » يجوز أن يكون [ دعاء ] (١) أي: لا فارق الله بيني وبينه ويجوز أن يكون إخبارًا، والمعنى: أنه يتشبث به فلا يفارقه، وعني بالغرة والتحجيل: تباشير الصباح ممتزجة بالظلام.

٣ - و « التململ » القلق والانزعاج.

٤ - قوله: « متى أرى الصبح؟ » [ لفظة: متى ] (١) استفهام ومعناه التمني، قوله: « قد مزقت عنه السرابيل » أي الظلام.

٧ - قوله: « أن يدني » من الإدناء، من دنا يدنو إذا قرب، قوله: « على شحط » بالشين المعجمة والحاء المهملة، أي [ على ] (٣) بعد، من شحط يشحط بفتح عين الفعل فيهما والمصدر: شخط بفتح الشين وسكون الحاء، وها هنا حركت الحاء للضرورة، أو يكون الشحط بالتسكين مصدرًا وبالتحريك اسمًا.

قوله: « من داره الحزن » بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي المعجمة، وهو اسم موضع ببلاد العرب، قال الجوهري: الحزن: بلاد العرب، والحزن في الأصل: ما غلظ من الأرض وفيه حُزُونة (٤)، قوله: « صول » بضم الصاد المهملة وسكون الواو؛ اسم موضع قاله الجوهري (٥)، قلت: هو اسم ضيعة من ضياع جرجان، ويقال لها جول بالجيم.

## الإعراب:

قوله: « مَا أَقَدَرُ اللَّهُ! » مثل: ما أعظم اللَّه! وكلاهما تعجب.

فإن قلت: هذا مشكل [ وذلك ] (١) لأنك إذا قلت: ما أحسن زيدًا! فإن معناه: أي شيء

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢،٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) الصحاح مادة: ١ حزن ١.

 <sup>(</sup>٥) الصحاح مادة: « صول »، وانظر معجم البلدان ( ٣٥/٣).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

جعله حسنًا، وها هنا كيف يقال: أي شيء جعل اللَّه قادرًا! وصفات اللَّه قديمة؟!

قلت: هذا السؤال وارد على قول الفراء؛ حيث جعل « ما » في باب التعجب استفهامية (1) وهو ضعيف لاقتضاء الاستفهام الجواب ( $^{(1)}$ ) والوجه في ذلك ما قاله سيبويه، وهو ما في قولك: ما أحسن زيدًا! نكرة معناه: شيء أحسن زيدًا، وهو في محل الرفع على الابتداء، وما بعده خبره ( $^{(7)}$ )، والمسوغ لذلك كون القصد منه التعجب لا الإخبار المحض.

واشتراط تعريف المبتدأ إنما هو في الخبر المحض، وأما على قول الفراء فالتقصي عن ذلك بأن يقال: إن العباد اعتقدوا عظمة اللَّه وقدرته، وأنهما قديمتان ولا يخطر بالبال أن شيئًا صيره كذلك وقد خفي علينا، ويقال: ما أقدر اللَّه! لفظة تعجب ومعناه: الطلب والتمني، ثم [ إن ] (أ) « ما » نكرة بمعنى شيء، والضمير في « أقدر » يرجع إليه، ولفظة « اللَّه » مفعوله.

قوله: « أن يدني » أي: على أن يدني، فحذف الجار، ومثل هذا الحذف يكثر مع أن لطوله بصلته، و « أن » مصدرية. والتقدير: ما أقدر الله على إدناء من داره الحزن ممن داره صول! أراد: أن يدني من هو مقيم بالحزن ممن هو مقيم بالصول، قوله: « على شحط » يتعلق بقوله: « يدني » وموضعه النصب على الحال، قوله: « من داره الحزن » كلمة « من » موصولة، و « داره » كلام إضافي مبتدأ و « الحزن » خبره والجملة صلة الموصول، والموصول مع صلته في محل النصب على أنها مفعول لقوله: يدنى.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أن يدني » حيث أثبت الشاعر [ فيه ] (°) الياء ساكنة مع تقدير النصب، وهو قليل (١).

<sup>(</sup>١) هو مذهب الفراء وابن درستويه، ونقله في شرح التسهيل لابن مالك عن الكوفيين. ينظر ( ٣٢/٣ )، توضيح المقاصد ( ٦/٣ ه ).

<sup>(</sup>٢) هو اعتراض على قول الفراء.

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه: « هذا باب ما يعمل عمل الفعل ولم يجر مجرى الفعل ولم يتمكن تمكنه وذلك قولك: ما أحسن عبد الله! زعم الخليل أنه بمنزلة قولك: شيء أحسن عبد الله، ودخله معنى التعجب ». الكتاب لسيبويه ( ٧٢/١ ) وينظر الجنى الداني ( ٣٣٧ )، والإنصاف ( ١٢٨ ).

<sup>(</sup>٤، ٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٦) الأولى في المضارع المعتل الآخر بالياء ( المنصوب ) أن يكون منصوبًا بفتحة ظاهرة، وتقدير نصب الياء ضرورة. ينظر توضيح المقاصد ( ١١٩/١ ).

## الشاهد الرابع والأربعون (۲٬۱)

ن أبَى اللَّهُ أَنْ أَسْمُ وَ بِأُمَّ ولا أَبِ

أقول: قائله هو عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري الجفري، كان سيد بني عامر في الجاهلية.

قال أبو موسى (٣): اختلف في إسلامه وأورده أبو العباس المستغفري (٤) في الصحابة ، وقال ابن الأثير (٥): قول المستغفري وغيره ليس بحجة في إسلام عامر؛ فإن عامرًا لم يختلف أهل النقل من المتقدمين أنه مات كافرًا، وقد دعا رسول الله على أبد صاعقة، وأخذت عامر لبيد لأمه، وقال (٦): « اللَّهم اكفنيهما بما شئت » فأنزل الله على أربد صاعقة، وأخذت عامر الغدة، فكان يقول: غدة كغدة البعير، ومات في بيت سلولية، فلم يختلفوا في ذلك، وأول البيت المذكور:

فَمَا سَوَّدَثْنِي عَـامِـر عَـنْ وِرَاثَـةِ وهو من قصيدة بائية، وهي هذه (<sup>v)</sup>:

١ - تقولُ ابنَة الْعَمْرِيّ ما لك بعدما
 ٢ - فقلتُ لها هَمِّي الذي تعرفينَهُ
 ٣ - إنْ أغزُ زُبَيْدًا أغْزُ قومًا أعزةً
 ٤ - وإنْ أغْزُ حيَّيْ خثعم فَدِمَاؤُهُمْ

أَبَى اللَّهُ أَنْ أَسْمُــوَ بِــأُمٍ ولا أَبِ

أراكَ صحيحًا كالسَّليمِ المعدَّبِ منَ الثَّارِ في حيِّيْ زُبَيْدِ وأَرْحَبِ مراكبُهُم في الحيِّ خيرُ مراكبِ شفاءٌ وخيرُ الثَّارِ للمتأوِّبِ بأجردَ طاوِ كَالعَسِيبِ المشدَّبِ

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ١٢٠/١ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل لعامر بن الطفيل، وانظره في الضرائر الشعرية لابن عصفور ( ۹۰ )، والخصائص ( ۲۲/۲ )، والمحتسب ( ۱۲۷/۱ )، والمغني ( ۲۷/۳ )، وشرح شواهد شرح الشافية ( ٤٠٤/٤ )، والحزانة ( ۲۷/۳ )، وشرح شواهد المغنى ( ۲۰۷۳ ).

 <sup>(</sup>٣) هو سليمان بن محمد بن أحمد أبو موسى النحوي البغدادي المعروف بالحامض، له مختصر في النحو، وله غيره،
 ( ت ٣٠٥هـ )، ينظر بغية الوعاة ( ٢٠١/١ ).

<sup>(</sup>٤) هو جعفر بن محمد بن المعتز بن محمد المستغفري، فقيه اشتغل بالتأريخ، ألف فضائل القرآن وغيره ( ت ٤٣٢هـ ). الأعلام ( ١٢٨/٢ ).

<sup>(</sup>٥) هو نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني ( ت ٦٣٧هـ ). ينظر الأعلام ( ٣١/٨ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر صحيح مسلم ( ٢٣٠٠/٤ ) برقم ( ٣٠٠٥ ).

<sup>(</sup>٧) انظر الأبيات المذكورة في ديوان عامر بن الطفيل ( ٢٦ – ٢٨ )، ط. دار صادر.

وزَغْفَ دِلاَصِ كالغديرِ المثوّبِ وفارسَهَا المشهورَ في كلّ موكبِ أبى اللَّهُ أن أسموَ بأم ولا أبِ أَذَاهَا وأَرْمِي من رماها بَمَنْكِبِ ٦- وأسمر خَطِّي وأبيضَ باتر ٧ - فإنى وإن كنت ابنَ سيدِ عامر ٨ - فَمَا سَوَّدَتْنِي عامرٌ عنْ وراثَةٍ ٩ - ولكننى أحمِى حمَاهَا وأتَّقِى وهي من الطويل.

١ - قوله: « كالسليم » أي: كاللديغ.

 ٢ - و « زبيد » بضم الزاي [ المعجمة ] (١) وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف، و « أرحب » بالحاء المهملة؛ وهما قبيلتان.

 قوله: « فما أدرك الأوتار » جمع وتر بالكسر؛ وهي الجناية، و « الأجرد » الذي لا شعر عليه، و « الطاوي » هو طاوي البطن، و « العسيب » بفتح العين المهملة وكسر السين المهملة؛ منبت الذنب، و « المشذب » بضم الميم وفتح الشين المعجمة والذال المعجمة المشددة؛ وهو الطويل، يقال: فرس مشذب، وجذع مشذب؛ أي: طويل، وكذا يقال لكل طويل.

 ٦ - و « الأسمر »: الرمح، و « الخطى » بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة؛ نسبة إلى الخط؛ موضع باليمامة تنسب إليه الرماح، و « الأبيض » السيف، و « الباتر » القاطع، قوله: « وزغف » بفتح الزاي وسكون الغين المعجمتين وفي آخره فاء؛ جمع زغفة <sup>(٢)</sup> بفتحتين؛ وهي الدرع الواسعة، قوله: « دلاص » بكسر الدال، الدرع اللينة والتقدير في البيت: وزغف ودلاص.

 $\Lambda$  - قوله: « فما سودتني » من السيادة، قوله: « أن أسمو » من السمو، وهو العلو والارتفاع. ٩ - قوله: « حماها » الضمير فيه وفي قوله: « أذاها ورماها » وفي قوله: « وفارسها » كلها ترجع إلى عامر، وهو اسم قبيلة؛ فلذلك أنث الضمائر (٣)، قوله: « بمنكب » بفتح الميم وسكون النون وكسر الكاف؛ وهو (٤) أعوان العرفاء، وقيل: المنكب: رأس العرفاء، من النكابة وهي العرافة والنقابة.

والمعنى: وأرمي من رماها بجماعة رؤساء من الفوارس، والدليل عليه ما جاء في رواية أخرى، و « بمقنب » <sup>(ه)</sup> بكسر الميم وسكون القاف وفتح النون؛ وهي جماعة الخيل والفرسان، وقيل: هي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) في (أ) وزغف. (٣) في (أ) الضمير.

<sup>(</sup>٥) في (أ) بمنقب.

<sup>(</sup>٤) في (أ) وهم.

دون المائة، وقال ابن فارس: المقنب: نحو الأربعين من الخيل، والقنب: الجماعة من الناس (١). الإعراب:

قوله: « فما سودتني » جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وقوله: « عامر » فاعله، وأراد ب « عامر » بني عامر القبيلة؛ فلذلك أنث الفعل المسند إليها؛ لأنه كان سيد بني عامر، قوله: « من وراثة » متعلق (٢) بقوله: « سودتني » ومحلها النصب على أنها صفة لمصدر محذوف، والتقدير: ما سودتني عامر سيادة حاصلة عن وراثة، وأراد بهذا الكلام: أن سيادته من نفسه لأجل كرمه وشجاعته لا أنها وراثة من أبيه (٣) وأن الرجل الكريم وإن كان آباؤه لئامًا لم يضره، وإن كان آباؤه كرامًا لم ينفعه، والأصل: أن يكون كرم الشخص في ذاته وسليقته.

قوله: « أبى الله » من الإباء، وهو شدة الامتناع، وهي جملة من الفعل والفاعل، قوله: « أن أسمو » مفعول، و « أن » مصدرية، والتقدير: أبى الله سموي، أي: علوي وسيادتي لأم وأب، أي: من جهة الآباء والأمهات، قوله: « ولا أب » عطف على قوله: « بأم »، وزاد كلمة: « لا » تأكيدًا للنفى، وأخر الأب لأجل القافية.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أن أسمو » حيث سكن الشاعر الواو مع الناصب؛ لأن الحق أن يقال: أن أسموَ بنصب الواو، ولكنه سكنها للضرورة (<sup>٤)</sup>.

# الشاهد الخامس والأربعون (١٠٥٠)

| دراهِم | خَمْسِ | غيرَ | عَنْزِي | تساويُ | ق ٤٥ |
|--------|--------|------|---------|--------|------|
|        |        |      |         |        |      |

أقول: هذا البيت أنشده الفراء، ولم يذكر قائله، وقال أبو حيان (٧): لا يعرف قائله، بل لعله

<sup>(</sup>١) المجمل في اللغة، مادة: « قنب ». (٢) في (أ) يتعلق.

<sup>(</sup>٣) في (أ) آبائه.

<sup>(</sup>٤) هو شاهد على أن النصب على الواو يقدر كثيرًا لأجل الضرورة، وأورده الأخفش في كتاب المعاياة على أنه إجراء للنصب مجرى الرفع والجر، وأورده ابن عصفور في الضرائر على أنه إجراء للنصب مجرى الرفع فحذف الفتحة. ينظر الضرائر ( ٩٠ ).

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد (١٢١/١).

 <sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، قيل: لرجل من الأعراب، وقيل: مصنوع، وقيل: مجهول القائل، وانظره في الارتشاف
 ( ٢٦٩/٣ )، والضرائر الشعرية لابن عصفور (٤٦ ).

<sup>(</sup>٧) محمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حيان الأندلسي، ومؤلفاته متعددة في النحو، ( ت ٧٤٥هـ ). بغية الوعاة =

مصنوع، قلت: قائله رجل من الأعراب، وله حكاية نذكرها الآن - إن شاء اللَّه تعالى - وصدره:

فَعَوَّضَنِي عَنْهَا غِنَايَ وَلَمْ تَكُنْ .....

وهو من قصيدة ميمية من الطويل، وأولها هو قوله (١):

عَلَيْهِ وقلْتُ المرْءُ مِنْ آل هاشِمِ ملوكٌ عِظَامٌ مِن كرامٍ أَعَاظِمِ لأَذبحَهَا فعل امرِئ غيرِ نادمِ تساويّ عَنْزِي غيرَ خَمْسِ دراهِمِ أَحَقًا أرى أم تلكَ أحلامُ نائمِ تخب بها الرُّحْبَانُ وشطَ المواسِمِ من العنز ما جادتْ به كفُ حاتم

١- توسمشه للا رَأيت مَهابَة 
 ٢- وإلا فَمِنْ آلِ المُرَادِ فإنهم 
 ٣- فقُمْتُ إلَى عنزِ بقيّةِ أَعْنُزِ 
 ٤- فَعَوَّضَنِي عَنْهَا غِنَايَ وَلَمْ تَكُنْ 
 ٥- فقلتُ لأهلِي في الخَلاءِ وَصِبْيتِي

٦ فقالوا جَمِيعًا لا بل الحق هذه
 ٧ - بخمس مئين من دنانير عُوضَتْ

وحكايته أنه خرج عبد الله بن العباس – رضي الله تعالى عنهما – مرة يريد معاوية ابن أبي سفيان – رضي الله تعالى عنهما – فأصابته سماء، فنظر إلى نويرة عن يمينه، فقال لغلامه: مل بنا إليها، فلما أتياها إذا شيخ ذو هيئة رثَّة، فقال له الشيخ: أَنِحْ انزل حُيِّيتَ، ودخل إلى منزله فقال لامرأته: هيِّئي لي شاتك أقضي بها ذمام هذا الرجل؛ فقد توسمت فيه الخير؛ فإن يكن من مضر فهو من بني آكل المرار، فقالت له: قد عرفت حال صبيتي، وإن معيشتهم منها، فأخاف الموت عليهم إن فقدوها، فقال: موتهم أحبّ إليّ من اللؤم، ثم قبض على الشاة وأخذ الشفرة، وأنشد (٢):

١ - قَرِينَتِي لا تُوقِطُنِي بَنِيَّه إِنْ يُوقَطُوا يَنْتَحِبُوا علَيَّهُ
 ٢ - وَيَنْزَعُوا الشَّفْرَةَ مِنْ يَدَيَّهُ أَبْغَضُ هذا أَنْ يُرَى لَدَيَّهُ

ثم ذبحها وقشط جلدها وقطعها أرباعًا وقذفها في القدر حتى إذا استوى أثرد في جفنته (٣) فعشاهم ثم غداهم، فلما أراد عبد الله الرحيل، قال لغلامه: ارم للشيخ ما معك من نفقة، فقال: ذبح لك الشاة فكافأته بمثل عشرة أمثالها وهو لا يعرفك، فقال: ويحك! إن هذا لم يكن يملك من الدنيا غير هذه الشاة فجادَ لنا بها، وإن كان لا يعرفني فأنا أعرف نفسي، ارم بها إليه، فرماها إليه

<sup>= (1/.47 - 0.47).</sup> 

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات في خزانة الأدب ( ٢٨٢/٨ )، الشاهد رقم ( ٦٢٢ ).

<sup>(</sup>٢) أربعة أبيات من بحر الرجز المشطور، انظرها في الخزانة ( ٢٨٣/٨ ).

<sup>(</sup>٣) في ( أ ): في جفنه.

فكانت خمسمائة دينار، فارتحل عبد الله فأتى معاوية [ - رضي الله تعالى عنهما - ] (١) فقضى حاجته، ثم أقبل راجعًا إلى المدينة حتى إذا قرب من ذلك الشيخ قال لغلامه: ملْ بنا إليه ننظر في أي حالة هو، فانتهينا إليه، فإذا برجل سريّ عنده دخان عال ورماد كثير وإبل وغنم ففرح بذلك، فقال له الشيخ: انزل بالرحب والسعة، فقال: أتعرفني؟ قال (٢): لا والله فمن أنت؟ قال (٣): أنا نزيلك ليلة كذا وكذا، فقام إليه وقبل رأسه ويديه ورجليه، وقال: قد قلت أبياتًا، أتسمعها مني؟ فقال: هات، فأنشده هذه الأبيات، فضحك عبد الله وقال: قد أعطيتنا أكثر مما أخذت (٤) منا، يا غلام: أعطه مثلها، فبلغت فعلته معاوية ﷺ، فقال: لله در عبد الله! من أي بيضة خرج؟ وفي أي عش درج؟ هي لعمري من فعلاته.

١ - قوله: « توسمته » من التوسم يقال: توسمت فيه الخير، أي تفرست، قوله: « من آل المرار » بضم الميم وتخفيف الراء؛ وهو شجر مرّ إذا أكلتْ منه الإبل قلصتْ عنه مشافرُها، الواحد مرارة، قال الجوهري: ومنه بنو آكل المرار، وهم قوم من العرب (°).

قلت: آكل المرار هو أول ملوك كِنْدَة واسمه حجر بن عمرو وهو من ولد كندة، واسمه ثور ابن عفير بن الحرث من ولد زيد بن كهلان بن سبأ، وإنما سمي حجر آكل المرار لكون امرأته قالت: خدر كأنه جمل قد أكل المرار لبغضها فيه فغلب ذلك لقبًا عليه.

#### الإعراب:

قوله: « فعوضني عنها » أي عن العنز التي ذبحها الأعرابي لعبد الله، فالفاء للعطف على ما قبله، و « عوضني » جملة من الفعل والمفعول والفاعل هو الضمير المستتر فيه العائد إلى عبد الله، والمفعول هو الضمير المتصل به والجار والمجرور يتعلق به، « غناي » كلام إضافي مفعول ثان لعوض.

قوله: « ولم تكن » جملة وقعت حالًا، قوله: « تساوي » فعل مضارع من ساؤى يساوي مساواة، يقال: هذا الشيء لا يساوي هذا الشيء أي لا يعادلُه، قوله: « عنزي » كلام إضافي فاعل يساوي، وقوله: « غير خمس دراهم » خبر كان (١)، وخمس مجرور بالإضافة وكذلك قوله: « خمس دراهم ».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (ب). (٣٠٢) في (أ): فقال.

<sup>(</sup>٤) في (أ): مما أعطيناك. (٥) الصحاح، مادة: « مرر ».

<sup>(</sup>٦) قوله: « خبر كان » ليس كذلك، بل الحبر هو جملة « تساوي »، وأما « حمس » فهي مفعول.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « تساوي » حيث أبرز الشاعر فيه الضمة على الياء لضرورة (١) الوزن (٢)، وقد جاء نظير ذلك في الاسم وهو قول الشاعر (٣):

تَـرَاهُ وَقَدْ بَـزَّ الـزَّمَـانُ كـأَنَّـهُ أَقَامَ كلاب عنهمْ مُضْغِيُ الخَدِّ أَصْلَمُ السَّاهِد السادس والأربعون (۱٬۰۰)

نَا قُلْتُ عَلَّ الْقَلْبَ يَسْلُوُ قَيُّضَتْ هَوَاجِسُ لَا تَنْفَكُ تَغْرِيهِ بِالوجْدِ الْحَارِبِ الوجْدِ

**أقول:** هو من الطويل.

قوله: «علَّ » أي لعلَّ، وعلَّ لغة في لعلَّ، وفيها: إحدى عشرة (١) لغة: لعل وعلَّ، ولعنَّ ولغنَّ بالمعجمة (١) ولأن ولعلت وعن، وغن بالمعجمة وإن ورعنَّ، ورغنَّ بالمعجمة (١)، واللام الأولى في: « لعل » أصل في أقوى القولين (١)، وقال الجوهري: لعل: كلمة شك، وأصلها: علّ، واللام في أولها زائدة (١٠).

(١) الضرائر الشعرية لابن عصفور (٤٦ )، وينظر خزانة الأدب (٢٨٢/٨ )، والدرر (١٦٩/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٣/١ ).

(٢) قال ابن عصفور بعد أن تحدث عن ظهور الحركات على الياء والواو: « ولا يجوز مثل ذلك في الألف عند المحققين من النحويين، لا يقال: لم تخش ولا لم ترض، وسبب ذلك شيئان: أحدهما أن الجازم ليس له إذ ذاك ما يحذفه إلا الحركة المقدرة في الألف، وإذا حذفها وجب أن يرجع حرف العلة إلى أصله، فيقال: لم تخش ولم ترض؛ لأن انقلاب الياء ألقًا يصح لذهاب الحركة منها، فلما لم يصححوها، دل ذلك على أنهم لم يحذفوا الحركة المقدرة، والآخر: أن الياء والواو لما شاع ظهور الضمة فيهما إذًا أجريا مجرى الصحيح، ومن أمثلة ذلك قوله: ( ... البيت ) حذف الجازم تلك الحركة الظاهرة، ولم يحذف حرف العلة كما يفعل بالصحيح، والألف لا يمكن ظهور الحركة فيها؛ فلم يجر لذلك مجرى الحرص، الصحيح، والألف لا يمكن ظهور الحركة فيها؛

(٣) من الطويل، مجهول ولم أعثر عليه في كتب النحاة التي بين يدي، ، وقد قيل: إنه لأبي خراش الهذلي في شرح أشعار الهذليين ( ١٢١٩/٣ )، وروايته في ( أ ):

.....السومساق.....

وهو شاهد على أن: « مصغي » قد ظهرت فيه الضمة على الياء لضرورة الوزن.

- (٤) توضيح المقاصد ( ١٢٢/١ ).
- (٥) أقول: البيت من بحر الطويل، وهو مجهول القائل، ولم يشر إلى نسبه، وهو في الدرر ( ٣٠/١ )، ومعجم الشواهد العربية، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٥٧/١ )، وفيه قال: هو لرجل من طبئ، والارتشاف ( ٢٦٩/٣ ).
  - (٦) في ( َ ب ): عشر. (٢) في ( أ ): بالمعجمتين.
  - (٨) ينظر اللغات في: الجني الداني ( ٨٢ ). (٩) راجع الإنصاف ( ٢٨ ) وما بعدها.
    - (١٠) الصحاح، مادة: « لعل ».

قوله: « يسلو » من سلوت عنه سلوًا، إذا أبرد قلبه من هواه، قوله: « قيضت » أي: سلطت، قال تعالى: ﴿ وَقَيَّضَانَا لَهُمْ قُرْنَاتَهُ ﴾ [ نصلت: ٢٥]، قوله: « هواجس »: جمع هاجسة، من هجس في صدري شيء إذا حدث، والهاجس: الخطر، قوله: « تغريه » من الإغراء؛ وهو التحريض، قوله: « بالوجد » وهو شدة الشوق.

## الإعراب:

قوله: « إذا »: للشرط، و « قلت »: جملة من الفعل والفاعل، وقعت فعل الشرط، وقوله: « قيضت »: جواب الشرط، قوله: « علَّ القلب يسلو »: جملة من الفعل والفاعل، وقعت مقولًا للقول، والقلب: منصوب بعل، و « يسلو »: جملة خبره، قوله: « هواجس »: مفعول لقيضت، ناب عن الفاعل، قوله: « لا تنفك... إلى آخره » في محل الرفع على أنه صفة لهواجس، ولا تنفك من الأفعال الناقصة، ولا تعمل إلا إذا صحبت نفيًا موجودًا أو مقدرًا أو نهيًا أو دعاءً؛ كزال وبرح وفتى (١)، وفيه ضمير مستتريرجع إلى الهواجس وهو اسمه، وقوله: « تغريه بالوجد »: خبره والضمير المنصوب فيه يرجع إلى القلب.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يسلو » حيث أظهر الضمة على الواو؛ فدل هذا أن المحذوف عند دخول الجازم هو الضمة الظاهرة التي كانت على الواو، وهذا على رأي بعض النحاة (٢).

~ ~ ~

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٣٣/١ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٩٦/١ ).

<sup>(</sup>٢) يراجع في هذا شرح التسهيل لابن مالك ( ٥/١٥) وهمع الهوامع للسيوطي ( ٥٣/١) وتوضيح المقاصد ( ١١٩/١).



# الشاهد السابع والأربعون (۲٬۱)

أقول: هذا البيت أنشده الفراء ولم ينسبه إلى أحد.

وهو من البسيط، وفيه الخبن والقطع، وهو قوله: « ديار » فإنه فعلن، وهو مقطوع.

قوله: « وما نبالي » أي: وما نكترث، من بالى يبالي مبالاة، قوله: « جارتنا » تأنيث الجار، قوله: « أن لا يجاورنا » [ جاء ] (٢) فيه « علَّا يجاورنا » بإبدال الهمزة عينًا، [ قوله: ] (٤) « إلاك » أي: إلا إياك، قوله: « ديار » أي أحد يقال ما بها (٥) ديار، أي ما بها أحد، وكذلك ما بها دوري، وهو فَيْعَال من درت، وأصله: ديوار؛ قلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء.

المعنى: إذا كنت أيتها <sup>(٦)</sup> المحبوبة جارة لنا، لا نبالي ألا يجاورنا أحدٌ غيرك؛ ففيك الكفاية وحاصله: أنتِ المطلوبة، فإذا حصلتِ فلا التفات إلى غيرك.

## الإعراب:

قوله: « وما نبالي »: جملة من الفعل والفاعل و « أن لا يجاورنا » في محل النصب مفعوله،

(٦) في (أ): أيها.

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۵۷ ) دار الجيل، وتوضيح المقاصد ( ۱۲۸/۱ )، وأوضح المسالك ( ۱۰۰/۱ ) دار المعرفة ومعه مصباح السالك، وشرح ابن عقيل ( ۹۰/۱ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر البسيط، مجهول القائل، وهو في الخزانة ( ۲۷۸/۲ )، والخصائص ( ۳۰۷/۱ )، والدرر ( ۱۷٦/۱ )، وشرح شواهد المغني ( ۸٤٤ )، وشرح شواهد ابن عقيل ( ۱۲ )، وشرح أبيات المغني ( ۳۳/۲ ).

<sup>(</sup>٣،٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): ما فيها.

و ( أن ): مصدرية، والتقدير: ما نبالي عدم مجاورة أحد غيرَك إيانا، إذا ما كنت أنت جارتنا، وكلمة: ( ما ): زائدة، والمعنى: حين كنت، ويجوز أن تكون مصدرية، والتقدير: حين كونك جارتنا، قوله: ( ديار ): مرفوع بقوله: ( يجاورنا )، و ( إلا ): بمعنى غير، وهو استثناء مقدم، والمعنى: أن لا يجاورنا ديار إلا أنت.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **إلاك** » فإنه أتى بالضمير المتصل بعد إلا، وكان القياس أن يقال: إلا إياك بالضمير المنفصل، وهذا شاذ لضرورة الشعر (١).

## الشاهد الثامن والأربعون (٢،٢)

| تْ عَلَيٌّ فَمَا لِي عَوْضٌ إِلَّاهُ نَاصِرُ | بَغَــٰ | فِئَةٍ | مِنْ | العَرْشِ | ؠؚۯؙؙۘۘ | أَعُوذُ | <u>ئم</u> |
|----------------------------------------------|---------|--------|------|----------|---------|---------|-----------|
|----------------------------------------------|---------|--------|------|----------|---------|---------|-----------|

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من الطويل.

قوله: « من فئة » أي من جماعة، والهاء عوض من الياء التي نقصت في وسطه، وأصله: في مثال فيع؛ لأنه من فاء، ويجمع على فئون وفئات، قوله: « بغت » من البغي؛ وهو الظلم والعدوان.

#### الإعراب:

قوله: « أعوذ »: جملة من الفعل والفاعل وهو أنا مستتر فيه، و « برب العرش » صلة، و « من فئة » متعلق بأعوذ، وفيه ضمير حذف تقديره: من شر فئة، أو من ظلم فئة، وما أشبه ذلك، قوله: « بغت »: جملة من الفعل والفاعل في محل الجر؛ لأنها صفة لفئة، قوله: « علي »: صلة [ بغت ] (1) في محل النصب، قوله: « فما لي » كلمة ما بمعنى ليس، و « ناصر » مرفوع

<sup>(</sup>۱) قال ابن عصفور: « ومنه وضع ضمير النصب المتصل بدل ضمير النصب المنفصل أو بدل ضمير النفس.... ومن الثاني قوله: أنشده الفراء ( ... البيت ) يريد إلا إياك، فوضع الضمير المتصل وهو الكاف موضع المنفصل للضرورة ». ينظر الضرائر ( ٢٦٢، ٢٦٢ )، وابن يعيش ( ١٠١/٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٥٢/١ )، وتوضيح المقاصد ( ١٢٨/١ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ١٢٩/١ )، وشرح ابن عقيل ( ٨٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، غير منسوب في مراجعه لأحد، وهو في شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧٦/٢ )، وشرح التصريح ( ٩٨/١ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

اسمه، وقوله: « **إلاه** »: خبره، قوله: « عوض »: ظرف لاستغراق المستقبل مثل: أبدًا، إلا أنه مختص بالنفي، وهو مبني على الضم، وقد جاء فيه البناء على الكسر والفتح – أيضًا، فإذا أضيف يعرب؛ كما في قولك: لا أفعله عوض العائضين (١).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **إلاه** » حيث وقع الضمير المتصل بعد « إلا »، وهو شاذ، وكان القياس أن يقال: إلا إياه <sup>(۲)</sup>، وأنكر المبرد وقوع المتصل بعد « إلا » مطلقًا، حتى إنه أنشد قوله: « **إلاك ديار** » في البيت السابق: سواك ديار، وأنكر رواية: إلاك. فافهم <sup>(۳)</sup>.

# الشاهد التاسع والأربعون (١٠٠٠)

# اللهِ وَمَا أُصَاحِبُ مِنْ قَوْمٍ فَأَذْكُرهُمْ إِلَّا يَزِيدُهُمْ حُبًّا إِلَيَّ هُـمُ

أقول: قائله هو زياد بن حمل بن سعد بن عميرة بن حريث، ويقال: زياد بن منقذ، وهو أحد بني العدوية من بني تميم، وأتى اليمن فنزع إلى وطنه ببطن الرمث، وهو من بلاد بني تميم (٦)،

فما لي إلا الله لا شيء غيره وما لي إلا الله غيرَك ناصرُ

كأنه قال: إلا إياك ٥. المقتضب (٤٢٤/٤). (٤) ابن الناظم (٢٣)، وأوضح المسالك (٢٥/١). (٥) البيت من بحر البسيط، من قصيدة عدتها أربعة وأربعون بيتًا لزياد بن حريث، ويقال: لزياد بن منقط، وانظرها بتمامها في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (١٣٨٩)، وتوجد منها أبيات كثيرة في الخزانة (٢٤٦/٥)، وفي شرح أبيات مغنى اللبيب (٢٠٢/١)، وشرح شواهد المغنى للسيوطي (١٣٤)، وانظر بيت الشاهد في: سر الصناعة

( ۲۷۱ )، وشرح التصريح ( ۱۰٤/۱ )، وشرح شواهد المغنى ( ۱۳۵ – ۱۳۷ )، وابن يعيش ( ۲٦/٧ )، والأغاني

( ۳۳۰/۱۰ )، والمغني ( ۱٤٦ ).

(٦) قال البغدادي في الخزانة ( ٥/ ٥٠): « واسم المرار هذا زياد بن منقذ، قاله الحصري في زهر الآداب، وإلى اسمه نسب الشعر. وفي الحماسة قال شراح الحماسة: هو لزياد بن منقذ، وهو أحد بني العدوية من تميم، ولم يقل غير هذه القصيدة، ولم يقل أحد مثلها، وكان قد أتى اليمن فنزع إلى وطنه ببطن الرمة. قال أبو العلاء: الرمة: واد بنجد، يقال بتشديد الميم وتخفيفها وصحفه بعضهم، وتبعه العيني، فقال: ببطن الرمث بالمثلثة، وقد نسب الحصري أيضًا هذا الشعر للمرار، قال: أنشد أبو عبيدة لزياد بن منقذ الحنظلي، وهو المرار العدوي، نسب إلى أمه العدوية، وهي فكيهة بنت تميم ابن الدئل بن حل بن عدي بن عبد مناة بن أد بن طابخة، فولدت لمالك بن حنظلة عديًّا ويربوعًا. فهؤلاء من ولده. يقال لهم: بنو العدوية، وكان زياد نزل بصنعاء فاجتواها ومنزله في نجد، فقال في ذلك قصيدةً يقول فيها، وذكر قومه:

لم ألق بعدهم حيًا فأخبرهم إلا يريدهم حيبًا إلي هم وأراه أول من استثار هذا المعنى ».

<sup>(</sup>١) ينظر مغنى اللبيب (١٥٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر ما قيل في ذلك في: شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧٥/٢). ٢٧٦ ).

<sup>(</sup>٣) قال المبرد: ﴿ فِي باب: هذا تكرير الاستثناء بغير عطف ... ومن ذلك قوله:

ولا شَعُوبُ هوًى منّى ولا نُقُمُ عَنْسًا ولا بَلَدًا حَلَّتْ بِهِ قُدُمُ فلا سقاهنَّ إلا النَّارَ تَضْطَرهُ وادِي أُشَيَّ وفتيانٌ بهِ هُضُمُ على العشيرة والكافونَ ما جَرَمُوا وباكر الحي مِنْ صُرَّادِهَا صِرَهُ عنهم إذا كَلَحَتْ أنيابُها الأَزُمُ بِنَجْوَةِ منْ حِذَارِ الشرِّ مُعْتَصِمُ وفي اللقاءِ إذا تَلْقَى بهم بُهَمُ فَوَارِسُ الخيل لا مِيلُ ولا قَزَمُ إلاَّ يَزِيدُهمْ حُبًّا إِلَيَّ هُمُ جَم الرَّمَادِ إذا ما أخمدَ البرمُ إذا الأنوف امترى مكنونها الشَّبَهُ يستن منه عليهم وابلٌ رَذِمُ من مستجير غزير صوبُهُ دِيمُ إلا غدا وهو سَامِيَ الطرف مُبتَسِمُ حتى ينالَ أمورًا دونها قُحَمُ عرفاءَ يَشْتُو عليها تَامِكٌ سَنِمُ ولا يشح عليها حين تَقْتَسِمُ قدامَهُ زَانَهَا التشريفُ والكرَمُ عَلُّوا كَمَا عَلَّ بعد النَّهْلَةِ النَّعَمُ لدَى النَّوَاحِل في أَرْسَاغِهَا الخَدَمُ فقلتُ أهى سرت أم عادني حُلُمُ وأنشد وهو من قصيدة طويلة، وأولها (١): ١ - لا حبَّذَا أَنْتِ يَا صَنْعَاءُ مِنْ بَلَدِ ٢ - ولن أُحِبُّ بِلادًا قد رَأَيْتُ بِهَا ٣ - إذا سَقَى اللَّهُ أَرْضًا صَوْبَ غَادِيَةٍ ٤ - وحبذا حينَ تُمْسِي الريحُ بَارِدَةً ٥- الحَامِلُونَ إِذَا مَا جَرَّ غيرُهُمُ ٦ - والمُطْعِمُونَ إِذَا ما هَبَّتْ شآمِيَةٌ ٧- وشَتْوَةِ فلَّلُوا أَنْيَابَ لزبتها ٨ - حتى انجُلَى حَدُّهَا عنهم وجارهم ٩ - هُمُ البُحُورُ عَطَاءً حينَ تسأَلُهُمْ ١٠ - وَهُمْ إِذَا ۚ الْحَيْلُ حَالُوا فِي كُواثِبِهَا ١١ - لَمْ أَلْقَ بعدهم حيًّا فأُخْبِرَهُمْ ١٢ - كَمْ فيهمْ مِنْ فَتَى خُلْوٌ شَمائِلُهُ ١٣ - تحبّ زوجاتِ أقوام حملايلَهُ ١٤ - تَرَى الأرامِلَ والهلاكَ تتبعُهُ ١٥ - كَأَنَّ أَصْحَابَهُ بالقفر يَمْطُرُهُمْ ١٦ - غَمْرُ النَّدَى لا يَبِيتُ الحَقّ يَتْمُدُهُ ١٧ - إلى المكارم يَبْنِيهَا وَيَعْمُرُهَا ١٨ - تشقى بهِ كُلُّ مِرْبَاع مُودَّعَةٍ ١٩ - من العَقَائِل لا يَدْعُو لِينسِرها ٢٠ - تَرَى الجِفَانَ منَ الشِّيزَى مُكَلَّلَةً ٢١ - يَتُوبُهَا النَّاسُ أَفْوَاجًا إِذَا نَهلُوا ٢٢ - زَارَتْ رُوَيْقَةُ شُعْثًا بعدَمَا هجعُوا ٢٣ - فقمتُ للزُّورِ مُرْتَاعًا وأَرَّقَنِي

<sup>(</sup>١) القصيدة في شرح شواهد المغني (١٣٤) وما بعدها.

من القريبِ ومعهَا النومُ والسَّأمُ تَمْشِي الهُوَيْنَى ومَا يَبْدُو لَهَا قَدَمُ دُرْمٌ مَرَافِقُهَا في خَلْقِهَا عَمَمُ وَمَا أَهَلَّ بِجَنْبِي نَخْلَةَ الْحُرُمُ عيشٌ سلوتُ به عنكمْ ولا قِدَمُ لا والذي أصبحتْ عندِي لهُ نعمُ خَلَّ النَّقَا بِمَروح خَمْهَا زِيمُ مِنَ الثَّنايَا التي لم أقلها ثَرَمُ وحيثُ يُبْنَى منَ الحِنَّاءَةِ الأَطُمُ وَهَلْ تَغَيَّرَ مِنْ آرامِهَا إِرَمُ جَبَّارُهَا بالْحَيَا والحَمْل مُحْتَزِمُ لَمْ يَغْذُهُنَّ شَقَا عيش ولم يُتُمُ جَارٌ غَريبٌ ولا يُؤْذَى لهم حشمُ وفي الرِّحَالِ إِذَا لاقَيْتَهِمْ خَدَمُ جرداء سابِحة أو سابح قدم بِفِتْيَةِ فيهم المَرَّارُ والحكم إلا جِيَادُ قسيِّ النبع واللَّجُم للصيدِ حِين يُصِيخُ القَانِصُ اللَّحِمُ أَفْنَى دَوَابِرَهُنَّ الرَّكْضُ والأَكُمُ كما تطاير عَنْ مُرْضَاحِهِ العَجَمُ طَلَّاعُ أَنْجِدَةٍ في كَشْجِهِ هضمُ

٢٤ - وَكَانَ عَهْدِي بِهَا وَالْمَشْيُ يَنْهَضُهَا ٢٥ - وبالتكالِيفِ تأتِي بيتَ جَارَتِهَا ٢٦ - سُودٌ ذَوَائِبُهَا حُمْرٌ تَرَائِبُهَا ٢٧ - رُوَيقُ إِنِّي ومَا حجَّ الحَجِيجُ لَهُ ٢٨ - لَمْ يُنْسَنِي ذِكْرَكُمْ مُذْ كَمْ أُلاقِكُمْ ٢٩ - ولمْ تُشَارِكُكَ عِنْدِي بعدُ غانِيَةٌ ٣٠ - مَتَى أَمرُ على الشقْرَاءِ مُعْتَسِفًا ٣١ - والوشم قد خَرَجَتْ مِنْهَا وقابلها ٣٢ - يا ليتَ شِغْرِي عنْ جَنْبِي مُكَشَّحَةٍ ٣٣ - عَنِ الأَشَاءَةِ هلْ زَالَتْ مَخَارِمُهَا ٣٤ - وَجَنَّةٍ مَا يَذُمُّ الدهرُ حاضِرُهَا ٣٥ - فيهَا عَقَائِلُ أَمْثَالُ المَهَا خُرُدٌ ٣٦ - يَنْتَابُهُنَّ كِرَامٌ ما يَذُمُّهُمُ ٣٧ - مُخَدَّمُونَ ثِقَالٌ في مَجَالِسِهمْ ٣٨ - بلْ ليتَ شِعْرِي متى أَغْدُو تُعَارِضُنِي ٣٩ - نحوَ الأُمَيْلِحِ أَوْ سَمْنَانَ مبتكرًا . ٤ - ليسَتْ علَيْهِمْ إِذَا يَغْدُونَ أَرْدِيَةً ٤١ - مِنْ غَيْرِ عُدْم ولكنْ مِنْ تبذلهم ٤٢ - فَيَفْزَعُونَ إِلَى جُرْدٍ مُسَوَّمَةٍ ٤٣ - يَصْرُخْنَ صمّ الحَصَا في كلِّ هَاجِرَة ٤٤ - يغدُو أَمَامَهُمْ في كُلِّ مَرْبَأَةٍ وهي من البسيط والقافية من المتراكب <sup>(١)</sup>.

١ - قوله: « ولا حبذا أنت » أشار به (٢) إلى الشيء، والتقدير: لا أنت يا صنعاء محبوبة في

<sup>(</sup>١) في (أ): والقافية متراكب. (٢) في (أ): أشير.

الأشياء، ولما كان « ذا » يشار به إلى الشيء وقع للمذكر والمؤنث على حالة واحدة، لكن (١) لفظ الشيء عام يشمل الكل، وصنعاء: مدينة اليمن، و « شعوب » بفتح الشين المعجمة وضم العين المهملة وفي آخره باء موحدة؛ موضع باليمن، و « نقم » بضم النون والقاف – أيضًا – موضع بها.

٢ - و « عنسًا » بفتح العين المهملة وسكون النون وفي آخره سين مهملة؛ حي باليمن،
 و « قدم » بضم القاف والدال كذلك.

٣ - قوله: « صوب غادية » الصوب: نزول المطر، والغادية بالغين المعجمة؛ سحابة تنشأ
 صبائحا، قوله: « تضطرم » في موضع الحال للنار.

٤ - قوله: « أشي » بضم الهمزة وفتح الشين المعجمة وتشديد الياء؛ اسم موضع يروى مصروفًا [ وغير مصروف ] (٢)، قوله: « هضم » بضمتين؛ جمع هضوم، وهو المنفاق في الشتاء.

7 - قوله: « شآمية » نصب على الحال، قوله: « من صرادها » بضم الصاد المهملة وتشديد الراء، وهو السحاب البارد، و « صرم » بكسر الصاد وفتح الراء، ومعناه: القطع كأنها جمع صرمة.

٧ - قوله: « فللوا » أي كسروا، و « اللزبة » بفتح اللام وسكون الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة؛ السنة المجدبة، وجعل الأنياب مثلًا لشدائدها، و « الكلوح » بدوّ الأسنان عند العبوس، و « الأزم » بضم الهمزة والزاي المعجمة؛ جمع أزوم وهي العوارض.

٨ - و « النجوة »: الأرض المرتفعة لا يبلغها السيل.

٩ - و « عطاء » نصب على التمييز، ويجوز أن يكون مفعولًا له، قوله: « بهم بهم » الباء في الأول حرف جر دخلت على الضمير، وفي الثاني من نفس الكلمة وهي (٣) جمع بهمة؛ وهو الشجاع الذي لا يدري كيف يؤتى لاستبهام شأنه، وهو مبتدأ وخبره قوله: « في اللقاء ».

• ١٠ - قوله: « كواثبها »: جمع كاثبة؛ وهي قدام المنسج من الدابة، وهو أعلى الظهر منها، و « ميل » بكسر الميم؛ جمع أميل، وهو الذي يَزُورٌ عن وجه الكتيبة عند الطعان، وقيل: هو الذي لا يثبتُ على ظهر الفرس، و « القزمُ » بفتح القاف والزاي المعجمة؛ الصغار، يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر [ والمؤنث.

١٢ – قوله: « إذا ما أخمد البَرَمُ » بفتح الباء الموحدة والراء المهملة؛ وهو الرجل الشحيح

<sup>(</sup>١) في (أ): لأن. (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): وهو.

الذي لا يدخل مع القوم في الميسر، ومفعول أخمد محذوف تقديره: ] (١) إذا أخمد البرم النار البخله.

۱۳ - قوله: « امترى »: استخرج، و « الشَّبم » بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة؛ البرد،
 وأراد « بالمكنون » ما يسيل من الأنوف عند البرد.

١٤ - و « الأرامل »: جمع أرملة وأرملٍ؛ لأنه يقع على الذكر والأنثى، و « الهلاك » بضم الهاء؛ هم الذين انقطع زادهم، قوله: « يستن » أي: ينصب، من سَنَنْتُ الماء إذا ما صببته وأسننته بمعنى، و « الوابل »: المطر العظيم القطر، و « رذم » من رذم الشيء، إذا سال.

١٥ - قوله: « من مستحير » المستحير بالحاء المهملة؛ سحاب ثقيل متردد ليس له ريح تسوقه، و « غزيرًا » أي كثيرًا صوبُه، أي نزول مطره، و « ديم » بكسر الدال وفتح الياء آخر الحروف؛ جمع ديمة، وهو المطر الذي ليس فيه رعد ولا برق، أقله ثلث النهار وثلث الليل، وأكثره ما بلغ من الغد.

۱٦ - قوله: « يثمده » (٢): يكثر عليه حتى يفنى ما عنده، والماء الثمود: المزدحم عليه حتى يُثْرَفُ نزفًا.

- و « القحم » بضم القاف وفتح الحاء المهملة الشدائد؛ وهو  $^{(7)}$  جمع قحمة.

1 \ \ - و « المرباع »: الناقة التي من شأنها أن تضع ولدها في الربيع، وهو المحمود في النتاج، وهو بناء المبالغة، و « المودعة »: المُكْرَمَة يصونها عن الحمل لنفاستها عندهم، و « العرفاء »: التي لسمنها صار لها كالعرف، ويقال: التي صار لها على عنقها كالعرف من الوبر، و « التأمك » بالتاء المثناة من فوق؛ السنام المشرف، و « السنيم » بفتح السين وكسر النون؛ العالي يقال: بعير سنم؛ أي: مشرف السنام.

١٩ – و « العقائل »: جمع عقيلة؛ وهي كريمة الإبل، وعقيلة كل شيء: أكرمه.

٢٠ و « الشيزى » بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الزاي المعجمة؛
 وهو خشب أسود يُتَّخذُ منه القصاع وكذلك الشيز، قوله: « مكللة » أراد أن الجفان المعدة
 للأضياف عليها كالأكاليل من فدر اللحم.

٢١ - و « أفواجًا » نصب على الحال، قوله: « إذا نهلوا » أي: إذا عطشوا، والناهل: العطشان

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢) في (أ): بشمره.

<sup>(</sup>٣) في (أ): وهي.

والريان – أيضًا – وهو من الأضداد، قوله: « علُّوا » من العلل، وهو الشرب الثاني، يقال: علل بعد نهل، وعله يتعدى، و « النعم » تقع على الأزواج الثمانية، والغالب عليها الإبل.

٢٢ - قوله: « وزادت رويقة » وهي امرأة، قوله: « شعثًا » أي: قومًا شعثًا، وهو جمع أشعث
 وهو الأغبر، و « الخدم » بفتح الخاء المعجمة والدال؛ جمع خدمة؛ وهي الخلخال.

٢٣ - و « الزور »: الزائر، و « مرتاعًا » نصب على الحال، من الروع وهو الفزع.

٢٤ - قوله: « يبهظها » أي: يثقل عليها ويشق.

 ٢٥ – و « الهوينى » تصغير الهونا، والهونا: تأنيث الأهون، وموضعها من الإعراب النصب على المصدر.

٢٦ - قوله: « درم » بضم الدال المهملة وسكون الراء، يعني: لم يكن لمرافقها حجم لكثرة اللحم عليها، قوله: « عمم » بفتح [ العين ] (١) المهملة [ والميم ] (١) أي: طول.

۲۷ – قوله: « رویق » منادی مرخم [ یعني: یا رویقة ] <sup>(۳)</sup>، قوله: « بجنبي نخلة » وهو مکان یقرب [ من ] <sup>(۱)</sup> مدینة النبي ﷺ، قوله: « وما أهل » أي له.

۲۸ – قوله: « لم ينسني » جواب القسم. ويجاب اليمين من حروف النفي بما ولا (°)،
 ولكنه اضطر، فوضع ( لم ينسني ) موضع ( ما أنساني ).

٢٩ - و « الغانية »: التي غنيت بجمالها.

۳۰ - و « الشقراء » فرسه. قال الأصمعي: قيل: والشقراء بلد لعكل، وفيه نخل، وقيل: إنه هضبة، و « الاعتساف »: الأخذ على غير هداية ولا دراية، قوله: « خل النقا » مفعول ( معتسفًا ) (٢)

<sup>(</sup>١-٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٤) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٥) يجاب عن القسم من حروف النفي ( لا ) و ( ما ) و ( إن )، قال سيبويه: « هذا باب الأفعال في القسم، وإذا حلفت على فعل منفي لم تغيره عن حاله التي كان عليها قبل أن تحلف، وذلك قولك: والله لا أفعل ». الكتاب لسيبويه ( ١٠٠/٣ )، وقال ابن مالك: « ونبهت بقولي: وبالنفي بما أو لا أو إن على النوافي المخصوصة بجواب القسم وهي مخصوصة بالفعل فأرادوا أن يكون ما ينفى به الجواب مما لا يمتنع دخوله على الاسم؛ لأن ما لا يمتنع دخوله على الاسم ويجوز دخوله على الفعل والجواب، قد يصدر بكل واحد منهما؛ فلذلك لم ينف جواب القسم – دون ندور – بغير الثلاثة التي لا تختص إلا أن المنفي بها في القسم لا يتغير عما كان دون قسم، إلا إن كان فعلًا موضوعًا للمضي فقد تحدد له الانصراف إلى معنى الاستقبال ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٠٦/٣ ).

<sup>(</sup>٦) في (أ): متعسف.

والخل بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام؛ طريق في الرمل يذكر ويؤنث، و « النقا » مقصور؟ كثيب من الرمل، قوله: « بمروح » بفتح الميم وضم الراء وفي آخره حاء مهملة، يقال: فرس مروح وممراح، أي: نشيط، قوله: « زيم » بكسر الزاي المعجمة وفتح الياء آخر الحروف؟ أي متفرق، ويقال: مكتنز؛ أي: غليظ.

٣٦ - قوله: « والوشم » بفتح الواو وسكون الشين المعجمة، قيل: إنه بلد ذو نخل دون اليمامة وهناك قبائل من مضر وربيعة، وقوله: « قد خرجت منه » أي الفرس المروح أو الناقة منه، أي من الوشم، و « الثنايا »: العقبات، قوله: « لم أقلها » أي: لم أبغضها، و « الثرم » بفتح الثاء المثلثة والراء؛ وهو الذي يصيب الثنايا، ومنه الأثرم وهو الذي سقطت بعض ثناياه فصارت بينها فرجة.

٣٢ – قوله: « جنبي مكشحة » هي موضع، ويروى: جزعي مكشحة، و « الحنأة » بكسر الحاء المهملة وتشديد النون، اسم رمل، و « الأطم » بضمتين؛ الحصن وكل بناء مرتفع.

٣٣ - و « الأشاءة » بفتح الهمزة والشين المعجمة؛ موضع، و « المخارم »: جمع مخرم بفتح الميم وسكون الحاء المعجمة وكسر الراء؛ منقطع أنف الجمل (١)، و « الآرام »: جمع ريم بالكسر وهو الظبي الأبيض الحالص، و « الإرم » بكسر الهمزة وفتح الراء؛ حجارة تنصب علمًا في المفازة.

٣٤ – قوله: « جبارها » الجبار بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة؛ من النخل ما طال وفات اليد، يقال: نخلة جبارة وناقة جبارة، أي: عظيمة سمينة، قوله: « بالحيا » (٢) أي بالخصب، ويروى: بالندي و « محتزم » بالحاء المهملة والزاي المعجمة أي ملتف.

٣٥ - قوله: « فيها » أي: في الجنة، « عقائل » أي: كرام من النساء، و « المها » جمع مهاة وهي البقرة الوحشية، ويروى: الدمى جمع [ دمية ] (٣) وهي الصورة من العاج ونحوه، قوله: « خرد » بضم الخاء المعجمة والراء جمع خريدة وهي الحيية من النساء (٤) تجمع (٥) على خرائد - أيضًا -.

٣٦ - و « حشم الرجل »: أتباعه.

۳۷ – وأراد بـ « الثقال » ذوو الوقار والحلم.

۳۸ - و « الجرداء »: الفرس الذي لا شعر عليها، و « السابح »: الفرس الجاري، و « قدم »
 بمعنى متقدم.

<sup>(</sup>١) في (أ): الحبل، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): ويجمع.

<sup>(</sup>٢) في (أ): بالحياء.

<sup>(</sup>٤) الصحاح، مادة: « خرد »، واللسان، مادة: « خرد ».

٣٩ – و « الأميلح » بضم الهمزة وفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وكسر اللام وفي آخره حاء مهملة؛ وهو ماء لبني ربيعة، و « سمنان » بفتح الميم وسماة؛ وهو ماء لبني ربيعة، و « سمنان » بفتح الميم وتشديد الراء؛ اسم رجل، وكذلك الحكم بفتحتين.

١٤ - و « العدم » بالضم؛ الفقر، و « التبذل » بالذال المعجمة: ترك التصاون (١)، و « القانص » الصائد، من قنص، و « اللحم » بفتح اللام و كسر الحاء؛ صفة مشبهة من لحم إذا اشتهى [ اللحم ] (٢).

٤٢ - قوله: « فيفزعون » أي يلجئون، و « الجرد » بالضم؛ جمع جرداء وقد ذكرناه الآن، و « مسومة »: معلمة، ويروى: مسحجة؛ أي: سحج بعضها بعضًا بالعض، و « الدوابر »: جمع دابرة، و « الحافر » وهو ما حاذى مؤخر الرسغ، و « الأكم »: جمع أكمة.

٤٣ – قوله: « يضرحن » من ضرحه الفرس بيده إذا ضربه بها، ويروى: يرضخن، من الرضخ وهو الرمي، والمرضاخ: الحجر الذي يكسر عليه النوى أو به، قوله: « كما تطاير » ويروى: كما تطايح، من الصيحة وتضابح من الضبح، وهو الصوت.

25 - قوله: « مربأة » أي: مرقبة، من ربأت القوم وارتبأتهم إذا رقبتهم، قوله: « أنجدة »: جمع نجد؛ كفرخ وأفرخة، و « النجد »: ما ارتفع من الأرض، يقال: فلان طلاع أنجدة وطلاع الثنايا إذا كان ساميًا لمعالي الأمور، و « الكشح »: ما بين الخاصرة إلى الضلع، و « الخلف والهضم » بفتحتين؛ انضمام الجنبين.

## الإعراب:

قوله: « وما أصاحب » كلمة « ما » للنفي، و « أصاحب »: جملة من الفعل والفاعل و « من قوم » مفعوله، وكلمة: « من » زائدة، وزيادة « من » في النفي كثيرة، والخلاف في زيادتها في الإثبات (٣).

والمعنى: ولست أصاحب قومًا فأذكر لهم قومي إلا يزيدون أنفسهم حبًّا إليَّ، وحاصل المعنى: ما صاحبت قومًا بعد قومي فذكرت قومي لهم إلا بالغوا في الثناء عليهم حتى يزيدوا قومي حبًّا. قوله: « فأذكرهم » بنصب الراء؛ لأنه جواب النفي، ويجوز فيه الرفع عطفًا على قوله: « فأذكرهم »، قوله: « إلا يزيدهم... إلخ » جملة من الفعل والفاعل والمفعول، أما الفعل فهو

<sup>(</sup>١) اللسان، مادة: « بذل ». (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك: « ولا يكون المجرور بها عند سيبويه إلا نكرة بعد نفي أو نهي أو استفهام نَحو: ﴿ هَلَ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ اللهِ ﴾ [ فاطر: ٣ ] وإلى النهي والاستفهام أشرت بذكر شبه النفي، وأجاز أبو الحسن الأخفش وقوعها في الإيجاب وجرها المعرفة، وبقوله أقول لثبوت السماع بذلك نظمًا ونثرًا... ». شرح التسهيل لابن مالك ( ١٣٨/٣ )، وينظر الكتاب لسيبويه ( ٣١٥/٢)، وتوضيح المقاصد ( ٢٠٣/٢ ).

يزيد وأما الفاعل فهو قوله: «هم» الذي في آخر البيت، وأما المفعول فهو قوله: «هم» الذي في «يزيدهم»، و «حبًا » مفعول ثان، وقال ابن مالك: الأصل يزيدون أنفسهم، ثم صار يزيدونهم، ثم فصل ضمير الفعل للضرورة، وأُخِّر عن ضمير المفعول به (۱).

وقال ابن هشام: وحاصله على ذلك ظنه أن الضميرين لمسمى واحد، وليس كذلك؛ فإن مراده أنه ما يصاحب قومًا فيذكر قومه لهم إلا ويزيد هؤلاء القوم قومه حبًّا إليه؛ لما يسمعه من ثنائهم عليهم (٢).

### الاستشهاد فيه:

في فصل الضمير المرفوع لأجل الضرورة؛ لأن القياس أن يقال: ألا يزيدونهم حبًّا إليَّ. وقال الخطيب التبريزي: ارتفع «هم» الأخير بـ «يزيد» ووقع المنفصل موضع المتصل لأن الوجه أن يقال: إلا يزيدونهم حبًّا إليَّ، وهذا كما يوضع الظاهر موضع المضمر، والمضمر موضع الظاهر. وزعم [ بعض ] (٣) من فسر الضرورة بما ليس للشاعر عنه مندوحة، أن هذا ليس بضرورة لتمكن الشاعر أن يقول: ألا يزيدونهم حبًّا إليَّ هم، ويكون الضمير المنفصل توكيدًا للفاعل (٤). وردَّه ابن مالك بأنه يقتضي كون الفاعل والمفعول ضميرين متصلين لمسمى واحد، وإنما يجوز في باب ظن، نحو قوله تعالى: ﴿ أَن رَّاهُ أَسْتَغْنَ ﴾ [ العلق: ٧ ] وهذا سهو؛ لأن مسمى الضميرين مختلفان؛ إذ ضمير الفاعل راجع لقوم، وضمير المفعول لقومه الممدوحين (٥) فافهم. الشميرين مختلفان؛ إذ ضمير الفاعل راجع لقوم، وضمير المفعول لقومه الممدوحين (٥) فافهم.

بالبَاعِثِ الوَارِثِ الأَمْوَاتِ قَدْ ضَمِنَتْ
 إيَّاهُمُ الأَرْضُ في دَهْرِ الدَّهَارِيرِ

أقول: قيل: قائله أمية بن أبي الصلت ولا يوجد في ديوانه، والأكثرون على أنه للفرزدق،

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: « فـ ( هم ) الأخير فاعل ( يزيد )، وظن بعضهم أن هذا جائز في الشعر؛ لأن قائله لو قال: يزيدونهم لصلح فيجعل المتصل وهو الواو فاعلًا، والمنفصل توكيدًا. وهذا وهم؛ لأن لك ضميرين متصلين لمسمى واحد، أحدهما فاعل والآخر مفعول، وذلك لا يكون في غير فعل قلبي ». ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٥٦/١ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر المغني ( ١٤٦ ) والنص فيه كاملًا. (٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الضرائر الشعرية لابن عصفور ( ٢٦٠ )، وشرح التصريح ( ١٠٧/١ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح التسهيل لابن مالك (١٥٦/١).

<sup>(</sup>٦) ابن الناظم ( ٢٤ )، وتوضيح المقاصد ( ١٣٧/١ )، وأوضح المسالك ( ٦٦/١ )، وشرح ابن عقيل ( ١٠١/١ ). (٧) البيت من بحر البسيط، وقد اختلف في قائله على ما ذكره الشارح، فتارة يقال: هو للفرزدق وصححه الشارح، وهو موجود في ديوانه ( ١٩٠ )، وروايته:

وهو الأصح، وقبله (١):

١ - إِنِّي حَلَفْتُ وَلَمْ أَحْلِفْ عَلَى فَنَدِ فِنَاءَ بَيْتٍ مِنَ السَّاعِينَ مَعْمُورِ وهما من البسيط.

١ – [ قوله: « على فند » بفتح الفاء والنون، وهو الكذب. وقد أفند إفنادًا إذا كذب ] (٢) قوله: « فناء بيت » أراد به الكعبة المشرفة – عظمها اللَّه تعالى –، وأراد « بالساعين » الطائفين والذين يسعون إليه من كل الجهات، ويروى: من السارين.

 ٢ - و « الباعث » الذي يبعث الأموات ويحييهم بعد فنائهم، و « الوارث » الذي ترجع إليه الأملاك بعد فناء الملاك، قوله: « قد ضمنت » بكسر الميم المخففة بمعنى: تضمنت أي اشتملت عليهم، أو بمعنى كفلت؛ كأنها تكفلت بأبدانهم، قوله: « في دهر الدهارير » الدهر: الزمان، ويجمع على دهور، ويقال: الدهر: الأبد، ويقال: دهر داهر؛ كقولهم: أبد أبيد، وقولهم: دهر دهارير؛ أي شديد كقولهم: ليلة ليلاء، ونهار أنهر، ويوم أيوم، وساعة سوعاء، ويقال: دهرُ الدهارير: الزمن السالف، وقيل: أول الأزمنة السالفة، فهو من باب التشبيه (٣)؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَا نَقُل لَمُمَّآ أُفِّ ﴾ [ الإسراء: ٢٣ ]؛ لأنه إذا بعث من تقادم دهره وتطاول عهده فما قرب أولى، وإذا قيل: دهر دهارير بالصفة فمعناه: شديد كما ذكرنا، وأنشد سيبويه لرجل من أهل نجد (٤):

حَتَّى كَأَنْ لَمْ يكنْ إلا تَذَكَّرَهُ والدهرُ أَيَّتَمَا حَالٍ دَهَارِيرُ الإعراب:

قوله: « إني حلفت »: جملة اسمية مؤكدة بإن، وقولهم: « ولم أحلف »: جملة مؤكدة للجملة السابقة، وقوله: « على فند » متعلق بقوله: لم أحلف، قوله: « فناء البيت » كلام إضافي

إياهم الأرض بالدهر الدهارير

وأخرى لأمية بن أبي الصلت، وانظره في الخزانة ( ٤٠٩/٢ )، وشرح التصريح ( ١٠٥/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك (1/501).

(١) هذا البيت قبل بيت الشاهد ببيت آخر هو:

في أكبر الحج حافي غير منتعل

من حالف محرم بالحج مصبور (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٣) في (أ): التنبيه.

(٤) البيت من بحر من البسيط، نسب لعثير بن لبيد العذري، وقيل: لعثمان بن لبيد العذري، وقيل: لحريث بن جبلة، وقيل: لابن عيينة المهلبي، ومعناه: أن الدهر دهور متقلبة بالناس متصرفة بالخير والشر. ينظر اللسان، مادة: « دهر ». وهو في الكتاب لسيبويه ( ٢٤٠/١ )، وفيه يقول: « وأما قوله ( ... البيت ) فإنما هو بمنزلة قولك: والدهر دهارير كل حال وكل مرة، أي في كل حال وفي كل مرة، فانتصب لأنه ظرف كما تقول: القتال كل مرة وكل أحوال الدهر ». نصب على الظرف، والعامل فيه حلفت، قوله: « من الساعين » يتعلق بقوله: معمور، ومعمور مجرور؛ لأنه صفة للبيت، وقوله: « من الساعين » معترض بين الصفة والموصوف (1)، قوله: « بالباعث » متعلق بقوله: إني حلفت، و « **الأموات** » إما منصوب بالوارث على أن الوصفين يتنازعان فيه وأعمل الثاني (1)، وإما مخفوض بإضافة الأول والثاني على حد قولهم (1):

بين ذراعي وجبهة الأسد

قوله: « قد ضمنت » قد: للتحقيق، و « ضمنت »: فعل ماض، و « الأرض » فاعله، و « إياهم » مفعوله.

فإن قلت: [ ما محل هذه الجملة؟

قلت: حال من الأموات، ويجوز أن يكون صفة.

فإن قلت: الجملة بعد المعرفة ] (٤) لا تكون صفة.

قلت: الأموات جنس، وفيه معنى التنكير، قوله: « في دهر » يتعلق بقوله: « ضمنت »، وأضيف إلى الدهارير نحو: جرد قطيفة (°).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إياهم » حيث فصل الضمير المنصوب لأجل الضرورة، وكان القياس أن يقال: قد ضمنتهم، أي: تضمنتهم، كما ذكرنا (٢).

يا من رأى عاضًا أسربه .....

واستشهد به على حذف المضاف إليه وبقاء المضاف لعطف مثله عليه؛ أي جواز حذف المضاف إليه من الأول لدلالة الثاني عليه، وشرط الفراء أن يكون في المصطحبين كاليد والرجل وغيرهما. ينظر الكتاب لسيبويه ( ١٨٠/١ )، وابن يعيش ( ٢١/٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٤٨/١ ) وما بعدها، وتوضيح المقاصد ( ٢٨٢/٢ ) وما بعدها، وشرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٧٤/٢ )، والمغني ( ٤٥/٢ )، وابن يعيش ( ٢١/٣ )، والشاهد رقم ( ١٣٦ ) من الحزانة. ( ٤) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>١) في (أ): وموصوفها.

<sup>(</sup>٢) هذاً على مذهب البصريين، وأما الكوفيون فيعملون الأول. ينظر الكتاب لسيبويه ( ٧٦/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٦٤/٢ ) وما بعدها، وتوضيح المقاصد ( ٢٥/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بَحَرَ المنسرح، وقد نسب للفرزدق، ولكنه غير موجود بديوانه وصدره:

<sup>(</sup>٥) يقصد أن المضافُ إليه جنس للمضاف، والإضافة فيه على معنى ( من )، وهي إضافة محضة.

<sup>(</sup>٦) ينظر الضرائر الشعرية ( ٢٦١ ) وفيه يقول: « ومنه وضع ضمير النصب المتصل بدل ضمير النصب المنفصل، أو بدل النفس، فمن الأول، وأنشد البيت، ثم قال: يريد قد ضمنتهم ». وينظر الإنصاف ( ٤٠٩ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٥٦/١)، والخصائص ( ٢٠٧/١).

## الشاهد الحادي والخمسون (۲٬۱)

| أَحْسَابِهِمْ أَنَا أَوْ مِثْلِي | يُدَافِعُ عَنْ | الذِّمَارُ وَإِنُّمَا | الحَامِي | الذَّائِدُ | ن أَنَا |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|----------|------------|---------|
| <b>=</b>                         | _              |                       |          |            |         |

أقول: قائله هو الفرزدق همام بن غالب، وهو من قصيدة لامية، وبعد البيت المذكور قوله:

٢ - فَمَهْمَا أَعِشْ لا يُضْمِنُونِي وَلاَ أُضَع

٣ - يَوَدُ لَكَ الأَذْنَوْنَ لَوْ مُتَّ قبلَهُمْ

٤ - أَتَى أَبَدٌ مِنْ بَعْدِ حِدْثَانِ عَهْدِنَا

ه - وصدَّتْ فَأُعْلِنا بِهَجْرٍ صُدُودَهَا

٦- ويوم شَهِدْنَاهُ تَسَامَى ملوكه

٧ - وَإِنَّا لَـذَوَادُونَ كُـلَّ كَتِيبَةٍ
 ٨ - أبَى لِكُلَيْبِ أَنْ تساوَى معشرًا

٥- سواسية سود الوجوهِ كأنهم

يَرَوْنَ بِهَا شرَّا عَلَيْكَ من القَتْلِ
وَجَرَّتْ عَلَيْهِمْ كُلُّ نَافِجَةِ شَمْلِي
وهُنَّ منَ الأُخلافِ قبلكِ والمطلِ
بمُغتَرَكِ بينَ الأَسِنَّةِ والنَّبْلِ
بَمُعْتَرَكِ بينَ الأَسِنَّةِ والنَّبْلِ
بَمُوْ مَنَايَا القومِ صادقةَ القَتْلِ
من الناسِ أَنْ ليسُوا بفرعِ ولا أَصْلِ
طرابي غِرْبَانِ بمجرودةِ محلِ

لَهُمْ حَسَبًا مَا حَرَّكَتْ قَدَمِي نَعْلِي

وهذه القصيدة من القصائد التي عارض بها الفرزدق جريرًا، ويذمه ويهجوه، وهي من الطويل.

٢ - قوله: « ولا أضع » من الإضاعة.

٣ - قوله: « الأدنون » أي الأقربون.

٤ - قوله: « [ بعد ] (٣) حدثان عهدنا » بكسر الحاء وسكون الدال، وحدثان الشيء: أوله، وهو مصدر حدث يحدث حدوثًا، وحدثًا وحدثًا ضد القديم، قوله: « نافجة » بالجيم النافجة: أول كل شيء يبدأ بالشدة، يقال: نفجت الريح إذا أتت بقوة.

٧ - و « الكتيبة »: الجيش، و « المنايا » جمع منية من الموت.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ١٣٨/١ )، وأوضع المسالك ( ٦٨/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، وهو من النقائض، وانظره في ديوان الفرزدق ( ٤٨٨ )، تحقيق: علي فاعور، طبعة دارً الكتب العلمية، بيروت، ورواية الشاهد:

أنا الضامن الراعي عليهم وإنما

والبيتان بالقصيدة غير متتاليين، وباقي الأبيات ليست بالديوان، وانظر الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك ( ١٤٨/١ )، والدرر ( ٣٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

9 - قوله: « سواسية » أي أشباه، قوله: « ظرابي »: غربان، والظرابي جمع ظربان بفتح الظاء وكسر الراء، وهي دويبة منتنة، و « الغربان »: جمع غراب، وجمع القلة أغربة، و « المجرودة » من جردت الأرض، إذا أكل الجراد نَبْتَهَا فصارت سوداء، والتقدير: بأرض مجرودة، قوله: « محل » صفة أخرى، يقال: أرض محل، وأرض محول؛ كما يقال: أرض جدبة، وأرض جدوب، و « المحل »: انقطاع المطر ويبس الأرض من الكلأ، قوله: « أنا الذائد » بالذال المعجمة في أوله من ذاد يذود إذا منع، ويقال: أين الذود؟ وهو الطرد، وقال الجوهري: الذياد: الطرد، يقال: ذدته عن كذا ذيادًا وذدت الإبل: سقتها وطردتها والتذويد مثله ورجل ذائد وذوّاد: أي حامي الحقيقة دفاع (۱)، و « الحامي » من الحماية؛ وهي الدفع وهذا شيء جمّى على فِمَل؛ أي محظور لا يقرب، و « الذمار » بكسر الذال المعجمة وتخفيف الميم ما لزمك حفظه مما وراءك ويتعلق بك، وإنما سمي ذمارًا؛ لأنه يجب على أهله التذمر له أي؛ التشمر لدفع العار عنه، يقال: ذمرته أذمره ذمرًا إذا حثثته ومنه الذّمر بكسر الذال وكسر الميه وتشديد الراء مثل فلز؛ وهو الشجاع، ويقال: الذمار: المهد، وفي حديث أبي سفيان [ ﷺ ] (٢) قال: «يوم الفتح حبذا يوم الذمار » (٣). يريد: الحرب؛ لأن الإنسان يقاتل على ما يلزمه حفظه، قال: « يوم الفتح حبذا يوم الذمار » (ع). يعاتب نفسه ويلومها على فوات الذمار.

والمعنى: ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي، وقال الزوزني (1): معناه: ما يدافع عن أحساب قومه إلا أنا ومن يماثلني في إحراز الكمالات، فصل مع إنما كما ترى.

### الإعراب:

قوله: ( أنا الذائد ) جملة من المبتدأ والخبر، و ( الحامي ) خبر بعد خبر، قوله: ( الذمار ) يجوز فيه النصب والجر، فالنصب على المفعولية، والجر على الإضافة، قوله: ( أنا ) فاعل لقوله: ( يدافع )، و ( أو مثلي ) عطف عليه، وقصد الفرزدق بهذا التركيب القصر والاختصاص (°)، أما القصر؛ فلأنه ذكر إنما، وهي من أدوات القصر، وأما الاختصاص فبتقديمه: ( عن أحسابهم ) على قوله: ( أنا )؛ وذلك لأن غرضه كان تخصيص المدافع لا المدافع عنه، فلذلك أخّر أنا؛ إذ لو

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح « ذود ». (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) الحديث في فتح الباري ( ٦/٨ ) حديث رقم ( ٤٢٨٠ ).

<sup>(</sup>٤) هو حسين بن أحمد بن حسين الزوزني أبو عبد الله، له: شرح المعلقات وغيره ( ت ٤٨٦هـ )، ينظر الأعلام ( ٢٣١/٢ ).

<sup>(</sup>٥) يعرف الاختصاص بأنه: تخصيص شيء بشيء، أو أمر بآخر بطريق مخصوص. ينظر علم المعاني لعبد العزيز عتيق

قال: « وإنما أدافع أنا عن أحسابهم » لصار المعنى إلى أنه يزعم أن المدافعة تكون عن أحساب غيرهم؛ كما إذا قال: وما أدافع إلا عن أحسابهم، وليس ذلك مقصوده، بل مقصوده أنه يزعم أن المدافع هو لا غيره.

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون ذلك للضرورة؟

قلتُ: لا يجوز أن ينسب فيه إلى الضرورة؛ لأن أدافع ويدافع واحد في الوزن.

فإن قلت: كان يمكنه أن يقول: فإنما أدافع عن أحسابهم أنا، فيقدم الأحساب على أنا.

قلت: لو كان كذلك كان الفاعل الضمير المستكن في الفعل، وكان «أنا » الظاهر تأكيدًا له والحكم يتعلق بالمؤكد دون التأكيد؛ لأن التأكيد كالتكرير، فلا يجيء إلا بعد نفوذ الحكم، فلا يكون تقديم: «عن أحسابهم» على الضمير الذي هو تأكيد تقديمًا على الفاعل؛ لأن تقديم المفعول قبل أن تذكر الفاعل، لا بعد أن تذكر الفاعل، لا بعد أن تذكر الفاعل، وقبل أن تذكر تأكيده، ولا سبيل لك إذا قلت: أنا أدافع عن أحسابهم إلا (٢) أن تذكر الفعل، وقبل أن تذكر الفاعل؛ لأن ذكر الفاعل هنا هو ذكر الفعل، من حيث إنه مستكن في الفعل فكيف يتصور تقديم شيء عليه؟ (٣).

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « وإنما يدافع عن أحسابهم أنا » حيث أتى فيه بضمير منفصل لغرض القصر فلم يتأت له الاتصال لمعنى إلا؛ لأنا قد قلنا: إن معنى: وإنما يدافع عن أحسابهم أنا: ما يدافع [ عن أحسابهم ] (1) إلا أنا. فافهم فإنه دقيق (٥)، وقال الشيخ عبد القاهر (٦): ولا يجوز أن ينسب فيه إلى الضرورة؛ لأنه ليس به ضرورة، وقد حققناه (٧).

<sup>(</sup>١) في (أ): لأن تقديمه على الفاعل. (٢) في (أ، ب): إلى.

<sup>(</sup>١٠) ينظر دلائل الإعجاز ( ٣٢٨ – ٣٣٠ )، تحقيق: محمود شاكر، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب. ويراجع المسائل الحلبيات لأبي علي الفارسي ( ٢٢٨ ) تحقيق: د. حسن هنداوي.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) ينظر البيت في: شرح التسهيل لابن مالك ( ١٤٨/١ ).

<sup>(</sup>٦) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي وإمام البلاغيين، له في النحو: المقتصد في شرح الإيضاح، وفي البلاغة دلائل الإعجاز وغيره ( ت ٤٧٠هـ ). ينظر بغية الوعاة ( ١٠٦/٢ ).

<sup>(</sup>٧) قال الإمام عبد القاهر: « وإذا استبنت هذه الجملة عرفت منها أن الذي صنعه الفرزدق في قوله: ( ... البيت ) شيء لو لم يصنعه لم يصح له المعنى ذلك؛ لأن غرضه أن يخص المدافع لا المدافع عنه، ولو قال: إنما أدافع عن أحسابهم لصار المعنى أنه يخص المدافع عنه، وأنه يزعم أن المدافعة منه تكون عن أحسابهم لا عن أحساب غيرهم، كما يكون إذا قال: وما أدافع إلا عن أحسابهم، وليس ذلك معناه إنما معناه أن يزعم أن المدافع هو لا غيره فاعرف ذلك، فإن الغلط =

## الشاهد الثاني والخمسون (۲٬۱)

## ١٠٠٠ لَئِنْ كَانَ حُبِّيْكِ لِي كَاذِبًا لَقَدْ كَانَ حُبِّيكِ حَقًّا يَقِينًا

أقول: هذا من أبيات الحماسة ولم ينسب فيه إلى أحد، ولم يوجد في أكثر نسخ الحماسة، وقبله:

١- أمَا والذي أنَا عَبِدٌ لَهُ يَعِينًا وَمَا لَكِ أَبْدِي اليَمِينَا

٢ - لَئِنْ كُنْتِ أَوْطَأْتِنِي عَشْوَةً لقدْ كنتِ أَصْفَيْتُكِ الوُدِّ حِينَا

٣- ومَا كُنْت إلا كَذِي نُهْزَة تَبَدُّلَ غَفًا وأعطى سَمِينَا

وهو من المتقارب وفيه الحذف.

٢ – قوله: « أوطأتني » قال الجوهري: أوطأته الشيء فوطئه، يقال: أوطأك عَشْوَةً، وهي بفتح العين المهملة وسكون الشين المعجمة، وهي أن تركب أمرًا على غير بيان، يقال: أوطأني عَشْوَةً وعِشْوَةً وغشوة أي: أمرًا ملتبسًا (٣).

٣ - و « النهزة » بضم النون وسكون الهاء وفتح الزاي المعجمة؛ وهي الفرصة، ويقال: كذي بهزة بضم الباء الموحدة وسكون الهاء وفتح الزاي المعجمة؛ أي: كذي غلبة، و « الغث »: المهزول.
 الإعراب:

قوله: « لئن كان حبيك » وفي أصل الحماسة: وإن كان، وكذا أنشده أثير الدين في شرح التسهيل (<sup>4)</sup> واللام فيه تسمى اللام الموطئة؛ لأن اللام الداخلة على أداة الشرط للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها، ولذلك تسمى اللام المؤذنة والموطئة – أيضًا – لأنها وطأت الجواب للقسم، أي مهدته (<sup>0</sup>)، وإن: حرف شرط.

وقوله: «كان حبيك » فعل الشرط، وقوله: « لقد كان »: جواب الشرط، وكان: ناقصة،

كما أظن يدخل على كثير ممن تسمعهم يقولون: إنه فصل الضمير للحمل على المعنى فيرى أنه لو لم يفصله لكان
 يكون معناه مثله الآن، هذا ولا يجوز أن ينسب فيه إلى الضرورة فيجعل مثلًا نظير قول الآخر:

#### كأنا يوم قرى إنما نقتل إيانا

واحدًا في الوزن، فاعرف هذا أيضًا....... ». دلائل الإعجاز ( ٣٤٠ ) وما بعدها.

- (١) أوضع المسالك ( ٦٩/١ ).
- (٢) البيت من بحر المتقارب، غير منسوب لأحد في مراجعه، وانظره في شرح التسهيل لابن مالك ( ١٥٣/١ ).
  - (٣) الصحاح، مادة: « وطأ ».
  - (٤) التذييل والتكميل في شرح التسهيل ( ٢٣٧/٢ ) تحقيق د. حسن هنداوي.
    - (٥) ينظر ابن يعيش ( ٢٢/٩ ) والجنبي الدانبي ( ١٣٦ ).

وقوله: « حبيك »: مصدر مضاف إلى مفعوله، وهو ياء المتكلم، والكاف فاعله، والتقدير: حبك إياي، والجملة في محل الرفع؛ لأنها اسم كان (١)، وقوله: « لئن كان حُبينك » هكذا رأيته قد ضبطه أبو حيان كَالله بيده (٢)، وعند غيره: « لئن كان حبك لي كاذبًا » بدون ضمير المتكلم، فالتقدير فيه: إن كان حبك إياي كاذبًا لقد كان حبي إياك حقًا يقينًا، ويكون الاستشهاد في الشطر الثاني فقط، وعلى قول أبي حيان في الشطرين جميعًا.

قوله: « لقد كان » قد قلنا: إنه جواب الشرط؛ ولذلك دخلت اللام فيه للتأكيد (٣)، و « قد » للتحقيق، وكان - أيضًا - ناقصة، وقوله: « حبيك »: مصدر مضاف إلى فاعله، وهو الياء والكاف مفعوله، والتقدير: حبي إياك، والجملة اسم كان، وخبره قوله: « حقًا »، ومعناه: ثابتًا محققًا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لئن كان حبيك » حيث أتى بالاتصال عند اجتماع الضميرين، مع أن الفصل أرجح، وكان ينبغي أن يقال: حبي إياك، ولكن أتى بالاتصال للضرورة، والأصح أن هذا غير مخصوص بالضرورة، فافهم (٤).

# الشاهد الثالث والخمسون (٥،٥)

| والإِحَنِ | بالأَضْغَانِ | صَدْرِكَ | أزججاء | مُلِئَتْ | وَقَدْ | إِيَاهُ | حَسِبْتُكَ | أُخِي | ۵۳ |
|-----------|--------------|----------|--------|----------|--------|---------|------------|-------|----|
|-----------|--------------|----------|--------|----------|--------|---------|------------|-------|----|

أقول: هذا من البسيط، وفيه الخبن.

قوله: « أرجاء صدرك » أي نواحي صدرك، وهو جمع رَجَى غير مهموز بوزن عصى، قال الجوهري: الرجا مقصور: ناحية البئر وحافتاها، وكل ناحية رجا، يقال: منه أرجيت البئر، والرجوان حافتا البئر (٧)، و « الإضغان »: جمع ضِغن بكسر الضاد على وزن عِلْم، وهو الحقد، وقد

<sup>(</sup>١) ليس المصدر وما أضيف إليه جملة، والجملة لا تكون اسمًا لكان؛ كما أنها لا تكون مبتدأ.

<sup>(</sup>٢) التذييل والتكميل (٢٣٧/٢).

<sup>(</sup>٣) جعله هذا الجواب للشرط لا يجوز، بل هو جواب القسم المحذوف؛ لأن جواب الشرط لا يقترن باللام.

<sup>(</sup>٤) يجوز الاتصال والانفصال في خبركان إذا كان ضميرًا، واختلف في المختار منهما، فاختار سيبويه الانفصال، واختار ابن مالك الاتصال، ولم يصرح سيبويه بأن الاتصال ضرورة. راجع: الكتاب ( ٣٥٨/٢ ).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ٢٤ )، وأوضح المسالك ( ٧١/١ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر البسيط، غير منسوب في مراجعه، وانظره في شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١١٩/١)، وشرح التصريح ( ١٠٣٠)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٠٣٠).

<sup>(</sup>٧) الصحاح، مادة: « رجا ».

ضغن عليه بالكسر ضغنًا، وتضاغن القوم إذا انطووا على الأحقاد، و « الإحن » بكسر الهمزة وفتح الحاء المهملة؛ جمع إحنة وهي الحقد، وقد أحنيت عليه بالكسر والمؤاحنة؛ المعاداة.

#### الإعراب:

قوله: « أخي »: منادى حذف حرف النداء منه، وأصله: يا أخي (١)، وقوله: « حسبتك » جملة من الفعل، والفاعل وهو التاء، والمفعول وهو الكاف، وقوله: « إياه » مفعول ثان لحسبت، وقوله: « قد ملئت... إلخ » جملة وقعت حالًا، و « أرجاء صدرك » كلام إضافي مفعول لقوله « ملئت » ناب عن الفاعل، والباء في: « بالأضغان » يتعلق بمُلِقَتْ، قوله: « والإحن » عطف عليه تقديره: وبالإحن.

### الاستشهاد فيه:

في فصل الضمير في قوله: « حسبتك إياه » حيث لم يقل حسبتكه، والجمهور اختاروا فيه الانفصال نظرًا إلى أنه خبر في الأصل (7), واختار جماعة (7) منهم ابن مالك الاتصال لكونه أخصر، هذا الذي اختاره ابن مالك في كتابه الألفية (1), وأما الذي اختاره في التسهيل فهو الانفصال (1), ونص سيبويه على أن الانفصال هو الوجه، قال سيبويه وتقول: حسبتك إياه، وحسبتني إياه؛ لأن حسبتنيه وحسبتكه قليل في كلامهم (7).

وصل أو افصل هاء سلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كننه الخلف انتمى كنذك خلت نيه واتصالاً أختار غير اختار الانفصالا

<sup>(</sup>۱) قال الدنوشري: أعرب العيني ( أخي ): منادى حذف منه حرف النداء، وليس بصواب ولا يستفيم عليه المعنى، وكيف يناديه الأخوة وهو يخبر أن نواحي صدره ملئت بالأضغان والإحن؟. التصريح – حاشية يس ( ١٠٧/١ ). (٢) وقوع ثاني ضميرين منصوبين بفعل ناسخ، اختار الجمهور فيه الانفصال، وهو قول سيبويه، ووجهه أن الضمير خبر في الأصل، وحق الخبر الانفصال، وبه قال ابن مالك في التسهيل. ينظر توضيح المقاصد ( ١٤٤/١، ١٤٥ ).

<sup>(</sup>٣) الرماني وابن الطراوة. ينظر توضيح المقاصد ( ١٤٥/١ ).

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك:

<sup>(°)</sup> قال ابن مالك: « ويختار اتصال نحو هاء أعطيتكه، وانفصال الآخر من نحو فراقيها ومنعُكَها وخلتُكُه ». ينظر تسهيل الفوائد ( ٢٧ )، وقال: « وغذا كان الضمير كهاء خلتكه في كونه ثاني مفعولي أحد أفعال القلوب، فالانفصال به أولى؛ لأنه خبر مبتدأ في الأصل، وقد حجزه عن الفعل منصوب آخر ». شرح التسهيل لابن مالك ( ١٥٤/١ ). (٦) قال سيبويه: « وتقول حسبتك إياه، وحسبتني إياه؛ لأن حسبتنيه وحسبتكه قليل في كلامهم؛ وذلك لأن حسبت بمنزلة كان ... ». الكتاب لسيبويه ( ٣٦٥/٢ ).

# الشاهد الرابع والخمسون (۲٬۱۱

## أن بُلُّغْتَ صُنْعَ امْرِي بَرُّ إِخَالُكَهُ إِذْ لَمْ تَزَلْ لاكْتِسَابِ الحَمْدِ مُبْتَدِرًا

أقول: هذا البيت احتج به جماعة من النحاة، ولم أر أحدًا منهم نسبه إلى قائله.

وهو من البسيط وفيه الخبن.

قوله: « بَرِّ » بفتح الباء الموحدة يقال: رجل برِّ، أي: صادق، ومنه برُّ فلانٌ في يمينه؛ أي صدق، قوله: « إخالكه » أي: أظنكه، وهو بكسر الهمزة، وهو الأفصح، وإن كان القياس فتحها، وعلى القياس لغة بني أسد (٣) وهو من خلت الشيء خيلًا وخيلةً ومخيلةً وخيلولةً، أي ظننته، قال الجوهري: وتقول في مستقبله: إخال بكسر الهمزة، وهو الأفصح (٤)، قوله: « مبتدرًا » من الابتدار، وهو الإسراع.

#### الإعراب:

قوله: « بلغت » على صيغة المجهول، والتاء مفعول ناب عن الفاعل، وقوله: « صنع امرئ »: كلام إضافي وقع مفعولًا ثانيًا لبلغت، قوله: « بر »: صفة لامرئ، قوله: « إخالكه » جملة من الفعل والفاعل، والمفعولين أحدهما الكاف، والآخر الهاء، قوله: « إذ » للتعليل، و « لم تزل » جملة من الفعل والفاعل، وهو الضمير الذي هو اسم: لم تزل، وقوله: « مبتدرًا » بالنصب خبره، وقوله: « لاكتساب الحمد » يتعلق به.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إخالكه » حيث أتى فيه بالضمير المتصل؛ حيث لم يقل إخالك إياه، وقد ذكرنا أن الجمهور على الفصل في مثل هذا الباب، واختار ابن الطراوة (°) والرماني (٦) وابن مالك الاتصال، واستشهدوا بالبيت المذكور (٧).

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ٧٢/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، مجهول القائل، ولم ينسبه أحد من النحويين، وهو في شرح التسهيل لابن مالك ( ١٥٥/١ ).

<sup>(</sup>٣،٤) الصحاح، مادة: « خيل ».

<sup>(</sup>٥) سليمان بن محمد بن الطراوة تلميذ الأعلم الشنتمري، صنف: المقدمات على كتاب سيبويه، ( ت ٢٨هـ ). ينظر المدارس النحوية ( ٢٩٦ ).

<sup>(</sup>٦) علي بن عيسى بن علي بن عبد الله أبو الحسن الرماني، شرح كتاب سيبويه وأصول النحو وغيرهما (ت ٣٨٤هـ) ينظر بغية الوعاة ( ١٨١/٢ ).

<sup>(</sup>٧) ينظر الشاهد رقم (٥٣).

# الشاهد الخامس والخمسون (۱٬۱۱)

## أَغْرَى العِدَا بِكُمْ اسْتِسْلَامُكُمْ فَشَلَّا

و بنصرِكُم نَحْنُ كُنْتُمْ ظَافِرِينَ وَقَدْ

أقول: هذا - أيضًا - من البسيط.

قوله: « ظافرين » من الظفر، وهو الفوز، وقد ظفر بعدوه وظفره – أيضًا – مثل: لحق به ولحقه فهو ظَفِر، ومعنى الظَّفَر ها هنا: الاستيلاء على العدو، قوله: « أغرى »: أي أشلى، من الإغراء، ومنه أغريت الكلب على الصيد وأغريت بينهم، قال تعالى: ﴿ فَأَغَرَبَهَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَفَضَاءَ ﴾ [ المائدة: ١٤]، و « العدا » بكسر العين؛ جمع عدو، و « الاستسلام »: الانقياد والطاعة، و « الفشل » بالفاء والشين المعجمة المفتوحتين؛ من فشِل بالكسر إذا جبن، قال تعالى: ﴿ حَمَّتَ إِذَا فَشِلَتُمْ وَتَنَزَعُتُمْ ﴾ (٣) [ آل عمران: ١٥٢].

## الإعراب:

قوله: « بنصركم » الباء تتعلق بقوله: كنتم، والنصر: مصدر مضاف إلى مفعوله، و « نحن » فاعله، والتقدير: كنتم ظافرين على العدا بنصرنا إياكم، و « كان »: ناقصة واسمها هو الضمير المتصل بها، وخبرها هو قوله: « ظافرين »، قوله: « وقد أغرى... إلخ »: جملة فعلية وقعت حالًا، و « أغرى »: فعل ماض، وفاعله هو قوله: « استسلامكم »، قوله: « العدا » مفعوله، والباء في: « بكم » تتعلق بأغرى، وهو بمعنى على؛ كما في قوله تعالى: ﴿ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِقِنِطارِ ﴾ [آل عمران: ٥٠] أي: على قنطار، والتقدير: كنتم ظافرين على العدا بنصرنا إياكم في حالة إغراء استسلامكم أعداء كم عليكم، قوله: « فشلًا » نصب على التعليل؛ أي: لأجل الفشل، أي لأجل فشلكم وخوفكم، وهو معلل للاستسلام؛ لأن الاستسلام هو الانقياد والخضوع، وذلك لا يكون إلا من الفشل والخوف.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « بنصركم نحن » حيث جاء الضمير فيه منفصلًا لعدم تأتي الاتصال، وقد علم أن المواضع التي يتعين فيها الانفصال لعدم تأتي الاتصال اثنا عشر موضعًا (٤) منها: أن ترفع بمصدر

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (١٣٩/١).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، وهو مجهول القائل، ينظر همع الهوامع للسيوطي ( ٦٣/١ )، وفرائد القلائد في مختصر شرح الشواهد للعيني ( ٣٠ )، والدرر ( ٣٩/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٤٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) تمام الآية: ﴿ فِي ٱلْأَمْسِ وَعَصَيْتُمْ مِنَ بَعْدِ مَا أَرْسَكُمْ مَّا تُحِبُّونَ ۖ... ﴾ [ آل عمران: ١٥٢ ].

<sup>(</sup>٤) المواضع التي يتعين فيها الانفصال لعدم تأتي الاتصال اثنا عشر موضعًا هي: أن يكون الضمير محصورًا بإلا، أو إنما، أو يرفع بمصدر مضاف إلى المنصوب، أو يرفع بصفة جرت على غير صاحبها مطلقًا عند البصريين، وبشرط أمن اللبس \_\_

مضاف إلى المنصوب؛ كما في البيت المذكور.

# الشاهد السادس والخمسون (۲٬۱)

# وَ اللَّهُ الل

أقول: قائله هو لبيد بن ربيعة العامريّ، وهو من قصيدته المشهورة التي يقول فيها: ألا كلُّ شيءٍ مَا خلا اللَّهَ باطلُ

وقد مر ذكرها مع ترجمته في أول الكتاب (٣).

وهبي من الطويل، وفيه القبض.

قوله: « فانتسب » من الانتساب، وتمام معناه في البيت الذي يليه، وهو:

فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَنْ دُونِ عَدْنَانَ وَالِدًا وَدُونَ مَعَدٌّ فَلْتَزَعْكَ العَوَاذِلُ

المعنى: أن غاية الإنسان الموت، فينبغي أن يتعظ فينسب نفسه إلى عدنان أو معد، فإن لم يجد من بينه وبينهما من الآباء، فليعلم أنه يصير إلى مصيرهم، فينبغي أن ينزع عما هو عليه، وهو معنى قوله: « فلتزعك العواذل » يقال: وزعه يزعه، إذا كفه.

والمراد بـ: « العواذل » ها هنا حوادث الدهر وزواجره، وإسناد العذل إليها مجاز  $^{(2)}$ ، قوله: « تهديك » من هديته الطريق، والبيت هدايةً [ إذا ]  $^{(9)}$  عرفته، هذه لغة أهل الحجاز، وغيرهم يقولون  $^{(7)}$ : هديته إلى الطريق وإلى الدار، حكاها الأخفش  $^{(Y)}$ ، وهدى واهتدى بمعنى،

<sup>=</sup> عند الكوفيين وأن يحذف عامله، أو يؤخر عامله، أو يكون العامل حرف نفي، أو يفصل بينه وبين عامله بالمتبوع، أو يلي واو المصاحبة، أو يلي أما، أو يلي اللام المفارقة، أو ينصبه عامل في مضمر قبله غير مرفوع، إن اتحدا رتبة. ينظر توضيح المقاصد ( ١/ ١٣٨ – ١٤٣ ) بالتفصيل، وفرائد القلائد ( ٣٠ ).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (١٤٠/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، للبيد بن ربيعة العامري، وهو من قصيدة، كان منها أول شاهد من هذا الكتاب، وانظر شرح التصريح ( ١٠٨/١ )، والخزانة ( ٣٤/٣ ) وشرح الأشموني ( ١٨٨/١ ) وشرح شواهد المغني ( ١٥١ ). (٣) ينظر الشاهد الأول من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) مجاز عقلي وعلاقته الزمانية، والمجاز العقلي هو إسناد الفعل، أو ما في معناه إلى ملابس لغير ما هو له بتأويل. ينظر الإيضاح لمختصر تلخيص المفتاح ( ٢٠ )، ومفتاح العلوم للسكاكي ( ٢٠٨ )، ودلائل الإعجاز ( ١٩٤ )، وعلم البيان لعبد العزيز عتيق ( ١٤٤ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٦) في (أ): يقول.

<sup>(</sup>٧) ينظر اللسان، مادة: ( هدي ).

قال اللَّه تعالى: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ ﴾ [النحل: ٣٧] قال الفراء: لا يهتدي (١)، و « القرون » جمع قرن، والقرن بفتح القاف، قال الجوهري: القرن من الناس: أهل زمان واحد، قال الشاعر (Y):

إِذَا ذَهَبَ القَرْنُ الذِي أَنْتَ فِيهِمُ وَخُلَّفْتَ فِي قَرْنِ فَأَنْتَ غَرِيبُ (٣)

ويقال: القرن: ثلاثون سنة، وقيل: مائة سنة (٤)، و « الأوائل »: جمع أول، وهو نقيض الآخر وأصله: أوْأَلُ على وزن أفعَل، مهموز الأوسط، قلبت الهمزة واوا وأدغم، ويقال (٥): وَوْأَلُ على وزن فوعل، فقلبت الواو الأولى همزة <sup>(١)</sup>.

## الإعراب:

قوله: « فإن أنت » إن: حرف الشرط، وهي تدخل على كلامين، تجعلهما كلامًا واحدًا، يسمى الأول منهما شرطًا والثاني جوابًا وجزاءً، وهي مختصة بالدخول على الجملة الفعلية، فإن وليها الاسم كان الفعل مقدرًا، فلذلك قُدِّر ها هنا الفعل، والتقدير: فإن ضللت لم ينفعك علمك فأضمر ضللت لفهم المعنى؛ فلذلك انفصل الضمير (٧)، ويقال: أصل « فإن أنت »: « فإن إياك » ثم أناب المرفوع عن المنصوب؛ كقراءة الحسن (١٠٠): ( إياك يعْبَدُ ) [ الفاتحة: ٥ ] (١٠٠)، وخرجه السهيلي (١١) على وجهين:

أحدهما: أن يكون أنت مبتدأ، وذلك على ما أجازه سيبويه من جواز الرفع بالابتداء بعد أداة الشرط، إن كان في الجملة التي هي مطلوب الشرط فعل هو خبر؛ نحو: إن اللَّه أمكنني من فلان (۱۲).

والوجه الثاني: أن يكون أنت في موضع نصب، وهو مما وُضِع فيه الضمير المرفوع موضع الضمير المنصوب؛ كما وضعوا المنصوب موضع المرفوع، قالوا: لم يضربني إلا إياه، وفي

<sup>(</sup>۱) معانى القرآن للفراء ( ۹۹/۲ )، واللسان، مادة: « هدى ».

 <sup>(</sup>۲) من الطويل ينظر الصحاح، مادة: « قرن ».
 (۳) الصحاح، مادة: « قرن ».
 (٤) ينظر فرائد القلائد ( ۳۱ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر الممتع لابن عصفور ( ٣٣٢/١، ٣٣٩ )، توضيح المقاصد ( ١٥/٦ ).

<sup>(</sup>٧) ينظر الكتاب لسيبويه ( ١/ ١٣٤، ١٣٤ ) والجني الداني ( ٢٠٧ ).

<sup>(</sup>٨) هو الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصري ( ت ١١٠هـ ). طبقات القراء ( ٢٣٥/١ ).

<sup>(</sup>٩) ينظر الإتحاف ( ١/ ٣٦٤ )، وقد اعترضه البغدادي في الخزانة ( ٢٩٣/١ ).

<sup>(</sup>١٠) التنظير في مطلق الإبانة، وإلا فإن البيت قد ناب فيه المرفوع عن المنصوب، وفي القراءة العكس.

<sup>(</sup>١١) هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد اللَّه، تلميذ ابن الطراوة، ألف: الروض الأنف في السيرة النبوية، ونتائج الفكر في النحو، وغيرهما، ( ت ٥٨١هـ ). ينظر المدارس النحوية ( ٢٩٩ ).

<sup>(</sup>۱۲) الكتاب (۱۱۳/۳).

الحديث: « من خرج إلى الصلاة لا ينهزه إلا إياها » (١) وفي المحكي من كلام العرب: إذا هو إياها وإذا هي إياه (٢).

قوله: « علمك »: كلام إضافي مرفوع بقوله: لم ينفعك، قوله: « فانتسب » جواب الشرط فلذلك دخلت فيه الفاء، والأصل فيه أن يكون فعلًا؛ كما أن الشرط الذي هو علة له فعل، وقد يكون الجواب جملة فعلية طلبية؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعَلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَوْلَئكُمُ ﴾ والأنفال: ١٠] ومنه قوله: « فانتسب » (٣)، قوله: « لعلك » لعل ها هنا للتعليل كما في قوله تعالى: ﴿ فَقُولًا لَهُمْ قَوْلًا لَيْنَا لَمَلَّمُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ وطه: ١٤] والكاف اسمه، وقوله: « تهديك القرون » خبره، والقرون فاعل يهديك، و « الأوئل » صفتها.

#### الاستشهاد فيه:

انفصال الضمير في قوله: « فإن أنت » فإنه لما أضمر العامل، وهو فعل الشرط؛ وذلك لأن التقدير: فإن ضللت كما ذكرنا تعين انفصال الضمير.

# الشاهد السابع والخمسون (١٠٥٠)

٧٠ تكُونُ وَإِيَّاهَا بِهَا مَثَلًا بَعْدِي

أقول: قائله هو أبو ذؤيب خويلد بن خالد بن محرث الهُذَايّ، وهو من قصيدة يخاطب بها خالد ابنَ أخته، وكان أبو ذؤيب يرسله قَوَادًا إلى معشوقة له تدعى أم عمرو، فأفسدها عليه واستمالها إلى تقسه، فقال فيه:

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (فتح الباري) (٣٣٨/٤)، برقم (٢١١٩)، وروايته عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ هَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتِهِ: « صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بِضْعًا وعشرين درجة؛ وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يحدث فيه، ما لم يولي فيه اللهم الحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه ».

<sup>(</sup>٢) ينظر المغني ( ٨٨ )، وهذا القول من المسألة الزنبورية، وهي عبارة عن مناظرة بين سيبويه والكسائي، وقد انتصر فيها الكسائي على سيبويه، مجاملة للحاكم، وقد نص عليها في غالب كتب النحاة، ومنها المغني لابن هشام. (٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٧٥/٤ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٥١/٤ ).

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ( ١٤١/١ ).

<sup>(ُ</sup>ه) البيت من بحر الطويل، لأبي ذوَّيب الهذلي، انظره مع الأبيات الذي ذكرها الشارح في ديوان الهذليين ( ١٠٩/١)، وكذا في شرح الديوان لأبي سعيد السكري ( ٢١٩/١)، وانظر بيت الشاهد في: شرح التسهيل لابن مالك ( ١٠٠/١)، والدر ( ٤٠/١)، والمقتصد ( ٢٥٩١)، وشرح التصريح ( ١٠٥/١).

وهَلْ يُجْمَعُ السيفَان وَيْحَكِ في غِمْدِ فَتَحْفَظَنِي بالغَيْبِ أو بَعْض مَا تُبْدِي فَمِلْتَ كَمَا مَالَ الحُبِّ عَلَى عَمدِ لِقَوْمٍ وَقَدْ بَاتَ المطيُّ بهم تَخْدِي تَكُونُ وَإِيَّاهَا بِهَا مَثَلًا بَعْدِي ١- تُرِيدينَ كَيْ مَا تَجْمَعِينِي وَخَالِدًا
 ٢- أخالد مَا رَاعَيْتَ مِنْ ذِي قَرَابَةِ
 ٣- دَعَاكَ إِلَيْهَا مُقْلَتَاهَا وَجِيدُهَا
 ٤- فَكُنْتَ كَرَقْرَاقِ السَّرَابِ إِذَا جَرَى
 ٥- فآليتُ لا أَنْفَكُ أَحْذُو قصيدةً

وهي من الطويل.

١ - قوله: « تريدين » خطاب لأم عمرو، قوله: « في غمد » بكسر الغين المعجمة وسكون
 [ الميم ] (١) وهو غلاف السيف.

٢ - قوله: « أخالد » أي: يا خالد، قوله: « أو بعض ما تبدي » أراد: وفي بعض ما تظهر لي
 من الإخاء والمودة، وأراد: « بالغيب » السر، ومن قوله: « ما تبدي به » العلانية.

٣ – قوله: « وجيدها » أي عنقها.

٤ - قوله: « كرقراق السراب » يعني: ظننت أن لك أمانة، فكنت كالسراب الذي يكذب من رآه، يظن أنه ماء وليس بماء، فكذلك أنت، و « الرقراق »: الجاري، قوله: « تخدي » بالخاء المعجمة، يقال: خدت الناقة تخدي إذا أسرعت، مثل: وخدت وخوَّدت كله بمعنى.

٥ - قوله: « فآليت » أي: حلفت، من الإيلاء وهو اليمين، قوله: « لا أنفك » أي: لا أزال، قوله: « أحذو » بالحاء المهملة والذال المعجمة، من حذوت النعل بالنعل حذوًا إذا سويت إحديهما على قدر الأخرى، و « الحذو »: التقدير والقطع، ويروى: أحدو بالدال المهملة؛ من قولهم: حدوت البعير إذا سقته وأنت تُعَنِّي في إثره لينشط في السير، وقال ابن يسعون: [ عندي ] (٢) في أحدو ثلاثة أوجه:

الأول: أنه يريد أحدو قصيدة إليك، أي أسوقها حاديًا كما يسوق الحادي الإبل عند سوقها لأنه يتغنى، وإنما أراد بذلك الشهرة.

الثاني: أن يريد أحدو غَدْرَتُكَ بي قصيدة، أَبْلُغُ بتخليدها فيك أملي. فحذف المفعول للحال الدالة عليه، ونصب قصيدة نصب المصدر، أي: حدو قصيدة، فإنما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

الثالث: أن يريد التحدي بها وأتبعها ناظمًا لها؛ حتى كأنه قال: أو إلى قصيدة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

## الإعراب:

قوله: « فآليت » الفاء للعطف، وآليت: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « لا أنفك » من الأفعال الناقصة، فالضمير فيها اسمها، وخبرها قوله: « أحدو »، قوله: « قصيدة » [ مفعول أحدو، وقال أبو سعيد السكري (١): أحدو معناه: أغني فعلى هذا ينبغي أن يكون قوله: « قصيدة » ] (٢) مفعولًا بإسقاط حرف الجر أغنى بقصيدة (٣).

قوله: « تكون » في موضع الصفة لقصيدة وهي صفة جرت على غير من هي له ولو جعلتها صفة محضة لبرز ضمير الفاعل المستتر فيها فيقول: تكون أنت وإياها والضمير في قوله: « بها » يعود على الموأة كأنه قال: حلفت لا أزال أصنع قصيدة تكون في هذه المرأة بها مثلًا بعدي، والضمير في: « تكون » اسمه، وخبره قوله: « مثلًا » والواو في: « وإياها » للمصاحبة والباء تتعلق بتكون، و « بعدي » كلام إضافي في محل النصب على الظرف.

فإن قلت: كيف يكون مثلًا خبرًا والتطابق شرط؟

قلت: هو مفرد، وقع موقع التثنية، وكذلك قد يقع موقع الجمع، لما فيه من العموم المقتضي للكثرة (<sup>1)</sup>.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « تكون وإياها » حيث جاء الضمير منفصلًا لكونه ولي واو المصاحبة، وقال أبو علي مستشهدًا: إنه نصب قوله: « وإياها » على المفعول معه، بتوسط الحرف الذي هو واو العطف لما لم يمكنه العطف فيقول تكون، وهي لأمرين:

أحدهما: كسر البيت لو فعل ذلك.

والثاني: قبح العطف على الضمير المرفوع وهو غير مؤكد (°)، قال أبو الفتح: وذهب أبو الحسن إلى انتصاب المفعول معه انتصاب الظرف (٦).

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن الحسين بن عبيد الله بن عبد الرحمن العتكي، المعروف بالسكري، أبو سعيد ( ت ٢٧٥هـ )، ينظر بنية الوعاة ( ٢/٢ ٥ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٣) انظر ما نقله العيني في شرحه لأشعار الهذليين ( ٢١٩/١ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر فرائد القلائد للعيني ( ٣٢ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الإيضاح العضدي لأبي علي الفارسي ( ٢١٦ ) تحقيق د. حسن شاذلي فرهود، والمقتصد ( ٢٥٩ ).

<sup>(</sup>٦) كتاب اللمع في العربية (١٤٤) ( الحاشية ).

## الشاهد الثامن والخمسون (۲٬۱)

# ^° بِكَ أَوْ بِي استَعَانَ فَلْيَلِ إِمَّا أَنَا أَوْ أَنْتَ مَا ابْتَغَى المُسْتَعِينُ

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من الخفيف، وأصله في الدائرة: فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن مرتين.

قوله: « استعان » من الاستعانة، وهي طلب العون، قوله: « فَلْيَلِ » أمر، من ولي الأمر يليَه وِلَايَةً، قوله: « ما ابتغى » من الابتغاء، وهو الطلب.

## الإعراب:

قوله: « بك » جار ومجرور يتعلق بقوله: « استعان »، وقوله: « أو بي » عطف عليه، و « استعان » جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه، قوله: « فليل » الفاء فيه تصلح أن تكون للتعليل، وهو فعل أمر، وفاعله قوله: « أنا »، وقوله: « إما » ها هنا للتخيير، قوله: « أو أنت » عطف على قوله: « أنا » والتقدير: « ليل إما [ أنا أو ليل » ] (٣) أنت، قوله: « ما ابتغى المستعين » جملة في محل النصب على أنها مفعول « فَلْيلِ »، وما: موصولة، و « ابتغى المستعين »: صلته والعائد محذوف تقديره: مما ابتغاه المستعين »: صلته والعائد محذوف تقديره: مما ابتغاه المستعين ».

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « إما أنا » حيث جاء الضمير فيه منفصلًا؛ لأنه وقع فيما يلي إما، وتعذر الاتصال فيه، ومواضع الانفصال التي يتعذر فيها الاتصال اثنا عشر موضعًا منها: أن يلي الضمير ( إما ) كما في البيت المذكور (<sup>1)</sup>.

# الشاهد التاسع والخمسون (٥،١)

<u>٩٠ إِنْ وَجَدْتُ الصَّدِيقَ حَقًّا لِإِيًّا لَا فَمُرْنِي فَلَنْ أَزَالَ مُطِيعًا </u>

أقول: هذا - أيضًا - من الخفيف وفيه الخبن، والمعنى ظاهر.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (١٤٢/١).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الخفيف، مجهول القائل، وانظره في شرح التسهيل لابن مالك (١٥٠/١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٤) سبق الحديث عن هذه المواضع في تحقيق الشاهد (٥٦)، وينظر شرح التسهيل لابن مالك (١٥٠/١).

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد ( ١٤٢/١ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الخفيف، لقائل مجهول، وانظره في: شرح التسهيل لابن مالك ( ١٥١/١ )، والدرر ( ٤٠/١ )، =

## الإعراب:

قوله: «إن وجدت» [إن: حرف الشرط] (١)، ووجدت: جملة من الفعل والفاعل، وقعت فعل الشرط، وقوله: « لإياك » جواب الشرط، واللام فيه تسمى اللام الفارقة (٢)، و « الصديق » منصوب؛ لأنه مفعول أول لوجدت، و « حقًا » مفعوله الثاني، قوله: « فهرني » جملة من الفعل والفاعل والمفعول، والفاء فيه فاء الجواب؛ لأن التقدير: إذا كنت أنت الصديق حقًا فمرني فإني متمثل أمرك دائمًا وهو معنى قوله: « فلن أزال مطيعًا » والفاء فيه للتعليل، و « أزال » منصوب بلن، واسمه مستتر فيه، وخبره قوله: « مطيعًا ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **لإياك** » حيث جاء الضمير منفصلًا لعدم تأتي الاتصال، وقد ذكرنا أن المواضع التي يتعين فيها الانفصال اثنا عشر موضعًا، منها: أن يلي الضمير اللام الفارقة كما في البيت المذكور، ومثله: إن ظننت زيدًا لإياك. فافهم (٣).

## الشاهد الستون (١٠٥)

| هَا بشيءِ يُسْتَطَاعُ | -<br>- فِيهَا وَمَنْعُكَهَ | <br>- أَبَيْتَ اللَّعْنَ · | الله عَلْمَ عُلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

أقول: قد ذُكر في الحماسة البصرية أن قائله هو قحيف العجلي، ويقال: قائله رجل من تميم، وكان قد طلب منه ملك من الملوك فرسًا يقال له: سكاب، فمنعه إياها وقال:

نَفِيسٌ لا يُعَارُ ولا يُبَاعُ (1) يُجَاعُ (1) يُجَاعُ لَهَا الْعِيَالُ ولا تُجَاعُ إِذَا نُسِبَا يَضُمُّهُمَا الكراعُ وَمَنْعُكَهَا بشيء يُسْتَطَاعُ

١ - أَبَيْتَ اللَّعْنَ إِنَّ سَكَابَ عِلْقٌ

٢ - مُفَدَّاةً مُكَرَّمَةً عَلَيْنَا

٣- سَلِيلَةُ سَابِقِينَ تَنَاجَلاهَا

٤ - فَلا تَطْمَعْ - أَبَيْتَ اللَّعْنَ - فِيهَا

(۲) ينظر المغنى (۲۳۱).

<sup>=</sup> وشرح التصريح ( ١٠٩/١ )، والهمع ( ٦٣/١ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر تحقيق الشاهد ( ٥٦ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم (٢٤)، توضيح المقاصد (٢/١٤٦).

<sup>(</sup>٥) البيت من مقطوعة من بحر الوافر، وهو مع الأبيات الثلاثة قبله منسوب للقحيف العجلي في الحماسة البصرية (٧٨/٢) تحقيق: مختار الدين أحمد (عالم الكتب)، وانظر المقطوعة أيضًا في حماسة أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ( ١١٢/١)، طبعة عالم الكتب، والخزانة ( ٢٩٨/٥)، وفي الشاهد يقول البغدادي: «هذا البيت آخر أبيات أربعة أوردها أبو تمام في الحماسة ونسبها إلى رجل من بني تميم .. » وكذلك فعل الخطيب التبريزي.

<sup>(</sup>٦) ينظر حماسة أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ( ١١٢/١ ) وفيه: « لا تعار ولا تباع ».

وهي من الوافر وقد دخله العصب والقطف.

١ – قوله: « أبيت اللعن »: تحية الملوك في الجاهلية، قال ابن السكيت: معناه: أبيت أن تأتي من الأمر ما تلعن عليه (١)، و « اللعن » في الأصل: الطرد والإبعاد، ومنه سمي الشيطان لعينًا وملعونًا؛ لأنه مطرود مبعد (٢)، قوله: « إن سكاب » قد قلنا: إنه اسم فرس، وفيه وجهان:

الأول: منع الصرف لأجل التأنيث والتعريف (٣) ويكون معربًا، والشاعر تميمي وهذه لغة قومه. والثاني: البناء على الكسر كحذام وإخوته؛ لأنه مؤنث، وهذه لغة الحجاز (٤)، قوله: «علق »: نفيس، يعني: مال يبخل به، قال الجوهري: « العِلْق » بالكسر؛ النفيس من كل شيء ويقال: عِلْق مُضِنَّة، أي: ما يُضَنّ به، والجمع أعلاق.

وأما قول الشاعر <sup>(٥)</sup>:

(١) الصحاح، مادة: « أبي ».

إِذَا ذُقْتَ فَاهَا قُلْتَ عِلْقٌ مُدَمِّسٌ أُرِيدَ بِهِ قَيْلٌ فَغُودِرَ فِي السَّأْبِ فِإِمَا يُرِيدُ بِهِ قَيْلٌ فَغُودِرَ فِي السَّأْبِ فَإِنَمَا يريد به الخمر، وسماها بذلك لنفاستها (٦).

قلت: «مدمس » من دمست الشيء: دفنتَهُ وأُخْفَيْتَهُ وخَبّأْتَهُ، وكذلك التدميس، و « القيل » بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره لام؛ وهو شرب نصف النهار، قوله: « فغودر » أي: نزل في السأب، وهو الزق وهو بفتح السين المهملة وسكون الهمزة وفي آخره باء موحدة، والجمع السؤب.

 $\Upsilon$  – قوله: «سليلة سابقين » معناه: مسلولة سابقين، أراد أنها متولدة [ من فرسين سابقين ]  $(\Upsilon)$ ، قوله: « تناجلاها » أي تناسلاها، من النجل، وهو النسل، يقال: نجله أبوه أي: ولده، قوله: « إذا نسبت هذان السابقان يضمهما الكراع، أراد به الفحل المشهور فيما بينهم.

٤ - قوله: « فلا تطمع - أبيت اللعن - فيها » أي في هذه الفرس وهي سكاب، يعني:
 لا تطمع في أخذها، قوله: « ومنعكها » أي: منعك عنها.

<sup>(</sup>٢) ينظر اللسان، مادة: « لعن ».

<sup>(</sup>٣) في (أ): لأجل التعريف والتأنيث. (٤) في (أ): حجازية.

<sup>(°)</sup> البيت من بحر الطويل، ويوجد في الصحاح، مادة: « علق » ولم أعثر له على قائل فيما بين يدي من كتب النحاة وشروح شواهدها، والبيت ورد لا لشاهد نحوي، وإنما هو شاهد على بيان معنى: « علق » وهو في البيت بمعنى الخمر. (٦) الصحاح، مادة: « علق ».

, ۲۹ \_\_\_\_\_ شواهد النكرة والمعرفة

## الإعراب:

قوله: « فلا تطمع » عطف على البيت الذي قبله، قوله: « فيها » يتعلق به، وقوله: « أبيت اللعن »: جملة معترضة بينهما، وهي جملة دعائية، لا محل لها من الإعراب (١)، قوله: « ومنعكها »: مصدر مضاف إلى فاعله، مرفوع على الابتداء، وخبره قوله: « يستطاع »، قوله: « بشيء » يتعلق بالمصدر.

#### الاستشهاد فيه:

أنه وصل ثاني ضميرين عاملهما اسم واحد، وهو ضعيف، وكان القياس أن يقول: ومنعك إياها (٢).

## الشاهد الحادي والستون (٣،١)

| فِراقِيَهَا أَمَرُ من الصَّبْرِ | وَكَأَنَّ | •••••• | ت ت |
|---------------------------------|-----------|--------|-----|
|                                 |           |        |     |

أقول: قائله هو يحيى بن طالب الحنفي، قاله حين حَنَّ إلى وطنه، وصدره:

تَعَزُّيْتُ عَنْهَا كَارِهًا فَتَرَكْتُهَا

وهي من قصيدة من الطويل، وأولها هو قوله:

١- أحقًا عِبَادَ اللّه أَنْ لَسْتَ نَاظِرًا
 ٢- كَأَنَّ فُؤَادِي كُلَّمَا مَرُّ رَاكِبٌ

٣ - إذَا ارْتَحَلَتْ نَحْوَ اليَمَامَةِ رُفْقَةٌ

٤ - فَيَا رَاكِبَ الوَجْنَاءِ أَبْتُ مُسَلَّمًا

ه - إذا مَا أَتَيتَ العِرضَ فاهْتِفْ بِجَوّه

إلى قَرْقَرَى يَوْمًا وَأَعْلَاقِهَا الغُنْرِ جنائح غُرابٍ رَامَ نهضًا إِلَى وَكُرِ دَعَاكَ الهَوَى وَاهْتَاجَ قَلْبُكَ للذَّكْرِ ولا زِلْتَ مِنْ رَيْبِ الحَوَادِثِ في سَيْرِ سُقِيتَ عَلَى شَحَطِ النَّوَى سَبَل القَطْر

<sup>(</sup>١) ينظر الجملة الاعتراضية وأحكامها في المغني (٣٨٦ - ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر فرائد القلائد ( ٣٣ ) وفي الخزانة يقول: ﴿ على أن ما بعد الضمير المجرور إذا كان أنقص تعريفًا جاز فيه الانفصال والاتصال، فإنه كما جاز ( منعكها ) يجوز ( منعك إياها )، وكاف المخاطب محلها الجر بإضافة المصدر إليها، وهو المنع وضمير الغائب أنقص تعريفًا من ضمير المخاطب، وقال ابن هشام في شواهده: هذا مما اتفق على أن فصله أرجح وأورده ابن الناظم والمرادي في شرح الألفية على أن هذا، أعني وصل ثاني ضميرين عاملهما اسم واحد ضعيف، والقياس: ومنعك إياها، كذا نقل العيني عنهما… ٤. ينظر ( ٢٩٧/ ) الشاهد رقم ( ٣٨٨ )، والمغني ( ٢٠٢ ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ١٤٦/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل ليحيى بن طالب الحنفي، وهو في شرح التسهيل لابن مالك ( ١٥٣/١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٤١٨ )، ومعجم الشواهد ( ١٨٤ )، ومعجم البدان ٥ قرقرى ٥.

٦ - فَإِنَّكَ مِنْ وَادِ إِلَيْ مُرَحِّبٌ وَإِنْ كُنْتَ لا تُزَارُ إِلا عَلَى عُفْرِ
 ٧ - فيا حزنا ماذَا أُجِنُّ مِنَ الهَوَى ومن مُضْمَرِ الشَّوْقِ الدَّحِيلِ إِلَى حِجْرِ
 ٨ - تَعَزَّيْتُ عَنْهَا كَارِهًا فَتَرَكْتُهَا وكأن فُرَاقِيهَا أمرُّ من الصبرِ

۱ - قوله: « قرقری » علی وزن فعللی؛ اسم موضع، ویقال: قرقری: [ اسم ] (۱) ماء لبني عبس، قال الحطیئة (۲):

بِذِي قَرْقَرَى إِذْ شُهَّدُ النَّاسِ حَوْلَنَا ۖ فَأَسْدَيْتَ مَا أَعْيَا بِكَفَّيْكِ نائره

﴿ قوله: « الغبر » بضم الغين المعجمة وسكون الباء الموحدة؛ جمع أغبر، و « الوجناء »: الناقة الشديدة، شبهت بصلابتها بالوجين، وهو ما غلظ من الأرض.

٤ - [ قوله: « ] (<sup>٣)</sup> أبت » أي: رجعت، من آب يغوب أوبًا، وهو الرجوع.

o – قوله: « إذا ما أتيت العرض » بكسر العين المهملة وسكون الراء وفي آخره ضاد معجمة وهو اسم واد باليمامة، وكلُّ واد فيه شجر فهو عِوضٌ (i)، قوله: « فاهتف » أمر، من هتف إذا صاح، يقال: هتفت الحمامة تهتف هتفًا، من باب ضرب يضرب، و « الجوّ » بفتح الجيم وتشديد الواو؛ اسم بلد باليمامة (i)، و « الشحط »: البعد، و « النوى »: التحول من واد إلى واد، و « السبل » بتحريك الباء؛ المطر.

٦ - قوله: « إلا على عفر » بضم العين المهملة وسكون الفاء، يقال: لقيت فلانًا على عفر،
 أي بَعْدَ شهر ونحوه.

 $V - \bar{g}$  وهو حجر الكعبة [ المشرفة ]  $^{(7)}$  -  $^{(7)}$  وهو حجر الكعبة [ المشرفة ]  $^{(7)}$  -  $^{(7)}$  وطنه.  $^{(7)}$  وطنه.

٨ - قوله: « تعزيت » بالعين المهملة والزاي المعجمة؛ من العزاء وهو الصبر والتأسي، وقد ضبطه بعضهم بالغين المعجمة والراء المهملة، وهو من التغرب، وله وجه، والأول أصح وأشهر.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وليس في ديوانه برواية وشرح ابن السكيت، تحقيق: حنا نصر الحتي، نشر دار الكتاب العربي طبعة أولى ( ٩٩٥ م )، وهو موجود في ديوانه ( ٢١ ) ط. دار صادر، من قصيدة يذكر فيها الزبرقان، والنائر: من نثر الثوب، وهو ما يجمع عليه الحيوط، والمعنى: أنك فعلت فعلًا لم تقدر على إتمامه وإتقانه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (ب). (٤) معجم البلدان ( ١٠٢/٤٢ ) ( عرض ). (٥) معجم البلدان ( ١٠٢/٤٢ ) ( عرض ). (٥) معجم البلدان ( ١٩٠/٢ ) ( الجو ).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

. • ٣٠ \_\_\_\_\_ شواهد النكرة والمعرفة

#### الإعراب:

قوله: « تعزيت »: جملة من الفعل والفاعل، و « عنها » يتعلق به، والضمير يرجع إلى الحجر، و « كارها »: نصب على الحال من التاء في تعزيت، قوله: « فتركتها » عطف على قوله: « تعزيت » والضمير فيه - أيضًا - يرجع إلى الحجر، قوله: « وكان » من النواقص، و « فراقيها » كلام إضافي اسمه. وقوله: « أمر من الصبر »: خبره، وأمرُ: أفعل تفضيل فلذلك استعمل بمن.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فراقيها » حيث جاء الضمير فيه متصلًا لضرورة الوزن، وإلا لكان الأحسن أن يكون منفصلًا نحو: وكان فراقي إياها، وذلك أن الضمير المنصوب بمصدر مضاف إلى ضمير قبله هو فاعل يجوز فيه الاتصال والانفصال، ولكن الانفصال أحسن؛ إلا أن ها هنا جاز الاتصال للضرورة (١).

# الشاهد الثاني والستون (۲٬۳)

| · لَا تَرْجُ أَوْ تَخْشَ غَيْرَ اللَّه إِنَّ أَذًى     وَاقِيكَهُ اللَّهُ لا تَنْفَكُ مَأْمُونَا         وَاقِيكَهُ اللَّهُ لا تَنْفَكُ مَأْمُونَا | ۲۲ ق |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

أقول: استشهد به ابن مالك ولم يعزه إلى أحد، ولا وقفت على اسم قائله.

وهو من البسيط.

قوله: « لا ترج » من رجا يرجو رجاء، وهو الأمل. والأذى: مصدر من أذى يؤذي أذىً وأذاه وأذاة وله: « واقيكه الله » الواقي: اسم فاعل من وقى يقي وقايةً وهي الحفظ.

#### الإعراب:

قوله: « لا ترج » نهي، فلذلك سقطت منه الواو علامة الجزم، قوله: « أو تخش » « أو » ها هنا بمعنى « ولا »، والمعنى: لا ترج ولا تخش، وأراد: لا ترج غير اللَّه ولا تخش غير اللَّه.

فـإن قلت: هل تأتي « أو » بمعنى ولا؟

قلت: ذكر جماعة منهم ابن مالك أن « أو » تجيء بمعنى ولا، واستدلوا على ذلك

<sup>(</sup>١) ينظر في ذلك: شرح التسهيل لابن مالك ( ١٥٣/١ )، وتوضيح المقاصد ( ١٤٥/١ ).

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ( ۱٤٧/۱ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، غير منسوب في مراجعه لأحد، وهو في شرح التسهيل لابن مالك (١٥٣/١)، وشرح التصريح (١٠٧/١).

بقوله تعالى: ﴿ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأَكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَاَيِكُمْ ﴾ [النور: ٦١] معناه: ولا بيوت آبائكم، وهذا غريب (١)، قوله: « غير الله » كلام إضافي تنازع فيه الفعلان، فلك أن تعمل أيهما شئت، فإن أعملت الثاني أضمرت المفعول في الأول، والتقدير: لا ترج غير الله ولا تتخش غير الله (٢)، وإن أعملت الأول أضمرت في الثاني نحوه (٣).

قوله: «إن»: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، قوله: «أذًى» اسمه، قوله: «لا تنفك مأمونًا» خبره، قوله: «واقيكه الله»: جملة في محل النصب على أنها صفة لأذى، وقوله: «واقي» اسم فاعل أضيف إلى كاف الخطاب، والضمير الذي بعد الكاف منصوب؛ لأنه مفعول ثان للواقي، والكاف مفعوله الأول، ولكنه مجرور بالإضافة، وقوله: «الله» مرفوع؛ لأن اسم الفاعل عمل فيه عمل فعله على معنى: إن أذى يقيكه الله، يعني: يحفظك الله منه لا ينفك مأمونًا، وقوله: «لا ينفك » من الأفعال الناقصة، واسمه ضمير مستتر فيه، و «مأمونًا» خبره.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « واقيكه الله » حيث جاء الضمير فيه متصلًا مع جواز الانفصال في مثل هذا الكلام، ولكن هاهنا لا يتيسر لأجل الوزن، والأصل فيه أن يقال: إنَّ أذى واقيك الله إياه، والضمير إذا كان منصوبًا باسم فاعل مضاف إلى ضمير هو مفعول أول يجوز فيه الوجهان، والمختار الانفصال عند الضرورة (3).

# الشاهد الثالث والستون (°،۲)

| أَخُوهَا غَذَّتْهُ أُمُّهُ بِلْبَانِهَا | فَانَّهُ | تَكُنْهُ | أة | تكُنْفَا | Y | ُ فَانُ | ۳۳ |
|-----------------------------------------|----------|----------|----|----------|---|---------|----|
|-----------------------------------------|----------|----------|----|----------|---|---------|----|

**أقول**: قائله هو أبو الأسود الدؤلي، واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان بن جندل بن يعمر، ويقال:

<sup>(</sup>١) انظر في شرح التسهيل لابن مالك (٣٦٥/٣)، وفيه يقول: « وإذا وقع نهي أو نفي قبل « أو » كانت بمعنى الواو مردفة بلا.... ومثال ذلك مع النفي قوله تعالى: ﴿ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأَكُلُواْ مِنْ بُيُونِكُمْ أَوْ بُيُونِ مَابَآبِكُمْ ﴾ إلى: ﴿ أَوْ سَدِيقِكُمْ ﴾ بلا... ومثال ذلك مع النفي قوله تعالى: ﴿ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأكُلُواْ مِنْ بُيُونِكُمْ أَوْ بُيُونِ مَابَآبِكُمْ ﴾ وانظر أيضًا: فرائد القلائد (٣٣)، والجني الداني (٢٣٠، ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) هذا على رأي البصريين. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٦٧/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٦٧/٢ ). (٢) منا شرح التسام لا برياله ( ١٦٧/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٥٢/١ ) وما بعدها، وتوضيح المقاصد ( ١٤٧/١ ) وما بعدها. (٥) ابن الناظم ( ٢٤ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، لأبي الأسود الدؤلي، في ديوانه ( ١٦٢ )، وانظره في: الكتاب ( ٤٦/١ ) وابن يعيش ( ١٠٧/٣ )، والمقتضب ( ٩٨/٣ )، والمقرب ( ٩٦/١ )، والخصائص ( ٢٦٥/١ ).

عثمان بن عمرو، ويقال: عمرو بن سفيان، وقال الواقدي (١): عويمر بن ظويلم البصري قاضيها، وهو أول من تكلم في النحو، والأصح: أن أول من وضع النحو علي بن أبي طالب (٢) الله وأخذه عنه أبو الأسود الدؤلي.

وقال الزبيدي (٣) في طبقات النحاة (١): أبو الأسود الدؤلي اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان ابن جندل بن حليس بن نفاثة بن عدي بن بكر بن كنانة.

وكان صاحب علي – رضي الله [ تعالى ] (\*) عنه – وأخذ عنه النحو، وهو شيخ البصريين في العربية، وهو أول من أوضح شُئِلَها وقياسها، وذلك حين اضطرب كلام العرب.

وتوفي أبو الأسود الدؤلي سنة تسع وستين في طاعون الجارف، وهو ابن خمسٍ وثمانين سنة، وقبل البيت المذكور:

١ - دع الحَمْرَ يشربْهَا الغُوَاةُ فَإِنَّنِي زَأَيْتُ أَخَاهَا مُمْنَئِهَا بِمَكَانِهَا وهما من الطويل.

١ – قوله: « دع الخمر » أي: اتركها، يخاطب به أبو الأسود مولّى له، كان حمل له تجارة إلى الأهواز، وكان إذا مضى إليها يتناولُ شيئًا من الشراب فاضطرب أمرُ البضاعة، فقال أبو الأسود: دع الخمر ... إلخ، ينهاه عن ذلك ويقول له: إنَّ الزبيب يقوم مقامها، فإن لم تكن الخمرة نفشها من الزبيب فهي أخته اغتذتا من شجرة واحدة.

قوله: « الغواة »: جمع غاوٍ وهو الضال، قوله: « رأيت أخاها » أراد بأخيها: النبيذ الذي يُعْمَلُ من الزبيب.

 $Y - \bar{u}_0$  وله: « بلبانها » بكسر اللام. تقول: هو أخوك بلبان أمه، قال ابن السكيت: ولا يقال بلبن أمه. إنما اللبن الذي يشرب (7)، قال الكميت (7) يمدح مخلد بن يزيد (7):

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عمر بن واقد السهمي ( ت ٢٠٧هـ )، ينظر الأعلام ( ٣١١/٦ ).

 <sup>(</sup>٢) قيل: إن علي بن أبي طالب وضع مقدمة النحو وأخذها عنه أبو الأسود الدؤلي. ينظر المدارس النحوية ( ١٣ - ١٦ ).
 (٣) محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذحج بن محمد بن عبد الله بن بشر أبو بكر الزبيدي، ( ت ٣٧٩هـ )، ينظر

بغية الوعاة ( ٨٤/١ ٨٤ ). (٤) ينظر بغية الوعاة ( ٢٢/٢ ) وطبقات النحويين للزبيدي ( ٢ ).

 <sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٦) ينظر الصحاح، مادة: ﴿ لَبُن ﴾، وينظر الحزانة ( ٣٣٢/٥ ).

<sup>(</sup>٧) الكميت بن معروف بن ثعلبة بن نوفل الأسدي، توفي سنة ستين هجرية، ينظر الأعلام ( ٣٣٣/٥ ).

<sup>(</sup>٨) مخلد بن يزيد بن المهلب بن أبي صفرة، أمير من بيت رياسة وبطولة، توفي سنة مائة للهجرة، ينظر الأعلام (١٩٤/٧).

ترى الندَى ومخلدًا حليفين كانا معًا في مَهْدِهِ رَضِيعَيْنِ (١) تنازَعَا فيهِ لِبَانَ الثَّدْيَيْنِ

واللبان بالفتح: الصدر، وبالضم: هو الحاجة.

#### الإعراب:

قوله: « فإن لا يكنها » الفاء فيه تفسيرية، تفسر معنى الشطر الثاني من البيت الذي قبله (٢) و « إن » للشرط، وقوله: « لا يكنها » فعل الشرط، وقوله: « فإنه أخوها » جواب الشرط واسم يكن مضمر فيه يرجع إلى قوله: « أخاها » في البيت السابق، وخبره: الضمير المتصل به.

والمعنى: فإن لا يكن النبيذ الخمر بعينها فإنه أخوها؛ لأنه يعمل عملها، وكلاهما من أصل واحد؛ حيث قال: غذته أمه بلبانها.

قوله: « أو تكنه » عطف على قوله: « لا يكنها » أي: ولا يكنه، أي: ولا يكن الخمر النبيذ فاسم لا يكن هو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى الخمر، وخبره الضمير المتصل به الذي يرجع إلى النبيذ.

قوله: «فإنه» جواب الشرط؛ كما ذكرنا، و «إن» حرف من الحروف المشبهة بالفعل، والضمير المتصل بها اسمها، وقوله: « أخوها » خبرها، أي: فإن النبيذ أخو الخمر، قوله: « غذته أمه » جملة من الفعل والمفعول والفاعل وهو قوله: « أمه » أي: غذته النبيذ أمه بلبان الخمر، والجملة في محل الرفع على أنها خبر بعد خبر، ويجوز أن تكون حالاً من الهاء في « أخوها »، والعامل فيها: إن (٣).

قال سيبويه في قولهم: مررت بزيد قائمًا، إن العامل في الحال الباء في: بزيد، واحتج بأنه لا يجوز تقديم قائم على الباء هنا، فلا يقال: مررت قائمًا بزيد؛ لأن الحال لا يتقدم على عاملها فافهم (1).

<sup>(</sup>١) من بحر الرجز، ينظر الخزانة ( ٣٣٢/٥ )، وليس في ديوان الكميت.

<sup>(</sup>٢) وهو قوله:

دع الخَفْرَ يَسْرِبْهَا الْغُوَاةُ فَإِنَّنِي وَأَيْتُ أَخَاهَا مُغْنِيًا بَكَانِهَا (٣) يرى العيني جواز أن تكون الحروف هي العاملة بنفسها في الحال، وقد استدل على ذلك بقول سيبويه، فقال في فرائد القلائد: « قوله: ( غذته أمه ) أي غذته النبيذ أمه بلبان الخمر، وهي جملة في محل الرفع على أنها خبر بعد خبر، ويجوز أن تكون حالًا من الهاء في ( أخوها ). ( ٣٤ )، وينظر الخزانة ( ٣٢ /٥ ٣)، والكتاب لسيبويه ( ٢٢٤/٢ ). وينظر الخزانة ( ١٣٤/٥ )، والكتاب لسيبويه ( ١٢٤/٢ ). البياء، ولو حسن هذا لحسن: قائمًا هذا رجل ٤. الكتاب لسيبويه ( ١٢٤/٢ ).

#### الاستشهاد فيه:

على وصل الضمير المنصوب بكان، فإن القياس: فإن لا يكن إياها أو تكن إياه (١). الشاهد الرابع والستون (٢،٢)

المِنْ كَانَ إِيَّاهُ لَقَدْ حَالَ بَعْدَنَا عَنِ العَهْدِ وَالْإِنْسَانُ قَدْ يَتَغَيَّرُ الْعَهْدِ وَالْإِنْسَانُ قَدْ يَتَغَيَّرُ

أقول: قائله هو عمر بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار القرشي المخزومي الشاعر المشهور، لم يكن في قريش أشعر منه، وهو كثير الغزل والنوادر والخلاعة والمُجُون.

توفي [ في سنة ] <sup>(1)</sup> ثلاث وتسعين للهجرة بالغرق في سفينة، وولد يوم مقتل عمر ابن الخطاب <sup>(٥)</sup> → رضي الله تعالى عنه – سنة ثلاث وعشرين للهجرة، فقال الحسن البصري <sup>(١)</sup> – رضي الله تعالى عنه – وقد جرى ذكر عمر بن أبي ربيعة: أي حق رفع وأي باطل وضع.

والبيت المذكور من قصيدة طويلة من الطويل، وهي قصيدة عظيمة حتى ذكر المبرد في الكامل (V) أن ابن عباس (A) – رضي الله تعالى عنهما – سمع الكلمة التي منها هذا البيت وعدّ أبياتها ثمانين فحفظها من مرة.

<sup>(</sup>١) عند ابن مالك إذا كان العامل فعلًا ناسخًا كـ « كان »، فيجوز في الخبر إذا كان ضميرًا الاتصال والانفصال، والاتصال عنده هو المختار، والانفصال أرجع عند سيبويه قياسًا على الأفعال الحقيقية فيتصل بها ضمير خبرها اتصال ضمير المفعول بالفعل الحقيقي في نحو: ضربته وضربني وما أشبهه ». ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٥٢/١)، وتوضيح المقاصد ( ١٥٢/١)، والحزانة ( ٢٦/٢)، والكتاب لسيبويه ( ٤٦/١)، ( ٣٥٨/٢).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٤ )، وأوضح المسالك ( ٧٣/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طويلة لعمر بن أبي ربيعة، في ديوانه ( ١٢٠ )، وانظر بيت الشاهد في: الكامل للمبرد ( ١١٥٢ )، وتخليص الشواهد ( ٩٣ )، وابن يعيش ( ١٠٧/٣ )، وشرح الأشموني ( ٥٣/١ )، والمقرب ( ٩٥/١ )، وشرح التصريح ( ١١٢/١ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى، خليفة رسول اللَّه ﷺ الثاني، مات شهيدًا بطعنة أبي لؤلؤة سنة ( ٢٣هـ ) ينظر الإصابة في تمييز الصحابة ( ٢٧٩/٤ )، وشذرات الذهب ( ٣٣/١ ).

<sup>(</sup>٦) سبقت ترجمته في الشاهد رقم (٥٦). (٧) ينظر الكتاب المذكور (١١٥٢، ١١٥٣).

<sup>(</sup>٨) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي، ابن عم النبي ﷺ، سمع النبي، وروى عن جماعة من الصحابة، ( ت ٦٣٩١ ).

وزعم الهيشم بن عدي (١) أن الحرث بن أبي ربيعة عم عمر بن عبد اللَّه بن أبي ربيعة أتى بعمر إلى ابن عباس – رضي اللَّه تعالى عنهما – فقال له: إن ابن أخي هذا قال شعرًا، فإن كان مما يَجْمُلُ بمثله تركته وإلا حبسته، فاستنشده ابن عباس – رضي اللَّه تعالى عنهما – فأنشده عمر:

أَمِنْ آلِ نُعْم أَنْتَ غَادٍ فَمُبْكِرُ

حتى أتى على آخرها، فقال ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - للحرث: لئن بقي ابن أخيك هذا ليُخْرِجَنَّ المختِّآت من خدورهن، وهذه هي القصيدة (٢):

غَدَاةً غَد أَمْ رَائِحٌ فَمُهَجِّرُ فَتُبْلِغَ عُذْرًا وَاللَّمَالَةُ تُعْذِرُ (٣) ولاً الحَبْلُ مَوْصُولٌ ولا القَلْبُ مُقْصِرُ ولا نَأْيُهَا يُسْلِي وَلا أَنْتَ تَصْبِرُ نَهَى ذَا النُّهَى لَوْ تَرْعَوِي أَوْ تُفَكِّرُ لَهَا كُلُّمَا لاقَيْتُهَا يَتَنَمُّرُ يُسِرُّ لِي الشَّحْنَاءَ وَالبُغْضُ مُظْهَرُ يُشَهَّرُ إِلْمَامِي بِهَا وَيُنَكُّرُ بَمَدْفَع أَكْنَانِ أَهَذَا المُشَهَّرُ أَهَذَا للَّهِيرِيُّ الذِي كَانَ يُذْكَرُ وَعَيْشِكِ أَنْسَاهُ إِلَى يَوْم أُقْبَرُ سُرَى الليلِ يُخيِي نَصَّهُ والتَّهَجُّرُ عَنْ العَهْدِ والإنْسَان قُد يَتَغَيَّرُ فَيَضْحَى وَأَمَا بِالْعَشِيِّ فَيَخْضَرُ بهِ فَلَوَاتٌ فَهْوَ أَشْعَتُ أَغْبَرُ

١ - أَمِنْ آلِ نُعْمِ أَنْتَ غَادٍ فَمُبْكِرُ ٢ - بِحَاجَةِ نَفْسِ ۖ لَمْ تَقُلُ في جَوَابِهَا ٣ - تَهِيمُ إِلَى نُعْم فَلاَ الشَّمْلُ جَامِعٌ ٤ - وَلا قُرْبُ نُعْم إِنْ دَنَتْ لَكَ نَافِعٌ ه - وَأُخْرَى أَتَتْ مِنْ دُونِ نُعْم وَمِثْلُهَا ٦ - إِذَا زُرْتَ نُعْمًا لَمْ يَزَلْ ذُو قَرَابَةٍ ٧- عَزِيزٌ عَلَيْهِ أَنْ أُلِمَّ بِبَيْتِهَا ٨- أَلِكْنِي إِلَيْهَا بالسَّلام فإنَّهُ ٩- بِآيَةٍ مَا قَالَتْ غَدَاةَ لَقِيتُهَا ١٠ - قِفِي فَانْظُرِي أَسْمَاء هَلْ تَعْرِفِينَهُ ١١ - أهذَا الذي أَطْرَيْتِ نَعْتًا فَلَم أَكُنْ ١٢ - فقالتْ نَعَمْ لا شَكَّ غَيْرَ لَوْنَهُ ١٣ - لَئِنْ كَانَ إِيَّاهُ لَقَدْ حَالَ بَعْدَنَا ١٤ - رَأَتْ رَجُلًا أَمَا إِذَا الشَّمْسُ عَارَضَتْ ١٥ - أَخَا سَفَر جَوَّابَ أَرْض تَقَاذَفَتْ

<sup>(</sup>١) هو الهيثم بن عدي بن عبد الرحمن الثعلي الطائي البحتري، له طبقات الفقهاء والمحدثين وغيره ( ت ٢٠٧هـ ). ينظر الأعلام ( ١٠٤/٨ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر القصيدة في ديوان عمر بن أبي ربيعة ( ١١٩ ) وما بعدها، شرح: عبداً علي مهنا، و ( ١٢٢ ) نشر دار الكتاب العربي، د. فائز محمد.

<sup>(</sup>٣) روايته في الديوان هكذا:

<sup>.....</sup> لم تقل في جوابها

سِوَى مَا نَفَى عَنْهُ الرِّدَاءُ الْحُبَّرُ وَرَيَّانُ مُلْتَفُّ الحَدَائِقِ أَخْضَرُ فَلَيْسَتْ لِشَيْءِ آخِرَ الليل تَسْهَرُ وَقَدْ يَجْشَمُ الْهَوْلَ الْحُبُّ الْمُورِ أَحَاذِرُ مِنْهُمْ مَنْ يَطُوفُ وَأَنْظُرُ وَلِي مَجْلِسٌ لَوْلاَ اللَّبَانَةُ أَوْعَرُ لِطَارقِ لَيْل أَوْ لِمَنْ جَاءَ مُعْورُ وَكَيْفَ لِمَا آتِي من الأَمْرِ مَصْدَرُ لَهَا وَهَوَى النَّفْسِ الذي كَادَ يَظْهَرُ مَصَابِيحُ شُبَّتْ بالعِشَاءِ وَأَنْؤُرُ وَرَوَّحَ رُغْيَانٌ وَنُوَّم سُمَّرُ حُبَابِ وَشَخصِى خَشْيَةَ الحَيِّ أَزْوَرُ وَكَادَتْ بِمَخْفُوضِ التَّحِيَّةِ تَجْهَرُ وَأَنْتَ امرُؤٌ مَيْسُورُ أَمْرِكَ أَعْسَرُ رَقِيبًا وَحَوْلِي من عَدُوُكَ حُضَّرُ سَرَتْ بِكَ أَمْ قَدْ نَامَ مَنْ كُنْتَ تَحْذَرُ إِلَيْكِ وَمَا نَفْسٌ مِنَ الناس تَشْعُرُ كَلاكَ بِحِفْظِ رَبُّكَ التُّكَبُّرُ عَلَى أَمِيرٌ مَا مَكَثْتَ مُؤَمَّرُ (١) أُقَبُّلُ فَاهَا في الخَلاءِ فَأَكْثِرُ وَمَا كَانَ لَيْلِي ۚ قَبْلَ ذَلكَ يَقْصُرُ لَنَا لَمْ يُكَدِّرُهُ عَلَيْنَا مُكَدِّرُ نَقِيُّ الثَّنَايَا ذُو غُرُوبٍ مؤشر ١٦ - قَلِيلٌ عَلَى ظَهْرِ الْطِيَّةِ ظِلَّهُ ١٧ - وَأَعْجَبَهَا مِن عَيْشِهَا ظِلُّ غُرْفَةٍ ١٨ - وَوَالِ كَفَاهَا كُل شَيْءِ يهُمُّهَا ١٩ - وَلِيلةَ ذِي دُورَانَ جَشَّمَتْنِي السُّرَى ٢٠ - فَبِتُ رَقِيبًا للرِّفَاقِ عَلَى شَفَا ٢١ - إِلَيهِمْ مَتى يَسْتَمْكِنُ النومُ مِنْهُمُ ٢٢ - وَبَاتَتْ قَلُوصِي بِالعَرَاءِ وَرَحْلُهَا ٢٣ - وَبِتُّ أُنَاجِي النَّفْسَ أَيْنَ خِبَاؤُهَا؟ ٢٤ - فَدَلُّ عَلَيْهَا القَلْبُ رَيا عَرَفْتُهَا ٢٥ - فَلَمَّا فَقَدْتُ الصَّوْتَ مِنْهُمْ وأُطْفِئَتْ ٢٦ - وَغَابَ قُمَيْرٌ كُنْتُ أَهْوَى غُيُوبَهُ ٢٧ - وَخُفُضَ عَنِّي الصَّوْتُ أَقْبَلْتُ مِشْيَةَ ال ٢٨ - فَحَيَّيْتُ إِذْ فَاجَأْتُهَا فَتَوَلَّهَتْ ٢٩ - وقَالَتْ وعَضَّتْ بالبِّنَانِ فَضَحْتَنِي ٣٠ - أَرَيْتَكَ إِذْ هُنَّا عَلَيْكَ أَلَمْ تَخَفْ ٣١ - فَوَ اللَّه مَا أَدْرِي أَتَعْجِيلُ حَاجَةٍ ٣٢ - فقلْتُ لَهَا بَلْ قَادَنِي الشَّوْقُ والهَوَى ٣٣ - فَقَالَتْ وَقَدْ لانَتْ وَأَفْرَخَ رَوْعُهَا ٣٤ - فَأَنْتَ أَبَا الخَطَّابِ غَيْرَ مُنَازِع ٣٥ - فَبِتُ قَريرَ العَينُ أُعْطِيتُ حَاجَتِي ٣٦ - فَيَا لَكَ مِنْ لَيْلِ تَقَاصَرَ طُولُهُ ٣٧ - وَيَا لَكَ مِنْ مَلْهَى هُنَاكَ وَمَجْلِسٌ ٣٨ - يُحُجُّ زَكِى الْمِسْكِ مِنْهَا مُقَبِّلٌ

<sup>(</sup>١) روايته في الديوان هكذا:

<sup>.....</sup>غسيسر مسدافسي

٣٩ - تَرَاهُ إِذَا تَفْتَرُ عَنْهُ كَأَنَّهُ ٤٠ - وَتَرْنُو بِعَيْنَيْهَا إِلَيَّ كُمَا رَنَا ٤١ - فَلَمَّا تَقَطَّى اللَّيْلُ إلا أَقَلَّهُ ٤٢ - أَشَارَتْ بأَنَّ الحَيَّ قَدْ حَانَ مِنْهُمُ ٤٣ - فَمَا رَاعَنِي إِلَّا مُنَادٍ تَرَحُلُوا ٤٤ - فَلَمَّا رَأَتْ مَنْ قَدْ تَنَبَّهُ مِنْهُمُ ٥٥ - فَقُلْتُ أُبَادِيهِمْ فَإِمَّا أَفُوقُهُمْ ٤٦ - فَقَالَتْ أَتَحْقِيقًا لِلَا قَالَ كَاشِحْ ٤٧ - فَإِنْ كَانَ مَا لاَ بُدُّ مِنْهُ فَغَيْرُهُ ٤٨ - أَقُصُ عَلَى أُخْتَى بَدْءَ حَدِيثِنَا ٤٩ - لَعَلَّهُمَا أَنْ تَطْلُبَا لَكَ مَخْرَجًا ٥ - فَقَامَتْ كَئِيبًا لَيْسَ في وَجْهِهَا دَمَّ ٥١ - فَقَالَتْ لأُخْتَيْهَا أَعِينًا عَلَى فَتَى ٥٢ - فَقَامَتْ إلَيْهَا حُرَّتَانِ عَلَيْهِمَا ٥٣ - فَأَقْبَلَتَا فَارْتَاعَتَا ثُمَّ قَالَتَا ٥٤ - فَقَالَتْ لَهَا الصُّغْرَى سَأُعْطِيهِ مِطْرَفي ٥٥ - يَقُومُ فَيَمْشِي بَيْنَا مُتَنَكَّرًا ٥٦ - فَكَانَ مِجَنِّى دُونَ مَنْ كُنْتُ أَتَّقِى ٧ - فَلَمَّا أَجَزْنَا سَاحَةَ الحَيُّ قُلْنَ لِي ٨٥ - وَقُلْنَ أَهَذَا دَأْيُكَ الدُّهْرَ سَادرًا ٥٩ - إذًا جِئْتَ فَامْنَحْ طَرْفَ عَيْنِكَ غَيْرَنَا ٦٠ - فَآخِرُ عَهْدِ لِي بِهَا حِينَ أَعْرَضَتْ

حَصَى بَرَدٍ أَوْ أُقْحُوَانٌ مُنَوَّرُ إِلَى ظَبْيَةِ وَسْطَ الْخَمِيلَةِ جُؤْذَرُ وَكَادَتْ تَوَالِي نَجْمِهِ تَتَغَوَّرُ هُبُوبٌ وَلَكِنْ موعدٌ مِنْكَ عَزْوَرُ وَقَدْ لاح مَفْتُوقٌ منَ الصُّبْحِ أَشْقَرُ وَأَيْقَاظَهُمْ قَالَتْ أَشِرْ كَيْفَ تَأْمُرُ وَإِمَّا يَسَالُ السَّيْفُ ثَأْرًا فَيَشْأَرُ عَلَيْنَا وَتَصْدِيقًا لِمَا كَانَ يُؤْثَرُ مِنَ الأَمْرِ أَدْنَى لِلْخَفَاءِ وَأَسْتَرُ وَمَا لِي مِنْ أَنْ يَعْلَمَا مُتَأَخَّرُ (١) وَأَنْ تَوْحَبَا صَدْرًا بَمَا كُنْتُ أَحْصُرُ مِنَ الحُزْنِ تُذْري عَبْرَةً تتحدر أَتَى زَائِرًا والأَمْرُ للأَمْرِ يُقْدَرُ كِسَاءَانِ مِنْ خَزٌّ دِمَقْصٌ وَأَخْضَرُ (٢) أَقِلِّي عَلَيْكِ اللَّوْمَ فَاخْنَطْبُ أَيْسَرُ وَدِرْعِي وَهَذَا البَرْدُ إِنْ كَانَ يَحْذَرُ فَلا سِرُّنَا يَفْشُو وَلا هُوَ يَظْهَرُ ثَلاَثُ شُخُوص كَاعِبَانِ وَمُعْصِرُ أَلَمْ تَتَّق الأَعْدَاءَ والليلُ مُقْمِرُ أَمَا تَسْتَحِي أَوْ تَرْعَوِي أَوْ تُفَكِّرُ لِكَيْ يَحْسَبُوا أَنَّ الهَوَى حَيْثُ تَنْظُرُ ولاحَ لَهَا خَدٌّ نَقِيٌّ ومَحْجِرُ

<sup>(</sup>١) روايته في الديوان هكذا:

<sup>...</sup> من أن تعلما متأخرُ

<sup>(</sup>٢) هذا البيت مذكور في الديوان قبل البيت السابق عليه.

71 - سِوَى أَنِي قَدْ قُلْتُ يَا نَعْمُ قَوْلَةً
77 - هَنِينًا لأَهْلِ العَامِرِيَّةِ نَشْرُهَا الل
77 - وَقُمْتُ إِلَى عَنْسِ تَخَوَّنَ نِيُهَا
78 - وَصَّنِي عَلَى الْحَاجَاتِ حَتَّى كَأَنَّهَا
79 - وَمَاءِ بِمَوْمَاةٍ قَلِيلٍ أُنِيسُهُ
77 - بِهِ مُبْتَتَى لِلْعَنْكَبُوتِ كَأَنَّهُ 
77 - بِهِ مُبْتَتَى لِلْعَنْكَبُوتِ كَأَنَّهُ 
70 - وَرَدْتُ وَمَا أَدْرِي أَمَا بَعْدَ مَوْرِدِي 
74 - فَقُمْتُ إِلَى مِغْلَاةٍ أَرْضِ كَأَنَّهَا 
74 - فَقَمْتُ إِلَى مِغْلَاةٍ لَولا زِمَامُهَا 
74 - فَلَمَّا رَأَيْتُ الطُّرَ مِنْهَا وَإِنَّنِي 
74 - إِذَا شَرَعَتْ فِيهِ فَلَيْسَ لِمُلْتَقَى 
74 - وَلا دَلْوَ إِلَّا القَعْبُ كَانَ رِشَاوَهُ 
74 - وَلا دَلْوَ إِلَّا القَعْبُ كَانَ رِشَاوَهُ 
75 - فَسَافَتْ وَمَا عَافَتْ وَمَا رَدَّ شُرْبَهَا 
76 - فَسَافَتْ وَمَا عَافَتْ وَمَا رَدَّ شُرْبَهَا 
76 - فَسَافَتْ وَمَا عَافَتْ وَمَا رَدَّ شُرْبَهَا 
76 - فَسَافَتْ وَمَا عَافَتْ وَمَا رَدُّ شُرْبَهَا 
76 - فَسَافَتْ وَمَا عَافَتْ وَمَا رَدُّ شُرْبَهَا 
76 - فَسَافَتْ وَمَا عَافَتْ وَمَا رَدُّ شُرْبَهَا 
78 - وَلا ذَلْوَ إِلَّا الْقَعْبُ كَانَ رِشَاوَهُ 
79 - فَلَا وَلَا وَمَا عَافَتْ وَمَا رَدَّ شُرْبَهَا 
79 - فَسَافَتْ وَمَا عَافَتْ وَمَا رَدُ شُرْبَهَا 
79 - فَلَا الْمَافِقُ وَمَا عَافَتْ وَمَا رَدُّ شُرْبَهَا وَلِيسُهُ الْمُلْعَلَعُهُ وَمَا وَدُو الْمُوتِ وَمَا عَافَتْ وَمَا رَدُ شُرْبَهَا وَلَا الْعَلْمُ وَمَا رَدُّ شُرْبَهَا وَالْمُونُ وَمَا مَا وَالْمُ وَمِا رَدُو الْمُثَافِلُونُ وَلَا وَالْمُ وَالْمُهُا وَالْمُعْلَا وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُةُ وَمَا رَدُو الْمُؤْمُةُ الْمُؤْمُةُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

لَهَا وَالْعِتَاقُ الأَرْحَبِيَّاتُ تُرْجَرُ لَلَهُ لَا وَرَيَّاهَا اللّهِ أَتَدَكَّرُ لللّهِ مَتَحَسِّرُ اللّيْلِ حَتَّى خَمْهَا مُتَحَسِّرُ بَقِيَّةً لَوْحِ أَوْ شِجَارٌ مُؤَسَّرُ بَسَابِسَ لَمْ يَحْدُثْ بِهِ الضَّيْفَ محضر عَلَى طَرَفِ الأَرْجَاءِ خَامٌ مُنَشَّرُ مِنَ اللَّيْلِ أَمْ قَدْ مضَى مِنْهُ أَكْثَرُ فِينَ اللَّيْلِ أَمْ قَدْ مضَى مِنْهُ أَكْثَرُ فِينَ اللَّيْلِ أَمْ قَدْ مضَى مِنْهُ أَكْثَرُ فِينَ اللَّيْلِ أَمْ قَدْ مضَى مِنْهُ أَكْثَرُ فَيَ اللَّيْلِ أَمْ قَدْ مضَى مِنْهُ أَكْثَرُ وَجَاءِ خَامٌ مُنشَرُ (1) إِذَا الْتَفَتَتُ مَجْنُونَةٌ حِينَ تَنْظُرُ (1) وَجَذْبِي لَهَا كَانتْ مِرَارًا تكسَّرُ (1) بِبَلْدَةِ أَرْضِ لَيْسَ فِيهَا مُعَصَّرُ (1) بَبِلْدَةِ أَرْضِ لَيْسَ فِيهَا مُعَصَّرُ (1) بَبِيدًا كَقَابِ الشَّبْرِ أَوْ هُوَ أَصْعَرُ (1) مَشَافِرِهَا مِنْهُ قِدَى الكَفِّ مُشْأُورُ (1) مَشَافِرِهَا مِنْهُ قِدَى الكَفِّ مُشَافِرِهَا مِنْهُ قِدَى الكَفِّ مِنَ اللّهِ يَسْعِ والجَدِيلُ المُضَفَّرُ (1) عَنِ الرَّيِّ مَطْرُوقٌ مِنَ المَاءِ أَكُدَرُ اللّهِ أَكُدُرُ اللّهُ أَنْهُ فَذِي الرَّيِّ مَطْرُوقٌ مِنَ اللَّهِ أَكُدُرُ اللّهُ أَنْهُ أَنْ اللّهَ أَكُدُرُ اللّهُ عَنِ الرَّيِّ مَطْرُوقٌ مِنَ اللّهِ أَكُدُرُ اللّهُ أَنْهُ أَكُدُرُ اللّهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ اللّهُ أَنْهُ أَنْهُ اللّهُ أَنْهُ أَنْه

وإنما سقت هذه القصيدة بكمالها وإن كان قد طال بها الكتاب من وجوه:

- الأول: فيها أبيات كثيرة يستشهد بها في كتب النحو؛ ولا سيما فيما نحن بصدده.
  - الثانى: لحسنها ورياقتها ما أردت إخلالها.

|                          | (١) بعد هذا البيت في الديوان: |
|--------------------------|-------------------------------|
| ومن دون ما تهوی قلیب معو | تنازعني حرضا على الماء رأسها  |
|                          | (٢) روايته في الديوان هكذا:   |
| کادت مرازا تکس           |                               |
|                          | (٣) روايته في الديوان هكذا:   |
|                          | قصرت لها من جانب الحوض منشأ   |
|                          | (٤) روايته في الديوان هكذا:   |
| قديّ الكف مسأ            |                               |
|                          | (٥) روايته في الديوان هكذا:   |
| والأديه المضف            |                               |

• الرابع: طلبًا لزيادة الفائدة.

شواهد النكرة والمعرفة =

- الخامس: حتى ينصف الحاسد من جهلة الأقران، ويرى ما فيه من قوة اجتهاد من ساق هذه وأمثالها في هذا الكتاب على نمط الصحة والصواب، ولعله يصفى خلده، ويهاجر حسده ليربح قلبه وجسده.
- ١ قوله: ((أمن آل نُعْم) بضم النون وسكون العين المهملة وفي آخره ميم؛ وهي اسم المرأة التي كان يشبب بها عمر بن أبي ربيعة، قوله: ((فمهجّر)) بتشديد الجيم [(أصله: متهجر)] (١) من التهجر وهو السير في الهاجرة.
  - ٢ قوله: « والمقالة تعذر » من الإعذار.
  - ه قوله: « لو يرعوي » أي: لو يكف عن القبيح.
    - ٧ و « الشحناء »: العداوة.
- $\Lambda$  قوله: ﴿ أَلَكُني ﴾ معناه: كن رسولي وتحمل رسالتي إليها، وقد أكثروا من هذا اللفظ في الأشعار، قال عبد بني الحسحاس قوله (7):

أَلِكْنِي إليْهَا عَمْرَكَ اللَّهُ يَا فَتَى ......

والقياس أن يقال: ألاكه يليكه إلاكة، وقد حكي هذا عن أبي زيد، وهو وإن كان من الألوك في هذا المعنى وهو الرسالة، فليس منه في اللفظ؛ لأن الألوك فعول، والهمزة فاء الفعل إلا أن يكون مقلوبًا أو على التوهم.

٩ - و ( الأكنان ) جمع كن، وهي السترة، قال تعالى: ﴿ وَجَعَكُ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ
 أَكَنْنَا ﴾ [ النحل: ٨١ ].

١٣ – قوله: « لئن كان إياه » المعنى: لئن كان هذا الرجل هو الرجل الذي رأيناه قبل، لقد

يه بيت الساهد هو فوله.

بآية ما جاءت إلينا تهاديا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) شطر بيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة قاربت المائة بيت لسحيم، وهي في ديوانه (١٦ - ٣٣)، ومطلعها قوله: ودع هريرة إن تجهزت غاديًا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيًا وبقية بيت الشاهد هو قوله:

المفردات: ألكني: أي أبلغيها عنى رسالة، ومنه المأكلة وهي الرسالة.

حال، أي تغير عن العهد، أي الذي كنا نعهده من الشبيبة إلى الشيب، وهكذا الإنسان يتغير من حال إلى حال.

١٤ - قوله: « فيضحى » أي يظهر للشمس. يقول يسير نهارًا، وإذا جاء الليل خَصِر، بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة، يقال: خصر الرجل إذا آلمه البرد في أطراف، وماء خصر أي بارد.

 ١٥ - و « الجوّابُ » بالتشديد من جاب يجوب جوبًا إذا خرق وقطع، قال تعالى: ﴿ وَتَمْوُدَ ٱلَّذِينَ جَابُوا ٱلصَّحْرَ بِٱلْوَادِ ﴾ [ الفجر: ٩ ].

١٦ – و « المحبر » المزين.

 19 - قوله: « ذي دُورَان » بفتح الدال وسكون الواو وفتح الراء وبعد الألف نون؛ وهو موضع بين القديد والجحفة، قوله: « جشمتي السرى » أي كلفتي إياه، يقال: جشمته الأمر تجشيمًا وأجشمته إذا كلفته إياه، والسرى هو السير بالليل.

٢٠ – قوله: « على شفا » أي: على طرف النهار أي: آخره.

 ٢١ - قوله: « لولا اللبانة » بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف نون؛ الحاجة، و « أعور » الذي قد عور ولم تقض حاجته ولم يصب ما طلب، وليس من عور العين.

٢٢ – و « القلوص » من النوق: الشابة، ويجمع على قلائص وقُلُص، و « العراء » بالمد؛ الفضاء لا ستر به، قال تعالى: ﴿ فَنَبَذْنَكُ بِٱلْعَرَآءِ ﴾ (١) [ الصانات: ١٤٥ ]، ويقال: هذا مكان معور يخاف فيه القطع.

 ٢٧ - قوله: « مشية الحُباب » بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة؛ وهي الحية، و « الأزور » من الزور بتحريك الواو؛ وهو الميل.

٣٣ – قوله: « أفرخ روعها » أي: ذهب فزعها، يقال: ليفرخ روعك، أي: ليخرج عنك فزعك؛ كما يخرج الفرخ من البيضة، قوله: « كلاك » أي: حفظك من كلاً يكلاً إذا حفظ.

٣٨ - قوله: « ذو غُروب » بضم الغين المعجمة والراء؛ هو حدة الأسنان وماؤها، قال عنترة (٢):

عل غادر الشعراء من متردم

وبيت الشاهد في وصف صاحبته، وهو في ديوانه بشرح التبريزي ( ١٥٥ ) وروايته في الديوان:

عذب مُقَبُّلُه لذيذ الطُّعَم إذ تستبيك بأصلتي ناعم

اللغة: ﴿ إِذْ تَسْتَبِيكُ ﴾ أي: تذهب بعقلك، و ﴿ الأصلتي ﴾: الثغر البراق، ﴿ عذب مقبله ﴾: عذب رائحة الفم موضع =

<sup>(</sup>١) وتمامها: ﴿ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴾.

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، وهو من معلقة عنترة بن شداد المشهورة التي مطلعها:

إِذْ تَسْتَبِيكَ بِذِي غُرُوبٍ وَاضِحٍ عَذْبٌ مُقَبَّلَهُ لَذِيذُ المَطْعَمِ و « المؤشر » بتشديد الشين المعجمة من الوشر وهو أن تحدد المرأة أسنانها وترققها، وفي الحديث: « لعن الله الواشرة والمؤتشرة » (١).

 $^{89}$  – و « الأقحوان » بضم الهمزة؛ لون أبيض فيه أصفر، قال الجوهري: هو البابونج على أفغلان، هو نبت طيب الرائحة  $^{(7)}$  حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر  $^{(7)}$ .

٤٠ - قوله: « وترنو » من رنا إليه إذا نظر، و « الخميلة » بفتح الخاء المعجمة؛ وهو الشجر المجتمع الكثيف، وقال الأصمعي: الخميلة: رملة تُنبِت الشجر (٤)، و « مجوُّذَر » بضم الجيم وسكون الهمزة وفتح الذال المعجمة وفي آخره راء؛ وهو ولد البقرة الوحشية، ويقال: جؤذر – أيضًا – بلا همزة، والجمع جآذر.

٤٢ - قوله: « عَزْوَر » بفتح العين المهملة وسكون الزاي المعجمة، وهو مكان وهو ثنية الجحفة، وهو - أيضًا - موضع بمكة، وأيضًا: جبل يقابل رضوى.

 $^{\circ}$  و « الكاشح » بالشين [ المعجمة ]  $^{\circ}$  وهو الذي يضمر لك العداوة، يقال: كشح له بالعداوة وكاشحه بمعنى.

29 - « أحصر » بالحاء والصاد المهملتين، من الحصر وهو الضيق.

٥٢ - و « دمقص » بكسر الدال وفتح الميم وسكون القاف، وهو القز.

٦٥ - قوله: « فكان مجني » المجن بكسر الميم: الترس، و « كاعبان » تثنية كاعب، وهي الجارية حين يبدو ثديها للنهود، وقد كعب تكعب بالضم كعوبًا وكعب بالتشديد مثله، و « المعصر »: الجارية أول ما أدركت وحاضت، يقال: قد أعصرت كأنها دخلت عصر شبابها أو بلغته.

٥٨ - قوله: « سادرًا » من سدر إذا تحير، والسادر هو الذي لا يهتم ولا يبالي ما صنع.

<sup>=</sup> التقبيل، و « لذيذ المطعم » أي: وجدت له طعمًا لذيذًا، والبيت جاء لبيان معنى قوله: « بذي غروب » وهو حدة الأسنان، وهو أيضًا في ديوان عنترة ( ١٧ ) ط. دار صادر بيروت.

<sup>(</sup>١) ينظر سنن أبي داود (٣٢٥/٤) رقم (٣٤،٥). قال ابن منظور: ﴿ المُؤْتَشِرَةُ والمُشتأْشِرَةَ كلتاهما التي تلاعو إلى أَشْر أَسنانها، وفي الحديث: ﴿ لُعِنتَ المَأْشُورةُ والمُستأْشِرة ﴾، قال أبو عبيد: الواشِرَةُ: المرَّة التي تَشِرُ أَسنانها، وذلك أَنها تُفَلِّجها وتُحَدِّدها حتى يكون لها أُشُر، والأُشُر: حِدَّة ورِقَّة في أطراف الأَسنان، ومنه قيل: تَغْر مؤشَّر، وإنما يكون ذلك في أَسنان الأحداث تفعله المرأة الكبيرة تنشبه بأُولئك، ومنه المثل السائر: أَعْيَتِينِي بأُشُرٍ فَكَيْفَ أَرْجُوكِ؟ ﴾. اللسان مادة: ﴿ وشر ﴾ من نفس المرجع.

<sup>(</sup>٢) في ( أ ): الريح.

<sup>(</sup>٣) الصحاح، مادة: « قحا ».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٤) الصحاح، مادة: « خمل ».

٦٠ - قوله: « ومحجِر » بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الجيم، وهو الموضع الذي يقع القناع منه، ومحجر العين: مشق جفنيها.

٦١ - قوله: « والعتاق » بكسر العين؛ جمع عتيق وهو الفرس الرائع، و « الأرحبيات »: النجائب منها، وهي نسبة إلى أرحب وهي قبيلة من همدان.

77 - و « العنس » بفتح العين المهملة وسكون النون وفي آخره سين مهملة؛ وهي الناقة الصلبة، قوله: « تَخَوَّنَ نِيّها » أي: انتقص لحمها وشحمها، و « النّي » بكسر النون وتشديد الياء؛ وهو الشحم.

75 - قوله: « بقية لوح » أي: عطش، و « الشجار » بكسر الشين وبالجيم، وهو مركب دون الهودج، و « مؤسر » أي: مشدود، قال تعالى: ﴿ وَشَدَدُنَا ٓ أَسْرَهُمُ ۗ ﴾ (١) [ الإنسان: ٢٨ ].

٦٥ - و « الموماة » واحدة الموامي وهي المفاوز، و « البسابس » جمع بسبس وهي القفر.

٦٦ - و « الأرجاء »: النواحي، وهي جمع رجا مقصور.

٦٨ - قوله: « مِغْلاة أرض » المغلاة بكسر الميم وسكون الغين المعجمة، وهي السهم، يقال:
 غلوت السهم غلوًا إذا رميت به أبعد ما تقدر عليه، والغلوة: الغاية مقدار رمية.

٦٩ - قوله: « تكسر » أي تتكسر.

٧٠ – قوله: « معصر » بتشديد الصاد المفتوحة؛ أي ملجأ، وأصله من العصر بالتحريك وهو اللجأ والمنجى.

٧١ - قوله: « كقاب الشبر » أي كقدره.

٧٢ - وكذا قوله: « قدى الكف » أي كقدر الكف، قوله: « مسأر » مفعل، من السؤر وهو بقية الماء التي يبقيها الشارب، معناه: إذا التفت شفتاها عليه لم تبق منه شيئًا، ويروى: مؤسر بتقديم الهمزة على السين، من أسرت الحوض إذا سددته.

٧٣ - و « النّسع » بكسر النون وسكون السين المهملة وفي آخره عين مهملة، جمع نسعة
 وهي التي تنسج عريضًا للتصدير، و « الجديل » بفتح الجيم وكسر الدال؛ الزمام المجدول من أدم.

٧٤ - قوله: « فسافت » من السوف، وهو الشم، يقال: سفت الشيء أسوفه سوفًا ومنه المسافة؛ وذلك لأن الدليل يسوف التراب ليعلم أعلى قصد هو أم على جور، قوله: « وما عافت »

<sup>(</sup>١) تمامها: ﴿ وَإِذَا شِئْنَا بَدُّلْنَا أَتْشَلُّهُمْ تَبْدِيلًا ﴾ .

من عاف الرجل الطعام والشراب يعافه عيافًا، أي: كرهه فلم يشربه فهو عائف، قوله: « مطروق » المطروق والطرق: ماء السماء الذي تبول فيه الإبل وتبعر.

## الإعراب:

قوله: « لئن كان » اللام فيه هي اللام الداخلة على أداة الشرط للإيذان بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها لا على الشرط، ومن ثمة تسمى: اللام المؤذنة واللام الموطئة - أيضًا - لأنها وطّأت الجواب للقسم، أي مهدته له نحو قوله تعالى: ﴿ لَيِنَ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَمَهُمُ وَلَيْنِ فُورِيُهُمْ وَلَيْنِ نَصَرُوهُمْ لَيُولُنِ الْأَدْبَدَ ﴾ [الحشر: ١٢]، و « إن » للشرط، و « كان إياه » فعل الشرط.

وقوله: « لقد حال » جواب الشرط، و « كان » ناقصة واسمها مستتر فيه، وقوله: « إياه » خبره، قوله: « لقد حال » اللام فيه للتأكيد، وقد للتحقيق، والضمير في حال هو الضمير الذي في (كان)، قوله: « بعدنا »: ظرف يتعلق بحال وهو العامل فيه، و « عن العهد » يتعلق به، وقوله: « والإنسان »: مبتدأ، و « قد يتغير » خبره، والجملة وقعت حالًا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لئن كان إياه » حيث جاء خبر كان منفصلًا، قال ابن الناظم: الصحيح اختيار الاتصال لكثرته في النظم والنثر الفصيح (١)، وقال الزمخشري: الاختيار في ضمير خبر (كان) وأخواتها الانفصال كقوله: لئن كان إياه (٢)، والصواب ما قاله الزمخشري؛ لأن منصوب (كان) خبر في الأصل، والأصل في الخبر أن يكون منفصلًا وليس للاتصال فيه دخل (٣).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٢٤).

ينظر المفصل ( ١٣١ ) ط. دار الجيل، وابن يعيش ( ١٠٥/٣ ).

<sup>(</sup>٣) ترجيحه لرأي الزمخشري وهو قول سيبويه. ينظر الشاهد السابق.

وَمُرَّةً والدُّنْيَا قَلِيلٌ عِتَابُهَا

## الشاهد الخامس والستون (۱٬۱۱)

وَقَدْ جَعَلَتْ نَفْسِي تَطِيبُ بِضَغْمَةِ لِضَغْمِهِمَاهَا يَقْرَعُ العَظْمَ نَابُهَا لِللَّهِ وَالْعَلْمَ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أقول: قائله هو المغلس بن لقيط بن حبيب بن خالط بن نضلة الأسدي، جاهلي، هو وأخواه: بعثر (٣) ونافع ابنا لقيط شعراء، وهو من قصيدة هائية يرثي بها أخاه أطيطًا ويشتكي من قرينين له يؤذيانه، وقيل: هما أبناء أخيه وهما: مدرك ومرة، وأولها هو قوله:

١ - وَأَبْقَتْ لِيَ الأَيَّامُ بَعْدَكَ مُدْرِكًا

٢ - قَرِينَين كَالذُّئْبَين يَقْتَسِمَانِنِي وَشَرُ صَحَابَاتِ الرِّجَالِ ذِنَابُهَا
 ٣ - إذا رَأَيَا لِي غَفْلَةً أَسَّدَا بِهَا أَعَادِي والأَعْدَاءُ كَلِبَيْ كِلابُهَا

٤ - وَإِنْ رَأَيَانِي قَدْ بَحَوْتُ تَبَغَّيَا لِرَجْلِي مُغَوَّاةً هَيَامًا ثُرَابُهَا

ه - فَلَوْلا رَجَائِي إِنْ تَثُوبَا وَلا أَرَى عُقُولَكُمَا إِلَّا شَدِيدًا ذَهَابُهَا (<sup>1</sup>)

٦ - سَقَيْتُكُمَا قَبْلَ التَّفَرُقِ شَرْبَةً يَمُرُ عَلَى بَاغِي الظَّلامِ شَرَابُهَا

٧ - وَقُدْ جَعَلْتُ نَفْسِي تَهُمُ بِضَغْمَةِ عَلَى عَلَ غَيْظِ يَقْصِمُ العَظْمَ نَابُهَا هَكَا رواه أبو عمرو في كتاب: ( الحروف ) له، وابن الناظم رواه كما رواه سيبويه (٥)، وأبو على في الإيضاح (٦).

وهو من الطويل.

٢ - قوله: « قرينين » أي: متقاربين، قوله: « يقتسمانني » أي: يختصمانني ويروى:
 يصطحبانني، قوله: « ذئابها »: جمع ذئب.

٣ - قوله: « أسدا بها » أي أغريا بها، أي بسبب الغفلة، يقال: أسدته وأوسدته إذا أغريته
 بالصيد، والواو منقلبة عن الألف. وأسدت بين القوم أي أفسدت، قوله: « كلبي »: جمع كلب

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٥ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من مقطوعة لمغلس بن لقيط بن حبيب بن خالط بن نضلة الأسدي، وهو والمقطوعة في الخزانة، الشاهد رقم ( ٣٨٩ ) في ( ٣٠١/٥ )، وروايته: « لضغمة » بدلا من: « بضغمة »، وبيت الشاهد في الكتاب ( ٣٦٥/٢ )، وابن الشجري ( ٨/١، ٩ )، ( ٢٠١/٢ ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): جعفر. (٣) في (أ): جعفر.

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب لسيبويه ( ٣٦٥/٢ ) وفيه لضغمة، وأيضًا في ابن الناظم ( ٢٥ ).

<sup>(</sup>٦) غير موجود في طبعات الإيضاح المختلفة، وهو في الإيضاح لابن الحاجب ( شرح المفصل ) ( ٢٦٥/١ ).

بفتح الكاف وكسر اللام، قال الفراء وغيره: رجل كلب وقوم كلبي إذا أصابهم الكلب، والكلب بفتح اللام؛ الذي لا يبرأ منه (١).

٤ - قوله: « تبغيا » أي طلبا، قوله: « مغواة » بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الواو؟ وهي حفرة كالزبية، يقال: من حفر مغواة وقع فيها، وتجمع على مغويات، قوله: « هيامًا » الهيام بكسر الهاء وتخفيف الياء آخر الحروف؛ وهو الرمل اليابس (٢)، ورواه أبو علي في التذكرة: هيالي ترابها، [ قال: وهذا يدل على أن التراب جمع ترب، ولو كان مفردًا لقال: هائل ترابها ] (٣)، وقال صاحب العين: الهائل والأهيل والهيل من الرمل؛ الذي لا يثبت (ئ)، وضرب ذا مثلًا لكثرة معرفتهما بالشر والتحيل في جلب أنواع الضر.

٦ - قوله: « الظلام » بالضم؛ بمعنى الظلم، قال أبو الحجاج (٥) وقد يكون جمعًا لظلم؛ كما ذهب إليه أبو علي في التراب أنه جمع ترب، فيلحق بالألفاظ التي جمعت على فُعال، وقد قيل فيه الظلام بكسر الظاء. وكذا رأيته مكسورًا في نسخة من شعر أبي دؤاد، زعم كاتبها أنه قابلها بنسخة كانت بخط سيبويه [ رحمه الله تعالى ] (٦)، وقد قيده صاحب كتاب الموعب (٧) عن أبي زيد فقال: فلان يريد ظِلامِي بكسر الظاء وظلامتي وظلمي وأنشد (^):

وسامته العشيرة النظّلاما

وقال ابن دريد: الظلام مصدر ظالمه (٩) وقال كراع: جمع الظلم ظلام، وأنشد للمثقب (١٠)

<sup>(</sup>١) ينظر اللسان، مادة: ( كلب ).

<sup>(</sup>٢) قال في الخزانة: « الهيام بفتح الهاء لا بكسرها كما زعمه العيني بعدها مثناة تحتية؛ الرمل الذي لا يتماسك أن يسيل من اليد للينه ، ( ٣٠٤/٥ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) العين مادة: « هيل » تحقيق: مهدي المخزومي، وإبراهيم السامرائي، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.

<sup>(</sup>٥) أبو الحجاج هو يوسف بن محمد بن عبد اللَّه بن يحيى بن غالب ( ت ٢٠٤هـ). ينظر الأعلام ( ٢٤٧/٨ ). (٦) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٧) في هدية العارفين: كتاب الموعب لتمام بن غالب بن عمرو بن البناء المرسي القرطبي أبو غالب المعروف بابن التباني -بكسر التاء، وقيل: فتح التاء – اللغوي المالكي توفي سنة ( ٤٣٦هـ )، من تصانيفه: أخبار تهامة، تلقيح العين في اللغة، شرح الفصيح لثعلب في اللغة، فتح العين على كتاب العين، الموعب في اللغة.

<sup>(</sup>٨) البيت من بحر الوافر، وهو في لسان العرب مادة: « ظلم »، وتمامه:

ولَـوْ أَنِّي أَمُـوتُ أَصِابَ ذُلًّا وسَامَتُه عَشِيرتُه البظِّها

<sup>(</sup>٩) جمهرة اللغة: باب العين والغين.

<sup>(</sup>١٠) هو عائذ بنِ محصن بن ثعلبة بن واثلة بن عدي بن منبه بن نكرة بن عبد قيس. طبقات فحول الشعراء (٢٧١).

العبدي (١):

# وَهُنَّ عَلَى الظِّلامِ مُطَلِبَاتٍ قَوَاتِلُ كُلِّ أَشْجَعِ مُسْتَكِينِ

وقال ابن يسعون: وقد يكون الظلام لغة في ظلم؛ كلبس ولباس ونحوه، وقد يكون جمع ظلم كما قال كراع، وإن كنت لا أعلم فِعَالًا في جمع فعل إلا في المضاعف في نحو: قِفّ وقِفَاف كما قد يكون الظلام جمع ظلامة وهو أشبه وجوهه.

٧ - قوله: « لضغمة » بالضاد والغين المعجمتين، وهي العضة، يكنى بها عن الشدة والمصيبة؛ لأن من عرضت له الشدة يعض على يديه، يقال: ضَغَمَتْه الشدة إذا أصابته، ويقال: الضغم هو العض بجميع الفم، ومنه سمي الأسد ضيغمًا، والياء فيه زائدة، قوله: « يقرع العظم » أي يدقه وهذه مبالغة في أنه عضت الشدة عضًا قويًا بلغت منتهى ما يبلغ العض وكنى ببلوغ العظم الناب عن ذلك.

وحاصل المعنى: قد رَضِيَتْ (٢) نفسي وطابت للشدة التي أصابتني؛ لإصابتها من قصدني بمثلها.

وقال ابن الحاجب (٣) في الأمالي: إنه يقول: طابت نفسي للشدة التي أصابتني لوقوع العارض لي في أعظمي (٤)، وقال شيخ شيخي شمس الدين اليشكري كِثَلَثُهُ في شرحه ( اللب ): والمعنى: قد جعلت نفسي تطيب لضغمتي إياهما ضغمة شديدة تشبه ضغمتهما لي، يعني: إنما تطيب نفسي بأن يصيبهما مثل هذه الشدة التي أصابتني (٥).

## الإعراب:

قوله: « وقد جعلت » هذه من أفعال المقاربة التي يجب أن يكون خبرها مضارعًا، قوله: « نفسي »: اسمها، وقوله: « تطيب »: خبرها، قوله: « لضغمة »: مفعول تطيب؛ كما تقول: طبت بزيد، فاللام بمعنى الباء وليست بمعنى المفعول لأجله؛ لأنه لم يرد أنها طابت لأجل الضغمة، وإنما يريد أنها طابت بالضغمة.

قوله: « لضغمهماها » اللام فيه للتعليل، والضمير الأول في موضع خفض من الإضافة وهو

<sup>(</sup>١) البيت من بحر الوافر، وهو في ديوان المثقب العبدي ( ١٥٠ )، وانظره في تاج العروس: « ظلم » والقافية فيه: مستلينا، وقد أورده العيني دليلًا على أن الظلم يجمع على ظلام.

<sup>(</sup>٢) في (أ): نصبت.

<sup>(</sup>٣) ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس، العلامة جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب الكردي المقرئ النحوي له في النحو: الكافية وشرحها، ونظمها، والوافية وشرحها، وفي التصريف الشافية وشرحها، وشرح المفصل بشرح أسماه: الإيضاح، وله: الأمالي في النحو، وغيرها (ت ٢٤٦٦). بغية الوعاة للسيوطي ( ١٣٤/٢، ١٣٥). (٤) ينظر الخرانة ( ٣٠١/٥ - ٣٠٠).

فاعل في المعنى يرجع إلى الرجلين المذكورين في البيت السابق وهما: « مدرك ومرة »، والضمير الثاني في موضع نصب على المفعولية، وهو عائد إلى الضغمة، والتقدير: وقد جعلت نفسي تطيب لضغمة يقرع العظم نابها لأجل ضغمهما إياها مثل هذه الضغمة التي أصابتها.

وقيل: الضمير الأول يرجع إلى الذئبين المذكورين في البيت السابق، والثاني إلى النفس يقول: لكثرة ما أصابه من المحن ورزايا الدهر عادت نفسي تروم وتطيب لأن يعضها السباع وتهلكها لتتخلص مما [ هي ] (١) عليه.

وقيل: الضمير الأول مفعول به، والثاني: فاعل، أي تطيب نفسي لأن ضغمتهما ضغمة كما ضغمتني.

قوله: « يقرع العظم نابها » في موضع [ خفض إما ] (٢) صفة لضغمة الأولى، وفصل للضرورة بالجار والمجرور وهو لضغمهماها، وهذا ضعيف لأجل الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي، وإما في موضع الصفة لمثل محذوف؛ لأن معناه: لضغمهما مثلها؛ لأن الضغمة الأولى لم تصب هذين، وإنما أصابهما مثلها، فهو في المعنى مراده، ومثل: نكرة وإن أضيف إلى المعرفة فجاز أن يوصف بالجملة ويجوز أن [ يكون ] (٣) « يقرع العظم نابها »: جملة مستأنفة تبين أمر الضغمة في الموضعين جميعًا؛ فلا موضع لها من الإعراب؛ لأنها لم تقع موقع مفرد.

فإن قلت: فإذا كان اللام في لضغمهما للتعليل على ما ذكرت فما موقعه؟

قلتُ: هو بدل من قوله: « لضغمة ».

فإن قلت: الضغم مصدر، والضغمة مرة منه، فكيف يجوز إبدال العام من الخاص؟ وهذا عندهم من بدل الغلط؛ كما في قولك: مررت بزيد القوم؟

قلت: يجوز أن تكون الضغمة بمعنى الضغم؛ كالرجمة بمعنى الرجم، فالتاء ليست للمرة، أو نكون التاء محذوفة من الأخيرة للضرورة، أي لضغمتهماها.

#### الاستشهاد فيه:

في اجتماع الضميرين، وكان القياس في الثاني منهما الانفصال فجاء متصلًا على غير القياس نحو: لضغمهماها، والقياس لضغمهما إياها، وقال ابن يسعون: استشهد به أبو علي في الإيضاح على وقوع الضمير المتصل موقع المنفصل؛ لأن مجيء الضمير المنفصل مع المصدر أحسن. والمصدر هو لضغمهما، وهو مضاف إلى هما، وهما في المعنى فاعلان، والمفعول المضغوم محذوف،

<sup>(</sup>١-٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

ولو ذكره مع هذه المتصلة العائدة على ضغمة لقال: لضغمهماها (١) إياي وإياها، ولو أتى بضمير الضغمة منفصلًا على الوجه الأحسن لقال: لضغمهما إياي إياها، وكان إياي يتقدم لوجهين:

أحدهما: لأنه ضمير المخاطب، وهو أولى بالتقديم من الضمير الغائب.

والوجه الآخر: أن إياي ضمير المفعول به، وإياها ضمير المصدر، فهي فضلة مستغنى عنها بما هو آكد منها، وكان الأصل: لضغمهما إياي، مثلها أي مثل تلك الضغمة، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، فكان ينبغي أن يأتي بالضمير المنصوب المنفصل، وحذف المفعول مع المصدر إذا كان معه الفاعل كثير؛ كما قد يحذف معه الفاعل – أيضًا – (٢).

## الشاهد السادس والستون (٣،٤)

أقول: هذا لم أقف على اسم قائله.

وهو من الطويل.

قوله: « في الإحسان » أي وقت الإحسان، قوله: « بسط » أي: بشاشة وترك تعبّس، قوله: « وبهجة » أي: حسن وسرور؛ وذلك لأن الكريم يَشُوّهُ إحسانه إلى العفاة، قوله: « أنا لهما » من أنال ينيل إنالةً، وثلاثيه: نال إذا بلغ ووصل، قوله: « قفو » بالقاف بعدها الفاء، من قفوت أثره قفوًا إذا أتبعته، يعني: اتباع أكرم الوالدين، أراد كرام الآباء والأسلاف.

وحاصل المعنى: وجهك منبسط ومبتهج في وقت الإحسان إلى الناس، وقد حصل لك ذلك من اتباع آثار آبائك الكرام وأسلافك الكرماء.

## الإعراب:

قوله: « بسط » مبتدأ، و « بهجة » عطف عليه، وخبره قوله: « لوجهك »، وقوله: « في الإحسان » يتعلق بقوله: بسط. والمضاف إليه محذوف كما ذكرنا، قوله: « أنالهما » جملة من الفعل والفاعل وهو أنال، والمفعولين أحدهما هو قوله: « هما » اللذان يرجعان إلى البسط

<sup>(</sup>١) في (أ): لضغمهما.

<sup>(</sup>٢) غير موجود بالإيضاح لأبي علي بشرح المقتصد، وينظر الخزانة ( ٤١٩/٢ )، والكتاب لسيبويه ( ٣٦٥/٢ ). (٣) ابن الناظم ( ٢٥ )، وتوضيح المقاصد ( ١٥٠/١ )، وأوضح المسالك ( ٧٥/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وهو مجهول القائل، وانظره في شرح التصريح ( ١٠٩/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي

<sup>(</sup> ٦٣/١ )، والدرر ( ٤١/١ ).

والبهجة، والآخر هو الضمير الذي بعدهما يرجع إلى الوجه، والفاعل وهو قوله: «قفو أكرم والله»، وقوله: «قفو » مضاف إلى أكرم، وأكرم مضاف إلى والد، وأصل والد: والدين بكسر الدال؛ جمع والد، حذف منه بعض الكلمة، ومثله [كثير] (١) في الأشعار.

فإن قلت: ما موقع هذه الجملة؟

قلت: الرفع؛ لأنها صفة لقوله: بسط وبهجة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أنالهماه » وكان القياس أن يقال: أنالهما إياه بالانفصال، فجاء متصلًا، قيل: إن الاتصال ها هنا أحسن؛ لأن العامل فعل وهو قوله: « أنال » بخلاف البيت السابق؛ فإن الانفصال فيه أحسن؛ لأن العامل هناك اسم وهو (٢) قوله: « الضغم » والفعل أجمل للوصل من الاسم (٣).

## الشاهد السابع والستون (۱٬۰۰)

الله الكِرَامُ لَيْسِي اللهَ وَمُ الكِرَامُ لَيْسِي اللهَ وَمُ الكِرَامُ لَيْسِي اللهَ وَمُ الكِرَامُ لَيْسِي

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج، وصدره: عَــدَدْتُ قَــوْمِــي كَعَـدِيدِ الطَّـيْس

وهو من الرجز المسدس، وفيه الطي والخبن والقطع.

قوله: « عددت »: من العد والإحصاء، والعديد - بفتح العين وكسر الدال؛ الاسم مثل العدد، يقال: هم عديد الحصى والثرى في الكثرة، و « الطيس » بفتح الطاء المهملة وسكون الياء المثناه من تحت وفي آخره سين مهملة؛ وهو الرمل الكثير، وكذلك يقال للماء الكثير: الطيس، ويقال: الطيسل بزيادة اللام، قال الشاعر يصف حميرًا (٢٠):

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): لأن العامل هنا اسم وهو قوله: « الضغم هناك اسم وهو قوله:.... »

<sup>(</sup>٣) ينظر فرائد القلائد ( ٣٥ )، وتوضيح المقاصد ( ١٥٠/١ ).

<sup>(</sup>٤) غير موجود في ابن الناظم في بابه، وقد نسبه في (ب): إلى ظقه. وتوضيح المقاصد ( ١٥٢/١)، وأوضح المسالك ( ٧٨/١)، وشرح ابن عقيل ( ١٠٩/١).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الرجز لرؤبة بن العجاج، في ديوانه ( ١٧٥ )، وقبله:

عمددت قمومي كعديد الطيس ينظر ابن الناظم ( ٢٥ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ٩/١ ) ط « صبيح »، وشرح الأشموني ( ١/٥٥)، وهمع

ينظر ابن الناظم ( ٢٥ )، وشرح ابن عفيل على الالفيه ( ١٠٩/١ ) طـ ( صبيح »، وشرح الاشموني ( ١٠٥٠ )، وهميا الهوامع للسيوطي ( ٦٤/١ )، وابن يعيش ( ١٠٨/٣ )، والخزانة رقم ( ٣٩٢ ). ١٣٠٤ من السيوطي ( ١٠٤/١ )، وابن يعيش ( ١٠٨/٣ )، والخزانة رقم ( ٣٩٢ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الرجز، غير معروف قائله، وهو في اللسان مادة: ﴿ طيس ﴾ وجاء البيت لبيان معنى كلمة.

## وَصَبَّحْتُ مِنْ شُبْرُمَانَ مَنْهِلًا أَخْضَرَ طَيْسًا زَغْرَبيًا طَيْسِلًا

اللام فيه زائدة، و « شبرمان » موضع، و « المنهل »: المورد، وهو عين ماء ترده الإبل في المرعى، و « الزعزب » بزاءين معجمتين بينهما عين مهملة، وهو الماء الكثير؛ والنسبة إليه: زعزبي، قوله: « الكرام »: جمع كريم؛ كالعجاف جمع عجيف، والمعنى: عددت قومي وكانوا بعدد الرمال في الكثرة، ومع تلك الكثرة ما فيهم كرام غيري.

## الإعراب:

قوله: « قومي »: كلام إضافي مفعول عددت، قوله: « كعديد الطيس »: صفة لمصدر محذوف تقديره: عدَّا كعدِّ الطيس، قوله: « إذ » ظرف زمان، و « ذهب »: فعل ماض، و « القوم » فاعله، و « الكرام » صفته، قوله: « ليسي » أي [ ليس ] (١) الذاهب إياي، فاسم ليس مستتر فيها، وخبرها الضمير المتصل بقوله: ليسي.

#### الاستشهاد فيه:

حيث حذف فيه نون الوقاية للضرورة مع لزومها جميع الأفعال قبل ياء المتكلم، وحيث جاء خبر ليس التي هي من أخوات كان مضمرًا متصلًا على خلاف القياس في الاختيار؛ لأن الاختيار هو الانفصال، ولكنه لم يرد لذلك فافهم (٢).

## الشاهد الثامن والستون (٢٠٠١)

# مَنْ كَمُنْيَةِ جَابِرٍ إِذْ قَالَ لَيْتِي أُصَادِفُهُ وَأَفْقِدُ بَعْض مَالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أقول: قائله هو زيد الخيل، وهو زيد بن مهلهل بن يزيد بن منهب بن عبد رُضَى، وكان رُضَى صَنَمًا لطيء بن مختلس بن ثور بن عدي بن كنانة بن مالك بن نائل بن نبهان، وهو أسد ابن عمرو بن الغوث بن جلهمة، وهي طيء، سمي به؛ لأنه كان يطوي المناهل في غزواته ابن أدد وهو مذحج بن زيد بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر وهو هود النبي الطيخ (٥)، وكان زيد الخيل من المؤلفة قلوبهم ثم أسلم وحسن إسلامه، وفد على النبي عَلَيْ في وفد طيء سنة تسع، وسماه النبي عَلِي زيد الخير وأقطعه أرضين، وكان يكتّى أبا مكنف، وكان له ابنان: مكنف وحريث أسلما وصحبا النبي عَلِي وشهدا قتال الردة مع خالد بن الوليد، ولما انصرف مكنف وحريث أسلما وصحبا النبي عَلِي وشهدا قتال الردة مع خالد بن الوليد، ولما انصرف

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٥٥/١ ) والخزانة ( ٣٢٤/٥ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٦ )، وتوضيح المقاصد ( ١٥٦/١ )، وشرح ابن عقيل ( ١١١/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر، لزيد الخير، وانظره في ابن يعيش ( ٩٠/٣ )، والخزانة ( ٣٧٥/٥ ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): عليه الصلاة والسلام.

زيد من عند النبي ﷺ أخذته الحُمّى، فلما وصل إلى أهله مات، قيل: توفي في آخر خلافة عمر ابن الخطاب ﷺ (١) وقبله:

# ١- تَمَـنَّــى مَــزْيَــدٌ زَيْــدًا فَــلاقَــى أَخًا ثِقَةً إذا الْحَتَلَفَ العَوَالِي وهما من الوافر وفيه العصب والقطف.

١ - و « مزيد » بفتح الميم وسكون الزاي المعجمة وفتح الياء آخر الحروف وفي آخره دال مهملة؛ وهو رجل من بني أسد وكان يتمنى لقاء زيد فلما لقيه طعنه زيد فهرب، وكذلك جابر كان عدوه، وكان يتمنى لقاءه فلما لقيه طعنه فهرب فقال زيد الخيل حينئذ: تمنى مزيد ... إلخ، وإنما لم يقل تمناني مزيد؛ لأن زيدًا اشتهر بالشجاعة فكأنه قال: تمنى مزيد الشجاع المشهور؛ ولأن بين مزيد وزيد تجانسًا (٢).

قوله: « العوالي »: الرماح، واحدها العالية، قال الجوهري: عالية الرمح: ما دخل في السنان إلى ثلثه (٣).

٢ - قوله: « كمنية جابر » المنية بضم الميم؛ المتمنى وهو في الأصل: الشيء المتمنى كالفرقة والأكلة، قوله: « أصادفه » يعني: أجده من قولهم: صادفت فلانًا إذا وجدته، والمعنى: تمني مزيد كتمني جابر حين، قال: ليتني أجد زيد الخيل في الحرب ولا أجد بعض مالي، وروى الجوهري: وأفقد جل مالي وهو الأحسن (٤)، ومن زعم أن بعضًا ترد بمعنى كل، وخرج عليه قوله تعالى: ﴿ يُصِبُّكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم ﴿ وَعَافِر: ٢٨]، وقول الأعشى (٥):

قَدْ يُدْرِكُ الْمُتَمَنِّي بَعْضَ حَاجَتِهِ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْسَتَعْجِلِ الزَّلَلُ

صح عنده حمل رواية الجماعة على ذلك فيكون أبلغ من رواية الجوهري إلا أن هذا القول مردود <sup>(١)</sup>، ويروى: وأتلف بعض مالي موضع: وأفقد، ويروى: وأغرم <sup>(٧)</sup>.

أصادفه وأغرم جل مسالي.

<sup>(</sup>١) ينظر الخزانة ( ٣٧٥/٥ ) وسبقت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) التجانس هو تشابه اللفظين في النطق واختلافهما في المعنى. ينظر علم البديع لعبد العزيز عتيق (١٩٦).

<sup>(</sup>٣) الصحاح، مادة: « علا ».

<sup>(</sup>٤) الصحاح، مادة: « ليت »، وروايته:

<sup>(</sup>٥) من البسيط في الخزانة ( ٢/ ٤٤٧ ) والديوان ( ٢٥ )، ونسب للقطامي في جمهرة أشعار العرب ( ٨٠٥/٢ ) وهو بلا نسبة في لسان العرب، مادة: « بعض » ومجالس ثعلب: ( ٤٣٧ ) والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية: ( ٧٠٤ ) والبيت شاهد على ورود بعض بمعنى كل.

<sup>(</sup>٦) ينظر الخزانة ( ٤٤٧/٢ ) وفرائد القلائد ( ٣٦ ). (٧) ينظر السابقان، والصحاح، مادة: « ليت ».

## الإعراب:

قوله: ( كمنية جابر »: كلام إضافي في محل النصب على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره: تمنيًا كتمني جابر، قوله: ( إذ » ظرف بمعنى حين، والعامل فيه المصدر، والضمير في ( قال ): يرجع إلى جابر، قوله: ( ليتي أصادفه » مقول القول، واسم ليت مضمر متصل، وخبرها قوله: ( أصادفه »، قوله: ( وأفقد بعض مالي » بالرفع: جملة فعلية عطف على أصادفه؛ كذا قيل، وفيه نظر؛ لأنه يلزم أن يكون فقد بعض ماله متمنيًا، وليس كذلك، والصحيح أنه مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: وأنا أفقد بعض مالي، وتكون الواو للحال، وبعض منصوب بـ ( أفقد » (١).

ويقال: وأفقد منصوب؛ لأنه جواب التمني؛ كما في قوله تعالى: ﴿ يَكَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأُفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [ انساء: ٧٣ ] (٢).

قلت: هذا لا يتمشى إلا إذا قرئ بالفاء: فأفقد (٣)، ولكن يجوز نصبه بإضمار أن تقديره: ليتني أصادفه وأن أفقد بعض مالي (٤).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: «ليتي» حيث جاءت مضافة إلى ياء المتكلم بدون نون الوقاية، وذلك لأجل الضرورة (°). الشاهد التاسع والستون (۲٬۷)

مَاجِدِ الْمُلْتُ أَعِيرَانِي القَدُومَ لَعَلَّنِي أَخُطُّ بِهَا قَبْرًا لِأَبْيَضَ مَاجِدِ الْمُعُلِّنِي الْمَدُومَ لَعَلَّنِي

## أقول: لم أقف على اسم قائله.

<sup>(</sup>١) عارضه البغدادي قائلًا: ﴿ لَا مَانِعَ عَلَى الوجه الأول من جعل الواو للمعية... ﴾. الخزانة ( ٣٧٨/٥ ).

<sup>(</sup>٢) قائله بعض فضلاء العجم في شرح أبيات المفضل عن صدر الأفاضل، قال البغدادي: ﴿ قال صدر الأفاضل: وأفقد بالنصب كما لو كان مكان الواو والفاء كأنه قال: ليتني أصادف زيدًا وأن أفقد بعض مالي، أو يجتمع هذا مع فقدان بعض المال ٤. الخزانة ( ٣٧٨/٥ ).

<sup>(</sup>٣) عارضه البغدادي قائلًا: « كأنه لم يطرق أذنه أن المضارع ينصب بإضمار أن بعد واو المعية كما ينصب بعد فاء السببية في جواب أحد الأشياء الثمانية ٥. الخزانة ( ٣٧٨/٥ ).

<sup>(</sup>٤) علق البغدادي على قول العيني قائلًا: « كأن هذا الإضمار عنده من القسم السماعي الذي لم يطرد ». الخزانة ( ٤٨/٢ ).

<sup>(°)</sup> قال سيبويه: « وقد قالت الشعراء: ليتي إذا اضطروا، كأنهم شبهوه بالآسم حيث قالوا: الضاربي، والمضمر منصوب قال زيد الخيل: ( ... البيت ) ينظر الكتاب ( ٣٧٠/٢ )، والخزانة ( ٣٧٨/٥ ).

<sup>(</sup>٦) ابن الناظم ( ٢٦ ). وشرح ابن عقيل على الألفية ( ١١٣/١ ).

<sup>(</sup>٧) البيت من بحر الطويل، مجهول القائل، وهو في همع الهوامع ( ٦٤/١ )، وتخليص الشواهد ( ١٠٥ )، والدرر =

وهو من الطويل.

قوله: « القَدُوم » بفتح القاف وضم الدال المخففة، وهي الآلة التي يُنجّر بها الخشب، قوله: « أخط بها » أي؛ أنحت بها، وأصل الخط من خط بإصبعه في الرمل، ومنه اختط فلان الأرض بأن يخطّ عليها خطًّا ليعلم أنه قد اختارها، وبها سميت خطط الكوفة والبصرة، والمراد ها هنا: ما ذكرناه من معنى النحت.

قوله: « قبرًا » أي؛ غلاقًا. أراد بها أنحتُ بها غلاقًا للسيف؛ لأن المراد من الأبيض هو السيف، وسمي الغلاف بالقبر لمعنى المواراة؛ لأن الغلاف يواري السيف؛ كما أن القبر يواري الميت، والضمير في « بها » يرجع إلى القدوم، وهو دليل على تأنيث القدوم.

## الإعراب:

قوله: « فقلت » جملة من الفعل والفاعل، و « أعيراني القدوم » مقول القول، والقدوم: منصوب؛ لأنه مفعول ثان لأعيراني، يقال: أعرته ثوبًا، قوله: « لعلني » اسم لعل هو الضمير المتصل به وخبره قوله: « أخط بها قبرًا »، « أخط » جملة من الفعل والفاعل، وهو « أنا » مستتر فيه، و « قبرًا » مفعوله و « بها » صلة أخط، والباء فيه للاستعانة؛ كما في: كتبت بالقلم، واللام في « لأبيض » للتعليل، و « ماجد » مجرور؛ لأنه صفة لأبيض، و « أبيض » لا ينصرف للصفة ووزن الفعل، وقيل ويروى: لأكرم ماجد، ثم قيل: ماجد صفة عند من روى: لأبيض، ومضاف إليه عند من روى لأكرم، فأبيض مفتوح وأكرم مكسور.

قلت: فعلى رواية من روى « لأكرم ماجد » يكون القبر على حقيقته، ويكون الماجد اسم رجل ويكون إضافة أكرم إليه من قبيل إضافة جرد قطيفة، وسحق عمامة (١)، وفي الرواية المشهورة: الماجد صفة لأبيض الذي هو السيف؛ من مجد الشيء إذا عظم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لعلني » فإنها جاءت بنون الوقاية، والأشهر فيها بدون النون؛ كما في قوله تعالى: ﴿ لَعَلَى اللَّهُ اللَّاسَبَابُ ﴾ [ غافر: ٣٦ ] و « لعل » في هذا الباب عكس « ليت » (٢).

<sup>= (</sup> ۱۱۰/۱ )، وشرح الأشموني ( ۲/۱۵ ).

<sup>(</sup>١) أي من إضافة الموصوف إلى الصفة.

<sup>(</sup>۲) ينظر فرائد القلائد ( ۳۷ )، وشرح ابن عقيل علي الألفية ( ۱۱۲/۱، ۱۱۳ )، والفصيح تجريد لعل من النون، ويقل ثبوتها، وينظر أيضًا همع الهوامع للسيوطي ( ٦٤/١ )، والمعجم المفصل في شرح شواهد النحو الشعرية ( ٢٤٩/١ ) د. إميل بديع يعقوب، ط دار الكتب العلمية، أولى ( ٢٩٩٢ م )، والدرر ( ٢١٢/١ ).

## الشاهد السبعون (۱٬۲)

# ٧٠ أيُّهَا السَّائِلُ عَنْهُمْ وَعَنِّي لَسْتُ مِنْ قَيْسِ ولا قيس مِنِّي

أقول: قائله مجهول لا يعرف؛ كذا قال صاحب التحفة (٣).

وهو من المديد، وأصله في الدائرة: فاعلاتن فاعلن ست مرات وفيه الخبن والحذف (؛).

قوله: « عنهم » أي عن القوم المعروفين عندهم، و « قيس » أبو قبيلة من مضر، وهو قيس غيلان، واسمه: إلياس بن مضر بن نزار، وقيس لقبه، وعبد القيس أيضًا [ أبو ] (°) قبيلة من أسد ابن ربيعة، وهو عبد القيس بن أقصى بن دُعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة، والنسبة إليهم: عَبْقَسى، وإن شئت قلت عبدى (٦).

## الإعراب:

قوله: « أيها السائل »، يعني يا أيها فحذف حرف النداء، وأي: أتى بها للتوصل إلى نداء المعرف، والهاء مقحمة للتنبيه، قوله: « عنهم وعني » كلاهما يتعلقان بالسائل، قوله: « لست من قيس » أي من قبيلة قيس، فالتاء اسم ليس، وخبره قوله: « من قيس »، قوله: « ولا قيس مني » أي من قبيلة قيس، فالتاء أي ولا قيس بالابتداء؛ لأن « لا » إنما تعمل في النكرات (٧) فافهم.

#### الاستشهاد فيه:

على ترك نون الوقاية من: «عني ومني » وقيل: هو ضرورة  $(^{(\wedge)})$ ، وقيل: هو شاذ، وقال

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٦ )، وتوضيح المقاصد ( ١٥٩/١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٨٤/١ )، وشرح ابن عقيل علي الألفية ( ١١٤/١ ).

<sup>(</sup>۲) البيث من بحر المديد، وهو مجهول القائل، وانظره في خزانة الأدب ( ٣٨٠/٥ )، وشرح الأشموني ( ٦/١٥ )، والدرر ( ١٠٩/١ )، وابن يعيش ( ١٢٥/٣ )، وهمع الهوامع ( ٦٤/١ ).

<sup>(</sup>٣) لعله كتاب للأشموني: أحمد بن محمد بن منصور الأشموني المصري النحوي الحنفي ( ت ٨٠٩هـ )، فله التحفة الأدبية في علم العربية، لامية في النحو، وشرح اللامية. هدية العارفين: باب الألف، وفي الخزانة: « وفي التحفة: لم يجئ والحذف: لا في بيت لا يعرف قائله ». ينظر الحزانة ( ٣٨١/٥ ).

<sup>(</sup>٤) الوافي في العروض والقوافي للتبريزي ( ٤٥ ). (٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٦) ينظر شذا العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي ( ١٢٥ )، المكتبة الثقافية – بيروت.

<sup>(</sup>٧) يقصد بها « لا التي لنفي الجنس » فلا بدأن يكون معمولاها نكرتين خلافًا للعاملة عمل ليس، ففيها خلاف، ينظر توضيح المقاصد للمرادي ( ٣٦١ – ٣٦١ )، وقد صرف قيشا مرة، ومنعه أخرى؛ لأنه إذا قصد به علم الشخص فهو مصروف، وإذا قصد به علم القبيلة فهو ممنوع من الصرف.

<sup>(</sup>٨) الكتاب لسيبويه ( ٣٧٠/٢ - ٣٧٣ )، والقياس منى وعنى بالتشديد.

الزمخشري: وعن بعض العرب: عني ومني، وهو شاذ (۱). الشاهد الحادي والسبعون (۲٬۲۳)

# السهد المحدي والسبول المائد مَنْ الله عَنْ الل

أقول: قائله هو حريث بن عتّاب <sup>(١)</sup> بتشديد النون الطائي، وقبله:

دَفَعْتُ إليه رِسْل كَوْمَاءَ جَلْدَةٍ وَأَغْضَيْتُ عَنْهُ الطَّرْفَ حَتَّى تَضَلَّعا

وهما من الطويل.

قوله: « دفعت إليه » أي: إلى الضيف؛ لأنه يصف ضيفًا قدم له إناءً فيه لبن فشرب منه، ثم قال يكفيني فحلف عليه ليَشْرَبَنَّ جميعَه، وهو معنى الشطر الأول من البيت المستشهد به، قوله: « رسل كوماء » بكسر الراء وسكون السين المهملة؛ وهو اللبن، و « الكوماء »: الناقة عظيمة السنام. قوله: « جَلْدة » بفتح الجيم وسكون اللام؛ واحدة الجلاد وهي أدسم الإبل لبنًا، قوله: « وأغضيت عنه الطرف » أي: غمضت عنه عيني حتى تضلع، أي: امتلاً شِبعًا، وريًّا، والألف فيه للإطلاق.

قوله: « إذا قال قدني » أي إذا قال الضيف قدني، أي يكفيني، قوله: « قال » أي المضيف ويروى قلت وهو الأصح، قوله: « لتغني » أي لتبعد وأصله: لتغنين بالنون المشددة، ثم حذف النون فبقي لتغني، وقال بعض من تكلم في هذا البيت: لتغني عني؛ من قولهم: أغن عني وجهك، أي اجعله بحيث يكون غنيًا عني، أي: لا يحتاج إلى رؤيتي.

قوله: « ذا إنائك » أضاف الإناء إلى الضيف، وإن كانت هي للمضيف لأدنى الملابسة؛ لأن الضيف ملابس له.

### الإعراب:

قوله: « إذا »: ظرف، و « قال »: فعل وفاعله مستتر فيه، وهو الضمير الذي يعود إلى الضيف،

<sup>(</sup>١) المفصل للزمخشري ( ١٤٠ )، وشرح ابن يعيش ( ١٢٤/٣، ١٢٥ )، وينظر فرائد القلائد ( ٣٧ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم (٢٦).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، لحريث بن عناب، وهو في: المقرب ( ٧٧/٢ )، وهمع الهوامع ( ٤١/٢ ) وابن يعيش ( ٨/٣ )، والدرر ( ١١٠/٢ ).

<sup>(ُ</sup>٤) حريث بالتصغير، وعناب بفتح العين شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية. ينظر شرح أبيات المغني ( ٢٨٠/٤ )، وفي الأعلام للزركلي ( ١٧٤/٢ ) حريث بن عناب النبهاني الطائي: من شعراء العصر الأموي، كان بدويًّا، لا يتصدى للناس بمدح أو هجاء، أورد صاحب الأغاني بعض أشعاره وأخباره، ( ت ٨٠هـ ).

قوله: «قدني»: مقول (قال)، قوله: «قال» أي المضيف كما ذكرنا قبل هذه الرواية على ما رواها ابن الناظم (١)، وجماعة آخرون (٢) تدل على أن الشاعر لا ضيف ولا مضيف بل هو حاك عنهما، وليس كذلك، وروى بعضهم: « إذا قلت قدني » فهذا يدل على أن الشاعر هو الضيف (٣) وليس كذلك، فالصحيح: إذا قال قدني قلت بالله حلفة، على ما رواه الزمخشري وغيره (٤).

قوله: «حلفة» مفعول مطلق؛ لأن التقدير في قوله: «بالله حلفة»، أي: أحلف بالله حلفة، قوله: «لتغني » بكسر اللام لأجل التعليل وبياء مفتوحة للناصب المضمر، وهو رواية أبي الحسن (٥) الأخفش، واستدل بها على جواز إجابة القسم بلام كي (٦)، والجماعة يمنعون ذلك؛ لأن الجواب لا يكون إلا جملة، ولام كي وما بعدها جار ومجرور (٧).

والبيت محمول على حذف الجواب وبقاء معموله، أي: لتَشْرَبن لتغني عني، ويروى: لَتغنِينُ بلام مفتوحة للتوكيد، ونون مكسورة وهي عين الفعل، بعدها نون مشددة مفتوحة للتأكيد، وهي رواية ثعلب (^) وهي دليل على أن الياء التي هي لام الفعل المؤكد بالنون قد تحذف وتبقى الكسرة دليلًا عليها، وهي لغة فزارة يقولون: ارمن يا زيد، وابكن يا عمرو (^)، قال الشاعر ('`):

والْبِكِنَّ عَيْشًا تَقضَّى بَعْد جِدَّتِهِ طَابَتْ أَوَائِسُلُهُ في ذلك البَلَدِ

ولغة الأكثرين: ارمين وابكين، ولتغنين بإثبات الياء مفتوحة (١١)، قوله: « ذا إنائك »: مفعول لقوله: لتغني، قوله: « أجمعًا » تأكيد للمفعول، فأكد به وإن لم يسبقه كل (١٢).

إذا قلت قدني قال باللُّه حلفة لتغني عني ذا إنائك أجمعًا

(٤) روى الزمخشري في المفصل ( ٩٠ ) باب الإضافة، البيت هكذا:

إذا قال قدني قال باللَّه حلفة لَتُغني عنيٌ ذا إنائِك أجمعا

<sup>(</sup>١) شرح ابن الناظم (٢٦). (٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٢٣٩/٣).

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام في المغني ( ٢١٠ ) وأنشد أبو الحسن:

<sup>(</sup>٥) في ( ب ): رواية الحسن الأخفش.

<sup>(</sup>٦) قال ابن هشام: أَجاز أبو الحسن أن يتلقى القسم بلام كي وجعل منه ﴿ يَمْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْمَ لِيُرْشُوكُمْ ﴾ فقال: المعنى ﴿ لَيُرضُنِّكُمْ ﴾. المغنى ( ٢١٠ ).

<sup>(</sup>٧) قال ابن هشام: « والجماعة يأبون هذا؛ لأن القسم إنما يجاب بالجملة ». المغني ( ٢١١ ).

<sup>(</sup>٨) ينظر ابن يعيش ( ٨/٣ )، المغني ( ٣١١ ). (٩) ينظر المغني ( ٢١١ ).

<sup>(</sup>١٠) البيت من بحر البسيط، غير منسوب لأحد، ينظر المغني ( ٢١١ )، وشرح شواهده للسيوطي ( ٥٦١ )، وقد استشهد بالبيت على أن الياء هي لام الفعل المؤكد بالنون قد تحذف وتبقى الكسرة دليلًا عليها، وهي لغة فزارة؛ حيث يقولون: ارمن يا زيد وابكن، ولغة الأكثرين: ارمْينُّ وابكينٌّ بإثبات الياء المفتوحة.

<sup>(</sup>١١) ينظر ابن الناظم (٢٤٢، ٢٤٣ ).

<sup>(</sup>١٢) قال ابن هشام: « ويجوز إذا أريد تقوية التوكيد أن يتبع كله بأجمع وكلها بجمعاء.. وقد يوكد بهن وإن =

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « قدني » بإلحاق النون (١)، وأنشده الزمخشري استشهادًا على أنه أضاف الإناء الى المخاطب في قوله: « ذا إنائك » لأدنى ملابسة بسبب شربه منه، وإن كان الإناء في الحقيقة لساقي اللبن وهو المضيف، وذلك كما يقول كلُّ من حامِلي الحشبةَ للآخر: خذ طرفك (٢).

## الشاهد الثاني والسبعون (٣٠٠)

| مِنْ نَصْرِ الْخُبَيْبَين قَدِي | قَدْنِي | ۷۲<br>ظقهع |
|---------------------------------|---------|------------|
|---------------------------------|---------|------------|

أقول: قائله هو حميد بن مالك الأرقط (°)، قاله الجوهري ( $^{(1)}$ )، وقال ابن يعيش  $^{(4)}$ : قائله أبو بجدلة، وتمامه  $^{(A)}$ :

لَيْسَ الإِمَامُ بِالشَّحِيحِ اللَّحِدِ إِنْ يُرَ يَوْمًا بِالفَضَاءِ يُصْطَدِ

ولا بِوَثْنِ بِالْحِجَازِ مُفْرَدِ

<sup>=</sup>لم يتقدم كل ∢. أوضح المسالك لابن هشام ( ٣٣١/٣، ٣٣٢ ).

قال ابن الناظم: « يجوز أن يتبع كله بأجمع، وكلها بجمعاء، وكلهم بأجمعين، وكلهن بجمع، لزيادة التوكيد وتقديره تقول: جاء الجيش كله أجمع، والقبيلة كلها جمعاء ... وقد يغني أجمع وجمعاء وأجمعون وجمع عن كله وكلها.. وهو قليل ٤. ابن الناظم على الألفية ( ١٩٧ ).

<sup>(</sup>١) إلحاق النون بعد كثير، ويقل الحذف.

<sup>(</sup>٢) ينظر المفصل ( ٩٠ )، وشرح المفصل لابن يعيش ( ٨/٣ )، والمقرب ( ٧٧/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٧ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ١٦١/١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٨٦/١ )، وشرح ابن عقيل علي الألفية ( ١١٥/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الرجز، وقد اختلف في قائله بين حميد بن مالك الأرقط، وأبي بجدلة، وحميد بن ثور، ففي شرح التصريح ( ١٢٢/١ )، والخزانة ( ٣٨٢/٥ )، والدرر ( ١٠٧/١ )، وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ٤٨٧ ) نسب لحميد بن مالك، وفي ابن يعيش ( ١٢٤/٣ ) نسب لأبي بجدلة، وفي اللسان، مادة: « لحد » نسب لحميد بن ثور، وانظره في: الكتاب ( ٣٧١/٢ )، والإنصاف ( ١٣١ )، والمغني ( ١٧٠/١ ).

<sup>(</sup>٥) شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية، معاصر للحجاج. الخزانة ( ٣٩٥/٥ ).

<sup>(</sup>٦) الصحاح للجوهري، مادة: « قدد »، وفي الخزانة: « والبيتان من أرجوزة لحميد الأرقط، قال ابن المستوفي: ويروى: ليس أميري بالظلوم الملحد

ولم أر البيت في ديوانه ﴾. ينظر الخزانة ( ٣٩٣/٥ ).

<sup>(</sup>٧) قال ابن يعيش ( ١٢٤/٣ ) بعد أن ذكر البيت: ﴿ البيت لأبي بجدلة وبعده: ليس الإمام بالشحيح الملحد ﴾.

<sup>(</sup>٨) ينظر شرح أبيات المغني ( ٨٣/٤ )، والكامل ( ١٨٨ )، والنوادر ( ٢٠٠ ).

### أو يَنْجَحِرْ فَالْجِحْرُ شَرُّ مَحْكِدِ

وهو من الرجز.

قوله: «قدني» يعني: حسيبي، قوله: « من نصر الخبيبين » تثنية نحبيب بضم الحاء المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء موحدة أيضًا، وهو خبيب بن عبد الله ابن الزبير بن العوام – رضي الله تعالى عنهم – وكان عبد الله يكنى بأبي خبيب، وأراد بهما عبد الله بن الزبير وابنه خبيبًا المذكور، ويقال: أراد بهما عبد الله وأخاه مصعب بن الزبير ابن العوام، ويروى الخبيبيين على صيغة الجمع (۱)، قال ابن السكيت: على إرادة عبد الله ومن كان على رأيه، وكلاهما تغليب (۲)، ويحتمل على الجمع أن يريد مجرد أصحاب عبد الله على أن الأصل: الخبيبين ثم حذف الياء كقولهم: الأشعرين، وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ أَن الأصل: الخبيبين ثم حذف الياء كقولهم: الأشعرين، وقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ وأسود (۳)، ورد ابن السيد في شرح الكامل رواية التثنية بأن حميدًا قال هذا الشعر عند حصار طارق، ومصعب مات قبل ذلك بسنين.

قوله: «قدي » بمعنى: حسبي أيضًا، قوله: « بالشحيح » أي: ليس الإمام بالبخيل « الملحد » أي: الجائر المائل عن الحق، ويقال: الملحد: الظالم في الحرم، قال تعالى: ﴿ وَمَن يُرِدّ فِيهِ بِإِلْحَكَادِ بِظُلْمِ ﴾ (٤) [ الحج: ٢٥].

قوله: « وَلا بِوَتْن » بفتح الواو وسكون التاء المثناة من فوق وفي آخره نون؛ بمعنى واتن، يعنى: ولا بدائم ثابت بأرض الحجاز مفرد، ويقال للماء المعين الدائم الذي لا يذهب: واتن، وكذلك واثن بالثاء المثلثة. قوله: « مَحْكِد » بفتح الميم وكسر الكاف؛ وهو المحتد وهو الأصل. الإعراب:

قوله: « قدني » في محل الرفع على الابتداء، قوله: « من نصر الخبيبين » في محل رفع على

<sup>(</sup>١) الحزانة ( ٣٩١/٥ ).

<sup>(</sup>٢) اللسان، مادة: « خبب ،، والخزانة ( ٣٩١/٥ ).

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي: « ومن ( الأعجمين ) قوله: فقيل: أنه جمع أعجم، وفيه بُغد؛ لأن ما كان من الصفات الذي مؤنثه فعلاء لا يجمع بالواو والنون ولا بالألف والتاء ولا يقال: أحمرون ولا حمراوات وقيل: إن أصله الأعجمين.. ثم حذف ياء النسب، وجعل جمعه بالياء والنون دليلًا عليها، قال أبو الفتح عثمان بن جني وهو مذهب سيبويه ». ينظر الجامع لأحكام القرآن ( ١٣٩/١٣ ).

<sup>(</sup>٤) وتمامها: ﴿ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيدٍ ﴾.

الخبرية، و ( النصر ) مصدر مضاف إلى مفعوله؛ لأن حميدًا يصف فيه لعبد الملك بن مروان تقاعده عن نصرة عبد الله بن الزبير – رضي الله تعالى عنهما – ويجوز أن يكون النصر ها هنا بمعنى العطية؛ كقول بعض السؤال: من ينصرني نصره الله، وخُرِّجَ عليه قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَن يَنصُرُهُ اللهُ ﴾ (١) [الحج: ١٥]، وعلى هذا فالإضافة للفاعل، ويرجح الأول أنه لم يفرده بالذكر، وإنما يكون العطاء غالبًا من ولي الأمر.

قوله: « قدي » تأكيد للأول، قوله: « ليس الإمام » الإمام: اسم ليس، وخبره قوله: « بالشحيم » والباء فيه زائدة، قوله: « والملحد »: صفة للشحيح.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « قَدْنِي » حيث ألحق فيه النون تشبيهًا له بِقَطْنِي. وفي قوله: « قدي » أيضًا؛ حيث أضيف قدي إلى ياء المتكلم بلا نون الوقاية تشبيهًا له بحسبي، وقال الجوهري: أما قولهم قَدْكَ بمعنى حَسْبُكَ فهو اسم، تقول: قدِي وقدْنِي أيضًا بالنون على غير قياس؛ لأن هذه إنما تزاد في الأفعال وقاية لها مثل: ضربني وشتمني.

ثم أنشد هذا البيت <sup>(۲)</sup>، وقد يقال: إن أصل « قدي » بغير النون: قَدْ بِسُكُون الدال، ثم ألحق ياء القافية لا ياء الإضافة وكسر الدال لالتقاء الساكنين لا لمناسبة الياء <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) وتمامها: ﴿ فِ ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَآءِ .....﴾ .

<sup>(</sup>٢) الصحاح للجوهري، مادة: « قدد ».

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه: « وسألته يرحمه الله عن قولهم: عَنِّي وقَدْنِي وقَطْنِي وبِنِّي ولَدُنِّي، فقلت: ما بالهم جعلوا علامة إضمار الجمبور ها هنا كعلامة إضمار المنصوب؟ فقال: إنه ليس من حرف تلحقه ياء الإضافة إلا كان متحركا مقصورًا، ولم يريدوا وأن يحركوا الطاء التي في ( قل ) ولا النونات؛ لأنها لا تذكر أبدًا إلا وقبلها حرف متحرك مقصور، الإضافة متحرك، إذا لم يريدوا أن يحركوا الطاء ولا النونات؛ لأنها لا تذكر أبدًا إلا وقبلها حرف متحرك مقصور، وكانت النون أولى؛ لأن من كلامهم أن تكون النون والياء علامة المتكلم، فجاؤوا بالنون؛ لأنها إذا كانت مع الياء لم تخرج هذه العلامة من علامات الإضمار. وكرهوا أن يجيئوا بحرف غير النون فيخرجوا من علامات الإضمار.. وقد جاء في الشعر قطي وقدي، فأما الكلام فلا بد فيه من النون، وقد اضطر الشاعر فقال: قدي شبهه بحسبي؛ لأن المعنى واحد. قال الشاعر: وأنشد البيت الذي أوله ( قدني من نصر ) » لما اضطر شبهه بحشيي وهني. الكتاب ( ٢٩/٢ – ٣٦٩ )، وينظر ابن الشجري ( ١٤/١ )، وابن يعيش ( ٢٧٢ – ٢٧٢ )، والتصريح ( ١١٢/١ )، واللسان: «خبب »، والمعجم المفصل في شرح شواهد النحو الشعرية ( ١١٤/١ )).

### الشاهد الثالث والسبعون (۲۰۱)

## 

أقول: قائله راجز من الرجاز لم أقف على اسمه [ وهو من الرجز ] (٣).

« وقال قطني » أي: قال الحوض حسبي، فالحوض لا يتكلم، وإنما يريد أنه قد امتلأ وبلغ نهاية الملء التي لا يزاد عليها، فكأنه قد تكلم بذلك، واعلم أن للقول خمسة معان:

أحدها: اللفظ الدال على معنى مفيد كان أو غير مفيد.

والشاني: ما في النفس. بدليل قوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ [ المجادلة: ٨ ].

والشالث: الحركة والإمالة. يقولون: قال برأسه أي: حركها، وقالت النخلة كذا؛ أي مالت.

والرابع: ما يشهد به لسان الحال؛ كهذا البيت، وهو أحد القولين في قوله تعالى: ﴿ قَالَتَا َ الْمُوالِينَ ﴾ [ نصلت: ١١ ].

والخامس: الاعتقاد كقولك: هذا قول الخوارج (1).

قوله: ( مهلًا ) یعنی: أمهل مهلًا، تقول: مهلًا یا رجل، مهلًا یا رجلان، مهلًا یا رجال، مهلًا یا رجال، مهلًا یا امرأة، مهلًا یا امرأتان، مهلًا یا نساء، ویروی: ( سلا رویدًا ) بفتح السین المهملة، ومعناه: ارفق بصب الماء لئلًا یفیض، ویقال: أنه بالشین المعجمة، وهو مصدر شللت الإبل إذا طردتها.

قوله: « رویدًا » صفة لقوله مهلًا، وقد علم أن رویدًا على أربعة أوجه: اسم للفعل وصفة وحال ومصدر (°).

### الإعراب:

قوله: « امتلاً الحوض »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « قطني » مقول قال، قوله: « مهلًا » تُصِبَ على المصدرية، و « رويدًا » صفته، وقوله: « قد ملأت » جملة من الفعل والفاعل، و « بطني » مفعوله.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٢٧).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الرجز، غير معلوم قائله، وانظره في أمالي ابن الشجري ( ۳۱۳/۱)، ( ۲۰/۲ )، وابن يعيش ( ۸۲/۱)، وشرح الأشموني ( ۷/۱ه )، وتخليص الشواهد ( ۱۱۱ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة في (أ). (٤) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١/٥، ٦ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب ( ٢٤١/١، ٢٤٣، ٢٥١ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٨٤/٤، ٨٥ ).

### الاستشهاد فيه (١):

في قوله: «قطني» حيث استعمله بنون الوقاية، وإنما جعلت النون ليسلم السكون الذي بني الاسم عليه، وهذه النون لا تدخل الأسماء، وإنما تدخل الفعل الماضي إذا دخلته ياء المتكلم كقولك: ضَرّيَني وكَلَّمَنِي لتسلم الفتحة التي بني عليها الفعل (٢)، ولتكن وقاية للفعل من الجر، وإنما أدخلوها في الأسماء مخصوصة نحو: قدني وقطني وعني ومني ولدُني، ولا يقاس عليها ولو كانت النون من أصل الكلمة لقالوا: قطنك. وهذا غير معلوم، وفيه استشهاد آخر وهو نِسْبة القول إلى ما لا نطق له؛ لأن الحوض لا ينْطق، فافهم (٣).

### الشاهد الرابع والسبعون (١٠٥)

| بِكُلُّ الَّذِي يَهْوَى نَدِيمِي مُوْلَعُ | ٧٤ نِمَلُ النَّدَامَى مَا عَدَانِي فَإِنَّنِي |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|

أقول: احتج به جماعة من النحاة في كتبهم، ولم يعزوه إلى أحد، وهو من الطويل.

قوله: « الندامي »: جمع ندمان، وهو شريب الرجل (١) الذي ينادمُه، ويقال له النديم أيضًا. قوله: « مولَع » بفتح اللام، من قوله: « مولَع » بفتح اللام، من أولع به، وثلاثيه: ولع، يقال: ولعت بالشيء أولع ولعًا ووَلوعًا بفتح الواو في المصدر والاسم جميعًا، وأولعته بالشيء وأولع به فهو مولَع به بفتح اللام، أي: مغرى به.

### الإعراب:

قوله: « الندامي » فاعل يمل، قوله: « ما عداني » عدا ها هنا فعل للاستثناء، وكلمة « ما » مصدرية. وفاعل « عدا » ضمير مستتر واجب الاستتار عائد على مصدر الفعل المتقدم عليها،

تىمال الندامى ما عداني لأنني .....

<sup>(</sup>١) قال سيبويه: « سألته كتالمه عن الضاربي فقال: هذا اسم ويدخله الجر، وإنما قالوا في الفعل ضربني ويضربني، كراهية أن يدخلوا الكسرة في هذه الباء كما تدخل الأسماء فمنعوا هذا أن يدخله كما منع الجر ٤. الكتاب ( ٣٦٩/٢ )، وينظر الحزانة ( ٣٨١/٥ ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): التي بني الفعل عليها.

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك: ( وقد شاع إطلاق القول على ما لا يطلق عليه كلام .. كما قال أن الحال المعبر عنه بالقول ليس كلامًا ٤. شرح التسهيل ( ٥/١، ٦ ).

<sup>(</sup>٤) أوضح المسالك ( ٧٧/١ )، وروايته في شرح التسهيل ( ٣٠٧/٢ ).

<sup>(°)</sup> البيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول، وانظره في: التصريح ( ٣٦٤/١ )، والهمـع ( ٢٣٣/١ )، والأشموني ( ١٢٦/٢ )، وشرح شذور الذهب ( ٣٣٩ )، والدرر ( ١٧٩/٣ ).

<sup>(</sup>٦) في جميع النسخ: شريب الرجل، والصحيح أنه: شريك الرجل.

والتقدير: يمل الندامي مللًا ما عداني، يعني: مجاوزًا إلى غيري.

والمعنى في الحقيقة: جانبت أنا مللهم، قوله: « فإنني » الفاء تفسيرية، واسمُ إن الضمير المتصل به، وخبره قوله: « مولع »، والتقدير: فإنني مولع بكل الذي يهوى نديمي، والباء تتعلق بمولع. قوله: « نديمي »: كلام إضافي فاعل يهوى، ومفعوله محذوف تقديره: الذي يهواه.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ما عداني » حيث أدخل نون الوقاية فيه على تقدير كونه فعلًا نحو: دعاني، ويكرمني، وأعطني.

## الشاهد الخامس والسبعون (۲٬۱)

## ° فَيَا لَيْتِي إِذَا مَا كَانَ ذَاكُمْ وَجَنَّ وكنتُ أُولَهُمْ ولُوْجَا مَا كَانَ ذَاكُمْ

أقول: قائله هو ورقة بن نوفل بن عبد العزى بن قصي القرشي بن عم خديجة – رضي اللَّه على عنها – وهو الذي أخبر خديجة – [ رضي اللَّه على عنها ] (٣) – أن رسول اللَّه على عنها أخبرته بما رأى النبي على لل أوحي إليه، وخبره معه مشهور (١).

وهو من قصيدة جيمية، قالها ورقة بن نوفل لما ذكرت له خديجة عن غلامها ميسرة (°) ما رأى من رسول الله ﷺ في سفره، وما قاله بحيرى الراهبُ (¹) في شأنه (۷)، وأوّلُها هو قوله (^):

## ١ - لَجِجْتُ وكنتُ في الذكرى لَجُوجًا لِهَمٌ طَالَا بَعَثَ النَّشِيجَا

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك لابن هشام ( ٨٠/١ ).

 <sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل لورقة بن نوفل، وهو في التصريح ( ١١١/١ )، وتخليص الشواهد ( ١٠٠ ).
 (٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري المعروف بعز الدين ( ٦٩/١ ) تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي ط. دار الحتب العلمية، أولى ( ١٩٨٧ م )، وسيرة ابن هشام ( ١٦٩/١ ) وما بعدها تعليق طه عبد الرءوف سعد، ط. دار الجيل ( ١٧٥/١ ) ط مكتبة الكليات الأزهرية.

<sup>(</sup>٥) هو ميسرة غلام خديجة كان رفيق النبي ﷺ في تجارة خديجة، وحكى بعض أدلة نبوته، ولم تذكر وفاته. الإصابة في تمييز الصحابة ( ١٤٩/٦ ).

<sup>(</sup>٦) هو بحيرى الراهب، قيل: من يهود تيماء، وقيل: كان نصرانيًا من عبد القيس، كان يعلم بعلامات النبي ﷺ، ومات مؤمنًا. الإصابة في تمييز الصحابة ( ١٨٣/١ ١٨٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر الكامل في التاريخ لابن الأثير ( ١٩٩١٥ )، والخصائص الكبرى للسيوطي ( ١٤١/١ ) وما بعدها، دار الكتب العلمية، أولى ( ١٩٨٥ م ).

<sup>(</sup>٨) الأبيات في سيرة ابن هشام ( ١٧٥/١، ١٧٦ ) ط مكتبة الكليات الأزهرية.

فَقَدْ طَالَ الْتِظَارِي يا حديجًا حديثَك أَنْ أَرَى منه حرُوجَا مِنَ الرُّهْبانِ أَكْرهُ أَنْ يَعُوجَا ويخصِمُ مَنْ يكونُ له حَجِيجَا يُقيمُ به البَرِيَّةَ أَنْ تَمُوجَا يُقيمُ به البَرِيَّةَ أَنْ تَمُوجَا ويَلْقَى مَنْ يسالله فُلُوجَا وبَنْ وكنتُ أَوّلَهُمْ وُلُوجَا (١) ولَوْ عَجّتْ بمكتِها عَجِيجا ولَوْ عَجّتْ بمكتِها عَجِيجا إلى ذي العرش إنْ سَفلُوا عُرُوجَا إلى ذي العرش إنْ سَفلُوا عُرُوجَا يَضُجُ الكافرونَ لها ضَجِيجا مِحيجا مِن سَفلُوا عُرُوجَا يَضُجُ الكافرونَ لها ضَجِيجا مِحيجا مِن الأَقدَارِ متلفه خُرُوجَا

۲- ووصف من خدیجة بَعْدَ وضفِ
۳- ببَطْنِ المُحتَینِ علی رَجَائِی
۶- بَمَا حَبَرْتِنَا من قول قُسَ
٥- بأن محمدًا سَیَسُودُ قومًا
۲- ویظهر فی البلاد ضیاء نور
۷- فیلقی مَنْ یحاربُه خروجًا
۸- فیًا لَیْتی إذَا مَا کَانَ ذَاکُمْ
۹- ولوجًا فی الذی کَرِهَتْ قریشٌ
۱۰- أَرَجی بالذی کَرِهُوا جمیعًا
۱۰- فیأن یبقُوا وَأَبْقَ تکنْ أمورًا
۱۱- وإن أَهْلَك فکلٌ فتی سیلقی سیلقی

وهي من الوافر.

١ - قوله: « لججت » من باب علم يعلم تقول: لجّ يلجُّ لجاجًا ولجاجةً فهو لجوج: إذا كان متماديًا في الخصومة، و « الذكرى » مصدر، قوله: « النشيجا » بفتح النون؛ مصدر نشج الباكي ينشج نشيجًا ونشجًا إذا غص بالبكاء في حلقه من غير انتِحَابِ.

۲ - قوله: « يا خديجا » أصله: يا خديجة.

٣ - والباء في « ببطن » يتعلق بانتظاري، وسمي كلًّا من جانبي مكة أو كلًّا من أعلامها وأسفلها مكة؛ فلذلك ثناها ونظيره قولهم: صدنا بقنوين، وإنما هو قنا: اسم جبل، وهو أحد القولين في قوله تعالى : ﴿ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّيْنِ ﴾ (٢) [ الكهف: ٣٣ ]، بدليل : ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتُهُ ﴾ (٢) [ الكهف: ٣٠ ] قوله: « على رجائي » حال من انتظاري، و « حديثك » مفعوله، و « منه » يتعلق به « خروجًا ».

٦ - قوله: « ضياء نور »، قال السهيلي: الضياء والنور غيران، فإن النور هو الأصل والضياء

شهدت وكنت أولهم ولجا

<sup>(</sup>١) روايته في السيرة:

<sup>(</sup>٢) وتمامها: ﴿ مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَابٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) وتمامها: ﴿ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِۦ قَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَذِيهِ أَبَدًا ﴾.

منتشر عنه، بدليل قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَضَاآةَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾ [البقرة: ١٧] فعلق الإذهاب بالنور لينتفي الضياء بانتفائه بخلاف العكس، وفي أسمائه تعالى: النور لا الضياء (١).

٧ - قوله: « فلوجًا » بالضم. والفلوج على الخصم: الظفر به.

٨ - قوله: (ولجت) ويروى: شهدت، ويروى: دعيت، قوله: ( ولوجًا ) أي دخولًا في الذي كرهت قريش، وأراد به: الدخول في الإسلام، فإن قريشًا كانوا كرهوا ذلك، قوله: ( أولهم ولوجًا ) أي: أول قريش، أو أول الناس دخولًا، أي: في الإسلام، وبهذا حكم الجمهور بإسلام ورقة - رضي الله تعالى عنه - (٢).

٩ - قوله: « عجت » من العجّ. وهو رفع الصوت، قوله: « بمكتها » الضمير يرجع إلى قريش، وإنما نكر مكة باعتقاد الشياع (٣) فيها.

١٠ – قوله: ﴿ عروجًا ﴾ مفعول لقوله: أَرَجّي.

### الإعراب:

قوله: (فيا ليتي » كلمة (يا » إما حرف نداء، والمنادى محذوف تقديره: فيا قومي ليتي، وإما لمجرد التنبيه؛ لأنها دخلت على ما لا يصح للنداء (٤). قوله: (إذا » للظرف وفيه معنى الشرط، و «ما » زائدة، و «كان » تامة بمعنى: وُجِدَ، قوله: «ذاكم » فاعله، وهو إشارة إلى ما ذكر من سيادة محمد علية ومخاصمته مع المحاجين وظهور نوره في البلاد، ولقاء من يحاربه الحروج ومن يسالمه الولوج.

قوله: «ولجت » جملة من الفعل والفاعل وقعت جواب الشرط، قوله: «وكنت » عطف على قوله: « ولجت » والضمير المتصل به اسمه، و « أوَّلهم » كلام إضافي خبره، وقوله: « ولوجًا » نصب على التمييز.

<sup>(</sup>١) وقال في هذا الشعر: ويظهر في البلاد ضياء نور، هذا البيت يوضح لك معنى النور ومعنى الضياء وأن الضياء هو المنتشر عن النور وأن النور هو الأصل للضوء ومنه مبدؤه وعنه يصدر، وفي التنزيل: ﴿ فَلَمَّا آَضَآهُتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللّهُ يُنْدِهِمْ ﴾ [ البترة: ١٧ ]. الروض الأنف للسهيلي.

<sup>(</sup>٢) ينظر الإصابة في تمييز الصحابة ( ٣١٧/٦ – ٣١٩ ).

<sup>(</sup>٣) الشياع شرط في النكرة سواء أكان موجودًا أم مقدرًا. قال ابن هشام في تعريف النكرة: ٩ هي ما شاع في جنس موجود أو مقدر ٤. ينظر قطر الندى لابن هشام ( ١٢٨ ) ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام: « وإذا ولي ( يا ) ما ليس بمنادى كالفعل في قراءة: ﴿ أَلَا يَسَجُدُوا ﴾ [السل: ٢٠]...، والحرف في نحو ﴿ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُم فَأَقُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [ النساء: ٢٣]، والجملة الاسمية... فقيل: هي للنداء والمنادى محذوف، وقيل هي لجرد التنبيه لثلا يلزم الإجحاف بالجملة كلها ٤. المغني ( ٣٧٣، ٣٧٤ ).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فيا ليتي » حيث جاء بدون نون الوقاية، وهذا لأجل الضرورة عند سيبويه، فإن نون الوقاية ها هنا واجبة كالفعل واسم الفعل نحو: دعاني وداركني ونحوهما (١).

### الشاهد السادس والسبعون (۲٬۲)

٧٦ أُرِينِي جَوَادًا ماتَ هَزْلًا لَعَلَّنِي أَرْيِنَ أَوْ بَخِيلًا مُخَلَّدَا

أقول: قائله هو حاتم بن عدي الطائي، كذا قال (٤) جماعة من النحاة، منهم الشيخ أثير الدين (٥)، وذُكِرَ في الحماستين البصرية وأبي تمام أنَّ قائله هو حطائِط بن يعفر أخو الأسود النهشلي، قال أبو تمام: قال حطائِط بن يعفر (١):

١ - تقول ابنة العَبَّابِ رُهُمُ حَرِبْتَنَا حَطَائِطُ لُمْ تَثْرُكُ لنفسِك مَقْعَدًا
 ٢ - إذا ما أفَدْنَا صِرْمةً بعد هجمة تكونُ عليها كابْنِ أمَّك أَسْوَدَا
 ٣ - فقلتُ ولم أغيَ الجوابَ تثبتي أكان الهُزَالُ حتف زيد وأَزْبَدَا
 ٤ - ذَرِينِي أكن للمالِ ربًّا ولم يكن لي المالُ ربًّا تحمدي غيّه غدا
 ٥ - أَرِينِي جَوَادًا مات هزلًا لعلني أرى ما ترين أو بخيلًا مخلدًا

والذي قاله الجماعة هو الأصح، فلعل حطائط بن يعفر أدخل هذا البيتَ في شعره عمدًا أو يكون هذا من تَوَارُد الخواطر، وهو من قصيدة قالها حاتم الطائي، وأولها هو قوله (٧):

<sup>(</sup>١) قال سيبويه: قد قال الشعراء « ليتي » إذا اضطروا كأنهم شبهوه بالاسم حيث قالوا: الضاربي. والمضمر منصوب الكتاب ( ٣٢٩/٢، ٣٧٠ ).

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك لابن هشام ( ٨١/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل من قصيدة لحاتم الطائي، ديوانه ( ٤٠ ) ط. دار صادر، وانظر البيت في: ابن يعيش ( ٧٨/٨ )، وشرح التصريح ( ١١١/١ )، والحزانة ( ٢٠٦/١ )، والشعر والشعراء ( ٢٥٤/١ )، ولسان العرب: ٥ علل ٥، و ٥ أنن ٥، وسر صناعة الإعراب ( ٢٣٦/١ ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): قالت.

 <sup>(</sup>٥) هو لقب أبي حيان محمد بن يوسف النحوي الشهير، صاحب الارتشاف، والتذييل والتكميل، والبحر المحيط،
 ( ت ٧٤٥هـ )، وقد بحثت عن البيت في كتبه فلم أجده.

<sup>(</sup>٦) انظر مطلع المقطوعة في الحماسة البصرية مسندة لحطائط ( ٦٢/٢ )، تحقيق مختار الدين أحمد، وانظر مطلع القصيدة الثانية مسندة لحاتم في الحماسة أبي تمام بشرح التصيدة الثانية مسندة لحاتم في الحماسة أبي تمام بشرح التبريزي: ( ١٧٧٢/٤ ) مسندة لحطائط.

<sup>(</sup>۷) انظر ديوان حاتم الطائي ( ۷۷ – ۷۹ ) شرح يحيى بن مدرك الطائي، تحقيق: د. حنا نصر الحتي، ط. دار الكتاب العربي، أولى ( ۱۹۹۶م )، و ( ٤٠ )، ط. دار صادر.

وقد غاب عَيُوقُ الثُّريًّا فعَرُدا إذا ضنَّ بالمال البخيلُ وَصرُدا أرى المالَ عند المُسِكينَ مُعَبَّدا وكلُّ امريُ جارٍ على ما تعودا (١) يقي المالُ عِزضِي قبل أنْ يَبَددا أرى مَا تَرَيْنَ أَوْ بَخِيلًا مُخَلّدا إلى رَأْيِ مَنْ تَلْحَيْنَ رَأيكِ مُسْنَدَا وعزَّ القِرَى أَقْرِي السَّدِيفَ المُسَرْهَدا وحق هم حتى أكونَ مُسَودا وما كنتُ لولا ما يقولُونَ مُشَدا وأَسْمَرَ خَطَيًّا وعَصْبًا مُهَنَّدا وأَسْمَرَ خَطَيًّا وعَصْبًا مُهَنَّدا مَصُونًا إذا ما كان عندِي مُثلًدا

ا وَعَاذِلَةٍ هَبّتْ بِلَيْلٍ تَلُومُنِي
 تلومُ على إعطائي المالَ ضِلَّة هـ تقول ألا أَمْسِكْ عليك فإنني
 ذريني وحالي إنَّ مالك وَافِرٌ هـ ذريني يكنْ مالي لِعِرْضِي جُنَةً
 أريني جَوَادًا ماتَ هَزْلًا لعَلْنِي
 وإلا فَكُفِّي بعضَ لومِكِ واجعلي
 وإلا فَكُفِّي بعضَ لومِكِ واجعلي
 أَمْ تعلمي أني إذا الضيفُ نابَنِي
 وإني لأعراضِ العشيرةِ حافظً
 باحيقولونُ لي أهلكتَ مالكَ فاقْتَصِدْ
 مأذخَوُ من مالي دِلاصًا وَسَابِحًا
 وكلتا القصيدتين من المالِ كله
 وكلتا القصيدتين من الطويل.

#### [ شرح قصيدة حطائط ]:

۱ – قوله: « ابنة العباب » وهي امرأة من بني عجل، من بطن منهم يقال لهم: العبّاب، قال أبو رياش  $(^{Y})$ : ليس في العرب عباب غيره، وكانت ابنةُ العباب هذه امرأة حطائط، قوله: « رهم » بدل من ابنة العباب، و « حطائط » منادى مفرد، قوله: « لم تترك لنفسك مقعدًا » أي لم تبق لك ما يمكنك الإقامة والقعود فيه.

٢ – قوله: « صرمة بعد هجمة » الصرمة بكسر الصاد وسكون الراء المهملتين؛ القطعة من الإبل نحو الثلاثين، والهجمة بفتح الهاء وسكون الجيم، قال أبو عبيد: هي من الإبل، أولها الأربعون إلى ما زاد (٣)، قوله: « تكون عليها كابن أمك أسودا » أي: تعود عليها سالكًا طريق أخيك الأسود بن يعفر (٤).

<sup>(</sup>١) جاء في الديوان بعد هذا البيت قوله:

أَعَاذِلَ لا أَلَوْكِ إلا حمليقتي فلا تَجْعَلِي فَوْقِي لِسَانَكِ مِبْدَدَا

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن أبي هاشم أحمد أبو رياش الشيباني ( ت ٣٤٩هـ ). البغية ( ٤٠٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) اللسان، مادة: « هجم ».

<sup>(</sup>٤) الأسود بن يعفر النهشلي الدارمي التميمي، شاعر جاهلي من سادات تميم ( ت ٢٢ ق.هـ). الأعلام ( ٣٣٠/١).

٣ - قوله: « حتف زيد »، ويروى: حتف نهد، وقيل: إن نهدًا وأربد كانا أخوين لحطائط (١). [ شرح قصيدة حاتم الطائي ]:

١ - قوله: « وعاذلة » أي: ورب عاذلة (٢) قامت من الليل تلومني، قوله: « وقد غاب » الواو للحال، قوله: « فعردا » (٣) من عرّد القوم تعريدًا إذا فروا، وعرد النبت إذا طلع وارتفع.

٢ – قوله: « وصرَّد » من التصريد، قال الجوهري: التَّصْريدُ في السَّقْي دون الرِيِّ، والتَّصْريدُ في العَطاءِ: تقلِيلُه، وشرابٌ مُصَرَّدٌ؛ أي مُقَلَّل، وكذلك الذي يُسْقَى قَلِيلًا، أو يُعْطَى قَلِيلًا <sup>(١)</sup>.

٣ - قوله: « معبد » بفتح الباء الموحدة المشددة، وأصله من العبودية، أراد أن الممسك يجعل نفسه كالعبد للمال.

 ٨ - قوله: « السديف »، بفتح السين المهملة وكسر الدال وفي آخره فاء؛ وهو السنام والمسرهد: السمين. يقال: سنام مسرهد؛ أي سمين، وربما قيل للسنام (٥): سرهد بدون الميم.

١١ - قوله: « دلاصًا » بكسر الدال [ المهملة ] (٦) يقال: درع دلاص وأدرع دلاص، الواحد والجمع على لفظ واحد. قال الجوهري: الدلاص: الليِّنُ البَرّاق (٧)، و « السائح »: بالحاء المهملة؛ وهو الفرس الذي يجري كالماء، من ساح الماء إذا جرى، « والأسمر »: الرمح، و « الخَطِّيّ » بفتح الخاء المعجمة؛ نسبة إلى خط، موضع باليمامة، وهو خط هجر تنسب إليه الرماح الخطية؛ لأنها تحمل من بلاد الهند فتقوم به  $^{(\wedge)}$ ، و « العضب »: السيف القاطع، وأصله من عضبه إذا قطعه، و « المهند »: السيف المطبوع من حديد الهند.

١٢ – و « المُثلد » بضم الميم وسكون التاء المثناة من فوق وفتح اللام، من: أتلد الرجل إذا أخذ (٩) مالًا، ومال متلد، قوله: « جوادًا » أي كريمًا، من جاد بما له يجود جودًا فهو جوّاد. الإعراب:

قوله: « أريني »: خطابٌ من حاتم لتلك المرأة التي عذلته على إنفاقه ماله على ما قال في أول القصيدة، و « عاذلة هبت بليل تلومني » ويحتمل أن تكون امرأته أو ابنته أو غيرهما، و « أرى » يقتضي مفعولين، الأول: الضمير المتصل به، والثاني: قوله: ﴿ جُوادًا ﴾.

<sup>(</sup>٢) في ( أ ): ورب امرأة عاذلة.

<sup>(</sup>٤) الصحاح للجوهري، مادة « صرد ».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٨) ينظر معجم البلدان ( ٣٣٨/٢ ) ( خط ).

<sup>(</sup>١) شرح ديوان الحماسة للتبريزي ( ١٢٥/٤ ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): وعردا.

<sup>(</sup>٥) في (أ): السنام.

<sup>(</sup>٧) الصحاح للجوهري، مادة: « دلص ».

<sup>(</sup>٩) في (أ): اتخد.

قوله: « مات هزلًا » جملة وقعت صفة لـ « جوادا »، و « هزلًا » نصب على التمييز بفتح الهاء من هزل الرجل هزلًا إذا افتقر. قوله: « لعلني » اسم لعل هو الضمير المتصل به، وخبره قوله: « أرى ما ترين » ، و « ما » موصولة، و « ترين » صلتها، والموصول مع صلته في محل النصب على أنها مفعول أرى، وهو في الموضعين من رؤية البصر؛ فلذلك اقتصر على مفعول واحد، ومفعول ترى (١) محذوف، وهو العائد إلى الموصول تقديره: ما ترينه.

قوله: « أو بخيلًا » عطف على قوله: « جوادًا » أي: أريني بخيلًا مخلدًا في الدنيا بسبب إمساكه ماله، والحاصل أن إنفاق المال لا يميت الكريم هزلًا ولا إمساكه يخلد البخيل في الدنيا. الاستشهاد فيه:

في قوله: « لعلني » حيث جاءت فيه عند الإضافة إلى ياء المتكلم نون الوقاية، والأكثر فيه ترك النون كما في قوله تعالى: ﴿ لَعَلَىٰ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَئَبَ ﴾ [غافر: ٣٦] (٢).

### الشاهد السابع والسبعون (٦،١)

٧٧ وَإِنِّي عَلَى لَيْلَى لَزَادٍ وإنَّنِي عَلَى ذَاكَ فِيمَا بَيْنَنَا مُسْتَدِيمُهَا

أقول: قائله هو المجنون، واسمه قيس بن معاذ، وقيل: مهدي، والصحيح: قيس بن الملوح ابن مزاحم بن عدي بن ربيعة بن جعدة بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، ومن الدليل على أن اسمه قيس، قول ليلى صاحبته (٥):

أَلا لَيْتَ شِغْرِي والخُطُوبُ كَثِيرَةً مَتَى رَحْلُ قَيْسٍ مُسْتَقِلَ فَرَاجِعُ وعن أبي سعيد السكري قال: حدثنا إسماعيل بن مجمع عن المدائني (٦) قال: قال: المجنون

<sup>(</sup>١) في (أ): ترين.

<sup>(</sup>٢) قال المرادي: « الحذف مع لعل هو الكثير، ولم يأت في القرآن إلا كذلك، وإثبات النون معها نادر ». توضيح المقاصد ( ١٥٣/١ ).

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك لابن هشام ( ٨٢/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لمجنون ليلى، وهو بيت مفرد في الديوان ( ١٧٥ ) ط. دار الكتاب العربي، والبيت في التصريح ( ١١٢/١ )، واللسان مادة: ﴿ دوم ﴾.

<sup>(°)</sup> من الطويل لليلى صاحبة قيس بن الملوح في قصة ذكرها صاحب الأغاني في ديوان قيس ( ٢٨٦ ). اللغة: الخطوب جمع خطب وهي الشدائد، مستقل: ذاهب، والبيت غير مستشهد به نحويًّا، وإنما أورده لبيان أن المجنون

اسمه قيس. (٦) علي بن عبد اللَّه أبو الحسن المداثني، راوية مؤرخ كثير التصانيف ( ت ٢٢٥هـ ). ينظر الأعلام ( ٣٢٣/٤ ).

المشهور بالشعر عند الناس صاحب ليلى قيس بن معاذ من بني عامر ثم من بني عقيل [ أحد بني غير بن عامر بن عقيل ] (١)، قال: ومنهم رجل آخر يقال له المهدي بن الملوح من بني جعدة ابن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.

وعن الكلبي (٢)؛ أنه قيس بن الملوح، وعن الأصمعي: قال سألت أعرابيًا من بني عامر ابن صعصعة عن المجنون العامري، فقال: عن أيهم تسألني؟ فقد كان فينا جماعة رموا بالجنون فعن أيّهم تسأل؟ فقلت: عن الذي كان يشبب بليلى، فقال: كلهم كان يشيب بليلى، قلت: فأنشَدني لبعضهم، فأنشَدني لمزاحم بن الحرث المجنون (٣):

١ - أَلاَ أَيُهَا الْقَلْبُ اللَّذِي لِجَ هائمًا بِلَيْلَى وَلِيدًا لَمْ تُقَطَّعْ غَائِمُهُ
 ٢ - أفق قد أفاق العاشقون وقد أنى لك اليوم أن تَلقَى طَبِيبًا تُلائِمُهُ

قلت: فأنشدني لغيره منهم، فأنشدني لمعاذ بن كليب المجنون (٤):

١ - ألا طالاً لاعَبْتُ لَيلَى وقَادَنِي إلَى اللَّهْوِ قَلْبٌ للحِسَانِ تَبُوعُ
 ٢ - وطالَ امْتِرَاءُ الشَّوْقِ عَنِّي كُلَّمَا نَزَفْتُ دُمُوعًا تَستَجِدُ دُمُوعُ

قلت: فأنْشِدْني لغير هذين ممن ذكرت فأنشدني لمهدي بن الملوح (٥٠):

١ - لَوَ أَنَّ لَكَ الدُّنْيَا وَمَا عُدِلَتْ بِهِ سِوَاهَا وَلَيْلَى بَائِنٌ عَنْكَ بَيْنَهَا
 ٢ - لَكُنْتَ إِلَى لَيْلَى فَقِيرًا وإنما يَقُودُ إليها وُدَّ نفسكَ حَيْنُهَا

فقلت: فأنشدني لمن بقي من هؤلاء، فقال: حسبك فوالله إن في واحد من هؤلاء لمن يوزن بِعُقَلائِكُم اليوم، وعن العتبي عن عوانة أنه قال: المجنون اسم مستعار لا حقيقة له في بني عامر أصل ولا نسب، قيل (٦): فمن قال هذه الأشعار؟ فقال: فتى من بني أمية.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) في الأعلام للزركلي ( ١١٠/١ ) لكلبي: أحمد بن الحسن بن علي بن أبي الحسين الكلبي: أمير صقلية. كان أبوه يستخلفه عليها ويشركه معه في التدبير والحكم والحروب ( ت ٣٦٠هـ ).

<sup>(</sup>٣) البيتان من الطويل من مقطوعة في ديوان قيس مجنون ليلي ( ١٧٠ ) ط. دار الكتاب العربي.

اللغة: لَجَ: تدخل، الهائم: غير المتماسك، التمائم: جمع تميمة، وهي مُا يعلقونها للأولاد بغية نفي النفس والعين، وأبطله الإسلام، والبيتان غير مستشهد بهما نحويًا، وإنما أوردهما لبيان قائل الشاهد النحوي.

<sup>(</sup>٤) البيتان من بحر الطويل، وهما في ديوان قيس أيضًا ( ١٣٢ )، من مقطوعة قصيرة، وقد أوردهما الشارح لبيان أن قائل الشاهد هو قيس، واللغة ومعنى الآييات ظاهران.

<sup>(</sup>٥) البيتان من بحر الطويل، اللغة: بائن: بعيد، الود: العشق والمحبة، والبيتان أوردهما العيني لبيان القائل.

<sup>(</sup>٦) في (أ): فَسُئِلَ.

قال الجاحظ (١): ما ترك الناس شعرًا مجهول القائل قيل في ليلى إلا نسبوه للمجنون، ولا شعرًا هذه سبيله قيل في لبنى إلا نسبوه إلى قيس (٢) بن ذريح (٣)، وعن الأصمعي: أُلقي على المجنون من الشعر، وأضيف إليه أكثر مما قاله هو.

والبيت المستشهد به من قصيدة من الطويل وأولها (1):

طريق الصَّبَا يَخْلُصُ إليَّ نَسِيمُهَا عَلَى كَبِدِ لَم يَنِقَ إِلا صَمِيمُها عَلَى نَفْسِ مَهْمُومٍ تَجَلَّتُ هُمُومُهَا وأَقْتَلُ أُدواءَ الرَّجَالِ قَدِيمُهَا على ذاك فيما بَيْنَنَا مُسْتَدِيمُهَا

٢ - أَجِدْ بَرْدَهَا أَوْ تَشْفِ مِنى صَبَابَةً
 ٣ - فإن الصَّبَا رِيحٌ إِذَا مَا تَنَسَّمَتُ
 ٤ - ألا إنَّ أَدْوَائِي بلَيْلَي قَدِيمَةً

١ - أَيَا جَبَلَىٰ نَعْمَانَ بِاللَّه خَلِّيَا

ه- وإني على ليلى لزارٍ وإنني

١ - قوله: « نعمان » بفتح النون؛ واد في طريق الطائف يخرج إلى عرفات ويقال له: نعمان
 الأراك.

o – قوله: « لزار » أي: عاتب ساخط غير راض، من زريت عليه بالفتح زرايةً وتزريت عليه إذا عتبت عليه، وقال أبو عمرو: الزاري على الإنسان: الذي لا يعده شيئًا وينكر عليه فعله، ومادته زاي معجمة وراء وياء آخر الحروف، قوله: « مستديمها » من استدمت الأمر إذا تأنيت به (°)، والمعنى ها هنا: إني منتظر أن تعتبي بخير.

### الإعراب:

قوله: « وإني » إن: حرف من الحروف المشبهة بالفعل يقتضي الاسم المنصوب والخبر المرفوع فالضمير المتصل به اسمه، وخبره قوله: « لزار »، واللام فيه للتأكيد، [ وقوله: « على ليلى »: متعلق بالخبر ] (٢)، وقوله: « وإنني »: عطف على إني، وهو أيضًا اسمه الضمير المتصل به، وخبره قوله: « مستديمها » والضمير فيه يرجع إلى ليلى، والمجرور في الموضعين يتعلق بمستديمها،

<sup>(</sup>١) عمرو بن بحر بن محبوب الكناني، كبير أئمة الأدب، صاحب المؤلفات المتعددة (ت ٥٥ هـ). الأعلام (٧٤/٥).

<sup>(</sup>٢) قيس بن زريح بن سنة بن حذافة الكناني، من الشعراء المتيمين في العصر الأموي (ت ٦٨هـ). الأعلام (٥/٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) هذا النص موجود في الأغاني ( ١٠/٢ ).

<sup>(</sup>٤) الأبيات من بحر الطويل، وقد ذكرت مرتين في ديوان قيس ( ١٧٢، ١٧٣ ) الأولى تحت عنوان: « يضم ولي »، والثانية تحت عنوان: « أيام نعمان » وآخر الأبيات الخمسة المذكورة هو بيت الشاهد، وقد ذكر مفردًا في الديوان ( ١٧٥ ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): فيه، وهو الصحيح. (٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

وكلمة « على » للتعليل؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُواْ اَللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٥] (١)، وذلك إشارة إلى الزرى، وهو العتاب الذي يدل عليه قوله: « لزار ».

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وإني »، وفي قوله: « وإنني » حيث جاء الأول بدون نون الوقاية والثاني بنون الوقاية، وكلاهما يجوز في باب إن وأن ولكن وكأن (٢).

### الشاهد الثامن والسبعون (٦)

## ٧٨ في فتية جَعَلُوا الصَّلِيبَ إِلَهَهَم حَاشَايَ إِنِّي مُسْلِمٌ مَعْذُور

أقول: قائله هو الأقيشر، واسمه: المغبرة بن أسود [ بن عبد اللَّه ] (<sup>1)</sup> بن معرض بن عمرو ابن معرض بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار، ويكنى أبا مُعرض، والأقيشر لقَبٌ لُقٌبَ به؛ لأنه أحمر الوجه أقشر، وعُمّرَ عمرًا طويلًا، وكان أقعد بني أسد نسبًا، ونشأ في أول الإسلام، وكان عثمانيًا، والبيت من الكامل.

قوله: « في فتية » جمع فتى، ويروى: « من معشر عبدوا الصليب سفاهة » ، قوله: « معذور » بالعين المهملة والذال المعجمة، معناه: مختون، وهو مقطوع العذرة، وهي قُلْفة الذكر التي تقطع عند الاختتان، وقال أبو عبيد: يقال عذرت الجارية والغُلامَ أَعْذُرُهما عذرًا: ختنتهما، وكذلك أعذرتهما، والأكثر: خفضت الجارية (٥).

### الإعراب:

قوله: « في فتية » خبر مبتدأ محذوف، أي: هو في فتية، أي بينهم، قوله: « جعلوا الصليب » جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت صفة لـ « فتية »، قوله: « إلههم » مفعول ثانٍ لجعلوا.

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: « ومنها على ... وللتعليل » ينظر بشرح التسهيل لابن مالك ( ١٦٢/٣ ).

<sup>(</sup>۲) ينظر فرائد القلائد ( ٤٠ )، والمغني ( ٣٤٤ )، وشرح التصريح ( ١١٢/١ )، واللسان ( دوم، زرى ) والمعجم المفصل في شرح شواهد النحو الشعرية ( ٨٨٤ ).

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك لابن هشام ( ٨٥/١ ). (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(ُ</sup>هُ) قَالَ ابن منظور: ﴿ وَالْمُذْرَةُ: الحِتَانَ، وَالْمُذْرَةُ: الجلدة يقطعها الحاتن، وعذَرا الغُلام والجارية يغذِرُهما عُنْرًا، وأَغَذَرُهما: خَتَنَهُمَا قال الشاعر:

في فتية جعلوا الصليب إلههم حاشاي إني مسلم معذور والأكثر: حفضت الجارية ». ينظر اللسان: «عذر ».

قوله: ( حاشاي ) استثناء بمعنى غيري، وضمير المتكلم فيه مجرور، وأما في قولهم: حاشاني فمنصوب، والحاصل أنك إذا قلت: قام القوم حاشاك أو حاشاه، يجوز كون الضمير فيه منصوبًا ويجوز كونه مجرورًا، وإذا (١) قلت: حاشاي بلا نون كما في البيت المذكور تعين الجر، وإذا قلت حاشاني بالنون تعين النصب (٢).

وكذلك القول في « خلا وعدا وحاشا » حرف جر عند سيبويه؛ إذ لو كانت فعلًا لدخل عليها نون الوقاية مع ياء المتكلم كما في سائر الأفعال (٣).

وقال الفراء: هي فعل حذف فاعله، وهو مشتق من الحشا، وهو الناحية، قال الشاعر (<sup>1)</sup>:

وقال الفراء: هي فعل حذف فاعله، وهو مشتق من الحشاء ولا أُحَاشِي مِنَ الأَقْوَامِ من أحدٍ

فـ « أحاشي » مضارع حاشا، والتصرف من خصائص الفعل (°).

قوله: « إني مسلم » جملة اسمية مؤكدة بإن، وقعت كاشفة لمعنى الاستثناء. وقوله « مسلم »: خبر إن، و « معذور » صفة أو خبر بعد خبر.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حاشاي » حيث لم تدخل فيه نون الوقاية <sup>(١)</sup>.

نظرت حاشا بعسى لتساويهما في عدم التصرف وتأدية كل واحد منهما معنى حرف ». شرح التسهيل ( ٣٠٧/٢ ).

<sup>(</sup>١) في (أ): فإذا.

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان: ٥ ويستثنى بحاشا، ومذهب سيبويه وأكثر البصريين أنها حرف خافض دال على الاستثناء كإلا » وأنشد البيت. الارتشاف ( ٣٠٦/٢ ).

<sup>(</sup>٣) الكتاب ( ٣٤٩/٢ ) قال سيبويه: « وأما حاشا فليس باسم ولكن حرف يجر ما بعدها، وفيه الاستثناء »، وينظر أيضًا ( ٣٠٩/٢ ).

<sup>(</sup>٤) عجز بيت من البسيط للنابغة الذبياني، وصدره:

ولا أزى فاعِلًا في الناسِ يُشْبِهُهُ

ينظر ديوان النابغة ( ٧٣ ) ط. دار صادر، وشواهد المغني ( ٣٦٨/١ )، وابن يعيش ( ٨٥/٢ )، ( ٤٨/٨ )، وقد أورده شاهدًا على أن ( حاشا ) فعل على حد قول الفراء.

<sup>(</sup>٥) دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء ( ٤٢١ ) للمختار أحمد ديرة، ط. دار قتيبة، أولى ( ١٩٩١م). (٦) قال ابن مالك: ٥ وتعصب بعض المتأخرين مانعًا فعليةَ حاشا بقول بعض العرب: حاشاي ولم يقل: حاشاني

رب) فان بين معنى. د وصحبب بعض المعاجرين مانعا فعمية حاسا بقول بعض العرب: حاساي ولم يقل: حاسايي وأنشد: ( في فتية ... )، والجواب أن هذا ورد على استعمالها حرف أنه أكثر من استعمالها فعلًا، ولو أن من قال: حاشا الشيطان، فنصب بها دعته حاجة إلى استثنائه نفسه قاصدًا للنصب لقال: حاشاني كما يقال: عساني، وإنما

## الشاهد التاسع والسبعون (۱٬۱۰)

## وَ اللَّهُ كَالَمْغَامِ يُعَلُّ مِسْكًا يَسُوءُ الفَالِيَاتِ إِذَا فَلَيْنِي اللَّهُ الفَالِيَاتِ إِذَا فَلَيْنِي

أقول: قائله هو عمرو بن معدي كرب بن عبد الله بن خصم [ بن عمرو ] (٣) بن زبيد الأصغر، وهو [ أي زبيد الأصغر اسمه ] (٤) ابن ربيعة بن سلمة بن مازن بن ربيعة بن منبه ابن زبيد الأكبر بن الحرث بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج الزبيدي المذحجي، أبو ثور، وذكر نسبه أبو عمرو، وقال الكلبي: عصم موضع خصم قدم على رسول الله عليه في وفد مراد؛ لأنه قد كان فارق قومه سعد العشيرة، ونزل في مراد ووفد معهم إلى رسول الله عليه فأسلم معهم، وقيل: إنه قدم في وفد زبيد، والله أعلم.

وأنه أسلم (°) سنة تسع، وشهد اليرموك في أيام أبي بكر – رضي الله تعالى عنه – ثم سيَّره عمر – رضي الله تعالى عنه – إلى سعد بن أبي وقاص (٦) بالعراق وشهد القادسية (٢) وله فيها بلاء حسن، وقتل يوم القادسية، وقيل: بل مات عطشًا يومئذ، وقيل: بل مات سنة إحدى وعشرين بعد أن شهد وقعة نهاوند مع التُعْمَانِ بنِ مُقَرِن (٨) فمات بقرية من قرى نهاوند، يقال لها: رُودة.

والبيت المذكور من الوافر.

قوله: « كالثغام » بالثاء المثلثة والغين المعجمة؛ جمع ثغامة وهي شجرة بيضاء الثمر والزهر، يشبه الشيب بثمرها، قوله: « يعل » من العلل، وهو الشراب الثاني فكأنه يترك فيه المسك مرة بعد مرة، يقال: عللته بالشراب عدّ وعلدً: سقيته بعد نهل.

قوله: « يسوء الفاليات » أي يحزنهن، و « الفاليات » بالفاء جمع فالية من فلي الشَّعْرِ: أَخْذ القمل وهو من باب فلي يفلي كعلم يعلم، قوله: « فليني »: جمع المؤنث الغائب من الماضي من اللفظ المذكور.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد للمرادي (١٥٤/١).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الوافر، وهو لعمرو بن معدي كرب، وانظره في خزانة الأدب ( ۳۷۱/۵، ۳۷۲، ۳۷۳)، والدرر ( ۱۱۱/۱)، والكتاب ( ۲۰/۳ )، ومعاني القرآن للفراء ( ۹۰/۲ ) وابن يعيش ( ۹۱/۳ )، والمنصف ( ۳۳۷/۲ ).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
 (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): وكان إسلامه.

<sup>(</sup>٦) سعّد بن أبي وقاص، بن مالك بن أهيب بن عبد مناف القرشي الزهري، روى ( ٢٧١ حديثًا ) لم تذكر وفاته في الأعلام ( ٨٦/٣ ).

<sup>(</sup>٧) هي موقعة بين العرب والفرس.

<sup>(</sup>٨) هو النعمان بن مقرن بن عائذ المزني أبو عمرو ( ت ٢١هـ ). ينظر الأعلام ( ٢٠/٨ ).

--- **\***££

### الإعراب:

قوله: « تراه » جملة من الفعل والفاعل والمفعول، والضمير يرجع إلى شعر رأسه، قوله: « كالثغام » مفعول ثان لـ « تراه »؛ لأنه بمعنى تظنه أو تعلمه، والأصوب أن يكون كالثغام حالًا؛ لأن « تراه » من رؤية البصر، والمعنى: تبصره حال كونه مشبهًا بالثغام.

قوله: « يعل » على صيغة المجهول، والضمير الذي فيه يرجع إلى الشعر وهو نائب عن الفاعل، قوله: « مسكًا » نَصْبٌ على أنه مفعول ثان لـ « يعل »؛ لأنه من الإعلال لا من العل، والجملة محلها النصب [ على الحال ] (١)، قوله: « يسوء » يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي هو يسوء، والفاليات مفعوله والظاهر أن الجملة قد سدت مسد جواب « إذا فليني »، و « إذا » ظرف فيه الشرط.

و « فليني » جمع مؤنث من الماضي كما قلنا وأصله: فلينني بنونين، إحداهما: نون الجمع المؤنث، والأخرى: نون الوقاية للمتكلم، فحذف إحدى النونين وهي نون الوقاية والباقية هي نون الجمع، وإنما أسقط التي مع الياء؛ لأنها زائدة، ونظير هذا قراءة أهل المدينة لقوله تعالى: ﴿ فَيَمَ بُسِيْرُونَ ﴾ (٢) [ الحجر: ٤٥]، وكذا قوله تعالى: ﴿ أَنَحُكَجُّوَتِي فِي اللّهِ ﴾ (٣) [ الأنعام: ٨٠]؛ وذلك لأنهم استثقلوا التضعيف (٤)، وعند سيبويه المحذوفة هي نون الإناث، والباقية نون الوقاية (٥)، واختاره ابن مالك (٦)، وذكر صاحب البسيط أنه لا خلاف أن المحذوفة نون الوقاية، قال: وفليني جاء في الشعر فلا يقاس عليه.

رأتمه كالمشغام يعل مسكا يسوء الفاليات إذا فلينسي أراد: فلينني فحذف إحدى النونين ومثله: ( فبم تبشرون ) بنون واحدة. الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ( ١٤٣/١ ) تحقيق: عبد العال سالم مكرم، طرابعة ( ١٤٠١هـ )، نشر دار الشروق بيروت.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) بتخفيف النون وهي قراءة نافع من السبعة وأبو جعفر وابن ذكوان وهشام والدجواني. الإتحاف (٢١٢). ٣٧٪ قبل تبال به أَيْمُ مُسَنِّمَةً مَا كُنَّ كُمُ الماريّة لما ينه من أن الماريّة به بنان تبدير المهاري الهي ال

 <sup>(</sup>٣) قوله تعالى: ﴿ أَتُحَكَّجُولِي فِي اللَّهِ ﴾ الحجة لمن خفف: أنه لما اجتمعت نونان تنوب إحداهما عن لفظ الأخرى خفف الكلمة بإسقاط إحداهما كراهية لاجتماعهما كما قال الشاعر:

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه: « وإذا كان فعل الجميع مرفوعًا ثم أدخلت فيه النون.... وهم يستثقلون التضعيف، فحذفوها إذا كانت تحذف وهم في ذا الموضع أشد استثقالًا للنونات، وقد حذفوها فيما هو أشد من ذا، بلغنا أن بعض القراء قرأ: ( أتحاجوني )، وكان يقرأ: ( فَيِمَ تُبشِّرونِ ) وهي قراءة أهل المدينة، وذلك لأنهم استثقلوا التضعيف، وقال عمرو بن معد يكرب: ( ... البيت ) يريد: فلينني ». الكتاب ( ٣/٠٠٥ ).

<sup>(</sup>٥) السابق نفسه. (٦) شرح التسهيل (١٤٠/١).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إذا فليني » حيث حذفت منه نون الوقاية كما ذكرناه. الشاهد الثمانون (۲٬۱)

## أَلا بَجَلِي مِنَ الشَّرَابِ ألا بَجَل

أقول: قائله هو طرفة بن العبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وائل، يكنى أبا عمرو، ويقال: اسمه عمرو، ولقبه طرفة ببيت قاله، وقتل وهو ابن عشرين سنة، ولذلك قيل له: ابن العشرين، وهو شاعر مشهور جاهلي وصدر البيت:

> ألا إنني سُقِيتُ أَسْوَدَ حَالِكًا وهو من قصيدة لامية من الطويل، وأولها هو قوله (٣):

لِخَوْلَةَ بِالْأَجْزَاعِ مِنْ إضَم طَلَلْ تربعه مرباعها ومصيفها فَلَا زَالَ غَيْثٌ مِنْ رَبِيعِ وَصَيُّفٍ ٤ - مَرَته الجَنُوبُ ثُمَّ هَبَّتْ لَهُ الصَّبَا كَأَنَّ الخَلَايَا فِيه ضَلَّتْ رَبَاعُهَا لَهَا كَبدٌ مَلْسَاءُ ذَاتُ أُسِرَّةٍ إذا قُلْتُ: هَلْ يَسْلُو اللَّبَانَةَ عَاشِقٌ وَمَا زَادَك الشُّكْوَى إِلَى مُتَنَكُّر ٩ - مَتَى تَرَ يَوْمًا عَرْضَةً مِنْ دِيَارِها ١٠٠ - فَقُلْ لِخِيَالِ الْخَنْظَلِيَّةِ يَنْقَلِبْ

وبالسَّفْح مِنْ قَوَ مُقَامٌ ومُحْتَمَلْ مِيَاةً مِنَ الأَشْرَافِ يُرْمَى بِهَا الحَجَلْ عَلَى دَارِهَا حَيْثُ اسْتَقَلَّتْ لَهْ زَجَلْ إذا مسَّ مِنْهَا مَسْكَنًا عُدْمُلٌ نَزَلْ وَعُوذًا إِذَا مَا هَدَّهُ رَعْدُهُ احْتَفَلْ وكَشْحَان لَمْ يَنْقُض طِوَاءهما الحَبَلْ تَمُرُّ شُؤون الْـحُب مِنْ خَوْلَةَ الأَوَلْ تَظَلُّ بِهِ تَبْكِي وَلَيْسَ بِهِ مَظَلْ وَلَوْ فَرْطَ حَوْلِ تَسْجُمُ الْعَيْنُ أَوْ تُهَلْ إِلَيْهَا فَإِنِّي وَاصِلٌ حَبْلَ مَنْ وَصَلْ بِجُرْثُمَ قَاسِ كُلُّ مَا بَعْدَهُ جَلَلْ

١١ - أَلَا إِنَّمَا أَبْكِي لِيَوْم لَقِيتُهُ

- V

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد للمرادي (١٦٥/١).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طويلة لطرفة بن العبد، وهو في خزانة الأدب ( ٢٤٧/٦ )، والمغنى ( ١١٢ )، وشرح شواهده ( ٣٤٥ )، واللسان، مادة: « سود ».

<sup>(</sup>٣) ينظر الديوان (٧٥) ط. دار صادر.

بِهِ حِينَ يَأْتِي لَا كِذَابٌ وَلَا عِلَلْ أَلَا بَجَلْ أَلَا بَجَلْ أَلَا بَجَلْ كَذَاعِي هَدِيل لا يُجَابُ وَلَا يَمَلْ كَذَاعِي هَدِيل لا يُجَابُ وَلَا يَمَلْ

١٢ - إِذَا جَاءَ مَا لَا بُدٌ مِنْهُ فَمَرْحَبًا
 ١٣ - أَلَا إِنَّنِي شَرِبْتُ أَسْوَدَ حَالِكًا
 ١٤ - فَلَا أَعْرِفَنِّي إِنْ نَشَدْتُكَ ذِمَّتِي

۱ – قوله: « بالأجزاع » جمع جزع بكسر الجيم وسكون الزاي المعجمة، وهو منعطف الوادي، و « إضم » بكسر الهمزة وفتح الضاد المعجمة؛ وهو واد لأشجع، و « جهينة والسفح » موضع و « قق » بفتح الواو؛ واد أو مكان. و « المقام » بضم الميم؛ بمعنى الإقامة، و « المحتمل »: الارتحال.

٢ - قوله: « تربعه » أي تربعه خولة: تقيم فيه زمن الربيع، قوله: « مرباعها » مبتدأ، وخبره قوله: « مياه »، و « الأشراف » جمع شرف، وهو ما ارتفع من الأرض، وأراد به ها هنا: شرفًا وشريفًا وهما جبلان أحدهما لبني شريف. قوله: « يرمي بها الحجل » أي يتصيد بها الحجل، وهو (١) جمع حجلة، وهي القبج.

٣ - قوله: « وصيّف » بتشديد الياء، قوله: « زجل » بفتح الزاي المعجمة والجيم، أي له رعد
 وصوت. وأغزر ما يكون المطر مع الرعد.

٤ - قوله: « مرته الجنوب » أي مسحته واستدرته، وهو مستعار من مسح الضرع ليدر،
 و « العدمل » بضم العين المهملة؛ القديم، قوله: « نزل » أي حَلّ به، ويروى: بزل بالباء الموحدة، أي يشق للمطر يعنى السحاب.

0 – قوله: « كأن الخلايا » جمع خلية، وهي النوق يجمعن على حوار، وقال الجوهري: الخَلِيّةُ: النَّاقَةُ تُعْطَفُ مع أخرى على ولد واحد فَتُدِرَّانِ (٢) عليه، وَيَتَحَلَّى أَهْلُ البَيْتِ بِوَاحِدَةٍ يحلِبُونَهَا (0). قوله: « فيه » أي في السحاب، و « الرِّبَاعُ » بكسر الراء؛ جمع ربع وهو ما نتج من الربيع، قوله: « والعُوذَ » بضم العين المهملة وسكون الواو وفي آخره ذال معجمة؛ وهي الحديثات النتاج، واحدها عائذ. يقول: كأن في هذه السحابة لكثرة رعده إبلًا عوذًا قد ضلت رباعها عنها فهي تحنُّ إليها. قوله: « هدّه » أي حرَّكَهُ وَزَلْزَلَهُ، وقوله: « احتفل » أي: كثر مطره، ويروى: « ضلت رباعها بموت أو غيره.

٦ - قوله: « لها كبد » أي: لخولة، وأراد بالكبد بطنها ووسطها، و « الأسرة » العكن،

<sup>(</sup>١) في (أ): وهي. (١) في (أ): فيلران.

<sup>(</sup>٣) الصحاح للجوهري، مادة: و خلا ،.

و « الطرائق، والكشحان »: ما انضمت عليه الأضلاع من الجنبين، ويقال: هما الخصران. قوله: « لم ينفض طواءهما » يعني: هي خمصاء البطن ليست بمفاضة، ومد « الطواء » للضرورة.

٧ - قوله: « يسلو اللبانة » أي: عن اللبانة، فلما أسقط الخافض تعدى الفعل، و « السلوان »:
 تطيب النفس بترك الشيء، ومعنى « تمر » تشتد وتقوى، و « الشؤون » الأمور، واحدها شأن.

 $\Lambda$  – قوله: « وليس به مظل » بالظاء المعجمة، وهو على وزن مفعل، أي ليس ينبغي أن يظل به ويقام فيه.

9 - و « العرصة » الساحة ليس فيها بناء. قوله: « تسجم العين » أي يسيل دمعها، ومعنى « تهل » يقطر دمعها.

١٠ - و « الحنظلية »: من بني حنظلة بن مالك.

۱۱ - و « جرثم »: موضع، و « القاسي »: الشديد وهو صفة اليوم، و « الجلل » بفتح الجيم واللام؛ الصغير ها هنا، ويأتي بمعنى الكبير وهو من الأضداد.

۱۲ - و « الكذاب » بالكسر بمعنى: الكذب، و « العلل »: جمع علة.

17 - قوله: «أسود حالكًا» أراد به كأس المنية، وقيل: أراد شرابًا فاسدًا، وقال بعضهم: أراد السم، يقول: كأنني سقيت سمًّا فقتلني، وهذا مثل ضربه لفساد ما بينه وبينها. و « الحالك »: الشديد السواد، قوله: « بجلي » أي: حسبي، وكلمة بجل على وجهين: حرف بمعنى نعم، واسم وهو على وجهين: اسم فعل بمعنى يكفي، واسم مرادف لحسب، ويقال على الأول: بجلني، وهو نادر، وعلى الثاني: بجلي، ومن هذا القبيل: ألا بجلي من الشراب (١).

1٤ - قوله: « إن نَشدتك ذمتي » أي: سألتك إياها وطلبتها منك، و « الهديل » بفتح الهاء؛ فرخ ضلَّ على عهد نوح الطِّينِ فالحمام تبكي عليه؛ كما زعمه بعض العرب، والهديل أيضًا: ذكر الحمام، قوله: « ولا يمل » أي: لا يمل الدعاء أبدًا.

### الإعراب:

قوله: « ألا » ها هنا للتوبيخ والإنكار؛ كما في قوله (٢):

<sup>(</sup>۱) قال ابن هشام: « بجل على وجهين: حرف بمعنى نعم، واسم وهو على وجهين: اسم فعل بمعنى يكفي، واسم مرادف لحسب، ويقال على الأول: بَجَلَني وهو نادر، وعلى الثاني: بَجَلِي قال: ( ... البيت ). ينظر المغني ( ۱۱۲، ۱۱۲)، وانظر شرح شواهده ( ۳٤٥ ).

<sup>(</sup>٢) البيت مجهول القائل، وهو من البسيط، انظره في شرح ابن عقيل علي الألفية ( ٢١/٢ )، وعجزه:

### ألا ارْعِوَاءَ لِمَنْ وَلَّتْ شَبِيبَتُهُ .....

و « بجلي » في تقدير الرفع بالابتداء، وخبره قوله: « من الشراب »؛ لأن معناه: حسبي من الشراب، وقوله: « ألا بجل » تأكيد في المعنى الأول، ومعنى بجل ها هنا نعم؛ لأنه حرف. الاستشهاد فيه:

في قوله: « **ألا بجل** » حيث قال ذلك بترك النون؛ لأن النون فيه أكثر، وبالنون بجلني قليل. الشاهد الحادي والثمانون (۱٬۲۱)

## أَمُسْلِمُنِي إِلَى قَوْمِي شَرَاحي كُلُّ ظَنَّ أَمُسْلِمُنِي إِلَى قَوْمِي شَرَاحي

أقول: قائله هو يزيد بن مُخَرَم الحارثي، قال أبو محمد: ذكر الفراء هذا البيت على هذا النمط ليجعله بابًا من النحو، والصواب:

١ - وغَابَ خَلائِلي وبَقِيتُ فَرْدًا أُمَاصِعُهُم ونَهْضُك بالجَنَاحِ
 ٢ - فما أدري وظني كل ظن أيُسْلِمُنِي بَنُو البَدْءِ اللَّقَاحِ

٣- فيقتلني بنو خمر بذُهل وَكِدْتُ أَكُونُ مِن قَتْلَى الرياحِ

وهي من الوافر.

١ - قوله: « أماصعهم » أي: أقاتلهم، والصاد والعين فيه مهملتان.

٢ - قوله: « اللقاح » بفتح اللام وتخفيف القاف، يقال: حي لقاح: الذين لا يدينون للملوك
 ولم (٣) يصبهم في الجاهلية سِبَاء.

٣ - قوله: « بنو خمر » بفتح الخاء المعجمة وسكون الميم وفي آخره راء؛ وهو (١) وهو بطن من كندة.

وآذَنت بمشيب بعده هرم

اللغة: ارعواء: أي انتهاء وانكفاف وانزجار، وهو مصدر ارعوى يرعوي؛ أي: كف عن الأمر.

مواطن الشاهد: « ألا » فالهمزة للاستفهام، و « لا » نافية للجنس، وقصد بالحرفين جميعًا التوبيخ والإنكار.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد للمرادي ( ١٦٥/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر ليزيد بن مخرم الحارثي، وهو في الدرر (١١٠/١)، والمحتسب (٢٢٠/٢)، والمغني (٣٤٥/٢)، والمقرب (٢١٥/١).

<sup>(</sup>٣) في (أ): أو لم. (٤) في (أ): وهم.

### الإعراب:

قوله: « وما أدري »: جملة من الفعل والفاعل دخلها حرف للنفي، وقوله: « أمسلمني إلى قومي شراحي » في محل النصب على المفعولية لقوله: وما أدري، والهمزة في « أمسلمني » للاستفهام، و « شراحي »: فاعل لقوله: « مسلمني »، و « إلى قومي » يتعلق به، وشَرَاحِي أصله: شَرَاحِيلُ: اسم رجل لحقه الترخيم (۱). قوله: « وظني » الواو تصلح أن تكون بمعنى مع، والتقدير: وما أدري مع ظني [ كل ظن ] (۲)، و « كل ظن » تأكيد: للأول ويقال: وظني كل ظن جملة معترضة، فيكون « وظنى » مبتدأ، « وكل ظن » خبره.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أمسلمني » فإن النون فيه نون الوقاية، وقد تلحق نون الوقاية اسم الفاعل وأفعل التفضيل، وقد قيل: إن النون فيه هو التنوين لحقه شذوذًا، ونظير إثبات هذا إثبات نون التثنية والجمع مع الضمير في الضرورة، ولا يجوز إثبات النون ولا التنوين في اسم الفاعل مع الضمير إلا في الضرورة، وذهب هشام (٣) فأجاز: هذا ضاربُنْك، وهذا ضاربني، بإثبات التنوين مع الضمير مستدلًا بالبيت المذكور (٤).

## الشاهد الثاني والثمانون (٥،٠٠)

<sup>۸۲</sup> ولَيْس المُوَافِيني ليُرْفَدَ خَائِبًا فَإِن له أَضْعَافَ مَا كَانَ أَمَّلا

أقول: لم أقف على اسم قائله.

#### وهو من الطويل.

<sup>(</sup>۱) والترخيم هو حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص وبشروط. ينظر ابن يعيش ( ۱۹/۱، ۲۰)، توضيح المقاصد للمرادي ( ۳۲/۶).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) هو هشام بن معاوية الضرير، صاحب الكسائي صنف مختصرًا في النحو والحدود والقياس ( ت ٢٠٩هـ ). البغية ( ٣٢٨/٢ ).

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام: « وزعم هشام أن الذي في ( أمسلمني ) ونحوه تنوين لا نون، وبنى ذلك على قوله في ( ضاربني ) أن الياء منصوبة. ويرده قول الشاعر: « وليس الموافيني ليرفد خائبًا »...، وفي الحديث: « غير الدجال أخوفني عليكم » والتنوين لا ينصرف لا تنوين فيه ». المغني ( ٣٤٥ ).

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد للمرادي ( ١٦٦/١ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، غير منسوب في مراجعه، وهو في شرح الأشموني ( ٥٧/١ ) والدرر ( ١١١/١ )، ومغني اللبيب ( ٣٤٥/٢ )، والهمع ( ٢٥/١ ).

قوله: « وليس الموافيني » من الموافاة، يقال: وافيت فلانًا إذا أتيته، والمعنى: وليس الذي يوافيني؛ أي يأتيني، « ليرفد » أي ليعطي، من الرفد وهو العطاء [ والصلة ] (١)، والرفد بالفتح؛ المصدر، يقال: رفدته أرفده رفدًا إذا أعطيته، وكذلك إذا أتيته، والإرفاد: الإعطاء والمعاونة، والمرافدة: المعاونة، والترافد: التعاون، قوله: « خائبًا » من الخيبة.

قوله: « أملا » بتشديد الميم؛ من التأميل وهو الرجاء، وضبطه (٢) بعضهم « آملًا » على صيغة اسم الفاعل، وله وجه على تقدير مساعدة القافية له.

### الإعراب:

قوله: « وليس الموافيني » الموافي: اسم فاعل من وافى، والألف [ واللام ] (٣) فيه بمعنى الذي، والتقدير: وليس الذي يوافيني، والموصول مع صلته اسم ليس، وخبره (١) قوله: « خائبًا ».

قوله: « ليرفله » بنصب الدال، وهو على صيغة المجهول يعني لأن يرفد، واللام للتعليل يعني لأجل الرفد، والمعنى: وليس الذي يوافيني؛ يعني يأتيني ويقصدني لأجل العطاء خائبًا، أراد: من يقصدني في خير لا يخيب، قوله: « فإن له » الفاء تصلح للتعليل و « أن » حرف من الحروف المشبهة بالفعل، وقوله: « أضعاف ما كان » اسمه، وقوله: « له » مقدمًا خبره، وقوله: « أضعاف » مضاف إلى قوله: « ما كان أملا »، وما موصولة، و « كان أملا » صلته، والعائد محذوف تقديره: ما كان آمله، والألف في « أملا » للإطلاق.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وليس الموافيني » فإن النون فيه نون الوقاية وليست نون التنوين؛ كما ذهب إليه بعضهم؛ إذ التنوين لا يجتمع مع الألف واللام.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): وضبط.

<sup>(</sup>٤) في ( ب ): وخبرها.

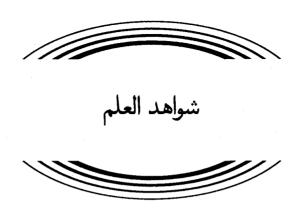

### الشاهد الثالث والثمانون(٢٠١)

^^ لُبُّفْتُ أَخْوَالِي بَنِي يَزِيدُ ظُلْمًا عَلَيْنَا لَهُمْ فَدِيدُ

أقول: قائله هو رؤبة بنُ العجاج.

وهو من الرجز المسدس.

قوله: « نبئت » على صيغة المجهول، بمعنى أخبرت، وأصله من النبأ وهو الخبر، ويقال: نَبَّأُ تَنبَّة بمعنى: أعلم إعلامًا، وهو من الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل، والأصل في نَبًأ أنه بمعنى أخبر، لكنه لما استلزم معنى الإعلام أُجري مجراه في تعديته إلى ثلاثة مفاعيل (٣).

فإن قلت: لم قلت إنه يستلزم الإعلام؟

قلتُ: لأن الإخبار المستقيم لا يكون إلا عن علم أو ظن.

قوله: « أخوالي »: جمع خال، وهو أخو الأم، قوله: « بني يزيد » مركب إضافي، وأصله: بنين ليزيد؛ فلما أضيف حذفت النون واللام، ويزيد: علم شخص، وهو بفتح الياء آخر الحروف وكسر الزاي المعجمة، وكذا وقع في كتاب الزمخشري (<sup>1)</sup>. وقال ابن يعيش: صوابه بالتاء المثناة من

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٨٢ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ١٧٥/١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٨٩/١ ).

 <sup>(</sup>۲) بيتان من الرجز، قالهما رؤبة في ملحقات ديوانه، انظر مجموع أشعار العرب ( ۱۷۲ ) تحقيق: وليم بن الورد، وانظرهما في: ابن يعيش ( ۲۸/۱ )، والخزانة ( ۲۷۰/۱ )، والتصريح ( ۱۱۷/۱ )، والمغنى ( ۲۲٦ ).

<sup>(</sup>٣) قال ابن يعيش: « فما كان من معنى العلّم، وهي خمسة أفعال، أخبر وأُنبأ وخبّر ونبّأ وحدّث فهذه الأفعال الخمسة معناها الإخبار والحديث، والإخبار إعلام. فلما كانت في معنى الإعلام تعدت إلى ثلاثة مفاعيل كما يتعد اعلم؛ فتقول: أخبرت زيدًا عمر إذا مال... ونبأت أباك أخاك منطلقًا » ابن يعيش ( ٧٦/٧ ).

<sup>(</sup>٤) المفصل للزمخشري (٦)، وشرح ابن يعيش (٢٨/١، ٢٩).

٣٥٢ \_\_\_\_\_ شواهد العلم

فوق، وهو اسم رجل وإليه تنسب الثياب التَّزيدية (١).

وقال الرُّشَاطِي (٢): تزيد في الأنصار، وفي قضاعة، فالذي في الأنصار: تزيد بن جشم بن الخزرج منهم بنو سلمة، ولم أر هذه النسبة، أعني: التزيدية في الأنصار (٣)، والذي في قضاعة: تزيد ابن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة؛ إليهم تنسب الثياب التزيدية، وقال ابن الكلبي: كانت الترك أغارت على تزيد فأفنوهم بآمد، فقال في ذلك عمرو (٤) بن مالك التزيدي (٥):

وليلتنا بآمد لم تَنَمْهَا كَلَيْلَتِنَا بِمَيَّا فَارِقِينَا

ثم قال: اليزيدي بالياء آخر الحروف في قريش، وفي غيرها؛ فالذي في قريش: يزيد بن معاوية ابن أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية، وفي همدان: يزيد بن قَسْم بن ربيعة بن مُرْهِبة، وفي حِمْيَرِ: يزيد بن منصور الحميري.

قوله: « ظلمًا » من ظلم يظلِم من باب ضرب يضرب، والظلم: وضع الشيء في غير محله، أو منعه عن محله، أو منعه عن محله، أو منعه عن محله، قوله: « فديد » بالفاء وهو الصياح، وقال ابن فارس: الفَدِيدُ: الصَّوْتُ والجلبَة (١)، وفي الحديث: « إِنَّ الجفاء وَالْقَسْوَةَ فِي الْفَدَّادِينَ وَهِيَ أَصْواتُهُمْ فِي حُرُوثِهِمْ وَمَوَاشِيهِمْ » (٧) ومعنى البيت: أُعلمت أن هذه الجماعة الذين هم أقوياء لهم جلبة وصياح من أجل ظلمهم علينا.

### الإعراب:

قوله: « نُبُعْثُ » التاء فيه: مفعول أول أقيم مقام فاعله، و « أخوالي »: في محل النصب مفعول ثان، وقوله: « لهم فديد »: جملة من المبتدأ والخبر في موضع مفرد منصوب على أنه مفعول ثالث، والتقدير: فَادِّين.

<sup>(</sup>۱) ابن يعيش (۲۸/۱).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن علي بن عبد الله اللخمي الأندلسي، عالم بالأنساب والحديث، له مصنفات عديدة (ت ٤٢ هـ). الأعلام ( ١٠٥/٤ ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): في أحد من الأنصار.

<sup>(</sup>٤) لعله عمرو بن مالك بن زيد بن عائش بن عكابة بن بكر بن وائل، شاعر جاهلي قديم لم تذكر وفاته. ينظر الأعلام ( ٨٥/٥ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الوافر وأورده الشارح للاستدلال على فناء تزيد عندما غارت عليهم الترك.

<sup>(</sup>٦) مجمل اللغة لابن فارس، مادة: ﴿ فد ٤.

<sup>(</sup>٧) الحديث عن ابن مسعود في البخاري بفتح الباري ( ٣٥٠/٦ ) ط. دار المعرفة، تحقيق: عبد العزيز بن باز وآخرين ونصه: « أشار رسول الله ﷺ نحو اليمن فقال: الإيمان يمان ها هنا، ألا إن القسوة وغلظة القلوب في الفدَّادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرنا الشيطان في ربيعة ومضر »، وينظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، تحقيق: طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، ط. دار الفكر ( ٤١٩/٣ ).

قوله: « بني يزيد » نصب على أنه بدل من أخوالي، ويحتمل أن يكون عطف بيان (١)، قوله: « ظلمًا » نصب على التعليل؛ أي لأجل الظلم، ويجوز أن يكون حالًا تقديره: ظالمين، ويجوز أن يكون حالًا بتقدير جملة محذوفة، والتقدير: في حال كونهم يظلمون علينا ظلمًا؛ كما قيل في: مررت به وحده، والتقدير هنا: ينفرد وحده، فحذفت الجملة التي وقعت حالًا، وأقيم المصدر مقامها. ويجوز أن يكون مفعولًا ثالثًا لنبئت، ويكون ما بعده كالتفسير، ويجوز أن يكون نصّبا على التمييز؛ أي يصيحون ظلمًا لا عدلًا، وهذا أضعف الوجوه.

قوله: « علينا » يتعلق بالأول، أي ظلمًا علينا، ويجوز أن يتعلق بالثاني، أي: لهم صياح علينا على تضمن الصياح معنى: الجور.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يزيد » فإنه بضم الدال؛ اسم علم منقول عن المُرَكّب الإسنادي، والدليل على ذلك ضمة الدال؛ إذ ضمتها تدل على كونها محكية، وكونها محكية يدل على أنها كانت جملة إسنادية في الأصل؛ إذ بغير الجملة الإسنادية لا تحكى.

فإن قلت: كيف قلت إنه علم منقول عن المركب الإسنادي؟ وما حقيقة هذا الكلام؟

قلت: « يزيد » في الأصل فعل مضارع من يزيد [ يعني ] (٢) المال، وفيه ضمير مستتر هو فاعل له، فجملته جزآن فعل وفاعل وهما مركب إسنادي، فإذا سمي به رجل باعتبار كلا الجزأين وجب أن يحكى به، فتقول: جاءني يزيد، ورأيت يزيد، ومررت بيزيد، بضم الدال في الأحول الثلاثة؛ لأنه جملة محكية بها، وأما إذا سمي به باعتبار الجزء الأول الذي هو الفعل فقط، وجب أن تقول: جاءني يزيد، ورأيت يزيد، ومررت بيزيد فتعربه كإعراب مفرد غير منصوب؛ لأنه ليس بجملة، بل هو مفرد لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل (٣).

<sup>(</sup>١) في (أ): بيان له.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ)، ولا يصح أن يكون علة؛ لأنه لم ينبأ لأجل ظلمهم، ولا علة للاستقرار لهم؛ لأن المفعول لأجله لا يتقدم على عامله المعنوي، ولا علة للفديد؛ لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه. انظر مع المقاصد النحوية ( ٣٤ ).

<sup>(</sup>٣) معنى هذا أن العلم المنقول من صفة أو مصدر أو اسم جنس يكون معربًا، أما إذا كان جملة فحكمها أن تحكى؛ كشاب قرناها، وبرق نحره، ومثله يزيد فهو فعل شمي به، وفيه ضمير فاعل؛ ولذلك حكاه في البيت مرفوعًا، ولو كانت التسمية بالفعل وحده لكان معربًا إعراب ما لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل نحو: تغلب ويشكر. ينظر ابن يعيش ( ٢٨/١)، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ١١٧/١) وما بعدها، والخزانة ( ٢٧٠/١) والتصريح (١١٧/١)، وأوضح المسالك لابن هشام ( ١٢٤/١)، والمغنى ( ٢٢٦).

### الشاهد الرابع والثمانون (۱٬۱۰

## أنّا ابن مُزَيْقِيا عَمْرِو وَجَدِّي أَبُـوهُ مُـنْـذِر مَـاء الـسَّمَاء

أقول: قائله هو أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم، وهو قوقل ابن عوف بن عمرو بن عوف بن الحزرج بن حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقيا بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن بن الأزد الحزرجي الأنصاري أخو عُبَادة بن الصامت، شهد بدرًا، والمشاهد كلها مع رسول الله علي المؤين وهو الذي ظاهر من امرأته ووطعها قبل أن يُكَفِّر، فأمره رسول الله علي أن يُكفِّر بخمسة عشر صاعًا من شعير على ستين مسكينًا (٣).

وهو من بحر الوافر وفيه القطف والعصب.

قوله: « مزيقيا » بضم الميم وفتح الزاي المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وكسر القاف وتخفيف الياء الأخرى، وهو لقب عمرو، وكان من ملوك اليمن، وكان يلبس كل يوم حلتين، فإذا أمسى مَزَّقَهُما؛ كراهة أن يَلْبِسَهُمَا ثَانِيًا وأن يَلْبِسَهُمَا غَيْرُهُ فلقب بذلك، ويقال: إنما قيل له مزيقيا؛ لأن أجل حائك كان باليمن يحوك له حلة لا يكملها إلا في عام، فإذا لبسها يوم زينته، أول لبسة مزقها كبرًا كي لا يلبسها غيره، وأبوه عامر هو الذي خرج من اليمن لما أحس بسيل العرم (٤)، وكان قومه إذا أجدبوا مانهم (٥) حتى يخصبوا، فلقب ماء السماء؛ لأنه يتوب عنه، وإنما قيل ثعلبة العنقاء لطول عنقه، حكاه ابن دريد (١).

### الإعراب:

قوله: « أنا »: مبتدأ، وقوله: « ابن مزيقيا »: خبره، وقوله: « عمرو » بالجر: بدل من مزيقيا، والأصل فيه: أنا ابن عمرو مزيقيا. قوله: « وجدي »: مبتدأ، وأراد به أجداده (٢) من الأم،

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك لابن هشام ( ٩٠/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر، لأوس بن الصامت في مراجعه كما ذكر العيني، وانظره في: شرح التصريح ( ١٢١/١ )، وحاشية الصبان ( ١٢٨/١ )، والخزانة ( ٣٦٥/٤ ) ( عرضًا ).

<sup>(</sup>٣) ينظر جامع البيان في تأويل القرآن لأبِي جعفر الطبري ( ٣/١٢ – ٧ ) ط. دار الكِتب العلمية بيروت، أولى ( ١٩٩٢م).

<sup>(</sup>٤) سيل العرم هذا هو الذي ذكره الله في كتابه الكريم ﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ ﴾ [سبأ: ١٦] وذلك عندما أعرض أهل سبأ شكر الله تعالى على نعمه فانتقم منهم. والعرم هذا قيل: مطر شديد، وقيل: ثقب في سد لهم. ينظر روح المعاني ( ٢٢/٢٢ ).

<sup>(</sup>٥) مانهم: أي كفاهم مؤنتهم وأنفق عليهم. ينظر اللسان، مادة: ﴿ مون ﴾.

<sup>(</sup>٦) الاشتقاق لابن دريد ( ٤٣٥ ). (٧) في ( أ ): أحد أجداده.

« أبوه » كلام إضافي مبتدأ ثان، و « منذر »: خبره، والجملة خبر المبتدأ الأول، وقوله: « ماء السماء »: كلام إضافي مرفوع؛ لأنه صفة منذر، وكان المنذر يلقب بذلك لحسن وجهه.

الاستشهاد فيه:

في قوله: « مزيقيا عمرو » حيث قدم اللقب على الاسم، والأصل أن يؤخر اللقب عن الاسم (۱).

الشاهد الخامس والثمانون (۲٬۲)

^^ أقسم باللَّه أبو حفص عمر

أقول: قال ابن يعيش: إن قائله هو رؤبة بن العجاج (3)، وهذا خطأ؛ لأن وفاة رؤبة في سنة خمس وأربعين ومائة، ولم يدرك عمر بن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – ولا عده أحد من التابعين، وإنما قائله رجل أعرابي كان استحمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب [ رضي الله تعالى عنه ] (0)، وقال: إن ناقتي قد نَقِبَتْ (0)، فقال له: كذبت، ولم يحمله، فقال:

أَقْسَمَ بِاللَّهِ أَبُو حَفْصٍ عُمَر مَا مَسَّهَا مِنْ نَقَبٍ ولَا دَبَر فَضَمَ بِاللَّه أَبُو خَفْصٍ عُمَر فَا فَخِر

وهي من الرجز المسدس.

قوله: « من نقب » بفتح النون والقاف، وهو رقة خف البعير، وقد نقب البعير ينقب، من باب علم يعلم فهو نقب، بفتح النون وكسر القاف، قوله: « ولا دبر » بفتح الدال والباء الموحدة، من دبر البعير إذا حمي، يقال: أدبر الرجل إذا دبر بعيره، وأنقب إذا حمي خف بعيره، قوله: « إن كان فجر » أي: إن كان كذب ومال عن الصدق، وأصله الميل.

<sup>(</sup>١) عند اجتماع الاسم مع اللقب يجب تقديم الاسم وتأخير اللقب إلا قليلًا. ينظر شرح الأشموني ( ١٢٩/١ )، والخزانة ( ٣٦٥/٤ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ١٢٧/١ ).

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك لابن هشام ( ٩١/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرجز المشطور لأعرابي مجهول، وهو في: ابن يعيش ( ٧١/٣ )، والتصريح ( ١٢١/١ )، وحاشية الصبان ( ١٢٩/١ )، والمسان، مادة: « نقب »، والخزانة ( ١٥٤/ – ١٥٦ )، وشرح شذور الذهب ( ٥٦١ )، ومعاهد التنصيص ( ٢٧٩/١ )، والمعجم المفصل في شرح شواهد النحو الشعرية ( ١١٥٦ ).

<sup>(</sup>٤) ابن يعيش ( ٧١/٣ ). (٥) ما بين المعقوفين زيادة في (أ).

<sup>(</sup>٦) في اللسان، مادة: ﴿ نقب ﴾ وأراد بالنقب ها هنا: رقة الأخفاف.

### الإعراب: ظاهر

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أبو حفص عمر » حيث قدم الكنية على الاسم؛ لأنه لا ترتيب بين الكنى والأسماء (١) كما أنه قدم الاسم على الكنية في البيت الآتي:

## الشاهد السادس والثمانون (۲٬۲)

### ما اهتَزَّ عَرْشُ اللَّه مِنْ أَجْلِ هَالِكِ صَمِعْنَا بِهِ إلا لسَعْدِ بنِ أَبِي عَمْرِو اللهِ عَمْرِو اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرِو اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَمْرِو اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

توفي قبل الأربعين في خلافة علي بن أبي طالب هم، وقيل: بل مات سنة خمسين، وقيل: سنة أربع وخمسين، وهو ابن مائة وعشرين سنة لم يختلفوا في عمره، وأنه عاش ستين سنة في الجاهلية وستين سنة في الإسلام، وكذلك عاش أبوه ثابت، وجده المنذر، وأبو جده حرام، عاش كل منهم مائة وعشرين سنة، ولا يعرف في العرب أربعة تناسلوا من صلب واحد، عاش كل منهم مائة وعشرين سنة غيرهم.

والبيت المذكور من الطويل.

قوله: « هالك » أي: ميت، وأصل الهلاك السقوط، يقال هَلَكَ الشيءُ يَهْلِكُ هَلاكًا وهُلُوكًا ومُهْلُكًا ومَهْلُكًا ومَهْلُكًا ومَهْلُكًا ومَهْلُكًا ومَهْلُكًا ومَهْلُكًا ومَهْلُكًا ومَهْلُكًا ومَهْلُكًا من نوادر

<sup>(</sup>١) وذلك لأن الكنية لم تكن علمًا في الأصل ،وإنما عادة العرب أن يدعوا الإنسان باسمه ،وإذا ولد له ولد دعي باسم ولده توقيرًا له. ينظر ابن يعيش ( ٢٧/١ ).

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك لابن هشام ( ٩٢/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، نسب لحسان بن ثابت، وهو غير موجود في ديوان حسان بن ثابت، ط. دار الكتب العلمية، أولى ( ١٩٨٦م )، ودار المعارف، والبيت في رثاء سعد بن معاذ الصحابي الجليل، وانظر البيت في التصريح ( ١٢١/١ )، وحاشية الصبان ( ١١٩/١ ).

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٦) الشعر والشعراء (٦٠) وما بعدها.

<sup>(</sup>٧) هو يحيى بن المبارك بن المغيرة أبو محمد اليزيذي النحوي، سكن بغداد، وألف مختصرًا في النحو وغيره ( ت ٢٠٢هـ ). بغية الوعاة ( ٣٤٠/٣ ).

المصادر وليست مما يجري على القياس (١).

قوله: « إلا لسعد » أراد به: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحرث <sup>(۲)</sup> بن الخزرج بن النبيت، واسمه: عمرو بن مالك بن أوس الأنصاري الأوسي ثم الأشهرلي، يكنى بأبي عمرو، وشهد بدرًا، لم يختلف فيه وشهد أحمدًا والحندق. قال عبد الغني: استشهد سعد بن معاذ شهر زمن الخندق، وصح أن رسول الله عليه قال: « اهتز العرش لسعد بن معاذ » (<sup>۳)</sup> وكذلك (<sup>٤)</sup> قال حسان بن ثابت (<sup>٥)</sup>:

وما اهتاز عرش الله

### الإعراب:

قوله: « وما اهتز » فعل ماض دخله حرف النفي، و « عوش الله » كلام إضافي، فاعله وكلمة « من » للتعليل، و « هالك » مجرور بالإضافة. قوله: « سمعنا به » جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وهو الجار والمجرور، وقعت صفة لهالك، ومحلها الجر، قوله: « لسعد » جار ومجرور يتعلق بقوله: « اهتز »، وقوله: « أبي عمرو » مجرور لكونه صفة لسعد.

#### الاستشهاد فيه:

حيث أخره (<sup>۱)</sup> وهو كنية عن الاسم، وهذا عكس ما في البيت السابق. الشاهد السابع والثمانون (۱<sup>(۱) ۸)</sup>

أَبْلِغْ هُذَيْلًا وَأَبْلِغْ مَنْ يُبَلِّغُهَا عَنِي حَدِيثًا وَبَعْضُ القَوْلِ تَكَذْيبُ
 بأنَّ ذَا الكَلْبِ عمرًا خَيْرُهُمْ نَسَبًا بِبَطْنِ شِرْيَان يَعْوِي حَوْلَهُ الذِّيب

أقول: قائلتهما هي ريطة بنت عاصم؛ كذا قاله بعضهم، والصحيح أن قائلتهما هي جنوب

<sup>(</sup>١) اللسان، مادة: « هللك ». (١) في (أ): الحارث.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ( ١٢٣/٧ ) حديث ( ٣٨٠٣ ). ﴿ ٤) في ( أ ): ولذلك.

<sup>(</sup>٥) في (أ): حسان – رضى الله تعالى عنه –.

<sup>(</sup>٦) الضمير في « أخره » يعود إلى أبي عمرو المذكور في الشرح والبيت معًا.

<sup>(</sup>٧) توضيح المقاصد ( ١٧٠/١ )، وشرح ابن عقيل ( ١٢٠/١ ) وروايتهما (.... خيرهم حَسَبًا ).

<sup>(</sup>٨) البيتان من بحر البسيط، وهما من قصيدة لجنوب أخت عمرو ذي الكلب، وانظرهما في شرح التسهيل لابن مالك ( ١٤٧/١ )، وتخليص الشواهد ( ١١٨ )، والدرر ( ٢٢٥/١ )، واللسان مادة: « شرى » ، وشرح الأشموني ( ٩/١ ٥)، ومعجم النساء الشاعرات ( ٤٣٠ ) ٤ ) ط. دار الكتب العلمية ( ١٩٩٠ )، إعداد: عبداً علي مهنا.

أحت عمرو ذي الكلب (١)، وهما من قصيدة تُرثي بها أخاها عمرًا، وأولها هو قولها (٢): كُلّ امرئ بمِحالِ الدَّهْرِ مَكْذُوبُ وُكُلُّ مَنْ غَالَبَ الأَيَّامَ مَغْلُوبُ وكلُّ حيِّ وإن عزوا وإن سلموا يومًا طَرِيقُهُمْ في الشُّرِّ زُعْبُوبُ بَيْنَا الفتي نَاعِم راضٍ بِعِيشَتِهِ سيق من نوازي الشر شُوْبُوبُ يَلْوِي به كل يوم كية قَذَفًا فالنَّسَمَانِ مَعًا دَام ومنكوبُ (٣) أَبْلِغْ هُذَيْلًا وَأَبْلِغْ مَنْ يُبَلِّغُهَا عَنِّي حَدِيثًا وَبَعْضُ القَوْلِ تَكَذَّيبُ بأنَّ ذَا الكُلْبِ عمرًا خَيْرُهُمْ نَسَبًا بِبَطْنِ شِرْيَانَ يَعْوِي حَوْلَهُ الذِّيبُ الطاعِنُ الطُّعْنَةَ النَّجْلاء يَعْقُبُهَا (٤) مُثْعَنْجِرٌ من نجيع الجوفِ أسكوبُ ٨ - والتارك القِرْنَ مصفرًا أنَامِلُه كأنه من نَجيع الجوفِ مَخْضُوبُ (°) مَشْىَ العذارَى عَلَيْهِنَّ الجَلابِيبُ ٩ - تمشى النُّسُورُ إليه وهي لاهِيةٌ ١٠ - والخرجَ العاتقَ العذراءَ مُذْعِنَةً في السَّبْي ينفحُ من أرْدَانهَا الطِّيبُ

١ - قوله: « بِمِحَال الدهر » بكسر الميم، وهو الكيد، أراد بكيد الدهر، وقيل: هو المكر، وقيل: هو المكر، وقيل: هو القوة والشدة، قوله: « مكذوب » أي مغلوب.

٢ - قوله: « زُعبوب » بضم الزاي المعجمة وسكون العين المهملة، وهو القصير. هكذا ضبطه بعضهم، والذي يظهر لي أنه بالراء المهملة. وقال الجوهري: الزعبوب: الضعيف الجبان، وهذا أنسب من جهة المغنى (٦).

٣ - قوله: ( من نوازي الشر ) النوازي بالزاي المعجمة، جمع نازية؛ من نزا ينزو إذا علا
 ووثب، و ( الشؤبوب ) بضم الشين المعجمة؛ الدفعة من المطر وغيره.

٤ - قوله: « قذفًا » أي: بعيدًا، و « المنسمان »: تثنية مَنسِم بفتح الميم وكسر السين المهملة،

وهي من البسيط.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٧٤/١ ).

<sup>(</sup>٢) الأبيات في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ( ٢٢/٥٥٥) ط. دار الكتب العلمية، ثانية ( ١٩٩٢م) تحقيق: سمير جابر.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت والذي قبله ليسا في الأغاني ( ٣٥٦/٢٢ ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): يتبعها.

<sup>(</sup>٥) روايته في الأغاني:

كأنه من نجيع الوَرْسِ مخصوب

<sup>(</sup>٦) الصحاح للجوهري، مادة: « دَعب ».

وهو خف البعير. واستعير ها هنا (١) لقدم الإنسان (٢)، و « المنكوب » من نكبته الحجارة بالتخفيف إذا لثمته، أي: إذا دقته وكسرته.

7 - قوله: « بِبَطْنِ شِرْيَانَ »: اسم موضع، و « الشريان » بكسر الشين المعجمة وفتحها؛ شجر يعمل منه القسِيّ، وقال الزمخشري: الشَّريَان بالفتح: الحنظل، ورأيت في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (٣) ذكره بالسين المهملة والراء المشددة (٤).

٧ - قوله: «الطعنة النجلاء» بالنون والجيم، يقال طعنة نجلاء، أي: واسعة، قوله: «مثعنجر» بضم الميم وسكون الثاء المثلثة وفتح العين المهملة وسكون النون وكسر الجيم وفي آخره راء، وهو أكثر موضع في البحر [به] (٥) ماء، وسمي به الرجل الشجاع الفائق، وفي حديث علي رضي الله [تعالى] (١) عنه: « يَحْمِلُهَا الأَخْضَرُ المُثْعَنْجِرُ ». قوله: « من نَجِيعِ الجُوْفِ » بفتح النون وكسر الجيم، وهو دم الجوف يضرب إلى السواد، قوله: «أسكوب» أفعول من السَّكْبِ.

٨ - قوله: « القِرْن » بكسر القاف وسكون الراء، وهو مثل الرجل في السن، وأراد به ها هنا
 مثله في الشجاعة أيضًا.

• ١ - قوله: « العاتق » يقال: جارية عاتق، أي: شابة أول ما أدركت فَخُدِرَتْ في بيت أهلها ولم تبن إلى زوج، و « العذراء »: البكر، والجمع العذارى، و « مذعنة » من أذعن له إذا خضع وذل، قوله: « ينفح » بالحاء المهملة، من نَفَح الطيبُ إذا فاح، قوله: « من أردانها »: جمع ردُن، وهو الكُم.

### الإعراب:

قوله: « أَبِلغُ » أمر، و « أنت » مستكن فيه فاعله، و « هذيلًا » مفعوله، و « أبلغ » الثاني عطف عليه، وقوله: « من يبلغها » مفعوله، و « من » موصولة، ويبلغها صلتها، والضمير يرجع إلى هذيل وهو اسم قبيلة، قوله: « حديثًا »: [ مفعول ] (٧) ثان لـ « أبلغ » الأول، ويقدر مثله

<sup>(</sup>١) في (أ): واستعير هنا.

<sup>(</sup>٢) استعاره تصريحية؛ حيث شبه قدم الإنسان بالمنسم، ثم حذف المشبه وأبقى المشبه به. ينظر إيضاح الاستعارة في: علم البيان لعبد العزيز عتيق ( ١٧٦ ) وما بعدها، ينظر اللسان، مادة: « نسم ».

 <sup>(</sup>٣) علي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن الهيثم المرواني القرشي أبو الفرج الأصفهاني، من أئمة الأدب، له الأغاني وغيره ( ت ٣٥٤/١ ). ينظر الأعلام ( ٧٨/٤ )، ووفيات الأعيان ( ٣٣٤/١ ).

<sup>(</sup>٤) الأغاني ( ٣٥٦/٢٢ ) وفيه: ﴿ ببطن شريان ﴾ بالشين المعجمة لا بالسين المهملة.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة لإصلاح العبارة. (٦) ما بين المعقوفين زيادة في (أ).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقطُ في ( ب ).

ل « أبلغ » الثاني، والتقدير: أبلغ هذيلًا عني حديثًا وأبلغ من يبلغها عني [حديثًا] (١٠).

قوله: « وبعض القول » كلام إضافي مبتدأ، و « تكذيب »: خبره، بمعنى كذب، والجملة في محل النصب على الحال، قوله: « بأن ذا الكلب » يتعلق بقوله: « حديثًا »، والأظهر أنه بدل منه و( ذا الكلب ) اسم إن، وخبره قوله: « خيرهم نسبًا »، وذو الكلب لقب عمرو أخي جنوب صاحبة الشعر، قوله: « عمرًا » عطف بيان، والضمير في « خيرهم » يرجع إلى هذيل، قوله: « نَسَبًا » تمييز.

قوله: « ببطن شريان » في محل النصب على أنه حال من عمرو، والتقدير: عمرًا كائنًا ببطن شريان، وكان قد دفن عمرو هناك، قوله: « يعوي » فعل مضارع و « الذيب » فاعله، و « حوله » نصب على الظرف، والجملة وقعت صفة لبطن شريان.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بأن ذا الكلب عمرًا » حيث قدم اللقب على الاسم؛ لأنه لا ترتيب بين الألقاب والأسماء؛ كما أنه لا ترتيب بين الأسماء والكنى (٢).

### الشاهد الثامن والثمانون (٣،١)

## مم على أَطْرِقًا بَالِيَاتُ الخِيَا م إلا الشَّمَامُ وإلا العِصِي

أقول: قائله هو أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي، وخالد هو ابن المُحَرِّث بن مخزوم ابن صاهلة بن كاهل بن الحرث (٥) بن تميم بن سعد بن هذيل، كان مسلمًا على عهد رسول اللَّه ﷺ ولم يره.

ولا خلافَ أنه جاهلي إسلامي تُؤفِّيَ في خلافة عثمان – رضي اللَّه تعالى عنه – بطريق

نقديم اللقب على الاسم إلا في ضرورة الشعر؛ كبيت الشاعر هنا، وهو قوله: بأن ذا الكلب عمرًا خيرهم حَسَبًا ببطن شريان يعوي حوله الذيب

أما إذا اجتمع اللقب مع الكنية جاز تقديم أيهما شئت وتأخير الآخر، وإن اجتمع الاسم مع الكنية جاز تقديم الاسم وتأخير الكنية ويجوز العكس. ينظر توضيح المقاصد للمرادي ( ١٧٠/١ )، وابن الناظم ( ٢٨ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٧٣/١ ) وما بعدها، وشرح الأشموني ( ١٢٩/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٧١/١ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

 <sup>(</sup>٢) كلام العيني هنا فيه خطأ، فالأصل في اللقب إذا صحب الاسم وجب تأخير اللقب وتقديم الاسم، ولا يجوز تقديم اللقب على الاسم إلا في ضرورة الشعر؛ كبيت الشاعر هنا، وهو قوله:

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد للمرادي ( ١٧٤/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر المتقارب، وهو لأبي ذؤيب الهذلي، وانظر المقطوعة كلها في ديوان الهذليين ( ٦٤/١ ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): الحارث.

مكة فدفنه ابن الزبير ﴿ مَاتَ بَارِض الروم في الغزاة ودُفن هناك، وكان عرب الخطاب – رضي الله الزبير، وقيل: إنه مات بأرض الروم في الغزاة ودُفن هناك، وكان عمر بن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – ندبه إلى الجهاد، فلم يزل يجاهد حتى مات بأرض الروم، فدفنه ابنه عبيد الله، وهو من قصيدة يائية، وأولها قوله:

يَرْبُرُهُ الكَاتِبُ الحِمْيَرِيُ بِمَيْشَمِهَا المُزْدَهَاةُ الهَدِيُ بِمَيْشَمِهَا المُزْدَهَاةُ الهَدِيُ بِانَّ المُسدَانَ مَسلِيٌ وَفِي طِ فيهِن إِرْثُ كِتَابٍ مَحِي م إلا الشُّمَامُ وإلا العِصِي وسَفْع الحُدُودِ مَعًا والنَّوْيُ وسَفْع الحُدُودِ مَعًا والنَّوْيُ لَدَى إِرْثِ حَوْضٍ نَفَاهُ الأَثِي بسمطدرةِ السماءِ رأمٌ رَذِيُ م قد لاح أكبادَهُن الهَوِيُ المغمَّرُ يَحْسَبُ أَنِّي نَسِي مُعَمَّمُ خِيرِ وزَنْدٌ وَلُبٌ رَحِي ومردى حروب رضي ندي ومردى حروب رضي ندي

١- عَرَفْتُ الدِّيَارَ كَرَفْمِ الدُّوى
 ٢- بِرَقْمٍ وَوَشْمٍ كَمَا زَخْرَفَتْ
 ٣- أَدَانَ وَأَنْسَبَاهُ الأُولْسِونَ
 ٤- فَنَمْنَمَ فِي صُحُفِ كَالرِّيَا
 ٥- عَلَى أَطْرِقَا بَالِيَاتُ الحَيَاتُ الحَيَا لَا بَالِيَاتُ الحَيالِ اللَّالِ فِي لِلَّهُ لَا عَلَم يبقَ منها سِوى هَامِدِ اللَّه لَا اللَّه اللَّه المَّالِ فِي لِلَّة المُعَلِّقِ اللَّه الحَيْلِ النَّاشِيُّ اللَّالِينَ اللَّه الللَّه اللَّه الللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه الللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ ال

وهي من المتقارب وأصله في الدائرة « فعولن » ثمان مرات؛ وفيه الثلم بالثاء المثلثة؛ وهو أن تخرم سالمًا، والحوم: أن تسقط أول الوتد المجموع في أول البيت، والسالم: الجزء الذي لا زحاف فيه فيصير: عولن فيرد إلى فعلن.

وهذه القصيدة تروى مطلقة مرفوعة، وتروى مقيدة ساكنة، فمن أطلقها كانت من الضرب الأول ووزنه فعولن، ومن قيدها كانت من الضرب الثاني وهو المحذوف.

۱ – قوله: «كرقم الدوى » الرقم: الكتابة، قال تعالى: ﴿ كِنَبُّ مَرَقُومٌ ﴾ [الطنفين: ٢٠] والدُّوى بضم الدال؛ جمع دوى، وهو جمع دواة، وهو ما يكتب منها. وذكر صاحب الاقتضاب (١) أن

<sup>(</sup>١) ابن السيد البطليوسي: هو عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي، عالم قرطبة، وصاحب المصنفات الكثيرة، =

جمع دَوَاةِ دَوَيَات؛ كما يُقَالُ: قَنَاةُ وقَنَوَات، ويقال: دَوَاةٌ وَدُوِيّ؛ كما يقال: قناة وقُنيّ، ثم قال: وزن دواة من الفعل فعلة، وأصله: دَوَيَة، تحركت الياء وقبلها فتحة فانقلبت ألفًا، ويدل على أن لامها ياء قولهم في جمعها: دويات، وقال أيضًا: اشتقاق الدواة من الدواء؛ لأن بها صلاح أمر الكاتب؛ كما أن بالدواء صلاح أمر الجسد، ويقال للذي يبيع الدواة دَوّاء؛ كما يقال لبائع الحِنْطة كنَّاط، والذي يعملها مُدَوِّ؛ كما يقال: للذي يعمل القناة مُقَنِّ، وللذي يحملها داوٍ؛ كما يقال للذي يحمل السيف سائف (۱). قوله: ( بزِبْرِه ) أي: يكتبه من زَبَر يَزْبُر زَبْرًا إذا كتب، ومنه الزبور: جمع زِبر بكسر الزاي، وهي الكتابة، و ( الحِمْيَرِيّ) نسبة إلى حِمْيَر، وهو قبيلة.

٢ - قوله: « ووشم » أي نقش، و « زخرفت » أي: زينت، و « الميشم » بكسر الميم: إبرة تضرب بها المرأة في يدها وكفها ثم تجعل عليها النؤور، قوله: « المزدهاة » بضم الميم وسكون الزاي المعجمة؛ وهي التي استخفها عجب بنفسها، و « الهدي »: العروس التي هُدِيت إلى زوجها.

٣ - قوله: « أدان » أي باع بيمًا إلى أجل فصار له دَين على الناس، قوله: « وأنبأه الأولون »
 أي الناس الأولون، و « المدان »: بضم الميم الذي عليه دين.

٤ - قوله: ( فنمنم »، أي: نقش، والنمنمة: النقش، ويروى: فينظر في صحف، أي: هذا الحميري ينظر في صحف من عليه دين، ( كالرياط » بكسر الراء وتخفيف الياء آخر الحروف وهي الملاية (٢) التي لم تلفق نسجت وحدها، وكل ملاءة لم تلفق فهي ريطة.

٥ - قوله: « على أطرِقا » بفتح الهمزة وسكون الطاء وكسر الراء وهو اسم علم على مفازة (٣) من أطرق إذا سكت ونظر إلى الأرض سميت بذلك؛ لأن السالك فيها يقول لصاحبيه أطرقا مخافة ومهابة. وقال ابن يعيش: أطرقا اسم بلد، قال الأصمعي سمي به أطرق، أي اسكتا كأن ثلاثة، قال أحدهم لصاحبيه أطرقا أي اسكتا لنسمع، فسمي المكان أطرقا (٤).

قوله: « باليات » جمع بالية، من البلى بكسر الباء الموحدة، يقال: بلى يبلي إذا خلق، و « الخيام » جمع خيمة، و « الثمام « بضم [ الثاء ] (٥) المثلثة وخفيف الميم؛ نبت يحشى به فُرَج البيوت،

<sup>=</sup> منها: الاقتضاب في أدب الكتاب، وإصلاح الخِلل، والحلل في شرح أبيات الجمل، وغير ذلك ( ت ٢١٥هـ ). بغية الوعاة ( ٥٠/٢ ).

<sup>(</sup>١) في (أ): لصاحب السيف، وانظر هذا النقل الطويل من كتاب الاقتضاب، القسم الأول من الكتاب المذكور ( ١٦١، ١٦٢ )، تحقيق مصطفى السقا، وزميله، ط. الهيئة العامة للكتاب ( ١٩٨١م ).

<sup>(</sup> ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ )، حقیق مصطفی انسفا، ورمینه، ط. انهیته انفامه ننختاب ( ۱۹۸۱م (۲) فی ( أ ): ملاءة.

<sup>(</sup>٤) آخر كلام ابن يعيش، انظر شرح المفصل ( ٣١/١ ). (٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

وأراد به: ما يستر به جوانب الخيمة، و « العصى » بكسر العين؛ جمع عصا، وأراد بها: قوائم الخيمة.

المعنى: عرفت ديار المحبوبة كأنها مرقومة رقمها الكاتب الحميرى، يعني: صَفُرَتْ وانْدَرَسَتْ آثَارُهُا وعَرَفْتُ دِيَارَهَا على هذهِ المفازة قد بلِيَتْ خِيامُها إلا ثُمَامها وعصيتها، فإنها بقيت وما يَلِيَتْ.

٣ - قوله: « هامد » بكسر الميم، وهو الرماد، و « الشفع » بضم السين المهملة وسكون الفاء وفي آخره عين مهملة؛ وهي الأثافي [ قد ] (١) سفعتها النار؛ أي غيرتها، قوله: « والنوّي » بضم النون وكسر الهمزة؛ وهي حفرة (٢) تحفر حول الحيام لتدفع المطر.

V - e ( الأشعث »: المغبر الرأس، [ وأراد به ها هنا: الوتد ] ( $^{(7)}$ )، و ( اللمة » بكسر اللام؛ الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن، فإذا بلغت المنكبين فهي: الجمة، قوله: ( لدى إرث حوض » أي: عند أصْل حوض.

٨ - قوله: « كعوذ المعطف » (١) العوذ من الإبل: الحديثات النتاج، وهو بضم العين المهملة وسكون الواو وفي آخره ذال معجمة؛ جمع عائذ مثل: حائل وحول، ويجمع أيضًا على نحوذان مثل راع ورعيان، و « المعطف »: الذي يعطف.

قوله: «أحزى » أي: أشرف لها، قوله: « بمصدره » الماء؛ حيث تصدر عن الماء، و « أحزى » بالزاي المعجمة، و « الرأم »: ولد الرذي، وهو الملقي الضعيف. كذا فسره الباهلي (٥٠)، ويقال: رأم بسكون الهمزة، وقال الجوهري: الرَّذِيّةُ: النَّاقَةُ المَهْزُولَةُ في السير، والجمع: الرَّذَايَا، والذَّكُرُ الرَّذِي بفتح الراء وكسر الذال المعجمة وتشديد الياء (٢٠).

٩ - قوله: « عكوف » أي: قد عكفن على الرأم؛ أي كما يعكف النواح على الميت،
 و « الهَوِيّ » (٧) هو الرجل إذا وقع في هلكة، والمعنى: أن أكبادهن قد هوت للحزن.

١٠ - قوله: « وأنسى » يريد: لا أنسى نَشِيبَةً، و « المغمر »: الذي لم تحكمه الأمور ولم يجربها،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) في ( أ ): حفيرة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٤) في ( ب ): كعوذ العطف.

<sup>(</sup>٥) هو أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي، صاحب الأصمعي، أقام بيغداد، وألف النبات والشجر واشتقاق الأسماء وما يلحن فيه العامة (ت ٢٣١هـ). البغية (٣٠١/١).

<sup>(</sup>٦) الصحاح للجوهري، مادة: ﴿ رذي ﴾. (٧) في (أ): هوي الرجل.

415

#### و ( نشيبة ) بنت عمه.

۱۱ - قوله: « حد » أي: بأس، « وجود » أي: عطاء (١)، و « لب رخي » أي: صدره واسع.

۱۲ - و « الناشئ » الشاب، و « المعمم المسود » الذي عمه القوم أمرهم، و « الخير »: الكرم، و « الزند »: الذي تخرج منه النار، و « الوري »: السريع الإخراج للنار.

#### الإعراب:

قوله: « على أطرقا »: جار ومجرور يتعلق بقوله: « عرفت »، وموضعها النصب على الحال من الديار، والتقدير: عرفت الديار على أطرقا، أي: في هذه الحال، قوله: « باليات الخيام »: نَصْبٌ على الحال من الديار، وليس ذلك من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته، بل هو من قبيل إضافة البيان نحو قولهم: أخلاق ثياب، ويجوز رفع باليات على الابتداء، وخبره قوله: « على أطرقا »، قوله: « إلا الثُمَامُ وإلا العصي » استثناء منقطع؛ لأنه من موجب (٢).

ويروى: إلا الشمام (٣) بالرفع والنصب، فمن نصبه فلا إشكال فيه؛ لأنه استثناء من موجب كما ذكرناه، ومن رفع فعلى الابتداء، والخبر محذوف والتقدير: إلا الشمام وإلا العصي لم تُبلً، ومن نصب الشمام ورفع العصي، فإنه يحمله على المعنى، وذلك لأنه لما قال: بليت إلا الشمام، كان معناه: بقي الثمام فعطف على هذا المعنى، ويروى برفعهما من باب الإتباع على المعنى دون اللفظ نحو: أعجبني ضرب زيد العاقل، برفع العاقل، أو يكونان بدلين على اللغة القليلة (٤).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « على أطرقا » فإنه اسم علم منقول من فعل الأمر؛ كما ذكرناه (٥٠).

<sup>(</sup>١) في (أ): إعطاء.

<sup>(</sup>٢) صوابه: لأنه من غير جنس المستثنى منه.

<sup>(</sup>٣) في (أ): ويروى: الثمام.

<sup>(</sup>٤) ينظر هذا الإعراب في شرح المفصل لابن يعيش ( ٣١/١ ).

<sup>(</sup>٥) والعلم المنقول: إما منقول عن اسم أو فعل أو صوت. والمنقول عن فعل: إما فعل ماض نحو شمر اسم رجل، وإما فعل مضارع نحو يشكر، وإما فعل أمر نحو: إِصْمِتَ وإصْمِتَةَ وأطرقا والألف فيه ألف التثنية. ينظر شرح المفصل لابن يعيش ( ٢٩/١)، ٣٠)، خزانة الأدب ( ٣١٧/٢) ( بولاق ).

# الشاهد التاسع والثمانون (۱٬۲۰

^^^ لأُنِكِحَنّ (٣) بَبُّهُ جَـارِيَـةً خِـدَبُّهُ مُـكُـرَمَـةً مُـحَبّهُ تَـجِبُ أَهْـلَ الكَعْبَهُ

أقول: قائله هي هند بنت [ أبي ] (٤) سفيان بن حرب بن أمية، كانت لَقَّبَتْ به ابنَها في صغره تُرَقِّصُه، فَتَقُول:

لأُنكِحَنَّ ببه

وابنها هو عبد الله بن الحرث بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب والي البصرة، وهو الذي اتفق عليه أهل البصرة عند موت يزيد بن معاوية حتى يتفق الناس على إمام، وإنما فعلوا ذلك؛ لأن أباه من بني هاشم وأمه من بني أمية، سكن البصرة ومات بِعُمّان سنة أربع وثمانين.

وقال ابن الأثير: له ولأبيه صحبة (°)، وقيل: إن له إدراكًا ولأبيه صحبة، ولد قبل وفاة النبي عَلَيْهِ بسنتين، وأتى رسول الله عَلِيْهِ فحنكه ودعا له، يكنى أبا محمد، وقيل: أبا إسحق، وتلقب (١) بببه، وبيه في الأصل: الأحمق؛ كذا قاله الخليل (٧)، ويقال للشاب الممتلئ البدن نعمة: بيه.

وقال الجوهري: يقال للأحمق الثقيل: بَبَّةً، وهو لقب عبد اللَّه بن الحارث ثم قال: وهو -أيضًا – اسمُ جَارِيَةٍ، ثم قال: قال الراجز:

لأُنكِحَنَّ بِبُهُ ..... إلـــخ (^).

فهذا مخالف لما ذكره أهل العربية من أن المراد بـ « ببه » في قوله: « لأنكحن ببه » هو عبد الله ابن الحرث؛ كما ذكرناه، فعلى قوله يكون قوله: « جارية خدبة » عطف لقوله: جارية ببة، أو بدلًا، وعلى قولهم هو مفعول: لأنكحن على ما نذكره الآن.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد للمرادي ( ١٧٧/١ ).

<sup>(</sup>٢) الأبيات من بحر الرجز المنهوك، وإن كان مقطوع الضرب، قالتها: هند بنت أبي سفيان، وانظرها في شرح الأشموني ( ١٣٢/١ )، والخصائص ( ٢١٧/٢ )، والمنصف ( ١٨٣/٢ )، وسر صناعة الإعراب ( ٩٩٠ )، والدرر ( ١٢١/١ )، والحماسة البصرية ( ٢٠٢/٢ ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): لأَنكحن، وشرح الأشموني ( ١٣٢/١ ). (٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الكامل في التاريخ لابن الأثير ( ١٢٦/٤ )، والإصابة في تمييز الصحابة ( ٣٠٦/١ ).

<sup>(</sup>٦) في (أ): ويلقب.

<sup>(</sup>٧) اللسان، مادة: « بيب »، وفي ( أ ): « قال » مكان: « قاله ».

<sup>(</sup>٨) الصحاح للجوهري، مادة: « ببب ».

قوله: « خدبة » بكسر الخاء المعجمة وفتح الدال المهملة وتشديد الباء الموحدة؛ أرادت بها الجارية المشتدة الممتلئة اللحم، ويقال للبعير الشديد الصلب: خدب (١)، قوله: « تجبّ » بكسر الجيم (٢)؛ أي: تغلب أهل الكعبة في الحسن والجمال، يقال: جبّه إذا غلبه، وجبّت فلانة النساء إذا غلبتهن بالحسن، قال ثعلب:

# جبت نساء العالمين بالسبب

الإعراب:

اللام في: « لأنكحن » لام التأكيد، و « أنكحن »: جملة من الفعل والفاعل، وهو من الإنكاح، و « ببه » مفعوله، و « جارية » مفعول ثانٍ، وليش مجيء مفعولين لفعل واحد مقتصرًا على أفعال القلوب، وهذا باب ليس فيه عدد محصور، وإنما الفرق في أن أفعال (٣) القلوب يكون المفعول الثاني عين الأول، وفي غيرها غير الأول نحو: أعطيت زيدًا درهمًا، فافهم (٤).

قوله: « مكرمة محبة »: صفة بعد صفة لجارية، وكذلك قوله: « تجب أهل الكعبة »: صفة أخرى، ولكنها جملة من الضفات مفردة. ولكنها جملة من الضفات مفردة.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **لأنكحن ببهٔ** » لأنه علم منقول من الصوت وهو ( ببهٔ )، فإنه منقول من الصوت الذي كانت هند ترقصه به (°).

<sup>(</sup>١) الصحاح للجوهري، مادة: « خدب ،، وينظر اللسان، مادة: « خدب ،، ومادة: « جَبَبُ ،.

<sup>(</sup>٢) قال في اللسان: ( ﴿ تَجِب ﴾ بضم الجيم، وضبطها بالضم، والعيني ضبطها بالكسر، ففي اللسان مادة ﴿ ببب ﴾ يقول: ﴿ يَبُتُهُ حَكَاية صوت صبي قالت هِنْدُ بنتُ أَي شَفْيانَ تُرَقِّصُ ابْنها عبدَ اللّهِ بنَ الحَرِث:

الْنْكِحَنُ بَبِّهُ وَ جَارِيةً خِلَيْهُ مَا مُكْرَمةً مُحَبُه وَ يَجُبُ أَهِلَ الكَعْبِهِ

أَي تَغْلِبُ نساءَ قُرَيْشٍ في مُحسَنِها، ومنه قول الراجِز: جَبَّتْ نِساءَ العالَمينَ بالسَّبَبْ ﴾. (٣) في (أَ): الفرق أن في أفعال.

<sup>(</sup>٤) الأَفعال التي تتعدى إلى مفعولين على ضربين: أحدهما: ما يتعدى إلى مفعولين ويكون الأول منهما غير الثاني وهي أعطى وأخواتها، ومن هذا النوع أفعال تتعدى إلى مفعولين إلا أنه يتعدى إلى الأول بنفسه من غير واسطة، وإلى الثاني بواسطة حرف الجر ثم اتسع فيه فحذف حرف الجر وهي: اختار واستغفر وستى وكتى وغيرها، والضرب الثاني: ما يتعدى إلى مفعولين، ويكون الثاني هو الأول في المعنى، وهي ظن وأخواتها الداخلة على المبتدأ والخبر. شرح المفصل لابن يعيش ( ٦٣/٧)، ٦٤ )، وشرح ابن الناظم ( ٩٧).

<sup>(</sup>٥) قال ابن مالك: « النوع الثالث من أنواع العلم المنقول: العلم المنقول عن صوت نحو: ببة فهو منقول من قولهم: للصبي السمين: ببة ٨. شرح التسهيل لابن مالك ( ١٧٢/١ )، وابن يعيش ( ٣٢/١ ).

# الشاهد التسعون (۱٬۲)

# ب وبايَغتُ أقوامًا وَفَيْتُ بِعَهْدِهم وَببَّةً قد بايعته غيرَ نَادِم

أقول: قائله هو الفرزدق، وقد ترجمناه (٣).

وهو من الطويل.

قوله: « بايعت » من المبايعة، وهي المعاقدة والمعاهدة، كأن كل واحد من المبايعين باع ما عنده من صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه، وطاعته، ودخيلة أمره.

#### الإعراب:

قوله: « وبايعت »: جملة من الفعل والفاعل، و « أقوامًا » مفعوله، قوله: « وفيت بعهدهم »: جملة حالية بتقدير قد، أي: حال كوني قد وفيت بعهدهم.

فإن قلت: كيف يكون وافيًا بعهدهم في حال المبايعة، والوفاء لا يكون إلا بعدها.

قلت: هذه من الأحوال المنتظرة المقدرة، والتقدير: مقدر الوفاء على مبايعتي.

قوله: « وببة » مبتدأ، والجملة أعني قوله: « قد بايعته » خبر، قوله: « غير نادم » كلام إضافي نصب على الحال من الضمير المرفوع من بايعته، وأراد الفرزدق بببة هذا عبد الله بن الحرث، قال الجوهري: ببة: لقب عبد الله بن الحرث والي البصرة، قال الفرزدق، وأنشد البيت المذكور (1). الاستشهاد فيه:

في قوله: « ببه » والكلام فيه كالكلام في الذي قبله، وهو ظاهر. الشاهد الحادي والتسعون (٥٠٠٠)

# الله الْتُسَمِّنَا خُطَّتَيْنَا بَيْنَنَا فَحَمَلْتُ بَرَّةً واحتَمَلْتَ فَجَارِ

أقول: قائله هو النابغة الذبياني، واسمه: زياد بن معاوية، وقد ترجمناه فيما مضى (٧) وهو

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد للمرادي ( ١٧٩/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وقد نسب للفرزدق، وبحثنا عنه طويلًا فلم نجده في ديوانه، وانظره في لسان العرب، مادة: وببب ٥.

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في الشاهد (١٠) من هذا الكتاب. (٤) لم نعثر عليه في الصحاح للجوهري، مادة: ٩ بب ٩.

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد للمرادي (١٨٥/١).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الكامل، وهو للنابغة الذبياني، في ديوانه (٥٩) ط. دار صادر، وانظر ابن يعيش (٣/٤)، والتصريح (١٢٥/١).

<sup>(</sup>٧) راجع ترجمته في الشاهد رقم ( ٥ ) من هذا الكتاب.

من قصیدة یهجو بها زُرْعة بن عمرو بن خویلد الفزاری حیث لقیه بعکاظ، فأشار علیه أن یشیر علی قومه بقتل بنی أسد وتَرْكِ حِلْفَهم، فأبی النابغة [ الغدر ] (١) [ وبلغه ] (٢) أن زُرْعة يتوعده، فقال يهجوه:

يُهْدِي إِلَىَّ غَرَائِبَ الأَشْعَارِ 
هِمَّا يَشُقُ عَلَى العَدُوِّ ضِرَادِي 
عَت العَجَاجِ فَمَا شَقَقْتَ عُبَادِي 
فَحَمَلْتُ بَرَّةَ واحتَمَلْتَ فَجَادِ 
خيشًا إِلَيْكَ قَوَادِم الأكوارِ 
فيهم ورهطُ رَبيعَةَ بنِ حُذَارِ 
فيهم ورهطُ رَبيعَةَ بنِ حُذَارِ 
في المجدِ ليس غرابُها بمُطار 
أَتَوْكَ غَيْرَ مُقَلَّمِي الأَظْفَارِ

أبُنْتُ زُرْعَة والسَّفَاهَةُ كاسْمِهَا
 أَنْعُ بَن عمرو إِنَّنِي
 أَرأيتَ يَوْمَ عُكَاظٍ حِين لقِيتَنِي
 أرأيتَ يَوْمَ عُكَاظٍ حِين لقِيتَنِي
 أنّا اقْتَسَمْنَا خُطَّتَيْنَا بَيْنَنَا
 أنّا اقْتَسَمْنَا خُطَّتَيْنَا بَيْنَنَا
 أنّا اقْتَسَمْنَا خُطَّتَيْنَا بَيْنَا
 أَنْهُطُ ابنُ كُوزٍ مُحْقِبِي أَذْرَاعِهِم
 ولرهط ابنُ كُوزٍ مُحْقِبِي أَذْرَاعِهِم
 ولرهط حَرَّابٍ وَقَدِّ سُورةٌ
 وبنو قعين لا مَحَالَةَ أنهم

وهي من الكامل، وفيه الإضمار وهو مستفعلن، والقطع وهو: فعلاتن، فإن قوله: ﴿ فجار ﴾ [ فعلاتن ] (٣) مقطوع.

١ - قوله: « نُبَيْت »، أي: أُخبِرْتُ ومعنى « والسفاهة كاسمها » أن معناها قبيح كاسمها، قوله: « يهدي إلي غرائب الأشعار » يعني: أنه غير مشهور بالشعر ولا منسوب إليه، فالشعر من قبله غريب؛ إذ ليس من أهله.

٢ - قوله: « يا زرع » منادى مرخم أصله: يا زرعة بن عمرو، و « الضرار »: الدنو من الشيء واللصوق به، يقول: أنا قوي عزيز فالعدو يكره مجاورتي له، وإنما يفخر بهذا على زرعة بن عمرو.

٣ - قوله: « فما شققت غباري » [ معناه: سبقتك بالمفاخرة وبَعُدَ بيني وبينك؛ فلم تلحقني ولا شققت غباري ] (ئ)، يقال: فلان ما شق غبار فلان؛ أي: ما لحقه ولا سعى سعيه، وأصل هذا المثل في الفرس الجواد الذي يسبق الخيل وينسلخ منها فلا يُلْحَق ولا يُشَق غباره، ويروى: فما حططت غباري، يعني: غبار الحرب، وقيل المعنى: لم يرتفع غبارك فوق غباري. ويروى فما خططت غباري بالخاء المعجمة؛ أي ما دخلت فيه، والغبار: العجاج، و « عكاظ » أحد مواسم العرب.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
 (٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

3 – قوله: « أنا اقتسمنا خطتينا » (١) هذا مثل، أي: كانت لي ولك خطتان فأخذتُ أنا البرة وأخذتَ أنت الفاجرة، و « الخطة »: القصة والخصلة، وإنما قال [ ذلك ] (٢)؛ لأن زرعة دعاه إلى الغدر ببني أسد ونقض حلفهم، فأبَى ذلك ولزم الوفاء والبر، ونسب زرعة إلى الغدر والفجور، و « بَرّة »: اسم علم وضع من البر فلم يصرفه؛ لأنه معرفة مؤنث (٣)؛ لأنه اسم للخطة، و « فَجَارِ »: اسم معدول عن الفجور معرفة، فبناه كما بنيت حَذَامِ وقَطَامِ (٤).

فإن قلت: لم قال في الإخبار عن نفسه فحملت، وفي الإخبار عن نفس زرعة احتملت، فما الفرق بينهما؟

قلت: العرب إذا استعملت فعل وافتعل بزيادة التاء وبغير الزيادة، كان الذي لا زيادة فيه يصلح للقليل والكثير، والذي فيه [ الزيادة ] (°) للكثير خاصة نحو: كسب واكتسب، ونهب وانتهب، وأراد [ النابغةُ ] (۲) أن يهجو زرعة بكثرة غدره وإيثاره الفجور، فذكر اللفظة التي يراد بها التكثير خاصة ليكون أبلغ في الهجو (۷). ولو قال: وحملت فجار؛ لاحتمل ألا يكون غدر إلا مرة واحدة. وأما قوله تعالى: ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا آكتَسَبَتْ ﴾ [ البقرة: ٢٨٦ ]، فالوجه فيه أنه لما كان الإنسان يجازى على قليل الخير وكثيره استعمل فيه اللفظ الذي يصلح للقليل والكثير، ولما كان الإنسان لا يجازى إلا على الكبائر دون الصغائر؛ لأن الصغائر معفو عنها غير مجازى بها، استعمل معها اللفظ الذي لا يكون إلا للتكثير (^).

وله: « فَلَتَأْتِيَنَّكَ قَصَائِدُ » يتوعده بالهجو والغزو إليه، قوله: « وَلَيَدْفَعَنْ جَيْشًا إِلَيْكَ قَوَادِم الْأَكُوارِ: الرواحل، وواحد القَوَادِم: قَوَادِم الْأَكُوارِ: الرواحل، وواحد القَوَادِم: قَادِمٌ، وهو من الرحل بمنزلة القربوس من السّرج.

<sup>(</sup>١) في مجمع الأمثال للميداني: « ما يشق غباره: يراد أنه لا غبار له فيشق، وذلك لسرعة عدوه وخفة وطئه ... وقال النابغة:

أعلمت يوم عكاظ حين لقيتني تحت العجاج فما شققت غباري يضرب لمن لا يجارى؛ لأن مجاريك يكون معك في الغبار، فكأنه قال: لا قرن له يجاريه. وهذا المثل من كلام قصير لجذيمة، وقد مر ذكره في باب الخاء عند قصة الزباء ».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) يمنع الاسم من الصرف للعلمية والتأنيث سواء أكان مؤنثًا لفظيًا كحمزة، أم معنويًا كزينب، أم هما معًا كفاطمة وبرة. ينظر ابن يعيش ( ٦٠/١ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر توضيح المقاصد للمرادي ( ١٦٠، ١٦٠ )، ابن يعيش ( ٦٤/٤ ).

<sup>(</sup>٦،٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٧) في (أ): الفجور.

<sup>(</sup>٨) في (أ): للكثير.

٦ - قوله: ( ابن كُوزِ ) بالزاي المعجمة؛ رجل من بني أسد، وكذلك ربيعة بن حُذَار،
 وحذار بضم الحاء المهملة وتخفيف الذال المعجمة، وكان ربيعة حكمًا في الجاهلية.

٧ - و « الحرّاب » بتشديد الراء؛ رجل من بني أسد، وكذلك « قدِّ » بالقاف وتشديد الدال، وقال الكلبي (١): هما من بني والبة، و: « الشورة »: المنزلة الرفيعة، قوله: « [ ليس ] (٢) غرابها بمطار، يعني: شرفهم ثابت باقي ليس بزائل، وكانوا إذا وصفوا المكان بالخصب وكثرة الشيء يقولون: لا يطير غرابه، يريدون أنه يقع في مكان فيجد ما يشبع به، فلا يحتاج إلى أن يتحول ويطير إلى غيره.

٨ - قوله: ( آتؤكَ غَيْرَ مُقَلَّمِي الأَظْفَارِ » أي: يأتونك متهيئين لمحاربتك وسلاحهم كامل ولا يأتونك (٣) مسالمين بلا سلاح، وضرب الأظفار مثلًا للسلاح؛ لأن أكثر السباع وجوراح الطير تصيد بمخالبها وتمتنع بها، و ( بنو قعين »: حي من بني أسد.

#### الإعراب:

قوله: «أنّا » بفتح الهمزة ها هنا؛ لأنها وقعت مفعولًا لقوله: «أعَلِمْتَ يوم عكاظ » في البيت السابق، ويروى: أرأيت، وأن: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، و ( نا ) اسمه، و « اقتسمنا » خبره وأن مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي « أرأيت » أو أعلمت في البيت السابق، قوله: « خطتينا »: كلام إضافي مفعول « اقتسمنا »، و « بيننا » ظرف لقوله اقتسمنا، قوله: « فحملت » الفاء لتفصيل (<sup>1)</sup> و « حملت » جملة من الفعل، والفاعل وهو « أنا » (<sup>()</sup>) المستتر فيه، وقوله: « برة » مفعوله، قوله: « واحتملت » جملة من الفعل والفاعل وهو « أنا » المستتر فيه، و « فجار » مفعوله. الاستشهاد فيه:

في قوله: « برة » وقوله: « فجار » فإنهما من أعلام الجنس المعنوي؛ فإن برة علم للبر، وفجار علم للفجور (٢) فافهم.

<sup>(</sup>١) في (أ): ابن الكلبي. (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

ر ٢ ) عي ر ٢ ). ابن الحجيم. (٣ ) في الأصل: ٩ يأتوك ٩. بحذف النون، ولا وجه لذلك.

<sup>(</sup>٤) قال أبو حيان: ﴿ وَتَعَطَّفَ الفَاءَ مَفْصَلًا عَلَى مَجْمَلُ نَحُو: ﴿ فَأَرْلَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِثَا كَانَا فِيتَّهِ ﴾ [البقرة: ٣٦]، ﴿ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٰٓ ٱكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً ﴾ [النساء: ١٥٣] ﴾. ارتشاف الضرب ﴿ ٢٣٧/٢ ﴾.

<sup>(</sup>٥) يقصد بها تاء المتكلم؛ كما يقصد فيما بعده تاء المخاطب.

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب (٢٧٤/٣)، وابن يعيش ( ٣٨/١)، (٣/٤٥)، والخصائص ( ٢٩٨/٢)، والأشموني ( ١٣٧/١)، والأشموني ( ١٣٧/١)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٩/١).



# شواهد اسم الإشارة



# الشاهد الثاني والتسعون (۲٬۱)

# ٩٢ ذُمَّ المَنَاذِلَ بَعْدَ مَنْزِلَةِ اللَّوى والعيشَ بَعْدَ أُولَتُكَ الأَيَّامِ

أقول: قائله هو جرير بن عطية، وقد ترجمناه (٣)، وهو من قصيدة ميمية، وأولها هو قوله (١):

وأخُو الهُمُومِ يَرُومُ كُلَّ مَرَامٍ فَاضَتْ دُمُوعِي غَيرَ ذَاتِ نِظَامٍ وَقْتَ الزِّيَارَةِ فَارْجِعِي بِسَلامٍ مُقْلَ النَّيَارَةِ فَارْجِعِي بِسَلامٍ مُقْلَ النَّيَارَةِ فَارْجِعِي بِسَلامٍ مُقْلَ النَّيَامِ السَوَالِيفَ الآرَامِ أو مَا فَعَلْنَ بعُرْوَة بن حزام أو مَا فَعَلْنَ بعُرْوَة بن حزام والعيشَ بَعْدَ أُولَئُكَ الأَيَّامِ والعيشَ بَعْدَ أُولَئُكَ الأَيَّامِ بَرَدٌ تحدَّر من مُتُونِ غَمَامِ بَرَدٌ تحدَّر من مُتُونِ غَمَامِ لوَصَلْتِ ذاك فكان غير لآم

١- سَرِتِ الهُمُومُ فَبِثْنَ غَيرَ نِيَامِ
 ٢- وإذا وقفتُ على المناذِلِ بِاللّوى
 ٣- طَرَقَتْكَ صَائِدَةُ القُلُوبِ وَلَيْسَ ذَا
 ٤- لولا مراقبةُ العُيونِ أَرَيْنَنَا
 ٥- هَلْ يهنينك أَنّ قَتَلْن مُرَقَّشًا
 ٢- ذُمَّ المنَاذِلَ بَعْدَ مَنْزِلَةِ اللّوى
 ٧- نُجْري السوَاكَ عَلَى أَغَرَ كأنه
 ٨- لو كنتِ صادقةً بما حَدَثْتِنَا

وهي من الكامل وفيه الإضمار والقطع، والإضمار هو تسكين الثاني فيصير: متفاعلن، فيرد إلى مستفعلن، والقطع: حذف ساكن السبب ثم إسكان متحركه في الوتد.

والسعسيش بعد أولشك الأقسوام

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٣٠ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٩٦/١ )، وشرح ابن عِقيل ( ١٣٢/١ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الكامل، وهو من قصيدة يهجو بها الفرزدق، بدأها بالغزل، والشاهد في الخزانة ( ٤٣٠/٥ )، والتصريح ( ١٨/١ )، وحاشية الصبان ( ١٣٩/١ )، والمقتضب ( ١٨٥ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الشاهد رقم (٦) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) الديوان (٤١٦ ) ورواية بيت الشاهد هي:

١ - قوله: « يَروم » أي: يطلب (١)، « كل مرام » أي: كل مطلب.

قوله: « باللوى » بكسر اللام؛ اسم موضع، و « المنازل »: جمع منزل أو منزلة؛ كمساجد أو كمحامد، وهو أولى لقوله فيما بعد: منزلة اللوى.

٣ - قوله: « طرقتك » من طرقه إذا أتاه ليلًا، وقد عيب عليه في هذا البيت؛ إذ طرد خيال محبوبته، وأجيب بأنه طرقه في حال السفر فأشفق عليه من الخطر (٢).

٤ - و: « اللّقل » بضم الميم؛ جمع مقلة العين، و « المها » بفتح الميم جمع مهاة، وهي البقرة الوحشية، و « السوالف » جمع سالفة، وهي ناحية مقدم العنق من لدن معلّق القروط إلى الترقوة، و « الآرام »: جمع رئم بكسر الراء وسكون الهمزة، وهو الظبي الأبيض الخالص ويسكن في الرمل.

قوله: « ذم المنازل » أمر، من ذم يذم، ويجوز في الميم الحركات الثلاث، أما الفتح فللتخفيف، وأما الضم فللإتباع، وأما الكسر فلأن الأصل في تحريك الساكن التحريك بالكسر، وهو الأرجح ودونه الفتح وهو لغة بني أسد، والضم دونه (٣).

ومعنى البيت: لا منزلة أطيب من منزلة اللوى، ولا عيش بعد عيشنا في تلك الأيام التي مضين.

### الإعراب:

قوله: « ذم » (<sup>1)</sup> جملة من الفعل والفاعل وهو « أنت » مستئر فيه، و: « المنازل » مفعوله، و « بعد » نصب على الظرف أو حال من المنازل، وفيه حذف تقديره: بعد مفارقة منزلة اللوى.

قوله: « والعيش » عطف على المنازل، وقوله: « الأيام » إما صفة للإشارة، أو عطف بيان، ويروى: الأقوام بدلًا من الأيام، فحينئذ لا [ شاهد ] (٥) فيه. وزعم ابن عطية (١) أن هذه الرواية

<sup>(</sup>١) في ( ب ): تروم؛ أي: تطلب.

<sup>(</sup>٢) في (أ): أمر الخطر.

<sup>(</sup>٣) قال الزمخشري « وقد حركوا نحو: « رد » « ولم يرد » بالحركات الثلاث ولزموا الضم عند ضمير الغائب، والفتح عند ضمير الغائبة؛ فقالوا: رده وردها، وسمع الأخفش ناسًا من بني عقيل يقولون: مده وعضده بالكسر، ولزموا فيه الكسر عند ساكن يعقبه، فقالوا: رد القوم، ومنهم من فتح، وهم بنو أسد، قال: ( فغضَّ الطرف إنك من نمير )، وقال: ( ذم المنازل بعد منزلة اللوى ) ». المفصل للزمخشري ( ٢٥٤ ) ط. دار الحيل.

 <sup>(</sup>٤) قوله: « الإعراب » سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٦) عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عبد الرءوف بن عطية أبو محمد الغرناطي، له تفسير القرآن وغيره (ت ٥٤٠هـ). طبقات المفسرين للذهبي ( ٢٦٥)، الصلة لابن بشكوال ( ٣٦٧/١).

هي الصواب، وأن الطبري <sup>(١)</sup> غلط؛ إذ أنشده الأيام، وأن الزجاج <sup>(٢)</sup> اتبعه في هذا الغلط <sup>(٣)</sup>.

# الاستشهاد فيه:

في قوله: « بعد أولئك الأيام » حيث استعمل أولئك في غير العقلاء؛ كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [ الإسراء: ٣٧ ] (١).

# الشاهد الثالث والتسعون (١٠٥٠)

على وَلَا أَهْلُ هَذَاكَ الطُّرَافِ المُمَّدُّونَنِي وَلَا أَهْلُ هَذَاكَ الطُّرَافِ المُمَّدُّدِ

أقول: قائله هو طرفة بن العبد بن سعد بن مالك بن ضيعة، وهو من قصيدته المشهورة إحدى المعلقات السبع، وأولها هو قوله:

ظَلِلتُ بِهَا أَبْكِي وَأَبْكِي إِلَى الغَدِ (٧) ١ - لِخَوْلَةَ أَطْلاَلٌ بِبَرْقَةِ ثَهْمَدِ يَقُولُونَ لا تَهْلَكْ أَسًى وَتَجَلَّدِ ٢ - وُقُوفًا بِـهًا صحبي عَلَى مطيَّهُمْ

إلى أن قال: وبَيْعِي وَإِنْفَاقِي طَرِيفِي وَمُتْلَدِي

٣ - وَمَا زَالَ تَشْرَابِي الْخُمُورَ وَلَذَّتِى وَأُفْرِدَتْ إِفْرَادَ البَعِيْرِ المُعَبَّدِ ٤ - إِلَى أَنْ تَحَامَتْنِي العَشِرَةُ كُلُّهَا

(١) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآمُلِيّ الطبري أبو جعفر، له تفسير القرآن وغيره ( ت ٣١٠هـ ). طبقات المفسرين للذهبي ( ١١٠/٢ )، وتهذيب الأسماء واللغات ( ٧٨/١ )، وانظر في المسألة جامع البيان في تأويل القرآن

للطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، نشر مؤسسة الرسالة، أولى ( ١٤٢٠هـ) ( سورة الإسراء ). (٢) إبراهيم بن السري بن سهل أبو إسحاق الزجاج، ألَّف معاني القرآن وغيره ( ت ٣١١هـ ). البغية ( ٢١١/١ ).

(٣) ينظر الخزانة ( ٤٣٠/٥ )، وأثبت فيه صحة ما قاله ابن عطية، ونص ابن عطية في ذلك هو: « وحكى الزجاج أن العرب تعبر عما يعقل وعما لا يعقل بـ « أولئك »، وأنشد هو والطبري: [ الكامل ].

ذم المسازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام

فأما حكاية أبي إسحاق عن اللغة فأمر يوقف عنده، وأما البيت فالرواية فيه الأقوام ». المحرر الوجيز. (٤) « أولاء » يشار بها إلى جمع عاقل أو غير عاقل، وهنا أشير إلى الأيام وهو جمع ما لا يعقل واستدل بالآية. ينظر

الخزانة ( ٥/٠٤٠ ).

(٥) ابن الناظم ( ٣٥ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ١٩٥/١ )، وشرح ابن عقيل ( ١٣٤/١ ).

(٦) البيت من بحر الطويل، مطلع معلقة طرفة بن العبد، وانظره في شرح المعلقات السبع للزوزني ( ٣٨ )، والمعلقات العشر للشنقيطي ( ٤٢ )، والمعلقات العشر لمفيد قميحة ( ١٠٥ )، والديوان ( ١٩ ) شرح مهدي ناصر الدين،

ط. دار الكتب العلمية، أولى ( ١٩٨٧م ). (٧) هذا البيت عجزه يغاير ما في المعلقة؛ إذ تمامه في المعلقة: ( تلوم كباقي الوشم في ظاهر اليد ) والبيت الذي أورده العيني يلي هذا البيت، هو البيت الثالث في المعلقة في شرح المعلقات العشر لمفيد قميحة، وهو الثاني في شرح الزوزني والشنقيطي.

# ٥ - رَأَيْتُ بَنِي غَبْرَاءَ لا يُنْكِرُونَنِي وَلا أَهلُ هَذَاكَ الطَّرَافِ المُمَدَّدِ وهي من الطويل.

١ - قوله: ( لخولة ) هي امرأة من كلب، و ( الأطلال ) جمع طلل وهو ما شَخُص منْ آثار الديار، و ( بُرْقة ) بضم الباء الموحدة وسكون الراء واحدة البرق وهي أرض ذات حجارة مختلفة الألوان، ومنه الإبراق وهو جبل فيه بياض وسواد.

قوله: « ثهمد » بالثاء المثلثة؛ اسم موضع، قوله: « ظللت بها أبكي »، ويروى:

..... تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد

أي: تبدو رسومها وتتبين آثارها تَبَيْنُ الوشم في الذراع، و « الوشم »: نقش يحشى إثمدًا ونؤورًا ويردد ذلك عليه حتى يثبت.

٢ - قوله: « وقوفًا » جمع واقف من قولك: وقفت الدابة إذا حبستها، وانتصابه على الحال
 أو على المصدر، قوله: « تجلدِ » أي تصبر وتشدد.

٣ - قوله: « تشرابي » تفعالي، من الشرب وهو صيغة مبالغة، و « الطريف » خلاف التليد
 وهو المستحدث والمكتسب، والتليد ما كان قديمًا ورثته عن آبائك وكذلك المتلد.

٤ - قوله: « إلى أن تَحامَتْني العَشِيرَةُ » يقول: أَعْيَيْتُ عُذَّالِي على إنفاق المال وشرب الخمر حتى تعاموني وتباعدوني؛ كما يتحامى البعير الأجرب لِثلا يُعْدِي صحاح الإبل، و « المعبد » المدلك بالقطران؛ كالطريق المعبد الموطوء، وهو بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد الباء الموحدة، يقال: بعير معبد، أي: مهنوء بالقطران لأجل الجرب، ويقال: المعبد: الجرب الذي لا ينفعه دواء.

 $\circ$  – قوله: « **رأیت بنی** غبراء » قال المبرد: أراد ببنی الغبراء اللصوص ولم یسمع من أحد غیره (۱)، وقیل (۲): أراد بهم الفقراء والصعالیك (۳)، و به ( أهل هذاك الطراف »: السعداء الأغنیاء، ویقال: أراد ببنی غبراء الأضیاف (<sup>۱)</sup> وقیل (°): أراد بهم أهل الأرض؛ لأن الغبراء اسم

وتعصير يوم الدُّجْنِ والدُّجْنُ مُعْجِبٌ بِسَهْكَنَةٍ تحت الطراف المددد

ولا يوجد فيه هذا التفسير؛ كما أن المقتضب لا يوجد فيه هذا البيت.

(٢) في (أ): ويقال. (٣) اللسان، مادة: ﴿ غبر ﴾.

<sup>(</sup>١) انظر الكامل للمبرد ( ١٤٤٢ ) وروايته فيه:

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح المعلقات للخطيب التبريزي ( ١٣١ ) تحقيق د. فخر الدين قباوة، منشورات دار الآفاق الجديدة، ثالثة ( ١٩٧٩م ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): ويقال.

الأرض أو صفة لها، وبنوها أهلها و « **الطراف** » بكسر الطاء وتخفيف الراء وفي آخره فاء؛ هو بيت من أدم.

#### الإعراب:

قوله: [ رأيت ] (١) بمعنى أبصرت، و « بني غبراء » كلام إضافي مفعوله، وقوله: « لا ينكرونني » حال ويجوز أن يكون رأيت بمعنى علمت، فيكون بني غبراء مفعوله الأول، ولا ينكرونني مفعوله الثاني. و « ولا أهل » بالرفع عطف على الضمير المرفوع في « لا ينكرونني » للفصل ينهما بالمفعول، و « الممدد » صفة للطراف.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولا أهل هذاك » حيث ألحق الهاء على المقرون بالكاف وهو قليل (٢)، وقال السيرافي في شرح كتاب سيبويه: إن الهاء تدخل على: هُنَّا وهِنَّا، فتقول: ههنا [ وها هنا ]، ولم أعلم جواز دخولها على ثَم، ودخولها على المقرون بالكاف وحدها قليل كقول (٣) طرفة إلى آخره (٠٠).

# الشاهد الرابع والتسعون (۱٬۰۰

| هَينُومُ | والأبمان | الشَّمَائِلِ | ذَاتَ | · | بِهَا | لهُنَّ | هتا | ومِن | وهِنّا | هُنّا | ظ |  |
|----------|----------|--------------|-------|---|-------|--------|-----|------|--------|-------|---|--|
|          |          |              |       |   |       |        |     |      |        |       | _ |  |

أقول: قائله هو ذو الرمة (٧)، واسمه غيلان بن عقبة بن بُهيس بن مسعود بن حارثة بن عمرو ابن ربيعة بن ساعدة بن كعب بن عوف بن ربيعة بن ملكان بن عمرو بن عدي بن عبد مناة ابن أدّ بن طايحة (٨) بن إلياس بن مضر.

وقال الأصمعي: أم ذي الرمة امرأة من بني أسد يقال لها ظبية، وكان له إخوة لأبيه وأمه شعراء، منهم: مسعود وهو الذي يرثى ذا الرمة أخاه، ويذكر ليلي ابنته (٩):

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) لم يجعله ابن يعيش قليلًا، ولكنه أجاز الجمع بينهما، ابن يعيش ( ١٣/٣ ) وما بعدها. (٣) في (أ): يقول.

<sup>(</sup>٤) ينظر همع الهوامع للسيوطي ( ٧٦/١ )، والأشموني ( ٦٥/١ ).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم (٣١).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر البسيط، وهو لذي الرمة من قصيدة طويلة عدتها ( ٨٤ بيت ) بدأها بالغزل، ثم أعقب ذلك بوصف الصحراء والناقة والليل وغير ذلك، وهي في الديوان ( ٣٦٩/١ )، تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح، وبيت الشاهد في المفصل ( ٣١٨ )، وابن يعيش ( ٨٩/٨ – ١٤٩ )، والخزانة ( ٣٣٥/١١ ).

<sup>(</sup>٧) الديوان ( ٢٥٧ ) بشرح أحمد حسن بسبح، ط. دار الكتب العلمية، أولى ( ١٩٩٥م ).

<sup>(</sup>٨) في (أ): طلحة. (٩) من الطويل في ديوانه.

وَلَيْلَى كِلانَا مُوجَعٌ مات وَاحِدُه إلى اللَّه أَشْكُو لا إِلَى النَّاسِ أَنَّنِي توفي ذو الرمة سنة سبع عشرة ومائة، ولما حضرته الوفاة قال: أنا ابن نصف الهرم، أنا ابن أربعين سنة، وأنشد <sup>(١)</sup>:

وَغَافِرَ الذُّنْبِ زَحْزِحْنِي عَنِ النَّارِ يا قَابِضَ الروح عن نَفْسِي إذا احْتُضِرَتْ وإنما سمى بذي الرمة لقوله يصف الوتد (٢):

غَيْرَ ثَلاثِ بَاقِيَاتِ سُودِ ١ - لَمْ يُبْق غيرَ مُثَّل رُكُودٍ ٢ - وبَعْدَ مَرْضُوخ القَفَا مَوْتُودِ أَشْعَثَ بَاقِي رُمَّةِ التَّقْلِيدِ

والرُّمَّةُ بضم الراء وتشديد الميم؛ بَقِيَّةُ حَبْل خَلِق، ورمت العظام بليت، وقال الجوهري: الْوْمَّةُ قِطْعَةٌ من الحَبُل بَالِيَةٌ، والجمعُ: رُمَمٌ ورِمَامٌ (٣)، والبيت المذكور من قصيدة ميمية أولها هو قوله:

١ - أأَنْ تَرَسَّمْتَ مِنْ خَرْقَاءَ مَنْزِلَةً ماءُ الصَّبَابَةِ مِنْ عَيْنَيْكَ مَسْجُومُ (1) ٢ - كَأَنَّهَا بَعْدَ أَحْوَالِ مَضَيْنَ لَهَا بِالْأَشْيَمَيْنِ يَمَانِ فِيهِم تَسْهِيمُ ٣ - أَوْدَى بِهَا كُلُّ عَرَّاصِ أَلَثَّ بِهَا وَجَافِلٌ مِنْ عجاجِ الصَّيْفِ مَهْجُومُ كَأَنَّهَا بِالْهِدَمْلاتِ الرَّوَاشِيمُ ٤ - وَدِمْنةً هَيَّجَتْ شوقى معالِهُا بالأَصْفِيَاءِ وَإِذْ لا الْعَيْشُ مُذْمُومُ مَنَازِلَ الْحَيِّ إِذْ لا الدَّارُ نازحِةً قَدْ يَتْرُكُ الأَرْحَبِيُّ الوَهْمُ أَرْكُبُهَا يَهْمَاءَ خَابِطُهَا بِالْخَوْفِ مَعْكُومُ (١) بَينَ الرَّجَا والرَّجَا مِنْ جَنْبِ وَاصِيَةٍ لِلْجِنِّ بِاللَّيْلِ في أَرْجَائِهَا زَجَلَّ

وفارج الكرب زحزحنى عن النار يا مخرج الروح من جسمي إذا احتضرتُ

وغير مرضوخ القيف موتود

اللغة: الرضوخ: كلمة أعجمية، ومعناها: الانكسار، موتود: مذلول ثابت، أشعث: متغير، الرُّمَّة: رأس الوتد، وقطعة حبيل بال، والبيت ورد شاهدًا على تسمية ذي الرمة بهذا الاسم.

بين الرجا والرجا من جنب واصية

<sup>(</sup>١) من البسيط، ديوانه ( ١٨٧٥/٣ )، وروايته في الديوان:

<sup>(</sup>٢) من الرجز، ديوانه ( ٣٢٨/١ )، وروايته البيت الثاني:

<sup>(</sup>٣) الصحاح للجوهري، مادة: « رمم ». (٤) روايته في الديوان: « عَن ترسمت ».

<sup>(</sup>٥) هذا البيت غير موجود في الديوان.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت ترتيبه في القصيدة رقم ( ٣٢ )، الديوان ( ٤٠٦/١ ):

كَأَنَّ غَارِبَهُ يَافُوخُ مَأْمُومُ (°) كَمَا تَنَاوَحَ يوم الريح عَيْشُومُ

ذَاتَ الشَّمَائِل والأَيْمَانِ هَيْنُومُ يَـمٌ تَرَاطَنَ في حَافَاتِهِ الرُّومُ مثل الأديم لها من هَبْوَةِ نِيمُ (١) مَوْجُ الفُرَاتِ إِذَا الْتَجَّ الدَّيَامِيمُ (٢)

٩ - هَنَّا وهِنَّا ومن هُنَّا لَهُنَّ بِهَا ١٠ - دَوِيَّةٌ وَدُجَى لَيْلِ كَأَنَّهُمَا ١١ - يجلي بها اللَّيْلُ عَنَّا في مَلَمَّعَةِ

١٢ - كَأَنَّنَا والقِنَانَ القُودَ تَحْمِلُنَا وهي طويلة من البسيط.

١ – قوله: « ترسمت » أي: تَبَيَّنْتَ ونَظَرْتَ هل ترى منزل خرقاء؟ وهي امرأة شبب بها ذو الرمة (٣)، و « الصبابة »: رقة الشوق، و: « مسجوم »: سائل، والمعنى: أماء الصبابة من عينيك سائل؟ لأن ترسمت من خرقاء، فقدم ألف الاستفهام التي كانت في ماء، فصيرها في موضع أن، وموضع أن مخفوض.

٢ - قوله: « بالأشيمين » الأشيمان: جَبَلان من جِبَالِ الدُّهْنَاء، قوله: « يمان » أي: برد یمانیة، و « تسهیم »: خطوط.

٣ - قوله: « أودى بها » أي: أذهبها، و « العُرّاص » بضم العين (٤) المهملة وتشديد الراء وفي آخره صاد مهملة؛ وهو الغيم الذي لا يفتر بَرْقُهُ، قوله: « ألث » أي: أقام، وهو بالثاء المثلثة.

قوله: « وجافل » بالجيم، من جفل يجفل، من باب ضرب يضرب يقال: أجفلت الريح التراب إذا طيرته، و « العجاج »: الغبار، و « مهجوم »: ملقى عليه، يقال هجم عليه بيته، أي:

٤ - قوله: « ودِمْنَة » بكسر الدال وسكون الميم وفتح النون؛ وهي آثار الناس وما سوّدوا، و « المعالم » ما علم منها، واحدها معلم، و « الهِدَمْلات » بكسر الهاء وفتح الدال المهملة وسكون الميم؛ وهي رمال مستوية والواحد هدملة، و « الرواشيم » جمع روشم، وهو الأثر، وهو الذي يطبع به، والضمير في « كأنها » يرجع إلى دمنة (°)، وانتصابها على أنها معطوفة على

قوله: « منزلة ».

ألقاه وهدمه.

<sup>(</sup>١) روايته في الديوان: حتى انجلى الليل عنا في ملمعة (٢) روايته في الديوان:

كأننا والقنان القود تحملنا

<sup>(</sup>٣) خرقاء: اسم امرأة من بني البكّاء تغزل بها ذو الرمة.

<sup>(</sup>٥) في (أ): الدمنة.

<sup>(</sup>٤) في (أ): بفتح العين.

وله: ( منازل الحي ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: [هي ] (١) منازل الحي، ويجوز نصبها على أن يكون بدلًا من دمنة، و ( نازحة ) أي بعيدة، و ( الأصفياء ): جمع صَفِي وهو الحبيب الوادُّ.

٦ - قوله: « الأرحبي » نسبة إلى أرحب، وهي بطن من همدان، و « الوهم »: الجمل الضخم الذلول، و « الأركب » بضم الكاف؛ جمع ركب وهم ركاب الإبل.

٧ - و « الرجا » بالجيم؛ الطرق <sup>(٢)</sup>، و « الواصية » المتصلة بالأخرى، من وصى يصي إذا اتصل. وقال الجوهري: أَرْضٌ وَاصِيَةٌ: مُتَّصِلَةُ النَّبَاتِ، وَقَدْ وصَتِ الأرضُ إذا اتَّصَل نَبْتُها <sup>(٣)</sup>.

قوله: « يَهْماء » بفتح الياء آخر الحروف وسكون الهاء، يقال: طريق يهماء: لا علم بها يهتدى به لكنها قطع، قوله: « خابطها » بالخاء المعجمة، قال ابن يسعون: الخابط: الماشي في الظلام (٤).

قوله: « معكوم » أي: مشدود الفم بالعكام، والعكام بكسر العين؛ الخيط الذي يعكم به، وهذا بتقديم العين على الكاف، وقيل: مكعوم من كعمت البعير إذا شددت بالكعام فمه في هياجه فهو مكعوم، و « الكِعام » بالكسر؛ الذي يجعل في فم البعير، وكعمت الوعاء إذا شددت رأسه.

٨ - قوله: « زجل » بفتح الزاي والجيم، وهو الصوت الرفيع، و « الأرجاء » الأطراف، و « العيشوم » بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وضم الشين المعجمة، وهو ما هاج من الحماض ويبس، الواحدة عيشومة، وقال بعضهم: العيشوم: شجر ينبسط على الأرض فإذا يبس فللريح فيه زفير (٥).

9 – قوله: «هنا » بفتح الهاء وتشديد النون في الثلاثة كلها، ومنهم من قال: «هنا » الأولى (٢) بفتح الهاء وتشديد النون، وهنا الثالثة (٨) بضم الهاء وتشديد النون، وهنا الثالثة (٨) بضم الهاء وتشديد النون، والكل بمعنى واحد، وهو الإشارة إلى المكان، ولكنها تختلف في القرب والبعد، وهنا بالضم يشار بها إلى القريب من الأمكنة، وإلى البعيد بالآخرين (٩).

قوله: « لهن » أي للجن، وقال بعضهم: رجوعه إلى العَيشوم أظهر في اللفظ، وإلى الجن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) في ( أ ): الجانب.

<sup>(</sup>٣) الصحاح للجوهري، مادة: « وصى ».

<sup>(</sup>٤) قال ابنَ منظور: « وضبط الليل يخبطه خبطًا إذا سار على غير هدى »: ينظر اللسان، مادة: « خبط ».

<sup>(</sup>٥) اللسان، مادة: ﴿ عشم ﴾. (٦) في (أ): الأول.

<sup>(</sup>٧) في (أ): الثاني. (٨) في (أ): الثالث.

<sup>(</sup>٩) ينظر شرح المفصل لابن يعيش ( ١٣٧/٣)، شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٥٠/١ ).

شواهد اسم الإشارة

طهر في المعني. وهو على حد قوله (١):

# وَقَدْ نَظَرَتْ طَوَالِعُكُمْ إِلَيْنَا بِأَعْينِهِمْ وَحَقَّقْنَ الظُّنُونَا

يريد: طوالع العسكر. فأعاد عليهم ضمير جماعة المؤنث. قوله: « هينوم » من الهينمة، وهي لصوت الخفي، ويقال: هي صوت لا يفهم.

١٠ – قوله: « دوية » ويروى: داوية، وهي مفازة منسوبة إلى الدوي؛ كأنك تسمع بها

دويًا، و « اليم » البحر، و « تراطنهم » كلامهم. ۱۱ - قوله: « يجلى » أي: يكشف (٢)، و « ملمعة »: السراب كالأديم في استوائها، و « النيم »

كسر النون: [ الفرو ] (٣) الصغير القصير إلى الصدر، والنيم بالفارسية: النصف.

١٢ - و: « القِنان » بالقاف؛ صغار الجبال، الواحدة قُنّة، و « القُود » بضم القاف؛ جمع نوداء، وهي الطويلة وجعلها قودًا؛ لأن لها (<sup>٤)</sup> أعناقًا ممتدة، قوله: « التج » من اللجة، وهي الماء لكثير، وأراد أن الشراب التج وصار له لجة، و « الدياميم »: جمع ديمومة، وهي الأرض القفراء لمستوية، ويروى: إذا ائتج، أي: احترق في الهواجر من أجيج النار، يقال: ائيج يأتج ائتجاجًا.

# لإعراب:

قوله: « هنا وهنا ومن هنا » كلها ظروف، وهنا الأول: ظرف لقوله: زجل في البيت السابق، وقوله: « هينوم » مبتدأ وخبره قوله: « لهن »، قوله: « بها » أي: فيها، والضمير يرجع إلى لأرجاء في البيت السابق، ويتعلق بالمجرور وبـ « استقر » المقدر.

قوله (°): « ذات الشمائل » نصب على الظرفية، والعامل فيه « استقر » المقدر الذي ندرناه، و « الأيمان » بالجر: عَطْفٌ عليه، والتقدير: وذوات الأيمان، أراد أن عزيف الجن في لك المفازة شمالها ويمينها.

# لاستشهاد فيه:

في فتح هاء « هنّا » وتشديد النون <sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) من الوافر، مجهول القائل، ولم أعثر عليه فيما بين يدي من كتب النحو، والمعنى واضح، وقد أورده شاهدًا على عنى طوالع العسكر، فإنه أعاد عليهم ضمير جماعة الإناث.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ينكشف. (٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب): ( لها ) والضمير في الأصل يعود على الشراب فهو مذكر.

<sup>(</sup>٥) في (أ): وقوله.

٢) قال ابن يعيش: ﴿ وفيها ثلاث لغات ﴿ هُنّا وهَنّا وهِنّا ، فأفصحها هُنا بضم الهاء ، وأردؤها هِنّا بالكسر ﴾ . شرح المفصل (١٣٧/٣) ).

# الشاهد الخامس والتسعون (۲٬۱)

# <u>٩٠</u> .... مِنْ هَوُلَيَّائِكُنَّ الضَّالِ وَالسَّمْرِ

أقول: قائله هو العرجي، واسمه عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن أبي العاصى بن أمية ابن عبد شمس، وأمه آمنة بنت عمر بن عثمان، ولقب بالعرجي؛ لأنه كان يسكن عرج الطائف، وقيل: بل سمي بذلك لماء كان له ومال عليه بالعرج، وكان من شعراء قريش، وممن شهر بالغزل منها، ونحى نحو عمر بن أبي ربيعة في ذلك وتشبه به فأجاد، وكان مشغوفًا باللهو والصيد، حريصًا عليهما قليل المحاشاة لأحد فيهما، ولم يكن له نباهة في أهله، وكان أشقر أزرق جميل الوجه وكان يشبب بحيداء، وهي أم محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي، وكان يتشبب بها ليفضح ابنها لا لمحبة [كانت] (٣) بينهما، فكان ذلك سبب حبس محمد إياه وضربه له حتى مات في السجن، وكان يقول في حبسه قصيدته التي فيها (١٠):

أَضَاعُونِي وَأَيُّ فَتَى أَضَاعُوا لِيَوْمِ كَرِيَهِةٍ وَسَدَادِ ثَغْرِ

قلت: محمد بن هشام المذكور هو خال هشام بن عبد الملك، وكان واليًا على مكة حين فعل بالعرجي ما فعل، وكان في الحبس تسع سنين ثم مات فيه بعد أن ضربه بالسياط وأشهره بالأسواق. وصدر البيت المذكور:

يَا مَا أُمَيْلِحَ غِزْلانًا شَدَنَّ لَنَا ......

وهو من قصيدة رائية من البسيط، ومن محاسن أبياتها:

بِاللَّه يِا ظَبَيَاتَ القَاعِ قُلْنَ لَنَا لَيَا لَيُلايَ مِنْكُنَّ أَمْ لَيْلَى مِنَ البَشَرِ

قوله: «أميلح »: تصغير من ملح الشيء ملاحةً، و « الغزلان »: جمع غزال، قوله: « شدن »: جمع مؤنث من فعل ماض، يقال: شدن الظباء (٥) شدونًا إذا صلح جسمه، ويقال: شدن الظبي إذا قوي وطلع قرناه، واستغنى عن أمه، وربما قالوا: شدن المهر، فإذا أفردوا الشادن فهو ولد الظبية، وأشدنت الظبية فهي مشدن، إذا شدن ولدها، والجمع: مشادن ومشادين، مثل: مطافل ومطافيل.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد للمرادي ( ١٩٧/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، وهو للعرجي كما ذكر في مراجعه، وانظره في: ابن يعيش ( ٦١/١ )، والمغني ( ٦٩٢/٢ )، وحاشية الصبان ( ١١٨/١ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر، ويوم كريهة: يوم الحرب، وأيّ فتى بالتضعيف؛ مفعول به مقدم، واختلف في قائل البيت؛ فقيل: للعرجي، وقيل: للمجنون، وقيل لغيرهما:، والأكثرون على الأول، ينظر شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٩٦١، ٩٦١ ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): الظبي.

قوله: « الضال » بالضاد المعجمة وتخفيف اللام؛ وهو السدر البري، والواحدة: الضالة بالتخفيف أيضًا، قال الفراء: أضيلت الأرض وأضالت إذا صار فيها الضال (١)، وقال ابن الأثير: الضالة بتخفيف اللام؛ واحدة الضال، وهو شجر السدر من شجر الشوك، فإذا نبت على شط النهر (٢) قيل له: العبريّ، وألفه منقلبة عن الياء (٣).

قوله: « السمر » (<sup>1)</sup> بضم الميم؛ هو ضرب من شجر الطلح، الواحدة: سمرة، و « الظبيات » جمع ظبية و « القاع »: المستوِي من الأرض، ويجمع على: أقواع وأقوع وقيعان، والقيعة مثل القاع، ويقال هو جمع أيضًا.

#### الإعراب:

قوله: « يا ما أميلح غزلانًا » فعل التعجب، وأصله: ما أملح غزلانًا، وقد علم أن صيغة التعجب نوعان: الأول: ما أفعله، والثاني: أفعل به، أما: ما أفعله فهو فعل عند البصريين، وقال الكوفيون: اسم، واحتجوا بالبيت المذكور؛ لأنه جاء فيه مصغرًا، والتصغير لا يكون إلا في الأسماء.

وأجاب البصريون عن ذلك بأنه شاذ، وأن التصغير للمصدر كأنه قال: ملاحة قليلة؛ كما يضاف إلى الفعل والمراد المصدر؛ كقوله تعالى: ﴿ هَلْنَا يَوْمُ يَنفُعُ الصَّلْدِقِينَ صِدَقُهُم ﴿ وَ اللَّائِدة: ١١٩]، أي: يوم نفع الصادقين (٥)، ثم كلمة « ما » مبتدأ ونكرة، وقوله: « أميلح غزلانًا » خبره، تقديره: شيء زاد ملاحة غزلان، وهذا على أصل سيبويه في قولهم: ما أحسن زيدًا؟! (١)

فإن قلت: لا تقع النكرة مبتدأ إلا بمخصص.

قلت: هذا من قبيل: شر أهر ذا ناب، وأما أصل الأخفش: فكلمة « ما » موصولة، والجملة بعدها صلتها، وخبر المبتدأ محذوف تقديره: الذي زاد ملاحة غزلان شيء (٧)، ويقال: « ما »

<sup>(</sup>١) ينظر اللسان، مادة: « ضيل ». (٢) في (أ): الأنهار.

<sup>(</sup>٣) قال ابن منظور: « الضَّالُ » السِّدُرُ البَرِّيُّ غير مهموز.. والضالة بتخفيف اللام؛ واحدة الضال، وهو شجر السدر من شجر الشوك، فإذا نبت على شط الأنهار قيل له: العُبْرِيِّ، وألفه منقلبة عن الياء. ». اللسان، مادة: « ضيل ». (٤) في (أ): والسمر.

<sup>(</sup>٥) ينظر توضيح المقاصد للمرادي ( ٤/٣ ) وما بعدها، وابن الناظم ( ١٧٧ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣١/٣ ).

<sup>(</sup>٦ُ) الكتاب ( ٧٢/١ ) قال سيبويُه: « وذلك قولك: ما أحسنَ عبدُ اللَّه!، زَعمُ الخَليلُ أنه بمنزلة قولك: شَيء أحسن عبد اللَّه، ودخله معنى التعجب، وهذا تمثيل ولم يتكلم به ».

<sup>(</sup>٧) شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٣/٣ )، وابن الناظم ( ١٧٧ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٥٥/٣ )، ونسبه المرادي إلى الأخفش وطائفة من الكوفيين.

استفهامية، وما بعدها خبرها، والتقدير: أي شيء زاد ملاحة غزلان (١)، وهذه التقديرات كلها باعتبار الأصل لا على أنها الآن بهذا المعنى؛ لأن معناها الآن إنشاء.

قوله: « شدن » الضمير فيه يرجع إلى الغزلان، وهي <sup>(۲)</sup> في محل النصب على أنها صفة الغزلان، وقوله: « لنا » يتعلق بشدن، وكذلك قوله: « من هؤليائكن »، قوله: « الضال » مجرور بن، و « السمر » عطف عليه.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من هؤليائكن » حيث جاءت « أوليائكن » مقرونة بالهاء، و « أوليائكن » تصغير: أولئكن (<sup>٣)</sup>، وإنما أتى بكن؛ لأنه خاطب مؤنثات بقوله:

بالله يا ظبيات القاع ..... السادس والتسعون (٤٠٠٠)

طن حنَّتْ نَوَارِ وَلاتَ هَنَّا حَنَّتِ وَبَدَا الَّذِي كَانَتْ نَوارُ أَجَنتِ

أقول: قائله هو شبیب بن مجمّئل التَّمْلَبِي، وكان بنو قتیبة بن معن، الباهلیون أسروه في حرب كانت بینهم وبین بني تغلب، فقال شبیب یخاطب أمه نوار بنت عمرو بن كلثوم بقوله: حنت نوار إلى آخره وبعده (١):

# لَّا رَأَتْ مَاءَ السَّلا شُربًا لها والفَرْتُ يَعْصَرُ في الإِنَاءِ أَرَنَّتِ

وقد نسب بعضهم هذين البيتين إلى حجل بن نضلة، وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه: « فصل المقال » كما قال حجل بن نضلة الباهلي في نوار بنت كلثوم وأصابها يوم طلح فركب بها الفلاة خوفًا من أنْ يُلحق:

<sup>(</sup>١) هو مذهب الفراء وابن درستويه ونقله في شرح التسهيل عن الكوفيين. ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٣٢/٣)، توضيح المقاصد للمرادي ( ٥٦/٣ ). وهناك مذهب ثاني للأخفش وهو أن « ما » نكرة موصوفة، وأفعل صفتها، والخبر محذوف. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣١/٣)، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٥٦/٣).

<sup>(</sup>٢) أي: الجملة.

<sup>(</sup>٣) ينظر ابن يعيش ( ٦١/١ )، والمغني ( ١٩٢/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٧٦/١ )، وشرح شواهد المغني ( ٩٦/ )، وشرح شافية ابن الحاجب ( ١٩٠/١ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٣١ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٢٠٠/١ ).

<sup>(°)</sup> البيت من بحر الكامل، قائله شبيب التغلبي؛ كما نسبه العيني، وهو في المغني ( ٩٩٦ )، وابن يعيش ( ٦٤/٤ )، والخزانة ( ١٩٥/٤ ).

<sup>(</sup>٦) الخزانة ( ١٩٩/٤ )، وشرح شواهد المغني ( ٩٢٠ ).

#### حنت نوار..... إلى آخر البيتين

وهما من الكامل وفيه الإضمار.

قوله: «حنت » من الحنين، وهو الشوق وتوقان النفس، تقول من حنّ إليه يحنّ حنينًا فهو حانٍ ، قوله: « ولات » يعني (١): قوله: « فوار » بفتح النون والواو المخففة اسم أم الشاعر كما ذكرنا، قوله: « ولات » يعني (١): وليست، قوله: « هنا » بضم الهاء وتشديد النون؛ بمعنى حين (٢)، قوله: « وبدا الذي » أي: وظهر من بدا يبدُو بدوًا، قوله: « أجنّت » من أجن بالجيم إذا استتر، ومنه الجنين لاستتاره في البطن، والجنة بالفتح؛ وهي البستان من النخيل لاستتارها بالأشجار، والجنّة بالضم؛ ما استتر به من سلاح. والمجن: البستان، والترس أيضًا، والجنان؛ وهو القلب؛ لاستتاره بالصدر، والجن؛ لاستتارهم عن أعين الإنس، ويستعمل من ذلك مواد كثيرة.

والمعنى: حنت هذه المرأة في وقت ليس وقت الحنين وظهر الذي كانت أجنته من المحبة والعشق.

قوله: « ماء السلا » السلا مقصور: الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي إن نزعت عن الفصيل ساعة يولد، وإلا قتلته، وكذلك إذا انقطع السلا في البطن، فإذا خرج السلا سلمت الناقة وسلم الولد، وإن انقطع في بطنها هلكت وهلك الولد، يقال: ناقة سلياء إذا انقطع سلاها وسليت الناقة أسليها تسلية؛ إذا نزعت سلاها فهي سلياء.

قوله: « أرنت » أي: صاحت، يقال: رنت المرأة ترن رنينًا وأرنت أيضًا: صاحت.

### الإعراب:

قوله: « حنت » فعل ماض، و « نوار » فاعله وهو مبني على الكسر في لغة الجمهور أو معرب غير منصرف على لغة تميم  $(^{7})$ ، قوله: « ولات » قال الفارسي: لات مهملة، و « هنا » خبر مقدم، و « حنت »: مبتدأ مؤخر، بتقدير أنه مثل: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه  $(^{1})$ ، أي أن تسمع، أي: سماعك، والتقدير: أن حنت، أي: حنينها هنا  $(^{\circ})$ .

<sup>(</sup>١) في (أ): بمعنى

<sup>(</sup>٢) الصواب أنه بفتح الهاء وتشديد النون. الخزانة ( ١٩٦/٤ ).

<sup>(</sup>٣) لغة الحجازيين بناء فعال علمًا لمؤنث نحو: حذام ونوار على الكسر مطلقًا، وأما بنو تميم ففصل أكثرهم بين ما آخره راء نحو: حضارِ فبنوه على الكسر، وبين ما ليس آخره راء فمنعوه الصرف، وبعضهم أعرب النوعين إعراب ما لا ينصرف. ينظر توضيح المقاصد للمرادي ( ١٩/٤، ١٦٠ )، وابن يعيش ( ٦٤/٤ ).

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال للميداني ( ١٢٩/١ ) أول من قاله هو المنذر بن ماء السماء، وهو أيضًا في المستقصى في أمثال العرب ( ٣٧٠/١ ).

<sup>(</sup>٥) لم أجده في مكانه من كتب أبي علي الفارسي.

وقال ابن عصفور: إن « هُنَّا »: اسم لات و « حنت »: خبرها بتقدير مضاف، أي: وقت حنت (١)، وهذا وهم؛ لأنه يقتضي هذا الإعراب الجمع بين معموليها، وإخراج « هنا » عن الظرفية، وإعمال « لات » في معرفة ظاهرة، وفي غير الزمان، وهو الجملة النائبة عن المضاف، وحذف المضاف إلى جملة (٢).

وقال بعض شراح كتاب الزمخشري: إن « هنا » خبر لات واسمها محذوف، تقديره: ليس الحين حين حنينها.

قوله: « وبدا » فعل ماض، أسند إلى قوله: « الذي »، وموصوفهُ محذوف، أي: وبدا الشيء الذي أو الأمر الذي، قوله: « كانت نوار أجنت »: صلة الموصول، والصلة مع موصولها في محل الرفع على أنه فاعل بدا، والعائد محذوف تقديره: وبدا الأمر الذي كانت أجنته نوار.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « هنا » حيث أشير بها إلى الزمان، وأصلها أن تكون للمكان، كما في البيت الذي قبله (٣).

# الشاهد السابع والتسعون (١٠٥)

| <u> </u> |  | اللهٌ زَعُ | أَيْنَ | يَعْتَرِفُونَ | فَهُنَاك | وتَشَابَهَتْ | تَعَاظَمَتْ |  | وَإِذَا | ۹۷<br>ق |
|----------|--|------------|--------|---------------|----------|--------------|-------------|--|---------|---------|
|----------|--|------------|--------|---------------|----------|--------------|-------------|--|---------|---------|

أقول: قائله هو الأفوه الأوديّ، والأفوه لقب واسمه: صلاة بن عمرو بن مالك بن عَوْف

وإذاً الأمور تشابهت وتعاظمت .....

<sup>(</sup>١) انظر إشارة إليه في المقرب ومعه مثل المقرب ( ١٩٢ ) حيث قال في قوله: « لات هنا ذكرى جبيرة » فأعملها في هنا وهي معرفة.

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام: « ومن الوهم في الثاني: قول ابن عصفور في قوله: « ... البيت »: إن « هَنّا »: اسم لات، وحنت: خبرها بتقدير مضاف، أي: وقت حنت، فاقتضى إعرابه الجمع بين معموليها، وإخراج هنا عن الظرفية، وإعمال لات في معرفة ظاهرة، وفي غير الزمان وهو الجملة النائبة عن المضاف، وحذف المضاف إلى الجملة ». المغني ( ٩٢ ).

<sup>(</sup>٣) الأصل في (هنا) أن تكون للمكان استعيرها هنا للزمان، وهو مضاف إلى الجملة الفعلية وهو (حنت) يريد أن (لات) مع (هنا) عاملة عمل ليس لا مهملة، وإلا لما احتاج إلى هذا التأويل في هنا، واعلم أن هنا بفتح الهاء وكسرها مع تشديد النون؛ حكاهما السيرافي، وقال: الكسر رديء ووهم العيني هنا فضبط الهاء بالضم، وتبعه السيوطي في شرح شواهد المغني. وهي عند أهل اللغة قاطبة: اسم إشارة للقريب، وعند ابن مالك للبعيد. قال صاحب الصحاح: هنا بالفتح والتشديد معناه: ها هنا وها هناك، أي: هناك. ينظر الخزانة ( ١٥٦/٢ - ٤٨٠ ) والشاهد رقم ( ٩٦ ) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد للمرادي ( ١٩٩/١ )، وروايته في نسخة ( أ ):

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الكامل، للأفوه الأودي، وانظره في تخليص الشواهد ( ١٢٨ )، والدرر ( ١٣٤/١ )، والهمع ( ١٩٨/١ ).

ابن الحارث بن منبه بن أوْدِ بن الصعب بن سعد العشيرة، شاعرٌ مفلق، كان غليظ الشفتين، ظاهر الأسنان، فلذلك قيل: الأفوه (١).

وهو من الكامل وفيه الإضمار، وهو في آخر البيت، وأولها هو قوله:

١- وَلَقَدْ يَكُونُ إِذَا تَحَلَّلَتِ الْحَبَا مِنَّا الرَّئِيسُ ابن الرِّئِيسِ المُقْنِعُ
 ٢- وَإِذَا الأُمُورُ تَعَاظَمَتْ وَتَشَابَهَتْ فَهُنَاك يَعْتَرِفُونَ أَيْنَ المُقْنِعُ
 ٣- وَإِذَا عَجَاجُ المُوْتِ ثَارَ وَهَلَّلَتْ فِيهَا الْجِيَادُ إِلَى الجِيَادِ تَسَرَّعُ
 ٤- بالدارعين كَأَنَّهَا عُصَبُ القَطَا والسِّرْبُ تَمْعَجُ فِي العَجَاجِ وَتَمْرَعُ
 ٥- كُنَّا فوارطها الذِينَ إِذَا دَعَا دَاعِي الصَّبَاحِ بِمَا إِلَيْهِمْ نَفْزَعُ
 ٢- كُنَّا فوارس نَجْدة لكِنَّهَا وَيُسْعِيهِ أَوْ يَنْزَعُ
 ٧- وَلِكُلِّ سَاعٍ سَيِّدٌ مِن مَضَى يَنْمِي بِهِ فِي سَعْيِهِ أَوْ يَنْزَعُ

[ ١ – قوله: « الحبا » بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة، جمع حبوة، وهو ما يحتبي به الرجل من ثوب، أو حمالة سيف في منزله، قوله: « المقنع »: مصدر ميمي وصف به مبالغة  $[ ^{(7)} ]$ .

٢ – قوله: « تشابهت » أي: اشتبه بعضها ببعض، قوله: « وتعاظمت » بمعنى: عظمت، قوله: « المفزع » بالزاي المعجمة والعين المهملة، أي: أين الملجأ؟ يقال: فزعت إليه فأفزعني، أي استغثت إليه فأغاثني، وأفزعته إذا أغثته وإذا خوفته، وأصل الفزع: الخوف. وقال ابن فارس: الفزع: الذعر، وهذا مفزع القوم إذا فزعوا إليه فيما يدهمهم، والفزع: الإغاثة (٣).

[ ٣ - قوله: « وهللت » أي: حملت، قوله: « تسرع » أصله: تتسرع بالتاءين، فحذفت إحداهما.

٤ - قوله: « بالدارعين »: جمع دارع، وأراد به: أصحاب الدروع، قوله: « عصب القطا »
 أي: جماعتها وهو بالضمتين، قوله: « تمعج » أي: تسرع.

وله: « فوارطها »: جمع فارطة، وأراد به المتقدمين في الحرب، وأراد به: « داعي الصباح » الذي ينادي عند شن الغارة: يا صباحاه ] (٤).

<sup>(</sup>١) راجع ترجمته في الأغاني ( ١٦٩/١٢ ).

<sup>(</sup>٢) هذه الجزئية سقط من النسخ ( أ، ب ) وهي زيادة في نسخة بولاق المطبوعة.

<sup>(</sup>٣) مجمل اللغة لابن فارس، مادة: « فزع ».

<sup>(</sup>٤) هذه الجزئية سقط من النسخ ( أ، ب ) وهي زيادة في نسخة بولاق المطبوعة.

٣٨٦ \_\_\_\_\_ شواهد اسم الإشارة

### الإعراب:

قوله: ( وإذا الأمور ) إذا: للشرط ها هنا، ولا تدخل إلا على الجملة الفعلية فلذلك تُقدَّر (١) هَا هُنَا، وإذا تشابهت الأمور حذفت استغناءً عنها به ( تشابهت » الثاني، و ( الأمور »: مرفوع بالفعل المحذوف قوله: ( وتشابهت » عطف على تعاظمت، قوله: ( فهناك » جواب إذا، و « هناك » و ( هاهنا »: إشارة إلى الزمان؛ كما في قوله تعالى: ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ الأحزاب: ١١].

قوله: « يعترفون » جملة من الفعل والفاعل في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: أنتم تعترفون، أو هم يعترفون بحسب الفاعل في: يعترفون، قوله: « أين المفزع؟ » أين: يستفهم به عن مكان، فالمفزع (٢)، مبتدأ، وأين: خبره.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فهناك » فإنه ها هنا إشارة إلى الزمان، وأصل وضعه في الإشارة إلى المكان (٣).

<sup>(</sup>١) في (أ): يقدر. (٢) في (ب): والمرفوع.

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٥١/١ )، والدرر ( ٢٢١/١ ).

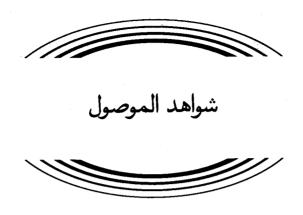

### الشاهد الثامن والتسعون (۲٬۱)

| - | والغدر | الحيكانيه | اهل | لشتما | قما  | ق                                          |
|---|--------|-----------|-----|-------|------|--------------------------------------------|
|   | -      |           |     |       |      | أ <b>قول:</b> صدره:                        |
|   |        | •••••     |     |       | •••• | أَلَيْسَ أمِيرِي فِي الأُمُورِ بِأَنْتُمَا |

وهو من الطويل. والمعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « أليس أميري » الهمزة فيه للاستفهام على سبيل التقرير، والباء في « بأنتما » زائدة والتقدير: أليس أنتما أميرين في الأمور، وحذفت النون من أميري تشبيهًا بالإضافة ] (٣).

قوله: «فما لستما » ويروى: بما لستما، وكذا رأيته بخط الشيخ أبي حيان [ رحمه الله تعالى ] (٤)، فما هذه: موصُول حرفي، وتوصل بفعل متصرف غير أمر، وقد وصلت ها هنا بفعل جامد، وهو قوله: « لستما » وهو نادر والتاء في « لستما » هي اسم ليس، قوله: « أهل الخيانة »: كلام إضافي منصوب؛ لأنه خبر ليس، قوله: « والغدر » عطف على قوله: « الخيانة ».

فإن قيل: أين العائد إلى الموصول الحرفي؟

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد للمرادي (٢٠٤/١).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، لقائل مجهول، وانظره في الجنى الداني ( ۳۲۲)، وشرح شواهد المغني ( ۷۱۷)، وشرح حمل الزجاجي ( ۲۶٤/۲)، والتذييل والتكميل ( ۱۵٤/۳).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٤) انظر التذييل والتكميل ( ١٥٤/٣ )، تحقيق: د. حسن هنداوي.

قلت: الموصول الحرفي لا يحتاج إلى عائد، وقال صاحب المغني: وبهذا البيت رجح القول بحرفيتها أي بحرفية « ما » كلام إضافي التي فيها؛ إذ لا يتأتى ها هنا (١) تقدير الضمير (٢).

وقال ابن عصفور (7): فمن زعم أن « ليس » فعل جعل « ما » مصدرية، وليس واسمها وخبرها صلة لها، ومن زعم أنها حرف جعل « ما » اسمًا موصولًا بمنزلة الذي، ويلزمه إذ ذاك أن يقدر ضميرًا محذوفًا يربط الصلة بالموصول فالتقدير: بما لستما به، أي بسببه (2).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بما لستما » حيث جاء وصل « ما » بليس، وهو نادر كما ذكرناه (°). الشاهد التاسع والتسعون (۲٬۲)

# ٩٩ أَبَنِي كُلَيْبٍ إِنَّ عَمَّيَّ اللَّذَا قَتَلا اللوكَ وفَكَّكَا الأَغْلالا

أقول: قائله هو الفرزدق، قاله الزمخشري وغيره، يفخر على جرير، وهو من بني كليب

(١) في (أ): هنا.

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا

ووصف النساء، وخاطب بني كليب قوم جرير يهجوهم، وفي آخرها هجا جريرًا هجاءً لاذعًا، انظر الديوان بشرح راجي الأسمر ( ٢٤٨ )، وشرح مهدي ناصر ( ٢٤٦ )، والبيت المذكور في الشرح بعد ذلك من القصيدة أيضًا، ونسبه هذا الشارح إلى الفرزدق نسبة خطأ، وإسناد ذلك إلى الزمخشري خطأ آخر فقد أسنده الزمخشري إلى الأخطل، ينظر المفصل ( ١٤٣ ) ط. دار الجيل. وتصفحنا ديوان الفرزدق فلم نجده، ولم نجد له قصيدة على هذا الوزن ولا ذلك الروي، وستأتي ترجمة الأخطل في الشاهد الآتي ( ١٠٠٠ )، ومفردات البيت وشاهده كله استوفاه العيني، وانظر البيت مسندًا للأخطل في الكتاب ( ١٨٦/١ )، والمقتضب ( ١٤٦/٤ )، والخزانة ( ١٨٥/٣ )، والدر ( ٢٣/١ )، والتصريح ( ١٣٣/١ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر المغني لابن هشام ( ٣٠٥، ٣٠٥) فقد ذهب ابن خروف إلى أن ( ما ) المصدرية حرف باتفاق، والصواب خلافه؛ فقد صرح الأخفش باسميتها، ورجح ابن هشام حرفية ( ما ) بهذا البيت، وعلل بأنه لا يتأتى هنا الضمير. (٣) شرح جمل الزجاجي ( ٢١٥/٢ ) تحقيق: إميل يعقوب.

<sup>(</sup>٤) ذهب الجمهور إلى أن (ليس) فعل لا يتصرف، وزنه: فَعِل، ثم خفف لزومًا ليدل على نفي الحال بنفسه، وغير الحال بقرينة، وزعم ابن السراج أن (ليس) حرف بمنزلة (ما) ووافقه الفارسي في الحلبيات، وابن شقير وجماعة والصواب فعليته. ينظر المغني ( ٢٩٣).

<sup>(</sup>٥) (ما) الموصولة توصل بفعل متصرف مطلقًا، ويمتنع وصلها بالأمر، وقد توصل بجملة اسمية خلافًا لقوم، وندر وصلها بليس؛ كما في البيت الشاهد، وقد ذهب الأخفش وابن السراج إلى أن (ما) المصدرية اسم فتحتاج إلى عائد، والصحيح أنها حرف فتحتاج إلى عائد، وهو مذهب سيبويه. ينظر توضيح المقاصد للمرادي (٢٠٣/١ - ٢٠٠٥)، وشرح شواهد المغنى للسيوطى (٢١٧).

<sup>(</sup>٦) توضيح المقاصد للمرادي ( ٢٠٨/١ )، وأوضع المسالك لابن هشام ( ٩٩/١ ).

<sup>(</sup>٧) البيت من بحر الكامل، وهو للأخطل من قصيدة طويلة قاربت الخمسين بيتًا، بدأها بالغزل:

ابن يربوع بمن اشتهر (١) من بني تغلب؛ كعمرو بن كلثوم قاتل عمرو بن هند الملك، وعصم ابن النعمان بن مالك بن غياث أبي حنش قاتل شرحبيل بن عمرو بن حجر يوم الكلاب الأول وغيرهما من سادات تغلب، ونسبه الصاغاني في العباب إلى الأخطل، وقال في باب « سفح »: السفاح أيضًا: لقب رجل من رؤساء العرب، واسمه: سلمة بن خالد بن كعب بن زهير من بني تميم بن أسامة بن بكر بن حبيب بن غنم بن تعلب سفح دمه يوم الكلاب الأول، قال الأخطل:

١- أَبَنِي كُلَيْبٍ إِنَّ عَمَّيَّ اللَّذَا قَتَلا الملوكَ وفَكْكَا الأَغْلالا
 ٢- وأخوهُمَا السَّفاحُ ظمأ خَيْلَهُ حَتَّى وَرَدْنَ جِبَى الكلابِ نِهَالا

عَمَّاهُ: أبو حنش قاتل شرحبيل بن الحرث بن عمرو آكل المرار يوم الكلاب، وعمرو بن كلثوم التغلبي قاتل عمرو بن هند. انتهى كلامه، والأول أشهر وأصح، قيل: وأراد بعمه هذيل بن هبيرة التغلبي الشاعر، والهذيل بن عمران الأصغر كان أخاه لأمه، يقال (٢): الهذيل لم يكن عمه وإنما كان عم أبيه، لكنه سماه عمًّا تجوزًا واستعارة، والبيتان المذكوران من الكامل، وقوله: « الأغلال » جمع غُلِّ وهو الحديد الذي يجعل في الرقبة.

والمعنى: يا بني كليب إن عميٌ هما اللذان كانا قتلا الملوك وفككا الأغلال عن الأسارى. الإعراب:

قوله: « أبني كليب » الهمزة فيه حرف النداء، و « بني كليب » منادى منصوب؛ لأنه مضاف، وقوله: « عمي » اسم إن، وأصله: إن عمين لي، فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت نون التثنية، وقوله: « اللذا » موصول وصلته قوله: « قتلا الملوك »، والجملة خبر إن، قوله: « وفَكَّكَا الأُغْلالا » جملة من الفعل والفاعل والمفعول عطف على الصلة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إن عمى اللذا » حيث حذف نون اللذان تخفيفًا؛ إذ أصله: اللذان قتلا الملوك، وهو لغة بني الحرث وبعض بني ربيعة، فإنهم يقولون: هما اللذا، قالا ذاك بحذف النون، وهما اللتا قالتا ذاك. وعليه جاء بيت الفرزدق.

<sup>(</sup>١) قوله: « بمن اشتهر » يتعلق بيفتخر. (٢) في (أ): وقيل.

• ٣٩ ----- شواهد الموصول

# الشاهد المكمل للمائة (۲٬۱)

# ن اللَّمَا اللَّمَا لَوْ وَلَدَتْ تَمِيمُ لَقِيلَ فَخُرٌ لَهُمُ صَمِيمُ لَقِيلَ فَخُرٌ لَهُمُ صَمِيمُ

أقول: قائله هو الأخطل، واسمه: غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو بن سيحان ابن فدوكس بن عمرو بن مالك بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب، الشاعر المشهور من الأراقم، ويلقب بالأخطل النصراني لكبر أذنه، يقال: رجل أخطل، أي: عظيم الأذن، وكذا شاة خطلاء، إذا كانت مسترخية الأذنين وعظيمتهما، ويكنى الأخطل أبا مالك، وكان اسم أمه ليلى، وهي امرأة من إياد، وهو من الطبقة الأولى من الشعراء الإسلاميين (٣).

#### الإعراب:

قوله: «هما » مبتدأ، و « اللتا »: خبره، وأصله: اللتان، وهي صفة موصوفها محذوف تقديره: هما المرأتان اللتان، وقوله: « لو ولدت تميم »: جملة وقعت صلة، والعائد محذوف تقديره: لو ولدتهما، فقوله: « لو » للشرط، وقوله: « ولدت تميم » (1): فعل وفاعل فعل الشرط، وقوله: « لقيل فخر لهم »: جواب الشرط، وإنما أنث الفعل في ولدت؛ لأن تميمًا قبيلة كما ذكرنا.

وأصل قيل: قول، نقلت حركة الواو إلى القاف بعد سلب حركتها؛ فصار: قول بكسر القاف وسكون الواو: فقلبت الواو ياء لسكونها [ وانكسار ما قبلها ] (°) فصار: قيل (٦).

قوله: « فخر »: مبتدأ، وقد تخصص بالصفة وهي قوله: « صميم »، وقوله: « لهم » خبره، وهو معترض بين الصفة والموصوف، والجملة وقعت مقولًا للقول، ويروى: فخر لهم عميم، أي: فخر شامل لهم، والضمير في لهم يرجع إلى تميم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **اللتا** »؛ لأن أصله اللتان <sup>(۷)</sup>، فحذفت منها النون؛ كما في قوله: « إن عمي اللذا »؛ إذ أصله: اللذان؛ كما ذكرنا <sup>(۸)</sup>، وهذه لغة بلحارث كما ذكرنا، وذكر ابن مالك في شرح

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد للمرادي ( ٢٠٨/١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ١٠٠/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيتان من بحر الرجز المشطور، وقد نُسباً للأخطل؛ لكنهما ليسا في ديوانه، وانظرهما في: خزانة الأدب ( ١٤/٦)، والهمع ( ٤٩/١ )، والدرر ( ١٤٥/١ )، والتصريح ( ١٣٢/١ ).

<sup>(</sup>٣) طبقات فحول الشعراء ( ٤٥١ ). (٤) في ( ب ): وقوله: لو ولدت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح شافية ابن الحاجب ( ٨٣/٣ ، ٨٤ )، وشرح الكافية ( ٢٥١/٢ ).

<sup>(</sup>٧) في (أ): هما اللتان. (٨) ينظر الشاهد رقم (٩٩).

شواهد الموصول \_\_\_\_\_\_ ۱ ٩٠"

التسهيل أن حذف النون منهما للضرورة (١)، وهو مخالف لما ذكره في التسهيل في جواز حذف نون اللذان واللتان للاختيار (٢) فافهم.

## الشاهد الأول بعد المائة (٢٠٠٠)

# نخنُ اللَّذُونَ صَبُّحُوا الصَّبَاحَا يَوْمَ النَّخَيلِ غَارَةً مِلْحَاحًا لَوْمَ النَّخَيلِ غَارَةً مِلْحَاحًا

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج، ويقال: قائله رجل من بني عقيل جاهلي؛ كذا قال أبو زيد في نوادره (°)، وابن الأعرابي، واختلفا في اسمه، فقال أبو زيد: اسمه أبو حرب الأعلم، وقال ابن الأعرابي غير ذلك (٦) وقال الصاغاني في العباب: قالت ليلي الأخيلية (٧) في دَهر الجعفي:

١- نحن قَتَلْنَا اللكَ الجَحْجَاحا دَهْرًا فَهَيَّجْنَا بِهِ أَنْوَاحًا

'- لا كذبَ اليومَ ولا مِزَاحًا قَوْمِي اللذين صَبَّحُوا الصَّبَاحا '- يومَ الشَّخَيْلِ غَارَةً مِلْحَاحًا مَذْحِج فاجْتَحْنَاهُمُ اجْتِيَاحًا

٤- فلم ندغ لسَارِح مُرَاحًا إلا ديارًا أو دَما مُفَاحًا

٥ - نبحن بنى خُونِلِدٍ صُرَاحًا

#### وهي من الرجز.

۱ - قوله: « الجحجاحا » بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة بعدها جيم أيضًا وبعد الألف حاء مهملة أيضًا، ومعناه: السيد، ويجمع: جحاجحة، قوله: « دهرًا » عطف بيان من الجحجاح أو بدل منه، و « الأنواح »: جمع نوح بمعنى النياحة.

٢ - قوله: « لا كذب اليوم » بفتح الكاف وكسر الذال. قوله: « ولا مزاحًا »: من المزح،
 وروى أبو حاتم (^): مراحًا بالراء المهملة؛ من مرح يمرح إذا بطر، قوله: « قومي اللذين »: هكذا

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل لابن مالك ( ١٩٢/١ ).

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك: « ويخلفهما في التثنية علامتهما مجوزًا شدّ نونها وحذفها ». شرح التسهيل لابن مالك ( ١٨٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٣٢ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ١٠٢/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيتان من بحر الرجز المشطور، قيل: لرؤبة، وهما في ديوانه المسمى مجموع أشعار العرب ( ١٧٢ ) وقيل: لغيره، وهما في المغني ( ٢/٠١٤ )، وفي التصريح ( ١٣٣/١ )، والهمع ( ٦٠/١ – ٨٣ )، والدرر ( ١٨٧/١ ، ٢٥٩ ). (٥) النوادر في اللغة لأبي زيد ( ٢٣٩ ) ط. دار الشروق.

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح شواهد المغني ( ٨٣٢ ).

<sup>(</sup>٧) ليلي بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن كعب الأخيلية، شاعرة لها ديوان مخطوط (ت ٨٠٠). الأعلام (٧٥ ٢٤).

<sup>(</sup>٨) قال ابن منظور: « المرح: شدة الفرح والنشاط حتى يجاوز قدره.. وقيل: المَرَّحُ: الأَشَرُ والبَطرُ ». اللسان، مادة: ٥ مرح ».

٣٩٧ \_\_\_\_\_\_ شواهد الموصول

هو في رواية الصاغاني، ولا شاهد فيه (١)، وفي رواية أبي زيد: نحن اللذين، ولا شاهد في هذا أيضًا، يعني: نحن القوم اللذين صبحوا، من صبحته إذا أتيته صباحًا، ولا يراد بالتشديد هنا التكثير.

٣ - قوله: « يَوْمَ النُّخَيْلِ » بضم النون وفتح الخاء المعجمة؛ تصغير نخل، ونخيل: اسم لأربعة (٢) مواضع:

الأول: النخيل: اسم عين قرب المدينة على خمسة أميال.

الثانمي: ذو النخيل: موضع قرب مكة.

الثالث: ذو النخيل: موضع دوين حضرموت.

الوابع: موضع بالشام. وهو الذي أراده الشاعر من قوله: « يوم النخيل » (٣)، قوله: « غارة » الغارة: اسم من الإغارة على العدو، قوله: « ملحاحًا » بكسر الميم وبالحائين المهملتين، وهو مفعال من ألحَّ السحاب: دام مطره، وألحَّ السائل إذا ألحف، وأراد: غارة شديدة لازمة، قوله: « مذحج » بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة، وفي آخره جيم، ومذحج: شعب عظيم فيه قبائل وأفخاذ وبطون، واسمه: مالك بن أدد، وقال ابن دريد: مذحج أكمة ولدت عليها أمهم فشموا مذحجًا، ومذحج: مفعل من قولهم: ذحجت الأديم وغيره إذا دلكته (٤)، قوله: « فاجتحناهم » من الاجتياح بالجيم في أوله والحاء المهملة في آخره، وهو الإهلاك والاستئصال.

٤ - و « السارح »: المال السائم، وكذلك السرح. و « المراح » بضم الميم؛ حيث يأوي (°) إليه الإبل والغنم بالليل، قوله: « مفاحا » بالفاء؛ أي: مهراقًا، يقال: فاح دمه وأفاح جميعًا يفيح فيحًا ويفيح إفاحة، لم يعرف الرياشي (٦) ولا أبو حاتم أفاح، قوله: « أو دمًا مفاحًا » هكذا هو في رواية

<sup>(</sup>١) لأنه ورد بالياء والنون فلا خلاف، وانظر حديثًا مفصلًا عن هذا الشاهد، وكيف حرفه النحويون للاستشهاد به في كتابنا: تغيير النحويين للشواهد ( ٩٤، ٩٥ ).

<sup>(</sup>٢) في (أ، ب): (لأربع) فأثبت الصحيح؛ حيث يذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر، والموضع جمع موضع وهو مذكر. (٣) معجم البلدان ( ٣٢١/٥، ٣٢٢)، تحقيق: فريد عبد العزيز الجُنْدِي، طرِ. دار الكتب العلمية، أولى ( ٩٩٠م)،

<sup>(</sup>٤) في اللسان، مادة: « مذحج » يقول ابن منظور: « مَذْحِجٌ مثل مسجد؛ أَبو قبيلة من اليمن، وهو مَذَحِجُ بن يُحابِرَ ابن مالكِ بن زَيْدِ بنِ كَهُلانَ بن سبأ، قال سيبويه: الميم من نفس الكلمة »، وفي المصباح المنير، مادة: « ذحج » يقول الفيومي: « مذحج وزان مسجد، اسم أكمه باليمن ولدت عندها امرأة من حمير، وميمه زائدة، وجعلها سيبويه أصلية، وهو ضعيف، وهو من زحجت المرأة بولدها تذحج إذا رمته، والمذحج موضع الفعل ».

<sup>(</sup>٥) في (أ): تأوى.

<sup>(</sup>٦) هو العُباسُ بن الفرح أبو الفضل الرياشي، لغوي نحوي، صنف كتاب الخيل، وكتاب الإبل وغيرهما (ت ٢٥٧هـ). ينظر البغية ( ٢٧/٢ ).

شواهد الموصول \_\_\_\_\_\_ شواهد الموصول \_\_\_\_\_

أبي زيد، ثم قال: « أو »: في معنى واو العطف، وفي رواية الصاغاني: « ودمًا » بواو العطف. ٥ - و « الصّراح » بكسر الصاد؛ جمع صريح، والصريح: الرجل الخالص النسب، وكل خالص صريح.

#### الإعراب:

قوله: « نحن » مبتدأ، وخبره: « اللذون صبحوا » وموصوف اللذون محذوف تقديره: نحن اللذون القوم اللذون، أو نحن الفرسان اللذون، ومفعول صبحوا محذوف، والتقدير: نحن اللذون صبحوهم في وقت الصباح، فيكون الصباح نصبًا على الظرفية، وكذا قوله: « يوم النخيل »، قوله: « غارة » يحتمل وجهين:

الأول: أن يكون حالًا من الضمير الذي في صبحوا، والتقدير: مغيرين ملحين.

والثاني: أن يكون مفعولًا لأجله، يعني: لأجل الغارة.

قوله: « ملحاحًا »: صفة الغارة فيؤول على حسب الوجهين.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « اللذون » فإنه أُجري مجرى المذكر السالم؛ حيث رفعه بالواو في حالة الرفع، وهي لغة هذيل، وقيل: لغة بني عقيل (١).

# الشاهد الثاني بعد المائة (٢،٢)

اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ عَلَيْنَا اللَّهِ قَدْ مَهَدُوا الحُجُورا عَلَيْنَا اللَّهِ قَدْ مَهَدُوا الحُجُورا

أقول: قائله هو رجل من بني سليم أنشده الفراء.

وهو من الوافر وفيه العصب والقطف.

قوله: « بأمن منه » وهو أفعل، مَنْ منَّ عليه منَّا إذا أنعم، والضمير في: « منه » يرجع إلى الممدوح المذكور فيما قبله، قوله: « مَهَدُوا » بتخفيف الهاء للوزن وأصله من تمهيد الأمور، وهو تسويتها

<sup>(</sup>۱) ينظر النوادر ( ۵۳۷ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ۱۰۱ )، وابن الناظم ( ۳۲ )، وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ۸۳۲ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٣٢ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٢١٧/١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ١٠٤/١ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ١٠٤/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر لرجل من بني سليم، وهو في الدرر ( ٢١٣/١ )، والتصريح ( ١٢٣/١ )، والهمع ( ٨٣/١ )، والأشموني ( ١/٣/١ ).

وإصلاحها، و ( الحجور » جمع حجر الإنسان، وهو بفتح الحاء وكسرها، والمعنى: ليس آباؤنا الذين أصلحوا شأننا ومهدوا أمرنا وجعلوا حجورهم لنا كالمهد بأكثر امتنانا علينا من هذا الممدوح.

#### الإعراب:

قوله: « فما » عطف على ما قبله من الأبيات، وكلمة « ما » بمعنى: ليس، قوله: « آباؤنا » كلام إضافي، اسمه، وقوله: « بأمن منه » خبره، والباء فيه زائدة لأجل التوكيد؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِعَنْفِلِ عَمًّا يَشْمَلُونَ ﴾ [ الأنام: ١٣٢]، قوله: « منه علينا » كلاهما يتعلق به و أمنٌ »، قوله: « اللاء » صفة لقوله: « آباؤنا »، قوله: « قد مهدوا الحجورا »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وقعت صلة للموصول، أعني قوله: « اللاء » التي بمعنى: الذي، وقد قيل: يجوز التخفيف في « مهدوا » [ وهو الأصل؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَلِأَنفُسِمْ يَسْهَدُونَ ﴾ يجوز التخفيف في « مهدوا » [ وهو الأصل؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَالأَلْفَ للإَطلاق (٢).

# في ثلاثة <sup>(٣)</sup> مواضع:

الاستشهاد فيه:

الأول: هو الذي أورده الشرائح ها هنا لأجله، وهو إطلاق اللاء على جماعة الذكور جمع الذي بمعنى: الذين، والأكثر كونها لجمع المؤنث نحو قوله تعالى: ﴿ وَالَّتِي بَهِسْنَ ﴾ (1) [الطلاق: ٤]، قال الجوهري: اللاء جمع الذي من غير لفظه بمعنى الذين وفيه ثلاث لغات: اللاؤون في الرفع، واللائين في الخفض والنصب، واللاؤ بلا نون، واللائي بإثبات الياء في كل حال يستوي فيه الرجال والنساء، ولا يصغر؛ لأنهم استغنوا باللتيات للنساء، وباللذيون للرجال، وإن شئت قلت للنساء: الله بلا ياء ولا مد [ ولا همزة ] (٥)، ومنهم من يهمزه (١).

الثاني: فيه جواز حذف الياء في اللاء، وقد قرئ في التنزيل (٢) في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّتِنِي بَهِمْنَ ﴾ بالياء وبحذفها (٨).

الثالث: فيه شاهد على الفصل بين الصفة والموصوف؛ وذلك لأن قوله: « آباؤنا » موصوف،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (ب). (٢) معاني القرآن للفراء.

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب): في ثلاث. (١٠ تا الآت ( مُنَّدَ مَا مَا كُنَّدَ مَا مَا كُنْ

<sup>(</sup>٤) وتمَّام الآية: ﴿ وَالَّذِي يَهِمْنَ مِنَ الْمَجِيضِ مِن نِسَآهِكُرُ إِنِ اَرْتَبَسُّرُ فَهَدُّهُنَّ ثَكَشَةُ أَشْهُرٍ... ﴾.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٦) الصحاح للجوهري، مادة: ﴿ لُوى ﴾.

<sup>(</sup>۷) من قرأ بالياء هم: ابن عامر وحمزة والكسائي وعاصم وخلف من العشرة، ومن قرأ بغير الياء هم نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب من العشرة، ينظر النشر ( ٤٠٤/١ )، وتعليق الفرائد ( ١٩٥/٢ ).

<sup>(</sup>٨) ينظر الآمالي الشجرية ( ٥٨/٣ )، والهمع ( ٨٣/١ ).

شواهد الموصول \_\_\_\_\_ شواهد الموصول \_\_\_\_

وقوله: « اللاء » صفته، وقد فصل بينهما بقوله: « بأمن منه علينا ».

## الشاهد الثالث بعد المائة (۲٬۱)

الأولى كُنَّ قَبْلَهَا وَحَلَّتْ مَكَانًا لَمْ يَكُنْ حُلَّ مِنْ قَبْلُ وَحَلَّتْ مَكَانًا لَمْ يَكُنْ حُلَّ مِنْ قَبْلُ

أقول: قائله هو مجنون ليلي، واسمه: قيس بن الملوح، وقد استوفينا الكلام فيه مع بيان الخلاف فيه (<sup>(۲)</sup>).

وهو من قصيدة من الطويل، وأولها هو قوله:

من الأرضِ لا مَالُ لَديَّ ولا أهلُ ولا صاحبٌ إلا المطِيَّةُ والرَّحْلُ .....السخ ]

١- أَظُنُّ هَوَاهَا تَارِيكي بَمَضَلَّةٍ
 ٢- ولا أحد أَفْضي إليه وَصِيَّتِي
 ٣- 1 محا حبها......

٣ - قوله: « حبها » أي: حب المحبوبة، قوله: « حب الأولى » أي: حب اللاتي كن قبلها،
 والباقي ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: « محا » فعل ماض، و « حبّها »: كلام إضافي فاعله، وقوله: « حُبّ الأولى » بالنصب مفعوله، و « الأولى » موصول، وقوله: « كن قبلها » صلته، قوله: « حلت » عطف على قوله: « مَحَا حُبّها » أي: حلت تلك المحبوبة مكانًا؛ أي في مكان، وانتصابه على الظرفية، قوله: « لم يكن حل » صفة للمكان و « حلَّ » على صيغة المجهول، يعني: حلَّت هي مكانًا لم يكن حلّ فيه أحد من قبلها، و « قبل » مبني على الضم؛ لأنه لما قطع عن الإضافة بني على الضم ( ه ). الاستشهاد فيه:

في قوله: « حب الأولى » حيث استعمل الشاعر الأولى موضع اللاء (١٠).

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك لابن هشام ( ١٠٣/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من مقطوعة عدتها أربعة أبيات، ذكر منها ثلاثة هنا، وهي في ديوان مجنون ليلي ( ١٤٩)، والشاهد في التصريح ( ١٣٣)، وحاشية الصبان ( ١٤٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ٧٧ ) من هذا الكتاب. (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) يبنى ( قبل ) على الضم إذا قُطع عن الإضافة ونُوي معنى المضاف إليه دون لفظه. ينظر الارتشاف ( ١٤/٢ ٥)، وابن الناظم ( ١٥٥ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ٧٤/٣ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٩٣/١ ).

# الشاهد الرابع بعد المائة (۲٬۱)

اً القطَا هَلْ مَنْ يُعِيرُ جناحه القطَا هَلْ مَنْ يُعِيرُ جناحه

أقول: قائله هو العباس بنُ الأحنف، ويقال: مجنون بني عامر، والأول أشهر، وأنشده أبو العباس أحمد بن يحيى الملقب بثعلب [ رحمه الله تعالى ] (٣) وهو من قصيدة من الطويل، وأولها هو قوله:

١- بَكِيتُ إلى سِرْبِ القَطَا إذْ مَرَرْنَ بِي فَقُلْتُ وَمِثْلِي بِالبُكَاءِ جَدِيرُ
 ٢- أُسِرْبَ القَطَا هَلْ مَنْ يُعِيرُ جَنَاحَهُ لَعَلِّي إِلَى مَنْ قَدْ هَوِيتُ أَطِيرُ
 ٣- فَجَاوَبْنَنِي مِنْ فَوْقِ غُصْنِ أَرَاكَةٍ أَلا كُلُنَا يَا مُسْتَعِيرُ مُعِيرُ
 ٤- فَأَيُّ قَطَاةٍ لَمْ تُعِرْكَ جَنَاحَهَا فَعَاشَتْ بِذُلٌ والجَنَاحُ كَسِيرُ

٢ – قوله: «أسرب القطا» بكسر السين المهملة وسكون الراء، وفي آخره باء موحدة، وهي الجماعة من القطا، يعني: القطيع منها، ويقال لقطيع الظباء أيضًا: سرب، وكذا الشاء والبقر والحُمُر، والجماعة من النساء، وقال ابن الأعرابي: يقع على الماشية كلّها (١٠)، ومثله: السربة، والعوام يقولونها بالصاد، و « القطا »: جمع قطاة، وهي طائر معروف.

۱ – قوله: « جدير » أي: لائق وحقيق.

٢ - قوله: « هويت » أي أحببت من هوِي يهوَى، من باب علم يعلم، ومصدره هوى.

٤ - قوله: « فعاشت بذل »، ويروى: فعادت ببؤس.

# الإعراب:

قوله: «بكيت »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « إلى سرب القطا » يجوز أن تكون « إلى » ها هنا بمعنى: عند، يعني: بكيت عند جماعة سرب القطاحين مررن بي؛ كما في قول الشاعر (٥):

..... وذِكْ أَشْهَى إِلَيَّ مِنَ الرَّحِيقِ السَّلْسَلِ

(٣) لم نجده في مجالس ثعلب. (٤) اللسان، مادة: « سرب ».

(٥) البيت من الكامل، وهو من قصيدة طويلة لأبي كبير الهذلي، تشتمل على عدة شواهد نحوية، ديوان الهذليين ( ٨٨/٢) والبيت المذكور ثاني أبياتها، وتمامه:

أم لا سبيل إلى الشباب وذكره أشهى إلي من الرحيق السلسل وهو شاهد على مجيء « إلى » بمعنى « عند ». ينظر المعني ( ٧٥/١ )، وشرح شواهده ( ٢٢٦ ).

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۳۳ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ۱۰۰/۱ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ۱٤٨/١ ). (۲) البيت من بحر الطويل لمجنون ليلى، ديوانه ( ۸۷ )، د. يوسف فرحات. كما نسب للعباس بن الأحنف وهو في ديوانه ( ۱٦۸ )، وهو في التصريح ( ۱۳۳/۱ )، وحاشية الصبان ( ۱۰۱/۱ )، والدرر ( ۳۰۰/۱ ).

ويجوز أن يكون بمعنى اللام؛ كما في قوله: ﴿ وَٱلْأَمْرُ اِلَّتِكِ ﴾ [ النمل: ٣٣ ] أي: لكِ (١٠)، والمعنى: بكيت لأجل سرب القطا إذ مررن بي.

والأولى عندي أن تكون « إلى » على حقيقتها، والمعنى: أنهيت بكائي إلى سرب القطا حين مررن بي (٢).

#### الإعراب:

١ - قوله: « إذ »: ظرف بمعنى حين (٣)، والعامل فيه بكيت، قوله: « فقلت »: جملة من الفعل والفاعل، ومفعوله محذوف، تقديره: فقلت: أنا باك، وأنا أبكي.

وقوله: « ومثلي بالبكاء جَدِيرُ » جملة اسمية عطف على المحذوف (١).

قوله: «أسرب القطا» الهمزة فيه حرف نداء، يعني: يا سرب القطا، وسرب القطا: كلام إضافي نصب على النداء، قوله: «هل» للاستفهام، و «من» مبتدأ، و «يعير جناحه» جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل الرفع، خبره.

قوله: « لعلي » الياء اسم لعل، وخبره قوله: « أطير »، وقوله: « إلى من » يتعلق بقوله: أطير، و « من » موصولة، و « هويت » جملة صلة، والعائد محذوف، تقديره: إلى من قد هويته. الاستشهاد فيه:

على إطلاق « من » على غير العاقل في قوله: « هَلْ مَنْ يُعِيرُ جَنَاحَهَ »؛ وذلك لأنه لما نادى سرب القطا؛ كما ينادى العاقل وطلب منها إعارة الجناح لأجل الطيران نحو محبوبه، الذي هو متشوق إليه وباك لأجله، نَزُّلَهَا منزلة العقلاء (٥)، ويروى: هل ما يعير جناحه، فحينئذ لا شاهد فيه، فافهم.

<sup>(</sup>٢) اختيار للعيني وهو أن « إلى » للغاية.

<sup>(</sup>١) ينظر المغنى ( ٨٠/١ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر المغني: ( ٣٦٩/١ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) قال د. سيد تقي: « ليست الواو عاطفة، وليس مقول القول محذوفًا، وإنما الواو واو الحال، والجملة التي بعدها في محل نصب على الحال، أما مقول القول فهو جملة النداء ». مع كتاب المقاصد النحوية ( ٣٨ ).

<sup>(</sup>٥) وهذا رأي قطرب واستدل بقوله تعالى: ﴿ وَمَن لَسَتُمْ لَلُمْ بِرَزِقِينَ ﴾ [الحجر: ٢٠] وآيات أخرى، والبيت المذكور. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢١٦/١، ٢١٧ ).

### الشاهد الخامس بعد المائة (۲٬۱۱

# ن الله عِمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الطَّلَلُ البَالِي وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ فِي العُصُرِ الخَالِي الْعُصُرِ الخَالِي

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وهذا أول قصيدته اللامية المثبتة في ديوانه.

وهي طويلة من الطويل، وقد سقناها بتمامها فيما مضى (٣)، فإن قلتَ: عروض الطويل تكون مقبوضة دائمًا، فما بال امرئ القيس أتى بها على الأصل، وهو عيب عندهم (٤)؟

قلت: البيت إذا كان مصرعًا لا يقبح فيه ذلك، وإنما يقبح إذا كان غير مصرع وها هنا البيت مصرع، فافهم.

قوله: ( ألا عم صباحا ) أصله: أنعم صباحًا [حذفوا منه الألف والنون استخفافًا؛ كما يقولون: كل ومر في الأمر من: أكل وأمر، ويقال: عم صباحًا بكسر العين وفتحها، فإذا قيل: عم بالفتح فهو محذوف، من أنعم بفتح العين، وإذا قيل: عم بالكسر، فهو محذوف من أنعم بكسر العين ويقال: إنه من وَعِمَ يعم؛ على مثال وعد يعد، أو من وَعِمَ يعم؛ على مثال: ومِق بحسر العين ويقال: إنه من وَعِمَ يعم؛ على مثال وعد يعد، أو من وَعِمَ يعم؛ على مثال: ومِق بحتى: نعم ينعم، وحكى يونس أن أبا عمرو بن العلاء سُئِل عن قول عنترة (٥):

#### ..... وَعِمِي صَبَاحًا دَارَ عَبْلَةَ وَاسْلَمِي

فقال: هو من نعم المطر إذا كثر، ونعم البحر إذا كثر زبده؛ كأنه يدعو لها بالسقيا، وكثرة الخير. وقال الأصمعي: عم صباحًا، دعاء بالنعيم والأهل، وهذا هو المعروف (٢)، وما ذكره يونس غريب، وهذه اللفظة من تحايا الجاهلية، كانوا يحيون بها ملوكهم، وكذلك كانوا يقولون: حياك الله وبياك، وأبيت اللعن ونحو ذلك (٧) وقال الأصمعي: كانت العرب في الجاهلية، تقول: أنعم صباحًا دار عبلة، ثم أنشد:

### يَا دَارَ عَبْلَةَ بِالْجَواءِ تَكُلُّمِي وَعَمِي صِبَاحًا دَارَ عَبْلَةَ وَاسْلَمِي

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك لابن هشام ( ١٠٦/١ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، وهو مطلع قصيدة مشهورة لامرئ القيس، وانظر ديوانه ( ۳۹ ) ط. دار صادر، وانظر البيت الشاهد في: الكتاب ( ۳۹/۶ )، والخزانة ( ۲۰/۱ )، وحاشية الصبان ( ۱٥١/۱ ).

<sup>(</sup>٣) راجع الشاهد رقم ( ٣٤ ) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) ينظر العروض والقوافي للتبريزي ( ٣٧ )، والتصريع هو: إجراء العروض على حكم الضرب بمخالفتها لما تستحقه من زيادة أو نقصان، وبيت الشاهد من أمثلة الزيادة، وقد فعلوا ذلك في مفتتح القصائد ليحسن التناسق.

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الكامل، ومن شواهد الكتاب ( ٢٦٩/٢ )، ( ٢١٣/٤ ) والتصريح ( ١٨٥/٢ )، وديوان عنترة ( ١٤٨ ) بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق: مجيد طراد، نشر دار الكتاب العربي ( ١٩٩٤م )، والبيت سيذكر كاملًا بعد قليل.

<sup>(</sup>٦) اللسان، مادة: ( نعم ) غير منسوب للأصمعي. (٧) ينظر اللسان، مادة: ( يبي - حيا - أبي ).

أي: سلَّمكِ اللَّه من الآفات والدروس (١)، وروى الأصمعي أيضًا: ألا عم صباحًا؛ كما في قول امرئ القيس، ويقال: عم صباحًا: كلمة كانوا يحيون بها الناس في الغدوات، ويقولون بالعشاءات: عم مساءً، وبالليل: عم ظلامًا (٢).

قوله: « أيها الطلل البالي » الطلل: ما شخص من الدار، والبالي مِنْ بلي يبلى إذا اخلولق، قوله: « وهل يعمن » أصله: وهل ينعمن، فعل بها كما فعل بقوله: أنعم صباحًا.

قوله: « في العصُو » بضم العين والصاد بمعنى: العصر، وهو الدهر، قال ابن فارس: العصر: الدهر، وقد يثقل بضمتين، فيقال: عصر، ويجمع على عصور (٣)، و « الخالي » من خلا الشيء يخلو خلاء، والخلاء: المكان الذي لا شيء به.

#### الإعراب:

قوله: « ألا »: للعرض والتحضيض، و « عم »: فعل وفاعله، وأصله: أنعم - كما ذكرنا « صباحًا »: نصب على الظرف؛ كأنه قال: أنعم في صباحك، ويجوز أن يكون تمييزًا منقولًا، والتمييز المنقول: ما كان في أصله فاعلًا، ثم نقل الفعل عنه إلى غيره فنصب (٤)، كأن أصله: لينعم صباحك، ثم نقل الفعل من غير الصباح إليه؛ فهو من باب قوله تعالى: ﴿ وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَكِيْبًا ﴾ [ مريم: ٤ ].

قوله: « أيها الطلل البالي » أي: يا أيها، فيا: حرف النداء وقد حذف، وأي: منادى، والهاء: مقحمة للتنبيه، والطلل: مرفوع؛ لأنه صفة للمنادى تابع له، ولما كان الطلل معرفًا باللام، وقصد نداؤه، ولم يتمكن من ذلك لعدم دخول حرف النداء على المعرفة، توصل إلى ندائه بالاسم المبهم فقيل: يا أيها الطلل؛ كما في قولك: يا أيها الرجل (٥) والبالي: صفة الطلل، فدُعي للطلل بالنعيم وأن يكون سالمًا [ عن الآفات ] (١) وهذا من عاداتهم، وكانوا يعنون بذلك أهل الطلل.

قوله: « وهل يعمن » هل: استفهام على سبيل الإنكار (٧)، معناه: قد تفرق أهلك وذهبوا

<sup>(</sup>١) ينظر شرح ديوان عنترة ( ١٤٩ ) ولم يصرح فيه برأي الأصمعي. (٢) ينظر شعر امرئ القيس ضمن أشعار الستة الجاهلين للأعلم الشنتمري ( ٤٥ )، نشر دار الآفاق الجديدة، أولى

<sup>(</sup>٣) مجمل اللغة لابن فارس، مادة: ( عصر ١٠

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٣/٣ )، ابن الناظم ( ١٣٨ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٩٨/٣ ) وما بعدها، وابن الناظم ( ٢٢٤ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٢٩٦/٣ ) وما بعدها، والإنصاف مسألة رقم ( ٤٦ ) والخزانة ( ٣٥٨/١ )، والدرر ( ١٥١/١ )، ومذهب الكوفيين: جواز نداء ما فيه أل مطلقًا دون صلة، وذلك يكون شاذًا عند ابن مالك في الشعر والنثر، وعند غيره مخصوص بالضرورة. (٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٧) الإنكار الذي يراد من أداة الاستفهام ( هل ) هو إنكار لوقوع الشيء. ينظر المغني ( ٣٥١/٢ ).

فتغيرت بعدهم عما كنت عليه فكيف تنعم بعدهم؟ وكأنه يعني نفسه بذلك، وضرب المثل بوصف الطلل.

وقوله: « يعمن » أصله: ينعمن، وهو فعل مؤكد بالنون، قوله (١): « من كان » فاعله، [ من ] (٢) موصولة، و « كان في العصر الخالي » صلته، واسم كان هو الضمير الذي فيه، وقوله: « في العصر » خبره، و « الخالي »: صفة للعصر.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من كان » حيث استعمل « من » التي هي للعقلاء فيمن نُزِّلَ منزلتهم كما في البيت المذكور قبل هذا، فافهم (٣).

### الشاهد السادس بعد المائة (١٠٥)

# اذًا مَا لَقِيتَ بَنِي مَالِكِ فَسِلِّمْ عَلَى أَيُّهُمْ أَفْضَلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أقول: قائله هو غسان بن وعلة بن مرة بن عباد، وأنشده أبو عمرو الشيباني في كتاب الحروف.

وهو من المتقارب، وأصله: فعولن ثمان مرات <sup>(١)</sup>، وفيه القبض والحذف، فقوله: « لقيت » مقبوض، وقوله: « لله » محذوف؛ لأن <sup>(٧)</sup> وزنه فعل.

المعنى: ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: « إذا ما لقيت » كلمة « ما »: زائدة (^)، و « إذا » فيها معنى الشرط؛ فلذلك دخلت الفاء في جوابها، وهو قوله: « فسلم »، و « بني مالك » كلام إضافي مفعول لقوله: « لقيت »،

<sup>(</sup>١) في (أ): وقوله. (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>۳) ينظر الشاهد رقم ( ۱۰۶ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر ابن الناظم ( ٣٦ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٢٤٤/١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ١٠٩/١ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ١٦٢/١ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر المتقارب، وهو لغسان بن وعلة، وهو في التصريح ( ١٣٥/١ )، والهمع ( ٨٤/١ )، والدرر ( ٢٠/١ )، وحاشية الصبان ( ١٦٦/١ )، وشرح المفصل لابن يعيش ( ١٤٧/٣ )، ( ٨٧/٧ ).

<sup>(</sup>٦) في (أ، بُ ): فعولن فعولن ثمان مرات، والصواب: فعولن ثمان مرات.

<sup>(</sup>٧) في (أ): فإن.

<sup>(</sup>٨) تزاد ( ما ) بعد أي أداة الشرط جازمة كانت نحو: ﴿ أَيَنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ [ انساء: ٧٨ ] أو غير جازمة نحو: ﴿ حَقَّ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْمُهُمْ ﴾ [ نصلت: ٢٠ ]. ينظر المغني ( ٣١٤/١ ).

وقوله: « على أيُّهم » يتعلق بقوله « فسلم »، و « أي »: موصول مضاف إلى الضمير، وصدر صلته محذوف والتقدير: على أيهم هو أفضل.

#### والاستشهاد فيه:

إن (أيُّ) فيه أضيف وحذف صدر [ صلته ] (١)، فلذلك بُني على الضم (٢) ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَنَهْزِعَنَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِنِيًّا ﴾ [مريم: ٦٩]، وروي: أيَّهم بالجر على لغة من أعرب (أيا) مطلقًا (٣)، وهذا البيت حجة على أحمد بن يحيى في زعمه أن (أيا) لا تكون إلا استفهامًا أو جزاءً (٤).

### الشاهد السابع بعد المائة (۱٬۰۰

الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُوسِرُونَ لَقِيتَهُمْ اللهُ فَحَسْبِي مِنْ ذِي عِنْدَهُمْ مَا كَفَانِيَا اللهِ عَلْمُهُمْ مَا كَفَانِيَا

أقول: قد مرَّ الكلام فيه مستوفّى في شواهد المعرب والمبني (٧).

#### [الاستشهاد فيه:

في « **ذي** »؛ فإنه بمعنى الذي، وقد قررناه <sub>]</sub> <sup>(^)</sup>.

#### فسلم على أيهم أفضل

ووجه الرد أن أي مبنية على الضم، وغير الموصولة لا تبنى ». التصريح ( ١٣٥/١ ).

- (٥) ابن الناظم ( ٣٤ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٢٢٩/١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ١٠٩/١ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ١٠٩/١ ).
- (٦) البيت من بحر الطويل لمنظور بن سحيم الفقعسي في الدرر ( ٩/١ ٥)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٩٩/١ ). (٧) الشاهد رقم: ( ١٥ ) من هذا الكتاب. (٨) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ): كما سقط من نسخة بولاق.

<sup>(</sup>٢) القول ببنائها إذا أضيف وحذف صدر صلتها هو مذهب سيبويه. ينظر الكتاب ( ٤٠٠/٢). ٤٠١ ).

<sup>(</sup>٣) هم الكوفيون. قال سيبويه: « وحدثنا هارون أن ناشا وهم الكوفيون يقرؤونها: ﴿ ثُمُّ لَنَذِعَكَ مِن كُلِّ شِيمَةِ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى الرَّعَنِ عِنِيًا ﴾ [مريم: ٦٩] وهي لغة جيدة، نصبوها كما جروها حين قالوا: امرر على أيّهم أفضل، فأجراها هؤلاء مجرى ( الذي ) إذا قلت: اضرب الذي أفضل؛ لأنك تنزل: ( أيا ) و ( من ) منزلة ( الذي ) في غير الجزاء والاستفهام » الكتاب ( ٣٩٩/٢ )، وينظر المغنى ( ٧٧/١ ).

قال ابن هشام في المغني: « وزعم ثعلب أن ( أيا ) لا تكون موصولة أصلًا، وقال: لم يسمع: أيهم هو فاضل جاءني، بتقدير: الذي هو فاضل جاءني ». المغني ( ٧٨ ).

<sup>(</sup>٤) وقال الشيخ خالد: « وأما ( أي ) فخالف في موصوليتها ثعلب محتجًا بأنه لم يسمع: أيهم هو فاضل جاءني، بتقدير: الذي هو فاضل جاءني، قال: ويرده:

### الشاهد الثامن بعد المائة (۲٬۱)

| طَوَيْتُ | وَذُو | حَفَرْتُ | ذُو | وَبِثْرِي | أَبِي وَجَـدُّي | ماءُ | الماء | ۱۰۸ فسان الم |
|----------|-------|----------|-----|-----------|-----------------|------|-------|--------------|
|          | ,     | •        | •   | 4 7 70    | • • •           |      |       |              |

أقول: قائله هو سنان بن الفحل أخو بني أم الكهف من طبئ <sup>(٣)</sup>، وهو من قصيدة، وأولها هو قوله:

١ - وَقَالُوا قَدْ جُنِنْتَ فَقُلْتُ كَلَّا وَزَبِي مَا جُنِنْتُ وَلَا انْتَشَيْتُ
 ٢ - ولكني ظُلِمْتُ فَكِذْتُ أَبْكِي مِنَ الظُلْمِ البُينِ أَوْ بَكَيْتُ
 ٣ - فإن السماء...... إلى خ

٤ - وقبلك رُبّ خَصْمٍ قد تَمَالَوْا عَلَيَّ فَمَا هَلِعْتُ وَلا ذُعِرْتُ

٥- وَلَكِنِّي نَصَبْتُ لَهِم جَبِينِي وَأَلَّةَ فَارْسٍ حَتَى قَرَيْتُ

وهي من الوافر، وفيه العصب بالمهملتين، والقطف.

١ - قوله: ( قد جننت ) على صيغة المجهول، من الجنون، وكان الواجب أن يقول<sup>(١)</sup>: وقالوا: قد جننت أو سكرت، ولكنه اكتفى بذكر أحدهما عن الآخر؛ لأن النفي الذي يتعقب الجواب ينظمهما (°)، وذلك كما في قول الشاعر (<sup>٢)</sup>:

فَمَا أَذْرِي إِذَا يَهِمْتَ أَزْضًا أُرِيْدَ الْخَيْسَرَ أَيُّهُمَا يَلِينِي

قوله: « كلا »: للردع والزجر (٧)، والمعنى: ليس الأمر كذلك فارتدع، قوله: « ولا انتشيت » أي: ولا سكرت؛ من النَّشْوَةِ وهو السكر، ومنه يقال للسكران: نشوان.

٢ - قوله: « ظلمت » على صيغة المجهول، وَذَكرَ البُكاء ليرى أنفته وإنكارهُ لما أريد ظلمه فيه.

أأخير السذي أنسا أبستخصيم أم الشر الذي هو يبتغيني والمعنى: أريد الخير وأتجنب الشر؛ بدليل ذكر ما بعده، وانظر تفصيل ذلك في: الخزانة (٣٦/٦) ٣٧)، وشرح الحماسة ( ١٩/٢ه).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٣٤ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٢٢٩/١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ١١٠/١ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الوافر، وهو من مقطوعة لسنان الفحل في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ۰۹۰/۲ )، وهي أيضًا في الخزانة ( ۳۰/۲ )، والشاهد في: ابن يعيش ( ۱٤٧/۳ )، والتصريح ( ۱۳۷/۱ ).

<sup>(</sup>٣) قال صاحب الخزانة ( ٤٠/٦ ) و سِنان بكسر السين: شاعر إسلامي في الدولة المروانية ٥.

<sup>(</sup>٤) في ( ب ): أن يقال. (٥) هو قول المرزوقي. ينظر الحزانة ( ١٢/٢ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الوافر، وهو للمثقب العبدي، من قصيدة طويلة في المفضليات، مفضلية رقم ( ٧٦ )، والبيت المذكور آخرها، وليس بعده إلا قوله:

<sup>(</sup>٧) ينظر المغني ( ١٨٨/١ ).

٣ - قوله: « وَبِغْرِي ذُو حَفَرْتُ » أي: بئري التي حفرت والتي طويت، يقال: طويت البئر إذا بنيتها بالحجارة، وتسمى هذه « ذو » الطائية، فإن « طبئ » يقولون: هَذَا ذُو قَالَ ذَاكَ، ورأيت ذو قال ذاك، ومررت بذو قال ذاك، فتحتاج من الصلة ما يحتاج إليه الذي لكنها تقع في لغتهم للمذكر والمؤنث، ولهذا صلح أن يقول: بئري ذو حفرت، والبئر مؤنثة.

٤ - قوله: « فما هلِعت » بكسر اللام؛ من الهلع بفتح اللام، وهو أفحش الجزع، فإن قلت: كيف قال: [ فما هلعت ] (١). وقد قال فيما قبله: وكدت أبكي، وهل الهلع إلا البكاء الذي يظهر فيه الخضوع والانقياد؟

قلت: البكاء الذي ذكر أنه شارفه أو كاد أن يشارفه، فإنه إنما كان ذلك منه على طريق الاستنكاف. فإذا كان كذلك فإنه لم يكن عن تخشع (٢).

قوله: « ولا ذعرت » من الذعر، وهو الخوف. والرواية الصحيحة: ولا دعوت أحدًا لنصرتي. فإن قلت: فيه تناقض؛ لأنه قال أولًا: ولكني ظلمت ... إلى آخره، وها هنا يقول: فما هلعت ولا ذعرت وبينهما تناقض.

قلت: لا تناقض؛ لأنه على اختلاف وقتين، وقصده من الكلام الأول بيان أنه ذل جانبه بعد أن كان عزيزًا، ونظيره أبيات فاطمة بنت الأحجم (٣) حين ضعف جانبها لموت مَن كان ينصرها، وهي أبيات حسنة تمثلت بها سيدتنا فاطمة (٤) - رضي الله تعالى عنها - حين قبض رسول الله مِلِين وهي (٥):

فَتَرَكْتَنِي أَمْشِي بِأَجْرَدَ ضَاحِي أَمْشِي بِأَجْرَدَ ضَاحِي أَمْشِي البَرَارَ وكنتَ أَنْتَ جَنَاحِي مِـنْـه وَأَذْفَـعُ ظَـالِي بـالــرَّارِ لَيْلًا عَلَى فَنَنِ دَعَوْتُ صَبَاحِي لَيْلًا عَلَى فَنَنِ دَعَوْتُ صَبَاحِي

١- قَدْ كُنْتَ لِي جَبَلًا ٱلْوَدُ بِظِلّهِ
 ٢- قَدْ كُنْتَ ذَات حَمِيّةٍ مَا عِشْتَ لِي
 ٣- فاليومَ أَخْضَعُ للذَّلِيلِ وأَتَّقِي
 ٤- وإذَا دَعَتْ قُمْرِيَّةٌ شَجَنًا لَهَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٩٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) من شعراء العرب في الجاهلية، وأبوه الأحجم الخزاعي من سادات العرب، انظر ترجمتها وأشعارها في معجم النساء الشاعرات (٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) فاطمة الزهراء بنت رسول الله محمد على بن عبد الله بن عبد المطلب، الهاشمية القرشية (ت ١١هـ). الأعلام ( ١٣٢/٥).

<sup>(</sup>٥) المقطوعة من بحر الكامل لفاطمة بنت الأحجم، والأبيات في شرح ديوان الحماسه لأبي تمام التبريزي ( ١٩٠/٢ )، الحزانة ( ٣٩/٦ )، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ٩٠٩ )، ومعجم النساء الشاعرات ( ٢٠٢ ).

وله: « نصبت لهم جبيني » أراد خاصمتهم باللسان، ثم بلغنا إلى الرماح، وهو معنى قوله: « وألّة فارس » الألّة بفتح الهمزة وتشديد اللام؛ من ألّه يؤله ألّا وألّة إذا طعنه بالحربة، قال: فطاعنتهم فغلبتهم (١) « حتى قريت » الماء في الحوض؛ أي جمعته فيه، واسم ذلك الماء قرى بكسر القاف مقصور.

#### الإعراب:

قوله: « فإن الماء » الفاء فيه للتعليل، والماء: اسم إن، و « ماء أبي »: كلام إضافي خبره، قوله: « وجدي » عطف على قوله: أبي، أبي: وماء جدي، قوله: « وبئري » مبتدأ، وخبره قوله: « فو حفرت » أبي: التي حفرت، قوله: « حفرت » صلة الموصول، والعائد محذوف أبي: [ فو ] (٢) حفرتها وطويتها.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **ذو حفرت** » فإنه أطلق « **ذو** » على المؤنث وهي البئر  $(^{7})$ ، وزعم ابن عصفور أن « **ذو** » خاصة بالمذكر، وأن « ذات » خاصة بالمؤنث، وأن البئر في البيت ذكرت على معنى القليب  $(^{4})$  كما قال الفارسي  $(^{\circ})$  [ في قوله ]  $(^{1})$ :

١ - يَا بِعُرنا بِغُرَ بَنِي عَدِي لأَنْ زِحَنْ قَعْرَكِ بِالدّلِيّ
 ٢ - حَتَى تَعُودِي أَقْطَع الوَلِيّ

التقدير: حتى تعودي قليبًا أقطع، فحذف الموصوف، وفرَّق ابن الصّائغ (٧) بينهما بأن أقطع صفة فيحمل على الفعل بخلاف « ذو » وقال: ألا ترى من قال: نفع الموعظة [ لا يقول مشيرًا إليها: هذا الموعظة ] (٨)، ولهذا قال الخليل في: ﴿ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِن رَّقِيَّ ﴾ [ الكهف: ٩٨ ]: إنه إشارة

<sup>(</sup>١) في (أ): وغلبتهم. (٢) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر توضيح المقاصد للمرادي ( ٢٢٧/١، ٢٢٨ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ١١٠/١ ).

<sup>(</sup>٤) انظر نصه في شرح الجمل لابن عصفور ( ١٢٠/١ ) ( إميل بديع )، وشرح المقرب ( ٢٠٢/١ )، وانظر رد ابن مالك على ابن عصفور في شرح التسهيل ( ١٩٩/١ ).

<sup>(</sup>٥) انظر التكملة لأبي علي الفارسي ( ١٦٩ )، رسالة ماجستير، بجامعة القاهرة.

<sup>(</sup>٦) الأبيات من بحر الرجز المشطور، غير مسندة في مراجعها، وهي في الإنصاف (٥٠٩)، واللسان: «طوى »، وابن الشجري (١٥٨١).

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن عبد الرحمن بن علي شمس الدين، ولد ( ٧١٠هـ)، صنَّف الألفية والتذكرة وغيرهما ( ت ٧٧٦هـ). ينظر البغية ( ١٥٥/١، ١٥٦ ).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

إلى القطر لا إلى الرحمة (١).

# الشاهد التاسع بعد المائة (۲٬۲۰

#### 

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج الراجز التميمي.

قوله: «جمعتها » الضمير المنصوب فيه يرجع إلى النوق المذكورة في البيت السابق، قوله: « من أينق » جمع ناقة، وأصل الناقة: نوقة، فيجمع على أنوق في جمع القلة، استثقلت الضمة على الواو فقدمت الواو فصار: أونق، ثم قلبت الواو ياءً فصار: أينق، ويجمع على أيانق جمع الجمع.

قوله: « موارق »: جمع مارقة، من مرق السهم من الرمايا، شبهت هذه الأينق بالسهام التي تمرق من الرمايا في سرعة مَشْيها وجريها وسبقها، هكذا وقع في نسخة ابن هشام (<sup>1)</sup>، ووقع في نسخة ابن الناظم: سوابق عوض موارق، وكلاهما رواية، وهو جمع سابقة (°)، قوله: « بغير سائق » من السوق.

#### الإعراب:

قوله: « جمعتها »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، و « من أينق »: يتعلق به، وقوله: « موارق »: صفة لأينق، قوله: « فوات » موصولة بمعنى: اللاتي، وصلتها قوله: « ينهضن » والباء في « بغير » يتعلق به.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **ذوات** » فإنه جمع « ذو » التي هي بمعنى التي، على ذوات بمعنى اللاتي، وهي لغة جماعة من طبئ، وأكثرهم يستعملون « ذو » بمعنى الذي بلفظ واحد، للمفرد والتثنية والجمع والمذكر والمؤنث (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب ( ٦٢/٣ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٣٤ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ١١١/١ ).

<sup>(</sup>٣) الأبيات من بحر الرجز المشطور، قالها رؤبة بن العجاج في ديوانه مجموع أشعار العرب ( ١٨٠) وهو في التصريح ( ١٣٨١)، والهمع ( ١٨٠)، والدرر ( ٥٨/١)، واللسان مادة: « روى ».

<sup>(</sup>٤) ينظر أوضح المسالك لابن هشام ( ١١١/١ )، ولم يذكر إلا الشطر الثاني فقط.

<sup>(</sup>٥) ينظر ابن الناظم ( ٣٤ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٩٩/١ )، وقال ابن الناظم: « وقد ذكر أبو الحسن في كتابه المقرب أن في ( ذو ) الموصولة لغتين: إحداهما: إجراؤها مجرى ( من )، والأخرى إجراؤها مجرى الذي في اختلاف اللفظ لا اختلاف حاله =

### الشاهد العاشر بعد المائة (۲٬۱۱

# الله تَسْأَلَانِ الْمُزْءَ مَاذَا يُحَاوِلُ أَنَحْبٌ فَيَقْضَى أَم ضَلالٌ وبَاطِلُ وَبَاطِلُ

أقول: قائله هو لبيد بن ربيعة العامري، وهو من قصيدة لامية من الطويل ذكرناها في أول الكتاب مع ترجمة لبيد (٣).

قوله: « ألا » كلمة للتنبيه، نبه بها السامع على شيء يأتي، وقيل: تدل على تحقق ما بعدها، قوله: « تسألان » خطاب للاثنين، وأراد به الواحد؛ لأن من عادة العرب أن يخاطبوا الواحد بصيغة الاثنين؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَمَّ ﴾ (<sup>1)</sup> [ق: ٢٢] وكأنهم يريدون بها التكرار، وللتأكيد فكأن المعنى: ألا تسأل تسأل.

قوله: « **ماذا يحاول** » أي: أي شيء يطلب، قال الجوهري: حاولت الشيء إذا أردته (°) قوله: « أنحب » النحب بفتح النون وسكون الحاء المهملة وفي آخره باء موحدة؛ وهو النذر، تقول: منه نحبت أنحب بالضم.

المعنى: هلا تسأل المرء ماذا يطلب باجتهاده في الدنيا وتتبعه إياها. أنذر أوجب على نفسه أن لا ينفك عن طلبه فهو يسعى في قضائه أم هو في ضلال وباطل؟

#### الإعراب:

قوله: « تسألان »: جملة من الفعل والفاعل، و « المرء » مفعوله، وكلمة « ما » استفهام معلقة لفعل السؤال، إجراءً له مجرى مسببه وهو العلم (١)، مثله قوله تعالى: ﴿ يَسَعُلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الْذِينِ ﴾ [الذاريات: ١٢] وهو مبتدأ، و « ذا »: خبرها، ويجوز العكس على الخلاف، و « ذا » موصول، و « يحاول »: صلته، والعائد محذوف، والتقدير: ما الشيء الذي يحاوله؟

قوله: « أنحب » بدل من قوله: « ماذا يحاول »؛ بدل تفصيل (٧)، ويجوز انتصاب: أنحب

<sup>=</sup> في الإفراد والتذكير وفروعهما ٤. ينظر ( ٣٤ ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٣٥ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ١١٣/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو للبيد في ديوانه ( ١٣١ ) ط. دار صادر، وهو في الخزانة ( ٤٥/٦ )، ومعاني القرآن للفراء ( ١٣٩/١ )، والكتاب ( ٤٠٥/١ )، وابن يعيش ( ١٤٩/٣ )، واللسان مادة: ﴿ ذُو ﴾، وابن الشجري ( ١٧١/٢ ، ٣٠٠ ).

رُ ٣) ينظر الشاهد رقم ( ١ ) من هذا الكتاب. (٤) وتمامها: ﴿ كُلِّ كُنَّا عَبْدِ ﴾ [ ق: ٢٤ ].

<sup>(</sup>٥) الصحاح للجوهري، مادة: ﴿ حول ﴾. (٦) ينظر الشاهُد رقم (١٣).

<sup>(</sup>٧) في شرح التسهيل لابن مالك: ﴿ لو قصد بـ ﴿ ذا ﴾ الإشارة لكان: ﴿ ماذا ﴾ ﴿ ومن ذا ﴾ مبتدأ وخبرًا، واستغني عن جواب =

بدلًا من قوله: « ماذا » فحينئذ ينتصب؛ لأنه بدل من المنصوب، قوله: « فيقضى » جملة في محل الرفع على أنها صفة لقوله: « أنحب ». ويجوز أن تكون في محل النصب على تقدير انتصاب النحب، ويقال في ألف يقضي: فتحة مقدرة لأنه جواب الاستفهام، قوله: « أم ضلال » عطف على قوله: « أنحب »، قوله: « وباطل » عطف عليه.

على تقدير أن تكون ( ما ) مفعولًا لقوله: يحاول، وتكون <sup>(١)</sup> « ذا » زائدة، ويكون: « أنحب »

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ماذا يحاول »؛ فإن « ذا » فيه بمعنى الذي، والجملة بعدها صلتها؛ وذلك لأنها تقدمها استفهام بما، وهذا بالاتفاق (٢).

# الشاهد الحادي عشر بعد المائة (٢،١)

١١١ أَلا إَنَّ قَلْبِي لَدَى الظَّاعِنِينَا حَزِينٌ فَمَنْ ذَا يُعَزِّي الحَزِينَا

أقول: قائله هو أمية بن أبي الصلت.

وهو من المتقارب.

قوله: « الظاعنينا » بالظاء المعجمة، أي: الراحلين، من ظعن يظعَن ظعنًا بالسكون وظعنًا بالتحريك إذا سار، ومنه: الظعينة، وهي الراحلة التي ترحل ويُسَارُ عليها، ومن ذلك قيل للمرأة: ظعينة؛ لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن، أو لأنها تحمل على الراحلة إذا ظعنت.

#### الإعراب:

قوله: « ألا »: كلمة تنبيه، و « إنّ »: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، و « قلبي »: كلام إضافي اسمه، و « حزين » خبره، و « لدى الظاعنينا »: كلام إضافي يتعلق بحزين، والألف فيه

والمغنى ( ١/١٤ ).

إطباعي استعماء و « طويق » حبره، و « قدى الحاصية ». عادم إجماعي يناعلى به طريق، والحاصة بــــــــــــــــــــــ = وتفصيل » ( ١٩٧/١ )، والتفصيل هو همزة يطلب بها وبأم التعيين كقولك: أخيرًا أم شرًّا. ينظر السابق ( ١٩٨/١ )،

<sup>(</sup>١) في ( ب ): ويكون.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٩٧/١ )، والمغني: شاهد رقم ( ٤٩٧ )، والكتاب ( ٤١٧/٢ ) قال: ٥ أما إجراؤهم ٥ ينظر شرح التسهيل لابن مالك: ما رأيت؟ فيقول: متاع حسن، وقال الشاعر لبيد بن ربيعة: ( : البيت ) » واستشهد به الرضى على أن ( ما ) مبتدأ، و ( ذا ) زائدة، وجملة « يحاول » خبر المبتدأ، والرابط محذوف تقديره: يحاوله.

<sup>(</sup>٣) ُغير موجود في ابن الناظم، ط. دار السرور، وانظره في أوضح المسالك لابن هشام ( ١١٥/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر، وقد نسب في النسخة (أ) لأمية بن أبي الصلت، ونسبه ابن مالك إلى أمية بن أبي عائذ الهذلي. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٩٩١ )، والتصريح ( ١٣٩/١ ).

للإشباع، قوله: « فمن » استفهامية، و « ذا »: موصولة، و « يعزي الحزينا »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، صلة الموصول.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فمن ذا » فإنها موصولة؛ لأنه تقدمها « من » الاستفهامية، وهذا فيه خلاف؛ فإن بعضهم قال (١): لا يجوز وقوع « ذا » الموصولة بعد « من »، والأصح عند الجمهور وقوع ذلك وجوازه (٢).

### الشاهد الثاني عشر بعد المائة (٢،١)

| الله عَدَسْ مَا لِعَبَّادٍ عَلَيكِ إِمَارَةً أَمِنْتِ وَهَذَا تَخْمِلِينَ طَلِيقُ | طَلِيقُ | تَحْمِلِينَ | وَهَـذَا | أمِنْتِ | إِمَارَةٌ | عَلَيكِ | لِعَبَّادٍ | مًا | عَدَسْ | 117 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|---------|-----------|---------|------------|-----|--------|-----|
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|---------|-----------|---------|------------|-----|--------|-----|

أقول: قائله هو يزيد بن مُفَرَّغ الحِمْيَرِيِّ (°) بضم الميم وفتح الفاء وتشديد الراء المكسورة وفي آخره غين معجمة، وإنما سمي بذلك؛ لأنه راهن على شرب سقاء كبير ففرغه، وهو من قصيدة قافية وأولها هو هذا البيت وبعده:

تَلاحَمَ في دَرْبٍ عَلَيْكِ مَضِيقُ اللَّهِ مَضِيقُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ مَضِيقُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُولُ اللْمُلْم

١- وإنّ الذي نَجَى مِنَ الكَرْبِ بَعْدَمَا
 ٢- أتاكِ بحمحامِ فأنْجَاكِ فالْحقي
 ٤- لعمري لقد أنجاك من هُوَّةِ الرَّدى
 ٥- سأشكر ما أَوْلَيْتَ من حسن نِعْمةِ

<sup>(</sup>١) في (أ): قالوا.

<sup>(</sup>۲) قال به سيبويه ( ٢١٦/٢ ): « هذا باب إجرائهم ( ذا ) بمنزلة الذي ويكون ( ما ) حرف الاستفهام، وإجرائهم إياه مع ( ما ) بمنزلة اسم واحد »، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٢٣٣/١، ٣٣٣ )، وأما الكوفيون فلا يشترطون تقدم ( ما ) و ( من ) الاستفهاميتين. ينظر أوضح المسالك لابن هشام ( ١٦١/١، ١٦٢ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٣٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت مطلع قصيدة من ثمانية أبيات ليزيد بن مفرغ الحميري، قالها يذكر خلاصه من السجن الذي بلاه به عبد بن زياد بن أبيه، وقد ذكر الشارح خمسة منها غير بيت الشاهد، وبيت الشاهد والقصيدة في كثير من كتب الأدب والنحو، ينظر الخزانة ( ٤٣/٦)، والحماسة البصرية ( ٨٧/١).

<sup>(</sup>٥) يزيد بن زياد ابن ضبة بن يزيد بن مقسم الثقفي، وضبة أمه، من أهل الطائف، تولى العراق ثم خرسان لما أفضت الخلافة إلى سليمان بن عبد الملك، ثم نقل إلى إمارة البصرة، فأقام فيها إلى أن استخلف عمر بن عبد العزيز، فعزله، وحبسه بحلب، وأخباره كثيرة، وهو شاعر كبير، وقد عنى الفرزدق بقوله:

وإذا السرجمال رأوا يسزيم وليتهم خصص السرقماب نسواكس الأبسمار وقتل سنة ( ١٦٤/٢ )، والخزانة ( ٣٢٥/٤ ).

# ٦ فإنْ تَطْرُقِي بَابَ الإمامِ فإنني لكل كريم ماجِدِ لَطَرُوقُ وهي من الطويل.

ومن قصته: كان قد هجا عباد بن زياد بن أبي سفيان، وهو زياد بن أبيه، وملأ البلاد من هجوه، وكتبه على الحيطان، فلما ظفر به ألزمه محوه بأظفاره، ففسدت أنامله، ثم أطال سجنه فكلموا فيه معاوية، فوجه بريدًا يقال له حمحام، فأخرجه وقدمت له فرس من خيل البريد فنفرت، فقال:

#### عدس ما لعباد عليك إمارة

ويقال: كان يزيد بن مفرغ المذكور قد صحب عبادًا المذكور والي سجستان، حين ولاه معاوية - رضي الله تعالى عنه - إياها، وكره عبيد الله أخو عباد استصحابه ليزيد بن مفرغ خوفًا من هجائه، فقال لابن مفرغ: أنا أخاف أن يشتغل عنك عباد فتهجونا، فأحب أن لا تعجل إلى عباد حتى يكتب إليّ، وكان عباد طويل اللحية عريضها فركب ذات يوم، وابن مفرغ في موكبه، فهبت الريح فنفشت لحيته، فقال ابن مفرغ (۱):

### ألا ليت اللِّحا كَانَتْ حَشِيشًا فَنَعْلِفَها دَوابٌ المسلمينا

وهجاه بأنواع الهجاء، فأخذه عبيد الله بن زياد فقيده، وكان يجلده كل يوم ويعذبه بأنواع العذاب، وكان يسقيه الدواء المسهل، ويحمله على بعير ويقرن به خنزيرة، فإذا أمشاه المسهل وسال على الخنزيرة صَاءَتْ (٢) وآذته، فلما زاد عليه البلاء كتب إلى معاوية بأبيات يذكره ما حل به ويستعطفه فيها، وكان عبيد الله أرسل به إلى عباد بسجستان والقصيدة التي [كان] (٣) هجاه بها، ثم إن معاوية بعث إلى مولى له يقال له خشنام على البريد، فقال له: انطلق حتى تقدم على ابن مفرغ بسجستان فَأَطْلِقْهُ، ولا تستأمرن عبادًا، فامتثل أمرَه، وأتى إلى سجستان، فسأل عن ابن مفرغ فأخبروه بمكانه، فوجده مقيدًا فأحضر قَيْنًا ففك قيده وأدخله الحمام وألبسه ثيابًا فاخرة وأركبه بغلة فلما ركبه قال:

#### عـدس ما لعباد عليك إمارة

إلى آخر القصيدة، فلما قدم على معاوية [ رضي اللَّه تعالى عنه ] (١) قال يا أمير المؤمنين:

<sup>(</sup>١) انظر البيت في ديوان مفرغ ( ٢٢٥ )، وقد جاء في الخزانة ( ٤٥/٦ )، برواية أخرى وهي: ألا ليت اللحي كانت حشيشا فترعاها خيول المسلمينا

<sup>(</sup>٢) اللسان، مادة: « صأصاً »، والمعنى: فزعت فزعًا شديدًا.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ). (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

صُنِعَ بي ما لم يصنع بأحد، من غير حدث أحدثُتُه، فقال له: معاوية [ الله ] (١)، وأي حدث أعظم من حدث أحدثته في قولك (٢):

الا أَبْلغ مُعَاوِيَة بْنَ حَرْبٍ مُغَلْغَلَةً عَن الرَّجُلِ اليَمَانِي
 العضب أن يقالَ أبوك عف وتَرْضَى أنْ يُقَالَ أبُوكَ زَانِي
 انغضب أن يقالَ أبوك عف كرَحِمِ الفِيلِ من ولدِ الأَتَانِ
 فاشْهَد أن رحِمَكَ مِنْ زِيَادِ كرَحِمِ الفِيلِ من ولدِ الأَتَانِ
 وصخر من سَمَيَّة غير دان؟

فحلف ابن مفرغ أنه لم يقله، وإنما قاله عبد الرحمن بن الحكم أخو مروان، فأخذني (٣) ذريعة إلى هجاء زياد، فغضب معاوية على عبد الرحمن بن الحكم وقطع عطاءَه.

قوله: « عدس » بفتح العين والدال والسين المهملات؛ وهي في الأصل صوت يزجر به البغل، وقد يسمَّى البغل به، قال (٤):

إذا حَمَلْتُ بِزَّتِي على عَدَسْ عَلَى التِي بَينِ الحِمَارِ والفَرَسْ فَلا أُبَالِي من غدَا وَمَنْ جَلَسْ

قوله: « لعباد » بفتح العين المهملة، على وزن فعال بالتشديد، وهو عباد بن زياد بن أبي سفيان، ويروى: لعباس. فما أدري ما وجهه (°)، قوله: « إمارة » بكسر الهمزة؛ أي: أمر وحكم، قوله: « أمنت » من الأمان، ويروى: نجوت من النجاة، وهكذا أنشده الجوهري (١)، قوله: « وهذا تحملين » أي: والذي تحملينه، « طليق » أي: مطلق من الحبس.

٢ - قوله: « تلاحم » أي: التصق.

٣ - قوله: « بحمحام » بحائين مهملتين، وهو اسم للبريد الذي أرسله معاوية بسببه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) الأبيات من بحر الوافر، وهي في ديوان يزيد بن مفرغ الحميري ( ٢٣٠ )، وينظر الأبيات في الخزانة ( ٣٢٤/٤ )، واللسان، مادة: « عدس »، وغير ذلك من الكتب، ورواية البيت الأول في الخزانة هي:

الا أبلغ معاوية بن صخر لقد ضاقت بما تأتي اليدان

<sup>(</sup>٣) في ( أ ): فاتخذني.

<sup>(</sup>٤) الأُبيات من بحر الرجز، وهي في الخزانة ( ٤٨/٦ ) ( هارون )، وانظرها في تخليص الشواهد ( ١٢٥ )، وابن يعيش ( ٢٤/٤، ٧٩ )، وقد أوردها العيني استدلالًا على أن اسم البغل هو: « عدس ».

<sup>(</sup>٥) اعتراض من العيني على الرواية.

<sup>(</sup>٦) الصحاح للجوهري، مادة: ﴿ عدس ﴾ وروايته: ﴿ على الذي بين.. ﴾.

٤ - قوله: « هوة الردى » أي: الهلاك، والهوة بضم الهاء وتشديد الواو؛ وهو الوهدة العميقة.

### الإعراب: قوله: « عدس »: منادى، وحذف حرف النداء منه، تقديره: يا عدس، وهي مبنية على

السكون؛ لأنها في الأصل حكاية صوت (١)، وعن الخليل: أن عدس رجل كان يقوم على البغال أيام سليمان الطيخ ، وأنها كانت إذا سمعت باسمه طارت فرقًا منه، ولهج الناس به حتى سموا البغل عدس (٢)، وقال ابن سيده: هذا لا يعرف في اللغة (٣)، قوله: « إمارة » مبتدأ، وخبره قوله: « ما لعباد »، وقوله: « عليك » يتعلق بقوله: « إمارة »، قوله: « وهذا » موصول بمعنى الذي و « تحملين » صلته، والعائد محذوف، أي: الذي تحملينه، وهذا المجموع مبتدأ وخبره قوله: « طليق ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وهذا تحملين » وهو أن هذا قد جاءت بمعنى الذي على رأي الكوفيين، وأما البصريون فإنهم يمنعون ذلك، ويقولون: هذا اسم إشارة، وتحملين حال من ضمير الخبر، والتقدير: وهذا طليق محمولًا (٤).

# الشاهد الثالث عشر بعد المائة (١٠٠٠)

التُّرْضَى مُكُومَتُه التَّرْضَى التَّرْضَى مُنْ التَّرْضَى التَّرْضَى التَّدُومَتُهُ التَّرْضَى التَلْمُ التَّرْضَى التَّرْضَى التَّرْضَى التَّرْضَى التَّرْضَالِقِي التَّرْضَى التَّرْضَى التَّرْضَالِي التَّرْضَى التَّرِضَ التَّرِضَى التَّرْضَالِي التَّرْضَالِي التَّرْضَالِي التَّرْضَالِي الْعُرْضَالِي التَّلْمُ التَّرْضَالِي التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ الْعُلْمُ التَّلِمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلِمُ التَّلْمُ التَّلِمُ التَّلِمُ التَّلْمُ التَّلِمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلِمُ التَّلْمُ التَلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلِمُ التَّلْمُ التَّلْمُ الْمُعْلِمُ التَّلْمُ التَّلْمُ التَّلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ التَّلْمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللِمُ اللِمُ الْمُعْلِمُ

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفّى في شواهد الكلام (V).

<sup>(</sup>١) ينظر الأشموني وحاشية يس ( ٢٠٨/٣ ).

<sup>(</sup>٢) الخزانة (٢/٨٤١).

<sup>(</sup>٣) المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، مادة: « عدس » ( ٢٩٠/١ ، ٢٩١ )، تحقيق: مصطفى السقا، وحسين نصار، ط. أولى ( ١٩٥٨م )، لمعهد المخطوطات بجامعة الدول، وابن يعيش ( ٧٩/٤ )، وشرح الألفية لابن الناظم ( ٣٣٨ ). (٤) انظر في ذلك: الإنصاف ( ٧١٧ )، ومعاني القرآن للفراء ( ١٣٨/١، ١٣٩ ) وكتاب إيضاح الشعر للفارسي

<sup>(</sup>ع) الطرعي دنت. الم تصف ( ۱۱ ) ، وتنفي القراف تقولو ( ۱۱ ، ۱۱ ، ۱۱ ) و الديات و الواقع ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲ ) . ( ۲۲

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد للمرادي ( ٢٣٩/١ )، أوضح المسالك لابن هشام ( ١١٨/١ )، شرح ابن عقيل على الألفية ( ١١٥/١ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر البسيط منسوب للفرزدق، وهو غير موجود في الديوان على طبعاته المختلفة والكثيرة، وهو في ابن الناظم ( ٣٦ )، ولم يشر إليه العيني.

<sup>(</sup>٧) الشاهد رقم (١٠) من الكتاب الذي بين يديك، وهو للفرزدق في هجاء رجل، وقد استشهد به هناك في علامات الاسم، وأن ﴿ أَلَ ﴾ الموصولة تختص بالاسم، وهنا استشهد به على أن صلة ﴿ أَلَ ﴾ تكون صفة صريحة كثيرًا، ومن القليل أن توصل ﴿ أَلَ ﴾ بالمضارع أو هو ضرورة.

### الشاهد الرابع عشر بعد المائة (۲٬۱۱

الله عن يُعْنَ بِالْحَمْدِ لا يَنْطِق بِمَا سَفَهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَلَا يَجِدُ عَنْ سَبِيلِ الحلم والكرم

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من البسيط.

قوله: « من يعن بالحمد » بضم الياء آخر الحروف وسكون العين وفتح النون، من قولهم: عُنِيتُ بحاجتك، بضم أوله، أعنى بها، وأنًا بِهَا مَعْنيٌ، على زنة مفعول، وإذا أمرتَ منه قلتَ: لِيهُ عَنِيتُ بحاجتي، على صيغة المجهول، والمعني: من يعتن بالحمد، أي بحصول الحمد، أي: من رغب في حمد الناس له فلا يتكلم بالذي هو سفه، و « السفه » في اللغة؛ ضد الحلم، وأصله: الحفة، ومنه ثوب سفيه إذا كان خفيفًا رقيقًا، وأراد به ها هنا: الكلام الفاحش، قوله: « ولا يحد » بكسر الحاء المهملة؛ من حاد عن الطريق يحيد حيودًا وحيدةً وحيدودةً؛ مال عنه وعدل.

#### الإعراب:

قوله: « مَنْ »: موصولة في محل الرفع على الابتداء، وخبره قوله: « لا ينطق » وهو مجزوم؛ لأن المبتدأ يتضمن معنى الشرط، وقوله: « يعن » صلة الموصول (٣)، و « بالحمد » يتعلق به، وقوله: « بما » يتعلق بقوله: « لا ينطق »، و « ما »: موصولة، وصدر صلتها محذوف، والتقدير: بما هو سفه، أي: بالذي هو سفه، و « هو » مبتدأ، و « سفه » خبره، ويجوز أن يكون التقدير: بشيء هو سفه فتكون « ما » نكرة موصوفة، ويكون الحذف من الصفة لا من الصلة، قوله: « ولا يحد » بالجزم عطف على قوله: « لا ينطق »، قوله: « عن سبيل الحلم » يتعلق بقوله: « ولا يحد ». الاستشهاد فيه:

في قوله: « بما سفه » حيث حذف العائد المرفوع بالابتداء، مع عدم طول الصلة وهو ضعيف (٤).

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۳۷ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ۱۱۹/۱ )، وروايته: « لم ينطق ... والمجمد والكرم ». (۲) البيت من بحر البسيط لقائل مجهول، وهو في التصريح ( ۱٤٤/۱ )، والهمع ( ۹۰/۱ )، والدرر ( ٦٩/١ )، وحاشية الصبان ( ١٦٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): للموصول.

<sup>(</sup>٤) يشترط لحذف العائد المرفوع استطالة الصلة؛ فإن عدمت ضعف الحذف. شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٠٧/١ ).

### الشاهد الخامس عشر بعد المائة (۲٬۱)

# الله مُولِيكَ فَضْلٌ فَاحْمِدَنْهُ بِهِ فَمَا لَدَى غَيْرِهِ نَفْعٌ وَلا ضَرَرٌ الله مُولِيكَ فَصْلًا فَاحْمِدَنْهُ بِهِ

أقول: هذا أيضًا من البسيط.

ومعناه: الذي الله موليك (٣) فضل فاحمدن الله بذلك الفضل، واشكرنه؛ فإنه ليس عند غير الله نفع ولا ضرر، وهو النافع وهو الضار.

#### الإعراب:

قوله: « ما الله » كلمة « ما »: مبتدأ، وخبره قوله: « فضل »، [ وصدر الصلة محذوف، تقديره هو فضل ] (<sup>٤)</sup>، ولفظة « الله » أيضًا مبتدأ، وخبره قوله: « موليك »، والجملة صلة الموصول أعني « ما »؛ لأنه بمعنى الذي، والعائد محذوف تقديره: موليكه، أي: موليك إياه، من أولاه النعمة إذا أعطاه إياها.

قوله: « فاحمدنه » جملة من الفعل والفاعل والمفعول، والنون فيه مخففة للتوكيد، والفاء فيه للتعليل، [ والتحقيق أنه جواب شرط محذوف تقديره: إذا كان الفضل هو الله موليك إياه فاحمدن الله به؛ أي: بسببه ] (٥)، [ قوله: « به » يتعلق بقوله: فاحمدنه ] (١)، قوله: « فما لدى غيره » [ الفاء أيضًا للتعليل، وما نافية بمعنى ليس، وقوله: « نفع » اسمه، وخبره قوله: « لدى غيره » ] (٧) أي ليس نفع حاصلًا عند غير الله، قوله: « ولا ضرر »: عطف على المنفي قبله. الاستشهاد فيه:

في قوله: « **موليك** » حيث حذف فيه الضمير المنصوب بالوصف العائد إلى الموصول <sup>(^)</sup>.

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد للمرادي ( ۲٤٨/۱ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ۱۲۰/۱ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ۱٦٩/۱ ).

 <sup>(</sup>۲) البيت من بحر البسيط، لقائل مجهول، والعيني لم يشر إلى نسبه، وهو في التصريح ( ١٤٥/١ )، وحاشية الصبان
 ( ١٧٠/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٥/١ ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): مولَّيكه. (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب )، والأحسن أن تعرب ( من ) شرطية، والفعلان بعد ( ما ) الشرط والجواب، وهما مجزومان، وهما خبر من الشرطية.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٨) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٠٤/١ )، والأشموني ( ١٧٠/١ ).

#### الشاهد السادس عشر بعد المائة (۲٬۱)

ن السُتَفِزُ الهَوَى مَحْمُودُ عَاقِبَة وَلَوْ أَتِيحَ لَهُ صَفْقُ بِلا كَدرِ

أقول: هذا أيضًا من البسيط.

قوله: « ما المستفز » من الاستفزاز، وهو الاستخفاف، يقال: رجل فَزَّ أي: خفيف، وأفززته إذا أزعجته وأفزعته، قوله: « ولو أتيح له » أي: لو قدر له، مِن أتاح اللَّه الشيء إذا قدره ومادته: تاء مثناة من فوق وياء آخر الحروف وحاء مهملة، والمعنى: ليس الذي استفزه الهوى؛ أي استخفه محمود عاقبته، وإن قُدَّر له صفاء بلا كدر.

#### الإعراب:

قوله: « ما المستفز الهوى » كلمة « ما »: نافية بمعنى ليس، « والمستفز »: اسم فاعل عمل في فاعله وهو « الهوى »، والمفعول محذوف تقديره: ما المستفزة الهوى، قوله: « محمود عاقبة » كلام إضافي منصوب؛ لأنه خبر « ما » النافية. قوله: « أتيح » على صيغة المجهول، وقوله: « صفو » مفعوله ناب عن الفاعل، واللام والباء كلاهما يتعلقان بقوله: أتيح (٣).

فإن قلت: قوله: « ولو أتيح » عطف على ماذا؟

قلتُ: هو عطف على محذوف، تقديره: إن لم يتح له صفو، وإن أتيح له.

فإن قلت: جواب « لو » ما هو؟

قلتُ: محذوف تقديره: لو أتيح له الصفو لا تحمد عاقبته، والجملة الأولى تدل على هذا، و « لو » ها هنا: شرط، ولو دخلت على المستقبل لا يظهر فيه الجزم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ما المستفز الهوى »: حيث حذف فيه الضمير المنصوب الذي لصلة (١) الألف

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد للمرادي ( ٢٥/١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ١٢٢/١ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر البسيط، لقائل مجهول، وهو في التصريح ( ۱۲۹/۱ )، والهمع ( ۱۸۹/۱ )، والدرر ( ۲۸/۱ )، والأشموني ( ۱۷۰/۱ ).

<sup>(</sup>٣) اللام في: « له » هي التي تتعلق بأتيح، أما الباء في: « بلا كدر » فتتعلق بمحذوف صفة لصفو، والتقدير: صفو كائر، بلا كدر.

<sup>(</sup>٤) في (أ): الذي وقع لصلة.

واللام؛ إذ أصله: ما الذي مستفزه الهوى (١)، وهذا نادر (٢)، وقال ابن مالك: وقد يحذف منصوب صلة الألف واللام، ثم مثّل بهذا البيت (٣).

# الشاهد السابع عشر بعد المائة (١٠٥)

# ١١٧ لا تَرْكَنَنَ إِلَى الأَمْرِ الذي رَكَنتُ أَبِناءُ يَعْصُرَ حين اضْطَرَّهَا القَدَرُ

أقول: قد قيل: إن قائله هو كعب بن زهير بن أبي سلمى، [ واسم أبي سلمى ] (١) ربيعة ابن رباح بن قرط بن الحرث (٧) بن مازن بن حلاوة بن ثعلبة بن هذمة، ويقال: ابن ثور بن هذمة ابن الأطم بن عثمان بن عمرو، وهو مزينة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد ابن عدنان، صاحب القصيدة المشهورة التي أولها (٨):

بَانَتْ سُعَادُ فَقَلْبِي اليَوْمَ مَثْبُولُ .....

وكان قَدِمَ إلى رسول اللَّه ﷺ وأنشده القصيدة المشهورة، فأشار رسول اللَّه ﷺ إلى مَن معه أن اسمعوا، حتى أنشده القصيدة كلها (٩)، وكان قدومه بعد انصراف النبي ﷺ من الطائف، وكان رسول اللَّه ﷺ قد أعطاه بُردُةً له، وهي التي عند الخلفاء إلى الآن، وكان أبوه زهير قد توفي قبل البعثة بسنة (١٠) – واللَّه أعلم –، وقبله بيت آخر وهو:

١ - إِن تُعْنَ نَفْسُكَ بِالْأُمْرِ الذي عنيتْ لفوسٌ قوم سَمَوْا تَظْفَرْ بَا ظَفِرُوا

وهما من البسيط.

<sup>(</sup>١) في (أ): ما الذي هو مستفز الهوى.

 <sup>(</sup>٢) في قول المرادي: نادر، وعند ابن هشام: قليل. توضيح المقاصد للمرادي ( ٢٥٢/١ )، وأوضح المسالك ( ١٢٣/١ ).
 (٣) شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧/١ )، وقال الدماميني: « وقد يحذف منصوب صلة الألف واللام؛ كقوله:

<sup>(...</sup> البيت) أي: ما الذي يستفزه الهوى، والجمهور على منع الحذف في مثل ذلك ». تعليق الفرائد ( ٢٢٧/٢ )،

وينظر التصريح ( ١٤٦/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٨٩/١ )، والدر ( ٦٨/١ ). (٤) أوضح المسالك لابن هشام ( ١٢٣/١ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر البسيط نُسب إلى كعب بن زهير، لكنه ليس في الديوان، ط. دار الكتب العلمية، شرح: علي فاعور ( ١٩٩٧م )، ولا في ديوانه بشرح أبي سعيد الحسن العسكري، شرح: حنا نصر الحتي، نشر دار الكتاب العربي، أولى ( ١٩٩٤م )، كما أنه ليس في طبعة دار الكتب المصرية، ولا في طبعة دار الأرقم اللبنانية.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٧) في ( أ ): الحارث.

<sup>(</sup>٨) البيت من بحر البسيط في الديوان (٦٠)، شرح: على فاعور، وتمامه:

متيم إلى ها لَمْ يُجْزَ مَكَ بُولُ

<sup>(</sup>٩) ينظر سيرة ابن هشام ( ١٠٩ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>١٠) في الأعلام: توفي قبل الهجرة بثلاثة عشر عامًا ( ٥٢/٣ )، وكلاهما صواب.

١ – قوله: ﴿ إِنْ تُعْنَ ﴾ على صيغة المجهول، وقد حققنا هذا عن قريب (١)، [ قوله ] (٢): « سموا » من سمًا سموًّا إذا علا.

٢ – قوله: ﴿ لَا تَوْكُنَنَّ ﴾: من ركن يركن بفتح عين الفعل فيهما ركنًا إذًا مال، ولغة سفلي مضر: ركن يركُن مثل: نصر ينصُر، وقال قوم: ركن يركن؛ بالكسر في الماضي والضم في المضارع وهو شاذ <sup>(٣)</sup>.

قوله: « أبناء يعصر » بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين وضم الصاد المهملتين وفي آخره راء؛ وهو اسم رجل لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل. قال الجوهري: يعصر وأعصر: اسم رجل لا ينصرف؛ لأنه مثل يقتل وأقتل، وهو أبو قبيلة منها باهلة (١٠).

قلت: باهلة هي بنت صعب بن سعد العشيرة بن مالك، ومالك هو جماع بن مذحج، وقال ابن الكلبي: ولد مالك بن أعصر، واسم أعصر: مُنبِّه بن سعد بن قيس غيلان بن سعد مناة ابن مالك، وأمه: باهلة بنت صعب.

قوله: « حين اضطرها » من الاضطرار، وأصله من الضر: فنقلت إلى باب الافتعال، ثم قلبت التاء طاء لأجل الضاد <sup>(٥)</sup>، و « القَدَر » بفتحتين: ما يقدرهُ اللَّه من القضاء.

#### الإعراب:

قوله: « لا تركنن » (٦): نهي مؤكد بالنون الثقيلة، وأنت فيه مستتر فاعله، و « إلى الأمر » يتعلق به، قوله: « الذي » صفة للأمر، و « ركنت أبناء يعصر » [ جملة من الفعل والفاعل صلة الموصول والعائد محذوف تقديره: ركنت إليه أبناء يعصر، ويعصر ] (٧) في محل الجر بالإضافة، قوله: « حين »: نصب على الظرف، والعامل فيه « ركنت » (^)، قوله: « اضطرها » فعل ومفعول، و « القدر »: فاعله، والضمير المنصوب يرجع إلى الأبناء والتأنيث باعتبار القبيلة.

<sup>(</sup>١) يقصد معنى: تعن، وقد مر في الشاهد رقم (١١٤). (٢) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٣) اللسان مادة: ( ركن )، قال ابن الناظم: « ركِن إلى الشيء ورَكَنَ يركَنُ رَكْنًا ورُكُونًا فيهما.. وقال بعضهم: ركن يركن بفتح الكاف في الماضي والآتي وهو نادر، قال الجوهري: وهو على الجمع بين اللغتين، قال كَرَاع: رَكِنَ يركن وهو نادر أيضًا، ونظيره: فَضِل يِفْضُل وحَضِرَ يَحضُر ونَعِمَ يَنْعُم وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَلَا تَرْكُنُوا ۚ إِلَى الَّذِينَ طَـٰكَمُوا ﴾ [ مود: ١١٣ ] قرئ بفتح الكافَ من: رَكِن يَوْكُنُ رُكُونًا إذا مال إلى الشيء واطمأن إليه، ولغة أخرى: رَكَنَ يَوْكُن وليست بفصيحة ». (٤) الصحاح، مادة: « عصر ».

<sup>(</sup>٥) ينظر الممتع لابن عصفور ( ٣٦٠/١ ) وهو إبدال مطرد.

<sup>(</sup>٦) في (ب): لا تركن. (٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٨) في ( ب ): ركبت.

شواهد الموصول \_\_\_\_\_\_\_ 1 \ كا كا

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إلى الأمر الذي ركنت »: إذ أصله: ركنت إليه؛ فحذف الضمير الذي هو مجرور بالحرف، وهو « إلى »؛ لأن الموصوف بالموصول مجرور بمثله وهو قوله: « إلى الأمر الذي »؛ فإن قوله: « الأمر » موصوف بالموصول وهو مجرور بإلى، وقد علم أن موصوف الموصول إذا جر بحرف جر العائد بمثله، جاز حذفه لكون الموصوف هو الموصول في المعنى. فافهم (١).

الشاهد الثامن عشر بعد المائة (٢٠٦٠)

المراد الله المراد المراد المراد المراد الم المراد الم الم المراد المراد

أقول: قائله هو حاتم بن عدي الطائي.

وهو من الوافر.

والمعنى: لأجل الحسد يجور عليَّ قومي، وأي الدهر الذي لم يحسدوني قومي فيه، والحسد: تمنى زوال نعمة المحسود، والجور: الظلم.

#### الإعراب:

فإنه حذف العائد المجرور، والحال أن شروطه لم تكمل، وهذا شاذ، وقيل: نادر <sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) شرط حذف العائد هو أن يكون مجرورًا بنفس الجار الذي دخل على الموصول نفسه لفظًا ومعنّى. أوضح المسالك ( ١٢٣/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٠٥/١، ٢٠٦ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ٢٥٦/١ )، وأوضح المسالك ( ١٢٤/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر، وقد نسب في مراجعه إلى حاتم الطائي، ولكنه ليس في طبعات ديوانه المختلفة، وانظره في التصريح ( ١٤٧/١ )، وحاشية الصبان ( ١٧٤/١ ).

<sup>(</sup>٤) في ( أ ): وهي.

<sup>(</sup>٥) شروط الحذف هي: جر الموصول بمثل الحرف الجار للعائد لفظًا، ومعتى، واتحاد متعلقهما معتى. وهنا شذ؛ لأن الموصول به لم يقع مجرورًا بحرف مثل الحرف الذي جر العائد المحذوف، وسهَّل الحذف هنا كون الموصوف بالزمان =

### الشاهد التاسع عشر بعد المائة (۲٬۱۱)

### الله عَلْقَمُ اللَّهُ عَلْقَمُ اللَّهُ عَلْقَمُ اللَّهُ عَلْقَمُ اللَّهُ عَلْقَمُ

أقول: هذا البيت أنشده قطرب، ولم يعزه إلى قائله، ويقال: إنه لرجل من همدان. وهو من الطويل.

قوله: « شهدة » بضم الشين، وهو العسل المشمع، قال الجوهري: الشَّهْدُ والشُّهْدُ: العسل في شمعه، والشهد؛ يعني بالفتح: أخص منها؛ والجمع شهاد (٣).

قوله: « وهق » بتشديد الواو، قوله: « صبه الله » من صببت الماء فانصب، أي سكبته فانسكب، قوله: « علقم » بفتح العين، وهو الحنظل.

المعنى: إن لساني مثل العسل إذا تكلمتُ في حق من أحبُّه، ولكن مثل الحنظل على من أبغضه؛ لأني أقدح فيه بالكلام.

#### الإعراب:

قوله: «لساني »: كلام إضافي، اسم إن، وقوله: «شهدة »: خبره، قوله: «يشتفى بها » جملة وقعت صفة لشهدة، قوله: « هو » مبتدأ، وخبره قوله: « علقم »، قوله: « على مَن » يتعلق بقوله: « علقم » على ما نذكره الآن.

#### الاستشهاد فيه:

على أربعة مواضع:

أحدها: تشديد واو « هوّ »، وذلك لغة هَمْدان بإسكان الميم وبالدال المهملة، وكذلك (٤) يفعلون في ياء « هيّ » كقوله (٥):

والنفس مَا أُمِرَتْ بالعنف آبِيَةٌ وَهِيَّ إِن أُمِرَتْ باللُّطْفِ تَأْتَمِر

<sup>=</sup> اسمًا مرادًا به زمان، وكون الضمير العائد عليه مجرورًا بفي التي تخطر بالبال كلما خطر به اسم الزمان. ينظر توضيح المقاصد للمرادي ( ٢٥٧/١ )، والأشموني ( ١٧٤/١ )، وتعليق الفرائد ( ٢٢٤/٢ ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٣٨ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ١٢٥/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، لرجل من همدان، وهو في التصريح ( ١٤٨/١)، وابن يعيش ( ٩٦/٣)، والهمع ( ٦١/١)، والدرد ( ٣٧/١)، وحاشية الصبان ( ١٧٤/١).

<sup>(</sup>٣) لم نعثر على هذا القول في الصحاح، مادة: « شهد ». (٤) في النسخة (أ): وهكذا.

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر البسيط، وهو مجهول القائل. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٤٤/١ )، والدرر ( ٣٨/١ ). =

الثاني: تعليق الجار بالجامد لتأوله بالمشتق؛ وذلك لأن قوله: « هو علقم » مبتدأ وخبره - كما ذكرنا، والعلقم هو الحنظل، وهو نبت كريه الطعم، وليس المراد ها هنا، بل المراد: شديد أو صعب؛ فلذلك علق به « على » المذكورة، ونظيره قوله (١):

# مَا أُمُكَ اجْتَاحَتِ النَّايَا كُلُّ فُوادٍ عَلَيْكَ أُمُّ

فَعَلَّقَ « عَلَى » بأُمَّ لتأوله إياها بمشتقٌ، وعلى هذا ففي قوله: « علقم » ضميرٌ؛ كما في قولك: زيد أسد؛ إذا أولته بقولك: شجاع، إذا أردت التشبيه.

الثالث: جواز تَقدُّم معمول الجامد المتأول بالمشتق؛ إذا كان ظرفًا، ونظير ذلك أيضًا في تحمل الضمير في قوله:

#### 

الرابع: وهو المراد به ها هنا: جواز حذف العائد المجرور بالحرف مع اختلاف المتعلق؛ إذ التقدير: وهو علقم على من صبّه الله عليه، وهو نادر، وفيه شذوذ من وجه آخر، وهو اختلاف متعلق الحرفين؛ فإن «على » الظاهر متعلق بقوله: «علقم »؛ كما ذكرنا، و «على » المقدر يتعلق بقوله: «صبته » (٢).

### الشاهد العشرون بعد المائة (١،٤)

## اللُّكِي يَسْكُنَّ غَوْرَ تِهَامَةٍ فَكُلُّ فَتَاةٍ تَتْرُكُ الحَجْلَ أَقْصَمَا فَكُلُّ فَتَاةٍ تَتْرُكُ الحَجْلَ أَقْصَمَا

أقول: أنشده ولد الناظم ولم يعزه إلى أحد، وكذا أنشده والده ولم يبين قائله، ولم أقف على اسم قائله.

وهو من الطويل.

قوله: « فَأَمَّا الأُلَى » أي: فأما النساء اللاتي « يَسْكُنَّ غَوْرَ تِهَامِةٍ » الغور في اللغة: المطمئن من

<sup>=</sup> اللغة: العنف: الجهل، آبية: ممتنعة، اللطف: المودة والخلق، والبيت أورده العيني شاهدًا على تشديد همدان ياء « هي »، وهي لغتهم.

<sup>(</sup>١) البيت من مخلع البسيط، وهو مجهول القائل، ينظر الخزانة ( ٢٦٧/٥ )، والخصائص ( ٢٧٢/٣ )، والمعجم المفصل في شرح شواهد النحو الشعرية ( ٨٥٠ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر الشواهد الأربعة في شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٨٤٣ )، والخزانة ( ٢٦٦/٥)، ويقول ابن هشام في الشاهد الرابع المراد هنا: « أصله ( علقم عليه ) فعلى المحذوفة متعلقة بصبه، والمذكورة متعلقة بعلقم؛ لتأوله بصعب أو شاق أو شديد، ومن هنا كان الحذف شادًا لاختلاف متعلق جار الموصول وجار العائد ». المغني ( ٤٣٤ ). (٣) ابن الناظم ( ٢٣ ) وروايته: فأما الألى.

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وهو مجهول القائل، وانظره في: تخليص الشواهد ( ١٣٨ )، ونسبه الزبيدي في تاج العروس إلى عمارة بن راشد، مادة: « قصم »، وكذا في اللسان مادة: « فصم »، وانظره في شرح ابن عقيل على الألفية =

الأرض، وهو بخلاف النجد، قال الباهلي: كل ما انحدر سيله مغربًا عن تهامة فهو غور (۱) وفي أرض الشام غور أيضًا؛ وهو غور الأردن بين بيت المقدس وحَوْرَان من أعمال دمشق، وهو منخفض عن أرض دمشق وأرض بيت المقدس، فلذلك سُمي الغور، طوله [ نحو ] ( $^{(7)}$  ثلاثة أميال وعرضة أقل من مسيرة يوم، وفيه قرى كثيرة، وبحيرة طبرية في طرفه، والبحيرة المنتنة في طرفه الآخر ( $^{(7)}$ )، وأراد الشاعر غور تهامة، وهو الذي ذكره الباهلي.

ونجد ما بين العُذَيْبِ إلى ذات عرق، وإلى اليمامة، وإلى جبل طبئ، وإلى وَجْدَة، وإلى اليمن، وذات عرق أول تهامة إلى البحر وجدة، وقيل: تهامة ما بين ذات عرق إلى مرحلتين من وراء مكة [ - شرفها الله تعالى - ] (ئ) وما وراء ذلك من الغرب فهو غور، والمدينة لا تهامية ولا نجدية؛ فإنها فوق الغور ودون نجد، واشتقاق تهامة من التهم، وهو شدة الحر وركود الريح؛ وبذلك سميت تهامة، يقال: أَتَّهُمَ الرجل إذا أتى تهامة، وأنجد إذا أتى نجدًا، وأعرق إذا أتى العراق، وأشأم إذا أتى الشام.

#### فإن قلت: ما هذه الإضافة؟

قلت: أما إضافة البعض إلى الكل؛ كقولك: أسفل الدار؛ فالمراد: المطمئن من أرض تهامة، وأما إضافة أحد المترادفين إلى الآخر؛ لأن تهامة تسمى الغور. والأول أولى؛ لأن في الثاني دعوى سلب المعرفة تعريفها، وإضافة الشيء إلى نفسه (٥).

قوله: « فَكُلُّ فَتَاقٍ » الفتاة: الشابة من النساء، وقد فتي بالكسر يفتى فتى فهو فتي السن بين الفتاء، قوله: « الحَجْلُ » بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم وفي آخره لام؛ وهو القيد، ثم نقل إلى الخلخال [ وهو المراد ها هنا. قال الجوهري: والحجل بالكسر؛ لغة؛ يعني: في الحجل بالفتح، ومنه المحجل الأبيض، وهو موضع الخلخال ] (٢)، والتحجيل (٧): بياض في قوائم الفرس، أي: في ثلاث منها وفي رجليه قلَّ أو كثر بعد أن يجاوز الأرساغ، ولا يجاوز الركبتين والعرقوبين؛

..... فـكــل كــعــاب.....

<sup>= (</sup> ۱٤٣/١ – ١٤٥ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٩٨/١ ) ولم يعزه إلى قائل. ويروى:

<sup>(</sup>١) اللسان، مادة: « غور »، وتاج العروس للزبيدي مادة: « غمر ».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في (ب). (٣) ينظر معجم البلدان (٢٤٥/٤) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٣٠/٣ )، توضيح المقاصد للمرادي ( ٢٥٥/٢ ) وما بعدها، وقال ابن مالك في الألفية:

ولا يُنظَافُ اشم لِمَا بِهِ اتَّحَد مسعنى وأوّل مُوهِمَا إذا وَرَدُ (٦) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٧) الصحاح للجوهري، مادة: « حجل ».

لأنها مواضع الأحجال، وهي الخلاخيل والقيود.

وأما الحَجَل بفتحتين؛ فهو جمع حجلة، وهي القبجة، وهي (١) الطائر المشهور، قوله: « أقصما » بالقاف، وهو المشهور ويجوز أن يكون بالفاء، والفرق بينهما: أن فصم الشيء: كسره بلا إبانة، تقول: فصمته فانفصم (٢). قال تعالى: ﴿ لَا اَنفِصَامَ لَمَا ﴾ [ البقرة: ٢٥٦] وانفصم مثله، وأما القصم بالقاف؛ فهو الكسر بالإبانة، وبالقاف أظهر ها هنا؛ لأن معناه: أن سيقانها لضحامتها تكسر الخلاخيل.

#### الإعراب:

قوله: « فأما الألى » الفاء للعطف على ما قبله، وأما: للتفصيل، و « الألى »: موصولة، و « يسكن »: جملة صلتها، وهي في محل الرفع على الابتداء، وخبره: الجملة؛ أعني: قوله: « فكل فتاة تترك الحجل [ أقصما ] (٣) » ودخول الفاء لأجل أما؛ لأنها تتضمن معنى الشرط، قوله: « غور تهامة » كلام إضافي مفعول لقوله: « تسكن »، قوله: « الحجل » منصوب؛ لأنه مفعول لقوله « تترك »، قوله: « أقصما » بمعنى مقصومة، نصب على الحال.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فأما الألى »؛ فإنها بمعنى اللائي؛ كما أن اللائي بمعنى الذين، فافهم (<sup>1)</sup>. الشاهد الحادي والعشرون بعد المائة (<sup>(۱)</sup>)

| المنُونُ وما تُبْلَى       | قَدِيًّا فتُبْلِينَا | قد تَمَلَّتْ شَبَابَنَا | خُطُوبٌ                                      | ۱۲۱ فَتِلْكَ |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| لرّوْعِ كالحِدَأُ القُبْلِ | تَرَاهُنّ يَوْمَ اا  | تَلْئِمُونَ على الأُلَى | الألى يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | وتبلَى       |

أقول: قائله هو أبو ذؤيب الهذلي، واسمه خويلد بن خالد، وقد ترجمناه فيما مضى (٧)،

<sup>(</sup>١) في (أ): وهو.

<sup>(</sup>٢) في (أ): فأفصم.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك في شرح التسهيل ( ١٩٣/١ ): « وقال آخرون في ورود الألى بمعنى اللائي: ( ... البيت ) ٥.

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ٣٢ )، توضيح المقاصد للمرادي ( ٢١١/١، ٢١٢ )، وشرح ابن عقيل ( ١٤٢/١ ) والثاني فقط في شرح ابن عقيل على الألفية، ورواية المرادي للأول هي: « فتبلينا الخطوب وما تبلي ».

<sup>(</sup>٦) البيتان من بحر الطويل، وهما ضمن قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي، وانظرهما في ديوان الهذليين ( ٣٤/١ )، والحزانة ( ٢٤٦/١١ )، وحاشية الصبان ( ١٤٨/١ )، والهمع ( ٨٣/١ )، والدر ( ٧/١ )، ورواية الثاني في شرح التسهيل

لابن مالك: ( وتفنى الألى.. ) ( ١٩٣/١ ).

<sup>(</sup>٧) الشاهد رقم ( ٨٨ ) من الكتاب الذي بين يديك.

وهذان البيتان من قصيدة لامية، أولها هو قوله:

فقلتُ بلى لولا يُنَازِعُنِي شُغْلِي وما إن جَزَاكِ الصَّغْفَ من أحدِ قبلي يَعَنُّ لَهَا بِالجَزْعِ من نَجِب النَّجْلِ ويشرق بين اللَّيْتِ منها إلى الصقْلِ إذا أَذْبَرَتْ وَلَتْ بِمُكْتَنَزِ عَبْلِ وتَرْمُقُ أحيَانًا مُحْاتِلَةَ الجَبْلِ فَلْنِي شَرَيْتُ الحِلْمَ بَعْدَكِ بِالجَهْلِ غَبْتُ فلا أَدْرِي أَشَكْلُهُمُ شَكْلِي علينا فقد أُعْطِيتَ نَافِلَةَ الفَصْلِ علينا فقد أُعْطِيتَ نَافِلَةَ الفَصْلِ علينا فقد أُعْطِيتَ نَافِلَةَ الفَصْلِ عَلَيْنَ مَا لَمْذَلُ كَالْجِذْلُ النَّودَ كالجِذْلُ السَحْدَدِي عَادَ أَسْوَدَ كالجِذْلُ السَحْدِي السَحْدِي النَّهُ الفَصْلِ السَحْدِي عَادَ أَسْوَدَ كالجِذْلُ السَحْدِي السَعْدِي السَعْدِي السَعْدِي السَعْدِي السَعْدَيْلِ اللهِ اللهَاهُ الفَعْدِي الْعَلْمَ الْعَلْمُ اللّهَاهُ الفَعْدِيلُ اللّهَاهُ الفَعْدِيلَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللّهَاهُ الفَعْدِيلَ الْعَلْمُ اللّهِ اللّهُ الْمُودَ كَالْمُ اللّهُ الْمُعْدِيلُ الْمُعْدُلُ الْمُعْدِيلُ الْمُعْدِيلُ الْمُعْدِيلُ الْمُعْدِيلُ الْمُعْدَلِيلُ الْمُعْدِيلُ الْمُعْدَى الْمُعْدِيلُ الْمُعْدُيلُ الْمُعْدِيلُ الْمُعْدِيلِ الْمُعْدِيلُ الْمُعْدِيلُ الْمُعْدِيلُ الْمُعْدِيلُ الْمُعْدِيلُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِيلِ الْمُعْدِيلُ الْمُعْدُولُ الْمُعْدِيلُ الْمُعْدِيلُ

وجملتها ثلاثون بيتًا، وهي من الطويل.

١ - قوله: « ينازعني »: مبتدأ بتقدير أن، و « لولا »: كلمتان؛ يعني: لو لم، وجواب لولا أو جواب لو لا

٣ - قوله: «عيساء»: واحدة العيس، وهي إبل بيض في بياضها ظلمة خفية (١)، و « الشادن »: ولد الظبية، قوله: « يعن »؛ أي: يعرض لها بالجزع؛ بكسر الجيم وسكون الزاي المعجمة، وهو منعطف الوادي، قوله: « من نخب » بفتح النون وكسر الخاء المعجمة وفي آخره باء موحدة؛ وهو واد بالطائف، و « النَّجُل » بفتح النون وسكون الجيم؛ وهو الماء يظهر من الأرض.

٤ - وقوله: « شواتها » الشواة بضم (٢) المعجمة: جلدة الرأس، أراد يقشعر الشعر الذي في الرأس، قوله: « ويشرق » أي: يضيء، و « الليت » بكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره تاء مثناة من فوق؛ وهي صفحة العنق، و « الصقل »: الخاصرة.

قوله: «حمشًا» بفتح الحاء المهملة؛ أي: دقة، و « عبل » أي: ضخم.

٦ - وأراد بـ « أم خشف » الظبية، و « العلاية » أرض، و « مخاتلة » أي: مخادعة، وأراد
 « الحبل » حبل الصائد.

<sup>(</sup>١) في (أ): خفيفة.

 $V - \bar{e}_0$ له: «شریت» بمعنی: اشتریت، ویأتی بمعنی بعت، والمعنی ها هنا: بعت الجهل بالحلم.  $A - \bar{e}_0$ له: «وقال صحابی قد غبنت»؛ لأنه باع الجهل بالحلم، فقال: بل أنا الغابن، ولا أدري أهم [علی] (۱) ما أنا علیه أم V والمعنی: طریقهم طریقی أم غیرها فحذف أم ومعطوفها؛ کقوله V:

### فَمَا أَدْرِي أَرُشْدٌ طِلابُهَا

أي: أم غي.

١٠ - قوله: « رأيت خويلدًا » المراد (٣) به نفسه، وهو أبو ذؤيب خويلد بن خالد، قوله:
 « تنكر » أي تغير، و « الجذل » بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة؛ أصل الشجر، وقال الأخفش: العود اليابس (٤).

11 - قوله: « خطوب » جمع خطب، وهو الأمر العظيم، قوله: « تملت شبابنا » أي: استمتعت بشبابنا، يقال: تمليت عمري، أي: استمتعت به، ويقال: تمليت حبيبًا، أي: عشت معه ملاوة من الدهر بتثليث الميم، أي: حينًا وبرهة، وكذلك: الملوة بتثليث الميم، قوله: « فتبلينا » أي: تفنينا، من الإبلاء، وثلاثيه: بلى يبلى بلاءً (٥)، قوله: « المنون » أي: المنية، قال الفراء: المنون مؤنثة وتكون واحدة وجمعًا (١)، ويقال: المنون: الدهر؛ لأنه يمن قوى الإنسان، أي: ينقصها، ويكون بمعنى الموت لأنه يقطع الحياة من قوله تعالى: ﴿ فَلَهُمْ أَجْرُ عَيْرُ مَنُونِ ﴾ (٧) [ التين: ٦].

17 - قوله: «يستلئمون» من استلأم الرجل، إذا لبس اللأمة وهي الدرع، قوله: «يوم الروع» بفتح الراء، أي: يوم الحرب؛ لأنه يوم فيه الروع والفزع، قوله: «كالحدأ» بكسر الحاء وفتح الدال المهملتين وفي آخره همزة، وهو جمع حدأة، وهي الطائر المعروف؛ كعنب جمع عنبة.

دعاني إليها القلب إني لأمره سميسع.....

والبيت شاهد على حذف أم المتصلة ومعطوفها، والتقدير: أرشد طلابها أم غي، والبيت من قصيدة طويلة في ديوان الهذليين ( ٧٠/١ )، وينظر المغني ( ٤٣ )، والخزانة ( ٢٥١/١ )، والدرر ( ٢٠٢/٦ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٦٥٥ )، وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ٢٧)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٣٢/٢ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) هذا جزء بيت من الطويل لأبي ذؤيب الهذلي أيضًا، وصدره:

<sup>(</sup>٣) في النسخة ( أ ): أراد به نفسه.

<sup>(</sup>٤) قال ابن منظور: « الجذَّل: أصل الشيء الباقي من شجرة وغيرها بعد ذهاب الفرع ». اللسان، مادة: « بجذل ». (٥) في (أ): بلي.

<sup>(</sup>٦) المذكر والمؤنث للفراء ( ٨٩ )، تحقيق: د. رمضان عبد التواب، مكتبة دار التراث، بدون.

<sup>(</sup>٧) وهي في (أ، ب): «لهم أجر غير ممنون ».

قوله: « القبل » بضم القاف وسكون الباء الموحدة، وهي التي في عينها قبَل بفتحتين وهو الحول (١)، وفي كتاب خلق الإنسان: قال الأصمعي (٢): وفي العين الحوّل والقبَل، يقال: حولَتْ عينه تَحْوِلُ حَوَلً، وأخولًتِ الحولِلا، وقبِلَتْ تقبَلُ قبلًا واقبلت اقبِلالا، فالحول كأنها تنظر إلى الحجاج؛ بكسر الحاء وفتحها؛ العظم الذي ينبت عليه الحاجب، والقبل: أن تكون كأنها إلى عرض الأنف (٣)، وقال ابن الأعرابي: الحول أن تُميل الحدقة إلى اللحاظ، والقبل: أن تميل إلى المؤق. والمعنى: أن حوادث الدهر والزمان قد تمتعت بشبابنا قديمًا فتبلينا المنون أي الموت ونحن ما نبليه، « وتبلى الألى » أي: الذين يستلئمون لأمة الحرب، « على الألى »، أي: على اللاتي، أي: على اللاتي، أي: الذين يستلئمون كأنها حداً لخفتها في الجري والسير وشدة العدو على الخيول اللاتي تراهن في يوم الحرب والفزع، كأنها حداً لخفتها في الجري والسير وشدة العدو التي في أعينها حول، يعني: انقلاب من شدة طيرانها، وقد شبه الخيول التي تجري يوم الحرب وأعينهن منقلبة من شدة العدو بالحداً، التي تشتد في الطيران وأعينهن منقلبة من شدة العدو الإعراب:

قوله: « فتلك خطوب » جملة اسمية من المبتدأ والخبر، عطف على ما قبلها من الجمل السابقة. قوله: « تملت شبابنا » جملة فعلية من الفعل والفاعل والمفعول وهو شبابنا، في محل الرفع على أنها صفة للخطوب، قوله: « قديمًا » نصب على الظرف؛ أي: في قديم الزمان، قوله: « فتبلينا » فعل ومفعول، و « المنون » فاعله وهذه الجملة كالتفسير لقوله: « قد تملت شبابنا »، فلذلك ذكرها بالفاء.

قوله: « وما نبلى »: جملة منفية مركبة من الفعل والفاعل، والمفعول محذوف تقديره: وما نبليها أي: ونحن لا نقدر على إبلاء المنون كإبلائها إيانا، ويجوز أن تكون هذه الجملة حالًا.

قوله: « وتبلى » بضم التاء؛ من الإبلاء، وفاعله مستتر فيه وهو المنون، قوله: « الألى يستلئمون » مفعوله، والألى (أ): موصول، ويستلئمون: صلته، أي: تبلي الذين يستلئمون اللاَّمة، قوله: « على الألى » جملة حالية أي: حال كونهم على الخيول اللاتي تراهن يوم الروع كالحدأ، قوله: « تراهن » جملة من الفعل والفاعل والمفعول، صلة للموصول (٥) وهو قوله: « على الألى ».

قوله: « يوم الروع »: نصب على الظرف، قوله: « كالحدأ »: في محل نصب على أنه مفعول ثاني لتراهن، قوله: « القبل » بالجر؛ صفة للحدأ.

<sup>(</sup>١) في (أ): الحور. (٢) خلق الإنسان للأصمعي (١٨٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر الصحاح للجوهري واللسان، مادة: « قبل ». (٤) في (ب): واللام.

<sup>(</sup>٥) في (أ): الموصول.

الاستشهاد في البيت الثاني، ولا استشهاد في البيت الأول؛ فذكرهم إياه للتعلق بينهما في المعنى، وهو أنه جمع بين اللغتين، وهما إطلاق الألى على الذين في قوله: « وتبلى الألى يستلثمون »، وإطلاق الألى أيضًا على اللاتي في قوله: « على الألى تراهن » فافهم (١). الشاهد الثانى والعشرون بعد المائة (٢٠٢٠)

الله للشُّم الأُلاءِ كأنَّهُم سُيُوفٌ أجاد القينُ يومًا صِقَالَها اللهُ للشُّم الأُلاءِ كأنَّهُم اللهُ للسُّم الأُلاءِ كأنَّهُم اللهُ للسُّم اللهُ للسُّم اللهُ للسُّم اللهُ للسُّم اللهُ للسُّم اللهُ اللهُ

أقول: قائله هو كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة الأسود بن عامر بن عويمر الخزاعي، يكنى بأبي صخر، أحد عشاق العرب المشهورين به.

وهو صاحب عزة بنت جميل بن حفص بن إياس بن عبد العزى بن حاجب بن غفار ابن مليك (٤) بن ضمرة بن بكر بن عبد مناف بن كنانة بن حزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان، وله معها حكايات ونوادر وأمور مشهورة، وأكثر شعره فيها.

وكان يدخل على عبد الملك بن مروان وينشده، وكان رافضيًّا شديد التعصب لآل أبي طالب توفي سنة خمس ومائة بالمدينة، وكُثيّر: تصغير كثير، وإنما صغر لأنه كان حقيرًا شديد القصر، وكان يلقب ذب الذباب، والبيت المذكور من قصيدة هائية، وبعده قوله (°):

وقد مجعِلَتْ أَن تُرْعِيَ النَّفْثَ بالَها إلى الكفِّ لمَّا سَالَـمَتْ وانْسَلا لَهَا بَمَـوْزَنِ رَوّى بالسَّلِيطِ ذُبَالَهَا (٦)

٢ - وَأَشْعَرتُهَا نَفْثًا رِقِيقًا فَلَوْ تَرَى

٣- تحذُّرُها من حيثُ أمكنها الرقي

٤ - كأنَّهُم قصرًا مصابيخ راهب

وهو من الطويل.

١ – قوله: « أبى الله »: من الإباء، وهو شدة الامتناع، قوله: « للشُّم » بضم الشين المعجمة وتشديد الميم؛ وهو جمع أشم من الشمم (٧)، وهو ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه،

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك (١٩٣/١). (٢) توضيح المقاصد للمرادي (٢١٢).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل لكثير، وهو من قصيدة طويلة يمدح بها عبد الملك بن مروان، وقد بدأها بالغزل، وهي في الديوان ( ١٩٥/١ )، بشرح: مجيد طراد، وبيت الشاهد في: شرح التسهيل لابن مالك ( ١٩٥/١ )، وحاشية الصبان ( ١٤٩/١ )، والهمع ( ٨٣/١ ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): مليل.

<sup>(°)</sup> الأبيات الثلاثة في القصيدة: الديوان ( ١٥٢ ) بشرح مجيد طراد، دار الكتاب العربي؛ لكنها غير مرتبة، وليست بعد الشاهد كما ذكر الشارح ولكنها قبله.

<sup>(</sup>٦) هذه الأبيات قبل بيت الشاهد؛ حيث يوجد البيت الأول والثاني في الديوان ( ٥١ )، والبيت الثالث ( ٤٧ ). (٧) في ( أ ): من الشمم.

ومنه يقال: رجل أشم الأنف، وجبل أشم: طويل الرأس بَينِ الشمم، وقال أبو عمرو: أشم الرجل [ يشم ] (١) إشمامًا، وهو أن يمر رَافعًا رأسه، قوله: « أجادة » أحكم و « القين » بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون؛ وهو الحداد، ويجمع على قيون.

 ٢ - قوله: « وأشعرتها » أي: علمتها من الأشعار، يقال: أشعرته فشعر؛ أي: أدريته فدرى، و « النفث » بفتح النون وسكون الفاء وفي آخره ثاء مثلثة؛ وهو شبيه بالنفخ؛ وهو أقل من التفل، وقد نفث الراقى ينفُث وينفِث، ومنه: ﴿ ٱلنَّفَائُتِ فِي ٱلْمُقَكِ ﴾ [الفلن: ٤] وهن (٢) السواحر، قوله: « وقد جعلت » ... إلى آخره: جملة وقت حالًا، وقوله: « يا لها »: كلمة « يا »: حرف نداء واللام فيه للاستغاثة والتعجب، والضمير يرجع إلى عزة (٣).

٣ - قوله: « تحذَّرَها » منصوب بقوله « فلو ترى ».

٤ - قوله: « بالسليط »: وهو الزيت عند عامة العرب، وعند أهل اليمن: دهن السمسم، قوله: « ذبالها » بضم الذال المعجمة وتخفيف الباء الموحدة؛ وهو جمع ذبالة؛ وهي الفتيلة. الإعراب:

قوله: « أبى الله »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « للشم »: جار ومجرور في محل النصب على المفعولية، وقوله: « الألاء »: موصولة بمعنى الذين، وهو صفة للشم، قوله: « كأنهم سيوف »: جملة وقعت صلة للموصول، قوله « أجاد »: فعل ماض، و « القين »: فاعله، وقوله: « صقالها » كلام إضافي مفعوله، والجملة في محل الرفع؛ لأنها صفة لسيوف، قوله: « يومًا » نصب على الظرف. الاستشهاد فيه:

في قوله: « الألاء » (٤) فإنها موصول بمعنى « الذي » للجمع المذكر، ولهذا وصف بها المذكر. الشاهد الثالث والعشرون بعد المائة (٥،٠٠)

نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يَا ذِئْبُ يَصْطَحِبَانِ المُنْ عَاهَدْتَـنِي لا تَخُونُنِي اللهُ تَخُونُنِي اللهُ عَاهَدْتَـنِي اللهُ تَخُونُنِي

أقول: قائله هو الفرزدق، وهو من قصيدة يخاطب فيها الفرزدق الذئبَ الذي أتاه وهو نازل

(٢) في (أ): وهي.

(٤) في ( ب ): الأولى.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): لعزة.

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ٣٣ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة بدأها الفرزدق بحوار بينه وبين ذئب كان قد لقيه في سفر فقاسمه زاده، ثم افتخر في آخر القصيدة، الديوان ( ٤٠٠ )، وبيت الشاهد في كثير من مراجع النحو؛ منها: الكتاب ( ٨٤/٢ )، =

في بعض أسفاره في بادية، وكان قد أوقد نارًا، ثم رمي إليه من زاده وقال [ له ] (١): تعالَ تعش، ثم بعد ذلك ينبغي أن لا يخون أحد منا صاحبه؛ حتى نكون مثل الرجلين اللذين يصطحبان. وقال أبو عبيدة في كتاب الضيفان: ضاف الفرزدق ذئبًا ومعه لحم شاة مسلوخ، فألقى إليه ربع الشاة، وأراد أصحابه طرده فَنَهَاهُم، ثم ألقى الربع الآخر فشبع وتبختر، فقال الفرزدق (٢):

دَعَوْتُ لِنَارِي <sup>(٣)</sup> مَوهِنًا فَأَتَانِي ١ - وأَطْلَسَ عَسَّالِ وَمَا كَانَ صَاحِبًا وَإِيَاكَ فِي زَادِي لَمُشْتَرِكَانِ ٢ - فَلَمَّا أَتاني قلت دونك إِنَّنِي (٤) ٣ - فَبِتُّ أَقَد (٥) الزَّادَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ عَلَى ضَوْءِ نَارٍ مَرَّةً وَدُخَانِ ٤ - فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَكَشَّرَ ضَاحِكًا وَقَائِمُ سَيْفِي في يَدِي (١) مِمَكَانِ ه - تَعَشَّ فإن عَاهَدْتَنِي (٧) لا تَخُونُنِي نَكُنْ مِثْلَ مَنْ يَا ذِئْبُ يَصْطَحِبَانِ أُخَيِّين كَانَا أُرْضِعًا بِلِبَانِ ٦ - وَأَنْتَ امْرِقُ يَا ذِئْبُ وَالْغَدْرُ كُنْتُمَا ٧ - وَلَوْ غَيْرَنَا نَبَّهْتَ تَلْتَمِسُ القِرَى رماك بسَهْم (^) أو شَبَاةِ سِنَانِ ٨ - وَكُلُّ رَفِيقِي كُلُّ رَحْل وَإِنْ هُمَا تَعَاطَى القَنَا قَوْمَاهُمَا إِخْوَانِ

وهي من الطويل وفيه الحذف، ولا يخفى <sup>(٩)</sup> على الفَطِن.

١ - قوله: « وأطلس » أي: ورب أطلس؛ وهو الأغبر من الذئاب، قوله: « عسَّال »: صيغة مبالغة من العسلان؛ وهو مشي الذئب باضطراب وسرعة، قوله: « مَوْهِنًا » بفتح الميم وسكون الواو وكسر الهاء؛ وهو ساعة تمضي من الليل، وكذلك الوهن، قوله: « فأتاني » أي: فرأى النار فأتاني، ويروى: « دفعت » موضع « دعوت »، ويروى: « رفعت » فهو من المقلوب، أي رفعت له ناري فرآها فأتاني.

٢ – قوله: « فلما أتاني قلت دونك إنني » ويروى: « فلمَّا أتى قلت: ادن إنني » أي: أقرب وخذ أي: كل.

تعش فإن واثقتني لا تخونني

(١) ما بين المعقوفين سقط في النسخة (أ).

<sup>=</sup>والمقتضب ( ٢٩٥/٢ )، وابن يعيش ( ١٣٢/٢ )، وحاشية الصبان ( ١٥٣/١ )، ومغني اللبيب ( ٤٠٤ )، وفي الديوان ( ٦٢٨ ) بشرح على فاعور، روايته:

<sup>(</sup>٢) ديوان الفرزدق ( ٣٩٩ ) بشرح مجيد طراد، ط. دار الكتاب العربي.

<sup>(</sup>٣) في الديوان: بناري.

<sup>(</sup>٥) في الديوان: فبت أسوي...

<sup>(</sup>٧) في الديوان فإن واثقتني.

<sup>(</sup>٩) في (أ): لا يخفي.

نكن مثل من يا ذئب يصطحبان

<sup>(</sup>٤) في الديوان: فلما دنا قلت ادن دونك إنني....

<sup>(</sup>٦) في الديوان: من يدي.

<sup>(</sup>٨) في الديوان: أتاك بسهم.

- ٣ قوله: « أقد الزاد » أي: أقطعه، ويروى: فبت أسوي الزاد.
- ٤ قوله: « تَكُشَّرَ »: من الكشر وهو بدو الأسنان عند الضحك.
- وله: « تعش »: أمر من تعشى يتعشى، يخاطب به الذئب المذكور، وفي كتاب سيبويه: تعال فإن عاهدتنى ... إلخ (١).
- ٦ قوله: « أَخَيين »: تصغير أخوين، قوله: « بلبان » بكسر اللام، يقال: هذا أخوه بلبان أمه. قال ابن السكيت: ولا يقال: بلبن أمه، إنما اللبن الذي يشرب (٢).
- وله: « القِرى » بكسر القاف؛ الضيافة، قوله: « أو شباة سنان » أي: حدته، وشباة كل شيء: حده، وهو بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة، والسنان بكسر السين المهملة؛ حديدة الرمح.

 $\Lambda = [$  قوله  $]^{(7)}$ : ( و كل رفيقي كل رحل ) اعلم أن إعراب هذا البيت مشكل و كذا معناه، قوله  $]^{(3)}$ : ( كل ) في ( كل رحل ): زائدة و ( رحل ) بالحاء المهملة، وقوله: ( تعاطى ) أصله: تعاطيا، فَحَذْفُهُ  $]^{(9)}$  لامه للضرورة، أو وحد الضمير؛ لأن الرفيقين ليسا باثنين معينين، بل هما كثير، كقوله تعالى: ﴿ وَإِن طَابِهَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْنَـنَلُوا ﴾ [ الحجرات: ٩] ثم حمل على اللفظ؛ إذ قال: هما إخوان، وجملة ( هما إخوان ): خبر كل، وقوله: ( قوما ) إما بدل من الفتى؛ لأن قومهما من سببها؛ إذ معناه: تقاومهما، فحذف الزوائد، فهو بدل اشتمال، وإما مفعول لأجله أي: تعاطيا القنا لمقاومة كل منهما الآخر، أو مفعول مطلق من باب: ﴿ صُنْعَ ٱللّهِ ﴾ [ النمل: ] النمل: ] لأن تعاطى القنا يدل على تقاومهما.

ومعنى البيت: أن كل الرفقاء في السفر إذا استقروا رفيقين، فهما كالأخوين لاجتماعهما في السفر والصحبة، وإن تعاطى كل منهم مغالبة الآخر.

#### الإعراب:

قوله: « تعشَّ »: جملة من الفعل والفاعل، وهو أنت مستتر فيه، قوله: « فإن عاهدتني » إن: حرف شرط، و « عاهدتني »: جملة من فعل الشرط، وقوله: « لا تخونني » قيل: إنه جواب الشرط ولا محل لها من الإعراب (٦)، والحق أن يكون الجواب هو قوله: « نكن مثل من يا ذئب »، ويكون

<sup>(</sup>١) الكتاب لسيبويه ( ٢/٢٤ ) ( هارون ).

<sup>(</sup>٢) اللسان، مادة: « لبن » « وهو أخوه بلبان أمه بكسر اللام ولا يقال بلبن أمه، وإنما اللبن الذي يشرب من ناقة أو شاة أو غيرهما من البهائم.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ). ( ٤ ) في ( أ ): فقوله.

<sup>(</sup>٥) في (أ): فحذف.

<sup>(</sup>٢) حكمُ عليْها بأنها لا محل لها من الإعراب لدخول النفي غير المقترن بالفاء ولا إذا الفجائية. ينظر المغني ( ٤٠٩ ).

قوله: « لا تخونني »: جواب القسم الذي تضمنه عاهدتني، أو تكون جملة حالية، قوله: « مثل من »: كلام إضافي منصوب؛ لأنه خبر نكن، قوله: « من » موصولة، و « يصطحبان » صلتها، قوله: « يا ذئب » معترض بين الموصول وصلته.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مثل من يا ذئب يصطحبان » فإنه راعى معنى « من » في قوله: « يصطحبان » بالتثنية، و « من » التي بمعنى « الذي » يجوز في ضميرها اعتبار المعنى، واعتبار اللفظ وهو أكثر كقوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقَنُتَ مِنكُنَّ لِلّهِ ﴾ [ الأحزاب: ٣١]، وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ ﴾ [ يونس: ٤٠]، واعتبار المعنى نحو قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَهِعُونَ إِلَيْكُ ﴾ [ يونس: ٢٤] (١). الشاهد الرابع والعشرون بعد المائة (٢٠٣)

### الله عَلِيلِي وذُو يُـوَاصِـلُنِـي يَـرْمـي وَرَائِــي بـامْـسَـهـم وأمْسَلَمَهُ يَـرُمـي وَرَائِــي بـامْـسَـهـم وأمْسَلَمَهُ

أقول: قائله هو بجير بن غنمة أحد بني بولان بن عمرو بن الغوث بن طيئ، وبولان: حي من طيئ، وبولان: حي من طيئ، وهو أخو خالد بن غنمة الطائي، وهو شاعر جاهلي مقل، وركب ابن الناظم، وأبوه (٤) أيضًا صدر البيت على عجز بيت آخر؛ فإن الرواية فيه:

وإنّ مَـوْلايَ ذُو يُـعَـيُـرُنِـي لا إِحـنَـةِ بـينَنَا ولا حَـرَمَـهُ يَـنُصُرُنِي مِنْكَ غَيْرَ مُغتَـذِر يرمي ورائي بامسهم وامسلمه وفي رواية الجوهري: وذو يعاتبني (٥)، وكذا أنشده السهيلي (١).

(۱) (مَن) تستعمل اسمًا موصولًا للعاقل مطلقًا مذكرًا، أو مؤنثًا، أو مفردًا، أو مثنى، أو جمعًا، ولذا تسمى مشتركًا ويعين بعود الضمير عليه، ولك مراعاة المعنى عند مخالفة المعنى للفظ. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۳)، والدرر ( ۲٤/۱، ۲۰).

(۲) ابن الناظم ( ۳۲ ).

(٣) البيت من بحر المنسرح، وقد ذكر العيني قائله، وهو بجير بن غنمة الشاعر الجاهلي، وبيت الشاهد مركب من بيتين كما ذكر العيني، وانظر ترجمة الشاعر والبيتين في: المؤتلف والمختلف ( ٧١ ) ط. دار الجيل، وانظر الشاهد أيضًا في: مغني اللبيب ( ٤٨ )، وابن يعيش ( ١٧/٩ )، واللسان مادة: « أم »، والهمع ( ٧٩/١ ).

(٤) الرواية في شرح الكافية الشافية ( ١٦٥ ) د. أحمد هريدي: كما هو في الشاهد وليس مركبًا كما ذكر العيني، والمحقق ذكر ما قاله العيني من التركيب في البيت، وفيه ذكر أن اسم الشاعر هو بحير لا بجير.

(٥) الصحاح للجوهري مادة: « سلم ».

(٦) لم نعثر عليه في نتائج الفكر، وهو في الروض الأنف ( ٢٤٧/٢ )، وفيه يقول: « وَأَمَّا سَلِمَةُ بِكَسْرِ اللَّامِ فَهُمْ مِنْ الأنْصَارِ سُمّيَ بِالسّلِمَةِ وَاحِدَةِ السّلَام وَهِيَ الحْبِجَارَةُ، قَالَ الشّاعِرُ:

ذَاكَ خَلِيلِي وَذُو يُعَاتِبِي يَرْمِي وَرَاثِي بِالسَّهْمِ وَالسَّلِمَةِ ».

وهو من المنسرح، وهو الثاني من الدائرة الرابعة، وهي الدائرة المسماة بدائرة المشتبه، وهي مشتملة على ستة أبحر، وهي (١): السريع والمنسرح والخفيف والمضارع والمقتضب والمجتث، وهو في أصل الدائرة: مستفعلن مفعولات مستفعلن (٢) مرتين، وله ثلاثة أعاريض وثلاثة أضرب (٣) وهو مطوي العروض والضرب.

قوله: «خليلي » أي: صاحبي، قوله: « وذو يواصلني » أي: الذي يواصلني، قوله: « بامسهم » أي: بالسهم، قوله: « بامسلمة » أي: والسلمة، وهذا (³) على لغة أهل اليمن؛ فإنهم يجعلون عوض اللام ميمًا، فيقولون في الرجل: امرجل (°)، وفي الصحاح: هذه لغة حِمْير (¹)، وقال في المغرب: لغة طيئ، ومنه الحديث الذي رويناهُ من طريق الإمام أحمد كَلَيْهُ عن النبي عَلَيْهِ: « ليس من امبر امصيام في امسفر » (٧)، يريد: ليس من البر الصيام في السفر، و « السلمة » – بفتح السين واللام؛ واحدة السلم، وهي شجرة من شجر العضاة؛ كذا فسره البعلي في شرح الجرجانية (٨)، وتبعه على هذا أيضًا بعض المتأخرين، وليس كذلك، والصحيح أن السلمة ها هنا – بكسر اللام؛ هي واحدة السلم وهي الحجارة، ولما ذكر الجوهري السلمة بكسر اللام استشهد عليه بهذا البيت (٩)، والمعنى أيضًا يناسب هذا التفسير فافهم.

و « بنو سلمة » بطن من الأنصار، وليس في العرب سلمة - بكسر اللام سواهم، والسلمة - بفتح اللام: واحدة السلم بالفتح، وهو شجر العضاة، وسلمة أيضًا اسم رجل.

#### الإعراب:

قوله: « ذاك »: مبتدأ، و « خليلي »: خبره، قوله: « وذو »: موصول، وصلته قوله: « يواصلني » وهو عطف على الخبر، قوله: « يرمي »: خبر ثان، ويجوز أن يكون حالًا، ويقال: الواو في « وذو يعاتبني » زائدة. والجملة صفة لقوله: « ذاك » الذي هو مبتدأ، وقوله: « خليلي »: بدل من ذاك، وقوله: « يرمي »: خبر المبتدأ، وقال الشيخ جمال الدين: زعم الجوهري أن الواو زائدة، وكان ذلك؛ لأنه رأى أن قوله: « يرمي » محط الفائدة، فقدره خبرًا (١٠٠)، وقدر « خليلي » تابعًا للإشارة

<sup>(</sup>١) في ( ب ): مستفعل مفعولات مستفعل.

<sup>(</sup>٣) ينظر العروض الواضح لممدوح حقي ( ١٠٣ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) في ( أ ): وهذان.

<sup>(</sup>٥) ينظر الممتع لابن عصفور ( ٣٩٤/١ ) وشرح الشافية ( ٢١٦/٣ ) وابن يعيش ( ٣٤/١٠ )، والأمير على المغني ( ٧/١٠ )، والمعنى ( ٤/١ ) . والمعنى ( ٤/١ ).

<sup>(</sup>٦) الصحاح مادة: « سلم »، وهي لغة لحمير. (٧) مسند الإمام أحمد ( ٥/٤٣٤ ).

<sup>(</sup>٨) الفاخر في شرح جمل عبد القاهر للبعلي ( ٢٦ ) تحقيق: ممدوح محمد خسارة، الكويت ( ٢٠٠٢م ).

<sup>(</sup>٩) الصحاح للجوهري مادة: ١ سلم ٤. (١٠) في (أ): خبره.

لأنه بدل منها، لا نعت، بل ولا بيان؛ لأن البيان بالجامد كالنعت بالمشتق، ونعت الإشارة بما ليست فيه « أل » ممتنع، وبهذا أبطل أبو الفتح كون ( بَعْلِي ) فيمن رفع ( شيخًا ) بيانًا انتهى (١٠).

قلت: فيه نظر من وجهين:

الأول: أن زيادة الواو قليلة.

والثاني: أن اسم الإشارة لا يوصف إلا بما فيه «أل »؛ كما تقول: يا هذا الرجل، وهو وصلة لندائه، ويكون حينئذ كأي في لزوم نعته ووجوب رفعه، أو بموصول مصدر بأل نحو: يا هذا الذي فعل كذا (٢)، قوله: « ورائي » نصب على الظرف، قوله: « بامسهم »: جار ومجرور يتعلق بقوله: يرمى، وقوله: « وامسلمة »: عطف عليه.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « على أن « ذو » بمعنى الذي للمذكر؛ كما أن ذو بمعنى التي في قوله (٣):

وبئري ذو حفرت وذو طويت

والزمخشري استشهد به على مجيء الميم مكان لام التعريف في الموضعين (٤). الشاهد الخامس والعشرون بعد المائة (٥،٢)

النُّهُ عَلَى الخُّنَا وأَبْغَضُ العُجْمَ نَاطِقًا إلى ربُّنا صوتُ الحمار اليُجَدُّعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

أقول: قائله هو ذو الخِرَقِ الطُّهَوِيّ، واسمه: دينار بن هلال، شاعر جاهلي، وهو من قصيدة

<sup>(</sup>١) قال أبو الفتح: « الرفع في ﴿ وَهَلَذَا بَشَلِي شَيْخًا ﴾ [ هرد: ٧٧] من أربعة أوجه: أحدها: أن يكون شيخ خبر مبتدأ محذوف؛ كأنه قال: هذا شيخ.. والثاني: أن يكون بعلي بدلًا من ( هذا ) و( شيخ ) هو الخبر. والثالث: أن يكون ( بعلي (شيخ ) بدلًا من ( بعلي )، وكأنه قال: هذا شيخ؛ كما كان التقدير فيما قبله: بعلي شيخ، والرابع: أن يكون: ( بعلي وشيخ ) جميعًا خبرًا عن هذا؛ كقولك: هذا حلو حامض.. فإن قلت: فهل تجيز أن يكون ( بعلي ) وصفًا لهذا؟ قبل: لا، وذلك أن هذا ونحوه من أسماء الإشارة لا يوصف بالمضاف؛ ألا تراهم لم يجيزوا: مررت بهذا ذي المال؛ كما أجازوا: مررت بهذا الغلام؟ وإذا لم يجز أن يكون ( بعلي ) وصفًا لهذا، من حيث ذكرنا، لم يجز أيضًا أن يكون عطف بيان له؛ لأن صورة عطف البيان صورة الصفة فافهم ذلك.... » ينظر المحتسب ( ٢١٤/١، ٣٢٥ ).

<sup>(</sup>٢) من أحوال النداء باسم الإشارة أن يجعل وصلة لنداء ما فيه أل فيلزم نعته ووجرب رفعه فيكون كأي، ولا ينعت إلا بمصحوب أل الجنسية، أو بموصول بمصدر بأل نحو: يا هذا الرجل، ويا هذا الذي فعل، ولا يجوز الاقتصار عليه دون وصفه، لكنه وصلة لنداء غيره. ينظر توضيح المقاصد للمرادي (٣٩١/٣)، وشرح التسهيل لابن مالك (٣٩٨/٣، ٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ١٠٨ ). (٤) ينظر المفصل للزمخشري (٣٢٦) دار الجيل، وابن يعيش (١٧/٨).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم (٣٦).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، وهو لذي الخرق الطهوي، من قصيدة عدتها سبعة أبيات في الخزانة ( ٣٠٤/١ )، وبيت =

#### عينية، وأولها:

ا أَتَانِي كَلامُ التَعْلَبِي بنُ دَيْسَقِ فَفِي أيِّ هذا ويله يَتَتَرَّعُ
 عَوُلُ الخَنَا وأَبْعَضُ العُجْمَ نَاطِقًا إلى ربّنا صوتُ الحمار اليُجَدَّعُ
 ع فهلًا تمنّاهَا إذا الحرب الآقح وذو النّبَوَانِ قَبِرُهُ يَتَصَدَّعُ
 ع ويأتك حَيَّا دارم وهُمَا معًا ويأتك ألفٌ من طُهيَّة أَقْرَعُ
 و ومن جُحْرِه ذي الشِّيْحَةِ اليَتَقَصَّعُ
 و ومن جُحْرِه ذي الشِّيْحَةِ اليَتَقَصَّعُ النَّوْمَا لَيْ الْفَارِسَ الخير منكم
 و ونحن أخذنا الفارسَ الخير منكم
 و ونحن أخذنا قد علمتم أسِيرَكُم
 يسارًا فنُحْذِي (۱) من يسارٍ ونقعُ

وقد ذكر أبو زيد هذه الأبيات في نوادره على هذا النمط (٢)، ووهم الجوهري؛ حيث نسب البيت المستشهد به على الكتاب، وقال: إنه من أبيات الكتاب (٣).

#### وهي من الطويل.

١ – قوله: « التغلبي » بالتاء المثناة من فوق والغين المعجمة، و « ديسق » بفتح الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح السين المهملة وفي آخره قاف؛ وهو علم منقول من الديسق؛ وهو بياض الشراب (٤) وترقرقه، قوله: « يتترع » بتاءيْن من فوق بعد ياء المضارعة؛ ومعناه: يتسرع، وهكذا روى أيضًا.

٢ - قوله: « يقول » أي: يفوه ويتكلم، و « الخنا » بفتح الخاء المعجمة والنون؛ وهو الفحش من الكلام، يقال: كلام خن وكلمة خنية، وقد خَنِي عليه بالكسر وأخنى عليه في منطقه؛ إذا فحش.

قوله: « وأبغض العجم » بضم العين وسكون الجيم؛ جمع أعجم، وهو الحيوان، ومؤنثه: عجماء والأعجم أيضًا: من يكون في لسانه عجمة، وإن أفصح بالعربية، قوله: « اليجدع »: من الجدع، وهو قطع الأذن، ويقال (°): حمار مجدع أي: مقطوع الأذن، ويقال: إن الحمار إذا كان مقطوع الأذن يكون صوته أرفع.

٤ - قوله: « طهية » بضم الطاء وفتح الهاء وتشديد الياء آخر الحروف؛ وهي حي من تميم،

<sup>=</sup>الشاهد أول بيت يشرحه البغدادي في الخزانة، وهو أيضًا في الإنصاف ( ١٥١ )، والهمع ( ٨٥/١ )، والدرر ( ٦١/١ ). (١) في ( ب ): فيجدي.

<sup>(</sup>٢) النوادر في اللغة ( ٦٧ )، شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٠١/١ )، والخزانة ( ١٤/١ ).

<sup>(</sup>٣) الصحاح للجوهري، مادة: ( جدع ) وهو غير موجود بالكتاب.

<sup>(</sup>٤) في (أ): السراب. (٥) في (أ): يقال.

شواهد الموصول \_\_\_\_\_\_\_ شواهد الموصول \_\_\_\_\_\_

قوله: « أقرع » أي: تام.

٥ - قوله: « ويستخرج اليربوع من نافقائه » بفتح الياء، وهي دويبة تحفر الأرض، والياء فيه زائدة؛ لأنه لا يوجد في كلام العرب فعلول بالفتح (١).

قوله: « من نافقائه » النافقاء: إحدى جحر اليربوع، و « القاصعاء » وهي الأخرى، فاليربوع يحفر له موضعًا تحت الأرض، ويجعل له بابين، أحدهما: يسمى القاصعاء، وهي التي يتقصع فيها؛ أي يدخل، ويجمع على قواصع، والأخرى تسمى: النافقاء، يكتمها ولا يفتحها، بل يرققها فإذا أتى الصياد من قبل القاصعاء هرب وأتى النافقاء فدفعها برأسه وخرج منها، وتجمع على: نوافق، ومنه اشتقاق اسم المنافق؛ لأنه أظهر الإيمان وكتم الكفر (٢).

وقوله: « ذي الشيحة » بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وبالحاء المهملة؛ وهو نبت معروف، هكذا رواه أبو عمرو الزاهد: <sup>(٣)</sup> ذي الشيحة بالحاء المهملة، وقال: لكل يربوع شيحة عند جحره، ورواه أبو محمد الأسود <sup>(٤)</sup>: « ذي الشيخة » بالحاء المعجمة، أي وفتح الشين ] <sup>(٥)</sup>، والشيخة: رملة بيضاء في بلاد بني أسد، وحنظلة. ذكره الصاغاني <sup>(١)</sup>، ثم قال: قال ذو الحررق الطهوي: ويستخرج اليربوع من نافقائه ... إلخ، وذكره بالحاء المعجمة، ويروى بالشيحة بباء الجر، وكذا وقع في نوادر أبي زيد <sup>(٧)</sup>.

قوله: « اليتقصع » أي: يدخل، هكذا رواه أبو محمد الخوارزمي <sup>(٨)</sup> عن الرياشي <sup>(٩)</sup>، ووقع في نوادر أبي زيد: المتقصع، ثم فسره وقال: المتقصع: متفعّل، من القاصعاء <sup>(١٠)</sup>.

٦ - قوله: « يكرع » أي: يقطع أكارعه.

(٣) وهو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، أبو عمرو الزاهد، له: اليواقيت، وشرح الفصيح، وغيرهما (ت ٣٤٥هـ). البغية ( ١٦٤/١ ).

(٥) ما بين المعقوفين سقط من النسخة ( أ ). (٦) ينظر الخزانة ( ١٩/١ )، وفيه: أنه قول الجرمي.

<sup>(</sup>١) لم يرد في كلام العرب فعلول بفتح الفاء إلا مخففًا من الضم؛ كقولهم: ذَرْنُوق، وبَرْعوم، وبرشوم، وصندوق، وصحفوق، وصعفوق. هذه لم يسمع فيها الضم، وقد قيل: إنه لفظ أعجمي. ينظر الممتع ( ١٥٠، ١٥٠ ). (٢) في ( أ ): وأخفى الكفر.

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن أحمد أبو محمد الأعرابي، المعروف بالأسود الغندجاني، نسبة إلى غندجان، بالفتح وهي بلد بفارس، له: فرحة الأديب في الرد على أبي سعيد السيرافي في شرح أبيات سيبويه، وله: ضالة الأديب في الرد على ابن الأعرابي في النوادر، وله: نزهة الأديب في الرد على أبي على الفارسي وغيرها (ت ٤٢٨هـ).

<sup>(</sup>٧) النوادر في اللغة ( ٢٧٦ ).

<sup>(</sup>٨) محمد بن العباس الخوارزمي، أحد الشعراء العلماء (ت ٣٨٣هـ). معجم الأدباء (١٠١/١).

<sup>(</sup>٩) أي: بالبناء للمفعول. ينظر الخزانة ( ١٩/١ ).

<sup>(</sup>١٠) النوادر في اللغة ( ٢٧٧ ) وما بعدها، والخزانة ( ١٩/١ ).

٧ - قوله: « فَتُحذِي »: من الإحذاء، وهو الإعطاء، يقال: أحذيته من الغنيمة أي: أعطيته منها، والاسم: الحُذْيَا على فُعلى بالضم، وهو القسمة من الغنيمة، ومادته: حاء مهملة وذال معجمة، قوله: « وننقع » بالقاف، أي: نروى، وقال الرياشي: حفظى وتمنع، قلت: هو أنسب لقوله: فنحذي (١) فافهم.
 الإعراب:

قوله: « يقول »: جملة من الفعل والفاعل، و « الخنا »: مفعوله، وقد قلنا: إن معنى يقول: يفوه؛ فلا يستدعي الجملة لتكون مقولًا له، و « وأبغض العجم »: كلام إضافي مبتدأ، وخبره قوله: « صوت الحمار ».

فإن قلت: صوت الحمار حدث، فكيف يقع خبرًا عن الجثة؟ فإن أبغض مضاف للجثة <sup>(۲)</sup>، وهي العجم فيكون جثة؛ لأن أفعل التفضيل بعض ما أضيف إليه.

قلت: تقدير الكلام: أبغض أصوات العجم، فافهم.

قوله: « ناطقًا » أي: مصوتًا أو رافعًا صوته، وانتصابه على أنه حال من المبتدأ وهو « أبغض » على رأي من يجوز وقوع الحال منه (٣)، ويحتمل أن يكون من فاعل يقول، إلا أنه من حيث اللفظ ضعيف للفاصل بين المبتدأ وخبره بأجنبي، ولا يجوز أن يكون حالًا من الحمار؛ لأن تابع المضاف إليه لا يتقدم على المضاف (٤).

قيل: ولا يجوز أن يكون أيضًا من العجم؛ لتذكير الحال، اللَّهم إلا أن يقال: ناطقًا بمعنى: ذات نطق، أو بمعنى المذكور، أي: ناطقًا ذلك، أي المذكور. قلت: يجوز أن يكون حالًا من العجم، وتصح الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف عاملًا في الحال أو كان بعض المضاف إليه وكلاهما موجود هنا (٥) وكان حقه أن يقال: ناطقة أو ناطقان، إلا أنه أناب المفرد عن الجمع للضرورة كقوله (١):

## كلوا في بعض بطنكم تعفقوا

<sup>(</sup>١) ينظر الحزانة ( ٢٠/١ ). (٢) في ( أ ): إلى الجثة.

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب ( ٢/٢٥، ٨٨ - ٩٠ ).

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك: « المضاف إليه كصلة للمضاف؛ فلا يقدم على المضاف معمول المضاف إليه، كما لا يتقدم على الموصول معمول الصلة ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٣٦/٣ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر توضيح المقاصد للمرادي (٢/١٥٠، ١٥١).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الوافر غير منسوب في مراجعه، وهو في المقتضب ( ١٧٢/٢ )، وابن يعيش ( ٢٢/٦ )، والمحتسب ( ٨٧/٢ )، والهمع ( ٥٠/١ )، والدرر ( ٢٥/١ ).

وشاهده: هو إنابة المفرد عن الجمع في قوله: « في بعض بطنكم ».

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « اليجدع »: حيث أدخل الألف واللام [ فيه ] (١) على الفعل المضارع؛ لأنه أجراه مجرى الصفة؛ لأنه مثلها في المعنى، وأجيب على هذا أنه ضرورة (٢)، وقيل: إنه لا ضرورة فيه؛ لأنه كان يمكن أن يقول: يجدع، بدون الألف واللام لاستقامة الوزن (٣) وكذا يقول: المتقصع في البيت الآخر، (قلت): ذلك مسلم، وأما في هذا فيلزم (١) الإقواء (٥) في البيت، وهو عيب (١).

الشاهد السادس والعشرون بعد المائة (٧،٨)

المُعَقِّبِ المُعَقِّبِ البَغْيُ أَهْلَ البَغْيِ مَا يَنْهَى امْراً حَازِمًا أَنْ يَسْأَما يَنْهَى امْراً حَازِمًا أَنْ يَسْأَما

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط المجزوء السالم.

ومعنى البيت: في الشيء الذي يعقب البغي أهلَ البغي من النكال ما يمنع الرجل الحازم أن يسأم من سلوك طريق السداد، و « البغي »: هو الظلم والعدوان، و « الحازم »: من الحزم، وهو ضبط الأمر وتوثيقه، قوله: « أن يسأما »: من سئم (٩) الرجل يسأم، من باب علم يعلم سأمًا وسآمة وسأمًا إذا مَلَّ.

### الإعراب:

قوله: « في المعقب البغي » المعقب: اسم فاعل، من أعقب، فهو مما يتعدى إلى مفعولين، قال تعالى: ﴿ فَأَعَقَبَهُمْ نِفَاقًا ﴾ [التوبة: ٧٧] والبغي: مرفوع لأنه فاعله، و « أهل البغي »: كلام إضافي مفعول أول، والمفعول الثاني هو العائد المحذوف، والأصل: في المعقبه، والألف واللام فيه بمعنى الذي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) قال ابن السراج في كتاب الأصول: « لما احتاج إلى رفع القافية قلب الاسم فعلًا وهو من أقبح ضرورات الشعر » ينظر الحزانة ( ١٤/١ ).

<sup>(</sup>٣) هو قول ابن مالك في شرح التسهيل (٢٠٢/١). (٤) في (أ): يلزم.

<sup>(</sup>٥) الإقواء هو: اختلاف حركة الروي المطلق بضم وكسر، وهو اختلاف قريب مثل: هاتِفُ وخائِفِ. ينظر العروض الواضح ( ١٤٢ ).

<sup>(</sup>٦) رد عليه البغدادي في الحزانة ( ١٤/١ ) « بأنه لا يلزمه الإقواء؛ لأن « اليربوع » مرفوع، و « المقتصع » وصفه. وينظر تعليق الفرائد للدماميني ( ٢١٤/٢ – ٢١٨ ).

<sup>(</sup>٧) ابن الناظم ( ٣٧ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٥١/١ ).

 <sup>(</sup>٨) البيت من مخلع البسيط، وهو لقائل مجهول، وانظره بعد مرجعيه السابقين في حاشية الصبان على شرح الأشموني
 (١٧١/١).

<sup>(</sup>٩) في (ب): سأم.

والعائد محذوف كما قدرنا، والجملة خبر عن قوله: « ما ينهى » وكلمة: « ما »: مبتدأ مؤخر وهي موصولة، و « ينهى » صلتها ويجوز أن تكون « ما » موصوفة، قوله: « امرأ » مفعول لقوله: « ينهى »، و « حازمًا »: صفة له، قوله: « أن يسأما » أن: مصدرية، والتقدير: ينهى امرأ عن السآمة في سلوك طريق السداد.

### الاستشهاد فيه:

على حذف العائد المنصوب بالوصف، وهو قوله: « في المعقب البغي » أي: في الذي يعقبه البغي كما ذكرنا (١) وهو قليل، والكثير حذف العائد المنصوب بالفعل، وقد قيل: إن هذا لا يحسن مثالًا لما في النظم؛ لأن كلام الناظم في الحذف المقيس في النثر، ومتى كان الموصول (٢) الألف واللام كان الحذف ضرورة (٣).

# الشاهد السابع والعشرون بعد المائة (١٠٥)

|  | يَمِينِي بإِدْرَاكِ الذِي كُنْتُ طَالِبًا | النَّنَ عَيْنِي تِلادِي إِذَا انْثَنَتْ عَيْنِي تِلادِي إِذَا انْثَنَتْ |
|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|--|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

أقول: قائله هو سعد بن ناشب من بني مازن بن مالك بن عمرو بن تميم، وكان أصاب دمًا فهدم بلال دارَه، ويقال: إن الحجاج هو الذي هدم دارَه بالبصرة وحرَّقَها، وهو من قصيدة بائية من الطويل وأولها هو قوله:

## ١ - سأَغْسِلُ عَنِّي العَارَ بالسَّيْفِ جَالِبًا علَى قضاءُ اللَّه ما كانَ جَالِبًا

(١) ينظر الشاهد رقم ( ١١٥، ١١٦ ). (٢) في ( ب ): الموصوف.

(٣) العائد المنصوب إذا كان منفصلًا لم يجز حذفه وإن كان متصلًا يكون بفعل أو وصف أو حرف، فإن اتصل بفعل أو وصف جاز حذفه، إلا أن حذف المنصوب بالفعل أكثر من حذف المنصوب بالوصف، وإن كان منتصبًا بحرف لم يجز حذفه، وفي حذف العائد المنصوب بوصف هو صلة أل خمسة أقوال: الأول: المنع مطلقًا وعليه الجمهور نحو: الضاربها زيدًا هند، والثاني: الجواز مطلقًا نحو قول الشاعر من البسيط:

#### ما المستفز الهوى محمود عاقبة ولو أتيح له صفو بالا كدر

وكذا بيت الشاهد، والثالث: إن لم يدل عليه دليل لم يجز فلا تقول: جاءني الضارب زيد؛ لأنه لا يدري: هل الضمير المحذوف مفرد أو غير مفرد؟ والرابع: إن كان الوصف الواقع في صلتها مأخوذًا من متعد إلى واحد فالإثبات فصيح والحذف قليل نحو: الضاربه زيد، والضارب زيد، والحامس: أنه خاص بالضرورة. ينظر همع الهوامع للسيوطي ( ٨٩/١)، وتوضيح المقاصد ( ٢٥٠/١).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٣٧ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، وهو لسعد بن ناشب الشاعر الإسلامي في الدولة المروانية، وهو من قصيدة في ديوان الحماسة لأبي تمام بشرح المرزوقي ( ٦٧/١ ) عدتها تسعة أبيات، وكذا في الحزانة ( ١٤١/٨ )، وأما البيتان الأخيران فهما في العيني من شرح الشواهد لابن هشام، وبيت الشاهد في شرح الأشموني ( ١٧٢/١ ).

لِعِرْضِي مِنْ بَاقِي المَذَمَّةِ حَاجِبا السخ السخ السخ الشراتُ كريمٌ لا يخاف العَوَاقِبا يهمُ بهِ منْ مُفْظِع الأمرِ صَاحِبا وَلَمْ يَأْتِ مَا يَأْتِي مِنَ الأَمْرِ هَائِبا اللَّي المَوْتِ خَوَّاصًا إِلَيْهِ الكَرَائِبا وَنَكَّبَ عَنْ ذِكْرِ العَوَاقِبِ جَانِبا وَلَمْ يَرْضَ إِلَّا قَائِمَ السَّيْفِ صَاحِبا وَلَمْ يَرْضَ إِلَّا قَائِمَ السَّيْفِ صَاحِبا جَنَانًا لأَكْنَافِ الخَاوِفِ رَاكِبا جَنَانًا لأَكْنَافِ الخَاوِفِ رَاكِبا إِذَا الشَّرُ أَبْدَى بالنَّهَارِ كَوَاكِبا إِذَا الشَّرُ أَبْدَى بالنَّهَارِ كَوَاكِبا

٣ – قوله: « تلادي » بكسر التاء المثناة من فوق؛ وهو ما تنتجه أنت من مال ومال تليد، قال ابن فارس: التليد: ما اشتريته صغيرًا فنبت (١) عندك (٢)، وأراد بقوله: « ويصغر في عيني تلادي » صغرَ القدرِ، وخص التلاد؛ لأن النفس به أضن، ونبه بهذا الكلام على أنه كما يخف على قلبه ترك الدار خشية التزام العار، كذلك يقل في عينيه إنفاق المال عند إدراك المطلوب، قوله: « إذا انصرفت.

المعنى: يحقر في عيني أعز أموالي ولا أراه [ شيئًا ] (٣) إذا ظفرت بإدراك ما أنا طالبه.

وله: « أخي عزمات » ويروى: أخي غمران؛ وهي معظم الماء ومجتمعه، قوله: « من مفظع الأمر » بالظاء المعجمة أي: من معضل الأمر – بالضاد.

٦ - قوله: « لم تردع »: من الردع، وهو الكف.

٧ - قوله: « فيا لرزام »: قبيلة.

٨ - قوله: « هم » أي: قصد، قوله: « عزمه » يروى بإضافة العزم إلى ضميره، وعزمة بالتأنيث.

٩ - قوله: « ولم يستشر في أمره » ويروى: في رأيه، قوله: « غير نفسه » ويروى: غير عزمه

<sup>(</sup>١) في ( ب ): فثبت.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة: « تلد »، تحقيق: عبد السلام هارون.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

بإضافة العزم إلى الضمير، قوله: « صاحبًا » إما مفعول « يرضى »، فالمستثنى مقدم، وإما حال من المستثنى (١) والاستثناء مفرغ.

### الإعراب:

قوله: « تلادي »: فاعل لقوله: « ويصغر »، قوله: « عيني »: فاعل لقوله: « إذا انثنت » وجواب « إذا » تقدم عليه وهو قوله: « يصغر » والباء في: « بإدراك » يتعلق بها، وقوله: « كنت طالبًا »: جملة وقعت صلة الموصول.

### الاستشهاد فيه:

على حذف العائد المجرور بإضافة الوصف إليه وهو (٢) قوله: « كنت طالبا » أي كنت طالبه » أي كنت طالبه » أي كنت طالبه، كما في قوله تعالى: ﴿ فَٱفْضِ مَآ أَنتَ قَاضٍ ﴾ [ طه: ٧٢ ] أي: ما أنت قاضيه (٣).

### الشاهد الثامن والعشرون بعد المائة (١٠٥)

# اللَّهُ اللَّهُ عَا أُطَوِّفُ ثُمَّ آوِي إِلَى بَيْتِ قَعِيدَتُهُ لَكَاعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَكَاعِ

أقول: قائله هو الحطيئة، واسمه جرول بن أوس بن جؤية بن مخزوم بن غالب بن قطيعة بن عبس ابن بغيض بن ريث بن غطفان، ويكنى: أبا مُلَيْكَة، وجرول (١) في اللغة: الحجر، والحطيئة: تصغير حطأة؛ وهي الضرطة، قال الجوهري: الحطيئة: الرجل القصير (٧)، قال ثعلب (٨): سمي الحطيئة لدمامته (٩)، قدم الحطيئة المدينة أول خلافة عمر بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنه - والحطيئة

كَذَاك حذَّف ما بوصف خَفضًا كأنت قاض بعد أمر من قضى

<sup>(</sup>١) في ( ب ): الاستثناء. (٢) في ( ب ): وهي.

<sup>(</sup>٣) قال المصرح: ﴿ ويجوز حذف العائد المجرور بالإضافة إن كان المضاف الجار للعائد وصفًا ناصبًا للعائد تقديرًا بأن كان اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال غير ماض خلافًا للكسائي نحو: ﴿ فَٱقْضِى مَا آنَتَ قَاضٍ ﴾ [طه: ٢٧] والأصل: فاقض الذي أنت قاضيه، فحذُف العائد على ما، وهو موصول اسمي ٨. التصريح بمضمون التوضيح ( ١٤٦/١)، وينظر شرح الأشموني ( ١٧٢/١)، وشرح التسهيل للمرادي ( ٢٠٥/١، ٢٠٦)، قال ابن مالك:

<sup>(</sup>٤) شرح ابن عقيل ( ١٣٩/١ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الوافر للحطيئة، وهو في ديوانه ( ٢٥٠ ) بشرح ورواية ابن السكيت، تحقيق دكتور حنا الحتي، وينظر الخزانة ( ٤٠٤/٢ )، والكامل ( ٣٣٨ )، وشرح المفصل لابن يعيش ( ٥٧/٤ )، والهمع ( ٨٢/١ ).

<sup>(</sup>٦) في (أ): والجرول. (٧) الصحاح، مادة: « حطأ ».

<sup>(</sup>٨) ثعلب: هو أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني أبو العباس ثعلب، صنف: المصون في النحو، واختلاف النحويين، والتصغير، والوقف والابتداء، والمجالس وهو مطبوع ومشهور، والفصيح، وغيرها توفي سنة ( ٣٩١هـ ) بغية الوعاة للسيوطي ( ٣٩٦/١ ٣٩٧).

<sup>(</sup>٩) الخزانة ( ٤٠٦/٢ ).

يهجو بهذا البيت امرأته.

وهو من الوافر وفيه العصب – بمهملتين والقطف.

قوله: « أطوف ما أطوف » تطويفًا وتطوافًا، والتشديد فيه للتكثير، وأراد: أكثر من الدوران والطواف، ويروى: أُطَرّد بالدال المهملة، وهو مثل: أطوف، وهكذا رواه يعقوب (١).

قوله: «ثم آوي إلى بيت »: من أوى الإنسان إلى منزله يأوي أويًا، قوله: «قعيدته » قعيدة الرجل: امرأته، وقعيده: الذي يصاحبه في قعوده، فعيل بمعنى فاعل، وتجمع القعيدة على قعائد، وأما قوله تعالى: ﴿ وَٱلْقَوَعِدُ مِنَ ٱلنِسَكَاءِ ﴾ [النور: ٦٠] فهي جمع قاعد، وهي المرأة المسنة الكبيرة هكذا يقال بغير هاء، أي أنها ذات قعود، وأما قاعدة فهي فاعلة من قعدت قعودًا، ويجمع على قواعد - أيضًا -.

قوله: « لكاع » بفتح اللام والكاف، على وزن قطام، وتوصف به المرأة، ويقال للرجل: لكع وللمرأة: لكاع وهو اللئيم، ويقال: الوسخ، ويقال: الحبيث، واشتقاقه من: لكع يلكع لكعًا، وقال ابن فارس: لَكُعَ الرجل إذا لؤُم لكاعةً فهو ألكع، يقال: يا لُكع وللاثنين: يا ذَوَيْ (٢) لُكَع، ويقولون: بنو لَكِيعَة، وقال: واشتقاق ذلك من اللكع وهو الوسخ (٣).

قلت: هذه الصفة تستعمل في سبِّ الإناث نحو: يا لكاع، وياخباث، وهو عند سيبويه مقيس في كل وصف ثلاثي، ولا يستعمل إلا مبنيًّا على الكسر لشبهه بنزال، فلكاع معدول عن لكعة، وخباث معدول عن خبثة (1).

أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاع

<sup>(</sup>١) يقصد به ابن السكيت، وروايته للبيت في الديوان بشرحه هي:

<sup>(</sup>٢) في النسخة ( أ ): يا ذوي.

<sup>(</sup>٣) ينظر معجم مقاييس اللغة: « لكع » وفيه يقول: « لكُع الرجل إذا لؤُم لكاعة وهو ألكع، يقال: يا لُكع، وللاثنين: يا ذَوَيْ لُكع، ويقولون: بنو اللكيعة، قالوا: وقياس ذلك: اللكُع وهو الوسخ ».

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه: « واعلم أن فَعَال جائزة من كل ما كان على بناء: فَعَل أُو فَعُل أُو فَعُل ولا يجوز من أفعلت؛ لأنا لم نسمعه من بنات الأربعة، إلا أن تسمع شيئًا فتجيزه فيما سمعت ولا تجاوزه، فمن ذلك: قرقار وعرعار، واعلم أن فَعَال ليس بمطرد في الصفات نحو: حلاق، ولا في مصدر نحو فجار، وإنما يطرد هذا الباب في النداء وفي الأمر ». ينظر ( ٢٨٠/١).

وقال: « فالحد في جميع هذا فعل ولكنه معدول عن حده وحرك آخره؛ لأنه لا يكون بعد الألف ساكن وحرك بالكسر؛ لأن الكسر مما يؤنث به.... ومما جاء من الوصف منادى وغير منادى: يا خباث ويا لكاع فهذا اسم للخبيثة وللكعاء ». ينظر ( ٢٧٢/٣، ٢٧٣ ).

22

### الإعراب:

قوله: « أطوف »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « ما أطوف » كلمة ( ما ) مصدرية. والمعنى: أطوف الطواف الكثير وهو من المصادر السادة مسد الظروف؛ كأنه قال: مدة طوافي.

قوله: « ثم آوي »: جملة من الفعل والفاعل، عطف على قوله: « أطوف » و « إلى بيت » يتعلق به، قوله: « قعيدته » مبتدأ، و « لكاع »: خبره، والجملة صفة للبيت.

فإن قلت: هذه الصيغة لا تستعمل إلا في النداء فكيف حكمها؟

قلتُ: تقع في غير النداء في ضرورة الشعر ومنه البيت، و « لكاع » ها هنا مبني على الكسر ولكنه في محل الرفع على الخبرية.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ما أطوف » وذلك لأنه أوصل ما المصدرية [ الظرفية ] (١) بالفعل المضارع المثبت وهو قليل، [ والأكثر ] (٢) أن توصل المصدرية بالماضي، أو بالمضارع المنفي بلم نحو: لا أصحبك ما لم تضرب زيدًا (٣).

وفيه استشهاد آخر: وهو أن فِعال لا يستعمل في غير النداء إلا نادرًا، فلا يجوز في السعة: جاءتني لكاع، إلا أن يجعل لكاع علمًا للمرأة ثم يعدل عنه، هكذا قال عبد القاهر الجرجاني رحمه الله تعالى – (<sup>1)</sup> وإنما اختص بالنداء أشباه هذا؛ لأن التعريف لا يكون إلا به؛ ألا ترى أن نحو خبيثة وفاسقة ليس بعلم، وإنما يتعرف بالنداء؛ فلهذا خص بالنداء في حال السعة (°).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الخزانة ( ٤٠٥/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ١٦٠/١ ).

<sup>(</sup>٤) المقتصد في شرح الإيضاح ( ١٠٢٣ )، ونصه يقول: « ولا يجوز أن تقول في الكلام: جاءني لكاع؛ إلا أن يجعل لكاع علمًا لامرأة ثم تعدل عنه ».

<sup>(</sup>٥) قال المبرد في الكامل: « يقال في النداء للتيم: يا لكع، وللأنثى: يا لكاع؛ لأنه موضع معرفة، فإن لم ترد أن تعدله عن جهة قلت للرجل: يا ألكع، وللأنثى: يا لكعاء، وهذا موضع كلام إضافي تقع فيه النكرة، وقد جاء في الحديث: « لا تقوم الساعة حتى يلي أمور الناس لكع ابن لكع » فهذا كناية عن اللئيم ابن اللئيم. وهذا بمنزلة عمر ينصرف في النكرة ولا ينصرف في المعرفة، ولكاع مبني على الكسر، وقد اضطر الحطيفة فذكر لكاع في غير النداء، فقال يهجو امرأته: ( ... البيت ) ». ينظر الكامل ( ٣٣٨، ٣٣٩ ) مختصر، وينظر الخزانة ( ٢٥/٢ )، وتوضيح المقاصد ( ١٠/٤ ).

# الشاهد التاسع والعشرون بعد المائة (١،١)

#### 

أقول: قائله راجز لم أقف على اسمه، وهو من الرجز المسدس.

قوله: « على المعه » أي على الذي معه، قوله: « فهو حر » بفتح الحاء وكسر الراء؛ أي: فهو جدير لائق بعيشة واسعة، يقال: فلان حر بكذا، وهم أحراء بكذا، وكذا يقال: فلان حري بكذا؛ على وزن فعيل، وحري بكذا، وبالحري أن يكون كذا – بفتح الحاء والراء، أي: جدير وخليق، والمثقل يثنى ويجمع ويؤنث، تقول: حريان وحريون وحرية، والمخفف يقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث على حالة [ واحدة ] (0,0)؛ لأنه مصدر، وذكره (0,0) ابن فارس في باب: حرو بالواو في آخره، ثم قال: وأنت حري أن تفعل كذا: لا يثنى ولا يجمع.

فإن قلت: حري، قلت: حريان وأحرياء وهو (°) محراة بكذا (۱)، وقال الجوهري: إذا قلت: هو حر بكسر الراء وحريٌ على وزن فعيل، ثنيت وجمعت، فقلت: هما حريان، وهم حريون وأحرياء، وهي حرية، وهن حريات وحرايا، وأنتم أحر (۷)؛ جمع حر (۸).

### الإعراب:

قوله: « من »: مبتدأ، وخبره قوله: « فهو حر » ودخلت الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط <sup>(۹)</sup>، وقوله: « لا يزال »: صلة للموصول، و « شاكرًا » نصب؛ لأنه خبر لا يزال.

قوله: « على المعه »: جار ومجرور يتعلق بـ « شاكرًا »، والألف واللام فيه بمعنى الذي [ أي على الذي معه ] (١٠) أي: على الخير الذي معه، أو على المال أو نحو ذلك، وكلمة: « مع » للمصاحبة

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٢٤١/١ )، وشرح ابن عقيل ( ١٦٠/١ ).

<sup>(</sup>۲) بيتان من الرجز المشطور مجهولا القائل، وهما في المغني ( ٤٩/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٨٥/١ )، والأشموني ( ١٦٥/١ )، والخزانة ( ١٦٥/ ٥٠)، والأغاني ( ٢٩٥/٥ )، وشرح شواهد المغني ( ١٦١ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ). وذكره.

<sup>(</sup>٥) في (أ): وهي.

<sup>(</sup>٦) معجم مقاييس اللغة: « حري »، تحقيق: عبد السلام هارون، ط. دار الجيل، أولى ( ١٩٩١م)، وينظر اللسان: « حري ».

<sup>(</sup>Y) في (أ) أحراء. (A) ليس في الصحاح، وينظر اللسان مادة: «حري».

<sup>(</sup>٩) ينظر المغني ( ١٦٥ )، ونصه: يقول ابن هشام: « تنبيه: كما الفاء تربط الجواب بشرطه، كذلك تربط شبه الجواب بشبه الشرط، وذلك في نحو: الذي يأتيني فله درهم ».

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

وهي اسم بدليل دخول التنوين عليه في قولك: معًا، ودخول الجار في حكاية سيبويه: ذهبت (١) من مَعِهِ (٢)، وقرأ بعضهم: ﴿ هَلْمَا ذِكْرُ مَن مَعِيَ ﴾ (٣) [الأنبياء: ٢٤]، وقد تسكن عينه ضرورة؛ لأنه لغة قوم (١) وذهب النحاس (٥) أنها حينئذ مبنية (٦) وليس كذلك (٧).

قوله: « فهو » مبتدأ، و: « حر » خبره، والجملة خبر المبتدأ الأول كما ذكرناه، والباء في: « بعيشة » تتعلق بقوله: « حر »، وقوله: « ذات سعة » بالجر: صفة للعيشة.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « على المعه » حيث وصل الموصول بالظرف، وهو شاذ على خلاف القياس (^). الشاهد الثلاثون بعد المائة (١٠٠٩)

# الله منهُمْ لَهُمْ دَانَتْ رِقَابُ بَنِي مَعَدٌ لَهُمْ دَانَتْ رِقَابُ بَنِي مَعَدٌ لَهُمْ دَانَتْ رِقَابُ بَنِي مَعَدٌ

أقول: أنشده ابن مالك للاحتجاج ولم يعزه إلى قائله.

وهو من الوافر.

مردود ». المغنى ( ٣٣٣ ).

قوله: « دَانَتٌ » أي: ذلت وخضعت، و « بنو معد »: هم بنو قريش وهاشم، – ومعد بفتح

(١) في (أ): دخلت. (٢) الكتاب لسيبويه ( ٢٠/١ ).

- (٣) وفي القراءة المذكورة قال مكي: « قرأ يحيى بن يعمر الآية بالتنوين على تقدير حذف تقديره: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي ». ينظر مشكل إعراب القرآن ( ٤٧٨ )، وشواذ القرآن ( ٩١ )، والمحتسب ( ٦١/٢ ).
  - (٤) قال ابن هشام: « وتسكين عينه لغة غنم وربيعة لا ضرورة ». المغني ( ٣٣٣ )، ومن شواهده قوله: فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما
- (٥) النحاس: هو أبو جعفر أحمد بن محمد المصري تلقى عن الأخفش الصغير والزجاج ونفطويه وابن الأنباري وغيرهم، وله من التصانيف: المقنع في اختلاف البصريين والكوفيين، والتفاحة، والكافي وغيرها، توفي سنة ( ٣٣٨هـ)، نشأة النحو ( ٣١/١ ) وطبقات النحويين ( ٢٢١، ٢٢١ )، ووفيات الأعيان ( ٣١/١ ٣٣ ). (٢) ينظر إعراب القرآن للنحاس ( ٦٨/٣ ).
- (٧) اعتراض من العيني على النحاس، وهو بهذا موافق لابن هشام حيث يقول: ٥ وقول النحاس إنها حرف بالإجماع
- (٨) قال ابن هشام: « وربمًا وصلت بظرف أو جملة اسمية أو فعلية فعلها مضارع... وذلك دليل على أنها ليست حرف تعريف؛ فالأول كقوله ( ... البيت ).... ثم قال: والجميع خاص بالشعر خلافًا للأخفش ». ينظر المغني ( ٤٩ ). (٩) توضيح المقاصد ( ٢٤٠/١ )، وشرح ابن عقيل ( ١٥٨/١ ).
- (١٠) البيت من بحر الوافر، لقائل مجهول، وهو في شرح التسهيل لابن مالك (٢٠٢/١)، والدرر (٦١/١)، والحزانة (هارون): (٣٣/١)، وعجزه مختلف وروايته:
  - بل القوم الرسبول الله فيهم هم أهل الحكومة من قصي

شواهد الموصول \_\_\_\_\_\_ ٣ كا

الميم هو ابن عدنان بن أدّ بن أدد بن هميسع بن نبت بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم الخليل - صلوات اللَّه عليه وسلامه (١).

### الإعراب:

قوله: « من القوم الرسول الله » أصله: من القوم الذين رسول الله منهم، فالألف واللام في الرسول موصولة، وقوله: « الرسول الله منهم »: جملة اسمية من المبتدأ والخبر، وقعت صلة للموصول، ومنهم من لم يثبت ذلك وحمل البيت على أن تكون الألف واللام مبقاة من الذين، والأصل: من القوم الذين كما ذكرنا، وحذف الكلمة، وإبقاء حرف منها جاء في الضرورة، ومن ذلك قوله (٢):

### نادوهم إلا ألجموا ألاتا قالوا جميعًا كلهم إلافًا

يريدون ألا تركبون وإلا فاركبوا (٣)، قوله: « رقاب بني معد »: كلام إضافي مبتدأ، وخبره الجملة المتقدمة يعني: قوله: « لهم دانت »، والتقدير: رقاب بني معد دانت لهم، ويجوز أن رقاب مرفوع على أنه فاعل لدانت (٤)، و « لهم » في الحالتين يتعلق بدانت.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « الرسول الله منهم » حيث أتى الشاعر بوصل الألف واللام الموصولة على صورة الجملة الاسمية على وجه الشذوذ بخلاف القياس (°).

<sup>(</sup>١) في ( ب ): ﷺ .

<sup>(</sup>٢) من الرجز لم أعثر على قائله، وألجموا: أمر من ألجم الفرس: وضع اللجام في فيه.

قال سيبويه: « وسمعت من العرب من يقول: ألاتا بلى فا، فإنهم أرادوا ألا تفعل وبل فافعل، ولكن قطع... ٥.

الكتاب لسيبويه ( ٣٢١/٣ )، وينظر الكامل ( ٢٣٦ )، والهمع ( ٢١٠/٢ – ٢٣٦ )، واللسان: « تا ». (٤) الاعراب الثاني هو الصحيح، وهو أن تعرب ( قاب ) فاعلاً دان بي أما اعرام متدأ، منه ها دان بي فلا حي

<sup>(</sup>٤) الإعراب الثاني هو الصحيح، وهو أن تعرب ( رقاب ) فاعلًا بدانت، وأما إعرابها مبتدأ، وخبرها دانت، فلا يجوز؛ لأن الخبر لا يتقدم على المبتدأ إذا رفع ضميره المستتر.

<sup>(°)</sup> اشترط النحويون في: « أل » الموصولة أن تكون داخلة على وصف صريح لغير التفضيل؛ كاسم الفاعل واسم المفعول واسم المفعول والصفة المشبهة، وهذا هو القياس، أما إذا وصلت بظرف أو جملة اسمية أو فعلية فعلها مضارع، فهذا خارج عن القياس ». ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٠١/١ ) وما بعدها، توضيح المقاصد ( ٢٣٩/١ )، والمغني ( ٤٩ ).

## الشاهد الحادي والثلاثون بعد المائة (١،١)

# اللهِ وَقَدْ كُنْتُ تُخْفِي حُبَّ سَمْرَاءَ حِقْبَةً فَبِح لان مِنْهَا بِالَّذِي أَنْتَ بَائِحُ اللهِ وَقَدْ كُنْتُ تُخْفِي حُبَّ سَمْرَاءَ حِقْبَةً

أقول: قائله هو عنترة بن شداد بن معونة (٢) بن مالك بن قطيعة بن عبس، وشداد هو فارس جروة، وجروة فرسه، وكانت أم عنترة حبشية، وكان له من أمه أخوة عبيد، وكان من أشد الناس بأسًا، وهو شاعر مشهور وفارس مذكور، والبيت من قصيدة حائية من الطويل وأولها [ هو ] (٤) قوله (٥):

١ - طَرِبْتَ وهاجتْك الطُّبَاءُ السَّوَانِحُ
 ٢ - فمالتْ بِيَ الأَهْوَاءُ حَتَّى كَأَنَّمَا
 ٣ - وقد كنت تخفى

٤ - لعمري لقد أُغْذَرْتُ لَوْ تَعْذِرِينَنِي وَخَشَّنْتِ صَدْرًا غَيْبُهُ لَكِ ناصِح

ه - أعاذل كم مِنْ يَوْمِ حَرْبِ شَهِدْتُهُ له مَنظَرٌ بَادِي النَّوَاجِذِ كالِ
 ٦ - فلم أَرَ حَيًّا صابَرُوا مِثْلَ صَبْرنَا ولَا كَافَحُوا مثلَ الذينَ نُكَافِ

٧ - إذا شِئْتُ الأقانِي كَمِيِّ مُدَجِّجٌ على أَعْوَجِي بِالطَّعَانِ مُسَامِ

٨ - نُزَاحِفُ زَحْفًا أو نُلاقِي كَتِيبَةً تُطَاعِنُنَا أَوْ يَذْعَرُ
 ٩ - فلمًّا التَقَيْنَا بِالجِفَارِ تَضَعْضَعُوا وَرُدِّتْ علَى أَعقَ

١٠ - وسارتْ رجالٌ نحوَ أخرى عليهمُ ال

١١ - إذا ما مشورا في السابغات حسبتهم

١٢ - فأُشْرِعَ رَايَاتٌ وتحتَ ظلالِهَا

بِزَنْدَيْنِ فِي جَوْفِي مِنَ الوَجْدِ قَادِحُ (١٠)

وَخَشَنْتِ صَدْرًا غَيْبُهُ لَكِ ناصحُ لله مَنظَرٌ بَادِي النَّوَاجِدِ كَالْحُ ولا كَافَحُوا مثلَ الذينَ نُكَافِحُ علَى أَعْوَجِيّ بِالطَّعَانِ مُسَامِحُ علَى أَعْوَجِيّ بِالطَّعَانِ مُسَامِحُ وَرُدِّتُ علَى أَعْوَبِي الطَّعَانِ مُسَامِحُ وَرُدِّتُ علَى أَعْقَابِهِنّ السَّرْحَ صَائِحُ وَرُدِّتُ علَى أَعْقَابِهِنّ السَّالِحُ حديدُ كَمَا تَمْشِي الجِمَالُ الدَّوالِحُ صَيْولًا وقدْ جَاشَتْ بهنَّ الأباطِحُ من القوم أبناءُ الحروبِ المَرَاجِحُ من القوم أبناءُ الحروبِ المَرَاجِحُ

<sup>(</sup>١) شرح ابن عقيل ( ١٧٤/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من قصيدة طويلة من بحر الطويل، وهي لعنترة بن شداد العبسي، يفتخر فيها بشجاعته وبأسه، وهي في ديوانه بشرح الخطيب التبريزي (٤٤)، وفي أشعار الشعراء الستة الجاهليين (١٥٨/٢)، وانظر بيت الشاهد في التصريح (١٥٧/١)، وحاشية الصبان (١٧٣/١)، والخصائص (٩٠/٣).

<sup>(</sup>٣) في (أ): معاوية. (٤) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٥) ديوانه بشرح الخطيب التبريزي ( ٤٤ ).

<sup>(</sup>٦) روايته في الديوان هكذا:

<sup>(</sup>۷) روايته في الديوان هكذا:

تعزيت عن ذكري سمية حقبة

<sup>......</sup> في قلبي من الوجد قادح

فبح عنك منها بالذي أنت بائح

ودارت على هام الرّبجالِ الصفائحُ وأقبلَ ليلٌ يقبضُ الطرفَ سايحُ حسَامٍ يُزيلُ الهَامَ والصَّفُ جانحُ شِهابٌ بَدَا في ظلمةِ الليلِ واضحُ عباديد منها مستقيم وجامح لها منصبٌ في آل ضَبةِ طامحُ وبينَ قتيلٍ غابَ عنهُ النوائحُ تعودُهُمَا فيها الضِّبَاعُ الكوَالِحُ تَزيّلَ مِنْهُنّ اللَّحَى والمَسايحُ

۱۳ - ودُرْنَا كَمَا دارتْ على قُطْبِهَا الرَّحَى
۱۶ - بهاجِرَةِ حتى تغيَّبَ نُورُهَا
۱٥ - تداعَى بنُو عبسِ بكلٌ مُهنَّدِ
۱۹ - وكلُّ رُدينيٌ كَأَنَّ سنانَهُ
۱۷ - فخلوا لنا عوذ النساء وجببوا
۱۸ - وكلُّ كَعَابِ خَذْلَةِ السَّاقِ فَخمةِ
۱۹ - تركنَا ضِرَارًا بينَ عَانِ مُكَبّلِ
۲۰ - وعَمرًا وحيَّانًا ترخُنَا بقَفْرَةِ

١ - قوله: « طربت »: من الطرب، وهو خفة الشوق، ويستعمل في السرور والجزع،
 و « هاجتك »: بعثت شوقك وهيجته، و « السانح والسنيح » ما أتاك [ عن يمينك ] (١) فولاك مياسره من ظبي أو غيره، و « البارح » ضده.

٢ - و « القادح »: الذي يقدح النار.

abla - eta = eta

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) البيت لجميل بثينة من الخفيف، ديوانه ( ١٩٦ ) ( إميل بديع يعقوب )، وبعد البيت المذكور قال: إن خسيسر المواصليسن صفاء من يوافي خليله حيث كانا

والبيت في الممتع ( ٢٧٣/١ )، وسر الصناعة ( ١٨٥ )، والإنصاف ( ١١٠ )، والخزانة ( ٢٧٣/١ )، واللسان، مادة: « حين، وتلن »، وتاج العروس للزبيدي، مادة: « تلن »، وجزم ابن عصفور بزيادة التاء في: تلان فقال: فالقسم الذي يحكم عليه بالزيادة... مع ( الآن ) في قوله: « ... البيت » ثم قال: « أراد الآن، وحكى أبو زيد أنه سمع من يقول: =

تولي قبل نأي دار جمانا وصلينا كما زعمت تلانا أي: الآن، وقد روى الأعلم هذا البيت هكذا (١).

تعزیت عن ذکری سمیة حقبة فبح عنك منها بالذي أنت بائح (۲)

ثم قال: الحقبة يعني: السنة (٣)، قوله: « فبح عنك منها » أي: أخبر عن نفسك ما كنت تكتمه من حبها والاشتياق إليها.

- ٤ قوله: « أعذرت » أي: بالغت، يقال: أعذر في الأمر إذا بالغ فيه، وعذر إذا قصر،
   و « غيب الصدر »: ما ينطوي عليه ويستره.
- و « النواجذ »: آخر الأضراس، و « الكالح »: العابس الذي تقلصت شفتاه حتى بدت أضراسه.
  - ٦ و « المكافحة »: المواجهة والمقابلة في الحرب.
- V e ( الكمي »: الشجاع، ( والمدجج »: الداخل في السلاح، و ( الأعوجي »: الفرس المنسوب إلى أعوج؛ فحل قديم، و ( مسامح » أي: سخي بالطعان سمح به، وهو صفة للمدجج.
- ٨ قوله: « أو يذعر السرح » أي: يفزعها عند الغارة عليها، والصياح لها، و « السرح »:
   الإبل الراعية.
- ٩ قوله: «بالجفار» بكسر الجيم وتخفيف الفاء (٤)، وهو ماء لبني ضبة، قوله: «تضعضعوا» أي: تفرقوا، و « المسالح »: المراصد من الخيل، مثل مسالح الطرق، وهي المواضع [ التي ] (٥) يكون فيها أهل السلاح يحمون الطريق.

تعزیت عن ذکری سهیة حقبة فبح عنك منها بالذی أنت بائح ينظر شعر عنترة ضمن أشعار الستة الجاهلين للأعلم ( ١٥٩/٢ ).

<sup>=</sup> حسبك تلان، فزاد التاء ... جميع هذا يحكم على التاء فيه بالزيادة، ولا يحتاج في ذلك إلى دليل لوضوح كونها زائدة ». ينظر الممتع ( ٢٧٢/١ – ٢٧٤ ).

<sup>(</sup>١) روايته عند الأعلم الشنتمري:

<sup>(</sup>۲) روایته فی ( أ ) هکذا:

تعزيت عن ذكر سمية.....

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه في أشعار الستة الجاهليين: « أشعار عنترة » ( ١٥٩/٢ ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ): الراء. (٥) ما بين المعقوفين سقط في: ( أ ). .

١٠ - و « الجمال الدوالح » أي المثقلة.

١١ - و « السابغات »: الدروع الكاملة، قوله: « جاشت » أي: غلبت واضطربت.

17 – قوله: « فأشرع رايات » أي: قوبل بعضها ببعض، « وأبناء الحروب »: أهلها المقاتلون فيها، سموا بذلك؛ لأن الحرب تجمعهم فكأنها أمِّ لهم، ولذلك قيل للحرب الشديدة المهلكة: عقيم، يراد: أن أبناءها قتلوا ولم تلد (١).

۱۳ - و «قطب الرحى »: ما تدور عليه، و « الهام »: جمع هامة، وهي الرأس، و « الصفائح »: ما عرض من السيوف.

١٤ - قوله: « يقبض الطرف » أي: يذهب نوره بظلمته، و « السايح » - بالياء آخر
 الحروف بعد الألف، ومعناه: المنبسط الظلمة.

١٦ – و « الرديني »: الرمح، نسب إلى ردينة، وهي امرأة كانت تبيع القنا، أو قبيلة.

۱۷ – قوله « عوذ النساء » بالذال المعجمة جمع عائذ، وهي التي ولدت حديثًا فولدها عائذ بها لصغره، قوله: « جببوا » أي: هربوا، و « العباديد »: المتفرقون، و « الجامح »: الذي في غير استقامة.

۱۸ - و « الكعاب »: التي نهِد ثدياها فصار كالكعب، و « خذلة الساق » أي: غليظتها، و « فخمة » أي عظيمة، و « الطامح »: المرتفع، يقول (٢) موضعها رفيع شريف.

۱۹ – قوله: « ضرارًا » يعني: ضرار بن عمرو الضبي (۳)، و « العاني »: الأسير، و « المكبل »: المشدود وِثَاقًا.

٢٠ - و « عمرو وحيّان »: من بني ضبة، و « القفرة »: الفلاة، و « الكوالح »: التي كشرت عن أنيابهن.

٢١ - و «المسايح» بالياء آخر الحروف بعد الألف، وهي ذوائب مقدم الرأس، واحدتها مسيحة. الإعراب:

قوله: « وقد كنت تخفي » بالواو للعطف على ما قبله، وتخفي: جملة في محل النصب على أنها خبر كان، وقوله: « حب سمراء »: كلام إضافي مفعول لـ « تخفي »، قوله: « حقبة » نصب

<sup>(</sup>١) في (أ): فكأنها لن تلد. (٢) في (أ): تقول.

<sup>(</sup>٣) ضَرار بن عمرو بن مالك بن زيد الضبي لم تذكر وفاته. ينظر الأعلام ( ٢١٥/٣ ).

على الظرف، قوله: « فبح »: جملة من الفعل والفاعل، والفاء فيه جواب شرط محذوف تقديره: إذا كان كذلك فبح، قوله (١): « لان » أي الآن، نصب على الظرف، وكلمة: « من والباء »: كلاهما يتعلق بقوله فبح.

وقوله: « بالذي » في محل النصب؛ لأنه مفعول « فبح » لأنه يتعدى بالباء، قوله: « أنت بائح »: جملة اسمية وقعت صلة للموصول، والعائد محذوف تقديره: أنت بائح به.

#### الاستشهاد فيه:

[ في قوله: « بالذي أنت بائح » ] (٢)، وذلك لأن العائد إذا كان مجرورًا بحرف لا يحذف إلا إذا دخل على الموصول حرف مثله نحو: مررت بالذي مررت به، فلك أن تقول: مررت بالذي مررت [ به، ولك أن تقول: مررت بالذي مررت ] (٦) بدون به، وكذلك قوله: « بالذي أنت بائح » وأصله بائح به، كما قلنا.

# الشاهد الثاني والثلاثون بعد المائة (١٠٥)

| هُمُ القَوْمُ كُلُّ القَوْمِ يا أُمَّ خَالِد | الَّذِي حَانَتْ بِفَلْجِ دِمَاؤُهُمْ | ١٣٢ وَإِنَّ |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|

أقول: قائله هو الأشهب بن زميلة النهشلي، وزميلة بالزاي المعجمة أمه (٦)، وهي أمه لخالد ابن مالك بن رِبْعَي بن سلمة بن جندل بن نهشل بن دارم بن عمرو بن تميم، وهو الأشهب بن ثور ابن أبي حارثة بن عبد المدان بن جندل بن نهشل بن دارم.

وكان يكنى أبا ثور، شاعر إسلامي محسن متمكن، وكان بينه وبين الفرزدق هجاء وذلك في أول أمر الفرزدق فغلبه الفرزدق.

<sup>(</sup>١) في (أ) وقوله.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة لبيان موطن الشاهد.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (١٤/١ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، وهو سادس أبيات ستة نسبت للأشهب بن رميلة الشاعر الإسلامي، وهي في الخزانة ( ٢٩/٦)، وييت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ١٨٧/١)، واللسان مادة: « فلج »، والمحتسب ( ١٨٥/١)، والمقتضب ( ١٤٦/٤)، والمنصف ( ٢٧/١)، وقد نسب للأشهب أو لحريث بن مخفض في الدرر ( ١٤٨/١)، وانظره في الأزهية ( ٢٩٩)، ورصف المباني ( ٣٤٢)، وابن يعيش ( ٣٥٥/٣).

<sup>(</sup>٦) في خزانة الأدب (٣٠/٦): أما الأشهب بن رميلة فهو شاعرٌ إسلامي مخضرم، أدرك الجاهلية والإسلام، أسلم ولم تعرف له صحبة واجتماعٌ بالنبي ﷺ، ولهذا أورده ابن حجر في قسم المخضرمين من الإصابة. ورميلة: اسم أمه، وهي بضم الراء المهملة وفتح الميم. وذكره المرزباني في معجم الشعراء في حرف الزاي المعجمة. قال صاحب الأغاني: هو الأشهب بن ثور بن أبي حارثة بن عبد المدان بن جندل بن نهشل بن دارم بن عمرو بن تميم ».

والبيت المذكور من قصيدة من الطويل، وأولها هو قوله:

١- أَلَمْ تَـرَ أَنِّي بَعْدَ عَمْرو وَمَالِكِ
 ٢- وَكَانُوا بَنِي سَادَاتِنَا فَكَأَمُّا ثُسَاقَوْا علَى لوح دِمَاء الأَسَاوِدِ
 ٣- وَمَا نَحْنُ إِلَّا مِثْلُهُم غَيْرَ أَنَّنَا كَمُنْتَظِرٍ ظَـمَاً وآخَرَ وَارِد
 ٤- هُمْ سَاعِدُ الدَّهْرِ الذِي يُتُقَى بِهِ
 ٥- أُسُودُ شَرَى لاقَتْ أُسُودَ خَفِيَّةٍ
 تَسَاقَتْ عَلَى لوحِ سمَام الأَسَاوِدِ (١)
 ٢- وَإِنَّ الَّذِي حَانَتْ بِفَلْج دِمَاوُهُمْ
 هُمُ القَوْمُ كُلُّ القَوْمِ يَا أُمَّ خَالِد

وقد نسب أبو تمام – في كتابه المختار من أشعار القبائل هذه الأبيات إلى حريث بن مُخَفِّض (٣). ٢ – قوله: « دماء الأساود »: جمع أسودة، والأسودة: جمع سواد، والسواد: الشخص، وأراد بالأساود شخوص الموتى.

٥ - قوله: «أسود شرى» بفتح الشين المعجمة والراء، وهو طريق في سلمى كثير الأسود،
 قوله: «أسود خفية» مثل قولهم: أسود جلية، وهما مأسدتان، و « السمام»: جمع سم.

7 - قوله: « وإن الذي حانت » ويروى: وإن الألى حانت، أي: هلكت، من الحين - بفتح الحاء وهو الهلاك، قوله: « بفلج » بفتح الفاء وسكون اللام وفي آخره جيم وهو الموضع بين البصرة وضربة، وهو مصروف، وأما فَلَجة - بتحريك اللام فهو اسم مدينة بأرض اليمن فيها منبر وتسمى فلج الأفلاج، وكذلك فلج: أرض من مساكن عاد، قوله: « دماؤهم » أي: أنفسهم (3).

### الإعراب:

قوله: « وإن الذي » الواو للعطف، و « إن »: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، وقوله: « الذي » موصول، و « حانت بفلج دماؤهم » جملة من الفعل والفاعل صلة للموصول، و المجموع اسم إن، وقوله: « هم »: مبتدأ، و « القوم » خبره، و « كل القوم »: كلام إضافي

هــم ساعــدو الــدهــر......

أسود شرى القت أسود خفية تساقوا على حرد دماء الأساود (٣) هو حريث بن سلمة بن مرارة بن مخفض الخزاعي المازني التميمي شاعر جاهلي وعاش في الإسلام (ت ٢٥هـ).

ينظر الأعلام ( ١٧٤/٢ ).

<sup>(</sup>١) في ( ب ) روايته:

<sup>(</sup>٢) في (أ) روايته:

<sup>(</sup>٤) في (أ): نفوسهم.

تأكيد لأجل المدح والثناء، والجملة خبر إن، قوله: « يا أم خالد »: منادى مضاف منصوب. الاستشهاد فيه:

في قوله: « وإن الذي » حيث حذف الشاعر النون من « الذين »؛ إذ أصله: وإن الذين حانت [ بفلج ] (١) دماؤهم وذلك للتخفيف (٢).

وقد قيل: إن حذف النون ها هنا للضرورة (٣).

قلت: هذه لغة هذيل؛ فلا يُحتاج إلى دعوى الضرورة، على أنه ورد في القرآن الكريم، نحو قوله تعالى: ﴿ وَخُضَتْمُ كَالَذِى خَـاضُوٓاً ﴾ [التوبة: ٦٩] (١)، واللّه أعلم.

### الشاهد الثالث والثلاثون بعد المائة (٥٠٥)

# الله عَنْ الله الله الله الله الله الله المعالم المعقال العقال ال

أقول: قائله هو أمية بن أبي الصلت، وذكر في الحماسة البصرية أن قائله: هو حنيف بن عمير اليشكري (٧)، ويروى: أنه لنهار ابن أخت مسيلمة الكذاب - لعنه الله تعالى، والأول أشهر، وقبله:

إِنَّ فِي الصَّبْرِ حِيلَةَ الخُّتَالِ (^) يَكْشِفُ عَمَّاؤُهَا بِغَيْرِ احْتِيَالِ (^)

١ - صَبِّر النَّفْسَ عِنْدَ كُلِّ مُلِمٌ
 ٢ - لا تَضِيقَنَ بالأَمُورِ ذَرْعًا فَقَدْ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) هو قول البصريين، والتخفيف لاستطالة الكلام. الكتاب لسيبويه ( ١٨٦/١، ١٨٧ ).

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل لابن مالك ( ١٩٢/١ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب لسيبويه ( ١٨٦/١، ١٨٧)، وابن يعيش ( ١٥٥/٣)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٤٩/١)، وقد ورد البيت شاهدًا في المغني على ورود «كل » نعتًا لمعرفة أو نكرة ووجوب إضافتها إلى اسم ظاهر يماثل المنعوت ( ١٩٤)، واختيار العيني هنا هو اختيار الكوفيين؛ فحذف النون عندهم لغة في إثباتها، طالت الصلة أم لم تطل. ينظر الأمالى الشجرية ( ٣٠٧/٢)، والحزانة ( ٣٠٢ - ٢٥).

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد ( ٢٢١/١ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الخفيف، نسب لأمية بن أبي الصلت، من قصيدة طويلة في الديوان ( ٤٤٤)، تحقيق: عبد الحفيظ السطلي؛ كما ورد بيت الشاهد والبيتان المذكوران بعد ذلك في ديوان عبيد بن الأبرص ( ١٢٨) ط. دار صادر، كما وجدت الأبيات الثلاثة في الحماسة البصرية ( ٧٧/٢) منسوبة لحنيف بن عبيد اليشكري، وقيل: هي لنهار بن أخت مسيلمة الكذاب، وينظر بيت الشاهد في: الكتاب لسيبويه ( ١٠٨/٢)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٨/١)، وشرح الأشموني ( ١٥٤/١).

<sup>(</sup>٧) انظر ( ٧٧/٢ ) من الكتاب المذكور، تحقيق مختار الدين أحمد ( عالم الكتب ).

<sup>(</sup>٨) روايته في ( أ ) هكذا:

لا تنضيقن في الأمور.....

وهي من الخفيف، وفيه الخبن والتشعيث.

١ - قوله: « صبر النفس » أي: احبسها عن الجزع، « عند كل ملم » أي: عند كل مصيبة من مصائب الدنيا.

 $\gamma$  – قوله: « عماؤها » بالعين المهملة وتشديد الميم (١) للضرورة، والعماء في اللغة: السحاب الرقيق، سمي بذلك؛ لأنه  $(\gamma)$  يُعمي الأبصار عن رؤية ما وراءه، وأراد بها ها هنا ما يحول بين النفس ومرادها.

٣ - قوله: « ربما تكره النفوس » وفي رواية سيبويه: « ربما تجزع النفوس » (٣)، قوله: « فرجة » بفتح الفاء، وهي التفصي والانفراج، وقال النحاس: الفرجة - بالفتح في الأمر، والفرجة - بالضم فيما يرى من الحائط ونحوه (١)، قوله: « العقال » بكسر العين، وهو القيد، وقال ابن الأثير: العقال: الحبيل الذي ينعقل (٥) به البعير.

المعنى: رب شيء تكرهه النفس (٦) من الأمر سهل كحل عقال الدابة.

### الإعراب:

قوله: « ربما » رب حرف جر، وكلمة ما: بمعنى شيء، نكرة مجردة عن معنى الحرف، ناقصة [ موصوفة، والتقدير: رب شيء تكرهه النفوس؛ فحذف العائد الذي هو مفعول « تكره » ] (٧) والجملة صفة ما، ويجوز أن تكون ما كافة والمفعول المحذوف اسمًا ظاهرًا، أي: قد تكره النفس (٨) من الأمر شيئًا، أي: وصفًا فيه، أو الأصل من الأمور أمرا، وفي هذا إنابة المفرد عن الجمع، وفيه وفي الأول إنابة الصفة غير المفردة عن الموصوف؛ إذ الجملة بعده صفة، له هذا الذي ذكره ابن هشام (٩).

قلت: إذا كانت ما كافة تبقى: « مِن » التبيينية بعدها خالية عن الفائدة (١٠٠.

(٤) في المصباح المنير: ( فرج ) « الفرجة – بالضم في الحائط ونحوه الخلل، وكل موضع مخافة فرجة، – والفرجة بالفتح مصدر يكون في المعاني، وهي الخلوص من شدة، والضم فيها لغة ».

<sup>(</sup>١) في (أ): والميم المشددة. (٢) في (أ): لكونه.

<sup>(</sup>٣) روايته في الكتاب لسيبويه ( ١٠٩/٢ - ٣١٥ ). رسما تكره النفوس.......

<sup>(</sup>٥) في (أ): يعقل. (٦) في (أ): النفوس.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). ( ٨) في ( أ ): النفوس.

<sup>(</sup>٩) ينظر المغنى (٢٩٧ ).

<sup>(</sup>١٠) « من » التبيينية كثيرًا ما تقع بعد: ما ومهما، وهما بها أولى لإفراط إبهامهما كقوله تعالى: ﴿ مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ عِنْدِر مِنْهَا ۖ أَوْ مِثْلِهَا ۗ ﴾ [ البقرة: ١٠٦ ]، وينظر المغني ( ٣١٩ ).

وقيل: يجوز أن تكون « ما » هي المهيئة لدخول « رب » على الجملة (١).

قلت: يلزمه في ذلك حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه؛ إذ التقدير حينئذ: رب تكره النفوس شيئًا من الأمر.

وقال النحاس في شرح أبيات سيبويه (٢): ويجوز أن تكون « ما » في [ هذا ] (٣) البيت فاصلة، قوله: « من الأمر » صفة أخرى بعد صفة، قوله: « له فرجة »: جملة ابتدائية، صفة أخرى – أيضًا –، والضمير في: « له » يرجع إلى « ما »، أي: لهذا الشيء المكروه انفراج.

### الاستشهاد فيه:

على وقوع « ما » موصوفة بمعنى شيء في قوله: « ربما تكره النفوس » (٤)، وقال صاحب الإقليد: « ما » حقها أن تكتب مفصولة؛ لأن « ما » اسم نكرة موصوفة لا زائدة؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ ﴾ [آل عمران: ١٥٩] (٥)، « وما » ها هنا ليست بموصولة؛ لأن الموصول معرفة، و « رب » لا تدخل إلا على النكرات (١).

## الشاهد الرابع والثلاثون بعد المائة (٧٠٠٠)

## الله وَكُفَى بِنَا شَرَفًا عَلَى مَنْ غَيْرِنَا حُبُ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ إِيَّانَا حُبُ النَّبِيِّ مُحَمَّدِ إِيَّانَا

أقول: قائله هو حسان بن ثابت شاعر النبي عَلِيْكُ، ويقال: قائله هو بشير بن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك، ويقال: الأصح أنه لكعب بن مالك الأنصاري الخزرجي (٩)، اختلفوا في

فکفی بنا فضلًا......

<sup>(</sup>١) وحينئذ تكون « ما » الكافة عن عمل رب فيما بعد.

<sup>(</sup>٢) انظر الكتاب المذكور ( ٢٢٠ )، تحقيق: د. وهبة متولي، ونصه: « هذا البيت حجة بأن ما نكرة، ولولا ذلك لم تقع رب عليها، وكأنه أراد: رب شيء تكرهه النفرس، والشيء نكرة ».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) وهي نكرة موصوفة مجردة عن معنى الحرف. المغني ( ٢٩٦، ٢٩٧ ).

<sup>(</sup>٥) وتمامها: ﴿ لِنتَ لَهُمَّ ...... ﴾ [ آل عمران: ١٥٩ ].

<sup>(</sup>٦) قال سيبويه: « ورب لا يكون ما بعدها إلا نكرة » ثم ذكر بيت الشاهد. الكتاب لسيبويه ( ١٠٨/٢، ١٠٩ )، وينظر المغني ( ١٣٦ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٨/١ )، وشرح الأشموني ( ١٥٤/١ ).

<sup>(</sup>٧) توضيح المقاصد ( ٢٢٢/١ ) وروايته فيه:

<sup>(</sup>٨) البيت من بحر الطويل، وليس في ديوان حسان في كثير من طبعات ديوانه (دار المعارف، ودار الكتب العلمية) وبيت الشاهد في: الكتاب لسيبويه ( ١٠٥/٢)، والخزانة ( ٢٠٥/١)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٩٢/١)، والمقرب ( ٢٠٣١)، والمناعة ( ١٠٥٥)، والمغني ( ٣٢٨، ٣٢٩، ٩٠١) وابن يعيش: هامش ( ١٢/٤). وشرح شواهد المغني ( ٣٣٧)، وسر الصناعة ( ١٠٥)، والمغني ( ٣٢٨، ٣٢٩، ٩٠١) وابن يعيش: هامش ( ١٢/٤).

شهوده بدرًا، والصحيح أنه لم يشهدها، وهو أحد الثلاثة الذين: ﴿ خُلِفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتَ ﴾ [التوبة: ١١٨]، وهم كعب بن مالك، ومرارة بن ربيعة وهلال بن أمية (١) وكان كعب من شعراء النبي عَلِيلَةٍ (٢).

والبيت من الكامل، والمعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « وكفى بنا » الواو للعطف على ما قبله، و « كفى » فعل ماضٍ، و « بنا » مفعوله، والباء فيه زائدة كما في قوله – عليه الصلاة والسلام –: « كفى بالمرء إثمًا أن يحدث بكل ما سمع » (٣) ويقال: إن الباء في البيت زائدة في الفاعل، و « حب النبي »: بدل اشتمال على المحل (٤).

وقوله: « شرفًا » نصب على التمييز، أي من حيث الشرف، قوله: « على من غيرنا » يتعلق بقوله: « شرفًا »، وكلمة « من » نكرة موصوفة، وصفتها هي قوله: « غيرنا »، وقال الكسائي: كلمة « من » ها هنا زائدة و « غيرنا » مجرور بـ « على » (°)، والأصح أن « من » ها هنا نكرة موصوفة والتقدير: على قوم غيرنا (١)، ويروى: على من غيرنا برفع غيرنا، والتقدير: على من هو غيرنا (٧).

قوله: « حب النبي » كلام إضافي مرفوع؛ لأنه فاعل « كفى بنا »، على الوجه الأول بدل اشتمال كما ذكرنا، وقوله: « محمد » بيان من النبي، قوله: « إيانا »: مفعول المصدر المضاف إلى فاعله، أعنى: حب النبي.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « على من غيرنا » فإن « من » ها هنا إما نكرة موصوفة، أو زائدة كما ذكرنا (^).

<sup>(</sup>۱) ينظر السيرة النبوية لابن هشام ( ١٦٢/٤ )، طبعة دار إحياء التراث، تحقيق: مصطفى السقا وغيره، وروح المعاني للآلوسي ( ٤١/١١ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ينظر الأغاني ( ٢٤٠/١٦ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) هو الحديث السادس في صحيح مسلم بشرح النووي وروايته: « عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « كَفَى بِالْمَزْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلُّ مَا سَمِعَ ».

<sup>(</sup>٤) ينظر المغنى ( ١٠٩ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر المرجع السابق.

<sup>(</sup>٥) ينظر المغني ( ٣٢٩ ).(٧) السابق نفسه ( ٣٢٨ ).

<sup>(</sup>٨) هذا البيت روي برفع « غير » فيحتمل الكلام أن تكون « من » نكرة موصوفة، وأن تكون موصولة، وعلى كل حال ففي الكلام ضمير محذوف وتقديره: فكفى بنا شرفًا على من هو غيرنا، والجملة بعد من صفةً لها إن جعلتها نكرة، وصلةً إن قدرتها موصولة، ويروى: بجر « غير » فتكون صفة لمن، ويرى الكسائي أن « من » في هذا الكلام ونحوه زائدة، وأن تقديره: فكفى بنا شرفًا على غيرنا، وهو جارٍ على أصل الكوفيين من جواز زيادة ما. ينظر المغني ( ١٠٩، ٣٢٨، ٣٢٩).

## الشاهد الخامس والثلاثون بعد المائة (١،١)

<u>١٣٥</u> .... وَنِعْمَ مَنْ هُوَ فِي سِرٌ وَإِعْلَانِ

أقول: أنشده أبو على ولم يعزه إلى قائله، وصدره:

ونعمَ مَزْكَاءُ مَنْ ضَاقَتْ مَذَاهِبُهُ

وقبله:

١ - وَكَيْفَ أَرْهَبُ أَمْرًا أَوْ أُرَاعُ لَهُ وَقَدْ تَكَأْتُ إِلَى بشرِ بنِ مروانِ
 وهما من البسيط.

« مزكاء » - بفتح الميم وسكون الزاي المعجمة: مفعل، من زكأت إلى فلان؛ أي لجأت إليه، هذا من المهموز اللام، ذكره في العباب في بابه « زكاً » بالزاي المعجمة في أوله والهمزة في آخره (٣) قال أبو زيد: زكأت إليه؛ أي: لجأت إليه (٤) وأما بالراء المهملة فمن المعتل اللام اليائي، وقال ابن الأعرابي: أركيت إلى فلان؛ أي: لجأت إليه، ويقال: أنا مُرْتَكِ على كذا؛ أي: معول عليه وما لي مرتكى إلا عليك.

### الإعراب:

قوله: « ونعم » من أفعال المدح، وفاعله: « مزكاء » مضاف إلى « من »، ولا يضاف فاعل « نعم » غالبًا إلا لما يصلح إسناد « نعم » إليه (٥)، وأما « نعم » الثانية فقد قال ابن القطاع: إنها مكررة.

ويقال: إن فاعل « نعم » ها هنا مستتر، تقديره: نعم هو من هو؟ وكلمة « من » تمييز، وقوله: « هو » مخصوص بالمدح فهو مبتدأ، وخبره ما قبله، هكذا أعربه أبو علي، وحكم بأن: « من » ها هنا نكرة تامة (٦).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٢٢٣/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط لقائل مجهول، وصدره كما ذكره في الشرح، وله بيت آخر قبله مذكور في الشرح، والبيتان أنشدهما أبو علي في شرح الأبيات المشكلة الإعراب المسمى: إيضاح الشعر ٤١٦، وهما في الخزانة ( ٤١٠/٩ )، والمغني ( ٣٢٩ – ٣٢٥ )، وحاشية الصبان ( ١٥٥/١ )، واللسان مادة: « زكأ ».

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح شواهد المغنى ( ٧٤٢ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) قال ابن مالك: « الغالب في فاعل نعم وبئس أن يكون معرفًا بالألف واللام، أو مضافًا إلى المعرف بهما، أو مضافًا إلى المضاف للمعرف بهما ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٨/٣ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر كتاب الشعر ( ٣٨٠ ) وما بعدها، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١١/٣ )، والمغني ( ٣٢٩ – ٤٣٧ ).

وقال غیره: « من » موصولة فاعل نعم (1) ، وقوله: « هو »: مبتدأ ، وخبره هو آخر محذوف تقدیره: نعم من هو فی سر وإعلان علی حد قول الشاعر (7):

...... وشعري شعري .....

والظرف متعلق بالمحذوف؛ لأن فيه معنى الفعل، أي: ونعم من هو الثابت في حالتي السر والإعلان.

قلتُ: ويحتاج في ذلك إلى تقدير: « هو » ثالث يكون مخصوصًا بالمدح  $(^{"})$ .

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ونعم من » استشهد به أبو على على أن « من » ها هنا نكرة غير موصوفة (1). الشاهد السادس والثلاثون بعد المائة (١٠٠٥)

# 

أقول: قائله هو سحيم بن وثيل الرياحي، وهو من قصيدة طويلة، وقد ذكرنا أكثرها في أول الكتاب (٧):

أَكُل الدَّهرِ حِلِّ وارْتِحَالٌ أما يُبْقي علَيَّ ولا يَقِيني وهو من الوافر.

قُوله: « دعي » أي: اتركي، و « ماذا عَلِمتِ » بكسر التاء، قال النحاس: رواية أبي الحسن

أنا أبو النجم وشعري شعري للله دري ما أجن صدري

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١١/٣ )، والمغني ( ٣٢٩، ٣٣٥ ).

<sup>(</sup>٢) من الرجزُّ في المغني غير منسوب ( ٣٢٩ )، وتمامه:

<sup>(</sup>٣) ينظر المغني ( ٤٣٧ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر كتاب الشعر لأبي علي ( ٣٨٠ – ٣٨٢ )، وقال الأشموني: « ويكونان أيضًا نكرتين تامتين، أما « من » فعلى رأي أبي علي زعم أنها في قوله: « ... البيت » تمييز، والفاعل مستتر وهو المخصوص بالمدح، وقال غيره: « من » موصول فاعل ». ينظر شرح الأشموني ( ١٥٥/١ )، والحزانة ( ١١٥/١ ).

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد للمرادي (٢٣١/١).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الوافر، وقد اختلف في قائله، وقيل: إنه من الخمسين المجهولة، ونسبه العيني إلى سحيم الرياحي، وقيل: هو للمثقب العبدي، وقيل لغيرهما، وانظر بيت الشاهد في: الكتاب ( ٢١٨/٢ )، والحزانة ( ٢/٦١ )، والهمع ( ١٤٢/١ )، واللسان مادة: « ذا ».

<sup>(</sup>٧) ينظر الشاهد رقم ( ٣٣ ) من الكتاب الذي بين يديك، وهو قوله: أكل الدهر حل وارتحال...

بكسر التاء <sup>(۱)</sup>، ورواية أبي إسحق: « علمتُ » بضم التاء <sup>(۲)</sup>، قوله: « نَبُتُيني » أي: أخبريني، من النبأ وهو الخبر.

### الإعراب:

قوله: « دعي » فعل وفاعل، وقوله « ماذا علمت »: مفعوله، و « ماذا »: كلمة اسم جنس بمعنى شيء، أو موصول بمعنى الذي على خلاف فيه ها هنا، فالجمهور على أن « ماذا » كلمة مفعول دعى كما ذكرنا (٣).

وقال ابن عصفور: لا يكون « ماذا » مفعول له « دعي »؛ لأن الاستفهام له الصدر، ولا لعلمت؛ لأنه لم يرد أن يستفهم عن معلومها ما هو ولا لمحذوف تفسيره: سأتقيه؛ لأن علمت حينئذ لا محل لها، بل « ما »: استفهام، و « ذا »: موصول خبر، « وعلمتُ »: صِلة وعُلِّقَ « دعي » عن الاستفهام (<sup>3)</sup>..

وقال ابن هشام: إذا قدرت « ماذا » بمعنى الذي، أو بمعنى شيء، لم يمتنع كونها مفعول « دعي »، وقوله: « لم يرد أن يستفهم عن معلومها » (٥) لازم له إذا جعل « ماذا » مبتداً وخبرًا ودعواه تعليق « دعي » مردودة بأنها ليست من أفعال القلوب، فإن قال: إنما أردت أنه قُدِّرَ الوقف على دعي، فاستأنف ما بعده، رده قول الشاعر: « ولكن »؛ فإنها لا بد أن يخالف ما بعدها ما قبلها والمخالف ها هنا « دعي ».

فالمعنى: دعي كذا ولكن أفعل كذا، وعلى هذا فلا يصح استئناف ما بعدَ « دعي »؛ لأنه لا يقال: من في الدار فإنَّني أُكرِمُهُ، ولكن أخبرني عن كذا. انتهى (٦).

وقال النحّاس: لا يكون « ذا » هنا بمعني الذي؛ لأنه لا يجوز: دعي ما الذي علمت، وقال أبو إسحق: لا يكون ذا ها هنا إلا بمنزلة الاسم مع ما، وذاك أنها لا تخلو من إحدى ثلاث جهات:

- إما أن تكون « ما » صلة « وذا » بمعنى الذي، وذا لا يجوز ها هنا؛ لأن « ذا » لا يكون بمعنى الذي إلا مع « ما » و « من » الاستفهاميتين.

<sup>(</sup>١) الذي في معاني القرآن هو: « علمت » بضم التاء، وهو شاهد على تركيب « ما » مع « ذا » اسمًا واحدًا، ينظر

<sup>(</sup> ٢١٦/١، ٣٦٨ )، وانظر كتابنا: ظاهرة التركيب في النحو العربي ( ٤٠ ) وما بعدها، د. أحمد السوداني. (٢) منا النجام حما وما مرم كترم و ذا ما يرام المراكب فأمرد الرتر مقال: «كأنه عن الذري عالم علم تروي

<sup>(</sup>٢) وعند الزجاج جعل ٥ ما » مركبة مع ٥ ذا » اسمًا واحدًا، فأورد البيت وقال: ٥ كأنه بمنزلة: دعي الذي علمت ». معانى القرآن للزجاج ( ٢٨٨/١ )، وينظر ( ١٠٤ ) من الجزء نفسه.

<sup>(</sup>٣) المغني ( ٣٠١ ).

<sup>(</sup>٤) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ( ٤٧٩/٢ )، والمغني ( ٣٠١ ).

<sup>(</sup>٥) يقصد به ابن عصفور. (٦) المغني ( ٣٠١).

- وإما أن تكون « ما » بمعنى الذي فتكون « ما » مفعوله، « وذا » مبتدأ، « وعلمت » صِلة، ويبقى المبتدأ بلا خبر.

فإن قلت: أُضْمِرُ « هَوَ» فكأني قلت: دعي الذي هو علمت، فهذا قبيح، والذي قال سيبويه والذي لا يجوز في هذا الموضع أن تحذف هو منفصلة (١).

الثالث: الذي يجوز وهو أن تكون « ما » مع « ذا » بمنزلة اسم واحد  $(^{7})$ .

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ماذا علمت » فإن « ذا » ها هنا إما موصولة، أو نكرة موصوفة؛ أي: دعي الذي علمتيه (٣) أو شيئًا علمتَ فافهم؛ فإنَّهُ موضع يحتاج إلي التَّرَوِّي.

(١) قال سيبويه: « ولو كان ذا بمنزلة الذي في ذا الموضع البتة، لكان الوجه في: ماذا رأيت، إذا أجاب أن يقول: خيرٌ. وقال الشاعر، وسمعنا بعض العرب يقول:

### دعي ماذا عملتِ سأتقيهِ ولكن بالمغيّب نبّئيني

فالذي لا يجوز في هذا الموضع، وما لا يحسن أن تُلغيها ٥. الكتاب ( ٤١٨/٢ ).

(٢) قال سيبويه: « باب إجرائهم ذا وحده بمنزلة الذي وليس يكون كالذي إلا مع ( ما ) و ( مَن ) في الاستفهام، فيكون ( ذا ) بمنزلة ( الذي )، ويكون ( ما ) حرف الاستفهام، وإجرائهم إياه مع ( ما ) بمنزلة اسم واحد، أما إجراؤهم ذا بمنزلة الذي فهو قولك: ماذا رأيت؟ فيقول: متاع حسن. وقال الشاعر لبيد بن ربيعة:

### ألا تسسألان المرء ماذا يحاول أنخب فيُقضى أم ضَلال وباطلُ

وأما إجراؤهم إياه مع (ما) بمنزلة اسم واحد فهو قولك: ماذا رأيت؟ فتقول: خيرًا؛ كأنك قلت: ما رأيت؟ ومثل ذلك قولهم: ماذا ترى؟ فنقول: خيرًا. وقال جلّ ثناؤه: ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا آَنْزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرٌ ﴾ [النحل: ٣٠]. فلو كان « ذا » لغوًا لما قالت العرب: عمّاذا تسأل؟ ولقالوا: عمّ ذا تسأل، كأنهم قالوا: عمّ تسأل، ولكنهم جعلوا (ما) و (ذا ) اسمًا واحدًا، كما جعلوا « ما » « وإن » حرفًا واحدًا حين قالوا: إنما... ولو كان (ذا ) بمنزلة الذي في ذا الموضع البتة، لكان الوجه في: ماذا رأيت، إذا أجاب أن يقول: خيرًا ». الكتاب ( ٢١٦/٢ – ٤١٨ ).

(٣) يراجع: الكتاب ( ٢٠٦ ع - ٤١٦)، والهمع ( ٨٤/١)، والخزانة ( ٢٠١٦)، والمغني ( ٣٠١) وفيه يقول ابن هشام: الرابع: أن يكون « ماذا » كله اسم جنس بمعنى شيء، أو موصولاً بمعنى الذي، على خلاف في تخريج قول الشاعر: « ... البيت » فالجمهُور على أن « ماذا » كله مفعول دعي، ثم اختلف، فقال السيرافي وابن خروف: ( ما ) موصول بمعنى الذي، وقال الفارسي: نكرة بمعنى شيء، قال: لأن التركيب ثبت في الأجناس دون المؤصولات. وقال ابن عصفور: لا تكون ( ماذا ) مفعول لدعي؛ لأن الاستفهام له الصدر، ولا لعلمت؛ لأنه لم يرد أن يستفهم عن معلومها ما هُو؟، ولا لمحذوف يفسره: سأتقيه؛ لأن علمت حينئذ لا محل لها بل « ما » اسم استفهام مُبتَدَأً « وذا » موصول خَبَر وعلمت » صلة، وعلق « دعى » عن العمل بالاستفهام. انتهي.

ونقول: إذا قدرت « ماذا » بمعنّى الَّذِي أو بمعنى شيء لم يمتنع كونها مفعول دعي، وقوله: « لم يرد أن يستفهم عن معلومها » لازم له إذا جعل ماذا مُبتَدَأ وخبرًا، ودعواه تعليق دعي مردودة بأنها ليست من أفعال القلوب.. ».

## الشاهد السابع والثلاثون بعد المائة (١،١)

# اللُّكَي فَأَجْمَع جُمُو عَكَ ثُمَّ وجُّههُمْ إلَينَا وَلَيْ اللُّكِي فَأَجْمَع جُمُو

أقول: قائله هو عَبِيدُ – بفتح العين وكسر الباء الموحدة ابنُ الأبرص بن جشم بن عامر بن مالك ابن زهير بن مالك بن الحرث بن سعد بن ثعلبة بن زودان بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، شاعر فحل فصيح من شعراء الجاهلية، وجعله ابن سلام في الطبقة الرابعة من شعراء الجاهلية، وقرن به طرفة، وعلقمة بن عبدة، وعدي بن زيد (7)، والبيت المذكور من قصيدة نونية، وأولها هو قوله (3):

لِ أبيهِ إِذْلالاً وَحيْثَا حَتَ سَراتَنَا كَذَبًا ومَيْنا م قطام تبكي لا علينا فُ بِرأسِ صَغْدِتِنَا لَوَيْنَا حُصُ القوم يسقط بين بينا دَةَ يَوْمَ ولّوا أَيْنَ أَيْنَا؟ بِبَواتِر حَتَّى انحَنينا عَـكَ ثُمّ وجُههم إلينا

٢- , زَعَمْتُ أَنَّكُ قَد قَتَلُ
 ٣- لولا على حُجُر بن أم
 ٤- إنَّا إذا عَاضُ السُّقا
 ٥- نَحْمي حَقيقتنا وبعا
 ٢- هَلَّا سَأَلتَ جموع كِنْ
 ٧- أيَّامَ نَصْرِبُ هَامَهُم
 ٨- نحنُ الألى فاجمَع جِمُو

١ - 'يا ذا المُخَـوِّفَـنا بـقَـتـ

وهي من [ الكامل وفيه ] (°) الإضمار والترفيل (۱) تقول: ( نحن الألى ) مستفعلن مضمر، ( فاجمع جمو ) مستفعلن مضمر، ( عك ثم وج ) متفاعلن سالم، ( جههم إلينا ) مستفعلاتن مرفل مضمر.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد للمرادي (٢٣٣/١).

<sup>(</sup>۲) البيت من مجزوء الكامل، من قصيدة طويلة لعبيد بن الأبرص يخاطب بها امرأ القيس الذي كان قد هدد قوم عبيد بالانتقام لأبيه حجر، وفيها يفتخر ويهدد، وانظر بيت الشاهد في ديوان عبيد بن الأبرص ( ١٤١ )، ط. دار صادر، وهو في التصريح ( ١٤٢/١ )، والأشموني ( ١٦١/١ ، ١٧٥ )، والخزانة ( ٢١٣/٢ ).

<sup>(</sup>٣) طبقات فحول الشعراء (١٣٧/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر رجال المعلقات العشر للغلاييني – عبيد بن الأبرص ( ت: ٥٥٥ ) قبل الهجرة ( ٢٩٧ – ٢٩٩ )، ط ( ١٤١٤ )، أولى، والخزانة ( ٢١٣/٢ )، والديوان ( ١٤١ )، وعبيد بن الأبرص حياته وشعره ( ٦٩ ) ( عبد اللّه علي الصويفي، جامعة الفاتح ( ٢٩٩٢ م ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٦) الإضمار: هو تسكين الثاني المتحرك، وأما الترفيل: فهو زيادة سبب خفيف على ما آخره وتد مجموع. انظر ميزان الذهب ( ٢١٧ )، وأهدى سبيل ( ٢٠ ).

قوله: « حَيْنًا» أي: هلاكًا، قوله: « سراتنا » - بفتح السين والراء: جمع سريّ: وهو جمع عزيز أن يجمع فعيل على فعلة ولا يعرف غيره (١)، و « سراة القوم »: أكابرهم وساداتهم، قوله: « مينا » - بفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف؛ وهو الكذب، و « الثقاف » بكسر الثاء المثلثة وتخفيف القاف وفي آخره فاء؛ وهو ما تسوى به الرماح، و « الصعدة » بفتح الصاد وسكون العين وفتح الدال: المهملات، وهي القناة المستوية، تنبت كذلك لا تحتاج إلى تثقيف، قوله « لوينا »: من لوى الرجل رأسه وألوى برأسه؛ أمال وأعرض، قوله « نحمي حقيقتنا » الحقيقة: ما يحق على الرجل أن يحميه، يقال: فلان حامي الحقيقة، قوله: « هامهم »: جمع هامة، وهي الرأس، و « البواتر »: السيوف القاطعة، قوله: « نحن الأبي » أي: نحن الذين عرفوا بالشجاعة فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا؛ فإنا لا نبالي بهم، ولا هم عندنا في حساب.

### الإعراب:

قوله « نحن »: مبتدأ، وخبره قوله « الألى » وهو بمعنى الذين، وصلتها محذوفة (٢) لدلالة قوله: « فاجمع جموعك ... إلخ » عليه.

### وهو موضع الاستشهاد:

وهو أن الصلة لا بد منها للموصول، إما لفظًا وإما تقديرًا، والمقدر كالملفوظ عند القرينة، وهذا نحو قول الكميت (٣):

فإن أَدَعِ اللَّوَاتِي مِن أُناسٍ أَضَاعُوهِ نَّ لا أَدَعِ الَّذِينَا قال أبو عبيد: الذين ها هنا لا صلة لها.

والمعنى: إن أدَعْ ذكرَ النساء فلا أدع الرجال، وقال ابن هشام في فوائده: قد يذكر الموصول بغير صلة؛ كقول الكميت: فإن ادع ... إلخ (٤)، وفيه استشهاد آخر وهو أن الألى بمعنى الذينَ.

<sup>(</sup>١) الصحاح، مادة: « سرا ».

<sup>(</sup>٢) في النسخة (أ): محذوف.

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر للكميت في ديوانه ( ١٣٠/٢ ) وانظره في الخزانة ( ١٥٧/٦ ).

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام: « أو حذف الصلة يجوز قليلًا لدلالة صلة أخرى.. أو لدلالة غيرها كقوله ( ... البيت ) » ينظر المغنى ( ٦٢٥ )، والهمع ( ٨٩/١ )، والأشموني ( ١٦٠/١ ).

## الشاهد الثامن والثلاثون بعد المائة (۱٬۱۱)

# النَّسْوَانِ مَنْ هِيَ رَوْضَةٌ تَهِيجُ الرِّيَاضُ قبلها وتصَوّحُ تَهِيجُ الرِّيَاضُ قبلها وتصَوّحُ

أقول: قائله هو جران العود، واسمه عامر بن الحرث بن كلفة - بفتح الكاف، ويقال بضمها، ويقال: ابن كلدة وهو ابن نمير، وأحد بني ضبة بن نمير بن عامر بن صعصعة، وإنما لقب جران العود بقوله لامرأتين كانتا له:

خُذَا حَذَرًا يا جَارَتَيَّ فإنَّنِي رأيت جِرَان العَودِ قد كان يصلُح

بفتح اللام، وروي بضمها، وكلتا الروايتين صواب.

والبيت المذكور من قصيدة طويلة من الطويل، يصف فيها النساء، [قال ابن حبيب] (٣): قال أبو عمرو الشيباني (٤): كان جِرَانُ العَوْدِ والرَّحَّال خِدْنَينِ (٥) تِبيعَينِ، ثم إنه تزوج كل منهما فلما أن اجتمعا نَعَتَا ما لقيا، فقال جران العود في ذلك:

علَى الرَّأْسِ بَعْدِي أَوْ تَرَائِبُ وُضَّحُ أَسَاوِدُ يِزْهَاهَا لَعَينيك أبطحُ ترى قُرْطَها من تحتها يَتَطَوَّحُ ويُعْطِي القِّنا من مالهِ ثم يُفْضَحُ مَحَاجِنُ أعرَاهَا اللَّحَاءُ المشبحُ أحَصُّ الذنابي والذراعين أرسح

حجارتها حقًا ولا أُتَـمَـزُحُ

الا لا تَغُرَّنَ امْرَأَ نَـوْفَلِيَّةً
 ولا فاحِم يُسْقِي الدَّهَانَ كَأَنَّهُ
 وأذنابُ خيلٍ علَّقَتْ في عَقِيصَةٍ
 فإنَّ الفَتَى المغرورَ يُغطِي تِلادَهُ
 فإنَّ الفَتَى المغرورَ يُغطِي تِلادَهُ
 ويغدُو بِمشحَاجٍ كَأَنَّ عِظَامَهَا
 إذا ابْتُزَّ عنها الدرع قِيلَ مُطَّرِدٌ
 إلى أن قال:

٧- أجَلِّي إليهَا من بعيد وأتَّقي

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٢٣٦/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طويلة لجران العود، بفتح العين، وهي في ديوان جران (١) ط. دار الكتب، والمجران: مقدم العنق من البعير، والعود: المسن منها، والمعنى: استعن في حربك بالمشايخ لا بالغلمان، وبيت الشاهد في التصريح (١/١٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من النسخة (ب)، وابن حبيب هو محمد بن حبيب من موالي بني العباس، ألف كتاب: من نسب إلى أمه من الشعراء، ومختلف القبائل وخلق الإنسان وغيرها، (ت ٢٤٥هـ). الأعلام (٧٨/٦). (٤) انظر النص المذكور في الديوان (١) مرويًا عن أبي سعيد السكري.

<sup>(</sup>٥) قال صاحب اللسان: « ( خدن ) الخِذْنُ والحَدِينِ: الصَّدِيقُ، وفي المحكم: الصاحبُ المُحَدِّثُ، والجمع: أَخْدانٌ وحُدَناء، والحِدِّنُ والحَدِينُ: اللهان، مادة: « خدن ».

۸ - تَشجُ طَنَابِيبِي إذا ما اتَّقَيْتُهَا
 ۹ - أتانا ابن روق يَبتغي اللهو عندنا
 ١٠ - وأنْقَذنِي منها ابن روق وصوتُها
 ١١ - وولَّى به رَادُ اليدين عِظامُهُ
 ١٢ - وإن من النسوان من هي روضة
 ويروى:

ولسنَ بأَسْوَاءِ فمنهن روضةً الندى ١٣ - جُمَاديَّة أَخْمَى حدائقَها الندى ١٤ - ومنهن غُلِّ مقفل لا يفكه ١٥ - عمدت لَعَوْدِ فالتَحَيْثُ جَرَانَهُ ١٦ - خُذَا حَذَرًا يا جارتاي فإنني وقال الرحال (١):

١ - أقول الأضحابِي الرَّحِيل فقربوا
 ٢ - وقربن ذيَّالًا كأن سراته
 ٣ - فقلن أَرِح الا تحبسِ القومَ إنهم
 وهي قصيدة طويلة من الطويل - أيضًا -.

بهنَّ وأُخْرَى في الذَّوْابَةِ تنفحُ فكان ابن رَوْقِ بين بُرْدَيْهِ يَسْلَحُ كَصَوْتِ عَلاةِ القَينِ صُلْبٌ صُمَيْدَحُ علَى دَفَقِ مِنهَا موائر جُنَّحُ تهِيجُ الرياضُ قبلها وتصوحُ

تَهِيجُ الرِّيَاضُ غيرَها لا تَصَوَّحُ وَمُـزْنٌ تُـدَلِّيهِ الجنائِيبُ دُلَّحُ من القوم إلا الشَّحْشَحَانِ الصويفح وَلَلْكَيْسُ أمضي في الأمُورِ وأخْبَحُ رأيت جران العود قد كان يَصْلُحُ

جُمَالية وَجْنَاءَ تُوزِعُ بالشفر سَراةُ نَقَى العَزَّافِ لَبَّدَهُ القَطْرُ ثووا أشهرًا قد طال ما قد ثوى السفر

### [ أولًا: شرح أبيات جران العود ]

وهي من قصيدة طويلة من الطويل أيضًا:

١ - قوله: « نوفلية »: ضرب من المشط، و « الترائب »: عظام الصدر، الواحدة تريبة؛ وهي موضع القلادة، و « الوُضع » بضم الواو؛ جمع واضحة.

٢ - و « الفاحم » - بالفاء: الشعر الأسود كأنه حيات سود، قوله: « يزهاها » أي: يرفعها،
 و « الأبطح »: بطن واد فيه رمل وحجارة، والجمع: أباطح.

٣ - قوله: « وأذناب خيل » أراد الذوائب، شبهها بأذناب الخيل من طولها، و « العقيصة »:
 ما جمع من الشعر كهيئة الكُبَّةِ، والجمع عقاص، و « القرط » - بضم القاف؛ وهو الذي يعلق في

<sup>(</sup>١) عروة الرحال: هو عروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب. ينظر الأعلام للزركلي ( ٢٢٦/٤ ).

الأذن، قوله: « يتطوح » أي: يضطرب، أراد أنها طويلة العنق، ولو كانت وقصاء لم تضطرب. ٤ – قوله: « تلاده » – بكسر التاء المثناة من فوق؛ هو البالي القديم الذي يورث عن الآباء، و « التليد » مثله.

وله: « بمسحاج » – بكسر الميم وسكون السين المهملة وبالحاء المهملة ثم الجيم بعد الألف؛ هي امرأة سريعة المشي وهو عيب في النساء، و « المحاجن »: الصوالجة، جمع محجن، شبه عظامها لاعوجاجها وهزالها بالمحاجن، قوله: « وأعراها » أي: نزع عنها اللجا وهو قشرها، و « المشبح »: المقشور، ويقال: شبحت العود إذا قشرته.

٣ - قوله: « إذا اثتر عنها الدرع » وهو على صيغة المجهول، ومعناه: إذا اثتر عنها الدرع وهو القميص، قوله: « قيل مطرد » أي: ذئب، ويروى: إذا ابتر عنها الدرع، على صيغة المعلوم ونصب الدرع، ويقال: الهطرد: الظليم طرده الناس فنفر وهو أسمج ما يكون إذا نفر، وهو أحمر لا ريش عليه، و « الذنابي »: الذنب، وأراد « بالذراعينِ » الساقين، قوله: « أرسح » أي: أمسح المؤخر خفيفه.

٧ - قوله: ﴿ وَلَا أَتَمْزَحَ ﴾ أي: وَلَا أَقُولُ إِلَّا حَقًّا.

٨ - قوله: « طنابيبي »: جمع طنبوب، وهو عظم الساق، قوله: « تنفح » أي: تصيب بعد الإصابة.

٩ - قوله: « يسلح » أي: يخرأ، ويروى: في السراويل يسلح.

۱۰ - و « العلاة » السندان، و « القين »: الحداد، و « الصميدح »: الشديد.

۱۱ – قوله: « وولى به » أي: بان ومضى به هاربًا، قوله: « راد اليدين » أي: سريع اليدين، أراد بعيرًا، و « الدفق »: السرعة، و « الموائر »: من مار يمور؛ إذا اضطرب، قوله « جنح » يعني: موائل.

17 - قوله: « تهيج »: من هاج الشيء يهيج هيجًا وهيجانًا وهياجًا، واهتاج وتهيج أي: ثار، وهيجه غيره يتعدى ولا يتعدى، قوله: « وتصوح » أصله تتصوح فحذفت إحدى التاءين؛ كما في قوله تعالى: ﴿ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴾ [ الليل: ١٤ ] (١)، وهو من التصوح بالصاد والحاء المهملتين وهو التشقق، قال أبو عمرو: تصوح البقل إذا يبس أعلاه، وفيه ندوة (٢)، شبه بعض النساء بالروضة التي تتأخر في هيجان نباتها وتشقق أزهارها عن غيرها من الرياض، وأراد بها: النساء التي تتأخر عن الولادة عن وقتها، وهذا تشبيه بليغ؛ حيث حذف فيه أداة التشبيه؛ لأن الأصل في قوله:

<sup>(</sup>١) ينظر الممتع في التصريف: ( ٢٢٣ ).

« من هي روضة »: من هي كروضة، وهذا تشبيه وليس باستعارة؛ لأن الطرفين مذكوران، وشرط الاستعارة أن يذكر أحد طرفي التشبيه ويترك الآخر (١).

۱۳ – قوله: « جمادية » أي: مطرت في جمادى، قوله: « أحمى » أي: منع، يريد أن الأمطار كثرت فأجلست الناس عن الأسفار والممر بها فلم يُرْعَ كَلاَّها فَهُوَ نام، و « الندى »: الأمطار، و « المزن »: السحاب، قوله: « تُذلِّيه » أي: تترك ما فيه من المطر، قوله: « دُلِّح » – بضم الدال وتشديد اللام؛ أي: ثقال لكثرة الماء.

١٤ - قوله: « ومنهن » أي: ومن النساء، و « الشحشحان »: الماضي في الأمور،
 و « الصويفح »: الشديد الصوت الصلب، ويروى: الصلنفح وهو مثله.

١٥ - قوله: « عمدت » أي: قصدت، و « العَود » - بفتح العين: البعير المسن، قوله:
 « فَالْتَكِيْتُ »، أي: أخذت.

١٦ - قوله: « خُذَا حذَرًا » خطاب لامرأتيه كما ذكرنا، وبهذا لقب جران العود، قوله: « يا جارتاي » ويروى: خِلَّتَيَّ، و « الجران »: باطن العنق الذي يَضَعُه البعير علي الأرض إذا مَدَّ عُنْقَهُ لينام، والجمع أجرِنَة.

### [ ثانيًا: شرح أبيات الرحال ]

١ - قوله: « جمالية » أي: ناقة غليظة في خلقة الجمل، قوله: « وجْنَاء » أي: كثيرة لحم
 الوجنتين، قوله: « تُؤزَع » أي: يُكف من حدتها ونشاطها، و « الشفر »: السكين.

٢ - قوله: « قربن » يعني النساء، و « ذيالًا » يعني: بعير طويل الذنب، و « سراته »: ظهره،
 و « النقا » من الرمل: ما طال ودق، و « العزاف » - بالعين المهملة المفتوحة وتشديد الزاي المعجمة
 وفي آخره فاء؛ اسم موضع، قوله: « لبده » أي: صلبه، و « القطر » أي: المطر.

٣ – قوله: ﴿ ثُوَوْا ﴾ أي أقاموا.

### الإعراب:

قوله « وإن » الواو للعطف، و « إن »: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، وقوله: « من هي روضة »: روضة » اسمه، وخبره قوله: « من النسوان » وكلمة [ « من » في: ] (٢) « مَن هي روضة »: موصول، والجملة أعني: هي روضة: صلتها، قوله « تَهيجُ »: فعل مضارع، و « الرياض »:

<sup>(</sup>١) ينظر بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي ( ٩٦/٣ ) وما بعدها، ط. مكتبة العلوم والحكم.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

= شواهد الموصول

فاعله، والجملة: صفة للروضة، و « قبلها » نصب على الظرف مضاف إلى الضهير الذي يرجع إلى الروضة، قوله: « وتصوح » عطف على قوله: « تهيج ».

### الاستشهاد فيه:

. في قوله: « مَن هي روضة » حيث روعي فيه معنى « مَن » فلذلك أنث الضمير، ولو روعي فيه اللفظ لقيل: من هو، وفي مثل هذا الموضع يجب فيه مراعاة المعنى، ولا سيما إذا كان ما يعضد المعنى؛ كما في البيت.

الشاهد التاسع والثلاثون بعد المائة (٢،١)

<u>الله</u> أَطْمَعُ وَأَنْتَ الذي في رَحْمَةِ اللَّهِ أَطْمَعُ وَأَنْتَ الذي في رَحْمَةِ اللَّهِ أَطْمَعُ

أقول: قد قيل: إن قائله مجنون بني عامر، وصدره (٣):

فيا ربُّ لَيْلَى أَنْتَ في كُلِّ مَوْطِن

وهو من الطويل، المعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « وأنت » مبتدأ وخبره: « الذي في رحمة الله أطمع »، والتقدير: وأنت الذي أطمع في رحمتك، وهذا من المواضع التي خلف الضمير العائد اسم ظاهر؛ كما في قولهم: أبو سعيد الذي رويت عن الخدري، وهذا موضع الاستشهاد أيضًا، وكان القياس أن يقال: وأنت الذي في رحمته أو رحمتك، ولكنه أتى بالظاهر على خلاف القياس (1).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد للمرادي (٢٣٦/١).

<sup>(</sup>٢) عجز بيت من بحر الطويل، ذكر صدره في الشرح، والبيت نسب لمجنون ليلى، ولكنه ليس في ديوانه، وهو في: الهمع ( ٨٧/١)، والدرر ( ٦٤/١)، والتصريح ( ٤٠/١)، وشرح الأشموني ( ١٤٦١)، والمغني بحاشية الأمير ( ١٨٦/١)، وشرح شواهد المغني ( ٥٩٥)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١/ ١٨٦، ٢١١)، ٢١٢)، والقضايا النحوية والصرفية في المجزء السادس عشر من كتاب روح المعاني للآلوسي ( ٣١٨) ( ماجستير بالأزهر ) إعداد: أحمد السوداني.

<sup>(</sup>۲) يروى:

<sup>(</sup>٤) قد يغني عن العائد قرينة تدل عليه، أو اسم ظاهر يقوم مقامه؛ كما في بيت الشاهد، فالأصل فيه: رحمته، فأقام الاسم الظاهر ﴿ الله ﴾ مقام العائد، وورود هذا في الصلة نادر، ويكثر الاستغناء بالظاهر عن المضمر في الأخبار. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٨٦/١، ١٨٧، ٢١١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٢٥/١، ١٢٦) والفصول الخمسون لابن معطي ( ٢٣٨ )، تحقيق: محمود الطناحي، والبحر المحيط ( ٢٢٦/٦ )، وروح المعاني للآلوسي ( ٢١٣/١)، والمغني بحاشية الأمير ( ١٧٦/١)، وإعراب القرآن للنحاس ( ٣٣/٣).

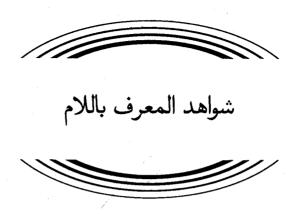

# الشاهد الأربعون بعد المأنة (٢٠١)

ولقد نَهَيْتُكَ عَنْ بَنَاتِ الأَوْبَرِ

أقول: أنشده أبو زيد، ولم يعزه إلى قائله، وهو من الكامل.

قوله: « ولقد جنيتك » أي: جنيت لك؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو قَزَنُوهُمْ ﴾ [ المطففين: ٣ ] أي: وإذا كالوا لهم أو وزنوا لهم، وقوله تعالى: ﴿ وَتَبْغُونَهَا عِوَجُاً ﴾ [ الأعراف: ٨٦] أي: تبغون لها، وقوله تعالى: ﴿ وَأَلْقَمَرَ قَدَّرَنَهُ مَنَاذِلَ ﴾ [ يس: ٣٩ ] أي قدرنا له منازل، وهو من جنيت الثمرة أجنيها جنّى واجتنيها أيضًا.

قوله: « أكموًا » – بفتح الهمزة وسكون الكاف وضم الميم وفي آخره همزة؛ وهو جمع كُمْوً على وزن فعل حبي وزن فعل – بسكون العين؛ كأفلس جمع فلس، وهو واحد كمأة على وزن فعلة، على العكس في باب: تمر وتمرة، قال الجوهري: الكمأة واحدها على غير القياس وهو من النوادر، تقول: هذا كمؤ، وهذان كمآن، وهؤلاء أكمؤ ثلاثة (7).

قوله: « وعساقلاً »: جمع عسقول - بضم العين وسكون السين المهملتين، وهو نوع من الكمأة وأصل: « عساقلاً » (<sup>1)</sup>: عساقيلا، فحذفت المدة للضرورة، قوله: « بنات الأوبر » وهي

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۳۹ )، وتوضيح المقاصد ( ۲۶۳/۱ )، وأوضح المسالك ( ۱۳۷/۱ )، وشرح ابن عقيل ( ۱۸۱/۱ )، وروايته: أكمؤًا.

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول، وهو في المقتضب ( ۸٤/٤ )، والتصريح ( ١٥١/١ )، والأشموني ( ١٨٢/١ )، والإنصاف ( ١٨٩ )، ولم نعثر عليه في نوادر أبي زيد، وهو في الخصائص ( ٥٢/٣ )، وشرح شواهد المغنى ( ١٦٦١ )، واللسان، مادة: « وبر ».

<sup>(</sup>٣) الصحاح، مادة: « كمؤ ». (١) في (١): عساقل.

كمأة صغار مزغبة على لون التراب، قاله أبو زيد، ويقال: هي الكمأة البيض، ويقال لها: شحمة الأرض، ويقال لها: العساقيل.

و « بنات الأوبر »: ضربان من الكمأة رديئان، وفيه نظر؛ لأن الرديء هو بنات أوبر فقط، فلذلك قال: « ولقد نهيتك عن بنات الأوبر » (١) إنما كان عن بنات الأوبر فقط، ولم يكن عن العساقيل أيضًا.

### الإعراب:

قوله: « ولقد » الواو للقسم، واللام وقد للتأكيد والتحقيق، قوله: « جنيتك »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وأصله: جنيت لك كما ذكرنا، فحذف الجار توسعًا (٢) قوله: « أكموًا »: مفعول جنيت، و: « عساقلًا »: عطف عليه، من قبيل عطف الخاص على العام (٣)، قوله: « ولقد نهيتك »: عطف على قوله: « ولقد جنيتك »، قوله: « عن »: يتعلق بـ « نهيتك ».

### الاستشهاد فيه:

على زيادة اللام في قوله « الأوبر » والأصل: بنات أوبر بدون اللام، وإنما زيدت لأجل الضرورة؛ لأن ابن أوبر علم على نوع من الكمأة، ثم جمع على بنات أوبر؛ كما يقال في: ابن عرس، بنات عرس، ولا يقال بنو عرس؛ لأنه لما لا يعقل (<sup>1)</sup>، ورده السخاوى (<sup>0)</sup> بأنه لو كانت اللام فيه زائدة، لكان وجودها كالعدم فكان خفضه بالفتحة؛ لأن فيه العلمية والوزن (<sup>1)</sup>.

قيل: هذا سهو منه؛ لأن أل تقتضي أن ينجر الاسم بالكسرة، ولو كانت زائدة؛ لأنه قد أمن فيه من التنوين (٧).

وقيل: أل فيه للمح الصفة الأصل؛ لأن « أوبر » صفة؛ كحسن وحسين وأحمر (^).

<sup>(</sup>١) اللسان، مادة: « وبر ».

<sup>(</sup>۲) ينظر مغني اللبيب ( ٦٤٠ )، وشرح شواهده ( ١٦٦ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر عطف الحاص على العام في الإيضاح في علوم البلاغة ( ١٩٧ ) للخطيب القزويني، ط. دار الكتب العلمية بيروت، أولى ( ١٩٨٥م ).

<sup>(</sup>٤) ينظر المغني لابن هشام ( ٥٢ ).

<sup>(</sup>٥) السخاوي: علي بن محمد بن عبد الصمد الهمداني المصري السخاوي الشافعي، أبو الحسن، علم الدين: عالم بالقراءت والأصول واللغة والتفسير، وله نظم، من كتبه: ٩ جمال القراء »، و ٩ المفضل، شرح المفصل للزمخشري » أربعة أجزاء، (ت ٣٤٢٤ه).

<sup>(</sup>٦) ينظر المغنى لابن هشام ( ٥٢ ). (٧) هو قول ابن هشام في المغني ( ٥٢ ).

<sup>(</sup>٨) ينظر المغنى لابن هشام (٥٢).

وهو من الطويل.

وقيل: للتعريف، وأن ابن أوبر نكرة كابن لبون؛ كما في قول الشاعر (١): وابْنُ اللَّبونِ إذا مَا لُمزَّ فِي قَرَنِ

قاله المبرد (۲)، ويرده أنه لم يسمع ابن أوبر إلا ممنوع الصرف (۳)، وقال سيبويه: هو علم جنس ممنوع الصرف للعلمية والوزن كابن آوى (٤) فالألف واللام فيه زائدة، فافهم.

### الشاهد الحادي والأربعون بعد المائة (١٠٠٠)

أقول: قائله هو عمرو بن عبد الجن شاعر جاهلي، وقيل: قائله رجل جاهلي مجهول الاسم، والأول أصح وبعده:

٢ - وما سَبَّحَ الرُّهْبانُ في كلِّ بِيْعَةِ أبيلَ الأَبِيلَينِ المَسيحَ بنَ مَرْيَمَا
 ٣ - لقد ذاقَ مِنَّا عامرٌ يومَ لعلع حُسامًا إذا مَا هُزِّ بالكفِّ صَمَّمَا

۱ - قوله: « ودماء »: جمع دم، قوله: « مائرات »: من مار الدم على وجه الأرض؛ إذا ماج كموج الهواء، وقد يراد بالمائرات الدماء، قال الشاعر (٧):

حلفت بِمَائِراتِ حَوْلَ عَوْضٍ وأنصابٍ ثُرِكْنَ لَدَى السَّعِيرِ وعوض والسعير صنمان، قوله: « على قنة العزى » – بضم القاف

وابن السلبون إذا ما لُزّ في قَـرَن لم يستطع صولة البُزْلِ القناعيسِ وهو شاهد على دخول: « أَل » على ابن اللبون ليصير معرفة بعد تنكيره، وليس كابن آوى الذي لا تدخله أَل فبذلك صار علمًا معرفة.

<sup>(</sup>۱) البيت من بحر البسيط لجرير بن عطية، وهو في ديوانه ( ۲٤٠ ) ط. دار الكتب العلمية، بشرح مهدي ناصر، والبيت في المغني ( ٥٢ )، وشرح شواهده ( ١٦٧ )، والكتاب لسيبويه ( ٩٧/٢ )، وتمامه:

<sup>(</sup>٢) ينظر المقتضب ( ٤٨/٤، ٤٩ ). (٣) ينظر المغني ( ٥٢ ).

 <sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ( ٩٥/٢ ) وما بعدها.
 (٥) ابن الناظم ( ٣٩ )، ونسبه في ( ب ) إلى ابن هشام ولم نعثر عليه في أوضح المسالك.

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، وهو أول ثلاثة أبيات نسبت إلى شاعر جاهلي يقال له عمرو بن عبد الجن، خلف على ملك جدعة بن الأبرش بعد قتله ( ترجمه في معجم الشعراء: ١٨) وبيت الشاهد في عدة مراجع منها الخزانة ( ٢١٤/٦)، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير ( ١٦/١) ط. دار الفكر، واللسان مادة: « نسر، عندم »، والمنصف لابن جنى ( ١٣٤/٣).

<sup>(</sup>٧) البيت من بحر الوافر، وهو في المغني ( ١٥١ )، وينظر معه: شرح شواهده للسيوطي ( ٤٤٢ ).

وتشدید النون؛ أعلى الجبل، وتجمع على قنان، مثل القلة وتجمع على قلال، ومثل: برمة وبرام وقنن وقنات، و « العزى » فُعْلَى: اسم لصنم كان لقريش وبني كنانة، ويقال: « العزى » سمرة كانت لغطفان يعبدونها، وكانوا بنوا عليها بيتًا وأقاموا لها سَدَنة، فبعث إليها رسول الله عَيْسَة خالد بن الوليد عليه فهدم البيت وأحرق السمرة وهو يقول (١):

## يَا عُزّ كُفْرَانَكِ لا سُبْحَانَكِ إِنِّي رَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ أَهَانَكِ

قوله: « وبالنسر »: اسم لصنم كان لذى الكلاع بأرض حِمْيَر، وكان « يغوث » لمذحج، و « يعوق » لهمدان؛ من أصنام قوم نوح الطّينين، قال اللّه تعالى: ﴿ وَلَا يَغُونَ وَيَعُونَ وَيَتَرًا ﴾ [ نوح: ٢٣ ].

قوله: « عَندما » – بفتح العين المهملة وسكون النون؛ هو البقم، وهو شجر يصبغ به، ويقال: العندم: دم الأخوين.

7 — قوله: « في كل بيعة » — بكسر الباء الموحدة؛ وهو متعبّد النصارى، وقيل: البيعة لليهود والكنيسة للنصارى، قوله « أبيل الأبيلين » الأبيل — بفتح الهمزة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره لام على وزن الأمير؛ هو (7): الراهب سمي به لتأبله عن النساء وترك غشيانهن، والفعل منه: أبل يأبل أبالة؛ إذا تنسك وترهب، وقال ابن فارس: الأبيل: راهب النصارى، وكانوا يسمون عيسى الطبيخ أبيل الأبيلين معناه: راهب الراهبين (7)، وقال ابن الأثير: ويروى:

أبيل الأبيلِيِّينَ عيسى بْنَ مريمًا

على النسب (١).

 $^{(\circ)}$  عينين مهملتين، قال ابن فارس: هو مكان  $^{(\circ)}$ . وقال ابن الأثير: لعلع اسم جبل  $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) البيت من بحر الرجز، وهو في البحر المحيط ( ١٦١/٨ ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): وهو.

<sup>(</sup>٣) في معجم مقاييس اللغة: « قال الخليل: الأبيل من رؤوس النصارى »، مادة: « أبل ».

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ( ١٦/١ ) « دار الفكر ».

<sup>(</sup>٥) مجمل اللغة، مادة: « لع ».

<sup>(</sup>٦) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير ( ٢٥٤/٤ )، وفي معجم البلدان، مادة: « لعلع »: « لَعَلَّغ: بالفتح ثم السكون واللعلع في لغتهم: السراب، ولعلع: جبل كانت به وقعة لهم. قال أبو نصر: لعلع: ماءً في البادية، وقد وَردته، وقيل: لعلع: منزل بين البصرة والكوفة ».

#### الإعراب:

قوله « أما »: تنبيه واستفتاح مثل ألا (١)، « ودماء »: مجرور بواو القسم، أي وحق دماء، وجواب القسم في البيت الثالث، وهو قوله: « لقد ذاق منا عامر »، قوله: « مائرات »: صفة للدماء، قوله: « تخالها »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، صفة أخرى للدماء.

قوله: « على قنة العزى »: يتعلق بمحذوف، وهو في موضع النصب على الحال من الضمير المنصوب في « تخالها »؛ أي: تحسبها في حالة كونها على رأس العزى عَنْدَمًا؛ لأنهم كانوا يصيبون الصنم بذلك الدم، و « بالنسر » الباء فيه بمعنى على، أي: وعلى النسر، أي: وعلى قنة النسر، والباء تجيء بمعنى على كما في قوله تعالى (٢): ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنِطَالِ ﴾ [آل عمران: ٢٥] » أي: على قنطار (٣).

قوله: « عندمًا » منصوب؛ لأنه مفعول ثانٍ لقوله: « تخالها »، قوله: « وما سبح الرهبان »: كلمة « ما » مصدرية أي: وحق تسبيح الرهبان وتنزيههم، « أبيل الأبيليين »: كلام إضافي منصوب بقوله: « سبح »، ومعناه: لماثرة الرهبان أبيل الأبيلين.

قوله: « المسيح بن مريما »: عطف بيان من أبيل الأبيلين، قوله: « لقد ذاق »: جواب القسم، و « عامر »: فاعله، و « حسامًا »: جملة وقعت صفة للحسام، ومعنى « صمم »: عض وأثبت أسنانه.

#### الاستشهاد فيه:

على دخول الألف واللام في « النسر » لأجل الضرورة؛ وذلك لأن نسرًا علم لصنم معين كما ذكرنا، فلا يحتاج إلي التعريف (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) أما حرف استفتاح مثل ( ألا )، ويكثر ذلك قبل القسم نحو: أما والله لقد كان كذا وكذا، وقد تحذف ألفها. ينظر الجنى الدانى ( ٣٩٠ ).

<sup>(</sup>٢) وتمام الآية: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَكِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُهُ بِقِيطَارِ يُؤْذِهِ ۚ إِلَيْكَ.. ﴾.

<sup>(</sup>٣) قال المرادي: « العاشر: الاستعلاء، وعبر بعضهم عنه بموافقة على، وذكروا لذلك أمثلة؛ منها قوله تعالى ( ... الآية ) ٥. الجنى الداني ( ٤٢، ٤٣ ).

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك: «عروض زيادتها في علم كقول الشاعر.. وقال آخر: « ... البيت » أراد نسرًا وهو صنم ». ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٦٠، ٢٥٠) ، والبيت في اللسان: « عندم » غير منسوب لأحد، والمنصف ( ١٣٤/٣ ).

# الشاهد الثاني والأربعون بعد المائة (١٠١١)

المُنْهُ اللهُ اللهُ عَرَفْتَ وُجُوهَنَا صَدَدْتَ وَطِبْتَ النَّفْسَ يَا قِيسُ عَنْ عَمْرو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَمْرو

أقول: ذكر التوزري (٣) في شرح الشقراطيسية (٤) عن بعضهم أن هذا البيت مصنوع فحينئذ لا يحتج به.

قلت: هذا ليس بصحيح، فإن قائله هو: رشيد بن شهاب اليشكري، وهو من قصيدة من الطويل، وأولها هو قوله:

فلا تَحْسَبَنَّ كالعمور وجَمْعِنَا فنحن وبيتُ اللَّه أَدْنَى إلى عَمْرِو جميعًا وَلَسْنَا قد عَلِمْتَ أُشَابَةً بَعِيدِين مِنْ نَقْصِ الخلائق والغدرِ

٤ - قوله: « رأيتك »: خطاب لقيس بن مسعود بن قيس بن خالد اليشكري، وهو المراد من قوله: يا قيس عن عمرو، قوله: « وجوهنا » أراد بالوجوه الأنفس والذوات من قبيل

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۳۹ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ۲٦٤/۱ )، وأوضح المسالك ( ۲۲۹ )، وشرح ابن عقيل ( ۱۸۲/۱ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لراشد بن شهاب الشيباني، شاعر جاهلي، يفتخر فيها بالشجاعة وقتل الأعداء، وهي في المفضليات رقم ( ٨٩ ) ( ١٩١/ ) تحقيق: قصي الحسين، وبيت الشاهد في: التصريح ( ١٩١/ )، والدرر ( ٥٣/١ )، والأشموني ( ١٨٢/١ ).

<sup>(</sup>٣) في الأعلام للزركلي ( ٢٨٣/٦ ): (ابن الشباط التوزري ): محمد بن علي بن محمد بن علي بن عمر، أبو عبد الله، المصري التوزري ويقال له: ابن الشباط: أديب متفنن، يعد من علماء هندسة الري توزيع المياه، من أهل توزر ( من بلاد قسطيلة بأقصى إفريقية ) مولده ووفاته فيها، ولي بها القضاء ودرس مدة بتونس، ويقال له المصري؛ لأن أحد جدوده استوطن القاهرة زمنًا، من كتبه: ( صلة السمط وسمة المرط ) أربعة أجزاء كبيرة في الأدب والتاريخ، جعله شركا لتخميس ( القصيدة الشقراطيسية ) في السيرة وغيرها، عاش ما بين: ( ٦١٨ – ٦٨١ – ١٢٢١ – ١٢٨٢ م). (٤) هي قصيدة شقراطيسية في السيرة وشرحها في أربعة أجزاء كبيرة وسماها: صلة السمط وسمة المرط، مخطوط.

إطلاق [ اسم ] (١) جزء الشيء على كله؛ من قبيل قوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجَهَامٌ ﴾ [ القصص: ٨٨ ] أي ذاته، فإنه أطلق الوجه وأراد به الذات، ويجوز أن يكون المراد من الوجوه الأعيان منهم، يقال: هؤلاء وجوه القوم؛ أي: أعيانهم وسادتهم، قوله: « صددت » أي: أعرضت، ويقال: أي: فررت، ورواه المفضل الضبي:

## رأيتك لما أن عرفت جلادنا رضيت وطبت النفس يابكر عن عمرو (١)

وكذا أنشده ابن السيد في شرح شعر المعري، قوله: « وطبت النفس يا قيس عن عمرو »، أي: طابت نفسك عن عمرو الذي قتلناه، وكان عمرو حميم قيس.

وله: «أسهلتها »أي: أسالتها، و « الشآبيب »: الدفع، و « الأرجوان »: صبغ أحمر شبه به الدم.

٦ - قوله: « المصيفة » أي: الصيفة، يقول: أوقعنا بك فجَرَحْنَاك جراحات بقيت منها في خدر صفيتك تداويها، و « الحرج » - بفتحتين: السرير الذي يحمل عليه الموتى، و « الحدر » - بكسر الخاء المعجمة: حاجز يقطع في البيت يستر فيه الجواري، يقال: أحللناك ذلك المحل.

٨ - و « الأشابة » - بضم الهمزة وبالشين المعجمة وبعد الألف باء موحدة، قال الضبي: الأشابة: المختلطون، وأصله من الشوب؛ فألفه زائدة، وقال غيره: ألفه أصل، وهي من قولهم: مكان أشب إذا كان كثير النباتِ ملتفه.

#### الإعراب:

قوله: « رأيتك »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وهي بمعنى: أبصرتك؛ فلذلك اقتصر على مفعول واحد، قوله: « لما » بمعنى حين، والعامل فيه ما تقدمه من الفعل وكلمة « أن » زائدة كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَمَا آن جَاءَتَ رُسُلُنَا لُوطًا سِحَ عَبِيمٍ ﴾ [ العنكبوت: ٣٣]، و « عرفت »: فعل وفاعل، و « وجوهنا »: كلام إضافي مفعوله، وقوله: « صددت »: جواب ( لما )، قوله: « وطبت النفس » أي: نفسًا وهو تمييز، و « يا قيس »: منادى مبني على الضم، وقوله: « عن عمرو »: يتعلق بقوله « طبت » والجملتان معترضتان بينهما، والتقدير: رأيتك يا قيس لما أن عرفتنا طبت نفسًا عن قتل عمرو وصددت عن الحرب.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وطبت النفس » حيث ذكر التمييز معرفًا بالألف واللام، وكان حكمه أن يكون

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ينظر المفضليات (٣١٠)، وشرح اختيارات المفضل ( ١٣٢٥ ).

نكرة وإنما زاد الألف واللام فيه للضرورة (١).

# الشاهد الثالث والأربعون بعد المائة (٢،٢)

# اللهُ اللهُ

أقول: قائله هو النابغة الجعدي، وقد اختلف في اسمه، فقيل: قيس بن عبد الله، وقيل: عبد الله بن قيس وقيل: حبان بن قيس بن عمرو بن عرس بن ربيعة، وإنما قيل له النابغة؛ لأنه قال الشعر في الجاهلية، ثم أقام مدة نحو ثلاثين سنة لا يقول الشعر ثم نبغ فيه فسمي النابغة (أ)، وطال عمره في الجاهلية والإسلام، وهو أسن من النابغة الذبياني، وإنما مات النابغة الذبياني قبله وعمر الجعدي بعده طويلا، قيل: عاش مائة وثمانين سنة، ويقال عاش مائتين وأربعين سنة، وهذا لا يبعد؛ لأنه أنشد عمر بن الخطاب في (٥):

## ثلاثة أهلين أفنيتهم وكانا الإله هو المستآسا

فقال له عمر ﷺ: كم لبثت مع كل أهل؟ قال: ستين سنة، فذلك مائة وثمانون سنة، ثم عاش بعد ذلك إلي أيام ابن الزبير ﷺ، وإلى أن هجا أوس بن مغراء، وليلى الأخيلية، وكان يذكر في الجاهلية دينَ إبراهيم الشخ والحنيفية ويصوم ويستغفر، وله قصيدة أولها قوله (١٠):

## الحَمْدُ لِلَّهِ لا شَرِيكَ لَهُ مَنْ لَمْ يَقُلْهَا فَنَفْسَهُ ظَلَمَا

وفيها ضروب من دلائل التوحيد، والإقرار بالبعث والجزاء والنار، ووفد على النبي ﷺ. فأسلم.

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: « وزائدًا يأتي... إلى مثل قول الشاعر: ( ... البيت ) أراد: وطبت نفسًا و « نفسًا » منصوب على التمييز، وتنكيره لازم فأدخل عليه الألف واللام غير معرفة ». شرح الكافية الشافية ( ٣٢٤ )، وينظر شرح عمدة الحافظ ( ١٤ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٠/٢ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم (٤٠).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر، وهو من قصيدة للنابغة الجعدي هجا بها الأخطل وبني سعد، ومدح بها كعب بن جعيل، وهي في الديوان ( ١٦٧/١ )، والنابغة الجعدي حياته وهي في الديوان ( ٢٧٣/١ )، والنابغة الجعدي حياته وشعره ( ٢٢ )، د. خليل إبراهيم، ط. دار العلم، دمشق.

<sup>(</sup>٤) في النسخة (أ): ثم نبغ فيه فقاله فسمى النابغة.

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر المتقارب، وهو في ديوانه ( ٧٨ )، والنابغة الجعدي حياته وشعره ( ١٤٢ )، وقبله قوله وهو مطلع القصيدة:

لبست أناسا فنيتهم وأفنيت بعد أناس أناسا

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر المنسرح، من قصيدة طويلة نظمهًا في القرآن الكريم، وبها إشارات دينية، ينظر النابغة الجعدي حياته وشعره ( ٣٩٧ )، والديوان ( ١٣٢ ) ( المكتب الإسلامي بدمشق ١٩٦٤م ).

والبيت المذكور من قصيدة يهجو بها الأخطل النصرانيَّ حين هجاه الأخطلُ، وهي من الوافر وفيه العصب والقطف، ومنها قوله (١):

١ ـ يَظَلُ لِنِسْوَةِ النُّعْمَانِ مِنَّا على سَفَوانَ يوم أَرْوَنَانِ
 ٢ ـ فَأَرْدَفَنَا حَلِيلَتهُ وجئْنَا بما قد كان جَمَعَ مَنْ هِ جَانِ

و « سفوان » – بفتح السين المهملة والفاء موضع قرب البصرة، ويقال: يوم أرونان وليلة أرونانة: شديدة صعبة، فإن قلت: «أرونان » ها هنا صفة ليوم وهو مرفوع، فكيف خفض أرونان؟ قلتُ: أصله: أروناني بياء النسبة للمبالغة؛ كالياء في أحمري ودواري ثم خفف، ويقال: إنه بالرفع على الإقواء، وفيه غلطة لابن الأعرابي؛ حيث قال: إنه مشتق من الرنة وهي الصوت (7)، ويرده أنه ليس في العربية: أفعوال (7)، وإنما هو من الرونة وهي الشدة، وهذا ذكره الجوهري في باب الراء والواو والنون، وقال: روّن ثم فسره (3).

قوله: « بني خلف » بنو خلف هم رهط الأخطل، وهم من بني تغلب، ويروى من بني جشم، وهي – أيضًا – قبيلة، قوله: « إن أخطلكم » قد قلنا: إنه أراد به الأخطل النصراني الشاعر المشهور وهو غياث بن غوث، أو غيث (٥) بن غوث، قوله: « هجاني »: من هجا يهجو هجوًا وهو خلاف المدح.

#### الإعراب:

قوله: « ألا »: كلمة تنبيه تحقق ما بعدها، « وأبلغ »: أمر من الإبلاغ، وفاعله أنت مستتر فيه، وقوله: « بني خلف »: كلام إضافي مفعوله، وقوله: « رسولًا »: حال من الفاعل، واسم للمصدر بمعنى الرسالة فيكون مفعولًا ثانيًا.

فإن قلت: هل يجيء الرسول بمعنى الرسالة؟

<sup>(</sup>٢) اللسان، مادة: « رون ».

<sup>(</sup>٣) وهو عند سيبويه: « أفعلان » من كشف اللَّه عنك رونة هذا الأمر أي شدته، ينظر اللسان، مادة: « رون ».

<sup>(</sup>٤) الصحاح، مادة: « رون » وفي النسخ أخطاء في هذا الموضع صححناها.

<sup>(</sup>٥) في النسخة (أ): غويث.

£ 7 £

قلت: نعم؛ كما قال الشاعر (١):

## بلَيْلَى ولا أرسلتُهُمْ بِرَسُولِ

لقد كذِبَ الوَاشُونَ مَا بُحْتُ عندهم

أي: برسالة.

الأول: أن يكون ظرفًا مجازيًّا، والتقدير: أفي حق هجاني أخطلكمُ وإليه ذهب سيبويه في مثل هذا (٢٠).

والثاني: أن يكون صفة لمصدر محذوف، أي: أهجاني أخطلُكُم هجوًا حقًا؟ وإليه ذهب المبرد (٣).

قوله: « أخطلكم »: كلام إضافي، اسم لأن، وخبره قوله: « هجاني » والجملة في محل الرفع على الابتداء، وقوله « أحقًا »: في موضع الخبر؛ لأنه منصوب بتقدير « في » كما ذكرنا، والتقدير: أفي حق هجو أخطلكم إياي؟

فإن قلت: ما الدليل على أن «حقًّا » منصوب بتقدير في؟

قلت: تصريحهم بها في بعض الأماكن، ومن ذلك قوله (٤):

أفي حق مُواسَاتِي أخاكم بِمَالِي ثم يَظْلِمُني السَّريسَ فإن قلتَ: ما الدليل على أنه جارِ مجرى الظرف؟

قلت: لأن العرب استعملته خبرًا عن المصدر ولم تستعمله خبرًا عن الجثة؛ كما أن ظرف الزمان كذلك، وإنما حكم له بحكم ظرف الزمان وإن لم يكن اسم زمان، ولا عدوه قائمًا مقامه

<sup>(</sup>١) البيت من بحر الطويل لكثير عزة، وهو في ديوانه ( ١٧٨) ط. دار الكتاب العربي، والرواية في الديوان: « برسيل » وهو أيضًا في اللسان، مادة: « رسل »، وينظر الخزانة ( ٢٧٨/١٠ )، وأورده العيني شاهدًا على أن رسولًا في بيت الشاهد عند ابن هشام بمعنى الرسالة.

<sup>(</sup>۲) ينظر الكتاب ( ۱۳٤/۳ – ۱۳۷ ).

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام: « وقال المبرد: « حقًا » مصدر لـ ( حقً ) محذوفًا، وأن وصلتها: فاعل ». المغني ( ٥٥ )، وينظر الخزانة ( ٢٧٥/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر لأبي زبيد الطائي، ينظر الخزانة ( ٢٨٠/١٠ )، وهو شاهد على مجيء ( في ) مع ( حق ) يدل على أن ( حقًا ) منصوب على الظرفية بتقدير ( في )؛ ففي الخزانة يقول في الشاهد التاسع والأربعين بعد الثمانمائة بعد أن ذكر البيت: « على أن مجيء « في » مع « حق » يدل على أن « حقًا ». إنما ينصب على الظرفية بتقدير في، وهذا ظاهر ».

لشبهه به من جهة أنه اسم معنى؛ كما أن الزمان كذلك، وأنه مشتمل على المحقق كاشتمال ظرف الزمان على ما وقع فيه (١).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أخطلكم »؛ وذلك لأن الأخطل علم بالغلبة على غياث بن غوث النصراني الشاعر المشهور، فلما نكره نزع منه الألف واللام وأضافه إلى قبيلته ليعرف بهم <sup>(٢)</sup>.

الشاهد الرابع والأربعون بعد المائة (٢٠٤٠)

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدْوًا لِقِيتُهُ أُوْمُلُ أَن أَلْقَاكَ غَدْوًا بِأَسْعُهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أقول: لم أقف على اسم قائله ولا رأيت أحدًا من النحاة أعزاه إلى أحد وهو من الطويل، قوله:

(١) قال البغدادي في الخزانة ( ٢٧٣/١)، بعد أن ذكر البيت: « على أن « حقًا » في معنى الظرف، فأن مع معموليها مؤولة بمصدر فاعل لثبت محذوفًا، أو فاعل للظرف على الحلاف في نحو: أعندك زيد؟ أو مبتدأ مؤخر والظرف قبله خبر، وإنما قال في معنى الظرف؛ لأنه ظرف مجازي مشتمل على المحقق، كاشتمال الظرف على المظروف، والدليل على أنه جارٍ مجرى الظرف وقوعه خبرًا عن المصدر دون الجثة؛ كما أن ظرف الزمان كذلك، قال الأعلم: جاز وقوعه ظرفًا، وهو مصدر في الأصل، لما بين الفعل والزمان من المضارعة، وكأنه على حذف الوقت، وإقامة المصدر مقامه، كما قالوا: أتيتك خفوق النجم، فكأن تقديره: أفي وقت حق ... انتهى. وهذان الوجهان معروفان في الظرف المعتمد. هذا إن كان «حقًا » منصوبًا على المصدر فأن فاعل لا غير، تقول: أحقًا أنك ذاهب، أي: أحق ذلك بر (حقًا ). فقولك: حق فعل ماض هو الناصب لـ (حقًا )، وأن فاعل المصدر، أو فاعل الفعل على الخلاف فيه، والهمزة للاستفهام، فإن قلت: قال الشارح المحقق: أي: ألحق ذلك حقًا؟ قلت: قالم أنها حرف، فكيف تكون بمعنى حقًا، أو أحقًا، وكيف تكون أن في قولهم: أما أنك الصحيح،. فإن قلت: قال ابن هشام في المغني: قال بعضهم: هي اسم بمعنى حقًا، وقال آخرون: هي كلمتان الهمزة للاستفهام، و « ما » اسم بمعنى شيء حق، فالمعنى أحقًا، وهذا هو الصواب ».

(٢) ذو الغلبة من الأعلام هو كل اسم اشتهر به بعض ما له اشتهارًا تامًّا، وهو على ضربين: مضاف كابن عمر، وابن رألان، و ( ذو ) أداة كالأعشى والنابغة، فحق الأعشى والنابغة إذا أطلقا أن يصلحا لكل أعشى ذي أعشى ونبوغ، إلا أن الاستعمال صرفها عن الشياع وجعلهما مختصين، ويقدر زوال اختصاصه فيجرد عن أل ويضاف ليصير مختصًا كقولهم: أعشى تغلب، وأعشى قيس، ونابغة بني ذبيان، ونابغة بني جعدة، ومثله بيت الشاهد. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٧٤/١، ١٧٥ ).

....... القاك بعد بأسعد

وهو في الدرر ( ٤٧/١ )، والهمع ( ٧٢/١ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم (٤٠).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل من قصيدة لكثير عزة، وينظر ديوانه ( ٨٨ )، وروايته:

« **دبران** »: علم على الكوكب الذي يدبر الثريا، وهو خمسة كواكب في الثور (١)، يقال: إنها سنامة، وحقه أن يصدق على كل مدبر، ولكنه غلب على هذه الكواكب من بين ما أدبر، قال سيبويه: ولا يقال لكل شيء (1) صار خلف شيء دبران، قوله: « غدوًا » – بفتح الغين المعجمة وسكون الدال وفي آخره واو، أراد به غدًا، ولكنه أبرزه على أصله؛ لأن الغد، أصله: « غدو » حذفوا الواو منه بلا عوض (1)، وممن أخرجه على أصله نحو هذا البيت وهو للبيد حيث يقول (1):

## وما الناسُ إلا كالدِّيَارِ وَأَهْلِهَا بِها يومُ حلوها وغَدْوًا بَلاقِعُ

فقال: غدوًا على أصله ولم يقل غدًا، والغد: اسم لتالي يومك، ويستعمل أيضًا للزمن المتأخر مطلقًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ﴾ [القمر: ٢٦]، أي: يوم القيامة أو يوم الفتح، وهذا ظاهر في البيت.

قوله: « بِأَسِعُدِ » - بضم العين: جمع سعد، وسعود النجم وأسعدها عشرة، أربعة منها في برج الجدي والدلو ينزلها القمر، وهي سعد الذابح وسعد بُلْغ [ وسعد الأخبية ] (٥) وسعد السعود، وهو كوكب منفرد نيّر، وأما الستة التي ليست من المنازل فسعد ناشرة، وسعد الملك، وسعد البهائم، وسعد الهمام، وسعد البارع، وسعد مطر، وكل سعد من هذه الستة كوكبان، ين كل كوكبين من رأي العين قدر ذراع وهي متناسقة، وأما سعد الأخبية فثلاثة أنجم كأنها أثافي، ورابع تحت واحد منهن.

والحاصل: أنه ذكر الدبران التي هي علم للكواكب الخمسة، وكنى بها عن الإدبار الذي هو ضد ضد الإقبال والسعد، وذكر الأسعُد التي هي سعود النجم، وكنى بها عن السعد الذي هو ضد النحس.

والمعنى: إذا رأيت منك إدبارًا يومًا؛ يعني شيئًا أكرهه فلا أقطع رجائي منك، ولكنني أؤمل حصول خيرك بعد ذلك بأن ألقاك في الغد في سعد وإقبال.

#### الإعراب:

قوله: « إذا دبران » يجوز فيه الوجهان الرفع على الابتداء، وخبره قوله: « لقيته » أو يكون

<sup>(</sup>١) الصحاح للجوهري، واللسان أيضًا، مادة: « دبر ». (٢) اللسان، مادة: « دبر »: أيقال لكل شيء؟.

<sup>(</sup>٣) الصحاح للجوهري، مادة: « غدو ».

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة للبيد يرثي بها أخاه، الديوان ( ٨٨ ) ط. دار صادر وفيها البيت المشهور، ( وما المال والأهلون ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في: ( ب ).

مرفوعًا بفعل مقدر تقديره: إذا لقي دبران، والنصب بفعل محذوف على شريطة التفسير تقديره: إذا لقيت دبرانًا منك، قوله « منك » في محل الرفع على أنه صفة لدبران، أي: دبران حاصل أو كائن منك، و « يومًا » نصب على الظرف.

قوله: « أؤمل » – بهمزة بعدها واو مبدلة من همزة، ويجوز قراءته بهمزتين، وهو جواب إذا، قوله: « أن ألقاك » هو مفعول أؤمل، وأن: مصدرية، قوله: « غدوًا » نصب على الظرف، أي: في غدٍ، قوله: « بأَسْعُدِ »: يتعلق بقوله: « ألقاك ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « دبران »؛ وذلك لأن الدبران علم بالغلبة على الكواكب الخمسة، كما ذكرنا، ولزمها الألف واللام، ولا يجوز أن يقال: دبران بدون الألف واللام؛ لأن جزء العلم لا يجوز إهداره، ولكن الشاعر لما اضطر إلى حذفها حذفها؛ كما اقتضت زيادتها في الأبيات السابقة (١)، وزعم ابن الأعرابي أن ذلك جائز قياسًا في أسماء النجوم خاصة، وحكى: هذا عيّوقٌ طالعًا (٢).

## الشاهد الخامس والأربعون بعد المائة (٢٠٠٠)

من الوليد بن اليزيد مُبارَكًا شديدًا بِأَعْبَاءِ الخِلافَةِ كَاهِلُه اللهَ الْعَبَاءِ الخِلافَةِ كَاهِلُه

أقول: قائله هو ابن ميادة، وقد مر الكلام فيه مستوفّى في شواهد المعرب والمبني. الشاهد السادس والأربعون بعد المائة (١٠٠٠)

نَا قَدُ مَلْنَاهُ بَجَلْ لِنَا هَذَا وأَخْقِنَا بِذَا ال بِالشَّحْمِ إِنَّا قَدْ مَلْنَاهُ بَجَلْ اللَّهُ عَجُلْ لِنَا قَدْ مَلْنَاهُ بَجَلْ

أقول: قائله هو غيلان بن حريث الربعي الراجز، وهو من الرجز المسدس.

<sup>(</sup>۱) مما جرى بالغلبة مجرى الأعلام ولزمته اللام قولهم: الدبران والعيوق، فإنها أوصاف في الحقيقة مشتقة بمعنى الفاعل ولزمته اللام؛ لأنهم أرادوا فيها معنى الصفة. ينظر ابن يعيش ( ٤٢/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٧٤/١، ١٧٥). (٢) اللسان، مادة: « عوق ». (٣) أوضح المسالك ( ١٣٠/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، قائله ابن ميادة الرماح بن أبرد، وقد مضى الاستشهاد به في قوله: رأيت الوليد بن اليزيد؛ حيث أدخل الشاعر الألف واللام على الممنوع من الحقيقة زائدة، وبدخول الألف واللام على الممنوع من الصرف جر بالكسرة.

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد للمرادي (٢٥٨/١).

<sup>(</sup>٦) البيتان من بحر الرجز المشطور، وهما لغيلان ذي الرمة، ولكنهما ليسا في ديوانه، وبيت الشاهد في الكتاب (٣٢٥/٣)، والمقتضب ( ٨٤/١ )، والخصائص ( ٢٩١/١ )، والهمع ( ٧٩/١ ).

قوله: « وألحقنا » وفي رواية سيبويه: « وألزقنا » (١)، قوله: « مللناه » – بكسر اللام الأولى؛ من الملالة، قوله: « بجل » بمعنى: حسب، وضبطه بعض شراح أبيات الكتاب « بخُلْ » بالخاء المعجمة، أراد به الخل المعهود، والباء فيه مكسورة؛ لأنها حرف الجر حينئذ، وهذا أقرب إلى المعنى على ما لا يخفى.

#### الإعراب:

قوله: « عجل » أمر، وأنت مستتر فيه فاعله، و « لنا » في محل النصب على المفعولية، وكذا قوله: « هذا »، قوله: « وألحقنا »: عطف على عجل لنا، قوله: « بذا ال » أراد بذا الشحم، فأفرد أل ثم أعادها في الشطر الثاني في قوله: بالشحم بطريق البدلية.

#### الاستشهاد فيه:

لأن بعضهم استدل به للخليل في قوله: إن حرف التعريف هو أل؛ وذلك أن الشاعر: وقف عليها ثم أعادها، وهذا يدل على قوة اعتقادهم لقطعها الذي يدل على أن حرف التعريف هو « أل » وأنها بمنزلة « قد » في الأفعال، وأنه لا يقال الألف واللام، كما لا يقال في « قد »: القاف والدال، وأن واحدة منها ليست بمنفصلة عن الأخرى كانفصال ألف الاستفهام في قولك: أزيد؟ ولكن الألف كألف ايم الله، وهي موصولة (٢).

## الشاهد السابع والأربعون بعد المائة (٣٠٠٠)

مَنْ زِلَ الدَّارِس عن حَسيّ حِللل الله المُعلِيلَيّ أَرْبِعا واسْتَخْبِرا أَل مِثْلَ سَحْقِ البُردِ عَفّى بعدك أل قَطْرُ مغناه وتأويبُ الشَّمَالِ

أقول: قائله هو عبيد بن الأبرص بن جشم، وهما من قطعة مشهورة، وجملتها بضعة عشر

دع ذا وعبجل ذا وألحقنا بدل بالشّحم إنّا قد مللناه بجل

<sup>(</sup>١) روايته في الكتاب ( ٣٢٥/٣ )، ( ١٤٧/٤ ):

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه: « وزعم الخليل أن الألف واللام اللتين يعرّفون بهما حرف واحد كقد، وأن ليست واحدة منهما منفصلة من الأخرى؛ كانفصال ألف الاستفهام في قوله: أزيد؟ ولكن الألف كألف ايم في ايم الله، وهي موصولة كما أن ألف ايم موصولة، حدّثنا بذلك يونس عن أبي عمرو، وهو رأيه ». ثم قال: « وقال الخليل: ومَّا يدل على أنَّ أل مفصولة من الرَّجل ولم يبن عليها، وأنَّ الألف واللام فيها بمنزلة قد، قول الشاعر: ( ... البيت ) ». ينظر الكتاب ( ٣٢٤/٣، ٣٢٥ )، ( ١٤٧/٤، ١٤٨ )، والمقتضب ( ١/ ٤٨ )، ( ٩٨/٢ )، والخصائص ( ٢٩١/١ )، والحزانة ( ٢٠٥٧ – ٢١٣ ). (٣) توضيح المقاصد للمرادي ( ٢٥٦/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيتان من بحر الرمل التام محذوف العروض دائمًا صحيح الضرب هنا ( فاعلاتن )، ولكن العيني ذكر أن فيه القصر  $_{=}$ 

بيتًا، وهي من الرمل وفيه الخبن والقصر (١).

قوله: « أربعا » أمر للاثنين، من ربع يربع إذا وقف وانتظر، وهو بفتح عين الفعل فيهما، قوله: « الدارس »: من درس المنزل إذا عفى، قوله: « حلال » - بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام؛ أي: عن حى حالين، أي: نازلين.

قوله: « مثل سحق البرد » السحق – بفتح السين وسكون الحاء المهملتين، وهو الثوب البالي، يقال: سحقه البالي فانسحق، و « البرد » – بضم الباء الموحدة؛ نوع من الثياب معروف، ويجمع على أبراد وبرود.

قوله: «عفّى» بتشديد الفاء لأجل التعدي، وثلاثيه: عفا بالتخفيف، يقال: عفت الدار تعفو عفوًا إذا غطاها التراب، قوله: «القطر» أي: المطر، قوله: «مغناه» بالغين المعجمة، أي: منزله، قوله: «وتأويب الشمال» – بفتح الشين المعجمة وتخفيف الميم، وهي الريح التي تهب من ناحية القطب، وفيها خمس لغات: شمْل بالتسكين وشمَل بالتحريك، وشمال، وشمأل مهموز، وشأمل معلوب منه، وربما جاء بتشديد اللام، ويجمع على شمالات، وتأويبها: تردد هبوبها مع السرعة. الإعراب:

قوله: « ياخليلي »: منادى منصوب، و « أربعا »: جملة من الفعل والفاعل، و « استخبرا »: عطف عليه، و « المنزل » بالنصب مفعوله، و « الدارس »: صفته، قوله: « عن حي »: جار ومجرور متعلق بقوله: « استخبرا » قوله: « حِلال »: صفة الحي، قوله: « مثل سحق البرد »: كلام إضافي منصوب؛ لأنه صفة المنزل، قوله: « عفى »: فعل ماض، و « القطر » – بالرفع: فاعله، و « مغناه » مفعوله، و « بعدك »: نصب على الظرف، قوله: « وتأويب الشمال »: كلام إضافي عطف على القطر.

#### الاستشهاد فيه:

أن الخليل استدل به على أن حرف التعريف هو أل، وإنما سمي أل، ولا يقال الألف واللام كما لا يقال في « قد »: القاف والدال كما ذكرناه في البيت السابق (٢)؛ وذلك أنه لو لم يكن

<sup>=</sup> وليس بصحيح، فحرف الروي وهو اللام مكسور وليس بساكن في القصيدة ( العوالي، والليالي )، وانظر ديوان عبيد بن الأبرص ( ١٢٠)، والخبانة ( ٢٠٧٧)، والخصائص ( ٢٩١١)، والمنصف ( ٢٦/١)، والهمع ( ٢٩١١). (١) أما الخبن فهو حذف ساكن السبب الخفيف فتصبح فاعلاتن: فعلاتن، وقد ذكر أنه ليس في القصيدة، وأما القصر فهو حذف ساكن السبب الخفيف وإسكان متحركه ( فاعلات ). ينظر أهدى سبيل إلى علمي الخليل ( ٢٤ ). (٢) ينظر الشاهد رقم ( ١٤٧) .

هكذا لما قطع الشاعر « أل » في أنصاف الأبيات، ولو كانت اللام وحدها حرف التعريف لما جاز فصلها من الكلمة التي عَرَّفَهَا - لا سيما - واللام ساكنة، والساكن لا ينوى به الانفصال فافهم.



## الشاهد الثامن والأربعون بعد المائة (٢٠١)

إِن يَظْعَنُوا فَعَجِيبٌ عَيْشُ مَنْ قَطَنا

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من البسيط من الضرب الأول المماثل للعروض، وفيه الخبن.

قوله: « أقاطن »: من قطن بالمكان يقطن؛ أقام به وتوطنه فهو قاطن، والجمع: قطان وقاطنة وقطين أيضًا، قوله: « طعنًا » – بفتح السين وسكون اللام؛ اسم امرأة، قوله: « ظعنًا » – بفتح الظاء المعجمة وفتح العين المهملة، من ظعن يظعن، من باب فتح يفتح إذا سار، ومصدره: ظعن بالتسكين وظعن بالتحريك أيضًا، وقرئ بهما في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ ظَعَنِكُمْ ﴾ [ النحل: ١٥٠].

والمعنى: قوم سلمى التي هي المحبوبة، وهي بينهم، هل هم مقيمون أم نووا الرحيل والانتقال؟ فإن كانوا نووا الرحيل، فعيش من يقيم ويتخلف عنهم يكون عجيبًا.

#### الإعراب:

قوله: « أقاطن » الهمزة فيه للاستفهام، و « قاطن »: مبتدأ، وقوله: « قوم سلمى »: كلام إضافي فاعل لاسم الفاعل؛ يعني: قاطنًا، قد سد مسد الخبر؛ لأنه مع الوصف في قرب الفعل، فلذلك حسن عطف الفعل وفاعله عليهما بأم المعادلة، قوله: « ظعنًا » مفعول لقوله: « نووا ».

قوله: « إن يظعنوا » إن: حرف شرط، ويظعنوا: فعل الشرط، والجملة وهي قوله: « فعجيب

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٤١)، وأوضح المسالك (١٣٤/١).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، ولم ينسب في مراجعه، وهو في شرح التصريح ( ١٥٧/١ )، وشرح شذور الذهب ( ٢٣٣ )، وشرح قطر الندى ( ١٢٢ )، وحاشية الصبان ( ١٩٠/١ ).

عيش من قطنا »: جواب الشرط؛ فلذلك دخلَتْ عليها الفاء، قوله: « فعجيب »: خبر مقدم. وقوله: « عيش من قطنا »: كلام إضافي مبتدأ مؤخر، وقوله: « عيش »: مضاف إلى قوله: « من قطنا »، ومن: موصولة بمعنى الذي، « وقطنا »: صلته، والألف فيه للإطلاق، وليست للتثنية.

فإن قلت: لم لا تجعل « فعجيب » مبتدأ؛ لأن وقوع النكرة بعد فاء الجزاء مسوغ للابتداء نحو: « إن مضى عير فعير في الرباط »؟.

قلت: لفساد المعنى على هذا التقدير؛ لأن المعنى على الإخبار عن عيش من أقام بعد أولئك بأنه عيش عجيب لا العكس، فافهم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أقاطن قوم سلمى؟ » حيث سد الفاعل وهو قوله: « قوم سلمى » مسد الخبر، وهذا لا يحسن استعماله إلا إذا اعتمد على ما يقربه من الفعل وهو الاستفهام أو النفي، والبيت المذكور فيه الاستفهام، وأما مثال النفي فعن قريب يأتي (١) [ إن شاء اللّه تعالى ] (٢).

## الشاهد التاسع والأربعون بعد المائة (١٠٠٥)

# الله عَلَى زَمَنِ يَنْقَضِي بِالْهَمُ وَالْحَزَنِ يَنْقَضِي بِالْهَمُ وَالْحَزَنِ

أقول: قائله هو أبو نُوَاس الحكمي، واسمه الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح الشاعر المشهور، وكان جده مولى الجراح بن عبد الله الحكمي، وَالي خُرَسَان، ونسبته إليه، وهو نسبه إلى الحكم بن سعد العشيرة؛ قبيلة كبيرة باليمن منها الجراح المذكور، ولد أبو نُوَاس بالبصرة ونشأ بها ثم خرج إلى الكوفة مع والبة بن الحباب، ثم صار إلى بغداد، وهو في الطبقة الأولى من المولدين، وهو مجيد في شعره على أنواعه، ولد سنة خمس وأربعين ومائة، وقيل: في سنة ست وثلاثين ومائة، وتوفي سنة خمس أو ست أو ثمان وتسعين ومائة ببغداد، وقيل له: أبو نواس لذؤابتين كانتا له تنوسان على عاتقيه، وبعد البيت المذكور بيت آخر وهو:

إنسما يَرْجُو الحياة فَتى عَاشَ في أَمْنِ من السمحن

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد الآتي وهو رقم ( ١٥٠ ). (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ٢٧٠/١ )، وشرح ابن عقيل ( ١٩٠/١ ).

<sup>(</sup>٤) بيت من بحر المديد، وقد نسب في مراجعه لأبي نواس، ولكنه ليس في ديوانه، وانظره في الخزانة ( ٣٤٥/١ )، والأمالي الشجرية ( ٤٧/١ ) تحقيق: الطناحي، وحاشية الصبان ( ١٩١/١ )، وتذكرة النحاة: لأبي حيان (١٧١، ٣٦٦، ٤٠٥ ).

وهما من الرجز <sup>(۱)</sup>.

وَإِنْمَا ذَكُرُ الشرائُ البيتَ المذكور تمثيلًا لا استشهادًا به؛ لأن أبًا نواس وأمثالَه لا يحتج بهم، وقصد بالبيت المذكور ذم الزمان الذي هذه حاله، فكأنه قال: زمان ينقضي بالهم والحزن غير مأسوف عليه، فزمان: مبتدأ، وما بعده صفة له، و « غير »: خبر للزمان، ثم حذف المبتدأ مع صفته وجعل إظهار الهاء مؤذنًا بالمحذوف؛ لأنك إذا جئت بالهاء لما تقدمها ذكر ما ترجع إليه فصار اللفظ بعد الحذف:

# غَيْرُ مَا أُسُوفِ عَلَى زَمَنٍ يَنْقَضِي بِالْهَمُ وَالْحَزَنِ

وقال أبو نزار <sup>(۲)</sup>: سُئلت في بغداد عن قول الشاعر: غير مأسوف ... إلخ، فلم نعرف وجهة رفع « غير » وأول من أخطأ فيه شيخنا الفصيحي <sup>(۳)</sup> فعرفته بذلك.

والذي ثبت الرأي عليه أن المعنى: لا يؤسف على زمان، فغيرُ مرفوع بالابتداء وقد تم الكلام بمعنى الفعل، فَسَدَّ تمام الكلام وحصول الفائدة مسد الخبر، ولا خبر في اللفظ؛ كما قالوا: أقائم أخوك؟ والمعنى: أيقوم أخوك؟ ولا خبر في اللفظ.

وقال الشيخ أثير الدين في كتابه: « التذكرة »: ولم أر لهذا البيت نظيرًا في الإعراب إلا بيتًا في قصيدة للمتنبي (١) يمدح بها بدر بن عمار الطبرستاني يقول فيها (٥):

## ليس بِالمُنكَرِ أَنْ بَرَّزْتَ سَبْقًا غَيْرُ مَدْفُوعٍ عَن السَّبْقِ العِرَابُ

فالعراب مرفوع بمدفوع، ومن جعل العراب مبتدأ فقد أخطأ؛ لأنه يصير التقدير: العراب غير مدفوع عن السبق، والعراب جمع فلا أقل من أن يقول غير مدفوعة؛ لأن خبر المبتدأ لا يتغير تذكيره وتأنيثه بتقديمه وتأخيره، تقول: الشمس طالعة، وطالعة الشمس، لا يجوز: طالع الشمس؛

<sup>(</sup>١) البيتان ليسا من بحر الرجز بل هما من بحر المديد.

<sup>(</sup>٢) ملك النحاة الحسن بن صافي بن عبد الله بن نزار: فاضل، شاعر، من كبار النحويين، لقب نفسه بملك النحاة، كنيته أبو نزار، وكان من فقهاء الشافعية، له مصنفات في الفقه والأصلين والنحو والأدب، و ( ديوان شعر ) و ( مقامات ) مولده ببغداد، ووفاته في دمشق ( ٨٥ هـ ). الأعلام للزركلي ( ١٩٣/٢ )، وبغية الوعاة ( ٥٠٤/١ ).

<sup>(</sup>٣) هو علي بن محمدً بن علي أبو الحسن بن أبي زيد الأستراباذي المشهور بالفصيحي ( ت ١٦هـ ). بغية الوعاة ( ١٩٧/٢ ).

<sup>(</sup>٤) أبو الطيب المتنبي: أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي، الشاعر الحكيم، وأحد مفاخر الأدب العربي، له الأمثال السائرة والحكم البالغة والمعاني المبتكرة، وفي علماء الأدب من يعده أشعر الإسلاميين (ت ٣٥٤٤). الأعلام للزركلي ( ١١٥/١).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الرمل من قصيدة يمدح بها المتنبي بدر بن عمار وهو على الشراب، وانظر ديوان المتنبي بشرح العكبرى ( ١٣٥/١ ).

لأن التقدير: الشمس طالع، وذلك لا يجوز (١).

وذُكر في تحفة المعرب وطرفة المغرب، تأليف الشيخ جمال الدين عبد المنعم بن صالح التيمي (١): يقال: بمَ يرتفع «غير » في قوله: غير مأسوف على زمن؟ والجواب أن قوله: «غير مأسوف »: مفعول من الأسف وهو الحزن، « وعلى » يتعلق به؛ كقولك: أسفت على كذا، وموضع قوله: « بالهمّ » في موضع نصب على الحال، والتقدير: ينقضي مشوبًا بالهمّ، « وغير »: رفع بالابتداء، ولما أضيف إلى اسم المفعول، وهو مسند إلى الجار والمجرور استغنى المبتدأ عن الخبر، كما استغنى قلم ومضروب في قوله: أقائم أخواك؟ وما مضروب غلامك، عن حبر من حيث سد الاسم المرفوع بهما مسد الخبر؛ لأن ( قائم ومضروب ) قاما مقام الخبر، فينزل كل واحد منها مع المرفوع به منزلة الجملة.

وكذلك إذا أسند اسم المفعول إلى الجار والمجرور، سد مسد الاسم الذي يرتفع به؛ كقولك: أمحزون على زيد، ومأسوف على بكر؛ كما تقول في الفعل: أتحزن على زيد؟ وما يؤسف على بكر، فلما كانت «غير» للمخالفة جرت لذلك مجرى النفي، وأضيفت إلى اسم المفعول وهو مسند إلى الجار والمجرور اللذين بمنزلة الاسم الواحد؛ سد ذلك مسد الجملة؛ حيث أفاد قولك: غير مأسوف ما يفيده قولك: ما يؤسف على بكر فافهم (٣).

<sup>(</sup>١) انظر في أثر أبي نزار وكتاب تذكرة النحاة لأبي حيان ( ١٧٠)، وانظر نص أبي حيان في حزانة الأدب ( ٣٤٦/١). (٢) عبد المنعم بن صالح بن أحمد بن محمد التيمي القرشي: عالم بالأدب واللغة، وقرأ على ابن بري وغيره، له « تحفة المعرب وطرفة المغرب » رتبه على أبواب، في كل باب آية وبيت من الشعر ومسألة نحوية ( ت ٣٣٣هـ ). الأعلام للزركلي ( ١٦٧/٤).

<sup>(</sup>٣) خلاصة القول أن في هذا البيت ثلاثة أقوال، وقد نص عليها البغدادي في الخزانة قائلًا: «أورده مثالًا لإجراء «غير » قائم الزيدان، مجرى: ما قائم الزيدان، لكونه بمعناه، وتخريج البيت على هذا أحد أقوال ثلاثة هو أحسنها؛ وإليه ذهب ملك النحاة الحسن بن أبي نزار، وابن الشجري أيضًا في أماليه، و « مأسوف » اسم مفعول من الأسف وهو أشد الحزن، وباب فعله فرح. و « على زمن »: متعلق به على أنه نائب الفاعل. وجملة « ينقضي »: صفة لزمن. و « بالهم »: حال من ضميره، أي: مشوبًا بالهم، فلما كانت « غير » للمخالفة في الوصف وجرت لذلك مجرى حرف النفي، وأضيفت إلى اسم المفعول المسند إلى الجار والمجرور – والمتضايفان بمنزلة الاسم الواحد – سد ذلك مسد الجملة؛ كأنه قيل: ما يؤسف على زمن هذه صفته.

قال أبو حيان في تذكرته: ولم أر لهذا البيت نظيرًا في الإعراب إلا بيتًا في قصيدة المتنبي يمدح بها بدر بن عمار الطبرستاني ( البيت الذي ورد بالشرح ) فـ « العراب » مرفوع بمدفوع، ومن جعله مبتدأ فقد أخطأ؛ لأنه يصير التقدير: العراب غير مدفوع عن السبق؛ والعراب جمع فلا أقل من أن يقول غير مدفوعة؛ لأن خبر المبتدأ لا يتغير تذكيره وتأنيثه بتقديمه وتأخيره.

والقول الثاني لابن جني، وتبعه ابن الحاجب، وهو: أن « غير » خبر مقدم، والأصل: زمن ينقضي بالهم والحزن غير مأسوف عليه، ثم قدمت عليه وما بعدها، ثم حذف زمن دون صفته فعاد الضمير المجرور بـ « على » على غير مذكور، فأتى بالاسم الظاهر مكانه وحذف الموصوف، بدون شرطه المعروف، ضرورة.

# الشاهد الخمسون بعد المائة (۱٬۱۱)

## إذا لم تَكُونَا لِي عَلَى مَن أُقَاطِعُ

## نُهُ خَليليَّ ما وافِ بعَهدِي أنتُمَا

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من الطويل من الضرب الثاني المماثل للعروض في القبض وقافيته من المتدارك.

قوله: « خليلي » يعني: يا صاحبي ما أنتما وافيان بعهدي وصحبتي إذا لم تكونا لأجلي على من أقاطع، فقوله: « وافي »: اسم فاعل من وفي، يقال: له شعر وافٍ، أي: تام، وجناح واف أي: كامل، ويقال: وفي بالعهد وأوفى به، وهو وفيّ بين قوم، ووفاه حقه وأوفاه، و ﴿ أَوْفُوا لَكُيْلَ ﴾ [ الشعراء: ١٨١] وتوفاه واستوفاه: استكمله، وأوفيته لمكان كذا: أتيته، وأوفى على شرف من الأرض: أشرف.

قوله: « بعهدي » العهد بين الرجلين: التوثق، وفي الأساس يقال: عهد إليه واستعهد منه إذا أوصاه وشرط عليه، ورجل عهد: محب للولايات (٣)، قوله: « أقاطع »: من قاطع أخاه وقطعه. الإعراب:

قوله: « خليلي » أصله: يا خليلان لي؛ فلما أضيف إلى ياء المتكلم سقطت النون فصار يا خليلي، ثم حذف حرف النداء يا خليلاي، ثم قلبت ألف التثنية ياء وأدغمت في الياء فصار يا خليلي، ثم حذف حرف النداء فصار خليلي، قوله: « ما واف » كلمة ما للنفي، و « واف »: مبتدأ وحذفت الضمة منه استثقالًا في النصب، وأصله: وافي [ منقوص ] (أ) فأُعِلَّ إعلال قاضٍ (°). وقوله: « بعهدي » يتعلق به،

<sup>=</sup> و « الثالث » وهو لابن الخشاب: أن غير: خبر لأنا محذوفًا، و « مأسوف » : مصدر كالمعسور والميسور أريد به اسم الفاعل؛ والتقدير: أنا غير آسف على زمن هذه صفته ». الخزانة ( ٣٤٥/١ ) وما بعدها ( هارون )، وينظر الأمالي الشجرية ( ٤٧/١ ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٤١ )، وأوضح المسالك (١٣٣/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو مجهول النسبة في شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٦٩/١ )، وشواهد التوضيح والتصحيح ( ١٤ )، والمغني لابن هشام ( ٧/٢٥ )، وشرح شواهده للسيوطي ( ٨٩٨ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٩٤/١ )، وشرح شذور الذهب ( ٢٣٢ )، وشرح قطر الندى ( ١٢١ ).

 <sup>(</sup>٣) قال الزمخشري في الأساس: «عهد إليه، واستعهد منه إذا وضاه وشرط عليه. والرجل العهد: المحب للولايات والعهود ». أساس البلاغة، مادة: «عهد ».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط من النسخة (أ).

<sup>(</sup>٥) ومعناه: إذا وقعت الياء لامًا لاسم فاعل إثر كسرة حذفت وعوض عنها التنوين؛ وذلك لأن الطرف ضعيف يتطرق إليه التغيير. ينظر ابن يعيش ( ٩٩/١٠ ).

قوله: « أنتما »: فاعل لقوله: واف، سد مسد الخبر، قوله: « لمي » اللام فيه للتعليل، أي: لأجلي وهو يتعلق بقوله: « تكونا » مستتر فيه، وخبره قوله: « على من أقاطع » و « من »: موصول و « أقاطع »: صلته، والعائد محذوف أي: أقاطعه.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ما وافي بعهدي أنتما » حيث سد الفاعل وهو قوله: « أنتما » مسد الخبر لمبتدأ وهو قوله: « وافي » وذلك بعد اعتماده على النفي، وذكر سيبويه أن الفاعل إنما يسد مسد الخبر إذا اعتمد على الاستفهام أو النفي، ولم يجوّز في غير هذين الموضعين إلا على القبح (١).

وأجاز الكوفيون والأخفش ذلك في غير استفهام ولا نفي، واستدلوا على ذلك بالبيت الذي يأتي الآن – إن شاء اللَّه تعالى – (٢).

وأجاب سيبويه عن هذا أنه قبيح وإن استعمله الشاعر (<sup>7)</sup>، ويقال: إن في هذا البيت شاهدًا على إبطال قول الكوفيين، ومن تبعهم كابن الحاجب (<sup>1)</sup> والسهيلي أنه يجب في نحو: أقائم أنت؟ في كون « أنت » مبتدأ مؤخرًا (<sup>0)</sup>، وكان الزمخشري يوافقهم – أيضًا – لأنه جزم في قوله تعالى: ﴿ أَرَاغِبُ أَنتَ ﴾ [ مريم: ٢١] بذلك (<sup>٢)</sup>، وشبهتهم أن الفعل لا يليه فاعله منفصلًا،

<sup>(</sup>۱) الكتاب لسيبويه ( ۳٦/۲، ۳۷ – ٤٥ )، وقال ابن مالك: ﴿ وأشرت بقولي ( بتقييد المرفوع بالانفصال ) إلى أن المرفوع بالوصف المذكور لا يسد مسد الحبر إذا كان متصلًا، بل إذا كان منفصلًا، وذكر الانفصال أولى من ذكر الظهور، فإن المنفصل يعم الظاهر والضمير غير المتصل، وكلاهما يسد مسد الحبر إذا ارتفع بالوصف المذكور؛ إذ لا فارق اين قولك: أضارب الزيدان؟ وما ضارب هما، ومنه في أحد الوجهين: ﴿ أَرَافِئُ أَنتَ عَنْ ءَالِهُتِي يَتَإِبَرُهِيمُ ﴾. شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٦٨/١ )، وينظر شرح شذور الذهب لابن هشام ( ١٨١) ).

<sup>(</sup>٢) ينظر الشاهد رقم ( ١٥١) والارتشاف ( ٢٧/٢) وقال ناظر الجيش: « وثمرة هذا الحلاف تظهر في التثنية والجمع. فالكوفيون لا يجيزون إلا: أقائمان أنتما؟ وأقائمون أنتم؟ واحتجوا بأن الوصف إذا رفع الفاعل الساد مسد الحبر كان جاريًا مجرى الفعل، والفعل لا ينفصل منه الضمير في قولك: أتقومان؟ وأتقومون؟ فلا يبغي أن ينفصل ما يجري مجراه، وإذا لم يجز انفصاله وجب أن يقال: أقائمان أنتما؟ وأقائمون أنتم؟ حتى يكون الضمير الذي في: « قائم » متصلًا به كاتصاله بالفعل في: أتقومان؟ وأتقومون؟ إلا أن الفعل مستقل بنفسه والاسم الذي فيه ضمير متصل غير مستقل بنفسه؛ ولذا احتاج إلى رافع وهو: أنتما وأنتم ». شرح التسهيل لناظر الجيش ( ١٩٨١، ١٨٨٨)، تحقيق: د علي فاخر، وينظر التذبيل والتكميل ( ٢٧٠/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٩٤/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر الارتشاف (٢٧/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر الآمالي النحوية لابن الحاجب ( ٢٥/٣ )، تحقيق: حسن هادي حمودي.

<sup>(</sup>٥) راجع المغني (٧٥٥ ).

<sup>(</sup>٦) الكشاف ( ٢٠/٣ )، ونصه يقول: ﴿ وقدم الحبر على المبتدأ في قوله: ﴿ أَرَاغِبُ أَنتَ ﴾ أنه كان أهم عنده وهو عنده أعني، وفيه ضرب من التعجب والإنكار لرغبته عن آلهته ﴾.

لا يقال: قام أنت فكذا الوصف (١).

والجواب: أن الفعل أقوى في العمل، فلما قوي عمله امتنع فصله، وإنما أجمعنا على أن فاعل الوصف ينفصل إذا جرى على غير صاحبه وألبس، فكما يفصل (٢) لهذا الغرض يفصل لغرض آخر صحيح وهو كونه في اللفظ سادًا مسد الخبر، وهو واجب الفصل ثم كيف يصنعون بهذا البيت، فإنهم إذا قدروا الضمير فيه مبتدأ لزم الإخبار عن الاثنين بالمفرد، وأما استدلال بعضهم بقول الآخر (٣):

فما باسطٌ خيرًا ولا دافعٌ أذًى من الناس إلا أنتم آل دارم فباطل لأن الحصر يصحح الفصل في مرفوع الفعل؛ كقوله (٤):

قَدْ عَلِمَتْ سَلْمَى وَجَارَاتُهَا مَا قَطْرَ الفَارِسَ إِلَّا أَنَا

فهذا لا يمنعه أحد في وصف ولا غيره، وإطلاقهم مقيد بما عدا ذلك ونحوه، وأولى ما يرد به عليهم قوله تعالى: ﴿ أَرَاغِبُ أَنتَ ﴾ [مريم: ٤٦] لأن الوصف قد تعلق به عن ومجرورها، فلو كان خبرًا كما يقتضيه مذهبهم وكما ذكر الزمخشري، لزم الفصل بين العامل ومعموله بالأجنبي (٥٠).

الشاهد الحادي والخمسون بعد المائة (١،٧)

اده خبير بَنُو لِهْبِ فَلا تَكُ مُلْغِيًا مقالةً لِهْبِيِّ إِذَا الطَّيْرُ مَرَّتِ

أقول: قائله رجل من الطائيين لم نقف على اسمه.

- (۱) ينظر المغني ( ٥٥٧ )، والتذييل والتكميل لأبي حيان ( ٢٧٠/٣ )، وينظر شرح التسهيل لناظر الجيش ( ٨٨٣/٢.) ملك ( ٨٨٣/٢ ).
  - (٢) في ( أ ): فصل.
- (٣) البيت من بحر الطويل، مجهول النسبة، وهو في المعجم المفصل في شواهد العربية ( ٣٤٩/٧ )، وشرح التسهيل للمرادي ( ٢٧٢/١ )، والمساعد لابن عقيل ( ٢٠٥/١ ).
- (٤) البيت من بحر السريع، لعمرو بن معدي كرب، قال سيبويه: « وتقول: ما جاء إلا أنا قال عمرو بن معدي كرب ( ... البيت ) ». الكتاب لسيبويه ( ٣٥٣/٢ )، وينظر ابن يعيش ( ١٠١/٣ – ١٠٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٤٥ )، واللسان: « قطر »، والمغني ( ٣٠٩ )، وشاهده: فصل أنا بعد إلا وإظهاره حيث لم يقدر على الضمير المتصل.
- (٥) راجع الكشاف ( ٢٠/٣ )، والمغني ( ٥٥٧ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٦٨/١ )، وشرح شذور الذهب لابن هشام ( ١٨١، ١٨٢ )، والتذييل والتكميل ( ٢٧٠/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٩٤/١ )، وشرح التسهيل لناظر الجيش ( ٨٨/١ ) ٨٨ ).
  - (٦) ابن الناظم ( ٤١ )، وأوضح المسالك ( ١٣٦/١ )، وشرح ابن عقيل ( ١٩٥/١ ).
- (٧) البيت من بحر الطويل نسب لرجل من الطائيين في شرح التصريح ( ١٥٧/١ )، وانظره غير منسوب في الدرر ( ٧/٢ )، وشرح عمدة الحافظ ( ١٥٧ )، وشرح قطر الندى ( ٢٧٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٩٤/١ ).

وهو من الطويل من الضرب الثاني وقافيته من المتدارك.

قوله: « خبير »: من الخبرة وهو العلم بالشيء، يقال: فلان خبير بهذا أي: عالم به، قوله: « بنو لهب » – بكسر اللام وسكون الهاء، وهو (١) من بني نصر بن الأزد، وهم أزجر قوم، وقال ابن هشام في السيرة: لهب حي من الأزد.

وقاا، غيره: هو لهب بن أحجن بن كعب بن الحرث بن كعب بن عبد الله بن مالك بن نصر ابن الأزد، وهي القبيلة التي تعرف بالعيافة والزجر، ومنهم اللهبي المذكور في البيت، وهو الذي زجر حين وقعت الحصاة بصلعة عمر بن الخطاب في فأدمته، وذلك في الحج فقال: أشَعْرُ أمير المؤمنين؟ ووالله لا يحج بعد هذا العام فكان ذلك (٢).

قوله: « ملغيًا »: من الإلغاء، يقال: لغيت كلامه إذا عديته ساقطًا، وقوله: « لهبي »: نسبة إلى لهب، وهو بتسكين الهاء كما ذكرنا.

المعنى: أن بني لهب عالمون بالزجر والعيافة؛ فلا تلغ كلام رجل لهبي إذا زجر أو عاف حين تمر عليه الطير.

#### الإعراب:

قوله: « خبير »: مبتدأ، و « بنو لهب »: فاعله، سد مسد الخبر.

فإن قلت: ما مسوغ وقوع « خبير » مبتدأ وهو نكرة؟ قلت: كونه (٣) عاملًا فيما بعده، وقد عدت النحاة من جملة المخصصات كون المبتدأ نكرة عاملة، وقد قيل: إن خبيرًا لو كان خبرًا مقدمًا لزم الإخبار عن الجمع بواحد، فلما بطل هذا تعين كونه مبتدأ، و « بنو لهب »: فاعل سد مسد الخبر وفيه نظر؛ لأن فعيلًا قد يأتي للجماعة؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعَّدَ ذَالِكَ مَسد الخبر وفيه نظر؛ لأن فعيلًا قد يأتي للجماعة؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعَّدَ ذَالِكَ مَسد الخبر والله على على الشاعر (٤):

| أَعْدَاء وَهُدنً صَدِيتُ | بِأَوْجِـهِ |  |
|--------------------------|-------------|--|
|                          |             |  |

وقد وقع ذلك في نفس لفظ: « خبير » قال الشاعر <sup>(°)</sup>:

وقد استشهد به على أن المبتدأ جمع وخبره مفرد، وجاز ذلك على تقدير: وكل واحدة منهن صديق. ينظر الارتشاف ( ٤٨/٢ ).

<sup>(</sup>١) في ( أ ): وهم. (٢) ينظر الأعلام ( ٢/٠٤٠ ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): هو كونه. (٤) هذا ست من الطويل لجرير في ديوانه ( ٢٩٩) شدح مهدى ناصر وتمامه:

<sup>(</sup>٤) هذا بيت من الطويل لجرير في ديوانه ( ٢٩٩) شرح مهدي ناصر وتمامه: نَصَبُنَ الهَوَى ثم ارتَكَينَ قُلُوبَنَا بسأعسيسن أعداء وهسن صديق

<sup>(</sup>٥) هو بيت من بحر الوافر لجثامة الليثي كما نسبه في اللسان مادة: « كفي وخبر »، وينظر المعجم المفصل في شواهد النحو =

# إِذَا لَاقِيتِ قَوْمِي فَاسْأَلِيهِمْ كَفَى قَوْمًا بِصَاحِبِهِمْ خَبِيرًا

وفاعل كفى ضمير السؤال المفهوم من قوله: « فاسأليهم »، و « قومًا »: مفعول، و « خبيرًا »: صفة له، و « بصاحبهم »: متعلق به، قوله: « فلا تك ملغيًا » اسم كان مستتر فيه، وخبره قوله: « ملغيًا »، قوله: « مقالة لهبي »: كلام إضافي [ مفعول ] (١) لقوله: « ملغيًا »، قوله: « إذا الطير » لرتفاع الطير بفعل محذوف يفسره الظاهر، تقديره: إذا مرت الطير مرت، ومرت الثانية مفسرة للمحذوف، والمعنى: حين مرت.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « خبير بنو لهب » حيث سد الفاعل مسد الخبر من غير اعتماده على استفهام أو نفي، وهذا قبيح عند سيبويه، وسائغ عند الكوفيين والأخفش، وزعم بعضهم أن سيبويه وافقهم في هذا، والصحيح عند سيبويه خلاف ذلك كما قررناه (٢).

## الشاهد الثاني والخمسون بعد المائة (٢٠٠٠)

١٥٢ فَخَيْرٌ نَحْنُ عِنْدَ النَّاسِ مِنْكُم إِذَا الدَّاعِي الثُّوِّبُ قَالَ يَالَا

أقول: قائله هو (°) زهير بن مسعود الضبي، من بني ضبة بن أد بن عبد مناف بن أد بن طابخة وقبله (۱):

<sup>=</sup>الشعرية ( ٣٣٠) والشاهد فيه قوله: « كفى قومًا بصاحبهم خبيرًا؛ حيث وصف قوم بخبير، ففيه وصف الجمع بالمفرد. والمعنى: كفى بقوم خبير أصاحبهم، فجعل الباء في الصاحب وموضعها أن تكون في قوم؛ إذ هم الفاعلون في المعنى. (١) ما بين المعقوفين سقط فى ( ب ).

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك: « وأشرت بقولي ( ولا يجري ذلك المجرى باستحسان ) إلى أن الوصف المشار إليه لا يحسن عند سيبويه الابتداء به على الوجه الذي تقرر إلا بعد استفهام أو نفي، وإن فعل به ذلك دون استفهام أو نفي قبح عنده دون منع، هذا مفهوم كلامه في باب الابتداء ولا معارض له في غيره، ومن زعم أن سيبويه لم يجز جعله مبتدأ إذا لم يل استفهامًا أو نفيًا، فقد قوّله ما لم يقل، وأما أبو الحسن الأخفش فيرى ذلك حسنًا، ويدل على صحة استعماله قول الشاعر: ( ... البيت ) ومنه قول الشاعر: فخير نحن عند الناس منكم إذا المداعي المشوب قال يالا ».

ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧٣/١ ) والشاهد رقم ( ١٥٠ ) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن عقيل ( ١٩٤/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر، قائله زهير بن مسعود الضبي كما في مراجعه، وانظر نوادر أبي زيد ( ٨٥ ) منسوبًا لزهير، وهو في شرح شواهد المغني ( ٩٥٠ )، والخزانة ( ٦/٢ ) ( هارون )، والدرر ( ٤٦/٣ )، والخصائص ( ٢٧٦/١ )، واللسان: « يا »، والمغني ( ٢١٩ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٨١/١ ).

<sup>(</sup>٥) هكذا نسبه السيوطي في همع الهوامع. (٦) ينظر شرح شواهد المغني (٥٩٥).

# وَمَنْ يَكُ بَادِيًا ويكُنْ أَخَاهُ أَبَا الضَّحَّاكِ يَنْتسِجُ الشَّمَالَا وبعده:

ولم تَثِقِ الْعَوَاتِقُ مِنْ غَيُورٍ بِغَيْرَتِهِ وَخَلَّينَ الْحِجَالَا وهي من الوافر وفيه العصب بمهملتين (١) والقطف.

قوله: « ينتسج » [ ] (٢)، قوله: « والعواتق »: جمع عاتق، وهي الجارية الشابة أول ما أدركت فخدرت في بيت أهلها ولم تبن إلى زوج.

قوله: « من غيور »: من غار الرجل على [ أهله ] (٣) يغار غيرًا وغيرة وغارًا، ورجل غيور وغيران، وامرأة غيور – أيضًا – وغيرَى، قوله: « وحلين » على صيغة المجهول، من التحلية بالحاء المهملة، هكذا رأيت أبا حيان ضبطه بيده، وقال ابن هشام: وخلين بفتح الخاء المعجمة. من التخلية، ثم قال: وتخليتهن الحجال من الفزع وعدم وثوقهن بأن آباءهن وحماتهن يمنعونهن، و « الحجال » بكسر الحاء المهملة [ بعدها الجيم؛ جمع حجل – بفتح الحاء (١) وسكون الجيم؛ وهو الخلخال (٥) وسمي القيد – أيضًا – حجلًا، وقد جاء كسر الحاء المهملة ] (١) فيهما.

قوله: « المثوب »: من التثويب وهو أن يجيء الرجل مستصرتًا فيلوح بثوبه ليرى ويشمّر فسمي الدعاء تثويبًا لذلك، ويقال: أصله من ثاب يثوب إذا رجع، قوله: « يالا » أي قال: يا لفلان، وهو حكاية صوت الداعي يا لفلان، فلما حذف فلانًا وقف على اللام فقال: يالا فصار حكاية كما تحكى الأصوات لما صار مصاحبًا للصوت الذي شبه به، وصار علامة للاستغاثة وشعارًا، فصار لذلك كسائر الأصوات التي تحكى نحو: غاق (٧).

ويقال: أصله: يا قوم لا تفروا ولا فرار <sup>(^)</sup> فحذف ما بعد لا النافية كما يقال: ألاتًا، فيقال: ألافا يريدون ألا تفعلوا وألا فافعلوا <sup>(٩)</sup>، وبهذا التقدير يجاب عما زعم الكوفيون أن اللام في

<sup>(</sup>١) في (أ): بالمهملتين.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين فراغ في الأصل: ( أ، ب ) وفي اللسان: ﴿ ( نسج ) النَّسْئُج: ضَمُّ الشيء إلى الشيء، هذا هو الأُصلُ نَسَجه يَنْسِجُه نَسْجُا فانْتَسَجَ، ونَسَجت الريحُ الترابَ تَنْسِجُه نَسْجُا: سَحَبَتْ بعضَه إلى بعض، والريحُ تَنْسِج التراب إذا نَسَجت المَوْرَ والجَوْلَ على رُسومها ».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب). (٤) في (أ): بكسر الحاء.

<sup>(°)</sup> قال البغدادي في شرح أبيات المغني ( ٣٢٨/٤ ): « الحجال: جمع حجلة – بفتح الحاء المهملة، والجيم، وهو بيت كالقبة يستر بالثياب، ويكون له أزرار كبار، ويكون للعروس، وأخطأ العيني في زعمه جمع حجل – بكسر فسكون بمعنى الخلخال ».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٧) ينظر توضيح المقاصد ( ٨٨/٤ ).

<sup>(</sup>٨) في ( أ ): لا فرار ولا تفروا.

<sup>(</sup>٩) ينظّر المغني ( ٢١٩) وقال سيبويه: « هذا باب إرادة اللفظ بالحرف الواحد... وسمعت من العرب من يقول: ألاتا بلي ـــ

المستغاث بقية اسم وهو آل، والأصل: يا آل زيد، ثم حذفت همزة (آل) للتخفيف، وإحدى الألفين لالتقاء الساكنين، واستدلوا بقوله: فخير نحن عند الناس ... إلخ؛ فإن الجار لا يقتصر عليه (١). الإعراب:

قوله: «فخير »: مبتدأ، وقوله: «نحن »: فاعل سد مسد الخبر، ولم يسبقه لا نفي ولا استفهام وقال [ أبو ] (۲) علي وابن خروف (۳): قوله: «فخير »: خبر لنحن محذوفة؛ أي: نحن خير الناس منكم، فنحن تأكيد لما في خير من ضمير المبتدأ المحذوف، وحَسْنَ هذا التأكيد بحذف المبتدأ، فلو لم يحذف لكان حسنًا – أيضًا – فلا فصل بأجنبي، وقد وقع الفصل بالفاعل بين الصلة والموصول نحو [ قوله على ] (١): «ما مِنْ أيّام أحبُ إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة » (٥) وكان ذلك حسنًا سائعًا، فإذا ساغ كان [ ذلك ] (١) التأكيد – أيضًا – أسوغ؛ لأنه قد يحسن (٧) حيث لا يحسن غيره من الأسماء (٨)، ويقال: إن «خير » صفة مقدمة يقدر ارتفاع نحن به، كما يجيز أبو الحسن: قائم الزيدان وعمل أفعل في الظاهر قليل (٩).

فإن قلت: لمَ لا يجوز أن يكون نحن مبتدأ، وخبره قوله: « فخير » مقدمًا عليه فحينئذ لا يكون في البيت شاهد؟

قلتُ: هذا لا يجوز لما لزم (١٠) في ذلك من الفصل بين أفعل التفضيل « ومن » بمبتدأ، وأفعل

فا، فإنما أرادوا ألا تفعل وبلى فافعل، ولكنه قطع كما كان قاطعًا بالألف في أنا ». الكتاب لسيبويه ( ٣٢٠/٣، ٣٢١ ).
 (١) قال ابن هشام: « وزعم الكوفيون أن اللام في المستغاث بقية اسم وهو آل، والأصل: يا آل زيد ثم حذفت همزة آل لتتخفيف وإحدى الألفين لالتقاء الساكنين، واستدلوا بقوله: فخير نحن..... فإن الجار لا يقتصر عليه ». المغني ( ٢١٩ ).
 (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) هو علي بن محمد بن علي بن محمد، أقرأ النحو بعدة بلاد، صنف شرح سيبويه وشرح الجمل وكتابًا في الفرائض وغير ذلك (ت ٢٠٩هـ). ينظر بغية الوعاة (٢٠٣/٠، ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٥) ينظر سنن الترمذي ( ١٢٢/٣ ) حديث ( ٧٥٨ )، ومسلم ( ١٣٤٨ )، والنسائي ( ٢٥١/٥ )، وصحيح ابن حبان ( ١٦٤/٩ ) رقم ( ٣٨٥٣ ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ). (٧) في ( أ ): حسن.

<sup>(</sup>٨) قال ابن هشام: « وخرجه أبو علي وتبعه ابن خروف على أن الوصف خبر لنحن محذوفة، وقدر نحن المذكورة توكيدًا للضمير في أفعل ». المغني ( ٤٤٥ ).

<sup>(</sup>٩) قال ابن هشام: « قوله: ( نحن ) إن قدر فاعلًا لزم إعمال الوصف غير معتمد، ولم يثبت وعمل أفعل في الظاهر في غير مسألة الكحل وهو ضعيف ». المغني ( ٤٤٥ ) حيث إن مذهب الأخفش جواز إعمال الوصف دون اعتماد على نفي أو استفهام. ينظر الارتشاف ( ٢٧/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧٤/١ ).

<sup>(</sup>۱۰) في (أ): يُلزم.

التفضيل، ومن كمضاف ومضاف إليه، فإذا جعل (نحن) مرفوعًا بخير على الفاعلية لم يلزم ذلك؛ لأن فاعل الشيء كالجزء منه (١).

وقال ابن هشام في التذكرة: فإن قيل: أيجوز أن يكون (خير) خبر مبتدأ مقدمًا، ومنكم: غير صلة بل ظرف؟ كأنه قال: فخير نحن عند الناس فيكم؟ كما أنشد أبو زيد - أيضًا - (٢):

ولستُ بالأكْثَرِ منهمْ حَصَّى

تقديره: ولست أكثر فيهم حصى؛ لأن أل ومن لا يجتمعان.

فالجواب: أن هذا ليس قصد الشاعر ولا المعنى عليه، إنما يريد: نحن خير منكم؛ لأنا نفعل ما لا تفعلون؛ ألا تراه يقول بعده:

## فلم تشق العواتق من غيور بغيرته وحلين الحجالا

قوله: « عند الناس » كلام إضافي، والعامل خير، لا المبتدأ المحذوف؛ أعني: « نحن » الذي يقدر قبله، على رأي أبي علي وابن خروف، على أن يكون التقدير: فنحن عند الناس خير منكم؛ لأنك إن نزلته هذا التنزيل فصلت بين الصلة والموصول بالأجنبي.

قوله: « إذا الداعي »: مرفوع بفعل محذوف يفسره الظاهر تقديره: إذا قال الداعي، و « المثوب »: صفة الداعي، قوله: « يالا »: مقول القول.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فخير نحن » حيث سد « نحن » الذي هو فاعل مسد الخبر من غير أن يتقدمه نفي ولا استفهام، وهذا شاذ عند سيبويه (٣) وقد قررناه (٤).

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧٤/١ ).

<sup>(</sup>٢) من السريع للأعشى ديوانه ( ١٨١ ) سلسلة شعراؤنا، طبعة دار الكتاب العربي ثانية ( ١٩٩٤م ) وعجزه: ......

ينظر ابن يعيش ( ١٠٣/٦ )، وشرح التصريح ( ١٠٤/٢ )، والأشموني ( ٣٥/٣ )، والخزانة رقم ( ٦١٧ )، والمساعد ( ١٧٤/٢ )، وشواهد ابن عقيل ( ١٩٥ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٥٨/٣ ).

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه: « ومع هذا أنك ترى الصفة تجري في معنى يفعل، يعني: هذا رجل ضارب زيدًا، وتنصب كما ينصب الفعل ». ينظر الكتاب لسيبويه ( ٢١/١ )، وينظر ( ١٠٨/١ ) وما بعدها، والشاهد موافق لاختيار ابن مالك والأخفش والكوفيين، وهو قول سيبويه كما نص عليه ابن مالك، لكنه على قبح دون منع. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد (١٥٠، ١٥١).

# الشاهد الثالث والخمسون بعد المائة (۱٬۱۱)

#### 

أقول: قائله هو ابن ميادة، واسمه الرماح، وقد ترجمناه فيما مضى (٣)، وهو من قصيدة رائية يتشبب فيها بأم جحدر بنت حسان المرية إحدى نساء بني جذيمة، وكان أبوها حلف أن لا يخرجها إلى رجل من عشيرتها ولا يزوجها بنجد، فقدم عليه رجل من الشام فزوجه إياها، فلقى عليها ابن ميادة شدة فأتاها ينظر إليها عند خروج الشامي بها، قال: والله ما ذكرت منها جمالًا بارعًا ولا حسبًا مشهورًا لكنها كانت أكسب الناس لعجب، فلما خرج بها زوجها إلى بلاده اندفع ابن ميادة يقول:

سَبِيلٌ فَأَمَّا الصَّبْرُ عَنْهَا فَلا صَبْرَا

وأَهْلُكَ روضاتِ ببطن اللَّوَى خضرَا

برَيَّاكِ تَعْرَوْرَى بِهَا بِلدَّا قَفْرَا

فروع الأقاحي تَنْصُبُ الطَّلُّ والقَطْرَا

إِلَى لقدْ أَوْجَبْتُ في عُنْقِنَا نَذْرَا

كفى بذُرَى الأعلام مِنْ دونِهَا سِتْرَا

نأيْتِ فَقَدْ أبديتِ في طَلَبِي عُذْرًا

بِغَانِيَةٍ بهرًا لهمْ بعدَهَا بَهْرَا

بلاده اللفع ابن ميادة يقول:

١ - أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ إِلَى أُمٌ مَعَمَرِ
 ٢ - أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ يَحُلَّنَ أَهْلُنَا

٣ - وهل تأتينً الريخ تَدْرُجُ مَوْهِنًا

؛ - بريح خزاميّ الرمل بات مُعَانِقًا

ه - فلوْ كانَ نذْرٌ مدنِيًّا أَمْ جَحْدَرٍ

٦ - ألا لا تلطّى الستر أم جحدرٍ

٧ - لعمرِى لئنْ أَمْسَيْتِ يا أُمَّ جحدرٍ

ر - فَبَهْرًا لِقَوْمِي إِذْ يَبِيعُونَ مُهْجَتِي

وهي من الطويل.

۲ - قوله: « ببطن اللوى » بكسر اللام؛ وهو موضع.

٣ - قوله: « تدرج » أي: تمضي، « موهنًا » وهو بفتح الميم وسكون الواو وكسر الهاء، وهو نحو من نصف الليل، وكذلك الوهن، قوله: « بريًاك تعرورى » [ أي: تأتي وتصيب ] (٤٠).

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ١٤١/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، للرماح، وهو في: الكتاب ( ٣٨٦/٢ )، والأغاني ( ٢٣٧/٢، ٢٥١ )، والخزانة ( ٤٥٢/١ )، والدرر ( ١٦/٢ )، وشرح التصريح ( ١٦٥/١ )، وشرح شواهد المغني ( ٨٧٦ )، والمغني ( ٨٧٦ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم (٣٦) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين بياض في الأصل ( أ، ب )، واعرورى الفرس: سار في الأرض وحده، ومنه: فلان يعرورى ظهور المهالك.

٤ - قوله: « الأقاحي »: جمع أقحوان - بضم الهمزة؛ وهو البابونج، وهو نبت طيب الريح حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر.

٦ - قوله: « ألا لا تلطى »: من لط بالأمر يلط لطاً إذا لزمه، ولططت الشيء ألزقته، ويجوز أن يكون من ألظ بالظاء المعجمة، يقال: ألظ فلان بفلان إذا لزمه، وعن أبي عمرو يقال: هو ملظً بفلان لا يفارقه (١).

٨ - قوله: « فبهرًا لقومي » أي: تعسًا لهم، وقال الجوهري: قال أبو عمرو: يقال: بهرًا له؟
 أي: تعسًا له، قال ابن ميادة:

تَفَاقَدَ قَوْمِى إِذْ يَبِيعُونَ مُهْجَتِى بِجَارِيَةِ بَهْرًا لَهُمْ بَعْدَهَا بَهْرًا (٢) الإعراب:

قوله: ( ألا ليت شعري ) ألا: للتنبيه تدل على تحقق ما بعدها، وليت: للتمني يتعلق بالمستحيل غالبًا (<sup>۳)</sup>، وقوله: ( شعري ): اسمه، وخبره محذوف؛ وذلك لأن شعري مصدر شعرت أشعر شعرًا وشِعرًا إذا فطن وعلم، ولذلك سمي الشاعر شاعرًا كأنه فطن لما خفي على غيره، وهو مضاف إلى الفاعل.

والمعنى: ليت علمي يعني: ليتني أشعر، فأشعر هو الخبر، وناب شعري الذي هو المصدر عن أشعر، ونابت الياء التي في شعري عن اسم ليت الذي هو في قولك: ليتني.

قوله: « هل »: للاستفهام، قوله: « سبيل »: مبتدأ، وخبره قوله: « إلى أم معمر » مقدمًا ويروى: أم مالك، قوله: « فأما الصبر عنها » كلمة ( أما ) شرطية وتفصيلية (<sup>١)</sup> فلذلك دخلت الفاء في جوابها.

قوله: « الصبر »: مبتدأ، وخبره الجملة التي بعده، أعني قوله: « فلا صبرا »، فإن قلت: أين الرابط الراجع إلى المبتدأ؟

قلت (°): الرابط الراجع إلى المبتدأ: إما ضمير يعود نحو: زيد قام أبوه، أو تكرير المبتدأ بلفظه نحو: زيد قام زيد، أو إشارة إليه نحو قوله تعالى: ﴿ وَلِبَاسُ ٱلنَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [ الأعراف: ٢٦]، أو عموم يدخل تحته المبتدأ، وها هنا لا رابط فيها إلا عموم قوله: « فلا صبرا » فيكون مراده:

<sup>(</sup>١) الصحاح، مادة: « لظظ »، وينظر معه مادة: « لطط ».

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، لابن ميادة، وهو في الصحاح مادة: « بهر »، واللسان مادة: « فقد، بهر ».

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب لسيبويه ( ١٤٨/٢ ) والمغني ( ٢٨٥ ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): كلمة أما حرف شرط وتفصيل. (٥) ينظر توضيح المقاصد ( ٢٧٤/١، ٢٧٥ ).

فأما الصبر عنها فلا صبر لأحد عنها، وإذا نفي أن يكون لأحد صبر عنها فصبره داخل فيه. الاستشهاد فيه:

في قوله: « فأما الصبر عنها فلا صبرا » حيث سد العموم ها هنا مسد الضمير الراجع إلى المبتدأ كما قررناه آنفًا (١).

# الشاهد الرابع والخمسون بعد المائة (٢،٢)

# ١٥١ فَإِنْ يَكُ جُثْمَانِي بِأَرْضٍ سِوَاكُمُ فَإِنَّ فُوَادِي عندَكِ الدَّهْرَ أَجْمَعُ

أقول: قائله هو جميل بن عبد الله بن معمر بن الحرث بن ظبيان، وقيل: جميل بن معمر ابن جبير بن ظبيان بن قيس بن حن بن ربيعة بن حزام بن ضبة بن عبد بن كثير بن عذرة ابن سعد، وهو هذيم بن زيد بن سود بن أسلم بن إلحاف بن قضاعة العذري.

وهو شاعر فصيح مقدم جامع للشعر والرواية، وكان راوية هدبة بن خشرم، وكان هدبة راوية الحطيئة، وكان الحطيئة راوية زهير وابنه، وكان كثيّر راوية جميل هذا، وكان جميل يهوى بثينة بنت حبا بن ثعلبة بن الهون بن عمرو بن الأحب بن حن بن ربيعة.

والبيت المذكور من قصيدة عينية من الطويل وأولها هو قوله (١):

خِلِ مَرْبَعُ ودارٌ بِأَجْرَاعِ الغَدِيرَيْنِ بَلْقَعُ فَي فِيلِ مَرْبَعُ وَدَارٌ بِأَجْرَاعِ الغَدِيرَيْنِ بَلْقَعُ (°) بِهَا مَعًا وَإِذْ نَحْنُ منهَا بِالْمُوَدَّةِ نَطْمَعُ (°)

١ - أَهَاجَكِ أَمْ لَا بِالْلَااخِلِ مَرْبَـعُ
 ٢ - دِيَارٌ لِسَلْمَى إِذْ يُحَلُّ بِهَا مَعًا

ديـــار لــلـيــلــى إذ نـحــل.......

<sup>(</sup>١) أي: في إعراب البيت، والبيت مذكور في شرح التسهيل لابن مالك: في باب الحال ( ٣٣٠/٢ )، وأيضًا في الكتاب لسيبويه: في باب الحال ( ٣٨٠/١ )، والمغني تحت عنوان روابط الجملة بما هي خبر عنه ( ٤٩٨ - ٥٠٢ )، وعد الروابط عشرة منها: عموم يشمل المبتدأ ومثل: زيد نعم الرجل، وبالبيت ثم قال: « كذا قالوا ويلزمهم أن يجيزوا زيد مات الناس وعمرو كل الناس يموتون، وخالد لا رجل في الدار، أما المثال فقيل: الرابط إعادة المبتدأ بمعناه بناء على قول أبي الحسن في صحة تلك المسألة، وعلى القول بأن أل في فاعلي نعم وبئس للعهد لا للجنس، وأما البيت فالرابط فيه: إعادة المبتدأ بلفظه وليس العموم فيه مرادًا؛ إذ المراد أنه لا صبر له عنها؛ لأنه لا صبر له عن شيء ».

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لجميل بثينة، وهي في ديوانه: أنشدها لأصحابه بعنوان: فيا ربِّ حببني إليها، انظر الديوان ( ١١١) ط. دار الكتاب العربي، أولى ( ١٩٩٢م)، و ( ٧٣) ط. دار صادر، وانظر خزانة الأدب ( ٢٩٥/١)، والدرر ( ١١٠١) والتصريح ( ٢٠٧/١) وشرح شواهد المغني ( ٨٤٦)، والبيت وجد في ديوان كثير عزة ( ٤٠٤). (٤) ينظر الديوان ( ١١١).

<sup>(</sup>٥) روايته في الديوان هكذا:

فإِنَّ النَّوَى مِمَّا تُشِتُ وَتَجْمَعُ وَلا بُدَّ مِنْ شَكْوَى حَبِيبِ يُرَوَّعُ فَأَمْسَى إِلَيْكُمْ خَاشِعًا يَتَضَرَّعُ على هَجْرِهَا ظَلَّتْ لَهَا التَّفْسُ تَشْفَعُ (١) على هَجْرِهَا ظَلَّتْ لَهَا التَّفْسُ تَشْفَعُ (١) لَهُ كَبِدُ حَرَّى عَلَيكِ تَقَطَّعُ وَكُلُّ غَرِيبِ الدَّارِ بالشَّوْقِ مُولَعُ وَكُلُّتُ لِرَيْبِ الدَّارِ بالشَّوْقِ مُولَعُ وَكُنْتُ لِرَيْبِ الدَّهْرِ لا أَتَخَشَّعُ مَوَدَّةَ منها أَنْتَ تُعْطِى وَتَمْنَعُ

٤- إِلَى اللَّه أَشْكُو لاَ إِلَى النَّاسِ حُبَّهَا
 ٥- أَلا تَتَّقِينَ اللَّهَ فِيمَنْ قَتَلْتِهِ
 ٢- فَاإِنْ قُلْتُ هَذَا حِينَ أَسْلُو وَأَجْتَرِي
 ٧- فَإِنْ قُلْتُ هَذَا حِينَ أَسْلُو وَأَجْتَرِي
 ٨- ألا تَتَّقِينَ اللَّهَ فِي قَتْلِ عَاشِقِ
 ٩- غَرِيبٌ مَشُوقٌ مُولَعٌ بِادِّكَارِكُمُ
 ١٠- فَيَا رَبٌ حَبِّنِي إِلَيْهَا وَأَعْطِنِي ال
 ١١- فَيَا رَبٌ حَبِّنِي إِلَيْهَا وَأَعْطِنِي ال

٣ - وَإِنْ تَكُ قَدْ شَطَّتْ نَوَاهَا وَدَارُهَا

١ - قوله: «بالمداخل» - بفتح الميم، وهو موضع، و «المربع» - بفتح الميم؛ منزل القوم في الربيع خاصة، قوله: «بأجراع الغديرين» الأجراع: جمع جرع - بفتح الجيم والراء، وهي رملة مستوية لا تنبت شيئًا وكذلك والأجرع، قوله: «بلقع» - بفتح الباء الموحدة، قال الجوهري: البلقع والبلقعة: الأرض القفراء التي لا شيء فيها.

٣ - قوله: « شطت » أي: بعدت نواها وهو الوجه الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد،
 وهى مؤنثة فلذلك أنث الفعل المسند إليها.

٦ - قوله: « جثماني » - بضم الجيم، قال الأصمعي: الجثمان: الشخص، وهو إنما يستعمل
 في بدن الإنسان (٢)، قوله: « سواكم » أي: سوى أرضكم بحذف المضاف.

والمعنى: أنه يخبر أنه على المحبة القديمة، وأنه لا يتغير ببعد الدار ولا بطول العهد.

## الإعراب:

قوله: « فإن يك » الفاء للعطف، وإن للشرط، ويك فعل الشرط، وأصله: يكن، فحذفت النون تخفيفًا (٣)، وقوله: « جثماني »: اسم يكن، وخبره قوله: « بأرض »، قوله: « سواكم » أي: سوى

وإن زمت نفسي كيف آتي لصرمها

(٢) الصحاح، مادة: « جثم ».

ورمت صدودًا ظلت العين تدمع

<sup>(</sup>١) بعده في الديوان:

<sup>(</sup>٣) الأصل: يكون الجازم الضمة التي على النون، فالتقى ساكنان الواو والنون، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين فصار اللفظ: لم يكن، والقياس ألا يحذف منه شيء بعد ذلك، لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفًا لكثرة الاستعمال فقالوا: لم يك، وهو حذف جائز لا لازم، وحذف النون مع ملاقاة ساكن هو مذهب يونس، ومع متحرك غير ضمير متصل \_

أرضكم، والجملة صفة للأرض المذكورة، قوله: « فإن فؤادي ... إلخ »: جواب الشرط؛ فلذلك دخلت الفاء فيها، وقوله: « فؤادي »: اسم إن، وخبره قوله: « عندك »، وقوله: « الدهر » نصب على الظرفية، قوله: « أجمع » – بالرفع: تأكيد للضمير المستكن في: عندك، ولا يجوز أن يكون توكيدًا لفؤادي محمولًا على محله؛ لفصل الأجنبي وهو قوله: « عندك » بخلاف الدهر فإنه ليس بأجنبي، فافهم، وقد يقال: إنه إذا كان تأكيدًا لفؤادي يلزم الفصل بالشيئين، وفي كونه تأكيدًا للضمير المستكن في: « عندك » يلزم الفصل بشيء واحد، وهو أولى [ من الأول.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أجمع » حيث أكد به الضمير المنتقل إلى الظرف وهو قوله: « عندك » ] (١)؛ إذ لو لم يكن الضمير منتقلًا من الفعل إليه، لما جاز تأكيده ولا عطف الاسم عليه في قول الشاعر (٢):

أَلَا يَا نَخْلَةً مِنْ ذَاتِ عِرْقِ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ السَّلامُ فإن قوله: « ورحمة اللَّه » عطف على الضمير المستكن في « عليك »، الراجع إلى السلام

فإن قوله: « ورحمة الله » عطف على الضمير المستكن في « عليك »، الراجع إلى السلام المتأخر؛ لأنه خبر عنه، فافهم (٣).

فإن فؤادي عندك الدهر أجمع

<sup>=</sup> هو جائز الحذف والإثبات. ينظر الكتاب لسيبويه ( ٢٥/١، ٢٦٦، ٢٩٤ )، ( ١٩٦/٢ )، ( ١٨٤/٤ )، وشرح ابن عقيل ( ٣٠٠، ٣٠٠ )، والارتشاف ( ١٠١/٢ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر، وأكثر النحويين على أنه مجهول القائل، وقيل: للأحوص، ، وقد استشهد بالبيت في قوله: « عليك ورحمة الله السلام » بأنه عطف على الضمير المستكن في ( عليك ) الراجع إلى السلام؛ لأنه في التقدير: السلام حصل عليك، فحذف: « حصل » ونقل ضميره إلى عليك واستتر فيه، ولو كان الفعل محذوفًا مع الضمير لزم العطف بدون المعطوف عليه ». ينظر المغنى ( ٣٥٧ )، والخزانة ( ٣٩٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) الشاهد في البيت هو أن الضمير انتقل من متعلق الظرف إلى الظرف وهو عندك، ووجه الدلالة أنه ليس قبل أجمع ما يصح أن يحمل عليه إلا اسم إن، والضمير الذي في الظرف والدهر، فاسم إن والدهر: منصوبان بإن، فبقي حمله على المضمر في: عندك. قال ابن هشام: هذا هو المختار بدليلين أحدهما: امتناع تقديم الحال في نحو: زيد في الدار جالسًا ولو كان العامل الفعل لم يمتنع، ولقوله:

فأكد الضمير المستتر في الظرف، والضمير لا يستتر إلا في عامله، ويصح أن يكون توكيدًا لضمير محذوف مع الاستقرار؛ لأن التوكيد والحذف متنافيان، ولا لاسم (إن) على محله من الرفع بالابتداء؛ لأن الطالب للمحل قد زال ». ينظر المغنى ( ٤٤٣، ٤٤٤ ) والحزانة ( ٣٩٥/١ ) وما بعدها.

## الشاهد الخامس والخمسون بعد المائة (۱٬۱۱)

# فَوْمِي ذُرًا الْجَلِدِ بَانُوهَا وَقَدْ عَلِمَتْ بِكُنْهِ ذَلِكَ عَدْنَانٌ وَقَحْطَانُ

أقول: أقف على اسم قائله، وهو من البسيط.

قوله: « فرا المجله » الذرى – بضم الذال المعجمة وتخفيف الراء؛ جمع ذروة بالضم – أيضًا – كمدية ومرى، ومن كمدية ومن كسر الذال في المفرد فقياسه ذرى بالكسر – أيضًا – كمرية ومرى، ومن فتح فقياسه: ذَرَى بالفتح – أيضًا – كركوة وركى، وشذ قرية وقُرى، وذِروة كل شيء: أعلاه ومنه: ذِروة السّنام والمجد والكرم، ومنه يقال: رجل مجيد؛ أي: كريم.

قوله: « بانوها » (٣) أي: بانوا ذرى المجد، أي: زادوا عليها وتميزوا، يقال: بانه يبونه ويبينه، قال الجوهري: البون: الفضل والمزية، وهو بضم الباء الموحدة، والبون – بفتح الباء: البعد (٤)، قوله: « بكنه » كنه كل شيء: غايته ونهايته، يقال: أعرفه كنه المعرفة؛ أي: كما ينبغي، وليس لهذه المادة فعل، وقولهم: « لا يكتنه كنهه مولد » (٥)، واستعمله صاحب الكشاف (١)، ويروى: بصدق ذلك، وهو أظهر (٧).

قوله: « عدنان وقحطان » أما عدنان فهو ابن أد بن أدد بن الهميسع بن نبت بن قيذار ابن إسماعيل بن إبراهيم الخليل – عليه الصلاة والسلام – وهو والد معد أحد أجداد النبي الله وهو بطن عظيم، ومنه تناسلت عقب عدنان كلهم، وأما قحطان فهو ابن عامر بن شالخ بن أرفخشذ ابن سام بن نوح الطيلا، واسمه مهزم، قاله ابن ماكولا (^) ويقال: قحطان هو ابن هود الطيلا، (٩)

(١) ابن الناظم (٤٣ ) وروايته:

...... بـصــدق ذلــك .....

وشرح ابن عقیل ( ۲۰۸/۱ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، وهو مجهول القائل، وانظره في الدرر ( ٩/٢ )، وشرح التصريح ( ١٦٢/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٩٦/١ ).

<sup>(</sup>٣) جعله أجوفًا، ولو جعله ناقصًا لكان أفضل؛ لأن فيه استعارة البناء لزيادة المجد وعلوه.

<sup>(</sup>٤) الصحاح، مادة: « بون ». (٥) الصحاح مادة: « كنه »، واللسان مادة: « كنه ».

<sup>(</sup>٦) ينظر أساس البلاغة مادة: «كنه ». يقول: «سله عن كنه الأسر: عن حقيقته وكيفيته. وأتيته في غير كنهه: في غير وقته. واكتنه الأمر: بلغ كنهه. وعندي من السرور بمكانك ما لا يكتنهه الوصف. وأكنه الأمر: بلغه غايته. وسحاب كنهور: صخام بيض ». (٧) هى رواية ابن الناظم وقد سبق الإشارة إليها.

<sup>(</sup>٨) هو علي بن هبة اللَّه بن علي بن هبة اللَّه بن جعفر العجلي ( ت ٤٧٥هـ ). ينظر معجم المؤلفين ( ٣٥٧/٧ ) والأعلام ( ٣٠/٥ ).

<sup>(</sup>٩) في (أ): عليه الصلاة والسلام.

ويقال: هو هود الطَّيِّلاً، وقيل: أخوه، وقيل: من ذريته، وقيل: قحطان [ من سلالة إسماعيل – عليه الصلاة والسلام – ] (١) بن الهميسع بن تيمن بن قيدار بن نبت بن إسماعيل الطَّيِّلاً (٢).

وفي كتاب التيجان لابن هشام: كان قحطان خليفة أبيه هود التَّيْكُلَّمُ ووصيه، وتوفي بمأرب، وأوصى ابنه يعرب، وعرب اليمن وهم حِمْيَرٌ كلهم من قحطان (٣).

والحاصل: أن جميع العرب ينقسمون إلى قسمين: قحطانية وعدنانية، فالقحطانية شعبان: سبأ وحضرموت، والعدنانية شعبان – أيضًا –: ربيعة ومضر ابنا نزار بن معد بن عدنان.

واختلفوا في قضاعة فقيل: إنهم من عدنان، قال أبو عمرو: وعليه الأكثرون، ويروى هذا عن ابن عباس وابن عمر أنهم وقيل: إنهم من قحطان، وهو قول ابن إسحاق (٤) والكلبي (٥)، والشاعر يمدح قومه بأنهم حازوا سائر الفضائل حتى إنهم بانوا ذرى المجد والكرم، واشتاع ذلك فيهم حتى علم بذلك سائر العرب العدنانية والقحطانية.

#### الإعراب:

قوله: «قومي»: كلام إضافي مبتدأ، وقوله: « ذرى المجد»: كلام إضافي - أيضًا - مبتدأ ثان، وقوله: « بانوها »: خبره، والجملة خبر المبتدأ الأول، فأخبر به « بانوها » عن الذرى، وإنما هو في المعنى للقوم لأنهم البانون، ويقال: لا نسلم كون ( ذرى ) مبتدأً، بل هو مفعول لوصف، حذف على شريطة التفسير، وذلك الوصف هو الخبر، وهو جار على من هو له، والوصف المذكور بدل منه، ونظيره قولك: زيد الخبز أكله، إن نصبت الخبز استتر الضمير، وإن رفعته أبرزت (١٠).

قوله: « وقد علمت » الواو للقسم، وكلمة قد للتحقيق، وعلمت: فعل ماض، و « عدنان » فاعله، و « قحطان » عطف عليه، والباء في: « بكنه » تتعلق بقوله: « علمت » وذلك إشارة إلى قولمي ذرى المجد بانوها » والتذكير باعتبار المذكور.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بانوها » حيث ذكرها بدون إبراز الضمير؛ حيث لم يقل بانوها هم؛ لأن إبراز

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).
 (٢) في ( أ ): عليه الصلاة والسلام.

<sup>(</sup>٣) ينظر اللسان: « قحط » والأنساب للسمعاني ( ٤٥٥/٤ ) تعليق: عبد اللَّه عمر البارودي، دار الكتب العلمية بيروت، أولى لسنة ( ١٩٨٨ م ).

<sup>(</sup>٤) هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد اللَّه بن أبي إسحاق الحضرمي ( ت ٢٨٨هـ ). ينظر البغية ( ٣٤٨/٢ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الأنساب للسمعاني (٤/٥٥/٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر همع الهوامع للسيوطي ( ٩٦/١ ) والدرر ( ٩/٢ ).

الضمير إنما يكون عند خوف اللبس، ولا لبس ها هنا، فافهم (١). الشاهد السادس والخمسون بعد المائة (٣٠٢)

#### 

أقول: قائله هو صبي من بني سعد، وبعده:

٢ - أَرْبَابُهُ نُوكَى فَلاَ يَحْمُونَهُ وَلا يُلاقُونَ طِعَانًا دُونَهُ
 ٣ - وَأَنْعُمُ الْأَبْنَاءِ تَحْسَبُونَهُ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَا تَرْجُونَهُ

وقد قيل: إن اسم الصبي قيس بن الحصين الحارثي، وأصل هذا أن مذحجًا ورئيسهم عبد يغوث ابن صلاة اجتمعوا وأقبلوا إلى تميم، فبلغ ذلك بني سعد والرباب ورئيس بني سعد قيس ابن عاصم المنقري، ورئيس الرباب النعمان بن جساس – بكسر الجيم وتخفيف السين المهملة، وليس في العرب جساس – بكسر الجيم غير هذا، واستعدوا للحرب وهم على الكلاب – بضم الكاف وتخفيف اللام؛ اسم ماء، فصبحهم مذحج وأغاروا على النعم فطردوها، وجعل رجل يرتجز ويقول (1):

في كل عام نَعَمَّ تَنْتَابُهُ على الكُلَابِ غُيِّيًا أَرْبَابُهُ فأجابه غلام من بني سعد في النعم على فرس له:

عَمًّا قَلِيلٍ سَتُرَى أَزْبَابَهُ صَلْبَ القناةِ حازمًا شَبَابَهُ (°) على جياد ضمر غيابه .....

فأقبلت (٦) سعد والربابُ إلى القوم فقال صبي منهم حين دنا من القوم:

<sup>(</sup>١) أقول: الخبر المشتق إن جرى رافعه على غير صاحب معناه، لزم إبرازه عند البصريين والكوفيين عند خوف اللبس كقولك: زيد عمرو ضاربه هو، والتزام البصريين الإبراز مع أمن اللبس، عند جريان رافع الضمير على غير صاحب معناه ليجري الباب على سنن واحد، وخالفهم الكوفيون فلم يلتزموا الإبراز عند أمن اللبس، وإلى مذهب الكوفيين ذهب ابن مالك مستدلًا بقول الشاعر: ( ... البيت ) فقومي: مبتدأ، وذرا المجد: مبتدأ ثان، وبانوها: خبر جار على ذرا المجد في اللفظ، وهي في المعنى لقومي، وقد استغنى باستكان الضمير عن إبرازه لعدم اللبس. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٠٧/١)، والدرر ( ٧٢/١)).

 <sup>(</sup>٢) ابن الناظم (٤٤) وروايته فيه، وفي النسخة (أ): « وتنتجونه ».

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الرجز المشطور، وقد نسبهما إلى قيس بن حصين بن يزيد الحارثي نقلًا عن شراح أبيات الكتاب. ينظر الخزانة ( ٤٠٧/١ )، والكتاب لسيبويه ( ١٢٩/١ )، والإنصاف ( ٤٧ )، والمذكر والمؤنث للفراء ( ٧٩ )، والمذكر والمؤنث لابن الأنباري ( ٣٤٦ )، وشواهد التوضيح ( ٩٥ ).

<sup>(</sup>٤) الحزانة ( ٤١٢/١ ) (٥) روايته في ( أ ): ستروا.

<sup>(</sup>٦) في (أ): وأقبلت.

# أَكُلُ عَامٍ نَعَم تَخُوونَهُ يُلْقِحُهُ قَوْمٌ وَتَنتجونَهُ

إلى آخره، فلم يلتفتوا إليهم واستقبلوا النعم من قبل وجوهها فجعلوا يصرفونها بأرماحهم، واختلط القوم، واقتتلوا قتالاً شديدًا يومهم، حتى إذا كان آخر النهار قُتِل النعمان بن جساس، قتله رجل من أهل اليمن، كانت أمه من بني حنظلة، يقال له: عبد الله بن كعب، وهو الذي رماه فقال للنعمان حين رماه: خذها وأنا ابن الحنظلية، فقال: ثكلتك أمك، رُبّ حنظلية قد تخاطبني (١)، فذهبت مثلاً فباتوا على القتال، فلما أصبحوا غدوا على القتال، فآخر الأمر قويت بنو سعد والرباب على مذحج فهزموهم أفظع هزيمة، وأخذوا أموالهم وقتلوا منهم رجالاً وسبوا نساءً (٢).

قوله: « نعم » بفتحتين؛ واحد الأنعام، وهو المال الراعية، وأكثر ما تقع على الإبل والبقر، قوله: « تحوونه »: من حوى يحوي إذا جمع، قوله: « يلقحه »: من الإلقاح، يقال: ألقح الفحل الناقة، والريخ السحاب.

قوله: « وتنتجونه »: من النتيج، لا من الإنتاج ولا من النتاج، يقال: نُتِجت الفرس أو الناقة - على بناء ما لم يسم فاعله، تنتج نتاجًا وأنتجها (٣) أهلها نتجًا، وأنتجت الفرس إذا حان نتاجها، وقال يعقوب: إذا استبان حملها، وكذلك الناقة فهي نتوج، ولا يقال: منتج (٤).

والمعنى: أتحوون كل عام نعمًا لقوم ألقحوه وأنتم تنتجونه في حيكم، قوله: «أربابه » أي: أصحابه، و « نوكى » أي: حمقى، وهو جمع أنوك؛ كأحمق يجمع على حمقى، وهما متماثلان وزنًا ومعنى.

#### الإعراب:

قوله: «أكل عام » الهمزة للاستفهام الإنكاري، وقوله « نعم »: مبتدأ، وخبره مقدمًا قوله: «كل عام »، وهو ظرف زمان، قوله: « تحوونه »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، في محل الرفع على أنه صفة للنعم، والضمير المنصوب في « تحوونه » يرجع إلى النعم، لا يقال: [ النعم ] ( $^{\circ}$ ) مؤنث فكيف ذكر الضمير؟ لأن النعم ليس بمؤنث، بل هو اسم مفرد مذكر، قال الفراء: النعم مذكر لا مؤنث ( $^{\circ}$ )، قوله: « يلقحه قوم » أي: يلقح النعم قوم، وقوم: فاعل يلقح، والجملة في محل الرفع على أنها صفة للنعم، وكذلك قوله: « وتنتجونه ».

<sup>(</sup>١) ليس في مجمع الأمثال تحقيق: محمد محيي الدين، طبعة مطبعة السعادة.

<sup>(</sup>٢) في (أ): وسبوا رجالًا. (٣) في (أ): ونتجها.

<sup>(</sup>٤) الصحاح، مادة: « نتج ». (٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٦) المذكر والمؤنث للفراء (٧٩ ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أَكُلُّ عَام نَعَم » وهو وقوع ظرف الزمان وهو قوله: « كل عام » خبرًا عن الجثة وهو « نعم » وهذا لا يجوز إلا بالتأويل، وتأويل هذا أنه محمول على الحذف، تقديره: أكل عام حدوث نعم، والحدوث لكونه مصدرًا، جاز وقوع الزمان خبرًا عنه (١)، وقدره ابن الناظم: أكل عام إحراز نعم (٢)، وقدره بعضهم: أكل عام نهب نعم (٣)، والأحسن: أن يكون نعم فاعل الظرف (٤) لاعتماده، فلا مبتدأ ولا خبر، ومع هذا فلا بد من التقدير – أيضًا – لأجل المعنى، لا لأجل المبتدأ؛ إذ الذي يحكم له بالاستقرار هو الأفعال لا الذوات، فافهم (٥).

## الشاهد السابع والخمسون بعد المائة (٢،١)

الله المُطِبَارُ لأَوْدَى كُلُّ ذِي مِقَةٍ لَا اسْتَقَلَّتُ مَطَاياهنَّ لِلظَّعْنِ كُلُّ فِي مِقَةٍ لَا اسْتَقَلَّتُ مَطَاياهنَّ لِلظَّعْنِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط.

قوله: « لأودى » أي: لهلك يقال: أودى إذا هلك، وهو فعل لازم، قوله: « ذي مقة » أي: ذي محبة، من ومق يمق مقة، أصله: ومق، فلما حذفت الواو اتباعًا لفعله، عوض عنها الهاء؛ كما في: عدة (^).

<sup>(</sup>١) هو تقدير المبرد. ينظر المقتضب ( ٢٧٤/٣ )، وعلل البغدادي لهذا التقدير قائلًا: « أقول: المبرد قدر هذا المضاف لصحة الإخبار عنه، لا لأنه عامل في الظرف، وكيف يكون العامل في « كل » الاستقرار مع كون الحبر محذوفًا مقدرًا بلكم؟! ». الحزانة ( ٢/٧١ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم (٤٤). (٣)

<sup>(</sup>٤) في (أ): فاعلًا بالظرف.

<sup>(</sup>٥) هذا الاختيار يوافق ما اختاره ابن هشام في شرح الشواهد.... وينظر الخزانة ( ١٩٦/١ )، وما أورده سيبويه فهو رفع « نعم » على الابتداء، وخبرها هو الظرف مقدمًا: « كل نعم » وتقدير المبتدأ: « إحراز نعم » ليصح الإخبار عن العين بالزمان. ينظر الكتاب لسيبويه ( ١٢٩/١ )، والإنصاف ( ٤٧ )، والخزانة ( ٤٠٨/١ ).

<sup>(</sup>٦) أوضح المسالك ( ١٤٢/١ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٢٤/١ ).

<sup>(</sup>۷) البيت من بحر البسيط، وهو لقائل مجهول، وانظره في حاشية الصبان ( ۲۰۷/۱ )، والدرر ( ۲۳/۲ )، وشرح التصريح ( ۱۰۱/۱ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ۱۰۱/۱ ).

<sup>(</sup>٨) إذا وقعت الواو فاء في فعل على وزن: ﴿ فَعَل ﴾ فإنها تحذف في المضارع فتقول: في مضارع وعد: يعد، وإنما حذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة، وهما ثقيلتان، فلما انضاف ذلك إلى ثقل الواو، وجب الحذف، ويأتي مصدر فعل الذي فاؤه واو أبدًا على وزن فِعْلة أو فَعْل في الغالب نحو: وَعْد ووِعْدة، فأما فِعْلة فحذفت الواو لثقل الكسرة في الواو مع أنه مصدر لفعل قد حذفت منه الواو؛ فقالوا في وِعْدة: عدة، فألقوا كسرة الواو على ما بعدها ثم حذفوها ولزمت التاء؛ لأنها جعلت كالعوض من الواو. ينظر الممتع ( ٢٢٦/٢، ٢٣٠، ٢٣١).

قوله: « لما استقلت » ويروى: حين استقلت؛ أي: ارتفعت وانتهضت، و « المطايا »: جمع مطية، وهي الناقة التي يركب مطاها؛ أي: ظهرها، و « الظعن » – بفتحتين؛ الرحيل والسفر، وهو مصدر من ظعن يظعن إذا سار.

#### الإعراب:

قوله: « لولا »: لربط امتناع التالي لوجود الأول نحو: لولا زيد لهلك عمرو، أي: لولا زيد موجود لهلك عمرو، قوله: « اصطبار »: مبتدأ، وخبره محذوف، والتقدير: لولا اصطبار موجود أو حاصل، قوله: « لأودى كل ذي مقة »: جواب لولا، واللام مفتوحة، وأودى: فعل ماض، و « كل ذي مقة »: كلام إضافي فاعله، وقوله: « لما »: ظرف، و « مطايهن »: فاعل استقلت، و « للظعن »: جار ومجرور، يتعلق بقوله « استقلت »، واللام فيه للتعليل.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « اصطبار » فإنه <sup>(۱)</sup> مبتدأ مع أنه نكرة، والمسوغ لوقوعه مبتدأ كونه تلو: « **لولا** » وهو من جملة المخصصات المعدودة <sup>(۲)</sup>.

# الشاهد الثامن والخمسون بعد المائة (٣،١)

١٥٨ بَنُونَا بَنُو أبنائِنا وَبَنَاتُنَا بَنُوهُنَّ أبناءُ الرِّجالِ الأَبَاعِدِ

أقول: هذا البيت استشهد به النحاة على جواز تقديم الخبر على ما يأتي الآن، والفرضيون على دخول أبناء الأبناء في الميراث، وأن الانتساب إلى الآباء، والفقهاء كذلك في الوصية، وأهل المعاني والبيان في التشبيه، ولم أر أحدًا منهم عزاه إلى قائله.

#### وهو من الطويل.

<sup>(</sup>١) في (أ): وإنه.

<sup>(</sup>٢) علة وقوع النكرة بعد لولا وعدها من المسوغات للابتداء بالنكرة هو أن « لولا » تستدعي جوابًا يكون معلقًا على جملة الشرط التي يقع المبتدأ فيها نكرة، فيكون ذلك سببًا في تقليل شيوع هذه النكرة. ينظر شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ( ١٠١/١ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٤٥ )، وأوضح المسالك ( ١٤٥/١ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٣٣/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وهو مجهول القائل، ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ( ٦٦/١)، والمساعد لابن عقيل ( ٢٢١/١)، وشرح التصريح ( ١٧٣/١)، وشرح شواهد المغني ( ٨٤٨/٢)، ومغني اللبيب لابن هشام ( ٢٥٢/٢)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٠٢/١)، وابن يعيش ( ٩٩/١)، ( ١٣٢/٩)، والمعجم المفصل في شواهد العربية ( ٤٠٥/٢) ونسبه للفرزدق ولم أعثر عليه في ديوانه تحقيق: علي فاعور..

٤ • ٥ \_\_\_\_\_ شواهد الابتداء

المعنى: بنو أبنائنا مثل بنينا؛ فقدم الخبر وحذف المضاف، وبنو بناتنا أبناء الرجال الأباعد، أي الأجانب.

#### الإعراب:

قوله: «بنونا » أصله: بنون لنا؛ فلما أضيف إلى: «نا » المتكلم، سقطت النون وصار «بنونا »، وكذلك الكلام في: بنو أبنائنا [ فقوله: « بنو أبنائنا »: كلام إضافي مبتدأ، وقوله: « بنونا » مقدمًا خبره، والمعنى: بنو أبنائنا ] (١) مثل بنينا؛ لأن المراد بالحكم على بني أبنائهم بأنهم كبنيهم، وليس المراد بالحكم على بني أبنائهم، قوله: « وبناتنا »: كلام إضافي مبتدأ، قوله: « بنوهن »: كلام إضافي - أيضًا - مبتدأ ثان، وقوله: « أبناء الرجال »: كلام إضافي - أيضًا - عبره، والجملة خبر المبتدأ الأول، وقوله: « الأباعد »: صفة الرجال.

#### الاستشهاد فيه:

على جواز تقديم الخبر مع كونه مساويًا للمبتدأ؛ لقيام قرينة دالة على تعيين المبتدأ وتعيين الخبر (٢) وذلك من المعلوم أن المراد ها هنا تشبيه بني الأبناء بالأبناء، لا تشبيه الأبناء بأبناء الأبناء، وقد علم أن الأصل: تقديم المبتدأ على الخبر؛ لأن المبتدأ عامل في الخبر، وحق العامل أن يتقدم كسائر العوامل، ولكن قد يتقدم الخبر على المبتدأ لقيام القرينة التي تميز بينهما؛ كما في قولك: أبو يوسف أبو حنيفة فقهًا، فإن من المعلوم أن المراد تشبيه أبي يوسف بأبي حنيفة، لا تشبيه أبي حنيفة بأبي يوسف وقبل: أبو حنيفة أبو يوسف فقهًا. لم يخف بأبي يوسف [ رضي الله تعالى عنهما ] (٣) حتى لو قبل: أبو حنيفة أبو يوسف فقهًا. لم يخف

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) يجوز تقديم الخبر إن لم يوهم ابتدائيته نحو: قائم زيد. فإن أوهم بأن كانا معرفتين أو نكرتين لكل منهما مسوغ ولا مبين للمبتدأ من الخبر، فأيهما قدمت فهو المبتدأ نحو: زيد أخوك، وأفضل من زيد أفضل من عمرو، فإن وجد مبين جاز تقديم الخبر كقوله: ( ... البيت ) فبنونا: خبر مقدم، وبنو أبنائنا: مبتدأ مؤخر. كما يجوز تقديمه إن لم يوهم فاعلية المبتدأ نحو: زيد قام، فلو قدم ( قام ) لأوهم أن زيدًا فاعل؛ ولهذا إذا برز الضمير نحو: الزيدان قاما، والزيدون قاموا، يجوز التقديم في الأصح. كذلك لا يجوز تقديمه إن اقترن بالفاء نحو: الذي يأتيني فله درهم؛ لأن الفاء دخلت لشبهه بالجزاء، والجزاء لا يتقدم على الشرط. وكذا إذا اقترن بإلا لفظًا نحو: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلّا رَسُولٌ ﴾، ﴿ إِنَّا اللهُ وَرَحِدُ ﴾، المبتدأ فقال: ﴿ والأصل تأخير الحير، ويجوز تقديمه إن لم يوهم ابتدائية وقد جمع ابن مالك مواضع جواز تقديم الخير على المبتدأ فقال: ﴿ والأصل تأخير الحير، ويجوز تقديمه إن لم يوهم ابتدائية

وقد جمع ابن مالك مواضع جواز تقديم الخبر على المبتدأ فقال: ﴿ والأصل تأخير الخبر، ويجوز تقديمه إن لم يوهم ابتدائية الحبر، أو فاعلية المبتدأ، أو يقرن بالفاء، أو بإلا لفظًا أو معتى في الاختيار، أو يكن لمقرون بلام الابتداء، أو لضمير الشأن أو شبهه، أو لأداة الاستفهام أو شرط، أو مضاف إلى إحداهما » - تسهيل الفوائد بشرحه لابن مالك ( ٢٩٦/١ ). (٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

المراد - أيضًا - وكذلك: بنونا بنو أبنائنا (١)، وقد يقال: إنه لا تقديم فيه ولا تأخير وإنه جاء على عكس التشبيه للمبالغة؛ فحينئذ لا استشهاد فيه كقول ذي الرمة غيلان (٢):

ورمل كأوراك العذارى قطعته .....

وقال الشيخ جمال الدين: كان ينبغي لابن الناظم أن يستدل بما أنشده والده في شرح التسهيل (٣):

قَبِيلَةٌ أَلْأَمُ الأَحْيَاءِ أَكْرَمُهَا وَأَغْدَرُ النَّاسِ بِالجُيرَانِ وَافِيهَا إِذَ المَراد الإخبار عن أكرمها بأنه ألأم الناس وعن وافيها بأنه أغدر الناس لا العكس (أ) وفيه شاهدان وهذا البيت لحسان – رضي الله تعالى عنه، وقبله (°):

أَنْ لَسْتُ هَاجِيهَا إِلاَ بِمَا فِيهَا وَشَرُ بَادِيَةِ الأَعْرَابِ بَادِيهَا تَعْتَ التُرابِ ولا تَبْلَى مَخَازِيهَا

(١) المبتدأ عامل في الخبر، وحق العامل أن يتقدم على المعمول؛ ولذلك كان حق المبتدأ أن يتقدم على الحبر، ويجوز تقديم الخبر على المبتدأ لشبهه بالفعل في كونه مسندًا، ولشبه المبتدأ بالفاعل في كونه مسندًا إليه، ولكن تقديم الخبر يشترط فيه أمن اللبس، فلو كان المبتدأ والخبر معرفتين أو نكرتين وجب تقديم المبتدأ وتأخير الخبر، ولا يجوز تقديم الخبر على المبتدأ إلا بقرينة معنوية، والقرينة هنا هي مراد القائل الإعلام بأن بني أبنائهم كبنيهم، فالمؤخر مشبه والمقدم مشبه به، ولا يستقيم المعنى إلا بالتأويل، والأصل تقديم المشبه وتأخير المشبه به كقولك: زيد زهير شعرًا، وعمرو عنترة شجاعة، وأبو يوسف أبو حنيفة فقهًا، وسهل في البيت العكس وضوح المعنى، والعلم بأن الأعلى لا يشبه بالأدنى عند قصد الحقيقة، فلو تقدم زهير على زيد، وعنترة على عمرو، وأبو حنيفة على أبي يوسف لم يمتنع؛ لأن المعنى لا يجهل. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩٧/ ٢٩٧).

(٢) من الطويل وعجزه:

إذا جللته المظلمات الحنادس

والشاهد فيه تشبيه الرمل بأوراك العذارى، وهو تشبيه مقلوب، والأصل عكسه، والبيت في ديوانه، بشرح أبي نصر حاتم الباهلي ( ١١٣١ )، تحقيق: عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان، بيروت، طبعة ثانية ( ١٩٨٢م ).

١ - أَبْلِغْ هَوَازِنَ أَعْلاهَا وَأَسْفَلَهَا

٢ - وَشَرُّ مَنْ يَحْضُرُ الْأَمْصَارَ حَاضِرَهُمْ

٣ - تَبْلَى عِظَامُهُمْ إِمَّا هُمُو دُفِنُوا

<sup>(</sup>٣) البيت لحسان من البسيط في ديوانه (٢٥٤) شرح عبداً مهنا، وفي (٢٥٦) ط. دار المعارف، تحقيق: د. سيد حنفي، وهو في شرح التسهيل لابن مالك (٢٩٦/١) والدرر (٧٦/١) غير منسوب والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (١٠٥٥) وهو شاهد على أن: « ألأم الأحياء أكرمها » وقوله: « أغدر الناس » حيث قدم الحبر على المبتدأ في الموضعين مع مساواتهما في التعريف والقياس تقديم المبتدأ على الحبر.

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩٦/١) ٢٩٧ ).

<sup>(</sup>٥) انظر ديوان حسان (٢٥٦ )، ط. دار المعارف، تحقيق: د. سيد حنفي.

وفي الأول من هذين البيتين شاهدان - أيضًا - على ذلك، وأنشد ابن الناظم - أيضًا - في هذا الباب (١):

جَانِيكَ مَنْ يَجْنِي عَلَيْكَ وقد يُعْدِي الصحاحَ مباركُ الجُرْبِ
« جانيك »: خبر، و « من »: مبتدأ، ومعناه: الذي تعود جنايته عليك من العاقلة هو الذي يكسبك، و « الحرب »: فاعل يعدي.

والمعنى: قد تعدي الإبل الجرب الإبل الصحاح التي صحت مباركها (٢)، وزعموا أن من خفض الجرب مخطئ، وزعم بعضهم أن ذلك رواية، وهذا عندي جيد، ويكون الشاعر أقوى كما أقوى في بيت آخر في القصيدة، والمعنى على ذلك حسن، والبيت لذؤيب بن كعب ابن عمرو بن تميم، وهو أول من أطال الشعر بعد مهلهل وقبله:

يا كعبُ إِنَّ أَخَاكَ مُنْحَمِقٌ فَاشْدُدْ إِزَارَ أَحِيكَ يا كعبُ وبعده:

وَاخْرُبُ قَدْ يَضْطَرُ جَالِبُهَا نحو المضِيقِ ودونَهُ الرَّحْبُ وَلَرُبُ مَأْخُوذِ بِذَنْبِ عَشِيرَةِ وَنَجَى المَّاوَفُ صَاحِبُ الذَّنْبِ (٣) وَلَرُبُ مَأْخُوذِ بِذَنْبِ عَشِيرَةِ وَنَجَى المَّاوَفُ صَاحِبُ الذَّنْبِ (٣) الشاهد التاسع والخمسون بعد المائة (١٠٠٠)

الله عَلَيْكَ النَّصْرُ يُرْتَجَى عَلَيْهِمْ وَهَلْ إِلَّا عَلَيْكَ المُعَوَّلُ اللَّهِ عَلَيْكَ المُعَوَّلُ اللَّهِ عَلَيْكَ المُعَوَّلُ

أقول: قائله هو الكميت بن زيد بن خنيس بن مجالد بن وهيب بن عمرو بن سبيع بن مالك ابن سعد بن تعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار، شاعر مقدم، وعالم بلغات العرب، وخبير بأيامها، من شعراء مضر والمتعصبين على القحطانية، وكان

<sup>(</sup>١) البيت من بحر الكامل، لذؤيب بن كعب بن عامر، والبيت ليس في شرح الألفية لابن الناظم طبعة دار السرور ولعله يقصد الناظم نفسه؛ فالبيت في شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩٧/١ )، وفي جمهرة الأمثال ( ٣٠٧،٣٠٦)، طبعة دار الفكر، وفي اللسان: ۵ جنى ۵ وهو شاهد على تقديم الخبر عل المبتدأ وهو معرفة للعلم بكونه خيرًا.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩٧/١ ، ٢٩٨ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر جمهرة الأمثال ( ٣٠٧، ٣٠٧)، والعقد الفريد ( ٣٥/١ )، ( ١٥/٥، ٢٣٧ ) شرح أحمد أمين، وأحمد الزين، وإبراهيم الإبياري، وذكر ابن عبد ربه أن قائل الأبيات اسمه ذؤيب بن كعب بن عمرو، وذكر أبو هلال العسكري أن اسمه: ذؤيب بن كعب بن عامر.

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٤٦ )، وتوضيح المقاصد ( ١٨٤/١ )، وأوضح المسالك ( ١٤٧/١ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٣٥/١ ). (٥) البيت من بحر الطويل، وهو للكميت، وانظره في حاشية الصبان ( ٢١١/١ )، والدرر ( ٢٦/٢ )، وسر الصناعة ( ١٣٩/١ )، وشرح التصريح ( ١٧٣/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٠٢/١ ).

في أيام بني أمية، ولم يدرك الدولة العباسية ومات قبلها، وكان معروفًا بالتشيع لبني هاشم مشهورًا بذلك، وقصائده الهاشميات من جيد شعره ومختاره.

والبيت المذكور من قصيدة طويلة من الطويل يرثي فيها زيد بن علي، وابنه الحسين بن زيد، ويمدح بني هاشم.

ومعنى البيت المذكور: وما النصر على الأعداء يرتجى إلا بك ولا المعول – أي الاعتماد إلا عليك.

#### الإعراب:

قوله: «فيا رب» أصله: يا ربي، حذفت الياء للضرورة، أو اكتفاء بكسر ما قبلها، وقوله: «هل»: نافية، وقوله: «النصر»: مبتدأ، وخبره قوله: «بك» وهو يتعلق به «يرتجى»، وقوله: «عليهم»: يتعلق في المعنى بالنصر، ولكن الصناعة تأباه؛ إذ لا يخبر عن المصدر قبل تمامه بمعموله؛ لئلا يلزم الفصل بالأجنبي، قوله: «المعول»: مبتدأ مؤخر، و «عليك»: خبر مقدم، وليس لك هنا أن تجيز في: «المعول» الفاعلية، وإن كان الظرف معتمدًا؛ لأن الظرف على هذا التقدير في محله؛ لأنه خلف عن الفعل، وكما لا يجوز: (ما إلا قام زيد) كذلك لا يجوز: ما إلا في الدار زيد.

### الاستشهاد فيه:

على جواز تقديم الخبر المحصور بإلا للضرورة، وإنما كان حقه أن يقول: وهل النصر يرتجى إلا بك وهل المعول إلا عليك (١)؟

### الشاهد الستون بعد المائة (۲٬۲۳

# أُمُّ الحَكَيْسِ لَعَجُوزٌ شهربه تَرْضَى من اللَّحم بعظْم الرقبَهُ الْحَمْ بعظْم الرقبَهُ

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج، ونسبه الصاغاني في العباب إلى عنترة بن عروس

<sup>(</sup>١) يمتنع تقديم الخبر على المبتدأ إن اقترن الخبر بإلا في اللفظ أو المعنى؛ في النثر كقوله تعالى: ﴿ وَمَا نَحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]، وقد يرد تقديمه مقترنًا بإلا في الشعر كما في بيت الشاهد الذي معنا. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩٨١)، والدرر ( ٧٦/١).

<sup>(</sup>٢) أوضع المسالك ( ١٤٨/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرجز كما قال العيني والبغدادي، لعنترة بن عمروس من موالي ثقيف؛ كما نسب - أيضًا - للعجاج، والصحيح أنه لرؤبة وهو في ديوانه ( ١٧٠ ) ( مجموع أشعار العرب ) ضمن أبيات منسوبة إليه، الأصول لابن السراج ( ٢٧٤/١ ) وابن يعيش ( ٣/١٣٠ ) واللسان، والصحاح مادة: « شهرب »، وشرح جمل الزجاجي « الكبير » لابن عصفور ( ٤٣٠/١) ٤٤٥ ).

وهو الصحيح <sup>(۱)</sup>.

قوله: « أم الحليس » - بضم الحاء المهملة وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة، قوله: « شهربه » - بفتح الشين المعجمة وسكون الهاء وفتح الراء والباء الموحدة وفي آخره هاء، وهي العجوز الفانية، وكذلك الشهبرة، وقال ابن الأثير: الشهربة والشهبرة: الكبيرة الفانية (٢).

#### الإعراب:

قوله: « أم الحليس »: مبتدأ، وقوله: « لعجوز »: خبر مبتدأ محذوف، تقديره: هي عجوز والجملة خبر المبتدأ الأول، هذا إذا قلنا: اللام فيه للتأكيد، وإذا قلنا: اللام زائدة، تكون أم الحليس مبتدأ، ولعجوز خبره، ولا يُحتاجُ إلى التقدير، وشهربة: صفة العجوز في الحالتين.

وقوله: « ترضى » ... إلخ صفة أخرى، ومن والباء كلاهما يتعلق بـ « ترضى »، ومن بمعنى البدل كما في قوله تعالى: ﴿ أَرَضِيتُم بِٱلْحَكَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ [التوبة: ٣٨]، وكما في قوله تعالى: ﴿ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَيَهِكُمُّ فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلْفُونَ ﴾ [الزخرف: ٦٠]؛ لأن الملائكة لا تكون من الإنس.

والمعنى: ترضى بدل اللحم بعظم الرقبة؛ يعني بلحم عظم الرقبة، والمضاف فيه محذوف. الاستشهاد فيه:

في قوله: « لعجوز » وذلك لأن المبتدأ إذا كان مقترنًا بلام الابتداء، يؤكد للاهتمام بأوليته، وتأخيره مُنَافِ لذلك، وأما اللام ها هنا فقد قلنا: إما زائدة، وإما أن المبتدأ الذي دخلت هي عليه محذوف، والتقدير: لهي عجوز شهربه (٣).

## الشاهد الحادي والستون بعد المائة (١،٥)

| اللَّهُ عِنْدِي اصْطِبَارٌ وأَمَّا أَنَّنِي جَزِعٌ يَوْمَ النَّوَى فَلِوَجْدِ كَادَ يَبْرِينِي اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْدِينِي |  | يَبْرِينِي | کَادَ | فَلِوَجْدِ | النَّوَى | يَوْمَ | جَزِعْ | أُنَّنِي | وأمًّا | اضطِبَارٌ | عِنْدِي | 171 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------|------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|---------|-----|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------|------------|----------|--------|--------|----------|--------|-----------|---------|-----|

أقول: لم أقف على قائله، وهو من البسيط.

- (١) ينظر شرح شواهد المغني ( ٢٠٤ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١١٠٨ ).
  - (٢) النهاية في غريب الحديث ( ١٢/٢ ).
- (٣) أقول: يمنع تقديم الخبر اقتران المبتدأ بلام الابتداء؛ لأن اقترانها به يؤكد الاهتمام بأولويته، وتقدم خبرها عليها مناف لذلك فمنع، ولأجل استحقاقها للتصدير امتنع تأثر مصحوبها بأفعال القلوب في نحو: علمت لزيد كريم، فإن وقع ما يوهم تقديم خبر مصحوبها حكم بزيادتها، أو بتقدير مبتدأ بينها وبين مصحوبها الظاهر؛ كبيت الشاهد، وزيادتها أولى؛ لأن مصحوب لام الابتداء مؤكد بها، وحذف المؤكد مناف لتوكيده. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩٨/١،)
  - (٤) أوضع المسالك (١٥٠/١).
- (٥) البيت من بحر البسيط، وهو لقائل مجهول، وانظره في: حاشية الصبان ( ٢١٣/١ )، والدرر ( ٢٦/٢ )، وشرح =

قوله: « جزع » – بفتح الجيم وكسر الزاي المعجمة: صفة من الجزع – بفتحتين، وهو نقيض الصبر، وقد جزع بالشيء – بالكسر، وأجزعه غيره، قوله: « يوم النوى » أي: يوم البعد والفراق، و « الوجد »: هو شدة الشوق، قوله: « يبريني »: من بريت القلم إذا نحته، وأصله من البري وهو القطع، يقال: برت الإبل إذا هزلت وأخذت من لحمها.

#### الإعراب:

قوله: « عندي اصطبار »: جملة من المبتدأ المؤخر وهو اصطبار والخبر المقدم وهو الظرف، أعني: عندي، قوله: « وأما أنني جزع » أما: حرف شرط وتفصيل وتوكيد، [ أما أنها شرط فبدليل لزوم الفاء بعدها وهي قوله: « فلوجد »، وأما أنها تفصيل ] (١) فظاهر، وأن – بفتح الهمزة من الحروف المشبهة بالفعل، وقوله: « ني »: اسمه، و « جزع »: خبره، قوله: « فلوجد » الفاء للجواب واللام للتعليل، وقوله: « كاد يبريني »: جملة وقعت صفة لوجد.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وأما أنني جزع » وذلك أن المبتدأ إذا كان ( أن المفتوحة وصلتها ) يجب تقديم المبتدأ خوفًا من التباس المكسورة بالمفتوحة، وخوف (٢) التباس أن المصدرية بالتي بمعنى لعل، فإن ابتدئ بأن وصلتها بعد أما، لم يلزم تقديم الخبر، بل يجوز التقديم والتأخير كما في البيت المذكور (٣). الشاهد الثاني والستون بعد المائة (٤٠٠٠)

الله عَلَي وَلَكِنْ مِلْءُ عَين حَبِيبُهَا عَلَي وَلَكِنْ مِلْءُ عَين حَبِيبُهَا عَلَي وَلَكِنْ مِلْءُ عَين حَبِيبُهَا

أقول: قائله هو نصيب بن رباح الأكبر، وكان عبدًا أسود لرجل من أهل القرى فكاتب

<sup>=</sup> التصريح ( ١٧٥/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٠٣/١ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) في ( أ ): أو حوف.

<sup>(</sup>٣) من مواضع تقديم الخبر على المبتدأ: إذا كان مسندًا إلى أن المفتوحة وصلتها نحو: معلوم أنك فاضل، والسبب هو خوف التباس ( إن ) المكسورة بأن المفتوحة، أو خوف التباس ( أن ) المصدرية بالكائنة بمعنى لعل، أو خوف التعرض لدخول ( إن ) على ( أن ) مباشرة. وفي ذلك من الاستثقال ما لا يخفى، فلو ابتدئ بأن وصلتها بعد أما لم يلزم تقديم الخبر؛ لأن المحذورات الثلاثة مأمونة بعد أما؛ إذ لا يليها ( إن ) المكسورة، ولا ( أن ) التي بمعنى لعل، فجائز أن يقال: أما معلوم فأنك فاضل، وأما أنك فاضل فمعلوم، ومنه بيت الشاهد. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٠١/١، ٣٠٢) وشرح أبيات المغنى ( ٩٣/٥)، والدرر ( ٧٧/١)).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٤٧ )، وأوضح المسالك ( ١٥٢/١ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٤١/١ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، قاله نصيب بن رباح، وانظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٣٦٣ )، وشرح التصريح ( ١٧٦/١ )، وشرح الأشموني ( ٢١٣/١ )، وسمط اللآلئ ( ٤٠١ )، تحقيق: عبد العزيز الميمني، والمعجم المفصل في =

على نفسه ثم أتى عبد العزيز بن مروان <sup>(١)</sup> فمدحه فوصله عبد العزيز بن مروان وأدّى عنه ما كاتب عليه فصار له ولاؤه، فقال قوم: إنه من بني قضاعة، وكانت أمه أُمةً سوداء فوقع عليها سيدها فاستولدها (٢) نصيبًا، فاستعبده عمه بعد موت أبيه وباعه من عبد العزيز بن مروان، وقيل: كان من أهل ودان عبد لرجل من كنانة، هو وأهل بيته وكان عفيفًا، لم يتشبب قط إلا بامرأته، وكان أهل البادية يدعونه بالنصيب تفخيمًا له، وسمى نصيبًا؛ لأنه لما ولد قال سيده: ائتونا بمولودنا هذا ننظر إليه، فلما أتى به قال: إنه لنصيب الخلق فسمى نصيبًا، ويكني أبا محجن، وقيل: أبا الحجناء.

وكان شاعرًا إسلاميًّا حجازيًّا من شعراء بني مروان (٢)، وفيهم نصيب آخر يسمى نصيبًا الأصغر وهو مولى المهدي، وهو عبد نشأ باليمامة واشتري للمهدي في حياة المنصور، فلما سمع شعره قال: والله ما هو بدون نصيب مولى بني مروان؛ فأعتقه وزوجه أمة له يقال لها: جعفرة، وكناه أبا الحجناء، وأقطعه ضيعة بالسواد، وعمَّر بعده، وإنما ذكرناه فرقًا بينهما؛ لأنه يشتبه على كثير من الناس، وبعد البيت المذكور:

قَلَتْكِ وَلا أَنْ قَلَّ مِنْكِ نَصِيبُهَا

وما هَجَرَتْكِ النَّفْسُ يَا لَيْلَ أَنَّهَا ولكنَّهُم يَا أَمْلَحَ النَّاسِ أُولِعُوا بقولِ إِذَا مَا جِئْتُ هَذَا حَبِيبُهَا

وهي من الطويل والقافية متدارك.

قوله: « أهابك »: من هابه يهابه هيبةً ومهابةً، وهي الإجلال والمخافة، والإجلال: التعظيم؛ من أجله إذا عظمه، والمعنى: أهابك لا لاقتدارك عليّ، ولكن إعظامًا لقدرك؛ لأن العين تمتلئ ممن تحبه فتحصل المهابة، والضمير في: « حبيبها » للعين، وإن جعلتها للمرأة جاز كما قاله الخطيب التبريزي (١، ٥).

قوله: « وما هجرتك النفس ... إلخ » ويروى:

قليلٌ ولكنْ قَلُّ منك نصيبُها وما هجرتك النفش أنك عندها

<sup>=</sup> شواهد النحو الشعرية ( ٨٤ ).

<sup>(</sup>١) هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أمية ( ت ٨٥هـ ). ينظر الأعلام ( ٢٨/٤ ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): فأولدها.

<sup>(</sup>٣) ينظر طبقات الشعراء لابن سلام ( ١٨٦ )، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٤) هو يحيي بن على بن محمد الشيباني التبريزي ( ت ٥٠٢هـ ). ينظر الأعلام ( ١٥٧/٨، ١٥٨ ).

<sup>(</sup>٥) انظر نصه في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٣٦٣/٣ ) ( دار الجيل – بيروت ).

شواهد الابتداء \_\_\_\_\_\_\_ ١١٥

وهكذا رواه [ أبو زكريا ] (١) الخطيب التبريزي وغيره (٢)، قوله: « قلتك » من قلاه إذا بغضه. الإعراب:

قوله: «أهابك »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « إجلالًا » من قبيل قولك: « قعدت جلوسًا » (<sup>۳)</sup>؛ لأن معنى: أهابك إجلالًا: أجلك؛ فيكون نصبًا على أنه مفعول مطلق، وإنما نصب على التعليل، أي أهابك لأجل إجلالك وتعظيمك، وقد قيل: ويجوز أن يكون في موضع الحال (<sup>3)</sup>، قوله: « وما بك قدرة »: جملة حالية، قوله: « ولكن » – بسكون النون فلذلك لم يعمل، قوله: « ملء عين »: كلام إضافي خبر مقدم، وقوله: « حبيبها »: مبتدأ مؤخر. الاستشهاد فيه:

حيث يجب تأخير المبتدأ؛ إذ لو تقدم (°) يلزم عود الضمير إلى متأخر لفظًا ورتبةً، وذلك لا يجوز (۱)، وإنما يتم هذا الاستشهاد على ما هو المشهور، من أنه إذا اجتمعت نكرة ومعرفة كانت المعرفة هي المبتدأ مطلقًا (۷)، وأما على ما يراه سيبويه من أن النكرة إذا كانت مقدمة وكان لها مسوغ كانت هي المبتدأ فلا، ولهذا قال في: كم جريبًا أرضك؟ بأن كم مبتدأ (۸)،

وبقوله قال أبو الفتح في البيت فأعرب: « ملء عين »: مبتدأ و « حبيبها »: خبرًا <sup>(٩)</sup>.

المخطوط والمحقق رسائل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٢) انظر البيت كما ذكر في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٣٦٣/٣ ).

<sup>(</sup>٣) أي من باب المصدر الذي لا يلاقي فعله في الاشتقاق وذلك لكونه من غير لفظه ومعناهما متقاربان. ينظر ابن يعيش ( ١١٢/١ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الارتشاف ( ٤٤/٢ )، وشرح التصريح ( ٧٦/١ ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): قدم.

<sup>(</sup>٦) وذلك لأن (حبيبها) مبتدأ ملتبس بضمير العين، و ( ملء عين ) خبر واجب التقديم؛ لأنه لو أخر وقدم لعاد الضمير على متأخر لفظًا ورتبة، فالتزام تقديم الخبر يكون لأمن المحذور. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٠٢/١). (٧) الغرض من الكلام هو حصول الفائدة، ولما كان الإخبار عن غير معين لا يفيد، كان أصل المبتدأ التغريف، ولذا إذا أخبر عن معرفة لم تتوقف الإفادة على زيادة، بخلاف النكرة فإن حصول الفائدة بالإخبار عنها يتوقف على قرينة لفظية أو معنوية، ويلزم من كون المبتدأ معرفة في الأصل كون الخبر نكرة في الأصل؛ لأنه إذا كان معرفة مسبوقًا بمعرفة توهم كونها موصوفًا وصفة؛ فمجيء الخبر نكرة يدفع ذلك التوهم. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٨٩/١).

<sup>(</sup>٨) قال سيبويه: « فإذا قلت: كم جريتا أرضك، فأرضك مرتفعة بكم؛ لأنها مبتدأة، والأرض مبنية عليها، وانتصب الجريب؛ لأنه ليس بمبني على مبتدأ ولا مبتدأ، ولا وصف؛ فكأنك قلت: عشرون درهمًا خيرٌ من عشرة، وإن شئت قلت: كم « غلمانٌ » لك؟ فتجعل غلمانٌ في موضع خبر كم، وتجعل لك صفة لهم ». الكتاب لسيبويه ( ٢٠٠٢ ). (٩) لم نجده في كتب ابن جني الميسرة كالخصائص والمحتسب واللمع وسر الصناعة، وهو في شرح ديوان الحماسة

### الشاهد الثالث والستون بعد المائة (٢٠١)

### الله عَنَانٌ مَا أَتَى بِكَ هَا هُنَا أَذُو نَسَبٍ أَمْ أَنْتَ بِالْحَيُّ عَارِفُ اللهِ عَارِفُ اللهِ الْحَيِّ عَارِفُ اللهِ اللهُ عَارِفُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَارِفُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

أقول: أنشده سيبويه في كتابه، ولم يعزه إلى أحد، وقال: سمعت عن بعض العرب الموثوق بهم ينشده.

وهو من الطويل.

قوله: « فقالت » أي: المرأة المعهودة، قوله: « حنان » - بفتح الحاء وتخفيف النون؛ أي: رحمة، يقال منه: حنَّ عليه يحنُّ حنينًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَحَنَانَا مِن لَّذَنَا ﴾ [ مرم: ١٣ ] والحي: واحد أحياء العرب، قوله: « عارف »: من عرف بالفاء.

#### الإعراب:

قوله: « فقالت »: جملة من الفعل وفاعله وهو المستتر فيه، قوله: « حنان »: خبر مبتدأ محذوف أي: أمري حنان، والأصل: أتحنن عليك حنانًا، أي: أرحمك وأشفق عليك، ثم حذف الفعل فبقي المصدر المنصوب وهو ( حنانًا ) ثم رفع؛ لأن في الرفع تصيير الجملة اسمية، وفي النصب هي فعلية، والاسمية أدل على الثبوت والدوام من الفعلية؛ فلذلك عدل عنها إلى الاسمية، فلما رفع قدر له مبتدأ وهو قولنا: أمري حنان.

قوله: « ما »: استفهام، أي: أي شيء أتى بك ها هنا؟ يعني: عندنا، قوله: « أذو نسب؟ » الهمزة فيه للاستفهام – أيضًا – و « ذو نسب »: كلام إضافي خبر مبتدأ محذوف، أي: أنت ذو نسب أم أنت بالحي عارف؟

وحاصل المعنى: لأي شيء جئت ها هنا؟ ألك نسب ها هنا؟ تعني: قرابة جئت لهم أم لك معرفة بالحي؟ وإنما قالت ذلك خوفًا عليه ورحمة من جهة الحي، فافهم، قوله: « أنت »: مبتدأ، قوله: « عارف »: خبره، « بالحي »: يتعلق بعارف.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حنان » فإنه حذف منه المبتدأ - كما قلنا - حذفًا واجبًا كما ذكرنا من المعنى،

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٤٨)، وأوضح المسالك (١٥٣/١).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، لم ينسب في بعض مراجعه. ينظر الكتاب ( ۳۲۰/۱)، والخزانة ( ۲۷۷/۱)، والحزانة ( ۲۷۷/۱)، ونسبه إلى المنذر بن درهم الكلبي، وينظر ابن يعيش ( ۱۱۸/۱)، شرح التصريح ( ۱۷۷/۱)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ۱۸۹/۱).

وأما الحذف في قوله: « أذو نسب » ليس بواجب لشيء، فافهم (١). الشاهد الرابع والستون بعد المائة (٢،٢)

الرَّعْبُ مِنْهُ كُلِّ عَضْبٍ فَلَوْلًا الغِمْدُ يُمْسِكُهُ لَسَالًا لَعْمِدُ يُمْسِكُهُ لَسَالًا لَعْمِي

أقول: قائله هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان بن محمد بن سليمان بن أحمد ابن سليمان بن داود بن المطهر بن زياد بن ربيعة بن الحرث بن ربيعة بن أنور بن أسحم بن أرقم ابن النعمان بن عدي بن غطفان بن عمرو بن بريح ابن جذيمة بن تيم الله بن أسد بن وبرة ابن تغلب بن حلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة التنوخي المعري اللغوي الشاعر المتضلع بالفنون من الأدب، صاحب التصانيف الكثيرة، ولكن تكلم فيه العلماء من جهة اعتقاده.

وكان قد عمي من الجدري، ولد يوم الجمعة لثلاث بقين من ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاث مائة بالمعرة، وعمل الشعر وهو ابن إحدى عشرة (٤) سنة، توفي يوم الجمعة لثلاث بقين من ربيع الأول سنة تسع وأربعين وأربعمائة بالمعرة، ومكث مدة خمس وأربعين سنة لا يأكل اللحم تدينًا؛ لأنه كان يرى رأي الحكماء المتقدمين، وهم لا يأكلون؛ كيلا يذبحوا الحيوان؛ ففيه تعذيب له، وهم لا يريدون بالإيلام مطلقًا في جميع الحيوانات.

والبيت المذكور من أول قصيدة لامية وهي طويلة من الوافر، وهي أول قصائد كتابه المسمى سقط الزند، وأولها هو قوله:

وَمِنْ عِنْدَ الظَّلامِ طَلَبْتِ مَالاً فَ هَلَّ خِلْتِ هُوَالاً فَ هَلَّ خِلْلاً وُمِثْلُكِ مَنْ تَخَيَّلَ ثُمَّ خَالاً

١- أَعَنْ وَخْدِ القِلَاصِ كَشَفْتِ حَالًا
 ٢- وَدُرًّا خِلْتِ أَنْجُ مَهُ عَلَيْهِ
 ٣- وَقُلْتِ الشَّمْسُ بِالبَيْدَاءِ تِبْرٌ

<sup>(</sup>١) قال سيبويه: « وقد جاء بعض هذا رفعًا يبتدأ ثم يبنى عليه... وسمعنا بعض العرب الموثوق به، يقال له: كيف أصبحت؟ فيقول: حمد الله وثناء عليه... وهذا مثل بيت سمعناه من بعض العرب الموثوق به يرويه: ( ... البيت ) لم ترد حن، ولكنها قالت: أمرنا حنان، أو ما يصيبنا حنان. وفي هذا المعنى كله معنى النصب...والذي يرفع عليه حنان وصبر وما أشبه ذلك لا يستعمل إظهاره، وترك إظهاره كترك إظهار ما ينصب فيه ». الكتاب ( ١٩١١ - ٣١١ ). وصبر الناظم ( ٩٤ )، وأوضح المسالك ( ١٠٥١ )، وشرح ابن عقيل ( ١٠٥١ )، وهو في توضيح المقاصد ( ٢٨٨١). (٣) البيت من بحر الوافر، وهو من قصيدة طويلة لأبي العلاء المعري في ديوانه المسمى سقط الزند ( ٤٧ ) ط. دار صادر، ويت الشاهد في آخرها، وانظر ديوانه ( ٣١٩٠١)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٠٤١)، الذهب ( ٢٦/٦)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٠٤١)، واللرر ( ٢٧٧١) )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٠٤١)،

<sup>(</sup>٤) في (أ): إحدى عشر.

٤ - وَفِي ذَوْبِ اللَّجَيْنِ طَمِعْتَ لَمَّا رَأَيْتِ سَرَابَهَا يَغْشَى الرَّمَالا ٥ - رَمَاكِ اللَّهُ مِنْ فُوقِ بَرُوقٍ من السَّنَوَاتِ تُشْكِلُكَ الإِفَالا ٦ - فَقَدْ أَكْفَرْتِ نُقْلَتَنَا وَكَانَتْ صِغَارُ الشَّهْبِ أَسْرَعَهَا الْتِقَالا ٧ - تذكّركِ الشَّويَّةَ من ثُدَيِّ ضَلاًلَ مَا أَرَدْتِ بِهِ ضَلاًلا إلى أن قال:

بِأَعْلَى الجَوِّ ظُنَّ عَلَيْهِ آلا وَلَكِنْ بَعْدَمَا مُسِخَتْ نِمَالا فَلَوْلَا الغِمْدُ نُمْسِكُهُ لَسَالا يُصَادِفُ في مَودَّتَهُ اخْتِلالا تَيَقَّنَ طَولَ حَامِلِهِ فَطَالا فَرَنَّقَ يَشْرَبُ الحَلَقَ الدُّخَالا ٨- إِذَا بُصِرَ الأَمِيرُ وَقَدْ نَضَاهُ
 ٩- وَدَبَّتْ فَوْقَهُ حُسْرُ النَّايَا
 ١٠- يُذِيبُ الرُّعْبُ مِنْهُ كُلِّ عَصْبِ
 ١١- وَمَنْ يَكُ ذَا خَلِيلٍ غَيْرِ سَيْفٍ
 ١٢- وَذِي ظَمَإٍ ولَيْسَ بِهِ حَيَاةً
 ١٢- تَوَهَّمَ كُلُّ سَابِغَةٍ غَدِيرًا

١ - قوله: «أعن وخد» الوخد - بفتح الواو وسكون الخاء المعجمة وفي آخره دال مهملة؟ ضرب من السير، و « القلاص »: جمع قلوص، وهي الشابة من النوق، وهي من الإبل مثل الجارية من بنى آدم.

٢ - و « الذبال » - بضم الذال المعجمة، وهي الفتيلة.

٣ - قوله: « بالبيداء » - بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف، وهي المفازة، و « التبر » - بكسر التاء المثناة من فوق وسكون الباء الموحدة، وهو ما كان من الذهب غير مضروب، قوله:
 « تخيل » أي: توهم، قوله: « خالا » من خال الشيء يخيل خيلًا ومخيلةً وخيلولةً إذا ظن، وفي المثل: « من يسمع يخل » (١) وهو من باب ظننت وأخواتها.

٤ - قوله: « اللجين » - بضم اللام وفتح الجيم؛ وهو الفضة، جاء هكذا مصغرًا كالثريا والكميت.

o - قوله: «من فوق بروق » الفوق - بضم الفاء: موضع الوتر من السهم، ويجمع على أفواق، و « البروق » - بضم الراء: الشدائد، و « السنوات »: جمع سنة، وهي الجدب، و « الإفال » - بكسر الهمزة، جمع إفيل، وهو ولد الإبل، قال الجوهري: الإفال والأفائل: صغار الإبل بنات المخاض ونحوها، واحدها إفيل، والأنثى إفيلة (٢).

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال ( ٣٠٠/٢ )، رقم ( ٢٠١٢ )، المعنى: من يسمع أخبار الناس ومعاييهم يقع في نفسه عليهم المكروه. (٢) الصحاح، مادة: ﴿ أَفْلِ ﴾.

٦ - قوله: « صغار الشهب » - بضم الشين المعجمة؛ وهي كالقمر وعطارد وسيرهما في الفلك أسرع من سير غيرهما.

٧ - قوله: « الثوية » - بفتح الثاء المثلثة وكسر الواو وفتح الياء آخر الحروف المشددة، وهي موضع بقرب الكوفة، و « تُدي » - بضم الثاء المثلثة وفتح الدال وتشديد الياء آخر الحروف، وهو موضع بالشام.

٨ - قوله: « وقد نضاه » الضمير يرجع إلى السيف فيما قبله، يقال: نضى سيفه؛ أي: سلَّه،
 وكذلك انتضاه، و « الآل »: الشخص.

٩ - وأراد بـ « حمر المنايا » السيوف القاطعة، قوله: « نمالا » بكسر النون.

• ١ - قوله: « يذيب » من أذاب [ الشيء ] (١) إذابة، والإذابة إسالة الحديد ونحوه من الجوامد، و « الرعب »: الفزع والخوف، و « العضب » - بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة وفي آخره باء موحدة، وهو السيف القاطع، و « الغمد » - بكسر الغين المعجمة وسكون الميم، وهو غلاف السيف، قوله: « لسالا »: فعل ماضٍ من السيلان، واللام فيه للتأكيد، والألف للإطلاق، ومعناه: إن سيف هذا الممدوح تهابه السيوف؛ كما أن الممدوح تهابه الرجال، حتى إن السيوف يذوب حديدها، فلولا أن أغمادها تمسكها لسالت لذوبانها من فزعها منه.

۱۲ – قوله: « وذي ظمأ » أي: عطش، وأراد به الرمح، و « الطول » بفتح الطاء: مصدر طالت يده بالعطاء طولًا.

١٣ - قوله: « فرنق »: من رتقت الماء ترنيقًا؛ أي: كدرته، قوله: « الحلق الدخالا » بكسر الدال وتخفيف الخاء المعجمة، والدخال في الورد أن يشرب البعير ثم يرد من العطش إلى الحوض، ويدخل بين بعيرين عطشانين ليشرب منه ما عساه لم يكن يشرب.

#### الإعراب:

قوله: «يذيب»: فعل مضارع، و «الرعب»: فاعله، قوله: «منه»: حال من الرعب، و «كل عضب »: كلام إضافي مفعول لقوله: «يذيب»، قوله: «الغمد»: مبتدأ، وقوله: «يمسكه»: خبره، وقد يقال: إن الخبر محذوف، «ويمسكه»: بدل اشتمال على أن الأصل: أن يمسكه، ثم حذف (٢) أن وارتفع الفعل، ويقال: يمسكه: جملة معترضة، ويقال: جملة وقعت حالًا من الخبر المحذوف، وفيه نظر؛ لأنهم لا يذكرون الحال بعد لولا فافهم (٣)، قوله: «لسالا »: جواب لولا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). حذفت.

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام: ﴿ وقيل: يُحتمل أنه حال عن الخبر المحذوف، وهذا مردود بنقل الأخفش أنهم لا يذكرون الحال =

ثم اعلم أن البيت إنما ذكروه للتمثيل لا للاستشهاد؛ لأن المعري لا يحتجُ بشعره كما ذكره أبو علي الفارسي في الإيضاح من أشعار حبيب (١) على وجه التمثيل، ومع هذا لا يحتج بشعره (١) فإذا كان حبيب لا يحتج بشعره وهو أعلى طبقة من المعري، فأحرى أن لا يحتج بشعر المعري.

وجه التمثيل: أنه ذكر الخبر بعد لولا؛ فإنه في مثل هذا الموضع يجوز ذكر الخبر وتركه؛ فإنه لو قال: لولا الغمد لسال، على تقدير: لولا الغمد يمسكه، صح الكلام والمعنى، ولكنه اختار ذكر الخبر دفعًا لإبهام تعليق الامتناع على نفس الغمد بطريق المجاز، وقد خطَّأ بعضهم أبا العلاء المعري في هذا؛ حيث أثبت الخبر بعد لولا (٣) والمُخَطِّئُ مُخْطِئٌ لما ذكرنا.

#### الشاهد الخامس والستون بعد المائة (1)

أقول: قائله هو الفرزدق، وقد ترجمناه، وقبله:

جَمِيعًا فَمَا هَذَانِ مُسْتَوِيَانِ

لَشَتَّانَ مَا أَنْوِي وَيَنْوِي بَنُو أَبِي وهما من الطويل.

مجتميعا فنما هدان مشتويان

قوله: « تمنوا »: من التمني، قوله: « يشعب » – بفتح العين؛ أي: يفرق، يقال: شعبه – بالتخفيف إذا فرقه، وفي الحديث: « ما هذه الفتيا التي شعبت بها الناس ».

والمعنى: أن هؤلاء تمنوا لأجلي الموت الذي يفرق الفتى عن إخوانه أو عن أهله، أو عن أو عن أو عن أولاده، ولا بد لكل امرئ أن يلقى الموت، وفي معناه: ما روي عن الإمام الشافعي (°) –

<sup>=</sup> بعدها؛ لأنه خبر في المعنى ٥. ينظر المغني ( ٢٧٣ ).

<sup>(</sup>١) هو حبيب بن أوس الطائي أبو تمام الشاعر ( ت ٢٣١هـ ). ينظر الأعلام ( ١٦٥/٢ ).

<sup>(</sup>٢) ليس في الإيضاح بشرح المقتصد كما ذكر العيني، وقد بحثنا عن هذا القول من أبي علي في كتبه الكثيرة فلم نعثر عليه أو عن حديث عن أبي تمام.

<sup>(</sup>٣) يجب حذف الخبر في مواضع: الأول: بعد: « لولا » وذلك إذا كان كونًا مطلقًا وهو الغالب نحو: لولا زيد لأكرمتك، أي: لولا زيد موجود أو كائن، فإن كان الكون خاصًّا ولا دليل عليه وجب إثباته كقوله الحَيِينَّة: « لولا قومك حديثو عهد بجاهلية لأقمت البيت » وإن كان الكون خاصًّا وله دليل جاز إثباته وحذفه نحو: لولا أنصار زيد حموه لم ينج، ومنه بيت الشاهد، وهذا هو مذهب الرماني وابن الشجري والشلوبين، أما مذهب الجمهور فإن الخبر الواقع بعد لولا ». لولا واجب الحذف مطلقًا بناء على أنه لا يكون إلا كونًا مطلقًا، فإن كان كونه خاصًّا امتنع الإخبار به بعد لولا ». ينظر توضيح المقاصد ( ٢٨٨/١ - ٢٩٠ )، والمغنى لابن هشام ( ٢٧٣ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٤٩ )، وأوضح المسالك ( ١٥٨/١ ).

 <sup>(</sup>٥) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي أحد الأثمة الأربعة (ت ٢٠٣ه). ينظر الأعلام
 ( ٢٦/٦ ).

رضي اللَّه تعالى عنه – (١):

ربي تنى رجالٌ أن أموتَ وإنْ أَمُثُ فتلكَ سبيل لستُ فيها بأوحدِ (٢) الإعراب:

قوله: « تمنوا »: فعل وفاعل، و « الموت »: مفعوله، و « لي »: جار ومجرور يتعلق بـ « تمنوا »، و « الذي »: موصول، و « يشعب الفتى »: جملة صلته، والموصول مع صلته صلة للموت، قوله: « وكل امرئ »: كلام إضافي مبتدأ، و « الموت »: عطف عليه، و « يلتقيان »: خبره.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وكل امرئ والموت يلتقيان » حيث أثبت فيه ذكر خبر المبتدأ المعطوف عليه بالواو، ولأن <sup>(٦)</sup> الواو ليست صريحة في المصاحبة فلم يجب الحذف، وأما إذا كانت الواو صريحة للمصاحبة فلا يجوز في مثل هذا إظهار الخبر نحو: كل ثوب وقيمته، وكل عامل وعمله، وذلك لأن الواو وما بعدها قاما مقام مع وسدا مسد الخبر <sup>(١)</sup>.

الشاهد السادس والستون بعد المائة (٥،١٠)

اللَّهُ العِزُّ إِنْ مَوْلَاكَ عَزَّ وَإِنْ يُهَنَّ فَأَنتَ لدى بُحْبُوحَةِ الهُونِ كَائِنُ اللَّهُ ال

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: « مولاك » المولى يجيء لمعان كثيرة: الحليف والرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والمحتى والمحب والتابع والجار وابن العم والصهر والعبد والمنعم عليه، ويضاف كل واحد إلى ما يقتضيه، والظاهر أن المراد ها هنا الحليف، أو التابع، قوله: « وإن يهن »: على صيغة المجهول، قوله:

<sup>(</sup>١) البيت لا يوجد في ديوانه، شرح: د. إميل بديع يعقوب، طبعة دار الكتاب العربي بيروت.

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل من مقطوعة صغيرة في ديوان الإمام الشافعي في (٦٤) ( المكتبة التوفيقية ) وبعده: وما موت من قلن مات قبلي بضائري ولا يمس من عاش بعدي بمخلد

<sup>(</sup>٣) في (أ): لأن.

<sup>(</sup>٤) من مواضع حذف الخبر وجوبًا إذا عطف على المبتدأ بواو هي نص في المعية نحو: كل صانع وما صنع، ولو لم تكن الواو نصًّا في المعية نحو: زيد وعمرو خارجان لم يجز حذف الخبر؛ لأنه ليس في اللفظ ما يدل عليه. ينظر ابن يعيش ( ٩٨/١ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٩٠/١ ).

<sup>(</sup>٥) شرح ابن عقيل ( ٢١١/١ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل لقائل مجهول، وانظره في شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٨٤٧ )، ومغني اللبيب لابن هشام ( ٤٤٦/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٩٨/١ )، والمعجم المفصل في شواهد العربية ( ١٠٣/٨ ).

011

« بحبوحة » – بضم الباء الموحدة، وبحبوحة كل شيء: وسطه، وكذا بحبوحة الدار: وسطها، يقال: بحبح إذا تمكن وتوسط المنزل والمكان، و « الهون » – بضم الهاء: الذل والهوان. الإعراب:

قوله: « العز »: مبتدأ، و « لك » مقدم عليه: خبره، و « إن »: حرف شرط، و « مولاك »: كلام إضافي مرفوع بفعل محذوف يفسره الظاهر تقديره: إن [ عز ] (١) مولاك عز، قوله: « وإن يهن » – أيضًا – حرف شرط والضمير فيه يرجع إلى المولى، قوله: « فأنت »: مبتدأ وقوله: « كائن »: خبره، والجملة جواب الشرط.

فإن قلت: أين جواب إن الأولى؟

قلت: محذوف دل عليه قوله: « لك العز »، التقدير: إن عز مولاك فلك العز، وإن يهن فأنت مهان، وقوله: « لدى »: نصب على فأنت مهان، وقوله: « لدى بحبوحة الهون »: معترض بين المبتدأ والخبر، و « لدى »: نصب على الظرف (۲) مضاف إلى بحبوحة الهون، والتقدير: أنت كائن عند بحبوحة الذل والهون.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: «كائن » حيث صرح بذكره وهو خبر شذوذًا، وذلك لأن الأصل إذا كان الخبر ظرفا أو مجرورًا يكون كل منهما متعلقًا بمحذوف واجب الحذف نحو: زيد عندك، وزيد في الدار، والأصل: زيد استقر عندك واستقر في الدار، أو مستقر على الوجهين (٣)، وإبرازه كما في

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (١) في (أ): الظرفية.

<sup>(</sup>٣) اختلف النحويون في تقدير متعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرًا، فاختار بعضهم أنه فعل، والآخرون بأنه اسم، والأول جزم به ابن الدهان، والثاني جزم به ابن مالك. والقول بتقديره اسمًا هو قول ابن مالك، فعنده أن الظرف والجار والمجرور المخبر بهما متعلق بمحذوف هو عبارة عن كون مطلق يقدر اسمًا؛ لأن الأصل في الإخبار الإفراد ونسب لسيبويه، وقيل: بأن الأخفش صرح به. قال ابن مالك: « ويدل على أن تقدير اسم الفاعل أولى: أربعة أوجه: الأول: أن اجتماع اسم الفاعل والظرف قد ورد (كبيت الشاهد) الثاني: أن الفعل لا يغني تقديره عن اسم الفاعل واسم الفاعل يغني مغن، الثالث: كل موضع وقع فيه الظرف صالح لاسم الفاعل ولا عكس، الرابع: الفعل المقدر جملة بإجماع، واسم الفاعل ليس بجملة، والمفرد هو الأصل في الأخبار. شرح التسهيل لابن مالك ( ٣١٨ ٣١٧)، وشرح المقرب، د. علي فاخر المرفوعات) ( ٦٤٤، ٥٤٥)، والقول بتقدير المتعلق فعلًا: قال به أكثر النحويين وقالوا وأنه من حيز الجمل لا حيز المفردات، واستدلوا بجواز وقوعه صلة، والصلة لا تكون إلا جملة وبأن أصل التعلق أن يكون بالفعل، ولا تعلق بالاسم الأكثر إلى أنه فعل وأنه من حيز الجمل وتقديره: زيد استقر في الدار، ويدل على ذلك المحذوف. هل هو اسم أو فعل؟ فذهب الأكثر إلى أنه فعل وأنه من حيز الجمل وتقديره: زيد استقر في الدار، ويدل على ذلك أمران: أحدهما: جواز وقوعه صلة نحو قولك: الذي في الدار زيد، والصلة لا تكون إلا جملة. فإن قبل التقدير: الذي هو مستقر في الدار كما وقوعه صلة نحو قولك: الذي قائل لك شيقًا. والمراد: بالذي هو قائل، فكذلك هنا يكون الظرف متعلقًا باسم مفرد على تقدير مبتدأ حيا قال: ما أنا بالذي قائل لك شيقًا. والمراد: بالذي هو قائل، فكذلك هنا يكون الظرف متعلقًا باسم مفرد على تقدير مبتدأ حيا

# البيت المذكور شاذ، وصرح ابن جني (١) بجواز إظهاره لكونه أصلًا، فافهم (٢). الشاهد السابع والستون بعد المائة (٢،٤)

# الرُّكْبَتَينِ فَفَوْبٌ لَبِسْتُ وَثَوْبٌ أَجُرُ لَبِسْتُ وَثَوْبٌ أَجُرُ لَبِسْتُ وَثَوْبٌ أَجُرُ

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وهو من قصيدة رائية، وهي طويلة من المتقارب، وقد سقناها جميعها فيما مضى في أوائل الكتاب (°)، قوله: « فأقبلت زحفا على الركبتين » ويروى:

### فلَمَّا دَنَوْتُ تَسَدَّيْتُهَا فَفَوْبٌ لَبِسْتُ وَثَوْبٌ أَجُرُ

وإنما جر الثوب لئلا يرى أثر قدميه فيعرف؛ لأن القايف يتبين ذلك، ويقال: فعل ذلك من الحوف، وقال أبو حاتم: لبست ثوبًا وجررت آخر، قوله: « تسديتها » أي: علوتها وركبتها، يقال: تسدى فلان فلانًا إذا أخذه من فوقه.

#### الإعراب:

قوله: « فأقبلت » الفاء للعطف على ما قبله « وأقبلت »: فعل وفاعل، قوله: « زحفًا » إما حال بمعنى: مزاحفًا وإما مصدر لفعل محذوف تقديره: فأقبلت أزحف زحفًا، و « على الركبتين » متعلق بقوله: زحفًا، قوله: « فثوب »: مبتدأ، وخبره قوله: « لبست » والأصل لبسته، وكذلك « ثوب أجر »، أي: أجره، وهو أيضًا – مبتدأ وخبره.

<sup>=</sup>محذوف.. والأمر الثاني: أن الظرف والجار والمجرور لا بد لهما من متعلق به، والأصل أن يتعلق بالفعل، وإنما يتعلق بالاسم إذا كان في معنى الفعل ومن لفظه، ولا شك أن تقدير الأصل الذي هو الفعل أولى ». ابن يعيش ( ٩٠/١ )، وينظر إعراب الجمل وأشباه الجمل، د. فخر الدين قباوة ( ٢٩٥ )، المساعد لابن عقيل ( ٢٣٥/١)، ٢٣٦ ).

<sup>(</sup>١) ابن جني: أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي ولد سنة ( ٣٢٠هـ). وله مصففات شتى منها في النحو: المخصائص والمنصف وسر صناعة الإعراب. ومنها في القراءات: كالمحتسب وغيره، و ( ٣٩٢هـ). ينظر المدارس النحوية ( ٣٦٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ينظر اللمع لابن جني ( ٧٦ )، تحقيق: حامد المؤمن، طبعة عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية، ثانية، ( ١٩٨٥م )، وينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣١٧/١ )، وابن يعيش ( ٩٠/١ ).

<sup>(</sup>٣) شرح ابن عقيل ( ٢١٩/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر المتقارب، وهو لامرئ القيس الكندي يصف فرسه، ينظر ديوانه ( ١٠٩ ) ط. دار صادر، و ( ٧٠ ) طبعة دار الكتب العلمية، وروايته فيه:

فلما دنوت تسديتها فشوبًا لبست وثوبها أجر (٥) ينظر الشاهد رقم (٧) من الكتاب الذي بين يديك.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فثوب » حيث وقع مبتدأ وهو نكرة لكون القصد بها إلى التنويع، وهو من جملة المخصصات المعدودة (١).

### الشاهد الثامن والستون بعد المائة (٢،٢)

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: « سرينا »: من السرى، وهو <sup>(۱)</sup> يتصحف بشربنا من الشراب، قوله: « أضاء » أي: أنار، قوله: « فمذ بدا » أي: ظهر ولاح، « محياك » أي: وجهك، قوله: « كل شارق » الشارق: يطلق على كل شيء [ يشرق ] <sup>(۱)</sup> أي يضيء؛ من الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك.

#### الإعراب:

قوله: « سرينا »: جملة من الفعل والفاعل، والواو في: « ونجم » للحال، « ونجم »: مبتدأ، و « أضاء »: خبره، قوله: « فمذ »: ظرف مضاف إلى الجملة التي بعده، وقيل: مضاف إلى زمن مضاف إلى الجملة التي بعده، وقيل: مضافة إلى مذ، مضاف إلى الجملة، و « بدا »: فعل ماض، و « محياك »: فاعله، والجملة وقعت مضافة إلى مذ، و « مذ »: في محل الرفع على الابتداء، وخبره قوله: « أخفى ضوؤه » والتقدير: فمذ بُدُق محياك أخفى ضوؤه، وارتفاع ( ضوؤه ) بقوله: أخفى، وقوله: « كل شارق »: كلام إضافي مفعول أخفى.

<sup>(</sup>١) ذكر البغدادي في الخزانة أن الرضي استشهد به على أن حذف الضمير المنصوب بالفعل من الخبر سماعي وتقديره: فثوب نسيته وثوب أجره، وقال ابن عقيل في شرح الألفية: ﴿ وجاز الابتداء بالنكرة؛ لأنه قصد التنويع ﴾ ( ٢١٩/١ ) وقال ابن هشام في المغني: ﴿ وَجَازُ الله للتفصيل نحو: فثوب نسيت وثوب أجر ﴾ ينظر ( ٢٧٤ ) وقال ابن هشام في المغني: ﴿ وَجَا ذَكُرُ هِما ابن هشام وأصلهما للأعلم أحدهما: أن جملتي: نسيت وأجر ليستا خبرين، بل هما نعتان للمبتدأين، وخبراهما محذوفان والتقدير: فمن أثوابي ثوب منسي وثوب مجرور. والتوجيه الثاني: أن الجملتين خبران ولكن هناك نعتان محذوفان والتقدير: فثوب لي نسيته وثوب لي أجره، وعلى هذين التوجيهين فالمسوغ للابتداء بالنكرة كونها موصوفة. ينظر الخزانة ( ١٨٠/١ )، ومنحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل ( ٢٢٠/١ )، ونتائج الفكر

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٤٥ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٢١/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول، وانظره في الدرر ( ٢٣/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ١٨٦٣ )، والمغني ( ٤٧١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٠١/١ ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): وقد. (٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: «ونجم» حيث وقع مبتدأ وهو نكرة، والمسوغ لذلك هو وقوعه بعد واو الحال، فافهم (١). الشاهد التاسع والستون بعد المائة (٢،٢)

المَارَسَعَةٌ بَيْنَ أَرْبَاعِهِ يِهِ عَسَمٌ يَبْتَغِي أَرْنَبا

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن مالك النميري، وقد قال بعضهم: إن هذا لامرئ القيس ابن حجر الكندي (٤).

وقال أبو القاسم الآمدي (°) (صاحب المختلف والمؤتلف في أسماء الشعراء) (١): هذا ليس بصحيح، والصحيح هو الأول.

قلت: هذا مثبت في ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي، وقال في شرحه: وهو رواية أبي عبيدة والأصمعي.

وقال أبو سعيد: قرأتها على أبي حاتم والزيادي جميعًا (٧)، وذكره الأعلم (٨) فيما جمعه من القصائد المختارة للستة؛ أحدهم امرؤ القيس بن حجر الكندي (٩).

وهو من قصيدة بائية من الوافر، وأولها هو قوله:

عَلَيْهِ عَقِيقَتُهُ أَحْسَبا بِهِ عَسَمٌ يَبْتَغِي أَزْنَبا حِذَارَ النِيَّةِ أَنْ يَعْطَبا

١- أيَا هِنْدُ لا تَنْكِحِي بُوهَة
 ٢- مُرَسَّعَة بَيْنَ أَرْسَاغِهِ
 ٣- لِيَجْعَلَ في سَاقِهِ كَعْبَهَا

(١) شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩٤/١ )، والدر ( ٧٦/١ ).(٢) شرح ابن عقيل ( ٢٢٢/١ )، وروايته:

مـرسـعــة بـــِــن أرسـاغــه .....

(٣) البيت من بحر المتقارب، وهو مطلع قصيدة صغير لامرئ القيس بن حجر الكندي، وهو في ديوانه ( ٧٤ ) ط. دار صادر، وأشعار الستة الجاهليين ( ١٠١/١ ).

(٤) ينظر ديوانه ( ١٢٨ ).

(٥) هو الحسن بن بشر بن يحيى الآمدي، صاحب الموازنة بين أبي تمام والبحتري، (ت ٣٧٠هـ). ينظر الأعلام (١٨٥/٢).

(٦) ينظر الأعلام ( ١٨٥/٢ ).

(٧) هو إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن زياد بن أبيه أبو إسحاق الزيادي، صنف: النقط والشكل والأمثال وشرح نكت الإعراب وغيرها ( ت ٢٤٩هـ ). ينظر بغية الوعاة ( ٤١٤/١ ).

(٨) يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي الشنتمري المعروف بالأعلم ( ت ٤٧٦هـ ). بغية الوعاة ( ٣٥٦/٢ ).

(٩) ينظر أشعار الستة الجاهليين ( ١٠١/١ )، والديوان بشرحه ( ١٢٨ ).

٤- فَلَسْتُ بِخِزْرَافَةٍ فِي القُعُودِ
 ٥- وَلَـسْتُ بِنَدِي رَيْشَةٍ إِمَّرِ
 ٢- وَقَالَتْ بِنَفْسِي شَبَابٌ لَهُ
 ٧- إِذْ هِي سَوْدَاءُ مشل الجَنَا
 ٨- فَلَمَّا انْتَحَيْتُ بِعَيْرَانَة
 ٩- تُجَاوِبُ أَصْوَاتَ أَنْيَابِهَا
 ١٠- كَأْكُدر مُـفْتَئِم خلقة

وَلَسْتُ بِطَيَّاخَةٍ أَخْدَبا إِذَا قِيدَ مُسْتَكْرَهًا أَصْحَبا ولِثَّهُ قَبْلَ أَنْ يَشْجُبا حِ تَغْشَى المطَانِبَ والنَّكِبا أُشَبِّهُهَا قطمًا مصعَبَا كَمَا رعتُ فِي الضَّالَةِ الأَخْطَبا تَرَاهُ إِذَا مَا عدا تَالِبَا

١ – قوله: (( أيا هند ) هي أخت امرئ القيس، يقول لها: لا تتزوجي رجلًا هو في الرجال مثل البوهة؛ وهي البومة العظيمة، قال الأعلم: البوهة: البومة العظيمة تضرب مثلًا للرجل الذي لا خير فيه ولا عقل له، وهو [ بضم ] (١) الباء الموحدة وسكون الواو وفتح الهاء وفي آخره تاء (٢)، وقال أبو حاتم: رجل بوهة: لا خير فيه، وقال أبو عمرو: البومة الصغيرة يشبه بها الرجل الأحمق (٣).

قوله: «عقيقته» أي: شعره الذي خرج به من بطن أمه، أراد أنه لا يطلي ولا يحلق شعره ولا يتنظف، قوله: «أحسبا» بالحاء والسين المهملتين، وهي من الحسبة، وهي صهبة تضرب إلى الحمرة، وهي مذمومة عند العرب، وقال في شرح الديوان: الأحسب: الأحمر في سواد، والحسبة: الحمرة في سواد (٤).

 $\Upsilon$  – قوله: « مرسعة » قال الأعلم: المرسعة مثل المعاذة، كان الرجل من جهلة العرب يعقد بين أرساغه معاذة مخافة أن يموت أو يصيبه البلاء (°)، ويقال: مرسعة ومرصعة، والتقدير: بين أرساغه مرصعة (۱).

وقال غيره: المرسعة: التميمة يجعلها في رسغه، والمرصع أن يخرق سيرًا ثم يدخل فيه طرف سير كنحو سيور المصاحف (٧).

قلت: هو بضم الميم وفتح الراء وفتح السين المشددة ويقال: بكسر السين، وهو مثل المرسع

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في النسخة (أ). (٢) ينظر أشعار الستة الجاهليين ( ١٠١/١ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الصحاح، مادة: « بوه » واللسان، مادة: « رسع ».

<sup>(</sup>٤) ينظر اللسان مادة: « حسب » وأنشد بيت الشاهد، والديوان شرحه ( ١٢٨ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر أشعار الستة الجاهليين ( ١٠١/١ ). (٦) اللسان، مادة: « رسع ».

<sup>(</sup>٧) السابق نفسه.

اسم فاعل ولكنه أدخل الهاء للمبالغة كعلامة؛ وهو الذي يجعل التميمة في رسغه (١).

قوله: « بین أرباعه » ویروی: وسط أرباعه، ویروی: بین أرساغه، ویروی: بین أرباقه.

والمعنى: على رواية أرباعه: أنه ملازم أرباعه، أي: منازله، لا يسافر ولا يغزو ولا يهتدي لخيره فهو يرسغ تميمة يجعلها في رسغه يتعوذ بها.

والمعنى: على رواية أرساغه ظاهر، والأرساغ: جمع رسغ.

والمعنى: على رواية أرباقه أنه يرسغ على الأرباق، وهي حبال فيها عدة عرى، والواحد رِبق – بكسر الراء وسكون الباء الموحدة.

قوله: « عسم » - بفتح العين والسين المهملتين؛ وهو يبس في الرسغ، وزيغ يقال: يد عسماء، وقال الأعلم: العسم: اعوجاج في الرسغ ويبس (٢)، قوله: « يبتغي » أي: يطلب، و « الأرنب »: حيوان مشهور من خصائصه أنه يحيض من بين سائر الحيوانات، وألفه زائدة.

٣ - قوله: « حذار المنية » أي: خوف الموت، وقال الأصمعي: كانت الجاهلية إذا وقعت
 الأوباء علقوا عليهم عظامًا من عظام الضبع والذئب وكعاب الأرانب يقولون حتى يعدونا الموت.

٤ - قوله: « بخزرافة » - بكسر الخاء المعجمة وسكون الزاي وتخفيف الراء وبعد الألف فاء؛ وهو الكثير الكلام الخفيف، وقال أبو حاتم: الخزرافة: الخوار الضعيف، قوله: « في القعود » أي: إذا قعدت، و « الطياخة » - بفتح الطاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وبالخاء المعجمة؛ وهو الذي لا يزال يقع في سوءة لحمقه، و « الأخدب » - بالخاء المعجمة؛ وهو الذي لا يتمالك عن الحمق والجهل والاستطالة.

٥ - قوله: « ريثة » - بفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة، وهو وجع يأخذ في الركبتين، وقال الأعلم: هو وجع المفاصل من الضعف والكبر (٣)، و « الإمر » بكسر الهمزة وتشديد الميم المفتوحة، وهو الضعيف والأنثى: إترزة، قوله: « إذا قيد » يعني: صاحب الريثة، أراد أنه إذا قاده عدوه إلى أمر تابعه وذهب معه، قوله: « أصحبا » أي: اتبع، وألفه للإطلاق.

٦ - قوله: « ولمته » - بكسر اللام وتشديد الميم، وهي الشعر يلم بالمنكبين، ويقال: اللمة: الجمة ويجمع على لمم وجمم (<sup>3</sup>)، وقوله: « أن يشجبا » أي: أن يهلك، والشجب: الهلاك، يقال:

<sup>(</sup>١) ينظر أشعار الستة الجاهليين ( ١٠١/١ )، واللسان مادة: « رسع ».

<sup>(</sup>٢) ينظر أشعار الستة الجاهليين ( ١٠٢/١ )، واللسان مادة: « عسم ».

<sup>(</sup>٣) أشعار الستة الجاهليين ( ١٠٢/١ ).

<sup>(</sup>٤) اللمة بكسر اللام، وجمعها لمم بالكسر أيضًا، والجمة بضم الجيم وجمعها جمم بالضم أيضًا، واللمة: الشعر يلم =

شجب يشجُب من باب نصر ينصر، وشجب يشجَبُ من باب علم يعلم.

٧ - قوله: «إذ هي » أي: اللمة سوداء مثل الجناح، ويروى: مثل الفحيم، يريد: الفحم شبه سواد اللمة به، وأراد بالجناح جناح الغراب، قوله: « يغطي المطانب » ويروى: يغشي المطانب، والمطانب - بالنون بعد الألف؛ حيث يطنب حبل العاتق إلى المنكب؛ أي: يكون مثل الطنب.

٨ - قوله: « فلما انتحيت ... إلخ » رواه الزيادي والأصمعي، ولم يروه أبو عبيدة ولا أبو حاتم، و « العيرانة »: الناقة تشبه بالعير في سرعتها ونشاطها، و « القطم » - بفتح القاف وكسر الطاء وهو الهائج، و « المصعب » الصعب الذي اتخذ للفحلة ولم يذلل بعمل ولا ركوب.

٩ - قوله: « في الضالة » - بتخفيف اللام؛ وهي السدر البري، و « الأخطب »: الصرد، والخطبة لون [ يضرب ] (١) إلى الخضرة.

١٠ - قوله: « ملتئم خلقه » أي: يشبه بعض خلقه بعضًا ليس بمختلف الأعضاء، و « التألب »: الغليظ المجتمع.

#### الإعراب:

قوله: « بوهة »: مفعول لا تنكحي، قوله: « عليه عقيقته »: جملة اسمية وقعت صفة لبوهة لأنها نكرة، قوله: « أحسبا »: حال من العقيقة، قوله: « مرسعة » بالرفع: مبتدأ، وقوله: « بين أرباعه »: خبره، وبين: نصب على الظرف (٢).

فإن قلت: أراد بالبوهة الرجل الأحمق – كما ذكرنا وكيف يقول: مرسعة بالتأنيث على رواية من رواه بكسر السين؟

قلت: قد قلنا: إن التاء فيه علامة المبالغة، أو يكون من قبيل قولهم: رجل هلباجة وقفقافة (٣)، قوله: « به عسم »: جملة من المبتدأ؛ أعني: عسمًا، والخبر أعني: « به » مقدمًا، والجملة وقعت صفة لمرسعة إذا كان بكسر السين، وأما إذا كان بفتح السين يكون صفة لموهة، فافهم.

<sup>=</sup> المنكبين، والجمة: مجتمع شعر ناصية الإنسان. المصباح المنير: ( جمم ٥.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) في ( أ ): ِالظرفية.

<sup>(</sup>٣) في لسان العرب، مادة ( هلبج ): الهِلْبائج والهِلْباجةُ والهُلَبِيُجُ والهُلابِيُجُ: الأَحمق الذي لا أَحمق منه، وقيل: هو الوَّحِمُ الأَحمق المائِقُ القليل النفع الأَكُولُ الشَّرُوب، زاد الأَزهري: الثقيل من الناس، ويقال للَّبن الحاثِر: هِلْباجَة أيضًا، ولَبَنَّ هِلْباجٌ وهُلَبِجٌ خاثر، قال خلف الأَحمَرُ: سأَلت أَعرابيًا عن الهِلْباجة، فقال: هو الأَحمقُ الضَّخمُ الفَدْمُ الأَكُولُ، الذي.. الذي.. الذي.. ثم جعل يلقاني بعد ذلك فيزيد في التفسير كلَّ مرة شيقًا ثم قال لي بعد حين وأراد الخروج: هو الذي جمع كلَّ شَرِّ ». أما القفقافة، فهو اليبس الذي لا خير فيه.

قوله: « يبتغي »: فعل مضارع، وفاعله مستتر فيه، و « أرنبًا »: مفعوله، وهذه الجملة – أيضًا – صفة أخرى، وإنما خص الأرنب؛ لأنهم كانوا يعلقون كعبًا كالمعاذة، يزعمون أن من علقه لم تضره عين ولا سحر؛ لأن الجن تمتطي الثعالب والظباء والقنافذ، وتجتنب الأرانب لمكان الحيض.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مرسعة » فإنها نكرة وقعت مبتدأ؛ لأن النكرة إذا لم [ يرد ] (١) بها معين ساغ الابتداء بها؛ لأنه لا يريد مرسعة دون مرسعة، بخلاف: رجل قائم، فافهم (٢). الشاهد السبعون بعد المائة (١،١)

#### فَدْعَاءُ قَدْ حَلَبَتْ عَلَيَّ عِشَارِي نَهُ عَمَّةً لَكَ يَا جَرِيرُ وَخَالَةً لَكَ يَا جَرِيرُ وَخَالَةً

أقول: قائله هو الفرزدق يهجو به جريرًا من قصيدة، أولها هو قوله:

لا يَغْدِرُونَ ولا يَفُونَ لِجَار قَبَّحَ الإِلَهُ بَنِي كُلَيْبِ إِنَّهُمْ وَتَسَامُ أَغْيَنُهُمْ عَنِ الأَوْتَارِ طُلِيَتْ حَوَاجِبُهَا عَنِيَّةَ قَارِ كَضَلالِ مُلْتَمِسِ طريق وَبَارِ دَعْنِي فَلَيْسَ عَلَيَّ غَيْرِ إِزَارِي وَنِسَاؤُكُمْ يَحْلِبْنَ للأَصْهَارِ قَمَرُ الجَرَّةِ أَوْ سِرَاجُ نَهَارِ

٢ - يَسْتَيْقِظُونَ إِلَى نُهَاقِ حَمِيرِهِمْ ٣- مُتَبَرْقِعِي لؤم كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ وَلَقَدْ ضَلَلْتُ أَبِاكَ يَطْلُبُ دَارِمًا كَالسَّامِرِيِّ يَقُولُ إِن حَرَّكْته كم عمة.....

شَغَّارَةِ تقذ الفَصِيلَ بِرجُلِهَا وَرِجَالُكُمْ ميل إِذَا حَمُسَ الوَغَى - A كَمْ مِنْ أَبِ لَكَ يَا جَرِيرُ كَأَنَّهُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) يقصد بذلك: أن من مواضع الابتداء بالنكرة: قصد الإبهام إذا لم يقصد المتكلم البيان أو التعليل أو نقل الشيوع، والإبهام هو مقصد من مقاصد البلغاء، والبيت لا يريد به مرسعة دون مرسعة؛ ولذا كان إبهامًا. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ۲۹۳/۱ ).

<sup>(</sup>٣) شرح ابن عقيل ( ٢٢٦/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الكامل، وهو من قصيدة طويلة للفرزدق يهجو بها جريرًا، ولما كان الهجاء فاحشًا فقد حذفها محققو الديوان في الطبعات الحديثة، وتوجد أبيات منها في الخزانة ( ٤٨٥/٦ )، وانظره في الدرر ( ٤٥/٤ )، وشرح التصريح ( ٢٨٠/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٥١١/١ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٥٣٦ )، وابن يعيش ( ١٣٣/٤ )، واللسان مادة: « عشر »، والكتاب لسيبويه ( ٧٢/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٥٤/١ ).

وهي من الكامل.

٣ - قوله: « عَنِيَّة قار » بفتح العين المهملة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف، على وزن فعيلة، وهو بول البعير يعقد في الشمس يطلى به الأجرب، قوله: « قار » - بفتح القاف، وهي الإبل، قال الأغلب الراجز (١):

### مَا إِنْ رَأَيْسَا مسلكًا أَغَارًا أَخُسُرَ مِسْسَهُ قِسرَةً وقسارًا

والقار القير - أيضًا ولكن - أراد ها هنا من قوله: « عنية قار »: بول الإبل.

٤ - قوله: « وَبَار » - بفتح الواو والباء الموحدة كقطام، وهي أرض كانت لعاد، قال الأعشى (٢):
 وَمَسرٌ دَهْسرٌ عَسلَسى وَبَسارٍ فَهَالَكَت جَهْرَة وَبَسارٍ
 وقد أعربه ها هنا.

7 - قولع « فدعاء » - بالفاء، هي المرأة التي اعوجت أصبعها (٣) من كثرة حلبها، ويقال: الفدعاء التي أصاب رجلها فدع من كثرة مشيها وراء الإبل، و « الفدع »: زيغ في القدم بينها وبين الساق، وقال ابن فارس: الفدع: اعوجاج في المفاصل؛ كأنها قد زالت عن أماكنها (٤) و « العِشار » بكسر العين؛ جمع عشراء وهي الناقة التي أتى عليها من زمان حملها عشرة أشهر.

٧ - قوله: « شغّارة » - بالشين والغين المعجمتين؛ وهي التي تشغر برجلها كما يشغر الكلب إذا بال، يقال: شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول، قوله: « تقذ الفصيل » أي: تضربه إذا دنا منها عند الحلب.

قوله: « فطارة » - بالفاء من الفطر، وهو الحلب بأطراف الأصابع، فإن كان بالكف كلها فهو الصف [ والصف ] (°) يكون في الكبار من النوق، وأما الصغار من النوق فإنها تحلب

#### وفارسا يستلب الهجارا

والقرة والقار: القتم، والقار الإبل أيضًا، والهجار: طوق الملك بلغة حمير.

(۲) البيت من مجزوء البسيط في ديوانه ( ۷۳ ) طبعة دار الكاتب العربي، أولى ( ۹٦٨ ١ م ) بشرح إبراهيم جزيني، وروايته:

ومَـــرَ حَــــدُّ عـــلـــى وبــــار .....

<sup>(</sup>١) البيتان من بحر الرجز المشطور، وهما للأغلب العجلي، وبعدهما قوله ( اللسان مادة: قر ):

<sup>(</sup>٣) الأصبع: مؤنثة، وكذلك سائر أسمائها، مثل: الخنصر والبنصر، وفي كلام ابن فارس ما يدل على تذكير الأصبع، فإنه قال في كل أصبع الإنسان التأنيث ». ينظر المصباح المنير، مادة: « صبع ».

<sup>(</sup>٤) معجم مقاييس اللغة، مادة: « فدع ». (٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

بأطراف الأصابع لصغر ضروعها يصف بذلك حذقها ومعرفتها بالحلب؛ لأنها نشأت عليه. ٨ - قوله: « ميل » - بكسر الميم؛ جمع أميل وهو الذي لا يثبت على السرج، والذي لا سيف معه، قوله: « إذا حمس الوغى » أي: اشتد الحرب.

#### الإعراب:

قوله: «كم»: إما خبرية وإما استفهامية، ويجوز في «عمة» مع « الخالة » المعطوفة عليها الحركات الثلاث، أما الجر فعلى أن: «كم » تكون خبرية، وقوله: «عمة » مميزها (١).

وأما النصب؛ فلأنها مميز كم الاستفهامية، والاستفهام على سبيل الاستهزاء والتهكم (٢).

وأما الرفع فعلى أن تكون عمة مبتدأ وصفت بقوله: « لك » وخبره قوله: « قد حلبت » ومميز كم على هذا الوجه محذوف، وذلك المحذوف لا يخلو إما أن يكون (٣) مجرورًا فتكون كم هي الخبرية، تقديره: كم مرة (٤) وإما أن يكون منصوبًا فتكون كم الاستفهامية، وكم على التقديرين في محل النصب بالظرف، والعامل فيه قوله: « قد حلبت ».

وقوله: « فدعاء »: صفة لعمة وخالة، ولم يقل: فدعاوين لأجل عمة وخالة؛ لأنه حذف صفة أحدهما، والتقدير: كم عمة لك فدعاء وخالة فدعاء، فحذف فدعاء التي هي صفة عمة؛ كما حذف لك التي هي صفة خالة، والتقدير: وخالة لك فدعاء، فحذف لك وهي صفة خالة لدلالة عمة عليه.

وقال السيد الفاضل: أما نصب العمة فعلى الاستفهام، ويجوز أن يكون خبرًا، وهو أولى من الاستفهام، ويجوز أن يكون الاستفهام على سبيل الاستفهام كأنه قال: أخبرني عن عدد عماتك وخالاتك اللاتي كن لإبلي راعيات؛ فقد أُنْسِيتُ عددهن لكثرتهن أو لقلة عنايتي بهن.

وكم في الاستفهام – أيضًا – مبتدأ، و « قد حلبت »: خبره، و « خالة »: منصوبة عطفًا على عمة، و « فدعاء »: منصوبة صفة خالة، وإذا رفعت عمة فبالابتداء، وهي عمة واحدة، وخالة

<sup>(</sup>١) أي فعلى أن (كم) خبرية بمعنى: « رُبّ » وهو أجود الوجوه؛ لأنه خبر، والأظهر في الحبر الجر، والمراد: الإخبار بكثرة العمات الممتهنات بالحدمة. ينظر ابن يعيش ( ١٣٤/٤ ).

<sup>(</sup>٢) به يكون الاستفهام قد خرج عن المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. ينظر علم المعاني لعبد العزيز عتيق ( ١٠٤) والنصب في الخبر يكون معناه عمات وهو درجة دون الجر، ينظر: ابن يعيش ( ١٣٤/٤ ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): إما أن يقدر.

<sup>(</sup>٤) إذا رفعت مع (كم) الخبرية لم تكن إلا واحدة؛ لأن التمييز يكون بواحد في معنى الجمع، وإذا رفعت فلست تريد التمييز، فإذا قيل: كم درهم لك، كان المعنى: كم دانقًا هذا الدرهم الذي سئلت منه، فالدرهم واحد؛ لأنه خبر وليس بتمييز. ينظر ابن يعيش ( ١٣٤/٤ ).

معطوفة عليها، « وقد حلبت »: الخبر، ولم يقل: قد حلبتا؛ لأن التقدير: كم عمة لك قد حلبت وخالة قد حلبت، فاكتفى بأحد الحبرين عن الآخر، وجاز الابتداء بالنكرة لوصفها بالجار والمجرور وهو: لك، وكم في هذا الوجه إما ظرف وإما مصدر، أي: كم حلبت عمة لك، وخالة قد حلبت، أو كم وقت عمة لك وخالة قد حلبت، فالمميز محذوف، والمراد: الإخبار بكثرة الحلبات أو بكثرة الأوقات، إن جعلت كم خبرًا قدرت المميز المحذوف مجرورًا، وإن جعلتها استفهامًا قدرت المميز المحذوف مفعول حلبت.

فإن قلت: ما معنى قد حلبت علي؟

قلت: معناه: حلبت على كرهِ مني، وهذا كما يقال: باع القاضي عليه داره، والمعنى: كنت أكره وأستنكف أن يحلب أمثالها عشاري، ويشهد لهذا المعنى [ قوله ] (١): « فدعاء ». الاستشهاد فيه:

في قوله: « عمة » حيث جاز رفعها على الابتداء، وهو نكرة لوقوعها بعد كم الخبرية <sup>(۱)</sup>. الشاهد الحادي والسبعون بعد المائة <sup>(۱) 1)</sup>

| وباتَ مُنْتَشِبًا فِي بُرْثُنِ الْأَسَدِ      | الله عَدْ ثَكِلَتْ أُمُّهُ مَنْ كنتُ وَاجِدَهُ عَلَى اللهُ عَنْ كَنتُ وَاجِدَهُ |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ه ﷺ، وهو من قصيدة دالية، وأولها هو قوله:      |                                                                                 |
| وابْنُ الفُرَيْعَةِ أَمْسَى بَيْضَةَ البَلَدِ | ١ - أَمْسَى الخَلاَبِيبُ قَدْ عَزُّوا وَقَدْ كَثُرُوا                           |
| يُهَدَى إِلَيَّ كَأَنِّي لَسْتُ مِنْ أَحَدِ   | ٢ - يَرْمُونَ بِالْقَوْلِ سِرًّا فِي مُهَادَنَةِ                                |
| (°) إلـخ                                      | ٣ - قَدْ ثَكِلَتْ                                                               |

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) جعل المسوغ للابتداء بالنكرة هو وقوعها بعدكم الخبرية، وقال بعض المحدثين بأن إعراب لك في البيت متعلق بمحذوف هو صفة لـ «عمة »، وعلى هذا لا يكون المسوغ في البيت هو صفة لـ «عمة »، وعلى هذا لا يكون المسوغ في البيت هو وقوع النكرة بعد (كم) الخبرية، وإنما هو وصف النكرة، ولا مسوغ فيه سوى ذلك. ينظر منحة الجليل ( ٢٧٧/١)، والكتاب لسيبويه ( ٢٢/٢ )، وابن يعيش ( ١٣٣/٤)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٥٤/١)، وشرح شواهد المغني ( ١٧٤). (٣) شرح أبن عقيل ( ٢٠٤/١).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، من قصيدة لحسان بن ثابت في ديوانه ( ١٦٠ )، ط. دار المعارف، تحقيق د. سيد حنفي، وهي في الديوان ليست بالترتيب الذي ذكره العيني هنا، وقد ورد بيت الشاهد في الديوان هكذا:

قد شكلت أمه من كنبت واجده أو كان منتشبًا في بوثن الأسد

وينظر ابن يعيش ( ٩٢/١ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٨٢/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٠٣/١ )، والمغني ( ١١٦ ). (٥) هذا البيت سقط في ( ب ).

مِنْ دِيَّة فِيه يغطَاهَا ولا قُودِ فَيغْطَئِلُ وَيَرْمِي العِبرَ بِالزَّبِدِ أَفْرِي مِنَ الغَيْظِ فَرْيَ العَارِضِ البَردِ حَتَّى يُنِيبُوا من الغياتِ للرَّشَدِ وَيَسْجُدُوا كَلَّهُمْ لِلْواحِدِ الصَّمَدِ حَقِّ ويُوفُوا بِعَهْدِ الوَاحِدِ الأَحَدِ مِنْ خَيْرِ مَا يَتْرُكُ الآبَاءُ للْوَلَدِ والبيضُ يرقلنَ في القِسِيِّ كَالبَرْدِ ٤- مَا لِلْقَتِيلِ الَّذِي أَسْمُوَ فَأَقْتُلَهُ
 ٥- مَا البَحْرُ حِينَ تَهُبُ الرِّيحُ شَامِيَةً
 ٢- يَوْمًا بِأَبْلَغَ مِنِّي حِينَ تُبْصِرُنِي
 ٧- أَمَّا قُرَيْشٌ فَإِنِّي لَسْتُ تَارِكَهُمْ
 ٨- وَيَتْرُكُوا اللَّاتَ وَالْعُزَّى بِمَعْزِلَةٍ
 ٩- وَيَشْهَدُوا أَنَّ مَا قَالَ الرَّسُولُ لَهُم
 ١٠- بلغ عُبيد بأني قد تركت له
 ١٠- الدَّارُ واسِعَةٌ والنَّخْلُ شَارِعَةٌ
 وهي من البسيط.

١ - قوله: « الخلابيب » - بالخاء المعجمة؛ جمع خلبوب، وهو الخداع الكذاب، قوله: « بيضة البلد » يقال: فلان أذل من بيضة البلد، أي: من بيضة النعام التي يتركها، وبيضة القوم: ساحتهم.

٣ - قوله: «قد ثكلت » من الثكل؛ وهو فقد المرأة ولدها، وامرأة ثاكل وثكلى، ورجل ثاكل وثكلان، قوله: « منتشبًا » أي: متعلقًا داخلًا في برثن الأسد، يقال: نشب في الشيء إذا وقع فيما لا مخلص له منه، و « برثن الأسد » - بضم الباء الموحدة؛ مخالبه، ويجمع على براثن، والبراثن من السباع بمنزلة الأصابع من الإنسان، وقال ابن الأعرابي: البراثن: الكف بكمالها مع الأصابع.

وله: « فيغطئل » أي: يضطرب وتتلاطم أمواجه ويلتج سواده، قوله: « العبر » – بكسر العين المهملة وضمها وسكون الباء الموحدة وفي آخره راء، وهو الجانب، وقال الجوهري: عِبْرُ النهر وعِبْرُهُ: شَطُّه وجانبه (١).

٦ - قوله: « أفري » من الفري بالفاء وهو السيلان، و « العارض »: السحاب ذو البرق والرعد، والبرد - بفتح الباء الموحدة وكسر الراء، يقال: سحاب برد وأبرد، أي: ذو برد.

١١ - قوله: « والبيض يرقلن » أي: يُعْدين، من الإرفال، وهو ضرب من الخبب.

#### الإعراب:

قوله: « من كنت واجده »: مبتدأ، وخبره مقدمًا قوله: « قد ثكلت أمه » ولذلك جاز عود

<sup>(</sup>١) الصحاح، مادة: « عبر »، هذا تفسيره وهو خطأ، وصحته: « والبيض يرفلن » من رفل رفلًا ورفولًا، أي: جر ذيله، وتبختر في سيره.

الضمير منه على (مَنْ)، وإن كان متأخرًا في اللفظ لكن (١) النية به التقديم، والضمير المتصل بكان اسمه، وقوله: « واجده » خبره، والجملة صلة الموصول أعني: « من »، قوله: « وبات »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى ( من )، وقوله: « منتشبًا » نصب على الحال من الضمير الذي في بات، قوله: « في برثن الأسد » يتعلق بقوله: « منتشبًا ». الاستشهاد فيه:

في قوله: «قد ثكلت أمه » فإنه خبر مقدم، وفي قوله: « من كنت واجده » فإنه مبتدأ مؤخر (٢). الشاهد الثاتي والسبعون بعد المائة (٣، ٤)

الله مَلِكِ ما أمُّهُ من محَاربِ أَبُوهُ وَلَا كَانَتْ كُلِّيبٌ تصَاهِرُهُ وَلَا كَانَتْ كُلِّيبٌ تصَاهِرُهُ

أقول: قائله هو الفرزدق همام بن غالب، وهو من قصيدة هائية يمدح بها الوليد بن عبد الملك

إِلَى مَلِكِ ما أَمُّهُ من محَارِبِ أَبُوهُ وَلَا كَانَتُ كُلَيبٌ تَصَاهِرُهُ وقال الآخر: ( ... البيت )، وقال:

فستًى مَا ابِنُ الْأُغَـرِّ إِذَا شَــَـوْنَـا وَحُـبُ الـزَاد فِي شَـهُـرَيْ قِــمَـاحِ التقدير: من يشنؤك مشنوء، أنا تميمي، وصفتك خز، وأعبد الله رجل؟ وأبوه ما أمه من محارب، ومن كنت واجده قد ثكلته أمه، وابن الأغر فتى إذا شتونا ». التذييل والتكميل لأبي حيان ( ٣٥٢/٣ ) تحقيق: حسن هنداوي، وينظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري: المسألة التاسعة.

(٣) شرح ابن عقيل ( ٢٣٠/١ ).

(٤) البيت من بحر الطويل للفرزدق من قصيدة طويلة في مدح الوليد بن عبد الملك، والتعريض بقبيلتي محارب وكليب، وهو في الديوان ( ٢٧٧/١ )، دار الكتاب العربي، شرح مجيد طراد، وروايته في الديوان:

وما مثله في الناس إلا مملكًا أبوها ولا كانت كليب تصاهره وصدره في الخصائص:

وما مشله في الناس إلا مملكًا

وهو في همع الهوامع للسيوطي ( ١١٨/١ )، والخصائص ( ١٤٧/١ )، والمغني لابن هشام ( ١١٦/١ )، وينظر الديوان ( ٢٢٢ ) شرح: علي فاعور، طبعة: دار الكتب العلمية، والبيت الشاهد قبله ثلاثون بيتًا في القصيدة.

<sup>(</sup>١) في (أ): لأن.

<sup>(</sup>٢) أجاز البصريون في قلة تقديم الخبر الجملة على المبتدأ فأجازوا: أبوه قائم زيد، وأخوه ذاهب عمرو، ومنعه الكوفيون لأنه يؤدي إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهره، وأجازوا نحو: في داره زيد، والصحيح الأول لكثرة استعماله في كلام العرب، قالوا: مشنوء من يشنؤك وتميمي أنا. ينظر ابن يعيش ( ٩٢/١ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٨٢/١)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٠٣/١ )، والمغني ( ١١٦٦)، وقال أبو حيان: « والصحيح ما ذهب إليه البصريون. حكى سيبويه عن العرب: مشنوء من يشنؤك. وتميمي أنا، وخز صفتك، وأرجلٌ عبد الله؟ وقال الشاعر:

ابن مروان (۱)، وأولها (۲):

بِأَصْوَاتِ هُلاكِ سِغَابِ حَرَائِرُهُ

بِأَيَّامِهِ قَيْسٌ عَلَى مَنْ تُفَاخِرُهُ

إِلَى عندَ خَيْرِ النَّاسِ إِنَّكَ زَائِرُهُ

وَإِيَّايَ أُنبي بالذي أَنَا خَابِرُهُ

عَلَيْنَا بِحِزِّ يَكْسِرُ العَظْمَ جَازِرُهُ

[ وهي من الطويل ] <sup>(٣)</sup>

قوله: « من محارب » في قبائل قريش: محارب بن فهر بن مالك بن النضر، وفي قيس غيلان: محارب بن حفصة بن قيس غيلان، وفي عبد القيس: محارب بن عمرو بن وديعة بن لكيز ابن أقصى بن عبد القيس، و « كليب » بضم الكاف – أيضًا – في قبائل: في خزاعة: كليب ابن حبشة بن سلول بن كعب بن عمرو، وفي تغلب بن وائل: كليب بن ربيعة بن الحرث (ئ) ابن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل، وفي تميم: كليب ابن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وفي النخع: كليب بطن من ربيعة بن خزيمة ابن سعد بن مالك بن النخع، وفي هوازن: كليب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية ابن بكر بن هوازن.

#### الإعراب:

قوله: « إلى ملك » يتعلق بقوله: « أسوق مطيتي » في البيت السابق، وأراد بالملك الوليد ابن عبد الملك (°) بن مروان، قوله: « ما أمه من محارب أبوه » في محل الجر على أنها صفة لقوله: « ملك ».

وقوله: « أبوه »: مبتدأ، والجملة التي قبله أعني قوله: « ما أمه من محارب » خبره، وقال

<sup>(</sup>١) هو الوليد بن عبد الملك بن مروان من ملوك الدولة الأموية ( ت ٩٦هـ ). ينظر الأعلام ( ١٢١/٨ ).

<sup>(</sup>٢) ليس البيت المذكور أول القصيدة كما ذكر العيني، وإنما هو خامسها؛ كما أن الأبيات المذكورة ليست كما في الديوان، وإنما هي منتقاة من القصيدة، وتسمية العيني للقصيدة هائية خطأ، وإنما هي رائية موصولة بهاء، فحرف الروي فيها الراء.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٤) في ( أ ): الحارث.

<sup>(</sup>٥) في (أ): عبد الله.

٥٣٢ \_\_\_\_\_\_ شواهد الابتداء

البعلي: « أبوه »: مبتدأ، و « أمه »: مبتدأ ثان، و « من محارب »: خبره، والمبتدأ الثاني مع خبره خبر المبتدأ الأول (١).

قلت: تقدیره: إلى ملك ما أبو أمه من محارب، فأبوه: مبتدأ، « وأمه من محارب »: جملة في موضع [ رفع ] (٢) خبره، « ولا كانت » عطف على قوله: « ما أمه » وكانت ناقصة، و « كليب » اسمها، و « تصاهره » خبرها.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ما أمه من محارب أبوه » حيث قدم الخبر [ وهو قوله: « ما أمه من محارب » وأخر المبتدأ وهو قوله: « أبوه » كما قررناه، ونقل ابن الشجري (٣) الإجماع على جواز تقديم الخبر ] (٤) إذا كان جملة (٥)، وليس كذلك، فإن فيه خلافًا عن الكوفيين (٦).

<sup>(</sup>١) الفاحر في شرح جمل عبد القاهر للبعلي ( ٢٤١، ٢٤٢ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ابن الشجري: هبة الله بن علي بن محمد بن علي بن عبد الله بن حمزة أبو السعادات المعروف بابن الشجري. صنف الأمالي، والانتصار على ابن الخشاب، وشرح اللمع لابن جني، وشرح التصريف الملوكي، وغير ذلك، توفي سنة ( ٤٢ هـ ). بغية الوعاة ( ٣٢٤/١ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(°)</sup> قال ابن عقيل: ( ونقل الشريف أبو السعادات هبة الله بن الشجري الإجماع من البصريين والكوفيين على جواز تقديم الخبر إذا كان جملة ٤. شرح ابن عقيل ( ٢٧١/١) وهذا الكلام مردود من ابن عقيل والعيني؛ فإن ابن الشجري نص على أنه يجوز تقديم الخبر الجملة اتساعًا وقال: ( لأن البصريين مجمعون على جواز تقديم الجملة على المخبر بها عنه كقولك: مررت به المسكين، وأكرمت أخاه زيد ٤. وبهذا يكون تقديم الجملة هو قول البصريين إجماعًا لا جميع النحويين بصريبهم وكوفييهم. ينظر أمالى ابن الشجري ( ٢٦/١، ٣٧).

<sup>(</sup>٦) يجوز تقديم الخبر وتأخيره في غير مواضع الوجوب، سواء كان الخبر رافعًا ضمير المبتدأ أو سببيه، أو ناصبًا ضميره أو سببيه، وخالف في ذلك الكوفيون فذهبوا إلى المنع واشترط الفراء والكسائي ألا يكون الضمير مرفوعًا. وتناول المرادي هذا الحلاف فقال: « وإذا علم ما يجب فيه تقديم الخبر وما يجب فيه تأخيره علم أن ما عدا هذا يجوز فيه التقديم والتأخير، سواء كان الخبر رافعًا ضمير المبتدأ أو سببيه، أو ناصبًا ضميره أو سببيه. هذا مذهب البصريين نحو: قائم زيد، وقام أبوه زيد، وضرب أخاها زيد هند. وذهب الكوفيون إلى منع تقديم الخبر في هذه المسائل كلها. ونقل بعضهم عن الكسائي والفراء أنهما يجيزان التقديم إذا لم يكن الضمير مرفوعًا نحو: ضربته زيد. والصحيح عن الكوفيين المنع مفردًا كان الخبر أو جملة، وفرقوا بين: قائم زيد فمنعوا، وبين: في داره زيد فأجازوا؛ لأن هذا الضمير غير معتمد عليه؛ للا ترى أن المقصود: في الدار زيد، وحصل هذا الضمير بالغرض، والصحيح مذهب البصريين لورود غير معتمد عليه؛ للا ترى أن المقصود: في الدار زيد، وحصل هذا الضمير بالغرض، والصحيح مذهب البصريين لورود السماع به، حكى سيبويه عن العرب: مشنوء من يشنؤك. وتميمي أنا ». شرح التسهيل للمرادي ( ١/٠٥٠ )، وينظر السماع به، حكى سيبويه عن العرب: مشنوء من يشنؤك. وتميمي أنا ». شرح التسهيل للمرادي ( ١/٠٥٠ )، وينظر والتكميل لأبي حيان ٢٩٦/٠)، وممع الهوامع للسيوطي ( ١٩٦/١ )، والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ( ١/١٠ )، والأنباري ( ١/١٠ )

## الشاهد الثالث والسبعون بعد المائة (۱٬۱۱)

# الأَخْوَالا العلاءَ وَمَنْ جَرِيرٌ خَالُهُ يَنَلِ العلاءَ وَيَكُومِ الأَخْوَالا العلاءَ وَيَكُومِ الأَخْوَالا

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الكامل.

ويروى: خالي لأنت ومن تميم خاله، ويروى: ومن عويف خاله، قوله: « العلاء » - بفتح العين من علا في المكان يعلى علاءً، وأما في المرتبة فيقال: علا يعلو علوًا.

#### الإعراب:

قوله: « خالي »: مبتدأ، و « لأنت »: خبره، هذا بحسب الظاهر جاء هكذا وهو شاذ؛ لأن لام الابتداء لها الصدر في الكلام، فلا يجوز أن يقال: زيد لقائم؛ وعلى هذا قالوا: إن قوله: « خالي لأنت » يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يكون أراد: لخالي أنت، فأخر اللام إلى الخبر ضرورةً.

والثاني: أن يكون أراد: لأنت خالي، فقدم الخبر على المبتدأ وإن كان فيه اللام ضرورة (٣)، وقال ابن جني: أخبرني أبو على أن أبا الحسن حكى أن زيدًا وجهه لحسن (٤) فهذا - أيضًا - ضرورة (٥).

قوله: «ومن جوير خاله» من: موصولة في محل الرفع على الابتداء، وخبره قوله: «ينل العلاء» ولما كان المبتدأ متضمنًا لمعنى الشرط جاء الجزاء مجزومًا، قوله: «جرير»: مبتدأ، و «خاله»: خبره، والجملة صلة الموصول، قوله: «ينل» أصله: ينال؛ فلما سكنت اللام للجزم حذفت الألف لالتقاء الساكنين ثم لما اتصلت بالعلا حركت على الكسر؛ لأن الأصل في الساكن إذا حرك أن يحرك بالكسر، و « العلاء»: مفعول ينل، قوله: « ويكرم»: عطف على ينل، و « الأخوال »: جمع خال، منصوب على المفعولية.

<sup>(</sup>١) شرح ابن عقيل ( ٢٣٧/١ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الكامل، وهو لقائل مجهول، وانظره في الخزانة ( ٣٢٣/١٠ )، وسر الصناعة ( ٣٧٨ )، وشرح التصريح ( ٢١١/١ ).

<sup>(</sup>٣) قال المرادي: « وأما قوله:

خالى لأنت ومن جرير خاله

فخرج على زيادة اللام أو حذف مبتدأ؛ أي: لهو أنت ». توضيح المقاصد ( ٢٨٥/١ )، وشرح الأشموني ( ٢١١/١ ). (٤) في ( ب ): حسن.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لأنت » حيث دخلت فيه لام الابتداء وهو خبر كما قررناه آنفًا (۱). الشاهد الرابع والسبعون بعد المائة (۲٬۳)

أقول: قائله هو قيس بن الخطيم - بالخاء المعجمة بن عدي بن سود الظفري الأوسي، شاعر جاهلي من فحول الشعراء، وقال ابن هشام اللخمي: قائله هو عمرو بن امرئ القيس الأنصاري، وكذا قاله ابن بري، وهو من قصيدة فائية هي قوله (٤):

خَـطْـمَـة أَنَّـا وَرَاءَهُـمْ أَنُـفُ عُدَاءَ مِنْ ضَيْمِ خُطَّة نُكُفُ (°) عَدَاءَ مِنْ وَرَائِـنَـا وكفُ يَطْرَأُ في بَعْضِ رَأْيِهِ السَّرفُ يَطْرَأُ في بَعْضِ رَأْيِهِ السَّرفُ اللَّكُ وَنَحْنُ المَصَالِتُ الأُنُفُ المُصَالِتُ الأُنُفُ وَالْحَقُ فِيهِ لأَمْـرِنَـا نَـصِـفُ وَالْبَغْي يَا مَالِ غَيْرُ مَا تَصِفُ وَالْحَقَ نُـوفِي بِـهِ وَنَـعْتَـرفُ وَالْحَقَ نُـوفِي بِـهِ وَنَـعْتَـرفُ

٢- وَأَنْنَا دُونَ مَا يَسُومُهُمْ الأَ
 ٣- الْحَافِظُو عَوْرَةِ الْعَشِيَرَةِ لا
 ٤- يَا مَالُ وَالسَّيدُ اللَّعَمَّمُ قَدْ
 ٥- نَحْنُ إِلْكِيفُونَ حَيْثُ يَحْمِدُنَا
 ٢- نَحْنُ اللَّكِيفُونَ حَيْثُ يَحْمِدُنَا
 ٧- يَا مَالُ وَالْحَقُ إِنْ قَنَعْتَ بِهِ
 ٨- خَالَفْت في الرَّأْي كُلَّ ذِي فَخَو
 ٩- إِنَّ بُجَيْرًا مَوْلَى لِقَوْمِكُم
 وهي من المنسرح والقافية متراكب.

١ - أَبْلِغْ بَنِي جَحْجَبَى وَقَوْمَهُم

<sup>(</sup>١) يشير إلى مواضع وجوب تأخير الخبر وأن منها: أن يكون خبرًا لمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء نحو: لزيد قائم. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩٩/١ ).

<sup>(</sup>٢) ليس في ابن الناظم، وينظر شرح ابن عقيل ( ٢٤٤/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر المنسرح من قصيدة لقيس بن الخطيم، والأبيات التي ذكرها العيني هنا في مكانين في الديوان ( ٢١٨ - ٨١) تحقيق: أحمد مطلوب، والدكتور: إبراهيم السامرائي، وينظر طبقات فحول الشعراء ( ٢٢٨)، والديوان ( ٢٣٦)، تحقيق: ناصر الأسد، والكتاب لسيبويه ( ٧٥/١)، والبيت مذكور في ديوان حسان بن ثابت ( ٣٣٧)، وفي معاني القرآن للفراء ( ٣٦٣/٣)، نسبه للمرار الأسدي، وفي تأويل مشكل القرآن ( ٢٢٢)، نسبه لعمرو بن امرئ القيس الأنصاري، وفي اللسان، مادة: « قعد »، وشرح أبيات الإيضاح لابن بري ( ١٢٨). (٤) انظر شرح أبيات الإيضاح لابن بري ( ١٢٨).

<sup>(</sup>٥) هذا البيت سقط في ( ب ).

وقال ابن بري: وسبب هذا الشعر أنه كان لمالك بن العجلان مولى يقال له بجير، جلس مع نفر من الأوس من بني عمرو بن عوف فتفاخروا فذكر بجير مالك بن العجلان ففضله على قومه، وكان سيد الحيين في زمانه، فغضب جماعة من كلام بجير وعدا عليه رجل من الأوس يقال له: سمير بن زيد بن مالك أحد بني عمرو بن عوف فقتله، فبعث بذلك إلى (١) بني عمرو ابن عوف أن ابعثوا إلي بسمير حتى أقتله بمولاي، وإلا جر ذلك الحرب بيننا فبعثوا إليه: إنا نعطيك الرضا فخذ منا عقله، فقال: لا آخذ إلا دية الصريح، وكانت دية الصريح ضعف دية المولى وهي عشرة من الإبل، ودية المولى خمس، فقالوا: إن هذا منك استذلال لنا وبغي علينا، فأبى مالك إلا أخذ دية الصريح، فوقعت بينهم الحرب إلى أن اتفقوا على الرضا بما يحكم به عمرو بن امرئ القيس، فحكم بأن يعطى دية المولى، فأبى مالك ونشبت الحرب بينهم مدة على ذلك فأنشد عمرو بن امرئ القيس هذه الأبيات.

١ - فقوله: « بني جَحْجَبى » - بفتح الجيم وسكون الحاء المهملة وفتح الجيم والباء الموحدة، وبنو جحجبى من الأنصار، وهو جحجبى بن كلفة بن عمرو بن عوف بن مالك ابن الأوس، قوله: « خَطْمة » - بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء، وهو من الأنصار - أيضًا -، وخطمة هو عبد الله بن جشم بن مالك بن الأوس، قيل له خطمة؛ لأنه ضرب رجلًا بسيفه على خطمه فسمي خطمة، قوله: « أُثَف » بضم الهمزة والنون يقال: روضة أنف: لم يرعها أحد، وكأس أنف: لم يشرب بها أحد قبل ذلك.

٢ - قوله: «دون ما يسومهم الأعداء» أي: ما يطلبهم الأعداء، «من ضيم» أي: من ظلم خطة،
 أي: أمر وشأن، قوله: « نُكُف » - بضم النون والكاف؛ وهو جمع ناكف كتاجر وتجر، ويقال:
 نكفت من كذا، أو نكفت - أيضًا - أي: استنكفت وأنفت منه، وارتفاعه على أنه خبر إن.

٣ - قوله: ( الحافظو عورة العشيرة ) أصله: الحافظون، سقطت النون للإضافة، والعورة: مجرورة بالإضافة، وقد روي العورة بالنصب؛ فيكون حذف النون للتخفيف لا للإضافة، وهكذا استشهد به سيبويه (٢)، وقال أبو علي: والأكثر الجر، والعورة: ما لم يحم (٣)، وقال ثعلب: كل

<sup>(</sup>١) في (أ): فبعث مالك إلى.

<sup>(</sup>۲) قال سيبويه بعد أن ذكر البيت: «

الحافظ و عورة العشيرة لا

لم يحذف النون للإضافة ولا ليعاقب الاسم النون، ولكن حذفوها كما حذفوها من اللذين والذين حيث طال الكلام وكان الاسم الأول منتهاه الاسم الآخر ». الكتاب لسيبويه ( ١٨٦/١ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر المسائل البصريات ( ٨٦٢ ).

مخوف عورة (١)، وقال كراع: عورة الرجل في الحرب: ظهره وبذلك فسر هذا البيت، وعشيرة الرجل: الذين يعاشرهم من قومه ويعاشرونه، قوله: « من ورائنا » أي: من عيبتنا، فكنى بوراء عن ذلك، فامتدح بحفظهم عورة قومهم بظهر الغيب وأمنهم من ناحيتهم كل نقص وعيب، ويجوز أن يعني: من وراء حفظنا إياهم وذَبِّنا عن حماهم، فحذف المضاف الذي هو حفظ وأقام المضاف اليه مقامه، ومن روى: من ورائهم؛ فالمعنى فيه أوضح وحَمْلُ الضمير على العشيرة أرجح، قوله: « وكف » أي: عيب، وقيل: الوكف: الإثم، وقيل: الخوف، وقال الأصمعي: ليس عليك في ذلك من وكف أي: مكروه، ويقال: أي: نقص، ويروى: نطف وهو التهمة، قوله: « يا مال » بكسر اللام، يريد به يا مالك وهو مالك بن العجلان.

7 - قوله: « المكث » - بضم الميم وكسرها، وهو اسم المكث - بفتح الميم، وهو مصدر مكث إذا كان لبث وانتظر، قوله: « المصالت » بفتح الميم؛ جمع مصلت بكسر الميم، يقال: رجل مصلت إذا كان ماضيًا في الأمور، قوله: « الأنف » بضمتين أي: المتقدمون في الأمور.

٧ - قوله: « نصف » أي: إنصاف.

٩ - قوله: «إن بجيرًا» بضم الباء الموحدة وفتح الجيم ويكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء.
 الإعراب:

قوله: « نحن » مبتداً، وخبره محذوف تقديره: نحن راضون، حذف الخبر احترازًا عن العبث وقصدًا للاختصار مع ضيق المقام (٢)، وقد تكلف فيه بعضهم منهم ابن كيسان (٣)، وقال: نحن هنا للمعظم نفسه، وأن قوله: « راض »: خبر عنه (٤)، وفيه نظر؛ إذ لا يحفظ مثل: نحن قائم بل يجب في الخبر المطابقة؛ نحو قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الشَّاقُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الشَّاقُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الشَّاقُونَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الشَّاقُونَ ﴾ والله: « وأنت »: مبتدأ الصانات: ١٦٥، ١٦٦] (٥)، قوله: « بما عندنا »: يتعلق بالخبر المحذوف، قوله: « وأنت »: مبتدأ

<sup>(</sup>١) في اللسان، مادة: « عور ». العورة في الثغور وفي الحروب: خلل يتخوف منه القتل.

<sup>(</sup>٢) ينظر علم المعاني لعبد العزيز عتيق ( ١٢٩)، وحذف ما قبل العطف لدلالة ما بعده مقطوع بثبوته في كلام العرب كما في البيت لكنه ضعيف. ينظر الكتاب لسيبويه ( ١٧٤١، ٧٥)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٦١/١)، ( ٢٦٠٥). (٣) ابن كيسان: هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن كيسان رأس المدرسة البغدادية، له: المهذب والمختار في علل النحو وغيرهما توفي سنة ( ٩٩١هـ) المدارس النحوية ( ٢٤٨) وينظر شذرات الذهب ( ٢٣٢/٢) ونشأة النحو ( ١٣٩). (٤) قال السيوطي بعد ذكر البيت: «لقد تحيل له ابن كيسان فجعل « نحن » للمتكلم المعظم نفسه ليكون « راضٍ » خبرًا عنه ». الأشباه والنظائر ( ١٦٥/١) مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>٥) ينظر المغني ( ٦٢٣ )، ولم يصرح ابن هشام بأن هذا رأي ابن كيسان. قال ابن هشام: « وقد تكلف بعضهم في البيت الأول فزعم أن « نحن » للمعظم نفسه، وأن « راض » حبر عنه ولا يحفظ مثل: نحن قائم بل يجب في الحبر المطابقة نحو: ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ السَّمَافُونَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْسَبَحُونَ ﴾.

وخبره قوله: « راض » وقوله: « بما عندك » يتعلق به، قوله: « والرأي مختلف »: جملة من المبتدأ والخبر وقعت حالًا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « نحن بما عندنا » حيث حذف فيه الخبر وهو قوله: « راضون » وإنما حذف الخبر ها هنا لدلالة خبر المبتدأ الثاني عليه، وهو قليل وفيه شذوذ (١).

### الشاهد الخامس والسبعون بعد المائة (٢٠٠٦)

# النولا أَبُوكَ وَلَوْلا قَبْلَهُ عُمَرٌ أَلْقَتْ إِلَيْكَ مَعَدٌّ بِالْقَالِيدِ الْعَالِيدِ الْعَالِيدِ الْعَالِيدِ

أقول: قائله هو أبو عطاء السندي، وهو مرزوق، وقيل: أفلح بن يسار - وهو الأصح مولى بني أسد ثم مولى عنبر بن سماك بن حصين الأسدي، منشؤه بالكوفة، وهو من مخضرمي الدولتين، مدح بني أمية وبني هاشم وكان أبوه يسار سنديًّا أعجميًّا لا يفصح، مات أبو عطاء في آخر أيام المنصور، وعن المدائني: كان أبو عطاء مع ابن هبيرة (١)، وهو يبني مدينته التي على شاطئ الفرات فأعطى ناسًا كثيرًا ولم يعطه شيئًا، فقال (٥):

رَجَعْنَ إِلَيَّ صَفْرًا خَائِبَاتِ سِوَى أَنِّي وَعَدْتُ التُّرَّهَاتِ فَقَالَ النَّاسُ أَيُّهُمَا الفُراتُ جَمِيعَ الخَلْق لَمْ يبللْ لهَاتِي ١- قَصَائِدُ حِكْتُهُنَّ لِقَوْمِ قَيْسٍ
 ٢- رَجَعْنَ وَمَا أَفَأْنَ عَلَيَّ شَيْئًا
 ٣- أَقَامَ عَلَى الفُرَاتِ يَزِيدُ حَوْلًا
 ٤- فَيَا عَجَبًا لِبَحْرِ ظَلَّ يَسْقِى

<sup>(</sup>١) يشير بهذا إلى جواز حذف الخبر إذا دل عليه دليل، وأكثر ذلك في الجوابات كأن تقول: مَنْ عندك؟ فتقول: زيد أي: زيد عندي؛ ألا ترى أنه ترك للعلم به. ينظر ابن يعيش ( ٩٤/١)، والمغني ( ٢٩٢٦)، والكتاب لسيبويه ( ٧٥/١)، والكتاب لسيبويه ( ٧٥/١)، وقال ابن هشام: « إذا دار الأمر بين كون المحذوف أولًا أو ثانيًا، فكونه ثانيًا أولى وفيه مسائل .... السابعة: نحو زيد وعمرو قائم، ومذهب سيبويه أن الحذف فيه من الأول لسلامته من الفصل، ولأن فيه إعطاء الخبر للمجاورة ... وأما هنا فلو كان ( قائم ) خبرًا عن الأول لوقع في موضعه؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى تأخيره إذ كان الخبر يحذف بلا عوض نحو: زيد قائم وعمرو من غير قبح في ذلك ثم قال... الخلاف إنما هو عند التردد وإلا فلا تردد في أن الحذف من الأول ثم ذكر البيت ». المغنى ( ٢٢١، ٢٢٢).

<sup>(</sup>۲) شرح ابن عقیل ( ۲٤٨/۱ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، نسب في مراجعه إلى أي عطاء السندي ( أموي ) يمدح المثنى بن يزيد، وانظر هذا وبيتين معه في ذيل الأمالي والنوادر لأبي علي القالي ( ٩٥ ).

<sup>(</sup>٤) ابن هبيرة: هو عمر بن هبيرة بن سعد الفزاري ( ت ١١٠هـ ). الأعلام ( ٦٩/٥ ).

<sup>(</sup>٥) الأبيات من بحر الوافر وهي في الأغاني ( ٣٣٣/١٧، ٣٣٤ ).

فقال له يزيد بن عمر بن هبيرة (١): وكم يبلل لهاتك يا أبا عطاء؟ فقال: عشرة آلاف درهم، فأمر ابنه يدفعها إليه ففعل، فقال يمدح ابن يزيد، ولكن فيه نغيزة (٢) في أبيه وهو يزيد وجده وهو عمر: ١ - أَمَّا أَبُوكَ فَعَينُ الجُودِ نَعْرِفُهُ وَأَنْتَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّه بِالْجُودِ ٢- لَوْلا أَبُوكَ وَلَوْلا قَبْلَهُ عُمَرٌ أَلْقَتْ إلَيْكَ مَعَدٌ بِالْقَالِيدِ ولا يَكُونُ الْجَنْي إِلَّا مِنَ العُودِ ٣ - مَا يَنْبُتُ العُودُ إِلَّا في أَرُومَتِهِ

وهو من البسيط.

٢ – قوله: « لولا أبوك » خطاب لابن يزيد بن عمر بن هبيرة، والدليل عليه ما روي: لولا يزيد ولولا قبله عمر

قوله: « معدّ » بفتح الميم، وهو أبو العرب وهو معد بن عدنان، وكان سيبويه يقول: الميم من نفس الكلمة لقولهم تمعدد لقلة تمفعل في الكلام (٣)، وقد خولف في قوله: « بالمقاليد » أي: بالمفاتيح، واحدها: إقليد على غير قياس، وقيل: المقاليد جمع ليس له مفرد من لفظه (١٠). الإعراب:

قوله: « **لولا** » لامتناع الثاني لوجود الأول نحو: لولا زيد لهلك عمرو، فإن هلاك عمرو منتف لوجود زيد، قوله: « أبوك » كلام إضافي مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: لولا أبوك قد ظلم الناس في ولايته وقبله عمر جدك كذلك، لكانت قبيلة معد أطاعوك وأمروك، ولكنهما لما ظلما الناس خافوا أن تسير مثل سيرهما في الولاية فتركوك، قوله: « ولولا قبله عمر »: عطف عليه؛ فقوله: « عمر »: مبتدأ ونونه للضرورة، وقوله: « قبله »: خبره مقدمًا، قوله: « ألقت »: فعل ماض و « معد »: فاعله، والجملة جواب لولا، وحرف الجر في الموضعين يتعلق بألقت. الاستشهاد فيه:

في قوله: « عمر » حيث أظهر فيه خبر المبتدأ بعد لولا وهو قوله: « قبله » ومذهب الجمهور

<sup>(</sup>١) هو يزيد بن عمر بن هبيرة توفي في عهد العباسيين. الأعلام ( ١٨٥/٨ ).

<sup>(</sup>٢) في لسان العرب، مادة ﴿ نغز ﴾ يقول: ﴿ نَغَزَ بينهم: أُغْرى وَحَمَل بعضَهم على بعض كَنْزَعُ ﴾، والمعنى: فيه لوم

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه: ﴿ فأما المعزَى فالميم من نفس الكلمة؛ لأنك تقول: مَعْز ولو كانت زائدة لقلت: عزاء؛ فهذا ثبت كثبت أولق، ومعد مثله للتمعدد لقلة تمفعل ». الكتاب لسيبويه ( ٣٠٨/٤ )، وقوله: « وقد خولف » في قوله: أي أن وزن معد مفعل بزيادة الميم لأنها مصدرة.

<sup>(</sup>٤) هذا قول الأصمعي حيث قال في اللسان: ﴿ وَالْمَقَالِيدُ لَا وَاحْدُ لَهُ ﴾. ينظر اللسان، مادة: ﴿ قلد ﴾.

أن الخبر بعد لولا واجب الحذف مطلقًا؛ ولهذا لحنوا المعري في قوله (¹):

فَلَوْلا الْغِمْدُ كُيْسِكُهُ لَسَالا (<sup>٢</sup>)

قلت: قد خرجه بعضهم على أن يمسكه حال لا خبر وكذا قوله: « قبله » ها هنا حالًا لا خبر والخبر محذوف فحينئذ لا استشهاد فيه ولا تشنيع فيه (٣)، فافهم.

الشاهد السادس والسبعون بعد المائة (١٠٥)

# الله مَنْ يَكُ ذَا بَتُ فَهَذَا بَتِّي مُقَيِّظٌ مُصَيِّفٌ مُشَتِّي اللهُ مُصَيِّفٌ مُشَتِّي

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج، وهو من رجز مسدس ومنه قوله (٦):

أَخَذْتهُ مِنْ نَعَجَاتٍ سِتٌ سَوْدٍ جِعَادٍ كَنِعَاجِ الدُّشْتِ

قوله: « ذا بت » أي: ذا كساء، قال ابن الأثير: البت: الكساء الغليظ المربع، وقيل: طيلسان من خز، ويجمع على بتوت (٧)، قوله: « مقيظ » بكسر الياء المشددة، وكذلك: « المصيف » وكذلك: « المشتي » بكسر التاء المثناة من فوق.

والمعنى: فهذا بتي كسائي يكفيني لقيظي وهو زمان شدة الحر، ويكفيني للصيف والشتاء، يقال: قيظني هذا الشيء وشتاني وصيفني.

يذيب الرعب منه كل عضب

والبيت في ديوانه المسمى سقط الزند ( 20 )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٣٦/١ )، والمغني ( ٢٧٣، ٢٥٥ ). (٢) قال سيبويه هذا باب من الابتداء يضمر فيه ما يبنى على الابتداء وذلك قولك: لولا عبد الله لكان كذا وكذا، أما لكان كذا وكذا فحديث معلق بحديث لولا، وأما عبد الله فإنه من حديث لولا... ». الكتاب لسيبويه ( ٢٩/٢ ). وقال ابن مالك: « ويحذف الخبر جوازًا لقرينة ووجوبًا بعد لولا الامتناعية غالبًا ». ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧٥/١ ). (٣) قال ابن هشام بعد أن ذكر قول من لحنوا بيت المعرى: « وليس بجيد لاحتمال تقدير ( يمسكه ) بدل اشتمال على أن الأصل: أن يمسكه، ثم حذفت أن وارتفع الفعل، أو تقدير ( يمسكه ) جملة معترضة، وقيل: يحتمل أنه حال من الخبر المحذوف... ه. المغني ( ٢٧٣ ).

- (٤) شرح ابن عقیل ( ۲۰۷/۱ ).
- (°) البيت من بحر الرجز المسدس لرؤبة بن العجاج وهو في ملحقات ديوان رؤبة ( ١٨٩ ) المسمى مجموع أشعار العرب، وينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٢٦/١ ) وشرح ابن عقيل ( ٢٥٧/١ ) واللسان، مادة: « بتت »، وشرح الأشموني ( ٢٢٤/١ ).
  - (٦) ملحقات ديوانه ( ١٨٩ )، إلا أن قوله: ﴿ سُودَ جَعَادَ كَنَعَاجُ الدُّشْتَ ﴾ ليس في الديوان.
    - (٧) الصحاح، مادة: ( بتت ).

<sup>(</sup>١) هذا عجز بيت من الوافر وصدره:

#### الإعراب:

قوله: « من »: موصولة في محل الرفع على الابتداء، وخبره قوله: « فهذا بتي » وهو جملة من المبتدأ والخبر ودخلت الفاء فيه لتضمن المبتدأ معنى الشرط (١).

فإن قلت: كيف صح الشرط والجزاء ها هنا؛ فإن كون ذلك البت بته لا يتسبب عن كون غيره ذا بت؟

قلت: المعنى من كان ذا بت فأنا مثله؛ لأن هذا البت بتي، فحذف المسبب وأناب عنه السبب، أو المعنى: فلا يفخر عليّ فإني ذو بت مثله، وقوله: « يك » أصله: يكن حذفت النون للتخفيف، وهي صلة الموصول، وقوله: « ذا بت »: كلام إضافي منصوب؛ لأنه خبر كان، قوله: « مقيظ »: خبر بعد خبر، وكذلك قوله: « مصيف مشتي »: خبران بعد خبر.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مقيظ مصيف مشتي » فإنها أخبار تعددت بلا عاطف؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اَلْغَوْرُ اَلْوَدُودُ ۞ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۞ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾ [البروج: ١٤ - ١٦] (٢). الشاهد السابع والسبعون بعد المائة (٣٠٤)

الله بِإِحْدَى مُقْلَتَيْهِ وِيَتَّقِي بَأُخْرَى اللَّايَا فَهو يَقْظَانَ هَاجِعٌ اللَّهَايَا فَهو يَقْظَانَ هَاجِعٌ

أقول: قائله هو حميد بن ثور الهلالي، وهو من قصيدة عينية، وأولها هو قوله:

ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى النايا فهو يقظان نائم

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: « تدخل الفاء على خبر المبتدأ وجوبًا بعد أما.. وجوازًا بعد مبتدأ واقع موقع ( من ) الشرطية أو ما أختها ». التسهيل لابن مالك ( ٥١ ) وزارة الثقافة ( ١٩٦٧م )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٢٨/١ ).

<sup>(</sup>۲) تناول المرادي الخلاف في تعدد الخبر في شرحه للتسهيل: فقال: ( مثال ذلك بعطف: زيد فقيه وكاتب وشاعر، ولا خلاف في هذا. ومثاله بغير عطف قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْغَنُورُ ٱلْوَدُودُ ﴾ ذُو ٱلْمَرْضِ ٱلْمَبِدُ ﴾ فَمَّالُّ لِلَا يُرِيدُ ﴾ وقول الراجز: ( ... البیت ) ومن منعه قدر لكل خبر غیر الأول مبتدأ، أو جعل الثاني صفة للأول، والمنع اختیار ابن عصفور و كثیر من المغاربة. والصحیح الجواز كما في النعوت. وقد أجاز سیبویه: هذا رجل منطلق. على أنهما خبران ». شرح التسهیل لابن مالك ( 777 ، 777 )، وحاشیة الخضري ( 79/1 ) التسهیل للمرادي ( 777 ) وينظر شرح التسهيل لابن مالك ( 777 ، 777 )، وشرح التسهيل لناظر وشرح المقرب ( 777 )، وشرح جمل الزجاجي ( الكبير » الجيش ( 717 )، وشرح جمل الزجاجي ( الكبير » لابن عصفور ( 777 )، وشرح جمل الزجاجي ( الكبير » لابن عصفور ( 777 ) و مشرح جمل الزجاجي ( الكبير »

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٥٠ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٥٩/١ ) وروايته في شرح ابن عقيل:

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل لحميد ( بالتصغير ) بن ثور الهلالي، وهي في ديوانه (٥٦ ) تحقيق: محمد يوسف نجم =

عَلَى غَفْلَةٍ مِمَّا يَرى وَهوَ طَالِعُ إذا هب أزوام الشتاء الزَّعَازعُ مِنَ الدُّهْرِ نَأْمَتْهَا الكِلابُ الظُّوالِعُ إِلَى الأَرْضِ مَثْنِيٌ إِلَيْهِ الأَكَارِعُ دَمُ الجَوْفِ أَوْ سُؤْرٌ مِنَ الحَوْض نَاقِعُ كَمَا اهْتَزُّ عُودُ الشَّيْحَةِ المُتَتَابِعُ قُصَائبُهُ وَالْجَانِبُ الْتُواسِعُ ذِرَاعًا وَلَمْ يَصْبِحْ لَهَا وَهُوَ خَاشِعُ يهابُ السرى فِيهَا الْحَاضُ النَّوَازِعُ بِغِرَّةِ أُخْرَى طَيِّبُ النَّفْس قَانِعُ بأُخْرَى المَنَايَا فَهُو يَقْظَانٌ هَاجِعٌ وَمَدُّدَ مِنْهُ صُلْبَهُ وَهُوَ تَابِعُ صَأَى ثُمَّ أَقْعَى والبِلادُ بَلاقِعُ مِنَ الطَّيْرِ يَنْظُرْنَ الذِي هُوَ صَانِعُ خُبَاشٌ وَحَالَتْ دُونَهُنَّ الأَجَارِعُ

إِذَا نَالَ مِنْ بَهْمِ النُّخَيْلَةِ غِرَّة تلوم ولو كان ابنها فرحت به ٣ - فَقَامَتْ تعشى سَاعَةً مَا تُطِيقُهَا ٤ - رَأَتُهُ فَشَكُّتْ وَهُوَ أَطْحَلُ مَائِلٌ طَوي البَطْنِ إِلَّا من مَصِيرٍ يَبُلُّهُ ٦ - تَرَى طَرَفَيْهِ يَعْسِلان كِلاهُمَا ٧ - إِذَا خَافَ جَوْرًا مِنْ عَدُوٌ رَمَتْ بِهِ ٨ - وَإِنْ بَاتَ وَحْشًا لَيْلَةً لَمْ يَضِقْ بِهَا ٩ - وَيَسْرِي سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ قَرَّةٍ ١٠ - وَإِنْ حَذِرَتْ أَرْضٌ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ١١ - يَنَامُ بِإِحْدَى مُقْلَتَيْهِ ويَتَّقِى ١٢ - إِذَا قَامَ أَلْقَى بَوْعَهُ قَدْرَ طُولِهِ ١٣ - وَفَكُّكَ لِحِينِهِ فَلَمَّا تَعَادَيَا ١٤ - إِذَا مَا غَدَا يَوْمًا رَأَيْتُ غَيَابَةً ١٥ - فَظَلُّ يُرَاعِي الجِيشَ حَتَّى تَغَيَّبَتْ

وهو (١) من الطويل يصف الشاعر الذئب؛ تزعم العرب أن الذئب ينام بإحدى عينيه والأخرى مفتوحة يحرس بها.

١ - قوله: « من بَهْم النخيلة » البهم - بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء؛ وهو جمع بهمة، وهي أولاد الضأن، والبهمة: اسم للمذكر والمؤنث، و « السخال »: أولاد المعزى، فإذا اجتمعت البهام والسخال قلت لهما جميعًا بهام وبهم - أيضًا -، و « النخيلة » بضم النون وفتح الخاء المعجمة؛ اسم موضع.

<sup>=</sup>ط. دار صادر بيروت، وأولها ليس البيت المذكور كما قال العيني، وإنما أولها قوله:

ترى ربة البهم الفرار عشية إذا ما عدا في بهمها وهو ضائع والأبيات المذكورة ليست كما في الديوان، بل بعضها مؤخر وبعضها مقدم، وانظر الشاهد في شرح الأشموني ( ٢٢٢/١)، وشرح جمل الزجاجي ( الكبير » لابن عصفور ( ٣٦٠/١)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٢٦/١)، والشعر والشعراء ( ٨٤٢ )، تحقيق: نعيم قميحة، ( دار الكتب العلمية ).

٢ - قوله: «أرواح الشتاء الزعازع»: الأرواح: جمع ريح، وإنما جمعها بالواو؛ لأن أصلها الواو وإنما جاءت بالياء لانكسار ما قبلها، فإذا رجعوا إلى الفتح عادت الواو كقولك: أروح الماء، و « الزعازع»: جمع زعزع؛ من الزعزعة وهي تحريك الشيء، يقال: زعزعته فتزعزع، وريح زعزعان وزعزع، أي: تزعزع الأشياء.

٤ - قوله: « وهو أطحل » الأطحل: الذي يعلو خضرته قليل صفرة، و « الأكارع »: جمع أكرع وهو جمع كراع، والكراع في الغنم والبقر بمنزلة الوطيف من الفرس والبعير، وهو مستدق الساق، يذكر ويؤنث.

٥ - قوله: « إلا من مصير » المصير - بفتح الميم وكسر الصاد [ المهملة ] (١): المعي، وهو فعيل والجمع: مُصران مثل: رغيف ورغفان، و « المصارين »: جمع الجمع، وميمه أصلية، وقال بعضهم: مصير إنما هو مفعل، من صار إليه الطعام، وإنما قالوا: مُصران كما قالوا في جمع مسيل الماء: مسلان شبهوا مفعلًا بفعيل، قوله: « ناقع » بالنون؛ من نقع الماء العطش نقعًا ونقوعًا أي: سكنه.

٦ - قوله: « يعسلان » من عسل الرمح عسلانًا إذا اهتز واضطرب، والرمح عسال، قوله:
 « عود الشيحة » بكسر الشين المعجمة؛ وهو نوع من النبات، ويروى: عود النبعة وهو شجر يتخذ منه القسيّ.

٧ - قوله: « قصائبه » بالقاف وهي الذوائب المقصبة ملوية ليًّا حتى يترجل ولا تضفر ضفرًا،
 واحدتها قصيبة وقُصّابة - بالضم والتشديد، وهي الأنبوبة.

٩ - قوله: « قرة » بكسر القاف، وهي البرد، وكذلك القرة بالفتح، يقال: ليلة قرة باردة،
 قوله: « المخاض »: وهي الحوامل من النوق، واحدتها خلفة من غير لفظها، قوله: « النوازع »
 يقال: ناقة نازع إذا حنت إلى أوطانها ومرعاها، وكذلك يقال: بعير نازع.

۱۳ – قوله: « صأى » أي: صاح، يقال: صأى الخنزير والفيل والفار، قوله: « بلاقع »: جمع بلقعة، والبلقعة والبلقع: الأرض القفر التي لا شيء فيها، يقال منزل بلقع ودار بلقع بغيرها إذا كان نعتًا، وإن كان اسمًا قلت: انتهينا إلى بلقعة ملساء.

١٤ - قوله: « غيابة » بفتح الغين المعجمة وبياءين آخر الحروف مخففين (٢) وهي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه مثل السحابة والغبرة والظلمة ونحو ذلك.

١٥ - و « الأجارع »: جمع أجرع، وهي رملة مستوية لا تنبت شيقًا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢) في (أ): مخففتين.

۰٤٣ \_\_\_

## الإعراب:

قوله: « ينام »: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو ينام، والباء في: « بإحدى » تتعلق به، قوله: « ويتقي »: عطف على قوله: « ينام » و « بأخرى »: يتعلق به، و « المنايا »: مفعول يتقي، ويروى: ويتقي بأخرى الأعادي، قوله: « فهو »: مبتدأ، وقوله: « يقظان »: خبره، وقوله: « هاجع »: خبر بعد خبر، ويروى: يقظان نائم، لكنه يخالف أبيات القصيدة، فالمعنى: هو حذر وهو جامع بين اليقظة والهجوع.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يقظان هاجع » فإنهما [ خبران ] (١) عن مبتدأ واحد، ويجوز فيه العطف وتركه للمغايرة بين الخبرين لفظتا ومعنّى (٢).

# الشاهد الثامن والسبعون بعد المائة (١،١)

## المراه المراع المراه المراع المراه ال

أقول: قائله هو النمر بن تولب بن قيس بن عبد الله بن كعب بن عوف بن عبد مناة بن أد ابن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار، شاعر مقل أدرك الجاهلية وأسلم فحسن إسلامه، ووفد

مَنْ يَكُ ذَا بَتُ فَهَذَا بَتِي مُ مُفَيِّظٌ مُصَيَّفٌ مُضَيِّفً مُضَيِّفً مُضَيِّفً مُضَيِّفً مُضَيِّفً

ومثله قول الشاعر: ( ... البيت ) وعلامة هذا النوع: صحة الاقتصار على واحد من الخبرين أو الأخبار، والثاني: أن يتعدد لفظًا دون معنى لقيامه يتعدد لفظًا ومعنى لتعدد لفظًا دون معنى لقيامه مقام خبر واحد في اللفظ؛ كقولك: هذا حامض حلو. بمعنى: مز، وكقولك: هو أعسر يسر. بمعنى: أضبط. أي: عامل بكلتا يديه فما كان من النوع الأول صح أن يقال فيه خبران وثلاثة بحسب عدده. وما كان من النوع الثاني والثالث فلا يعبر عنه بغير الواحدة إلا مجازًا؛ لأن الإفادة لا تحصل فيه عند الاقتصار على بعض المجموع.... ويجوز استعمال الأول بعطف ودون عطف، وأما الثاني فلأن فيه من العطف، وأما الثالث: فلا يستعمل فيه العطف؛ لأن مجموعه بمنزلة مفرد، فلو استعمل فيه العطف كان كعطف بعض كلمة على بعض ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٢٦٣، ٣٢٧)، وحاشية الخضري ( ١٠٩/١ )، وشرح المقرب: « المرفوعات » ( ٧٣٠/١ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ينظر الشاهد رقم ( ١٧٦ ) وقال ابن مالك: ﴿ تعدد الحبر على ثلاثة أضرب: أحدها: أن يتعدد لفظًا ومعنَى لا لتعدد المخبر عنه؛ كقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلۡفَوْرُ ٱلۡوَدُودُ ۞ ذُو ٱلۡمَرْشِ ٱلۡمَجِيدُ ۞ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴾ وكقول الراجز:

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٤٥ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر المتقارب، للنمر بن تولب، وهو في تخليص الشواهد ( ١٩٣ )، والدرر ( ٢٢/٢ )، والكتاب لسيبويه ( ٨٦/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٠١/١ )، ( ٢٨/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٢٩٣/١ ) ٢٩٤ ).

على النبي ﷺ وكتب له كتابًا فكان في أيدي أهله.

والبيت المذكور (١) من قصيدة رائية، وأولها هو قوله:

وَأَمْسَى جُمْرَة حَبلٌ غَرَدُ ضِ وَالشَّيْبُ مِنْ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ وَلكن جَمْرَةً مِنْهُ سَفَرْ وَرَحْمَسَتُهُ وسَماءُ دِرَرُ فَأَخيَا البِلادَ وَطَابَ الشَّجَرُ وَفِي كُلِّ حَادِثَةِ مؤْتَمَرْ وَفِي كُلِّ حَادِثَةِ مؤْتَمَرْ وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ يَفِي أَوْ يَبِرُّ سَوَامًا وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ غَمْرْ نَ لِلْخَيْرِ خَيْرٌ وللشَّرُ شَرُّ وَيَوْمٌ نُسَاءُ وَيَوْمٌ مُنْ فُسِرٌ الحبابى وأمسى علاة الكِبرَ
 وشاب ولا مَرْحَبا بالبَيَا
 وشاب ولا مَرْحَبا بالبَيَا
 فلو أن جَمْرة تَدْنُو لَهُ
 سلام الإله وريه حائه
 مضام يُسَرُّلُ رِزْقَ العِبَادِ
 أرى النَّاسَ قَدْ أَحْدَثُوا شِيَمة بها مَنْ حَقَّرُوا شَيْبة
 يهيئُونَ مَنْ حَقَّرُوا شَيْبة
 ويُغجِبهُم مَنْ رَأَوْا عِنْدَهُ
 ويُغجِبهُم مَنْ رَأَوْا عِنْدَهُ
 ألا يَا لِذَا النَّاسِ لَوْ يَعْلَمُو
 وهي من المتقارب.

۱ – قوله: « تصابى » أي: صار إلى الصبى والجهل، و « جمرة » – بالجيم: اسم امرأته، قوله: « حبل غرر » أراد أن ميثاقها غرور أي: غير ثقة.

٢ - قوله: « لا مرحبًا بالبياض » لأنه يؤدي إلى الهرم والكبر.

٤ - قوله: « ريحانه » أي: رزقه، قوله: « درر » - بكسر الدال: تدر بالمطر دَرَّةً بعد درة، و « الشيمة »: الخلق.

وله: « یهینون من حقروا شیبه » أراد (۲) أن مما أحدثوا أنهم یهینون من قل شیبه وإن
 کان برًا وفیًا، وقد کان فیما مضی أنه إذا کان الرجل وفیًا أُکْرِمَ وَسُوِّدَ وإن کان معدمًا.

٨ - قوله: « سوامًا » السوام والسائم بمعنى، وهو المال الراعي، قوله: « الغمر » بالغين المعجمة؛ وهو الدنس والخلق المكروه.

٩ - قوله: « ألا يا لذا الناس » كلمة ألا للتنبيه، ويا حرف النداء، والمنادى محذوف، واللام
 في: لذا مكسورة، والتقدير: ألا يا لقومي لهذا الناس، لو كان للناس علم لوضعوا بإزاء كل

<sup>(</sup>١) ينظر كتاب الصناعتين ( ٢١/١ ). (٢) في (أ): يريد.

شيء ما يناسبه، ولفضلوا أهل الخير والعقل وإن كان لا مال لهم، ولم يفضلوا أهل الدنس والحلق السيئ وإن كان لهم مال ثم استأنف الكلام فقال: للخير خير؛ يعنى: لكل صنف من الخير خير مثله، وللشر مثل ذلك، ويروى:

..... لا الخيس ولا الشر شر.

أي: إن الأوضاع تغيرت والخير قد ذهب والشر قد زاد.

١٠ - قوله: « فيوم علينا ويوم لنا » يعني أن الدهر يومان: يوم يكون علينا وفيه نساء ويوم
 [ يكون ] (١) لنا وفيه نسر ونفرح.

## الإعراب:

قوله: «فيوم ... ويوم ... ويوم ... ويوم » كلها مبتدآت، وقوله: « علينا ... ولنا ... ونساء ... ونسر » أخبار عنها، والأصل: فيوم (<sup>٢)</sup> نساء فيه، ويوم نسر فيه، فحذف الرابط لأنه منصوب بفعل محلًّا، وهذا كقولهم: السمن منوان بدرهم، والبرّ الكر بستين، أي السمن منوان منه بدرهم، والبر الكر منه بستين.

## الاستشهاد فيه:

على وقوع النكرة مبتدأ في المواضع الأربعة؛ لأنها (٣) في مقام التقسيم وهو – أيضًا – من المسوغات لوقوع النكرة مبتدأ، وذلك من قبيل قولك: الناس رجلان: رجل أكرمه ورجل أهينه، والمال قسمان: درهم أعطيه ودرهم آخذه، ومثل هذا كثير، ولم يذكر الشارح، ولا الناظم قبله ضابطًا لذلك، وضابطه: أن يستعمل النكرة في التقسيم (٤)؛ كما ذكروا فيه استشهادًا أخر وهو: حذف رابط الجملة المخبر بها؛ إذ الأصل نساء فيه ونسر فيه كما قررناه آنفًا ولكنه لم يورده لهذا، فافهم (٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢) في (أ): ويوم.

<sup>(</sup>٣) في (أ): لكونها.

<sup>(</sup>٤) عبر عنه ابن هشام بكون النكرة للتفصيل حيث يقول: ومما ذكروا من المسوغات.... أو للتفصيل نحو: الناس رجلان: رجل أكرمته ورجل أهنته.... وقولهم: شهر ثرى وشهر ترى وشهر مرعى ». المغني ( ٤٧٢ ).

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه: « وقال النمر بن تولب ( ... البيت ) سمعناه من العرب ينشدونه يريدون: نساء فيه ونسر فيه، وزعموا أن بعض العرب يقول: شهر ثرى وشهر ترى وشهر مرعى يريد: ترى فيه ». الكتاب لسيبويه ( ٨٦/١ ) وينظر قول العرب في ابن الشجري ( ٣٢٦/١ ).

# الشاهد التاسع والسبعون بعد المائة (١،١)

| دُجَى اللَّيْلِ حَتَّى نَظَّمَ الجزْعَ ثَاقِبُهُ | الله الله الله الله الله الله الله الله    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| بَدَا كَوْكُبٌ تَأْوِي إِلَيْهِ كَوَاكِبُهُ      | نُجُومُ سَمَاءِ كُلَّمَا انْقَضَّ كَوْكَبّ |

أقول: قائلهما (٣) هو أبو الطمحان القيسي، واسمه: شَرْقِيّ بن حنظلة شاعر جاهلي من بلقين (١) وهما من قصيدة هائية، وأولها هو قوله (٥):

ه - وَمَا زَالَ مِنْهُمْ حَيْثُ كَانُوا مُسَوَّدٌ
 تَسِيرُ النَّايَا حَيْثُ سَارَتْ رَكَائِبُهْ

وهي من الطويل.

١ - قوله: « وأصبر يومًا » أراد باليوم الوقعات، قوله: « لا تواري »: أصله لا تتوارى أي: لا تستر.

٢ - قوله: « أرومة » بفتح الهمزة، وهي الأصل الثابت، قوله: « سمت » أي: علت من السمو، قوله: « لا تنال مراقبه » أي: لا تدرك مراقبه، وهو جمع مرقب، وهو الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب، وأراد أن أحدًا لا ينال أصلهم لعراقتهم في الأصالة.

2 - قوله: « أضاءت ... البيت »؛ قيل: أمدح بيت في الجاهلية، وقيل: أكذب بيت، ويقال: ضاءت النار غير متعد، وأضاءت وأضاءها الله، ويحتمل في البيت التعدي والقصور، و « الأحساب »: جمع حسب - بفتحتين؛ وهو ما يعده الرجل من مفاخر آبائه، ويقال: حسب الرجل دينه ولا يقال (1): ماله، والرجل حسيب، قوله: « دجي الليل » وهو جمع دجية؛ وهي الظلمة.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٤٧).

<sup>(</sup>٢) البيتان من بحر الطويل، قائلهما أبو الطمحان القيسي ( جاهلي )، وقيل: لقيط بن زرارة، وهي في عدة كتب أدبية منها شرح الحماسة للمرزوقي ( ١٥٩٨ )، والخزانة ( ٩٥/٨ ).

<sup>(</sup>٣) في ( أ ): قائله.

<sup>(</sup>٤) ينظر ترجمته في الشعر والشعراء ( ٢٤٦ )، تحقيق: مفيد قميحة، والأغاني ( ٩/١٣ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الأغاني ( ١٢/٣ )، والحيوان ( ٩٣/٣ ). ﴿ ٦) في ﴿ أَ ﴾: ويقال.

قوله: « حتى نظم الجزع » [ نظم ] (١) بالتشديد ويقال: نظمت اللؤلؤ، أي: جمعته في السلك والتنظيم مثله، والجزع – بفتح الجيم وسكون الزاي المعجمة وفي آخره عين مهملة؛ وهو الحرز اليماني الذي فيه بياض وسواد، و « الثاقب » بالثاء المثلثة، من ثقبت اللؤلؤ ثقبًا [ إذا ] (١) نجشته، والثاقب المضيء من قولهم: نجم ثاقب، أي: يثقب الظلام بنوره، والظاهر أن الهاء للجزع، وأن الثاقب من ثقب الدر كما ذكرنا، وهذا تمثيل من شبههم بالنجوم في الرفعة والاشتهار، وتزين الدنيا بهم، واهتداء أهلها بهم.

٤ - قوله: « كلما انقض » أي: سقط أو غاب، و « بدا كوكب » أي: ظهر كوكب آخر، قوله:
 « كواكبه » الضمير يرجع إلى السماء؛ على حد قوله تعالى: ﴿ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِؤِد ﴾ [ المزمل: ١٨ ].
 الإعراب:

قوله: « أضاءت »: فعل متعد يعني: نورت، وقوله: « أحسابهم »: فاعله، و « وجوههم »: عطف عليه، وقوله: « حتى » للغاية، عطف عليه، وقوله: « دجى الليل »: كلام إضافي مفعوله، أو ظرف، قوله: « حتى » للغاية، و « نظم » فعل، و « ثاقبه يرجع إلى الجزع.

قوله: « نجوم سماء »: خبر مبتدأ محذوف، أي: هم نجوم سماء، وهذه استعارة بالكناية؛ حيث شبه بني لأم بن عمرو بالنجوم في السماء، وطوى ذكر المشبه [ به ]  $(^{7})$ ؛ إذ شرط الاستعارة أن يترك أحد طرفي التشبيه، فإذا ذُكر الطرفان يسمى تشبيها لا استعارة، وهي استعارة محسوس بمحسوس، ويقال: الصحيح أنه تشبيه بليغ؛ لأن المشبه المطوي ذكره صالح لأن يذكر بخلاف قولك: رأيت أسدًا، وقوله: « كلما انقض كوكب... إلخ » يبين وجه التشبيه الذي بنى عليه الاستعارة، وهو أن مثلهم في ذهاب واحد منهم وقيام الآخر مقامه في السيادة، بحيث يأوي إليه الباقون كمثل كوكب من الكواكب ينقض ويذهب ثم يبدو آخر عوضه.

قوله: «كلما انقض كوكب »: جملة من الفعل والفاعل، وكذا قوله: « بدا كوكب »: جملة أخرى من الفعل والفاعل وهو جواب لقوله: «كلما » « وما » في «كلما »: مصدرية نائبة هي وصلتها عن الزمان، وقوله: « تأوي إليه كواكبه »: جملة أخرى من الفعل والفاعل في محل الرفع على أنها صفة لقوله: « كوكب » الذي في قوله: « بدا كوكب ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « نجوم سماء » حيث حذف فيه المبتدأ؛ إذ أصله: هم نجوم سماء، وهذا الحذف

<sup>(</sup>٢،١) ما بين المعقوفين سقط في (ب). (٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب).

جائز لا واجب <sup>(١)</sup>.

## الشاهد الثمانون بعد المائة (۲٬۲۳

# الله المجَّدِ والعُلا وفِي ذِمَّتِي لَئِنْ فَعَلْتَ لِيَفْعَلَا وَفِي ذِمَّتِي لَئِنْ فَعَلْتَ لِيَفْعَلَا

أقول: قائلته هي ليلى الأخيلية، وهو شعر تهجو به النابغة الجعدي، وتفضل عليه سوار ابن أوفى القشيري، وذلك لأن النابغة كان قد هجاها بقصيدة أولها (<sup>1)</sup>:

فَقَدْ رَكبتْ أَمْرًا أَغَرَ مُحَجُّلاً عَلَىً أَزْلَقِي يَمْلاً اسْتَكِ فَيْشَلا ١ - ألا أَبْلِغَا لَيْلَى وَقُولًا لَهَا هَلا
 ٢ - ذَرِي عَنْكِ تَهْجَاءَ الرَّجَالِ وَأَقْبِلِي
 وأول شعرها (٥):

وَكُنْتُ صُنَيًّا بَينَ صُدَّيْنِ مَجْهَلا وَأَيُّ جَوَادِ لاَ يُقَالُ لَهُ هَلا وَفِي ذِمَّتِي لَئِنْ فَعَلْتَ ليَفْعَلَا

١- أَنَابَغُ لَمْ تَنْبُغْ وَلَمْ تَكُ أَوَّلاً
 ٢- أَعَيَّرْتَنِي دَاءً بِأُمِّكَ مِثْلُهُ
 ٣- تُسَاوِرُ سَوَّارًا إلى الجَّدِ والعُلا
 وكلتا القصيدتين من الطويل.

## [ أولًا: شرح أبيات النابغة ]

۱ - قوله: « ألا أبلغا ليلي » ويروى: ألا حييا ليلي، قولها: « هلا »: كلمة زجر، وأصله يستعمل في زجر الخيل (٦).

٢ - قوله: « ذري » أي: اتركي، و « التهجاء »: مصدر مثل التهدار بمعنى الهجاء، قولها:
 « أزلقي » أي: رجل فصيح متقن، قولها: « [ فيشلا » ] (٢) بفتح الفاء وسكون الياء آخر

<sup>(</sup>١) ينظر المغني ( ٦٣٠ ). (٢) ابن الناظم ( ٤٨ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لليلى الأخيلية تهجو فيها النابغة الجعدي، وكان قد هجاها وتفضل عليه سوار ابن أوفى القشيري، وانظر بيت الشاهد والقصيدة في ديوان ليلى الأخيلية ( ٦٨ ) تحقيق: واضح الغمد ( دار صادر )، وانظر بيت الشاهد في الحزانة ( ٢٤٣/٦ )، والكتاب لسيبويه ( ١٢/٣ )، والمقتضب ( ١١/٣ ).

<sup>(</sup>٤) القصيدة من بحر الطويل، وانظرها في ديوان النابغة الجعدي ( ١٢٣ ) منشورات المكتب الإسلامي بدمشق ( ١٩٦٤م )، وانظرها أيضًا في ديوان ليلي الأخيلية ( ٦٨ )، والخزانة ( ٢٣٨/٦ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر ديوان ليلي الأخيلية ( ٦٩ ) تحقيق: واضح الغمد، دار صادر بيروت.

 <sup>(</sup>٦) قال ابن الناظم: ﴿ أسماء الأصوات ألفاظ أشبهت أسماء الأفعال في الاكتفاء بها، دالة على خطاب ما لا يعقل،
 أو على حكاية بعض الأصوات، فالأول: إما لزجر؛ كهلا للخيل وعدس للبغل.. ». شرح ابن الناظم للألفية ( ٢٣٨ ).
 (٧) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

الحروف وفتح الشين المعجمة، وهو الذكر العظيم الكمرة.

## [ ثانيًا: شرح أبيات ليلى الأخيلية ]

۱ – قولها: «أنابغ»: منادى مرخم، يعني: يا نابغة، قولها: «لم تنبغ» أي: لم تظهر؛ من نبغ ينبغ من باب فتح يفتح، ونبغ ينبغ من باب ضرب يضرب، ونبغ ينبغ من باب نصر ينصر، قولها: «وكنت صنيًا» بضم الصاد المهملة وفتح النون وتشديد الياء آخر الحروف، وهو تصغير صنو، وهو حسي صغير لا يرده أحد ولا يؤبه له، ويقال: هو شق في الجبل، و «الحسي» بكسر الحاء، وهو الماء المتوارى في الرمل، ويروى: وكنت شعيبًا بين صدين، و «الصد» بضم الصاد المهملة وتشديد الدال، وهو الجبل، وقال أبو عمرو: يقال لكل جبل صدّ وصدّ وسدّ وسدّ ثم أنشد البيت (۱).

٣ - قولها: « تساور سوارًا » أي: ترافع (٢) سوارًا، وهو على وزن فَعَّال بالتشديد، وهو سوار بن أوفى القشيري؛ هكذا وقع في غالب نسخ ابن الناظم (٣) وغيرها، وكذا رأيت أبا حيان قد ضبطه بيده، وفي شرح التسهيل (٤) وهو تصحيف.

والصحيح: تُساور سوارًا - بضم التاء المثناة من فوق وإهمال السين؛ من المساورة وهي المواثبة والمغالبة؛ وذلك أن ليلى الأخيلية كان بينها وبين سوار مودة، وكان بين سوار والنابغة الجعدي مفاخرة ومحاربة، وكان كل واحد يفضل نفسه على الآخر، فليلى تخاطب النابغة بقولها: تساور سوارًا، أي: ترفع نفسك على سوار (°) وتغالبه في المفاخرة، « وفي ذمتي لئن فعلت » أي: رفعت نفسك عليه ليفعلا، أي: ليفعل الآخر، أي: ليرفع هو نفسه عليك - أيضًا - وما يسلم لك.

قولها: « إلى المجد » أي: إلى الكرم يقال: رجل مجيد، أي: كريم، و « العلا » بضم العين بعنى العلو، قولها: « ليفعلا » أي: ليفعل سوار – بعنى العلو، قولها: « ليفعلا » أي: ليفعل سوار – أيضًا –، والألف فيه مبدلة من النون الخفيفة (٢).

<sup>(</sup>١) الصحاح، مادة: « صدد ». (٢) في (أ): ترفع.

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٤٨ ) غير مضبوط.

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٨٨/١ )، وروايته بفتح السين وتشديد الواو على وزن فعال، وكذا رواية الكتاب ( ٣١/٣ )، وينظر المقتضب ( ١١/٣ )، والخزانة ( ٣٣/٣ )، والاقتضاب ( ٣٩٧ ) وفي الخزانة: وصحفه بعضهم ورواه: تسوّر سوار، والصواب ما رويناه.

<sup>(</sup>٥) في ( أ ): ترفع نفسك عليه.

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب لسيبويه ( ٣٤/٣ )، والحزانة ( ٣٤/٣ ).

• 00 \_\_\_\_\_\_ شواهد الابتداء

## الإعراب:

قولها: «تساور»: جملة من الفعل والفاعل و «سوارًا»: مفعوله، قولها: « إلى المجد»: يتعلق بد «تساور»، و « العلا » عطف على المجد، قولها: « وفي ذمتي »: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وفي ذمتي قسم أو يمين، قولها: « لئن فعلت »: فعل وفاعل، ومفعوله محذوف، وكذا قولها: « ليفعلا » والجملة جواب القسم.

#### الاستشهاد فيه:

في قولها: «وفي ذمتي » حيث حذف فيه المبتدأ حذفًا وجوبًا، ولا يذكر المبتدأ في مثل هذه الصورة؛ كما في قولهم: في ذمتي لأفعلن (١)، وقد قيل: في جعل « ذمتي » قسمًا صريحًا نظر؛ لأنه ذكر في حذف الخبر أن القسم مما يشعر بمجرد ذكره، وقولها: « في ذمتي » لا يشعر بمجرد ذكره؛ لأنه يحتمل أن يكون: في ذمتي دين أو عهد، فلا يفهم القسم إلا بذكر المقسم به (١). الشاهد الحادي والثمانون بعد المائة (١،٤)

## الما وَلَوْلا بَنُوهَا حَوْلَهَا خَبُطْتُهَا

أقول: قائله هو الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة [ رضي الله تعالى عنهم ] (٥) في زوجته أسماء بنت أبي بكر ﷺ، وكان الزبير - رضي الله تعالى عنه - ضرابًا للنساء، وتمامه:

## كَخَبْطَةِ عُصْفُورٍ وَلَمْ أَتَلَعْثَمِ

## وهو من الطويل.

<sup>(</sup>١) هذا البيت شاهد على وجوب حذف المبتدأ، ومنه قول العرب: في ذمتي لأفعلن، يريدون: في ذمتي ميثاق أو عهد أو يمين. فاقتصروا في هذا القسم على خبر المبتدأ والتزموا حذف المبتدأ. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٨٨/١). (٢) قال البغدادي: « وقال أبو علي في إيضاح الشعر: قوله: « وفي ذمتي » قسم وجوابه: « ليفعلن » فإن قلت: إن قوله: « وفي ذمتي » ليس بكلام مستقل، والقسم إنما هو جملة، قلت: إنه أضمر في الظرف اليمين أو القسم لدلالة الحال عليه، ومن لم يرفع بالظرف فينبغي أن يكون المبتدأ عنده محذوفًا وجوبًا إذا كان خبره صريحًا في القسم؛ كقولهم: في ذمتي يمين. وأنشد هذا البيت، وإنما عده صريحًا؛ لأنه اشتهر استعماله في القسم، وبه يسقط قول من قال: لا يفهم القسم إلا بذكر المقسم به ». ينظر الخزانة ( ٣٤/٣ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٤٨ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وقائله الزبير بن العوام يخاطب به زوجته أسماء بنت أبي بكر، وهو في المغني ( ٤٣ )، وشرح شواهد المغني ( ٨٤١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٩١٤ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

قوله: « **ولولا بنوها** » أي: ولولا بنو أسماء، وهي بنت أبي بكر الصديق – رضي اللّه تعالى عنهما – وزوجة الزبير – رضي اللّه تعالى عنه – وكانت رابعة أربعة نسوة.

قوله: « لخطبتها » هكذا وقع في كتاب ابن الناظم (١)، وهكذا في شرح الكافية (٢) والخلاصة لأبيه، وهو تصحيف وإنما صوابه: « لخبطتها » بتقديم الباء الموحدة على الطاء، والدليل على ذلك قوله: « كخبطة عصفور »، وهو من خبطت الشجرة إذا ضربتها بالعصا ليسقط ورقها، وخبط البعير الأرض بيده؛ ضربها، ومنه قيل: خبط عشواء، وهي الناقة التي في بصرها ضعف تخبط إذا مشت لا تتوقى شيئًا، قوله: « ولم أتلعثم » من تلعثم يتلعثم - بلام وعين مهملة وثاء مثلثة، يقال: تلعثم في الأمر إذا تأنى فيه وتمهل.

## الإعراب:

قوله: « لولا » تأتي لربط امتناع الثانية لوجود الأولى، وقد دخلت هنا على الجملة الاسمية وهي قوله: « بنوها حولها » فإن « بنو »: مبتدأ، « وحولها »: خبره، قوله: « لخبطتها »: جواب لولا، قوله: « كخبطة عصفور »: صفة لمصدر محذوف؛ أي: خبطتها خبطًا كخبطة عصفور، قوله: « ولم أتلعثم »: جملة وقعت حالًا.

فإن قلت: قد تقرر عندهم وجوب حذف « لولا » الامتناعية فكيف أثبت ها هنا؟ قلت: ذاك إذا دل دليل على تعليق امتناع الجواب على نسبة الخبر إلى المبتدأ، أما إذا لم يدل على ذلك دليل فحينئذ يجب ذكره كقوله على لله لله عائشة – رضي الله تعالى عنها – « لولا قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين » (٣) رويناه من طريق البخاري وقول الزبير بن العوام على من هذا القبيل (٤)، فافهم.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « بنوها حولها » فإنه ذكر فيه خبر المبتدأ الواقع بعد لولا لكونه خاصًا لا دليل عليه لو حذف كما قررناه الآن (°).

<sup>(</sup>١) ينظر في شرح الألفية لابن الناظم (٤٨). (٢) شرح الكافية الشافية لابن مالك (٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) الحديث في صحيح البخاري بشرح فتح الباري لابن حجر ( ٢٩٨/١)، بروايات مختلفة، وينظر صحيح ابن حبان بشرح الإحسان ( ١٢٦/٩ ) رقم ( ٣٨١٧ )، تأليف: علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، طبعة أولى ( ١٩٩١م ).

<sup>(</sup>٤) ينظر توضيح المقاصد ( ٢٨٨/١ - ٢٩٠ ). (٥) ينظر تحقيق الشاهد رقم ( ١٦٤ ).

# الشاهد الثاني والثمانون بعد المائة (١٠٠١)

## المنتى الفتى أباكا يُعطِي الجزيلَ فعليك ذاكا يُعطِي الجزيلَ فعليك ذاكا

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج الراجز، أنشده سيبويه في كتابه (٣). وهو من الرجز المسدس، وفيه الخبن والقطع والخبل باللام (٤).

والمعنى ظاهر.

## الإعراب:

قوله: « رأي عيني » الرأي: مصدر رأيت، وهو مشترك بين الاعتقاد؛ كقولك: هذا رأي أبي حنيفة الله (<sup>(1)</sup>) والرؤية كقوله سبحانه: ﴿ رَأْيَ الْمُكَيِّنَ ﴾ (<sup>(1)</sup>) [آل عمران: ١٣] ومنه هذا البيت، وهو مضاف إلى عيني إضافة المصدر إلى فاعله، وارتفاعه بالابتداء، وعن أبي الحسن نصب رأي، والصواب رفعه و « الفتى »: مفعول المصدر.

قوله: « أباكا »: بدل من الفتى أو عطف بيان، قوله: « يعطي الجزيل »: جملة فعلية وقعت حالًا وسدت مسد الخبر للمبتدأ؛ أعني قوله: « ورأي عيني »، قوله: « فعليك »: اسم فعل بمعنى الزم، قوله: « ذاكا »: مفعوله، وهو اسم إشارة إلى العطاء الجزيل، والمعنى: رؤية عيني أباك حصلت إذ كان يعطي العطاء الجزيل فالزم طريقته وتشبه به في ذلك؛ لأن الولد سر أبيه، ومن يشابه أبه فما ظلم.

## الاستشهاد فيه:

على أن الحال قد سدت مسد الخبر كما ذكرنا، ومنع الفراء وقوع الجملة الحالية السادة مسد

<sup>(</sup>١) أبن الناظم (٥٠).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الرجز لرؤبة بن العجاج في ديوانه ( ١٨١ ) مجموع أشعار العرب، ضمن أبيات منسوبة إليه، وينظر الكتاب ( ١٩١/١ )، والمقتضب ( ٧١/٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٨٥/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٠٧/١ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب (١٩١/١).

<sup>(</sup>٤) أما الخبن فهو حذف الثاني الساكن، وهو في التفعيلة الأولى، وأما القطع فهو حذف ساكن الوتد المجموع وتسكين ما قبله، وهي في العروض ٍ والضرب ( الثالثة والسادسة ) وأما الخبل وهو مجموع الحبن والطي ففي الخامسة.

<sup>(</sup>٥) في (أ) رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٦) وتمام الآية: ﴿ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ. مِن يَشَكَأَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَمِسْبَرَةً لِأُولِ ٱلأَبْصَدِ ﴾ [آل عمران: ١٣].

الخبر (۱) والبيت المذكور حجة عليه، وقولهم سمع أذني زيدًا يقول كذا (۲). الشاهد الثالث والثمانون بعد المائة (۲، ۱)

# الله الله الله المسترقع المسترقع المنافعة المسترقع المنافعة المنطقة المسترقعة المنافعة المناف

أقول: قائله هو طرفة بن العبد البكري (٥)، وأنشده الخليل بن أحمد (٢)، وبعده:

١- فِأَمَّا الَّتِي خَيْرُهَا يُرْتَجَى فَأَجْوَد جُودًا مِنَ اللافِظَهُ

٢- وَأَمَّا البِّي شَرُّهَا يُتَّقَى فَسُمٌ مُقَاتِلُة لافِظَهُ

٣- إذا رَجَعَتْ وَجَـرَى سمّـهَا فَنَفْسُ اللَّدِيغِ بِهَا فَائِظَهْ (٧)
 وأنشده الصاغاني في العباب هكذا:

١- يداك يد سبيلها مرسل وأخرى لأعدائها غائظة

٢- فأما التي سيبها يرتجى قديمًا فأجود من الفظة

وهي من المتقارب.

١ - قوله: « يداك ... إلخ » يمدح رجلًا بأن إحدى يديه يرتجى منها الخير ويده الأخرى غيظ للأعداء، والغيظ: غضب كامن.

إذا لسدغست وجسرى سسمها وانظر الأبيات المذكورة في اللسان مادة: « فيظ ».

<sup>(</sup>١) من مواضع حذف الحبر وجوبًا: إذا سدت الحال مسده، وذلك إذا كان المبتدأ أو معموله عاملًا في مفسر صاحبها أو مؤولًا بذلك نحو: ضربي زيدًا إذا كان قائمًا، فالحبر (إذا)، و (كان) تامة بدليل تنكير (قائمًا) بعدها، ومنه قوله على القرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » مسلم بشرح النووي، ومثال كون المصدر العامل في مفسر صاحب الحال معمول المبتدأ قولك: كل شربي السويق ملتوتًا ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧٨١ ) والارتشاف ( ٣٤/٣، ٣٤).

<sup>(</sup>۲) ينظر الكتاب لسيبويه ( ۱۹۱/۱ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٥٠ )، ويوجد في أوضح المسالك ( ٢٢٨/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت ليس في ديوانه، طبعة دار صادر بيروت، شرح: مهدي محمد ناصر، ووجد في ملحقات ديوانه ( ١٩٠٠) بعناية: مكس سلفون، والبيت في شرح التصريح ( ١٨٢/١ )، وخزانة الأدب ( ١٣٣/١ )، والأشباه والنظائر ( ١٧/٧ )، طبعة مؤسسة الرسالة، وشرح الأشموني ( ٢٢٣/١ ).

<sup>(</sup>٥) البيت لا يوجد في ديوانه.

<sup>(</sup>٦) الخليل: هو الخليل بن أحمد الفراهيدي البصري، واضع معجم العين في أصول اللغة، وواضع علم العروض توفي سنة ( ١٧٥هـ ). المدارس النحوية ( ٣٠ ) وما بعدها، وأخبار النحويين البصريين للسيرافي ( ٥٤ – ٥٦ ).

<sup>(</sup>٧) روايته في ( أ ):

١ - قوله: « من اللافظه » أي: من البحر، والهاء فيه للمبالغة كما في: راوية وعلامة، وفي المثل: فلان أسمح من لافظة (١) أي: بحر، قال الجوهري: وقولهم: أسمح من لافظة، يقال: هي العنز؛ لأنها تُدعى للحلب وهي تجتر فتلفظ بجرتها وتقبل فرحًا منها بالحلب (٢).

ويقال هي التي تزق فرخها من الطير؛ لأنها تخرج ما في جوفها وتطعمه، قال الشاعر (٣): تَجُودُ فَتُجْزِلُ قَبْلَ السُّؤَالِ وَكَفُّكَ أَسْمَحُ مِنْ لافِظَهْ

ويقال: هي الرحي، ويقال: الديك، ويقال: البحر؛ لأنه يلفظ بالعنبر والجوهر، والهاء للمبالغة.

٢ - قوله: « فسم مقاتلة لافظه » أي: رامية، وأراد بالمقاتلة الحيوانات ذوات السم التي ترمين بالسم فيقتلن.

٣ - قوله: « فائظه » بالظاء المعجمة القائمة؛ قال أبو القاسم الزجاجي (٤)، يقال: فاظ الميت بالظاء، وفاضت نفسه بالضاد، وفاظت - بالظاء جائز عند الجميع إلا الأصمعي؛ فإنه لا يجمع بين الظاء والنفس، تقول: فاظ الرجل بالظاء، وفاضت نفسه بالضاد <sup>(٥)</sup>.

وقال أبو زيد وأبو عبيدة: فاظت نفسه – بالظاء لغة قيس، وبالضاد لغة تميم (٦)، وروى المازني عن أبي زيد أن العرب تقول: فاظت نفسه – بالظاء إلا بني ضبة فإنهم يقولون بالضاد <sup>(٧)</sup>، ومما يقوي فاظت نفسه بالظاء، قول الشاعر:

|                                         | لـــــــــــــــــــــــــــــــــ | يلداك  |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--------|
|                                         |                                    | ويروى: |
| *************************************** | يد جودُهَا يُرْجَنَى               | يداك   |

وقال بعضهم (^): يقال فاظت نفسه تفيظ فيظًا وفاظت تفوظ فوظًا، والثانية نادرة، وفي قوله: •••••

فنفش اللديغ بها فائظة

<sup>(</sup>١) مجمع الأمثال للميداني ( ١٤١/٢ ) طبعة عيسي الحلبي.

<sup>(</sup>٢) الصحاح، مادة: « لفظ ».

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر المتقارب، ويوجد في الصحاح: « لفظ »، وكذا في اللسان غير منسوب لقائله فيهما.

<sup>(</sup>٤) الزجاجي: هو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحق، من نهاوند، وله: الجمل والكافي والأمالي الصغرى والوسطى وَالكبرى. توفَّى سنة ( ٣٣٧هـ ). نشأة النحو ( ١٣٨ )، والمدارس النحوية ( ٢٥٢ )، ووفيات الأعيان ( ٣١٧/٢ )، وشنرات الذهب ( ٣٥٧/٢ ).

<sup>(</sup>٦) الصحاح، مادة: « فيض وفيظ ». (٥) الصحاح، مادة: « فاظ، فاض ».

<sup>(</sup>٧) ينظر اللسان، مادة: « فيض وفيظ ».

<sup>(</sup>٨) هو قول الأصمعي في المحيط في اللغة للصاحب ابن عباد ( ٣٠٧ ).

رد على أبي عمرو بن العلاء؛ إذ زعم أنه يقال: فاظ الرجل كما قال رؤبة (١):

لا يَدْفِئُونَ مِنْهُمُ مَنْ فَاظًا

ولا يقال: فاظت نفسه، وعلى من قال: إنما يقال في فعل النفس بالضاد، وبعضهم يخص الضاد بلغة تميم (7)، واتفقوا في: فاظ الرجل أنه بالظاء، وذكر ابن دحية (7) في كتاب مرج البحرين وفوائد المشرقين والمغربين أن أبا محمد بن حزم (3) حكى أن الوزير أبا الحسن جعفر ابن عثمان الصحفي (9) كتب إلى صاحب الشرط أبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي اللغوي كتابًا فيه: فاضت نفسه بالضاد فكتب إليه معترضًا (7):

لِي ذمة منك أنتَ حافِظُهَا إليكَ قِدْمًا فمَنْ يُحَافِظُهَا فَإِنَّ نَفْسِي قَدْ فَاظَ فَائِظُهَا ١- قُلْ لِلْوَزِيرِ السنّي محمَّده
 ٢- إنْ لَمْ تُحَافِظْ عِصَابَةً نسبت
 ٣- لا تَدَّعَنْ حَاجَتِي مطرحة
 فأجابه:

عِلْمًا وَنَقَّابُهَا وَحَافِظُهَا أَبْنَاؤُهَا كَلُهُم يُحَافِظُها مَا لَمْ يُعَوَّلْ عَلَيْكَ لاَفِظُهَا لِلنَّفْسِ أَنْ قُلت فَاظَ فَائِظُهَا لِلنَّفْسِ أَنْ قُلت فَاظَ فَائِظُهَا

١- خَفُضْ قَلِيلًا فَأَنْتَ أَوْحَدُهَا
 ٢- كَيْفَ تَضِيعُ العُلُوم في بَلَدِ
 ٣- أَلْفَاظُهُمْ كُلُّهَا مُعَطَّلَةٌ
 ٤- وَقَدْ أَنَشِى قَدَيْت شَاغِلةً

(١) ليس في ديوان رؤبة ولا في ملحقات ديوانه، وهو في الصحاح واللسان مادة: ( فيظ )، وفي اللسان جاء قبله: ( والأَزْدُ أَمسَى شِلْوُهُم لُفاظًا )

## كما جاء بعده:

( لا يَدْفِئُون منهم مَن فاظا إِن مات في مَصيفِه أَو قاظا )

(٢) في لسان العرب مادة: « فوظ » يقول: « قال الفراء: يقال: فاضت نفسه تفيض فَيْضًا وفَيوضًا وهي في تميم وكلب وأَفصحُ منها وآثَرُ: فاظت نفشه فيوظًا ». وفي لسان العرب مادة: ( فيض ) يقول: « وأَما أَبو عبيدة فقال: فاظت نفسه بالظاء لغة قيس، وفاضت بالضاد لغة تميم، وقال أَبو حاتم: سمعت أَبا زيد يقول: بنو ضبة وحدهم يقولون: فاضت نفسه وكذلك حكى المازني عن أَبي زيد قال: كل العرب تقول: فاظت نفشه إلا بني ضبة فإنهم يقولون: فاضت نفسه بالضاد، وأَهل الحجاز وطيئ يقولون: فاظت نفسه، وقضاعة وتميم وقيس يقولون: فاضت نفشه مثل فاضت دَمْعَتُه وزعم أَبو عبيد أَنها لغة لبعض بنى تميم يعنى: فاظت نفسه وفاضت ».

- (٣) هو عمر بن الحسن بن على بن محمد ( ت ٦٣٣هـ ). ينظر الأعلام ( ٤٤/٥ ).
- (٤) هو على بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد (ت ٥٦٦هـ). ينظر الأعلام (٢٥٤/٤).
  - (٥) هو جعفر بن عثمان بن نصر ( ت ٣٧٢هـ ). ينظر الأعلام ( ١٢٥/٢ ).
    - (٦) الأبيات من بحر المنسرح.

ه - فَأَوْضَحْتَهَا تَفُرْ بِنَادِرَةٍ
 قد بَهِظ الأُوَّلِينَ بَاهِظُهَا فَأَوْضَحْتَهَا تَفُرْ بِنَادِرَةٍ
 فأجابه في ضمن شعره الشاهد على ذلك (١):

الحقوق المنطقة ا

وذكر في كتاب الضاد والظاء لأبي الفرج بن سهل الدهقاني النحوي: يقال: فاظ الميت يفيظ فيظًا إذا قضى، قال الأصمعي: ولا يقال: فاظت نفسه ولا فاضت نفسه (٢) وزعم غيره أن العرب تقول: فاضت نفسه بالضاد، فأما: فاظت نفسه [ بالظاء ] (٣) فلا يقال (٤).

#### الإعراب:

قوله: « يداك »: كلام إضافي مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: يداك لك، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: هاتان يداك، قوله: « يد »: خبر مبتدأ محذوف تقديره: إحداهما يد، ويقال: « يداك »: مبتدأ، « ويد »: خبرها، « وخيرها يرتجى »: جملة وقعت صفة ليد، وعلى هذا الوجه يأتى الاستشهاد على ما يأتى الآن.

وقيل: تقديره: إحدى يديك يد خيرها يرتجى، فلما حذفوا المضاف قام المضاف إليه مقامه، قوله: « وأخرى » أي: ويد لك أخرى، وهو عطف على قوله: « يد »، وقوله: « غائظه »: صفة لها « ولأعدائها »: يتعلق بها.

#### الاستشهاد فيه:

على أن الخبر متعدد لتعدد المخبر عنه فيجب العطف بالواو (٥٠).

<sup>(</sup>١) الأبيات من بحر المنسرح أيضًا. (٢) ينظر اللسان، مادة: « فيض، وفيظ ».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٤) ينظر اللسان، مادة: « فيض ».

<sup>(</sup>٥) إذا تعدد الخبر لفظًا ومعنى لتعدد المخبر عنه حقيقة وجب العطف بالواو نحو: بنو زيد: فقيه ونحوي وكاتب، ومثله بيت الشاهد، ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٢٦/١ ).

## الشاهد الرابع والثمانون بعد المائة (٢٠١)

#### 

أقول: قائله هو النمر بن تولب، وهو من قصيدة ميمية، وأولها هو قوله:

وَكَانَ رَهِينًا بِهَا مِغْرَمًا تُسذَكُّ وَاءَهُ الأَقْسدَما وَأَنْ لا يَخُون ولا يَأْتُما فَلَنْ يَبْنِيَ النَّاسُ مَا هَدَّمَا فَلا يَنْهَيِّكَ أَنْ تُقْدِمَا فَسَوْفَ تُصَادِفُهُ أَيْنَما فإنَّ قُصَارَاكَ أَنْ تَهْرِمَا فليْسَ يَعُولكَ أَنْ تَصْرِمَا رقيقٌ فَتَسْفَهُ أَوْ تَنْدَمَا إِذَا أَنْتَ حاولتَ أَنْ تَحْكُمَا لأَلْفَيتَهُ الصَّدَع الأَعْصَمَا عَلَى رَأْس ذِي حبكَ أَيْهَمَا تَرَى حولَهَا النبعَ والسَّاسِمَا مضلًّا وَكَانَتْ لهُ معلمَا وَإِنْ منْ خريفٍ فَلَنْ يَعْدَمَا يقلب في كفّهِ أسهمًا وَمَا كَانَ يَرْهَبُ أَنْ يَكُلُّمَا فشك نَواهِقَهُ والفَمَا

١- سَلا عَنْ تَذَكَّرهِا تُكْتَما ٢ - وَأَقْصِرَ عَنْهَا وَآيَاتُهَا ٣- فَأَوْصَى الفَتَى بِابْتِنَاءِ العُلا ٤ - ويَلْبِسَ للدُّهْرِ أَجْلالُهُ ٥ - وإنْ أَنْتَ الاقَيْتَ في نجْدَةٍ ٦- فَإِنَّ الْمِيَّةَ مَنْ يَخْشَهَا ٧- وإنْ تَتَخَطَّاكَ أَسْبَابُهَا ٨- فَأَحْبِبْ حَبِيبَكَ حَبًّا رُوَيْدًا ٩- فَتَظْلَمَ بِالوُدِّ مَنْ وصِلهُ ١٠ - وأَبْغضْ بغِيضكَ بُغْضًا رُويْدًا ١١ - ولو أنَّ من حَشْفِهِ نَاجِيًا ١٢ - بأسبيل ألقت به أمه ١٣ - إذًا شاءَ طالَعَ مسسجُورَةً ١٤ - تسكون الأغدائية مسجهاً ١٥ - سقتها الرواعد من صيف ١٦ - أتاحَ لهُ الدهر ذا وَفْضَةِ ١٧ - فَأَرْسَلَ سَهْمًا على غِرَّةٍ ١٨ - وأخرجَ سهمًا لهُ أهْزَعًا

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٥٠).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر المتقارب، من قصيدة للنمر بن تولب، وانظرها كاملة في كتاب منتهى الطلب من أشعار العرب لابن ميمون ( ١٤٥/١ )، ط. دار الكتب المصرية ( ١٩٩٠م )، وانظر بعض أبياتها في البيان والتبيين ( ١٨٤/١ )، والحيوان ( ٢٢/١ )، طبعة المجمع العلمي العربي الإسلامي، تحقيق: هارون، ثالثة ( ١٩٦٩م ).

عَ كَانَ بِصِحْتِهِ مُغْرَما وَأَبْرَهَةَ اللِّكَ الأَعْظَمَا فَكَانَ ابنَ أُخْتِ لَهُ وَابْنَمَا إلَيْهِ فَغُرّ بِهَا مُظْلِمَا فَجَاءَتْ بِهِ رَجُلًا مُحْكِمَا

١٩ - فَ ظَلَ يَشِبُ كَأَنَّ الْوَلُو
 ٢٠ - أَتَى حِضنَهُ مَا أَتَى تُبَعًا
 ٢١ - لُقَيْمُ بْنُ لُقْمَانٍ مِنْ أُخْتِهِ
 ٢٢ - لَيَالِيَ حُمُقَ فَاسْتَخْصَنَتْ
 ٢٢ - فَأَخْبَلُهَا رَجُلٌ نَابِة
 ٢٣ - فَأَخْبَلُهَا رَجُلٌ نَابِة
 وهي من المتقارب.

١ - قوله: « تكتما » بضم التاء المثناة من فوق [ وسكون الكاف وفتح الثاء المثلثة من فوق ] (١)
 وهو اسم امرأة.

۲ - و « الآيات »: العلامات والآثار.

٤ - و ( الأجلال ): جمع جل [ قوله: ( فَلَنْ يَثِنِي النَّاسَ مَا هَدَّمَا ) معناه: إذا ضيع الفتى مجده لم يبنه له الناس.

 $\circ$  – و « النجدة » – بفتح النون: القتال  $_{1}$  ( $^{7}$ ) قوله: « ولا ينهينك » ( $^{7}$ ) معناه: لا تنهينها فقلب الكلام.

٧ - قوله: « قصاراك » أي: غايتك.

٨ - قوله: « يعولك » أي: يشق عليك.

۱۱ - و « الحتف »: الهلاك، و « الصدع » - بالمهملات المفتوحة: الوعل بين الجسيم والضئيل وهو - أيضًا - الوسط من كل شيء، يقال: رجل صدع وفرس صدع، و « العصمة »: بياض في اليد.

۱۲ – قوله: « بأسبيل » كقنديل، وهو اسم بلد، و « الأيهم » – بالياء آخر الحروف؛ الذي لا يهتدي لطريقه.

۱۳ - قوله: « مسجورة » - بالجيم أي: مملوءة، و « النبع »: شجر يتخذ منه القسي، و « الساسم » قيل: الأبنوس.

١٤ - قوله: « تكون لأعدائه » يعني: الوعل أعداؤه من الناس، و « مجهل » بفتح ثالثه،
 و « مضل » بكسره، وميمهما مفتوحتان، و « معلم » - بفتح الميم واللام أي: هي مجهل لأعدائه ومعلم له.

(٣) في (أ): لا تتهيبك.

<sup>(</sup>۲،۱) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

١٥ - قوله: « سقتها الرواعد » يأتي هذا البيت - إن شاء الله تعالى - في جملة الشواهد
 في باب العطف (١).

١٦ - قوله: «أتاح» أي: قدر، و «الوفضة» - بالفاء: طرف السهام، وكذلك: الجفير والكنانة.

١٨ - و « الأهزع » - بالزاي المعجمة: آخر سهم في الكنانة.

١٩ - قوله: «يشب » أي: يرفع يده حين أصابه السهم، و «الولوع» - بفتح الواو: القدر والحين.

· ٢ - قوله: « تبعًا » وهو ملك اليمن، و « أبرهة »: ملك الحبشة.

٢١ - قوله: « لقيم » بضم اللام وفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف، وهو لقيم بن لقمان بن عاد، وكان لقمان هذا يلد النجباء، وكانت له أخت بالعكس منه فغشيها لقمان فجاءت بلقيم فصار ابنًا للقمان وابن أخت له.

وروي أن لقمان كان لا يولد له؛ فقالت امرأته لأخته: أما ترين لقمان في قوته وعظم خلقه لا يولد له، فقالت: فما الحيلة؟ قالت امرأته لأحته: تلبسين ثيابي حتى يقع عليك (7) في الظلمة ففعلت فواقعها فولدت منه فسمي (7) لقيمًا، وذُكر في ديوان النمر بن تولب أن أخت لقمان ابن عاد كانت تحت رجل ضعيف أحمق فولدت له أولادًا ضعافًا، فأحبت أن يكون لها ولد مثل أحيها (3)، فقالت لامرأة لقمان: هل لك أن أجعل لك جعلًا وتأذني [ لي ] (9) أن آتي لقمان الليلة، فأسكرته واندست له أخته، فوقع عليها لقمان، فلما كانت الليلة القابلة أتته امرأته فوقع عليها فقال: هذا حر معروف؛ وكأنه استنكره، وكان لقيم من أحزم الناس، لذلك يقول النمر بن تولب: « فكان لابن أخت له وابنما ».

٢٢ - قوله: « ليالي حمق » أي: أسكر حتى ذهب عقله، قوله: « فاستحصنت » أي: أتته
 كأنها حصان كما تأتي المرأة زوجها حمقته امرأته وأخته (٦).

۲۳ - قوله: « فأحبلها رجل نابه » وهو لقمان؛ حيث أحبل أخته فجاءت أخته به، أي بلقيم حال كونه رجلًا محكمًا، ويروى: فجاءت به جعظرا مُطْهَمًا، و « الجعظر »: الكثير العضل واللحم، والمطهم: الحسن الخلق.

<sup>(</sup>١) الشاهد رقم ( ۸۷۷ ) من الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٢) في (أ): بك. (٣) في (أ): وسمى.

<sup>(</sup>٤) في (أ): ولد أخيها. (٥) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٦) ولقمان هذا غير لقمان الحكيم المذكور في القرآن الكريم على ما يقوله المفسرون. ينظر البحر المحيط ( ١٨٦/٨ ) والبيان والتبيين ( ١٨٤/١ ) تحقيق: هارون، طبعة دار الجيل.

## الإعراب:

قوله: «لقيم »: مبتدأ، و « ابن لقمان »: صفته، وقوله: « من أخته »: خبر المبتدأ، والضمير في أخته يرجع إلى لقمان، قوله: « فكان » أي: لقيم، والضمير فيه اسم كان، وخبره قوله: « ابن أخت » أي: للقمان قوله: « وابنما »: عطف على قوله: « ابن أخت » أي: وابنًا له -- أيضًا - والميم فيه زائدة وذلك كما في قول الشاعر يصف رجلًا (١):

ولمْ يَجِمْ أَنْفًا عندَ عرس ولا ابنم .......

فإنه يريد الابن، والميم زائدة، وهو معرب من مكانين تقول: هذا ابنم، ومرت بابنم ورأيت ابنما تتبع النون الميم في الإعراب، والألف مكسورة على كل حال.

#### الاستشهاد فيه:

أن أبا علي الفارسي استشهد به على جواز عطف الخبر على خبر آخر فيما إذا تعدد في اللفظ دون المعنى؛ وذلك حيث عطف الشاعر [ قوله: « وابنما » على ] (٢) قوله: « ابن أخت » فإنهما خبران تعددا لفظًا واتفقا معنًى (٣).

ونبه ابن الناظم على أن هذا سهو؛ لأن ما يتعدد لفظًا دون معنّى يجب فيه ترك العاطف؛ كما في قولك: الرمان حلو حامض؛ بمعنى مز، وهو أعسر أيسر بمعنى: أضبط، وهو العامل بكلتا يديه (٤)، فالذي ذهب إليه أبو علي ليس من هذا القبيل؛ لأن الحلو والحامض لا يجتمعان معًا تامين بخلاف ما استشهد به فإنه يمكن أن يكون الواحد ابنًا لرجل وابن أخت له أيضًا وإن كان هذا لا يجوز شرعًا. فافهم (٥).

 <sup>(</sup>١) شطر بيت من الطويل، لم أعثر على قائله، وهو شاهد على زيادة الميم مع الابن، وانظر الشطر المذكور في اللسان مادة: « بنو ».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) لم أعثر عليه في كتب أبي علي الفارسي التي بين يدي: البعداديات والعسكريات والبصريات والمقتصد وكتاب الشعر، والإيضاح وغيرها.

<sup>(</sup>٤) ينظر ابن الناظم (٥٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر في ذلك شرح التسهيل لابن مالك (٣٢٧/١)، وابن الناظم (٥٠)، وقد قال ابن مالك: ﴿ إذا تعدد الخبر لفظًا دون معنى، فإنه يقوم الخبران مقام خبر واحد في اللفظ؛ كقولك: هذا حلو حامض بمعنى: مز، وكقولك: هو أعسر أيسر بمعنى أضبط، أي: عامل بكلتا يديه، فهذا النوع من الإخبار لا يعبر عنه بالتعدد إلا مجازًا؛ لأن الإفادة لا تحصل فيه عند الاقتصار على بعض المجموع، وهو أيضًا لا يجوز فيه استعمال العطف؛ لأن مجموعه بمنزلة مفرد، فلو استعمل فيه العطف لكان بمنزلة على بعض خلافًا لأبي على الفارسي حيث أجاز العطف؛ فعنده أن قول القائل هذا حلو وحامض جائز ».

# الشاهد الخامس والثمانون بعد المائة (١،١)

# القِتَالُ لا قِتَالَ لَدَيْكُمُ القِتَالُ لا قِتَالَ لَدَيْكُمُ

أقول: هذا البيت مما هُجي به قديمًا بنو أسد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس؛ كذا قاله أبو الفرج، وتمامه:

..... وَلَكِنَّ سَيْرًا فِي عِرَاضِ المَوَاكِبِ

وقبله:

قُمُدُّونَ سُودَانٌ عِظَامُ اللَّنَاكِبِ

فَضَحْتُمْ قُرَيْشًا بِالفِرَارِ وَأَنْتُمُ وهما من الطويل.

قوله: « في عراض المواكب » بالعين المهملة والضاد المعجمة؛ أي: في شقها وناحيتها، قال أبو ذؤيب في صفة برق (٣):

أَمِنْكَ بَوْقٌ أَبِيتُ الليلَ أَرْقُبُه كَأَنَّهُ في عِرَاضِ الشَّام مِصْبَاحُ

أي: في شقه وناحيته، وصحفه (٤) بعضهم فقال: بالعراص - بالصاد المهملة، وهو جمع عرصة، وهي كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء، ويجمع على عرصات - أيضًا - و « المواكب »: جمع موكب، والموكب: القوم الركوب على الإبل للزينة، وكذلك جماعة الفرسان، قوله: « قمدون »: جمع قمد - بضم القاف والميم، وهو القوي الشديد، والأنثى قمدة. الإعراب:

قوله: « فأما » أما: حرف شرط وتفصيل وتوكيد، و « القتال »: مبتدأ، وخبره قوله: « لا قتال لديكم » قوله: « ولكنَّ »: للاستدراك، و « سيرًا »: نصب على المصدر، تقديره: ولكن تسيرون

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٢٧٥/١ ) للحارث بن خالد المخزومي.

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو للحارث بن خالد المخزومي (شاعر أموي) ومن شعره: أَظَـلُـومُ؟ إِنَّ مُـصـائِـكُـمُ رَجُـلًا أَهْـدَى الــشـلامَ تَــجـيَّـةَ ظُـلْـمُ

وهو الشاهد رقم ( ۷۰۷ ) من هذا الكتاب الذي بين يديك، وبيت الشاهد في الخزانة ( ۷۰۲۱ )، وأسرار العرب ( ۱۰۲ )، والم ( ۱۰۲ )، وابن يعيش ( ۱۳٤/۷ )، والأشموني ( ۱۹٦/۱ )، والهمع ( ۲۷/۲ )، والأغاني ( ۱۹۶۱ )، والحزانة ( ۲۱۷/۱۰ ).

 <sup>(</sup>٣) البيت من البسيط، وهو لأبي ذؤيب من قصيدة طويلة في ديوان الهذليين ( ٤٤/١ )، واللسان مادة: « عرض ».
 والبيت جاء لبيان معنى كلمة: « عراض » وهو شقه وناحيتها.

<sup>(</sup>٤) في (أ): وقد صحفه.

سيرًا في نواحي المواكب، وقوله: « في عراض »: يتعلق بالمحذوف.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « **لا قتال** » فإنه حذف منه الفاء التي تسمى فاء الجزاء، التي تدخل بعد أما، وهذا الحذف للضرورة <sup>(١)</sup>؛ كما في قوله <sup>(٢)</sup>:

مَنْ يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللَّهُ يَشْكُرُهَا

الشاهد السادس والثمانون بعد المائة (٢،١)

# الله عَيْنِي يَحْسِرُ المَاءُ تَارَةً فَيَسْدُو وَتَـارَاتِ يَـجِـمَ فَيَغْـرَقُ اللهِ وَيَـارَاتِ يَـجِـمَ فَيَغْـرَقُ

أقول: قائله هو ذو الرمة غيلان بن عقبة، وهو من قصيدة قافية أولها [ هو ] (°) قوله (۱): ١ - أَدَارًا بِحُزْوَى هِجْتِ لِلْعَينِ عَبْرةً فَمَاءُ الهَوَى يَرْفَضُ أَوْ يَتَرَقْرَقُ ٢ - كَمُسْتَغْبِرِي مِنْ رَسْمِ دَارٍ كَأَنَّهَا بِوغْسَاءَ تَنْضُوهَا الجَمَاهِيرُ مُهْرَقُ ٣ - وَقَفْنَا فَسَلَّمَنَا فَكَادَتْ بُمُشْرِفِ لِعِرْفَانِ صَوْتِي دِمْنَةُ الدَّارِ تَنْطِقُ

(١) إذا تضمن المبتدأ معنى الشرط بأن كان موصولاً أو نكرة موصوفة وتمت صلته، جاز دخول الفاء في الخبر لتضمنه معنى الشرط نحو: الذي يأتيني فله درهم، ويشترط لدخول الفاء أن يكون المبتدأ مبهمًا وأن تكون صلته فعلاً أو جازًا ومجرورًا؛ لأنه لو اختل الشرط امتنعت الفاء قياسًا على الشرط الأصلي في إبهامه، ولأن الشرط لا يكون إلا فعلًا، وكذلك الصلة بالظرف والجار والمجرور اعتبارًا بالأصل في أنها لا بد من أن تكون فعلًا، وإن وقع في الصلة شرط وجزاء لم تدخل الفاء نحو: الذي إن يزرني أزره له درهم، والسبب في عدم دخول الفاء أن الشرط لا يجاب دفعتين، ويأخذ النكرة الموصوفة كل أحكام الشرط في هذا، فإن توافرت الشروط كان دخول الفاء جائزًا، فإن تقدم المبتدأ الموصول: «أما » الشرطية التفصيلية، وجبت الفاء ولا تحذف إلا في ضرورة كما في بيت الشاهد. ينظر ابن يعيش ( ١٠٠/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٢٨/١ )، والمغني ( ٥٦ )، وقد استشهد به المرادي على أن الرابط العموم بين جملة المبتدأ والخبر.

..... والشر بالشر عند اللَّه مثلان

وهو نسب لعبد الرحمن بن حسان ولحسان وليس بديوانه ولكعب بن مالك الأنصاري، ينظر الكتاب لسيبويه ( ٦٥/٣ )، والخزانة ( ٦٤٤/٣ )، وشرح أبيات المغني ( ٣٧١/١ )، وديوان كعب ( ١٠٨ ) بتحقيق مجيد طراد، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٧٦/٤ )، وقد استشهد به النحاة على أن حذف الفاء ضرورة، وإن كان ابن يعيش جعلها جوازًا كما سبق عرضه في التعليق على الشاهد.

- (٣) توضيح المقاصد ( ٢٧٥/١ ).
- (٤) البيت من بحر الطويل، وهو لذي الرمة، من قصيدة زادت على خمسين بيتًا في وصف الصحراء والناقة والظباء، وقد بدأها بالغزل، وانظر بيت الشاهد في ( ١٦٤ ) ط. دار الكتاب العربي، شرح التبريزي، تحقيق: مجيد طراد. (٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).
  - (٦) انظر ديوان ذي الرمة بشرح الخطيب التبريزي ( ١٦٣ ) ط. دار الكتاب العربي.

## إلى أن قال:

السخ لَذُو عَبْرَةِ كُلا تَفِيضُ وَتَخْنُقُ يَجُورُ إِذَا لامَ الشفِيقُ ويخْرِقُ لعيْنَيْهِ ميّ سافرًا كادَ يسرقُ

٤- وإنسان عيني......
 ٥- لَعَمْرُكَ إِنِّي يومَ جَرْعَاءِ مَالِكِ
 ٦- يَلُومُ عَلَى مَيّ خَلِيلِي ورُبِّمَا
 ٧- ولو أَنَّ لُقْمَانَ الحَكِيمَ تَعَرَّضَتْ

وهي طويلة من الطويل.

۱ – قوله: « بحزوى » بضم الحاء المهملة وسكون الزاي المعجمة وفتح الواو، وهي رملة عظيمة لها جمهور عظيم يعلو تلك الجماهير، و « العبرة » بفتح العين المهملة؛ الدمع وأراد: « بماء الهوى » الدمع الذي بعينه (۱) من الهوى؛ فلذلك أضافه إلى الهوى، قوله: « يرفض » أي: يسيل متفرقًا، و « يترقرق »: يحول في العين ولا ينحدر.

٢ - قوله: « كمستعبري » بفتح الباء الموحدة، وهو المكان الذي يستعبر فيه، والمعنى: كما
 بكيت في دار أخرى بالوعساء وهي رابية من الرمل.

قوله: «تنضوها » أي: تتصل بها، « الجماهير » وهو (٢) جمع جمهور وهي القطعة العظيمة من الرمل، و « المهرق »: شيء كان يكتب فيه، وهو بالفارسية مهرة كرد.

٣ - قوله: « بمشرف » بضم الميم وسكون الشين، وهو اسم موضع، و « الدمنة » بكسر الدال؛ آثار الناس وما سودوا، ومنه يقال: دمن الناس الدار.

٤ - قوله: « وإنسان عيني » إنسان العين: المثال الذي يرى في السواد، قوله: « يحسر الماء » بالحاء والسين المهملتين، أي: يكشف، وهو من باب ضرب يضرب، قوله: « فيبدو » أي: يظهر، قوله: « يجم » من الجموم وهو الكثرة والجمع العظيم، قال تعالى: ﴿ حُبًّا جَمَّا ﴾ (٣) [ الفجر: ٢٠] أي: كثيرًا (٤).

## الإعراب:

قوله: « وإنسان عيني »: كلام إضافي مبتدأ، وخبره الجملة؛ أعني قوله: « يحسر الماء »، قوله: « تارة »: نصب على المصدر، ونحوه: طورًا أو مرة، قوله: « فيبدو »: جملة من الفعل والفاعل،

<sup>(</sup>١) في (أ): يدمعه. (٢) في (أ): وهي.

<sup>(</sup>٣) وتَمَامها: ﴿ وَتُجْبُونَ ٱلْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴾ . ﴿ وَتُجْبُونَ ٱلْمَالَ حُبًّا كَثَيْرًا.

وهي [ أيضًا ] (١) خبر بعد خبر، قوله: « وتارات »: عطف على قوله: « تارة » وهو جمع تارة، ويجمع على: تير - أيضًا - قال الشاعر (٢):

يقومُ تاراتِ ويمشي تِيَرًا .....

قوله: « يجم »: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو يجم، وقوله: « فيغرق »: عطف عليه. الاستشهاد فيه:

على كون المبتدأ له خبران جملتان وليس للمبتدأ رابط إلا الضمير الذي في الجملة الأخيرة فيهما، وهو الضمير المستتر في قوله: « فيهو » والتحقيق في هذا المقام أن الجملتين إذا عطفت إحداهما على الأخرى بالفاء التي هي السببية، تنزلتا منزلة الشرط والجزاء واكتفى بضمير واحد في إحداهما، كما له كتفى بضمير واحد في جملتي الشرط والجزاء؛ فإذا قلت: جاء زيد جاء عمرو فأكرمه، فالارتباط وقع بالضمير الذي في الثانية (٣). نص على ذلك ابن أبي الربيع (٤٠٠)، فإذا كان كذلك فقوله: « وإنسان عيني » مبتدأ كما ذكرنا، ولا رابط له من الجملتين الواقعتين له خبرًا إلا الضمير الذي في الجملة الأخيرة منهما، وهو الضمير المستتر في قوله: « فيهو »، وإذا كانت إحدى الجملتين معطوفة على الأخرى بالواو نحو: زيد يقوم بكر ويغضب، أجاز ذلك ابن هشام ومنعه البصريون على ما عرف في موضعه (١).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) البيت من الرجز غير منسوب، وهو في لسان العرب مادة: « تور »، والبيت ليس بشاهد نحوي وإنما جيء به لبيان جمع تارة على تير وتارات.

<sup>(</sup>٣) ينظر توضيح المقاصد (٢٧٥/١).

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الربيع: عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن محمد أبو الحسين بن أبي الربيع الإشبيلي (ت ٦٨٨هـ). بغية الوعاة للسيوطي ( ١٢٥/٢، ١٢٦)، وينظر الأعلام للزركلي ( ٣٤٤/٤ ).

<sup>(°)</sup> قال ابن أبي الربيع في كتابه البسيط في شرح جمل الزجاجي ( ٥٥٨/١ )، وهو يشرح هذا البيت: ( إن الخليط أجد البيت فانفرقا ) إن ( أجد ) فيه بمعنى ( جد )، ويكون الضمير العائد على الخليط مستترًا في انفرقا، ويكون بمنزلة المثال: زيد يطير الذباب فيغضب.

<sup>(</sup>٦) من روابط جملة الخبر المتعددة العطف بالفاء التي للسببية لجملة ذات ضمير على أخرى خالية منه وبالعكس كبيت الشاهد، وإن كان محتملًا فيه أن يكون أصله: يحسر الماء عنه، وأما العطف بالواو فهو مذهب لهشام وحده نحو: زيد قامت هند وأكرمها ونحو: زيد قام وقعدت هند، بناء على أن الواو للجمع فالجملتان عنده كالجملة، ويرد بأن الواو للجمع في المفردات لا في الجمل كما تقول: هذان قائم وقاعد. ينظر المغنى ( ٥٠١ ).

# الشاهد السابع والثمانون بعد المائة (٢٠١)

# الله المَوْلَى حليفَ رِضًا وشرُّ بُعدِي عنه وهو غَضْبَانُ اللهُ الله وهو غَضْبَانُ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط.

قوله: «حليف رضا » حليف: فعيل من الحلف - بكسر الحاء وسكون اللام، وهي (٣) المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، وأرد بالمولى الحليف؛ لأن المولى يقع عل معان كثيرة: معنى الرب والمالك والسيد والمنعم والمنعم عليه والمعتق والمعتق والمحب والتابع والجار [ وابن العم ] (٤) والناصر والصهر والحليف، يضاف إلى كل واحد بحسب ما يقتضيه المعنى والحال.

## الإعراب:

قوله: « خير اقترابي »: كلام إضافي مبتدأ، وقوله: « من المولى »: يتعلق بقوله « اقترابي » وهو مصدر مضاف إلى فاعله، قوله: « حليف رضا »: كلام إضافي نصب على الحال من فاعل المصدر، وفيه حذف، وهو الخبر عن المبتدأ، تقديره: خير اقترابي من المولى إذا وجدتُ حليف رضا، فقولنا: إذا وجدت، هو الخبر؛ كما في قولك: أكثر شربي السويق ملتوتًا، تقديره: إذا كان ملتوتًا، وأخطب ما يكون الأمير قائمًا، أي: إذا كان قائمًا فكان في الموضعين تامة، وملتوتًا وقائمًا حالان، والخبر فيهما محذوف، وهذا من المواضع التي يجب فيها حذف الخبر، وهو بعد كل مبتدأ هو مصدر منسوب إلى الفاعل أو المفعول أو إليهما، مذكور بعده الحال أو أفعل التفضيل مضافًا إلى المصدر المذكور وبعده الحال فقوله: « خير اقترابي » أفعل التفضيل مضاف إلى مضاف إلى المصدر، وذكر بعده الحال وهو قوله: « حليف رضا » كما ذكرنا، قوله: « وشر بعدي »: كلام إضافي مبتدأ، وقوله: « غير » يتعلق بقوله: « بعدي »، قوله: « وهو غضبان »: جملة اسمية وضعت حالًا وقد سدت مسد الخبر.

#### الاستشهاد فيه:

وهو وقوع الجملة الاسمية المقرونة بالواو موقع خبر المبتدأ، وهذا الشطر حجة على سيبويه حيث منع ذلك، وقال: الحال التي هي جملة اسمية مقرونة بالواو لا تسد مسد الخبر إلا إذا

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٩٢/١).

 <sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط مجهول النسبة، وانظره في: همع الهوامع للسيوطي ( ١٠٧/١ )، والأشموني ( ٢١٩/١ )،
 والدرر ( ٣٠/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد العربية ( ١٠٤/٨ ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): وهو. (٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

077

كانت اسمًا منصوبًا كما في الشطر الأول من البيت وهو قوله: « حليف رضا » (١). وخالفه في ذلك الكسائي والفراء واحتجًا عليه بقول الشاعر:

..... وشر بعدي عنه وهو غضبان

وقوله ﷺ: « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » (٢) فإن الجملة الاسمية المقرونة بالواو في كل منهما قد سدت مسد الخبر (٣)، وأما إذا كانت الجملة الاسمية بلا واو، فكذلك أجاز الكسائي كالتي بالواو، ومنعه الفراء (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال سيبويه: « وأما (عبد الله أحسن ما يكون قائمًا) فلا يكون فيه إلا النصب؛ لأنه لا يجوز لك أن تجعل أحسن أحواله قائمًا على وجه من الوجوه ٤٠ (ب ٤٠٢/١ ) وقال السيرافي: « كان الأخفش يجيز رفع « قائم » وأجازه المبرد؛ كأن التقدير: إذا قلت: أحسن ما يكون، فقد قلت: أحسن أحواله، وأحسن أحواله هو عبد الله ويكون « قائمًا » خبرًا له، وعلى مذهب سيبويه إذا قلت: « أحسن ما يكون » فمعناه: أحسن أحواله وأحواله ليست إياه، وقائم هو عبد الله ولا يجوز أن يكون خبرًا لأحسن، وهذا اختيار الزجاج وهو الصحيح؛ لأنا لو قلنا: زيد أحسن أحواله قائم لم يجز؛ لأن قائمًا ليس من أفعاله ». هامش الكتاب لسيبويه ( ٤٠٢/١ ).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم ( ٣٥٠١ ) حديث: « ٤٨٢ »، والحديث رواية أبي هريرة في كتاب الافتتاح في سنن النسائي ( ٢٢٦/٢ ).

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان وهو يشرح قول ابن مالك: « ولا جملة اسمية بلا واو وفاقًا للكسائي »، يقول: « اختلف في وقوع الجملة الاسمية حالًا مصحوبة بالواو؛ فنقل عن سيبويه والأخفش أنه لا يجوز ذلك وأن الحال لا تسد مسد الخبر إلا إذا كانت اسمًا منصوبًا. وأجاز ذلك الكسائي والفراء، وقد ورد السماع بما منعه سيبويه. قال الشاعر:

عَهْدِي بِهَا الحِي الجَمِيعَ وفيهم عند التُّفُرُقِ ميسِرٌ ونِدامُ

وقال آخر: ( ... البيت الشاهد ) ». التذييل والتكميل لأبي حيان ( ٣٠٦/٣ )، وقال ناظر الجيش: « وقد ورد السماع بذلك. قال النبي ﷺ « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » ومنه قول الشاعر: ( ... البيت الشاهد ) وقول الآخر:

عَـهـدِي بـهـا الحي الجَمِـيـعَ وفيهـمُ عـنـد الـتَّـفَـرُقِ مـيـسِـرٌ ونِـدامُ » شرح التسهيل لناظر الجيش ( ٩٥٤/١ )، وينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٨٥/١، ٢٨٦ )، وشرح التسهيل للمرادي ( ٢٩٠/١ ).

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٨٥/١، ٢٨٦ ).

إلى هنا انتهى المجلد الأول

ويليه المجلد الثاني مبتدءًا به:

« شواهد كان وأخواتها »

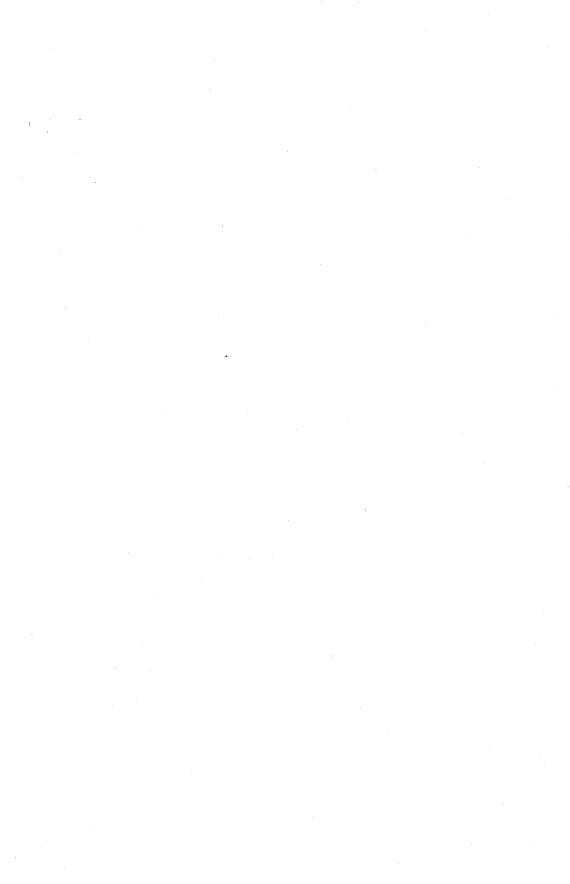

# المفاحد المفاحدة المفاحدة

ٱلمشهورة « شَرْح ٱلشَّوَاهِدِ ٱلكُبْرِي »

تَأْلِيْفُ بَدْرِالدِّينِ مَعْمُود بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى العينِي ﴿ لِلْعَالِمِ الْعَالِمِ الْعَالِمِينِ هُمُوسَى العينِي

يَعْقِق

أ. د. أَحْمَد مُحَمَّد تَوْفِيق السُّودَاني ٱلأُسَادَ ٱلْسَاعِد بِكُلِّيَّة ٱلدِّرَاسَانَ ٱلإِسْلَامِيَّة وَالعَرِيَّة بَيْنِ الشَّرْفَيِّةِ ، جَامِعَة ٱلأَنْفِر

أ.د.عَلى مُحَكَّمَد فَاخِر

ٱلأُستَاذ بِكُلِيَّةُ ٱللَّغَةِ ٱلعَيَّبَيَةِ بِالْمَصْوَرَةِ

جَامِعَة ٱلأَزْهَر

د ، عَبْداَلَعَ بِينِ مُحْكَمَّدَ فَاحِن ٱلأُسَّاذَالُسُّاعِد بِكُلِّيَّةِ اللَّهُ لِهَ المَّيَّةِ بَعَامِعَةِ المَلْكِ فَيْصَل بِسَسَّاد

المَجَلَّد الثَّانِي

كَلِّرُ لِلْكَتَّيِّ الْمِحْرِ للطباعة والنشر وَالتوزيْع والترجمَة بطاقة فهرسة

فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية

بدر الدين العيني ، محمود بن أحمد بن موسى ، . 1801 - 1771

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية ،

المشهور ، بشرح الشواهد الكبرى / تأليف بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني ؛ تحقيق على محمد

فاخر ، أحمد محمد توفيق السوداني ، عبد العزيز محمد فاخر - ط ١ - القاهرة : دار السلام للطباعة

والنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠١٠ .

٤ مج في ١ ؟ ٢٤ سم .

تىمك ١ ٩٣٣ ٣٤٢ ٧٧٩ ٨٧٨

١ - اللغة العربية - النحو. أ - فاخر ، على محمد ( محقق ).

ب - السوداني ، أحمد محمد توفيق ( محقق ).

ج - فاخر ، عبد العزيز محمد ( محقق ).

د - العنوان 110,1

كَافَةُ حُقُوقَ ٱلطَّبْعُ وَٱلنِّيثْرُ وَٱلدَّجَمَةُ مُحْفُوطَة لِلتَّاشِرُ

كادالسَّ لَاللَّمَا يَاعَهُ وَالنَّيْنُ وَالْتَّى لِهُ عُوَالَّيَّ

عَلَدُلْفًا دِرْمِحُوْدِ الْبِكَارُ

الطَّبَعَة الْأُولَىٰ

۱٤٣١ هـ - ۲۰۱۰ مر

للطباعة والنشروالتوزيع والترجمة

تأسست الدار عام ١٩٧٣م وحصلت على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة أعوام متتالية ١٩٩٩م ، ٢٠٠٠م ، ٢٠٠١م هي عشر الجائزة تتويئجا لعقد ثالث مضى في صناعة النشر

جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية الإدارة : القاهرة : ١٩ شارع عمر لطفي موازِ لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران

عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر هاتف: ۲۲۷۰ ۲۲۷۰ – ۲۷۷۱ (۲۰۲ +) فاکس: ۲۷۷۱ (۲۰۲ +)

المكتبة : فسرع الأزهسر : ١٢٠ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ٢٠٩٣٢٨٢٠ ( ٢٠٠ + ) المكتبة : فرع مدينة نصر : ١ شارع الحسن بن على متفرع من شارع على أمين امتداد شارع

مصطفى النحاس – مدينة نصر – هاتف : ٢٤٠٥٤٦٤٢ ( ٢٠٢ + ) المكتبة : فرع الإسكندرية : ١٢٧ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين

هـاتـف: ٥٩٣٢٠٥ فاكـس: ٥٩٣٢٠٥ ( ٢٠٣ + ) **بريىديًا** : القاهرة : ص.ب ١٦١ الغورية – الرمز البريدي ١١٦٣٩

البريسد الإلكتروني : info@dar-alsalam.com

موقعنا على الإنترنت : www.dar-alsalam.com



| ۰۷۷ . | شواهد كان وأخواتها                             |
|-------|------------------------------------------------|
| ۰۷۷ . | ( ليس ) لنفي الحال أو الاستقبال                |
| ٥,٨٠, | ما يعمل عمل كان بشرط                           |
| o     | تصرف ( کان )                                   |
| o     | تقدیم خبر ( ما دام ) و ( ما زال ) علی اسمها    |
|       | حكم تقديم معمول خبر ( بات ) على الاسم          |
|       | استعمال ( بات ) تامة                           |
|       | مجيء (كان) زائدة                               |
|       | حذف (كان) واسمها بعد إن ولو الشرطيتين          |
|       | حذف (کان) وحدها                                |
|       | حذف نون كان                                    |
|       | حذف النفي قبل أفعال الاستمرار                  |
|       | تقديم خبر ( ليس ) على اسمها                    |
|       | وقوع اسم ( کان ) ضمیر الشأن                    |
|       | شواهد ما ولا وإن المشبهات بليس                 |
|       | إبطال عمل ( ما ) النافية العاملة عمل ليس       |
|       | إعمال ( لا ) النافية عمل ليس السمالية عمل اليس |
|       | حکم دخول ( لات ) علی غیر الزمان                |
|       | عمال ( إن ) النافية عمل ليس                    |
|       | دخول الباء في الخبر المنفي وخبر إن             |

| אדר         | إعمال ما الحجازية عمل ليس                      |
|-------------|------------------------------------------------|
|             | إعمال ( لا ) النافية في المعرفة                |
| <b>٦٦</b> ٨ | إعمال ( لات ) في الزمان                        |
|             | شواهد أفعال المقاربة                           |
|             | مجيء خبر هذه الأفعال مفردًا وجملة اسمية        |
|             | مجيء الاسم ضميرًا                              |
|             | مجيء خبر ( عسى ) وأوشك مجردًا من أن            |
|             | تصرف ( أوشك ) ومجيء خبرها مقرونًا بأن المصدرية |
|             | مجيء خبر ( كرب ) مجردًا من أن                  |
| ٧١١ ١١٧     | مجيء خبر ( كاد ) مقرونًا بأن                   |
|             | مجيء خبر ( كرب ) مقرونًا بأن                   |
|             | تصرف ( کاد ) و ( کرب )                         |
|             | شواهد إن وأخواتها                              |
|             | كسر همزة ( إن ) وجوبًا                         |
|             | جواز الكسر والفتح في همزة ( إن )               |
|             | إفادة ( ليت ) التمني                           |
| VY•         | مجيء عسى بمعنى لعل واسمها ضميرًا               |
| /۲۰         | فتح همزة ( إن )                                |
|             | دخول لام الابتداء على خبر إن الواقع جملة اسمية |
| /٣٤         | دخول لام الابتداء على خبر ( إن ) و ( لكن )     |
| /٣٥         | دخول لام الابتداء على خبر ( زال ) وخبر المبتدأ |
| /٣A         | دخول لام الابتداء على خبر ( زال ) وخبر المبتدأ |
| 737         | حكم المعطوف على اسم ( إن ) قبل مجيء الخبر      |
|             | حكم المعطوف على اسم (إن) بعد مجيء الخبر        |

| ΥξΛ         | حكم المعطوف على محل اسم ( إن )                      |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| ٧٥٠         | حذف خبر ( إن ) لدلالة خبر المعطوف عليه              |
| V0Y         | تخفیف ( إن )                                        |
| ٧٥٣         | تخفیف ( أن ) والاسم ضمير مصرح به                    |
| V09         | إلغاء ( أن ) المخففة                                |
| V11         | تخفیف (کأن) واسمها مفرد                             |
| Y1Y         | تخفیف (کأن) وحذف اسمها                              |
| YY <b>T</b> | تقديم معمول خبر ( إن ) على الاسم                    |
| YY1         | مجيء خبر ( أن ) المخففة جملة فعلية فعلها مضارع      |
| YYY         | جواز فتح وكسر همزة ( إن ) بعد القول                 |
| YYA         | دخول ( ما ) الكافة على ( لكن )                      |
| YY9         | حكم المعطوف بعد خبر ( لكن )                         |
| ٧٨٠         | حكم المعطوف على اسم ( إن ) و ( ليت ) قبل مجيء الخبر |
| ٧٨٤         | شواهد « لا » التي لنفي الجنس                        |
| <b>ΥΛξ</b>  | عملها زائدة                                         |
| ٧٨٦         | دخولها على المعرفة                                  |
| Υλλ         | ما يجوز في اسمها الواقع جمع مؤنث سالمًا             |
| V91         | بناء اسم لا المفرد                                  |
| V90         | تكرار ( لا ) وإعمالها عمل ليس                       |
| V9V         | العطف على محل ( لا ) مع اسمها                       |
| ۸٠١         | تكرار ( لا ) وإلغاء الأولى وإعمال الثانية           |
|             | دخول همزة الاستفهام على ( لا ) النافية للجنس        |
|             | عدم حذف خبر ( لا ) النافية إلا إذا دل دليل          |

| شواهد ظن وأخواتها                                |          | ۸۲۲ |
|--------------------------------------------------|----------|-----|
| أفعال اليقين تنصب مفعولين                        |          | ٨٢٢ |
| أفعال الرجحان تنصب مفعولين                       | ·        | ٥٤٨ |
| مجيء الظن بمعنى اليقين                           | l        | ٨٤٩ |
| أفعال التصيير تنصب مفعولين                       |          | ٨٥٢ |
| إلغاء هذه الأفعال عند تأخرها أو توسطها           | <b>\</b> | ٨٥٨ |
| التعليق بلام القسم                               |          | ۸٦٠ |
| حكم المعطوف على الجملة المعلقة                   | v        | ۸٦٣ |
| إلغاء هذه الأفعال مع تقدمها                      |          | ለገገ |
| حذف المفعولين اختصارًا                           |          | ለግዓ |
| حذف المفعول الثاني اختصارًا                      |          | ۸٧٠ |
| تعلیق ( نسیی ) حملًا علی ( علم )                 |          | ۸۷۷ |
| إجراء القول مجرى الظن                            |          | ۸۸۳ |
|                                                  |          | ۸۹۸ |
| نبأ وأخواتها تنصب ثلاثة مفاعيل <u> </u>          |          | ۸۹۸ |
| جواز الإلغاء والتعليق في ( أرى ونبأ )            |          | 9.7 |
| .برور برعدو وبعدين في را رق وب )<br>شواهد الفاعل |          | 9.9 |
| تقديم الفاعل على الفعل                           |          | 9.9 |
| حذف الفاعل لدليل                                 |          |     |
|                                                  |          | 917 |
| حذف الفعل                                        |          |     |
| إسناد الضمير إلى الفعل والفاعل اسمًا ظاهرًا      |          |     |
| تذكير الفعل والفاعل مؤنث                         |          |     |
| الفصل بين الفعل والفاعل بإلا                     |          |     |
| جواز تقديم المفعول المحصور بإلا على الفاعل       | ٠١       | 921 |

| 040   | فهرس محتويات المجلد الثاني           |
|-------|--------------------------------------|
| 9 2 7 | تقديم المفعول على الفاعل جوازًا      |
| 977   | شواهد نائب الفاعل                    |
|       | مجيء نائب الفاعل ضمير المصدر         |
| 977   | نيابة غير المفعول به مع وجوده        |
| 940   | بناء الفعل الأجوف للمجهول            |
| 9 7 9 | شواهد اشتغال العامل عن المعمول       |
| 916   | اختيار النصب في الاسم المشغول عنه    |
| 444   | شواهد تعدي الفعل ولزومه              |
| 9.8.8 | حذف الجار وإبقاء عمله                |
| የለዓ   | حذف الجار ونصب مجروره توسعًا         |
| 997   | حذف الجار قياسًا مع ( أنّ ) ( وأنْ ) |







## الشاهد الثامن والثمانون بعد المائة (۲۰۱)

وَلَيْسَ يَكُونُ الدُّهْرَ مَا دَامَ يَذْبُلُ مُمْ فَمَا مِثْلُهُ فِيهِمْ وَلَا كَانَ قَبْلَهُ

أقول: قائله هو حسان بن ثابت الأنصاري ، وهو من قصيدة يمدح بها حسان الزبير ابن العوام – رضى الله تعالى عنه – وأولها قوله:

حَوَارِيُّهُ وَالْقَوْلُ بِالفِعْلِ يُعْدَلُ

يُوَالِي وَلِيّ الحَقّ والْحَقُّ أَعْدَلُ

يَصُولُ إِذَا مَا كَانَ يَوْمٌ محجّل

ومِنْ أَسَدِ في بَيْتِهَا لَمُؤْلُلُ

ومِنْ نُصْرَةِ الإسْلاَم مَجْدٌ مُؤَثَّلُ

عَن المُصْطَفَى واللَّهُ يُعْطِى وَيَجْزِلُ

بأبْيَضَ سَبَّاق إِلَى المَوْتِ يُرْقِلُ

...... إلى آخـره

١ - أَقَامَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ وهَدْيِهِ

٢ - أقَامَ عَلَى مِنْهَاجِهِ وَطَرِيقِهِ

٣ - هُوَ الفَارِسُ المَشْهُورُ والبَطَلُ الذِي

٤ - وإنّ المرَأُ كَانتُ صَفِيَّةُ أُمُّهُ

ه - لهُ مِنْ رَسُولِ اللَّه قُرْبَى قَريبةٍ ٦ - فَكَمْ كُرْبَة ذَبُّ الزّبَيْرُ بسَيفِهِ

٧ - إِذَا كَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا الْحَرْبُ حَشَّهَا

۸- فما مثله.....۸

وهي من الطويل.

١ – قوله: « حواريه » أي: حواري النبي ﷺ وأراد به: الزبير بن العوام [ ﴿ وَإِنَّ

(١) ابن الناظم (١٥).

(٢) البيت من بحر الطويل من قصيدة لحسان بن ثابت يمدح بها الزبير بن العوام، وكان الزبير قد مر بحسان وهو في مسجد رسول الله ﷺ ينشد والحاضرون غير مقبلين عليه، فقال لهم الزبير: ما لكم لا تستمعون، والله لطالما أصغى إليه صاحب هذا القبر، وانظر القصيدة في ديوان حسان بن ثابت ( دار المعارف د. سيد حنفي )، ( ٢٩٤ )، وفي ديوان حسان بشرح البرقوقي ( ٣٩٣ )، وانظر البيت في الجني الداني ( ٤٩٩ )، والدرر ( ٧٦/١ ).

النبي ﷺ قال: « إن لكل نبي حواريًّا وحواريٌّ الزبير بن العوام » ] (١)، رويناه عن طريق الترمذي عن زرعة (٢) عن علي بن أبي طالب ﷺ.

وفي رواية: « الزبير ابن عمتي وحواريي من أمتي »؛ أي: خاصتي من أصحابي وناصري، ومنه الحواريون أصحاب المسيح التَّكِيلاً أي: خلصاؤه وأنصاره، وأصله من التحوير وهو التبييض، قيل: إنهم كانوا قصَّارِينَ يحوّرون الثياب؛ أي: يبيضونها، ومنه: الخَبرُ الحواريّ: الذي نُخِل مرة بعد مرة، قال الأزهري: الحواريون خلصان الأنبياء عَلَيْتِكِيلاً، وتأويله: الذين أَخْلَصُوا وَنُقُوا من كل عيب.

قوله: « والبطل »: الشجاع « الذي يصول » أي: يحمل، قوله: « يوم محجل » أراد به: يوم الحرب المشهور بين الناس، وارتفاع « يوم » على أنه فاعل كان، وهي تامة.

قوله: « مجد مؤثل » المجد: الكرم، ومؤثل: من التأثيل وهو التأصيل.

٦ - قوله: « يُجْزِل »: من أجزل إذا أعطى عطاء كثيرًا، قوله: « حَشَّها »: من حشّ الحرب إذا أسعرها وهيجها تشبيهًا بإِسْعَارِ النار، ومنه يقال للرجل الشجاع نِعْمَ مُحُشيُّ الكتيبة، قوله: « بأييض » أي: بسيف أبيض.

٧ - قوله: « يُرْقِلُ » من الإرقَال، وهو نوع من الخبب، أراد أنه يسبق الناس إلى الحرب وهو يجري.

قوله: « فما مثله فيهم » أي: فمَا مثل الزبير فيهم أي بينهم، ولا كان مثله، قبله؛ أي وليس يكون مثله – أيضًا – في المستقبل طول الدهر، و « [ ما دام ] (<sup>٤)</sup> يذبل » بفتح الياء آخر الحروف وسكون الذال المعجمة وضم الباء الموحدة وفي آخره لام؛ وهو اسم لجبل معروف، قال يعقوب: يقال له: يذبل الجوع؛ لأنه مُجدَبِّ دائمًا (°).

#### الإعراب:

قوله: « فما » ما للنفي بمعنى ليس، و « مثله » بالرفع اسمه، وخبره قوله: « فيهم » أي: ليس

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد أبو زرعة - الرازي، من حفاظ الحديث، جالس ابن حنبل (ت ٢٦٤هـ)، الأعلام ( ١٩٤/٤)، وقد يكون هو عبد الرحمن بن عمرو أبو زرعة الدمشقي، من أئمة زمانه في الحديث، ألف مسائل في الحديث والفقه (ت ٢٨٠هـ)، الأعلام (٣٢٠/٣).

<sup>(</sup>٣) هي صفية بنت عبد المطلب بن هاشم، أسلمت قبل الهجرة وهاجرت إلى المدينة، وهي شاعرة، توفيت بالمدينة ( ٢٠هـ )، الأعلام ( ٢٠٦/٣ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٥) اللسان مادة: « ذبل ».

مثله كائنًا فيهم، قوله: « ولا كان قبله »: جملة منفية عطف على الجملة المنفية التي قبلها، وكان هنا تامة بمعنى وجد (١)، أي: ولا وجد مثله قبله، وقبله نصب على الظرف.

قوله: « وليس يكون »: جملة منفية أيضًا عطف على ما قبلها، واسم ليس ضمير الشأن، قوله: « يكون »: خبره وهي تامة بمعنى يوجد، و « الدهر »: منصوب على الظرفية، والتقدير: ليس الشأن يوجد مثله في الدهر، قوله: « ما دام يذبل » يعني مدة دوام يذبل، ويذبل مرفوع لأنه فاعل دام.

#### الاستشهاد فيه:

على أن ليس نفت المستقبل، وإنما وضعها لنفي الحال، ولكن تنفي المستقبل أيضًا عند قيام القرينة كما في البيت المذكور، ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيَسَ مَصَرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ [هود: ٨]، ﴿ لَيْسَ لَمُمُّ طَعَامُ إِلَا مِن ضَرِيعٍ ﴾ [الغاشية: ٦]، وهذا الباب فيه اختلاف: فقال الجزولي (١): هي للنفي مطلقًا (١)، وقال الجمهور: هي لنفي الحال (٤)، وقال الزمخشري في المفصل: فلا تقول: ليس زيد قائمًا غدًا (٥).

وقال الشلوبين <sup>(۱)</sup>، وتبعه الناظم وابنه <sup>(۷)</sup> – وهو الصواب: إذا لم يكن للخبر زمن مخصوص تُقيدُ نفيها به، تُقيدُ نفيها بالحال كما يحمل عليه الإيجاب المطلق وإن كان له زمن مخصوص تفيد نفيها به، فمما نفت به الماضي قولهم: ليس خلق الله مثله <sup>(۸)</sup>، وعلى ذلك أجاز سيبويه: ما زيد ضربته بالرفع؛ على أن تكون ما حجازية، ولو لم يصح لليس نفي الماضي لم يجز ذلك في ما المحمولة

<sup>(</sup>۱) قال الزمخشري: « وكان على أربعة أوجه ناقصة كما ذكر وتمامه بمعنى وقع ووجد.. » شرح ابن يعيش ( ۹۷/۷ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ۳٤۲/۱ )، والارتشاف ( ۷٦/۲ ).

<sup>(</sup>۲) هو عيسى بن عبد العزيز الجزولي أبو موسى، ألف: الأمالي وشرح أصول ابن السراج والجزولية ( ت ٣٠٧هـ )، الأعلام ( ١٠٤/٥ ).

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك: « وقد تنبه أبو موسى الجزولي إلى ذلك فقال في كتابه المسمى بالقانون: وليس لانتفاء الصفة عن الموصوف مطلقًا »، شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٠/١ ).

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك: « زعم قوم من النحويين أن ( ليس وما ) لنفي ما في الحال »، شرح التسهيل ( ٣٨٠/١ ).

<sup>(</sup>٥) المفصل ( ٢٦٨ )، وشرح ابن يعيش ( ١١١/٧ )، وينظر ارتشاف الضرب ( ٧٩/٢ ).

<sup>(</sup>٦) هو عمر بن محمد بن عمر أبو علي، ألف شرح المقدمة الجزولية والتعليق على كتاب سيبويه وغيرهما، ينظر الأعلام ( ٦٢/٥ ).

<sup>(</sup>٧) ينظر نفي ليس للحال ما لم تقيد بزمان المقدمة الجزولية لأي موسى ( ١٠٤)، وشرح المقدمة الجزولية لأبي علي السلوبين ( ٧٧٢) ( تركي العتيبي )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٠/١)، وشرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ( ٥١). وشرح ألفية ابن مالك لابن الناظم ( ٥١) قال أبو حيان: « وذهب الأستاذ أبو علي إلى أنها لنفي الحال في الجملة غير المقيدة بزمان، والمقيدة بزمان تنفيه على حسب القيد، وهو الصحيح » الارتشاف ( ٧٧٩/٢)، شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٠/١):

عليها، ومما نفت به المستقبل الآيتان المذكورتان والبيت المذكور (١). الشاهد التاسع والثمانون بعد المائة (٣٠٢)

المَّامِ الْقَطْرُ اللَّا مُنْهَلًّا بِجَرْعَاثِكِ الْقَطْرُ اللَّا مُنْهَلًّا بِجَرْعَاثِكِ الْقَطْرُ اللَّا مُنْهَلًّا بِجَرْعَاثِكِ الْقَطْرُ

أقول: قائله هو ذو الرمة غيلان بن عقبة، وصدره:

١ - ألا يَا اسْلَمِي يَا ذَارَ مَيَّ عَلَى البِلَى

(٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

وهو من قصيدة رائية، وهي من الطويل، والبيت المذكور هو أولها وبعده:

١ - قوله: « البلى » بكسر الباء [ الموحدة من بلي الثوب يبلى، من باب علم يعلم، بلًى مصدره بكسر الباء ] (٤) من غير مد، فإن فتحت الباء مددته (٥)، قوله: « منهلًا » بضم الميم وسكون النون وتشديد اللام؛ من الانهلال، وهو انسكاب الماء وانصبابه، ويقال: الانهلال: شدة الصب، وأما المنهل - بفتح الميم وتخفيف اللام فهو المورد، وهو عين الماء، ترده الإبل في المراعي.

(٥) في ( ب ): شددته.

<sup>(</sup>۱) قال ابن مالك و قال أبو علي الشلويين: قال أبو موسى: ذلك وإن كان الأشهر عند النحويين أن ليس إنما هي لانتفاء الصفة عن الموصوف في الحال؛ لأن سيبويه حكى: ليس خلق الله مثله، وأجاز: ما زيد ضربته، على أن يكون ما حجازية... فقلت: قد ورد استقبال المنفي بليس في القرآن العزيز وأشعار العرب كثيرًا، وكذا ورد استقبال المنفي بما؛ فمن استقبال المنفي بليس قوله تعالى: ﴿ أَلَا يَوْمَ يَأْلِيهِمْ لَيْسَ مَصَرُوفًا عَنْهُمْ ﴾ وقوله: ﴿ وَلَسْتُم يَاخِذِيهِ إِلَا آن تُشْمِعُوا فِيدٌ ﴾ وقوله تعالى: ﴿ لَيْسَ هُمُ طَعَامٌ إِلَا مِن صَرِيعٍ ﴾ ومثله قول حسان..... »، شرح التسهيل لابن مالك ( ١/٣٨٠) (٢) ابن الناظم ( ١٥)، توضيح المقاصد ( ١/٩٦ )، أوضح المسالك ( ١/٣٥) )، شرح ابن عقيل ( ٢٦٦١) (٣) البيت من بحر الطويل، مطلع قصيدة طويلة لذي الرمة يهجو فيها بني امرئ القيس بن زيد مناة، وقد بدأها بالغزل والبكاء على الأطلال، وانظر بيت الشاهد في الإنصاف ( ١/٠٠١ )، وتخليص الشواهد ( ٢٣١ )، والخصائص ( ٢٧٨/٢ )، والمرر ( ٢٤/٤ )، والتصريح ( ١/٥١٨ )، وشرح شواهد المغني ( ٢١٧)، واللامات ( ٣٧)، والمغني ( ٢٧٨/٢ )، والقصيدة في الديوان بتحقيق د. عبد القدوس ( ١٥٥٥) ).

قوله: « بجرعائك » الجرعاء: رملة مستوية لا تنبت شيئًا، و « القطر »: المطر، والقطر أيضًا جمع قطرة، وقد قطر الماء وغيره يقطر قطرًا وقطرته أنا يتعدى ولا يتعدى، وقد عيب عليه في عجز هذا البيت؛ لأنه أراد أن يدعو لها فدعا عليها بالخراب وَقُدِّمَ عليه بيتُ طَرَفَةَ (١):

# فَسَقَى دِيَارَك غَيْرَ مُفْسِدِهَا صَوْبُ الرّبيعِ وَدِيمَةٌ تَهْمِي

وأجيب بأنه قدّم الاحتراس بقوله: اسلمي، وأجاب ابن عصفور عن هذا وقال (٢): إن ما زال يقتضي ملازمة الصفة للموصوف مذ كان قابلًا لها على حسب ما قبلها، وذلك أنَّهُ عَهِدَ دَارَ مَيَّةَ في خصب لشقيا المطر لها في أوقات الحاجة إلى ذلك، فدعا لها بأن لا تزال على ما عهدها عليه من انهلال القطر بجرعائها وقت الحاجة إليه.

٢ - قوله: « ذوى » بالذال المعجمة، معناه: جف وفيه بعض الرطوبة، يقال: ذوى يذوي ذويًا، قوله: « والتوى » أي: صار لَوِيًّا يَابِسًا، واللوى: ما جفّ من البقل، قوله: « في ملاءته » أي: في، يياضه، وذكر في شرح ديوان ذي الرمة وقال: ملاءته: بياض الصبح (٣).

٣ - و « البهمى » بضم الباء الموحدة؛ نبت يشبه السنبل، وقال أبو عمرو: وأراد بـ « نافض »
 ريح الصيف، وشبه شوك البُهْمَى إذا وقعت عليه فابيض بنواصي خيل شقر.

٤ - قوله: « في مكرع الحي » المكرع: الموضع الذي تكرع فيه الإبل من ماء المطر تدخل فيه، يقال: كرع فيه إذا دخل فيه، وشرب منه ثم قل وذهب حتى كاد القطا تخوضه بأرجلها، و « اللوى » بكسر اللام؛ موضع.

قوله: « نِطَافًا » بكسر النون وفي آخره فاء؛ وهو الماء، واحده نطفة وهي البقية من الماء، ويقال للماء المستنقع في مكان: نطاف ونطفة، قوله: « مطروقة » أي: قد طرقتها الإبل واصفرت؛ لأن الأمطار قد ذهبت.

٥ – قوله: « نوء الثريا » النوء: سقوط النجم، يقال: ناء النجم إذا سقط، والثريا: كوكب من العقرب، قوله: « هواد من الجوزاء » وهي نجوم تطلع قبل الجوزاء، واحدها هاد، قوله: « أخْلَفَتْ » أي: جاءت بعدها، يقال: أخلفت [ فلانًا ] (٤) أي: جئت بعده، قوله: « انغمس » أي: غاب،

فسقى بلادك غيير مفسدها صوب الغمام وديمة تهمي

<sup>(</sup>١) اليت من الكامل في ديوانه ( ٧٩ ) ( بشرح مهدي محمد ناصر ) وروايته في الديوان:

<sup>(</sup>٢) ينظر المقرب ومعه مثل المقرب ( ١٤٤ ) ط. دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٣) ينظر ديوان ذي الرمة بشرح أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي صاحب رواية أبي العباس ثعلب ( ٦٢/١ ٥)، تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

و « الغَفْرُ » بفتح الغين المعجمة وسكون الفاء؛ وهو من منازل القمر.

7 - قوله: ( أمهات القرد ) أراد به جمع أم القُردان، وهي النقرة التي في أصل فرسن البعير من يده ورجله وهي يليها الوظيف، و ( الفرسن ): ما أصاب الأرض منه وهو ما دون الرسغ إلى الأرض، ( واللدغ ) النزغ وهو كالطعن، واللدغ أيضًا لدع العقرب، و ( السفا ) بالفاء مقصور ؟ شوك البهمي، والسفا: التراب أيضًا، والسفاة أخص منه. قوله: ( أحْصَد ) أي: دنا حصاده: ( والقُرْيَان ) بضم القاف وسكون الراء ؟ جمع قَريّ على وزن فعيل، وهو مجرى الماء في الروض، ويجمع على أقْرِيَة أيضًا، و ( النضر ) بفتح النون وسكون الضاد المعجمة ؟ بمعنى الناضر .

٧ - قوله: « بنتر » أي: جلد وهو جمع بشرة، قوله: « رخيم الحواشي » أي: لَيُّنُ نَوَاحي الكلام، والرخيم - بالخاء المعجمة هو اللين الناعم، « والهراء » بضم الهاء؛ الكلام الكثير الذي ليس له معنى، « والنَّرْرُ » بفتح النون؛ القليل [ ويروى ] (١)، « ولا هَذْر » بالذال المعجمة؛ وهو الكثير.

۸ - قوله: [ « وعینان » إلى آخره معناه ] (۱): كونا فعولین فكانتا كذلك، فحذف الخبر الثاني، ویروی: فعولین.

## الإعراب:

قوله: ( ألا ): كلمة تنبيه تدل على تحقق ما بعدها، قوله: ( يا اسلمى ) بدرج الهمزة للوزن ويا: حرف نداء، والمنادى محذوف تقديره: يا دار مَيَّةُ اسلمي، يعني: حَتَّىْ تَحِين، [ قوله ] (٣): ( يا دار مي ) يا: حرف نداء، ودارمي: كلام إضافي منادى منصوب، ومي: مرخم: أصله: مية، وتقدير الكلام: ألا يا دار مي احيي واسلمي، وقولي يا دار مَيِّ استمريت على البِلَى؛ يعني قد بَليت وَتَغَيَّرْتِ.

وقال بعضهم: التقدير: ألا يا هذه سلمك الله على أنك قد بَلِيْتِ، فحذف المنادى، ولا يحسن تقدير يا هنا للتنبيه لدخول ألا عليها (<sup>1</sup>)، قوله: « ولا زال » كلمة زال: فعل من الأفعال الناقصة تقتضي اسمًا مرفوعًا وخبرًا منصوبًا، وقوله: « القطر »: اسمه وقوله: « منهلًا »: خبره، و « بجرعائك »: يتعلق به، أي: ولا زال القطر، أي: المطر منهلًا بجرعائك، والكاف خطاب لميًة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢،٣) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٦١٩ ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولا زال » حيث عمل زال الرفع والنصب لوجود شرطه وهو تقدم النفي عليه، وقد علم أن نوعًا من الأفعال الناقصة لا يعمل إلا بشرط تقدم نفي أو شبهه، وهو أربعة أفعال وهي: زال وبرح وفتئ وانفك (١)، وقال البعلي (٢) في شرح الجرجانية: القسم الثاني من الأفعال الناقصة يعمل إذا صحب نفيًا موجودًا أو مقدرًا أو نهيًا أو دعاءً، وذلك أربعة أفعال: زال وبرح وفتئ وانفك، ثم قال: وأما الدعاء فكقول الشاعر:

ألا يا اسلمي..... إلى آخره (٣) الشاهد التسعون بعد المائة (٤٠٠)

الله أَبْرَحُ قَاعِدًا وَلَوْ قَطَّعُوا رَأْسِي لَدَيْكِ وَأَوْصَالِي كَوْ فَعُلْتُ كَيْكِ وَأَوْصَالِي

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي.

وهو من قصيدة طويلة من الطويل أولها هو قوله:

أَلَا عِمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الطَّلَلُ البَالِي وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ فِي العُصُرِ الحَالِي وقد سقناها بكاملها في شواهد الموصول (١).

قوله: « فقلت يمين الله » ويروى: فقلت لها تالله [ أبرح قاعدًا ] (٧)، وهكذا أنشده الزمخشري في كتابه (٨)، والمعنى: فقلت للمحبوبة: لا أفارقك، والله ولو قطعوا رأسي،

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: « باب الأفعال الرافعة الاسم والناصبة الخبر، فبلا شرط: كان وأضحى وأصبح وأمسى وظل وبات وليس وصار، وصلة لما الظرفية: دام، ومنفية بثابت النفي مذكور غالبًا، متصل لفظًا أو تقديرًا، أو مطلوبة النفي: زال ماضي يزال وانفك وبرح وفتئ... » التسهيل ( ٥٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٣٣/١ )، وشرح المفصل لابن يعيش ( ١٠٦/٧ ) وما بعدها، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٢٩٦/١ ).

<sup>(</sup>٢) هو شمس الدين محمد بن أبي الفتح المتوفى سنة ( ٧٠٩هـ ) بالقاهرة وقد ألف شرمحًا للألفية وشرمًا للجرجانية، وهي كتاب الجمل للجرجاني سماه الفاخر، ينظر بغية الوعاة ( ٢٠٧/ ) والضوء الكاشف ( ٢٠١ - ٢٧٠ ).

<sup>(</sup>٣) الفاخر في شرح جمل عبد القاهر ( ٢٤٠/١ ) تحقيق. ممدُوح محمدُ خسارةً، ط أولى ( ٢٠٠٢م ) الكويت.

<sup>(</sup>٤) أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٣٢/١ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة مشهورة لامرئ القيس، ديوانه ( ١٤١ ) دار صادر، وقد سبق شرحها الشاهد رقم ( ١١٠/٧ )، والمقتضب ( ٣٦٢/٢ )، الشاهد رقم ( ١١٠/٧ )، والمقتضب ( ٣٦٢/٢ )، والمغني ( ٣٣٧ )، والخصائص ( ٢٨٤/٢ )، والدر ( ٢١٢/٤ )، الحزانة ( ٢٣٨/٩ )، والهمع ( ٣٨/٢ ).

<sup>(</sup>٦) الشاهد رقم ( ١٠٥ ). (٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٨) قال الزمخشري في باب الأفعال الناقصة: « وتجيء محذوفًا منها حرف النـفي؛ قـالت امرأة سالم بن قحفان: =

« وأوصالي » أي: مفاصلي، وهو جمع وصل الأعضاء.

### الإعراب:

قوله: « فقلت »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « يمين الله »: مبتدأ، وخبره محذوف، والتقدير: عليَّ يمين الله، والجملة مقول القول، وقوله: « أبرح » أصله: لا أبرح، وفيه أنا مستتر اسمه، وخبره قوله: « قاعدًا »، قوله: « ولو قطعوا »: فعل وفاعل، « ورأسي »: كلام إضافي مفعوله، قوله: « لديك »: نصب على الظرف.

قوله: « **وأوصالي »:** عطف على رأسي، [ فإن قلت: أين جواب « لو »؟ قلت: محذوف دل عليه الكلام الأول، والتقدير: ولو قطعوا رأسي ] <sup>(۱)</sup> لا أبرح قاعدًا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أبرح » حيث حذف منه حرف النفي؛ إذ أصله: لا أبرح كما ذكرناه (۲). الشاهد الحادي والتسعون بعد المائة (۲،۱)

| , ta   | خَ لَالً | فَنِسْيَانُهُ | ر " ، | લા          | ذاذ | 155 | Ý:  | . 2 5   | صاح | 191 |
|--------|----------|---------------|-------|-------------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|
| نسبِت. |          |               | 7     | <del></del> | ۳,۰ | کرن | • , | <b></b> | حر  | ظهع |

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من الخفيف وفيه الخبن.

والمعنى: يا صاحب اجتهد واستعد للموت، ولا تنس ذكره؛ فإن نسيانه ضلال ظاهر.

### الإعراب:

| ، محذوف تقديره: يا صاحب، قوله: « شمر »: | قوله: « صاح »: منادی مرخم، وحرف الندا: |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|                                         | تنزال حبال مبرمات أعدها                |
|                                         | وقال امرؤ القيس:                       |

فقلت لها والله أبرح قاعدًا

المفصل ( ۲٦٨ ) ط. دار الجيل، وشرح ابن يعيش ( ٢٦٨ ).

(١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) ينظر الشاهد رقم ( ١٨٩ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٥١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٢٣٤/١ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ١١١/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الخفيف لقائل مجهول وهو بلا نسبة في الدرر ( ٢٤/٢ )، والتصريح ( ١٨٥/١ )، وشرح عمدة الحافظ ( ١٩٩ )، وشرح الأشموني ( ٢٢٨/١ )، والهمع ( ١١١/١ ).

جملة من الفعل والفاعل، وهو أنت المستكن فيه، وهو أمر من التشمير، قوله: « ولا تزل »: نهي من زال يزال، واسمه مستكن فيه، وخبره قوله: « ذاكر الموت »، قوله: « فنسيانه »: مبتدأ، و « ضلال »: خبره، و « مبين »: صفته، والفاء للتعليل.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولا تزل » فإنه أجرى فيه « زال » مجرى كان لتقدم شبه النفي وهو النهي، وقد عُلِمَ أن زال وأخواتها لا تفارق أداة النفي في حال نقصانها إما ملفوظًا بها وإما مقدرة (١). الشاهد الثانى والتسعون بعد المائة (٣٠٢)

# الله عَلَيْكَ اللهُ عَلِيكُ اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّ

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من الطويل.

قوله: « ببذل » البذل – بالباء الموحدة والذال المعجمة وهو العطاء، قوله: « سَاد »: من السيادة، قوله: « إياه » الضمير فيه يرجع إلى الفتى، وكذا في قوله: « في قومه » لأنه وإن كان متأخرًا لفظًا فهو متقدم رتبة، ونظيره قوله تعالى: ﴿ فَأَوَّجَسَ فِي نَقْيهِ عَنِفَةٌ مُّوسَىٰ ﴾ [ طه: ٦٧]، وقد تكلف بعضهم فقال: الضمير في قوله: « إياه » يرجع إلى ما ذكر من البذل والحلم.

والمعنى: إن الرجل يسود قومه ببذل المال والحلم، وهو يسير عليك إذا أردت أن تكون مثله. الإعراب:

قوله: « ببذل » جار ومجرور يتعلق بقوله: « ساد »، وقوله: « وحلم »: عطف عليه، قوله: « ساد » فعل ماض، و « الفتى » فاعله، و « في قومه »: يتعلق [ بقوله ] (<sup>1)</sup> ساد، قوله: « وكونك »: مصدر مضاف إلى فاعله مرفوع بالابتداء، وخبره قوله: « يسير » وقوله: « إياه » خبر الكون، والكاف مرفوعة المحل لأنها اسم الكون، وجاء الخبر هنا منفصلًا؛ لأنه في الأصل خبر المبتدأ مع أن

<sup>(</sup>١) قال الزمخشري: « والتي في أوائلها الحرف النافي في معنى واحد وهو استمرار الفعل بفاعله في زمانه... وتجيء محذوفًا منها حرف النفي.. ، المفصل ( ٢٦٧ ) ط. دار الجيل بيروت، وشرح ابن يعيش ( ١٠٧/٧ ) وما بعدها. (٢) ابن الناظم ( ٢٥ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٣٠٣/١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٢٣٩/١ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ٢٧٠/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل لقائل مجهول وهو في تخليص الشواهد (٢٣٣)، والدرر (٢١١٥)، والتصريح (١٨٧/١)، والمعجم المفصل في شرح شواهد النحو الشعرية (٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

| ه بكونه اسمًا، فاجتمع هنا ما افترق في قوله (١): | العامل ضعيف عن أن يتصل به مضمران، وضعف |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                 | لئن كان إياه لقد حال بعدنا             |

وفي قولك: عجبت من ضربك إياه، ولو وصل لكان ذلك أضعف منه في قوله (۲):

...... ومنعكها بشيء يستطاع (٣)

وفي البيت رد على من زعم أن الكون مصدر لكان التامة، وأن المنصوب في نحو: عجبت من كونه فاضلًا، حال لا خبر (٤)؛ إذ لا يمكن دعوى الحالية في الضمير، نعم قد يجوز على أن يكون الأصل: وكونك مثله، ثم أقيم الضمير مقام مثل فتكون حاليته على سبيل النيابة؛ كما أجاز الخليل: مررت بزيد زهيرًا، على الحالية، وبرجل زهير على نعت النكرة، وكما قال جماعة في: قَضِيَّةُ وَلاَ أَبًا حَسَنِ لَهَا، وقوله (٥):

## لا هيشم الليلة للمطي ......

إن العَلَمَ وقع اسمًا لِلَا باقيًا على عَلَمِيَّتهِ، لكونه على إضمار مثل (٦)، وعلى ذلك خرَّج ابن الحاجب قوله: فإذا هو إياها، وقال: الأصل: فإذا هو موجود مثلها (٧)، وقد قال بعضهم:

(١) البيت من الطويل من قصيدة لعمر بن أبي ربيعة ( أمن آل نعم ) ديوان عمر ( ١٢٠ ) ط. دار صادر.

(٢) هذا عجز بيت من الوافر وهو لرجل من تميم، وقيل للقحيف العجلي وصدره:

فلا تطمع أبيت اللعن فيها .....

وشاهده هنا على جواز الوصل فيما اجتمع ضميران أولهما أعرف.

والبيت في شرح التسهيل لابن مالك ( ١٥٣/١)، والمغني ( ١٦١)، وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ٣٣٨). (٣) قال السيوطي: « واستشهد به النحاة على جواز الوصل فيما اجتمع ضميران أولهما أعرف ومجرور، إن كان الفصل فيه أرجح. و « بشيء » يتعلق بما قبله أو بما بعده، وعليهما فالمعنى: بشيء ما يستطاع خبرًا وبشيء خبر ويستطاع صفة والباء زائدة » شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٣٣٩).

- (٤) قال الدماميني بعد أن ذكر البيت: « وفيه رد على من قال: المنصوب بعد الكون حال ». تعليق الفرائد ( ١٧٣/٣ ). (٥) الرح: أنه در مربع ما من مرال قائل مربع في الكتاب ( ٢/٣ ٣٥ ٪ ). أمال ابر النجري ( ٢٥ ٣٦ ٪ ).
- (°) الرجز أنشده سيبويه ولم ينسبه إلى قائله، ويوجد في الكتاب ( ٢٩٦/٢ )، وأمالي ابن الشجري ( ٣٦٠/١ ) وابن يعيش ( ١٠٢/٢، ١٠٣ ) قال سيبويه: « واعلم أن المعارف لا تجري مجرى النكرة في هذا الباب؛ لأن « لا » لا تعمل في معرفة أبدًا، فأما قول الشاعر:

#### ٧ هيثم الليلة للمطي .....

فإنه جعله نكرة كأنه قال: لا هيثم من الهيثمين، ومثل ذلك: لا بصرة لكم... وتقول: قضية ولا أبا حسن، تجعله نكرة قلت: كيف يكون هنا وإنما أراد عليًا ﷺ فقال: لا يجوز أن تعمل ( لا ) في معرفة وإنما لها نكرة... »، ينظر ْإلكتاب لسيبويه ( ٢٩٦/٢، ٢٩٧ )، وأمالى ابن الشجري ( ٣٦٥/١، ٣٦٦ ).

- (٦) ينظر الكتاب لسيبويه ( ٢٩٦/٢ )، وابن الشجري ( ٣٦٥/١ ).
- (٧) ينظر كتاب الأمالي لابن الحاجب ( ٢/ ٨٧٥ )، ( المسألة الزنبورية )، تحقيق د. فخر قدارة.

شواهد كان وأخواتها \_\_\_\_\_\_ شواهد كان وأخواتها \_\_\_\_\_

ويحتمل أن يكون « إياه » مفعول فعل مقدر حذف فانفصل، والتقدير: وكونُكَ تَفْعَلُه (١)، وقوله: « عليك » يَتَعَلَّقُ بيسير.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وكونك إياه »؛ حيث أعمل فيه مصدر كان كعمل كان، وفيه دلالة أيضًا على أن الأفعال الناقصة لها مصدر كغيرها من الأفعال (٢).

## الشاهد الثالث والتسعون بعد المائة (٢٠١٠)

المُن عُنْ يُبْدِي الْبَشَاشَةَ كَاثِنًا أَخَاكَ إِذَا لَمْ تُلْفِهِ لَكَ مُنْجِدَا الْمَاكُ الْمُنْجِدَا

أقول: هو - أيضًا - من الطويل.

قوله: « يبدي »: من الإبداء وهو الإظهار، « والبشاشة » بفتح الباء الموحدة؛ مصدر بششت - بكسر العين أبش بفتحها؛ وهي طلاقة الوجه. قوله: « إذا لم تلفه » بضم التاء المثناة من فوق، وسكون اللام، وكسر الفاء، أي: إذا لم تجده، من قولك: ألفيت الشيء إذا وجدته، قال الله تعالى: ﴿ وَأَلْفَيْنَا سَيِّدَهَا لَذَا ٱلْبَابِ ﴾ [ يوسف: ٢٥] أي: وجداه، قوله: « منجدًا »: من أنجده إذا أعانه.

والمعنى: لا يكون من يبدي البشاشة إليك أخاك إذا لم تجده معينًا لك في مهماتك.

## الإعراب:

قوله: « وما كل » أي: وليس كل من يبدي، فقوله: « كل من »: اسم ما، وخبره قوله: « كائنًا »، و « من » موصولة و « يبدي البشاشة »: صلته، قوله: « أخاك »: خبر « كائنًا » واسمه مستتر فيه، قوله: « إذا لم تلفه » الضمير المنصوب فيه يرجع إلى « من »، قوله: « منجدًا »: حال من الضمير المذكور، وقوله: « لك » يتعلق بقوله: « منجدًا ».

...... وكونك إياه عليك يسير.

<sup>(</sup>١) ينظر تعليق الفرائد للدماميني ( ١٧٣/٣ ).

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان: « والصحيح أن لها مصدر، وقد أعملتها العرب إعمال أفعالها قالوا: كونك مطيمًا مع الفقير خير من كونك عاصيًا مع الغني، وقال الشاعر:

ينظر الارتشاف ( ۷۰/۲ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ۳۳۹/۱ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ۲۹۷/۱ ). (٣) ابن الناظم ( ۵۲ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ۲۳۹/۱ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ۲۷۰/۱ ). (٤) البيت من بحر الطويل لقائل مجهول ولم ينسبه العيني وهو بلا نسبة في تخليص الشواهد ( ۲۳۲ )، والدرر ( ۵//۲ )، والتصريح ( ۱۸۷/۱ )، والهمع ( ۱۱٤/۱ ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كائنًا أخاك » فإن كائنًا اسم الفاعل من كان. وعمل عمل فعله، ومن هذا القبيل قوله - عليه الصلاة والسلام - (١): « إنّ هَذَا القُرْآنَ كَائِنٌ لَكُمْ أَجْرًا وَكَائِنٌ عَلَيْكُمْ وِزْرًا » (٢)، وفيه أيضًا إعمال ما النافية عمل ليس (٣).

# الشاهد الرابع والتسعون بعد المائة (١٠٠٠)

الله يَا أَسْمَاءُ أَنْ لَسْتُ زَائِلًا أُحِبُكِ حَتَّى يُغْمِضَ العَيْنَ مُغْمِضُ الْعَيْنَ مُغْمِضُ الْعَيْنَ مُغْمِضُ

أقول: قائله هو الحسين بن مطير الأسدي، وأنشده ثعلب في أماليه (١)، وهو من قصيدة ضادية، وأولها البيت المذكور، وبعده (٧):

فَحُبُكِ بَلْوَى غَيْرَ أَنْ لَا يَسُوءُنِي فَوَاكَبِدًا مِنْ لَوْعَةِ البَيْنِ كُلَّمَا ومن عَبْرَةِ تذري الدموع وزفرة فيا لَيتَنِي أَقْرَضْتُ جَلدًا صَبَابَتِي إِذَا مَا صَرَفْتُ القَلْبَ في حُبٌ غَيرِهَا

وإنْ كان بَلْوَى أَنَّنِي لكِ مُبْغِضُ ذَكَرْتُ ومِن رفْضِ الهَوَى حَيْنَ يُرفَضُ تُفَصْفِضُ أطْرَافَ الحِشَا ثم تَنْهَضُ وأَقْرَضَنِي صَبرًا على الشَّوقِ مُقْرِضُ إذَا حُبُها مِنْ دونِهِ يتَعَرَّضُ

وهي من الطويل.

قوله: « لوعة البين » أي: الفراق، ولوعة الحب: حرقته، وكذا لوعة البين، قوله: « تَفضْفَصُ » بفاءين وصادين مهملتين؛ من فضفضت كذا من كذا إذا فصلته، وانتزعته، هكذا ضبطه بعضهم،

<sup>(</sup>١) انظر الحديث في مسند أحمد بن حنبل ( ٣٠/١ )، وسنن ابن ماجه ( ١٢٩٤/٢ )، وسنن الترمذي ( ٧٧٣/٤ ). (٢) أي أن اسم الفاعل من « كان » يعمل عمل الفعل. قال سيبويه: « وقال الخليل: هو كائن أخيك على الاستخفاف

<sup>(</sup>١) اي آن آسم الفاعل من لا كان لا يعمل عمل الفعل. فان سيبوي. لا وقال الحين. هو قام الدول المورد التسهيل لابن مالك ( ٣٤٠/١ ).

<sup>(</sup>٣) أي أن ( ما ) النافية تعمل عمل ( ليس ) في رفع الاسم ونصب الخبر عند الحجازيين بشروط، وهنا عملت ( ما ) فرفعت الاسم وهو ( كل ) ونصبت الخبر وهو ( كائنًا ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٥٢ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٢٤٠/١ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل من قصيدة للحسين بن مطير الأسدي ( من مخضرمي الدولتين ) وهي في الديوان ( ١٧٠ )، والأبيات المذكورة في مجالس ثعلب ( ٢٢١/١ )، وبيت الشاهد في الدرر ( ٢٠/٢ )، وتخليص الشواهد ( ٢٣٤ )، والتصريح ( ١٨٧/١ )، واللسان: ( غمض )، وشرح عمدة الحافظ ( ١٩٧ )، والهمع ( ١١٤/١ )، والمعجم المفصل ( ٢٨٢ ).

<sup>(</sup>٦) مجالس ثعلب ( ٢٢١/١ )، تحقيق عبد السلام هارون ( دار المعارف ).

<sup>(</sup>٧) ينظر الديوان (١٧٠).

وهو تصحيف، وإنما هو من القضقضة بقافين وضادين معجمتين، وهو صوت كسر العظام، ومنه أسد قضقاض يقضقض فريسته (١).

قوله: « جلدًا » بفتح الجيم، بمعنى متجلدًا، ونصب على الحال، قوله: « قضى الله » أي: حكم الله أو قدر الله، و « أسماء »: اسم محبوبته، قوله: « حتى يغمض »: من الإغماض، والمغمض فاعل منه، وإغماض العين: إطباق الجفن على الجفن.

والمعنى: حكم الله يا أسماء أن لا أزول (٢) عن حبك إلى أن أموت؛ فإن إغماض العين لا يكون إلا عند الموت.

#### الإعراب:

قوله: «قضى الله »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « يا أسماء »: منادى مفرد مبني على الضم، قوله: « أن لست زائلًا »: مفعول قضى، أي: قضى بأن لست، ويروى: بأن لست باركا، و « زائلًا »: خبر لست، وقد تداخلت في هذا البيت ثلاثة نواسخ؛ فإن قوله: « أحبك »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت خبرًا لقوله: « زائلًا »، [ وقوله: زائلًا ] (٣) بما اتصل به خبر ليس كما ذكرنا، وليس بما اتصل به خبر أنْ المخففة من الثقيلة لا الناصبة؛ لأنها لا توصل بالجامد.

قوله: « حتى »: للغاية، و « يغمض »: منصوب بتقدير أن، و « العين »: منصوب لأنها مفعول يغمض، وقوله: « مغمض »: فاعل له.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لست زائلًا » فإنه أجرى [ زائلًا ] (<sup>1)</sup>، وهو اسم فاعل مجرى فعله، والتقدير: لست أزال أحبك (°).

# الشاهد الخامس والتسعون بعد المائة (٢٠٦)

| والــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | المؤت | بِادُّكَارِ | لَذَّاتُهُ | مُنَغُّصَةً | دَامَتْ | مَا | لِلْعَيْشِ | طِيبَ | Ý | <u>۱۹۵</u> |
|-----------------------------------------|-------|-------------|------------|-------------|---------|-----|------------|-------|---|------------|
|                                         |       |             |            |             |         |     |            |       |   |            |

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط.

- (١) ينظر الصحاح للجوهري مادة: ( قضقض ). (٢) في ( ب ): أزال.
- (٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). ( ٤ ) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).
  - (٥) ينظر الشاهد رقم (١٩٣).
- (٦) ابن الناظم ( ٥٢ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٢٩٨/١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٢٤٢/٢ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ٢٧٤/١ ).
- (٧) البيت من بحر البسيط لقائل مجهول وهو في تخليص الشواهد ( ٢٤١ )، والدرر ( ٦٩/٢ )، والتصريح=

قوله: « لا طيب » الطيب – بكسر الطاء وسكون الياء آخر الحروف: اسم لما تَطِيب به النفس وهو خلاف ما تكرهه، قوله: « منغصة »: من التنغيص، يقال: نغص اللَّه عليه عيشه [ ينغصه ] (١) تنغيصًا إذا كدره.

قوله: « لذاته »: جمع لذة، وهو ما يتلذذ به الإنسان، قوله: « بادكار الموت » أصله: باذتكار الموت؛ لأنه من ذكر من الذكر، فنقل إلى باب الافتعال، فصار: اذتكارًا.

فقلبت التاء ذالًا [ فصار اذدكار ] (٢)، ثم قلبت الذال المعجمة دالًا، فادغمت الدال في الدال فصار ادكارًا (٣) فافهم.

والمعنى: لا طيب لعيش بني آدم ما دامت لذاته منغصة بذكر الموت والهرم.

#### الإعراب:

قوله: « لا »: لنفي الجنس، و « طيب »: اسمه، وخبره محذوف، والتقدير: لا طيب حاصل، وقوله: « للعيش »: يتعلق بالمحذوف، قوله: « ما دامت »: من الأفعال الناقصة ولا تُستَعْمَلُ إلا مع ما المصدرية التوقيتية، فإن قلت: افعل الخير ما دمت واجدًا، كان التقدير: مدة دوامك، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، فصارت: « ما » مقدرة بمصدر مضاف إلى الوقت، فلذلك قلتُ المصدرية التوقيتية، والتقدير: هاهنا أيضًا لا طِيبَ للعَيْش مدة دوام تنغيص اللذات بذكر الموت والهرم.

قوله: « لذاته »: مرفوع؛ لأنه اسم ما دامت، وخبره قوله: « منغصة » مقدمًا عليه قوله: « بادكار الموت » يتعلق بقوله: « منغصة »، قوله: « والهرم » عطف على الموت أي: وبادكار الهرم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ما دامت منغصة لذاته » حيث قدم خبر ما دامت على اسمه، وهو جائز واقع،

<sup>= (</sup> ۱۸۷/۱ )، وشرح عمدة الحافظ ( ۲۰۶ )، وشرح قطر الندى ( ۱۳۱ )، والهمع ( ۱۷۷/۱ )، والمعجم المفصل ( ۹۲۸ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) قال ابن عصفور: « وأما الدال فأبدلت من التاء والذال، فأبدلت من تاء افتعل باطراد إذا كانت الفاء زايًا...... وكذلك أيضًا تبدل منها إذا كانت الفاء دالًا إلا أن ذلك من قبيل البدل الذي للإدغام »، الممتع ( ٣٥٧/١ ).

وقد رَدٌّ ذلك (١) ابنُ معطِ (٢)، والبيت حجة عليه (٣).

## الشاهد السادس والتسعون بعد المائة (١٠٠٠)

## ١٩٦٠ وَرَجُ الفتَى لِلْخَيْرِ مَا إِنْ رَأَيْتَهُ عَلَى السِّنِّ خَيْرًا لا يَزَالُ يزيدُ اللهِ عَلَى السِّنِ خَيْرًا لا يَزَالُ يزيدُ اللهُ اللهُ عَلَى السِّنِ اللهُ اللهُ عَلَى السِّنِ اللهُ عَلَى السِّنِ اللهُ اللهُ عَلَى السِّنِ اللهُ عَلَى السِّنِ اللهُ الله

أقول: قائله هو المعلوط القريعي (٦)، وهو من الطويل.

قوله: « ورج »: أمر من رتجى يرجي ترجية، من الرجاء وهو الأمل، قوله: « على السن » أي: على طول العمر.

#### الإعراب:

قوله: « رج »: جملة من الفعل والفاعل، وهو أنت المستكن فيه، و « الفتى »: مفعوله، و « للخير »: يتعلق برَجِّ، في محل النصب على أنه مفعول ثان لرَجِّ، قوله: « ما »: مصدرية و « إن » زائدة زيدت بعد « ما » لشبهها في اللفظ بما النافية، والتقدير: ورَجِّ الفتى للخير مدة رؤيتِك إياه لا يزال يزيد خيرًا على طول السن، وقوله: « على السن » يتعلق بقوله « خيرًا » والتقدير: خيرًا حاصلًا على السن، ويجوز أن تكون على بمعنى مع، أي: لا يزال يزيد خيرًا مع زيادة سنّه، والألف

#### ولا يسجمسوز أن يسقدم السخبسر عملى اسم ما دام وجساز فسى الآخسر

(٣) قال ابن مالك بعد أن ذكر رأي ابن معط « وليس له في ذلك متبوع بل هو مخالف للمقيس والمسموع؛ أما مخالفته للمقيس فبينه؛ لأن توسيط خبر ليس جائز بإجماع مع أن فيها ما في ( دام ) من عدم التصرف وتفوقها ضعفًا بأن منع تصرفها لازم ومنع تصرف ( دام ) عارض، ولأن ( ليس ) تشبه ( ما ) النافية معتى وتشبه ( ليت ) لفظًا... فثبت بهذا زيادة ضعف ليس على ضعف دام، وتوسيط خبر ليس لم يمتنع فأن لا يمتنع توسيط خبر ( دام ) لنقصان ضعفها أحق وأولى »، شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٤٩/١ ).

- (٤) أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٤٦/٢ ).
- (٥) البيت من بحر الطويل نسب في مراجعه للمعلوط القريعي، وفي سمط اللآلئ ( ٤٣٤/١ ) مقطوعة على هذا الوزن والروي لهذا الشاعر لعلم، بيت الشاهد منها، وانظره في الكتاب ( ٢٢٢/٤ )، وابن يعيش ( ١٣٠/٨ )، والمغني ( ٢٥/١ )، وشرح أبيات المغني للبغدادي ( ١١٣/١ )، والخصائص ( ١١٠/١ )، والتصريح ( ١٨٩/١ )، وشرح شواهد المغني ( ٥٥ )، واللسان ( أنن )، والخزانة ( ٤٤٣/٨ ).
- (٦) المعلوط بزنة اسم المفعول: من علط بسهم إذا أصابه، وهو المعلوط بن بدل القريعي ( بالتصغير ) السعدي، شاعر إسلامي له مقطوعة في سمط اللآلئ ( ٤٣٤/١ ) منها هذا البيت:

وكائس رأينا من غنى مذمم وصعلوك قوم مات وهو حميد

<sup>(</sup>١) أجاز البصريون توسط خبر كان وأخواتها بينها وبين الاسم، ومن ذلك ( ما دام ) ما لم يجب تقديمه على الاسم ولا تأخيره مستدلين بالسماع الوارد كثيرًا في القرآن الكريم والشعر، ومنع ذلك الكوفيون وأولوا ما ورد منه.

<sup>(</sup>٢) قال ابن معطِّ: « وأما ( ما دام ) فلا يجوز تقدم خبرها عليها أو على اسمها ولا تنفصل عنها ما » الفصول الحمسون ( ١٨١ )، وقال في ألفيته:

واللام فيه بدل من المضاف إليه.

قوله: « خيرًا » نصب على أنه مفعول يَزيدُ، ويجوز أن يكون تمييزًا مقدمًا على رأي المازني (١)، وقوله: « لا يزال » من الأفعال الناقصة، واسمه الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى الفتى، وخبره الجملة؛ أعنى قوله: يزيد خيرًا.

#### الاستشهاد فيه:

على تقديم خبر لا يزال <sup>(٢)</sup>، فإن الفراء منع ذلك في حروف النفي، والبيت حجة عليه <sup>(٣)</sup>. الشاهد السابع والتسعون بعد المائة <sup>(٤)،)</sup>

# ١٩٧ قَنَافِذُ هَدَّاجُونَ حَوْلَ بُيُوتِهِمْ بِمَا كَانَ إِيَّاهُم عَطِيَّةُ عَوَّدَا

أقول: قائله هو الفرزدق همام بن غالب، ولم أقف على ما قبله وما بعده، ولكن معناه يحتمل وجهين (٦):

الأول: أنه هجا قومًا ووصفهم بالفجور والخيانة وشبههم بالقنافذ لمشيهم بالليل في طلب ذلك كما تمشي القنافذ، والقنفذ يضرب به المثل في السرى، يقال: [ هو ] (٧) أسرى من قنفذ (٨).

<sup>(</sup>١) وهو أيضًا قول ابن يعيش حيث يقول: و ( وخيرًا ) نصب على التمييز ٤. شرح المفصل ( ١٣٠/٨ )، وينظر شرح أبيات المغنى للبغدادي ( ١١٣/١ ).

 <sup>(</sup>٢) صحته تقديم معمول الخبر وتقديم المعمول يؤذن بجواز تقدم العامل، فإن خيرًا معمول ليزيد الواقع خبرًا، وإذا تقدم خيرًا المعمول جاز تقدم يزيد العامل وهو الخبر.

<sup>(</sup>٣) ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز تقديم الخبر على ( زال ) وأخواتها إذا كان النفي بما، وإن دخل غير ( ما ) من حروف النفي جاز التقديم، وذهب الفراء إلى المنع مطلقًا بأي حرف كان النفي. الارتشاف ( ٨٧/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٥٤ )، وتوضيع المقاصد للمرادي ( ٣٠٤/١ )، وأوضع المسالك لابن هشام ( ٢٤٨/٢ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ٢٨١/١ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل من قصيدة للفرزدق في هجاء جرير، وانظر الشاهد في المقتضب ( ١٠١/٤ )، والمغني ( ٦٠١٠)، والمغني ( ٦١٠٠)، والخانة ( ٢١٨٧)، والدرر ( ٢١/٢)، والتصريح ( ٢٠/١)، والهمع

<sup>(</sup> ١١٨/١ )، وروايته في الديوان بشرح ( علي فاعور )، ( ١٦٢ )، وفي شرح مجيد طراد ( ١٩٩/١ ):

قنافذ درامون خلف جحاشهم لما كان إياهم عطية عودا (٦) قوله: لم أقف على ما قبله وما بعده ليس بصحيح؛ فالبيت من قصيدة كبيرة للفرزدق في طبعات ديوانه المختلفة، وقوله: ولكن معناه يحتمل وجهين: القدح والمدح ليس بصحيح - أيضًا - فالقصيدة في الهجاء، وهي رد على قصيدة جرير في هجاء الفرزدق التي ختمها بقوله (ديوان جرير (٢٢٥) ط. دار الكتاب اللبناني ضبط إيليا الحاوي):

وللقين والخنزير مني بديهة وإن عاوداني كنت للعود أحمدا (٧) ما بين المعقوفين سقط في (ب). (٨) مجمع الأمثال (١٤٤/٢).

والثاني: يحتمل أن يكون مدحًا وثناء لقوم بأنهم يتفقدون بالليل قاصديهم ولا ينامون عما ينزل بهم، وأن الناس في إسراعهم إلى أبوابهم قصدًا لالتماس معروفهم بمنزلة القنافذ.

والوجه الأول أقرب؛ لأن بعضهم ذكر أن الفرزدق يهجو بهذا البيت جريرًا وأن المراد بقوله: عطية هو أبو جرير، ومعناه أن أبا جرير هو الذي عودهم ذلك، ونظيره قول الأخطل (١٠):

عند التَّفَارُط إيرادٌ ولا صدرُ وهم بغيبٍ وفي عَمْيَاءَ ما شَعروا نجران أَوْ بُلَغتْ سوءاتِهمْ هَجَرُ (٢) أمَّا كُلَيْبُ بنُ يربوع فليس لَهُمْ مُخلَّفونَ ويَقْضِي الناسُ أَمْرَهُمْ مثل القنافذ هَدَّاجُونَ قد بَلَغَتْ

والبيت المذكور من الطويل.

و « القنافذ »: جمع قنفذ - بضم القاف وسكون النون وضم الفاء وفتحها وفي آخره ذال معجمة، والأنثى قنفذة، قوله: « هداجون »: جمع هداج - بفتح الهاء وتشديد الدال المهملة وفي آخره جيم؛ وهو الذي يمشي بنوع [ مخصوص ] (٣) من المشي، قال الجوهري: هدج الظليم إذا مشي في ارتعاش (٤) فهو هداج وهَدَجْدَج، والهدجان: مشية الشيخ، وقد هدج يَهْدِجُ من باب: ضرب يضرب (٥)، قوله: « عطية »: اسم رجل وهو أبو جرير على ما ذكرناه (١).

### الإعراب:

قوله: « قنافذ »: مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: هم قنافذ، وهو استعارة بالكناية؛ حيث شبههم بالقنافذ وطوى ذكر المشبه به (٧).

قوله: « هداجون »: صفة قنافذ، قوله: « حول بيوتهم »: كلام إضافي نصب (^) على الظرف، قوله: « بما كان »: الباء فيه للسببية؛ أي: بسبب ما كان عطية عودهم، والضمير المنصوب في

نجران أو حدثت سوءاتهم هجر

على العيارات هداجون قد بلغت

قوله: « على العيارات » جمع عير وهو الحمار.

(٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

(٥) الصحاح للجوهري مادة: ( هدج ).

(٦) في ( ب ): على ما ذكر.

(٤) في ( ب ): بارتعاش.

<sup>(</sup>١) الأبيات من السيط في ديوانه ( ١٠٩ ) شرح مهدي محمد ناصر.

<sup>(</sup>٢) وروايته في الديوان:

<sup>(</sup>٧) قال صاحب كتاب مع المقاصد النحوية ( ٤٩ ): قد صرح بأن المبتدأ محذوف وعلى هذا يكون تشبيهًا بليغًا لا استعارة، ولو سلمنا أنها استعارة لم تكن استعارة بالكناية؛ لأن الاستعارة التي يطوى فيها ذكر المشبه تكون استعارة تصديحية.

<sup>(</sup>٨) في ( ب ): منصوب.

عودهم يرجع إلى رهط جرير على تقدير أن يكون المراد من عطية هو أبو جرير.

قوله: «عطية »: اسم كان، وخبره قوله: «عود » وقوله: «إياهم » مفعول عود، وقد ولي كان يعني فصل بين كان واسمه، والحال أنه ليس بظرف ولا مجرور، هذا على مذهب الكوفيين فإنهم يجيزون ذلك؛ كما في قولهم: كان طَعَامَكَ زيدٌ آكلًا، والحاصل أن الفصل بين كان واسمها إذا كان بظرف أو بحرف جر يجوز اتفاقًا كما في قولك: كان عندنا زيد قائمًا، وإن في الدار بشرٌ متكلمًا؛ لأن الظرف والجار والمجرور يتوسع فيهما توسعًا ليس لغيرهما.

أما الفصل بين كان واسمها بغير الظرف وحرف الجر نحو: كان الماء زيد يشرب فلا يجوز ذلك عند البصريين، سواء كان متصلًا بالخبر أو منفصلًا، وأجازه الكوفيون مطلقًا مستدلين بالبيت المذكور؛ فإنه فصل بين كان واسمه بقولهم إياهم وليس هو بظرف ولا مجرور (١).

وأجاز ابن باشاذ (٢) تقديم معمول الخبر إذا تأخر الاسم عن الخبر نحو: كان الماء شاربًا زيد؛ لأن تقديم الخبر على الاسم جائز فيتقدم معمول الخبر معه تبعًا له (٣)، والصحيح الأول؛ لأن هذا التقديم ممنوع في غير باب كان؛ كقولك: ما عمرًا يضرب زيد، ففي كان أولى. وأجاب البصريون عن البيت المذكور من أربعة أوجه:

الأول: أن في كان ضمير الشأن، والجملة خبر كان، فلم يفصل بين كان واسمها؛ لأن اسمها مستتر فيه.

الثاني: أن كان زائدة بين الموصول وصلته فحينئذ لا اسم ولا خبر.

الثالث: أن ما موصولة واسم كان ضمير مستتر يرجع إلى ( ما ) و « عطية » مبتدأ،

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: ٥ فلو كان معمول الخبر ظرفًا أو جارًا ومجرورًا جاز بإجماع تقديمه على الاسم متصلًا بالخبر نحو: كان عندك مقيمًا زيدً، ومنفصلًا نحو: كان عندك زيد مقيمًا؛ لأن الظرف والمجرور يتوسع فيها توسعًا لا يكون لغيرهما ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦٨/١ )، توضيح المقاصد للمرادي ( ٣٠٤/١ ).

أما إذا كان الفصل بين كان واسمها بمعمول الحبر وهو غير الظرف أو جار ومجرور فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون مستدلين بالبيت المذكور. قال سيبويه: ولو قلت: كانت زيدًا الحمى تأخذ أو تأخذ الحمى لم يجز، وكان قبيحًا ٤. الكتاب لسيبويه ( ٧٠/١ )، شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦٧/١ )، وشرح الأشموني ( ٣٣٧/١ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٣٠٤/١ )، والأصول لابن السراج ( ٨٦/١ )، وقضايا الحلاف النحوية والصرفية في كتاب شفاء العليل للسلسيلي ( ٢١٤١ ) وما بعدها، ( دكتوراه ) بالأزهر، إعداد: عبد العزيز فاخر ( ٢٠٠٠م ).

<sup>(</sup>٢) طاهر بن أحمد المصري، له المقدمة في النحو وشرح جمل الزجاجي وغيرهما. الأعلام ( ٢٢٠/٣ )، ونشأة النحو ( ١٦٦ ).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن مالك: ٥ وأجاز ابن باشاذ تقديم معمول الحبر إذا تأخر الاسم وتوسط الحبر نحو: كان الماء يشرب زيد ٥.
 شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٤٠٣/١ ).

و « عود »: خبره، و « إياهم »: مفعول مقدم، والعائد محذوف والتقدير: بالذي كان عطية عودهموه فحذف العائد؛ لأنه ضمير متصل منصوب بفعل على ما هو مقرر في باب الموصول (١). الرابع: إن هذا ضرورة فلا اعتبار به.

## الاستشهاد فيه:

ما ذكرناه من الفصل بين اسم كان وخبره بما ليس هو بظرف ولا مجرور (٢). الشاهد الثامن والتسعون بعد المائة (٤٠٣)

اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

أقول: هو من البسيط.

قوله: « ذات الحال » أي: ذات الشامة، قال الجوهري: الحال الذي يكون في الجسد ويجمع على خيلان، ذكره في فصل الحاء والياء واللام (°).

قوله: « سالبة »: من سلبت الشيء سلبًا إذا ذهبت به، قوله: « إن حم لي » أي: إن قدّر لي، وقال الجوهري [ يَخْلَفُهُ: حمة ] (١) الفراق: ما قدر وقضى، وقال الأصمعي يَخْلَفُهُ(١): عجلت بنا وبكم حمة الفراق؛ أي: قدر الفراق (٨)، وقال الزمخشري: أحم الشيء إذا قرب ودنا، ومنه المحمة أي: الحاضرة، ويقال: أحمت الحاجة إذا همت (٩).

### الإعراب:

قوله: « باتت »: فعل من الأفعال الناقصة، وقوله: « ذات الخال »: كلام إضافي مرفوع؛ لأنه اسمه، وقوله: « سالبة » بالنصب؛ خبره، وقوله: « فؤادي »: مفعول سالبة، والتقدير: باتت ذات الخال سالبة فؤادي.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦٨/١ ).

<sup>(</sup>۲) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ۳٦٧/۱ ) وما بعدها، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ۳۰٤/۱ ) وما بعدها، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٤٠٤/١ )، والشواهد النحوية في شعر الفرزدق ( ١٠٤ ).

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٥١/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط لقائل مجهول، وأيضًا لم ينسبه العيني إلى قائله، وهو في الخزانة ( ٢٦٩/٩ )، والتصريح ( ١٩٠/١ )، وتخليص الشواهد ( ٢٤٨ )، والمعجم المفصل ( ١٠٦ ).

<sup>(</sup>٥) الصحاح للجوهري مادة: (خيل). (٦) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

 <sup>(</sup>۲) في (أ): يرحمه الله.
 (۸) الصحاح للجوهري مادة: (حمم).

<sup>(</sup>٩) لم نجد نص هذا الكلام في الأساس، ولا ما يقرب منه. ينظر الأساس مادة ( حمم، حمى ).

قوله: « فالعيش »: مبتدأ، وخبره قوله: « من العجب » وقوله: « إن حم لي عيش » فإنْ: حرف شرط، وحم لي عيش: جملة من الفعل والمفعول النائب عن الفاعل وقعت فعل الشرط، والجزاء هو قوله: « فالعيش » ولكن فيه تقديم وتأخير؛ لأن جملة الشرط وقعت معترضة بين المبتدأ والخبر، والتقدير: إن حم لي عيش فالعيش من العجب (١).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: «باتت فؤادي» حيث ولي باتت معمول خبرها، وهو قوله: «فؤادي» فإنه معمول خبر باتت، وهو قوله: « سالبة » وليس هو بظرف ولا مجرور، وهذا غير جائز عند البصريين؛ فلذلك حمل هذا على الضرورة، وأما الكوفيون فإنهم يجيزون ذلك مطلقًا على ما عرف في موضعه (٢). الشاهد التاسع والتسعون بعد المائة (٢،١)

# 

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن عانس - بالنون قبل السين المهملة - ابن المنذر بن امرئ القيس بن السمط بن عمرو بن معاوية بن الحرث بن الأكبر بن معاوية بن ثور بن مرتع ابن معاوية بن كندة الكندي، وقد إلى النبي علية، أسلم وثبت على إسلامه، ولم يكن فيمن ارتد من كندة، وكان شاعرًا نزل الكوفة، وفي الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - أيضًا: امرؤ القيس بن الأصبع، بعثه رسول الله على عاملًا على كلب حين أرسله عماله على قضاعة فارتد بعضهم، وثبت امرؤ القيس على دينه.

<sup>(</sup>١) تكلف العيني في هذا الإعراب وأبعد الطريق وهو قريب، وأحسن منه أن يعرب العيش مبتداً، وخبره عيش من العجب، وقوله: ( إن حم لي ) جملة شرطية والجزاء فيها محذوف دل عليه الجملة الاسمية المذكورة، والتقدير: إن حم لى فهو عيش عجيب، والمعنى في ذلك أسهل.

<sup>(</sup>۲) ينظر الشاهد رقم (۱۹۷).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٥٣ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٢٥٤/١ ).

<sup>(</sup>٤) صدر بيت من بحر المتقارب، وبقيته في الشرح، وهو من قصيدة قاربت العشرين بيتًا، وهو في ديوانه امرئ القيس ابن حجر الكندي الشاعر المشهور صاحب المعلقة الأولى في الشعر العربي، وهو في ديوانه مع كثرة طبعاته دار صادر ( ٨٤ ) كما أنها في كتاب أشعار الستة الجاهليين، وهو مختارات للأعلم الشنتمري في شرح تلك الأشعار، انظر ( ١٢٩ ) المختارة رقم ( ٣١ ) وعلى ذلك فنسبة القصيدة لغير امرئ القيس يكون تخبطًا ودعوى بلا دليل، وأما ما كتبه العيني أو غيره في ذلك فيقرأ؛ لأنه من التراث، وأما بيت الشاهد فهو في كثير من كتب الأدب والنحو، ينظر التصريح ( ١٩٦١ )، وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ٧٣٢ )، وتخليص الشواهد ( ٢٤٣ )، والقطر ( ١٣٦ )، وشرح أبيات المغنى للبغدادي ( ٣٠٨ )، وشرح الأشموني ( ٢٣٦/١ ).

وفي الصحابة [ ه ] (١): امرؤ القيس بن فاخر بن الطماح بن شرحبيل الخولاني، شهد فتح مصر، ذكره ابن يونس (٢)، وذكر له صحبة ولا تعرف له رواية، ويقال: قائل الشعر المذكور هو امرؤ القيس بن حجر الكندي الشاعر الجاهلي، وهذا هو الثابت في كتاب أشعار الشعراء الستة (٣)، وليس بصحيح، والصحيح أن قائله هو امرؤ القيس بن عانس، نص عليه ابن دريد وغيره، وكثير من المحصلين يهِمُون (٤) في هذا الموضع لقلة معرفتهم بأخبار الناس وأحوال الرجال، وتمام البيت المذكور:

كَلَيْلَةِ ذِي العَائِسِ الْأَرْمَـدِ

وَنَامَ الْخَلَيُّ ولَمْ تَرقُدِ كَلَيْلَةِ ذِي الْعَائِرِ الْأَرْمَدِ وَأُنْبِفُتُهُ عَنْ أَبِي الْأَسْوِدِ وَأُنْبِفُتُهُ عَنْ أَبِي الْأَسْوِدِ وَجُرْحُ اللَّسَانِ كَجُرْحِ الْيَدِ لَيُ يَدَ المُسْنَدِ لَيُ يُوْنَرُ عَنِي يَدَ المُسْنَدِ أَعِنْ دَم عَمْرِهِ على مَرْثَدِ وَإِنْ تَبْعَثُوا الداء لا يَقْعُد وَإِنْ تَقْصِدِ وَالحَمْدِ وَالسَّوْدَدِ وَالنَّارِ وَالْحَلْبِ المُؤقَدِ نِ وَالنَّارِ وَالْحَلْبِ المُؤقَدِ وَلَا اللَّهُ عَنْ المُؤقَدِ وَلَا اللَّهُ عَنْ المُؤقَدِ وَلَا اللَّهُ عَنْ المُؤقَدِ وَالنَّارِ وَالْحَلْدِ اللَّهُ عَنْ المُؤقَدِ وَمِنْ خُلُبِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِيَةِ النَّامِ وَالْمُولَدِ وَالنَّالِ وَالْمُسْتِ المُؤقَدِ وَمِنْ خُلُبِ النَّالِ وَالْمُسْتِ المُؤَلِدِ وَمِنْ خُلُبِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ وَالْعَلَادِ اللَّامِدِ وَالْمُسْتِ المُؤتَدِ وَمِنْ خُلُبِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِ النَّالِيَّةِ الْمُحْرَدِ مِنْ خُلُبِ النَّالِيَّالِ النَّالِيَةُ الْمُحْلِدِ النَّالِيْدِ الْمُحْلِدُ الْمُولِي النَّالِيْدِ الْمُتَالِقُولُولِ النَّالِيْدُولِهُ الْمُتَالِقُولُ الْمُعْلِيْ الْمُؤْلِدُ الْمُتَالِيْدِ الْمُتَالِيْدُ الْمُتَعْمِيْدِ الْمُتَالِقِيْدِ الْمُتَالِيْدُولِهُ الْمُتَالِقِيْدِ الْمُتَالِقِيْدِ الْمُتَالِقِيْدِ الْمُتَالِقِيْدِ الْمُتَالِقِيْدُ الْمُتَالِقِيْدِ الْمُتَلِيْدِ الْمُلِيْدُ الْمُتَالِقِيْدُ الْمُتَالِقِيْدِ الْمُتَالِقِيْدِ الْمُتِيْدِ الْمُتَالِقِيْدِ الْمُتَالِقِيْدِ الْمُتَالِقِيْدِ الْمُلِيْدِ الْمُنْ الْمُنْفِيْدِ الْمُنْ الْمُنْفِيْدِ الْمُنْفِيْدِ الْمُنْفِيْدُ الْمُنْفِيْدِ الْمُنْفِيْدِ الْمُنْفِيْدِ الْمُنْفِيْدِ الْمُنْفِيْدِ الْمُنْفِيْدِ الْمُنْفِيْدُ الْمُنْفِيْدِ الْمُنْفِيْدِ الْمُنْفِيْدِ الْمُنْفِيْدِ الْمُنْفِيْدِ الْمُنْفِيْدُ الْمُنْفِيْدِ الْمُنْفِيْدِ الْمُنْفِيْدِ الْمُنْفِيْدُ الْمُنْفِيْدُ الْمُنْفِيْدِ الْمُنْفِيْدِ الْمُنْفِيْدُ الْمُنْفِيْد

٢ - وَبَاتَ وَباتَتْ لَـهُ لَـيْـلةً
 ٣ - وَذَلِـكَ مِـنْ نبأ جَـاءَنِـي
 ٤ - وَلَوْ عَنْ نَفَا خَيْرهِ جَاءَنِي
 ٥ - لَقُلْتُ من القولِ مَا لَا يزَا

وهو من قصيدة دالية وأولها هو قوله:

١- تطاولَ ليلُك بالإثمدِ

٢ - بِأَي عِلَاقَةِ اللَّهِ الْخُفِه 
 ٧ - فَإِنْ تَدْفِئُوا الدَّاءَ لا نِخْفِه

٨- وإنْ تَقْتَلُونَا نُقَتِّلُكُمُ
 ٩- متى عَهْدُنا بطعانِ الكُمَا

١٠ - وبَنِي القبابِ وَمِلْءِ الجِفَا

١١ - وأعددْتُ للحربِ وَثُابةً

١٢ - سَبُوحًا جَمُوحًا وإحضَارُها
 ١٣ - ومُـطِرُدًا كَـرشَاءِ الـجَـرُو

(١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي، ألف أخبار مصر ورجالها وذكر الغرباء الواردين مصر (ت ٣٤٧هـ) بالقاهرة: ينظر الأعلام ( ٢٩٤/٣).

 <sup>(</sup>٣) البيت - والأبيات التالية - موجود في أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم ( ١٢٩ )، القصيدة ( ٣١ ).

<sup>(</sup>٤) أي: يتخبطون ويخطئون، من وهم يهم، أي أخطأ.

إذَا صَاب بالعظم لم يَنْأُدِ تَضَاءَلُ في الطيِّ كالمِبْرَدِ كَالْمِبْرَدِ كَفَيْض الأَتيِّ على الجَدْجَدِ

١٤ - وَذَا شَطَبِ غامِضًا كَلَمُهُ
 ١٥ - ومَشْدُودةَ السَّكُ مَوضُونةً
 ١٦ - تَفيضُ عَلَى المرءِ أزدائها
 وهي من المتقارب (١).

١ – قوله: « تطاول ليلك بالأَنْمُد » يخاطب به امرأ القيس نفسه على طريقة الالتفات على ما نذكره – إن شاء الله تعالى – (٢)، و « الأثمد » بفتح الهمزة وسكون الثاء المثلثة وضم الميم وفي آخره دال مهملة، وهو اسم موضع، وقد روي بكسر الهمزة والميم كالإثمد وهو الحجر الذي يُكْتَحَلُ به.

و « الخلَيّ » بفتح الخاء وكسر اللام وتشديد الياء، وهو الخالي عن الهموم والأحزان. قال الجوهري: الخليّ: الخالي من الهمّ وهو خِلافُ الشجيّ (٢)، ومنه المثل: ويْلُ للخَلِيّ من الشَّجِيَّ (٤).

٢ - و « العائر » بعين مهملة وهمزة بعد الألف، وهو القذى، تدمع له العين، ويقال: هو نفس الرمد، وعلى هذا يكون الأرمد، صفة مؤكدة، و « الأرمد »: من رمد يَوْمَدُ، من باب علم يعلم، إذا هاجت عينه فهو رمد، وأرمد الله عينه فهي رمدة.

٣ - قوله: « وذلك من نبأ » أي: خبر، أراد: أن هذا الذي شكوت من الهم وطول الليل
 [ هو ] (°) من أجل ذا الخبر الذي نبئته عن أبي الأسود؛ وهو ظالم بن عمرو من بني الجون آكل
 المرار وهو ابن عم امرئ القيس.

فإن قلت: هل يُفَرَّقُ (٦) بين الخبر والنبأ؟

قلت: ذكروا أن النبأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن، ولا يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن ما ذكر من المعنى، قوله: ﴿ وَأُنْبِئْتُه ﴾ على صيغة المجهول، ويروى: وأخبرتُه.

وهذه الأبيات في مرثية أبي الأسود، رثاه بها امرؤ القيس حين جاءه خبر موته.

ثم إن أهل المعاني والبيان ذكروا أن في هذه الأبيات ثلاث التفاتات:

<sup>(</sup>١) في (أ): نسبه إلى بحر الوافر وهو خطأ.

<sup>(</sup>٢) الالتفات هو نقل الكلام من حالة المتكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى حالة أخرى من ذلك لمقتضيات تظهر بالتأمل في موقع الالتفات وتلوينًا للخطاب حتى لا يمل السامع من التزام حالة واحدة. ينظر جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ( ١٩٣ ) تأليف السيد أحمد الهاشمي ( دار الكتب العلمية ).

<sup>(</sup>٣) الصحاح للجوهري مادة: ( خلى ).

<sup>(</sup>٤) في مجمع الأمثال: ويل للشجي من الخلي ( ٤٣٣/٣ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٦) في ( أ ): فرق.

الأول: في قوله: « تطاول ليلك » التفت من الحكاية إلى الخطاب، ولولا الالتفات لقال: تطاول ليلي، وكذا التفت من الحكاية إلى الخطاب في قوله: « ولم ترقد » إذ لولا الالتفات لقال: ولم أرقد.

الثاني: في قوله: « وبات وباتت له ليلة » فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة؛ إذ القياس على ليلك أن يقول: وبت وباتت لك.

الثالث: في قوله: « من نبأ جاءني » فيه التفات من الغيبة إلى الحكاية، ولولا الالتفات لقال: جاءه.

٤ – قوله: « ولو عن نَثَا » بفتح النون والثاء المثلثة مقصور، وهو يكون في الخير والشر، وأما الثناء – بالمد وبتقديم الثاء على النون فلا يكون إلا في الخير، قوله: « وجرح اللسان كجرح اليد » يعني: يبلغ الإنسان بهجائه ما يبلغ السيف إذا ضرب به في شدة ذلك عليه، ويروى: وَذَرْوُ اللسانِ كذَرْوِ اليد.

وله: « يُؤْثَرُ عَنِي » أي: يحفظ عني ويتحدث به، قوله: « يد المسند » أي: الدهر كله،
 وأراد به: الأبد، والمسند الدهر، يقال: يد المسند كما يقال: يد الدهر.

 $7 - \overline{a}_0$  وله: « بأي علاقتنا » يريد: [ ما ] (١) تعلقوا به من طلب الوتر الذي يطلبونه، فيقول: أي شيء تكرهون وترغبون عنه? وعمرو هذا الذي يذكر من آل امرئ القيس، ومرثد من هؤلاء الذي يذكرهم، فيقول: أترغبون عن دم عمرو بدم مرثد؟ فهو كفء له وليس بدونه، وكلمة على في « على مرثد » بمعنى الباء (٢).

٧ - قوله: « فإن تدفنوا الداء » يعني: فإن تتركوا الحرب فيما بيننا وبينكم، قوله: « لا نَحْفِه » بفتح النون أي: لا نظهره، يقال: حفيت الشيء أظهرته وأخفيته سترته، قوله: « وإن تبعثوا الداء » يعني: وإن تهيجوا الحرب.

٩ - قوله: « متى عهدنا » أي: لم يزل، أي: هو قريب منا.

٠١ - قوله: « وبني القباب » البني: مصدر بنيته، وأراد بالقباب الشرف والمجد.

١١ – و « الوَثَّابة » – بفتح الواو وتشديد الثاء المثلثة؛ وهي الفرس، قوله: « جواد المُحَثَّةِ » وهي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام مبينًا معاني عن: « السابع: موافقة الباء نحو: ﴿ حَقِيقً عَلَىٰٓ أَن لَاۤ أَقُولَ عَلَى اللّهِ إِلَا ٱلْحَقَّ ﴾ [الأعراف: ١٠٥] وقد قرأ أبي بالباء »، المغنى ( ١٤٤ ).

[ مفعلة ] (١) من الحث والسرعة، « والمرود » - بالكسر: أروادها في السير، ويروى بفتح الميم أيضًا.

١٢ - و « السبوح »: أي: الذي يسبح في سيره، « والجموح »: الذي يذهب على وجهه من السرعة، « والمعمعة »: صوت النار في السعف، شبه حفيف جري الفرس بها.

۱۳ - قوله: « ومُطَّردًا » بضم الميم وتشديد الطاء، وهو الرمح الذي إذا هززته تبع بعضه بعضًا، و « الرشاء »: الحبل، و « الجَرُور » - بفتح الجيم: البئر البعيدة القعر ولا يَنْزَع حبلها إلا جمل، و « الخلب » - بضم الخاء المعجمة: الليف وهو جمع خلبة، و « الأجرد »: المنجرد.

١٤ - قوله: « وذا شطب » أي: وأعددت أيضًا للحرب سيفًا ذا شطب؛ وهي طرائقه،
 و « الغمض »: الذي يرسب؛ أي: الذي يذهب في الضريبة، والضريبة: ما ضرب، والكلم: الجرح، قوله: « إذا صاب » أي: إذا وقع، قوله: « لم يَنْأُد » أي: لم يلن فيعوج فينثني.

١٥ – قوله: « ومشدودة السك » أراد دروعًا، وسكها: سمرها، والشك: البئر الضيق، وقال أبو عمرو: السك: مسامير الدرع، ويروى بالشين المعجمة، وهو مداخلة بعضها في بعض (٢)، قوله « موضونة » قوله: أي: منسوجة، قوله: « تضاءل » أي: تلطف إذا طويت كالمبرد في لطافته.

١٦ - و « الأردان »: الأكمام جمع رِدْن، و « الأتي »: النهر، وقال أبو الحجاج (٣): الأتي: السيل الذي يأتي من كل وجه، و « الجدجد »: مكان صلب.

### الإعراب:

قوله: «تطاول »: فعل ماض، و «ليلك »: كلام إضافي فاعله، والباء في بالأثمد للظرف (1) أي: في الأثمد، قوله: « ونام الخلى »: جملة من الفعل والفاعل معطوفة على التي قبلها، قوله: « ولم ترقد »: جملة أخرى عطف على ما قبلها.

قوله: « وبات » هاهنا تامة (°) فلا تقتضي الخبر، ومعناه: أقام ليلًا، يقال: بات يفعل كذا إذا فعله ليلًا كما يقال: ظل يفعل كذا إذا فعله نهارًا، والضمير المستتر فيه فاعله، وهو يرجع إلى نفس

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). ( ٢ ) ينظر الصحاح للجوهري مادة: ( سكك ).

<sup>(</sup>٣) هو يوسف بن إسماعيل السلطان أبو الحجاج ابن السلطان عاش نيفاء وثمانين سنة (ت ٧٩٦هـ)، ينظر الأعلام ( ٢٥١/٨ ).

<sup>(</sup>٤) تأتي الباء بمعنى الظرفية كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَةٌ ﴾ [آل عمران: ١٢٣]، ينظر المغني ( ١٠٤ ). (٥) تأتي ( بات ) تامة أي: تكتفي بمرفوعها وتكون بمعنى أقام ليلًا. قال أبو حيان: « وبات لازمة: نزل ليلًا وبمعنى أقام ليلًا ». ارتشاف الضرب ( ٧٧/٢ )، وينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٤٢/١ ).

الشاعر، وقد قلنا: إنه التفت فيه من الخطاب إلى الغيبة. قوله: « وباتت له ليلة » يعني: أقامت له ليلة، وليلة مرفوع؛ لأنه فاعل باتت، ويقال: الواو في « وباتت له ليلة » واو الحال، قلت: هذا أولى من العطف، والتقدير: وبت والحال أن بيتوتتي كانت شديدة، ودل على شدتها بالتشبيه [ المذكور ] (١).

قوله: « كليلة ذي العائر »: محلها الرفع على أنها (٢) صفة لقوله ليلة، أي: ليلة مثل ليلة العائر. قوله: « ذي العائر »: صفة لموصوف محذوف تقديره: كليلة رجل ذي العائر الأرمد، و « الأرمد »: صفة بعد أخرى، أو تأكيد لذي العائر إذا كان المراد منه نفس الرمد [ كما ذكرنا. قوله: « وذلك »: مبتدأ، وهو إشارة إلى ما ذكر في البيتين، وقوله: « من نبأ »: خبره [ (] قوله: « وخبرته »: جملة فعلية وقعت حالًا « حاءني »: جملة في محل الجر على أنها صفة لنبأ قوله: « وخبرته »: جملة فعلية وقعت حالًا بتقدير قد، أي: والحال أني قد أخبرت هذا الخبر عن جهة أبي الأسود.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وبات » حيث استعملها الشاعر تامة، ولم يحتج فيه إلى خبر (1). الشاهد المكمل للمائتين (١٠٠٠)

| جِيلٌ إذَا تَهُبُ شَمْأُلٌ بَلِيلُ | ، مَاجِدٌ نَ | أنْتَ تَكُونُ | ظقهع |
|------------------------------------|--------------|---------------|------|
|------------------------------------|--------------|---------------|------|

أقول: قائلته هي أم عقيل بن أبي طالب تقوله وهي ترقصه.

وهو من الرجز المسدس.

قوله: « ماجد » أي: كريم، وكذلك المجيد من مَجُد بالضم، و « النبيل » – بفتح النون وكسر الباء الموحدة؛ من النبل – بضم النون وسكون الباء؛ وهي النبالة، وهي الفضل، ويجمع على نَبَل بفتحتين مثل كريم وَكَرَم (٧)، وعلى نُبَلَاء مثل شَريفِ (^) وشُرَفَاء.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) في ( أ ): أنه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك: « وتتم ( بات ) في قولهم: بات بالقوم أو بات القوم إذا نزل بهم ليلًا، فتستَعمل متعدية بالباء وبنفسها ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٤٢/١ ).

<sup>(°)</sup> ابن الناظم ( °° )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٣٠٦/١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٢٥٥/١ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ٢٩٢/ ).

<sup>(</sup>٦) يبتان من الرجز المشطور، منسوبان لأم عقيل بنت أبي طالب، وهما في تخليص الشواهد (٢٥٢)، والخزانة (٢٢٥/٩)، والدرر ( ٧٨/٢ )، وشرح الأشموني ( ٢٤١/١ )، والتصريح ( ١٩١/١ )، والمعجم المفصل ( ١٢٣٦ ).

<sup>(</sup>٧) جاء في اللسان « نبل » هو نبيل ونبل، والأنثى نبلة، ونبل بالتحريك ونبلة.

<sup>(</sup>٨) في (أ): كشريف.

قوله: « إذا تهب » بضم الهاء وجوبًا، وهو شاذ قياسًا؛ لأن قياس مضارع فعل المضعف القاصر يفعِل بالكسر نحو: حنّ يحنُّ وأنّ يئن، وهبت الريح هبوبًا وهبيبًا إذا هاجت (١).

قوله: « شمأل » بفتح الشين المعجمة وسكون الميم وفتح الهمزة وفي آخره لام؛ وهي الريح المعروفة، وهي التي تهب من ناحية القطب، وفيه خمس لغات:

إحداها: هذه.

الثانية: شأمل مثل الذي قبله إلا أنه بتقديم الهمزة على الميم وهي مقلوبة من الأولى. الثالثة: شَمْل بفتح الشين وسكون الميم وباللام.

الرابعة: شَمَل نحوها غير أن الميم فيه متحركة.

والخامسة: شمال بفتح الشين والميم وبالألف واللام، وربما شدد اللام في شمال فحينئذ تكون ست لغات (٢)، وتجمع على شمالات وشمائل أيضًا على غير قياس كأنه جمع شمالة مثل: حمالة وحمائل (٣).

قوله: « بَليل » – بفتح الباء الموحدة وكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف؛ فعيل بمعنى مفعولة أي: المبلولة بالماء.

## الإعراب:

قوله: « أنت »: مبتدأ، و « ماجد »: خبره، و « نبيل »: خبر بعد خبر، قوله: « إذا »: ظرف للمستقبل متضمنة معنى الشرط، و « تهب »: فعل مضارع، و « شمأل »: فاعله، و « بليل »: صفة لشمأل.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « تكون » فإنها زائدة، والثابت زيادة « كان » لأنها مبنية لشبه الحرف بخلاف المضارع فإنه معرب لِشَبَه الأسماء، وهذا شاذ على خلاف الأصل (<sup>٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر أبنية الصرف في كتاب سيبويه (٢٠٧، ٤٠٨ )، د/خديجة الحديثي.

<sup>(</sup>٢) ينظر لسان العرب مادة ( شمل )، وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ٤٦٤ ).

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان: « فعائل لفعيلة اسمًا نحو صحيفة وصحائف، وصفة نحو: ظريف وظرائف، والاسم على فعال نحو: شمال وشمائل »، الارتشاف ( ٢١٠/١ )، واللسان مادة ( شمل ).

<sup>(</sup>٤) تختص «كان » بجواز زيادتها بلفظ الماضي، وتنقاس زيادتها بين ما وفعل التعجب، وتزاد متوسطة بين مسند ومسند إليه، وزيادتها بلفظ المضارع شاذ للعلة التي ذكرها العيني ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦٠/١ )، وما بعدها، وارتشاف الضرب ( ٩٥/٢، ٩٥، ٩٦ )، توضيح المقاصد للمرادي ( ٣٠٦/١ ).

## الشاهد الأول بعد المائتين (۲٬۱)

# طبح جياد بني أبي بَكْرٍ تَسَامَى عَلَى كَانَ المُسَوَّمَةِ العِرَابِ

أقول: هذا أنشده الفراء ولم يعزه إلى أحد، ولا يعرف إلا من قبله.

وهو من الوافر.

قوله: « جياد بني أبي بكر »، وفي نسخة ابن الناظم « سراة بني أبي بكر » وهو بفتح السين جمع سرى، وهو عزيز أن يجمع فعيل على فعلة، ولا يعرف غيره، ومعنى سراة بني أبي بكر: خيولهم الجياد، وذلك أن الشاعر يصف خيول هذه القبيلة بأنها سمت وفاقت على الخيول العربية، وجياد جمع جواد وهو الفرس النفيس.

قوله: « تسامى » أصله: تتسامى بتاءين فحذفت إحداهما للتخفيف، وهو من السمو وهو العلو، قوله: « المسومة ».

وفي نسخة ابن الناظم: المطهمة الصلاب، أي: على الخيول المطهمة يقال: فرس مطهم ورجل مُطهم [ قال الأصمعي: ] (٢) المطهم: التام كل شيء منه على حده فهو بارع الجمال ووجهه مطهم؛ أي: مجتمع ومدور. قوله: « الصلاب »: جمع صلب وهو القوي الشديد.

و « المسومة »: الخيل التي [ جعلت ] (<sup>4)</sup> عليها علامة وتركت في المرعى، و « العراب »: الخيل العربية، قال الجوهري: الإبلُ العِرَابُ والخيل العِرَاب: خلاف البَخَاتيِّ والبَرَاذين (°).

#### الإعراب:

قوله: « جياد »: مبتدأ أضيف إلى بني أبي بكر، قوله: « تسامى »: خبره، قوله: « على كان المسومة »: جار ومجرور [ « وكان »: زائدة، و « العراب » بالجر؛ صفة المسومة.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « على كان » فإنها زائدة بين الجار والمجرور ] (١٦)، ومعنى الزيادة لا يخل حذفها بالمعنى (٧).

(٣،٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٥) الصحاح للجوهري مادة: « عرب ».

(٦) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

(٧) وزيادة كان بين الجار والمجرور شاذ؛ قال أبو حيان: ﴿ وَسَمَعَتَ زَيَادَةً كَانَ بَيْنَ عَلَى وَمَجْرُورُهَا فِي قُولُهُ:

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٥٥ )، أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٥٧/١ )، شرح ابن عقيل على الألفية ( ٢٩١/١ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الوافر مجهول القائل وهو في: أسرار العربية ( ۱۳٦ )، والأشباه والنظائر ( ٣٠٣/٤ )، وتخليص الشواهد ( ٢٥٢ )، والخرانة ( ٢٠٧/٩ )، والدرر ( ٧٩/٢ )، ورصف المباني ( ١٤٠ )، والتصريح ( ١٩٢/١ )، وابن يعيش ( ٩٨/٧ ).

# الشاهد الثاني بعد المائتين (۲٬۱)

# نَهُ فَكَيْفَ إِذَا مَرَرْتَ بِدَارِ قَوْمٍ وَجِيرَانِ لَنَا كَانُوا كِرَامٍ لَمَا كَانُوا كِرَامٍ

أقول: قائله هو الفرزدق همام بن غالب، وهو من قصيدة يمدح بها هشام بن عبد الملك (٣)، وقيل: يمدح بها سليمان بن عبد الملك (٤) ويهجو جريرًا، والأول أصح، وهي (٥):

١ - هَلْ أَنْشُمُ عَالِمُونَ بِنَا لَعَنَّا لَعَنَّا لَرَى العَرَصَاتِ أَوْ أَثَرَ الْخِيَامِ

٢ - فَقَالُوا: إن فعلتَ فَأَغْنِ عَنَّا فُمُوعًا غَيْرَ راقبُة السَّجَامِ

٣ - فكيف إذا..... إلى آخسره

٤ - أُكَفْكِفُ دَمْعةَ الْعَينينِ مِنْي وما بَعْدَ المدَامعِ مِنْ مَلَامِ
 [ وهو من الوافر ] (1).

[ وهو من الوافر ] \* ٠٠

ويروى أنه أنشد سليمان هذه القصيدة فلما بلغ إلى قوله:

١- ثَلاثٌ واثْنَتَانِ فَهُنَّ خَمْسٌ وسَادِسَةٌ تَعِيلُ إلى شَمَامِ

على كان المسومة العراب

شذوذًا ﴾ ارتشاف الضرب ( ٩٦/٢ )، وشرح الجمل الكبير لابن عصفور ( ٤٠٩/١ )، والهمع ( ١٢٠/١ ). (١) أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٥٨/١ )، شرح ابن عقيل على الألفية ( ٢٨٩/١ ).

(٢) البيت من بحر الوافر، وهو ثالث أبيات قصيدة طويلة عدتها خمسة وستون بيتًا للفرزدق يمدح بها هشام بن عبد الملك الحليفة الأموي، وهي في طبعات الديوان كلها، انظر ط. دار صادر ( ٢٩٠/٢ )، ودار الكتاب العربي ( ٣٥٩/٢ )، وبشرح على فاعور ( ٩٧ ٥ ) والأبيات الثلاثة التي ذكرها العيني في قصة الزنا غير موجودة في الديوان؛ لأن طبعات ديوان الفرزدق الحديثة حذف منها أبيات الهجاء الفاحشة وغيرها، ورواية بيت الشاهد في الديوان كالآتي:

فَكَيْفَ إِذَا رأيتَ دِيارَ قَوْمي وَجِيدِانِ لَنَا كَالُوا كِرَامِ

كما أن مطلع القصيدة في الديوان مخالف لما ذكره العيني فهو في الديوان هكذا:

السستم عائمجين بنيا لعنيا والسخ والساهد المذكور منتشر في كثير من كتب النحو وفيه كلام مطول، انظره في الكتاب ( ١٥٣/٢ )، وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ٦٩٣ )، والمقتضب ( ١١٦/٤ )، وأسرار العربية ( ١٣٦ )، والأشباه والنظائر ( ١٦٥/١ )، ومغني اللبيب ( ٢٨٧/١ )، وشرح المقرب لابن عصفور ( ٨٨٥/٢ )، تخليص الشواهد ( ٢٥٢ )، والحزانة ( ٢١٧/٩ )، والتصريح ( ١٩٢/١ ).

- (٣) هو هشام بن عبد الملك بن مروان: من ملوك الدولة الأموية بويع بالخلافة ( ١٠٥هـ )، ( ت ١٢٥هـ ). ينظر الأعلام ( ٨٦/٨ ).
- (٤) هُو سليمان بن عبد الملك بن مروان: ولد بدمشق وولي الخلافة ( ٩٦هـ )، تولى سنتين وثمانية أشهر ( ت ٩٩هـ ). الأعلام ( ٣٠/٣ ).
  - (٥) الديوان ( ٩٧ ٥)، ( بشرح علي فاغور ). (٦) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

٢ - فَبِثْنَ بِجَائِبَيَّ مُصَرَّعَاتِ وبِتُ أَفُضُ أَعْلَق الحَيَامِ
 ٣ - كَأَنَّ مَغَالِقَ الرُمَّانِ فيهِ وجَمْرَ غَضَي قَعَدْنَ عليه حَامِ

فقال سليمان: قد أقررت عندي بالزُّنَا، وأنا إمام فلا بد من إقامة الحد عليك، فقال له الفرزدق: ومن أين أوجبته علي يا أمير المؤمنين؟ فقال: بقول الله تعالى: ﴿ النَّانِيَةُ وَالنَّانِي فَآجَلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمًا مِأْثَةَ جَلَّدُوا كُلَّ النور: ٢]، فقال له الفرزدق: كتاب الله يدرؤه عني بقول الله تعالى: ﴿ وَالشَّعَرَاهُ يَدَّبُهُمُ الْفَاوُنَ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ۞ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ [الشعراء: ٢٢٤ - ٢٢٦]، فأنا قلت ما لم أفعل، فتبسم سليمان وقال: أولى لك.

١ - قولة: « هل أنتم عالجون بنا » أي: داخلون في عالج، وهو اسم موضع (١)، قولمه: « لعنا »:
 لغة في لعلنا (٢)، و « العرصات »: جمع عرصة الدار وهي وسطها.

٢ - قوله: « غير راقئة السجام »: من رقأ الدمع يرقأ رَقْأً ورُقواً إذا سكن وكذلك وأرقأ الله
 دمعه: سكنه، والسجام: من سجم الدمع سجومًا وسجامًا وانسجم.

٤ - قوله: « أُكَفْكِفُ »: من كفكفت عن الأمر وكفكفته بمعنى واحد، و « الملام »: اللوم.

## الإعراب:

قوله: « فكيف » ويروى: وكيف، وأنشده سيبويه: وكيف إذا رأيت ديار قوم (٣)، وكلمة « كيف » للاستفهام الغير حقيقي، وقد أخرج مخرج التعجب كما في قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨] (٤)، وكلمة « إذا » للظرف، و « مررت »: جملة من الفعل والفاعل، والباء: صلتها، « وقوم »: مجرور بالإضافة، ( وجيران ) بالجر عطف على قوم، وقوله: « لنا »: جار ومجرور في محل النصب؛ لأنه خبر لكان على تقدير أن لا تكون زائدة، ويقال: « كانوا »

<sup>(</sup>١) قال صاحب الخزانة ( ٢٢٢/٩ ) روى العيني فقط عالجون باللام، وقال: أي: داخلون في عالج وهو اسم موضع، ولم أره لغيره، وليس في الصحاح عالج بمعنى دخل في عالج، ثم رواه: عائجون وقال: إنه جمع عائج اسم فاعل من عجت البعير أعوجه عومجًا إذا عطفت رأسه بالزمام.

<sup>(</sup>٢) ينظر المفصل بشرح ابن يعيش ( ٨٧/٨ )، شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٩/٢ ).

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه: « وقال الخليل: إن أفضلهم كان زيدًا على إلغاء كان وشبهه بقول الشاعر وهو الفرزدق: فك المستحديد في المستحديد في المستحديد في المستحديد المستحديد في المستحديد المس

ينظر الكتاب لسيبويه ( ١٥٣/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة الألوسي ( ٢١٢، ٢١٣)، وقال الزجاجي في حديثه عن كيف: « وتقع بمعنى التعجب؛ كقوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتُنَا فَأَهْيَكُمْ ۖ ﴾ [البقرة: ٢٨] ». حروف المعانى للزجاجى ( ٥٩ ).

تامة بمعنى وجدوا، و « لنا »: في محل جر نعت للجيران، وقوله: « كرام »: بالجر صفة للجيران. الاستشهاد فيه:

في قوله: « كانوا » فإنهم قالوا: إنها زائدة بين الصفة والموصوف، فإن قيل: ليست كان هاهنا زائدة لوجهين:

أحدهما: أنها مسندة إلى الضمير الذي هو الواو، وذلك يدل على الاهتمام بها، وإلى هذا أشار الشيخ جمال الدين بن هشام بقوله: وليس من زيادتها قوله:

فَكَيْفَ إِذَا مَرَرْتَ بِدَارِ قَوْمٍ وَجِيدَرَانِ لَنَا كَانُـوا كِـرَامُ لَرَعُهَا الضمير خلافًا لسيبويه (١).

الثاني: أن « الواو » اسمها، و « لنا »: خبرها، والتقدير إذن: وجيران كرام كانوا لنا <sup>(۲)</sup>.

قلت: أما الأول: فلا يمنع إسنادها زيادتها بدليل إلغاء ظننت مسندة ومتأخرة ومتوسطة، وقد قيل في قوله ﷺ لعائشة – رضي اللَّه تعالى عنها – (٣) « كنت لك كأبي زرع لأم زرع »: إنّ كنت زائدة، والتقدير: أنا لك كأبي زرع.

والثاني: أن الأصل عدم جواز تقديم الخبر ومنع كون لنا خبرًا مقدمًا.

ثم اعلم أنهم اختلفوا في فاعل الزائدة:

فقال السيرافي: فاعلها مصدر، أي: كان الكون (١).

وقال أبو على: الزائدة لا فاعل لها؛ فعلى هذا لا يكون «كانوا » ههنا زائدة (°)، ومن قال

<sup>(</sup>١) ينظر أوضع المسالك لابن هشام ( ٢٥٨/١ ).

 <sup>(</sup>٢) قال ابن هشام في حديثه عن الضمير في ( كانوا كوام »: وقيل: بل هو معمول لكان بالحقيقة، فقيل: على أنها ناقصة، ولنا: الخبر ، المغنى ( ٢٨٧ ).

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ( فتح الباري ) كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل ( ٣١٧/٩ ) برقم ( ١٨٩٩ ) عن عائشة بلفظه، وأخرجه مسلم في صحيحه ( شرح النووي ) كتاب فضائل الصحابة، باب حديث أم زرع ( ٥١٨٩ ) عن عائشة بلفظه.

<sup>(</sup>٤) قال أبو حيان: وقال السيرافي: فاعلها ضمير المصدر الدال عليه الفعل كأنه قيل: كان هو أي الكون » ينظر ارتشاف الضرب ( ٩٦/٣ )، شرح الجمل الكبير لابن عصفور ( ٤٠٩/١ )، والهمع ( ١٢٠/١ ).

<sup>(°)</sup> قال السيوطي: « وذهب الفارسي إلى أنها لا فاعل لها؛ لأن الفعل إذا استعمل استعمال ما لا يحتاج إلى فاعل استغني عنه بدليل: أن قلما فعل، ولما استعملته العرب للنفي لم يحتج إلى الفاعل إجراء له مجرى حرف النفي » الهمع ( ١٢٠/١، ١٢١) وشرح الجمل الكبير لابن عصفور ( ٢٧٤/١)، وشرح المغرب ( ٨٨٥/٢)، وشرح الرضي على الكافية ( ٢٩٤/٢).

بزيادتها قال: التقدير: وجيران لنا هم كرام، فهم: مضمر منفصل مؤكّد للضمير المستكن في « لنا »، فلما زيدت « كان » وهي فعل وليها المنفصل فاتصل بها.

وقيل: إنما زيدت كان هاهنا مع إمكان جعل « لنا » خبرها، والواو اسمها،؛ لأن الجار والمجرور المتقدم، كما تطلبه كان أن يكون خبرها كذلك [ يطلبه ] (١) جيران أن يكون صفته، والتغليب لجانب المتقدم؛ ألا ترى أن (٢) قولك: كان زيد قائمًا أبوه، بالنصب فيه على أنه خبر كان لتقدمها عليه أحسن من الرفع على أنه خبر الأب لتأخره عنه فكذا هذا.

## الشاهد الثالث بعد المائتين (٢٠٤)

# نَهُ لَا تَقْرَبَنَّ الدُّهْرَ وَآلَ مُطَرَّفِ إِنْ ظَالِاً أَبَدًا وَإِنْ مَظْلُومَا لِللَّهُ أَبَدًا وَإِنْ مَظْلُومَا

أقول: قائلته هي ليلى الأخيلية صاحبة توبة بن الحمير، وأبوها الأخيل بن ذي الرحالة بن شداد بن عبادة بن عقيل، وهو من قصيدة ميمية من الكامل وأولها هو قولها:

لِيقُودَ مِنْ أَهْلِ الحِجَازِ بَرِيَا آ كعب إذًا لوجدته مرؤومنا؟ كالقلب ألبس جؤجؤًا وحزيمنا كالمناب أنب أخره

وأسنه زرق يخلن نجومًا بين البيوت من الحياء سَقيمًا تَحَتَ اللَّواءِ عَلَى الخَميسِ زَعيمَا ١ - يا أيها السَّدِمُ الملَوِّي رَأْسَهُ
 ٢ - أترومُ عمرو بن الخليع ودونه

٣- إنَّ الخليعَ ورَهطهُ في عامِر

٤ - لا تقربن الدهر......

٥ - قومٌ رِباطُ الخيلِ وسْطَ بُيُوتِهم
 ٦ - ومُخَرَّق عَنهُ القَميصُ تَخَالُهُ
 ٧ - حتَّى إذَا بَرَزَ اللَّواءُ رَأيتَهُ

١ – قوله: « السّدم » بفتح السين وكسر الدال المهملتين وفي آخره ميم؛ وهو الفحل القطم الهائج [ والسدم بمعنى ] (٥) النادم أيضًا، ويقال: السادم أيضًا، والسدم: اللهج بالشيء أيضًا والبيت يحتمل هذه الوجوه الثلاثة، قوله: « الملوي رأسه » يعني: من الكِبْرِ والتَّجَبُر، و « البَرِيمُ » بفتح الباء الموحدة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف؛ وهو الجيش، وهو في الأصل الحبل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢) في (ب): ألا ترى إلى.

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٦٠/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الكامل، وهو من قصيدة اختلف في قائلها؛ فقيل هي: لليلى الأخيلية وهي في ديوانها ( ١٠٠) ط. دار صادر، وقيل: لحميد بن ثور، وهي - أيضًا - في ديوانه ( ١٠٠٧ )، ووجدت في كتب الأدب منسوبة للشاعرين، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٢٦١/١ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٣٤٥/١ )، والدرر ( ٨٤/٢ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

المفتول يكون فيه لونان، وسمي الجيش بذلك لألوان شعار القبائل فيه.

٢ - قوله: «أتروم »أي: أتطلب عمرو بن الخليع ودونه كعب؛ يعني: كعب بن ربيعة بن عامر ونهته عن غزوهم على كل حال، و «المرؤوم »: من رئمت الناقة ولدها رئمانًا إذا أحبته وحنت عليه (١)، ومادته: راء وهمزة وميم.

- ٤ قوله: « لا تقربن » ويروى: لا تغزون الدهر آل مطرف.
- و « أسنّة »: جمع سنان، و « الزرق » بضم الزاي: جمع أزرق، قوله: « يخلن » أي: شبهن.

٦ - قوله: « ومخرق عنه القميص » أرادت أنه لا يبالي بحال ثيابه ويصون كرمه، ويقال: إنه غليظ المناكب يسرع الخرق إلى قميصه، وقيل: أرادت أنه متصل الأسفار فقميصه يتخرق عنه لذلك. قوله: « سقيمًا » أي: متغيرًا لونه من شدة الحياء.

٧ - قوله: «حتى إذا برز اللواء » ويروى: حتى إذا رفع اللواء، قوله: «على الخميس » أي: الجيش، سمي الجيش خميسًا؛ لأنه خمس كتائب أو خمسة صفوف: المقدمة والميمنة والميسرة والقلب والجناح، قوله: « زعيمًا » أي: رئيسًا.

### الإعراب:

قوله: « لا تقربن »: نهي مؤكد بالنون و « الدهر »: نصب على الظرف، و « آل مطرف »: كلام إضافي مفعول لا تقربن، قوله: « إن ظالمًا » أي: إن كنت ظالمًا وإن كنت مظلومًا، « فإن » حرف الشرط، وفعل الشرط محذوف كما ذكرناه، « ظالمًا »: منصوب لأنه خبر كان المقدر، وكذا الكلام في قوله: « وإن مظلومًا »، و « أبدًا »: نصب على الظرف.

#### الاستشهاد فيه:

على حذف كان واسمها بعد إن الشرطية (٣).

<sup>(</sup>١) في (أ): إليه. (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

 <sup>(</sup>٣) كثر كلام العرب في حذف كان مع اسمها وبقاء الخبر منصوبًا بعد (إنْ ولو) الشرطيتين كقولهم: المرء مجزي بعمله إن خيرًا فخيرًا فخيرًا فخيرًا فخيرًا فخيرًا. وكقول الرسول ﷺ: « التمس ولو =

# الشاهد الرابع بعد المائتين (۲٬۱)

# اللهِ عَنْهَا السَّهِلُ وَالْوِ مَلِكًا جُنُودُهُ ضَاقَ عَنْهَا السَّهِلُ وَالْجِبَلُ اللَّهِلُ وَالْجَبَلُ

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من البسيط.

المعنى: لا يأمن غدرات الزمان صاحب بغي وظلم، ولو كان ملكًا له جنود كثيرة بحيث ضاق عنها السهل والجبل.

### الإعراب:

قوله: « لا يأمن »: « لا » ناهية، « يأمن » فعل مضارع من أمن أمنًا، وفيه حذف؛ أي: لا يأمن غدرات الدهر، أو مكر الدهر، أو تَقَلَّبَات الدهر ونحو ذلك، و « الدهر »: مفعول، أو ظرف، أي: لا يأمن في الدهر الحوادث.

وقوله: « **ذو بغي** »: كلام إضافي فاعل لقوله: « يأمن »، وقوله: « ولو » بمعنى إن، وما قبلها دليل الجواب، و « ملكًا »: منصوب على أنه خبر كان المقدر، أي: وإن كان ملكًا.

قوله: « جنوده »: مبتدأ، و « ضاق عنها السهل »: جملة فعلية خبره و « الجبل »: عطف على السهل، والجملة في محل النصب على أنها صفة لقوله: « ملكًا » وقد تحقق أن الجملة بعد النكرة صفة وبعد المعرفة حال (٣).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولو ملكًا »؛ حيث حذف فيه كان مع اسمها بعد الشرط فافهم (١٠).

<sup>=</sup> خاتمًا من حديد، والتقدير: ولو كان الملتمس خاتمًا.... ﴾ ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦٢/١ ) وما بعدها، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٣٠٧/١ )، وشرح أبيات المغني للبغدادي ( ٨١/٥ ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٥٥ )، توضيح المقاصد للمرادي ( ٣٠٩/١ )، أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٦٢/١ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر البسيط للعين المنقري في الخزانة ( ۲۰۷/۱ )، والدرر ( ۸۰/۲ )، وانظره في تخليص الشواهد ( ۲٦٠ )، والتصريح ( ۱۹۳/۱ )، وشرح شواهد المغنى للسيوطى ( ٦٥٨ )، وشرح قطر الندى ( ١٤٢ )، والمغني

ر ۱۸۷۲)، وستريخ ( ۱۲۲۲)، وسرح شواشد المعني تنسيوطي ( ۱۵۸)، وسرح قطر الندي ( ۱۲۲)، والمعنج ( ۲۲۸/۱)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ۳۲۰/۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر مغني اللبيب ( ٤١٠، ٤٢٤ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم ( ٢٠٣ ).

# الشاهد الخامس بعد المائتين (۲٬۱)

# 

أقول: هذا تقوله العرب فيما بينهم مثل المثل، أنشده سيبويه في كتابه (٣). وهو من الرجز المشطور.

قوله: « من لد » أصله: من لَدُنْ، وقد عرف أن في لدن إحدى عشر لغة: لَدُنْ [ بفتح اللام ] (<sup>1)</sup> وتثليث الدال وبالنون الساكنة، ولدن بضم اللام وفتحها وسكون الدال وكسر النون، ولَدَى بفتحتين مقصور، ولدْ بتثليث اللام وسكون الدال، [ ولَدْنا بفتح اللام وسكون الدال بعدها وبالنون بعدها الألف ] (°)، ولَدُ بفتح اللام وضم الدال كما في البيت المذكور.

قوله: « شولاً » الشول بفتح الشين المعجمة، وسكون الواو، وفي آخره لام ومادته تدل على الارتفاع، واختلف في المراد به [ هنا ] (٢)، فقيل: مصدر شالت الناقة بِذَنبِهَا أي: رفعته للضراب، فهي شائل بغيرها، والجمع: شُوّل مثل: رَاكِعٌ رُكَّع، والتقدير: من لدن شالت شولًا؛ فالبيت من حذف عامل المصدر. وقيل: اسم جمع شائلة على غير القياس (٧)، وهي الناقة التي جف لبنُهَا، وارتفع ضرعُهَا وأتى عليها من نتاجها سبعة أشهر أو ثمانية، والتقدير: من لدن كانت شولًا.

فالبيت من حذف كان واسمها وبقاء خبرها، وقد يرجح الأول، فإنه (^) يروى: من لدُ شولِ بالخفض، ويجاب بأن التقدير: من لد شولان شول، أو زمان شول، أو كون شول؛ فحذف المضاف، والتقدير الأخير أولى، ليتحد المعنى في الروايتين، ولكن يحتاج على هذا التقدير إلى الخبر، أي: موجودًا.

فإن قدر الكون مصدر كان التامة لم يحتج إلى ذلك؛ ولكن لا يقع التوفيق بين الروايتين في التقدير (٩)، وقد يرجح الثاني برواية الجرمي: من لدُ شولا بغير التنوين؛ على أن أصله: شولاء بالمد فقصره للضرورة (١٠٠)، ولكن هذه الرواية تقتضي أن المحدث عنه ناقة واحدة لا نوق.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٥٥ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٣٠٩/١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٢٦٣/١ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ٢٩٥/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الرجز المشطور، غير معلوم قائله، وهو في الأشباه والنظائر (٣٦١/٢)، وتخليص الشواهد (٢٦٠)، والخزانة (٢٤/٤)، والدرر ( ٨٧٢)، وسر صناعة الإعراب ( ٤٤٥)، وابن يعيش ( ١٠١/٤)، والمغني ( ٤٢٢).

<sup>(</sup>٣) الكتاب لسيبويه ( ٢٦٤/١ ). (٢-١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٧) ينظر اللسان مادة: ( شول ). (٨) في ( أ ): بأنه.

<sup>(</sup>٩) اللسان مادة: ( شول )، وشرح أبيات المغني للبغدادي ( ٢٨٨ )، وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ٨٣٧ ).

<sup>(</sup>١٠) أجمع الصرفيون على جواز قصر الممدود للضرورة. ينظر: المنقوص والمُمدود للفراء (٢٨)، وأوضح المسالك =

قوله: « إتلائها » بكسر الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق: من أتلت الناقة إذا تلاها ولدها، أي: تبعها فهي متلية والولد تلوً، والأنثى تلوة، والجمع: أتلاء بفتح الهمزة.

#### الإعراب:

قوله: « من لد شولاً » أي: من لد أن كانت شولاً؛ قال سيبويه (١): نصب « شولاً »؛ لأنه أراد زمانًا، والشولُ لا يكون زمانًا ولا مكانًا، فيجوز فيه الجرُّ، كقولك: من لَدُ صلاةِ العصرِ إلى وقتِ كذا، وكقولك: مِنْ لَدُ الحائطِ إلى مكانِ كذا؛ فَلمًا أرادَ الزمانَ حمَلَ الشولَ على شيءٍ يَحسنُ أن يكونَ زمانًا إذا عَمِلَ في الشَّول، ولم يحسنُ إلا ذا، كما لم يحسن ابتداءُ الأسماءِ بعد « إنْ » حتى أضمرتَ ما يَحْسُنُ أنْ يكون بعدها عاملًا في الأسم فكذلك هذا؛ كأنك قلت: من لَدُ أَنْ كانتُ شولًا فإلى إتلائها، وقد جره قومٌ على سعة الكلام وجعلوه بمنزلة المصدر حين جعلوه على الحين، وإنما يريدُ حين كَذَا وكذا، وإن لم يكن في قوة المصادر؛ لأنه لا يتصرف تصرفها (٢).

قلت: قد اعترض في ذلك على سيبويه بأنه يلزم من ذلك إضمار بعض الاسم؛ يعني حذف الموصول وصلته، وبقاء معمولها من غير ضرورة. وأجيب بأنه تقدير معنى لا إعراب فافهم.

ويقال: من روى: من لد شولِ – بالجر فتقديره: من لد كون شول مثل: ﴿ وَسَـُكِلِ ٱلْقَرْيَـةَ ﴾ [يوسف: ٨٦] (٢)، ومن روى: من لد شولًا – بالنصب فمعناه: من لد كانت شولًا، وتقديره: من لد زمن كونها شولًا؛ لأن لد يكون بعدها أسماء الزمان (٤).

وزعم بعضهم أن انتصاب « **شولًا** » بعد لدن على التمييز، أو التشبيه بالمفعول به كانتصاب غدوة بعدها في قولهم: لدن غدوة، وأنه لا تقدير في البيت <sup>(٥)</sup>.

وهذا مردود باتفاقهم على اختصاص هذا الحكم بغدوة؛ لأنه لم يسمع غدوة مع حذف النون بل مع ثبوتها (٦).

<sup>= (</sup> ٢٩٦/٤ )، والتصريح ( ٢٩٣/٢ )، وشرح الأشموني ( ١٠٩/٤ )، وشرح أبيات المغني للبغدادي ( ٢٨٨/٦ )، وبين ابن عصفور وابن هشام في النحو والصرف ماجستير بجامعة الأزهر، إعداد/ عبد العزيز فاخر ( ١٩٩٥م ). (١) انظر الكتاب ( ١٦٥/١ )، وهو نهاية النقل بالنص.

<sup>(</sup>٣) أي: ففيه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وُقد يَأخذ جميع أحكَامه رفعًا ونصَّبًا وجرًّا. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٦٥/٣ ).

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام « فأما لدن: فهي اسم لمبدأ لغاية زمانية كانت أو مكانية »، المغني ( ٤٢١ )، شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٥٩/٣ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح شواهد المغنى للسيوطي ( ٨٣٧ ).

<sup>(</sup>٦) هذا النص وضحه السيوطي فقال: « ورد باحتصاص هذا الحكم بغدوة اتفاقًا وبلدن الثابتة النون إذا لم يسمع نصب غدوة بعد لد » ينظر شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٨٣٧ ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من لد شولًا » لأن كان فيه مقدرة، وحذف كان بعد لدن قليل؛ لأن كان تحذف كثيرًا بعد إن ولو، وحذفهما بعد غيرهما قليل فافهم (١).

# الشاهد السادس بعد المائتين (۲٬۲)

# أَبَا خُرَاشَةً أَمَّا أَنْتَ ذَا نَفَرٍ فَإِنَّ قَوْمِي لَمْ تَأْكُلُهُمُ الطَّبُعُ

أقول: قائله هو العباس بن مرادس بن عامر بن حارثة بن عبد عبس بن رفاعة بن الحرث ابن حيي بن الحرث بن بهينة بن سليم بن منصور السلمي، أسلم قبل فتح مكة بيسير، وكان من المؤلفة قلوبهم، وممن حسن إسلامه منهم، وقدم على رسول الله عليه في ثلاثمائة راكب من قومه، وكان ينزل بالبداية بالبصرة.

وقيل: إنه قدم من دمشق وابْتَنَى بها دارًا، يخاطب العباس بهذا خفاف بن ندبة وهو أبو خراشة، وبعده (٤):

السلمُ تَأْخَذُ مِنهَا مَا رَضِيتُ بِهِ وَالْحَرْبُ يَكَفِيكَ مَنْ أَنْفَاسِهَا جُرَعُ وهما من البسيط.

قوله: « أبا خراشة » بضم الخاء المعجمة وتخفيف الراء وبعد الألف شين معجمة، واسمه خفاف بن ندبة – بالنون في أوله، وهي أمه، وهي ندبة بنت إبان بن السيطان [ من بني الحرث ابن كعب، وأبوه عمير، وهو ابن عم صخر والحنساء ومعاوية أولاد عمرو ] (٥) بن الحرث ابن السريد، وخفاف هذا شاعر مشهور بالشعر، وكان أسود حالكًا، وهو أحد أغربة العرب،

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك في حديثه عن كان: ( وربما أضمرت الناقصة بعد ( لدن ) وشبهها، ثم ذكر بيت الشاهد. شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦٣/١ ) وما بعدها، وقال المرادي: ( وقل حذفها مع غير ( إن )، و ( لو ) ثم ذكر البيت. توضيح المقاصد ( ٣٠٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٥٦)، أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٦٥/١)، شرح ابن عقيل على الألفية ( ٢٩٧/١). (٣) البيت من بحر البسيط، وهو بيت مفرد منسوب للعباس بن مرداس ( ديوانه ( ١٢٨) بتحقيق الجبوري) والبيت المذكور بعد ذلك بأسطر ليس بعده في الديوان كما ذكر العيني، وإنما هو في مكان آخر في الديوان ( ص ٨٦٠)، وانظر ما كتبناه من هذا الشاهد في كتابنا: تغيير النحويين للشواهد ( ١١٠)، والبيت في الكتاب لسيبويه ( ٢٩٣١)، والمغني ( ٢٥/١)، والخرائة ( ٢١٢)، والخزانة ( ٢١٢)، والمحرد ( ٢٩٣١)، والمرد ( ٢٩٣/١)، وشرح شاهد المغني للسيوطي ( ٢١٦)، والخصائص ( ٣٨/٢)، ابن يعيش ( ٢٩٣٢)، وديوان جرير ( ٢٩٧/١).

<sup>(</sup>٤) ديوان العباس بن مرداس ( ٨٦ ). (٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

وهو ممن ثبت على إسلامه في الردة، وهو أحد فرسان قيس وشعرائها.

قال الأصمعي: شهد خفاف حنينًا مع رسول اللَّه عَلِيلَةٍ، وقال غيره: شهد الفتح مع رسول اللَّه عَلِيلَةٍ ومعه لواء بني سليم وشهد حنينًا والطائف - رضي اللَّه تعالى عنه - (١).

قوله: « ذا نفر » أي: ذا قوم وجماعات، والنفر في الأصل: اسم لما دون العشرة، قاله في الكشاف عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾ [الأحقاف: ٢٩] ويجمع على أنفار، والتنكير فيه للتكثير (٢).

قوله: « الضبع » بفتح الضاد المعجمة وضم الباء الموحدة، وأراد به السنة المجدبة، واستشهد به أبو علي في الإيضاح على أن الضبع هنا اسم للسنة المجدبة (٣).

قال أبو حنيفة [ ﷺ ] (<sup>1)</sup>: كذا قال الأصمعي فيه، وقيل: هو على التشبيه، وكذا قال الجاحظ: إنه على التشبيه وجعل نقص الجدب والأزمة أكلًا (<sup>0)</sup>.

والمعنى: يا أبا خراشة إن كنت كثير القوم عزيزًا فإن قومي موفورون لم تأكلهم السنة المجدبة من القلة والضعف، قوله: « السلم » - بكسر السين: الصلح، والجرع - بضم الجيم: جمع جرعة (١).

### الإعراب:

قوله: « أبا خراشة »: منادى مضاف، وحرف النداء محذوف تقديره: يا أبا خراشة، قوله: « أما أنت »: بفتح همزة أما، وليست هي أما التي في قولك: أما بعد، بل هي كلمتان باتفاق، الثانية منهما عوض عن كان محذوفة، وأصله: « لأن كنت » فحذفت اللام من « لأن » تَنَاسُبا فبقي: « أن كنت » ، ثم حذفت كان لكثرة الاستعمال، ثم جيء بالضمير المنفصل خلفًا عن المتصل، ثم عوضت عن كان ما الزائدة قبل الضمير، والتزم حذفها لئلا يجتمع العوض والمعوض منه، ثم أدغم نونها في الميم، فصار: أما أنت (٧)، ويقال: هي كلمتان، الثانية عوض عن كان

<sup>(</sup>١) ينظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ( ٣١/٤ ).

<sup>(</sup>٢) الكشاف للزمخشري ( ٢٦/٣ )، ط. دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) البيت ليس في الإيضاح كما ذكرالعيني، وإنما هو في كتب أخرى لأبي على الفارسي، فهو في البغداديات للشاهد الذي هنا، وهو تعويض ما عن كان ( ٣٠٤) وفي شرح الأبيات المشكلة الإعراب لحذف الفعل والتعويض عنه ( ٧١). (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٦) في (أ): والجزع بالضم جمع جزعة.

<sup>(</sup>٧) قال ابن مالك بعد أن ذكر البيت: « أراد: لأن كنت، فحذف اللام فبقي ( أن كنت ) ثم حذف ( كان ) وجاء بالمنفصل خلفًا عن المتصل وبه ( ما ) قبله عوضًا عن كان فالتزم حذفها لئلا يجتمع بين العوض والمعوض عنه » شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦٥/١ ).

محذوفة، والأولى أن المصدرية عند البصريين والشرطية عند الكوفيين، زعموا أن « أن » المفتوحة قد يجازى بها (١).

ويؤيده أمور منها: أن ابن دريد روى في جمهرته: إما كِنت بالكسر <sup>(٢)</sup>، وبذكر كان؛ فعلى هذا إما لتأكيد الشرط مثلها في: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ ﴾ [ مريم: ٢٦ ].

ومنها: مجيء الفاء بعدها واستغناء الكلام عن تقدير، وعلى قول البصريين (٣)، فالأصل: لأن كنت ذا نفر فَخَرْتَ، فَحُذِفَتْ همزةُ الإنكار ولام التعليل، ومتعلق اللام، وهو فخرت إذ لا يتعلق بما بعد الفاء؛ لأن المعنى يأبى ذلك، والفاء على هذا قيل: زائدة (١)، والصواب أنها رابطة لما بعدها بالأمر المستفاد من السابق؛ أي: تنبه فإن قومي (٥).

وقال ابن يعسون <sup>(٦)</sup>: أما هاهنا مركبة من أن وما التي تدخل للتأكيد، وقال أبو علي وأبو الفتح: « ما » في « أما » هي [ الرافعة ] <sup>(٧)</sup> الناصبة؛ لأنها عاقبت [الفعل الرافع الناصب؛ يعني: أن كان، فعملت عمله في الرفع والنصب <sup>(٨)</sup>.

قوله: « ذا نفر » منصوب لأنه ] (٩) خبركان، قوله: « فإن »: حرف من الحروف المشبهة بالفعل وقوله: « قومي »: اسمه، وقوله: « لم تأكلهم الضبع »: خبره، والضبع: فاعل لم تأكلهم، ويروى: فإن قومك، وهذا وهم لا يساعد المعنى الذي أراده العباس فافهم.

<sup>(</sup>١) قال الرماني في حديثه عن (أنْ ): « وزعم الكوفيون أنها تكون بمعنى ( إذا ) قالوا ذلك في قوله تعالى: ﴿ عَبَسَ وَقَوَلَتْ ۞ أَن جَلَةُهُ ٱللَّقَتَىٰ ﴾ [ عس: ١، ٢ ] زعموا أن معناه: إذا جاءه الأعمى ﴾. معاني الحروف ( ٧٣ ).

<sup>(</sup>٢) جمهرة اللغة لابن دريد ( ٣٠٢/١ ). (٣) ينظر مغني اللبيب ( ٣٥ ).

 <sup>(</sup>٤) أشار الرماني إلى أن الفاء تأتي زائدة كقوله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ... فَإِنَّهُ مُلَيْدِكُمْ ﴾ [ الجمعة: ٨ ].
 ينظر معانى الحروف ( ٤٦ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح شواهد المغني للسيوطي (١١٦، ١١٧ ).

<sup>(</sup>٦) هو أبو الحجاج يوسف بن يبقى، مات في حدود ( ٤٠ه )، ألف المصباح في شرح ما أعتم من شواهد الإيضاح. البغية ( ٣٦٣/٢ ).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٨) قال ابن جني ﴿ فإن قلت: بم ارتفع وانتصب ( أنت منطلقًا ) قيل: بـ ( ما ) لأنها عاقبت الفعل الرافع الناصب فعملت عمله من الرفع والنصب، وهذه طريقة أبي علي وجلة أصحابنا من قبله في أن الشيء إذا عاقب الشيء ولي من الأمر ما كان المحذوف يليه ﴾، الخصائص ( ٣٨١/٢ ).

<sup>(</sup>٩) مَا بين المعقوفين سقط في ( ب ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أما أنت » فإنه حذف فيه كان بعد أن الناصبة للفعل كما قررناه (۱). الشاهد السابع بعد المائتين (۳٬۲)

## ٢٠٧ أَزْمَانَ قَوْمِي وَالْجِمَاعَةُ كَالَّذِي لَزِمَ الرَّحَالَةَ أَنْ يَحِيلَ مَحِيلًا

أقول: قائله هو الراعي، واسمه: عبيد بنُ حصين بنُ معاويةَ بنُ جندل بنُ قطن بن رَبيعةَ ابنُ عبد اللَّه بن الحرث بنُ نُمَيرٍ بنُ عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور ابن مكرمة بن خصفة بن قيس بن غيلان بن مضر بن نزار.

ويكنى: أبا جندل، والراعي لقب غلب عليه لكثرة وصفه للإبل، وجودة نعته إياها.

وهو شاعر فحل من شعراء الإسلام <sup>(١)</sup>، وكان مقدمًا مفضلًا حتى اغْتَنَّ <sup>(٥)</sup> بين جرير والفرزدق، فاسْتَكَفَّهُ جريرُ، فأبى أن يكف فهجاه ففضحه.

والبيت المذكور من الكامل.

قوله: « الرحالة » بكسر الراء وتخفيف الحاء المهملة، وهو سراج من جلود ليس فيه خشب كانوا يتخذونه للركض الشديد، قال أبو عبيدة: عَنَى الرَّاعِي بالرحالَة هاهنا رحالة النساء لما عليها من الأدم الخمر، فشبه ما عليه من الدماء في حمرته بما على تلك الرحالة (٢)، قوله: « مميلًا » بفتح الميم الأولى وكسر الثانية؛ وهو مصدر مال الشيء يميل ممالًا ومميلًا؛ مثل معاب ومعيب في الاسم والمصدر (٧).

<sup>(</sup>۱) تحذف كان وتظل عاملة ويبقى اسمها وخبرها ويعوض عنها ( ما ) بعد ( أنْ ) قال ابن مالك: ﴿ والتزم حذفها معوضًا عنها ( ما ) بعد ( أنْ ) كثيرًا وبعد ( إن ) قليلًا ﴾. ينظر التسهيل ( ٥٦ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦٣/١ )، توضيح المقاصد للمرادي ( ٣١٠/١، ٣١١).

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٦٦/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل من قصيدة طويلة للراعي النميري يمدح بها عبد الملك بن مروان ( جمهرة أشعار العرب ( ٣٠٥) دار صادر )، وديوان الراعي ( ٩٠ ) تحقيق: فوزي حمودي، وانظر بيت الشاهد في الخزانة ( ١٤٠/٣ )، والدرر ( ٨٩/٢ )، والتصريح ( ١٩٥/١ )، والكتاب ( ٣٠٥/١ ) وبلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ( ٤٠٥ )، والمقرب ( ١٤٠/١ )، والهمع ( ١٢٢/١ ) والمعجم المفصل ( ٦٦٩ ).

<sup>(</sup>٤) طبقات فحول الشعراء لابن سلام ( ٢٩٨ ).

<sup>(</sup>٥) في اللسان: « عن واعتن »: اعترض، والاعتنان: الاعتراض » مادة: عنن.

<sup>(</sup>٦) ينظر اللسان مادة: ( رحل ). (٧) اللسان مادة: ( ميل ).

## الإعراب:

قوله: « أزمان قومي » قال سيبويه تقديره: أزمان كان قومي (١)، وقال ابن عصفور: وإنما حمل على إضمار كان ولم يحمل على تقدير حذف مصدر مضاف إلى قومي، فيكون التقدير: أزمان كون قومي والجماعة؛ لأن المصدر المقدر بأن والفعل من قبيل الموصولات، وحذف الموصول وإبقاء شيء من صلته لا يجوز (٢).

فإن قلت: ما الدليل على أن قومي من قوله: « أزمان قومي » محمول على فعل مضمر؟ قلت: لأنه ليس من قبيل المصادر، وأسماء الزمان لا يضاف شيء منها إلا إلى مصدر أو جملة تكون في معناه، تقول: هذا يوم قدوم زيد ورحيل عمرو، ولا يجوز أن يقال: هذا يوم زيد ولا هذا يوم الفرس.

فإن قلت: قد قيل يوم الجمل، ويوم حليمة.

قلت: التقدير: يوم حرب الجمل ويوم حرب حليمة (٣).

قوله: « والجماعة » بالنصب لأن الواو فيه بمعنى مع؛ أي: مع الجماعة، انتصب بكان الرافعة قومي، وذكر في كتاب التنبيه على ما يشكل على كتاب سيبويه (أ): ويجوز رفع « أزمان » على أنه خبر مبتدأ محذوف دون إظهار كان، والواو: واو مع أيضًا؛ فتكون إضافة « أزمان » إلى الجملة الاسمية على هذا، ثم قال: والأول أحسن وأكثر، وأشار إلى الوجه الأول وهو نصب « أزمان »، وتقدير الجملة الفعلية بعده على ما ذكره سيبويه (٥).

قوله: « كالذي »: صفة موصوفها محذوف تقديره: كالرَّكْبِ الذي لزم الرحالة فقوله: « لَزِمَ الرَّحَالَةَ »: جملة وقعت صلة الموصول، قوله: « أن تميل » [ أي: بأن تميل ] (١٠)، والباء للسببية، وأن مصدرية، تقديره (٧): بسبب ميلها، أي: ميل الرَّحَالَة، قوله: « مَمِيلًا »: نصب على المصدرية بمعنى « ميلًا ».

<sup>(</sup>١) قال سيبويه بعد أن ذكر البيت: كأنه قال: أزمان كان قومي والجماعة . الكتاب ( ٣٠٥/١ ).

<sup>(</sup>٢) أنشد ابن عصفور البيت في المقرب في باب المفعول معه ثم قال بعده: « فإنما نصب الجماعة؛ لأن قومي محمول على إضمار فعل؛ فكأنه قال: أزمان كان قومي والجماعة؛ ألا ترى أن المعنى على ذلك ». شرح المقرب، د. على فاخر ( ٢٠٠/٢ ). (٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٥٢/٣ ) وما بعدها، توضيح المقاصد للمرادي ( ٢٦٤/٢ ) وما بعدها، والخزانة ( ١٤٦/٣ ).

<sup>(</sup>٤) قد يكون لابن جني ( ت ٣٩٢ ) أو لأبي إسحاق الجرمي ( ت ٢٢٥ ). ينظر كشف الظنون ( ٤٩٣/١ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب لسيبويه ( ٣٠٥/١ ). (٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٧) في (أ): وتقديره.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « أزمان قومي » حيث حذف فيه كان، وليست هي بعد أن المصدرية، وحذفها [ إنما كثر ] (١) بعد أن المصدرية وبدونها قليل (٢).

## الشاهد الثامن بعد المائتين (٢٠٤)

نَهُ نَا لَمْ تَكُ المِرْآةُ أَبْدَتْ وَسَامَةً فَقَدْ أَبْدَت المِرْآةُ جَبْهَةَ ضَيْغَمِ

أقول: قائله هو الخنجر بن صخر الأسدي (°).

يرهو من الطويل.

قوله: « المرآة » بكسر الميم؛ وهي آلة مشهورة، قوله: « وسامة » بفتح الواو وتخفيف السين المهملة؛ وهو الحسن والجمال، من وسُم – بضم السين وسامة ووسامًا.

قوله: « أبدت » أي: أظهرت، من الإبداء، قوله: « ضيغم » بفتح الضاد المعجمة، وسكون الياء آخر الحروف، وفتح الغين المعجمة، وفي آخره ميم، وهو الأسد وأصله من الضَّغم وهو العَضَّ، والياء فيه زائدة، وكان هذا الشاعر نظر [ إلى ] (٦) وجهه في المرآة فلم يره حسن الشكل فَتَسَلَّى بأنَّه يشبه الأسد.

### الإعراب:

قوله: « فـإن »: حرف شرط، وقوله: « لم تك المرآة »: فعل الشرط، وقوله: « فَقَدْ أَبْدَثْ »: جواب الشرط، وأصل « تك »: تكن فحذفت النون تخفيفًا (٧).

وقوله: « المرآة »: اسم تكن، وقوله: « أبدت »: خبره، قوله: « وسامة »: مفعول لقوله أبدت، وقوله: « جبهة ضيغم »: كلام إضافي مفعول لأبدت الثاني.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) ينظر الشاهد رقم ( ٢٠٦ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٥٦ )، توضيح المقاصد للمرادي ( ٣١١/١ )، أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٦٩/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وقائله كما ذكر في الشرح، وانظره في الحزانة ( ٣٠٤/٩ )، والدرر ( ٩٦/٢ )، وسر صناعة الإعراب ( ٥٤٢ )، والتصريح ( ٩٦/١ )، واللسان: ( كون )، وفي تخليص الشواهد ( ٢٦٨ )، وشرح الأشموني ( ٢٤٥/١ )، والمعجم المفصل ( ٩٣٧ ).

 <sup>(</sup>٥) لم نجد له ترجمة في تراجم الشعراء وموسوعاتهم، والبيت وقائله في اللسان: ( كون )؛ بزنة الفعلل بفتح الأول والثالث.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٧) ينظر شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي ( ٣٢٦/١ )، والكافية الشافية لابن مالك ( ٤٢٣/١ ).

= شواهد كان وأخواتها

#### الاستشهاد فيه:

على حذف نون تكن في قوله: « لم تك » مع وقوع الفعل قبل الساكن، روي ذلك عن يونس والكوفيين (١).

# الشاهد التاسع بعد المائتين (۲٬۲۰

## نَا أَدَامَ اللَّهُ قَوْمِي بِحَمْدِ اللَّه مُنْتَطِقًا مُجِيدًا لِمُ مُنْتَطِقًا مُجِيدًا

أقول: قائله هو خداش بن زهير بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر بن هوازن الشاعر المشهور (٤٠).

وهي من الوافر.

قوله: « وأبرح » أي: لا أبرح، قوله: « منتطقًا » أي: صاحب نطاق، يقال: جاء فلان منتطقًا فرسه إذا جانبه ولم يركبه، وقال ابن فارس: فأما قوله:

وَأَبْرَحُ مَا أَدُامَ اللَّهُ قَوْمِي عَلَى الأَعْدَاءِ مُنْتَطِقًا مُجِيدًا

فقال قومه: أراد به هذا، وأنه لا يزال يَجْنُبُ فرسًا جوادًا، ويقال: منتطق: قائل قولًا لا يستجاد في الثناء على قومي (°)، وقوله: « مُجِيدًا » بضم الميم، يُنزَّل على المعنيينِ المذكورين.

### الإعراب:

قوله: « أبرح »: من الأفعال الناقصة، واسمه مستتر فيه، وخبره قوله: « منتطقًا »، وقوله: « مجيدًا »: خبر بعد خبر، قوله: « ما أدام الله قومي »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وكلمة

<sup>(</sup>۱) ذهب الجمهور إلى أن النون من مضارع (كان) لا تحذف إذا وليها ساكن، وإن حذفت يكن الحذف ضرورة، أما يونس فأجاز الحذف وإن وليها ساكن ٤. ينظر شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي ( ٣٢٦/١)، شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦٦/١)، والكافية الشافية ( ٤٢٣/١)، وشرح الكافية للرضي ( ٣٠٠/٢) وما بعدها، أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٦٩١/، ٢٧٠)، والتصريح ( ١٩٦/١).

<sup>(</sup>٢) شرح ابن عقيل على الألفية ( ٢٦٤/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر، وهو في الفخر في مراجعه لحداش بن زهير، وهو في اللسان مادة: « نطق » وفي تذكرة النجاة ( ٦١٩ )، الخزانة ( ٢٤٣/٩ )، والدرر ( ٢٦/٢ )، والمقرب ( ٩٤/١ )، والهمع ( ١١١/١ ).

<sup>(</sup>٤) خداش: بكسر الخاء وتشديد الدال؛ شاعر جاهلي من الشعراء المجيدين، فضله النقاد على لبيد، تميز شعره بالهجاء والوصف والفخر. انظر ترجمته في الشعر والشعراء ( ٤٣٠ ).

 <sup>(</sup>٥) قال ابن فارس بعد أن ذكر البيت: « فقد قال قوم: أراد به هذا وأنه لا يزال يجنب فرسًا حوادًا، ويقال: هو من باب
 الأول، أي: منتطق قائل منطقًا في الثناء على قومى ». مقاييس اللغة ( نطق ).

« ما » للمدة، والمُعْنَى: مدة إدامة الله لقومي.

قوله: « بحمد الله »: يتعلق بمحذوف، أي: أحمد على ذلك بحمد الله، ويجوز أن يتعلق أبرح.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « وأبوح » حيث حذف منه كلمة « لا »، فإن « لا » لا تحذف في برح إلا بعد القسم، وهاهنا ليس كذلك، وإنما حذف شذوذًا (١٠).

وقال ابن عصفور: هذا البيت فيه خلاف بين النحويين، فمنهم من قال: إن أداة النفي مرادة، فكأنه قال: ولا أبرح عير منفي لا في فكأنه قال: ولا أبرح ما أدام الله قومي منتطقًا مجيدًا، [ ومنهم من قال: إن أبرح غير منفي لا في اللفظ ولا في التقدير، والمعنى عنده: أزول بحمد الله عن أن أكون منتطقًا مجيدًا ] (٢)، أي: صاحب نطاق وجواد ما أدام الله قومي؛ لأنهم يكفونني (٣)، فعلى هذا لا استشهاد فيه.

## الشاهد العاشر بعد المائتين (١٠٥٠)

# نَهُ قِيلَ مَا قِيلَ إِنْ صِدْقًا وَإِنْ كَذِبًا فَمَا اعْتِذَارُكَ مِنْ قَوْلِ إِذَا قِيلا لَهُ الْعَبْدَارُكَ مِنْ قَوْلِ إِذَا قِيلا

أقول: قائله هو النعمان بن المنذر بن ماء السماء (٢)، وكنيته: أبو قابوس، وهو الذي تنصر وملك أرض الحيرة اثنتين وعشرين سنة، وقتله كسرى أبروين، وكانت أم المنذر يقال لها: ماء السماء لحسنها، واشتهر المنذر بأمه فقيل: ابن ماء السماء، واسمها: مارية بنت غوث بن جشم.

<sup>(</sup>١) اشترط النحاة لعمل ما زال وأخواتها عمل كان: سبقها بنفي أو شبهه موجودًا كان أو مقدرًا، ولا يحذف حرف النفي إلا بعد القسم، فإن ورد الحذف بدون القسم كان شاذًا.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) قال ابن عصفور في المقرب: ﴿ وقد استعملت: برح ناقصة بغير أداة لا في اللفظ ولا في التقدير، وذلك قليل جدًّا، ثم أنشد بيت الشاهد، شرح المقرب ( ٩١٦/١ )، وذكر في شرح الجمل أن برح الغالب عليها أن تستعمل بمعنى لا يزال، وقد تستعمل بغير أداة نفي لا ملفوظة ولا مقدرة، وذلك قليل جدًّا. شرح الجمل ( ٣٧٢/١ ) وهما الوجهان اللذان ذكرهما العينى ( ناقصة وتامة ).

<sup>(</sup>٤) شرح ابن عقيل على الألفية ( ٢٩٤/١ ).

<sup>(°)</sup> البيت من مقطوعة من بحر البسيط، قائلها أبو قابوس لنعمان بن المنذر صاحب النابغة الذبياني وصاحب اعتذارياته، وانظر المقطوعة وبيت الشاهد في الكتاب ( ٢٦٠/١)، وابن يعيش ( ٩٧/٢)، والمغني ( ٦١/١)، والأغاني ( ٢٩٥/٥)، الحزانة ( ٤١٠١)، والدر ( ٨٢/٢)، وشرح أبيات سيبويه ( ٣٥٢/١)، شرح شواهد المغني للسيوطي ( ١٨٨). (٦) في المعجم المفصل ( ٦٦٥).

وهو من قصيدة لامية من البسيط وأولها هو قوله (١):

١- شَرِّدْ بِرَخْلِكَ عَنِي حَيثُ شِفْتَ وَلَا تُكْثِرْ عَلَيَّ وَدَعْ عَنْكَ الأَقَاوِيلا
 ٢- فَقَدْ رُمِيتَ بِدَاءِ لَسْتَ غَاسِلَهُ مَا جَاوَرَ السَيْلُ أَهْلَ الشَّامِ والنِّيلا
 ٣- فَمَا الْتِهَاوُكَ مِنْهُ بَعْدَ مَا قَطَعَتْ هُوجُ المَطِيِّ بِهِ أَكْنَافَ شِمْلِيلا
 ٤- قد قيل السَّرْضَ وَاسِعَةً وَانْشُرْ بِهَا الطَّرْفَ إِنْ عَرْضًا وَإِنْ طُولا
 ٥- فاخَقْ بِحَيْثُ رَأَيْتَ الأَرْضَ وَاسِعَةً وَانْشُرْ بِهَا الطَّرْفَ إِنْ عَرْضًا وَإِنْ طُولا

وقصة ذلك أن بني جعفر بن كلاب قد وفدوا على النعمان، ورئيسهُم يومئذ أبو [ براء ] (٢) عامر بن مالك ملاعب الأسنة عم لبيد بن ربيعة بن مالك، فلم بلتفت إليهم النعمان، وأراهم جفوة، وقد كان يقربهم ويكرمهم، وكان الربيع بن زياد العبسي جليسه وسميرَه، فاتهموه بالسعي [ عليهم عند ] (٣) النعمان وتفاوضوا، وكان بنو جعفر له أعداء، وكان لبيد غلامًا من جملتهم يتخلف في رحالهم ويحفظ متاعهم فأتاهم وهم يتذاكرون أمر الربيع، فسألهم فكتموه.

فقال: والله لا أحفظ لكم متاعًا أو تخبروني (ئ)، وكانت أم لبيد تامر بنت زنباع القيسية، وكانت في حجر الربيع بن زياد، فقالوا له: دخلنا على الملك وصَدَّ عَنَّا بوجهِهِ، فقال لهم: هل تقدرون أن تجمعوا بيني وبينه فأزجره بكلام لا يلتفت إليه النعمان بعد ذلك أبدًا؟ فقالوا: هل عندك من شيء؟ قال: نعم، فكسوه حلة وعدوا على النعمان فوجدوه يتغدى مع الربيع بن زياد ليس معهما ثالث، والدار والمجالس مملوءة من الوجوه، فلما فرغ من غدائه أذن للجعفريين فذكروا الذي قدموا له من حاجتهم فاعترض الربيع في كلامهم فقال لبيد (°):

١- يَا وَاهِبَ الْحَنْيِ الْجَزَيلِ مِنْ سَعَهُ نَحْنُ بَنُو أُمِّ البَيْيَنَ الأَرْبَعَهُ
 ٢- يَا وَاهِبَ الْحَنْيِ الْجَزَيلِ مِنْ سَعَهُ نَحْنُ بَنُو أُمِّ البَيْيَنَ الأَرْبَعَهُ
 ٢- سُيُوفُ جِنِّ وجِفَانٌ مُثْرَعَهُ وَنَحْنُ خَيْرُ عَامِرِ بِنِ صَعْصَعَهُ
 ٣- المُطْعِمُونَ الجَفْنَةَ المُدُعْدَعَهُ الضَّارِبُونَ الهامَ وَسُطَ الْخَيْضَعَهُ
 ١٤- إلَيْكَ جَاوَزْنَا بِلَادًا مَسْبَعَهُ نُحْبِر عَنْ هَذَا خَبِيرًا فَاسْمَعَهُ
 ٥- مَهْلًا أَبَيْتَ اللَّعْنَ لَا تَأْكُلْ مَعَهُ إِنَّ اسْتَهُ مِنْ بَرَصٍ مُلَمَّعَهُ

<sup>(</sup>۱) ينظر شرح شواهد المغني للسيوطي ( ۱۸۹ )، وخزانة الأدب ( ۱۰/٤ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٣٢٩ ) د. محمد هاشم.

<sup>(</sup>٣،٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). ( ٤ ) في ( أ ): تخبرونني

<sup>(</sup>٥) الأبيات من بحر الرجز المشطور، من قصيدة طويلة في ديوان لبيد (٩٢)، دار صادر، وهي في شرح شواهد المغني للسيوطي (١٨٨)، وخزانة الأدب (١٢/٤).

٦ - وإنَّهُ يُولِجُ فِيهَا إِصْبَعَهُ يُولِجُهَا حَتَّى يُوارِى أَشْجَعَهُ
 ٧ - كَأَنَّمَا يَطْلُبُ شَيْئًا أَوْدَعَهُ ......

فالتفت النعمان إلى الربيع وقال: أذاك أنت يا ربيع؟ قال: لا، والله لقد كذب ابن الأحمق اللئيم، فقال النعمان: أف لهذا الطعام، لقد خَبُنت عَلَيَّ نفسي، وقام الربيع وانصرف إلى منزله، وأمر له النعمان بضعف ما كان يُجِيزُهُ به، وأمره بالانصراف فلحق بأهله، وأرسل إلى النعمان بأبيات منها (١):

١- لنن رحِلْتُ جِمَالِي لَا إِلَى سَعَةٍ مَا مِثْلُهَا سَعَةٌ عَرْضًا وَلَا طُولًا
 ٢- بِحَيْثُ لَوْ وُزِنَتْ خُنَّم بأَجْمَعِهَا لَم يَعدِلُوا ريشةٌ من ريشِ شَمْوِيلًا
 ٣- تَرْعَى الرَّوَائِمَ أَحْرَارَ البَّقُولِ بِهَا لا مثلَ رَعْيِكُمُو مِلْحًا وَغِسُويلَا
 ٤- فابرق بأرضِكَ بَعْدِي واخْلِ متكتًا مع النطاسي طَوْرًا وابن تَنْوِيلًا

فأجابه النعمان بقوله:

شرد برحلك عني حيث شئت ولا إلى آخر الأبيات التي ذكرناها آنفًا.

١ - قوله: «شرد»: من التشريد، وهو الطرد؛ قال تعالى: ﴿ فَشَرِّدٌ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ ﴾ [الأنفال: ٧٠]،
 أي: فرق بهم وبدد جمعهم، و « الأقاويل »: جمع أقوال، وهو جمع قول.

٣ - قوله (٢): « هوج المطي به » الهوج بضم الهاء وسكون الواو وفي آخره جيم، وهو جمع هَوْجَاء وهي الناقة التي بها عُوج لسرعتها، و « شمليلا » بكسر الشين المعجمة وسكون الميم وكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف، وهي الناقة الخفيفة، وكذا الشملال، والشُّمِّلة بكسر الشين وتشديد الميم.

٢ - قوله (٣): « جفان مترعة » أي: ممتلئة، من أثرَعْتُ الإناء إذا ملأتها.

٣ - قوله: « مدعدعة » أي: مملوءة، و « الهام »: جمع هامة وهي الرأس، و « الخيضعة » بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف، وفتح الضاد المعجمة، والعين المهملة، وهي صوت القتال والسلاح، ويروى: تحت الخيضعة موضع وسط الخيضعة، وحكى أبو عبيد عن

<sup>(</sup>١) الأبيات من البسيط وتوجد في شرح شواهد المغني للسيوطي ( ١٨٨، ١٨٩)، وانظرها مسندة إلى الربيع في اللسان: ٥ سمل ٥ وفي الخزانة ( ١٢/٤)، قال صاحب اللسان: قال الربيع بن زياد الكامل أحد أخوال لبيد بن ربيعة.. (٢) أول شرح أبيات لبيد: يا واهب الخير الجزيل.......

٣٢٢ \_\_\_\_\_ شواهد كان وأخواتها

الفراء أن الخيضعة هي البيضة (١).

٤ - قوله: « مسبعة »: مفعلة من السبع؛ يعني: بلادًا كثيرة السباع، قوله: « أبيت اللعن »:
 دعاء له أي بَعُدْتَ عن لعن تُلْعَنُ عليه.

قوله: « ملمعة » أي: ملونة بالألوان.

٦ - قوله: « يولج » أي: يدخل، قوله: « يواري أشجعه » أي: حتى يُغَطّي أصول أصابعه
 التي تتصل بعصب ظهر الكف ويجمع على أشاجع، قوله: « أودعه » ويروى: ضيعه.

٣ - قوله (٢): « ترعى الروائم » وهو جمع روم، وهي الناقة، من رئمت الناقة ولدها إذا أحبته، و « أحرار البقول »: ما يؤكل غير مطبوخ، وأراد « بالملح » المالح من النبت وهو الحامض، و « غسويل » بكسر الغين المعجمة وسكون السين المهملة، وهو أيضًا نوع من النبت الرديء.

٤ - قوله: « مع النطاسي » بكسر النون وتخفيف الطاء المهملة، وبعد الألف سين مهملة مكسورة ثم ياء مشددة؛ وهو المتطيب، كذلك النطيس بكسر النون والطاء المشددة (٣).

#### الإعراب:

[ قوله ] (³): « قد قيل » « قد » : للتحقيق، و « قيل »: فعل ماض مجهول، وأصله: قول و بقلب حركة الواو إلى القاف بعد سلب حركتها، فصار: قول بكسر القاف وسكون الواو ] (°) فقلبت الواو ياء لتحركها في الأصل وانكسار ما قبلها فصار: قيل (¹) وهو مسند إلى قوله: « ما قيل »، قوله: « إن صدقًا » أي: إن كان القول صدقًا، فيكون « صدقًا » منصوبًا على أنه خبر كان المقدر، وكذا التقدير في قوله: « وإن كذبًا » أي: وإن كان القول كذبًا.

قوله: « فما »: مبتدأ و « اعتذارك »: كلام إضافي خبره، قوله: « من قول »: يتعلق باعتذارك، و « إذا »: ظرف فيه معنى الشرط، قوله: « قيلا »: فعل الشرط، قوله: « فما اعتذارك »: جزاء الشرط مقدمًا (٧)، ولذلك دخلت الفاء فيه، والتقدير: إذا قيل قول فما اعتذارك عنه، والألف في

<sup>(</sup>١) ينظر اللسان مادة: ( خضع ). (٢) أول شرح أبيات الربيع: لئن رحلت جمالي.......

<sup>(</sup>٣) ورد في اللسان: « نطس » فلا عجب قال: مثل نسيق لدقة نظره في الطب؛ كما ورد الفتح في النطاسي؛ كما ورد نطس بكسر الطاء وفتحها وضمها.

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).
 (٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٦) ينظر توضيح المقاصد للمرادي ( ٢٤/٢، ٢٥ ).

<sup>(</sup>٧) قوله: جزاء الشرط مقدمًا، هذا على مذهب الكوفيين والمبرد، لكن يرده أن حرف الشرط دال على معنى في الشرط والجزاء، وهو الملازمة بينهما فوجب تقديمه عليهما؛ كما وجب تقديم سائر حروف المعاني، فيكون جواب الشرط على هذا محذوفًا، وهو مذهب البصريين، شرح التسهيل ( ٨٦/٤ ).

شواهد كان وأخواتها \_\_\_\_\_\_ ٣٣

« قيلا »: للإطلاق والإشباع.

#### الاستشهاد فيه:

## الشاهد الحادي عشر بعد المائتين (٢٠٢)

٢١١ لَيْسَ يَنْفَكُ ذَا غِنَى وَاعْتِزَازٍ كُلُّ ذِي عِفَّةٍ مُقِلِّ قَنُوعٍ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الخفيف.

والمعنى، لم يزل كل ذي عفاف وإقلال وقناعة غنيًّا وعزيزًا.

## [ الإعراب: ] (١)

قوله: « ليس »: أهمل هاهنا ولم يعمل حملًا على ما، ويجوز أن يعمل بأن يضمر فيها ضمير الشأن، ويكون اسمه، وما بعده خبره، و [ يقال ]  $^{(\circ)}$ : قد تنازع ليس وينفك في قوله: « كل ذي عفة »، والأرجح إعمال الثاني لقربه وليتخلص به من الفصل بين العامل ومعموله بجملة ومن ترجيح الجامد على المتصرف، ويترجح عند الكوفيين إعمال الأول لسبقه وليتخلص به من الإضمار قبل الذكر  $^{(7)}$ .

[ ورأيت الشيخ أثير الدين أبا حيان كِلَلْهُ ضبطه بيده: « بِقُلِّ قنوعٌ » برفع قنوع وبإدخال باء الجر على « قُلّ » بضم القاف وتشديد اللام؛ بمعنى القليل (٧)، فيكون قنوع مبتدأ، وقوله: « بقل » مقدمًا خبره (٨)، والتقدير: هو قنوع بقليل من الدنيا، وهذا أصح من الأول وإن كان الأول أشهر.

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٢٠٣ )، والشاهد رقم ( ٢٠٤ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۱ ٥ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الخفيف، مجهول القائل، وهو في تخليص الشواهد ( ٢٣٠ )، والدرر ( ٤٣/٢ )، والتصريح ( ١٨٥/١ )، والهمع ( ١١١/١ )، وشرح الأشموني ( ٢٢٧/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٣٤/١ ).

<sup>(</sup>٤،٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٦) رجح البصريون إعمال ائناني في باب التنازع لقربه ورجح الكوفيون الأول لسبقه وبأنه لو أضمر في الثاني لعاد الضمير على متأخر. ينظر الكتاب ( ٧٦/١)، وشرح الكافية للرضي ( ٧٩/١) وشفاء العليل للسلسيلي ( ٤٤٧/١)، وارتشاف الضرب ( ٨٩/٣)، والرد على النحاة لابن مضاء ( ١٠١، ١٠٢).

<sup>(</sup>٧) انظر الضبط المذكور والبيت المذكور في التذبيل والتكميل (١١٩/٤ ) تحقيق د. حسن هنداوي.

 <sup>(</sup>٨) ليس هكذا يكون الإعراب، وإنما قنوع بالرفع صفة لكل أو خبر لمبتدأ محذوف، ومقل متعلق بهذه الصفة، وأما
 بالجر فهو صفة لذي عفة، وانظر في الشرح.

والمعنى على هذا: لم يزل كل ذي عفاف قنوع بقليل غنيًّا وعزيزًا (١) ].

قوله: « ينفك »: من الأفعال الناقصة، يستدعي مرفوعًا ومنصوبًا؛ فقوله: « كل ذي عفة »: اسمه، وقوله: « ذا غني »: كلام إضافي خبره مقدمًا، قوله: « واعتزاز » بالجر عطفًا على قوله: « ذا غني ».

قوله: « مقل قنوع »: مجروران لأنهما صفتان لقوله: « ذي عفة » وعلى ضبط الشيخ تكون الجملة صفة لذي عفة في محل الجر؛ لأن الموصوف مجرور، والباء في بقل تتَعلق بقنوع وهو صفة مشبهة على وزن فعول – بالفتح كصبور، وشكور « وهذا أبلغ من قانع » <sup>(٢)</sup>؛ [ كما أن صبور أبلغ من صابر ] <sup>(٣)</sup>.

[ وضَبْطُ الشيخ ( قنوعُ ) بالرفع على الابتداء لا حاجة إليه؛ بل هو مجرور صفة لذي عفة ] (١٠)، والتقدير: كل ذي عفة قنوع بقل، اللَّهم إلا إذا كان آخر القصيدة على الرفع فافهم (٥).

#### الاستشهاد فيه:

على إعمال: « ينفك » عمل كان لتقدم النفي عليها، وإن كان بالفعل، قال البعلي: النفي يكون بما وبغيرها من حروف النفي (٦)، وقد يغني عن حرف النفي ليس كما في قول الشاعر: ليس ينفك إلى آخره <sup>(٧)</sup>.

## الشاهد الثاني عشر بعد المائتين (٩٠٨)

| تَكُونَهُ | حَتَّى | بهالك | ئ | حییہ | ما | ئسمَعُ | تَنفَكُ | 717 |
|-----------|--------|-------|---|------|----|--------|---------|-----|
| •         | _      |       |   |      |    |        |         | ط   |

أقول: قائله هو خليفة بن براز (١٠)، كذا قاله أبو عبيدة في كتاب شرح الأمثال، وبعده:

<sup>(</sup>٢) في (أ) وهو أبلغ من شاكر.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٥) تعمل زال وبرح وفتئ وانفك عمل كان بشرط تقدم نفي أو شبهه، والنفي قد يكون حرفًا أو فعلًا كما في البيت.

<sup>(</sup>٦) الفاخر في شرح جمل عبد القاهر ( ٢٣٩/١ ).

<sup>(</sup>٧) اشترط النحويون لعمل زال وبرح وانفك وفتئ عمل ( كان ) تقدم نفي أو شبهه، ويشمل النفي الحروف وغيرها، ويشمل ذلك ( ليس )، ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٣٤/١ )، وابن يعيش ( ١٠٧/٧ ) وما بعدها، والتوضيح والتكميل لشرح ابن عقيل ( ١٩٦/١ ).

<sup>(</sup> ٨ ) ابن الناظم ( ١ ° ).

<sup>(</sup>٩) البيت من بحر الكامل المجزوء المرفل منسوب لخليفة بن براز، وهو في الخزانة ( ٢٤٢/٩ )، والدرر ( ٢٠/٢ )، والإنصاف ( ٨٢٤ )، وتخليص الشواهد ( ٣٣٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٣٥/١ )، وشرح عمدة الحافظ ( ۱۹۸ )، وابن یعیش ( ۱۰۹/۷ ).

<sup>(</sup>١٠) شاعر جاهلي، وبراز كسحاب بتخفيف الراء، الخزانة ( ٢٤٥/٩ ).

والمرء قد يرجو الرجاء مؤملًا والموت دونه (۱) وهو من الكامل [ وفيه ] (۲) الإضمار والترفيل، وهو قوله: حتى تكونه مستفعلات. المعنى: لا تزال تسمع مات فلان وفلان حتى تكون أنت الميت.

## الإعراب:

قوله: «تنفك»: فعل من الأفعال الناقصة، وقد قلنا إنه لا يعمل إلا إذا تقدمه النفي، وقد حذف النفي هاهنا، والمعنى: لا تنفك، واسمه مستتر فيه، وخبره قوله: «تسمع»، قوله: «ما حييت»: كلمة «ما» للتوقيت ومعناه: تسمع مدة حياتك، قوله: «بهالك» يتعلق بقوله: «تسمع» وأراد بالهالك الميت، قوله: «حتى تكونه»: أي: حتى تكون إياه، أي: الهالك، واختار الاتصال على الانفصال، وتكون منصوب؛ لأنه وقع بعد حتى، والتقدير: حتى أن تكونه.

قوله: «والمرء»: مبتدأ، وخبره قوله: «قد يرجو» وقوله: «الرجا»: مفعول مطلق، قوله: «مؤملًا» يجوز أن يكون على صيغة اسم المفعول، فعلى الأول يكون على صيغة اسم المفعول، فعلى الأول يكون حالًا من المرء، وعلى الثاني يكون مفعولًا لقوله: « يرجو ». قوله: « والموت »: مبتدأ وقوله: « دونه »: خبره، والجملة وقعت حالًا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « تنفك » حيث حذف النافي <sup>(٣)</sup> فيه؛ إذ أصله: لا تنفك <sup>(٤)</sup>. الشاهد الثالث عشر بعد المائتين <sup>(٩)</sup>

<u>٢١٣</u> سَلِي إِنْ جَهِلْتِ النَّاسَ عَنَّا وَعَنْهُمُ فَلَيْسَ سَوَاءً عَالِمٌ وَجَـهُـولُ

أقول: قائله هو السموأل بن عادياء الغساني اليهودي، ويقال: قائله هو اللجلاج الحارثي،

<sup>(</sup>١) ينظر البيتين في شرح الألفية، لابن الناظم ( ١٣٠ )، دار الجيل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ). (٣) في ( ب ): لا النافية.

<sup>(</sup>٤) من أخوات كان: زال وبرح وفتئ وانفك، وتعمل هذه الأفعال بشرط أن يتقدمها نفي لفظًا كما في الشاهد السابق أو تقديرًا كما في قوله تعالى: ﴿ قَالُوا تَلْقَدُ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ بُوسُكَ ﴾ [يرسف: ٨٥] والأصل: لا تفتأ وكما في البيت المذكور، ولا يحذف النافي معها إلا بعد القسم كالآية الكريمة، وقد يشذ الحذف بدون القسم في الشعر كقول الشاعر: وأبسرح مسا أدام السله قسومسي بحمد السله منتبطقًا مجيدًا

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ٥٢ )، لا يوجد في توضيح المقاصد للمرادي، وإنما هو في شرح ابن عقيل ( ٢٧٣/١ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة طويلة للسموأل بن عاديًا اليهودي في الفخر بالشجاعة والموت، وهي في 🚃

والأول أشهر، وهو من قصيدة لامية، وأولها هو قوله (١):

١ - إذا المرءُ لم يُدَنَّسْ من اللؤم عِرضُهُ ٢ - وإنْ هُوَ لَمْ يَحْمِلْ على النَّفْس ضَيمَها ٣ - 7 وقائلة ما بال عثرة عاديا ٤ - تَعيرنا أنا قليل عديدُنا ه - وما قَلُّ مَنْ كَانتْ بقَايَاه مِثْلَنا ٦- وما ضونا أنّا قَليلٌ وجَارُنَا ٧- لنا جبلٌ يحتلُّهُ مَنْ نُجيره ٨ - رَسَا أَصْلُهُ تَحْتَ الثَّرى [ وسماؤه ] (٣) ٩ - هُوَ الأَبْلقُ الفَرْدُ الذي سار ذكرهُ ١٠ - وإنّا أناسٌ لا نَرى القَتْل سُبَّةً ١١ - يَقَرِّبُ حبُّ الموتِ أَجالَنا لنا ١٢ - وما مَاتَ مِنَّا سَيِّدٌ في فراشِهِ ١٣ - تسيلُ على حد الظّباتِ نُفُوسُنا ١٤ - صَفَوْنَا فلم نَكْدَرْ وأَخْلَص سِرَّنا ١٥ - عَلَونًا إلى خيرِ الظهُورِ وحطَّنا ١٦ - فنحنُ كُماء المزن ما في نِصَابنا ١٧ - وننكرُ إنْ شِئْنَا على الناس قَوْلَهُمْ ١٨ - إذا سيدٌ مِنَّا خَلا قَامَ سَيّدٌ ١٩ - وما أُخمدتْ نَارٌ لَنا دُون طَارِقِ ٢٠ - وأيَّامُنا مَشْهُورةً في عَدوِّنَا

فكُلُّ ردَاءِ يَـرْتَـديـهِ جَـمـيـلُ فليس إلى محشن الثناء سبيل تنادى وفيها قلة وحمول <sub>]</sub> (<sup>۲)</sup> فقلت لها إن الكرامَ قَلِيلُ شبابٌ تَسَامَى للعُلَا وكهُولُ عَزيزٌ وجارُ الأكثرينَ ذَليلُ مَنيفٌ يَرُدُ الطرفَ وهو كَلِيلُ إلى النجم فَرعٌ لا يُنَالُ طَوِيلُ يَعِزُّ على مَنْ رَامَهُ ويطُولُ إذا ما رأتْهُ عامرٌ وسَلُولُ وتكرهة آجالهم فتطول ولا طُلَّ منَّا حيث كان قَتيلُ وليستُ على غير السيوفِ تَسيلُ إنَّاتٌ أَطَابَتْ حِمْلَنا وَفُحُولُ لوقتِ إلى خيرِ البطُونِ نِزُولُ كهامٌ ولا فِينَا يُعَدُّ بَخيلُ ولا ينكرونَ القولَ حين نقوُلُ قَوْوُلٌ لِمَا قَالَ الكرامُ فَعُولَ وما ذَمَّنَا في النازلين نزيلُ لَهَا غُرَرٌ مَعْرُوفةٌ وحُجُولُ

ديوانه (٩٠)، (دار صادر بيروت)، وفي شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (١١٠)، وانظر تخليص الشواهد (٢٣٧)،
 وشرح عمدة الحافظ (٣٠٤)، وشرح قطر الندى (١٣٠)، والسموأل أخباره، والشعر المنسوب إليه (٢٥٢)، (مختار الغوث).

<sup>(</sup>١) شرح ديوان الحماسة للتبريزي ( ١/١٥، ٥٧ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ). (٣) في ( ب ): وسمائه.

٢١ - وأسيافنًا في كل شَرْقِ ومَغْربِ
 ٢٢ - معودة أن لا تُسلَّ نِصالُها
 ٣٣ - سلِي إنْ جَهلتِ النَّاسَ عَنِّي وعَنْهُمْ
 ٢٤ - فإن بَنِي الديّانِ قُطْبِ لَقَوْمِهم
 وهي من الطويل والقافية من المتواتر (١).

بها من قِراعِ الدَّارِعين فُلُولُ فَتَعْمَدَ حَتَّى يُستباحَ قَبِيلُ فليس سواءً عَالِمٌ وجَهَولُ تَدورُ رَحَاهُم حَوْلَها وتَجُولُ

١ - قوله: « من اللؤم »: وهو اسم لخصال مذمومة من اختيار ما تنفيه المروءة، وأصله من الالتئام، وهو الاجتماع، وذكر الرداء هاهنا مستعار.

٢ - قوله: « وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها » أي: لم يُصَبِّرها على مكارهِها، وأصل
 الضيم: العدول عن الحق يقال: ضامه ضيمًا، وهو مضيم إذا عدل به عن طريق النصفة.

٤ - قوله: « تُعَيِّرُنَا » أي: أنكرت مِنَّا قلة عددنا فَعَدَدْتَّهُ عارًا، فأجابه [ بقوله ] (٢): « إن الكرام قليل » فاعترف بقمة العدد لا بقلة القدر، والقليل والكثير يوصف بهما الواحد والجمع.

٧ - قوله: « لنا جبل » أراد به العز والسُمُوّ؛ أي: من دخل في جوارنا امتنع على طلابه،
 قوله: « يَحْتَلُّه » أي: ينزله من احتل إذا نزل، ومادته حاء مهملة ولام، قوله: « منيف » أي: عال ويروى: منيع؛ أي: ممنوع منه، و « الطرف »: النظر والعين جميعًا.

١٠ - قوله: « سبة »: ما سُبٌ به؛ كما أن الخدعة ما انخدع به، وأصل السب: القطع، ثم استعمل في الشتم، و « عامر » هو ابن صعصعة، و « سلول »: هم بنو مرة بن قيس بن غيلان.

۱۲ - قوله: « ولا طل » أي: ولا هدر (٣) منا دمُ القتيل.

١٣ – قوله: « حد الظبات نفوسنا » أي: أرواحنا، ويقال: دماؤنا، وأراد بالظبات السيوف.

١٤ – قوله: « سرنا » السر هاهنا: الأصل الجيد.

١٦ - قوله: « كماء المزن » أي: السحاب؛ أي: نحن كالغيث ننفع الناس، و « الكهام »: الكليل الحد.

۱۹ - و « الطارق »: الذي يطرق ليلًا، و « النزيل »: الضيف.

· ٢ - قوله: « الغرر »: جمع غرة وهي البياض الذي على جبهة الفرس، و « الحجول » بتقديم

<sup>(</sup>١) في (أ): والقافية متواترة.

<sup>(</sup>٣) في (أ): أهدر.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

الحاء على الجيم؛ جمع حجل، وهو البياض الذي في قوائم الفرس أو في ثلاث منها أو في رجليه قلَّ أو كثر بعد أن يجاوز الأرساغ وكذلك التحجيل.

٢١ – قوله: « من قراع الدارعين » وهم أصحاب الدروع، والقراع: الضراب، و « الفلول » بضم الفاء؛ وهو جمع فل السيف؛ وهو كسر في حده، وسيف أفلّ: بين الفلل.

۲۲ – قوله: « مُعَوِّدة » يجوز فيه الوجهان: النصب على الحال، والعامل فيها ما يدل عليه قوله: « بها من قراع الدارعين فلول »، والرفع على أن يكون خبر مبتدأ مضمر، يقول: عودت سيوفنا أن لا تجرد من أغمادها فترد فيها إلا بعد أن يستباح قبيل و « القبيل »: الجماعة من آباء شتى، وجمعه: قبل، والقبيلة: الجماعة من أب واحد، وجمعها قبائل.

77 - قوله: « سلي إن جهلت الناس... إلى آخره » كان السموأل هذا قد خطب امرأة وخطبها غيره أيضًا، وكانت قد أنكرت عليه فخاطبها بهذه الأبيات إلى أن قال: أيتها المرأة: إن جهلت حالنا فسلي الناس عنا وعن هؤلاء الذين خطبوك حتى تعلمي (١) حالنا وحالهم، فليس العالم بالشيء والجاهل به سواء.

٢٤ – قوله: « قطب » بضم القاف؛ وهو الحديد في الطبق الأسفل من الرحى يدور عليه الطبق الأعلى؛ ومنه سمي قطب الرحى لما يدور عليه الفلك، وعلى التشبيه قالوا: فلان قطب بني فلان، أي: سيدهم الذي يلوذون به، وهو قطب الحرب.

#### الإعراب:

[ قوله ] (۱): « سلي »: أمر للمؤنث، وفاعله « أنت » مستتر فيه، و « الناس »: مفعوله، وقوله: « عنا »: يتعلق بسلي، وقوله: « عنهم »: عطف عليه، قوله: « إن جهلت »: جملة ماضية دخل [ عليها ] (۱) حرف الشرط، وجوابه قوله: « سلي » مقدمًا عليه (١) وترك الفاء [ فيه ] (٥) للضرورة، وجواب الشرط قد يقع فعلًا طلبيًا؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَوَلَّوا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَوْلَكُمُ ﴾ [ الأنفال: ٤٠ ]، ومفعول جهلت محذوف، وتقدير الكلام: إن جهلت أيتها المرأة حالنا وحالهم فسلي [ الناس ] (١) عنا وعنهم. قوله: « فليس » من الأفعال الناقصة وقوله: « عالم »: اسم مرفوع و « جهول »: عطف عليه، وخبره قوله: « سواءً » مقدمًا على اسمه.

<sup>(</sup>١) في (أ، ب): تعلمين. (٢،٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٤) قوله: « مقدمًا عليه » ما ذكرنا قبل ذلك من أن جواب الشرط لا يتقدم، وإنما المقدم دليل الجواب.

<sup>(</sup>٦،٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

#### الاستشهاد فيه:

حيث تقدم خبر ليس على اسمها، وهو جائز خلافًا لابن درستويه (١)، فإنه منع ذلك، والبيت حجة عليه (٢).

# الشاهد الرابع عشر بعد المائتين (٢٠٠٠)

٢١٤ فَأَصْبَحُوا وَالنَّوَى عَالِي مُعَرَّسِهِمْ وَلَيْسَ كُلُّ النَّوىَ تُلْقِي الْمَسَاكِينُ

أقول: قائله هو حميد بن ثور الأرقط أحد البخلاء المشهورين، وسمي الأرقط لآثار كانت بوجهه، وكان هجاء للضيفان (٥)، وههنا يصف أضيافًا نزلوا به فقدم لهم تمرًا، وهو من قصيدة نونية، وأولها هو قوله:

كَأَنَّها إِذْ أَنَاخُوهَا الشَّياطِينُ وَكُلَّمَا نظَرُوا للغَمِّ تَمْكِينُ حَتَّى تَكُونَ مَيَادِينَ البَسَاتينُ من حيثُ تنبتُ بالصيفِ العرَاجِينُ كأنَّ أَظْفَارَهُمُ فيها السكاكينُ وَلَيْسَ كُلَّ النُّوىَ تُلْقِى الْمَسَاكِينُ وَلَيْسَ كُلَّ النُّوىَ تُلْقِى الْمَسَاكِينُ

١ - لا مَرْحَبًا بِوُجُوهِ القَوْمِ إِذْ حَضَرُوا
 ٢ - ينتظِرُونَ إِلَى الأُخْبَارِ إِذَا نَزِلُوا

٣ - والله لا تنتهي عنا ضيافتهم
 ٤ - أرض تحمم بها العُقْفَانُ نَائِيةً
 ٥ - باتوا وجُلَّتنا الصَّهْبَاءُ بينَهُمُ

٢ - فَأَصْبَحُوا وَالنّوَى عَالِي مُعَرّسِهِمْ

<sup>(</sup>١) هو أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه، أخذ عن المبرد وغيره، ألَّف كتاب الإرشاد وشرح كتاب الجرمي والرد على ثعلب، توفي ببغداد ( ٣٤٧هـ ) ينظر نزهة الألباء في طبقات الأدباء ( ٢٨٣ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أجاز البصريون توسيط خبر ليس بينها وين اسمها مستدلين بالسماع ومنع ذلك ابن درستويه؛ قال الشيخ خالد: « توسط أخبارهن بينهن وبين أسمائهن جائز خلافًا لابن درستويه في ليس ولابن معطٍ في دام ». ينظر التصريح ( ١٨٧/١ )، والكتاب ( ٤٥/١ )، والمقتضب ( ٨٧/٤ )، واللمع لابن جني ( ١٢٠ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٨٧/١ )، وقضايا الخلاف النحوية والصرفية في كتاب شفاء العليل للسلسيلي ( ١٩٨ ) وما بعدها ( دكتوراه بالأزهر، إعداد. عبد العزيز فاخر ٢٠٠٠م ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٥٤ )، وروايته في ( أ،ب ): يلقى المساكين.

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، وهو من مقطوعة لحميد ( بالتصغير ) الأرقط يصف قومًا نزلوا عليهم فأطعمهم وهو بخيل فتفنن في الوصف، وانظر بعض الأبيات في أمالي ابن الشجري ( ٢٩٨/٢ )، وتحصيل عين الذهب ( ٩٥)، (د. زهير سلطان)، والكتاب ( ٢٠٠/١)، وشرح أبيات سيبويه ( ٢٤٢/١ )، وابن يعيش ( ١٠٤/٧)، والمقتضب ( ٢٠٠/٤)، والأشباه والنظائر ( ٧٨/٦)، وأمالي ابن الحاجب ( ٢٥٦).

<sup>(°)</sup> هو حميد ( بالتصغير ) بن ثور: شاعر إسلامي مجيد، عاصر الحجاج وتنازعا معًا في الأراجيز ووصف الطبيعة في شعره، وهو من بخلاء العرب الأربعة الذين منهم الحطيئة وأبو الأسود الدؤلي وخالد بن صفوان، ينظر موسوعة شعراء صدر الإسلام ( ١٢٣) )، وموسوعة شعراء العرب ( ٢٣٨/١ ).

وهي من البسيط.

٤ - قوله: «تحم» أي: تقصد، يقال: حممت حمك؛ أي: قصدت قصدك و « العقفان »: بضم العين المهملة وسكون القاف وتخفيف الفاء؛ جمع عقف وهو الثعلب، و « العراجين »: جمع عرجون وهو أصل العذق الذي يعوج ويقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابسًا.

وله: « ومجلّتنا الصهباء » الجلة بضم الجيم وتشديد اللام، وهي وعاء التمر، و « الصهباء »: الشقراء، وهي صفة الجلة، قوله: « كأن أظفارهم » ويروى: كأن أنيابهم.

7 - قوله: « فأصبحوا » أي: (١) دخلوا في الصباح، قوله: « معرسهم » بضم الميم وفتح العين والراء المشددة وفي آخره سين مهملة، وهو موضع النزول آخر الليل، وأراد به هاهنا الموضع الذي أنزلهم فيه، فلما أصبحوا ورأى من النوى شيقًا كثيرًا في معرسهم أنشد هذه القصيدة وأشار بها إلى كثرة أكلهم من الجلة الصهباء.

### الإعراب:

قوله: « فأصبحوا »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « والنوى »: مبتدأ، و « عالمي معرسهم »: كلام إضافي خبره، والجملة وقعت حالًا، قوله: « وليس »: من الأفعال الناقصة، وفيه ضمير الشأن، وهو اسمه، و « كل »: منصوب بقوله: « يلقي »، و « المساكين » مرفوع؛ لأنه فاعل يلقي، والفعل والفاعل خبر ليس، ولا يجوز أن يكون المساكين اسم ليس؛ لأن ذلك يوجب أن يكون يلقي خبرها، ولو كان خبرًا لوجب أن يقال: يلقون، أو تلقي بالتاء المثناة من فوق، فلما لم يرو إلا بالياء – آخر الحروف وجب أن يكون خاليًا من الضمير، و « المساكين »: مرتفعًا به.

فإن قلت: ما الواو في قوله: « وليس كل النوى »؟

قلت: للحال؛ لأن المعنى: أصبحوا وعندهم نوى كثير، والحال أنهم يلقون بعض النوى، ولا يلقون كلها؛ لأنهم كانوا يبتلعون بعض النوى لكلب الجوع، فإذا كان النوى عالمي معرسهم مع ابتلاعهم بعضه؛ دل ذلك على كثرة التمر التي قدمها بين أيديهم.

#### الاستشهاد فيه:

هو أن ابن الناظم استشهد به للكوفيين في تجويزهم: كان طعامك زيد آكلًا، وكان طعامك آكلًا وكان طعامك آكلًا وهم منه؛ إذ لو كان المساكين اسم ليس لكان يلقي مسندًا إلى ضميره، وكان يجب أن يقال: يلقون، أو تلقي بالتاء المثناة من فوق على ما ذكرنا (٢) آنفًا، وإنما اسم ليس في

<sup>(</sup>١) في (أ): يمني. (١) في (أ): ذكرناه.

هذا البيت ضمير الشأن عند البصريين والكوفيين جميعًا <sup>(١)</sup>.

## الشاهد الخامس عشر بعد المائتين (٣،٢)

## الله عِنْ كَنْتُ أَصْنَعُ وَآخِرُ مُثْنِ بِالَّذِي كُنْتُ أَصْنَعُ وَآخِرُ مُثْنِ بِالَّذِي كُنْتُ أَصْنَعُ

أقول: قائله هو العجير السلولي، وهو عجير بن عبد الله بن عبيدة بن كعب من بني سلول ابن مرة، يكنى أبا الفرزدق وأبا الفيل، وهو شاعر مقل إسلامي، وعجير: اسم منقول يحتمل أن يكون من العجر وهو نتوء السرة، يقال: عجر الرجل يعجر عجرًا، أو يحتمل أن يكون مصغرًا مرخمًا من أعجر وهو الناتئ السرة، والبيت المذكور من قصيدة عينية وأولها هو (3):

لَهَا بِاللَّوى ذِي المَرْجِ صَيْفٌ ومَرْبَعُ وراعِكَ بِالغيثِ الفؤادُ المروَّعُ السالُ الخليلين يَنْفَعُ بِك الخَوْنَ مَرِّاعٌ من القوم أَمْرَعُ بِك الخَوْنَ مَرِّاعٌ من القوم أَمْرَعُ السيلين يَنْفَعُ بِك الخَوْنَ مَرِّاعٌ من القوم أَمْرَعُ السيلين يَنْفَعُ السيلين يَنْفَعُ السيلين يَنْفَعُ السيلين يَنْفَعُ السيلين القوم أَمْرَعُ السيلين السيلين

وشُعثٌ أُهِينُوا في المجالس جُوّعُ بَعيدُ الموالي نيل ما كان يمنع ١ - ألما على دار لِزَيْنبَ قد أتى
 ٢ - وقُولا لهَا قد طَالَ ما لم تكلَّمِي

٣ - وقولا لها قال العُجَيْرُ وخَصَّني

٤ - أأنت الذي أودعتُكِ السِّرّ وانتحى

٦ - ولكن ستبكِيني خطوبٌ ومجلس

٠ - ومستلحم قد صَكُّه القومُ صكَّة

<sup>(</sup>۱) مع أكثر البصريين إيلاء (كان) معمول الخبر مطلقًا سواء تقدم المعمول وحده أو تقدم ومنع الحبر، فلا يجوز أن يقال: كان طعامك زيدًا آكلًا، ولا يجوز: كان طعامك آكل زيد، وسبب المنع أنه يؤدي إلى الفصل بين كان واسمها بأجنبي عنها وهو معمول الحبر، وأجاز بعض البصريين ومنهم ابن عصفور إيلاء كان معمول الحبر؛ لأن المعمول من كمال الحبر أو كجزء منه فأجازوا: كان طعامك آكلًا زيد، ويمتنع أن تقدم المعمول وحده نحو: كان طعامك زيد آكلًا، أما الكوفيون فأجازوا تقديم المعمول مطلقًا، سواء آكان المعمول ظرفًا أو جارًا ومجرور أو غير ذلك واحتجوا ببيت الشاهد. ينظر الكتاب ( ٧٠/١)، وشرح المقرب ( ٢١٩٧)، وشرح المقرب ( ٣٩٢/١)، وشرح المقرب ( ٣٩٢/١)، وشرح المقرب ( ٣٩٢/١)، وشرح المقرب ( ١٩٧١).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة للعجير السلولي الشاعر الإسلامي ذكر بعضها في خزانة الأدب ( ٢٢/٩)، وهي الأبيات التي ذكرها العيني، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٧١/١)، ونوادر أبي زيد ( ١٥٦)، وشرح أبيات سيبويه ( ١٤٤/١)، والأزهية ( ١٩٠)، وتخليص الشواهد ( ٢٤٢)، والخزانة ( ٢٢/٩)، والدرر ( ٢٢٣١). (٤) ينظر الحزانة ( ٢٢/٩)، وقد ذكر البغدادي فيه هذه الأبيات فقال: كانت للعجير بنت عم كان يهواها وتهواه فخطبها إلى أبيها فوعده وقاربه، ثم خطبها رجل من بني عامر موسر فخيرها أبوها بينه وبين العجير فاختارت العامري للسيادة فقال العجير في ذلك.

وبالأمس حَتَّى آبَنَا وهو أَضْلَغُ ولكن متى ما أملكِ الضَّرُّ أَنْفُعُ (١)

٨ - رددتُ له ما فرَّط القَيْلُ بالصُّحى
 ٩ - وما ذاك أَنْ كَانَ ابنَ عمِّي ولا أخي

وهي من الطويل.

۱ – قوله: « باللوى » بكسر اللام، مقصور؛ وهو منقطع الرمل، وقوله: « ذي المرخ »: صفته، والمرخ شجر سريع الورْي، [ قوله ] (7): « ومربع » بفتح الميم؛ وهو منزل القوم في الربيع خاصة.

وله: « إذا مت » معناه: إذا متُ كان الناس وراثي نوعين: نوع منهم: يشمت بي، ونوع آخر: يثني علي بالذي كنت أصنعه في حياتي، قوله: « مت » يروى بكسر الميم وضمها ويروى: صنفان ونصفان (٣).

### الإعراب:

قوله: «إذا »: ظرف للمستقبل متضمنة معنى الشرط ويختص بالدخول على الجملة الفعلية عكس إذا الفجائية، وقوله: « مُت »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « كان »: ناقصة، واسمها ضمير الشأن، وقوله: « الناس »: مبتدأ، وقوله: « صنفان »: خبره، والجملة في محل النصب على أنها خبر كان، قوله: « شامت »: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: صنف منهم شامت بي، ويقال يجوز ] (<sup>4)</sup>: أن يكون شامت بدلًا من صنفان. قوله: « وآخر » صفة لمحذوف تقديره: وصنف آخر، وهو مبتدأ، وخبره قوله: « مثن » أي: مثن علي، « بالذي »: يتعلق بقوله « مثن » قوله: « كنت أصنع »: جملة وقعت صلة للموصول، والعائد محذوف؛ أي: بالشيء الذي كنت أصنعه.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كان الناس صنفان » حيث وقع اسم كان ضمير الشأن (°)، ويروى: كان الناس صنفين [ بنصب صنفين ] (٦)، فعلى هذا يكون الناس اسم كان وصنفين خبره، ولا يبقى فيه حينئذ استشهاد فافهم.

(٥) ينظر الشاهد رقم (٢١٤).

<sup>(</sup>١) استشهد بهذا البيت صاحب الخزانة على أن أنفع مرفوع وهو مؤخر عن تقديم للضرورة الشعرية.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) قال صاحب الخزانة ( ٧٥/٩ ) معنى الأبيات التي بعد الشاهد فذكر أنها في نصرة المظلوم وإجارة الضعيف والقريب وأنه ذو مروءة نافع أبدًا لغيره.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

## الشاهد السادس عشر بعد المائتين (۲٬۱)

| وَإِنْ مَظْلُومَا | ظَالِاً فِيهِمْ | إنْ | كُلُّهَا | ضَبَّةِ | بُطُونُ | عَلَيٌ | محدبت | ۲۱٦ |
|-------------------|-----------------|-----|----------|---------|---------|--------|-------|-----|
| 7                 | 1 3 '           | >   |          |         |         | -      |       |     |

أقول: قائله هو النابغة الذبياني، واسمه زياد بن معاوية، وقد ترجمناه فيما مضى، وهو من قصيدة يخاطب بها يزيد بن سنان المري؛ إذْ لَاحَاهُ فَنَماه إلى قضاعة، وأولها هو قوله (٣):

أعددْتُ يَرَبُوعًا لَكُمْ وتَمِيمَا

وتركتَ أَصْلَك يا يزيدُ ذَمِيمَا

فَخْرُ اللَّفَاخِرِ أَنْ يُعَدِّ كُريَمَا

..... إلى آخسره

بالنَّعْفِ أُمّ بَنِي أَبِيكَ عَقِيمَا

١ - اجمع جُمُوعَك يا يزيدُ فإِنني

٢ - ولَحِقتُ بالنَّسَبِ الذي عَيَّرْتَنِي

٣- عيرتني نسب الكِرَامِ وإنَّما

٤ - حدبت على.....

٥ - لَوْلَا بَنُو عَوْفِ بِنِ بَهْثَةَ أَصْبَحَتْ

وهي من الكامل.

1 - قوله: « اجمع جموعك » وفي رواية الأعلم: جَمِّعْ مَحَاشَك يا يزيد (1)، قال الأصمعي: المحاش: أربعة أحياء من فزارة ومرة، وكانوا يجتمعون فيقال لهم: المحاش، وقال ابن الأعرابي: المحاش: الذين لا خير فيهم ولا غناء عندهم، يقال: محشته النار إذا أحرقته وأفسدته، قلت: المحاش هاهنا بكسر الميم، وأراد « بيربوع » يربوع بن غيط بن مرة، و « بتميم »: تميم بن ضبة بن عذرة بن سعد بن ذبيان.

٢ - قوله: « ولحقت بالنسب الذي » يريد النسب الذي نفاه إليه وعيره به، وذلك أن ابنة النابغة كانت تحت يزيد فطلقها، فقيل له: لم طلقتها؟ فقال: لأنه رجل من عذرة، فحقق النابغة انتسابه إليهم، وزعم أنه نسب يزيد إلا أنه تركه وانتفى منه، وهو معنى قوله:

..... وتركت أصلك يا يزيد ذميما

أي: مذمومًا.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٥٥ )، توضيح المقاصد للمرادي ( ٢٦٠/١ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من مقطوعة للنابغة الذبياني يرد افتراء عليه من يزيد بن سنان المري، وهي في ديوان النابغة ( ١٠٨ )، ( دار صادر )، وبيت الشاهد في الكتاب ( ٢٦٢/١ )، والهمع ( ١٢١/١ )، تخليص الشواهد ( ٢٥٩ )، والدرر ( ٨٣ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٣٦/١ )، وينظر المعجم المفصل ( ٨٣٩ ).

<sup>(</sup>٣) الديوان ( ١٠٨ )، وأشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم ( ٢٣٦ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم ( ٢٣٦/١ ).

٤ – قوله: « حَدِبت » بفتح الحاء وكسر الدال المهملتين وفتح الباء الموحدة؛ من حدب عليه إذا عطف وحنّ عليه، قوله: « بطون ضَبّة » أراد بالبطون القبائل، « وضبة » بفتح الضاد المعجمة وتشديد الباء الموحدة وهو ضبّة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار، ويقال: حدبت عليّ بطون ضنة بكسر الضاد المعجمة وتشديد النون، وهو ضنة بن عبد بن كثير بن عُذْرة ابن سعد بن هزيم بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحارث بن قضاعة، قبيلة كبيرة، وكذا وقع في رواية الأعلم: ضِنة بالنون وقال: ضنة من قضاعة ثم من عذرة (١).

٥ - قوله: « لولا بنو عوف » يقول: لولا هؤلاء لقتلت أنت وإخوتك، فتبقى أمك كأنها عقيم
 لم تلد قط، قوله: « بالنغف » بفتح النون وسكون العين المهملة وفي آخره فاء، وهو أسفل الجبل.
 الإعراب:

[ قوله ] (٢): «حدبت »: فعل ماض عُدّي بعليَّ، وقوله: « بطون ضبة »: كلام إضافي فاعله و « كلها »: مرفوع تأكيد للبطون، قوله: « إن »: حرف شرط، وفعل الشرط محذوف والتقدير: إن كنت ظالمًا، و « ظالمً »: منصوب لأنه خبر كان المقدر، وكذا الكلام في قوله: « وإن مظلومًا ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إن ظالمًا وإن مظلومًا » على حذف كان واسمها بعد إن الشرطية، والتقدير – كما قلنا: إن كنت ظالمًا وإن كنت مظلومًا (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر أشعار الشعراء الستة الجاهليين ( ٢٣٦ ). (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ٢٠٣، ٢٠٤ ).

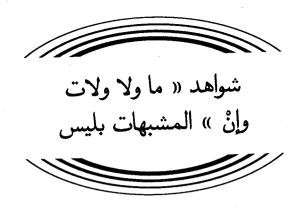

## الشاهد السابع عشر بعد المائتين (٢٠١)

٢١٧ بَنِي غُدَانَةَ مَا إِنْ أَنْتُمْ ذَهَبٌ وَلَا صَرِيفٌ وَلَكِنْ أَنْتُمْ الْخُزَف

أقول: هذا أنشده ثعلب في أماليه ولم يعزه إلى أحد (٣).

وهو من البسيط.

قوله: « بني غدانة » بضم الغين المعجمة وتخفيف الدال المهملة وبعد الألف نون؛ وهم حي من بني يربوع، قوله: « ولا صريف » بفتح الصاد المهملة وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف ثم فاء؛ وهو الفضة.

## الإعراب:

قوله: « بني غدانة »: منادى مضاف، وحرف النداء محذوف تقديره: يا بني غدانة، قوله: « ما »: نافية وقوله: « إنْ » - أيضًا: نافية زيدت للتأكيد وكُفَّتْ « ما » عن العمل، وزعم الكوفيون أنها نافية غير كافة ويلزمهم أن لا يبطل عملها كما لا يبطل عمل « ما » إذا تكررت على الصحيح بدليل قوله (<sup>4)</sup>:

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٥٦ )، أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٧٤/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، لم ينسب في مراجعه لشاعر معين، وهو في تخليص الشواهد ( ٢٧٧ )، والجنى الداني ( ٣٢٨ )، والخزانة ( ١١٩/٤ )، والدرر ( ١٠٢/٢ )، وشرح التصريح ( ٩٧/١ )، وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ٨٤ )، والمغني ( ٢٥/١ ).

<sup>(</sup>٣) انظر مجالس ثعلب ( ٧٤١/٢ )، ( دار المعارف – هارون ).

<sup>(</sup>٤) البيت من الرجز غير منسوب ويوجد في شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧١/١ )، ( ٣٠٤/٣ )، وشرح الأشموني ( ٦٢/١ )، والشاهد: تكرار ( ما ) النافية توكيدًا ثم بقاء عملها.

## لا يُنْسِكَ الْأَسى تأسِّيًا فما ما مِنْ حِمَامٍ أَحَدٌ معتصمًا (١)

نعم رواه يعقوب: ذهبًا وصريفًا بالنصب، فعلى هذا هي نافية مؤكدة لما (٢). قوله: « أنتم »: مبتدأ وقوله: « ذهب »: خبره، قوله: « ولا صريف »: عطف عليه، قوله: « ولكن »: استدراك، قوله: « أنتم »: مبتدأ، و « خزف »: خبره.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ما إن أنتم ذهب » على إبطال [ عمل ] (٣) ما النافية؛ لاقترانها بإن الزائدة الكافة، وجوز جماعة إعمالها حينفذ أيضًا؛ فعلى هذا أنشد ابن السكيت هذا البيت بنصب « ذهبًا » و و صويفًا » كما ذكرنا (٤).

# الشاهد الثامن عشر بعد المائتين (١٠٥)

كَا الدَّهْ إِلَّا مَنْجَنُونًا بِأَهْلِهِ وَمَا صَاحِبُ الْحَاجَاتِ إِلَّا مُعَذَّبًا وَمَا صَاحِبُ الْحَاجَاتِ إِلَّا مُعَذَّبًا الله وَمَا صَاحِبُ الْحَاجَاتِ الله وَمَا صَاحِبُ الله وَمَا صَاحِبُ الْحَاجَاتِ الله وَمَا صَاحِبُ اللهِ الله وَمَا صَاحِبُ الله وَمَا صَاحِبُ اللهِ الله وَمَا صَاحِبُ الله وَالله وَاللَّهُ وَمَا صَاحِبُ اللهِ الله وَمَا صَاحِبُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِلَّا اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أقول: قائله لم يعرف من هو ولهذا منع بعضهم الاحتجاج به.

وهو من الطويل.

قوله: « منجنونًا » بفتح الميم؛ وهي الدولاب التي عليها، [ يستقى ] (٧)، وهي مؤنثة على وزن فنعلون، والميم من نفس الكلمة، ألا ترى كيف تجمع على مناجين؟

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: « زعم الكوفيون أن ( إن ) المقترنة بما هي النافية، جيء بها بعد ( ما ) توكيدًا »، شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧١/١ )، توضيح المقاصد للمرادي ( ٣١٣/١ ).

 <sup>(</sup>٢) قال ابن هشام: « في رواية من نصب ( ذهبًا وصريفًا ) فخرج على أنها [ إن ] نافيه مؤكدة لما ٤. المغني ( ٢٥ ).
 (٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٤) ذهب أهل الحجاز أن (ما ) النافية تعمل عمل ليس كقوله تعالى: ﴿ مَا هَنَذَا بَشَرًا ﴾ [بوسف: ٣]، واشترطوا لعملها شروطًا وهي: ألا يقع بعدها إن الزائدة، وألا ينتقض نفي خبرها بإلا، وألا يتقدم خبرها على اسمها، وألا يتقدم معمول خبرها على السمها، فأما فقد الشرط الأول في البيت بطل عمل (ما)، وقال السيوطي في حديثه عن البيت: ذهب وصريف بالرفع في رواية الجمهور (فإن) زائدة كافة، وبالنصب في رواية ابن السكيت وفإن: نافية مؤكدة ، شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٨٥)، وينظر المغني ( ٢٥)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٠/١) وما بعدها، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٣١٣/١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ٥٦ )، أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٧٦/١ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، نسب لأحد بني سعد في شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٢١٩)، وانظره في تخليص الشواهد ( ٢٧١ )، والجنى الداني ( ٣٢٥)، والخزانة ( ١٩٧/١ )، والدرر ( ٩٨/٢ )، والتصريح ( ١٩٧/١ )، وابن يعيش ( ٧٥/٨ )، والمغنى ( ٧٣ )، والهمع ( ١٢٣/١ ).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

والمعنى: وما الزمان بأهله إلا كالدولاب تارة يرفع وتارة وتارة يضع، وما صاحب الحاجات في الدنيا إلا معذبًا في تحصيلها.

## الإعراب:

قوله: « وما الدهر » أبطل عمل « ما » لدخول إلا، و « الدهر »: مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف تقديره: وما الدهر إلا يدور دوران المنجنون، وليس نصب منجنون بكلمة « ما » التي ترفع الاسم وتنصب الحبر، وإنما نصبه كنصب المصادر؛ كما قلنا، أو يكون منصوبًا بفعل محذوف تقديره: وما الدهر إلا يشبه منجنونًا، وكذلك يأتي الوجهان في قوله: « وما صاحب الحاجات إلا معذبًا » أي: إلا يعذب تعذيبًا، والمعذب يكون مصدرًا ميميًّا؛ كما في قبوله تعالى: ﴿ وَمَزَّفَنَهُم كُلَّ مُمَزَّقٍ ﴾ [ سأ: ١٩]، أي: كل تمزيق، أو يكون التقدير: وما صاحب الحاجات إلا يشبه معذبًا، وزعم ابن بابشاذ أن أصله: إلا كمنجنون، ثم حذف الجار فانتصب المجرور (١)، ومن زعم أن كاف التشبيه لا تتعلق بشيء (٢)، فهذا التخريج عنده باطل؛ إذ كان حقه أن يرفع المجرور بعد حذفها؛ لأنه كان في محل الرفع على الخبرية لا في موضع نصب باستقرار مقدر، فإذا وهب الجار ظهر ما كان للمحل (٣).

وروى المازني البيت:

### أرى الدهر إلا منجنونا بأهله

ثم حكم بزيادة لا، وتبعه ابن مالك [ رحمه الله تعالى ] (1) في ذلك (٥)، والمحفوظ: وما الدهر، ولئن سلمنا أنه: أرى الدهر إلا منجنونًا مثل ما رواه، فيؤول على أن « أرى » جواب لقسم مقدر، وحذفت لا كحذفها في: ﴿ تَٱللَّهِ تَفْتَوُا تَذْكُرُ يُوسُفَ ﴾ [ يرسف: ٨٥]، ودل على ذلك الاستثناء المفرغ (٦).

<sup>(</sup>١) ينظر شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٢٢٠ ).

<sup>(</sup>٢) وهو رأي الأخفش وابن عصفور؛ حيث ذهبا إلى أن الكاف في نحو: زيد كعمر، لا تتعلق؛ لأن المتعلق إن كان (٢) وهو رأي الأخفش وابن عليه، وإن كان فعلًا مناسبًا للكاف وهو أشبه فهو متعد بنفسه لا بالحرف. ينظر: المغني (٤٤٢). (٣) اعتراض للعيني على من زعم أن كاف التشبيه لا تتعلق بشيء.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(°)</sup> ينظر رأي المازني في شرح شواهد المغني ( ٢٢٠ )، وقال ابن مالك: « فالأولى أن يجعل منجنونًا ومعذبًا خبرين لما منصوبين بها؛ إلحاقًا بليس في نقض النفي كما ألحقت بها في عدم النقض ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٤/١ ). (٦) ينظر شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٢٢٠ ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « منجنونًا »، و « معذبًا »؛ حيث نصبا على بطلان عمل ما بدخول إلا، وقال ابن الناظم: هذا نادر وسكت عن تأويله وقد ذكرناه (١).

## الشاهد التاسع عشر بعد المائتين (٢٠٢)

٢١٩ وَمَا خُذَّلٌ قَوْمِي فَأَخْضَعَ لِلْعِدَا وَلَكِنْ إِذَا أَدْعُوهُمُ فَهُمُ هُمُ

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من الطويل.

قوله: « خُذَلٌ » بضم الخاء [ المعجمة ] (٤)، وتشديد الذال المعجمة؛ جمع خاذل؛ من خذله خذلانًا إذا ترك عونه ونصرته، « والعِدا » بكسر العين؛ جمع عدو.

### الإعراب:

قوله: « وما خذل » كلمة ما نافية بطل عملها لتقدم خبرها على اسمها، وهو قوله: « خذل »، فإنه خبر، وقوله: « قومي »: كلام إضافي اسمها، قوله: « فأخضع » بالنصب لأنه جواب النفي تقديره: فأن أخضع، وقوله: « للعدا »: يتعلق به، قوله: « ولكن »: للاستدراك، وكلمة « إذا » للشرط و « أدعوهم »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت فعل الشرط، قوله: « فهم هم »: جملة اسمية من المبتدأ والخبر وقعت جوابًا للشرط؛ فلذلك دخلت فيها الفاء، ومعناه: فهم الكاملون في الشجاعة والشهامة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وما خذل قومي »؛ حيث أبطل فيه عمل « ما » لتقدم خبرها على اسمها كما ذكرناه (°).

<sup>(</sup>١) اشترط النحويون لعمل ( ما ) عمل ( ليس ) ألا ينقض نفي خبرها بإلا، فإن انتقض بها بطل عملها، وأجاز ابن مالك عملها في هذا البيت تشبيهًا بليس في نقض المنفي، أما ابنه فجعل العمل نادرًا. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧١/١ ) وما بعدها، وابن الناظم ( ٥٦ ) وتوضيح المقاصد ( ٣١٣/١ ).

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٧٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل لزياد بن منقذ في الخزانة ( ٥٠٠٥ )، وسر الصناعة ( ٢٧١/١ )، والتصريح ( ٢٠٤/١ )، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٣٩٢ )، وشرح شواهد المغني ( ١٣٥/١ )، وابن يعيش (٢٦/٧ )، ونسب لبدر بن سعيد أخيى زياد أو المرار في الأغاني ( ٣٣٠/١٠)، وغير منسوب في تخليص الشواهد ( ٨٣ )، ومغني اللبيب ( ١٤٦/١ ). (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) ينظر التعليق على الشاهد رقم ( ٢١٧ ) وهنا؛ فقد شرط من شروط عمل ( ما ) وهو ألا يتقدم الحبر على الاسم =

## الشاهد العشرون بعد المائتين (۲۰۱)

نَا فَأَصْبَحُوا قَدْ أَعَادَ اللَّهُ نِعْمَتَهُم إِذْ هُمْ قُرَيْشٌ وَإِذْ مَا مِثْلَهُمْ بَشَرُ الْمُ

أقول: قائله هو الفرزدق همام بن غالب، وهو من قصيدة رائية يمدح بها عمر بن عبد العزيز – [ رضي اللَّه تعالى عنه ] <sup>(٣)</sup> –، وأولها هو قوله:

١ - تقُولُ لما رأتْني وهي طيَّبةٌ على الفراش ومنها الدُّلُّ والحٰفَرُ ٢ - أَصْدَرْ هُمَومَكَ لا يَقْتُلُكُ وَارِدُهَا فكل واردة يومًا لها صَدَرُ ٣- فعجتها قبل الأخيارِ منزلةً والطّيّبي كُلّ ما التاثت به الأُزْرُ ٤ - إذَا رَجا الركبُ تعريسًا ذَكَرْتُ لهم غيشًا يكونُ على الأيدي لَهُ دِرَرُ ٥ - وكيف تَرجُونَ تغميضًا وأهْلُكُمُ بحيثُ تَلْحَسُ عَن أولادها البَقَرُ ٦ - سيروا فإنّ ابنَ ليلي مِنْ أمامكُمُ وبادِرُوه فإن العُرْفَ يُبْتَدرُ ٧- فاصبحوا..... ..... إلى آخــره ٨ - ولن يزال إمام منهم مَلِكً إليه يَشْخَصُ فوق النِّبَرِ البَصَرُ إنْ عاقبوا فالمنايَا من عقوبتهم وإنْ عَفَوا فذوو الأحلام إنْ قَدرُوا ١٠ - كمْ فرّق اللَّه من كيدٍ وجمّعهُ بِهِمْ وأطفأ من نارٍ لها شَرَرُ وهي من البسيط.

المعنى كله ظاهر، وأراد بابن ليلى عمر بن عبد العزيز – رضي الله [ تعالى ] (1) عنه – فإن ليلى اسم أمه، وهي ليلى بنت عاصم بن عمر بن الخطاب شه، وأبوه عبد العزيز بن مروان بن الحكم ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف.

وهنا تقدم الخبر وهو ( خذل ) على الاسم وهو ( قومي ) فبطل عملها.
 (١) ابن الناظم ( ٥٦ )، أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٨٠/١ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر البسيط، منسوب للفرزدق، من قصيدة طويلة يمدح بها عمر بن عبد العزيز (ديوانه ( ١٨٢/١) دار صادر )، الأبيات التي اختارها العيني ليست كما في الديوان؛ بل فيها تقديم وتأخير، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٢٠/١ )، والمغني ( ٣٦٣ )، والمقتضب ( ١٩١٤ )، ورصف المباني ( ٣١٢ )، والمقرب ( ١٠٢/١ )، وتخليص الشواهد ( ٢٨١ )، والحزانة ( ١٣٣/٤ )، والدر ( ١٠٣/٢ )، وشرح أبيات سيبويه ( ١٩٢/١ )، والتصريح ( ١٩٨/١ )، وشرح شواهد المغنى ( ٢٣٧/١ ).

<sup>(</sup>٤،٣) ما بين المعقوفين سقطَّ في ( ب ).

### الإعراب:

قوله: « فأصبحوا »: من الأفعال الناقصة، ولكنها هاهنا بمعنى صاروا، وهي جملة من الفعل والفاعل، قوله: « قد أعاد الله نعمتهم »: جملة وقعت حالًا، ويروى: دولتهم عوض نعمتهم، قوله: « إذ »: للتعليل، و « هم »: مبتدأ، و « قريش » خبره.

قوله: « وإذ ما مثلهم بشر »: عطف على « إذ هم قريش »، و « إذ » هنا أيضًا للتعليل، وكلمة « ما » بمعنى ليس، واسمه قوله: « بشر »، وخبره قوله: « مثلهم » مقدمًا.

#### الاستشهاد فيه:

حيث عمل « ما » مع تقدم خبره وهو نادر؛ لأن « ما » عامل ضعيف؛ فإذا تقدم خبرها على اسمها لم يعمل، وهاهنا قد عمل على الندرة.

ويقال: إن هذا من غلط الفرزدق؛ لأنه كان تميميًّا (١)، وليس من لغته نصب [ الخبر ] (٢)، فكأنه قصد أن يتكلم باللغة الحجازية، ولم يعلم أن من شرط نصب الخبر تأخر الخبر؛ فأقدم على الحكم بدون شرطه فغلط (٣).

ويقال: إن « مثلهم » نصب على الحال؛ لأنه صفة البشر، وصفة النكرة إذا تقدمت عليها نصبت على الحال، والتقدير هاهنا: وإذ ما في الدنيا بشر مثلهم (<sup>3)</sup>، ويقال: إنه ظرف تقديره: وإذ ما مكانهم بشر، في مثل حالهم (°).

# الشاهد الحادي والعشرون بعد المائتين (٢،٦)

٢٢١ وَقَالُوا تَعَرَّفْهَا الْنَاذِلَ مِنْ مِنِّي وَمَا كُلُّ مَنْ وَافَى مِنَّى أَنَا عَارِفُ

أقول: قائله هو مزاحم بن الحارث بن الأعلم العقيلي شاعر إسلامي (^)، وهو من قصيدة

<sup>(</sup>١) في (أ): لأنه تميمي. (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٣/١ )، وشرح شواهد المغني ( ٢٣٨ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر المغني ( ٦٠٠ )، وشرح شواهد المغني ( ٢٣٨ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٣/١ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٢٣٨ )، والمغني ( ٦٠٠ ).

<sup>(</sup>٦) ابن الناظم ( ٥٧ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٢٨٢/١ ).

<sup>(</sup>٧) البيت من قصيدة طويلة لمزاحم العقيلي، وانظر بعضها في الحزانة ( ٢٦٨/٦ )، وشرح شواهد المغني ( ٩٧٠ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٤٣/١ )، وانظر بيت الشاهد في التصريح ( ١٩٨/١ )، والكتاب ( ٧٢/١ )، والأشباه والنظائر

<sup>(</sup> ٢٣٣/٢ )، والخصائص ( ٣٥٤/٢ )، والمغني ( ٤٩٤ )، ومعاني القرآن للفراء ( ١٣٩/١، ٢٤٢ ).

<sup>(</sup>٨) بدوي فصيح، عاش في زمن جرير والفرزدق.

فائية، وأولها هو قوله:

١- وقالوا تعرفها.....

٢ - فَوَجْدِي بِهَا وَجْدَ المُضِلِّ بَعيره
 ٣ - فمَا عِنَبٌ جَوْنٌ بأغلَى تَبَالةٍ
 ٤ - بأطيبَ مِنْ فِيهَا ومَا ذُقتُ طَعْمَهُ

ه - ومَا بَرحَ الوَاشُونَ حتَّى ارْتَمَوْا بنا

وهي من الطويل.

عِكَّةَ لَمْ تَعطِفْ عليهِ العَوَاطِفُ حَصِيدٌ أَمَالِتُهُ الأَكفُّ القَواطِفُ ولكِنَّنِي بالطَّيرِ والنَّاسِ عَارِفُ وحَتَّى قُلُوبٍ صَوَارِفُ وحَتَّى قُلُوبٍ صَوَارِفُ

..... إلى آخسره

٣ – قوله: « جون » الجون – بفتح الجيم: الأبيض، والجون: الأسود، وهو من الأضداد، قوله:
 « تبالة » بفتح التاء المثناة من فوق والباء الموحدة؛ وهي بلدة باليمن خصبة (١)، وفي المثل: أهون من تبالة على الحجاج (٢)، « والقواطف »: جمع قاطفة، من القطف وهو القطع.

١ – قوله: « تعرفها »: أمر من تعرف يتعرف؛ من قولهم: تعرفت ما عند فلان؛ أي: تطلبت حتى عرفت، والضمير المنصوب يرجع إلى محبوبته التي يهواها و « منّى »: قرية ينحر بها الهدايا ويُرمى بها الجمرات بين عرفة ومكة (٣).

[ قوله ] (<sup>1)</sup>: « وما كل من وافى » أي: وما كل من بلغ منى ومن وصل إليها، أراد أنه اجتمع بمحبوبته في الحج ثم فقدها فسأل عنها، فقالوا [ له ] (<sup>o)</sup> تعرفها؛ يعني: تطلبها وسل عنها في منازل الحج من منى، فقال: أنا لا أعرف كل من وافى منى حتى أسأل (<sup>1)</sup>.

### الإعراب:

قوله: « وقالوا »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « تعرفها »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهي مقول القول، قوله: « المنازل »: نصب على الظرف أي: في المنازل، والأصح أنه منصوب بنزع الخافض لا على الظرف لأنه مختص.

قوله: « وما »: نفي، قوله: « كلُّ »: منصوب على أنه مفعول لقوله عارف على لغة بني تميم،

<sup>(</sup>١) معجم البلدان (١٠/٢).

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان ( ٥/٩٢٦ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ينظر مجمع الأمثال ( ٥٠٧/٣ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح شواهد المغنى للسيوطي ( ٩٧١ ).

وليس بظرف، ويجوز أن يرفع كل على لأنه اسم ما، وتكون الجملة من المبتدأ والخبر؛ أعني: قوله: « أنا عارف » خبره، والعائد محذوف؛ أي: عارفه، وقوله: « من » موصولة، وقوله: « وافى منى »: صلتِها في محل الجر على الإضافة.

#### الاستشهاد فيه:

على إبطال عمل « ما » لأنها معمول الخبر وليس ظرفًا ولا مجرورًا؛ لأن « كل » معمول لعارف؛ كما ذكرناه؛ كما في قراءة عامر: ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْمُسْنَىٰ ﴾ [ الحديد: ١٠ ] (١).

الشاهد الثاني والعشرون بعد المائتين (٢٠٢)

٢٢٢ بِأُهْبَةِ حَزْمٍ لُذْ وَإِنْ كُنْتَ آمِنًا فَما كُلَّ حينِ مَنْ تُوَالِي مُوَالِيًا

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من الطويل.

قوله: « بأهبة » بضم الهمزة وسكون الهاء، وهو التأهب والتهيؤ، تقول: أخذت أهبة ذاك الأمر وتأهبت له، و « الحزم » بفتح الحاء المهملة، وهو ضبط الأمر، والحزامة: جودة الرأي، قوله: « لُذْ »: أمر لاذ يلوذ لوذًا، ولاذ لياذًا أو لاوذ لواذًا، قوله: « توالي »: مضارع من الموالاة، و « مواليًا »: بضم الميم اسم الفاعل منها.

#### الإعراب:

قوله: « بأهبة »: جار ومجرور يتعلق بقوله: « لله »، وفيه « أنت » مستتر فاعل له، قوله: « وإن كنت آمنًا »: جملة معطوفة على محذوف تقديره: إن لم تكن آمنًا، وإن كنت آمنًا، والتاء في كنت اسمه « وآمنًا »: خبره، قوله: « فما كل حين » الفاء للتعليل، وما نافية بمعنى ليس، وقوله: « من » في محل الرفع اسم ما، وهي موصولة. وقوله: « توالي »: جملة من الفعل والفاعل صلتها، والضمير محذوف تقديره: تواليه، وقوله: « مواليًا »: نصب؛ لأنه خبر ما،

<sup>(</sup>١) ينظر التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب ( ٦٩٣، ٦٩٣ )، والسبعة في القراءات ( ٦٢٥ )، والمبسوط في القراءات العشر ( ٣٦٢ )، والبحر المحيط لأبي حيان ( ٢١٩/١ )، وينظر التعليق على الشاهد رقم ( ٢١٧ )، وهنا لم تعمل ( ما ) لأنها معمول الخبر، وشرط عملها: ألا يتقدم معمول الخبر على اسمها.

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٨٣/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل لم ينسب لقائله، وهو في التصريح ( ١٩٩/١ )، وشرح الأشموني ( ٢٤٩/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٠/١ )، والمعجم المفصل ( ١٠٨٥ ).

وقوله: «كل حين »: كلام إضافي، «وكل »: نصب على الظرف وهو معمول الخبر، فلما تقدم معمول الخبر، فلما تقدم معمول الخبر الذي هو كل حين لم يبطل عمل ما؛ لأن معمول الخبر إذا كان ظرفًا أو جارًا ومجرورًا لا يبطل به العمل (١).

#### والاستشهاد فيه:

حيث عملت « ما » عمل « ليس »، وإن كان تقدم معموله على اسمها لكونه ظرفًا <sup>(۱)</sup>. الشاهد الثالث والعشرون بعد المائتين <sup>(۱٬۲)</sup>

طنه الله عَلَى الأَرْضِ بَاقِيًا وَلَا وَزَرٌ مُمَّا قَضَى اللَّهُ وَاقِيًّا وَلَا وَزَرٌ مُمَّا قَضَى اللَّهُ وَاقِيًّا

أقول: هذا البيت - أيضًا - من الطويل.

وقوله: « تعز »: أمر من تعزى يتعزى؛ من العزاء وهو الصبر، والتسلي، قوله: « **ولا وزر** » بفتح الواو والزاي المعجمة وفي آخره راء؛ وهو الملجأ، وأصل الوزر: الجبل، قوله: « وا**قيًا** » [ من ] <sup>(٥)</sup> وقى يقي وقاية إذا حفظ.

والمعنى: اصبر وتسلّ على ما أصابك من المصيبة، فإنه لا يبقى شيء على وجه الأرض، ولا ملجأ يقي الشخص ويحفظه مما قضى اللّه رب العالمين.

#### الإعراب:

قوله: « تعز »: أمر وأنت مستكن فيه فاعله، قوله: « فلا شيء على الأرض باقيًا »: جواب الأمر، وكلمة « لا » بمعنى ليس، « وشيء »: اسمه، « وباقيًا »: خبره، « وعلى الأرض »: يتعلق به، قوله: « ولا وزر »: عطف على قوله: « فلا شيء » أي: ليس وزر، « ووزر »: اسم لا، وخبره قوله: « واقيًا »، وقوله: « مما قضى الله » يتعلق به، و « ما »: موصولة، و « قضى الله »: جملة صلتها، والعائد

<sup>(</sup>۱) اشترط النحاة لعمل (ما) عمل ليس ألا يليها معمول الخبر ما لم يكن ظرفًا أو جارًا ومجرورًا، فإن كان كذلك جاز إعمالها كقولك: ما عندك زيد مقيمًا، ومثله بيت الشاهد. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ۳۷۰/۱ )، وتوضيح المقاصد ( ۳۱٤/۱ )، والتصريح ( ۱۹۸/۱ ).

<sup>(</sup>٢) أجاز النحويون عمل (ما) في مثل هذا الموضع؛ لأن الظرف والجار والمجرور يجوز فيهما ما لا يجوز في غيرهما. (٣) ابن الناظم (٥٨ )، وتوضيح المقاصد للمرادي (٣١٨/١ )، وأوضح المسالك لابن هشام (٢٨٦/١ )، وشرح ابن عقيل على الألفية (٣١٣/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل لقائل مجهول، ولم ينسبه العيني، وهو في تخليص الشواهد ( ٢٩٤)، والدرر ( ١١١/٢)، والمغني ( ٢٣٩/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٦/١ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

محذوف؛ أي: من الذي قضي اللَّه به.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فلا شيء، ولا وزر » فإن « لا » في الموضعين بمعنى ليس وعملت عملها (١٠). الشاهد الرابع والعشرون بعد المائتين (٢٠٢)

٢٢٤ لَهْ فِي عَلَيْكَ لِلَهْ فَةِ مِنْ خَائِفِ يَبْغِي جِوَارِكَ حِينَ لَاتَ مُجِيرُ

أقول: قائله هو شمردل الليثي (<sup>1)</sup>، وهو من قصيدة يرثي بها منصور بن زياد <sup>(°)</sup>، وهذا هو أولها، وبعده هو قوله:

بِجوارِ قبرِكَ والدَّيَارُ قُبُورُ فالناسُ فيه كلَّهمُ مَأْجُورُ في كُلِّ دَارِ رَنَّلةً وَزفِيلُ فكأنَّهُ مِنْ نَشْرِها مَنْشُورُ خَيرًا لِأَنَّكَ بالثَّنَاء جَدِيرُ في جَوْفِهَا جَبَلٌ أَشمُّ كَبِيرُ ٢- أمّا القُبورُ فإنّهُنَّ أُوانِسَ
 ٣- عَمَّتْ فَوَاضِلُه فَعَمَّ مُصَابُهُ
 ٤- والنّاسُ مَأْتُهم عليه وَاحدٌ
 ٥- ردَّتْ صَنَائِعُهُ عليه حَياتُهُ
 ٢- يُثنِي عليك لسانُ مَنْ لَمْ تُولِهِ
 ٧- عَجَبًا لِأَرْبِعِ أَذْرُعٍ في خَمْسَةِ
 [ وهي من الكامل ] (١).

١ – قوله: « لهفي عليك »، أي: حسرتي (٧) عليك، وهو من تلهف على الشيء، ولهف إذا حزن وتحسر [ أي: حسرت عليك ] (٨)، قوله: « يغي » أي: يطلب، قوله: « جوارك » بكسر

<sup>(</sup>۱) تعمل ( لا ) النافية للوحدة عمل ليس عند الحجازيين بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، وألا يتقدم خبرها على اسمها، وألا ينتقض النفي بإلا، فإن اختل شرط أهملت. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٦/١ ) وما بعدها، وتوضيح المقاصد ( ٣١٨/١ ). وما بعدها، والمغني ( ٢٣٩ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٨٧/١ ).

رم) البيت من بحر الكامل، مطلع قصيدة من سبعة أبيات لشمردل الليثي يرثي بها منصور بن زياد، والأبيات في شرح شواهد المغني ( ٩٠٠ )، وفي الدرر ( ٦٣/٢ )، وللتميمي في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ٩٠٠ )، وانظر الأشباه والنظائر ( ٨٧/٢ )، والمغني ( ٦٠٠/١ )، وشرح الأشموني ( ٢٥٦/١ )، والتصريح ( ٢٠٠/١ ).

<sup>(</sup>٤) قيل: هو شمردل بن شريك بن عبد الله بن رؤبة، المتوفى ( ٨٠هـ )، الشعر والشعراء ( ٤٧٠ )، وموسوعة شعراء صدر الإسلام والعصر الأموي ( ١٦٤ )، وقيل: القائل هو التميمي عبد الله بن أيوب، الخزانة ( ١٧١/٤ ).

<sup>(</sup>٥) أحد وجوه الدولة العباسية وكان ابن محمد بن منصور كاتبًا للبرامكة.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٧) في ( أ ): حسرتي.

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

الجيم؛ بمعنى الأمان، و « مجير »: اسم فاعل من أجار.

ومعنى بقية الأبيات ظاهر.

٧ - والمراد من قوله: « عجبًا لأربع أذرع في خمسة » هو القبر، « وجبل أشم » أي: مرتفع عال.

## الإعراب:

قوله: « لهفي »: مبتدأ، وقوله: « عليك »: خبره، أي: تلهفي عليك، قوله: « للهفة »: يتعلق بما دل عليه لهفي، واللام فيه للتعليل، أي: لأجل لهفة كائنة، « من خائف » أي: من شخص خائف.

حاصل المعنى: تحسري عليك لأجل تحسر خائف كان يطلب جوارك، أي: أمانك حين ليس له مجير.

وقد ادعى بعض المتشغبين أن البيت هكذا: لهفي عليك كلهفة. بكاف التشبيه، وهذا ليس بصحيح؛ لأن <sup>(۱)</sup> مراده ليس تشبيه تلهفه بتلهف الخائف الذي كان يطلب جوار ذلك الهالك، وإنما مراده: بيان أنه يتلهف ويتحسر لأجل تلهف ذلك الخائف لفوات ما كان يأمله، والذي حملهم على ذلك اعتمادهم على النسخ السقيمة التي حرفها الجهال وأَخْذِهُمُ العلوم من المساطير دون أفواه الرجال المتقنين.

قوله: « يبغي »: فعل وفاعل، وهو الضمير الذي يرجع إلى الخائف، وقوله: « جوراك »: كلام إضافي مفعوله، والجملة صفة لخائف، قوله: « حين »: نصب على الظرف وهو ظرف ليبغي، قوله: « ولات »: مهملة هاهنا لعدم دخولها على الزمان، وقوله: « مجير »: مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف، والتقدير: حين لات له مجير.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: «حين لات » حيث أهملت عن العمل لعدم دخولها على الزمان؛ لأن شرط عملها كون معمولها اسم زمان، وعند الجمهور هي تعمل عمل ليس، ولا يذكر بعدها إلا أحد المعمولين، والغالب أن يكون المحذوف هو المرفوع (٢).

<sup>(</sup>١) في (أ): فإن.

<sup>(</sup>٢) اشترط الجمهور لعمل ( لات ) شرطين؛ الأول: أن تعمل في أسماء الزمان مثل: حين، وساعة، والثاني: أن يذكر أحد معموليها، والغالب حذف الاسم وبقاء الخبر كقوله تعالى: ﴿ وَلَانَ حِينَ مَنَاسِ ﴾ [ ص: ٣]، وفي هذا الشاهد أهملت ( لات ) لعدم دخولها على الزمان. ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٧/١ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٢٣/١ )، والمغني ( ٢٥٤ ).

## الشاهد الخامس والعشرون بعد المائتين (۲٬۱)

## نَا ذِكْرَى جُبَيْرَةَ أَوْ مَنْ جَاءَ مِنْهَا بِطَائِفِ الْأَهْـوَالِ كُونَ هَنَّا ذِكْرَى جُبَيْرَةَ أَوْ مَنْ

أقول: قائله هو الأعشى ميمون بن قيس بن جندل بن شرحبيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة ابن قيس بن ثعلبة الشاعر المشهور، والبيت المذكور من قصيدة لامية وأولها هو قوله:

وسُؤالي فيما يَرُدُ سؤالي في بريحَيْن مِنْ صَبا وشمالِ جَاءَ مِنْهَا بِطَائِفِ الأَهْوَالِ كَي وحَلَّتْ عُلويّةً بالسِّخالِ ر فرَوْضَ القطا فَذاتَ الرِّنَالِ ر فرَوْضَ القطا فَذاتَ الرِّنَالِ عَلِي أَمِيالِ يُفْضِي إلى أميالِ عِ بِسَيْدٍ ومُستقى أَوْشَالِ عِ بِسَيْدٍ ومُستقى أَوْشَالِ مِ وقَفْ وسَبْسَبِ ورمال مِ وقَفْ وسَبْسَبِ ورمال مِ وقَفْ وسَبْسَبِ ورمال مِ مَا لَحِائِهِ لُقُوطَ نِصَالِ مَن الْمَالِ الهُمومِ نَاعِمَ بَالِ مَن الْمَالِ عَن اللها الأمير ذو الأقوالِ عَن الكباثَ تَحْت الهدالِ عَن سُخامًا تكُفُه كلال عَن سُخامًا تكُفُه كلال

١- ما بكاءُ الكبيرِ بالأطلالِ
 ٢- دِمنةٌ قفرةٌ تعاورَها الصيرِ
 ٣- لَاتَ هَنَّا ذِكْرَى جُبَيْرةَ أَوْ مَنْ
 ٤- حَلَّ أهلي بَطْنَ الغميسِ فَبَادُو
 ٥- تَرْتَعِي السَّفح فالكثيب فذو قا
 ٢- رُبّ خَرْقِ مِنْ دُونِها يخرسُ السَّف
 ٧- وسِقاءِ تعوكا على تأقِ الْمَا
 ٨- وادّلاجِ بعد المنامِ وتهجيب
 ٨- وقليبٍ أَجْنَّ كأنَّ من الريب
 ١٠- فَلَئِنْ شطَّ بي المزارُ لقد أغْ
 ١٠- فَلَئِنْ شطَّ بي المزارُ لقد أغْ
 ١٢- إذْ هَي الهمُ والحديثُ وإذ يَقْ
 ١٢- خَرةٌ طَفلةُ الأناملِ تَرْتَ
 ٢٥- حَرةٌ طَفلةُ الأناملِ تَرْتَ
 وهي طويلة من الخفيف.

١ - قوله: « ما بكاء الكبير » أراد الأعشى بالكبير نفسه كأنه يعذل نفسه في وقوفه على
 الأطلال وسؤاله إياه، ثم رجع إلى نفسه فقال: وما الذي يرد سؤالي.

٢ - قوله: « دمنة »: نصب على تقدير أعني، ويروى: دمنة بالرفع على أن تكون اسم « ما » في

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٨٩/١ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الخفيف، من قصيدة طويلة للأعشى يمدح بها الأسود بن المنذر اللخمي (ديوان الأعشى (١٦٣) دار صادر)، وبيت الشاهد في الخزانة (١٩٦/٤)، والخصائص (٢٧٤/٢)، والدرر (١١٨/٢)، والتصريح (٢٠٠١)، وابن يعيش (١٧/٣)، والمحتسب (٣٩/٢)، والإنصاف (٢٨٩/١)، ورصف المباني (١٧٠)، واللسان مادة: (هنأ)، والمقرب (١٢٦/١).

قوله: « فما يرد » أي: فما دمنة ترد عليّ سؤالي، والدمنة: بكسر الدال؛ آثار الناس وما سودوا، و « قفرة »: صفة لدمنة على الوجهين، وهي الأرض الخالية، [ قوله: ] (١) « تعاورها »: من المعاورة وهي أن تهب الشمال مرة ثم تعقبها الجنوب ثانية أو الصبا، وكل ريح عاقبتها ريح فقد عاورتها.

٣ - قوله: « لات هنا » أي: ليس هذا الحين حين ذكرى جبيرة، فهنا - بفتح الهاء وتشديد النون؛ إشارة إلى الزمان، و « جبيرة » بضم الجيم وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الراء وفي آخرها هاء، وضبطها بعضهم: جَبيرة - بفتح الجيم؛ وهي جبيرة بنت عمرو من بني حزم ابن بكر بن وائل، ويقال: هي امرأة الأعشى، قوله: « بطائف الأهوال » الطائف: العاس، وهو الذي يطوف بالليل، ومنه الطيف الذي يراه النائم، والأهوال: جمع هول وهو الخوف، يقال: هالني يهولني، وأراد به هاهنا الخيال كأنه رآها في النوم وهي غضبي فارتاع لذلك.

٤ – قوله: «حل أهلي » أي: قومي، و « بطن الغميس » بفتح الغين المعجمة وكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة، وهو قريب من الكوفة، و « بَادَوْلي » بالباء الموحدة وفتح الدال المهملة وسكون الواو وفتح اللام؛ موضع بسواد العراق، و « السخال » بكسر السين المهملة والخاء المعجمة؛ من أرض العالية، وهي هضاب صغار متقارب بعضها من بعض في أرض مستوية، إذا نظر إليها الناظر ظنها سخالًا تُرعَى حتى يقرب منها فحينئذ يعلم أنها هضاب، قوله: « علوية »: نصب على الظرفية؛ أي: حلت جبيرة في علوية بالسخال؛ أي: في عالية بها.

o – قوله: « ترتعي » ليس يريد جبيرة بهذا اللفظ، وإنما يعني القبيلة، و « السفح »: سفح الجبل، وأراد به هاهنا موضعًا مشهورًا و « الكثيب »: كثيب الرمل، وهاهنا اسم موضع، و « ذو قار » بالقاف؛ موضع كانت فيه حرب بين الفرس وبكر بن وائل (7)، و « روض القطا »: رياض متصل بعضها ببعض؛ فالقطا تبيض فيها وتأويها، فلذلك نسبت إليه، و « ذات الرئال » بكسر الراء وفتح الهمزة؛ مفاوز متصل بعضها بعض تكون فيها النعام لقلة مائها والنعام لا يريد الماء، و « الرئال »: فراخ النعام، الواحد: رأل بفتح الراء وسكون الهمزة.

7 - قوله: « ورب خَرقْ » بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وفي آخره قاف؛ وهو من الفلاة الموضع الذي تنخرق فيه الريح، قوله: « يخرس السفر »: من الإخراس - بالخاء المعجمة، وإنما يخرس السَّفْر؛ لأن خوفهم شديد فيه لا يتكلمون ولا ينطقون؛ أو لأجل خوف العطش يكرهون الكلام؛ لأن المتكلم يعطش، والسَّفر - بفتح السين المهملة وسكون الفاء: جمع سافر؛ وهم المسافرون، قوله: « ميل » بكسر الميم وهو العلامة، وقيل: المسافة بين كل علمين.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) معجم البلدان ( ٣٣٣/٤ ).

وله: «وسقاء» أي: ورب سقاء، وهو الدلو، والمراد بها القربة هاهنا، «توكأ» أي: تربط، قوله: «على تَأْقِ» بفتح التاء المثناة من فوق وفتح الهمزة وفي آخره قاف، وهو فيض الإناء بعد ملئه، والتأق أيضًا: الملء نفسه، يقال: أتّقَأتُه وأترعته بمعنى واحد، قوله: « بسير » يتعلق بقوله: توكا، وربما يريد به بعضهم المسير، و « المستقى » بفتح التاء والقاف؛ الموضع الذي يستقى منه، و « الأوشال »: جمع وَشَل - بفتحتين والشين معجمة وهو الماء القليل.

٨ - قوله: « وادّلاج » بتشديد الدال، وهو السير في آخر الليل، والإدْلاج - بسكون الدال سير الليل كله، و « التهجير »: السير في الهاجرة، و « القف » بضم القاف وتشديد الفاء؛ الغليظ من الأرض، و « السبسب »: البعيد الأطراف المستوي.

٩ - قوله: « وقليب » بفتح القاف؛ وهو البئر، و « الأجن » بفتح الهمزة وسكون الجيم وفي آخره نون، وهو الماء المتغير، يقال: أجن الماء يأجن أجونًا وأسن يأسن أسنًا، و « أرجاء البئر »: نواحيها ما بين أعلاها إلى أسفلها، واحدها رجا مقصور، و « النصال »: نصال السهم.

١١ - قوله: « الأمير » أي: القيم، و « الأقوال »: المواعظ من القول، قوله: « وجْرَة » بفتح الواو وسكون الجيم وفتح الراء؛ وهي ثلاث مراحل من مكة إلى البصرة.

١٢ – قوله: « أدماء » بفتح الهمزة أي: حمراء وهي أطول الظباء أعناقًا وأضخمها أبدانًا ولها جدنان سوداوان في مراق بطنها، قوله: « تسف الكباث » أي: ترعى الكباث، وهو الغض من ثمر الأراك، و « الهدال » بفتح الهاء؛ ما تهدّل عليها من غصون الشجر.

١٣ - قوله: « طفلة الأنامل » بفتح الطاء أي: رخصة الأنامل، وهي الناعمة، قوله: « ترتبّ » أي: تغدُو سخامًا، أي: الشعر بالدهن والطيب.

### الإعراب:

قوله: « لات » بمعنى: ليس، و: « هنا » بفتح الهاء وتشديد النون، قيل: ظرف مكان بمعنى: هُنَا، و « ذكرى »: مبتدأ، وخبره ظرف المكان قبله، والجملة من المبتدأ والخبر منفية بلات، وهذا ضعيف؛ لأنه مخالف لما ذكره سيبويه من أن « لات » لا يجاوز بها الحين رَفَعْتَ أَوْ نَصَبْتَ (١).

وقيل: إن « هَنّا » هاهنا اسم زمان مرفوع بلات، « وذكرى جبيرة » في موضع نصب على أنه خبر لات، والتقدير: لات هذا الحين حين ذكرى جبيرة فحذف المضاف الذي هو حين، وأقيم

<sup>(</sup>١) منع سيبويه والفراء إعمال ( لات ) عمل ليس إلا في لفظ الحين أو ما يرادفه. ينظر الكتاب ( ١٥٧/١ )، وارتشاف الضرب ( ١١١/٢ )، والمغني ( ٢٥٤ ) والجنى الداني ( ٤٨٨ ).

المضاف (١) إليه مقامه، وهو المصدر، وحَذْفُ أسماء الزمان وإقامة المصادر التي أضيفت إليها مقامها نحو: مقدم الحاج وخفوق النجم كثير في كلامهم، ويكون « هَنّا » على هذا التقدير مما استعمل في الزمان.

قوله: « أو من جاء » ويروى: « أم من جاء منها » وهو استفهام فيه مضمر تقديره: الجبيرة تذكر أم من جاء منها؟ يعني: طيفها الطارق له في منامه، قوله: « بطائف الأهوال »: كلام إضافي يتعلق بجاء.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لات هَنّا »؛ حيث جاءت « لات » هاهنا مهملة لعدم دخولها على الزمان؛ لأن قوله: « ذكرى »: مبتدأ وليس بزمان ونظيره « لات » التي في البيت السابق (٢).

الشاهد السادس والعشرون بعد المائتين (٢٠٤)

<u>الله</u> إِنْ هُوَ مُسْتَوْلِيًا عَلَى أَحَدِ إِلَّا عَلَى أَضْعَفِ الْجَالِينِ الْجَالِينِ

أقول: هذا أنشده الكسائي ولم يعزه إلى أحد.

وهو من المنسرح <sup>(°)</sup>، وفيه العصب بالصاد المهملة، والمعنى ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: « إنْ »: بمعنى ليس، قوله: « هو »: اسمها، و « مستوليًا »: خبرها، وقوله: « على أحد »:

<sup>(</sup>١) في (أ): ما أضيف.

<sup>(</sup>٢) اختلف النحويون في إعمال لات في لفظ (هنا) فذهب ابن عصفور والشلوبين إلى جواز الإعمال، وجعل (هنا) اسم لات والخبر بعده منصوب؛ وبهذا تكون (هنا) خرجت عن الظرفية، وذهب الفارسي وابن مالك إلى إهمال لات إذا وقع بعد لفظ (هنا) وهي حينئذ منصوبة على الظرفية وهذا أولى بالاتباع. ينظر المقرب (١١٥)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٧/١)، والمغني ( ٩٢٠)، والتصريح ( ٢٠٠/١)، وشفاء العليل للسلسيلي ( ٣٣٣/١)، والجني اللاني ( ٤٨٩)، وقضايا الخلاف النحوية والصرفية في شفاء العليل، دكتوراه بالأزهر ( ٢٣٧) وما بعدها، وإعراب الجمل وأشباه الجمل ( ٢٠٤)، ( فخر الدين قباوة ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٥٨ )، توضيح المقاصد للمرادي ( ٣٢١/١ )، أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٩١/١ )، شرح ابن عقيل على الألفية ( ٣١٧/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر المنسرح، مجهول القائل، وهو في الأزهية ( ٤٦ )، وتخليص الشواهد ( ٣٠٦ )، والجنى الداني ( ٢٠٩ )، والخرانة ( ١٠٨ )، والدر ( ١٠٨/٢ )، ورصف المباني ( ١٠٨ )، والتصريح ( ٢٠١/١ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٢١٦ )، والمقرب ( ٢٠٥/١ ).

<sup>(</sup>٥) نسبة العيني إلى الوافر، والصحيح أنه من المنسرح.

يتعلق به، وقوله: « إلا » للاستثناء وهو استثناء مفرغ، ويروى: إلا على حزبه الملاعين. الاستشهاد فيه:

في قوله: « إنْ هو » فإنّ « إنْ » هاهنا نافية بمعنى ليس، وعملت عملها وهو نادر، وذكر أنه لغة أهل العالية، وفيه شاهد على مسألة أخرى، وهي أن انتقاض النفي بعد الخبر لا يقدح في العمل (١). الشاهد السابع والعشرون بعد المائتين (٣٠٢)

كُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَاذُو شَفَاعَةٍ 
 بُغْنِ فَتِيلًا عن سَوَادِ بْنِ قَارِبِ
 مُكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَاذُو شَفَاعَةٍ 
 بُغْنِ فَتِيلًا عن سَوَادِ بْنِ قَارِبِ
 مُنهِ 
 مُخْنِ فَتِيلًا عن سَوَادِ بْنِ قَارِبِ
 مُنهِ 
 مُخْنِ فَتِيلًا عن سَوَادِ بْنِ قَارِبِ
 مُنهِ 
 مُنهُ 
 مِنهُ 
 مُنهُ 
 مُنهُ 
 مُنهُ 
 مُنهُ 
 مِنهُ 
 مُنهُ 
 مِنهُ 
 مُنهُ 
 مُنهُ 
 مُنهُ 
 مُنهُ 
 مُنهُ 
 مُنهُ 
 مِنهُ 
 مُنهُ 
 مِنهُ 
 مُنهُ 
 مُنهُ 
 مُنهُ 
 مِنهُ 
 مُنهُ 
 مُنهُ 
 مِنهُ 
 مِنهُ 
 مِنهُ 
 مُنهُ 
 مِنهُ 
 مِنهُ 
 مِنهُ 
 مُنهُ 
 مِنهُ 
 مِنهُ 
 مِنهُ 
 مِنهُ 
 مِنهُ 
 مِنهُ 
 مُنهُ 
 مِنهُ 
 مِنهُ

في قلبه حُبّ الإسلام، فلما شاهده أنشده:

١ أتاني رئيني بغد هَدْء ورَقْدَةِ
 ٢ - ثلاثُ ليَالِ قوله كُلِّ ليْلَةٍ

٣ - فَشَمَّرْتُ عَنْ ذَيْلِي الإِزَارَ ووَسَّطَتْ

٤ - فأشهَدُ أنَّ اللَّه لا رَبَّ غيره
 ٥ - وأنكَ أَدْنَى المُرْسَلِينَ وَسِيلةً

٦ - فَمُرْنَا بَمَا يأتِيكَ يا خَيرَ مُرسَلٍ

٧ - وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ

ولَمْ أَكُ فِيمَا قَدْ بلوت بكَاذِبِ

اثَاكَ رَسُولٌ مِنْ لُؤَيِّ بنِ غَالِبِ

بِيَ الذَّعْلِبُ الوَجْنَاءَ بينَ السَّبَاسِبِ
وأنَّكَ مَأْمُونٌ عَلَى كُلِّ غَائِبِ
إلى اللَّه يَا ابنَ الأَّكْرَمِينَ الأَطَايِبِ
وإلى اللَّه يَا ابنَ الأَكْرَمِينَ الأَطَايِبِ
وإن كان فيما جئت شيب الزوائب

بِمُغْنِ فَتِيلًا عن سَوَادِ بْنِ قَارِبِ

<sup>(</sup>١) ذهب أكثر البصريين والفراء إلى أن ( إنْ ) النافية لا تعمل عمل ليس، ومذهب الكوفيين أنها تعمل بنفس شروط ( لا ) النافية، فإن اختل شرط أهملت، وإن انتقض النفي بعد الخبر تظل ( إنْ ) عاملة لوجود « إلا » بعد الخبر. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٥/١، ٣٧٦)، ومعانى الحروف للرمانى ( ٧٥ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۵۷ )، توضيح المقاصد للمرادي ( ۳۱٦/۱ )، أوضح المسالك لابن هشام ( ۲۹٤/۱ )، شرح ابن عقيل على الألفية ( ۲۱۰/۱ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل من قصيدة عدتها سبعة أبيات لسواد بن قارب الصحابي الجليل، أنشدها أمام رسول الله ﷺ، وقد جاء يعلن إسلامه، انظر شرح أبيات المغني ( ٢٧٣/٦ )، وانظر بيت الشاهد في الجنى الداني ( ٥٤ )، والدرر ( ١٢٦/٢ )، والتصريح ( ٢٠١/١ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٢١٥ )، وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ٨٣٥ )، والمغني ( ٤١٩ ).

وهي من الطويل.

١ - قوله: « رَئِييّ » الرئي - بفتح الراء وكسر الهمزة على وزن فعيل، يقال: له رئي من الجن، أي: مس، « والهدء »: السكون، يقال: هدأ هدءًا وهدوءًا.

٢ - و « الذعلب » بكسر الذال المعجمة وسكون العين المهملة وكسر اللام وفي آخره باء موحدة؛ وهي الناقة السريعة، « والوجناء »: الشديدة، وقيل: العظيم الوجنتين، « والسباسب »: جمع سبسب، وهي المفازة.

٥ - قوله: « وأنك أدنى » أي: أقرب المرسلين.

٧ - قوله: « وكن لي شفيعًا » يخاطب [ به ] (١) رسول اللَّه ﷺ ويقول له: كن لي يا رسول اللَّه شفيعًا يوم لا يغني صاحب الشفاعة فتيلًا عن سواد بن قارب، و « الفتيل » - بفتح الفاء وكسر التاء المثناة من فوق، وهو الخيط الأبيض الرقيق الذي يكون في النواة، قوله: « عن سواد بن قارب » أصله: عنى، ولكنه أقام المظهر مقام المضمر (٢).

### الإعراب:

قوله: « وكن »: أمر من كان يكون، وأنت مستكن فيه اسمه، وخبره قوله: « شفيعًا »، وقوله « لي » يتعلق بقوله شفيعًا واللام فيه للتعليل، أي: لأجلي، قوله: « يوم »: نصب على الظرف (٣)، قوله: « لا »: بمعني ليس، وقوله: « فرو شفاعة »: كلام إضافي اسم « لا »، وخبره قوله: « بمغن »، والباء فيه زائدة، وقوله: « فتيلًا » نصب على أنه مفعول مغن، والأصل قدر فتيل، أي: قدر فتيل، قوله: « بمغن ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بمغن » حيث دخلت فيه الباء الزائدة في خبر « لا » العاملة عمل ليس كما تدخل في خبر ليس (1).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) ينظر جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ( ١٠٢ ) تأليف أحمد الهاشمي.

<sup>(</sup>٣) في (أ): الظرفية.

<sup>(</sup>٤) تزاد الباء في الخبر المنفي بليس وما أختها كثيرًا كقول الله تعالى: ﴿ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً ﴾ [الزمر: ٣٦] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْمَهِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦] وتزاد بقلة في خبر « لا » النافية العاملة عمل ليس كبيت الشاهد. ينظر المغني ( ١١٠ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٢/١ ) وما بعدها، وتوضيح المقاصد ( ٣١٦/١ ).

# الشاهد الثامن والعشرون بعد المائتين (۲۰۱)

كَانُ مُدَّتِ الْأَيْدِي إِلَى الزَّادِ لَمْ أَكُنْ بِأَعْجَلِهِمْ إِذْ أَجْشَعُ الْقَوْمِ أَعْجَلُ الْمُؤْمِ أَعْجَلُ الْمُؤْمِ أَعْجَلُ الْمُؤْمِ أَعْجَلُ الْمُؤْمِ أَعْجَلُ الْمُؤْمِ أَعْجَلُ الْمُؤْمِ الْمُومِ الْمُؤْمِ الْمُؤمِ الْمُؤْمِ الْم

أقول: قائله هو الشنفرى الأزدي، واسمه عمرو بن براق، وهو رجل من الأزد، قتله أسيد ابن جابر، ويقال: ذرع خطو الشنفرى ليلة قتل فوجد أول نزوة نزاها إحدى وعشرين خطوة، والثانية: سبع عشرة خطوة (٣)، وله حكاية طويلة في غاراته وشجاعته.

وهو من قصيدة لامية، وهي قصيدة مشهورة طويلة من الطويل، وأولها هو قوله (٤):

فإنّي إلى قوم سِوَاكُمْ لَأَمْيَلُ وشُدَّت لِطيَّاتِ مَطَايا وأَزْحُلُ وفيها لِمَنْ خاف القِلَى مُتَعَزَّلُ سَرَى رَاغِبًا أَوْ رَاهِبًا وهو يَعْقِل وأزقَطُ ذُهْلُولٌ وعَزفَاءُ جَيْأَلُ لَديْهِمْ ولا الجاني بما جَرّ يُخْذَلُ إذَا عَرَضَتْ أُولَى الطَّرائِد أَبْسَلُ

..... إلى آخره

٢ - فَقَدْ مُحَمّتِ الحاجاتُ والليلُ مُقْمِرُ
 ٣ - وفي الأرضِ مَنْأيُ للكريم عَنِ الأذى

١ - أَقِيمُوا بَنِي أُمِّي صُدُورَ مَطِيَكُم

٤ - لعمرُكَ ما فِي الأرضِ ضِيقٌ على المرِئ

ولي دُونَكُم أهْلُون سِيدٌ عَمَلَّس 
 ٦ - هُمُ الأهلُ لَا مُستودَعُ السَّرُ ذائعٌ

·- وکُلٌ أَبِيٌ باسِلٌ غَيْرَ أَنَئِي

٨ - وإن مدت الأيدي....

٢ - قوله: « فقد حمت الحاجات »، أي: قدرت، ومادته: حاء مهملة وميم، و « الطيات »:
 جمع طية هي الجاجة، و « الأرحل »: جمع رحل البعير؛ وهو أصغر من القتب.

٣ - قوله: « منأي »: مفعل من النأى وهو البعد، و « القلى » بكسر القاف؛ البغض والعداوة.

٥ - قوله: «سيد» بكسر السين المهملة؛ وهو الذئب، وفي لغة هذيل: الأسد، و « العملس »: السريع بسهولة، وهو من أوصاف الذئب، و « أرقط »: الذي فيه سواد وبياض، والرقطة في

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۵۷ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ۳۱۷/۱ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ۲۹۰/۱ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ۳۱۰/۱ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من قصيدة بلغت سبعين بيتًا للشنفرى الأزدي الشاعر الجاهلي المتوفى سنة (٧٠) قبل الميلاد، انظر ديوانه (٥٨) يتحقيق إميل بديع يعقوب، وانظر بيت الشاهد في الخزانة (٣٠/٣)، والدر ( ١٢٤/٢)، والمرر ( ١٢٤/١)، وشرح شواهد المغني ( ١٢٧/١)، وألجنى الداني ( ٥٤)، والمغني ( ٥٦٠)، والهمع ( ١٢٧/١)، وشرح التسهيل الابن مالك ( ٣٨٢/١).

<sup>(</sup>٣) في ( أ، ب ): سبع عشرة خطوة.

<sup>(</sup>٤) ديوان الشنفرى ( ٥٨ ) وما بعدها، ( شرح: إميل بديع يعقوب ).

الأصل: كل لونين مختلفين، « والذهلول » بضم الذال المعجمة؛ الخفيف، « وعرفاء وجيأل »: اسمان للضبع، والعرفاء في الأصل: صفة، وهي الطويلة العرف [ ثم غلبت ] (١) حتى جرت مجرى الأسماء، و « جيأل »: علم لا ينصرف للتعريف والتأنيث.

٧ - قوله: « أيي » أي: ممتنع وهو كالآبي من الإباء بالكسر وهو الامتناع، و « الباسل » من البسالة وهي الشجاعة، وأصله من البسل وهو الحرام؛ فكأنه محرم على أقرانه.

٨ - قوله: « وإن مدت الأيدي » على صيغة المجهول، « والأيدي »: جمع يد، و « الزاد »: طعام يتخذ للسفر، تقول: زودت الرجل فتزود، قوله: « بأعجلهم » يعني: بعَجِلهم، وليس المراد منه الأعجل الذي هو للتفضيل، وإنما المراد منه: العَجِل بفتح العين وكسر الجيم، وأما أعجل الثاني فهو للتفضيل، ولا يخفى هذا على من له ذوق من المعاني.

قوله: « إذ أجشع القوم » الأجشع - بفتح الهمزة وسكون الجيم وفتح الشين المعجمة وفي آخره عين مهملة؛ أفعل من الجشع وهو الحرص على الأكل، وقال الجوهري: الجشع: أشد الحرص تَقُول منه: بحشِع بالكسر، قال: وكلاب الصيد فيهن جشع وتجشع مثله (٢).

والمعنى: إذا مدت القوم أيديهم إلى الزاد لم أكن أنا عجلًا في ذلك حين كون أجشعهم أعجل.

#### الإعراب:

قوله: « وإن »: كلمة الشرط، وقوله: « مدت الأيدي »: فعل الشرط، وقوله: « لم أكن »: جواب الشرط واسم أكن مستتر فيه، وخبره قوله: « بأعجلهم » والباء فيه زائدة، وإنما حسنت زيادتها من أجل النفي بلم، وهو بمعنى: ما كنت ومن حكم لم أن تَرُدَّ الفعل المستقبل إلى المضي (٣)، والماضي هاهنا لا معنى له [ في جواب الشرط ] (٤)؛ لأن الشرط لا معنى له إلا في المستقبل؛ فعلى هذا فيه ثلاثة أوجه:

الأول: أن « لم » إذا وليت حرف الشرط تقرر الفعل المستقبل على بابه، ومع الشرط يرد المضارع إلى الماضي كذلك جواب الشرط لتعلقه بالشرط.

الثاني: إن « لم » ههنا بمعنى « لا »، « ولا » تقع في جواب الشرط، ولا تغير معنى الاستقبال.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢) الصحاح للجوهري مادة: ( جشع ).

<sup>(</sup>٣) قال ابن هشام: « لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيًا نحو: ﴿ لَمْ سَكِلِدٌ وَلَـمْ يُولَـدٌ ﴾ »، المغني ( ٧٧/١ )، حروف المعانى للزجاجى ( ٨ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

الثالث: أن الشرط والجزاء هنا حكاية الحال، ولا يراد به الاستقبال في المعنى؛ فلذلك وقعت « لم » في جواب الشرط (١).

قوله: «إذ »: للظرف بمعنى حين مضاف إلى الجملة التي بعده، والعامل فيه: «أعجلهم »أي: [ لا ] (٢) أسبقهم في ذلك الوقت، وهذا يؤيد ما ذكرنا من حكاية الحال؛ إذ لو أريد به المستقبل لكانت «إذا » لا «إذ »، قوله: «أجشع القوم »: كلام إضافي مبتدأ، وقوله: «أعجل »: خبره، وموضع الجملة جر بالإضافة، والتقدير: أعجلهم، أو أعجل من غيره.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لم أكن بأعجلهم »؛ حيث دخلت الباء في خبر كان المنفية (<sup>¬)</sup>. الشاهد التاسع والعشرون بعد المائتين (<sup>+,0</sup>)

| دِ | بِقُعْدُ | يَجِدْنِي | لَمْ | دَعَانِي | فَلَمَّا | وَبَيْنَهُ | بَيْني | وَالْحَيْلُ | أُخِي | دَعَانِي | 779<br>ظه |
|----|----------|-----------|------|----------|----------|------------|--------|-------------|-------|----------|-----------|
|----|----------|-----------|------|----------|----------|------------|--------|-------------|-------|----------|-----------|

أقول: قائله هو دريد بن الصمة بن معاوية بن الحرث بن جداعة بن غزية بن جشم بن معاوية ابن بكر بن هوازن الفارس المشهور، والشاعر المذكور أحضره مالك بن عوف النصري يوم حنين معه فقتل كافرًا، والبيت المذكور من قصيدة دالية أولها هو قوله:

بعَافِيةِ وأَخْلَفَتْ كُلَّ مَوْعِدِ
ولمْ تَرْجُ فِينَا درة اليومِ أو غد
سوى أنني لم ألق حتفي بمرصد
سَرَاتُهُمُ في الفارسِي المُسَرَّدِ

١- أَرَثُّ جَدِيدُ الحَبْلِ منْ آل مَعْبَدِ
 ٢- وبَاتَتْ ولمْ أَحْمِلْ إليك نوالها
 ٣- وكل تباريح المحب لقيته
 ٤- فقُلْتُ لَهُمْ ظُنُوا بِأَلْفَيْ مُدَجَّج

<sup>(</sup>١) ينظر رصف المباني للمالقي (٢٨٠)، والجنى الداني في حروف المعاني للمرادي (٢٦٨) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) تزاد الباء أيضًا بقلة في خبر كان المنفية مثل خبر ( لا ) النافية للوحدة كالشاهد السابق. قال ابن مالك في حديثه عن زيادة الباء: « وقد تزاد بعد نفي فعل ناسخ للابتداء » التسهيل ( ٥٧ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٢/١ ). (٤) ابن الناظم ( ٧٧ )، أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٩٦/١ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة لدريد بن الصمة الشاعر المعمر الجاهلي يرثي فيها أخاه عبد الله، وانظر القصيدة في جمهرة أشعار العرب للقرشي ( ٢٢١)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ٢٧١)، والحزانة ( ٢٧٩/١)، والفراد وانظر بيت الشاهد في تخليص الشواهد ( ٢٨٦)، والدرر ( ٢٠٢/١)، والتصريح ( ٢٠٢/١)، واللسان: ( قعد)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٣/١).

ولما رأيت الخيل قبلاً كأنها
 أمَرْتُهُمُ أمري بمُنْعَرِجِ اللَّوى
 وما أنا إلا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ
 وما أنا إلا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ
 دعاني أخي.....
 انظرتُ إليه والرِّمَاحُ تَنُوشُهُ
 فطاعنتُ عَنْهُ الخيلَ حَتَّى تَبدُدتْ
 فطاعنتُ عَنْهُ الخيلَ حَتَّى تَبدُدتْ
 عان امرئِ آسى أخاهُ بِنَفْسهِ
 تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسًا
 فرن يَكُ عَبدُ اللَّه خَلَّى مكانَهُ

جراد يباري وِجْهَةِ الريح تغتدي فَلَمْ يستبينُوا الرشْدَ إلا صُحَى الغَدِ غَوَايَتَهُمْ وإنَّني غَيْرُ مُهْتدي غَوَيْتُ وإنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أَرْشُدِ غَوَيْتُ الله أَرْشُدِ كَوَقْعِ الصَّيَاصِي في النَّسيجِ المُمَدِّد وحَتَّى عَلانِي حالِكُ اللونِ أَسْوِد وحَتَّى عَلانِي حالِكُ اللونِ أَسْوِد ويعلمُ أَنَّ المرْءَ غَيْرُ مُخَلَّدِ ويعلمُ أَنَّ المرْءَ غَيْرُ مُخَلَّدِ فقلت أعبد اللَّه ذلكم الردي؟ فقلت أعبد اللَّه ذلكم الردي؟ فَمَا كَانَ وقَّافًا ولا طائِشَ اليدِ

وهي من الطويل.

١ - قوله: « أرث » بالثاء المثلثة المشددة، يقال: أرث الثوب إذا أخلق، وأراد: « بآل معبد » آل أخيه، وهو معبد بن الصمة، وكان له ثلاث أسماء: معبد وعبد الله وخالد، ويقال بدل معبد: عارض؛ ولهذا قال في الحماسة في أول هذه القصيدة:

فَصَحْتُ لَعَارَضِ وأَصَحَابِ عَارِضِ وَوَهُطِ بَنِي السَّوْدَاءِ والقَوْمُ شُهَّدِي (١)

٣ – قوله: « وكل تباريح المحب » أي: توهجه، قال الجوهري: تَباريحُ الشوقِ: توهُمُجه (٢)، ويقال: تباريح البلاء: شدائده.

٤ - قوله: « ظنوا » بضم الظاء وتشديد النون، ومعناه: أيقنوا، و « المدجج »: التام السلاح من الدجة - بضم الدال وتشديد الجيم؛ وهي شدة الظلمة؛ لأن الظلمة تستر كل شيء، فلما ستر نفسه بالسلاح قيل: مدجج، وقيل: إنه من الدج، وهو المشي الرويد، والتام السلاح لا يسرع في مشيته، وأراد « بالفارسي المسرد » الدرع.

وله: « قُبلًا » بضم القاف وسكون الباء الموحدة؛ جمع قبلاء من قولهم: رجل أقبل،
 وهو الذي كأنه ينظر إلى طرف أنفه، قوله: « يبارى » أي: يعارض، من قولهم: فلان يباري الريح سخاء.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح ديوان الحماسة « أبو تمام » للتبريزي ( ١٥٦/٢ ).

<sup>(</sup>٢) الصحاح للجوهري مادة: ( برح ).

٦ - قوله: « بمنعرج اللوى » وهو منعطف الرمل، وأراد به الموضع المعنى (١) منه، قوله: « فلم يستبينوا الرشد » ويروى: النصح.

٧ - قوله: « كنت منهم » من هذه تفيد تبيين الوفاق وترك الخلاف، وأن الشأنين واحد.

٨ - قوله: « وما أنا إلا من غزية » ويروى: وهل أنا إلا من غزية - بفتح الغين المعجمة وكسر الزاي، وأراد بغزية رهطه؛ فجعل نفسه منهم في حالتي الغي والرشاد.

9 - قوله: « دعاني أخي » وهو عبد الله، وهو المسمى بمعبد وخالد أيضًا كما ذكرناه (۲)، وأراد « بالخيل » الفرسان؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَجَلِبَ عَلَيْهِم بِحَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾ [الإسراء: ٦٤]؛ أي: بفرسانك، قوله: « بقعدد » القعدد بضم القاف وسكون العين وضم الدال الأولى وفتحها، يقال: رجل قعدد إذا كان قريب الآباء إلى الجد الأكبر، وكان يقال لعبد الصمد بن علي بن عبد الله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهم - قُعدد بني هاشم، ويُمدح به من وجه؛ لأن الولاء للكبر ويُذم به من وجه؛ لأن الولاء للكبر ويُذم به من وجه؛ لأنه من أولاد الهَرْمي، وينسب إلى الضعف، ومنه قول الشاعر.

والمعنى: طلبت أخي في الحرب، والحال أن الفرسان بيني وبينه، ولما طلبني لم يجدني قعددًا يعنى: ضعيفًا متأخرًا.

١٠ - قوله: «تنوشه» أي: تأخذه، قال ابن السكيت: يقال للرجل إذا تناول رجلًا ليأخذ برأسه ولحيته: ناشه ينوشه (٣)، وكان أخوه عبد الله قتل، وجعل دريد يذب عنه وهو جريح، وهو قوله: « نظرت إليه والرماح تنوشه» وروي: فجئت إليه والرماح تنوشه، قوله: « كوقع الصياصي »: جمع صيصية، وهي شوكة الحائك التي يسوى بها السدى واللحمة، وتكون من قرن ومن خشب.

١١ - قوله: «حتى تبددت » أي: حتى تفرقت، ويروى: حتى تنفست، قوله: «حالك اللون أسود » يروى برفع الدال على الإقواء (٤)، ويروى: أسودي بياء النسب؛ كما قيل في الأحمر: أحمري، ثم خففت ياء النسب فحذفت الأولى منهما وجعلت الثانية صلة.

١٢ - قوله: ( أردت الخيل ) أي: أهلكت الخيل فارسًا؛ من الإرداء وهو الإهلاك، قوله:
 ( فقلت أعبد اللَّه ذلكم الردي ) أي: الهالك، والهمزة في أعبد اللَّه للاستفهام، وإنما قال ذلك لما عرف من إقدامه أو لسوء (٥) ظن الشقيق.

<sup>(</sup>١) في (أ): المعين. (٢) في (أ): ذكرنا.

<sup>(</sup>٣) ينظر الصحاح للجوهري مادة: ( نوش ).

<sup>(</sup>٤) الإقواء: اختلاف حركة الروي في قصيدة واحدة، وهو أن يجيء بيت مرفوعًا وآخر مجرورًا. ينظر: الوافي للتبريزي ( ٢١٥ ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): أو لسوء.

### الإعراب:

قوله: « دعاني »: فعل ومفعول، وقوله: « أخي »: كلام إضافي فاعله، قوله: « والخيل »: مبتدأ، وخبره قوله: « بيني » و « بينه »: عطف عليه، والجملة وقعت حالًا، قوله: « فلما دعاني »: عطف على دعاني الأول، و « لما »: ظرف، وجوابه « لم يجدني »، قوله: « بقعدد »: مفعول ثان لقوله: « لم يجدني » والباء فيه زائدة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بقعدد » حيث دخلت الباء في المفعول الثاني لوجد لتقدم النفي عليه (۱). الشاهد الثلاثون بعد المائتين (۳٬۲)

نَا عَنْهَا حِقْبَةً لَا تُلافِهَا فَإِنَّكَ مِمَّا أَحْدَثَتْ بِالْمُجَرِّبِ فَإِنَّكَ مِمَّا أَحْدَثَتْ بِالْمُجَرِّبِ

أقرل: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وهو من قصيدة بائية، وأولها هو قوله:

لِنَقْضَى حَاجَاتِ الفُوَادِ المُعَدَّبِ
مِنَ الدَّهِ تَنْفَعْنِي لدَى أَمِّ جُنْدَبِ
وجَدْتُ بِهَا طَيِّنَا وَإِنْ لَمْ تَطَيَّبِ
ولا ذاتِ خُلْقِ إِنْ تَأَمَّلْتَ جَانبِ
سلَكُنَ ضُحِيًّا بين حَزْمَيْ شَعَبْعَبِ
سلَكُنَ ضُحِيًّا بين حَزْمَيْ شَعَبْعَبِ
كَجُرْمَةِ نَخْلِ أُو كَجَنَّةِ يشربِ
كَمُرٌ خَلِيجٍ في صَفيحٍ منصب
كَمَرٌ خَلِيجٍ في صَفيحٍ منصب
وكيفَ تظن بالإخاءِ المغيبِ
أميمة أَمْ صارتْ لِقَولِ الخُببِ
أميمة أَمْ صارتْ لِقَولِ الخُببِ
فَإِنَّكَ مِمَّا أَحْدَثَنْ بِالْجُحَرُبِ

١- خليليَّ مُرًا بِي عَلَى أُمَّ جُندَبِ
 ٢- فإنكُمَا إِنْ تَنْظُرَانِي سَاعَةً
 ٣- ألمْ تَرَيَانِي كُلَّمَا جِئتُ طَارِقًا
 ٤- عَقِيلَةُ أَخْدَانِ لَهَا لا دَمِيمَةً
 ٥- تَبَصَّرْ خَلِيلِي هَلْ تَرَى مِنْ ظَعَائنِ
 ٢- عَلَوْنَ بأنطاكيةِ فوق عِقْمَةِ
 ٧- فعيناكَ غَربَا جَدْوَلِ بمفَاضَة
 ٨- ألا ليتَ شِعرِي كيفَ حَادثُ وصْلِهَا
 ٩- أَدَامَتْ عَلَى ما بَيْنَا من نَصِيحةٍ
 ١٠- فَإِنْ تَنْأَ عَنْهَا حِقْبَةً لا تُلافِهَا
 ١٠- وقالتْ مَتَى يَبِخُلْ عليكَ ويَعْتلِلْ

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٢٢٨ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٥٧ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٢٩٧/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل من قصيدة بائية طويلة لامرئ القيس في الغزل ووصف الفرس والصحراء ( ديوانه ( ٦٤ ) دار صادر )، وبيت الشاهد في تخليص الشواهد ( ٢٨٦ )، والدرر ( ٢٩٣/١ )، والتصريح ( ٢٠٢/١ )، ورصف المباني ( ٢٥٧ )، وشرح الأشموني ( ٢٥٢/١ )، والهمع ( ٨٨/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٥/١ ).

أَشَتُ وأَنْأَى مَنْ فِرَاقِ الْحُصَّبِ
وآخَرُ مَنهُمْ جَازِعُ نَجْدَ كَبْكَبِ
ضَعيفِ ولم يَغلِبْكَ مِثْلُ مَغْلَبِ
بِمِـشـٰلِ غُـدُوِّ أو رَوَاحٍ مُـؤَوَّبِ

١٢ - ولله عَينًا مَنْ رَأَى مِنْ تَفَرُقِ
 ١٣ - غَدَاةَ غَدَوا فَسَالِكٌ بَطنَ نَخْلَةِ
 ١٤ - فإنَّكَ لم يَفْخَرْ عليك كَفاخِرِ
 ١٥ - وإنَّكَ لمْ تَقْطَعْ لُبانَةَ عاشِقِ
 وهي طويلة من الطويل.

وكان امرؤ القيس قد تزوج امرأة من طبئ لما نزل فيهم يقال لها: أم جندب، فلما كان ليلة ابتنى بها أبغضته، وكان علقمة بن عبدة التميمي (١) نزل به، وكان من فحول أهل الجاهلية، وكان صديقًا له، فقال أحدهما لصاحبه: أينا أشعر؛ فقال: هذا أنا، وقال: هذا أنا فَتَلاَحَيَا، حتى قال امرؤ القيس: انعت فرسك وناقتك وأنعت فرسي وناقتي، قال: فافعل، والحكم بيني وبينك هذه المرأة، من ورائك؛ يعني: الطائية امرأة امرئ القيس، فقال امرؤ القيس هذه القصيدة حتى فرغ منها.

١ - قوله: « خليلي » يعني: صاحبيه، والخليل: الصديق الصاحب، « وأم جندب » هي امرأة امرئ القيس الطائية، وقيل (٢): هي من كندة، قوله: « لنقضي حاجات » ويروى: لنقضي لبانات، ويروى: تقضي، و« اللبانات »: جمع لبانة وهي الحاجة.

٢ – قوله: « تنفعني » أي: الساعة، ويروى: ينفعني – بالياء آخر الحروف، أي: الانتظار.

٣ - قوله: « طارقًا »: من طرقته، [ أي: ] (٣) أتيته ليلًا، قوله: « وجدت بها طيبًا » أي:
 يعني: طيبة الجسم والجسد، يعني: وإن لم تمس طيبًا فهي طيبة الريح.

٤ - قوله: «عقيلة أحدان » عقيلة كل شيء: خيرته وكريمته، « والدميمة » - بالدال المهملة:
 قبيحة الخلق.

قوله: « جانب » - بالجيم والهمزة والنون والباء: وهو القصير، يقال: فرس جانب، أي: قصير وامرأة جانبة.

وله: « من ظعائن » وهي النساء بالإبل، الواحدة: ظعينة.

قوله: « ضحيًا »: تصغير ضحى، وكرهوا أن يدخلوا فيها الهاء فتلتبس بتصغير ضحوة، و « الحرْم والحرْن » ما ارتفع من الأرض فيه غلظ، وكل غلظ حزم وحزن، والحزم: أغلظهما،

<sup>(</sup>١) هو علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس شاعر جاهلي، له ديوان شعر، توفي نحو ( ٢٠ ق.هـ) ينظر: الأعلام ( ٢٤٧/٤). (7) في (

وقوله « شعبعب »: اسم ماء لبني قشير.

7 - قوله: «علون » أي: علون الخدور بثياب أنطاكية فوق عِقْمَةِ وهي قرية من قرى الشام (١)، والعقمة - بكسر العين وفتحها وسكون القاف؛ جمع عقم وهو ضرب من الوشي، ويقال لكل ما جاء من قبل الشام: أنطاكي، «والجرمة »: جني النخل وحملها، أراد: ألوان البسر الحمرة والصفرة، يقول: ذاك الوشي كجرمة نخل أو كجنة يثرب والجنة: البستان، ويروى: كجربة نخل، والجربة بالجيم المفتوحة والراء المكسورة والباء الموحدة المفتوحة، وهي موضع فيه نخل أو زرع.

٧ - قوله: « غربا جدول » الغرب: الدلو العظيمة، والجدول: النهر، قوله: « بمفاضة » يعني: بيئر مفاضة، ويقال: المفاضة: الدلاء الواسعة، و « الصفيح »: الحجارة العراض الرقاق تجعل (٢) على جنبي الجدول لئلا يتهدم، قوله: « منصب » أي: منصوب ويروى: مصوب.

٨ - قوله: « كيف حادث وصلها » أي: حدوث وصلها، قوله: « تظن بالإخاء » أي: كيف تظن بالود الذي غاب عنها مني.

٩ - قوله: « لقول المخبب » أي: إلى قول المخبب، والمخبب - بالخاء المعجمة؛ وهو الذي يعلم الخب.

• ١٠ – قوله: « فإن تنأ » أي: تبعد من نأى ينأى إذا بعد، قوله: « عنها » أي: عن أم جندب المذكورة في أول القصيدة، قوله: « حقبة » بكسر الحاء المهملة وسكون القاف وفتح الباء الموحدة، واحدة حقب (٣) بكسر الحاء وفتح القاف؛ وهي السنون، والحقبة: السنة ولكن أراد بها هاهنا الحين، قوله: « بالمجرب » بضم الميم وفتح الراء المشددة مثل المجرس، والمضرس: الذي قد جربته الأمور وأحكمته، فإن كسرت الراء جعلته فاعلًا، إلا أن العرب تكلمت به بالفتح.

۱۱ – قوله: « يسؤك » أي: يخونك <sup>(٤)</sup>، و « الغرام »: شدة العشق، قوله: « تدرب » [ بالدال ] <sup>(°)</sup> المهملة، أي: تتعود وتَصِير ذا دربة.

١٢ - قوله: « من تفرق » أي: تفرقا، ومن زائدة، قوله: « أشت » أي: أشد فراقًا،
 والشتات: الفرقة، قوله: « وأنأى » أي: أبعد، وعني « بالمخصب » الجمرات.

١٣ - قوله « بطن نخلة »: بستان عبيد الله بن معمر، وهو الذي يغلط الناس فيه فيقولون: بستان بني عامر، و « النجد »: الطريق، و « كبكب »: هو الجبل الأحمر الذي تجعله في ظهرك

(٢) في ( ب ): وتجعل.

<sup>(</sup>١) معجم البلدان ( ٣١٦/١ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): الحقب.

<sup>(</sup>٤) في (أ): يحزنك.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

إذا وقفت بعرفة، ومعنى « جازع »: قاطع، يقال: جزعت الوادي إذا قطعته.

١٤ - قوله: « المغلب » الذي يغلب مرارًا.

١٥ – « واللبانة » بضم اللام؛ الحاجة، و « مؤوب » من الأوب وهو الرجوع، وأراد هاهنا
 أن استراحته تكون بالليل.

### الإعراب:

قوله: « فإن » الفاء للعطف، « وإن » حرف الشرط، و « تنأ »: مجزوم فعل الشرط، وهو جملة من الفعل والفاعل وهو « أنت » المستتر فيه قوله: « لا تلافها » بدل من تنأ؛ فإن (١) عدم الملاقاة هو النأي، ويجوز أن يكون مرفوعًا حالًا كقوله (٢):

# مـتــى تـأتـه تـعـشـو....

فهذا لا يجوز رفعه؛ لأنه ليس بمعنى الأول فلا يبدل منه. قوله: «حقبة »: نصب على الظرف. قوله: « فإنك »: جواب الشرط، والكاف: اسم إن، وخبره قوله: « بالمجرب » والباء فيه زائدة. قوله: « مما أحدثت » يتعلق بالمجرب، والضمير في أحدثت يرجع إلى الحقبة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بالمجرب » حيث دخلت فيه الباء وهو خبر إن <sup>(٣)</sup>. الشاهد الحادي والثلاثون بعد المائتين (٤٠٠٠)

نَكُ وَلَكِنَ أَجْرًا لَـوْ فَـعَلْتِ بِهَيِّنِ وهل يُنْكُرُ الْمَعْرُوفُ في الناسِ والأَجْرُ لِلْعَرُوفُ في الناسِ والأَجْرُ

أقول: هذا أنشده أبو علي، وأبو الفتح (٢)، ولم يعزواه إلى أحد.

متى تأتمه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد وشاهده هنا: متى تأته تعشو... تجد؛ فجملة ( تعشو ) في محل النصب حال من الضمير المستتر في فعل الشرط. (٣) تزاد الباء في خبر إن، ولكن قليل بخلاف خبر ليس، وما قال ابن مالك في التسهيل: وربما زيدت في الحال المنفية

الصبان ( ۲۰۲/۱ )، والدرر ( ۱۰۱/۱ )، والهمع ( ۱۲۷/۱ ).

<sup>(</sup>١) في (أ): لأن.

<sup>(</sup>٢) هذا جزء من بيت للحطيئة في ديوانه بشرح ابن السكيت ( ٧٧ ) وتكملته:

وخبر إن ولكن ، التسهيل بشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٢/١ ).

<sup>(</sup>٤) أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٩٨/١ ). (٥) البيت من بحر الطويل، لم يعين قائله في مراجعه، وهو في الحزانة ( ٢٣/٩ )، والتصريح ( ٢٠٢/١ )، وحاشية

<sup>(</sup>٦) لم أجده في كتب أبي على الميسرة، وهو في سر الصناعة ( ١٤٢/١ )، وينظر ابن يعيش ( ٢٣/٨ )، وشرح =

وهو من الطويل، والمعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « ولكن » مشددة، و « أجرًا »: اسمه، وقوله: « بهين »: خبره، والباء فيه زائدة، وقوله: « لو فعلت »: جملة معترضة بين اسم لكن وخبره، ومفعول « فعلت » محذوف تقديره: لو فعلته وأغنى خبر لكن عن جواب لو والتقدير: لكن أجرًا هين، قوله: « وهل » للنفي، و « المعروف »: مرفوع بإسناده إلى ينكر، وقوله: « الأجرُ »: بالرفع عطف على المعروف.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بهين » حيث دخلت عليه الباء وهو خبر لكن لشبهه بالفاعل وهو نادر (١٠). الشاهد الثاني والثلاثون بعد المائتين (٣٠٢)

| ىدائم | اللَّذِيذَ | الْعَيْشَ | ذَا | لَيْتَ | أُلَا | ••••••• | 777 |
|-------|------------|-----------|-----|--------|-------|---------|-----|
| تدينا |            |           |     |        |       |         | هـ  |
|       |            |           |     |        |       |         |     |

أقول: قائله هو الفرزدق همام بن غالب، وصدره:

يقول إذا اقلولي عليها وأقردت

وأنشده الجوهري وابن مالك هكذا <sup>(١)</sup>:

..... ألا هل أحو عيش لذيذ بدائم

وهو من قصيدة يهجو بها الفرزدق جريرًا وكليبًا رهطه يرميهم بإتيان الأتن؛ كما أن بني فزارة يُرمَوْنَ بإتيان الإبل وقبله (°):

غَذَتْكَ كُليْبٌ من خَبيثِ المطاعمِ إِذَا لَمْ يَجدْ رِيحَ الأَتَانِ بِنَاعِمَ

فإنّك كلبٌ من كُليبٍ لِكلْبةِ ولَيْسَ لِكلْبةِ ولَيْسَ كُليبيّ إذا جُنَّ ليلةً

<sup>=</sup>التسهيل لابن مالك ( ٣٨٥/١ ).

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٢٣٠ ). (٢) أوضح المسالك لابن هشام ( ٢٩٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل من قصيدة في هجاء جرير في طبعات ديوانه القديم ( ٨٦٣/٢ ) تحقيق: عبد الله الصاوي لكنها محذوفة في الطبعات الحديثة للديوان، وانظر الأبيات الثلاثة المذكورة في شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٧٧٢ )، وانظر بيت الشاهد في تخليص الشواهد ( ٦٨٦ )، والخزانة ( ١٤٢/٤ )، والدرر ( ١٢٦/٢ )، والأساس ( قرد )، والمنصف ( ٦٧/٣ )، وتغيير النحويين للشواهد ( ١٣٠ ).

<sup>(</sup>٤) الصحاح للجوهري مادة: (قرد).

<sup>(</sup>٥) شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٢/١ )، وشواهد المغنى للسيوطي ( ٧٧٢ ).

# يَقُولُ إِذَا اقْلَوْلَي عليها وأَقْرَدَتْ ألا ليتَ ذا العيش اللذيذَ بدائم وهي من الطويل.

قوله: « إذا اقلولي » أي: إذا ارتفع الكلبي عليها؛ أي: على الأتان، « وأقردت الأتان » بالقاف يعني: لصقت بالأرض وسكنت.

حاصل المعنى: إذا علا الكلبي على الأتان وسكنت الأتان لذلك يقول: ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم؟ وقد صرف بعضهم معنى هذا البيت إلى معنى حسن ولكنه ليس مراد الشاعر، وهو أن الجنازة تقول بلسان الحال إذا ارتفع عليها الميت، والحال أنها أقردت أي؛ سكنت: ألا هل صاحب عيش لذيذ يدوم في عيشه؟ فكأن هذا لم يطلع على القصيدة المذكورة وإنما اطلع على هذا البيت وحده فصرفه إلى هذا المعنى.

#### الإعراب:

قوله: «يقول »: فعل وفاعله الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى الكلبي، قوله: « إذا »: للظرف، وقوله: « وأقردت »: جملة وقوله: « اقلولي »: فعل ماض وفاعله مستكن فيه، و « عليها »: يتعلق به، قوله: « وأقردت »: جملة فعلية ماضوية وقعت حالًا، والماضي إذا وقع حالًا يكون على ستة أضرب: أحدها: أن يكون مقرونًا بالواو وحدها؛ كما في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا ﴾ [ آل عمران: ١٦٨ ].

قوله: « ألا »: كلمة تنبيه تدل على تحقيق ما بعده، و « ليت »: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، وهو حرف يتعلق بالمستحيل غالبًا، وقوله: « ذا »: اسم ليت، وقوله: « العيش »: بدل من ذا، وقوله: « اللذيذ »: صفته، وقوله: « بدائم »: خبر ليت، والباء فيه زائدة [ وأما رواية الجوهري فقوله: « هل » بمعنى ما النافية، و « أخو عيش »: كلام إضافي مبتدأ « ولذيذ »: بالجر صفة عيش، وقوله: « بدائم »: خبر المبتدأ، والباء فيه زائدة ] (١).

### الاستشهاد فيه:

على الوجه الأول في زيادة الباء في خبر ليت <sup>(٢)</sup>، وعلى الوجه الثاني في زيادتها في خبر المبتدأ الذي دخلت عليه [ هل ] <sup>(٣)</sup> لشبهها بالنفى <sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٢) زيادة الباء في خبر ( ليت ) قليل أيضًا قياسًا على ( إن ولكن ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

 <sup>(</sup>٤) تزاد الباء في خبر المبتدأ أو بعد هل لشبهها بالنفي، قال ابن مالك: وقد تزاد بعد نفي فعل ناسخ للابتداء... وبعد
 لا التبرئة وهل، ثم مثل ببيت الشاهد، شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٢/١ ).

# الشاهد الثالث والثلاثون بعد المائتين (۲٬۱)

أقول: هذا أنشده أبو على ولم يعزه إلى قائله (٣)، وقبله:

وأنا النذير بِحَرَّةِ مسودة تصل الجيوش إليكم أقوادها (1) وهما من الكامل وفيه الإضمار.

١ – قوله: «النذير »: من الإنذار وهو الإعلام، والنذير هو المعلم الذي يخوف القوم بما يكون دهمهم من عدو أو غيره، وهو المخوف أيضًا، وكذلك المنذر، قوله: « بحرة » بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء، وهي أرض ذات حجارة سود، ولكن المراد به هاهنا: الكتيبة المسودة بكثرة حديدها، قوله: « تصل الجيوش إليكم » وفي رواية أبي علي: تصل الأعم إليكم، والأعم: الكلأ الكثير وكذلك العميم، و « الأقواد »: جمع قود - بفتح القاف والواو؛ وهي الجماعة من الخيل.

٢ - قوله: « أبناؤها » أي: أبناء الكتيبة وأراد رجالها، وأراد بآبائهم رؤساءهم قوله:
 « متكنفون » يريد قد صاروا حوله على أكنافه، يعني: قد أُحْدَقُوا برأس الكتيبة فجعله لهم بمنزلة الأب؛ إذ كان يقوم بأمورهم ويأمر فيهم وينهى.

قوله: « حنقوا الصدور » أصله: حنقون؛ جمع حَنِق – بفتح الحاء وكسر النون وهو صفة مشبهة من الحنَق – بفتحتين وهو الغيظُ.

قوله: « وما هم أولادها » أي: ليسوا بأولاد الكتيبة على الحقيقة؛ يعني: لم تلدهم الكتيبة وإنما هم أبناؤهم على مجاز قول العرب: « بنو فلان بنو الحرب » ومن ذلك قول أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب – رضي اللَّه تعالى عنه – لبعض مَنْ خَاطَبَهُ: « أَوَ تُعَيِّرنِي قُريشٌ بقِلَّةِ العلم بالحرب وأنا ابتُها؛ لقد نَهَضْتُ فيها وما بلغتُ العشرينَ، وَهَا أنا ابنُ ستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع »، والعرب تقول: أنا ابنُ بجدة الأرضِ، إذا كان عالمًا بها.

### الإعراب:

قوله: « أبناؤها »: مرفوع بالابتداء، وقوله: « متكنفون أباهم »: خبره، و « متكنفون »: جملة من

<sup>(</sup>١) شرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٠٢/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل لم ينسب إلى قائل، وهو في الأشباه والنظائر ( ١٢٣/٣ )، والمعجم المفصل ( ١٩١ ).

<sup>(</sup>٣) بحثت عنه في كتب أبي على الميسرة فلم أجده.

<sup>(</sup>٤) روايته في ( أ ): أقوادها.

الفعل والفاعل، « وأباهم »: كلام إضافي مفعوله وأصله: أبًا لهم، قوله: « حنقو الصدور »: كلام إضافي، وأصله: حنقون للصدور، فسقطت النون للإضافة، وارتفاعه على أنه خبر ثان للمبتدأ.

قوله: « وما هم أولادها » ما نافية بمعنى ليس، « وهم »: اسمها و « أولادها »: خبرها. الاستشهاد فيه:

حيث نُصِبَ خبر « ما » التي بمعنى [ ليس ] (١) على لغة أهل الحجاز لشبهها بها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق، وعليه قراءة من قرأ: ﴿ مَا هَنذَا بَثَرًا ﴾ [ يوسف: ٣١ ] (٢)، بنصب الراء، وأما على لغة تميم فإنْ « ما » لا تعمل شيئًا فإنهم [ يقولون: ] (٣) ما زيد قائم ولا عمرو منطلق (٤).

# الشاهد الرابع والثلاثون بعد المائتين (١٠٠٠)

نصَوْتُكَ إِذْ لَا صَاحِبٌ غَيْرَ خَاذِلٍ فَبُوِّئْتَ حِصْنًا بِالْكُمَاةِ حَصِينًا وَ لَكُمَاةِ حَصِينًا

أقول: أنشده أبو الفتح ولم يعزه إلى أحد.

وهو من الطويل.

قوله: « خاذل »: من الخذلان وهو ترك النصر، قوله: « فبوئت حصنًا » أي: أسكنت؛ من بوأه الله منزلًا؛ أي: أسكنه إياه، وتبوأت منزلًا؛ أي: اتخذته، والمباءة: المنزل، قوله: « بالكماة » بضم الكاف؛ جمع كمي، وهو الشجاع المتكمي في سلاحه المتغطي به.

### الإعراب:

قوله: « نصرتك »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « إذ »: ظرف بمعنى حين، قوله:

<sup>(</sup>٢) ينظر البحر المحيط ( ٣٠٤/٥ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٤) أعمل الحجازيون والتهاميون والنجديون ما النافية عمل ليس لشبهها في النفي، واشترطوا شروطًا مر ذكرها عند الشاهد رقم (٢١٧) واستدلوا بقوله تعالى: ﴿ مَا هَٰذَا بَشَرًا ﴾ [بوسف: ٣١]، وقوله تعالى: ﴿ مَا هُنَ أَمَهُمْ تَهِمُّ ﴾ [الجادلة: ٢]، أما التميميون فيهملونها ويرفعون الخبر بعدها. ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٣٦٨/١) وما بعدها، والمغني (٣٠٣)، وتوضيح المقاصد (٣١٣/١) وما بعدها، ومعاني الحروف للرماني (٨٨).

<sup>(</sup>٥) شرح ابن عقيل على الألفية ( ٣١٤/١ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل لقائل مجهول، وبحثت عنه في كتب ابن جني الميسرة فلم أجده كما ذكر العيني، وانظر بيت الشاهد في الجنى الداني ( ٢٩٣ )، وشرح شواهد المغني ( ٦١٢ )، والمغني ( ٢٤٠/١ )، والمعجم المفصل في شرح شواهد النحو الشعرية ( ٩٨٥ ).

«لا صاحب »: كلمة لا بمعنى ليس، وقوله: « صاحب »: اسمه، وقوله: « غير خاذل »: خبره.

قوله: « فبوئت » على صيغة المجهول، الفاء فيه تصلح أن تكون للتعليل، قوله: « حصنًا »: مفعول ثان لبوئت، والمفعول الأول هو التاء التي نابت عن الفاعل، وقوله: « حصينًا »: صفة لقوله: « حصنًا »، قوله: « بالكماة »: جار ومجرور يتعلق بقوله: « نصرتك »، والباء فيه للسببية، ويجوز أن تكون للاستعانة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لا صاحب غير خاذل » فإن كلمة « لا » فيه عملت عمل ليس عند (١) أهل الحجاز (٢).

# الشاهد الخامس والثلاثون بعد المائتين (٢٠٤)

| تَوَلَّتْ وبَقَّتْ حَاجَتِي في فُؤاديا | <u>٢٣٠</u> بَدَتْ فِعْلَ ذِي وُدُّ فَلَمَّا تَبِعْتُهَا |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| سِواهَا وَلَا في حبُّها مُثَراخِيا     | وحلَّتْ سَوَادَ القلبِ لا أَنَا بَاغِيَا                |

أقول: قائلهما هو النابغة الجعدي الصحابي - رضي الله تعالى عنه - وقدر ترجمناه فيما مضى في شواهد المعرف باللام (٥)، وهما من قصيدة يائية من الطويل، وبعدهما قوله:

ومِنْ حَاجَةِ الإنسانِ ما لَيْسَ لَاقِيَا ولا أستطيعُ أَنْ أُعِيدَ شَبَابِيَا ولاقيتُ أَيَّامًا تُشِيبُ النَّواصِيَا ولكِنْ كَفَى بالهجْرِ للحبِّ شَافِيا وَلَكِنْ كَفَى بالهجْرِ للحبِّ شَافِيا وَأَتْ للتي شَابَتْ وشَابَ لَدَاتيا من الْغيثِ زَخَار يسيحُ العَزاليا

٣- أُييحَث لَهُ والغمُ يَحْتَضِرُ الفَتَى
 ٤- فَلَا هِيَ تَرْضَى دُونَ أَمْرَدَ نَاشِئِ
 ٥- وَقَدْ طَالَ عَهْدِي بِالشَّبَابِ وظِلَّهِ
 ٢- وَلَوْ دَامَ مِنْها وَصْلُها ما قَلَيْتُها
 ٧- وما رَابَها مِن رِيبةٍ غَيْرَ أَنَّها
 ٨- فَلا زَال يَسْقِيها وَيَسْقِى بَلَادَها

<sup>(</sup>١) في (أ): على مذهب أهل الحجاز. (٢) ينظر الشاهد رقم ( ٢٢٣ ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد للمرادي ( ٣١٩/١ )، شرح ابن عقيل على الألفية ( ٣١٥/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيتان من بحر الطويل من قصيدة طويلة للنابغة الجعدي صاحب ليلى الأخيلية، وهي في ديوانه ( ٦٦٦ – ١٨٠ )، وقد اختار العيني بعض أبياتها في مراجع الشاهد، وهي في شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٦١٤ )، وينظر تخليص الشواهد ( ٢٩٤٢ )، والحزانة ( ٣٣٧/٣ )، والدرر ( ٢١٤/٢ )، والتصريح ( ٢٩٩١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٧/١ )، والمغني ( ٢٤٠ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد رقم ( ١٤٣ ).

أَقَامَ على عَهْدِ النَّوى والتَّصَافِيا جوادٌ فَما يُبقي من المالِ بَاقِيا عَلَى أَنَّ فيدِ مَا يَسُوءُ الْأَعَادِيَا

٩ - ولَكِن أَخُو العلياءِ والجودُ مَالِكَ
 ١٠ - فَتَى كَمُلَث خيراتهُ غَيْرَ أَنَّهُ
 ١٠ - فَتَى تَم فيه ما يَسُرُ صَدِيقَهُ

وهذان البيتان مختاران ولم يورد أبو تمام في حماسته من هذه القصيدة غيرهما (١).

- ٣ قوله: « أتيحت » أي: قدرت، قوله: « والغَمُّ » ويروى: والهم.
  - ه قوله: « وظله » وتروى: وطِيبُهُ.
  - ٦ قوله: « ما قَلَيْتُها » بالقاف؛ أي: ما أَبَغَضْتُهَا.
- ٧ قوله: « وما رابها » من قولك: رابني فلان إذا رأيت منه ما يُرِيبُك وتكرهُه، وهذيل تَقُول: رابَني فلان، وأصله من الريب وهو الشك، قوله: « لمتي » بكسر اللام وتشديد الميم، وهو الشعر الذي يجاور شحمة الأذن، فإذا بلغت المنكبين فهي جمة، وتجمع على لمم ولمام.

٨ - قوله: « زخار »: من زخر الوادي إذا متد جدًّا وارتفع، يقال: بحر زاخر وزخار، قوله:
 « يَسِيحُ »: من أساح، وثلاثيه: ساح الماء يسيح سيحًا إذا جرى على وجه الأرض، و « العزالي »: جمع عزلاء وهي فم المزادة من الأسفل.

۹ - قوله: « والنوى » بفتح النون مقصور وهو البعد.

### الإعراب:

قوله: « بدت »: فعل [ وفاعل ] <sup>(٢)</sup>؛ أي: ظهرت المحبوبة، ويروي: دنت؛ أي: قربت، قوله: « فعل ذي ود »: نصب بنزع الخافض أي كفعل ذي ود.

والمعنى: فَعَلَتْ معي فعل ذي محبة ومودة، قوله: « فلما »: ظرف بمعنى حين، وجوابه قوله: « تولت »، قوله: « وبَقَّتْ » بتشديد القاف؛ وهو عطف على قوله: « تولت » وهو فعل وفاعله مستكن فيه، « وحاجتي »: كلام إضافي مفعوله، ويروى: وَخَلَّتْ حاجتي.

قوله: « في فؤاديا »: يتعلق بقوله: « بقت »، وأصله: في فؤاديْ - بسكون ياء المتكلم، فلما حركت للضرورة أشبعت فصار: فؤاديا، قوله: « وَحَلَّتْ »: عطف على قوله: « وبقت » وهو فعل وفاعل وهو الضمير المستتر فيه، وقوله: « سواد القلب » مفعوله، أي: في سواد القلب، وسواد القلب:

<sup>(</sup>١) يقصد البيتين الأخيرين، وهما: « فتى كملت خيراته.. »، وانظر شرح الحماسة للمرزوقي ( ٩٦٩/٢ ) كما اختار بيتين آخرين في ( ١٠٦١/٣ ) تحقيق عبد السلام هارون.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

حبته، وكذلك أسوده وسوداؤه وسويداؤه.

قوله: « لا أنا » كلمة لا بمعنى ليس « وأنا »: اسمه، و « باغيًا »: خبره، وهو من البغي وهو الطلب، قوله: « ولا في حبها »: عطف على الطلب، قوله: « لا أنا باغيًا » قوله: « لا أنا باغيًا » قوله: « متراخيًا »: خبر لا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لا أنا باغيًا » حيث عمل لا بمعنى ليس في المعرفة وهو شاذ، وقد ذهب إليه أبو الفتح في كتاب التمام وابن الشجري أيضًا <sup>(١)</sup>.

# وقد أجيب عن هذا من وجهين:

أحدهما: أن تجعل « أنا » مرفوعًا بفعل مضمر « وباغيًا » نصب على الحال تقديره: لا أرى باغيًا؛ فلما أضمر الفعل برز الضمير وانفصل.

والثاني: أن يُجعل « أنا » مبتدأ والفعل المقدر بعده خبرًا ناصبًا « باغيًا » على الحال، ويكون هذا من باب الاستغناء بالمعمول عن العامل لدلالته عليه، ونظائره كثيرة كالحال السادة مسد الخبر.

ويروى: لا أنا مبتغي سواها ولا عن حبها متراخيًا، فعلى هذه الرواية (لا) أيضًا معملة، ولكنه سكن ياء مبتغي للضرورة؛ كما في قوله (٢): «كفى بالنأي من أسماء كافي » وأصله: كافيًا (٣).

# الشاهد السادس والثلاثون بعد المائتين (۱۰۰۰)

نَهُ إِنِ الْمَرْءُ مَيْتًا بِالْقِضَاءِ حَيَاتِهِ وَلَكِنْ بِأَنْ يُبْغَى عَلَيْهِ فَيُخْذَلاً

### أقول: هو من الطويل.

(۱) انظر الكتاب المذكور وهو الأمالي لابن الشجري ( ٤٣٠/١) تحقيق محمود الطناحي، وقد اشترط النحويون لعمل (لا) عمل (ليس) شروطًا سبق ذكرها عند الحديث عن الشاهد رقم ( ٢٢٣)، قال ابن هشام في حديثه عن (لا): إنها لا تعمل إلا في النكرات خلافًا لابن جني وابن الشجري، وعلى ظاهر قولهما جاء قول النابغة ثم ذكر البيت المغني ( ٢٤٠)، وقال ابن مالك: وشذ إعمالها في معرفة وذكر البيت « شرح التسهيل ( ٣٧٧/١) ». (٢) هذا صدر بيت من الوافر لبشر أبي حازم وتمامه:

..... وليس لجبها إذا طال شاف

والبيت في أمالي ابن الشجري ( ٣٨/١، ٢٨٢، ٤٣٢ ).

(٣) وأصله: كافيًا؛ لأنه حال بمنزلة المنصوب في قوله تعالى: ﴿ وَكَفَن بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴾ [ النساء: ١٥ ] ولكنه سكن الياء للضرورة وإتباعًا للشطر الثاني.

(٤) توضيح المقاصد ( ٣٢٢/١ )، شرح ابن عقيل ( ٣١٨/١ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل لم ينسبه العيني ولا غيره، وهو في تخليص الشواهد ( ٣٠٧ )، والجنى الداني ( ٢١٠ )، =

المعنى: ليس المرء ميتًا بانقضاء حياته ولكن إنما يموت إذا بُغي عليه فيخذل عن النصر والعون. الإعراب:

قوله: « إن »: بمعنى ليس عند الكوفيين خلافًا للفراء (١)، وقوله: « المرع »: اسمه، و « ميتًا »: خبره، والباء في « بانقضاء » يتعلق بـ « ميتًا »، وقوله: « حياته »: كلام إضافي مجرور بإضافة انقضاء إليها، قوله: « ولكن »: للاستدراك، قوله: « بأن يُبغى عليه [ فيخذلا ] (٢) » بصيغة المجهول، والباء تتعلق بمحذوف تقديره: ولكن يموت بأن يبغى عليه و « أن » مصدرية أي: بالبغي عليه.

قوله: ( فيخذلا ) بالنصب عطف على قوله: ( بأن يبغى عليه ) والتقدير: فأن يخذلا، والألف فيه للإطلاق.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إن المرء ميتًا » حيث عمل فيه « إن » عمل ليس (٣). الشاهد السابع والثلاثون بعد المائتين (٤٠٠٠)

كَانِعَاةُ وَلَاتَ سَاعَةَ مَنْدَمِ والْبَغْيُ مَرْتَعُ مُبْتَغِيهِ وَخِيمُ

أقول: قائله هو محمد بن عيسى بن طلحة بن عبيد الله التميمي، ويقال: مهلهل بن مالك لكناني (٦).

وهو من الكامل وفيه الإضمار والقطع.

قوله: « البغاة »: جمع باغ؛ كالقضاة جمع قاض، قوله: « ولات ساعة مندم » أي: وليست الساعة ساعة ندامة، والمندم مصدر ميمي، قوله: « مرتع » بالتاء المثناة من فوق؛ من رتع إذا رعى قوله: « مبتغيه »: من ابتغى إذا طلب، قوله: « وحيم » أي: ثقيل؛ من الوخامة.

<sup>=</sup>والدرر ( ۱۰۹/۲ )، وشرح عمدة الحافظ ( ۲۱۷ )، والهمع ( ۱۲۰/۱ ).

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام: ( وإذا دخلت على الاسمية لم تعمل عند سيبويه والفراء »، المغني ( ٢٣ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٣) ينظر الشاهد رقم ( ٢٢٦ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٥٨ )، شرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٢٠/١ ).

<sup>(</sup>٥) البيت لمحمد بن عيسى بن طلحة، أو للمهلهل، أو لحرجل من طيء، في الحزانة ( ١٧٥/٤ ) وانظره في تخليص الشواهد ( ٢٩٤ )، والدرر ( ١١٧/٢ )، وينظر المعجم المفصل ( ٨٨٣ ).

<sup>(</sup>٦) ذكر في موسوعة شعراء صدر الإسلام ( ٢٩٥ )، وذكر أن له أبياتًا أولها:

ولا تعجل على أحد بظلم فإن الظلم مرتعه وحيم

### الإعراب:

قوله: « ندم البغاة »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « ولات ساعة مندم »: جملة حالية. والمعنى: ندموا وقت لا ينفعهم الندم، « ولات » أصلها: « لا » بمعنى ليس، زيدت فيها التاء للتأكيد في معنى النفي ولتأنيث اللفظ؛ كما في ثمت، واختلفوا فيها؛ فقال بعضهم: إنها كلمة واحدة مثل قاض، ومعناه في الأصل نقص؛ كما في قوله تعالى: ﴿ لَا يَلِتَّكُم مِنْ أَعْمَلِكُم مَنْ مَنْ الله الله المجرات: ١٤] فإنه يقال: لات يليت؛ كما يقال: ألت يألت، وقد قرئ بهما ثم استعملت للنفي (١٠).

ويقال: أصلها: ليس – بكسر الياء فقلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها وأبدلت السين تاء فصار: لات <sup>(٢)</sup>.

وقال أبو عبيدة وابن الطراوة: إنها كلمة وبعض كلمة؛ وذلك أنها لا النافية والتاء فيه زائدة في أول الحين، واستدل أبو عبيدة بأنه وجدها في مصحف عثمان – رضي الله تعالى عنه – مختلطة بحين في الخط. ولا حجة في ذلك؛ لأن في خط المصحف أشياء كثيرة خارجة عن القياس (٣).

وقال الزمخشري – رحمه الله تعالى –: زيدت التاء على لا وخصت بنفي الأحيان <sup>(؛)</sup>. قوله: « والبغي »: مبتدأ، و « مرتع مبتغيه »: كلام إضافي مبتدأ ثان و « وخيم »: خبره، والجملة خبر المبتدأ الأول.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولات ساعة مندم » حيث زيدت التاء بعد « لا » التي بمعنى ليس وأنه يعمل عملها في أسماء الأحيان نحو: حين وساعة وأوان، والحاصل أن المراد بكون اسمها حينًا أن يكون اسم زمان لا لفظ حين بدليل البيت المذكور (°).

<sup>(</sup>۱، ۲) ينظر المغنى (۲۵۳).

<sup>(</sup>٣) ينظر مغني اللبيب ( ٢٥٤ )، وحروف المعاني للزجاجي ( ٧٠ ).

<sup>(</sup>٤) قال الزمخشري عنها: « هي ( لا ) المشبهة بليس زيدت عليها تاء التأنيث كما زيد على رب وثم للتوكيد، وتغير بذلك حكمها حيث لم تدخل إلا على الأحيان ». الكشاف ( ٣٥٩/٣ )، ( ط. دار الفكر )، والمغني ( ٢٥٤ ). (٥) ذهب الفراء إلى أن ( لات ) لا تعمل إلا في لفظ الحين وهو ظاهر كلام سيبويه وذهب الفارسي وابن مالك وجماعة إلى أنها تعمل في الحين أو مرادفه كأسماء الزمان. ينظر حروف المعاني للزجاجي ( ٢٩ ) وما بعدها، والمغني ( ٢٥٤ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٨، ٣٧٧ ).

# الشاهد الثامن والثلاثون بعد المائتين (۲٬۱)

# مُن حَقُّ الَّذِي يُعتُو نَهَارًا وَيَسْرِقُ لَيْلَهُ إِلَّا نَكَالًا

أقول: قائله هو مغلس بن لقيط بن حبيب بن خالد بن نضلة الأسدي شاعر جاهلي (٣). وهو من الوافر.

قوله: « يعتو »: من عتا إذا استكبر يعتو عتوًا وعُتِيًّا وعِتيًّا - بضم العين وكسرها فهو عاتٍ، وقوم عُتي، ويقال: معناه: يتجاوز الحد، ويشهد له قوله تعالى: ﴿ وَعَمَتُواْ عَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمَ ﴾ [الأعراف: ٧٧]، وقال الزمخشري: يتجاوز الحد في الظلم (أ)، ويشهد له قوله تعالى: ﴿ لَقَدِ اَسْتَكَبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُواً كَبِيرًا ﴾ [النرقان: ٢١]، والعطف يؤذن بالمغايرة، قوله: « إلا نكالًا » بفتح النون؛ وهو العذاب، وأصله من النكل – بكسر النون وهو القيد.

### الإعراب:

قوله: « وما »: كلمة ما نافية، ولكن انتقض نفيها بإلا، قوله: « حق الذي »: كلام إضافي اسم لما، وقوله: « يعتو »: صلة الموصول، و « نهارًا »: نصب على الظرف، قوله: « يسرق » عطف على قوله يعتو، قوله: « ليله » نصب على الظرف، وقوله: « إلا نكالًا »: خبر ما، وقد عمل « ما » ههنا مع انتقاض نفيه بإلا، وفيه الاستشهاد: إذ لو لم يعمل لقيل: نكال بالرفع؛ حُكي ذلك عن يونس وغيره (٥)، وتأوله الجمهور على أن أصل نكالًا: نكالان ولكن حذفت نونه للضرورة.

والمعنى: إلا نكالان؛ نكال لعتوه ونكال لسرقته؛ فعلى هذا لم تعمل « ما » فيه شيئًا لبطلان معناها بإلا.

ويقال: أصله: إلا أن ينكل نكالًا؛ فالنصب على المصدرية لا على الخبرية، ونظيره: ما زيد إلا سيرًا؛ أي: إلا يسير سيرًا، وفيه نظر؛ لأن فيه إضمار أن المصدرية وصلتها وإبقاء معمول

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٥٦).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر وهو لمغلس بن لقيط الأسدي، وينظر البيت في تخليص الشواهد ( ٢٨٢ )، والجني الداني ( ٣٢٥ )، وبلا نسبة في الدرر ( ١٠٠/٢ )، والهمع ( ١٢٣/١ )، والمعجم المفصل ( ٦٤١ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر ترجمته في معجم الشعراء ( ٣٠٨ ). ﴿ { } } ينظر الكشاف ( ٨٨/٣ ).

<sup>(</sup>٥) إذا انتقض خبر (ما) بإلا فالغالب إهمالها ويندر إعمالها، ينظر الشاهد رقم ( ٢١٨) وإعمال (ما) مع انتقاض الخبر بإلا هو قول يونس. يقول ابن مالك: « وروي عن يونس من غير طريق سيبويه إعمال (ما) في الخبر الموجب بإلا ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٣/١).

الصلة، وذلك نظير حذف بعض الاسم وإبقاء بعضه (۱). الشاهد التاسع والثلاثون بعد المائتين (۲)

ت يقول إذا اقلولي عليها وأقردت ألا هل أخو عيش لذيذ بدائم

أقول: قائله هو الفرزدق وقد مر الكلام فيه مستوفى قبل ستة أبيات من هذا الباب.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بدائم » على دخول الباء في خبر المبتدأ الذي دخلت عليه هل لشبهها بالنفي (<sup>۳)</sup>. الشاهد الأربعون بعد المائتين (<sup>۱، °)</sup>

٢٤٠ مَنْ صَدٌّ عَنْ نِيرَانِهَا فَأَنَا ابْنُ قَيْسٍ لَا بَرَاحُ

أقول: قائله هو سعد بن مالك بن ضبيعة جد طرفة، وهو من قصيدة حائية، وأولها هو قوله:

١- يا بُؤْسَ للحربِ التَّي

٢- والحربُ لا يَسبُقَسى لِجَا

٣- إلا الفَتَى الصّبارُ في النـ

٤ - والنشرة الحصداء وال

٥- وتسساقطُ التَّنْوَاط وال

٦- كَشَفَتْ لَهُمْ عَنْ سَاقِها

وضَعَتْ أراهِطَ فاستَراحَوُا حِمِهَا التخيُلُ والمِرَاحُ مجداتِ والفَرسُ الوقَاحُ بَيْضُ المحلَّلُ والرَّمَاحُ ذَنَبَاتُ إذْ جَهَدَ الفِصَاحُ وبَدا من الشرِّ الصَّراحُ

إلىسى آخىسرە

(١) هذا التخريج يشبه التخريج للشاهد رقم ( ٢١٨ ) وهو:

وما الدهر إلا منجنونًا بأهله

وينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٤/١ ).

(٢) ابن الناظم ( ٥٧ ).

(٣) ينظر الشاهد رقم ( ٢٣٢ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم (٥٨).

<sup>(</sup>٥) البيت من قصيدة طويلة من بحر الكامل لسعد بن مالك خال طرفة بن العبد، وقد ذكرها العيني هنا لندرتها؛ كما ذكرها السيوطي أيضًا في شرح شواهد المغني، وصاحب الخزانة، وأصلها في الحماسة لأبي تمام ( ١٠٠١٠ ) بشرح المرزوقي، وقد انتشر هذا الشاهد في كثير من المراجع وهي كالآتي: الأشباه والنظائر ( ١٠٩/٨ )، والخزانة ( ٢٧/١ )، والدرر ( ٢١٢/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٥٨٢ )، وابن يعيش والدرر ( ٢١٩٩١ )، وشرح شواهد المغني ( ٥٨٢ )، وابن يعيش ( ٢١٠١ )، والكتاب ( ٢١٨ )، وأمالي ابن الحاجب ( ٣٢٦ )، والإنصاف ( ٣٦٧ )، والمقتضب ( ٣٦٠٤ )، واللامات ( ٢٠٥١ )، والمغني ( ٢٣٩ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٦ ).

رِ هُنَاكَ لا النَّعَمُ المُراحُ الوَلادُ يَهْمُ المُراحُ واللِّقاحُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ اللَّمَاءُ حتى تُريخوا أو تُراخوا يَعْمَاقُهُ الأجلُ المُتَاحُ نَ الفَوْتِ وانتُضِي السِّلاحُ مِنَّا الطواهِرُ والبِطَاحُ لَهُ عند ذلك والرَّماء؟

٧- فالهم بنيضات الخدو
 ٨- بيئس الخلَائيف بَغدنا
 ٩- مَنْ صَدَّ عَنْ نِيرَائِهَا
 ١٠- صَبْرًا بَنِي قَيْسٍ لها
 ١١- إنَّ المَوائِلُ خَوْفها
 ١٢- هَيْهاتَ جال الموتُ دُو
 ١٢- كيف الحياة إذَا خَلَتْ
 ١٤- أيْسنَ الأعزة والأسِئ

وهي من الكامل وفيه الإضمار والترفيل، تقول: من صد عن: مستفعلن مضمر، نيرانها: مستفعلن مضمر، أيرانها: مستفعلن مضمر، [ فأنا ابن قي: متفاعلن سالم، س لا براح: مستفعلاتن ] (١) مضمر مرفل، وعلى هذا باقيه، الإضمار: أن يسكن الثاني فيصير متفاعلن فيرد إلى مستفعلن، والترفيل: زيادة السبب الخفيف على تفعيلته حتى تصير: متفاعلاتن، وفي المضمر: مستفعلاتن.

١ - قوله: [ أراهط ] (٢) جمع الجمع، كأنهم قالوا: رهط وأرهط، ثم قالوا: أراهط.

٢ - قوله: ( لجاحمها ) من جحمت النار إذا اضطربت ومنه الجحيم، قوله: ( التخيل ) المضاف فيه محذوف؛ أي: صاحب التَّخَيُّل، قوله: ( والمراح ) بكسر الميم؛ اسم من مرح يمرَح من باب علم يعلم مرحًا، والمرح: شدة الفرح.

٣ - و « الصبار »: مبالغة الصابر، قوله: « في النجدات » أي: في الشدائد، قوله: « والفرس الوقاح » بفتح الواو وتخفيف القاف؛ أي: الصلب الشديد يقال: حافر وقاح؛ أي: صلب شديد، ويجمع على وقح مثل: قَذَال وقُذُل.

٤ - قوله: « والنثرة الحصداء » النثرة - بفتح النون وسكون الثاء المثلثة وفتح الراء: الدرع الواسعة، والحصداء: صفتها، ومعناها: المحكمة الشديدة؛ من قولهم: رجل مُحصد الرأي؛ أي: شديده، « والبيض » بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف؛ جمع بيضة، وهي الخودة، ويجوز أن يكون بكسر الباء جمع أبيض وهو السيف.

ه - « وتساقط التنواط »: عطف على قوله: « وضعت أراهط » والتنواط بفتح التاء المثناة
 من فوق وسكون النون.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

والمعنى: وتساقط الدخلاء الذين نيطوا بصميم العرب فلم يكونوا منهم، والتنواط في الأصل مصدر كالترداد، وُصِفُوا به كما يوصف بالمصادر، وقيل: [إن] (١) التنواط ما يعلق على الفرس من إداوة وغيرها، ثم أطلق على الدخلاء تشبيهًا بذلك، قوله: «والذنبات»: عطف على التنواط وهي بفتح الذال المعجمة وفتح النون والباء الموحدة، وأراد بها التباع والعسفاء، ويقال: إن الذنبات لا يقال في الناس، وإنما يقال: أذناب، ولكن استعيرت هاهنا في الناس للأَتْبَاع والأُجَرَاء.

قوله: « إذ جهد الفضاح » أي: جد واشتد، وهو بفتح الهاء، قوله: « عن ساقها » المراد بالساق الشدة؛ كما في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ ﴾ [القلم: ٢٢]، أي: عن شدة، قوله: « الصّراح » بضم الصاد وكسرها؛ أي: الخالص.

٧ - قوله: (( فالهم بيضات الخدور () أراد بها النساء؛ لأن المرأة تشبه ببيضة النعامة، قوله: (( لا النعم المراح () بضم الميم وهو الموضع الذي تأوي إليه الإبل والغنم بالليل، والمراح - بالفتح: الموضع الذي يروح منه القوم أو يروحون إليه.

٨ - قوله: ( الخلائف ): جمع خليفة، قوله: ( أولاد يُشْكُر ) بفتح (٢) الياء آخر الحروف وسكون الشين المعجمة وضم الكاف وفي آخره راء، وهو اسم قبيلة، وهو يشكر بن بكر بن وائل، قوله: ( واللَّقاح ) بفتح اللام وأراد به: بني حنيفة، وكانوا يلقبون بذلك؛ لأنهم كانوا لا يدينون للملوك.

٩ - قوله: « من صد » أي: من أعرض « عن نيرانها » أي: نيران الحرب، قوله: « فأنا ابن قيس
 لا براح » أي: لا براح لي، أي: ليس لي براح.

والمعنى: إن أُعْرَض أولاد يشكر وأولاد بني حنيفة: عن نيران الحرب فأنا ابن قيس لا براح لي عن موقفي في الحرب.

١٠ - قوله: « صبرًا بني قيس » يعني: اصبروا يا بني قيس.

۱۱ - [ قوله ] (۳): « إن الموائل »: جمع موئل وهو الملجأ، قوله: « يعتاقه » أي: يحسبه ويصرفه عنه، وثلاثيه عاقه من كذا يعوقه، قوله: « المتّاح » بفتح الميم وشديد التاء المثناة من فوق أي: الأجل الطويل، يقال: ليل متاح إذا كان طويلًا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): بضم.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

۱۲ – قوله: « جال الموت » من الجولان بالجيم (١).

۱۳ - قوله: « الظواهر » أراد بها أشراف الأرض، و « البطاح » بكسر الباء الموحدة؛ جمع أبطح، وهو مسيل [ الماء ] (٢) واسع فيه دقاق الحصى.

### الإعراب:

قوله: « من »: شرطية، و « صد »: فعل الشرط وفيه ضمير فاعله يعود إلى « مَن » قوله: « عن نيرانها »: يتعلق بقوله « صد » والضمير يرجع إلى الحرب كما ذكرنا، والحرب مؤنثة، قال الله تعالى: ﴿ حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْمَرْبُ أَرْزَارَهَا ﴾ [ محمد: ٤] قوله: « فأنا »: مبتدأ، و « ابن قيس »: كلام إضافي خبره، والجملة جزاء الشرط.

قوله: « لا »: بمعنى ليس، و « براح »: مرفوع لأنه اسم لا، وخبرها محذوف تقديره: « لا براح لي » أي: ليس لي براح.

فإن قلت: لا براح ما موقعها؟ فهل لها محل من الإعراب أم لا؟

قلت: هي استئناف، كأنه قال: أنا ابن قيس الذي عُرِفت بالشجاعة فلا يحتاج إلى البيان، ثم قال على سبيل الاستئناف: لا برائح لي، ويجوز أن تكون هذه الجملة منصوبة المحل على الحال المؤكدة من قوله « أنا ابن قيس » كأنه قال: أنا ابن قيس ثابتًا في الحرب، وذلك نحو قولك: زيد أبوك عطوفًا، وقد قيل: إن هذه الجملة تقرير للجملة السابقة، والبراح: مشترك بين المكان والزمان، تقول: ما برحت من مكاني براحًا وبروحًا، وما برحت أفعل كذا براحًا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لا براح » حيث استعمل الشاعر لا بمعنى ليس، فقال: لا براح في تقدير: ليس براح، وإن كان ذلك قليلًا (٣)، وقيل: لا شاهد فيه لجواز أن يكون براح مبتدأ، وردَّ بأن لا الداخلة على الجمل الاسمية يجب إما إعمالها أو تكرارها، فلما لم تتكرر علم أنها عاملة، وأجيب بأن هذا شعر، والشعر يجوز فيه أن ترد غير عاملة ولا مكررة، ورد بأن الأصل كون الكلام على غير الضرورة (٤).

<sup>(</sup>١) صحته: حال الموت بالحاء، وهكذا رواه كثيرون منهم التبريزي، وشرحه فقال: أراد أن الموت قد حال دون أن يفوت الرجل فيذهب عن هذه الحروب فليس له إلا القتل.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٣) ينظر الشاهد رقم ( ٢٢٣ ).

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام بعد أن ذكر البيت: « وإنما لم يقدروها مهملة والرفع بالابتداء؛ لأنها حينتذ واجبة التكرار، وفيه نظر لجواز تركه في الشعر »، المغني ( ٢٣٩ ).

# الشاهد الحادي والأربعون بعد المائتين (٢٠١)

#### فَأَجَبْنَا أَنْ لَيْسَ حِينَ بَقَاءِ

أقول: قائله هو أبو زبيد الطائي، واسمه المنذر بن حرملة بن معد يكرب بن حنظلة ابن النعمان بن شعبة بن الحرث بن ربيعة بن مالك بن عمرو بن الغوث بن طبئ، وكان نصرانيًا وعلى دينه مات وقد أدرك الإسلام، وكان من زوار الملوك وخاصة ملوك العجم، وكان عثمان ابن عفان – رضي الله تعالى عنه – يقربه ويدني مجلسه:

والبيت المذكور من قصيدة من بحر الخفيف المخبون، وأولها هو قوله (٣):

وفسخرتُم بسطَسِرْبَةِ المُكَّاءِ ١ - خَبَّرتْنَا الركْبانُ أَنْ قَدْ فَرحتُمْ لَكُمُ من تُقىً وحُسْنِ وَفَاءِ في صَبُوحِ ونَعْمَةِ وشِواءِ يًا لَقَومْي للسوْأةِ السَّوْآءِ بَتْ إليكُمْ جَوائِبُ الأنْبَاءِ ثُمَّ عَاشُوا صَفْحًا ذَوي غُلَوَاء قاتلونا بنكبة وشقاء في مَقَام لَوْ أَبَصَرُوا ورَخَاءِ وتصَلُّوا منها كرية الصّلاءِ فَأَجَبْنَا أَنْ لَيْسَ حِينَ بَقَاءِ يَصْدُقُونَ الطِّعَان عِنْدَ اللَّقَاءِ مُ عن الأمهاتِ والأبناءِ

٢ - وَلَعْمري لَعارُها كَانَ أَذْنَى ٣- ظَلَّ ضَيْفًا أَخُوكُم الْإِخِينَا ٤ - لَمْ يَهَبْ حُرْمَةَ النَّديم ولكِنْ ٥ - فاصْدُقُونِي وقد خَبَرتُمْ وقَدْ ثَا ٦ - هل علمتُمْ مِنْ مَعْشَرِ سَافَهُونَا ٧- كم أزالت رماحُنا من قتيل ٨- بَعَثُوا حَرْبَنَا عَليهمْ وكَانُوا ٩- ثُمَّ لَا تَـشَـذُرَتْ وأنَـافَـتْ ١٠ - طَلَبُوا صُلْحَنَا وَلَاتَ أَوَانِ ١١ - وَلَعْمرِي لَقَدْ لَقُوا أَهْلَ بَأْس ١٢ - ولَقَد قَاتُلوا فما جَبُنَ القو

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٥٨ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الخفيف من قصيدة طويلة لأبي زبيد الطائي في العتاب؛ حيث نزل رجل شيباني على طائي فأكرمه الطائي لكن الشيباني قتله وهو سكران، وكثير من أبيات القصيدة في شرح شواهد المغني ( ٦٤٠ )، وانظر بيت الشاهد في ديوانه (٣٠)، والإنصاف (١٠٩)، وتخليص الشواهد (٢٩٥)، وتذكرة النحاة (٧٣٤)، والخزانة (١٨٣/٤)، والدرر ( ١١٩/٢ )، وفي الخصائص ( ٣٧٠/٢ )، ورصف المباني ( ١٦٩ )، وسر الصناعة ( ٥٠٩ )، وابن يعيش ( ٣٢/٩ )، والمغنى ( ٢٥٥ ).

<sup>(</sup>٣) الخزانة ( ١٨٣/٤ )، وشرح شواهد المغني ( ٦٤٠، ٦٤١ ).

١٣ - رَحَمْلنَاهُمْ عَلَى صَغبة زو رَاءَ
 ١٤ - أبديء أن تقتلُوا إذْ قَتَلْتُمْ أَمْ
 ١٥ - أَمْ طُمعتُمْ بَأَنْ تُريقُوا دِمَانا ثراء فَلحَا اللَّهُ طالبَ الصَّلحِ منا مراكنا مَغشَرُ شَمائِلُنا الصَّب رُ
 ١٧ - إنَّنا مَغشَرُ شَمائِلُنا الصَّب رُ
 ١٨ - وَلنَا فَوْقَ كُلِّ مَجْدٍ لِوَاةً فَا
 ١٩ - فإذا ما استطغتُمُ فاقْتُلُونا مرا

رَاء يَعْلُونها بِغَير وطاءِ
أَمْ لَكُمْ بَسطةٌ على الأُكْفَاءِ
ثم أَنتمْ بنجوةٍ في السَّماءِ
ما أطاف المبسّ بالدَّهْناءِ
مرْ ودَفْعُ الأَذَى بحسنِ العَزَاءِ
فَاضِلٌ في التَّمامِ كُلَّ لِوَاءِ
من يُصَبْ يُرتَهَنْ بغيرِ فِدَاءِ

قال أبو عمرو الشيباني وابن الأعرابي: نزل رجل شيباني برجل طائي فأضافه وسقاه فلما سكر وثب إليه بالسيف فقتله وخرج هاربًا وافتخر بنو شيبان بذلك، فقال أبو زبيد في ذلك هذه القصيدة (١).

١ - قوله: « الركبان » بضم الراء؛ جمع ركب، والركب أصحاب الإبل في السفر دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها ويجمع على أركب أيضًا، قوله: « بضربة المكاء » بضم الميم وتشديد الكاف؛ وهو اسم الرجل الشيباني الذي قتل الطائي.

٢ - قوله: « لعارُهَا » أي: لعار ضربة المكاء.

٥ - قوله: « جوائب الأنباء » الجوائب جمع جائبة، يقال: هل عندكم من جائبة خبر؟ وهو
 ما يجوب البلاد، أي: يقطعها، و « الأنباء »: جمع نبأ وهو الخبر.

٦ - قوله: « ذوي غلواء » بضم الغين المعجمة، وهو بمعنى: الغلو، وبمعنى سرعة الشباب وأوله
 وهو المراد هاهنا.

٩ - قوله: « ثم لما تشذرت » أي: لما رفعت الحرب ذَنبها، و « التشذر »: الاستثفار بالثوب أو بالذنب، قوله: « وأنافت » أي: رفعت رأسها، قوله: « وتصلوا »: من تصليت بالنار إذا اصطليت بها، وأراد: نار الحرب، والصّلاء - بكسر الصاد بالمد: صلاء النار.

١٠ - قوله: « طلبوا صلحنا » أي: طلب هؤلاء القوم صلحنا، والحال أن الأؤان ليس أوان صلح، فقلنا لهم: ليس الحين حين بقاء الصلح.

١٣ - قوله: « على صعبة زوراء » أي: على خيول صعبة شديدة، الزوراء: البعيدة الجري.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٦٤١ ).

١٤ - قوله: « أبديء » الهمزة للاستفهام، والبديء على وزن فعيل وهو الأمر البديع.

١٥ – قوله: « بنجوة » النجوة والنجاة: المكان المرتفع الذي تظن أنه نجاؤك، لا يعلوه السير.

17 - قوله: « فلحا الله » أي: قبح الله طالب الصلح منا. قوله: « المبسّ »: من أَبْسَسْتُ الإبل إذا زجرتها وقلت بس بس وكذلك: بسست، قال أبو عبيد: بسست الإبل وأبسستها لغتان (١)، و « الدهناء »: موضع ببلاد بني تميم يمد ويقصر وهاهنا بالمد (٢).

### الإعراب:

قوله: « طلبوا »: فعل وفاعله واو الجماعة وهو ضمير بارز (٣)، و « صلحنا »: كلام إضافي مفعول، قوله: « ولات أوان »: جملة حالية؛ أي: وليس الأوان أوان صلح، فحذف المضاف إليه ثم بَنَى أَوَانَ؛ كَمَا بُنَي قبلُ وبَعْدَ عند حذف المضاف إليه، ولكنه بُنِيَ على الكسر لشبهه بِنزَالِ في الوزن ثم [ نُوِّنَ ] (٤) لأجل الضرورة.

وقال الفراء: لات تستعمل حرف جر أحيانًا وأنشد هذا البيت وحمله على ظاهره (°)، وقال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت فما وجه الكسر في أوان؟ قلتُ: شبه بإذ في قوله (٦):

نهيتُك عَنْ طِلابِكَ أَمَّ عَمْرِهِ بَعافَيةٍ وأَنْتَ إِذِ صَحِيتُ في أنه زمان قطع منه المضاف إليه وعوض التنوين؛ لأن الأصل: ولات أوان صلح (٧). [ قوله ] (٨): ((فأجبنا ) الفاء للعطف، وفيه معنى التعقيب، وأجبنا: فعل وفاعل، قوله: ((أن )) تفسيرية، وليس للنفي، واسمه محذوف، قوله: ((حين بقاء ): خبره؛ أي: ليس الحين حين بقاء الصلح.

في قوله: « ولات أوان » حيث وقع خبره لفظة « أوان » كالحين؛ فافهم <sup>(٩)</sup>.

الاستشهاد فيه:

جمالك أيها القلب القريح ستلقى من تحت فتستريح ثم بيت الشاهد (ديوان الهذلين ( ٦٨/١ ) ط. دار الكتب ).

<sup>(</sup>١) ينظر الصحاح للجوهري مادة: ( بسس ) واللسان ( بسس ).

<sup>(</sup>٢) معجم البلدان (٢/٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب): وفاعله مستتر فيه والصحيح ما أثبته. ﴿ ٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) ينظر معاني القرآن للفراء ( ٢٩٧/٢، ٢٩٨ )، والمغني ( ٢٥٥ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من الوافر لأبي ذؤيب الهذلي من مقطوعة في ديوان الهذليين في الغزل، ومطلعها:

<sup>(</sup>٧) الكشاف ( ٣٥٩/٣ ). (٨) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٩) ينظر الشاهد رقم ( ٢٣٧ ).



# شواهد أفعال المقاربة



# الشاهد الثاني والأربعون بعد المائتين (۲٬۱)

لا تُكْشِرَنْ إِنِّي عَسَيتُ صَائِمًا

٢٤٢ أَكْثَرْتَ فِي الْعَذْلِ مُلِحًا دَائِمًا

أقول: قد قيل إن قائله هو رؤبة بن العجاج، وقال أبو حيان: هذا البيت مجهول لم ينسبه الشراح إلى أحد فسقط الاحتجاج به، وكذا قال أبو عبد الواحد الطواح في كتابه بغية الآمل ومنية السائل (٣)، قلت: لو كان الأمر كما قالا لسقط الاحتجاج بخمسين بيتًا من كتاب سيبويه؛ فإن فيه ألف بيت قد عرف قائلها وخمسين بيتًا مجهولة القائلين، وقد حرف ابن الشجري هذا الرجز فأنشده (٤):

# قم قائمًا قم قائمًا إني عسيت صائمًا

وإنما قم قائمًا، صدر رجز آخر يأتي بيانه - إن شاء الله تعالى -، والبيت المذكور من الرجز المسدس. قوله: « أكثرت » من الإكثار، و « العذل » بالذال المعجمة؛ الملامة، وقد عذلته فاعتذل، والاسم العذل بالتحريك، قوله: « مُلِحًّا »: من ألحَّ يلحِّ إلحاحًا فهو مُلِحٌ، قوله: « عسيت » بفتح العين وكسر السين، يقال: عسيت أفعل ذاك، وعسيت أفعل أيضًا بفتح السين وقرئ (٥): ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ ﴾ السين، يقال: عسيتم بالفتح والكسر.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٩٩ )، توضيح المقاصد للمرادي ( ٣٢٤/١ )، شرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٢٤/١ ).

<sup>(</sup>٢) بيتان من الرجز المشطور، وهما في ملحق ديوان رؤبة ( ١٨٥ )، وانظرهما في الخصائص ( ٨٣/١ )، والخزانة ( ٣١٧/٩ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر هدية العارفين ( ٢٤٧/١ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الأمالي الشجرية ( ١٠٥/٢ )، وينظر الحزانة ( ٣١٧/٩ ) والرواية فيه ( صائمًا )، والدرر ( ٤٩/٦ ) والرواية فيه ( سالمًا )، والهمع ( ١٢٥/٢ )، والمعجم المفصل ( ١٢٥٢ ).

<sup>(</sup>٥) قراءة الكسر هي قراءة نافع، وانظر ذلك في الكشاف (٣٦/٣).

شواهد أفعال المقاربة \_\_\_\_\_\_ ٣٩

### الإعراب:

قوله: « أكثرت »: فعل وفاعل، و « في العذل »: يتعلق به، قوله: « ملحتًا »: نصب على الحال، و « دائمًا »: صفته، قوله: « لا تكثرن »: نهي مؤكد بالنون الخفيفة، ويروى: لا تلحني بمعنى لا تلمني، من لحيته بالفتح ألحاه لحيًا إذا لمته.

قوله: « إني » الياء اسم إن، وقوله: « عسيت صائمًا »: خبره، وقد علم أن عسى تلحق بكان في رفع الاسم ونصب الخبر، فاسمه ضمير المتكلم، وخبره قوله: « صائمًا ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: «عسيت صائمًا» وذلك لأن الأصل أن يكون خبر عسى فعلًا مضارعًا، وقد جاء هاهنا مفردًا وهو نادر (١)، وقد قيل في هذا المقام خلاف ذلك (٢)؛ وذلك لأن عسى هاهنا فعل تام خبري لا فعل ناقص إنشائي بدليل وقوعه خبرًا لإن، ولا يجوز بالاتفاق: إن زيدًا هل قام؟ بدليل قبول هذا الكلام التصديق والتكذيب، فعلى هذا؛ فالمعنى: إني رجوت أن أكون صائمًا فصائمًا خبر لكان والفعل مفعول لعسى (٣)، وسيبويه يجيز حذف أن والفعل إذا قويت الدلالة على الحذف؛ ألا ترى أنه قدر في قوله:

...... مـن لـــد شـولًا؟

من لد أن كانت شولًا (<sup>٤)</sup>، ومن وقوع عسى فعلًا خبريًّا، قوله تعالى: ﴿ هَلَ عَسَـيْتُمْ إِن كَتَبَ مَن لَكَ عَسَـيْتُمْ إِن كَتَبِكُونُ ﴾ [البقرة: ٢٤٦]؛ ألا ترى أن الاستفهام طلب فلا يدخل على الجملة الإنشائية، وأن المعنى: قد طمعتم أن لا تقاتلوا إن كتب عليكم القتال.

ومما يحتاج إلى النظر قول القائل: عسى زيد أن يقوم؛ فإنك إن قدرت عسى فيه فعلًا إنشائيًّا كما قاله النحويون أشكل؛ إذ لا يسند فعل [ الإنشاء ] (°) إلا إلى منشئه، وهو المتكلم كَبِعْتُ

<sup>(</sup>١) الغالب في خبر كاد وأخواتها أن يكون جملة فعلية فعلها مضارع، فإن جاء خلاف ذلك كان نادرًا كبيت الشاهد. ينظر المغني ( ١٥٢)، وتوضيح المقاصد ( ٣٩٤/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٩٣، ٣٩٣).

 <sup>(</sup>۲) في (أ): وقد قبل في هذا المقام: إن الحق خلاف هذا وذلك.
 (۳) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ۳۹۳/۱ )، والمغنى ( ۱۵۲ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ( ٢٦٥/١ )، والجزء المذكور قطعة من بيت من الرجز، تمامه:

وقد مضى تحقيقه في الشاهد رقم ( ٢٠٥ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

واشتريتُ وحررتك، وأيضًا فمن المعلوم أن زيدًا لم يَتَرَجُّ، وإنما المترجي المتكلم، وإن قدرته خبرًا؛ كما في البيت والآية، فليس المعنى على الإخبار، ولهذا لا يصح تصديق قائله ولا تكذيبه.

فإن قلت: يخلص من هذا الإشكال أنهم نصوا على أن كان وما أشبهها أفعال جارية مجرى الأدوات فلا يلزم فيها حكم سائر الأفعال.

قلت: قد اعترفوا مع ذلك بأنها مسندة؛ إذ لا ينفك الفعل المركب عن الإسناد، والذي يُخَلِّصُ من هنا الإشكال أن يدعى أنها هاهنا حرف بمنزلة لعل؛ كما قال سيبويه والسيرافي بحرفيتها في نحو: عساي وعساك وعساه (١)، وقد ذهب جماعة منهم أبو بكر إلى أنها حرف دائمًا (٢)، وإذا حملناها على الحرفية زال الإشكال؛ إذ الجملة الإنشائية حينئذ اسمية لا فعلية؛ كما نقول: لعل زيدًا يقوم، فافهم هذا الموضوع فإنه دقيق.

# الشاهد الثالث والأربعون بعد المائتين (٢٠٠٠)

# عَنْهِ فَأَنْتُ إِلَى فَهْمِ وَمَا كِذْتُ آيِبًا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الل

أقول: قائله هو تأبط شرًا، واسمه ثابت بن جابر بن سفيان، سمي بذلك؛ لأنه أخذ سيفًا وخرج فقيل لأمه: [ أين ذهب؟ ] (°)، فقالت: لا أدري تأبط شرًا وخرج.

وقيل: أخذ سكينًا تحت إبطه وخرج إلى نادي قومه فوجاً بعضهم فقيل: تأبط شرًّا، وقيل غير ذلك، وتمام البيت المذكور:

# ..... وَكَمْ مِثْلِهَا فَارَقْتُهَا وَهِيَ تَصْفِرُ

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: وقال السيرافي: وأما عساك وعساني ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: قول سيبويه وهو أن (عسى) حرف بمنزلة لعل. وفي هذا القول أيضًا ضعف لتضمنه اشتراك فعل وحرف في لفظ واحد بلا دليل إلا أن فيه تخلصًا من الاكتفاء بمنصوب فعل عن مرفوعه في نحو: علك أو عساك » شرح التسهيل لابن مالك (٣٩٨/١)، والمغني (١٥١)، والكتاب (٢٦٥/١).

 <sup>(</sup>۲) ذهب ابن السراج وثعلب إلى أن (عسى) حرف. قال ابن هشام: «عسى فعل مطلقًا لا حرف مطلقًا خلاقًا لابن السراج وثعلب ٤. المغنى ( ١٥١ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٥٩ )، توضيح المقاصد للمرادي ( ٣٢٥/١ )، أوضح المسالك لابن هشام ( ٣٠٢/١ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٠٢/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، قاله تأبط شرًا الشاعر الجاهلي، من قصيدة في الفخر والشجاعة – ديوانه ( ٩١ )، ( دار الغرب الإسلامي ) وانظر بيت الشاهد في الأغاني ( ١٥٩/٢١ )، والخصائص ( ٣٩١/١ )، والدرر ( ٢٥٠/٢ )، والتصريح ( ٢٠٣/١ )، والإنصاف ( ٤٤٥ )، ورصف المباني ( ١٩٠ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة لإصلاح المعنى.

أضَاعَ وقَاسَى أَمرَهُ وهو مُدْبِرُ

به الخطُّبُ إلا وهو للقضدِ مُنْصِرُ

إِذَا سُدٌّ منه مَنْخِرُ جَاشَ مَنْخِرُ

وِطَابِي ويَوْمِي ضَيْقُ الحِجْرِ مُغُورُ

وإما دم والقَتْلُ بالحرُّ أَجْدَرُ

لمورد حَزْم إن فعلت ومصدر

بِهِ جُوْجِوْ عَبْلٌ ومَنَّ مُخَصَّرُ

به كَدْحَةً والمَوتُ خَزْيانُ ينظرُ

..... إلى آخسره

وهي من قصيدة رائية، وأولها هو قوله (١):

١ - إذا المرءُ لَمْ يحتلْ وَقَدْ جَدَّ جِدُّه

٢ - ولكن أخو الحزمِ الذي ليس نازلًا

٣- فَذَاكَ قَرِيعُ الدُّهرِ مَا عَاشَ حَوَّلًا

٤ - أقولُ لِلحْيَانِ وقد صَفِرتْ لهم

٥- هُما خُطَّتَا إِمَّا إِسَارٌ وَمِنَّةً

٦ - وأُخْرَى أصادي النَّفْسَ عَنْهَا وإنَّهَا

٧ - فرشتُ لها صَدْري فزَلَّ عن الصَّفَا

٨ - فَخَالُطَ سِهْلَ الأَرْضِ لَم تَكُدَح الصَّفَا

٩ - فأبت إلى فهم....

وهبي من الطويل.

كان تأبط شرًا يشتار عسلًا في جبل ليس له غير طريق فأخذ عليه لحيان ذلك الموضع وخيروه النزول على حكمهم أو إلقاء نفسه من الموضع الذي ظنوا أنه لا يسلم فصبّ العسل الذي معه على الصفا وألقى نفسه فسلم وجعل يكلمهم فكان بينهم وبين الموضع الذي استقر به على الطريق [ مسيرة ] (٢) ثلاثة أيام (٣).

 ١ - قوله: « وقد جدّ جده » أي: ازداد جده جدًّا، قوله: « أضاع » أي: ضيّع أو وجده ضائعًا، قوله: « وقاسى أمره » أي: شقى به وهو مؤول.

٢ - قوله: « أخو الحزم » وهو الشدة والضبط، ومنه الحزام والحزمة والحيزوم، والمعنى:
 صاحب الحزم وهوالذي يستعد للأمر قبل نزوله.

٣ - قوله: « فذاك » إشارة إلى أخي الحزم، قوله: « قريع الدهر » يحتمل وجهين:

أن يكون في معنى مختار الدهر، ويكون من قرعته؛ أي: اختبرته (<sup>۱)</sup> قرعتي.ويجوز أن يكون من قرعه الدهر بنوائبه حتى جرب وبصر، ويكون قريع في الوجهين فعيلًا بمعنى مفعول، قوله:

<sup>(</sup>١) ديوان تأبط شرًا وأخباره ( ٨٦ ) تحقيق على ذو الفقار ( دار الغرب الإسلامي ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الأغاني ( ١٥١/٢١ )، وشرح شواهد المغني ( ٩٧٥ ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): اخترته.

« حوّلاً » هو المتحول من حال إلى حال، [ قوله ] (١٠): « إذا سد منه منخر » مثل للمكروب المضيَّق عليه، قوله: « جاش »: من الجيش، وهو الحركة والاضطراب أي: لافتنانه في الحيل لا يؤخذ عليه طريق إلا نفذ في آخر.

٤ – قوله: « [ أقول ] <sup>(٢)</sup> للحيان » [ يعني: ] <sup>(٣)</sup> عند مخاطبته إياهم وهو على الجبل، قوله: « وقد صفرت لهم وطابي » يعني: قد خلا قلبي من ودهم، ويجوز أن يكون أشار بالوطاب إلى الجسم؛ أي: كاد تفارقه، ويجوز أن تكون الإشارة إلى ظروف العسل التي صب العسل منها على الصفا وركبه مُتَزَلَّقًا عليه حتى لحق بالسهل، قوله: « معور »: من أعور لك الشيء إذا بدت عورته، والواو في قوله: « ويومي ضيق الحجر » وكذلك في قوله: « وقد صفرت » للحال. قوله: « هما خطتا » أصله: هما خطتان، حذفت منها النون وهي تثنية خطة وهي القصة والحالة.

٧ - قوله: « فرشت لها صدري » أي: للخطة، قوله: « جؤجؤ عبل » أي: صدر ضخم « ومتن مُخَصّر » أي: دقيق.

 ٨ - والواو في قوله: « والموت خزيان » واو الحال، وخزيان من الخيري وهو الهوان، ويجوز أن يكون من الخزاية وهو الاستحياء.

 ٩ - قوله: « فأبت »: من آب يؤوب إذا رجع أوبًا وأوبة وإيابًا، قوله: « [ إلى فهم ] (١٠) » وهي قبيلة فهم بن عمرو بن قيس عيلان، قوله: « وما كدت آييًا » أي: راجعًا، وهو فاعل من آب يؤوب، قوله: « وكم مثلها » أي: وكم مثل هذه الخطة فارقتها وهي تتلهف كيف أفلت، قوله: « وهي تصفر » من صفير الطائر.

### الإعراب:

قوله: « فأبت »: عطف على ما قبله من الجمل، وهو فعل وفاعل، وقوله: « إلى فهم »: يتعلق به، قوله: « وما كدت آييًا »: جملة منفية، والتاء: اسم كاد، وخبره قوله: « آيبًا » قوله: « وكم »: خبریة بمعنی کثیر، وخبره قوله: « فارقتها » قوله: « مثلها » بالجر تمییز، وقد علم أن تمییز کم الخبرية يأتي مفردًا ومجموعًا، تقول: كم عبد ملكت، وكم عبيد ملكت، قوله: « وهي تصفر »: جملة اسمية وقعت حالًا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٤،٣) ما بين المعقوفين سقطٌ في (أ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

شواهد أفعال المقاربة \_\_\_\_\_\_\_ شواهد

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وما [كدت ] <sup>(۱)</sup> آييًا » وهو أنه استعمل خبركاد اسمًا مفردًا وإنما قياسه الفعل ويروى: وما كنت آيبًا، فإن صح فلا استشهاد فيه <sup>(۲)</sup>.

# الشاهد الرابع والأربعون بعد المائتين (٢٠٠٠)

نَا الْأَكُوارِ مَرْتَعُها قَرِيبُ وَقَدْ جُعَلْتُ قَلُوصُ ابني زيادِ من الأُكوارِ مَرْتَعُها قَرِيبُ

أقول: هذا البيت من أبيات الحماسة ولم يعزه إلى أحد، وقبله:

فَلَسْتُ بِنَازِلِ إِلَّا أَلَتْ يِرَحْلِي أَوْ خَيَالَتُها الكَذُوبِ وَبعده:

كَأَنَّ لَهَا بِرَحْلَ القِوْمِ بَوًّا وَمَا إِنْ طِبُّهَا إِلَّا اللَّغُوبِ وَمَا إِنْ طِبُّهَا إِلَّا اللَّغُوبِ وهي من الوافر.

قوله: «أو خيالتها » يعني: أو خيالها يقال: خيال وخيالة؛ كما يقال: مكان ومكانة وجعلها كذوبًا؛ لأنه لا حقيقة لها، قوله: « قلوص » بفتح القاف وضم اللام المخففة؛ وهي الشابة من النوق بمنزلة الجارية من النساء، وقال العدوي (°): أول ما يركب من إناث الإبل إلى أن تثنى فإذا أثنت فهي ناقة وتجمع على قُلص وقلائص (٦).

قوله: « ابني زياد » ويروى: ابني سهيل، قوله: « من الأكوار »: جمع كور، قوله: « مرتعها » أي: مرعاها قريب.

والمعنى: طفقت لقرب مرتعها من الأكوار؛ يعني: إنها لَمَّا أَعْيَتْ حَطَّ عنها رحلها فرعت قريبًا ولم تبعد، قوله: « بوَّا » بفتح الباء الموحدة وتشديد الواو؛ وهو جلد الحمار يحشى فتعطف عليه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) الأصل في خبر كاد وأخواتها أن يكون جملة فعلية مضارع كقول اللَّه تعالى: ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ ﴾ [النور: ٣٥]، فإن جاء اسمًا مفردًا فهذا قليل، وإذا كانت الرواية: وما كنت آيتًا فلا استشهاد فيه؛ لأن خبر كان يأتي مفردًا وجملة وشبه جملة.

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٥٩ )، أوضح المسالك لابن هشام ( ٣٠٤/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر، وهو من مقطوعة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ٣١٠)، لقائل مجهول، وانظر بيت الشاهد في تخليص الشواهد ( ٣٢٠)، والخزانة ( ١٠٤/١)، ( ٣٥٢/٩)، والدرر ( ٢٠٤/١)، والتصريح ( ٢٠٤/١)، وشرح شواهد المغني ( ٦٠٦)، والمغني ( ٢٣٥).

<sup>(</sup>٥) هو إسحاق بن أيوب بن أحمد بن عمر التغلبي العدوي أمير من القادة ( ت ٢٨٧هـ )، الأعلام ( ٢٩٤/١ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٦٠٧ )، والصحاح مادة ( قلص ).

الناقة إذا مات ولدها، قوله: ( اللغوب ) بفتح اللام وضم الغين المعجمة؛ وهو التعب والإعياء وهو لغة في اللغوب – بضم اللام، يقال: لغب يلغب لغوبًا من باب فتح يفتح، ولغب بالكسر يلغب لغوبًا لغة فيه ضعيفة وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ويحيى بن يعمر وسعيد بن جبير ويزيد النحوي ﴿ وَمَا مَسَنَا مِن لُنُوبٍ ﴾ بفتح اللام.

### الإعراب:

قوله: « وقد جعلت » [ قد: للتحقيق ] (١) وجعل: من أفعال المقاربة يستعمل استعمال كاد ولا يكون خبره إلا مضارعًا مجردًا من أن، وهاهنا جعلت على صيغة المجهول أسندت إلى قلوص، و « القلوص »: مرفوع بها، وأضيفت القلوص إلى ابني زياد، قوله: « مرتعها »: مبتدأ وخبره قوله: « قريب »، والجملة خبر جعلت، وهذا مما جاء على الندرة، قوله: « من الأكوار » يتعلق بقوله: « قريب »، وذكر بعضهم أنَّ بُعِلَتْ هاهنا بِمَعْنَى طَفِقْتُ ولذلك لا يتعدى (٢)، و « مرتعها قريب » في موضع الحال؛ أي: أقبلت قلوص هذين الرجلين قريبة المرتع من رحالهم لِلا يها من الإعياء، وقال أبو العلاء رفعُ قلوص وجه رديء؛ لأن القائل إذا قال جعلت وهو يريد المقاربة لم يكن بد من إتيانه بالفعل كما قال (٣):

### جعلت وما بي من جفاء ولا قلى أزوركم يومًا وأهجركم شهرًا

وعلى ذلك جميع ما يرد، فإذا قال القائل: جعل زيد فعله جميل، ولم يأت بلفظة الفعل فإنما يحمله على المعنى؛ كأنه قال: جعل زيد يجمل، وأحسن من هذا الوجه أن ينصب قلوص، ويكون في جعلت ضمير يعود على المذكور، وليست جعلت في هذا الوجه في معنى المقاربة، وإنما هي [ بمنزلة ] (1) صيرت فلا يفتقر إلى فعل، ويكون قوله: « مرتعها قريب » جملة في موضع المفعول الثانى؛ كما يقال: جعلت أخاك ماله كثير (٥).

وقال الشلوبين: ومنهم من جعل « جعلت » هاهنا بمعنى صيرت، وحذف منها ضمير الشأن، والتقدير: وقد جعلته؛ أي: جعلت الأمر والشأن مرتعها قريب من الأكوار، ومنهم من أجاز أن يكون إلغاء جعلت مع تقدمها على حد إجازة أبي الحسن: ظننت عبد الله منطلق، وفيه نظر؛ لأن الإلغاء إنما يجوز في أفعال القلوب لا في أفعال التصيير فافهم (٦).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢) الخزانة ( ١٢١/٥ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل ورد غير منسوب لقائل وهو في الخزانة ( ٣٥٣/٩ ).

<sup>(</sup>٦) قال ابن مالك: ﴿ وتسمى المتقدمة على صير قلبية، وتختص متصرفاتها بقبح الإلغاء في نحو: ظننت زيد قائم ». التسهيل

<sup>(</sup> ٧١ )، تحقيق: محمد كامل بركات، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٨٥/٢ )، تحقيق عبد الرحمن السيد وصاحبه.

شواهد أفعال المقاربة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مرتعها قريب » حيث وقعت هذه الجملة الاسمية خبرًا لجعلت، على أن الأصل أن يكون خبرها فعلًا مضارعًا، ولكن أصلها: يقرب مرتعها، فأقيمت الجملة الاسمية مقام الفعلية (١) فافهم.

## الشاهد الخامس والأربعون بعد المائتين (٢٠٢٠)

### ثُنْ وَقَدْ جَعَلْتُ إِذَا مَا قُمْتُ يُثْقِلُنِي ثَوْبِي فَأَنْهَضُ نَهْضَ الشَّارِبِ الثمل

أقول: قائله هو أبو حية النمري، واسمه المشمر بن الربيع بن زرارة بن كثير بن حباب بن مالك ابن عامر بن نمير الشاعر المشهور، وأبو حية – بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف، وقد نسب هذا البيت للحكم بن عبدل الأعرج الأسدي، وليس بصحيح لأنه لا يوجد في ديوانه ويروى الشطر الثاني:

..... ثوبي فقمت قيام الشارب السكر

وممن رواه هكذا الجاحظ في باب العرجان من كتاب الحيوان، ونسبه لأبي حية النمري، وأنشده له هكذا:

ظهري فقمتُ قِيامَ الشَّارِبِ السَّكِرِ فصرتُ أَمْشِي على أُخْرى من الشَّجَر (٤)

وَقَدْ جَعَلْتُ إِذَا مَا قُمْتُ يُؤجُعنِي وَكُنْتُ أَمْشِي على رِجْلي مُعتدلًا

وهما من البسيط.

قوله: « الثمل » بفتح الثاء المثلثة وكسر الميم وفي آخره لام؛ وهو النشوان؛ أي: السكران، وقال ابن الأثير: الثمل الذي أخذ منه الشرب والسكر، قوله: « السكر » بفتح السين وكسر الكاف، وهو صفة مشبهة بمعنى السكران.

<sup>(</sup>١) مجيء خبر أفعال الشروع جملة فعلية فعلها مضارع هو الغالب والشائع وربما جاء جملة اسمية. قال ابن مالك: وربما جاء خبراهما [كاد وعسى ] مفردين منصوبين وخبر جعل جملة اسمية، وقال في الشرح: « وقد جاء خبر جعل جملة اسمية ثم ذكر البيت »، ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٩٢/١، ٣٩٣ ).

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك لابن هشام ( ٣٠٥/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط منسوب في مراجعه إلى أبي حية النمري؛ كما نسب لعمرو بن أحمر وغيره، وانظره في الحزانة ( ٣٥/٩ )، والحيوان ( ٤٨٣/٦ )، وشرح شواهد المغنى للسيوطى ( ٩١١ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الحيوان ( ٤٨٣/٦ ) بتحقيق: هارون.

### الإعراب:

قوله: « وقد جعلت » قد للتحقيق، وجعلت: من أفعال المقاربة يقتضي الاسم والخبر، وخبره يكون مضارعًا مجردًا من أن والتاء المتصل به اسمه، وقوله: « يثقلني »: خبره، قوله: « ثوبي »: بَدَل من اسم جعلت بدل اشتمال وليس هو فاعل يثقلني فافهم.

والتحقيق فيه أنه أقام السبب وهو الإثقال مقام المسبب وهو النهوض نهض الشارب الثمل. والمعنى: وقد جعلت أنهض نهض الشارب الثمل لإثقال ثوبي إياي، فقد ذكر السبب كما في قوله تعالى: ﴿ أَن تَضِلَ إِحْدَنهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُمَا ٱلْأُخْرَى ﴾ [ البقرة: ٢٨٢ ] فاستشهاد الرجل والمرأتين ليس سببه ضلال إحداهما؛ بل التذكير لأجل أن ضلت فعومل الضلال معاملة التذكير لما كان سببه، قوله: « إذا »: ظرف، وكلمة: « ما » مصدرية والتقدير: حين قيامي.

قوله: « فأنهض » عطف على قوله: جعلت، وفيه أنا مستكن فاعله، وقوله: « نهض الشارب » كلام إضافي منصوب على الإطلاق، وقوله: « الثمل » بالجر صفة للشارب.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ثوبي » فإنه بدل من اسم جعلتُ كما ذكرنا، وذلك لأن من الشرط أن يكون « جعل » رافعًا لضمير الاسم، ويكون التقدير: وقد جعلت ثوبي يثقلني عند قيامي فافهم (١). الشاهد السادس والأربعون بعد المائتين (٣٠٢)

### ٢٤٦ وأَسْقَيهِ حَتَّى كَادَ مما أَبثُهُ تُكَلِّمُنِي أَحْجَارُهُ ومَلَاعِبُهُ

أقول: قائله هو ذو الرمة غيلان بن عقبة، وهو من قصيدة طويلة من الطويل، وأولها هو قوله:

<sup>(</sup>١) من أخوات كاد أفعال الشروع وهي طفق وجعل وأنشأ وشرع وهب وعلق وغيرها، وخبر هذه الأفعال يكون مضارعًا مجردًا من أن المصدرية، ولا بد من عود ضمير من الخبر في هذا الباب إلى الاسم كما لا بد منه في غير هذا الباب، ولكن الضمير في غير باب (كاد) لا يشترط كونه فاعلًا، أما الضمير في هذا الباب فإن الفاعل لا يكون غيره إلا على قلة وما ورد لا يكون إلا مؤولًا بأنه هو. قال ابن مالك بعد أن ذكر البيت: فجاء فاعل الفعل المخبر به غير ضمير الاسم؛ لأن المعنى: وقد جعلت إذا ما قمت أثقل وأضعف فصح ذلك ». ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٩٨/١ ، ٣٩٩ )، والمغني ( ٥٧٩ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة لذي الرمة في الغزل ووصف الصحراء والناقة وغير ذلك ( انظر ديوانه ( ٨٢١/٢ ) بتحقيق عبد القدوس أبو صالح، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٩/٤ )، واللسان ( سقى )، ( شكا )، والممتع لابن عصفور ( ٨٧ )، والهمع ( ١٣١/١ )، والدرر ( ١٥٥/٢ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٣٦٤/٢ )، والتصريح ( ٢٠٤/١ )، وشرح شافية ابن الحاجب ( ١٩١/، ٩١).

١- وَقَفْت علَى رَبْعِ لِيَّةَ نَاقَتِي فَما زِلْتُ أَبْكي عِنْدَهُ وأخاطبُهُ
 ٢- وأُسْقِيهِ
 ٣- بأُجْرَعَ مِقْفارِ بَعيدِ من القُرَى فَلاةٍ وحَفَّتْ بالفَلاةِ جَوانِبُهُ
 ٤- بِهِ عَرَصَاتُ الحِي قَوْبِنَ مَثْنَهُ وجرَّدَ أَثْبَاجَ الجراثم حَاطِبُه
 ٥- تَمشي به الشَّيرانُ كُلَّ عَشِيَّةٍ كما اغْتَادْ بَيْتَ المَرْزُبانِ مَرازِبُه
 ٢- كأنَّ سَحِيقَ المشكِ رَيَّا تُرابِه إذا هضبت بالطَّلالِ هَواضِبُه

۱ – قوله: « وقفت » يقال: وقفت الدابة تقف وقوفًا وقفتها أنا وقفًا يتعدى ولا يتعدى، وقوله: « ناقتي »: مفعول وقفت، والربع: الدار حيث كانت، وجمعها: رباع وربوع وأرباع وأربع، و « مية »: اسم امرأة.

 $\Upsilon$  – قوله: « وأسقيه » بضم الهمزة أي: قلت له سقاك اللَّه؛ يعنى: أدعو له بالسقيا، قال الجوهري: وسقيته الماء: شدد للكثرة وسقيته أيضًا إذا قلت له سقاك [ اللَّه ] (١)، وكذلك أسقيته قال ذو الرمة ثم أنشد البيت المذكور، ولكن في روايته:

وقفت على ربع لمية ناقتي فما زلت أسقي ربعها وأخاطبه (٢)

والمشهور ما ذكرناه من ديوانه، والضمير المنصوب يرجع إلى الربّع في البيت السابق، قوله: « أبثه » من البث وهو الإظهار.

والمعنى: من أجل ما أظهر له بثي وحزني تُكلمني أحجار الربع، و « ملاعبه » وهو جمع ملعب وهو موضع اللعب.

٣ – قوله: « بأجرع » أي: في أجرع [ أي: ربع كائنة في أجرع ] (٣)، وهي رملة مستوية لا تنبت شيئًا وكذلك الجرعاء، قوله: « مقفار » صفة الأجرع، وهو بكسر الميم وسكون القاف بعدها فاء، يقال: مفازة قفر وقفرة ومقفار لا نبات فيها ولا ماء، وكذلك أرض قفر، والفلاة: المفازة.

٤ - قوله: (( به عرصات الحي ) أي: فيه عَرَصَات الحي، وهو جمع عَرَصَة - بمهملات مفتوحة، وهي كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها شيء من بناء، قوله: (( قوبن متنه )) يعني: قلعن ما به من الشجر وأذهبنه عن متنه كهيئة القوباء، والقوباء: تقويب الجلد.

(٢) الصحاح للجوهري مادة: ( سقى ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

قوله: « وجرد »: فعل ماض من التجريد، وقوله: « حاطبه »: فاعله، من حطب الحطب إذا جمعه وكذلك احتطبه، « والأثباج »: جمع ثبج - بفتح الثاء المثلثة ثم الباء الموحدة ثم الجيم، وهو وسط كل شيء، ومعظم كل شيء ثبج أيضًا، والمعنى على هذا هنا، « والجراثيم »: جمع جرثومة وهي الأصل وأراد بها أصول الأشجار.

قوله: « بیت المرزبان مرازبه » والمرزبان: الأسد، والمرازب: جمع مرزبان.

٦ - قوله: « ريا ترابه » أي: ريح ترابه، قوله: « إذا هضبت » أي: أمطرت، و « الهواضب »:
 الأمطار، والطلال - بكسر الطاء: الأنداء، واحدها طلّ.

### الإعراب:

قوله: «وأسقيه »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول؛ أي: وأسقي ربع مية، قوله: «حتى كاد» حتى للغاية بمعنى إلى، وكاد من أفعال المقاربة، واسمه الضمير الذي فيه يرجع إلى الربع، وقوله: «يكلمني »: خبره، قوله: «مما أبثه » يتعلق بكاد، ومن للتعليل، و «ما » يجوز أن تكون موصولة، أي: من الذي أبثه، ويجوز أن تكون مصدرية؛ أي: من أجل بثي، أي: حزني؛ لأن البث هو الحزن، قوله: «أحجاره »: بالرفع بدل من اسم كاد وهو الضمير الذي فيه، وليس هو بفاعل لقوله يكلمني. الاستشهاد فيه:

في قوله: « حتى كاد مما أبثه » لأن من الشرط أن يكون خبر كاد رافعًا لضمير الاسم، ويكون التقدير هاهنا: حتى كاد أحجاره تكلمني مما أبثه، وكذلك التقدير: في: « ملاعبه »؛ لأنه عطف على قوله: « أحجاره »، والتقدير: حتى كاد ملاعبه تكلمني فافهم (١).

الشاهد السابع والأربعون بعد المائتين (٢،٢)

٢٤٧ وَمَاذا عَسَى الحَجَّاجُ يِلُغُ جُهْدُهُ إِذَا نحن جَاوَزْنا حَفيرَ زَيادِ

أقول: قائله هو الفرزدق همام بن غالب.

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٢٤٥ ).

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك لابن هشام ( ٣٠٨/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل منسوب في مراجعه إلى الفرزدق وهو في ديوانه ( ١٦٠/١ )، ط. دار صادر، و ( ١٩٠/١ ) طبعة وتحقيق عبد الله الصاوي، وهو من مقطوعة يعاتب فيها بني أمية وجاء منها قوله:

وفي الأرض عن ذي الجور منأى ومذهب وكل بــــلاد أوطـــــنــــت كــــبــــلادي وانظر بيت الشاهد في الدرر ( ٢٠٥/٢ )، والتصريح ( ٢٠٥/١ )، والخزانة ( ٢١١/٢ )، والهمع ( ١٣١/١ ).

وهو من الطويل.

والحجاج هو ابن يوسف الثقفي الظالم المشهور، وكان تَوَعَّدَ الفرزدقَ بِوعيدِ شديدِ فهرب من العراق إلى الشام وأنشد

وماذا عسى الحبجاج .... إلى آخسره

وحفير زياد بين الشام والعراق، وزياد هذا هو ابن [ أبي ] (١) سفيان أخو معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية، وكان أميرَ العراق خمسَ سنين نيابةً عن أخيه معاوية، مات في سنة ثلاثٍ وخمسين من الهجرة، ودفن بالنوبة خارج الكوفة.

### الإعراب:

قوله: « وماذا » كلمة ما: استفهام، و « ذا »: إشارة، و « عسى »: من أفعال المقاربة وفيه طمع وإشفاق، وقوله: « الحجاج »: اسمه، وقوله: « يبلغ »: خبره، وقد مُحلِمَ أن اسمَ عسى على ضربين: أحدهما: يلزمه الخبر نحو: عسى زيد أن يفعل، وقل ورود الخبر بدون أن كما في البيت.

والآخر: وهو الذي لا يلزمه الخبر على قسمين:

أحدهما: يجب فيه الاقتصار على الاسم نحو: عسى أن تفعل، وقوله تعالى: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرُهُواْ شَيْئًا ﴾ [ البقرة: ٢١٦ ] فأن تكرهوا في موضع رفع، وقد سد مسد الاسم والخبر.

والآخر: يجوز فيه الاقتصار على أن والفعل اسمًا، ويجوز ترك الاختصار والتصريح بالاسم وجعل أن والفعل خبرًا، وكذلك إذا بنيت هذه الأفعال على اسم قبلها نحو: أخوك عسى أن يفعل و أخواك عسى أن يفعلا، وإخوتك عسى أن يفعلوا وعسوا أن يفعلوا، ونحو ذلك.

قوله: «جهده» يجوز فيه الوجهان: الرفع على أنه فاعل يبلغ، والنصب على أنه مفعوله، ويبلغ يستعمل متعديًّا؛ كبلغت المكان، ويستعمل لازمًا؛ كبلغ الغلام، قوله: «إذا » للظرف، فيه معنى الشرط، وهي تختص بالدخول على الجملة الفعلية فلذلك تَقُول: إن « نحن » مرفوع بفعل محذوف يفسره الظاهر، تقديره: إذا جاوزنا نحن حفير زياد؛ كما يقال في قوله تعالى: ﴿إذَا الشَّمَاءُ انشَقَتَ ﴾ [ الانشقاق: ١ ] إن التقدير: إذا انشقت السماء، ولا يجوز أن يقال: إن « نحن » مبتدأ ، و « جاوزنا حفير زياد »: خبره، و « حفير زياد »: كلام إضافي مفعول جاوزنا.

### الاستشهاد فيه:

أن خبر عسى جاء بدون « أن » وهو قليل، والأكثر في استعماله « بأن » نحو: ﴿ عَسَى اللَّهُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا ﴾ [ يوسف: ٨٣ ]، ونحو ذلك (١).

### الشاهد الثامن والأربعون بعد المائتين (٢-١)

أقول: هذا البيت أنشده ثعلب في أماليه، وقال: أنشدنا ابن الأعرابي وذكره، ولم يعزه إلى أحد، وقبله:

أَبَا مَالِكِ لا تَسْأَلُ النَّاسَ والْتَمِسُ بكَفَّيْكَ فَضْلَ اللَّه فَاللَّهُ أَوْسَعُ (°) وهما من الطويل.

المعنى: إن من طبع الناس أنهم لو سئلوا أن يعطوا ترابًا، وقيل لهم: هاتوا التراب، لمنعوا ذلك وملوا. الإعراب:

قوله: « ولو » للشرط، وقوله: « سئل الناس »: جملة من الفعل والمفعول النائب عن الفاعل وقعت فعل الشرط، وقوله: « التراب »: مفعول ثان لقوله: « سئل »، وقوله: « لأوشكوا »: جواب الشرط وهو جمع أوشك (<sup>٢)</sup>، والضمير فيه اسم أوشك، وخبره قوله: « أن يملوا »، قوله: « ويمنعوا »: عطف على يملوا؛ أي: وأن يمنعوا.

قوله: « إذا قيل هاتوا »: جملة معترضة « وإذا » للظرف المستقبل، وفيه معنى الشرط، فقوله: « هاتوا »: مقول القول وهو أمر لجماعة، تقول: هات هاتيا هاتوا، ومفعوله محذوف تقديره: هاتوا التراب.

<sup>(</sup>۱) الأكثر في المضارع الواقع خبرًا لـ ( عسى ) أن يكون مقترنًا بـ ( أن ) فإن جاء بدونها فهو قليل وجعله جمهور البصريين ضرورة. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٩/١ ) وما بعدها، وابن يعيش ( ١١٦/٧ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٢٦/١ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٦٠ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٣١١/١ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٣٢/١ ). (٣) البيت من بحر الطويل ولم ينسب في مراجعه، ولم نجده في توضيح المقاصد، وانظره في تخليص الشواهد ( ٣٢٧)، والدرر ( ٢٤٤/٢ )، والتصريح ( ٢٠٦/١ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٨١٧ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٩٢/١ )، والهمع ( ١٣٠/١ ).

<sup>(</sup>٤) هذا الشاهد سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) البيتان في أمالي ثعلب ( ٣٦٥/٢ )، ط. دار المعارف، تحقيق: عبد السلام هارون، ورواية الشاهد فيه: « ولو يسأل » بدلًا من: ولو سئل.

<sup>(</sup>٦) قال في الخزانة ( ١٨٣/٢ ) طبعة بولاق، قوله: وهو جمع أوشك فيه تساهل ظاهر، ووجه التساهل أن إسناد الفعل لواو الجماعة لا يسمى جمعًا للفعل.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أن يملوا » حيث جاء خبر أوشك فعلًا مضارعًا مقرونًا بأن؛ كعسى غالبًا، وحكمه عكس كاد (١)، وفيه رد على الأصمعي وأبي علي؛ حيث أنكرا أوشك بصيغة الماضي، قال أبو علي: لا يقال: يوشك – بفتح الشين، ولا أوشك، حكى ذلك عنهما ابن قرقول في المطالع (٢)، وحكاه أيضًا ابن مالك عَلَيْهُ في مثلثه (٣).

## الشاهد التاسع والأربعون بعد المائتين (١٠٠٠)

| قَـرِيـبُ | فَرجٌ | ورَاءَهُ | يكون | فيه | أَمْسَيْتَ | الذي | الكرث | عَسَى | ۲ ٤ ٩<br>ظقهع |
|-----------|-------|----------|------|-----|------------|------|-------|-------|---------------|
|           |       |          |      |     |            |      |       |       |               |

أقول: قائله هو هدبة بن خشرم العذري (٦)، وهو من قصيدة بائية قالها هدبة وهو مسجون بالمدينة على ما يجيء بيانه عن قريب - إن شاء الله تعالى -، وأولها هو قوله (٧):

وكَيْفَ وَقَدْ تَعلَّاكَ المشِيبُ إِذَا ذهلتْ عَنِ النَّأْيِ القُلُوبُ فَقَلْبِي من كَآبتِه كَئِيبُ وخيرُ القُولِ ذُو اللبُّ المُصِيبُ فتُخطِئنا النَّايَا أو تُصِيبُ يكونُ ورَاءَهُ فَوجٌ قَريبُ

٢ - يُجِدُ النأيُ ذِكْرَك في فُؤَادِي
 ٣ - يُؤرِّقُنِي اكْتِئَابُ أَبِي ثُمَيرِ
 ٤ - فقلتُ لَهُ هَداكَ اللَّهُ مَهْلًا

١ - طَرِبْتَ وأنتَ أَحْيَانًا طَرَوُبُ

ه - فإنًا قَدْ حَلَلْنَا دَارَ بَلْوَى
 ٦ - عَسَى الكَرْبُ الذي أَمْسَيْتُ فيه

(١) أوشك مثل كاد وكرب في المعنى وهو قرب حدوث الخبر إلا أن كاد وكرب الكثير في خبرهما التجرد من ( أن ) والكثير في خبر ( أوشك ) أن يقترن بأن، والقليل التجرد من ( أن )، أي أن ( كاد وكرب ) عكس ( عسى وأوشك ) في اقتران خبرهما بأن.

(٢) هو إبراهيم بن يوسف بن أدهم أبو إسحاق، عالم بالحديث من أدباء الأندلس، ألف مطالع الأنوار على صحاح الآثار ولد ( ٥٠٥هـ ) و ( ت ٥٦٩هـ )، ينظر الأعلام ( ٨١/١، ٨٢ ).

(٣) كتاب من كتب ابن مالك في اللغة عنوانه: كمال الإعلام بتثليث الكلام، طبع بتحقيق: سعد الغامدي، بجامعة أم القرى ( مجلدان ).

(٤) ابن الناظم ( ٥٩ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٣٢٦/١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٣١٢/١ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٢٧/١ ).

(°) البيت من قصيدة من بحر الوافر لهدبة بن خشرم، ذكر العتبي الشاهد في أكثرها، ومنها أبيات تجري مجرى الأمثال والحكم، الديوان ( ٧٠/٣ )، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ١٥٩/٣ )، والمقتضب ( ٧٠/٣ )، وشرح أبيات سيبويه ( ١٤٢/١ )، والدرر ( ١٤٥/٢ )، والتصريح ( ٢٠٦/١ ).

(٦) شاعر إسلامي فصيح أكثر شعره في السجن والموت؛ لأنه سجن ومات شابًا سنة ( ٥٧ ) هجرية.

(٧) ينظر شعر هدبة بن خشرم العذري ( ٥٧ )، تحقيق: يحيى الجبوري، دار القلم، الكويت ( ١٩٨٦م ).

٧- فَيأْمَنُ خَائِفٌ وَيُفَكُ عَانِ ويأتي أَ
 ٨- ألا لَيْتَ الرياحَ مَسخُراتٌ بحَاجَةِ
 ٩- فتخبُرنَا الشَّمالُ إِذَا أَتينَا وتُخبِرُ
 ١٠- فإنْ يكُ صَدْرُ هَذَا اليوم وَلَّى فَإِنْ غَالًا عَلَى الْحَارِمَةِ
 ١١- وقد علمتْ سُلَيْمَى أَنَّ عُوْدِي على الحمالُ صَدْرُ هَذَا اليوم وَلَّى إِذَا أَبْدَهُ
 ١٢- وإنَّ خليقَتِي كَرمٌ وأَنِّي إِذَا أَبْدَهُ
 ١٢- أعينُ عَلى مكارِمها وأغشَى مكارِمها وأغشَى مكارِهَةِ
 ١٤- وقد أبقَى الحوادثُ منك ركنًا صَليبًا
 ١٥- على أنَّ المنيةَ قد توافي لوقت

ويأتي أهلَهُ الرَّجُلُ الغريبُ
بحاجَةِنَا تُباكِرُ أو تَوُوبُ
وتُخْبِرُ أهلَنَا عَنَّا الجَنُوبُ
فإنَّ غَدًا لنَاظِرُهُ قَريبُ
على الحدثانِ ذُو أَيْدِ صَلِيبُ
إذَا أَبْدَتْ نواجِذَها الحروبُ
مكارِهَهَا إذَا كَعَّ الهَيوبُ
صَليبًا مَا تُؤيِّسُهُ الخطوبُ
لوقت والنوائب قد تَنُوبُ

وقصة ذلك أنه وقع بين هدبة وبين شخص من بني عمه يقال له: زيادة بن زيد ملاحاة فقتله هدبة فرفعه أخوه إلى معاوية، فقرره فأقر فعرض معاوية على عبد الرحمن أخيه قبول الدية وعرض عليه أكابر قريش سبع ديات فأبى أن يقبلها، وكان لزياد المقتول ابن يقال له: المسور ولم يبلغ الحلم، [ فقال معاوية ابنه أولى بطلب دمه فليحبس هدبة إلى أن يبلغ ابنه فربما يرضى بالدية، فحبس هدبة سبع سنين حتى بلغ المسور الحلم ] (١)، فعرض عليه قبول الدية فأبى إلا قتله فقتل هدبة، وزار هدبة أيام اعتقاله رجل من قرابته يقال له: أبو نمير، فأظهر الحزن والكآبة (٢)، فقال هدبة في جملة قصيدة:

يؤرقني اكتئاب أبي نمير

على ما ذكرناه <sup>(٣)</sup>.

وهي من الوافر.

٢ - قوله: « يجدّ النأي » أي: البعد.

٣ – قوله: « يؤرقني » أي: يسهرني، والاكتثاب: الحزن.

٤ - قوله: « ذو اللب » أي: العقل.

٥ - قوله: « فإنا قد حللنا » أي: قد نزلنا دار بلوى؛ يعنى: السجن.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (ب). (١) في (أ): الشكاية

<sup>(</sup>٣) القصة في شرح شواهد المغنى للسيوطي ( ٢٧٦ ).

 ٧ - قوله: « عسى الكرب الذي ... إلى آخره » معناه: عسى أن يكون وراء ذلك الحزن فرج قريب.

٨ - قوله: « عان » أي: أسير، قوله: « أو تؤب » أي: ترجع.

۱۲ - قوله: « ذو أيد » أي: ذو قوة.

١٤ - قوله: ( إذا كمّ ) أي: جبن وخاف، يقال: رجل كع وكاع؛ أي: جبان، ( والهيوب »: الحائف.

١٥ - قوله: « ما تؤيسه » أي: ما تؤثر فيه.

١٦ - « والمنية »: الموت، و « النوائب »: جمع نائبة الدهور وهي حوادثه من الشدائد.

### الإعراب:

قوله: « عسى الكرب » عسى: للترجي، والكرب: الهم وهو اسم عسى، و « الذي » موصول، و « أمسيت فيه »: صلته، والجملة صفة الكرب (١)، قوله: « يكون »: مضارع وقع خبرًا لعسى بغير أن، قوله: « وراءه »: خبر يكون المتقدم، وهو ظرف مؤنث بدليل تصغيره على وريئه، وقوله: « فرج »: اسمه، و « قريب »: صفة فرج وهو انكشاف الهم، والصواب أن فرج: مبتدأ، وخبره الظرف، والجملة خبر يكون واسمها مستتر، ولا ينبغي أن يكون فرج اسم يكون؛ لأن خبر هذا الباب لا يرفع الظاهر إلا شاذًا تَقُول: كاد زيد يموت، ولا تقول كاد زيد يموت أخوه.

وقيل: يجوز أَنَّ تَكُونُ: « يَكُونُ » تامة، ويكون فاعلها ضمير الكرب والجملة الاسمية حالًا، ويجوز أن يكون فرج فاعلًا بالظرف على أنه خبر الناقصة وحال من فاعل التامة، وهذا أرجح من تقديره مبتدأ.

### الاستشهاد فيه:

على أنه استعمل « عسى » استعمال « كاد » في أن خبره مضارع بغير أن (٢).

<sup>(</sup>١) قوله: « والجملة صفة الكرب » فيه تساهل؛ فالموصول لا يكون جملة، وإنما الذي الواقع صفة للكرب مفرد، وصلته هي الجملة.

<sup>(</sup>٢) ينظر الشاهد رقم ( ٢٤٧ ).

### الشاهد الخمسون بعد المائتين (۲٬۱)

## نه يُوشِكُ مَنْ فَرَمِنْ مَنِيّته في بَعْضِ غِرَّاتهِ يُوَافِقُهَا لَعَمْ اللّهِ يُوَافِقُهَا

أقول: قائله هو أمية بن أبي الصلت الثقفي، شاعر جاهلي، وقال صاعدٌ <sup>(٣)</sup>: هو لرجل خارجي قتله الحجاج، والأول أصح، وهو من قصيدة هائية وأولها هو قوله <sup>(١)</sup>:

سو وحبُ الحياةِ سَائِقُها أَكفُ عيني والدمْعُ سَائِقُها عاشت طويلًا فالموتُ لاحقُها ن بَرِيًّا بالأمسِ خَالِقُها من عَيْشِها مَرةً مُفَارِقُها ..... إلى آخره المؤتُ كأش والموءُ ذَائِقُها المؤتُ كأش والموءُ ذَائِقُها المؤتُ كأش والموءُ ذَائِقُها

١ - اقتربَ الوغدُ والقلوبُ إلى اللهــــ

٢ - باتَتْ هُمُومِي تَسْرِي طَوارِقُها

٣ - ما رغبة التَّفْسِ في الحياةِ وإنْ
 ٤ - قَدْ أُنْبِقْتُ أَنَّهَا تَعُودُ كما كا

٥- وأن مَا جَمَعتْ وأعجبَها

٦- يوشك من فرر....

٧ - مَنْ لَمْ يَكُتْ عَبطَةً يَكُتْ هرمًا

وهي من المنسرح، وأصله في الدائرة: مستفعلن مفعولات مرتين (٥٠).

٦ - قوله: « يوشك من فر » المعنى: من يفر من منيته - أي: موته في الحرب يوشك أن يقع فيها بسبيل الغفلة، و « الغرات » بكسر الغين المعجمة؛ جمع غرة وهي الغفلة.

٧ - قوله: « عبطة » بفتح العين الهملة وسكون الباء الموحدة وفتح الطاء المهملة؛ وهو أن يموت شابًا قويًّا طريًّا، و « العبيط »: الدم الطري، وانتصاب عبطة وهرمًا حالًا من فاعلي الشرط والجزاء، وهما من الأحوال اللازمة، قوله: « ذائقها » أي: ذائق الكأس، وهذا دليل على أن الكأس مؤنث وأنها تطلق على نفس الشيء المشروب، وإنما هي في الأصل اسم للظرف

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۲۰ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ۳۲۸/۱ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ۳۱۳/۱ )، وشرح المن عقيل على الألفية ( ۳۱۳/۱ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر المنسرح، وهو من قصيدة لأمية بن أبي الصلت ( ديوانه: ٤١٩ ) بتحقيق: عبد الحفيظ السطلي، وجعل المحقق مصدر توثيق القصيدة وجودها في المقاصد النحوية للعيني، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ١٦١/٣ )، واللسان: ( بيس )، ( كأس )، واللور ( ١٣٦/٢ )، والمقرب ( ٩٨/١ )، والهمع ( ١٢٩/١، ١٣٠ )، وشرح أبيات سيبويه ( ١٦٧/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٠٧/١ )، وابن يعيش ( ١٢٦/٧ ).

<sup>(</sup>٣) هو صاعد بن الحسن بن عيسى المربعي البغدادي عالم بالأدب واللغة قصاص من الكتاب الشعراء، ألف كتاب النصوص على نسق أمالي القالي ( ت ٤١٧هـ ). ينظر الأعلام ( ١٨٦/٣ ) ١٨٧ ).

<sup>(</sup>٤) ديوان أمية بن أبي الصلت ( ٤١٩ ) بتحقيق عبد الحفيظ السطلي.

<sup>(</sup>٥) الصواب: ( مستفعلن - مفعولات - مستفعلن ) مرتين.

المعروف ما دام فيه الشراب وإلا فهو قدح.

### الإعراب:

قوله: « يوشك » بكسر الشين المعجمة؛ مضارع أوشك، قوله: « من »: موصولة، و « فر »: جملة صلتها، والمجموع اسم يوشك، وخبره قوله: « يوافقها » [ قوله: « من منيته »: يتعلق بفر، وقوله: « في بعض غراته »: يتعلق بقوله: « يوافقها » ] (١).

### الاستشهاد فيه:

على استعمال يوشك كاستعمال كاد في قوله: « يوشك من فر » فجاء خبره مضارعًا بلا أن كخبر كاد (٢).

### الشاهد الحادي والخمسون بعد المائتين (٢٠٤)

٢٥١ كَرِبَ القَلْبُ مِنْ جَوَاهُ يَذُوبُ حِينَ قَالَ الْوِشَاةُ هِنْدٌ غَضُوبُ

أقول: قائله هو رجل من طيئ، ويقال: قائله كلحبة اليربوعي، واسمه هبيرة بن عبد مناف ابن عرين بن ثعلبة بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم اليربوعي أحد فرسان بني تميم شاعر محسن كذا قال الأخفش، وقال الرشاطي (٥): له فيه وهمان:

أحدهما: أنه جعل الكلحبة لَقَبًا لهُ وهو اسم أمه.

والثاني: أنه قال اسمه هبيرة، وإنما هو جرير بن هبيرة، وقال بعضهم: اسمه عبد الله بن هبيرة، قلت: الصحيح أن اسمه هبيرة، والكلحبة بفتح الكاف وسكون اللام وفتح الحاء المهملة والباء الموحدة.

### والبيت المذكور من الخفيف.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

 <sup>(</sup>٢) تشترك كاد وأوشك في معنى المقاربة، ويأتي خبر كاد بدون (أن) كثيرًا، أما أوشك فالكثير الاقتران بأن، ولكن
 لاشتراكهما في معنى المقاربة استعمل الشاعر خبر أوشك بدون أن وهذا قليل.

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٦٠ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٣١٢/١ )، وشرح ابن عقيل ( ٣٣٥/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الخفيف، وهو مطلع قصيدة للتصريع فيه، واختلف في قائله على ما ذكر الشارح في الشرح، وانظر الشاهد في الدرر ( ١٤١/٢ )، والتصريح ( ٢٠٧/١ )، وتخليص الشواهد ( ٣٣٠ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٨١٤ )، والهمع ( ١٣٠/١ ).

<sup>(</sup>٥) هو عبد اللَّه بن علي بن عبد اللَّه اللخمي الأندلسي عالم بالأنساب والحديث ألَّف: الإعلام بما في كتاب المؤتلف والمختلف للدارقطني من الأوهام في الحديث وغيره ( ت ٤٢هـ ). ينظر الأعلام ( ١٠٥/٤ ).

قوله: « كرب » – بفتح الراء من أفعال المقاربة ومعناه كاد، قوله: « من جواه » الجوى – بالجيم المفتوحة: شدة الوجد، و « الوشاة »: جمع واش؛ من وشى به يشي وشاية إذا نمّ عليه وسعى به فهو واش، وأصله: استخراج الحديث باللطف والسؤال، وعند ابن الناظم:

...... خِينَ قَالَ العَذُولُ هِندٌ غَضُوبُ

من العذل وهو الملامة <sup>(۱)</sup>، وهند: اسم امرأة، وغضوب: بفتح الغين وضم الضاد المعجمتين يعني: عبوس، وفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث كصبور.

والمعنى: كاد القلب يذوب من شدة شوقه وحزنه حين [ قال ] <sup>(٢)</sup> اللائم: محبوبتك هند غضوب عليك.

### الإعراب:

قوله: « كرب القلب » كرب: فعل بمعنى كاد، والقلب: اسمه، وقوله: « يذوب »: خبره، وقد علم أن حكم خبر كرب كحكم خبر كاد في أن الأكثر تجريده من « أن » ولم يذكر سيبويه فيه غير التجريد.

قوله: « من جواه » من للتعليل، ويتعلق بقوله كرب أو يذوب، قوله: « حين »: نصب على الظرف مضاف إلى الجملة، و « الوشاة »: فاعل قال، ومقول القول هو قوله: « هند غضوب »، وهند: مبتدأ، وغضوب: خبره، وهند يجوز صرفه ومنعه كما علم [ مما تقرر ] (٣) في موضعه (٤). الاستشهاد فيه:

في قوله: « يذوب » حيث استعمل من غير أن وهو خبر كرب؛ كما استعمل كذلك في كرب (°).

<sup>(</sup>١) في شرح ابن الناظم ( ٦٠ ): حين قال الوشاة هند غضوب، وعلى ذلك فالرواية فيه كما نعتاد عليه، فلا معنى لقوله: « وعند ابن الناظم حين قال العذول ».

<sup>(</sup>٣،٢) ما بين المعقوفين سقط في: (أ).

<sup>(</sup>٤) قال المرادي: « الثلاثي الساكن الوسط إذا لم يكن أعجميًّا ولا منقولًا من مذكر يجوز فيه المنع والصرف، فمن صرفه نظر إلى خفة السكون ومن لم يصرفه نظر إلى وجود السببين ولم يعتبر الخفة » ينظر: توضيح المقاصد للمرادي ( ١٤٢/٤ ) وابن يعيش ( ٢٠/١ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر التعليق على الشاهد رقم ( ٢٤٨ ).

## الشاهد الثاني والخمسون بعد المائتين (۲٬۱)

## ٢٥٢ كادتِ النفسُ أَن تفيظَ عليه إذْ غَدا حَشُو رَيَطْةٍ وَبُـرُودِ

أقول: هذا البيت أيضًا من الخفيف.

قوله: « أن تفيظ » بالظاء المعجمة، يقال: فاظ الميت بالظاء، وفاضت نفسه بالضاد قاله الزجاجي، وفاظت نفسه بالظاء جائز عند الجميع إلا الأصمعي فإنه لا يجمع بين الظاء والنفس؛ بل يقول: فاظ الرجل بالظاء، وفاضت نفسه بالضاد.

وقال ابن بري: الذي يجوِّز فاظت نفسه بالظاء يحتج بقول الشاعر:

كادت النفس أن تفيظ عليه
وقد مر التحقيق في هذه المادة فيما مضى عند قوله (٣):

يسداك يسد خيرها يسرتجسي .....

قوله: « عليه » أي: على فلان الميت؛ لأن الشاعر يرثي بها رجلًا قد مات؛ ألا ترى كيف يقول: « إذ غدا حشو ريطة وبرود » بمعنى: صار حشو الكفن، والكفن يكون من الريطة والبرود.

و « الريطة » بفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الطاء المهملة؛ وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة، ولم تكن قطعتين (<sup>1)</sup> والجمع: ريط ورياط، « والبرود » بضم الباء الموحدة؛ جمع بُرْد من الثياب ويجمع على أبراد أيضًا.

### الإعراب:

قوله: « النفس » مرفوعة؛ لأنه اسم كادت، وقوله: « أن تفيظ »: خبره، و « عليه »: يتعلق بتفيظ، قوله: « إذ »: ظرف بمعنى حين، والعامل فيه تفيظ، و « غدا »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى ما يرجع إليه الضمير الذي في عليه، وقوله: « حشو ربطة »: كلام إضافي مفعول لقوله « غدا ». قوله: « وبرود » عطف على ربطة؛ أي: و حشو برود.

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك لابن هشام ( ٣١٥/١ )، شرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٣٠/١ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الخفيف، وهو في الرثاء، لقائل مجهول ولم يشر العيني لذلك، وانظره في الحزانة ( ٣٤٨/٩ ). وشرح شواهد المغني ( ٩٤٨ )، والمغني ( ٦٦٢ )، واللسان: ( نفس )، ( فيظ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ١٨٣ ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ): لفقتين.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كادت النفس أن تفيظ »؛ حيث جاء « أن تفيظ » مقرونًا بأن وهو خبر كاد وهو قليل، والأكثر أن يكون مجردًا عن أن فافهم (١).

### الشاهد الثالث والخمسون بعد المائتين (٢٠٠٠)

| L   | وقد كَرَبَتْ أَعْنَاقُهَا أَنْ تَقَطّع       | ٢٥٣ سَقَاها ذَوُو الأحلام سَجْلًا على الظَّمأ     |  |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|     | س قصيدة عينية، وأولها هو قوله (¹):           | أقول: قائله هو أبو زيد الأسلمي، وهو .             |  |  |  |  |  |
|     | حَدِيثًا فَلَمْ تَهْمُمْ بِأَنْ تَتَزَعْزَعَ | ١ - مَدَحْتُ عروقًا لِلنَّدى مَصَّتِ الثرى        |  |  |  |  |  |
| ` L | وحَلَّبتِ الأَيَّامَ والدَّهْرَ أَضْرُعَ     | ٢ - نَقَائِذَ بُؤْسٍ ذَاقتِ الفَقْرَ والغِنَى     |  |  |  |  |  |
| ٥   | إلى آخر                                      | ٣- سقاها                                          |  |  |  |  |  |
|     | على الأرضِ أَرْوَاهُمْ جَمِيعًا وأَشْبَا     | ٤ - بِفَصْلِ سِجالٍ لَوْ سَقَوْا مَنْ مَشَى بِهَا |  |  |  |  |  |
|     | مِنَ الرِيِّ لَـا أَوْشَكَتْ أَن تَضَلَّ     | ه - فضمَّتْ بأيديها على فَصْلِ ما بها             |  |  |  |  |  |
| غا  | مُقَاسَاتُها مَنْ قَبْلَنا الفَقْرَ جُرَّءَ  | ٦ - وزهَّدَها أَنْ تَفْعل الْخَيْر فَي الغِنَى    |  |  |  |  |  |

وهي من الطويل.

وقصة هذا ما ذكره المبرد في الكامل (°)، وهو أن أبا زيد قصد المدينة يريد إبراهيم بن هشام ابن إسماعيل بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وهو والي المدينة، فصحبه في الطريق أبو وجزة السلمي المعروف بالسعدي، وكان يريد آل الزبير في المدينة، فقال أبو وجزة: هلمً فلنشترك فيما نصيبه، فقال أبو زيد: كلّا، أنا أمدح الملوك وأنت تمدح السوقة، فلما دخلا

<sup>(</sup>١) يأتي خبر كاد مجردًا من أن المصدرية وهذا كثير؛ كقول اللَّه تعالى: ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة: ٢١]، وقوله تعالى: ﴿ يَكَادُ زَيُّتُهَا يُضِيَّ ﴾ [البور: ٣٥] فإذا جاء بأن فهذا قليل أو ضرورة، وهذا الشاهد عكس الشاهد السابق قال ابن مالك: والتجريد مع كاد وكرب أعرف ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٩/١ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۲۰ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ۳۲۹/۱ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ۳۱٦/۱ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ۳۳۵/۱ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل من قصيدة عينية طويلة قالها أبو زيد الأسلمي في الهجاء، وانظر بيت الشاهد في تخليص الشواهد ( ٣٣٠)، والدر ( ٢٠٧١)، والتصريح ( ٢٠٧/١)، والمقرب ( ٩٩/١)، والهمع ( ١٣٠/١)، وشرح الأشموني ( ٢٦٢/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر الكامل للمبرد ( ٢٤٤، ٢٤٣ ). (٥) السابق.

المدينة صار أبو زيد إلى إبراهيم بن هشام فأنشده (١):

يا ابن هشام يا أخما الكرام

فقال له إبراهيم: وإنما أنا أخوهم وكأني لست منهم، ثم أمر به فضرب بالسياط، وامتدح أبو وجزة آل الزبير، فكتبوا له بستين وسقًا من تمر، وقالوا: هي لك في كل سنة فانصرفا، فقال أبو زيد القصيدة المذكورة يهجوه بها ويصفه بأنه لم يزل في ضر وبؤس حتى أنقذه ذو رحمه هشام، فجعله ملكًا بعد أن كان سوقة، وأنه كلما تذكر ما كان فيه تشدد وبخل، وقال أبو وجزة (٢):

١ - رَاحَتْ رَوَاحًا قَلُوصي وهْيَ حَامدَةً
 ٢ - رَاحَتْ بستِّينَ وَشقًا في حَقِيبَيها ما حَملَتْ حَمْلَها الأَدْنَى ولا البددا
 ٣ - مَا إِنْ رَأَيْتُ قَلُوصًا قَبْلَها حَمَلَتْ ستِّين وَشقًا ولا جابَتْ بهِ بَلَدا
 ٤ - ذَاكَ القِرى لَا قِرَى قَوْمٍ رَأَيْتُهُمُ يَقْرُون ضَيْفَهُمْ اللَّوِيَةَ الجُدُدا

١ - قوله: « مدحت عروقًا للندى مصت الثرى حديثًا » قال المبرد: فإنما عني أن إبراهيم
 وأخاهُ مُحمدًا إنما تطعما بالعيش ودخلا في النعمة وخرجا من حد السوق إلى حد الملوك حديثًا
 وذلك بهشام بن عبد الملك؛ لأنهما كانا خَالَيْهِ فإنما وَلَاهُمَا عن خمول.

قوله: « فلم تهمم بأن تتزعزعا » فإنما هذا مثل يقال: فلان يهتز للندى ويرتاح لفعل الخير والتزعزع: التحرك، والمراد به هنا التحرك لفعل الخير.

٢ - قوله: « نقائذ بؤس »: جمع نقيذة؛ أي: أُنْقِذَتْ مما كانت فيه من البؤس، ويقال: نقيذة للذكر والأنثى بالتاء؛ فالتاء للمبالغة لا للتأنيث، قوله: « أضرعًا » بضم الراء؛ جمع ضرع، يقال: حلب الدهر أشطره، أي: قاسى شدته ورخاءه وجَرَّبَهُمَا.

٣ – قوله: « سقاها » الضمير المنصوب فيه يرجع إلى العروق المذكورة في أول القصيدة، و « فوو الأحلام »: أصحاب العقول، ويروى: « فوو الأرحام »، قوله: « سَجُلًا » بفتح السين المهملة وسكون الجيم؛ وهو الدلو إذا كان فيه ماء قل أو كثر، ولا يقال لها وهي فارغة سجل، ويجمع على سجال، ويقال: السجل كالدلو والغرب (٣)، وزنًا ومعنى وبمعناهن الذنوب، والدلو خاصة يؤنث والغرب مُخْتَصُّ (٤) بالكبير من الدلاء.

<sup>(</sup>١) البيت من بحر السريع.

<sup>(</sup>٣) في (أ ): ويقال: السَّجل والغرب كالدلو.

<sup>(</sup>٢) الأبيات من البسيط وهي في الكامل ( ٢٤٤ ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): والغرب يختص.

قوله: ( على الظمأ » من ظمئ ظمأ إذا عطش، قال الله تعالى: ﴿ لَا يُصِيبُهُمْ ظُماً ﴾ [التربة: ١٢٠] والاسم الظمء بالكسر، قوله: ( أن تقطعا » أصله: أن تتقطعا فحذفت إحدى التائين فيه للتخفيف كما في قوله تعالى: ﴿ نَازًا تَلَظّى ﴾ [الله: ١٤] أصله: تتلظى، وتقطع أعناقها إما لشدة العطش أو للذل الذي هي فيه.

قوله: « قلوصي » القلوص: الشابة من النوق، والحقيبة: الوعاء التي يَجْعَلُ فيها الراكب متاعَهُ وأثَاثَهُ، قوله: « ولا جابَتْ » من الجوب - بالجيم وهو القطع، والقِرى - بكسر القاف: الضيافة من قريت الضيف إذا أحسنت إليه، قوله: « الملوية الجددا » أراد بها السياط.

### الإعراب:

قوله: « سقاها »: جملة من الفعل والمفعول، وقوله: « ذوو الأحلام »: فاعل، قوله: « سجلًا » مفعول ثان لقوله سقاها، قوله: « على الظمأ » يتعلق بقوله: سقاها، قوله: « وقد كربت » الواو فيه للحال، وكربت: من أفعال المقاربة، و « أعناقها »: اسمه، و « أن تقطعا »: خبره.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أن تقطعا »؛ حيث جاء بأن وهو خبر كرب كما ذكرنا ولا يجيء ذلك إلا في الضرورة (١)، وقد زعم سيبويه أن خبر كرب لا يقترن بأن وفيه رد عليه. فافهم (٢). الشاهد الرابع والخمسون بعد المائتين (٤٠٣)

| كائِدُ | أنًا | بالَّذِي | لَرهْنّ | يَقينًا | وإنَّني | الرَّجَامِ | يَوْمَ | أَسًى | أموتُ | <b>705</b> |
|--------|------|----------|---------|---------|---------|------------|--------|-------|-------|------------|
|        |      |          |         |         |         | -          |        |       |       | C          |

أقول: قائله هو كثير بن عبد الرحمن، وقد ترجمناه، وهو من قصيدة داليه من الطويل وقبله هو قوله:

١ - وَكِدْتُ وقد سَالَتْ من العين عَبْرةٌ سَها عانِدٌ منها وأَسْبَلَ عَانِدُ

<sup>(</sup>١) يُنظِّر الشاهد رقم (٢٥٢).

<sup>(ُ</sup>٢) ذَهَبَ سيبويه إِلَى أَن خبر كرب لا يقترن بأن مثل «كاد »؛ حيث يقول: « وأما كاد فإنهم لا يذكرون فيها ( أن ) وكذلك: كرب يفعل ومعناهما واحد، يقولون: كرب يفعل وكاد يفعل... »، الكتاب ( ١٥٩/٣ ). وهذا البيت رد عليه في جواز اقتران خبر كرب بأن ولكن بقلة أو ضرورة.

 <sup>(</sup>٣) أوضح المسالك لابن هشام ( ٣١٨/١ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٢٩/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل من قصيدة لكثير عزة غير طويلة في رثاء عبد العزيز بن مروان، وقد ذكر العيني بعضها، وبيت الشاهد سادسها، ديوان كثير عزة ( ٣٢٠)، إحسان عباس، والديوان ( ٧٧) بتحقيق مجيد طراد، وانظر بيت الشاهد في تخليص الشواهد ( ٣٣٦)، والدر ( ١٣٨/٢)، والتصريح ( ٢٠٨/١)، وشرح الأشموني ( ٢٦٥/١).

وَعُوَّارُهَا في باطِن الجَفْنِ زائِدُ وتَشْرِيَ إِذَا ما حَفْحَتَتْهَا المرَاوِدُ ...... إلى آخسره ٢ - قَذَيتُ بها والعينُ سَهْوٌ دُمُوعُها
 ٣ - فإنَ تُرِكَتْ للكُخلِ لم يَتْرُكُ البُكَا
 ٢ - أو دات أو

٤ - أمسوت أسسى.....

قوله: «سها عاند » يعني: مخالف، يقال: عند بالفتح يعند بالكسر عنودًا إذا خالف ومادته: عين مهملة ونون ودال مهملة، وأما عاند الثاني فمعناه: سائل من عند العرق إذا سال ولم يرقا وهو عرق عاند، قوله: « قذيت »: من القذى وهو الذي سقط من العين، يقال: قذيت عينه تقذي قذّى فهو رجل قذي العين على فَعِل بكسر العين إذا سقطت في عينه قذاة، قوله: «سهو »، قال الجوهري: السهو: السكون واللين، والجمع؛ سهاء؛ مثل: دلو ودلاء، قال الشاعر (١):

تَنَاوَحَتِ الرِّياحُ لفقد عَمْروِ وكانَتْ قَبْلَ مَهْلكَهِ سِهَاءَ (١)

قوله: « وعوارها » بضم العين وتشديد الواو؛ وهو قذى العين، قوله: « وتشري » بالشين المعجمة من شرى الرجل استشرى إذا لح في الأمر، وكذلك يقال: شرى الفرس في سيره واستشرى إذا لج فهو فرس شريّ على فعيل، و « الحثحثة » بالحاء المهملة؛ التحريك، « والمراود »: جمع مرود بكسر الميم، قوله: « أسى »: من أسيت على الشيء أسى؛ أي: حزنت.

وقال ابن الأثير: الأسى مفتوحًا مقصورًا؛ الحزن، أسى يأسى أسى فهو آس، قوله: « يوم الرجام » بكسر الراء وبالجيم؛ اسم موضع، وقد ثبت في النسخ المعتمدة من شرح الكافية: يوم الزحام بالزاي والحاء المهملة، وهو تحريف وتصحيف (٣).

### الإعراب:

قوله: « أموت »: جملة من الفعل والفاعل.

فإن قلت: ما موقع هذه الجملة؟

قلت: هذه الجملة وقعت خبرًا لقوله: « وكدت » في قوله: « وكدت وقد سالت » إلى [ آخره، وقوله وقد سالت إلى ] (٤)، قوله: « أموت »: جمل معترضة بين اسم كاد وخبره فافهم.

قوله: « أسى »: نصب على التعليل، ويجوز أن يكون حالًا على معنى: أموت حال كوني

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر وبلا نسبة في الصحاح للجوهري مادة: ( سهو ).

<sup>(</sup>٢) الصحاح للجوهري مادة: ( سهو ).

<sup>(</sup>٣) انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٤٥٩ )، قال محقق الكتاب د. عبد المنعم هريدي: « الرجام موضع، قال ياقوت: في لغتهم حجارة ضخام ربما جمعت على القبر فسنم بها، ويروى الزحام، وهي رموز (ك وع) رموز نسخ. (٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

آسيًا، قوله: ([يوم] (١) الرجام): كلام إضافي نصب على الظرف، قوله: (وإنني) إن: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، وقوله: (والياء): اسمه، وقوله: (لوهن): خبره واللام فيه للتأكيد، و (يقينًا): نصب على أنه مفعول مطلق، والتقدير: أتيقن يقينًا؛ أي: تيقنًا، ويجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف، والتقدير: إنني لرهن رهنًا يقينًا؛ أي: حقًّا، قوله: (بالذي): يتعلق بقوله لرهن. وقوله: (أنا كائله): جملة اسمية وقعت صلة الموصول، والعائد محذوف تقديره: بالذي أنا كائده.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: ( كائد ) حيث استعمل الشاعر اسم الفاعل من كاد الذي هو من أفعال المقاربة، وهو فعل جامد لا يكون منه غير المضارع؛ نحو قوله تعالى: ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ﴾ [ البقرة: ٢٠] إلا أنه سمع من قول كُثير: هذا كائد (٢).

ويقال: الصواب هو كابد بالباء الموحدة؛ من المكابدة وهو الاجتهاد في العمل، وبهذا جزم ابن السكيت في شرح ديوان كثير، فحينئذ لا يبقى فيه محل للاستشهاد.

فإن قلت: كيف يجيء كائد من المكايدة ولا يجيء من المكابدة إلا مكابد؟

قلت: هذا ليس بجار على فعله، وقال ابن سيده: كابده مكابدة وكبادًا: قاساه، والاسم كابد كالكاهل والغارب؟

فإن قلت: ما الدليل على كون كابد بالباء الموحدة صوابًا على ما جزم به ابن السكيت. قلت: قد قيل: إن الدليل على ذلك هو أنه لم يأت بعد كايد بالياء آخر الحروف ما يكون خبرًا له، وفيه نظر؛ لأن الشاعر قال: وكدت وقد سالت من العين عبرة إلى قوله: أموت أسى، وقد قلنا: إن قوله: « أموت »: خبر لقوله: « وكدت » فكأنه قال: أموت ولا بد لي يقينًا من هذا الأمر الذي أنا كائد به الآن.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) جميع أفعال المقاربة لا تتصرف، أي أنها تلزم المضي إلا كاد وأوشك فإن لهما مضارعًا وهو ( يكاد ويوشك )، واسم فاعل وهو كائد وموشك، واستعمال اسم الفاعل شاذ، قال ابن مالك: ولازمت أفعال هذا الباب لفظ المضي إلا كاد وأوشك فإنهما اختصا باستعمال مضارعيهما وشذ استعمال اسم الفاعل من كاد وأوشك ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٠٠/١)، وتوضيح المقاصد ( ٣٣٠/١).

## الشاهد الخامس والخمسون بعد المائتين (٢٠١)

# فَاذَا دُعيتَ إِنَّ أَبَاكَ كَارِبُ يَوْمِه فَإِذَا دُعيتَ إِلَى المَكَارِمِ فَاعْجَلِ الْمُعَالِمِ الْمُكَارِمِ

أقول: قائله هو عبد قيس بن خفاف من بني عمرو بن حنظلة من البراجم، وهو من قصيدة لامية، وأولها هذا البيت وبعده:

طَبِنِ بريبِ الدُّهْرِ غَيْرِ مُغَفَّل وإذا حلفت تماريا فتحلّل حَقٌّ ولا تَكُ لُغنَةً للنُّزُّلِ بَمبيتِ لَيْلَتهِ وإنْ لَمْ يُسْألِ كَيْلًا يَرَوْكَ من اللَّئام العُزّلِ والحذَرْ حِبالَ الخائنِ المتبذَّلِ وإذًا نَبَا بِكَ مَنْزِلٌ فَتحوَّلِ أَفَراحِلٌ عَنْهَا كمن لَمْ يَرْحَل؟ وإذًا هَمَمْتَ بأَمْرِ خَيْرِ فَافْعَلِ فاقْرصْ كَذَاك ولا تَقُلْ لَمْ أَفْعَل تَرَجُو الفواضِل عند غيرِ الْفُضِلِ حَتَّى يَرَوْك طِلاءَ أَجْرَبَ مُهْمَلَ وإذا تُصْبِكَ خَصَاصةٌ فتجمَّل وإذا عَزَمْتَ علَى الْهَوى فَتَوكّلِ غُبْرًا أَكُفُّهُمْ بِقَاعٍ مُمْحِلِ وإذا هُمُو نَزَلُوا بِضنْكِ فَانْزِلِ ٢ - أُوصِيكَ إيصَاءَ امريُ لَكَ ناصح اللُّهَ فاتَّقِهِ وأوْفِ بنذرِهِ ٤ - والضيفَ أَكْرِمْهُ فإنَّ مَبِيتَهُ واعلم بأنَّ الضيفَ مُخبِرُ أَهْلِه ٦ - وَدَع القوارصَ للصديقِ وغَيْرهُ ٧ - وَصِل المُوَاصِل ما صَفَا لَكَ وُدُّهُ ٨ - واثْرُكْ مَحلَّ السُّوءِ لا تحلُلْ بِهِ ٩ - ذَارُ السَّهُ وَانِ لِمَنْ رَآهَا ذَارَهُ ١٠ - وإذَا هَمَمْتَ بأَمْرِ شَرَّ فَاتَّئِدْ ١١ - وإذَا أَتَتْكَ من العدُّو قُوارصٌ ١٢ - وإذا افتقزتَ فلا تكُنْ مُتَخشِّعًا ١٣ - وإذا لَقَيْتَ القومَ فَاضْرِبْ فيهمُ ١٤ - واستغْنِ ما أغْنَاكَ زَبُّك بالغِنَى ١٥ - واسْتَأْنِ حِلْمَك في أُمُوركَ كُلُّها ١٦ - وإذًا لَقيْتَ الباهِشِينَ إلى النَّديَ ١٧ - فَأَعِنْهُمْ وايسِرْ بِمَا يَسَّرُوا بِهِ [ وهي من الكامل <sub>]</sub> <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك لابن هشام ( ٣١٩/١ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الكامل مطلع قصيدة طويلة، لعبد قيس بن خفاف، وهو شاعر جاهلي، وقد ذكرها العيني، وانظرها في المفضليات للضبي ( ١٥٥٥/٣ ) بشرح التبريزي، تحقيق فخر الدين قباوة، وانظر بيت الشاهد في شرح التصريح ( ٢٠٨/١ ) وشرح شواهد المغني ( ٢٧١ )، واللسان ( كرب )، وشرح الأشموني ( ٢٦٥/١ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

١ - قوله: ( أبني إن أباك ) ويروى: أُحبيثُل، قوله: ( إلى المكارم ): ويروى إلى العظائم، قوله:
 ( طبن ) بفتح الطاء المهملة وكسر الباء الموحدة وفي آخره نون؛ وهو الحاذق، يقال: رجل طبن تبن
 إذا كان عاقلًا بصيرًا؛ من الطبانة والتبانة، ويروى: طب بريب الدهر وهو أيضًا بمعناه.

٤ - قوله: « ولا تك لُعنة » بضم اللام [ وفتح العين ] (١)، يقال: رجل لُعْنَة: إذا كان يُلْعَنُ،
 ولُعنة - بضم اللام وفتح العين -: إذا كان يَلْعَن ومثله: ضُحْكَة وضُحَكة، و « النُزّل » بضم النون وتشديد الزاي؛ جمع نازل وهو الضيف.

٦ - قوله: (ودع القوارض) أي: اتركها، والقوارض - بالقاف المثالب، قوله: (وإذا نبا يك)
 أي: ترفع؛ من النبوة وهو الارتفاع.

٩ - قوله: « فاتئد » أي: تأن ولا تستعجل.

۱۳ - قوله: « مُهْمل » أي: متروك.

١٤ - قوله: « خصاصة » أي: حاجة وشدة، قوله: « فتجمل » بالجيم.

١٥ - قوله: « واستأن »: من الأناة، قوله: « وإذا عزمت على الهوى » أي: إذا هممت.

١٦ - قوله: « الباهشين » قال الضبي: « الباهش »: « الفزع، و « القاع »: الموضع الصلب الحر الطين (٢)، الواسع يمسك الماء، و « ممحل »: من المحل وهو الجدب.

۱۷ - قوله: « وايسر بما يسروا به » أي: أسرع إلى حَاجَتهم (۳)، و « الضنك »: الضيق، أي: واسهم في ضيقهم.

### الإعراب:

قوله: « أبني » الهمزة فيه حرف النداء؛ يعني: يا بني، قوله: « إن أباك » إن: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، و « أباك »: كلام إضافي اسمه، و « كارب يومه »: خبره، قوله: « فإذا »: للشرط، قوله: « دُعِيت »: على صيغة المجهول، جملة وقعت فعل الشرط، وقوله: « فاعجل »: جواب الشرط، وقوله: « إلى المكارم »: يتعلق بقوله: « دعيت ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: «كارب يومه » حيث استعمل فيه من كرب صيغة اسم الفاعل، وقد أوله بعضهم منهم الجوهري أنه اسم فاعل من كرب التامة في نحو قولهم: كرب الشتاء؛ أي: قرب، وليس هي من

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢) المفضليات (٣/٥٥٥٠).

<sup>(</sup>٣) في (أ): إجابتهم.

كرب من أفعال المقاربة التي تستدعي الاسم والخبر (١).

### الشاهد السادس والخمسون بعد المائتين (٣،٢)

### نَا العَوادِي مُوشِكٌ أَنْ لا تراها وتَعْدو دُونَ غَاضِرةَ العَوادِي العَوادِي

أقول: قائله هو كثير بن عبد الرحمن يتشبب بغاضرة وهو اسم جارية أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان أخت عمر بن عبد العزيز – رضي اللَّه تعالى عنه –.

وهو من قصيدة دالية من الوافر.

وكان السبب في ذلك أن أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان استأذنت الوليد بن عبد الملك في الحج، وهو يومئذ خليفة وهي زوجته فأذن لها فقدمت مكة ومعها من الجواري ما لم ير مثله حسنًا، وكتب الوليد يتوعد الشعراء جميعًا أن يذكرها أو من معها أحد منهم، فبعثت أم البنين إلى كثير، وإلى وضاح اليمن أن انسبابي، فأما وضاح اليمن فإنه صرح بها فقتله الوليد، وأما كثير فإنه أعرض عنها، وشبب بجاريتها غاضرة – بالغين والضاد المعجمتين، فقال (٤):

بِغَيْرِ مَشُورةِ عَرَضًا فَوَاديِ جُنُوءَ العَادِياتِ عَلَى وِسَادِي خَنُوءَ العَادِياتِ عَلَى وِسَادِي نَوافِـدُهُ تَـلَـدُعُ بِـالَـزُنَـادِ بِبَذْلٍ قَبْلَ شِيمَتَها الجمادي بِبَذْلٍ قَبْلَ شِيمَتَها الجمادي ......

بِرَد جِمَالِ غَاضِرَةَ النَّادي دُمُوعُ العينِ لَجُّ بِهَا التَّمادِي

١ - شَجَا أَظْعَانُ غَاضِرَةَ الْعَوَادِي ﴿

٢ - أَغَاضِرَ لَوْ شَهِدَتِ غَداةً بِنْتُمْ
 ٣ - أَوَيْتِ لِعَاشِق لَمْ تَشْكُمِيهِ

٤- وقال النَاصِحُونَ تَحَل منها

٦ - فَأَسْرَرْتُ النّدامَةَ يوم نَادَى

٧- تَمَادَى البُغدُ دونَهُمُ فأَمْسَتْ

<sup>(</sup>١) لم يرد استعمال اسم الفاعل من أخوات كاد إلا كاد وأوشك، وفي هذا البيت استعمل اسم الفاعل من كرب وهذا قليل جدًا وأوله الجوهري.

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك لابن هشام ( ٣٢١/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر، وهو لكثير عزة، من قصيدة يرثي بها صديقه خندقًا الأسدي، وانظرها في الديوان ( ٢٩٠ ) بشرح إحسان عباس، ومنها هذا البيت المشهور وهو آخرها وهو قوله:

لقد أسمعت لو ناديت حيئا ولكن لا حياة لمن تنادي وينظر بيت الشاهد في الديوان بشرح مجيد طراد (٩٠)، والدرر (١٣٨/٢)، والتصريح (٢٠٨/١)، وشرح عمدة الحافظ ( ٨٢٣)، وتخليص الشواهد ( ٣٣٦)، والهمع ( ١٢٩/١).

<sup>(</sup>٤) الديوان ( ٨٩ ) وما بعدها.

٧٠٦ \_\_\_\_\_ شواهد أفعال المقاربة

۱ - قوله: « شجا »: من الشجو وهو الهم والحزن، و « العوادي » بالعين المهملة: عوائق الدهر.

٢ - قوله: « أغاضر » منادى مرخم يعني: يا غاضرة، قوله: « بنتم »: من البين؛ وهو المفارقة، قوله: « جنوء » من جنأ على كذا - بالجيم والنون والهمز يجنأ بالفتح فيهما جنوأً إذا أكب، ومنه الحديث (١): « فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة ».

٣ - قوله: ( أويت ): جواب لو شهدت؛ أي: رثيت ورفقت، قوله: ( لم تشكميه ) أي: لم تجازيه؛ من الشكم - بضم الشين المعجمة وهو الجزاء، فإذا كان العطاء ابتداء فهو الشكد بالدال تقول منه: شكمته؛ أي: جزيته، والشكم - بفتح الشين مصدر وكذلك الشكد بالفتح، قوله: ( نوافذه ): ما نفذ إلى قلبه، قوله: ( تحل منها ) بالحاء المهملة؛ أي: أصب منها، يقال: ما حليت منه بشيء، ومنه حلوان الزاقي، وفي شرح الكافية تخل - بالخاء المعجمة، وعنها بدل منها ولا معنى لها هاهنا (٢).

٥ – قوله: « موشك »: اسم فاعل من أوشك، وأصله من الوشك وهو السرعة، يقال: عجبت من وشك ذلك الأمر؛ أي: شرْعَتَه، ويقال: وشكان ذَا خُرُوجًا؛ أي: عجلان، ووشك البين؛ أي: شرْعَة الفراق، قوله: « وتعدو دون غاضرة العوادي » أي: تصرف عنها الصوارف، وقد ذكرنا أن العوادي عوائق الدهر وموانعه.

### الإعراب:

قوله: « فإنك » الكاف اسم إن و « موشك »: خبره، و « أن لا تراها »: خبر موشك، قوله: « وتعدو »: فعل مضارع، و « العوادي »: فاعله، و « دون »: نصب على الظرف أضيف إلى غاضرة، والجملة في محل النصب على الحال.

#### الاستشهاد فيه:

قوله: « فإنك موشك » حيث استعمل اسم الفاعل من أوشك وهو نادر قليل <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ( فتح الباري ) كتاب الحدود، باب الرجم في البلاط ( ١٥٣/١٢ )، عن ابن عمر بلفظه: « فرأيت اليهودي يجنأ مليها »، وأخرجه أيضًا في كتاب الخدور، باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام ( ٢٠٣/١٢ )، عن ابن عمر بلفظ: « فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة ».

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٤٦٠ )، ( الأصل والهامش ) تحقيق: عبد المنعم هريدي، والأمر كما هنا.

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ٢٥٤ ).

### الشاهد السابع والخمسون بعد المائتين (۲٬۱)

٢٥٧ أَبَيْتُمْ قُبُولَ السَّلْمِ مِنَّا فَكِدْتُمُو لَدَى الحربِ أَنْ تُغْنُوا السَّيوفَ عن السَّلِّ

أقول: لم أر أحدًا عزاه إلى قائله.

وهو من الطويل.

قوله: « أبيتم »: من الإباء وهو شدة الامتناع، « والسلم » بكسر السين وفتحها وسكون اللام وهو الصلح، قال الله تعالى: ﴿ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحٌ لَمَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [ الأنفال: ٦١ ] وهو يذكر ويؤنث، قوله: « أن تغنوا » من قولهم: ما يغني عنك هذا؛ أي: ما يجزي عنك وما ينفعك.

وحاصل المعنى: إنا عرضنا عليكم الصلح فلم تقبلوه فلما التقينا جبنتم وعجزتم عن مقاومتنا حتى كدتم تغنوننا عن سل السيوف لعدم احتفالنا بكم.

### الإعراب:

قوله: «أبيتم »: جملة من الفعل والفاعل، و « قبول السلم »: كلام إضافي مفعولها، قوله: « فكدتمو » بكسر الكاف، من كاد يكاد، قال الجوهري: كاد يفعل كذا يكاد كودًا ومكادةً؛ أي: قارب (٢)، وحكى سيبويه: كدت أفعل – بضم الكاف، وحكى أبو الخطاب: كيد زيد يفعل (٤)؛ كذا، يريد كاد، فنقلوا الكسرة إلى الكاف في الفعل كما نقلوا في فعلت، وتاء المخاطبة اسم كاد، وخبره قوله: « أن تغنوا »، وقوله: « السيوف »: مفعول تغنوا و « عن السل »: يتعلق به، وقوله: « لدى الحرب »: كلام إضافي معترض منصوب على الظرفية.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أن تغنوا »؛ حيث جاء مقرونًا بأن وهو خبر كاد، والغالب أن يكون خبره فعلًا مضارعًا مجردًا من أن كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة: ٧١]، و ﴿ لَا يَكَادُونَ يَفَقَهُونَ ﴾ [الكهف: ٩٣]، و ﴿ كَادَ يَنِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ﴾ [النوبة: ١١٧]، و ﴿ لَقَدْ كِدتَ تَرْكَنُ

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٦٠).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل غير منسوب لأحد، وهو في تخليص الشواهد ( ٣٣٠ )، وشرح الأشموني ( ٢٦١/١ ).

<sup>(</sup>٣) الصحاح للجوهري مادة: (كود ).

<sup>(</sup>٤) انظر الكتّاب ( ١١/٣ )، يقول: كدت أفعل ذاك، وكدتَ تفرغ فكدت فعلت وفعلت، وينظر الصحاح للجوهري مادة: (كيد)، وابن يعيش ( ١٢٤/٧ ).

إِلَيْهِمْ ﴾ [الإسراء: ٧٤]، و ﴿ أَكَادُ أَخْفِيهَا ﴾ [طه: ١٥]، و ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ ﴾ [الحج: ٢٧]، و ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرَقِهِـ يَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ ﴾ [النور: ٤٣].

وقد تقترن بأن في النظم والنثر: أما في النظم فكما في هذا البيت، وذلك حملًا على عسى، وأما في النثر فكقول عمر – رضي الله تعالى عنه – (1): « ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب »، وقول جبير بن مطعم (7) – رضي الله تعالى عنه -: كاد قلبي أن يطير (7). الشاهد الثامن والخمسون بعد المائتين (3).

## مر نسرت أو كربت أن تبورا لما رأيت بَيْهَ سا مشبورا

أقول: قائله هو العجاج بن رؤبة التميمي السعدي.

وهو من الرجز المسدس.

قوله: « برت » بضم الباء الموحدة؛ من بار يبور إذا هلك، والبوار: الهلاك، قوله: « أو كربت أن تبورا » أي: قاربت البوار أي الهلاك، قوله: « بيهسًا » بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الهاء وفي آخره سين مهملة؛ وهو اسم رجل، وبيهس في الأصل: اسم من أسماء الأسد سمي به الرجل، وفي نسخ ابن الناظم كلها ضبط بهنس – بالنون بعد الهاء عوض الياء وهو تحريف.

قوله: « مثبورًا » أي: مهلكًا؛ من الثبور – بالثاء المثلثة ثم الباء الموحدة وهو الهلاك والحسران. الإعراب:

قوله: «قد»: للتحقيق، و «برت»: جملة من الفعل والفاعل، قوله: «أو كربت»: عطف عليه والتاء اسم كرب، وخبره قوله: «لما »: بمعنى حين،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه ( فتح الباري )، كتاب المغازي، باب غزوة الحندق وهي الأحزاب ( ٥١٥/٧ ) عن عمر بن الخطاب بلفظه.

ر . (٢) هو جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي صحابي كان من علماء قريش وسادتهم توفي بالمدينة ( ٩٥هـ ). ينظر الأعلام ( ١١٢/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ٢٥٢، ٢٥٣ ). (٤) ابن الناظم ( ٦٠ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الرجز وهو للعجاج بن رؤبة التميمي، وهو بيت مفرد في ملحق الديوان ( ٢٨٦/٢ )، تحقيق عبد الحفيظ السطلي ( دمشق )، قال محقق الديوان موثقًا البيت: إنه في المقاصد النحوية للعيني ( ٢١٠/٢ )، وانظر بيت الشاهد في تخليص الشواهد ( ٣٦٠)، وشرح الأشموني ( ٢٦٢/١ ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

و « رأيت »: جملة من الفعل والفاعل، و « بيهسًا »: مفعوله الأول، و « مثبورًا »: مفعوله الثاني. الاستشهاد فيه:

في قوله: « أو كربت أن تبورا » حيث جاء خبر كرب مضارعًا مقرونًا بأن (۱). الشاهد التاسع والخمسون بعد المائتين (۳٬۲)

٢٥٩ فَمُوشِكَةٌ أَرْضُنَا أَنْ تَعُودَ خِلَافَ الْأَنِيسِ وُحُوشًا يَبَابًا

أقول: قائله هو أبو سهم الهذلي، وبعده:

ولا تُبصِرُ العَينُ فِيهَا كِلابَا وبينَ المناقِبِ إلَّا اللِّفَابَا

٣ - ولم يك من بين عرض الوتير
 وهي من المتقارب.

٢ - وتُوحِشُ في الأرْضِ بَعدَ الكَلام

قوله: « فموشكة »: اسم فاعل من أوشك، والمعنى: توشك أرضنا، قوله: « خلاف الأنيس » أي: بعده، أي: بعد الأنيس، ومنه: ﴿ فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ اللّهِ ﴾ [التوبة: ٨١] أي: بعده، ﴿ وَإِذَا لّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلّا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢٧] أي: بعدك، و « الأنيس » بمعنى المؤانس، وكل ما يؤنس به فهو أنيس، ويقال: ما بالدار أنيس؛ أي: أحد ويروى: الخليط: مكان الأنيس.

قوله: « وحوشًا »: جمع وحش – بتسكين الحاء وهو القفر، يقال: بلد وحش كما يقال: بلد قفر فهما متوازيان مترادفان، ويوجد في بعض النسخ وحوشًا بفتح الواو وهي صفة على فعول كصبور، ولم يؤنث؛ لأن هذا النوع من الصفات يستوي فيه المذكر والمؤنث (<sup>1)</sup>.

قوله: « يبابًا » بفتح الياء آخر الحروف وتخفيف الباء الموحدة بعدها ألف ساكنة وبعدها باء موحدة أخرى، يقال: أرض يباب؛ أي: خراب.

قال الجوهري: يقال: خراب يَهاب وليس بإتباع، يعني: يقال على سبيل التوكيد مثل (°): ﴿ فِجَاجًا سُبُكُ ﴾ [الأنبياء: ٣١]، قوله: « عرض الوتير » بفتح الواو وكسر التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم (٢٥٢، ٢٥٣ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٦٠ )، شرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٣٨/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر المتقارب، وقد نسبه العيني لأبي سهم الهذلي، وهو في تخليص الشواهد (٣٣٦)، والدر (١٣٧/٢)، وقد نسب لأسامة بن الحارث في شرح أشعار الهذليين (٣/ ١٣٥٠)، ط. دار العروبة وبعناية محمود شاكر، وانظره بلانسبة في الهمع ( ١/٩١١ )، وشرح الأشموني ( ٢٦٤/١ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر ابن يعيش ( ١٠٠/٥ )، وتوضيح المقاصد ( ٥/٥ ).

<sup>(</sup>٥) هي الآية القرآنية: ( ٣١ ) من سورة الأنبياء وبقيتها: ﴿ وَجَمَلُنَا فِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَمَــُأَهُمُ يَهْتَدُونَ ﴾.

الحروف وفي آخره راء، وهو اسم موضع، وكذلك المناقب موضع.

### الإعراب:

قوله: « فموشكة » الفاء للعطف على ما قبله، وموشكة بمعنى توشك، و « أرضنا »: اسمه، و « أن تعود »: خبره، قوله: « خلاف الأنيس »: كلام إضافي منصوب على الظرف؛ لأنا [ قد ] (١) ذكرنا أن خلاف بمعنى بعد، قوله: « وحوشًا » نصب على الحال بمعنى: متوحشة، و « يبابًا » تأكيد، أو يكون أصله: ويبابًا فحذف حرف العطف للضرورة، وقد قيل: إن وحوشًا بدل من خلاف الأنيس وله وجه إذا كان الحلاف على حقيقته فافهم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فموشكة » حيث استعمل الشاعر من يوشك اسم الفاعل وهو نادر وأكثر استعماله أن يكون مضارعًا (٢).

### الشاهد الستون بعد المائتين (٢٠٤)

<u>۲۱۰</u> عسى فرج يأتي به الله إنه له كل يوم في خليقته أمر

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من الطويل.

والمعنى ظاهر. و « الفرج »: انكشاف الهم، و « الخليقة »: الخلائق، يقال: هم خليقة اللَّه وهم خلق اللَّه وهم خلق اللَّه أيضًا، وهو في الأصل مصدر.

### الإعراب:

قوله: «عسى »: فعل من أفعال المقاربة، وقوله: « فرج »: اسمه، وقوله: « يأتي به الله »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول خبره، قوله: « إنه » الضمير فيه ضمير الشأن وهو اسم إن، وخبره الجملة التي بعده وهي قوله: [ له ] (°) « أمر » فإنه مبتدأ، وقوله: « له » مقدمًا خبره، قوله: « كل

<sup>(</sup>٣) شرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٢٩/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وهو من الحكم؛ حيث يدعو إلى الإيمان المطلق باللَّه، وأن الأمور كلها بيد اللَّه، ومع جودة معناه فهو مجهول القائل، وقد نسب الشاهد إلى محمد بن إسماعيل في حاشية شرح شذور الذهب (٣٥١)، وانظره غير منسوب في الدرر ( ١٥٧/٢)، والهمع ( ١٣١/١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

شواهد أفعال المقاربة \_\_\_\_\_\_\_ مواهد أفعال المقاربة \_\_\_\_\_

يوم »: كلام إضافي نصب على الظرف، قوله: « خليقته »: يتعلق بمحذوف؛ أي: له أمر حاصل [ كل يوم ] في خليقته، وكلمة « في » تصلح أن تكون بمعنى بين؛ أي: بين خلائقه؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَٱدْخُلِ فِي عِبَدِى ﴾ [ الفجر: ٢٩ ] أي: بين عبادي.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يأتي به الله » حيث جاء مجردًا عن أن والحال أنه خبر عسى (١). الشاهد الحادي والستون بعد المائتين (٢٠٢)

قَدْ كَادَ مِنْ طُولِ البِلَى أَنْ يَمْصَحَا قَدْ كَادَ مِنْ طُولِ البِلَى أَنْ يَمْصَحَا

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج الراجز ابن الراجز، وقبله:

رسم عفا من بعد ما قد انمحى

ورواه ابن يعيش في شرح المفصل (١):

ربع عفاه الدهر طولاً فاغحى قد كاد من طول البلى أن يحصحا قوله: « ألبلى » بكسر الباء الموحدة من بلى يبلى إذا أخلق، قوله: « أن يحصحا » أي: أن ينمحي، يقال: مصحت الدار: درست وذهبت، ومصح الظل إذا قصر؛ فالراجز يصف ديار المحبوبة بأنها مصحت من طول البلى.

### الإعراب:

قوله: « رسم »: مبتدأ تخصص بالصفة وهي قوله: « عفا »، قوله: « قد كاد »: خبره، وكلمة « من » في قوله: « من بعد » زائدة على مذهب الأخفش (٥)، و « بعد »: ظرف و « ما » مصدرية، مجرور بإضافة بعد إليه.

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٢٤٧، ٢٤٩ ). (٢) توضيح المقاصد للمرادي ( ٣٢٧/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرجز المشطور، وهو في ملحقات ديوان رؤبة ( ١٧٣ )، وليس معه إلا البيت الذي ذكره العيني في الشرح، والشاهد في الكتاب ( ١٦٠/٣ )، واللسان مادة: ( مصح )، وأسرار العربية ( ٥ )، والمقتضب ( ٧٥/٣ )، والهمع ( ١٣١/٧ )، والدرر ( ١٤٢/٢ )، وابن يعيش ( ١٢١/٧ ).

<sup>(</sup>٤) ابن يعيش ( ١٢١/٧ ).

ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٣٨/٣ )، والمغني ( ٣٢٤ )، وابن يعيش ( ١٤/٨ ).

قوله: «قد كاد» قد للتحقيق، واسم كاد مستتر فيه يرجع إلى الرسم، وفي الحقيقة يرجع إلى الربع، و « أن يمصحا »: خبره، وألفه للإطلاق، و « من طول البلى » يتعلق بكاد تعلق العلة بالمعلول.

#### الاستشهاد فيه:

في استعمال كاد مثل استعمال عسى في كون خبره فعلًا مضارعًا مقرونًا بأن فافهم (١).

<sup>(</sup>۱) ينظر الشاهد رقم (۲۵۲)، وقال ابن يعيش: « وقد تشبه كاد عسى فيشفع خبرها بأن فيقال: كاد زيد أن يقوم، وقد جاء في الحديث: « كاد الفقر أن يكون كفرًا » ثم أنشد البيت »، ابن يعيش ( ۱۲۱/۷ ).



## الشاهد الثاني والستون بعد المائتين (۲٬۱)

<u>٢٦٢</u> منا الأناة وبعض القوم يحسبنا إنا بطاء وفي إبطائنا سرع

أقول: قائله هو وضاح بن إسماعيل بن عبد كلال (7) بن حمل شاعر فصيح جميل ظريف، كان من أبناء الفرس الذين بصنعاء، وأمه من حمير، وكان في زمن عبد الملك بن مروان، وقتله الوليد بن عبد الملك بسبب تشببه بأم البنين ابنة عبد العزيز بن مروان، وهي امرأة الوليد بن عبد الملك، والبيت المذكور من قصيدة عينية، وأولها [ هو ] (1) قوله (2):

فدَمْعُ عَيْنَيْكَ واهِ واكِفَّ هَمِعُ بطْنَ الحَيِلَّةِ مِنْ صَنْعَاءَ أو صَلَعُ إلا الظَّلِيمَ وإلا الظبي والسبع طَيرُ السَّماءِ تَحُومُ الحِينَ أوْ تَقَعُ أيدي السُّقَاةِ ولا صَادِ ولا كَرِعُ مِنْ عَرْمَضِ فَأْبَاءُ فهي منتقِعُ

٢ - كيف اللَّقَاءُ وَقَدْ أَضْحَتْ ومَسْكَتُهَا
 ٣ - كَمْ دُونَهَا مِنْ فَيافِ لا أَنِيسَ بهَا
 ٤ - ومَنْهَلِ صَخِبُ الأَصْدَاءِ واردُهُ

بَانَ الخَلِيطُ عَنْ عُلِقْتُ فانْصَدَعُوا

٥- لا مَاؤُهُ مَاءُ أَحْسَاءِ تُقَرِّطُهُ
 ٦- إلا تُرَشِّحُ عِلْبًا دُونَهُ رَهَبٌ

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٦٢).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، وهو من قصيدة طويلة منسوبة في مراجعها لوضاح اليمن الشاعر الأموي، وهي في الغزل والوصف، وقد ذكرها العيني، وانظر بيت الشاهد في تخليص الشواهد ( ٣٤٤ )، والبيت بلا نسبة في الجنى الداني ( ٤٠٧ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٢٢٦ )، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ٣٤٧ ).

<sup>(</sup>٣) البيت لوضاح، وقد سمي وضائحا لجماله وبهائه، أما اسمه فهو: عبد الرحمن بن إسماعيل من شعراء الدولة الأموية، وقد ذكر العيني شيقًا من أخباره وقصة قتله.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الأبيات الأربعة الأخيرة في شرح الحماسة للتبريزي ( ٩٧/٢ ).

عَنِّي إليك فَهَلْ تَدْرِينَ مَنْ أَدَعُ وَفِي الْأَنَامِلِ مِنْ حَنَّائِهِ لَمَعُ يُطمِعُكِ في طمع من شيمتي طمعُ عَمْدًا وأُخدَعُ أُخيَانًا فأَنْخَدِعُ حَتّى يَكُونَ لهُ مُلْحٍ ومُستَمِعُ حَتّى يَكُونَ لهُ مُلْحٍ ومُستَمِعُ حَتّى تَكُونَ لذاكَ القولِ مُطّلعُ حَتّى تَكُونَ لذاكَ القولِ مُطّلعُ عَتّى يَبِيتَ وَبَاقِي نَعلهِ قِطعُ عَتَّى يَبِيتَ وَبَاقِي نَعلهِ قِطعُ وَنَحْنُ نَحْملُ ما لا تَحْملُ الْقَلَعُ ونَحْنُ نَحْملُ ما لا تَحْملُ الْقَلَعُ وَنَحْنُ نَحْملُ ما لا تَحْملُ الْقَلَعُ السَي آخروه

وهي من البسيط والقافية متراكب.

ولم يذكر أبو تمام في حماسته إلا أربعة أبيات من هذه القصيدة من عند قوله: « لا قوتي قوة الراعي إلى آخرها، وقد نقلت أنا تمام القصيدة من ديوان وضاح لحسنها ولطافة معانيها.

١ - قوله: « بان »: من البين وهو الفراق « والخليط »: عشير الرجل ومؤانسه، قوله: « واهِ » أي: ساقط، و « واكف »: من وكف البيت إذا قطر، و « وهمع » بفتح الهاء وكسر الميم، من الهموع - بالضم وهو السيلان، والهموع بالفتح: السائل.

٢ - و « بطن المحلة »: موضع، و « صنعاء »: مدينة باليمن، و « ضلع » بفتح الضاد المعجمة واللام؛ اسم موضع.

٣ - و « الفيافي »: جمع فيفاءً؛ وهي الصحراء الملساء، و « الظليم » بفتح الظاء المعجمة
 وكسر اللام؛ ذكر النعامة.

٤ - قوله: « صخب الأصداء » من قولهم: ماء صَخِب - بفتح الصاد المهملة وكسر إلخاء المعجمة: إذا كان له صوت، و « الأصداء »: جمع صدى؛ وهو الذي يجيبك بمثل صوتك في الحبال وغيرها، قوله: « تحوم » أي: تطوف، « والحين » بالفتح: الهلاك.

و « الأحساء » جمع حسى – بكسر الحاء؛ وهو الماء المتواري في الرمل، قوله:
 « تقرظه » [ (۱)...]، قوله: « ولا صاد » وهو العطشان؛ من صدى يصدى صدّى إذا عطش فهو

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل ومعنى التقرظة: دبغه بالقرظ أو صبغه به، والقرظ: شجر يدبغ به. ينظر اللسان مادة: ( قرظ ).

صد وصاد وصديان، و « والكرع » بفتحتين؛ ماء السماء يكرع فيه، والكَرِع - بفتح الكاف وكسر الراء: هو الذي يكرع في الماء، وهو الذي يتناوله بفيه من موضعه من غير أن يشرب بكفه ولا بإناء.

٦ - و « العرمض »: الطحلب وهو الأخضر الذي يخرج من أسفل الماء حتى يعلوه،
 و « الأباء » القصب، وقيل: الأجمة. قوله: « من أدع » أي: من أترك.

٨ - و « الرواجب » بالجيم؛ جمع راجبة، وهي مفاصل الأصابع التي تلي الأنامل ثم البراجم ثم الأشاجع اللاتي تَلِي (١) الكف.

۱۳ – قوله: « ركائبه »: جمع ركوبة، ويروى: قلائصه جمع قلوصة وهي الشابة من الإبل، و « الربع » بضم الراء وفتح الباء الموحدة؛ وهو الفصيل الذي ينتج في الربيع، وهو أول النتاج والجمع: رباع مثل رطب رطاب.

1 ٤ - و « العسيف » بفتح العين المهملة وكسر السين؛ وهو الأجير، و « العقبة » بضم العين المهملة وسكون القاف وفتح الباء الموحدة؛ وهي النوبة، وانتصابها على الظرفية، قوله: « وباقي نعله قطع »: جملة اسمية وقعت حالًا من الضمير الذي في يبيت، وقيل: هذه الجملة في موضع خبر يبيت تقديره: حتى يبيت منقطع باقى نَعْلَه (٢).

١٥ - قوله: « لا يحمل العبد منا » أي: لا يكلف العبد إلا ما دون ما يطيقه إبقاء عليه، ونحن نحمل من مشاق الأمور ما لا تطيقه، « القلع » أي: الهضاب العظام، وهو بفتح القاف واللام.

17 - قوله: « منا الأناق » بفتح الهمزة والنون؛ أي: التأني والتمهل في الأمور، قوله: « بطاء » بكسر الباء الموحدة وتخفيف الطاء؛ جمع بطيء، قوله: « سرع » بفتحتين؛ بمعنى: السرعة، وضبطه الشيخ جمال الدين سِرَع - بكسر السين وفتح الراء ثم قال هو مصدر سَرُعَ بالضم كصغر صِغَرًا أي: فيما زعموا من إبطائنا إسراع (٣).

### الإعراب:

قوله: « منا الأناة » كلمة « من » بمعنى في، أي: فينا الأناة؛ كما في قوله تعالى: ﴿ إِذَا نُودِكَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ اللَّجُمُعَةِ ﴾ [الجمعة: ٩] و « الأناة »: مبتدأ، و « منا »: مقدمًا خبره، ويجوز أن تكون من بمعنى عند، أي: عندنا الأَنَاة؛ كما في قوله تعالى: ﴿ لَن تُغْذِكَ عَنْهُمْ

<sup>(</sup>١) في (أ): التي يلين. (٢) في (أ): النعل.

<sup>(</sup>٣) نصّه في إكمال الإعلام بتثليث الكلام لابن مالك، تحقيق سعد الغامدي (٣٠٣/٢)، يقول: « السرع بالفتح مصدر سرع الكرم، والسرع بالكسر مصدر سرّع إلى الشيء، والشرع بالضم جمع السرعى مؤنث الأسرع ».

أَمْوَلُهُمْ وَلا ۖ أَوْلَدُهُم مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾ [آل عمران: ١٠] أي: عند اللَّه شيقًا.

قوله: « وبعض القوم »: كلام إضافي مبتدأ، وقوله: « يحسبنا »: جملة خبره، والجملة حال، قوله: « إنا بطاء » بكسر إن للإخبار بها، ومعمول إن اسم العين، وهو مفعول أول ليحسب، والمفعول الثاني هو الخبر في الأصل، وهذا كما تَقُول: زيد إنه فاضل – بكسر إن، ولو قلت (١): اعتقادي أنك فاضل، فتحت أن؛ لأن المخبر عنه اسم معنى، والحاصل أن قوله: « إنا بطاء » خبر في المعنى عن ضمير المتكلم، فلو (١) فتحت أن كانت في تأويل المصدر، ولا يخبر بالمصدر عن اسم الذات، فلا يقال: زيد قيام أو قعود، وكذا لا يقال: زيد بطاء ولا نحن بطاء، قوله: « وفي إبطائنا سرع »: جملة اسمية من المبتدأ والخبر وقعت حالًا (٣).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إنا بطاء » حيث كسر إن فيه؛ لأنه مبني على ما قبله كما في قوله: زيد إنه منطلق.

### الشاهد الثالث والستون بعد المائتين (١٠٠٠)

| لَنَسْرِي إلى نارَيْنِ يَعْلُو سَنَاهُمَا | ٢٦٣ أَلَمْ تَرَ إِنِّي وابْنَ أَسْوَدَ لَيْلَةً |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|

أقول: قائله هو شخص من العرب لا يعلم اسمه، وقال سيبويه: سمعناه ممن ينشد من العرب (٦).

وهو من الطويل.

المعنى ظاهر، والسنى مقصورًا: الضوء.

<sup>(</sup>١) في (أ): قلنا. (٢) في (أ): فإن.

<sup>(</sup>٣) تكسر همزة (إن) إن لم تؤول هي ومعمولها بمصدر ويشمل ذلك مواضع عديدة منها: إذا وقعت موقع خبر اسم عين؛ كقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّائِئِينَ وَالْتَسَائِينَ وَالْتَسَائِقُ وَالْفَسَائِينَ وَالْتَسَائِينَ وَالْفَسَائِينَ وَالْفَائِينَ وَاللَّهِ وَمِثْلُ الْبِيتَ الْمُذَكُورِ. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٠/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٦٣ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، ذكر العيني أنه مجهول القائل، ولكنه نسب للشمردل بن شريك اليربوعي في شرح أبيات سيبويه ( ١٤١/٢ )، وغير في الكتاب ( ١٤٩/٣ )، وانظره في شرح الأشموني ( ٢٧٥/١ )، وتخليص الشواهد ( ٣٤٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٠/٢ )، واللسان ( سنا ).

<sup>(</sup>٦) الكتاب ( ١٤٩/٣ ).

### الإعراب:

قوله: ( ألم تر ) الهمزة للاستفهام دخلت على النفي؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أَلَرُ نَشَرَحُ لَكَ صَدِّرَكَ ﴾ [ الشرح: ١]، قوله: ( إني ) بكسر الهمزة لمجيء اللام في الخبر وهو قوله لنسري؛ لأنه خبر إن، واسمه الضمير المتصل به.

قوله: « وابن أسود » بالنصب عطف على اسم إن، قوله: « إلى نارين » يتعلق بقوله لنسري، قوله: « يعلو »: فعل مضارع من علا يعلو علوًّا، و « سناهما »: كلام إضافي فاعل يعلو، والجملة صفة لنارين.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إني » حيث جاءت إن فيه مكسورة لجيء اللام في الخبر، ولولا اللام لفتحت؛ لأنها مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي ألم تر (١)، وأسقط الحجاج (٢) اللام في والعاديات حين سبقه لسانه إلى فتح الهمزة (٣)، وعن المازني أنه أجاز الفتح مطلقًا، وعن الفراء أنه أجاز بشرط طول الكلام، وأنه احتج بقراءة بعضهم (١) في « والعاديات » بالفتح مع ثبوت اللام، وبقوله (٥):

١- وأَعْلَمُ عِلْمًا لَيْسَ بِالظَّنِّ إِنَّهُ إِذَا ذَلِّ مَوْلَى الْمَزْءِ فَهُوَ ذَلِيلُ
 ٢- وإنَّ لِسَانَ المَرءِ مَا لَمْ يَكُنْ حَصَاةٌ عَلَى عَوْرَاتِهِ لَدَلِيلُ
 والحق تخريج ذلك على تقدير اللام زائدة.

<sup>(</sup>١) من مواضع كسر همزة إن وقوع لام التعليق قبل خبر إن؛ كقول اللَّه تعالى: ﴿ وَٱللَّهُ يَمْلُمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُمُ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلمُنْنَفِقِينَ لَكَلْذِبُونَ ﴾ [ المنافقون: ١ ].

 <sup>(</sup>٢) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي قائد داهية سفاك ولد ونشأ في الطائف ( ٤٠هـ )، ( ت ٩٥هـ ). ينظر الأعلام ( ١٦٨/٢ ).

<sup>(</sup>٣) قال ابن يعيش: ﴿ ويحكى أن الحجاج بن يوسف قرأ: ﴿ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ بَوْمَهِنِو لَخَيِيرٌ ﴾ [العاديات: ١١] بفتح (أن) نظرًا إلى العامل، فلما وصل إلى الحبر وجد اللام فأسقطها تعمدًا ليقال أنه غالط ولم يلحن؛ لأن أمر اللحن عندهم أشد من الغلط وإن كان ذلك إقدام على كلام الله تعالى ﴾، ابن يعيش ( ٦٦/٨ )، وتفسير القرطبي ( ١١١/٢٠ )، ( بيروت ).

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة أبي السمال والحجاج، البحر المحيط ( ٥٠٥/٨ )، وتفسير القرطبي ( ١١١/٢٠ ).

<sup>(</sup>٥) البيتان من بحر الطويل، لقائل مجهول، ولم أقف على مراجع لهما أو قائل.

### الشاهد الرابع والستون بعد المائتين (۲۰۱)

## طلع وكُنْتُ أُرَى زَيْدًا كما قيل سَيْدًا إِذَا أَنَّهُ عَبْدُ القَفَا واللهازمِ

أقول: ذكر سيبويه هذا البيت في كتابه ولم يعزه إلى أحد، وقال: سمعت رجلًا من العرب ينشد هذا البيت (٣).

وهو من الطويل.

قوله: « عبد القفا واللهازم »: كناية عن الحسة والذلة، واللهازم: جمع لهزمة – بكسر اللام وهي طرف الحلقوم، ويقال: هي عظم ثابت تحت الأذن، وقيل: هي مضغة تحت الأذن. والمعنى: كنت أظن زيدًا سيدًا كما قيل، فإذا هو ذليل خسيس عبد البطن، ويقال: ظن سيادته فلما نظر إلى قفاه ولهازمه تبين عبوديته ولؤمه، وخص هذين؛ لأن القفا موضع الصفع واللهازم موضع اللكز.

### الإعراب:

قوله: « أرى » على صيغة المجهول بمعنى أظن يقتضي مفعولين: الأول قوله: « زيدًا » والثاني قوله: « سيدًا »، قوله: « كما قيل » معترض بين المفعولين، والكاف للتشبيه، وما مصدرية؛ أي: كقول الناس فيه ذلك، قوله: « إذا » للمفاجأة، قوله: « أنه » يجوز بالوجهين على ما يأتي الآن بيانه – إن شاء الله تعالى – والضمير المتصل اسم أن، وخبره قوله: « عبد القفا » وقوله: « اللهازم » عطف على القفا.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إذا أنه » حيث جاز فيه الوجهان: أما الفتح فعلى تقديرها بالمفرد، والتقدير: فإذا عبوديته حاصلة؛ كما تقول: خرجت فإذا الأسد، وأما الكسر؛ فلأنها في ابتداء الجملة (<sup>٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٦٣ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٣٣٩/١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٣٣٨/١ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٠٨/١ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل لقائل مجهول، وقد ورد دون نسبة، وهو في الكتاب ( ۱٤٤/۳ )، والمقتضب ( ٣٥١/٢ )، والبيت من بحر الطويل لقائل مجهول، وقد ورد دون نسبة، وهو في الكتاب ( ٣٤٨ )، والجنى الداني ( ٣٧٨، ٢١١ )، والبي عيش ( ٩٧/٤ )، والجنائق ( ٢١٨٠/٢ )، والجنائق ( ٢٩٩/٢ )، والجنائق ( ٢٩٩/٢ )، والجنائق ( ٢٩٩/٢ ).

<sup>(</sup>٣) الكتاب لسيبويه ( ١٤٤/٣ ).

<sup>(</sup>٤) من المواضع التي يجوز فيها فتح وكسر همزة ( إن ) وقوعها بعد ( إذا ) الفجائية؛ كقولك استيقظت فإذا الشمس طالعة، وكالبيت المذكور، فالفتح على اعتبار أن ما بعد إذا الفجائية مصدر مؤول من أن ومعموليها، والكسر على اعتبار ما بعد إذا الفجائية جملة من مبتدأ وخبر. ينظر ابن يعيش ( ٦١/٨ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٢/٢ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٢٩/١ )، والكتاب لسيبويه ( ٣٤٤/٣ ).

## الشاهد الخامس والستون بعد المائتين (۲٬۱)

## نياليتَ الشبابَ يعودُ يَوْمًا فَأَخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمُشِيبُ

أقول: قائله هو أبو العتاهية (٣)، واسمه إسماعيل بن القاسم بن سويد، وكنيته أبو إسحاق، وأبو العتاهية لقب غلب عليه لاضطراب كان فيه، وهو شاعر مكثر لا يحاط بشعره لكثرته، وكان يقول في الزهد ويتهم في دينه، وأول مدائحه في المهدي، وأول الشعر هو قوله:

١ - قريتُ من الـشَّبابِ وكَانَ غَضًّا

٢ - ونحتُ على الشَّبابِ بدَمْع عَيْني

٣ - فيا ليت الشبابَ يَعُوذُ يَوْمًا

كَمَا يَعرَى من الوَرَقِ القضيبُ فما أُغَنَى البُكاءُ ولا النَّحيبُ (1) فأخبرَه بِمَا فَعلَ المشِيبُ

وهي من الوافر، المعنى ظاهر وهو معنى مليح.

### الإعراب:

قوله: « فيا »: حرف النداء في الأصل، ولكن في مثل هذا الموضع يكون لمجرد التنبيه؛ لأنها دخلت على ما لا يصلح للنداء، ومنهم من يقدر المنادى في مثل هذا الموضع محذوفًا تقديره: فيا قوم ونحوه، و « ليت » للتمني؛ وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر.

وقوله: « الشباب »: اسمه، و « يعود »: جملة خبره، و « يومًا »: نصب على الظرف، قوله: « فأخبرَه » بنصب الراء؛ لأنه جواب التمني [ والتقدير ] (٥) فأنْ أخبره؛ أي: أخبر الشباب بالذي فعله المشيب، وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « بما » يتعلق بأخبره.

قوله: « فعل المشيب »: جملة من الفعل والفاعل صلة الموصول، وهو ما، والعائد محذوف تقديره: بما فعله المشيب.

<sup>(</sup>١) البيت ذكر العيني أنه في أوضح المسالك ولكنه غير موجود ويوجد جزء منه في ابن الناظم (٥٩).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر من مقطوعة لأبي العتاهية في البكاء على الشباب، ذكرها العيني، وهي في ديوان أبي العتاهية

<sup>(</sup> ٤٦ ) دار صادر، و ( ٥٠ ) بشرح: مجيد طراد، وبيت الشاهد في المغني ( ٢٨٥ ).

<sup>(</sup>٣) كنيته غلبت عليه؛ لأنه كان يحب المجون والشهرة، صحب الخلفاء العباسيين ومدحهم ثم زهد وقال في الزهد الكثير، توفي في خلافة المأمون ( ٢٠١٠هـ ).

<sup>(</sup>٤) رواية هذا البيت في الديوان هكذا:

بكيت على الشباب بدمع عيني (٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

فلم يغن البكاء ولا النحيب

=== شواهد إن وأخواتها

### الاستشهاد فيه:

على أن « ليت » بمعنى التمني لما فيه عسر وإحالة، وقد وقع في كثير من نسخ التوضيح الصحيحة في التمثيل بهذا نحو: ليت الشباب عائد، وهذا كلام نثر، وأما قوله:

فيا ليت الشباب يعود يومًا

فهذا بيت كما ذكرناه ووجدته هكذا في بعض النسخ فلذلك أثبته (١).

ومع هذا فالاستشهاد فيه من جهة المعنى من باب التمثيل لا من باب الاحتجاج؛ لأن أبا العتاهية وأمثاله ممن هو في طبقته لا يحتج بهم فافهم <sup>(٢)</sup>.

الشاهد السادس والستون بعد المائتين (۲۰٬۵)

### تَشَكَّى فَآتِي نَحْوَها فأَعُودُها نَارُ كَأْسُ وعلُّها لَارُ كَأْسُ وعلُّها اللهِ

أقول: قائله هو صخر بن العود الحضرمي (°)، وهو من قصيدة هائية (٦)، وأولها قوله:

بَكَتْ في ذُرا نخل طِوَالٍ جَرِيدُها تذكرتُ كَأْسًا إذْ سَمِعْتُ حمامةً

مُولُهةً لم يَبْقَ إلاّ شَرِيدُها دَعَتْ سَاقَ حُرِّ فاستحببتْ لصوتِها

سَتُملى لها أَسْبَابُ صَرْمٍ تُبيدُها فَيَا نَفْسُ صَبْرًا كُلُّ أَسْبَابِ وَاصِلِ

وَلَيْلِ بَدَتْ للعينِ نَارٌ كَأَنَّها سَنَا كُوْكَبِ لا يستبِينُ خُمودُها

فقلت عساها..... ..... إلى آخسره

تُسَرُّ بِهِ أَوْ قَبْلَ حَتْفِ يَصِيدُها فتَسمعُ قَوْلي قَبْلَ حَثْفِ يُصِيبُني - ٦ إذا الناسُ والأيامُ ترعى عُهُودُها

كَأَنْ لَمْ يكُنْ يا كأسُ أَلْقَى مَوَدَّةً

<sup>(</sup>١) ينظر المغنى ( ٢٨٥ ).

<sup>(</sup>٢) من أخوات إن ( ليت ) وهي حرف يفيد التمني ويتعلق بالمستحيل غالبًا وبالممكن قليلًا كالممكن الذي ذكره العيني نثرًا أو شعرًا. ينظر حروف المعاني للزجاجي ( ٥ )، ومعاني الحروف للرماني ( ١١٣ )، والمغني ( ٢٨٥ )، وبيت الشاهد أتى به على سبيل التمثيل لا على سبيل الاحتجاج كما ذكر.

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك لابن هشام ( ٣٢٩/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل من قصيدة لصخر الحضرمي في الشكوى وبعد الأحباب، وانظرها في شرح شواهد المغني ( ٤٤٦ )، وانظر بيت الشاهد في الدرر ( ١٥٩/٢ )، وشرح التصريح ( ٢١٣/١ )، والجني الداني ( ٤٦٩ )، والخزانة ( ٥٠/٥ )، والمغني ( ١٥٣ )، والهمع ( ١٣٢/١ ).

<sup>(</sup>٥) جاء في ترجمته: هو شاعر فصيح من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية.

<sup>(</sup>٦) ليست القصيدة هائية، وإنما هي دالية فحرف الروي فيها الدال والهاء وصل والألف خروج.

771

وهي من الطويل.

١ - قوله: « تذكرت كأسًا » الكأس: اسم امرأة، و « الذَّرَى » بضم الذال المعجمة؛ جمع فروَّة، وذِرْوَةُ كل شيء: أعلاه.

٣ - « صِوم » بكسر الصاد؛ وهو القطع.

٤ - و « السني » مقصور وهو الضوء.

٥ - قوله: « تشكى » أصله: تتشكى؛ فحذفت إحدى التاءين؛ كما في قوله تعالى: ﴿ نَارًا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ﴾ [ الليل: ١٤ ] أصله: تتلظى.

#### الإعراب:

قوله: « فقلت » الفاء للعطف و قلت: فعل وفاعل، وقوله: « عساها نار كأس »: مقول القول، وعسى هاهنا بمعنى لعل؛ فلذلك نصب الاسم ورفع الخبر؛ فالضمير المتصل به اسمها، والمعنى: عسى النار نار كأس، و « نار كأس »: كلام إضافي خبرها، قوله: « وعلها » أصله: لعلها، وعل لغة في لعل، والضمير المتصل بها اسمها، وقوله: « تشكى »: خبرها، قوله: « فآتي » فعل مضارع متكلم، وفيه أنا مستتر فاعله عطف على قوله: « تشكى » والفاء تصلح أن تكون للسببية، قوله: « نحوها » نصب على الظرف، قوله: « فأعودُها » جملة من الفعل والفاعل والفاعل والمعول عطف على الجملة التي قبلها، والضمير فيها وفي قوله: « نحوها »، و « عَلَّهَا » يرجع إلى الكأس، وهي اسم محبوبته كما ذكرنا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « عساها » حيث جاء عسى فيه بمعنى لعل واسمها ضمير كما <sup>(١)</sup> ذكرنا <sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (أ): كما قلنا.

<sup>(</sup>٢) إذا أتصل الضمير بعسى فقيل: عساي وعساك وعساه فهذا قليل، وفيه مذاهب؛ فمذهب سيبويه أن عسى أجريت مجرى لعل في نصب الاسم ورفع الخبر كما أجريت لعل مجرى عسى في اقتران خبرها بأن، وذهب الأخفش إلى أن عسى باقية على عملها عمل كان ولكن استعير ضمير النصب مكان ضمير الرفع، ورُدَّ هذا بأن الخبر في هذا البيت ورد مرفوعًا، وذهب الفارسي والمبرد إلى أن عسى باقية على إعمالها عمل كان، ولكن قلب الكلام فجعل المخبر عنه خبرًا وبالعكس ورد هذا المذهب، ينظر المغني ( ١٥٣٧ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩٨/١ )، وابن يعيش ( ١٢٣/٨ ).

### الشاهد السابع والستون بعد المائتين (۲۰۱)

### حَرِي نَفْسٌ تُنَازِعُنِي إِذَا مَا أَقُولَ لَهَا لَعَلِّي أَوْ عَسَانِي أَوْ عَسَانِي

أقول: قائله هو عمران بن حطان بن ظبیان بن لوذان بن عمرو بن الحرث بن سدوس ابن شیبان بن ذهل بن ثعلبة بن عکابة بن مصعب بن علي بن بكر بن وائل (۳).

ويكنى أبا شهاب، شاعر فصيح من شعراء الشراة ودعاتهم والمعرقين في مذهبهم فكان من القعدة؛ لأن عمره قد طال فضعف عن الحرب وحضورها، فاقتصر على الدعوة والتحريض بلسانه، وكان قبل أن يفتى بالشراية مشمرًا لطلب العلم والحديث، ثم بُلي بذلك المذهب فَضَلَّ وهَلَكَ.

وقد أدرك صدرًا من الصحابة – رضي الله تعالى عنهم – وروى عنهم، وروى عنه أصحاب الحديث، وكان أصله من البصرة فلما اشتهر بهذا المذهب طلبه الحجاج فهرب إلى الشام، فطلبه عبد الملك فهرب إلى عمان، وكان ينتقل إلى أن مات في تواريه، وكان من قعدة الخوارج، وكان تزوج امرأة من الخوارج فقيل له فيها فقال: أردها عن مذهبها فذهبت به وأضلته.

والبيت المذكور من الوافر، المعنى ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: « نفس »: مبتدأ، وخبره قوله: « لي » مقدمًا، قوله: « تنازعني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت صفة للنفس، قوله: « إذا »: للظرف، و « ما »: مصدرية، والمعنى: حين قولي لها لعلي أو عساني.

وقوله: « لعلي »: مقول القول، أي: لعلي أنازعها، والمحذوف خبر لعل، وقوله: « أو عساني » عطف على لعلي، واسم عساني محذوف تقديره: عساني الحديث، وخبره مقدم على اسمه. قال ابن عصفور: حذف اسم « عسى » لعلم المخاطب كما حذف اسم ليس كذلك في

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك لابن هشام ( ٣٣٠/١ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الوافر وهو في التحريض على القتال والحرب والجهاد؛ لأن قائله من الخوارج الذين أخذوا على أنفسهم ذلك؛ فقائله هو عمران بن حطان، وانظر مراجع البيت في الكتاب ( ۲۷۰/۲ )، والخصائص ( ۲۰۱۳ )، وتذكرة ورصف المباني ( ۲٤۹ )، وابن يعيش ( ۲۱۰۱، ۱۱۸ )، والمقتضب ( ۲۲/۳ )، والمقرب ( ۲۱۳/۱ )، وتذكرة النحاة ( ٤٤٠ )، والخزانة ( ٥ /٣٣٧، ٣٤٩ )، وشرح أبيات سيبويه ( ۲۱۲/۱ )، والتصريح ( ۲۱۳/۱ )، وابن يعيش ( ۲۲۰/۳ ) ، ( ۲۲/۳ ) ).

<sup>(</sup>٣) رواية البيت هكذا:

قولهم: « ليس إلا » وجعل خبرها اسمًا على حد قولهم: عسى الغُوَير أبؤسًا. انتهى (١). واختلفوا في جواز تقديم أخبار عسى وأخواتها (٢) على أسمائها:

فذهب السيرافي وأبو على والمبرد إلى جواز ذلك واستدلوا بهذا البيت (٣).

وقال النحاس: قال سيبويه في قولهم: عساك: الكاف منصوبة، واستدل على ذلك بقولهم: عساني، ولو كانت الكاف مجرورة لقيل: عساني، ولو كانت الكاف مجرورة لقيل: عساني،

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « عساني » فإن عسى فيه بمعنى لعل، وعسى إذا كان بمعنى لعل فالشرط فيه أن يكون اسمه ضميرًا؛ كما في البيت السابق أيضًا كذلك (٥).

### الشاهد الثامن والستون بعد المائتين (٢،٦)

٢٦٨ لَتَقْعُدِنَّ مَقْعَد القَصِيِّ مِنِّيَ ذي القَاذُورةِ المَقْلِيِّ التَّعِيْ أَبُو ذَيَالِكِ الصَّبِيِّ أَنِّى أَبُو ذَيَالِكِ الصَّبِيِّ أَنِّى أَبُو ذَيَالِكِ الصَّبِيِّ

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج وبعدهما:

قد رَابَنِي بِالنَّظَرِ الرَّكِيِّ ومُقْلَةٍ كَمُقْلَةِ الكُركِيِّ

وقال ابن بري: هذا الرجز لبعض العرب وقدم من سفره فوجد امرأته قد ولدت غلامًا فأنكره فقال لها:

#### لتقعدن مقعد القصى ..... إلى آخىره

- (١) ليس في شرح الجمل، وانظر هذا الموضوع بالتفصيل في كتابنا شرح المقرب ( ١٠٤٠/١ )، ( المرفوعات ). (٢) في (أ): وأخواته.
- (٣) أجاز الفارسي والمبرد تقديم خبر عسى على اسمها؛ قال ابن يعيش: ﴿ والقول الثالث أن الكاف والنون والياء في عساك وعساني في موضع نصب بأنه خبر عسى واسمها مضمر فيها مرفوع، وجعله من الشاذ الذي جاء الخبر فيه اسمًا غير فعل؛ كقولهم عسى الغوير أبؤسًا. ينظر ابن يعيش ( ١٢٣/٨ )، والمغني ( ١٥٣ ).
  - (٤) ينظر شرح أبيات سيبويه ( ٢٤/١ )، وابن يعيش ( ١٢٣ )، والمغني ( ١٥٣ ).
    - (٥) ينظر الشاهد رقم ( ٢٦٦ ).
- (٦) ابن الناظم ( ٦٤ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٣٤٠/١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٣٤٠/١ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٥٠/١ ).
- (۷) الأبيات من بحر الرجز المشطور، وهي في ملحق ديوان رؤبة ( ۱۸۸ )، وانظرها في شرح التصريح ( ۲۱۹/۱ )، والجنى الداني ( ٤١٣ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٣٣١ )، واللسان ( ذا )، واللمع ( ٣٠٤ ).

#### وقالت امرأته:

لَا وَاللَّذِي رَدُّكَ يَا صَهِيً غَيرَ خُلامٍ واحدٍ صَيِي غَيرَ خُلامٍ واحدٍ صَيِي وآخرين مِن بَنِي بَلي وَسِتَّةٍ جَاءُوا مَعَ العَشِي

مَا مَسْنِي بَعْدَكَ مِنْ إِنْسِيّ بَعدَ امرأين مِنْ بَنِي عَدِيّ وحَمْسَةِ كَانُوا عَلَى الطَّوِيّ وخَمْسَةِ تُانُوا عَلَى الطَّوِيّ وخَير تُركِيّ وبَصْرَوِيّ

ثم قام إليها زوجها ليضربها، فقيل له في ذلك، فقال متى تركتها عدت ربيعة ومضر. وهي من الرجز المسدس.

قوله: « لتقعدن »: مخاطب للمؤنث مؤكد بنون التأكيد، أصله: لتقعدين أيتها المرأة، فلما دخلت نون التأكيد سقطت نون الكلمة وحذفت الياء لالتقاء الساكنين وكسرت الدال لِتَدُلَّ على الياء المحذوفة، قوله: « القصي » بفتح القاف وكسر الصاد وتشديد الياء؛ من قصى المكان يقصو قصوًا: بعد، قوله: « ذي القافورة » بالقاف وضم الذال المعجمة وسكون الواو وفتح الراء، يقال: رجل قاذورة وذو قاذورة لا يخالل الناس لسوء خِلْقَتِه (١)، قوله: « المقلي » من قلاه يقليه قلى إذا أبغضه فهو مَقلِيّ؛ أي: مبغوض، والقِليّ بكسر القاف، فإن فتحت القاف مددته، قوله: « فيالك »: مصغر [ ذلك كما أن مصغر ] (٢) ذلك ذياك.

#### الإعراب:

قوله: « لتَقْعُدِن » اللام فيه للتأكيد، وفاعل تَقْعُدِن أنت فيه مستتر (٣)، قوله: « مقعد القصي »: كلام إضافي، وانتصابه إما على أنه مفعول مطلق على أن يكون المقعد بمعنى القعود أو على أنه مفعول فيه بمعنى: في مقعد القصي، قوله: « مني » يتعلق بقوله: لتقعدن؛ كذا قيل وليس بشيء؛ بل هو يتعلق بالقصى تعلق المفعول بالفاعل.

قوله: « ذي القاذورة »: صفة للقصي، و « المقلي » صفة أخرى، قوله: « أو تحلفي » كلمة أو: [ هاهنا ] (٤) بمعنى إلى، فإذا كانت أو بمعنى إلى ينتصب المضارع بعدها بإضمار أن؛ كما في قولك: لألزمنك أو تقضيني (٥) حقى وهاهنا كذلك (٦).

في (أ): خلقه.
 في ( ( ) ما بين المعقوفين سقط في ( ( ) ).

<sup>(</sup>٣) فيه تساهل فالفاعل في الحقيقة هو ياء المخاطبة المحذوفة لالتقاء الساكنين ( الياء والنون ) والكسرة قبلها دليل عليها.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٥) في ( أ ): تعطيني.

<sup>(</sup>٦) قال الزجاجي في بيان معاني (أو): وتكون غاية بمعنى حتى نحو قولك: لا تبرح أو أخرج إليك ». حروف المعاني ( ٥٢ )، ومعاني الحروف للرماني ( ٧٩ )، وقال ابن هشام: « والتاسع: أن تكون بمعنى إلى وهي كالتي قبلها في انتصاب المضارع بعدها بأن مضمرة نحو: لألزمنك أو تقضيني حقي »، المغني ( ٦٧ ).

والمعنى: لتقعدن مقعد القصي إلى أن تحلفي باللَّه العلي أني أبو ذلك الصبي.

قوله: « بربك »: يتعلق بقوله تحلفي، و « العلي »: صفة الرب، قوله: « أني »: اسم أن الضمير المتصل به، وخبره قوله: « أبو ذيالك الصبي »، قوله: « ذيا »: تصغير ذا؛ لأنه أطلقها على الصبي واللام للبعد أو للتوكيد (١)، والكاف مكسورة لخطابه المرأة و « الصبي »: صفة أو عطف بيان.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إني » فإنه يجوز فيه الوجهان: الكسر لأنه جواب القسم، وهو الأجود والأكثر، والفتح على معنى: أو تحلفي بربك على أني أبو ذيالك الصبي، فلما أضمر الجار فتحت إن؛ كما لو تلفظ بالجار؛ كما في قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ [ لقمان: ٣٠ ] (٢).

الشاهد التاسع والستون بعد المائتين (٢٠٠٠)

### الله السَّقَا الله السَّقَالُوا السَّقَالُول السَّقَالُول السَّقَالُول السَّقَالُول السَّقَالُول السَّلَالِي السَّلَّالِي السَّلَّالِي السَّلَالِي السَّلْيِلْ السَّلَالِي الْعَلَالِي السَّلَالِي السَّلَالِي السَّلَالِي السَّلَالِي السَّلَ

أقول: قائله هو رجل من عبد القيس، وقال محمد بن سلام الجمحي: هذا الشعر للمفضل ابن معشر البكري، وسمي مفضلًا لهذه القصيدة؛ فإنه فضل بها على غيره، وتسمى القصيدة المنصّفة، وأولها هو البيت المذكور، وبعده (°).

يَخِرُ على المهاوِي ما يَلِيقُ ٢ - فَدمْعِي لؤلوٌّ سَلِسٌ عُراهُ مُبَتَّلَةً لها خَلْقٌ أَنِيقُ ٣- فودِّعْها وإنْ كانت أناةً

وقال صاحب الحماسة البصرية: قال عامر بن أسحم بن عدي الكندي شاعر جاهلي:

فنيَّتنا ونيَّتهُمْ فَرِيتُ ١ - أَلَمْ تر أَنَّ جيرتنَا استقلُّوا

<sup>(</sup>١) في (أ): للبعيد أو للتوكيد.

<sup>(</sup>٢) من مواضع كسر همزة إن: أن تقع في أول جملة جواب القسم وفي خبرها اللام كقول اللَّه تعالى: ﴿ يَسَ ۞ وَٱلْقُرْمَانِ ٱلۡمَٰكِيۡمِ ۞ إِنَّكَ لَيۡنَ ٱلْمُرْسَكِينَ ﴾ [ يس: ١ - ٣ ]، فإن وقعت إن جوابًا لقسم وليس في خبرها اللام جاز الكسر والفتح؛ فالكسر على أنه جواب القسم، والفتح على تقدير الجار أي على إرادة ( على ) والتقدير: على أني أبو ذيالك الصبى. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٥/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم (٦٤).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر، وهو مطلع قصيدة قافية طويلة نسبت لأكثر من شاعر، فقيل هي للمفضل السكري هكذا في شرح أبيات سيبويه ( ٢٠٨/٢ )، وله أو لعامر بن أسحم بن عدي في الدرر ( ١٢٠/٥ )، وشرح شواهد المغنى ( ١٧٠/١ )، ولرجل من عبد القيس أو للمفضل بن معشر البكري في تخليص الشواهد ( ٣٥١ )، وللعبدي في الحزانة ( ۲۷۷/۱۰ )، والكتاب ( ۱۳٦/۳ )، وانظر الجني الداني ( ۳۹۱ )، والمغني ( ۵۰، ۲۸ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح شواهد المغنى للسيوطي (١٧١).

٢- تَلاقَينَا بِسَبْسَبِ ذي طَريفِ ٣- فجاءوا عارضًا بُرْدًا وجئنا ٤ - كَأَنَّ النَّبلَ بَيْنَهُمْ جَرَادٌ ٥- كَأَنَّ هَزيزَنَا لَأَ الْتَقَينَا ٦- بكُلُ قَرَارَةٍ مِنَّا ومِسْهُمُ ٧- فكَمْ مِنْ سَيِّدٍ فِينَا وفِيهِمْ ٨- فأشبغنا السّباع وأشبغونا ٩ - وأبكينا نسساءَهُم وأبكوا ١٠ - يجاوبن النباح بكل فَخُر ١١ - تركنا الأبيض الوضّاح فيهم ۱۲ - تعاوره رماح بنی لَکِیز ١٣ - وقد قَتَلُوا بِهِ مِنَّا غُلامًا ١٤ - فلما استَيقَنُوا بالصّبر مِنَّا ١٥ - فأبقينا ولو شئنا تركنا وهي من الوافر وفيه العصب والقطف.

وبعضهم على بَعضٍ حَنِيقُ كمثلِ السَّيلِ أنَّ به الطَّرِيقُ تُصفّقه شآمية خريقُ هَزيرُ أَبَاءَةِ فيهَا حَرِيقُ بَنَانُ فَتَى وجُمْجُمَةٌ فَلِيقُ بنيانُ فَتَى وجُمْجُمَةٌ فَلِيقُ بذي الطرفاء منطِقُهُ شَهِيقُ فراحَتْ كُلُهَا تَيقٌ يَعُوقُ فراحَتْ كُلُهَا تَيقٌ يَعُوقُ فِسَاءٌ مَا يَجِفُ لَهُنَّ مُوقُ وقد بُحَّتُ مِن النَّوْحِ الحُلُوقُ وقد بُحَّتُ مِن النَّوْحِ الحُلُوقُ كانً سَوادَ لِتِّهِ المُعَدُوقُ فَخَرَ كَانَه سَيْفٌ ذَلِيقُ كريمًا لَمْ تَأَشَّبُهُ العُرُوقُ تَذَكَّرَتِ الأَيَاصِرُ والحَقُوقُ لجيمًا لا نَقُود ولا نَسُوقُ لجيمًا لا نَقُود ولا نَسُوقُ

(٢) انظر كتاب سيبويه، طبعة بولاق ( ٤٦٨/١ ) وهو نصه.

١ – قوله: «جيرتنا » بكسر الجيم؛ جمع جار، قوله: « استقلوا » أي: نهضوا مرتحلين مرتفعين من قولهم: استقل القوم إذا مضوا وارتحلوا، قوله: « فَنِيتُنَا » أراد بالنية الوجه الذي يقصده المسافر من قرب أو بعد، قوله: « فريق » معناه: مُفْتَرِقَةٌ (١)، وقال الأعلم في شرح هذا البيت: الفريق يقع للواحد المذكر وغيره؛ كصديق وعدو، ومعناه هاهنا ما ذكرناه يصف الشاعر افتراقهم عند انقضاء المرتبع ورجوعهم إلى محاضرهم (٢).

٢ - قوله: « عراه » أي: خروقه، قوله: « يخر » أي: يسقط، و « المهاوي »: ما بين العين إلى
 الصدر، مفرده مهواة، قوله: [ ما يليق ] (٣) أي: ما يَثْبُتُ ولا يستمسك.

٣ - و « الأ نَاة » بفتح الهمزة والنون؛ وهي من النساء التي فيها فتور عند القيام وتأن، قوله:
 « مُبتَّلة » بضم الميم وفتح الباء الموحدة وتشديد التاء المثناة من فوق وفتح اللام، يقال: امرأة مبتَّلة

<sup>(</sup>١) في (أ): متفرقة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

أي: تامة الخلق لم يركب لحمها بعضه بعضًا ولا يوصف به الرجل، قوله: « أنيق » أي: حسن معجب.

٢ - قوله: « بسبسب » أي: مفازة (١)، و « الطريف » بالفاء؛ النصي إذا ابيض، و « النّصّيّ »
 بفتح النون وكسر الصاد المهملة؛ نوع من النبت، قوله: « حَنِيقَ » فعيل من الحنق وهو الغيظ.

٣ - و « العارض »: الجبل، قال أبو عبيدة: وبه سمي عارض اليمامة، والعارض: السحاب المعترض في الأفق، قوله: « أن به الطريق » من الأنين، فكأنه أنَّ من كثرة السيل كأنين المريض من كثرة الوجع.

إ = [ قوله ] (٢) « كأنَّ النَّبْلَ بَيْنَهُمْ جَرَادٌ » شبه السهام بالجراد في كثرتها وغَشيَانها الهواء، قوله: « تصفّقُه » بتشديد الفاء؛ أي: تحوله، وأصله من تصفيق الشراب وهو تحويله من إناء إلى إناء، قوله: « شآمية » أراد بها الريح التي تأتي من ناحية الشام، و « الخريق » بفتح الخاء المعجمة وكسر الراء؛ وهي الريح الباردة الشديدة الكثيرة الهبوب.

وله: «كَأَنَّ هَزِيزَنَا » أي: تحركنا، من هز الحادي الإبل (٣) هزيرًا فاهتزت هي إذا تحركت في سيرها بحدائه، و « الأباءة » بفتح الهمزة والباء الموحدة؛ القصب.

٦ - قوله: « بكل قرارة » أي: في كل قرارة، وهي القاع المستدير، وهي بفتح القاف والراء المخففة وبعد الألف راء أخرى، و « الجُمْجُمَةُ » بالضم؛ عظم الرأس المشتمل على الدماغ،
 و « الفليق » فعيل؛ من الفلق وهو الشق، ويستوي فيه المذكر والمؤنث.

۷ - و « ذو الطرفاء » موضع.

٨ - قوله: « تِيْق » بكسر التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف، قال الأموي (١٤):
 التيق: السريع إلى الشر، وقال الأصمعي: هو الحديد (٥٠).

٩ - و « الموق » بضم الميم وسكون الهمزة في الأصل وهاهنا أبدلت واؤا، وموق العين: طرفها مما يلي الأنف، و « اللحاظ »: طرفها مما يلي الأذن، والجمع آماق.

١٠ - قوله: « بُحَّت »: من البُحَّة، يقال: في صوته بُحّة إذا انقطع من كثرة العياط والبكاء.

<sup>(</sup>١) في (أ): وهي المفازة. (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): للإبل.

<sup>(</sup>٤) لعله محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الأموي من أمراء بني أمية في الأندلس، كان من أهل العناية بالآثار والرواية والأدب توفي مقتولًا ( ٢٧٧هـ )، ينظر الأعلام ( ١٢٣/٦ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الصحاح للجوهري مادة: ( تأق )، واللسان مادة ( تأق ).

۱۱ – و ( الأبيض »: السيف، المراد به هاهنا اسم رجل، و « الوضاح »: صِفَتُه، قال الجوهري: الوضَّاح أبيضُ اللونِ الحسن (١)، قوله: ﴿ كَأَنَّ سَوادَ لِنَّهِ العُذُوقِ ﴾ اللمة - بتشديد اللام وكسر الميم: الشعر يجاوز شحمة الأذن، و « العُذوق » بضم العين المهملة والذال المعجمة؛ جمع عَذْقِ بالفتح، وهي النخلة بحملها، والعذق بالكسر: الكياسة.

١٢ – قوله: « تعاوره » أي: تداوله، قوله: « ذَلِيق » بفتح الذال المعجمة وكسر اللام؛ أي: محدد الطرف.

١٣ – قوله: ﴿ لَم تُؤشِّبُهُ ﴾ أي: لم تخلطه العروق يقال: تأشب القوم إذا اختلطوا، وأراد بالعروق: الأنساب، وهو جمع عرق، وعرق كل شيء: أصله، ومنه عرق الشجرة.

١٤ - و « الأياصر »: القرابات.

#### الإعراب:

قوله: « أحقًّا » الهمزة للاستفهام، و « حقًّا » نصب على الظرف المجازي عند سيبويه والجمهور (٢).

والأصل: أفي حق هذا الأمر؛ معدود في الحق وثابت، ويؤيده: أنهم ربما نطقوا بِفِي داخلة عليه، قال الشاعر (٣):

أفي الحق أنّي مغرم بك هائم

وأن ما بعدها يحتمل الوجهين (٤):

أحدهما: أن يكون مبتدأ خبره الظرف، والتقدير: أفي حق استقلال جيرتنا، ولا يجوز كسرها لأن الظرف لا يتقدم على إن المكسورة لانقطاعها عما قبلها.

والثاني: وهو الوجه أن يكون فاعلًا بالظرف لاعتماده؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أَفِي اللَّهِ شَلَّتُ ﴾ [ إبراهيم: ١٠ ]، وقال المبرد: انتصاب حقًّا على المصدرية، والتقدير: أحق حقًّا ثم أنيب المصدر عن

وأنَّكِ لا خلِّ هـواك ولا خـمـر

<sup>(</sup>١) الصحاح للجوهري مادة: ( وضع ).

<sup>(</sup>۲) ينظر الكتاب لسيبويه ( ۱۳٦/۳ )، وشرح شواهد المغنى ( ۱۷۱ )، والمغنى ( ٥٥ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل لعابد بن المنذر العسيري وتمامه:

ويوجد في المغني ( ٥٥ )، وشرح شواهد المغني ( ١٧١، ١٧٢ )، والتصريح ( ٣٣٩/١ )، وشرح الحماسة للمرزوقي

<sup>(</sup>٤) يقصد بما بعده المصدر المؤول من أن ومعموليها.

الفعل، وارتفاع أن وما بعدها عنده على الفاعلية (١)، ولم يطلع ابن الناظم على هذا النقل من المبرد فقال: جوَّز شيخنا – يعني: الناظم أن يكون حقًّا مصدرًا بدلًا من اللفظ بالفعل (٢).

قوله: « جيرتنا »: اسم إن، و « استقلوا »: خبره، قوله: « فَبِيَّتُنَا »: مبتدأ، « ونيتهم »: عطف عليه، وقوله: « فريق »: خبره، والفريق وإن كان مفرد اللفظ ولكن معناه يؤدي معنى الجمع يقال: هؤلاء فريق؛ كما يقال للجماعة: صديق.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أن جيرتنا » حيث فتحت « إن » فيه بعد قوله: « حقًا » كما تقول في قولك: حقًا أنك ذاهب؛ أي: في حق ذهابك (٣).

### الشاهد السبعون بعد المائتين (١٠٥)

### نَظُلُ الشمسُ كَاسفةً عليه كَآبَةَ أَنَّها فَقَدَتْ عَقِيلًا لَا الشمسُ كَاسفةً عليه

أقول: هذا من أبيات الكتاب، أنشده أبو الحسن ولم يعزه إلى قائله.

قوله: « تظل »: من الأفعال الناقصة وهو بفتح الظاء ومعناه تصير، قوله: « كآبة » بوزن الفصاحة وهي الاكتئاب وهو الانكسار من الحزن، قوله: « عقيلًا » بفتح العين المهملة وكسر القاف؛ وهو اسم رجل، وهو صاحب الهاء في عليه.

#### الإعراب:

قوله: « الشمس »: اسم تظل، و « كاسفة »: خبره، و « عليه »: يتعلق بكاسفة، ومعناها السبية؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، قوله: « كآبة » مضاف إلى قوله: « أنها » وانتصابها على التعليل؛ أي: لأجل كآبة، ويقال: الكآبة إما على حقيقتها من المصدرية فهي بدل من محل الهاء في « عليه » بدل اشتمال، ويجوز الجر على اللفظ، وإما مؤولة بالوصف أي: كثيبة، فهي إما بدل من كاسفة بدل كل من كل، وإما حال

<sup>(</sup>١) قال المبرد: « هذا باب ما وقع من المصادر توكيدًا، وذلك قولك: هذا زيد حقًا؛ لأنك لما قلت: هذا زيد فخبرت إنما خبرت بما هو عندك حق فاستغنيت عن قولك: أحق ذاك »، المقتضب ( ٢٦٦/٣ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح الألفية لابن الناظم (٦٤).

<sup>(</sup>٣) إذا وقعت (أن ) بعد (حقًا) فتحت؛ لأنها مؤولة مع معموليها بمصدر، هذا المصدر مبتدأ وحقًا وقع موقع الخبر قال ابن مالك: وإذا وليت أن (حقًا) فتحت لأنها مؤولة هي وصلتها بمصدر مبتدأ، وحقًا مصدر واقع ظرفًا مخبرًا به، ثم ذكر البيت وقال: تقديره عند سيبويه: (أفي حق أن جيرتنا استقلوا »، شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٣/٢ ). (٤) ابن الناظم ( ٦٥).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الوافر في تخليص الشواهد (٣٥٣)، والكتاب (١٥٧/٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك (٢١/٢).

من ضمير كاسفة (١)، والإضافة حينئذ مثلها في قولك: قَتِيلُ السَّيْفِ.

قوله: « فقدت عقيلًا »: حبر إن، و « عقيلًا »: مفعول فقدت وهو ظاهر وضع موضع الضمير.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أنها » حيث فتْحَتْ فيه أن لأنها في موضع الجر بالإضافة (٢). الشاهد الحادي والسبعون بعد المائتين (٢،٤)

انَّ الكريمَ لَن تَرْجوهُ ذو جِدَةِ ولو تَعَذَّرَ إِيسَارٌ وتَنْويلُ

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من البسيط.

قوله: « ذو جدة » بكسر الجيم وفتح الدال المخففة؛ من وجد المال وجدًا بتثليث الواو وجدة إذا استغنى، قوله: « إيسار »: من اليسر، و « تنويل »: من نولته إذا أعطيته النوال؛ أي: العطاء.

#### الإعراب:

قوله: «إن الكريم» إن: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، قوله «الكريم»: اسمه، وقوله: «لمن ترجوه»: خبره، واللام فيه للتأكيد ولهذا جاءت مفتوحة، و «من» موصولة مبتدأ (٥)، وخبرها هو قوله: « ذو جدة »، وقوله: « ترجوه »: جملة من الفعل المخاطب، والفاعل والمفعول صلة للموصول، قوله: « ولو » بمعنى إن وهي واصلة بما قبلها، والمعطوف عليه محذوف في الحقيقة تقديره: إن لم يتعذّر إيسار ولو تعذر إيسار، و « إيسار »: مرفوع لأنه فاعل تعذر، « وتنويل »: عطف عليه، وفي هذا البيت مبالغة شديدة؛ لأنه جعل مجرد رجاء الكريم محصلاً للغنى، ولو كان الكريم المرجو غير موسر ولا منيل، ولقد بالغ حتى أحال.

<sup>(</sup>١) طول العيني في إعراب كآبة، والأمر أسهل مما تتصور، والوجه الأول وهو إعرابها مفعولًا لأجله.

<sup>(</sup>٢) تفتح همزة ﴿ إِنَّ ﴾ إذا أمكن تأويلها مع ما بعدها بمصدر، ويشمل ذلك إذا وقعت في موضع جر بالحرف؛ كقوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ أو في موضع جر بالإضافة كبيت الشاهد.

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٦٥ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط غير منسوب في مراجعه، وهو في تخليص الشواهد ( ٣٥ )، وشواهد التوضيح ( ١٥٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧/٢ ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): مبتدؤه.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لمن ترجوه ذو جدة » لأنها جملة اسميه وقعت خبرًا لإن ودخلت عليها اللام للمبالغة في التأكيد (١).

# الشاهد الثاني والسبعون بعد المائتين (۳٬۲)

عنه وأغلم إنَّ تَسْلِيمًا وَثُـركًا للاَمْتَشَابِهَانِ وَلَا سَـواءُ

أقول: قائله هو أبو حزام غالب بن الحرث العكلي.

وهو من الوافر.

والمعنى: أعلم وأجزم أن التسليم على الناس وتركه ليسا متساويين ولا قريبين من السواء، وكان حقه لولا الضرورة أن يقول: للاسواء ولا متشابهان، [ وقد قيل: إن المعنى: وأعلم أن تسليم الأمر لكم وتركه ليسا متساويين ولا متشابهين ] (1).

#### الإعراب:

قوله: « وأعلم »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر وهو أنا، قوله: « إن » بكسر المهمزة لدخول اللام في خبرها، وقوله: « تسليمًا »: اسم إن، « وتركًا »: عطف عليه، وخبره قوله: « للا متشابهان »، قوله: « ولا سواء » [ بالرفع ] (°) عطف على [ قوله ] (¹): « متشابهان ».

فإن قلت: سواء مفرد فكيف يكون خبرًا عن المتعدد؟

قلت: إفراده واجب وإن كان حبرًا عن متعدد؛ لأنه في الأصل مصدر بمعنى الاستواء فحذفت زوائده ونقل إلى معنى الوصف؛ كما في قوله (٧):

<sup>(</sup>١) يجوز دخول لام الابتداء على خبر (إن) المكسورة دون سائر أخواتها؛ كقولك: إن زيدًا لقائم، وقوله تعالى: ﴿ إِنّ رَبُهُم بِهِمْ يَوْمَهِذِ لَّخَيِيرٌ ﴾ ودخول اللام للتأكيد أيضًا، وكان حق هذه اللام أن تقدم فيقال: لإن زيدًا قائم ولكنهم كرهوا الجمع بينهما؛ لأنهما بمعنى واحد فأخرت اللام، وفي هذا البيت دخلت على الحبر الواقع جملة اسمية. ينظر ابن يعيش ( ٨/٢٦، ٦٣) وشرح التسهيل لابن مالك ( ٧٢/٢).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٦٠ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٤٤/١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٣٤٥/١ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٦٨/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر لأبي حزان العكلي، وانظره في الخزانة ( ٣٣٠/١٠)، والدرر ( ١٨٤/٢)، والدرر ( ١٨٤/٢)، والتصريح ( ٢٢٢/١)، وحروف المعاني للزجاجي ( ٤١). (٤٠) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٧) عجز بيت من بحر الطويل، وهو للسموأل ( ديوانه ( ٩٢ ) ط. دار صادر )، وصدره:

#### فَلَيسَ سواء عالم وجهول

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « للا متشابهان » فإنه زيدت اللام التي للتأكيد في الخبر المنفي بلا وهو شاذ (۱). الشاهد الثالث والسبعون بعد المائتين (۲٬۲)

## <u> ۲۷۳</u> فإنْكَ مَنْ حَارَبْتَه لَمُحَارَبٌ شَقِيٌّ وَمَنْ سَالَمْتَه لَسَعِيدُ

أقول: قائله هو أبو عزة عمرو بن عبد الله بن عثمان، وكان شاعرًا مفلقًا ذا عيال، وأسر يوم بدر كافرًا، فأتي به إلى رسول الله والله والل

فلما كان يوم أحد دعاه صفوان بن أمية بن خلف الجمحي وهو سيدهم ليرسله إلى الخروج فقال: إن محمدًا عَلِي قَدْ مَنَّ عَلَيَّ فَعَاهدْتُهُ (°) أن لا أُعِينَ عليه، فلم يَزَل به وكان محتاجًا

سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم

وشاهده هناك توسط خبر ليس بينها وبين اسمها، وأما شاهده هنا فمجيء سواء المفرد خبرًا عن المثنى، وعلته أنه مصدر، والمصادر لا تثنى ولا تجمع.

<sup>(</sup>١) تدخل لام الابتداء على خبر ( إن )؛ كما سبق بيانه، ولكنه والخبر إذا كان منفيًا فدخول اللام عليه نادر: ينظر توضيح المقاصد للمرادي ( ٣٤٤/١ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٦٦ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وقد نسبه العيني إلى رجل مشرك، ولكنه ورد غير منسوب في شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٨/٢ )، وتخليص الشواهد ( ٣٦٨، ٣٦١ )، والدرر ( ١٨١/٢ )، والهمع ( ١٣٩/١ )، وشواهد التوضيح ( ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) الأبيات من بحر الكامل في البداية والنهاية لابن كثير ( ٣٤٦/٣)، تحقيق أحمد عبد الوهاب فتيح، ط. دار الحديث، خامسة ( ١٩٩٨م ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): وعاهدته.

فأطعمه - والمحتاج يطمع - حتى خرج، وسار في بني كِنانة وقال يُحَرِّضُهُمْ (١):

١- أيا بَنِي عَبْدَ مُنَاةَ الرِّزَامِ أَنْتُمْ حُمَاةٌ وَأَبُوكُمْ حَامْ
 ٢- لا يَعْدَوُنَّ نَصْرَكُمْ بَعْدَ العَامْ لا تُسْلِمُونِي لا يَجِلُ إِسْلَامْ

فقال ابن سلام: إنه أسر يوم أحد، فقال يا رسول الله: مُنّ عليّ، فقال النبي ﷺ (٢): « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، لا تمسح عارضك، وتقول: خدعت محمدًا مرتين » فقتله، ويقال: إنما أسره وقتله حين خرج إلى حمراء الأسد (٣).

والقصيدة المذكورة من الطويل، المعنى ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: « فإنك » كذا أنشده ابن مالك بالفاء <sup>(٤)</sup>، والصواب: وإنك بالواو، والخطاب فيه وفي قوله: « حاربته وسالمته » للنبي عليه فلكاف: اسم إن، وخبره قوله: « من حاربته [ محارب ] » فمن: موصول مبتداً، و « حاربته »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول صلته، وقوله: « محاربته »: خبر المبتدأ، وقوله: « شقي »: صفة لمحارب، قوله: « ومن سالمته »: عطف على قوله: « حاربته »: و « من » أيضًا: موصول مبتداً، و « سالمته »: جملة صلته، وقوله: « لسعيد »: خبره.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لمحارب » وفي قوله: « لسعيد »؛ حيث دخلت لام التأكيد عليهما وهما خبران، والأصل دخولهما على المبتدأ لتوكيده؛ كقولك: لزيد منطلق (°).

<sup>(</sup>١) الأبيات من الرجز، وتوجد في السيرة النبوية لابن هشام (٣/٣، ٤ )، تحقيق د. محمد فهمي السرجاني، المكتبة التوفيقية، بدون.

<sup>(</sup>٢) الحديث في البخاري كتاب الأدب، باب « لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » برقم ( ٦١٣٣ )، وفي مسلم كتاب الزهد، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » برقم ( ٢٧٨١ ) الزهد، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين » برقم ( ٢٧٨١ ) في الجزء ( ٢١/٢ ) تحقيق: فواز أحمد زمزلي، وخالد السبع العلم، ط. دار الريان للتراث بالقاهرة، أولى ( ١٩٨٧ ) في الجزء ( ٢١ ١٩٨٠ )، عن أبي هريرة، وأيضًا عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٣) موضع بالقرب من المدينة ينظر معجم البلدان ( ٣٤٦/٢ ).

<sup>(</sup>٤) شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٨/٢ ).

<sup>(</sup>٥) دخول لام الابتداء على ثاني جزأي الجملة الاسمية شاذ كهذا البيت، قال ابن مالك: « وقد شذ دخولها على ثاني جزأي الجملة الاسمية ثم ذكر البيت »، شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧/٢ ).

### الشاهد الرابع والسبعون بعد المائتين (۲٬۱)

# <u>٣٧٤ ..... ولكنَّنِي مِنْ حُبُّها لَعَمِيـُ</u>

أقول: ذكر المتأخرون من النحاة أن قائل هذا لا يعرف ولا يُحْفَظُ له تَتِمَّةٌ.

وهو شطر من الطويل.

قوله: « لعميد »: من عَمِدَه العشق – بكسر عين الفعل إذا هده، قال الجوهري: عمده المرض [ إذا أفدحه ] (٣)، ورجل معمود وعميد؛ أي: هدَّه العِشْقُ، ويقال: العميد: من انكسر قلبه بالمودة، ويروى: لكميد من الكمد وهو الحزن.

#### الإعراب:

قوله: « ولكنني » أصله: ولكن إنني؛ فلذلك دخلت اللام في خبرها ثم نقلت حركة الهمزة إلى نون لكن ثم حذفت الهمزة فاجتمعت ثلاث نونات، فحذفت الأولى فصار: لكنني (<sup>1)</sup>، فالضمير اسم إن، قوله: « لعميد »: خبرها، واللام: للتأكيد.

وقال البَعْلِيُّ: هذا مذهب الكوفيين، أعني: دخول اللام بعد لكن (°)، وتأول ذلك البصريون فقالوا: أصله: ولكن أنا من حبها لعميد، فحذفت الهمزة واتصلت لكن بـ « نا » فأدغمت النون في النون فصار كما ترى (٦).

واعلم أنه ليس دخول اللام مقيسًا بعد أن المفتوحة خلافًا للمبرد (٧)، ولا بعد لكن خلافًا

(١) ابن الناظم ( ٦٦ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٦٣/١ ).

(٢) عجز بيت من بحر الطويل، وصدره قوله:

يـلـومـونـنـي في حب ليـلى عـواذلـي

فقول العيني: لا يحفظ له تتمة غير صحيح، وهو مجهول القائل ولم ينسب في مراجعه، ينظر الإنصاف ( ٢٠٩ )، والجنى الداني ( ٦١٨، ٦١٨ )، والخزانة ( ١٦/١ )، ( ٣٦١/١٠، ٣٦٣ )، والدرر ( ١٨٥/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٦٠٥ )، وأبن يعيش ( ٦٢/٨، ٦٤ )، والمغني ( ٢٣٣/١ )، والهمع ( ١٤٠/١ ).

- (٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).
- (٤) قال ابن هشام بعد أن ذكر البيت: « ثم هو محمول على زيادة اللام أو على أن الأصل ( لكن إنني ) ثم حذفت الهمزة تخفيفًا ونون ( لكن ) للساكتين ». المغني ( ٢٩٢ ).
  - (٥) الفاخر في شرح جمل عبد القاهر ( ٤٣٢ ).
    - (٦) الإنصاف: المسألة الخامسة والعشرون.
- (٧) لم أعثر على نص للمبرد يجيز فيه دخول اللام في خبر أن المفتوحة. ينظر المقتضب ( ٣٤٥/٢، ٣٤٦)، وإنما نسبه إليه بعض النحاة. ينظر المغني ( ٢٩٢)، وشرح الأشموني ( ١٤١/١).

للكوفيين (١)، ولا اللام بعدها لام الابتداء خلافًا له ولهم (٢)؛ ولذلك أولناه؛ فأن أصله: لكن إنني.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لعميد » حيث دخلت اللام في خبر لكن على رأي الكوفيين (٣)، واستشهد به الزمخشري على أن أصل لكنني: لكن إنني، بدليل دخول اللام في خبرها، وقال في كتابه: ولكون المكسورة للابتداء فلم تجامع لامه إلا إياها وقوله: « ولكِنَّنِي مِنْ حُبِّهَا لَعَمِيدُ » على أن الأصل: ولكن إنني؛ كما أن الأصل في قوله تعالى: ﴿ لَكِنَا هُوَ اللّهُ رَبِّي ﴾ [الكهف: ٣٨]: لكن أنا، فافهم (٤).

### الشاهد الخامس والسبعون بعد المائتين (١٠٠٠)

وما زلْتُ من ليلى لَدُنْ أَنْ عَرفْتُها لكالهائِم المُقْصي بكلِّ مَراد لكالهائِم المُقْصي بكلِّ مَراد

أقول: قائله كثير عزة وقد ترجمناه، وهو من قصيدة قالها كثير ولكنها لامية وفي موضع « مراد »: « سبيل » وأولها هو قوله:

الا حَيْيَا لَيلَى أَجَدٌ رَحِيلِي وآذَنَ أَصْحَابِي غَدًا بِقُفُولِ أَرِيدُ لأُنْسَى ذِكرَهَا فَكَأَنَّهَا تُمَثَّلُ لِي لَيلَى بِكُلِّ سَبِيلِ وَكَمْ مِنْ خَلِيلٍ قَالَ لِي لَوْ سَأَلْتَهَا فَقُلْتُ لِه لَيْلَى أَضَنُ بَخِيلِ وَكُمْ مِنْ خَلِيلٍ قَالَ لِي لَوْ سَأَلْتَهَا فَقُلْتُ لِه لَيْلَى أَضَنُ بَخِيلِ

٤ - لقد كَذَبَ الوَاشُونَ مَا بُحْتُ عندَهُمُ لَا بَلْهَ عَلَمُهُمُ برسولِ

وَمَا زِلْتُ مِنْ لَيْلَى لَدُنْ طُرُ شَارِبِي ﴿ إِلَى الْيَوم كَالْمُقْصَى بِكُلِّ سَبِيلَ

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: وأجاز الكوفيون دخول هذه اللام بعد لكن اعتبارًا ببقاء معنى الابتداء معها كما بقى مع إن ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩/٢ ) وينظر معاني الحروف للرماني ( ١٣٣، ١٣٤ )، وابن يعيش ( ٧٩/٨ ) وتوضيح المقاصد ( ٢٤٣/١ )، والإنصاف: المسألة الخامسة والعشرون.

<sup>(</sup>٢) ينظر مغني اللبيب ( ٢٣٣ ).

<sup>(</sup>٣) وما ذهب إليه الكوفيون تُحرِّج إما على زيادة اللام في خبر لكن وإما على شذوذه، ينظر: شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩/١ )، شرح ابن عقيل على الألفية ( ٢٠٨/١ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الكشاف ( ٧٢٢/٢ ). (٥) ابن الناظم ( ٦٦ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة قاربت الخمسين بيتًا لكثير عزة في الغول، وقد ذكر العيني منها سبعة أبيات منتقاة، وبيت الشاهد الذي شكك فيه العيني في القصيدة، الديوان ( ١٠٨) تحقيق د. إحسان عباس، وانظر أيضًا الديوان ( ١٠٨)، وسر صناعة الإعراب ( ٣٧٩/١)، أيضًا الديوان ( ٢٣٨)، وسر صناعة الإعراب ( ٣٣٩/١)، ورصف المباني ( ٢٣٨)، والمغني ( ٣٣٣)، وروايته في الديوان:

٧٣٦ \_\_\_\_\_ شواهد إن وأخواتها

ه - فإن جَاءكِ الوَاشُونَ عَنِي بِكِذْبَةٍ فَرَوْهَا ولهْ يَأْتُوا لَهَا بِحَوِيلِ
 ٢ - وما زِلْتُ مِنْ لَيلَى لَدُنْ طُرٌ شَارِبِي إلَى اليومِ كَالْقُصَى بِكُلِّ سَبِيلِ

ويحتمل أن البيت الشاهد ليس من القصيدة المنسوبة إلى كثير، وإنما هُوَ لِغَيْرِهِ وأَخِذَ منه على وجه السرقة، أو يَكون من توارد الخواطر وهو محل نَظَر لا يَخْفَى.

وهي من الطويل.

7 - قوله: « لدن » بمعنى: عند، وحقها لزوم الإضافة ولا يكون ما بعدها إلا مجرورًا، قوله: « كالهائم »: من هام على وجهه يهيم هيمًا وهيمانًا: ذهب من العشق أو غيره، وقلب مستهام؛ أي: هائم، والهيام [ بالضم: أشد العطش ] (١) والهيام كالجنون من العشق، قوله: « المقصّى » بضم الميم وسكون القاف وفتح الصاد المهملة؛ أي: المبعد (٢)، وهو اسم مفعول من أقصى يقصى إقصاء، وهو الإبعاد، والقصا - بالمد والقصر: البعد والناحية، يقال: قَصِيَ فلان عن جوارنا بالكسر يَقْصَى قصًا، وأقصيته أنا فهو مقصِيِّ [ ولا يقال: مُقْصَى ] (٣)، وقصا المكان يقصو من باب دعا يدعو قُصُوًّا إذا بعد فهو قَصِيّ، وأرض قاصية وقصيّة.

قوله: « بكل مَرَاد » أي: بكل مذهب وهو بفتح الميم، والمراد في الأصل هو مراد الريح وهو المكان الذي يذهب فيه ويُجَاء، وَرِيَادُ الإبل: اختلافها في المرعى مقبلة ومدبرة، والموضع مراد.

والمعنى: ما زلت كالهائم الموله المبعد بكل مذهب من أجل ليلي عند معرفتي إياها.

١ - قوله: « وآذن » بالمد؛ أي: أعلم، قوله: « بالقُفُول » بضم القاف ثم الفاء؛ وهو الرحيل.
 ٥ - قوله: « بحويل » بفتح الحاء المهملة وكسر الواو؛ اسم من حاولت الشيء إذا أردته،
 وقيل: من الاحتيال.

#### الإعراب:

قوله: « وما زلت » التاء فيه اسم ما زال، وخبره قوله: « لكالهائم »، واللام فيه للتأكيد، والكاف للتشبيه، قوله: « من ليلي » كلمة من للتعليل؛ أي: من أجل ليلي، ويتعلق بالهائم، قوله: « لدن »: مضاف إلى الجملة التي بعدها، وقد استعمل بغير من، ولم تأت في التنزيل إلا مقرونة بها (3) وكلمة أن مصدرية.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) في ( أ ): المبعَدُون.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

رُكُ) منه قول اللَّه تعالى: ﴿ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةٌ إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴾ [آل عمران: ٨]، وقوله تعالى: ﴿ وَأَجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ وَلِمَا وَاجْعَل لَنَا مِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴾ [ النساء: ٧٥ ]، وقوله تعالى: ﴿ وَعَلَمْنَكُ مِن لَدُنَا عِلْمَا ﴾ [ الكهف: ٦٥ ].

والمعنى: عند معرفتي إياها، والضمير المنصوب في عرفتها يرجع إلى ليلى.

قوله: « المُقْصَى »: صفة للهائم، قوله: « بكل مَراد »: كلام إضافي يتعلق بقوله: « كالمُقْصَى ». الاستشهاد فيه:

في قوله: « لكالهائم »؛ حيث دخلت فيه لام التأكيد، وهو خبر زال، وهو نادر (١٠). الشاهد السادس والسبعون بعد المائتين (٣٠٢)

تَرْضَى من اللَّحْمِ بِعَظْمِ الرَّقَبَه تَرْضَى من اللَّحْمِ بِعَظْمِ الرَّقَبَه

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد الابتداء فليعاود هناك.

#### الاستشهاد فيه هاهنا:

في دخول اللام على خبر المبتدأ المؤخر من غير تقديم إنّ، وهو نادر. الشاهد السابع والسبعون بعد المائتين (٤٠٠٠)

٢٧٧ إِنَّ الحَلافةَ بعدهم لَدَمِيمَةٌ وَخَلَائِفٌ ظُرُفٌ لِمَّا أَحْقِرُ

أقول: لم أقف على اسم قائله، ولا رأيت أحدًا عزاه إليه.

وهو من الكامل.

قوله: « للدميمة » بالدال المهملة؛ من الدمامة وهي الحقارة، ويدلك على هذا ذكره الحقارة في آخر البيت، ومن أعجمها فقد صحف، و « خلائف »: جمع خليفة، وقالوا أيضًا: خلفاء، من أجل أنه لا يقع إلا على مذكر وفيه الهاء، جمعوه على إسقاط الهاء فصار مثل: ظريف وظرفاء؛ لأن فعيلة بالهاء لا تجمع على فعلاء.

<sup>(</sup>١) دخول لام الابتداء على خبر المبتدأ وخبر ( زال ) قليل أيضًا وهذه اللام زائدة للتأكيد. قال ابن هشام: « اللام الزائدة وهي الداخلة في خبر المبتدأ..... وفي خبر لكن.... ومما زيدت فيه أيضًا خبر زال ثم ذكر البيت ٥. المغني ( ٢٣٢، ٣٣٢ )، وينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٠/٢ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ٦٦ )، وأُوضح المسالك لابن هشام ( ٣٦٤/١ )، شرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٦٦/١ ). (٣) البيت من بحر الرجز، وقد سبق، ينظر الشاهد رقم ( ١٦٠ )، والبيت في ملحق ديوان رؤبة ( ١٧٠ )، وشرح التصريح

<sup>(</sup> ١٧٤/١ )، وابن يعيش ( ١٣٠/٣ )، ( ٢٣/٨ )، وله أو لعنترة بن عمروس في الحزانة ( ٣٢٣/١٠ )، وشرح شواهد المغني ( ٢٠٤ )، وانظر الجنى الداني ( ١٢٨ )، ورصف المباني ( ٣٣٦ )، والمغني ( ٢٣٠ )، والهمع ( ١٤٠/١ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٦٦ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الكامل غير منسوب لأحد، وانظره في تخليص الشواهد ( ٣٥٨ ).

قوله: « ظُرُف » بضم الظاء المعجمة والراء؛ جمع ظريف، من ظرف الرجل ظرافة، ونظيره: نذير ونذر، قال اللَّه تعالى: ﴿ هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولِيَّ ﴾ [النجم: ٥٦] وجمع فعيل على فُعُل يكثر في الأسماء ويقل في الصفات.

ومعنى البيت: إن الخلافة بعد أولئك الخلفاء الذين سلفوا محتقرة مع أن بعض الخلفاء الذين بعدهم خلائف ظرفاء، ولكنهم بالنسبة إلى أولئك محقرون.

#### الإعراب:

قوله: « إن الخلافة » إن: حرف من الحروف المشبهة بالفعل و « الخلافة »: اسمه وقوله: « للميمة »: خبره، قوله: « بعدهم »: كلام إضافي نصب على الظرف؛ أي: بعد الخلفاء السالفة.

وقوله: « خلائف »: عطف على محل اسم إن؛ كما تقول: إن زيدًا لقائم وعمر لذاهب، وهو أيضًا مبتدأ تخصص بالصفة وهي قوله: « ظرف »، وقوله: « لِممَّا أحقر »: خبره، واللام فيه للتأكيد، و « ما » موصولة بمعنى مَنْ كما في قوله تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَهَا ﴾ [ الشمس: ٥ ] أي: ومن بناها، و « أحقر »: جملة صلتها، والعائد محذوف تقديره: لممن أحقرهم؛ يعني: خلائف ظرفاء بعد أولئك الخلفاء السالفة لمن الذين أحقرهم بالنسبة إلى من سلف منهم.

#### الاستشهاد فيه:

في دخول اللام في قوله: « لدميمة » وفي قوله: « لمما أحقر » وهما خبران، ولكن دخولهما هاهنا حسن لتقدم إن؛ لأنها في أحد الجزأين بخلاف البيت السابق (١) فافهم.

الشاهد الثامن والسبعون بعد المائتين (٢،٢)

مريخ قَالَتْ ألا ليتما هذا الحمامُ لنا إلى حمامتنا أو نصفه فَقَدٍ

أقول: قائله هو النابغة الذبياني، واسمه زياد بن معاوية وقد ترجمناه فيما مضى وهو من قصيدة دالية مشهورة وهي من البسيط وأولها هو قوله (<sup>1)</sup>:

<sup>(</sup>١) أجاز النحاة دخول لام الابتداء على خبر إن؛ كقولك: إن زيدًا لقائم سواء أكان الخبر مفردًا أم ظرفًا أم جارًا ومجرورًا أم جملة، أما دخولها على غير ذلك كما سبق فهذا قليل.

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٦٦ )، أوضح المسالك لابن هشام ( ٣٤٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط من دالية مشهورة للنابغة، انظر الديوان ( ١٤ ) ( شرح عباس عبد الساتر )، والأغاني ( ٣١/١٦ )، والإنصاف ( ٤٧٠ )، وتذكرة النحاة ( ٣٥٣ )، والخصائص ( ٤٦٠/٢ )، والتصريح ( ٢٢٥/١ )، وابن يعيش ( ٨/٨ )، والكتاب ( ١٣٧/٢ )، والمغني ( ١٣٨، ٢٨٦، ٢٨٨ ).

<sup>(</sup>٤) الديوان (١٣) وما بعدها.

١- يا دارَ مَيَّةَ بالعلياءِ فالسَّندِ
 ٢- وقفتُ فيها أُصَيْلانًا أُسائلُها عيت جوابًا وما بالربع من أحدِ
 ٣- إلا الأواريَّ لَأْيُا ما أُبَيَنها والنؤى كالحوضِ بالمظلومةِ الجلدِ
 إلى أن قال:

٤ - واحكُمْ كحكم فتاة الحيّ إذا نَظَرَتْ
 ٥ - قالت ألا ليتما
 ٦ - تَحْفُهُ جَانِبًا ما نِيقٌ وتتبُعُه

٧- فحَسِبُوه فألفَوْه كَمَا حَسِبْتُ
 ٨- فأكملتْ مائةً فيها حمامتنا

١ – قوله: « بالعلياء فالسند »: كلاهما موضعان، والعلياء: ما ارتفع من الأرض، والسند: سند الجبل، قوله: « أقوت » أي: خلت من الناس وأقفرت، وفيه التفات من الخطابة للغيبة، و « الماضى، و « الأبد »: الدهر.

إلى حمام سراع وارد الشَّمَدِ

مِثْلُ الزُّجَاجِةِ لَمْ تَكْحَلْ مِن الرَّمَدِ

تَسْعًا وتِسْعِينَ لَم يَنقُصْ وَلَمْ يَزْدِ

فأسرعت حشبةً في ذَلِكَ العَدَدِ

..... إلى أخره

٢ - قوله: «أصيلانًا» أي: عشيًا، وهو تصغير أصلان - بضم الهمزة وهو جمع أصيل وهو بعد العشي، ويجمع على أصل وأصائل أيضًا، وقد تبدل اللام من النون في أصيلان فيقال: أصيلال (١)، قوله: « أسائلها » أي: الدار، وسؤاله إياها توجع منه وتأسف، قوله: « عيت » أي: تحيرت عن الجواب، وجوابًا نصب على نزع الباء.

٣ - قوله: « إلا الأواري »: جمع الآرية ومعناها: موضع الدواب، قوله: « لَأَيًا » تقديره: لأيت لأيًا؛ أي: أبطأت في الجواب، قوله: « والنؤي » هي حفيرة تحفر حول الخيمة ليجري فيها ماء المطر، قوله: « بالمظلومة » هي الأرض التي لم تحفر قط، و « الجلد » بفتح اللام؛ الصلب.

٤ – قوله: « واحكم كحكم فتاة الحي » [ أي: احكم مثل ] (٢) حكم فتاة الحي، وهو خطاب إلى النعمان بن المنذر؛ لأنه يعتذر بهذه القصيدة إليه، أراد: كن حليمًا بنصب الرأي في أمري ولا تَقْبَلْ ممن سعى بي إليك، وكن كفتاة الحي إذا أصابت ووضعت الأمر موضعه، ولم يرد الحكم في القضاء، وأراد بفتاة الحي: زرقاء اليمامة، وهي امرأة من بقية طسم وجديس، يضرب بها المثل في حدة النظر، قيل: كانت ترى من مسافة ثلاثة أميال (٣)، وكات يومًا نظرت إلى قطا

<sup>(</sup>١) وهذا الإبدال شاذ. ينظر ابن يعيش ( ٤٦/١٠ )، وتوضيح المقاصد ( ٦/٦ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) في طبعة بولاق « ثلاثة أَيام » خزانة الأدب ( ٢٥٦/٢ ) دار صادر.

يَطِير بين الجبلين وقالت:

١- ليت الحمام ليه إلى حمامتية
 ٢- ونصفه قديه تم القطاة ميه

ثم تبع واحد منهم تلك القطا إلى أن وردت الماء فعدها فإذا هي تسع وتسعون قطاة مثل ما قالت.

قوله: ( إلى حمام » الحمام عند العرب: ذوات الأطواق من نحو الفواخت والقماري والقطا والوراشين ونحو ذلك، يقع على الذكر والأنثى؛ لأن الهاء إنما دخلته على أنه واحد من الجنس لا للتأنيث، وعند العامة: أنها الدواجن فقط، الواحدة حمامة.

قوله: « سراع » بكسر السين المهملة؛ جمع سريع ككرام جمع كريم، ومعناه: قاصدة إلى الماء وهو قوله: « الثمد » وهو الماء القليل الذي لا مادة له، وهو بفتح الثاء المثلثة والميم، ويقال: بسكون الميم أيضًا.

٥ - قوله: «أو نصفه فقدِ »أي: فحسب، وحرِّكت الدال لأجل الوزن، وقد علم أن لفظة «قد » تجيء بمعنى حسب؛ كقوله عليه الصلاة والسلام (١): « لا يزال يلقى في جهنم وتقول هل من مزيد حتى يضع الله قدمه فتقول: قد قد » أي: حسب حسب، وجاء في الشعر أيضًا؛ كما في قوله (٢): قدنى من نصر الخبيبين قدي

وقد ذکرناه فیما مضی (۳).

٦ - قوله: « تحفه » أي: تحيطه، من حف حوله يحف حفًا إذا طاف واستدار؛ قال الله تعالى: ﴿ وَتَرَى الْمَلَيْكُةَ مَا فِينِ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ﴾ [الزمر: ٢٠]، قوله: « نيق » بكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره قاف؛ وهو أرفع موضع في الجبل، والجمع: نياق.

٧ - قوله: ( فألفوه ) بالفاء، أي: وَجَدُوه، من ألفى يلفى إلفاء؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ﴾ [ يوسف: ٢٥ ] أي: وجداه.

<sup>(</sup>١) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ( فتح الباري )، كتاب التفسير، باب: وتقول هل من مزيد ( ٧٦٠/٨ )، عن أنس، وأخرى عن أبي هريرة بلفظ فتقول: ﴿ قط قط ﴾، وبلفظ: ﴿ قد قد ﴾ في كتاب التوحيد باب قول اللَّه تعالى: ﴿ وَهُو اللَّهِ يَا لَمُ اللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَاللَّهِ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهِ عَالَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

<sup>(</sup>٢) هذا صدر رجز لحميد بن مالك بن الأرقط، وبيته: ليس الإمام بالشحيح الملحد.

<sup>(</sup>٣) الشاهد رقم ( ٧١ ) في باب النكرة والمعرفة ( آخر باب الضمير ) وشاهده هناك مجيء قدي مرة بنون الوقاية مثل: قطني، ومرة بغيرها مثل: حسبي.

وفي هذا البيت مسألة حسابية، وهو أن يقال: أي عدد إذا أضيف إليه نصفه وواحد بلغ مائة؟ فتقول: العدد شيء ويضاف عليه نصف شيء وواحد يبلغ مائة؛ فيكون الشيء ستة وستين ونصف الشيء ثلاثة وثلاثين، فصار تسعة وتسعين فإذا أضيف إليها واحد صارت مائة؛ فقد أضيف إليه نصف شيء وواحد فصار الشيء مائة.

ويدل على ذلك قوله: ليتما هذا الحمام لنا ونصفه إلى حمامتنا؛ أي: ألا ليتما هذا الحمام لنا ومثل نصفه إلى حمامتنا فيصير مائة، ولذلك قال النابغة بعد هذا البيت:

فحسبوه فَأَلْفَوْهُ كما ذكرت ..... إلى أحسره الإعراب:

قوله: « قالت »: جملة من الفعل والفاعل، وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى الزرقاء، قوله: « ألا ليتما هذا الحمام... إلى آخره »: مقول القول، وكلمة: « ألا » هاهنا للتمني، وإن كان موضعها الأصلي للتنبيه.

قوله: « ليتما » كلمة ليت حرف تمني يتعلق بالمستحيل غالبًا وبالممكن قليلًا، وحكمه أن ينصب الاسم ويرفع الخبر، وقد ينصبهما عند الفراء (١)، وقد اقترن بها هاهنا ما الحرفية، فجاز فيها إعمالها لبقاء الاختصاص وجاز إهمالها حملًا على أخواتها؛ فعلى الأول يُنْصَبُ الحمام، وعلى الثاني يُرْفَعُ.

وقد قيل: يحتمل أن يكون رفع « الحمام » على أن « ما » موصولة وأن الإشارة خبر لهو محذوفًا، والتقدير: ليت الذي هو هذا الحمام لنا؛ فلا بد حينئذ على الإهمال، ولكن فيه نظر؛ لأن حذف العائد المرفوع بالابتداء في صلة غير أي مع عدم طول الصلة قليل (٢).

قوله: « لنا »: خبر ليت، قوله: « إلى حمامتنا » كلمة إلى هاهنا بمعنى المعية؛ أي: [ مع حمامتنا ] (٣)؛ كما في قوله تعالى: ﴿ مَنْ أَنصَارِينَ إِلَى اللَّهِ ﴾ [ الصف: ١٤ ] أي: مع اللَّه، قوله: « أو نصفه »: كلمة

<sup>(</sup>١) مغني اللبيب ( ٢٨٥ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٩/٢ ).

<sup>(</sup>٢) يقول ابن مالك: وإن عاد [أي العائد المرفوع على غير وأي ) ولم يكن خبره جملة ولا ظرفًا جاز حذفه عند الكوفيين مطلقًا كجوازه في صلة (أي)، ولا يجوز حذفه عند البصريين دون استكراه إلا إذا طالت الصلة كقول بعض العرب: ما أنا بالذي قائل لك سوءًا ، ينظر: شرح التسهيل لابن مالك (٢٠٧/١)، والمغنى (٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) مَا بين المعقوفين سقط في ( أ ).

أو هاهنا بمعنى الواو التي لمطلق الجمع، والدليل عليه أنه روي: ونصفُه بالواو، وهو بالرفع والنصب جميعا عطفًا على الحمام، قوله: « فقد » يعني: فحسب، وأصله البناء على السكون، وإنما كسر هاهنا للضرورة، وهو مبتدأ خبره محذوف؛ أي: فحسبي ذلك.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ليتما هذا الحمام » وهو جواز الوجهين فيه؛ أعني: إعمال ليت بعد دخول ما الكافة وإهمالها، وقال ابن الناظم: نظرًا إلى الكف بما، وقال غيره: حملًا على أخواتها وهو الصواب؛ لأن الكف ناشئ عن زوال الاختصاص ولم يزل فيها فافهم (١).

### الشاهد التاسع والسبعون بعد المائتين (۲٬۲)

٢٧٩ إِنَّ الرَّبِيعَ الجَوْدَ والخَرِيفَ العَبُاسِ والصَّيُوف العَبُاسِ والصَّيُوف العَبُاسِ والصَّيُوف العَبُاسِ

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج الراجز.

وهو من الرجز المسدس.

قوله: « الجَوْد » بفتح الجيم وسكون الواو وفي آخره دال مهملة؛ وهو المطر الغزير، ويروى: الجون – بالنون موضع الدال، والمراد به [ السحابة ] (<sup>3)</sup> السوداء؛ لأن سواد السحاب دليل كثرة حمله الماء، والمراد بالربيع والخريف والصيوف أمطارهن، وفي البيت قلب أو عكس؛ إذ الأصل أن يقال: إن يدي أبي العباس الربيع والخريف والصيوف، فقلب اللفظ والإعراب حين اضطر أو عكس التشبيه مبالغة؛ كقول ذي الرمة (°):

إذا ألبسته المظلمات الحنادس

وهنا قلب ذو الرمة؛ إذ الأصل تشبيه أعجاز النساء بكثبان الرمال ولكنه جعل الأصل فرعًا والفرع أصلًا، والبيت في ديوانه، وعلم البيان لعبد العزيز عتيق: ( ٩٥ ).

<sup>(</sup>۱) إذا اتصلت (ما) الزائده بليت جاز إعمالها وإهمالها بالإجماع، فمن رفع الاسم جعل ما كافة لـ (ليت) كما كفت باقي أخواتها أو كفت كما كفت (إنْ) ما الحجازية، ومن نصب جعلها زائدة غير معتد بها كما لم يعتد بها بين الجار والمجرور في قوله تعالى: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ﴾ وذهب ابن الناظم إلى جعل (ما) كافة (ليت) عن العمل، وقال غيره: إن (ليت) أهملت حملًا على سائر أخواتها. ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٣٠/٢)، والمغني (٣٠٧،

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٦٧ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٣٥١/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرجز المشطور، وهو في ( ١٧٩ ) من ديوان رؤبة، وانظره في الكتاب ( ١٤٥/٢ )، ونسب للعجاج في الدرر ( ١٨١/٦ )، وانظره في المقتضب ( ١١١/٤ )، والهمع ( ١٤٤/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٢٦/١ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٥) هذا صدر بيت من الطويل وعجزه:

# ورمل كأوراك العذارى قطعته

وكقول الآخر (١):

### في طلعة البدر شيء من محاسنها وللقضيب نصيب من تثنيها

ومثل هذا يسمى التشبيه البليغ <sup>(۲)</sup>، والمراد بأي العباس السفاح أول الخلفاء العباسيين – رحمهم اللَّه تعالى – قاله يمدحه بغاية الكرم والجود وأن يديه كأمطار الربيع والخريف والصيف، فهذه الفصول الثلاثة يكثر فيها الأمطار، ولاسيما في الربيع والخريف.

#### الإعراب:

قوله: « إن »: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، وقوله: « **الربيع** »: اسمه، وقوله: « الجود »: صفة الربيع، وأما الجون بالنون فإنه أيضًا صفة بتقدير مضاف محذوف؛ أي: إن الربيع ذا الجون فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مُقَامَهُ.

قوله: « والخريفا »: عطف على الربيع، قوله: « يدا أبي العباس »: خبر إن.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « والصيوفا »؛ حيث عطف بالنصب على الربيع وهو اسم إن بعد مجيء الخبر، وكذلك عطف « الخريفا » على اسم إن قبل مجيء الخبر، فهذان كلاهما جائزان، وقد اجتمعا في هذا البيت كما تراه (٢).

### الشاهد الثمانون بعد المائتين (٤١٠)

اِنَّ النبَّوةَ والخَلَافَةَ فيهم والمُكْرمَاتُ وَسَادةً أَطْهَارٌ لِمُ

أقول: قائله هو جرير بن عطية.

<sup>(</sup>١) البيت من البسيط للبحتري، ينظر علم البيان (٩٦)، وهو شبيه بالبيت السابق في التشبيه.

<sup>(</sup>٢) التشبيه البليغ هو ما ذكر فيه المشبه والمشبه به وحذفت منه الأداة للمبالغة في أن المشبه عين المشبه به مبالغة. (٣) إذا عطف على اسم (إن) بعد أن تستكمل خبرها جاز في المعطوف الرفع والنصب، وإن عطف على الاسم قبل أن تستكمل (إن) خبرها في المعطوف النصب، وفي هذا البيت عطف ( الخريف ) على اسم إن قبل مجيء الخبر فوجب النصب، وعطف ( الصيوفا ) على اسم إن بعد الخبر فجاز النصب ويجوز الرفع أيضًا.

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٦٧ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الكامل منسوب لجرير بن عطية، ولكنه ليس في ديوانه، وانظره في الكتاب ( ١٤٥/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٨/٢ )، وتخليص الشواهد ( ٣٦٩ )، وابن يعيش ( ٦٦/٨ ).

وهو من قصيدة [ من الكامل ] (١) يمدح بها بني أمية ويصفهم بالفضائل والخصائل المحمودة.

ويروى: إن الخلافة والمروءة فيهم، وهي الرواية الصحيحة، والمراد « بالمروءة » الخصال المحمودة التي يكمل المرء بها، وهي في الأصل مصدر مَرُو الرجل مروءة، ويجوز تخفيفها بالإبدال والإدغام، و « النّبُوّة »: فعولة من النبأ وهو الخبر، والأكثر ترك همزة، و « السادة »: جمع سائد؛ كالقادة جمع قائد، و « الذادة »: جمع ذائد، و « الأطهار »: جمع طُهر، يقال: رجل طُهر مثل رجل عدل للمبالغة، أو جمع طاهر كالأصحاب جمع صاحب، والأول أصح. الإعراب:

قوله: « النبوة »: اسم إن، و « الخلافة »: عطف عَلَيْه، قوله: « فيهم »: خبر إن؛ أي: كائنتان فيهم، قوله: « والمكرمات » بالرفع عطف على محل النبوة؛ لأنه في الأصل مرفوع على الابتداء وهذا عند من جوّز ذلك.

#### الاستشهاد فيه:

حيث رفع المكرمات عطفًا على محل اسم إن نحو: إن؛ زيدًا في الدار وعمرو، تقديره: [ وعمرو ] (٢) كذلك، ويقال: المكرمات مرفوع على الابتداء، والخبر محذوف، والتقدير: وفيهم المكرمات؛ كما حذف المبتدأ في قوله: « وسادة أطهار » أي: وهم سادة أطهار، فقوله: « سادة »: خبر، « وأطهار »: صفته.

وقد قيل: إن المكرمات معطوف على المستتر في الظرف، وفيه ضعف لا يخفى (<sup>۱۱)</sup>. الشاهد الحادي والثمانون بعد المائتين (<sup>۱۱)0)</sup>

نه النَّجِيبَةَ والأبُ فَمن يكُ لم يُنْجِبُ أَبُوهُ وَأُمَّهُ فإن لنا الأمَّ النَّجِيبَةَ والأبُ

أقول: هذا أنشده أبو علي وغيره ولم يعزه إلى أحد.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك في مثل هذا الموضع: والذي لا يستغني عن التنبيه رفع المعطوف وهو على ضربين: أحدهما مشترك فيه وهو العطف على الابتداء وهو عند البصريين مخصوص بإن ولكن ومشروط بتمام الجملة قبله، ثم ذكر بيت الشاهد والذي بعده. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٤٨/١ ). (٤) ابن الناظم ( ٢٧ )، أوضح المسالك لابن هشام ( ٣٥٣/١ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل غير منسوب في مراجعه، وُهو في تخليص الشواهد ( ٣٧٠ )، والدرر ( ١٧٩/٦ )،

والتصريح ( ۲۲۷/۱ )، والهمع ( ۱٤٤/۲ ).

وهو من الطويل.

قوله: « لم ينجب » بضم الياء؛ من أنجب الرجل إذا ولد ولدًا نجيبًا، والنجيب: الكريم بين (1) النجابة، ويقال: انتجبه؛ أي: اختاره واصطفاه، قوله: « النجيبة » بفتح النون على وزن فعيلة، وهذا فيه إشكال؛ لأنه إنما يقال للمرأة التي تلد النجباء: منجبة ومنجابة، فإما أن يكون هذا على حذف الزائد للضرورة، أو يكن الأصل: النجيبة أبناؤها ثم حذف المضاف وأناب المضاف إليه عنه فارتفع واستتر.

#### الإعراب:

قوله: «فمن »: موصولة، قوله: « يك لم ينجب أبوه »: صلتها، والموصول في محل الرفع على الابتداء، وخبره قوله: « فإن لنا الأم النجيبة »، وإنما دخلت الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط، وقوله: « يك » أصله: يكن، حذفت النون منها تخفيفًا، والضمير المستتر فيه اسم كان، وقوله: « لم ينجب أبوه »: خبره و « أبوه »: مرفوع لأنه فاعل لم ينجب، و « أمه »: عطف عليه، قوله: « الأم » بالنصب لأنه اسم إن، وقوله: « لنا » مقدمًا خبره، وقوله: « النجيبة »: صفة للأم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « والأب » حيث رفع عطفًا على محل الأم؛ لأنه في الأصل مبتدأ، ومثل هذا في الحقيقة جملة ابتدائية محذوفة الخبر تقديره: والأب المنجب كذلك (٢).

الشاهد الثاني والثمانون بعد المائتين (٣٠٠)

نَدَا لِي أَنِّي لَسْتُ مُدْرِكَ ما مضى وَلَا سَابِقِ شَيْئًا إِذَا كَانَ جَائِيَا ﴿ كَانَ جَائِيَا

أقول: قائله هو زهير بن أبي سلمى، واسم أبي سلمى: ربيعة بن رياح بن قرط بن الحرث ابن مازن بن حلاوة بن ثعلبة بن هذمة، ويقال: ابن ثور بن هذمة بن لاطم بن عثمان بن عمرو، وهو مزينة بن أدين طانجة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، وهو والد كعب بن زهير صاحب القصيدة المشهورة التي أولها (°):

<sup>(</sup>۱) في ( ب ): من النجابة. (۲) ينظر الشاهد رقم ( ۲۸۰ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٦٧ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة لزهير بن أبي سلمى في العظة والاعتبار بالموت والأموات، ديوانه ( ٢٨٤) ط. دار الكتب المصرية ( ١٩٤٢م)، ويبت الشاهد في الكتاب ( ١٠٥/١)، (٣٩/٣)، ١٠٥، ١٠٥، ١٠٥، ١٠٥، والمغني ( ٢٩٠٦ع)، وانظره في شرح أبيات سيبويه ( ٧٢/١)، والإنصاف ( ١٩١/١)، والحصائص ( ٣٥٣/٢)، ٤٢٤). ( ٥) ديوان كعب بن زهير ( ١٠٩)، ( نشر دار الشواف ).

بَانَتْ شُعَادُ فَقَلْبِي اليومَ مثْبُول ......

وكلاهما شاعران مطبقان، مات زهير قبل البعثة بسنة، وأسلم كعب وأخوه بجير أيضًا وشهد مع رسول اللَّه ﷺ الطائف.

والبيت المذكور من قصيدة طويلة من الطويل، يذكر زهير فيها النعمان بن المنذر؛ حيث طلبه كسرى ليقتله ففر وأتى طيئًا، وأولها هو قوله (١):

 ألاً لَيْتَ شِعْرِي هل يَرى الناسُ ما أَرَى ٢ - بَدا لِي أَنَّ النَّاسَ تَفْنَى نُفُوسُهم ٣ - وأنَّى مَتى أَهبطُ من الأرْض تَلْعةً ٤ - أُراني إذا ما بتُّ بِتُّ على هَوَى ٥ - إلى حفرة أهوى إليها مُقيمة ٦ - كَأَنِّي وقد خَلَّفْتُ تِسعينَ حِجَّةً ٧ - بدا لي أني.....٧ ٨ - وَمَا إِنْ أَرَى نَفْسِي تَقِيهَا كريمتي ٩ - أَلَا لَا أَرَى على الحوادثِ بَاقِيًا ١٠ - وإلا السَّماءَ والبلَّادَ ورَبَّنَا ١١ - ألم تَر أَنَّ اللَّهَ أَهْلَكَ تُبِّعًا ١٢ - وأهْلَكَ ذَا القرنين مِنْ قَبْل ما نرى ١٣ - أَلَا لَا أَرَى ذَا أَمَّةً أَصْبَحَتْ به ١٤ - ألم تر لِلنَّعمانِ كَانَ بِنَجْوَةٍ ١٥ - فَعَبّر عنه رُشْد عِشْرينَ حِجّةً ١٦ - فَلَمْ أَرْ مَسْلُوبًا له مثْلَ قَرْضِه ١٧ - فأيْنَ الذي قد كَانَ يُعطى جِيَادَهُ ١٨ - وأيْنَ الَّذين قد كَانَ يُعطيهمُ القرَى ١٩ - وأيْنَ الذَّيِن يَحْضُرُونَ جِفَانَهُ

من الأَمْر أو يَنْدُو لَهُمْ مَا بَدَا لِيَا وأموالُهم ولا أَرَى الدَّهْرَ فَانِيَا أَجِدْ أَثْرًا قَبْلِي جَدِيدًا وعَافِيَا فَثَمَّ إِذَا أَصْبَحتُ أَصبحتُ غَادِيَا يَحتُّ إليها سَائِقٌ من وَرَائِيَا خَلَعْتُ بِهَا عَنْ مَنْكَبِيّ ردَائيا ..... إلى أخره وما إنْ بقى نَفْسي كريمة مَالِيَا وَلاَ خَالِدًا إلا الجِبالَ الرُّواسِيَا وأيَّامَنَا مَعْدُودةً واللَّيالِيَا وأهْلَكَ لُقمَانَ بْنَ عَادٍ وعَادِيَا وفِرْعُونَ أَرْدَى جُنْدَهُ والنَّجاشِيَا فَتَتْرُكُهُ الأَيَّامِ وهي كما هيَا من الشُّرِّ لَوْ أَنَّ الْمَرَأُ كَانَ نَاجِيَا من الدهر يَوْمٌ وَاحِدٌ كان عَاوِيَا أَقَلُ صَدِيقًا مُعْطِيًا أَوْ مُواسيا بِأَرْسَانِهِنَّ والْحِسَان الْحُوالِيا بغَلَّتِهِنَ والمثينَ الْغَوَالِيا إِذَا قُدِّمَتْ أَلْقَوْا عَلَيْها المَرَاسِيَا

<sup>(</sup>١) شرح ديوان زهير بن أبي سلمي، صنعة أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (٢٨٤)، دار الكتب المصرية (١٩٤٤م).

مَنيَّتَهُ لَا رَأَوْا أَنَّها هِيَا وَكَانُوا قديمًا يَتَّقُونُ المُحَازِيَا ثِعَالًا للتَّالِيَا ثِقَالَ الرَّوَايَا والهِجَانَ التَّالِيَا وودَّعَهُمْ وَدَاعَ أَلًا تَلاقِيَا وَكَانَ إِذَا مَا أَحَلَقَ الأَمْرِ مَاضِياً

٢٠ - رأيتُهُمْ لم يُشْرِكُوا بِنُفُوسِهم
 ٢١ - سِوىَ أَنَّ حيًا مِنْ قضَاعةَ أَقْبلُوا
 ٢٢ - يَسِيروُنَ حَتَّى حَبَّسُوا عِنْدَ بَابِهِ
 ٢٣ - فقالَ لَهُمْ خَيْرًا وأثنى عليهم
 ٢٤ - وأجْمَعَ أَمْرًا كَانَ مَا بَعْدَهُ لَهُ

٣ - قوله: « تلعة » بفتح التاء المثناة من فوق وسكون اللام وفتح العين المهملة؛ وهو اسم
 ما علا من سيل الوادي وما سفل.

٨ - قوله: «كريمة ماليا » يعني: لا أرى مالي يحسن أن يدفع عنها ولا تقدر نفسي أن ترد مالي إذا أَذِنَ اللَّه بِذِهَابِه (١).

١١ - قوله: « عاديًا » هو أبو السموأل. وكان له حصن بتيماء يقال له: الأبلق، وهو الذي استودعه امرؤ القيس أدراعه.

۱۲ - قوله: « والنجاشيا » أراد به ملك الحبشة.

١٤ – قوله: « بنجوة » أي: ارتفاع.

١٥ – قوله: « رُشد عشرين حجة » الرشد: الصلاح، و « الغاوي »: الضال المخطئ.

١٦ - قوله: « مثل قَرْضِهِ » أراد مثل هبته، يقول: لم أر إنسانًا سُلب النعيم وله عند الناس
 من الأيادي والنعم الكثيرة فلم يف له ولم يواسه أقل من هذا.

١٨ - قوله: « والمئين الغواليا » أراد بالمئين الإبل غوالي الأثمان.

١٩ - قوله: « أَلْقَوْا عَلَيْهَا الْمُرَاسِيَا » أي: ثبتوا عليها وألقوا مثل المراسي للسفينة.

٧ - قوله: « بدا لي » يقال: بدا له في هذا الأمر بداءٌ أي: نشأ له فيه رأي.

والمعنى: قد نشأ لي وظهر أنني لا أدرك ما فات، ولا أقدر أني أسبق على ما سيجيء من الحوادث.

#### الإعراب:

قوله: « بدا »: فعل ماض، وقوله: « أني » بالفتح في محل الرفع فاعل بدا، وقوله: « مدرك »

<sup>(</sup>١) في (أ): في ذهابه.

بالنصب؛ لأنه خبر ليس، والتاء اسمها، وقوله: « ما مضى »: جملة في محل الجر بالإضافة (١)، و « لست » مع جملتها خبر أن، قوله: « ولا سابق » بالجر؛ عطف على خبر ليس، على توهم إثبات الباء الزائدة في خبر ليس.

وقوله: « شيئًا »: معمول سابق، قوله: « جائيًا »: خبر كان، واسمها مضمر فيها يرجع إلى الشيء، وجواب إذا محذوف تقديره: إذا كان جائيا فلا أسبقه، ولا يصح أن يقال: لا أسبق شيئًا وقت مجيئه؛ لأن الشيء إنما يسبق قبل مجيئه فافهم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولا سابق »؛ حيث عطف على خبر ليس بغرض دخول الباء الزائدة فيه؛ فكأنه قدَّر المعدوم ثابتًا، ويروى: « ولا سابقًا » بالنصب عطفًا على اللفظ (٢).

الشاهد الثالث والثمانون بعد المائتين (٢٠٤٠)

### منه والا فاعلمُوا أنَّا وأنتُم بُغاةً مَا بَقِينَا في شِقَاق اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

أقول: قائله هو بشر بن أبي خازم (°) بالخاء والزاي المعجمتين، وقبله:

فأدوها وأسرى في الوثاق

إذا جُـزَتْ نـواصـي آل بـدر وهما من الوافر (١).

وقصة ذلك: أن قومًا من آل بدر جاءوا الفزاريين من بني لأم من طيء فَجَزُّوا نواصيهم وقالوا: مننًا عليكم ولم نقتلكم، فغضب بنو فزارة لذلك، فقال بشر ذلك، ومعناه: إذا جززتم

- (١) قوله: « ما مضى » جملة في محل جر بالإضافة خطأ في الموصولية مفرد وهي المضاف إليه، وأما مضى فهي جملة الصلة ليس غير.
- (٢) من أنواع العطف: العطف على التوهم كقولك: ليس زيد قائمًا ولا قاعد بالخفض على توهم دخول الباء في الخبر وشروط جوازه صحة دخول ذلك العامل المتوهم، وشرط حسنه كثرة دخوله هناك، ينظر: المغني ( ٤٧٦ )، وابن يعيش ( ٢/٢ ).
  - (٣) ابن الناظم ( ٦٧ )، توضيح المقاصد للمرادي ( ٣٤٨/١ )، أوضح المسالك لابن هشام ( ٣٦١/١ ).
- (٤) البيت من بحر الوافر، وهو في العداوة والحرب بين العرب والجاهلية، قاله بشر بن أبي خازم، وانظر مراجعه في الكتاب ( ١٥٦/٢ )، وأسرار العربية ( ١٥٤ )، وابن يعيش ( ١٩٨٨ )، والإنصاف ( ١٩٠/١ )، والحزانة ( ٢٩٣/١٠ ، ٢٩٧ )، وشرح أبيات سيبويه ( ١٤/٢ )، والتصريح ( ٢٢٨/١ ).
- (٥) جاهلي قدم من بني أسد، شهد حرب أسد وطيء، قال أبو عمرو بن العلاء: النابغة الذبياني وبشر بن أبي خازم فحلان من فحول الجاهلية.
  - (٦) في (أ، ب): من الهزج والصحيح أن البيت من الوافر.

نواصيهم فاجمعوها لنا واحملوا الأسرى معهم وإلا فإنا متعادون أبدًا.

و « البغاة »: جمع باغ وهو الظالم؛ لأنه بغى الظلم أي طلبه، و « الشقاق » بكسر الشين وهو العداوة؛ لأن كلًّا من المتعاديين يجيء على ما يشق على الآخر، أو يكون من الشق بالكسر، وهو الجانب؛ لأن كلًّا منهما في شق غير شق الآخر، ومن هنا اشتق التعادي؛ لأن كلًّا منهما في عدوة.

#### الإعراب:

قوله: « وإلا » أصله: وإن لا؛ أي: وإن لم تجزوا نواصيهم وتطلقوا أسراهم؛ فأبدلت النون لامًا وأدغمت اللام في اللام فصار: إلا، قوله: « فاعلموا »: جواب إن؛ فلهذا دخلت فيه الفاء، قوله: « أنًا » مع اسمه وخبره سد مسد مفعولي اعلموا، واسم أن هو الضمير المتصل به، وخبره قوله: « بغاة ».

قوله: « وأنتم »: عطف على قوله: « أنّا »، وأن هذه وإن كنت مفتوحة الهمزة ولكنها مكسورة في الحقيقة، وإنما فتحت لفظًا إشعارًا بأنها في موضع المفعول لفظًا.

وقال بعض المتأخرين: تقديره: أنا بغاة وأنتم كذلك فحذف خبر أنتم (١) واعْتَرَضَ قوله: « وأنتم » بين اسم إن وخبرها. قيل: فيه نظر؛ لأنه ليس المراد أنا بغاة بل المراد أنتم بغاة فحينئذ يتعين أن لا يكون بغاة خبر أن؛ بل خبره قوله: « في شقاق »؛ إذ لا ينسبون البغي إلى أنفسهم بل إلى المخاطبين خاصة، فحينئذ يكون التقدير: اعلموا أنا في الشقاق معكم (٢) ما بقينا وأنتم بغاة.

قلتُ: وهذا النظر إنما يتوجه إذا كان البغاة من البغي بمعنى الظلم والعدوان، وأما إذا كان من البغي الذي بمعنى الطلب فلا يلزم المحذور المذكور؛ فحينئذ يكون بغاة خبر أنا، وأنتم عطف على أنا كما ذكرنا.

فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك فما يقع قوله: « في شقاق »؟

قلت: يقع خبرًا بعد خبر فيكون التقدير: أنا وأنتم بغاة؛ يعني: طالبون الشقاق والعداوة ما بقينا، وكلمة ما مصدرية ظرفية، والتقدير: ما دام بقاؤنا.

وقال بعض شارحي الكافية [ لابن الحاجب ] (٣): إن بغاة خبر أنتم، وخبر أنا محذوف

<sup>(</sup>١) ينظر قضايا الخلاف النحوية والصرفية في كتاب شفاء العليل للسلسيلي، رسالة دكتوراه بالأزهر (٢٦٠) وما بعدها.

 <sup>(</sup>۲) في (أ): شقاق معًا.
 (۳) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

لدلالة خبر المعطوف عليه؛ لأنه بلفظه ولو كان بغير لفظه لم يكن بد من ذكره، ولما كانت «أنّ » بعد أفعال القلوب مُعَرَّضَةً للكسر بدخول اللام في خبرها، كانت لهذا الوجه في حكم المكسورة، ولذلك لا يجوز أن يقال: سرني أنك لقائم بالاتفاق (١).

#### الاستشهاد فيه:

على العطف على محل اسم « أنّ » بعد مضي الخبر تقديرًا، ونقل عن سيبويه – رحمه اللّه تعالى – جواز العطف على محل اسم إن في باب علمت، واستدل على ذلك بالبيت المذكور فإنه عطف أنتم على محل اسم أن المفتوحة، وأجيب عن ذلك بأنه ليس بحجة؛ لأنه يلزم أن يكون عطفًا قبل مضي الخبر وهو ممتنع عند سيبويه.

بل يحتمل أن لا يكون معطوفًا عليه عطف المفرد على المفرد باعتبار شركتهما في عامل واحد؛ بل باعتبار عطف الجملة بأن يكون خبر أن هو قوله: « في شقاق » كما قررناه؛ فالعطف باعتبار الجمل جائز في الجميع. فافهم (٢).

الشاهد الرابع والثمانون بعد المائتين (٢٠٠٠)

| دَنِفَانِ | بالهورى | تَبُوحَا | لَمْ | وإن | وأنتئما | فإِنِّي | طِبٌ | هَلْ | خَلِيليٌ | ظه |
|-----------|---------|----------|------|-----|---------|---------|------|------|----------|----|
|           |         |          |      |     |         |         |      |      |          |    |

أقول: هذا أنشده ثعلب ولم يعزه إلى قائله.

وهو من الطويل.

قوله: « طب » مثلث الطاء، قوله: « لم تبوحا » من باح بسره إذا أظهره، قوله: « بالهوى »

<sup>(</sup>١) قال الرضي بعد أن ذكر البيت: « بتقدير حذف الخبر من الأول والتقدير: أنا بغاة وأنتم بغاة، فلولا أن المفتوحة بعد فعل القلب في حكم المكسورة لما صح الاستدلال المذكور ». ينظر شرح الرضي على الكافية ( ٣٥١/٤، ٣٥٢ ) بتعليق يوسف حسن عمر. جامعة قاريونس.

<sup>(</sup>٢) تشترك إن وأن ولكن في حكم المعطوف قبل الخبر أو بعد الخبر؛ فإذا جاء معطوف قبل خبر (أن) وجب نصبه هذا عند الجمهور، وأجاز بعضهم رفع المعطوف على معنى الابتداء إذا تقدم (أنّ) علم أو فيما معناه؛ كقوله تعالى: ﴿ وَأَذَنُ يَنَ اللّهُ مِرِيَّ مِنَ اللّهُ بَرِيَ أَنَّ اللّهَ بَرِيَ أَنَّ اللّهَ بَرِيَ أَنَّ اللّهَ بَرِيَ أَنَّ اللّهَ بَرِيَ أَنَّ اللّهُ بَرِي أَنَّ اللّهُ عَلَى محل اسم العلم كبيت الشاهد، وتقديره عند سيبويه: فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك بحذف خبر أنتم أو عطف أنتم على محل اسم أن فمحله الرفع، أو خبر أن هو المحذوف وبغاة الظاهر خبر أنتم، الكتاب لسيبويه ( ١٩٥٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك أن فمحله الرفع، أو خبر أن هو المحذوف وبغاة الظاهر خبر أنتم، الكتاب لسيبويه ( ١٩٥٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٥٠/٢ )، وابن يعيش ( ١٩٨٨ ، ٧٠ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٤٨/١ ، ٣٤٩ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٦٨ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٣٦٢/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول، وله عدة مراجع، وانظره في تخليص الشواهد ( ٣٧٤ )، والتصريح ( ٢٢٩/١ )، وشرح شواهد المغني ( ٨٦٦ )، والمغني ( ٤٧٥ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٥٠/٢ ).

مقصور، من هوي يهوى هوى إذا أحب وهو من باب علم يعلم، وأما هوى يهوي هويًا إذا سقط فهو من باب ضرب يضرب.

قوله: « دنفان » تثنية دنف بفتح الدال وكسر النون، يقال: رجل دنِف وامرأة دنِفة، من الدنف بفتح النون، وهو المرض اللازم إذا قيل: رجل دنف النون بفتح النون يستوي فيه الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، يقول: رجل دنف ورجلان دنف، والقوم دنف، وامرأة دنف، وامرأتان دنف، ونساء دنف.

#### الإعراب:

قوله: « خليلي »: منادى محذوف منه حرف النداء، والتقدير: يا خليلي، و « هل » للاستفهام في أكثر وقوعه، ولا يختص بإحدى الجملتين تقول: هل زيد قائم؟ وهل قام زيد؟ ولذلك لم يعمل.

قوله: «طبّ » مرفوع على أنه مبتدأ، وخبره محذوف (١) تقديره: فإني دنف، دل عليه قوله: «دنفان »، [قوله: «وإن لم تبوحا »: عطف على محذوف تقديره: يحتما بالهوى وإن لم تبوحا، وقوله: «بالهوى » يتعلق بقوله: تبوحا. الاستشهاد فيه:

في قوله: « فإني »؛ حيث حذف خبره لدلالة خبر المعطوف عليه وهو قوله: « دنفان »، فإنه يدل على [ أن ] (٣) خبر قوله: « فإني » محذوف تقديره: فإني دنف؛ كما قد ذكرناه (٤)، وذلك كما حذف خبر المبتدأ لدلالة خبر المبتدأ المعطوف عليه في قوله (٥):

نَحْنُ بِمَا عِندَنَا وَأَنْتَ بِمَا عِندَكَ رَاضٍ والرَّأْيُ مُخْتَلِفُ

<sup>(</sup>١) قول العيني: « وخبره محذوف تقديره.. » إلى هكذا في النسخ التي بأيدينا، ولعل استقامة العبارة هي: وخبره محذوف تقديره موجود، وقوله: فإني، إن حذف خبرها، تقديره: دنف... إلخ. ( الخزانة ( ٢٧٥/٢ ) دار صادر ). (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر التعليق على الشاهد رقم ( ٢٨٣ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من المنسرح لقيس بن الخطيم في ديوانه ( ١١٥ )، والحاشية تحقيق: ناصر الدين الأسد، ( ١١٥ ) ط. دار صادر أيضًا، ينظر الشاهد رقم ( ١٧٤ ).

### الشاهد الخامس والثمانون بعد المائتين (۲٬۱)

### مِنْ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْ

أقول: قائله هو الطرماح، واسمه الحكم بن حكيم بن نفر بن قيس بن جحدر بن ثعلبة ابن عبد رضا بن مالك بن أبان بن عمرو بن ربيعة بن جرول بن ثُعَل بن عمرو بن الغوث بن طيئ.

ويكنى أبا نفر، والطرماح في اللغة: الطويل، قال الشاعر:

معتدل الهادي طرماح العصب .....

وقيل: سمي الطرماح لزهوه، والطرماح الذي يرفع رأسه زهوًا.

والبيت المذكور من الطويل.

قوله: « أباق الضيم » بضم الهمزة وتخفيف الباء الموحدة؛ جمع آبٍ من أبى يأبى إذا منع كقضاة جمع قاض، و « الضيم » بالضاد المعجمة؛ الظلم – بالظاء، يقال: ضامه واستضامه فهو مضيم ومستضام.

قوله: « من آل مالك » مالك هذا اسم أبي قبيلة، ومالك الثاني منقول منه اسم القبيلة، ولهذا قال: كانت كرام المعادن بتأنيث الفعل، وصرف الثاني للضرورة إلا أن قدرته اسمًا للأب كالأول لا للقبيلة وأضمرت القبيلة قبله، ومالك في قبائل كثيرة منهم: مالك بن ثعلبه بن دُودَان ابن أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بطن من بني أسد، ومنهم: مالك بن حسل ابن عامر بن لؤي بن غالب، ومنهم: مالك بن حطيط بن مجشم بن ثقيف، ومنهم: مالك بن عمرو بن تميم، قوله: « كرام المعادن » أي: الأصول.

#### الإعراب:

قوله: « أنا »: مبتدأ، وقوله: « ابن أباة الضيم »: كلام إضافي خبره، قوله: « من آل مالك »: بدل من قوله: « ابن أباة الضيم »، قوله: « وإن » بسكون النون مخففة من الثقيلة، و « مالك » مرفوع بالابتداء، وخبره قوله: « كانت كرام المعادن »، واسم كان مستتر فيه، وخبره قوله: « كرام المعادن ».

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ٦٨ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٥٢/١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٣٦٧/١ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٧٩/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو للطرماح بن حكيم في الفخر والمدح لقومه، وهو في الديوان ( ١٢٥)، والدرر ( ١٩٣/٢)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٤/٢)، وبلا نسبة في تذكرة النحاة ( ٤٣)، والجنى الداني ( ١٣٤)، وشرح عمدة الحافظ ( ٢٣٧)، والهمع ( ١٤١/١).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وإن مالك كانت »؛ حيث ترك فيه لام الابتداء التي تفرق بين إن المخففة من الثقيلة وبين إن النافية؛ إذ التقدير: وإن مالك لكانت فحذفت اللام، وذلك لوجود القرينة الرافعة لاحتمال النفي؛ وذلك لأن الكلامَ تَمَدُّح، والنفي يَقْتَضِي الذم؛ فالحمل عليه يقتضي تناقض الكلام فافهم (١).

### الشاهد السادس والثمانون بعد المائتين (۲٬۲)

# <u>مَنْهُ</u> سُلِّتُ عِينُك إِنْ قَتَلْتَ لُسْلِمًا حَلِّتْ عَلَيْكَ عُقُوبةُ الْتُعمِّدِ الْتُعمِّدِ

أقول: قائلته هي عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل القرشية العدوية، وهي ابنة عم عمر ابن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – يجتمعان في نفيل، كانت من المهاجرات إلى المدينة، وكانت امرأة عبد الله بن أبي بكر الصديق – رضي الله تعالى عنهم – وكانت حسناء جميلة، فأحبها حبًا شديدًا حتى غلبت عليه وشغلته عن مغازيه فأمَرَهُ أبوه بطلاقها فعزم عليه حتى طلقها ثم تواجد عليها، وأنشد أشعارًا فيها حتى رق له أبوه وأمره فارتجعها ثم شهد عبد الله الطائف مع رسول الله عليه فرمي بسهم فمات منه بالمدينة، فتزوجها زيد بن الخطاب – رضي الله تعالى عنه – وقتل عنها شهيدًا يوم اليمامة، فتزوجها عمر بن الخطاب على سنة اثنتي عشرة، فأولم عليها فدعا جمعًا ثم قتل عنها، فقالت قصيدة ترثيه بها، وأولها هو قولها:

### ١ - غَدرَ ابْنُ جُرمُوزِ بفارس بُهْمَةِ يَوْمَ اللَّقاءِ وكَان غَيْرَ معرِّدِ

<sup>(</sup>١) إذا خففت (إنّ ) جاز إعمالها بقلة وإهمالها بكثرة، وعند إعمالها لا تلزم اللام لأنها لا تلتبس بإنّ النافية، وأما عند إهمالها فيجب دخول اللام على الخبر بعدها ليفرق بينها وبين إن النافية، وقد يستغنى عن اللام إن ظهر المقصود من (إن) بأن دل المعنى على الإثبات لا على النفي مثل هذا البيت؛ فالشاعر أراد أن يمدح قبيلته ( مالك ) بإثبات الكرم ولو كانت (إن) النافية لكان الكلام ذمًّا والشاعر لم يرد ذلك.

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ٦٨ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٥٣/١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٣٦٨/١ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٨٢/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل من قصيدة قالتها عاتكة في رثاء زوجها الزبير بن العوام، وقد مات مقتولًا يوم الجمل بيد عمرو بن جرموز، وانظر أبياتًا من القصيدة في الأغاني ( ١١/٨ )، والحزانة ( ٣٧٣/١٠)، والدر ( ١٩٤/٢ )، والنطر بيت الشاهد في التصريح ( ٢٣١/١)، وشرح شواهد المغني ( ٢١/١)، ونسب لأسماء بنت أبي بكر في العقد الفريد ( ٣٧٧/٣ )، وانظره في الإنصاف ( ٦٤١ )، والجنى الداني ( ٢٠٨ )، وابن يعيش ( ٧١/٨ )، ( ٢٧/٩ )، والمحتسب ( ٢٤/١ )، والمقرب ( ١١٢/١ ).

لا طائِشًا رَعِشَ الجنان ولا اليَدِ عنها طرادُك يا ابنَ فَقْع الفَرْدَدِ ممن مَضَى أو مَنْ يَرُوحُ وَيغْتدِي .....الـــى أخـره وهي من الكامل.

١ – قولها: «غدر ابن جرموز» هو عمرو بن جرموز، عليه ما يستحق من العذاب، وهو الذي قتل الزبيرَ بنَ العوامِ – رضي الله تعالى عنه –، قولها: « بُهْمة » بضم الباء الموحدة وسكون الهاء وهو الجيش، ويكون في غير ذلك: الفارس الذي لا يدري من أين يؤتى من شدة بأسه، قولها: « غير مُعَرِّدِ » من التعريد – بالعين المهملة وهو الفرار، يقال: عرّد الرجل – بالتشديد إذا انهزم وترك القصد.

قولها: « يا عمرو » أرادت به عمرو بن جرموز، قولها: « لا طائشًا » من الطيش وهو الخفة، قولها: « رعش الجنان » بفتح الجيم؛ أي: القلب، والرعش: الرِعْدة، و « الغمرة » بفتح الغين المعجمة؛ الشدة، « قد خاضها » أي: قد دخل فيها.

٣ - قولها: « لم يثنه » أي: لم يصرفه عنها؛ أي: عن الغمرة، قولها: « فقع القَوْدَد » بفتح القاف؛ المكان الغليظ المستوي.

٤ - قولها: « ثكلتك أمك » أي: فقدتك أمك، وهو من الثكل، وهو فقدان المرأة ولدها وكذلك الثّكل بالتحريك، وامرأة ثاكل وثكلى.

و لها: « شَلَت يمينك » [ بفتح الشين ] (١)، وأصله: شَلِلَتْ بكسر العين، والمضارع يشل بالفتح، وهذا إخبار، ومعناه: الدعاء؛ يعني: شل الله يدك، ويروى:

تَاللَّه رَبِّكَ إِن قَتَلْتَ لَـُسْلِمًا .....

قولها: « حَلَّتْ عليك » أي: نزلت عليك، ويروى: وجبت عليك.

#### الإعراب:

قولها: « شلت »: فعل ماض، قولها: « يمينك » كلام إضافي فاعله، قولها: « إن »: مخففة من الثقيلة، [ قولها: « قتلت »: جملة من الفعل والفاعل، وقولها: « لمسلمًا »: مفعوله، واللام فيه للابتداء التي تفرق بين إن النافية وإن المخففة من المثقلة ] (٢)، قولها: « حلت »: فعل، و « عليك »:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

في موضع النصب على المفعولية، وقولها: « عقوبة المتعمد »: كلام إضافي فاعله، وهذه الجملة جواب شرط محذوف، والتقدير: إنك إن قتلت مسلمًا وجبت عليك عقوبة المتعمد.

#### الاستشهاد فيه:

في قولها: « إن قتلت لمسلمًا »؛ حيث ولي « إن » فعل، وليس هو من نواسخ الابتداء [ وذلك أن « إنْ » المخففة إذا وليها فعل لم يكن في الغالب إلا من نواسخ الابتداء ] (١)، وإذا كان من غيرها يكون شاذًا؛ كما في البيت المذكور، ولا يقاس على ذلك فيقال: إن قام لزيد، وإن أكرمت لعمرًا، خلافًا للأخفش (٢).

# الشاهد السابع والثمانون بعد المائتين (٢٠٤٠)

كِلْمَ الضيفُ والمرمِلوُنَ إذا اغْبَرُ أُفْق وَهَبّتْ شَمَالاً لِمُنْكُ مُنِكُ مُنِكُ مُونُ الثِّمَالاً بأنْك رَبيعٌ وغَيْثٌ مَرِيعٌ وأَنْكَ هُنَاكَ تَكُونُ الثِّمَالاً لِمُنْكُ مُنَاكُ تَكُونُ الثِّمَالاً لِمُنْكُ مُنِكُ مُنَاكً تَكُونُ الثِّمَالاً لِمُنْكُ مُنْكُ مُنْكُمُ اللّهُ مُنْكُ مُنْكُ مُنْكُ مُنْكُ مُنْكُمُ اللّهُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ لَا لَكُمُ مُنْكُمُ اللّهُ مُنْكُمُ لَاكُمُ مُنْكُمُ اللّهُ اللّهُ مُنْكُمُ اللّهُ مُنْكُمُ اللّهُ مُنْكُمُ اللّهُ مُنْكُمُ اللّهُ اللّهُ مُنْكُمُ اللّهُ مُنْكُمُ اللّهُ مُنْكُمُ اللّهُ اللّهُ مُنْكُمُ اللّهُ مُنْكُمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أقول: قائلتهما هي جنوب أخت عمرو ذي الكلب، وهو من قصيدة لامية من المتقارب، وأولها قولها (°):

فأصبحني حين ردوا السُوَّالاً أَغَرَ السسلاح عَلَيهِ أَحَالاً فنالاً لعمرك منة وَثَالاً إِذَنْ نَبُهَا منك دَاءً عَضَالاً

١- سَأَلْتُ بعمرِو أَحي صَحْبَه
 ٢- فقالُوا أتيح لهُ نَائِمًا
 ٣- أتيح له غمرا جَيْال
 ٤- فأقسم يا عَمْرُو لؤ نَبُهَاكَ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) إذا خففت ( إنْ ) ودخلت على الجملة الفعلية فالغالب أن يكون من الأفعال الناسخة كان وأخواتها أو كاد وأجاز وأخواتها أو ظن وأخواتها، إن دخلت على غير ناسخ فهذا قليل أو شاذ كبيت الشاهد، قال ابن مالك: « وأجاز الأخفش أن يقال: إن قعد لأنا وإن كان صالحًا لزيد وإن ضرب زيدًا لعمرًا... صرح بذلك كله في كتاب المسائل، وبقوله أقول لصحة الشواهد على ذلك نظمًا ونثرًا ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨/٢) وقال المالقي: « ولا يجوز دخولها أعني ( إنْ ) الخفيفة على غير منسوخ الابتداء من الأفعال خلافًا للكوفيين فإنهم يجيزون ذلك قيامًا على قول الشاعر ثم ذكر البيت. ينظر رصف المباني ( ١٩١)، وابن يعيش ( ٧٢/٨).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٦٩ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٣٧٠/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر المتقارب، وهو لجنوب بنت عجلان في الحزانة ( ٣٨٤/١٠ )، وشرح أشعار الهذليين ( ٥٨٥ )، وشرح التصريح ( ٢٣٢/١ )، ونسب لعمرة بنت عجلان في شرح شواهد المغني للسيوطي ( ١٠٦ )، وانظره في الإنصاف ( ٢٠٧ )، وابن يعيش ( ٧٥/٨ )، والمغني ( ٣١ )، واللسان « أنن ».

<sup>(</sup>٥) ينظر خزانة الأدب ( ٤٢٧/٩ )، وشرح شواهد المغني ( ١٠٧ ).

٥- إذا نَبُها ليث عِريسه
 ٦- إذن نَبُها غير رِغديدة
 ٧- هُمَا مَعْ تصرف ريب المنون
 ٨- وقالا قَتَلنَاهُ في غارة
 ٩- فَهَلًا إذَا قِيلَ رَيبُ المشون
 ١٠- وقد علمت فهم عند اللقاء
 ١١- كأنهُمُ لَمْ يُحِسُوا بِهِ
 ١١- لقد علم الضيف

١٤ - وحرق تَجَاوَزْتَ مَـجُـهُ وَلُـة

١٥ - فكنتَ النهارَ بهِ شَمْسَهُ

١٦ - وحي أبَحْتَ وحي صبحت

١٧ - وكم من قتيل وإن لم تَكُنْ

السى آخسره برَجْنَاءَ حَرْفِ تشكَّى الكلالا وكنتَ دُجَى الليلِ فيهِ الهلالا غَدَاةَ اللقاءِ منايا عجالا أردتهم منكَ بَاتُوا وِجَالاً

مُقبتًا مفيدًا نفوسًا ومالاً

ولا طائشًا دهشًا حين صالا

من الدُّهر كانا شَدِيدا أمَالا

بآيةٍ أنا قد ورِثْنَا النبَالا

فقد كان فَذًا وكُنتُمْ رجَالًا

بأنهم لك كانوا نِفَالًا

فيجلوا نساؤهم لَهُ والْحِجَالَا

وقال عمرو بن شبة: وكان عمرو بن عاصم هذا يغزو فهمًا فيصيب منهم فوضعوا له رصدًا على الماء فأخذوه فقتلوه ثم مروا بأخته جنوب، فقالوا: طلبنا أخاك، فقالت: لئن طلبتموه لتجدنه منيعًا، ولئن ضفتموه لتَجِدُنّهُ سريعًا، فقالوا: أخذناه وقتلناه، وهذا نبله، فقالت: والله لئن سلبتموه لا تجدوا ثنته دامية ولا حَجَزَتْهُ حامية، ولرب ثدي منكم قد افترشه، ونهب قد احتوشه [ وضرب قد احترشه ] (۱)، ثم قالت الأبيات المذكورة.

٢ - قولها: «أتيح له »أي: قدر له، قولها: «أحال » أي: وثب، ومنه أحال في متن فرسه.
 ٣ - قوله: «نمرا جيأل » أي: نمران من جيئل؛ أي: سبعان من جيئل، والنمر السبع، والجيئل بفتح الجيم وسكون الياء وفتح الهمزة وفي آخره لام وهو الضبع، وربما قالوا: جَيَلٌ بالتخفيف ويتركون الياء مصححة؛ لأن الهمزة وإن كانت ملقاة من اللفظ فهي مبقاة في المعنى وهي معرفة بلا ألف ولام، قولها: « وثالا » بالثاء المثلثة يقال: ثال عليه القوم إذا علوه بالضرب، وكذلك تثول عليه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

٤ - قولها: « داءً عضالًا » أي: شديدًا، يقال: داءً عضال وأمر عضال؛ أي: شديد أُعْيَا الأطباء وهو بفتح العين المهملة وتخفيف الضاد المعجمة.

ولها: « عِرِيسه » بكسر العين المهملة وتشديد الراء وسكون الياء آخر الحروف وفتح السين المهملة وفي آخره هاء، قال الجوهري: العِرِّيسُ والعِرِّيسَه: مأوى الأسد (١)، قولها: « مقيتًا » أي: مقتدرًا كالذي يعطي كل رجل قوته، ويقال: المقيت: الحافظ للشيء والشاهد له، قولها: « نفوسًا ومالًا » لف ونشر مرتب، فالنفوس ترجع إلى المقيت، والمال يرجع إلى المفيد.

٦ - قولها: « غير رِعْديدة » بكسر الراء وسكون العين وكسر الدال وسكون الياء آخر الحروف وفتح الدال وفي آخره هاء، ومعناه: غير جبان، و « الطائش »: من الطيش وهو الخفة، و « دهشًا » بفتح الدال وكسر الهاء وبالشين المعجمة، و « صالا » من [ صال ] (٢) عليه إذا حمل.

٧ - و « ريب المنون »: حوادث الدهر.

٩ - و « الفذ » بفتح الفاء وتشديد الذال المعجمة؛ وهو الفرد.

١٠ - قولها: « وقد علمت فهم » وهي قبيلة، ومنعت من الصرف للعلمية والتأنيث.

١١ - و « الحجال » بكسر الحاء المهملة بعدها الجيم؛ وهي جمع حجلة، وهي بيت يزين بالثياب والأسرة والستور.

۱۲ – قولها: «والمرملون»: من أرمل القوم إذا نفد زادهم، وعام أرمل؛ أي: قليل المطر، قولها: « أَفْق » بسكون الفاء وضمها لغتان، ولكنه بالسكون هاهنا؛ وهو واحد الآفاق وهي النواحي، قولها: «شمالا » بفتح الشين؛ وهي التي تَهُبُّ من ناحية القطب.

۱۳ - قولها: « وغيث » أي: مطر، قولها: « مربع » بفتح الميم وكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف ثم عين مهملة، يقال: أرض مربعة؛ أي: مخصبة كثيرة النبات، قولها: « الثمالا » بكسر الثاء المثلثة، ومعناه الغياث، يقال: فلان ثمال قومه أي غياث لهم يقوم بأمرهم، وقال الخليل: الثمل: الملجأ.

١٤ - قولها: « وخرق » أي: ورب حرق، وهو بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وفي آخره قاف، وهي الأرض الواسعة التي تنخرق فيها الرياح، وتجمع على خروق، قولها: « بوجناء حَرْف » الوجناء: الناقة الشديدة، و « الحرف » بفتح الحاء المهملة وسكون الراء وفي آخره فاء؛ وهي الناقة

<sup>(</sup>١) الصحاح للجوهري مادة: (عرس).

۷۵۸ \_\_\_\_\_\_ شواهد إن وأخواتها

الضامرة الصلب [ شبهت ] (١) بحرف الجبل، والحرف صفة لوجناء، ويقال: الوجناء: عظيمة الوجنتين، قولها: « تشكى » أي: تتشكى؛ فحذفت إحدى التائين، و « الكلال »: الإعياء.

#### الإعراب:

قولها: « لقد » اللام للتأكيد، و « قد » للتحقيق، وفيه معنى القسم - أيضًا - أي: والله لقد علم الضيف، و « الصيف » فاعل علم، و « المرملون »: عطف عليه، قولها: « إذا »: للظرف بمعنى حين، و « أفق »: مرفوع لأنه فاعل اغْبَرَّ، وقولها: « هبت »: فعل ماض وفاعله مستتر فيه وهو الريح.

فإن قلت: أليس هذا إضمارًا قبل الذكر؟

قلت: قد يغني عن ذكر الفاعل استحضاره في الذهن بذكر فعل متعين لما لا يصلح إلا له فأغنى عن إظهار الريح استحضارها في الذهن بهبت فافهم.

قولها: «شمالا » بالنصب: حال وهو الصحيح، وقيل: تمييز؛ أي: من حيث الشمال؛ يعني: من جهته، قولها: «بأنك » بتخفيف النون قد خففت من المثقلة، والكاف اسم أن، وخبره قولها: «ربيع » والباء في بأنك تتعلق بقوله: «علم »، قولها: «غيث »: عطف على قولها ربيع، وقولها: «مريع »: صفة للغيث، قولها: «وأنك »: عطف على قولها بأنك وهو أيضًا مثله مخففة من المثقلة والكاف اسم أن، وخبره قولها: «تكون الثمالا »، واسم كان مستتر فيه، وخبره قولها: «الثمالا ».

#### الاستشهاد فيه:

في قولها: « بأنك »، وفي قولها: « وأنك » حيث صرح باسم أن المخففة في الموضعين؛ لأجل الضرورة، فأخبر عن الأول بالمفرد وعن الثاني بالجملة (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) إذا خففت (أن) بقي عملها ووجب أن يكون اسمها ضمير شأن محذوف وأن يكون خبرها جملة اسمية أو فعلية، فإن ورد بروز اسمها وهو غير ضمير شأن فهذا قليل أو ضرورة، قال ابن مالك: وتخفف (أن) فلا تلغى كما تلغى (إنْ) المخففة إلا أن اسمها لا يلفظ به إلا في الضرورة ثم ذكر البيت. ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٢٠/٢)، ورصف المباني ( ١٩٥)، والمغني ( ٣١).

### الشاهد الثامن والثمانون بعد المائتين (٢٠١)

﴿ لَمُ عَلَيْهِ كَشَيُوفِ الهِنْدِ قَدْ عَلِمُوا ۚ أَنْ هَالِكٌ كُلُّ مَنْ يَحْفَى وَيْنَتِّعِلُ

أقول: قائله هو الأعشى، واسمه ميمون بن قيس، وقيل: عبد الله بن الأعور، وقيل: غير ذلك.

والعشى من الشعراء ستة عشر نفرًا: أعشى بني قيس المذكور، وأعشى باهلة واسمه عامر، وأعشى بني نهشل الأسود بن يعفر، وفي الإسلام: أعشى بني (٣) ربيعة من بني شيبان، وأعشى همدان واسمه عبد الرحمن، وأعشى طرود من سليم، وأعشى بني مازن من تميم، وأعشى بني أسد، وأعشى بن معروف واسمه خيثمة، وأعشى عكل واسمه كَهْمَس، وأعشى بني عقيل واسمه معاذ، وأعشى بني مالك بن سعد، والأعشى التغلبي واسمه النعمان، وأعشى بني عرف ابن همام واسمه ضابئ وأعشى بني ضوزة واسمه عبد الله، وأعشى بني جلان واسمه سلمة، ومن العشى الإسلامية: أعشى بني مازن، وهو ممن وفد على النبي النبي المشاه وأنشده:

١ - يا مالكَ الناسِ ودَيَّانَ العَرَبْ ﴿ إِنِّي لَقَيتُ ذِرْبَةً مِنِ الذِّرَبْ

٢ - غدوت أبغيها الطعام في رَجَبْ فيخلفتني في نـزاع وهَـرَبْ

٣- أَخْلَفَتِ الْعَهْدَ وَلَطَّتْ بِالذَّنَبُ وَهُنَّ شَرُّ غَالِبٍ لَمْنَ غَلَبْ

قال: وجعل النبي ﷺ يقول: وهن شر غالب لمن غلب. وسكن البصرة.

١ - قوله: « وديًان [ العرب ] (١) » أي: مالك أمر العرب، قوله: « ذربة » بكسر الذال المعجمة وسكون الراء وفتح الباء، على وزن قِرْبَةَ، يقال: امرأة ذربة؛ أي: صخابة، وكذلك ذَرِبة بفتح الذال وكسر الراء، ويجمع على ذِرَب؛ كقرب جمع قربة.

٢ - قوله: « أبغيها » أي: أبغي لها؛ أي أطلب لأجلها الطعام، و « الهرب » بفتحتين؛ الفرار.

٣ - قوله: « لطت » بتشديد الطاء المهملة؛ أي: منعته بضعتها؛ من لطت الناقة بذنبها إذا سدت فرجها به إذا أرادها الفحل.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٦٩ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٣٥/١ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر البسيط، من قصيدة طويلة بلغت السبعين بيتًا، وهي معدودة من المعلقات العشر، وهي في ديوانه ( ٩١) تحقيق محمد حسين، ومن العجيب أن الشطر المستشهد به ليس في ديوان الأعشى، وقد أشار إلى ذلك العيني، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ١٢٩/٣)، والمحتسب ( ٣٠٧١)، والمغني ( ٣١٤)، والمنصف ( ٣١٩)، ورصف المباني ( ٢٩٣)، وابن يعيش ( ٧١/٧)، والمقتضب ( ٩/٣).

<sup>(</sup>٣) في (أ): أعشى بن أبي ربيعة. (١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

والبيت المذكور من قصيدة لامية، وهي طويلة من البسيط، وأولها هو قوله (١):

١ - وَدَعْ هُرَيْرةَ إِنَّ الركبَ مرتحلٌ وهل تطيقُ ودَاعًا أَيُها الرَّجُلُ؟
 ٢ - غراءُ فَرْعَاءُ مصقولٌ عَوارِضُها تَمْشِي الهُوَيْني كما يَمْشِي الوجى الوحِلُ

٣- كأنَّ مِشْيتَها مِنْ بَيْتِ جَارِتِها

٢٠ تشمع للحلي وَسُوَاسًا إِذَا انْصَرَفَتْ

٤ - تشمغ للحلي وَسُواسًا إدا انصَرَفت إلى أن قال:

الهي آن قان.

ه - وَقَدْ غَدوْتُ إلى الحائوتِ يَتْبَعْنِي
 ٢ - في فتية كَشيوفِ الهندِ قدْ عَلِمُوا

٧ - نازغتُهُمْ قُضُبَ الريحانِ مُتَكِئًا

والبيت المستشهد به هكذا أورده النحاة سيبويه وغيره من المتقدمين والمتأخرين <sup>(٢)</sup>، والذي ثبت في ديوانه مثل ما ذكرناه من أن عجز البيت:

أَنْ لَيْسَ يَدْفَعُ عَنْ ذِي الحِيلَةِ الحِيَلُ (٣)

مَرُ السَّحابةِ لا رَيْثٌ ولا عَجَلُ

كما استعَانَ بريح عِشْرِقٌ زجِلُ

شَاو مِشَلٌّ شَلُولٌ شُلْشلٌ شَولُ

أن لَيْسَ يدفعُ عن ذي الحِيلةِ الحِيلُ

وقهوةً مُرَّةً راووقها خَضِلُ

وهو شاهد على مسألة الفعل الجامد <sup>(١)</sup>.

وأما العجز الذي أورده فليس هو من كلام الأعشى، وقد قيل: إنه من بيت آخر لآخر وهو (°): أما تَرَانَا مُحْفَاةً لَا نِعَالَ لَنَا ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ لَا نَحْفَى ونَنْتَعِلُ

قلت: العجز الذي أورده يخالف عجز هذا البيت أيضًا، فالحق أن هذا العجز إما من عجز بيت غير هذا البيت، أو هو رواية في بيت الأعشى والله أعلم.

۱ – قوله: « ودع هريرة »: خطاب لنفسه، وهريرة: قينة كانت لرجل من آل عمرو بن مرثد،

<sup>(</sup>۱) ينظر الديوان ( ۱۳۰ )، ( شرح مهدي محمد ناصر )، و ( ۹۱ ) بشرح وتحقيق محمد حسين.

<sup>(</sup>٢) يَنظر الكتاب ( ١٣٧/٢ )، ( ٣/٤/، ١٦٤، ٤٥٤ )، والإنصاف ( ١٩٩ )، ورصف المباني ( ١٩٦ )، والمغني

<sup>(</sup> ۳۱۶ )، والمقتضب ( ۹/۳ )، وابن يعيش ( ۷۱/۸ ).

<sup>(</sup>٣) الديوان ( ١٣٣ ).

<sup>(</sup>٤) أي أن ( أنْ ) المخففة تدخل على الجملة الفعلية، وهذه الجملة قد تكون مقرونة بالسين أو سوف أو جملة فعلية فعلها جامد كعسى، وليس كقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٨٥] وقوله تعالى: ﴿ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴾ [النجم: ٣٩].

<sup>(</sup>٥) رواية البيت في الخزانة هكذا:

أِمَا تَرَيْنًا خُمِفَاةً لا نِعَالَ لِنا إِنَّا كَذَلَكَ مَا نَحَفَي وَنَنْتَعِلُ يَظُرِ الْخَزَانَةِ ( ١٠/١٥ ).

قوله: « وهل تطيق وداعًا » يعنى: هل تطيق ذلك من خوف الرقباء؟

٢ - قوله: «غراء» بالغين المعجمة؛ أي: بيضاء، و « فرعاء» بالفاء، أي: كثيرة الشعر، ويقال: طويلة الشعر، قوله: « عوارضها » أي: جوانب أسنانها، وإنما أراد بهذا نقاء الثغر كله، قوله: « الهُوَينى » بضم الهاء وفتح الواو؛ تصغير هون، وهو السكينة والوقار، قوله: « الوجى » بفتح الواو وكسر الجيم، وهو الفرس الذي يوجد في حافره وجع، والأنثى: وجية ووجياء، والوجع الوجي، و « الوحل » بفتح الواو وكسر الحاء المهملة؛ وهو الذي وقع في الوحل وهو الطين.

٣ - قوله: « لا ريث » وهو الإبطاء، يريد أنها تهادي في مشيتها كمر السحاب، أو مشي القطا، وبذلك يوصف مشي القطا، قوله: « وسواسًا » [ أي: صوتًا ] (١).

٤ - و « انصرافها » انقلابها في فراشها، و « العشرِق » بكسر العين المهملة وسكون الشين المعجمة وكسر الراء وفي آخره قاف، قال الأصمعي: هو شجرة بقدر زراع لها حب صغار، إذا حركتها الريح يسمع لها صوت، قوله: « زجل » بفتح الزاي وكسر الجيم؛ أي: مُصَوّت؛ من الزجل بفتحتين وهو الصوت.

٥ – قوله: (إلى الحانوت) وهو بيت الخمار، ويروى: إلى الخمار، و ((الشاو)): الذي يشوى، قوله: ((مِشْلُ)) بكسر الميم وفتح الشين المعجمة، هكذا رأيته في ديوان الأعشى بخط أبي القاسم الآمدي، وقال في شرحه: المشل: الذي شل بيده شيئًا فهو يذهب به، وكذلك الشلول، يقال: إنك لشلول بكذا وكذا؛ أي: ذاهب به، وكذا الشلشل والشول، فإن هذه من الشلت، وتلك من شَلِلت وشَول شالٌ بيده شيئًا، ويقال: هذا كله قريب بعضه من بعض.

قال الأصمعي: يقال: فلان يشول لنا ويحف لنا ويرف لنا إذا كان يحف؛ فالشول الذي يحف لأصحابه، قلت: هذه الألفاظ الثلاثة متقاربة في المعنى، وجمع بينها للمبالغة في التأكيد كما قال الشاعر:

### .... خَطَّامَةَ الصُّبح حَطُومًا مَحْطَمًا

ذكر بعضهم في المشل: الخفيف الذي يأتي بحوائجهم، وكذلك الشلول والشلشل: الخفيف الوقاد الذكي، وكذلك الشوَل، وشَلْشَلٌ على وزن كوكب، ويقال على وزن فلفل.

٦ - قوله: « في فتية » بكسر الفاء وسكون التاء المثناة من فوق؛ جمع فتى وهو السخي الكريم، وكذلك الفتيان والفتق بتشديد الواو، والفتيّ بتشديد الياء.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

قوله: « من يحفى »: من حفى يحفى من باب علم يعلم وهو الذي يمشي بلا خف ونعل ولكن أراد به هاهنا الفقر، و « منتعل »: من انتعل إذا لبس النعل، وأراد به الغني.

والمعنى: هم بين فتية كالسيوف الهندية في مضائهم وحدتهم وأنهم موطنون أنفسهم على الموت [ موقنون به ] (١)؛ لأنهم قد علموا أن الإنسان هالك سواء كان غنيًّا أو فقيرًا.

قوله: « وقهوة » أي: خَمْرًا، سميت بذلك لأنها تقهي؛ أي: تذهب بشهوة الطعام، و « الراووق »: الإناء، و « الخَضِل » بفتح الحاء وكسر الضاد المعجمتين؛ أي: الدائم الندى لكثرة استعمالهم إياها.

#### الإعراب:

قوله: « في فتية »: في محل النصب على الحال من قوله: « شَاوٍ » في البيت السابق. والمعنى: حال كونه في فِتْيَةٍ، ويجوز أن يكون حالًا من الضمير المنصوب في يَتْبَعْني.

قوله: «كَشَيُوفِ الْهِنْدِ »: جار ومجرور كلام إضافي صفة للفتية، وكذلك قوله: «قد علموا » جملة وقعت صفة للفتية، قوله: «أَنْ » مخففة من المثقلة، قوله: «كل مَنْ يَحْفَى »: كلام إضافي مبتدأ، وخبره قوله: « هَالِكٌ » مقدمًا، قوله: « وينتعل »: عطف على صلة الموصول، والجملة في موضع مفعولى علموا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أَنْ هَالِكٌ »؛ حَيْثُ خُفِّفَتْ أَن من المثقلة، وأُلْغِيَتْ عن العمل، وجاء خبرها أيضًا مجملة اسمية (٢).

# الشاهد التاسع والثمانون بعد المائتين (٢٠٠٠)

٢٨٩ عَلِمُوا أَنْ يُؤمَّلُونَ فَجَادُوا قَبْل أَنْ يُسْأَلُوا بِأَعْظَمِ سُؤْل

### أقول: لم أقف على اسم قائله.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) إذا خففت (أنّ) عملت وكان اسمها ضمير الشأن وخبرها جملة اسمية أو فعلية وهنا جاء الخبر جملة اسمية، فإذا ألغي عملها في الظاهر كانت عاملة في الحكم والتقدير للفرق بين المكسورة والمفتوحة. ينظر ابن يعيش ( ٧٣/٨ ). (٣) ابن الناظم ( ٦٩ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٥٦/١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٣٧٣/١ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٨٨/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الخفيف، وهو في المدح بالكرم لشاعر مجهول، وانظر الشاهد في التصريح ( ٢٣٣/١ )، والدرر ( ١٢٠/١ )، والهمع ( ١٤٣/١ )، وحاشية الصبان ( ٢٩٢/١ ).

شواهد إن وأخواتها \_\_\_\_\_\_ ٣٦٧

وهو من الخفيف.

قوله: « يؤمّلون » على صيغة المجهول من أَمّل يؤمل تأميلًا، وثلاثيه: أمل يأمل أملًا وهو الرجاء، قوله: « فجادوا » من جاد يجود إذا تكرم.

قوله: «أن يسألوا » على صيغة المجهول، والسُؤُلُ – بضم السين المهملة بمعنى المسؤول؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَدْ أُوتِيتَ سُؤُلُكَ يَنمُوسَىٰ ﴾ [طه: ٣٦] أي: مسؤولك، ويجوز فيه الهمز وتركه، والمعنى: علموا أن الناس يؤملون معروفهم فلم يخيبوا رجاءهم ولا أَحَومُوهُم إلى المسألة؛ بل ابتدؤوهم بالعطاء وجادوا عليهم قبل أن يسألوا وبذلوا لهم أعظم ما يَسْأَلُه السائلون، وكان الأصل: علموا أن سيؤملون – بالفصل بالتنفيس فَتَرَكَ ذلك للضرورة.

#### الإعراب:

قوله: «علموا»: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: «أن»: مخففة من الثقيلة، و «يؤملون»: جملة وقعت خبرًا لأن، واسمها محذوف، والتقدير: علموا أنهم يؤملون، والجملة سدت مسد مفعولي علموا، قوله: « فجادوا » الفاء تصلح لأن تكون للسبية، وجادوا: جملة من الفعل والفاعل، والمفعول، قيل: إنه محذوف تقديره: فجادوا بالمال أو بالفضل، ونحو ذلك، وليس هذا بصحيح بل مفعوله هو قوله: « بأعظم سؤل »، فالباء فيه تتعلق « بجادوا » لا بقوله: « يسألوا » فافهم، وقيل: نصب على الظرف، مضاف إلى الجملة التي بعده، والضمير في يسألوا مفعول نائب عن الفاعل والمفعول الثاني محذوف تقديره: قبل أن يسألهم السائلون [ شيمًا ] (١).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أن يؤملون »؛ حيث جاءت ( أن ) مخففة من الثقيلة ومصدرة بفعل مضارع من غير فصل (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) إذا كان خبر (أن) المخففة جملة اسمية أو فعلية فعلها متصرف ولم يقصد به الدعاء فصل بينها وبين أن، والفاصل يكون واحدًا من أربعة أشياء: ١ - قد؛ نحو قول الله تعالى: ﴿ وَنَعْلَمُ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا ﴾ [المائدة: ١١٣]، ٢ - حرف التنفيس (السين أو سوف)؛ كقوله تعالى: ﴿ وَمَعْمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم تَرْجَى ﴾ [المزمل: ٢٠]، ٣ - حرف النفي (لا - لن - لم)؛ كقوله تعالى: ﴿ وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتَنَةٌ ﴾ [المائدة: ٢٠]، وقوله: ﴿ أَيَحْسَبُ ٱلإِنسَانُ أَنَ نَجْمَع عِظَامَهُ ﴾ [القيامة: ٣]، ٤ - لو؛ كقوله تعالى: ﴿ وَأَلِو السَّمَاعُ عَلَى الطَّرِيقَةِ ﴾ [الجن: ٢١]، وقد جاء الخبر جملة فعلية فعلها مضارع ولم يفصل كبيت الشاهد، وذلك بعد فعل قلبي أو ما معناه فهذا أسهل من أن يكون بغير ذلك.

## الشاهد التسعون بعد المائتين (۲۰۱)

هة إِنْ أمنتِ مِنَ السرّزاحِ نِ من الغدوِّ إلى السرّواحِ م يَـرْتَـعُونَ مِـنَ الطَّـلاحِ رَّ إِنْ يَ زَعِيهُ يِا نُسويِهُ ونجوتُ مِن عَرَضِ الْمَئُو أَنْ تَهْبِطِينَ بِلادَ قَـوْ

أقول: قائلها هو القاسم بن معن قاضي الكوفة، وأنشدها الفراء عنه.

وهي من الكامل، وفيه الترفيل والإضمار.

' ١ – قوله: « زعيم » أي: كفيل، « ونويقة »: تصغير ناقة، و « الرزاح » بضم الراء وفتح الزاي المعجمة المخففة؛ وهو الهزال؛ وهو مصدر رَزَحت الناقة ترزح بالفتح فيهما رزوحًا ورزاحًا: سقطت من الإعياء، والإبل رزحى ورزاحى بالفتح، ورزحتها أنا ترزيحًا.

٢ - قوله: « من عرض المنون » أي: الموت، قوله: « من الغدو » [ أي: من وقت الغدو ] (٣) إلى وقت الرواح، وفيه دليل لمن يقول: إن ( من ) تأتي لابتداء الغاية في الزمان.

 $^{\circ}$  – قوله: ( من الطلاح ) بكسر الطاء؛ جمع طلحة بفتحها، وهو شجر عظيم من شجر العضاة، ويقال: [ إبل طلاحية ] (1) إذا كانت ترعى الطلاح، وفيه شذوذ النسب إلى الجمع ( $^{\circ}$ ) ويقال: [ إبل ] ( $^{\circ}$ ) طِلَاحِيَّة بالضم فيكون فيه شذوذان ( $^{\circ}$ ).

#### الإعراب:

قوله: « إني » الضمير اسم إن، و « زعيم »: خبره، قوله: « يا نويقة »: منادى مفرد مبني على

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٦٩ ).

<sup>(</sup>٢) الأبيات من بحر الكامل المجزوء ذي الضرب المذيل، وهو حديث للشاعر مع ناقته والشاعر مجهول، وهي في الحزانة ( ٤٢/٨ )، ورصف المباني ( ١١٣ )، وابن يعيش ( ٩/٧ )، واللسان ( طلح – صلف – أنن )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٤٤/٢ ).

<sup>(</sup>٣، ٤) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٥) عند النسب إلى جمع التكسير يرد إلى واحده إن كان له مفرد قياس، وإن كان جمعًا واحده جمع له واحد نسبت إلى واحد واحده، وإن كان جمعًا واحده اسم جمع نسبت إلى ذلك الواحد ولو سمي نسب إلى الجمع. ينظر شرح الشافية للرضي ( ٧٨/٢)، وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) زيادة لإصلاح المعنى.

<sup>(</sup>٧) شُذوذ لأنه لم يرده في النسب إلى مفرده طلحة، وشذوذ لأنه لم يحذف تاء التأنيث. ينظر الصحاح للجوهري مادة: ( طلح ).

الضم، قوله: « إن » كلمة الشرط، وجواب الشرط مقدم، وهو قوله: « إني زعيم ».

وقوله: « من الرزاح »: يتعلق بقوله: « أمنت »، قوله: « ونجوت »: عطف على قوله: [ أمنت ] (١)، قوله: « من عرض المنون » يتعلق بنجوت، وكذا قوله: « من الغدو ».

وقد قلنا: إن ( من ) هاهنا لابتداء الغاية في الزمان وهو من أقوى الحجج للأخفش والكوفيين (٢).

قوله: « أن تهبطين »: مفعول لقوله: « زعيم »، و « أن » هذه مخففة من الثقيلة، وأصله: أنك تهبطين، قوله: « بلاد قوم »: كلام إضافي نصب على الظرف؛ أي: في بلاد قوم.

قوله: « يرتعون »: جملة فعلية وقعت صفة لقوم، « من الطلاح » يتعلق بقوله: « يرتعون ». الاستشهاد فيه:

في قوله: « أن تهبطين »، حيث جاءت أن مخففة من الثقيلة ومصدرة بفعل مضارع من غير فصل، وأصله: أنك تهبطين؛ فخففها وحذف اسمها، وأولاها الفعل المتصرف الخبري.

قيل: هذا ليس بنص في الشاهد؛ إذ يحتمل أن تكون أن هذه الناصبة ولكنه أهملها حملًا على أختها « ما » المصدرية (٣).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) قال الأخفش: « في قوله تعالى: ﴿ لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوْلِهِ يَوْمٍ ﴾ [التوبة: ١٠٨] يريد منذ أول يوم؛ لأن من العرب من يقول: لم أره من يوم كذا يريد به من أول الأيام »، معاني القرآن ( ٣٣٧/٢ ) وقال الأنباري: ذهب الكوفيون إلى أن ( من ) يجوز استعمالها في الزمان والمكان ». الإنصاف ( ٣٧، ٣٧٠) وقال ابن هشام: « قال الكوفيون والأخفش والمبرد وابن درستويه: وفي الزمان أيضًا » المغني ( ٣١٨ )، والارتشاف ( ٢١/٢ ٤ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣١/٣ – ٣٣ )، والهمع ( ٣٤/١ )، والتذييل والتكميل لأبي حيان ( ٢٠٠٠/٤ )، د/ الشربيني دكتوراه بكلية اللغة العربية بالقاهرة. جامعة الأزهر.

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد السابق رقم ( ٢٨٩ )، وذهب البصريون إلى أن ( أنْ ) هي الناصبة للمضارع وترك إعمالها حملًا على ( ما ) المصدرية، وهي عند الكوفيين المخففة من الثقيلة.

ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٤٤/٢ ).

# الشاهد الحادي والتسعون بعد المائتين (۲٬۱)

# <u>۲۹۱</u> کَأَنْ وَرِیدَیْهِ رِشاءُ خُلْبِ

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج الراجز، وهكذا أنشده سيبويه في كتابه (٣)، وقال النحاس: وإن رفعته فحسن؛ يعني: كأن وريداه (٤)، وذكر الجوهري الروايتين، فقال: كأن وريداه رشاء خلب، ويروى: وريديه؛ على إعمال كأن وترك الإضمار (٥)، وقال النحاس في شرح أبيات سيبويه: والوريدان: عرقان في الرقبة، والرشاء: الحبل.

قال أبو إسحاق: الخُلْب: الليف (٢)، وقال غيره: الخلب: البئر البعيدة القعر.

قلت: الوريدان: عرقان يكتنفان صفحتي العنق في مقدمها متصلان بالوتين، يردان من الرأس إليه، وقيل: سمي وريدًا؛ لأن الروح ترده، « والرشاء » بكسر الراء وبالمد؛ وهو الحبل، وجمعه: أرشية، وهو في البيت مثنى فهو بألفين، ولكن يوجد في النسخ بالإفراد، والخلب بضم الخاء المعجمة وضم اللام، ويجوز تسكين اللام للتخفيف، وقد روي بذلك، ويقال لليفة: نُحلُبة بضمتين، ونُحلَّبة بالإسكان، وذلك قياس في نظائره.

#### الإعراب:

قوله: «كأن » بتسكين النون، مخففة من كَأَنَّ الثقيلة، قوله: «وريديه » بالنصب اسم كأن، وخبره قوله: « رشاء »، و « رشاء »: مضاف إلى خلب، وفي رواية الرفع يكون أهمل عمل كأن (٧).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٧٠ )، وأوضع المسالك لابن هشام ( ٣٧٥/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الرجز المشطور في ملحق ديوان رؤبة ( ١٦٩ )، يصف إبلًا يسوقها وحمل شديد، وهو المقصود بقوله: « كأن وريديه » وقبله وهما بيتان ثالثهما الشاهد يقول:

يسوقها أعيس هذ ربب إذا دعاها أقبلت لاتتئب

والقافية فيها باء ساكنة، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٣٦٤/٣، ٣٦٥ )، والمقرب ( ١١٠/١ )، واللسان مادة: ( خلب ) ( أنن )، والتصريح: ( ٢٣٤/١ )، والحزانة ( ٣٩١/١٠، ٣٩٣ )، وابن يعيش ( ٨٣/٨ ).

<sup>(</sup>٣) الكتاب لسيبويه ( ٣٦٤/٣، ٤٦٥ ).

<sup>(</sup>٤) النص غير موجود بالنسخة التي حققها د. وهبة متولي، وقد ذكر في المقدمة أنه لم يعثر على الكتاب الأصلي للنحاس الذي شرح فيه أبيات سيبويه.

<sup>(</sup>٥) الصحاح للجوهري مادة: (حلب). (٦) ينظر الصحاح للجوهري مادة: (خلب).

<sup>(</sup>٧) إذا خففت (كأن) فهي مثلُ (أنُ ) المخففة في شروطها وإعمالها إلا إن (كأن ) يجوز أن يكون اسمها وخبرها مفردين. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٤٥/٢ )، ورصف المباني ( ٢٨٦ )، وابن يعيش ( ٨٢/٨ ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: «كَأَنْ » حيث جاءت مخففة وقد عملت وجاء اسمها مفردًا <sup>(۱)</sup>، وقد قلنا: أصله التثنية وعلى رواية الرفع يكون الاستشهاد فيه من حيث إهمال عمل كأن كما ذكرنا، وفي الحقيقة ليس فيه شيء يستشهد به فافهم.

## الشاهد الثاني والتسعون بعد المائتين (٢،٢)

## <u>٢٩٢ وي</u>ومًا توافينا بـوجـه مُـقَـــّــم كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم

أقول: قائله هو أرقم بن علباء اليشكري يذكر امرأة ويمدحها؛ كذا ذكره في كتاب المنقذ، تأليف أبي عبد الله الكاتب المعروف بالمفجّع (أ)، وقال النحاس: هو لابن صُرَيم اليشكري (٥)، وقال الشيخ جمال الدين بن هشام: هو لباغت اليشكري، ثم قال: وباغت منقول من بغته بالأمر إذا فاجأه به، ويشكر: منقول من مضارع شكر.

وهو من الطويل.

قوله: « توافينا » بضم حرف المضارعة؛ من الموافاة وهي المقابلة بالإحسان والخير والمجازاة الحسنة، قوله: « بوجه مُقَسّم » بضم الميم وفتح القاف وتشديد السين المهملة؛ أي: بوجه محسن، ويقال: رجل قسيم الوجه؛ أي: جميله، ورجال قُسُم بضمتين، وذكر في كتاب المنقذ أن المقسّم من القسام وهو الحسن، ثم أنشد البيت المذكور، ثم قال: وإن شئت جعلته من القسمة وهو الوجه، قال (1) محرز بن مكعبر الضبي (٧):

<sup>(</sup>١) قوله: ٥ وقد جاء اسمها مفردًا ٥ عبارة غير ظاهرة، وصحتها: وجاء اسمها وخبرها مفردين، والأمر هو أن كأن إذا خففت كان اسمها ضمير الشأن وخبرها الجملة بعدها؛ كما يجوز أن تنصب الاسم الظاهر، كما يجوز أن تلغي عملها.

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم (۷۰)، وأوضح المسالك لابن هشام (۳۷۷/۱). (۳) المرابع الرابع المرابع المسالك المرابع المسالك المرابع المر

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل في الغزل ووصف المرأة بالجمال، وقد اختلف في قائله كما قال الشارح، وهو في الكتاب ( ٢/ ١٣) . والحزانة ( ٢٦/٣)، والمغني الشاهدرةم ( ٤٢ ). ( ١٣٤ )، والحزانة ( ٢٠/٤ )، والحزانة ( ٣٠ ٣٠ )، والمعني الشاهدرةم ( ٣٠ ) . (٤) هو أبو عبد الله بن محمد بن أحمد بن عبيد الله شاعر عالم بالأدب صنف كتبًا في التصوف ( ت ٣٠٠هـ ).

الأعلام ( ٣٠٨/٥ ).

<sup>(</sup>٥) نسبه سيبويه ( ١٣٤/٢ )، ( هارون ) إلى الشاعر المذكور: ابن صريم اليشكري.

<sup>(</sup>٦) هو محرز بن المكعبر الضبي شاعر جاهلي من بني ربيعة بن كعب من ضبّة، وله أخبار في معجم الشعر للمرزباني وغيره، وليست له سنة وفاة. ينظر الأعلام ( ٢٨٤/٥ ).

 <sup>(</sup>٧) البيت من الطويل، ويوجد في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ( ٢٧٤ )، واللسان مادة: ( قسم )، والبيت ساقه العيني لبيان معنى لغوى.

كَأَنَّ دَنَانِيرًا عَلَى قَسَمَاتِهِم وإنْ كَانَ قدْ شَفَّ الوُجُوهَ لِقَاءُ وإن شَفَّ الوُجُوهَ لِقَاءُ وإن شئت جعلته من القسامي، وهو الذي يطوي الثياب، قال رؤبة (١): طي القسامي برود العصاب

وإن شئت جعلته من القسم وهو ما وقع في قلبك وظننته ولا أصل له، قال عدي (٢) بن زيد (٣): ظُنَّةٌ شُبُهَتْ فأَمْكَنَهَا القَسْ مَ فَعَدَّاهُ والخَبِيرُ خَبِيرُ وإن شئت جعلته من قاسمته: حالفته؛ من القسم في اليمين؛ قال الله ﷺ: ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ باللهِ ﴾ [ النمل: ٤٩ ].

قلت: حاصل الكلام: إن مقسم الوجه هو حسن الوجه كأن كل موضع منه أعطى قسمه من لحسن.

قوله: « تعطو » أي: تتناول وتأخذ لترعى؛ من عطا يعطو عطوًا، وكأنه ضمنه معنى تميل؛ أي: تميل في مرعاها إلى كذا؛ فلذلك عداه بإلى، وقال ابن يعيش (٤): العاطية: التي تتناول أطراف الشجر مرتعية (٥).

قوله: « إلى وارق السلم » الوارق – بكسر الراء بمعنى المورق، وهو نادر؛ إذ فعله أورق ومثله: أينع فهو يانع، يقال: ورقت الشجرة وأورقت إذا خرج ورقها، وأورق أكثر، [ « والسَّلَم » ] (1) بفتحتين؛ شجر من شجر العضاة، الواحدة سلمة، وبه سمي بعض الناس، ويروى: تعطو إلى ناضر السلم – بالنون والضاد المعجمة، والناضر: الحسن، يقال: نضر وجهه – بفتح الضاد وضمها وكسرها ثلاث لغات إذا حَسُن، وأراد بالناضر هاهنا الخضرة، شبّه هذا المرأة بظبية مخصبة المرعى تتناول أطراف الشجر وترتعيها.

<sup>( 1 )</sup> البيت من الرجز وهو من قصيدة طويلة لرؤبة يمدح فيها سلمة بن عبد الملك بن مروان، مجموع أشعار العرب ( ٥ ) وساقه العيني لبيان معنى لغوي كالذي قبله. ينظر الصحاح للجوهري مادة: ( قسم ).

ر ٢) هو عدي بن زيد العبادي بن تميم من شعراء العصر الجاهلي توفي سنة ( ٣٥ق.هـ )، شاع في شعره الزهد؛ لأن النعمان قد حبسه.

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الخفيف من قصيدة لعدي بن زيد العبادي في رثاء الملوك والاعتبار، ديوانه ( ٩٢ ) بتحقيق محمد جبار ( العراق ) والظنة: معناها: القليل من الشيء، والقسم: الشك.

<sup>(</sup>٤) هُو أَبُو البَقَاء يعيش موفق الدين بن علي بن يعيش، نشأ بحلب، ألف شرح المفصل وغيره (ت ٦٤٣هـ) ينظر نشأة النحو للطنطاوي ( ١٦٧، ١٦٨ )، والبغية ( ٣٥١/٢ ).

<sup>(</sup>٥) ابن يعيش ( ٨٣/٨ ).

### الإعراب:

قوله: « ويومًا » نصب على الظرف؛ أي: وفي يوم، وهو في الحقيقة عطف على شيء قبله في البيت، وأنشده بعض شراح كتاب الزمخشري: ويومٍ بالجر، ثم قال: الواو فيه واو رب، والتقدير: ورب يوم (١).

قوله: « توافينا »: فعل مضارع، وفاعله مستتر فيه وهو الضمير الراجع إلى المرأة التي يمدحها؛ ونا: مفعوله، قوله: « بوجه »: يتعلق بتوافينا، والباء فيه بمعنى مع؛ أي: مع وجه مقسم، و « مقسم » مجرور لأنه صفة للوجه، قوله: « كأن » بتسكين النون مخففة من المثقلة، و « ظبية » يجوز فيها الرفع والنصب والجر.

أما الرفع فعلى أنها خبر كأن، والتقدير: كأنها ظبية، وفيه شذوذ لكون الحبر مفردًا مع حذف الاسم.

وأما النصب فعلى أنها اسم كأن، والخبر محذوف تقديره: كأن ظبية هذه المرأة، وهذا إنما يصلح على جعل المشبه مشبهًا به وبالعكس لقصد المبالغة (٢).

ويجوز أن يكون الخبر قوله: « تعطو »، وحينئذ لا يكون من عكس التشبيه، وقدر الشارح: كأن مكانها ظبية، وهذا واضح.

وأما الجر فعلى كون أن زائدة والكاف للتشبيه، والتقدير: كظبية تعطو، وتعطو جملة وقعت صفة للظبية بمعنى عاطية، وفيه شذوذ، وهو زيادة أن بين الجار والمجرور.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كأن ظبية » حيث خففت كأن وحذف اسمها وجاء خبرها مفردًا فافهم <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ذكر ابن يعيش الروايات الثلاث في شرحه على المفصل ( ٨٣/٨ ).

<sup>(</sup>۲) ينظر الشاهد رقم ( ۲۷۹ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ٢٩١ ).

= شواهد إن وأخواتها

### الشاهد الثالث والتسعون بعد المائتين (٢٠١)

# <u>٢٩٣</u> وَوَجْهِ مُـشْرِقِ السلونِ كَـأَنْ ثَـدْيساهُ حُـقّان

أ**قول**: احتج به سيبويه في كتابه، ولم يعزه إلى أحد <sup>(٣)</sup>.

وهو من الهزج وفيه الكف وهو إسقاط السابع الساكن، وأصله في الدائرة مفاعيلن ست مرات، ولكنه لا يستعمل إلا مجزوءًا (٤).

قوله: « ووجه » رواه سيبويه هكذا « ووجه »، وكذا أورده الشراح (°)؛ فعلى هذا فالهاء في قوله: « ثدياه » للوجه، ولا بد من تقدير مضاف؛ أي: ثديا صاحبه، وروي عن سيبويه أيضًا أوله: « وصدر »، فالهاء راجعة إليه، ولا تقدير حينئذ، وأنشده الزمخشري:

ونَـخــر مُـشـرقِ الـلـونِ اللـلـونِ اللـلـونِ اللـونِ اللـلـونِ اللـونِ اللـونِ اللـونِ اللـونِ اللـونِ اللـونِ اللـلـونِ اللـونِ اللـونِ

قيل: هو الصواب؛ لأن الضمير في ثدياه يرجع إلى النحر لا إلى الوجه.

قلتُ: قد قدرنا المضاف في رواية: « وجه »؛ فلا محذور حينئذ، ولكن الأولى رواية: نحر أو صدر. قوله: « مشرق [ اللون ] (٧) » أي: مضيء اللون، قوله: « حقان »: تثنية حقة بحذف التاء كما قالوا: خُصيان.

#### الإعراب:

[ قوله ] <sup>(^)</sup>: « **ووجه** » الواو فيه واو رب، فلهذا جرت الوجه، **والمعنى**: ورب وجه يلوح لونه وثديا صاحبه كحقتين في الاستدارة والصغر، أو رب نحر يلوح لونه وثدياه كحقتين.

وقال الشيخ جمال الدين بن هشام: « ووجه » مرفوع بالابتداء، والخبر محذوف تقديره: ولها وجه أو صدر، وهذا الكلام له وجه، ولكن غالب النحاة منهم الزمخشري نصوا على أن

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٧٠ )، وتوضيح المقاصد للمرادي ( ٣٥٧/١ )، شرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٩١/١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الهزج بلا نسبة في الكتاب ( ١٣٥/٢ )، والمنصف ( ١٢٨/٣ )، والهمع ( ١٤٣/١ )، الإنصاف ( ۱۹۷ )، والجني الداني ( ٥٧٥ )، والخزانة ( ٣٩٢/١٠، ٣٩٤ )، والدرر ( ١٩٩/٢ )، والتصريح

<sup>(</sup> ۱۳٤/۱ )، وابن يعيش ( ۸۲/۸ ).

<sup>(</sup>٣) الكتاب (١٣٥/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر أوزان الشعر وقوافيه من مسرحية كليوباترا (٥٥) د/ على فاخر. (٦) ينظر المفصل في علم العربية ( ٨٢/٨ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب (١٣٥/٢).

<sup>(</sup>٨،٧) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

الواو هاهنا واو رب (١).

قوله: « مشرق اللون »: كلام إضافي إضافته لفظيه مجرور؛ لأنه صفة الوجه، قوله: « كأن »: مخففة من الثقيلة، قوله: « ثدياه »: مبتدأ، و « حقان »: خبره، ولما خففت كأن جاز إبطال عملها؛ فلهذا جاء بعدها المبتدأ والخبر، والجملة صفة وجه أو نحر، ويروى: ثدييه بالنصب على إعمال كأن.

#### الاستشهاد فيه:

على تخفيف كأن وإلغاء عملها، وحذف الاسم ووقوع خبرها جملة، وأصله: كأنه، والضمير للوجه أو النحر أو الشأن، والجملة الاسمية خبر فافهم (٢).

## الشاهد الرابع والتسعون بعد المائتين (٢٠٤٠)

٢٩٤ لَا يَهُولَنَّكَ اصْطِلاء لَظَى الحَرْ بِ فَمَحَذُورُهَا كَأَنْ قَدْ أَلَمَّا

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من الخفيف.

قوله: « لا يهولنك »: من هاله الأمر يهوله إذا أفزعه وخوفه، ومنه مكان مهيل؛ أي: مخوف، و « الاصطلاء »: من اصطليت النار وتصليت بها، و « لظى الحرب »: نارها.

والمعنى: لا يفزعنك دخول نار الحرب والاصطلاء بها.

قوله: « فمحذورها » أي: فمحذور الحرب، وهو الذي يحذر منه، أي: يتحرز [ منه ] (°)، وقد يكون المحذور الفزع بعينه، قوله: « ألما »: من الإلمام وهو النزول؛ يقال: ألم به أمر، إذا نزل [ به ] (٦).

المعنى: أنه يشجعه ويصبره على الثبات في الحرب والاقتحام فيها، ويقول: لا تفزع من دخول

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٢٥/٢).

<sup>(</sup>٢) إذا خففت (كأن) جاز إعمالها وجاز أيضًا إهمالها، وإذا عملت كان اسمها ضمير شأن محذوفًا ويكون خبرها جملة اسمية أو فعلية، فإن كان الخبر جملة اسمية لم تحتج إلى فاصل بينها وبين كأن، وهنا جاء الخبر جملة اسمية في محل رفع، واسم (كأن) ضمير الشأن أو ضمير يعود على الوجه أو النحر، وأما رواية (ثدييه) بالنصب على أنه اسمكأن منصوب بالياء و (حقان) خبره.

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك لابن هشام ( ٣٧٩/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الحفيف لقائل مجهول يدعو إلى الحرب وعدم الخوف منها؛ فكل شيء واقع، وانظر البيت في التصريح ( ٢٩٤/١ ).

<sup>(</sup>٥،٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

نار الحرب؛ فإن الذي كنت تخافه وتحذره قد وقع، فلا فائدة بعد ذلك في التحرز والامتناع. الإعراب:

قوله: « لا يهولنك » كلمة لا للنفي، و « يهولنك »: جملة من الفعل والمفعول أكدت بالنون الثقيلة، وقوله: « اصطلاء لظى الحرب »: كلام إضافي فاعلها، قوله: « فمحذورها »: كلام إضافي مبتدأ، والفاء فيه للتعليل، وقوله: « كأن قد ألما »: خبره، والألف فيه للإطلاق.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: ( كأن قد ألما » وذلك أنه لما حذف اسم كأن، وكان خبرها جملة فعلية فصلت بكلمة ( قد » وتارة تفصل بكلمة لم؛ نحو قوله تعالى: ﴿ كَأَن لَمْ تَغْنَ إِلَاّ أَسِنَ ﴾ [يونس: ٢٤]. الشاهد الخامس والتسعون بعد المائتين (٢٠١)

# مَا أَعْطَيانِي وَلَا سَأَلْتُهُما إِلَّا وإنِّي لِحَاجِزِي كَرَميي

أقول: قائله هو كثير عزة، وهو من قصيدة ميمية وأولها هو قوله (٣):

- دَعْ عنك سَلْمَى إِذْ فَاتَ مطْلَبُها واذكر خَلِيلَيكَ مِنَ يَنِي الحَكَمِ - ما أعطياني.... إلى آخسره

٢- ما أعطياني..... إلى آخسره
 ٣- [ إنّي مَتى لا يكُنْ نَوَالُهُما عِنْدي بما قَدْ فَعَلْتُ أَحشْشِم

٤ - مُبْدِي الرِّضا عنهما ومُنْصَرِفٌ عنْ بَعْضِ ما لَوْ فعلتُ لم أَلَمِ

ه - لا أَنْزُرُ النائِلَ الخليلَ إذا ما اعَتَلَّ نَزْرُ الظَّوُورِ لَم تَرِمِ ] (1)

وهي من المنسرح وفيه الطي وهو فاعلات.

قوله: « خاجزي »: من حجزه يحجزه حجزًا إذا منعه.

<sup>(</sup>١) شرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٥٣/١).

ر ) البيت من بحر المنسرح من قصيدة لكثير عزة في المدح بدأها بالغزل، وقد سرد الشارح أكثرها، وانظر ديوان كثير ( ٢٧٣) تحقيق د. إحسان عباس ( دار الثقافة بيروت )، وانظر بيت الشاهد في الديوان ( ٢١٩) تحقيق: مجيد طراد، وتخليص الشواهد ( ٣٤٤)، والكتاب ( ٣٤٥/٣)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٩/٢)، والدرر ( ١٣/٤)، وشرح عمدة الحافظ ( ٢٢٧)، والمقتضب ( ٣٤٦/٢)، والهمع ( ٢٤٦/١).

<sup>(</sup>٣) الديوان ( ٢١٩ ) وما بعدها ( مجيد طراد )، و ( ٢٧٣ ) تحقيق إحسان عباس.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

#### الإعراب:

قوله: « ما أعطياني » كلمة ما بطل عملها بإلا، و « أعطياني »: فعل وفاعل ومفعول أول، والمفعول الثاني محذوف، قوله: « ولا سألتهما »: جملة منفية أيضًا معطوفة على الجملة الأولى، قوله: « وإني لحاجزي » الواو فيه للحال، والضمير اسم إن، و « لحاجزي »: خبره، واللام فيه للتأكيد، وقوله: « كرمي »: فاعل اسم الفاعل؛ أعني: حاجزي.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وإني » حيث جاءت مكسورة؛ لأنها وقعت موقع الحال (١). الشاهد السادس والتسعون بعد المائتين (٣٬٢)

<u>٢٩٦</u> فَلَا تَلْحنِي فيها فإنَّ بحبها أَخَاكَ مُصَابُ القلبِ جَمَّ بَلَابِلُهُ

أقول: هذا من أبيات الكتاب، واحتج به سيبويه ولم يعزه إلى قائله (٤).

وهو من الطويل.

قوله: « فلا تلحني » أي: فلا تلمني؛ من لحيت الرجل ألحاه لحيًا إذا لمته وعذلته، وهو من باب فعل يفعل بفتح العين فيها، قوله: « فيها » أي: في المحبوبة، قوله: « جَمّ » بفتح الحيم وتشديد الميم؛ أي: عظيم وكثير، و « بلابله » أي: وساوسه، وهو جمع بلبلة وهي الوسوسة.

### الإعراب:

قوله: « فلا تلحني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول دخلت عليها لا الناهية، وقوله: « فيها »: يتعلق بها، قوله: « فيها »: يتعلق بها، قوله: « فيها »: يتعلق بها، قوله: « أخاك »: كلام إضافي اسم إن، وخبرها قوله: « مصاب القلب ».

<sup>(</sup>١) تكسر همزة ( إن ) في مواضع سبق ذكر بعضها، ينظر الشاهد رقم ( ٢٦٢، ٢٦٣ ) ومن بين المواضع وقوعها موقع الحال؛ كقول الله تعالى: ﴿ كُمَا ٓ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ يَيْتِكَ بِٱلْجَقِّ وَإِنَّ فَرِبِهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُوِهُونَ ﴾ [ الأنفال: ٥ ]، ومن ذلك البيت المذكور.

<sup>(</sup>٢) شرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٤٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل وهو في الغزل غير منسوب في الكتاب ( ١٣٣/٢ )، والمغني ( ٦٩٣ )، والمقرب ( ١٠٨/١ )، والهمع ( ١٣٥/١ )، والدرر ( ١٧٢/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٩٦٩ ).

<sup>(</sup>٤) الكتاب ( ١٣٣/٢ ).

قوله: « جم بلابله » جملة من المبتدأ، وهو قوله: « بلابله »، والخبر هو جم، والجملة وقعت خبرًا آخر لإن، أو هي بدل من قوله: « مصاب القلب ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بحبها » فإنه يتعلق بقوله: « مصاب القلب » فهو معمول الخبر، قدم على الاسم ولا يجوز تقديم معمول الخبر على الاسم إلا عند البعض، وقد ذهبوا إلى جواز ذلك مستدلين بالبيت المذكور (١).

## الشاهد السابع والتسعون بعد المائتين (۲۳۰)

|    | لمجَّهُودَا | أمْسَى | سئلوا | مَنْ | فَقَالَ | سيّدُكُمْ | كَيْفَ | وَقَالُوا | عَجَالي | مَرُّوا | <u> ۲۹۷</u> |
|----|-------------|--------|-------|------|---------|-----------|--------|-----------|---------|---------|-------------|
| 56 |             |        |       |      |         |           |        |           |         |         |             |

أقول: هذا من أبيات الكتاب ولم ينسب فيه إلى أحد (٤)، وأنشده أبو حيان [ رحمه الله تعالى ] (٥) في التذكرة هكذا (١):

قال الذي سألوا أمسى لمجهودًا

وبعده:

قيست على أطول الأقوام محدودًا

٢ - يا ويح نفسي من غبراء مظلمة

۱ - مروا عجالی وقالوا کیف صاحبکم

وهما من البسيط.

قوله: « عجالي »: جمع عجلان؛ كسكارى جمع سكران، قوله: « أمسى » أي: صار،

<sup>(</sup>۱) اتفق النحاة بالاجماع على عدم جواز تقديم معمول الخبر إن كان غير ظرف أو جار ومجرور، فلا يجوز في مثل إن أخاك آكل طعامك: إن طعامك أحاك آكل، وإن كان المعمول ظرفًا أو جارًا ومجرورًا، فاختلف في حكم تقديمه على الاسم، فقيل: لا يجوز تقديمه، فلا تقول: إن عندك محمدًا مقيم، وأجاز بعضهم تقديمه وهو الصحيح مستدلًا بهذا البيت، قال ابن مالك: « والأصل في الظرف الذي يلي إن أو إحدى أخواتها أن يكون ملغى أي غير قائم مقام الخبر نحو: إن عندك زيدًا مقيم، وكقول الشاعر ثم ذكر البيت، وقال: فأما القائم مقام الخبر فجدير بألا يليها لقيامه مقام ما لا يلها ولكن اغتفر إيلاؤه إياها التفاتًا إلى الأصل »، شرح التسهيل لابن مالك ( ١٢/٢ )، وقال ابن هشام: « يتسعون في الظرف والجار والمجرور ما لا يتسعون في غيرهما فلذلك فصلوا بهما الفعل الناقص من معموله.. وبين الحرف الناسخ ومنسوخه ثم ذكر البيت »، المغني ( ٦٩٣ ).

<sup>(</sup>٢) شرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٦٥/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، وهو غير منسوب في مراجعه، ينظر تذكرة النحاة ( ٤٢٩ )، والخزانة ( ٣٢٧/١٠ )، والخصائص ( ٣١٦/١ )، والدرر ( ١٤١/١ )، وابن يعيش ( ٣٤/، ٨٧ )، والهمع ( ١٤١/١ ).

<sup>(</sup>٤) أخطأ العيني فالبيت لا يوجد في الكتاب كما ذكر.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقُّوفين سقط في ( ب ً ). (٦) التذكرة لأبي حيان ( ٢٦ ).

و « مجهودا »: من جهد الرجل فهو مجهود من المشقة، وأراد من غبراء مظلمة: القبر. الإعراب:

قوله: « مروا »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « عجالى »: حال بمعنى مستعجلين، قوله: « وقالوا »: عطف على قوله: « مروا »، وقوله: « كيف سيدكم »: جملة من المبتدأ؛ أعني: قوله: « سيدكم »، والخبر أعني: قوله: « كيف » وقعت مقول القول.

قوله: « فقال » الفاء فيه للتعقيب، وقوله: « من » فاعله، وهي موصولة، وقوله: « سئلوا »: صلتها، قوله: « أمسى لمجهودا »: خبره. الاستشهاد فيه:

في قوله: « لمجهودا » حيث زيدت فيه اللام، وزيادة اللام في خبر أمسى شاذة (١). الشاهد الثامن والتسعون بعد المائتين (٣٠٢)

<u>٢٩٨ </u> فَلَوْ أَنْكِ في يومِ الرَّخَاءِ سَأَلْتِنِي فِراقَكِ لَمْ أَبْخُلْ وأنتِ صَدِيقُ

أقول: هذا البيت أنشده الفراء ولم يعزه إلى قائله (٤).

وهو من الطويل.

المعنى: أنه يصف نفسه بالجود حتى لو سأله الحبيب الفراق مع حبه لأجابه إلى ذلك، وإن كان في الدعة والراحة كراهة رد السائل، وإنما خص يوم الرخاء؛ لأن الإنسان ربما يفارق الأحباب في يوم الشدة.

قوله: « أنكِ وسألتني وفراقكِ وأنتِ » كلها بالكسر؛ كذا نقله ابن الأنباري عن الفراء (°). فإن قلت: فعلى هذا ينبغي أن يقال: وأنت صديقة؛ لأنه فعيل بمعنى فاعل.

<sup>(</sup>١) أجاز النحويون دخول لام الابتداء على خبر إن المكسورة، وأجاز الكوفيون دخولها في خبر لكن وسبق بيان ذلك أن اللام زائدة شذوذًا وقد جاءت زيادة اللام في خبر « أمسى » شذوذًا، قال ابن مالك: « وكما زادها الشاعر بعد أمسى »، شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٠/٢ )، وابن يعيش ( ٦٤/٨ )، ورصف المباني ( ٣١٠ ). (٢) شرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٨٤/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل غير منسوب لأحد، وهو في الإنصاف ( ٢٠٥ )، والجنى الداني ( ٢١٨ )، والخزانة ( ٣٠/٤ )، والمغني ( ٢١٠٥ )، وابن يعيش ( ٧١/٨ )، والمغني ( ٣١/١ )، والمنصف ( ٣١/٣ )، والمهمع ( ٣١/١ ).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء ( ٩٠/٢ ). (٥) ينظر الإنصاف ( ٢٠٥ ).

٧٧٦ \_\_\_\_\_ شواهد إن وأخواتها

قلت: نعم، ولكن يؤول بأنه أراد: أنت إنسان صديق، أو شبه فعيلًا بمعنى فاعل بفعيل بمعنى مفعول.

#### الإعراب:

قوله: « فلو أنك » لو للشرط، وجوابه قوله: « لم أبخل »، و « أن » مخففة من الثقيلة والكاف اسمه، وقوله: « سألتني »: خبره، وقوله: « في يوم الرخاء »: كلام إضافي يتعلق بقوله: « سألتني »، قوله: « فراقك »: كلام إضافي مفعول ثان لقوله: « سألتني »، ومفعوله الأول ضمير المتكلم المتصل به، قوله: « وأنت صديق »: جملة اسمية وقعت حالًا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: ( أَنْكِ ) خيث خففت أن من المثقلة وبرز اسمها وهو غير ضمير الشأن، والحق في أن المخففة أن لا يكون اسمها إلا ضمير الشأن محذوفًا، ولا يكون حبرها إلا جملة، وهاهنا برز اسمها وهو غير ضمير الشأن وهو قليل (١).

الشاهد التاسع والتسعون بعد المائتين (٣،٢)

| ، كلُّ مَا قُدِرًا | يأتِي | سَوْفَ | أن | فعلمُ المرءِ ينفعُهُ | واغسكم | <u> </u> |
|--------------------|-------|--------|----|----------------------|--------|----------|
|                    | -     |        |    |                      | , -    | _        |

أقول: هذا أنشده أبو علي وغيره ولم يعزوه إلى قائله.

وهو من الكامل <sup>(1)</sup>.

المعنى: ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: « واعلم »: أمر وفيه أنت مستكن فاعله، وقوله: « فعلم المرء »: كلام إضافي مبتدأ، وقوله: « ينفعه »: خبره، والجملة معترضة بين اعلم ومفعوله، والفاء فيه هي [ الفاء ] (°) التي تميز

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٢٨٧ ).

<sup>(</sup>٢) شرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٨٧/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل التام ذي العروض والضرب الأحذ، ولم ينسب فيما ورد من مراجع، وفيه دعوة إلى الإيمان بالقضاء، وانظره في الدرر ( ٣٠/٤ )، وشرح شواهد المغني ( ٨٢٨ )، والمغني ( ٣٩٨ )، والهمع ( ٣٤٨/١ ). (٤) في (أ، ب): من الرجز المسدس، والصواب أنه من الكامل.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

الجملة المعترضة من الجملة الحالية فافهم.

قوله: « أن »: مخففة من المثقلة في محل النصب؛ لأنها مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولى اعلم، وقوله: « كل ما قدرا »: فاعل لقوله: « يأتي »، والجملة وقعت خبرًا لأن، والألف في « قدرا » للإطلاق.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أن سوف » فإنها مخففة من المثقلة ووقع خبرها جملة فعلية وفعلها متصرف وليس بدعاء، وفصل بينها وبين خبرها حرف التنفيس وهو سوف (١).

### الشاهد المتمم للثلاثمائة (١)

# نَهُ الترحُلُ غَيْرَ أَنَّ رِكَابَنا لَمَّ تَزُلْ بِرِحَالِنَا وَكَأَنْ قَدِ الترجُلُ غَيْرَ أَنَّ وَكَأَنْ قَدِ

أقول: قائله هو النابغة الذبياني، وقد مر الكلام فيه مستوفّى في شواهد الكلام في أول الكتاب فليعاود هناك (٣).

#### الاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « وكأن قد » فإن كأن مخففة من المثقلة وحذف اسمها مَنْويًّا وأخبر عنها بجملة فعلية مصدرة بقد؛ فإن أصله: وكأنه قد زالت، فالهاء اسمه، وقد زالت خبره، واسم كأن في مثل هذا المثال يكون ضمير الشأن كما بينا فيما مضى (1).

### الشاهد الأول بعد الثلاثمائة (١٠٠٠)

## نَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

أقول: قد قيل: إن قائله هو الفرزدق همام، وعجزه:

وقد اسْتَبَحْتَ دَمَ امريُ مُسْتَسْلِمٍ

<sup>(</sup>١) ينظر التعليق على الشاهد رقم ( ٢٨٩ ). (٢) شرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٩٠/١ ).

<sup>(</sup>٣) مضى الحديث عنه بالتفصيل في الشاهد رقم (٥) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم ( ٢٩٤ ) وهنا جاء خبر ( كأن ) المخففة جملة فعلية فعلها متصرف وليس بدعاء وفصل بينهما بقد ثم حذف الفعل بعد قد لدليل، والتقدير: كأن قد زالت، ينظر المغني ( ١٧١ ).

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد للمرادي ( ٣٣٧/١ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الكامل، وقد نسبه العيني إلى الفرزدق بلفظه قبل، ورجعنا إلى طبعات الديوان فلم نجد فيها البيت، وهو غير منسوب في شرح الأشموني ( ٢٧٥/١ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٢٢٩ ).

وهو من الكامل.

المعنى: ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: « أتقول » الهمزة فيه للاستفهام على وجه الإنكار، و « تقول »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « أنك » يجوز فيه الوجهان: الفتح على إعمال تقول إعمال تظن، والكسر على الحكاية، و « الكاف » اسم إن، وخبره قوله: « ممتع » و الباء في: « بالحياة » تتَعلق به، قوله: « وقد استبحت إلى آخره » جملة وقعت حالًا، وقوله: « دم امرئ »: كلام إضافي مفعول استبحت، [ وقوله ] (١): « مستسلم » بالجر صفة امرئ.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أنك » حيث يجوز فيه الوجهان كما ذكرناهما <sup>(۲)</sup>.

## الشاهد الثاني بعد الثلاثمائة (۲٬۱۰)

## ولكنَّ ما يُقضى فسوف يكون ولكنَّ ما يُقضى فسوف يكون الله ما فارقتكم قاليًا لكم

أقول: هذا من الطويل <sup>(٥)</sup>.

قوله: « قاليًا » أي: باغضًا؛ من قلى يقلى قِلَّى إذا بغض وهو من باب ضرب يضرب.

#### الإعراب:

[ قوله ] (<sup>7)</sup>: « فوالله » الفاء للعطف والواو للقسم، ولفظة الله (<sup>۷)</sup> مجرور بها، وقوله: « ما فارقتكم »: جواب القسم وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وقوله: « قاليًا »: نصب على الحال من الضمير المرفوع في: « فارقتكم »، وقوله: « لكم » يتعلق بـ « قاليًا »، قوله: « ولكن »: حرف

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) يجوز فتح همزة إن وكسرها في مواضع سبق ذكرها، ومنها إذا وقعت بعد قول فيه معنى الظن فتفتح على المفعولية، وتكسر على الحكاية كما هنا.

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك لابن هشام ( ٣٤٨/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل غير منسوب في مراجعه ولم يشر العيني إلى نسبه، إلا أن الشنقيطي صاحب الدرر ( ٤٠/١ ) نسبه للأفوه الأودي، وهو في التصريح ( ٢٢٥/١ )، والهمع ( ١١٠/١ )، وحاشية الصبان ( ٢٢٥/١ ).

<sup>(</sup>٥) البيت للأفوه الأودي في الدرر ( ٤٠/٢ )، وبلا نسبة في التصريح ( ٢٢٥/١ )، والهمع ( ١٠١/١ ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٧) في ( أ ): ولفظة الجلالة مجرورة بها.

من الحروف المشبهة بالفعل، وقوله: « ما يقضى »: اسمه، وقوله: « فسوف يكون »: خبره، ودخلت الفاء في الخبر لتضمن « ما » معنى الشرط.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولكن ما يقضى » حيث دخلت « ما » على لكن ولم تكفها عن العمل. الشاهد الثالث بعد الثلاثمائة (٢٠١)

وما قَصَّرتْ بي في التَّسامي خُؤُولةُ ولكنّ عَمِّي الطَّيِّبُ الأَصْلِ والخَالُ والخَالُ

أقول: هذا أنشده أبو الفتح ولم يعزه إلى قائله، وقبله:

وما زلتُ سَبَّاقًا إلى كلِّ غايةٍ بها يُتِتغى في الناسِ مَجْدٌ وإجْلالُ

وهما من الطويل.

قوله: «سباقًا » مبالغة سابق، وأراد « بغاية » غاية المراتب والمفاخر، قوله: « يبتغى » أي: يطلب، و « المجد »: الكرم، و « الإجلال »: التعظيم، قوله: « التسامي » أي: العلو في النسب، ويروى: في المعالي، و « الخؤولة » بضم الخاء، يحتمل أن تكون جمع خال كالعمومة جمع عم، ويحتمل أن تكون في معنى المصدر؛ يقال: بيني وبين فلان خؤولة؛ كما يقال بيني وبينه عمومة.

والمعنى: أنه حصل له السؤدد من الوجهين:

أحدهما: من قِبل نفسه [ وهو أنه ما زال كثير السبق إلى جميع الغايات التي يُطْلَبُ بها الشرف في الناس.

والثاني: من قِبل نسبه ] <sup>(٣)</sup> من جهتي أبيه وأمه، وإلى الثاني أشار بقوله: خؤولة، وأما الأول فلأن في البيت حذفًا تقديره: ولا عمومة، يدل على ذلك عجزه. فافهم.

#### الإعراب:

قوله: « وما قصرت » ما للنفي، و « قصرت »: فعل ماض، و « بي »: صلته في محل النصب على المفعولية، و « خؤولة » بالرفع فاعله، وقوله: « في التسامي » متعلق بقصرت، قوله:

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك لابن هشام ( ١/٥٥٨ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل غير منسوب في مراجعه، وانظر تخليص الشواهد ( ۳۷۰ )، والدرر ( ۱۸٦/٦ )، والتصريح ( ۲۲۷/۱ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٤٨/٢ )، والهمع ( ١٤٤/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

• ۷۸ \_\_\_\_\_ شواهد إن وأخواتها

« ولكن » أصلها للاستدراك وهاهنا تفيد معنى التوكيد.

وقوله: « عمي »: كلام إضافي اسم لكن، وقوله: « الطيب الأصل »: كلام إضافي أيضًا خبره، قوله: « والخال » مرفوع عطفًا على عمي في التقدير؛ لأنه في الأصل مبتدأ، والتقدير: والخال طيب الأصل كذلك، والدليل على الرفع القافية فإنها مرفوعة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « عمي الطيب الأصل والخال » حيث عطف « والخال » على محل « عمي » كما ذكرناه، ومذهب المحققين في نحو ذلك أن يكون مرفوعًا بالابتداء محذوف الخبر كما قلنا (١). الشاهد الرابع بعد الثلاثمائة (٣٠٢)

## تُن يَكُ أَمْسَى بالمدينةِ رَحْلُهُ فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ

أقول: قائله هو ضابئ - بالضاد المعجمة وبعد الألف باء موحدة ثم همزة - ابن الحارث البرمجمي بالجيم، وهو من قصيدة بائية وأولها هذا البيت وبعده (٤):

وللقلب من مَخَشاتِهن وَجِيبُ خَاحًا ولا عن رِيْثِهِنّ يَخِيبُ على نائِبَاتِ الدهرِ حينَ تنُوبُ ويُخْطِئُ في الحَدْسِ الفَتَى ويُصِيبُ إذا لم تَعَدَّ الشَّيْءَ وَهْوَ يُرِيبُ

وهي من الطويل.

۱ - قوله: « فمن يك أمسى بالمدينة رحله » كناية عن السكنى بالمدينة واستيطانها، قوله: « وقيار » بفتح القاف وتشديد الياء آخر الحروف؛ اسم رجل، وزعم الخليلُ أن « قيار » اسم

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٢٨٠، ٢٨١ ).

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك لابن هشام ( ٣٥٨/١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل مطلع مقطوعة لضابئ البرجمي، قالها وهو في الحبس بأمر من عثمان بن عفان لما هجا بني نهشل، وانظره في الكتاب ( ٧٥/١)، واللسان مادة: (قي )، ورصف المباني ( ٢٦٧)، والهمع ( ١٤٤/٢)، والإنصاف (٤٤)، وتخليص الشواهد ( ٣٨٥)، والحزانة ( ٣٢٦/٩)، ( ٣١٢/١٠)، وشرح شواهد المغني ( ٨٦٧)، وابن يعيش ( ٨٦/٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٨٦٧ )، واللسان مادة: ( قير ).

فرس له غبراء، وقيل: اسم جمله، وكذا قاله أبو زيد <sup>(۱)</sup>.

وكان عثمان - رضي اللَّه تعالى عنه - حَبَسَهُ بالمدينةِ لِفَرْيَةِ افْتَرَاهَا، وذلك أنه استعار كَلْبًا من بعض بني نَهْشَلَ، فلما طلبوه منه امتنع فأخذوه منه قهرًا فغضب ورمى أمَّهُم به، وله في ذلك شعر معروف فاعتقله عثمان - رضي اللَّه تعالى عنه - إلى أن توفي؛ فلذلك قال هذا الشع.

ومعنى الشطر الثاني: أنه ومركوبه غريبان في المدينة مقيمان بها.

### الإعراب:

قوله: « فمن یك » أصله: فمن یكن حذفت النون تخفیفًا، و « من »: مبتدأ تتضمن معنی الشرط فلذلك دخلت الفاء في خبره وهو قوله: « فإني »، و « یك » فیه ضمیر هو اسمه، وخبره قوله: « أمسی بالمدینة »، وأمسی: بمعنی صار، و « رحله »: مرفوع لأنه فاعل أمسی.

قوله: « فإني » الضمير المتصل به اسمه، وخبره محذوف مقدر؛ أي: فإني لغريب، وقيار بها لغريب، وقيار » لغريب، ويقال: « لغريب »: هو خبر « فإني »، « وقيار »: مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: وقيار كذلك، فقيار مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة قوله: « فإني بها لغريب ».

وقال الجوهري: رفع قيار على الموضع (٢) أي على أنه عطف على محل اسم إن، بناء على تقدير حذف الخبر من الأول، فيكون قيار معطوفًا على محل اسم إن، « ولغريب » المذكور قرينة على لغريب المحذوف من الأول، ويقال: « لغريب » خبر عن الاسمين جميعًا؛ لأن فعيلًا يُخْبَرُ بِهِ عن الواحد فما فوقه؛ نحو: ﴿ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَعَدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾ [التحريم: ٤] (٣).

ورده شيخ شيخي الخلخالي <sup>(١)</sup> بأنه لا يكون للاثنين وإن كان يجوز كونه للجميع، وكذلك قال في فعول؛ فقال: لا يقال: رجلان صبور وإن صح في الجمع (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر الصحاح للجوهري مادة: ( قير )، واللسان مادة: ( قير )، والنوادر لأبي زيد ( ١٨٣ ).

<sup>(</sup>٢) الصحاح للجوهري مادة: ( قير ).

<sup>(</sup>٣) قال صاحب الخزانة وهو يشرح هذا البيت: ﴿ واعلم أن العيني قد خبط هنا وخلط، فإن ابن هشام أنشد البيت في شرح الألفية بالرفع وهو يشرحه بتوجيه من رواه بالنصب، ثم نقل كلام العيني عن آخره، وقال: قوله: وخبر إن محذوف هذا أحد وجهين حذرهما السيرافي في رواية النصب، وأما على رواية الرفع فيتعين جعل قوله: لغريب خبر إن، ولا يجوز أن يكون خبرًا لقيار؛ لأن خبر المبتدأ لا يجوز أن يقترن باللام ﴾ الحزانة (٣١٨/١٠).

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن مظفر الخطيبي الحلخالي عالم بالأدب، من كتبه: شرح المصابيح، وشرح المختصر، وشرح المفتاح، وغيرها ( ت ٧٤٥هـ )، ينظر الأعلام ( ١٠٥/٧ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر ابن يعيش (٥/١٠٠).

وقد قيل في قوله تعالى: ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلنِّمَالِ قَيدٌ ﴾ [ق: ١٧]: إن المراد قعيدان. ثم كلامه يوهم أن ذلك يقال بالقياس، وليس كذلك، وإنما المانع في البيت من أن يكون غريب خبرًا عن الاسمين هو لزوم توارد عاملين على الخبر وإنما يصح هذا على رأي الكوفيين (١).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **وإني وقيار** » استشهد به الكسائي والفراء؛ حيث عطف قيار على محل اسم إن في قوله: « **وإني** » والمحققون على أنه مرفوع بالابتداء وخبره محذوف <sup>(٢)</sup>.

### الشاهد الخامس بعد الثلاثمائة (۲٬۰۰۰)

## ت اليُتَني وأنْتِ يالِميسُ في بلدٍ لَيْسَ بِهِ أَنِيسُ مِهِ أَنِيسُ

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج، وهو من الرجز المسدس.

قوله: « لميس » بفتح اللام وكسر الميم بعدها ياء آخر الحروف ساكنة وفي آخره سين مهملة وهو اسم امرأة، قوله: « أنيس » أي: مؤنس، ويقال: ليس في بلد أنيس؛ أي: أحد.

#### الإعراب:

قوله: « يا ليتني » يا: حرف نداء، ولكنه هاهنا لمجرد التنبيه لدخوله على ما لا يصلح للنداء، ويقال: النداء على حقيقته، والمنادى محذوف وتقديره: يا نفسي ليتني، وني: اسم ليت، وخبره قوله: « في بلد » وقوله: « وأنت » الواو فيه للحال، وأنت: مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: وأنت معي يا لميس، « ولميس »: منادى مفرد مبني على الضم، وقوله: « ليس به أنيس »: جملة

<sup>(</sup>۱) ينظر ابن يعيش ( ٦٩/٨ ).

<sup>(</sup>٢) العطف على الموضع قبل تمام الخبر لا يجوز لأنه حمل على التأويل، ولا يصح تأويل الكلام إلا بعد تمامه، فيجوز: إن زيدًا وعمرًا منطلقان، ولا يجوز الرفع في عمرو بالعطف على الموضع لأن الكلام لم يتم؛ إذ الخبر متأخر عن الاسم المعطوف، ولكن لو قلت: إن زيدًا وعمرو منطلقان جاز على التقديم والتأخير كأنك قلت: إن زيدًا منطلق وعمرو ومثله البيت والتقدير: فإني لغريب بها وقيار أيضًا، وهذا رأي سيبويه والمحققين وأجاز الكسائي رفع المعطوف بعد (إن) قبل الخبر مطلقًا فيجيز: إن زيدًا وعمرو قائمان، وإنك وزيد ذاهبان، واستدلا بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ مَامَنُوا وَالَدِينَ عَامُوا وَالْقَدِيثُونَ وَالْقَمَرَىٰ مَنْ مَامَنَ المُذهبان.

ينظر ابن يعيش ( ٦٨/٨، ٦٩ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٥١/٢ )، والكتاب ( ١٥٦/٢ )، والمغني ( ٤٧٤، ٤٧٥ ). (٣) أوضح المسالك لابن هشام ( ٣٦٤/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الرجز للعجاج كما هو في الدرر ( ١٨٧/٦ )، والتصريح ( ٢٣٠/١ ) وليس في ديوانه، وقد نسب لرؤبة وهو في ملحق ديوانه ( ١٧٦ )، وانظره في مجالس ثعلب ( ٣١٦/١ )، والهمع ( ١٤٤/٢ ).

وقعت صفة لقوله: « بلد ».

#### الاستشهاد فيه:

هو أن الفراء استشهد به على أن قوله: « وأنت » عطف على اسم ليت، والجمهور شرطوا في ذلك تقدم ذكر الخبر، وكون العامل « إن وأن ولكن »؛ نحو: ﴿ أَنَّ اَللَّهُ بَرِيَّ مُنَ الْمُشْرِكِينُ وَرَسُولُمُ ﴾ [ النوبة: ٣ ] (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٣٠٤) وقال ابن مالك: « ومثل إن ولكن في رفع المعطوف على معنى الابتداء ( أن ) إذا تقدمها علم أو معناه فمعناه كقوله تعالى: ﴿ وَأَذَنَّ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَيَّجِ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهُ بَرِىٓ ۖ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُم ﴾ [ التوبة: ٣ ] .... »، شرح التسهيل لابن مالك ( ٥٠/٢ ).

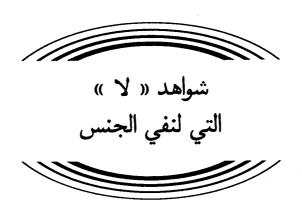

### الشاهد السادس بعد الثلاثمائة (۲٬۱)

<u>"٢٠٦</u> لَوْ لَمْ تَكُنْ غَطَفَانٌ لا ذُنوبَ لها إذًا لَلاَمَ ذوو أَحْسَابِها عُمَرَا

أقول: قائله هو الفرزدق همام بن غالب، وهو من قصيدة يهجو بها عمر بن هبيرة الفزاري، وأولها هو قوله (٣):

١ - يا أيُّها النابِحُ العَادِي لِشقُوتِهِ

٢- لو لم تكن.....

٣ - إنَّ الفَزَارِيُّ لَا يَشْفِيه من قَرَم

٤ - إنَّ الفَزَادِيُّ لو يغمَى فَتُطْعمُهُ

أَطَايِبُ العَيْرِ حَتَّى ينَهْشَ الذَّكَرَا أَيَرَ الحمارِ طَبِيبٌ أَبْراً البصَرَا

إليك أخبِرك عَمَّا تَجهْلُ الحَبَرَا

..... إلى آخسره

١ - قوله: « النابح »: من نبح الكلب، و « العاوي »: من عوى - بالعين المهملة.

٢ - قوله: « غطفان »: اسم قبيلة، قال ابن دريد: فعلان من الغطف وهو قلة هذب العين،

(١) أوضح المسالك لابن هشام ( ٣/٢ ).

وهي من البسيط.

(٢) البيت من بحر البسيط من قصيدة للفرزدق في ديوانه ( ٢٨٣/١ ) تعليق عبد الله الصاوي، يهجو فيها عمرو ابن هبيرة وغطفان ويحذرهم من لسانه، والبيت في الديوان ( ٢٠٣ ) بشرح علي فاعور، والخزانة ( ٣٠/٤ – ٣٣)، والتصريح ( ٢٣٧/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٩/٢ )، والخصائص ( ٣٦/٢ )، والهمع ( ١٤٧/١ )، والدرر ( ١٢٥/١ ).

 (٣) ليس البيت المذكور أول القصيدة وإنما هو بعد خمسة أبيات منها؛ كما أن الأبيات الثلاثة التي اختارها العيني ليست مرتبة، والشطر الثاني في الديوان هكذا:

إلى لام ذوو أخسابها عُمَرا

الديوان ( ٢٨٣ ) تعليق عبد الله الصاوي.

وقال قطرب: هو من قولهم: عيش أغطف؛ أي: ناعم، وغطفان: لا ينصرف للعلمية والتأنيث وقد صُرِفَ هنا للضرورة، قوله: « للام »: من اللوم وهو العذل، « والأحساب »: جمع حسب وهو ما يعد من المآثر، وقال ابن الأثير: الحسب في الأصل: الشرف بالآباء وما يعده الإنسان من مفاخرهم، وقيل: الحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف، والشرف والمجد لا يكونان إلا بالآباء.

وورد في الحديث (1): « الحسب المال، والكرم التقوى »، وفي حديث آخر (1): « حسب الرجل خلقه، وكرمه دينه ».

وفي حديث آخر (٣): « حسب الرجل نقاء ثوبه » أي أنه يوقر لذلك؛ حيث هو دليل الثروة والجدة.

وفي حديث آخر (<sup>1)</sup>: « تنكح المرأة لميسمها وحسبها »، قيل: الحسب هاهنا الفعال الحسنة. قوله: « عَمَوا » أراد به عمر بن هبيرة الفزاري.

٣ – قوله: « من قرم » بفتح القاف والراء؛ وهو شدة شهوة اللحم، وقد قرمتُ اللحم إذا اشتهيته، وهو من باب علم يعلم، قوله: « أطايبُ العَيْرِ » بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء؛ وهو الحمار الوحشي، والأطايب: جمع أطيب، قوله: « حتى ينهش » من نهشت اللحم وهو أخذه بمقدم الأسنان.

#### الإعراب:

قوله: « لو لم تكن » كلمة لو للشرط، و « غطفان »: اسم تكن، وقوله: « إذًا للام »: جواب الشرط، وقد علم أن إذًا تقع جوابًا لـ « لو » أو « إن » ظاهرتين أو مقدرتين، واللام في « للام » للتأكيد، و « لام »: فعل ماض، وقوله: « عمرًا »: مفعوله.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في جامعه (تحفة الأحوذي) كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الحجرات ( ١٢٨/٩)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث سمرة.

<sup>(</sup>٢) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ( ٩٠/٦ ) برقم ( ٢١ ) عن عمر، بلفظه: « حسب الرجل دينه ومروءته خلفه وأصله عقله ». وفيه أيضًا ( ١٦٤/٦ ) عن عمر: « حسب الرجل دينه ومروءته خلقه وأصله عقله ». وفي شعب الإيمان للبيهقي برقم ( ٤٤٨٠ ) عن عمر ﷺ: « حسب الرجل دينه، ومروءته خلقه، وأصله عقله ».

<sup>(</sup>٣) الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير برقم ( ١٣٢٧٧ ) ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بلفظ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ كَرَامَةِ الْمُؤْمِنِ عَلَى اللَّهِ نَقَاءَ ثَوْبِهِ، وَرضَاهُ بِالْيَسِيرِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) في سنن النسائي الحديث مروي عن أبي هريرة بلفظ: «عن النبي ﷺ قال: تنكح النساء لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك » ( ٦٨/٦ ) بشرح الحافظ السيوطي وحاشية السندي، ط. دار الحديث ( ١٩٨٧م ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لا ذنوب لها » فإن كلمة « لا » هاهنا زائدة مع أنها عملت عمل غير الزائدة؛ لأن ذنوب: اسمها، ولها: خبرها، وأصل الكلام: لو لم تكن غطفان لها ذنوب، فقوله: « ذنوب »: مبتدأ، و « لها »: مقدمًا خبره، والجملة حال (١)، وقال ابن عصفور في المقرب: أنشد أبو الحسن الأخفش:

### لَـوْ لَـمْ تَكُنْ غَطَفَانُ لا ذُنوبَ لها إلى لاَمَـت ذوو أخسَابِها عُمَرَا

[ قال أبو الحسن: لا زائدة ] (٢)، والمعنى: لها ذنوب إلي، وعمل لا الزائدة شاذ (٣)، وأما دخول لا الزائدة في الكلام فلمجرد تقويته وتوكيده؛ كما في قوله تعالى: ﴿ مَا مَنَعَكَ إِذْ زَأَيْنَهُمْ ضَلُّواً ﴾ ألّا تَتَبِعَنِ ﴾ [ الحديد: ٢٩ ] أي: ليعلموا (٤)، والله أعلم.

## الشاهد السابع بعد الثلاثمائة (۱٬۰۰

أقول: هذا البيت أنشده الفراء وابن كيسان، ولم يعزواه إلى قائله.

<sup>(</sup>۱) تأتي ( لا ) النافية زائدة ويدل المعنى على زيادتها ومع هذا تعمل عمل غير الزائدة. قال ابن مالك: وندر تركيب النكرة مع ( لا ) الزائدة ثم ذكر البيت، شرح التسهيل لابن مالك ( ۹/۲ )، وقال ابن هشام: « وشذ إعمال ( لا ) الزائدة في قوله ثم حكى البيت » أوضح المسالك لابن هشام ( ۳/۲ ).

وقد أوضّح الشيخ خالد علة زيادة لا في البيت بقوله: « وإنما عملت مع الزيادة لأنها أشبهت النافية لفظًا وصورة فلوحظ فيها جانب اللفظ دون جانب المعنى. ثم قال: الدليل على زيادتها أن المعنى المستفاد منها مستفاد من لو؛ لأن لو شرطها ممتنع، وامتناع النفي إثبات، فدل على إثبات الذنوب لغطفان لا نفيها عنها ». التصريح ( ٧٣/١ ) وينظر لا النافية بين الحذف والزيادة ( ٤٠ ) د. على فاخر.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) البيت لم يأت في المقرب كما ذكر العيني وكما ذكر بعده صاحب الخزانة ( ٣٠/٤ )، وكما نقله عنهما أيضًا صاحب الدرر اللوامع، وإنما البيت في كتاب الضرائر لابن عصفور ( ٧٧ )، انظر شرح المقرب، د. علمي فاخر ( ١٣١٢/٢ ) ففيه هذا الكلام وغيره عن هذا البيت.

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز لابن عطية ( ٢٧١/ ). (٥) أوضح المسالك لابن هشام: ( ٧/٢ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر البسيط لقائل مجهول، وهو في الغزل؛ حيث يذكر صاحبه أنه تابع صاحبته فيما تحب وتكره، وفيه تنافر حروف، وانظره في الدرر ( ٢٣٤/٢ )، والتصريح ( ٢٢٧/١ )، والهمع ( ١٤٨/١ )، والمعجم المفصل في شرح شواهد النحو الشعرية ( ١٠١٣ )، وشرح الأشموني ( ٥/٢ ).

وهو من البسيط.

قوله: «أشاء» نفس المتكلم من المضارع، و «شائية»: اسم فاعله من شاء، قوله: «شاني»: اسم فاعل من شنأ يشنأ شَنْقًا بتثليث الشين وشناءة وشنْآنًا بالتسكين وشنآنًا بالتحريك؛ أي: بغضه، وقُرئ بهما في قوله تعالى: ﴿ شَنَانُ قَوْمٍ ﴾ [المائدة: ٢] والشناءة على مثال الشفاعة: اسم من الشنأ.

والمعنى: لا أزال للذي لا أنت شائية؛ أي: مريدة من شأننا؛ أي: حالنا شاني؛ أي: باغض.

### الإعراب:

قوله: « أشاء »: جملة من الفعل والفاعل وهو أنا المستتر فيه، قوله: « ما شئت »: في محل النصب على المفعولية، و « ما » موصولة، و « شئت » بكسر التاء؛ جملة من الفعل والفاعل صلته، والعائد محذوف؛ أي: ما شئته.

قوله: «حتى »: للغاية بمعنى إلى، و « لا أزال »: منصوب بأن مقدرة، واسم زال هو الضمير المستتر فيه، وخبره هو قوله: « شاني » في آخر البيت، وأصله: شانقًا بالنصب فترك النصب للضرورة، قوله: « لما لا » الجار والمجرور يتعلق بقوله: « شاني » في آخر البيت وما موصولة، وكلمة « لا » مهملة عند الجمهور؛ لأن اسْمَها معرفة وهو أنت وهو مبتدأ، وقوله: « شائية »: خبره، وقوله: « من شأننا » يتعلق به.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لا أنت » وذلك أن لا إذا كان اسمها معرفة أو منفصلًا منها يجب تكرارها وهاهنا ترك التكرار لأجل الضرورة، ومذهب المبرد وابن كيسان أنه لا يشترط التكرار مطلقًا واحتجا على ذلك بهذا البيت (١).

<sup>(</sup>١) ذهب سيبويه والجمهور إلى أن (V) النافية للجنس تعمل عمل إن ولكنها تهمل إذا فصل بينها وبين اسمها بفاصل أو إذا دخلت على معرفة ويلزم حينئذ تكرارها ليكون عوضًا عما فاتها من مصاحبة ذى العموم وهو نفي الجنس لأن العرب جعلتها في جواب من تسأل بالهمزة وأم؛ كأن تقول: أرجل أم امرأة في البيت؟ فتقول: V رجل وV امرأة، وإن ورد في كلام العرب عدم تكرارها فضرورة وأجاز المبرد وابن كيسان عدم تكرار (V) إذا فصل بينها وبين اسمها أو إذا جاء بعدها معرفة واستد V بهذا البيت وبغيره. ينظر الكتاب (V0 (V0) وما بعدها، والمقتضب (V0 (V0) وما بعدها، والتذييل والتكميل لأبي حيان (V0 (V0) وما بعدها (رسالة دكتوراه بالأزهر، د.السيد تقي )، والهمع (V0 (V0) وشفاء العليل في إيضاح التسهيل (V0 (V0) وقضايا الحلاف النحوية والصرفية في كتاب شفاء العليل (V0) وما بعدها (رسالة دكتوراه بالأزهر، د. عبد العزيز فاخر V0).

### الشاهد الثامن بعد الثلاثمائة (۲٬۱)

### ن الشَّبابَ الذي مَجد عَوَاقِبُهُ

فِيهِ تَلَذُّ ولَا لَذَاتِ لِلشَّيبِ

أقول: قائله هو سلامة بن جندل (٣) بن عبد عمرو بن عبيد بن الحرث بن مقاعس بن عمرو ابن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم بن مُرّ بن أدّ بن طانجة بن إلياس بن مضر السعدي وهو من قصيدة بائية من البسيط وأولها هو قوله (١):

> ١ - أَوْدَى الشَّبابُ حَميدًا ذو التَّعاجِيب ٢ - ولَّى حَثِيثًا وهذا الشيبُ يطلبُهُ ٣ - أُودَى الشَّبابُ الذي مَجْدٌ عَوَاقِبُهُ ٤ - يومان يَوْمُ مَقَاماتِ وأنْدِيةٍ ٦ - والعادِياتُ أسابِي الدَّماءِ بها

> ٥- وكَرُّنَا خَيْلَنا أَدْرَاجَها رُجُعًا

٧ - مِنْ كُلِّ حتَّ إذا ما ابتلَّ مُلبَدُهُ

 ٨ - ليس بأشفى ولا أقنى ولا سَغِل ٩ - في كلِّ قائِمةٍ مِنْهُ إذا انْدَفَعَتْ

وجملتها تنوف (٥) على ثلاثين بيتًا.

أَوْدَى وذلك شَأْقٌ غَيرُ مَطْلُوب لَوْ كَانَ يُدرِكُهُ رَكَضَ اليَعاقِيبِ فِيهِ تَلَدُّ ولا لَذَّاتِ لِلشِّيب وَيَوْمُ سَير إلى الأعداءِ تأويب كُسَّ السَّنَابِكِ من بَدءِ وتَعْقِيب كأنَّ أغناقَهَا أنصابُ تَرْجِيب صافي الأَدِيم أسِيلِ الخَدُّ يَعْبُوبِ يُعطى دَواءَ قفيٌ السَّكْنِ مزبوبِ منه أساو كَفَرْغ الدَّلْو أَثْعوبِ

١ - قوله: « أودى » أي: ذهب وفات، وشباب كل شيء: أوله [ « وحميدًا »: حال من الشباب، قوله: « ذو التعاجيب » ويروى: ذو الأعاجيب؛ جمع أعجوبة ] (٢).

والمعنى: كان الشباب كثير العجب يعجب الناظرين إليه ويروقهم، والتعاجيب: العجب

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد للمرادي ( ٢١٤/١)، وأوضح المسالك لابن هشام ( ٩/٢ )، وشرح ابن عقيل على الألفية ( ٩/٢ ). (٢) البيت من بحر البسيط من قصيدة لسلامة بن جندل في التحسر على الشباب، وهي في الديوان (١٢)، وبيت الشاهد في تخليص الشواهد ( ٤٠٠ )، والخزانة ( ٢٧/٤ )، والدرر ( ٢٢٤/٢ )، وشرح شذور الذهب ( ١١١ )، والهمع ( ١٤٦/١ ).

<sup>(</sup>٣) من شعراء الجاهلية وأحد الفرسان المشهورين، وهو شاعر فحل مقل مات قبل الإسلام، وله ديوان قيم، الشعر والشعراء ( ٢٢٩ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الديوان ( ١١ ) صنعة محمد بن الحسن، وقدمه له: راجي الأسمر، نشر دار الكتاب العربي ( بيروت )، وشرح المفضليات للتبريزي ( ٢٥/٢ ) تحقيق قباوة.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٥) في (أ): تنيف.

يقال: إنه جمع لا واحد له، كما قالوا: تعاشيب للعشب وتباشير للصبح، وإنما كرر أودى الثاني على التفجع، ويروى: ولى، قوله: « وذلك »: إشارة إلى الإيداء الذي يدل عليه أودى، و « الشأو »: الطلق (١)؛ أي: ذلك الطلق بعيد قد مضى فهو لا يدرك.

٢ - قوله: « ولى حثيثًا » أي: مسرعًا، قوله: « لو كان يدركه ركض اليَعاقيب » أي: لو أدركه
 ركض اليعاقيب لطلبناه ولكن لا يدرك، وهو جمع يعقوب وهو ذكر الحجل، وخص اليعقوب
 لسرعته.

٣ - قوله: « أودى الشباب الذي مجد عواقبه »، ويروى: ذاك الشباب الذي، ويروى: إن
 الشباب الذي.

وقال الشيخ جمال الدين بن هشام: أنشده ابن مالك: أودى الشباب الذي، وهذا تحريف منه والصواب: إن الشباب الذي.

وقوله: « فيه تلذ » خبر لإن، وعلى ما أورده لا يكون له ما يرتبط به، والذي أوله: « أودى » بيت آخر، وهو أول القصيدة وهو:

أودى الشبباب حميية ا

قلت: ما أورده المفضل بن محمد الضبي في المفضليات هو كما أورده ابن مالك:

أودى الشباب الذي مجد عواقبه

ثم قال في شرحه: ويروى: ذاك الشباب، ولم يتعرض أصلًا إلى « إنَّ »؛ فلا فائدة حينئذ في التشنيع عليه.

قوله: « مجد عواقبه » يعني: إذا تُعقبِتْ أمور الشباب وجد في عواقبه العز وإدراك الثأر والرحلة في المكارم وليس في الشيب ما ينتفع به وإنما فيه الهرم والعلل.

ويقال: معناه: آخر الشباب محمود ممجد، إذا حل الشيب ذكر الشباب فحمد وذم الشيب.

قوله: « فيه تلذ » أي: في الشباب لَذَاذَةٌ وطيب، يقال: رجل لذ من قوم لذ، وقد لذ الشيء لذاذة، و « الشيب » بكسر الشين؛ جمع أشيب، وهو المبيض الرأس، وقد شاب رأسه شيبًا وشيبة فهو أشيب على غير قياس؛ لأن هذا النعت إنما يكون من باب فعل يفعل مثل: عَلِم يَعْلَم، والشيب بفتح الشين وهو المشيب.

<sup>(</sup>١) وصححه صاحب الخزانة فقال: « الشأو – مهموز الوسط –: الطلق، يقال: جرى الفرس شأوًا أو شأوية؛ أي: طلقًا أو طلقتين، ويأتي بمعنى السبق أيضًا؛ يقال: شأوته أي سبقته »، الخزانة ( ٢٧/٤ ).

قال الأصمعي: الشيب: بياض الشعر، والمشيب: دخول الرجل في حد الشيب (١).

٤ - قوله: « مقامات » بفتح الميم؛ جمع مقامة وهي المجلس، ويروى بضم الميم بمعنى الإقامة،
 و « الأندية »: جمع ندى وهو ما حول الدار وإن لم يكن مجلسًا، ولكن أراد بالأندية المجالس،
 قوله: « تأويب » هو سير يوم إلى الليل.

قوله: « وكرنا » الكر: الرجوع، « وأدراجها »: آثارها.

والمعنى: نَـُوُدُها إذا رجعنا من غزونا في الطريق الذي ذهبت فيه [ يقال: رجع أدراجه إذا رجع في الطريق ] (٢) الذي جاء منه.

قوله: « رُجُعًا » بضمتين؛ جمع رجيع؛ أي: مهازيل ضامرة، يقال: فرس رجيع سفر ونضو سفر وبلو سفر وبلى سفر، قوله: « كُسّ السنابك » بضم الكاف وتشديد السين المهملة؛ وهو جمع أكس؛ وهو المتثلم الذي قد كَسَرَهُ طول السير، وهو مأخوذ من قولهم: رجل أكس وامرأة كساء وهما اللذان تحاتت أسنانهما وقصرت، والسنابك: مقاديم الحوافر، واحدها سنبك، « والبدء »: الغارة الأولى، « والتعقيب » الغارة الثانية.

٦ – قوله: «والعاديات» هي الخيل، واحدها (٣) عاد، والأنثى عادية، والعادية أيضًا الجماعة يعدون على أرجلهم، قوله: «أسأبيّ» بفتح الهمزة والسين المهملة وبعد الألف باء موحدة مكسورة وياء مشددة، وهي الطرائق من كل شيء، الواحدة إسباءة، قوله: «أنصاب ترجيب» بالجيم؛ أي: كأن أعناقها حجارة تنصب ليذبح عليها، والترجيب: التعظيم.

٧ - قوله: « من كل حت » أي: سريع، قوله: « مُلْبَده » بضم الميم وسكون اللام وفتح الباء الموحدة والدال؛ أي: موضع لبده، أراد إذا ابتل من العرق صافى الأديم لحسن القيام عليه، وقوله: « يعبوب » أي: طويل، ويقال: كريم، ويقال: كثير الجري، مشتق من عباب البحر.

۸ - قوله: « بأسفى » بالفاء؛ وهو الخفيف الناصية، « والأقنى » بالقاف والنون؛ الذي في أنفه احديداب، و « السغِل » بفتح السين المهملة وكسر الغين المعجمة؛ وهو المضطرب الأعضاء، ويروى: الأصقل بالقاف، ويروى: والأصغل بالصاد والغين المعجمة، قوله: « يعطى دواء »: صفة لقوله: « ولا سَغِل »، وقوله: « قفى السكن »: أضيف إلى الدواء، والقفية: الأثرة، يقال: أقفيت الرجل بكذا وكذا إذا آثرته، « والسكن » - بفتح السين: جمع ساكن، « والمربوب »: من التربية؛ أراد: أنه لا يرسل مهملًا ولكنه يحبس عند البيوت ويصان ويعطى قوت السكن كله.

(٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>١) الصحاح للجوهري مادة: (شيب).

<sup>(</sup>٣) في (أَ): الواحد.

٩ - قوله: «أساو » أي: دفعات من الجري، ويروى: أسات وأساب - أيضًا -، شبهها في كثرتها بانصباب الدلو بالماء في السهولة، والأثعوب: السائل، ومنه سمي المثعب وهو الميزاب.
 الإعراب:

قوله: « الشباب »: اسم إن، وخبره الجملة الفعلية التي هي « تلذ فيه »، قوله: « الذي مجد عواقبه »: صفة للشباب، و « الذي »: موصول، وصدر صلته محذوف، والتقدير: الذي هو مجد عواقبه و هو مبتدأ، و « مجد عواقبه »: خبره، و « عواقبه »: مرفوع بالمجد، والمصدر يعمل عمل فعله كما عرف في موضعه.

قوله: « ولا لذات » كلمة لا [ التي ] (١) لنفي الجنس، وقوله: « لذات »: اسمه، والخبر محذوف تقديره: ولا لذات حاصلة للشيب.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **ولا لذات** » حيث يجوز في لذات البناء على الفتح والكسر جميعًا؛ لأن اسم لا إذا كان جمعًا بألف وتاء يجوز فيه الوجهان: البناء على الفتح، والبناء على الكسر، والفتح أشهر؛ كذا قاله ابن مالك (٢).

# الشاهد التاسع بعد الثلاثمائة (٢٠٤٠)

وقال ألا لا مِنْ سبيلِ إلى هَند

<u>٣٠٩</u> فقام يذودُ الناسَ عنها بسيفهِ

أقول: هذا من الطويل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في: ( ب ).

<sup>(</sup>٢) إذا كان اسم لا النافية للجنس مفردًا بني على ما ينصب به فيبنى على الفتح إذا كان مفردًا أو جمع تكسير، ويبنى على الياء إذا كان جمع مؤنث سالمًا لأنه لو لم يكن كذلك على الياء إذا كان جمع مؤنث سالمًا لأنه لو لم يكن كذلك لكان مخالفًا للنظائر، ونظيره المنادى المفرد العلم فإنه يبنى على ما يرفع به، وفي البيت جاء اسم لا جمع مؤنث سالمًا، فجاز فيه البناء على الفتح والبناء على الكسر، والفتح أشهر، قال ابن مالك: « ويبنى على ما ينصب به والفتح في نحو:

<sup>......</sup> فيه نلذ ولا لذات للشيب

أولى من الكسر ». التسهيل لابن مالك (٦٧)، وشرح التسهيل لابن مالك (٣/٢٥)، وينظر الكتاب (٢٧٤/٢، ٢٨٣)، والمفصل للزمخشري ( ٧٥ )، والمساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل ( ٣٤٠/١ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٧١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ١٣/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، مجهول القائل وهو في تخليص الشواهد ( ٣٩٦)، والجني الداني ( ٢٩٢)، والدرر ( ٢٢١٢)، والدر ( ٢٢١/٢)، والتصريح ( ٢٣٩/١)، واللسان مادة: (ألا)، والهمع ( ٢٦/١)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩٢).

قوله: « يذود » أي: يدفع؛ من ذاد يذود ذودًا، قال تعالى: ﴿ وَوَجَكَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَـيْنِ
تَذُودَانِ ﴾ [القصص: ٣٣] وأكثر ما يستعمل الذياد في الإبل والغنم، قوله: « من سبيل » أي من طريق إلى هند وهو اسم امرأة.

#### الإعراب:

قوله: « فقام » مُحطف على شيء قبله وفيه ضمير مستتر فاعله، قوله: « يذود الناس »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول،: وقعت حالًا، وقد علم أن المضارع المثبت إذا وقع (١) حالًا لا يحتاج إلى الواو، وقوله: « عنها »: يتعلق بقوله: « يذود » وكذلك قوله: « بسيفه ».

قوله: « وقال »: عطف على « قام »، قوله: « ألا لا من سبيل »: مقول القول، و « ألا » للتنبيه، و « لا » لنفي الجنس، و « من » زائدة، زيدت لإفادة استغراق الجنس، قوله: « سبيل »: اسم لا، وخبره محذوف؛ أي: لا سبيل حاصل أو موجود إلى هند.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من سبيل » حيث أبرزت فيه « من » الزائدة لإفادة استغراق الجنس، وهذا يدل على أن المفرد الذي يدخل عليه « لا » يبنى لتركيبه مع « لا » كخمسة عشر لأجل تضمنه معنى الحرف وهو من الجنسية، ولهذا أبرزها الشاعر لأجل الضرورة، والضرورات ترد الأشياء إلى أصولها (٢). الشاهد العاشر بعد الثلاثمائة (٢،١٠)

تَعَزُّ فَلا إِلْفَين بالعيشِ مُتُّعَا ولكنْ لِوُرَّادِ المنونِ تَتَابُعُ

### **أقول:** هذا من الطويل.

<sup>(</sup>١) في (أ): وقعت.

<sup>(</sup>٢) إذا كان اسم (لا) النافية للجنس مفردًا بني، وسبب بنائه أنه ركب مع لا تركيب خمسة عشر أو لتضمنه معنى (من) التي للجنس، والفرق بين لا التي لنفي الجنس، والتي لنفي الواحد أن التي لنفي الواحد يحتمل ما بعدها أن ينفي مفرده اللفظي أو جنسه المعنوي، فيحتمل أن تريد جنس الرجال ويحتمل أن تريد الرجل الواحد، وأما التي لنفي الجنس لا تنفي إلا الجنس بكليته ولا يبقى منه شيء، ولهذا قال ابن مالك: إذا قصد نفي الجنس على سبيل الاستغراق ورفع احتمال الخصوص اختصت بالأسماء؛ لأن قصد ذلك يستلزم وجود من الجنسية لفظًا أو معنى، ولا يليق ذلك إلا بالأسماء والنكرات فوجب للا عند ذلك القصد عمل فيما يليها من نكرة، وذلك العمل إما جر وإما نصب وإما رفع فلم يكن جرًّا لئلا يتوهم أنه بمن المنوبة فإنها في حكم الموجودة لظهورها في بعض الأحيان ثم ذكر البيت، وقال: « ولم يكن رفعًا لئلا يعتقد أنه الابتداء فتعين النصب ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩٤/٢) ، ورصف المباني ( ٣٩٠)، والكتاب ( ٢٧٤/٢).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٧١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ١٠/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وهو من الحكم؛ حيث يدعو صاحبه إلى الصبر فكل حي ميت، ولم ينسب لقائل ولم يشر =

قوله: « تعز » أي: تسلّ وتصبّر؛ من العزاء وهو الصبر قوله: « إلفين » بكسر الهمزة؛ تثنية إلف وهو الأليف من الألفة، يقال: إلف وأليف؛ كخل وخليل وشبه وشبيه.

قوله: « لوراد المنون » أي: الموت، والؤرَّاد: بضم الواو وتشديد الراء؛ جمع وارد؛ كقوام جمع قائم، وصوّام جمع صائم.

والمعنى: أنه لا يبقى أحد بعد من مضى ولكن يتبَعُ بعضهم بعضًا.

### الإعراب:

قوله: « تعز »: فعل وفاعل وهو أنت المستتر فيه، قوله: « فلا إلفين » الفاء للتعليل وكلمة لا نافية، و « إلفين »: اسمه، وخبره قوله: « متعا »، والباء في « بالعيش » يتعلق بقوله: « متعا »، قوله: « ولكن » استدراك، وبطل عملها لأجل سكون نونها، قوله: « تتابع »: مبتدأ، وخبره قوله: « لوراد المنون » مقدمًا.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إلفين » حيث جاء بالياء والنون في حالة النصب؛ كما تقول: لا غلامين قائمان، ولا كاتبين في الدار (١).

### الشاهد الحادي عشر بعد الثلاثمائة (٢،٢)

### باء إلا وقد عنتهم شئون ولا آ باء إلا وقد عنتهم شئون

أقول: هذا من الخفيف.

قوله: « ولا آباء »: جمع أب، وقد وقع في أكثر النسخ: « ولا أبناء » جمع ابن وهو تحريف وتكرار لقوله: « لا بنين »، قوله: « وقد عنتهم » أي: أهمتهم، ومنه الحديث (٤): « من حسن إسلام المرء تركه

<sup>=</sup> العيني إلى نسبه، وهو في تخليص الشواهد ( ٣٩٥ )، والدرر ( ٢٢٢/٢ )، والتصريح ( ٢٣٩/١ )، وشرح شذور الذهب ( ١٤٦/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٥٥/٢ )، والهمع ( ١٤٦/١ ).

<sup>(</sup>۱) إذا كان اسم ( لا ) النافية للجنس مفردًا بني على ما ينصب به كما بينه في الشاهد رقم ( ٣٠٨)، وهنا جاء اسم لا ( مفردًا ) مثنى فبني على الياء المفتوح ما قبلها، وإن كان جمع مذكر سالمًا بني على الياء المكسور ما قبلها كما سيبينه في البيت الآتي رقم ( ٣١١ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظُّم ( ٧١ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ١١/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الخفيف غير منسوب لأحد، ولم يشر العيني إلى نسبته، وهو في تخليص الشواهد ( ٣٩٦ )، والدرر ( ٢٢٣/٢ )، والتصريح ( ٢٣٩/١ )، والهمع ( ١٤٦/١ ).

<sup>(</sup>٤) موطأ مالك ( ٣٨١/٥ )، برقم ( ٢٤٠٢ ) بلفظه وروايته: « وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكَ عَنْ اثْنِ شِهَابِ عَنْ عَلِيّ بْنِ مُحسَينٍ =

ما لا يعنيه »، وقرأ ابن محيصن (١) والزهري (٢): (لكل امرئ منهم يومئذ شأن يُغْنيَه) [عس: ٣٧] بفتح الياء وبالعين المهملة (٣)، ووقع في بعض النسخ: قد علتهم؛ من العلو، وهو - أيضًا - تحريف، و « الشئون »: جمع شأن وهو الخطب والأمر والحال، والبيت مأخوذ من معنى القراءة المذكورة، وأما قراءة الجماعة فمعناها: يغنيه عن النظر في شأن غيره.

#### الإعراب:

قوله: « يُحْشَرُ » على صيغة المجهول، و « الناس »: مفعوله، وقد ناب عن الفاعل.

والمعنى: يحشر اللَّه الناس؛ أي: يجمعهم يوم القيامة للعدل والفضل، وحذف الفاعل للضرورة مع شهرته وتعينه لذلك.

قوله: « لا بنين »: حال ولم يحتج إلى الواو؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَحَكُّمُ لَا مُعَقّبَ لِحُكِّمِهِ ﴾ [الرعد: ١١] « ولا »: لنفي الجنس، قوله: « بنين »: اسمه، وخبره محذوف؛ أي: لا بنين حاصلون [ أو موجودون ] (٤) قوله: « ولا آباء »: عطف عليه؛ أي: ولا آباء حاصلون، قوله: « إلا »: استثناء مفرغ، والمستثنى حال، والحالان متداخلان لا مترادفان، ويقال: إلا زائدة، « وقد عنتهم شئون »: جملة حالية، ويقال: الواو زائدة لتأكيد الصفة، بالموصوف؛ لأن قوله: « عنتهم شئون »: صفة للناس، وقد قال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلّا وَهُمَا كِنَابٌ مَعْلُومٌ ﴾ صفة للناس، وقد قال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلّا وَهُمَا كِنَابٌ مَعْلُومٌ ﴾ كما في الحال (٥)، وبهذا يُرَدُ على ابن مالك؛ حيث قال: « إلا » لا تَقَع بين موصوف وصفته؛ لأنهما كشيء واحد (١).

<sup>=</sup> ابْنِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « مِنْ مُحسْنِ إِسْلَامِ الْمُزَءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ ».

<sup>(</sup>أ) محمد بن صالح أبو إسحاق المري البصري الخياط، روى الحروف سماعًا عن شبل بن عباد، روى القراءة عنه عرضًا محمد بن عبد الله بن القاسم بن أبي بزة، وروى الحروف عنه روح بن عبد المؤمن وإسحاق بن أبي إسرائيل، وروي عنه الداني أنه قال: سألت شبل بن عباد عن قراءة أهل مكة فيما اختلفوا فيه وفيما اتفقوا عليه، فقال: إذا لم أذكر ابن محيصن فهو وعبد الله بن كثير وذكر القراءة.

<sup>(</sup>٢) عبيد اللَّه بن عمر بن يزيد أبو عمرو الزهري، روى القراءة عرضًا عن أبي زيد سعيد بن أوس، قرأ عليه إبراهيم ابن الحسن بن إبراهيم الأشعري.

<sup>(</sup>٣) ينظر البحر المحيط ( ٤٣٠/٨ ). (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) قال الزمخشري: « ( ولها كتاب ) جملة واقعة صفة لقرية، والقياس ألا تتوسط الواو بينهما؛ كما في قوله: ﴿ وَمَاۤ أَهۡلَكُنَا مِن فَرَيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ ﴾ [ الشعراء: ٢٠٨ ]، وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف؛ كما يقال في الحال: جاءني زيد عليه ثوب وجاءني وعليه ثوب ». الكشاف ( ٢٠/٢ ).

<sup>. (</sup>٦) نصه في شرح التسهيل ( ٣٠١/٢ ): « صرح أبو الحسنُ وأبو على بأن « إلا » لا تفصل بين موصوف وصفة، وما ذهبا إليه هو الصحيح؛ لأن الموصوف والصفة كشيء واحد ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لا بنين » حيث بني على الياء لكونه مجموعًا على حد مثناه، وذلك كما يبنى في جمع التكسير على الفتح (١).

### الشاهد الثاني عشر بعد الثلاثمائة (۲٬۲)

| لا ناقةً لي مِنْ هَذَا ولَا جَملُ       | ٢١٢ وما هَجَرتُكِ حتى قُلتِ مُغْلَنَةً            |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| هو من قصيدة لامية، وأولها هو قوله:      | أقول: قائله هو الراعي عبيد بن حُصَين، و           |
| وقد ينسّيك بعض الحاجةِ الكسلُ           | ١ - قَالَتْ سُلَيْمَى أَتَثْوِي أَنتَ أَمْ تَعْلُ |
| ولا ثــوائــيَ إلَّا ريــتَ اَزتَحِــلُ | ٢ - فقلتُ ما أَنَا ممن لا يُوافِقُنِي             |
| واليومَ قصّرَ عن تلقائِك الأملُ         | ٣ - أَمَّلْتُ خَيَركِ هَلْ تَأْتِي مَواعِدُهُ     |
| إلى آخسره                               | ٤ - وما هجرتك حَتَّى                              |
|                                         |                                                   |

وهي من البسيط.

١ – قوله: «أتثوي » أي: أتقيم؛ من الثواء وهو الإقامة، قوله: «أم تغل »: من وغل في السير وأوغل إذا جد فيه، وأصل تغل: توغل؛ كتعد أصله: توعد، فحذفت الواو تبعًا لحذفها في يعد بالياء آخر الحروف لوقوعها بين الياء والكسرة (٤).

٢ - ومعنى البيت الثاني: من لا يوافقني فليس مني ولا أنا منه، وليس ثوائي عنده إلا قدر
 ما أرتحل عنه.

٣ - قوله: « عن تلقائك » التلقاء - بكسر التاء المثناة من فوق: مصدر بمعنى اللقاء، وكل مصدر هكذا فهو مفتوح التاء؛ كالتحوال والتطواف، إلا التلقاء والتبيان، وأما التلقاء في قوله تعالى:
 ﴿ وَإِذَا صُرِفَتَ أَبْصَدُوهُمْ يَلْقَاءَ أَصَحَبِ النَّارِ ﴾ [ الأعراف: ٤٧ ] فظرف لا مصدر.

٤ - قوله: « وما هجرتك »: من الهجران، ويروى: وما صرمتك؛ أي: وما قطعت حبل وُدُّكَ

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم (٣١٠). (٢) أوضح المسالك لابن هشام (١٥/٢).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، وهو من قصيدة في الغزل ذكر الشارح بعض أبياتها ( انظر ديوان الراعي ( ٢٣٣) تحقيق نوري حمودي، وهلال ناجي ) وانظر بيت الشاهد في تخليص الشواهد ( ٤٠٥ )، والتصريح ( ٢٤١/١ )، وابن يعيش ( ١١١/٢ )، والكتاب ( ٢٩٥/٢ ).

<sup>(</sup>٤) قال المرادي: « اعلم أن الحذف وجه من وجوه الإعلام... فالمقيس... حذف الواو من مضارع ثلاثي فاؤه واو استثقالًا لوقوعها ساكنة بين ياء مفتوحة وكسر لازمة؛ كقولك في مضارع وعد: يعد »، توضيح المقاصد للمرادي ( ٩٤/٦ ).

حتى تبرأتِ مني معلنة بذلك، قوله: « لا ناقة لي.... إلى آخره »: قول المرأة، ولكنه مثل ضربه لبراءتها منه، وهو مثل مشهور في هذا المعنى (١).

### الإعراب:

قوله: « وما هجرتك » الواو للعطف و « ما » للنفي، و « هجرتك »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « حتى قلت معلنة » حتى للغاية، و « قلت » جملة في محل الرفع لأنه مسبب عما قبله (۲)؛ وذلك لأن قولها: « لا ناقة لي في هذا ولا جمل » سبب للهجران، وقوله: « معلنة »: نصب على الحال من الضمير الذي في قلت، قوله: « لا ناقة لي إلى آخره »: مقول القول، قوله: « ناقة »: مرفوع لأنه اسم لا التي بمعنى ليس، وقوله: « في هذا »: خبره وقوله: « لي »: جار ومجرور في محل الرفع لأنه صفة لناقة.

قوله: « ولا جمل » فيه حذف، والتقدير: ولا جمل لي في هذا، وموضع الخبر نصب أو رفع على تقدير لا عاملة عمل ليس أو ملغاة لتكرارها، وكون الرفع في النكرة بالابتداء أقيس من كونه بلا؛ لأن الكلام جواب لمن قال: ألك ناقة فيه أو جمل؟ والرفع في ذلك على الابتداء والخبر واجب، والأصل: تناسب الجواب والمجاب.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لا ناقة لي ولا جمل » وذلك أن لا لما كررت أعملت عمل ليس؛ كما في قوله تعالى: ﴿ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَةً ﴾ [البقرة: ٢٥٤] في قراءة غير (٣) ابن كثير (٤)، وأبي عمرو (٥)

<sup>(</sup>١) ينظر مجمع الأمثال ( ١٦٦/٣ ).

<sup>(</sup>٢) في نسخة بولاق جاء هذا التعليق: « قول العيني: في محل الرفع، وفي نسخة: في محل نصب، وعلى كل فليس بظاهر، وقوله: لأنه مسبب إلى آخره ليس بظاهر أيضًا، ولعل هذه العبارة سبق قلم. انتهت »، الخزانة ( ٣٣٨/٢ ). (٣) قال أبو حيان: « وقرأ ابن كثير ويعقوب وأبو عمرو بفتح الثلاثة من غير تنوين... وقرأ الباقون جميع ذلك بالرفع والتنوين عَمِل عَمل ليس »، ينظر البحر المحيط ( ٢٧٦/٢ ).

<sup>(</sup>٤) هُو عبد اللَّه بن كثير أحد القراء السبعة، وهو فارسي الأصل ( ت ١٢٠هـ )، الأعلام ( ١١٥/٤ ).

<sup>(</sup>٥) إذا تكررت ( لا ) وعطف على اسم لا الأولى وهما مفردان جاز إعمالها عمل إن أو إعمالها عمل ليس، فإن فتح الأول على إعمالها عمل إن جاز في الثاني الفتح والنصب والرفع، وإن رفع الأول على إعمالها عمل ليس جاز في الثاني الرفع مثل بيت الشاهد والبناء على الفتح، ينظر ابن يعيش ( ١١٢/ ١١٣ )، والمغني ( ٢٣٩ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٦٨/٢) ٢٩٩ ).

### الشاهد الثالث عشر بعد الثلاثمائة (۲٬۱)

#### من هَذَا وَجدَّكم الصَّغَارُ بِعَيْنِهِ لاَ أُمَّ لِي إِنْ كَانَ ذَاكَ وَلَا أَبُ

**أقول:** قائله هو رجل من مذحج؛ كذا قاله سيبويه في كتابه <sup>(٣)</sup>، وذكر أبو رياش أن قائله: هو همام بنُ مرة أخو جساس بن مرة قاتل كليب، وزعم ابن الأعرابي أنه لرجل من بني عبد مناف [ مات ] <sup>(١)</sup> قبل الإسلام بخمسمائة عام.

وقال الحاتمي (°): هو لابن أحمر (<sup>۲)</sup>، وقال الأصفهاني: هو لضمرة بن ضمرة (<sup>۷)</sup>، ويشكل عليه نداؤه ضمرة في أول بيت من القصيدة كما يأتي الآن، وقال بعضهم: إنه من الشعر القديم جدًا، وكان لقائل هذا الشعر أخ يسمى مُجنْدُبًا، وكان أبواه وأهله يؤثرونه عليه ويفضلونه فأنف من ذلك، وقال هذا، وهو من قصيدة بائية، وأولها هو قوله <sup>(^)</sup>:

١ - يَا ضَمْرَ أَخبرنِي ولَشْتَ بَكَاذِبِ وَأَخُوكَ نَافِعُكَ الذِّي لَا يَكُذِبُ وأمِنْتُمُ فأنا البعيدُ الأخيب أشْجَتكُمُ فأنا الحبيبُ الأقربُ وَلِى اللَّاحُ وحَزْنُهُنَّ الْجُدِبُ وإذَا يُحاسُ الحيْسُ يُدْعَى جُنْدُبُ ..... إلى آخسره فِيكُمْ عَلَى تلك القضيّةِ أَعْجَبُ

٢ - أمِنَ السَّويَّة أَنْ إِذَا استغنيتُـمُ ٣ - وإذا الشدائدُ بالشَّدائِد مَرَّةً ٤ - ولجُنْدُب سَهْلُ البلَادِ وعذْبُهَا

ه - وإذا تكونُ كريهةً أدْعَى لها ٦- هـذا وجدكم....

عَجَبًا لتلْكَ قضيةٌ وإِقَامتِي وهي من الكامل.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٧٢ )، وأوضح المسالك لابن هشام ( ١٦/٢ )، شرح ابن عقيل على الألفية ( ١٣/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل وقد نسب في مراجعه لما يقرب من عشرة شعراء جاهليين ذكر بعضهم العيني، فهو لضمرة ابن جابر في الخزانة ( ٣٨/٢، ٤٠ )، وفي اللسان لهني بن أحمر مادة: ( حيس )، وفي التصريح لضمرة بن ضمرة ( ۲۲۱/۱ )، وانظره في رصف المباني ( ۲٦٧ )، وابن يعيش ( ۲۹۲/۲ )، والمغني ( ٥٩٣ )، والمقتضب ( ٣٧١/٤ )، وشرح شواهد المغنى ( ٩٢١ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب ( ٢٩٢/٢ )، تحقيق: هارون. (٤) زيادة لإصلاح اللفظ.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي، أديب من أهل بغداد، ألف الرسالة الحاتمية وحلية المحاضرة وسر الصناعة في الشعر وغيرها ( ت ٣٣٨هـ )، الأعلام ( ٨٢/٦ ).

<sup>(</sup>٦) هو هني بن أحمر من بني الحارث شاعر جاهلي، وليست له سنة وفاة، الأعلام ( ١٠٠/٨ ).

<sup>(</sup>٧) هو ضمرة بن ضمرة بن جابر شاعر جاهلي من الشجعان الرؤساء ليس له سنة وفاة، الأعلام ( ٢١٦/٣ ).

<sup>(</sup>٨) ينظر شرح شواهد المغنى للسيوطي ( ٩٢١، ٩٢٢ ).

۱ – قوله: « يا ضمر » أراد: يا ضمرة فرخم، قوله: « ولست بكاذب » ويروى: فلست بصادق، وكلتا الروايتين في الذيل.

٢ - قوله: « أمن السوية أن إذا استغنيتم »، ويروى: أمن السوية أن إذا أخصبتم، وكذا روى الرياشي.

٣ - قوله: « أشجتكم »: من أشجاه يشجيه إشجاءً إذا غصه.

٤ - قوله: « ولجندب سهل البلاد وعذبها » ويروى: ولما لكم أنف البلاد ورعيها، وأراد بالمال هاهنا: الإبل، والأنف: ما لم يرع من النبت، و « الرعي »: المرعى.

قوله: « ولي المُلَاح » بضم الميم وتشديد اللام، وهو نبات الحمض، ولكنه بالتخفيف هاهنا للضرورة، وقيل: لا ضرورة فيه؛ لأن التخفيف أيضًا لغة، « و « الحزن »: ما حزن من الأرض وفيها غلاظة، و « المجدب »: ما أجدب؛ من الجدب وهو نقيض الخصب، ويروى الشطر الثاني: ولنا الشماد ورعيهن المجدب.

و « الثماد »: جمع ثمد وهو القليل.

٥ - قوله: ( وإذا يحاس ) الحيس بفتح الحاء المهملة وسكون الياء [ آخر ] (١) الحروف، وفي
 آخره سين مهملة، وهو تمر يخلط بسمن وأقط ثم يدلك حتى يختلط.

٦ - قوله: « هذا » إشارة إلى ما ذكر من قوله: « وإذا تكون كريهة إلى آخره » يعني: إذا كانت شدة دعوني لعلمهم أني أغنى عنهم، وإذا كان رخاء دعوا جندبًا فهذا عين الهوان؛ فإن رضيت به فليس لي أم ولا أب معروفان؛ بل أنا حينئذ لقيط.

قوله: « وجدّكم » ويروى: لعمركم، وهكذا هو في نسخة ابن الناظم (٢)، وهو بفتح العين، يستعمل في القسم من عمِر الرجل – بكسر الميم يعمر عَمْرًا أو عُمْرًا – بفتح العين وضمها على غير قياس؛ لأن قياس مصدره التحريك؛ أي: عاش زمانًا طويلًا، ولا يستعمل في القسم إلا مفتوح العين، واللام فيه للتأكيد، قوله: « وجدكم » الواو للقسم والمعنى: وحق حظكم وبختِكم (٣) وسعدكم، والصغار بفتح الصاد بمعنى الذل والهوان.

### الإعراب:

قوله: « هذا »: مبتدأ، وقوله: « الصغار »: خبره، قوله: « وجدكم »: كلام إضافي معترض بين

ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) في ( أ ): وبختكم.

المبتدأ والخبر، وكذا قوله: « لعمركم »، وهو مبتدأ، وخبره محذوف وجوبًا؛ أي: لعمركم قسمي أويميني، واللام فيه لام الابتداء للتأكيد، فهذا إنما يرفع عند وجود اللام، وإذا لم تكن اللام ينصب نصب المصادر، تقول: عَمرَ اللَّه ما فعلت كذا، وعمرَك اللَّه ما فعلت كذا، قوله: « بعينه »: تأكيد للصغار، والباء فيه زائدة، ويقال: إن قوله « بعينه »: في موضع الحال؛ أي: هذا الصغار حقًّا.

قوله: « لا أم لي » كلمة لا نافية، و « أم »: اسمها، و « لي »: خبرها، و « في الحقيقة الخبر محذوف تقديره: لا أم موجودة لي، قوله: « إن كان ذاك » إن للشرط، وكان تامة فعل الشرط، وذاك: فاعله، وهو إشارة إلى الأمر الذي استجلب له الصغار، وقال ابن يسعون: تقديره: إن كان رضا ذاك أو احتمال ذاك، لا بد من تقدير نحو هذا المضاف ليصح المعنى؛ لأنه إنما اشترط أنه لا يرضى بذلك الخسف الذي يرام منه، واعترض بهذا الشرط بين المعطوف والمعطوف عليه، وهو كثير، وحذف جواب الشرط لدلالة الجمل عليه وإغنائها عنه كثير – أيضًا – ;

قوله: « ولا أب »: عطف على محل اسم لا المتقدمة، وفيه الاستشهاد.

#### [ الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولا أب » ] (١)؛ حيث جاء مرفوعًا على جعل لا بمعنى ليس، ويكون معطوفًا على محل اسم لا في قوله: « لا أم لي » لأن المحل مرفوع، فافهم (١). الشاهد الرابع عشر بعد الثلاثمائة (٢٠٠٠)

## الله عَامِرِ وَأَنْتُمْ ذُنَابَى لَا يَدَيْنِ وَلَا صَدْرُ وَأَنْتُمْ ذُنَابَى لَا يَدَيْنِ وَلَا صَدْرُ

أقول: قائله هو جرير بن عطية الخطفي، وهو من الطويل، من قصيدة يهجو بها جرير نميرَ ابن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن، ونمير أبو قبيلة من قيس وهو قيس غيلان،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) إذا كررت لا النافية للجنس وجاء اسم لا الأولى مبنيًّا جاز في الاسم الثاني الرفع، وهو على ثلاثة أوجه: إما أن يكون معطوفًا على محل لا مع اسمها؛ لأن محلها الرفع عند سيبويه، وإما على أن لا الثانية عاملة عمل ليس، وإما على أنه مرفوع بالابتداء، والحبر محذوف، ولا ملغاة لا عمل لها.

<sup>(</sup>٣) أوضع المسالك ( ١٧/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة معبرة لجرير في هجاء ربيعة الجوع بن مالك بن زيد مناة، وليس قبيلة نمير كما قال الشارح، وبيت الشاهد في: شرح التصريح ( ٢٤١/١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٣٥٦ )، والديوان ( ١٩٧ ) شرح مهدي ناصر، وروايته في الديوان هكذا:

باي قديم يا ربيع بن مالك وأنتم ذنابي لا يدان ولا صدر

وهذا كقول الآخر في بني نمير (١):

فَغُضَّ الطَّرْفُ إِنْكَ مِنْ نُمَيْرٍ فَلَا كَعْبًا بَلَغْتَ ولَا كِلَابَا ولَو وُزِنَتْ خُلُومُ بني نميرٍ على المِيزَانِ مَا وَزَنَتْ ذُبَابَا

قوله: ( ذنابي ) بضم الذال المعجمة وتخفيف النون وبعد الألف باء موحدة، وهو ذنب الطائر، وهو أكثر من الذنب، وفي جناح الطائر أربع ذنابي بعد الخوافي، والذنابي الأتباع - أيضًا - وقال الفراء: الذنابي: شبه المخاط يقع من أنوف الإبل (٢).

### الإعراب:

قوله: « بأي بلاء » الباء يتعلق بمحذوف، و « أي » للاستفهام، والتقدير: بأي مصيبة تفخرون على الناس، والحال أنتم كذا تفخرون على الناس، والحال أنتم كذا وكذا؟ ولفظة البلاء تستعمل في الخير والشر، قال الجوهري: البلاء: الاختبارُ يكون بالخير والشر، يقال: أبلاهُ اللهُ بلاءً حسنًا وأبليتهُ معروفًا (٣)، وقال الأحمر: (١) يقال: نَزَلَتْ بَلاء عَلَى الكفارِ مثل: قطامٍ. يحكيه عن العرب (٥)، أي: نزلت عليهم مصيبة.

قوله: « يا »: حرف نداء، و « غير بن عامر »: منادى مبني على الفتح، والابن بُني - أيضًا - على الفتح؛ وذلك لأن الابن الموصوف به المنادى المفرد المعرفة إذا وقع بين علمين كان حقه أن يبنى على الفتح؛ لأنهما بمنزلة شيء واحد كحضرموت؛ وذلك لأن الابن لا ينفك عن الأب كما أنه لا ينفك عن الابن فكانت صفة لازمة له، والصفة والموصوف من حيث المعنى بمنزلة شيء واحد، وإذا تنزلا بمنزلة شيء واحد أتبعت حركة المنادى حركة الابن ولم يعكس؛ لأن الحركة التي استحقها الابن حالة الانفراد كانت إعرابية وهي النصب لكونه مضافًا، وحركة المنادى الضم وهي بنائية، واتباع البنائية أولى لكون الإعرابية أقوى، قوله: «وأنتم »: مبتدأ، و «ذنابى »: خبره، والجملة حالية، قوله: « لا يدين » كلمة لا للنفي، ويدين اسمها مبني، وخبرها محذوف.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

أقبلي البلوم عباذل والمعتباب

ديوان جرير ( ۸۱۳/۲ ) د. النعمان طه.

<sup>(</sup>١) البيتان من الوافر، وهما لجرير من قصيدة طويلة جاوزت المائة بيت يهجو فيها الراعي النميري، وقد اشتملت على عدة أبيات شواهد للنحاة، ومطلعها:

<sup>(</sup>٢) ينظر الصحاح مادة: « ذنب ». (٣) الصحاح مادة: « بلا ».

<sup>(</sup>٤) لعله أبان بن عثمان بن يحيى بن زكريا أبو عبد الله، عالم بالأخبار والأنساب وله كتاب المغازي وغيره، توفي نحو ( ٢٠٠٠هـ )، ينظر الأعلام ( ٢٧/١ ).

<sup>(</sup>٥) الصحاح مادة: « بلا ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولا صدر » برفع الراء عطفًا على محل لا مع المنفي، وقد علم أن في موضع تكرير لا مع المفرد يجوز خمسة أوجه:

الأول: فتحهما وهو الأصل.

والثاني: رفعهما.

والثالث: فتح الأول [ ورفع الثاني كما في البيت المذكور.

والرابع: عكس الثالث.

والخامس: فتح الأول ] (١)، ونصب الثاني (٢).

الشاهد الخامس عشر بعد الثلاثمائة (٢٠٠٠)

### شي فلا لَغْو ولا تَأْثِيمَ فِيهَا وَمَا فَاهُوا بِهِ أَبَدًا مُقِيمُ

أقول: قائله هو أمية بن أبي الصلت، وهو من قصيدة يذكر فيها أوصاف الجنة وأهلها وأحوال يوم القيامة وأهلها، وأولها هو قوله (°):

بَرِيقًا مَا تَليقُ بِكَ الذَّمُومُ بِكَفَّ الذَّمُومُ بِكَفَّ مِكَ النَّايَا والحُتُومُ اللَّ يَا لَيتَ أَمَّكُمْ عَقيمُ ولا عَدَنَّ يَحُلُّ بِهَا الأَثِيمُ ولا عَدَنَّ يَحُلُّ بِهَا الأَثِيمُ خِلالَ أُصُولِهِ رَطْبٌ قَمِيمُ ومَاءً بَارة عَذْبٌ سَلِيمُ ومَاءً بَارة عَذْبٌ سَلِيمُ

١- سَلامَكَ رَبُنَا فِي كُلِّ فَجْرِ
 ٢- عِبَادُكَ يُخطِئُونَ وَأَنْتَ رَبِّ
 ٣- غَدَاةَ يقُولُ بعضُهُم لبَعْض

٤ - فَلا تَدنُو جَهَنَّمُ مِنْ بَرِيءٍ
 ٥ - ونَخْلُ سَاقطِ القِنُوانِ فيهِ

٦ - وتسفَّاحٌ ورُمَّانٌ وتِسَينٌ

(٥) ينظر الديوان ( ٤٧٧ ) تحقيق د. عبد الحفيظ السطلي، وهو ملفق من بيتين هما: ولا لسغسو ولا تسأثسيسم فسيهسا ولا غسول ولا فسيهما مملميسم

وفينها لحم ساهرة وبحر

ولا غـول ولا فـيـهـا مـلـيـم ومـا فـاهـوا بـه لهـم مـقــم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) ينظر الشاهد ( ٣١٣، ٣١٤ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٧٢ )، وأوضح المسالك ( ١٩/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ١٥/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر لأمية بن أبي الصلت (شاعر جاهلي) قاله في وصف الجنة، وهو في ديوانه ( ٤٧١) تحقيق د. عبد الحفيظ السطلي، وانظره في تخليص الشواهد ( ٤٠٦)، والدر ( ١٧٨/٦)، وشرح التصريح ( ٢٤١/١)، والسان مادة: « أثم، فوه »، والحزانة ( ٤٤٤/١)، وسر الصناعة ( ٤١٥)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٤٤/١).

عَلَى صُورِ الدُّمَى فِيهَا سُهُومُ فَهُنَّ عَفَائِلٌ وهُمُ قُرُومُ أَلَا ثَمَ النَّصَارَةُ والنَّعيمُ ودِيمَاجٌ يُرى فِيهِمْ قُتُومُ ولا أَحَدَ يُرى فِيهَا سَئِيمُ ولا حِينٌ ولا فيها مُلِيمُ وما فَاهُوا بِهِ لَهُمْ مُقيمُ

٧- وحورٌ لا يَرَيْنَ الشَّمْسَ فِيهَا
 ٨- نواعِمُ في الأرَائكِ قاصِرَاتُ
 ٩- عَلَى سُرُدٍ تُرَى مُتَقَابِلاتِ
 ١٠- عليهم سُنْدُس وحِبَاطُ رَيْطِ
 ١١- وتحتهم نَمَارِقُ مِنْ دِمَقْسِ
 ١٢- ولا لَغْو ولا تأثيم فيها
 ١٢- وفيها خَمْ سَاهِرَةٍ وبَحْدِ
 وهى من الوافر وفيه العصب والقطف.

١ - قوله: «سلامك » بالنصب؛ أي: سلمت يا ربنا، قوله: « بريعًا »: حال مؤكدة لعاملها؛ مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَى مُدَيِرًا ﴾ [ القصص: ٣١]، قوله: « ما تليق بك الذموم » وهو جمع ذم، وأنشده النحويون: « ما تَغَنَّتُكَ [ الذموم ] » (١) على ما يأتي في الكتاب بفتح التاء المثناة من فوق والغين المعجمة والنون المشددة والثاء المثلثة، أي: ما يلتصق بك، وأصله: ما تتغنثك فحذفت التاء الثانية.

- ٢ قوله: « المنايا »: جمع منية وهو الموت، و « الحتوم »: جمع حتم وهو القضاء.
  - ٤ قوله: « ولا عدن » أراد به جنة عدن.
- ٥ قوله: « القنوان » بكسر القاف؛ جمع قنو وهو العذق، ويجمع على أقناء أيضًا -،
   قوله: « قميم » بفتح القاف وكسر الميم، ومعناه المجموع المكبوس.
  - ٧ قوله: « سهوم » بضم السين المهملة، وهو الضمور وقلة لحم الوجه.
- ٨ و « الأرائك » السرر عليها الحجال، و « العقائل »: الخيار، جمع عقيلة، و « القروم »
   بضم القاف؛ جمع قرم وهو الفحل.
- ١٠ و « الريط » بفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف؛ جمع ريطة، وهي الملاءة إذا
   كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقتين، قوله: « قتوم » بضم القاف والتاء المثناة من فوق؛ من القتمة بالضم، وهو لون فيه غبرة وحمرة.

١١ - و « النمارق »: جمع نمرقة - بضم النون وهي الوسادة الصغيرة، وحكى يعقوب كسر

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

النون، و « الدمقس » بكسر الدال وفتح الميم وسكون القاف وفي آخره سين مهملة، وهو الإبريسم، قوله: « سئيم » بفتح السين المهملة وكسر الهمزة، وهو من السآمة وهي الملالة.

۱۲ – قوله: « ولا لغو » وهو القول الباطل، و « التأثيم »: من أثمته إذا قلت له: أثمت.

[ والمعنى: ليس في الجنة قول باطل ولا شيء فيه إثم حتى يقال لفاعله قد أثمت ] (١)، وقال ابن سيده: يجوز أن يكون التأثيم مصدر أثم، ولم أسمع به، ويجوز أن يكون اسمًا كما ذهب إليه سيبويه في التثبيت والتتمين، ثم قال: وقال أمية بن أبي الصلت:

فــلا لــغــو...... إلـــى آخـــره

قوله: « ولا فيها مليم » أي آتِ ما يلام عليه.

۱۳ – قوله: « وفيها لحم ساهرة » أي: وفي الجنة لحم ساهرة، و « بحر » أي: لحم بر وبحر، و « الساهرة »: أرض يحددها الله تعالى يوم القيامة، وقال المفسرون في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴾ [ النازعات: ١٤]؛ أي: وجه الأرض، ثم أنشدوا هذا البيت، ومن الغريب قول قتادة (٢): الساهرة جهنم؛ لأنها لا نوم فيها (٣)، ويروى: وفيها لحم ساهرة وطير.

والبيتان الأخيران كما تراهما مثبتان في ديوان أمية، وهكذا رواهما أهل اللغة والشعراء وأهل التفسير – أيضًا –، وأما النحويون فإنهم حرفوهما وركبوا صدر بيت على عجز آخر (٤). الإعراب:

قوله: « فلا لغو » الفاء للعطف، والأصح: ولا لغو بالواو، وكلمة: « لا » لنفي الجنس، ولكنها ألغيت وأعملت عمل ليس، وقوله: « لغو » بالرفع اسمه، وخبره قوله: « فيها »، ومذهب سيبويه أن « فيها » خبر للغو، ولقوله: « ولا تأثيم »؛ لأن العامل عنده في خبر « لا » هو الابتداء (°)، ومن جعل « لا » عاملة في الخبر أضمر خبر أحدهما لئلا يلزم من جعله خبرًا لهما، أعني: فيها إعمال عاملين أحدهما معنوي، والآخر لفظى في شيء واحد (¹).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>۲) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز أبو الخطاب السدوسي البصري ( ت ۱۱۸هـ )، ينظر الأعلام ( ۱۸۹/۰ ). (٣) ينظر البحر المحيط ( ٤٢١/٨ )، والجامع لأحكام القرآن الكريم ( ٢٠٠/١٩ )، طبعة بيروت.

<sup>(</sup>٤) انظر حديث هذا بالتفُصيل وما فعله النحويون في شواهد النحو العربي في كتابنا: تغيير النحويين للشواهد ( ٣٢ ).

<sup>(</sup>٥) الكتاب لسيبويه ( ٢٨٤/٢، ٢٨٥، ٣١٧ ).

<sup>(</sup>٦) هو مذهب الأخفش، ينظر شرح الأشموني ( ٤/٢ ).

وقال الزركشي (١) في شرح مقدمة ابن الحاجب (٢)، وفيها في قوله: « لا لغو ولا تأثيم » خبر لهما عند سيبويه ولأحدهما عند غيره، والآخر محذوف، قوله: ﴿ وَلَا تَأْثِيمُ ﴾ مبني على الفتح، وإنما لم يجز نصبه بعد رفع الأول؛ لأن لا النافية إن أعملتها إعمال إن وجب في الاسم بعدها البناء على الفتح؛ لأنه مفرد، وإن لم تعملها وجب رفعه لعدم نصب المعطوف عليه لفظًا ومحلًّا، قوله: « وما »: مبتدأ موصول، و « فاهوا به »: جملة صلته، وقوله: « أبدًا »: نصب على الظرف، وقوله: « مقيم »: خبر المبتدأ.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فلا لغو ولا تأثيم فيها » حيث ألغيت لا الأولى ورفع الاسم بعدها وجاء في الثاني وهو قوله: « ولا تأثيم » الفتح على إعمال لا الثانية؛ كما بيناه.

### الشاهد السادس عشر بعد الثلاثمائة (٢٠٠٠)

|  | اتسسع الخِرق عَلَى السرَّاقِعِ | ولاً خُـلُـةً | اليَوْمَ | نَـسَب | <u> المام</u> الم |
|--|--------------------------------|---------------|----------|--------|-------------------|
|--|--------------------------------|---------------|----------|--------|-------------------|

أقول: قائله هو أنس بن عباس بن مرداس السلمي، ويقال: قائله أبو عامر جد العباس ابن مرداس، وبعده: أَعْيَا عَلَى ذِي الحِيلَةِ الصّائِعِ

كالثُّوبِ إِذَا أَنْهَجَ فِيهِ البلَّى وروى أبو على القالي (٥):

اتسعَ الفَتْقُ عَلَى الرَّاتِقِ

(١) هو بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي، أحد العلماء الأثبات، من جهابذة أهل النظر وأرباب الاجتهاد من أعلام الفقه والحديث والتفسير وأصول الدين، ومؤلفاته تربو على الثلاثين، توفي سنة ( ٧٩٤هـ )، ينظر البرهان في علوم القرآن للزركشي ( ٣/١ - ١٢ )، وشذرات الذهب ( ٣٣٥/٦ ).

(٢) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس العلامة جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب الكردي المقرئ النحوي، له في النحو: الكافية وشرحها ونظمها، والوافية وشرحها، وفي التصريف: الشافية وشرحها، وشرح المفصل شرمحا أسماه: الإيضاح، وله الأمالي في النحو وغيرها ( ت ٦٤٦هـ )، بغية الوعاة للسيوطي ( ١٣٤/٢، ١٣٥ ).

(٣) ابن الناظم ( ٧١ )، وأوضح المسالك ( ٢٠/٢ ) وشرح ابن عقيل ( ١٢/٢ ).

(٤) البيت من بحر السريع، وقد نسب إلى شاعرين كما بينه الشارح وهو في العتاب، وانظره في تخليص الشواهد ( ٤٠٥ )، والدرر ( ١٧٥/٦ )، وشرح شواهد المغني ( ٦٠١ )، والكتاب لسيبويه ( ٢٨٥/٢، ٣٠٩ )، وأمالي ابن الحاجب ( ٤١٢/١ )، وابن يعيش ( ١٠١/٢، ١٣٥ )، والمغني ( ٢٢٦ ).

(٥) ينظر ذيل الأمالي ( ٧٣ )، وشرح شواهد المغني ( ٦٠١ ).

وقيل: هو الصواب؛ لأن قبله هو قوله (١):

لَا صُلْحَ بَيْنِي فَاعْلَمُوهُ ولَا بَيْنَكُمُ مَا حَمَلَتْ عَاتِقِي سَيْفِي وَمَا كُنَّا بِنَجْدِ وَمَا قَرْقَرَ قُمْرُ الوَادِ بِالشَّاهِقِ سَيْفِي وَمَا كُنَّا بِنَجْدِ وَمَا قَرْقَرَ قُمْرُ الوَادِ بِالشَّاهِقِ

قلت: كلتا القافيتين مرويتان، ثم يحتمل أن يكون قائلهما واحدًا أو اثنين، ويكون الشطر الأول وهو قوله: « لا نسب اليوم ولا خلة » صادرًا منهما على توارد الخاطر أو على السرقة الشعرية وهي من السريع (٢)، قوله: « ولا خلة » بضم الخاء؛ أي: ولا صداقة، قوله: « على الراقع » من رقع الثوب إذا أصلح الموضع المتخرق منه، قوله: « أنهج فيه البلى » يقال: أنهج الثوب إذا أخذ في البلى بكسر الباء من بلى الثوب يبلى إذا أخلق، قوله: « أعيا » من أعيا على الرجل أمره إذا صعب واشتد، قوله: « عاتقي » العاتق: موضع الرداء من المنكب، وإنما قال: حملت عاتقي بالتأنيث؛ لأن العاتق يؤنث ويذكر، وإن كان الأفصح تذكيره، وفيه التضمين وهو من عيوب الشعر (٢)، وذلك لأن قوله: « سيفي » معمول لقوله: « حملت »، قوله: « قرقر » أي: صوت، يقال: قرقرت الحمامة قرقرة وقرقيرًا، قوله: « قمر الوادي » بضم القاف وسكون الميم وفي آخره راء، وهو إما جمع أقمر مثل: أحمر وحمر، وإما أن يكون جمع قُمْرِي مثل: رومي وروم، وزنج، وهكذا قال الجوهري، ثم أنشد البيتين المذكورين أعني: « لا صلح بيني فاعلموه... وهو الجبل المرتفع، والباء تصلح أن تكون ظرفًا بمعنى في، وتصلح أن تكون بمعنى على؛ كما في وهو الجبل المرتفع، والباء تصلح أن تكون ظرفًا بمعنى في، وتصلح أن تكون بمعنى على؛ كما في وله تعالى: ﴿ مَنْ إن تَأْمَنُهُ يَقِنطَارٍ ﴾ [آل عمران: ٧٠] أي: على قنطار.

وأصل هذا الشعر أن النعمان بن المنذر بعث جيشًا إلى بني سليم فهزمته بنو سليم فمر الجيش على غطفان فاستجاشوا؛ أي: طلبوا الجيش على بني سليم بالرحم التي كانت بينهم، فقال الشاعر وهو من بني سليم الشعر المذكور، يقول: لا نسب ولا قرابة [ اليوم ] (°) بيننا، وقد تفاقم الأمر بحيث لا يرجى خلاصه، فهو كالخرق الواسع في الثوب لا يقبل رقع الراقع أو كفتق واسع لا يقدر أحد أن يرتقه.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح شواهد المغنى ( ٦٠١ ).

<sup>(</sup>٢) الأبيات من السريع، ونسبها العيني إلى الرجز المسدس، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) ينظر أوزان الشعر وقوافيه من مسرحية كليوباترا ( ١٤٢ ) د: علي فاخر.

<sup>(</sup>٤) الصحاح مادة: ( قمر ». (٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

#### الإعراب:

قوله: « لا نسب اليوم » كلمة لا لنفي الجنس، « ونسب »: اسمها مبني على الفتح، و « اليوم »: ظرف في محل خبرها أو الخبر محذوف، والتقدير: لا نسب اليوم بيننا، قوله: « اتسع الخرق »: جملة من الفعل والفاعل وقوله: « على الراتق » يتعلق به في محل النصب على المفعولية.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولا خلة » حيث نصب على تقدير أن تكون لا زائدة للتأكيد، ويكون خلة عطفًا على محل اسم لا التي قبلها تنزيلًا لحركة البناء العارضة بسبب داخل دخل منزلة حركة الإعراب، ومثله: يا زيد الفاضلُ برفع الصفة (١).

وقال ابن مالك: هو عطف على محل اسم لا بعد دخولها؛ فإن له محلين: محلًّا قبل دخولها وهو الرفع بالابتداء، ومحلًّا بعد دخولها وهو النصب بلا؛ فإنها عاملة عمل إن (٢).

وقال يونس في خلة: إنه مبني، ولكنه نونه للضرورة <sup>(٣)</sup>، واستشهد به الزمخشري في أن: « لا خلة » منصوب بفعل مقدر لا أنه اسم لا فافهم <sup>(١)</sup>.

### الشاهد السابع عشر بعد الثلاثمائة (١٠٠٠)

| تَدَى وَتَأَزُّوا | الم الم ا   | 151 |        | <u>مَرْوَانَ</u> | 1:   | 1501 - | - f | -15 | ۳۱۷ |
|-------------------|-------------|-----|--------|------------------|------|--------|-----|-----|-----|
| بعدى وساررا       | هو باجدِ ار | إدا | وابنيه | مزوان            | مِتل | وابنا  | اب  | ور  | ظقه |

أقول: قائله هو رجل من بني عبد مناة بن كنانة فيما زعمه أبو عبيد البكري، وأنشده سيبويه في كتابه ولم يعزه إلى أحد (٧).

<sup>(</sup>١) قال ابن يعيش: « في نصب الخلة يحتمل أمرين: أحدهما: أن تكون لا مزيدة لتأكيد النفي دخولها كخروجها فنصبت الثاني بالعطف على الأول بالواو وحدها واعتمد بلا الأولى على النفي وجعل الثانية مؤكدة للحجة... الثاني: أن تكون نافية عاملة كالأولى كأنه استأنف بها النفي ». ابن يعيش ( ١٠١/١) وما بعدها، وينظر توضيح المقاصد ( ٣٦٦/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٢٤٥ )، وينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٦٨/٢ ).

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه: « وأما يونس فزعم أنه نون مضطوًا، وزعم أن قوله ( البيت ) على الاضطرار ». ينظر الكتاب لسيبويه ( ٣٠٨/٣، ٣٠٩ )، والمفصل بشرح ابن يعيش ( ١٠١/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل للزمخشري ( ٧٥ )، وشرح المفصل لابن يعيش ( ١٠١/٢ ).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ٧٢ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٦٧/١ )، وأوضح المسالك ( ٢٢/٢ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل نسب للربيع بن ضبيع الفزاري في الخزانة ( ٦٧/٤ )، وشرح التصريح ( ٢٤٣/١ )، ونسب للفرزدق أو لرجل من عبد مناة في الدرر ( ٢٧٢/٦ )، وانظره في أمالي ابن الحاجب ( ٤١٩/١ )، وابن يعيش ( ١٠١/٢ )، والكتاب لسيبويه ( ٢٨٥/٢ )، واللامات ( ١٠٥/ )، والمقتضب ( ٣٧٢/٤ ).

<sup>(</sup>۷) الكتاب لسيبويه ( ۲۸۰/۲ ).

وهو من الطويل.

وأراد بمروان هو ابن الحكم بن العاص بن أمية، وبابنه هو عبد الملك بن مروان لأنه يمدحهما. و « المجد » هو الكرم، يقال: رجل مجيد؛ أي: كريم، و « ارتدى »: إذا لبس الرداء، و « تأزر »: إذا لبس الإزار، والارتداء والاتزار [ بالمجد ] (١) كناية عن غاية الكرم ونهاية الحود فكأنهما متلبسان به لا يفارقانه.

وقال ابن يسعون: وضرب الشاعر التأزر والارتداء مثلًا لما أحرزاه من كمال علا؛ لأن الارتداء لا يحسن إلا ممن بلغ من شرف الملبس الانتهاء؛ كما أن شد الإزار من الأوصاف المقتضية للحزم أو للعفاف أو لهما معًا أو جامعهما على موضع من الشرف.

### الإعراب:

قوله: « فلا أب » الفاء عاطفة إن كان قبله بيت، وإلا فزيدت لأجل الضرورة وتحسينًا للكلام، وكلمة: « لا » لنفي الجنس، وقوله: « أب »: اسمها، وقوله: « مثل مروان »: كلام إضافي خبرها.

وقال أبو علي (٢): قوله: « مثل مروان » يحتمل أن يكون صفة وأن يكون خبرًا، فإن كان خبرًا فهو مرفوع لا غير ولا حذف، وإن كان صفة يجب تقدير الخبر، ويحتمل: « مثل » النصب على اللفظ والرفع على المحل، ثم قال: هذا قبيح لأنك عطفت بالنصب فلا تحكم برفعه بعدما حكمت بنصبه، فهذا أقبح من أن تحمل الأسماء المبهمة على المعنى ثم ترجع إلى اللفظ لأن الاسم كما يعلم منه الإفراد فقد يعلم منه الجمع، ولا يعلم من الرفع النصب ولا من النصب الرفع؛ فلذلك (٢) استجيز حمل الصفة هنا على اللفظ؛ يعني: مع كون أحد الموصوفين مبنيًا، وكون الآخر معربًا؛ لأن هذا المبني أصله الإعراب، ولا يكون « مثل » صفة للمعطوف فقط لإضافته إلى مروان وابنه المتعاطفين بالواو التي هي للجمع، وإنما صح أن يكون: « مثل » خبرًا عن الاثنين أو صفة لهما مع إفراد لفظه؛ كما صح مجيئه للجماعة؛ كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ ﴾ [ النساء: ١٤٠]، وإذا منتصبة بما في: « مثل » من معنى المماثلة سواء أقدرت مثلًا صفة أو خبرًا، أو منتصبًا بالخبر وإذا منتصبة بالخبر وأذا رَأَوًا بَحِكرةً أَوَ لَمْتًا انفَضُوا إِلَيْهَا ﴾ [ الجمعة: ١١] المنتالة الإفراد في قوله تعالى: ﴿ وإذا رَأُوا بَحَرُا الله الإفراد في الأبيري: المنافراد أن الأباري: وروى ابن الأنباري:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (ب). (٢) ينظر المسائل البصريات (٤٩٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر المسائل البصريات (٤٩٠، ٤٩١).

<sup>(</sup>٣) في (أ) ولهذا.

إذا ما ارتدى بالمجد ثم تأزرا (١)، ورواية سيبويه أولى (٢)؛ لأن الاتزار قبل الارتداء، والواو تأتي لغير ترتيب بخلاف ثم (٣)، وقال أبو الحجاج: ولو أمكنه الوزن لقال: إذا هما بالمجد ارتديا وتأزرا؛ لكنه اكتفى بالخبر عن الواحد منهما اختصارًا لفهم المعنى.

قوله: « وابنه »: عطف على مروان، قوله: « إذا »: ظرف لما قبلها، وقوله: « هو »: مبتدأ، و « ارتدى »: خبره، و « بالمجد » يتعلق به في محل النصب على المفعولية، قوله: « وتأزرا »: عطف على قوله: « ارتدى »، والألف فيه للإطلاق لا للتثنية. فافهم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « [ وابنًا ] <sup>(1)</sup> حيث عطف بالنصب على لفظة اسم لا التي لنفي الجنس، ويجوز فيه الرفع، وذلك أن: « لا » إذا لم تتكرر وعطف على اسمها وجب فتح الأول، وجاز في الثاني النصب والرفع <sup>(0)</sup>.

### الشاهد الثامن عشر بعد الثلاثمائة (۲٬۱۰)

أقول: قيل: إن قائله هو قيس بن الملوح، وإن موضع سلمى: ليلى.

وهو من البسيط.

والمعنى: ليت شعري إذا لاقيت ما لاقاه أمثالي من الموت أينتفي الصبر عن هذه المرأة أم يثبت لها جلد؟ وكنى عن الموت بما ذكر تسلية لها.

### الإعراب:

قوله: « ألا » الهمزة للاستفهام، و « لا » لنفي الجنس، وقوله: « اصطبار »: اسمه، وخبره

<sup>(</sup>١) ليس في الإنصاف ولا في البلغة. (٢) ينظر الكتاب لسيبويه (٢٨٥/٢).

<sup>(</sup>٣) من أشهر معاني الواو أنها لمطلق الجمع، ومن أشهر معاني ثم الترتيب والتشريك في الحكم والمهلة. ينظر المغني ( ١١٧، ٣٥٤ )، ورصف المباني ( ٢٤٩ ) وما بعدها، ( ٤٧٣ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٥) ينظر الشاهد رقم ( ٣١٦ ).

<sup>(</sup>٦) ابن الناظم ( ٧٧)، وتوضيح المقاصد ( ٣٧٠/١)، وأوضح المسالك ( ٢٤/٢)، وشرح ابن عقيل ( ٢٢/٢). (٧) البيت من بحر البسيط وهو لمجنون ليلى قيس بن الملوح، وهو في الديوان ( ٢٢٨)، تحقيق: عبد الستار أحمد فرج، وهو بيت مفرد، قال محقق الديوان: إن مصدره هو كتاب العيني ( المقاصد الكبرى)، وانظر الشاهد في المغني ( ١٥)، وشرح شواهد المغني ( ٢٤)، وتخليص الشواهد ( ٤١٥)، والجنى الداني ( ٣٨٤)، والحزانة ( ٤٠/٤)، وشرح عمدة الحافظ ( ٣٠٠).

محذوف وهو حاصل أو موجود، ويقال: « ألا » استفهام عن النفي، وفيه رد على الشلوبين (1)؛ حيث أنكر كون « ألا » للاستفهام عن النفي ( $^{(1)}$ )، قوله: « لسلمى » يتعلق بالخبر المحذوف، قوله: « أم » متصلة معادلة للهمزة عاطفة اسمية مثبتة على مثلها منفية، وإنما سميت أم هذه متصلة لاتصال ما قبلها بما بعدها؛ لأنه لا يستغني أحدهما عن الآخر، وعلامة ذلك صلاحية الاستغناء بأي عن الهمزة وأم، ومن لوازمها كون الناطق بها مدعيًا نسبة الحكم إلى أحد المذكورين لا بعينه ( $^{(1)}$ )، قوله: « جلد » بالرفع مبتدأ، و « لها » مقدمًا خبره، قوله: « إذا » للظرف، و « ألاقي »: جملة من الفعل والفاعل وهو أنا المستتر فيه، وقوله: « الذي لاقاه أمثالي »: مفعولها، و « لاقاه أمثالي »: جملة من الفعل والفاعل والفاعل صلة الموصول.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ألا اصطبار » حيث أريد مجرد الاستفهام عن النفي، والحرفان باقيان على معنيهما وهو قليل؛ فلذلك توهم الشلوبين أنه غير واقع، ولكن بهذا يرد عليه كما ذكرناه (٤٠). الشاهد التاسع عشر بعد الثلاثمائة (٥٠٠٠)

<sup>٣١٩</sup> ألا ازعِوَاءَ لِنَ وَلَّتْ شَبِيبتُهُ وَآذَنَتْ بِمَشِيبٍ بَعْدَهُ هَرَهُ؟

أقول: لم أقف على من عزاه إلى قائله.

#### وهو من البسيط.

<sup>(</sup>١) عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأستاذ أبو علي الإشبيلي الأزدي المعروف بالشلوبين، صنف تعليقًا على كتاب سيبويه، وشرحين على الجزولية والتوطئة، (ت ٥٦٥هـ)، بغية الوعاة (٢٢٤/٢، ٢٢٥).

 <sup>(</sup>٢) قال ابن مالك في حديثه عن ألا: ٥ وزعم أبو علي الشلوبين أنه لا يقع لمجرد الاستفهام عن النفي دون إنكار وتوبيخ ٥.
 ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٧٠/٢ )، والمغنى ( ٦٩ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر رصف المباني للمالقي ( ١٧٨ ) وما بعدها، والمغني ( ٤١ ).

<sup>(</sup>٤) تأتي ألا على أوجه عديدة منها: أن تكون للتنبيه فتدل على تحقق ما بعدها، وأن تكون للتوبيخ والإنكار، وأن تكون للتوبيخ والإنكار، وأن تكون للتمني، وأن تكون للاستفهام عن النفي، مثل بيت الشاهد مع إعمال: « لا » عمل إن، قال ابن هشام بعد أن ذكر البيت: « وفي هذا البيت رد على من أنكر وجود هذا القسم وهو الشلوبين »، المغني ( ٦٩ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٧٠/٢ ).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ٧٣ )، وأوضح المسالك ( ٢٥/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٢١/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البت من بحر البسيط، وهو من الحكم، لقائل مجهول، يذكر من قضى عمره في اللهو والمعاصي وضيع شبابه فيما لا يفيد أن يكتفي بهذا ويعود إلى الطريق الصحيح والأمر الصواب، ونجاحه بعد أن طعن في السن، وانظر بيت الشاهد في تخليص الشواهد (٤١٤)، والدرر (٢٣٢/٢)، وشرح التصريح (٢٤٥/١)، وشرح شواهد المغني (٢١٢)، وشرح عمدة الحافظ (٣١٩)، والمغني (٣١٠).

و « الارعواء »: الانكفاف عن القبيح، وهو مصدر ارعوى يرعوي، قال الجوهري: رعى يرعو؛ أي: كف عن الأمور، يقال: فلان حسن الرعوة، والرعوة والرعوى والارعواء، وقد ارعوى عن القبيح.

والمعنى: ألا انكفاف عن القبيح لمن ولت، أي: أدبرت شبيبته؛ أي: شبابه، وآذنت - بالمد؛ أي: أعلمت بمشيب؛ أي: بشيخوخة بعدها هرم؛ أي: فناء.

### الإعراب:

قوله: « ألا ارعواء » الهمزة للاستفهام، وكلمة: « لا » لنفي الجنس قصد بهما التوبيخ والإنكار، وقوله: « ارعواء » اسم لا، وخبره محذوف؛ أي: ألا ارعواء حاصل، قوله: « لمن ولت » يتعلق بالخبر المحذوف، « من »: موصولة، و « ولت شبيبته »: صلتها، « ولي » فعل ماض، « وشبيبته » : فاعله، و « آذنت »: عطف على قوله: « ولت »، والباء في: « بمشيب » يتعلق به، قوله: « هرم » مبتدأ، و « بعده » مقدمًا خبره، والجملة صفة للمشيب.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ألا ارعواء » حيث قصد بلا التي لنفي الجنس مع الهمزة التوبيخ والإنكار مع بقاء عملها (١).

### الشاهد العشرون بعد الثلاثمائة (٢٠٢)

| أ الغَفَلَاتِ | يَدُ | أَثْأَتْ | مَا | فَيَوْأَبَ | زنجوعه | مُشتَطَاعٌ | عُمْرَ. وَلَى | <u>ظفهم ۲۲۰</u> |
|---------------|------|----------|-----|------------|--------|------------|---------------|-----------------|
|---------------|------|----------|-----|------------|--------|------------|---------------|-----------------|

أقول: هذا احتج (٤) به جماعة من النحاة، ولم أر أحدًا منهم عزاه إلى قائله.

وهو من الطويل.

قوله: « ولى » أي: أدبر، قوله: « فيرأب »: من رأبت الإناء إذا أشعبته وأصلحته، ومنه قولهم:

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٣١٨ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۷۳ )، وتوضيح المقاصد ( ۳۷۱/۱ )، وأوضح المسالك ( ۲٦/۲ )، وشرح ابن عقيل ( ۲۳/۲ ). (۳) البيت من بحر الطويل، وقائله مجهول يندم على ما قصر في عمره وضيع في حياته، ويتمنى أن يعود عمره مرة أخرى ليصلح ما فاته ولكن هيهات، وانظر بيت الشاهد في تخليص الشواهد ( ٤١٥ )، والجنى الداني ( ٣٨٤ )، وخزانة الأدب ( ٤٠٠ )، وشرح التصريح ( ٢٤٥/١ )، والمغني ( ٣٩ )، وشرح شواهد المغني ( ٣٠٠ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٣١٨ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٤٢ ).

<sup>(</sup>٤) في (أ) احتجت.

اللَّهم ارأب بينهم؛ أي: أصلح، قوله: « ما أثأت » أي: ما خرمت، وثلاثيه: تَعْيَ يَثْأَى، من باب: علم يعلم علمًا، والثأي: الخرم والفتق، ومادته: ثاء مثلثة وهمزة وياء آخر الحروف، و « الغفلات »: جمع غفلة.

### الإعراب:

قوله: « ألا »: كلمة واحدة للتمني؛ كذا قال بعض المحققين، ويقال: الهمزة للاستفهام دخلت على لا التي لنفي الجنس، ولكن أريد بالاستفهام التمني [ فيبقى ] (١) للا بعده ما كان لها من العمل، ولا يجوز إلغاؤها ولا الإتباع لاسمها على محله من الابتداء، ولكن ليس لها خبر لا لفظًا ولا تقديرًا فقوله: « عمو »: اسمها مبني على الفتح، قوله: « ولى »: جملة من الفعل والفاعل وقعت صفة للعمر.

قوله: « مستطاع رجوعه »: جملة اسمية؛ لأن « رجوعه » مبتدأ، « ومستطاع » مقدمًا خبره، والجملة في محل نصب على أنها صفة [ لاسم لا ] (٢) لا في محل رفع على أنها خبر لا؛ لأن ألا التي للتمني لا خبر لها عند سيبويه لا لفظًا ولا تقديرًا.

فإذا قيل: ألا ماء، كان ذلك كلاما مؤلفًا من حرف واسم، وإنما تم الكلام بذلك حملًا على معناها وهو أتمنى ماء، وكذلك يمتنع تقدير « مستطاع رجوعه » خبرًا، ويمتنع – أيضًا – تقدير « مستطاع رجوعه » جملة في موضع رفع على أنها صفة على المحل إجراء للا مجرى ليت في امتناع مراعاة محل اسمها، وهذا – أيضًا قول سيبويه (٣).

وخالفه في المسألتين المازني والمبرد لأنهما يجريان: « ألا » هذه مجرى ألا التي للإنكار والتوبيخ سواء (<sup>1)</sup> قوله: « فيرأب »: منصوب؛ لأنه جواب تمن مقرون بالفاء؛ كما في قوله تعالى: ﴿ يَكَيَّتَنِي كُنتُ مَعَهُمٌ فَأَفُوزَ ﴾ [النساء: ٧٣].

قوله: « مَا أَثَات » كلمة ما موصولة وصلتها الجملة، يعني: أَثَأَت يد الغفلات، وقوله: « أَثَأَت »: فعل ماض، و « يد الغفلات »: كلام إضافي فاعله، والعائد محذوف تقديره: ما أَثَأَته

<sup>(</sup>٢،١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) الكتاب ( ٣٠٨/١ )، ( ٣٠٨/٢، ٣٠٧ )، والمغني ( ٣٨١، ٣٨٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢١/٢ ). (٤) قال ابن مالك: « وإذا قصد بألا معنى التمني فهي عند المازني والمبرد كألا المقصود بها الإنكار والتوبيخ أعني لها مع مصحوبها في التمني من تركيب وعمل وإلغاء ما كان للا مجردة من الهمزة ». ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٧٠/٢ )، والمغنى ( ٣٢٨ ).

يد الغفلات، والجملة - أعني الموصول مع صلته مفعول لقوله: « فيرأب »، واستعار للغفلات يدًا؛ كما استعارها زهير للشمال في قوله (١):

### إذَا أَصْبَحَتْ بِيَدِ الشَّمَالِ زِمَامُهَا

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ألا عمرو » حيث أريد بالاستفهام مع لا مجرد التمني، وهذا كثير <sup>(۲)</sup> فافهم. الشاهد الحادي والعشرون بعد الثلاثمائة <sup>(۲،۲)</sup>

أقول: قائله هو حسان بن ثابت [ الأنصاري ] <sup>(٥)</sup> – رضي اللَّه تعالى عنه – وهو من قصيدة يهجو بها الحارث بن كعب المجاشعي، وأولها هو قوله <sup>(٦)</sup>:

- حَارِ بْنَ كَعْبِ أَلَا أَخْلَامُ تَزْجِرُكُمْ عَنَّا وَأَنْتُمْ مِن الجُوفِ الجِماخيرِ - كَارِ بْنَ كَعْبِ أَلَا أَخْلَامُ الْعِصافيرِ - لَا بأسَ بالقوم مِنْ طولٍ ومِنْ عِظَم جسمُ البغالِ وأحلامُ العصافيرِ

٢ - ذرُوا التخاجؤُ وامشوا مِشيةَ سُجُحًا إن الرجالَ ذوو عَصْبِ وتذكيرِ

: - ألا طعان..... إلى آخسره

- كأنكم خُشُبٌ جوفٌ أسافلهُ مثقبٌ لفحتْ فيه الأعاصيرُ - لا ينفعُ الطولُ منْ نُوكِ الرجالِ ولا يَهدِي الإلهُ سبيلَ المعشرِ البُورِ

٧ - إنّى سَأَقْصُرُ عِرْضِى عن شِراركمْ إنّ النجاشي لشيءٌ غيرُ مذكورٍ

ر - الفِّي أباهُ وألفي جدَّه حسبًا بمعزلِ عن مساعِي المجدِ والخيرِ

وهي من البسيط.

(٦) الديوان بشرح البرقوقي ( ٢٦٦ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>١) ليس البيت في ديوان زهير كما زعم الشارح ولا في ديوان لبيد؛ إذ معلقته على هذا الوزن والروي.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٧١/٢ )، والمغني ( ٦٩، ٣٨١ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٧٣ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٦٩/١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط من قصيدة لحسان بن ثابت في هجاء الحارث بن كعب المجاشعي وقومه، وهي في ديوان حسان ( ٢٦٦ ) بشرح البرقوقي، ( ١٧٩ )، ط. دار المعارف، والبيت أيضًا في قصيدة لخداش بن زهير يخاطب بها بني تميم أوردها صاحبه، وانظر الحزانة ( ٧٤/٤ )، وانظر بيت الشاهد في: تخليص الشواهد ( ٤١٤ )، والجنبي الداني ( ٣٨٤ )، والحزانة ( ٢٩/٤ )، والكتاب لسيبويه ( ٣٠٦/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٢١٠ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٣٨٤/) والدرر ( ٢٠٠/٢ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

١ - قوله: « حار بن كعب »: منادى مرخم؛ يعني: يا حارث بن كعب، قوله: « ألا أحلام »: جمع حلم - بالضم وهو العقل، قوله: « تزجركم عنا » أي: عن هجائنا.

وذلك أن الشاعر النجاشي هجا بني النجار من الأنصار، فشكوا ذلك لحسان - رضي الله تعالى عنه - فقال هذه الأبيات، ثم قال: ألقوا بها على صبيان المكانب ففعلوا، فبلغ ذلك بني عبد المدان، فأوثقوا النجاشي وأتوا به إلى حسان وحكموه فيه فأمر بالناس فحضروا وجلس على سرير وأحضره موثقًا فنظر إليه مليًا، ثم قال لابنه عبد الرحمن: هات الدراهم التي تصيب من جهة معاوية وائتني ببغلة، ففك وثاقه وأعطاه الدراهم وأركبه البغلة فشكره الناس، قوله: « الجوف » بضم الجيم؛ جمع أجوف كالسود جمع أسود وهو الواسع الجوف، قوله: « الجماخير »: جمع جمخور بضم الجيم وسكون الميم وضم الخاء المعجمة، وهو العظيم الجسم القليل العقل والقوة، وأفرد في البيت الثاني الجسم وجمع الحلم، وكان القياس العكس؛ لأن وضع الجسم للواحد والحلم للجنس، ويجمع كل منهما على أفعال وفعول، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجَسَامُهُمٌ ﴾ [ النانقون: ٤ ]، منهما على أفعال وفعول، قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجَسَامُهُمٌ ﴾ [ النانقون: ٤ ]، وقوله تعالى (١) ] ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَعَلَمُهُمْ بَهَذَا كُلُولُ الطور: ٣٢ ]، وقال الشاعر (٢):

هلْ مِنْ حَلُومٍ لأَقْوَامٍ فَتُنْذِرَهُمْ مَا جَرَّبَ الدهرُ مِنْ عَصْبِ وتَصْرِيسِ وقال الآخر:

وَلَكِنِّي بُلِيتُ بِوَصلِ قَوْمٍ لَهُمْ خَمْ وَمَنْكَرَةٌ مُحَسُومُ وروي أَن بني عبد المدان كانوا يفخرون بعظم أجسامهم حتى قال فيهم حسان هذا الشعر فتركوا ذلك، ثم إنهم قالوا له شه أفسدت علينا أجسادنا، فقال (٣):

لِذِي حسَبٍ يُعَدُّ وذِي بيانِ وجِسْمًا مِنْ بَنِي عبدِ اللدانِ وقل كنّا نَقُولُ إِذَا أَتَيْنَا كَأَنَّكَ أَيْنَا كَأَنَّكَ أَيُهَا المعطى بيانًا فعادوا إلى الافتخار بذلك.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة لبيان الآية.

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط لجرير في ديوانه ( ٣٩٣ ) تحقيق: إيليا الحناوي، وروايته في الديوان:

هــل مــن حــلــوم الآقــوام فــتنذرهــم ما جرب الناس من عضي وتضريس والبيت في ديوانه ( ٢٤٠ ) طبعة دار الكتب العلمية بيروت.

<sup>(</sup>٣) البيتان من الوافر ويوجدان في ديوان حسان بشرح البرقوقي ( ٤٧٤ ) ونصه مختلف فيه، وهما أيضًا في ط. دار المعارف ( ١٨٠ ) تحقيق: سيد حنفي حسنين.

٣ - قوله: « ذروا » أي: اتركوا التخاجؤ، وهو مشي فيه تبختر، وهو بالخاء المعجمة ثم الجيم،
 قوله: « شُجُحًا » بالسين المهملة والجيم والحاء المهملة؛ وهو السهل الحسن، قوله: « ذوو عصب » بالعين والصاد المهملتين؛ وهو شدة الخلق.

و لفحت » بالفاء والحاء المهملة؛ أي: أحرقت، يقال: لفحته النار والشمس أحرقته،
 و « الأعاصير » بالرفع، وفيه الإقواء؛ لأن بقية القافية مجرورة، وهو جمع إعصار، وهو ريح تثير سحابًا ذات رعد وبرق.

٦ - قوله: « نوك الرجال » النوك - بضم النون جمع أنوك وهو الأحمق، و « البور » بضم الباء الموحدة؛ جمع بائر وهو الهالك.

٨ - قوله: « ألفى » أي: وجد، قوله: « بمعزل » وهو المكان المنعزل عن الأماكن،
 و « المساعي »: ما يسعى له الإنسان من خير وشر، و « المجد »: الكرم والشرف، و « الخير »
 بالخاء المعجمة المكسورة؛ الكرم،.

٤ – قوله: « ألا طعان » من طاعن يطاعن مطاعنة وطعانًا، و « الفرسان »: الفوارس، وهو جمع فارس، وهو جمع شاذ لا يقاس عليه؛ لأن فواعل إنما هو جمع فاعلة مثل: ضاربة وضوارب ويجمع فاعل إذا كان صفة للمؤنث مثل: حائض وحوائض، وما كان لغير الآدميين مثل: جمل بازل وجمال بوازل وحائط وحوائط، فأما مذكر ما يعقل فلم يجمع عليه إلا فوارس، وذلك لأنه لا يكون في المؤنث فلا يخاف فيه اللبس (١).

قوله: « عادية » بالعين المهملة؛ من العدو، ويقال: بالغين المعجمة من الغدو الذي يقابل الرواح، وقال أبو الحسن: بالمهملة أحب إلي؛ لأن العادية تكون بالغداة وغيرها (7), قوله: « ألا تجشؤكم »: بالجيم والشين المعجمة؛ من تجشأت تجشؤًا [ وهو من الجشاء ] (7)، وهو دليل الامتلاء من الطعام، ويقال: بالحاء والسين المهملتين من الاحتساء، قوله: « التنانير » وهو جمع التنور وهو ما يخبز فيه.

<sup>(</sup>١) قال المرادي: « نص سيبويه على اطراد فواعل على فاعل صفة لمذكر غير عاقل كما تقدم نحو: نجوم طوالع وجبال شوامخ، قال في شرح الكافية: وغلط كثير من المتأخرين فحكم على مثل هذا بالشذوذ، وإنما الشاذ جمع فاعل صفة لمذكر عاقل على فواعل نحو: فارس وفوارس... والذي ماثله نحو: نواكس وهوالك وغوائب وشواهد، وكلها في صفات المذكر العاقل، قيل: ويحسنه في فوارس أمن اللبس لاختصاص معناه بالمذكر؛ فإنه لا يقال: امرأة فارسة ٥. توضيح المقاصد ( ٥٥/٥)، وابن يعيش ( ٥٥/٥) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) الصحاح مادة: « غدا »، والجشاء – بضم الجيم على فعال كأنه من باب العطاس والسعال، وهو اسم من تجشأ تجشؤًا، والتجشؤ: خروج التنفس من الفم، ويكون من امتلاء المعدة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

### الإعراب:

قوله: « ألا طعان » الهمزة للاستفهام دخلت على لا النافية للجنس قصد بها التوبيخ والإنكار، و « طعان »: اسم لا، وليس لها خبر عند سيبويه والخليل لأنها بمنزلة ليت (١)، وعند غيرهما الخبر محذوف؛ أي: ألا طعان موجود (٢)، وكذا قوله: « ألا فرسان » [ وفي كتاب سيبويه: ولا فرسان بواو العطف ( $^{(7)}$ )، قوله: « عادية » بالنصب على الحال من فرسان ] ( $^{(3)}$ )، ويروى: عادية بالرفع، فإن صح فوجهه أن يكون خبرًا.

قوله: « **إلا تجشؤكم** »: استثناء منقطع، ويقال بالرفع على أن « **إلا** » صفة بمعنى غير، وقال النحاس في شرح أبيات سيبويه: ورواية أبي الحسن: إلا تجشؤكم بالنصب، وقال: استثناء ليس من الأول وهو عندي الصواب، والأول غلط؛ يعنى الرفع (°).

والمعنى: ألا طعان عندكم ولا فرسان منكم يعدون على أعدائهم؛ أي: لستم بأهل حرب وإنما أنتم أهل أكل وشرب، قوله: « حول التنانير »: كلام إضافي منصوب على الظرف. الاستشهاد فيه:

في قوله: « ألا طعان » حيث جاء فيه: « ألا » للتوبيخ والإنكار مع بقاء عملها (١٠). الشاهد الثاني والعشرون بعد الثلاثمائة (١٠٠٠)

تَنِي النُّونَ لَدَى اسْتِيفَاءِ آجَالِ كَا سَابِغَاتِ وَلَا جَأْوَاءَ بَاسِلَةً تَجَالِ لَا سَابِغَاتِ وَلَا جَأْوَاءَ بَاسِلَةً

أقول: هو من البسيط.

قوله: « لا سابغات »: جمع سابغة، وهي الدرع الواسعة، قوله: « ولا جأواء » بفتح الجيم وسكون الهمزة وفتح الواو ممدود، ويقال: كتيبة جأواء بينة الجأي؛ وهي التي يعلوها السواد لكثرة

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب لسيبويه ( ١/ ٢٨٩، ٣٠٧، ٣٠٨)، والمقتضب ( ٣٨٢/٤ )، والمغنى ( ٣٨١ ).

<sup>(</sup>٢) هو رأي المبرد والمازني كما في المقتضب ( ٤/ ٣٦٩، ٣٨٢، ٣٨٣ )، والمغنى ( ٣٨٣ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب لسيبويه ( ٣٠٦/٢ ). (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) لم نجده في الكتاب المذكور وهو شرح أبيات شرح التصريح، الكتاب للنحاس، انظره تحقيق د. وهبة متولي (ص ٢١٠).

<sup>(</sup>٦) ينظر الشاهد رقم ( ٣١٨ ). (٧) ابن الناظم ( ٧١ ).

<sup>(</sup>٨) البيت من بحر البسيط، وقائله مجهول، يدعو إلى الحرب وقتال الأعداء التي تقصر الآجال، وبيت الشاهد في تخليص الشواهد ( ٣٩٦ )، والدرر ( ٢٢٦/٢ )، وشرح قطر الندى ( ١٦٧ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٤٦/١ )، ولم يشر العيني إلى نسبته.

الدروع، والجؤوة مثل الجفوة: لون من ألوان الخيل والإبل؛ وهي حمرة تضرب إلى السواد، يقال: فرس أجأى والأنثى جأواء.

قوله: « باسلة »: من البسالة وهي الشجاعة، يقال: بسُل - بالضم فهو باسل، أي: بطل، والأنثى باسلة، قوله: « تقي المنون »، أي: ترد الموت، قوله: « لدى استيفاء آجال » أي: عند استكمال الأعمار. الإعراب:

قوله: « لا سابغات » كلمة لا لنفي الجنس، « وسابغات »: اسمه مبني على الفتح، ويجوز كسرها – أيضًا –، قوله: « ولا جأواء »: عطف عليه، وقوله: « باسلة »: صفة للجأواء، قوله: « تقي المنون »: جملة من الفعل والفاعل، وهو الضمير الذي يرجع إلى السابغات، والمفعول وهو المنون، والجملة خبر لا، قوله: « لدى »: بمعنى عند مضاف إلى الاستيفاء، والاستيفاء مضاف إلى الآجال.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: «لا سابغات » حيث يجوز فيه الوجهان: الكسر بلا تنوين، والفتح وهو المختار فافهم (١). الشاهد الثالث والعشرون بعد الثلاثمائة (٣٠٢)

### تُلَا رَجُلًا جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا يَدُلُ عَلَى مُحَصَّلَةِ تَبِيتُ

أقول: هذا أنشده سيبويه في كتابه (١)، ولم يعزه إلى قائله، وبعده (٥):

تُرَجُّلُ لِبَِّي وَتَنَقُّمُ بَيْتِي وَأَعْطِيهَا الإِتَاوَةَ إِنْ رَضِيَتْ وَأَعْطِيهَا الإِتَاوَةَ إِنْ رَضِيَتْ وأنشد الأزهري (٦) هذين البيتين، وقال: هما لأعرابي أراد أن يتزوج امرأة بمتعة (٧).

<sup>(</sup>١) والفتح أشهر وهو المختار عند ابن مالك وغيره، ينظر الشاهد (٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٧٣ ).

 <sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر، لم ينسب في كثير من مراجعه، وقد نسب لشاعر جاهلي يدعى عمرو بن قنعاس المرادي في الحزانة ( ١٦٣ )، وشرح شواهد المغني ( ٢١٤ )، وأمالي ابن الحاجب ( ٢٦٧ )، وتخليص الشواهد ( ٤١٥ )، والجنى الداني ( ٣٨٢ )، وتذكرة النحاة ( ٤٣ )، والكتاب لسيبويه ( ٣٠٨/٢ )، والمغني ( ٦٩ )، والنوادر ( ٥٦ ).
 (٤) الكتاب لسيبويه ( ٣٠٨/٢ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الصحاح مادة: ﴿ حصل ﴾ وروايته في هامشه:

ترجل جمتى وتقم بيتي وأعطيها الإتاوة إن رضيت (٦) محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي أحد أثمة اللغة والأدب (ت ٣١٠ه)، الأعلام (٣١١/٥). (٧) البيت الأول فقط يوجد في تهذيب اللغة مادة: «حصل ».

وهما من الوافر فيهما العصب والقطف.

١ – قوله: « محصلة » بكسر الصاد المشددة، قال الجوهري: المحصلة: المرأة التي تحصل من الذهب تراب المعدن (١)، وقال ابن فارس: وأصل التحصيل: استخراج الذهب من حجر المعدن وفاعله المحصل، ثم أنشد البيت المذكور (٢).

قوله: « تبيت » بفتح التاء المثناة من فوق وفي آخره تاء مثناة من فوق، وأصله من تبيت تفعل؟ كما يقال: بات يفعل كذا إذا فعل بالليل، كما يقال ظل يفعل كذا إذا فعل بالنهار، ويقال: تبيت بضم التاء؛ من أبات يبيت من باب الإفعال، يقال: غابت فلانة عن منزلها فتبيتنا عندها، ويقال: معناه: تكون لى بيتًا؛ أي: امرأة بنكاح، والبيت النكاح.

وقال ابن هشام اللخمي في كتاب شرح أبيات الجمل: هي تبيث بثاء مثلثة، والعرب تقول بثت الشيء بوئًا وبثته بيئًا إذا استخرجته، فأراد امرأة تعينه على استخراج الذهب وتخليصه من تراب المعدن، وفسره الأعلم على ما وقع في كتاب سيبويه فقال: طلبها للمبيت إما للتحصيل وإما للفاحشة (٣).

وكلاهما قد وَهِما لعدم اطلاعهما على ما بعد البيت، فإن الثاني على التاء المثناة من فوق فبالضرورة يكون الأول كذلك، وأيضًا، قوله: « ترجل » إلى آخره: خبر لقوله [ تبيت، والبيت الثاني متعلق بالأول، وفيه التضمين وهو من عيوب الشعر (٤).

٢ - قوله: ] (°) « ترجل » بالجيم؛ من رجلت شعره ترجيلًا إذا سرحته وأصلحته، و « اللمة » بكسر اللام وتشديد الميم؛ الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن، فإذا بلغ المنكبين فهو جمة، و « الإتاوة » بكسر الهمزة؛ الخراج.

#### الإعراب:

قوله: « ألا » الهمزة للاستفهام دخلت على لا النافية ولكن المراد بها العرض ولا يليها إلا الفعل إما ظاهرًا أو مقدرًا، وهاهنا مقدر، وهو الذي نصب الرجل؛ وذلك لأن تقدير الكلام: ألا ترونني رجلًا جزاه الله خيرًا، فحذف الفعل مدلولًا عليه بالمعنى، ويقال: إنه محذوف على شريطة التفسير، أي: ألا جزى الله رجلًا جزاه الله خيرًا، على هذا الوجه تكون ألا للتنبيه.

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « حصل ». (٢) مقاييس اللغة مادة: « حصل ».

<sup>(</sup>٣) ينظر كتاب سيبويه ( ط. بولاق )، ( ٣٥٩/١ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر أوزان الشعر وقوافيه من مسرحية كليوباترا (٤٢).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

وقال يونس: ألا هاهنا للتمني، وإنما نون الشاعر الاسم للضرورة (١)، وفيه نظر؛ لأنه لا ضرورة في إضمار الفعل بخلاف التنوين، ويروى: « ألا رجلٍ » بالجر؛ على تقدير: ألا من رجل، وأنشده ابن فارس في كتابه: « ألا رجلٌ » بالرفع، ثم قال: رواه الأخفش « ألا رجلًا »، وقال: هو إما ضرورة وإما على: هات لى رجلًا <sup>(٢)</sup>.

فإن صحت رواية الرفع يكون وجهه أن يكون مرفوعًا بالابتداء، وتخصص بتقديم الاستفهام عليه، وخبره قوله: « يدل على محصلة »، وأما في حال انتصابه فيكون [ بدل ] (٣) صفة للرجل، وجزم الجوهري بوجه الرفع بأن يكون فاعلًا بفعل محذوف يفسره يدل (¹)، ووجه الجر أضعف الوجوه لإعمال الجار محذوفًا ويزيده ضعفًا كونه زائدًا، ونظيره في الضعف قوله (°):

وَنَهْنَهْتُ نَفْسِي بعدَما كدتُ أَفْعَلَهُ

على قول سيبويه: إن التقدير: أن أفعله؛ لأن « أن » وإن كانت غير زائدة لكن دخولها في خبر کاد قلیل <sup>(۱)</sup>.

قوله: « جزاه اللَّه خيرًا »: جملة دعائية ولا محل لها من الإعراب، قوله: « على محصلة » يتعلق بقوله: يدل؛ أي على امرأة محصلة، قوله: « تبيت »: جملة من الفعل والفاعل وهو اسمه، وخبره هو قوله: « **ترجل** » إلى آخره في البيت الثاني كما ذكرناه، وقيل: إن محلها نصب على الحال، فإن صح فوجهه أن يكون حالًا منتظرة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ألا رجلًا » حيث وقعت ألا هاهنا للعرض والتحضيض، ومعناهما: طلب الشيء، ولكن العرض طلب بلين، والتحضيض طلب بحث فافهم (٧).

فلم أر مثلها خباسة واجد

وشاهده حذف أن المصدرية وبقاء عملها، والبيت في الكتاب لسيبويه ( ٣٠٧/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٠/٤ )، والمغنى (٦٤).

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٧١/٢ )، والمغنى ( ٧٠ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر مقاييس اللغة لابن فارس، مادة: « حصل ». (٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) الصحاح مادة: « حصل ».

<sup>(</sup>٥) هذا عجز بيت من الطويل لعامر بن جؤين الطائي وصدره:

<sup>(</sup>٦) قال سيبويه بعد أن ذكر البيت: « فحملوه على أن؛ لأن الشعراء قد يستعملون أن هاهنا مضطرين كثيرًا ». الكتاب لسيبويه ( ٣٠٧/١ ).

<sup>(</sup>٧) من أوجه ألا أن تكون للعرض والتحضيض، ومعناهما: طلب الشيء، لكن العرض طلب بلين والتحضيض طلب بحث، ونصب رجلًا بفعل محذوف دل عليه المعنى، والتقدير: ألا ترونني رجلًا، ينظر المغني ( ٦٩ ).

### الشاهد الرابع والعشرون بعد الثلاثمائة (۲٬۱)

### تَرَدُّ جَازِرُهُمْ حرفًا مُصَرِّمَةً ولا كَرِيمَ مِنَ الوِلْدَانِ مَصْبُوحُ وَرَدُّ جَازِرُهُمْ مِنَ الوِلْدَانِ مَصْبُوحُ

أقول: قائله هو حاتم الطائي (7)؛ كذا قاله الزمخشري في المفصل (3)، ولكنه ما أنشد إلا عجزه، وهذا البيت مما ركب فيه صدر بيت على عجز آخر، وقد أورده هكذا سيبويه (6)، والجرمي في كتاب الفرج، وأبو بكر في أصوله (7)، وأبو علي في إيضاحه (7)، وتبعهم على ذلك خلق كثير كابن الناظم وغيره (8).

ويقال: إن الزمخشري سلم من ذلك الغلط، ولكنه غلط من وجه آخر وهو أنه نسبه إلى حاتم الطائي؛ كما غلط الجرمي؛ إذ نسب البيت كله لأبي ذؤيب (٩)، والصواب أنه لرجل جاهلي من بني النبيت (١٠)، اجتمع هو وحاتم والنابغة الذبياني عند ماوية بنت غفزر خاطبين لها، فقدمت حاتم عليهم وتزوجته، فقال هذا الرجل شعرًا، وأوله هو قوله (١١):

عند الشتاء إذا ما هبت الريخ في الرأس منها وفي الأصلاء تمليخ مثلان مثل لمن يرعى وتسريخ ولا كريم مِن الوِلْدَانِ مَصْبُوحُ

١ - هلا سألتِ النبيتين مَا حَسَبِي
 ٢ - وَرَدَّ جَازِرُهُمْ حرفًا مُصَرِّمَةً

٣- وقال رائدُهُمْ سيَّانَ ما لَهُمُ

٤ - إذا اللقاح غدث مُلْقَى أَصِرَّتُهَا

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٧٣ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٥/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، وقد اختلف في قائله على ما تراه وتقرأه في الشرح، وسبب ذلك كله خلط الرواة، وورد البيت في أكثر من مكان وأكثر من ديوان ( ديوان حاتم الطائي ( ٣١١) تحقيق عادل جمال، مطبعة المدني، وانظر بيت الشاهد في: الكتاب ( ٢٩٩/٢)، وابن يعيش ( ١٠٧/١)، والمقتضب ( ٣٧٠/٤).

<sup>(</sup>٣) هامش ديوان حاتم ( ٦٣ ) بتقديم: حنا الحتي.

<sup>(</sup>٤) ينظر المفصل للزمخشري ( ٢٩ )، وشرح ابن يعيش ( ١٠٧/١ ).

<sup>(</sup>٥) الكتاب لسيبويه ( ٢٩٩/٢ ) بلا نسبة.

<sup>(</sup>٦) الأصول لابن السراج ( ٣١١/١ ) تحقيق عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة.

<sup>(</sup>٧) ينظر الإيضاح بشرح المقتصد ( ٨٠٣ )، وشرح شواهد الإيضاح ( ٢٠٥ ).

<sup>(</sup>٨) ابن الناظم ( ٧٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٧/٢ )، ورصف المباني ( ٣٣٧ ).

<sup>(</sup>٩) نسب إليه في شرح شواهد الإيضاح ( ٢٠٥ )، والمفصل ( ٢٩ )، وشرحه لابن يعيش ( ١٠٧/١ )، وهو في ملحق شرح أشعار الهذليين ( ١٣٠٧/٣ )، تحقيق: عبد الستار فراج ومحمود شاكر.

<sup>(</sup>١٠) لم أر أحدًا نسبه إليه إلا العيني، ونص عليه في المعجم المفصّل في شواهد النحو الشعرية ( ١٧٥ ).

<sup>(</sup>١١) هامش الديوان (٦٣)، تحقيق: حنا الحتى، والأغاني (٣٨٢/١٧).

وهي (١) من البسيط.

قوله: « هلا سألت النبيتيين » وهو جمع نبيتي نسبة إلى نبيت، وهو عمرو بن مالك ابن الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر، ويروى:

هلا سألت هداك الله ما حسبي .....

قوله: «جازرهم» الجازر: الذي ينحر الإبل، والجازر هاهنا للجنس؛ إذ لا يكون في العادة للحي جازر واحد، قوله: «حرفًا» بفتح الحاء المهملة وسكون الراء وفي آخره فاء؛ وهي الناقة الضامرة الصلبة شبهت بحرف الجبل، وكان الأصمعي يقول: الحرف: الناقة المهزولة، وقد أحرفت ناقتي إذا أهزلتها (٢) ويقال: الحرف: الناقة المسنة، قوله: «مصرمة » بضم الميم الأولى وفتح الصاد المهملة والراء المشددة والميم المفتوحة، ويقال: ناقة مصرمة إذا قطع طبياها لييبس الإحليل ولا يخرج اللبن ليكون أقوى لها، ويروى: مضمرة بضم الميم الأولى وفتح الضاد المعجمة والميم المشددة وبالراء؛ أي: مهزولة؛ من الضمر بالضم وهو الهزال.

قوله: « وفي الأصلاء »: جمع صلاء، وهو ما حول الذنب، هكذا رواه أبو حنيفة في الثبات، وأبو الفرج في الأغاني (٣) وروى قاسم بن ثابت (٤) في الدلائل: « وفي الأنقاء »، واحدها: نقي وهو كل عظم فيه مخ أو شيء من سمن (٥) وروى ابن الأعرابي: وفي الرجلين، قال: أراد بالرأس العين وبالرجلين السلامي كما قال:

### مَا دَامَ مُخِّ في سُلامَى أوْ عَيْن.

قال: وأول ما يبدو السمن في اللسان والكرش، وآخر ما يبقى في السلامى والعين، والسلامى: عظام صغار، وفي كل رجل أو يد منها أربع سلاميات أو ثلاث، قوله: « تمليح » أي: شيء من ملح؛ أي: شحم، وقال بعضهم: إنما سمي الشحم بالملح تشبيها له به، قوله: « إذا اللقاح غدت » وهي جمع لقوح وهي الناقة الحلوب، قوله: « أصرتها »: جمع صرار – بكسر الصاد المهملة وهو خيط يشد به رأس ضرع الناقة لئلا يرضعها ولدها، وإنما ألقيت حيث لم يكن ثمت درّ، قوله: « من الولدان »: جمع وليد، قال الجوهري: الوليد: الصبي والعبد، والجمع: ولدان وولدة، والوليدة: الصبية والأمة، والجمع: الولائد (١).

<sup>(</sup>۱) في (أ) وهو. (۲) الصحاح مادة: « حرف ».

<sup>(</sup>٣) ينظر كتاب الأغاني ( ٣٨٢/١٧ ).

<sup>(</sup>٤) هو قاسم بن ثابت بن حزم العوفي ( ت ٣٠٢هـ )، ينظر الأعلام ( ١٧٤/٥ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الصحاح مادة: « نقى »، واللسان مادة: « نقى ».

<sup>(</sup>٦) الصحاح مادة: « ولد ».

قوله: « مصبوح »: مفعول من صبحته بالتخفيف إذا أسقيته الصبوح، وهو الشراب بالغداة، وهو خلاف الغبوق.

وقال ابن يسعون: المصبوح الذي يسقى اللبن صباحًا، يصف الشاعر بهذا سنة شديدة الجدب قد ذهبت بالمرتفق؛ فاللبن عندهم متعذر لا يسقاه الولد الكريم فضلًا عن غيره لعدمه، فجازرهم يرد عليهم من المرعى ما ينحرون للضيف؛ إذ لا لبن عندهم.

#### الإعراب:

قوله: «ورد»: فعل ماض، و «جازرهم»: كلام إضافي فاعله، و «حرفًا»: مفعوله، و «مصرمة»: صفة للحرف، قوله: «ولا كريم»: كلمة لا لنفي الجنس، وكريم اسمه و «مصبوح» بالرفع خبره؛ كما قال أهل الحجاز، واختاره الجرمي، وبه جزم سيبويه (۱)، وأجاز الفارسي أن يكون صفة لكريم على الموضع، والخبر محذوف، وتبعه الزمخشري (۲)، قوله: « من الولدان » يتعلق بقوله: « مصبوح ». الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولا كريم من الولدان مصبوح » حيث ذكر خبر لا لأنه لم يكن مما يعلم، فإذا لم يعبب ذكره (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب لسيبويه ( ٣٠٠، ٢٩٩/٢ ).

<sup>(</sup>٢) قال الفارسي بعد أن ذكر البيت: « إن شئت جعلت مصبوحًا صفة على الموضع » ينظر الإيضاح بشرح المقتصد ( ٢٠٣)، وقال الزمخشري – أيضًا – بعد أن ذكر البيت: « يحتمل أمرين.... الثاني: ألا يجعل مصبوحًا خبرًا ولكن صفة محمولة على محل لا مع المنفي وارتفاعه بالحرف – أيضًا – لأن لا محذو بها حذو إن من حيث أنها نقيضتها ولازمة للأسماء لزومها ». المفصل في علم العربية ( ٣٠ )، دار الجيل، وشرح ابن يعيش ( ١٠٥/١ ).

<sup>(</sup>٣) إذا كان خبر لا النافية للجنس ظرفًا أو جارًا ومجرورًا فلا يحذف عند جميع العرب، وإن كان مفردًا فبنو تميم يجيزون حذفه وأهل الحجازين؛ فمصبوح خبر يعيزون حذفه وأهل الحجازين؛ فمصبوح خبر لا وليس صفة لعدم الحاجة إلى تقدير. ينظر ابن يعيش ( ١٠٧/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٥٧/٢ )، ورصف المبانى ( ٣٣٧ ).

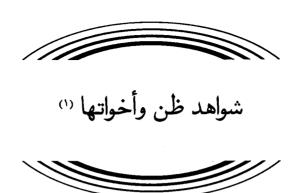

### الشاهد الخامس والعشرون بعد الثلاثمائة (٢٠٢)

### مُن وَأَيْتُ اللَّهَ أَكْبَرَ كُلُّ شَيْءٍ مُحَاوَلَةً وَأَكْثَرَهُمْ جُنُودَا مُحَاوَلَةً وَأَكْثَرَهُمْ جُنُودَا

**أقول**: قائله هو خداش <sup>(٤)</sup> بن زهير بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة بن بكر ابن هوازن، وهو من قصيدة دالية، وأولها هو قوله <sup>(٥)</sup>:

١ - فَإِنَّ المَرْءَ لَمْ يَخَلَقْ سِلامًا

٢ - ولكِن عَائِشًا مَا عَاشَ حَتَّى

٣- رَأَيْتُ اللَّهَ أَكْبَرَ كُلُّ شَيْءٍ

٤- تَقُوهُ أَيُّهَا الفِنْيَانُ إِنِّي

ه - فجاءوا عَارِضًا بَرْدًا وَجِنْنَا

٦- فَعَانَقْنَا الكُمَاةَ وَعَانَقُونَا

(١) في (أ) وأخواته.

ولاً حجرًا وَلَمْ يَخْلَقْ حَدِيدَا إِذَا مَا كَايَدَ الأَيَّامِ كَيْدَا مُحَاوَلَةً وَأَكْثَرَهُمْ مُحُنُودَا وَأَيْتُ اللَّهَ قَدْ خَلَبَ الجُدُودَا وَقَالُوا لا فِرَارَ وَلَا صُدُودَا عِنَاقَ النَّمْرِ وَاجَهَتِ الأَسُودَا (1)

(٢) ابن الناظم ( ٧٤ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٩/٢ ).

(٣) البيت من بحر الوافر من قصيدة لخداش بن زهير ذكر الشارح بعض أبياتها، وبيت الشاهد بلا نسبة في تخليص الشواهد ( ٤٢٥ )، وشرح قطر الندى ( ١٧ )، والمقتضب ( ٩٧/٤ )، وشرح الأشموني ( ١٩/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٢٠٨ ).

- (٤) خداش بن زهير العامري، من بني عامر بن صعصعة: شاعر جاهلي، يغلب على شعره الفخر والحماسة، يقال: إن قريشًا قتلت أباه في حرب الفجار، فكان خداش يكثر من هجوها، وقيل: أدرك حنينًا، وشهدها مع المشركين، وزاد بعض مترجميه أنه أسلم بعد ذلك، والصحيح أنه جاهلي، وقال أبو عمرو بن العلاء: خداش أشعر من لبيد، وأبى الناس إلا تقدمة لبيد، الأعلام للزركلي ( ٣٠٢/٢ ).
  - (٥) ينظر المستدرك في شعر بني عامر ( ١٥٨/٢ ) وما بعدها.
    - (٦) روايته في المستدرك في شعر بني عامر:

فعاركنا الكماة وعاركونا

عبراك النسمر عباركت الأسودا

ترَى لِطَرِيقِ وقْعتَهُ حدودًا وله أَرَ مثلنا عُنُقًا مذودًا

٧- لقيناهم بكل أفل عضب
 ٨- فلم أرَ مثلَهُمْ هُلِكُوا وذُلُوا

وهي من الوافر وفيه العصب والقطف.

قوله: « سِلامًا » بكسر السين المهملة؛ وهو الحجر، قوله: « ولم يخلق حديدًا » بالحاء المهملة وهو معروف، قوله: « كايد الأيام » من المكايدة وهي الكيد وهو المكر، ويروى:

الأيام.....

قوله: « رأيت الله » ويروى: وجدت الله، وكلاهما بمعنى علمت، قوله: « محاولة » أي: قوة ، ويقال: المحاولة: طلب الشيء بحيلة، وورد في الحديث (١): « بك أصاول وبك أحاول » وهذا المعنى لا يقال في حق الله تعالى، قوله: « وأكثرهم جنودًا » هكذا هو في رواية أبي حاتم، وفي رواية أبي زيد « وأكثرهم عديدًا »، وابن الناظم نسب ما رواه أبو حاتم إلى أبي زيد وليس كذلك، قوله: « تقوه » من القاهة بالقاف ، وهي الطاعة، قوله: « عارضًا بردًا » أراد بالعارض السحاب، و « البرد » بالباء الموحدة وكسر الراء ، وهو صفة للعارض، يقال: سحاب برد وأبرد، أي: ذو برد بفتحتين، و « الفرار »: الإعراض، و « الكماة » بضم الكاف ؛ جمع كمي وهو المتعطي [ في السلاح ] (٢)، قوله: « بكل أفل » بفتح الهمزة والفاء وتشديد اللام، يقال: سيف أفل ؛ أي: بينٌ الفلل، وهو الكسر في حده من كثرة الضرب، و « العضب »: بمعنى العاضب أي: القاطع، و « الخدود »: جمع خد وهو الشق في الأرض، قوله: « عنقًا مدودًا » العنق بضم العين والنون، يقال: هم عنق إليك ، عناؤن إليك ومنتظروك، والمدود: فعول من مد الشيء.

### الإعراب:

قوله: «رأيت » من رؤية القلب بمعنى العلم يقتضي مفعولين، ولفظة: «الله »: مفعوله الأول، وقوله: «أكبر »: مفعوله الثاني، وهو مضاف إلى كل، «وكل » مضاف إلى «شيء »، وقوله: «محاولة » نصب على التمييز أي: من حيث المحاولة أي: القدرة والطاقة، قوله: «وأكثرهم جنودًا » بالنصب عطف على قوله: «أكبر كل شيء »، و «جنودًا » نصب على التمييز. الاستشهاد فيه:

في كون: « رأيت » بمعنى علمت التي تقتضي المفعولين وتضاف الرؤية حينئذ إلى القلب، وأما

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي في سننه الكبرى، كتاب السير، باب الدعاء إذا خاف قومًا ( ١٨٩/٥ )، عن صهيب بلفظه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

ع ٨٢ \_\_\_\_\_ شواهد ظن وأخواتها

# إذا كانت رؤية البصر فلا تقتضي حينئذ إلا مفعولًا واحدًا كما قد عرف في موضعه فافهم (١) الشاهد السادس والعشرون بعد الثلاثمائة (٣١٣)

٣٢٦ دُرِيتَ الوَفِيّ العهدَ يا عُزوَ فاغتَبطْ فَإِنَّ اغْتِبَاطًا بالوَفَاءِ حَمِيدُ

أقول: هو من الطويل.

قوله: « دريت الوفي » على صيغة المجهول، من درى يدري إذا علم، قوله: « فاغتبط » بالغين المعجمة؛ من الغبطة وهي أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه وليس بحسد (أ)، تقول منه: غبطته بما نال أغبطه، من باب: حسب يحسب، غبطًا وغبطةً فاغتبط هو؛ كقولك: منعته فامتنع وحبسته فاحتبس، ويقال: الغبطة: حسن الحال، قوله: « حميد » يعني: محمود.

#### الإعراب:

قوله: « دريت »: يقتضي مفعولين، الأول: هو التاء التي نابت مناب الفاعل، والمفعول الثاني هو قوله: « الوفي ».

فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون الوفي حالًا؟

قلت: لا يجوز لتعريفه، ويجوز في « العهد » الخفض بالإضافة والنصب على التشبيه بالمفعول به والرفع على الفاعلية، وتقدير الضمير أي: العهد منه أو إنابة اللام عنه أي: عهده، وأرجحها الخفض وأضعفها الرفع، قوله: « يا عرو » منادى مرخم؛ أي: عروة، قوله: « فاغتبط »: جملة من الفعل والفاعل وهو أنت المستتر فيه، وهو في الحقيقة جواب شرط محذوف؛ أي: إذا أعلمت وفي العهد فاغتبط.

قوله: « فإن اغتباطًا » الفاء للتعليل، و « اغتباطًا » اسم إن، وخبره قوله: « حميد »، وقوله: « بالوفاء » يتعلق به أي: بوفاء العهد، يعني: الوفاء مطلوب محمود؛ لأنه يحث على الازدياد منه،

<sup>(</sup>۱) من الأفعال التي تنصب مفعولين: رأى إذا كانت بمعنى الظن أو اليقين، أما إذا كانت الرؤية من رؤية البصر فلا تقتضي إلا مفعولًا واحدًا، قال ابن مالك: ﴿ ومن المستعمل للظن واليقين رأى كقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ بَرَوَنَمُ بَعِيدًا ﴿ وَمَن المستعمل للظن واليقين رأى كقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ بَرَوَنَمُ بَعِيدًا ﴿ وَمَن المستعمل للظن واليقين وأيت ورأيت وأي فلان بمعنى اعتقدته، ورأيت الصيد بمعنى أحببته في رؤيته فهذه متعدية إلى واحد »، ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٨١/٢ )، وابن يعيش ( ٨١/٧ ) . (٢) ينظر ابن الناظم ( ٧٤ )، وأوضح المسالك ( ٣٣/٣ )، وشرح ابن عقيل ( ٣١/٣ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، لم ينسبه العيني إلى قائله، وهو غير منسوب في: الدرر ( ٢٤٥/٢ ) وشرح التصريح ( ٢٤٧/١ )، وأوضح المسالك ( ٣١/٢ )، وشرح شذور الذهب ( ٢٦٦ )، وشرح قطر الندى ( ١٧١ )، وهمع المهوامع للسيوطي ( ١٤٩/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٧٩/٢ ).

<sup>(</sup>٤) راجع الفروق في اللغة.

ولأن رؤية النعمة أدعى إلى الشكر عليها؛ قال اللَّه تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ ﴾ [يونس: ٥٨]، ولا شك أن الوفاء بالعهد من فضل اللّه – سبحانه – ورحمته بعبده، فالاغتباط به واجب أو مندوب لورود الأمر به.

### الاستشهاد فيه:

على أن: « درى » بمعنى علم يقتضي مفعولين، وله استعمالان في الكلام:

أغلبهما: أن يتعدى بالباء؛ نحو: دريت بكذا، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَآ أَدَّرَكُمُمْ بِهِمْ ﴾ [يونس: ١٦]، وإنما تعدى إلى الضمير بسبب دخول همزة النقل عليه.

وأندرهما: أن يتعدى إلى اثنين بنفسه؛ كما في البيت المذكور (١). الشاهد السابع والعشرون بعد الثلاثمائة (٢٠٢٠)

# تَعَلَّمْ شِفَاءَ النَّفْسِ قَهْرَ عَدُوها فَـبَالِـغْ بِلُطْفِ فِي التَّحَيُّلِ والمَكْرِ تَعَلَّمْ شِفَاءَ النَّفْسِ قَهْرَ عَدُوها فَـبَالِـغْ بِلُطْفِ فِي التَّحَيُّلِ والمَكْرِ تَعَلَّمْ شِفَاءَ النَّفْسِ قَهْرَ عَدُوها فَـبَالِـغْ بِلُطْفِ فِي التَّحَيُّلِ والمَكْرِ تَعَلَّمْ شِفَاءَ النَّفْسِ قَهْرَ عَدُوها فَـبَالِـغْ بِلُطْفِ فِي التَّحَيُّلِ والمَكْرِ تَعَلَّمْ شِفَاءَ النَّفْسِ قَهْرَ عَدُوها فَـبَالِـغْ بِلُطْفِ فِي التَّحَيُّلِ والمَكْرِ تَهُ اللَّهُ التَّحَيْلِ والمَكْرِ تَهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللللْم

أقول: قائله هو زياد بن سيار بن عمرو بن جابر (<sup>1)</sup>، وكان زياد هذا قد خرج هو والنابغة يريدان الغزو فرأى زياد جرادة، فقال: حرب ذات ألوان، فرجع ومضى النابغة، ولما رجع غانمًا قال (°):

لتُخبِرَهُ ومَا فيهَا خَبِيرُ أَشَارَ لَهُ بِحِكْمَتِهِ مُشِيرُ

١- يُللاحِظ طَيْرَةً أَبَدًا زِيَادً
 ٢- أَقَامَ كَأَنَّ لُقْمَانَ بِنَ عَادٍ

<sup>(</sup>۱) قال ابن مالك: ﴿ وَمَن ذُوات المفعولين دَرَى بَعني علم ثم ذكر البيت وقال: وأكثر ما تستعمل معداة بالباء؛ كقوله تعالى: ﴿ قُل لَوْ شَكَةُ اللَّهُ مَا تَلَوْتُمُ عَلَيْكُمُ مَلِكَكُمُ بِدِّمْ ﴾ [ يونس: ١٦ ] ويقال: درى الذئب الصيد إذا استخفى له ليفترسه فتتعدى إلى مفعول واحد ﴾، شرح التسهيل لابن مالك ( ٧٩/٢ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٧٤ )، وأوضح المسالك ( ٣١/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٣٢/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل نسب في مراجعه لزياد بن سيار، وانظره في الخزانة ( ١٢٩/٩ )، والدرر ( ٢٤٦/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٤٧١ )، وشرح شواهد المغني ( ٩٢٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٨٠/٢ )، وشرح الكافية الشافية ( ٥٤٦ )، والمغنى ( ٩٩٤ ).

<sup>(</sup>٤) ما وجدته في الأعلام ( ٤١/٣ ): زبان بن سيار بن عمرو بن جابر الفزاري: شاعر جاهلي، من أهل المنافرات، عاش قبيل الاسلام وتزوج مليكة بنت خارجة المزنية، ومات وهي شابة، فتزوجها ابنه منظور، وأسلم هذا ففرق الاسلام بينهما، وزبان، من شعراء المفضليات والحماسة الصغرى، ( ت ٦١٣م )، ولم أجد زيادًا.

<sup>(</sup>٥) من الوافر للنابغة الذبياني، وليست في كثير من طبعات ديوانه، ط. دار صادر بيروت غير طبعة بتحقيق سيف الدين الكاتب ( ٤٩ )، منشورات مكتبة الحياة بيروت، وينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٧٩/٢ )، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٤٦/٢ ٥)، واللسان: « علم ».

٣- تَعَلَّمْ أَنَّه لا طَيْرَ إلا عَلَى مُتَطَيِّرٍ وهو الثَّبُورُ
 ٤- بلَى شَيْءٌ يُوافِقُ بَعْضَ شَيْءٍ أَحَايِينَا وبَاطِلُهُ كَشِيرُ
 والبيت المذكور من الطويل، وهي من الوافر (١).

#### الإعراب:

قوله: « تعلم » بمعنى اعلم، وأكثر استعمال تعلم الذي بمعنى اعلم إعماله في أن؛ كما في قوله: قوله أنه أن يتعدى إلى المفعولين؛ كما في قوله:

تعلم شفاء النفس......

فإن: « شفاء النفس »: كلام إضافي مفعوله الأول، وقوله: « قهر عدوها »: كلام إضافي – أيضًا – مفعوله الثاني، قوله: « فبالغ »: عطف على قوله: « تعلم »، وأنت مستتر فيه فاعله، وقوله: « بلطف » يتعلق به، وقوله: « في التحيل » يتعلق بقوله « بلطف »، و « المكر »: عطف عليه. الاستشهاد فيه:

على أن تعلم بمعنى اعلم، وأنه استدعى مفعولين ونصبهما وأن هذا قليل؛ لأن أكثر استعماله إعماله في أن كما ذكرناه (٢).

### الشاهد الثامن والعشرون بعد الثلاثمائة (٢٠٠٠)

### مُمَّ وَلَتُ تَعَلَّمْ أَنَّ لَلصَّيْدِ غَرَّةً وإِلَّا تُصَيِّعُه فَإِنَّكَ قَاتِلُهُ

أقول: قائله هو زهير بن أبي سلمي، وهو من قصيدة طويلة من الطويل يمدح بها حصين

(١) في (ب) وهي من الوافر والبيت المذكور من الطويل.

(٢) من أفعال القلوب ما يتعدى لاثنين وهو أربعة أقسام: أحدها: ما يفيد في الخبر يقينًا وهو أربعة: وجد وألفي وتعلم بمعنى:

(علم) ودرى. قال الله تعالى: ﴿ يَهِدُوهُ عِندَ اَنَدِهُو خَبَرًا ﴾ [المزمل: ٢٠] و ﴿ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا ءَاتِكَةَهُمْ صَكَالِبَنَ ﴾ [الصافات: ٦٩]، وقوله: دُرِيتَ الوَفِي العهدَ يا عُورَ فاغتَبطُ فَاللَّهُ فَا أَنْ اغْتِبَاطًا بِالْــوَفَــاءِ حَــمِـــــدُ

ويقول ابن مالك: « ومن أخوات علم ذات المفعولين تعلم بمعنى: اعلم ولا يستعمل لها ماض ولا مضارع، والمشهور إعمالها في ( أن )؛ كقول الشاعر:

تَـعَـلُـمْ أنَّــه لا طــــيــــرَ إلا عَــلَـى مُتَـطَيَّـرِ وهـــي السُّبُـورُ وقد نصبت مفعولين في قول الآخر ( البيت ) »، شرح التسهيل لابن مالك ( ٧٩/٢ / ٨٠ )، وشرح الرضي على الكافية ( ١٥٠/٤ )، وارتشاف الضرب لأبي حيان ( ٥٧/٣ )، وشرح التصريح ( ٢٤٧/١ ) وحاشية يس، وأوضح

> المسالك ( ۲۹/۲ ) وما بعدها. (۳) أوضح المسالك ( ۳۲/۲ ).

(٤) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة لزهير بن أبي سلمى في المدح، انظر ديوانه ( ١٢٤ ) صنعة أبي العباس =

ابن بدر، وأولها هو قوله:

١ - صَحَا القلبُ عن سلمَى وأقصر باطلُهُ
 ٢ - وأقْصَرْتُ عمَا تعلمينَ وسُدِّدَتْ

إلى أن قال:

٣ - فقلناله سدد وأسصر طريقه
 ٤ - وقلت تعلم.....

٥- فاتبع آثارَ الشِّيَاهِ وليدُنَا

٠ - نطرتُ إليهِ نظرةً فرأيتُهُ ٦ - نطرتُ إليهِ نظرةً فرأيتُهُ

كَشُوْبُوبِ غَيْثِ يَحْفِشُ الأَكمَ وابلُهُ على كلّ حالٍ مرةً هو حاملُـهُ

وعرى أفراش الصبا ورواحله

عَلَيُّ سَوَى قصدِ السبيل معادلُهُ

ومَا هوَ فيه عن وصالِي شاغلُهُ

..... إلى آخره

[ قوله: « ] (۱) وعُرَّى أفراس » مثل أن تقول: ترك الصبا وترك الركوب فيه، قال الأصمعي: عرى أفراس كنت أركبها في الصبا، قوله: « وأقصرت عما تعلمين » أي: من الباطل، قوله: « معادله »: جمع معدل، أراد كل معدل كنت أعدل فيه من الباطل فقد سُدّ سوى قصد السبيل، قوله: « فقلنا له سدد » أي: استقم ولا تَمِل يُمنةً ولا يُسْرَةً، قوله: « وقلت تعلم » أي: السبيل، قوله: « فقلنا له سدد » أي: استقم ولا تَمِل يُمنةً ولا يُسْرَةً، قوله: « فاتبع آثار الشياه » اعلم إن لم تضيع وصيتي فإنك قاتل هذا الصيد؛ لأنه ربما كان مغترًا، قوله: « فاتبع آثار الشياه » أي: البقر، قوله: « وليدنا » أي: غلامنا، و « الشؤبوب »: الدفعة من المطر، قوله: « يحفش » بالحاء المهملة والفاء؛ أي: يسيل ويخرج، و « الأكم » بفتح الهمزة؛ جمع أكمة، و « الوابل »: المطر العظيم الشديد القطر، قوله: « على كل حال مرة هو حامله » أراد الغلام يحمل الفرس من المسير على ما أحب وكره على كل حال وهو للفرس أجود.

### الإعراب:

قوله: « وقلت » الواو للعطف عطف به قلت على قوله: « فقلنا » في البيت السابق، و « قلت »: فعل وفاعل، وقوله: « تعلم »: مقوله، وهو بمعنى اعلم، قوله: « أن للصيد غرة » أن بالفتح مع اسمها وخبرها سد مسد مفعولي تعلم، قوله: « وإلا تضيعه » من الإضاعة بمعنى: إن لم تضيع ما قلت لك - يعني وصيتي فإنك قاتل هذا الصيد؛ لأنه ربما كان مغترًا، وإلا هنا ليست للاستثناء وإنما هي مركبة من إن ولا، وتضيعه فعل الشرط، وقوله: « فإنك قاتله »: ليست للاستثناء وإنما هي مركبة من إن ولا، وتضيعه فعل الشرط، وقوله: « فإنك قاتله »: حواب الشرط فلذلك دخلت فيه الفاء، والكاف: اسم إن، و « قاتله »: كلام إضافي خبره.

<sup>=</sup> ثعلب ط. دار الكتب، وقد بدأها بالغزل ووصف الصيد والطرد، وانظر الشاهد في شرح التصريح ( ٢٤٧/١ )، واللسان: ﴿ أَذَنَ ﴾، وشرح الأشموني ( ٢٤/٢ )، والهمع ( ٤٩/١ )، والدرر ( ١٣٢/١ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « تعلم أن للصيد » وهو أن وقوع تعلم بمعنى اعلم في الأكثر يكون على أن وصلتها، ومنه ما جاء في حديث الدجال: « تَعَلَّمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ » أي: اعلموا، وفي حديث (١): « تَعَلَّمُوا أَنه لَيْسَ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ حَتَّى يَمُوتَ » أي: اعلموا (٢).

### الشاهد التاسع والعشرون بعد الثلاثمائة (٢٠٠٠)

٣٢٩ قَدْ كُنْتُ أَخْجُو أَبَا عَمْرُو أَخَا ثِقَةٍ حتَّى أَلَـمَّتْ بِنَا يَوْمَا مُلِمَّاتُ عَنْهِ

أقول: قائله هو تميم بن أبي بن مقبل؛ كذا قاله ابن هشام، ونسبه في المحكم لأبي شنبل الأعرابي، وبعده:

٢ - فقلت والمرءُ قدْ تخطيهِ مُنيتُهُ

أدنى عَطيّتهُ إِيّايَ مِيَّاتُ دراهم زائفاتِ ضَربَجِيّاتِ

٣- فكانَ مَا جَادَ لِي لا جَادَ مِنْ سَعَةٍ

وهي من البسيط.

قوله: « أحجو » أي: أظن، قال الجوهري: إني أحجو به خيرًا أي: أظن (°) قوله: « حتى ألمت بنا » أي: نزلت؛ من الإلمام وهو النزول، والملمات: جمع ملمة وهي النازلة من نوازل الدنيا، قوله: « فقلت » أي: في نفسي، واعترض بينه وبين المقول بجملة.

٢ - و « المنية » بضم الميم؛ واحدة المنى، قوله: « ميآت » بكسر الميم وسكون الياء آخر
 الحروف بعدها همزة، وهي جمع مائة برد لامها، ولكنه قدمها على العين، والمستعمل في الكلام
 حذفها كما في المفرد.

٣ - قوله: « فكان ما جاد إلى آخره » فيه الإخبار عن النكرة بالمعرفة، فإن قدرت ما نكرة
 بمعنى شيء لا موصولة فواضح، واعترض بجملة الدعاء بين الخبر والمخبر عنه.

<sup>(</sup>١) الحديثان في مسلم « شرح النووي » كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال ( ٣٧٩/١٨ ) عن عبد اللَّه ابن عمر بلفظه.

<sup>(</sup>٢) ينظر الشاهد السابق رقم ( ٣٢٧ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٧٥ )، أوضح المسالك ( ٣٥/٢ )، شرح ابن عقيل ( ٣٨/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط لتميّم في تخليص الشواهد (٤٤٠)، وشرح التصريح (٢٤٨/١)، وله ولأبي شبل الأعرابي في الدرر (٢٣٧/٢) وانظره في شرح شذور الذهب (٤٦٣)، واللسان: « ضربج، حجا » وهمع الهوامع للسيوطي (٢٤٨/١)، ولم نعثر عليه في المحكم والمحيط الأعظم.

<sup>(</sup>٥) الصحاح مادة: « حجا ».

قوله: «ضربجيات » بفتح الضاد المعجمة وسكون الراء وفتح الباء الموحدة وبالجيم؛ وهو جمع ضربجي، قال في المحكم: درهم ضربجي؛ أي: زائف (١)، فيكون قوله: «ضربجيات »: صفة مؤكدة، وصفة ما لا يعقل تجمع بالألف والتاء؛ نحو قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَجُّ أَشَهُرٌ مَعَلُومَتُ ﴾ [ البقرة: ١٩٧].

### الإعراب:

قوله: «كنت أحجو » التاء اسم كان، والجملة؛ أي قوله: « أحجو »: خبره، وأحجو يقتضي مفعولين لأنه بمعنى الظن، فقوله: « أبا عمرو »: كلام إضافي مفعوله الأول.

وقوله: « أخا ثقة »: كلام إضافي – أيضًا – مفعوله الثاني، قوله: « حتى » للغاية بمعنى إلى أي: كنت أظن كذا إلى أن ألمت بنا النوازل، قوله: « بنا » في محل النصب على المفعولية، قوله: « يومًا » نصب على الظرفية، قوله: « ملمات » مرفوع بقوله: « ألمت ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « قد كنت أحجو » فإنه جاء بمعنى الظن ونصب المفعولين، ولم يذكر أحد أمن النحاة أن حجا يحجو يتعدى إلى مفعولين غير ابن مالك – رحمه الله تعالى – (٢).

الشاهد الثلاثون بعد الثلاثمائة (٢٠٢)

# جَرِّهِ فَلَا تَعْدُدِ المَوْلَى شَرِيكَكَ فِي الغِنَى ولكِنَّمَا المؤلَى شَرِيكُكَ فِي العُدْمِ العُدْمِ

أقول: قائله هو النعمان بن بشير الأنصاري الخزرجي، ولد قبل وفاة رسول اللَّه ﷺ بثماني سنوات (°) وسبعة أشهر، فحنكه رسول اللَّه ﷺ (۲٪):

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه في المحكم لابن سيده.

<sup>(</sup>٢) من أخوات ظن التي تفيد الرجحان: « ظن وحال وحسب وزعم وعد وحجا وجعل وهب، وهي - أيضًا - تنصب مفعولين؛ قال ابن مالك بعد أن ذكر البيت: « أراد قد كنت أظن فعداه إلى مفعولين هما في الأصل مبتدأ وخبر كما يفعل بأظن »، شرح التسهيل لابن مالك ( ٧٧/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٧٥ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٧٥/١ )، وأوضح المسالك ( ٣٦/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٣٨/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل من مقطوعة صغيرة للنعمان بن بشير يدعو فيها إلى الفضائل والأخلاق العالية، الديوان

<sup>(</sup> ۱۰۹ )، تحقيق د. يحيى الجبوري، وانظر بيت الشاهد في تخليص الشواهد ( ٤٣١ )، والدرر ( ٢٣٨/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٤٨/١ )، والحزانة ( ٧٧/٢ )، والهمع ( ١٤٨/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٧٧/٢ ).

<sup>(</sup>٥) أُثبت الياء هنا والحذف أجود.

<sup>(</sup>٦) أي: تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه أو أخرج لسانه فمسح به شفتيه. ينظر الصحاح مادة: « لمظ ».

<sup>(</sup>٧) أخرجه مسلم في صحيحه « شرح النووي » كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أم سليم أم أنس بن مالك =

« انظر إلى الأنصار وحبها التمر » وروى عن رسول الله على القول الأصح، وهو أول مولود [ للأنصار ] (١) بعد الهجرة، في قول له، ولأبويه صحبة، وأمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله ابن رواحة – رضي الله تعالى عنهم – استعمله معاوية على حمص فخرج منها فاتبعوه وقتلوه، واحتزوا رأسه بقرية من قرى حمص، وذلك بعد وقعة مرج راهط سنة أربع وستين في ذي الحجة، وكان كريمًا جوادًا شاعرًا، وهو من قصيدة ميمية من الطويل وقبله (٢):

١ - وإِنِّي لأُعْطِي المالَ مَنْ ليسَ سائلًا وَأَغْفِرُ للمولَى الجُاهِرِ بالظّلمِ
 ٢ - وإِنِّي متى ما تَلْقَنِي حازمًا لَهُ فَمَا بَيْنَنَا عِنْدَ الشَّدَائِدِ مِن صَرمِ
 ٣ - فلا تَعْدُدِ المولى..... إلى آخــره

۱ - قوله: « وأغفر للمولى » أراد به الحليف أو الصاحب، والمولى يأتي لمعان كثيرة، وقد بيناها فيما مضى غير مرة.

٢ - قوله: « من صرم » أي: من قطع.

٣ – قوله: « فلا تعدد المولى » أي: فلا تعد، وقد جاء بالفك؛ كما يقال: في نحو: لا تمد: لا تمدد، والمراد من المولى هاهنا ما ذكرناه في البيت السابق، قوله: « في العدم » بضم العين؛ من عدمت الشيء بالكسر أعْدَمَه عُدْمًا وعَدَمًا بالتحريك على غير قياس؛ أي: فقدته، والعدم – أيضًا – الفقر، وكذا العدم إذا ضممت أوله خففت الدال بالسكون، وإن فتحت حركت، وأعدم الرجل؛ أي: افتقر فهو معدم وعديم.

### الإعراب:

قوله: « فلا تعدد » الفاء للعطف، و « لا » للنهي، « وتعدد »: مجزوم به، ولكنه حرك بالكسر لأجل الوصل، وهو يقتضي مفعولين؛ لأنه بمعنى الظن لا بمعنى الحسبان، فقوله: « المولى »: مفعوله الأول، وقوله: « شريكك »: مفعوله الثاني، قوله: « في الغنى »: يتعلق بقوله: « لا تعدد »، قوله: « ولكنما » دخلت ما الكافة على لكن فكفتها عن العمل، وقوله: « المولى »: مبتدأ، وخبره قوله: « شريكك »، وقوله: « في العدم »: يتعلق بالخبر.

<sup>= (</sup> ١٢/١٦ )، عن أنس بلفظ: « انظروا إلى حب الأنصار التمر ».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) شعر النعمان بن بشير الأنصاري (١٥٩ )، تحقيق د. يحيى الجبوري، العراق.

شواهد ظن وأخواتها \_\_\_\_\_\_ شراهد ظن وأخواتها \_\_\_\_\_

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فلا تعدد » حيث جاء بمعنى الظن ونصب مفعولين (١). الشاهد الحادي والثلاثون بعد الثلاثمائة (٣،٢)

# ثني فَــقُـلْتُ أَجِـرْنِـي أَبَـا خَـالِـدِ وإِلَّا فَــهَـبْنِي امْــرَأُ هَــالِـكَــا

أقول: قائله هو ابن همام السلولي (١).

وهو من المتقارب.

المعنى: فقلت يا أبا خالد أجرني وأغثني وإن لم تجرني فظنني من الهالكين.

### الإعراب:

قوله: «فقلت »: فعل وفاعل، والجملة – أعني قوله: «أجرني »: مقول القول، قوله: «أبا خالد »: منادى منصوب حذف منه حرف النداء، والأصل: يا أبا خالد، قوله: «وإلا »أصله: وإن لم تفعل، الشرط محذوف وجزاؤه هو قوله: «فهبني »، أي: وإن لم تجرني فهبني، و «هب » هاهنا بمعنى الظن؛ فلذلك نصب مفعولين: الأول الضمير المنصوب المتصل، والثاني قوله: «امرأ »، قوله: «هالكًا »: صفة امرأ.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « هبني » فإنه بمعنى ظنني، ونصب مفعولين كما ذكرناه، وهو من الجوامد لا يتصرف منه الماضي والمستقبل، ولا يجيء منه إلا الأمر، والغالب عليه أن يتعدى إلى مفعولين صريحًا، وقد يدخل على أن وصلتها قليلًا (°)، وزعم الجرمي أنه لحن وهو فاسد؛ لأنه ورد في

<sup>(</sup>١) ينظر التعليق على الشاهد السابق رقم ( ٣٢٩ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٧٥)، وتوضيح المقاصد ( ٣٧٧/١)، وأوضح المسالك ( ٣٧/٢)، وشرح ابن عقيل ( ٣٩/٢). (٣) البيت من بحر المتقارب وهو لابن همام السلولي يستغيث ويستجير، وانظره في تخليص الشواهد ( ٤٤٢)، والحزانة ( ٣٦/٣)، والدرر ( ٣٤٣/٢)، وشرح التصريح ( ٢٤٨/١)، وشرح شواهد المغني ( ٣٣٣)، واللسان: « وهب »، ومعاهد التنصيص ( ٢٨٥/١)، وهمع الهوامع ( ١٤٩/١)، وشرح شذور الذهب ( ٤٦٧)، والمغني ( ٥٩٤)، والمغني ( ٥٩٤)، والمعني و ٥٩٤)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٧٨/٢).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن همام السلولي شاعر إسلامي من التابعين، وهو من بني مرة المعروفين ببني سلول، وهي أمهم بنت ذهل ابن شيبان، الخزانة ( ٦٣٩/٣ )، ط. بولاق، والأعلام ( ١٤٣/٤ ).

<sup>(°)</sup> من أخوات ظن التي تفيد الرجحان: « هب » بمعنى ظن وهو فعل أمر ولا يستعمل منه إلا الأمر، والغالب فيه أن يتعدى إلى مفعولين صريحين، ووقوعه على أن وصلتها نادر وقليل، انظر المغني ( ٩٤ ° )، وتوضيح المقاصد ( ٣٧٧/١ ).

ي ويمشِي في بيتِهِ محجُوبًا

بِ وإنْ كَانَ لا يَرَى الحَيُّ ذيبَا

ليْسَ ينني تقلّبًا ورُكُوبَا

م وهابَ الخطيبُ كانَ خطيبَا

قد بَنَت دونَه المساحى قليبَا

# حديث عمر - رضي الله تعالى عنه -: « هب أن أبانا كان حمارًا » (۱). الشاهد الثاني والثلاثون بعد الثلاثمائة (۲٬۲)

# تَتَ زَعَمَتْي شَيْخًا وَلَسْتُ بِشَيْخٍ إِنَّـمَا الشَّيْخُ مَنْ يَدُبُّ دَبِيبَا

أقول: قائله هو أمية الحنفي، واسمه أوس، وهو من قصيدة بائية أولها هذا البيت، وبعده (<sup>٤)</sup>:

٢ - إنما الشيخ من يُسَتِّرُهُ الحيـ

٣- إن أرادَ الخُرُوجَ خُوُفَ بالذات

٤ - كَيْفَ يَدْعَى شَيخًا أَخُو مُضْلِعَاتِ

ه - فإذًا ما الجِلِيلُ عيّ به القو

٦ - كنم لأَوْسٍ مَنْ كَاشِحٍ لَوْ تَرَاهُ

وهي من الخفيف، وفيه الخبن.

١ - قوله: « من يدب » أراد: من يدرج في المشي رويدًا.

٤ - قوله: « أخو مضلعات »: من الإضلاع وهو الإمالة، يقال: رجل (٥) مضلع؛ أي: مثقل.
 ٥ - قوله: « فإذا ما الجليل » بالجيم أي: العظيم، قوله: « عي به القوم » من عي به الأمر إذا

٦ - و « الكاشح »: الذي يضمر لك العداوة، و « المساحي »: جمع مسحاة وهي المجرفة
 من حديد، وهي فاعل بنت، و « القليب »: البئر.

### الإعراب:

لم يهتد لوجهه.

قوله: « زعمتني » بمعنى: ظننتني؛ فلذلك نصب مفعولين: الأول: الضمير المتصل به،

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام بعد أن ذكر البيت الشاهد: « وقوعه على أن وصلتها نادر حتى زعم الحريري أن قول الخواص: هب أن زيدًا قائم، لحن وذهل عن قول العرب: هب أن أبانا كان حمارًا »، المغني ( ٩٤ ° ).

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك ( ٣٨/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الخفيف لأبي أمية أوس الحنفي، انظره في الدرر ( ٢١٤/١ )، وشرح التصريح ( ٢٤٨/١ )، وشرح شواهد المغني ( ٢١٤)، وشرح شذور شدور المخني ( ٢٠٤ )، وشرح شذور الذهب ( ٤٦٤ ). وشرح شدور الذهب ( ٤٦٤ ).

<sup>(</sup>٤) شرّح شواهد المغني للسيوطي ( ٩٢٣ ). (٥) في (أ) جمل.

والثاني: قوله: «شيخًا »، قوله: « ولست بشيخ »: جملة وقعت حالًا، والباء في بشيخ زائدة، وهو خبر ليس، واسمه الضمير المتصل به، قوله: « إنما » بطل عمل إن بدخول ما الكافة عليه، وقوله: « الشيخ »: مبتدأ، و « من يدب »: خبره، و « من »: موصولة، و « يدب »: صلته، و « دبيبًا »: مفعول مطلق. الاستشهاد فيه:

في قوله: « زعمتني شيخًا » حيث جاء زعم بمعنى الظن، فلذلك اقتضى مفعولين ونصبهما، والأكثر (١) في هذا وقوعه على أنْ أو أنّ وصلتهما نحو: ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعُمُوا ﴾ [التنابن: ٧] (٢).

# الشاهد الثالث والثلاثون بعد الثلاثمائة (٢٠٠٠)

# تَتَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنِّي تَغَيَّرْتُ بَعْدَهَا وَمَنْ ذَا الَّذِي يَا عَزَّ لَا يَتَغَيَّرُ

أقول: قائله هو كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة، وهو كثير عزة، وقد ترجمناه فيما مضى، وحدث ابن دريد عن العتبي قال: دخلت عزة على عبد الملك بن مروان فقال لها: أنت عزة كثير، فقالت: أنا أم بكر الضمرية، فقال لها: أتروين قول كثير:

وَقَدْ زَعَمَتْ أَنِّي تَغَيَّرْتُ بَعْدَهَا وَمَنْ ذَا الَّذِي يَا عَزَ لَا يَتَغَيَّرُ تَعَيَّرُ بِسِرِّكِ مُخْبِرُ بِسِرِّكِ مُخْبِرُ فَلَا يَتَغَيَّرُ جِسْمِي والخَلِيقَةُ كالذِي عَهِدْتِ ولَمْ يُخْبِرُ بِسِرِّكِ مُخْبِرُ فَقَالَت: لا أروي هذا، ولكن أروي قوله (٥):

كَأَنِّي أُنَادِي صَخْرَةً حِينَ أَعْرَضَتْ مِنَ الصَّمِّ لَوْ تَمْشِي بِهَا العُصْمُ زَلَّتِ وَهَذَا مِن قصيدة من منتخبات كثير، فعن قريب نذكرها – إن شاء اللَّه تعالى –.

<sup>(</sup>١) في (أ) فالأكثر.

<sup>(</sup>٢) قال ابن هشام: « قولهم في: ﴿ أَيْنَ شُرَكَآءَى الَّذِينَ كُشُتُرَ نَزَّعُمُونِ ﴾ إن التقدير: تزعمونهم شركاء، والأولى أن يقدر: تزعمون أنهم شركاء بدليل: ﴿ وَمَا نَرَىٰ مَمَكُمُ شُفَمَآءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمَتُمُ أَنَبُمٌ فِيكُمْ شُرَكَتُوا ۖ ﴾ ولأن الغالب في « زعم » أن لا يقع على المفعولين صريحًا بل على أن وصلتها ولم يقع في التنزيل إلا كذلك »، المغني ( ٩٤ ٥ ).

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك ( ٤٠/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وهو أول بيتين في الغزل ذكرهما العيني، وهما في الديوان ( ٣٢٨ )، تحقيق د. إحسان عباس، و ( ١٠٠ )، تحقيق: مجيد طراد، وبعدهما بيت غريب في الديوان في رثاء عبد العزيز بن مروان، وهو قوله:

أبعد ابن ليلى يأمل الخلد واحد من الناس أو يرجو الشراء مشمر وانظر بيت الشاهد في الأغاني ( ٢٦/٩ )، وتخليص الشواهد ( ٤٢٨ )، وشرح التصريح ( ٢٤٨/١ )، وشرح الأشموني ( ٢٢/٢ )، وشرح شذور الذهب ( ٤٦٥ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٤٩٨ ).

(٥) الديوان (٤٥ ).

٨٣٤ \_\_\_\_\_ شواهد ظن وأخواتها

والقصيدتان كلتاهما من الطويل (١).

### الإعراب:

قوله: « وقد زعمت » الواو للعطف، وقد للتحقيق، وزعمت بمعنى ظنت، قوله: « أني تغيرت »: جملة من اسم أن وخبره سدت مسد مفعولي زعمت، وقوله: « بعدها »: نصب على الظرف؛ أي: بعد عزة، وقد سبق ذكرها في الأبيات السابقة.

قوله: « ومن »: استفهامية مبتدأ و « ذا »: خبره، و « الذي »: موصول، و « لا يتغير »: صلته، وقوله: « يا عز »: منادى مرخم، وأصله: يا عزة، اعترض بين الموصول وصلته، ويجوز أن تكون ذا زائدة على رأي الكوفيين ويكون الموصول خبر من (٢).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وقد زعمت أني » حيث وقع زعم على أن، وذلك لأن وقوعه على أن، وأن وصلتهما كثير؛ كما ذكرناه في البيت السابق (٣).

# الشاهد الرابع والثلاثون بعد الثلاثمائة (١٠٠٠)

تَلَكُ اللَّهُ عَنْهَا مُعَرِّدًا فَعَرَّدَتْ فِيمَنْ كَانَ عَنْهَا مُعَرِّدَا فَعَرَّدَتْ فِيمَنْ كَانَ عَنْهَا مُعَرِّدَا

**أقول:** هو من الطويل وفيه القبض.

قوله: « إن شبت »: من شببت النار والحرب أشبهما شبًا وشبوبًا إذا أوقدتهما، والشبوب بالفتح؛ ما توقد به النار، قوله: « لظى الحرب » أي: نار الحرب، قوله: « صاليًا »: من صلى يصلى إذا دخل، قوله: « فعردت » بتشديد الراء؛ من عرَّد الرجل إذا انهزم وترك القصد، و « المعرد »: فاعل منه وهو المنهزم.

### الإعراب:

قوله: « ظننتك »: جملة من الفعل والفاعل وهو أنا المستتر فيه والمفعول وهو الكاف، وهو يستدعى مفعولين: الأول هو الكاف، والثاني: هو قوله: « صاليًا »، وقوله: « إن شبت لظى الحرب »

<sup>(</sup>١) انظر التائية المشار إليها في الشاهد رقم (٣٥٠) من الكتاب الذي بين يديك.

<sup>(</sup>٢) ينظر المغني لابن هشام (٣٢٧ )، والممنوع في النحو ( ٨ ) د. عبد العزيز محمد فاخر.

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ٣٣٢ ). (٤) أوضح المسالك ( ٢/٢٤ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل لم ينسب إلى قائل فيما ورد من مراجع، وهو في شرح الأشموني ( ٢١/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٤٨/١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٩٦ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٨٠/٢ ).

معترض بينهما، وإن للشرط، و « شبت لظى الحرب »: جملة وقعت فعل الشرط، وجوابه هو قوله: « ظننتك »، « وشبت » على صيغة المجهول (١)، وقوله: « لظى الحرب »: كلام إضافي مفعول ناب عن الفاعل، قوله: « فعردت »: جملة من الفعل والفاعل، الفاء فيه تصلح للتعليل، وقوله: « فيمن »: يتعلق به، و « من »: موصولة، والجملة – أعني: « كان عنها معردًا »: صلتها، واسم كان مستتر فيه وهو الضمير العائد إلى من، وقوله: « معردًا »: خبره، « وعنها » يتعلق به. الاستشهاد فيه:

في قوله: « ظننتك » فإن الظن فيه يحتمل أن يكون بمعنى اليقين، ويحتمل أن يكون بمعنى الرجحان، ولكن الغالب فيه معنى الثاني كباب حسب وخال (٢).

# الشاهد الخامس والثلاثون بعد الثلاثمائة (٢٠١٠)

# وَكُنَّا حَسبنَا كُلَّ بَيْضَاءَ شَحْمَةً عَشِيَّةَ لاقينا جذامَ وَحِمْيَرَا

أقول: قائله هو زفر بن الحرث (°) بن معاوية بن يزيد بن عمرو بن الصعق بن خليد بن نفيل ابن عمرو بن كلاب الكلابي.

وهو من قصيدة قالها يوم مرج راهط؛ موضع كانت لهم فيه وقعة بالشام، وهو اليوم الذي قتل فيه الضحاك بن قيس الفهري، وبعد البيت المذكور هو قوله:

٢ - فلمَّا لقينَا عصبة تغلَبِيّة يقُودُونَ جُرْدًا في الْأَعِيَّةِ ضَمَّرَا

<sup>(</sup>١) قوله: « على صيغة المجهول » فيه تجاوز، وإنما الفعل مبني للمعلوم، ولظى الحرب فاعله.

<sup>(</sup>٢) تستعمل ظن في اليقين أحيانًا كقوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَطُنُونَ أَنَهُم مُلَقُواْ رَبِّهِمْ ﴾ [ البقرة: ٤٦ ] وتستعمل لغير اليقين كبيت الشاهد، وتستعمل بمعنى اتهم فتتعدى إلى مفعول واحد كقولك: ظننت عليًّا وكقوله تعالى: ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى اَلْنَيْبِ بِضَنِينِ ﴾ [ التكوير: ٢٤ ] أي: بمتهم »، ينظر ابن يعيش ( ٨١/٧ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٧٨/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٧٤ )، وأوضح المسالك ( ٤٣/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل نسب في مراجعه إلى زفر بن الحارث، ينظر التصريح ( ٢٤٩/١ )، والتذييل والتكميل لأبي حيان ( ٣٢٣/٢ )، وتخليص الشواهد ( ٤٣٥ )، وشرح التصريح ( ٢٤٩/١ )، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٥٥ )، وشرح شواهد المغني ( ٩٣٠ )، والمغني ( ٦٣٦ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٣٣٤ )، والشطر الثانى فيه يروى هكذا:

<sup>......</sup> ليالى لاقينا.....

<sup>(°)</sup> هو زفر بن الحرث الكلابي كبير قيس في زمانه، وهو من التابعين من أهل الجزيرة، وكان من الأمراء، شهد وقعة صفين مع معاوية أميرًا على أهل قنسرين، مات متحصنًا عند مصب نهر الحابور في الفرات حتى مات، وكانت وفاته في خلافة عبد الملك بن مروان، الأعلام ( ٢٥/٣ ).

ولكنَّهُمْ كانوا على الموتِ أَصْبَرَا بِعضِ أَبتْ عِيدانُهُ أَنْ تُكْسَرَا

٣ - سقيناهُمُ كَأْسًا سقونا بمثلِها
 ٤ - فلمًّا قَرَعْنَا النَّبْعَ بالنبع بعضهُ

وهي من الطويل.

۱ – قوله: « [ كل بيضاء شحمة » أراد: كنا نطمع في أمر فوجدناه على خلاف ما كنا نظن، وهذا هو من قولهم: ما ] (۱) كل بيضاء شحمة، وما كل سوداء تمرة، وهو من أمثال العرب (۲)، و « جذام » و « حمير »: قبيلتان، قال الجوهري: جذام: قبيلة من اليمن تنزل بجبال جسمَى، ويزعم نسّاب مضر أنهم من معدّ (۳).

٢ – قوله: « تغلبية » أراد: تغلب بن حلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة؛ لأن الظفر في مرج راهط كان لكلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان، قوله: « جردًا » بضم الجيم وسكون الراء؛ جمع أجرد، يقال: فرس أجرد إذا رقت شعرته، و « الأعنة »: جمع عنان، و « الضمر » بضم الضاد؛ جمع ضامر؛ من ضمر الفرس وغيره ضمورًا إذا خف لحمه.

٣ - قوله: « سقيناهم إلى آخره » أراد: أنه يُشهد لهم بالغلبة.

٤ - قوله: « فلما قرعنا النبع » النبع بفتح النون وسكون الباء الموحدة وفي آخره عين مهملة؛
 وهو شجر صلب ينبت في الجبال يعمل منه القسي، ومن أمثالهم (٤): « النبعُ يقرعُ بعضهُ بعضًا »،
 فضربه مثلًا لهم ولأعدائهم.

### الإعراب:

قوله: « وكنا » الضمير المتصل به اسم كان، وخبره الجملة – أعني قوله: « حسبنا كل بيضاء شحمة »، وحسب إذا كان بمعنى ظن يقتضي مفعولين، فقوله: « كل بيضاء »: كلام إضافي مفعوله الأول.

وقوله: « شحمة »: مفعوله الثاني، قوله: « عشية »: نصب على الظرف مضاف إلى الجملة، قوله: « جذام »: مفعول « لا قينا »، وهو لا ينصرف للعلمية والتأنيث، و « حميرًا »: عطف عليه وألفه للإطلاق.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حسبنا » فإن حسب هاهنا بمعنى ظن؛ فلذلك نصب مفعولين.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) الصحاح مادة: « جذم ».

<sup>(</sup>٢) المثل في مجمع الأمثال ( ٢٨١/٢ )، رقم ( ٣٨٦٨). (٤) المثل في مجمع الأمثال ( ٣٣٧/٢ )، برقم ( ٤٢١٣).

واعلم أن حسب (١) قد جاء بالضم والفتح والكسر على معاني: فحسِب بكسر السين يحسّب ويحسِبُ بفتح السين وكسرها في المضارع حِسبانًا بكسر الحاء ومحسَبة ومحسِبة بفتح السين، وكسرها بمعنى ظن فهو حاسب، والشيء محسوب أي: مظنون، والأمر: احسَب واحسِب بفتح السين وكسرها، وحسِب الرجل بكسر السين حسبًا فهو أحسب إذا صار ذا شقرة وبياض كالبرص، وحسَب بفتح السين بمعنى عدّ يحسُب بضم السين [ حسبًا وحسابًا وحسبانًا وحسابةً وحسبةً فهو حاسب، والشيء محسوب، والأمر احسُب بضم السين لا غير ] (٢).

وأما حسب بضم السين فمعناه: صار حسيبًا يحسب بضم السين حسابة فهو حسيب، والذي هو من هذا الباب وينصب المفعولين هو الذي يكون بمعنى ظن، وأما الذي بمعنى: عدّ فينصب مفعولًا واحدًا، والآخران لازمان فافهم ٣٠).

# الشاهد السادس والثلاثون بعد الثلاثمائة (٤٠٠٠)

| ثَاقِلًا | أضبَحَ | المَزْءُ | مَا | إِذَا | رَبَاحًا | تِجَارَةِ | خَيْرَ | والجُودَ | التُّقَى | حَسِبْتُ | ظهع |
|----------|--------|----------|-----|-------|----------|-----------|--------|----------|----------|----------|-----|
|          |        |          |     |       |          | <br>      |        |          |          |          |     |

أقول: قائله هو لَبيد - بفتح اللام بن ربيعة العامري، وهو من قصيدة طويلة من الطويل وأولها هو قوله:

وكَانَتْ لَهُ شُغْلًا عَلَى النَّأْي شَاغِلَا ١ - كُبَيْشَةُ حَلَّتْ بَعْدَ عَهْدِكَ عَاقِلًا حِسِيَّ البطاح وانْتَجَعْنَ السَّلائِلَا ٢ - تَرَبَّعَتِ الأَشْرَافَ ثُمَّ تَصَيَّفَت إِلَى سِدْرَةِ الرسين تَرْعَى السَّوَائِلَا ٣- تَخَيَّرُ مَا بَينَ الرِّجَامِ وَوَاسِطِ إلى أن قال:

وهَلْ لِي مَا أَمْسَكْتُ إِنْ كُنتُ بَاخِلَا ٤ - تأوم عَلَى الإِهلاكِ في غَيرِ ضَلَّةٍ ه - حَسِبتُ التُّقَى.... .....الله آخره

(١) راجع هذه المعاني في اللسان مادة: ﴿ حسب ﴾. (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

أولئك قومي إن تلاقت سراتهم تجدهم يؤمون العلا والفواضلا وانظر بيت الشاهد في أساس البلاغة: ﴿ ثقل ﴾، والدر ( ٢٤٧/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٤٩/١ )، وتخليص الشواهد ( ٤٣٥ )، وشرح قطر الندى ( ٧٤ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٤٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) أقول: تستعمل حسب في غير المتيقن؛ كقول الله تعالى: ﴿ وَيَصْسَبُونَ أَنَّهُمْ كُلِّن مُنتَعْ ﴾ [المجادلة: ١٨]، وهذا هو الكثير في استعمالها أنها للرجحان وقد تأتي لليقين كما في الشاهد رقم ( ٣٣٦ ) الآتي بعد هذا الشاهد.

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٧٥ )، وأوضح المسالك ( ٤٤/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٣٤/٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، من قصيدة قاربت المائة بيت، للبيد بن ربيعة، قالها يصف الرحلة والناقة والصحراء ويفتخر بقومه بني عامر بقوله:

# ٦ - وهلْ هُو إلا مَا ابْتَنَى في حَيَاتِهِ إِذَا قَذَفُوا فَوْقَ الضَّرِيحِ الجَنَادِلَا

۱ - قوله: « كبيشة »: اسم امرأة، قوله: « عاقلًا » بالعين المهملة والقاف؛ اسم جبل، قوله: « وكانت له » أراد: كانت لي لأنه خاطب نفسه.

٢ - قوله: « تربعت »: من الربيع، و « الأشراف » بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة؛ اسم موضع، قوله: « تصيفت »: من الصيف، قوله: « حسي البطاح » الحسي - بكسر الحاء المهملة وتخفيف السين المهملة يحفر في الرمل قدر شبر فيخرج منه الماء، و « البطاح » بكسر الباء الموحدة؛ اسم ماء لبني أسد، ويقال: البطاح من الرمال، ويقال للرملة: بطحاء، قوله: « وانتجعن » أي: طلبن أثر المطر فأتبعنه، و « السلائل »: منابت الطلح.

٣ - و « الرجام » بكسر الراء وبالجيم؛ اسم موضع، و « واسط »: ماء لبني كلاب، قوله:
 « إلى سدرة الرسين » الرسان: موضع لبني كلاب، و « السوائل »: مسيل الماء.

٥ - قوله: « حسبت » بمعنى: تيقنت وعلمت هاهنا، قوله: « رباحًا » بفتح الراء؛ أي: رِبحًا بكسر الراء، قوله: « ثاقلًا » بالثاء المثلثة، أراد ميتًا؛ لأن الأبدان تخف بالأرواح، فإذا مات الإنسان يصير ثاقلًا كالجماد.

٦ - قوله: « وهل هو إلا ما ابتنى » يعني: إلا ما قدم في أيام حياته، قوله: « فوق الضريح »
 أي: القبر، و « الجنادل »: الحجارة، جمع جندل.

### الإعراب:

قوله: « حسبت »: فعل وفاعل، و « التقى »: مفعوله الأول، قوله: « والجود »: عطف عليه قوله: « خير تجارة »: كلام إضافي وقع مفعولًا ثانيًا لحسبت.

فإن قلت: المذكور شيئان هما التقى والجود وهما في الحقيقة مبتدآن، وقوله: « خير تجارة » خبر، فكيف لم يطابق الخبر المبتدأ في التثنية؟

قلت: لفظة الخير هاهنا للتفضيل فيستوي فيه المفرد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث، ولهذا تقول: فلانة خير الناس، ولا تقل: خيرة الناس؛ لأنه في معنى: أفعل.

فإن قلت: ما تقول في قول الشاعر (١):

ألا بَكَرَ النَّاعِي بِخَيْرَيْ بَنِي أَسَد بِعَمْرِو بنِ مَسعُودٍ وبالسَّيدِ الصَّمدْ

<sup>(</sup>١) البيت من بحر الطويل غير منسوب، ولم نجد له نسبة، وقد استشهد به الشارح على تثنية: « خيري » واسم التفضيل منه: « خير » لا « خيرة ».

فهذا قد ثناه؟

قلتُ: لأنه أراد: خيريّ بني أسد بالتشديد ولكنه خففه للضرورة، وهو هاهنا صفة وليس للتفضيل فافهم.

قوله: « رباحًا »: نصب على التمييز؛ أي: من حيث الربح والفائدة؛ كما تقول: فلان خير الناس عبادة، قوله: « إذا » للظرف، وكلمة ما زائدة، و « المرء »: مبتدأ، و « أصبح ثاقلًا »: خبره، « وثاقلًا » نصب لأنه خبر أصبح؛ لأنه بمعنى صار فيستدعي اسمًا مرفوعًا وخبرًا منصوبًا، فاسمه هو الضمير المستتر فيه، وثاقلًا: خبره.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حسبت » حيث جاء بمعنى علمت ونصب مفعولين كما ذكرناه (١). الشاهد السابع والثلاثون بعد الثلاثمائة (٣،٢)

العُمْنُ اللهُ الله

أ**قول:** هو من الطويل.

قوله: « إخالك » أي: أظنك، وهو بكسر الهمزة في استعمال الأكثرين، وتفتح الهمزة على القياس، وهو لغة بني أسد، وهو من: خال يخال خيلًا وخيلة ومخيلة وخيلولة وخيلانًا فهو خائل، والشيء مخيل كمبيع، والأمر منه: خَلْ – بفتح الخاء وتخفيف اللام؛ كذر ودع وهو بمعنى ظن، فإن رددت الفعل إلى نفسك قلت: خِلْتُ بكسر الخاء.

قوله: « إن لم تغضض الطرف »: من غض البصر وهو أن لا يفتحه، والطرف - بفتح الطاء وسكون الراء: تحريك الجفون بالنظر، وأراد به هاهنا: إن لم تنم؛ يعني: إخالك (٤) « ذا هوى »، يعني: صاحب (٥) عشق ومحبة إن لم تنم ولم يأخذك النوم؛ لأن صاحب الهوى لا ينام والنوم عليه حرام (١).

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٣٣٥ ). (٢) أوضح المسالك ( ٢٥/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، لقائل مجهول، يدعو فيه صاحبه أن يغض الإنسان طرفه ولا ينظر إلى محارم الناس، فإن لم يفعل كلفه ذكر كثيرًا؛ حيث يشقى بالحب والوجد في الدنيا، ثم العذاب في الآخرة، وبيت الشاهد في الدرر ( ٢٤٩/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٤٩/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٥٠/١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٢٥٠/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٨٠/٢ ).

<sup>(</sup>٤) في (أ) أظنك.

 <sup>(</sup>٦) أبعد العيني في تفسير غض الطرف بالنوم وعدم الغض بعد النوم، والأمر أسهل من ذلك؛ فغض الطرف معناه: السلامة من الحب والوجد، وعدم غضه معناه: العذاب والوقوع في السهر والعشق.

قوله: « يسومك » أي: يكلفك؛ من السوم وهو التكليف، ومنه الحديث: « من ترك الجهاد ألبسه الله الذلة وسيم الخسف » أي: كلف وألزم، وأصله الواو؛ يعني: سُوم فقلبت ضمة السين كسرة ثم قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، قوله: « من الوجد » وهو شدة العشق، يقال: وجدت بفلانة وجدًا إذا أحببتها حبًّا شديدًا، وقال ابن فارس: يقال: وجدت من الحزن وجدًا (١٠). الإعراب:

قوله: « إخالك »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وهو الكاف وهو مفعوله الأول، وقوله: « ذا هوى »: كلام إضافي مفعول ثان، قوله: « إن »: حرف شرط، و « لم تغضض الطرف »: جملة وقعت فعل الشرط، و « الطرف »: مفعول لم تغضض، وجواب الشرط هو قوله: « إخالك ذا هوى ».

قوله: « يسومك » فعل وفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى الهوى، ومفعول وهو الكاف، وقوله: « ما لا يستطاع »: مفعول ثان؛ أي: يكلفك الهوى ما لا تقدر عليه، و « ما »: موصولة، و « لا يستطاع »: جملة صلته، قوله: « من الوجد »: بيان عن قوله: « ما لا يستطاع » (٢٠). الاستشهاد فيه:

في قوله: « إخالك » حيث استدعى مفعولين، ونصبهما لكونه بمعنى الظن <sup>(٣)</sup>. الشاهد الثامن والثلاثون بعد الثلاثمائة <sup>(١،٥)</sup>

مَا خِلْتُنِي زِلْتُ بَعْدَكُمْ ضَمِنَا أَشْكُو إِلَيْكُمْ حُمُوَّةَ الأَلَمِ

أقول: هذا البيت أنشده الجوهري، وقال: أنشده الأحمر، ولم يعزه إلى قائله، وأحمر هو ابن محرز خلف بن حيان الأحمر (٦) مولى أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، وكان من أعلم

<sup>(</sup>١) ينظر مجمل اللغة مادة: ﴿ وجد ﴾.

<sup>(</sup>٢) وبقية الإعراب: ﴿ وجملة يسومك ﴾ في محل جر نعت لهوى.

 <sup>(</sup>٣) من الأفعال التي تنصب مفعولين وتفيد الرجحان: ظن وخال وزعم وحجا وغيرها ولها أمثلة كثيرة، وفي هذا
البيت جاءت خال بمعنى ظن ونصبت مفعولين: المفعول الأول وهو الكاف، والثاني قوله: « ذا هوى » وهذا كثير في
خال، وقد تأتي بمعنى اليقين كما في الشاهد ( ٣٤٢ ).

<sup>(</sup>٤) أوضح المسالك ( ٤٧/٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر المنسرح، وهو لقائل مجهول، وهو في الشكوى والعذاب، وانظره في التصريح ( ٢٤٩/١ )، وشرح التسهيل ( ٨١/٢ )، والصحاح مادة: « ضمن »، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٩٤ ).

<sup>(</sup>٦) في الأعلام للزركلي ( ٣١٠/٣ ) خلف الأحمر خلف بن حيان، أبو محرز، المعروف بالأحمر: راوية، عالم =

الناس بالشعر وأقدرهم على القافية، وكان شاعرًا - أيضًا -.

وهو من المنسرح (١).

قوله: « ضَمِنًا » بفتح الضاد المعجمة وكسر الميم وبالنون، يقال: رجل ضمن وهو الذي به الزمانة في جسده من بلاء أو كسر أو غير ذلك، والاسم: الضمن بفتح الميم، والضمان والضمانة: الزمانة، وقد ضمِن الرجل بالكسر ضمنًا بفتح الميم فهو ضمِن بكسر الميم؛ أي: زمن مبتلى، قوله: « حموّة الألم » بضم الحاء المهملة وبالميم وتشديد الواو وفي آخره تاء، وحموة الألم: سورته وشدته، ومنه حميا الكأس وهو أول سورتها.

### الإعراب:

قوله: « ما خلتني زلت » أبد: خلتني ما زلت، فقوله: « خلتني »: جملة معترضة بين ما وزلت، « وخلت » هاهنا بمعنى: أيقنت؛ كذا قال بعضهم وهو غريب (٢) والتقدير: خلت نفسي، فقوله: « ني »: المفعول الأول، وقوله: « ضمنًا » هو المفعول الثاني، والتاء في: « زلت »: اسم زال، وقوله: « بعدكم »: كلام إضافي نصب على الظرف، والعامل فيه زلت.

وقوله: « أشكو إليكم حموة الألم »: جملة في محل النصب على أنها خبر لقوله: « زلت »، ويقال: « ضمنًا » هو الخبر، « وأشكو إلى آخره » هو المفعول الثاني لخلت، والأول أظهر وأولى على ما لا يخفى.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ما خلتني » حيث جاء فيه خلت بمعنى ظننت؛ فلذلك نصب مفعولين وهو المعنى الغالب فيه، وإن كان قد يجيء لليقين، وقد قيل: إن خلت فيه بمعنى أيقنت؛ كما ذكرناه.

بالأدب، شاعر، من أهل البصرة، معلم الأصمعي ومعلم أهل البصرة، وقال الأخفش: لم أدرك أحدًا أعلم بالشعر من خلف والأصمعي، وكان يضع الشعر وينسبه إلى العرب، قال صاحب مراتب النحويين: وضع خلف على شعراء عبد القيس شعرًا كثيرًا، وعلى غيرهم، عبثًا به، فأخذ ذلك عنه أهل البصرة وأهل الكوفة، وله: ديوان شعر وكتاب جبال العرب، ومقدمة في النحو، توفي نحو ( ١٨٠هـ ).

<sup>(</sup>١) البيت من المنسرح ونسبه العيني إلى الوافر.

<sup>(</sup>٢) الأصل في خال التي تنصب مفعولين أن تستعمل في غير المتيقن، أما استعمالها في المتيقن فهذا قليل، قال ابن مالك: ﴿ وتستعمل ظن في المتيقن كثيرًا... ويقل ذلك في حسب وخال.... ثم ذكر البيت الشاهد »، شرح التسهيل لابن مالك ( ٨٠/٢ ٨١).

# الشاهد التاسع والثلاثون بعد الثلاثمائة (۲٬۱)

ته جَرَّبُوهُ فَأَلْفَوْهُ المُغيثَ إِذَا مَا الرَّوْعُ عَمَّ فَلَا يُلْوَى عَلَى أَحَدِ

أقول: هو من البسيط.

قوله: « فألفوه » بالفاء؛ أي: وجدوه، قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ ﴾ [يوسف: ٢٠] أي: وجداه، قوله: « المغيث »: من الإغاثة، و « الروع »: الخوف والفزع، قوله: « فلا يلوي » أي: فلا يعطف على أحد بل يعم الجميع.

### الإعراب:

قوله: «قد جربوه» قد للتحقيق، و « جربوه»: جملة من الفعل والفاعل والمفعول؛ أي: قد جرب الناس ذاك الممدوح، قوله: « فألفوه »: عطف عليه، والهاء مفعول أول لألفى، وقوله: « المغيث »: مفعول ثان، وقيل: هو حال ولا يصح؛ لأنه معرفة، وشرط الحال أن تكون نكرة.

قوله: « إذا » فيه معنى الشرط وجوابه محذوف مدلول عليه بالمغيث، وكلمة « ما » زائدة، و « الروع »: مرفوع بفعل محذوف يفسره الظاهر وتقديره: إذا ما عم الروع، وعند الأخفش هو مبتدأ، وعم خبره (۲)، وقوله: « فلا يُلوى » الفاء للعطف – أيضًا –، ولا يُلُوى على صيغة المجهول، وقوله: « على أحد »: [ يتعلق به، يقال: لوي عليه، أي: عطف.

والمعنى: أن الروع، أي: الخوف إذا عم الناس ولم يلو على أحد وجدوا هذا الممدوح مغيثًا ] (1). الاستشهاد فيه:

في قوله: ([فألفوه) حيث نصب ألفى فيه مفعولين لكونه بمعنى وجد، ومنهم من منع تعدِّي أَلفى إلى اثنين، وزعموا في [(٥) قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ ٱلْفَوَا ءَابَآءَهُمْ ضَآلِينَ ﴾ [الصافات: ٦٩]، أن ضالين حال، والبيت حجة عليهم؛ لأنه تعدى فيه إلى اثنين (٦) فافهم.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٧٤).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط وهو في المدح بالكرم، لقائل مجهول، وانظره في تخليص الشواهد ( ٤٣١)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٧٨/٢)، والحزانة ( ٣٣٥/١)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٤٩/١)، والدرر ( ٢٤٥/٢)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٤٥١).

<sup>(</sup>٣) ينظر المغني (٩٣). (٤) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٦) من الأفعال التي تنصب مفعولين: « ألفى » وهي بمعنى: وجد، وكلاهما بمعنى اليقين كقوله تعالى: ﴿ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَائِ ﴾، وكقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ ٱلْفَوَا ءَابَآءَهُمْ ضَآلِينَ ﴾، ففى الآيتين نصبت ألفى المفعولين.

# الشاهد الأربعون بعد الثلاثمائة (۲٬۱)

عَنْتُ أَجْهَلُ فِيكُمْ فَإِنْ تَزْعُمِينِي كُنْتُ أَجْهَلُ فِيكُمْ فَإِنِّي شَرَيْتُ الحِلْمَ بَعْدَكِ بالجُّهْلِ

أقول: قائله هو أبو ذؤيب خويلد بن خالد بن محرث الهذلي، وهو من قصيدة لامية، وأولها هو قوله <sup>(۳)</sup>:

١ - ألَّا زَعَمَتْ أَسْمَاءُ أَنْ لَا أُحِبُّهَا فقلتُ بَلَى لولًا يُنَازعُنِي شُغْلِي وما إنْ جَزَاكَ الضُّعْفَ مِنْ أَحَدِ قَبْلِي عَلَيْنَا فقد أعطيتُ نافِلَةَ الفَصْل تَعِنُّ لهُ بالجِزْعِ مِنْ نَخِبٍ نَجْل ويشْرقُ بينَ اللِّيتِ مِنْهَا إِلَى الصُّقْل إِذَا أَدْبَرَتْ وَلَّتْ مِكْتَنَز عَبْل وتزمُقُ أحيَانًا مُخَاتِلَةَ الحَبْل أَتَصْرُمُ حَبْلِي أَمْ تَدُومُ عَلَى الوَصْل ۹ - فإن تزعميني.....٩ ..... إلى آخره

٢ - جَزَيْتُكِ ضِعْفَ الحُبِّ لـمَّا اشْتَكَيْتِهِ ٣ - فَإِنْ تَكُ أُنْثَى مِنْ معدٍّ كَريمَةً ٤ - لعمركَ مَا عَيْسَاءُ تَتْبَعُ شادِنًا ه - إذا هي قامَتْ تَقْشَعِرُ شِوَاتُهَا ٦ - تَرَى حَمَشًا في صَدْرهَا ثُمَّ إِنَّهَا ٧ - ومَا أُمُّ خِشْفِ بالعَلَايَةِ تَرْتَعِي ٨ - بأحسنَ منهَا يومَ قالتْ كُلَيْمَةً

وهي من الطويل.

٢ - قوله: «ضعف الحب » ويروى: ضعف الود.

٤ – قوله: « عيساء »: واحدة العيس، وهي إبل بيضاء في بياضها ظلمة خفيفة، قوله: « تنسأ شادنا » يعنى: تسوقه، ويروى: تتبع شادنا، والشادن: الولد، وهو في الأصل ولد الظبية، قوله: « تعن » أي: تعرض، و « الجزع » بكسر الجيم وسكون الزاي؛ وهو منعطف الوادي، قوله: « نخب » بفتح النون وكسر الخاء المعجمة وفي آخره باء موحدة، قال الباهلي: هو وادي الطائف (<sup>ئ)</sup>، و « النجل » بالنون والجيم هو النز.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٧٤)، شرح ابن عقيل (٣٥/٢).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل من قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي في الغزل، وهي في ديوان الهذليين ( ٣٤ ) نسخة دار الكتب المصرية ( ١٩٦٥م )، وبيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ١٢١/١ )، واللسان: « زعم »، والمغني ( ٤١٦ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٤٨/١ )، وتخليص الشواهد ( ٤٢٩ )، والخزانة ( ٢٤٩/١١ )، والدرر ( ٢٤٢/٢ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٨٦/١ )، وشرح أشعار الهذليين ( ٩٠/١ )، وشرح شواهد المغنى ( ٦٧١ ).

<sup>(</sup>٣) ديوان الهذليين ( ٣٤ )، نسخة دار الكتب المصرية ( ١٩٦٥م ).

<sup>(</sup>٤) ينظر معجم البلدان ( ٣١٨/٥ ).

- وله: « شواتها » بكسر (۱) الشين المعجمة والواو؛ وهي جلدة الرأس، أراد: يقشعر الشعر الذي في الرأس، قوله: « ويشرق » أي: يضيء، و « الليت » بكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره تاء مثناة من فوق؛ وهي صفحة العنق، و « الصقل »: الخاصرة.
  - ٦ قوله: « حمشًا » أي: دقة، قوله: « عبل » أي: ضخم.
    - ٧ قوله: « وما أم خشف » أم خشف هي الظبية.
- و « العلاية » بفتح العين المهملة وبعد اللام ياء آخر الحروف مفتوحة؛ وهو اسم أرض، قوله: « ترمق » أي: تنظر مخاتلة حبل الصائد، يعنى: مخادعته.
- ١٠ قوله: « شريت الحلم » أي: اشتريته، وتأتي بمعنى: بعت، قال اللَّه تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ مِثْمَنِ بَخْسِ ﴾ [ يوسف: ٢٠ ]، و ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْدِى نَفْسَكُ ﴾ [ البفرة: ٢٠٧ ] قوله: « بعدك » أي: بعد فراقك.

### الإعراب:

قوله: « فإن تزعميني » الفاء للعطف وإن للشرط، « وتزعميني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت فعل الشرط، قوله: « فإني شريت »: « جواب الشرط، وزعم هاهنا بمعنى ظن؛ فلهذا نصب مفعولين؛ فقوله: « ني »: مفعوله الأول، وقوله: « كنت أجهل فيكم »: جملة من اسم كان، وخبره مفعوله الثاني.

قوله: « فإني » الضمير المتصل اسم إن، وخبره الجملة، أعنى قوله: « شريت الحلم »، والباء في « بالجهل » باء المقابلة؛ كما في قولك: اشتريته بألف؛ أي: بمقابلة ألف، والمعنى: استبدلت الحلم بالجهل، أراد أنه ترك الجهل ولازم الحلم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « تزعميني » فإن زعم هاهنا بمعنى ظن، وله مفعولان؛ كما ذكرنا، واعلم أن زعم تأتى لمعاني:

الأول: بمعنى ظن وهو المقصود هاهنا، تقول: زَعَمَ يَزْعُمُ زَعْمًا وزُعْمًا بفتح الزاي وضمها فهو زاعم، وذاك مزعوم، والأمر: ازعم بضم الهمزة والعين.

الثاني: بمعنى الكفالة؛ تقول: (٢) زعم به؛ أي: كفل يزعم زعمًا وزعامة فهو زعيم، أي: كفيل، وفي الحديث (٣): « الزعيم غارم ».

<sup>(</sup>١) في (أ) بفتح. (٣) استشهد به ابن حجر العسقلاني على أن زعم وردت بمعنى ضمن فقال: « وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون زَعَمَ في هَذَا الشّغر ؎

الشالث: بمعنى: القول؛ تقول: زعم يعني: قال قولًا لا يدري أحق هو أم باطل، يزعم زَعمًا وزُعمًا وزعمًا.

الـرابع: زعم على القوم: صار زعيمًا أي: رئيسًا، وقال الجوهري: الزعامة: السيادة، وزعيم القوم: سيدهم (١).

الخامس: بمعنى: رام الزعامة وهي السيادة.

السادس: زعم غيره: أي: فاقه في الزعامة.

السابع: زعِم بكسر العين يزعَم بفتحها زعمًا فهو زعم إذا طمع.

الشامن: زعم اللحم كثر دسمه، فافهم (٢).

# الشاهد الحادي والأربعون بعد الثلاثمائة (٢٠٠٠)

#### فَقْدُ مَنْ قَدْ فَقَدْتُهُ الإعْدَامُ الله عَدْمًا ولَكِنْ الإقْتَارَ عُدْمًا ولَكِنْ الْعَدْمُا ولَكِنْ

أقول: قائله هو أبو داود، واسمه: جارية بن الحجاج، وكان الحجاج يلقب حمران بن بحر ابن عصام بن منبه بن حذافة بن زهير [ بن إياد ] (°) بن نزار بن معد؛ شاعر قديم من شعراء الجاهلية، وكان وصافًا للخيل وأكثر أشعاره في وصفها.

وهو من قصيدة ميمية، وهي طويلة من الخفيف وفيه التشعيث وهو إسقاط أحد متحركي الوتد فيصير فاعاتن أو فالاتن فيرد إلى مفعولن، وأولها هو قوله:

١- منعَ النومَ ماريَ التهمامُ وجديرٌ بالهمِّ مَنْ لَا يَنَامُ لَ وذُو البتِّ ساهرٌ مُسْتَهامُ كالعَدَوْلِي سَيْرُهُنَّ انْقِحامُ

٢ - منْ ينمْ ليلهُ فقدْ أعملَ اللي ٣ - هَلْ يَرَى مِنْ ظَعَائِنَ بَاكِرَاتِ

<sup>=</sup> بِمَغْنَى ضَمِنَ وَمِنْهُ: الزُّعِيمِ غَارِم، أيْ: الضَّامِن ،، فتح الباري لابن حجر ( ٣١/٤ )، باب من قرأ السجدة ولم يسجد، وأخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الصدقات، باب الكفالة ( ٨٠٤/٢ ) عن أبي أمامة الباهلي.

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « زعم ».

<sup>(</sup>٢) ينظر هذه المعاني في شرح التسهيل لابن مالك ( ٧٧/٢، ٧٨ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٧٥ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الخفيف، من قصيدة طويلة لأبي دواد الشاعر الجاهلي الكبير الذي ابتكر معاني كثيرة في الرثاء والبكاء على الأقدمين، والقصيدة المذكورة من ذلك، وقد أورد العيني بعض أبياتها، وانظر بعضًا منها في الأغاني ( ١٣٩/٢ )، وتخليص الشواهد ( ٤٣١ )، والخزانة ( ١٢٥/٨ )، والدرر ( ٢٣٨ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ)

٤ - فاكِنَاتِ يقضِمْنَ مِنْ قُضُبِ الضُّرْ و ويَشْفِي بدَلهُنّ السّفامُ ٥ - وسبَّشِي بَنَاتُ نَخْلَةَ لَوْ كُنْ تُ قريبًا ألَمَّ بِي إلْمَامُ ٦ - يكتبينَ الينْجُوجَ في كَبَّةِ المشـ تى وبُلْة أَحْلامُهُنَّ وسَامُ كما صانَ قرنَ شمسِ غمامُ ٧- ويصنَّ الوجوة في المسناني ٨- وتراهن في الهَوَادِج كالغِزْ لَانِ مَا إِنْ يَنَالَهُنَّ السَّهَامُ ٩ - نَخِلَاتٌ منْ نَخْل بيسانَ أَيْنَعْنَ جميعًا ونَبْتُهُنَّ تُوامُ ١٠ - وتدلُّتْ علَى مناهِل بُرْدٍ وفُلَيْح مِنْ دُونِهِنَّ سَنَامُ ١١ - وأتانِي تقْحِيمُ كعبِ لي المن طق إنّ النكيشة الإقحامُ ١٢ - في نظامِ ما كُنْتُ فيهِ فلَا يحـ رُنْكَ قولٌ لكلّ حسناءَ ذامُ ١٣ - ولقد رَابَني ابن عمّي كعب أنسة قلد يَرُومُ مَا لَا يُرَامُ ١٤ - غيرُ ذنبِ بَنِي كنانة متى إِنْ أَفَارِقْ فَإِنَّنِي مُـجْـذَامُ ١٥ - لَا أَعُدُ الإِقْتَارَ عُدْمًا..... ..... إلى آخره ١٦ - من رجالٍ مِنَ الأَقَارِبِ بَادُوا مِنْ حُذَاق هم الرؤوسُ الكرامُ ١٧ - فيهم للمُلاينِينَ أناةً وعُرَامٌ إِذَا يُرَادُ الْعُرَامُ (١)

۱ - قوله: « ماري »: منادى مرخم أصله: يا مارية، و « التهمام » بفتح التاء؛ بمعنى الهم، وهو مصدر؛ نحو التسكاب والترداد.

٢ - قوله: « من ينم ليله » برفع الليل، يقال: ليل نائم، أي: ينام فيه، وليل ساهر؛ أي: يسهر فيه، قوله: « وذو البت » أي: ذو القطع، و « المستهام »: ذاهب الفؤاد.

٣ - قوله: « من ظعائن » وهي النساء في الهودج؛ جمع ظعينة، قوله: « كالعدوليّ » أي:
 كالمركب العدولي؛ نسبة إلى عدولي قرية بالبحرين، قوله: « انقحام » أي: شديد.

٤ - قوله: « واكنات » أي: جالسات في الهوادج، قوله: « يقضمن » أي: يمضغن، و « الضّرو » بكسر الضاد المعجمة وسكون الراء

<sup>(</sup>١) ومن هذه القصيدة قوله:

سلط الموت والمنون عليهم فعلى إثرهم تساقط نفسي وكذا كم سبيل كل أناس

فلهم في صدى المقابر هام حسرات وذكرهم إلى سقام سوف حقًا تبليهم الأيام

وفي آخره واو؛ وهو شحر حبة الخضراء.

وله: « بنات نخلة » قال الأصمعي: أراد بها النساء، ولا أدري أراد بذلك طولهن أو نسبهن إلى قبيلة، قوله: « ألم بي إلمام » يعني: أتاني منهن زائر.

7 - قوله: «يكتبين» أي: يتبخرن، والكباء: العود، يقال: كبى ثيابه إذا بخرها، و «الينجوج» بفتح الياء آخر الحروف وسكون النون وبالجيمين أولهما مضمومة وبينهما واو ساكنة؛ وهو العود، قوله: « في كبة المشتى » أي: في أشد البرد، والكبة بفتح الكاف وتشديد الباء الموحدة، قوله: « بله أحلامهن » يعني: لسن بفطنات إلى الشر، والأحلام جمع حلم وهو العقل، وقوله: « وسام » بكسر الواو وتخفيف السين المهملة؛ أي: حسان، يقال: رجل وسيم؛ أي: جميل الوجه.

٧ - قوله: « ويصن الوجوه » أي: يسترن وجوههن في الميسناني، وهو ضرب من الثياب، وهو بفتح الميم وسكون الياء آخر الحروف وفتح السين المهملة والنون وبعد الألف نون مكسورة، و « قرن الشمس »: جانبها.

٨ - قوله: « السهام » بفتح السين المهملة، وهو الريح الحارة تكون في أشد الحر، ويروى:
 ما إن تنالهن السهام، أي: لا يرمين بالأبصار.

٩ - قوله: ( من نخل بيسان ) وهي بلدة في الشام معروفة، وأينع التمر يونع إيناعًا وينع يينع ينوعًا، وهو منوع ويانع إذا أدرك، قوله: ( توام ) يعني: اثنان في أصل واحد.

١٠ حوله: « برد » بضم الباء الموحدة وسكون الراء؛ وهي قبيلة، و « فُلَيْجٍ » بضم الفاء وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره جيم؛ وهو مكان، و « سنام » بفتح السين المهملة والنون؛ اسم جبل.

۱۱ - قوله: « وأتاني تقحيم كعب » وهو كعب بن مارية الإيادي، قوله: « تقحيم كعب » من تقحيم النفس في الشيء، وهو إدخالها فيه من غير روية، قوله: « إن النكيثة الإقحام »: من قولهم: فلان بلغ نكيثة بعيره؛ أي: أقصى مجهوده في السير.

١٢ - قوله: « في نظام ما كنت فيه » يعني: رماني بأمر ما كنت في جنسه، ويقال: فلان في ذلك النظام؛ أي: في تلك الطريقة، ثم رجع إلى نفسه فقال: « لا يحزنك قول: لكل حسناء ذام » أي: عيب، وهو بالذال المعجمة.

١٤ - قوله: « غير ذنب » وروى الأصمعي: غير ريب، أي: غير شك، قوله: « إن أفارق »
 أي: إن أفارقكم فأنا مجذام، أي: ماض، يقال: قد انجذم في سيره إذا مضى فيه.

10 - قوله: « لا أعد الإقتار عدمًا » الإقتار - بكسر الهمزة إما من أقتر في النفقة على عياله إذا ضيق عليه م العين وسكون ضيق عليهم فيها، أو من أقتر الرجل إذا افتقر، وكذلك القتر والتقتر، والعدم - بضم العين وسكون الدال مثل العدم بفتحتين مثل البخل والبّخل، تقول: عدمت الشيء بالكسر أعدمه محدمًا بضم العين وعدمًا بفتحتين إذا فقدته، والإعدام - بكسر الهمزة من قولك: أعدمه الله إذا جعله معدومًا، ويقال: أعدم الرجل إذا افتقر.

والمعنى: لا أظن التضييق والفقر عدمًا، ولكن العدم فقدان من فقدته من الأحباب والأصحاب، ويروى:

..... ولكن فقد من رزئته الإعدام.

أي: أصبته؛ من الرزء، وهو المصيبة، ومادته: راء ثم زاي معجمة ثم همزة.

١٦ - قوله: « بادوا » بالباء أي: ماتوا، ويروى: ماتوا، قوله: « من حذاق » بضم الحاء المهملة
 وتخفيف الذال المعجمة وفي آخره قاف؛ وهي قبيلة.

١٧ - قوله: « للملاينين »: جمع ملاين؛ من اللين وهو المسكنة، قوله: « أناة » بفتح الهمزة والنون؛ أي: تأن، ويقال: رفق ووقار، قوله: « وعرام » بضم العين المهملة وتخفيف الراء؛ أي: شدة وقوة وشراسة، ويقال: أي: جهل لمن أراد ذلك.

### الإعراب:

قوله: « لا أعد » لا للنفي، وأعد بمعنى أظن، وليس هي بمعنى العدد والحساب، ولهذا اقتضى مفعولين، فقوله: « الإقتار »: مفعوله الأول، وقوله: « عدمًا »: مفعوله الثاني، قوله: « ولكن » مخفف؛ فلذلك بطل عمله، قوله: « فقد »: مبتدأ ومضاف إلى من الموصولة، وقوله: « قد فقدته »: صلته، و « الإعدام »: خبر المبتدأ؛ أي: فقد الذي قد فقدته – أي: عدمته أنا هو الإعدام.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لا أعد » فإنه نصب مفعولين؛ لأنه بمعنى الظن لا بمعنى العد والحساب؛ كما ذكرناه.

# الشاهد الثاني والأربعون بعد الثلاثمائة (٢٠١٠)

| عَمَّهُنَّ وَخِلْتُنِي لِيَ اسْمٌ فَلَا أُدْعَى بِهِ وَهُوَ أَوَّلُ | <u> تنح</u> دَعَانِي الغَوَانِي |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

أقول: قائله هو النمر بن تولب الصحابي – رضي اللَّه تعالى عنه – وقد ترجمناه فيما مضى، وهو من قصيدة لامية من الطويل، وأولها هو قوله (٣):

١- تَأَبَّدَ مِنْ أَطْلالِ جَمْرَةَ مَأْسَلُ فَقَدْ أَقْفَرَتْ مِنهَا سَرَاءٌ فَيذْبُلُ
 ٢- فَبُرْقَةُ أَرْمَامٍ فَجَنْبَا مُتَالِعِ فَوَادِي المياهِ فالنَّديِّ فأَجْبَلُ
 ٣- ومِنهَا بأعْرَاضِ الْحَاضِ دِمنَةٌ ومنها بَوادِي المُسلَهِمَّةِ منزِلُ
 ٤- أنَاةٌ عليها لُولُو وَزَبَرْجَدٌ ونَظْمٌ كأَجُوازِ الجَرادِ مُفَصَّلُ
 ٥- تَرَيَّبَهَا التَّرْعِيبُ والحَصُ خِلْفَةً ومِسكِ وكَافُورٌ ولُبْنَى تَأَكِّلُ
 ٥- يَشُن عليها الزعفرانُ كأنَّهُ ذَمْ فَارِتٌ يُعْلَى بِهِ ثُمَّ يُعْسَلُ
 إلى أن قال:

٧ - كأنَّ مِحَطًّا في يَدَيْ حارِثِيَّة صَنَاعِ عَلَتْ مِنِّي به الجِلْدُ مِنْ عَلُ
 ٨ - دعاني..... إلى آخره

٩ - وَقُولِي إِذَا مَا أَطْلَقُوا مِنْ بَعِيرِهِمْ لَاقُونَـهُ حَتَّى يَؤُوبُ الْمُنَحَّلُ

١ - قوله: « تأبد » أي: توحش، و « الأطلال »: جمع طلل؛ وهو ما شخص من آثار الدار، و: « جمرة » بالجيم اسم امرأة، و « مأسل » بفتح الميم وسكون الهمزة وفتح السين المهملة وفي آخره لام؛ وهي رملة، و « سراء » بفتح السين والراء المهملتين ممدود؛ بلد، و « يذبل » بفتح الياء آخر الحروف وسكون الذال المعجمة وضم الباء الموحدة؛ وهو اسم جبل.

٢ – قوله: « فبرقة أرمام » البرقة بضم الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وفتح القاف؛ وهي قطعة من الجبل يختلط بها رمل وحصى وطين، و « الأرمام » بفتح الهمزة وسكون الراء؛ اسم موضع، قاله الجوهري وغيره (¹)، و « المتالع » بضم لليم وبالتاء المثناة من فوق وكسر اللام وفي

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٧٥ )، وشرح ابن عقيل ( ٣٣/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من قصيدة للنمر بن تولب، وهي في الغزل والوصف والحديث عن النفس، وانظر بيت الشاهد في تخليص الشواهد (٤٣٧)، والدرر (٢٤٨/٢)، وشرح شواهد المغني (٦٢٩)، وشرح الأشموني (٢٠/٢)، وهمع الهوامع للسيوطي (١٥٠/١).

<sup>(</sup>٣) انظر جمهرة أشعار العرب للقرشي ( ١٩١ ) ط. دار صادر، وانظر أيضًا شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٦٢٨ ).

<sup>(</sup>٤) الصحاح مادة: « رمم ».

آخره عين مهملة؛ وهو اسم جبل، و « الأنجل » بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الجيم؛ وهو الموضع الذي يكثر فيه النجل، وهو الماء يظهر من الأرض.

٣ - قوله: « بأعراض المحاضر » الأعراض: جمع عرض - بضم العين، وعرض كل شيء: جانبه، والمحاضر: مياه قريبة من قرى عظيمة، و « الدمنة » بكسر الدال وسكون الميم وفتح النون؛ وهي آثار الناس وما سودوا، و « المسلهمة » بضم الميم وسكون السين المهملة وفتح اللام وكسر الهاء وتشديد الميم؛ وهي موضع.

٤ - قوله: « أناة » أي: هي أناة وهي الحليمة البطيئة القيام، و « الأجواز »: جمع جوز، وجوز كل شيء: وسطه.

٥ - قوله: « تربيها الترعيب » يعني: كان لها غذاء الترعيب، وهو شقق السنام، رعبته: شققته، وقال ابن حبيب: الترعيب: الممتلئ سمنًا، ومنه: رعبت الحوض: ملأته، وامرأة رعبوبة ومادته: راء وعين مهملتان وباء موحدة، و « المحض » بالحاء المهملة: اللبن الحليب الخالص، قوله: « خلفة » بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام وفتح الفاء، والمعنى: هذا بعد هذا، قوله: « ولبنى » بضم اللام وسكون الباء الموحدة وفتح النون، وهي الميعة في الطيب، قوله: « تأكّل » أي: توهج إذا دخن بها، وأصله: تتأكل فحذف إحدى التائين.

٦ - قوله: « يشن » أي: يصب، ويروى بالسين المهملة، قوله: « فارت » بالفاء وبالتاء المثناة
 من فوق في آخره؛ أي: جامد يابس.

٧ - قوله: « كأن محطًا » بكسر الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء؛ وهي المصقلة،
 وهي حديدة يصقل بها الجلد ليلين ويحسن، قوله: « صناع » بفتح الصاد والنون، يقال: امرأة صناع اليدين؛ أي: حاذقة ماهرة بعمل اليدين، قوله: « من عل » أي: من فوق.

٨ - قوله: « دعاني الغواني » وهو جمع غانية بالغين المعجمة، وهي المرأة التي غنيت بحسنها وجمالها، ويروى: العذارى وهو جمع عذراء وهي الجارية التي لم يمسها رجل وهي البكر.

9 - قوله: « تلاقونه » أي: لا تلاقونه فطرح لا، وهذا في الشعر كثير، و « المنخل » هو اليشكري الذي ضربته العرب مثلًا، وهو بضم الميم وفتح النون وتشديد الخاء المعجمة المفتوحة.
 ۱۱ حمد المعجمة المفتوحة المعجمة المفتوحة المعجمة المفتوحة المعجمة المفتوحة المعجمة المفتوحة المعجمة المعج

# الإعراب:

قوله: « دعاني »: فعل ومفعول، و « الغواني »: فاعله.

فإن قيل: كيف قال: دعاني ولم يقل: دعتني والفاعل مؤنث حقيقي؟

قلت: قد جاء في كلامهم تذكير الفعل عند إسناده إلى المؤنث الحقيقي فحكى سيبويه عن بعض العرب: قال فلانة (١)، وما قيل: إنه ضرورة لا يصح؛ لأن الشاعر كان يمكنه أن يقول: دعتني فلا ضرورة فيه؛ لأن الوزن لا يتغير، ويروى: دعاء العذارى، وهكذا رواه أبو على على إضافة المصدر إلى فاعله وحذف المفعول الأول، والتقدير: دعاء العذارى إياي عمهن، والمعنى: وتسميتهن إياي عمهن.

وقد قيل: إن الأكثر أن ينشد: دعائي العذارى، فتضيف المصدر إلى المفعول الأول، و «عمهن »: هو المفعول الثاني، و « العذارى »: فاعل.

فإن قيل: على هذا كيف يقرأ دعاء العذارى؟

قلت: بالنصب؛ لأن معناه: أنكرت دعاء العذاري إياي عمهن وتركهن اسمي الذي كنت أُدعى به وأنا شاب.

فإن قلت: ما الدليل على تقدير: أنكرت؟

قلت: لأنه قال فيما قبله:

لَعَمْرِي لَقَدْ أَنْكُرْتُ نَفْسِي وَرَابَنِي مَعَ الشَّيْبِ أَبْدَا لِيَ التِي تَتَبَدُّلُ.

قوله: « وخلتني » بضم التاء، أي: وخلت نفسي، وفيه اتحاد الفاعل والمفعول ضميرين متصلين لمسمى واحد، وهو من خصائص أفعال القلوب (٢)، قوله: « لي اسم » أي: غير ذلك، و « اسم »: مبتدأ، « ولي »: مقدمًا خبره، قوله: « وهو »: مبتدأ، و « أول »: خبره والجملة حال. الاستشهاد فيه:

في قوله: « وخلتني » فإن خال فيه بمعنى اليقين، والمعنى: تيقنت في نفسي أن لي اسمًا وليس هو بمعنى الظن؛ لأنه لا يظن أن له اسمًا بل يتيقن ذلك (٣).

<sup>(</sup>١) الكتاب لسيبويه ( ٣٨/٢ ).

<sup>(</sup>٢) قال الزمخشري في حديثه عن خصائص أفعال القلوب: « ومنها أنك تجمع فيها بين ضميري الفاعل والمفعول فتقول: علمتني منطلقًا ووجدتك فعلت كذا ورآه عظيمًا »، ينظر المفصل في علم العربية ( ٢٦٢)، ط. دار الجيل، وشرح ابن يعيش ( ٨٨/٧)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٩٢/٢).
(٣) ينظر الشاهد رقم ( ٣٣٧).

# الشاهد الثالث والأربعون بعد الثلاثمائة (۲۰۱)

# ٣٤٣ وَرَبَّيْتُهُ حَتَّى إِذَا مَا تَرَكْتُهُ أَخَا القَوْمِ وَاسْتَغْنَى عَنِ المَسْحِ شَارِبُه

أقول: قائله هو فرعان [ بن الأعرف، ويقال: ابن الأصبح بن الأعرف أحد بني مرة، ثم أحد بني نزار بن مرة، وهو من قصيدة قالها فرعان في ابنه منازل، قال ابن الأعرابي: كان لفرعان ابن يقال له: خليج، فعق خليج أباه منازلًا فقدمه إلى إبراهيم ابن عربي والي اليمامة، فقال (٣):

١ - تَظَلَّمَنِي حقَّي حليجٌ وعقَّنِي عَظَامِي
 ٢ - وَجَاءَ بِقَوْلِ منْ حرامٍ كأنما يُسَعِّرُ فِي بَيْتِي حريقَ ضرامي
 ٣ - لعَمْرِي لقدْ ربيتُهُ فرِحًا بهِ فلا يفرحن بعدِي امرؤ بغلام

فأراد إبراهيم بن عربي ضربه، فقال خليج: أصلح الله الأمير لا تعجل علي، أتعرف هذا؟ هذا منازل بن فرعان الذي يقول فيه أبوه، وأنشد القصيدة التي قالها فرعان في ابنه منازل على ما نذكرها الآن، فلما أنشدها قال إبراهيم: يا هذا عققتَ فَعُقِقْتَ (٤)، وهذا كما قيل: الجزاء

من جنس العمل، وأول قصيدة فرعان هو هذا (٥٠): ١ - جَزَتْ رحمٌ بيني وبَيْنَ منازلِ جزاءً كما يشتَنْزِلُ الدينَ طالِبُهُ

٢ - فَرَبَّيْتُهُ حتَّى إِذَا آضَ شَيْظُمَّا يَكَادُ يُسَاوِي غَارِبَ الفَحْلِ غاربُهُ

٣ - تغمَّدَ حقِّي ظالِاً ولوَى يدِي لوَى يدَه اللَّهُ الذي هو غَالِبُهُ (١)

٤ - وكَانَ له عِنْدِي إِذَا جَاعَ أَوْ بَكَى على الزَّادِ أَحْلَى زادِنَا وأطايبُهْ

o - وربيته حتى..... إلى آخـره

فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها فأول راض سيرة من يسيرها (٥) ينظر شرح ديوان الحماسة للتبريزي (١٠، ٩/٤). (٦) هذا البيت سقط في (ب).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٧٥ )، وشرح ابن عقيل ( ٤١/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من قصيدة غير طويلة لفرعان ( بضم الفاء ) بن منازل يعاتب ابنه الذي عقه، وهي في ديوان الحماسة بشرح التبريزي ( ١٠/٤ )، والمرزوقي ( ١٤٤٥ )، وبيت الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٠/٢ )، والدرر ( ٢٥١/٢ )، واللسان مادة: « جعد »، وشرح الأشموني ( ٢٥/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٥٠/١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٦١ ).

<sup>(</sup>٣) الأبيات من بحر الطويل وتوجد في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ( ١٠/٤ ).

<sup>(</sup>٤) بقية الكلام: فما أعلم لك مثلًا إلا قول خالد لأبي ذؤيب:

يداكَ يدي الليث فإنكَ ضاربُهُ أَشَاءُ نخيلِ لمْ تُقطَّعْ جوانبُهُ حُسَامُ عِانِ فارَقَتْهُ مَضَاربُهُ

٦- أإنْ أُرْعِشَتْ كَفًا أَبِيكَ وأسبحتْ
 ٧- وجَمَّعْتَهَا دُهْمًا جِلاَدًا كأنها
 ٨- فَأَخْرجَنِي منها سليبًا كأنني
 وهي من الطويل والقافية متدارك.

وذكر في كتاب العققة أنه كان قد تزوج فرعان على أم منازل امرأة شابة فغضب لأمه فاستاق ما له واعتزل مع أمه، فقال في ذلك فرعان هذه القصيدة وزاد فيها أبياتًا أخرى تركتها.

۱ - قوله: « جزت »: من الجزاء، ويروى:

## جزاء مسيء لا يقتر طالبه

جعل فعل الجزاء للرحم، والجازي هو اللَّه تعالى؛ لأنه السبب في الجزاء.

٢ - قوله: «شيظمًا » بفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الظاء المعجمة؛
 وهو الطويل الغليظ، ولا يستعمل إلا مع الزيادة، لا يقال: شظم، ومعنى: «آض »: صار، وجواب
 إذا: قوله: « تغمد حقي » أي: لما بلغ هذا المبلغ ستر حقي وتعدى طوره وهو بالغين المعجمة.

٥ - قوله: «وربيته »: من التربية، قوله: «واستغنى عن المسح شاربه »: كناية عن كونه كبيرًا غير محتاج إلى من يمسح فمه، فإذا كبر أستغنى عن ذلك، وأراد: موضع شواربه، وهي حول الفم من الجانب الأعلى.

٦ - قوله: « أرعشت »: من الإرعاش؛ من الرعش بفتحتين وهو الرعدة.

٧ - و « الدهم » بضم الدال؛ جمع دهماء، وأراد بها: النوق الدهم التي ساقها منازل معه حين عق على أبيه فرعان واعتزل عنه، و « الجلاد » بكسر الجيم؛ صفة للدهم، قوله: « أشاء نخيل » بفتح الهمزة وبالمد؛ وهي صغار النخل، الواحدة: أشاءة.

٨ - قوله: « سليبًا » أي: مسلوبًا، و « الحسام »: السيف، ووصفه بأنه يمان.

### الإعراب:

قوله: « وربيته » الواو للعطف، « وربيته »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهو الضمير المنصوب الذي يرجع إلى منازل بن فرعان، قوله: « حتى » للابتداء وهي أن [ تكون ] (١) حرفًا مبتدأ بعدها الجمل تستأنف؛ وحينئذ تدخل على الجمل الاسمية والفعلية – أيضًا – سواء كان فعلها ماضيًا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

أو مضارعًا، و « إذا » في موضع نصب والعامل فيه جوابه، والتقدير: إذا ما تركته تركته أخا قوم (1)، ويجوز أن [ تكون ] (7) حتى حرفًا جارة وتكون إذا في موضع جر بها، على ما ذهب إلى نحو هذا الأخفش وغيره (7)، وكلمة « ما » زائدة، و « تركته »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « أنحا القوم »: كلام إضافي مفعول ثان لتركته، وذلك لأن ترك إذا كان فيه معنى التحويل يستدعي مفعولين، قوله: « واستغنى »: فعل ماض، و « شاربه »: فاعله، و « عن المسح » متعلق (3) باستغنى، ويجوز أن تكون الواو فيه للحال. فافهم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « تركته » حيث نصب مفعولين؛ لأن فيه معنى التحويل؛ كما ذكرنا، وذكر الخطيب في شرح الحماسة: أنه نصب « أخا القوم » على الحال من الهاء في: تركته، وجاز كونه حالًا وإن كان معرفة في اللفظ؛ لأنه لا يعني قومًا بأعيانهم، وإنما يريد تركته قويًّا لاحقًا بالرجال (°).

قلتُ: فعلى هذا لا استشهاد فيه على ما لا يخفى (٦).

# الشاهد الرابع والأربعون بعد الثلاثمائة (١٠٠٠)

| الحِجَازِ لِيُعْجِزُونِي | وَفَرُوا فِي | إِثْرَهُمْ دَلِيلًا | غُـرَازَ | ئِے تَخِذْتُ |
|--------------------------|--------------|---------------------|----------|--------------|
|                          |              |                     |          |              |

أقول: قائله هو أبو جندب بن مرة القردي الهذلي، وهو من قصيدة نونية، وأولها هو قوله (٩): ١ - لَقَـدُ أَمْسَى بَنُـو لحْيَانَ مني بحمدِ الله في خِـزْي مُبِيـنِ

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام: « في ناصب إذا مذهبان: أحدهما: أنه شرطها وهو قول المحققين... والثاني: أنه ما في جوابها من فعل أو شبهه وهو قول الأكثرين »، المغنى ( ٩٦ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في: ( أ ).

<sup>(</sup>٣) ذكر النحاة أن إذا غير الفجائية ملازمة للنصب عند الجمهور، وأجاز ابن مالك أن تقع مفعولًا به؛ كما في الحديث الشريف: « إني لأعلم إن كنت عني راضية، وإذا كنت علي غضبي » وأن تقع مجرورة بحتى كقوله: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاهُوهَا ﴾ لكن الجمهور على أن حتى ابتدائية.

<sup>(</sup>٤) في ( أ ) يتعلق. (٥) شرح ديوان الحماسة للتبريزي ( ١٠/٩ ).

<sup>(</sup>٦) من الأفعال التي تنصب مفعولين وتفيد التحويل والتصيير: « ترك » كقول اللَّه تعالى: ﴿ وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَهِ نِي يَعُونُ ﴾ ومثله بيت الشاهد، أما إذا كان المنصوب الثاني على الحال كما قال بعضهم في بعض الشواهد فيخرج من هذا الباب. (٧) أوضح المسالك ( ٥١/٢ ).

<sup>(</sup>٨) البيت من بحر الوافر، وهو لأبي جندب الهذلي في الفخر، وانظره في: شرح أشعار الهذليين ( ٣٥٤/١)، وشرح التصريح ( ٢٥٢/١)، واللسان: « عجز »، وشرح الأشموني ( ٢٥/٢)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٨٢/٢). (٩) ينظر ديوان الهذليين القسم الثالث ( ٩٠)، ط. دار الكتب المصرية.

٢ - جَزَيْتُهُمْ بِمَا أَخَذُوا تِلَادِي بَنِي لِخَيْانَ كُلًّا فَاخَرُونِي (١)
 ٣ - تخذتُ غُرَازَ...... إلى آخـره
 ٤ - وقدْ عَصَّبْتُ أَهْلَ العُرْجِ منهُمْ بأَهْلِ صوائقٍ إذْ عَصَّبُونِي
 ٥ - تركتُهُمْ علَى الرُّكْبَانِ صُغْرَى يُشَيِّبُونَ الذَّوَائِبَ بالأنِينِ

وهي من الوافر وفيه العصب والقطف.

٢ – قوله: « بما أخذوا تلادي » التلاد – بكسر التاء المثناة من فوق: جمع تليد وهو المال القديم الأصلي الذي ولد عندك وهو نقيض الطارف، وأصل التاء فيه واو، وكان بنو لحيان أغاروا على إبل لأبي جندب، فلما جازاهم بما فعلوا قال هذا القول، ثم قال: كلا رغمتم فتعالوا الآن فاخروني كلا لا تفعلون ولا تقدرون عليّ.

٣ - قوله: « تخذت » بفتح التاء المثناة من فوق وكسر الخاء المعجمة وفتحها لغتان، قال ابن فارس: تخذت الشيء واتخذته (٢)، قوله: « غراز » بضم الغين المعجمة وتخفيف الراء وفي آخره زاي معجمة، وهو اسم واد.

والمعنى: جعلت ذلك الوادي دليلًا عليهم، وقد فسره بعضهم بأنه اسم رجل وهو خطأ وضبطه بعضهم بالنون في آخره ثم قال: هو موضع بناحية عمان وهو - أيضًا - ليس بصحيح فافهم (٣) قوله: « إثرهم » بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة، بمعنى عقيبهم، يقال: خرجت إثره وأثره، قوله: « ليعجزوني » أي: لأن يعجزوني؛ من أعجزه فلان إذا غلبه.

٤ - قوله: «عصَّبْتُ » أي: لفقت هؤلاء بهؤلاء بمعنى: جمعت بينهم، و « العرج »: اسم
 مكان.

### الإعراب:

قوله: « تخذت »: فعل وفاعل، قوله: « غراز »: مفعوله الأول، وهو لا ينصرف للعلمية والتأنيث، وقوله: « دليلًا »: مفعول ثان لتخذت، وقوله: « إثرهم »: كلام إضافي نصب على الظرف؛ أي: في إثرهم.

قوله: « وفروا »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى بني لحيان

<sup>(</sup>١) في ديوان الهذليين ( ٩٠ ).

بنى لحيان كيلا يحربونى (٣) ينظر معجم البلدان ( ٢١٦/٤ ).

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة مادة: « تخذ ».

في البيت السابق، وكذلك الضمير في إثرهم، قوله: « في الحجاز » أي: إلى الحجاز؛ نحو قوله تعالى: ﴿ فَرَدُّواَ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِم (١)، قوله: « ليعجزوني » اللام فيه للتعليل، ويعجزوني: منصوب بأن المقدرة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « تخذت » حيث نصب مفعولين وهو بمعنى اتخذت كما ذكرنا <sup>(۲)</sup>. الشاهد الخامس والأربعون بعد الثلاثمائة <sup>(۲)</sup>

وضيُّرُوا مثلَ كَعَضْفِ مَأْكُولُ مِنْ وَصُيِّرُوا مثلَ كَعَضْفِ مَأْكُولُ

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج، وصدره (°): ولَجِبَتْ طَيْرٌ بِهِمْ أَبَابِيلْ

و قبله:

ومَسَّهُمْ مَا مَسَّ أَصْحَابَ الفِيلْ تَرْمِيهِمُ حَجَارَةٌ مِنْ سِجُيلْ وهي من بحر السريع، وأصله في الدائرة: مستفعلن مستفعلن مفعولات مرتين.

قوله: « كعصف » بفتح العين وسكون الصاد المهملة وفي آخره فاء؛ وهو بقل الزرع، قال الفراء: قد أعصف الزرع ومكان معصف؛ أي: كثير الزرع (<sup>1)</sup> وقال الحسن في قوله تعالى: ﴿ فَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِ ﴾ [ النيل: ٥ ] أي: كزرع قد أكل حبه وبقي تبنه.

### الإعراب:

قوله: « وصيروا » على صيغة المجهول جملة من الفعل والمفعول النائب عن الفاعل، قوله: « مثل »: نصب على أنه مفعول ثانٍ لصيروا، ويجوز أن يكون نصبًا على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره: صيروا تصييرًا مثل كعصف مأكول، وقوله: « كعصف »: مجرور بالكاف،

<sup>(</sup>١) المغني (١٦٩).

<sup>(</sup>٢) من الأفعال التي تفيد التحويل وتنصب المفعولين: رد ووهب واتخذ وصير وتخذ؛ كقول اللَّه تعالى: ﴿ لَوَ شِئْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾، ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٨٢/٢ )، والتصريح ( ٢٥٢/١ ).

<sup>(</sup>٣) أوضع المسالك ( ٢/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر السريع في ملحقات ديوان رؤبة ( ١٨١ )، وانظره في الكتاب لسيبويه ( ٤٠٨/١ )، والمقتضب ( ٤١٤/٤)، وسر الصناعة ( ٢٩٠/٢ )، والمغني ( ١٨٠ )، والحزانة ( ٢٧٠/٤ )، والدرر ( ٢٠٠/٢ )، وشرح شواهد المغنى ( ٣٠٠ ).

<sup>(</sup>٥) ملحقات ديوانه (١٨١). (٦) ينظر الصحاح مادة: « عصف ».

شواهد ظن وأخواتها \_\_\_\_\_\_\_ شراهد ظن وأخواتها \_\_\_\_\_

« ومأكول » بالجر صفته.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وصيروا » حيث نصب مفعولين؛ لأنه من أفعال التصيير التي تنصب مفعولين كجعل واتخذ ونحوهما (١)، وفيه استشهاد آخر وهو زيادة الكاف في قوله: « كعصف » على ما يجيء بيانه في بابه – إن شاء الله تعالى –.

# الشاهد السادس والأربعون بعد الثلاثمائة (٢٠٢)

#### 

أقول: هو (٤) من الخفيف.

والمعنى: تعلمون أن الموت آت ألبتة، فلا يخوفكم اضطرام نار الحروب، قوله: « فلا يرهبكم »: من الإرهاب وهو التخويف، قوله: « من لظى الحروب » أي: من نارها، وهو كناية عن قيام الحرب وهيجانها واشتباك الناس بالقتال فيها.

# الإعراب:

قوله: «آتِ »: اسم فاعل من أتى وهو مرفوع على أنه خبر لمبتدأ متأخر عنه وهو قوله: « الموت »، والجملة مفعول « تعلمون »، قوله: « فلا يرهبكم »: نفي وليس بنهي، والفاء جواب شرط محذوف تقديره: إن كان الأمر كذلك فلا يرهبكم، قوله: « اضطرام »: فاعل يرهبكم، و « من لظى الحروب »: متعلق به.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « آت الموت تعلمون » حيث ألغي عمل تعلمون لتأخره عن الجملة التي هي مفعوله (°).

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٣٤٤ ). (٢) ابن الناظم ( ٧٧ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الخفيف، وهو في الشجاعة والحماس، لقائل مجهول، وانظر مراجع البيت في شرح التسهيل لابن مالك ( ٨٦/٢ )، وتخليص الشواهد ( ٤٤٥ )، وشرح الأشموني ( ٢٨/٢ ).

<sup>(</sup>٤) لم يشر العيني إلى قائله وهو مجهول القائل.

<sup>(°)</sup> تختص أفعال القلوب المتصرفة بالإلغاء وهو ترك عمل هذه الأفعال لفظًا ومعنى أو لفظًا ومحكًّا لغير مانع، ويكون بسبب توسطها بين المعمولين أو تأخرها، فإذا توسطت جاز الإلغاء والإعمال وإذا تقدمت لم يكن بد من إعمالها، وإذا تأخرت فالإلغاء أكثر، ويقل الإعمال، وهنا ألغي الفعل لتأخره عن المعمولين ورفعا على أنهما مبتدأ وخبر. ينظر ابن يعيش ( ١٩٥/ ) وما بعدها، وتوضيح المقاصد ( ٣٧٨/٢، ٣٧٩)، والكتاب لسيبويه ( ١١٨/١) وما بعدها.

# الشاهد السابع والأربعون بعد الثلاثمائة (۲٬۱)

٣٤٧ هُمَا سَيُّدَانَا يَزْعُمَانِ وَإِنَّمَا يَسُودَانِنَا إِنْ يَسُّرَتْ غَنَمَاهُمَا

أقول: قائله هو أبو سيدة الدبيري، وقبله:

غَنِيَّيْنِ لَا يَجْرِي عَلَيْنَا غِنَاهُمَا

وإنّ لنا شَيْخَين لا يَنْفَعَانِنَا

وهما من الطويل.

قوله: « يسوداننا »: من ساد قومه يسودهم سيادةً وسؤددًا وسيدودةً فهو سيدهم وهم سادة، قوله: « إن يسرت » [ بالياء آخر الحروف وتشديد السين المهملة وفتح الراء، يقال: يسرت الغنم إذا كثرت ألبانها ونسلها، وكذلك يقال: يسرت الإبل ] (٣).

حاصل المعنى: هذان الرجلان يزعمان أنهما سيدانا وإنما يكونان سيدينا إذا كثرت أولاد غنمهما، وكثرت ألبانها، ويجري علينا من ذلك.

### الإعراب:

قوله: « هما »: مبتدأ، والضمير يرجع إلى الشيخين المذكورين في البيت الذي قبله، قوله: « سيدانا »: خبره، وقوله: « يزعمان » تثنية يزعم، وقد بطل عملها لتأخرها، قوله: « وإنما » كلمة إن بطل عملها بما الكافة، و « يسوداننا »: جملة من الفعل وهو يسودان والفاعل وهو ضمير التثنية المستتر فيه الذي يرجع إلى الشيخين والمفعول وهو الضمير المنصوب.

قوله: « إن »: شرط، و « يسرت »: فعل الشرط، و « غنماهما »: فاعل ليسرت، وجواب الشرط محذوف يدل عليه قوله: « وإنما يسوداننا » والتقدير: إن يسرت غنماهما يسوداننا. الاستشهاد فيه:

في قوله: « هما سيدانا يزعمان » حيث بطل عمل يزعمان لتأخره عن الجملة التي هي مفعوله (٤).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٧٧ )، وأوضح المسالك ( ٩/٢ ٥ ).

<sup>(</sup>٢) البيتان من بحر البسيط، وقد نسبهما الشارح، وانظر الشاهد في تخليص الشواهد ( ٤٤٦ )، والدرر ( ٢٥٥/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٥٤/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٥٣/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٨٦/٢ ). (٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ). ( ٤)

# الشاهد الثامن والأربعون بعد الثلاثمائة (٢٠١)

# <u>٣٤٨ أَبِالأَرَاجِيزِ</u> يَابِنَ اللوَّمِ تُوعدُنِي وَفِي الأَرَاجِيزِ خلتُ اللوَّمُ والخورُ

أقول: قائله هو اللعين المنقري (٣)، واسمه منازل بن زمعة من بني منقر بن عبيد بن الحرث ابن تميم، يهجو به رؤبة بن العجاج؛ كذا قال بعضهم، وقال النحاس: يهجو العجاج، وقال أبو الحجاج: وبيت اللعين من كلمة رويها لام، وقبله:

١ - إِنَّي أَنَا ابنُ جَلَا إِنْ كُنْتَ تَعْرِفُني يَا رُؤْبَ والحَيَّةُ الصَّمَّاءُ في الجَبَلِ
 ٢ - مَا في الدواوينِ مَا في رجلِي من عقل عندَ الرِّهَانِ ولَا أَكُوى من العَفْلِ
 ٣ - أَبِالْأَرَاجِيزِ يَابنَ اللؤُم تُوعدُنِي وَفي الأَرَاجِيزِ خلتُ اللؤُم والفشلُ

٣ - أبالأرَاجِيزِ يَابنَ اللؤمِ تُوعدُنِي وَفِي الأَرَاجِيزِ خلتُ اللؤمُ والفشلُ هكذا رواه الجاحظ في كتابه الحيوان (١) على أن الإقواء في البيت الثالث، وثبت الأبيات الثلاثة في كتاب الوحشي وليس فيها إقواء؛ لأنه روي فيها:

وفي الأرَاجِيزِ رَأْسُ القَولِ والفَشَلِ

وهي من البسيط.

قوله: «يا رؤب » أصله: يا رؤبة فرخمه، وهذا يدل على أن اللعين يهجو رؤبة [ بن العجاج ] (°) لا العجاج والد رؤبة؛ كما قال الدحاس، قوله: « لا أكوي من العفل » تعريض برؤبة؛ لأنه من بني مالك بن سعد بن زيد مناة بن تميم، وهم يُدْعَون بني العفلاء لخبر مشهور.

قوله: « أَبِالْأَرَاجِيزِ »: جمع أرجوزة بمعنى الرجز، وهو اسم بحر من بحور الشعر ولكن أراد بها القصائد المرجزة الجارية على هذا البحر، و « توعدني »: من الإيعاد لا من الوعد.

و « اللؤم » بضم اللام وسكون الهمزة؛ وهو أن يجتمع في الإنسان الشح ومهانة النفس

(٤) ينظر الحيوان للجاحظ ( ٣٥٨/١ ). (٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٧٧ )، وأوضع المسالك ( ٨/٢ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر البسيط، وهو للعين المنقري يهجو رؤية بن العجاج، وهو ثالث ثلاثة أبيات ذكرها الشارح، وقد تكفل الشارح ببيان روايات البيت من قافية الراء إلى اللام، ومن اللام المضمومة إلى اللام المكسورة، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ١٢٠/١ )، والخزانة ( ٢٥٧/١ )، واللمع ( ١٣٧ )، وابن يعيش ( ١٤/٧ )، وتخليص الشواهد ( ٥٤/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٥٣/١ )، وشرح قطر الندى ( ١٧٤ ).

<sup>(</sup>٣) اللعين المنقري منازل بن زمعة التميمي المنقرى، أبو أكيدر: شاعر هجاء، قيل: سمعه عمر بن الخطاب ينشد شعرًا والناس يصلون، فقال: من هذا ( اللعين )؟ فعلق به لقبًا، وعاش إلى أن علت شهرة الفرزدق وجرير، وتناقل الناس أخبارهما، فتعرض لهما يهجوهما معًا، فلم يلتفتا إليه، فأهمل، توفي نحو ( ٧٥هـ )، الأعلام ( ٢٨٩/٧ ).

ودناءة الآباء، فهو من أذم ما يهجى به، وقد بالغ بجعل المهجو ابنًا له إشارة إلى أن ذلك غريزة فيه، وأما اللوم - بفتح اللام وسكون الواو فقد قال الجوهري: اللوم: العذل، تقول: لامه على كذا لومًا ولومة فهو ملوم (١).

قوله: « والخور » بفتح الخاء المعجمة وفتح الواو – أيضًا – وفي آخره راء؛ وهو الضعف، يقال: رجل خوار، ورمح خوار، وأرض خوارة، والفشل: قريب من الخور في المعنى، يقول: إنك راجز لا تحسن القصائد والتصرف في أنواع الشعر؛ فجعل ذلك دلالة على لؤم طبعه وضعفه.

### الإعراب:

قوله: «أبالأُرَاجِيزِ » الهمزة للتوبيخ والإنكار، والباء تتعلق بقوله « توعدني »، وقوله: «يَابنَ اللؤمِ »: منادى [ مضاف ] (٢) منصوب معترض بينهما، وقوله: « اللؤم »: مرفوع بالابتداء، و « الخور »: عطف عليه، وخبره قوله: « في الأراجيز » وقوله: « خلت » بينهما: اعتراض، ولو نصبتهما على المفعولية لجاز، وكان الظرف حينئذ في محل النصب مفعولًا ثانيًا، و « خلت » بمعنى علمت. الاستشهاد فيه:

ني قوله: « خلت » حيث أُلغي عملها لتوسطها بين مفعوليها (٣). الشاهد التاسع والأربعون بعد الثلاثمائة (٢٠٠٠)

| إِنَّ الْلَاايَا لا تَطِيشُ سَهَامُهَا | مَنِيَّتِي | لَتَأْتِينَ | عَلِمْتُ | ٣٤٩ ولقد |
|----------------------------------------|------------|-------------|----------|----------|
|----------------------------------------|------------|-------------|----------|----------|

أقول: قائله هو لبيد بن عامر الجعفري؛ هكذا قالت جماعة [ ولكني لم أجد في ديوانه إلا ] (٢)

(١) الصحاح مادة: « لوم ». (٢) ما بين المعقوفين سقط في (+).

 (٣) يقول ابن مالك: ٥ ولا يلغى ما يلغى غالبًا إلا متوسطًا أو متأخرًا، ومن الإلغاء مع التوسط قول الشاعر: ( البيت ) كذا رواه سيبويه قافية رائية، والمشهور من رواية غيره: وفي الأراجيز خلت اللؤم والفشل. ومن الإلغاء مع التأخير قول الشاعر:

آتِ المَوْتُ تَـغــلَــمُــونَ فــلا يُـــرْ هِبْـكُـم مِنْ لَـظى الحَروبِ اضطرامُ » شرح التسهيل لابن مالك ( ٨٥/٢ ، ٨٥). (٤) ابن الناظم ( ٧٨ )، وأوضح المسالك ( ٦١/٢ ).

(٥) البيت من معلقة لبيد المشهورة من بحر الكامل، وصدره في الديوان ( ٣٠٨) بشرح الطوسي، وفي شرح المعلقات السبع للزوزني:

صادفن منها غِرةً فأصبها

ينظر ( ١٠٤ )، وانظر الكتاب ( ١١٠/٣ )، وسر الصناعة ( ٤٠٠ )، وشرح شذور الذهب ( ٤٧١ )، والمغني ( ٤٠٧ )، وتخليص الشواهد ( ٤٥٣ )، والخزانة ( ١٥٩/٩ )، والتصريح ( ٢٥٤/١ )، وهمع الهوامع ( ١٥٤/١ )، والدرر ( ٢٦٣/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٨٢٨ ).

(٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

الشطر الثاني، حيث يقول:

صادفن منها غرة فأصَبْنَهُ إِنَّ النَّايَا لَا تَطِيشُ سِهَامُهَا وهذا في وصف بقرة صادفتها الذئاب فأصبن ولدها، وهو من قصيدة طويلة من الكامل وأولها هو قوله (١):

١- عَفَتِ الدِّيَارُ مَحَلُهَا فَمُقَامُهَا بِعِنَى تَأَبَّدَ غَولُهَا فَرِجَامُهَا
 ٢- فَمُدافِعُ الرَّيَّانِ عَرَّى رسمُها خَلْقًا كَمَا ضَمِنَ الوحي سلامُها
 ٣- دِمَنٌ ثُجَرَّم بَعْدَ عَهْدِ أَنِيسهَا حِجَجٌ خَلَوْنَ حلَالُهَا وَحَرَامُهَا
 إلى أن قال:

٤ - خَنْسَاءُ ضَيَّعَتِ الفَرِيرَ فَلَمْ يرِمْ
 ٥ - لِعُفَّرٌ قَهْدٌ تَنَازِع شِلْوَهُ غُبْرٌ كواسبُ ما يمنُ طَعَامُهَا
 ٢ - صادفْنَ منْهَا غرةً فأصَبْنَهُ إِنَّ النَّايَا لا تَطِيشُ سِهَامُهَا

١ – قوله: «عفت » أي: درست وانمحت « ومحلها »: حيث حلوا ونزلوا، « ومقامها »: حيث أقاموا، وقال الأصمعي: « منى »: موضع ببلاد قيس قريب من طخفة في الشق الأيسر وأنت مصعد إلى مكة، وصرفه لأنه مذكر (٢)، وكذا منى الحرم مصروف.

قوله: « تأبد » أي: توحش، و « الغول » بفتح الغين المعجمة وسكون الواو؛ اسم موضع، وكذلك الرجام وهو بكسر الراء وبالجيم.

٢ - قوله: «فمدافع الريان» بفتح الراء وتشديد الياء آخر الحروف؛ وهو اسم واد، و «مدافعه»: أعاليه التي تدفع الماء إلى أسفله، قوله: «عرى رسمها» أي: لم يبق فيه أحد، قوله: «خلقًا»: نصب على القطع من الرسم؛ لأنه مضاف إلى معرفة، و « الرسم»: أثر الدار ما لم يكن شاخصًا من رماد أو سرجين، و « الطلل»: كل ما شخص من وتد أو مسجد أو آري، قوله: «كما ضمن الوحي» بفتح الواو وكسر الحاء، على وزن فعيل بمعنى مفعول؛ أي: مكتوب، يقال: وحيت الشيء أحيه وحيًا إذا كتبته، و « السلام»: الصخور، والواحدة: سلمة، والهاء في سلامها يرجع إلى المدافع، والمعنى: كما ضمنت الحجارة الكتاب؛ أي: صار فيها.

حاصله: أن هذا الرسم قد أخلق فلا يكاد يبين إلا كما يبين الكتاب القديم في الحجارة. ٣ - قوله: « دمن »: جمع دمنة وهي آثار الناس وما سودوا من البعر وغير ذلك، قوله: « تجرّم »

<sup>(</sup>١) الديوان (٣٠٨).

أي: تكمل، ويقال: مضى، وقوله: « حجج » أي: سنون، قوله: « حلالها وحرامها » أي: شهور الحل منها والحرم، وارتفاعها يجوز أن يكون بطريق البدل من الحجج، ويجوز أن يكون بفعل محذوف تقديره: خلا حلالها وحرامها.

٤ - قوله: « خنساء » أراد بها البقرة الوحشية، وخنسها تأخر أنفها في الوجه، يقال: كل بقرة وحشية خنساء، وكل ثور أخنس، قوله: « الفرير » بفتح الفاء وكسر الراء؛ وهو ولد البقرة، ويجمع على: فُرار بضم الفاء، قوله: « لم يرم » أي: لم يبرح، قوله: « عرض الشقائق » وهي قطع غلاظ ما بين كل جبلي رمل شقيقة، و « بغامها » بضم الباء الموحدة؛ وهو صوتها.

٥ – قوله: « لمعفر »، المعفر: ولدها الذي كاد أن يعظم فتعفره، وتعفيره أن يترك الرضعة بين الرضعتين حتى يمرن على ترك الرضاع، قوله: « قهد » بفتح القاف وسكون الهاء؛ وهو الذي في لونه بعض الحمرة بصفرة، قوله: « شلوه » أي: عضوه، قوله: « غبر »: فاعل تنازع، أراد به ذباب غبر، وهو جمع أغبر؛ من الغبرة في اللون، قوله: « ما يمن طعامها » يعني: أنها تكسب ولا تطعم.

٦ - قوله: « صادفن منها » أي: صادفت الذئاب من البقرة فأصبن ولدها، قوله: « إن المنايا »: جمع منية وهو الموت، قوله: « لا تطيش » من طاش السهم عن الهدف أي: عدل، والمعنى: أن الموت لا تعدل سهامه عن أحد.

### الإعراب:

قوله: « ولقد علمت »: كلام مؤكد بثلاثة أشياء: الأول: واو القسم؛ ولهذا قال سيبويه: كأنه قال: والله لتأتين (١)، والثاني: لام الابتداء، والثالث: كلمة قد التي للتحقيق، ثم قوله: « علمت » محتمل الوجهين:

أحدهما: أن يكون معلقًا كما ذكره الشراح فيكون « لتأتين » جوابًا لقسم محذوف، وجملتا القسم والجواب في موضع نصب بالفعل المعلق (٢).

والثاني: أن يكون أجري لإفادته تحقيق الشيء وتوكيده مجرى القسم؛ فيخرج حينئذ عن طلب المفعولين ويتلقى بما يتلقى به القسم، وعلى هذا فلا قسم مقدر، والجملة لا محل لها كسائر الجمل التي يجاب بها القسم، ويخرج البيت عن الدليل.

قوله: « لتأتين »: فعل مضارع مؤكد بالنون الثقيلة، وقوله: « منيتي »: كلام إضافي فاعله،

<sup>(</sup>۱) الكتاب لسيبويه ( ۱۱۰/۳ ).

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه بعد أن ذكر البيت: « كأنه قال: واللَّه لتأتين كما قال: قد علمت لعبد اللَّه خير منك.... »، الكتاب ( ١١٠/٣ )، وينظر المغنى ( ٤٠٧ ).

قوله: « إن »: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، وقوله: « المنايا »: اسمه، وخبره الجملة أعني قوله: « لا تطيش سهامها » وسهامها: مرفوع بتطيش.

### الاستشهاد فيه:

على أن لام القسم أو الابتداء في قوله: « لتأتين منيتي » علقت « علمت » عن العمل؛ أي منعته من الاتصال بما بعده والعمل في لفظه؛ لأن ما له صدر الكلام لا يصح أن يعمل ما قبله فيما بعده.

فإن قلت: ما الفرق بين الإلغاء والتعليق؟ فإن المفعولين في كل واحد من الموضعين يرجع إلى أصله وهو الرفع؟

قلت: كل واحد منهما متصل معناه بالجملة، لكن الملغيّ لا عمل له فيها لا لفظًا ولا تقديرًا، وهو منزل معها ممنزلة حرف مهمل، والمعلق عامل فيها معنّى فهو معها بمنزلة المبني، حقه أن يظهر فيه عمله لولا المانع في المعمول (١).

# الشاهد الخمسون بعد الثلاثمائة (٣٠٢)

# تَنْ أَدْرِي قَبْلَ عَزَّةَ مَا الهَوَى وَلَا مُوجِعَاتِ الْقَلْبِ حَتَّى تَوَلَّتِ وَمَا كُنْتُ أَدْرِي قَبْلَ عَزَّةَ مَا الهَوَى

أقول: قائله هو كثير بن عبد الرحمن، وقد ترجمناه فيما مضى، وهو من قصيدة تائية من (١) من موانع إعمال ظن وأخواتها في معموليها: التعليق وهو إبطال العمل لفظًا لا محلًّا لمجيء ما له صدر الكلام، والمعلقات عن العمل إما: لام الابتداء، أو لام القسم، أو الاستفهام بالاسم أو بالفعل أو بالحرف، وكذا النفي بأنواعه، مثال لام الابتداء نحو: ﴿ وَلَقَدَ عَكِمُوا لَمَنِ اشْتَرَكُ ﴾، ومثال لام القسم كقول لبيد ( البيت ) فاللام في لتأتين لام القسم، وتسمى: لام جواب القسم، والقسم وجوابه في محل نصب، ويقول المرادي: « وفي هذه الجمل المصدرة بلام الابتداء والقسم أو بما النافية أو بلا أو بيان وفي خبرها اللام خلاف، مذهب سيبويه والبصريين وابن كيسان أنها في موضع نصب وهو الصحيح، وقال الكوفيون: أضمر بين الظن وبين هذه الحروف القسم، فعلى قولهم: لا يكون لهذه الجمل موضع من الإعراب ». شرح التسهيل للمرادي ( ٤٨٨/١ ). وقال ابن مالك: « والجملة بعد الفعل المعلق في موضع نصب بإسقاط حرف الجر إن تعدى به، وفي موضع مفعوله إن تعدى لواحد، وسادة مسد مفعوليه إن تعدى إلى اثنين، وبدل من المتوسط بينه وبينها إن تعدى إلى واحد، وفي موضع الثاني إن تعدى إلى اثنين ووجد الأول، مثال الكائنة في موضع نصب بإسقاط حرف الجر: ﴿ فَلْمَـنَظُرْ أَيُّهُمَّا أَذَكَ طَعَـامًا ﴾، ومثال الكائنة في موضع مفعول به ما يتعدى إلى مفعول واحد: أما تُرى أيُّ برق هاهنا، ومثال السادة مسد مفعولي ما يتعدى إلى اثنين: ﴿ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا ٓ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْتَىٰ ﴾، ومثال الواقعة بدلًا من المتوسط بينها وبين المتعدي إلى واحد: عرفت زيدًا أبو من هو ومثال الكائنة في موضع ثاني مفعولي ما يتعدى إلى اثنين: علمت زيدًا أبو من هو ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٩٢/٢ )، وينظر شرح الرضي على الكافية ( ١٦٧٤، ١٦٧ )، وشرح التصريح بمضمون التوضيح ( ٢٥٥/١ )، وينظر معه حاشية يس، وشرح الأشموني وحاشية الصبان ( ٣٠/٢ )، وإعراب الجمل وأشباه الجمل لقباوة ( ۱۷۸، ۱۷۹ ).

(٢) أوضع المسالك ( ٦٤/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من قصيدة مختارة في الغزل لكثير عزة، ديوانه ( ٥٤ ) وما بعدها بشرح مجيد طراد، و ( ٩٥ ) =

قَلُوصَيْكُمَا ثُمّ ابكِيَا حيثُ حلّتِ وَلاَ مُوجِعَاتِ القَلْبِ حَتَّى تَوَلَّتِ كناذرة نذرًا فأوفت وحلت إذا وُطِّنَتْ يومًا لها النفسُ ذَلَّتِ وحلَّتْ تِلَاعًا لَمْ تَكُنْ قَبُلُ خُلَّتِ لعزَّةَ منْ أَعْرَاضِنَا ما استَحلَّتِ بِصَرْمِ ولا أكثرتُ إلَّا أَقَلَّتِ وحَقّتُ لِها العُتْبَى لدينا وقَلّتِ مَنَادِحَ لَوْ كَلَّفْتُهَا العيسَ كلَّتِ قلُوصَيْكُمَا ونَاقَتِي قَدْ أَكَلَّتِ بعزَّةَ كانتْ غَمْرَةً وتَجَلَّتِ ولا بَعْدَهَا مِنْ خُلَّةِ حَيْثُ حَلَّتِ وإن عَظُمَتْ أَيَّامُ أُخْرَى وجَلَّتِ تخليتُ ممَّا بيسًا وتَخَلَّتِ تبرّأً منهَا للمُقِيل اضْمَحَلَّتِ رَجَاهَا فَلَمَّا جاوَزَتْهُ استهَلَّتِ من الصُّمِّ لو تَمْشِي بها العصم زلَّتِ فَمَنْ مَلّ منهَا ذلكَ الوصْلَ ملّتِ

منتخبات قصائده، وأولها هو قوله <sup>(١)</sup>: ١ - خليلَى هَذَا رَبْعُ عَزَّةَ فاعْقِلَا ٢ - وَمَا كُنْتُ أَدْرِي قَبْلَ عَزَّةً مَا الهَوَى ٣ - وكانتْ لِقَطْعِ الحَبْلِ بينِي وبينَها ٤ - فقلتُ لها يا عزَّ كلُّ مصيبةٍ ه - أباحث حمّى لنم يرعهُ الناسُ قبلَهَا ٦- هنيئًا مَريئًا غيرَ داءٍ مُخَامِرٍ ٧- وواللَّه ما قاربتُ إلَّا تباعَدَتْ ٨ - فَإِنْ تَكُن العُثْبَى فَأَهْلًا ومزحَبًا ٩ - وإنْ تَكُن الأُخْرَى فَإِنَّ وراءَنَا ١٠ - خليلي إن الحَاجِبيَّةَ طلَّحَتْ ١١ - فلا يَحْسَبُ الواشونَ أنّ صبابتي ١٢ - فو الله ثُمّ الله لا حَلّ قبلها ١٣ - ومَا مَرَّ مِنْ يَوْم عليَّ كَيَوْمِهَا ١٤ - وإنَّى وتَهْيَامِي بعزَّةَ بعدَمَا ١٥ - لكالمُزتَجِى ظلَّ الغَمَامَةِ كُلُّمَا

١٦ - كَأَنِّي وَإِيَّاهَا سَحَابَةُ مُمْطِرٍ

١٧ - كَأَنِّي أَنَادِي صَخْرَةً حينَ أَعرضَتْ

١٨ - صفوحًا فَمَا تَلْقَاكَ إِلَّا تَحِلَّةً

وهي من الطويل.

<sup>=</sup> تحقيق د. إحسان عباس، وانظر بيت الشاهد في الخزانة ( ١٤٤/٩ )، وشرح التصريح ( ٢٥٧/١ )، وشرح شذور الذهب ( ٤٧٥ )، وشرح شواهد المغني ( ٨١٣ )، وشرح قطر الندى ( ١٧٨ )، والمغني ( ٤١٩ )، والبيت يروى في كتب النحاة هكذا:

وما كنت أدري قبل عزة ما البكا

<sup>(</sup>١) انظر القصيدة كلها في الديوان (٥٤) وما بعدها بشرح مجيد طراد، و (٩٥) تحقيق د. إحسان عباس، والذي ذكره العيني لا يبلغ ثلثها؛ فالقصيدة قد قاربت الخمسين بيتًا، وكلها جيدة كما ذكر الشارح، وانظرها - أيضًا - في الحزانة (٢١٧/٥).

قوله: « فاعْقِلا قُلُوصَيْكُمَا » أي: شداهما، والقلوص: الشابة من النوق؛ كالفتى من الرجال، قوله: « حتى تولت » أي: أعرضت وأدبرت، قوله: « حمى » الحمى: خلاف المباح، وفي الحديث: « لا حمى إلا لله ورسوله »، قوله: « تلاعًا »: جمع تلعة وهي مسيل ماء ارتفع من الأرض إلى بطن الوادي، قوله: « بصرم » أي: بقطع، قوله: « العتبي » بضم العين؛ مصدر بمعنى الإعتاب، قوله: « منادح »: جمع مندوحة وهي الأرض الواسعة، وكذلك الأنداح جمع ندح، قوله: « العيس » بكسر العين؛ جمع عيساء وهي إبل [ بيض ] (١) في بياضها ظلمة خفيفة، قوله: « كلت »: من الكلال وهو العجز في المشي، قوله: « الحاجبية طلحت » الحاجبية بالحاء المهملة ثم بعد الألف جيم مكسورة وباء موحدة وياء آخر الحروف مشددة، وهي رمل طويل (٢)، ومعنى طلحت: أهزلت، يقال: ناقة طليح أسفار إذا جهدها السير وقد طَلِحَتْ بكسر اللام، والطليح: المهزول من القردان، قوله: « غمرة » أي: شدة، قوله: « تهيامي » من التهيام – بفتح التاء المثناة من فوق مصدر للمبالغة في الهيام، والهيام كالجنون من العشق، قوله: « صفوحًا » أي: معرضة؛ كذا قاله ابن دريد (٣).

### الإعراب:

قوله: « وما كنت »: عطف على ما قبله، وما نافية، واسم كان الضمير المتصل به، والجملة أعني قوله: « أدري »: خبره، وقوله: « قبل عزة »: نصب على الظرف، وقوله: « ما الهوى »: مفعول أدري، قوله: « ولا موجعات القلب » بالنصب: عطف على قوله: « ما الهوى »، قوله: « حتى » للغاية بمعنى: إلى؟ أي: إلى [ أن تولت ] (3).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولا موجعات القلب » حيث عطف بنصب التاء على محل مفعول أدري، وأدري بمعنى أعلم يقتضي مفعولين، وما الاستفهامية في قوله: « ما الهوى » علق أدري عن العمل لفظًا لا محلًّا لجيء ما له صدر الكلام بعده، وهو كثير، منه: حرف الاستفهام، والعامل المعلق له عمل في المحل، ويعطف عليه بالنصب عطفًا على المحل؛ كما في قوله: « ولا موجعات القلب » فافهم (°).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

 <sup>(</sup>٢) قال صاحب الخزانة ( ٢٢١/٥ ): ( كثيرًا ما يطلق على عزة صاحبة كثير الحاجبية نسبة إلى جدها الأعلى، ومن الغرائب تفسير العينى للحاجبية بالرمل الطويل، وهو غفلة عن نسبها ».

<sup>(</sup>٣) جمهرة اللغة لابن دريد مادة: ( ح ص ل ٠). (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) ينظر التعليق على الشاهد رقم ( ٣٤٩ )، وهنا جاءت الجملة المعطوفة على الجملة المعلقة منصوبة؛ لأن التعليق =

# الشاهد الحادي والخمسون بعد الثلاثمائة (۲٬۱)

أقول: قائله هو بعض الفزاريين، وقبله:

أُكْنِيهِ حِينَ أُنَادِيهِ لأُكْرِمَهُ ولا أُلقِّبهُ والسوْأَةَ اللقَبُ

وقد روي هذا الشعر مرفوع القافية كما أورده الشراح (٣)، ووقع في الحماسة منصوب القافية: ملاك الشيمة الأدبا، والسوأة اللقبا (٤).

وهما من البسيط.

قوله: « **ملاك الشيمة** » بكسر الميم وفتحها، قال الجوهري: ملاك الأمر وملاكه: ما يقوم به <sup>(۰)</sup>، والشيمة – بكسر الشين المعجمة: الخلق.

### الإعراب:

قوله: «كذاك »: إشارة إلى ما ذكر من قوله: « أُكْنِيهِ حينَ أُنَادِيهِ » في البيت الذي قبله، والكاف للتشبيه؛ أي: كمثل الأدب المذكور أدبت، وهو على صيغة المجهول، والضمير فيه مفعول ناب عن الفاعل.

قوله: «حتى »: للغاية بمعنى إلى، والمعنى: إلى أن صار من خلقي، وكلمة من تتعلق بصار، قوله: « أني » بفتح الهمزة فاعل صار، والضمير المتصل اسم أن، وقوله: « رأيت »: خبره، قوله: « ملاك الشيمة »: كلام إضافي مرفوع بالابتداء، وخبره قوله: « الأدب »، والجملة مفعول لقوله « رأيت ». ويروى: « أني وجدت » موضع « رأيت ».

<sup>=</sup> أبطل العمل في اللفظ، ولكنه في المحل عامل ولهذا جاء قوله: « ولا موجعات القلب » بالنصب على العطف على المحل. (١) ابن الناظم ( ٧٧)، وتوضيح المقاصد ( ٣٨٢١)، وأوضح المسالك ( ٢٥/٢)، وشرح ابن عقيل ( ٤٩/٢). (٢) البيت من بحر البسيط مجهول القائل، ينظر الحزانة ( ١٣٩/٩)، والدرر ( ٢٥٧/٢)، والأشباه والنظائر ( ١٣٣٣)، وتخليص الشواهد ( ٤٤٩)، وشرح التصريح ( ٢٥٨/١)، وشرح عمدة الحافظ ( ٢٤٩)، والمقرب ( ١١٤٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر المراجع النحوية التي سبق ثبتها وورد فيها الشاهد.

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح الحماسة للتبريزي ( ٨٧/٣ ) وروايته في الكتاب هكذا:

كذاك أدبت حتى صار من خلقي أني وجدت ملاك الشيمة الأدبا

<sup>(</sup>٥) الصحاح مادة: « ملك ».

### الاستشهاد فيه:

حيث ألغي عمل رأيت لكون لام الابتداء مقدرة فيه، والتقدير: لملاك الشيمة الأدب؛ هكذا أوله النحاة، واستشهدوا به مع أنه لا ضرورة في ذلك إلى تقدير لام الابتداء؛ لأجل إلغاء عمل رأيت على أن القافية منصوبة في الحماسة؛ كما ذكرناه، وسيجيء تحقيق الكلام فيه في شواهد المفعول معه.

ثم إن الأخفش والكوفيين استدلوا بالبيت المذكور أن العامل المقدم يجوز إلغاؤه، وأجيب عن ذلك بأن الإلغاء هاهنا باللام المقدرة؛ كما ذكرنا، فلما حذفت بقي التعليق، وهاهنا جوابان أخران ذكرا في التوضيح (١).

# الشاهد الثاني والخمسون بعد الثلاثمائة (۳٬۲)

رِّهِ الْحُو وَآمُـلُ أَنْ تَدْنُو مَوَدَّتُهَا وَمَا إِخَالُ لَدَيْنَا مِنْكِ تَنْوِيلُ الْحَالُ لَدَيْنَا مِنْكِ تَنْوِيلُ

أقول: قائله هو كعب بن زهير بن أبي سلمى الصحابي - رضي اللَّه تعالى عنه -، وهو من قصيدته المشهورة التي أولها هو قوله (٤):

بَانَتْ سُعَادُ فَقُلْبِي اليَوْمَ مَتْبُولُ مُتَيَّمٌ إِثْرَهَا لَمْ يُفْدَ مَكْبُولُ وهي من البسيط.

أرجو وآمل أن يعجلنا في أبد وما لهن طوال الدهر تعجيل

وعلى هذا فلا شاهد في البيت.

<sup>(</sup>١) من خصائص أفعال القلوب الإلغاء وهو إبطال عمل هذه الأفعال لفظًا ومعتى، والإلغاء يكون بتوسط الفعل بين المفعولين أو تأخره عنهما أو تقدمه عليهما، فإن تقدم الفعل على المفعولين ولم يتقدمه شيء فمذهب البصريين أنه يمتنع الإلغاء، وذلك لتقدم الفعل فتقول: ظننت المسافر قادمًا بالنصب فقط ولا يجوز الرفع، وإذا ورد في كلام العرب ما يوهم الإلغاء مع تقدم الفعل أوله البصريون على تقدير ضمير الشأن بعد الفعل ليكون هو المفعول الأول والجملة بعده سدت المسد المفعول الثاني أو على نية لام الابتداء المعلقة والفعل على هذا معلق، وذهب الأحفش والكوفيون إلى جواز إلغاء الفعل مع تقدمه... لكن الإعمال أرجح، واستدلوا على جواز الإلغاء بهذا البيت والذي بعده. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٨٦/٢ ) وما بعدها، وتوضيح المقاصد ( ٣٨٢/١ )، وأوضح المسالك ( ٢٥/٢ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٧٧ )، وتوضيح المقاصد ( ٦٧/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٤٧/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، من قصيدة كعب بن زهير المشهورة التي يمدح بها رسول الله ﷺ والتي خلع عليه بردته إعجابًا بها وبصاحبها، وبيت الشاهد في الحزانة ( ٣٠٨/١١ )، وعجابًا بها وبصاحبها، وبيت الشاهد في الحزانة ( ٣٠٨/١١ )، والتصريح ( ٢٥٨/١ )، والهمع ( ٣٠/١ )، والدر ( ٣١/١، ٣١٢ )، وشرح لتسهيل لابن مالك ( ٨٦/٢ )، وحاشية الصبان ( ٢٩/٢ ).

<sup>(</sup>٤) الديوان (٦٠) وما بعدها، شرح علي فاعور، ورواية البيت الشاهد هكذا في الديوان:

قوله: « وآمل »: مضارع المتكلم وحده؛ من أمل يأمل من باب نصر ينصر، قوله: « أن تدنو »: من الدنو وهو القرب، قوله: « إخال » بكسر الهمزة وهو الأصح (١)، ومعناه: أظن، قوله: « تنويل »: من قوله: نولته بالتشديد إذا أعطيته نوالًا وهو العطية.

## الإعراب:

قوله: « أرجو »: جملة من الفعل والفاعل وهو أنا المستتر فيه، قوله: « وآمل »: جملة - أيضًا - عطف على الجملة التي قبلها.

وقد قيل: إن فيه عطف الشيء على نفسه؛ لأن الرجاء والأمل بمعنى واحد.

وأجيب: بأن اختلاف اللفظ قد جوز ذلك؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَمَا وَهَـنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا السَّتَكَانُوا ﴾ [ آل عمران: ١٤٦]، وهذا العطف من خصائص الواو.

قوله: « أن تدنو »: في محل النصب على المفعولية، وأن مصدرية، والتقدير: أرجو وآمل دنو مودتها، وإنما سكنت الواو لأجل الضرورة، قوله: « وما » للنفي، و « إخال » مضارع للمتكلم بمعنى أظن.

قوله: ( تنويل »: مبتدأ، وخبره قوله: ( لدينا » مقدمًا عليه، قوله: ( منك »: حال من التنويل، والتقدير: ما أظن تنويلًا عندنا حال كونه حاصلًا منك، وذكر في شرح اللمع أن ( ما » في قوله: ( وما إخال » بمعنى الذي في موضع رفع بالابتداء، والمفعول الأول العائد على الذي محذوف، وجاز حذفه للعلم به، ( ولدينا » المفعول الثاني، ( وتنويل »: خبر ما الذي هو مبتدأ (٢).

### الاستشهاد فيه:

هو جواز إلغاء الفعل القلبي المقدم على مفعوليه، وبهذا استدل الأخفش والكوفيون على أن العامل المقدم يجوز إلغاؤه (٣).

ويقال: إنما ألغي عمل إخال هاهنا لتوسطها بين النافي وهو ما وبين المنفي، ويقال: علقها عن العمل لام مقدرة، أي: وما إخال للدنيا.

ويقال: ليست هي ملغاة ولا معلقة؛ بل هي معمولة، ولكنه حذف المفعول الأول أي: وما إخاله، أي: وما إخال الأمر والشأن، فضمير الشأن هو المفعول الأول، والجملة - أعني: لدينا منك تنويل في

<sup>(</sup>١) في (أ) الأفصح.

<sup>(</sup>٢) راجع شرح اللمع .

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد السابق ( ٣٥١ ).

محل النصب على أنها المفعول الثاني (١).

وقال الشيخ أبو الفتح البعلي في شرح الجرجانية: إذا تقدم الفعل على الجزأين ولم يتقدم عليه بعض الكلام ترجح الإعمال؛ كقولك: ظننت زيدًا مقيمًا، وإن تقدم عليه بعض الكلام ترجح الإهمال؛ كقول كعب بن زهير:

أرجعو وآمل..... إلى آخسره

فألغي إخال لتقدمه على الجزأين وتقدم بعض الكلام عليه (٢)، وفيه شواهد أخرى:

الأول: فيه عطف الشيء على نفسه، وقد أجبنا عنه (٣).

الثاني: فيه تسكين المنصوب المعتل بالواو للضرورة (١).

الثالث: فيه الالتفات من الغيبة إلى الخطاب (°).

الرابع: فيه أن يقال آمل بالتخفيف يأمل؛ كقتل يقتل، وقد وهم بعض المتأخرين فزعم أنه إنما يقال: أمّل بالتشديد فافهم.

## الشاهد الثالث والخمسون بعد الثلاثمائة (٢٠٦)

بأيُّ كِتَابٍ أم بِأَيَّةِ سُنَّةٍ ترى حبَّهُم عارًا عليَّ وتحسبُ

أقول: قائله هو الكميت بن زيد الأسدي، وقد ترجمناه فيما مضى.

طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبنا مني وذو الشيب يلعب وانظرها في الخزانة ( ٢٥٩/٢ )، والتصريح ( ٢٥٩/١ )، وانظرها في الخزانة ( ٢٥٩/١ )، والتصريح ( ٢٥٩/١ )، والأشموني بحاشية الصبان ( ٣٥/٢ )، والأشموني بحاشية الصبان ( ٣٥/٢ )، والدر ( ٢٢٧/١ ).

<sup>(</sup>١) هذه كلها تخريجات أجازها البصريون فيما إذا تقدم الفعل وألغي عمله.

<sup>(</sup>٢) وهذا رأي الأخفش والكوفيين، وانظر الفاحر في شرح جمل عبد القاهر للبعلي ( ٣٤٣ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر إعراب البيت، ومن شواهده - أيضًا - قُوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّمَاۤ أَشَكُواْ بَثَّى وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>٤) ينظر ضرائر الشعر لابن عصفور ( ٩٦ )، ( خليل عمران المنصور ).

<sup>(</sup>٥) الالتفات: محسن بديعي وهو انتقال الكلام من صيغة إلى أخرى كالانتقال من الخطاب إلى الحاضر أو إلى الغائب، أو من فعل ماض إلى مستقبل، والبيت فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: « مودتها، ومنك » ومنه قوله: ﴿ وَهَالُواْ اَتَخَذَ اَلرَّحْنُنُ وَلِدًا ﴾ لَقَدَ جِنْتُمْ شَيْتًا إِذًا ﴾، علم البديع لعبد العزيز عتيق ( ١٤٦ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) توضيح المقاصد ( ٣٨٨/١ )، وأوضح المسالك ( ٦٩/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٥٥/٢ ).

<sup>(</sup>٧) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طويلة مشهورة للكميت بن زيد الأسدي في مدح آل البيت، وقد استشهد النحاة بأبيات كثيرة منها، ومطلعها قوله:

وهو من الطويل، والمعنى ظاهر.

## الإعراب:

قوله: «بأي »: متعلق <sup>(۱)</sup> بقوله: «ترى »، وقوله: «أم بأية سنة »: عطف على [قوله: «] <sup>(۲)</sup> بأي كتاب » قوله: « ترى »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « حبهم »: كلام إضافي مفعوله الأول، وقوله: « عارًا »: مفعوله الثاني، وقوله: « علي »: يتعلق به، وقوله: « تحسب »: عطف على « ترى »، ومفعولاه محذوفان تقديره: وتحسبه عارًا علي .

#### الاستشهاد فيه:

حيث حذف منه المفعولان، وهو جائز بالإجماع وذلك؛ لأجل الاختصار، ولكن عند قيام القرينة، وليس ذلك بمطلق فافهم.

# الشاهد الرابع والخمسون بعد الثلاثمائة (٢٠٤٠)

| مِنِّي بِمَنْزِلَةِ الْحُبُّ الأَكْرَمِ                | <u>و القد</u> نَزَلْتِ فَلَا تَظُنِّي غيرَهُ اللهِ تَظُنِّي غيرَهُ |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| من قصيدته المشهورة التي أولها هو قوله <sup>(°)</sup> : | أقول: قائله هو عنترة بن شداد العبسي،                               |
| أَمْ هَلْ عَرَفْتِ الدارَ بعدَ توهُمِ                  | ١ - هَلْ غَادَرَ الشعراءُ منْ مُتردِّم                             |
| حتَّى تكلُّم كالأَصَمُّ الأَعْجَمَ                     | ٢ - أعياك رسم الدارِ لمْ يَتَكَلَّمُ                               |
| أَشْكُو إِلَى سُفْعِ رواكِدَ جُثُّمَ                   | ٣ - ولقـدْ حَبَشـتُ بهَا طويـلًا نــاقَتِيَ                        |
| وعِمِي صباحًا دَارُ عَبْلَةَ واسْلَمِيَ                | ٤ - يا دارَ عبلَةَ بالجواءِ تكلُّمي                                |
|                                                        | إلى أن قال:                                                        |
| زعمًا وربُّ البيتِ ليسَ بمزعم                          | ه - عُلُّقْتُهَا عَرَضًا وأقتُلُ قومَها                            |
| إلى آخسره                                              | ٦- ولقد نزلت                                                       |
|                                                        |                                                                    |

<sup>(</sup>١) في (أ) يتعلق.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ٣٩٨/١ )، وأوضح المسالك ( ٧٠/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٥٦/٣ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الكامل، من معلقة عنترة الشاعر الشجاع، صاحب عبلة التي بدأها بالغزل، ثم تحدث بعد عن ضروبه وشجاعته فيها، ديوانه ( ١١٦/٢) دار الكتب العلمية ( ١٩٨٥م)، وانظر بيت الشاهد في الخصائص ( ٢١٢/٢)، وهمع الهوامع ( ١٥٢/١)، والأشباه والنظائر ( ٢/٥٠٤)، والأغاني ( ٢١٢/٩)، والخزانة ( ٢٧/٣)، والدرر ( ٢٥٤/٢)، وشرح شواهد المغني ( ٤٨٠)، والمقرب ( ١١٧/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر معلقة عنترة ضمن المعلقات السبع بشرح الزوزني ( ٤٣ )، وشرح ديوانه ( ١١٨ ).

بعنيزتين وأهلنًا بالعَيْلَمِ زُمَّتْ رِكَابُكمْ بلَيْلِ مظْلِمِ ٧ - كيفَ المَزارُ وقدْ تربَّعَ أَهْلُهَا
 ٨ - إن كنتِ أزمعتِ الفراقَ فإنما
 وهي من الكامل.

١ – قوله: « هل غادر » أي: هل ترك الشعراء؟ وهو جمع شاعر، و « المتردم »: من ردمت الشيء إذا أصلحته وقويت ما وهي منه، يقول: ما أبقى الشعراء لأحد معنى إلا وقد سبقوا إليه، قوله: « بعد توهم »: من توهمت الشيء إذا أنكرته فتثبت فيه وطلبت حقيقته.

٢ - قوله: ( أعياك ) أي: أعجزك، يعني: أخفى رسم الدار عليك لدروسه فلم تستبن به الدار إلا بعد إنكار وتثبت؟ وضرب لذلك مثلًا بقوله: لم يتكلم حتى تكلم كالأصم الأعجم، أي: لم يبين لك أولًا أهي الدار التي عهدت أم لا؟ حتى بينها آخرًا بعد جهد ومشقة؟

٣ - قوله: « سفع » بضم السين المهملة وسكون الفاء وفي آخره عين مهملة؛ وهو السواد يضرب إلى الحمرة، وأراد بها الأثافي السود، و « الرواكد »: المقيمة الثابتة، و « الجثم » بضم الجيم وتشديد الثاء المثلثة، ومعناه: اللاصقة بالأرض الثابتة فيها، وأصله من جثم الطائر إذا لصق بالأرض.

٤ - قوله: «بالجواء» بكسر الجيم؛ وهو المطمئن من الأرض المتسع، ويقال: هو موضع بعينه (١)،
 قوله: «عمي صباحًا» أي: انعمي صباحًا وهي تحية أهل الجاهلية، قوله: « واسلمي »: دعاء لها
 بالسلامة من الدروس والتغير.

٥ - قوله: «علقتها عرضًا» أي: اعترضني حبها من غير أن أرومه وأتعرض له وأنا مع ذلك أقتل قومها، فكيف أحبها وأنا أقتلهم؟ وإنما يريد أن قومها أعداء له فلا سبيل له إليها، فأنكر لذلك حبه لها، فقال مخاطبًا نفسه: هذا فعل ليس يفعل، وضرب الزعم مثلًا، والزعم إنما هو في الكلام دون الفعل، وإنما يريد أن حبه لها ليس له ظاهر يوجبه لقتله قومها، فكأنه ليس بحب.

7 - قوله: « ولقد نزلت إلى آخره » يعني: أنت عندي بمنزلة المحب المكرم فلا تظني غير ذلك، و « الحجب » بفتح الحاء؛ بمعنى المحبوب، والمستعمل في الكلام: المحبوب، ولكنه أجراه على أصله من أحببت، قوله: « الأكرم » (٢) لتفضيل المفعول، والدليل عليه ما جاء في بعض الروايات المكرم على صيغة المفعول من الإكرام.

٧ - قوله: «كيف المزار » يعني: كيف لي أن أزورها وأهلها متربعون بموضع لا مرتبع فيه؟

<sup>(</sup>۱) ينظر الصحاح مادة: « جوى » ومعجم البلدان ( ۲۰۲/۲ ).

<sup>(</sup>٢) في (أ) الإكرام.

وتربع: من الربيع بمنزلة تصيف من الصيف، أي: نزلوا عنيزتين في الربيع وهي موضع، و « أهلنا نزلوا بالعيلم »، وهي – أيضًا – موضع، وهو – أيضًا – البئر الغزيرة الماء، و « العنيزتان » بضم العين المهملة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وفتح الزاي المعجمة، والعيلم بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح اللام.

٨ - قوله: « أزمعت » أي: أجمعت، أراد أنهم فاجأوه بالرحيل ولم يعلم به قبل ذلك، فذلك
 أشد عليه وأبعث لجزعه.

### الإعراب:

قوله: « ولقد » الواو للقسم واللام للتأكيد وقد للتحقيق، وجواب القسم قوله: « فلا تظني غيره »، و « نزلت »: جملة من الفعل والفاعل وهو بكسر التاء خطاب للمؤنث، قوله: « مني » يتعلق به، والباء في: « بمنزلة » بمعنى في؛ أي: نزلت مني في منزلة الشيء المحبوب المكرم (١).

قوله: « فلا تظني »: نهي معترض بين الجار والمجرور وبين متعلقه، وقوله: « غيره »: مفعول أول لتظني، ومفعوله الثاني محذوف تقديره: فلا تظني غيره واقعًا؛ أي: غير ما ذكر من نزولك مني في منزلة المحب المكرم، وفيه الاستشهاد؛ حيث حذف المفعول [ الثاني ] (٢) لقوله: « فلا تظني »، وهذا الحذف للاختصار دون الاقتصار، وهو جائز عند الجمهور خلافًا (٣) لابن ملكون (٤).

ولقد نَزَلْتِ فَلَا تَظُنِّي غيرة مِنْي بِمَنْ نِلِهِ الْمُحَبُّ الْمُحْرِمِ

<sup>(</sup>١) قال الإمام عبد القادر البغدادي معلقًا على هذا الكلام: « الواو في ولقد عاطفة، وجملة: لقد نزلت... إلخ جواب قسم محذوف، أي: ووالله لقد نزلت؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَقَكَ صَدَوَكُمُ اللّهُ وَعَدَهُۥ ﴾... قال: لقد خبط هنا خبطًا فاحشًا شارح شواهد الألفية في قوله: الواو للقسم، وجواب القسم قوله: فلا تظني غيره، ثم قال: قوله فلا تظني: نهي معترض بين الجار والمجرور ومتعلقه، والباء في بمنزلة بمعنى في، أي: نزلت مني في منزلة الشيء المحبوب المكرم، هذا كلامه، ولا يقع فيع أصاغر الطلبة »، خزانة الأدب ( ٢٢٨/٣ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن محمد بن مويه أبو ربيعة الأصبهاني النحوي، ولم يذكر السيوطي عام وفاته، بغية الوعاة ( ٣٠٠/٢). (٤) ينظر الشاهد السابق ( ٣٥٣ )، واعلم أن هناك خلافًا حول حذف أحد مفعولى « ظن وأخواتها » اختصارًا؛ فالمنع مذهب ابن ملكون والجواز مذهب الجمهور، وقد رد الجمهور مذهب ابن ملكون قياسًا على جواز حذف خبر « كان » وورود الحذف شعرًا ونثرًا وفي الفصيح من كتاب الله تعالى، قال الأشموني: « وأما حذفهما لدليل ويسمى اختصارًا فجائز إجماعًا نحو: ﴿ أَيْنَ شُرَكَاءِىَ الَّذِينَ كُنتُر تَزْعُمُونِ ﴾ وقوله:

بِأَيُّ كِـــتَــابِ أَم بِـــأَبُــةِ سُـــئُــةِ سُـــئَــةِ وَحَسَبُ؟
وفي حذف أحدهما اختصارًا خلاف. فمنعه ابن ملكون وأجازه الجمهور، من ذلك والمحذوف الأول: قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْمَـٰكِنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِـ هُوَ خَيْرًا لِمَامُ ﴾ [آل عمران: ١٨٠]. - في قراءة: (يحسبن) بالياء آخر الحروف، أي: ولا يحسبن الذين يبخلون ما يبخلون به هو خيرًا، ومنه والمحذوف الثاني قوله:

# الشاهد الخامس والخمسون بعد الثلاثمائة (۲٬۱)

# والأَمَلِ اللَّهُ وَفَ الْبَعَثَتُ البَاذِلَ اللَّهُ وَوفَ النَّبَعَثَتُ إِلَيْكَ بِي وَاجِفَاتُ الشَّوْقِ والأَمَلِ

أقول: هو من البسيط.

قوله: « الباذل »: من البذل – بالذال المعجمة وهو الصرف، و « المعروف »: اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله تعالى والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات، وهو من الصفات الغالبة، أي: أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه.

قوله: « فانبعث »: [ من انبعث ] (٣) فلان لشأنه إذا ثار ومضى ذاهبًا لقضاء حاجته، وهو مطاوع بعث، والبعث في اللغة: الإثارة، يقال: بعثت الناقة؛ أي: أثرتها، قوله: « واجفات الشوق » أراد بها دواعي الشوق والأمل وأسبابها التي شوقته إلى الانبعاث إليه لأجل معروفه، وأصله: من الوجيف، وهو ضرب من سير الإبل والخيل، و « الشوق »: نزاع النفس إلى الشيء، و « الأمل »: الرجاء.

### الإعراب:

قوله: « علمتك »: جملة من الفعل والفاعل وهو التاء والمفعول وهو الكاف وهو المفعول الأول، وقوله: « الباذل المعروف » هو المفعول الثاني، ويجوز في المعروف الجر بالإضافة والنصب على المفعولية [ قوله: « فانبعثت » الفاء للتعليل، وقوله: « بي »: صلته في محل النصب على المفعولية ] (<sup>1)</sup>، وقوله: « إليك »: معترض بينهما، ومحله النصب على الحال من قوله: « واجفات الشوق » وهو فاعل انبعثت، والتقدير: فانبعثت بي واجفات الشوق قاصدة إليك أو متوجهة إليك، قوله: « والأمل »: عطف على الشوق.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « علمتك » حيث نصب فيه علمت مفعولين كما ذكرناه (٥٠).

<sup>=</sup> أي: فلا تظني غيره واقعًا مني ». شرح الأشموني ومعه حاشية الصبان ( ٣٥/٢ )، والتصريح ( ٢٦٠/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٧٢/٢، ٧٣ )، وشرح شذور الذهب ( ٣٧٧، ٣٧٨ ).

<sup>(</sup>۱) شرح ابن عقیل ( ۳۰/۲ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط في المدح، وهو لقائل مجهول، ولم يشر العيني إلى نسبه، وانظره في شرح التسهيل لابن مالك ( ٧٨/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٤) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٥) من أفعال القلوب التي تفيد اليقين: « علم » وهي بمعنى: تيقن، واعتقد، وتنصب المفعولين مثل: رأى ووجد ودرى وغيرها.

## الشاهد السادس والخمسون بعد الثلاثمائة (۲۰۱)

| َ مَن اللَّهُ عَلَى السُّودَ بيضًا وردّ وُجُوهَهُنَّ البِيضَ سُودَا مِن السُّودَا مِن السَّودَا مِن السَّودَا | ورد وُجُوهَهُنَّ البِيضَ سُودَا | بيضًا | الشودَ | شُعُورَهُنَّ | فَردً | ۲۰۳ ع |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------|--------------|-------|-------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------|--------|--------------|-------|-------|

أقول: قائله هو عبد اللَّه بن الزَّبير – بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة الأسدي <sup>(٣)</sup>، وهو من قصيدة دالية أولها قوله <sup>(٤)</sup>:

بِحِقْدَارِ شَمِدْنَ لَهُ شُمُودَا

..... إلىي آخسره

وَرَمْ لَهُ إِذْ تَحْ كَانِ الخَدُودَا

أصاب الدهر واحدَها الفَقِيدَا

١ - رَمَى الحَدَثَان نِسْوَةَ آل حَرْبِ

٢ - فَرَدُّ شُعُورَهُنَّ .....

٣- وإنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ بُكَاءَ هِنْدِ

٤ - بَكَيْتَ بُكَاءَ مُعْوَلَةٍ حزِينٍ

۔ وهي من الوافر.

. وأخذها عبد اللَّه بن الزبير من قول أعرابي نالته مصيبة، فقال: إنها واللَّه مصيبة جعلت سوداء الرؤوس بيضاء وبيض الوجوه سوداء، وهونت المصائب وشيبت الذوائب.

۱ - قوله: « رمى الحدثان » أي: الليل والنهار (°)، قوله: « سمدن » على صيغة المجهول؛ أي: أحزن وأسكتن (۲)، والسامد: الساكت، والسامد: الحزين والخاشع، ومنه: التسميد من سمّد رأسه إذا استأصل شعره.

٣ - قوله: « إذ تصكان »: من الصك وهو اللطم.

<sup>(</sup>١) شرح ابن عقيل (٢/٢).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر، وهو لعبد الله بن الزبير الأسدي يصف ما أصاب بني أمية وبنات معاوية، وهي هند ورملة، وانظر المقطوعة كلها وقد ذكرها العيني في ملحق ديوانه ( ١٤٣ ) تحقيق د. يحيى الجبوري ( العراق )، وانظر بيت الشاهد في تخليص الشواهد ( ٤٤٣ )، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ٩٤١ )، وعيون الأخبار ( ٧٦/٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٨٢/٢ ).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أبو بكر، فارس قريش في زمنه، وأول مولود في المدينة بعد الهجرة، شهد فتح إفريقية زمن عثمان، وبويع له بالخلافة سنة ( ٣٤هـ )، عقيب موت يزيد بن معاوية، فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام، وجعل قاعدة ملكه المدينة. وكان من خطباء قريش المعدودين، يشبه في ذلك بأبي بكر، ويعد من شعراء الدولة الأموية، ومن شيعتهم كوفي المنشأ والمنزل، صحب مصعب بن الزبير ومدحه، وهو أحد الهجائين، ومدة خلافته تسع سنين، عاش ما بين ( ١ - ٧٣هـ )، الأعلام للزركلي ( ٨٧/٤ )، وانظر معجم الشعراء ( ٤٣٩ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح ديوان الحماسة للتبريزي ( ٤/٣، ٥ ).

<sup>(</sup>٥) فيكون مثنى حدث، ويروى: حدثان، بكسر الحاء وسكون الدال، وضم النون، ومعناه: نوازل الدهر وحوادثه.

<sup>(</sup>٦) أسهل منه بناؤه للمعلوم، من سمد: قام متحيرًا، ومنه قوله تعالى: ﴿ رَأَنتُمْ سَكِيدُونَ ﴾ [ النجم: ٦١ ].

٤ - قوله: « معولة »: من أعولت المرأة إعوالًا؛ أي: صاحت، والعويل: الصياح.
 الإعراب:

قوله: « فرد » الفاء للعطف، و « رد »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر الذي يرجع إلى قوله: « بمقدار » وهو يقتضي مفعولين؛ لأنه بمعنى صير؛ فلذلك عدوه من أفعال التحويل فمفعوله الأول هو قوله: « بيضًا » وهو جمع أبيض.

وقوله: « السود » بالنصب: صفة للشعور، وهو جمع أسود، وكذلك الكلام في الشطر الثاني، وفي هذا البيت من فن البديع العكس والتبديل، وهو أن يقدم في الكلام جزءًا ثم يؤخر، ويقع على وجوه:

منها: أن يقع بعد أحد طرفي جملة وما أضيف إليه؛ كقول بعضهم: عادات السادات، سادات العادات.

ومنها: أن يقع بين متعلقي فعلين في جملتين؛ كقوله تعالى: ﴿ يُحْرِجُ ٱلْحَقَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ ﴾ [الروم: ١٩]، ومنه البيت المذكور، فإنه قدم السود على البيض في الجملة الأولى وأخره عنه في الجملة الثانية (٢).

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « رد » في الموضعين فإنه بمعنى صير؛ حيث نصب مفعولين كما ذكرناه (<sup>۱۳)</sup>. الشاهد السابع والخمسون بعد الثلاثمائة (<sup>۱۱،٥)</sup>

وَلَدَيْهِ ذَنْبُ الحِبُ مُعْتَفَرُ وَلَدَيْهِ ذَنْبُ الحِبُ مُعْتَفَرُ

أقول: هو من الكامل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام البلاغي بنصه في كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني ( ٣٦٣، ٣٦٣ ).

<sup>(</sup>٣) من الأفعال التي تنصب مفعولين أفعال التحويل والتصيير وهي التي تدل على الانتقال من حالة إلى أخرى وهي: صير وجعل وتخذ واتخذ وترك ورد؛ كقوله تعالى: ﴿ وَدَّ كَيْبِيُّ مِنَ أَهَـٰ لِى ٱلْكِنْكِ لَوَ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا ﴾ ومنه البيت الشاهد. وينظر الشاهد ( ٣٤٣ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٧٧ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الكامل التام ذي العروض الحذاء والضرب الأحذ، وهو في الغزل لقائل مجهول، ولم يشر العيني إلى قائله، ومراجعه قليلة، وهي: شرح التسهيل لابن مالك ( ٨٧/٢ )، وحاشية يس ( ٢٥٣/١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٣٧٠ ).

قوله: « ذنب الحب » بكسر الحاء بمعنى المحبوب؛ كالذبح بمعنى المذبوح، والطحن بمعنى المطحون، وقد يجيء الحب بالكسر بمعنى المحبة – أيضًا – والحب بالضم.

## الإعراب:

قوله: « إن »: حرف من الحروف المشبهة بالفعل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، فقوله: « المحب »: اسمه منصوب، وقوله: « مصطبر »: خبره، وهما مفعولان لقوله: « علمت »، ولكن ألغي عمله لتوسطه بينهما، قوله: « ولديه » أي: عنده، نصب على الظرف، والعامل فيه قوله: « مغتفر »، وقوله: « ذنب الحب »: كلام إضافي مبتدأ، وقوله: « مغتفر »: خبره.

#### الاستشهاد فيه:

على إلغاء عمل « علمت » لتوسطه بين مفعوليه؛ إذ أصل الكلام: علمت المحب مصطبرًا، ثم توسط العامل فصار: المحب علمت مصطبرًا، ثم ألغي العامل، وحينئذ اتجه دخول إن على الجملة (١). الشاهد الثامن والخمسون بعد الثلاثمائة (٣٠٢)

٣٥٨ شَجَاكَ - أَظُنُّ - رَبْعُ الظَّاعِنِينَا وَلَمْ تَعْبَأُ بِعَذْلِ العَاذِلِينَا

**أقول:** هو من الوافر.

قوله: « شجاك »: من شجاه يشجوه إذا أحزنه، والشجو: الهم والحزن، قوله: « ربع الظاعنين » بالظاء المعجمة، من ظعن إذا سار ظعنًا، وظعنًا بسكون العين وتحريكها، وقرئ بهما في قوله تعالى (<sup>3)</sup>: ﴿ يَوْمَ ظَعَيْكُمْ ﴾ [ النحل: ٨٠]، و « الربع » بفتح الراء وسكون الباء الموحدة وبالعين المهملة، هو الدار بعينها حيث كانت، وتجمع على: رباع وربوع وأرباع و أربع، والربع: المحلة أيضًا -، قوله: « ولم تعبأ » أي: لم تلتفت؛ من قولهم: ما عبأت بفلان عبأ ؛ أي: ما بليت به، وكان يونس لا يهمز (°)،

<sup>(</sup>١) إذا توسط الفعل بين المبتدأ والخبر جاز الإعمال والإلغاء على السواء، وقد يقع الفعل الملغي بين سوف ومصحوبها نحو: سوف أحسب يقوم زيد أو يقع بين معمولي: إن، نحو: إن زيدًا أحسب قائم، وكبيت الشاهد، وحينفذ يتسلط دخول إن على الجملة.

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم (٧٧).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر، وهو مطلع قصيدة للتصريع، وهو في بكاء الديار، لقائل مجهول، وانظر المغني ( ٣٨٧/٢)، وشرح شواهده للعيني ( ٢٨/٢)، وتخليص الشواهد ( ٤٤٦)، والأشموني وشرح شواهده للعيني ( ٢٨/٢)، وتخليص الشواهد ( ٤٤٦)، والدرر ( ٢٦١/٢).

<sup>(</sup>٤) وقرأ الحرميان وأبو عمرو: ظعنكم بفتح العين، وباقي السبعة بسكونها، وهما لغتان.

<sup>(</sup>٥) الصحاح مادة: « عبى » واللسان مادة: « عبأ ».

شواهد ظن وأخواتها \_\_\_\_\_\_\_\_ المحالي الم

و « العذل » بالذال المعجمة؛ اللوم.

### الإعراب:

قوله: « شجاك »: جملة من الفعل والمفعول، وقوله: « ربع الظاعنين »: كلام إضافي فاعله، وقوله: « أظن »: معترض بين الفاعل والمفعول، ألغي عن العمل لتوسطه، ومنهم من نصب الربع فوجهه أن يكون مفعولاً أولًا لقوله « أظن »، وتكون جملة « شجاك » في موضع النصب على أنها مفعول ثان مقدمًا، وفاعله ضمير مستتر راجع إلى الربع؛ لأنه مؤخر لفظًا مقدم تقديرًا؛ إذ أصله التقديم على شجاك، قوله: « ولم تعبأ »: جملة حالية، والباء في قوله: « بعذل »: يتعلق به، والألف في « الظاعنينا » « والعاذلينا » ألف إشباع.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أظن » حيث ألغي عمله لتوسطه بين مفعوليه كما ذكرناه (١). الشاهد التاسع والخمسون بعد الثلاثمائة (٢،٢)

أقول: قائله هو زياد الأعجم (٢)، سمي به؛ لأن مولده ومنشأه كان بفارس، وهو من قصيدة

<sup>(</sup>١) مما اختلف فيه البصريون مع الكوفيين في باب: وظن وأخواتها وأنه - أي فعل الظن - إذا وقع بين الفعل ومرفوعه فهل يجوز فيه الإعمال؟ أو يجوز فيه الإلغاء؟ فقال الكوفيون بالإلغاء وقال البصريون بجواز الوجهين. يقول المرادي: و وإلغاء ما بين الفعل ومرفوعه جائز لا واجب خلافًا للكوفيين، مثال ذلك: قام أظن زيد، ويقوم أظن زيد، فيجوز رفع زيد في المثالين ونصبه، فرفعه ظاهر ونصبه على أنه المفعول الأول، والفعل المتقدم وضميره المستتر في موضع المفعول الثاني، ومنع الكوفيون النصب في المفعولين وأوجبوا الرفع، والصحيح مذهب البصريين، وبه ورد السماع. قال الشاعر: ( البيت ) ينشد برفع ( ربع ) ونصبه ٥. - شرح التسهيل للمرادي ( ١/٥٨١ )، وشفاء العليل للسلسيلي ( ١/٩٨٠ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩٨/ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو لزياد الأعجم في مراجعه، وانظر بيت الشاهد في تذكرة النحاة ( ٦٢٠ )، والدرر ( ٢٦٠/٢ )، والمحتسب ( ٢٦٥/٢ )، والمحتسب ( ٢٦٨/١ )، والمحتسب ( ١٦٨/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٥٥/١ )، والمساعد لابن عقيل ( ١٥٢/٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٩٠/٢ )، وديوان زياد الأعجم ( ٧٢ ).

<sup>(</sup>٤) زياد بن سليمان – أو سليم – الأعجم، أبو أمامة العبدي، مولى بني عبد القيس: من شعراء الدولة الأموية، جزل الشعر، فصيح الألفاظ، كانت في لسانه عجمة فلقب بالأعجم، ولد ونشأ ومات في أصفهان نحو سنة ( ١٠٠هـ)، وقيل مات مع نهاية الدولة الموية ( ١٣٢هـ)، وكان هجاء، يداريه المهلب ويخشى نقمته، وأكثر شعره في مدح أمراء عصره وهجاء بخلائهم، وكان الفرزدق يتحاشى أن يهجو بني عبد القيس خوفًا منه، ويقول: ليس إلى هجاء هؤلاء من سبيل ما عاش هذا العبد، الأعلام للزركلي ( ٤/٣٥)، والخزانة ( ١٩٣/٤).

بَقِيَّةَ خَلْق اللَّه آخِرَ آخِرِ

ولمْ تُدْرِكُوا إلا مِدَقَّ الحَوَافِرَ

فَطَارَ وهذَا شَخْصُكُمْ غَيْرُ طَائرِ

..... إلى آخسره

رائية، وأولها هو قوله (١):

١ قَضَى اللَّهُ خَلْقَ النَّاسِ ثُمَّ خُلِقْتُم
 ٢ فلم تَسْمَعُوا إلا بِمَنْ كانَ قبلكُمْ

٣- ومن أنتسم.....

٤ - وأنتُمْ أُولَى جِئتُمْ مَعَ البَقْلِ والدُّبَى

وهي من الطويل.

٢ - قوله: « إلا مدق الحوافر » المدق: موضع وقع الحوافر، يقول: سمعتم بمن كان قبلكم
 ولم تدركوهم لحداثة ولادتكم؛ أي: ليس لكم قدم ولم تكونوا إلا أذلة يطؤكم كل حافر.

٣ - قوله: « الأعاصر »: جمع إعصار، وأصله: الأعاصير ولكنه خفف، والإعصار: ريح تثير الغبار وترفع إلى السماء كأنه عمود، قال الله تعالى: ﴿ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ فَارٌ فَأَحَرَقَتُ ﴾ [البقرة: ٢٦٦] ويقال: هي ريح تثير سحابًا ذات رعد وبرق، وفي المثل (٢): « إن كنت ريحًا فقد لا قيت إعصارًا » وإنما خصها بالذكر؛ لأنها لا تسوق غيثًا ولا تلقح شجرًا، فضرب لهم المثل لقلة الانتفاع بهم، وهم يجعلون الريح كناية عن الدولة فيقال: فلان قد ذهبت له ريح.

فإن قلت: ما هذه الإضافة في قوله: « ريح الأعاصر » فهل هي إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن الإعصار ريح؛ فيكون التقدير: من أي ريح الريح؟

قلتُ: الإعصار ريح مخصوصة وهي الريح التي فسرناها، فتكون الإضافة فيه من قبيل إضافة العام إلى الخاص.

٤ - قوله: « فأنتم أولى جئتم » يعني: أنتم الذين جئتم مع البقل، وأولى: بمعنى الذين، ويروى: « أأنتم أولى جئتم »، و: « الدبى » بفتح الدال المهملة والباء الموحدة؛ صغار الجراد، يقول: ما عهدناكم قبل الخصب ولا رأينا لكم أثرًا، فلما أخصب الناس نبغتم، فكأنكم إنما جئتم مع البقل والدبى فطار وبقي شخصكم، يرميهم بأنهم لا أصل لهم.

### الإعراب:

قوله: « ومن »: استفهامية في محل الرفع بالابتداء، وخبره قوله: « أنتم »، قوله: « إنا نسينا »: جملة مؤكدة بإن، قوله: « من أنتم »: جملة من المبتدأ والخبر في محل النصب على المفعولية،

<sup>(</sup>١) ينظر شرح ديوان الحماسة للتبريزي ( ٥٣/٤ )، وديوان زياد الأعجم ( ٧٢ )، تحقيق د. يوسف بكار، دار المسيرة.

<sup>(</sup>٢) ينظر مجمع الأمثال ( ٤٩/١ ).

قوله: «وريحكم»: كلام إضافي مبتدأ، وخبره: «من أي ريح الأعاصر»، وقد قيل: يجوز أن يجعل من بمعنى الذي، وقد حذف بعض صلته؛ كأنه قال: إنا نسينا الذين هم أنتم، والأول أوجه.

### الاستشهاد فيه:

على أنه علق: «نسمي» بالاستفهام حملًا على نقيض النسيان وهو العلم؛ كذا قاله ابن الناظم (١)، وليس الأمر كذلك بل النسيان من أفعال القلوب، وأفعال القلوب يجوز تعليقها بالاستفهام؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ في قوله تعالى: ﴿ فَأَنظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ [ النمل: ٣٣]، و ﴿ فَأَلِمُ النَظُرُوا مَاذَا فِي السَمَوَتِ وَالْمَرْضَ ﴾ [ وهواله تعالى: ﴿ فَأَلِمُ النَظُرُوا مَاذَا فِي السَمَوَتِ وَالْمَرْضَ ﴾ [ يونس: ١٠١].

ثم البيت لا دليل فيه لاحتمال تقدير تمام الكلام عند قوله: « نسينا »، ثم يبتدئ « من أنتم » توكيدًا لمثله في أول البيت (7)، ولا قاطع فيه – أيضًا – لاحتمال كون « ما » موصولة حذف العائد الذي هو صدر صلتها مع عدم طول الصلة كما ذكرناه فافهم (7).

## الشاهد الستون بعد الثلاثمائة (۱٬۰۰

وَعَـمُـارٌ وآوِنَـةً أُثَـالًا (١) جَافَى الليلُ وانْخَزل انخزالًا إلى آلِ فلم يُدرُكُ بِلَالًا

شَيِّ أَبُو حَنَشِ يُؤَرِّقُنِي وطَلْقٌ أَرَاهُمْ رِفْقَتِي حَتَّى إِذَا مَا إِذَا أَنَا كالذي يَجْرِيَ لِوَرْدِ

أقول: قائله هو عمرو بن أحمر الباهلي (٧)، وهي من قصيدة يذكر جماعة من قومه لحقوا

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الألفية لابن الناظم ( ٧٨ )، وقد ذكر شارح الديوان تعليقًا على هذا فقال: « البيت شاهد على استعمال أولى دون ألف ولام بمعنى الذين، الديوان ( ٧٣ )، تحقيق د. يوسف بكار.

<sup>(</sup>٢) أجاز ابن الناظم تعليق نسى حملًا على ضده علم موافقة لابن مالك، قال ابن مالك: « وعلق نسى لأنه ضد علم والضد قد يحمل على الضد ثم ذكر البيت ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٩٠/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ١١٤ ) من شواهد الموصول.

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٧٩ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٨٧/١ )، وشرح ابن عقيل ( ٣٣/٢ ).

<sup>(</sup>٥) الأبيات من بحر الوافر، من قصيدة لعمرو بن أحمر الباهلي يذكر فيها أن جماعة من أصحابه قد هجروه، ولكنه يراهم بالليل ويأنس بهم في الحلم حتى إذا استيقظ لم يجد شيئًا، ديوانه ( ١٢٩)، وانظر بيت الشاهد في: الكتاب لسيبويه ( ٢٧٠/٢)، والحماسة البصرية ( ٣٦٢/١)، والإنصاف ( ١٩٦)، وتخليص الشواهد ( ٥٥/٤)، والخصائص ( ٣٧٨/٢)، وشرح التسهيل لابن مالك (٨٣/٢)، وشرح أبيات سيبويه ( ٤٨٧/١).

<sup>(</sup>٦) في ( أ ) يؤرقنا.

<sup>(</sup>٧) شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، وأسلم وغزا مغازي في الروم، ونزل في الشام، وتوفي في عهد عثمان ابن عفان نحو سنة ( ٦٥هـ )، وقد عاش نحو ( ٩٠ ) عامًا. الأعلام للزركلي ( ٧٢/٥ )، والحزانة ( ٣٨/٣ ) بولاق.

بالشام فصار يراهم إذا أتى أول الليل.

وهي من الوافر وفيه العصب والقطف، وأولها هو قوله (١):

١- أَبَتْ عَينَاكَ إِلا أَنْ تُلِحًا وَخَتَالا بِمَائِهِ مَا الحتِيَالَا
 ٢- كَأَنَّهُمَا شُعَيْفَا مُسْتَغِيثِ يرجى طالعًا بهما ثقالَا
 ٣- وَهَي خُوزَاهُمَا فَاللَّهُ يَجُرِي خِلالَهُمَا ويَنْسَلُّ الْسِلالَا
 ٤- عَلَى حَيَّيْنِ فِي عَامَيْنِ شَتَّى فَقَدْ عَنَّى طِلائِهُمَا وطَالَا
 ٥- فأية لَيْلَةٍ تَأْتِيكَ سهوًا فَتُصْبِحَ لا تَرَى مِنْهُمْ خَيَالَا
 ٢- أبوحنش يؤرقني..... إلى آخره

وأنشد سيبويه في كتابه بيتًا آخر قبل قوله: « أبو حنش » وهو <sup>(٢)</sup>:

أرَى ذَا شَيْبَةٍ حَمَّالَ ثِقْلِ وأَبْيضَ مِثلَ صَدْرِ الرَّمحِ نَالَا ١ - قوله: « الا أن تلجل »: من ألح السجاب: دام مطره، وقال الأصمعي: ألح السجاب

١ - قوله: « إلا أن تلحا »: من ألح السحاب: دام مطره، وقال الأصمعي: ألح السحاب بالمكان: أقام به مثل: ألت، وهو بالحاء المهملة (٣).

٢ - قوله: « سعيفا مستغيث » بضم السين المهملة وفتح العين؛ تصغير شعف بضم السين - أيضًا - وهي قربة تقطع من نصفها وينبذ فيها، وربما استقى بها كالدلو، والمستغيث: الذي يطلب الغيث وهو المطر [ قوله: « ] (<sup>3)</sup> يرجى » بتشديد الجيم.

٤ – قوله: « على حيين »: يتعلق بقوله: « أن تلحا »، قوله: « سهؤا » أي: سكونًا ولينًا.

٦ - قوله: « أبو حنش » بفتح الحاء المهملة والنون وفي آخره شين معجمة، وهو كنية رجل،
 و « الحنش » في الأصل: كل ما يصاد من الطير والهوام، ويجمع على أحناش، والحنش - أيضًا - الحية، ويقال: الأفعى، قوله: « يؤرقني » من أرقه تأريقًا إذا أسهره، وثلاثيه: أرق بكسر الراء إذا سهر.

قوله: « وطلق » بفتح الطاء المهملة وسكون اللام وفي آخره قاف؛ وهو اسم رجل هاهنا، وفي الأصل: هو ضرب من الأدوية، ويقال: طلق الوجه وطلق اليدين؛ أي: سمح، وطلق اللسان، ويوم طلق، وليلة طلق – أيضًا – إذا لم يكن [ فيهما ] (٥) برد ولا شيء يؤذي، و « الطلق »: وجع

<sup>(</sup>١) انظر شرح عمرو بن أحمر الباهلي ( ١٢٨ )، تحقيق د. حسين عطوان، دمشق، والبيت المذكور ليس أول القصيدة.

<sup>(</sup>٢) لم أجد هذا البيت في الكتاب. طبعة هارون.

 <sup>(</sup>٣) ينظر الصحاح مادة: ١ لحح ».
 (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

الولادة، وأما الطلق بالتحريك فهو قيد من جلود، ويقال - أيضًا - عدا عداء الفرس طلقًا أو طلقين أي: شوطًا أو شوطين.

قوله: « وعمار » بتشديد الميم؛ اسم رجل، وكذلك: « أثال »: اسم رجل، وأصله: أثالة، فرخم وهو بضم الهمزة وتخفيف الثاء المثلثة، قوله: « وآونة »: جمع أوان، وهو الزمان، ويجمع الزمان على أزمنة، وأصلها: أأونة بهمزتين ثانيتهما ساكنة فقلبت الثانية ألفًا فصار: آونة.

٧ - قوله: « رِفقتي » بكسر الراء؛ جمع رفيق، قوله: « تجافى الليل » أي: انطوى وارتفع،
 قوله: « وانخزل » أي: انقطع؛ من الخزل وهو القطع، ومادته: خاء وزاي معجمتان ولام.

 $\Lambda$  – قوله: « **لورد** » بكسر الواو وهو خلاف الصدر؛ من ورد الماء، قوله: « **إلى آل** » [ أي: إلى سراب ] (1)، قال الجوهري: الآل: الذي تراه أول النهار وآخره كأنه يرفع الشخوص وليس هو السراب ( $^{(1)}$ )، قوله: « **بلالًا** » بكسر الباء الموحدة، وهو ما يبل به الحلق من الماء واللبن، وأراد به هاهنا الماء، يقال: ما في سقائك ( $^{(1)}$ ) من بلال؛ أي: ماء.

## الإعراب:

قوله: « أبو حنش »: مبتدأ، وقوله: « يؤرقني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل الرفع على الجبرية، قوله: « وطلق »: عطف على أبي حنش، « وعمار »: عطف عليه، قوله: « وآونة أثالا » أصل أثالا: أثالة، وفي هذا التركيب محذوران:

الأول: هو الفصل بين حرف العطف والمعطوف؛ وذلك لأن تقدير الكلام: وعمار وأثالة آونة؛ ففصل بين واو العطف وبين أثال الذي هو المعطوف على عمار بقوله: « آونة »، و « آونة »: نصب على الظرف (٤).

المحذور الثاني: الترخيم في: « أثال »؛ لأن أصله أثالة كما ذكرنا فرخمه لأجل الضرورة ولتعتدل القوافي (°).

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
 (٣) في (أ) سقايتك.

<sup>(</sup>٤) جعل الفارسي الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف والجار والمجرور خاصًا بالشعر، والصحيح أنه جائز في الكلام المنثور ما لم يكن المعطوف فعلًا ولا اسمًا مجرورًا؛ كقوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا ٓ ءَانِنَا فِي اَلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اَلاَّخِرَةِ حَسَنَةً ﴾.

ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٤/٣ ). (٥) قال سيبويه: « هذا باب ما رخمت الشعراء في غير النداء اضطرارًا، ثم ذكر أبياتًا والبيت المذكور: أبـــو حسنـــش يــــؤرقـــنــــا........

ثم قال: يريد أثالة، الكتاب ( ٢٢٩/٢، ٢٧٠ ).

وعندي هاهنا وجه آخر: وهو أن تكون الواو في « آونة » بمعنى الباء التي هي حرف الجر التي تأتي بمعنى الظرف، والتقدير: بآونة، أي: في آونة، أي: في أزمان، ويكون أصل: أثالا وأثالا بحرف العطف فحذف حرف العطف في الشعر كثير، وعلى كل تقدير: لا يخلو هذا التركيب من المحذور والتعسف.

فإن قلت: هل تأتي الواو بمعنى باء الجر؟

قلت: نعم؛ كما يقال أنت أعلم ومالك، أي: بمالك، وبعت الشياه شاة ودرهما، أي: بدرهم (١)، قوله: « أراهم رفقتي » أرى هاهنا بمعنى أعلم؛ لأنه من أرى الرؤيا؛ لأنه إدراك بالحس الباطن كالعلم، فأجري مجراه في اقتضائه المفعولين، فقوله: « هم » مفعوله الأول.

وقوله: « رفقتي »: كلام إضافي مفعوله الثاني، وقوله: « حتى » هاهنا حرف ابتداء؛ أي: حرف يبتدأ بعده الجملة يعني: تستأنف، وكلمة: « إذا » للظرف، وكلمة: « ما » زائدة، ويجوز أن يكون حتى حرف جر، وإذا في موضع جر بحتى؛ كما ذكر الأخفش نحوه في قوله تعالى: ﴿ حَتَى إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنْزَعْتُمْ ﴾ [ آل عمران: ١٥٢] (٢).

قوله: « تجافى »: فعل ماض و « الليل »: فاعله، قوله: « وانخزل »: عطف على تجافى، و « انخزالًا »: نصب على المصدرية.

قوله: « إذا » للمفاجأة، و « أنا »: مبتدأ، وخبره قوله: « كالذي » أي: كالرجل الذي، قوله: « أجري » على صيغة المجهول؛ صلة الذي، ويروى: « كالذي يجري » وهو الأشهر.

قوله: « لورد » اللام فيه للتعليل، أي: لأجل الورد إلى الماء، قوله: « إلى آل »: يتعلق بقوله: « أجري »، قوله: « فلم يدرك »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « بلالاً »: مفعوله.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « أراهم رفقتي » حيث نصب أرى التي من الرؤيا مفعولين، وهما: الضمير، وقوله: « رفقتي » كما ذكرنا (٣).

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام في حديثه عن خروج الواو عن إفادة مطلق الجمع: « والثاني: أن تكون بمعنى باء الجر كقولهم: أنت أعلم ومالك، وبعت الشاء شاة ودرهمًا، قال جماعة: وهو ظاهر »، المغنى ( ٣٥٨ ).

<sup>(</sup>٢) ذهب الأخفش وابن مالك إلى أن حتى الداخلة على إذا حرف جرّ، ينظر المغني ( ٢٩ ).

<sup>(</sup>٣) من أفعال القلوب التي تفيد اليقين: رأى فتدخل على المبتدأ والخبر وتنصبهما كقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بِعِيدًا ۞ وَنَرَبُهُ وَبِيًّا ﴾، وألحقت بها رأى الحلمية فتنصب المفعولين – أيضًا – كقوله تعالى: ﴿ إِنِّي آرَسَيْ آغَصِرُ خَمَّرُ ﴾ ومنه البيت المذكور.

## الشاهد الحادي والستون بعد الثلاثمائة (۲٬۱)

# تاكث وَكُنْتُ رَجُلًا فَطِينًا هَذَا لَعَمْرُ اللَّه إِسْرَائينَا

أقول: قائله [ هو ] (٣) أعرابي صاد ضبًا وأتى به إلى أهله، فرأته امرأته، فقالت: هذا لعمر الله إسرائين [ أي: ] (١) ما مسخ من بني إسرائيل، وقال أبو منصور موهوب بن الجواليقي (٥) في معربه: يجوز في إسرائيل: إسرال، وإسرائين بالنون، وقال أعرابي: صاد ضبًا فجاء به إلى أهله، وأنشد يقول:

قَالَ أَهْلُ السُّوقِ لَمَّا جِينَا هَذَا وَرَبٌ البَيْتِ إِسْرَائِينَا (١) وهو من الرجز المسدس.

قوله: « فطينًا »: من الفطنة وهو الذكاء، وقد فطن بالكسر فطنة وفطانة وفطانية، قال الجوهري: الفطنة كالفهم، تقول: فطنت للشيء بالفتح ورجل فطن وفطن (٧)، قوله: « لعمر الله » بفتح اللام وفتح العين، قال سيبويه: العَمر والعُمر - بفتح العين وضمها واحد إلا أنهم لا يستعملون في القسم إلا الفتح لكثرة القسم في كلامهم (٨).

قوله: « إسرائينا » بكسر الهمزة وسكون السين المهملة وفتح الراء بعدها همزة مكسورة وبعدها نون، وهو لغة في إسرائيل باللام في آخره، وكذلك: يقال في إسرائيل باللام: إسرافين بالنون، وفي: جبرائيل: جبرائين، وفي ميكائيل: ميكائين، قال الجوهري: إسرائيل: اسم يقال: هو مضاف إلى إيل (٩)؛ قال الأحفش هو يهمز ولا يهمز، قال: ويقال في لغة: إسرائين بالنون؛ كما قالوا: جبرين وإسماعين (١٠)، قلت: ذكره في باب سرى، يقال: سريت سرى ومسرى وأسريت

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۸۰ )، وشرح ابن عقیل ( ۲۲/۲ ).

<sup>(</sup>٢) البيتان من الرجز المشطور، قالهما أعرابي مجهول في مناسبة ذكرها الشارح بإفاضة، وانظرهما في شرح التسهيل لابن مالك ( ٩٥/٢ )، وتخليص الشواهد ( ٤٥٦ )، والدرر ( ٢٧٢/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٦٤/١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٢٧٦ ).

<sup>(</sup>٤،٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>( ° )</sup> هو موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر، ولد ومات ببغداد، ألف كتاب: المعرب والعروض وغيرهما ( ت ٥٠ هه)، ينظر الأعلام ( ٣٣٥/٧ ).

<sup>(</sup>٦) انظر المعرب من الكلام الأعجمي لأبي منصور الجواليقي (١٠٦)، تحقيق د. عبد الرحيم، دار القلم، دمشق، وانظر الصحاح للجوهري: « فطن ».

<sup>(</sup>٧) الصحاح مادة: « فطن ». ( ٨) ينظر الكتاب لسيبويه ( ٣٠٢/٣ ).

<sup>(</sup>٩) الصحاح مادة: « سرا ».

<sup>(</sup>١٠) ينظر الصحاح مادة: « سرا »، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٩٥/٢ ).

بمعنى إذا سرت ليلًا، وبالألف لغة أهل الحجاز، وجاء القرآن بهما جميعًا، وعن هذا قالوا: إنما سمي يعقوب الطيخ إسرائيل؛ لأنه كان يسري بالليل ويكمن بالنهار لما هرب من أخيه عيص، وحكايتهما مشهورة، ويقال: إشر بمعنى عبد، وإيل بمعنى الله، ومعناه: عبد الله.

## الإعراب:

قوله: «قالت »: جملة من الفعل والفاعل بمعنى ظنت، وقوله: « هذا »: مبتدأ، و « إسرائينا »: خبره، وكلاهما مفعولان لقالت على لغة سليم؛ لأنهم يُجْرُون القول مجرى الظن، والخبر في الحقيقة محذوف تقديره: هذا لعمر الله ممسوخ إسرائين، أي: بني إسرائيل، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، وأشبعت حركة النون بالألف.

ويقال: أصله: هذا إسرائيننا بالإضافة والرفع، ثم حذفت النون الأولى تخفيفًا لاجتماع النونين وبقيت نون: « نا » وهي مفتوحة (١).

قوله: « لعمر الله »: مبتدأ محذوف الخبر تقديره: لعمرو الله يميني، أو قسمي، والجملة معترضة بين المبتدأ والخبر، قوله: « وكنت » التاء اسم كان، و « رجلًا »: خبره، و « فطيئًا »: صفته، والجملة معترضة بين القول ومعموليه.

#### الاستشهاد فيه:

في نصب: « قالت هذا إسرائينا » لكونه بمعنى ظن (٢) على لغة سليم؛ كما ذكرنا (٣).

قال الشيخ أبو حيان رحمه الله: وليس المعنى على ظنت؛ لأن هذه المرأة المخبر عنها رأت عند هذا الشاعر ضبًا، فقالت: هذا إسرائين؛ لأنها تعتقد في الضباب أنها من ممسوخ بني إسرائيل، وقولها ذلك ليس عن ظن منها، وإنما هو عن اعتقاد اعتقدته وقطعت به، وإلى هذا المذهب ذهب أبو الحسن بن خروف والأعلم (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر الصحاح مادة: ﴿ سرى ﴾: وكذا اللسان وشرح التسهيل لابن مالك ( ٩٥/٢ ).

<sup>(</sup>٢) في (أ) ظنت.

<sup>(</sup>٣) للنحويين في إجراء القول مجرى الظن مذهبان: الأول مذهب الجمهور، وهو إجراء القول في نصب المفعولين مجرى الظن بشروط: أن يكون فعل القول مضارعًا، وأن يكون للمخاطب، وأن يسبق باستفهام، وأن لا يفصل بين الاستفهام والمضارع بفاصل ما لم يكن ظرفًا أو جارًا ومجرورًا أو أحد المفعولين، ويجوز الرفع على الحكاية. الثاني: مذهب قبيلة سليم، وهو إجراء القول مجرى الظن دون شروط، وعلى مذهبهم ورد هذا البيت. ينظر توضيح المقاصد ( ٣٩١/١ )، شرح التسهيل لابن مالك ( ٩٥/٢ )، وارتشاف الضرب ( ٨٠/٣ )، وشرح الرضي على الكافية ( ٢٨٩/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٩٥/٢ )، وشرح الأشموني ( ٣٨/٢ ) ( الصبان )، والتصريح ( ٢٦٤/١ ).

وقال ابن عصفور: ولا حجة في ذلك لاحتمال أن يكون القول في البيت غير مجرى مجرى الظن في العمل؛ بل يكون هذا مبتدأ وإسرائين خبره على تقدير مضاف محذوف، أي: مسخ إسرائين، فحذف المضاف ولم يقم المضاف إليه مقامه في الإعراب على قراءة من قرأ: ﴿ رُبِيدُ وَلَا خِرَةً ﴾ [ الأنفال: ٦٧] بخفض الآخرة (١).

وقال الشيخ: وقد يمكن أن يكون أراد بقالت ظنت، وكأنها لما قالت هذا إسرائين معتقدة أن الضباب من ممسوخ بني إسرائيل ولم يكن اعتقادها ذلك عن دليل قاطع، فجعل ما اعتقدته من ذلك ظنًا منها (٢).

# الشاهد الثاني والستون بعد الثلاثمائة (٢٠٤٠)

# تنع مَتَى تُقُولُ القُلُصَ الرَّوَاسِمَا يَحْمِلْنَ أُمَّ قَاسِمٍ وقَاسِمَا لِيُحْمِلُنَ أُمَّ قَاسِمٍ وقَاسِمَا

أقول: قائله هو هدبة بن خشرم – بفتح الخاء المعجمة بعدها شين معجمة وراء مهملة – العذري شاعر متقدم من بادية الحجاز، وكان راوية الحطيئة، وكان جميل راوية هدبة هذا، وكان كثير راوية جميل، ويقال: الصواب: أم حازم وحازمًا، و « أم حازم »: هي أخت زياد  $(\circ)$  بن زيد العذري، وحازم ابنها، وكان هدبة بن خشرم وزياد بن زيد، وهما ابنا عم قد جمعهما سفر مع الحجاج، ومع هدبة أخته فاطمة، فاعتقبوا سوق الإبل، فنزل زياد بن زيد وجعل يحدو الإبل وهو يقول  $(\circ)$ :

عُوجِي عَلَينَا وَارْبَعِي يَا فَاطِمَا أَمَا تَرَينَ الدَّمعَ مِنِّي سَاجِمًا نَحْبُرُكِ مَا دَامَ البَعِيرُ قَائِمًا .....

وهي من أبيات كثيرة، فلما سمعه هدبة يتغزل في أخته غضب فنزل عن بعيره وجعل يرتجز ويقول (<sup>۷)</sup>:

<sup>(</sup>١) انظر في نص ابن عصفور: الصبان ( ٣٧/١ )، والتصريح ( ٢٦٤/١ ).

<sup>(</sup>٢) ليس في ارتشاف الضرب لأبي حيان.

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٨٠ )، وشرح ابن عقيل ( ٩/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيتان من بحر الرجز المشطور لهدبة بن خشرم، إسلامي معاصر لمعاوية (ت ٥٥ه)، من قصيدة ذكرها الشارح وغيره، قالها متغزلًا في أخت زياد بن زيد، وكان هذا الأخير قد تغزل في أخت هدبة، وانظر بيت الشاهد في تخليص الشواهد ( ٤٥٦)، والخزانة ( ٣٣٦/٩)، والدرر ( ٢٧٣/٢)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٩٥/٢)، والأشموني ( ٣٦/٢). (٥) في (أ) زيادة.

<sup>(</sup>٦) الأبيات من الرجز وتوجد في الخزانة ( ٣٣٥/٩ )، والأغاني ( ٢٦٠/٢١ ).

<sup>(</sup>٧) أوضحه صاحب الخزانة فقال: « فنزل هدبة عن بعيره وجعل يرتجز ويتغزل بأخت زياد، وكانت تدعى أم حازم، =

نُزْجِي المَطِيُّ الضُّمَّرَ السَّوَاهِمَا ١ - لقد أَرَانِي والغُلامَ الحَارَمَا والجلَّةَ النَّاحِيَةَ العَيَاهِمَا مَتَى تُقُولُ القُلُصُ الرَّوَاسِمَا ٣- يَبْلُغْنَ أُمَّ حَازِم وحَازِمًا إِذَا هَبَطْنَ مُسْتَحْيِرًا قَاتِمًا أزجَفْنَ بالسَّوَالِفِ الجَمَاجِمَا ٤ - ورَجعَ الحَادِي لَهَا الهَمَاهِمَا كمَا يَطِنُ الصَّيْرَفُ الدَّرَاهِمَا تستمع المروبه القماقما ألا تَرينَ الدُّمْعَ مِنِّي سَاجِم خذي حذار منك لى تُلائِمَا ٧ - واللَّه لا يَشْفِي الفُؤَادَ الهَائِمَا مساحنا اللبات والمآكما ولا اللَّمَامُ دونَ أَنْ تُلازمَا ولا اللزَامُ دونَ أَنْ تُفَاقِمَا وتركب القوائم القوائما ٩ - ولا الفقامُ دون أن تفاغِمَا

فغضب زياد ووقع بينهما شر، فكان ذلك سببًا أدى هدبة إلى أن قتل زيادًا، ثم قُتل هدبة. وهي من الرجز المسدس.

١ – قوله: « عوجي علينا »: من عجت البعير أعوجه عوجًا ومعاجًا إذا عطفت رأسه بالزمام،
 قوله: « واربعي »: من ربع الرجل يربع إذا وقف وتحبس.

٢ - قوله: « نحبرك »: من حبره يحبره بالضم حبرًا وحبرة إذا أسره؛ قال تعالى: ﴿ فَهُمْر فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَكَ ﴾ [ الروم: ١٥ ].

١ - قوله: « نزجي المطي » أي: نسوقها، والمطي: الإبل، و « الضمر » بضم الضاد وتشديد الميم؛ جمع ضامر وهو المهزول من كثرة الأسفار، و « السواهم »: المتغير من السفر.

٢ – قوله: « القلص » بضم القاف وضم اللام المخففة وفي آخره صاد مهملة، وهو جمع قلوص بفتح القاف، وهي الشابة من النوق، وهي بمنزلة الجارية من النساء، قوله: « الرواسم »: جمع راسمة، من الرسم بالسين المهملة، وهو نوع من سير الإبل، قوله: « والجلة » بكسر الجيم؛ الكبار من الإبل، واحدها: جليل، و « « الناجية »: السريعة، قال الجوهري: الناجية والنجاة: الناقة السريعة تنجو بمن يركبها والبعير ناج (١)، قوله: « العياهما »: جمع عيهم وهو الشديد، وقال الجوهري: العيهم من النوق: السريعة (٢)، وقال غيره: العياهم: الحسنة الخلق.

ومثل أم قاسم، وانظر الأبيات والقصة بالتفصيل في الخزانة ( ٢٣٦/٩ )، والأغاني ( ٢٦١/٢١ )، وانظر الأبيات المذكورة وغيرها في ديوالن هدبة ( ١٤١ )، تحقيق د. يحيى الجبوري.

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة « نجا ». (١) الصحاح مادة: « عهم ».

٣ - قوله: « مستحيرًا »: هو القفر الذي يحار فيه القوم و « القاتم » بالقاف؛ الكثير القتام وهو الغبار.

- ٤ قوله: « الهماهما »: جمع همهمة وهي الصوت، قوله: « أرجفن » أي: حركن، قوله:
   « بالسوالف » وهي صفحات الأعناق، و « الجماجم »: الرؤوس.
- وله: « المرو » أي: الحجارة، و « القماقم »: الأصوات، قوله: « كما يطن الصيرف »: من أطننت الطست وطننت إذا صوتت، و « الصيرف »: الصيرفي.
- ٧ قوله: « مساحنا اللبات »: هو جمع لبة بتشديد الباء الموحدة، وهي موضع الحلي من الصدر، و « المآكم »: رؤوس الأوراك وهو جمع مأكمة.
- $\Lambda$  وقوله: « ولا اللمام » أي: الزيارة، و « اللزام »: المعانقة، و « الفقام » بالفاء ثم القاف التقبيل، ووضع الفم على الفم.
- ٩ و « المفاغمة » بالغين المعجمة بعد الألف؛ شم الرائحة ولا يكون إلا في الرائحة الطيبة.
   الإعراب:

قوله: « متى »: للاستفهام، و « تقول »: فعل وفاعل بمعنى تظن، هذه رواية النحاة، وفي رواية غيرهم:

## متى تظن القلص الرواسما .....

فعلى هذه الرواية: لا شاهد فيه، وقوله: «القلص» بالنصب مفعوله الأول، وقوله: «الرواسما»: صفة للقلص، وقوله: « يحملن »: كلام إضافي مفعول ثانيًا، قوله: « أم قاسم »: كلام إضافي مفعول لقوله: « يحملن »، و « قاسمًا »: عطف على المضاف في قوله: « أم قاسم ».

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « تقول » حيث أجرى مجرى الظن لتضمنه معناه عند كونه بلفظ المضارع المخاطب التالي للاستفهام وهو قوله: « متى » (١).

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد (٣٦١).

## الشاهد الثالث والستون بعد الثلاثمائة (۱٬۰۱

## عَنْهِ أَجُهُ الَّا تَقُولُ بَنِي لُؤَيِّ لَعَمْرُ أَبِيكَ أَمْ مُتَجَاهِلِينَا

أقول: قائله هو كميت بن زيد الأسدي، شاعر مقدم عالم بلغات العرب، خبير بأيامها فصيح من شعراء مضر، أدرك الدولة الأموية دون العباسية، وكنيته: أبو المستهل، وكان أصلخ بالخاء المعجمة أي: أصم، والأصمعي لا يحتج به وقد احتج به الأمة، وهو من قصيدة يمدح فيها مضر ويفضلهم على أهل اليمن.

والمعنى: أتظن قريشًا جاهلين أم متجاهلين حين استعملوا أهل اليمن على أعمالهم وآثروهم على المضريين مع فضلهم عليهم، وهي من الوافر وفيه العصب والقطف.

قوله: « أجهالًا » بضم الجيم وتشديد الهاء، وهو جمع جاهل، قوله: « تقول »: بمعنى تظن، قوله: « تقول »: بمعنى تظن، قوله: « بني لؤي » أراد به قريشًا، ولؤي من [ أجداد ] (٣) النبي عَيِّلِيَّهِ، وقد يهمز ولا يهمز، والهمزة قول الأكثرين، وهو تصغير لأي، وهو الثور الوحشي، وقال ابن دريد: من لواء الجيش وهو ممدود، وإن كان من لوى الرمل فهو مقصور (١٠).

قوله: « لعمر أبيك »: قسم ويمين، وقد مر غير مرة، والمعنى: أتظن بني لؤي جهالًا أو متجاهلين، وهو من تجاهل إذا أرى من نفسه الجهل وليس به.

## الإعراب:

قوله: « أجهالًا » الهمزة للاستفهام، و « جهالًا »: نصب على أنه مفعول ثان لقوله: « تقول » لأنه بمعنى تظن، وقوله: « بني لؤي »: مفعوله الأول، قوله: « لعمر أبيك »: مبتدأ، وخبره محذوف؛ أي: لعمر أبيك يميني أو قسمي، وهو معترض بين المعطوف والمعطوف عليه، قوله: « أم متجاهلينا »: عطف على قوله: « أجهالًا »، و « أم »: معادلة للهمزة، والألف فيه للإشباع.

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۸۰ )، وتوضيح المقاصد ( ۳۹۲/۱ )، وأوضح المسالك ( ۷۸/۲ )، وشرح ابن عقيل ( ۲۰/۲ ). ۲۷ الم ترويس الراز من من المان من المان المان الكراد المان الكراد المان الكراد المان الم

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر، وهو منسوب في مراجعه إلى الكميت، ونصه في شعره: أنسوامسًا تمقسول بسنسي لسؤي لعمرو أبسيك أم متساوميسما

الكتاب لسيبويه ( ١٢٣/١ )، والمقتضب ( ٣٤٩/٢ )، وتخليص الشواهد ( ٤٥٧ )، والخزانة ( ١٨٣/٩ )، والدرر ( ٢٦٣/٢ )، والدرر ( ٢٦٣/٢ )، وابن يعيش ( ٧٨/٧ ). (٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>ُ )</sup> (٤) قال ابن دريد في الجمهرة مادة: (م أ و ي ): « واختلفوا في اسم لُؤَيّ، فقال قوم: هو تصغير لأَي، وقال قوم: هو تصغير اللَّوّى؛ إما لِرَى الرمل، مقصور، وإما لِواء الجيش، ممدود ».

### الاستشهاد فيه:

على أن قوله: « تقول » بمعنى تظن، فلذلك نصب المفعولين مع الفصل بين الفعل وبين الاستفهام، وذلك لأن الفصل إذا كان بظرف أو جار ومجرور أو أحد المفعولين لا يضر، وهنا الفصل بأحد المفعولين فافهم (١).

# الشاهد الرابع والستون بعد الثلاثمائة (۲٬۲)

|  | إِذَا مَا جَرَى شَأْوِينِ وَالْبَتَلَّ | 778 |
|--|----------------------------------------|-----|
|--|----------------------------------------|-----|

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وهو من قصيدة بائية وأولها هو قوله: خليلَتي مُرًا بِي عَلَى أُمُّ جُنْدُبِ لِنَقْضِي حاجات الفُؤَادِ المُعذَّبِ وقد ذكرنا منها أبياتًا عند قوله:

فإن تنأ عنها حقبة لا تلاقها

في شواهد ما ولا وإن المشبهات بليس (<sup>1)</sup>، وبعد البيت المذكور هو قوله: ضليع إذا استدبرتَهُ سدّ فرجهُ بضافِ فويقَ الأَرْضِ ليسَ بأصهبِ

صليع إذا استدبرته سد فرجه بصاف فويق الارض بيس باطهبِ إذا مَا رَكَبْنَا قَالَ ولدانُ أَهلِنَا تَعَالُوا إِلَى أَن يَأْتِي الصيدُ نحطبُ

وهي من الطويل.

يصف فيه فرسًا ويبالغ فيه، وذكر أهل البديع أن هذا [ البيت ] (°) فيه الإيغال، ومعنى الإيغال: أن المتكلم أو الشاعر إذا انتهى إلى آخر الفقرة أو البيت استخرج سجعة أو قافية تفيد معنى زائدًا على معنى الكلام، وأصله من أوغل في السير إذا بلغ غاية قصده بسرعة، ويقال: هو أن يستكمل الشاعر معنى بيته بتمامه قبل أن يأتي بقافية، فإذا أراد الإتيان بها ليكون شعرًا أفاد

<sup>(</sup>١) من شروط إجراء القول مجرى الظن: ألا يفصل بين الاستفهام والمضارع فاصل إلا إذا كان الفاصل ظرفًا أو جارًا ومجرورًا أو أحد المفعولين، فيجوز الفصل مع نصب المفعولين أو رفعهما على الحكاية. ينظر الشاهد ( ٣٦١ ). (٢) أوضح المسالك ( ٧١/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بائية امرئ القيس المشهورة بعد المعلقة، والتي ذكر مطلعها العيني، وهي في الديوان ( ١ ٤ ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ( دار المعارف )، وبيت الشاهد في وصف فرسه، ومثله البيتان اللذان ذكرهما العيني بعد إلا أن البيت الثاني منهما ليس في القصيدة، وإنما جعله المحقق من ملحق الديوان ( ٣٨٩ )، ومما ذكر في بعض الروايات، وانظر بيت الشاهد في شرح التصريح ( ٢٦٠/١)، واللسان مادة: « هزز »، والأشباه والنظائر ( ٢٢٠/٥ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٢٠٠٠ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد ( ٢٣٠ ). (٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

بها معنى زائدًا على معنى البيت (١).

قوله: « شأوين »: تثنية شأو بفتح الشين المعجمة وسكون الهمزة وفي آخره واو، ومعناه: السبق، يقال: عدا شأوًا؛ أي: طلقًا، قوله: « وابتل عطفه » أي: جانبه، و « عطفاه »: جانباه من لدن رأسه إلى وركيه، وكذلك عطفا كل شيء: جانباه.

قوله: « هزيز الريح » بفتح الهاء وكسر الزاي المعجمة بعد ياء آخر الحروف وفي آخره زاي - أيضًا -، وهزيز الريح: دويها عند هزها الشجر، يقال: الريح تهزز الشجر فيتهزز، قوله: « بأثأب » الأثأب بفتح الهمزة وسكون الثاء المثلثة وفتح الهمزة وفي آخره باء موحدة، وهي شجر، الواحدة: أثأبة.

## الإعراب:

قوله: «إذا ما جرى» كلمة ما زائدة، و «جرى»: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى الفرس المعهود، قوله: «شأوين»: نصب على المصدرية بطريق النيابة، قوله: «وابتل عطفه»: جملة من الفعل والفاعل، معطوفة على قوله: «جرى»، قوله: «تقول»: جواب إذا وهي جملة من الفعل والفاعل بمعنى تظن؛ فلذلك عملت عملها في نصب الجزأين، قوله: «هزيز الربح»: كلام إضافي مفعول أول لتقول، وقوله: «مرت بأثأب» في محل النصب مفعول ثان. الاستشهاد فيه:

أن سليمًا يعملون القول عمل الظن، وعلى لغتهم جاء النصب في قوله: « هزيز الريح ». فافهم (٢٠).

## الشاهد الخامس والستون بعد الثلاثمائة (٢٠٤٠)

بِذَا قُلْتُ أَنِّي آيِبٌ أَهْلَ بَلْدَةٍ وَضَعْتُ بِهَا عَنْهُ الوَلِيَّةَ بِالْهَجْرِ الْعَالَةِ الوَلِيَّةَ بِالْهَجْرِ

أقول: قائله هو الحطيئة، واسمه جرول بن أوس بن جؤية بن مخزوم بن مالك بن غالب بن قطيعة

<sup>(</sup>١) ينظر علم البديع لعبد العزيز عتيق (١١٢) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ينظر الشاهد رقم ( ٣٦١ ). (٣) أوضح المسالك ( ٧٢/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل مطلع مقطوعة عدتها سبعة أبيات، قالها الحطيثة، في وصف بعيره وصفاً يرغب في اقتناء الإبل ( انظر ديوانه ٣٦٦ ) بشرح ابن السكيت والسكري، تحقيق: نعمان طه، وانظره في تخليص الشواهد ( ٥٠٩ )، والخزانة ( ٢٠/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٦٢/١ )، وشرح الأشموني ( ٣٨/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٩٥/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٤٢٢ ).

ابن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان، وكان قدم المدينة أول خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - وكان ينزل الكوفة، والحطيئة في اللغة: القصير، وعن ثعلب سمي الحطيئة لدمامته، وبعد البيت المذكور (١):

٢- ترى بين مَجْرَى مِرْفَقَيهِ وثيله هواءً لِفَيْفَاةِ بَدَا أهلُها نفر
 ٣- إِذَا صَرَّ يَومًا ماضِغَاهُ بِجِرَّة نَزَتْ هَامَةٌ فوقَ اللَّهَازِمِ كَالقَبْرِ
 ٤- فإِنْ عَبَّ في ماء سَمِعَتْ لِجَرْعِهِ خَوَاةً كَتَثْلِيمِ الجَدَاوِلِ في الدَّبْرِ
 ٥- وَإِنْ خَافَ مِنْ وَقْعِ الْحُرَّمِ يَنْتَحِي عَلَى عَضُدِ رَيًّا كسَارِيةِ القَصْرِ
 ٣- تَلَثْهُ فَلَمْ تُبْطِئْ [ بِهِ ] من وَرَائِه مُعَقْرَبَةٌ رَوْحَاءُ رَيُّشَةُ الفَتْرِ (٢)
 ٧- على عَجْزِ كالبَابِ شُد رِبَاجُهُ ومُسْتَثْلِعِ بالكُورِ في حُبُكِ سُمْرِ

وهي من الطويل يمدح فيها بعيره، ويذكر أوصافه التي ترغب في الإبل.

١ – قوله: « آيب » أي: راجع، وهو فاعل من آب إذا رجع، قوله: « الولية » بفتح الواو وكسر اللام وتشديد الياء آخر الحروف؛ وهي البرذعة، قال أبو عبيد: ويقال [ هي التي ] (٣) توضع تحت البرذعة، و « الهجو » بفتح الهاء؛ نصف النهار عند اشتداد الحر، وكذلك الهاجرة، وأصله تحريك الجيم وسكنت للضرورة.

ومعنى البيت: إذا قدرت إتيان بلدة عند الليل أتيتها نصف النهار لسرعة بعيري ونجابته.

٢ - قوله: « ترى بين... إلى آخره » يريد أنه مفرج الإبطين ضخم الجنبين لاحق البطن، قوله:
 « وثيله » بكسر الثاء المثلثة وسكون الياء آخر الحروف؛ أي: وعاء ذكره، و « الفيفاة »: الفلاة.

٣ – قوله: «إذا صريومًا ماضغاه » من صر الناب صريرًا إذا صوت، و « الماضغان » بالضاد والغين المعجمتين؛ أصول اللحيين عند منبت الأضراس، ويقال: عرقان في اللحيين، قوله: « بجرة » الجرة – بكسر الجيم وتشديد الراء: ما يخرجه البعير للاجترار، قوله: « نزت هامة »: من نزا ينزو نزوًا ونزوانًا، و « الهامة »: الرأس، وجمعها الهام، و « اللهازم »: جمع لهزمة بكسر اللام، واللهزمتان: عظمان ناتئان في اللحيين تحت الأذنين، ويقال: هما مضغتان علييان تحتهما (٤).

٤ - [ قوله: « ] (٥) فإن عب في ماء » العب: شرب الماء من غير مص، قوله: « لجرعه »: من

<sup>(</sup>١) الديوان ( ١٢٦، ١٢٧ ) برواية ابن السكيت وشرح حنا الحتي، و ( ص ٣٦٦ )، تحقيق نعمان طه ( ط. الحلبي ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٣) ما بين المعقوفين سقطَ في ( أ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الصحاح مادة: « لهزم ». (٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

جرعت الماء أجرعه جرعًا بكسر عين الفعل في الماضي وفتحها في الغابر، و « جرعت » بالفتح لغة أنكرها الأصمعي (١)، قوله: « خواة » بفتح الخاء المعجمة أي: صوتًا، و « الجداول »: الأنهار الصغار، واحدها جدول، و « الدبر » بفتح الدال المهملة وسكون الباء الموحدة، وهو جمع دبرة وهي المشارة في المزرعة، وكذلك الدبارة.

وله: « من وقع المحرم » أي: من سقوطه، والمحرم بضم الميم وفتح الحاء المهملة وتشديد الراء المفتوحة، وهو السوط الذي لم يلن من طول الضرب، و « انتحاؤه »: اعتماده على عضديه في سيره.

٦ - قوله: « تلته » أي: تبعته، أراد رجله، و « المعقربة »: الموثقة، و « الروحاء »: الواسعة الخطو، و « ريثة الفتر »: البطيئة، وهو بفتح الراء وتشديد الياء آخر الحروف وفتح الثاء المثلثة، قوله: « رتاجه » بكسر الراء وهو الباب الصغير الذي يكون في الباب الكبير.

٧ - قوله: « ومستتلع بالكور » أراد: سنامه مشرق مرتفع، و « الحبك »: طرائق فيه من لون

## الإعراب:

قوله: «إذا » للشرط هاهنا، و «قلت »: فعل وفاعل، و «أني آيب »: في محل النصب؛ لأن قلت بمعنى: ظننت، والضمير المتصل اسم إن، وآيب خبرها، وقوله: «أهل بلدة »: كلام إضافي منصوب بآيب، وأصله: آيب إلى أهل بلدة، يقال: أبت إلى بني فلان إذا أتيتهم ليلًا، قوله: «وضعت »: جملة هي جواب إذا، والباء في «بها » للظرف، وكذا في قوله: «بالهجر »، والتقدير: فيها وفي الهجر، وكلاهما يتعلق بوضعت، والضمير في بها يرجع إلى البلدة، وفي قوله: «عنه » يرجع إلى بعيره الذي يمدحه، وليس بإضمار قبل الذكر؛ لأنه معهود وهو – أيضًا – يتعلق بوضعت، وقوله: «الولية » بالنصب مفعول وضعت.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أني آيب » حيث جاءت أني بالفتح؛ لأن قلت بمعنى ظننت وهو لغة سليم، فإنهم يجرون القول مجرى الظن مطلقًا، وعلى لغتهم تفتح أن بعد قلت، وشبهه كما ذكرنا (٢).

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « جرع ».

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٩٥/٢ )، وشرح الأشموني ( ٣٨/٣، ٣٨ ).

## الشاهد السادس والستون بعد الثلاثمائة (۲٬۱)

# أما الرَّحِيلُ فَدُونَ بَعْد غَدِ فَمَتَى تَقُول الدَّارَ تَجْمَعُنَا الرَّحِيلُ فَدُونَ بَعْد غَدِ

أقول: قائله هو عمر بن أبي ربيعة، وهو من قصيدة ملتزمًا في رويها العين والنون، وأولها هو قوله (<sup>٣)</sup>:

وأشيعه أفلا يُشيّعنا

..... إلى آخسره

علمًا بِأَنَّ البَيْنَ فَاجِعُنَا

نَعْهَدُ فَإِنَّ البِينَ شَابِعُنَا

وأظنُّ أنَّ السَّيْرَ مانِعُنَا

فيُطَاعُ قائِلُكُمْ وشَافِعُنَا

هذًا لعمركَ أمْ أنت خَادِعُنَا

وأصدَقُ فإنَّ الصدقَ واسعُنا

إخلاف موعدة يُقَاطِعُنَا

١- قَالَ الخَلِيطُ عَدًا يَصَدُّعُنَا

٢ - أما الرحيل.....

٣- لتشوقنا يُفِيدُ وَقَدْ قَتَلَتْ

٤- ومَقَالِهَا سِرْ لَيْلَةٌ معَنَا

٥- قلتُ الغيُونُ كثيرةً معكم

٦- لا بل نُـزُوركُمُ بِـأُرِضِكُمُ

٧- قالتْ أَشَيْءٌ أَنتَ فَاعِلُهُ ٨- باللّه حـدّثنَا نؤمَلُهُ

٩- اضربُ لنَا أجلًا نعدُّ لـه

وهي من الكامل، وفيها الإضمار والحذذ (1).

المعنى: قد كان رحيلنا ومفارقتنا لمن نحب من غد، فمتى تجمعنا الدار بعد ذلك؟ وعبر عن الغد بعبارة بعيدة وهي قوله: « دون بعد غد »، أي: ففي اليوم الذي هو قيل بعد غد، وذلك اليوم هو الغد. الإعراب:

قوله: « أما »: حرف شرط وتفصيل؛ فلذلك لزم الفاء بعدها، و « دون » هاهنا بمعنى قبل كما يقال: دون النهر أسد، أي: قبل وصولك إليه؛ فالمعنى: أما الرحيل فقبل بعد غد، ويروى:

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ٧٤/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل في ديوان عمر بن أبي ربيعة ( ٤٠١ ) بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة ( ١٩٦٠م)، وبيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ١٤١/١ )، والمقتضب ( ٣٤٩/٢)، وشرح أبيات سيبويه ( ١٧٩/١)، وابن يعيش ( ٧، ٧٨)، وتخليص الشواهد ( ٤٥٧)، ورصف المباني ( ٨٩)، وشرح التصريح ( ٢٦٢/١)، والخزانة ( ٢٩٧٢).

<sup>(</sup>٣) انظر الديوان ( ٤٠٢ ) تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد.

<sup>(</sup>٤) قوله: وفيه الإضمار والحذذ ليس بصحيح؛ فإن فيها الحذذ فقط، وهو حذف الوتد المجموع، أما الإضمار وهو تسكين الثاني المتحرك فلا يوجد.

بعد بالنصب والخفض؛ فالنصب على تقدير: فدون ما بعد غد، فما موصولة، وبعد صلتها، والخفض على إضافة دون إليه، قوله: « فمتى »: استفهام، و « تقول »: جملة من الفعل والفاعل بمعنى تظن، فلذلك نصب مفعولين وهما قوله: « الدار » وقوله: « تجمعنا »، وقال النحاس في شرح كتاب سيبويه: « تجمعنا » في موضع المفعول الثاني، أي: جامعة لنا (١).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « تقول » فإنه بمعنى تظن؛ لأنه نصب المفعولين، ولكن هذا بشروط خمسة: الأول: أن يكون فعلًا؛ فلا ينصب بالمصدر ولا باسم الفاعل.

الشاني: أن يكون مضارعًا؛ فلا ينصب بالماضي ولا بالأمر.

الثالث: أن يكون مسندًا إلى ضمير المخاطب؛ فلا ينصب به مع الهمزة والنون والياء وتاء المؤنثة الغائبة.

الرابع: أن يكون معتمدًا على استفهام؛ فلا ينصب ما لم يتقدمه استفهام.

الخامس: أن يكون غير مفصول بأجنبي غير ظرف أو عديله. فهذه الشروط موجودة في البيت المذكور بخلاف غيره.

وأما سليم فإنهم يجرون القول مجرى الظن مطلقًا، فيقولون: قلت زيدًا منطلقًا، وأقول زيدًا منطلقًا، وأقول زيدًا منطلقًا، وعلى لغتهم منطلقًا، وأنا قائل زيدًا منطلقًا، وأعجبني قولك بشرًا كريمًا، وقل عمرًا متكلمًا، وعلى لغتهم تفتح أن بعد قلت وشبهه واللَّه أعلم.

واعلم أن ابن مالك – رحمه الله تعالى – شرط أيضًا كونه حالًا (٢)، والبيت المذكور يرد عليه ذلك؛ لكن يقول هذا إذا كان متى في البيت ظرفًا لتقول، وذلك أن متى ظرف لما يستقبل من الزمان، وتقول: فعل مضارع وقع مظروفًا لمتى، ويلزم من كون متى مستقبلًا أن يكون مظروفها – أيضًا – مستقبلًا، فحينئذ لا يصلح تقول للحال، فعلى هذا الوجه اشتراط الحال ليس بصحيح.

وأما إذا قلنا: إن « متى » ظرف لقوله: « تجمعنا » على أن الصواب هذا؛ فحينئذ [ يصلح ] (٣) أن

<sup>(</sup>١) نصه في شرح أبيات سيبويه ( ١٢٣ ) د. وهبة متولي: « كأنه قال: متى تظن الدار هذه حجة بأن العرب تجري القول مع حرف الاستفهام مجرى ترى وتظن ».

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك: « وهذا الاستعمال وهو إجراء القول مجرى الظن عند غير بني سليم لا يكون إلا في المضارع المسند إلى المخاطب مقصودًا به الحال بعد استفهام متصل »: شرح التسهيل لابن مالك ( ٩٥/٢ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٩٤/ ٣٩٤ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

تكون « تقول » للجال، وحينئذ يجري اشتراط ابن مالك رحمه اللَّه تعالى (١). الشاهد السابع والستون بعد الثلاثمائة (۲٬۲)

#### ٣٦٧ عَلَامَ تَقُولُ الرمْحَ يُثْقِلُ عَاتِقِي إِذَا أَنَا لَمْ أُطْعَنْ إِذَا الْحَيْلُ كَرُّتِ

أقول: قائله هو عمرو بن معد يكرب المذحجي الصحابي - رضي اللَّه تعالى عنه - وقد ترجمناه فيما مضى، والبيت المذكور من قصيدة من الطويل، وأولها هو قوله (١٠):

١ - ولمَّا رأيتُ الخيلَ زُورًا كَأَنَّهَا جداوِلُ ماءِ خيلت فاسبطرَّتِ ٢ - وجَاشَتْ إِلَيَّ النَّفْسُ أَوَّلَ مرةٍ فَرُدَّتْ عَلَى مَكْرُوهِهَا فاستقرَّتِ ﴿

..... إلى آخره

وجُوهَ كلَابٍ هَارَشَتْ فَازْبَأَرَّتِ ٤ - لحَا اللَّهُ جَرْمًا كَلْمَا ذُرَّ شَارِقٌ

ولكن جرمًا في اللقاءِ ابذعرَّتِ ٥ - فلم تغن جرم نَهْدَهَا إِذْ تلاقَيَا

أُقاتِلُ عَنْ أَبْنَاءِ جَرْم وفَرَّتِ ٦- ظللتُ كأني للرماح دريئة

نطقت ولكن الرماح أجرّتِ ٧ - فلو أَنَّ قَوْمِي أنطقتني رماحهم

١ - قوله: « زورًا » بضم الزاي؛ جمع أزور وهو المعوج الزور، قوله: « جداول ماء »: جمع جدول وهو النهر الصغير، قوله: « فاسبطرت » أي: امتدت، والتشبيه وقع على جري الماء في الأنهار لا على الأنهار.

٢ - قوله: « وجاشت » أي: ارتفعت.

٣ - قوله: « كرت »: من الكر وهو الرجوع.

٤ – قوله: « لحا اللَّه » من لحيت العصا إذا قشرت لحاها ولحوتُها، و « جرم ونهد »: قبيلتان من قضاعة، قوله: « كلما ذر » بالذال المعجمة؛ من الذرور في الشمس، وأصله الانتشار

نبطقت ولكن البرماح أجبرت فلو أن قومي أنطقتني رماحهم

<sup>(</sup>٢) أوضع المسالك ( ٧٦/٢ ). (١) وهو أن المضارع مقصود به الحال.

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من تائية لعمرو بن معدي كرب ( شاعر إسلامي ) في الحرب والشجاعة، الديوان ( ٥٥ )، تحقيق مطاع الطرابيشي، وانظر بيت الشاهد في المغني ( ١٤٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٥٧/١ )، وشرح التصريح ( ٢٦٣/١ )، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٥٩ )، وشرح شواهد المغني ( ١٨٨ )، والخزانة ( ٤٣٦/٢ )، والدرر ( ۲۷٤/۲ ).

<sup>(</sup>٤) انظر ديوان عمرو بن معدي كرب الزبيدي ( ٥٣ ) تحقيق: مطاع الطرابيشي، دمشق ( ١٩٧٤م )، وتختم القصيدة بهذا البيت المشهور:

والتفرق، قوله: « فازبأرت »: من ازبأر إذا انتفش حتى ظهر أصول شعره، وأضاف نهدًا إلى ضمير جرم لاعتقادهم الاكتفاء بها.

ه - قوله: « ابذعرت » أي: تفرقت.

توله: « ظللت كأني للرماح دريئة » أي: بقيت في نهاري منتصبًا في وجوه الأعداء والطعن يأتيني من جوانبي أذب عن جرم، ويجوز أن يكون المعنى: كأني للرماح صيد، حكى أبو زيد أنه يقال للصيد خاصة: درية غير مهموز، ودرايا؛ فكأنه من دريت، أي: ختلت (١).

٧ - قوله: ( أجرت ): من إجرار الفصيل وهو أن يشق لسان الفصيل فيجعل فيه عويد لئلا يرضع أمه.

## الإعراب:

قوله: «علام » أصله: على ما، وكلمة ما للاستفهام، وإذا اتصل به حرف الجر تحذف الألف في آخره نحو: فيم ولم وبم، إلا إذا اتصل ما بذا فإنه حينئذ يترك على تمامه، « وتقول »: فعل وفاعل، « والرمح » يجوز فيه الوجهان: النصب إذا كانت تقول بمعنى تظن؛ لوجود الشرائط التي ذكرناها في البيت السابق، والرفع على الابتداء، ويكون « تقول » متروكًا على بابه، والمعنى: بأي حجة أحمل السلاح إذا لم أقابل كر الخيل.

قوله: « يثقل »: من أثقل إثقالًا، و « عاتقي »: كلام إضافي مفعول يثقل، والجملة إما في محل النصب على أنها مفعول ثان « لتقول »، إذا كان بمعنى تظن، وإما في محل الرفع على أنها خبر لقوله « الرمح ».

قوله: «إذا أنا لم أطعن»: ظرف لقوله: «يثقل»، وقوله: «إذا الحيل»: ظرف لقوله: «لم أطعن»، والجملتان بعد إذا في الموضعين اسميتان في الصورة، ولكنهما فعليتان في التقدير؛ لأن إذا التي للظرف تختص بالدخول على الجملة الفعلية عكس الفجائية، والتقدير في الجملة الأولى: إذا لم أطعن أنا، وفي الثانية: إذا كرت الحيل؛ فحذف الفعل فيهما لدلالة الفعل المتأخر عليه.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **تقول الرمح** » حيث جاء الرمح منصوبًا بكون « **تقول** » بمعنى تظن؛ كما ذكرناه <sup>(٢)</sup> فافهم.

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: ﴿ دراً ﴾.

## الشاهد الثامن والستون بعد الثلاثمائة (۲۰۱)

# شَمْلِي بِهِمْ أَمْ تَقُولُ البغدَ مَحْتُومًا

٢١٨ أَبَعْدَ بُعْدِ تَقُولُ الدَّارَ جَامِعَةً

أقول: هو من البسيط.

قوله: « شملي » الشمل: الاجتماع، وجمع الله شمله إذا دعا لهم بتآلف، قوله: « محتومًا » بالحاء المهملة؛ أي: واجبًا؛ من الحتم وهو الوجوب.

### الإعراب:

قوله: « أبعد بعد » الهمزة فيه للاستفهام، « وبعد »: نصب على الظرف، والعامل فيه تقول، « وبعد »: مجرور بالإضافة، وهو بضم الباء ضد القرب، وبينهما جناس محرف على ما لا يخفى (٣)، قوله: « تقول »: بمعنى تظن فعل وفاعل، وقوله: « الدار جامعة »: منصوبتان على أنهما مفعولا تقول، [ قوله: « شملي »: كلام إضافي معمول « لجامعة » ] (٤)، وقوله: « بهم » يتعلق بجامعة، قوله: « أم تقول » أم: متصلة عطف على قوله: « تقول الدار جامعة »، وقوله: « البعد محتومًا » منصوبان؛ لأنهما مفعولان لتقول.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أبعد بعد تقول الدار جامعة » حيث نصب تقول المفعولين مع أنه فصل معموله بينه وبين الاستفهام فافهم (°).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ٧٧/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، وهو غير منسوب في مراجعه، وهو في الشكوى من البعد والهجر، وانظر بيت الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك ( ٩٦/٢ )، والأشباه والنظائر ( ٢٣٢/٢ )، وتخليص الشواهد ( ٤٥٧ )، والدرر ( ٢٥/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٦٣/١ )، وشرح شذور الذهب ( ٤٨٩ )، والمغني ( ٢٩٢ )، وشرح شواهده ( ٩٦٩ ).

<sup>(</sup>٣) الجناس المحرف: هو نوع من أنواع الجناس غير التام، وتعريفه: ما اتفق لفظاه في عدد الحروف وترتيبها واختلف في الحركات فقط، سواء أكانا من اسمين أو فعلين أو من اسم وفعل أو من غير ذلك. ينظر علم البديع لعبد العزيز عتيق (٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

 <sup>(</sup>٥) من شروط إجراء القول مجرى الظن: أن لا يفصل بين الفعل وبين الاستفهام بفاصل ما لم يكن الفاصل ظرفًا كما
 في البيت أو جارًا ومجرورًا، أو معمول فعل.

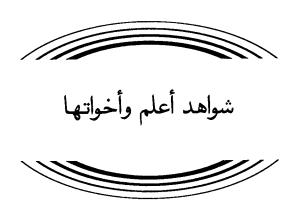

## الشاهد التاسع والستون بعد الثلاثمائة (۲٬۱)

اللُّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أقول: قائله هو النابغة الذبياني، وهو من قصيدة يهجو بها زرعة بن عمرو بن خويلد لقيه بعكاظ، فأشار عليه أن يشير على قومه بقتال بني أسد وترك حلفهم، فأبى النابغة الغدر، وبلغه أن زرعة يتوعده، فقال:

نبئت زرعة..... إلى آخسره

وقد ذكرنا بقيته مستوفاة في شواهد العلم (٣).

قوله: « نبئت »: على صيغة المجهول بمعنى أخبرت، و « زرعة » هو ابن عمرو بن خويلد الذي ذكرناه آنفًا، وقوله: « يهدي » بضم الياء؛ من الإهداء.

### الإعراب:

قوله: «نبئت » يقتضي ثلاثة مفاعيل: الأول: التاء، والثاني: قوله: « زرعة »، والثالث: قوله: « يهدي إلي » وإنما جاز كونه جملة؛ لأنه خبر مبتدأ في الأصل، قوله: « والسفاهة »: مبتدأ، و « كاسمها »: خبره، والجملة معترضة بين المفعولين، وأصل السفه الخفة، يقول: السفاهة قبيح كما أن اسمها قبيح.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٨١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، من قصيدة للنابغة الذبياني، مشهورة في هجاء زرعة بن عمرو المذكور، وفيها عدة شواهد للنحويين، انظر الديوان ( ٣٣) بتحقيق: سيف الدين الكاتب، و ( ٨٦) بشرح عباس عبد الساتر، وانظر بيت الشاهد في الحزانة ( ٣١٥/٦)، والتصريح ( ٢٥٥/١)، وشرح عمدة الحافظ ( ٢٥٢)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢١٥/٢)، وتخليص الشواهد ( ٤٦٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ٩١ ).

فإن قلت: [ ما السفاهة ] (١) حتى قال: والسفاهة كاسمها؟

قلتُ: قوله: « والسفاهة » أراد ما سمى سفاهة؛ أي: المسمى بهذا الاسم قبيح؛ كما أن الاسم الذي هو السفه قبيح وإنما قال هذا؛ لأن السفه كما ينكر فعله كذلك يكره اسمه، قوله: « غرائب الأشعار »: كلام إضافي مفعول لقوله: « يهدي ».

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « نبئت » حيث نصب ثلاثة مفاعيل؛ لأنه تضمن معنى: أرى المتعدي إلى ثلاثة مفاعیل وعمل عمله <sup>(۲)</sup>.

# الشاهد السبعون بعد الثلاثمائة (٢٠٠٠)

#### ته وَأُنْبِئْتُ قَيْسًا ولَمْ أَبْلُهُ كَمَا زَعَمُوا خَيْرَ أَهْلِ اليَمَنِ

أقول: قائله هو الأعشى ميمون بن قيس، وهو من قصيدة طويلة يمدح بها قيس بن معد يكرب الكندي، قال أبو عبيدة: وهي أول كلمة مدحه بها، وأولها هو قوله:

١ - لَعَمْرُكَ مَا طُولُ هذَا الزَّمَنْ علَى المَرْءِ إلَّا عَنَاءٌ معَنْ

٢- يَظَلُّ رَجِيمًا لِرَيبِ النَّونِ كآخَرَ في قَفْرَةِ لمْ يُجَنْ ٣- وهَاللكِ أَهْلِ يُجِنُّونَهُ

٤ - وما إنْ أرَى الدَّهْرَ في صَرفِهِ يُغادِرُ مِنْ شَارِخِ أَوْ يَفَنْ

إلى أن قال:

إِلَيكَ بِعَمْدِ قَطَعْتُ القَرَنْ ٥- فهذا الشُّناءُ وإنَّى المررِّق ٦- وكُنتُ امرأً زَمَنًا بالعِرَاقِ

عفِيفَ المناخ طَوِيلَ اليقن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) هناك أفعال تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل بواسطة همزة التعدية أو التضعيف، والمفعول الثاني والثالث منها أصلهما: المبتدأ والخبر، وهذه الأفعال هي: أعلم وأرى ونبأ وأنبأ وخبر وأخبر وحدث؛ فالهمزة تجعل الفعل المتعدي إلى واحد متعديًّا إلى اثنين، والمتعدي إلى اثنين متعديًّا إلى ثلاثة. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٠٠/٢ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٩٥/١ ) وما بعدها، والكتاب لسيبويه ( ٤١/١ )، وابن يعيش ( ٦٥/٧ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٨٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر المتقارب، من قصيدة طويلة قاربت المائة بيت للأعشى يمدح قيس بن معدي كرب الكندي، يبدؤها بالغزل والحديث عن المرأة، وهي في ديوانه ( ٥١ )، تحقيق د. محمد محمد حسين ( المكتب الشرقي – بيروت، لبنان )، وانظر بيت الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك ( ١٠٢/٢ )، والدرر ( ١٤٠/١ ).

٧- وحَولِيَ بَكُرٌ وأشْيَاعُهَا فَلَسْتَ خَلاةً لِنَ أَوْعَدَنْ
 ٨- وَأُنْبِثْتُ قَيسًا............ إلى آخـره
 ٩- رَفِيعَ الوِسَادِ طَويلَ النِّجَا دِ ضَخْمَ الدَّسِيعَةِ رَحْبَ العَطَنْ
 ١٠- يَشُتُ الأُمُورَ وِيَحْتَابُهَا كُشْقُ القَرَادِيِّ ثَوْبَ الرَّدَنْ
 ١١- فَحِثْتُكُ مُرْتَادَ مَا خَبُرُوا ولَوْلَا الذي خَبُرُوا لَمْ تَرَنْ
 ١٢- فَلا تَخْرِمَنِّي نَدَاكَ الجَزِيلَ فَإِنِّي امْرُوَّ قَبْلَكُمْ لَمْ أُهَنْ
 وهي من المتقارب.

١ - قوله: « عناء » أي: تعب قوله: « معن » أي: متعب.

٢ - قوله: « يظل رجيمًا » بالجيم، أراد أن ريب الدهر يرجمه بأحداثه، والرجيم بمعنى (١) لمرجوم.

٣ - قوله: « وهالك أهل » أي: الذي يموت عند أهله، « يجنونه » أي: يدفنونه، ومنه سمي
 القبر: الجنين، و « القفرة »: الأرض الحالية من الناس.

٤ - قوله: « يغادر » أي: يترك، و « الشارخ »: الصغير، و « اليقن »: الكبير، وهو بفتح الياء آخر الحروف والفاء، قال الجوهري: اليقين: الشيخ الكبير ثم أنشد البيت ثم قال: وهو الصغير - أيضًا - من الأضداد (٢).

وله: « قطعت القرن » أي: الحبل، أراد: قطعت حبل كل جوار، قوله: « عفيف المناخ » أراد أنه لم يكن يسأل أحدًا، يقال: فلان عفيف المناخ إذا لم يسأل الناس.

٦ - و « اليقن » من اليقين.

 ٧ - قوله: « خلاة » الخلاة: البقلة يختلى بها، أراد: لست ذليلًا لكل من أوعدني كالبقلة يختليها كل من أرادها.

٨ - قوله: « ونبئت » أي: أخبرت، قوله: « قيسًا » أراد به قيس بن معدي كرب، قوله: « ولم أبله » يعني: لم أختبره؛ من بلوته بلوًا إذا جربته واختبرته، ورأيت في ديوان الأعشى البيت المذكور على هذا الوجه (٣):

# ونُبِّئْتُ قَيْسًا عَلَى نَأْيِهِ وَلَمْ آتِهِ سَادَ أَهْلَ اليَمَنْ

(١) في (أ) بمنزلة. (٢) الصحاح مادة: « يفن ».

<sup>(</sup>٣) البيت من المتقارب في ديوان الأعشى ( ٢٥ )، تعليق: محمد حسين، المطبعة النموذجية.

9 - قوله: « رفيع الوساد »: كناية عن عظمته وجلالة قدره، و « الوساد » بكسر الواو؛ المخدة، قوله: « طويل النجاد »: كناية عن شجاعته، والنجاد - بكسر النون: حمائل السيف، قوله: « ضخم الدسيعة »: كناية عن جوده، يقال: فلان ضخم الدسيعة إذا كان عطاؤه جزيلًا، و « الدسيعة »: العطية، قوله: « رحب العطن »: كناية عن جوده - أيضًا -، أي: واسع العطاء، قال الجوهري: يقال: فلان واسع العطن والبلد إذا كان رحب الذراع (١).

١٠ حوله: « يشق الأمور » أي: يبرمها إبرامًا ويسددها بالحزم، قوله: « ويجتابها » بالجيم أي: يقطعها على أحسن الوجوه، قوله: « القراريّ »: نسبة إلى القرار، وأراد به الخياط، و « الردن » بفتح الراء والدال؛ هو الحزّ.

۱۱ – قوله: « مرتاد » أي: طالب ما خيروا.

١٢ - قوله: « فلا تحرمني نداك الجزيل » أي: لا تمنعني من عطائك الواسع.

### الإعراب:

قوله: « وأنبئت »: عطف على ما قبله، وهو يقتضي ثلاثة مفاعيل: الأول: التاء، والثاني: « قيسًا » ، والثالث: « خير أهل اليمن » ، قوله: « ولم أبله »: جملة وقعت حالًا، قوله: « كما زعموا »: صفة لمصدر محذوف أي: لم أبله بلؤا مثل الذي زعموا فيه، و « ما » موصولة، و « زعموا »: صلتها، والعائد محذوف، ويجوز أن تكون ما مصدرية، والمعنى: لم أبله بلؤا مثل زعمهم فيه ] (٢) من أنه خير أهل اليمن.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وأنبئت » فإنه نصب ثلاثة مفاعيل مثل: نتأ كما ذكرناه <sup>(٣)</sup>. الشاهد الحادي والسبعون بعد الثلاثمائة <sup>(٢،٥)</sup>

| بِمِصْرَ أَعُودُهَا | أَهْلِي | فَأَقْبَلْتُ مِنْ | م مَرِيضَةً | الغَمِيم | سَوْدَاءَ | ٢٧١ وَخُبُرْتُ |
|---------------------|---------|-------------------|-------------|----------|-----------|----------------|
|                     |         |                   |             | <u> </u> |           |                |

أقول: قائله هو العوام بن عقبة بن كعب بن زهير (١)، والقصة في ذلك أن سوداء الغميم

(٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: ﴿ عطن ﴾.

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ٣٦٩ ). (٤) ابن الناظم ( ٨٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، وهو مطلع مقطوعة جميلة في الغزل للعوام بن عقبة بن كعب بن زهير، ذكر الشارح مناسبتها، وانظر بيت الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك ( ١٠١/٢ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٢٥٢ )، وشرح

التصريح ( ٢٦٥/١ )، والدرر ( ٢٧٨/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٥٩/١ ). (٦) ينظر ديوان الحماسة للمرزوقي، القسم الثالث ( ١٤١٤ )، تحقيق: أحمد أمين، وهارون، الأصل والحاشية.

وهي امرأة من بني عبد اللَّه بن غطفان، اسمها ليلى ولقبها سوداء كانت [ تنزل ] (١) الغميم من بلاد غطفان، وكان عقبة بن [ كعب ] (٢) ينسب بها ثم علقها بعده ابنه العوام بن عقبة وكلف بها فخرج إلى مصر في ميرة فبلغه أنها مريضة فترك ميرته وكر نحوها وأنشأ يقول (٣):

ا وَحُبَرْتُ سَوْدَاءَ الغميسم مَرِيضَةً فَأَقْبَلْتُ مِنْ أَهْلِي بِمِصْرَ أَعُودُهَا
 ا فيا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ تَغَيَّرَ بَعْدَنَا مَلاحَةُ عَيْنَيْ أُمِّ يَحْيَى وَجِيدُهَا
 وهلْ أَخْلَقَتْ أَثُوالُهَا بَعْدَ جِدَّةٍ اللاحَبْذَا أَخْلاقُهَا وجَدِيدُهَا
 وهلْ أَخْلَقُهَا وَجَدِيدُهَا
 ولم يَثقَ يا سوداء شَيءٌ أحبّه وإِنْ بَقِيَتْ أَعْلامُ أَرْضِ وَبِيدُهَا
 ولم يَثقَ يا سوداء شَيءٌ أحبّه وإِنْ بَقِيتْ أَعْلامُ أَرْضِ وَبِيدُهَا
 فواللَّه مَا أَذْرِي إِذَا أَنَا جِئْتُهَا إِذَا مَا انْفَضَتْ أَحْدُوثَةٌ لو تُعِيدُهَا
 وسُودُهَا بِهَا حُمرُ أَنْعَامِ البِلادِ وسُودُهَا
 نظَرْتُ إليهَا نَظرَةً مَا يَسُرُنِي بِهَا حُمرُ أَنْعَامِ البِلادِ وسُودُهَا

فلم يزل يتلطف حتى رأته ورآها وأومأت إليه أن ما جاء بك؟ فقال: جئت عائدًا حين علمت علتك، فأشارت إليه أن ارجع فإني في عافية فرجع لميرته (<sup>1)</sup> واستقربها المرض، فجعلت تتأوه إليه حتى ماتت، فبلغه الخبر، فقال:

أَحَمَّ الذُّرَى وَاهِي الغَزَالِي مَطِيرُهَا فَقَدْ مَاتَ مِلْحُ الغَانِيَاتِ ونُورُهَا

٨ - سَقَى جَدَثًا بَينَ الغَمِيمِ وزُلْفَةً
 ٩ - وإِنْ تَكُ سَوْداءُ العَشِيَّةِ فَارَقَتْ

وهي أبيات كثيرة مستحسنة [ وهي من الطويل ] <sup>(٥)</sup>.

 $1 - \bar{\epsilon}_0$  وهو اسم موضع في بلاد الحجاز، وأراد بالسوداء هي ليلى التي كانت بالغميم، إما تسمى سوداء وإما تلقب، وفي رواية الحجان، وأراد بالسوداء هي ليلى التي كانت بالغميم، إما تسمى سوداء وإما تلقب، وفي رواية الحماسة: سوداء القلوب (7), [ وقال بعض شراحها: يجوز أن يريد بقوله: سوداء القلوب ] (7) أنها تحل من القلوب محل السويداء منها، وكأن القلوب على اختلافها تميل إليها، ويجوز أن يكون المراد أنها قاسية القلب عليه فلذلك أطلق عليها سوداء القلوب (8).

<sup>(</sup>٢،١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) شرح الحماسة للمرزوقي، القسم الثالث ( ١٤١٤ )، تحقيق أحمد أمين، وهارون.

<sup>(</sup>٤) في (أ) إلى ميرته. (a) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٦) شرح الحماسة للمرزوقي، القسم الثالث ( ١٤١٤ )، تحقيق أحمد أمين، وهارون.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٨) شرح الحماسة للمرزوقي، القسم الثالث ( ١٤١٤ )، تحقيق أحمد أمين، وهارون.

فقال ابن الباذش (١): اختلفوا هل يقال: سوداء القلب مكبرًا أو لا يقال ذلك إلا بالتصغير؟ فذكر أبو علي القالي أن صاحب العين أنكر ذلك، وقال: إنما يقال: سواد قلبه مكبرًا مذكرًا، وسويداء قلبه مصغرًا مؤنثًا، وأما سوداء قلبه بالتأنيث والتكبير فلا، وأجازه بعضهم واستدل بالبيت المذكور.

ولا حجة فيه لاحتمال أن تكون سوداء فيه علمًا للمرأة كما ذكرنا، وأضيفت إلى القلوب أو أنها صفة لها على أنها قاسية القلب.

فإن قلت: على هذا كيف جمع القلب؟

قلت: أراد القلب بما حوله.

### الإعراب:

قوله: «وخبرت»: على صيغة المجهول تستدعي ثلاثة مفاعيل؛ لأنه بمعنى نبئت: الأول: التاء، والثاني: سوداء الغميم، والثالث: مريضة، قوله: «فأقبلت»: عطف على قوله: «وخبرت»، وقوله: «من أهلي»: يتعلق به، قوله: «بمصر»: صفة لقوله: «أهلي»، والتقدير: من أهلي الكائنين بمصر، قوله: «أعودها»: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت حالًا من الضمير الذي في «أقبلت» وهو من الأحوال المقدرة، أي (٢): أقبلت مقدرًا عيادتها.

### الاستشهاد فيه:

على أن: « خبرت » بمعنى نبئت، وأنه يقتضي ثلاثة مفاعيل كما ذكرنا <sup>(٣)</sup>. الشاهد الثاني والسبعون بعد الثلاثمائة <sup>(٤)،٥)</sup>

## تركم الله عَلَيْكِ إِذَا أُخْبِرْتِنِي دَنِفًا وَغَابَ بَعْلُكِ يَوْمًا أَنْ تَعُودِينِي وَنِفًا وَعَابَ بَعْلُكِ يَوْمًا أَنْ تَعُودِينِي

أقول: قائله هو رجل من بني كلاب، وذكر في الحماسة بعده بيتًا آخر، وهو قوله (١٠):

<sup>(</sup>۱) علي بن أحمد بن خلف بن محمد الأنصاري الإمام أبو الحسن بن الباذش، صنف: شرح كتاب سيبويه والمقتضب وشرح أصول ابن السراج وشرح الإيضاح، وشرح الجمل، وشرح الكافي للنحاس (ت ٢٨٥هـ)، ينظر بغية الوعاة للسيوطي ( ١٤٢/٢) ١٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) في (أ): يعني. (٣) ينظر الشاهد رقم ( ٣٦٩ ) ورقم ( ٣٧٠ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٨٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر البسيط، وهو لرجل من بني كلاب، وهو في الغزل العذري الجميل، ولذلك اختاره أبو تمام في حماسته، ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٠١/٢ ) وانظر بيت الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك ( ١٠١/٢ )، والدرر ( ٢٧٩ )، وشرح التصريح ( ٢٦٥/١ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٤٢٣ )، وفيه ( تعود بنار تسقينا ) بصيغة الجمع.

وتَغْمِسِي فَاكِ فِيهَا ثُم تَسْقِينِي

رَهنَ المَنِيَّةِ يَومًا أَنْ تَعُودِينِي

وتَجْعَلِي نُطْفَةً في القَعْبِ بَارِدَةً والبيت الأول في رواية أبي تمام هكذا: مَاذَا عَليكِ إذا أُخبِرْتِنِي دَنِفًا

وهما من البسيط.

قوله: « أخبرتني » بضم الهمزة؛ لأنه مجهول، ويكسر لأنه خطاب للمؤنث، قوله: « دنفًا » بفتح الدال و فتح النون وهو بفتح الدال و فتح النون وهو المرض اللازم، فإذا قلت: دَنَف بفتحتين، يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع، تقول: رجل دنف وامرأة دنف وقوم دنف، ومعنى « دنفًا » هاهنا: مشرفًا على الهلاك، قوله: « بعلك » أي: زوجك.

### الإعراب:

قوله: « وما عليك » كلمة ما بمعنى ليس، يعني: ليس بأس، وبأس اسم ما، وخبره عليك، وفي الحقيقة الخبر محذوف، والتقدير: ليس بأس حاصلًا عليك.

وقال الشيخ جمال الدين بن هشام: ما: استفهام مبتدأ، وعليك: خبره، و « إذا »: متعلق (١) به، وكذا: « أن تعوديني »؛ لأن أصله: في أن تعوديني؛ أي: ما عليك في هذا الوقت في (٢) عيادتي، وتعلقت « إذا » « وأن تعوديني » بعامل واحد مع أنها على معنى في؛ لأن إذا للزمان، « وأن تعوديني » للمكان المجازي، قوله: « أخبرتني »: بمعنى نبئتني، يقتضي ثلاثة مفاعيل، الأول: التاء، يعني: (٣) تاء المخاطبة، والثانى: الضمير المنصوب، والثالث: قوله: « دنفًا ».

قوله: « وغاب »: فعل، و « بعلك »: كلام إضافي فاعله، والجملة وقعت حالًا، قوله: « يومًا »: ظرف لقوله: « أن تعوديني » أي: بأن تعوديني، فالباء تتعلق بخبر ما، وأن مصدرية.

والمعنى: ليس بأس حاصلًا عليكِ بسبب عيادتكِ إياي وقت غياب زوجكِ.

#### [ الاستشهاد فيه:

على أن أخبرتني بمعنى نبئتني حيث نصب ثلاثة مفاعيل ] (١٠٠٠).

<sup>(</sup>١) في (أ): متعلقة. (٢) في (أ): على.

 <sup>(</sup>٣) ي (١). أعني.
 (١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد ( ٣٦٨ – ٣٧١ ).

## الشاهد الثالث والسبعون بعد الثلاثمائة (۲۰۱)

#### 

أقول: قائله هو الحارث بن حلزة اليشكري، وهو من قصيدته المشهورة المنظومة في المعلقات السبع، وأولها هو قوله (٣):

١ - آذَنَتْنَا بِبَيْنِهَا أَسْمَاءُ رُبَّ ثَاوِ يُمَلُّ مِنْهُ الثَّوَاءُ

٢ - آذَنَــُننَا بِـــَبَـيْنِهَــا ثُـــمُ وَلّــتْ ليت شعري مَتَى يَكُونُ اللَّقَاءُ (١)

إلى أن قال:

٣ - أَوَسَلَيْتُمْ عَنَّا فَكُنَّا كَمَنْ أَغْ
 ٣ - أَوَسَلَيْتُمْ عَنَّا فِي جَفْنِهَا أَقْذَاءُ
 وهي من الخفيف وفيه الخبن والحذف.

قوله: « حدثتموه » على صيغة المجهول؛ من التحديث، قوله: « العلاء » أي: الرفعة والشرف، من على في الشرف يعلى علاء من باب علم يعلم، وأما علا يعلو علوًا [ فهو ] (٥) في المكان. الإعراب:

قوله: « أو منعتم »: عطف على قوله: « أوسليتم ».

والمعنى: أو منعتم ما تسألون من النصفة فيما بيننا وبينكم فلأي شيء كان ذلك منكم مع ما تعرفون من عزنا وامتناعنا؟ وقوله: « ما تسألون »: في محل النصب على أنه مفعول « منعتم »، و « ما »: موصولة، و « تسألون »: على صيغة المجهول صلتها، والعائد محذوف تقديره تسألونه.

[ قوله: « ] (١٦) فمن حدثتموه » معناه: فمن بلغكم أنه اعتلانا أو قهرنا في قديم الدهر فتطمعون في ذلك منا؟ وقوله: « من »: استفهام في معنى النفي؛ مثله في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ ﴾ [ آل عمران: ١٣٥ ].

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۸۲ )، وشرح ابن عقیل ( ۷۰/۲ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الخفيف، من قصيدة الحارث بن حازة المعدودة في المعلقات السبع، والتي بدأها بالغزل، ثم انتقل إلى الفخر بنفسه وقبيلته، وقد قاربت المائة بيت، انظر شرح المعلقات السبع للتبريزي ( ٤٣٥)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، وانظر الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك ( ١٠١/٢)، وشرح القصائد العشر ( ٣٨٧)، وابن يعيش ( ٢٦/٧)، وشرح عمدة الحافظ ( ٢٥٣)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٩/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح المعلقات السبع للزوزني ( ١٦١ )، وشرح المعلقات العشر للتبريزي ( ٤٣٥ ).

<sup>(</sup>٤) هذا البيت غير موجود بالقصيدة المذكورة التي أطلعنا عليها.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح. (٦) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

قوله: « حدثتموه » على صيغة المجهول بمعنى نبئتموه؛ من التحديث، وهو يقتضي ثلاثة مفاعيل، الأول: الضمير المرفوع القائم مقام الفاعل، والثاني: الضمير المنصوب، والثالث: الجملة وهي قوله: « [ له ] (١) علينا العلاء »، و « العلاء »: مبتدأ، « وله »: خبره، والضمير يرجع إلى « من »، و « علينا »: في محل الرفع على أنه صفة للعلاء، أي: له العلاء الكائن علينا.

فإن قلت: لم لا يجوز أن تكون الجملة حالية؟

قلت: لا يجوز ذلك لأنها هي المحدث بها، ولو كانت حالية لم يكن المحدث بها، فليس المعنى على ذلك.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « محدثتموه » بمعنى نُبئتموه؛ حيث نصب ثلاثة مفاعيل، وقال ابن الخباز (٢٠: لم أظفر بفعل متعد لثلاثة إلا وهو مبني للمفعول، وهذه الشواهد الخمس على ذلك (٣).

قلت: قال الزمخشري في قوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ ﴾ [البقرة: ١٦٧]: إن حسرات مفعول ثالث، وليس فيه بناء للمفعول (٤)، والأمر كما قاله؛ لأن الرؤية قلبية، وذلك لأن الأعمال معاني فلا تدرك بحاسة البصر فافهم.

# الشاهد الرابع والسبعون بعد الثلاثمائة (١٠٠٠)

| وَاهِبِ | وأشمخ | مشتَكْفًى | وَأَرْأَفُ | عَاصِم | أُمْنَعُ | اللَّهُ | أَرَانِي | <u>"</u> وَأَنْتَ | ٧٤<br>ظ |
|---------|-------|-----------|------------|--------|----------|---------|----------|-------------------|---------|
|         |       |           |            |        |          |         |          |                   |         |

أقول: هو من الطويل، وقبله:

وَكَيْفَ أَبَالِي بِالعِدَى ووعِيدِهُمْ وَأَخْشَى ملِمَّاتِ الزَّمَانِ الصَّوَائِبِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) أحمد بن الحسين بن أحمد بن معالي بن منور بن علي الشيخ شمس الدين بن الخباز الأربلي النحوي، صنف: النهاية في النحو، وشرح ألفية ابن معطي ( ت ٦٣٧هـ ) ينظر بغية الوعاة ( ٣٠٤/١ ).

<sup>(</sup>٣) في وفيات الأعيان ( ١٠٠/٧ )، في سنة ( ٣٨٢هـ ) توفي نجم الدين بن الخباز المذكور في السابع من ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين وستمائة بحلب، ودفن ظاهرها خارج باب أربعين، وحضرت الصلاة عليه ودفنه، وكان مولده في التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسين وخمسمائة بالموصل.

<sup>(</sup>٤) قال الزمخشري بعد الآية: ( أي: نادمات وحسرات ثالث مفاعيل أرى » الكشاف ( ٣٢٧/١ )، المكتبة التجارية. (٥) ليس في شروح الألفية التي بين يدي.

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، مجهول القائل، وهو في الدرر ( ٢٧٧/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٦٦/١ )، وشرح شواهد المغني ( ٦٧٩ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٥٨/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٠٣/٢ )، والعيني لم ينسبه.

قوله: «أمنع»: أفعل من المنع، و «أرأف»: كذلك من الرأفة؛ وهي الشفقة والحنو، و «أسمح»: كذلك من السماحة؛ وهو الجود والكرم، قوله: « مستكفى »: على صيغة اسم المفعول؛ من استكفيته الشيء فكفانيه.

### الإعراب:

قوله: «وأنت »: مبتدأ، وقوله: «أمنع عاصم »: كلام إضافي خبره، وقوله: «أراني الله »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وألغي عمل أرى الذي يستدعي ثلاثة مفاعيل بتوسطه بين مفعوليه، قوله: «وأرأف »: كلام إضافي عطف على قوله: «أمنع عاصم »، وكذلك «وأسمح واهب »: كلام إضافي عطف على «أرأف مستكفى ».

### الاستشهاد فيه:

على إلغاء عمل « أرى » لتوسطه بين مفعوليه كما ذكرناه (١).

الشاهد الخامس والسبعون بعد الثلاثمائة (٢٠٢)

| ، فَتَسْعَدُ أَوْ تَشْقَى | سَتُجْزَى بِمَا تَسْعَى | للَّذِي | إنَّكَ | نُبُّئْتُ | فَقَدْ | حَذَارِ | ۳۷٥<br><u>م</u> |
|---------------------------|-------------------------|---------|--------|-----------|--------|---------|-----------------|
|                           |                         |         |        |           |        |         |                 |

أقول: هو - أيضًا - من الطويل.

قوله: « حذار »: اسم للأمر بمعنى احذر، ويقصد به التكرير للمبالغة، قوله: « نبئت » على صيغة المجهول بمعنى أخبرت، قوله: « ستجزى » على صيغة المجهول؛ من الجزاء.

### الإعراب:

قوله: « حذار »: مبني على الكسر بلا خلاف؛ لأنه يراد به الأمر؛ نحو: نزال وتراك، قوله: « فقد نبئت » الفاء تصلح للعلة، وقد للتحقيق، ونبئت: تقتضي ثلاثة مفاعيل، ولكن علقت هاهنا عن العمل لأجل اللام في قوله: « للذي ستجزى »، وقوله: « إنك » الكاف فيه اسم إن،

<sup>(</sup>١) يجوز في الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل ما جاز في الأفعال المتعدية إلى مفعولين من الأحكام التي تجري على الأفعال المتعدية إلى اثنين من الإلغاء والتعليق وحذف المفاعيل أو أحدها إذا دل على المحذوف دليل خلافًا لمن منع ذلك، وهنا ألغي الفعل أرى لتوسطه بين المفعولين الثاني والثالث. ينظر ابن يعيش ( ٦٧/٧ ) وما بعدها، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٠/٢ ) وما بعدها، وتوضيح المقاصد ( ٣٩٥/١ ).

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك ( ٨١/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، لم ينسب في مراجعه، وانظره في شرح التسهيل لابن مالك ( ١٠٣/٢ )، والدرر ( ٢٧٧/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٦٦/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٥٨/١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٥٨٥ ).

و « للذي ستجزى »: خبره، والذي موصول، وستجزى صلته، واللام فيه للتأكيد، قوله: « بما تسعى » الباء تتعلق بقوله: « ستجزى » وهي للمقابلة، و « ما » موصولة، « وتسعى »: صلته، والعائد محذوف والتقدير: بالذي تسعى فيه، ويصلح أن تكون ما مصدرية؛ أي: ستجزى بسعيك، قوله: « فتسعد » بالرفع عطف على قوله: « ستجزى »، قوله: « أو تشقى » عطف على قوله: « فتسعد ».

والمعنى: فتسعد إن كان ما سعيت فيه خيرًا؛ لأنك تجازى خيرًا، أو تشقى إن كان ما سعيت فيه شرًا؛ لأنك تجازى شرًا.

### الاستشهاد فيه:

على أن « نبئت » قد علقت عن العمل؛ كما في قوله تعالى: ﴿ يُنَيِّنُكُمُ إِذَا مُزِّفْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّا مُزَفِّتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّا مُزَفِّتُمْ كُلً مُمَزَّقٍ إِنَّامُ لَغِي خَلْقٍ جَسَدِيدٍ ﴾ [ سبا: ٧ ] (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد ( ٣٧٤ ).

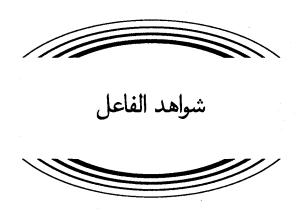

## الشاهد السادس والسبعون بعد الثلاثمائة (۲۰۱)

تربيدًا اللَّهُ مَشْيُهَا وَثِيدًا اللَّهِ مَا لِلْجَمَالِ مَشْيُهَا وَثِيدًا اللَّهِ مَدِيدًا

أقول: قائلته هي الخنساء بنت عمرو بن الشريد بن رباح بن ثعلبة بن عضبة بن خفاف ابن امرئ القيس بن بهثة بن سليم السلمية الشاعرة، واسمها تماضر، وخنساء لقبها، قدمت على رسول الله عليه مع قومها فأسلمت معهم فذكروا أن رسول الله عليه [ كان ] (٣) يستنشدها ويعجبه شعرها، فكانت تنشده ويقول: هيه يا خناس، وأجمع أهل العلم بالشعر أنه لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشعر منها، وبعد البيت المذكور هو قولها:

أَمْ صَوْفَانًا بَارِدًا شديدًا أَم الرَّجَالُ قُمَّصًا قُعُودًا

وهي من الرجز المسدس، وجمهور أهل اللغة أن هذه الأبيات إنما قالتها: الزبَّاء بفتح الزاي المعجمة وتشديد الباء الموحدة، وكانت امرأة من أهل باجرما بالجزيرة، وكانت قد ملكت، وكانت تتكلم بالعربية، ولم تطلب الرجال زهادة، ثم إن جذيمة بن مالك الأزدي الذي كان يقال له: الأبرش، وكان أبرص قال: إني باعث إليها لأتزوجها فأجمع ملكها إلى ملكي، فقال له ناصحوه: إن هذا لهو الرأي،

<sup>(</sup>١) أوضع المسالك ( ٨٦/٢ ).

<sup>(</sup>۲) البيتان من بحر الرجز المشطور، نسبا في مراجعهما إلى الزباء تارة، وإلى الخنساء أخرى؛ لكن نستبهما إلى الخنساء غير صحيحة، فليسا في ديوانها شرح عمر فاروق الطباع: طبعة دار القلم، والذي سبب هذا الخلط هو العيني الذي نسبهما إلى الخنساء، وانظرهما في أدب الكاتب للزباء ( ۲۰۰ )، والأغاني ( ۳۱۰/۱ )، والخزانة ( ۲۹۰/۷ )، والدرر ( ۲۸۱/۲ )، وشرح شواهد المعني ( ۹۱۲ )، واللسان: « وأد »، وشرح الأشموني ( ۳۲/۲ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

. ٩١ = = شواهد الفاعل

فقال له غلامه - ويقال له: قصير وكان ماردًا فمنعه من ذلك، وقال له: احذرها، ولم يسمع منه، فآخر الأمر مشى إليها حتى دخل عليها فقامت فكشفت عن فرجها، وقالت: أداة عروس ترى، فقال: أرى أداة فاجرة غدور بظراء.

قالت: ما ذاك من عدم مواس، ولا من قلة أواس، ولكن شيمة أناس، وأدنت له نطعًا، فقطعت رواهشه فسالت دمًا حتى مات.

وقالوا: إنما فعلت به ذلك؛ لأنه قتل أباها، وخرج قصير حتى أتى عمرًا ابن أخت جذية فقال له: إن خالك قتل فاطلب بثأره، قال: وكيف؟ قال: اقطع أنفي وأذني وخلً عني فسوف ترى، فقال له عمرو: ما جزاؤك هذا عنا؟ فخرج من عنده وقطع أنفه وأذنه ثم ربطهما وخرج حتى أتاها فلدخل عليها فأنكرت شأنه فقالت: ما الذي أرى بك؟ فقال: صنع بي في سبيلك؛ زعم عمرو أني سقت خاله إليك، قالت: بئس الجزاء جزاؤك وقد بلغني نصحك لهم، فهل عندك مناصحة لنا وأمانة؟ فقال: نعم وكان مجانبًا للكذب، فأقام عندها حتى برئ وصلح، فأرسلته إلى العراق وأعطته دنانير فقالت: اشتر لي ما يصلح من بزوز العراق وأد فيه الأمانة فأتى عمرًا، فقال: هذا مال فأضعفه لي ففعل ثم ابتاع متاعًا رخيصًا فأتاها به فأعجبها ذلك فأعطته ضعف ذلك المال وأعطته مفاتيح الخزائن وقالت: خذ ما أحببت، فاحتمل ما أحب من مالها، فأتى عمرًا وفرق الرسل في مملكته سرًّا وأمر الناس بصنعة السلاح والتأهب، ثم جعل آخر أحمالها أشراجًا (١) من داخل ثم حمل على كل بعير رجلين معهما سلاحهما فجعل يسير النهار حتى إذا أتى الليل اعتزل الطريق فلم يزل كذلك حتى إذا شارف المدينة أمرهم فلبسوا الحديد [ ودخلوا ] (٢) أشراجهم ليلًا، وعرف أنه مصبحها، فلما أصبح عندها دخل عليها وسلم وقال: هذه العير تأتيك الساعة بم لم يأتك قط، فصعدت فوق قصرها وجعلت تنظر إلى العير تدخل المدينة فأنكرت ذلك وجعلت تقول:

### ما لِلْجَمَالِ..... إلى آخــره

ولما توافت العير في المدينة حلوا أشراجهم وخرجوا في الحديد، وأتى قصير لعمرو، فأقامه على سرب كان لها كانت إذا خشيت خرجت منه، فأقبلت لتخرج من السرب فأتاها عمرو فجعلت تمص خاتمها وفيه سم، وتقول: بيدي لا بيد عمرو وفارقت الدنيا (٣)، ويقال: إنها قالت حين رأت جمالًا مالت إلى ناحية السرب وكان عليها رجال: عَسَى الغُوَيرُ أَبْؤُسًا (٤)، فأرسلتها

<sup>(</sup>٤) أي: فررت من بأس واحد فعسى أن أقع في أبؤس، مجمع الأمثال ( ١٧/٢ ).

مثلًا، ومعناه: عسى البأس المحذور أن يأتيني من جهة الغار، وغوير: تصغير غار (١).

قولها: « للجمال » بكسر الجيم؛ جمع جمل، قولها: « وئيدًا » بفتح الواو وكسر الهمزة بعدها دال، وهو صوت شدة الوطء على الأرض يسمع كالدوي من بعد، يقال: سمعت وأد قوائم الإبل ووئيدها، وفي حديث عائشة – رضي اللَّه تعالى عنها –: « خَرجْتُ أقفو آثار الناس يوم الخندق فسمعت وئيد الأرض من خلفي ».

قولها: « أجندلاً » بفتح الجيم وسكون النون وفتح الدال وفي آخره لام، وهو الحجر، ويجمع على جنادل، قولها: « أم صرفانًا » بفتح الصاد والراء المهملتين وبالفاء بعدها ألف وبعدها نون وهو جنس من التمر، قال أبو عبيدة: لم يكن يهدى لها شيء كان أحب إليها من التمر الصرفان، وأنشد (٢):

# ولمَّا أَتَتْهَا العِيرُ قَالَتْ أَبَارِدٌ مِنَ التَّمْرِ أَمْ هَذَا حَدِيدٌ وجَنْدَلُ (٣)

قولها: « قمّصًا » بضم القاف وتشديد الميم وفي آخره صاد مهملة؛ من قمص الفرس وغيره يقمس، ويقمص قمصًا وقماصًا؛ أي: استن، وهو أن يضع يديه ويرفعهما جميعًا (٤) ويعجن برجليه، يقال: هذه دابة فيها قماص بكسر القاف، ويروى: أم الرجال جُثّمًا بضم الجيم وتشديد الثاء المثلثة، وهو جمع جاثم من جثم الطائر إذا تلبد بالأرض يجثم ويجثم جثومًا وكذلك الرجال، قال الراجز (٥):

إِذَا الرِّجَالُ جَثْمُوا عَلَى الرُّكَبِ

### الإعراب:

قولها: « ما للجمال » ما: حرف استفهام، و « للجمال »: جار ومجرور يتعلق بمحذوف نحو استقر، وقولها: « مشيها وئيدًا » استدل به الكوفيون على جواز تقديم الفاعل؛ فإنهم يقولون: مشيها: مرفوع بالفاعلية قد ارتفع بقولها: « وئيدًا » وهو اسم الفاعل؛ كالقوي والسمين والمريض (٦)، وأما

<sup>(</sup>١) هذه القصة كلها سقطت من النسخة ( ب ).

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل ويوجد في الصحاح مادة: « صرف »، وقد أتى بالبيت لبيان معنى لغوي لا لشاهد نحوي.

<sup>(</sup>٣) ينظر الصحاح مادة: « سرف ».

<sup>(</sup>٤) في (أ) يطرح يديه ويرفعهما جميعًا.

<sup>(</sup>٥) البيت مجهول القائل، ويوجد في الصحاح مادة: « جثم ».

<sup>(</sup>٦) أجاز الكوفيون تقديم الفاعل على عامله في سعة الكلام نحو: زيد قام، واستدلوا بهذا البيت وبشواهد من الشعر ورد فيها تقديم الفاعل على عامله سواء أكان فعلًا أم ما يعمل عمل الفعل. ينظر شفاء العليل للسلسيلي ( ٤١٢/١ )، والمساعد ( ٣٨٧/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٠٨/١، ١٠٩ ).

عند البصريين فقولها: « مشيها »: مرفوع بالابتداء، وحذف خبره وبقي معمول الخبر، والتقدير: مشيها يكون وئيدًا أو يوجد وئيدًا، ولا يكون بدل بعض من الضمير المستتر في الظرف كما كان فيمن جره (١) بدل اشتمال من الجمال؛ لأنه عائد على ما الاستفهامية، ومتى أبدل اسم من اسم استفهام وجب اقتران البدل بهمزة الاستفهام، وكذلك حكم ضمير الاستفهام، ولأنه لا ضمير فيه راجع إلى المبدل منه.

ويقال: روي مشيها بالثلاث؛ ففي الرفع فاعل مقدم ضرورة (٢)، وقال أبو علي: بدل من الضمير في: للجمال، أو مبتدأ، ووئيدًا: حال سد مسد الخبر، والنصب على المصدر؛ أي: تمشي مشيها، والخفض بدل اشتمال من « للجمال » (٣).

قولها: « أجندلاً » الهمزة للاستفهام، وجندلاً: منصوب بيحملن، قولها: « أم »: متصلة عطف على قولها: « أجندلاً »، أي: أم يحملن حديدا.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مشيها وثيدًا » حيث استدل به الكوفيون على جواز تقديم الفاعل كما ذكرناه مستقصي.

# الشاهد السابع والسبعون بعد الثلاثمائة (٤٠٠٠)

| إِلَى قَطَرِيٌّ لا إخالُكَ رَاضِيَا         | ٢٧٧ فَإِن كَانَ لا يُرْضِيكَ حَتَّى تَرُدُّنِي    |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| هرب من الحجاج محوفًا على نفسه، وقال:        | أقول: قائله هو سواد بن المُضَرّب، وكان            |
| دَرَابَ وَأَتْرُكُ عِنْدَ هِنْدِ فُؤَادِيَا | ١ - أَقَاتِلُنِي الحَجَّاجُ إِنْ لَمْ أَزُرْ لَهُ |

<sup>(</sup>١) في ( ب ) خبره.

<sup>(</sup>٢) أوجب البصريون تأخر الفاعل عن عامله ومنعوا تقديمه؛ فلا يقال في قام زيد: زيد قام؛ بل زيد في المثال الأخير مبتدأ وفاعل قام ضمير مستتر يعود إلى زيد، وإن ورد ما ظاهره تقديم الفاعل على عامله فضرورة. ينظر رأي البصريين في الكتاب ( ٣١/١ ) والمغني ( ٣٠٠، ٥٠١ ) والارتشاف ( ٢٧٩/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٠٩/١ ) وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٠٨/٢، ١٠٩ )، وشرح المقرب لابن عصفور ( ١٣١/١ ) « المرفوعات ». (٣٠ ) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٠٨/٢ ) ، والمغني ( ٥٨٢ ).

<sup>(</sup>٤) أوضح المسالك ( ٩٠/٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل لسوار بن المضرب، وهو في شرح التصريح ( ٢٧٢/١ )، وارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان ( ١٨٢/٢ )، والمحتسب لابن جني ( ١٩٢/٢ )، والخصائص لابن جني ( ٢٣٣/٢ )، وابن يعيش ( ٨٠/١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٧٧ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٣٣/٢ ).

إِلَى قَطَرِيُ لا إِحالُكَ رَاضِيَا تَنَاسَتْ بَنِي الْحَجَّاجِ لمَا ثنائيا وَقَوْمِي تَمِيم والفلاة وَرَائِيَا

٢ - فَإِن كَانَ لا يُرْضِيكَ حَتَّى تَرُدُّنِي
 ٣ - إِذَا جَاوَزَتْ قَصْرَ الجُيرِينَ نَاقَتِي
 ٤ - أَيرْجُو بنو مَرْوَانَ سَمْعِي وَطَاعَتِي
 وهي من الطويل.

١ – قوله: « أقاتلني » بنون الوقاية، ويروى: أقاتلي الحجاج بترك النون وتحريك الياء بالفتحة، قوله: « دراب » بفتح الدال والراء [ وبعد الألف ] (١) باء موحدة، وأراد بها: دراب بجرد، وهي مدينة مشهورة في بلاد فارس.

7 - قوله: « إلى قطري » بفتح القاف والطاء المهملة وكسر الراء بعدها ياء آخر الحروف مشددة، وهو قطري بن الفجاءة، واسمه: جعونة بن يزيد بن زيد مناة بن خنثر بن كابية ابن حرقوص ابن مازن بن مالك بن عمرو بن تميم بن مر المازني بن مازن الخارجي، يكنى أبا نعامة، خرج زمن مصعب ابن الزبير - رضي الله تعالى عنهما - لما ولي العراق نيابة عن أخيه عبد الله بن الزبير - رضي الله تعالى عنهما - وكانت ولاية مصعب في سنة ست وستين من الهجرة فبقي قطري عشرين سنة يقاتل ويسلم عليه بالخلافة.

وكان الحجاج بن يوسف الثقفي يسير إليه جيشًا بعد جيش وهو يستظهر عليهم، ولم يزل الحال بينهم كذلك حتى توجه إليه سفيان بن الأبرد الكلبي فظهر عليه وقتله سنة ثمان وسبعين للهجرة، وكان المباشر لقتله: سودة بن أبجر الدارمي، وقيل: إن قتله كان بطبرستان في سنة تسع وسبعين، وقيل: عثر به فرسه فاندقت فخذه فمات، فأخذ رأسه فحمل إلى الحجاج، وقد قيل: إن القطري نسبة إلى موضع يدعى قطر بين البحرين وعمان، كان أبو نعامة المذكور منه، وقيل: إن القطر هي قصبة عمان.

قوله: « لا إخالك » بكسر الهمزة وهو الفصيح؛ أي: لا أظنك.

٣ - قوله: « قصر المجيرين » ويروى: درب المجيرين.

٤ - قوله: « ورائيا » أراد: قدامي.

### الإعراب:

قوله: « فإن » الفاء للعطف، وإن للشرط، وقوله: « كان لا يرضيك »: [ فعل الشرط ] (٢)،

<sup>(</sup>٢،١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

وقوله: « لا إخالك »: جوابه، وكان فعل فيه فاعله الذي هو اسمه محذوف تقديره: فإن كان هو لا يرضيك، أي: ما نحن عليه الآن من سلامة، أو فإن كان هو؛ أي: ما تشاهده مني، قوله: « لا يرضيك »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل النصب على أنها خبر كان.

قوله: « حتى » للغاية بمعنى إلى، و « تردني »: منصوب بأن المقدرة، قوله: « إلى قطري » متعلق بتردني، قوله: « لا إخالك » قد قلنا: إنه جواب إن، وإحال يقتضي مفعولين: الأول: الكاف والثانى: قوله: « راضيًا ».

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فإن كان » حيث حذف منه الفاعل لما دل عليه الكلام والحال المشاهدة، واستدل به الكسائي (١) على جواز حذف الفاعل (٢).

الشاهد الثامن والسبعون بعد الثلاثمائة (٢٠١٠)

تَجَلَّدْتُ حَتَّى قِيلَ لَمْ يَعْرُ قَلْبَهُ مَنَ الوجْدِ شَيْءٌ قَلْتُ بِلْ أَعْظَمُ الوجْدِ

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من الطويل.

<sup>(</sup>١) علي بن حمزة ولد بالكوفة ويعد زعيم المدرسة الكوفية (ت ١٨٩هـ) المدارس النحوية ( ١٧٢ - ١٧٥). (٢) ذهب الكسائي في مسألة جواز حذف الفاعل إلى القول به مطلقًا، سواء كان مع رافعه أو دونه، ومنع الجمهور حذف الفاعل مطلقًا وأولوا ما ورد من شواهد فيه، وأجازوا حذفه مع رافعه إذا دل عليه دليل، وفي ذلك يقول المرادي: « مثال حذفه مع رافعه المدلول: زيدًا في جواب: من أكرم؟ وذلك كثير، ومذهب الكسائي جواز حذف الفاعل وحده في باب التنازع وفي غيره، واستدل بظواهر أبيات وآيات، ولا حجة له في ذلك؛ لأن كل موضع ادعى فيه الحذف ممكن فيه الإضمار كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَدًا لَمُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا ٱلْآيَدَةِ لَيْسَجُنُنَهُ ﴾ [يوسف: ٣٠] أي: بدا لهم البداء؛ كما قال: بَدَا لَكَ في تبلك القَلُوص بَدَاءً ».

<sup>-</sup> شرح التسهيل للمرادي ( ٢٣/١٥)، وهذا المذهب نسبه إليه أبو حيان ورده الجمهور من البصريين فلا يجوز حذف الفاعل عدهم إلا في مواضع مصطلح عليها. يقول أبو حيان: ( ولا يجوز حذف الفاعل إلا مع المصدر؛ نحو قوله تعالى: ﴿ أَوْ إِلَّمَ يُلِمَ يُومِ ذِى مَسْفَبَةٍ ﴿ يَتِهَا ﴾ [البلد: ١٤، ١٥] أو في باب النائب عن الفاعل نحو: ضُرب زيد، أو مع عامله المدلول عليه بقول القائل: من أكرم؟ فتقول: زيدًا ». - ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان ( ٨٢/٢)، وينظر شرح الأشموني وحاشية الصبان ( ٤٤/٢)، ٥٤).

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك ( ٩٢/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل لقائل مجهول، وهو في تخليص الشواهد ( ٤٧٨ )، وشرح الأشموني ( ٥٠/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٠/٢ ). التصريح ( ٢٧٣/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٠/٢ ).

شواهد الفاعل \_\_\_\_\_

قوله: « تجلدت »: من التجلد وهو تكلف الجلادة، قوله: « لم يعر » من قولهم: عراني هذا الأمر إذا غشيه، واعتراه همه؛ ومنه العرواء وهي الرعدة.

قوله: « من الوجد » وهو شدة الاشتياق، المعنى: أظهرت الجلادة في الصبر عنها وأضمرت محبتها في باطني حتى اعتقدوا أني سلوت عنها، وقالوا: لم يبق في قلبه شيء من وجدها، فأنكر عليهم ذلك بقوله: « قلت بل أعظم الوجد »، أي: بل عرا قلبي أعظم الوجد.

### الإعراب:

قوله: « تجلدت »: جملة من الفعل والفاعل، و « حتى »: للغاية بمعنى إلى، والمعنى: إلى أن قيل، قوله: « لم يعر »: فعل مجزوم بلم، وأصله: يعرو، من عرا يعرو، و « قلبه » بالنصب مفعوله، وقوله: « شيء » بالرفع فاعله، وقوله: « من الوجد »: يتعلق بقوله: « لم يعر »، والجملة: مقول القول، قوله: « قلت »: فعل وفاعل، وقوله: « بل أعظم الوجد »: مقول القول، و « بل »: للإضراب، و « أعظم الوجد »: كلام إضافي مرفوع بفعل محذوف تقديره: بل عراه أعظم الوجد.

الاستشهاد فيه:

## حيث حذف منه الفعل الرافع (۱). الشاهد التاسع والسبعون بعد الثلاثمائة (۳٬۲)

# ته لِيُبْكِ يَزِيدُ ضَارِعٌ لِخُصُومَةٍ ومُخْتَبِطٌ مِمَّا تُطِيحُ الطُّوائِحُ لِيُسُومَةِ

أقول: قائله هو نهشل بن حري بن ضمرة بن جابر النهشلي (١)، قال أبو عبيدة: حري كأنه

<sup>(</sup>۱) قد يحذف عامل الفاعل، وهذا الحذف يجوز إذا دل عليه دليل؛ كأن تقول: من قرأ؟، فتقول: زيد، والتقدير: قرأ زيد، فحذف الفعل لدلالة ما قبله في السؤال عليه، وقد يكون التقدير: زيد القارئ، وهو الأظهر؛ لأن الأول مطابقة الحجواب للسؤال. ينظر ابن يعيش ( ۸۱/۱ )، وتوضيح المقاصد ( ۸/۲ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ۸۱۸/۲ ). (۲) ابن الناظم ( ۸۵ )، وأوضح المسالك ( ۹۳/۲ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو في الرثاء، وقد اختلف في قائله على ما قيل في الشرح إلى أكثر من أربعة شعراء، قال صاحب الخزانة ( ٣١٣/١ ): والصواب أنه لنهشل بن حري كما في شرح أبيات الكتاب لابن خلف، وكذا في شرح أبيات الإيضاح. انتهى، وهو من قصيدة يرثي بها الشاعر أخاه يزيد، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ٢٨٨/١ )، والحزانة ( ٣٠٣/١ )، وشرح شواهد الإيضاح ( ٩٤ )، وابن يعيش ( ٨٠/١ )، والإنصاف ( ١٨٧ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢١٩/٢ ).

<sup>(</sup>٤) نهشل بن حري شاعر شريف من المخضرمين بقي إلى أيام معاوية، وكان مع علي في حروبه، وقُتل أحوه يوم صفين، وانظر الخزانة ( ٣١٣/١ ).

منسوب إلى الحرِّ ضد البرد (١)، وقال البعلي: هو للحرث بن نهيك النهشلي (٢)، وقال النيلي (٣): في شرح الكافية: هو لضرار النهشلي، ونسبه بعضهم لمزرود، ونسبه أبو إسحاق الحربي (٤) عن أبي عبيدة لمهلهل، ولم يقع في كتاب المجاز لأبي عبيدة منسوبًا إلا لنهشل يرثي أخاه (٥)، وهو من قصيدة حائية، وأولها هو قوله (١):

حشَى جدثِ تسفِي عليهِ الرَّوَائِحُ إِذَا ضنَ بالخيرِ الأُكُفَ الشَّحَائِحُ وشدِّ ليَ الطرفَ العيونَ الكَوَاشِحُ بعاقبة إذْ صالح العيشِ صالحُ تمطَّى بهِ ثِنْيٌ من الليلِ راجحُ ومستَنْمِحٌ مما أَطَاحَ الطَّوَائِحُ بعصمَاءَ تَدْرِي كيفَ تَمْشِي المنائح

۱ - لعَمْرِي لَإِنْ أَمْسَى يَزِيدُ بنُ نَهشلُ
 ۲ - لقد كانَ مِمْن يسطُ الكفّ بالندَى
 ٣ - فبعدكَ أبدى ذو الضغينة صَغْنَه
 ٤ - ذكرتُ الذي ماتَ الندي عند موته
 ٥ - إذَا أرقى أفنى من الليلِ ما مضَى
 ٣ - ليببكِ يزيدُ ضارعٌ لخصومةِ
 ٧ - عرا بعدَ مَا جفَّ القُرَى عنْ نِقَابِه

وهي من الطويل.

قوله: « يزيد »: اسم رجل وهو أخو الشاعر الذي يرثيه بهذه القصيدة، قوله: « ضارع »: من الضراعة وهو الخضوع والتذلل، يقال: ضرع الرجل ضراعة؛ أي: خضع وذل، وأضرعه غيره، ويقال: فلان ضارع الجسم؛ أي: ضعيف نحيف.

قوله: « ومختبط » من قولهم: اختبطني فلان إذا جاءك يطلب معروفك من غير أجرة، قال الجوهري: وخبطت الرجل إذا أنعمت عليه من غير معرفة بينكما (٧)، وأراد بالمختبط هاهنا: المحتاج، وأصله: من الخبط وهو ضرب الشجر ليسقط ورقها للإبل، وقال النحاس: المختبط: طالب

<sup>(</sup>١) ينظر الخزانة ( ٣٠٣/١ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر الفاخر في شرح جمل عبد القاهر للبعلي ( ٢٠٩ ).

<sup>(</sup>٣) لعله هو سعد بن أحمَّد بن مكي النيلي مؤدب من الشعراء ( ت ٩٢هـ )، الأعلام ( ٨٣/٣ )، وينظر شذرات الذهب ( ٣٠٩/٤ )، وهناك آخر ( ت ٤٢٠هـ )، وثالث ( ت ٩١٣هـ ).

 <sup>(</sup>٤) هو أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق بن بشير من أعلام المحدثين، صنف غريب الحديث (ت ٢٨٥هـ)، الأعلام
 (٣٢/١).

<sup>(</sup>٥) مجاز القرآن لأبي عبيدة ( ٣٤٩/١ )، وروايته فيه:

ليبك يزيد بائس لضراعة (٦) الخزانة ( ٣١٠/١ ) هارون.

وأشعث ممن طوحته الطوائع (٧) الصحاح مادة: « خبط ».

المعروف (١)، وقال ابن فارس: اختبط فلان بني فلان إذا جاءهم يطلب معروفهم (٢)، قال ابن الأثير في تفسير حديث ابن عمر: قيل له في مرضه الذي مات فيه: « قد كنت تقري الضيف، وتعطي المختبط »: هو طالب الرفد من غير سابق معرفة ولا وسيلة، شبه بخابط الورق أو خابط الليل، ويروى: ومستمنح؛ كما ذكرناه؛ من استمنحه: أي: طلب منحته؛ أي: استرفده.

قوله: « مما تطبح » بضم التاء؛ أي: مما تهلك، يقال: طاح إذا سقط وهلك، وأطاحته السنون إذا ذهبت به في طلب الرزق وأهلكته، وقال الجوهري: طاح يطوح ويَطيح: إذا هلك وسقط، وكذلك إذا تاه في الأرض، وطوحه أي توهه، وذهب به هاهنا وهاهنا، فتطوح في البلاد إذا رمى بنفسه هاهنا وهاهنا، وطوحته الطوائح: قذفته القواذف، ولا يقال: المطوحات، وهو من النوادر؛ كقوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيْكَ لَوَقِحَ ﴾ [الحجر: ٢٢] على أحد التأويلين.

قلت: الطوائح: جمع مطيحة، وهي القواذف، يقال: طوحته الطوائح أي: نزلت به المهالك، والقياس: المطاوح؛ لأنه جمع مطيحة، وإنما جاءت على حذف الزوائد؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيْكَ لَوَاقِحَ ﴾، والقياس: ملاقح (٣).

وقال النحاس: وكان القياس أن يقال: المطاويح ولكنه اضطر وحذف وقال: الطوائح (١٠).

حاصل المعنى: ليبك يزيد رجلان: خاضع ومتذلل لمن يعاديه، وطالب معروف ومتوقع إحسان لأنه هو المغيث لمن استغاثه، وهو الفائض للمعروف على من استعفاه، وقال النيلي: معنى البيت أن المفقود كان ينصر المظلوم، ويعطي المحتاج (°).

### الإعراب:

قوله: « ليبك » اللام فيه لام الأمر، والفعل لما لم يسم فاعله، وقد ارتفع يزيد به لقيامه مقام الفاعل، و « يزيد »: غير منصرف للعلمية ووزن الفعل، وقوله: « ضارع »: مرفوع بفعل محذوف، ولا يجوز أن يرتفع بالفعل المذكور؛ لأن يزيد قد ارتفع به فتعين أن يرتفع بفعل محذوف مقدر دل عليه قوله: « ليبك » كأنه لما قال: « ليبك يزيد » علم بهذا الأمر أن هناك من يبكيه مأمورًا بالبكاء، فقال: من يبكيه؟ قال: يبكيه ضارع.

<sup>(</sup>١) ينظر اللسان مادة: « خبط ». (٢) ينظر مقاييس اللغة مادة: « خبط ».

<sup>(</sup>٣) الصحاح مادة: « طوح ».

<sup>(</sup>٤) شرح أبيات سيبويه للنحاس ( ١٥٧ )، قوله: « والطوائح كان حقه أن يقول: المطيحات؛ لأنه من أطاح، ولكنه قلب مفعلًا إلى فاعل ».

<sup>(</sup>٥) ينظر الدرر اللوامع ( ٢٨٦/٢ ).

قوله: « لخصومة »: يتعلق بضارع، ويجوز أن تكون اللام بمعنى: عند، أي: ضارع عند خصومة، قوله: « ومختبط »: عطف على ضارع، وقوله: « ثما تطيح الطوائح » كلمة ما مصدرية أي: من إطاحة الأشياء المطيحة، هذا من حيث التقدير، وأما من حيث الظاهر فهو فعل وفاعل دخل عليه حرف مصدري.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ضارع » حيث ارتفع بفعل مقدر تقديره: يبكيه ضارع؛ كما قلنا، ورواه الأصمعي: « ليبك يزيدًا » بفتح الياء في ليبك على صيغة المعلوم، ونصب يزيد، فعلى هذا لا شاهد حينئذ فافهم (١). الشاهد الثمانون بعد الثلاثمائة (٢٠٢)

| حُصَيْنِ عَبيطَاتِ السَّدَائِفِ والخَمْرُ        | مَّ غَدَاةً أَحَلَّتْ لابْنِ أَصْرَمَ طَعْنَةً   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| رائية من الطويل، وأولها هو قوله <sup>(١)</sup> : | أقول: قائله هو الفرزدق، وهو من قصيدة             |
| جَرَادٌ تجلاه عن الفَزَعِ الفَجْرُ               | ١ - ومَغْبُوقَةٍ قَبْلَ العِيَالِ كَأَنَّهَا     |
| سَرَابِيلُ أَبْطَالٍ بَنَائِقُهَا مُحْمُرُ       | ٢ - عَوَانِسَ مَا تَنْفَكُ تَحْتَ بُطُونِهَا     |
| وَلَسِسَ لَهُ إِلَّا أَلَّاءَتُهُ قَبْرُ         | ٣ - تَرَكْنَ ابنَ ذِي الخَدَّينِ يَنْشِجُ مسندًا |

٤ - وَهُنَّ بِسَرْحَافِ تَدَارَكُنَ وَالِقًا عُمَارة عبْسِ بَعْدَ مَا جَنَحَ العَصْرُ (°)
 ٥ - غداة أحلت ..... إلى آخره

وقصة هذا: أن حصين بن أصرم المذكور في البيت قد قُتل له قريب فحرم على نفسه شرب

(١) يجوز حذف فعل الفاعل إذا دل ما قبله على حذفه؛ كقوله تعالى: ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَبُدُكَرَ فِيهَا السّمُهُ وَسَهَا بِاللَّهُ وَالْآصَالِ ﴿ وَجَالً ﴾ [النور: ٣٦، ٣٧] في قراءة من قرأ يسبح بفتح الباء على تقدير سؤال سائل: من يسبحه؟ فقال: رجال، أي: يسبح له رجال، وهنا – أيضًا – في البيت حذف فاعل ضارع وهو حذف جائز لعدم اللبس كأنه قيل: من يبكيه؟ فقال: ضارع لخصومة، أي: يبكيه ضارع لخصومة، وعلى رواية الأصمعي في البيت فلا شاهد. ينظر ابن يعيش ( ٨٠/٢)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١١٨/٢)، والارتشاف ( ١٨١/٢).

(٣) البيت من بحر الطويل من قصيدة يمدح بها بني ضبة، وهي في الديوان ( ٢٥٢/١ )، ط. دار صادر، وبيت الشاهد في شرح التصريح ( ٢٧٤/١ )، والإنصاف ( ١٨٨ )، وابن يعيش ( ٨/١، ٣٢، ٧٠ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٩/٢ ).

(٤) الديوان ( ٢٥٢) وما بعدها، وليس هذا أول القصيدة، وإنما أولها:

رعت ناقتي من أم أعين رعية يشل بها وضعًا إلى الحقب الضفر

(٥) بعده أبيات ثلاثة حتى يصل إلى الشاهد.

شواهد الفاعل \_\_\_\_\_\_ ۱۹ \_\_\_\_ مواهد الفاعل

الخمر وأكل اللحم العبيط حتى يقتل قاتله فقتله، فلما طعنه وقتله أحلت له تلك الطعنة شرب الخمر وأكل اللحم العبيط.

١ - قوله: « ومغبوقة »: مجرور بواو رب، والمغبوقة. هي الخيل التي يؤثرها أصحابها على عيالهم فيسقونها الغبوق وهو ما يشرب بالعشي من لبن وغيره.

٢ - قوله: «عوانس»: جمع عانس؛ من عنست الجارية إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد إدراكها، و « الأبطال»: جمع بطل وهو الشجاع، « والبنائق» بفتح الباء الموحدة بعدها نون، وهو جمع بنيقة، وهي من القميص لبنته.

٣ - قوله: « ذي الخدين » أراد به بسطام بن قيس الشيباني، وكان قتله عاصم بن خليفة الضبي، قوله: « ينشج »: من نشجت الطعنة تنشج إذا خرج منها الدم ويسمع له صوت، ومادته: نون وشين معجمة وجيم، و « المسند » هو الذي به رمق ترجى له الحياة، قوله: « ألاءته » بفتح الهمزة واللام بعدها همزة - أيضًا - وهي الشجرة، وتجمع على آلاء.

٤ - قوله: « بسرحاف » بفتح السين المهملة وسكون الراء وبالحاء المهملة وفي آخره فاء، وهو اسم رجل، قوله: « والِقًا » بكسر اللام وفي آخره قاف، وهو لقب لعمارة المذكور في البيت، فلذلك وقع عمارة بدلًا منه، سمي به لكثرة إغارته.

٥ - قوله: « عبيطات » بفتح العين المهملة وكسر الباء الموحدة؛ جمع عبيط وهو اللحم الطري، و « السدائف »: جمع سديف - بالسين المهملة وفي آخره فاء، وهو شحم السنام وغيره مما غلب عليه السمن.

### الإعراب:

قوله: « غداة »: نصب على الظرف، قوله: « أحلت »: فعل ماض، وفاعله قوله: « طعنة »، قوله: « لابن أصرم »: متعلق بقوله: « أحلت »، قوله: « حصين » بالجر عطف بيان لابن أصرم، قوله: « عبيطات السدائف »: كلام إضافي منصوب لأنه مفعول لقوله: « أحلت »، قوله: « والخمر » بالرفع ورافعه محذوف تقديره: وحلت له الخمر.

### الاستشهاد فيه:

حيث حذف منه الفعل الرافع؛ لأن التقدير: وحلت له الخمر كما ذكرنا لاستلزام قوله: « أحلت » فيما سبق هذا الحذف؛ لأن أحلت يستلزم حلت فافهم (١).

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٣٧٩ ).

## الشاهد الحادي والثمانون بعد الثلاثمائة (۲۰۱)

#### 

أقول: قائله هو عمرو بن ملقط شاعر جاهلي، وهي من قصيدة هائية أولها هو قوله (٣):

أَوْدَى بِسَعْلَى وَسِرْبَالِيَهُ ودَرْأَهُ أَنْ تَرْكُضَ الْعَالِيَهُ كَاللّهِ مِنْ غَائلَةِ الجَابِيَة كنتَ كمنْ تهوي بهِ الهاوِيَة كالجملِ الأوْطَفِ بالرّاوية كالجملِ الأوْطَفِ بالرّاوية أأنتَ خيرٌ أمْ بنُو جاريَة أمْ أُخْتُنَا عَنْ نَصْرِنَا وانية شقَّ وقدْ تَعْتسِفُ الداويَة قالَ ضُرَاطُ الأُمَّةِ الرَّاعِيَة واحتلَبَتْ لِقْحَتَهَا الآنية إنْ مستغناة وإنْ حاديَة

٢- إنكَ قدْ يَكْفيكَ بَغْيُ الفتى
 ٣- بِطَعْنَةٍ يَجْرِي لها عَانِدٌ
 ٤- يا أَوْسُ لوْ نَالَتْكَ أَرْمَاحُنَا
 ٥- ذاكَ سنانٌ محلبُ نصرهُ
 ٢- أُلفِيَتَا
 ٧- يا أَيُّهَا النَّاصِرُ أُخُوالَهُ
 ٨- أَمْ أُخْتُكُمْ أَفْضَلُ مِنْ أُخْتِنَا
 ٩- والخَيْلُ قدْ تُجُشِمَ أَرِبابُهَا الشَ
 ١٠- يأتِي لِي الشعلبتَان الذي

١١ - ظلُّتْ بِوَادِ تَجْتَنِي صمغَة

١٢ - ثم غدث تجُردُ أجرادَها

وهي من الرجز المسدس <sup>(١)</sup>.

مَهْمَا لِيَ الليْلَةَ مَهْمَا لِيَهُ

١ - قوله: «مهما لي الليلة » مهما هنا للاستفهام في محل الرفع على الابتداء، وقوله: «لي »: خبره، و « الليلة »: نصب على الظرف، وأعيدت الجملة توكيدًا، قوله: «أودى » معناه: هلك، والباء في: « بنعلي » زائدة، وهو فاعل نحو (٥): ﴿ كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴾ [ الرعد: ٤٣] وقد قيل:

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ٩٨/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر السريع، وهو من قصيدة لعمرو بن ملقط الشاعر الجاهلي، ذكرها العيني، وهي في الفخر، وانظر بيت الشاهد في تخليص الشواهد ( ٤٧٤ )، والخزانة ( ٢١/٩ )، وشرح التصريح ( ٢٧٥/١ )، وشرح شواهد المغني ( ٣٦١ )، ورصف المباني ( ١٩ )، وسر الصناعة ( ٧١٨ )، وابن يعيش ( ٨٨/٣ )، والمغني ( ٣٧١ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرَّح شواهد الَّعنيُ ( ٣٣٠، ٣٣٠ )، وهي أيضًا بنصها في نوادر أبي زيد الأنصاريُ ( ٢٦٧، ٢٦٨ )، دار الشروق.

<sup>(</sup>٤) هي من السريع وليست من الرجز المسدس.

<sup>(</sup>٥) وتمامها: ﴿ قُلْ كَفَن بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندُهُ عِلْمُ ٱلْكِئْبِ ﴾ [ الرعد: ٤٣ ].

إن مه هاهنا اسم فعل بمعنى: اكفف، وما: استفهام مستأنف وحدها (١).

٢ - قوله: « أن تركض العاليه » أراد فرسًا له.

٣ - قوله: « عاند » بالعين المهملة وكسر النون، وهو العرق الذي لا يخرج دمه على جهة واحدة، و « الخائله » بالغين المعجمة؛ ما غال من الماء وشرق، و « الجابيه » بالجيم؛ الحوض.

٤ - قوله: « تهوى به الهاويه » أي: المهواة، وتهوي بكسر الواو؛ أي: تسقط.

7 – قوله: « ألفيتا » أي: وجدنا عيناك، يصفه بالهروب، فهو يتلفت إلى ورائه في حال انهزامه فتلفى عيناه عند قفاه، قوله: « أولى فأولى لك » هذه كلمة تهديد ووعيد، قال الأصمعي: معناه: قاربه ما يهلكه؛ أي: نزل به، وأصله: من وليك الشيء إذا دنا منك، يقال: ولي يلي وليًا؛ أي: قرب، وأولى: أفعل منه، كأن معناه: وليه الشر وليًا كاملًا، قوله: « ذا واقيه » معناه: ذا وقاية، ويجيء المصدر على وزن فاعلة كالكاذبة بمعنى الكذب.

o - قوله: « سنان » أراد به رجلًا، و « محلب » أي: معين، وهو بالحاء المهملة، قوله: « الأوطف » وهو الكثير شعر الأذنين وأهداب العينين.

٨ - قوله: « وانيه »: من الوني وهو الضعف والفتور والكلال.

٩ - قوله: « قد تجشم أربابها » أي: تحملهم على المشقة، و « الشق » بفتح الشين؛ المشقة.

١٠ - قوله: « يأبى لي الثعلبتان » أراد بهما ثعلبة بن جدعاء بن ذهل بن رومان بن جندب ابن حارثة بن سعد بن فطرة بن طيئ، وثعلبة بن رومان بن جندب، قال: ضراط الأمة ليكون أخس له، ويروى: خباج الأمة.

١١ - قوله: «لقحتها الآنيه » أي: البطيئة بلبنها؛ هكذا فسره أبو زيد (٢)، وقال غيره: أي: المدركة.

١٢ - قوله: « أجرادها »: (٣) جمع جرد بفتحتين وهو الغيظ والغضب، قوله: « إن متغناة »
 قال الجرمي وأبو حاتم: إما مغناة وإما حادية.

### الإعراب:

قوله: « ألفيتا »: تثنية ألفي على صيغة المجهول، قوله: « عيناك »: كلام إضافي فاعله، وقوله:

<sup>(</sup>١) ينظر المغنى (٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) انظر نوادر أبي زيد الأنصاري ( ٣٦٨ )، تحقيق د. محمد عبد القادر أحمد، ط. دار الشروق.

<sup>(</sup>٣) في اللسان مادةً: « جرد » والجَرُدُ: أَخذ الشيء عن الشيء عَشفًا وبجرْفًا، ومنه سمي الجارودُ وهي السنة الشديدة الحَمَّل كأنها تهلك الناس ».

« عند القفا »: كلام إضافي نصب على الظرف، والعامل فيه ألفيتا، قوله: « أولى » قد ذكرنا أنه دعاء عليه.

فإن قلت: ما موقعه من الإعراب؟

قلت: يجوز أن يكون في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف [ تقديره ] (١): دعائي أولى فأولى لك، يعني: هذه الكلمة، وقوله: « فأولى لك » بالفاء [ عطف ] (٢) على أولى الأول، كرر للتأكيد، قوله: « ذا واقيه »: حال من الكاف في: « عيناك »، والمعنى: حال كونك ذا واقيه، وقوله: « أولى فأولى لك »: معترض بينهما.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ألفيتا عيناك » حيث ثنى الفعل مع إسناده إلى الظاهر والقياس توحيده، وقد يقال: إن الألف فيه للدلالة على التثنية لا للضمير، أو يكون للضمير، ويكون عيناك بدلًا منها؛ كما أولوا في قولهم: أكلوني البراغيث (٣).

# الشاهد الثاني والثمانون بعد الثلاثمائة (٢٠٠٠)

تَكُومُونَنِي فِي اشْتِرَاءِ النَّخِي لِ أَهْلِي فَكُلُّهُمُ أَلُومُ اللَّهِ النَّخِي لِ أَهْلِي فَكُلُّهُمُ أَلُومُ

أقول: لم أقف على أسم قائله.

<sup>(</sup>٢،١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) إذا أسند الفعل إلى ظاهر وجب تجريده من علامات التثنية والجمع، تقول: قام الرجل والرجلان والرجال، وإن وجدت هذه العلامات في شواهد نثرية أو شعرية مع إسنادها للظاهر كهذا الحديث المشهورفي هذا الباب « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » خرج على أوجه ثلاثة:

الأول: أن هذه العلامات هي ضمائر، وهي فاعل بالفعل وتكون خبرًا مقدمًا، والاسم الظاهر مبتدأ مؤخرًا. الثاني: أن هذه العلامات ضمائر، وأيضًا هي فاعل بالفعل ويكون الاسم الظاهر بدلًا من الضمير.

الثالث: أن هذه العلامات تدل على التثنية والجمع، والاسم الظاهر فاعل، واختار ذلك الزمخشري عند تفسير قوله تمالى: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ﴾ علامة، والفاعل من، وانظر في ذلك: شرح التسهيل لابن مالك ( ۱۷/۲ )، وابن يعيش ( ۷/۷ )، وحاشية الصبان ( ٤٨/٢ )، والكشاف للزمخشري ( ٣٣/٣ )، والأمالي النحوية لابن الشجري ( ١٣١/١، ١٣٢ ) وشواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك ( ٣١٩ )، ومعانى القرآن للفراء ( ٣١٥/١ – ٣١٣ ).

<sup>(</sup>٤) أوضع المسالك ( ١٠٠/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٨٢/٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل لأحيحة بن الجلاح، ينظر: شرح جمل الزجاجي « الكبير » لابن عصفور ( ١٦٧/١ )، والتصريح ( ٢٣٦/١ )، والهمع ( ١٦٠/١ )، والدرر ( ٢٨٣/٢ )، ومعاني القرآن للفراء ( ٣١٦/١ )، والأمالي الشجرية ( ١٦٣/١ )، وابن يعيش ( ٧/٧ )، ويروى:

وهو من المتقارب.

قوله: « ألوم » من اللوم، ويروى: فكلهم يعذل؛ من العذل وهو اللوم - أيضًا -. الإعراب:

قوله: « يلومونني »: جملة من الفعل والمفعول، وقوله: « أهلي »: كلام إضافي فاعله، وقوله: « في اشتراء النخيل »: يتعلق بقوله: « يلومونني »، قوله: « فكلهم »: كلام إضافي مبتدأ، وقوله: « ألوم »: خبره، وأفرد الفعل في رواية: « فكلهم يعذل » نظرًا إلى لفظه ولأجل الضرورة أيضًا؛ لأنه يجوز أن يقال: كلهم يعذلون.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يلومونني » حيث جمع الفعل المسند إلى الفاعل الظاهر على لغة من قال: مررت برجل كريمين أباؤه، وأكلوني البراغيث (١)، وقال السهيلي: ألفيت في كتب الحديث المروية الصحاح ما يدل على كثرة هذه اللغة وجودتها؛ نحو ما جاء من قول وائل بن حجر (٢) في سجود النبي عَيِّلِيَّةِ: « ووقعتا ركبتاه قبل أن تقعا كفاه » (٣)، ونحو قوله: « يخرجن العواتق وذوات الخدور » (١)، ونحو: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » أخرجه في الموطأ (٥)، والألف والواو والنون حروف؛ لكني قلت: هذه حروف دالة على حال الفاعل الآتي ذكره، وهي لغة بعض العرب فافهم (١).

= يلومونني في اشتراء النخيـ ل أهلي فكلهم يعذل

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد السابق ( ٣٨١ ).

<sup>(</sup>٢) هو وائل بن حجر الحضرمي القحطاني ( ت ٥٠هـ )، الأعلام ( ١٠٦/٨ ).

<sup>(</sup>٣) انظر النص المذكور للسهيلي في كتاب نتائج الفكر ( ١٢٧، ١٢٨ )، وتوضيح المقاصد ( ٧/٢ ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه أبو داوود في سننه « عون المعبود » كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه ( ٢/٣٥ ) من وائل ابن حجر بلفظه، وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الحيض، باب شهود الحائض ودعوة المسلمين ( ٥٧/١ ) عن أم عطية بلفظ « يخرج العواتق ».

<sup>﴾</sup> موطأ مالك برقم ( ٣٧٣ ) – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بلفظ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِمُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَأْتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَنْيَنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ »، وأخرجه البخاري في صحيحه ( فتح الباري ) كتاب مواقيت الصلاة، باب صلاة العصر ( ٤٢/٢ ) عن أبي هريرة أيضًا.

<sup>(</sup>٦) ينظر نتائج الفكر للسهيلي ( ١٢٧، ١٢٨ )، وتوضيح المقاصد ( ٧/٢ ).

### الشاهد الثالث والثمانون بعد الثلاثمائة (۱٬۱)

### أَلْقَحْنَهَا غُـرُ السَّحَائِبِ

## مم نُتِجَ الرّبِيعُ مَحَاسِنًا لَمُ السَّا

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من الكامل المربع وفيه الإضمار والترفيل، فإن قوله: « غر السحائب »، « مستفعلاتن ».

قوله: « نتج الربيع » على صيغة المجهول، يقال: نتجت الناقة وتنتج على صيغة المجهول [ تنتج ] (٣) نتاجًا وأنتجها أهلها، وأراد بالربيع الكلأ، ويجمع على أربعة، وربيع الجداول على أربعاء، والربيع ليضًا: المطر في الربيع، و « المحاسن »: جمع حسن على غير قياس، قوله: « ألقحنها »: من ألقح الفحل الناقة، والريح السحاب، ومنه (٤): ﴿ ٱلرِيكَ لَوَقِحَ ﴾ [ الحجر: ٢٢]، قوله: « غر السحائب » بضم الغين المعجمة؛ جمع غراء مؤنث أغر وهو الأبيض، والسحائب: جمع سحابة، قال الجوهري: السحابة: الغيم، والجمع: سحاب وسُحُب وسحائب (٥).

### الإعراب:

قوله: « نتج الربيع »: جملة من الفعل وهو نتج على صيغة المجهول؛ كما ذكرنا، والفاعل هو الربيع النائب عن المفعول، قوله: « محاسنًا »: مفعوله، قوله: « ألقحنها »: جملة من الفعل والمفعول، وهو الضمير، وقوله: « غر السحائب »: كلام إضافي فاعلها، والجملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: « محاسنًا ».

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ألقحنها » حيث جمع الفعل، وهو مسند إلى الفاعل الظاهر، وهو قوله: « غو السحائب » والقياس: ألقحها غر السحائب (٦).

<sup>(</sup>١) أوضع المسالك ( ١٠٢/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل المجزوء، وضربه مرفل، لقائل مجهول، وانظره في شرح التسهيل لابن مالك ( ١١٧/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٦٠/١ )، وشرح التصريح ( ٢٧٦/١ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في: ( ب ).

<sup>(</sup>٤) وتمامها ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلزِّيَاحَ لَوَاقِحَ ﴾. (٥) الصحاح مادة: ﴿ سحب ﴾.

<sup>(</sup>٦) ينظر الشاهد رقم ( ٣٨١ ).

# الشاهد الرابع والثمانون بعد الثلاثمائة (۲٬۱)

#### وَقَدْ أَسْلَمَاهُ مُبْعَدٌ وحَمِيمُ ٣٨٤ تَوَلَّى قِتَالَ اللَّارِقِينَ بِنَفْسِهِ

أقول: قائله هو عبيد اللَّه بن قيس الرقيات (٣)، وهو عبيد اللَّه بن قيس بن شريح بن مالك ابن ربيعة بن أهيب بن ضباب بن حجر بن عبيد بن بغيض بن عامر بن لؤي بن غالب، وأمه: قتيلة بنت وهب بن عبد الله بن ربيعة.

وإنما لقب عبيد اللَّه بن قيس بالرقيات؛ لأنه تشبب (٤) بثلاث نسوة يسمين جميعًا رقية وهن: رقیة بنت عبد الله بن أبی قیس بن وهب بن أهبان بن ضباب بن حجر بن عبید بن بغیض ابن عامر بن لؤي، وابنة عم لها يقال لها رقية، وامرأة أخرى من بني أمية يقال لها رقية أيضًا.

والبيت المذكور من قصيدة طويلة من الطويل يرثى بها مصعب بن الزبير بن العوام - رضي اللَّه تعالى عنهما (°) –، وأولها هو قوله <sup>(٦)</sup>:

١ - لَقَدْ أَوْرَثَ المِصْرَيْنِ خِزْيًا وَذِلْةً قَتِيلُ بِدَيْرِ الجاثلِيقِ مُقِيمُ ولَا صَبَرَتْ عِنْدَ اللَّقَاءِ تَمِيمُ (٧) ٢ - فَمَا قَاتَلَتْ فِي اللَّهِ بَكُرُ بِنُ وَاثِلِ لها مُضَرِيٌّ يومَ ذاكَ كَريمُ (^) ٣- ولكنَّهُ رَامَ القِيَامَ وَلَمْ يَكُن

١ – قوله: « المصرين » أراد بهما الكوفة والبصرة، قوله: « الجاثليق » بالجيم وفتح الثاء المثلثة

فما نصحت لله بكر.

ولكنه ضاع الذمام ولم يكن

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٨٤ )، وأوضح المسالك ( ١٠٦/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٨١/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل من قصيدة لعبيد الله بن قيس الرقيات، وهي قصيدة ليست طويلة؛ كما قال العيني، انظر الديوان ( ١٩٦ ) تحقيق د. محمد يوسف نجم، وانظر بيت الشاهد في تخليص الشواهد ( ٤٧٣ )، والدرر ( ٢٨٢/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٧٧/١ )، وشرح شواهد المغنى ( ٧٨٤، ٧٩٠ )، والجنى الداني ( ١٧٥ )، والمغني ( ٣٦٧ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٦٠/١ ).

<sup>(</sup>٣) شاعر قريش في الإسلام، وخرج مع مصعب بن الزبير على عبد الملك بن مروان فقاتل معه إلى أن قتل مصعب فخرج هاربًا إلى الكوفة ثم إلى المدينة محتميًا بعبد اللّه بن جعفر بن أبي طالب. الخزانة ( ٢٦٨/٣ ) بولاق.

<sup>(</sup>٤) في (أ) شبب.

<sup>(</sup>٥) هو أبو عبد اللَّه بن الزبير بن العوام أحد الأبطال في صدر الإسلام ( ت ٧١هـ ). ينظر الأعلام ( ٢٤٨ / ٢٤٨ ). (٦) ديوانه (١٩٦) ط. دار صادر بيروت، تحقيق د. محمد يوسف نجم.

<sup>(</sup>٧) روايته في الديوان:

<sup>(</sup>٨) روايته في الديوان:

بها مضري يسوم ذاك كسريسم

وكسر اللام وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره قاف؛ وهو اسم موضع على شاطئ نهر يقال له: دجيل (1) من أرض مسكن من بلاد العراق، وكان مصعب بن الزبير – رضي الله تعالى عنهما – قتل هناك في سنة إحدى وسبعين للهجرة يوم الثلاثاء الثالث عشر من جمادى الآخرة، وكان الذي قتله عسكر عبد الملك بن مروان، وكان عبد الملك قد سار بجنوده من الشام، وسار مصعب بن الزبير بجنوده من الكوفة فالتقيا بدير الجاثليق فكانت الدائرة على مصعب – رضي اللّه تعالى عنه –.

٤ - قوله: « تولى » أي: مصعب، و « قتال المارقين » أي: الخوارج؛ من مرق السهم من الرمية مرقًا إذا خرج من الجانب الآخر، ومنه سميت الخوارج مارقة لقوله على الله الآخر، ومنه سميت الخوارج مارقة لقوله على المسلمة »، قوله: « وقد أسلماه » أي: خذلاه، يقال: أسلمت فلانًا إذا لم تعنه ولم تنصره على عدوه، قوله: « مبعد » بضم الميم وسكون الباء الموحدة وفتح العين، وأراد به الرجل الأجنبي، و « الحميم »: الصاحب الذي يهتم لصاحبه.

### الإعراب:

قوله: « تولى »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير الذي يرجع إلى قوله: « قتيل » في البيت السابق، وهو مصعب بن الزبير – رضي الله تعالى عنهما –، قوله: « قتال المارقين »: كلام إضافي مفعول لقوله: « تولى نفسه، قوله: « بنفسه »: تأكيد، والباء زائدة؛ أي: تولى نفسه، قوله: « وقد أسلماه »: جملة من الفعل والمفعول وهو الضمير الذي يرجع إلى مصعب، وقوله: « مبعد »: فاعله، و « حميم »: عطف عليه، والجملة في محل النصب على الحال.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وقد أسلماه » حيث ثني الفعل المسند إلى الفاعلين الظاهرين، وكان القياس أن

<sup>(</sup>١) هو نهر دجلة الذي بالعراق.

<sup>(</sup>٢) الحديث في البخاري برقم ( ٣٠٩٥) كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب قتل الحوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم ( ٣٠٠/١٢)، بلفظه: عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَلَيْ قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ عَلَيْ عَلَيْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْقِ بِذُهَيْتِةٍ فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْأَرْبَعَةِ: الْأَقْرِعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ ثُمُّ الْجُاشِعِيُّ وَعُمِيتَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ وَزَيْدِ الطَّائِيُّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيُّ وَزَيْدِ الطَّائِيُّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْفَرَادِيِّ وَزَيْدِ الطَّائِيُّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كَلَابٍ فَغَضِبَتْ قُرْيشٌ وَالْأَنْصَارُ قَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ خَيْدِ وَيَدَعُنَا، قَالَ: إِنَّمَا أَتَالَّفُهُمْ، فَأَقْبَلَ رَجُلَّ فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ: مَنْ يُطِع اللَّهَ إِذَا وَمُعْتَقِينُ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ مُشُوفَ النَّهُ وَكُلُ تَقْلُونَ عَنْ الْوَلِيدِ فَمَنَعُهُ، فَلَمَّا وَلَى قَالَ: إِنَّ مِنْ عَضِيثُ أَيْأَمْنُونِي اللَّهُ عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَلَا تَأْمُنُونِي، فَسَأَلُهُ رَجُلٌ قَتْلُهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَمَنَعُهُ، فَلَمَّا وَلَى قَالَ: إِنَّ مِنْ الوَمِيَّةِ يَقْتُلُونَ عَنْ اللَّهِ إِنْ مِنْ اللَّهِ فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ الْقُوانَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ مَيْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنْ الوَمِيَّةِ يَقْتُلُونَ عَنْ الْمُونِي وَقِنْ أَقُونَ الْمُؤْمُ وَقَلَ عَادٍ ».

يقال: وقد أسلمه مبعد وحميم، ولكنه جاء على لغة بعض العرب، فقيل (١): هم طيء، وقيل: [ هم ] (٢) أزد شنوءة (٣) وهم يأتون بالألف مع المثنى، وبالواو مع جمع المذكر، وبالنون مع جمع المؤنث فيقولون: قاما أخواك وقاموا إخوتك وقمن أخواتك، ومنه البيت المذكور (٤).

### الشاهد الخامس والثمانون بعد الثلاثمائة (١٠٥٠)

## مُ وَأَحْقَرُهُمْ وَأَهْوَنُهُمْ عليه وَإِنْ كَانَا لَهُ نسَبٌ وخِيرَرُ

أقول: قائله هو عروة بن الورد، وهو من قصيدة يمدح بها الغنيُّ ويذم الفقير، وأولها هو قوله (٧):

١- ذَرُونِي للغِنَى أَسْعَى فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّاسَ شَرُّهُمُ الفَقِيرُ
 ٢- وأحقرهم

٣- يباعده القريب وتزدريه حَلِيلَته وينْهَرُهُ الصَّغِيرُ

٤ - وتَلْقَى ذَا الْغِنَى ولَهُ جلالٌ يَكَادُ فُؤَادُ صَاحِبِهِ يَطِيرُ

وهبي من الوافر.

قوله: « خير » بكسر الخاء المعجمة، بمعنى: الكرم.

### الإعراب:

 $Y - \bar{g}_{0}$  قوله: « وأحقرهم »: عطف على قوله: « شرهم الفقير » قوله: « وأهونهم عليه »: عطف على [ قوله: « ] (^^) أحقرهم » أي: أذلهم، والضمير في « عليه » يرجع إلى الفقر الدال عليه قوله:

دعيني للغنى أسعى فإني وأبعدهم وأهونهم عليهم ويقصيه النسدى وتزدريم ويلقى ذو الغنى وله جلال قليل ذنبه والذنب جمم قلين المعقوفين سقط في (أ).

رأيت الناس شرهم الفقير وإن أمسى له حسب وخير حليلته وينهره الصغير يكاد فؤاد صاحبه يطير ولكن للغني رب غيفور

<sup>(</sup>١) في (أ) قيل. (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) راجع توضيح المقاصد ( ٧/٢ )، وشرح الأشموني ( ٤٧/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد ( ٣٨١ ) من هذا الكتاب. (٥) أوضح المسالك ( ١٠٧/٢ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الوافر، وهو لعروة بن الورد في السعي والكفاح ليكون الإنسان غنيًّا، وانظر بيت الشاهد في التصريح ( ٢٧٧/١ )، والمعجم المفصل: في شواهد النحو الشعرية ( ٣٩١ ).

<sup>(</sup>٧) ديوان عروة ( ٦٣ ) ﴿ شعراؤنا ﴾ والأبيات مختلفة الرواية وهي:

« الفقير » في البيت السابق، وكلمة على للتعليل.

والمعنى: لأجل الفقر؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٥] أي: لهدايته إياكم.

والمعنى هاهنا: رأيت الناس شرهم وأحقرهم وأهونهم الفقير لأجل فقره.

قوله: « وإن »: حرف شرط، وقوله: « كانا »: فعل الشرط، والجواب إما متقدم وإما محذوف تقديره: وإن كان له نسب وخير فهو أحقرهم وأهونهم، وارتفاع نسب بكانا، وخير عطف عليه، والضمير في « له » يرجع إلى الفقير، والجار والمجرور في محل النصب على الخبرية.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وإن كانا » حيث ثنى الفعل مع إسناده إلى الفاعل الظاهر؛ كما في الأبيات السابقة (١).

# الشاهد السادس والثمانون بعد الثلاثمائة (٢٠٢٠)

مَنْ فَ لَا مُنْ نَدُّ وَدَقَتْ وَدْقَهَا ولا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا وَلا أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا

أقول: قائله هو عامر بن جوين الطائي؛ كذا قاله النحاس في شرح أبيات الكتاب، والجوهري وغيرهما.

وهو من المتقارب وفيه الحذف.

والشاعر يصف سحابة وأرضًا نافعتين، و « المزنة » بضم الميم وسكون الزاي المعجمة وفتح النون؛ وهي السحابة البيضاء، وتجمع على مُزُن، ويقال: المزنة: المطرة، والمعنى هاهنا على الأول.

قوله: « ودقت » بالقاف؛ من ودق المطر يدق إذا قطر، وسمي المطر ودقًا [ أيضًا ] (٤)، قوله: « أبقل »: من الإبقال؛ يقال: أبقلت الأرض إذا خرج بقلها، ويقال للمكان أول ما ينبت فيه البقل

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد ( ٣٨١ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٨٦ )، وتوضيح المقاصد ( ١١/٢ )، وأوضح المسالك ( ١٠٨/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٩٢/٢ ). (٣) البيت من بحر المتقارب، وهو لعامر بن جؤين الطائي الجاهلي يصف سحابة ممتلئة وأرضًا مبقلة، وانظر بيت الشاهد في: الكتاب ( ٤٦/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١١٢/٢ )، وابن يعيش ( ٩٠/٥ )، والمحتسب ( ١١٢/٢ )، وحاشية الصبان ( ٣٠٩ )، والبحر المحيط ( ٤٤٤/٦ )، وشرح شواهد المغني ( ٣١٩ )، والصحاح مادة: « بقل »، واللسان: « بقل »، والتاء مدخولاتها واستعمالاتها في المراسات النحوية ( ١٢٢)، د. أحمد السوداني، أولى ( ٢٠٠٤م). ( ٤) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

شواهد الفاعل \_\_\_\_\_\_ ١٩٢٩ \_\_\_\_\_

أبقل، وقد يقال: بقل بقلًا وبقولًا ولوجه الغلام أول ما ينبت فيه الشعر: بقل لا غير، وأنكر جماعة منهم الأصمعي بقل في المكان، ولهذا ادّعوا أن باقلًا من الشواذ، كأعشب فهو عاشب والقياس: مبقل ومعشب (١).

### الإعراب:

قوله: « فلا مزنة » كلمة الفاء للعطف، و « مزنة »: مبتدأ أو اسم لا، على إلغائها أو إعمالها عمل ليس، وقوله: « ودقت »: خبر المبتدأ أوخبر لا أو نعت لمزنة، والخبر محذوف؛ أي: موجودة، قوله: « ودقها »: كلام إضافي نصب على المصدر.

قوله: « ولا أرض »: عطف على ما قبله، و « أرض »: اسم لا التبرئة، و « أبقل »: خبرها ومحله الرفع، أو نعت لاسمها فمحله النصب، ونصب إبقالها كنصب ودقها.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أبقل » حيث ذكر الفعل مع إسناده إلى الأرض وهي مؤنثة، وقال ابن الناظم فيه: وذلك لأجل ضرورة الشعر (٢)، وفيه نظر؛ لأنه كان يمكنه أن يقول: ولا أرض أبقلت إبقالها بدرج همزة إبقالها فيستقيم الوزن، فإذا كان كذلك دل ذلك أنه ليس للضرورة، وإنما كان لأجل أن تأنيث الأرض ليس بحقيقي، وأنشد الجوهري هذا البيت ثم قال: ولم يقل: أبقلت؛ لأن تأنيث الأرض ليس بحقيقي (٣).

ويؤيد ما ذكرنا أن النحاس قال: وقد أُنشد هذا البيت: ولا أرض أبقلت إبقالها، على تخفيف الهمزة وأنث الأرض على ما يجب، ومن ذكّرها قال: ليست فيها علامة للتأنيث، أو قال: الأرض والمهاد واحد، وعن ابن كيسان أن ذلك جائز في النثر، وإن البيت ليس بضرورة؛ لتمكن قائله من أن يقول: أبقلت، بشرط أن ينقل كسرة الهمزة إلى التاء، ثم تحذف الهمزة؛ كما ذكرنا (4).

وأجاب السيرافي بأنه يجوز أن يكون هذا الشاعر ليس من لغته تخفيف الهمزة، وحينئذ لا يمكنه ما ذكره.

قلت: إن صح ما نقله النحاس صح لابن كيسان مدعاه، وذكر القواس (°) في شرح الدرة أنه

<sup>(</sup>١) ينظر اللسان مادة: ﴿ بقل ﴾. (٢) ينظر ابن الناظم ( ٨٦ ).

<sup>(</sup>٣) الصحاح مادة: « بقل ». (٤) توضيح المقاصد ( ١٣/٢ ).

<sup>(</sup>٥) جوبان بن مسعود بن سعد اللَّه القواس الدينوي توفي نحو ( ٦٨٠هـ ) هجرية، انظر الأعلام ( ١٤٣/٢ ).

روى إبقالها بالرفع فلا شاهد فيه حينئذ (١).

وزعم بعضهم أنه لا شاهد فيه على رواية النصب - أيضًا - وذلك على أن يكون الأصل: ولا مكان أرض، ثم حذف المضاف، وقال: أبقل على اعتبار المحذوف، وقال: إبقالها على اعتبار المذكور (٢).

## الشاهد السابع والثمانون بعد الثلاثمائة (٢٠٠٠)

# ٣٨٧ فَإِمَّا تَرَينِي وَلِي لِمَّةٌ فَإِنَّ الْحَوَادِثَ أَوْدَى بِهَا

أقول: قائله هو الأعشى ميمون بن قيس، وهو من قصيدة طويلة يمدح بها رهط قيس ابن معديكرب الكندي، ويزيد بن عبد المدان بن الريان الحارثي، وأولها هو قوله (°):

١- أَلَمْ تَنْهُ نَفْسَكُ عَمَّا بِهَا

٢ - لِجَارَتِنَا إِذْ رَأَتْ لِـمَّتِـي
 ٣ - وَإِذْ لِـمَّتِي كَجنَاح الغدَا

٤ - فإما تريني....

ه- فَإِنْ تَعْهَدِي لامرِيُّ لَمَّةً

٦ - وَقَبْلَكِ سَاعَیْتُ فِي رَبْرَبِ
 ٧ - تُنَازعُنِی إِذْ خَلَتْ بُرْدَهَا

وهي من المتقارب وفيه الحذف.

بَلَى عَادَهَا بَعْضُ أَطْرَابِهَا تقولُ لَكَ الويلُ أَنَّى بها فِ تَرْنُو الكَعَابُ لإَعْجَابِهَا فِ تَرْنُو الكَعَابُ لإَعْجَابِهَا فِ تَرْنُو الكَعَابُ لإَعْجَابِهَا

فإنَّ الحَوَادِثَ تُعْنَى بِهَا (1) إِذَا أَعتَمت بَعْض أَتْرَابِهَا (٧) مُفَطَّلَةً غَيْرَ جِلْبَابِهَا

(١) لم نعثر عليه في شرح الدرة الألفية للقواس.

(٣) توضيح المقاصد ( ١٢/٢ )، وأوضح المسالك ( ١١٠/٢ ).

(٥) الديوان: (١٧١)، طبعة المطبعة النموذجية، بشرح محمد حسين، وبيت الشاهد غير موجود بالقصيدة.

(٦) روايته في الديوان:

فـــإن تــعــهــديــنـــي ولـــي لــمـــة (٧) روايته في الديوان:

فسإن السحسوادث ألسوى بسهسا

إذا نام سامار رقابها

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك بعد أن ذكر البيت: « وبعض النحويين يحملون ما ورد من هذا على التأويل بمذكر فيتأول أرض بمكان... ». شرح التسهيل لابن مالك ( ١١٢/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر المتقارب، من قصيدة للأعشى يمدح بها سادة نجران، وبيت الشاهد ثالث أبياتها، ديوان الأعشى ( ١١٢/٢)، وانظره في ابن يعيش ( ٩٥/٤)، والخزانة الشاهد رقم ( ٩٥٢)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١١٢/٢)، وشرح التصريح ( ١/ ٢٧٨)،

۱ - قوله: «عما بها » أي: عما بنفسك من الصبابة، و « الأطراب »: جمع طرب، والضمير يرجع إلى النفس، وأراد بالجارة امرأته.

۲ – قوله: « لك الويل » ويروى:

### ...... لـك الخير ما قلت أودى بـهـا

أي: أصابك الخير، يريد: أي شيء قلت أودى باللمة؟ أي: صيرها إلى الصلع، و « الغداف » بضم الغين المعجمة؛ الغراب العظيم.

٣ - قوله: « ترنو » أي: تديم النظر، و « الكعاب » بفتح الكاف وتخفيف العين المهملة؛ هو الكاعب وهي الجارية حين يبدو ثديها للنهود، وقد كعبت تكعب بالضم كعوبًا، وكعبت بالتشديد مثله.

٤ - قوله: « للة » بكسر اللام وتشديد الميم، وهي من شعر الرأس دون الجمة، سميت بذلك لأنها ألمت بالمنكبين، فإذا زادت فهي الجمة.

قوله: « فإن الحوادث »: جمع حادثة الدهر، ويقال: أراد بها الحدثان وهما الليل والنهار، قوله: « أودى بها » أي: أهلكها، يقال: أودى إذا هلك، ويتعدى بالباء.

٦ - قوله: «ساعيت » أي: دانيت، و « الربرب »: القطيع من بقر الوحش، قوله: « إذا أعتمت » أي: إذا أبطأت وذهبت بعض أترابها، وهو جمع ترب بكسر التاء وسكون الراء، يقال: هذه ترب هذه، أي: لدتها.

٧ - و « الجلباب » مثل المقنعة يكون على الخمار.

### الإعراب:

قوله: « فإما » أصله: فإن ما، وإن شرطية، وما زائدة، والمعنى: فإن تريني، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبِشَرِ أَحَدًا ﴾ [مريم: ٢٦]، وقد يشتبه هذا على كثير من المحصلين؛ حيث يظنونها إما التفصيلية ونحوها، ويؤيد ما ذكرنا رواية ابن كيسان:

### فان تعهدي لامرئ لمة

فقوله: « إن »: للشرط، و « تريني »: فعل الشرط، وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وقوله: « فإن الحوادث »: جواب الشرط، و « الحوادث »: اسم إن، و « أودى بها »: خبرها، قوله: « ولى لمة »: جملة اسمية وقعت حالًا.

فإن قلت: أين المفعول الثاني لتريني؟

قلتُ: ُ هي من رؤية البصر فلا تحتاج إلى مفعول ثان.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **أودى بها** » حيث لم يقل: أودت بها؛ لأن تأنيث [ الحوادث ] <sup>(١)</sup> مجازي؛ لأنه جمع، والجمع واسم الجمع واسم الجنس كلها تأنيث مجازي؛ لأنهن في معنى الجماعة، والجماعة مؤنث مجازي، ولأجل هذا جاز التأنيث في قوله تعالى: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ ﴾ [ الفمر: ٩ ]، والتذكير – أيضًا – نحو: ﴿ وَكَذَّبَ بِدِ. قَوْمُكَ ﴾ [الأنعام:٦٦ ]، وقام الرجال، وأورقت الشجر، وأورق الشجر، وقال نسوة <sup>(٢)</sup>.

فإن قلت: ما له لم يقل: أودت بها؛ لأن الوزن لا يتغير؟

قلتُ: لأن القافية مؤسسة، والتأسيس هو الألف الواقع قبل حرف الروي بحرف متحرك كألف عالم، والروي حرف القافية، يقال: قصيدتان على روي، والقافية: هي اللفظ الأخير من البيت الذي يكمل البيت عند الأخفش، وعن قطرب هي الروي، وهو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة (٣).

# الشاهد الثامن والثمانون بعد الثلاثمائة (٤٠٠٠)

| <br>سوء | الأُحَيْطِلَ أُمُّ | لَقَدْ ولدَ | *** |
|---------|--------------------|-------------|-----|
|         |                    |             | _+  |

أقول: قائله هو جرير بن الخطفي، وتمامه:

ع لَا بَابِ اسْتِهَا صُلبٌ وشَامُ

وهو من قصيدة طويلة يدم فيها تغلب، ويهجو الأخطل، وأولها هو قوله (١٠): ١- مَتَى كَانَ الخِيامُ بِذِي طُلُوحِ

سُقِيتِ الغَيْثَ أيشُهَا الخيامُ

(١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) من مواضع تأنيث الفعل جوارًا إذا كان الفاعل جمع تكسير لمذكر أو مؤنث أو اسم جمع أو اسم جنس فيجوز إثبات التاء وتركها، وقد ساق العيني أمثلة متعددة لذلك.

<sup>(</sup>٣) ينظر الوافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي ( ١٩٩ ).

<sup>(</sup>٤) أوضح المسالك ( ١١٢/٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الوافر، وهو لجرير، من قصيدة طويلة يهجو فيها الأخطل، ديوان جرير ( ٣٨٥/١ )، وانظر بيت الشاهد في في شرح شواهد الإيضاح ( ٣٨، ٢٠٥ )، وشرح التصريح ( ٢٧٩/١ )، وابن يعيش ( ٩٢/٥ )، واللسان مادة ٥ صلب ٥، والإنصاف ( ١٧٥ )، والمقتضب ( ١٤٨/٢ )، ( ٣٤٩/٣ )، والممتع ( ٢١٨/١ )، والحصائص ( ٤١٤/٢ ).

<sup>(</sup>٦) ديوانه ( ٣٨٥ ) وما بعدها.

٢- تَنَكَّرَ منْ معَارِفِهَا ومَالَتْ
 ٣- تعالَى فوقَ أَجْرُعُكِ الْخُزَامَى
 إلى أن قال:

٤- وتَغْلِبُ لاَ يُصَاهِرُهُمْ كريمٌ
 ٥- إذا اجتمعُوا على سُكَرٍ بِقَلْسِ
 ٣- علَى أستِ التغْلَبِيَّةِ حينَ تجبِي
 ٧- يُسَمُّونَ القَليسَ ولَا يُسَمَّى
 ٨- فمَا عوفيتَ يومَ تَحُضَ قيسًا
 ٩- لَقَدْ ولدَ الأُخيطِلَ أُمُّ سوءِ
 ١٠- أَهَانَ اللَّهُ جَلْدَةَ حَاجِبيها
 ١٠- ونِسْوتُهُ الخَبَائِثُ مُولِعَاتً
 ١٢- ونِسْوتُهُ الخَبَائِثُ مُولِعَاتً
 ٢٢- إذَا مَا القِسُ نَادَمَهُنَّ يَوْمًا
 ٢٢- بَدَأْنَ شِواءَهُنَّ بِخِصْيَتَيْهِ

ولاً أَخُوالُ مَنْ وَلَدُوا كِرامُ فنصوا عِنْدَ ذلكَ والنظام صليبُهمْ وفي حَرهَا الجِذَامُ (١) لَهُمْ عبدُ اللِّيكِ ولا هِشَامُ قَنِيصَ الحَيّ واقْتُيصَ السوامُ علا بَابِ أُسْتِهَا صُلبٌ وشَامُ ومَا وارى منَ القَذَرِ اللثام بفيشِ لا يُنِيمُ ولا يَنامُ علَى الجِنْزير وانكشفَ الفِدامُ (٢)

وهن إلَى جحَافِلِهِ قرامُ (١)

دعائِمُها وقد بَلَى الثُّمَامُ

بنور واستَهَلُّ به الغَمَامُ

وهي من الوافر وفيه القطف والعصب. قوله: « بذي طلوح »: اسم أرض، و « الثمام » بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم؛ جمع ثمامة،

وهي نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص وربما حشي به.

قوله: ﴿ أَجرَعَكُ ﴾ الأجرع: رملة مستوية لا تنبت شيئًا وكذلك الجرعاء.

قوله: « فنصوا »: من نصصت الشيء إذا رفعته.

قوله: «حين تجبى »: من أجبت المرأة إذا بركت ووضعت يديها على ركبتيها بمنزلة الراكع، قوله: « وفي حرها » أي: فرجها، وأصله: حرح بدليل أحراح، و « الجذام »: داء، « والقليس » بضم القاف وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة، وهي بيعة كانت بصنعاء للحبشة بناها أبرهة.

و « السوام » بفتح السين وتخفيف الواو؛ هو [ المال ] <sup>(١)</sup> الراعي، وكذلك السائم. قوله: « **الأخيطل** »: تصغير الأخطل وهو الشاعر المشهور، قوله: « صُلُب » بضمتين

<sup>(</sup>١ – ٣) هذا البيت غير موجود بالديوان.

جمع صليب النصارى، قوله: « وشام » بالشين المعجمة؛ جمع شامة وهي الخال، وأراد به أنه عارف بذلك الموضع.

قوله: « بفيش » بفتح الفاء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره شين معجمة، وهو رأس الذكر وكذلك الفيشة.

و « الفِدام » بكسر الفاء؛ وهي الخرقة التي يشد بها المجوسي فمه، والفدام – أيضًا – ما يوضع في فم الإبريق ليصفي به ما فيه.

قوله: « شواءهن » بكسر الشين، و « الجحافل »: جمع جحفلة وهي للحافر كالشفة للإنسان، و « القرام » أيضًا: ستر – فيه نقوش. الإعراب:

قوله: « لقد » اللام وقد كلتاهما للتأكيد، وقوله: « ولد »: فعل ماض، وقوله: « أم سوء »: كلام إضافي مرفوع فاعل ولد، وقوله: « الأخيطل » بالنصب مفعوله، قوله: « صلب »: مبتدأ وخبره مقدم عليه، وهو قوله: « على باب استها » « وشام » بالرفع عطف على صلب.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولله » حيث ترك فيه التاء، والحال أنه مسند إلى أم سوء، وذلك لوجود الفصل بينهما؛ كما في قولك: حضر القاضي اليوم امرأة (١).

الشاهد التاسع والثمانون بعد الثلاثمائة (٢٠٢)

مَا بَرِئَتُ مِن ريبة وذم في حَرْبِنَا إِلا بناتُ العَمِّ مَا بَرِئَتُ مِن ريبة وذم العَمِّ

أقول: قائله هو راجز لم أقف على اسمه.

وهو من الرجز المسدس. المعنى ظاهر.

<sup>(</sup>١) من مواضع جواز التأنيث للفعل إذا كان الفاعل اسمًا ظاهرًا حقيقي التأنيث وفصل بين الفعل والفاعل بفاصل غير إلا، سواء كان الفاصل ظرفًا أو جارًا ومجرورًا أو مفعولًا به كما في البيت، فإن فصل بإلا فالأرجح ترك التاء كقولك: ما قدم إلا فاطمة.

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك ( ١١٣/٢ ).

<sup>(</sup>٣) بيتان من الرجز المشطور، مجهولا القائل، في التصريح ( ٢٧٩/١ )، والأشموني ( ٢/٢٥ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١١٤/٢ )، والمساعد لابن عقيل ( ٣٩٠/١ )، والدرر ( ٢٧٢/٦ )، والهمع ( ١٧١/٢ ).

### الإعراب:

قوله: « ما برئت » بطل عمل ما بدحول إلا (١)، « وبرئت »: فعل ماض، وقوله: « بنات العم »: كلام إضافي فاعله، وقوله: « من ربية »: يتعلق بقوله: « برئت »، و « ذم » بالجر عطف عليه، وقوله: « في حربنا »: ظرف لقوله « برئت ».

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ما برئت » (٢) حيث جاء بالتأنيث؛ فإن الأصل أن تحذف التاء، فلا يجوز: ما قامت إلا هند، إلا في ضرورة الشعر، والبيت من هذا القبيل، وإذا كان الفاصل بين الفعل وفاعله غير « إلا » يجوز فيه الوجهان والتأنيث أكثر [ وإذا كان « إلا » فالتذكير أكثر إلا في الشعر، فإن التأنيث خاص به، نص عليه الأخفش، وقد جاء ] (٣) في النثر - أيضًا - على قراءة من قرأ: ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً ﴾ [ بس: ٢٩] (٤) بالرفع (٥).

### الشاهد التسعون بعد الثلاثمائة (٢٠٦٠)

## تَبِي فَبَكَى بَنَاتِي شَجُوهَنَّ وَزَوْجَتِي وَالطَّامِعُونَ إِليَّ ثُمَّ تَصَدَّعُوا وَالطَّامِعُونَ إِليَّ ثُمَّ تَصَدَّعُوا

أقول: قيل: إن قائله هو أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي، من قصيدته المشهورة التي أولها هو قوله:

(١) تساهل في التعبير، لا يبطل عمل ما إلا بدخولها على الجملة الاسمية إذا انتقض النفي بإلا، وصحة التعبير: بطل معنى ما وهي النفي بدخول إلا.

(٢) في (أ) برئت. (٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

- (٤) هي قراءة أبي جعفر ومعاذ بن الحارث بالرفع، ينظر المحتسب لابن جني ( ٢٠٦/٢ ).
- (٥) إذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث بإلا اختار الأخفش عدم إثبات التاء إلا عند الضرورة، ونسبه الأشموني للجمهور، قال المصرح: « والتاء أكثر من التذكير لقوة جانبه إلا إذا كان الفاصل بين الفعل وفاعله المؤنث ( إلا ) الاستثنائية الإيجابية فالتأنيث خاص بالشعر نص عليه الأخفش، وواجب التذكير في الكلام نحو: ما قام إلا هند؛ لأن ما بعد إلا ليس هو الفاعل في الحقيقة وإنما هو بدل من فاعل مقدر قبل ( إلا ) وذلك المقدر هو المستثنى منه وهو مذكر ولذلك ذكر الفعل، والتقدير: ما قام أحد إلا هند، وأنشد الأخفش على التأنيث في الشعر: ( البيت ) فبنات العم فاعل برئت وأنثه مع وجود الفصل به ( إلا )، وقد اختار ابن مالك جوازه في النثر على ضعف ووافقه المرادي، وذلك لوروده في قراءات القرآن الكريم. قال ابن مالك: « والصحيح جوازها في غير الشعر ولكن على ضعف، ومنه قراءة مالك ابن دينار وأبي رجاء والجحدري بخلاف عنه: ( فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم ) ذكرها أبو الفتح بن جني وقال: « إنها ضعيفة في العربية ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٢/٢ ) »، والتصريح ( ٢٧٩/١ )، وشرح الأشموني ( ٢/٢٥) معيفة في العربية ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٢/٤١١ ) »، والتصريح ( ٢٧٩/١ )، وشرح الأشموني ( ٢/٢٥) .
  - (٦) أوضح المسالك ( ١١٦/٢ ).
- (٧) البيت من بحر الكامل، وقد اختلف في قائله على ما ترى في الشرح والهامش، فقيل: لأبي ذؤيب، وقيل: لغيره، فقد =

## أمن المنون وريبها تسوجع والدُّه وليسَ بمغتِبِ مَنْ يَجْزَعُ

ولم أجده في القصيدة المذكورة ولا في ديوانه، والحق أنه ليس منها، ولكنه لما كان من بحرها وهو بحر الكامل وقريبًا منها ربما ظن أنه [ منها ] (١).

قوله: « شجوهن »: من الشجو [ وهو ] (٢) الهم؛ يقال: شجاه يشجوه إذا حزنه، وأشجاه يشجيه إذا أغضبه، تقول منهما جميعًا: شجى بالكسر يشجي شجًا، والشجا: ما ينشب في الحلق من عظم وغيره، ورجل شج أي: حزين وامرأة شجية، على فعيلة (7)، ويقال: ويل للشجي من الحلي، قوله: « ثم تصدعوا » أي: ثم تفرقوا، ويقال: تصدع القوم إذا تفرقوا.

### الإعراب:

قوله: « فبكى »: فعل ماض، و « بناتي »: كلام إضافي فاعله، قوله: « شجوهن »: كلام إضافي منصوب على التعليل، أي: لأجل شجوهن، ويجوز أن يكون منصوبًا على المصدرية من قبيل: قعدت جلوسًا، فإن البكاء يتضمن الشجو، قوله: « وزوجتي »: كلام إضافي عطف على بناتي، و « الطامعون »: عطف عليه، قوله: « ثم تصدعوا »: جملة من الفعل والفاعل معطوفة على قوله: « فبكى بناتي ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فبكى بناتي » حيث جاء الفعل بلا تأنيث، واحتج به الكوفيون والفارسي على أن سلامة نظم الواحد في جمع المؤنث لا يوجب التأنيث، وقال البصريون: سلامة نظم الواحد في جمع التذكير إن كان الجمع للمذكر، والتأنيث إن كان للمؤنث، وأجابوا بأن البنات في البيت وغيره لم يسلم لفظ الواحد وكذلك البنون فافهم (<sup>1)</sup>.

<sup>=</sup> نسب لعبدة بن الطبيب في شرح الحتيارات المفضل ( ٧٠١)، ونوادر أبي زيد ( ٢٣)، وانظره دون نسبة في أوضح المسالك ( ١١٦/٢)، وشرح التصريح ( ٢٨٠/١)، والخصائص ( ٢٩٥/٣)، وشرح التصريح ( ٢٨٠/١).

(١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

(٣) في (أ): على فعلة.

<sup>(</sup>٤) يقول المرادي في هذه المسألة: ﴿ وأجاز الكوفيون إلحاق التاء مع جمع المذكر السالم فتقول: قامت الزيدون كما يجوز ذلك في التكسير، والصحيح أنه لا يجوز؛ إذ لم يسمع من كلامهم والقياس يأباه؛ لأنه بمنزلة: قام زيد وزيد وزيد لسلامة واحده ». - شرح التسهيل للمرادي ( ١٨/١ ). والتوطئة ( ١٦٣ )، وقد رد ابن مالك مذهب الكوفيين بالقياس والاستدلال بالشعر، يقول: أما القياس: فإنه بمنزلة تكرار كلمة ( زيد ) وكلمة زيد لا يلحق فعله تاء ولسلامة واحده. وأما الاستدلال: فلأنه لم يرد في الشعر ما أنث فعله وفاعله مذكرًا أفرد أو ثني، وعلى هذا لا يجوز: قامت الزيدون؛ لأنه بمنزلة: قام زيد وزيد وزيد، ولا يستباح: قامت الزيدون بقول الشاعر:

## الشاهد الحادي والتسعون بعد الثلاثمائة (٢٠١)

<u>٣٩١</u> رَأَيْنَ الغَوَانِي الشَّيبَ لَاحَ بِعَارِضِي فَأَعْرَضْنَ عَنِّي بالخُدُودِ النَّوَاضِرِ

أقول: قائله هو أبو عبد (٣) الرحمن بن محمد بن عبد الله العتبي من ولد عتبة بن أبي سفيان، بعده (٤):

سَعَيْنَ فرقَّعْنَ الكِوَى باخَاجِرِ رَمَـيْنَ بِـأَحـداقِ المهَـا والجَآذِرِ لأَقْدَامِهِمْ صِيغَتْ رُؤُوسُ المَنَابِرِ ٢ - وَكُنَّ مَتَى أَبْصَرْنَنِي وَسَمِعْنَ بِي
 ٣ - فَإِنْ حُجِمَتْ عَنِّي نَوَاظِرُ أَعْيُن
 ٤ - وإنّي مِنْ قَوْمِ كَرِيمٍ نَجَادُهُمْ

وهي من الطويل.

١ – قوله: « الغواني » بالغين المعجمة؛ جمع غانية، وهي المرأة التي غنيت بحسنها وجمالها عن الحلي، قوله: « لاح » أي: ظهر، و « العارض »: صفحة الحد، ويروى: بمفرقي، وهو مفرق شعر الرأس، قوله: « النواضر » بالضاد المعجمة؛ جمع ناضرة؛ من النضرة وهي الحسن والرونق.

٢ – قوله: « الكِوي » بكسر الكاف مقصور؛ جمع كوة، وهي الثقب في الحائط، ويجوز ضم كافها وفتحها، والفتح أفصح، وجمع المفتوح: كواء بالكسر والمد، وكوى بالكسر والقصر، وجمع المضموم: كُوى بالضم والقصر لا غير، قوله: « المحاجر »: جمع محجر العين – بفتح الميم وسكون الحاء وكسر الجيم؛ وهو ما يبدو من النقاب.

٣ - قوله: « حجمت »: من حجمته عن الشيء أحجمه؛ أي: كففته عنه، ويروى:

قالتْ بَنُو عَامِرٍ خَالُوا بَنِي أَسِد .....

ولا يستباح: قال الهندات بقول الآخر: ( البيت ) لأن بنين وبنات لم يسلم فيهما نظم الواحد فجريا مجرى جمع التكسير.... قلت: لا عدول عما ذهب إليه الشيخ أبو علي الشلويين في هذه المسألة من أنه لا يجوز: قامت الزيدون ولا: قام الهندات إلا على لغة من قال: قال فلانة ٤. ينظر – شرح التسهيل لابن مالك ( ١١٢/٢، ١١٣) وينظر شرح الأشموني وحاشية الصبان ( ٤/٢) و والكتاب ( ٤٠/٢، ٤، ٤١) ونتائج الفكر للسهيلي ( ١٢٧) وما بعدها. (١) ابن الناظم ( ٨٤)، وشرح ابن عقيل ( ٨٣/٢).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو في الغزل وإعراض النساء عن ذوي الشيب، وقد اختلف في قائله فقيل: للعتبي، وقيل: للعبي، وقيل المعتبي، وقيل لغيرهما، وانظر بيت الشاهد في الأغاني (١٩٩/١٤)، وتخليص الشواهد (٤٧٤)، ونسب لمحمد بن أمية في العقد الفريد (٢٢٩)، وانظره بلا نسبة في شرح شذور الذهب (٢٢٩)، وشواهد التوضيح (١٩٣)، وابن عقيل (٢٩٩/١).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): هو عبد الرحمن.

<sup>(</sup>٤) راجع الأغاني ( ١٩٩/١٤ )، والعقد الفريد ( ٣٥٨/٢ )، طبعة دار الكتب العلمية.

## فإِنْ عُطِفَتْ عَنِّي أَعِنَّهُ أَعْيُنٍ .....

قوله: « المها » بفتح الميم؛ جمع مهاة وهي البقرة الوحشية [ و « الجآذر »: جمع جؤذر وهو ولد البقرة الوحشية ] (١).

٤ - قوله: « نجادهم » بكسر النون وبالجيم، وهو الأصل والحسب، وكذلك: النجار بضم النون، والنجر بفتح النون وسكون الجيم.

#### الإعراب:

قوله: « رأين »: فعل ماض للجمع المؤنث، و « الغواني »: فاعله، و « الشيب »: مفعوله، و اكتفى بمفعول واحد؛ لأنه من رؤية [ العين ] (٢)، قوله: « لاح بعارضي » جملة وقعت حالًا وتقديره: قد لاح بعارضي؛ لأن الماضي المثبت إذا وقع حالًا لا بد [ فيه ] (٣) من قد ظاهرة أو مقدرة، قوله: « فأعرضن » عطف على قوله: « رأين »، والفاء تصلح أن تكون للسبية، قوله: « عني »: يتعلق به، والباء في: « بالخدود » للسبية؛ أي: بسبب خدودهن النواضر أعرضن عني؛ لأن الخدود النواضر لا تكون إلا للشبان، والشيب في العارض يكون للشيوخ، والشابة دائمًا تعرض عن الشيخ.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « رأين » حيث جمع مع أنه مسند إلى الفاعل الظاهر، والقياس: رأت الغواني (1). الشاهد الثاني والتسعون بعد الثلاثمائة (١٠٠٠)

# رَجُوْفَهُ كُلَّ مُلِثٌ غَدُوَاتِ الوَادِي وَجَوْفَهُ كُلَّ مُلِثٌ غَادِي كُلُّ مُلِثٌ غَادِي كُلُّ المَّوادِ كُلُّ أَجَشٌ حاليكِ السَّوادِ

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج،

وهو من الرجز المسدس.

قوله: « عدوات » بضم العين والدال المهملتين؛ جمع عدوة بضم العين وكسرها، قال

<sup>(</sup>٣،١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٤) ينظر الشواهد (٣٨١ – ٣٨٥) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ٨٤ ).

<sup>(</sup>٦) الأبيات من بحر الرجز، وهي لرؤبة في ديوانه ( ١٧٢ )، مجموع أشعار العرب – وليم بن الورد، وهي مرتبة كما هنا، وانظرها في الكتاب لسيبويه ( ٢٨٩/١ )، والمحتسب ( ١١٧/١ )، وتخليص الشواهد ( ٤٧٧ )، والخصائص ( ٢٠/٢ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٣٨٤/١ ).

شواهد الفاعل \_\_\_\_\_\_ 9٣٩

الجوهري: العُدوة والعِدوة: جانب الوادي وحافته، قال تعالى: ﴿ إِذْ أَنتُم بِٱلْمُدُوَةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ ٱلدُّنيَا وَهُم بِٱلْمُدُوةِ اللهِ النحاس في بِٱلْمُدُوةِ النفال: ٤٢]، والجمع: العداء مثل البُرمة والبُرام، وعُدَيات، وقال النحاس في شرح أبيات الكتاب: يقال: مُدوة وعَدوة وعِدوة بالضم والفتح والكسر، فجمع عدوة بالفتح والنسكين، وروى سيبويه (١٠):

#### أَسْقَى الإله جَنبَاتِ الوَادِي

قوله: « ملث » بضم الميم وكسر اللام وتشديد الثاء المثلثة؛ من ألث المطر إذا دام أيامًا لا يقلع، ومثله ألبّ بالباء الموحدة، و « الغادي » بالغين [ المعجمة ] (٢)، وهو الآتي في الغداة؛ لأنه يكون باردًا؛ من غدا يغدو غدوًا.

و « الأجش » بالجيم والشين المعجمة المشددة، وهو السحاب الذي فيه شديد صوت الرعد وجهيره، قوله: « حالك السواد » أي: شديد السواد؛ من حلك الشيء يحلك حلوكةً إذا اشتد سواده، واحلولك مثله، ومنه يقال: أسود حالك، وكذا يقال: حانك بالنون وهو بمعناه، ويوصف السحاب بذلك لكثرة ما يحمله من المطر.

#### الإعراب:

قوله: «أسقى »: فعل، و «الإله »: فاعله، قوله: «عدوات الوادي »: كلام إضافي مفعوله، والجملة وإن كانت خبرًا لفظًا فهي إنشاء معنى؛ لأنها دعاء؛ لأن المعنى جعل لها شيئًا ما يسقيها، قوله: « وجوفه » بالنصب عطف على عدوات الوادي؛ أي: وأسقى جوف الوادي.

قوله: «كل ملث »: [كلام إضافي مفعول أسقى - أيضًا -؛ كما تقول: سقيت زيدًا ماءً، قوله: « ملث »: صفة لموصوف محذوف تقديره: كل مطر ملث ] (٣)، أي: دائم كما ذكرنا.

قوله: « غادي »: صفة لملث، قوله: « كل أجش »: كلام إضافي مرفوع بفعل محذوف تقديره: سقى كل سحاب أجش دل عليه: « أسقى »، « وأجش »: صفة موصوفها محذوف تقديره: كل سحاب أجش، قوله: « حالك السواد » بإضافة حالك إلى السواد، ويجوز في حالك الوجهان: الرفع على أن يكون صفة للأجش.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كل أجش » حيث حذف فعل الفاعل فيه؛ لأن التقدير: سقاها [ كل أجش ] (٥)؛

(٣،٢) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب لسيبويه ( ٢٨٩/١ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ): على أنه صفة.

لدلالة أسقى عليه كما ذكرنا (١).

## الشاهد الثالث والتسعون بعد الثلاثمائة (٢،٢)

<u>الله المرائب المرائب</u>

أقول: هذا البيت احتج به سيبويه، ولم يعزه إلى أحد.

وهو من البسيط، المعنى ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: «إن »: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، وقوله: « اموأ »: اسمه، وقوله: « لمغرور »: خبره، قوله: « غوه »: جملة من الفعل والمفعول وهو الضمير الذي يرجع إلى المرء، وقوله: « واحدة » بالرفع فاعله، قوله: « منكن » في محل الرفع صفة لواحدة، أي: واحدة كائنة منكن، ويجوز أن يكون حالًا، أي: حال كونها كائنة منكن ] (<sup>3)</sup>، والجملة في محل النصب على أنها صفة لقوله: « امرأ »، قوله: « بعدي »: كلام إضافي ظرف لقوله: « غره »، و « بعدك »: عطف عليه، وقوله: « في الدنيا »: متعلق بقوله: « لمغرور ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « غره » حيث ذكر الفعل المسند إلى المؤنث وهو قوله: « واحدة » والتقدير: امرأة واحدة؛ كذا قدره سيبويه والجمهور، والمرأة مؤنث حقيقي، وتركت التاء من الفعل للفصل بالمفعول وهو الهاء، وبالجار والمجرور وهو منكن (٥).

وقال المبرد: التقدير: خصلة واحدة، فلا دليل حينئذ في البيت؛ لأن التأنيث مجازي (١)،

<sup>(</sup>۱) ينظر الشاهد رقم ( ۳۷۹ ). (۲) ابن الناظم ( ۸٦ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، لقائل مجهول، وهو في الغزل والعتاب والتذكير بأنه ليس للمرأة عهد، وانظره في الإنصاف ( ١٧٤)، وتخليص الشواهد ( ٤٨١)، والخصائص ( ٤١٤/٢)، والمدر ( ٢٧١/٦)، وابن يعيش ( ٩٣/٥)، واللسان: « غرر »، واللمع ( ١١٢/٢)، وهمع الهوامع للسيوطي: ( ١٧١/٢)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١١٢/٢)، والبيت غير موجود في الكتاب لسيبويه: طبعة هارون.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب )، وقوله: ( منكن » ليس صفة كما ذكره، ولكنه حال؛ لأن الصفة إذا تقدمت صارت حالًا.

<sup>(</sup>٥) الأصل في الفاعل الحقيقي المؤنث أن تلزم في فعله التاء، والذي جرأ الشاعر على حذف التاء هو الفصل بين الفعل وفاعله بالمفعول وهو الضمير وبالجار والمجرور وهو منكن، والأصل: غره منكن امرأة واحدة فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه، وكان عليه أن يؤنث الفعل ولكنه حذف التاء للفصل.

<sup>(</sup>٦) ينظر المقتضب ( ١٤٦/٢ )، ( ٣٤٩/٣ )، ( ٩/٤ ٥)، وابن يعيش ( ٩٣/٥ ).

شواهد الفاعل \_\_\_\_\_\_ مواهد الفاعل \_\_\_\_\_

والتقدير الأول أظهر؛ لأنه إلى الذهن أسبق، ويؤيد صحته حكاية سيبويه: حضر القاضي اليوم امرأة (١).

## الشاهد الرابع والتسعون بعد الثلاثمائة (٣،٢)

فَمَا بَقِيَتْ إِلاّ الصَّلُوعُ الْجُرَاشِعُ ۳۹٤ ظع أقول: قائله هو ذو الرمة غيلان بن عقبة، وصدره: طَوَى النَّحْزُ والأَجْرَازُ مَا في غُرُوضِهَا وهو من قصيدة طويلة من الطويل، وأولها هو قوله (٤): هلْ الأَزْمُنُ اللائِي مَضَيننَ رَوَاجِعُ؟ ١ - أَمُنْزلَتِي مَى السَّلَامُ عَلَيْكُمَا ثَلَاثُ الأَثَافِيُّ والرُّسُومُ البَلَاقِعُ؟ ٢ - وهلْ يَرْجِعُ التَّسْلِيمَ أَوْ يَكْشِفُ العَمَى ولِيْسَ بِهَا إِلَّا الظُّبَاءُ الخَوَاضِعُ ٣ - تَوَهَّمْتُهَا يَوْمًا فَقُلْتُ لِصَاحِبى إلى أن قال: عِتَاقُ الذُّفَارِي وسَجٌ وَمَوَالِعُ ٤ - غُرَيْرِيَّةُ الأَنْسَابِ أَوْ شَدْقَمِيَّةً ......الله المساسس المسى المسره إذا قَلِقَتْ أَعْرَاضُهُنَّ قَعَاقِعُ (°) ه - طبوى النبحسز ..... ٦- لأحناءِ أُنحُيْهَا بكُلِّ مفَازَةٍ ١ - قوله: « مي »: مرخم مية اسم امرأة.

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه: ٥ وكلما طال الكلام فهو أحسن؛ نحو قولك: حضر القاضي امرأة؛ لأنه إذا طال الكلام كان الحذف أجمل وكأنه شيء يصير بدلًا من شيء ٥ الكتاب لسيبويه ( ٣٨/٢ ) وانظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١١٢/٢ ). (٢) ابن الناظم ( ٨٦ )، وشرح ابن عقيل ( ٩٠/٢ ).

<sup>(</sup>٣) عجز بيت من بحر الطويل لذي الرمة يصف ناقته، وقد أثبت الشارح صدره، ويروى عجزه:

<sup>(</sup> فما بقيت إلا الصدور ) ينظر الأشموني ( ٢/٢٥ )، والمحتسب لابن جني ( ٢٦٦/٢ )، وتخليص الشواهد ( ٤٨٢ )، وتذكرة النحاة ( ١٦٣ )، وابن يعيش ( ٨٧/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٥٢٧ )، وديوان ذي الرمة ( ٢٩٦/٢ )، تحقيق د. عبد القدوس أبو صالح.

<sup>(</sup>٤) ينظر القصيدة في ديوان ذي الرمة ( ٢٧٣/٢ )، بتحقيق عبد القدوس أبو صالح، وشرح أبي نصر الباهلي وديوانه أيضًا ( ٤٤٧ ) بشرح الخطيب التبريزي.

<sup>(</sup>٥) لم يفسر العيني ألحيها، وفي اللسان مادة: ﴿ لحا ﴾ يقول: ﴿ وقال أَبُو منصور: المعروف فيه المدّ، ولجاء كل شجرة: قشرها ممدود، والجمع: أَلحْيةٌ ولحُيِّ، ولجِيِّ ولحاها يَلْحاها لحَيًّا والتّحاها: أَخذ لجاءها، وأَلحَى المُودُ إِذا أَنَى له أَن يُلْحَى قِشرُه عنه، واللَّحاء: قِشرُ كل شيء، ولحَوْت المُود ألحُّوه وألحاه إِذا قَشرته والتّحيّت العصا وَلحَيْتها التّحاء ولحَيًّا إِذا قشرتها ﴾. والألحى مفرده: لحية، وجمع التكسير للكثرة: لحى، وللقلة: ألح، وهي منبت شعر اللحية من الإنسان.

٢ - وأراد: « بالعمى » الجهل، و « الأثافي »: جمع أثفية القدر، وهي الحديدة التي ينصب عليها القدر.

٣ - قوله: « توهمتها » أي: أنكرتها، و « الخواضع »: جمع خاضعة وهي التي قد طأطأت أسها.

٤ - قوله: « غريرية الأنساب » [ بضم الغين المعجمة، أراد أنها نوق منسوبات إلى فحل، وقال الكميت ] (١٠١).

غُرَيْرِيَّةُ الأنساب أو شَدْقَمِيَّةٌ يَصِلْنَ إلى البِيدِ الفَدَافِدِ فَدْفَدَا

وهذا كما ترى ضمن بيته شطر بيت ذي الرمة، قوله: «أو شدقمية »: نسبة إلى شدقم، وهو اسم فحل كان للنعمان بن المنذر تنسب إليه الشدقميات من الإبل، والشدقم: الواسع الشدق والميم زائدة.

قوله: «عتاق الذفارى » بفتح الذال المعجمة والفاء، وهو جمع ذفرى بكسر الذال، وهو من القفا الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن، قوله: « وُسّج » بضم الواو وتشديد السين المهملة وفي آخره جيم؛ جمع واسجة من الوسيج، وهو ضرب من سير الإبل، قوله: « وموالع »: جمع مالعة من الملّع، وهو السير السريع الخفيف، وقد ملعت الناقة في سيرها وانملعت.

o – قوله: « طوى النحز إلى آخره » يصف ناقته، يقول: طوى وهزل ما أصابها من شدة الاستحثاث، والركض، ومن السير في الأرض التي لا نبات فيها، و « النحز » بفتح النون وسكون الحاء المهملة وفي آخره زاي معجمة، [ وهو ] (٣) الدفع والنخس، والنحز – أيضًا الدق بالمنحاز وهو الهاون.

قوله: « والأجراز » بفتح الهمزة وسكون الجيم بعدها راء مهملة وفي آخره زاي معجمة، وهو جمع مجرز بضمتين، قال أبو زيد: أرض جرز لا نبات بها؛ كأنه انقطع عنها المطر (٤).

وقال الجوهري: وفيها أربع لغات: مجرز، ومجرئز مثل: عشر وعُشر، وجَرْزٌ وجَرَزٌ مثل: نهْر ونهر وعُشر، وجَرْزٌ وجَرَزٌ مثل: نهْر ونهَر، وجمع الجُرَز: أَجْرَاز مثل: سَبَبٍ وأَسْبَابٍ (°).

قوله: « غروضها » بضم الغين المعجمة والراء؛ جمع غرض وهو حزام الرحل، و « الجراشع »: جمع جرشع بضم الجيم والشين المعجمة، وهي المنتفخة البطون والجنوب.

٦ - قوله: « لأحناء »: جمع حنو، وحنو كل شيء ناحيته، قوله: « إذا قلقت » أي: صوتت،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل، وهو في ديوان الكميت بن زيد الأسدي ( ١٦٤/١ )، ط. العراق.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٤)٥) الصحاح مادة: ﴿ جرز ﴾.

«أعراضه» وهو جمع عَرْض بفتح العين المهملة وسكون الراء وفي آخره ضاد معجمة، وهو سفح الجبل وناحيته، قوله: « قعاقع » بقافين وعينين مهملتين، وهو تتابع أصوات الرعد وارتفاعه بالابتداء وخبره مقدمًا هو قوله: « لأحناء ».

#### الإعراب:

قوله: «طوى »: فعل ماض، و « النحز »: فاعله، و « الأجراز »: عطف عليه، وقوله: « ما في غروضها »: في محل النصب على المفعولية، قوله: « فما بقيت » الفاء تصلح للتفسير (١)، وقوله: « الضلوع »: فاعل بقيت، وبطل عمل ما بدخول إلا، وقوله: « الجراشع »: صفة للضلوع. الاستشهاد فيه:

في قوله: « فما بقيت » حيث أنث الفعل على أن المختار كان حذف التاء لوجود الفصل بإلاً؟ كذا قاله ابن الناظم (٢)، ولكن التأنيث خاص بالشعر، نص عليه الأخفش، وأنشد على التأنيث:

مَا بَرِئَتْ مِن ريبة وذم في حَرْبِنَا إِلا بناتُ العَمِّ (٣) وقد حققنا الكلام فيه عن قريب.

الشاهد الخامس والتسعون بعد الثلاثمائة (١٠٥)

## مُنَّا أَبَى إِلَّا جِـمَـاحًـا فُـؤَادُهُ ولَمْ يَسْلُ عَنْ لَيْلَى بِمَالِ ولَا أَهْلِ وَلَا أَهْلِ

أقول: ذكر البياسي (٦) في شرح الحماسة أن قائل هذا البيت هو دعبل بن علي الخزاعي (٧)، وهو من المحدثين، وليس ممن يحتج بهم، وبعده بيت آخر وهو (٨):

تَسَلَّى بِأُخْرَى غيرِهَا فإِذَا التِي تَسَلَّى بِهَا تُغْرِي بِلَيْلَى ولَا تُسْلِي

<sup>(</sup>١) في (أ): تفسيرية. (٢) ينظر ابن الناظم (٨٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد ( ٣٨٩ ). (٤) أوضح المسالك ( ١٢١/٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل وهو في النسيب بالغزل العذري، قيل: لدعبل الخزاعي، وقيل: للحسين بن مطير، وقيل: لابن الدمينة، وقيل: لابحنون ليلي، وانظر مراجعه في الدرر ( ٢٨١/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٨٢/١ )، وسمط اللآلئ ( ٥٠٢ )، وأمالي القالي ( ٢١٣/١ )، وتذكرة النحاة ( ٣٣٤ )، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ٢١٩٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٦١/١ ).

<sup>(</sup>٦) هو جمال الدين يوسف بن محمد بن إبراهيم البياسي ( ت ٦٥٣هـ )، ينظر الأعلام ( ٢٤٩/٨ ).

<sup>(</sup>٧) البياسي: عاش ما بين ( ٥٧٣ - ٦٥٣هـ = ١١٧٧ - ١٢٥٥م) وهو يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري البياسي. انظر الأعلام للزركلي ( ٢٤٩/٨).

<sup>(</sup>٨) ينظر أمالي القالي ( ٢١٣/١ )، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٢٩٢ ).

ع ع ٩ و الفاعل الفاعل

وهما من الطويل.

قوله: « جماحًا »: من جمع [ الفرس ] (١) إذا جرى جريًا عاليًا، وقال ابن فارس: جمع الفرس جماحًا إذا أعثر فارسه حتى يغلبه (٢)، وقال ابن الأثير: جمع أي: أسرع إسراعًا لا يرده شيء، وكل شيء مضى لوجهه على أمر فقد جمع، والجموح من الرجال الذي يركب هواه فلا يمكن رده، والمعنى هاهنا على هذا، قوله: « ولم يسل » من سلا يسلو سلوًا، قوله: « تغرى »: من الإغراء وهو الإشلاء والتحريض.

#### الإعراب:

قوله: « ولما »: ظرف، وجوابه قوله: « تسلى » في البيت الثاني، وقوله: « أبى »: فعل بمعنى امتنع، وقوله: « فؤاده »: كلام إضافي فاعله، قوله: « إلا جماحًا » استثناء من موجب، والاستثناء من موجب يجوز نصبه بالناصب، وهو إلا عند المحققين كما عرف في موضعه، ولكن جماحًا في الحقيقة مفعول حصر بإلا وتقدم على فاعله، ومثل هذا يجوز عند البصريين والكسائي والفراء، وذهبت طائفة إلى أن المحصور بإلا يجب تقديم فاعله كما في المحصور بإنما نحو: إنما ضرب زيد عمرًا (٣)، قوله: « ولم يسل »: عطف على قوله: « ولما أبى »، و « عن ليلى »: يتعلق به وكذا الباء في قوله: « بمال »، قوله: « ولا أهل » بالجر عطف على بمال، قوله: « فإذا التي تسلى » إذا هذه للمفاجأة، وما بعده مبتدأ وخبر.

#### الاستشهاد فيه:

أن البصريين احتجوا به على جواز تقديم المفعول المحصور بإلا على الفاعل كما شرحناه الآن (٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢) مقاييس اللغة مادة: « جمع ٤.

<sup>(</sup>٣) أجاز الكسائي تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولاً وتبعه الفراء وهو قول أكثر البصريين في جواز تقديم المفعول المحصور بإلا في البيت، أما إذا كان المحصور فاعلاً فلا تقديمه عن البصريين، وما ورد من ذلك يؤول عندهم وستأتي شواهد دالة على ذلك، وإن كان المحصور بإلا أو إنما وجب تأخير الفاعل أو المفعول المحصور، وإن كان بما وإلا جاز تقديم المحصور إذا تقدم معه إلا على الراجع؛ لأن المحصور يعرف بوقوعه بعدها تقدمت أو تأخرت. ينظر توضيح المقاصد ( ١٩/٢) وارتشاف الضرب ( ٢٠٠/٢)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٣٤/٢)، والتذكرة ( ٣٣٤، ٣٣٥).

<sup>(</sup>٤) أجاز بعض البصريين تقديم المفعول المحصور بإلا على الفاعل بشرط أمن اللبس كقُولك: ما أفاد إلا المريض الدواء، ومثله بيت الشاهد والبيت الآتي رقم ( ٣٩٦ ).

## الشاهد السادس والتسعون بعد الثلاثمائة (۱٬۱)

٣٩٦ تَزَوَّدْتُ مِنْ لَيْلَى بِتَكْلِيمِ سَاعَةٍ فَمَا زَادَ إِلَّا ضِعْفَ مَا بِي كَلَامُهَا

أقول: قائله هو مجنون بني عامر.

وهو من الطويل.

المعنى: ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: « تزودت »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « بتكليم ساعة »: في محل النصب على المفعولية، وإضافة تكليم إلى ساعة من قبيل إضافة: يا سارق الليلة، ولما كان وجود التكليم في ساعة أضيف إليها لأدنى ملابسة، قوله: « من ليلى »: يتعلق بقوله: « بتكليم ساعة »، قوله: « فما زاد » الفاء تصلح للتعليل، و « زاد »: فعل متعد، وقوله: « كلامها » بالرفع فاعله، والمستثنى المنصوب مفعوله مقدمًا.

#### الاستشهاد فيه:

حيث احتج [ به ] ( $^{(7)}$  البصريون على جواز تقديم المفعول المحصور بالا على فاعله [ وهو ] ( $^{(4)}$  كما في البيت السابق ( $^{(9)}$ ), وقد قيل: لا دليل فيه لجواز أن يكون فاعل زاد ليس قوله: « كلامها »، [ بل ضميرًا مستترًا في زاد راجعًا إلى تكليم ساعة، وحينئذ يبقى قوله: « كلامها » ] ( $^{(7)}$  لا رافع له من اللفظ فيحتاج إلى تقدير عامل فيقدر: زاده كلامها، وهذا التأويل مستبعد؛ لأن مثل هذا إنما يحسن إذا كان في الكلام السابق إيهام؛ فيستأنف حينئذ له جملة توضحه، وتقدر تلك الجملة جوابًا لسؤال كما في قوله ( $^{(7)}$ :

لِيُبْكِ يَزِيدُ ضَارِعٌ لِخُصُومَةِ .......

وقد أجيب عن ذلك بأن الفاعل لما لم يكن ظاهرًا؛ بل ضميرًا مستترًا حصل إيهام ما فسوغ السؤال والجواب.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٨٧ )، وأوضح المسالك ( ١٢٢/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ١٠٣/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو لمجنون ليلي، ينظر ديوانه ( ١٧٢) سلسلة: « شعراؤنا »، والدرر ( ٢٨٧/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٨٢/١ )، وتخليص الشواهد ( ٤٨٦ )، والدرر ( ١٧٢/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٦١/١، ٢٣٠ ).

<sup>(</sup>٤،٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٥) ينظر الشاهد رقم (٣٩٥).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٧) ينظر الشاهد رقم ( ٣٩٥ ).

## الشاهد السابع والتسعون بعد الثلاثمائة (۲٬۱)

## رَهُلْ يُنْبِتُ الْخَطِيّ إِلَّا وَشِيجُهُ وَيُغْرَسُ إِلَّا فِي مَنْبِتِهَا النَّخْلُ

أقول: قائله هو زهير بن أبي سلمي، وهو من قصيدة طويلة من الطويل يمدح بها شيبان بن خارجة، وأولها هو قوله (٣):

١ - صَحَا الْقَلْبُ عَنْ سَلْمَى وقدْ كادَ لَا يَشلو
 ٢ - وقدْ كنتُ من سَلْمَى سنينَ ثمانيًا

وأَقْفَرَ منْ سلمى التَّعَانِيقُ فالثُّجْلُ عَلَى صِيرِ أَمْرِ مَا يَـمُرُّ ومَا يَحْلُو

٣ - سَعَى بعدَهُمْ قومٌ لِكَيْ يُدركُوهُمُ

إلى أن قال:

ه - وهل ينبت....

٤ - فَمَا كَانَ مَنْ خيرٍ أَتَوْهُ فَإِنَّمَا

فَلَمْ يَفْعَلُوا ولمْ يُلامُوا ولمْ يَأْلُوا تـوَارثَـهُ آبـاءُ آبـائـهـمْ قـبـلُ .....الـــى آخــره

١ – قوله: «أقفر »: من أقفرت الدار إذا خلت من القفر؛ وهي مفازة لا نبات فيها ولا ماء، ويقال: أرض قفر ومفازة قفر وقفرة – أيضًا – ومقفار، و « التعانيق » بفتح التاء المثناة من فوق والعين المهملة وبعد الألف نون مكسورة ثم ياء آخر الحروف ساكنة ثم قاف، وهو اسم موضع، و « الثجل » بضم الثاء المثلثة وسكون الجيم، وهي الأودية.

٢ - قوله: «على صير » بكسر الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء المعنى: على منتهى أمر وصيرورته، وهو مصدر صار صيرًا وصيرورة، يقال: أنا من حاجتي على صير وعلى صيرورة إذا كان على شرف منها، قوله: «ما يمر » أي: لا يمر فأيأس منه ولا يحلو فأرجوه.

٣ - قوله: « سعى بعدهم قوم إلى آخره » معناه: سبقت آباؤهم فلم يدركوهم ولم يلاموا
 على تقصير ولم يألوا أن يبلغوا آباءهم، قال الأصمعي: ولم يليموا؛ أي: لم يأتوا ما يلامون عليه،
 ويقال: ألام الرجل أتى ما يلام عليه.

<sup>(</sup>١) أوضع المسالك ( ١٣٣/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ( ٥٨ )، دار بيروت، ( ٩٦ ) نسخة دار الكتب، يمدح بها شيبان بن خارجة، وانظر بيت الشاهد في شرح التصريح ( ٢٨٢/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٣٥/٢ )، وتذكرة النحاة ( ٣٣٤ )، واللسان مادة: « خطط ».

<sup>(</sup>٣) انظرديوان زهير بن أبي سلمي (٩٦) صنعة أبي العباس ثعلب، ط. دار الكتب المصرية.

شواهد الفاعل \_\_\_\_\_\_ لفاعل

٤ – قوله: « توارثه » يعني: ورثه كابرًا عن كابر.

٥ - قوله: « الخطي » بفتح الخاء وتشديد الطاء والياء آخر الحروف، وهو الرمح المنسوب إلى الحط، وهو سيف البحر عند عمان والبحرين، قوله: « وشيجه » بفتح الواو وكسر الشين المعجمة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة وفي آخره جيم، وهو من القنا ما ينبت في الأرض معترضًا، قال ابن الأثير: الوشيج: جمع وشيجة وهي عروق الشجرة، و وشجت العروق والأغصان: اشتبكت.

المعنى: لا تنبت القناة إلا القناة؛ كما [يقال: ] (١) لا تنبت الحقلة إلا البقلة، يعني: أنهم كرام لا يولد الكريم إلا في موضع الكريم.

#### الإعراب:

قوله: « وهل »: للنفي بمعنى ما النافية، « وينبت » من الإنبات، وفاعله قوله: « وشيجه »، و (الخطي): بالنصب مفعوله مقدمًا، « وإلا » بمعنى غير، والمعنى: غير وشيجه، قوله: « ويغرس » على صيغة المجهول عطف على قوله: « ينبت »، و « النخل »: مرفوع لكونه مفعولًا قام مقام الفاعل، والمعنى: وهل تغرس النخل إلا في منابتها؟ والضمير يرجع إلى النخل، وليس [ هو ] (٢) بإضمار قبل الذكر؛ لأن التقدير: وهل تغرس النخل إلا في منابتها؟، فالنخل وإن كان في اللفظ مؤخرًا ولكنه في المعنى والرتبة مقدم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وهل ينبت الخطي إلا وشيجه » حيث قدم المفعول على فاعله لأجل الحصر بإلا كما في الأبيات السابقة (<sup>٣)</sup>.

## الشاهد الثامن والتسعون بعد الثلاثمائة (١٠٠٠)

٣٩٨ جَاءَ الخِلافَةَ إِذْ كَانَتْ لَهُ قَدَرًا كَـمَا أَتَـى رَبَّـهُ مُـوسَى عَلَى قَدَرِ

أقول: قائله هو جرير بن الخطفي، وهو من قصيدة رائية يمدح بها عمر بن عبد العزيز –

<sup>(</sup>٢،١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٣) ينظر الشاهد رقم ( ٣٩٥ ).

<sup>(</sup>٤) أوضح المسالك ( ١٢٤/٢ ).

<sup>(°)</sup> البيت من بحر البسيط، من قصيدة لجرير يمدح بها عمر بن عبد العزيز، ديوان جرير ( ٢١٢/١)، تحقيق د. نعمان طه، دار المعارف، وقد اختار العيني بعض أبياتها إلا أنه غير مرتبة كما وردت في الديوان، وانظر بيت الشاهد في الحزانة ( ٦٩/١٦)، والمعنى ( ٦٩/١٦)، والمعنى ( ٦٩/١٦)، والمعنى ( ٦٩/١٦)، والمعنى ( ٦٣٤/٢)، وشرح عمدة الحافظ ( ٦٢٧)، وشرح قطر الندى ( ١٨٤)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٣٤/٢).

رضى اللَّهُ تعالى عنه - لما وفد عليه مع وفود الشعراء، وأولها هو قوله (١):

ومِنْ يَتِيم ضعيفِ الصوتِ والنظرِ كَالْفَرْخِ فِي الْعُشِّ لَمْ يَنْهَضْ وَلَمْ يَطِرِ خَبْلًا مِنَ الْجِئِّ أَوْ مَسًّا مِنَ الْبَشَرِ نَبْلًا مِنَ الْجَئِّ أَوْ مَسًّا مِنَ الْبَشَرِ لَسْنَا إليكُمْ ولا في دارِ مُنْتَظَرِ قَدْ طَالَ في الحَيِّ إِضْعَادِي ومُنْحَدِرِي قَدْ طَالَ في الحَيِّ إِضْعَادِي ومُنْحَدِرِي ولا يَعُودُ لَنَا بَادٍ على حَضَرِ ولا يَعُودُ لَنَا بَادٍ على حَضَرِ مِنَ المَطَرِ مَنَ المَطَرِ مِنَ المَطَرِ مِنَ المَطْرِ مِنَ المَطْرِ مِنَ المَطْرِ مِنَ المَطْرِ مِنَ المَطْرِ مِنَ المَطْرِ مِنْ المَطْرِ مِنْ المَطْرِ مِنْ المَطْرِ مِنْ المَطْرِ مِنْ المَارِ مُنْ المَطْرِ مِنْ المَطْرِ مِنْ المَطْرِ مِنْ المَطْرِ مِنْ المَارِ مِنْ المَارِ مِنْ المَارِ مِنْ المَارِ مُنْ المَارِ مِنْ المَارِ مِنْ المَارِ مِنْ المَارِ مُنْ المَارِ مِنْ المَارِ مُنْ الْمَارِ مِنْ المَارِ مِنْ المَارِ مِنْ المَارِ مِنْ المَارِ مِنْ المَارِ مِنْ الْمُنْ الْمَارِ مِنْ المَارِ مِنْ المَارِ مِنْ المَارِ مِنْ المَارِ مِنْ الْمَارِ مِنْ الْمَارِ مِنْ الْمَارِ مِنْ المَارِ مِنْ المُنْ مِنْ المَارِ مِنْ المُنْ مِنْ المِنْ مِنْ المَارِ مِنْ المَارِ مِنْ المَارِ مِنْ المَارِ مِنْ المَارِ مِنْ المَارِ مُنْ المَارِ مِنْ مَارِ مِنْ المَارِ مِنْ المَارِ

٢- كَمْ باليَمامَةِ منْ شَعْفَاءَ أَرْمَلَةٍ
 ٢- مَنْ يَعُدُّكَ تَكْفِي فَقْدَ وَالِدِهِ
 ٣- يَدْعُوكَ دعوةَ مَلْهُوفِ كأَنَّ بِهِ
 ٤- خليفةَ اللَّه ماذا تَأْمُرَنَّ بنَا
 ٥- ما زِلْتُ بعدَك في هَمٌ يُؤَرِّقُنِي

٦- لَا يَنْفَعُ الحَاضِرُ الجَّهُودُ باديناً

٧ - إِنَّا لَنَوْجُو إِذَا ما الغَيْثُ أَخْلَفَنَا
 ٨ - جاء الخلافة.....

٩ - كُلُّ الأَرَامِلِ قَدْ قضيت حَاجَتَهَا فَمَنْ لِحَاجَةِ هَذِا الأرملِ الذَّكرِ

فلما سمع عمر بن عبد العزيز - رضي الله تعالى عنه - هذا قال: يا جرير والله وُلِّيثُ هذا الأمر وما أملك إلا ثلاث مائة؛ فمائة أخذها عبد الله، ومائة أخذتهما أم عبد الله، يا غلام أعطه المائة الباقية، فقال: والله يا أمير المؤمنين: إنها لأحب مال كسبته ثم خرج، وهي من البسيط، المعنى ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: « جاء »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى عمر ابن عبد العزيز – رضي اللَّه تعالى عنه – و « الخلافة » بالنصب مفعوله، ويروى:

أتسى البخلافة.....

كما ذكرنا، قوله: « إذ »: ظرف بمعنى حين، قوله: « كانت » أي: الخلافة، واسم كان الضمير الذي فيه، وخبره قوله: « قدرًا » أي: حين كانت له مقدرة، قوله: « كما أتى » الكاف للتشبيه، وما مصدرية، والجملة في محل النصب على أنها صفة لمصدر محذوف والتقدير: أتى الخلافة إتيانًا كإتيان موسى بن عمران – صلوات الله عليه وسلامه – ربه ﷺ.

وقوله: « أتى »: مسند إلى موسى، و « ربه » بالنصب مفعول، وليس هو بإضمار قبل

<sup>(</sup>١) انظر ديوان جرير ( ٤١٢ )، تحقيق د. نعمان طه، دار المعارف، إلا أن البيت المذكور في الشرح وما بعده ليس أول القصيدة، بل هو الثالث عشر منها، وبيت الشاهد قبل آخرها برواية: ﴿ نَالَ الحَلَافَةُ ﴾، والأبيات في شرح شواهد المغني ( ١٩٧ ).

شواهد الفاعل \_\_\_\_\_\_ \$ \$ 1.5

الذكر؛ لأن الفاعل وإن كان مؤخرًا في اللفظ فهو مقدم في الرتبة، قوله: « على قدر »: يتعلق بقوله أتى، وعلى بمعني الباء؛ أي: أتى بقدر، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَآ الْقُولُ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ ﴾ [ الأعراف: ١٠٥].

#### الاستشهاد فيه:

على توسط المفعول بين الفعل والفاعل جوازًا؛ كما في قوله: «كما أتى ربه موسى » فإن ربه مفعوله، و « موسى » [ الطّيخة ] (١) فاعل، وأتى فعله؛ كما ذكرنا (٢).

## الشاهد التاسع والتسعون بعد الثلاثمائة (٢٠٠٠)

## ٣٩٩ جَــزَى رَبــه عــنــي عَـــدِيَّ بنَ حَاتِمِ جزَاءَ الكِلَابِ العَاوِيَاتِ وقَدْ فَعَلْ

أقول: قد قيل: إن قائله هو النابغة الذبياني، وقال أبو عبيدة: قائله هو عبد الله بن همارق أحد بني عبد الله بن غطفان، وحكى الأعلم أنه لأبي الأسود الدؤلي يهجو عدي بن حاتم الطائي، وقد قيل: إن قائله لم يعلم حتى قال ابن كيسان: أحسبه مولدًا مصنوعًا (°)، وفي صدره خلاف فوقع في رواية الطوسى (٢):

جـزى الله عبسا والجزاء بكفه

ووقع في رواية أبى عبيدة <sup>(٧)</sup>:

جَزَى اللَّهُ عَبْسًا عَبْسَ آلَ بَغِيضٍ .....

وكان بنو عبس قد حالفوا ربيعة بن شكل بن كعب بن الجريس بن كعب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة إلى أن قال النابغة أو عبد اللَّه بن همارق هذا البيت وبيتين آخرين بعده، وهما:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) أجاز النحاة بالإجماع عود الضمير من المفعول على الفاعل المتأخر؛ كقول العرب: خاف ربه عمر، ومنه بيت الشاهد، وإنما جاز ذلك لأن الفاعل رتبته التقديم، وكأن الضمير قد عاد على متقدم في الرتبة وإن كان متأخرًا في اللفظ. (٣) أوضح المسالك ( ١٢٥/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ١٠٨/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل وهو في الهجاء، وقد اختلف في قائله على ما ترى في الشرح، فقد نسب للنابغة الذبياني، ولأبي الأسود الدؤلي يهجو عدي بن حاتم، ولغيرهما، وانظره في الخصائص لابن جني ( ٢٩٥١١ )، والتصريح ( ٢٨٣١ )، والخزانة ( ٢٧٧/١ )، والهمع ( ٦٦/١ )، والدرر ( ٤٤/١ ) وشذور الذهب ( ١٧٨ ). (٥) ينظر الحزانة ( ٢٨١/١ ).

<sup>(</sup>٦) محمد بن الحسن بن علي الطوسي: مفسر، أحرقت كتبه عدة مرات (ت ٤٦٠هـ)، ينظر الأعلام ( ٣٣/٣ ). (٧) ينظر الخزانة ( ٢٨١/١ ).

يُتُولُ النسَاءَ المُرْضِعَاتِ بنُو شَكَلْ لطيفَةٌ طي الكَشْحِ رابِيَة الكَفَلْ

٢ - فأضبَحْتُم واللَّه يَفْعَلُ ذَاكُم
 ٣ - إذا شاء منهم ناشئ دربخت له
 وهي (١) من الطويل.

1 - قوله: « العاويات »: جمع عاوية؛ من عوى الكلب والذئب، وابن آوى يعوي عواء صاح، ويقال لصوت الكلب: النباح - أيضًا - والضغاء والتضور والزئير والوهوهة، وإذا كان من صدره فهو الهرير، واختلف في المراد بجزاء الكلاب العاويات، فقيل: هو الضرب والرمي بالحجارة، وقال الأعلم: وهذا ليس بشيء وإنما دعا عليه بالأنبه؛ إذ الكلاب تتعاوى عند طلب السفاد، قال: وهذا من ألطف الهجو.

٣ - قوله: « ناشئ » بالهمز في آخره، وهو الحدث الذي قد جاوز حد الصغر، والجارية ناشئ - أيضًا -، قوله: « دربخت له » أي: خضعت له وطاوعته، و « الكشح »: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف، قوله: « رابية الكفل » أي: عالية الكفل، وأراد به غلظ كفلها وسمنه.

#### الإعراب:

قوله: « جزى »: فعل ماض، و « ربه »: [ كلام إضافي ] (٢) فَأَعَله [ و « عدي بن حاتم »: مفعوله ] (٣)، و « جزاء الكلاب »: كلام إضافي نصب على المصدرية أو بنزع الخافض؛ أي: كجزاء الكلاب، والتقدير: جزاء كجزاء الكلاب، و « العاويات » بالجر صفة للكلاب، قوله: « وقد فعل » الواو للحال، أي: وقد فعل الله ذلك أي الجزاء، ونظير هذا قول المتنبي (١٠): وهذا دُعاءٌ لو سكت كفيتُهُ لأني سألتُ الله فيك وقد فعل

وهذا ذعاء لز الاستشهاد فيه:

في قوله: « **جزى ربُّه** » حيث احتج به الأخفش وجماعة من المتأخرين على صحة القول بنحو (°):

...... زان نوره الشجر

 <sup>(</sup>۱) في (أ) وهو.
 (۲،۲) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٤) البيَّتُ للمتنبي، من بحر الطويل في ديوانه ( ٩٢ )، شرح مصطفى سبيتي، طبعة دار الكتب العلمية، والاستشهاد فيه في قوله: « وقد فعل » حيث استشهد على أن الواو في قوله: « وقد » واو الحال.

<sup>.</sup> في رود المرابي من بحر الطويل وقافيته متدارك، من مقطوعة تتكون من بيتين عندما رأى قومه يستكثرون الحروف، في ديوانه ( ٣٠/٣ )، تحقيق مصطفى السقا، ط. الحلبي ( ١٩٧١م ).

والجمهور على المنع، سواء كان في نثر أو نظم (١)، وأجابوا عن البيت بأن الضمير في ربه يرجع إلى الجزاء المدلول عليه بلفظ الفعل؛ كما في قوله تعالى: ﴿ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوئُ ﴾ [المائدة: ٨] أي: جزى رب الجزاء عني عدي بن حاتم، وليس هو راجعًا إلى عدي بن حاتم، أو يقال: إنه ضرورة (٢)، وقال ابن كيسان: إنه شاذ، أو تكون الكناية لغير عدي بن حاتم، فكأنه وصف رجلًا أحسن إليه ثم قال: جزاه ربه عني خيرًا، وجزى عني عدي بن حاتم شرًا، فحينئذ لا شذوذ في البيت (٣).

قلتُ: لا يخفى ما في هذا التأويل من الوهي لكثرة الحذف وادعاء حذف ما لا دليل عليه فافهم.

وَلَوْ أَنَّ مَجْدًا أَحَلَدَ الدَّهُ وَاحَدًا مِنْ النَّاسِ أَبْقَى مَجْدُهُ الدُّهُو مُطْعِمَا

... والنحويون إلا أبا الفتح يحكمون بمنع مثل هذا، والصحيح جوازه لوروده عن العرب في الأبيات المذكورة وغيرها ». شرح التسهيل لابن مالك ( ١٦٠/١ – ١٦٢ )، وقد أجاز بعض النحاة ذلك في الشعر دون النثر وهو الحق والإنصاف؛ لأن ذلك إنما ورد في الشعر، وقد اختار ابن الناظم وابن الشجري وابن عصفور والمرادي وغيرهم جوازه في ضرورة الشعر دون النثر؛ قال ابن الناظم: « والحق أن ذلك جائز في الضرورة لا غير؛ كقول الشاعر:

بسری بستود بب محصیاریِ وقول حسان ﷺ فی مطعم بن عدي:

من النَّاسِ أبقَى مجْدُهُ الدَّهرَ مُطْعِمَا

وَلَوْ أَنَّ مَجْدًا أَحَلَدَ الدَّهُوَ وَاحَدًا وَمَثَلُهُ قُولُ الآخر:

كَسَا حِلْمُهُ ذَا الحِلْمِ أَفْوَابَ سُؤُدُدٍ وَرَقَّى نَدَاهُ ذَا النَّدَى فِي ذُرًا الجَّدِ، ابن الناظم ( ۲۲۹، ۲۳۰ )، ضرائر الشعر لابن عصفور ( ۲۰۸ – ۲۱۰ )، وحاشية الخضري ( ۱۹۲/، ۱۹۲۷ )، وابن الشجري ( ۱۰۱/۱ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>١) يمنع الجمهور عود الضمير على متأخر لفظًا ورتبةً، فإن ورد من ذلك شيء كان شاذًا ويجب تأويله، وذلك نحو تقديم الفاعل الملتبس بضمير المفعول عليه مثل: زان نوره الشجر، قال ابن الناظم: ﴿ فلو كان ملتبسًا بضمير المفعول وجب عند أكثر البصريين تأخيره عن المفعول؛ نحو: زان الشجر نوره، وقوله تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَكَى إِبْرُوعِمَ رَيُهُ ﴾ [البقرة: ١٢] لأنه لو تأخر المفعول عاد الضمير على متأخر لفظًا ورتبة. ومنهم من أجازه؛ لأن استلزام الفعل للمفعول يقوم مقام تقديمه فتقول: زان نوره الشجر ». - ابن الناظم ( ٢٢٩ ). وأجازه جمع من النحويين كالأخفش والطوال وابن جني وابن مالك شعرًا ونثرًا، واستدل ابن مالك بستة أبيات من الشعر. قال ابن جني: ﴿ وأما أنا فأجيز أن تكون الهاء في قوله: ( البيت ) عائدة على عدي خلافًا على الجماعة.... ». الخصائص لابن جني ( ٢٩٤/ ٢٩٥ )، قال ابن مالك: ﴿ ومثال الضمير الذي يتقدم قليلًا قول حسان يرثي مطعم بن عدي جد نافع ابن جبير:

<sup>(</sup>۲) ينظر ضرائر الشعر ( ۲۰۸، ۲۰۹ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ۱٦٦/۱ )، وشرح التصريح ( ۲۸۳/۱ ). (۳) ينظر رأي ابن كيسان في شرح التسهيل لابن مالك ( ۱٦١/۱ )، وشرح الرضي على الكافية ( ١٦١/١ )، وشرح الأشموني ( ۹/۲ ه ).

## الشاهد المتمم الأربعمائة (۲٬۱)

## ولاً جفا قَـط إلَّا جُـبًّا بَطَلَّا

نَنْ مَا عَابَ إِلَّا لَئيمٌ فِعْلَ ذِي كَرَم

أقول: لم يعرف قائله.

وهو من البسيط.

قوله: «لئيم» أي: بخيل، قال ابن فارس: اللئيم: الشحيح المهين النفس الدنيء يقال منه: لوم (٣) قلت: ومما طرق سمعي من بعض الأفاضل أن البخيل من يبخل بمال نفسه على غيره، واللئيم من يبخل بمال نفسه على نفسه ويقال: البخيل من يبخل بمال نفسه واللئيم من يبخل بمال غيره، قوله: « ولا جفا »: من جفوت أجفو جفاء، والجفاء هو البعد، قوله: « جبأ » بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة بعدها همزة من غير مد، وهو الجبان، و « البطل » بفتح الباء الموحدة والطاء، هو الشجاع.

#### الإعراب:

قوله: « ما عاب » بطل عمل ما بإلا، و « عاب »: فعل ماض، و « لئيم » مرفوع فاعله، و « إلا » بمعنى غير، وقوله: « فعل ذي كرم »: منصوب على المفعولية؛ لأن عاب يتعدى، قوله: « ولا جفا »: عطف على قوله: « ما عاب »، وقوله: « قط »: ظرف زمان لاستغراق ما مضى ويختص بالنفي، واشتقاقه من قططته، [ أي: قطعته ] (ئ) ومعنى ما فعلته قط: ما فعلته فيما انقطع من عمري؛ لأن الماضي منقطع عن الحال والاستقبال، وبنيت لتضمنها معنى: مذ؛ لأن معنى ما فعلته قط: مذ أن خلقت إلى الآن، وإنما بنيت على الحركة لئلا يلتقي ساكنان، وبنيت على الضمة تشبيها بالغايات، وقد تكسر على أصل التقاء الساكنين، وقد تتبع قافه طاءه في الضم، وقد تخفف طاؤه مع الضم أو الإسكان (٥)، قوله: « إلا جبأ » أي: غير جبأ، وجبأ مرفوع على الفاعلية، و « بطلا »: مفعوله.

#### الاستشهاد فيه:

أن الكسائي احتج على أن الفاعل المحصور بإلا لا يجب تأخيره، والجمهور على وجوب

<sup>(</sup>١) أوضع المسالك ( ١٢٩/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، غير منسوب في مراجعه لأحد، وهو في تخليص الشواهد ( ٤٨٧ )، وتذكرة النحاة

<sup>(</sup> ٣٣٥ )، والدرر ( ٢٩٠/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٨٤/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٦١/١ ).

 <sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة مادة: « لأم ».
 (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) ينظر المغنى (١٧٥، ١٧٦ ).

شواهد الفاعل \_\_\_\_\_\_ ٣٥٣

تأخيره عن المفعول؛ كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُلَمَّتُوأً ﴾ [ فاطر: ٢٨ ] (١)، قلت: قرأ بعضهم: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ ﴾ برفع لفظة الله ونصب العلماء (٢)، وهو مما يؤيد كلام الكسائى فافهم (٣).

فإن قلت: كيف يكون المعنى على هذه القراءة؟

قلت: هي من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم والمعنى: إنما يعظم الله من عباده العلماء؛ لأن الخشية من لوازمها التعظيم. فافهم.

### الشاهد الأول بعد الأربعمائة (١٠٠)

## ان نَبُنْتُهُمْ عَذَّبُوا بِالنَّارِ جَارَهُمْ وهل يُعَذِّبُ إِلَّا اللَّهُ بِالنَّارِ

أقول: احتج به الكسائي ولم يعزه إلى أحد.

وهو من البسيط.

قوله: « نبئتهم » على صيغة المجهول بمعنى أخبرتهم، والجار هو الذي أجرته من أن يظلمه ظالم، والجار هو الذي يجاورك – أيضًا – وأصله واوي.

#### الإعراب:

قوله: « نبئتهم »: يقتضي ثلاثة مفاعيل: الأول: التاء التي نابت عن الفاعل، والثاني: الضمير المنصوب وهو هم، والثالث: جارهم، والباء في: « بالنار » تتعلق بقوله: « عذبوا »، قوله: « هل »: للنفي، و « إلا »: بمعنى غير، أي: ما يعذب أحد بالنار غير الله.

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: ٥ وإن كان مرفوع الفعل محصورًا وجب تأخيره وتقديم المنصوب عند البصريين والكوفيين إلا الكسائي، ويستوي في ذلك المضمر والظاهر؛ فالمضمر كقوله تعالى: ﴿ لاَ يُمِيِّبَا لُوَقِبًا إِلَّا هُو ﴾ [الأعراف: ١٨٧] والظاهر نحو: لا يصرف السوء الكسائي، فلو كان الحصر في غير الكسائي، فلو كان الحصر في غير المرفوع الزم أيضًا تأخير المحصور إلا عند الكسائي وأبي بكر بن الأنباري نحو: لا يرحم الله إلا الرحماء، فلو قلت: لا يرحم إلا الله الرحماء لم يجز إلا عندهما ٤. شرح التسهيل لابن مالك ( ١٣٤/٢ ) وينظر الارتشاف ( ٢٠٠/٢ ). (٢) ينظر القراءة في القرطبي ( ٤٢٦ )، طبعة دار الشعب.

<sup>(</sup>٣) القراءة ليس لا علاقة لها برأي الكسائي؛ فالقراءة فيها حصر الفاعل في المفعول، وقد تأخر المفعول، فهو في مكانه، وأما الكسائي فيجوز تقديم المقترن بإلا فاعلًا أو مفعولًا على غيره خلافًا للجمهور الذي يوجب تأخيره.

<sup>(</sup>٤) أوضح المسالك ( ١٣٠/٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر البسيط، غير منسوب في مراجعه، وهو في شرح التصريح ( ٢٨٤/١ )، وتذكرة النحاة ( ٣٣٥ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٤١٣ ).

#### الاستشهاد فيه:

أن الكسائي احتج به على أن توسط المفعول وتأخير الفاعل لا يجب إذا كان الفاعل محصورًا بإلا، فإن المفعول في قوله: « وهل يعذب إلا الله » يجوز أن يقدر قبل الفاعل وبعده. فافهم (١).

## الشاهد الثاني بعد الأربعمائة (٣،٢)

نَهُ عَلَمْ يَدْرِ إِلاَ اللَّهُ مَا هَيَّجَتْ لَنَا عَشِيَّةَ آنَاءُ الدِّيَارِ وِشَامُهَا عَشِيَّةَ آنَاءُ الدِّيَارِ وِشَامُهَا

أقول: لم أجد أحدًا ممن احتج به من أئمة النحو عزاه إلى قائله.

وهو من الطويل.

قوله: « ما هيجت » أي: ما أثارت، يقال: هيجت وهايجت كلاهما يتعديان، قوله: « آناء الديار » الآناء – بفتح الهمزة والنون: جمع نأي وهو البعد [ وهو ] (<sup>1)</sup> مما جمع فيه فغل الصحيح العين على أفعال؛ كزند وأزناد، وفرخ وأفراخ، قوله: « وشامها » بكسر الواو وبالشين المعجمة، وهو جمع وشم؛ من وشم اليد وشمًا إذا غرزها بإبرة ثم ذر عليها النؤر وهو النيلج، وفي الحديث (°) « لعن الله الواشمة » والضمير يرجع إلى محبوبته التي يتشبب بها.

#### الإعراب:

قوله: « فلم يدر إلا الله » أي: غير الله، ولفظة الله مرفوعة (٦) بلم يدر، وقوله: « ما هيجت »: جملة في محل النصب على المفعولية، وكلمة ما موصولة، وهيجت صلتها، والعائد محذوف

مـررنـا عـلـى دار لـمـيـة مـرة وجاراتها قد كان يعفو مقامها

انظر ديوان ذي الرمة بتحقيق د. عبد القدوس أبو صالح ( ٩٩٩ )، وانظر بيت الشاهد في الدرر ( ٢٨٩/٢ )، وتخليص الشواهد ( ٤٨٧ )، والمقرب ( ٥/١ ه)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٦١/١ ).

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد (٤٠٠ ).

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك ( ١٣١/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ١٠١/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو ثاني أبيات من قصيدة لذي الرمة في الغزل، ومطلعها قوله:

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) الحديث في سنن النسائي برقم ( ٣٣٦٣ ) برواية عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَالْوَاصِلَةَ وَالْمُؤْصُولَةَ وَآكِلَ الرَّبَا وَمُوكِلَةُ وَالْعَمْحُلَّلَ وَالْعَمْحُلَّلَ لَهُ ﴾، وهو مروي عن عائشة أيضًا برقم ( ٢٠١٢ ٥ ) – وهي تقول: « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ ». وأخرجه البخاري في صحيحه ( فتح الباري ) كتاب اللباس، باب الموصولة ( ٤٦٢/١٠ ) عن ابن عمر بلفظه.

<sup>(</sup>٦) في (أ) ولفظة الجلالة مرفوع.

شواهد الفاعل \_\_\_\_\_\_ 00 ٩

وتقدير الكلام: درى ما هيجته لنا.

قال ابن عصفور (١): إنما احتيج إلى تأويل هذا؛ لأنه يناقض في الظاهر ما ذكر من أن الفاعل إذا كان مقرونًا بإلا يلزم تقديم المفعول عليه، ألا ترى أن الظاهر في البيت أن يكون ما هيجت مفعول: فلم يدر مع أنه مؤخر عن الفاعل، وعلى ذلك حمله الكسائي، فلما كان الظاهر فيه ذلك احتيج إلى أن يؤول بأن يكون قوله: « ما هيجت لنا » مفعولًا بفعل مضمر يدل عليه الفعل الظاهر.

قوله: «عشية »: نصب على الظرفية أضيف إلى الآناء، والآناء أضيف إلى الديار، والمضاف فيه محذوف تقديره: آناء أهل الديار، وسمي أهل الديار ديارًا تسمية للحال باسم المحل.

قوله: « وشامها »: كلام إضافي مرفوع على أنه فاعل هيجت، وروي: عشية بالرفع، فإن صحت فوجهه أن يكون رفعها على أن يكون فاعلًا لهيجت، وحينئذ يكون « وشامها » منصوبًا على المفعولية.

#### الاستشهاد فيه:

أن الكسائي احتج به على أن الفاعل المحصور بإلا لا يجب تأخيره عن مفعوله؛ بل يجوز تقديمه فإن قوله: « إلا الله » فاعل، و « ما هيجت » مفعول، وأوله الجمهور على أن ما هيجت ليس مفعولًا لقوله: « فلم يدر الا الله » وإنما هو مفعول لفعل محذوف تقديره (٢): درى ما هيجت لنا، فلم يتقدم الفاعل المحصور بإلا على المفعول؛ لأن هذا ليس مفعولًا للمذكور، وإنما هو مفعول للفعل المقدر فافهم (٣).

### الشاهد الثالث بعد الأربعمائة (ننه)

ن جَزَى بَنُوهُ أَبَا الغَيلَانِ عن كِبَرِ وَحُسْن فِعْلِ كَمَا يُجْزَى سِنمارُ اللهَيلَانِ عن كِبَرِ

أقول: قائله هو سليط بن سعد.

وهو من البسيط.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عصفور في المقرب: قوله: « البيت » فعلى إضمار فعل – أي درى ما هيجت لنا »، المقرب ( ٥٥/١ ). (۲) في ( أ ): والتقدير.

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٨٨ )، وشرح ابن عقيل ( ١٠٩/٢ ).

<sup>(°)</sup> البيت من بحر البسيط، قائله سليط بن سعد، كما في مراجعه، وانظره في الخزانة ( ٢٩٣/١)، والدرر ( ٢١٩/١)، وتخليص الشواهد ( ٤٨٩)، وتذكرة النحاة ( ٣٦٤)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٦٦/١)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٦١/١)، ( ١٣٥/٢).

قوله: « أبا الغيلان » بكسر الغين المعجمة؛ كنية رجل وهو الذي جزاه بنوه كجزاء سنمار، قوله: « وحسن فعل »، أي: إليه، قوله: « كما يجزى [ سنمار ] (١) » أتى به على صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لغرابته، و « سنمار » بكسر السين المهملة والنون وتشديد الميم على وزن طرمّاح، وهو اسم رجل رومي من بني الخورنق الذي [ بنى قصرًا ] (٢) بظهر الكوفة للنعمان ابن امرئ القيس الأكبر ملك الحيرة ليكون فيه ولده ونساؤه، وهو قصر عظيم لم ير العرب مثله، فلما فرغ منه ألقاه من أعلاه فخر ميتًا لئلا يبني لغيره مثله، فضربت به العرب المثل في سوء المكافأة، فقيل: جزاني جزاء سنمار (٣)، وكان بناؤه في عشرين سنة، وذكر الجاحظ في كتاب الحيوان لبعض العرب (٤):

جَزَاءَ سِنِمَّارِ لقدْ كانَ ذا دَأْبِ تعدُّ عليهِ بالقراميد والسَّكبِ وصارَ كمثلِ الطودِ والباذخِ الصعبِ وذاكَ لعمر اللَّه مِنْ أَعْظَمِ الخَطْبِ

١ - جَزَانِي جَزَاهُ اللَّهُ شرِّ جزائِهِ
 ٢ - بنى ذلكَ البُنْيَانَ عشرينَ حِجَةً
 ٣ - فلمّا انتَهَى البُنْيَان يومَ مَّامِه
 ٤ - رمَى بسنمَّارٍ على أُمَّ رَأْسِهِ

قوله: « جزى »: فعل ماض، و « بنوه »: كلام إضافي فاعله، والضمير يرجع إلى أبي الغيلان وهو إضمار قبل الذكر ولكن جوزه للضرورة، قوله: « عن كبر »: يتعلق بجزى، وقيل: « عن » هاهنا ظرف بمعنى في؛ أي: في كبر، قوله: « وحسن فعل »: عطف على عن كبر، قوله: « كما يجزى » الكاف للتشبيه، وما مصدرية، ومحل الجملة النصب على الحال أو صفة لمصدر محذوف، والتقدير: جزى جزاء كجزاء سنمار.

#### الاستشهاد فيه:

الإعراب:

في قوله: « جزى بنوه » حيث أعاد الضمير إلى أبي الغيلان، وهو متأخر عنه وذلك لأجل الضرورة، وفيه شاهد على: ضربَ غلامُه زيدًا، وفيه شاهد آخر على جواز إنابة المضارع عن الماضي في قوله: « كما يجزى » معناه: كما جزى.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٤) الحيوان باب: « أخذ البريء بذنب المذنب ».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) المثل في مجمع الأمثال (٢٨٣/١).

## الشاهد الرابع بعد الأربعمائة (۲۰۱)

### اللهم وَلَوْ أَنَّ مَجْدًا أَخَلَدَ اللَّهُ وَاحَدًا وَاحَدًا

### من النَّاسِ أبقَى مجدُّهُ الدُّهرَ مُطْعِمَا

أقول: قائله هو حسان بن ثابت الأنصاري – رضي الله تعالى عنه – شاعر النبي على يملك يمدح به مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي القرشي النوفلي، وكان من السادات، ولم يسلم، وكانت وفاته قبل بدر بسبعة أشهر.

وهو والد جبير بن مطعم صحابي جليل أسلم بعد الحديبية وقبل الفتح، وقيل: أسلم في الفتح، وجاء إلى النبي عَيِّلِيَّةٍ فكلمه في أسرى بدر، فقال: لو كان الشيخ أبوك حيًّا فأتانا فيهم شفيعًا لشفعناه، وكان له عند رسول الله عَيِّلِيَّةٍ يد، وهو أنه كان أجار رسول الله عَيِّلِيَّةٍ لما قدم من الطائف حين دعا ثقيفًا إلى الإسلام، وكان أحد الذين قاموا في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم وبني عبد المطلب.

وهو من الطويل.

قوله: « مجدًا » وهو الشرف والكرم، يقال: رجل مجيد؛ أي: شريف، قوله: « أخمله »: من الإخلاد وهو الإبقاء، قوله: « مطعمًا » بضم الميم، وهو مطعم بن عدي والد جبير الصحابي كما ذكرناه.

#### الإعراب:

قوله: « ولو » لامتناع الثاني لامتناع الأول؛ كما تقول: لو جئتني لأكرمتك؛ فإن الإكرام منتفِ لامتناع المجيء، و « أن »: حرف من الحروف المشبهة بالفعل تنصب وترفع الجزأين.

أعين ألا أبكي سيد النّاسِ واسْفَحِي وبكِي عَظِيم المُشْعَرَيْنِ وَرَبّها فَلَوْ كَانَ مَجْدٌ يُخَلّدُ الْيَوْمَ وَاحْدًا أَجَرْتَ رَسُولَ اللّه منهم فأصبحوا فَلَوْ سُئِلَتْ عَنْهُ مَعْدٌ بِأَسْرِهَا لَقَالُوا هَو المُوْلَى بِحَفُوةِ جاره

بِدَمْعِ فَإِنْ أَنْرَفْتِهِ فَاسْكُبِي الدَّمَا عَلَى الدَّمَا عَلَى النَّاسِ مَعْرُوفٌ لَهُ مَا تَكَلَّمَا مِنَ النَّاسِ أَبْقَى مَجْدُه اليومَ مُطْعِمَا عِبَادَكِ مَا لَبْعى مُلَبِّ وَأَحْرَمَا وَقَحْطَانٌ أَوْ بَاقِي بَقِيعَةً جُرَهُمَا وَقَحْطَانٌ أَوْ بَاقِي بَقِيعَةً جُرَهُمَا وَذَمَتِهِ مَنْ مَلَا تَا مَدَهُمَا وَذَمَتُهُ مَنْ وَمُسَا إذا ما تَلَمَّما تَلَمَّهُما

وينظر شرح شواهد مغني اللبيب ( ٨٧٥ )، والمغني ( ٤٩٢/٢ )، وشرح الأشموني ( ٢٠/٢ )، وتخليص الشواهد ( ٤٨٩ ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٨٨ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو لحسان بن ثابت من مقطوعة عدتها ثماني أبيات يرثي فيها المطعم بن عدي الذي أجار رسول الله علي في مكة قبل الهجرة وأمنه من قريش وطاف حول الكعبة في حمايته، وقد ذكر ذلك حسان في مقطوعته ولا أدري لم لم يذكر العيني بعض هذه الأبيات مع أنه كثير النقول من قصائد الشواهد، يقول حسان: ديوانه ( ٢٤٣ )، تحقيق د. سيد حنفى، دار المعارف ).

قوله: « مجدًا »: اسمه، و « أخلد الدهر واحدًا »: خبره؛ فقوله: « أخلد »: فعل وفيه ضمير يرجع إلى المجد وهو فاعله، وقوله: « الدهر »: نصب على الظرف، وقوله: « واحدًا »: مفعول لأخلد، قوله: « من الناس »: متعلق بمحذوف وهو صفة لواحد، والتقدير: واحدًا كائنًا من الناس، قوله: « أبقى مجده »: جواب لو، وأبقى من الإبقاء، ومجده فاعله، والضمير يرجع إلى مطعم، وإن لم يتقدم لأجل الضرورة، قوله: « مطعمًا » منصوب لأنه مفعول أبقى.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أبقى مجده » حيث أعاد الضمير إلى مطعم وهو متأخر، وذلك لأجل الضرورة كما قلنا، وقد أجاز نحو ذلك من غير ضرورة الأخفش وابن جني وأبو عبد الله الطوال (١)؛ لأن استلزام الفعل المفعول يقوم مقام تقدمه فأجازوا نحو: ضرب غلامه زيد، ومنعه الجمهور لعود الضمير على متأخر لفظًا ورتبة (٢).

### الشاهد الخامس بعد الأربعمائة (٢٠٠٠)

نَنْهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْدُو وَرَقَّى نَدَاهُ ذَا النَّدَى فِي ذُرَا الْمَجْدِ وَرَقَّى نَدَاهُ ذَا النَّدَى فِي ذُرَا الْمَجْدِ

أقول: هو من الطويل.

والمعنى: كسا حلم الممدوح صاحب الحلم ثياب السيادة وأعلى عطاؤه صاحب العطاء في أعلى مراتب المجد والكرم.

قوله: « سؤدد » بضم السين المهملة بمعنى السيادة، قوله: « رقى » بتشديد القاف؛ من الرقي وهو الصعود والارتفاع، قوله: « نداه » بفتح النون؛ أي: عطاؤه، يقال: رجل ند؛ أي: سخي، وفلان يتندى على أصحابه؛ أي: يتسخى، قوله: « في ذرا المجد » بضم الذال المعجمة؛ جمع ذروة (°) بكسر الذال، وذروة كل شيء: أعلاه، ومنه ذروة السنام.

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد بن عبد الله الطوال النحوي من أهل الكوفة أحد أصحاب الكسائي، حدث عن الأصمعي وقدم بغداد وسمع منه أبو عمرو الدوري المقرئ. قال ثعلب: وكان حاذقًا بإلقاء العربية (ت ٢٤٣هـ) ينظر بغية الوعاة (٥٠/١)، ونشأة النحو (٩٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر الشاهد ( ٣٩٩ )، والشاهد رقم ( ٣٠٣ ). (٣) ابن الناظم ( ٨٨ )، وشرح ابن عقيل ( ١٠٧/٢ ). (٤) البيت من بحر الطويل، مجهول القائل، وهو في شرح الأشموني ( ٩/٢ ٥)، وشرح شواهد المغني ( ٨٧٥/٢ )، وتخليص الشواهد ( ٤٩٠ )، والدرر ( ٢١٨/١ )، والمغني ( ٢٩٢ )، والهمع ( ٢٦/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٦١/١ )، ( ٢٣٥/٢ ).

<sup>(</sup>٥) قوله: « ذروة » بكسر الذال غير كاف؛ ففيه الكسر والضم، القاموس مادة: « ذرو ».

شواهد الفاعل \_\_\_\_\_\_ ٩٥٩

#### الإعراب:

قوله: «كسا»: فعل ماض، و «حلمه»: كلام إضافي فاعله، قوله: « ذا الحلم»: كلام إضافي - أيضًا - مفعول أول، وقوله: « أثواب سؤدد »: مفعول ثان لكسا، يقال: كسوته خزَّا، قوله: « ورقى »: عطف على قوله: «كسا»، وقوله: « نداه »: كلام إضافي فاعله، قوله: « ذا الندى »: كلام إضافي - أيضًا - مفعوله، قوله: « في ذرا المجد » يتعلق بقوله: « رقى ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حلمه ونداه » فإن الضمير فيهما ضمير الفاعل، ولم يسبق ذكره، فأجاز ذلك ابن جني مطلقًا، وتبعه على ذلك ابن مالك، وذلك لأن الفعل المتعدي يدل على فاعل ومفعول لشعور الذهن بهما، فإذا افتتح الكلام بفعل ووليه مضاف إلى ضمير، عُلِم أن صاحب الضمير فاعل إن كان المضاف منصوبًا؛ فلا ضرورة في تقديم الفاعل إلى المضاف إلى ضمير المفعول كما لا ضرورة في تقديم المفعول إلى ضمير الفاعل، والجمهور على أن ذلك لا يجوز إلا في ضرورة الشعر (١).

### الشاهد السادس بعد الأربعمائة (٢٠٢)

|                                                         | ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠, ٠ | 1     | 1 mi   | 1 | ű +17      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|--------|---|------------|
| <ul> <li>ذَ لَوْ ساعد المَقْدُورُ يَنْتَصِرُ</li> </ul> | دعدوا وكا                                | مصعنا | طالبوه | 3 | <u>u</u> - |
|                                                         | ) )),                                    | •     | J.,    | • | _          |

أقول: قائله هو أحد أصحاب مصعب بن الزبير بن العوام – رضي الله تعالى عنهما – يرثي به مصعبًا لما قتل بدير الجاثليق في سنة إحدى وسبعين من الهجرة.

وهو من البسيط.

قوله: « **ذعروا** » على صيغة المجهول؛ من ذعرته أذعره ذعرًا أفزعته، والاسم: الذعر بالضم، وقد ذعر فهو مذعور.

#### الإعراب:

قوله: « لما »: ظرف بمعنى حين وجوابه هو قوله: « **ذعروا** »، وقوله: « رأى »: من رؤية العين، و « طالبوه »: كلام إضافي فاعله، و « مصعبًا »: مفعوله، قوله: « وكاد »: من أفعال المقاربة واسمه

<sup>(</sup>١) ينظر تحقيق الشاهد ( ٣٩٩، ٣٠٤، ٤٠٤ ). (٢) شرح ابن عقيل ( ١٠٦/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط لقائل مجهول في رثاء مصعب بن الزبير، وانظره في تذكرة النحاة ( ٣٦٤)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٣٦٤)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٦١/١)، ( ١٣٦/٢).

مستتر فيه وهو الضمير الذي يرجع إلى مصعب، قوله: « ينتصر »: جملة خبره، وقد علم أن خبر كاد فعل مضارع مجرد من أن؛ كما في قوله تعالى: ﴿ [ مِنْ بَعْـدِ مَا ] كَادَ يَـزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْ بَعْـدِ مَا ] كَادَ يَـزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُـدٌ ﴾ [التربة: ١١٧] (١).

قوله: « لو ساعد المقدور »: جملة معترضة بين كاد وخبره، وجواب لو محذوف يدل عليه خبر كاد.

والمعنى: لو ساعده المقدور لكان انتصر، ومفعول ساعد محذوف كما قدرنا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: ( طالبوه ) فإن الضمير [ فيه ] (٢) يرجع إلى مصعب، وهو متأخر عنه، وهو ضرورة، وقد استوفينا الكلام فيما مضى (٣).

## الشاهد السابع بعد الأربعمائة (١٠٠٠)

| قَبْرًا بِمَرْدٍ عَلَى الطُّرِيقِ الوَاضِحِ | ن إنَّ السَّمَاحَةَ وَالْمُرُوءَةَ ضُمُّنَا |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| له القيس أحد بني عامر بن الحرث ثم أحد بني   | أقول: قائله هو زياد بن سليمان مولى عب       |
| (٦) مان اور شرقام تا مقرم می در در          | Not a set the settle of the settle          |

مالك بن عامر، وهو الذي يقال له: زياد الأعجم، وهو من قصيدة حائية يرثي بها زياد <sup>(١)</sup> ابن المغيرة بن المهلب، وأولها هو قوله <sup>(٧)</sup>:

١ - قُلْ لِلْقَوَافِلِ والغزيّ إِذَا غَزَوْا والبَاكِرِينَ وللمُجِدِّ الرَّائِحِ
 ٢ - إن السماحة..... إلى آخره

٣- فإذَا مَرَرْتَ بِقَبْرِهِ فَاعْقَرْ بِهِ كُومَ الهِجَانِ وكُلِّ طِرْفِ سابِح

٤ - وانْضَحْ جوانِبَ قَبْرِهِ بِدِمَائِهَا

ه - يَا مَنْ بِمَغْدَى الشَّمْسِ أَوْ بِمَرَاحِهَا

٦ - مَاتَ الْمُغِيرَةُ بَعْدَ طُولِ تَعَرُّضٍ

(١) ما بين المعقوفين زيادة لتكملة الآية.

فَلَقَدْ يَكُونُ أَخَا دَم وَذَبَائِح

أَوْ مَنْ تَكُونُ بِقَرْنِهَا المتنازِح

لِلْقَتْلِ بَيْنَ أُسِنَّةِ وصَفَائِحِ

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشواهد ( ٣٩٩ – ٤٠٥ ). (٤) توضيح المقاصد ( ١٢/٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الكامل، من قصيدة طويلة قاربت الستين بيتًا لزياد الأعجم في رثاء زياد بن المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة (شعر زياد الأعجم (٥٤) تحقيق د. يوسف بكار )، وانظر بيت الشاهد في الأغاني (٣٠٨/١٥)، والشعر والشعراء (٢٣/١)، والإنصاف (٧٦٣)، وشرح شذور الذهب (٢٢٠).

<sup>(</sup>٦) في (أ): زيادة.

<sup>(</sup>٧) الديوان ( ٥٢ )، تحقيق د. يوسف بكار، ط. دار المسيرة، وليس البيت المذكور أولها.

شواهد الفاعل \_\_\_\_\_\_ ثابراهد الفاعل \_\_\_\_\_

# ٧ - والقَتْل لَيْسَ إِلَى القِتَالِ ولَا أَرَى حيًا يؤخرُ للشَّفِيقِ النَّاصِحِ وهي طويلة من الكامل.

وقد قيل: إن هذه القصيدة للصلتان العبدي وليس بصحيح، والصحيح أنها لزياد الأعجم.

١ - قوله: « الغُزِيّ » بضم الغين وكسر الزاي وتشديد الياء؛ جمع غاز، و « الباكرين »: من
 بكرت أبكر بكورًا، و « المجد » بضم الميم وكسر الجيم وتشديد الدال؛ من أجد في الأمر وجد فيه.

٣ - قوله: « كوم الهجان » بضم الكاف، وهي جمع كوماء وهي الناقة العظيمة السنام، والكوم - أيضًا - القطعة من الإبل، قوله: « وكل طرف » بكسر الطاء وسكون الراء وفي آخره فاء، وهو الكريم من الخيل، و « السابح »: من سبح الفرس إذا جرى، يقال: فرس سابح إذا كان ذا جري قوي.

٥ - و ( المتنازح »: البعيد.

٦ - و « الأسنة »: جمع سنان الرمح، و « الصفائح »: جمع صفيحة، وأراد بها السيوف.
 الإعراب:

قوله: « إن »: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، وقوله: « السماحة »: اسمه، و « المروءة »: عطف عليه، وقوله: « ضمنا » بتشديد الميم؛ خبره، وقوله: « قبرًا »: مفعول ضمنا، قوله: « بجرو » في محل النصب على أنها صفة لقبر، أي: قبرًا كائنًا بمدينة مرو، وهي قصبة خراسان، وبها كان سرير الملك، وهي مدينة عظيمة بينها وبين نيسابور اثنا عشر يومًا وكذلك إلى بلخ، وكذلك إلى بخارى، وكذلك إلى هراة، [ قوله: « ] (۱) على الطريق » – أيضًا – صفة لقبر، أي: كائنًا على الطريق، و « الواضح » بالجر صفة الطريق.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ضمّنا » والقياس فيه أن يقال: ضمنتا بتاء التأنيث؛ لأنها خبر عن السماحة والمروءة وهما مؤنثتان وهو محمول على الضرورة خلاقًا لابن كيسان في القياس عليه (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين بياض في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) مواضع تأنيث الفعل وجوبًا إذا كان الفاعل ضميرًا متصلًا عائدًا على مؤنث حقيقي التأنيث أو مجازي التأنيث مثل: فاطمة قامت، والشمس طلعت، ومثل بيت الشاهد؛ فالسماحة والمروءة مؤنثان مجازيان، فكأن الأولى أن يقال: ضمنًا، وعدم إلحاق التاء بالفعل ضرورة عند الجمهور وجعله ابن كيسان قياشًا، ينظر الشاهد رقم ( ٣٨٦، ٣٨٧).



### شواهد النائب عن الفاعل



### الشاهد الثامن بعد الأربعمائة (۲٬۱)

غَيْرِي وعُلِّقَ أُخْرَى ذَلِكَ الرَّجُلُ

وَهَلْ تُطِيقُ ودَاعًا أَيُّهَا الرَّجُلُ

خَصْرَاءُ جَادَ عَلَيْهَا مُسْبِلٌ هَطِلٌ

أقول: قائله هو الأعشى ميمون بن قيس.

وهو من قصيدة طويلة من البسيط، وأولها هو قوله (٣):

١ - وَدُّغ هُرَيْرَةَ إِنَّ الرَّكْبَ مُوتَعَِلَّ

الى أن قال: إلى أن قال:

٢ - مَا رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْحَزْنِ مُعْشِبَةً

٣ - يُضَاحِكُ الشَّمْسَ مِنْهَا كَوْكَبٌ شَرِقٌ

٤ - يَوْمًا بِأَطْيَبَ مِنْهَا نَشْرَ رَائِحَةٍ

ه - عُلِّقْتُهَا عَرَضًا.....

٦- وعُلِقَتْهُ فَتَاةٌ مَا يُحَاوِلُهَا

مُوَزَّرٌ بِعَمِيمِ النَّبْتِ مُكْتَهِلُ ولَا بِأَحْسَنَ مِنْهَا إِذْ دَنَا الأُصُلُ .....الى آخسره

وَمِنْ بَنِي عَمُّهَا ميتٌ بِهَا وَهِلُ

قوله: « عُلَّقْتُهَا » على صيغة المجهول؛ من علق شيئًا إذا أحبه وشغف به، ومصدره: عَلاقة

من أهلها ميت يهذي بها وهل

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ١٣٦/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، من قصيدة الأعشى المشهورة ( ودع هريرة ) التي يمدح بها يزيد بن مسهر الشيباني، وهو في ديوانه ( ٥٠)، تحقيق محمد حسين، وانظر بيت الشاهد في شرح التصريح ( ٢٨٦/١)، واللسان: « عرض، وعلق »، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٠/٢) ).

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى ( ٥٥ ) وما بعدها، والبيت الأخير الذي ذكره العيني روايته في الديوان هكذا:

بالفتح، قال ابن فارس: العلاقة - بالفتح -: الحب، والعلاقة بالكسر في السوط ونحوه (١)، وذكره صاحب الدستور (٢) في باب فَعِل يفعَل بالكسر في الماضي وفتحها في المضارع.

قوله: « عرضًا » بالعين المهملة؛ من عرض له أمر إذا أتاه على غير قصد، يقال: عرض لي شيء وأعرض واعترض بمعنى.

#### الإعراب:

قوله: « علقتها » أي: علقت هريرة، وهي قينة كانت لرجل من آل عمرو بن مرثد، وهي المذكورة في أول القصيدة، فالتاء مفعول قام مقام الفاعل، وها مفعول ثان، وقوله: « عرضًا »: نصب على التمييز؛ أي: من حيث العرضية، قوله: « وعلقت » على صيغة المجهول – أيضًا – أيضًا أي: علقت هريرة، فالضمير فيه مفعول قام مقام الفاعل.

وقوله: « رجلًا »: مفعول ثان، وقوله: « غيري »: كلام إضافي صفة لقوله: « رجلًا »، قوله: « وعلق »: على صيغة المجهول – أيضًا – مسند إلى قوله: « ذلك الرجل » وهو مفعول ناب عن الفاعل، و « ذلك » إشارة إلى الرجل المذكور في قوله: « وعلقت رجلًا غيري »، وقوله: « أخرى »: مفعوله الثاني وهو صفة لموصوف محذوف، أي: امرأة أخرى أو قينة أخرى.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: «علقتها وعلقت وعلق » حيث جاءت على صيغ المجهول لأجل النظم؛ إذ لو جاءت هذه الألفاظ على صيغ المعلوم لاختل النظم – ولا سيما – لفظة: «علق »، فإنها لو جاءت على صيغة المعلوم كانت أفسدت قافية النظم؛ لأن القافية على اللام المرفوعة، فعلى تقدير صيغة المعلوم تكون قافية هذا البيت على اللام المنصوبة وهو عين الإقواء (٣).

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة مادة: « علق ».

<sup>(</sup>٢) كتاب الدستور في اللغة لبديع الزمان حسين بن إبراهيم النطزي (ت ٤٤٩هـ)، ينظر كشف الظنون ( ٧٥٤/١). (٣) يحذف الفاعل وينوب عنه غيره لغرض لفظي إما لقصد الإيجاز؛ كقوله تعالى: ﴿ وَلَاكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثّلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمِّ مُغِيَ عَلَيْتِ هِ لَيَسْصُرَنَّهُ اللّهُ ﴾ [ الحج: ٦٠] وإما لتصحيح النظم كما في بيت الشاهد، ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٨٤/٢)، والإقواء هو عيب من عيوب لابن مالك ( ١٨٤/٢)، والإقواء هو عيب من عيوب القافية وهو اختلاف حركة الروي بضم مع كسر أو غير ذلك. ينظر أوزان الشعر وقوافيه من مسرحية كليوباترا ( ١٤٠).

## الشاهد التاسع بعد الأربعمائة (۲۰۱)

يَسُوْكَ وَإِنْ يُكْشَفْ غَرَامُكَ تَدْرَبِ نَجُلُ عَلَيْكَ وَيُعْتَلُلُ عَلَيْكَ وَيُعْتَلُلُ

أقول: قيل: إن قائله هو علقمة بن عبدة التميمي.

وهو من قصيدة من الطويل، وأولها هو قوله (٣):

ولمْ يَكُ حَقًّا كُلُّ هَذَا التَّجَنُّبِ ١ - ذَهَبَتْ منَ الهجْرَانِ في غَيْرِ مَذْهَبِ

> إلى أن قال: ٢ - وَقَدْ وَعَدْتُكَ مَوْعِدًا لَوْ وَفَتْ بِهِ

٣ - وقالـت متى يبخل.....

؛ - فَقُلْتُ لَهَا فِيئي فَمَا يَسْتَفِزُّنِي

ه - فَفَاءَتْ كَمَا فَاءَتْ مِنَ الأُدْم مُغْزِلٌ

وقد روى بعضهم البيت المذكور في جملة قصيدة لامرئ القيس، وأولها هو قوله:

١ - خَلِيلَيُّ مُوًّا [ بِي ] عَلَى أُمُّ جُنْدُبِ

٢- فإِنَّكُمَا إِنْ تَنْظُرَانِي سَاعَةً

إلى أن قال:

٣ - فَإِنْ تَنْأَ عَنْهَا حِقْبَةً لا تُلاقِهَا

٤ - وَقَالَتْ مَتَى يُنِخَلْ عَلَيْكَ وَيُعْتَلَلْ

فَإِنَّكَ مِمَّا أَخَدَثَتْ بِالْجَرَّبِ يَسُوْكَ وَإِنْ يُكْشَفْ غَرَامُكَ تَدْرَبِ

كَمَوْعِدِ عُرْقُوبِ أَخَاهُ بِيَثْرِب

..... إلى آخسره

ذَوَاتُ العُيُونِ والبَنَانِ الخُصَّب

بِبِيشَةَ تَرْعَى في أَرَاكِ وَحَلَّبِ

لنَقْضِي حَاجَاتِ الفُؤَادِ المُعَذَّبِ

مِنَ الدُّهْرِ تَنْفَعْنِي لَدَى أُمُّ مُجْنَدُبٍ

ورأيته هكذا في ديوان امرئ القيس، وقال بعض شراحه: هذا البيت ليس في نسخة

(١) أوضح المسالك ( ١٤٢/٢ ).

وقال وإن يبخل عليك ويعتلل تشك وإن يكشف غرامك تدرب

<sup>(</sup>٢) البيت من بحرالطويل نسب لشاعرين كبيرين في العصر الجاهلي، وكل منهما له قصيدة على وزن وروي متحد، الأول لامرئ القيس، وقصيدته والشاهد في الديوان ( ٤١ ) ط. دار المعارف، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، والثاني هو علقمة بن عبدة التميمي وقصيدته والشاهد في ديوانه ( ٢٩ ) بتحقيق السيد أحمد صقر، وديوانه ( ٥٢ ) بشرح الأعلم الشنتمري رواية الأصمعي، ومطلع القصيدتين والأبيات التي ذكرها العيني من كل قصيدة هي كذلك في الديوان، وسبب الخلط أن الشاعرين أنشد كل واحد منهما قصيدته أمام زوجة امرئ القيس لتحكم بينهما، وقد حكمت لغريم زوجها علقمة، وانظر بيت الشاهد في شرح التصريح ( ٢٨٩/١ )، وشرح شواهد المغني ( ٩٢، ٨٨٣ )، والمغني ( ٥١٦ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١١٤، ١١٤ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر ديوان علقمة ( ٥٢ ) بشرح الأعلم الشنتمري، رواية الأصمعي ورواية الشاهد:

اليزيدي، وقد قرأه أبو عمران على ابن دريد، والصحيح أنه من قصيدة امرئ القيس وقد شرحه الأعلم في أشعار الشعراء الستة في جملة قصيدة امرئ القيس (١)، وقد ذكرنا فيما مضى غالب القصيدة المذكورة مع تفسيرها.

- ٤ قوله: « فيئي » أي: ارجعي؛ من فاء يفيء فيئًا إذا رجع.
- ٥ قوله: « ببيشة » البيشة بكسر الباء الموحدة وسكون الباء آخر الحروف وفتح الشين المعجمة، وهو اسم موضع، و « الأراك »: شجر السواك، و « حلب » بفتح الحاء المهملة وتشديد اللام؛ نبت ترعاه الظباء.
- ٤ قوله: « يبخل ويعتلل » كلاهما مجهولان، ويعتلل من الاعتلال، قوله: « يسؤك »: من ساء يسوء، ويروى: تشك بمعنى تشكو ذلك، قوله: « وإن يكشف » على صيغة المجهول أيضًا -، و « الغرام »: شدة العشق، يقال: أغرم بالشيء إذا أولع، قال الأعلم: الغرام: العناء والمشقة بحب النساء وهو العذاب أيضًا (٢).

قوله: « تدرب »: من الدربة وهي التجربة، ومنه يقال: فلان درب إذا كان مجربًا مؤدبًا، والتدريب في الحرب هو الصبر.

وحاصل المعنى: إن بخل عليك بالوصال واعتُلّ ساءك ذلك، وإن وُصلت وكشف غرامك كان ذلك عادة لك ودربة، وإنما يريد أنها كانت لا تقطع وصاله كل القطع فيحمله ذلك على اليأس والسلو، ولا تصله كل الوصل فيتعود ذلك ويستكثر منه حتى يدعوه إلى الملل.

#### الإعراب:

قوله: « متى يبخل »: مقول [ القول ] (٣)، « ومتى »: اسم شرط هاهنا، وجوابه قوله: « يسؤك »: بالجزم؛ من ساءه يسوءه إذا أحزنه، قوله: « ويعتلل »: عطف على قوله: « يبخل »، قوله: « وإن »: حرف شرط، و « يكشف »: فعل الشرط، و « تدرب »: جزاء الشرط، وإنما حركت [ بكسر ] (٤) الباء للضرورة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ويعتلل » فإن النائب عن الفاعل فيه هو ضمير المصدر؛ أي: يعتلل هو؛ أي: الاعتلال

<sup>(</sup>١) ينظر شرح أشعار الستة الجاهليين للأعلم ( ٥٤/١ )، دار الآفاق، بيروت ( ١٩٨٣م ).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح أشعار الستة الجاهليين للأعلم ( ٥٤/١ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). ( ٤ ) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

المعهود، والتقدير: يعتلل اعتلال عليك، فيقدر عليك هاهنا – أيضًا – لدلالة عليك في قوله: « متى يبخل عليك » عليها (١)، وقال ابن هشام في المغني: ولا بد عندي من تقدير: « عليك » مدلولًا عليها بالمذكورة، وتكون حالًا من الضمير ليتقيد بها فيفيد ما لم يفده الفعل (٢).

#### الشاهد العاشر بعد الأربعمائة (٣٠٤)

## نَيَا لَكَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ حِيلَ دُونَهَا وَمَا كُلُّ مَا يَهْوَى امْرُوُّ هُوَ نَائِلُهُ

أقول: قائله هو طرفة بن العبد البكري، وهو من قصيدة لامية أولها هو قوله (٥):

١ - أَتَعْرِفُ رَسْمُ الدَّارِ قَفْرًا مَنَازِلُهُ كَجَفْنِ اليَمَانِي زَخْرَفَ الوشْيَ مَاثِلُهُ

٢ - بِتَثْلِيثِ أَوْ خَرْانَ أَوْ حَيْثُ نَلْتَقِي مِنَ النَّجْدِ فِي قِيعَانِ جَأْشٍ مسَائِلُهُ إلى أَن قال:

٣ - فَغُودِرَ بِالْفَرْدَيْنِ أَرْضٍ نَطِيَّةٍ مَسِيرَةِ شَهْرٍ دَائِبٍ لَا يُوَاكِلُهُ

٤ - فَيَا لَكَ مِنْ ذِي..... إلــــى آخــره

وقد أخذ بعضهم البيت المستشهد به وضمنه في قصيدة مدح بها يزيد بن حاتم، فخرج إليه وهو بمصر ليأخذ جائزته فوجده قد مات فقال:

١ - لَئِنْ مَصْرَ فَاتَثْنِي بَمَا كَنْتُ أَرْتَجِي

٢ - فَيَا لَكَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ حِيلَ دُونَهَا

٣ - ومَا كُانَ بَيْنِي لَوْ لَقِيتُكَ سَالِلًا

والقصيدتان من الطويل.

وأخلَفَنِي مِنْهَا الذِي كُنْتُ آمُلُ وَمَا كُلُّ مَا يَهْوَى الْمُرُوَّ هُوَ نَائِلُ وبينَ الغِنَى إلا ليَالٍ قَلَائِلُ

قوله: « حيل »: صيغة مجهول من الحيلولة، قوله: « ما يهوى »: من هوى يهوى من باب علم يعلم إذا أحب وعشق، قوله: « نائله »: من نال ينال إذا أصاب.

<sup>(</sup>١) من الأشياء التي تقوم مقام الفاعل المفعول به أو المصدر بشرط أن يكون متصرفًا وأن يكون مختصًا وقد يقوم مقام الفاعل ضمير المصدر؛ كقول الله تعالى: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ ﴾ [سبأ: ٤٠] أي: وحيل هو؛ أي: الحول، ومثل الآية بيت الشاهد. ينظر الارتشاف ( ١٨٩/٢ ) والمغني ( ٥١٦ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر المغني ( ٥١٦ ). (٣) أوضح المسالك ( ١٤٤/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل من قصيدة لطرفة بن العبد يتغزل بامرأة تدعى سلمى ( ديوانه ٧٦ ) ط. دار صادر، وانظر بيت الشاهد في شرح التصريح ( ٢٩٠/١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٦٧٣ )، وشرح الأشموني ( ٦٠/٢ ).

<sup>(</sup>٥) ديوان طرفة (٧٦)، دار صادر، و (٦٣)، شرح: مهدي ناصر، طبعة دار الكتب العلمية.

### الإعراب:

قوله: « فيا لك » الفاء للعطف، وكلمة يا هاهنا ليست للنداء وإنما هي لمجرد التنبيه، واللام في « لك » للاستغاثة، وقوله: « من ذي حاجة »: يتعلق بمحذوف، وقوله: « حيل دونها » أي: دون الحاجة، والنائب عن الفاعل في « حيل » محذوف وهو ضمير المصدر، والتقدير: حيل هو؛ أي: الحول؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ ﴾ [ سبأ: ٤٠ ]؛ أي: هو؛ أي: الحول، و « دون »: نصب على الظرف، قوله: « وما » بمعنى ليس.

وقوله: «كل ما يهوى »: كلام إضافي وقع اسمًا لما، والجملة - أعني قوله: « هو نائله »: خبرها، و « ما »: موصولة، و « يهوى امرؤ »: فعل وفاعل صلتها، والعائد محذوف تقديره: ما يهواه. الاستشهاد فيه:

في قوله: «حيل » فإن النائب [عن] (١) الفاعل فيه هو ضمير المصدر كما قررناه الآن (١). الشاهد الحادي عشر بعد الأربعمائة (٢،١)

أقول: قائله هو الفرزدق همام بن غالب، وهو من قصيدة طويلة من البسيط يمدح بها الفرزدق زينَ العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنهم -، وأولها هو قوله (٥):

## ١ - هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ البَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ وَالْجَيْتُ يَعْرِفُهُ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) الشاهد هو: «حيل دونها » حيث قيل: إن دون هنا نائب فاعل وقد خرجت عن الظرفية، وقيل: إن نائب فاعل حيل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: هو. يعود إلى مصدر مبهم هو مصدر هذا الفعل، وكأنه قد قيل: حيل حول، مع أن هذا المصدر غير مختص، وقال الجمهور: إن نائب فاعل حيل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو يعود إلى مصدر مقترن بأل العهدية، وكأنه قد قيل: حيل الحول المعهود، أو يعود إلى مصدر موصوف بدون؛ وكأنه قد قيل: حيل حول واقع دونها، وينظر الشاهد ( ٤٠٩ ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ٣٠/٢ )، وأوضح المسالك ( ١٤٦/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، من قصيدة طويلة للفرزدق، يمدح بها عليًّا زين العابدين بن الحسين، وقد ذكر الشارح مناسبتها، وانظر الشاهد في الديوان ( ١٧٨/٢ )، دار صادر، والمغني ( ٣٢٠)، وشرح شواهد المغني ( ٧٣٢)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٦٢٢ )، والبيت نسب للحزين الكناني ( عمرو بن وهيب ) في الأغاني ( ٢٦٣/١٥)، واللسان: « حزن »، وانظره في ابن يعيش ( ٣/٧٥)، والارتشاف ( ١٩٣/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٩٠/١). (٥) ديوان الفرزدق ( ٥١١٥)، و ( ١٧٨/٢)، ط. دار صادر، والأبيات فيه غير مرتبة.

هَذَا التَّقِيُّ النَّقِيُّ الطَّاهِرُ العَلَمُ ٢ - هَذَا ابْنُ خَيْرِ عِبَادِ اللَّه كُلُّهُم ٣- إذَا رَأَتُهُ قُرِيْشٌ قَالَ قَائِلُهَا إِلَى مَكَارِم هَـذَا يَنْتَهِـي الكَرَمُ عَنْ نَيْلِهَا عَرَبُ الإِسَّلَامِ والعَجَمُ (١) ٤ - يُنْمَى إِلَى ذُرْوَةِ الْعَزِّ التِي قَصُرَتْ ٥- يَكَادُ كُيْسِكُهُ عِرْفَانَ رَاحِتهِ رُكْنُ الْحَطِيم إِذَا مَا جَاءَ يَسْتَلِمُ ٦- في كَفِّهِ خَيْزُرَانٌ رِيحُهُ عَبِقٌ مِنْ كُفُّ أَزْوَعَ في عِزْنِينِهِ شَمَهُم ٧- يغضى حياء..... ..... إلى آخــره ٨ - يَنْشَقُّ نُورُ اللهُدَى عَنْ نُورٍ غُرَّتِهِ كالشَّمْس يَنْجَابُ عَنْ إِشْرَاقِهَا الْعَتَمُ (٢) ٩ - مُشْتَقَّةً مِنْ رسُولِ اللَّه نَبْعَتُهُ طابت عناصِرُهُ والخيمُ والشَّيمُ ١٠ - هذا ابن فاطِمَة إنْ كنتَ جَاهِلَهُ بِجَدِّهِ أَنْبِيَاءُ اللَّه قَدْ خُتِمُوا جَرَى بذاكَ له في لؤحَةِ القَلَمُ ١١ - اللَّهُ شرَّفَهُ قِدْمًا وعظَّمَهُ ١٢ - فَلَيْسَ قَوْلُكَ مَنْ هَذَا بضَائِرهِ الغزبُ تَغرفُ مَنْ أَنْكَزتَ والعَجَمُ ١٣ - كِلْتَا يَدَيْهِ غِيَاتٌ عَمَّ نَفْعُهُمَا يُسْتَوْكِفَانِ ولا يُعْرُوهُمَا عَدَمُ يَزِينُهُ اثْنَانِ حُسْنُ الخَلْق والشَّيَمُ ١٤ - سَهْلُ الْحَلِيقَةِ لَا تُخْشَى بَوَادِرُهُ حُلْوُ الشَّمَائِل يَجْلُو عِنْدَهُ نَعَمُ ١٥ - حَمَّالُ أَثْقَالِ أَقْوَام إِذَا قَدِحُوا رَحْبُ الفِنَاءِ أُريبٌ حينَ يَعْتَزُمُ (٣) ١٦ - لَا يَخْلُفُ الوَعْدَ مَيْمُونُ نَقِيبَتهُ ١٧ - عَمَّ البَرِيَّةَ بالإِحْسَانِ فَانْقَشَعَتْ عَنْهُ الغَيَاهِبُ والإمْلَاقُ والعَدَمُ كُفْرٌ وقُرْبُهُمُ مَنْجَى ومُعْتَصَمُ ١٨ - مِن معشَرِ حبُّهم دِينٌ وبغضُهُمُ ١٩ - إِنْ عُدُّ أَهْلُ التَّقَى كَانُوا أَيْمَتَهُمْ أَوْ قَيلَ مَنْ خَيْرُ أَهْلِ الأرض؟ قيلَ: هُمُ ولَا يُدَانِيهِمُ قَوْمٌ وَإِنْ كَرُمُوا (1) ٢٠ - لا يَسْتَطِيعُ جَوَادٌ بُعْدَ غَايَتِهِمْ ٢١ - هُمُ الغُيُوثُ إِذَا مَا أَزْمَةٌ أَزْمَتْ والأَسْدُ أُسْدُ الشَّرَى والبَأْسُ مُحْتَدِمُ

<sup>(</sup>١) روايته في الديوان هكذا:

ينمي إلى ذروة الدين التي قصرت (٢) روايته في الديوان هكذا:

ينشق ثوب الدجى عن نور غرته (٣) هذا البيت غير موجود بالديوان.

<sup>(</sup>٤) روايته في الديوان هكذا:

لا يستطيع جواد بعد دينهم

عنها الأكف وعن إدراكها القدم

كالشمس تنجاب عن إشراقها الظلم

سِيًّانِ ذلكَ إِنْ أَثَرُوا وإِنْ عَدِمُوا فِي كُلِّ بَدْءِ ومَخْتُومٌ بِهِ الكَلِمُ خَيْمٌ كُلِمٌ حَيْمٌ كَرِيمٌ وَأَيْدِ بالنَّدَى هُضُمُ (١) لأَوَّلِي يَعْمُ لَا أَوْ لَـهُ نِسعَمُ والدينُ مِنْ بَيْتِ هَذَا نَالَهُ الأُمُمُ (١)

٢٢ - لا يَنْقَضِي العُسْرُ بَسْطًا مِنْ أَكُفَّهِمُ
 ٢٣ - مقَدَّمُ بَعْدَ ذِخْرِ اللَّه ذِخْرِهُمُ
 ٢٤ - يأْبَى لَهُمْ أَنْ يَحِلّ الذَّمُ سَاحتَهُمُ
 ٢٥ - أَيُّ الْحَلَاثِقِ لَيْسَتْ فِي رِقَابِهِمُ
 ٢٦ - مَنْ يَعْرِفْ اللَّهَ يَعْرِفْ أَوَّلِيَّةَ ذَا

ويحكى أن هشام بن عبد الملك لما حج في أيام أبيه فطاف وجهد أن يصل إلى الحجر ليستلمه، فلم يقدر عليه لكثرة الزحام فنصب له منبر وجلس عليه ينظر إلى الناس ومعه جماعة من أعيان الشام، فبينما هو كذلك إذ أقبل زين العابدين – رضي الله تعالى عنه – وقد كان من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجًا فطاف بالبيت، فلما انتهى إلى الحجر تنحى له الناس حتى استلم، فقال رجل من أهل الشام: من هذا الذي قد هابه الناس هذه الهيبة؟ فقال هشام: لا أعرفه مخافة أن يرغب فيه أهل الشام، وكان الفرزدق حاضرًا، فقال: أنا أعرفه، فقال الشامي: من هذا الذي يا أبا فراس؟ فقال:

هَذَا الذِي تَغْرِفُ البَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ

إلى آخر القصيدة، فلما سمع هشام هذه القصيدة غضب على الفرزدق وحبسه وأنفذ له زين العابدين اثني عشر ألف درهم فردها، وقال مدحته لله تعالى لا للعطاء، فقال: إنا أهل البيت إذا وهبنا شيعًا لا نستعيده فقبلها، هذا الذي ذكره أهل التاريخ، ورأيت في كتاب أولاد السراري تأليف المبرد ونسب بعض هذه الأبيات إلى أبي دهبل (٣) حيث قال: ومما نمي إلينا عنه، أي عن زين العابدين أنه مرّ بمساكين جلوس في الشمس يأكلون على مسح فسلم عليهم فردوا على وقالوا: هلم يا ابن بنت رسول الله [ عليه ] (أ)، ونزل وقال: إن الله لا يحب المتكبرين فأصاب معهم ثم قال: قد دعوتم فأجبنا، ونحن ندعوكم فمضوا معه إلى منزله، فأطعمهم طعامه، وقسم بينهم كل ما كان عنده، وفيه يقول أبو دهبل فيما روي هذه الأبيات:

<sup>(</sup>١) غير موجود بالديوان.

<sup>(</sup>٢) روايته في الديوان هكذا:

من يشكر اللَّه يشكر أولية ذا فالدين من بيت هذا ناله الأم (٣) رجعت إلى ديوان أبي دهبل الجمحي، فوجدت فيه خمسة أبيات فقط من القصيدة المذكورة، ديوانه ( ٨٣) العراق؛ لكن قال محقق الديوان: المشهور أن هذه الأبيات للفرزدق.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

١ - هَذَا الذِي تَعْرِفُ البَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ وَالْبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَالْجِلُّ وَالْجَرَمُ
 ٢ - هَذَا ابْنُ خَيْرِ عِبَادِ اللَّه كُلُّهُمُ هَذَا التَّقِيُّ النَّقِيُّ الطَّاهِرُ العَلَمُ
 ٣ - إِذَا رَأَتُهُ قُرَيْشٌ قَالَ قَائِلُهَا إِلَى مَكَارِم هَذَا يَنْتَهِي الكَرَمُ

فأما ما يزاد في هذا الشعر بعد هذه الأبيات فليس منها؛ إنما هو لداود بن سلم، يقول في قثم ابن العباس بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - رضى الله تعالى عنهم - وهو قوله (١):

١ - يُغْضِي حَيَاءً وَيُغْضَى مِنْ مَهَابَيهِ فَلَا يُكَلَّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ
 ٢ - في كَفَّهِ خَيْزرانٌ رِيحُهُ عَبِقٌ مِنْ كَفٌ أَرْوَعَ في عِرْنِينِهِ شَمَمُ
 ٣ - كمْ هَاتِفٌ بكَ مِنْ أَرْجِ ورابيةِ يَدْعُوكِ يَا قُضَمُ الْخَيْرَاتِ يَا قُشَمُ

٤ - قوله: « [ إلى ] (٢) ذروة العز » ذروة كل شيء أعلاه، ومنه ذروة السنام، قوله: « عبق » بفتح العين وكسر الباء الموحدة وهو صفة مشبهة من العبق بفتحتين مصدر عبق به الطيب بالكسر إذا لزق عبقا وعباقة.

٦ - قوله: « من كف أروع » الأروع من الرجال الذي يعجبك حسنه، و: « العرنين »
 بكسر العين هو أول الأنف يكون فيه الشمم.

٨ - قوله: « ينجاب » أي: ينكشف، و: « العتم » بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق وهو الظلام.

٩ - قوله: « والخيم » بكسر الخاء المعجمة السجية والطبع لا واحد له من لفظه، و: « الشيم
 « بكسر الشين المعجمة وفتح الياء آخر الحروف جمع شيمة وهي الخلق.

١٥ - قوله: « إذا فدحوا » بالفاء من فدحه الدين أثقله.

١٦ - قوله: « ميمون » أي مبارك، و: « النقيبة » أي النفس، وقال ابن السكيت: فلان ميمون النقيبة إذ كان مبارك المشورة (٣) قوله: « رحب الفناء » بفتح الراء أي واسع الفناء، و « الأريب » البصير بالأشياء والدرب بها.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح شواهد المغني ( ٧٣٣ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ما بين المُعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الصحاح مادة: « نقب ».

قوله: « يغضي حياء » على صيغة المعلوم من أغضى إغضاء وهو إدناء الجفون، قوله: « من مهابته » أي من هيبته، قوله: « فما يكلم » على صيغة المجهول.

#### الإعراب:

قوله: « يغضي » جملة من الفعل والفاعل، وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى زين العابدين – رضي الله تعالى عنه – وهو في محل رفع على أنه خبر عن مبتدأ محذوف تقديره: هو يغضي، و « حياء » نصب على التعليل، أي: لأجل حيائه، قوله: « ويغضى من مهابته » على صيغة المجهول والنائب عن الفاعل فيه ضمير المصدر، أي هو أي الإغضاء، وكلمة: « من » للتعليل، أي لأجل مهابته وهو مفعول له، ولذلك لم ينب عن الفاعل، قوله: « فلا يكلم » الضمير فيه هو النائب عن الفاعل، قوله: « إلا حين يبتسم » استثناء من غير موجب فيجوز فيه الوجهان: النصب على الاسثناء والرفع على البدلية كما في قوله تعالى: ﴿ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ الساء: ٦٦].

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ويغضى من مهابته » فإن النائب عن الفاعل فيه هو ضمير المصدر كما قررناه (١). الشاهد الثانى عشر بعد الأربعمائة (٣،٢)

الله وَإِنَّمَا يُوضِي المُنِيبُ رَبُّهُ مَا دَامَ مَعْنِيًّا بِذِكْرِ قَلْبَهُ اللَّهِ عَلْمَهُ اللَّهِ عَلْمَهُ

أقول: قائله هو راجز لم أقف على اسمه، وأوله:

لَيْسَ مُنِيبًا امرُقُ مُنَبَّة للطَّالِجَاتِ مُتَنَاسٍ ذَنْبَهُ وهي من الرجز المسدس.

٢ – قوله: « ليس منيبًا » من الإنابة وهي الرجوع إلى اللَّه تعالى بالتقوى وترك الذنوب، قوله:

<sup>(</sup>١) حيث جاءت: « من » للتعليل وجاء نائب فاعل: « يغضي » ضميرًا مستترًا فيه جوازًا تقديره هو يعود إلى مصدر موصوف بوصف محذوف يتعلق الجار والمجرور به؛ فكأنه قال: ويغضى إغضاء حاصل من مهابته، وذهب الأخفش إلى أن الجار والمجرور: « من مهابته » نائب فاعل مع اعترافه أن: « من » هنا للتعليل، وعنده أنه لا يمتنع نيابة المفعول لأجله عن الفاعل بخلاف جمهور النحاة.

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٩٠ )، وأوضح المسالك ( ١٤٩/٢ ).

<sup>(</sup>٣) بيتان من الرجز المشطور، مجهولا القائل، فيهما دعوة للاشتغال بذكر الله والقرب منه، وانظر بيت الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك ( ١٢٨/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٩١/١ )، وشرح الأشموني ( ٤٧/٢ ).

« متناس ذنبه » أي تارك إياه، وأصل النسيان: الترك، قال اللَّه تعالى: ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ [ التوبة: ٦٧ ].

قوله: « معنيًا » بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف من قولهم: عُنِيتُ بحاجتك أُعْنَي بها فأنا بها مَعْنِي وعَنِيتُ بها فأنا عان، والأول أكثر، أي اهتممت بها واشتغلت، وأصل معني: معنوي على وزن مفعول اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء ثم أدغمت الياء في الياء، فصار: معني بضم النون، ثم أبدلت الضمة كسرة لأجل الياء فصار معني.

#### الإعراب:

قوله: « وإنما يرضي » من الإرضاء، و: « المنيب » فاعله، وقوله: « ربه » كلام إضافي مفعوله، قوله: « ما دام » قد عرف أن دام من الأفعال الناقصة، ومعناه بقي ولا يستعمل إلا مع ما المصدرية التوقيتية.

فإذا قلت: أفعل الخير ما دمت، كان التقدير: مدة دوامك حيًّا، والضمير المستتر فيه اسمه، وقوله: « معنيًّا » خبره، ومعنيًّا « اسم مفعول حكمه حكم ما لم يسم فاعله في رفعه نائبًا عن الفاعل ومعناه هاهنا: يُعْنَى بذكر قلبه، وقوله: « بذكر » جار ومجرور ناب عن الفاعل وترك المفعول به وهو قلبه.

#### الاستشهاد فيه:

احتج به الأخفش والكوفيون على جواز نيابة غير المفعول به مع وجوده، فإن قوله قلبه مفعول به مع أنه لم ينب عن الفاعل وإنما ناب عنه الجار والمجرور كما ذكرناه (١)، فافهم. الشاهد الثالث عشر بعد الأربعمائة (٣٠٢)

الله الله المُعنى المُعلَياءِ إِلَّا سَيِّدًا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج، وبعده:

<sup>(</sup>١) أجاز الكوفيون نيابة غير المفعول به مع وجوده واستدلوا بقوله تعالى في قراءة أبي جعفر: « ليجزي قومًا بما كانوا يكسبون »، وقوله: « وكذلك نجي المؤمنين » ببناء الفعلين للمجهول، واستدلوا بالبيت المذكور وأبيات أخرى، وذهب الأخفش إلى أنه إذا تقدم المفعول به على الجار والمجرور والظرف وجبت نيابته، وإذا تأخر عنهما جاز نيابته ونيابة غيره لتأخره. ينظر الهمع ( ٦٢/١)، والارتشاف ( ١٩٤/٢)، والمساعد ( ٣٩٨/١)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٢٨/٢، ١٢٩)، وشفاء العليل ( ١٢٨/١)، وشرح الجمل « الكبير » لابن عصفور ( ٣٥٧/١)، ٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٩٠ )، وأوضح المسالك ( ١٥٠/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ١٢٢/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من الرجز المشطور، وهو في ملحقات ديوان رؤبة ( مجموع أشعار العرب ١٧٣، وليم بن الورد ) وبعد ما =

### وَلَا شَفَى ذَا الغَيِّ إِلَّا ذُو هُدَى

وهو من الرجز المسدس.

قوله: « لم يعن » على صيغة المجهول من عنيت أعني، وقد ذكرنا تحقيقه في البيت السابق (1)، قوله: « بالعلياء » أي بالمرتبة العلياء أو المنزلة العلياء، وقال ابن فارس: العلياء لكل مكان مشرف (7)، قوله: « ذا الغي » أي صاحب الضلال.

### الإعراب:

قوله: « لم يعن » مجهول ونائب الفاعل فيه هو حرف الجر في قوله: « بالعلياء » وأصل الكلام: لم يعن الله بالعلياء إلا سيدًا، أي لم يجعل الله أحدًا يعتني بالعلياء إلا من له سيادة فحذف الفاعل وأنيب قوله: « بالعلياء » [ عنه ] (٣)، واستثنى السيد على جهة التفريع، فترك الاسم العام الذي هو أحد وقدر السيد مفعولًا، وقد كان في الأصل بدلًا من أحد منصوبًا على الاستثناء، قال الشيخ أثير الدين: و « إلا سيدًا » يحتمل أن يكون استثناء منقطعًا، أي لكن السيد عنى بالعلياء.

### الاستشهاد فيه:

في نيابة حرف الجر فيه عن الفاعل كما ذكرناه، وهذا لا يجوز عند البصريين، فإن عندهم لا يجوز أن ينوب الظرف ولا المصدر ولا حرف الجر عن الفاعل مع وجود المفعول به، وهذا البيت وأمثاله ضرورة عندهم.

وأجازه الأخفش والكوفيون واحتجوا بقول الله تعالى: ﴿ لِيَجْزِىَ قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [ الجاتبة: ١٤] في قراءة يزيد بن القعقاع (٤) على بناء يجزي لما لم يسم فاعله (٥)، ونيابة الجار والمجرور ونصب قومًا.

<sup>=</sup> ذكره الشارح قوله:

وعسزنسا عسز إن تسوحسدا تسشاقسلست أركسانسه واعسلودا وانظر بيت الشاهد في الدرر ( ٩٢/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٩١/١ )، وتخليص الشواهد ( ٤٩٧ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٦٢/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٢٨/٢ ).

(١) ينظر الشاهد رقم ( ٤١٢ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٤) هو أبو جعفر يزيد بن القَّعقاع المخزومي المدني أحد القراء العشرة، تابعي مشهور توفى سنة ( ١٣٠هـ )، ينظر طبقات القراء ( ٣٨٢/٢ – ٣٩٤ ).

<sup>(</sup>٥) هي قراءة أبي جعفر في الإتحاف (٣٩٠)، والنشر لابن الجزري (٣٧٢/٢)، والمبسوط في القراءات العشر (٣٣٩).

واحتجوا - أيضًا - بهذا البيت وأمثاله، فإن الشاعر فيه أناب حرف الجرعن الفاعل ونصب سيدًا على ما ذكرناه (١).

# الشاهد الرابع عشر بعد الأربعمائة (٢٠٢)

# الله بِالجُو أَصْبَحَتْ كِرَامًا مَوَالِيهَا لَئِيمًا صَمِيمُهَا كَوَيمًا صَمِيمُهَا كَرُامًا مَوَالِيهَا لَئِيمًا صَمِيمُهَا

أقول: قائله هو الفرزدق.

وهو من الطويل.

قوله: « نبئت » أي أحبرت، وأراد بعبد اللَّه اسم قبيلة لا اسم علم لمفرد، قوله: « بالجو » بفتح الجيم وتشديد الواو وهو اسم لثمان مواضع:

الأول: جو اسم لليمامة كانت تسمى جوا ثم سميت باليمامة.

الشانسي: جو الحضارم من نواحي اليمامة - أيضًا -.

الشالث: جو الجوادة في أرض طيء.

والرابع: هو سويقة من نواحي المدينة كانت لآل علي بن أبي طالب – رضي اللَّه تعالى عنه –. والخامس: جو [ موضع ] (<sup>1)</sup> بعمان.

السادس: جو قرية بأجداء لبني ثعلب بن جدعاء وبني زهير.

والسابع: جو أثال على جادة النباح في ديار بني عبس.

والثامن: الجو اسم لما اتسع من الأودية، هكذا ذكره في المشترك (°).

قلت: الجو ما بين السماء والأرض - أيضًا - والظاهر أن الفرزدق أراد به جو اليمامة، قوله:

<sup>(</sup>۱) منع البصريون نيابة غير المفعول به مع وجوده تقدم أو تأخر، وما ورد ظاهره نيابة غير المفعول به حملوه على الضرورة، وأما القراءات القرآنية في قوله تعالى: ﴿ لِبَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْمِبُونَ ﴾ وقوله نجي المؤمنين « فجعلوا: « قومًا » معمول لفعل مضمر يدل عليه: « يجزي » وقراءة نجي » شاذة. ينظر الارتشاف ( ٣١/٢)، وشفاء العليل ( ١٩/١ )، وشرح الجمل لابن عصفور ( ٣٠/١)، دعلي فاخر، وابن يعيش ( ٧٥/٧)، وقضايا الخلاف النحوية والصرفية في كتاب شفاء العليل للسلسيلي ( ٣٢٨) وما بعدها ( د كتوراه بالأزهر، د. عبد العزيز فاخر). (٢) أوضح المسالك ( ٢٥/٢) ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل نسب للفرزدق، وليس في ديوانه، وينظر شرح التصريح ( ٢٩٣/١ )، والكتاب لسيبويه ( ٣٩/١ )، وفي شرح أبيات سيبويه للسيرافي ( ٢٦/١ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) ينظر معجم قبائل العرب القديمة والحديثة ( ٢١٩/١ ) لعمر كحالة.

« كرامًا » جمع كريم، [ قوله: « لثيمًا » ] (١) ويروى: لثامًا صميمها، وصميم الشيء خالصه، وأراد به: رؤوس عبد الله القبيلة وأعيانها.

### الإعراب:

قوله: «ونبئت » على صيغة المجهول، وهو يقتضي ثلاثة مفاعيل، الأول: التاء، والثاني: عبد الله، والثالث: قوله: أصبحت وذكر في شرح كتاب سيبويه أن أصبحت تفسير (٢)، قلت: أراد به أن يفسر أن عبد الله اسم قبيلة وليس باسم علم لمفرد، ولهذا ذكره بالتأنيث ولم يقل: أصبح.

قوله: « بالجو » يتعلق بأصبحت، قوله: « كرامًا » نصب على أنه خبر أصبحت، وقوله: « مواليها » على تقدير الرفع باسم الفاعل، قوله: « لئيمًا » خبر بعد خبر، و « صميمها » مرفوع به. الاستشهاد فيه:

في قوله: « ونبثت » حيث ناب عن الفاعل فيه المفعول الأول، وفي هذا الفصل بحث كبير يعرف في موضعه (٣) – [ إن شاء الله تعالى – ] (٤).

# الشاهد الخامس عشر بعد الأربعمائة (١٠٠٠)

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) ينظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي ( ٢٦/١ ).

<sup>(</sup>٣) منع أكثر النحويين نيابة المفعولين الثاني والثالث في باب أعلم ونبأ، وأجاز ابن مالك ذلك بشرط أمن اللبس، وألا يكون ثاني المفعولين جملة ولا ظرفًا ولا جارًا ومجرورًا، فلو خيف اللبس لم ينب إلا الأول، قال السلسيلي: « ولا تمنع يكون ثاني المفعولين جملة ولا ظرفًا ولا جارًا ومجرورًا، فلو خيف اللبس لم ينب إلا الأول، قال السلسيلي: « ولا تمنع نيابة غير الأول من المفعولات مطلقًا إن أمن اللبس ولا يكن جملة ولا شبهها خلافًا لمن أطلق المنع في باب ظن وأعلم، قال ابن هشام وابن عصفور والأبذي لا يجوز في باب اعلم إلا إقامة الأول وكذا الجزولي وغيره في ظن واختار المصنف الجواز فيهما، وزعم ابن هشام وابن أبي الربيع أنه لا يجوز إلا إقامة الثالث في باب أعلم اتفاقًا ». ينظر شفاء العليل ( ١٩/١ ٤ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٢٩/١ )، والارتشاف ( ١٨٧/٢ )، وشرح القرب ( ١٨٧/٢ )، وهمع السيوطي ( ١٦٢/١ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(°)</sup> ابن الناظم ( ۸۹ )، توضيح المقاصد ( ۲٦/۲ )، وأوضح المسالك ( ١٥٥/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ١١٥/٢ ). (٦) البيت من بحر الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ( ١٧١ )، مجموع أشعار العرب، وينظر الدرر ( ٢٦/٤ )، وشرح التصريح ( ٢٩/١ )، وشرح شواهد المغني ( ٨١٩ )، وأسرار العربية ( ٩٢ )، وتخليص الشواهد ( ٤٩٥ )، والمغني ( ٣٩٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٤٨١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١١٢١ ).

وهو من الرجز المسدس، ويقال هذا أنشده الكسائي ولم يعزه إلى أحد، وأنشد قبله (١): ١ - مَا لَي إِذَا أَجُدْ بِهَا صَأَيْتُ أَكِبِرَ قَدْ غَالَنِي أَمْ بَيْتُ

۱ – قوله: « أجذ بها » أي الدلو لأنها في صفة الدلو، ويروى: أنزعها، قوله: « صأيت » بالصاد المهملة والهمزة، أي صحت، يقال: صأى يصأى صئيًا مثل: صفى يصفي صفيًا، قوله: « أكبر قد غالني » ويروى: أكبر غيرني، وهكذا رواه الجوهري (٢)، قوله: « أم بيت » أراد بها المرأة.

### الإعراب:

قوله: « ليت » كلمة للتمني، ولو كان في المستحيل، و « ليت » الثالثة تأكيد له، وقوله: « شبابًا » اسمه، قوله: « بوع » جملة خبره، قوله: « وهل ينفع شيئًا ليت » جملة معترضة بين ليت الأول الذي هو المؤكد بفتح الكاف وبين ليت الثالث الذي هو المؤكد بكسر الكاف، وقوله: « وهل » للنفي كما في قوله تعالى: ﴿ مَلْ جَزَلَهُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحين: ٦٠]، والدليل عليه – أيضًا – أن الكسائي أنشده هكذا (٣):

ليت وما ينفع شيئًا ليت .....

وكلمة: « ما » لنفي، فكذلك هل، وقوله: « ينفع » فعل وفاعله هو ليت الثاني، والمراد اللفظ لا المعنى، و « شيئًا » منصوب على المفعولية، قوله: « فاشتريت » عطف على قوله: « بوع »، ومفعوله محذوف أي اشتريته.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بوع » فإن القياس فيه بيع؛ لأنه مجهول باع؛ لكن من العرب من يخفف هذا النوع بحذف حركة عينه، فإن كانت واؤا سلمت؛ كما في قوله: « حوكت (<sup>1)</sup>، والقياس: حيكت، وإن كانت ياء قلبت واؤا لسكونها وانضمام ما قبلها؛ كما في قوله: « بوع »، فإن أصله: أيع » بضم الباء وكسر الياء فحذفت حركة الياء فصار: أيتع بضم الباء وسكون الياء فقلبت الياء واؤا لسكونها وانضمام ما قبلها (°).

<sup>(</sup>١) ينظر شرح شواهد المغنى ( ٨١٩ ). (٢) الصحاح مادة: و بيت ٤.

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح شواهد المغني ( ٨٢٠ )، وديوان رؤبة ( مجموع أشعار العرب ١٧١ ).

<sup>(</sup>٤) كلمة من بيت، وهو الشاهد الآتي، ونصه:

حوكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك

 <sup>(</sup>٥) قال ابن مالك: « فإن كانت العين ياء سلمت لسكونها بعد ما يجانسها بيع وإن كانت واؤا انقلبت ياء لسكونها
 بعد قيل كسر، ومن أشم الكسرة ضمة لم يغير الياء، وهي ولغة أخلاص الكسر لغتان فصيحتان مقروء بهما، وبعض =

# الشاهد السادس عشر بعد الأربعمائة (۲٬۱)

# الله عَلَى نَوْلَيْنِ إِذْ تُحَاكُ تَخْتَبِطُ الشَّوْكُ وَلَا تُشَاكُ تَعْدَيْبِطُ الشَّوْكُ وَلَا تُشَاكُ

أقول: قائله هو راجز لم أقف على اسمه.

وهو من الرجز المسدس ومنهم من نسبه إلى رؤبة فلم أجده في ديوانه.

قوله: « حوكت » بناء مجهول من حاكت، والقياس: حيكت، وذلك لأنه من حاك الثوب يحوكه حوكًا وحياكة نسجه فهو حائك، وهم حاكة وحوكة، وبناء المجهول من حاكت يأتي حيكَت؛ لأنه أصله: حُوكَتْ نقلت حركة الواو إلى ما قبلها بعد سلب حركتها، فصار حوكت بكسر الحاء وسكون الواو، ثم قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فصار: حيكت كما فعل هكذا في: قيلت مجهول وقالت، ولكن منهم من يحذف حركة الواو للتخفيف ويُبقِي الواو ساكنة، فيقول: حوكت وقولت، وعليه قول الراجز (٣).

قوله: «على نولين» تثنية نول بفتح النون وسكون الواو وهو الخشب الذي يلف الحائك عليه الثوب، ويقال: المنوال – أيضًا – ويجمع الأول على أنوال، والثاني على مناويل، ويروى: على نيرين بكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء وهو تثنية نير، والنير علم الثوب ولحمته – أيضًا – فإذا نسج على نيرين كان أصفق وأبقى، تقول: نِرْتُ الثوب أُنِيرُه نيرًا، وكذلك: أنرت الثوب، وهنرته مثل: أرقت وهرقت (٤).

قوله: « تحاك » مجهول من المضارع أصله تُحُوّك، نقلت حركة الواو إلى ما قبلها ثم قلبت الفيًا كما [ فعل ] (°) هكذا في يقال ويصان ونحوهما من الأجوف الواوي الذي من باب فعل يفعُل بالفتح في الماضي والضم في الغابر.

قوله: « تختبط الشوك » من اختبطت الشجرة إذا ضربتها بالعصا لتأخذ ورقها، قوله:

<sup>=</sup> العرب يخلص الضمة، فإن كانت العين واوًا سلمت لسكونها بعد ما يجانسها ( قول )، وإن كانت ياء انقلبت واوًا لسكونها بعد ضمة ( بوع ). ثم أنشد البيت ». ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٣١/٢ )، وينظر توضيح المقاصد ( ٢٥/٢ )، ( ٦/ ٥٩، ٦٠ ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٨٩ )، وأوضح المسالك ( ١٥٦/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ١١٤/٢ ).

<sup>(</sup>٢) بيتان من الرجز المشطور، وهما غير منسوبين في تخليص الشواهد ( ٤٩٥ )، والدرر ( ٢٦١/٦ )، وشرح التصريح ( ٢٩٥/١ )، والمنصف ( ٢٠٠/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٦٥/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٢٢٢ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٣١/٢ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٥/٢ )، ( ٩/٦، ٥٠ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الإنصاف (٢١٥). (٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

« ولا تشاك » على صيغة المجهول من شاكتني الشوكة تشوكني إذا دخلت الشوكة في جسده، يصف الشاعر بهذا إزاره ورداءه بغاية الصفاقة حتى إنها تختبط الشوك ولا يؤثر بها. الإعراب:

قوله: «حوكت » الضمير فيه مفعول ناب عن الفاعل، وأصله: حاكها الحائك، والضمير يرجع إلى كل واحد من إزاره وردائه؛ لأنه يصفهما بالصفاقة كما ذكرنا، قوله: «على نولين » في محل النصب على الحال من الضمير الذي في حوكت تقديره: حوكت كائنة على نولين. قوله: «إذ » ظرف بمعنى حين، و «تحاك » بمعنى: حيكت، ومثله قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ٣٧]، و ﴿ إِذْ نُصْعِدُونَ وَلَا تَلُورُنَ عَلَيَّ أَحَكِ ﴾ (١) [آل عمران: ١٥٣]، قوله: « تختبط » جملة من الفعل والفاعل [ وهو الضمير الذي يرجع إلى كل واحد من الرداء والإزار ] (٢)، و « الشوك » مفعوله، قوله: « ولا تشاك » جملة أخرى معطوفة على ما قبلها.

في قوله: « حوكت » حيث حققت فيه الواو وأبقيت ساكنة ولم تقلب ياء كما قررناه آنفًا (٣).

<sup>(</sup>١) وهو يشير بالآيتين وبالبيت إلى أن إذ للزمان الماضي، فيلزمها الدخول على الفعلية الماضوية، ﴿ وَاذْكُرُواَ إِذْ كُنتُدَ قَلِيلًا ﴾ [ الاعراف: ٨٦]، وإن دخلت على المضارع كالبيت والآيتين وجب تأويله بالماضي.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ). (٣) ينظر التعليق على الشاهد رقم ( ٤١٥ ).

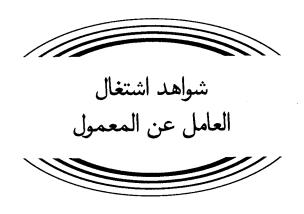

# الشاهد السابع عشر بعد الأربعمائة (٢٠١)

| ••••••                                       | _ وقائِلةِ تحوّلان قانجِخ فتأتهم   |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
|                                              | أقول: قائله مجهول لا يعرف، وتمامه: |
| وَأُكْرُومَةُ الحَيَّيْنِ خِلْوٌ كَمَا هِيَا |                                    |
|                                              | وهو من الطويل.                     |

قوله: « خولان » بفتح الخاء المعجمة اسم قبيلة، وهي خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة، وقال ابن دريد: « خولان » فعلان من خال يخول، يقال: منه فلان خائل مالٍ إذا كان

حسن القيام على المال. قوله: « فتاتهم » الفتاة الشابة من النساء كالفتى من الرجال.

قوله: « وأكرومة الحيين » الأكرومة بضم الهمزة من الكرم كالأعجوبة من العجب، وأراد بالحيين حي أبيها وحي أمها يعني: كريمة الطرفين.

قوله: « خلو » بكسر الخاء المعجمة وسكون اللام بمعنى الخلية عن الأزواج، ويقال: هو كناية عن كونها مطلقة.

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ١٦٣/٢ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، وقائله مجهول، وهو في الكتاب لسيبويه ( ۱۳۹/۱ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ۱۱۰/۱ )، وابن يعيش ( ۱۰۰/۱ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٤١٣/١ )، والخزانة ( ٣١٥/١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٠٨٩ )، وشرح شواهد المغني ( ٤٦٨ )، الجنى الداني ( ٧١ ).

### الإعراب:

الوجهين ذكرهما صاحب الكشاف <sup>(٢)</sup>.

قوله: « وقائلة » الواو فيه واو رب، أي رب امرأة قائلة، وقائلة مجرورة بها، قوله: « خولان » بالرفع مبتدأ، وقوله: « فانكح فتاتهم » خبره هكذا يقال ثم يرد عليه أن الفاء لا يصلح دخولها على خبر المبتدأ، ويجاب بأن خولان خبر مبتدأ محذوف تقديره: هؤلاء خولان.

وقوله: « فانكح فتاتهم » جواب لشرط محذوف تقديره: إذا كان كذلك فانكح فتاتهم. وقال أبو سعيد: الجمل كلها يجوز أن تكون أجوبتها بالفاء نحو: زيد أبوك فقم إليه، فإن كونه أباه سبب وعلة للقيام إليه، وكذلك الفاء في: فانكح (١) تدل على أن وجود هذه القبيلة علم لأن يتزوج منهم ويتقرب إليهم لحسن نسائها وشرفها، وفيه إشارة إلى ترتيب الحكم على الوصف، ونظيره قوله تعالى: ﴿ رَبُّ السَّنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ ﴾ [ مريم: ٦٥ ] على أحد

وقال محمد بن يزيد: هذه خولان، وأجاز النصب على إضمار فعل، قال: ولو قلت: هذا زيد فاضربه جاز بجعل زيد عطف بيان أو بدلًا، ولو رفعت خولان بالابتداء لم يجز من أجل الفاء وإنما جاز مع هذا؛ لأن فيها معنى التنبيه والإشارة، فكأنك قلت: من هذه التنبية والإشارة فافعل كذا (٣)، ويقال: جاز النصب على المدح.

قوله: « وأكرومة الحيين » كلام إضافي مبتدأ وحبره قوله: « خلو » والجملة في محل النصب على الحال.

قوله: «كما هيا »كلمة ما موصولة وهي مبتدأ وخبره محذوف أي كالحال الذي هي عليه، وإما كافة لحرف الجر، والضمير مبتدأ محذوف الخبر – أيضًا –، وإما زائدة، والضمير المرفوع

<sup>(</sup>١) في (أ): انكح. (٢) الكشاف للزمخشري ( ١٧/٢ ).

<sup>(</sup>٣) المقتضب ( ٧٦/٢، ٧٧) وقال سيبويه: « وقد يحسن ويستقيم أن تقول: عبد الله فاضربه، إذا كان مبنيًا على مبتدأ مظهر أو مضمر فأما في المظهر فقولك: هذا زيد فاضربه، وإن شئت لم تظهر هذا ويعمل كعمله إذا أظهرته، وذلك قولك: الهلال والله فانظر إليه؛ كأنك قلت: هذا الهلال، ثم جئت بالأمر، ومما يدلك على حسن الفاء هاهنا أنك لو قلت: هذا زيد فحسن جميل، كان كلامًا جيدًا، ومن ذلك قول الشاعر ( البيت ) هكذا سمع من العرب تنشده، وتقول: هذا الرجل فاضربه، إذا كان معطوفًا على هذا أو بدلًا، وتقول: الله الله فاضربه، إذا كان معطوفًا على هذا أو بدلًا، وتقول: الله يأتيانك فاضربهما، تنصبه كما تنصب زيدًا، وكذلك: هذا زيدًا فاضربه، إذا كان معطوفًا على مظهر أو مضمر، وإن شئت كان مبتدأ لأنه يستقيم أن تجعل خبره من غير الأفعال بالفاء، ألا ترى أنك لو قلت: الذي يأتيني فله درهم، والذي يأتيني فمكرم محمود كان حسنًا، ولو قلت: زيد فله درهم لم يجز وإنما جاز ذلك؛ لأن قوله: الذي يأتيني فله درهم في معنى الجزاء فدخلت الفاء في خبره؛ كما تدخل في خبر الجزاء ». – الكتاب ( ١٣٨/١ – ١٤١)، ( ١٣٨/١ – ١٤١) وينظر دراسات لأسلوب القرآن الكريم « الحروف » ( ٢٤٤/٢) ، ٢٤٥).

وقع موقع الضمير المجرور مثل قولهم: ما أنا كأنت، فيكون المعنى تقول: رب قائلة قالت هؤلاء خولان فانكح فتاتهم فأجبتها كيف أتزوج والحال أن أكرومة الحيين خلو لا زوج لها وهي أولى بأن أتزوجها؟

ويقال في هذا البيت أمور:

أحدها: حذف رب وإبقاء عملها وذلك بعد الواو في غاية الكثرة (١).

الثاني: استعمال مجرور رب غير موصوف وحقه الوصف للإيضاح والتعويض من حذف متعلقها وتمكين التقليل؛ لأن رجلًا من بني تميم أقل من رجل على الإطلاق (٢).

وقال علي بن عبد الرحمن الأنصاري (<sup>٣)</sup> في حاشية إيضاح الفارسي: والذي حسن هنا أن لا يجيء الوصف أن ما بعد قائل وقائلة من صلته؛ فالاختصاص حاصل بتلك الصلة، وأن قائلًا وقائلة في الحقيقة صفتان لمجرور رب المحذوف، فلم يخل مجرورها من وصف.

والشالث: حذف المبتدأ؛ لأن التقدير: هذه خولان.

والرابع: حذف الفعل وذلك على رواية من روى: خولان بالنصب وقدره علي ابن عبد الرحمن المذكور: أقصد خولان أو أعمد خولان (<sup>٤)</sup>.

والخامس: زيادة الفاء، وذلك على قول الأخفش بأنه لا يقدر محذوفًا <sup>(٥)</sup>.

والسادس: عطف الطلب على الخبر، وذلك على تقدير المبتدأ في حالة الرفع.

والسابع: قوله: « كما هيا » وفيه عمل ليس هذا محله.

والشامن: إعمال اسم الفاعل المعتمد على موصوف محذوف.

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام في حديثه عن رب: ﴿ وَإَعْمَالُهَا مُحَدُّوفَة بَعْدَ الْفَاءَ كَثَيْرًا وَبَعْدَ الْوَاوَ أَكثر وَبَعْدَ بِلَ قَلَيْلًا وَبِدُونِهُنَ أقل، ينظر المغنى ( ١٣٦ ).

<sup>(</sup>۲) ينظر المغنى ( ۱۳٦ ).

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أبي البشر الأنصاري الكاتب الصقلي المتوفى قبيل ( ٥٠٠هـ ). ينظر الأعلام ( ٢٩٨/٤ ).

<sup>(</sup>٤) نقل هذه الأمور بنصها السيوطي في شرح شواهد المغني ( ٤٦٨، ٤٦٩ ).

<sup>(</sup>٥) قال ابن يعيش: (اعلم أن الأسماء على ضربين: منها ما هو عارٍ من معنى الشرط والجزاء، وضرب يتضمن معنى الشرط والجزاء، فالأول نحو: زيد وعمرو وشبههما، فما كان من هذا القبيل لم تدخل الفاء في خبره، تقول: زيد منطلق، ولو قلت: زيد فمنطلق لم يجز، وكان أبو الحسن الأخفش يجيز ذلك على زيادة الفاء وذكر أن ذلك ورد عنهم كثيرًا. حكى: أخوك فوجد، على معنى: أخوك وجد، والفاء زائدة، وأنشد: (البيت)، والمراد: وقائلة خولان انكح فتاتهم، وسيبويه لا يرى زيادتها ويتأول ما ورد من ذلك على أنها عاطفة وأنه من قبيل عطف جملة فعلية على جملة اسمية ٤، ابن يعيش ( ١٩٩/١)، وينظر معانى القرآن للأخفش ( ٧٦/١)).

والتاسع: أن رب لا يلزم مضى ما بعدها وإلا لم يجز إعماله.

**والعاشر:** إقامة الظاهر مقام المضمر لكونه أزيد فائدة، فإن أكرومة الحيين هي الفتاة المشار إليها <sup>(١)</sup>.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فانكح فتاتهم » وذلك أن الفاء لا تدخل في خبر المبتدأ؛ كما نص عليه سيبويه، فلذلك أول بما ذكرنا من التأويلات فافهم (٢).

# الشاهد الثامن عشر بعد الأربعمائة (٢٠٠٠)

أقول: قائله هو جرير بن الخطفي.

وهو من قصيدة بائية من الوافر وفيه القطف.

قوله: « أثعلبة » أراد بها القبيلة وهي ثعلبة بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، وفي أسد بن خزيمة ثعلبة – أيضًا – وهي ثعلبة بن دُوْدَان بن أسد بن خزيمة، قوله: « أم رياحًا » بكسر الراء وبالياء آخر الحروف، وهي – أيضًا – قبيلة، وهي رياح بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وفي قضاعة – أيضًا – رياح بطن وهو ابن عوف بن عميرة بن الهون بن أعجب

<sup>(</sup>١) ينظر جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع ( ١٠٢ ) للسيد الهاشمي، وشرح شواهد المغني ( ٤٩٥ ). (٢) ينظرفي هذه المسألة الكتاب لسيبويه ( ١٤٢/١، ١٤٣ )، ومعاني القرآن للزجاج ( ٢٨٨/٤ )، وإعراب القرآن للنحاس ( ١٩/٢ )، والارتشاف ( ٦٧/٢ )، وشفاء العليل ( ٣٠٠/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٠٩/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٢٩/١ )، ( ١٣٦/٢ )، وشرح الكافية الشافية ( ٣٧٤ ).

<sup>(</sup>٣) أوضع المسالك ( ١٦٦/٢ ).

 <sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر لجرير بن الخطفي، وهو من قصيدة طويلة زادت على المائة بيت في هجاء الراعي النميري
 ديوانه ( ٨١٣/٢ ) تحقيق د. نعمان طه - دار المعارف؛ ومطلعها شاهد مشهور في كتب النحو وهو قوله:

أقللي اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا ومنها البيت الشديد الهجاء، وهو شاهد أيضًا وهو قوله:

فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا والشاهد المذكور في أول القصيدة، الديوان ( ١٠٢/١)، وهو أيضًا في الكتاب لسيبويه ( ١٠٢/١)، وشرح التصريح ( ٣٠٠/١)، والأزهية ( ١١٤)، وشرح الأشموني ( ٧٨/٢)، والخزانة ( ١٩/١١)، وشرح أبيات سيبويه ( ٢٨٨/١)، وروايته في الديوان:

أتعلبة الفوارس أو رياحا

ابن قدامة بن حَزْم بن أيان بن مُحلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة، وفي سليم - أيضًا - وهي رياح بن يقظة بن عصبة بن خفاف بن امرئ القيس بن بهثة بن سليم.

قوله: « طهية » بضم الطاء وفتح الهاء وتشديد الياء آخر الحروف وفي آخرها هاء، وهي حي من بني تميم يقال لهم: بنو طهية بنت عبد شمس بن سعد بن زيد مناة بن تميم.

قوله: « والخشابا » بكسر الخاء المعجمة وبالشين المعجعة وبعد الألف باء موحدة وهي - أيضًا - قبيلة، قال الجوهري: وبنو رزام بن مالك بن حنظلة يقال لهم الخشاب، ثم أنشد البيت المذكور (١). الإعراب:

قوله: « أثعلبة » الهمزة للاستفهام، و: « ثعلبة » منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده، وتقديره: أساويت ثعلبة بطهية، ويختار هاهنا إضمار الفعل؛ لأن الاستفهام عنه.

فإن قلت: لم قدرت ساويت ولم تقدر من لفظ الفعل المفسر؟

قلت: لأن لفظة عدلت لا يتعدى إلا بحرف الجر فلا وجه إلا أن يضمر فعل من معنى عدلت.

قوله: « الفوارس » بالنصب [ صفة ] (٢) ثعلبة، وهو جمع فارس على غير قياس؛ لأن القياس أن يكون فواعل جمع فاعلة، وقد مر تحقيق الكلام فيه فيما مضى، قوله: « أم رياحًا » أم متصلة لأنه تقدم عليها همزة يطلب بها وبأم التعيين وهو عطف على قوله: « أثعلبة » ويروى: « أو رياحًا ».

قوله: « عدلت بهم » أي بثعلبة، وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وطهية بالنصب مفعول – أيضًا –، و: « الخشابا » عطف عليه والألف فيه للإشباع.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أثعلبة الفوارس » حيث نصب ثعلبة بعد همزة الاستفهام، وحكم ابن الطراوة (٣) بشذوذ هذا، وذلك لأن الاستفهام إذا كان عن اسم فالرفع واجب نحو: أزيد ضربته أم عمرو؟ (٤).

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « خشب ». (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسين سليمان بن محمد بن عبد الله السبئي المالقي ألف الترشيح في النحو وهو مختصر والمقدمات على كتاب سيبويه (ت ٢٠٢٨ه)، ينظر بغية الوعاة (٢٠٢/١). وأبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو (١٩). (٤) يجب نصب الاسم المشغول عنه إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل كأدوات الشرط والتحضيض وأدوات الاستفهام غير الهمزة، ويترجح النصب في الاسم المشغول عنه في مسائل منها: أن يكون الفعل المذكور فعل طلب وهو: الأمر والنهي والدعاء كقولك: زيدًا اضربه، وزيدًا لا تهنه، واللَّهم عبدك ارحمه. ويترجح النصب في ذلك؛ لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ. وهو خلاف القياس مع جوازه، ومنها: أن يكون الاسم مقترنًا بعاطف \_

# الشاهد التاسع عشر بعد الأربعمائة (۲٬۱)

# اللهُ اللهُ

أقول: قائله هو النمر بن تولب العكلي (٣).

وهو من قصيدة من الكامل وأولها هو قوله:

١- قَالَتْ لِتَعْذِلنِي منَ الليلِ اسمَعِ
 ٢- لَا تَعْجَلِي لِغَدِ فَأَمْرُ غَدِ لَهُ
 ٣- قَامَتْ تُبْكِي أَنْ سَبَأْتِ لِفِتْيَةِ
 ٢- لا تحاعد

٤- لا تجزعي
 ٥- وإذا أَتَانِي إخْوَتِي فَلَرِيهِمُ
 ٢- لَا تَطْرُدِيهِمْ عَنْ فِرَاشِي إِنَّهُمْ

قوله: « أن سبأت » بفتح السين المهملة والباء الموحدة وسكون الهمزة، يقال: سبأت الخمر سبأ إذا اشتريتها لتشربها، واستبأتها مثله، ولا يقال ذلك إلا في الخمر خاصة، و: « الفتية » بكسر الفاء جمع فتى، و « فذريهم » أي اتركيهم ولا تتعرضي لهم.

قوله: « يتعلَّلوا » أي يتهلَّلوا يقال فلان يعلل نفسه بفعله، وتعلل به أي تلهى، قوله: « منفسًا » بضم الميم وسكون النون وكسر الفاء وهو المال النفيس، قال ابن فارس: يقال مال منفس ونفيس

<sup>=</sup> مسبوق بجملة فعلية كقولك: قام زيد وعمرًا أكرمته، وذلك لأنك إذا رفعت كانت الجملة اسمية فيلزم عطف الاسمية على الفعلية وهما متخالفان، وإذا نصبت كانت الجملة فعلية والتقدير: وأكرمت عمرًا أكرمته، فتكون قد عطفت فعلية على فعلية وهما متناسبان والتناسب في العطف أولى من التخالف ولذلك رجح النصب. قال تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنْسَانَ مِن نُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۞ وَالْأَنْفَدَ خَلَقَهَا ﴾ [ النحل: ٤، ٥ ] أجمعوا على نصب ( الأنعام ) لأنها مسبوقة بالجملة الفعلية وهي: ( خلق الإنسان ). ومنها: أن يتقدم على الاسم أداة الغالب فيها أن تدخل على الأفعال كقولك: أزيدًا ضربته؟ وما زيدًا رأيته. قال تعالى: ﴿ فَقَالُواْ أَبْشَرُ يَنَا وَحِدًا نَبَّعُهُم ﴾ [ القمر: ٢٤ ]، ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٠/٢ ) وما بعدها، وشرح قطر الندى لابن هشام ( ١٩٣، ١٩٤ )، وشرح الأشموني ( ٢٦/٢، ٧٧ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، من قصيدة للنمر بت تولب العكلي الذي أسلم في آخر حياته، ووفد على النبي ﷺ، كان جوادًا واسع العطاء، وكريمًا بماله على أصحابه وضيوفه، والبيت والقصيدة في هذا المعنى، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ١٣٤/١)، وشرح أبيات سيبويه ( ١٦٠/١)، ومعاني الحروف للرماني ( ٤٦)، والمقتضب ( ٧٦/٢)، والمخنى ( ٢٦/٢)، والمخنى ( ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر الأبيات في خزانة الأدب للبغدادي ( ٣١٧/١ ).

كثير (١) كأنه يصف نفسه بالكرم، وأنه لا يصغى إلى من يلوم في ذلك، ويقال: إن امرأته لامته على إتلاف ماله جزعا من الفقر، وذلك أنه نزل به ضيف وهو في الجاهلية فعقر لهم أربع قلائص وسبأ لهم خمرًا كثيرًا، فلامته [ امرأته ] (٢) على ذلك فقال لها: لا تجزعي لإتلافي منفس المال فإني قادر على إخلافه وإنما إذا هلكت فاجزعي في ذلك الوقت فإنه لا خلف لك عني.

### الإعراب:

قوله: « لا تجزعي » نهي وفاعله الياء، و « إن » حرف شرط، وقوله: « منفس » بالرفع والنصب؛ فالنصب بفعل مقدر تقديره: أهلكت منفسًا أهلكته، وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت فعل الشرط، وجوابه مقدم وهو قوله: « لا تجزعي » والرفع على تقدير: إن هلك منفس لجاز؛ لأنه إذا أهلكه فقد هلك.

قوله: « فإذا هلكت » الفاء للعطف وإذا للشرط، و: « هلكت » جملة من الفعل والفاعل فعل الشرط، وجوابه قوله: « فعند ذلك.

فإن قلت: ما هاتان الفاءان؟

قلت: الفاء الداخلة على عند زائدة، والفاء الداخلة على فاجزعي جواب الشرط، أما سيبويه فيتأول ذلك، ويجعل الفاء الداخلة على « عند » جواب إذا، والفاء الداخلة على: « فاجزعي » عاطفة جملة أمرية على جملة خبرية، أي: فأنت عند ذلك فاجزعي، وذلك جائز لاشتراكهما في مسمى الجملة، وكذلك يتأول: زيد فوجد على تقدير: هذا زيد، فهو وجد فحذف المبتدآن (٣)، وحكى الأخفش هذا زيد فمنطلق (٤)، قالوا ويجوز أن تكون الفاء جوابًا في هذا المقدر من التنبيه؛ لأنك لما قلت: هذا زيد كأنك قلت: تنبه فهو منطلق.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إن منفسًا » [ حيث جاء منصوبًا على شريطة التفسير؛ لأن تقديره: أهلكت منفسًا أهلكته كما ذكرنا ] (٥)، واستشهد به ابن الناظم في رفعه بفعل مضمر مطاوع للظاهر تقديره: إن هلك منفس أهلكته، وأنشده في كتابه بالرفع، ثم قال: ويروى بالنصب، ورواية

<sup>(</sup>١) مجمل اللغة مادة: « نفس ». (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب لسيبويه ( ١٣٤/١، ١٣٩ ) وما بعدهما، والمغني ( ٤٨٣ ).

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن للأخفش ( ٧٦/١ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

[ الأكثرين ] (١) بالنصب والرفع رواية الأخفش (٢).

# الشاهد العشرون بعد الأربعمائة (٢٠٠٠)

نَارِسًا مَا غَادَرُوهُ مُلْحَمًا غيرَ زُمَّيْلِ ولَا نِكْسِ وَكُلْ الْعُلْمِ وَكُلْ

أقول: قائله هو علقمة، وذكر في الحماسة البصرية أن قائله امرأة من بلحارث بن كعب، وبعده (°):

٢ - لَوْ يَشَأُ طَارَ بِهَا ذُو مَيْعَةً لاحِقُ الأَطَالِ نهد ذُو خُصَلْ
 ٣ - غيرَ أَنَّ البّأْسَ مِنْهُ شِيمَةً وصُرُوفُ الدَّهْرِ جَبْرِي بالأَجَلْ

وهي من الرمل وأصله في الدائرة: فاعلاتن ست مرات وفيه الحذف.

١ – قوله: « ما غادروه » أي ما تركوه من الغدر وهو الترك، ومنه الغدير؛ لأنه يترك فيه الماء بعد ذهاب السيل، والغدر: هو نقض العهد لأن فيه ترك العهد، قوله: « ملحمًا » بضم الميم وسكون اللام وفتح الحاء المهملة من ألحم الرجل (٢)، واستلحم إذا نشب في الحرب فلم يجد له مخلصًا، وألحمه غيره فيها، ولحم إذا قتل فهو ملحوم ولحيم، وقد ضبطه بعضهم بالجيم فما أظنه صحيحًا، قوله: « زميل » بضم الزاي المعجمة وتشديد الميم المفتوحة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره لام وهو الرجل الجبا الضعيف.

[ قوله: « **ولا نكس** » بكسر النون وسكون الكاف وفي آخره سين مهملة وهو الرجل الضعيف ] (٧)، ويجمع على أنكاس، قوله: « **وكل** » بفتح الواو والكاف وهو الذي يكل أمره

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ينظر معاني القرآن للأخفش ( ٣٢٧)، ورواية البيت فيه بالنصب، ثم قال وبعده بيت آخر لا ينشد إلا رفقا وقد سقط الفعل على شيء من سببه، وهذا قد ابتدئ بعد إنْ وإن شئت جعلته رفقا بفعل مضمر، وروي برفع منفس والعامل فيه فعل مضمر مطاوع للظاهر والتقدير: إن هلك منفس، ويروى بالنصب وهو الأكثر والتقدير: إن أهلكت منفسا. قال ابن الناظم ( ٩١، ٩٢): 3 ولكن قد يرفع بفعل مضمر مطاوع للظاهر كقول الشاعر ( البيت ) ثم قال: التقدير: لا تجزعي إن هلك منفس أهلكته، ويروى: لا تجزعي إن منفسا بالنصب على ما قد عرفت ».

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٩٣ )، وشرح ابن عقيل ( ١٤٠/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الرمل ينسب لعلقمة في ديوانه (٩٦) سلسلة: « شعراؤنا »، وينسب له ولامرأة من بني الحارث في شرح شواهد المعني ( ٦٦٤)، ولامرأة من بني الحارث في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ٦٦٤)، وانظره في تخليص الشواهد ( ٥٠١)، والمغني ( ٧٧٥)، وينظر المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٦٣٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر الأمالي الشجرية ( ٩٦/١، ٢٩٩ )، وشرح شواهد المغني ( ٦٦٤ ).

<sup>(</sup>٦) في (ب): من لحم الشيء. (٧) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

إلى غيره لعجزه وضعف رأيه وقلة معرفته بالأمور.

Y - get الفرس وأول الشباب وأول النهاد « ذو ميعة » قال الجوهري: الميعة النشاط وأول جري الفرس وأول الشباب وأول النهار (١)، قوله: « الآطال » بفتح الهمزة جمع إطل بكسر [ الهمزة ] (Y)، والطاء على وزن إبل وهي الخاصرة، قوله: « نهد » بفتح النون وسكون الهاء أي جسيم مشرف تقول منه نهد الفرس بالضم نهودًا، قوله: « ذو خصل » بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة جمع خصلة وهي لفيفة من شعر.

### الإعراب:

قوله: « فارسًا » نصب بفعل يفسره الظاهر، أي: غادروا فارسًا، وكلمة: « ما » زائدة (٣)؛ لأنها لو كانت نافية امتنع الاشتغال؛ لأن ما النافية لها صدر الكلام فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها وما لا يعمل لا يفسر عاملًا.

قوله: « غادروه » جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهو الضمير المنصوب الذي يرجع إلى فارسًا، [ قوله: « ] (<sup>٤)</sup> ملحمًا » مفعول ثان لغادروه، قوله: « غير زميل » كلام إضافي نصب على الحال، قوله: « ولا نكس » بالجر عطف على المضاف إليه أي ولا غير نكس، قوله: « وكل » صفة النكس وهو مجرور اللام في الأصل ولكنها سكنت لأجل الضرورة.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فارسًا » حيث اختير فيه النصب على الرفع؛ وذلك لأن كل اسم لم يوجد معه ما يوجب نصبه ولا ما يوجب رفعه ولا ما يرجح واحدًا منها يستوي فيه الرفع والنصب؛ كما في قولك: زيد ضربته، فيجوز رفع زيد ونصبه، والأرجح رفعه؛ لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار، ومنهم من ذهب إلى أنه لا يجوز النصب، والبيت المذكور حجة عليه؛ حيث جاء منصوبًا، وإن كان الأرجح الرفع في مثل هذا (°).

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « ميع ». (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر المغني ( ٥٧٨ )، وشرح شواهد المغني ( ٤٦٤ ). ﴿ ﴿ ٤) مَا بِينَ الْمُعْقُوفِينَ سَقَطَ فِي ﴿ أَ ﴾.

<sup>(</sup>٥) يجوز في الاسم المشغول عنه الرفع والنصب على السواء إذا لم يجب نصبه أو يجب رفعه أو ما يرجح أحدهما، والرفع على أنه منعول به لفعل محذوف وجوبًا يفسره الفعل المذكور، وهنا في هذا البيت يجوز الوجهان الرفع والنصب، الرفع أرجح لعدم الإضمار في الكلام ويجوز النصب كما وردت الرواية، وجعله ابن هشام منصوبًا على المدح. ينظر المغنى ( ٥٧٨ )، وشرح شواهد المغنى ( ٤٦٤ ).



# شواهد تعدي الفعل ولزومه



# الشاهد الحادي والعشرون بعد الأربعمائة (٢٠١)

الله الله الله الله عَبِيلَةِ السَّاسِ شَرُ قَبِيلَةٍ أَشَارَتْ كُلَيْبٍ بِالأَكُفُ الْأَصَابِعُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّهُ اللّ

أقول: قائله هو الفرزدق.

وهو من قصيدة من الطويل يخاطب بها الفرزدق جرير، وأولها هو قوله (٣): ١ - وَمِنًا الَّذِي اخْتِيرَ الرِّجَالَ سَمَاحَةً وَجُودًا إِذَا هَبُ الرِّيَاحُ الرَّ

وَجُودًا إِذَا هَبَّ الرِّيَاحُ الرَّعَازِعُ لَنَجْرَانَ حَتَّى صَبَّحَتْهَا النَّزَائِعُ كَأَنَّ أَبَاهَا نَهْشَلٌ أَوْ مُجَاشِعَ لَنَا قَمَرَاهَا والنَّجُومُ الطَّوَالِعُ لَنَا قَمَرَاهَا والنَّجُومُ الطَّوَالِعُ

٢ - وَمِنًا الذِي قَادَ الجِيَادَ عَلَى الوَجَى
 ٣ - فَوَا عَجَبًا حَتَّى كُلَيْبٌ تَسُبُيي

٤ - أَخَذْنَا بِأَطْرَافِ السَّمَاءِ عَلَيْكُمْ
 ٥ - إِذَا قِيلَ أَيُّ النَّاسِ شَرُّ......

١ - قوله: « ومنا الذي اختير... » فيه إسقاط الخافض - أيضًا - ولكن نصب الاسم بعد ذلك؛ إذ الأصل: اختير من الرجال، يصف قومه بالجود والكرم عند اشتداد الزمان، وذلك في الشتاء وهبوب الرياح الشديدة، و: « الزعازع » [ جمع زعزع ] (٤)، وهي الرياح الشديدة، ويقال - أيضًا - زعزاع وزعزوع والجمع زعازيع.

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع وانظر ديوان الفرزدق ( ١٩٨٤)، ط. دار صادر، وتخليص الشواهد ( ٥٠٤)، والخزانة ( ١٩١/٤)، والدر ( ١٩١٤)، وشرح شواهد المغني ( ١٧٨/٢)، والمغني ( ٦٦)، والهمع ( ٣٦/٢). (٣) ديوان الفرزدق ( ٤١٨/١)، ط. دار صادر. (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٩٦ )، وتوضيح المقاصد ( ١/٢٥ )، وأوضح المسالك ( ١٧٨/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل من قصيدة للفرزدق في الفخر بعد أن سرد مآثر آبائه:

٢ - قوله: « على الوجى » بالجيم المهملة أي الخفاء، و « النزائع » الخيل الكرام فقيل هي التي تنزع إلى وطنها.

وقوله: « أشارت » ويروى أشرت، يريد أشارت إليها بأنها شر الناس، يقال: لا تشر فلانًا ولا تشنعه يعني لا تشر إليه بشر ولا تذكره بأمر قبيح، قوله: « كليب » بضم الكاف وفتح اللام وأراد به: رهط جرير، وهو كليب بن يربوع بن حنظلة.

### الإعراب:

قوله: « إذا » للظرف فيه معنى الشرط، وقوله: « أشارت » جوابه، قوله: « أي الناس » كلام إضافي مبتدأ وخبره قوله: « شر قبيلة »، و أي للاستفهام، والجملة مقول القول، وقوله: « أشارت » فعله (١)، وفاعله قوله: « الأصابع »، قوله: « بالأكف » جمع كف يتعلق بأشارت.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: «كليب » حيث جاء بالجر وأصله إلى كليب فأسقط الجار وأبقى عمله والأصل نصب المجرور بعد حذف الجار توسعًا؛ كقولك في: شكرت لزيد ونصحت لعمرو: شكرت زيدًا ونصحت عمرًا، ولكن الشاعر هاهنا أسقط الجار وأبقى عمله (٢).

# الشاهد الثاني والعشرون بعد الأربعمائة (٢٠٠٠)

نَهُ وَ الكُفُّ يَعْسِلُ مَتْنُهُ فِيهِ كَمَا عَسَلَ الطَّرِيقَ الثَّعْلَبُ لَدُنْ بِهَزِّ الكَفِّ يَعْسِلُ مَتْنُهُ

أقول: قائله هو ساعدة بن جؤية الهذلي أخو بني كعب.

وهو من قصيدة طويلة من الكامل، وأولها هو قوله (٥):

١ - هَجَرَتْ غَضُوبُ وحُبّ مَنْ يَتَخَبُّ وَعَدَتْ عَوَادٍ دُونَ وَلَيْك تَشْعَبُ

<sup>(</sup>١) في ( ب ): فعل.

<sup>(</sup>٢) يحذف حرف الجر سماعًا ويبقى عمله كقول رؤبة وقد سئل: كيف أصبحت؟ فقال: خيرٍ والحمد لله، أي على خير والحمد لله، ومثله بيت الشاهد ولا خلاف في شذوذ حذف حرف الجر وبقاء عمله. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٥٠/٢ )، وشرح الأشموني ( ٩٠/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم (٩٦)، وأوضح المسالك (١٧٩/٢).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الكامل، من قصيدة طويلة لساعدة بن جؤية، وأكثرها في الغزل، وهي في والكتاب لسيبويه (٣٦/١)، والخصائص (٣١٩/٣)، والمغني ( ١١)، وشرح شواهد المغني ( ١٧)، وأسرار العربية ( ١٨٠)، وتخليص الشواهد ( ٣٠٥)، والخزانة ( ٨٣/٣)، وانظرها كلها في شرح أشعار الهذليين ( ١١٢)، والهمع ( ٢٠٠/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح شواهد المغنى (١٧).

١ - قوله: « غضوب » اسم امرأة، قوله: « وعدت عوادي » أي صرفت صوارف، و « الولي » بفتح الواو وسكون اللام القرب، قوله: « تشغب » بالشين والغين المعجمتين، يقال: فلان يشغب أي يأتي في غير وجه مستقيم.

٢ - قوله: « ومن العوادي » أي الصوارف، قوله: « تقتك » يقال: [ تقاه ] (١)، وأتقاه بحقه إذا استقبله به، وقوله: « وتقاذف » أي تباعد، قوله: « ترقب » أي ترصد.

٣ – قوله: « القذال » بالقاف وهو آخر ما يشيب <sup>(٢)</sup> في الرأس.

وله: « خرق » بكسر الخاء وسكون الراء وفي آخره قاف يصف به الرمح يريد هو في الرماح مثل الحرق في الفتيان، والحرق هو الذي يتصرف في الأمور وينخرق فيها، قوله: « أغمض حده » أراد السنان، أي ألطف سنانه، و « الشهاب »: السراج.

٦ - قوله: « مما يترص » يعني: يحكم، و « الثقاف » بكسر الثاء المثلثة وبالقاف وفي آخره
 فاء وهي الخشبة التي يقوم بها الرمح، قوله: « أخذي » أراد أن السنان ليس بمنتشر.

٤ - قوله: « كخافية العقاب » وهي ريشة بيضاء في جناحه شبه الرمح بها، قوله: « محرب »
 بالحاء المهملة أي مجدد.

وقوله: « لدن » [ بفتح اللام وسكون الدال وفي آخره نون، أي ناعم لين فكل لين من القضبان يسمى لدنا ] (٣)، ويروى: لذ بمعنى لذيذ من اللذة يعني: لذيذ عند هزه من لينه ونعومته وقوامه.

قوله: « يعسل » بالعين والسين المهملتين من العسلان وهو اهتزاز الرمح، ويقال لمشي الذئب ولكل عاد عسلان – أيضًا – من عسل يعسل كضرب يضرب عسلًا وعسلانًا.

والمعنى: يضطرب في اندماج وسرعة كما يعسل الذئب إذا مضى مسرعًا وهز رأسه، وقال

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) في ( أ ) يشب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

أبو عبيدة: الذئب عاسل والرمح عسال (١).

### الإعراب:

قوله: « للدن » مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو لدن، قوله: « بهز الكف » مصدر مضاف إلى فاعله ومفعوله محذوف تقديره: هز الكف إياه، يعني الرمح، والباء تتعلق بقوله يعسل، وأراد بالمتن جمهور الرمح، ويقال: التقدير في قوله: « بهز الكف » عند هز الكف ». وقال ابن يسعون: الأحسن عندي أن يكون ظرفًا ليعسل متنه فيه، أي يعسل متنه فيه عند هزه. فإن قيل: إن فيه ظرف قد عمل فيه يعسل فكيف يعمل في ظرف آخر؟

فالجواب: أنهما ظرفان مختلفان؛ لأن فيه في تقدير ظرف مكان، وبهز في تقدير ظرف زمان؛ ألا ترى أن المعنى وقت هزه، قوله: « فيه » أي في هزه، قوله: « كما عسل » الكاف للتشبيه، و « ما » مصدرية أي كعسلان الثعلب في الطريق، والثعلب فاعل عسل، والطريق منصوب بتقدير في؛ أي: في الطريق.

### والاستشهاد فيه:

حيث حذف حرف الجر منه ونصب مجروره توسعًا في الفعل وإجراؤه مجرى المتعدي، ولكن هذا نوعان مقصور على السماع ومطرد في القياس؛ والأول أيضًا نوعان: نوع وارد في السعة نحو: شكرت له وشكرته، ونوع مخصوص بالضرورة؛ كما في البيت المذكور؛ لأنه لم يستقم الوزن بحرف الجر حذف ونصب ما بعده بالفعل، ولا يقال: الطريق ظرف مكان لا منصوب على التوسع؛ لأنه اسم خاص للموضع المستطرق، وإنما ينتصب على ظرفية المكان ما كان مبهمًا ونحوه في التوسع، قولهم: ذهبت الشام؛ إلا أن الطريق أقرب إلى الإبهام من الشام؛ لأن الطريق تكون في كل موضع يسار فيه، وليس الشام كذلك (٢).

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « عسل »، واللسان مادة: « عسل ».

<sup>(</sup>٢) ينصب المفعول به بعد حذف حرف الجر المعدى به الفعل وهذا النصب مع الحذف لا يكون قياسيًّا إلا مع (أنْ) و (أنّ) كما ذهب إليه كل من سيبويه والمبرد وغيرهما من النحاة. يقول سيبويه: «هذا باب آخر من أبواب (أن) تقول: جئتك أنك تريد المعروف. إنما أراد لأنك تريد المعروف، ولكنك حذفت اللام هاهنا كما تحذف من المصدر إذا قلت:

وَأُغْفِرُ عُوراء السكريمِ الدَّارَةُ وَأُغْرِضُ عَن ذَنبِ السلشيمِ تَكُومُما أَيَّ لَا لاحاره، وسألت الحليل عن قوله: ﴿ وَإِنَّ هَنَوْمِ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَبَوْدَةً وَأَنَّا رَبُّكُمُ مَّالَقُونِ ﴾ [ المؤمنون: ٢٥] فقال إنما هو على حذف اللام؛ كأنه قال: ولأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون... وتقول: لبيك إن الحمد والنعمة لك، وإن شئت قلت (أن). ولو قال إنسان إن (أنّ) في موضع جر في هذه الأشياء ولكنه حرف كثر استعماله في كلامهم فجاز فيه حذف الجار؛ كما حذفوا (رب) في قولهم:

# الشاهد الثالث والعشرون بعد الأربعمائة (۲٬۱)

# اللهُ اللهُ

أقول: قائله هو المتلمس، واسمه جرير بن عبد المسيح الضَّبَعِي بضم الضاد المعجمة وفتح الباء الموحدة، وقبله (٣):

١ - أُمّي شَامِيَّة إِذْ لَا عِرَاقَ لَنَا قَوْمًا نودهم إِذْ قَوْمُنَا شُوسُ
 وبعده:

٣ - لَمْ تَدْرِ بُضْرَى بِمَا آلَيْتُ من قَسَمٍ
 وهي من البسيط.

٢ - قوله: (آليت ) أي حلفت على حب العراق أني لا أطعمه الدهر مع أن الحب متيسر يأكله السوس وهو قمل القمح ونحوه، قال الكسائي: ساس الطعام يساس وأساس يُسيس وساست الشاة تَساس إذا كثر قملها سَوْسًا بالفتح وبالضم [ هو ] (٤) اسم.

واعلم أنه اختلف في قوله: « آليت » فكلام العسكري (°) في جمهرة الأمثال يقتضي أنه بضم التاء؛ لأن المتلمس لما ألقى الصحيفة مضى إلى الشام، وقال يخاطب ناقته:

وتسلّب تسخسهه منخسوحا

لكان قولًا قويًا ». الكتاب ( ١٢٦/٣ - ١٢٨ )، وقال المبرد: « هذا باب من أبواب أن المفتوحة تقول: قصة زيد: أنه منطلق، وخبر زيد أنه يحب عبد الله، وهذا موضع ابتداء وخبره؛ فالتقدير: خبر زيد محبته عبد الله، وتقول: أشهد أن محمدًا رسول الله. أي: رسول الله، فكأن التقدير: أشهد على ذلك، أو أشهد بأن محمدًا رسول الله. أي: أشهد بذلك، فإذا حذفت حرف الجر وصل الفعل فعمل وكان حذفها حسنًا لطول الصلة؛ كما قال عَلَى ﴿ وَآخَارَ مُوسَىٰ أَشَهد بذلك، فإذا حذفت ( ١٠١٣ ). بتصرف، قومه، فهو من الصلة والموصول حسن جدًّا.... ». المقتضب ( ٣٤١/٣ ). بتصرف، والأمالي لابن الحاجب ( ١٠٥/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٥٠/٢ ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٩٦ )، وأوضح المسالك ( ١٨٠/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، وهو من قصيدة مختارة عدتها عشرون بيتًا للمتلمس يحزن فيها على مفارقة أهل العراق، انظرها في ديوانه ( ٩٥ ) رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي، طبعة: جامعة الدول العربية، وينظر الشاهد في الكتاب ( ٣٨/١)، والأصول في النحو ( ٩٦ )، والتصريح ( ٢١٢/١) أوضح المسالك ( ٩٤ )، والجمل في النحو ( ٩٦ )، والتصريح ( ٢١٢/١) والتوسع في النحو ( ١٧٠ )، وتخليص الشواهد ( ٥٠٠ )، والجني الداني ( ٤٧٣ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر ديوان المتلمس ( ٩٥ )، وشرح شواهد المغني ( ٢٩٦ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) هو أبو هلال العسكري الحسن بن عبد اللَّه بن سهل بن سعيد ( ت ٣٩٥ )، ينظر الأعلام ( ١٩٦/١ ).

أمسي شآمية..... إلى آخره (١) أي اقصدي ناحية شآمية.

وقوله: «أمي » أمر من أمّ يؤمّ إذا قصد والخطاب لناقته، وصرح غيره من العلماء بالشعر واللغة أنه بالفتح، وهكذا ضبطوه في كتاب سيبويه (١)، وقالوا: إنه يخاطب بذلك عمرو بن هند ملك الحيرة، وكان المتلمس قد هجاه وبلغه ذلك فخاف على نفسه ففر إلى الشام ومدح ملوكها، فحلف عمرو أنه لا يطعم المتلمس بعدها حب العراق، أي أنه لا يقدر بعدها على المقام بالعراق فلا سبيل له إلى أكل حبها، فقال المتلمس ذلك، أي حلفت يا عمرو لا تتركني أقيم بالعراق والطعام لا يبقى وإن استبقيته بل يسرع إليه الفساد يأكله السوس فالبخل به قبيح (٣).

١ - قوله: (شوس) بضم الشين المعجمة وسكون الواو وفي آخره سين مهملة وهو جمع أشوس يقال: رجل أشوس، وقوم شوس من الشوس بالتحريك، وهو النظر بمؤخر العين تكبرًا أو تغيظاً.

٣ – قوله: « بصرى » بضم الباء الموحدة وآخرها ألف: مدينة بالشام، أضاءت لأهل مكة قصورها ليلة مولد رسول اللَّه عِيَّاتِهِ.

والمعنى: لم تعلم بصرى أنك حلفت فأنا آكل من طعامها، وكذلك دمشق فأنا أكون في موضع لا أمر لك فيه، فلا أخافك على نفسي وأنا في خصب وخير، قوله: « الكداديس » [ جمع ] (٤) أكداس الطعام ولا واحد لها من لفظها قاله النحاس، وقال الجوهري: الكدس بالضم واحد أكداس الطعام (٥).

### الإعراب:

قوله: «آليت » جملة من الفعل والفاعل، قوله: « حب العراق » كلام إضافي منصوب بنزع الخافض، وأصله عل حب العراق.

فإن قلت: لم لا يجوز أن ينصب حب العراق بقوله أطعمه كما في قولك: زيدًا ضربته؟ قلت: هذا لا يتمشى هاهنا؛ لأن التقدير لا أطعمه ولا هذه لها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وما لا يعمل لا يفسر في هذا الباب عاملًا، قوله: « الدهر » نصب على الظرف، قوله: « أطعمه » أي لا أطعمه فحذف منه حرف لا النافية وهو من طعمت الشيء طعمًا من باب علم يعلم أي: أكلته والطعام هو المأكول، والإطعام يقع في كل ما يطعم حتى الماء، قال

<sup>(</sup>١) جمهرة الأمثال ( ٨١/١ ). (٢) الكتاب لسيبويه ( ٣٨/١ ).

<sup>(</sup>٣) راجع شرح شواهد المغني ( ٢٩٧ ). (٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) الصحاح مادة: ﴿ كُدُسُ ﴾، وينظر شرح شواهد المغني ( ٢٩٨ ).

اللّه تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ ﴾ [البقرة: ٢٤٩] أي من لم يشربه، وقال – عليه الصلاة والسلام – في زمزم (١): « إنها طعامُ طُعم وشفاء سقم »، و « الحب »: مبتدأ وخبره الجملة أعني قوله: « يأكله في القرية السوس »، والسوس فاعل يأكله، والجملة في محل النصب على الحال.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حب العراق » [ حيث حذف منه حرف الجر أعني: « على » إذ أصله على حب العراق ] (٢)؛ كما قلنا ولما حذفها للضرورة نصب ما بعدها بالفعل فافهم (٣).

# الشاهد الرابع والعشرون بعد الأربعمائة (ن،٠)

أقول: قائله هو عروة بن حزام (7)، وهو من قصيدة أولها هو قوله (7):

(١) الحديث في فتح الباري لابن حجر (بماب مَا جَاءَ في زَمْزَم) وَقَدْ وَقَعَ فِي مُسْلِم مِنْ حَدِيثُ أَبِي ذَرِّ ﴿ أَنَّهَا طَعَام طُعْم ﴾ زَادَ الطَّيَالِيكِي مِنْ الْرَجْه الَّذِي أَخْرَجَهُ مِنْهُ مُسْلِم ﴿ وَشِفَاء سُقْم ﴾. وانظره في صحيح مسلم بشرح النووي، باب فضائل أبي ذر. (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

(٣) قال سيبويه: ﴿ هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين، فإن شئت اقتصرت على المفعول الأول وإن شئت تعدى إلى الثاني كما تعدى إلى الأول. وذلك قولك: أعطى عبد الله زيدًا درهمًا، وكسوت بشرًا الثياب الجياد، ومن ذلك: اخترت الرجال عبد الله، ومثل ذلك قوله كان ﴿ وَاَخْارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبَعِينَ رَجُلًا ﴾ وسميته زيدًا، وكنيت زيدًا أبا عبد الله، ودعوته زيدًا أردت دعوته التي تجري مجرى سميته وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجاوز مفعولًا واحدًا، ومنه قول الشاعر:

أَستَغْفِرُ اللَّهُ ذَنبًا لَسْتُ مُحْصِيَهُ وَبُّ العبادِ إليه الوَجْهُ والعَمَلُ

وقال عمرو بن معد يكرب الزبيدي:

أمرتك الخير فَافعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ فَقَدْ تَرَكُتُكَ ذَا مَالِ وَذَا نَشَبِ وَإِنمَا فَصَلَ هَذَا أَنها أَفعال توصل بحروف الإضافة فتقول: اخترت فلانًا من الرجال وسميته بفلان؛ كما تقول: عرفته بهذه العلامة وأوضحته بها، وأستغفر الله من ذلك، فلما حذفوا حرف الجر عمل الفعل، ومثل ذلك قول المتلمس: ( البيت ) يريد: على حب العراق، وكما تقول: نبئت زيدًا يقول ذاك. أي: عن زيد ». الكتاب ( ٣٧/١) ٣٨ ). (٤) ابن الناظم ( ٩٦ )، وتوضيح المقاصد ( ٣/٢٥).

- (٥) عجز بيت من بحر الطويل لعروة بن حزام العذري صاحب عفراء، وهو من قصيدة طويلة في الغزل العفيف، وانظره في المغني ( ١٤٢١ )، وشرح شواهد المغني ( ١٤/١ )، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٣٥/٢ )، والتصريح ( ٣١٤/١ )، والحزانة ( ١٣٦/٤ )، وتخليص الشواهد ( ٤٠٥ )، واللسان: « غرض »، والجنى الداني ( ٤٧٤ )، والحزانة ( ٢٠/٩ )، والدرر ( ١٥٥/٥)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٤٨ ١٥٠ ).
- (٦) شاعر إسلامي عاش في زمن معاوية، وأحد عشاق العرب المشهورين، عشق ابنة عمه عفراء، وتزوجت غيره فمات غمًّا، ثم لحقت به ابنة عمه، الخزانة ( ٢١٥/٣ ).
  - (٧) ينظر الأغاني ( ٣٠٧/٢٣ )، وشرح شواهد المغني ( ٤١٤ )، والخزانة ( ٢١٦/٣ ).

أَشَوْقٌ عراقيٌ وأَنْتَ يَمَانِيُ وَخَلْفِي هَوَى قَدْ شَفَنِي وبَرَانِي بِحِجْرٍ إِلَى أَهْلِ الحِمَى غَرِضَانِ بِحِجْرٍ إِلَى أَهْلِ الحِمَى غَرِضَانِ بِحِجْرٍ إِلَى أَهْلِ الحِمَى غَرِضَانِ وإنِّسَهَ الحَسَدِه وإنِّسَهَ الحَسَدُ السَّلِي وإِنَّاهَا كُنْتَلِيفَانِ جَنَاحُ غُرَابٍ دَائِمُ الحَفَقَانِ فلانَهُ أَضْحَتْ خُلَّةً لِفُلَانِ فلانَهُ أَضْحَتْ خُلَّةً لِفُلَانِ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ اليَاشِ مُجْتَمِعَانِ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ اليَاشِ مُجْتَمِعَانِ وعَرَّافِ جَيْدٍ إِنْ هُمَا شَفَيَانِي وإِنَّ هُمَا شَفَيَانِي ولاَ شَكْوَةً إِلاَّ وقَدْ سَقَيَانِي (١) ولاَ شَكْوَةً إِلاَّ وقَدْ سَقَيَانِي (١) عَمْ صَمِنَتْ مِنْكَ الطَّلُوعُ يدَانِ وَعَفْرَاءَ يَوْمِ الْحَشْرِ يَلْتَقِيَانِ وَعَفْرَاءَ يَوْمِ الْحَشْرِ يَلْتَقِيَانِ

١- يقُولُ لِيَ الأَصْحَابُ إِذْ يَعْذِلُونِي المَامِي هَوى لاَ نَوْمَ دُونَ لِقَائِهِ ٣- فَمَنْ يَكُ لَمْ يَغْرِضْ فَإِنِّي وَنَاقَتِي ٣- فَمَنْ يَكُ لَمْ يَغْرِضْ فَإِنِّي وَنَاقَتِي ٤- تحن
 ٥- هَوَى نَاقَتِي خَلْفِي وَقُدَّامِي الهَوَى ٥- هَوَى نَاقَتِي خَلْفِي وَقُدَّامِي الهَوَى ٢- وقد تَرَكَتْ عَفْرَاءُ قَلْبِي كَأَنَّهُ ٧- أَلَا لَعَنَ اللهُ الوُشَاةَ وقولَهُمُ ٨- فيا لَيْتَ كُلُّ اثْنَيْ بَيْنَهُمَا هَوى ٩- جعلتُ لِعَرَّافِ الْيَمَامَةِ حُكْمَهُ ١٠ فَمَا تَرَكَا مِنْ رُقْيَةٍ يَعْرِفُونَهَا ١٠ فَمَا تَرَكَا مِنْ رُقْيَةٍ يَعْرِفُونَهَا ١١ فَمَا لَنَا اللهُ واللّه مَا لَنَا إِنِّي ١١ وهي من الطويل.
 وهي من الطويل.

٤ – قوله: « تحن » من الحنان وهو الرحمة والحنو، قوله: « من صبابة » أي من شوق، قوله: « لولا الأسى » بضم الهمزة جمع أسوة فعلة من التأسي وهو الاقتداء، وقال ابن هشام: الأسى يظنون أنه بفتح الهمزة، وعندي أنه خطأ وصوابه بضم الهمزة؛ لأن الأسى بفتح الهمزة الحزن، ولا مدخل له هاهنا من حيث المعنى بل هو مفسد (٢).

٣ - قوله: « لم يغرض » بغين وضاد معجمتين بينهما راء مهملة يقال: غرض إلى كذا إذا
 اشتاق وهو من باب علم يعلم، وقوله: « غرضان » بفتح العين وكسر الراء تثنية غرض صفة
 مشبهة من الفعل المذكور، و: « الحجر » بفتح الحاء اسم موضع.

٦ - و: « عفراء » بفتح العين المهملة وسكون الفاء اسم محبوبته.

### الإعراب:

قوله: « تحن »: جملة من الفعل والفاعل، وهو هي المستترة فيه يرجع إلى الناقة المذكورة في

<sup>(</sup>١) هذا البيت سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) البيت في المغني ( ١٤٢ )، وشرح شواهد المغنى ( ٤١٥ ).

البيت الذي قبله، قوله: « فتبدي » جملة أخرى مثلها عطف عليها، ورواه أبو علي في العسكريات بالواو.

قوله: « ما بها » في محل النصب على أنه مفعول فتبدي، و « ما » موصولة، وصدر صلتها محذوف تقديره: الذي هو بها، وكلمة من في صبابة للبيان، قوله: « وأخفي » جملة من الفعل والفاعل وهو أنا المستتر فيه عطف على ما قبله.

قوله: « الذي » مع صلته في محل النصب على أنه مفعول أخفي، قوله: « لولا » لربط امتناع الثانية بوجود الأولى، وقوله: « لقضاني » جواب لولا أي لولا الأسى موجودة لقضى على الموت، وفاعل قضى محذوف.

### الاستشهاد فيه:

حيث حذّف منه حرف الجر وجعل مجروره مفعولًا، وقد حمل الأخفش على ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾ [البقرة: ٢٣٥] أي على سر أي نكاح، وكذلك: ﴿ لَأَقَدُنَ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلمُسْتَقِيمَ ﴾ [الأعراف: ١٦] (١)، وبهذا استدل الجمهور على أن على تكون حرفًا خلافًا لقوم ذهبوا إلى أنها لا تكون إلا اسمًا (٢).

وقد يقال: إن قوله: « لقضاني » قد يكون مضمنًا معنى قتل أو أهلك فيتعدى حينئذ بنفسه، ولا يكون على إسقاط على فلا يكون فيه استشهاد. فافهم.

## الشاهد الخامس والعشرون بعد الأربعمائة (٢٠١٠)

# وَمَا زُرْتُ لَيْلَى أَنْ تَكُونَ حَبِيبَةً إِلَيَّ وَلَا دَيْنِ بِهَا أَنَا طَالِبُهُ اللَّهِ وَلَا دَيْنِ بِهَا أَنَا طَالِبُهُ

أقول: قائله هو الفرزدق، وهو من قصيدة من الطويل يمدح بها المطلب بن عبد الله المخزومي، (١) قال ابن هشام بعد أن ذكر البيت: ١ أي لقضي على فحذف على وجعل مجرورها مفعولًا، وقد حمل الأخفش على ذلك:

(۱) فان بن تقصم بمثلة ال تر توابيت. • ابي تصميع على طاعت على وبمثل مبرورون تشوطك اَلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الأعراف: ١٦] ﴿ وَلَئِكِن لَا نُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾ [البغرة: ٣٥] أي على سر، أي نكاح، وكذلك: ﴿ لَأَقِقُدُنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ اَلْمُسْتَقِيمَ ﴾ [الأعراف: ١٦] أي على صراطك، ينظر المغني ( ١٤٢) ٧٥ ) وقال ابن مالك في شرح التسهيل لابن مالك ( ١٤٨/٢ )، ﴿ وأجاز علي بن سليمان الأخفش أن يحكم باطراد حذف حرف الجر والنصب فيما لبس فيه كقول الشاعر: ﴿ وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني ﴾.

(۲) قال الزجاجي: « على لها ثلاثة مواضع تكون اسمًا وفعلًا وحرفًا..... والحرف قولك: على زيد مال ». معاني الحرف للزجاجي ( ۲۳ ) وقال الرماني في حديثه عن: « على » وإذا كانت حرفًا كانت من الحروف العوامل وعملها الجر ». معاني الحروف للرماني ( ۱۰۸ )، وقال ابن هشام: « على على وجهين: أحدهما أن تكون حرفًا وخالف في ذلك جماعة فزعموا أنها لا تكون إلا اسمًا ونسبوه لسيبويه »، المغني ( ۱۰۲ ).

(٣) ابن الناظم ( ٩٧ ).

ر ؟ ) البيت من بحر الطويل، من قصيدة للفرزدق في مدح عبد الملك بن عبد اللَّه المخزومي، انظر الديوان ( ٨٤/١ ) =

وَأَنْتَ تَمِيمِيٌ مَعَ الشَّرْقِ جَانِبُهُ

وَهَمَّ تَعَنَّانِي مُعَنَّى رَكَائِبُهُ

..... إلى آخىره

هِلَالُ غُيُومِ زَالَ عَنْهُ سَحَائِبُهُ (٢)

وأولها هو قوله <sup>(١)</sup>:

١ - تَقُولُ ابْنَةُ الغَوْثِيِّ مَالَكَ هَاهُنَا

٢ - فقلتُ لهَا الحاجاتُ يَطْرَحْنَ بالفَتَى

۳ - وما زرت لیلی....

٤ - ولكن أتَيْنَا خِـنْـدَفِيًّا كَـأَنَّـهُ

وقال ابن بري فسر بيت الفرزدق، وهو قوله:

وما زرت ليلى ..... إلى آخىره

أن الفرزدق نزل بامرأة من العرب من طيء فقالت: ألا أدلك على رجل يعطي؟ فقال: بلى، فدلته على المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي، وكان مروان بن الحكم خاله فبعث به مروان إلى (٣) صدقات طيء، ومروان عامل معاوية - رضي الله تعالى عنه - يومئذ على المدينة، فلما أتى الفرزدق المطلب وانتسب له رحب به وأكرمه وأعطاه عشرين أو ثلاثين بكرة، قلت: فحاصل المعنى: أنه يقول أنا ما زرت ليلى لتكون لي حبيبة ولا لأجل طلب دين لي عليها ولكن لأجل ضرورة تنزل بالشخص.

### الإعراب:

قوله: « وما زرت » جملة منفية، و « ليلى » مفعول زرت، ويروى: سلمى موضع ليلى، قوله: « أن تكون » أي لأن تكون، فحذف حرف الجر منها وإنما حذف لطول أن بصلتها، وما حذف للطول فهو مراد، فإذا كانت اللام هاهنا مقدرة كانت أن مع صلتها في موضع الجر، وقوله: « تكون » بمعنى كانت، قوله: « حبيبة » نصب على أنها خبر تكون، و: « إلى » تتعلق بها.

قوله: « ولا دين » بالجر عطف على قوله: « أن تكون حبيبة إلي »؛ لأنها مخفوضة باللام المقدرة كما ذكرنا أي ولا لأجل دين بها أي بليلى، والجار والمجرور يتعلق بقوله طالبه، والباء بمعنى من؛ أي: ولا دين أنا طالبه منها، ويقال بها بمعنى عليها والباء بمعنى على كما في قوله تعالى: ﴿ مَنْ إِن تَأْمَنَهُ بِقِنَطَارِ ﴾ [آل عمران: ٢٠] أي على قنطار، قوله: « أنا » مبتدأ، و: « طالبه »

(٢) هذا البيت غير موجود بالديوان. (٣) في (أ): على.

<sup>=</sup> ط. دار صادر، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ٢٩/٣ )، وشرح أبيات سيبويه ( ١٠٣/٢ )، والمغني ( ٢٦٥ )، وشرح شواهد المغني ( ٨٨٥ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٨١/٢ )، والإنصاف ( ٣٩٥ )، وتخليص الشواهد ( ٥١١ )، والدرر ( ١٨٣/٥ ).

<sup>(</sup>١) ينظر القصيدة المذكورة في ديوان الفرزدق ( ٨٤/١ )، ط. دار صادر.

كلام إضافي خبره، والجملة صفة لدين.

### [ الاستشهاد فيه:

في قوله: « أن تكون حبيبة » حيث حذف منه حرف الجر؛ إذ أصله لأن تكون وفيه خلاف، فادعى الخليل أن محله الجر بدليل عطف ] (١)، ولا دين بالجر عليه، وهو مذهب الكسائي - أيضًا - ومذهب سيبويه والفراء أنه النصب.

ويقال: مذهب سيبويه هاهنا احتمال الأمرين <sup>(٢)</sup>، ويقال: لا دليل في ذلك لجواز أن يكون عطفًا على توهم دخول اللام كما قال زهير بن أبي سلمى <sup>(٣)</sup>:

بَدَا لِيَ أَنِّي لَسْتُ مُدْرِكَ مَا مَضَى وَلَا سَابِقِ شَيْمًا إِذَا كَانَ جَائِيَا بِجر سابق عطفا على مدرك على توهم دخول الباء عليه فافهم (1).

الشاهد السادس والعشرون بعد الأربعمائة (١٠٠٠)

تَمُرُونَ الدِّيَارَ ولم تَعُوجُوا كلامُكُمُ علي إذًا حَرامُ

أقول: قائله هو جرير بن الخطفي.

١- مَتَى كَانَ الحِيَامُ بِذِي طُلُوحِ

٢- تَنَكُرَ مِنْ مَعَارِفِهَا وَمَالَتُ

وهو من قصيدة طويلة من الوافر، وأولها هو قوله <sup>(٧)</sup>:

سُقِيتِ الغَيْثَ أَيَّتُهَا الخَيَامُ دَعَائِمُهَا وَقَدْ بلَى الثُّمَامُ

(١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

(٤) ينظر المغنى ( ٤٧٦ - ٢٧٠ ). (٥) شرح ابن عقيل ( ١٠٠/٢ )٠

(۲) البيت من بحر الوافر لجرير بن عطية الخطفي ديوانه ( ٤١٦ ) ط. دار صادر، ( ٦/٣ ) بشرح إيليا الحناوي، ويروى: التمسطون السرسوم ولسم تسحميا

وشرح الكافية للرضي ( ۲۷۳/۲، ۲۷۴ )، وشواهد المغني ( ۳۱۱/۱ )، وشرح شواهد ابن عقيل للجرجاني ( ۱۱۳، ۱۱۶ )، ط. الحلبي، والأغاني ( ۱۷۹/۲ )، وتخليص الشواهد ( ۵۰۳ )، والحزانة ( ۱۱۸/۹ )، والدرر ( ۱۸۹/۰ )، والمغني ( ۱۰۲ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ۸۳/۲ ).

(٧) ديوانه ( ٤١٦ ) ط. دار صادر، و ( ٢٧٨/١ )، ط. دار المعارف ( تحقيق د. نعمان طه ).

<sup>(</sup>٢) ظاهر كلام سيبويه أنه يجيز النصب والجر ينظر وشرح التصريح ( ٣١٣/١ ) وقضايا الخلاف النحوية والصرفية في كتاب شفاء العليل للسلسيلي ( ٣٣٩ ) 3 دكتوراه، بالأزهر.

<sup>(</sup>٣) البيت من الطويل في ديوانه ( ٢٠٨ ) تحقيق د. فخر الدين قباوة ( دار الفكر بيروت، سوريا )، وهو في شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨١/١ )، ( ٢/٢ ° )، ( ٤٧/٤ )، والمغني ( ٢٨٨ ) والشاهد فيه هنا قوله: « ولا سابق ٤؛ حيث عطف بالخفض على توهم دخول الباء في الخبر.

بِنَوْدِ واسْتَهَلَّ بِكِ الغَمَامُ إِلَى عِشْرِينَ قَدْ بَلِي المُقَامُ وَدَمْعُ العَيْنِ مُنْهَمِرٌ سِجَامُ ...... إلى آخسره ٣- تَعَالَى فَوْقَ أَجْرَعِكِ الْخُزَامَى

٤ - مَـقَـامُ الحَيِّ مَـرُ لَـهُ ثَـمَـان

ه - أَقُولُ لِصُحْبَتِي لَمَّ ارتَحَلْنَا

٦ - تــــــمُـــرُّونَ.....

١ - قوله: « بذي طلوح » بضم الطاء اسم موضع.

٢ - و: (الثمام) بضم الثاء المثلثة جمع ثمامة، وهو نبت ضعيف له خوص وربما حشى به
 وسد به خصاص البيوت.

٣ – و: « الأجرع » رملة مستوية لا تنبت شيئًا وكذلك الجرعاء.

٥ - قوله: « منهمر » أي مسكوب، قوله: « سجام » بكسر السين المهملة من سجم الدمع سجاما إذا سال.

٦ - قوله: « ولم تعوجوا » من العوج، وهو عطفك رأس البعير بالزمام تقول: عجته أعوجه، والمعنى: لم تميلوا علينا.

### الإعراب:

قوله: « تمرون » جملة من الفعل والفاعل، و: « الديار » أصله بالديار لأن المرور لا يستعمل إلا بالباء فلما حذفها الشاعر للضرورة نصب ما بعدها بالفعل، قوله: « ولم تعوجوا » جملة حالية، قوله: « كلامكم » مبتدأ وخبره: « حرام » ، و: « علي » يتعلق به، قوله: « إذا » بطل عملها لوقوعها حشوًا وهو جواب لإن مقدرة؛ لأنه يكون جوابًا لإن أو لو ظاهرتين أو مقدرتين، والتقدير هاهنا: إن لم تعوجوا إذن كلامكم علي حرام.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « تمرون الديار » حيث حذف الشاعر حرف الصلة أعني الباء من الديار؛ إذ أصلها بالديار، ومذهب الجمهور أن حذف حرف الجر لا ينقاس مع غير: « أنْ وأنَّ بل يقتصر فيه على السماع (١)، وذهب الأخفش الصغير (٢) إلى أنه يجوز الحذف مع غيرهما قياسًا بشرط تعيين

<sup>(</sup>١) ينظر التعليق على الشاهد (٢٢٢ ) من هذا البحث.

<sup>(</sup>۲) هو أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل قدم مصر سنة ( ۲۸۷هـ ) له مصنفات منها: كتاب التثنية والجمع ( ت ۳۱۵هـ ) ينظر طبقات النحويين للزبيدي ( ۱۱۰، ۱۱۹ )، ونشأة النحو ( ۱۳۹، ۱۳۰ ).

الحرف ومكان الحذف نحو: بريت القلم بالسُّكين، فيجوز عنده حذف الباء، فيقول: بريت القلم السكين (١).

وقال النحاس: سمعت علي بن سليمان يعني الأخفش الأصغر يقول: حدثني محمد بن يزيد يعني المبرد قال: حدثني عمارة بن بلال بن جرير (٢)، قال: إنما قال جدي: « مررتم بالديار » فعلى هذا فلا شاهد فافهم.

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ما نصه: « فرغت يمين مؤلفه ومسطره من وعي هذا الجزء عودًا على بدء العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني أبو محمد محمود بن أحمد العيني عامله ربه ووالديه بلطفه الخفي والجلي ضحوة نهار الخميس السادس والعشرين من ذي القعدة الحرام عام سبعة عشر وثمانمائة من الهجرة الأحمدية بحارة كتامة بالقاهرة المحروسة بمدرسة البدرنية المستجدة بالقرب من الجامع الأزهر عمرها الله تعالى بذكره الجزيل وأفاض على بانيها من بره الفياض الجميل.

والحمد لله أولًا وآخرًا، والصلاة والسلام على نبيه المبعوث مبشرًا وناذرًا وعلى آله وصحبه الكرام وعلى علماء الأمة مؤيدي الإسلام ما دام أهل الإسلام بالسلام.

قال: ويتلوه في الجزء الثاني – إن شاء الله تعالى – ذكر شواهد التنازع في العمل قال وعدد شواهد هذا المجلد أربعمائة بيت وستة وعشرون بيتًا.

والحمد لله وحده.

إلى هنا انتهى المجلد الثاني و يليه المجلد الثالث مبتدءًا بـ:

« شواهد التنازع في العمل »

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: « وأجاز علي بن سليمان الأخفش أن يحكم باطراد حذف حرف الجر والنصب فيما لا لبس فيه كقول الشاعر:

وأُخفِي الذي لولا الأسَى لَقَضَانِي ». شرح التسهيل لابن مالك ( ١٥٠/٢ )، وأبو الحسين بن الطراوة وأثره في النحو ( ٩٠ )، دراسة: د/ محمد إبراهيم البنا. (٢) انظر كتابنا تغيير النحويين للشواهد ( ١٥٣ )، وما صنعه النحويون بهذا البيت للاستشهاد به، والرواية الصحيحة التي حكاها حفيد جرير والرواية التي في الديوان.

# المفاصلة المنافعة الم

اَلَشْهُورِدِ « شَنْحِ الشَّوَاهِدِ اَلكُبْرِي »

تَأَيِّنْ مُ بَدْرِ ٱلدِّينِ مَحْمُود بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى ٱلعَيْنِي ﴿ لِمَوْسَے مِنَا هُمُهُ هِ ﴾ ﴿ لِمَوْسَى العَيْنِي

يَعْقِيق

أ. د . أَحْمَد هُحَمَّد تَوْفِيق السُّودَاني ٧ أُسَّاذَ ٱلْسَاعِد كِلَّنِيَّة ٱلدِّرَاسَاتَ الإِسْلَامَيْة وَالعَرِيَّة بَيْنِ الشَّرْفَةِ. جَامِعَة ٱلأَزْهَر

أ. د . عَلِي مُحَكَّمَد فَاخِر ٱلأُستَاذ بِكُلِّة ٱللَّهَ إَلَاَيْتِيَة بِلَمْتُوَة كَابِعَة ٱلأَنْفِر

د. عَبْداَلغَزِينِ مُحَكَّمَدَ فَاخِر ٱلاُسَّادَالُسُّاعِدبُكِكِّيَّةِ ٱللَّهْةِ ٱلعَرْبَيَّةِ يِجَامِعةِ ٱلمَالِئِ فَيْصَل بشَّاد

لَلْجَلَّدُ ٱلثَّالِثُ

جُلِالُلِسَيْنِ لِلْمِلِيِّ لَلْمِلِيِّ لِلْمِلِيِّ لِلْمِلْمِيِّ لِلْمِلْمِيِّ لِلْمِلْمِيِّ لِلْمِلْمِيِّةِ والنَّرْجَمَة

# كَافَةُ حُقُوقَ ٱلطَّنِعُ وَٱلنَّشِرُ وَٱلنَّرِهُمَةُ مُخْفُوطَة لِلتَّاشِرُ

كَارِالسَّلَالِلطِّبَاعَيْوَالنَّشِرَوَالتَّنَ رَبِّعُ وَالتَّرَجُيْنَ ساحنها

عَلِدلفًا درمحود البكار

اَلطَّبَعَةَ الْأُولَىٰ ۱۶۳۱ هـ - ۲۰۱۰ مر

### بطاقة فهرسة

فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية – إدارة الشؤون الفنية

بدر الدين العيني ، محمود بن أحمد بن موسى ، ١٤٥١ - ١٣٦١

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية ، المشهور ، بشرح الشواهد الكبرى / تأليف بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني ؛ تحقيق علي محمد فاخر ، أحمد محمد توفيق السوداني ، عبد العزيز محمد فاخر - ط ١ - القاهرة : دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠١٠م .

٤ مج في ١ ؟ ٢٤ سم .

تدمك ۱ ۹۲۳ ۲۶۳ ۷۷۷ ۸۷۹

١ – اللغة العربية – النحو.

أ - فاخر ، علي محمد ( محقق ).

ب - السوداني ، أحمد محمد توفيق ( محقق ).
 ج - فاخر ، عبد العزيز محمد ( محقق ).

د - العنوان

110,1

### جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية

الإدارة: القاهرة: ١٩ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر هاتف: ٢٠٠١ - ٢٢٧٤ (٢٠٠ +) فاكس: ٢٢٧٤ (٢٠٠ +)

المكتبة: فرع الأزهر : ١٢٠ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف: ٢٠٩٣٢٨٠٠ ( ٢٠٢ +) المكتبة: فرع مدينة نصر: ١ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع المكتبة: فرع مدينة نصر - هاتف: ٢٤٠٥٤٦٤٢ ( ٢٠٢ +) المكتبة: فرع الإسكندرية: ٢٠٧ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين هاتسف: ٩٣٢٢٠٥ ( ٣٠٠ +)

بريديًّا: القاهرة: ص.ب ١٦١ الغورية - الرمز البريدي ١٦٦٩ اinfo@dar-alsalam.com البريسد الإلكتروني : www.dar-alsalam.com موقعنا على الإنشرنت : خائرالسيئلان

للطباعة والنشروالتوزيّع والترجمّة \_\_\_\_\_\_ ش.م.م

تأسست الدار عام ۱۹۷۳م وحصلت على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة أعوام متتالية ۱۹۹۹م ، ۲۰۰۰م، ۱۰۰۱م هي عنر الجائزة تتويجًا لمقد ثالث مضى في صناعة النشر



| شواهد التنازع في العمل                | • • 9 |
|---------------------------------------|-------|
| مجيء عاملي التنازع اسمين              | 9     |
| حكم الإضمار في العامل المهمل          | ١٠١٤  |
| جواز إعمال المتنازعين في الاسم الظاهر |       |
| وجوب الإضمار في العامل المهمل         |       |
| أي العاملين أولى بالإعمال             |       |
| جواز التنازع في ثلاثة                 | ١٠٣٤  |
| مجيء المتنازعين اسم وفعل              |       |
| شواهد المفعول المطلق                  | ۸۳۰   |
| ما ينوب عن المفعول المطلق             |       |
| حذف عامل المصدر وجوبًا                | 1.20  |
| شواهد المفعول له                      | 1.05  |
| جر المفعول له                         | ١٠٥٤  |
| مجيء المفعول له معرفًا بأل            | ۲٥٠١  |
| جواز الجر والنصب في المفعول له        |       |
| شواهد المفعول فيه                     |       |
| مجيء المفعول فيه مجرورًا بفي          | 1.70  |
| شواهد المفعول معه                     |       |
| مجيء عامل المفعول معه مشبهًا بالفعل   | 13.77 |
| حكم تقدم المفعول معه على مصحوبه       |       |

| 1.77 | وجوب نصب المفعول معه                                     |
|------|----------------------------------------------------------|
| 1.79 | رجحان النصب في المفعول معه                               |
|      | شواهد الاستثناء                                          |
|      | حكم المستثنى المنفي في المعنى                            |
|      | جواز الإبدال في الاستثناء المنقطع                        |
|      | حكم المستثنى المتقدم                                     |
|      | تكرار ( إلا ) للتوكيد                                    |
|      | خروج ( سوی ) عن الظرفية                                  |
|      | استعمال ( حاشا ) حرفًا وفعلًا                            |
|      | استعمال ( عدا وخلا ) حرفي جر                             |
|      | حکم المستثنی بعد ( ما عدا ) و ( ما خلا )                 |
|      | وقوع ( بعض ) مستثنى                                      |
|      | شواهد الحال                                              |
|      | مجيء الحال جامدة مؤولة بالمشتق                           |
|      | مجيء صاحب الحال نكرة                                     |
|      | -<br>تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف               |
|      | مجيء الحال من المضاف إليه                                |
|      | -<br>تقديم الحال على عاملها الظرف والمجرور               |
|      | تعدد الحال وصاحبها                                       |
|      | الحال المؤكدة لعاملها وصاحبها                            |
| 1189 | الحال المؤكدة لمضمون الجملة قبلها                        |
| 110. | حكم الربط بالواو أو الضمير أو هما معًا في الجملة الحالية |
|      | مجيء الحال غير منتقلة                                    |
|      | وجوب تأخير الحال على عاملها المعنوي                      |

| رس محتويات المجلد الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــ | س محتويات المجلد الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــ | س محتويات المجلد الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــ | فهر س |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|

| / ٤ | مجيء الحال معرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·   | شواهد التمييز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •   | مجيء التمييز معرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     | -<br>جر التمييز بمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | تقديم التمييز على عامله الجامد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ما يعمل الجر شذوذًا (كي – لعل – متى )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ما یشترط فی مجرور ( حتی )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | من معاني الباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | من معانى اللام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | مجيء ( علي ٢ بمعني ( عن )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | مجيء ( عن ) بمعني ( بعد وعلي )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | and the contract of the contra |
|     | مجيء ( مذ ومنذ ) حرفي جر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | مجيء ( مد ومند ) حرفي جر السمية الفعلية والاسمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | اتصال ( ما ) ببعض حروف الجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | حذف ( رب ) وبقاء عملها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     | حذف حرف الجر وبقاء عمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | مجيء ( رب ) للتقليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| لإضافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | شواهد ا    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| إضافة الحرفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | معاني الإ  |
| ضافة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أنواع الإ  |
| ضافة غير المحضة ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | فائدة الإ  |
| لتي يكتسبها المضاف من المضاف إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الأشياء اا |
| صفة إلى الموصوف والعكس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إضافة اله  |
| لبي ) إلى الظاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إضافة (    |
| يث إلى المفرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| ، على المضاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | دخول أل    |
| ضافته إلى المضمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| ، إلى الجملة جوازًا ( ما أشبه إذ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| إذا ) الشرطية على الجملة الاسمية السمية المسلمة السمية المسلمة السمية المسلمة السمية المسلمة ا |            |
| لا وكلتا إلى مثنى متفرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | إضافة كا   |
| ، إلى المفرد المعرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| ، صفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
| ن إلى الجملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| ن ووقوع غدوة بعدهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | إضافة لد   |
| م إضافتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مع وحک     |
| ل وبعد ٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إعراب قب   |
| o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | بناء قدام  |
| تضايفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حذف الم    |
| ضاف وبقاء المضاف إليه مجرورًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حذف الم    |
| ن المتضايفين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الفصل بم   |

| ١٠٠٧ | فهرس محتويات المجلد الثالث ــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 1897 | شواهد المضاف إلى ياء المتكلم                                 |
| 1898 | قلب ألف المقصور ياء عند الإضافة                              |
| 1897 | شواهد إعمال المصدر                                           |
| 1897 | إعمال المصدر المنون                                          |
| 797  | إعمال المصدر المعرف بأل                                      |
|      | إعمال المصدر الميمي                                          |
|      | إعمال اسم المصدر                                             |
| 12.8 | إعمال المصدر المضاف                                          |
| ٤٠٧  | حكم تابع معمول المصدر يسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيس |
| 111  | شواهد إعمال اسم الفاعل                                       |
|      | إعمال اسم الفاعل المجرد من أل                                |
|      | إعمال صيغ المبالغة                                           |
| 247  | إعمال اسم الفاعل المثنى والجمع                               |
| ٤٣٨  | حكم المعطوف على معمول اسم الفاعل                             |
|      | شواهد أبنية المصدر                                           |
|      | مصدر الرباعي                                                 |
| وغغ  | شواهد الصفة المشبهة باسم الفاعل                              |
| 220  | أحوال الصفة المشبهة وأحكامها يستستستست                       |
| ٤٤٨  | مجيء الصفة مجردة من أل والمعمول بأل                          |
| १०१  | مجيء الصفة مجردة من أل والمعمول مضافًا إلى ضمير الموصوف      |
| 200  | مجيء الصفة والمعمول مجردين من أل والإضافة                    |
| ٤٥٧  | مجيء الصفة مقترنة بأل والمعمول مضافًا لما فيه أل             |
| ٤٦٠  | مجيء الصفة والمعمول مقترنين بأل                              |

مجيء الصفة مضافة لما فيه أل والمعمول مضافًا إلى مضاف إلى ضمير الموصوف ...... ١٤٦٣

| شواهد التعجب                      |        | 1271 |
|-----------------------------------|--------|------|
| التعجب السماعي                    |        |      |
| صيغتا التعجب عند الكوفيين         |        |      |
| صيغتا التعجب عند البصريين         |        | ١٤٧٦ |
| حذف المتعجب منه                   | ·      | ۱٤٧٨ |
| الفصل بين فعل التعجب والمتعجب منه |        | 184- |
| شروط التعجب                       | ·<br>• | \    |

= فهرس محتويات المجلد الثالث



# الشاهد السابع والعشرون بعد الأربعمائة (۲۰۱)

خَنْدُ عُفِيثًا مُفْنِيًا مَنْ أَجَرْتَهُ فَلَمْ أَتَّخِذْ إِلَّا فِنَاءَكَ مَوْثِلًا

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: « عُهِدْت »: من العهد، وهو يجيء لمعان كثيرة نحو: اليمين والأمان والذمة والحفظ ورعاية الحرمة والوصية ومعرفة الشيء على ما كان عليه، وعهدت هاهنا من هذا القبيل، قوله: « مُغِيثًا »: اسم فاعل من الإغاثة، و « مُغْنِيًا »: من أغناه عن الشيء إذا كفاه همه عنه.

قوله: « مَنْ أَجَرْتَهُ » من أجاره يجيره من فلان إذا استجاره وأنقذه منه، ومنه: أجاره الله من العذاب، قوله: « إِلّا فِنَاءَكَ » بكسر الفاء، أي: إلا كنفك وجوارك والقرب منك، وأصل الفناء: ما امتد من الدار من جوانبها، قوله: « موئلًا » بفتح الميم وكسر الهمزة، أي: ملجأ، من: وأل إليه إذا لجأ إليه.

### الإعراب:

قوله: « عُهِدْتَ » على صيغة المجهول، جملة من الفعل والمفعول النائب عن الفاعل وهو التاء، وأصله: عهدك العاهد، فلما حذف الفاعل.

قوله: « مُغِيثًا مُغْنِيًا »: حالان مترادفان أو متداخلان من الضمير المستكن في عهدت، وكلاهما تنازعا في قوله: « مَنْ أَجَرْتَهُ » و « من » موصولة، و « أَجَرْتَهُ »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت صلة، والموصول مع صلته في محل النصب على المفعولية، قوله: « فَلَمْ أَتَّخِذْ » الفاء

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٩٨ )، وتوضيح المقاصد ( ٨/٢ )، وأوضح المسالك ( ٢١/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، غير منسوب في تخليص الشواهد ( ٥١٣ )، وشرح الأشموني ( ٩٩/٢ )، والتصريح ( ٢١٦/١ ) والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٦٤٤ ).

للتعليل؛ أي: فلأجل ذلك لم أتخذ، قوله: « مَوْثِلًا »: مفعول لم أتخذ، وقوله: « إِلَّا فِنَاءَكَ »: استثناء مقدم منصوب لأنه عن غير موجب.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مُغِيثًا مُغْنِيًا مَنْ أَجَرْتَهُ » فإن قوله: « مُغِيثًا مُغْنيًا »: اسمان وقد تنازعا في قوله: « مَنْ أَجَرْتَهُ » لأن كلًّا منهما يستدعى أن يعمل فيه (١).

## الشاهد الثامن والعشرون بعد الأربعمائة (٣،٢)

#### 

أقول: قائله هو كثير بن عبد الرحمن، وهو من قصيدة من الطويل، وبعد البيت المذكور (١٠):

٢ - إذا سُمْتُ نَفْسِي هَجْرَهَا واجْتِنَابَهَا ﴿ رَأَتْ غَمَرَاتِ المَوْتِ فِيمَا أَسُومُهَا

٣ - فَهَلْ تَجْزِيَتُي عَرَّةُ القَرْضَ بِالهَوَى ثَوَابًا لِنَفْسٍ قَدْ أُصِيبَ صَمِيمُهَا

٤ - وَقَدْ عَلِمَتْ بِالغَيْبِ أَنْ لَنْ أَوَدَّهَا إِذَا هِيَ لَمْ يَكُرُمْ عَلَيَّ كَرِيمُهَا

وكان السبب في هذا أن كثيرًا كان له غلام عطَّار بالمدينة، وربما باع نساء العرب بالنسيئة فأعْطَى عزة – وهو لا يعرفها – شيئًا من العطر فمَطَلتْه أيامًا، وحضرت إلى حانوته في نسوة وطالبِها، فقالت له حبًّا وكرامة: ما أقرب الوفاء وأسرعه، فأنشد متمثلًا:

## قضَى كُلُّ ذِي دَينِ فَوَفَّى غَرِيمَهُ ..... إلــــخ

فقالت النسوة: أتدري من غريمتك ؟، فقال: لا والله، فقلن: هي والله عزة، فقال: أشهدكن الله أنها في حِلِّ مما لي في قِبَلَها، ثم مضى إلى سيده فأخبره بذلك، فقال كُثَيِّرُ: وأنا أُشهد الله

<sup>(</sup>١) ينظر الأشموني بحاشية الصبان ( ٩٩/٢، ١٠٠ )، وقد ذكر أن العاملين في التنازع إما: فعلان متصرفان، أو اسمان يشبهان الفعلين ( بيت الشاهد » أو اسم وفعل، فمثال الأول: ﴿ مَانُونَ أَمْغَ عَلَيْهِ وَطَــرًا ﴾ [ الكهف: ٩٦ ]، ومثال الثالث: ﴿ مَانُومُ ٱقْرَءُوا كِنَبِيّةٌ ﴾ [ الحاتة: ١٩ ].

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ٦٣/٢ )، أوضح المسالك ( ٢٥/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو لكثير عزة في ديوانه ( ٢٠٧ ) ضمن سلسلة شعراؤنا، تقديم وشرح: مجيد طراد، وينظر بيت الشاهد في البصريات ( ٢٤/١ )، والإنصاف ( ٢٩٠ )، والتصريح ( ٣١٨/١ )، والأشموني وشواهده للعيني ( ٢١/١ )، والخزانة ( ٢٢٣/٥ )، والدرر ( ٣٢٦/٥ )، وابن يعيش ( ٨/١ )، والمغني ( ٤١٧ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الديوان (٢٠٧) والأبيات فيه متفرقة في ثنايا القصيدة، ط. دار الكتاب العربي، شرح: مجيد طراد، أولى

<sup>(</sup> ٩٩٣ م)، والقصيدة أيضًا في الديوان ( ١٤٣ )، تحقيق د. إحسان عباس ٥ دار الثقافة، بيروت ، وقبل بيت الشاهد قوله:

وَلِّي مِنْكَ أَيُّامٌ إِذًا شَحِطَ النَّوَى طِبوَالٌ وَلَيْلَاتٌ نُـزُولٌ نُجُـومُهَا

أنك حُرِّ لوجه اللَّه، ووهب له جميع ما في حانوت العطر، وكان ذلك من عجائب الاتفاق. ويقال: إن عزة دخلت على أم البنين ابنة عبد العزيز، وهي أخت عمر بن عبد العزيز ﷺ، زوجة الوليد بن عبد الملك الأموي، فقالت لها: أرأيت قول كُثيّر:

قضَى كُلُّ ذِي دَينِ فَوَفَّى غَرِيمَهُ ......الله

ما كان ذلك الدَّين؟، قالت: وعدته قبلة فخرجت منها، فقالت أم البنين: أنجزيها وعليَّ إثمها.

قوله: « غِرِيمَهُ » الغريم: من عليه الدين؛ من غَرِمَ بكسر الراء يغرَم بفتحها إذا لزمه دين، والغريم: مستحق الدين – أيضًا –، قوله: « مُعَنَّى »: من المطل وهو التسويف، قوله: « مُعَنَّى » بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد النون المفتوحة؛ من التعنية [ وهو ] (١) الأسر.

#### الإعراب:

قوله: «قَضَى »: فعل ماض، و «كُلُّ ذَي دَينٍ »: كلام إضافي فاعله، قوله: « فَوَفَّى »: عطف على قوله: « قَضَى »، والضمير يرجع إلى: « كُلْ ذي دين »، وقوله: « غريجه »: مفعول وَفَّى. واستدل به البصريون على أولوية إعمال الثاني في باب التنازع، بيانه أن: « قضى ووفًّى » متوجهان إلى الغريم، وأعمل الثاني؛ إذ لو أعمل [ الأول ] (٢) لقال: وفَّاه، وكذا في المصراع الثاني، أعني: الغريم فيه للعامل الثاني وهو مُعَنِّى؛ إذ لو كان للأول لقال: مُعَنَّى هو؛ لأنه حينئذ صفة جارية على غير من هي له، وهو الغريم.

وأجيب عن هذا بأن ممطول ومُعَنَّى موجهان إلى غريمها، فلو أعمل الثاني وهو مُعَنَّى؛ كما قلتم؛ لكان ممطول جاريًا على عزة لفظًا وهو للغريم؛ إذ الممطول هو الغريم، وكان حقه أن يبرز الضمير، فيقول: ممطول هو، وإنما لم يبرز لأنه إضمار على شريطة التفسير؛ إذ كان الأصل: ممطول غريمها فحذف اعتمادًا على التفسير بعده، والتقدير: وعزة ممطول غريمها، مثل: هند ضارب غلامها، وليس مما جرى على غير من هو له لذكر الفاعل بعده؛ فالغريم المحذوف كأنه مذكور بشهادة التفسير، وكأنه لم يجر على غير من هو له؛ فلذلك لم يبرز الضمير.

قوله: « وَعَزَّةُ »: مبتدأ، و « غَرِيمُهَا »: مبتدأ ثان، و « مُمْطُولٌ مُعَنَّى »: خبره، والمبتدأ الثاني مع خبره خبر المبتدأ الأول، ويقال: « ممطول » خبره، و « مُعَنَّى » حال من الضمير في: ممطول؛ فالصفتان جاريتان على الغريم لا على عزة، والتقدير: وعزة غريمها ممطول حال كونه مُعَنَّى؛ فعلى هذا الإعراب لا تنازع فيه؛ فهذا هو الاستشهاد: أنه ليس فيه تنازع لما ذكر من التوجيه

<sup>(</sup>۲،۱) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

الآن، فتأمل فإنه موضع الدقة، والله أعلم (١).

# الشاهد التاسع والعشرون بعد الأربعمائة (٣،٢)

# نَهُ فَهُنِهَاتَ هَيْهَاتَ العقِيقُ وأَهْلُهُ وهَيْهَاتَ خِلَّ بالعَقِيقِ تُحَاوِلُهُ

أقول: قائله هو جرير بن الخطفي، وذكر ابن التياني في الموعب أنه لقيس مجنون بني عامر والأول هو الصحيح، وهو من قصيدة من الطويل، وقبله (<sup>1)</sup>:

١ - ولَمْ أَنْسَ يَوْمًا بالعقيقِ تَخَايَلَتْ
 ٢ - رُزِقْنَا بِهِ الصَّيْدَ العَزِيزَ ولَمْ نَكُنْ
 ٣ - رُزِقْنَا بِهِ الصَّيْدَ العَزِيزَ ولَمْ نَكُنْ
 ٣ - ثَوَانِي أَجْيَادٍ يُودِّعْنَ مَنْ صَحَى
 وَمَنْ بَثُهُ عَنْ حَاجَةِ اللَّهْوِ شَاغِلُهُ

قوله: « فهيهات » قال أبو علي: هيهات اسم للبعد (°) معرفة؛ فلذلك لم تتصرف، ومن نؤّنها نكرها كما تنكر الأعلام الواقعة على الأشخاص، وفيه عشر لغات: بتثليث التاء، والثلاثة الأخرى: إيهات بالتثليث – أيضًا – والسابعة: إيها، والثامنة: إيهان، والتاسعة: إيهاق، والعاشرة: إيهاة، ومن أبدل الهاء من الهمزة في الأربع الأخر فهي على أربع عشرة (١).

و « العَقيقُ »: موضع معروف بالحجاز، وإن كان البيت لقيس فهو العقيق الذي في المدينة وإليه متنزه أهل المدينة إذا سال بالماء، قوله: « خِلَّ » بكسر الخاء المعجمة؛ أي: ودود صديق،

<sup>(</sup>۱) إذا تنازع العاملان في معمول جاز إعمال أيهما شئت بالاتفاق بين البصريين والكوفيين؛ لأن إعمال كل منهما مسموع من العرب، ويعمل الآخر في ضميره ويمتنع حذفه إذا كان عمدة، ثم اختلفوا في أولوية العمل فقيل: هو الأول، وقيل: هو الثاني. وقيل: يتساويان، أما مذهب البصريين فقد اختاروا إعمال الثاني، وعللوا بقرب العامل من المعمول وهو قول سيبويه؛ إذ يقول: ﴿ وَإِنّمَا كَانَ الذّي يليه أُولَى لقرب جواره وأنه لا ينتقض معنى، وأن المخاطب قد عرف أن الأول قد وقع بزيد ﴾. الكتاب ( ٧٤/١)، وينظر ( ٧٦/١، ٧٧)، والبصريات ( ٢٨٧٢)، والتصريح ( ٣١٦/١)، وحاشية الصبان ( ٢١٠/٢)، والإنصاف ( ٨٥/١، ٨٥)، ومعاني القرآن للفراء ( ١٦٠/٢).

<sup>(</sup>٢) أوضع المسالك ( ٢٣/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وقد اختلف في قائله على ما هو موجود في الشرح، وهو من قصيدة طويلة قاربت المائة بيت لجرير يجيب على الفرزدق في هجائه له، ويفتخر عليه، انظر ديوان جرير ( ٩٦٣/ )، تحقيق د. نعمان طه، ط. دار المعارف، وديوانه ( ٤٧٩ ) ط. دار صعب، وانظر بيت الشاهد في الإيضاح ( ١٦٥ )، والخصائص ( ٤٢/٣ )، وابن يعيش: العيني ( ٣٥ )، والهمع ( ١١١/ ٢ )، واللرر ( ١٤٥/٢ )، والتصريح ( ٣١٨/١ )، ( ١٩٩/٢ )، واللسان: « هيه ».

<sup>(</sup>٤) ينظر الديوان لجرير (٤٧٩) تأليف محمد إسماعيل الصاوي ط. دار صعب، ورواية بيت الشاهد هكذا فيه: فأيهات أيهات العقيق ومن به وأيهات وصل بالعقيق تواصله

<sup>(</sup>٥) ينظر الإيضاح بشرح المقتصد ( ٧٤٥ )، والمسائل العسكرية ( ١١٣ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) ينظر سبع عشرة لغة في « هيهات » وشواهدها في كتابنا: شرح المقرب، المنصوبات ( ٢٩٧ ).

شواهد التنازع في العمل \_\_\_\_\_\_ ١٠١٣ \_\_\_\_

قوله: « تُعَ**اوُلُه** »: من حاولت الشيء إذا أردته، ويروى <sup>(١)</sup>:

## فَهَيْهَاتَ هَيْهَاتَ العَقِيقُ وَمَنْ بِهِ وَهَيْهَاتَ وَصْلٌ بِالعَقِيقِ نُواصِلُهُ

وهكذا ثبت بخط الآمدي – رحمه الله تعالى – في كتابه جعل الحل وصلًا، أو يكون على حذف المضاف؛ كأنه قال: وبعد ذي وصل؛ كما أن المعنى في رواية خل: بعد ذي خل، أو عهد ذي خل، ونحو هذا من التقدير، ولو روي: تواصله على المصدر لم يبعد، وهو بدل اشتمال، والتقدير فيه: وهيهات تواصل خل بالعقيق.

### الإعراب:

قوله: « فهيهات » الفاء للعطف، وهيهات بمعنى بعد وقد تنازع هو وهيهات الثاني في قوله: « العقيق ».

قال ابن يسعون: « العقيق » مرفوع بهيهات الثانية على إعمال الثاني، وفي الأول ضمير مرفوع بما أضمر قبل الذكر، ومن أعمل الأول فالعقيق مرفوع [ بهيهات الأولى، والثاني مضمر فيه فاعله، ومن جعلهما معًا كالمركب فالعقيق مرفوع ] (٢) بما يفيد مجموعهما.

قوله: « وأهله »: كلام إضافي عطف على العقيق، قوله: « وهيهات خِلَّ »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « بالعقيق » في موضع رفع على النعت لقوله: « خِلَّ » أي: خل كائن بالعقيق، والباء بمعنى في، ويجوز أن يكون موضعها نصبًا على الحال من الهاء في تحاوله؛ لأن تحاوله في موضع رفع على أنها صفة لحل، ويجوز أن يكون موضعها نصبًا على الظرف، والعامل فيه ما في: « هيهات » من معنى الفعل أو تحاوله.

#### الاستشهاد فيه:

أن قوله: «فهيهات هيهات العقيق» ليس من باب التنازع خلافًا لأبي علي الفارسي – [ كَلَمْهُ ] (٣)، وعبد القاهر الجرجاني – [ رحمه الله تعالى ] (٤)، فإنهما أثبتا فيه التنازع بالوجه الذي ذكرناه (٥)، ووجه المانعين عن ذلك أن الطالب للمعمول هو الأول، والثاني يكون تأكيدًا للأول.

(٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>۱) ينظر ابن يعيش ( ۲۰/۲ ).

<sup>(</sup>٤،٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(°)</sup> يرى الفارسي والجرجاني أن العقيق في البيت معمول لهيهات الثاني، أما معمول هيهات الأول فهو مضمر، قال الجرجاني بعد أن ذكر البيت: « وهيهات اسم لبعُد، تقول: هيهات زيد فترفعه به، والعقيق في البيت مرفوع بهيهات الثاني، والأول قد أضمر له على شريطة التفسير فكأنه قال: فهيهات العقيق هيهات العقيق ». ينظر المقتصد في شرح الإيضاح ( ٧٥/١ )، ويرى غيرهما من النحاة أن العقيق معمول لهيهات الأول، وإنما أتى بهيهات الثاني لمجرد التأكيد =

## الشاهد الثلاثون بعد الأربعمائة (۲۰۱)

# نَّ فَأَيْنَ إِلَى أَيْنَ النَّجَاءُ ببغلَتِي؟ أَتَاكِ أَتَاكِ اللاحقوك احبسِ احبسِ

أقول: هذا من الطويل.

قوله: « النَّجَاء » بفتح النون وتخفيف الجيم وبالمد، معناه: الإسراع، يقال: نجوت نجاء، أي: أسرعت وسبقت.

### الإعراب:

قوله: « فأين » الفاء للعطف وأين للاستفهام عن المكان، إذا قلت: أين زيد؟، فإنما تستفهم عن مكان وهو متعلق بمحذوف تقديره: فأين تذهب؟ معناه: لا مذهب لك، ومثله قوله تعالى: ﴿ فَآتِنَ تَذَهَبُونَ؟ ﴾ [التكوير: ٢٦]، قوله: « إلى أين؟ »: في محل الرفع على أنه خبر مقدم على المبتدأ المؤخر وهو قوله: « النجاء » فإنه مرفوع بالابتداء، وقوله: « ببغلتي »: كلام إضافي يتعلق به.

قوله: « أتاك أتاك »: جملتان من الفعل والمفعول تنازعتا في قوله: « اللاحقوك » على ما نقرره الآن، ولما أضيف اللاحقون الذي هو جمع اسم فاعل إلى كاف الخطاب، سقطت نونه على ما هو الأصل، قوله: « احبس احبس »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول تقديره: احبس نفسك ونحوه، واحبس الثاني تأكيد للأول (٣).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أتاك أتاك اللاحقوك » فإنهما عاملان في اللفظ ولكن الثاني منهما لا يقتضي إلا التأكيد؛ إذ لو كان عاملًا لقيل: أتوك أتاك، أو: أتاك أتوك (٤٠).

<sup>=</sup> لهيهات الأول، وعليه يكون هيهات الثاني لا فاعل له أصلًا ».

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٩٨ )، وأوضع المسالك ( ٢٤/٢ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول، يطلب النجاة له ولبغلته ممن يطاردونه، وهو في الخصائص ( ۱۰۳/۳)، وحاشية الصبان ( ۹۸/۲)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ۱٦٥/۲)، وشرح التسهيل للمرادي ( ٥٨٧/١)، والحزانة ( ٣٥٣/٢)، وهمع الهوامع ( ١١١/٢)، والدرر ( ٢٥٥٢، ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) قال الصبان ( ٨٩/٢): « قوله: أتاك أتاك اللاحقون » بفتح الكاف بقرينة تمام الشطر، وهو احبس احبس؛ لأن كتابتهما بلا ياء نصّ في أنهما خطاب لمذكر، فيكون ما قبلهما كذلك ».

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك: « فلو كان ثاني العاملين مؤكدًا لكان في حكم الساقط كقول الشاعر ( البيت ) فأتاك الثاني توكيد للأول؛ فلذلك لك أن تنسب العمل إليهما لكونها شيئًا واحدًا في اللفظ والمعنى؛ ولك أن تنسبه للأول وتلغي الثاني لفظًا ومعنّى لتنزله منزلة حرف زائد للتوكيد فلا اعتداد به على التقديرين، ولولا عدم الاعتداد به لقيل: أتاك أتوك \_

واعلم أنهم اختلفوا في نحو: قام قام زيد، فقال بعضهم: زيد فاعل بهما؛ لأنهما بلفظ واحد ومعنى واحد فكأنهما عامل واحد، وقال بعضهم: بالأول فقط، وأما الثاني فإنه لا يحتاج (١) إلى فاعل؛ لأنه لم يؤت به للإسناد وإنما أتي به لجرد التأكيد.

وقال بعضهم: فاعل بأحدهما، وفاعل الآخر ضمير على أنهما تنازعاه فأعمل أحدهما وأضمر الآخر (٢)، والأصح القول الثاني، ودعوى التنازع بالبيت المذكور باطلة لما قلنا.

فإن قلت: إذا كان الثاني تأكيدًا كما ذكرت فما العامل في اللاحقوك؟ هل الأول المؤكّد أم الثاني المؤكّد؟

قلت: جوز بعضهم أن يكون العاملان معًا عملًا فيه عملًا واحدًا، ولا يلزم فيه اجتماع عاملين على معمول واحد، من حيث أن الثاني لما كان تأكيدًا للأول جريا مجرى الشيء الواحد فكان الثاني هو الأول وليس غيره.

وقال بعضهم: إن العامل هو الأول، والثاني ينزل منزلة حرف التأكيد؛ كاللام في قولنا: لزيد منطلق وغيره. فافهم واللّه تعالى أعلم.

## الشاهد الحادي والثلاثون بعد الأربعمائة (٢٠٠٠)

# نه بِعُكَاظَ يُعْشِي النَّاظِرِي نَ إِذَا هُمُ لَمَحُوا شُعَاعُهُ

أقول: قائلته هي عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي ﷺ، اختلف في إسلامها؛ فقال ابن إسحاق وجماعة من العلماء – رحمهم الله تعالى: لم يُسْلِم من عمات النبي ﷺ غير صفية، وقيل: إنها أسلمت وكانت تحت أبي أمية بن المغيرة المخزومي أبي أم سلمة، فولدت عبد الله، أسلم وله صحبة، وزهيرًا، وقرينة الكبرى.

<sup>=</sup> اللاحقون، أو أتوك أتاك اللاحقون ». شرح التسهيل لابن مالك ( ١٦٥/٢ )، وينظر شرح التسهيل للمرادي ( ٥٨٧/١ )، تحقيق د: أحمد محمد عبد الله يوسف.

<sup>(</sup>١) في ( ب ): لا يحتاجان.

 <sup>(</sup>٢) قال الصبان: « وأجاز ابن أبي الربيع في نحو: قام قام زيد أن يكون زيد فاعلًا بالثاني وأضمر في الأول، وأن يكون فاعلًا بالأول، والثاني توكيد لا فاعل له » ( ٩٨/٢ ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ٦٦/٢ )، وأوضح المسالك ( ٢٧/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ١٦٥/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الكامل المجزوء، وهو من مقطوعة لعاتكة بنت عبد المطلب في الفخر على عادة قصائد الجاهلية، وانظر مراجع الشاهد في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ٧٤٣)، والمغني ( ٦١١)، والمقرب ( ٢٠١١)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٠٩/١)، وحاشية الصبان ( ٢٠/١)، والدرر ( ٥/٥١٣)، والتصريح ( ٣٢٠/١).

والبيت المذكور من قصيدة هائية (١)، وأولها هو قوله (٢):

١- سَائِلْ بِنَا فِي قَوْمِنَا وَلْيَكُفِ مِنْ شَرَ سَمَاعُهُ
 ٢- قيسًا ومَا جَمَعُوا لَنَا فِي مَجْمَعِ بَاقِ شَنَاعُهُ
 ٣- فيه السَّنَوُرُ وَالقَنَا وَالكَبْشُ مُلْتَمِعٌ قِنَاعُهُ
 ٤- بِعُكَاظَ يُعْشِي النَّاظِرِي
 ٥- فِيهِ قَتَلْنَا مَالِكًا قَدْرُلُهُ أَلَى الْمَاعُهُ رَعَاعُهُ
 ٢- وَمُهِ لِلْ غَهِ الْمُاعِلِي النَّاعِ عَنْهَ شُهُ ضِبَاعُهُ

وهي من مربع الكامل، وفيه الإضمار والترفيل.

١ - قولها: « سائل بنا » أي: عنا، قولها: « قيسًا » نصب على إضمار فعل، أي: سائل قيسًا.

٢ - قولها: « شناعه » بالشين المعجمة وبالنون [ أي: قبحه، قولها: « فيه السنور » بفتح السين المهملة والنون ] (٣)، وبتشديد الواو المفتوحة وفي آخره راء، قيل: هي الدروع اسم للجمع، وقيل: الدرع، وقيل: جملة السلاح.

٣ - [ قولها: ( ] (٤) ملتمع »: من لمع إذا برق، وقد سميت البيضة لمعًا، قولها: ( بعكاظ » بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وفي آخره ظاء معجمة، وهو موضع بقرب مكة كانت تقام به في الجاهلية سوق فيقيمون فيه أيامًا.

٤ - قولها: « لمحوا »: من اللمح وهو سرعة إبصار الشيء، و « الشعاع »: ما يظهر من النور،
 قولها: « رعاعه » بفتح الراء، وهو سفلة الناس.

### الإعراب:

قولها: « بعكاظ » الباء بمعنى في، أي: في عكاظ، ويتعلق بقولها: « في مجمع » في البيت السابق، ويجوز أن يتعلق بقولها: « ملتمع »، قولها: « يعشي »: من الإعشاء بالعين المهملة، ومنه الأعشى وهو الذي لا يبصر بالليل ويبصر بالنهار، ويقال: من الإغشاء بالغين المعجمة بمعنى التغطية؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُشِمُرُونَ ﴾ [يس: ٩] وهو فعل مضارع.

وقولها: « شعاعه » بالرفع فاعله، و « الناظرين »: مفعوله، وقد تنازع هو، وقولها: « لمحوا » في

<sup>(</sup>١) ليستُ القصيدة هائية كما ذكر العيني، بل عينية، فالهاء وصل، والعين هي الروي.

<sup>(</sup>٢) انظر الأبيات المذكورة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ٤٧١ )، القسم الثاني.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (ب). (٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

شعاعه فأعمل الأول - أعني: يغشي، وأضمر في الثاني - أعني: لمحوا؛ إذ أصله: لمحوه على أن فيه تهيئة للعمل في شعاعه، ولكنه قطع عن ذلك بإعمال يعشي فيه وليس فيه إعمال ضعيف دون قوي.

قولها: « إذا » للمفاجأة، و « هم »: مبتدأ، و « لمحوا »: خبره، وإذا التي للمفاجأة لا تحتاج إلى جواب ولا تقع في الابتداء ومعناها الحال لا الاستقبال (١).

#### الاستشهاد فيه:

في قولها: « لمحوا » أصله: لمحوه فحذف الضمير ضرورة، بيان ذلك أن المتنازعين إذا أعمل أولهما، يضمر في الثاني؛ نحو: ضربني وضربته زيد، ومرَّ بي ومررت به زيد، فلا يجوز الحذف، فلا تقول: ضربني وضربت زيد، ومرَّ بي ومررت زيد، خلافًا لقوم ما يجيزون حذف غير المرفوع، واحتجوا بالبيت المذكور، والجواب عنه أنه ضرورة؛ كما ذكرناه (٢).

# الشاهد الثاني والثلاثون بعد الأربعمائة (٢٠١٠)

# غَنْهُ جَفَونِي ولم أَجفُ الأَخِلَّاءَ إِنَّنِي لِغَيرِ جَمِيلٍ مِن خَلِيلَي مُهْمِلُ لِعَنْهِ جَفَونِي ولم أَجفُ الأَخِلَّاءَ إِنَّنِي

أقول: أنشده الفراء وغيره ولم يعزوه إلى أحد (°)، وهو من الطويل.

قوله: « جفوني »: من الجفاء، وهو خلاف البر، وقد جفوت الرجل أجفوه جفاءً فهو مجفوّ، ولا يقال: جفيت. و: « الأخلاء »: جمع خليل، و « الجميل » الشيء الحسن؛ من الجمال وهو الحسن، و « مهمل » اسم فاعل من الإهمال وهو الترك، يقال: أهملت الشيء إذا خليت بينه

<sup>(</sup>١) ينظر الجني الداني ( ٣٧٣ ).

<sup>(</sup>٢) إذا كان الطالب للاسم المتنازع عليه المنصوب هو العامل الثاني وجب الإضمار، وذلك نحو: ضربني وضربته زيد، ومرً بي ومررت به زيد، وحذف الضمير قال به بعضهم جوازًا في السعة والاختيار ومنهم المرادي والسيوطي. وذلك لأن هذا الضمير فضلة، والفضلة يجوز حذفها. وقال بعضهم بعدم جواز الحذف إلا في الضرورة الشعرية. وهو مذهب الجمهور، وذلك من قِبل أن ذِكره لا يترتب عليه محظور الإضمار قبل الذكر. وفي حذفه فساد تهيئة العامل للعمل، ثم قطعه عنه من غير علة ولا سبب موجب له. قال أبو حيان: « وإذا أعملت الأول، فإما أن يكون الثاني طالب مرفوع أو منصوب أو مجرور، إن كان طالب منصوب أو مجرور فالمنقول عن البصريين والكوفيين جواز الحذف على اختلاف بينهم، قال في المقنع: تقول: ضربني وضربتهم قومك، هذا لا خلاف فيه ». الارتشاف ( ٩١/٣)، وينظر ابن الناظم ( ٢٥٧)، وقال السيوطي: « إذا كان الثاني غير رافع يضمر فيه إذا أعمل الأول اختيارًا في الأصح نحو: قام أو ضربني وضربته زيد، وقام أو ضربني وضربتهما الزيدان، وقيل: يجوز حذفه كقوله: ( البيت ) أي: لمحوه، وأجيب بأنه ضرورة ». الهمع ( ١٩٩٢).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٠٠ )، وتوضيح المقاصد ( ٦٩/٢ )، وأوضح المسالك ( ٢٨/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول، يدعو فيه إلى الأخلاق العالية والتعامل الحسن، وانظره في شرح التسهيل لابن مالك ( ١١٤/١ )، والأشموني ( ٧٦/٢ )، والتصريح ( ٣٢١/١ )، والمساعد ( ١١٤/١ ). (٥) في (أ): إلى قائله.

١٠١٨ -

وبين نفسه، والهمل: الشدّى.

### الإعراب:

قوله: « جفوني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، أي: الأخلاء جفوني وأنا لم أجفهم، وقد تنازع جفوني ولم أجف في قوله: « الأخلاء » [ بحسب الظاهر، ولكن أعمل الثاني وأضمر الفاعل في الأول على شريطة التفسير ] (١)، وقد أعمل كلاهما؛ أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأنه نصب الأخلاء، وقد احتج به البصريون والفراء على جواز إعمال المتنازعين جميعًا في الاسم الظاهر إذا كانا رافعين (٢).

ومنعه الكوفيون لأجل الإضمار قبل الذكر  $(^{(7)})$ ، والبيت المذكور حجة عليهم؛ لأن الإضمار قبل الذكر في هذا الباب ثابت عن العرب، حكى سيبويه – رحمه الله تعالى: ضربوني وضربت  $(^{(2)})$ ، ومنه:

## جَفَونِي ولم أَجِفُ الأَخِلَّاءَ..

لأن هذا الإضمار وإن كان متأخرًا فرتبته التقديم؛ فليس إضمارًا قبل الذكر في الحقيقة (٢)، قوله: « إنني » [ إن ] (٧) من الحروف المشبهة بالفعل، و « ني » [ يقصد الضمير الذي هو

نَحْنُ بِمَا عندنا وأنت بما عِندَكَ راضٍ وَالرَّأيُ مُخْتلَفٌ

وقال ضابئ البرجمي:

فَمَن يَكُّ أَمْسَى بِاللَّدِينَةِ رَحُلُهُ فَلِئِسِ وَقَيُّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ فوضع في موضع الخبر لفظ الواحد؛ لأنه قد علم أن المخاطب سيستدل به على أن الآخرين في هذه الصفة، والأول أجود؛ لأنه لم يضع واحدًا في موضع جمع ولا جمعًا في موضع واحد ». الكتاب ( ٧٤/١ )، وينظر ارتشاف الضرب ( ٩١/٣ )، ونتائج الفكر ( ١٣٣ ).

(٣) ويذهب الكسائي إلى أنه إذا أعمل الثاني وأضمر في الأول جاز على شريطة حذف الفاعل من الأول فيقول: يحسن ويسيء ابناك، ولم يقل أحد من النحاة بجواز حذف الفاعل إلا الكسائي وهشام والسهيلي. ينظر ارتشاف الضرب ( ٩٠/٣ ).

قال أبو حيان: « المذهب الثاني: مذهب الكسائي في مشهور ما نقل عنه وهشام، وتابعهما من أصحابنا أبو زيد السهيلي وأبو جعفر بن مضاء صاحب كتاب المشرق في النحو: أن الفاعل محذوف لا يضمر، وقد نقل عن الكسائي أنه مضمر مستتر في الفعل مفرد في الأحوال كلها، وأن ما نقله البصريون عن الكسائي أنه يحذف الفاعل لا يصح ». ارتشاف الضرب لأبي حيان ( ٩٠/٣ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه: ( وجاء من الشعر من الاستغناء أشد من هذا وذلك قول قيس بن الخطيم:

<sup>(</sup>٤) ينظرُ ارتشاف الضرب لأبي حيان ( ٩٠/٣ ). (٥) في ( ب ): قومه.

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٧٠/٢ ). (٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

الياء ] (١) اسمها، وخبرها قوله: « مهمل »، وقوله: « لغير جميل »: يتعلق به، قوله: « من خليلي »: في محل الجر صفة لغير جميل، أي: لغير جميل كائن من خليلي.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « جفوني ولم أجف » وقد حققناه الآن، والله أعلم. الشاهد الثالث والثلاثون بعد الأربعمائة (٣٠٢)

# تَعَفَّقَ بِالأَرْطَى لَهَا وَأَرَادَهَا رِجَالٌ فبذَّتْ نَبْلَهُم وكَلِيبُ

أقول: قائله هو علقمة بن عبدة بن النعمان بن قيس أحد بني عبيد بن ربيعة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وهو من قصيدة طويلة من الطويل، يمدح بها الحارث بن جبلة بن أبي شمرة الغساني، وكأن أسر أخاه شاسًا، فدخل (٤) إليه يطلبه منه، وأولها هو قوله (٥):

طَرُوبُ بُعَيْدَ الشبابِ عَصْرَ حَانَ مَشِيبُ وَلْيُهَا وَعَادَتْ عَوَادِ بَيْنَنَا وَخُطُوبُ لِلْمُهَا على بَابِهَا مِنْ أَنْ تُزَارَ رَقِيبُ لِمِثَةً وَتَرْضَى إِيَابَ البَعْلِ حِينَ يَؤُوبُ مُغَمَّرٍ سَقَتْكِ رَوَايَا المُزْنِ حيثُ تَصُوبُ عَارِضٍ تَرُوحُ بهِ جُنْحَ العَشِيِّ جَنُوبُ وَايَا المُزْنِ حيثُ تَصُوبُ عارضِ تَرُوحُ بهِ جُنْحَ العَشِيِّ جَنُوبُ وَايَا المُزْنِ حيثُ تَصُوبُ عارضِ تَرُوحُ بهِ جُنْحَ العَشِيِّ جَنُوبُ وَايَا مِنْ ثَرْمَدَاءَ قَلِيبُ وَايْنِي بَعْضُ لَهَا مِنْ ثَرْمَدَاءَ قَلِيبُ فَإِنْنِي بَعْضِ بَعْضِ لِللَّهُ مِنْ وُدُهِنَّ نَصِيبُ فَلِيسُ لَهُ مِنْ وُدُهِنَّ نَصِيبُ فَلِيسَ لَهُ مِنْ وُدُهِنَّ نَصِيبُ فَلِيسَ لَهُ مِنْ وُدُهِنَّ نَصِيبُ فَلِيسَ لَهُ مِنْ وُدُهِنَ نَصِيبُ فَلِيسَ لَهُ مِنْ وُدُهِنَّ نَصِيبُ فَلِيسَ لَهُ مِنْ وُدُهِنَّ نَصِيبُ

١- طَحَا بِكَ قَلْبٌ في الحِسَانِ طَرُوبُ
 ٢- تُكَلِّفُنِي لَيْلَى وَقَدْ شَطَّ وَلْيُهَا
 ٣- مُنَعَّمَةٌ لا يُسْتَطَاعُ كلامُهَا
 ٤- إذا غابَ عنها البغلُ لمْ تُفْشِ سِرَّهُ
 ٥- فلا تَعْدِلِي بيني وبَيْنَ مُعَمَّرِ
 ٢- سقاكِ يَمَانِ ذُو حَبِيٍّ وعارضِ
 ٧- وَمَا أَنْتَ أَمْ مَا ذِكْرُهَا رَبْعِيَّةً
 ٨- فإنْ تَسْأَلُونِي بِالنِّسَاءِ فَإِنَّنِي
 ٩- إذا شَابَ رَأْسُ المَرْءِ أَوْ قَلَ مالُهُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح. (٢) أوضح المسالك (٢٩/٢).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل من قصيدة لعلقمة بن عبدة التميمي، يمدح فيها الحارث بن جبلة، وقيل: إنه يمدح صاحبه، مدح فتاته وناقته، وقل ذكر الشارح منها عدة أبيات، وشرحها شرئحا مفصلًا، وليس في ديوانه بشرح الطوسي، وانظر بيت الشاهد في وشرح جمل الزجاجي « الكبير » لابن عصفور (  $1 \times 100$ )، والمقرب (  $1 \times 100$ )، وشرح التسهيل لابن مالك (  $1 \times 100$ )، والتصريح (  $1 \times 100$ )، والرد على النحاة (  $1 \times 100$ )، والأشموني (  $1 \times 100$ ).

<sup>(°)</sup> انظر القصيدة كلها في ديوان علقمة الفحل ( ٣٣ )، وما بعدها، ط. دار الكتاب العربي بحلب ( ١٩٦٩م )، تحقيق: لطفي العسال، ورواية الخطيب، وهي أيضًا في المفضليات ( ٣٩١) بتحقيق: عبد السلام هارون، ط. دار المعارف، وديوانه ( ٣٣ – ٣٢ ) شرح الأعلم وتقديم حنا نصر الحيِّي، نشر دار الكتاب العربي، ط. أولى ( ١٩٩٣م ).

وشرخُ الشبابِ عندهنَّ عَجِيبُ كَهَمُّكَ فيها بالرَّدَافِ خَبِيبُ لِكَلْكَلِهَا والقُصْرَيَيْنِ وجيبُ وحَارِكَهَا تَسَهَجُرٌ فَدُؤوبُ مُولَّعَةٌ تَحْشَى القَنِيصَ شَبُوبُ رَجَالٌ فبذَّتْ نَبلُهُم وكَلِيبُ وأنت لبيضِ الدَّارِعِينَ ضَرُوبُ ۱۰ - يُرِذْنَ ثَرَّاءَ المَالِ حيثُ علِمْنَهُ اللهِ عَنْكَ بِجَسْرَةِ اللهِ عَنْكَ بِجَسْرَةِ اللهِ عَنْكَ بِجَسْرَةِ الرَّا الهِ اللهِ عَنْكَ بِجَسْرَةِ الرَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

١ - قوله: « طحا بك » أي: اتسع بك وذهب بك كل مذهب، و « طروب »: مأخوذ من الطرب وهو استخفاف القلب في الفرح، قوله: « عصر حان مشيب » أي: في العصر الذي حان فيه الشيب.

٢ - قوله: « شط » أي: بعد، « وليها » أي: عهدها، ويقال: ما وليها منها من قرب وجوار،
 قوله: « عادت عواد » أي صرفت صوارف، و « الخطوب »: الأمور والأحداث، جمع خطب.

 ٣ - قوله: « منعمة » أي: هي منعمة، و « الرقيب »: الحافظ، وحاصله: على بابها رقيب يمنع من زيارتها وكلامها.

٤ - قوله: ( إذا غاب عنها البعل ) أي: الزوج، أراد أنها لا تحدث بعده مكروهًا ولا يتحدث عنها بفاحشة، قوله: ( يؤوب ): من آب إذا رجع.

٥ - [ قوله: « مُغَمَّر » بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الميم المفتوحة؛ وهو الذي لم يجرب الأمور، وكذلك الغَمْر، يقال: رجل غَمْرٌ يَنِّ الغمارة وقوم أغمار ] (١)، قوله: « المزن » بضم الميم؛ سحاب أبيض يأتي قبل الصيف وهو أحسن السحاب، الواحدة: مزنة، و « روايا المزن »: ما حمل منه الماء، و الراوية: الحامل للشيء، قوله: « تصوب » قال أبو عبيدة: صاب المزن يصوب صوبًا إذا تدلى، ويقال: صاب إذا قصد، ويقال: تصوب من الصوب وهو المطر، أراد: سقاك الله المطر.

7 - قوله: « يمان » أراد: سحابًا ارتفع من نحو اليمن، واليماني لا يخلف فنسبه إلى اليمن، قوله: « ذو حَبِيّ » بفتح الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وتشديد الياء، وهو القريب من الأرض من السحاب، يقال: حبى الشيء إذا قرب ودنا، و « العارض »: السحاب، أي: سقاك عارض، قال الأصمعي: إنما خص العشي؛ لأن مطر العشي أحمد من مطر الغداة عند العرب، ومطر

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

الليل أحمد من مطر النهار، وإنما خص الجنوب؛ لأنها تؤلف السحاب وتمر به ويكون بها المطر والحيّاة والخصب (١)، قوله: « جنح العشي » أي: حين تجنح الشمس؛ أي: تدنو من المغيب.

٧ - قوله: « وما أنت » يعني: وما القلب وذكره من هو هكذا؟ كقولك: ما أنت وهذا؟، قوله: « ربعية » يعني: امرأة ربعية من بني ربيعة بن مالك [ قال أبو عبيدة: الربائع من بني تميم أربعة أحياء: ربيعة بن مالك ] (٢) بن زيد مناة بن تميم وهو ربيعة الجوع وهم رهط علقمة، وربيعة بن مالك ابن حنظلة، وربيعة بن كعب بن معد بن زيد مناة بن تميم، ويدعون الحباق وهو نبذ يغضبون منه (٣).

قوله: « ثرمداء » بفتح الثاء وسكون الراء وفتح الميم وبالمد، وهي قرية بالوشم، قوله: « يخط لها » أي: يحفر لها، و « القليب »: البئر، وأراد بها هاهنا: القبر، يعني: لا يبرح من ثرمداء حتى يموت فيدفن فيها.

- ٨ قوله: « بالنساء » أي: عن النساء، و « الطبيب »: العالم الحاذق.
- ١٠ قوله: « ثراء المال » أي: كثرته، و « شرخ الشباب » أي: أوله.
- ١١ قوله: « وسَلَّ الهمَّ » أي: انسه وابعد عنه (١)، و « الجسرة » بفتح الجيم وسكون [ السين ] (٥) المهملة، قال الضبي: هي الناقة النشطة (٢)، قوله: « فيها بالرداف » أي: فيها قوة على الخبب بالردف.

۱۲ – قوله: « إلى الحارث الوهاب » ويروى: الحراب الذي يكثر حراب أعدائه، وأراد به: الحارث الأعرج، و « الكلكل »: الصدر، و « القصريين » بضم القاف؛ هما الضلعان الصغيران المستوران في آخر الأضلاع، و « الوجيب » بفتح الواو؛ اضطراب وخفقان من شدة السير.

۱۳ – قوله: « وناجية » بالنون والجيم (<sup>۷)</sup> أي: سريعة، يقول: ركوبنا إياها في الهاجرة وإعمالنا إياها أفنى ركيب ضلوعها؛ وهو ما ركب ضلوعها بالشحم [ واللحم ] <sup>(۸)</sup>، وهو فعيل بمعنى: فاعل، و « الحارك »: ملتقى الكتفين في مقدم السنام.

١٤ - قوله: « وتصبح » أي الناقة، و غب كل شيء آخره، و « الشرى » بالضم؛ سير الليل،

<sup>(</sup>١) ينظر الديوان بشرح الأعلم رواية الأصمعي ( ٢٤) سلسلة شعراؤنا.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ما ذكره العيني في (أ، ب ): ثلاثة ربائع فقط، ومعنى: ببذ: أي لقب، وفي القاموس: الحنفة كصردة: القليل العقل، وهو القصير أيضًا.

<sup>(</sup>٤) في (أ): واله عنه. (٥) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٦) ينظر ديوان علقمة بشرح الأعلم رواية الأصمعي ( ٢٥ ) سلسلة شعراؤنا.

<sup>(</sup>٧) في ( ب ): بالجيم والنون. ( ٨) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

و « المولعة » بضم الميم وفتح الواو وتشديد اللام المفتوحة وبالعين المهملة، وهي البقرة في قوائمها توليع، أي: نقط سود، و « القنيص »: الصيد، والقانص الصائد، و « الشبوب » بفتح الشين المعجمة وضم الباء الموحدة؛ المسن من البقر، وكذلك: المشب والشبب.

10 - قوله: « تعفق » أي: استتر بالأرطى، ومادته: عين مهملة وفاء وقاف وهو بفتح القاف يعني: استتر بها القناص بالأرطى، ويروى: تعفق بضم القاف؛ يعني: البقرة تلوذ بالأرطى وهو شجر من الأشجار التي يدبغ بها، ويقال: أديم مأروط إذا دبغ بذلك، وواحدتها: أرطاة، قوله: « فبذت »: من بذه – بالباء الموحدة والذال المعجمة إذا غلبه في كل شيء، و « النبل »: السهام، و « كليب » بفتح الكاف وكسر اللام؛ جمع كلب كعبيد جمع عبد.

### الإعراب:

قوله: « تعفق »: فعل ماض (۱) تنازع هو وقوله « وأرادها » في قوله: « رجال » على ما نقره عن قريب – إن شاء الله تعالى – قوله: « بالأرطى » يتعلق به، وعلى قول من روى: تعفق بضم القاف يكون الفاعل مضمرًا وهو الضمير الذي يرجع إلى البقرة كما ذكرنا، قوله: « لها » أي: لأجل البقرة وهو – أيضًا – يتعلق بقوله: تعفق، قوله: « وأرادها » أي البقرة، قوله: « فبذت »: فعل ماض، و « نبلهم »: كلام إضافي فاعله، وقوله: « وكليب » بالرفع عطف على نبلهم. الاستشهاد فيه:

أن الكسائي احتج به على حذف الفاعل وذلك أنه أعمل الثاني وهو أرادها، ولو أعمل الأول لقال: تعفق بالأرطى رجال ثم أرادوها؛ لأنه عائد على جمع فيكون (٢) على وفق الظاهر، ولو أعمل الثاني لأبرز الضمير في: تعفق على وفق الظاهر؛ لأنه ضمير جمع، فعدم الإبراز دليل على حذف الفاعل.

والجواب عن ذلك: أنه قد يجوز أن لا يبرز الضمير المرفوع، وإن لم يكن مفردًا على مذهب البصرين؛ بل ينوى مفردًا في الأحوال كلها، فتقول: ضربني وضربت الزيدين؛ كأنك قلت: ضربني من ثم، فعلى هذا كأنه قال: تعفق من ثم، ولهذا قال سيبويه: أفرد وهو يريد الجمع (٣).

<sup>(</sup>١) في (ب): فعل مضارع.

<sup>(</sup>٢) في (أ): فيجب أن يكون على وفق الظاهر.

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٢١/٢ – ١٢٤ )، ومعاني القرآن للزجاج ( ٣٧٩/٣ )، والمقتضب للمبرد ( ٧٧/٤ ).

# الشاهد الرابع والثلاثون بعد الأربعمائة (٢٠١)

جِهَارًا فكُنْ في الْغَيْبِ أَحْفَظَ للوُدُّ يُحَاوِلُ وَاشِ غير فسادِ ذِي عَهْدِ نَا كُنْتَ تُرْضِيهُ ويُرْضِيكَ صاحِبٌ وَالْخِيكَ صَاحِبٌ وَالْغِ أَحَادِيثُ الوُشَاةِ فَقَلَّمَا

أقول: البيتان من الطويل.

١ – قوله: « جهارًا » بكسر الجيم؛ أي: عيانًا، قوله: « للود » بضم الواو وهو المحبة.

٢ - و « الوشاق » بضم الواو؛ جمع واش؛ كالقضاة جمع قاض، من وشى يشي وشاية إذا نم عليه وسعى به، وأصله: استخراج الحديث باللطف والسؤال، قوله: « يحاول » أي: يريد [ أن يحاول ] (٣) من حاولت الشيء إذا أردته.

### الإعراب:

قوله: « إذا » للشرط، وقوله: « فكن في الغيب »: جوابه، والتاء في: « كنت »: اسم كان، و « ترضيه »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول خبرها، قوله: « ويرضيك صاحب »: عطف على ترضيه، وهي – أيضًا – جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وقد تنازع الفعلان – أعني: ترضيه ويرضيك في قوله: « صاحب »، فأعمل الثاني في: صاحب، وأضمر في الأول ضمير المفعول.

قوله: « جهارًا » نصب على الظرفية، أي: في حالة الجهر، قوله: « فكن »: أمر وأنت مستتر فيه اسم كان، وقوله: « أحفظ للود »: خبرها، وقوله: « في الغيب »: صفة للود، أي: للود الكائن في الغائب، قوله: « وألغ »: أمر من الإلغاء، وأنت مستتر فيه فاعله، وقوله: « أحاديث الوشاة »: كلام إضافي مفعوله.

قوله: « فقلما »: جواب الأمر؛ فلذلك أتي بالفاء، وقل: فعل [ ماض ] (١) دخلت عليه ما المصدرية، والتقدير: قَلَّ محاولة الواشي غير إفساد ذي العهد، والذي عليه الجمهور أن ما هاهنا كافة فلا تتصل إلا بثلاثة أفعال وهي: قل وكثر وطال (٥)، وعلة ذلك شَبَهُهُنَّ برُبَّ،

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۹۹ )، وتوضيح المقاصد ( ۷۱/۲ )، وأوضح المسالك ( ۳۱/۲ )، وشرح ابن عقيل ( ۱۹۳/۲ ). (۲) البيتان من بحر الطويل، وهما لقائل مجهول، وفيهما دعوة للأخلاق العالية في حفظ الغيب للصديق، وعدم سماع كلام الوشاة، وهما في تخليص الشواهد ( ۵۱۶ )، والدرر ( ۳۱۹/۵ )، والتصريح ( ۳۲۲/۱ )، وشرح شواهد المغني ( ۷٤٥ )، والمغني ( ۳۳۳ )، والهمع ( ۱۱۰/۲ ).

<sup>(</sup>٣،٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) ينظر التعويض وأثره في الدراسات النحوية واللغوية (٣٠، ٣١، ٢٠٨) لعبد الرحمن محمد إسماعيل، ط. أولى ( ١٩٨٢م).

ولا تدخل حينئذ إلا على جملة فعلية صرح بفعلها؛ كما في البيت المذكور، وأما قول المرار (١): صددتِ فأطولتِ الصُّدُودَ وقلما وصالً على طول الصُّدود يدوم

فقال سيبويه: ضرورة <sup>(۲)</sup>، وقال الفارسي: طالما وقلما وكثر ما لا فاعل لهن؛ لأن الكلام لمّا حمل على النفي استغنى عن الفاعل، وما هنا عوض عن الفاعل ونظيره <sup>(۳)</sup>:

...... أمسا أنست ذا نسفسر

فما عوض عن كان، وإنما جعلت ما عوضًا عن الفاعل؛ إذ كان الفعل لا يخلو عن فاعل (٤).

وقال ابن جني [ رحمه الله تعالى ]: (°) ينبغي أن يكتب: طالما وقلما موصولًا بما؛ لأنها خلطت بهما وجعلا شيئًا واحدًا وهيأتهما لوقوع الفعل بعدهما، فلما اتصلا معنًى وجب أن يتصلا خطًّا، وكذا كان يجب في: كثر ما إلا أن الراء لا تتصل بما بعدها.

وحكى أبو محمد عبد اللَّه بن درستويه الصفوي (٦) – [ رحمه اللَّه تعالى ] (٧): أنها تكتب منفصلة وأنه لا يكتب من الأفعال شيئًا متصلًا إلا نعمًا وبئسما (٨).

قوله: « يحاول »: فعل مضارع، وقوله: « واش »: فاعله، وقوله: « غير إفساد »: كلام إضافي مفعوله.

صددت فأطولت الصدود ولا أرى وصال على طول الصدود يدوم

قال ابن الأعرابي: لم تصرمْ صُرْمَ بَتُاتِ، ولكن صرمتَ صرمَ دلال، وأطولت الصدود: أي: أطلته. والبيت من أبيات الكتاب ( ٣١/١ )، وفيه نسب لعمر بن أبي ربيعة.

<sup>(</sup>١) البيت من الطويل، ينظر الأغاني (٣٦٥/١٠ ) وروايته:

<sup>(</sup>۲) ينظر الكتاب ( ۱۱٥/۳ ).

<sup>(</sup>٣) هو جزء بيت من الشعر للعباس بن مرداس في الكتاب ( ٢٩٣/١ )، وابن يعيش ( ٩٩/٢ )، وشواهد المغني ( ٤٣ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٩٦/١ )، وهو الشاهد رقم ( ٢٠٦ ) من شواهد الكتاب الذي بين يديك.

والشاهد فيه هنا هو حذف كان والتعويض عنها بما تعويضًا لازمًا.

<sup>(</sup>٤) ينظر البغداديات (٢٩٦ - ٣٠١).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن جعفر بن درستويه، صنف الإرشاد في النحو وشرح الفصيح وغيرهما: ( ت ٣٤٧هـ )، ينظر بغية الوعاة ( ٣٦/٢ ).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

 <sup>(</sup>٨) انظر نصه في كتاب الكُتّاب ( ٦٦ )، يقول: ( ولا يجوز أن يوصل ما أشبه نعم وبئس من الأفعال بما؛ كقولك:
 حسن ما علت به، وعظم ما أتيت، ولا مثل: طال ما، وقل ما، وإن سكنت بساطتهما وكثرا في الكلام؛ لأنهما لم يغيرا عن أبنيتهما، وليس فيهما ما في نعم وبئس ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ترضيه » حيث أضمر فيه ضمير المفعول، وكان القياس حذفه؛ كما في: ضربت وضربني زيد، ولكنه عند الجمهور ضرورة (١)، واللّه أعلم.

### الشاهد الخامس والثلاثون بعد الأربعمائة (٢٠٠٠)

## وكُمْتًا مُدَمَّاةً كَأَنَّ مُتُونَهَا جَرَى فَوْقَهَا وَاستَشْعَرَتْ لَوْنَ مُذْهَبِ

أقول: قائله هو طفيل بن فرعون (<sup>٤)</sup> بن ضبيس الغنوي (<sup>٥)</sup>، ويكنى أبا قزان، وطفيل من الأسماء المنقولة يحتمل أن يكون تصغير طَفل بفتح الطاء (<sup>٢)</sup>، وهو الرخص الناعم، يقال: بنان طفل، ويحتمل أن يكون تصغير طفل بكسر الطاء، وهو الصغير من الأناسي وغيرهم، و « الضبيس » من الرجال: سيِّئ الخلق.

والبيت المذكور من قصيدة بائية في [ صفة ] (٧) خباء وخيل، وأولها هو قوله (^):

بِأَرضِ فَضَاءِ بَابُهُ لَم يُحَجَّبِ وَصَهْوَتُهُ مِنْ أَخْمِيٍّ مُعَصَّبِ صُدورُ القَنَا منْ بَاديُ ومُعقبِ عُرُوقُ الأعَادي مِنْ غَرِيرِ وأشْيَبِ (1) مُدَرِّبِ عَرْبِ وَابن كُلِّ مُدَرِّب

١- وبَيتِ تَهُبُّ الرِّيخِ في حُجُراتِهِ
 ٢- سَمَاوتُهُ أَسْمَالُ بَرْدِ مُفَوَّفِ
 ٣- وأَطْنَابُهُ أَرْسَانُ جُرْدٍ كَأَنَّهَا
 ٤- بِكَفِّ على قَومٍ كأنَّ رِماحَهُمْ
 ٥- وَفِينَا تَرَى الطُّولَى وكُلَّ سَمَيدَعِ

<sup>(</sup>۱) قال ابن مالك: « تناول قولي ( ويعمل الملغّى في ضمير المتنازع ) أن يكون أولًا وأن يكون ثانيًا وأن يكون مرفوعًا ومنصوبًا ومجرورًا.... ومثال ذلك والمضمر منصوب: قول الشاعر ( البيتين ).. وأكثر النحويين لا يجيزون: ضربته وضربني زيد، ومررت به، ولقيني عمرو؛ لاشتماله على تقديم ضمير هو فضلة على مفسر متأخر لفظًا ورتبةً، وإنما يغتفر ذلك في ضمير مرفوع لكونه عمدة غير صالح للاستغناء عنه، هذا تعليل المبرد ومن وافقه من البصريين، وأما الكوفيون فلا فرق عندهم بين الفضلة والعمدة في المنع. والصحيح جوازهما لثبوت السماع بذلك في الأبيات المتقدمة الذكر.... ». ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ۱۷۱/۲) ، والتصريح ( ۳۲۲/۱ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم (١٠٠ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة لطفيل الغنوي في وصف خباء وخيل ورجال شجعان، وانظره في ديوانه ( ٢٣ )، والكتاب ( ٧٧/١ )، والمقتضب ( ٧٥/٤ )، والإنصاف ( ٨٨/١ )، وابن يعيش ( ٧٧/١، ٧٨ )، والأشموني ( ١٠٤/٢ )، وأساس البلاغة مادة: ( شعر )، واللسان مادة ( دمى ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): ابن عوف. (٥) شاعر جاهلي لم يدرك الإسلام.

<sup>(</sup>٦) في (أ): بفتح الفاء.

<sup>(</sup>٩) في (أ): تدور بدلًا من كأن.

<sup>(</sup>۸) دیوانه ( ۲۳ ).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

مِنَ الحَسفِ خَوَّاضِ إلى الموت مُجربِ
وَخَيْلِ كَسِرْحَانِ الغَضَى المُتَأَوِّبِ
ضِرَاءٌ أَحَسَّتْ نَبأَةً مِنْ مُكَلِّبِ
عَنَاجِيجُ فِيهَا للَّةً لِمُحَقِّبِ
جَرَى فَوْقَهَا وَاستَشْعَرَتْ لَوْنَ مُذْهَبِ
خَرَى مَنْ وَابِلِ مُتَحَلِّبِ

٦ - طَويلِ نِجادِ السيفِ لَم يَرضَ خِطَّةً
 ٧ - وفِينَا رِباطُ الخَيلِ كُلُ مُطَهَّمٍ
 ٨ - تُبَارِي مَرَاخِيهَا الزُّجَاجَ كَأَنَّهَا
 ٩ - مَغَاوِيرُ مِنْ آلِ الوَجيهِ ولاحِقِّ
 ١٠ - وكُمْتًا مُدَمَّاةً كَأَنَّ مُتُونَهَا
 ١٠ - وأذنابها وَحْف كأنَّ ذُيُولَهَا
 ١٢ - رَهَضَ الحَصَى حَتَّى كَأَنَّ رُضَاضَهُ

وهي من الطويل.

١ - قوله: « في حجراته »: جمع حجرة بضم الحاء المهملة وسكون الجيم، و: « البان »: شجر معروف.

٢ – قوله: «سماوته » أي: سقفه، و « الأسمال »: جمع سملة بالسين المهملة، وهو الثوب الحلق، و « المفوف »: البرد الذي فيه الخطوط البيض، قوله: « وصهوته » أي: أعلاه، وصهوة كل شيء: أعلاه، و « الأتحمي » بفتح الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق وفتح الحاء المهملة وكسر الميم وتشديد الياء، وهو ضرب من البرود، و « معصب » من العصب بالمهملتين وهو نوع من برود اليمن.

٣ - قوله: « أرسان جرد » الأرسان: جمع رسن وهو الحبل، و « الجرد » بضم الجيم وسكون الراء؛ [ جمع ] (٢) جرداء مؤنث أجرد، قال الجوهري: الأجرد الفرس إذا رفت شعرتُهُ وقصرتُ وهو مدح (٦)، قوله: « ومعقب »: من عقب السهم والقوس تعقيبًا إذا ألويت عليه شيئًا من العقب بالتحريك، وهو العصب الذي يعمل منه الأوتار، الواحدة: عقبة (٤).

٤ - قوله: « من غرير » بالغين المعجمة والراءين المهملتين؛ أي: من شاب، و « الأشيب »: الشيخ.

ه - و « السميدع » بالفتح: السيد، و « المدرب »: فاعل من الدربة، وهي عادة وجرأة على الحرب وكل أمر وقد درب بالشيء بالكسر إذا اعتاده وضرى به (°).

 <sup>(</sup>۱) في (أ): تجر أشأء.
 (۲) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(7)</sup> الصحاح مادة: (7) في (7) غصبة.

 <sup>(</sup>٥) في القاموس: « ضرى به كرضي، ضرى ضراوة: لهج، وعرق ضرى: لا يكاد ينقطع دمه ».

شواهد التنازع في العمل \_\_\_\_\_\_ ١٠٢٧

٦ - قوله: « نجاد السيف » بكسر النون، قال الجوهري: نِجَادُ السيف: حَمَائِلُه (١) و « المحرب » بكسر الميم؛ كثير الحرب.

٧ - و « المُطهّم » بضم الميم وتشديد الهاء المفتوحة، قال الأصمعي: هو التام كل شيء منه على حدته فهو بارع الجمال (٢) و « السرحان » بالكسر؛ الذئب، و « الغضى » بالمعجمتين الشجر، يقال: ذئب غضي، و « المتأوب »: الذي يجيء أول الليل.

٨ - قوله: « تباري » أي: تعارض، و « المراخي » جمع مرخاء وهو الفرس الذي يخلى وشهوته في العدو، وقوله: « ضراء » بكسر الضاد المعجمة، جمع ضرو، وهو الضاري من أولاد الكلب، قوله: « نبأة » بفتح النون وسكون الباء الموحدة وفتح الهمزة، وهو الصوت الحفي، و « المكلب » بكسر اللام؛ الذي يعلم الكلاب الصيد، وبفتحها: الأسير المقيد.

٩ - قوله: « مغاوير »: جمع مغوار بالغين المعجمة، من أغار الفرس إذا شد العدو وأسرع،
 ورجل مغوار وهو المقاتل، قوله: « من آل الوجيه » بفتح الواو وكسر الجيم، وهو اسم فرس مشهور، وكذلك اللاحق بالقاف، قوله: « عناجيج » هي جياد الخيل، واحدها عنجوج.

۱۰ – قوله: « وكُمْتًا » بضم الكاف وسكون الميم؛ جمع أكمت، وليس جمع (7) كميت؛ لأن المصغر لا يجوز جمعه لزوال علامة التصغير بالجمع، وذكر بعض شراح الجمل للزجاجي (3) أن كميتًا من الأسماء المصغرة التي لا تكبير لها، وهو مصغر مرخم من أكمت بمنزلة حميد من أحمد غير أن أكمت لم يستعمل ويدل على ذلك جمعهم إياه على كمت (9).

قال سيبويه: سألت الخليل عن كميت فقال: هو بمنزلة حميد، وإنما هي حمرة يخالطها سواد ولم يخلص، وإنما حقروها لأنها بين السواد والحمرة ولم يخلص، لأن يقال: أسود أو أحمر، وهو منهما قريب، ويقال: هو من الكمتة وهي حمرة قانية، أي: تضرب إلى السواد (٦).

وذكر أبو عبيدة أن الكمت من الخيل بين الأصدى والأحوى، قال: وهو أقرب الشقر والورد إلى السواد، وأشد من الشقر والورد حمرة، والأنثى – [ أيضًا ] (٢) كميت والجمع: كمت، وهو على أقسام:

كميت أحم، وكميت أصحم، وكميت مدمى، وكميت أحمر، وكميت مذهب،

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « نجد ». (٢) ينظر الصحاح مادة: « طهم ».

<sup>(</sup>٣) في (أ): بجمع. (٤) في (أ، ب): الزجاج.

<sup>(</sup>٥) شرح الجمل لابن خروف ( ٦١٣/٢، ٦١٣) ط. أم القرى، معهد البحوث العلمية، تحقيق: د. سلوى محمد عمر، ط. أولى ( ١٤١٩هـ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب ( ٤٧٧/٣ ). (٧) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

[ وكميت أطف ] (١)، وكميت محلف، وكميت أصدى؛ فالكميت الأحم: الذي يشاكل الأحوى، أهون سوادًا من الجون، وينفصل الكميت الأحم من الأحوى بحمرة أقرانه ومرافقه. والكميت الأصحم أظهر حمرة من الكميت الأحم غير أن حمرته ليست بصافية.

والكميت المدمي الذي شعر سراته أحمر شديد الحمرة، وكلما انحدرت الحمرة إلى مرافقه ازدادت حمرة.

والكميت الأحمر أشد حمرة من المدمى.

والكميت المذهب: الذي يخالط حمرته صفرة.

والكميت المحلف: الذي لم يخلص لونه فيختلف الناظرون إليه فيقول بعضهم: هو أحمر (٢)، وبعضهم هو ورد، وبعضهم هو كميت.

قلت: الأحوى - بفتح الهمزة وسكون الحاء المهملة وهو الكميت الذي يعلوه سواد، ويجمع على مُحقّ بضم الحاء وتشديد الواو، وفي الحديث (<sup>٣)</sup>: « خير الخيل الحو »، وأصله: من حوي يحوى من باب علم يعلم فهو أحوى، والمصدر: حوة وهي الكمتة (<sup>١)</sup>.

و « الأصدى » بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة، وهو الذي فيه صدأة، أي: كدرة، ويعلو كل لون من ألوان الخيل ما عدا الدهمة وفيها صفرة قليلة، وإنما شبهوها بلون صدأ الحديد.

و « الأحم » بفتح الهمزة والحاء المهملة وتشديد الميم، وهو الذي فيه سواد؛ من حممت الرجل إذا سخمت وجهه بالفحم.

و « الأَصْحَم » بفتح الهمزة وبالصاد والحاء المهملتين، وهو الأغبر إلى السواد.

و « المحلِف » بضم الميم وسكون الحاء المهملة وكسر اللام وفي آخره فاء؛ من قولهم: هذا شيء محلف إذا كان يشك فيه فيتحالف عليه.

و « الأكلف » من الكلف وهو شيء يعلو الوجه فيغير بشرته، قوله: « مدماة »: من دمَّى يُدَمِّي مُدَمِّي أُدامًى مُذمِّي أُدامًى مُذمِّي أُدمِّي مُدَمِّي مُدَمِّي أُدرُمي مُدَمِّي أُدرية الحمرة مثل الدم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): هوأشقر، وينظر اللسان مادة: (كمت، وإصلاح المنطق (١٩٤) ط. دار المعارف، تحقيق عبد السلام هارون، خامسة. (٣) الحديث في مصنف ابن أبي شيبة ( ٧٧٣/٥ ) رقم ( ٣ ) ونصه: ( حدثنا وكيع قال: ثنا طلحة عن عطاء قال: قال رسول الله ﷺ: ( خير الخيل الحر ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الصحاح مادة: « حوى ».

<sup>(</sup>٥) في القاموس: أدميته ودميته، والمدمى: السهم عليه حمرة الدم، والشديد الحمرة من الخيل وغيره.

قوله: «كأن متونها »: جمع متن وهو الظهر، قوله: «جرى » بمعنى: سال، قوله: « استشعرت »: يعني جعلت شعارها، وهو علامتهم في الحرب؛ كذا فسره بعضهم، والصحيح أن معناه: جعلت شعارًا ولباسًا، والشعار من الثياب: ما يلي الجسد، والدثار ما فوقه، قوله: « مذهب » بضم الميم وسكون الذال المعجمة، وفتح الهاء؛ من الإذهاب وهو التمويه بالذهب، وكذلك التذهيب بمعناه.

۱۱ – قوله: « وأذنابها وحُف » بفتح الواو وسكون الحاء المهملة وفي آخره فاء؛ أي: كثير حسن، يقال: عشب وحف كذلك، وقد وحُف شعره بالضم (١)، قوله: « أشاء » بفتح الهمزة والشين المعجمة، وبالمد؛ وهي صغار النحل، الواحدة: أشاءة.

17 – قوله: « رهصن »: من الرهص وهو كسر الشيء الرخو، والرهص أيضًا شدة الوطء، و « رضاض كل شيء » بضم الراء: فتاته، وكل شيء كسرته فقد رضضته، وهو على وزن فعال بضم الفاء [ كفتات ] (7) وحتات، وكذلك الرضاضة بالضم، وهو من باب نصر ينصر، قوله: « ذرى برد » بفتح الذال المعجمة، قال الجوهري [ رحمه اللَّه تعالى ] (7) الذرى: اسم للدمع الصبوب (3)، و « البرد » بفتح الباء الموحدة والراء؛ وهو حب الغمام، و « الوابل »: المطر العظيم [ القطر ] (9)، قوله: « متحلب » بالحاء المهملة.

### الإعراب:

قوله: « وكُمْتًا » بالنصب عطف على قوله: « وفينا رباط الخيل » أي: ترى فينا كمتًا، و « مدماة »: صفة كمتًا، قوله: « كأن » للتشبيه، و « متونها »: اسمه، والضمير فيه يرجع إلى الكمت، وقوله: « جرى »: فعل ماض، وفاعله مستتر فيه تقديره: جرى هو، قوله: « فوقها »: نصب على الظرف، أي: فوق متونها.

[ قوله: « واستشعرت ] عطف على « جرى »، وفاعله مستتر فيه تقديره ] <sup>(١)</sup>: استشعرت هي، وقوله: « لون مذهب »: كلام إضافي منصوب على المفعولية، وفيه حذف تقديره: لون شيء مذهب، وقال ابن يعيش: والمذهب هاهنا اسم الذهب (٧).

قلت: فحينئذ لا يحتاج إلى التقدير المذكور، والجملة الصغرى – أعني قوله: « جرى » مع معطوفها في محل الرفع على أنها خبر كأن، والجملة الكبرى – أعني قوله: كأن مع اسمها وخبرها في موضع نصب على أنها صفة لقوله: « كمتًا ».

<sup>(</sup>١) في (أ): وجف بالجيم في هذا الموضع والذي قبله. (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ). ( ٤ ) في ( أ ): المصبوب.

<sup>(</sup>٦،٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٧) ابن يعيش ( ٧٨/١ ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « جرى واستشعرت » حيث توجها إلى معمول واحد ظاهر بعدهما وهو قوله: « لون مذهب » بناء على أن مذهب البصريين في إعمال الأقرب وإضمار الفاعل في الأسبق والله أعلم (١).

## الشاهد السادس والثلاثون بعد الأربعمائة (۲٬۲)

أن شِبْتُ فانْصَرَفَتْ عَنْهُنَّ آمالي أَن شِبْتُ فانْصَرَفَتْ عَنْهُنَّ آمالي

أقول: هو من البسيط.

قوله: « هوينني » من هوي يهوى من باب علم يعلم إذا أحب، و « الغانيات »: جمع غانية بالغين المعجمة والنون بعد الألف، يقال: امرأة غانية إذا غنيت بحسنها وجمالها عن الحليّ، قوله: « إلى أن شبتُ »: من الشيب (٤)، قوله: « آمالي » جمع أمل وهو الرجاء.

### الإعراب:

قوله: « هوينني وهويت » تنازعا في الغانيات، فأعمل الثاني وهو هويت، وأضمر في الأول وهو: هوينني، قوله: « إلى أن شبت »: يتعلق بقوله: « هويت »، « وأن » مصدرية، والتقدير: إلى شيبوبتي، قوله: « فانصرفت »: عطف على قوله: « أن شبت » و « آمالي »: كلام إضافي فاعله. الاستشهاد فيه:

في قوله: « هوينني وهويت » حيث أعمل الثاني وأضمر في الأول؛ كما ذكرنا (°).

وَلَكِئُ نِصَفًا لُو سَبَبْتُ وسَبِي بَنُو عَبِدِ شَمْسِ مَن مَنَافِ وَهَاشِم وقال طفيل الغنوي: ( البيت )، وقال رجل من باهلة:

ولَـقَـدُ أَزَى تَـغُـنَـى بِـهِ سَـيْـفَـانَـة تُـضـبِـي الحَلِيـمَ ومشلُـها أَضبَـاهُ فالفعل في كل هذا معمل في المعنى وغير معمل في اللفظ، والآخر معمل في اللفظ والمعنى ». ينظر الكتاب ( ٧٦/١)، والبصريات ( ٢٨٧)، وشرح التصريح ( ٣١٦/١)، وحاشية الصبان ( ١٠٠/٢)، والبحر المحيط ( ٣٢٥/٨). (٢) ابن الناظم ( ١٠٠).

(٣) البيت من بحر البسيط، وهو لقائل مجهول، كان يهوى الغانيات وهو في الشباب، وقد انصرفن عنه وهو في المشيب، وانظر الشاهد في تخليص الشواهد ( ٥١٥/٥ )، وشرح الأشموني ( ١٠٤/٢ ).

(٤) في (أ): المشيب. (٥) ينظر الشاهد رقم (٤٣٥).

<sup>(</sup>١) قال سيبويه: « وإنما كان الذي يليه أولى لقرب جواره وأنه لا ينتقض معنى، وأن المخاطب قد عرف أن الأول قد وقع بزيد ،، وقال: « ولو أعملت وقلت: مررت ومر بي بزيد، وإنما قبح هذا أنهم قد جعلوا الأقرب أولى؛ إذ لم ينقض معنى، قال الشاعر وهو الفرزدق:

# الشاهد السابع والثلاثون بعد الأربعمائة (٢٠١)

# الله عودُ أَسْحَلِ اللهِ تَسْتَكُ بِعُودِ أَرَاكَةٍ تُنْخُلَ فَاسْتَاكَتْ بِهِ عودُ أَسْحَلِ اللهِ اللهِ عَدْ أَسْحَلِ

أقول: ذكر الزمخشري في المفصل (٣)، وشارح كتاب سيبويه أن قائله: هو عمر (١) بن أبي ربيعة، وقال النحاس: قال الأصمعي: قائله هو طفيل الغنوي، ونسبه الجرمي في كتاب الفرخ للمقنع الكندي، والصحيح أنه لطفيل الغنوي.

وهو من قصيدة طويلة من الطويل يصف بها امرأة تسمى سُعْدَى، منها قوله (°): دِيَارٌ لِسُعْدَى إِذْ سُعَادُ جَدَايَةٌ من الأَدمِ خُمْصَانُ الحَشَى غَيرُ خُنثَلِ هَجَانَ البيَاضِ أُشْرِبَتْ لَونَ صُفرَةٍ عَقِيلَةُ جَوْ عَازِبٍ لَمْ يُجَلّلِ

1 – قوله: « لم تستك »: من الاستياك، يقال: سوك فاه تسويكًا، واستاك يستاك ولا يذكر معه الفم، « أراكة » بفتح الهمزة؛ واحدة الأراك وهي شجر مرّ تتخذ منه المساويك، قوله: « تنخل » بفتح بضم التاء المثناة من فوق وضم النون وتشديد الخاء المعجمة، ومعناه: اختير، قوله: « أسحل » بفتح الهمزة (١)، وسكون السين وفتح الحاء المهملتين، وهو شجر دقيق الأغصان يشبه الأثل ينبت بالحجاز يتخذ منه السواك.

٢ – قوله: « جداية » بكسر الجيم، وهي بنت شهرين أو ثلاثة من الظباء، والذكر – أيضًا – جداية، قوله: « خنثل » بضم الخاء المعجمة وسكون النون وضم الثاء المثلثة وفتحها، وهي العظيمة البطن المسترخية، ولم يسمع إلا في المؤنث، ويروى: غير خنبل – بالخاء المعجمة والنون والباء الموحدة، أي غير قصيرة.

٣ - و « هجان البياض »: كريمته، و: « الجو » بالجيم؛ البطن من الأرض، و « العقيلة »: الكريمة.
 ومعنى البيت المستشهد به: إذا لم تُرد تلك المرأة الاستياك بعود أراكة اختير عندها ما هو خير

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (١٠٠).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة في الغزل، قيل: لعمر بن أبي ربيعة في المفصل ( ٢٠)، وقيل: لطفيل الغنوي، شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ( ١٣٠/١)، والصحيح الثاني، فهو في ديوان الطفيل داخل قصيدة في الفخر ( ٣١٩)، وبتحقيق: محمد عبد القادر أحمد ( ٦٥)، وأما في ديوان عمر فهو بيت مفرد ( ٤٩٨)، تحقيق: محمد محيي الدين، وانظره في الرد على النحاة ( ٧٧)، وابن يعيش ( ٧٩/١)، والكتاب ( ٧٨/١)، والأمالي الحاجبية ( ٤٤/١)، والدرر ( ٢٢٢١))، والهمع ( ٦٦/١).

<sup>(</sup>٣) ينظر المفصل في علم العربية ( ٢٠ )، وشرح ابن يعيش ( ٧٨/١، ٧٩ ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): عمرو. (٥) انظر ديوان طفيل (٦٥) تحقيق: محمد عبد القادر أحمد.

<sup>(</sup>٦) في (أ): بكسر الهمزة.

منها وهو عود الأسحل فاستاكت به، وأراد أنها متنعمة محتشمة.

#### الإعراب:

قوله: « إذا » للشرط، وقوله: « هي »: مضمر منفصل لتعذر اتصاله فحذف عامله فهو مثل قوله تعالى (١): ﴿ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمَلِكُونَ ﴾ [الإسراء: ١٠٠] تقديره: لو تملكون؛ فحذف الفعل الذي هو المضمر المتصل، وصار المتصل منفصلًا ثم جيء بالفعل بعده تفسيرًا للفعل المحذوف، وكذلك تقدير قوله: « إذا هي لم تستك » ففعل به ما فعل بذلك.

قوله: « لم تستك »: جازم ومجزوم وفاعله مستتر فيه تقديره: لم تستك هي، قوله: « بعود أراكة » يتعلق به، قوله: « تنخل »: ماض مجهول مسند إلى قوله: « عود أسحل » ووقع جزاء للشرط، قوله: « فاستاكت » [ فعل وفاعله مستتر فيه، أي ] (7) فاستاكت هي، قوله: « به » جار ومجرور في محل النصب على أنه مفعول: فاستاكت.

فإن قلت: ما الفاء فيه؟

قلت: للعطف، وهو عطف فاستاكت على تنخل عطف الجملة على الجملة.

#### الاستشهاد فيه:

هو رفع: « عود أسحل » بالفعل الأول، والتقدير: تنخل عود أسحل فاستاكت به، ولو أعمل الأول لقال: تنخل فاستاكت بعود أسحَل، وهذا هو حجة الكوفيين في أولوية أعمال الأول، والجواب عن ذلك: أنه يدل على الجواز ولا خلاف فيه، وأما أنه يدل على الأولوية فلا.

الشاهد الثامن والثلاثون بعد الأربعمائة (٢٠٠٠)

<u>١٣٨ كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ المَالِ</u> كَفَانِي وَلَمْ أَطْلُبْ قَلِيلٌ مِنَ المَالِ

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وصدره (°):

أَلَا عِمْ صَبَاحًا أَيُّهَا الطُّلَلُ الْبَالِي ﴿ وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ فِي الْعُصْرِ الْحَالِي

<sup>(</sup>١) وتمامها: ﴿ خَزَايِنَ رَحْمَةِ رَقِيّ ...... ﴾. (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ٦٠/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لامرئ القيس مشهورة شهرة المعلقة، تمتلئ بالشواهد النحوية والبلاغية، وقد سبق أن سردها العيني وشرحها أول الكتاب في الشاهد رقم ( ٣٤ )، ومطلعها هو قوله:

<sup>(</sup>٥) ديوانه ( ١٤٥ ) ط. دار صادر، و ( ٢٧ ) ط. دار المعارف، بتحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم، وهو من شواهد الكتاب ( ٧٩/١ )، والإنصاف ( ٨٤/١ )، وشرح الأشموني ( ٩٨/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١١٠/٢ )، وشرح <sub>=</sub>

شواهد التنازع في العمل \_\_\_\_\_\_ ٣٣٠

### فلَوْ أَنَّ مَا أَسعَى لأَدنى مَعِيشَةٍ

وهو من قصيدة طويلة من الطويل سقناها في شواهد المعرب والمبني (١).

### الإعراب:

قوله: « فلو أن ما أسعى » والرواية الصحيحة: ولو بالواو، وكلمة لو للشرط تدل على امتناع الشرط لامتناع غيره؛ كما تقول: لو كان لي مال لأنفقته (٢)، فامتنع الإنفاق لامتناع المال، وأن حرف من الحروف المشبهة بالفعل وما مصدرية، أي: لو أن سعيي (٣)، والمصدر اسم أن.

قوله: « لأدنى معيشة »: كلام إضافي خبره، والتقدير: ولو أن سعيي حاصل لأدنى معيشة، قوله: « كفاني »: جواب لو وهو فعل ومفعول، وقوله: « قليل » بالرفع فاعله.

قوله: « ولم أطلب » [ الواو فيه إما للعطف على كفاني، وإما للحال، والآن يجيء الكلام فيه مستقصى، و « لم أطلب » ]: (<sup>4)</sup> جازم ومجزوم والفاعل فيه مستتر وهو أنا، والمفعول محذوف تقديره: لم أطلب المجد المؤثل، وقوله: « من المال »: جار ومجرور متعلق بقليل.

### الاستشهاد فيه:

أن: « كفاني ولم أطلب » وُجِّهَا على: قليل، وأعمل الأول مع إمكان الثاني، فلما أعمل في الفصيح الأول من غير ضرورة مع ارتكاب أمر محذور وهو حذف المفعول من الثاني دل على أن إعمال الأول أولى؛ كما هو مذهب الكوفيين (٥).

قلنا: يحتمل أن يكون هذا من باب التنازع ويحتمل أن لا يكون، وما هو محتمل لا يصلح للتمسك. فإذا قلنا: إنه من باب التنازع، ولا يكون من ذلك إلا إذا جعلنا الواو في: « ولم أطلب »

<sup>=</sup> قطر الندى لابن هشام ( ١٨ ).

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم (٣٤) من هذا البحث. (٢) في (ب): لأنفقته به.

<sup>(</sup>٣) انظر بحثنا: لو أنواعها وأحكامها دراسة نحوية تطبيقية في كتاب اللَّه والشعر العربي، د. أحمد السوداني (١٧) وما بعدها، بحث منشور بمجلة جامعة الأزهر (٢٠٠٧م ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

وقد نَغْنَي بِهَا وَنَرَى عُصُورًا بِهَا يَقْتَدْنَنَا الْخُرُدَ الْخِدَالَا

واستدلوا قياسًا إلى أن الفعل الأول سابق للثاني وصالح للعمل؛ فإعماله أولى، ولأنه إذا أعمل الثاني أدى إلى الإضمار قبل الذكر وهو لا يجوز في كلامهم. ينظر الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ( ٨٥/١ ٨٦ ) بتصرف، وابن الناظم ( ٢٥٦ )، ومعاني القرآن للفراء ( ١٦٠/٢ ).

للحال، فيكون المعنى: لو كان سعيي لأدنى معيشة كفاني قليل من المال حال كوني غير طالب له، وإليه ذهب أبو علي، وإن جعلناها للعطف فليس من التنازع لفساد المعنى، وبيان ذلك موقوف على معرفة مقدمتين:

إحداهما: أن لو كما قلنا لامتناع الثاني لامتناع الأول، فإذن لو دخل على المنفي صار ذلك المنفي مثبتًا، وإذا دخلت على المثبت صار منفيًّا.

والثانية: أن ما هو معطوف على جواب ( لو ) فحكمه حكم ذلك الجواب، فإذا تقررت هاتان المقدمتان فنقول: لو وجه الفعل الأول إلى ما وجه إليه [ الفعل ] (١) الثاني فسد المعنى؛ لأن كفاية المال القليل منفية لانتفاء سعيه لأدنى معيشة بناء على المقدمة الأولى، وهذا يقتضي أن لا يكون طالبًا لقليل من المال.

وقوله: « لم أطلب » على تقدير كونه موجهًا إلى ما وجه إليه الأول يقتضي أن يكون طالبًا [ له ] (٢) بناء على المقدمة الثانية فيكون طالبًا [ له ] (٣)، وغير طالب وإنه ممتنع، فإذا تعذر توجهه إلى قليل يكون مفعوله محذوفًا وهو الملك أو المجد بقرينة قوله:

## ولكنَّمَا أَسْعَى لمجد مؤثل وقد يدرِكُ المجدَ المؤثلَ أمثالي

[ يقول: لو أن سعيي للأكل والشرب ] (<sup>1)</sup>، واللبس يكفيني ما عندي من المال القليل ولم أطلب الملك، ولكن سعيي لأجل مجد ذي أصل، والحالة أن هذا المجد المؤثل قد أدركه أمثالي من أبناء الملوك وأشراف القوم، والحاصل: أن البيت ليس من التنازع؛ لما ذكرناه.

## الشاهد التاسع والثلاثون بعد الأربعمائة (١٠٠٠)

# 

أقول: قائله هو جرير بن ضرار (٢) أخو الشماخ، وهو من قصيدة من الطويل، وأولها هو البيت المذكور، وبعده:

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
 (٢-٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد ( ٦٠/٢ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، وهو من مقطوعة لجرير بن ضرار، اختارها أبو تمام، وضمَّنه ديوان الحماسة، وانظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ٣٤٣ ).

<sup>(</sup>٧) هو أخو الشماخ بن ضرار، شاعر مخضرم، رثى عمر بن الخطاب بقوله:

جَرَى اللَّه خَيْرًا مِنْ أَمَيْرِ وَبَازَكُتْ يَدُ اللَّه فِي ذَاكَ الأَدْيِسِ المُمَرُّقِ

وَأَفْرَعَ مِنهُ مُخطِئٌ ومُصيبُ وعَهدُهُمُ بِالْحَادِثَاتِ قَريبُ كِرامٌ إِذَا مَا النَّائِبَاتُ تَنُوبُ لَه وَرَقٌ للسَّائِلينَ رَطِيبُ ذَلُولٌ لِحَقَّ الراغِبينَ رَغُوبُ تُصَفَّى بِهَا أَخلاقُهُمْ وتَطِيبُ إذا مَا ائْتَمَى فِي آخِرِينَ نَجْيِبُ (١) ٢- تَصَامَمْتُهُ حَتَّى أَتَانِي يَقِينُهُ
 ٣- وحُدِّثْ قَومِي أَحْدَثَ الدَّهْرَ فِيهُمُ
 ٤- فإنْ يكُ حقًّا ما أتاني فإنَّهمُ
 ٥- فقيرُهم يُبدِي الغِنَى وغَنيُهُم
 ٢- ذَلُولُهُمُ صَغبُ القِيادِ وصَعبُهُمُ
 ٧- إذا رَنَّقَتْ أَخْلاقَ قَومٍ مُصِيبَةً
 ٨- ومَنْ يَعْمُرُوا مِنهُمْ بِفَضْلِ فإنَّهُ

۱ – قوله: « بأعلى القنتين » بالقاف والنون، والقنتان: جبل مشرف بعض الأشراف وليس فيه شواهق ولا صخور.

٢ - قوله: « تصاممته » أي: تصاممت عنه حتى أتاني يقينه، أي: تكلفت أن لا أسمعه حتى أتتني صحته، قوله: « وأفرع » بالراء والعين المهملتين، أي: صادف القرع – بفتحتين، وهو اسم موضع، ويروى: أفزع – بالزاي – من الفزع وهو الخوف، وأراد بـ « المخطئ »: الذي كذبه، و « المصيب » الذي صدقه.

قوله: « له وَرَق » بفتح الواو والراء، قال الجوهري: الورق: المال من دراهم وإبل وغير ذلك (٢).

٦ - قوله: « ذلوهم صعب » أي أنهم ممتنعون على من رامهم، مُنْقَادُون لمن سالمهم ورغب إليهم.

٧ - قوله: « إذا رنقت » أي: إذا كدرت؛ من قولهم: ماء رنق بالتسكين، أي: كدر، ومادته: راء ونون وقاف.

### الإعراب:

قوله: « أتاني »: جملة من الفعل والمفعول، وقد تنازع هو وقوله: « فلم أسرر به » وقوله: « جاءني » في قوله: « كتاب »، وقوله: « فلم أسرر به » على صيغة المجهول وترك الإدغام [ فيه للضرورة ] (٣) مع جواز ذلك في غير الضرورة.

والضمير في: « به » يرجع إلى الكتاب الذي هو فاعل أتاني؛ لأن الفاعل فيه مضمر على تقدير إعمال جاءني، وإن أعملت أتاني يكون الفاعل ظاهرًا ويكون فاعل جاءني، وإن أعملت أتاني يكون الفاعل ظاهرًا ويكون فاعل جاءني،

<sup>(</sup>١) روايته في ( ب ):

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

« حين »: نصب على الظرف، والعامل فيه أتاني، قوله: « بأعلى » الباء فيه بمعنى في، أي: في أعلى القنتين، قوله: « عجيب » بالرفع صفة كتاب.

#### الاستشهاد فيه:

على جواز التنازع في ثلاثة، وأنه لا يوجد في أكثر من ذلك، وظاهر كلام ابن عصفور وابن مالك جواز تنازع أكثر من ثلاثة، ولكن المسموع إنما هو ثلاثة؛ كما هو في البيت المذكور (١)، واللّه تعالى أعلم.

## الشاهد الأربعون بعد الأربعمائة (٣٠٢)

| لقيتُ ولمْ أَنْكُلْ عنِ الطَّوْبِ مِسمَعًا | <u> </u> |
|--------------------------------------------|----------|
|                                            |          |

َ أَقُولَ: قَائلُه هُو المرار الأسدي، كذا نسب في الكتاب، ونسبه الجرمي في المدخل المسمى بالفرج لمالك بن زُغْبَة الباهلي، وصدره:

٢ - ومَا كُنتُ إلا السَّيفُ لاقَى ضَرِيبَةً فقطعها ثم انشنى فتقطَّعا
 ٣ - وإني لأُغدِي الخيلَ تعثرُ بالقنَا حفاظًا على المولَى الحريد ليمنعا

٤ - ونَحنُ جَلَبنَا الخَيَلَ من سوقِ حِمْيَرٍ

وهي من الطويل.

قوله: « أولي المغيرة » يعني: أولها، والمغيرة - بضم الميم وكسر الغين المعجمة بعدها ياء ساكنة وهي الخيل التي تغير، قوله: « أنني لقيت » وفي رواية: لحقت؛ وهكذا هي في رواية

إلى أن وطئنًا أهلَ حِمْيَرَ نُزُّعَا

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك في شرحه للتسهيل ( ١٧٦/٢، ١٧٧)، وقد سرد عدة أبيات في ذلك منها بيت الشاهد فقال: «... فهذه الأبيات الثلاثة قد تنازع في كل واحد منهما ثلاثة عوامل، أعمل آخرها وألغي أولها وثانيها، وعلى هذا استقر الاستعمال، ومن أجاز إعمال غير الثالث فمستنده الرأي؛ إذ لا سماع في ذلك، وقد أشار إلى ذلك أبو الحسن ابن خروف في شرح كتاب سيبويه واستقرأت الكلام فوجدت الأمر كما أشار إليه ».

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ٩/٢ ).

 <sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، قيل: للمرار الأسدي، وقيل: لمالك بن زغبة الباهلي، من قصيدة كلها في الفخر والشجاعة والقتال، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ١٩٣١ )، والمقتضب ( ١٤/١ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٢٠/١ )، وابن يعيش ( ٦٤/٦ )، والدر ( ٢٥٥/٥ )، والهمع ( ٩٣/٢ ).

أبي القاسم الزجاجي <sup>(١)</sup>، وفي رواية: أنني كررت، معناه: حملت، وهكذا هي عند الزمخشري <sup>(٢)</sup>، وفي رواية: أنني ضربت، وهكذا عند البعلي في شرح الجرجانية.

قوله: « ولم أنكل » أي: ولم أعجز، قوله: « مِسْمعًا » بكسر الميم الأولى وسكون السين المهملة، وهو اسم رجل، قوله: « ثم انثنى » من ثَنَيْتَه؛ أي: ضربته، قوله: « لأعدي » من أعدى فلان فلانًا في الحرب، وهي مجاوزته إلى غيره، قوله: « الحريد » بفتح الحاء المهملة، أي: الوحيد الفريد، قوله: « نُزّعًا » بضم النون وتشديد الزاي المعجمة؛ جمع نازع؛ من نزع الشيء من مكانه إذا قلعه، ويقال: نزع إلى أهله إذا اشتاق.

### الإعراب:

قوله: « لقد علمت » اللام للتأكيد، وقد للتحقيق، وعلمت: فعل ماض، وقوله: « أولي المغيرة »: فاعله، وقوله: « أنني » بفتح الهمزة، وهي مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي علمت، وقوله: « ولم أنكل » ويروى: بالفاء، عطف على لقيت، وقوله: « عن الضرب » يتعلق بقوله: « لم أنكل »، وقوله: « مسمعًا »، مفعول المصدر، وقال النحاس: يجوز أن يكون منصوبًا بقوله: لقيت.

### الاستشهاد فيه:

على قوله: «لقيت » وقوله: «عن الضرب » تنازعا في قوله: «مسمعًا »؛ فالأول فعل والثاني اسم، وعكسه نحو قوله تعالى: ﴿ هَآوُمُ اَقْرَمُوا كِنَبِيهُ ﴾ [الحاقة: ١٩] (٣). وفيه استشهاد آخر؛ لكنه لم يورده لذلك، وهو أن المصدر المعرف باللام قد عمل وهو قوله: «عن الضرب » فينتصب مسمعًا، قال سيبويه: والتقدير: عن ضرب مسمعًا، والألف واللام فيه بمنزلة التنوين (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الجمل لابن عصفور ( ١٧٨/١ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر المفصل في علم العربية ( ٢٢٤ )، ( دار الجيل، بيروت )، وشرحه لابن يعيش ( ٥٩/٦ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٦٥/٢ ). (٤) ينظر الكتاب ( ١٩٣/١ ).



## شواهد المفعول المطلق



## الشاهد الحادي والأربعون بعد الأربعمائة (١٠١)

يَظُنَّانِ كُلَّ الظَّنِّ أَنْ لا تَلاقِيَا يَظُنَّانِ كُلَّ الظَّنِّ أَنْ لا تَلاقِيَا

أقول: قائله هو قيس بن الملوح المجنون، وصدره:

وقدْ يَجْمَعُ اللَّهُ الشَّتِيتَيْنِ بغدَمَا ......

وهي من قصيدة يائية من الطويل، وأولها هو قوله <sup>(٣)</sup>:

١ - ألا يَا غُرَابَ البَينِ مَالَكَ كُلَّمَا

٢ - أعِندَكَ عِلمُ الغَيبِ أَمْ أَنْتَ مُخبِرِي

٣ - فَلا حَمَلَتْ رِجْلاكَ عُشًّا لِبَيضَةِ

٤ - أُحِبٌ مِنَ الأَسْمَاءِ مَا وَافَقَ اسْمَهَا

ه - ومَا ذُكِرَتْ عِندِي لَهَا مِنْ سُمَيَّةٍ

تَذَكَّرتَ لُبنَى طِرْتَ لِي عَنْ شِمَالِيَا عَنْ الحَيِّ إلا بالذِي قَدْ بدَا لِيَا ولا زالَ عَظْمٌ مِنْ جَنَاحِكَ واهِيَا أَوْ أَشْبَهَهُ أُو كَانَ منهُ مُدَانِيَا مِنَ النَّاسِ إلا بَلَّ دَمْعِي رِدَائِيَا

(١) أوضح المسالك ( ٣٤/٢ ).

(٢) البيت من بحر الطويل، وصدره ما ذكره الشارح، وهو بيت من قصيدة في الغزل لمجنون ليلى قيس بن الملوح، ولهذا الشاعر عدة قصائد على هذا الوزن، وهي من الطويل، وهذا الروي وهو الياء، وأطول هذه القصائد واحدة زادت على السبعين بيتًا تبدأ بقوله:

تَذَكَرْتُ لَيْمَلَى وَالسَّنِيْسَ الْخَوَالِيَا وَأَيَّامَ لا نَخْشَى عَلَى اللَّهْوِ نَاهِيَا وقد ذكر فيها الشاهد المذكور، وأما القصيدة التي أثبتها العيني فهي في الديوان قصيدة مستقلة، وفيها أيضًا الشاهد المذكور، وانظر القصيدة الطويلة في ديوان مجنون ليلي ( ٢٩٢ )، تحقيق: عبد الستار فراج، والقصيدة التي أثبتها العيني ( ٣١٤)، وانظر بيت الشاهد في الخصائص ( ٤٤٨/١)، واللسان: « شتت »، وشرح الأشموني ( ١١٣/٢)، وشرح التصريح ( ٣٢٨/١).

(٣) ديوان مجنون ليلي ( ٣١٤ )، تحقيق: عبد الستار فراج، مكتبة مصر، الفجالة.

أَخَا ثِقَةِ أَوْ ظَاهِرَ الْغِشِّ بَادِيَا أُحَدِّثُ عَنْكَ النَّفْسَ فِي السِّرِّ خَالِيا لَعَلَّ خَيَالًا مِنْكِ يَلْقَى خَيَالِيَا لِهَا زَفْرَةٌ تَعتَادُهَا هِيَ مَا هِيَا رُويدَ الهَوَى حتَّى تَغيبَ ليَالِيَا غَرَامِي بكم يَزدَادُ إلا تَمادِيَا يَطُنَّانِ كُلَّ الظَّنِّ أَنْ لا تَلاقِيَا يَوْدَنَ فَمَا يَصْدُرْنَ إِلَّا صَوَادِيَا لَكُمْ حَافِظًا مَا بَلَّ رِيقٌ لِسَانِيَا

٦- سَلِي الناسَ هَلْ خَبَرْتُ سِرَّكِ مِنْهُمُ
 ٧- وأخرُجُ مِنْ بَيْنِ الْبَيُوتِ لَعَلَّنِي
 ٨- وَإِنِّي لأَسْتَغشِي ومَا بِي نَعْسَة 
 ٩- أقولُ إذا نفسي من الوجدِ صَعَّدَتْ
 ١٠- أشَوقًا ولَّا يَمْضِ لي غَير لَيلَة 
 ١١- تَمُرُ الليالي والشَّهورُ ولا أرَى
 ١٢- وقدْ يَجْمَعُ اللَّهُ الشَّتِيتَينِ بعْدَمَا
 ١٢- تَسَاقَطُ نفسِي حِينَ أَلْقَاكِ أَنْفُسَا
 ١٤- فإنْ أخي أَوْ أَهْلَكْ فَلَسْتُ بِزَائِلِ

۱ - قوله: « لبنی » بضم اللام وسكون الباء الموحدة وفتح النون، وهو اسم محبوبته،
 ویروی: لیلی، ویروی: سلمی.

٣ - قوله: « واهيًا »: من وهي إذا سقط.

۱۲ - قوله: « الشتيتين »: تثنية شتيت [ وهو الشيء المتفرق؛ من شتَّ يشت شتاتًا وشتًّا ] (۱)، أي: تفرق، وأراد بالشتيتين المحبين المتباعدين اللذين لا يقدران على الاجتماع لعلة من العلل. الإعراب:

قوله: « وقد يجمع الله » الواو للعطف، وقد للتقليل، ويجمع: فعل، والله: فاعل (٢)، و « الشتيتين »: مفعوله، قوله: « بعد »: نصب على الظرف، وكلمة: « ما » مصدرية، أي: بعد ظنهما كل الظن (٢)، والضمير في: « يظنان » يرجع إلى الشتيتين، قوله: « كل الظن »: كلام إضافي منصوب على النيابة عن المصدر.

قوله: « أن لا تلاقيا » أن مخففة من الثقيلة، وهي مع اسمها وخبرها سدَّت مسد مفعولي يظنان، والتقدير: يظنان أنه لا تلاقيا، وضمير الشأن هو اسم إن، وخبره قوله: « تلاقيا »؛ وكلمة: « لا » للنفي، و « تلاقيا »: اسمها، وخبرها محذوف تقديره: لا تلاقي حاصل، والألف فيه للإطلاق.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) في ( أ ): فاعله.

<sup>(</sup>٣) في (أ): ذلك الظن.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كل الظن » حيث نُصِبَ نيابةً عن المصدر؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَمِيلُواْ صَلَى اللَّهُ عَلَى ال كُلُّ ٱلۡمَيْلِ ﴾ [الساء: ١٢٩] (١).

# الشاهد الثاتي والأربعون بعد الأربعمائة (٣٠٢)

# نَنْ يُعْجِبُهُ السَّخُونُ والبَرُودُ والتَّمْرُ حُبًّا ما لهُ مَزِيدُ

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج الراجز ابن الراجز، وهو من الرجز المسدس.

قوله: « السخون » بفتح السين المهملة، وهو ما يسخن من المرق، و « البرود » بفتح الباء الموحدة، بمعنى الزيادة. المزيد » بفتح الميم؛ مصدر ميمي بمعنى الزيادة.

### الإعراب:

قوله: « يعجبه »: [ جملة ] (<sup>4)</sup> من الفعل والمفعول وهو الضمير الذي يرجع إلى معهود، وقوله: « السخون » بالرفع فاعله، وقوله: « والبرود، والتمر » مرفوعان عطفا على السخون، قوله: « ما له مزيد » كلمة ما اسم نكرة صفة لقوله: « حبًا » (<sup>6)</sup>، وقوله: « مزيد » بالرفع مبتدأ، وقوله: « له » مقدمًا خبره، والجملة في محل النصب صفة « لحبًا ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: «حبًا » وهو أنه منصوب بقوله: « يعجبه » من قبيل قولهم: أفرح الجذل، وفرحت جزلًا، وأحببته مقة؛ لأن في معنى الإعجاب معنى المحبة، ويجوز أن يكون حبًا منصوبًا بفعل محذوف تقديره: يحب ذلك حبًا، ودلً على يُحِبّ المحذوف قوله: « يعجبه »؛ لأن كل معجب محبوب فافهم (٦).

نُبُّنْتُ أَخْوَالِي بَنِي يَنْزِيدُ ظُلْمًا عَلَيْنَا لَهُمَ فَدِيدُ والطّرية ( ١٣٣ )، وحاشية الصبان ( ١١٣/٢ )، وأمالي ابن الشجري ( ١٤١/٢ ).

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان (١١٣/٢). (٢) ابن الناظم (١٠٢).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الرجز المشطور، وهما في ملحق ديوان رؤبة بن العجاج ( ١٧٣ )، وقبلها، وهو شاهد أيضًا، وهو ضمن شواهد هذا الكتاب برقم ( ٨٣ ):

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) هذا كلام غير صحيح، فكلمة ما نافية، والجملة في محل نصب صفة لحبًا كما قال.

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١١٣/٢ ).

## الشاهد الثالث والأربعون بعد الأربعمائة (٢٠١)

| وَيَخْرِجْنَ مَن دَارِيْنِ بُجْرَ الْحَقَائِبِ | المُنْهِمُ اللَّهُ عَمْدُونَ بِالدَّهُنَا خِفَافًا عِيَابُهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فندْلًا زُرَيْقُ المَالَ نَدْلَ الثَّعَالِبِ   | على حينَ أَلْهَى النَّاسَ جُلُّ أمورهِمْ                                                               |

أقول: قائل هذين البيتين هو الأحوص، وهو محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري، وذكر في الحماسة البصرية أن قائلهما هو أعشى همدان يهجو بهما لصوصًا (٣).

وقال الجوهري: قال جرير يصف ركبًا: يمرون بالدهنا [ إلى آخره (<sup>1)</sup>، والأظهر ما قاله في الحماسة. وهما من الطويل.

قوله: « بالدهنا » ] (°) بفتح الدال المهملة وسكون الهاء بعدها نون، يمد ويقصر وهاهنا بالقصر للضرورة، وهو موضع ببلاد تميم، قوله: « عيابهم » بكسر العين المهملة وبالياء آخر الحروف وبعد الألف باء موحدة، وهو جمع عيبة، وهو ما يجعل فيه الثياب، ومن هذا يقال: فلان عيبة فلان إذا كان موضع سِرِّهِ.

قوله: « من دارين » بفتح الدال المهملة وبعد الألف راء مكسورة، وهو موضع في البحر يؤتى منه الطيب (٢)، قوله: « بجر الحقائب » بضم الباء الموحدة وسكون الجيم وفي آخره راء، وهو جمع بجراء وهي الممتلئة، والحقائب بالحاء المهملة والقاف وبعد الألف ياء آخر الحروف وفي آخره باء موحدة، وهو جمع حقيبة، وهي وعاء يجعل الرجل فيها زاده ويحتقبه الراكب خلفه في سفره.

قوله: « ألهى »: من الإلهاء وهو الإشغال، وكل ما شغلك عن شيء فقد ألهاك، قوله: « فندلاً » من ندلت ندلاً – بالنون والدال المهملة، وهو الأخذ باليدين، ومنه اشتقاق المنديل، والندل – أيضًا – السرعة في السير.

قال البعلي: الندل: النقل والاختطاف وهو المراد هاهنا، ويقال: ندلت الدلو إذا أخرجتها من البئر (٧).

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۱۰۰ )، وتوضيح المقاصد ( ۸۲/۲ )، وأوضح المسالك ( ۳۸/۲ )، وشرح ابن عقيل ( ۱۷۸/۲ ). (۲) البيتان من بحر الطويل، وهما في وصف لصوص يخدعون الناس حتى يسرقوهم سريمًا، وقد اختلف في قائلهما على ما ذكر في الشرح، وانظرهما في ديوان الأحوص بشرح مجيد طراد ( ۳۷ )، والإنصاف ( ۲۹۳ )، والكتاب ( ۱۱۵/۱ )، والخصائص ( ۱۲۰/۱ )، وشرح الأشموني ( ۲۱۲/۱ ، ۲۸۵ )، والتصريح

<sup>(</sup> ٣٣١/١ )، واللسان: ﴿ ندل »، والحماسة البصرية ( ٢٦٢/٢ ) وقد روي: ويخرَجن مكان ويرجعن.

<sup>(</sup>٣) الحماسة البصرية ( ٢٦٢/٢ ). (٤) الصحاح مادة: « ندل ».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٦) في ( أ ): بالطيب.

<sup>(</sup>٧) في القاموس: ( ندل ) ندل التمر من الجلة: غرت بكفه كتلًا وتناوله واختلسه.

قوله: ( زريق ) بضم الزاي المعجمة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره قاف، وهو اسم قبيلة، وقال الرشاطي: هو زريق بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن عضب ابن جشم بن الخزرج، وهي قبيلة في الأنصار (١)، والنسبة إليه: زُرَقِيّ [ وفي طيء - أيضًا - زريق ] (٢) بطن بن عبد الله بن جدعة (٣) بن زهير بن ثعلبة بن سلامان بن ثعل بن عمرو ابن الغوث بن طيء، وزريق: تصغير زَرق، وتصغير زُرق - أيضًا، وزرق العينين (١): هو خضرة الحدقة، ورجل أزرق وامرأة زرقاء.

### الإعراب:

قوله: « يمرون »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير الذي يرجع إلى التجار واللصوص (°) على ما ذكرنا من الاختلاف فيه، قوله: « بالدهنا » في محل النصب [ على أنه ] (١) مفعوله، قوله: « خفافًا » نصب على الحال، و « عيابهم » مرفوع به.

قوله: « ويخرجن »: عطف على قوله: « يمرون » وإنما قال: يخرجن بنون جمع الإناث مع أن الضمير فيه يرجع إلى ما يرجع إليه الضمير الذي في « يمرون » على التأويل بالجماعة وهو غريب، قوله: « من دارين » يتعلق بقوله: يخرجن [ قوله: « بجر الحقائب »: كلام إضافي منصوب على الحال من الضمير الذي في: « يخرجن » ] (٧).

قوله: «على حين » يروى بالإعراب والبناء، قوله: « ألهى الناس »: جملة من الفعل والمفعول، وقوله: « جل أمورهم »: كلام إضافي فاعل ألهى، قوله: « فندلًا »: منصوب بفعل محذوف تقديره: اندل يا زريق ندلًا، « وزريقُ » منادى حذف حرف ندائه مبني على الضم.

قوله: « المال »: منصوب بالفعل المحذوف – أعني: اندلي <sup>(^)</sup>، قوله: « ن**دل الثعالب** »: كلام إضافي منصوب بنزع الخافض، أي: كندل الثعالب، أي: كخطف الثعالب، وفي أمثال العرب: أخطف من تعلب<sup>(٩)</sup>، وفي الحقيقة هي صفة لقوله: « فندلًا »، أي: فاندل يا زريق ندلًا كندل الثعالب.

(٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>١) في (أ): وهي قبيلة في الأنصار.

<sup>(</sup>٤) في (أ): العين.

<sup>(</sup>٣) في (أ): جذيمة.(٥) في (أ): أو اللصوص.

<sup>(</sup>٧،٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٨) انظَّر هَذا مع قُول الأَشْمُوني: المال منصوب بالمصدر لا بالفعلُ المحذوف على الأصل، شرح الأَشْمُوني ( ٢٨٥٦٢ ).

<sup>(</sup>٨) نُصَرَّ عَمَّا لَكُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُحَمَّديّة، ( ١٣٧٨ ) – ( ٢٦١/١ )، مكتبة السنة المحمديّة، تحقيق: محمد محيي الدين. ونقول: « إذا كان الفعل المقدر: اندل، فهو خطاب لزريق، وهو الرجل، وإذا كان اندلي فهو خطاب لزريق القبيلة.

شواهد المفعول المطلق \_\_\_\_\_\_ ۴۶ • ١

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فندلًا »؛ إذ التقدير فيه: اندلي ندلًا؛ كما ذكرنا، وهو من قبيل المصدر الذي يأتي بدلًا من اللفظ بفعله؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَضَرَّبَ الرِّقَابِ ﴾ [محمد: ٤] أي: فاضربوا (١٠). الشاهد الرابع والأربعون بعد الأربعمائة (٣٠٢)

أقول: قائله هو جرير بن الخطفي، وهو من قصيدة يهجو بها خالد بن يزيد الكندي، وأولها هو قوله (٤):

١- أخالدَ عادَ وعدُكُمُ خِلابًا ومَنَّيْت المواعد والكذابًا فقد أمسَوْا بِحُبُّكُمْ حِرَابًا ٢ - أخالدَ كان أهلُكَ لى صديقًا ويَضْرِبُ دونه الخَدْمُ الحِجَابًا ٣ - بِنَفْسِى مَنْ أَزُورُ فَلا أَرَاهُ لَقِيتُ بحبكِ العجبَ العُجابَا ٤ - أخالدَ لوْ سَأَلْتِ عَلِمْتِ أَنَّى على الكِنْدِيُّ تلتهبُ التِهَابَا ه - ستطْلُعُ مِنْ ذُرَى شُعَبَى قوافِ أَلُوْمًا – لا أَبَا لَكَ – واغْتِرَابًا ٦ - أَعَبْدُا حَلَّ في شُعَبَى غَرِيبًا ويومًا ناشِدًا حَلِفًا كِلابَا (٥) ٧- ويومًا من فزارةً مستجيرًا لبعض الأمر أوشك أن يُصَابَا ٨- إذا جهلَ اللئيمُ ولم يُقَدُّرْ وهي طويلة من الوافر.

ويقال: كان السبب في قول هذا الشعر أنه لما هجا الراعي، فقال في هجائه (٦):

<sup>(</sup>١) ينظر شرِح الأشموني ( ١١٦/٢). (٢) ابن الناظم ( ١٠٥)، وأوضح المسالك ( ١٤٠/٢).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر من قصيدة لجرير يهجو فيها العباس بن يزيد الكندي كما في الديوان ( ٦٤٩)، ط. دار المعارف، على غير ما قاله العيني من أن اسمه خالد الكندي، والذي ألبس على العيني ذكره اسم خالد أول القصيدة؛ لكن المذكور أول القصيدة هو خالد مرخم خالدة على مؤنث، وقد خاطبها في البيت الثاني الذي تركه الشارح، وهو قوله:

ألسم تستبيني كلفي ووحدي غداة يرد أهلكسم الركابا وانظريت الشاهد في الكتاب ( ٣٣٩/١)، والأغاني ( ٢١/٨)، والخزانة ( ١٨٣/٢) وشرح أبيات سيبويه ( ٩٨/١)، وشرح التصريح ( ٣٣١/١).

<sup>(</sup>٤) ديوانه جرير (٦٠) والأبيات غير متواليات، والبيت السادس يروى: « كلابًا » بدلًا من: « كذابًا »، وديوان جرير بشرح محمد بن حبيب (٦٤٩)، تحقيق د. نعمان محمد طه، ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٥) في (أ): ويومًا في...... (٦) من الوافر ينظر ديوان جرير (٦٠).

١- إذا غضبت عليك بنو تميم
 عارضه خالد بن يزيد الكندي، وكان مقيمًا بشعبى فقال يجاوبه (١):

١- ألا رَغِمَتْ أُنُوفُ بَنِي تَعِيمٍ فُسَاةِ التَّمْرِ إِذْ كَانُوا غِضَابَا
 ٢- لقَدْ غَضِبَتْ عَلَيَّ بَنُو تَعِيمٍ فَمَا نَكَأَتْ بِغَضْبَتِهَا ذبابَا
 ٣- لَوِ اطَّلَعَ الغُرَابُ عَلَى تَعِيم ومَا فِيهَا مِنَ السَّوْآتِ شَابَا

فقال جرير يهجوه بقوله:

أَخَالِدٌ عَادَ وَعُدُكُمُ خِلابًا ..... إلــــخ

١ - قوله: « خلابًا » بكسر الخاء المعجمة، وهو الخديعة باللسان، يقال: خلبه يخلبه بالباء،
 وكذا اختلبه.

 ٦ - قوله: « شُعبى » بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة والباء الموحدة مقصور، اسم موضع، وألفه للتأنيث فلا ينصرف.

### الإعراب:

قوله: « أَعِبدًا »: منصوب على النداء، والتقدير: يا عبدًا، وقال النحاس: هو على وجهين: على النداء أو على أنه رآه في حال افتخار واجتراء، فقال: أتفخر عبدًا حَلَّ في شعبى غريبًا؟ فيكون عبدًا نصبًا على الحال (٢).

قوله: « حَلَّ »: جملة وقعت صفة لعبد، و « في شعبى »: يتعلق بحل، قوله: « غريبًا »: حال من الضمير الذي في حَلَّ، « ألؤمًا » الهمزة للاستفهام على قصد التوبيخ، ولؤمًا: منصوب بفعل محذوف، أي: أتلؤم لؤمًا.

قوله: « لا أبا لك »: معترض بين المعطوف والمعطوف عليه، ويذكر هذا تارة في المدح وتارة في الذم؛ كما يقال: لا أم لك، وقد يذكر في معرض التعجب دفعًا للعين كقولهم: للّه درك!! <sup>(٣)</sup>، وقد يذكر بمعنى: جِدَّ في أمرك وشمر؛ لأن من له أب يتكل عليه في بعض شأنه، وقد تحذف اللام،

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات في خزانة الأدب ( ١٨٦/٢ )، وقد ذكر هناك أن القائل هو مهجو جرير العباس بن يزيد الكندي، وليس خالدًا كما ذكر العيني، وأما خالد في قصيدة جرير فهو مرخم خالدة.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه: « وقال جرير ( البيت ) يقول: أتلؤم لؤمًا وأتّغترب اغترابًا، وحذفوا الفعلين في هذا الباب؛ لأنهم جعلوه بدلًا من اللفظ بالفعل، وهو كثير في كلام العرب وأما: أعبدًا فيكون على ضربين: إن شئت على النداء، وإن شئت على قوله: أتفتخر عبدًا ثم حذف الفعل ٤. ينظر الكتاب ( ٣٣٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): درك الله.

ويقال: لا أباك بمعناه، قوله: « واغترابًا »: عطف على قوله: « ألؤمًا »، والتقدير: تغترب اغترابًا. الاستشهاد فيه:

في قوله: « ألؤمًا واغترابًا » حيث جاء المصدران فيهما بدلًا من اللفظ بالفعل، وهو من قبيل الطلب الذي هو استفهام.

# الشاهد الخامس والأربعون بعد الأربعمائة (٢٠١)

## 

أقول: قائله هو قطري بن الفجاءة الخارجي، وتمامه:

..... فمَا نَيْلُ الخُلُودِ بِمُسْتَطَاعِ

وهو من قصيدة عينية من الوافر، وأولها هو قوله <sup>(٣)</sup>:

١ – قوله: « أقول لها » يعني للنفس، « شعاعًا » بفتح الشين؛ أي: متفرقًا وهذا مثل ومعناه المبالغة في الفزع، قوله: « من الأبطال »: جمع بطل وهو الشجاع، قوله: « لن تراعي » من الروع وهو الفزع.

٤ - قوله: « عن أخي الخنع » بفتح الخاء المعجمة والنون وفي آخره عين مهملة، وأخو الخنع:

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ٣٩/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر من مقطوعة لقطري بن الفجاءة الخارجي، وهي في القتال والتحميس له، وهكذا شعر الخوارج عامة، وانظر بيت الشاهد في شرح الأشموني ( ١١٧/٢ )، تخليص الشواهد ( ٢٩٨ )، والتصريح ( ٣٣١/١ ) والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٤٤٠ ).

<sup>(</sup>٣) انظر شعر الخوارج ( ١٠٨، ١٠٩ )، جمع وتقديم د. إحسان عباس، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، بيروت.

<sup>(</sup>٤) لم يشر إليه في النسختين: (أ، ب).

الذليل، والخنوع: الذلة، و « اليراع » بفتح الياء آخر الحروف [ والراء ] <sup>(۱)</sup>، وهي القصبة التي لا جوف لها، والرجل الذي لا جوف له جبان، فوضع اليراع مكان الجبان لأنه بمعناه.

٦ - قوله: « ومن لا يعتبط » بالعين المهملة؛ أي: [ من ] (٢) لا يموت شابًا [ مات ] (٣) هرمًا ويسأم ما يعتريه من تكاليف الهرم.

### الإعراب:

قوله: « فصبرًا » نصب بفعل محذوف تقديره: اصبري يا نفس صبرًا، فإن قلت: ماالفاء فيه؟ قلت: الفاء فيه تدخل في جواب الشرط، والتقدير: إذا لم تطاعي يا نفس في سؤالك بقاء يوم على الأجل الذي قدر لك، فاصبري في مجال الموت صبرًا، و « المجال » بفتح الميم؛ موضع من جال يجول جولًا وجولانًا، والجار والمجرور يتعلق بالمحذوف، قوله: « صبرًا »: تأكيد للصبر الأول. الاستشهاد فيه:

في قوله: « فصبرًا » <sup>(1)</sup>؛ حيث حذف منه فعله وهو الطلب، وقد علم أن المصدر يقوم مقام فعله ويمتنع ذكره معه، ولكن ابن عصفور خصَّ ذلك فيما إذا كان مكررًا، واحتج على ذلك بالبيت المذكور، فكأن التكرير يغني عن ذكر فعله فيمنع <sup>(٥)</sup> ذكره، بخلاف ما إذا لم يكن مكررًا حيث لا يمنع ذكر فعله معه <sup>(١)</sup>. فافهم، واللَّه أعلم.

الشاهد السادس والأربعون بعد الأربعمائة (۱٬۰۷)

منه وحرف الساق طي المِحْمَلِ منه وحرف الساق طي المِحْمَلِ منه وحرف الساق طي المِحْمَلِ

أقول: قائله هو أبو كبير الهذلي، واسمه عامر بن الحليس الحوفي أحد بني سعد من هذيل ثم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٣،٢) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ): صبرًا. (٥) في ( أ ): فيمتنع.

<sup>(</sup>٦) انظر رأي ابن عصفور في التصريح ( ٣٣١/١ )، وشرح الأشموني ( ١١٧/٢ ).

<sup>(</sup>٧) أوضع المسالك ( ٤٢/٢ ).

 <sup>(</sup>٨) البيت من قصيدة طويلة لأي كبير الهذلي، ديوان الهذليين ( ٨٨/٢ )، يتحدث فيها عن شجاعته وشجاعة فرسه،
 وبيت الشاهد في وصف فرسه، وفي القصيدة أيضًا يتحدث عن تأبط شرًا ابن زوجته، ومنها البيت المشهور:

فَاَتَتُ بِهِ مُوشَ الفَوَّادِ مُبطَّنًا سُهْدًا إِذَا مَا نَامَ لَيْلُ الهَوْجَلِ وهو الشاهد رقم ( ٦١٨)، والإنصاف ( ٢٣٠)، وهو الشاهد رقم ( ٦١٨) من شواهد هذا الكتاب، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٢١٤/١)، والإنصاف ( ٢٣٤/١)، وشرح والمقتضب ( ٣٢٤/١)، (٢١٤/١)، والحزانة ( ١٩٤/٨)، وشرح أبيات سيبويه للسيرافي ( ٢١٤/١)، ( ٣٢٤/١)، وشرح التصريح ( ٣٣٤/١).

أحد بني حرب، شاعر جاهلي.

وهو من قصيدة طويلة من الكامل، وأولها هو قوله (١):

أَمْ لا سبيلَ إلى الشَّبابِ الأُوَّلِ؟ أَشْهَى إِلَيَّ من الرحيقِ السَّلْسَلِ ونَصَا زُهَيرُ كَرِيهَتِي وتَبَطَّلِي عُمْرِي وأَنْكَرْتُ الغَدَاةَ تُقتلي رُبَّ هَيْضَلٍ مَرِسٍ لَفَفْتُ بِهَيضَلِ ينْزُو لوَقْعَتِهَا طَمُورَ الأُخْيَلِ منه وحَرْفُ السَّاقِ طَيَّ الحِْمَلِ

١- أزْهَيْرُ هلْ عَنْ شَيْبَةِ مِنْ مَعْدَلِ
 ٢- أَمْ لَا سبيلَ إلى الشبابِ وذكرهُ
 ٣- ذَهَبَ الشَّبَابُ وفَاتَ مِنِّي مَا مَضَى
 ٤- وصحوتُ عن ذِكرِ الغَوَانِي وائتَهَى
 ٥- أزْهَيْرُ إنْ يَشِبُ القَذَالُ فَإِنَّهُ
 ٣- وإذَا قَذَفْتَ له الحَصَاةَ رَأَيْتَهُ

مَا إِنْ يَمَسُّ الأرضَ إلا مَنْكِبٌ

۱ – قوله: « أَزُهَيْرُ » يريد: زهيرة بنته، وهو منادى مرخم، قوله: « مَعْدل » أي: انعدال.

٢ - قوله: « من الرحيق » أي: الخمر، و « السلسل »: العذب، وكذلك السلسال.

٣ - قوله: « ونَضا » أي: انسلخ ومضى، قوله: « زهير » يعني: يا زهيرة، قوله: « كريهتي » أي قوتي وشدتي على الكريهة، قوله: « وتبطلي » [ أي: شجاعتي ] (٢) من البطل وهو الشجاع.

٤ - قوله: « الغواني »: جمع غانية وهي التي غنيت بجمالها، قوله: « تقتلي » بالقاف والتاء؛ أي: تغنجي وتكسري.

وله: «القذال» بفتح القاف، وهو ما بين نقرة القفا وأعلى الأذن، قوله: «رب هيضل» بتخفيف الباء للضرورة، وهو لغة أيضًا في التشديد (٣)، والهيضل: الجماعة، و «المرس» بفتح الميم وكسر الراء وفي آخره سين مهملة، وهو الشديد، قوله: «لففت بهيضل» أي: جمعت بينهم في القتل، قوله: «وإذا قذفت» ويروى: وإذا طرحت، والضمير في له (٤) يرجع إلى فرسه الذي يمدحه.

٦ - قوله: « يَثِبُ » (°) أراد أنه ينزو من النشاط ولا يقوم متبطعًا كسلان، قوله: « لوقعتها » أي: لوقوعها، قوله: « طمور الأخيل » أي: وثوب الأخيل (٢) وهو الشقراق، وهو طائر سريع الوثوب.

٧ - قوله: « ما إن يمس الأرض إلا منكب » يصفه بخماصة البطن، يعني: إذا اضطجع لم

<sup>(</sup>١) انظر القصيدة كلها في ديوان الهذليين، ط.دار الكتب، القسم الثاني ( ٨٨، ٥٥٥ )، وشرح شواهد المغني (٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) في (ب ): قوله. (٥) أثبتناها في القصيدة: ينزو، وهو المشهور.

<sup>(</sup>٦) ما في النسخة (أ) هو الأخيل بالياء المثناة.

يندلق، بطنه إنما يمس منكبه (١) الأرض وهو خميص البطن، قوله: « طي المحمل » أراد أنه مدمج الخلق كطي المحمل يعني: حمائل السيف، وهو بكسر الميم وسكون الحاء المهملة وفتح الميم الثانية، قال الجوهري: المحمل مثال المرجل: عِلاقَةُ السَّيْفِ (٢).

#### الإعراب:

قوله: « ما » للنفي وبطل عملها لدخول إلا، وكلمة « إن » زائدة للتوكيد؛ كما في قوله: « وما إن طبن مجبّن » وقوله: « يمس »: فعل مضارع، و « الأرض » مفعوله، و « منكب » فاعله، قوله: « منه » في محل الرفع على أنه صفة [ لمنكب ] (٣)، قوله: « وحرف الساق » كلام إضافي مرفوع؛ لأنه عطف على منكب.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « طي المحمل » حيث نصب بتقدير: يطوي طي المحمل (١)، والله أعلم. الشاهد السابع والأربعون بعد الأربعمائة (١٠٥)

النم تَغْتَمِضْ عَيْنَاكَ لَيْلَةَ أَرْمَدَا

أقول: قائله هو [ الأعشى ] (٧) أعشى بني قيس، واسمه: ميمون بن قيس، وتمامه (^^):

وبت كما بات السّليمُ مُسَهّدًا

وهو من قصيدة قالها الأعشى في رسول اللَّه ﷺ، وكان خرج إليه في الهدنة التي كانت بين النبي ﷺ وبين قريش في صلح الحديبية يريد الإسلام؛ فبدأ بمكة، فلقيه أبو سفيان، فسأله عن وجهه الذي يريد، فقال: أريد محمدًا، قال: إنه يحرم عليك خصالًا كلها لك موافق.

قال: ما هي؟

قال: الخمر والزنا والقمار.

(١) في (أ): منكبيه.

(٢) الصحاح مادة: ١ حمل ١٠.

(٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

(٥) توضيح المقاصد ( ٧٩/٢ ).

(٤) ينظر الكتاب ( ٣٦٠، ٣٦٠ ).

(٦) البيت من بحر الطويل، وهو مطلع قصيدة طويلة كتبها الأعشى في مدح رسول الله ﷺ لينشدها أمامه، يعلن إسلامه، لكن الأحداث سارت على غير ما يرغب؛ كما ذكر الشارح، وانظر بيت الشاهد في: الخصائص (٣٢٢/٣)، والله والدر ( ٣١/٣)، والمنتف ( ٣٠/٠)، والمختسب ( ٢١/٢)، والمغنى ( ٧٦)،)، والمنتصف ( ٨/٣)،

والدور ( ۱۱/۱ )، وابن يعيس ( ۱۰۱/۱ )، والحسب ( ۱۱۱/۱ )، والمسي ( ۱۰۰ )، والمسي ( ۱۰۰ )، والمهمع ( ۱۰۸ )، والحزانة ( ۱۰۳ )، وشرح الأشموني ( ۱۱٤/۲ )، وديوان الأعشى ( ۱۰۰ ). (۷) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). قال: أما الزنا فقد تركني ولم أتركه، وأما الخمر فقد قضيت منها وطرًا، وأما القمار فلعلي أصيب منه خلفًا.

فقال له أبو سفيان: هل لك إلى خير من هذا؟، قال: بيننا وبينه هدنة، فترجع عامك وتأخذ مائة ناقة حمراء، فإن ظفرنا به كنت قد أصبت عوضًا عن رحلتك، وإن ظفر هو (١) أتيته حينئذ.

وانطلق به أبو سفيان إلى منزله وجمع أصحابه، وقال: هذا الأعشى قد عرفتم شعره، ولئن وصل إلى محمد لتصيّرن عليكم العرب بشعره، فجمعوا له مائة ناقة وانصرف إلى أهله، فلما كان بقاع منفوحة قرية من قرى اليمن رمى به بعيره فقتله.

وذكر محمد بن حبيب في شرح شعر الأعشى (٢)، وقال: سمع الأعشى قراءة الكتب وأقبل حتى أتى مكة، وقال هذا الشعر – أعني: القصيدة التي يأتي ذكرها الآن، يمتدح ظهور النبي عليه، ونزل على عتبة بن ربيعة، فسمع به أبو جهل فأتاه في فتية من قريش، وأهدى إليه هدية، ثم سأله: ما جاء بك؟

قال: [ جئت ] (٣) إلى محمد ﷺ لأني كنت سمعت الكتب لأنظر ماذا يقول؟ وما يدعو إليه؟، فقال له أبو جهل: إنه يحرم عليك الأطيبين: الخمر والزنا.

فقال: لقد كبرت وما لي في الزنا [حاجة] (ئ)، وأما الخمر، فقد أصبت منها غرضي، فجعلوا يحدثونه أسوأ ما يكون من الكلام والفعل، ثم قالوا: أنشدنا ما قلت فيه، فأنشدهم هذه القصيدة، فلما فرغ منها قالوا له: لو أنشدته هذا لم يقبله منك، فلم يزالوا به حتى صدوه، فخرج من فوره ذلك فأتى اليمامة، فقال: أتركه عامي هذا، فمكث زمنًا يسيرًا، فمات باليمامة، وهذه هي القصيدة (٥):

١ - ألم تَغْتَمِضْ عَيْنَاكَ لَيْلَةَ أَرْمَدَا وبِتَّ كما باتَ السَّليمُ مُسَهَّدًا
 ٢ - ومَا ذاكَ مِن عشقِ النساءِ وإنمَا تناسَيْتَ بعدَ اليومِ خُلَّة مَهْددَا (١)

<sup>(</sup>١) في (أ): وإن ظفر هو.

 <sup>(</sup>٢) هو خبر عن حبيب بن نصر المهلبي وأحمد بن عبد العزيز الجوهري فيما روياه عن عمر بن شبّة عن هشام بن القاسم الغنوي العلامة بأمر الأعشى. ينظر الأغاني ( ١٤٧/٩ )، شرح: عبداً علي مهنا، ط. ثانية ( ١٩٩٢ م ).
 (٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٥) انظر القصيدة في ديوان الأعشى (١٠٠)، تقديم وشرح د. حنا الحتي، و (١٧١) تعليق وشرح د. محمد محمد حسين، المكتب الشرقي، بيروت.

<sup>(</sup>٦) روايته في الديوان:

وَمَا ذَاكَ مِنْ عِشْقِ النَّسَاءِ وِإِنَّا

تِنَاسَيْتُ قَبْلَ اليوم خلة مهددا

٣ - ولكن أرَى الدهرَ الذي هو خاترٌ ٤ - شبابٌ وشَيْبٌ وافتقَارٌ وثروةٌ ه - وما زلتُ أَبْغِي المَالَ مَذْ كَنتُ يَافَعًا ٦ - إِإِتْعَابِي العِيسَ المَراسيلَ تَعْتَدِي ٧ - فإنْ تَشألِي عنى فيا رُبُّ سائل ٨ - ألا أيُّهذا السَّائلِي أينَ يَعَّمَتْ ٩ - فأمًّا إذا ما أُدْلَجَتْ فَتَرَى لها ١٠ - وفيها إِذَا مَا هَجَّرَتْ عَجْرَفِيَّةٌ ١١ - وأَذْرَتْ بِرجُلَيْهَا النفيَ وراجَعَتْ ١٢ - فما لك عندى مُشْتَكَى مِنْ كَلالةِ ١٣ - نَبِيًّا يرَى ما لا ترؤنَ وقولُهُ ١٤ - متَى ما تُنَاخِي عندَ بابِ ابنِ هاشِم ١٥ - لهُ صدقاتٌ ما تُغِبُ ونائلٌ ١٦ - أجدُّكَ لَمْ تَسْمَعْ وَصَاةً محمدٍ ١٧ - إذا أنتَ لمْ تَرْحَلْ بزادٍ منَ التُّقَى ١٨ - ندمتَ على أنْ لا تكونَ كمثلِهِ ١٩ - فإيَّاكَ والمنتاتِ لا تُطْعِمَنَّهَا . ٢ - ولَا النُّصُبَ الْنُصُوبَ لا تَنْسُكَنَّهُ ٢١ - وصَلِّ على حِين العشِيَّاتِ والضُّحَى ٢٢ - ولَا السَّائِلَ الحَّرومَ لا تَتْرُكَنَّهُ ٢٣ - ولا تشخَرَنَّ مِنْ بائِس ذي ضرارةٍ ٢٤ - ولا تَقْرَبَنَّ جارةً إنَّ سِرَّهَا

إذا أصلحتْ كَفَّاىَ عادَ فأفْسَدَا فَللَّه هذا الدهرُ كيفَ تَرَدُّدَا وَلِيدًا وَكَهْلًا حَينَ شِبْتُ وَأَمْرِدَا (١) مسافةً ما بين النَّجِير فصَرْخَدَا (٢) حَفِيٌّ عن الأعشَى به حيثُ أَصْعَدَا فإنَّ لهَا في أهْل يثربَ موعدًا رَقِيبَينْ جَدْيًا لا يَغِيبُ وَفَرْقَدَا إذا خِلْتَ حِرْبَاءَ الظُّهيرَةِ أَصْيَدَا يداها خِنَافًا لَيُّنًا غيرَ أَحْرَدَا ولا مِنْ حَفَّى حَتَّى تُلاقِي محمدًا أَغَارَ لَعَمْرِي في البلادِ وأَنْجَدَا تُرِيحِي وَتَلْقَى مِنْ فَوَاضِلِهِ ندى وليسَ عطاءُ اليوم مانعَهُ غدًا نبيِّ الإِلهِ حينَ أَوْصَى وأشهدًا ولاقيتَ بعدَ اليوم مَنْ قدْ تَزَوَّدَا وأنكَ لَمْ تَرْصُدْ لِمَا كَانَ أَرْصَدَا ولا تأخُذَن سهمًا حَدِيدًا لِتَفْصِدَا لِعَاقِبَةِ واللَّه ربُّك فاعبدًا ولا تَحْمَدِ الشيطَانَ واللَّهَ فاحْمِدَا لِعَاقِبَةِ ولا الأسيرَ اللَّقِيَّدَا ولا تَحْسَبَنَّ المرءَ يومًا مخلَّدَا عليكَ حرامٌ فانكِحَنْ أوْ تأبَّدَا

<sup>(</sup>١) روايته في الديوان:

وَمَا زِلْتُ أَبْغِي الْمَالَ مَذْت أَنَا يَافَعُ

<sup>(</sup>٢) روايته في الديوان:

وَأَبْتَذِلُ العِيْسَ المَراقِيْلَ......

وهي من الطويل وفيها القبض.

۱ - قوله: « أَلَم تَعْتَمُض » أي: ألم تنم، يقال: ما ذقت غمضًا من النوم ولا إغماضًا، قال محمد بن حبيب عَيْلَةٍ ويروى:

### ألم تغتمض عيناك ليلك أرمدا

والأرمد هو نفسه، قوله: « السليم » بفتح السين المهملة، وهو اللديغ، و « المسهد » بضم الميم وفتح السين المهملة وتشديد الهاء المفتوحة، هو المسهر الذي لا ينام لئلا يدب السم فيه.

٢ - قوله: « خلة مهددا » الخلة بضم الخاء المعجمة [ وتشديد اللام ] (١)، وهي الصداقة، يقال: فلان خلتي، وفلانة خلتي، يعني: خليلي، و « مَهددًا » بفتح الميم: اسم امرأة، وقيل: إن الميم من نفس الكلمة.

٣ - قوله: « خاتر » أي: غادر؛ من الحتر وهو الغدر، ومنه قوله تعالى: ﴿ كُلُّ خَتَارِ كَفُورِ ﴾
 [ لقمان: ٣٢]، ويروى: خاين من الحيانة.

٤ - قوله: « شباب إلخ » يريد: هذه أحوال الدهر وتصرفه، فلله كيف يتصرف!؟ وهذا التعجب منه.

قوله: « يافعًا » بالياء آخر الحروف [ والفاء، واليافع: فوق المحتلم، والوليد الصبي.

7 – قوله: «العيس» بكسر العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف  $1^{(7)}$ ، وفي آخره سين مهملة، وهي البيض من الإبل الصفر الأطراف، وهي ضرب من النجائب، وواحد تها عيساء، و «المراسيل» جمع مرسال، وهي الناقة السهلة السير، قوله: « تعتدي »: من الاعتداء وهي المسارعة، قوله: « والنجير » بضم النون وفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء وهو حصن باليمن لقيس ابن معدي كرب، ومنه أخذ الأشعث بن قيس مرثدًا، و « صرحد »: قلعة بالشام مشهورة.

٧ - قوله: «حفي » بالحاء المهملة والفاء، هو المبالغ في السؤال، قوله: «حيث أصعدا » من الإصعاد وهو إتيانه مكة؛ لأن مكة تهامية وهي أعلى نجد.

۸ – و « يثرب » هي المدينة.

٩ - قوله: « أدلجت »: من الادّلاج وهو سير الليل أجمع، والإدلاج: سير آخر الليل، فأخبر أنها تسير بالفرقدين والجدي وهي مطالع القمر ومنازله.

١٠ - قوله: « هجرت » بالتشديد؛ أي: سارت في الهاجرة حين تضعف الإبل ويقل فيها

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (ب). (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

النشاط، « والعجرفية »: النشاط، و « الحرباء » بكسر الحاء المهملة؛ دويبة كالعظاءة (١) ونحوها إذا اشتد الحر صعدت على جدل فواجهت الشمس حين تغرب، و « الأصيد »: البعير الذي به صيد وهو قروح بالمنخرين (٢) لا يكاد يضع رأسه.

11 - قوله: « وأذرت برجليها النفيّ » يقال: أذريت الشيء إذا لقيته كإلقائك الحب للزرع، وطعنه فأذراه عن ظهر دابته، أي: ألقاه، والنفيّ بفتح النون وكسر الفاء وتشديد الياء [آخر الحروف] (٣)، وهو ما تطاير من الحصى من قوائمها، قوله: « خنافًا » بكسر الخاء المعجمة وبالنون وبعد الألف فاء، وهو سرعة قلبها يديها إلى وحشيها، وقال الجوهري: الخناف: لين في أرساغ البعير، تقول منه: خنف البعير يخنف خنافًا إذا سار فقلب خف يديه إلى وحشيه، وناقة خنوف، قال الأعشى: وأنشد البيت المذكور (٤).

قوله: « أحردا » بالحاء المهملة؛ من الحرد، وهو جسوء يكون في اليدين إذا مشى، فإذا كان الحرد بيد واحدة لم يستو حمله، وإذا كان بيديه جميعًا استوى حمله، و « الجسوء » بضم الجيم والسين المهملة وفي آخره همزة، يقال: جسأت يده من العمل تجسأ جسًأ وجسوءًا إذا صلبت.

١٢ - قوله: « من كلالة » أي: من عيّ في السير.

١٣ – قوله: « أغار » أي: صار إلى الغور، و « أنجد » أي: صار إلى النجد.

١٤ - قوله: « تريحي » أي: تستريحي، يقال: أراح واستراح بمعنى واحد، قوله: « من فواضله »: جمع فاضلة وهي الإحسان والإنعام، قوله: « ندا » (°) بفتح النون وهو العطاء.

١٥ – قوله: « ما تُغِبّ » بضم التاء وكسر الغين المعجمة وفي آخره باء موحدة، يقال: فلان
 لا يغبنا عطاؤه؛ أي: لا يأتينا يومًا دون يوم، بل يأتينا كل يوم.

١٦ - قوله: « أجدك » معناه: أبجد منك هذا، ونصبها بطرح الباء، قال أبو عمرو: ومعناه ما لك أجدًا منك؟ ونصبها على المصدر (٦).

٢٣ – قوله: ( ابن بائس ) أي: فقير ذي ضرارة، أي: حاجة.

٢٤ - قوله: « إِنَّ سرها » أي: جماعها، قوله: « أو تأبدا »: من التأبيد وهو التغرب، ومنه قيل للوحش: أوابد لتأبدها.

(٢) في (أ): في المنخرين.

<sup>(</sup>١) في (أ): كالغضاة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٤) الصحاح مادة: « خنف ٥.

<sup>(</sup>٥) في (أ): نداء.

<sup>(</sup>٦) الصحاح مادة: ( جدد ).

شواهد المفعول المطلق \_\_\_\_\_\_ شواهد المفعول المطلق \_\_\_\_\_

### الإعراب:

قوله: « ألم تغتمض » الهمزة للاستفهام على وجه التقرير و « عيناك »: كلام إضافي فاعل تغتمض، والخطاب فيه لنفسه يدل عليه البيت الثاني، قوله: « ليلة »: نصب بالنيابة عن المصدر على ما يجيء [ الآن ] (١) – إن شاء الله تعالى –.

قوله: « أرمدًا »: صفة لموصوف محذوف، أي: مثل اغتماض رجل أرمد، وأصله: ليلة أرمدِ بجر الأرمد للإضافة، ولكن نصب للضرورة ليوافق مسهدًا في الشطر الثاني، والبيت مصرع، وقد يتغير الإعراب عن وجهه في الشعر كثيرًا.

قوله: « وبت » جملة من الفعل والفاعل، [قوله: « ] (٢) كما بات »: الكاف للتشبيه وما مصدرية أي: كبيتوتة السليم مسهدًا، أي: نائمًا؛ فإنه لا ينام إلا اغتماضًا، وانتصاب « مسهدًا » على الحال. الاستشهاد فيه:

في قوله: « ليلة أرمد » حيث نصب ليلة النيابة عن المصدر، والتقدير: اغتماضًا مثل اغتماض ليلة الأرمد، وليس انتصابها على الظرف، ونحوه قول الشاعر (٣):

وطَعْنَةِ مُستَنْبِلِ ثَائِرٍ تَرُدُ الكَتيبَةَ نِصْفَ النَّهَارِ

فإنه لا يجوز نصب نصف النهار على الظرف بل على المصدر، تقديره: ردًا مقدار رد نصف النهار، فافهم، والله أعلم (٤).

<sup>(</sup>۲،۱) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر المتقارب، وقد نسب لسبرة بن عمرو الفقعسي في نوادر أبي زيد ( ١٥٥)، وانظره في المحتسب ( ١٢٢/٢ )، والحصائص ( ٣٢٢/٣ )، وقد روي في مراجعه: ﴿ مستبسل ﴾ بدلًا من مستنبل، والمستثل: الذي يستخرج النبل من الكنانة فينثرها.

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك: ﴿ وقد يقام مقام المصدر المبين زمان مضاف إليه المصدر تقديرًا كقول الشاعر: ( البيت ) أراد: ألم تغتمض عيناك اغتماض ليلة أرمد فحذف المصدر وأقام الزمان مقامه ﴾. شرح التسهيل لابن مالك ( ١٨٢/٢ ).



# الشاهد الثامن والأربعون بعد الأربعمائة (٢٠١)

اللَّهُ فَجُنْتُ وَقَدْ نَظَّتْ لِنَوْمٍ ثِيَابَهَا لَدَى السُّثْرِ إِلَّا لِبْسَةَ المُتَفَطِّلِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا الل

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وهو من قصيدته المشهورة التي أولها <sup>(۳)</sup>: قِفَا نبكِ منْ ذِكرَى حبيبٍ ومنزلِ

وهي تناهز ثمانين بيتًا وقد سقناها بتمامها فيما مضى، وهي من الطويل.

قوله: « نضت »: من نضيت ثوبي إذا ألقيته عنك، قوله: « لدى الستر » أي: عند الستارة، و « المتفضل » الذي يبقى في ثوب واحد، وقال ابن فارس: المتفضل: المتوشح بثوبه، والفُضُل بضمتين؛ الذي عليه قميص ورداء وليس عليه إزار ولا سراويل (٤).

والمعنى: جئت إليها في حالة قد ألقت ثيابها من جسدها؛ لأجل النوم ولم يبق عليها إلا لبس المتفضل، وهو الثوب الواحد الذي يتوشح به.

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ٤٤/٢ ) والعيني لم ينسبه إلى قائله من شراح الألفية.

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو من معلقة أمرئ القيس المشهورة التي كثر شواهدها في النحو والبلاغة، ولا عجب فهي من أقدم الشعر وأبلغه، وانظر بيت الشاهد في المقرب ( ١٦١/١ )، ورصف المباني ( ٢٢٣ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٤٥٣ )، واللسان: « نضا »، وشرح شذور الذهب ( ٢٩٧ )، وشرح قطر الندى ( ٢٢٧ )، والتصريح ( ٣٢٦/١ )، والهمع ( ١٩٤/١ )، والأشموني ( ١٢٤/٢ ).

<sup>(</sup>٣) انظر ديوان امرئ القيس ( ٨ )، ط. دار المعارف، بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، و ( ١١٠ ) وما بعدها، ط. دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٤) المجمل مادة: « فضل ».

شواهد المفعول له \_\_\_\_\_\_\_ 00 . 1

#### الإعراب:

[ قوله: (( ) فجئت (() فجئت (() الفاء عطف على ما قبله، و (( جئت (() جملة من الفعل والفاعل، قوله: (( وقد نضت (() جملة وقعت حالًا، أي: والحال أنها قد ألقت لأجل النوم ثيابها، قوله: (( لنوم (() اللام للتعليل، (( وثيابها (() كلام إضافي نصب على أنه مفعول لقوله: (( نضت (() قوله: (() لدى الستر (() كلام إضافي نصب على الظرف، قوله: (( إلا ()): استثناء من قوله: (() وقد (() نضت لنوم ثيابها (() وقوله: (() لبسة المتفضل (()): كلام إضافي منصوب على الاستثناء.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لنوم » حيث أبرزت فيه لام التعليل؛ وذلك لأن النوم لم يقارن نضوها ثيابها ] (٣)، وقد علم أن من جملة شروط انتصاب المفعول له باللام المقدرة: أن يكون المفعول له والعامل فيه في زمان واحد؛ لأن العلة حقها المقارنة، فإن كانا في زمانين لم يجز النصب وتعين الجر بإظهار اللام، والله تعالى أعلم (٤).

# الشاهد التاسع والأربعون بعد الأربعمائة (١٠٥)

| القَطْرُ | العُصْفُورُ بَلَّـلَهُ | كَمَا انْتَفَضَ | ۿؚڒٞۊؙ | لذِكْرَاكِ | <br>لَتَعْرُونِي | منځ وانّي |
|----------|------------------------|-----------------|--------|------------|------------------|-----------|
| •        |                        | •               | ,      |            | در پ             | <u> </u>  |

أقول: قائله هو أبو صخر (<sup>۷)</sup> الهذلي، [ وهو ] (<sup>۸)</sup> من قصيدة رائية من الطويل، وأولها هو له (<sup>۹)</sup>:

فلمًّا انقضَى ما بَينَنَا سَكَنَ الدَّهْرُ ويا سَلْوةَ الأَيَّامِ موعِدُكِ الحشرُ وزدتَ عَلَى ما لَيسَ يَبلُغُهُ الهَجْرُ

١ - عَجبتُ لسَغيِ الدَّهْرِ بَينِي وبينَها

٢ - فياحبُّها زِدْني جَوَى كُلُّ لَيلَةٍ

٣ - ويا هَجْرَ لَيلَى قد بَلَغتَ بِيَ المَدَا

(١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): لدى.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٤) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٩٦/٢ ).

<sup>(</sup>٥) أوضح المسالك ومعه مصباح السالك ( ٢٠٠/٢ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من قصيدة طويلة لأبي صخر الهذلي في الغزل الرقيق الجميل، وهو في شرح أشعار الهذليين ( ٩٥٧/٢ )، والخزانة ( ٣/ وانظر بيت الشاهد في المقرب ( ١٦٢/١ )،وشرح المقرب ( ٧٦/١، ٥٢٥ )، والإنصاف ( ٢٥٣ )، والخزانة ( ٣/ ٢٥٤ )، والدرر ( ٧٩/٣ )، وشرح التصريح ( ٣٣٦/١ )، وابن يعيش ( ٧٦/٢ )، والأشموني ( ١٢٤/٢ ).

٢٥٤ )، والدرر ( ٧٩/٣ )، وشرح التصريح ( ٣٣٦/١ )، وابن يعيش ( ٧٦/٢ )، والاشموني ( ٢٢٤/٢ ). (٧) هو عبد الله بن سلمة من شعراء الدولة الأموية، كان متعصبًا لبنى مروان مادحًا إياهم، الحزانة ( ٢٦١/٣ ).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٩) ينظر القصيدة كلها في الأغاني ( ١٦٩/٥ )، والخزانة ( ٢٥٤/٣ )، وديوان الهذليين ( ٩٥٧/٢ ).

٤ - هَجَرتُكِ حَتَّى قِيلَ لا يَعرِفَ الهَوَى وزُرتُكِ حَتَّى قِيلَ ليسَ لهُ صَبرُ
 ٥ - أمّا والذِي أَبْكَى وأَضْحَكَ والذي أَمَاتَ وأَحْيَا والذِي أَمْرُه الأَمْرُ
 ٦ - لقد تَرَكَتْنِي أَحْسُدُ الوَحْشَ إِذْ أَرَى أَلِيفَيْنِ مِنهَا لا يَرُوعُهُمَا الذُّعْرُ

قوله: « لتعروني »: من عراه الشيء يعروه إذا غشيه، قوله: « لذكراك » بكسر الذال المعجمة أي: لذكرك، قوله: « هزة » بفتح الهاء وتشديد الزاي المعجمة، أي: رعدة، ويروى: فترة، قوله: « القطر » أي: المطر.

### الإعراب:

قوله: « وإني » الواو للعطف، وإن: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، والضمير المتصل به اسمه، و « لتعروني » خبره، واللام فيه للتأكيد، وهي جملة من الفعل والمفعول، وقوله: « هزة » بالرفع فاعله، قوله: « لذكراك » متعلق بقوله: « لتعروني » و « الذكرى »: مصدر مضاف إلى مفعوله، والفاعل محذوف تقديره: لذكراي إياك.

قوله: ( كما » الكاف للتشبيه، وما مصدرية، والتقدير: كانتفاض العصفور، قوله: « بلله القطر »: جملة من الفعل والمفعول والفاعل وقعت حالًا من العصفور بتقدير: قد؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أَوْ جَاهُوكُمُ حَصِرَتُ صُدُورُهُمْ ﴾ [النساء: ٩٠] أي: قد حصرت، والتقدير: قد بلله القطر. الاستشهاد فيه:

في قوله: «لذكراك» فإن اللام فيه للتعليل، وهي في مقام المفعول له، وإنما ظهرت اللام فيه لعدم بعض شروط النصب باللام المقدرة وهي: اتحاده بالفاعل، وذلك لأن قوله: «لذكراك» فاعله المتكلم، وفاعل: « تعروني » هو قوله: « هزة »، ونحو ذلك قولك: « جئتك لأمرك إياي ». واللَّه تعالى أعلم (١).

الشاهد الخمسون بعد الأربعمائة (٢٠٢)

أقول: هذا رجز راجز لم أقف على اسمه.

« وإن توالت ».

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٩٦/٢ )، وشرح التصريح ( ٣٣٦/١ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۱۰۷ )، وتوضيح المقاصد ( ۸۸/۲ )، وأوضح المسالك ( ۲/۲ )، وشرح ابن عقيل ( ۱۸۷/۲ ). (۳) البيت من بحر الرجز المشطور، وهو غير معلوم القائل في الأشموني ( ۲۰۵۲ )، والدرر ( ۷۹/۳ )، وشرح التصريح ( ۳۳۲/۱ )، وشرح عمدة الحافظ ( ۳۹۸ ) والهمع ( ۱۹۰/۱ )، والبيت يروى: ۵ ولو توالت ۵ بدلًا من:

قوله: « الجُبُن » بضم الجيم وسكون الباء الموحدة وفي آخره نون، وهو الخوف والفزع، وأما: « الجبن » بتشديد النون فهو الذي يعمل من اللبن (١)، [ قوله: « عن الهيجاء » بفتح الهاء وهي الحرب يمد ويقصر وهنا ممدودة ] (٢) قوله: « ولو توالت » أي: ولو تتابعت وتكاثرت، و « زمر الأعداء » أي: جماعتهم، والزمر – بضم الزاي وفتح الميم: جمع زمرة.

### الإعراب:

قوله: « لا أقعد »: جملة منفية مركبة من الفعل والفاعل وهو أنا المستتر فيه: قوله: « الجبن »: نصب على التعليل، قوله: « عن الهيجاء » متعلق بقوله: « لا أقعد »، قوله: « ولو توالت » واصل بما قبله، وتوالت فعل ماض، وقوله: « زمر الأعداء » كلام إضافي فاعله.

فإن قلت: أين جواب لو؟

قلت: لو هذه استغنت عن الجواب لدلالة سياق الكلام عليه؛ إذ التقدير: لو توالت زمر الأعداء لا أقعد؛ فاستغنى عن إظهاره لدلالة سياق الكلام عليه (٣)، فافهم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « الجبن » حيث جاء بالألف واللام وهو نصب على أنه مفعول له وهو قليل، والأكثر أن يكون خاليًا عن الألف واللام (<sup>1)</sup>.

الشاهد الحادي والخمسون بعد الأربعمائة (١٠٠٠)

ن أمَّكُمْ لِرَغْبَةِ فيكُمْ ظَفِرْ .....

أقول: هذا - أيضًا - رجز لم أقف على اسم قائله وتمامه:

...... ومَنْ تكُونُوا ناصِرِيهِ ينْتَصرْ

المعنى: من قصدكم لأجل رغبة في إحسانكم فقد ظفر بمقصوده، ومن تكونوا أنتم تنصرونه فقد انتصر على عدوه.

<sup>(</sup>١) تشديد النون التي حكاها الشارح لغة من ثلاث، فأما الأولى فهي بضم الجيم وتسكين الباء، وهي مشهورة، وأما الثانية فبضم الجيم والباء وتخفيف النون.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٣) في (أ): ما تقدم عليه.

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح التصريح بمضمون التوضيح ( ٣٣٦/١). (٥) أوضح المسالك ( ٤٧/٢ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الرجز، وهو مجهول القائل في شرح التصريح ( ٣٣٦/١ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٣٩٩ )، والارتشاف ( ٢٢٣/٢ )، وشرح الأشموني ( ١٢٤/٢ ).

٨٠٠٨ - المفعول له

#### الإعراب:

قوله: « من » موصولة متضمنة معنى الشرط، وقوله: « أمكم »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول صلة الموصول، وقوله: « لرغبة »: أي: لأجل رغبة، وهو مفعول له [ باللام الظاهرة، قوله: « فيكم »: يتعلق بقوله: « لرغبة ».

قوله: « ظفر » بكسر الفاء؛ خبر المبتدأ أعني قوله: « من »؛ فإنه ] (١) في محل الرفع على الابتداء، وفي الحقيقة قوله: « ظفر »: خبر لمبتدأ محذوف، والجملة خبر المبتدأ الأول تقديره: فهو ظفر، حذف المبتدأ مع الفاء التي تدخل الجواب.

قوله: ( ومَن تكونوا » الكلام في مَن وخبره كالكلام في مَن الأولى، اسم كان مستتر فيه وهو أنتم (٢)، و « ناصريه » كلام إضافي منصوب لأنه خبر كان، وقوله: « ينتصر »: مجزوم لأنه جواب الشرط، وأصله [ فهو ] (٣) ينتصر كما ذكرنا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لرغبة » فإنه مفعول له، [ وقد برزت فيه اللام، وهذا حجة على من منع إبراز اللام عند استكمال الشروط في المفعول له ] (<sup>1)</sup>، فهذا وإن كان جائزًا ولكن نصبه أرجح (<sup>0)</sup>. الشاهد الثاني والخمسون بعد الأربعمائة (۲٬۲)

المِنْ اللهِ المِلمُولِ اللهِ المِلمُولِ اللهِ المِلمُ اللهِ المِلمُولِ اللهِ

أقول: قائله هو قريط بن أنيف من بلعنبر شاعر إسلامي، وهو من قصيدة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (ب ).

 <sup>(</sup>٢) قوله: «اسم كان مستتر فيه، وهو أنتم، فيه تجاوز، فاسم كان هو ضمير واو الجماعة المتصل بالفعل، وأما تقديره: فهو ظفر، وهو ينتصر، من حذف المبتدأ مع الفاء، فهو أيضًا لا داعي له، فإن الباقي دون الحذف صالح للخبر وللجواب ».
 (٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب): واستكملناه من النسخة التي ظهرت حديثًا بتحقيق: محمد باسل عيون السود (٣١٦/٢)، وفيها نقل قول المصرح: ﴿ رغبة: مفعول له، وهو مجرد من أل، وجاء مجرورًا، وفيه رد على الجزولي في منعه الجر، والأكثر فيه أن يكون منصوبًا ﴾.

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح التصريح بمضمون التوضيح ( ٣٣٦/١ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٣٩٧ - ٣٩٩ ).

<sup>(</sup>٦) شرح ابن عقيل ( ١٨٩/٢ ).

<sup>(</sup>۷) البيت من بحر البسيط، ذكر الشارح قائله، ومناسبته، وانظر بيت الشاهد في مغني اللبيب ( ۱۰٤/۱ )، وشرح شواهد المغني ( ۲۹)، واللسان مادة: « ركب »، والهمع ( ۲۱/۲ )، والجنى الداني ( ٤٠ )، والهمع ( ۱۹۰/۱ )، والحزانة ( ۲۵/۲ )، والدرر ( ۸۰/۳ ).

شواهد المفعول له \_\_\_\_\_\_\_ ۹ • • • •

[ إسلامية ] <sup>(۱)</sup> أولها هو قوله <sup>(۲)</sup>:

بنو اللقيطَةِ من ذُهْل بن شَيْبَانَا لَوْ كُنْتُ من مازنِ لم تَسْتَبِحْ إبلى عند الحفيظةِ إن ذو لُوثَة لانًا إذن لقامَ بِنَصْري معشرٌ خُشُنّ طاروا إليه زرافات وؤخدانا قوم إذا الشُّرُ أَبْدَى ناجذَيْهِ لهم في النائباتِ على ما قالَ بُرْهَانَا لا يسألونَ أخاهُمْ حينَ يندبُهُمْ ليسُوا منَ الشُّرُّ في شيءِ وإنْ هَانَا (٣) لكنَّ قومِي وإنْ كانُوا ذوي عددٍ يَجْزُونَ منْ ظُلْم أهل الظلم مغفرةً ومن إساءةِ أهل السوءِ إحسانًا ٧ - كأنَّ ربُّكَ لم يَخْلُقْ لخشيتِهِ سِوَاهُمُ من جميع الناسِ إنسانًا ۸- فلیت.....۸ ..... إلى آخسره

وهي من البسيط.

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: أغار ناس من بني شيبان على رجل من بلعنبر يقال له: قريط ابن أنيف، فأخذوا له ثلاثين بعيرًا، فاستنجد أصحابه فلم ينجدوه، فأتى بني مازن بن تميم فركب معه نفر فطردوا لبني شيبان مائة بعير ودفعوا إلى قريط، وخرجوا معه [حتى ] (٤) صاروا إلى قومه، فقال قريظ:

لَوْ كُنْتُ مِن مَازِنِ لِم تَسْتَبِحْ إِبْلِي

إلى آخر القصيدة.

١ – قوله: « من مازن » الموازن أربعة: مازن قريش، ومازن اليمن، ومازن ربيعة، ومازن تميم، وهو المراد هاهنا، قوله: « لم تستبح إبلي »: من الاستباحة، قيل: هي الإباحة، وقيل: الإباحة التخلية بين الشيء وطالبه، والاستباحة: اتخاذ الشيء مباحًا، وذهل بن شيبان: قبيلة، وإنما قال: بنو اللقيطة؛ لأن أمهم التُقطت.

٢ - قوله: « نُحشُن » بضم الخاء والشين المعجمتين (٥)؛ جمع خشن، قوله: « لوثة » بضم اللام وسكون الواو وفتح الثاء المثلثة: وهو الضعف، وبفتح اللام: الشدة، وقيل العكس، والمعنى:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أأم.

<sup>(</sup>٢) ينظر القصيدة كلها في الحماسة للمرزوقي ( ٦٩/١ )، وخزانة الأدب ( ٤٤١/٧ )، وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ٦٩ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) هذا البيت سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ): المعجمة.

أنهم يشدون إذا لان الضعيف.

٣ - قوله: « ناجذیه » الناجذ - بالنون والجیم والذال المعجمة: آخر الأضراس، قوله:
 « زرافات » بفتح الزاي المعجمة بعدها الراء وبعد الألف فاء، وهي الجماعات واحدها: زرافة،
 ويقال: زرّافة بتشديد الراء، قوله: « ووحدانا »: جمع واحد؛ كصاحب وصحبان.

٤ - قوله: « برهانًا » هو فعلان من البره، وهو القطع، وقال أبو الفتح: برهان فعلان كقرطاس ونونه أصلية بدليل قوله: « برهنت » (١).

٨ - قوله: « شنوا »: من شنَّ إذا فرق، وذلك لأنهم يفرقون الإغارة عليهم من جميع جهاتهم، وقال ابن فارس: الإشنان: إشنان الغارة، ويروى: شدوا الإغارة، وهي الأصح (٢)، و « الإغارة » مصدر من أغار على العدو، يقال: أغار فلان على العدو غارة وإغارة، والاسم: الغارة، قوله: « فرسانًا »: جمع فارس، و: « الركبان »: جمع راكب، وأراد به راكب الإبل خاصة.

### الإعراب:

قوله: «فليت لي بهم» الفاء للعطف وليت للتمني، وقوله: «قومًا» اسمه، وخبره هو: «لي» مقدمًا، والباء في بهم للبدل، قوله: «إذا ركبوا شنوا» جملة في محل الرفع لأنها صفة لقوم (٣)، وقوله: «شنوا»: جواب إذا، قوله: «الإغارة»: نصب على التعليل، وقد يتوهم كثير من المحصلين [في رواية: شنوا] (١) أنه مفعول به، قوله: «فرسانًا وركبانًا»: حالان مترادفان أو متداخلان من القوم. الاستشهاد فيه:

في قوله: « الإغارة » [حيث ] (°) نصب على أنه مفعول له، والحال أنه معرف بالألف واللام وهو قليل، والأكثر أن يكون مجردًا عن الألف واللام كما ذكرنا (١).

الشاهد الثالث والخمسون بعد الأربعمائة (٧٠٠٠)

رَأُغْفِرُ عَوْرَاءَ الكريمِ ادخارَهُ وَأُغْرِضُ عن شَتْمِ اللئيمِ تكَرُّمًا وَأُغْرِضُ عن شَتْمِ اللئيمِ تكرُّمًا واللها هو أقول: قائله هو حاتم بن عدي الطائي، وهو من قصيدة ميمية من الطويل، وأولها هو

<sup>(</sup>١) أشار محقق شرح شواهد المغني أنه في كتاب المبهج لابن جني (١٤)، وقد بحثنا عنه في المبهج فلم نجده.

<sup>(</sup>٢) ينظر تحقيق شرح شواهد المغني ( ٦٩ ). (٣) ألصحيح أنها في محل نصب لأن قومًا منصوبة.

<sup>(</sup>٤،٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٦) ينظر شرح عمدة الحافظ ( ٣٩٧، ٣٩٨ ).

<sup>(</sup>٧) شرح ابن عقیل ( ۱۹۰/۲ ).

<sup>(</sup>٨) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة لحاتم الطائي في الكرم ومكارم الأخلاق، وقد انتشرت في كثير من كتب الأدب =

#### قوله (١):

١ - وَعَاذِلَتَين هَبَّتَا بَعْدَ هَجْعَةٍ ٢ - تَلُومَانِ لَاَّ غَوَّرَ النَّجْمُ ضَلَّةً ٣ - فقلت وقد طالَ العِتَابُ عليهما ٤ - ألا لا تُلُومانِي على ما تَقَدَّمَا ه - فإنَّكُمَا لَا ما مضَى تُدْركَانِهِ ٦ - فنفسَكَ أكرمْهَا فَإِنكَ إِنْ تَهُن ٧ - أُهِنْ للذِي تَهْوَى التَّلادَ فإنه ٨ - ولا تشقَيَنْ فيه فيسعد وارث ٩ - يُقَسِّمْهُ غُنْمًا ويَشْرِي كَرَامَهُ ١٠ - قليلًا بهِ مَا يَحْمِدَنْكَ وارثُ ١١ - تحلُّمْ عنِ الأَذْنَيْنَ واستَبْق وُدُّهُمْ ١٢ - متى تَرْقَ أَضْغَانَ الْعَشِيرَةِ بالأَنَا ١٣ - وعوراءَ قدْ أعرضتُ عَنْهَا فلمْ تَضِرْ ١٤ - وَأُغْفِرُ عوراء الكريم ادخارَهُ ١٥ - ولا أُخْذُلِ المولَى وإنْ كانَ خاذلًا ١٦ - ولا زادَنِي عنه غِنايَ تَبَاعُدًا ١٧ - وليل بَهِيم قد تَسَرْبَلْتُ هَوْلَهُ ١٨ - ولنْ يَكْسِبَ الصعلوكُ حمدًا ولا غِنَّى ١٩ - لحَى اللَّهُ صعلوكًا مُناهُ وهَمَّهُ ٢٠ - ينامُ الضّحي حتَّى إذا نَوْمُهُ استَوَى

تلومان مِثلافًا مُفِيدًا مُلَوَّمَا فتى لا يَرى الإنفاقَ في الحمدِ مَغْرَمَا وَأَوْعَدَتَانِ أَنْ تَبِينَا وتَصْرِمَا كَفَى بِصُرُوفِ الدَّهْرِ للمزءِ مُحْكِمَا ولستُ على مَا فَاتَنِي مُتَنَدِّمَا عليكَ فَلَنْ تَلْقَى لها الدهرَ مُكْرما إذا مُتَّ كانَ المالُ نَهْبًا مُقَسَّمَا به حينَ تَغْشَى أَغْبَرَ الْجَوْفَ مُظْلِمَا وقدْ صِرتَ في خَطٌّ منَ الأرض أعظُمَا إذا نالَ مما كنتَ تجمعُ مغنمًا وَلَنْ تَسْتَطِيعَ الحِلْمَ حتَّى تَحَلَّمَا وتركِ الأذي يُحْسَمُ لكَ الداءُ مَحْسَمَا وذِي أود قَومنه فستقوما وَأُعْرِضُ عَنْ شَثْم اللئيم تكَرُّمَا ولا أشتُمُ ابن العمِّ إنْ كانَ مُفْحِمَا وإنْ كانَ ذَا نقص مِنَ المَالِ مُصْرِمَا إِذَا الليلُ بالنُّكْسِ الدَّنِيِّ تَجَهَّمَا إذا هو لمْ يَرْكَبْ منَ الأمرِ مُعْظَمَا منَ العيش أنْ يلقى لَبُوسًا ومَطعَمَا تَنَبَّهَ مثلوجَ الفُؤَادِ مُورَّمَا

<sup>=</sup> والمختارات والحماسة، وبيت الشاهد في الكتاب ( ١٢٦/٣ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٤٥/١ )، والمقتضب ( ٣٤٨/٢ )، وأسرار العربية ( ١٨٧ )، وابن يعيش ( ٤/٢ )، والتصريح ( ٣٩٢/١ )، واللسان: عور ».

<sup>(</sup>١) ينظر الديوان ( ٨١ ) شرح أبي صالح يحيى بن مدرك الطائي، تقديم الحتي، نشر: دار الكتاب، ط. أولى ( ١٩٩٤ )، وبنظر القصيدة بكاملها مضبوطة مشروحة في خزانة الأدب ( ١٢٣/٣ )، وما بعدها، وهي أيضًا في نوادر أبي زيد ( ٣٥٤ ) دار الشروق، ومختارات ابن الشجري ( ٤٦ ).

۲۱ - مُقِيمًا مع المُثَرَيْنِ ليس ببارحِ ٢٢ - ولِلَّهِ صُغلُوكٌ يُساوِرُ هَمَّهُ ٢٢ - فتى طَلِبَاتِ لَا يَرَى الخَمْصَ تَرْحَةً ٢٤ - يَرَى الخَمْصَ تَغذِيبًا وإنْ يَلْقَ شَبْعَةً ٢٥ - إذا ما رأى يومًا مَكارِمَ أعرَضَتْ ٢٦ - ويخشَى إذا ما كانَ يومَ كريهةِ ٢٧ - ترى رُمْحَهُ وَنَبلَهُ ومِجَنَّهُ ومِجَنَّهُ ٢٨ - وأحناءَ سَنِحٍ قَاترٍ ولِجَامَهُ ٢٨ - وأحناءَ سَنِحٍ قَاترٍ ولِجَامَهُ وَنَالُهُ فَحُسْنَى ثَنَاؤُه ٢٩ - فذلك إنْ يَهْلِك فَحُسْنَى ثَنَاؤُه

إذا كانَ جدْوَى منْ طَعَامٍ ومَجْفِمَا ويُغْفِي على الأخداثِ والدهرِ مُقْدِمَا ولا شَبْعَةً إِنْ نالَهَا عَدَّ مَغْنَمَا يَثِتْ قَلْبُهُ مِنْ قِلَّةِ الهَمِّ مُبْهَمَا يَثِتْ قَلْبُهُ مِنْ قِلَّةِ الهَمِّ مُبْهَمَا تَيَمَّمَ كُبْرَاهُنَّ ثُمَّتَ صَمَّمَا صدورَ العوالي فهوَ مُخْتَضِبٌ دمَا (١) وذا شُطَبٍ عَضْبَ الطَّرِيتَةِ مِحْذَمَا وذا شُطَبٍ عَضْبَ الطَّرِيتَةِ مِحْذَمَا عَتَادَ فَتَى هيجَا وطِرْفًا مسَوَّمَا وإنْ عاشَ لَمْ يَقْعُدْ ضَعِيفًا مذعَا (٢)

۱ – قوله: « وعاذلتين » أي: ورب عاذلتين، وهو من العذل وهو اللوم، قوله: « هبتا » أي تنبهتا، « بعد هجعة » أي: بعد نوم، و « المتلاف » بكسر الميم؛ صيغة مبالغة للمتلف.

٢ - قوله: ( لما غور النجم ) بمعنى: غاب (٣) يعني: غرب، يقال: غارت الشمس إذا غربت، كذلك: غورت، قوله: ( ضلة ) يعني: تلومان ضلة، يقال: فلان يلومني ضلة إذا لم يوفق للصواب (٤) في لومه، و ( المغرم ) بفتح الميم بمعنى الغرامة.

٣ - و « تصرما »: من الصرم وهو القطع.

٨، ٩ - وأراد بـ ( أغبر الجوف ) القبر، وكذا أراد بقوله: ( في خط من الأرض )، وقوله:
 ( أعظمًا ): جمع عظم.

۱۱ - قوله: « حتى تحلما » أي: تتحلما، والتحلم من باب التفعل، وأراد به استعمال التكلف في الحلم.

۱۲ - قوله: « متى ترق <sup>(°)</sup> أضغان العشيرة بالأنا » أي: متى تسَكِّنُ أحقاد العشيرة بالتأني والصبر، يقال: رقوت الرجل إذا سكنته من الرعب، و « الأضغان »: جمع ضغن وهو الحقد، قوله: « يحسم » أي: ينقطع من أصله.

۱۳ - قوله: « وذي أود » أي: اعوجاج.

١٤ – قوله: « وأغفر » أي: أستر؛ لأن الغفر هو الستر، ومنه المغفر وهو الخوذة؛ لأنها تستر

<sup>(</sup>٢،١) هذا البيت غير موجود في الديوان.

<sup>(</sup>٤) في (أ): يوفق للرشاد.

<sup>(</sup>٣) في (أ): غار.

<sup>(</sup>٥) وتروى: متى ترف، بالفاء.

شواهد المفعول له \_\_\_\_\_\_ ۱۰۹۳

الرأس، قوله: « عوراء الكريم » بفتح العين المهملة وسكون الواو وفي آخره راء ممدودة، وهي الكلمة القبيحة، ومنه العورة وهي سوءة الإنسان، وكل شيء يستحى منه فهو عورة، قوله: « وأعرض »: من الإعراض.

۱۷ – قوله: « بهيم » بفتح الباء الموحدة أي: مظلم شديد الظلمة، قوله: « بالنكس »: من نكست الشيء أنكسه نكسًا إذا قلبته على رأسه، قوله: « تجهّما » من قولهم: رجل جهم الوجه أي: كالح الوجه، والجهمة – بالضم: أول مآخر (١) الليل.

١٩ - قوله: « لحى الله » بالحاء المهملة، يقال: لحاه الله؛ أي: قبحه ولعنه، و « الصعلوك »
 بضم الصاد؛ الفقير.

· ٢ - قوله: « مثلوج الفؤاد » أي: بليد الفؤاد؛ هكذا فسَّره الأصمعي، وهو بالثاء المثلثة وبالجيم (٢).

٢١ – قوله: « جدوى » بفتح الجيم، وهو العطاء، قوله: « ومجثما » أي: مكان يستقر فيه؛ من جثم الطائر إذا تلبد بالأرض.

۲۳ – و « الخمص »: الجوع، و « الترحة »: الحزن.

٢٧ - قوله: « وذا شطب » بضم الشين المعجمة وفتح الطاء، وأراد: ذا سيف ذي شطب،
 وشطب السيف: طرائقه التي في متنه، الواحدة: شطبة، مثل: صبرة وصبر، و « العضب »:
 القطع، وكذلك « الحذم » بالحاء المهملة والذال المعجمة.

٢٨ – قوله: « قاتر » بالقاف وبعد الألف تاء مثناة من فوق، أي: واق حافظ، يقال: رجل قاتر أي: واق لا يعقر ظهر البعير، قوله: « عتاد فتى » أي: عدته، وهو على وزن فعال [ بالفتح ] (٣)، و « الهيجاء »: الحرب، تمد وتقصر وهاهنا بالقصر للضرورة (٤)، قوله: « وطِرفًا » بكسر الطاء وسكون الراء وفي آخره فاء، وهو الكريم من الخيل.

### الإعراب:

قوله: « وأغفر »: جملة من الفعل والفاعل عطف على قوله: « وذي أود قومته فتقوما » قوله: « عوراء الكريم »: كلام إضافي مفعوله، قوله: « ادخاره »: نصب على التعليل، أي: لأجل

<sup>(</sup>١) في (أ): مآخير.

<sup>(</sup>٢) قال أبو صالح: سمعت الأصمعي يقول: المثلوج الفؤاد إذا كان ضعيف القلب ساقط النفس والرأي. ينظر الديوان بشرح: يحيى بن مدرك الطائي ( ٨٤ )، تقديم: نصر الحتى.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). ( ٤ ) في ( أ ): للوزن.

ادخاره، قوله: « وأعرض »: عطف على قوله: « وأغفر »، وقوله: « عن شتم اللئيم »: يتعلق به، قوله: « تكرما »: نصب على التعليل – أيضًا – أي: لأجل التكرم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ادخاره » فإنه مفعول له، وقد جاء بالإضافة، فالنصب فيه والجر باللام متساويان، وذلك لأن المفعول له إذا وجدت الشروط [ فيه ] (١) على ثلاثة أضرب: راجح ومرجوح ومساوٍ.

فالراجع: أن يكون المفعول له معرفًا باللام، والأكثر فيه أن يكون مجرورًا باللام كقولك: جئتك للطمع في يِرِّك، والنصب جائز على قلة؛ كما في قول الراجز (٢):

لا أَقْعُدُ الْجُبُنَ عن الهَيْجَاءِ

وقد مر <sup>(۳)</sup>.

والمرجوح: جره: أن يكون المفعول له مجردًا من الألف واللام والإضافة؛ كقولك: جئتك تبركًا بك، فهذا أجود من قولك: جئتك للتبرك بك، ومنهم من لا يجيزه (٤)، والصحيح جوازه مع رجحان نصبه؛ كما في قول الراجز:

مَنْ أَمْكُمْ لِرَغْبَةِ فِيكُمْ ظَفِرْ .....

وقد مَرَّ بيانه <sup>(٥)</sup>.

والمساوي بين الجر والنصب: أن يكون المفعول مضافًا؛ نحو: جئتك رجاءك، وجئتك لرجائك، ومن النصب قول حاتم:

وَأُغْفِرُ عوراء الكريم ادخارَهُ ..... إلـــخ (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) ينظر الشاهد (٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح عمدة الحافظ ( ٣٩٧ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) ينظر الشواهد الأربعة السابقة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ٤٥٠ ) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد رقم ( ٤٥١ ) من هذا البحث.



## شواهد المفعول فيه (١)



# الشاهد الرابع والخمسون بعد الأربعمائة (٣٠٢)

نُهُ أَفِي الْحَتِّ أَنِّي مُغْرَمٌ بِكِ هَائِمٌ وَأَنْكِ لَا خَلُّ هُواكِ وَلَا خَمْرُ

أقول: قائله هو عائد بن المنذر القشيري، وقبله هو قوله (١):

١ - هل الوَجْدُ إِلَّا أَنَّ قَلْبِي لَوْ دَنَا فِينَ الجَمْرِ قِيْدَ الرُّمْحِ لَاحْتَرَقَ الجَمْرُ

[ وبعده ] <sup>(ه)</sup>:

٣ - فَإِنْ كُنْتُ مَطْبُوبًا فَلَا زِلْتُ هَكَذَا وَإِنْ كَنْتُ مَسْحُورًا فَلَا بَرَأَ السَّحْرُ

وهي من الطويل.

۱ - قوله: « قيد الرمح » أي: قدره.

٢ - قوله: « مُغرم »: من أغرم بالشيء: أولع به، و « الغرام »: شدة العشق، و « الهائم »: المتحير من هام هيامًا، والهيام كالجنون من العشق، قوله: « هواك » أي: عشقك، والهوى مقصور هاهنا.

٣ - و « المطبوب »: المسحور، يقال: طبه إذا سحره.

## الإعراب:

قوله: « أفي الحق » الهمزة للاستفهام على وجه الإنكار والتوبيخ، « وفي الحق »: ظرف

(١) في ( ب ): المفعول له. ( ٢) أوضح المسالك ( ٤٩/٢ ).

(٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وقد نسبه الشارح، وذكر بيتًا قبله وآخر بعده، وهكذا هما في شرح الحماسة للمرزوقي (٣٦/٣ )، والمغني ( ١٢٥/٣ )، وشرح التصريح ( ٣٣٩/١ )، وشرح شواهد المغنى ( ١٧٠)، وشرح التصريح ( ٣٣٩/١ )، وشرح شواهد المغنى ( ١٧٢ )،

<sup>(</sup>٤) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٢٦٧/٣ )، وشرح شواهد المغني ( ١٧٢ ) وما بعدها.

أجري مجرى ظرف الزمان، ومحله الرفع على أنه خبر عن قوله: « أني مغرم »؛ لأن « أن » هاهنا مع اسمها وخبرها في موضع رفع بالابتداء، والتقدير: أغرامي بك في الحق؟ يعني: كيف يكون في الحق وحبك لا يرجع إلى معلوم؟ وهو معنى قوله: « وأنك لا خل هواك ولا خمر »، أراد: ليس بشيء يخلص ويتبين، [ وقد شبه هوى من هو مغرم بها، في كونه غير ثابت ولا مستقر على حاله بماء العنب المتردد بين كونه خلًا وبين كونه خمرًا، فلا هو خلً صرف حتى يستعمل خمرًا، فمن كان حال هواه بهذه المثابة كيف يكون غرام من أغرم به حقًا؟ ] (١).

وقوله: « مغرم » بالرفع لأنه خبر أن، وقوله: « هائم » بالرفع – أيضًا – لأنه خبر بعد خبر. [ قوله: « ] <sup>(۲)</sup> وأنك » الواو للحال، وإن حرف من الحروف المشبهة بالفعل، والكاف اسمه، والجملة – أعني قوله: « لا خل هواك »: خبره، و « لا » بمعنى ليس، و « خل » مرفوع اسمه، و « هواك »: كلام إضافي خبره <sup>(۱)</sup>، قوله: « ولا خمر »: عطف على قوله: « ولا خل ». الاستشهاد فيه:

في قوله: « أفي الحق؟ » حيث صرح فيه بحرف الجر، فدل ذلك على أن أصل قولهم: أحقًا أنك ذاهب؟: أفي الحق أنك ذاهب؟؛ إذ لو لم يكن أصله هكذا لما أبرز الشاعر كلمة: « في » في قوله: « أفي حق؟ »، ودلَّ ذلك على أنهم أجروه مجرى ظرف الزمان، وذلك لأن العرب استعملته خبرًا عن الجثة؛ كما أن ظرف الزمان كذلك، فافهم (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>٢،١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) هذا الإعراب وهو خل اسم لا، وهواك خبره ليس بصحيح، وإنما خل خبر مقدم، وهواك مبتدأ مؤخر، أو خل خبر أن، وهواك مرفوع به على تأويله بالمشتق.

<sup>(</sup>٤) قال صاحب التصريح ( ٣٣٨/١): ( والجاري مجرى أحدهما أي الزمان والمكان ألفاظ مسموعة توسعوا فيها فنصبوها على تضمين معنى في، كقولهم: أحقًا أنك ذاهب، فأحقًا منصوبة على الظرفية متعلقة بالاستقرار على أنها خبر مقدم، وأنك ذاهب في تأويل مصدر مرفوع بالابتداء عند سيبويه والجمهور على حد: ﴿ وَبِنْ هَايَنِهِ اللَّهُ تَرَى ٱلأَرْضَ خَشِعَةً ﴾ [ نصلت: ٣٩] والأصل: أفي حق ذهابك؛ فحذفت في وانتصب حقًا على الظرفية وقد نطقوا بذلك الحرف في....... ( البيت ) فصرح بفي ».

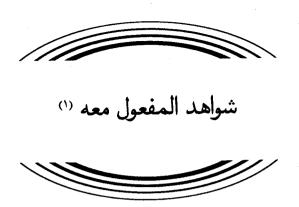

# الشاهد الخامس والخمسون بعد الأربعمائة (٢،٢)

وَ اللَّهُ عَلَمْ عَالِهُمْ فَإِنْ أَلْقَ بَعْضَهُمْ يَكُونُوا كَتَعْجِيلِ السَّنَامِ الْمَسْرُهَدِ

أقول: قائله هو أسيد بن إياس الهذلي.

وهو من الطويل.

قوله: « كتعجيل السنام »: من عجلت الطعام: طبخته على عجلة، قال الجوهري: سنام مسرهد أي: سمين، وربما قيل لشحم السنام: مسرهد (٤).

## الإعراب:

قوله: « فقدني » أي: يكفيني، والفاء فيه إما للعطف وإما لتوشيح الكلام لأجل الوزن، قوله: « وإياهم » الواو فيه بمعنى: مع، ذكر بعض الفضلاء أن إياهم عطف على المعنى، وذلك لأن الياء في: « قدني » وإن كانت مجرورة بإضافة (٥) قد إليها، فهي في المعنى منصوبة بدليل أن معنى قدك: ليكفك، وقدني: ليكفني، وقدك: مبتدأ؛ كقولك: قدك درهم، كحسبك درهم، وإذا جاز أن يتصور في حسبك، وهي معرفة معنى ليكفك، كان ذلك مع قد أحرى؛ ألا ترى إلى قوله (١):

إِذَا كَانَتِ الْهَيْجَاءُ وانْشَقّت الْعَصَا فَحَسْبُكَ وَالضَّحَّاكَ سَيْفٌ مُهَنَّدُ

<sup>(</sup>١) في ( ب ): المفعول فيه. (٢) ابن الناظم ( ١١٠ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول يفتخر بالشجاعة، وهزيمة الأعداء، وانظره في شرح أشعار الهذليين ( ٦٢٨/٢ )، وشرح الأشموني ( ١٣٦/٢ )، والتمام لابن جنى ( ٣١ ).

<sup>(</sup>٤) ليس في الصحاح مادة: « سنم، سرهد ». (٥) في (ب): بالإضافة.

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، نسب تارة لجرير، وأخرى للبيد، وشاهده واضّح، وهو رواية الضحاك بالأوجه الثلاثة، وانظره في الأصول ( ٧٢/٢ )، والمفصل ( ٣١ )، وابن يعيش ( ٥١/٢ )، والأشموني ( ١٣٦/٢ )، والخزانة ( ٥٨٤/٧ ).

فهو محمول على معنى: فيكفيك، والضحاك: عطف على الكاف، ويجوز فيه وجه آخر، وهو أن يكون « وإياهم » في موضع جر، وإن كان بلفظ المنصوب كالضحاك، على أن « وإياهم » أسهل من الضحاك؛ لأن إياهم لا يظهر فيه إعراب بخلاف الضحاك (١).

قوله: « فإن ألق » الفاء فيه للتعليل، وإن للشرط، و « ألق »: جملة من الفعل والفاعل وقعت فعل الشرط، و « بعضهم » كلام إضافي مفعول ألق، قوله: « يكونوا »: جملة وقعت جواب الشرط، والضمير في: يكونوا اسم كان، وخبره قوله: « كتعجيل السنام » [ ويحتمل « كتعجيل السنام » ] (٢) أمرين:

أحدهما: أن يكون مصدرًا لعجلت فيكون المضاف محذوفًا، أي: كذي تعجيل السنام. والثاني: أن يكون اسمًا لا مصدرًا؛ فقد جاء التفعيل اسمًا لا مصدرًا، و « المسرهد » بالجر صفة السنام.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وإياهم »: فإنه مفعول معه ولم يتقدم عليه فعل؛ بل تقدم عليه ما تضمن معنى الفعل دون حروفه؛ كما في نحو: حسبك وزيدًا درهم، أي: كافيك مع زيد (7), وفيه رد على الجرجاني؛ حيث حصر العمل في تقديم الفعل فقط على الواو (7), وليس كذلك، فإن غير واحد من النحاة قد ذكروا أن تقدم الصفات وما تضمن معنى الفعل دون حروفه كتقدم الفعل في تسويغ نصب المفعول معه فيفهم من ذلك أن تقدم شيء من ذلك شرط (9).

<sup>(</sup>١) قال الصبان معلقًا على هذا البيت، وهو: فحسبك والضحاك: « وهو شاهد على أن حسب اسم فعل بمعنى يكفي، والكاف مفعوله، وسيف فاعله، والجمهور على أنه صفة مشبهة بمعنى كاف وهو مبتدأ وسيف خبره والضحاك مفعول به لمحذوف، أي: ويحسب الضحاك؛ أي: يكفيه من أحسب إذا كفى، وفاعل يحسب ضمير يعود على سيف لتقدمه رتبة، والواو عاطفة جملة على جملة مفعول معه؛ لأن الصفة المشبهة لا تنصب المفعول معه، وروي في المغني جر الضحاك ورفعه أيضًا؛ فالجر قيل بإضمار حسب أخرى وقيل بالعطف، والرفع على أن الأصل: وحسب الضحاك فحذف حسب وحلفه المضاف إليه. ينظر حاشية الصبان ( ١٣٦/٢).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٣٦/٢ )، وهو شاهد على إعمال شبه الفعل عمل الفعل.

<sup>(</sup>٤) ينظر المقتصد في شرح الإيضاح ( ٦٥٩، ٦٦٠ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٣٦/٢ )، شرح التصريح بمضمون التوضيح ( ٣٤٣/١ ).

# الشاهد السادس والخمسون بعد الأربعمائة (۲۰۱)

# الله الله المُوابِي فَقَدْ مُجِمِعَتْ هذَا رِدَائِي مَطْوِيًّا وَسِـرْبَـالا اللهِ المِلْمُ اللهِ المِلْمُلْمِلْمُ اللهِ المِلْمُلِيِّ المِلْمُلْمُلِي

أقول: لم أقف على اسم قائله وهو من البسيط.

قوله: « سربالًا » بكسر السين هو القميص، قاله الجوهري (٣).

#### الإعراب:

قوله: « لا تحبِسَنَك »: جملة منفية مؤكدة بالنون الثقيلة مركبة من الفعل والمفعول وهو الكاف، وقوله: « أثوابي »: كلام إضافي فاعله، قوله: « فقد جمعت » الفاء للاستئناف تقديره: فهي قد جمعت، فيكون « قد جمعت » خبر مبتدأ محذوف.

قوله: « هذا »: مبتدأ، و « ردائي »: خبره، قوله: « مطويًا »: حال من ردائي، قوله: « وسربالًا » الواو فيه بمعنى مع، والعامل فيه مطويًّا، وأجاز أبو علي أن يكون العامل فيه قوله: « هذا » (٤).

#### الاستشهاد فيه:

[ في قوله: « وسربالاً ] (°)؛ لأنه مفعول معه ولم يتقدمه الفعل بل قد تقدمه ما يتضمن معنى الفعل وحروفه. والله أعلم (٦).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١١٠ )، وتوضيح المقاصد ( ٩٧/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، وهو لقائل مجهول، وشاهده واضح من الشرح غير أن العيني لم ينسبه إلى بحره، وانظره في التصريح ( ٣٤٣/١ )، وشرح الأشموني ( ١٣٦/٢ )، وشرح التسهيل للمرادي ( ٣٤٣/١ ) تحقيق د. أحمد محمد عبد الله يوسف.

<sup>(</sup>٣) الصحاح مادة: ( سربل ).

<sup>(</sup>٤) قال الأُشَموني: « سربالًا نصب على المفعول معه، والعامل « فيه مطويًا » لا « هذا » خلافًا لأبي علي في تجويزه الأمرين ». شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٣٧/٢ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٦) ينظر الشاهد ( ٤٥٥ ) من هذا البحث.

# الشاهد السابع والخمسون بعد الأربعمائة (۲٬۱)

# نُونَ خَمَعَت وَفُحْشًا غِيبةً وَنميمةً ثَلاثُ خِصَالِ لستَ عَنها بَمِزعَوي لَوْنُ خِصَالِ لستَ عَنها بَمِزعَوي

أقول: قائله هو يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي (٣).

وهو من قصيدة واوية من الطويل، وأولها هو قوله (٤):

وعَيْنُكَ تُبْدِي أَنَّ صَدْرَكَ لِي دَوِي وَشَرُكَ مَبْسُوطٌ وخَيْرُكَ مُنْطَوِي وَشَرُكَ عَنِّي مَا ارْتَوَى المَاءَ مُرْتَوِي بِأَجْرَامِهِ مِنْ قُنَّةِ النَّيقِ مُنْهَوِي بِأَجْرَامِهِ مِنْ قُنَّةِ النَّيقِ مُنْهَوِي ......اللهِ عَلَيلًا صَالِحًا بِكَ مُقْتَوي فإنَّى خَلِيلًا صَالِحًا بِكَ مُقْتَوي

٢- لِسَائُكَ مَاذَيُّ وغَيبُكَ عَلْقَمٌ
 ٣- فَلَيْتَ كَفَافًا كَانَ خَيزُكَ كُلُّهُ
 ٤- وَكَمْ مَوْطِنِ لُولايَ طِحْتَ كَمَا هَوَى
 ٥- جَمَعْتَ وَفُحْشًا غِيبَةً وَنَمْيمَةً
 ٢- تَبدُّلَ خَلِيلًا بِي كَشَكْلِكَ شَكْلُهُ

١ - تُكَاشِرُنِي كُرْهًا كَأَنَّكَ نَاصِحٌ

١ - قوله: « تكاشرني »: من الكشر وهو التبسم ببدو الأسنان، قوله: « دوي » بفتح الدال
 المهملة وكسر الواو، ويقال: رجل دوي؛ أي: فاسد الجوف من داء.

٢ - قوله: « ماذي » بكسر الذال والمعجمة وتشديد الياء، قال الجوهري: الماذيّ: العسل الأبيض (٦)، و « العلقم »: الحنظل.

٤ - وقوله: « [ طحت ] (٢) [ من طاح يطوح ويطيح ] (٨) إذ هلك، قوله: « هوى » أي: سقط، والمنهوي من بابه، و « النيق » بكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره قاف وهو أرفع موضع في الجبل، ويجمع على نياق.

قوله: « بمرعوي »: من الارعواء وهو الكف عن القبيح، وهو من رعى يرعو؛ أي: كفُّ

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (١١١).

<sup>(</sup>٢) البيت من قصيدة طويلة جيدة في العتاب ليزيد بن الحكم، يعاتب فيها ابن عمه عبد الرحمن بن عثمان ابن أبي العاص، ولم يذكر الشارح منها إلا بعض الأبيات، ولكنها كلها في المختارات، والأمالي، وخزانة الأدب، وانظر بيت الشاهد في الخصائص ( ٣٨٣/٢)، وشرح التصريح ( ٣٤٤/١)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٢٠/١)، وخزانة الأدب ( ١٣٠/٣)، والمدر ( ٣٠٠/٣)، وشرح شواهد المغني ( ٢٩٧)، وشرح عمدة الحافظ ( ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) هو يزيد بن الحكم بن أبي العاص الثقفي البصري الشاعر المشهور الذي أقر الفرزدق بشاعريته، افتخر على الحجاج ابن يوسف الثقفي حتى غضب عليه فلحق بسليمان بن عبد الملك ومدحه فأجرى عليه راتبًا. خزانة الأدب ( ١١٣/١ ).

<sup>(</sup>٤) خزانة الأدب ( ١٣٠/٣ )، والأمالي لأبي على القالي ( ٦٨/١ )، وشرح شواهد المغني ( ٦٩٦، ٦٩٦ ).

<sup>(</sup>٥) هذا البيت سقط في ( ب ). (٦) الصحاح مادة: « موذ ».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٨) ما بين المعقوفين في (ب): من حاط يحوط ويحيط.

عن الأمر، فإن قلت: لِمَ لم يدغم ارعوى ونحوه؟ قلت: لسكون الياء.

٦ - وقوله: « مقتوي »: من القوة.

### الإعراب:

قوله: « جمعت »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « وفحشًا » الواو فيه بمعنى مع عند ابن جني، والتقدير: جمعت مع فحش غيبة (۱)، وعند الجمهور: الواو (۲) فيه للعطف؛ لأنه معطوف على قوله: « ونميمة » ولكن قدم عليها للضرورة، التقدير: جمعت غيبة ونميمة وفحشًا، وهذه ضرورة قبيحة؛ لأنه لا يجوز تقديم المفعول معه على مصاحبه عندهم خلافًا له (۳)، وأما تقديمه على عامله فلا يجوز اتفاقًا؛ إذ لا يقال: والخشبة استوى الماء (٤).

(١) خالف ابن جني في ذلك؛ حيث ذهب في الخصائص إلى أنه يجوز أن يتقدم المفعول معه على مصاحبه مستدلًّا بعض الشواهد التي وردت عن العرب. يقول ابن جني: « لكنه يجوز: جاء والطيالسة البرد؛ كما تقول: ضربت وزيدًا عمرًا. قال: ( البيت ) ٥. – الخصائص لابن جني ( ٣٨٥/٢ )، وعلى ذلك فإن أصل البيت عند ابن جني:

جمعت غيبة وغيمة مع فحش ......

وقد خرَّج النحاة ما ذهب إليه ابن جني وأجابوا عن استدلاله بأن قالوا: إن تالي الواو في البيت ليس مفعولًا معه، وإنما هو معطوف وتقدمه على المعطوف عليه ضرورة لا يقاس عليها. ينظر بلوغ الأرب في الواو في لغة العرب ( ٣٥٢ )، وشرح التصريح بمضمون التوضيح ( ٣٥٤/١، ٣٥٥ )، وشرح الأشموني ( ١٣٩/٢ ).

(٢) في ( أ ): أن الواو.

(٣) أشار ابن مالك إلى قول ابن جني ورده قائلًا: ﴿ والثاني ممنوع إلا عند ابن جني فإنه أشار في الخصائص إلى جوازه وله شبهتان، إحداهما: أنه قد أجاز ذلك في العاطفة فليجز فيها لأنها محمولة عليها. والثانية: أنه قد ورد في كلامهم فينبغي أن يحكم بذلك، ومن الوارد في ذلك قول الشاعر:

أَكُسِيسِهِ حَيِسَنَ أُنَى الْهِيهِ لِأُكْرِمَـهُ وَلَا أُلَـقَـبُـهُ وَالــــُــوْأَةَ الـــُلَــقَــبَــا ومثله قول الآخر: ( البيت ).

ولا حجة له في الشبهتين، أما الأولى فالجواب عنها من وجهين: إحداهما: أن العاطفة أقوى وأوسع مجالًا فحصل لها مزية بتجويز التقديم، وأما الشبهة الثانية عن احتجاجه بالبيتين فضعيفة أيضًا؛ إذ لا يتعين جعل ما فيهما من المنصوبين من باب المعطف مكن وأولى؛ لأن القول بتقديم المعطوف في الضرورة مجمع عليه، وليس كذلك بتقديم المفعول معه، أما البيت الأول فالعطف فيه ظاهر؛ لأن تقديره: جمعت غيبة ونميمة وفحشًا، وبهذا وجه أكثر النحويين. وأما البيت الثاني فهو من باب:

..... وَزَجَّسجْنَ الْحَوَاجِبَ وَالْمُعُسُونَا

فنصب العين بفعل دل عليه ( زججن ) تقديره: و ( كحلن العيون ) فلو دعت ضرورة إلى التقديم لم يختلف التقدير، فكذلك أصل: ولا ألقبه والسوأة اللقبا: ولا ألقبه اللقب ولا أسوؤه السوأة، فحذف: أسوؤه لدلالة اللقبا عليه، ثم قدم مضطرًا وبقي التقدير على ما كان عليه ». - شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٥٣/٢، ٢٥٤ ).

(٤) « وأما تقديمه على مصاحبه نحو: استوى والخشبة الماء، فمذهب الجمهور والصحيح منعه، وأجازه ابن جني ».
 توضيح المقاصد للمرادي ( ٩٨/٢ ).

قوله: « ثلاث خصال »: كلام إضافي يجوز فيه النصب والرفع:

أما النصب: فعلى أنه صفة لقوله: « فحشًا غيبة ونميمة ».

وأما الرفع: فعلى أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهي ثلاث خصال، قوله: « لست عنها بجرعوي»: جملة وقعت صفة لقوله: « ثلاث خصال »، والباء في « بجرعوي » زائدة، وهو خبر لست. الاستشهاد فيه:

في قوله: « في قوله: « وفحشًا » حيث ذهب ابن جني إلى أنه مفعول معه وخالفه الجمهور في ذلك، وقد ذكرناه واللَّه أعلم.

# الشاهد الثامن والخمسون بعد الأربعمائة (٢٠١)

| سَّوْأَةَ اللَّقَبَا | * أُلَقَّبُهُ وَال | لأنحرمه ولآ | أناديه | حينَ | ١٥٨ أكنيه |
|----------------------|--------------------|-------------|--------|------|-----------|
|                      |                    |             |        |      |           |

أقول: قائله هو بعض الفزاريين، وهو من أبيات الحماسة، وبعده بيت آخر وهو:

كَذَاكَ أُدُّبْتُ حَتَّى صَارَ مِنْ خُلُقِي أَنِّي رَأَيْتُ مِلَاكَ الشِّيمَةِ الأَدْبَا

وهما من البسيط.

وقد ذكرنا البيت الثاني في شواهد ظن وأخواتها، واستشهد به ظقهع (٣).

١ – قوله: « أكنيه » من كنى يكئو، ويقال: كنيت وكنوت، قوله: « ولا ألقبه »: من التلقيب، واللقب: كل ما يشعر برفعة المسمى أو ضعته كالصديق وأنف الناقة، قوله: « والسوأة » وهي الشيء القبيح.

## الإعراب:

[ قوله: « ] (<sup>٤)</sup> أكنيه »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، أي: أكني ذلك الشخص حين أطلبه، و « حين » نصب على الظرف، قوله: « أناديه »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت مضافًا إليها.

قوله: « لأكرمه » اللام للتعليل، وأن المصدرية مقدرة فيه، أي: لأجل إكرامه، قوله: « ولا ألقبه »:

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (١١١).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، وهو أول بيتين في الأدب والأخلاق، وقد ذكر ثانيهما الشارح، وانظرهما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ٢٩/٢ )، وخزانة الأدب ( ١٤١/٩ )، وشرح الأشموني ( ٢٩/٢ )، البيت الثاني، والأول في ( ١٣٧/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ٣٥١ ) من هذا البحث. (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

جملة معطوفة على قوله: « أكنيه »، قوله: « والسوأة » بالنصب مفعول معه عند ابن جني؛ فإنه يجيز تقديم المفعول معه على مَصحُوبِه، والتقدير: ولا ألقبه اللقب والسوأة، أي: مع السوأة؛ لأن من اللقب ما يكون لغير سوأة؛ كتلقيب الصديق على عتيقًا لعتاقة وجهه؛ من العتق وهو الجمال أو لكونه عتيقًا من النار، والمعنى: إن لقبته نغير سوأة (١).

وعند الجمهور: الواو للعطف قدمت هي ومعطوفها، والتقدير: لا ألقبه اللقب ولا أسوء السوأة؛ فاللقب مفعول به، والسوأة: مفعول مطلق، ثم حذف ناصب السوأة وقدم العاطف ومعمول الفعل المحذوف.

ويقال: التقدير: لا ألقبه اللقب مع السوأة، فاللقب مفعول به؛ كما في الوجه الأول، والسوأة مفعول معه مقدم على صاحبه للضرورة (٢).

ويقال: يجوز أن يكون انتصاب السوأة على المعنى؛ كأنه قال: يعمل فيه معنى لا ألقبه، فيكون هذا من باب (٣):

يَا لَيْتَ بَعْلَكِ قَدْ غَدَا مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحَا (''):

عَلَفْتُهَا تِبْنًا وماءً باردًا

وإن ارتفع فارتفاعه يجوز أن يكون بالابتداء، ويكون الخبر مضمرًا؛ كأنه قال: والسوأة ذاك، يعنى: إن لقبته والفحش فيه.

ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره اللقب وتكون مصدرًا كالجَمَزَى والوَكَزَى.

ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف؛ كأنه قال: ولا ألقبه اللقب وهو السوأة.

قال أبو العلاء: هذا على التقديم والتأخير؛ كأنه قال: ولا ألقبه اللقب والسوأة، ونحو منه قول الآخر (٦):

<sup>(</sup>١) الخصائص لابن جني ( ٣٨٥/٢ ) وينظر: شرح التصريح بمضمون التوضيح ( ٣٥٤/١، ٣٥٥ )، وشرح الأشموني ( ١٣٩٢٢ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر الشاهد السابق مباشرة. (٣) ينظر الشاهد رقم ( ٤٦٣ ) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الكامل، وهو لعبد الله بن الزبعري، ويستشهد به على أنه لا يجوز عطف رمحًا على سيفًا، وإنما يقدر لرمحًا فعل ناصب فناسب أي وحاملًا رمحًا، والشاهد في الخصائص ( ٤٣١/٢ )، والمقتضب ( ٥١/٢ )، والإنصاف ( ٣٢٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الرجز وهو سيأتي في هذا الكتاب تحت الشاهد رقم ( ٤٦٣ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الوافر، وهو مجهول القائل في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ( ٨٧/٣ ).

# وَقُلْتُ لَهَا أَنَخُلَة بَطْن عِزقِ وَأَنْبَتَ استَهَلَّ بِكَ الغَمَام

أراد: استهل بك الغمام وأنبت.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « والسوأة »، فإنه مفعول معه عند ابن جني مع تقديمه على مفعوله؛ كما ذكرناه مستقصّي (١).

# الشاهد التاسع والخمسون بعد الأربعمائة (٢٠٢)

۴۰۹ فلم الحَوْرِ الْمُعُونَا وَزَجَّهُ الْحَوَاجِبَ وَالْمُعُونَا فَلَا الْمُعُونَا فَلَا عُنُونَا فَالْعُنُونَا فَلَا عُلَا عُلَا عَلَى عَلَى فَالْعُلُونَا فَلَا عُلَا عُلَا عُلَا عَلَى ع

أقول: قائله هو الراعي، واسمه عبيد، وصدره:

إذًا مَا الغَانِيَاتُ بَرَزْنَ يومًا

وبعده:

٢ - أنَخْنَ جِمَالَهُنَّ بِذَاتِ غِسْل سَرَاةَ اليَومِ يَمْهَدْنَ الكُدُونَا
 وهما من الوافر.

١ – قوله: « الغانيات »: جمع غانية وهي المرأة التي استغنت بجمالها عن الحلي، قوله: « برزن » أي: ظهرن، من البروز وهو الظهور، قوله: « وزججن الحواجب » بالزاي المعجمة والجيمين، يقال: زججت المرأة حاجبها: دققته وطولته، والزجج: دقة في الحاجبين وطول، والرجل أزج.

١ - قوله: « بذات غسل » بكسر الغين المعجمة وسكون السين المهملة وفي آخره لام، وهو اسم موضع، وذكر في كتاب الأذواء أن ذات غسل قرية.

وقيل: هي بين اليمامة والنباج كانت لبني كلب بن يربوع، ثم صارت لبني عنبر، ولها ذكر

وهـزة نـسـوة مـن حـي صـدق يـزجـجـن.....

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد السابق ( ٤٥٧ ). (٢) ابن الناظم ( ١١٣ )، أوضح المسالك ( ٥٨/١ ).

<sup>(</sup>٣) عجز بيت من الوافر للراعي النميري، وصدره كما ذكره الشارح، ولكنه جاء في الديوان هكذا:

ينظر القصيدة في ديوان الراعي النميري ( ١٥٠)، بتحقيق د. نوري القيسي، المجمع العلمي العراقي ( ١٩٨٠م)، وانظر الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٠٤/٢)، وشرح التصريح ( ١٣٦/١)، والأشموني ( ١٤٠/٢)، واللسان « زجج »، وشرح شواهد ابن عقيل للجرجاني ( ١٢٠)، وهمع الهوامع ( ٢٢٢/١)، وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ٧٧٥).

في شعر ذي الرمة (١)، قوله: « سراة اليوم » أي: وسطه، وسراة كل شيء: وسطه، قوله: « كدونا » بالضم؛ جمع كدن وهو ما توطئ به المرأة مركبها من كساء ونحوه.

### الإعراب:

[ قوله: « ] (٢) إذا ما » كلمة ما زائدة، و « الغانيات »: مرفوع بفعل محذوف يفسره الظاهر تقديره: إذا برزت الغانيات، وذلك لأن إذا لا تدخل إلا على الجملة الفعلية، قوله: « يومًا » نصب على الظرف، قوله: « وزججن » عطف على قوله: « برزن »، و « الحواجب » مفعوله، [ قوله: « ] <sup>(٣)</sup> والعيون » فيه حذف تقديره: وكحلن العيون؛ كما قال الشاعر: ﴿

عَلَفْتُهَا تِبْنًا وماءً باردًا

أي: وسقيتها ماء باردًا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « والعيونا » حيث نصب بفعل مضمر كما قدرناه، ولا يجوز أن يكون بالعطف لعدم المشاركة، ولا باعتبار المعية والمصاحبة لعدم الفائدة بالإعلام بمصاحبة العيون الحواجب، قال ابن عصفور: يضمن زججن معنى: زيَّنَّ؛ لأنهن إذا زججن الحواجب زيتها؛ فكأنه قال: وزيَّنَّ الحواجب والعيون (١) فافهم.

# الشاهد الستون بعد الأربعمائة (١٠٠٠)

فما أنت والسير في مَثْلَفِ يُبْرِّحُ بِالذَّكِرِ الضَّابِطِ

أقول: قائله هو أسامة بن الحرث بن الحبيب الهذلي، وكان يكني أبا سهم.

(١) يقول ذو الرمة في ذات غسل: الديوان ( ١٣٩٠/٣ ) بتحقيق: عبد القدوس:

ومرآة ما حد الليل النهارا ألا لعن الإله بذات غسل نساء بنى امرئ القيس اللواتي

(٣،٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

نسوة وجوههم حمما وقارا

- (٤) ينظر ما قاله في شرح الجمل « الكبير » ( ٤٥٣/٢ ) حول قول الشاعر: « وماء باردًا »، وينظر معه المقرب بشرحه للدكتور على فاخر: المنصوبات ( ٦٤٨ ) وما بعدها، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٤٩/٢ )، والارتشاف ( ٢٨٩/٢ ). (٥) ابن الناظم (١١١).
- (٦) البيت من بحر المتقارب، وهو مطلع قصيدة لأبي سهم الهذلي في الوصف وحديث عن النفس، انظر ديوان الهذليين ( ١٩٥/٢ )، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ٢٠٣/١ )، والدرر ( ١٥٧/٣ )، وشرح أبيات سيبويه ( ١٢٨/١ )، وابن يعيش ( ٢/٢ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٤٠٤ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٩٣/٣ ).

وهو من قصیدة طائیة من الوافر (1)، وأولها هو هذا البیت، وبعده [ هو ] (1) قوله (1):

وذَاتِ اللّدَارَأَةِ العَايِطِ
وَمَا يَتَجَارَزْنَ مِنْ غَائِطِ
وَمِنْ شَخْمِ أَثْبَاجِهَا الهَابِطِ
صِيَاحَ المَسَامِيرِ في الوَاسِطِ
وُقُوعَ الدَّجاجِ عَلَى الحَائِطِ
وَطُغْيَا مِنَ اللَّهَقِ النَّاشِطِ
مَنَ المَوْتِ بالهِمْيَغِ الذَّاعِطِ
إذَا جَنَّهُ الليلُ كَالنَّاحِطِ
فَزَايِلْ بِأَمْرِكَ أَوْ خَالِطِ (ئَ)
قَ مِنْ كَفَّ مُرْتَضِحْ القِطِ

٢- وبالبزلِ قدْ دَمَّهَا نَيَّهَا
 ٣- ومَا يَتَوَقَّيْن مِنْ حَرَّةٍ
 ٤- وَمَنْ أَيْنِهَا بَعْدَ إِلْدَانِهَا
 ٥- تَصِيبحُ جَنَادِبُهُ رُكَدُا
 ٢- فَهُنَّ عَلَى كُلُّ مُسْتَوْقِنِ
 ٧- وإلَّا النَّعَامَ وَحُفَّانَهُ
 ٨- إذَا بَلَغُوا مِصْرَهُمْ عُوجِلُوا
 ٩- مِنَ المُرْبِعِينَ وَمِنْ آذِلٍ
 ١٠- عَصَاكَ الأقارِبُ مِنْ أَمْرِهِمْ
 ١٠- ولا تَسْقُطَنَّ سُقُوطَ النَّوا

١ - قوله: « في متلف » بفتح الميم وسكون التاء المثناة من فوق وكسر اللام وفتحها، وهو القفر الذي يتلف فيه من سلكه.

قوله: « يبرح » بالتشديد؛ من برَّح به الأمر تبريحًا إذا جهده، والبرح: البارح الشدة والأذى، ويروى: يُعَبِّر بالذكر الضابط، وهكذا هو في ديوان الهذليين (٥)؛ أي: يحمله على ما يكره، يقال: عبّر بعينه إذا أراه ما يكره، وأراه عبر عينه إذا أراه العبر وما يكره.

قوله: « بالذكر » بفتح الذال المعجمة والكاف، وأراد به الذكر من الإبل؛ لأنه أقوى في السير (٦) من الناقة، وإذا برح بالذكر كان أحرى أن يبرح بالناقة، و « الضابط »: القوي منه، ومنه الأضبط وهو الذي يعمل بيديه جميعًا.

٢ - قوله: « وبالبُرْلِ » بضم الباء الموحدة وسكون الزاي المعجمة في آخره لام؛ جمع بازل وهي المسنة من الإبل، قوله: « قد دمّها » بفتح الدال المهملة وتشديد الميم؛ أي: قد علاها نيها، أي: شحمها، وهو بفتح النون وتشديد الياء، وأصلها: نوى، ويقال: معناه: طلاها شحمها، ومنه يقال: دم قدرك؛ أي: أطلها بالطحال.

<sup>(</sup>١) كذا في جميع النسخ، والصحيح أنه من المتقارب. (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) انظر القصيدة في ديوان الهذليين ( ١٩٥/٢ )، ط. دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٤) في (أ): في أمرهم.

<sup>(</sup>٥) انظر ديوان الهذليين (٢/١٩٥١) ط. دار الكتب المصرية. (٦) في (أ): على السير.

قوله: « وذات المدارأة » أراد بها الناقة التي بها اعتراض [ وشدة نفس ] (١)، ويقال: المدارأة: المدافعة، وأراد بها: الناقة التي تناطح الإبل في السير لنشاطها وقوتها، و « العايط » بالعين المهملة وبعد الألف ياء آخر الحروف، وهي الناقة التي لم تحبل أعوامًا فهي أقوى للسفر، قال سيبويه: عايط: حالت عامين أو ثلاثة لم تلقح (٢).

٣ - قوله: « وما يتوقين » أي: وما يتقين، « من حرة » بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء،
 وهي كل أرض ذات حجارة سود، و « الغائط » بالغين المعجمة؛ المكان المنخفض من الأرض،
 ويجمع على غيطان.

٤ - قوله: « ومن أينها » أي: إعيائها، وهو بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف وبعدها نون، قوله: « بعد إبدانها » بكسر الهمزة وسكون الباء الموحدة؛ من أبدنها ربيع وعشب.

قوله: « أثباجها » بفتح الهمزة وسكون الثاء المثلثة بعدها الباء الموحدة وبعد الألف جيم، وهو جمع ثبج، وثبج كل شيء: وسطه، و « الهابط » هو الذي يذوب فيسيل من التعب.

وله: « جنادبه »: جمع مجندَب بضم الجيم وهو الجراد، والضمير فيه يعود إلى المتلف،
 قوله: « ركّدًا » بضم الراء؛ جمع راكد وهو الثابت، وأراد « بالواسط » واسط الرحل وهو موضع القربُوس في السّرج، قال الجوهري: واسط الكور: مقدمه (٣).

٦ - قوله: « مستوفز » بفتح الفاء والزاي المعجمة، وهو المكان المرتفع، وأراد: « بالدجاج » هاهنا: الديوك.

٧ - و « النعام »: جمع نعامة، و « الحقّان » بضم الحاء المهملة وكسرها (٤)، وتشديد الفاء،
 وهي صغار النعام.

قوله: « وطُغْيَا » بضم الطاء المهملة وسكون الغين المعجمة على وزن حبلى، قال الفارسي: وكان الأصمعي يرويه على وزن حبلى، روى أحمد بن يحيى: طَغْيا – بفتح الطاء على وزن سكرى، وهي البقرة، وروى أبو عبيدة: طُغْيًا بفتح الطاء مع التنوين، وكذلك رواه أبو عمرو الشيباني وقالا: هو الصواب، يقال: طغى يطغى طغيا، ويكون للناس والبهائم (٥)، ومن روى

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

 <sup>(</sup>٢) هذا قول غير موجود في كتاب سيبويه، وهو في اللسان غير منسوب لسيبويه مادة: « عوط، عيط ».
 (٣) الصحاح مادة: « وسط ».

<sup>(</sup>٤) هكذا روي النص بفتح الحاء وكسرها، ووجدناه في النسخة المحققة حديثًا: بفتح الحاء وكسرها.

<sup>(</sup>٥) في القاموس: ٩ طغيت البقرة: صاحت، والطغي: الصوت، وطغيا: علم لبقرة الوحش ٨.

هكذا روى من اللهق، أي: صوتًا من اللهق، و « اللهق » بفتح اللام والهاء وبالقاف، وهو الثور الأبيض، و « الناشط » بالنون وبعد الألف شين معجمة، وهو الذي يخرج من موضع إلى موضع ولا يستقر.

٨ - قوله: « بالهميغ » بكسر الهاء وسكون الميم وفتح الياء آخر الحروف وفي آخره غين معجمة ،
 وهو الموت المعجل، قال الجوهري: وكان الخليل يقول: بعين غير معجمة وخالفه الناس (١)، قوله:
 « الذاعط » بالذال المعجمة والعين المهملة، ومعناه: الذابح؛ من الذعط وهو الذبح الوحي.

9 - قوله: « من المربعين »: جمع مربع بفتح الباء الموحدة (٢) وهو الذي تأخذه الحمى الربع، والمعنى: جعلوا من أولئك الذين محمّلُوا الربع، قوله: « ومن آزل » بفتح الهمزة الممدودة وكسر الزاي وفي آخره لام، وهو الداخل في الأزل، وهو ضيق الحال من الحمى، قوله: «كالناحط » بالنون والحاء المهملة، وهو الذي يعتريه الزفير، أراد: كالناحط يذفر من الحمى؛ من نحَط ينحِطُ من باب ضرب يضرب.

١٠ - قوله: « عصاك الأقارب » يقول لنفسه: إن لم يسمعوا قولك فزايلهم وخالطهم.

11 - قوله: « مرتضخ » بالضاد والخاء المعجمتين، وهو الذي يدق [ النوى ] (٣) للإبل، ويروى: مرتحض بالحاء والضاد المعجمة، وهو الذي يغسل النوى، يقول لنفسه: عصيت عشيرتك في البقاء، وترك السفر معهم، فلا تركن في رأيك بالنهوض معهم، فتكون بمنزلة النواة الساقطة من كف المرتضخ.

### الإعراب:

قوله: « فما أنت » ويروى: فما أنا، وكلمة [ ما ] (<sup>١)</sup> للاستفهام على وجه الإنكار، وينكر على نفسه السفر في مثل هذا المتلف الذي يهلك الإبل فيه؛ وذلك لأن أصحابه كانوا سألوه أن يسافر معهم حين سافروا إلى الشام فأبى وقال هذا الشعر.

قوله: « والسير » والمعنى: ما تصنع والسير، فلما حذف الفعل انفصل الضمير المستكن وانتصب السير بذلك المحذوف، ومنهم من يرفعه ويجعل الواو عاطفة، وهذا هو الوجه؛ كما في قولك: ما أنت وزيد، يجوز فيه الوجهان.

قوله: « في متلف »: متعلق بالسير، قوله: « يبرح »: فعل وفاعل، قوله: « بالذكر »: مفعوله،

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « همغ ». (١) في (أ): بفتح الباء الموحدة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

و « الضابط » بالجر صفة، والجملة وقعت صفة لمتلف.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فما أنت والسير » حيث انتصب السير بالفعل المحذوف، فيكون الواو فيه بمعنى مع، ويجوز الرفع على أن تكون الواو عاطفة؛ كما ذكرنا (١).

# الشاهد الحادي والستون بعد الأربعمائة (٢٠٢)

الله الرَّحَالَةَ أَنْ تَمِيل مُمِيلًا لَوْمَ الرِّحَالَةَ أَنْ تَمِيلًا مُمِيلًا

أقول: قائله هو الراعي، وقد مر الكلام فيه مستوفّى في شواهد كان (٤).

## والاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « والجماعة » فإنه منصوب على أنه مفعول معه، والواو فيه بمعنى مع، انتصب بكان المقدرة الرافعة لقومي؛ لأن تقديره: أزمان [كان] (٥) قومي (٢).

الشاهد الثاني والستون بعد الأربعمائة (۱٬۰۰)

نَا أَعْجَبَتْكَ الدَّهْرَ حالٌ مِنَ امرِئَ فَدَعْهُ وواكِلْ أَمْرَهُ واللياليَا فَدَعْهُ وواكِلْ أَمْرَهُ واللياليَا

أقول: احتجتْ به طائفة من النحاة، ولم أر أحدًا عزاه إلى قائله، وبعده بيت آخر وهو: يَجِعْنَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ صَالِحٍ بِهِ . وإنْ كَانَ فِيمَا لا يَرَى النَّاسُ آلِيَا وهما من الطويل.

قوله: « فدعه »: أي اتركه، قوله: « وواكل أمره »: من واكلت فلانًا مواكلة إذا اتكلت عليه واتكل هو عليك، قوله: « آليا »: من ألا يألو إذا قصر، والمعنى: وإن كان فيما يرى الناس لا يألوا،

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الأشموني ( ١٣٧/٢ ). (٢) ابن الناظم ( ١١١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل، من قصيدة للراعي النميري، سبق الحديث عنها في الشاهد رقم ( ٢٠٧) من شواهد هذا الكتاب يصف استقامة الأمور قبل قتل عثمان ، وقومي اسم كان، وكالذي خبرها، والرحالة كتجارة: سرج من جلد، ومميلًا مفعول مطلق، والبيت في التصريح ( ١٢٧/١)، وشرح الأشموني ( ١٣٨/٢)، والهمع ( ١٢٢/١).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم ( ٢٠٧ ) من هذا البحث. (٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح الأشموني وحاشية الصبان ( ١٣٨/٢ ). (٧) ابن الناظم ( ١١١ ).

<sup>(ُ</sup>٨) البيت من بحر الطويل، وقد ذكر الشارح ثانيًا له، وذكر أنهما مجهولًا القائل، وقد استشهد الأشموني بالبيت الأول منهما مرتين ( ١٦٩ ، ١٣٩/٢ )، في باب المفعول معه، والحال، ولم ينسبه؛ لكنه نسب لأفنون التغلبي في حماسة البحتري ( ٢١٥ )، وهو في معاني القرآن للفراء ( ٧/٢ ).

ويتعلق بهذا البيت مسألة وهي أنهم قالوا: دخول حرف النفي على فعل (١) الشرط ينفيه فيعلق الحكم عليه منفيًّا نحو: من لا يكرمني أكرمه، تعلق وجود الإكرام على انتفاء الإكرام، قالوا: إلا في المشيئة والإرادة والرؤية والظن، فإن النفي يتسلط على متعلق ذلك، مثاله: من لا يرد أن أكرمه أهنه، قالوا: معناه: من يرد أن لا أكرمه أهنه.

وتقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكثير من أهل الكلام لا يجيزون ذلك، والصحيح جوازه؛ لأن المعنى: وما يشاء أن لا يكون لا يكن، فدخلت ما على يشاء، وهي في المعنى داخلة على معمولها المحذوف، ولو رددنا ذلك لرددنا: إن شاء الله شيئًا كان وإلا فلا، وهو كلام جميع العرب؛ ألا ترى أن التقدير: وإن لا يشاء أن لا يكون فلا يكون، والدليل على ذلك قول الشاعر:

إذا أعجبتك.....البيتين

ومعنی قوله: « **وإن کان فیما لا یری الناس آل**یًا » وإن کان فیما یری الناس لا یألوا کما ذکرنا فافهم.

### الإعراب:

قوله: «إذا » للشرط، و « أعجبتك »: فعل ومفعول، وقوله: «حال » بالرفع فاعله، و « الدهر »: نصب على الظرفية، قوله: « من امرئ » جار ومجرور في محل الرفع؛ لأنه صفة لحال، أي: حال كائنة أو حاصلة من امرئ.

قوله: « فدعه »: جواب الشرط، وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « وواكل »: عطف على قوله: « فدعه »، و « أمره »: مفعوله، قوله: « واللياليا »: مفعول معه، أي: مع الليالي. الاستشهاد فيه:

[ في قوله: « واللياليا ] <sup>(٢)</sup> حيث نصب باعتبار المعية، وهذا أرجح على قول من يقول: إنه منصوب باعتبار العطف؛ لأن فيه تعسفًا <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) في ( ب ): على حرف الشرط. (٢) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٣٩/٢ )، ووجه التعسف أن الأمر بالمواكلة لليالي ضعيف؛ لأن الليالي لا تؤخر بذلك، فلم يبق إلا أن يكون المعنى: اترك أمره مع الليالي.

# الشاهد الثالث والستون بعد الأربعمائة (٢٠١)

عَلَفْتُهَا تِبْنًا وماءً باردًا حتى شتت همّالةً عيناها

أقول: هذا رجز مشهور بين القوم، ولم أر أحدًا عزاه إلى راجزه.

والضمير المنصوب في «علفتها » يرجع إلى الدابة التي يريدها الراجز، قوله: « حتى شتت » ويروى: حتى بدت، ومعناهما واحد، قوله: « همالة »: من هملت العين إذا همرت، يعني: صبت دمعها.

### الإعراب:

قوله: « علفتها »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وقوله: « تبنًا »: مفعول ثان « وماء »: عطف عليه، و « باردًا » صفته، قوله: « حتى »: للغاية، والمعنى إلى أن شتت، و « شتت »: فعل ماض، و « عيناها »: كلام إضافي فاعله، و « همالة » نصب على التمييز (7).

#### الاستشهاد فيه:

في عطف الماء على التبن فلا يصح أن يقال: الواو (٤) في قوله: « وماء » للمعية والمصاحبة؛ لانعدام معنى المصاحبة، ولا يشارك قوله: « وماء » فيما قبله، فتعين أن ينتصب بفعل مضمر يدل عليه سياق الكلام، وهو أن يقال: التقدير: علفتها تبنًا وسقيتها ماء.

وقال ابن عصفور: إنهم ذهبوا إلى أن الاسم الذي بعد الواو معطوف على الاسم الذي قبلها ويكون العامل [ في الاسم ] (°) الذي قبل الواو قد ضمن في ذلك معنى يتسلط على الاسمين، فيتضمن علفتها معنى أطعمتها؛ لأنه إذا علفها تبنّا فقد أطعمها، وكأنه قال: أطعمتها تبنّا وماء، ويقال: أطعمته ماء، قال الله على : ﴿ وَمَن لَّمْ يَطْعَمَهُ فَإِنَّهُمْ مِنِّ ﴾ [ البقرة: ٢٤٩ ] (٢).

لما حططت الرحل عنها واردًا علفتها تبنا وماءً باردًا

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١١٣ )، وأوضح المسالك ( ٦/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٠٧/٢ ).

<sup>(</sup>۲) البيتان من بحر الرجز المشطور بلا نسبة في الخصائص ( ٤٣١/٢ )، والدرر ( ٧٩/٦ )، وشرح التصريح ( ٣٤٦/١ )، والإنصاف ( ٣٥٧ )، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١١٤٧ )، وشرح شواهد المغني ( ٥٨/١ )، والمغني ( ٦٣٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٣٠/٢ )، والحزانة ( ١٣٩/٣ )، ولهما رواية غير ذلك وهي:

 <sup>(</sup>٣) نقد صاحب الحزانة العيني في هذا البيت في موضعين وهما: أن شتت بمعنى بدت، وإعرابه همالة تمييزًا، ثم قال:
 إن شتت بمعنى: أقامت شتاء، وهمالة حال. الحزانة ( ١٤١/٣ ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): إن الواو. (٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٦) ينظر ما قاله في شرح الجمل « الكبير » ( ٤٥٣/٢ ) حول قول الشاعر: « وماء باردًا »، وينظر معه شرح المقرب =

# الشاهد الرابع والستون بعد الأربعمائة (۲٬۱)

# نَا الْكُلْيَتِينِ مِن الطُّحَالِ مَكَانِ الكُلْيَتِينِ مِن الطُّحَالِ مَكَانِ الكُلْيَتِينِ مِن الطُّحَالِ

أقول: احتج به الزمخشري وغيره ولم ينسبه أحد منهم إلى قائله (٣)، وهو من الوافر.

[ قوله: « ] <sup>(۱)</sup> وبني أبيكم » أراد بهم الأخوة، والمعنى: كونوا أنتم مع إخوتكم متوافقين متصلين اتصال بعضكم ببعض كاتصال الكليتين وقربهما من الطحال، وأراد الشاعر بهذا الحث على الائتلاف والتقارب في المذهب، وضرب لهم مثلًا بقرب [ الكليتين ] <sup>(٥)</sup> من الطحال.

### الإعراب:

قوله: « فكونوا » الفاء للعطف على ما قبله إن تقدمه شيء أو لتزيين الكلام مع إقامة الوزن، « وكونوا » من كان الناقصة، واسمه هو الضمير المستتر فيه وهو أنتم، و « أنتم » (٢) الظاهر تأكيد أكد به الضمير المتصل المستتر، قوله: « وبني أبيكم »: كلام إضافي بمعنى مع، وقوله: « مكان الكليتين »: كلام إضافي منصوب؛ لأنه خبر كان.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وبني أبيكم » فإن فيه وجهين:

الأول: النصب على أن يكون مفعولًا معه، والواو بمعنى مع، والعامل فيه [ الفعل ] الظاهر (<sup>٧)</sup> وهو الراجح.

والثاني: الرفع على أن يكون عطفًا على أنتم، وهو ضعيف لضعف العطف من جهة المعنى. واللَّه أعلم (^).

<sup>=</sup> للدكتور علي فاخر: المنصوبات ( ٦٤٨ ) وما بعدها، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٤٩/٢ )، والارتشاف ( ٢٨٩/٢ ). (١) أوضح المسالك ( ٤/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر، وقائله مجهول القائل في كثير من المراجع؛ لكنه نسب في نوادر أبي زيد ( ١٤١) لرجل يدعى شعبة بن مخبر، وفي سمط اللآلئ ( ٩١٤) للأقرع بن معاذ، وهو أيضًا في الدرر ( ١٥٤/٣)، وسر الصناعة ( ١٢٦)، وابن يعيش ( ٤٨/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر المفصل للزمخشري ( ٩٩ )، وشرحه لابن يعيش ( ٤٨/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ). (٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٦) فيه تجاوز، فاسم كان هو الضمير المتصل بها، وهو واو الجماعة.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٨) ينظر المفصل وشرحه لابن يعيش ( ٢/ ٤٨ – ٥٢ )، وسر الصناعة ( ١٢٦ ).

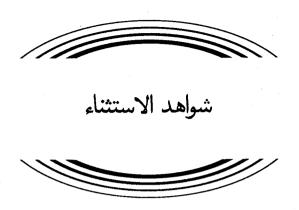

# الشاهد الخامس والستون بعد الأربعمائة (٢٠١)

عافِ تَغَيَّرَ إِلا النَّوْيُ والوَتَدُ

نَهُمْ مَنْزِلٌ خَلقٌ مِنْهُمْ مَنْزِلٌ خَلقٌ

أقول: قائله هو الأخطل غوث بن غياث.

وهو من البسيط.

قوله: « وبالصريمة » بفتح الصاد المهملة وكسر الراء وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة وميم وهاء، وهي اسم موضع، والصريمة في الأصل: كل رملة انصرمت من معظم الرمل، ويقال: أفعى صريمة، والصريمة: الأرض المحصود ذرعها، وقال أبو حنيفة في كتاب النبات: الصريمة: جماعة من العصي، وكذا من الأرطى.

قوله: « خلق » أي: بال، يقال: ملحفة خلق وثوب خلق، فيستوي فيه المذكر والمؤنث، قوله: « عافٍ » أي: دارس؛ من عفى المنزل يعفو إذا درس، يتعدى ولا يتعدى، وقال أبو عبيد: العفاء الدروس والهلاك.

قوله: « **إلا النؤي** » بضم النون وسكون الهمزة [ وفي آخره ياء ] <sup>(٣)</sup> وهي حفرة تكون حول

(١) ابن الناظم ( ١١٧ )، أوضح المسالك ( ٦١/٢ ).

والسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك خير حين تفتقد

أما قوله في الشاهد: وبالصريمة منهم، فالصحيح « منها » كما في الديوان؛ لأنه حديث عن دار صاحبته ضبيرة، وانظر القصيدة ( ١١٤ ) من ديوان الأخطل، شرح وتصنيف: إيليا الحناوي، دار الثقافة بيروت، وانظر الشاهد في المغني ( ١١٧/١ )، وشرح شواهد المغني ( ٢٧٦ )، وشرح التصريح ( ٣٤٩/١ )، وشرح الأشموني ( ٢٤٤/٢ ). (٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط من قصيدة للأخطل يمدح بها ولدي معاوية بن أبي سفيان، وهما عبد الله ويزيد، وقد استهل القصيدة بذكر الأحباب والديار، ثم وصف الناقة، ثم عرج إلى مدح الأمويين عامة، فمدح صاحبيه، وفي آخرها يقول:

الخباء لئلا يدخله ماء المطر، ويجمع على: نُؤِيّ – بضم النون وكسر الهمزة وتشديد الياء، ونِثِيّ مثله إلا أنه بكسر النون، وأناء [ بعد قرب ] <sup>(١)</sup>، [ ويقدمون الهمزة ] <sup>(١)</sup>، ويقولون: آناء على القلب، فيكون وزنه أغفال.

### الإعراب:

قوله: « وبالصريمة » الواو للعطف والباء للظرف؛ أي: في الصريمة، وهو في محل الرفع على أنه خبر المبتدأ المؤخر، وهو قوله: « منزل »، قوله: « منهم »: جار ومجرور في محل النصب على الحال من منزل، والتقدير: حال كونه متخلقًا منهم فيكون المتعلق محذوفًا، وقد قيل: إنه متعلق بقوله: « تغير » وفيه بعد، قوله: « خلق » بالرفع صفة للمنزل، وكذا قوله: « عافٍ »: صفة أخرى، قوله: « تغير »: جملة في محل الرفع صفة أخرى للمنزل.

قوله: « **إلا النؤي** »: استثناء من الضمير المستتر الذي في « **تغير** » على طريق الإبدال، مع أن تغير موجب فلا يجوز الإبدال في الموجب، فلا يقال: قام القوم إلا زيد بالرفع على الإبدال.

وإنما جاز هاهنا نظرًا إلى معنى « تغير »؛ لأن معناه: لم يبق على حاله، فهو وإن كان موجبًا لفظًا ولكنه منفي معنّى، وإذا تقدم النفي لفظًا أو معنّى يختار الإبدال؛ كما في قولك: ما قام أحد إلا زيد، وما مررت بأحد إلا زيد، هذا مثال اللفظي، والمعنوي ما ذكرناه في البيت. والاستشهاد فيه: وهو ظاهر (٣).

الشاهد السادس والستون بعد الأربعمائة (١٠٠٠)

أُقْرَبُوهُ إِلَّا السَّبَا والـدَّبُورُ الله ضائع تَغَيَّبَ عَنْهُ اللهِ لَهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ الله

أقول: [ هذا من المديد ] (٦)، واحتج به ابن كيسان في المهذب ولم يعزه إلى قائله، وفي روايته: أفْرَبُوهُ إلا الصَّبَا وَالجَبُوبُ مِنْ دَمِ ضَائِعِ تَغَيَّبَ عَنْهُ

..... إلا السصب والجنوب

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٤) ابن الناظم (١١٧). (٣) ينظر شرح الأشموني ( ١٤٤/٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الخفيف، وهو لقائل مجهول في وصف قتيل لا أهل له ولا أقرباء إلا ما يمر عليه من ريح الصبا والدبور، والبيت في شرح الكافية الشافية ( ٧١٠ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٨١/٢ )، الدرر ( ١٦٩/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٢٩/١ )، ويروى:

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

ثم قال: الجبوب: وجه الأرض، وقال الجوهري: الجَبُوبُ: الأرض الغليظة، ويقال: وجه الأرض ولا يجمع (١)، قلت: هو بفتح الجيم وضم الباء الموحدة وما بعدها واو ساكنة وياء أخرى، [ قوله: « للم ضائع » أي: هالك ] (٢) قوله: « أقربوه » أصله: أقربون له سقطت النون للإضافة وكذا لام الجر، قوله: « إلا الصبا » وهي الريح الشرقية، ويقال لها: القبول، وهي تهبُ من شرق الاستواء، وهو مطلع الشمس في زمن الاعتدال، والدبور – بفتح الدال مقابلها، وهي الريح الغربية؛ فإنها تهب من مغرب الشمس.

# الإعراب:

قوله: « لدم » اللام للتعليل، و « ضائع »: صفة الدم، قوله: « تغيب » فعل ماض، و « أقربوه »: فاعله، وقوله: « عنه »: جار ومجرور متعلق بتغيب، قوله: « إلا الصبا »: استثناء من « تغيب عنه أقربوه » على طريق الإبدال مع أن تغيب موجب، فلا يجوز الإبدال في الموجب، ولكن لما كان معنى تغيب لم يحضر فحينئذ كان منفيًا، وإذا تقدم [ النفي ] (٣) لفظًا أو معنى جاز الإبدال، وهذا موضع الاستشهاد وهو ظاهر (١).

ويقال: يلزم من هذا اجتماع أمرين: حمل المثبت على المنفي بضرب من التأويل والإبدال في المنقطع؛ لأنه ليس من جنس الأقربين؛ ألا ترى أن أقربوه جمع لمن يعقل، ويقال: ﴿ إِلَّا ﴾ هاهنا صفة للضمير، وفيه نظر، قال ابن هشام: والحق أن الاسمين مبتدأ ومعطوف، والخبر محذوف.

وقال ابن مالك: إلا هاهنا بمعنى لكن، والتقدير: لكن الصبا والدبور لم يتغيبا عنه، وذلك كما في قوله عليه (°): « كل أمتي معافى إلا المجاهرون بالمعاصي » أي: لكن المجاهرون بالمعاصي لا يعافون، وبمثل هذا تأوَّل الفراء قراءة بعضهم: ( فشربوا منه إلا قليلٌ منهم )، [ أي: إلا قليل منهم ] (<sup>1)</sup>، لم يشربوا (<sup>٧)</sup>.

 <sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « جبب ».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٤٤/٢ )، وابن الناظم ( ٢٩٥ )، ط. دار الجيل.

<sup>(°)</sup> صحيح البخاري ( ٣٠/٨ )، ط. النسخة الأميرية ( ١٣١٤هـ ) تسعة أجزاء. كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، والرواية فيه بالنصب: « إلا المجاهرين » وبقيته: « وإن من المجانة أن يعمل الرجل بالليل عملًا ثم يصبح وقد ستره اللّه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر اللّه ».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٧) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٨٣/٢ ، ٢٨٤ ).

# الشاهد السابع والستون بعد الأربعمائة (۲٬۱)

ن الله المستر الله المستر الله المست الله المست الله المستر وإلَّا العيسُ

**أقول**: قائله هو جران العود، واسمه العامر بن الحرث <sup>(٣)</sup>، وهو من قصيدة مرجزة، وأولها هو

١- قَدْ نَدَعُ المَنْزِلَ يَالَمِيسُ

٢ - الذِّيبُ أَوْ ذُو لِبَدِ هَـمُوسُ

[ ويروى ] <sup>(ئ)</sup>.

١- بَسَابِسًا لَيسَ بِهَا أَنِيسُ

٢- وبَقَرُ مُلَمَّعٌ كَنُوسُ

يعتس فِيهِ السَّبْعُ الجَرُوسُ وبَلْدَةً لَيسَ بِهَا أَنِيسُ

إلَّا السَعَافِيرُ وإلَّا الْعِيسُ كَأَنَّمَا هُنَّ الجَوَادِي السمِيسُ

١ - قوله: « يالميس » نداء للمرأة، [ قوله: « ] (٥) يعيس » يعني: يطلب ما يأكل، و « الجروس » بفتح الجيم؛ من الجرس وهو الصوت الخفي.

٢ - قوله: « أو ذو لبد » بكسر اللام وفتح الباء الموحدة، جمع لبدة، وأراد به: الأسد، و « اللبدة »: ما بين كتفيه من الوبر، قوله: « هموس » أي: خفيف الوطء.

١ - قوله: « بسابسًا »: جمع بسبس وهو القفر، قوله: « أنيس » أي: مؤانس، قال الجوهري: الأنيس: المؤانس وكل ما يؤنس به، وما بالدار أنيس، أي: أحد (١).

و « **اليعافير** » بفتح الياء آخر الحروف والعين المهملة وبعد الألف فاء؛ جمع يعفور وهو الحِشْفُ وولد البقرة الوحشية - أيضًا -، وقال بعضهم: اليعافير: تيوس الظباء، و « العيس »: بكسر العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره سين مهملة، وهي الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة، واحدها: أعيس، والأنثى: عيساء.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١١٨ )، أوضح المسالك ( ٦٣/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيتان من بحر الرجز المشطور، وهما من مقطوعة ذكرهما الشارح في وصف قفر وصحراء، والشاهد في الأشموني ( ١٤٧/٢ )، والتصريح ( ٣٥٣/١ )، والخزانة ( ١٥/١٠ – ١٨ )، والدرر ( ١٦٢/٣ )، وشرح أبيات سيبويه ( ١٤٠/٢ )، وابن يعيش ( ١١٧/٢ )، والجنى الداني ( ١٦٤ )، والإنصاف ( ٢٧١/١ ).

<sup>(</sup>٣) شاعر جاهلي، وجِران العود بكسر الجيم وفتح العين لقبه، وهو المسن من الإبل، من أخباره أنه تزوج امرأتين فاتفقتا عليه وضربتاه واشتكى منهما في شعره، الخزانة ( ١٧/١٠ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٦) الصحاح مادة: « أنس ».

شواهد الاستثناء \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

٢ - قوله: « ملمع » يعني: فيها لمع بياض وسواد، قوله: « كنوس » يعني: داخلة في كنسها، وهو موضعها من الشجر (١) تكتن فيه وتستتر، قوله: « الميس » بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف، وهو جمع ميساء، من الميس بفتح الميم، وهو التبختر في المشي.

### الإعراب:

قوله: « وبلدة » الواو فيه واو رب، « وبلدة »: مجرور بها، قوله: « ليس »: من الأفعال الناقصة، و « أنيس »: اسمه، و « بها »: مقدمًا خبره، أي: ليس أنيس كائن فيها، قوله: « إلا اليعافير »: استثناء من قوله: « أنيس » على وجه الإبدال مع أنه استثناء منقطع، وذلك في لغة بني تميم؛ فإنهم يجيزون: ما فيها أحد إلا حمار، وأما أهل الحجاز فإنهم يوجبون النصب، قوله: « وإلا العيس » عطف على « إلا اليعافير ».

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إلا اليعافير وإلا العيس » وقد قررناه، واللَّه أعلم. الشاهد الثامن والستون بعد الأربعمائة (٣٠٢)

|  | فِيُّ المُصَمِّمُ | ، إِلَّا المَشْرَا | ' النَّبْلُ | ولا | مَكَانَهَا | الرِّمَاحُ | تُغْنِي | ¥ | عَشِيَّة | 47.3<br>ظه |
|--|-------------------|--------------------|-------------|-----|------------|------------|---------|---|----------|------------|
|--|-------------------|--------------------|-------------|-----|------------|------------|---------|---|----------|------------|

أقول: قائله هو ضرار بن الآزور المالكي (أ) من بني رواد بن عمرو بن مالك، وقبله: المُجَاهِدُ كَانَ الجِهَادُ غَنِيمَةً وَلَلَّهُ بِالْعَبْدِ الجُمَّاهِدِ أَعْلَمُ اللهُ بِالْعَبْدِ الجُمَّاهِدِ أَعْلَمُ

بني أسد قد ساء في ما صنعتم وليس لقوم حاربوا الله محرم وأعلم حقًا أنكم قد غويتم بني أسد فاستأجروا أو تقدموا

وقد ذكر صاحب الخزانة أن هناك قصيدة أخرى على هذا الوزن والروي؛ لكنها منصوبة، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٣٣٠ )، وخزانة الأدب ( ٣١٨/٣ )، وتذكرة النحاة ( ٣٣٠ )، وخزانة الأدب ( ٣١٨/٣ )، وشرح الأشموني ( ٢٤٧/٢ ).

<sup>(</sup>١) في (أ): وهو موضعها الشجر.

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١١٨ )، ولم نعثر عليه في أوضح المسالك.

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لضرار بن الأزور الشاعر الإسلامي المجاهد، قالها في قومه بني أسد، وقد ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة رسول الله ﷺ، وهي في الحزانة ( ٣١٩/٣ )، في مقطوعة عدتها تسعة أبيات، وهذا هو مطلعها يعاتب قومه:

<sup>(</sup>٤) فارس شاعر من الصحابة التقى بالنبي ﷺ وبايعه على الجهاد، وبذل ماله في سبيل الله ثم التحق بجيش خالد ابن الوليد في محاربة المرتدين، وهو الذي قتل مالك بن نويرة الذي رثاه أخوه متمم بأعظم رثاء؛ كما شهد مع خالد واقعة اليرموك وفتح الشام، الحزانة ( ٣٢٦/١ ).

وهما من الطويل.

قوله: « ولا النبل » أي: السهام، قوله: « إلا المشرفي » بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الراء وكسر الفاء وتشديد الياء، أي: السيف المشرفي، قال أبو عبيد: المشرفية: سيوف تنسب إلى مشارف، وهي قرى من أرض العرب تدنو من الريف، يقال: سيف مشرفي، ولا يقال: مشارفي؛ لأن الجمع لا ينسب إليه إذا كان على هذا الوزن؛ لا يقال: مهالبي ولا جعافري ولا عباقري (١)، قوله: « المصمم »: من صمم السيف إذا مضى في العظم يقطعه، وأما إذا أصاب المفصل فقطعه، يقال: طبق، قال الشاعر يصف سيفًا (١):

### يُصَمُّهُ أَخْيَانًا وحِينًا يُطَبِّقُ ......

# الإعراب:

قوله: « عشية »: نصب على الظرف، والعامل فيه « أجاهد » في البيت السابق، « لا تغني الرماح »: جملة من الفعل والفاعل [ في محل الجر بالإضافة ] (7)، قوله: « مكانها »: نصب على الظرف، أي: مكان الحرب، يدل عليه لفظ الجهاد؛ لأنه لا يكون إلا بمكان الحرب.

قوله: « ولا النبل » بالرفع عطف على الرماح؛ أي: ولا تغني النبل – أيضًا –؛ لأن الحرب إذا كانت بالليل لا تغني الرماح ولا النبال، ولا تغني [ إلا ] (1) السيوف لاختلاط القوم ومواجهة بعضهم بعضًا، قوله: « إلا المشرفي »: استثناء منقطع على طريق البدل على لغة بني تميم، وهو موضع الاستشهاد، وقوله: « المصمم » بالرفع صفة المشرفي، فافهم (٥).

الشاهد التاسع والستون بعد الأربعمائة (٢٠٦٠)

الله السَّنَانُ وَعَامِلُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَامِلُهُ وَاللَّهُ وَعَامِلُهُ وَاللَّهُ وَعَامِلُهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

### أقول: قائله هو الفرزدق همام بن غالب (^).

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الشافية للرضي ( ٧٨/٢ ).

<sup>(</sup>٢) عجز بيت من بحر الطويل، لم نقف على صدره، ولا قائله، وهو في الصحاح واللسان وتاج العروس: « صمم ».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ). (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) قال سيبويه: « وزعم الخليل أن الرفع في هذا على قوله... وقال ( البيت ) وهذا يقوي: ما أتاني زيد إلا عمرو، وما أعانه إخوانكم إلا إخوانُهُ لأنها معارف ليست الأسماء الآخرة بها ولا منها » ( ٣٢٥/٢ ).

<sup>(</sup>٦) ابن الناظم (١١٨).

 <sup>(</sup>٧) البيت من بحر الطويل، نسبه العيني وحده للفرزدق، وليس في ديوانه طبعة دار صادر، ولا في ديوانه طبعة
 دار الكتب العلمية بيروت، بشرح على فاعور، والبيت في شرح الأشموني ( ١٤٧/٢ )، وروايته: « وبنت كرام.... ».
 (٨) ليس في الديوان شرح على فاعور، وينظر المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٧٠٦ ).

وهو من الطويل.

قوله: « **إلا السنان** » بكسر السين المهملة بعدها نون وبعد الألف نون أخرى، وهو سنان الرمح، قوله: « وعامله » أي: وعامل الرمح وهو ما يلي السنان وهو دون الثعلب، والثعلب: طرف الرمح الداخل في جبة السنان.

# الإعراب:

قوله: « وبنت كريم »: كلام إضافي منصوب بفعل مقدر يفسره الظاهر، تقديره: قد نكحنا بنت كريم، قوله: « ولم يكن » الواو للحال، واسم يكن هو قوله: « خاطب »، وخبره قوله: « لنا »، قوله: « إلا السنان » بالرفع استثناء منقطع على طريق البدل من قوله: « خاطب » وهو على لغة تميم، وفيه الاستشهاد، وقوله: « وعامله »: كلام إضافي مرفوع عطف على السنان فافهم (۱). الشاهد السبعون بعد الأربعمائة (۲٬۲)

| مَذْهَبُ | الحقّ | مَذْهَت | الأ | لن  | وما | شعةً | أخمَدَ | آلَ |     | <u>ل</u> رَّ | وما | ٤٧٠ |
|----------|-------|---------|-----|-----|-----|------|--------|-----|-----|--------------|-----|-----|
|          | _     |         | •   | -پي | ,   | • -  | -      |     | - = | - ي          | J   | طهع |

أقول: قائله هو الكميت بن زيد الأسدي شاعر إسلامي، وهو الكميت الأصغر، والكميت الأوسط هو الكميت بن معروف، والكميت الأكبر هو الكميت بن ثعلبة، وهو جد الكميت ابن معروف، والكميت الأصغر هو أكثرهم شعرًا وآخرهم.

والبيت المذكور من قصيدة بائية يمدح بها بني هاشم وأولها هو قوله (١):

وَلَا لَعِبًا مِنِّي وَذُو الشَّيْبِ يَلْعَبُ وَلَمْ يَتَطَرَّبْنِي بَنَانٌ مُخَضَّبُ

١ - طَرِبْتُ ومَا شَوْقًا إِلَى البِيضِ أَطْرَبُ
 ٢ - ولَمْ تُلْهِنِي دَارٌ وَلَا رَبْعُ مَنْزِلِ

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٤٧/٢ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۱۱۸ )، وأوضح المسالك ( ۲۶/۲ )، وشرح ابن عقيل ( ۲۱٦/۲ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل من قصيدة للكميت بن زيد الأسدي، شاعر آل البيت، يمدح بها بني هاشم، وهي طويلة بلغت ثمانية وثلاثين ومائة بيت، بدأها الكميت بالنسيب، ولكن إلى آل البيت، ثم ذكر حاله وحبه لهم، ثم احتج لهم بالخلافة، وأنهم أحق بها من غيرهم، وقد ذكر العيني وغيره في كتبهم كثيرًا من أبيات هذه القصيدة تيمنًا بها، وهي في الهاشميات ( ١١٨)، وانظر بيت الشاهد في الإنصاف ( ٢٧٥)، وتخليص الشواهد ( ٨٢)، والخزانة ( ٢١٤/٤)، والمقتضب ( ٢٩٨)، وينظر المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٩٨)، وعجز البيت وروايته في الديوان هكذا:

<sup>(</sup>٤) ينظر الكميت بن زيد شاعر العصر الروائي وقصائده الهاشميات ( ١١٨ )، تأليف: عبد المتعال الصعيدي، نشر دار الفكر العربي.

أَمَرٌ سَلِيمُ القَرْنِ أَمْ مَرٌ أَغْضَبُ وخَيرِ بَنِي حَوَّاءَ والحَيْرُ يُطْلَبُ إِلَى اللَّه فِيمَا نَابَنِي أَتَقَرَّبُ بِهِمْ وَلَهُمْ أَرْضَى مِرَارًا وأَغْضَبُ إِلَى كَنَفٍ عِطْفَاهُ أَهْلٌ وَمَرْحَبُ وما لِيَ إِلَّا مَذْهَبَ الحَقُّ مَذْهَبُ (١) نَوَازِعُ مِنْ قَلْبِي ظِمَاةً وأَلْبُبُ تَرَى حُبَّهُمْ عَارًا عَلَى وَتَحْسِبُ أَلَا خَابَ هَذَا وَالْمُشِيرُونَ أَخْيَبُ تَأُوّلُهَا مِنَّا تَقِيٌّ وَمُعْرِبُ أُعَنَّفُ في تَقْريظِهمْ وَأُكَذَّبُ وفِيهِمْ خِبَاءُ المُكْرَمَاتُ المُطَنَّبُ أَمَانِي نَفْسِي والهَوَى حَيثُ يَقْرُبُ إليهم فعاد نخوهم متأوب ويَا حَاطِبًا في حَبل غَيركَ تَعْطِبُ

ولَا السَّانِحَاتُ البَارِحَاتُ عَشِيَّةً ٤ - ولكِنْ إِلَى أَهْلِ الفَضَائِل وَالنُّهَى وألى النَّفَرِ البِيضِ الذِينَ بِحُبِّهِمْ ٦ - بني هَاشِم رَهْطِ النَّبِي فَإِنَّنِي ٧ - خَفَضْتُ لَهُمْ مِنِّي جَنَاحَ مَوَدَّتِي ٨- وما لِيَ إِلَّا آلَ أَحْمَدَ شِيعةً ٩ - إلَيكُمْ ذَوِي آلِ النَّبِيِّ تَطَلَّعَتْ ١٠ - بأيِّ كِتَابِ أَمْ بأيةِ سُنّةٍ ١١ - يُشِيرُونَ بِالأَيْدِي إِلَى وقَوْلُهُمُ ١٢ - وجَدْنَا لَكُمْ في آلِ حاميم آيَةً ١٣ - عَلَى أَيِّ جُرْم أَمْ بِأَيَّةِ سِيرَةٍ ١٤ - أَنَاسٌ بِهِمْ عَزَّتْ قُرَيْشٌ فَأَصْبَحَتْ ١٥ - أُولَئكَ إِنْ شَطَّتْ بِهِمْ غُرْبةً النَّوى ١٦ - مَضَوْا سَلَفًا لا بُدُّ أنَّ طَرِيقَنَا ١٧ - فيًا مُوقِدًا نَارًا لِغَيرِكَ ضَوْزُهَا وهي من الطويل.

۱ - قوله: « إلى البيض » بكسر الباء؛ جمع أبيض وهو السيف، [ قوله: « ] (۲)، وذو الشيب يلعب »: جملة اسمية وقعت حالًا.

٢ - قوله: « ولم تلهني » أي: ولم تشغلني.

 $^{7}$  – قوله: « ولا السانحات »: جمع سانح بالنون، وهو ما ولّاك ميامنه من ظبي أو طائر أو غيرهما، تقول: سنح لي الظبي يسنح سنوحًا إذا مرّ من مياسرك إلى ميامنك، و « البارحات »: جمع بارح؛ من برح الظبي بالفتح بروحًا إذا ولاك مياسره، ومرّ من ميامنك إلى مياسرك، والعرب تتطير بالبارح وتتفاءل بالسانح؛ لأنه لا يمكنك أن ترميه حتى تنحرف، قوله: « أم مرّ أعضب » بالعين المهملة والضاد المعجمة، وهو المكسور القرن الداخل.

<sup>(</sup>١) هذا البيت سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

٨ - قوله: « وما لي إلا آل أحمد شيعة » أي: ما لي أعوان وأنصار غير آل محمد على الله محمد على الله عنه الحق مذهب » أي: ما لي طريق إلا طريق الحق، ويروى: وما لي إلا مشعب الحق مشعب، ومشعب الحق - بفتح الميم: طريقه.

### الإعراب:

قوله: « وما لي » الواو للعطف وكلمة ما بمعنى ليس، واسمه هو قوله: « شيعة »، وخبره هو قوله: « لي » وكلمة إلا للاستثناء، و « آل أحمد »: كلام إضافي منصوب بإلا لتقدمه على المستثنى منه.

وكان قبل تقدمه يجوز فيه الوجهان: النصب والبدل؛ فالبدل هو المختار، والنصب على أصل الباب، فلما قدم امتنع البدل الذي هو الوجه الراجح؛ لأن البدل لا يتقدم المبدل منه من حيث كان من التوابع كالنعت والتوكيد، فتعين النصب الذي هو مرجوح لأجل الضرورة، قوله: « وما لي إلا مذهب الحق مذهب » الكلام فيه كالكلام في الشطر الأول سواء.

#### الاستشهاد فيه:

ظاهر، وهو وجوب النصب عند تقدم المستثنى (١).

# الشاهد الحادي والسبعون بعد الأربعمائة (٢٠٢)

| إِلَّا النَّبِيُّونَ شَافِعُ | لَمْ يَكُنْ | شَفَاعَةً إِذَا | ن منهٔ | يَرْجُونَ | لِأَنَّهُمْ | ظه |
|------------------------------|-------------|-----------------|--------|-----------|-------------|----|
| • , ,                        | ,           | ,               |        |           | -           |    |

أقول: قائله هو حسان بن ثابت الأنصاري ﷺ.

وهو من الطويل. المعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « لأنهم » اللام للتعليل، وأن: حرف من الحروف المشبهة بالفعل وهو اسمه، و « يرجون »:

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٨٠/٢ ) وشرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٤٩/٢ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم (١١٨ )، أوضح المسالك ( ٦٥/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من قصيدة من بحر الطويل، قالها حسان بن ثابت يوم بدر، يمدح بها رسول الله عليه والمسلمين، وجاء فيها:

وفوا يوم بدر للرسول وقومهم ظلال النبايا والسيبوف اللوامع وانظر بيت الشاهد في ديوان حسان ( ١١٤)، ط. الهيئة العامة للكتاب، د. سيد حسنين، والديوان ( ٣١٧) بشرح عبد الرحمن البرقوقي، ط. دار الكتاب العربي ( ١٩٩٠م)، والدرر ( ١٦٢/٣)، والتصريح ( ٣٥٥/١)، والهمع ( ٢٢٥/١).

جملة من الفعل والفاعل خبره، والضمير في « منه » يرجع إلى النبي ﷺ وهو يتعلق <sup>(١)</sup> بيرجون.

قوله: « شفاعة » بالنصب مفعول يرجون، وكلمة « إذا » للظرف، و « لم يكن »: من كان التامة، أي: إذا لم يوجد إلا النبيون شافع، وكلمة إلا للاستثناء، و « النبيون » بالرفع على تفريغ العامل له.

وقوله: « شافع »: بدل كل، فلذلك ارتفع على أن المستثنى مقدم على المستثنى منه، وكان النصب فيه واجبًا لما قلنا في البيت السابق، ولكنه ورد عن العرب، وحكى يونس أنهم يقولون: ما لي إلا أبوك ناصر، وأجابوا عن هذا بأن الاستثناء في البيت مفرغ لما ذكرنا.

# والاستشهاد فيه:

على رفع المستثنى المقدم على المستثنى منه كما ذكرنا (٢).

# الشاهد الثاني والسبعون بعد الأربعمائة (٢٠٢٠)

| عل الدُّهُرُ إِلَّا لَيْلَةٌ وَنَهَارُهَا وَإِلَّا ظُلُوعُ السُّمْسِ ثُمَّ غَيَارُهَا | ٤٧٢<br>ظع |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|

وهو من قصيدة طويلة من الطويل يرثي بها أبو ذؤيب نشبة بن محرث أحد بني مؤمل ابن خطيط بن زيد بن قرد بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل، والبيت المذكور أولها، وبعده هو قوله (١):

تُحَرَّقُ نَارِي بالشَّكَاةِ ونَارُهَا وِيَارُهَا وِيَارُهَا وَيَارُهَا وَيَلكَ شَكَاةً ظَاهِرٌ عَنكَ عَارُهَا

٢ - أَبَى القَلْبُ إِلَّا أُمَّ عَمْرِو وَأَصْبَحَتْ

٣- وعَيَّرَهَا الوَاشُونَ أَنِّي مُحِبُّهَا

<sup>(</sup>١) في (أ): متعلق.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه: « وحدثنا يونس أن بعض العرب الموثوق بهم يقولون: ما لي إلا أبوك أحد؛ فيجعلون أحدًا بدلًا....... ». الكتاب ( ٣٣٧/٢ )، وينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩٠/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١١٩ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٢٠/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طويلة يرثي فيها أبو ذؤيب الهذلي نشيبة بن محرث من هذيل، وهي بتمامها في ديوان الهذليين ( ٢١/١ )، وشرح أشعار الهذليين ( ٧٠/١ )، واللسان: « غور »، وابن يعيش ( ٢١/٢ )، وحاشية الصبان ( ٢١/٥ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٦) ديوان الهذليين ( ٢١/١ )، وشرح أشعار الهذليين ( ٧٠/١ ).

٤ - فلا يهنئ الوَاشِينَ أَنْ قَدْ هَجَرْتُهَا وأَظلَمَ دُونِي لَيْلُهَا ونَهَارُهَا
 ٥ - فإنْ أَعْتَذِرْ مِنهَا فَإِنِي مُكَذِّبٌ وإنْ تَعتَذِرْ يُردَدْ عَلَيهَا اعْتِذَارُهَا
 ٣ - فَمَا أُمُّ خَشْفِ بالعَلايَةِ فَارِدٌ تَوْشُ البَرِيرَ حَيثُ نَالَ اهْتِصَارُهَا

٢ - قوله: « تحرق » أي: توقد، قوله: « بالشكاة » بفتح الشين، وهي النميمة والكلام القبيح.

٣ - قوله: « بالعلابة » بفتح العين المهملة وبعد اللام [ ألف ثم ] (١) باء أخرى (٢)، وهو اسم موضع، قوله: « فارد » بالفاء، يقال: ظبية فارد: انقطعت عن القطيع، وهو من قبيل حائض وطامث، وارتفاعه على أنه خبر لأم خشف وهي الظبية، و « الخشف » بكسر الخاء المعجمة، ولدها، ويروى:

# فَمَا أُمُّ خَشْفِ بالعَلايَةِ شَادِنٌ

من شدن الظبي إذا قوي، قوله: « تنوش » أي: تتناول؛ من النوش وهو التناول، قوله: « البرير » بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى، وهو ثمر الأراك كله ما أدرك منه وما لم يدرك، فما أدرك منه فهو مرد، وما لم يدرك فهو كباث (٣).

قوله: « اهتصارها » أي: جذبها، يقال: اهتصر فلان فلانًا إذا أخذه بشعره فجره ومده، وهصر العود إذا مده وكسره، ومنه سمي الرجل مهاصرًا.

# الإعراب:

قوله: «هل»: بمعنى ما النافية، و «الدهر»: مرفوع بالابتداء، و «ليلة» خبره، والاستثناء مفرغ، قوله: «وإلا طلوع الشمس» بالرفع عطفًا قوله: «وإلا طلوع الشمس» بالرفع عطفًا على ما قبله، ولا عمل للاستثناء بل «إلا» هاهنا لمجرد التوكيد، وهو محل الاستشهاد (٤)، قوله: «ثم غيارها» بالرفع عطف على قوله: «طلوع الشمس» وهو بكسر الغين المعجمة وبالياء آخر الحروف، ويقال: غارت الشمس تغور غيارًا أي: غربت.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) في ( أ ): ياء أخرى.

<sup>(</sup>٣) جاء في هامش الخزانة طبعة بولاق دار صادر ( ٣/ ١١٧ ) تعليقًا على كلام العيني ما نصه: « قول العيني وهو ثمر الأراك.. إلخ، الذي في القاموس أن البريد هو الأول من ثمر الأراك، والمرد الغض من ثمر الأراك، والكباث: النضيج من ثمر الأراك، وذلك عكس ما ذكره ».

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك: « تكرر إلا بعد المستثنى بها لتوكيد ولغير توكيد، وتكريرها للتوكيد إما مع بدل وإما مع معطوف بالواو.... ومن الثاني قول الشاعر ( البيت ) ». ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩٥/٢، ٢٩٦ ).

# الشاهد الثالث والسبعون بعد الأربعمائة (۲٬۱)

الله عمل ال

أقول: قائله هو راجز من الرجاز، لم أقف على اسمه.

قوله: «رسيمه » بفتح الراء وكسر السين المهملة بعدها ياء آخر الحروف وفي آخره ميم، وهو في الأصل ضرب من سير الإبل، وهو فوق الذميل، وقد رسم يرسم من باب ضرب يضرب رسيمًا، ولا يقال أرسَم، قوله: « رمله » بفتحتين وهو الهرولة ورملت بين الصفا والمروة رملًا ورملانًا.

### الإعراب:

قوله: « ما لك »: كلمة ما للنفي وانتقض عملها بإلا، وقد تكررت إلا في هذا البيت للتوكيد، ولا عمل لها بل الذي بعدها تابع للذي قبلها إلا أن هاهنا تابعين.

أحدهما: بدل وهو رسميه، فإن الرسيم هو نوع من السير كما ذكرنا وهو نفس العمل.

**والثاني: معطوف** بالواو وهو رمله وهو نوع آخر من السير، وقال النحاس: رسيمه ورمله تفسير لعمله (۳).

#### الاستشهاد فيه:

على أن: « إلا » المكررة فيه زائدة مؤكدة للتي قبلها، ودخولها كخروجها، ولا تعمل شيئًا فيما تدخل عليه، واعلم أن في هذا البيت دليلًا على أن الواو لا تفيد الترتيب؛ لأن الطواف مقدم على السعى فافهم (3).

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۱۱۹)، توضيح المقاصد ( ۱۰۷/۲)، أوضح المسالك ( ۲۷/۲)، وشرح ابن عقيل ( ۲۲۱/۲). (۲) بيتان من بحر الرجز لقائل مجهول، وهما في الكتاب لسيبويه ( ۳٤۱/۲)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ۲۲۷/۱)، والدرر ( ۱۲۷/۳)، ورصف المباني ( ۸۹)، وشرح التصريح ( ۳۰۲/۱).

<sup>(</sup>٣) شرح أبيات سيبويه للنحاس ( ٢٧٤ )، د. وهبة متولي.

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩٦/٢ )، وقال الأُشموني: « وقد اجتمع البدل والعطف في قوله ( البيت ) أي: إلا عمله رسيمه ورمله، فرسيمه بدل ورمله معطوف وإلا مقرونة بكل منهما ». شرح الأشموني ( ١٥١/٢ ).

# الشاهد الرابع والسبعون بعد الأربعمائة (٢٠١)

لم أُلْفِ في الدَّارِ ذَا نُطْقِ سِوَى طَلَلِ قَدْ كَادَ يَعْفُو وَمَا بِالْعَهْدِ مِنْ قِدَمِ لَلْ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط.

قوله: « لم ألف » بضم الهمزة وسكون اللام وبالفاء، أي: لم أجد، قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابُّ ﴾ [يوسف: ٢٥] أي: وجداه، و « الطلل » بفتحتين؛ ما شخص من آثار الدار، وأراد بالدار منزل القوم، قوله: « يعفو » أي: يدرس؛ من عَفَى يعفُو عُفُوًّا بتشديد الواو، وقال ابن فارس: عفت الدار إذا غطاها الترابُ (٣).

# الإعراب:

قوله: « لم ألف »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « ذا نطق »: كلام إضافي مفعوله، وأراد: لم أجد في الدار أحدًا سوى الآثار، وقوله: « سوى طلل »: استثناء منقطع.

قوله: « قد كاد يعفو » أي: [ قد ] (٤) قرب اندراسه، والجملة موضعها النصب على الحال، واسم كاد فيه مستتر، وخبره قوله: « يعفو »، « وما بالعهد من قدم » كلمة ما نافية بمعنى ليس، وقوله: « **من قدم** »: اسمه، « ومن » زائدة، « وبالعهد »: خبره، والمعنى: ليس زمان قديم بعهد الدار، والجملة – أيضًا – في محل النصب على الحال (٥).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « سوى طلل » فإنه دل على أن سوى يستثنى بها في المنقطع <sup>(٦)</sup>. الشاهد الخامس والسبعون بعد الأربعمائة (۱٬۰۷)

مِنِهُ أصابهُمُ بلاءٌ كانَ فيهم سوى مَا قَدْ أصاب بَنِي النَّضِيرِ النَّضِيرِ

أقول: قائله هو حسان بن ثابت الأنصاري ﷺ.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (١٢١).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، وهو لقائل مجهول، ولا مراجع له إلا الدرر (٩٥/٣)، وهمع الهوامع للسيوطي (٢٠٢/١)، ولا يوجد فيهما إلا صدره فقط، وهو في المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٩١٩ ).

<sup>(</sup>٣) المجمل لابن فارس: « عفو ». (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(°)</sup> ليس بصحيح؛ فالجملة صفة لأنها بعد نكرة « سوى طلل ».

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣١٤/٢ ). (٧) ابن الناظم ( ١٢١ ).

<sup>(</sup>٨) البيت من قصيدة لحسان بن ثابت قالها في بني قريظة حين حاصرهم النبي ﷺ، وحين نزلوا على حكم =

١٠٩٦ \_\_\_\_\_ شواهد الاستثناء

وهو من قصيدة من الوافر، وأولها هو قوله <sup>(١)</sup>:

٧ - قوله: « بني النضير » بفتح النون وكسر الضاد المعجمة، وهي حيَّ من يهود خيبر وقد دخلوا في العرب وهم على نسبهم إلى هارون أخي موسى ﷺ؛ هكذا قاله الجوهري (٢)، وقال الرشاطي: قال ابن إسحاق: قريظة والنضير والنحام وهو الهذل بنو الخزرج بن الصريح ابن الشّومان بن السبط بن اليسع بن سعد بن لاد بن خيبر بن النحام بن ينحوم بن عازر ابن عزراء بن هارون بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن يعقوب، وهو إسرائيل ابن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن – صلوات الله عليهم وسلامه –.

# الإعراب:

قوله: « أصابهم بلاء »: جملة من الفعل والمفعول والفاعل وهو قوله: « بلاء »، والضمير يرجع إلى قريظة في البيت السابق، قوله: « كان فيهم » جملة في محل الرفع على أنها صفة لقوله « بلاء »، قوله: « سوى ما قد أصاب » استثناء مما قبله، وسوى أضيف إلى ما، وما موصولة « وقد أصاب »: جملة وقعت صلة للموصول، و « بني النضير »: كلام إضافي مفعول أصاب.

# الاستشهاد فيه:

على أن « سوى » يوصف بها، وأنه لا يلزم الظرفية، خلافًا للأكثرين <sup>(٣)</sup>.

<sup>=</sup> سعد بن معاذ، الديوان ( ٢٤٥ ) ط. الهيئة العامة، وانظر بيت الشاهد في الدرر ( ٩٥/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٠٢/١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٤٥٣ ).

<sup>(</sup>١) الديوان بشرح البرقوقي ( ٢٧٦ )، نشر دار الكتاب العربي ( ١٩٩٠م )، و ( ٢٤٥ ) ط. الهيئة العامة للكتاب ( ١٩٧٤ )، تحقيق د. سيد حنفي حسنين، وحسن كامل.

<sup>(</sup>٢) الصحاح مادة: « نضر ». (٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣١٤/٢ ).

# الشاهد السادس والسبعون بعد الأربعمائة (٢٠١)

# المعادد المعادد المعادد المعادد المعادد المادد الم

أقول: قائله هو الفند الزماني (٣)، واسمه شهل بن شيبان، وليس في العرب شهل بالشين المعجمة غيره، وهو من قصيدة نونية قالها في حرب البسوس، وأولها هو قوله (٤):

وَقُلنَ السَقَوْمُ إِخْسَوَانُ السَقَوْمُ إِخْسَوَانُ انَ قَلَوْمًا كَالَّذِي كَانُسُوا فَا أَمْسَى وَهُو غَرْفَانُ انُ اللَّهِ خَدَا والسَّليثُ غَضْبَانُ عَضْبَانُ وَتَسَفَّحِديثٌ وَإِزْنَانُ غَضْبَانُ وَتَسَفَّحِديثٌ وَإِزْنَانُ غَضْبَانُ غَضْبَانُ غَضْبَانُ غَضْبَانُ غَضْبَانُ غَضْبَانُ غَصْدَا والسَزِّقُ مِسَلَانُ فَا لَا يُسَجِيكُ إِخْسَانُ نَ لَا يُسَجِيكَ إِحْسَانُ وَلَالَمُ الْمُسَانُ الْمُسْتِعِيلًا الْمُسْتِعِيلًا الْمُسْتِعِيلًا الْمُسْتِعُولُ الْمُسْتِعِيلُ الْمُسْتِعُولُ الْمُسْتِعُولُ الْمُسْتِعُولُ الْمُسْتِعُولُ الْمُسْتَعُمُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتِعُولُ الْمُسْتَعُلِيلُ الْمُسْتِعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتِعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتِعُولُ الْمُسْتِعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتِعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتَعِيلُ الْمُسْتَعِلِيلُ الْمُسْتَعِلَى الْمُسْتِعُولُ الْمُسْتَعِلِيلُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتِعُولُ الْمُسْتَعِلِيلُ الْمُسْتِعِيلُ الْمُسْتَعِلِيلُ الْمُسْتِعُولُ الْمُسْتَعِلِيلُ الْمُسْتِعِيلِيلُ الْمُسْتَعِلِيلُ الْمُسْتَعِلِيلُ الْمُسْتِعِيلُ الْمُسْتِعُولُ الْمُسْتِعُولُ الْمُسْتِعِيلُ الْمُسْتِعِيلُ الْمُسْتِعُ الْمُسْتِعُولُ الْمُسْتِعُ الْمُسْتِعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتِعُ الْمُسْتَعِلِيلُ الْمُسْتَعِلِيلُ الْمُسْتَعِلِيلُ الْمُسْتَعِلِيلُولُولُ الْمُسْتَعِلِيلُولُ الْمُسْتَعِلُولُ الْمُسْتَعِلِيلُولُ الْمُسْتَعِلِيلُولُ الْمُسْتَعُلِمُ الْمُسْتَعُلِمُ الْمُسْتَعُلِمُ الْمُسْتَعُلُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْتَعُولُ الْمُسْع

١- صَفَحْنَا عَنْ بَنِي ذُهْلِ
 ٢- عَسَى الأَيْسَامُ أَنْ يَرْجِعْ
 ٣- فَلَسَمَّا صَسِرَحَ السَشَّرَةِ
 ١- ولَمْ يَبْقَ سِوى العُدْوَا
 ٥- شَدَدْنَا شَدَةَ اللَّيْتِثِ
 ٢- بِضَرْبٍ فِيهِ تَسَأْثِيبٌ
 ٧- وطَعْنِ كَفَمِ السَرِّقَ
 ٨- وبَعضُ الحِلْمِ عِندَ الحَرْ
 ٩- وفِسى السَشَّرِ نَجَاةً حِيد

وهو من الهزج، وأصله: مفاعيلن ست مرات ولم يستعمل إلا مجزوءًا.

١ - قوله: « عن بني ذهل » ويروى عن بني هند، وهي هند بنت مر بن أد أخت تميم.
 ٢ - قوله: « كالذي كانوا »: خبر كان محذوف، أي: كالذي كانوه، أي: كما كانوا عليه.

٣ - قوله: « فلما صرح الشر » صرح: يتعدى ولا يتعدى، يقال: صرّح الشيء إذا كشفه، وصرح هو إذا انكشف؛ كقولك: بين الشيء، وبين هو إذا تبين، وفعّل بالتشديد بمعنى تفعل كثير نحو: وجه وتوجه، وقدم وتقدم، ونبه وتنبه، ونكب وتنكب، وقيل: معنى صرح خلص، شبهه باللبن الصريح، وهو الذي قد ذهبت رغوته، قوله: « وهو غرثان »: من الغرث وهو الجوع، وقد غرث بالكسر يغرث فهو غرثان.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٢١ )، وأوضح المسالك ( ٧١/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٢٨/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الهزج من قصيدة نقلها العيني في كتابه، وهي للفند الزماني يتحدث فيها عن شجاعته، وانظر بيت الشاهد في الخزانة ( ٤٣١/٣ )، والدرر ( ٩٢/٣ )، وشرح التصريح ( ٣٦٢/١ )، وشرح شواهد المغني ( ٩٤٥ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٠٢/١ ).

<sup>(</sup>٣) أحد فرسان ربيعة المشهورين، شهد حرب بكر وتغلب، وقد قارب المائة سنة، الخزانة ( ٣٥/٣ ).

<sup>(</sup>٤) انظر خزانة الأدب ( ٤٣/٣ )، وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ٩٤٤ )، وشرح الحماسة للمرزوقي ( ٣٢/١ ).

٤ – قوله: « سوى العدوان » بضم العين، وهو الظلم الصريح؛ من عدى عليه وتعدى عليه واعتدى كله بمعنى، قوله: « دناهم » أي: جازيناهم من الدين بكسر الدال وهو المجازاة والمكافأة، يقال: دانه دينًا، أي: جازاه، يقال: كما تدين تدان، أي: كما تجازي تجازى، أي: تجازى بفعلك وبحسب عملك، و ﴿ أَوِنَا لَمَدِيثُونَ ﴾ [ الصافات: ٥٣ ] أي: لمجزيون محاسبون، ومنه: الديان في صفة الله تعالى.

قوله: « شددنا شدة الليث، ويروى:

#### مشينا مشيسة البليث

والمعنى: مشينا إليهم مشية الأسد تبكر وهو جائع، وكنى عن الجوع بالغضب؛ لأنه يصحبه، قوله: « غدا » بالغين المعجمة، ويروى بالمهملة من العدوان.

٦ - وقوله: « وتفجيع » ويروى: وتخضيع؛ أي: تقطيع، قوله: « وإرنان » بكسر الهمزة،
 ويروى: وإقران، أي: إطاقة، وقيل: مواصلة لا فتور فيها، وقيل: إقران؛ أي: غلبة.

٧ - قوله: « غذا » بالغين والذال المعجمتين؛ أي: سال.

٨ - قوله: « وإدهان » ويروى: وإذعان؛ من أذعن بكذا أقرّ به.

### الإعراب:

قوله: « فلما »: بمعنى حين، و « صرَّح الشرَّ »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهو الشر، قوله: « فأمسى » تامة، قوله: « وهو غرثان »: جملة وقعت حالًا، قوله: « ولم يبق »: عطف على قوله « صرح الشر فأمسى »، قوله: « سوى العدوان »: كلام إضافي في محل الرفع؛ لأنه فاعل « لم يبق »، قوله: « دناهم »: جواب لما، وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول.

قوله: « كما دانوا » الكاف للتشبيه وما مصدرية، والجملة في محل النصب على أنه صفة لمصدر محذوف، والتقدير: دناهم دينًا كدينهم، أي: جازيناهم جزاء كجزائهم، ومفعول دانوا محذوف، أي: كما دانونا (١).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « سوى العدوان » فإن سوى هاهنا وقع فاعلًا؛ كما في قولهم: أتاني سواك، وهذا يدل على أنه لا يلازم الظرفية، ولكنهم قالوا: إنه لا يخرج عن النصب على الظرفية إلا في

<sup>(</sup>١) في ( أ، ب ): دانوا.

# الشعر؛ كما في البيت المذكور؛ فإنه خرج عن الظرفية هاهنا، ووقع فاعلًا فافهم (١). الشاهد السابع والسبعون بعد الأربعمائة (٣٠٢)

# 

أقول: قائله هو ابن المولى وهو محمد بن عبد الله بن مسلم المدني (٤) يخاطب به يزيد ابن حاتم بن قبيصة بن المهلب ويمدحه به، وهو وما بعده خمسة [ أبيات ] (٥) من الكامل، وهو قوله (٦):

منها السبيل إلى نداك بِأَوْعَرِ بِيَدَينِ ليس نداهُمَا بِمُكَدَّرِ قَالَ الندي فَأَطَعْتَهُ لَكَ أَكثَرُ مِنْ مَذْهَبِ عَنْهُ ولا مِنْ مَقْصِرِ ٢ - وإذَا تَوَعَّرَتِ المَسَالِكُ لَمْ يَكُنْ
 ٣ - وإذَا صَنَعتَ صَنِيعَةً أَثْمَمْتَهَا
 ٤ - وإذَا هَمَمتَ لِمُعْتَفِيكَ بِنَائِلِ
 ٥ - يا وَاحِدَ العَرَبِ الذِي مَا إِنْ لَهُمْ

قوله: «كريمة » أراد بها فعلة كريمة، أي: حسنة، قوله: « إلى نداك » بالنون؛ أي: عطيتك، قوله: « لمعتفيك » أي: لسائليك، من الاعتفاء بالعين المهملة والفاء.

### الإعراب:

قوله: « وإذا » للشرط، وجوابه قوله: « فسواك بائعها »، و « كريمة »: مرفوعة بقوله: « تباع »؛ لأنه مفعول ناب عن الفاعل، قوله: « أو تشترى » عطف عليه، و « أو » هاهنا بمعنى الواو، قوله: « فسواك »: مبتدأ، و « بائعها »: خبره، وكذا قوله: « وأنت المشتري » مبتدأ وخبره.

### الاستشهاد فيه:

في قُوله: « فسواك » حيث وقع سوى هاهنا في محل الرفع على الابتداء وخرج عن النصب

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٣١٤/٢، ٣١٥).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۱۲۱ )، وشرح ابن عقيل ( ۲۲۸/۲ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل، من مقطوعة ذكرها الشارح لابن المولى في مدح يزيد بن حاتم المهلبي، يمدحه بالكرم الكبير، والمجد العظيم، وانظر بيت الشاهد في الأشموني ( ١٧٦١ )، والمدر ( ٩٢/٣ )، وشرح ديوان الحماسة ( ١٧٦١ )، والأغاني ( ١٤٥/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٠٢١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٤٢٠ ). (٤) شاعر مجيد من الأنصار، ومن مخضرمي الدولتين، قدم على المهدي ومدحه، الأغاني ( ٨٥/٣ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٦) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٧٦١ )، القسم الرابع، تحقيق أحمد أمين، وعبد السلام هارون.

11 ..

على الظرفية (١).

# الشاهد الثامن والسبعون بعد الأربعمائة (٣٠٢)

# ذِكْرُكُ اللَّهُ عِنْدُ ذِكْرِ سِوَاهُ صارَفٌ عَنْ فُؤَادِكَ الغَفَلاتِ الغَلْمُ اللَّهُ العَلْمُ العَلْمُ اللَّهُ العَلْمُ اللَّهُ العَلْمُ اللَّهُ العَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ ا

أقول: احتج به ابن مالك وغيره، ولم أر أحدًا منهم عزاه إلى قائله (١).

وهو من الخفيف وفيه الخبن.

قوله: « الغفلات »: جمع غفلة؛ من غفل عن الشيء يغفل من باب نصر ينصر إذا (°) ذهل عنه وتركه.

# الإعراب:

قوله: « ذكرك الله »: مصدر مضاف إلى فاعله، ولفظة: « الله »: منصوب على المفعولية وهو مبتدأ وخبره قوله: « صارف »، قوله: « عند ذكر » كلام إضافي، وعند نصب على الظرفية، وقوله: « سواه » في محل الجر؛ لأنه وقع صفة لذكر، وقوله: « عن فؤادك » يتعلق بصارف، وقوله: « الغفلات »: مفعول صارف.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « سواه » حيث خرج عن النصب على الظرفية ووقع مجرورًا؛ كما ذكرنا، فدل على أنه لا يلزم (٦) الظرفية خلافًا للأكثرين (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣١٤/٢، ٣١٥).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۱۲۱ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الخفيف، مجهول القائل، وهو في شرح التسهيل لابن مالك ( ٣١٤/٢ )، والدرر ( ٩٣/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٠٢/١ ).

<sup>(</sup>٤) انظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣١٤/٢ ).

<sup>(</sup>٥) في (أ): أي.

<sup>(</sup>٦) في (أ): لا يلازم.

<sup>(</sup>٧) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣١٥، ٣١٥).

# الشاهد التاسع والسبعون بعد الأربعمائة (۲٬۱)

# 

أقول: قائله هو المرار بن سلامة العجلي (٣)، وهو من الطويل.

قوله: « الفحشاء » هي الفاحشة، وكل شيء جاوز حده فهو فاحش، من فحش يفحش بالضم فيهما فحشًا بضم الفاء.

### الإعراب:

قوله: « ولا ينطق » الواو للعطف إن كان قبله شيء، وإلا فهي للاستفتاح، ولا ينطق مضارع منفى بلا.

وقوله: « الفحشاء »: منصوب على إسقاط حرف الجر، أو على حذف المضاف وإقامة المضاف إلى المضاف المضاف إلى المضاف إلى المضاف إلى الله مقامه، أي: لا ينطق نطق الفحشاء، قال تعالى: ﴿ وَظَنَنْتُمْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ ﴾ [الفتح: ١٢].

وإن شئت جعلت الفحشاء مفعول: « ينطق » لا على حذف مضاف، ولا على حذف حرف الجر؛ لأن النطق بالفحشاء فحشاء (<sup>٤)</sup>، ويجوز أن يضمن ينطق معنى يذكر، ويكون المعنى: ولا يذكر الفحشاء.

قوله: « من كان منهم » « من » في محل الرفع لأنه فاعل: « لا ينطق »، وهي موصولة، وقوله: « كان منهم »، قوله: « إذا جلسوا » العامل في إذا ينطق.

قوله: « منا » يتعلق بمحذوف، في موضع الحال من هم في قوله: « منهم »، والعامل فيها هو العامل فيها هو العامل في صاحبها، والتقدير: ولا ينطق الفحشاء من كان منهم منا ولا من سوائنا إذا جلسوا، فقدم وأخَّر.

وقال النحاس: قال محمد بن الوليد (٥) في معنى هذا البيت: كأنه ذكر قومه فقال: لا ينطق

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٢٢ )، شرح ابن عقيل ( ٢٢٧/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو للمرار بن سلامة العجلي، وهو في الفخر بالعفة وحفظ اللسان، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ٣١/١ )، ونسب لرجل من الأنصار في الكتاب لسيبويه أيضًا ( ٢٠٨/١ )، وانظره في الإنصاف ( ٢٩٤/١ )، والمقتضب ( ٢٠٠/٤ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٢٢٤/١ )، والحزانة ( ٤٣٨/٣ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٩٦٠ ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): فحش.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن الوليد بن ولاد التميمي، نحوي من أهل مصر، صنف: المقصور والممدود، والانتصار وغيرهما =

الفحشاء من كان منهم منا ولا من كان منهم من سوائنا، أي: ليس فيهم أحد ينطق الفحشاء. ومعنى: « منا » أي: من أجلنا، ومنا: يتعلق بإذا جلسوا، « وإذا جلسوا »: يتعلق بينطق، فكأنه قال: ولا ينطق الفحشاء إذا جلسنا من أجلنا، ولا يحتمل أن يكون إذا جلسوا متعلقًا بمنا؛ لأنه يصير المعنى: إنهم لا يكونون منهم حتى يجلسوا، قوله: « ولا من سوائينا » أشبع كسرة الهمزة فيه فتولدت منه الياء. الاستشهاد فيه:

أنه استشهد به سيبويه أن سوى غير ظرف متصرف حيث قال [ في كتابه ] (١) في باب ما يحتمل الشعر: وجعلوا ما لا يجري في الكلام إلا ظرفًا بمنزلة غيره من الأسماء، وذلك كقول المرار العجلى:

ولا ينطق الفحشاء..... إلــــــخ (۲)

فهذا نص منه على أن: « سوى » ظرف ولا تفارق الظرفية إلا في الضرورة.

وقال الزيادي: لا حجة لسيبويه في هذا البيت؛ لأن من تدخل على عند، وعند لا تكون إلا ظرفًا.

وقال النحاس: الحجة لسيبويه [ إنه ] (٣) إنما جاء بهذا البيت ليدلك على أن الشاعر لما اضطر جعل سوى بمعنى غير، فيجوز على هذا أن يقال: رجل سواؤك، والجيد: هذا رجل سواءك بالنصب، وقد قال سيبويه في غير هذا الباب وهذا لا يكون اسمًا إلا في الشعر؛ يعني سواء (٤).

# الشاهد الثمانون بعد الأربعمائة (١٠٠٠)

# المن حَاشَا أَبِي فَوْبَانَ إِنَّ أَبَا ﴿ ثُوبِانَ لِيسَ بِبِكُمةِ فَدْمٍ

أقول: قائله هو الجُمَيخ، واسمه مُنقِذُ بن الطّمّاح الأسدي (٧)، وكان من فرسان بني أسد

(٢) الكتاب لسيبويه ( ٤٠٨/١ ).

(٤) ينظر الكتاب (٤٠٨/١).

<sup>= (</sup> ت ٩٨ هـ )، ينظر الأعلام ( ١٣٣/٧ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ١٢٣ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الكامل، وهو للجميح الأسدي ( شاعر جاهلي ) من قصيدة يتحدث فيها عن شجاعته، ويرثي نضلة ابن الأشد، وكان بنو فقعس قد قتلوه، يقول له: يا نضل للضيف الغريب، وللجار المضيم، وحامل الغرم، وانظر بيت الشاهد في شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٦٥/ )، وابن يعيش ( ٨٤/٢ )، والهمع ( ٢٣٢/١ )، وشرح شواهد المغني ( ١٢٧)، والدر ( ٢٩٢/، ١٩٧)، وتذكرة أبي حيان ( ٤٤٥ ).

<sup>(</sup>٧) هو فارس وشاعر جاهلي قُتل يوم جبلة عام مولد النبي ﷺ ( ٥٣ قبل الهجرة )، ينظر الأعلام ( ٣٠٨/٧ ).

المعدودين، وكان غزاء، وهو صاحب الغارة على إبل المنذر بن ماء السماء.

والبيت المذكور من قصيدة ميمية من الكامل، وأولها هو قوله (١):

١- يا جَارَ نَصْلَةَ قَدْ أَنَى لَكَ أَنْ تَسْعَى لِجَارِكَ فِي بَنِي هَدْمِ
 ٢- مُتَنَظَّمِينَ جِوَارَ نَصْلَةَ يَا شَاهَ الوُجُوهُ لِذَلِكَ النَّطْمِ
 ٣- وبَنُو رَوَاحَةَ يَسْطُوونَ إِذَا نَظَرَ النَّدِيُّ بِآنُفِ خُفْمِ
 ٤- حَاشَا أَبَا ثَوْبَانَ..... إلى آحـره (١)
 ٥- عَمْرُوَ بِنَ عِبِدِ اللَّه إِنَّ بِهِ
 ضَنَّا عَنِ الْلُحَاةِ والشَّسْمِ

٦- لا تَسْقِنِي إِنْ لَمْ أَزُرْ سَمَرًا غَطَفَانَ مَوْكِبِ جَحْفَلِ دُهْمِ

وأكثر النحاة يركبون صدر البيت الأول على عجز الثاني، فينشدونه هكذا (٣):

حَاشًا أَبِي ثَـوْبَـانَ إِنَّ بِـهِ ضَـنًا عَنِ الْلَـحَـاةِ والـشَـثـمِ والصواب ما ذكرناه، وهكذا أنشده ابن عصفور، وابن مالك في شرحه (٤).

١ - قوله: « يا جار نضلة » أراد به نضلة بن الأشتر بن حجوان بن فقعس، وكان جارًا لبني فقعس فقتلوه، فقال في ذلك قوله: « قد أنى لك » أي: قد حان لك.

٢ - قوله: « متنظمين » ويروى: يتنظمون من النظم وهو نظمهم أيديهم بالرمح، والمعنى هاهنا: في سلك واحد هم معه.

قوله: « يا شاه الوجوه » يعني: قال الجميح: يا شاه الوجوه لنظمهم، والمعنى: يا هؤلاء شاهت الوجوه يعني: قَبُحَتْ.

٣ - قوله: « الندي » بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء، وهو مجلس القوم ومتحدثهم،
 قوله: « بآنف » بفتح الهمزة وضم النون، وهو جمع أنف، وأصله: أأنف، قلبت الهمزة الثانية ألفًا للتخفيف.

قوله: « خثم » بضم الخاء المعجمة وسكون الثاء المثلثة، وهو جمع أخثم؛ من الخثم بفتحتين وهو عرض في الأنف.

<sup>(</sup>١) الأبيات في شرح شواهد المغني للسيوطي ( ١١٧ )، وشرح أبيات المغني للبغدادي ( ٨٨/٣ )، والمفضليات للضبي ( ٣٦٦ ) ط. دار المعارف، بتحقيق: هارون.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت سقط في ( ب ). (٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٠٨/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٠٨/٢ )، وشرح المقرب د. علي فاخر ( ٩٦٢ ) ( المنصوبات ).

٤٠١١ ---- شواهد الاستثناء

٤ - قوله: « ليس ببكمة » بضم الباء وسكون الكاف؛ من البكمة وهو الخرس، قوله: « فدم » بفتح الفاء وسكون الدال، يقال: رجل فدم، أي: عيي ثقيل بَينٌ الفدامة والفدومة.

وله: « ضنًا » بكسر الضاد المعجمة وتشديد النون؛ من ضننت بالشيء أضن به ضنًا،
 وضنانة إذا بخلت به، وهو من باب علم يعلم، قوله: « عن الملحاة » بفتح الميم؛ مصدر ميمي
 كالملاحاة وهي المنازعة.

### الإعراب:

قوله: « حاشا أبي ثوبان »: استثناء من قوله: « ينظرون إذا نظر الندي »، و « أبي ثوبان »: مجرور بحاشا، قوله: « إن » من الحروف المشبهة بالفعل، و « أبا ثوبان »: اسمه، وخبره هو قوله: « ليس ببكمة »، وقوله: « فدم » بالجر صفة لبكمة، وقوله: « عمرو بن عبد الله »: عطف بيان على أبي ثوبان.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حاشا أبي ثوبان » حيث جر حاشا أبي ثوبان، وروي: حاشا أبا ثوبان، فدل على أنه يأتي حرف جر، ويأتي فعلًا كعدا وخلا، وهذه حجة على سيبويه؛ حيث التزم حرفية حاشا (١)؛ إذا لو لم يكن فعلًا لما نصب أبا ثوبان في رواية من روى حاشا أبا ثوبان.

واعلم أنهم اختلفوا في حاشا على أربعة أقوال:

الأول: قول سيبويه: وهو أنها لا تكون إلا حرف جر فقط (٢).

والثاني: قول المبرد والمازني: أنها تكون حرفًا وفعلًا فتنصب وتجر ٣٠).

الثالث: قول الكوفيين إلا الفراء وهو أنها فعل لا غير (٤).

الرابع: قول الفراء وحده، وهو أنها فعل بغير فاعل، واحتج بأن الإنسان يذكر بالسوء فيقال: حاشاه (°)، وهذا ظاهر الفساد؛ لأن فعلًا من غير فاعل مستحيل بالبداهة فافهم.

<sup>(</sup>١) قال سيبويه: « وأما حاشا فليس باسم ولكنه حرف يجر ما بعده كما تجر حتى ما بعدها وفيه معنى الاستثناء ». الكتاب لسيبويه ( ٣٤٩/٢ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب لسيبويه ( ٣٤٩/٢ ). قال: « وأما حاشا فليس باسم، ولكنه حرف يجر ما بعده؛ كما تجر حتىً ما بعدها وفيه معنى الاستثناء ».

<sup>(</sup>٣) قال المبرد: ﴿ وَمَا كَانَ فَعَلَّا فَحَاشًا وَخَلَا وَإِنَ وَافْقًا لَفُظُ الحَرُوفَ ﴾. المقتضب للمبرد ( ٣٩١/٤ )، وينظر الإنصاف ( ٢٧٨ )، وابن يعيش ( ٨٥/٢ )، وشرح المقرب ( ٩٦٥ ) ( المنصوبات ) د. علي فاخر.

<sup>(</sup>٤) ينظر الإنصاف ( ٢٧٩، ٢٨٠ )، ومشكل إعراب القرآن ( ٤٢٨/١، ٢٦٩ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الإنصاف ( ٢٧٨ ) وما بعدها.

# الشاهد الحادي والثمانون بعد الأربعمائة (٢٠١)

عَوَاكِفَ قَدْ خَضَعْنَ إِلَى النَّسُورِ عَدَا الشَّمْطَاءِ والطُّفْلِ الصَّغِيرِ المه المَاتَ عُوجِ الْحَضِيضِ بَنَاتَ عُوجٍ الْمَاتَ عُوجٍ الْمَاتِ اللهِ الْمَاتِ اللهِ اللهِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ ا

أقول: لم أقف على اسم قائلهما، وهما من الوافر، وفيه العصب والقطف (٣)، وإنما أنشدوا البيتين كليهما مع أن البيت الأول لا شاهد فيه ليعلم أن القوافي مخفوضة.

1 - قوله: « في الحضيض » بفتح الحاء المهملة وبضادين معجمتين بينهما ياء آخر الحروف ساكنة، وهو القرار من الأرض عند منقطع الجبل، وأراد به الموضع المعين الذي وقعت فيه الحروب، قوله: « بنات عوج » بضم العين وسكون الواو، أي: بنات خيل (٤) عوج، وهو جمع أعوج، والعوج من الخيل: التي في أرجلها تجنيب؛ وهو انحناء وتوتير في رجل الفرس وهو مستحب، قال أبو دواد (٥) يمدح الفرس (١):

ويجوز أن يكون جمع أعوجي كفرس جمع فارسي، ويكون أعوجي منسوبًا إلى أعوج، وبنات أعوج هي الخيول المشهورة بين العرب، المتناسلة من أعوج وهو فرس كان لبني هلال تُنْسَبُ إليه الأعوجيات، وبنات أعوج.

قال أبو عبيدة: كان أعوج لكِنْدةَ فأخذته بنو سليم في بعض أيامهم فصار لبني هلال، وليس في العرب فحل أشهر ولا أكثر نسلًا منه (^).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٢٣ )، أوضح المسالك ( ٧٢/٢ )، شرح ابن عقيل ( ٢٣٦/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيتان من بحر الوافر، لقائل مجهول، في الفخر والانتصار في الحرب، وهما في التصريح ( ٣٦٣/١ )، والأشموني ( ١٦٣/٢ )، والدرر ( ١٩٧/١ )، والهمع ( ٢٣٢/١ ).

<sup>(</sup>٣) في اصطلاح العروضيين، وفيه العصب والحذف، ويجمعهما القطف.

<sup>(</sup>٤) في ( أ ): خيول.

<sup>(</sup>٥) في هامش الصحاح مادة: ﴿ جنب ﴾ أبو دؤاد هو الحسن بن مزرد.

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر البسيط، لأبي دؤاد في الاقتضاب (٥٠١)، وديوانه (٢٩٥)، وتاج العروس، ولسان العرب، والصحاح مادة: « جنب »، وهو شاهد على معنى العرج في رجلي الفرس، وهو أمر مستحب لدى العرب.

<sup>(</sup>٧) شطر بيت من بحر الرجز، لم نجد قائله، وهو في تاج العروس، ولسان العرب مادة: « عوج ».

<sup>(</sup>٨) ينظر الصحاح مادة: « عوج ».

وقال الأصمعي في كتاب الفرس: أعوج كان لبني آكل المرار ثم صار لبني هلال بن هلال ابن عامر (١).

قوله: « عواكف »: جمع عاكف من عكف على الشيء يعكف ويعكف عكوفًا إذا أقبل عليه مواظبًا، قوله: « قد خضعن »: من الخضوع وهو التطامن، و « النسور »: جمع نسر وهو الطائر المعروف، وهو جمع الكثرة، وجمع القلة: أنسر، قوله: « الشمطاء » هي المرأة العجوزة؛ من الشمط وهو بياض شعر الرأس يخالط سواده، والرجل أشمط والمرأة شمطاء.

# الإعراب:

قوله: « تركنا »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « بنات عوج »: كلام إضافي مفعوله، و « في الحضيض »: يتعلق بتركنا، قوله: « عواكف »: نصب على أنه مفعول ثانٍ لتركنا، وترك من أفعال التصيير، قال تعالى: ﴿ وَرَكَنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ نِو يَدُونُ فِي بَعْضٌ ﴾ [ الكهن: ٩٩]، قوله: « قد خضعن »: جملة وقعت حالًا عن بنات عوج، و « إلى النسور » يتعلق به.

قوله: « أبحنا » جملة من الفعل والفاعل؛ من الإباحة، وقوله: « حيهم » كلام إضافي مفعوله، قوله: « عدا » عدا »: حرف جر هاهنا، ولهذا جر الشمطاء.

#### الاستشهاد فيه:

حيث جاء: «عدا » حرف جر وهو قليل، ولم يحفظ سيبويه فيه إلا أن يكون فعلًا ماضيًا (٢). الشاهد الثاني والثمانون بعد الأربعمائة (٢،٢)

ُ لَا كُلُ شيء ما خلا اللَّه باطلٌ ٤٨٢ ....

أقول: قائله هو لبيد بن عامر، وقد مَرَّ الكلام فيه مستوفّى في أول الكتاب.

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « عوج ».

<sup>(</sup>۲) ينظر الكتاب لسيبويه ( ۳۶۸/۲ – ۳۰۰ ) وشرح المقرب د. علي فاخر ( ۹۶۶ ) وما بعدها ( المنصوبات ). دس أن بالمال د ۱۲ المال د ۱۲ مرد ارد ارد ارد ارد ار

<sup>(</sup>٣) أوضع المسالك ( ٧٤/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، من قصيدة للبيد، سرد أبياتًا منها في الشاهد الأول من هذا الكتاب، وقد استشهد بهذا البيت هناك على أن يكون المقصود بالكلمة عدة جمل، وكلمات، وشاهده هنا هو نصب الاسم بعد ما خلا مفعولًا به.

شواهد الاستثناء \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١١٠٧

### والاستشهاد فيه:

في قوله: « خِلا » <sup>(۱)</sup>.

# الشاهد الثالث والثمانون بعد الأربعمائة (٣٠٢)

# نَكُلُّ النَّدَامَى ما عَدَانِي فَإِنَّنِي بكُلِّ الذي يَهْوَى نَدِيمِي مُولَعُ

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفّى في شواهد النكرة والمعرفة (1)، فإن ابن هشام استشهد به هناك في دخول ما المصدرية عليه فتعين النصب حينئذ لتعين الفعلية (٥).

# الشاهد الرابع والثمانون بعد الأربعمائة (٢٠٠٦)

المَنْ كَفِيلٌ بِالنِّي لِمُؤمِّلِ وإِنَّ سِواكَ مَنْ يُؤمِّلُهُ يَشْقَى وَإِنَّ سِواكَ مَنْ يُؤمِّلُهُ يَشْقَى

أقول: لم أظفر بشيء يدل على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: «كفيل» أي: ضامن؛ من كفل به يكفل كفالة، وكفل عنه بالمال لغريمه، وأراد بذلك: ما يكفل بتحصيل المنى، وهو بضم الميم جمع منية من التمني، قوله: « لمؤمل »: من التأميل وهو الرجاء، قوله: « يشقى »: من الشقاوة، وأراد من يؤمل سوى فضلك يخيب ويشقى.

### الإعراب:

قوله: «كفيل »: مرفوع بالابتداء، و « لديك »: مقدمًا خبره، و « بالمنى »: يتعلق بكفيل، وقوله: « لمؤمل » جار ومجرور وقع حالًا عن المنى؛ كذا قال بعضهم، والصواب أن محله رفع على أنه صفة لقوله: كفيل، والتقدير: عندك كفيل بالمنى كائن لمؤمل.

(١) ينظر الشاهد رقم (١). (٢) أوضح المسالك (٧٥/٢).

- (٤) ينظر الشاهد رقم (٧٤).
- (٥) أوضح المسالك ومعه مصباح السالك ( ٢٤٦/٢ ٢٤٧ ).
  - (٦) شرح ابن عقيل (٢٢٩/٢).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، لم ينسب لأحد في مراجعه، وقد سبق شاهدًا في باب الضمير من المعرفة والنكرة في الساهد رقم ( ٧٤) من شواهد هذا الكتاب، وقد أدخل نون الوقاية على أنه فعلًا، وياء المتكلم مفعوله، وأما شاهده هنا فمجيء عدا فعلًا للاستثناء، وما مصدرية، وفاعل عدا ضمير مستتر عائد على المصدر المفهوم من الفعل السابق، والمعنى: عداني الملل إلى غيري.

<sup>(</sup>٧) البيت من بحر الطويل، وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ( ١٥٩/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٥٨٥ ).

قوله: « وإن » حرف من الحروف المشبهة بالفعل، وقوله: « سواك »: اسمه، كذا قال الشيخ ابن عقيل، ثم قال: هذا تقرير كلام المصنف (١)، يعني: انتصاب سوى هاهنا ليس على الظرفية؛ بل لكونها اسم إن، والجملة أعني قوله: « من يؤمله يشقى » خبره، و: « من » موصولة، و « يؤمله يشقى »: صلتها، ومحل: « من » رفع على الابتداء، وكذلك محل « يشقى » مرفوع على الخبرية. الاستشهاد فيه:

في قوله: « سواك » حيث جاء منصوبًا [ على الظرفية ] <sup>(٢)</sup> على أنه اسم أن؛ كما ذكرنا [ ولكنه يحتمل التأويل <sup>٣)</sup> ] <sup>(٤)</sup>.

# الشاهد الخامس والثمانون بعد الأربعمائة (١٠٥)

# فَيْ رأيتُ الناسَ ما حاشا قُريْشًا فإنا نَحْنُ أَفْضَلُهُمْ فَعَالًا

أقول: قائله هو الأخطل غوث بن غياث، وهو من الوافر وفيه العصب والقطف.

قوله: « فعالًا » بفتح الفاء والعين المهملة، ومعناه: الكرم، وفعال – أيضًا – مصدر من فعل كذهب ذهابًا.

# الإعراب:

قوله: « رأيت »: جملة من الفعل والفاعل، و « الناس » بالنصب مفعوله، ورأيت هذا من الرأي، ولهذا اكتفى بمفعول واحد، ويروى: فأما الناس وهو الأصح.

قوله: « ما حاشا » كلمة ما نافية وحاشا هاهنا فعل متعد؛ ولهذا نصب قريشًا، ونحوه ما جاء في الحديث أنه – عليه الصلاة والسلام – قال <sup>(٧)</sup>: « أسامة أحب الناس إليَّ ما حاشا فاطمة ».

<sup>(</sup>١) انظر ما قاله ابن عقيل في شرحه على الألفية ( ٢٣٠/١ ) مكتبة دار الفكر، بيروت ( ١٩٨٥م ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٤ُ) ينظر شرح الْأَسْمُوني بحاشيةُ الصّبان ( ١٦٠،١٥٩/٢ )، قال الصبان: « بقوله للتأويل يكون شاذًا أو ضرورة.

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد ( ١٢٨/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٤٠/٢ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، وقد نسب للأخطل، وليس في ديوانه: شرح مهدي محمد ناصر، ط. دار الكتب العلمية، أولى ( ١٨٠/٦)، والدرر ( ١٨٠/٣) والدرر ( ١٨٠/٣)، والدرر ( ٢١٠/٣)، والدرر ( ٣٦٠/١)، وشرح التصريح ( ٣٦٥/١)، والمغني ( ٣٦٥/١)، وشرح شواهد المغني ( ٣٦٨)، والجنى الداني ( ٥٦٥)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٣٣/١).

<sup>(</sup>٧) الحديث في الجامع الصحيح ( ٣٣/١ ).

قوله: « فإنا » إن: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، والضمير المتصل به اسمه، و « نحن » تأكيد، وقوله: « أفضلهم »: خبره، وقوله: « فَعَالًا »: نصب على التمييز، أي: من حيث الفعال؛ أي: الكرم.

فإن قلت: ما الفاء في: فإنا؟

قلت: « الفاء الداخلة في جواب [ أما ] (١)، وأما مقدرة في رواية من روى: رأيت الناس، تقديره: وأما إني رأيت الناس ما حاشا قريشًا فإنا نحن فافهم ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ما حاشا قريشًا » حيث دخلت ما على حاشا وهو قليل، والأكثر أنها مثل خلا في أنها تنصب ما بعدها وتجر، لكن لا يتقدم عليها ما كما يتقدم على خلا (٢).

# الشاهد السادس والثمانون بعد الأربعمائة (٢٠٠٠)

| م على البريَّةِ بالإسلامِ والدِّينِ | اللَّهَ فَضَّلَهُ: | فَإِنَّ | قُرَيْشًا | خَاشًا حَاشًا |
|-------------------------------------|--------------------|---------|-----------|---------------|
|-------------------------------------|--------------------|---------|-----------|---------------|

أقول: قائله لم أقف على اسمه، وهو من البسيط، المعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « حاشا »: فعل ماض هاهنا، و « قريشًا » منصوب به، ولفظة: « اللَّه » اسم إن، وقوله: « فضلهم »: جملة خبرها، و « على البرية »: يتعلق بها، وكذلك « بالإسلام »:

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حاشا » فإنه وقع هاهنا فعلًا، فلذلك نصب قريشا، والأكثر أنه لا يكون إلا حرف جر (°).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٠٧/٢، ٣٠٨ ) وفيه خلاف فلينظر هناك.

<sup>(</sup>٣) شرح ابن عقيل ( ٢٣٩/٢ )، والبيت كله سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، لم ينسبه العيني لقائله، وهو منسوب للفرزدق وليس في ديوانه، ويروى:

إلا قريشًا فإن الله فضلها مع النبوة بالإسلام والنحير وينظر الدرر (١٦٥/٣)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٣٢/١)، وحاشية الصبان ( ١٦٥/٢)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٠٤٠).

<sup>(</sup>٥) قال ابن مالك: ﴿ وُكُونَ حَاشًا حَرَفًا جَارًا هُو المُشْهُورِ؛ وَلَذَلَكَ لِم يَتَعَرَضَ سَيَبُويَهُ لَفَعليتَهَا والنصب بها إلا أن ذلك ثابت بالنقل الصحيح عمن يوثق بعربيته.. ﴾. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٠٧،٣٠٦/٢ ).

# الشاهد السابع والثمانون بعد الأربعمائة (۱۲۱)

# خَلَا اللَّهِ لَا أَرْجُو سِواكَ وإِنَّمَا أَعُدُّ عِيَالِي شُغْبَةً مِنْ عِيَالِكَا وَإِنَّمَا لَا أَرْجُو سِواكَ وإِنَّمَا

أقول: هذا من الطويل.

قوله: « شعبة » أي: طائفة.

# الإعراب:

قوله: « خلا » هاهنا حرف جر؛ فلذلك جر لفظة الله، وقوله: « لا أرجو »: فعل وفاعل، و « سواك » كلام إضافي مفعوله، قوله: « وإنما » بطل عمل إن بدخول ما الكافة عليه، قوله: « أعد »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « عيالي » كلام إضافي مفعوله، وقوله: « شعبة »: مفعول ثان، وقوله: « من عيالكا » في محل النصب على أنها صفة لشعبة.

# الاستشهاد فيه:

في قوله: « خلا الله لا أرجو سواك » حيث جر لفظة الله بخلا (٣). الشاهد الثامن والثمانون بعد الأربعمائة (٤٠٠)

نَدُ بقيسٍ حينَ يأْبَى غيرَهُ لَدُ بقيسٍ حينَ يأْبَى غيرَهُ

أ**قول**: هذا رجز لم أقف على اسم راجزه <sup>(١)</sup>، وتمامه:

...... تلفه بحرًا مُفِيطًا خَيْرَهُ

قوله: « لذ » بضم اللام وسكون الذال المعجمة، أمر من لاذ يلوذ، قوله: « تلفه » بضم التاء

- (١) شرح ابن عقيل ( ٢٣٤/٢ ).
- (٢) البيت من بحر الطويل، لم ينسبه العيني لقائله، وقد نسبه البغدادي في خزانة الأدب وهو للأعشى (٣١٤/٣) وليس بديوانه، وهو في حاشية يس ( ٣٠٥/١)، وشرح التصريح ( ٣٦٣/١)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٢٦/١)، ولسان العرب مادة: « خلا ».
- (٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣١٠/٢ )، وشرح المقرب د. علي فاخر ( المنصوبات ) ( ٨٨٦ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٢٦/١ ).
  - (٤) توضيح المقاصد ( ١١٧/٢ ).
- (°) البيت من بحر الرمل، لقائل مجهول وهو في المغني ( ١٣٨ )، ورد شاهدًا على بناء غير لإضافته إلى مبني، وكذا في شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٤٥٨ )، ووضعه صاحب معجم شواهد النحو الشعرية في الراء المضمومة ( ١٠٦٠)، ومكانه الراء المفتوحة.
  - (٦) قول العيني: رجز سهو، والصواب رمل، هامش الحزانة ( ١٣٨/٣ )، ط. بولاق، دار صادر.

المثناة من فوق وسكون اللام وكسر الفاء؛ من ألفى يلفي إذا وجد، قال الله تعالى: ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ﴾ [يوسف: ٢٥] أي: وجداه، ومعنى تلفه: تجده، « بحرًا مفيضًا »: من أفاض وثلاثيه فاض، يقال: فاض الماء يفيض فيضًا وفيضوضة إذا كثر حتى سال على صفحة (١) الوادي.

### الإعراب:

قوله: « لذ »: جملة من الفعل والفاعل، وهو أنت المستتر فيه، و « بقيس » في محل النصب مفعوله، و « حين »: نصب على الظرف، قوله: « غيره »: مبني على الفتح على ما يأتي الآن بيانه.

قوله: « تلفه بحرًا » مجزوم لأنه جواب الأمر وهو لذ، وقوله: « بحرًا »: مفعول ثان لتلف، قوله: « مفيضًا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: «غيره »؛ حيث بني على الفتح لإضافته إلى مبني، ومع هذا هو فاعل لقوله: « يأبى »، فيكون محله مرفوعًا بالفاعلية (٢) فافهم.

# الشاهد التاسع والثمانون بعد الأربعمائة (٢٠٠٠)

| داينتُ أَرْوَى والدُّيُونُ تُقْضَى فَمَطَلَتْ بَعْضًا وأَدُّتْ بَعْضًا |
|------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------|

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج؛ كذا قال ابن بري، وقبله (°):

وَهْيَ تَرَى ذَا حَاجَةٍ مُؤْتَضًّا

وهي من الرجز المسدس.

قوله: « مؤتضًّا » أي: مضطرًا؛ من ائتض إليه ائتضاضًا، أي: اضطر إليه، قوله: « داينت »:

<sup>(</sup>١) في (أ): ضفة. (٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٣١٢/٢).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ١٢٥/٢ ).

<sup>(</sup>٤) بيتان من بحر الرجز المشطور، وهما مطلع قصيدة طويلة لرؤبة بن العجاج يمدح بها تميمًا ونفسه؛ كذا في الديوان، ينظر ديوانه ( ٧٩ )، والكتاب ( ٢١٠/٤ )، والخصائص ( ٩٨/٢)، واللسان مادة: « أضض، دين »، وشرح ينظر ديوانه ( ٧٩ )، وابن يعيش ( ٢٥/١ )، وشرح شافية ابن الحاجب ( ٣٠٥/٢ )، وسر صناعة الإعراب ( ٢٩٣)، ٢٥٥).

ره) ليس قبله كما ذكر الشارح؛ بل بعده، فبيت الشاهد أول القصيدة، مجموع أشعار العرب ( ٧٩ ) تحقيق وليم ابن الورد.

١١١٢ \_\_\_\_\_\_ شواهد الاستثناء

من المداينة، يقال: داينت فلانًا إذا عاملته فأعطيته دينًا وأخذت بدين، و « أروى » بفتح الهمزة وسكون الراء؛ اسم امرأة، قوله: « فمطلت »: من المطل وهو التسويف، قوله: « وأدت » ويروى: وفت.

### الإعراب:

قوله: « داینت »: جملة من الفعل والفاعل، و « أروى »: مفعوله، قوله: « والدیون تقضی »: جملة اسمیة وقعت حالًا، قوله: « فمطلت »: جملة من الفعل والفاعل، و « بعضًا »: مفعوله، وكذلك: « أدت بعضًا ».

# الاستشهاد فيه:

على أن لفظة: « بعض » يصح وقوعه على النصف وعلى أزيد منه، وهذا حجة على الكسائي وهشام حيث قالا: إن البعض لا يقع إلا على ما دون النصف، وهذا البحث هاهنا استطرادي (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إذا نصب و خلا وعدا » المستنى على المفعولية كان فاعلهما عند البصريين ضميرًا مستكنًا عائدًا على البعض المفهوم من الكلام، ويلزم الإفراد، وبه جزم ابن مالك في شرح الكافية الشافية ( ۷۲۲). وفي التسهيل وشرحه ( ۲۱۱۲) قال بحذفه على ضعف، واستحسن تقديره، وبأنه يدل على النصف أو أكثر وهو قول أبي الحسن المرادي؛ يقول في شرحه على التسهيل ( ۱۲۰۲۱) تحقيق د. أحمد محمد عبد الله يوسف: « ومذهب سيبويه وأكثر البصريين أن فاعلهما ضمير مستكن في الفعل لا يظهر، وهو عائد على البعض المفهوم من الكلام لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث؛ لأنه عائد على مفرد مذكر وهو البعض، والبعض يراد به من سوى زيد، وينبغي ألا يجوز ذلك على مذهب الكسائي وهشام لأنهما زعما أن بعضًا لا يقع إلا على ما دون النصف، والصحيح وقوعه على النصف وعلى أزيد منه؛ قال الشاعر: ( البيت )، فبعض أن بعض المبيت واقع على النصف وعلى أكثر منه، وحكى ابن الأعرابي عن العرب أنها توقع بعضًا على النصف، وذهب المبرد في النصف وعلى أكثر منه، وحكى ابن الأعرابي عن العرب أنها توقع بعضًا على النصف، وذهب المبرد أن الضمير فيها عائد على المفهوم من معنى الكلام، فإذا قلت: قام القوم عدا زيدًا، فالتقدير: عدا هو أي: عدا من قام إيدًا ». شرح التسهيل للمرادي ( ۱۲۵/۲ ) . وانظر الارتشاف ( ۲۱۷/۳) ۳۱۸ ).





# الشاهد التسعون بعد الأربعمائة (٢٠١)

# اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ لَا اللَّلَّا لَا اللَّالِمُ لَا اللَّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

لرحت وأنت غِزبَالُ الإهابِ

أقول: قائله هو منذر بن حسان، وهو من قصيدة بائية من الوافر، ومنها قوله:

١ - وبَادِيَةِ الجَوَاعِرِ مِنْ نُمَيْرٍ تُنَادَى وَهْيَ سَافِرَةُ النَّقَابِ (٣)

٢ - تُنَادِي بِالجَزِيرَةِ يَا لَقَيْسٍ وَقَيْسٌ بِعُسَ فِتيَانُ الصُّرَابِ

٣- قَتَلنَا مِنهُمْ مَائَتَينِ صَبرًا وأَلْفًا بِالتَّلاعِ وبِالرَّوابِي

٤ - وَأَفْلَتْنَا هُجَينَ بَنِي سُلَيمٍ يُفَدِّي اللَّهُرَ مِنْ حُبُّ الإيَابِ

ه - فلولا الله الله السبخ

١ - قوله: « وبادية الجواعر من نمير » أي: مكشوفة الإست، والجواعر: جمع جاعرة وهي حلقة الدبر.

٢ – قوله: « بالجزيرة » بالجيم والزاي ثم الراء، اسم موضع بعينه ما بين الفرات ودجلة.

٣ - و « التلاع » بكسر التاء المثناة من فوق؛ جمع تَلْعَةٍ، وهي ما ارتفع من الأرض، وما انهبط - أيضًا - من الأضداد، قاله أبو عبيدة، وقال أبو عمرو: التلاع: مجاري الماء على الأرض إلى بطون الأودية (³)، و « الروابي »: جمع رابية، وهي ما ارتفع من الأرض مثل التل.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (١٢٤).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر، من قصيدة للمنذر بن حسان بن ثابت، وهو غير منسوب في مراجعه، وانظره في الخصائص ( ٢٢١/٢ )، ( ١٩٥/٣ )، والدرر ( ٢٩١/٥ )، والممتع في التصريف ( ٤٧ )، واللسان مادة: « عنكب، قيد ». (٣) في (أ): من قريش.

١١١٤ = = شواهد الحال

٥ - قوله: « والمهر المفدا » بفتح الدال؛ من قولهم: فديت فلاتًا إذا قيل له: جعلت فداك، وأراد به شكر المهر الذي يقال له عند جريه وسبقه: جعلت فداك، و « الغربال » بكسر الغين المعجمة؛ آلة مشهورة، و « الإهاب »: الجلد، والمعنى: لولا عناية الله والفرس الذي تحتك لرحت وأنت مقطع الجلد مثقوب البشرة مثل الغربال.

### الإعراب:

قوله: « فلولا الله » الفاء للعطف على ما قبله، وكلمة لولا لامتناع الثاني لوجود الأول؛ نحو: لولا زيد لهلك عمرو، فهلاك عمرو منتف لوجود زيد، ولفظة الله مبتدأ، و « المهر »: عطف عليه، و « المفدا »: صفته والخبر محذوف، والتقدير: لولا الله معين والمهر موجود لرحت، أي: لقتلت وأدركتك الأسنة فمزقت جلدك وجعلتك كالغربال، ودخلت اللام فيه؛ لأنه جواب لولا، ويروى: لأبت، أي: لرجعت، وقوله: « وأنت غربال الإهاب » أي: وأنت مثقب الجلد، قوله: « وأنت غربال الإهاب » أي: وأنت مثقب الجلد، قوله: « وأنت مبتدأ، و: « غربال الإهاب »: كلام إضافي خبره، والجملة في محل النصب على الحال.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « غربال الإهاب » فإنه جامد ولكنه في تأويل المشتق تقديره: وأنت مثقب الجلد كما ذكرنا، ولهذا نقول: فيه ضمير يعود إلى المبتدأ. ذكر هذا استئناسًا لوقوع الجامد حالًا على تأويله بالمشتق (١).

# الشاهد الحادي والتسعون بعد الأربعمائة (٢،٢)

المُنْ السُّلْمِ أَعْيَارًا جَفَاءً وغِلْظَةً وفي الحرْبِ أمثالَ النساءِ العوَاركِ اللهِ العراكِ العرا

أقول: قالته هند بنت عتبة بن أبي لهب، قالت ذلك حين انصرف الذين خرجوا إلى زينب بنت رسول الله عليه وذلك حين تجهزت وخرجت من مكة إلى المدينة النبوية، وهم رجال من قريش منهم: هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى، وذلك بعد وقعة بدر حين وقع أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس خَتَنُ رسول الله عليه وزوج ابنته زينب معليه المعالم الله عليه المعالم الله عليه المعالم الله عليه المعالم الله عليه العزى بن عبد شمس خَتَنُ رسول الله عليه الله عليه الله عليه المعالم المعالم الله عليه المعالم المعالم الله عليه المعالم المعال

<sup>(</sup>١) ينظر مجيء الحال جامدة في شرح الأشموني ( ١٧٠/٢ ) وشرح التسهيل لابن مالك شرح ابن عقيل ( ٣٢٤/٢ ). (٢) ابن الناظم ( ١٢٥ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، لهند بنت عتبة بن أبي لهب، ذكر الشارح قصته، وهو في الكتاب لسيبويه ( ٣٤٤/١ )، والمقتضب ( ٢٦٥/٣ )، والمقتضب ( ٢٦٣/٣ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٣٨٢/١ ). ( ٣٨٢/١ ).

شواهد الحال \_\_\_\_\_

في جملة من أسر من أهل مكة، وأرسل رسول الله ﷺ إليها واستحثها في المهاجرة. وهي من الطويل.

قولها: « في السلم » بفتح السين وكسرها وهو الصلح، قولها: « أعيارًا » بفتح الهمزة وسكون العين المهملة؛ جمع عَيْر بفتح العين وسكون الياء آخر الحروف، وهو الحمار الوحشي والأهلي، والأنثى عيرة، قولها: « العوارك »: جمع عارك وهي الحائض، يقال: عركت المرأة تعرك عروكًا؛ أي: حاضت، ومنه قول الشاعر (١):

..... وهـى شـمطـاء عــارك

# الإعراب:

قولها: « أفي السلم » الهمزة للاستفهام، « وفي السلم » يتعلق بمحذوف، و « أعيارًا »: حال من المحذوف تقديره: أتتحولون في السلم أعيارًا؟ أي: شبه أعيار، والأعيار وإن كان جامدًا، ولكنه وقع حالًا بهذا التأويل؛ كما في قولك: كرَّ زيد أسدًا، أي: مثل أسد.

قولها: « جفاء » نصب على التعليل، أي لأجل الجفاء، و « غلظة »: عطف عليه، قولها: « وفي الحرب »: يتعلق بالمحذوف الذي قدرناه، أي: تتحولون في الحرب أمثال النساء العوارك، [ أي: كأمثال النساء ] (٢) فنصبه بنزع الخافض.

وحاصل المعنى: أتتحولون هذا التحول وهو كونكم أعيارًا في السلم، وأشباه النساء الحيض في الحرب؟

الاستشهاد فيه:

في قولها: « أعيارًا » فإنه جامد وقع حالًا بالتأويل الذي ذكرناه <sup>(٣)</sup>.

فغرت لدى النعمان لما رأيته كما فغرت للحيض شمطاء عارك

<sup>(</sup>١) جزء بيت من بحر الطويل، وقد ذكر صاحب لسان العرب تتمته وقائله، يقول في مادة: « عرك » العراك: الحيض، وفي حديث عائشة: « حتى إذا كنا بسرف عركت، أي: حضت، وأنشد ابن بري لجحر بن جليلة:

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) هو من وقوع الحال اسمًا جامدًا لدلالتها على التشبيه، فأعيارًا حال وأمثال النساء العوارك حال أخرى وعاملها محذوف تقديره: أتتحولون في السلم أعيارًا وفي الحرب..... إلخ ». ينظر شرح المقرب د. علي فاخر ( المنصوبات ) ( ١٤٥ ).

# الشاهد الثاني والتسعون بعد الأربعمائة (۲٬۱)

حتى ذَهَبْنَ كَلاكِلًا وصُدُورًا نَا اللهِ اللهِ الْمُوَاجِرُ خَمْهُنَّ مع السُّرى أقول: قائله هو جرير بن عطية الخطفي، وهو من قصيدة يهجو بها الأخطل، وأولها هو قوله (٣): وَحَسِبْتُ بَيْنَهُمُ عليكَ يسيرًا ١ - صَرَمَ الخليطُ تبايُنًا ونكورًا ٢ - عَرَضَ الهَوَى فَتَبَلَّغَتْ حَاجَاتُهُ منْكَ الضَّمِيرَ فَلَمْ يَدَعْنَ ضَمِيرًا حَتَّى تَرَكْنَ بِسَمْعِهِ توقيرًا ٣ - إنَّ الغَوَانِيَ قَدْ رَمَيْنَ فُؤَادَهُ إلى أن قال: هِنْدٌ لِقَاصِيةِ البُيُوتِ زؤورًا ٤ - حَيِّيْتُ زَوْرَكِ إِذْ أَلَمٌ ولَمْ تَكُنْ ..... إلى آخسره ه - مَشَقَ الهَوَاجِرُ.... بُعْدُ اللَّسَافَةِ جُزأةً وضَرِيرًا ٦ - مِنْ كُل مُجزشعةِ الْهَوَاجِر زَادَهَا مِنهَا عَجَارِفَ جَمَّةً وَنَكِيرًا ٧ - قَرَعَتْ أَخِشْتُهَا العِظَامَ وَغَادَرَتْ

وهي طويلة من الكامل.

١ - قوله: ( صرم الخليط ): من صرمت الشيء صرمًا إذا قطعته، و ( الخليط ) بفتح الخاء المعجمة؛ المخالط كالنديم بمعنى المنادم، والجليس بمعنى المجالس، قوله: ( ونكرًا ) بضم النون؛ من نكرت الرجل بالكسر أنكره نكرًا بالتحريك [ ونكرًا ] (٤) بالضم، ونكورا ونكيرًا من الإنكار.

٣ - و « الغواني »: جمع غانية وهي المرأة التي غنيت بحسنها وجمالها.

٤ - قوله « ألمّ »: من الإلمام وهو النزول، قوله: « زؤورا » بفتح الزاي المعجمة وضم الهمزة على وزن فعول من الزيارة.

٣ - قوله: « مجرشعة » الجرشع بضم الجيم وسكون الراء وضم الشين المعجمة وفي آخره عين

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٢٥ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، من قصيدة طويلة لجرير يهجو بها الأخطل بدأها بالغزل، ومما قاله في صاحبه:

الله فضلنا وأخرى تسغسلب لن نستطيع لما قضى تنغييراً
وانظر بيت الشاهد في ديوان جرير (٢٢٧)، والكتاب لسيبويه ( ١٦٢/١)، واللسان: « كلل »، والخزانة ( ٩٨/٤، ٩٩)،
وشرح أبيات سيبويه ( ٢٢٠/١).

<sup>(</sup>٣) ديوان جرير ( ٢٢٦/١ )، ط. دار المعارف، و ( ٢٩٠ ) ط. دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

شواهد الحال \_\_\_\_\_\_ الحال \_\_\_\_\_

مهملة، وهو من الإبل العظيم الصدر المنتفخ الجنبين، قوله: « بعد المسافة »، ويروى: بعد المفازة (١)، قوله: « ضريرًا » بفتح الضاد المعجمة، يقال: إنه لذو ضرير على الشيء إذا كان ذا صبر عليه ومقاساة له.

قوله: « أخشتها »: جمع خشاش بالكسر، وهو الذي يدخل في عظم أنف الجمل، وهو من خشب، والبرة من حديد، والخزامة من شعر، و « العجارف »: جمع عجرف، وهو جمل فيه تعجرف، وعجرفية، كأن فيه خرقًا وقلة مبالاة لسرعته.

ه – قوله: « مشق » من المشق، وهو السرعة في الطعن والضرب والأكل والكتابة، و « الهواجر »: جمع هاجرة، وهي وقت اشتداد الحر وقت الظهيرة، وكذلك الهجر، و « السرى » بضم السين المهملة وتخفيف الراء، وهو السير بالليل، و « الكلاكل »: جمع كلكل وهو الصدر، وكذلك الكلكال، وربما تشدد اللام للضرورة.

## الإعراب:

قوله: « مشق »: فعل ماض، و « الهواجر »: فاعله، و « لحمهن »: كلام إضافي مفعوله، قوله: « مع السرى » يرتبط بالهواجر، والتقدير: مشق حَرُّ الهواجر مع السير في الليل لحمهن، والضمير فيه يرجع إلى الإبل وهي مؤنثة؛ لأنها جمع لما لا يعقل ولا واحد لها من لفظها.

قوله: « حتى » للغاية، و « ذهبن »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « كلاكلًا وصدورًا »: منصوبان على الحالية، والتقدير: ذهبن على هذه الحالة شيئًا بعد شيء حتى لم يبق منهن شيء إلا رسم الكلاكل والصدور.

وذهب المبرد إلى أن النصب هاهنا على التمييز، والمعنى على قوله: إنها ذهبت دفعة واحدة كلاكلًا وصدورًا.

ومنهم من قال: إن النصب على البدل من الهاء والنون في لحمهن، وأقوى الأوجه <sup>(٢)</sup> أن يكون حالًا <sup>(٣)</sup>، والمعنى: حتى ذهبن على هذه الحال شيئًا بعد شيء كما ذكرنا؛ كما يقال:

<sup>(</sup>١) في (أ): المفاوز. (٢) في (أ): الوجوه.

<sup>(</sup>٣) قال أبو محمد يوسف بن السيرافي في شرح أبيات سيبويه ( ١٥١/١ )،وقد عرض الآراء الثلاثة في إعراب كلاكلًا وصدورًا، وهو الحال كما هو مذهب سيبويه: ذهبن حالًا، والتمييز كما ذهب المبرد، والبدل كما ذهب إليه غيرهما، يقول: « فإن قال قائل: لمم لم يجعل سيبويه كلاكلًا وصدورًا بدلًا من لحمهن؟، ويكون التقدير: مشق الهواجر مع السرى كلاكلًا وصدورًا، وجعلهما منصوبين على الحال؟

قيل له: نحن إذا جعلناهما بدلًا، وجعلنا العامل فيها مشق، وإذا نصبناهما على الحال جعلنا العامل ذهبن، وإعمال الفعل الأقرب أولى، إذا كان لإعماله وجه جيد، ثم أجاز في آخر كلامه وجه البدل، وإن لم يضف إلى الضمير.

ذهب فلان ظهرًا وبطنًا، أي: ذهب جسده كله ظهرًا وبطنًا، قال سيبويه: إنما هو على قوله: ذهب قُدْمًا وذهب أُحْرًا، وقال أبو الحسن: يريد أن معناه متقدمًا ومتأخرًا (١).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كلاكلًا وصدورًا » حيث نصبا على الحال، وهو من الجوامد على التأويل الذي ذكرناه.

## الشاهد الثالث والتسعون بعد الأربعمائة (٢٠٠٠)

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من الطويل.

قوله: « شحوب » بضم الشين المعجمة والحاء المهملة وفي آخره باء موحدة، من شخب جسمه يشخب بالضم شحوبًا إذا تغير، وشحب جسمه بالضم شحوبة لغة فيه حكاها الفراء (٤) قوله: « وإن تستشهد العين » أي: وإن تطلبي الشهادة من العين تشهد لك العين بأن في جسمي شحوبًا بينًا؛ أي: ظاهرًا.

## الإعراب:

قوله: « وفي الجسم » ويروى: وبالجسم وهو في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ متأخر، وهو قوله: « شحوب »، قوله: « مني » في محل الجر؛ لأنه صفة للجسم على تقدير زيادة الألف واللام فيه، أو حال منه على تقدير عدم الزيادة.

قوله: « بيّنًا » حال من شحوب، قوله: « لو علمته »: جملة معترضة، ويروى: إن نظرته والخطاب للمؤنث، قوله: « وإن »: حرف جزم، و « تستشهد » مجزوم، ولكنه لما اتصل بالعين الذي هو مفعوله حركت داله بالكسرة؛ لأن الساكن إذا حرك حرك بالكسر (°)، وقوله:

<sup>(</sup>١) ينظر قول سيبويه في الكتاب ( ١٦٢/١ )، وكلام أبي الحسن الأخفش تفسير لكلام سيبويه، وتأويل الجامد بالمشتق. شرح أبيات سيبويه ( ١٥١/١ ) تحقيق: ( هاشم ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٢٧ )، وهو غير موجود في أوضح المسالك، وينظر شرح ابن عقيل ( ٢٥٧/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول، وانظره في الكتاب لسيبوية ( ١٢٣/٢ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٢٢) ، وشرح الأشموني ( ١٧٥/٢ ).

<sup>(</sup>٤) الصحاح مادة: « شحب ».

<sup>(</sup>٥) انظر إلى خطأ الشارح مع أنه قال: إن الخطاب للمؤنث، يقول: إن تستشهد مجزوم بالسكون، وحرك بالكسر =

شواهد الحال \_\_\_\_\_\_ 1 1 1 9

« تشهد » مجزوم؛ لأنه جواب الشرط، ولكنه حرك للقافية، وأصله: تشهد لك. الاستشهاد فيه:

في قوله: «بينًا » حيث وقع حالًا مقدمًا على ذي الحال؛ لكون ذي الحال نكرة، وقد علم أن الحال في الأصل خبر، وذا الحال مخبر عنه؛ فالأصل فيه أن يكون معرفة؛ كما في المبتدأ، وكما جاز الابتداء بالنكرة بالمخصص، فكذلك جاز وقوع الحال عن النكرة بالمخصص، [ ومن جملة المخصصات ] (١) لجواز وقوع الحال عن النكرة: تقدم الحال على ذي الحال؛ كما في قوله: « بَيُّنًا » فإنه في الأصل خبر عن شحوب تقديره: وفي جسمي شحوب بيِّنٌ (٢) فافهم.

الشاهد الرابع والتسعون بعد الأربعمائة (٢٠٠٠)

غَيّْتَ يا ربِّ نُوحًا واستجَبْتَ لهُ في فُلُكِ مَاخِرٍ فِي اليَمِّ مشْحُونَا في فُلُكِ مَاخِرٍ فِي اليَمِّ مشْحُونَا

أقول: احتج به جماعة من النحاة، ولم أر أحدًا منهم عزاه إلى قائله، وبعده بيت آخر، وهو قوله:

٢ - وَظَـلُ يَـدْعُـو بـآيـاتٍ مُـبَـيْنَةٍ في قومِهِ أَلفَ عامٍ غيرَ خَمْسِينَا
 وهما من البسيط.

قوله: « في فلك » أي: سفينة، والفلك – بضم الفاء وسكون اللام واحد وجمع يذكر ويؤنث، ولكن ضمت لامه للضرورة، قوله: « ماخر » بالخاء المعجمة، وهو الذي يشق الماء، قال الله تعالى: ﴿ وَرَكِى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ ﴾ [ فاطر: ١٢ ].

قوله: « في اليم » أي: في البحر، قوله: « مشحونًا » بالشين المعجمة والحاء المهملة؛ من شحنت السفينة ملأتها، وشحنت البلد بالخيل ملأته، قال الله تعالى: ﴿ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴾ [ الشعراء: ١١٩] أي: المملوء.

<sup>=</sup> لالتقاء الساكنين، والصواب أنه مجزوم بحذف النون، والدال مكسورة؛ لأن بعدها ياء المخاطبة، اللَّهم إلا إذا بنى الفعل للمجهول، وجعل العين مرفوعة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح الأشموني بحاَّشية الصبان ( ١٧٥/٢ )، وشواهد شرح ابن عقيل ( ١٣٠ )، والمساعد ( ١٨/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٢٧ )، وأوضح المسالك ( ٨٤/٢ )، وشرح ابنَّ عقيل ( ٢٥٩/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، لم ينسب إلى قائله فيما ورد من مراجع، وانظره في شرح الأشموني ( ١٧٥/٢ )، والتصريح ( ٣٧٦/١ )، ومعجم شواهد النحو الشعرية ( ١٧٤، ٦٦٥ ).

٠١١٧ = شواهد الحال

### الإعراب:

قوله: « نجيت »: جملة من الفعل والفاعل، و « نوحًا » مفعوله، وقوله: « يا رب »: دعائية معترضة بين الفاعل والمفعول، قوله: « واستجبت »: عطف على نجيت، وفيه دلالة على بطلان قول من يقول إن الواو تدل على الترتيب؛ لأن النجاة لا تكون إلا بعد الاستجابة.

قوله: « في فلك » يتعلق بقوله: « نجيت »، وقوله: « ماخو » بالجر صفة الفلك، قوله: « في اليم »: يتعلق بماخر، قوله: « مشحونًا »: حال من فلك وإن كان نكرة؛ لأنه وصفه بماخر، وهذا محل الاستشهاد، وهو ظاهر (١).

# الشاهد الخامس والتسعون بعد الأربعمائة (٣،٢)

# ثان أَحَدٌ إلى الإِحْجامِ يَوْمَ الوَغَى مُتَخَوِّفًا لِحِمامِ يَوْمَ الوَغَى مُتَخَوِّفًا لِحِمامِ المَّ

أقول: قائله هو قطري بن الفجاءة التميمي أبو نعامة الخارجي، وكان من الشجعان المشاهير، ويقال: إنه مكث عشرين سنة يسلم عليه أصحابه من الخوارج بالخلافة.

قتل في سنة تسعة وسبعين للهجرة، قتله عسكر الحجاج من جهة عبد الملك بن مروان الأموى.

ووقع في نسخة ابن الناظم أن قائل هذا البيت [ هو ] (<sup>1)</sup> الطرماح <sup>(°)</sup>، وهو غلط فاحش، فالسهو إما منه، وإما إلحاق من الناسخ، وبعده ستة أبيات أخر، وهي <sup>(۱)</sup>:

٢ - فلَقَدْ أَرَانِي للرِّمَاحِ دَرِيئَةً مِنْ عَنْ يَمِينِي مَرَّةً وأَمَامِي
 ٣ - حَتَّى خَضَبْتُ بِمَا تَحَدَّرَ مِنْ دَمِي أَكْنَافَ سَرْجِي أَوْ عِنَانَ لِجَامِي

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: « فمن المسوغات تخصص صاحب الحال بوصف كقوله تعالى: ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۞ أَمْرًا يَنْ عِندِيناً ﴾ [ الدخان: ٤، ه ]. وكقول الشاعر: ( البيتين ) ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٣١/٢ )، وقد اشترط بعض المغاربة في الحال من النكرة أن يكون المسوغ تعدد الوصف حكاه ابن عقيل وأبو حيان. ينظر: المساعد ( ١٧/٢ )، والارتشاف ( ٣٤٦/٢ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٢٧ )، وأوضح المسالك ( ٨٥/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٦٢/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل، وهو لقطري بن الفجاءة من مشاهير الخوارج الذين يدعون إلى الجهاد والحرب ضد الطغاة والظالمين، والشاهد وما بعده في هذا المعنى، وانظر بيت الشاهد في الخزانة ( ١٦٣/١٠ )، والدرر ( ٥/٤ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٢٤٠/١ )، وشرح التصريح ( ٣٧٧/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٤٠/١ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٥) هكذا في ابن الناظم ( ٣٢٠ )، ط. دار الجيل.

<sup>(</sup>٦) هكذا نص العينيّ على أن بعده ستة أبيات، ثم أورد خمسًا فقط، وهذه الأبيات المذكورة منها أربع في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٣٦ ) القسم الأول، وانظرها كلها في الخزانة ( ١٦٣/١٠ )، وشعر الخوارج ( ١١٢ ).

جَذَعَ البَصِيرَةِ قَارِحَ الإقدَامِ بُهْمَ الحُرُوبِ مُشَهَّرَ الأُعْلامِ نَحْرَ الكريمِ عَلَى القَنَا بِحَرَامِ ٤ - ثم انصرَفْتُ وقَدْ أَصَبتُ ولَمْ أُصَب هما هما هما الموت أَضْرِبُ مُعْلَمًا
 ٦ - أدْعُو الكُمَاةَ إلى التزالِ ولا أَرَى وهو من الكامل وفيه الإضمار والقطع.

۱ – قوله: « لا يوكنن »: من ركن إلى الشيء يركن من باب نصر ينصر، وركن يركن من باب علم يعلم إذا مال إليه، وقد جاء ركن يركن بالفتح فيهما وهو لغة متداخلة (١).

قوله: « الإحجام » بكسر الهمزة وسكون الحاء المهملة بعدها الجيم، ومعناه: النكوص والتأخر، و « الإجحام » بتقديم الجيم مثله وهو مقلوب، قوله: « يوم الوغى » بالغين المعجمة، أي: يوم الحرب، قوله: « متخوفًا » المتخوف: الخائف شيعًا بعد شيء، قوله: « لحمام » بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم، أي: للموت، وقال الجوهري: الحمام بالكسر: قدر الموت (٢).

٢ – قوله: « دريئة » يهمز ولا يهمز، فيجعل من الدرء وهو الدفع، ومن الدرى وهو الختل، وبهذا سمي البعير الذي يسيب فتألفه الوحش لا تنفر منه، ثم يجيء صاحبه يستتر به فيرمي الوحش، والحلقة التي يتعلم عليها الطعن دريئة، ويمكن حمل معنى البيت عليهما جميعًا، فإذا أراد بالدريئة الحلقة، فإلمراد أن الطعن يقع فيه كما يقع في تلك الحلقة، وإن أراد به الدابة التي يستتر بها؛ فالمراد أنه يتقى به فيصير سترة لغيره من الطعن؛ كما تكون الدابة سترة للصائد، وعلى هذا معنى للرماح: من أجل الرماح.

قوله: « من عن يميني » كلمة عن هاهنا اسم، والمعنى: من جانب يميني.

٣ - قوله: « أو عنان لجامي » « أو » هاهنا ليست للشك، وإنما هي التي يراد بها أحد
 الأمرين على طريق التعاقب [ أي ] (٣) إما ذا وإما ذا، ولك أن تريد الجمع لأنه أصله الإباحة.

٤ - قوله: « جذع البصيرة » الجذع: قبل الثني بسنة، وانتصابه على الحال، وجذع البصيرة قارح الأقدام: أصلهما في الخيل وذوات الحوافر كلها، وذلك أن المهر يركب بعد حول سياسة ورياضة، فإذا بلغ حولين، فهو جذع فحينئذ يستغني عن الرياضة، يقول: استبصاري ويقيني لا يحتاجان إلى تهذيب وتأديب؛ كما لا يحتاج الجذع إلى الرياضة، وإقدامي قارح، أي: قد بلغ النهاية؛ كما أن القروح نهاية سن الفرس ولا سن بعده.

<sup>(</sup>١) ينظر اللسان والصحاح: « ركن ».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) الصحاح مادة: « حمم ».

٦ - قوله: ( أدعو الكماة ) بضم الكاف؛ جمع كمي، وهو الشجاع المتغطي بسلاحه،
 قوله: ( إلى النزال ) بكسر النون، وهو أن يتنازل الفريقان في الحرب.

### الإعراب:

قوله: « لا يركنن »: فعل نهي مؤكد بالنون الخفيفة، وقوله: « أحد »: فاعله، و « إلى الإحجام »: يتعلق به، قوله: « يوم الوغى »: كلام إضافي نصب على الظرف، قوله: « متخوفًا » حال من أحد، وإن كان نكرة لوقوعه في سياق النهي، وهو محل الاستشهاد (١)، قوله: « لحمام » أي: لأجل حمام، يتعلق بقوله: « متخوفًا ».

# الشاهد السادس والتسعون بعد الأربعمائة (٢،٢)

أقول: قائله رجل من طيء لم يعلم اسمه، وهو من البسيط.

قوله: « مُحَمَّم » بضم الحاء المهملة وتشديد الميم، ومعناه: هل قدر، ومنه: حمة الفراق ما قدر وقضى.

## الإعراب:

قوله: « يا صاح »: جملة ندائية، « وصاح » أصله: صاحب فرخم، قوله: « هل » للاستفهام على وجه الإنكار، قوله: « حم » فعل ماض مجهول، و « عيش »: مرفوع لأنه ناب عن الفاعل، وقوله: « باقيًا »: حال من عيش، وإن كان نكرة؛ لأنه في سياق الاستفهام [ على وجه الإنكار ] (1).

قوله: «فترى»: جملة من الفعل والفاعل، وكلمة: «أن» مقدرة بعد الفاء، تقديره: فأن ترى (٥)، وقوله: «العذر» بالنصب مفعوله، قوله: «في إبعادها» الإبعاد، مصدر من أبعد، مضاف إلى فاعله وهو الضمير الذي يرجع إلى النفس، قوله: «الأملا»: مفعوله، وألفه للإشباع.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٣٢/٢ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٢٧ )، وأوضح المسالك ( ٨٧/١ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٦١/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، وهو لقائل مجهول، وانظره في الدرر ( ٦/٤)، وشرح التصريح ( ٣٧٧/١)، وشرح عمدة الحافظ ( ٢٢٠)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٤٠/١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) إنما قدر أن لينتصب الفعل بها بعد فاء السببية المسبوقة بالاستفهام.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « باقيًا » حيث وقع حالًا عن النكرة وهو قوله: « عيش » لأنه في سياق الاستفهام كما ذكرنا (١).

## الشاهد السابع والتسعون بعد الأربعمائة (٢٠٢)

نَانُ تَكُ أَذْوَادٌ أُصِبْنَ وَنِسْوَةٌ فَلَنْ تَذْهَبُوا فِرْغًا بِقَتْلِ حِبَالِ فَا لَهُ عَلَىٰ تَذْهَبُوا فِرْغًا بِقَتْلِ حِبَالِ

أقول: قائله هو طُلَيْحة بن خويلد بن نوفل الأسدي من بني ثعلبة، فارس مشهور، وبطل مذكور يعدل بألف، خرج خالد بن الوليد في إلى قتاله في خلافة الصديق في وبعث بين يديه عكاشة بن محصن وثابت بن الأقْرَم الأنصاري طليعة، وخرج طُلَيْحَة وأخوه أبو حبال سلمة طليعة لأصحابهما فقتلا عكاشة وثابتًا في .

وقال ابن سعد (1): لما دنا خالد من طُلَيْحَة وأصحابه بعث عكاشة وثابتًا طليعة بين يديه يأتيانه بالخبر فلقيا طُلَيْحَة [ وأخاه طليعة ] (٥) لقومهما، فانفرد طُلَيْحَة بعكاشة، وأخوه بثابت، فلم يلبث سلمة أن قتل ثابتًا، وصرخ طُلَيْحَة بسلمة: أعني على الرجل فإنه قاتلي، فكرّ سلمة على عكاشة فُقتلا جميعًا، وأنشد طُلَيْحَة هذه القصيدة.

وهي من الطويل وأولها قوله:

و بعده:

فإنْ تَكُ أَذْوَادٌ أُصِبْنَ....

..... إلىي آخىرە

٢ - عَشِيَّة غَادَرْتُ ابْنَ أَقْرَمَ ثَاوِيًا
 ٣ - نَصَبْتُ لهم صَدْرَ الحِمَالَةِ إِنَّهَا

٤ - فَيَوْمًا تَرَاهَ في الجَلَالِ مَصُونَةً

,

وَعُكَاشَةَ الغُنْمي عِنْدَ مَجَالِ مُعَوِّدَةٌ قِيلَ الكُمَاةُ نَزَالِ ويَومًا تَرَاهَا غَيرَ ذَاتِ جَلالِ

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٣٢/٢ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۱۲۸ )، وشرح ابن عقيل ( ۲٫۵۰۲ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو مطلع مقطوعة ذكرها الشارح، وذكر قائلها وقصتها، وانظر بيت الشاهد في: شرح عمدة الحافظ ( ٤٢٧ )، وشرح الأشموني ( ١٧٧/٢ ).

<sup>(</sup>٤) السيرة النبوية لابن هشام ( ٣/.٥ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

ثم أسلم طُلَيْحَة وحسن إسلامه، ثم شهد القادسية فأبلى فيها بلاء حسنًا، وكان مع النعمان ابن مقرن الله في وقعة نهاوند، واستشهد بها سنة إحدى وعشرين للهجرة.

١ - قوله: « أذواد »: جمع ذود بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وفي آخره دال مهملة، وهو من الإبل ما بين الثلاث إلى العشرة، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، و « أذواد »: جمع قلة، قوله: « فرغًا » بكسر الفاء وفتحها وسكون الراء وبالعين المعجمة، يقال: ذهب دمه فرغًا، أي: هدرًا لم يطلب به.

قوله: « حبال » بكسر الحاء المهملة وبالباء الموحدة، هو اسم ابن أخي طُلَيْحَة المذكور.

وكان المسلمون أصابوه في الردة وأخذوا مال بني أسد وسبوا نساءهم، فقتَل طُلَيْحة بابن أخيه حبال هذا عكاشة وثابتَ بن الأَقْرَم كما ذكرنا، يقول طُلَيْحَة في ذلك: إن أصبتم سبيًا وإبلًا فذهبتم بها ولم يؤخذ منكم مثلها، فما ذهبتم بدم حبال باطلًا فإني قتلت به عكاشة وثابتًا، وهو معنى قوله: « عشية غادرت ابن أم أَقْرَم » أي: عشية تركت ثابت بن أَقْرَم.

٢ - و « ثاويًا »: نصب على الحال، وقوله: « وعكاشة » عطف على قوله: « ابن أُقْرَم » فقوله: « عند مجال » أي عند الحرب، قوله: « صدر الحمالة » بكسر الحاء المهملة، وهو اسم فرس لطُلَيْحة مشهورة، و « الكماة » بالضم جمع كمي، وهو المتغطي في السلاح.

### الإعراب:

قوله: « فإن » حرف شرط، وقوله: « تك » أصله: تكن وهو فعل الشرط، وقوله: « أفواد » بالرفع لأنه اسم تكن، قوله: « أصبن »: خبره، « ونسوق » بالرفع عطف على أذواد، قوله: « فلن تذهبوا »: جواب الشرط، قوله: « فرغًا » حال من قوله: « بقتل » مقدم عليه مع كونه مجرورًا، فدل هذا على جواز القول: بمررت جالسة بهند، ويكون التقدير في البيت: فلن تذهبوا بدم حبال فرغًا، أي: حال كونه فرغًا؛ أي: هدرًا، وقوله: « حبال » مجرور بالإضافة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فرغًا » حيث وقع حالًا مقدمًا كما ذكرنا <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٧٦/٢، ١٧٧ ).

## الشاهد الثامن والتسعون بعد الأربعمائة (٢٠١)

| إِلَيَّ حَبِيبًا إِنَّهَا لَحَبِيبُ      | المنتمان كان بَرْدُ الماءِ هَيْمَانَ صَادِيًا    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ، بائية، وأولها هو قوله <sup>(٣)</sup> : | أقول: قائله هو كثير عزة، وهو من قصيدا            |
| إِلَيَّ نِسَاءً مَا لَهُنَّ ذُنُوبُ      | ١ - أَبَى القَلْبُ إلا أُمَّ عَمْرِو وَبَغَّضَتْ |
| وللَّه فَـوقَ السَحَالِفِينَ رَقِيبُ     | ٢ - حَلَفْتُ لَهَا بالمَأْزِمينِ وَزَمْزَم       |
| إلـــخ                                   | ۳ - لئن كسان                                     |

٤ - لَعَمْرُ أَبِيهَا إِنَّ دَهْرًا يَرُدُّهَا إِلَيَّ عَلَى شَحَطِ النَّوَى لَطَلُوبُ

وهي من الطويل.

٢ - قوله: « بالمأزمين » بالهمزة الساكنة بعد الميم وكسر الزاي المعجمة؛ تثنية مأزم، وهو
 كل طريق ضيق بين الجبلين، والمراد به: هو الموضع الذي بين عرفة والمشعر.

٣ - قوله: « هيمان » بفتح الهاء وسكون الياء آخر الحروف، وقال الأصمعي: الهيمان: العطشان، والهيام بالضم: أشد العطش، ويروى: حران بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء وهو العطشان - أيضًا، والأنثى حَرًّا مثل عطشى، والحرة - بكسر الحاء العطش، والحرار العطاش.

قوله: « صاديًا »: اسم فاعل من الصدا، وهو العطش، وقد صدى يصدى صَدًا فهو صد وصاد وصديان وامرأة صديا.

٤ - قوله: « على شحط النوى » الشحط - بفتح الشين المعجمة والحاء المهملة هو البعد،
 و « النوى » بفتح النون؛ هو الذي ينويه المسافر من قرب أو بعد.

## الإعراب:

قوله: « لئن » اللام فيه تسمى اللام المؤذنة وتسمى الموطئة – أيضًا –، أما المؤذنة فللإيذان (٤) بأن الجواب بعدها مبني على قسم قبلها لا على الشرط، وأما الموطئة فلأنها وطأت الجواب

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم (۱۲۸)، شرح ابن عقیل (۲۲٤/۲).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وقد نسب للمجنون، وهو في ديوانه ( ٥٩ ) تحقيق عبد الستار فراج، مكتبة مصر، ونسب أيضًا لعروة بن حزام في الحزانة ( ٢١٨ / ٢١ )، ولكثير عزة، وليس في ديوانه سلسة شعراؤنا بشرح مجيد طراد، ولا في طبعة بيروت، دار الثقافة، تحقيق د. إحسان عباس، وانظره في شرح عمدة الحافظ ( ٤٢٨ ).

 <sup>(</sup>٣) انظر بعض هذه الأبيات في ديوان مجنون ليلي ( ٥٩ )، تحقيق: عبد الستار فراج.
 (٤) في ( أ ): فلأنها تؤذن.

للقسم، أي: مهدته له نحو [ قوله تعالى ] (١): ﴿ لَهِنَ أُخْرِجُواْ لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَهِن قُوتِلُواْ لَا يَضُرُوهُمْ وَلَهِن مُوتُلُواْ لَا يَضُرُوهُمْ وَلَهِن مُعَلَّمُ وَلَهِن قُوتِلُواْ لَا يَضُرُونَهُمْ وَلَهِن نَصَرُوهُمْ لَيُولِّنِكَ ٱلْأَذَبَكَرَ ﴾ [ الحشر: ١٢ ].

وكلمة: « إن » للشرط، قوله: « كان بود » [ فعل ] (٢) الشرط، وقوله: « إنها لحبيب »: جواب الشرط، وقوله: « بود الماء » كلام إضافي مرفوع؛ لأنه اسم كان وخبره قوله: « حبيبًا ».

قوله: «هيمان »: حال من الياء في قوله: « إليّ » وتقدمت عليه مع كونه مجرورًا، تقديره: لئن كان برد الماء حبيبًا إليَّ حال كوني هيمان صاديًا إنها لحبيب، و «صاديًا » أيضًا حال؛ إما من الأحوال المترادفة أو من الأحوال المتداخلة، وقد أول الجمهور هذا بأن برد في « برد الماء » مصدر، وأن « هيمان » منصوب به على أنه مفعول به، وكأنه قال: لئن كان برد الماء جوفًا هيمان صاديًا إليَّ حبيبًا إنها لحبيب، فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه (٣)، وأراد بالجوف جوف نفسه.

وقال أبو الفتح: يجوز أن يكون حران حالًا من الماء، أي: في حال حرارة الماء وصداه على حد المبالغة؛ لأنه [ إذا ] (<sup>ئ)</sup> عطش الماء فهو الغاية، وفيه بعد.

وهذه التأويلات كلها لأجل الهروب عن القول بجواز وقوع الحال من المجرور المتقدمة عليه؛ فلذلك أولوا هذه التأويلات، وقالوا أيضًا: فلو لم يؤول فلا حجة فيه؛ لأن الشعر يجيء فيه ما لا يسوغ في الكلام.

فإن اعتُرِضَ عليهم بقوله تعالى: ﴿ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا ﴾ [سأ: ٢٨]، فإن كافة حال من المجرور باللام وهو الناس، وقد تقدم عليه.

أجابوا بأن كافة حال من ضمير النبي عَيِّلِيَّةٍ فيكون المعنى: وما أرسلناك إلا كافًا للناس، ودخلت التاء التي للمبالغة؛ كما في قولهم: رَاوِيَةُ الشَّعْرِ.

فإن قيل: باب به التاء للمبالغة مقصور على السماع، ولا يأتي غالبًا إلا على أحد أمثلة المبالغة؛ كنسابة وفروقة ومهذارة، وكافة بخلاف ذلك، فبطل أن تكون منها لكونها على فاعلة، فإن حملت على راوية حملت على شاذ الشاذ؛ لأن إلحاق تاء المبالغة أحد أمثلة المبالغة شاذ وإلحاقه لما لا مبالغة فيه أشذ.

قيل: هذا مجرد دعوى ولا برهان فيه، ولئن سلمنا ذلك فنقول: إن كافة مصدر؛ لأن الفاعل قد يجيء بمعنى المصدر؛ كالكاذبة والعاقبة فتكون كافة بمعنى كف وهو مصدر لفعل محذوف

<sup>(</sup>١) زيادة لإيضاح الآية.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): فَحَدْف المضافُ وأقام المضاف إليه مقامه. (٤) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

وهو يكف، أي: ما أرسلناك إلا لتكف كفًّا، وقال الزمخشري: كافة صفة لمصدر محذوف، أي: إلا إرساله كافة شاملة لجميع الناس (١).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « هيمان » فإنه حال من الياء في: « إليّ » كما ذكرناه مفصلًا (٢). الشاهد التاسع والتسعون بعد الأربعمائة (٢،٤٠)

نَانَتُ طُرًّا عَنْكُمُ بعدَ بِيْكُمْ بدكراكم حتَّى كَأَنَّكُمْ عِنْدِي لَا اللهُ اللهُ عَنْدِي اللهُ اللهُ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل، المعنى ظاهر.

## الإعراب:

قوله: « تسليت »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « طرًا »: حال من الكاف والميم في: « عنكم ».

فإن قلت: شرط الحال أن يكون من المشتقات.

قلت: طرًا بمعنى جميعًا وهو المشتقات، قوله: «عنكم» يتعلق «بتسليت»، وقوله: «بعد بينكم»: كلام إضافي، وبعد نصب على الظرف، والباء في بذكراكم تتعلق بتسليت، والذكرى على وزن فِعْلَى: مصدر مضاف إلى مفعوله، والفاعل محذوف تقديره: بذكري إياكم.

قوله: « حتى » هاهنا حرف ابتداء يعني: حرف يبتدأ بعده الجملة، فيدخل على الجملة الاسمية، وهاهنا كذلك؛ فإن قوله: « كأنكم عندي » جملة اسمية، وتدخل على الفعلية – أيضًا – نحو قوله تعالى: ﴿ حَتَّى عَفُوا ﴾ [ الأعراف: ٩٥ ] (٥٠).

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « طرًا » فإنه حال عن المجرور وقد تقدم عليه <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال الزمخشري: « إلا كافة: إلا رسالة عامة لهم محيطة بهم؛ لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم، وقال الزجاج: المعنى: أرسلناك جاممًا للناس في الإنذار والإبلاغ، فجعلها حالًا من الكاف، وحق التاء على هذا أن تكون للمبالغة... ٤. الكشاف ( ٢٦٠/٣ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٣٨/٢ ). (٣) ابن الناظم ( ١٢٩ )، أوضح المسالك ( ٨٩/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وهو في الغزل، وامتثال العاشق للصبر حين بيأس من حبيبه، وانظر بيت الشاهد في التصريح ( ٣٧٩٧١ )، وشرح الأشموني ( ١٧٧/٢ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الجني الداني ( ٥٤٣ ). (٦) ينظر الشاهد ( ٤٩٨ ).

## الشاهد المتمم للخمسمائة (۲٬۱)

## ··· عافلًا تَعْرِضُ المَنِيَّةُ لِلْمَرْ عِ فَيُدْعَى وَلاَتَ حِينَ إِبَاءِ اللهَ عَافِلًا تَعْرِضُ المَنِيَّةُ لِلْمَرْ

أقول: لم يعرف قائله مَنْ هُوَ، وهو من الخفيف وفيه الخبن.

قوله: « المنية » أي: الموت، قوله: « إباء » أي: امتناع؛ من أبي يأبي، والمعنى: ليس الحين حين إباء وامتناع.

### الإعراب:

قوله: « غافلًا »: حال من قوله: « للمرء » تقدمت عليه مع أنه مجرور، قوله: « تعرض المنية »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « للمرء » في محل النصب على المفعولية.

قوله: « فيدعي » على صيغة المجهول عطف على قوله: « تعرض »، والفاء للتعقيب في غير تراخ؛ يعني: عقيب عروض المنية يدعى.

وقد قيل: إن الفاء للحال؛ كما في قوله – عليه الصلاة والسلام – (٣) « إذا كَبَّرَ الإمام فكبروا » حتى إن أبا حنيفة استدل على أن القوم يكبرون مع تكبير الإمام مقارنًا كمقارنة حلقة الخاتم للأصبع، وذكروا فيه أن الفاء في قوله: « فكبروا » للحال هكذا ذكروا، ولم أدر أثبت في اللغة مجيء الفاء للحال أم لا؟ (٤).

قوله: « ولات » بمعنى ليس وتعمل عملها، فقوله: « حين إباء »: كلام إضافي في محل الخبر للات، واسمها محذوف، والتقدير: ليس الحين حين إباء، وقد علم أنه لا يذكر بعد لات إلا أحد المعمولين، والغالب أن يكون المحذوف هو المرفوع (٥)، واختلف في معمولها، فنص الفراء على أنها لا تعمل إلا في لفظة الحين، وهو ظاهر قول سيبويه (٢)، وذهب الفارسي

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٢٩ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الخفيف، لقائل مجهول، وهو في الموعظة وانقياد الإنسان للموت دون اعتراض، وبيت الشاهد في شرح عمدة الحافظ ( ٤٢٨ )، وبلا نسبة، وشرح قطر الندى ( ٢٥ )، وشرح الأشموني ( ١٧٧/٢ ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الصلاة في الثياب، باب الصلاة في السطوح والمنبر رقم ( ٣٧١ )، ومسلم في باب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، تحت رقم ( ٤١١ ).

<sup>(</sup>٤) الفاء في بيت الشاهد للعطف، ومعناها السببية، وذلك غالب في العاطفة جملة أو صفة، كقوله تعالى: ﴿ فَرَكَزَمُ مُومَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْتِهِ ﴾ [ القصص: ١٥]، انظر المغني ( ١٦٣ )، ولم يذكر ابن هشام في المغني الذي أشار إليه الشارح. (٥) ينظر الجنى الداني ( ٤٨٨ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب ( ٨/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٧/١ )، والمغني ( ٢٥٤ )، ومعاني القرآن للفراء ( ٣٩٧/٢ ).

وجماعة إلى أنها تعمل في الحين وفيما رادفه؛ كالزمان والأوان ونحوهما (١). الاستشهاد فيه:

في قوله: « غافلًا » حيث وقع حالًا عن المجرور، وقد تقدم عليه (<sup>۲)</sup>. الشاهد الأول بعد الخمسمائة (۲<sup>(۱)</sup>)

# نه مُشْغُوفَةً بِكِ قد شُغِفْتُ وإِنما حُمَّمُ الفراقُ فما إِلَيْكِ سَبيلُ

أقول: احتج به جماعة من النحاة، ولم أر أحدًا عزاه إلى قائله.

وهو من الكامل وفيه الإضمار والقطع.

قوله: « مشغوفة »: من شغفه الحب، أي: بلغ شغافه وهو غلاف القلب وهي جلدة دونه كالحجاب، ويجوز بالعين المهملة - أيضًا - فيقال: شعفه الحب؛ أي: أحرق قلبه، وقال أبو زيد: أمرضه (٥)، وقرأ الحسن: ﴿ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾ [يوسف: ٣٠] بالعين المهملة (١)، قوله: « حم الفراق » أي: قدر.

## الإعراب:

قوله: «مشغوفة » بالنصب؛ لأنه حال من الكاف الذي في بك وهي كاف المؤنث، والمعنى: قد شغفت بك مشغوفة، وقوله: «قد شُغِفت » على صيغة المجهول، قوله: «وإنما » إن كفت عن العمل بدخول ما الكافة عليها، وقوله: «حم » على صيغة المجهول أسند إلى الفراق، وهو مفعول ناب عن الفاعل، قوله: «فما إليك سبيل » الفاء تصلح أن تكون للتعليل، وما بمعنى ليس، «وسبيل »: اسمه، «وإليك » مقدمًا خبره (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٧/١ )، والجنى الداني ( ٤٩١ )، والمغني ( ٢٥٤ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح عمدة الحافظ ( ٤٢٨ ). (٣) ابن الناظم ( ١٢٩ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الكامل، لقائل مجهول في الغزل، وانظره في الأشموني ( ١٧٧/٢ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٤٢٨ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٧٢٣ ).

<sup>(</sup>٥) لم نستطع الحصول عليه في النوادر لأبي زيد.

<sup>(</sup>٦) قال ابن جني: « ومن ذلك قراءة علي الطَّيْكِمُ والحسن بخلاف وأبي رجاء ويحيى بن يعمر وقتادة: ( قد شعفها ) بالعين »، المحتسب ( ٣٣٩/١ ).

 <sup>(</sup>٧) انظر قول ابن مالك في ذلك، في شرح الكافية الشافية ( ٤٣٢ ): « من النحويين من يرى عمل ما إذا تقدم خبرها
 وكان ظرفًا أو مجرورًا، وهو اختيار أبي الحسن بن عصفور، وكان قد منع العمل عند تقدم الخبر.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مشغوفة » فإنه حال من المجرور، وقد تقدم عليه (١). الشاهد الثاني بعد الخمسمائة (٣٠٢)

## ··· لِـ مَــــــةَ مُسوحِـــشًا طَـلَـلُ

أقول: قائله هو كثير [ بن عبد الرحمن، المشهور بكثير ] (1) عزة، وتمامه:

..... يَـلُـوحُ كَـأَنَّـهُ خِـلَـلُ

وهو من الوافر من العروض الثانية المجزوءة وضربها مثلها <sup>(٥)</sup>.

قوله: « لمية » بفتح الميم وتشديد الياء آخر الحروف وهو اسم امرأة، و « الطلل » بفتحتين؛ ما شخص من آثار الديار، قوله: « يلوح » أي يلمع من لاح يلوح لوحًا.

قوله: « خلل » بكسر الخاء المعجمة؛ جمع خلة – [ أيضًا – ] (٢)، قال الجوهري: الخلة بالكسر واحدة خِلَل السيوف، وهي بطائن كانت تُغَشَّى بها أجفان السيوف منقوشة بالذهب وغيره، وهي – أيضًا – سيور تَلْبِسُ ظهور القوس (٧).

## الإعراب:

قوله: « لِمَيَّةَ »: خبر مبتدأ متأخر، أعني: قوله: « طلل »، وقوله: « موحشًا »: حال من طلل تقدمت عليه لكون ذي الحال نكرة، قوله: « يلوح »: جملة وقعت صفة لطلل، قوله: « كأنه خلل » كأن للتشبيه، والهاء اسمه، وخلل خبره.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « موحشًا » حيث تقدم على ذي الحال لكونه نكرة وتقديم الحال على ذي الحال واجب إذا كان ذو الحال نكرة غير مختصة بوجه من وجوه التخصيص ليتميز بالتقديم عن

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد ( ٤٩٨ ) من هذا البحث. ﴿ ٢) أوضح المسالك ( ٨٢/٢ ).

<sup>(</sup>٣) شطر بيت من بحر الوافر نسب لكثير، وليس في ديوانه سلسلة شعراؤنا، ولا في طُبعة بيروت، تحقيق: د. إحسان عباس، وينظر الخزانة ( ٢١١/٣ )، وشرح التصريح ( ٣٧٥/١ )، والكتاب لسيبويه ( ١٢٣/٢ )، والمغني ( ٨٥ )، وشرح شواهد المغني ( ٢٤٩ )، واللسان مادة: « وحش »، والخصائص ( ٤٩٢/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) في ( ب ): من الكامل من العروض الثالثة المجزوءة، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٧) الصحاح مادة: ﴿ خلل ﴾.

الصفة، فإن الحال يتقدم على ذي الحال والصفة لا تتقدم على الموصوف وهذا من جملة الفروق بينها وبين الصفة.

قيل: والحق أن هذه الحال ليست حالًا عن النكرة؛ بل هي حال من الضمير في الخبر والضمير معرفة؛ لأن العامل في الحال هو العامل في صاحبها، والعامل في صاحبها هو الابتداء والحال فضلة، والابتداء لا يعمل في الفضلات، اللُّهم إلا أن يقال: العامل في الحال لا يجب أن يكون هو العامل في صاحبها بدليل (١) [ قوله تعالى ]: ﴿ وَهُوَ ٱلْمَقُ مُصَدِّقًا ﴾ [ البقرة: ٩١ ]، فإن العامل في الحال غير العامل في صاحبها.

قلت: هذا مشكل؛ لأن المضمر لا يعمل، والابتداء - أيضًا - لا يعمل في الفضلات (٢). الشاهد الثالث بعد الخمسمائة (٢٠٤)

#### إلى الرَّوْع يَوْمًا تَارِكِي لا أَبَا لِيَا تَقُولُ ابنَتِي إِنَّ انْطِلَاقَكَ وَاحِدًا الْطِلَاقَكَ وَاحِدًا

**أقول:** قائله هو مالك بن الريب بن حوط بن قوظ بن حِسْل بن ربيعة بن كابية بن حرقوص بن مازن ابن مالك بن عمرو بن تميم، قتل بخراسان مع سعيد بن عثمان نائب معاوية على خراسان (°).

وهو من قصيدة من الطويل، وأولها هو قوله (٦): ١ - أَلَا لَيتَ شِغْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِجَنْبِ الغَضَى أُرْجِي القِلاصَ النَّوَاجِيَا

أبيات تجري مجرى الأمثال، وصاحبها في رثاثه لنفسه، يشير إلى قصائد الصعاليك الذين كانوا يفعلون ذلك لشجاعتهم وحوضهم المجهول، ومما قاله هذا البيت وهو مشهور:

سوى السيف والرمح الرديني باكيًا تذكرت من يبكى على فلم أجد وانظر بيت الشاهد في الأشموني بحاشية الصبان ( ١٧٩/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٤٢/٢ )، وشرح شواهد شرح ابن عقيل للجرجاني ( ١٣٥ )، والعجيب أن بيت الشاهد مغير عما في القصيدة، فهو في القصيدة هكذا:

سفارك هنذا تباركي لا أبا لِيها تَسقُولُ ابنَتِی لما رأت طول رحلتی ولا شاهد فيه على تلك الرواية التي هي الأصل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة لإيضاح الآية.

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب لسيبويه ( ١٢٣/٢، ١٢٤ )، وشرح التصريح ( ٣٧٥/١ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٢٩ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٦٧/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل من قصيدة لمالك بن الريب التميمي يرثى نفسه ( إسلامي، وقد غزا في سبيل الله وقُتل بخرسان ) وقد ذكر العيني عشرة أبيات منها أولها، وقد سجلها كلها صاحب الخزانة ( ٥٨ بيتًا ) ولا بأس بذلك ففيها

<sup>(</sup>٥) انظر ذلك بالتفصيل في الخزانة (٢١٠/٢).

<sup>(</sup>٦) انظر القصيدة في الخزانة ( ٢٠٣/٢ )، وشرح شواهد المغنى ( ٦٣١ )، والأمالي ( ١٣٥/٣ ).

وليت الغَضَى مَاشَى الرُّكَابَ لَيَالِيَا مَزَارٌ وَلَكِنُ الغَضَى ليسَ دَانِيَا وأَصْبَحْتُ فِي جِيشِ ابنِ عفَّانَ غَازِيَا أُرانِي عَنْ أَرْضِ الأُعَادِي قَاصِيَا أَرْانِي عَنْ أَرْضِ الأُعَادِي قَاصِيَا بِذِي الشَّطِينَ فَالتَفَتُ ورَائِيَا بَدِي الشَّطِينَ فَالتَفَتُ ورَائِيَا تَقَنَّعْتُ مِنْهَا أَنْ أَلامَ رِدَائِيَا تَقَنَّعْتُ مِنْهَا أَنْ أَلامَ رِدَائِيَا تَقَنَّعْتُ مِنْهَا أَنْ أَلامَ رِدَائِيَا عَرَى اللَّه عَمَرًا خيرَ مَا كَانَ جَازِيَا جَرَى اللَّه عَمَرًا خيرَ مَا كَانَ جَازِيَا وَإِنْ قَلَ مَالِي طَالِبًا مَا ورَائِيَا وَإِنْ قَلَ مَالِي طَالِبًا مَا ورَائِيا فَيَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلِيْ الْمُلْلِيَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِيْلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

١ – قوله: « بجنب الغضى » بفتح الغين والضاد المعجمتين، قال أبو علي: الغضا: شجر ينبت في الرمل ولا يكون غضًا إلا في الرمل، قوله: « أزجي » أي: أسوق، يقال: أزجاه يزجيه إزجاء وزجاه [ يزجيه ] (١) تزجية، قوله: « القلاص » بكسر القاف؛ جمع قلوص وهو الشاب من الإبل، و « النواجي »: السراع.

- ٢ و: « الركاب »: الإبل، ويجمع على ركائب، والمعنى: ليت الغضا طال بهم.
- ٤ قوله: ( ألم ترني بعت ) يعني: بعت ما كنت فيه من الفتك والضلالة بأن صرت في جيش سعيد بن عثمان بن عفان ...
  - ٥ قوله: « قاصيا » من قصى إذا بَعُد.
- ٦ قوله: « بذي الشطين »، قال أبو علي القالي: شطين بخراسان أو قريبًا منها، يقول:
   دعاني هواي وتشوقي من ذلك الموضع وأصحابي بالموضع الآخر.
- ۷ قوله: « تقنعت منها » يقول: لما ذكرت ذلك الموضع استعبرت واستحييت فتقنعت بردائي لكي لا يرى ذلك مني.
- ٨ [ قوله: « قوي الكرد » بفتح الكاف وسكون الراء وفي آخره دال مهملة، وهو الطرد ] (٢).
- ١٠ قوله: « إلى الروع » بفتح الراء، وهو الفزع والخوف، ولكن أريد به الحرب الذي من لوازمه الفزع والخوف.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (ب). (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

#### الإعراب:

قوله: « تقول »: فعل مضارع، و « ابنتي »: كلام إضافي فاعله، والجملة التي بعده مقول القول، قوله: « إن انطلاقك » الانطلاق: مصدر مضاف إلى فاعله وقع اسمًا لإن، وخبره قوله: « تاركي ».

قوله: « واحدًا » حال من الكاف التي أضيف إليها الانطلاق، قوله: « إلى الروع »: يتعلق بالانطلاق، قوله: « يومًا »: نصب على الظرف، قوله: « لا أبا ليا » في محل النصب على المفعولية وأصله: لا أب لي، وأب: اسم لا، وخبره محذوف، أي: لا أب لي موجود حينئذ، وإنما زِيدَتْ الألف فيه كما يقال في: يا غلامي: يا غلامًا، قال أبو النجم (١٠ ٢):

يا ابنة عما لا تلومي واهجعي .....

وقال أبو علي: تقول العرب: قم لا أب لك، ولا أبا لك على توهم الإضافة؛ كما قال الشاعر (٣):

يا بؤس للجهل ضرارًا لأقوام

يريد: يا بؤس الجهل، قال: ويروى: لا أبًا ليا بالتنوين، ولا أبا ليا بغير تنوين (١٠).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « واحدًا » فإنه وقع حالًا عن المضاف إليه وهو الكاف في: « انطلاقك »، وإنما جاز ذلك؛ لأنها فاعل بالمصدر، والتحقيق هاهنا أن صاحب الحال لا يجوز أن يكون مجرورًا

لا تسمعيني منك لومًا واسمعي ......

ديوان أبي النجم ( ١٣٤ )، شرح علاء الدين أغا، الرياض ( ١٩٨١ م ).

(٣) عجز بيت من بحر البسيط، للنابغة، وصدر البيت المذكور هو قوله:

قالت بنو عامر خالوا بني أسلد

وهو في ديوانه ( ١٠٥ ) ط. دار صادر، و ( ٨٢ ) ط. دار المعارف، يصف ما بين قومه وآخرين، وينظر الشاهد في المسائل البصريات ( ٥٥٩ )، واللسان: « بأس »، « خلا »، وشرح المفصل ( ٦٨/٣ )، والمرزوقي ( ١٤٨٣ ). (٤) ينظر المسائل البصريات ( ٥٥٩ ).

<sup>(</sup>١) الفضل بن قدامة من الرجاز، واسمه الفضل بن قدامة عاصر العجاج وابنه رؤبة؛ كما أنشد الخليفة هشام ابن عبد الملك، مات ( ١٢٠هـ ).

<sup>(</sup>٢) بيت من مشطور الرجز لأبي النجم العجلي، من قصيدة يخاطب بها زوجته أم الخيار، يقول فيها وهو أولها: قد أصبحت أم الخيار تدعي عسلي ذنبا كله لم أصنع وبعد بيت الشاهد قوله:

بالإضافة نحو: جاءني غلام هند كريمة إلا في ثلاثة مواضع:

أحدها: أن يكون المضاف عاملًا في الحال [ مجرورًا ] (١) مثل أن يكون فيه معنى الفعل كقولك: اعتكافي صائمًا، وصومي ذاكرًا، وصلاتي خاشعًا، قال الله تعالى: ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ [ المائدة: ٤٨ ]، ومنه البيت المذكور.

والثاني: أن يكون المضاف جزء ما أضيف إليه؛ كقوله تعالى: ﴿ وَنَرَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنَ غِلِّ إِخْوَنًا ﴾ [ الحجر: ٤٧ ].

الثالث: أن يكون كجزئه نحو: ﴿ فَأَتَبِعُوا مِلَةَ إِرَاهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [آل عمران: ٩٥] (٢). الشاهد الرابع بعد الخمسمائة (٢٠٠٠)

# نَنْ لَهِنَّكَ سَمْحٌ ذَا يَسَارٍ ومُعْدمًا ﴿ كَمَا قَدْ أَلِفْتَ الحِلْمَ مَرْضي ومُغْضَبَا

أقول: استشهد به أبو علي، وأبو الفتح وغيرهما، ولم أر أحدًا منهم عزاه إلى قائله <sup>(٥)</sup>، وهو من الطويل.

قوله: « لهنك » أصله: لإنك فأبدلوا الهاء من همزة أن، قال الشاعر، وهو (١) محمد

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>۲) قال في شرح التسهيل: و وحق المجرور بالإضافة ألا يكون صاحب حال كما لا يكون صاحب خبر؛ لأنه مكمل للمضاف، وواقع منه موقع التنوين، فإن كان المضاف بمعنى الفعل، حسن جعل المضاف صاحب حال نحو: عرفت قيام زيد مسرعًا، وهو راكب الفرس عاريًا، وإلى هذين المثالين ونحوهما أشرت بقولي: ولا يضاف غير عامل الحال إلى صاحبه فعلم أن إضافة عامل الحال إلى صاحبها غير جائزة فعلم أن إضافة عامل الحال إلى صاحبها غير جائزة إلا ما استثني و ثم سرد المسائل الثلاث التي سردها الشارح، وقال: و وإنما حسن جعل الذي أضيف إليه جزؤه أو كجزئه صاحب حال؛ لأنه قد يستغنى به عن المضاف؛ ألا ترى أنه لو قيل في الكلام: نزعنا ما فيهم من غل إخوانًا، واتبع إبراهيم حنيفًا لحسن، بخلاف الذي يضاف إليه ما ليس بمعنى الفعل وما ليس جزءًا ولا كجزء، فإنه لا سبيل إلى جعله صاحب حال لو قلت: ضربت غلام هند جالسة، أو نحو ذلك لم يجز بلا خلاف و . شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٢/٢ ٢ )، وينظر شرح ابن عقيل على الألفية ( ٢٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ ٢)، وابن الناظم ( ٣٢٥ – ٣٢٧)، وشرح الأشموني ( ٢٧٨/١ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، غير منسوب فيما ورد من مراجع، وانظره في المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٤٢، ٤٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٤٣/٢ )، والجنى الداني ( ١٢٩ )، والخصائص ( ٣١٥/١ )، وسر صناعة الإعراب ( ٣٧١، ٥٠٢ )، وابن يعيش ( ٣٣/٨ )، ( ٢٥/٩ )، وفي لسان العرب وجدناه منسوبًا لمحمد ابن سلمة مادة: « لهن »، وفي الخزانة نسب لرجل من نمير ( ٣٣٨/١٠ ).

<sup>(</sup>٥) البيت في سر الصناعة منسوبًا لمحمد بن سلمة في ( ٣٧١، ٣٥٢ )، وقيل: هو الراوي، وليس القائل.

<sup>(</sup>٦) هو أبو جعفر محمد بن سلمة اليشكري، عالم بالأنساب من بيت كريم في الكوفة، رحل إلى البادية، وأخذ عن أهلها، وأخذ عنه ابن السكيت ( ت ٢٣٠هـ )، الأعلام ( ١٤٧/٨ ).

شواهد الحال \_\_\_\_\_\_\_ 170

ابن سلمة <sup>(۱)</sup>:

أَلَا يَا سَنَا بَرْقِ عَلَى قُلُلِ الْحِمَى لَهِنَّكَ مِنْ بَرْقِ عَلَىَّ كَرِيمُ ويقولون: هِن فعلتَ فعلتُ، يريدون: إن فعلت (٢).

قوله: « سمح » بفتح السين المهملة وسكون الميم، وفي آخره حاء مهملة ومعناه: كريم؛ من السماح والسماحة وهو الجود، وسمح به، أي: جاد به، وسمح لي، أي: أعطاني، ولقد سمُح بالضم فهو سمح، وقوم سمحاء؛ كأنه جمع سمح، ومساميح كأنه جمع مسماح، وامرأة سمحة ونسوة سماح لا غير، وعن ثعلب: المسامحة: المساهلة، وتسامحوا تساهلوا.

قوله: « ذا يسار » أي ذا غنى، و « معدمًا » أي: فقيرًا، و « العدم » بفتحتين: الفقر، وكذا العُدْم بضم العين وسكون الدال، وأعدم افتقر فهو معدم وعديم، قوله: « موضي »: اسم مفعول من الإرضاء، وكذا قوله: « مغضب »: اسم مفعول من الإغضاب.

## الإعراب:

قوله: « لهنك » اللام فيه لام التوكيد وهي مفتوحة، وهنك بكسر الهاء، وأصلها: إنك، والكاف اسمه، و « سمح » خبره، قوله: « ذا يسار »: كلام إضافي وقع حالًا من ضمير سمح، و « معدمًا » معطوف عليه.

قوله: «كما قد ألفت » الكاف للتشبيه، وما مصدرية، وقد للتحقيق، وألفت جملة من الفعل والفاعل، و « الحلم » مفعوله، وقوله: « مرضي »: حال من الضمير الذي في ألفت، وكذلك قوله: « مغضبًا » حال إما من المتداخلة، أو المترادفة، وتقدير الكلام: كألفتك الحلم والرأفة في حال الرضى وحالة الغضب، والمعنى: إن الحلم لا يفارقك، سواء كنت راضيًا أو غضبان.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ذا يسار » فإنه حال قدم على عاملها، ويجوز في الكلام تقديم الحال على سمح بأن يقال: إنك ذا يسار ومعدمًا سمح؛ لقوة عمل الصفة المشبهة (٣) فافهم.

<sup>(</sup>۱) البيت من بحر الطويل، لمحمد بن سلمة، وهو في سر الصناعة ( ٣٧١، ٥٥٢)، وشرح شواهد المغني ( ٢٠٢)، ومجالس ثعلب ( ١١٣/١)، والممتع ( ٣٩٨)، وهو شاهد على إبدال الهاء من الهمزة على اللزوم في إن مع اللام، وفيه يقول سيبويه: « وهذه كلمة تتكلم بها العرب في حال اليمين وليس كل العرب تتكلم بها، تقول: لهنك لرجل صِدْق، فهي إن ولكنهم أبدلوا الهاء مكان الألف كقولهم: هرقت...... ». الكتاب لسيبويه ( ٣٩٨)، وينظر الممتع ( ٣٩٨). (٢) ينظر سر الصناعة ( ٥٥٢) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك: « تقدم الحال على عاملها إذا كان فعلًا متصرفًا نحو: مسرعًا أتيت، وإذا كان صفة تشبهه تتضمن =

## الشاهد الخامس بعد الخمسمائة (۲۰۱)

# ثن رَهْطُ ابنِ كُوزِ مُحْقِبِي أَدْرَاعِهِم فيهمْ وَرَهْط ربيعةَ بن حُـذار مُـدار

**أقول:** قائله هو النابغة الذبياني، وهو من قصيدة من الكامل يخاطب بها زرعة بن عمرو، وقد ذكرناها وما يتعلق بها مستوفاة في شواهد العلم (<sup>٣)</sup>.

قوله: « رهط ابن كوز » رهط الرجل: قومه وقبيلته، والرهط: ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة، قال الله تعالى: ﴿ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ ﴾ [السل: ٤٨]، وهو جمع معنى، وليس له واحد من لفظه، مثل: ذود، والجمع أرهط وأرهاط وأراهط؛ كأنه جمع أرهط وأراهيط.

قوله: « ابن كوز » بضم الكاف وسكون الواو وفي آخره زاي معجمة، وهو يزيد بنُ حُذَيْفَة ابن كوز، قال الجوهري: اسم رجل من بني ضبَّة (<sup>٤</sup>)، قوله: « محقبي أدراعهم » من أحقب زاده خلفه على راحلته إذا جعله وراءه حقيبة، والأدراع: جمع دِرْع الحديد وهي مؤنثة، وحكى أبو عبيدة أنه يذكر ويؤنث (°)، و « الأدراع »: جمع قلة، وكذلك الأُدْرُع ،والجمع الكثير دُرُوع، قوله: « ابن حُذَار » بضم الحاء المهملة وبالذال المعجمة، وهو من بني أسد.

#### الإعراب:

[ قوله: ( ] (1) رهط » مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هو رهط ابن كوز، والضمير يرجع إلى قوله: ( ألقى إليك » في البيت الذي قبله، ويجوز أن ينتصب على أن يكون تفسيرًا لقوله: ألقي إليك قوادم الأكوار »، قوله: ( محقي أدراعهم » كلام إضافي حال من

معنى الفعل وحروفه وقبول علامات الفرعية فهو في قوة الفعل، ويستوي في ذلك اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة كقول الشاعر ( البيت )، فلو قيل في الكلام: إنك ذا يسار ومعدمًا سمح لجاز؛ لأن سمحًا عامل قوي بالنسبة إلى أفعل التفضيل...... ٥. شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٤٣/٢ ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٣١ )، وتوضيح المقاصد ( ١٥٨/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، وهو من قصيدة للنابغة الذبياني يهجو بها زرعة بن عمر بن خويلد، وكان قد دعاه إلى الغدر بقومه، فأتى النابغة فتوعده زرعة، فقال النابغة يهجوه، ومطلعها شاهد نحوي، وهو قوله:

نُبَقْتُ زُرْعَةُ والسَّفَاهَةُ كاسْمِهَا ﴿ لَيْ يَهْدِي إِلَيْ خَرَائِبٌ الْأَشْعَادِ

وقد مر هذا البيت في الشاهد رقم ( ٣٦٩/ظ)، وهو من شواهد هذا الكتاب، وانظر بيت الشاهد في ديوان النابغة ( ٥٥) ط. دار المعارف، و ( ٨٦) شرح عباس عبد الساتر، وشرح الكافية الشافية ( ٧٣٣/٢ )، والأشموني ( ١٨١/٢ ). (٣) ينظر الشاهد رقم ( ٩١ ) من هذا البحث. ﴿ ٤) الصحاح مادة: « كوز ».

<sup>(°)</sup> الصحاح مادة: « درع ». (۱) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

الضمير المجرور، قوله « ورهط ربيعة »: كلام إضافي - أيضًا - عطف على رهط (١).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « محقبي أدراعهم » حيث وقع حالًا من الضمير المجرور، وهو قوله: « فيهم »، وهذا شاذ لا يقاس عليه، وقد قال بعضهم: إن « محقبي أدراعهم » نصب على المدح، فحينئذ لا شاهد فيه ولا حكم بالشذوذ فافهم (٢).

# الشاهد السادس بعد الخمسمائة (۲٬۰۴)

## نَا عَاذَ عَوْفٌ وَهُوَ بَادِيَ ذِلَّةٍ لَذَيْكُمْ فَلَمْ يَعْدَمْ وَلاءً ولا نَصْرًا

أقول: لم أقف على اسم قائله، قيل: إن قائله مجهول، وهو من الطويل.

قوله: « وهو بادي ذلة » أي ظاهر ذلة؛ من البدو وهو الظهور، قوله: « فلم يعدم »: من عدمت الشيء بالكسر أعدمه عَدَمًا بالتحريك على غير قياس؛ أي: فقدته، قوله: « ولاء » بفتح الواو؛ من الموالاة وهو ضد المعاداة.

### الإعراب:

قوله: « بنا »: جار ومجرور يتعلق بعاذ، و: « عاذ عوف »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « وهو بادي ذلة »: جملة وقعت حالًا من الضمير المستتر في: « لديكم »، وفيه دليل على جواز: زيد جالسًا في الدار وهو قول الأخفش (°).

- (١) نرى أن الإعراب الذي أعربه الشارح للبيت خطأ، وقد أعربه الصبان فقال: ( وهط بن كوز ) مبتداً، خبره ( فيهم )، و ( محقبي أهراعهم ): حال من الضمير المستكن فيه؛ أي: جاعلين أدراعهم في حقائبهم، ( ووهط ، الثاني معطوف على رهط الأول ». (٢) هذا تخريج لتقديم الحال على عاملها، وهو متعلق الجار والمجرور ( فيهم ) عند من يمنع ذلك وهو غير الأخفش؛ كما سيوضحه في الشاهد الآتي بعد ذلك رقم ( ٥٠٦ ).
  - (٣) ابن الناظم ( ١٣١ )، أوضح المسالك ( ٩٤/٢ ).
- (٤) البيت من بحر الطويل، غير منسوب في مراجعه، وانظره في شرح التصريح ( ٣٨٥/١ )، والأشموني ( ١٨٢/٢ )، والمحجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٣١٩ ).
- (٥) أجاز الأخفش إذا كان العامل في الحال ظرفًا أو حرف جر مسبوقًا باسم ما الحال له توسط الحال صريحة كانت نحو: سعيد مستقرًا في هجر. ومثل هذا محكوم عليه من النحويين بجوازه مع الوقوف على حد المسموع فيه. قال ابن مالك: « فإن كان العامل المتضمن معنى الفعل دون حروفه ظرفًا أو حرف جر مسبوقًا باسم ما الحال له جاز توسيط الحال عند الأخفش صريحة كانت الحال نحو: زيد متكمًا في الدار وبلفظ ظرف أو حرف جر كقول الشاعر:

ونَحْنُ مَنَعْنَا البَحْرَ أَنْ تَشْرَبُوا به وقد كَانَ منكُمْ مَاؤُه بمكانٍ

ويضعف القياس على الصريحة لضعف العامل وظهور العمل، ومن شواهد إجازته قراءة بعض السلف: ﴿ وَالسَّمَـٰوَتُ مَطْوِيَّنَتُ بِيَمِيـنِهِۦۗ ﴾ [انرم: ٦٧] والقراءة بنصب ( مطويات ) على الحال لعيسى بن عمر، مختصر شواذ القرآن ( ١٣١ ). = قوله: « فلم يعدم » عطف على قوله: « عاذ »، وهو جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه، قوله: « ولاء » بالنصب مفعوله، « ولا نصرًا » عطف عليه.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بادي ذلة » فإنه وقع حالًا من الضمير المجرور بالظرف وتقدم عليه، وهو شاذ (١). الشاهد السابع بعد الخمسمائة (٣،٢)

# ··· ونَحْنُ مَنَعْنَا البَحْرَ أَنْ تَشْرَبُوا به وقد كَانَ منكُمْ مَازُه بمكَانِ

أقول: قد ذكر بعضهم أن هذا البيت من أبيات قالها بعض الخوارج (<sup>4)</sup> حين حالوا بين الحسين بن علي بن أبي طالب الله وبين الماء بأرض كربلاء حتى مات أكثر شيعته عطشًا. وهو من الطويل، المعنى ظاهر.

## الإعراب:

قوله: « ونحن منعنا » الواو للعطف على شيء قبله، ونحن مبتدأ، ومنعنا جملة من الفعل والفاعل في محل الرفع على أنه خبر، قوله: « البحر »: منصوب بنزع الخافض تقديره: عن البحر، وقوله: « أن تشربوا »: مفعول منعنا، وأن مصدرية، تقديره: منعنا شربكم عن البحر، يقال: منعت زيدًا عن الكلام ونحوه، قوله: « به » الباء هاهنا يصح أن تكون للتبعيض؛ كما في قوله: ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللهِ ﴾ [ الإنسان: ٦]، وكما في قول الشاعر (°):

شَرِبْنَ بِمَاءِ البَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ

...... متى لجج خضر لهن نئيج

<sup>= -</sup> وقول ابن عباس في: نزلت هذه الآية ورسول اللَّه ﷺ متواريًا بمكة، وقول الشاعر: ( البيت ).

وغير الأخفش يمنع تقديم الحال الصريحة على العامل الظرفي مطلقًا، والصحيح جوازه محكومًا بضعفه ». ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٤٦/٢ ) وينظر ابن الناظم ( ٣٣٠، ٣٣٠ ) وشرح جمل الزجاجي « الكبير » لابن عصفور ( ٣٣٥/١ ).

<sup>(</sup>١) ينظر قول الأخفش السابق مباشرة، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٤٦/٢ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٣١ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وقد نسب لابن مقبل في لسان العرب مادة: « بحر »، والمساعد ( ٣١/٢ ).

<sup>(</sup>٤) بحثنا عنه في شعر الخوارج فلم نجده.

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة لأبي ذؤيب الهذلي، وسيأتي الحديث عنه مفصلًا في شواهد حروف الجر، ( ٥٥٢)، وانظره في ديوان الهذليين ( ٥١)، والجنى الداني ( ٤٣)، والمغني ( ١٠٥)، وشرح شواهد المغني ( ٣١٨)، وسر الصناعة ( ٢٥٢)، وتمامه:

ويجوز أن يضمن تشربوا معنى: ترووا، يعني: منعنا أن ترووا بماء البحر، وهذه اللفظة – أعني قوله: « أن تشربوا به » هكذا وقعت في نسخ ابن المصنف بإعمال أن وبحرف الجر، وربما أشار ابن هشام إلى التأويل الذي ذكرناه، وأنشده الشيخ عبد العزيز بن جمعة الموصلي المعروف بالقواس (١) في شرحه لألفية ابن معطٍ هكذا (٢):

وَنَحْنُ مَنَعْنَا البَحْرَ أَنْ تَشْرَبُونَهُ .....

بإثبات نون الجمع في النصب؛ لأنه أتى به شاهدًا لإثبات النون حالة النصب، فعلى هذا لا يحتاج إلى التأويل المذكور، ولكن يحتاج إلى تأويل آخر، وهو أن التقدير: أن تشربوا منه، فافهم ذلك فإنه موضع النظر.

قوله: « وقد كان » جملة وقعت حالًا من الضمير الذي في منكم، وهو الضمير المجرور بالحرف (٣)، قوله: « بمكان »: في محل النصب على الخبرية.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وقد كان » حيث وقع حالًا عن المجرور بالحرف وهو شاذ؛ لأن تقديم الحال على العامل الخرفي لا يجوز، وما جاء من ذلك شاذ، وكذلك لا يجوز تقديها على العامل الظرفي (<sup>1)</sup>؛ كما في البيت السابق (°).

# الشاهد الثامن بعد الخمسمائة (٢٠٦)

# متى ما نَلْتَقِي فَرْدَيْنِ ترجُفْ روانِفُ إليتَيكَ وتستطارَا

أقول: قائله هو عنترة بن شداد العبسي، وهو من قصيدة رائية من الوافر، وأولها هو

<sup>(</sup>١) هو عبد العزيز بن جمعة الموصلي المعروف بالقواس ( ت ٧٢٦ )، له: شرح ألفية ابن معطٍ، وقد طبع قريبًا في جزأين نشر مكتبة الخانجي، بالرياض، وانظر ترجمته في بغية الوعاة ( ٣٠٧/١ )، ( ٩٩/٢ ).

<sup>(</sup>٢) شرح ألفية ابن معط لابن القواس ( ٣٦٤/١ )، تحقيق: علي موسى الشوملي.

<sup>(</sup>٣) خطأ وقع فيه الشارح، فحمله: « وقد كان » حال من ضمير تشربوا أو البحر، ولا علاقة له بالشاهد.

<sup>(</sup>٤) خطأ آخر وقع فيه الشارح، فليس الشاهد ما ذكره، وإنما الشاهد وقوع: « منكم » حالًا من الضمير المستقر في الظرف، في قوله: « بمكان » الواقع خبرًا لكان.

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد رقم ( ٥٠٥ ) من هذا البحث وما قيل في تحقيقه.

<sup>(</sup>٦) ابن الناظم (١٣٢).

 <sup>(</sup>٧) البيت من بحر الوافر، من قصيدة قائلها - على ما ذكره الشارح - هو عنترة بن شداد العبسي، وقد نقلها العيني كلها
 في كتابه، وهي في هجاء عمارة بن زيد الذي حسد عنترة وحقد عليه واغتابه بأنه عبد أسود فرد عليه عنترة قوله، وانظر =

لِتَقْتُلَنِي فَهَا أَنَا ذَا عُمارًا

..... إلى آخــره

أشاجع لا تَرَى فيها انتشارًا

سِلاحِي لا أَفَلُّ ولَا فُطَارًا (1)

تَخَالُ سِنَانَهُ في اللَّيلِ نَارَا

إذًا دانيت لى الأسلَ الحِرَارَا

تُهَادِنُهُنَّ صَرًا أو غِرارًا

لَقَحْنَ وَنَتَّجَ الْأُخَرَ العِشَارَا

تَرَنُّ مُشُونُهَا لَيلًا ظُفَارًا

يَمِيلُ إذا عَدَلْتَ به الشوارَا

إذًا أَصْحَابُهُ ذَمَـرُوهُ سارا

عليها الأشد تهتصر اهتصارًا (١)

قوله <sup>(۱)</sup>:

١ - أَحَوْلِي تَنْفُضُ استك مِذْرَوَيْهَا

۲- متَی مَا.....

٣- وَسَيْفِي صَارِمٌ قَبَضَتْ عليهِ

٤ - حُسَامٌ كالعقيقةِ فَهُوَ كِمْعِي

٥ - ومُطَّرِدُ الكُعُوبِ أَحَصُّ صَدْقِ

٦- سَتَعْلَمُ أَيُّنَا للمؤتِ أَدْنَى

٧- ولِلرُّغْيَانِ فِي لُقُحِ ثَمَانِ

٨- أَقَامَ علَى خَسِيسَتِهِنَ حَتَّى
 ٩- وقِظْنَ على لَصَافِ وَهنَ غُلْبٌ

١٠- ومَنْجُوبٌ لَهُ مِنْهُنُّ صَرْعٌ

١١ - أقلُ عَلَيكَ ضُرًا مِنْ قَريح

١٢ - وخَيْلِ قَدْ زَحَفْتُ لَهَا بَخَيْلٍ

قال الأعلم (1): يهجو عنترة بهذه القصيدة عمارة بن زياد، وكان يحسد عنترة ويقول لقومه: إنكم أكثرتم ذكره، والله لوددت أن لقيته خاليًا حتى أعلمتكم أنه عبد، وكان عمارة جوادًا كثير الخير مضيعًا لماله مع جوده، وكان عنترة لا يكاد يمسك إبلًا يعطيها أخوته فيقسمها، فبلغه ما يقول عمارة، فقال [ في ذلك ] (0):

١ - ﴿ أَحَــوْلِي تَنْفُضُ استك مِــذْرَوَيْهَا ........

(٢) روايته في الديوان:

وسيفي كالعقيقة وهو كمعي

(٣) روايته في الديوان:

وخيل قد دلفت لها بخيل

<sup>=</sup> ديوانه ( ٢٣٤ ) تحقيق: محمد سعيد ( المكتب الإسلامي )، وانظر بيت الشاهد في الخزانة ( ٢٧٩/٤ )، والدرر ( ٩٤/٥ )، ووشرح التصريح ( ٢٩٤٢ )، وابن يعيش ( ٢/٥٠ )، واللسان: « طير ،، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٦٣/٢ ). (١) ينظر ديوان عنترة بن شداد ( ٧٥ ) وما بعدها، تحقيق: عبد المنعم شلبي، و ( ٢٣٤ ) تحقيق: محمد سعيد مولوي.

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح أشعار الستة الجاهليين ( ١٣٣/٢)، ١٣٤ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

يقال: جاء ينفض مذرويه إذا جاء باغيًا يتهدد، و « المذروان »: طرفا الإليتين ولا واحد لهما؛ لأنه لو كان واحدهما مِذْرَي على ما قاله (١) أبو عبيدة لقالوا: مذريان في التثنية؛ لأن المقصور إذا كان على أربعة أحرف يثنى بالياء على كل حال؛ نحو: مقلى ومقليان (٢).

قوله: « عمارًا » بضم العين؛ منادى مرحم، أصله: يا عمارة، فلما حذف حرف النداء رحمه.

٢ - قوله: ( نلتقي »: من اللقى، قوله: ( فردين » أي: منفردين، قوله: ( ترجف » أي: تضطرب وتتحرك، و ( الروانف »: جمع رانفة، وهي طرف الإلية، قال الجوهري: الرانفة [ أسفل ] (٣) الإلية وطرفها الذي يلي الأرض من الإنسان إذا كان قائمًا، قوله: ( وتستطارا » من قولهم: استطار (٤) الشيء إذا طير، والألف فيه ضمير الروانف؛ لأنه (٥) في معنى رانفتين، ويجوز أن يكون ضمير الإليتين.

٣ - قوله: « صارم » أي: قاطع، و الأشاجع »: عصب ظاهر الكف، واحدها أشجع (١)، وصفها بقوله: لا ترى فيها انتشارًا أنه سليم العصب شديد الخلق.

٤ - قوله: « كالعقيقة » أي: كالسحابة تنشق عن البرق، قال الجوهري: وعقيقة البرق ما انعق منه أي: تضرَّب في السحاب، وبه شبه السيف، قال عنترة:

## وسيفي كالعقيقة..... الــــى آخـــره (۷)

قوله: « كمعي » بكسر الكاف؛ أي: ضجيعي، وأراد: هو ملازم لي وإن كنت مضطجعًا كان مضاجعي، قوله: « لا أفل »: من الفلول، و « الفطار » بضم الفاء؛ المشقق.

٥ - قوله: « ومطرد الكعوب » أراد به رمحًا طويلًا؛ وكعوبه: رؤوس أنابيبه، واطرادها: تتابعها واستقامتها، قوله: « أحص » أي: أملس لا لحاء عليه ولا عقدة، قوله: « صدق » بفتح الصاد المهملة وسكون الدال وفي آخره قاف، وهو الرمح المستوي المستقيم الصلب.

٦ - و « الأسل » بفتحتين؛ أطراف الرماح، و « الحرار » بكسر الحاء المهملة، أي: العطاش إلى الدم.

٧ - و « الرعيان »: جمع راع، و « اللقح »: جمع لقحة، وهي ذوات الألبان، « تهادنهن »
 أي تخادعهن الرعيان وتداريهن لتسكن عند الحلب، و « الصرّ » بفتح الصاد المهملة وتشديد

<sup>(</sup>١) في (أ): ما زعم.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

ر بى) د بين سمرين سد ي ر ب (ه) في (أ): لأنها.

<sup>(</sup>٧) الصحاح مادة: ( عقق ).

<sup>(</sup>٢) الصحاح مادة: ( ذرى ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): استطير.

<sup>(</sup>٦) في ( ب ): الشجع.

الراء؛ أن تصر ضروعها لتحتفل درتها، و « الغرار » بكسر الغين المعجمة؛ نقصان اللبن.

 ٨ - قوله: « أقام على خسيستهن » أي: قام الراعي « وخسيستهن »: مهازيلُهن ورذالُهُنَّ، قوله: « لقحن » أي: حملن، و « العشار »: التي عليها عشرة أشهر منذ حملت.

 ٩ - قوله: « وقِظْن » بكسر القاف وسكون الظاء المعجمة؛ من القيظ، أراد: أنهن أقمن أيام القيظ على لصاف، وهو منزل من منازل بني تميم، وهو بفتح اللام والصاد وفي آخره فاء، ويجوز كسر الفاء على البناء كقطام وفتحها للإعراب لأنه لا ينصرف، و« الغلب » بضم الغين المعجمة وسكون اللام، أراد أنها غلاظ الرقاب، و « متونها »: شدادها وصلابها على البرد، ومعنى « ترن »: تصوت وتئن، و « الظؤار » بضم الظاء المعجمة؛ جمع ظئر وهي التي تعطف على ولد غيرها.

٧٠ – قوله: « ومنجوب » أي: زق مدبوغ بالنجب، وهو قشر شجرة يدبغ به، وهو بفتح النون والجيم وفي آخره باء موحدة.

قوله: « صرع » بفتح الصاد وسكون الراء وفي آخره عين كلها مهملات، وهي الناقة التي تتخذ لأداة الراعي، و « الشُّوار » بفتح الشين المعجمة؛ متاع الراعي ومتاع الرجل.

۱۱ – و « القريح » بفتح القاف، وهو الرجل الذي به القرحات، قوله: « دفروه » أي: زجروه وحثوه على القتال، [ قوله: « ] (١) سار »: من السورة، وهي الوثبة على القرن والإقدام عليه.

۱۲ – قوله: « قد زحفت »: من الزحف وهو النهوض إلى القتال، و « الاهتصار »: جذب الشيء ليكسر.

## الإعراب:

قوله: « متى ما نلتقي » يخاطب به عنترةُ عمارةَ بن زياد، ويصف نفسه بالشهامة، ومتى مِنْ كُلِم المجازاة، و: « نلتقي » جزم به، وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « فردين »: حال من الفاعل والمفعول معًا، أي: أنا فرد وأنت فرد <sup>(٢)</sup>، قوله: « **ترجف** »: مجزوم لأنه جواب الشرط، قوله: « روانف »: مرفوع لأنه فاعل ترجف، وهو مضاف إلى إليتيك.

و « تستطارا » يحتمل وجوهًا:

أحدها: أن يكون مجزومًا بحذف النون، والأصل: تستطاران؛ فالضمير للروانف، وعاد إليها الضمير بلفظ التثنية وإن كان جمعًا؛ لأنها تثنية في المعنى (٣)؛ لأن كل إلية لها رانفة (٤) فهو من

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): وإن كان جمعها لا تثنية في المعنى. (٤) في ( ب ): روانف.

<sup>(</sup>٢) أي: أنا فرد وأنت فرد.

شواهد الحال \_\_\_\_\_\_\_ المحال \_\_\_\_\_\_ المحال \_\_\_\_\_

قبيل [ قوله تعالى (١) ]: ﴿ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَّا ﴾ [ التحريم: ٤ ].

والثاني: أن يكون عائدًا إلى الإليتين.

والثالث: أن يكون الضمير مفردًا عائدًا إلى المخاطب، والألف بدل من نون التوكيد، والأصل: تستطارن فأبدل من النون ألفًا؛ كما في قوله (٢):

فَلَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ واللَّهَ فاعْبُدَا فَعُدِ الشَّيْطَانَ واللَّهَ فاعْبُدَا

أصله: فاعبدن، ويقال: الضمير المفرد عائد إلى الروانف تقديره: تستطارن هي، ويقال: يجوز أن يكون منصوبًا بإضمار أن في تقدير مصدر مرفوع بالعطف على مصدر ترجف، تقديره: ليكن منك رجف الروانف والاستطارة.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « فردين » فإنه وقع حالًا من الفاعل والمفعول جميعًا (٣). الشاهد التاسع بعد الخمسمائة (٤٠٠٠)

## وَ مَهِدْتُ سُعَادَ ذَاتَ هَوَى مُعَنَّى فَزِدْتُ وَزَادَ سُلُوانًا هَوَاهَا هَوَاهَا هَوَاهَا

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الوافر وفيه العصب والقطف.

قوله: « مُعَنَّى » أي: أسيرًا في الحب، من عناه يعنيه، والعاني: الأسير، قوله: « سلوانًا » بضم السين؛ بمعنى السلوة، قال الأصمعي: يقول الرجل لصاحبه: سقيتني منك سلوة وسلوانًا، أي: طيبت نفسي عنك، ويقال: السلوان: دواء يسقاه الحزين فيسلو، والسلوانة: خرزة كانوا يقولون إنها إذا صببت عليها ماء المطر ثم شربه العاشق سلا.

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) البيت للأعشى ميمون في قصيدته التي يمدح بها رسول الله ﷺ وقد سردها الشارح في الشاهد رقم ( ٤٤٧ )، ومطلعها:

أَلَمْ تَغْتَمِضْ عَيْنَاكَ لَيْلَةَ أَرْمَدَا وَبِتَّ كَمَا بَاتِ السَّلِيمُ مُسَهَّدَا وهي في ديوانه ( ١٧١ )، تحقيق: محمد محمد حسين، وشرح شواهد المغني ( ٥٧٦ ) وما بعدها. (٣) ينظر ابن يعيش ( ٥٠/٢ ) ٥٠ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ١٣٢ )، أوضح المسالك ( ٩٧/٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الوافر، وهو مجهول القائل، و انظره في المغني ( ٥٦٥ )، وشرح شواهد المغني ( ٩٠١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٥٠/٢ )، والمساعد ( ٣٦/٢ ).

1122

## الإعراب:

قوله: « عهدت »: جملة من الفعل والفاعل، و « سعاد »: مفعوله وهو لا ينصرف للعلمية والتأنيث، قوله: « معنى »: حال من التاء في عهدت.

قوله: « فزدت »: جملة من الفعل والفاعل وهو فعل لازم هاهنا، وقوله: « سلوانًا »: نصب على التمييز، وقوله: « زاد » – أيضًا – فعل لازم، وقوله: « هواها »: كلام إضافي فاعله، والضمير يرجع إلى سعاد، أراد: أنه لما كان مغرمًا بها كانت هي خالية، فلما زاد سلوانًا زادت هي غرامًا، وهذا هو من عكس الزمان؛ حيث يأتي دائمًا بضد المقصود، ومن هذا القبيل قول الشاعر (۱): سَأَطْلُبُ بُعْدَ الدَّادِ عنكُم لِتَقْرَبُوا وَتَسْكُبُ عَيْنَايَ الدُّمُوعَ لِتَجْمُدَا

### الاستشهاد فيه:

في قوله: **د ذات هوى معنَّى » فإن « ذات هوى »** حال من المفعول وهو سعاد، « ومعنَّى » حال من الفاعل وهو التاء في: « عهدت » كما ذكرناه <sup>(۲)</sup>.

## الشاهد العاشر بعد الخمسمائة (۱٬۰۳)

# نَا وَتُضِيءُ فِي وَجْهِ الظُّلَامِ مُنِيرَةً كَجُمَانَةِ البَحْرِيُّ سُلَّ نِظَامُهَا كَجُمَانَةِ البَحْرِيُّ سُلَّ نِظَامُهَا

أقول: قائله هو لبيد بن ربيعة بن عامر العامري، وقد ترجمناه في أول الكتاب (°).

وهو من قصيدة طويلة من الكامل، يصف بالبيت بقرة، وأول القصيدة هو قوله (١٠): ١ - عَفَتِ الدِّيارُ مَحَلُها فَمُقامُها بِمِنْى تأبدَ غَوْلُهَا فرِجَامُهَا

<sup>(</sup>١) البيت من بحر الطويل.

 <sup>(</sup>۲) ينظر شرح شواهد المغني ( ۹۰۱ ) وشرح التسهيل لابن مالك ( ۳۵۰/۲ ) وهو شاهد على تعدد الحال بتفريق لتعدد صاحبها.

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٣٣ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من قصيدة من بحر الكامل، من معلقة لبيد بن ربيعة العامري المشهورة التي ذكر الشارح بيتين من أولها، وأما الثالث فقد جاء بعد عدة أبيات أخرى، ويقال: إنه أنشد هذه المعلقة أمام النابغة فقال له: أنت أشعر العرب، وانظر بيت الشاهد في الديوان ( ١٧٢ )، دار صادر، وشرح قطر الندى ( ٢٤١ )، واللسان مادة: « جمن ».

<sup>(</sup>٥) ينظر الشآهد رقم (١) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٦) ديوان لبيد بشرح الطوسي ( ٢٢٠ ) والقصيدة فيه في ( ١٩٩ ) وما بعدها، سلسلة شعراؤنا، والديوان أيضًا ( ١٦٣ ) ط. دار صادر.

شواهد الحال \_\_\_\_\_\_\_ 1 1 5

خَلَقًا كما ضَمِنَ الوَحِيَ سِلامُهَا بَكرتْ تَزِلَّ عن القرى أَزْلامُها

٢ - فمدافِعُ الريَّانِ عُرِّي رَسْمُهَا
 ٣ - حتَّى إِذَا حَسَرَ الظَّلامُ وأَسْفَرَتْ
 إلى أن قال:

وتضيء..... إلــــخ

١ – قوله: «عفت الديار» أي: درست؛ من العفى وهو الدروس، « ومحلها »: حيث حلوا ونزلوا، و « المقام »: حيث أقاموا، قال الأصمعي: « منى »: موضع ببلاد قيس قريب من طخفة في الشق الأيسر وأنت مصعد إلى مكة، وصرفه لأنه ذكر، وكذلك منى الحرم مصروف، قوله: « تأبد » أي: توحش، قوله: « غولها » الغول – بفتح الغين المعجمة مكان بعينه، وكذلك « الرجام »: مكان، وهو بكسر الراء وبالجيم.

٢ – و « الريان »: اسم واد، و « مدافعه »: أعاليه التي تدفع الماء إلى أسفله، قوله: « عُرِّى رسمها » أي: لم يبق فيه أحد، قوله: « خلقًا »: نصب على القطع من الرسم؛ لأنه مضاف إلى معرفة، والمعنى: إن هذا الرسم خلق فلا تكاد تبينه إلا كما ترى من الكتاب القديم في الحجارة، وهي السلام بكسر السين، و « الوحيّ » بفتح الواو وكسر الحاء [ المهملة ] (١) وتشديد الياء آخر الحروف، بمعنى المكتوب.

٤ - قوله: « وتضيء » أي: تضيء هذه البقرة، يعني: لونها يضيء إذا تحركت في وجه الظلام، ويروى:

وتضيء في غلس الظلام منيرة ......

و « الجمانة » بضم الجيم وتخفيف الميم؛ حبّة تعمل من فضة كالدُّرة، والجمع جمان، و « البحري » بتشديد الياء آخر الحروف، من أهل الريف والأمصار، قال الراجز (٢):

حَسِبْتُ فِيهَا تَاجِرًا بَحْرِيًّا نشر من ملائه البَضريّا

قوله: « سل »: من سللت الشيء أسله سلًا، و « النظام » بكسر النون؛ هو الخيط الذي ينتظم به اللؤلؤ، قوله: « إذا حسر » أي: انكشف، و « أسفرت » يعني: البقرة، قوله: « أزلامها » يعنى: أظلافها، ويقال: قوائمها، أرد أن قوائمها كالقداح، وإنما تزل للسرعة والخفة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الرجز غير منسوب في مراجعه، وانظره في تهذيب اللغة ( ٤١/٥ ).

#### الإعراب:

[ قوله: « ] (١) وتضيء »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى البقرة التي يصفها، قوله: « في وجه الظلام » يتعلق به، قوله: « منيرة »: حال من الضمير الذي في تضيء، قوله: « كجمانة البحري » الكاف للتشبيه وجمانة مجرور به، والبحري مجرور بالإضافة، قوله: « سل » على صيغة المجهول، و « نظامها »: مفعول ناب عن الفاعل، والجملة صفة لجمانة.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « منيرة » فإنه حال مؤكدة لعاملها <sup>(٢)</sup>.

الشاهد الحادي عشر بعد الخمسمائة (٢٠٠٠)

# ١١٠ سَلاَمَكَ رَبَّنَا في كُلُّ فَجْرٍ بَرِينًا ما تَغَنَّتُكَ الذُّمُومُ

أقول: قائله هو أمية بن أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف بن عقدة بن غبرة ابن ثقيف أبو عثمان.

ويقال: أبو الحكم الثقفي، شاعر جاهلي، قدم دمشق قبل الإسلام، وقيل: إنه كان صالحًا، وأنه كان في أول أمره على الإيمان، ثم زاغ عنه، وأنه هو الذي أراد الله بقوله: ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيَ عَالَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيَ عَالَيْهَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا ﴾ [ الأعراف: ١٧٥ ] الآية.

والبيت المذكور من الوافر.

قوله: « ما تغنثك الذموم » قال الخليل: تغنثني كذا؛ أي: لاق بي، وأنشد البيت المذكور، أي: لا يليق بك، وقال أبو حيان في التكميل: معنى ما تغنثك: ما تلزق بك، قلت: ومادته غين معجمة ونون وثاء مثلثة، و « الذموم »: جمع ذم وهو خلاف المدح.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٥٦/٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٣٣ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر من قصيدة لأمية بن أبي الصلت قالها في الجاهلية؛ لكنها تشتمل على كثير من معتقدات الإسلام، وقد سبق الحديث عنها، وسرد أبيات منها في باب لا النافية للجنس تحت الشاهد رقم ( ٣١٥ ) من شواهد هذا الكتاب، ويختمها بقوله:

فَلَا تَــذُنُـو جَـهَــنُــمُ مِـــن بَـــرِيءِ وَلَا عَـــذُنْ يَــحِـــلُّ بِــهَــا الأَثِـــيُــمُ وانظر بيت الشاهد في الديوان ( ٤٨٠ ) تحقيق الدكتور: عبد الحفيظ السطلي ( دمشق )، والكتاب لسيبويه ( ٣٢٥/١ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٣٠٥/١ )، ولسان العرب: « غنث، وذم، وسلم »، والحزانة ( ٣٣٥/٧ ).

1114

### الإعراب:

قوله: « سلامك »: مصدر ناب عن فعله، أي: سلمت عن النقائص في كل وقت، قوله: « ربنا »: منادى حذف منع حرف النداء، أي: يا ربنا، قوله: « في كل فجر » ويروى: في كل وقت، أراد: سلمت من النقائص في كل وقت، قوله: « بريئًا »: حال من الكاف في سلامك، قوله: « ما تغنثك الذموم »: جملة منفية مركبة من الفعل والمفعول وهو الكاف، والفاعل هو قوله: « الذموم » وهذه الجملة مؤكدة لقوله: « بريئًا » في المعنى؛ لأن معناها البراءة مما لا يليق بجلاله. الاستشهاد فيه:

في قوله: « بريعًا » فإنه حال من الكاف في « سلامك » من الأحوال المؤكدة؛ لأن سلامك معناه: سلمت كما ذكرنا (١).

# الشاهد الثاني عشر بعد الخمسمائة (۲٬۲)

| صَادَفْتَ عَـنِـدًا نَـائِـمًا | ١١٠ قنم قَائِمًا قنم قَائِمًا   |
|--------------------------------|---------------------------------|
| •••••                          | ونحــــشـــــرَاءَ رائِـــــمَا |

أقول: هذا رجز قالته امرأة من العرب.

٢ - قوله: « صادفت »: دعاء بلفظ الخبر دعت لولدها أن يصادف عبدًا نائمًا، و « عشراء » أي: ناقة عشراء، و « رائمًا »: من رئمت الناقة ولدها رئمًا إذا أحبته وحنت عليه، والناقة رؤوم ورائمة، وإنما قالت: رائما ولم تقل: رائمة إما للضرورة، وإما على تأويل: ذات رئمان.

والناقة العشراء هي التي يأتى عليها من يوم أرسل عليها الفحل عشرة أشهر وزال عنها السم المخاض ثم لا يزال اسمها عشراء حتى تضع وبعد ما تضع أيضًا، يقال: ناقتان عشراوان، ونوق عشار وعشراوات، ويبدلون من همزة التأنيث واؤا.

## الإعراب:

قوله: « قم »: جملة من الفعل والفاعل، وهو أنت المستتر فيه، و « قائمًا »: حال مؤكدة

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٥٦/٢، ٣٥٧ ) وفي ذلك يقول سيبويه: « وزعم أن قول الشاعر وهو أمية ابن أبي الصلت ( البيت ) على قوله: براءتك ربنا من كل سوء، فكل هذا ينتصب انتصاب حمدًا وشكرًا إلا أن هذا يتصرف وذاك لا يتصرف ». الكتاب ( ٣٢٥/١ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٣٣ ).

<sup>(</sup>٣) الأبيات من بحر الرجز المشطور، وهي بلا نسبة في الخزانة ( ٣١٧/٩ ) والرواية فيه: « صائمًا »، والدرر ( ٤٩/٦ )، =

لصاحبها لفظًا ومعنى، والتكرير فيه لأجل التأكيد، قوله: « صادفت »: جملة من الفعل والفاعل، و « عبدًا »: مفعوله، و « نائمًا » صفته، وقد قلنا: إنها جملة دعائية بلفظ الخبر، قوله: « وعشراء »: عطف على عبد، و « رائمًا »: صفته على التأويل الذي ذكرناه.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « قائمًا » فإنه حال مؤكدة كما ذكرنا <sup>(١)</sup>.

## الشاهد الثالث عشر بعد الخمسمائة (٣٠٢)

<u>الله</u> أَصِخْ مُصِيخًا لِمَنْ أَبْدَى نَصِيحَتَهُ والـزَمْ تَوَقِّي خَلْط الجِدِّ باللَّعِبِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط.

قوله: ( أصخ »: أمر من أصاخ؛ أي: استمع، ومادته: صاد مهملة وياء آخر الحروف وخاء معجمة، قوله: ( لمن أبدى » أي: أظهر، و « التوقي »: التحفظ والتحرز، و « الجد » بالكسر (<sup>٤)</sup>؛ ضد الهزل.

### الإعراب:

قوله: ( أصخ »: جملة من الفعل والفاعل وهو أنت المستتر فيه، قوله: ( مصيخًا »: نصب على الحال من الضمير في أصخ، قوله: ( لمن أبدى »: يتعلق بقوله أصخ.

قوله: « من » موصولة، و « أبدى نصيحته »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول صلة الموصول، قوله: « والزم »: أمر عطف على قوله: « [ أصخ »، وقوله: « توقي » بالنصب مفعول الزم، وهو مضاف إلى الخلط المضاف إلى الجد، قوله: « ] (٥) باللعب »: يتعلق بالخلط.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مصيحًا » حيث وقع حالًا من ضمير أصخ مؤكدة لعاملها لفظًا ومعنَّى فافهم (٦).

<sup>=</sup> والرواية فيه: ﴿ سَالُما ۚ ﴾، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٢٥/٢ ).

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٥٧/٢ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٣٣ )، أوضح المسالك ( ١٠٠/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، وهو غير منسوب في مراجعه، وانظره في شرح عمدة الحافظ ( ٤٤٠ )، وشرح التصريح ( ٣٨٧/١ )، وشرح التسهيل ( ٣٥٧/٢ )، والمساعد ( ٤١/٢ ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): بالفتح، وليس بالصواب. (٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٥٧/٢ ).

## الشاهد الرابع عشر بعد الخمسمائة (۲۰۱)

| وَهَلَ بِدَارَةً يَا لَلنَّاسِ مِن عَارِ؟               | الله الله عَلَيْهُ اللهُ |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| )، وهو من قصيدة يهجو بها فزارة، وقبله ( <sup>1)</sup> : | أقول: قائله هو سالم بن دارة اليربوعي (٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عَلَى قُلُوصِكَ وَاكْتُبْهَا بِأَسْيَارِ                | ١- لِا تَأْمَنَنُّ فَزَارِيًّا خَلَوْتَ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عَادِي الْجُوَاعِرِ يَعْلُوهَا بِقُسْبَارِ              | ٢- لا تَأْمَنَنَّ عَليهَا أَنْ يُبَيِّتَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| إلـــــخ                                                | ٣ - أنــا ابــن دارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | ه هي من السبط.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

١ - قوله: « قلوصك » القلوص - بفتح القاف: الفتى من الإبل كالشاب من الرجال، قوله: « بأسيار »: جمع سير <sup>(٥)</sup>.

r – و « الأجاعر »: الإست، و « القسبار » بضم القاف وسكون السين المهملة وبالباء الموحدة، وهو الذكر الطويل الضخم (١).

٣ – قوله: ﴿ أَنَا ابن دَارَةً ﴾ بالدالة والراء المهملتين، وهو اسم أم الشاعر.

### الإعراب:

قوله: « أنا » مبتدأ، و « ابن دارة »: كلام إضافي خبره، وقوله: « معروفًا »: حال مؤكدة، و « بها » ناب <sup>(٧)</sup> عن الفاعل، ويروى: « معروفًا لها نسبي »، وقوله: « نسبي »: مرفوع بقوله: « معروفًا ».

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٣٣ )، وتوضيح المقاصد ( ١٦٢/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٧٧/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط لسالم بن دارة وهو من قصيدة يهجو فيها فزارة هجاء فاحشًا، والبيت من شواهد الكتاب ( ۲۹/۲ )، وشرح الأشموني ( ۱۸۰/۲ )، والخزانة ( ۲۹/۳ ) ( هارون ).

<sup>(</sup>٣) شاعر مخضرم، قد أدرك الجاهلية والإسلام، وكان رجلًا هجاء، وسبب الهجاء وقعة قتل، وهو من الشعراء الذين نسبوا إلى أمهاتهم، واسمه سالم بن مسافع من غطفان، الخزانة ( ١٤٤/١ ).

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الأبيات وغيرها من القصيدة في خزانة الأدب ( ٢٦٥/٣ ) ( هارون ).

<sup>(</sup>٥) قوله: ﴿ وَاكْتِبُهَا بِأُسِيارٍ ﴾ من كتب الناقة يكتبها – بضم التاء وكسر – ما حتم حباءها، أو حرامها بسير أو خلقة حديد لئلا ينزي عليها، والأسيار: جمع سير من الجلد.

<sup>(</sup>٦) في (أ): الغليظ.

<sup>(</sup>٧) في (أ): نائب، وهذا الإعراب خطأ وسيصلحه الشارح بعد.

قوله: « وهل »: استفهام على وجه الإنكار وتقديره (١): هل عار بدارة؟، وكلمة « من » في قوله: « من عار » زائدة وهو في الأصل مبتدأ، وبدارة خبره.

قوله: « يا للناس »: معترض بين المبتدأ والخبر، وكلمة: « يا » يجوز أن تكون لمجرد التنبيه، فحينئذ لا يحتاج إلى المنادى، ويجوز أن تكون للنداء، والمنادى محذوف تقديره: يا قومي للناس، واللام فيه للتعجب المجرد، ولا يستعمل إلا في النداء؛ كما في قولك: يا للماء إذا تعجبت من كثرته فافهم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « معروفًا » فإنه حال مؤكدة لمضمون الجملة الاسمية؛ كما في قولك: زيد أبوك عطوفًا (٢).

# الشاهد الخامس عشر بعد الخمسمائة (۲٬۱۰)

| زَعْمًا - لَعَمْرُ أَبِيكَ؟ لَيْسَ بِمَزْعَمِ    | ون عُلُقْتُهَا عَرَضًا وَأَقْتُلُ قَوْمَهَا وَأَقْتُلُ قَوْمَهَا |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| وهو من قصيدته المشهورة التي أولها هو قوله (°):   | أقول: قائله هو عنترة بن شداد العبسي، و                           |
| أَمْ هَلْ عَرَفْتَ الدَّارَ بَعْدَ تَوَهُّم؟ (٦) | ١ - هَلْ غَادَرَ الشعراءُ مِنْ مُتَـرَدُّمِ                      |
| حَتَّى تَكَلَّمَ كَالأَصِمُ الأُغْجَم            | ٢ - أغيَاكَ رَسْمُ الدارِ لَمْ يتكلُّمَ                          |
|                                                  | إلى أن قال:                                                      |
| أَقْوَى وَأَقْفَرَ بَعْدَ أُمِّ الهَيثَم         | ٣ - حُينيتَ مِن طَلَلِ تَقَادَمَ عَهْدُهُ                        |
| عسِرًا عليَّ طِلَائِهَا ابنةُ مُخْرَمِ           | ٤ - حَلَّتْ بأرْضِ الزَّائِرِينَ فأَصْبَحَتْ                     |

<sup>(</sup>١) في (أ): والتقدير.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٣٥٧/٢)، وقال سيبويه: « وأما هو فعلامة مضمر وهو مبتداً، وحال ما بعده كحاله بعد هذا، وذلك قولك: هو زيد معروفًا، فصار المعروف حالًا. وذلك أنك ذكرت للمخاطب إنسانًا كان يجهله، أو ظننت أنه يجهله فكأنك قلت: أثبته، أو ألزمه معروفًا، فصار المعروف حالًا؛ كما كان المنطلق حالًا حين قلت: هذا زيد منطلقًا، والمعنى: أنك أردت أن توضح أن المذكور زيد حين قلت: معروفًا، ولا يجوز أن تذكر في هذا الموضع إلا ما أشبه المعروف؛ لأنه يعرف ويؤكد.... وكذلك: هي وهما وهم وهن وأنا وأنت وإنه. قال ابن دارة: ( البيت ) ». الكتاب ( ٧٨/٢ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٣٤ )، أوضع المسالك ( ١٠٥/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الكامل من معلقة عنترة بن شداد العبسي، وهو في الديوان ( ١٤٣ )، والحزانة ( ١٣١/٦ ) شرح التصريح ( ٣٩٢/١ ) ولسان العرب: « زعم » وبلا نسبة في مجالس ثعلب ( ٢٤١/١ ).

<sup>(°)</sup> الديوان ( ١٤٢ ) وما بعدها، تحقيق: عبد المنعم شلبي، و ( ١٨٢ ) تحقيق: محمد سعيد مولودي، المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت سقط في ( أ ).

## ه - علقتها..... إلــــخ

وهي من الكامل.

قوله: « علقتها » على صيغة المجهول؛ من علق الرجل امرأة من علاقة الحب، وثلاثيه علِق بالكسر، ويقال: قد علقتها وعلق حبها بقلبه، أي: هوايها، وعلق بها علوقًا.

وله: « عرضًا » بفتح العين والراء المهملتين وبالضاد المعجمة وهو ما يعرض للإنسان من الأمور، والمعنى (١) هنا: هويتها وعلقتها من غير قصد؛ كما جاء نحوه في قول الأعشى (١):

عُلِّقْتُهَا عرضًا وعُلِّقَتْ رَجُلًا غيري وعُلِّقَ أُخْرَى غَيرَهَا الرَّجُلُ

قوله: « زعمًا » بفتح الزاي [ المعجمة ] (٣) والعين المهملة أي: طمعًا، وقد زعم بالكسر؛ أي: طمع، يزعم زعمًا وأزعمته أنا، وقوله: « ليس بمزعم » بفتح الميم؛ أي: ليس بمطمع.

# الإعراب:

قوله: « علقتها » التاء نائب عن الفاعل، والهاء مفعول ثان، قوله: « عرضًا » نصب على التمييز، أي من جهة العرض لا من جهة القصد، قوله: « وأقتل قومها »: جملة وقعت حالًا ولكن التقدير: وأنا أقتل قومها؛ لأن المضارع المثبت إذا وقع حالًا لا يقترن بالواو؛ فلا يقال: جاء زيد ويضحك، فإذن لا بد من التقدير بما ذكرنا.

قوله: « زعمًا »: منصوب على المصدرية، ويجوز أن يكون حالًا بمعنى زاعمًا، قوله: « لعمر أبيك »: قسم واللام للتأكيد، و « عمر أبيك » كلام إضافي مبتدأ، وخبره محذوف، والتقدير: لعمر أبيك قسمي أو يميني، قوله: « ليس بمزعم »: جملة وقعت صفة لقوله: « زعمًا » ولعمر أبيك معترض بينهما.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « وأقتل قومها » حيث وقع حالًا، وهو مضارع مثبت؛ فلا يجيء بالواو، ويقدر بالجملة الاسمية، وتقديره: وأنا أقتل؛ كما قيل: قمت وأصك عينه، حكاه الأصمعي، وتأول على: قمت وأنا أصك عينه (٤).

<sup>(</sup>١) في (أ): هاهنا.

<sup>(</sup>٢) البيت من البسيط في ديوانه ( ٢٨١ ) تحقيق د. حنا الحتي، و ( ٩٢ ) تحقيق: د. محمد محمد حسين.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) ينظر مواقع مجيء الحال جملة في شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٥٩/٢ ) وما بعدها.

ويقال: هذا ضرورة، ويقال: الواو فيه للعطف، والمضارع مؤول بالماضي تقديره: علقتها عرضًا وقتلت قومها (١).

## الشاهد السادس عشر بعد الخمسمائة (٢٠٢)

# الله عَشِيتُ أَظَافِيرَهُم نَجَوْتُ وَأَزْهَنُهُم مَالِكًا لَمُ اللهُ مَالِكًا

أقول: قائله هو عبد اللَّه بن همام السلولي، وهو من المتقارب وفيه الحذف والقبض.

المعنى: لما خشيت حملته وأنشاب أظفاره نجوت وخليت بينه وبين مالك، والذي خشيه هو عبيد الله (<sup>٤)</sup> بن زياد، وكان قد توعده فهرب إلى الشام واستجار بيزيد فأمنه وكتب إلى عبيد الله [ يأمره أن يصفح عنه، قوله: « وأرهنهم مالكًا » يريد: تركت عريفي في يد عبيد الله ابن زياد وكان اسم ] (°) عريفه مالكًا.

### الإعراب:

قوله: ( فلما ) بمعنى: حين، الفاء للعطف على ما قبله من الأبيات، قوله: ( خشيت ): جملة من الفعل والفاعل، و ( أظافيرهم ): كلام إضافي مفعوله، قوله: ( نجوت ): جواب لما.

قوله: « وأرهنهم » خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وأنا أرهنهم؛ كما تقول: قمت وأصك قفاه، أي: وأنا أصك، و « مالكًا »: مفعول ثان [ قال ثعلب: الرواة كلهم على: أرهنتهم مالكًا على أنه يجوز: رهنته وأرهنته إلا الأصمعي، فإنه روى: وأنا أرهنهم مالكًا؛ على أنه عطف بفعل مستقبل على فعل ماض، وشبهه بقولهم: قمت وأصك وجهه، وهو مذهب حسن؛ لأن الواو واو حال، فيجعل أصك حالا للفعل الأول على معنى: قمت صاكًا وجهه؛ أي: تركته مقيمًا عندهم ليس من طريق الرهن؛ لأنه لا يقال: أرهنت الشيء، وإنما يقال: رهنته ] (1).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وأرهنهم مالكًا » حيث وقع حالًا، وهو مضارع مثبت، ولا يجيء بالواو، تقديره: وأنا أرهنهم كما ذكرنا <sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٨٧/٢، ١٨٨ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۱۳۶ )، وشرح ابن عقیل ( ۲۷۹/۲ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر المتقارب، لعبد الله بن همام السلولي، وهو في الحزانة ( ٣٦/٩ )، والدرر ( ١٥/٤ )، والجنى الداني ( ١٦٤ )، ورصف المباني ( ٤٢ )، والمقرب ( ١٥٥/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٤٦/١ ).

<sup>(</sup>٤) في (ب): عبد الله. (٥) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٧) ينظر شرح الأشموني ( ١٨٧/٢ ).

# الشاهد السابع عشر بعد الخمسمائة (۲٬۱)

# ولو أن قَوْمًا الزَّنِفَاعِ قَبِيلَةِ دَخُلُوا السَّمَاءَ دَخَلُها ال أُحجَبُ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الكامل، المعنى ظاهر.

## الإعراب:

قوله: « ولو أن قومًا » الواو للعطف، ولو للشرط في المستقبل إلا أنها لا تجزم، وتقع أن بعدها كثيرًا، « وقومًا » اسم أن، وخبره قوله: « دخلتها ».

فإن قلت: ما موضع أن هاهنا؟

قلت: الرفع، ولكنهم اختلفوا (٣):

فقال سيبويه: بالابتداء، ولا تحتاج إلى خبر لاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه (١٠). وقال ابن عصفور: يقدر له الخبر مؤخرًا؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ﴾ [البقرة: ١٠٣]، أي: ولو أن إيمانهم ثابت (°).

وقال المبرد والزجاج والكوفيون: الرفع على الفاعلية، والفعل مقدر بعدها تقديره: ولو ثبت أن قومًا، والتقدير في الآية: ولو ثبت أنهم آمنوا، فافهم (٢)، قوله: « لارتفاع قبيلة » يتعلق بقوله: « دخلوا السماء » وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهو السماء، وقعت صفة للقوم، وقوله: « لا أحجب » جملة وقعت حالًا من ضمير دخلت مجردة عن الواو؛ كما في قوله تعالى: ﴿ مَا لِنَ لَا نُوْمِنُ بِاللَّهِ ﴾ [ المائدة: ٨٤].

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (١٣٤).

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (٥٥)، وشرح الأشموني بحاشية الصبان (١٨٨/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر ما قيل في هذا الخلاف في بحثنا: « لو » أنواعها وأحكامها، دراسة نحوية تطبيقية في كتاب الله والشعر العربي، د. أحمد السوداني، بحث منشور في مجلة كلية اللغة العربية، جامعة الأزهر ( ٢٠٠٦م - ١٤٢٨هـ)، ( ٣٠) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) ينظر الحلاف في ذلك في الجنى الداني للمرادي ( ٢٧٩، ٢٨٠ ) والكتاب ( ١٢١، ١٢١)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٩٨/٤ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح الجمل « الكبير ، لابن عصفور ( ٤٤١ ، ٤٤١ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر معاني القرآن للزجاج ( ١٨٧/١ )، والمفصل للزمخشري ( ٣٢٣ )، والارتشاف ( ٧٣/٢ )، والبرهان للزركشي ( ٣٦٩/٤ )، « وبين ابن عصفور الإشبيلي وابن هشام الأنصاري في النحو والصرف د. عبد العزيز فاخر ( ٤٧٤ ) وما بعدها ، ماجستير بالأزهر.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لا أحجب » لأن الحال إذا كان مضارعًا مثبتًا أو منفيًّا بلا استغنت عن الواو (١). الشاهد الثامن عشر بعد الخمسمائة (٢،٢)

<u>١٨٠٠</u> ..... وَكُنْتُ ولَا يُنَهْنِهُنِي الوَعِيدُ <del>\*</del>

أقول: قائله هو مالك بن رقية، وصدره:

أمَاتُوا مِنْ دَمِي وتَوَاعَدُونِي

وقبله:

فأينَ أحيدُ عنهُمْ لا أحيدُ؟

١ - كفاني مضعَب وبَندُو أبِيهِ
 وهما من الوافر.

١ – قوله: « فأين أحيد »: من حاد يحيد عن الشيء حيدًا وحيودًا وحيدودة إذا مال وعدل عنه، قوله: « ولا ينهنهني » أي: ولا يزجرني الوعيد؛ من نهنهت الرجل عن الشيء فتنهنه أي: كففته وزجرته فكف، ونهنهت السبع إذا صحت به ليكف، والأصل في نهنهه: [ نهّهه ] (٤) بثلاث هاءات، وإنما أبدلوا من الهاء الوسطى نونًا للفرق بين فعّل وفعلل، وإنما زادوا النون من بين سائر الحروف؛ لأن في الكلمة نونًا.

٢ - و « الوعيد، والإيعاد »: يستعملان في الشر، والوعد يستعمل في الخير والشر جميعًا،
 قال الفراء: يقال وعدته خيرًا، ووعدته شرًّا (°).

## الإعراب:

قوله: « وكنت »: من كان التامة فلا تحتاج إلى خبر، والمعنى: وجدت غير منهنه بالوعيد، أي: غير منزجر به، ولا يجوز أن تجعل ناقصة والواو زائدة؛ لأن زيادة الواو لا تنقاس فافهم.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٨٨/٢، ١٨٩ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۱۳۶ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر، لمالك بن رقية، وهو في شرح التصريح ( ٣٩٢/١ )، وصدره:

تفاني منصعب وبنو أبيه

والبيت في المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٢٣٠ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). ُ (٥) ينظر الصحاح مادة: ﴿ وعد ﴾.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولا ينهنهني الوعيد » فإنه مضارع منفي وقع حالًا، وقد جاء بالضمير والواو، وهذا قليل، والأكثر مجيئه بالضمير بلا واو (١٠).

# الشاهد التاسع عشر بعد الخمسمائة (٣٠٢)

# 

أقول: قائله هو مسكين الدارمي، واسمه: ربيعة بن عامر، وهو من الرمل، وفيه الخبن والحذف.

قوله: « الورق » بفتح الواو وكسر الراء، وهي الدراهم المضروبة، وكذلك الرقة [ بالتخفيف ] <sup>(٤)</sup>، والهاء عوض عن الواو، قال الفراء: في الورق ثلاث لغات: ورق مثل كبد، وورق مثل كبد (٥)، قوله: « ولا يدعى » أي: لا ينتسب؛ من الدعوة بكسر الدال.

المعنى: أنه كان مجهول النسب، ولم يكن يعرف له أب يدعى إليه، فلما أعطي [ له ] (١) مالًا ظهر له نسب واشتهر له أب يدعى إليه.

## الإعراب:

قوله: « أكسبته الورق »: جملة من الفعل وهو أكسبته، والمفعول وهو الهاء الذي يرجع إلى المعهود، والفاعل وهو الورق، قوله: « أبا »: مفعول ثان لأكسبت.

قوله: « ولقد كان » الواو للحال، واللام للتأكيد، وقد للتحقيق، وكان تامة فلا تحتاج إلى خبر، قوله: « ولا يدعى لأب »: جملة وقعت حالًا – أيضًا – وهي مضارع منفي، جاء بالواو،

أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمحل خصيب وما الخصيب للأضياف أن يكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيب

وانظر بيت الشاهد في شرح الأشموني بحاشية الصلبان ( ١٨٩/٢ ).

<sup>(</sup>١) يَنظر ما قيل في شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٨٩/٢ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۱۳۶ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرمل؛ لمسكين الدارمي، قالها في امرأته التي كانت تلومه على إنفاقه، ديوانه ( ٢٢ ) تحقيق: عبد الله الجبوري ( ١٩٧٠م )، ومما قاله في كرمه:

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٥) معاني القرآن للفراء ( ١٣٧/٢ ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

وهو قليل، والأكثر مجيئه بلا واو؛ كما ذكرنا في البيت السابق.

والاستشهاد فيه وهو ظاهر (١).

## الشاهد العشرون بعد الخمسمائة (۲٬۲)

# <u>وَكُنَّ فَتَاتَ العِهْنِ في كُلِّ مَنْزِلٍ</u> نَزَلْنَ بهِ حَبُّ الفَنَا لَمْ يُحَطَّمِ

أ**قول:** قائله هو زهير بن أبي سلمي، وهو من قصيدته المشهورة التي أولها هو قوله <sup>(1)</sup>:

بِحَوْمَانَةِ الدُّرَّاجِ فَالْتُثَلَّم

مراجِعُ وَشُم في نَوَاشِرَ مِعْصَمِ

وأَطْلَاؤُهَا ينهَضْنَ من كُلُّ مَجْثِم

فلأيًا عَرَفْتُ الدارَ بعدَ تَوَهَّم

ونُؤْيًا كَحَوْضِ الجُدُّ لَمْ يَتَثَلَّم

ألاَ أَنْعِمْ صباحًا أَيُّهَا الربْعُ واسلَم

تحَمَّلْنَ بالعليَاءِ منْ فوقِ جُزثُم

١- أمنْ أُمّ أَوْفَى دِمْنَةً لَمْ تكلّم

٢ - دِيَارٌ لَهَا بِالرَقْمَتَيْنِ كَأَنُّهَا

٣- بها العينُ والآرامُ يَمْشِينَ خِلْفَةً

٤ - وقَفْتُ بِهَا من بعدِ عشْرِينَ حِجَّةً

ه - أَثَافِيُّ سُعْفًا من مُعَرَّسٍ مِرْجَلٍ

٦ - فلما عرفتُ الدارَ قلتُ لربْعِهَا

٧ - تبصَّرْ خليليٌّ هلْ تَرَى مِنْ ظعائِنَ

إلى أن قال:

٨- كأن فتات..... إلـــخ

وهي من الطويل، يمدح بها زهير بن الحرث بن عوف وهرم بن سنان.

قوله: « دمنة » بكسر الدال وهي الكناسة.

١ - قوله: « لم تكلم » أصله: لم تتكلم فحذفت إحدى التاءين؛ كما في [ قوله تعالى ] (٥):

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد السابق مباشرة. (٢) ابن الناظم ( ١٣٥ ).

 <sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من معلقة زهير بن أبي سلمى المشهورة التي تكثر الحكم في آخرها، وقد شهد له عمر
 ابن الخطاب، وقال حين سئل عن أجود الشعراء، فقال الذي يقول: ومن ومن، ومما قاله في « من » قوله:

وَمَنْ يَكُ ذَا فَطْلِ وَيَبَخُلُ بِفَطْلِهِ عَلَى قَرْمِهِ يُسْتَغُنَّ عَنْهُ وَيُدْمَ

وينظر بيت الشاهد في ديوان زهير ( ١٢ ) شرح الإمام أحمد بن يحبى ثعلب، وانظره أيضًا في شرح أشعار الستة الجاهليين للأعلم ( ٣٦١/٢ )، واللسان: ٥ فتت، فني ،، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦١/٢ )، والمساعد ( ٤٤/٢ )، والأشموني بحاشية الصبان ( ١٩١/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر ديوان زهير بن أبي سلمى (٤) بشرح الإمام أبي العباس ثعلب، نسخة دار الكتب المصرية ( ١٩٦٤م )، وشرح أشعار الستة الجاهليين للأعلم ( ٢٧٨/١ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.

شواهد الحال \_\_\_\_\_\_\_\_ 110٧

﴿ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴾ [الليل: ١٤] أي: تتلظى، قوله: ﴿ بحومانة ﴾ بفتح الحاء المهملة، وهو ما كان من فوق الرمل، أو دونه حين تصعده أو تهبطه، ويجمع على حوامين.

قوله: « الدراج » بفتح الدال، ورواه أبو عمرو بضمها، وزعم أنه سمعها من بعض ولد زهير ممن يوثق بعلمه، وقال: هو بلد، وقال أبو نصر: الدراج: مكان غليظ (١)، وزعم أبو عبيدة أن الدراج، والمتثلم أماكن بالعالية، ويقال: المتثلم: ماء لبني فزارة.

٢ - قوله: « ديار لها » أي: لأم أوفى، وروى الأصمعي: ودار لها، وقال: الرقمتان: روضتان إحداهما قرب المدينة، والأحرى: عندنا هاهنا، وقال أبو زياد الكلابي: هما من جانب الرغام من [ بلاد ] (٢) بني تميم من أطراف عارض اليمامة التي تلي مهب الجنوب.

قوله: « مراجع وشم » الوشم: أن تغرز المرأة في يديها بالإبرة ثم تذرُّ عليها الإثمد فيبقى أثره فيها، وأراد بالمراجع أنه يرجع إلى الوشم ليثبت، قوله: « في نواشر معصم » وهي عروق ظاهر الكف وباطنها، والمعصم – بكسر الميم: موضع السوار.

٣ - قوله: «بها العين» أي: فيها العين؛ أي: في الديار، والعين - بكسر العين: جمع عيناء، وهي البقرة الواسعة العين من بقر الوحش، و « الآرام »: جمع ريم، وهو الظبي الأبيض، قوله: « يمشين خلفة » أي: مختلفة في المشي، ويقال: مختلفة في الألوان، قوله: « وأطلاؤها » أي: أولادها، وهو جمع طلا بفتح الطاء، قوله: « ينهضن من كل مجثم » أي: من كل مبرك يبركن فيه.

٤ - قوله: « فلأيًا عرفت الدار » أي: بعد إبطاء عرفت الدار، أي: لم أكن أعرفها، قال الجوهري: اللأي: الشدة والبطء (٣).

٥ – قوله: (أثافي »: جمع أثفية، وهي الأحجار الثلاثة يوضع عليها القدر، قوله: ( سعفًا » أي: سودًا، والسعفة سواد فيه شيء من حمرة، ويقال: سعفته النار إذا لوحته، قوله: ( معرس مرجل » وهو الموضع الذي توضع فيه القدر، وكل قدر عند العرب مرجل من برام أو صفر (٤) أو خزف، و ( المعرس » بضم الميم وفتح العين وتشديد الراء المفتوحة وفي آخره سين مهملة وهو المنزل، و ( المرجل » بكسم الميم والجيم، قوله: ( ونؤيًا » بضم النون وسكون الهمزة، وهي الحفرة التي تحفر حول الخباء لترد ماء المطر، قوله: ( كحوض الجد » بضم الجيم وتشديد الدال، وهي البئر، وتجمع على أجداد، قوله: ( لم تتثلم » أي: تنكسر.

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « درج ». (٢) ما بين المعقونين سقط في (أ).

 <sup>(</sup>٣) الصحاح مادة: « لأي »
 (٤) في (أ): من إبرام وصف وخزف.

٦ - قوله: « ألا أنعم صباحًا » أي: نعمت بأهلك حتى أراهم فيك، ويقال: أي: سلمك الله من الآفات والدروس.

٧ - قوله: « ظعائن »: جمع ظعينة، وهي المرأة التي تحمل في الهودج، و « العلياء »: موضع،
 قوله: « من فوق جرثم » بضم الجيم وسكون الراء وضم الثاء المثلثة وهو ماء من مياه بني أسد.

۸ – قوله: « كأن فتات العهن » ويروى: كأن حتات العهن، وكلاهما بمعنى واحد، والعهن بكسر العين: الصوف، قوله: « في كل منزل » ويروى: في كل موقف وقفن به، قوله: « حب الفنا » بفتح الفاء والنون مقصور، وهو شجر ثمره حب أحمر وفيه نقطة سوداء، ويسمى: عنب الذيب، « لم يحطم » أي لم يكسر، والمعنى: إن ما تفتت من العهن الذي علق بالهودج إذا نزلن في منزل كحب الفنا الصحيح الذي لم ينكسر؛ لأنه إذا تكسر ظهر لون غير الحمرة، والحاصل: أنه شبه ما تفتت منه بحب الفنا الصحيح.

## الإعراب:

قوله: «كأن » للتشبيه، وقوله: « فتات العهن »: كلام إضافي اسمه، وخبره قوله: « حب الفنا »، قوله: « في كل منزل »: يتعلق بقوله: « نزلن »، قوله: « به » أي فيه، قوله: « لم يحطم »: جملة وقعت حالًا مجردة عن الواو، وذلك أن المضارع المنفي بلم إذا وقع حالا، فالأكثر إفراد الضمير والاستغناء عنه بالواو والجمع بينهما، وهاهنا وقع مجردًا من الواو؛ كما ذكرنا وهو موضع الاستشهاد (۱).

## الشاهد الحادي والعشرون بعد الخمسمائة (٢٠٢٠)

<u>﴿ ﴿ وَلَقَدْ خَشِيتُ بِأَنْ أَمُوتَ وَلَمْ تَكُنْ لِلْحَرْبِ دَاثِرَةٌ على ابْنَيْ ضَمْضَمِ </u>

أقول: قائله هو عنترة بن شداد العبسي، وهو من قصيدته المشهورة التي أولها هو قوله (٤٠):

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦١/٢، ٣٦٨ )، وشرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٩١/٢ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٣٥ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل، من معلقة عنترة بن شداد العبسي المشهورة التي يتحدث فيها عن الحرب وشجاعته فيها، وانظر بيت الشاهد في الخزانة ( ١٢٩/١ )، والأغاني ( ٣٠٣/١٠ )، وشرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٩١/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦٩/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ليس ذلك مطلع القصيدة ( المعلقة )، وإنما مطلعها قوله في الديوان ( ١٨٢ ):

هل غيادر النشيعيراء من مشردم ......

وأما البيت المذكور فهو ثاني أبياتها، والأبيات التي ذكرها الشارح، والشاهد في آخر المعلقة المذكورة ( ٢١٩ ) تحقيق: =

١ - أغيَاكَ رَسْمُ الدَّارِ لَمْ يَتَكَلَّم إلى أن قال:

ذُلُلٌ رِكَابِي حَيثُ شِئتُ مُشَايِعِي ولقد خشيت..... الشَّاقِي عِرْضِي وَلَمْ أَشْتُمْهُمَا

إِنَّ العَدُو عَنِ العَدُوِّ لَقَائِلٌ إنْ يَفْعَلا فلقَدْ تركتُ أباهما

وهذا آخر القصيدة، وهي من الكامل.

حَتَّى تَكَلَّمَ كَالأَصَمُ الأَعْجَم ولقَدْ شَفَا نَفْسِي وَأَبْرَأَ سُقْمَهَا قِيلُ الفَوَارِسِ وَيْكَ عَنترَ قدّم قَلْبِي وَأَحْفُرُهُ بِرَأْي مبرم

..... إلـــــخ والنَّاذِرِينَ إِذَا لَمْ أَلْقَهُمَا دَمِي (١) مًا كَانَ يَعْلَمَهُ ومَا لَمْ يَعْلَمٍ (٢) جَزَرَ السُّبَاعِ وكُلِّ نَسْرٍ قَشْعَمِ

 ٢ - قوله: « قيل الفوارس » بكسر القاف وسكون الياء آخر الحروف، أي: قول الفوارس، قوله: « ويك عنتر أقدم » مقول القول، أراد: ويلك يا عنترة قدم الفرس، وقيل: معنى « وي » تنبيه، والكاف للخطاب، وعنتر: منادى مرخم، وأصله: يا عنترة كما قلنا، ويروى: أقدم؛ أي: تقدم.

٣ – قوله: « ذلل ركابي » ويروى: ذلل جمالي حيث تبتلت، أي: حيث قبلت الغزو فركابي ذلل؛ لما عودتها من كثرة الترحال، قوله: « مشايعي قلبي » أي: قلبي غير مفارق لي، ويروى: مشايعي لُبِّي، أي: عقلي، ومعنى: « أحفزه » أي: أنهضه وأدفعه، ومادته: حاء مهملة وفاء وزاي معجمة، قوله: « برأي مبرم » أي: محكم، من الإبرام وهو الإحكام والإتقان، ويروى: بأمر مبرم..

٤ – قوله: « دائرة » أي هزيمة، قال اللَّه تعالى: ﴿ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوْمِ ﴾ [الفتح: ٦]، المعنى: كنت أخشى أن أموت قبل أن ألقى ابني ضمضم في الحرب وأدير عليهمًا دائرة، وابنا ضمضم هما: حصين ومرة بن ذبيان من بني مرة؛ كذا قاله الأعلم (٣).

 قوله: « والناذرين » تثنية ناذر من النذر، يعني: ينذران على أنفسهما ويقولان: لئن لقيناه لنقتلنه، قوله: « دمي » هو مفعول الناذرين، قوله: « إذا لم ألقهما » يعني: يقولان ذلك في

= محمد سعيد مولودي، وينظر الديوان ( ١٤٢ ) وما بعدها ورواية البيت الشاهد في الديوان هي ( ١٥٤ )، تحقيق: عبد المنعم شلبي:

> ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر (١) رواية هذا البيت في الديوان هكذا:

> > (٢) هذا البيت سقط في الديوان.

والناذرين إذا لقيتهما دمى (٣) انظر أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم ( ١٢٣ ).

117.

الخلاء، فإذا لقيتهما أمسكا عن ذلك هيبة وخوفًا مني.

٧ - قوله: « جزر السباع » بفتح الجيج والزاي المعجمتين ثم الراء، وهو اللحم الذي تأكله السباع، يقال: تركوهم جزرًا إذا قتلوهم، قوله: « وكل نسر قشعم » النسر: طائر مشهور، وقشعم صفته، قال الجوهري: القشعم من النسور والرجال: المسن، وأم قشعم: المنية والداهية (١)، ويروى الشطر الثاني:

# ..... جُزُرًا لِخَامِعَةِ وَنَسْرِ قَشْعَم

كذا وقع في رواية الأعلم (٢)، وقال: الخامعة: الضبع؛ لأنها تخمع لذلك، ولهذا يقال: الضبع العرجاء.

## الإعراب:

قوله: « ولقد خشيت » الواو للعطف، واللام للتأكيد، وقد للتحقيق، وخشيت فعل وفاعل، قوله: « بأن أموت » الباء للسببية، وأن مصدرية، والتقدير: خشيت بسبب موتي، والحال لم تكن للحرب دائرة، و « دائرة » مرفوع لأنها اسم تكن، و « للحرب » خبره، و « على » يتعلق بدائرة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولم تكن للحرب دائرة » حيث وقع المضارع المنفي بلم حالًا مقرونة بالواو؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزَّوَجَهُمْ وَلَرْ يَكُن لَمُّمْ شُهَدَآهُ إِلَّا أَنفُسُكُمْ ﴾ [ النور: ٦ ] <sup>(٣)</sup>.

الشاهد الثاني والعشرون بعد الخمسمائة (١٠٠٠)

# من سقط النَّصِيفُ ولَمْ تُرِدْ إِسْقَاطُه فتناولَتْهُ واتقتنا باليدِ

أقول: قائله هو النابغة الذبياني، وهو من قصيدة طويلة من الكامل ذكرناها في شواهد الكلام

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « قشعم ».

<sup>(</sup>٢) انظر أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم ( ١٢٣/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٩١/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦٩/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ١٣٥ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الكامل، من قصيدة المتجردة للنابغة الذبياني، وهي المرأة التي فاجأها بالدخول عليها في قصر النعمان، فسقط خمارها، فغطت وجهها بمعصمها، وقد سردها العيني في أول الكتاب، الشاهد رقم (٥)، وانظرها في الديوان ( ٨٩) بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف و ( ١٠٧) دار الكتاب العربي، وانظر بيت الشاهد في شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٩١/٢)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٠/٢).

شواهد الحال \_\_\_\_\_\_ ۱۱۲۱

## في أول الكتاب <sup>(١)</sup>.

قوله: « سقط النصيف » بفتح النون وكسر الصاد المهملة وهو الخمار الذي تتخمر به المرأة، قوله: « واتقتنا » من اتقى إذا حفظ وكذلك توقى.

## الإعراب:

قوله: « سقط النصيف »: جملة من الفعل والفاعل، والألف واللام في النصيف بدل من المضاف إليه؛ أي: نصيفها، أراد نصيف تلك المرأة المعهودة.

قوله: « ولم ترد إسقاطه » جملة وقعت حالًا، والضمير فيه يرجع إلى النصيف، والضمير الذي في « لم ترد » يرجع إلى المرأة، قوله: « فتناولته »: عطف على قوله: « ولم ترد » أي: فتناولت تلك المرأة النصيف، قوله: « واتقتنا » عطف على ما قبله، وهي جملة من الفعل والفاعل، وهو التاء (٢) والمفعول وهو النون، قوله: « باليد » يتعلق باتقتنا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولم ترد » حيث وقع حالًا وهو مضارع منفي بلم مقرون بالواو؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أُوحِىَ إِلَيْ وَلَهُ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ ﴾ [ الأنعام: ٩٣ ].

الشاهد الثالث والعشرون بعد الخمسمائة (٢٠٤)

# من للْخَلِيلِ نَصِيرًا جَارَ أَوْ عَدلًا ولا تَشْحٌ عَلَيْهِ جَادَ أَوْ بَخِلًا ولا تَشْحٌ عَلَيْهِ جَادَ أَوْ بَخِلًا

أقول: لم أقف على اسم قائله، والظاهر أنه من كلام المحدثين، وهو من البسيط.

قوله: « للخليل » أي: للصاحب والصديق، و « النصير » : فعيل بمعنى فاعل، و « جار »: من الجور، وهو خلاف العدل، و « الشح »: البخل، و « جاد »: من الجود بالضم، وهو الكرم، أراد: انصر صاحبك في كل الأحوال سواء جار في حقك أو عدل، ولا تبخل عليه بشيء سواء بخل في حقك أو جاد.

## الإعراب:

قوله: «كن »: جملة من الفعل والفاعل، وهو أنت المستتر فيه، وهو اسم كان، و « نصيرًا »:

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم (٥). (٢) التاء للتأنيث، وأما الفاعل فهو ضمير المرأة المستتر.

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٣٥ )، توضيح المقاصد ( ١٦٩/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، وهو مجهول القائل في الدرر ( ١٤/٤ )، وشرح الأشموني ( ١٨٨/٢ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٤٤٩ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٤٦/١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٦٤٩ ).

خبره، قوله: « جار »: جملة ماضية وقعت حالًا، وقوله: « أو عدلا »: عطف عليه، وألفه للإطلاق.

قوله: « ولا تشح »: عطف على قوله: « كن »، وفي عطف النهي على الأمر خلاف مشهور، والصحيح جوازه (۱)، قوله: « عليه »: يتعلق بقوله: « ولا تشح » في محل النصب على المفعولية، قوله: « جاد »: جملة وقعت حالًا، و « أو بخلا »: عطف عليها، وألفه للإطلاق. الاستشهاد فيه:

في قوله: « جاد » حيث وقع حالًا، وهو ماض ولم يجيء معها قد؛ لكون الماضي قد عطف عليه بأو، وكذا وقع بعد إلا؛ كما في قوله تعالى: ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِـ، يَسْتَهْزِيْوْنَ ﴾ [ يس: ٣٠ ] وكذا الكلام في قوله: « جاد » فافهم (٢).

# الشاهد الرابع والعشرون بعد الخمسمائة (٢٠٠٠)

# نَا وَقَفْتُ بِرَبْعِ الدَّارِ قَدْ غَيَّرَ البِّلَى مَعَارِفَهَا والسَّارِيَاتُ الهَوَاطِلُ

أقول: قائله هو النابغة الذبياني، واسمه: زياد بن معاوية؛ كما قد ذكرنا غير مرة.

وهو من قصيدة من الطويل يرثي بها النعمان بن الحرث بن أبي شمر الغساني، وأولها هو قوله:

١ - دَعَاكَ الهَوَى واسْتَجْهَلَتْكِ المَنَازِلُ وكَيفَ تَصَابِي المَزء والشَّيْبُ شَامِلُ

٢ - وقفتُ بِرَبْعِ الدَّارِ..... السي آخـــره (٥)

٣ - أُسَائِلُ عَنْ شُعدى وَقَدْ مَرَ بَعْدَنا ﴿ عَلَى عَرَصَاتِ الدَّارِ سَبِعٌ كَوَامِلُ

٤ - فسَلَّيْتُ ما عِندِي بِرَوْحَةِ عِرْمِسٍ تَخُبُ برحْلِي تَارةً وتُناقِلُ

وهي ثلاثون بيتًا.

١ - قوله: « دعاك الهوى » يقول: لما رأيت منازل سعدى فعرفتها حركت منك ما كان

فلا يتعدن إن المنيسة موعد وكل امرئ يبوما به الحال زائل وانظر بيت الشاهد في ديوانه (١٩٠/٢) ط. دار المعارف، و (١٩٠/٢) دار الكتاب العربي، وشرح الأشموني (١٩٠/٢)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (٢٩٧).

<sup>(</sup>١) ينظر المغنى بحاشية الأمير ( ٩٩/٢ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح عمدة الحافظ ( ٤٤٩ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٤٦/١ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٣٥ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، من قصيدة عدتها ثلاثون بيتًا؛ للنابغة الذبياني يرثي فيها النعمان بن الحارث، بدأها بوصف الديار التي غيرها البلى، وهو مناسب للرثاء، ونقل أبياتًا في ذلك، وكان الأفضل لو نقل أبيات الرثاء الصريح:

<sup>(</sup>٥) هذا البيت سقط في ( ب ).

شواهد الحال \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ شواهد الحال \_\_\_\_\_\_

ساكنًا، وذكرتك بعض ما قد نسيت، وحملتك على الجهل والصبى، قوله: « وكيف تصابي المرء »: كلام إضافي، أي: كيف ميل المرء إلى الجهل والمروءة؟ (١) وأصله من صبا يصبو صبوة وصبوًا.

7 – قوله: « بربع الدار » الربع: المنزل، قال الجوهري: الربع: الدار بعينها حيث كانت، وجمعها: رباع وربوع [ وأرباع ] (7), وأربُع (7), قوله: « البلي » بكسر الباء الموحدة؛ من بلي الثوب يبلي بِلّي بكسر الباء، فإن فتحتها مدت، قوله: « معارفها » ويروى: معالمها، قوله: « والساريات »: جمع سارية، وهي السحابة التي تأتي ليلًا، و « الهواطل »: جمع هاطلة؛ من الهطل، وهو تتابع المطر وسيلانه.

٣ - قوله: « عرصات الدار »: جمع عرصة، وهي كل فجوة ليس فيها بناء، وقوله: « سبع كوامل » أي: سبع سنين [ كوامل ] (١) لم ينقص منها شيء.

٤ - قوله: « فسليت ما عندي » يعني: سلوت ما عندي من البكاء على الديار ومساءلتها عن أهلها بروحة ناقة عرمس، وهي الشديدة، وأصل العرمس: الصخرة؛ فشبهت الناقة بها لصلابتها، قوله: « تخبّ »: من الخبب وهو ضرب من السير سريع، و: « تناقل » من المناقلة، وهي أن تناقل يديها رجليها، وهو أن تضع رجليها في مواضع يديها لسعة باعها وقوة سيرها.

## الإعراب:

قوله: « وقفت »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « بربع الدار »: مفعوله، قوله: « قد غير البلي »: جملة وقعت حالًا، و « معارفها »: مفعول غيّر، قوله: « والساريات » بالرفع عطف على البلي، و « الهواطل »: صفته.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « غَيِّر البلي » حيث وقع حالًا، وهو ماض مقرون بكلمة قد دون الواو، وهو قليل بالنسبة إلى التي تجيء بقد والواو، وأقل منه ما إذا جاء مجردًا عنهما؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أَوَ جَاءُوكُمُ حَصِرَتَ صُدُورُهُمْ ﴾ [ النساء: ٩٠ ] (٥٠).

<sup>(</sup>١) في (أ): والفتوة.

<sup>(</sup>٣) الصحاح مادة: « ربع ».

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).
 (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٢/٢ ).

# الشاهد الخامس والعشرون بعد الخمسمائة (۲٬۱)

# سَرَتْ قَرَبًا أَحْنَاؤُهَا تَتَصَلُّصَلُ

أقول: قائله هو الشنفرى الأزدي، وصدره:

وتشربُ أَسْآرَ القطَا الكُذْرَ بعدَمَا

وهو من قصيدته المشهورة التي أولها هو قوله (٣): فإني إلى قَوْمٍ سوَاكُمْ لَأَمْيَلُ وشُدَّتْ لطياتِ مَطَايَا وَأَرْحُلُ

١ - أَقِيمُوا بَنِي أُمِّي صُدُورَ مَطِيِّكُمْ ٢ - فقد حُمَّتِ الحاجاتُ والليلُ مُقْمِرٌ

إلى أن قال:

٣- وَفَاءَ وَفَاءَتْ بَادِياتٍ وكُلُّها ٤ - وتَـشربُ.....

هممت وهمَّتْ وابتَدَرْنا وأسدلتْ

وهي من الطويل.

٢ - قوله: « [ فقد ] (٤) حُمَّت » أي: قدرت، و « الطيات »: جمع طية، وهي الحاجة، و « المطايا »: جمع مطية، و « الأرحل »: جمع رحل البعير.

على نَكَظِ مما نكاتم محمِلُ

-وشمَّرَ منِّي فارطٌ ومُهَمَّلُ

٣ - قوله: « باديات » أي: مستعجلات، وهو نصب على الحال، و « كلها » مبتدأ، و « محمل » خبره، قوله: « على نكظ » أي: على شدة كائنة مما يكاتم، و« ما » بمعنى الذي أو نكرة موصوفة أو مصدرية.

٤ - قوله: « الكدر » بضم الكاف وسكون الدال؛ جمع أكدر، قوله: « قربًا » بفتح القاف والراء وبالباء الموحدة، قال الأصمعي: قلت لأعرابي: ما القرب؟ قال: سير الليل لورد الغد،

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٣٥ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل من لامية الشنفري المشهورة، والتي شرحها كثير من العلماء، وفيها يتحدث صاحبها عن مغامراته بالليل، وعن سرقة الأموال ليعطي للفقراء، ثم عفته وزهده وجوعه من أجل أن يشبع الآخرين، وانظر بيت الشاهد في لامية العرب للشنفري ( ٦١ ) منشورات مكتبة الحياة، وديوان الشنفري ( ١٥٨ ) وما بعدها، وبلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ( ٥٥٥ )، الخزانة ( ٤٤٧/٧ ).

<sup>(</sup>٣) انظر لامية الشنفرى ( ٥٠ ) ط. مكتبة الحياة، وديوان الشنفرى ( ١٥٨ ) وما بعدها، بشرح: إميل بديع يعقوب.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

قلت: ما الطلق؟ قال: سير الليل لورد الغب، يقال: قربت أقرب قرابًا، مثل: كتبت أكتب كتابًا إذا سرت إلى الماء وبينك وبينه ليلة، والاسم: القرب، قوله: « أحناؤها » أي: جوانبها، واحدها حِنْقُ بكسر الحاء، قوله: « تتصلصل » أي: تصوت، وهو بالصادين المهملتين.

### الإعراب:

قوله: « وتشرب »: جملة من الفعل والفاعل، و « أسآر القطا » كلام إضافي مفعوله، وهو جمع سؤر، وهو بقية الماء في الإناء، قوله: « الكدر »: صفة الأسار، قوله: « بعدما سرت » بعد: ظرف للشرب (١)، وما مصدرية، و « قربًا » حال من الضمير الذي في سرت، وهو العامل فيها، قوله: « أحناؤها » مبتدأ، وخبره قوله: « تتصلصل »، والجملة الاسمية وقعت حالًا من الضمير الذي في: سرت، ويجوز أن يكون من القطا فيكون العامل تشرب.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **أحناؤها تتصلصل** » حيث وقعت حالًا، وهي جملة اسمية مجردة عن الواو، وهو قليل، وقال الزمخشري: ضعيف، وكان حقها أن تكون بالواو <sup>(٢)</sup>.

الشاهد السادس والعشرون بعد الخمسمائة (٢٠٠٠)

| الله الله المحراء عُبَقُ المسكِ بهم    |
|----------------------------------------|
| أقول: قائله هو طرفة بن العبد البكري، و |
| ١ - أُصَحَوْتَ اليوم أَمْ شاقتكَ هِرّ  |
| ٢- لا يكن خُبُكِ داءً قاتلًا           |
| ٣- كيف أرنجو مُحبَّهَا من بعدما        |
|                                        |

<sup>(</sup>١) في (أ): لتشرب.

(٢) ينظر المفصل بشرح ابن يعيش ( ٢٥/٢ ).

نحن في المشتاة ندعو الجفلى لا ترى الآدب فينا ينتقر وهو القائل فيها أيضًا:

ولقد تعملم بكر أننا آفة الجزر مساميح يسر وانظر بيت الشاهد في الديوان ( ٦٥ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٤٥٦ )، واللسان: « لحف، عبق ». (٥) ينظر الديوان ( ٥٠ ) وما بعدها، شرح الأعلم الشنتمري.

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٣٥ ).

 <sup>(</sup>٤) البيت من بحر الرمل، وهو من قصيدة لطرفة بن العبد بلغت السبعين بيتًا، وكلها في الفخر على عادة أهل الجاهلية بالكرم والشجاعة وحماية الجار والمجد السؤدد، وشرب الخمر، ومنها البيت المشهور:

إلى أن قال:

وهي طويلة من الرمل.

١ - قوله: « مستعر » أي: شديد بالغ، وأصله: ملتهب؛ من سعرت النار إذا أوقدتها.

٢ - [ قوله: « ماوي » يعني: ماوية، وهو اسم امرأة، حذف حرف النداء ورخمه، قوله:
 « بحر » أي: ليس هجرك لي وبخلكِ عليَّ بفعل كريم حسن، و « الحر » بضم الحاء؛ خلاف العبد، أراد أن هذا الأمر منك هجين كالعبد ] (١).

٣ - قوله: « كيف أرجو حبها » أي: كيف أرجو إقلاع حبها عني وقد علق القلب منه
 « بنصب » أي عذاب وشدة، و « المستسر »: المكتتم الداخل في القلب.

٤ - قوله: « وانتشوا » أي: وسكروا، و « الأمون » بفتح الهمزة؛ الموثقة الخلق التي يؤمن عثارها من الإبل والخيل، و « الطّمر » بكسر الطاء؛ الفرس الطويل المشرف.

وله: « عبق المسك » بفتح العين المهملة والباء الموحدة، وهو مصدر عبق به الطيب
 بكسر الباء؛ أي: لزق به، أراد أن رائحة المسك ملازمة لهم لاصقة بهم.

قوله: « يلحفون الأرض » بالحاء المهملة والفاء؛ من لحفت الرجل ألحفه لحفًا إذا طرحت عليه اللحاف أو غطيته بثوب، وقال الأعلم: معناه: يجرون أزرهم على الأرض من الخيلاء ويغطونها بها (۲)، و « الهذاب » الهدب – بضم الهاء وتشديد الدال؛ من هداب النخل وهو سعفه، وأراد به هاهنا طرة الأزر، و « الأزر » بضم الهمزة وضم الزاي وفي آخره راء؛ جمع إزار، وهو جمع كثرة وجمع القلة: آزرة، مثل: حمار وحمر وأحمرة.

## الإعراب:

قوله: « ثم راحوا » عطف على قوله: « وهبوا » في البيت السابق، قوله: « عبق المسك »: كلام إضافي مبتدأ، وخبره قوله: « بهم »، والجملة وقعت حالًا، [ قوله: « ] (٢) يلحفون الأرض »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير الذي في يلحفون، والمفعول وهو الأرض،

(٢) أشعار الشعراء الستة الجاهليين ( ٦٩/١ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

وهي - أيضًا - حال، قوله: « هداب الأزر » كلام إضافي منصوب على المفعولية (١) - أيضًا -. الاستشهاد فيه:

في قوله: « عبق المسك بهم » فإنها جملة اسمية وقعت [ حالًا ] (٢) بلا واو، وهو قليل (٣). الشاهد السابع والعشرون بعد الخمسمائة (٤٠٠٠)

**أقول**: قائله هو سلامة بن جندل؛ كذا قاله ابن بري <sup>(١)</sup>، وأنشده الفارسي في الإغفال هكذا <sup>(٧)</sup>:

ولولا جَنَانُ الليلِ مَا آلَ جَعْفَرَ إلى عامر سِرْبَالُهُ لَمْ يُحَرَّقِ وهو من الطويل.

قوله: « جنان الليل » أي ظلمته، قال الجوهري: جنان الليل: إدلهامه، ويروى: ولولا جنون الليل؛ أي: ما ستر من ظلمته (^)، « ما آب » أي: ما رجع؛ من آب يؤوب أوبة وإيابًا وأوبًا إذا رجع، قوله: « سِرْبَالُه » بكسر السين، وهو القميص.

### الإعراب:

قوله: « ولولا » قد تقدم غير مرة أن لولا لربط امتناع الثانية بوجود الأولى؛ نحو: لولا زيد لهلك عمرو، فإن هلاك عمرو منتف لوجود زيد، وكذلك هاهنا عدم رجوع عامر إلى جعفر منتف لوجود ظلام الليل، قوله: « جنان الليل »: كلام إضافي مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: لولا جنان الليل موجود، وقوله: « ما آب عامر »: جملة من الفعل والفاعل وقعت جوابًا للولا، وقوله: « ما آب ».

ولولا سواد الليل ما آب عامر إلى جعفر سِرْبَالُه لم يخرق

<sup>(</sup>١) قوله: ( منصوب على المفعولية ) فيه تساهل، وصحته منصوب على الحالية.

<sup>(</sup>٢) ما بين المُقُوفين سقط في ( ب ). (٣) ينظر في ذلك شرح ابن يعيش ( ٢٥/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ١٣٥ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، وهو لسلامة بن جندل، في ديوانه: ( ٤٢ )، وينظر اللسان مادة: ﴿ جنن ﴾، وهو شرح الأسموني بحاشية الصبان ( ١٩٠/٢ ).

<sup>(</sup>٦) لم نعثر عليه في شرح أبيات الإيضاح لابن بري.

<sup>(</sup>٧) ورواية البيت في الديوان هكذا:

<sup>(</sup>٨) الصحاح مادة: ﴿ جنن ﴾.

= شواهد الحال

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « سرباله لم بمزق » حيث وقع حالًا، وهو جملة اسمية بدون الواو؛ كما في قوله: كلمته فوه إلى فيّ، وهو قليل كما ذكرناه <sup>(١)</sup>.

# الشاهد الثامن والعشرون بعد الخمسمائة (٢،٢)

#### عِـمَـامَــُهُ بــِن الـرِّجَـالِ لِوَاءُ مَن وَجَاءَتْ بِهِ سِبْطَ العِظَامِ كَأَنَّمَا

أقول: قائله هو رجل من بني جِناب من بلقين، وكانت تحته ابنة عم له جاء له منها ولد يسمى سيارًا، وكان له ابن آخر من أمَةٍ يقال له: حندج، وكانت الحرة إذا رأته يلطف حندجًا ببعض اللطف غضبت عليه، فأنشأ يقول (٤):

وَلَيْتُ عِفِرينِ لَدَيّ سَوَاءُ وبَعْضُ الرِّجَالِ اللَّدِعِين غُثاءُ

١ - لا تَعْذُلِي في حُنْدُج إنّ حُنْدُجًا ٢ - حَمَيْتُ علَى العُهَّارِ أطهار أمَّه ٣ - وَجَاءَتْ بِهِ سِبْطَ العِظَامِ كَأَنَّهَا عِمَامَتُهُ بِينَ الرِّجَالِ لِوَاءُ

وهي من الطويل، وفيه الكف والثلم؛ فإن قوله: « لا تع » فعلن مكفوف أثلم، « ذلي في حن » مفاعيلن،: « دج إن » فعولن، « ن حندجًا » (٥) مفاعيلن، والباقي ظاهر.

١ – قوله: « ليث عفرين » أراد به الأسد، وعفرين – بكسر العين المهملة والفاء وتشديد الراء، وهو اسم موضع مشهور بالأسود العظام.

 ٢ - قوله: « العهار » بضم العين المهملة وتشديد الهاء؛ جمع عاهر، وهو الزاني، وإنما خص الأطهار لما في المحيض من الاعتزال، قوله: « غثاء » بضم الغين المعجمة وبالثاء المثلثة، وهو الذي يعلو على وجه السيل من القش ونحوه، ويروى: جفاء بالجيم.

٣ - قوله: « جاءت به » أي ولدته، قوله: « سبط العظام » يقال: فلان سَبِط الجسم، وسَبْط الجسم؛ مثل: فخِذ وفخْذ إذا كان حسن القد والاستواء، قوله: « لواء » بكسر اللام، وهي دون

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٩٠/٢ ).

<sup>(</sup>٢) شرح ابن عقيل (٢٤٤/٢).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من مقطوعة لرجل من بني العنبر يلوم زوجته، حيث أنكرت عليه حبه لولد له من امراة أخرى، وانظر بيت الشاهد في الخزانة ( ٤٨٨/٩ )، واللسان مادة: « سبط »، وحاشية الصبان ( ١٧٠/٢ ).

<sup>(</sup>٤) انظر المقطوعة وهي ثلاثة أبيات فقط في شرح الحماسة للمرزوقي شرحًا وضبطًا في ( ٢٦٩ ) ( القسم الأول ) تحقيق: أحمد أمين، وعبد السلام هارون.

<sup>(</sup>٥) في (أ): حندج.

شواهد الحال \_\_\_\_\_\_ 1 1 7 9

العلم، وإنما قال هذا لطول ابنه وعظم جسمه.

#### الإعراب:

قوله: « وجاءت »: جملة من الفعل والفاعل، وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى أم حندج، قوله: « به »: في محل نصب على المفعولية والضمير يرجع إلى حندج، قوله: « سبط العظام »: كلام إضافي وقع حالًا، قوله: « كأنما » كأن للتشبيه وبطل عملها بدخول ما عليها، و « عمامته » كلام إضافي مبتدأ، قوله: « لواء » خبره، قوله: « بين الرجال » نصب على الظرف. الاستشهاد فيه:

في قوله: « سبط العظام » فإنه حال غير منتقلة، يعني: وصف لازم، وهو قليل؛ لأن الأكثر في الحال أن تكون لازمة كجاء زيد راكبًا (١). في الحال أن تكون لازمة كجاء زيد راكبًا (١). الشاهد التاسع والعشرون بعد الخمسمائة (٣٠٢)

وَمَا لَامَ نَفْسِي مِثْلَهَا لِي لَائِمٌ وَلَا سَدَّ فَقْرِي مِثْلُ مَا مَلَكَتْ يَدِي اللَّهِ وَمَا لَامَ مَلَكَتْ يَدِي

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: « وما لام » وهو من اللوم وهو العذل، واللائم فاعل منه.

## الإعراب:

قوله: « وما لام » الواو للعطف إن كان قبله شيء من الأبيات، وإلا فهي لاستفتاح الكلام مع إقامة الوزن، وكلمة « ما » للنفي، و« لام »: فعل ماض، وقوله: « لائم » بالرفع فاعله.

وقوله: « نفسي »: كلام إضافي مفعوله، وقوله: « مثلها » بالنصب حال من لائم، قوله: « لي »: جار ومجرور بدل من نفسي، قوله: « ولا سد »: عطف على « لام »، « وسد »: فعل ماض، قوله: « مثل ما ملكت يدي »: بالرفع فاعله، وقوله: « فقري » كلام إضافي مفعوله.

وقوله: « ملكت يدي »: جملة من الفعل والفاعل صلة لما، والعائد محذوف تقديره: مثل ما ملكته يدي.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٢٢/٢ ) وما فيه عن انتقال الحال.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن عقیل ( ۲۰۷/۲ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو مجهول القائل، وانظره في المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٢٨٤ )، ولم نعثر له على مراجع غير ابن عقيل والعيني.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: ( مثلها » فإنه حال من لائم كما ذكرنا، وهو نكرة، ولا يسوغ أن يكون ذو الحال نكرة إلا بتخصيص، والمخصص هاهنا تقديم الحال على صاحبها (١) فافهم.

الشاهد الثلاثون بعد الخمسمائة (٢،٢)

# · مَا حُـمٌ من موتِ حِمَّى واقيًا ولا تَـرَى مِـنْ أَحَـدِ بَـاقِـيًا ولا تَـرَى مِـنْ أَحَـدِ بَـاقِـيًا

أقول: هذا [ من السريع ] (٤) لم أقف على اسم قائله (٥).

قوله: « مَا حُمَّم » على صيغة المجهول، يقال: حم الشيء وأحم؛ أي: قُدِّر، و « الواقي »: فاعل من وقى يقى وقاية إذا حفظ.

## الإعراب:

قوله: « ما حُمَّ » كلمة « ما » نافية، و « حم »: فعل مجهول، وقوله: « حِمَّى »: مرفوع؛ لأنه مفعول ناب عن الفاعل، والمعنى: ما قدر حِمَّى، أي: موضع حماية عن الموت، وقد وقع في بعض المواضع: حَمَّا بفتح الحاء وتشديد الميم على أنه مصدر حم، فيكون انتصابه على المصدرية، والصحيح أنه حِمَّى على وزن مِعَى؛ من أحميت المكان جعلته حمى، يقال: هذا شيء حِمَّى أي: محظور ولا يقرب، وفي الحديث (١): « لا حمى إلا لله ورسوله » وحمى؛ الملك الذي يحميه عن الناس.

وقوله: « من موت »: بيان لما؛ لأنها مبهمة.

قوله: « ولا ترى »: جملة من الفعل والفاعل عطف على الجملة التي قبلها، وقوله: « من أحد »: مفعوله، وكلمة: « من » زائدة « وباقيًا » مفعول ثان.

<sup>(</sup>١) ينظر مواضع تقديم الحال على عاملها في شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٧٤/٢ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) شرح ابن عقیل ( ۲۹۰/۲ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر السريع، وقد نسبه العيني للرجز، وهو خطأ منه، وهو لقائل مجهول، وانظره في شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٧٥/٢ )، ومعجم شواهد النحو الشعرية ( ٢٥٢، ٧٧٦ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٤٤٢ ).

<sup>(</sup>٤) ذكر العيني أنها من الرجز والصحيح أنه من السريع.

<sup>(</sup>٥) في ( ب ): على اسم راجزه.

<sup>(</sup>٦) الحديث في صحيح البخاري، باب لا حمى إلا لله ولرسوله ﷺ، برقم ( ٢٢٤١)، ونصه: « حدثنا يحيى ابن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله ﷺ قال: « لا حمى إلا لله ولرسوله » وقال: بلغنا أن النبي ﷺ حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « واقيًا » فإنه حال من قوله: « من موت » وهو نكرة، وقد علم أن من الواجب تعريف ذي الحال، ولكن المسوغ هاهنا هو كون ذي الحال بعد النفي، ونظيره قوله تعالى: ﴿ وَمَآ لَمُكَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مَعْلُومٌ ﴾ [الحجر: ٤]، فإن قوله: ﴿ وَلَمَا كِنَابٌ مَعْلُومٌ ﴾ [الحجر: ٤]، حملة في موضع الحال من قرية، والمسوغ لذلك وقوعها بعد النفي. فافهم (١).

الشاهد الحادي والثلاثون بعد الخمسمائة (٢٠٢)

النبي أَخَوَيْهِ خَائِفًا مُنْجِدَيْهِ فَأَصَابُوا مَغْنَمًا مُنْجِدَيْهِ فَأَصَابُوا مَغْنَمًا للهِ مَنْجِدَيْهِ فَأَصَابُوا مَغْنَمًا للهِ اللهِ اللهِلْمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

أقول: قائله مجهول، وهو من الرمل (٤).

قوله: « منجديه »: تثنية منجد؛ من أنجده إذا أعانه وأنقذه، واستنجد فلان إذا طلب النجدة، واستنجد – أيضًا – إذا قوي بعد ضعف، واستنجد عليه إذا اجترأ عليه بعد هيبة، قوله: « فأصابوا مغنما » أي: نالوا غنيمة، والمغنم – بفتح الميم بمعنى الغنيمة، ويقال: غنم القوم غنمًا بالضم.

## الإعراب:

قوله: « لقي »: فعل ماض، و « ابني »: كلام إضافي فاعله، وقوله: « أخويه »: مفعول، والضمير فيه يرجع إلى الابن، قوله: « خائفًا »: حال من ابني، و « منجديه »: حال من أخويه، والعامل في الحالين هو قوله: « لقي »، قوله: « فأصابوا » جملة من الفعل والفاعل، وهو الضمير المستتر الذي يرجع إلى الابن والأخوين، و « مغنمًا » بالنصب مفعوله.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « خائفًا منجديه » حيث وقع خائفًا حالًا من ابني، ومنجديه من أخويه كما ذكرنا، وهذا مثال لتعدد الحال مع تعدد ذي الحال؛ كما في قولك: لقيت هندًا مصعدًا منحدرة (°).

<sup>(</sup>١) ينظر مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة في شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٣٢/٢ ).

<sup>(</sup>٢) شرح ابن عقيل ( ٢٧٤/٢ ).

 <sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرمل وهو بلا نسبة في شرح عمدة الحافظ (٤٦٢)، وشرح الأشموني بحاشية الصبان (١٨٤/٢).

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب): من المديد، والصحيح أنه من الرمل.

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٨٤ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٠٠/٢ ).

## الشاهد الثاني والثلاثون بعد الخمسمائة (۲۰۱)

| نَجَوْتِ وهَذَا تَحْمِلِينَ طَلِيتُ | <br>۰۳۲ |
|-------------------------------------|---------|
|                                     |         |

أقول: قائله هو يزيد بن طليق بن مفرغ الحميري، وصدره:

عَدَسْ ما لِعَبَّادٍ عَلَيْكِ إِمَارَةً

وقد مرَّ الكلام فيه مستوفَّى في شواهد الموصول (٣).

#### الاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « تحملين » فإنه حال، وعاملها: « طليق » وهو صفة مشبهة، والتقدير: وهذا طليق محمولًا. فافهم (٤).

## الشاهد الثالث والثلاثون بعد الخمسمائة (١٠٠٠)

## ته كَــأَنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ رَطْبًا وَيَابِسًا لدى وَكْرِهَا الغُنَّابُ والحَشَفُ البَالِي

**أقول**: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وهو من قصيدة لامية طويلة من الطويل، وقد ذكرناها في شواهد المعرب والمبني، وفي شواهد الموصول وغيرهما <sup>(٧)</sup>.

قوله: « وكرها » بفتح الواو وسكون الكاف وفي آخره راء، وهو العش، و « الحَشَف » بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة وفي آخره فاء، وهو أرْدَأُ التمر، و « البالي » بالباء الموحدة؛ من بلي الثوب إذا خلق.

## الإعراب:

قوله: «كأن » للتشبيه، و « قلوب الطير »: كلام إضافي اسمه، وخبره قوله: « العناب »،

<sup>(</sup>١) أوضع المسالك ( ٩١/٢ ).

<sup>(</sup>٢) عجز بيت من بحر الطويل ذكر الشارح صدره، وهو ليزيد بن طليق الحميري، وقد سبق الحديث عنه بالتفصيل في الحزء الأول الشاهد رقم ( ١١٢ ) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ١١٢ ) من هذا البحث. (٤) ينظر شرح التصريح بمضمون التوضيح ( ٣٨١/١ ).

<sup>(</sup>٥) أوضح المسالك ( ٩٢/٢ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة مشهورة لامرئ القيس سردها الشارح عند الشاهد رقم ( ٣٤)، وهي كالمعلقة في مضمونها من حديث عن النساء وتبكيره للقنص، وهي في الديوان ( ٢٧) ط. دار المعارف، وانظر بيت الشاهد في التصريح ( ٣٨٢/١)، وشرح شواهد المغني ( ٥٥٥ – ٨١٩).

<sup>(</sup>٧) ينظر مثلًا الشاهد رقم ( ٣٤ )، ورقم ( ١٠٥ )، ورقم ( ٤٣٨ ).

وهذا يسمى [ تشبيهًا ] (١) ملفوفًا، وهو ما أتي فيه بالمشبهين ثم أتي بالمشبه بهما.

قوله: « رطبًا » حال منه، و « یابسًا » عطف علیه، قوله: « لدی »: نصب علی الظرف ومضاف إلی: و « کرها »، قوله: « العناب » خبر کان، و « الحشف » بالرفع عطف علیه، و « البالی »: صفته.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « رطبًا ويابسًا » فإنهما حالان، وهما مضمنان معنى الفعل، فلذلك وجب تأخيرهما (٢).

# الشاهد الرابع والثلاثون بعد الخمسمائة (٢٠٠٠)

و أُطْلُبْ وَلاَ تَضْجَرَ مِنْ مَطْلَبٍ الْطُلَبِ

أقول: هذا كلام المحدثين، ولا يُحتَجّ به إلا بطريق التمثيل، وتمامه:

وآفَـهُ الـطَّــالِــبِ أَنْ يَــضــجــرَا

وبعده:

وهذا لا يناسب الشطر الثاني؛ لأنه من البسيط، وذاك من الرجز، والظاهر أن هذا إلحاق من النساخ، والدليل عليه أنه أنشده مثل ما أثبتناه هاهنا في كتابه المغني، وفي فوائده التي سماها التذكرة. المعنى ظاهر.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التصريح بمضمون التوضيح ( ٣٨٢/١ )، وكلام العيني فيه نظر؛ إذ أن رطبًا ويابسًا حالان من قلوب؛ والعامل فيهما كأن لما فيه من معنى أشبه وليس فيه حروفه.

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك ( ١٠١/٢ ).

<sup>(</sup>٤) هذا البيت لبعض المولدين، وهو من بحر الرجز المسدس، وهو أيضًا مجهول القائل، في الدرر ( ١٢/٤ )، وشرح التصريح ( ٣٨٩/١ )، والمغني ( ٣٩٨ )، وشرح الأشموني ( ١٨٦/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٣٤٦/١ ). (٥) في ( أ، ب ): البيت من الرجز المسدس، وهذا خطأ والصحيح أنه من السريع.

<sup>(</sup>٦) لمَّ أعثر على هذه الرواية في النسخ التي بين يدي، ينظر أوضح المسالك بمصباح السالك ( ٢٨٥/٢ ) تحقيق: يوسف الشيخ، ومحمد البقاعي، دار المعرفة ( ١٩٩٤م ).

### الإعراب:

قوله: « اطلب »: أمر وفاعله أنت مستتر فيه، والمفعول محذوف، والتقدير: اطلب قصدك أو اطلب العلم أو اطلب مناك، مثل ما وقع في بعض النسخ.

قوله: « ولا تضجو » بفتح الراء، وهي فتحة إعراب؛ كما في قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن؛ بفتح الباء وليست هي فتحة بناء؛ لأن نون التوكيد الخفيفة محذوفة؛ بأن يكون الأصل: ولا تضجرن، حذفت منه النون؛ كما في قراءة من قرأ: ﴿ أَلَرَ نَشَرَحٌ ﴾ [الشرح: ١] بفتح الحاء (١)، وأصله: ألم نشرحن بنون التوكيد الخفيفة، وحذفت النون فبقي: ألم نشرح بالفتح (٢)، وهذا ليس بصحيح لما قلنا.

وقد قيل: إن بعض العرب ينصب الفعل بعد لم، وقراءة من قرأ: ألم نشرح بالفتح على هذه اللغة، وهي – أيضًا – شاذة (٣).

فإن قلت: ما الواو في قوله: ولا تضجر؟

قلت: للعطف عطف بها على قوله: « اطلب »؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا يِدِهِ شَيْعًا ﴾ [ النساء: ٣٦ ] (؛)، وقد قال الأمين المحلي: إن الجملة حالية والواو للحال، وأن: « لا » ناهية وقد غلطوا في هذا، والقول ما ذكرناه، والاستشهاد فيه، وقد ذكرناه.

الشاهد الخامس والثلاثون بعد الخمسمائة (١٠٥)

| پ | الدِّخَالِ | نَغَصِ | على | يُشْفِقْ | ولغ | يَذُذَهَا | ولغ | العِرَاكَ | فأزسَلَهَا | ق ق |
|---|------------|--------|-----|----------|-----|-----------|-----|-----------|------------|-----|
|   |            |        |     |          |     |           |     |           |            |     |

**أقول:** قائله هو لبيد بن عامر، وقد ترجمناه في أول.....

- (١) هي قراءة أبي جعفر المنصور في المحتسب ( ٣٦٦/٢ ).
- (٢) ينظر شرح التصريح بمضمون التوضيح ( ٣٩٠، ٣٩٠ )، المغني بحاشية الأمير ( ١٤٧/٢ ).
- (٣) ينظر المحتسب ( ٣٦٦/٢ ). ﴿ ٤) ينظر المغني ( ٣٩٨ )، وشرح الأشموني ( ١٨٧/٢ ).
  - (٥) توضيح المقاصد (١٤١/٢).
- (٦) البيت من بحر الوافر، من لامية طويلة للبيد بن ربيعة العامري، قالها يصف حيوان الصحراء يعاتب قومه؛ لأنهم أسلموا قيادتهم إلى رجل سيئ الخليقة، ومالوا عن شيمتهم المعهودة، وفي آخرها يقول:

أطبعتم أمره فتبعتموه ويأتي الغي منقطع العقال ويت الشاهد في ديوان لبيد ( ١٦٢) سلسلة شعراؤنا، وأيضًا في ديوانه ( ١٠٨) ط. دار صادر، وأساس البلاغة: « نغص »، والحزانة ( ١٩٢٣) ، واس يعيش ( ٢٢٢) )، والإنصاف والحزانة ( ٢٧٢/ )، والم يعيش ( ٢٣٧/ )، والإنصاف ( ٢٢٢ )، واللسان مادة: « ملك »، وروايته في الديوان بشرح الطوسي، سلسلة شعراؤنا: فأوردها العراك ولم يذها ولم يشفق على نغص الدخال

شواهد الحال \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 11٧٥ \_\_\_\_\_

الكتاب (١)، وهو من قصيدة من الوافر.

قوله: « العراك » بكسر العين المهملة وهو مصدر من عارك يعارك معاركة وعراكًا، يقال: أورد إبله العراك إذا أوردها جميعًا الماء؛ من قولهم: اعترك القوم إذا ازدحموا في المعرك.

قوله: « ولم يذدها »: من الذياد بالذال المعجمة وفي آخره دال مهملة، وهو الطرد، تقول: ذدته عن كذا، وذدت الإبل: سقتها وطردتها، والتذويد مثله، [ قوله: « ] (٢) ولم يشفق »: من أشفقت عليه وأنا شفيق.

قوله: «على نغص الدخال » النغص بالنون المفتوحة والغين المعجمة المفتوحة وفي آخره صاد مهملة، وهو مصدر من نغص الرجل – بالكسر ينغص إذا لم يتم شربه (٣) وكذلك البعير إذا لم يتم شربه، و « الدخال » بكسر الدال المهملة وبالخاء المعجمة؛ من المداخلة.

أراد: لم يشفق على كدرة الماء لمداخلة بعضها بعضًا، والدخال يأتي لمعنى آخر، فقد قال الجوهري: الدخال في الوِرد: أن يشرب البعير ثم يُرَدُّ من العَطَن إلى الحوض ويُدخل بين بعيرين عطشانين ليشرب منه ما عساه لم يكن شِرَب منه (٤).

ويصف لبيد بهذا البيت حمار الوحش أنه أرسل الأتن إلى الماء مزدحمة، ولم يشفق عليها من نغص الدخال، وهو تكدير الماء بورودها فيه مزدحمة لمداخلة بعضها بعضًا ووقف هو، أعني: حمار الوحش، على موضع عال ينظر لها خوفًا من صائد يهجم عليها في الماء.

#### الإعراب:

قوله: « فأرسلها »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى حمار الوحش، والمفعول وهو: ها، الذي يرجع إلى الأتن، والفاء فيها للعطف على ما قبله من البيت.

قوله: « العراك »: حال بمعنى معتركة، قوله: « ولم يذدها »: عطف على أرسلها، وهي - أيضًا - جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « ولم يشفق »: عطف على [ قوله: « ] (٥) لم يذدها » [ قوله: « ] (١) على نغص الدخال » يتعلق بلم يشفق، و « الدخال » مجرور بالإضافة. الاستشهاد فيه:

في قوله: « العراك » فإنه حال، وهو معرف بالألف واللام، وشرط الحال أن يكون نكرة،

(٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم (١).

<sup>(</sup>٣) في (أ): مراده.

<sup>(</sup>٤) الصحاح مادة: « دخل ».

<sup>(</sup>٦،٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

1177

وفيه ثلاثة مذاهب:

الأول: أنه مصدر في موضع الحال، وهو مذهب سيبويه (١).

والثاني: أنه معمول لفعل مقدر، أي: تعترك العراك، وهو مذهب الفارسي (٢). والثالث: أنه معمول لحال محذوف، أي: معتركة العراك.

وذهب ابن الطراوة إلى أن « العراك » نعت مصدر محذوف وليس بحال، أي: فأرسلها الإرسال العراك، وأنشده ثعلب: فأوردها العراك، وزعم أن العراك مفعول ثاني لأوردها (٣).

وقال الشريف النيلي (<sup>1)</sup>: ولولا أن العراك مصدر لم يجز أن يقع حالًا، وهو معرفة، فلو قال: أرسلها العارك لم يجز، إما لأن المصدر لا فرق بين تعريفه وتنكيره؛ لأنه اسم جنس فهو مثل قولك: أتانا مشيًا وركضًا، أي: ماشيًا وراكضًا؛ لأن المصدر (<sup>0)</sup> يقع موقع الحال كثيرًا إذا كان ضربًا من الفعل؛ فإن الإتيان ضرب من المشي.

وكذلك: العراك ضرب من الإرسال؛ لأن أرسلها بمعنى: أطلقها، والمصدر يؤكد الفعل، والفعل نكرة؛ فتأكيده بمنزلته معرفة كان المصدر أو نكرة، وإما لدلالة المصدر على اسم الفاعل؛ كما يدل عليه الفعل، فكأنه قال: أرسلها معتركة، وإما لدلالة المصدر على الفعل الدال على اسم الفاعل، فكأنه قال: أرسلها تعترك العراك؛ فالعراك على هذا مصدر، والفعل الدال عليه هو الحال.

قلت: حاصل كلامه أنه جعل العراك في موضع الحال وهو معرفة، وإنما جاز الاتساع في المصادر؛ لأن لفظها ليس بلفظ الحال؛ إذ حقيقة الحال أن تكون بالصفات، ولو صرحت بالصفة لم يجز دخول الألف واللام، لم تقل العرب: أرسلها العارك، والمعترك، ولا: جاء زيد القائم، فعلم أنه نائب عن الفاعل، والتقدير: أرسلها معتركة، ثم جعل الفعل موضع اسم الفاعل لمشابهته له فصار: تعترك، ثم مجعل موضع الفعل لدلالته عليه، فافهم.

<sup>(</sup>١) الكتاب لسيبويه ( ٣٧٢/١ ). (٢) ينظر الإيضاح بشرح المقتصد ( ٦٧٧ ).

<sup>(</sup>٣) ليس في مجالس ثعلب ( دار المعارف ).

<sup>(</sup>٤) هو علي بن عبد الكريم الحسيني النيلي الأصل النجفي الموطن، ويلقب بالنسابة، محدث عالم إمامي له: الإنصاف في الرد على صاحب الكشاف،وله الأنوار المضيئة عدة مجلدات (ت ٨٠٠ه). الأعلام (٣٠٢/٤). (٥) في (أ): المصادر.

# الشاهد السادس والثلاثون بعد الخمسمائة (۲٬۱)

لنفسي إلَّا قَدْ قَضَيْتُ قضاءَهَا متى يَأْتِ هذا الموتُ لا تُلْفَ حاجةٌ

أقول: قائله هو قيس بن الخطيم، وهو من قصيدة هائية من الطويل، وأولها هو قوله (٣): لَهَا نَفَدُّ لَوْلًا الشَّعَاعُ أَضَاءَهَا طَعَنْتُ ابنَ عَبْدِ القَيْسِ طَعْنَةَ ثَائِر يُرَى قَائِمًا مِنْ دونهَا مَا وَرَاءَهَا مَلَكْتُ بِهَا كَفِّي فَأَنْهَرْتُ فَتْقَهَا عُيُونَ الأَوَاسِي إِذْ حَمِدْتُ بَلاءَهَا يَهُونُ عَلَى أَنْ ثُرَدٌ جِرَاحُهَا خِدَّاشٌ فَأَدَّى نِعْمَةً وَأَفَاءَهَا ٤ - وسَاعَدَنِي فيها ابْنُ عَمْرُو بْنُ عَامِر أُسَبُ بِهَا إلا كَشَفْتُ غِطَاءَهَا وكُنتُ امَرَأَ لا أَسْمَعُ الدَّهْرَ سُبَّةً بِإِقْدَام نَفْسِ مَا أُرِيدُ بَقَاءَهَا ٦ - وَأَنَّى فِي الْحَرْبِ الْعَوَانِ مُوَكَّلُّ .....الى آخره (٤)

- قوله: « لولا الشعاع » أي: المتفرق، ومنه شعاع الغارة، وتطاير القوم شعاعًا، هذا إذا كان بفتح الشين، وإذا كان بضمها فالمراد به نور الشمس، والأول أحسن.

٢ - قوله: « ملكت بها كفي »: من ملكت العجين وأملكته إذا شددت عجنه، أي: شددت بهذه الطعنة كفي ووسعت خرقها، [ قوله: « فأنهرت » بالنون قبل الهاء؛ أي: وسعت حتى جعلته ] (°) كالنهر سعة، قوله: « يرى قائمًا » يعني: يرى ما وراءها إذا كان قائمًا من دونها، و « وراءها » هنا بمعنى: خلف، و « من دونها » أي: ومن قدامها، ويروى: من ورائها. ٣ – قوله: « عيون الأواسي » أي: عيون النساء المداويات للجرح، ويقال للرجال: الآسون

 ٤ - و « خداش » بكسر الخاء المعجمة، هو: خداش بن زهير بن عمر بن ربيعة بن عامر، وفي الأصل: هو جمع خدش، وهو جرح لا يسيل دمه، ويجوز أن يكون مصدر خادشته،

والأساة.

٧- متى يأت.....٧

وباتت فأمسى ما ينال لقاءها

تذكرت ليلى حسنها وصفاءها (٤) هذا البيت سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (١٧٠/٢).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لقيس بن الخطيم في الغزل والفخر، وهو في ديوانه (٢١)، تحقيق: إبراهيم السامرائي، وانظر بيت الشاهد في الخزانة ( ٣٥/٧ )، وشرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٩٢/٢ ).

<sup>(</sup>٣) انظر القصيدة في ديوان قيس بن الخطيم ( ٢١ ) تحقيق: إبراهيم السامرائي، وانظر الأبيات المذكورة في ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٨٣/١ )، والخزانة ( ٣٥/٧ )، وليس البيت المذكور أول القصيدة، وإنما أولها هو قوله:

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

[ قوله: « ] <sup>(١)</sup> وأفاءها »: من فيء الغنيمة أو من الرجوع.

٦ - قوله: « في الحرب العوان » العوان من الحروب: التي قوتل فيها [ مرة ] (٢) كأنهم جعلوا الأولى بكرًا.

٧ - قوله: « متى يأت »: إشارة إلى ما تصوره حاضرًا لمعرفته بإدراكه لا محالة، ويجوز أن يكون لدوام استقباله، إشارة إليه على وجه التقريب، قوله: « ولا تلف »: من ألفى إذا وجد، قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ﴾ [يوسف: ٢٠] أي: وجدا، قوله: « إلا قد قضيت قضاءها » أي: فرغت منها لقضائى لأمثالها.

### الإعراب:

قوله: « متى يأت » متى هنا للشرط، ويأت مجزوم به، و « هذا الموت »: فاعل يأت، وأشار بهذا إلى ما تصوره من حضور الموت بين يديه، قوله: « تلف حاجة »: جواب الشرط، وارتفاع حاجة بكونه مفعولًا ناب عن الفاعل، قوله: « لنفسي »: جار ومجرور في محل الرفع لكونه صفة لحاجة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « قد قضيت قضاءها » فإنه جملة وقعت حالًا مصدرة بكلمة قد، وفيها الضمير يرجع إلى ذي الحال، وقد علم أن الجملة الفعلية الماضية المثبتة التالية لإلَّا إذا وقعت حالًا لا بد أن يكون فيها ضمير، وأن تكون خالية عن الواو، وعن كلمة قد.

الشاهد السابع والثلاثون بعد الخمسمائة (٢٠٠٠)

|                                                  | ثِيَابَهَا  | لِنَوْمِ | نَطَّتْ   | وَقَدْ | ٥٣٧ فَجِئْتُ |
|--------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|--------|--------------|
|                                                  | ندي وتمامه: | ں الک    | ىرۇ القيى | هو ا   | أقول: قائله  |
| لَيْنَ مِن السِّنِّ اللَّالِينِينَةِ الْخَفَظَيا |             |          |           |        |              |

<sup>(</sup>۲،۱) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٣) توضيح المقاصد ( ١٧١/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وقد سبق الاستشهاد به برقم ( ٤٤٨ )، وهو من مُعلقة امرئ القيس المشهورة، والتي انتشرت أبياتها في الشواهد النحوية والبلاغية، ولا عجب في ذلك فهي أقدم الشعر وأبلغه، وانظر بيت الشاهد في ديوانه ( ١١٤)، وفي ( ١١٤) ط. دار المعارف، والدرر ( ٧٨/٣)، وشرح شذور الذهب ( ٢٩٧)، واللسان مادة: « نض »، والمقرب ( ١٦١/١)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٩٤/١)، ورصف المباني ( ٢٢٣)، والأشموني ( ١٢٤/٢)، والتصريح ( ٣٣٦/١).

وهو من قصيدته المشهورة التي أولها هو قوله (١):

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ

وهي من الطويل.

قوله: « نضت »: أي سلخت عنها ثيابها، قال الجوهري: نضى ثوبه، أي: خلعه، ثم أنشد البيت المذكور (٢)، قوله: « إلا لِبسة » بكسر اللام، وهي هيئة اللباس، و « المتفضل »: اللابس ثوبًا واحدًا.

## الإعراب:

قوله: « فجئت »: جملة من الفعل والفاعل معطوفة على ما قبله من البيت، وقوله: « وقد نضت » جملة وقعت حالًا، واللام في: « لنوم » للتعليل، وقوله: « ثيابها »: منصوب بقوله « نضت ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **وقد نضت** » فإنه جملة ماضية مثبتة وقعت حالًا بالواو، فلذلك لزمها دخول قد <sup>٣)</sup> واللَّه أعلم.

(۱) ديوان امرئ القيس (۱۱۰)، ط. دار الكتب العلمية، و (۸) ط. دار المعارف، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.

<sup>(</sup>٢) الصحاح مادة: ﴿ نَضَا ﴾. مناه الصحاح مادة:

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٩١/٢ ) وفيه خلاف بين البصريين والكوفيين ووافقهم الأخفش.



## الشاهد الثامن والثلاثون بعد الخمسمائة (۲٬۱)

| صَدَدْتَ وَطِبْتَ النفسَ يا قَيْسُ عَنْ عَمْرٍ و |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ، وصدره:                                         | قول: قائله هو راشد بن شهاب الیشکري         |
| ••••                                             | رَأَيْتُكَ لَمَّا أَنْ عَرَفْتَ وُجُوهَنَا |
| رف باللام <sup>(۳)</sup> .                       | وقد مر الكلام فيه مستوفّى في شواهد المع    |

#### الاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « وطبت النفس » فإن النفس تمييز، وشرطه: أن يكون نكرة، وأجيب عن هذا بأن أل فيه زائدة تقديره: وطبت نفسًا (٤).

## الشاهد التاسع والثلاثون بعد الخمسمائة (۱۰،۰)

<u>هُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّالَّا فَاللَّهُ فَاللَّا لَا لَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا فَاللَّا لَا لَا لَّا لَا لَاللَّهُ فَالْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْ لَلْ</u>

أقول: هذا من أبيات الكتاب ولم ينسب فيه إلى أحد (٧)، وهو من البسيط.

- (١) أوضح المسالك ( ١٠٨/٢ ).
- (٢) البيت من بحر الطويل، وقائله راشد بن الشهاب، وقد مر الكلام فيه قبل ذلك، وانظر بيت الشاهد رقم ( ١٤٢ ) من شواهد هذا الكتاب.
- (٣) ينظر الشاهد رقم ( ١٤٢ ). (٤) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٥، ٣٨٦ ).
  - (٥) ابن الناظم ( ١٢٦ )، وأوضع المسالك ( ١٠٨/١ ).
- (٦) البيت من بحر الطويل، وهو غير منسوب في مراجعه، وانظره في الأشباه والنظائر ( ٤/ ١٦ ) وتخليص الشواهد ( ٤٠٠ )، والخزانة ( ١١١/٣ )، والكتاب ( ٣٧/١ )، وابن يعيش ( ٦٣/٧ )، والمقتضب ( ٣٢١/٢ ). (٧) انظر الكتاب ( ٣٧/١ )، ( ١٩٤/٢ ).

قوله: « إليه الوجه » أي: التوجه.

## الإعراب:

قوله: «أستغفر الله»: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « ذنبًا » منصوب بنزع الخافض، أي: من ذنب؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُم ﴾ [ الأعراف: ١٥٥ ] أي: من قومه، « لست محصيه » التاء اسم ليس، و « محصيه »: كلام إضافي خبره، والجملة وقعت صفة للذنب.

قوله: « رب العباد »: كلام إضافي، والرب منصوب؛ لأنه صفة للَّه، ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هو رب العباد، أو أنت رب العباد.

قوله: « إليه الوجه »: جملة من المبتدأ وهو الوجه، والخبر وهو إليه، و « العمل » بالرفع عطف عليه.

فإن قلت: ما موقع هذه الجملة مما قبلها؟

قلت: هي جملة منقطعة لفظًا ولكنها صفة معتى، ومثلها قوله تعالى: ﴿ هَلَ أَدُلُكُو عَلَى يَجِزَوْ نُجِيكُم ﴾ [الصف: ١٠] ثم قال: ﴿ نُوْمِئُونَ بِاللّهِ ﴾ [الصف: ١١] فقوله: تؤمنون منقطع مما قبله لفظًا بدل في المعنى من التجارة؛ فهو منقطع لفظًا متصل معنى؛ لأنك لو قلت: هل أدلكم على تجارة تؤمنون لم يستقم ذلك لفظًا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ذنبًا » فإنه اسم نكرة يتضمن معنى من، وهو حد التمييز، ولكن فيه زيادة، وهي لبيان ما قبله من إبهام، فلما قيل لبيان ما قبله من إبهام خرج عن حد التمييز مثل: « ذنبًا » في قوله: « أستغفر الله ذنبًا » فإنه ليس ببيان لما قبله لعدم الإبهام فافهم (١).

## الشاهد الأربعون بعد الخمسمائة (٢٠٢)

# نَهُ تِخَيِّرَهُ فَلَمْ يَعْدِلْ سِوَاهُ فَنَعْمَ الْمَرْءُ مِنْ رَجُلِ تَهامِي

أقول: قائله هو أبو بكر بن الأسود، المعروف بابن شعوب الليشي، وشعوب أم الأسود هذا، وقال

<sup>(</sup>۱) قال ابن مالك: « وقيدت بالجنسية ليخرج ما فيه معنى من وليست جنسية كذنبًا من قول الشاعر ( البيت ) فإن فيه ما في التمييز من التنكير والنصب والفضلية وعدم التابعية ووجود معنى من إلا أنها غير الجنسية فلذلك لم يجعلوا ذنبًا تمييرًا بل مفعولًا به ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٩/٢ )، وينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٩٤/٢ ). (٢) ابن الناظم ( ١٣/٢ )، وتوضيح المقاصد ( ١٨١/٢ )، وأوضح المسالك ( ١٩٣/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر؛ لأبي الأود المعروف بابن شعوب الليثي، وهو في الدرر ( ٢١١/٥ )، والتصريح ( ٣٩٩/١ )، =

ابن دريد: قائله بجير بن عبد اللُّه، وسيأتي الكلام فيه مستقصى في باب نعم وبئس، وقبله:

١ - فَذَرْنِي أَصْطَبِحْ يَا بَكْرُ إِنِّي رَأَيْتُ المَوتَ نَقَّبَ عَنْ هِشَامِ
 وهما من الوافر، وفيه العصب والقطف.

١ - قوله: « نقب عن هشام » أي: هجم عليه.

٢ - قوله: « فلم يعدل »: [ من العدول، والمعنى: لم يعدل الموت من هشام إلى غيره، ولهذا قال: تخيره؛ أي: تخير الموت هشامًا، وما قيل ] (١) هو من العدل بالكسر بمعنى الميل، والمعنى: فلم يجعل غيره مثله، فهو معنى بعيد على ما لا يخفى.

قوله: « تهامِي »: نسبة إلى تهامة، وهي بفتح التاء هاهنا؛ فلذلك لم تشدد الياء؛ كما تقول: رجل يمان وشآم؛ إلا أن الألف في تهام من لفظها، والألف في: يمان وشآم عوض من ياء النسبة، وعلى هذا يقال: قوم تهامون؛ كما يقال: يمانون، وقال سيبويه: ومنهم من يقول: تهاميّ وشاميّ ويمانيّ بالفتح مع التشديد (٢).

## الإعراب:

قوله: « تخيره »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول [ فضمير الفاعل هو الموت المذكور في البيت الذي قبله، وضمير المفعول هو هشام ] (٢)، قوله: « فلم يعدل » الفاء فيه تصلح أن تكون للتعليل، و « لم يعدل »: جملة من الفعل والفاعل [ الذي هو الموت، والتقدير: ولم يعدل إلى سواه، أي: إلى غيره كما ذكرناه ] (٤) [ وسواه « مفعوله ] (٥)، قوله: « فنعم »: من أفعال المدح، وهو نقيض بئس، وهو فعل ماض غير منصرف، قوله: « المرء »: فاعله، وقوله: « من رجل »: تمييز مجرور بمن.

## الاستشهاد فيه:

حيث جر بمن ما كان حقه أن ينصب على التمييز، وقد علم أن كل ما ينصب على التمييز يجوز جره بمن ظاهرة، إلا تمييز العدد، والفاعل في المعنى إلا في تعجب أو نحوه؛ كقولهم: لله دره من فارس!، ونحو البيت المذكور فافهم (٦).

<sup>= (</sup> ٩٦/٢ )، وابن يعيش ( ١٢٣/٧ )، والخزانة ( ٩٩٥٩ )، والمقرب ( ٦٩/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٨٢/٢ ). (١) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ). (١) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٤،٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٥) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح التصريح بمضمون التوضيح ( ٣٩٩/١ ).

# الشاهد الحادي والأربعون بعد الخمسمائة (۲٬۱)

تُثِيرُ عجاجًا بالسنابكِ أَصْهَبَا كَمِيشِ إِذَا عِطْفَاهُ مَاءً تَحَلَّبَا وواردة كأنها عصبُ القَطَا رددتُ بمثلِ السِّيدِ نهْدِ مُقَلِّصٍ

أقول: قائله هو ربيعة بن مقروم بن قيس بن جابر بن خالد بن عوف بن عرط بن السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن ضبة بن أد، وكان ممن أصفق عليه كسرى (٣)، ثم عاش في الإسلام دهرًا طويلًا، وهو مسلم وشهد القادسية.

والبيتان المذكوران من قصيدة بائية من الطويل، وأولها هو قوله (١):

وأصبَحَ بَاقِي وَضلِهَا قَدْ تَقَضَّبَا وَشَطَّتُ فَحَلَّتُ غَمْرَةً فَمُثَقَّبَا عَلَيهِنَّ أَبَّاءُ القَرِينَةِ مِشْغبَا وقَـوَّمْتُ مِنهُ دَرْأَهُ فَـتَنَكَّبَا وقَـوَّمْتُ مِنهُ دَرْأَهُ فَـتَنَكَّبَا إِذَا النَّكُسُ أَكْبَى زَندَهُ وتَذَبذَبَا وَلَا النَّكُسُ أَكْبَى زَندَهُ وتَذَبذَبَا وَقَربتُ مِنَ الكُومِ السَّدِيفِ المُرَعَّبَا قَربتُ مِنَ الكُومِ السَّدِيفِ المُرَعَّبَا قَربتُ مِنَ الكُومِ السَّدِيفِ المُرَعَّبَا فَربتُ مِنَ الكُومِ السَّدِيفِ المُرَعَّبَا فَربتُ مِنَ الكُومِ السَّدِيفِ المُرعَبَا فَربتُ مِنَ الليلِ أَطربَا إِذَا الدَّيكُ في حوشٍ مِنَ الليلِ أَطربَا إِذَا الدَّيكُ في حوشٍ مِنَ الليلِ أَطربَا

١- تَذَكَّرْتُ والذُّكْرَى تَهِيجُكَ زَيْنَا
 ٢- وَحَلَّ بِفَلْجِ فَالأَبَاثِرِ أَهْلُنَا
 ٣- وطَاوَعْتُ أَمْرَ العَاذِلَاتِ وَقَدْ أَرَى
 ٤- فيَا رُبَّ خَصْمٍ قَدْ كَفِيتُ دِفَاعَهُ
 ٥- وَمَولَى عَلَى ضَنكِ المَقَامِ نَصَرتُهُ
 ٢- وأضيافَ لَيلٍ مِنْ نَهَارِ شَمَلَّةٍ
 ٢٠ وأضيافَ لَيلٍ مِنْ نَهَارِ شَمَلَّةٍ
 ٢٠ وأسمَرَ خَطِّيً كَأَنَّ سِنَانَهُ
 ٩- وأسمَرَ خَطِّيً كَأَنَّ سِنَانَهُ
 ١٠ وفِيانِ صِدقِ قَدْ صَبَحْتُ سُلافَهُ

١ – قوله: « تذكرت » بفتح التاء، يخاطب نفسه، و « زينب »: اسم امرأة، [ قوله: « ] (١) قد تقضبا » أي: تقطع.

٢ - قوله: « بفلج » بفتح الفاء وسكون اللام وفي آخره جيم؛ اسم موضع، وكذلك قوله:

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (١٣٩).

<sup>(</sup>٢) البيتان من بحر الطويل، وهما لربيعة بن مقروم الضبي، الشاعر الإسلامي، الذي شهد القادسية، وهما من قصيدة في الفخر بالشجاعة والقتال والكرم أيضًا، وانظر بيت الشاهد في المغني ( ٢٦٢/٢ )، وشرح شواهده للسيوطي (٨٦٠) وحاشية الصبان ( ٢٠٢/٢ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٤٧٧ ).

<sup>(</sup>٣) أي: أعطاه العطاء الجزيل، جاء في القاموس: « أصفق على القوم: جاءهم من العطاء ما يشبعهم ».

<sup>(</sup>٤) انظر القصيدة في المفضليات: رقم (١١٣٠) ( ٣٧٥)، تحقيق: هارون، وشاكر، وهي أيضًا في شرح شواهد المغني ( ٨٦٠ ).

<sup>(</sup>٥) هذا البيت سقط في (ب).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

« والأباثر »: اسم موضع، وهو بفتح الباء الموحدة وبعد الألف [ ثاء ] (١) مثلثة مكسورة وفي آخره راء.

قوله: « وشطت » أي: بعدت، قوله: « فحلت » أي: نزلت، « غمرة » بفتح الغين المعجمة وسكون الميم وفتح الراء، وهي (٢) اسم موضع، وكذلك: « المثقب »: اسم موضع، وهو بضم الميم وفتح الثاء المثلثة وتشديد القاف المفتوحة.

٣ - قوله: « أبّاء القرينة » بفتح الهمزة وتشديد الباء الموحدة، فعال من الإباء، وأراد بالقرينة نفسه، وهي - أيضًا - القرين والقرونة، قوله: « مشغبًا » بكسر الميم وسكون الشين وفتح الغين المعجمتين، يعنى: شديد التشغب عليهن لا أطيعهن فيما يردن.

٤ - قوله: « دفاعه » أي: مدافعته، قوله: « درأه » أي: خلافه؛ من تدارأ القوم في الأمر: تدافعوا واختلفوا.

وله: « ومولى » أراد به الولي، و « الضنك »: الضيق، أي: نصرته على ضيق من الأمر وشدة حتى دفعت عنه الظلم، و « النكس » بكسر النون؛ الرديء من الرجال، و « أكبى زنده »: إذا لم يكن فيه نار، و « تذبذب الرجل »: إذا لم يثبت على شيء، ومنه قولهم: رجل مذبذب وتذبذب بين ذلك.

٦ - قوله: « شملة » أي: باردة، و « الكوم » بضم الكاف؛ العظام الأسنمة والذكر أكوم، والأنثى كوماء، و « السديف » شطب السنام، و « المرعب » بضم الميم وفتح الراء وتشديد العين المهملة المفتوحة؛ بمعنى المقطع، ويقال: أخذ من الترعيب وهو قطع السنام.

٧ - قوله: « وواردة » أراد بها القطيع من الخيل، قوله: « كأنها عصب القطا » أي: كأنها جماعات القطا، و « العصب »: جمع عصبة، شبه الخيل في سرعتها بالقطا في سرعته.

قوله: « تثير »: من الإثارة، قوله: « عجاجًا » بفتح العين المهملة وفتح الجيم، وهو الغبار، ويقال للدخان: عجاج – أيضًا –، قوله: « بالسنابك »: جمع سنبك – بضم السين، وهو طرف مقدم الحافر، قوله: « أصهبا »: من الصهبة، أراد [ أنه ] (٢) يشبه الغبار في لونه.

۸ - قوله: « رددت » ويروى: وزعت بمعنى: كففت، قوله: « بمثل السيد » بكسر السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره دال مهملة، وهو الذئب.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) في ( أ ): وهو.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

قوله: « نهد » بفتح النون وسكون الهاء وفي آخره دال مهملة، أي: ضخم، قوله: « مقلص » بكسر اللام، وهو طويل القوائم ليست برهلة [ من رهل اللحم بالكسر إذا استتر واضطرب ] (١٠).

قوله: «كميش» بفتح الكاف وكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره شين معجمة، أي: جادٌ في عدوه منكمش مسرع، ويروى: جهيز بالجيم والزاي المعجمة، أي: الشديد الجري، شبه فرسه بالذئب في سرعته، قوله: «عطفاه» أي: جانباه، قوله: «تحلبا» أي: سال، والألف فيه للتثنية.

۹ - قوله: « وأسمر خطى » أراد به الرمح المنسوب إلى الخط [ بالفتح ] (۲) وهو موضع،
 و « الغضى »: شجر كثير النار حسن التوقد، و « شيعته »: ألهبته.

١٠ - قوله: «قد صبحت » من صبحت الرجل أصبحه إذا سقيته صبوحًا، و «السلافة »:
 ما سال من الخمر قبل العصر، وكذلك السلاف، قوله: «في جوش » بفتح الجيم وسكون الواو
 وفي آخره شين معجمة، يقال: مضى من الليل جوش؛ أي: قطع.

### الإعراب:

قوله: « **وواردة** » بالجر لكون الواو واو ربّ، أي: ورب واردة، قوله: « كأنها » كأن للتشبيه والضمير المتصل به اسمه، وخبره قوله: « عصب القطا »، قوله: « تثير » جملة من الفعل والفاعل، و « عجاجًا »: مفعوله، [ وقوله: « ] (٣) بالسنابك »: يتعلق بتثير، قوله: « أصهبًا » صفة لعجاجًا، والجملة في محل. النصب على الحال.

قوله: « رددت »: جواب رب المضمرة في قوله: « وواردة »، قوله: « بمثل »: يتعلق برددت، وهاهنا محذوف تقديره: رددت بفرس مثل السيد.

قوله: « نهد » بالجر صفة للموصوف المحذوف، و « مقلص » بالجر صفة أحرى، وكذلك قوله: « كميش »، قوله: « إذا عطفاه » أراد [ إذا ] (٤) تحلب عطفاه، و « عطفاه »: مرفوع بفعل مضمر يفسره الظاهر، قوله: « ماء » بالنصب تمييز.

## الاستشهاد فيه:

هو أن ابن مالك استدل به على جواز تقديم التمييز على عامله لكونه فعلًا متصرفًا (°)، ولا دليل فيه؛ لأن عطفاه مرفوع بفعل محذوف؛ كما ذكرناه؛ كما في قوله تعالى: ﴿ إِذَا ٱلسَّمَاءُ

<sup>(</sup>٢،١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٣،٤) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

 <sup>(</sup>٥) شرح التسهيل لابن مالك (٣٨٩/٢) وما بعدها.

أَنشَقَتَ ﴾ [الانشقاق: ١]، وقوله: « ماء » مفعول لذلك المحذوف لا للفعل المذكور المتأخر (١) فافهم.

# الشاهد الثاني والأربعون بعد الخمسمائة (٢٠٢)

وَلَسْتُ إِذَا ذَرْعًا أَضِيقُ بضارعِ ولا يائسِ عندَ التعَشّرِ من يُسْرِ وَلَسْتُ إِذَا ذَرْعًا أَضِيقُ بضارعِ

أقول: ما وقفت على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: « فرعًا » يقال: ضقت بالأمر ذرعًا إذا لم تطقه ولم تقو عليه، وأصل الذرع إنما هو بسط اليد، فكأنك تريد: مددت يدي إليه فلم تنله، وربما قالوا: ضقت به ذراعًا.

قوله: « بضارع » الضارع هاهنا بمعنى الذليل المتضرع لأحد [ قوله: « ] (<sup>1)</sup> ولا يائس » ضبطه بعضهم بالباء الموحدة، وهو من بئس يبأس بؤسًا إذا اشتدت حاجته، وليس بصواب؛ بل الصواب: ولا يائس بالياء من يئس إذا قنط يبأس.

## الإعراب:

قوله: « ولست » التاء اسم ليس، وقوله: « بضارع » خبره، والباء فيه زائدة، قوله: « ذرعًا »: تمييز، فقال الناظم وابنه: من أضيق، وقد تقدم على عامله، وجوّزا تقديم التمييز على عامله.

و [ قال ] (°) غيرهما: تمييز من الفعل المحذوف تقديره: إذا أضيق ذرعًا أضيق، والمذكور هو الذي يفسره؛ فيكون الناصب للتمييز هو المحذوف؛ لأن تقديم التمييز على عامله لا يجوز على الصحيح.

### فإن قلت: ما تقول في قوله (٦):

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: و أجمع النحويون على منع تقديم التمييز على عامله إن لم يكن فعلًا متصرفًا، فإن كان إياه نحو: طاب زيد نفشا ففيه خلاف، والمنع مذهب سيبويه، والجواز مذهب الكسائي والمازني والمبرد، وبقولهم أقول قياسًا على سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرف، ولصحة ورود ذلك في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح؛ كقول ربيعة بن مقرون الضبي ( البيتان ) وانتصر لسيبويه بأن مميز هذا النوع فاعل في الأصل، وقد أوهن بجعله كبعض الفضلات فلو قدم لازداد إلى وهنه وهنًا؛ فمنع ذلك إجحاف...... ٥. شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٩٠، ٣٨٩/٢ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٣٩ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو مجهول القائل، وانظره في شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٩/٢ )، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٧٧٧ ).

<sup>(</sup>٤،٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٦) عجز بيت من بحر البسيط، مجهول القِائل، وصدره:

ضيعت حزمي في إبعادي الأملا

## وما ازْعَوَيْتُ وشَيْبًا رَأْسِي اشْتَعَلَا

قلت: هو الضرورة، والضرورات تبيح المحذورات.

فإن قلت: أين جواب إذا؟

قلت: جوابه لست؛ لأن « إذا ذرعًا أضيق » معترض بين اسم ليس وخبره، والتقدير: اذا أضيق درعا لست بضارع فافهم.

قوله: « ولا يائس » بالجر عطف على ضارع، قوله: « عند التعسر »: كلام إضافي نصب على الظرف، وهو ظرف يائس، قوله: « من يسر »: يتعلق بقوله: « ولا يائس ».

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « ذرعًا » فإنه نصب على التمييز، وقد تقدم على عامله، وقد أبيح ذلك للضرورة کما ذکرناه <sup>(۱)</sup>.

# الشاهد الثالث والأربعون بعد الخمسمائة (٣٠٢)

وَمَا كَانَ نَفْسًا بِالْفُرَاقِ تَطِيبُ ثنه أَتَهْ جُرُ لَيْلَى لِلْفُرَاقِ حَبِيبَهَا لَيْلُونَاقِ حَبِيبَهَا

أقول: قائله هو المخبل السعدي، واسمه: ربيع بن ربيعة بن مالك، ويقال: إنه لأعشى همدان، واسمه عبد الرحمن [ بن عبد اللَّه ] (٤)، وكذا قال في شرح اللب للشيخ العلامة شمس الدين النكسري شيخ شيخي العلامة شرف الدين السرمادي كِتَلَثُه فإنه نقل في ديوانه، ونسبه أبو الحسين ابن سيده لقيس بن معاذ الملوح العامري، وهو من أول قصيدة من الطويل وبعده (٥):

٢ - إِذَا قِيلَ مِن مَاءِ الفُراتِ وطِيبِهِ تَعَرَّضَ لِي مِنْهَا أَغَنُّ غَضُوبُ لقلبي من خوف الفراق وجيب

غبقتك فيها والغبوق حبيب

٣ - وأهلكنى شيبانُ في كل شتوة

٤ - أشيبان ما أدراك أن رُبَّ ليلة

<sup>=</sup> وانظره في الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٠١/٢ )، والمساعد ( ٦٦/٢ )، وشواهد ابن عقيل ( ١٣٨ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٩/٢ ).

<sup>(</sup>١) ينظر ما قيل في الشاهد السابق وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٩/٢ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۱۳۹ )، وشرح ابن عقیل ( ۲۹۳/۲ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وقد نسب لأكثر من شاعر؛ كما ذكر في الشرح، وانظره في الإنصاف ( ٨٢٨ )، والدرر ( ٣٦/٤ )، وأسرار العربية ( ١٩٧ )، والمقتضب ( ٣٦/٣ )، والأشموني ( ٢٠١/٢ )، والهمع ( ٢٠٢/١ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٥) ليس في ديوان قيس مجنون ليلي.

 ٢ - قوله: ( أغن ): هو الذي يتكلم من قبل خياشيمه، ومنه: طير أغن، يقال: امرأة غضوب أي: عبوس.

" - قوله: « شيبان » بفتح الشين المعجمة وكسرها وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة، قال الجوهري: شِيبان ومِلْحانُ: شهرا قُماح، وهما أشد الشتاء بردًا، سُمِّيًا بذلك لبياض الأرض مما عليها من الثلج والصقيع (١)، وفي العباب: شهرا قماح بالكسر وبالضم، والضم عن ابن الأعرابي، وهما الكانون، وأصله: من قامحت إبلك إذا وردت الماء ولم تشرب ورفعت رؤوسها من داء يكون بها، أو برد، وهي إبل مقامحة، وبعير مقامح – أيضًا، وناقة مقامح – أيضًا ما والجمع: قِماح [ بالكسر ] (٢).

قوله: « شتوة » بفتح الشين المعجمة وسكون التاء المثناة من فوق، ويجمع على شتاء، و « وَجِيب » بفتح الواو وكسر الجيم؛ من الوجب وهو الخوف، والجبان أيضًا وجب ووجيب.

٤ - قوله: « غبقتك »: من غبقت الرجل الغبوق، وهو الشرب بالليل فاغتبق.

ا - ومعنى البيت المستشهد به: أتهجر ليلى عاشقها في الفراق وما كان الشأن تطيب ليلى نفسًا بالفراق، والمراد بالحبيب (٦) هاهنا المحب وهو العاشق، والمعنى على هذا فافهم.

## الإعراب:

قوله: « أتهجر » الهمزة للاستفهام وتهجر فعل، و « ليلى » فاعله، وقوله: « حبيبها »: مفعوله، قوله: « وما كان » ما نافية، واسم كان هو ضمير الشأن المستتر فيه، وخبرها « تطيب »، و: « نفسًا »: نصب على التمييز، و « بالفراق »: يتعلق بتطيب.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « نفسًا » فإنه تمييز عن قوله: « تطيب » وتقدم عليه، والقياس: تطيب نفسًا، وهذا قد جوزه الكوفيون والمازني والمبرد وتبعهم ابن مالك (<sup>1)</sup>، والجمهور قال: إنه ضرورة فلا يقاس عليه (<sup>0)</sup>.

ويقال: إن أبا إسحاق الزجاج قال: إنما الرواية: وما كان نفسي بالفراق تطيب، فحينتذ

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « شيب ». (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) في (ب): الجيب. (٥٠٤) ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٣٩٠، ٣٨٩/٠).

لا يكون فيه شاهد لمن يجوّز تقديم التمييز على العامل فيه (١).

وقد قال بعض شراح أبيات المفصل: المشهور أن المروي كاد وسلمى وليلى وتطيب بالتذكير والتأنيث معًا، ونفسًا ونفسي (٢):

أَتُؤْذِنُ سَلْمَى بِالفُرَاقِ حَبِيبَهَا ولَمْ تَكُ نَفْسِي بِالفُرَاقِ تَطِيبُ

وقال العلامة شمس الدين النكسري: وجه التمسك بهذا البيت إنما يتمشى على رواية التأنيث في تطيب؛ لأنه حينئذ في كان ضمير الشأن لتذكيره، ففي تطيب ضمير سلمى، أي: وما كان الشأن تطيب سلمى نفسًا بالفراق؛ أي: بإرادة الفراق: فقدم نفسًا.

وأما على رواية التذكير في تطيب فلا يتعين الاستدلال؛ إذ جاز أن يكون الضمير في كان للحبيب، و « نفسًا تطيب » على التمييز من كان، وهو العامل فيه، وتطيب خبر كان، أي: ما كان نفسًا تطيب بالفراق، بمعنى: ما كان نفسه تطيب بالفراق.

وأما على رواية نفسي تطيب خبر كاد أو كان واسمها نفسي، فيحتمل أن يكون اسمها ضمير الشأن والقصة، ونفسي مبتدأ، وتطيب خبره، والجملة مفسرة لذلك الضمير.

وعلى رواية: « نفسًا » يجوز أن يرجع ضمير كان إلى الحبيب، أو إلى ليلى بتأويل المعشوق والمحبوب، و « نفسًا » خبر كان، وتطيب على التذكير أو على التأنيث صفة نفسًا بتأويله بالشخص في التذكير، أي: ما كان نفسًا طيبة بالفراق، هذا على رواية كان، أما على رواية كاد فنفسًا خبر كاد على الأصل المرفوض بحذف المضاف، أي: ما كاد الحبيب ذا نفس طيبة، ويروى: تطيب بضم التاء؛ من أطاب إطابة؛ فعلى هذا نفسًا مفعول لتطيب، وفاعله ضمير ليلى وفى كاد ضمير الشأن فافهم (3).

# الشاهد الرابع والأربعون بعد الخمسمائة (١٠٠٠)

### أقول: هذا رجز لم يعلم قائله.

<sup>(</sup>١) لم أجده في معاني القرآن وإعرابه، ولا في الإعراب المنسوب إليه.

<sup>(</sup>٢) انظر شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير ( ٤٥١/١ )، ط. دار الغرب الإسلامي.

<sup>(</sup>٣) يقصد أعشى همدان، وهو عبد الرحمن بن عبد الله، وأما الأعشى الكبير فهو ميمون بن قيس، ويسمى أُعشى بني قيس.

<sup>(</sup>٤) ينظر ما قيل في الشاهد ( ٤٤٢ ). (٥) ابن الناظم ( ١٣٩ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الرجز، وهو في شرح الأشموني بحاشية الصبان (٢٠١/٢)، وشرح التسهيل لابن مالك (٣٩١/٢)، وشرح الكافية الشافية ( ٧٧٩)، والمساعد ( ٦٧/٢).

قوله: « معد » بفتح الميم وهو أبو العرب وهو معد بن عدنان، وكان سيبويه يقول: الميم من نفس الكلمة لقولهم: تمعدد لقلة تمفعل في الكلام (١)، وقد خولف فيه.

# الإعراب:

قوله: « ونارنا »: كلام إضافي مبتدأ، وخبره قوله: « لم ير نارًا مثلها »، ولم ير على صيغة المجهول، و « مثلها »: بالرفع مفعول ناب عن الفاعل، واكتفى على مفعول واحد؛ لأن الرؤية من رؤية البصر، قوله: « نارًا » تمييز، وقد تقدم على عامله، وهو « مثلها »، وهو اسم جامد، وهو خاص بالضرورة، وقد يقال: إن هذا لا دليل فيه على جواز تقديم التمييز على عامله إن كان اسمًا جامدًا، وذلك لجواز أن تكون الرؤية من رؤية القلب، فحينئذ يكون « مثلها » مفعولًا أولًا ناب عن الفاعل، ونارًا مفعولًا ثانيًا.

قوله: «قد علمت »قد للتحقيق، وعلمت فعل، و «معد »: فاعله، و: « ذاك »: مفعوله، و «كلها » بالرفع تأكيد تابع لمعد، والتأنيث باعتبار القبيلة أو الجماعة.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « نارًا » فإنه تمييز تقدم على عامله الاسم الجامد، وقد قرَّرناه (<sup>۲)</sup>. الشاهد الخامس والأربعون بعد الخمسمائة (<sup>۳)</sup>

وما ارْعَوَيْتُ وشَيْبًا رَأْسِي اشْتَعَلَا وما ارْعَوَيْتُ وشَيْبًا رَأْسِي اشْتَعَلَا وَمُ الْعَلَا عُرْمِيَ فِي إِبْعَادِيَ الْأَمَلَا

أقول: هذا من البسيط.

قوله: « حزمي » الحزم: أخذ الأمور بالإتقان، قال الجوهري: الحزم: ضبط الرجل أمره وأخذه بالثقة (٥)، قوله: « وما ارعويت » أي: وما رجعت، يقال: ارعوى الرجل عن فعل القبيح إذا رجع عنه رجوعًا حسنًا، وثلاثيه: رعى يرعو؛ أي: كف عن الأمور، يقال: فلان حسن الرّعوة والرّعوة [ والرعوى ] (٢)، والارعواء.

<sup>(</sup>١) الكتاب ( ٦٦/٤ )، ومعنى تمعدد؛ أي: غلظ وسمن.

 <sup>(</sup>۲) ينظر شرح الأشموني وحاشية الصبان ( ۲۰۱/۲ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ۳۹۱،۳۹۰، ۳۹۱ ).

<sup>(</sup>٣) شرح ابن عقيل ( ٢٩٤/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، والعيني لم ينسبه إلى قائله، ولم يشر إلى أنه مجهول القائل، والبيت من الحِكُم، وهو في شرح شواهد المغني ( ٨٦١ )، ومغني اللبيب ( ٤٦٦ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٤٧٨ )، وشرح الأشموني ( ٢٠١/٢ ). (٥) الصحاح مادة: « حرم ».

قوله: « اشتعلا » بالعين المهملة؛ من اشتعال النار وهو اضطرامها، يقال: اشتعل الرأس شيبًا، وهذا تشبيه الشيب بشواظ النار في بياضه وإنارته وانتشاره في الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ باشتعال النار، ثم هو أخرج مخرج الاستعارة؛ ألا ترى أنه أسند الاشتعال إلى مكان الشعر ومنبته، وهو الرأس ثم أخرج الشيب مميزًا.

## الإعراب:

قوله: «ضيعت»: جملة من الفعل والفاعل، و «حزمي»: كلام إضافي مفعوله، قوله: «في إبعادي»: يتعلق بضيعت، و « الإبعاد»: مصدر مضاف إلى فاعله، و « الأملا » مفعوله، قوله: « وما ارعويت »: جملة من الفعل والفاعل عطف على ضيعت، قوله: « وشيبًا » تمييز على ما نذكره الآن، قوله: « رأسي »: كلام إضافي مبتدأ، و « اشتعل »: خبره، والألف فيه للإطلاق. الاستشهاد فيه:

في قوله: « وشيبًا » حيث قدم وهو تمييز على عامله، واحتج به الكسائي والمازني والمبرد على جواز تقديم التمييز على عامله، ووافقهم ابن مالك على ذلك في غير الألفية، ونص في الألفية على قلة هذا (١).

# الشاهد السادس والأربعون بعد الخمسمائة (۲٬۲)

| ، جِهَارًا | يُنَادِي | المتُنونِ | وَذَاعِي | المنُسى | بنيل | تَطِيبُ | أنفسا | ۰٤٦ <u>ن</u> |
|------------|----------|-----------|----------|---------|------|---------|-------|--------------|
|            |          |           |          |         |      |         |       |              |

**أقول:** هو المتقارب.

و « المنى » بضم الميم؛ جمع منية، و « المنون » بفتح الميم؛ المنية؛ لأنها تقطع المدد وتنقص العدد، قال الفراء: المنون مؤنثة وتكون واحدة وجمعًا (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر نص ابن مالك بالموافقة في التعليق المذكور في آخر الهامش من الشاهد رقم ( ٤١ ٪)، وأما نصه في الألفية على قلة فهو قوله:

وعامل التمييز قدم مطلقًا والفعل ذو التصريف نزرًا سبقا وينظر شرح الأشموني وحاشية الصبان ( ٢٠١/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٩/٢ ) وما بعدها. (٢) توضيح المقاصد ( ١٨٦/٢ )، وأوضح المسالك ( ١١٥/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر المتقارب، وليست له قصيدة ولا قائل معين، ولم يشر العيني إلى أنه مجهول القائل، وهو في شرح التصريح ( ٤٠٠/١ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٤٧٧ )، والمغني ( ٤٦٣ )، وشرح شواهد المغني ( ٨٦٢ ). (٤) قال الجوهري: قال الفراء: والمنون مؤنثة وتكون واحدة وجمعًا ، الصحاح مادة: ٥ منن ٠.

## الإعراب:

قوله: « أنفسًا » الهمزة ستفهام، و « نفسًا »: تمييز، وقوله: « تطيب »: جملة من الفعل والفاعل، وهو الضمير المستتر فيه، أعني: أنت، قوله: « بنيل المنى » يتعلق بتطيب.

قوله: « وداعي المنون » الواو للحال، و « داعي المنون »: كلام إضافي مبتداً، وقوله: « ينادي »: جملة خبره، قوله: « جهارًا »: صفة لمصدر محذوف، أي: ينادي نداء جهارًا، ويجوز أن يكون حالًا بمعنى مجاهرًا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « نفسًا » فإنه نصب على التمييز، وقد قدم على عامله، وفيه الخلاف الذي ذكرناه (۱). الشاهد السابع والأربعون بعد الخمسمائة (۳٬۲)

| يا حُسْنَهُ مِنْ قَوَامٍ مِا ومُنْتَقَبَا | أُمَامَةُ بالرَّكْبَانِ آونَةً | ن طَافَتْ |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|

أقول: قائله هو الحطيئة، واسمه جرول، قال الجوهري: جرول: لقب الحطيئة العبسي الشاعر (١٠). وهو أول قصيدة بائية من البسيط، وبعده قوله (٥٠):

٢ - إذْ تَسْتَبِيكَ بمصقولِ عَوَارِضُهُ
 ٣ - قد أخلقتْ عهْدَهَا من بعد جدَّتِهِ

٤ - بحيثُ يَنْسَى زمامَ العنس راكبُها

ه - مُسْتَهْلِكَ الوِرْدِ كَالْأُسْدِيُّ قَدْ جَعَلْتُ

وجملتها ستة وعشرون بيتًا.

وكذَّبَتْ حبَّ مَلْهُوفِ وما كذبَا ويُصبخ المرءُ فيها ناعسًا وصِبَا أَيْدِي المَطيِّ به عاديّةً رُغُبَا

حَمْش اللُّثَاتِ ترى في غَرْبِهِ شنبَا

١ - قوله: « أمامة » بضم الهمزة وتخفيف الميم؛ اسم امرأة، و « الركبان »: جمع ركب،

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الأشموني وحاشية الصبان ( ٢٠١/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٩/٢ )، وينظر الشاهد السابق وما قبله.

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد (٢/٨٤).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، وهو مطلع قصيدة يمدح فيها قومه، ومنها البيت المشهور وهو قوله:

قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن لسوى بأنف الناقة الدنيا وانظر ديوانه برواية وشرح ابن السكيت (٢١)، والخزانة (٢٧٠/٣، ٢٨٩)، والدرر (٣٤/٤)، والخصائص ( ٤٣٢/٢)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٥١/١).

<sup>(</sup>٤) الصحاح مادة: « جرل ». « (٥) الديوان ( ٢٢ ) وما بعدها.

والركب: أصحاب الإبل في السفر دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها، قال الجوهري: والجمع: أركب، والركبة [ بالتحريك ] (١) أقل من الركب، والأُرْكُوب - بالضم أكثر من الركب، والركبان: الجماعة منهم (٢).

قوله: « آونة » بالمد؛ أي: مرة وتارة، قال يعقوب: يقال فلان يصنع ذلك الأمر آونة إذا كان يصنعه مرارًا ويدع مرارًا (٣)، قال الجوهري: الأوان: الحين، والآونة جمعه؛ مثل زمان وأزمنة (٤)، قوله: « قوام » بكسر القاف؛ من قوام الرجل، وهو قامته وحسن طوله، وقوام الأمر: نظامه، و « المنتقب » بفتح القاف؛ موضع النقاب منها، والمعنى: يا حسن قوامها ويا حسن منتقبها، يريد: ما أحسن ذلك منها.

٢ - قوله: « إذ تستبيك » أي: حين تستبيك؛ من الاستباء، وهو السبي، وكلاهما بمعنى الأسر، قوله: « حمش اللثات » أي: قليلة اللحم، أي ضمرها، و « الغرب »: حدة الأسنان، و « الشنب » بفتح الشين المعجمة والنون: رقة الأسنان وكثرة مائها وصفاؤها.

٤ - قوله: « بحيث ينسى » يريد: طاف خيالها بنا في هذا الموضع المخوف الذي ينسى الرجل فيه زمام ناقته خوفًا، و « العنس » بفتح العين المهملة وسكون النون وفي آخره سين مهملة، وهي الناقة الصلبة.

و « الناعس »: من النعاس، وهو الوسن، و « الصّبا » بكسر الصاد؛ الشوق، و « الوِرد » بكسر الواو؛ طريق الماء، و « الأسدي » بضم الهمزة وسكون السين المهملة؛ جمع سدى وهو ندى الليل، قوله: « عادية » أراد بها الطريق العادية وهي القديمة، و « الرغب » بضم الراء والغين المعجمة؛ الواسعة.

## الإعراب:

قوله: « طافت »: فعل و « أمامة »: فاعله، و « بالركبان »: في محل النصب على المفعولية، وهو من طيف الخيال وهو مجيئه في النوم، قوله: « آونة »: نصب على الظرف.

قوله: « يا حسنه » في موضع التعجب، وحرف النداء في مثل هذا الموضع للتنبيه لعدم صلاحية المنادى هاهنا للنداء، قوله: « من قوام »: تمييز، وكلمة: « من » فيه زائدة، والتقدير: قوامًا، ولهذا صح عطف: « ومنتقبًا » بالنصب عليه، قوله: « ما » صلة للتأكيد.

(٢) الصحاح مادة: « ركب ».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣،٤) الصحاح مادة: « أون ».

# الاستشهاد فيه:

في قوله: « من قوام » حيث جر بمن الزائدة في الكلام الواجب، ولهذا عطف على موضعها بالنصب؛ كما ذكرنا، نص على صحة ذلك في الارتشاف (١). والله أعلم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الارتشاف ( ٣٨٤/٢)، وينظر شرح التصريح بمضمون التوضيح ( ٣٩٨/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٥١/١ ).

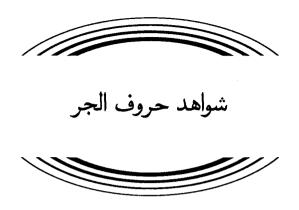

# الشاهد الثامن والأربعون بعد الخمسمائة (٢٠١)

٤٨ فقالت أكل النّاس أَصْبَحْتَ مَانِحًا

لِسَانَكَ كيما أَنْ تَغُرَّ وَتَخْدَعَا

أقول: قائله هو جميل بن عبد الله صاحب بثينة؛ كذا قاله الزمخشري، وتبعه على ذلك أبو حيان، ويقال: هو لحسان بن ثابت الأنصاري الله (٣)، والأول أصح.

وهو من الطويل.

قوله: « مانحًا »: من المنح وهو العطاء، يقال: منحه ويمنحه، والاسم: المِنحَة بالكسر، وهي العطية، أراد أنه يعطى الناس بلسانه، يعنى: بالقول دون الفعل ليخدعهم بذلك.

# الإعراب:

قوله: « فقالت »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه، قوله: « أكل الناس » الهمزة للاستفهام، و « كل الناس » كلام إضافي منصوب بقوله: « مانحًا »؛ فإنه مفعول أول له، وقوله: « لسانك »: مفعول ثان، قوله: « أصبحت » من الأفعال الناقصة؛ فالتاء اسمه، ومانحًا

عرفت مصيف الحي والمتربعاً كما خطب الكف الكتاب المتربعا

ديوانه (١٢٤)، تحقيق: د. حسين نصار، وانظر ديوانه (١٠٨) بشرح إميل بديع يعقوب، والحزانة (٤٨١/٨)، والدرر (٦٧/٤)، والدر (٦٧/٤)، وابن الناظم (١٦)، والجنى الداني (٢٦٢)، ورصف المباني (٢١٧)، والمغني (٢١٨) والهمع (٢/٠)، وقد نسب له ولحسان بن ثابت في شرح شواهد المغني (٥٠٨)، غير أننا لم نجده في ديوانه.

(٣) انظر المفصل للزمخشري ( ٣٢٥ )، وشرحه لابن يعيش ( ١٤/٩ )، وارتشاف الضرب لأبي حيان ( ٢٨٢/٣ )، ولم ينسبه الأخير ونسبه لجميل في التذييل: باب النواصب ( ٥ ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٤٠ )، وأوضح المسالك ( ١٢١/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من قصيدة قصيرة في الغزل لجميل بثينة، ومطلعها:

خبره، قوله: «كيما »كي للتعليل، وما مصدرية، ويجوز أن تكون كافة، قوله: «أن » ظهرت هاهنا للضرورة؛ لأن «أن » بعد كي لا تظهر، وقوله: «تغر » منصوب بأن، «وتخدعا »: عطف عليه، والألف فيه للإطلاق.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كيما أن » حيث ظهرت فيه أن لأجل الضرورة (١). الشاهد التاسع والأربعون بعد الخمسمائة (٣٠٢)

أقول: قيل إن قائله هو النابغة الذبياني، وقيل: الجعدي، [ والأصح أن قائله قيس ابن الخطيم؛ كذا ذكره البحتري في حماسته.

وهو من الطويل ] <sup>(١)</sup> المعنى ظاهر.

## الإعراب:

قوله: « إذا » للشط، وفعل الشرط محذوف يفسره الظاهر تقديره: إذا لم تنفع أنت لم تنفع، وذلك أن إذا التي للشرط لا تدخل إلا على الجملة الفعلية.

وقوله: « فضر »: جواب الشرط، وهو أمر من ضر يضر، يجوز فيه الحركات الثلاث، أما الفتح فلأنه أخف الحركات، وأما الضم فلأجل ضمة الضاد، وأما الكسر فلأن الأصل في الساكن إذا حرك أن يحرك بالكسر، ويجوز فيه فك الإدغام في غير هذا الموضع؛ كما تقول: امدد في مد (٥).

<sup>(</sup>۱) قال ابن يعيش: « وإذا كانت حرف جر فالفعل بعدها ينتصب بإضمار أن كما يكون كذلك مع اللام في نحو قولك: قصدتك لتكرمني، والمراد: لأن تكرمني، والذي يدل على ذلك أن الشاعر قد اضطر إلى ذلك قال جميل (البيت)..... ٤. ينظر (١٤/٩، ١٥).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۱٤۰ )، توضيح المقاصد ( ۱۹۰/۲ )، أوضح المسالك ( ۱۲۰/۲ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل نسب لأكثر من شاعر؛ فهو للنابغة الذبياني في شرح شواهد المغني ( ٥٠٧ ) والبيت غير موجود في ديوان النابغة الذبياني، وقد نسب للنابغة الجعدي، وهو في ديوانه ( ٢٤٦ ) ( ملحق )، وللنابغة الذبياني أو لقيس بن الخطيم في الحزانة ( ٤٩٨٨ )، وهو في ديوان قيس بن الخطيم ( ١٧٠ ) تحقيق: ناصر الدين الأسد، وهو لعبد الله بن معاوية في الحماسة للبحتري ( ٢١٣ )، طبعة الأب لويس، وقد جاء بالنصب في الحماسة والديوان، وقد ود غير منسوب في تذكرة النحاة ( ٢٠٩ ) والجنى الداني ( ٢٦٢ )، والمغني ( ١٨٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢١٥ )، وهو مروي بالرفع في كتب النحوين.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٥) ينظر ابن يعيش ( ١٢١/١٠ ).

[ قوله: « فإنما » الفاء فيه تصلح للتعليل، وإن بطل عملها بدخول ما عليها، قوله: « يراد »: على صيغة المجهول ] (١) أسند إلى الفتى، و « الفتى »: مفعول ناب عن الفاعل، ويروى: فإنما يرجى الفتى، قوله: « كيما » جارة وما مصدرية، أي: للضر والنفع، والمعنى: ليضر من يستحق الضر وينفع من يستحق النفع.

### الاستشهاد فيه:

على دخول: «كي» على «ما» المصدرية وهو نادر، ويقال: إن «ما» فيه كافة. فافهم (٢). الشاهد الخمسون بعد الخمسمائة (٢،٢)

# · · · · لَعَلَّ اللَّهِ فَطَّلَكُمْ عَلَيْنَا بِشَيْءٍ أَنَّ أُمَّكُمْ شَرِيمُ

أقول: هو من الوافر.

قوله: « شويم » بفتح الشين المعجمة وكسر الراء، وهي المرأة المفضاة، قال الجوهري: وكذلك الشروم، وهي المرأة التي اتحد مسلكاها (°).

### الإعراب:

قوله: « لعل » هاهنا حرف جر، فلذلك جر لفظة الله، وهي لغة عقيل، ويجوز في لامه الأولى الإثبات والحذف، وفي لامه الثانية الفتح والكسر على لغتهم (1).

وقوله: « فضلكم »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وقوله: « علينا » في محل النصب بفضل، و « بشيء »: صلته، وقوله: « أن » حرف من الحروف المشبهة بالفعل، و « أمكم »: كلام إضافي اسمه، و « شريم »: خبره.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **لعل** » على كونه حرف جر هاهنا كما ذكرنا <sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢) ينظر المغني بحاشية الأمير (١٥٦/١).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٤٠ )، وأوضح المسالك ( ١١٨/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٥/٣ ) ط. صبيح.

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر، لم ينسبه العيني لقائله، وهو مجهول القائل في مراجعه، وانظر الجني الداني ( ٥٨٤ )،

والحزانة ( ١٠/ ٤٢٢ )، ورصف المباني ( ٣٧٥ )، وشرح التصريح ( ٢/٢ )، والمقرب ( ١٩٣/١ ).

<sup>(</sup>٥) الصحاح مادة: « شرم ». (٦) ينظر رصف المباني للمالقي ( ٣٧٤ ).

<sup>(</sup>٧) ينظر رصف المباني للمالقي ( ٣٧٤، ٣٧٥ ).

# الشاهد الحادي والخمسون بعد الخمسمائة (۲۰۱)

<u>١٥٥ المغْوَارِ مِنْكَ قَرِيبُ</u> المغْوَارِ مِنْكَ قَرِيبُ

أقول: قائله هو كعب بن سعد الغنوي، وصدره:

فَقُلْتُ ادعُ أخرى وارْفَعِ الصوتَ دَعْوَةً ......

وهو من قصيدة طويلة من الطويل، وأولها هو قوله (٣):

تَقُولُ سُلَيْمَى مَا لِجِسْمِكَ شَاحِبًا كَأَنَّكَ يَحْمِيكَ الطَّعَامَ طَبِيبُ فَقُلْتُ وَلَمْ أُدْعَ الجِوَابَ لِقَوْلَهَا ولَلدَّهْرُ في صُمِّ الصِّلابِ نَصِيبُ إلى أن قال:

وداع دَعَا يَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النَّدَا فلمْ يسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ فَقُلْتُ ادع أخرى..... إلــــــخ

المعنى ظاهر.

# الإعراب:

قوله: « فقلت » الفاء للعطف، وقلت: جملة من الفعل والفاعل، وادع: مقول القول، وهي - أيضًا - جملة من الفعل والفاعل، قوله: « أخرى »: صفة موصوفها محذوف، أي: دعوة أخرى وانتصابها على المصدر (1).

قوله: « وارفع الصوت »: عطف على قوله: « ادع » وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهو الصوت، قوله: « لعل » حرف جر هاهنا، فلذلك جر أبي المغوار، وروي: أبا المغوار على أصله، فعلى هذا أبا المغوار اسم لعل،

....تتابع أحداث تخر من إخواني شيبن رأسي والخطوب تشيب

وانظر بيت الشاهد في مغني اللبيب ( ٢٨٦، ٤٤١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٣٣/٢ )، واللسان: « لمم و: حوب، علل »، والحزانة ( ٢٦/١ )، والدرر ( ٢٧٤/٤ )، وشرح شواهد المغني ( ٢٩١ ) ورصف المباني ( ٣٧٥ )، وشرح التصريح ( ٢١٣/١ )، وحاشية الصبان ( ٢٠٥/٢ ).

<sup>(</sup>١) شرح ابن عقيل (٤/٣) « صبيح ».

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو لكعب الغنوي ( شاعر إسلامي من التابعين ) من قصيدة في رثاء أخيه عدها النقاد أجود الرثاء، وهي بتمامها في كتب الأدب، ولم يذكر العيني إلا أبياتًا قليلة منها، حتى إنه حذف مقول القول في البيت الذي أوله فقلت، ومقول القول:

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح شواهد المغنى ( ٦٩١ ). (٤) في (أ): على المصدرية.

وقریب خبره، و « منك »: یتعلق بقریب.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « لعل أبي المغوار » حيث جاءت فيه لعل حرف جر كما ذكرنا، وأبو المغوار بكسر الميم وسكون الغين المعجمة، يقال: رجل مغوار ومُغاور؛ أي: تمقاتل (١).

# الشاهد الثاني والخمسون بعد الخمسمائة (۱۳۰۲)

# ٠٥٠ شَرِبْنَ بِمَاءِ البَحْرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ متى لَجَجِ خُصْرِ لهنَّ نَثِيجُ

أقول: قائله هو أبو ذؤيب (١) يصف السحاب، وهو من قصيدة جيمية من الطويل، وأولها هو قوله (٥):

وزالت به بالأنعَمَيْنِ حُدُوجُ أُمِرٌ لَهُ مِنْ ذِي الفُراتِ خَلِيجُ نَظَرتَ وقُدْسٌ دُونَنَاو وَدَجوجُ وهِزَّةُ أَجْمَالِ لَهُنَّ وَسِيجُ مُعَفِّيةٌ آثَارَهُنَّ هَدُوجُ مُعَفِّيةٌ آثَارَهُنَّ هَدُوجُ حَنَاتُمُ سُودٌ مَاؤُهُنَّ ثَجِيجُ فأَعْقَبَ نشء بَعدَهَا وَحُرُوجُ فأَعْقَبَ نشء بَعدَهَا وَحُرُوجُ

٢ - كَمَا زَالَ نَخْلٌ بِالعِرَاقِ مُكَمِّمٌ
 ٣ - فإنَّكَ عَمْرِي أيَّ نَظْرَةِ عَاشِقِ
 ٤ - إلَى ظُعُنِ كَالدَّومِ فِيهَا تَزَايُلٌ
 ٥ - غَدَونَ عَجَالَى وَانْتَحَتْهُنَّ خَزْرَجٌ
 ٢ - سَقَى أمَّ عَمرو كُلُّ آخرِ ليلةِ
 ٧ - إذا هَمَّ بالإِقْلَاعِ هَبَّتْ لَهُ الصَّبَا

صَبَا صَبْوَةً بِلْ لَجٌ وَهُوَ لَجُوبُ

ويروى:

# تَرَوَّتْ بِمَاءِ البَحْرِ ثُمَّ تَنَصَّبَتْ

شـــربــن....

على حَبَشِيَّاتِ لَهُنَّ نَثِيجُ

<sup>(</sup>١) ينظر رصف المباني للمالقي ( ٣٧٤، ٣٧٥ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٤٠ )، وأوضح المسالك ( ١١٧/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٦/٣ ) ﴿ صبيح ﴾.

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو لأبي ذؤيب الهذلي، من قصيدة يصف فيها سحابا شرب من ماء البحر حتى امتلاً ثم هو يسقط هذا الماء في الصحراء ليرتوي الناس، وهذا كله بسبب الرياح، وهو معنى ديني جميل، وانظر بيت الشاهد في الحزانة ( ٩٧/٧ – ٩٩)، والخصائص ( ٨٥/٢)، والدر ( ١٧٩/٤)، واللسان: ٥ شرب ، والجنى الداني للمرادي ( ٣٤/٠ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٤/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر ديوان الهذليين ( ٥٠ ) القسم الأول، وانظر الحزانة ( ٩٩/٧ ) وما حمله الإمام عبد القادر على العيني في هذه الأبيات.

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح شواهد المغني ( ٣١٨ ) وما بعدها.

۱ - قوله: « صبا » أي: مال، قوله: « بالأَنعمين » اسم موضع، و: « حدوج » بضم الحاء المهملة جمع حدج وهي مراكب النساء.

٢ - قوله: « مكمم »: [ من التكميم ] (١) من الكم بالكسر، وهو وعاء الطلع وغطاء النور،
 قوله: « أُمِرّ »: من الإمرار، و « الفرات »: الماء العذب.

٣ - قوله: « قدس » بضم القاف وسكون الدال وفي آخره سين مهملة؛ جبل عظيم بأرض نجد، قوله: « ودوج » من قولهم: فلان ودجى إلى فلان؛ أي: وسيلتي.

٤ - قوله: « إلى ظعن » بضمتين؛ جمع ظعينة، وهي الهودج كانت فيه المرأة أو لم تكن، و « الدوم »: شجر المقل، قوله: « وهزة أجمال » بالجيم؛ جمع جمل، وقيل بالحاء، والأول أصح، قوله: « وسيج » بفتح الواو وكسر السين المهملة، وهو ضرب من سير الإبل، يقال: وسج البعير وسيجًا.

٥ – قوله: « خزرج » أي: ريح، قال الفراء: خزرج: هي الجنوب (٢)، وهدوج: هي الريح التي لها حنين.

٦ - قوله: « حناتم » بالتاء وبالحاء المهملة؛ الجرار الخضر، وهي جمع حنتمة، شبه السحب بها، قوله: « تجيج »: من الثج وهو السيلان.

٧ - قوله: « نشء » بفتح النون وسكون الشين المعجمة وفي آخره همزة، وهو أول ما ينشأ
 من السحاب، و « الخروج »: جمع خرج، وهو السحاب أول ما ينشأ.

٨ - قوله: «ثم ترفعت » أي: توسعت، قوله: « لجج » بضم اللام؛ جمع لجة، وهو معظم الماء، قوله: « نئيج » بفتح النون وكسر الهمزة وفي آخره جيم، يقال: نأجت الريح تنأج نئيجًا: تحركت، فهي نؤج ولها نئيج، أي: مرّ سريع مع صوت، قوله: « حبشيات » أي: متجمعات؛ من التحبش وهو التجمع.

# الإعراب:

قوله: « شربن »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع للسحب، قوله: « بماء البحر »: يتعلق بشربن، وهي صلته.

فإن قلت: شرب لا يحتاج إلى صلة، يقال: شرب الماء، ولا يقال: شرب بالماء.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) ينظر اللسان مادة: « خزرج ».

شواهد حروف الجر \_\_\_\_\_\_\_ ۱۲۰۱

قلت: ضمن شربن هاهنا معنى روين، فلذلك وصلت بالباء، ويقال: هذا شاذ (١).

قوله: « ثم ترفعت »: عطف على شربن، قوله: « متى لجج » أي: من لجج، ومتى هاهنا بمعنى من الجارة في لغة هذيل، ويقال: بمعنى وسط <sup>(۲)</sup>، قوله: « خضر »: صفة للجج، قوله: « لهن نئيج »: جملة اسمية من المبتدأ وهو نئيج، والخبر وهو لهن، ويصلح أن تكون الجملة حالًا بدون الواو، وهو كثير، وإن كان ضعيفًا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « متى » فإنها حرف جر بمعنى من كما ذكرنا (<sup>٣)</sup>. الشاهد الثالث والخمسون بعد الخمسمائة (٤٠٠٠)

# مُ وَبُّ رِفْدٍ هَرَقَتْهُ ذلكَ اليو موأسرى من مَعْشَرٍ أَقْيالِ وَالْسَرَى مِن مَعْشَرٍ أَقْيالِ

أقول: قائله هو الأعشى، أعشى همدان، واسمه: عبد الرحمن بن عبد اللَّه، وهو من قصيدة لامية من الخفيف، وبعده (٦):

ونِسَاءِ كَأَنَّهُنَّ السَّعَالِي لِ وكَانَا مُحَالِفَيْ إِقْلالِ مِ فَأَبَا كِلاهُمَا ذُو مَالِ

- ٤ - قَسَّمَا الطَّارِفَ التَّلِيدَ مِنَ الغنَّ مِمَ الغنَّ مِمَ الغنَّ مَالِ المُحَمَّا ذُو مَالِ الله المُحَدِد ( رفد » بكسر الراء وفتحها، وهو الشيء المبذول، والقدح الكبير - أيضًا -، قوله: ( هرقته » أي: أرقته؛ من الإراقة، و ( أسرى »: جمع أسير، وقوله: ( أقيال »: جمع قيل بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف، وهو الملك، وأكثر ما يطلق على ملوك حمير، ويروى: أقتال بالتاء المثناة من فوق؛ جمع قتل - بكسر القاف وسكون التاء المثناة، وهو العدو.

٢ - وَشُيُوخ حَرْبَى بِشَطِّئ أريكِ

٣- وشَرِيكَينِ في كَثِيرٍ مِنْ الْمَا

<sup>(</sup>١) ينظر اللسان مادة: « شرب ».

<sup>(</sup>۲) ينظر الجنى الداني ( ٥٠٥ )، وحروف المعاني لعبد الحي علي كمال ( ١٨٣ )، المطبعة السلفية ( ١٣٩٢هـ )، أولى. (٣) ينظر الجنى الداني ( ٥٠٥ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الخفيف، من قصيدة طويلة بلغت ( ٧٥ بيتًا ) للأعشى ميمون بن قيس يمدح بها الأسود بن المنذر أخا النعمان بن المنذر اللخمي، وهي في ديوانه ( ٣٩ )، وقد اختلط على العيني فظن أن المقصود بالأعشى هو أعشى همدان، قال صاحب الخزانة ( ٩/٥٧٥ ): « ولا يخفى أن هذا الشاعر إسلامي في الدولة المروانية زمن الحجاج، ولم يكن في زمن الأسود بن المنذر »، وانظر الشاهد في الخزانة ( ٩/٠٥)، والدر ( ٧٩/١)، وابن يعيش ( ٢٨/٨)، ومغنى اللبيب ( ٧٥/١) ).

<sup>(</sup>٦) ينظر الديوان ( ٣٩ ) تحقيق: الدكتور: محمد محمد حسين ( المكتب الشرقي - بيروت ).

٢ - و « الأريك » بفتح الهمزة وكسر الراء؛ اسم وادٍ، و « السعالي »: جمع سعلاة، وهو أخبث الغيلان.

٣ - و « الطارف » من المال: المستحدث، وكذلك الطريف، والتليد والتالد خلافه.
 الإعراب:

قوله: « رب »: حرف جر، و « رفد »: مجرور برب، و « هرقته »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت صفة لرفد، قوله: « وأسرى » عطف على رفد، و « من معشر »: يتعلق بمحذوف؛ أي: وأسرى كائنين من معشر، وهي صفة لأسرى، و « أقيال » صفة لمعشر، والتقدير: رب رفد مهراق ضممته إلى أسرى، ورب أسرى كائنين من معشر أقيال ملكتهم. الاستشهاد فيه:

على أن: « رب » استعمل فيه للتنكير تهكمًا، والحال أنه حرف تقليل، وفيه استشهاد آخر: وهو حذف جواب رب، وذلك في قوله: « رب رفد هرقته » أي: رب رفد مهراق ضممته إلى أسرى؛ كما ذكرنا ولكنه لم يورده هاهنا لهذا (١).

الشاهد الرابع والخمسون بعد الخمسمائة (۳٬۲)

ن خلَّى الذنابات شِمَالًا كَثْبًا وَأَم أَوْعَالِ كَهَا أُو أَقْربَا

أقول: قائله هو العجاج الراجز، وهو من قصيدة مرجزة مسدسة، وأولها هو قوله (١٠):

١ - مَا هَاجَ دَمْعًا سَاكِبًا مُسْتَسْكَبًا مِنْ أَنْ رَأَيْتَ صَاحِبَكَ أَكْأَبَا

إلى أن قال في وصف الحمير:

٢ - حتَّى إِذَا مَا يَوْمُنَا تَصَبْصَبَا وَعَمَّ طُوفَانُ الظَّلامِ الأَثْأَبَا

٣- وَاطَأَ مِنْ دَعْسِ الْحَمِيرِ نَيْسَبَا مِنْ صَادِرٍ أَوْ وَارِدٍ أَيْدِ سَبَا

(١) ينظر ابن يعيش ( ٢٨/٨، ٢٩ )، وينظر في المغني بحاشية الأمير ( ١١٩/١ ) ما قيل في معناها، ورصف المباني للمالقى ( ١٨٩ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۳۵۸ ) ط. دار الجيل، وتوضيح المقاصد ( ۱۹٦/۲ )، وأوضح المسالك ( ۱٤/۳ ) « دار المعرفة »، وشرح ابن عقيل ( ۱۳/۳ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٣) بيتان من بحر الرجز المشطور، نسبا للعجاج، وهما في ملحق ديوانه ( ٢٦٩/١ )، وانظرهما في ابن يعيش ( ١٦/٨ )، والخزانة ( ٢٧٧/٤ )، وشرح الشافية ( ٣٤٥ )، وشرح التصريح ( ٣/٢ )، وشرح الأشموني ( ٢٠٨/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ملحقات ديوان العجاج ( ٢٦١، ٢٦٨، ٢٦٩ ) تحقيق د. عبد الحفيظ السطلي، مكتبة أطلس، دمشق.

| حروف الجر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | اهد | ئو |
|------------------------------------------------|-----|----|
|------------------------------------------------|-----|----|

٤ - خَلَّى الذِّنَابَاتِ..... إلى آخــره
 ٥ - ذَاتَ اليَمينِ غَيْرَ مَا أَنْ يَنْكَبَا تَخَالُ لِيْنِيهِ وَفَاهُ قَتَبَا
 ٦ - إذَا اسْتَهَلَّ زَنَّةً وَأَزْيَبَا

١ - قوله: « هاج »: من الهيجان.

٢ - وتصبصب الشيء: انمحق وذهب، و « الأثأب » بفتح الهمزة وسكون الثاء المثلثة وفتح
 الهمزة وفي آخره باء موحدة، وهو شجر، الواحدة أثأبة.

٣ – قوله: « واطأ »: من المواطاة وهي الموافقة، و « الدعس » بفتح الدال وسكون العين وفي آخره سين كلها مهملات، قال الجوهري: الدعس بالفتح: الأثر، يقال رأيت طريقًا دعسًا؛ أي: كثير الآثار (١)، و « النيسب » بفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وفتح السين المهملة وفي آخره باء الموحدة، وهو الذي تراه كالطريق من النمل نفسها، وهو على وزن فيعل.

٤ - قوله: « خلى الذنابات » ويروى: « نحى الذنابات »، وهي بفتح الذال المعجمة والنون
 وبعد الألف باء موحدة وبعد الألف الأخرى تاء مثناة من فوق، وهو اسم موضع بعينه.

قوله: « كثبًا » بفتح الكاف والثاء المثلثة والباء الموحدة، ومعناه القرب، ويقال: رماه من كثب؛ أي: قرب، و « أم أوعال » بفتح الهمزة، وهي اسم هضبة بعينها، ويقال لكل هضبة تكون فيها الأوعال: أم أوعال، وهو جمع وعل، وهو ذكر الأروى.

٦ - قوله: « رنة » بفتح الراء وتشديد النون؛ النغمة، قوله: « وأزيبا » بفتح الهمزة وسكون الزاي المعجمة وفتح الياء آخر الحروف، وهو السرعة والنشاط.

## الإعراب:

قوله: « خلى »: فعل وفاعله مستتر فيه، وهو الضمير الذي يرجع إلى حمار الوحش، أراد أنه مضى في عدوه ناحية الذنابات فكأنه نحاها عن طريقه، وهي عن شماله بالقرب من الموضع الذي عدا فيه.

وقوله: « الذنابات »: مفعوله، قوله: « شمالًا »: مفعوله الثاني، قوله: « كثبًا »: صفته على تقدير: جعل الذنابات ناحية شماله قريبة منه، قوله: « أم أوعال »: مبتدأ، وخبره قوله: « كها » أى كالذنابات.

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « دعس ».

قوله: « أو أقربًا »: عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار، ويجوز أن تكون: « أم أوعال » منصوبًا عطفًا على الذنابات على معنى: جعل أم أوعال كالذنابات أو أقرب، فيكون أو أقرب حينئذ عطفًا على محل الجار والمجرور فافهم.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **كها** » حيث دخلت كاف التشبيه على المضمر وهو قليل <sup>(١)</sup>. الشاهد الخامس والخمسون بعد الخمسمائة (۱۳۰۲)

#### \*\*\* فَلا تَسرَى بَعْلًا ولا حَلَائِلًا كَـهُـو ولَا كَـهُـنَّ إلا حـاظِــلَا

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج، وهو من قصيدة مرجزة مسدسة، وأولها هو قوله (٤): قَفْرًا وكَانَتْ مِنهُمْ مَآهِلًا هَيْجَهَا ولم تَخَلْهُ فَاعِلاً وكُلُّ صَمْدٍ يُنبِتُ القَلاقِلا كَأْنَمَا يُنْحِى هِجَارًا مَائِلًا

..... إلــــخ

٢ - حتَّى إِذَا مَا اجْتَابَ لَيْلًا لَائلًا ٣- يَعْلُو بِهَا القَّرْيَانَ والمَسَايلَا

١- عَرَفْتَ بِالنَّصْرِيَّةِ النَّازِلَا

٤ - تَحْسِبُهُ إِذَا اسْتَتَبَّ دَائِلًا

ه - فسلا تسری..... ٢ - قوله: « اجتاب » بالجيم؛ أي: قطع، قوله: « لائلًا » يقال: ليل لائل إذا كان شديد

(١) يقول ابن مالك في التسهيل (١٤٧) في حديثه عن حروف الجر: ٩ ومنها الكاف للتشبيه، ودخولها على ضمير الغائب المجرور قليل » وشرحه المرادي فقال: « فإنهم خصوها بالظاهر واستغنوا عنها بمثل ( مع ) المضمر إلا أن الكاف خالفت أصلها في بعض المواضع فجرت ضمير الغائب المتصل كقول الراجز يصف حمارًا وحشيًّا وأتنًا: ( البيت )، وقول الشاعر: لَئِن كَانَ مِن جِنَ الْأَبْرَحَ طَارِقًا وإن يَكُ إِنْسًا مَا كَهَا الإِنْسُ يفعلُ

ولاحجة في قوله: كها؛ لاحتمال أن يكون أصله كهو، ومن جرها الغائب قول الآخر: وَأُمُّ أَوْحَسَالِ كَسَهَسًا أَوْ أَقْسَرَبَسِا

ونص المغاربة على أن جرها الضمير ضرورة ولم يخصوه بالغائب ». شرح التسهيل للمرادي ( ٣٥٠/٣ - ٣٥٢ )، وشرح التصريح ( ٣/٢ )، والكتاب ( ٣٨٤/٢ ).

(٢) ابن الناظم (٣٥٨)، ط. دار الجيل، وأوضح المسالك (١٥/٣)، دار المعرفة، وشرح ابن عقيل (١٤/٣) ( صبيح ، (٣) البيتان من الرجز المشطور، آخر أرجوزة طويلة يمدح بها سليمان بن علي أولها:

لا بىد مىن قىولىي وكنىت قائللًا يمم سليمان تجده واصلًا وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٣٨٤/٢ )، والدرر ( ٢٧/٢ )، وشرح التصريح ( ٤/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ۳۰/۲ )، وشرح الأشموني ( ۲۰۹/۲ ).

(٤) انظر مجموع أشعار العرب المشتمل على ديوان رؤبة ( ١٢١ ) تحقيق: وليم بن الورد، دار الآفاق الجديدة.

الظلمة؛ كما يقال: شعر شاعر للمبالغة.

٣ - وقوله: « القريان » بضم القاف وسكون الراء وبالياء آخر الحروف جمع قري وهو مجرى الماء، وهو مستجمع ماء كثير في شبه واد صغير، و « الصمد » بفتح الصاد المهملة وسكون الميم وفي آخره دال مهملة، وهو مكان صلب، و « القلاقلا »: جمع قلقل بالقافين المكسورتين، وهو نبت.

٤ - قوله: « استتب » أي: استقام، « دائلًا »: من الدألان، وهو مشي يقارب فيه الخطو كأنه مثقل من الحمل، قوله: « ينحي هجارًا » الهجار بكسر الهاء: حبل يشد في رسغ رجل البعير ثم يشد إلى حقوه إن كان عربيًّا، وإن كان مرحولًا يشد في الحقب، تقول منه: هجرت البعير أهجره هجرًا، وهجار القوس وترها.

وله: « بعلا »: أي: زوجًا، قوله: « ولا حلائلا » بالحاء المهملة؛ جمع حليلة الرجل وهي امرأته، قوله: « حاظلا » بالحاء والظاء المعجمة، وهو المانع من التزويج، وهو مثل العاضل إلا أنه بالضاد.

# الإعراب:

قوله: « ولا ترى »: جملة منفية من الفعل والفاعل، وقوله: « بعلًا »: مفعوله، « ولا حلائلًا »: عطف عليه، قوله: « كهو » أي: كالحمار الوحشي، والكاف للتشبيه، ومحله النصب؛ لأنه مفعول ثان لترى، قوله: « ولا كهن » أي: كالأتن، وهو عطف على: « كه »، قوله: « إلا حاظلًا »: استثناء من قوله: « بعلًا ولا حلائلًا ».

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كه ولا كهن » مثل البيت الذي قبله (١).

الشاهد السادس والخمسون بعد الخمسمائة (۲٬۲)

٥٠٦ وَاهِ رَأَبْتُ وَشِيكًا صَدْعَ أَعْظُمِهِ وَرُبَّـهُ عَطِبًا أَنْقَذْتُ مِنْ عَطَبِهِ

أقول: أنشده ثعلب ولم يعزه إلى قائله، وهو من البسيط.

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب لسيبويه ( ٣٨٤/٢ )، والبيت السابق أيضًا.

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۱٤۱ )، وتوضيح المقاصد ( ۱۹۰/۲ )، وأوضح المسالك غير موجود فيه، شرح ابن عقيل ( ۱۲/۳ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، وهو لقائل مجهول، وانظره في الدرر ( ١٧/٤ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٢٧١ )، وهمع =

قوله: « وَاهِ »: من وهى الحائط إذا ضعف وهمٌّ بالسقوط، قوله: « رأبت »: من رأبت الإناء: شعبته وأصلحته، ومنه قولهم: اللَّهم ارأب بينهم، أي: أصلح، ومادته: راء وهمزة وباء موحدة، وكثير من الناس يصحفونه ويقولون: رأيت من رؤية البصر وهو غلط.

قوله: « وشيكًا » بفتح الواو وكسر الشين المعجمة، أي: قريبًا، قال الجوهري: وشيكًا أي: سريعًا (١)، قوله: « صدع أعظمه » الصدع: الشق، قوله: « وربه عطبًا أنقذت من عطبه » العطب الأول: صفة مشبهة على وزن فَعِل بفتح الفاء وكسر العين، والعطب الثاني: مصدر على وزن فَعَل بفتحتين.

والمعنى: وربه من عطب، أي: هالك، يعني: مشرف على الهلاك، أنقذته؛ « أي: خلصته من عطبه؛ أي: من هلاكه، وأنقذت من الإنقاذ وهو التخليص والإنجاء.

# الإعراب:

قوله: « واه » أي: رب واه، وهو مجرور برب المحذوفة، قوله: « رأبت »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « صدع أعظمه »: كلام إضافي [ مفعوله ] (٢)، « وشيكًا »: نصب على أنه صفة لمصدر محذوف، أي: رأبًا وشيكًا.

قوله: « عطبًا » تمييز لقوله: « ربه »، ويروى: « وربه عطب » بالجر على نية من، وهو شاذ، قوله: « أنقذت »: جملة من الفعل والفاعل، والمفعول محذوف تقديره: أنقذته.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « وربه عطبًا » حيث دخلت رب على الضمير، وأتى تمييزه بحسب الضمير، وهذا الضمير عند البصريين مجهول لا يعود على ظاهر (٣).

الشاهد السابع والخمسون بعد الخمسمائة (١٠٥)

رُبَّهُ فسيةً دَعَوْتُ إلى ما يُورِثُ الحَمْدَ دَائِبًا فَأَجَابُوا يُورِثُ الحَمْدَ دَائِبًا فَأَجَابُوا

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الخفيف.

<sup>=</sup> الهوامع للسيوطي ( ٦٦/١ )، ( ۲٧/٢ ).

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « وشك ». (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح عمدة الحافظ ( ٢٧١ )، همع الهوامع للسيوطي ( ٦٦/١ )، ( ٢٧/٢ ).

ر ٤) أوضح المسالك ( ١٢٦/٢ )، وغير موجود في شرح ابن عقيل.

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الخفيف، وهو مجهول القائل، وأنظره في الدرر ( ١٢٨/٤ )، والمغني ( ٤٩١ )، وشرح شواهد =

قوله: « **دائبًا** » أي: دائمًا.

## الإعراب:

قوله: « ربه » الهاء مجرور برب، « وفتية »: تمييز، والمشهور أن الضمير لا يجيء إلا مفردًا مذكرًا والمميز بحسب قصد المتكلم، يقال: ربه رجلًا، وربه امرأة، وربه رجلين ورجالًا، وربه امرأتين، وربه نساء، فيختلف المميز ولا يختلف الضمير، وهاهنا كذلك، فإن فتية جمع فتى، وقد جاء الضمير مفردًا، وعند الكوفيين أنه راجع إلى مذكور تقديرًا؛ كأن قائلًا قال: هل من رجل كريم؟ فقيل: ربه رجلًا، ولذلك ثني وجمع وأنث على حسب مميزه، فيقال: ربهما رجلين وربها امرأة، وربهم رجالًا وربهن نساء (۱).

قوله: « دعوت »: جملة من الفعل والفاعل، ومفعوله محذوف تقديره: دعوتهم، و « إلى »: يتعلق بدعوت، و « ما » موصولة، و « يورث الحمد »: جملة صلته، قوله: « دائبًا »: نصب على أنه صفة لمصدر محذوف؛ أي: إيرائًا دائبًا، أو حمدًا دائمًا،قوله: « فأجابوا »: عطف على قوله: « دعوت » وهي جملة من الفعل والفاعل، والمفعول محذوف، أي: فأجابوا دعائي.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ربه فتية » حيث جاء الضمير مفردًا مع كون المميز جمعًا على المشهور كما ذكرنا (٢).

# الشاهد الثامن والخمسون بعد الخمسمائة (٢٠١٠)

| إِنَّا وَلَوْلَاكَ لَمْ يَعْرِضْ لأَحْسَابِنَا حَسَنْ | <ul> <li>أَتُطْمِعُ فِينَا مَنْ أَرَاقَ دِماءَنَ</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

أقول: [ قائله هو عمرو بن العاص، وهو من قصيدة ] (°) من الطويل [ يخاطب بها معاوية ابن أبي سفيان أولها:

١ - مُعاويَ إِنِّي لَمْ أُبَايِعْكَ فَلْتَةً وَمَا ذَاكَ مَا أَسْرَرْتُ مِنِّي كَمَا عَلَنْ

<sup>=</sup> المغني ( ۸۷٤ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ۲۷/۲ ).

<sup>(</sup>١) ينظر في هذا الخلاف شرح التسهيل لابن مالك ( ١٨٤/٣ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرّح الأشموني بحاشيّة الصبان (٢٠٨/٢). (٣) شرح ابن عقيل (٧/٣) ﴿ صبيح ٠٠

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لعمرو بن العاص يخاطب بها معاوية بن أبي سفيان في أمر من أمور الحسن ابن على، وانظر البيت في شرح الأشموني ( ٢٠٦/٢ )، والإنصاف ( ٣٦٦ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

# ٢- أتُطْمِعُ فِينَا.....

وبعده:

٣ - عَلَى أَنَّهُ أَجْرَى لُؤَيُّ بنُ غَالِبٍ

٤ - وَقَوْلُهُمْ وَالنَّاسُ يَمْشُونَ حَوْلَهُمْ
 ٥ - فَأَغْظِمْ بِهَا مِنْ فِتْنَةٍ هَاشِمِيَّةٍ

٦ - فَأُقْسِمُ بِالبَيتِ الذِي نَسَكَتْ لَهُ

٧ - لِيَجْتَلِبَنُ يَوْمًا عَلَيكَ عَصَبْصَبًا

٨- وإلَّا فَأَعْطِ المَزْءَ مَا هُوَ أَهْلُهُ

عَلَى شَثْمِهَا جَهْرًا وَأَحْيَاهُ لِلْفِتَنْ أَنَا ابْن رَسُولِ اللَّه مُعْتَقَدُ المِنَنْ تَدُبُ بِهَا أَهْلُ العِرَاقِ إِلَى اليَمَنْ قُرَيْشٌ لَئِنْ طَوَّلْتَ للحَسَن الرَّسَنْ قُرَيْشٌ لَئِنْ طَوَّلْتَ للحَسَن الرَّسَنْ يشيبُ العَذَارَى أَوْ يغصَّنكَ اللَّبَنْ ولا تَظْلِمَنْهُ إِنَّهُ لاَبْنُ مَنْ وَمَنْ وَمَنْ

· .....

وأراد بالحسن حسن بن علي بن أبي طالب الله الله على الإطماع، و الطمع الإطماع، و الإراقة.

# الإعراب:

قوله: « أتطمع » الهمزة للاستفهام، و « تطمع » بضم التاء: جملة من الفعل والفاعل، و « فينا » في محل النصب على المفعولية، قوله: « من أراق »: في محل النصب - أيضًا - لأنه مفعول ثان لتطمع، ومن موصولة.

و « أراق دماءنا »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت صلة، قوله: « لولاك » الأصل فيه أن يكون فيما يليه ضمير الرفع، ولولاك ولولاه ولولاي قليل (٢)، وأنكره المبرد، وقال: لا يوجد في كلام من يحتج بكلامه (٣).

وهذا مخالف لكلام سيبويه والكوفيين، أما سيبويه فإنه أنشد قول يزيد بن الحكم (<sup>1)</sup>: وَكُمْ مَوْطِنِ لَوْلَايَ طِحْتَ كَمَا هوى

على ما يجيء بيانه عن قريب - إن شاء اللَّه - (°)، وأما الكوفيون فإنهم أنشدوا قول الشاعر:

أَتُطْمِعُ فِينَا مَنْ أَرَاقَ دِماءَنَا وَلَوْلَاكَ..... إلى خ (١)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢) ينظر الإنصاف ( ٦٩١ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الكامل للمبرد ( ٢٥٠، ٢٤٩/٢ )، والمقتضب ( ٧٣/٣ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب ( ٣٤٧/٣ ). (٥) ينظر الشاهد رقم ( ٥٥٩ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح الكافية الشافية ( ٧٨٧ )، والمساعد ( ٢٩٣/٢ )، والإنصاف ( ٦٩١ ).

فذهب سيبويه إلى أن كاف لولاك وأخواته في موضع جر بلولا <sup>(١)</sup>، وذهب الأخفش إلى أنها في موضع رفع <sup>(٢)</sup>، وسيجيء مزيد الكلام فيه في البيت الآتي.

قوله: « لم يعرض »: فعل منفي، وفاعله قوله: « حسن »، واللام في: « لأحسابنا » تتعلق بقوله: « لم يعرض ».

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لولاك » فإن فيه حجة على المبرد؛ حيث أنكر مجيء هذا على الفصيح كما ذكرناه.

# الشاهد التاسع والخمسون بعد الخمسمائة (٢،٤)

أقول: قائله هو يزيد بن الحكم بن العاص، وهو من قصيدة واوية من الطويل، وأولها هو قوله: ١ - تُكَاشِرُنِي كَرْهًا كَأَنَّكَ نَاصِحٌ وَعَيْنُكَ تُبْدِي أَنَّ صَدْرَكَ لِي دَوِي وقد ذكرناها في شواهد المفعول معه عند قوله (٥٠):

جَمَعَت وفُخشًا غِيبةً وَنميمةً ثَلاثُ خِصَالِ لستَ عَنها بِمَزعَوي قوله: « طحت » بكسر الطاء وضمها، أي: هلكت وسقطت؛ من طاح يطوح ويطيح، قوله:

« كما هوي » أي: كما سقط من هوى يهوي هويًا من باب ضرب يضرب.

قوله: « بأجرامه » الأجرام: جمع جرم، وجرم الشيء: جثته، قوله: « من قنة النيق » القنة بضم القاف وتشديد النون مثل القلة، وهي أعلى الجبل، ويجمع على قنان، مثل: برمة وبرام، وقنن وقنات، و « النيق » بكسر النون وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره قاف، وهو أرفع موضع في الجبل، ويجمع على نياق، قوله: « منهوي » بضم الميم، الهاوي والمنهوي، كلاهما بمعنى الساقط.

<sup>(</sup>١) الكتاب لسيبويه ( ٣٧٣/، ٣٧٤ ).

<sup>(</sup>۲) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ۱۸۵/۳ ، ۱۸۹ )، والكامل للمبرد ( ۲۲،۹۷۲ )، والمقتضب ( ۷۳/۳ ). (۲) شرح ابن عقيل ( ۹/۳ ) ه صبيح ۵.

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، ليزيد بن الحكم في الكتاب لسيبويه ( ٣٧٤/٢ )، والمنصف ( ٧٢/١ )، وابن يعيش ( ١٩١/١ )، والحزانة ( ٣٦/٥، ٣٣٧)، ( ١٩١/١ )، والحزانة ( ٣٦/٥، ٣٣٧)، ( ٣٣٣/١٠ )، والمعرر ( ١٩١/١ )، والمعرر ( ١٩١/١ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد رقم (٤٥٧).

## الإعراب:

[ قوله: « ] <sup>(۱)</sup> **وكم موطن** » كم هنا خبرية بمعنى كثير، وموطن مميزه، وقد علم أن مميز كم الخبرية يكون مفردًا ويكون مجموعًا؛ نحو: كم عبد ملكت، [ وكم عبيد ملكت ] <sup>(۲)</sup>.

قوله: « **لولاي** » لولا لربط امتناع الثانية بوجود الأولى نحو: لولا زيد لهلك عمرو، أي: لولا زيد موجود، ثم إنها هاهنا وليها مضمر، والأصل فيه أن يكون ضمير رفع نحو: ﴿ لَوَلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴾ [ سبأ: ٣١ ]، وأما لولاي ولولاك ولولاه فقليل <sup>٣١</sup>.

ثم مذهب سيبويه والجمهور: هي جارة للضمير مختصة به؛ كما اختصت حتى والكاف بالظاهر، ولا يتعلق لولا بشيء، وموضع المجرور بها رفع بالابتداء، والخبر محذوف.

وقال الأخفش: الضمير مبتدأ، ولولا غير جارة، ولكنهم أنابوا الضمير المخفوض عن المرفوع؛ كما عكسوا؛ إذ قالوا: ما أنا كأنت ولا أنت كأنا (٤).

وقال النحاس: لولاك ولولاي إذا أضمر فيه الاسم جر، وإن ظهر رفع، قال سيبويه: وهذا قول الحليل ويونس (٥)، فمعنى هذا أنك تقول: لولا زيد لكان كذا، فترفع بالابتداء، وتقول: لولاك فتكون الكاف في موضع خفض، وهذا عند أبي العباس خطأ؛ لأن المضمر عقيب المظهر، فلا يجوز أن يكون المظهر مرفوعًا والمضمر مجرورًا.

وأبو العباس لا يجيز: لولاك ولولاه، وإنما يقول: لولا أنت، قال أبو العباس: وحدثت أن أبا عمرو اجتهد في طلب: لولاك ولولاي بيتًا يصدقه أو كلامًا مأثورًا عن العرب فلم يجده، قال أبو العباس: وهو مدفوع لم يأت عن ثقة، ويزيد بن الحكم ليس بالفصيح، وكذلك عنده قول الآخر (١):

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (ب). (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الكامل للمبرد ( ٢٥٠، ٢٤٩/٢ )، طبعة: مؤسسة المعارف، والمقتضب ( ٧٣/٣ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٨٥/٣، ١٨٦ )، وانظر نص سيبويه والجمهور ومذهب الأخفش في مغني اللبيب ( ٢٧٤ )، بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد.

<sup>(</sup>٥) ينظر الكتاب لسيبويه ( ٣٧٣/٢ - ٣٧٤ ) وهو بنصه.

<sup>(</sup>٦) هو عجز بيت من بحر السريع، لعمر بن أبي ربيعة، وصدره:

أومت بكفيها من الهودج

وهو لعمر بن أبي ربيعة في ملحق ديوانه ( ٤٨٧ )، وانظره في الإنصاف ( ٦٩٣ )، والحزانة ( ٣٣٣/٥، ٣٣٥، ٣٣٩، ٣٣٠. ٣٤٠ ٣٤٢ )، وهمع الهوامع ( ٣٣/٢ ).

لولاك في ذا العام لم أحجج (١)

قال: إذا رأيت القصيدة رأيت الخطأ فيها فاشيًا (٢).

وقال الفراء: لولاي ولولاك المضمر في موضع رفع؛ كما تقول: لولا أنا ولولا أنت (٣)، وفيه بحث كثير حذفناه للاختصار (٤).

وقوله: « طحت » جواب لولاي، وهي جملة من الفعل والفاعل، قوله: « كما هوى » الكاف للتشبيه، و « ما » يجوز أن تكون مصدرية وأن تكون موصولة، قوله: « هوى »: فعل ماض، وقوله: « منهوي » فاعله، والباء في: « بأجرامه » في محل النصب، و « من » في: « من قنة النيق »: تتعلق بهوي.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **لولاي** » فإن فيه حجة على المبرد؛ حيث أنكر مجيء نحو هذا في الكلام الفصيح (°). الشاهد الستون بعد الخمسمائة (۲٬۲۰)

#### فَــتَّـى حَتَّاكَ يا ابنَ أَبِــي زِيَــادِ نع فلا والله لا يُلْفِي أُنَاسٌ

**أقول:** هو من الوافر.

(١) في (أ):

لــولاك فــى هـــذا..... (٢) ينظر الكامل للمبرد ( ٢٠٤٩/٢، ٢٥٠ )، طبعة: مؤسسة المعارف، والمقتضب ( ٧٣/٣ ).

(٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٨٥/٣ ) والإنصاف: مسألة ( ٩٧ ).

(٤) يقول الفراء في معاني القرآن ( ٨٥/٢ ): « وقد استعملت العرب لولا في الخبر وكثر بها الكلام حتى استجازوا أن يقولوا: لولاك، ولولاي، والمعنى فيهما كالمعنى في قولك: لولا أنا، ولولا أنت، فقد توضع الكاف على أنها خفض، والرفع فيها الصواب... وإنما دعاهم إلى أن يقولوا: لولاك في موضع الرفع؛ لأنهم يجدون المكنى يستوي لفظه في الخفض والنصب مثل: ضربتك، ومررت بك، وكذا في الرفع، مثل: قمنا، وضربنا، ومر بنا، فلما كان ذلك استجازوا أن يكون الكاف في موضع أنت رفعًا؛ إذ كان إعراب المكني بالدلالات لا بالحركات، قال الشاعر:

٥٥٨ - أَتُـطْـمِـعُ فِينَـا مَـنْ أَرَاقَ دِماءَنَـا وَلَوْلَاكَ لَمْ يَعْرِضْ لأَحْسَابِنَا حَسَنْ

وقال آخر: وحكى بيت الشاهد:

بِأُجْرَامِهِ مِنْ قَنَّةِ النيق مُنْهَوي ٥٥٩ - وَكُمْ مَوْطِن لَوْلَايَ طِحْتَ كَمَا هَوَى

- (٥) ينظر الكامل للمبرد ( ٢/٤٩/٢، ٢٥٠ )، طبعة: مؤسسة المعارف، والمقتضب ( ٧٣/٣ )، والإنصاف مسألة ( ٩٧ ). (٦) توضيح المقاصد (٢٠٠/٢)، وانظره في شرح ابن عقيل.
- (٧) البيت من بحر الوافر، وهو مجهول القائل، ولم ينسبه العيني إلى قائله، وحتى لم يشر إلى ذلك، وهو في الجني =

قوله: « لا يلفي » أي لا يجد، قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ﴾ [يوسف: ٢٠] أي: وجداه، وضبطه بعضهم بالقاف من اللقى، وكلاهما يجوز على ما لا يخفى، قوله: « يا ابن أبي زياد » ويروى: يا ابن أبي يزيد.

## الإعراب:

قوله: « فلا والله » الفاء للعطف إن تقدمه شيء، ولا لتأكيد القسم، ولفظة الله مجرور بواو القسم، قوله: « لا يلفي أناس » جواب القسم، وأناس بالرفع فاعل يلفي، قوله: « فتى »: مفعول يلفى.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حتاك » فإن الأصل فيه أن يجر المظهر، وهاهنا قد جر المضمر، وهو شاذ (١). الشاهد الحادي والستون بعد الخمسمائة (٣،٢)

# وإذا الحَرْبُ شَمَّرَتْ لَمْ تَكُنْ كِي وَإِذَا الْحَرْبُ شَمَّرَتْ لَمْ تَكُنْ كِي

أقول: هذا أنشده الفراء، وقال أنشدنيه بعض أصحابنا، ولم أسمعه أنا من العرب، ولم يذكر السم قائله، وتمامه:

حينَ تَدْعُو الكُمَاةُ فيها نَزَالِ

وهو من الخفيف.

قوله: «شمرت » يعني: نهضَتْ وقامت على ساقها، وأصله من [ شمَّر ] عن ساقه، قوله: « الكماة » بضم الكاف؛ جمع كام مثل قاض وقضاة، والكامي هو الكميّ، وهو الشجاع المتكمي في سلاحه؛ لأنه كمى نفسه، أي: سترها بالدرع والبيضة، قوله: « نزال » كلمة توضع موضع انزل، وهو معدول عن: انزل انزل.

<sup>=</sup> الداني ( ٤٤٥ )، والحزانة ( ٤٧٤/٩ ، ٤٧٥ )، والدرر ( ١١١/٤ )، ورصف المباني ( ١٨٥ )، والمقرب ( ١٩٤/١ )، والهمع ( ٣٢/٣ ).

<sup>(</sup>١) جره المضمر هو قول الكوفيين والمبرد. ينظر المغني بحاشية الأمير ( ١١١/١ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد (٢/١٩٧).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الخفيف، وهو لقائل مجهول، ولم نعثر عليه في معاني القرآن للفراء، وهو في شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٠٩/٢ )، والضرائر الشعرية لابن عصفور ( ٣٠٩ ).

## الإعراب:

قوله: « وإذا الحرب » الواو للعطف، وإذا للشرط؛ وفعل الشرط محذوف دل عليه قوله: « شمرت »، والتقدير: وإذا شمرت الحرب؛ لأن إذا لا تدخل إلا على الجملة الفعلية، قوله: « لم تكن »: جواب الشرط، قوله: « حين »: نصب على الظرف، و « تدعو »: فعل مضارع، و « الكماة »: فاعله، قوله: « فيها » أي: في الحرب، يتعلق بتدعو، قوله: « نزال »: في محل النصب على أنه مفعول تدعو، والتقدير: حين تدعو تقول: نزال.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لم تكن كي » حيث أدخل الكاف على ضمير المتكلم على معنى: لم تكن أنت مثلي، وهذا شاذ لا يستعمل إلا في الضرورة، وحُكي عن الحسن البصري كِلله أنه قال: أتاك وأنت كي (١)، يعني: أنا كمثلك وأنت كمثلي، واستعمال هذا في حال السعة شذوذ لا يلتفت إليه (٢).

الشاهد الثاني والستون بعد الخمسمائة (٢٠٤)

نَصْفِهَا رَاجِيًا فَعُدْتُ يَوُوسًا وَلْتُ حَتَّى فِصْفِهَا رَاجِيًا فَعُدْتُ يَوُوسًا

أقول قبله:

١ - إنَّ سَلْمَى مِنْ بَعْدِ يَأْسِي هَمَّتْ بِوصَالِ لَوْ صَحَّ لَم يُبْقِ بُوْسًا وهما من المديد (٥).

قوله: « بؤسًا » بضم الباء الموحدة، وهو الشدة، قوله: « يؤوسًا »: من اليأس، وهو القنوط وهو خلاف الرجاء.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٠٩/٢ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٠٩/٢ )، والضرائر الشعرية لابن عصفور ( ٣٠٩ ).

وفيها يقول ابن عصفور: ﴿ وقوله: ﴿ البيت ﴾ أنشده الفراء وقال أنشدنيه بعض أصحابنا ولم أسمعه أنا من العرب، قال الفراء: وحكي عن الحسن البصري: أنا كك وأنت كي، واستعمال هذا في حال السعة شذوذ لا يلتفت إليه. (٣) توضيح المقاصد ( ٢٠٥/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الخفيف، ولم ينسب في مراجعه، وكذا لم يشر العيني إلى نسبه أو إلى أنه مجهول القائل، وهو في الجنى الداني ( ٤٤٥ )، والدرر ( ١٠٩/٤ )، وشرح التصريح ( ١٧/٢ )، والمغني ( ١٢٣ )، وشرح شواهد المغني ( ٣٧٠ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٣٣/٢ ).

<sup>(</sup>٥) قوله من المديد خطأ؛ بل البيتان من بحر الخفيف.

### الإعراب:

قوله: « عينت »: فعل وفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يعود إلى سلمى من البيت السابق، قوله: « فما زلت » التاء اسم ما زال، و « راجيًا »: خبره.

قوله: «حتى » هاهنا بمعنى إلى، وهي حتى الجارة، و «نصفها »: مجرور بها، قوله: « فعدت »: جملة من الفعل والفاعل عطف على قوله: « فما زلت »، قوله: « يؤوسًا »: حال من الضمير الذي في عدت.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حتى نصفها » فإن ابن مالك استدل به على أنه لا يشترط في مجرور حتى كونه آخر جزء ولا ملاقي آخر جزء، وهذا الذي ذكره في التسهيل (١).

وأما ما ذكره في شرح الكافية فهو ما ذهب إليه الزمخشري والمغاربة من أن المجرور بحتى يلزم كونه آخر جزء أو ملاقي آخر جزء، بخلاف إلى لو قلت: سرت النهار حتى نصفه لم يجز، ولو قلت: إلى نصفه جاز، هذا ما نص عليه الزمخشري (٢).

وقال ابن هشام في المغني <sup>(٣)</sup>: لمخفوض « حتى » شرطان:

أحدهما: عام وهو أن يكون ظاهرًا لا مضمرًا خلافًا للكوفيين والمبرد.

والثاني: خاص بالمسبوق بذي أجزاء، وهو أن يكون المجرور آخرًا؛ نحو: أكلت السمكة حتى رأسها، أو ملاقيًا لآخر جزء؛ نحو [ قوله (١) تعالى ]: ﴿ سَلَادُ هِيَ حَتَّى مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ ﴾ [ القدر: ٥ ].

ولا يجوز: سرت البارحة حتى ثلثها أو نصفها؛ كذا قالت المغاربة وغيرهم، وتوهم ابن مالك أن ذلك لم يقل به إلا الزمخشري، واعترض عليه بقوله:

عينت ليلة .....

<sup>(</sup>١) يقول ابن مالك في التسهيل عن حتى (١٤٦): « ومجرورها إما بعض أو كبعض، ولا يكون ضميرًا، ولا يلزم كون آخر جزء أو ملاقي آخر جزء؛ خلاقًا لزاعم ذلك »، وينظر بشرح التسهيل لابن مالك ( ١١٦/٣).

<sup>(</sup>٢) يقول الزمخشري في المفصل ( ٢٨٣ ): « وحتى في معنى إلى إلا أنها تفارقها في أن مجرورها يجب أن يكون آخر جزء من الشيء، أو مقابلًا في آخر جزء منه »، ينظر ابن يعيش ( ١٥/٨ )، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٧٨٩ ) والأصول لابن السراج ( ٢٦/١ ).

<sup>(</sup>٣) انظر نصه في المغني ( ١٢٥ ) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.

البيت، وهذا ليس محل الاشتراط؛ إذ لم يقل: فما زلت في تلك الليلة حتى نصفها وإن كان المعنى عليه، ولكنه لم يصرح به (١).

# الشاهد الثالث والستون بعد الخمسمائة (۲٬۲)

غَنْ كَانَ من جِنِّ لأَبرَحُ طارقًا وَإِنْ يَكُ إِنْسًا مَا كَهَا الإِنْسُ تَفْعَلُ الْمِنْسُ تَفْعَلُ

أقول: قائله هو الشنفرى الأزدي، واسمه براق، وهو من قصيدته المشهورة التي أولها (1): أقيموا بني أُمِّي صدُورَ مطيكم فإنِّي إلى قوم سواكم الأَمْيَلُ وهي من الطويل.

قوله: « **لأبرح** » أي جاء بالبرح وهو الشدة، قوله: « **طارقًا** »: من طرق أهله إذا أتاهم ليلًا [ واللَّه أعلم ] (°).

## الإعراب:

قوله: « لئن كان » ويروى: لئن يك من جن، اللام للتأكيد، واسم كان مستتر فيه، و « من جن »: خبره، قوله: « لأبرح »: جواب الشرط، قوله: « طارقًا »: حال، قوله: « وإن يك » أصله: يكن فحذفت [ النون للتخفيف ] (١) لكثرة استعماله في الكلام، واسمه مستتر فيه وخبره قوله: « إنسًا »، قوله: « ما كها » كلمة ما للنفي، والكاف للتشبيه دخلت على الضمير، أي: وما كان كفعله؛ يعني: ما يفعل الإنس مثل هذه الفعلة؛ فالإنس مبتدأ، ويفعل خبره.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ما كها » حيث دخلت الكاف على الضمير وهو شاذ (٧).

فإن يك من جمن الأمرح طارقًا وإن يك إنسًا ما كها الإنس تفعل وينظر إعراب لامية الشنفرى لعكبري ( ١٦٦ )، ولامية الشنفرى ( ٦٩ )، والحزانة ( ٣٤٣/١١)، وهرح الله والدرر ( ٢٥/١)، وشرح شواهد المغني ( ٣٠/٢)، واللسان: « كها »، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٣٠/٢)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٦٩/٣) ويروى فيه هكذا: « وإن كان إنسانًا ».

- (٤) ديوان الشنفرى (١٥٨ ) إميل بديع يعقوب، ولامية العرب (٥٠ ) ط. مكتبة الحياة.
- (٥) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).
   (٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).
  - (٧) ينظر شرح التسهيل للمرادي ( ٣٥٠/٣ ٣٥٢ ).

<sup>(</sup>١) انظر نصه في المغني ( ١٢٥ ) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط. المكتبة العصرية بيروت.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ( ۱۹۹/۲ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو من لامية الشنفرى الأزدي المشهورة التي تحدثنا عنها في شاهد سابق ( ٥٢٥ ) وانظر بيت الشاهد في الديوان ( ٧١ )، وروايته:

# الشاهد الرابع والستون بعد الخمسمائة (٢٠١)

٠٦٠ تُخُيِّرْنَ مِنْ أَزْمَانِ يَوْمِ حَلِيمَةٍ إلى اليومِ قَدْ مُحِرِّبْنَ كُلَّ التَّجَارِبِ

أقول: قائله هو النابغة الذبياني، وهو من قصيدة بائية من الطويل، وأولها هو قوله (٣):

١ - كِلِينِي لِهَمِّ يا أُمَيمَةَ ناصِب

٢ - تقاعسَ حتَّى قلتُ ليسَ بُنقض

٣- وصدر أراح الليلُ عازِبَ هَمَّهِ

٤ - على لعمرو نِعمة بعدَ نِعْمَةٍ

ه - حَلَفْتُ بَمِينًا غيرَ ذي مَثْنَوِيَّةٍ

٦ - لَئِنْ كَانَ للقَبْرَينِ قَبْرِ بجلِّق

٧- وللحارثِ الجفنيِّ سيدِ قومِهِ

[ إلى أن قال ] <sup>(١)</sup>.

٨- لهنم شيمة لم يُعْطِهَا اللَّه غيرَهُمْ
 ٩- مَحَلَّتُهُمْ ذَاتُ الإلهِ ودِينُهُمْ
 ١٠- ولَا عَيْبَ فيهمْ غيرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ

١١ - تُسخُـيُونَ مسن أزمـان..

وليل أُقَاسِيهِ بَطِيءِ الكَوَاكِبِ
وليسَ الذي يَزعَى النَّجُومَ بآيبِ
تضاعَفَ فيهِ الحُزْنُ مِنْ كُلِّ جانبِ
لوالدِهِ ليسَتْ بِذَاتِ عَقَارِبِ (1)
ولا عِلْمَ إلا مُحسنُ ظنَّ بصاحبِ
وقبر بصيداءَ الذي عند حاربِ
ليتمسنَ بالجمع أرضَ الحُاربِ (0)

من الناس والأخلام غيرُ عوازِبِ قويمٌ فمَا يَرْجُونَ غيرَ العَوَاقِبِ بِهِنّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَاثِبِ الخ

١ - قوله: « كليني » بكسر الكاف، أي: دعيني وهمي، يقال: وكله إلى كذا يكله؛ أي:

وإذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب وانظريت الشاهد في المغني ( ٣١٩)، وشرح الأشموني ( ٢١١/٢ )، والخزانة ( ٣٣١/٣ )، وشرح التصريح ( ٨/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٣٤١، ٧٣١ )، واللسان: ﴿ جرب، وحلم ٤٠ \* ٠

(٣) ديوان النابغة الذبياني ( ٠ ٤ )، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط. دار المعارف، و ( ص ٩ ) دار الكتاب العربي.

(٤) هذا البيت سقط في (أ).

ليلتمسن بالجيش دار المحارب

(٦) ما بين المعقوفين زيادة لبيان موضع الأبيات.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٤١ )، وأوضح المسالك ( ١٢٩/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ١٦/٣ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة للنابغة الذبياني يمدح بها عمرو بن الحارث الأصغر ابن الحارث الأكبر، ومنها أبيات من أجود المدح:

<sup>(</sup>٥) روايته في الديوان:

تركه وإياه، و « ناصب » أي: ذو نصب، وهو التعب، قوله: « بطيء الكواكب » أي: كأن كواكبه لا تسير ولا تغيب؛ لأن انقضاء الليل لا يكون إلا بانتهاء الكواكب الطالعة إلى موضع غروبها.

- ٢ قوله: « تقاعس » أي: تأخر، ويروى: تطاول.
- ه قوله: « غير ذي مثنوية » أي: لم أستثن في يميني ثقة بفعل هذا الممدوح وحسن ظن به.
- ٦ قوله: « لثن كان للقبرين » يعني: لئن كان هذا الذي أقسمت على فعله حسن ظن به لصاحبي القبرين، أي: ابن هذين الرجلين اللذين في هذين القبرين ليمضين لأمره وليلتمسن دار من حاربه، و « صيداء » أرض بالشام، و « جلق » بلد، و « حارب »: اسم رجل، وقيل: هو موضع.
- ٨ [ قوله: « شيمة » أي: طبيعة وخلق ] (١) قوله: « والأحلام غير عوازب » أي: عقولهم
   حاضرة غير بعيدة عنهم.
- ٩ قوله: « محلتهم » أي: مسكنهم، وهو موضع حلولهم، قوله: « ذات الإله » يعني:
   بيت المقدس [ وهذا عرف خاص لهم في إطلاق ذات الإله على بيت المقدس؛ كما يقال: بيت الله ] (٢).
- 11 قوله: « يوم حليمة » بفتح الحاء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الميم وفي آخره تاء، وهو اسم موضع، قال المبرد: يوم حليمة: اليوم الذي سار فيه المنذر بن المنذر بعرب العراق إلى الحرث الأعرج الغساني، وهو الأكبر، وهو أشهر أيام العرب، ومن أمثالهم (٣): ما يوم حليمة بسرّ. الإعراب:

قوله: « تخيرن » على صيغة المجهول، والضمير فيه هو المفعول [ الذي ناب عن الفاعل، وهو يرجع إلى السيوف؛ لأن النابغة يصف السيوف بهذا البيت ] (٤)، قوله: « من أزمان » من هنا لابتداء الغاية في الزمان، والأزمان مضاف إلى يوم، ويوم إلى حليمة.

قوله: « إلى اليوم »: يتعلق بقوله: « تخيرن » يعني: إلى يومنا هذا، قوله: « قد جربن »: جملة وقعت حالًا، وجربن – أيضًا – مجهول، والضمير الذي فيه يرجع إلى السيوف.

قوله: « كل التجارب »: كلام إضافي نصب على المصدرية؛ لأن كلًّا وبعضًا إذا أضيفا إلى

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ اللَّهُ الْعَقَوْفِينَ سَقَطَ فِي ﴿ بِ ﴾.

<sup>(</sup>٣) مجمع الأمثال للميداني ( ٢٧٢/٢)، ورقمه ( ٣٨١٤ ) وروايته: ما يوم حليمة بسرٌّ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

المصدر يكونان منصوبين بطريق النيابة عن المصدر؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَكَلَ تَكِمِيـُوا كُلُ اللَّهِ الْمُلَّال

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « من أزمان » فإن « من » هاهنا جاء لابتداء الغاية في الزمان؛ كما أن أكثر مجيئها لابتداء الغاية في المكان، وهو حجة على من ينكر ذلك (١).

# الشاهد الخامس والستون بعد الخمسمائة (۱۳۰۲)

نَهُ يُغْضِي حَيَاءً وَيُغْضَى مِنْ مَهَابَتِهِ فَمَا يُكَلَّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ

أقول: قائله هو الفرزدق، وهو من قصيدة يمدح فيها زين العابدين علي بن الحسين بن علي ابن أبي طالب ﷺ، وقد مرَّ الكلام فيه مستوفى في شواهد النائب عن الفاعل <sup>(٤)</sup>.

# الاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « من مهابته » فإن من هاهنا للتعليل (°).

# الشاهد السادس والستون بعد الخمسمائة (٢٠١٦)

وكُنْتُ أُرَى كالموتِ منْ بَيْنِ سَاعَةِ فكيفَ ببينِ كَانَ مؤعِدَهُ الحَشْرُ

أقول: قائله هو سلمة بن يزيد بن مجمع الجعفي، وهو من قصيدة من الطويل، وأولها

وكست أرى بينًا به بعض ليلة فكيف ببين دون ميعاده الحسر وانظر بيت الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك ( ١٣٩/٣ )، وشواهد التوضيح ( ١٢٧ )، والدرر ( ١٨٢/٤ )، وحماسة البحتري ( ٢٧٤ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٣٥/٢ ).

<sup>(</sup>١) قال الأشموني: « وقد تأتي لبدء الغاية في الأزمنة أيضًا خلافًا لأكثر البصريين نحو: ﴿ لَمَسْجِدُ أَشِسَ عَلَ التَّقْوَىٰ مِنْ أَلَلِ يَوْمِ ﴾ [ النوبة: ١٠٨ ] وقوله: ( البيت ) ٥. ينظر شرح الأشموني ( ٢١١/٢ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٤١ )، وأوضح المسالك ( ١٣١/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، وهو من قصيدة طويلة للفرزدق، يمدح فيها علي بن الحسين زين العابدين، وقد مر الحديث عنها، وعن بيت الشاهد في الشاهد رقم ( ٤١١ )، وعلى كل فالقصيدة في الديوان ( ١٧٨/٢ ) دار صادر. (٤) ينظر الشاهد رقم ( ٤١١ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر المغني بحاشية الأمير ( ١٥/٢ )، وشرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢١٣/٢ ).

<sup>(</sup>٦) ابن الناظم ( ١٤١ ).

<sup>(</sup>٧) البيت من بحر الطويل، نسبه الشارح لسلمة بن يزيد؛ لكن قائلها ليلى بنت سلمى ترثي أخاها، وبيت الشاهد برواية أخرى هي:

شواهد حروف الجر \_\_\_\_\_\_\_ ۲۱۹

لكِ الوَيلُ ما هذا التَّجَلُّدُ والصَّبْرُ

أخِي إِذْ أَتَى مِنْ دُونِ أَوْصَالِهِ القَبْرُ

علَى إِثْرِهِ يَوْمًا وإنْ نَفَسَ العُمْرُ

..... إلــخ

إِذَا ثَوَّبَ الدَّاعِي وَتَشْقَى بِهِ الجُزْرُ

إِذَا مَا هُوَ اسْتَغْنَى وِيُبْعِدُهُ الفَقْرُ

هو قوله <sup>(۱)</sup>:

١ - أَقُولُ لِنَفْسِي في الخَلاءِ أَلُومُهَا
 ٢ - أَلَمْ تَعْلَمِي أَنْ لَسْتُ مَا عِشْتُ قِيًا
 ٣ - وَهَوَّنَ وَجُدِي أَنَّنِي سَوفَ أَغْتَدِي

٤- وكنت.....

ه - فَتَى كَانَ يُعطِي السَّيفَ في الرَّوْعِ حَقَّهُ
 ٦ - فَتَى كَانَ يُدْنِيهِ الْغِنَى مِنْ صَدِيقِهِ

المعنى ظاهر.

# الإعراب:

قوله: « وكنت » التاء اسم كان، وخبره قوله: « أرى كالموت » وأرى: على صيغة المجهول بعنى أظن، وقوله: « من بين ساعة » مفعول لأرى؛ لأن: « من » زائدة، والمعنى: كنت أرى بين ساعة كالموت، يعنى: افتراق ساعة من المحبوب كالموت.

قوله: « فكيف » للاستفهام، وقوله: « ببين »: خبر لمبتدأ محذوف تقديره: كيف حالي ببين؟ قوله: « كان موعده الحشر »: جملة وقعت صفة لبين، وقوله: « الحشر »: اسم كان، و« موعده »: مقدمًا خبره، وكان هنا بمعنى يكون للمستقبل من الزمان، وذلك كما في قول الطرماح (٢٠): وإِنِّي لآتِيكُمْ تَشَكُّرَ مَا مَضَى فِي الأَمْرِ واستنجازَ ما كان في غدِ(٣)

ربِي دبيتم الاستشهاد فيه:

في قوله: « من بين ساعة » فإن الأخفش احتج به على جواز زيادة من في الإيجاب، وأجيب

<sup>(</sup>۱) انظر المقطوعة كلها في حماسة البحتري (٢٧٤)، تحقيق: الأب لويس سنحودن، وقد ذكر المقطوعة كلها الشارح إلا بيتين هما: فتى لا بعد السمال زياد لا ترعى له جفوة إن نبالا مبالا ولا كبسر ومأوى اليتامى الممحلين إذا انتهوا إلى بابه شعفًا وقد قمط القطر

<sup>(</sup>٢) اسمه الحكم بن حكيم، من طبئ، ولقبه: أبو نفر، وكنيته الطرماح، وهو الطويل المرتفع، شاعر من شعراء العصر الأموي، كان يهجو الفرزدق، وعاش في الكوفة ومات بها.

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو للطرماح في ديوانه ( ٧٧٦)، تحقيق د. عزة حسن، دمشق، وقبل بيت الشاهد جاء قوله:

ف من يك لا يأتيك إلا لحاجة يروح لها حتى تقضى ويغتدي
وبيت الشاهد في الخصائص (٣٣١/٣)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٢/١) اللسان مادة: «كون»، وروايته في شرح التسهيل:
وَإِنَّى لَآتِيكُمْ تَذْكُر مَا مُضَى عَدِ

عن هذا بأنه يحتمل أن تكون « من » لابتداء الغاية، وتكون الكاف في قوله: « كالموت » اسمًا، ويكون المعنى: وكنت أرى من بين ساعة حالًا مثل الموت؛ كما في قولهم: رأيت منك أسدًا (١٠)، وفي البيت استشهاد آخر، وهو توسط خبر كان، كما بيناه. الشاهد السابع والستون بعد الخمسمائة (٢٠٤)

# ٥٦٧ يَظُلُّ بِهِ الحِرْبَاءُ يَمْثُلُ قَائِمًا وَيَكْثُرُ فِيْهِ مِنْ حِنَيْنِ الأَبُاعِرِ

أقول: [ لم أقف على اسم قائله ] (°) يصف به الشاعر يومًا توهج حره واشتد جمره. وهو من الطويل.

قوله: « يظل » بالفتح؛ مضارع ظللت بالكسر، يقال: ظل يفعل إذا فعل نهارًا أو بات يفعل إذا فعل ليلًا، ويكون بمعنى: صار؛ كقوله تعالى: ﴿ ظَلَّ وَجَهُمُ مُسَّوَدًا ﴾ [النحل: ٨٥]، وهو المراد هاهنا.

و « الحرباء »: ذكر أم حبين، وهو حيوان يرى له سنام كسنام الجمل يستقبل الشمس ويدور معها كيفما دارت ويتلون ألوانًا بحر الشمس، وهو في الظل أخضر، ويكنى: أبا قرة، وبه يضرب المثل في الحزامة؛ لأنه يلزم ساق الشجر فلا يرسله إلا ويمسك ساقًا آخر، وجمع الحرباء: حرابي، والأنثى: حرباءة، وألف حرباء للإلحاق بقرطاس، فلذلك ينون ويلحقه الهاء، ومثله: العلباء.

قوله: « يمثل » أي: ينتصب، من باب نصر ينصر، و « الأباعر »: جمع بعران في جمع بعير. الإعراب:

قوله: « يظل »: فعل، و « الحرباء » فاعله؛ يعني اسمه، والباء في: « به » بمعنى: في؛ أي: فيه، والضمير يرجع إلى اليوم؛ لأنه يصف يومًا شديد الحر بحيث أن الحرباء ينتصب قائمًا ولا يتحرك من شدة الحر ويكثر فيه حنين الأباعر، أي: صوتها الحزين.

قوله: « يمثل »: جملة خبر يظل، و « قائمًا »: حال من الضمير الذّي في: « يمثل » الراجع إلى الحرباء، قوله: « ويكثر »: عطف على قوله: « يظل به الحرباء »، قوله: « فيه » أي: في اليوم الذي وصفه الشاعر.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٣٨/٣) ١٣٩ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ): وزيادة في هامش ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم (١٤٢).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وهو مجهول القائل، وانظره في الدرر ( ١٨٣/٤ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٣٥/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٣٩/٣ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من حنين الأباعر » فإن الأخفش احتج به على زيادة [ من ] (١) في الإيجاب، والمعنى: يكثر فيه حنين الأباعر، فيكون قوله: « حنين الأباعر » كلامًا إضافيًّا وقع فاعلًا لقوله: و « يكثر [ فيه » ] (٢).

وأجيب عن هذا بأن « من » هاهنا لبيان الجنس، ومتعلقه محذوف، وهو في موضع النصب على الخسمير الذي في: « يكثر » وهو ضمير ما دل عليه العطف على يظل به الحرباء، ويكون تقدير الكلام: ويكثر فيه شيء آخر من حنين الأباعر.

قلت: هذا لا يخلو عن تعسف، والظاهر مع الأخفش فليتأمل (٣).

الشاهد الثامن والستون بعد الخمسمائة (١٠٠٠)

# من البُقُولِ المُرقَّقَا ولمْ تَذُقْ مِنْ البُقُولِ الفُستَقَا

أقول: قائله هو أبو نخيلة بالنون والخاء المعجمة، واسمه: يعمر بن حزن بن زائدة بن لقيط ابن هدم بن أبزى بن ظالم بن محاسن بن حمار، وحمار هو عبد العزى بن كعب بن سعد ابن زيد مناة بن تميم، شاعر محسن متقدم في القصيد والرجز.

قوله: « الموققا » هو الرغيف الواسع الرقيق، وفي الحديث أنه ﷺ: « ما أكل مرققًا حتى لقي اللَّه » (٦٠).

## الإعراب:

قوله: « جارية »: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي جارية، وقوله: « لم تأكل المرققا »: جملة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٣٩/٣ )، وشرح الأشموني وحاشية الصبان ( ٢١٢/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ١٤٢ )، وشرح ابن عقيل ( ١٨/٣ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٥) بيتان من بحر الرجز المشطور، نسبهما الشارح إلى أبي نخيلة، والبيت الثاني منهما في ملحقات ديوان رؤبة ( ١٨٠ )، والشاهد كله في مغني اللبيب ( ٣٢٠ )، وشرح شواهد المغني ( ٣٣١، ٧٣٥ ) واللسان: « سكف، فستق، بقل »، والجنى الداني ( ٣١١ ).

<sup>(</sup>٦) حديثان في البخاري، باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة، الأول رقم ( ٥٠٧٠ ) بلفظ: «ما أكل النبي على خبرًا مرققًا ولا شاة مسموطة حتى لقي الله » والثاني رقم ( ٥٠٧١ ) بلفظ: عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: «ما علمت النبي على أكل على حوان قط قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: «على السفر ».

وقعت صفة للجارية، قوله: « **ولم تذق** » عطف على [ قوله: « ] <sup>(۱)</sup> لم تأكل »، قوله: « الفستقا »: مفعوله، قوله: « **من البقول** » من هاهنا للبدل، أي: بدل البقول، كذا قاله ابن مالك <sup>(۲)</sup>.

وقال بعضهم (٣): توهم الشاعر أن الفستق من البقول (١)، وقال الجوهري: الرواية: النقول بالنون فتكون « من » على قوله للتبعيض، ويكون المعنى: إنها تأكل النقول إلا الفستق، وإنما أراد أنها لا تأكل إلا البقول لأنها بدوية (°).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من » وقد حررناه.

# الشاهد التاسع والستون بعد الخمسمائة (٢٠٦)

أقول: قائله هو قريط بن أنيف من بلعنبر شاعر إسلامي، وقد مر الكلام فيه مطولًا في شواهد المفعول له (^).

### والاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « بهم » فإن الباء فيه للبدل، والإغارة نصب على أنه مفعول له (٩). الشاهد السبعون بعد الخمسمائة (١١،١٠)

نه وإنّي لَتَعْرُونِي لِذِكْرَاكِ هِزَّةٌ كَمَا انْتَفَضَ العصْفُورُ بلَّلَهُ القَطْرُ كَمَا انْتَفَضَ العصْفُورُ بلَّلَهُ القَطْرُ

**أقول:** قائله هو أبو صخر الهذلي، وقد مَرُّ الكلام فيه.....

(٢) شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٨٠٠ ).

- (١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
  - (٣) في (أ): وقال غيره.
- (٤) ينظر المخصص: السفر الحادي عشر ( ٣/٣٣ )، طبعة دار إحياء التراث العربي، بيروت، أولى ( ١٩٩٦م ).
- (٥) قال الأمير في حاشيته على المغني: ٩ لم يجزم بذلك وإنما قال: وأنا أظنه ». ينظر ( ١٣/٢ )، وينظر معه المغني.
  - (٦) ابن الناظم ( ١٤٢ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٠٧/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ١٩/٣ ) « صبيح ».
- (۷) البيت من بحر البسيط، ذكر الشارح قائله، ومناسبته، في الشاهد رقم (٢٥٢) وانظره في مغني اللبيب (١٠٤/١)، وشرح شواهد المغني (٢٩)، واللسان مادة: «ركب »، والهمع (٢١/٢)، والجنى الداني (٤٠)، والهمع (٢١/٢)، والخزانة (٢٥٣/٦)، والدر (٢٠/٣).
- (٨) ينظر الشاهد رقم ( ٢٥٢ ). (٩) ينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٨٠١ ).
  - (١٠) ابن الناظم ( ١٤٣ )، وأوضح المسالك ( ١٣١/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٠/٣ ) « صبيح ».
- (١١) البيت من قصيدة طويلة لأبي صخر الهذلي في الغزل الرقيق الجميل، وهو في شرح أشعار الهذليين (٢/٧٥٧)، =

مستوفّى في شواهد المفعول له (١).

## والاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « لذكراك » فإن اللام للتعليل؛ كما في قولك: جئت (٢) لإكرامك (٣). الشاهد الحادي والسبعون بعد الخمسمائة (٤٠٠٠)

<u>٧١٠</u> وَمَلَكْتَ مَا بَيْنَ العِرَاقِ وَيَثْرِبِ مُلْكًا أَجَارَ لِمُسْلِمِ وَمُعَاهِدِ

أقول: قائله هو ابن ميادة، واسمه الرماح، وقد ترجمناه فيما مضى، وهو من قصيدة يمدح بها عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان، وكان أمير المدينة فدح بها حين قدم ابن ميادة المدينة، وأولها هو قوله (٦):

ه - مالَيْهِمَا ودَمَيْهِمَا مِنْ بَعْدِ مَا
 وهي من الكامل.

٤ - قوله: « ويثرب » هي مدينة النبي ﷺ، قوله: « أجار » معناه: حمى مسلمًا ومعاهدًا وهو الذمي، أراد: أن ملكه عَمَّ أهل ما بين العراق ويثرب من المسلمين وأهل الذمة.

<sup>=</sup> والمقرب ( ١٦٢/١ )،وشرح المقرب ( ٧٠٢ ه، ٧٢٥ )، والإنصاف ( ٢٥٣ )، والخزانة ( ٢٥٤/٣ )، والدرر ( ٧٩/٣ )، وشرح التصريح ( ٣٣٦/١ )، وابن يعيش ( ٧٦/٢ )، والأشموني ( ١٢٤/٢ )، وقد سبق الحديث عنه في الشاهد رقم ( ٤٤٩ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٨٠٣ ).

<sup>(</sup>٤) غير موجود في ابن الناظم، وينظر أوضح المسالك ( ١٣٢/٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الكامل، وهو من قصيدة في المدح للرماح بن أبرد، المشهور بابن ميادة، أي منسوب إلى أمه، وانظر بيت الشاهد في الجنى الداني (١٠٧/٤)، والمغني (٢٠٠/١)، والأغاني (٢٨٨٢)، والدرر (٢٠/٤)، (٢٠٠/١)، وشرح التصريح (٢١/٢)، وشرح شواهد المغني (٥٨٠)، وهمع الهوامع للسيوطي (٣٣/٢)، ١٥٧). (٦) انظر القصيدة في الأغاني (٢٨٨٢)، وأبياتًا منها في شرح شواهد المغني (٥٨٠).

## الإعراب:

قوله: « وملكت » فعل وفاعل، و « ما بين العراق ويثرب »: مفعوله، قوله: « ملكًا »: نصب على المصدر، قوله: « أجار » صفة لملكًا، واللام في « لمسلم » زائدة للتأكيد. وفيه الاستشهاد، و « معاهد »: عطف عليه (١).

# الشاهد الثاني والسبعون بعد الخمسمائة (۲۰۲)

| - | الحَشْرَج | مَاءِ | بِبَرْدِ | النَّزِيفِ | شُرْبَ | بِقُرُونِهَا | آخِذًا | فَاهَا | ٧٢٠ فَلَثَمْتُ |  |
|---|-----------|-------|----------|------------|--------|--------------|--------|--------|----------------|--|
|   |           |       |          |            |        |              |        |        |                |  |

أقول: قيل: إن قائله هو عمر بن أبي ربيعة، وقيل: هو جميل، وهو الأصح، وكذا قاله الجوهري، وفي الحماسة البصرية: قائله هو عبيد بن أوس الطائي في أخت عدي بن أوس. وهو من قصيدة من الكامل، أولها هو قوله (٤):

حتَّى دَفَعْتُ إِلَى رَبِيبَةِ هَوْدَجِ لأُنَبُهَنَّ الحَيَّ إِنْ لَمْ تَخْرُجِ فعلمتُ أَنَّ يَجِينَها لَمْ يَلْجُجِ بِمَخَطَّب الأَطْرَافِ غَيْرَ مُشَنَّجِ

١ ما زلتُ أطوِي الحَيَّ أَتْبَعُ حِسَّهُمْ
 ٢ - قالتْ وعيشِ أَبِي وعِدَّةَ إِخْوَتِي
 ٣ - فخَرَجْتُ خِيفَةَ قَوْلِهَا فتبسمتْ

قوله: « فلثمت » أي: قبلت؛ من اللثم وهو القُبلة، وقد لِثمت فاها بالكسر إذا قبلتها وربما

فدنوت مختفيا ألم ببيتها

حسمى ولجت إلى خفى المولج

<sup>(</sup>۱) ينظر شرح التصريح ( ۱۱/۲ )، شرح شواهد المغني ( ٥٨٠ )، والجنى الداني ( ١٠٧ )، والمغني ( ٢١٥ )، همع الهوامع للسيوطي ( ٣٣/٢ /١٥٧ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم (١٤٣).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل، وهو في الغزل، من قصيدة نسبت لثلاثة من الشعراء الكبار؛ كما ذكر الشارح، وقد رجح هو أنها لجميل، ولكنا نرجح أنها لعمر بن أبي ربيعة؛ لأنها مع طولها وهو عشرون بيتًا تحكي قصة من قصص عمر ابن أبي ربيعة في قصائده الشعرية، واقتحامه خدور العذارى، والقصيدة في ديوان جميل مقطوعة صغيرة، وكذا عند عبيد الطائي، وانظر بيت الشاهد في همع الهوامع ( ٢١/٢ )، والدرر ( ٢٤/٢ )، واللسان: ٥ حشرج – لثم ٥، وشرح شواهد المغنى ( ٣٢٠ ).

<sup>(</sup>٤) انظر ديوان عمر بن أبي ربيعة ( ٤٨٧، ٤٨٨ )، بتحقيق وشرح: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني ( ٥٦٩ م)، وانظر الأبيات المذكورة في الشرح في ديوان جميل بثينة، قافية الجيم ( ٤١)، تحقيق: د. حسين نصار، وانظرها أيضًا في شرح الحماسة البصرية ( ١١٣/٢)، تحقيق: مختار الدين أحمد، منسوبة إلى عبيد بن أوس الطائي، وبعد البيت الأول المذكور في الشرح جاء قوله:

جاء بالفتح، قال ابن كيسان: سمعت المبرد ينشد قول جميل:

### فلثمت فاها آخذًا بقرونها .....

بالفتح، و « القرون »: جمع قرن وهي خصلة من الشعر، قوله: « النزيف » بفتح النون وكسر الزاي وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره فاء، وهو فعيل بمعنى [ مفعول: أي ] (١) منزوف ماؤه.

ويقال للرجل إذا عطش حتى يبست عروقه وجفَّ لسانه: نزيف ومنزوف، شبَّه الشاعر شربه ريقها بشرب النزيف الماءَ الباردَ، والمنزوف أيضًا: المنزوف من الخمر، نزف من إنائه ومزج بالماء البارد.

و « الحشرج » بفتح الحاء المهملة وسكون الشين المعجمة وفتح الراء وفي آخره جيم، وهو ما تنسفه الأرض من الرمل، فإذا صار إلى صلابة أمسكته، فتحفر عنه الأرض فيستخرج.

[ وقال المبرد: الحشرج في هذا البيت: الكوز الرقيق الجاري، وقال ثعلب: الحشرج: النقرة في الحبل يجتمع فيها الماء فيصفو ] (٢).

### الإعراب:

قوله: « فلثمت » جملة من الفعل والفاعل، و « فاها »: مفعوله، و: « آخذًا »: حال من الضمير الذي في لثمت، والباء في: « بقرونها » تتعلق بآخذًا.

قوله: « شرب النزيف »: كلام إضافي منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره: لثمت ومصصت ريقها وشربتها شربًا مثل شرب النزيف ببرد ماء الحشرج، والباء في: « ببرد » زائدة؛ كما في قوله: ﴿ تَنْبُثُ بِٱلدُّمْنِ ﴾ [المؤمنون: ٢٠]، فيكون الشرب مصدرًا مضافًا إلى فاعله، و « برد الحشرج »: مفعوله.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بقرونها » فإن الباء فيه للتبعيض؛ أي: ببعض قرونها (٣).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (ب). (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٨٠٧، ٨٠٨ ).

### الشاهد الثالث والسبعون بعد الخمسمائة (۲٬۱)

### <u>البحر</u> ثم ترفعت البحرِ ثم ترفعت البحرِ على البحر

أقول: قائله هو أبو ذؤيب، وتمامه:

...... مُتَى لُجَجِ خُصْرٍ لَهُنَّ نَئِيجُ

وقد مَرُّ الكلام فيه مستوفّى في هذا الباب عن قريب (٣).

#### والاستشهاد فيه:

في قوله: « بماء البحر » فإن الباء فيه بمعنى من للتبعيض، وقد قلنا: « إن شربن » ضمن معنى: روين، فحينئذ الباء على حاله (<sup>٤)</sup>.

# الشاهد الرابع والسبعون بعد الخمسمائة (١٠٥)

### الله أَعْجَبَنِي رِضَاهَا لَهُ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا لَهُ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا

أقول: قائله هو قحيف العامري (٧)؛ كذا قاله المبرد (٨)، وبعده:

- (۱) ابن الناظم ( ۱۶۳ )، وتوضيح المقاصد ( ۲۱۲/۲ )، وشرح ابن عقيل ( ۲۲/۳ ) « صبيح ».
- (٢) البيت من بحر الطويل، وهو لأبي ذؤيب الهذلي، من قصيدة يصف فيها سحابًا شرب من ماء البحر حتى امتلأ ثم هو يسقط هذا الماء في الصحراء ليرتوي الناس، وهذا كله بسبب الرياح، وهو معنى ديني جميل، وانظر بيت الشاهد في الخزانة ( ٩٧/٧ ٩٩ )، والخصائص ( ٨٥/٢)، واللرر ( ١٧٩/٤ )، واللسان: « شرب »، والجنى الداني للمرادي ( ٥٠٥ ).
- (٣) ينظر الشاهد رقم ( ٥٥٢ ). (٤) ينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٨٠٧ ).
- (°) ابن الناظم ( ۱۶۳ )، وتوضيح المقاصد ( ۲۱۶/۲ )، وأوضح المسالك ( ۱۳۸/۲ )، وشرح ابن عقيل ( ۲۰/۳ ) « صبيح ».
- (٦) البيت من بحر الوافر، للقحيف العامري، يمدح فيها حكيم بن المسيب،ومنها بيت الشاهد المشهور في باب الحال، وهو زيادة الباء فيها، وهو قوله:

#### فما رجعت بخائبة ركاب حكيم بن السيب منتهاها

وانظر بيت الشاهد في المقتضب ( ٣٢٠/٢ )، والإنصاف ( ٦٣٠ )، والجنى الداني ( ٤٧٧ )، والخصائص ( ٣١١/٢.) هر المادر ( ١٤/٢ )، والحزانة ( ١٣٢/١٠، ١٣٣ )، وشرح التصريح ( ١٤/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٣٨٣ )، واللسان: « رضى »، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٨/٢ ).

- (٧) هو القحيف بن ضمير ( بالمعجمة ) بن سليم العقليل العامري، من الشعراء الإسلاميين، شاعر مقل شبب بخرقاء محبوبة ذي الرمة، ورثى الشاعر يزيد بن الطثرية، وذكره الجمحي في طبقاته، (ت نحو ١٣٠هـ)، الأعلام ( ١٩١/٥)، والحزانة ( ٢٧٤/١ )، وله أخبار في وفيات الأعيان لابن خلكان ( ٣٧٤/٦ ).
- (٨) انظر الكامل في اللغة والأدب للمبرد ( ٤٨٠/١ )، ( ١٠٨/٢ )، تحقيق: حنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت.

شواهد حروف الجر \_\_\_\_\_\_ ١٢٢٧

# ٢ - وَلَا تَنْبُو سُيوفُ بَنِي قُشَيْرٍ وَلَا تَمْضِي الأَسنَّةُ في صَفَاهَا وهما من الوافر.

قوله: « بنو قشير » هو قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ابن معاوية بن بكر ابن هوازن بن منظور بن عكرمة بن حصفة بن قيس غيلان، قال ابن دريد (١): قشير: تصغير أقشر، وهو الشديد الشقرة حتى يكاد وجهه يتقشر، أو تصغير قشر، والقشر الثوم.

### الإعراب:

قوله: « إذا »: ظرف فيه معنى الشرط، و « رضيت »: فعل، و « بنو قشير »: فاعله، و « عليّ » بمعنى عني، قوله: « لعمر الله » مبتدأ، وخبره محذوف، أي: لعمر اللّه قسمي أو يميني، قوله: « أعجبني »: فعل ومفعول، وقوله: « رضاها »: فاعله، والجملة جواب إذا.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « عليً » فإن علي فيه بمعنى عن، ويحتمل أن يكون رضي ضمن معنى عطف <sup>(۲)</sup>، وقال الكسائي: حمل على نقيضه وهو سخط <sup>(۲)</sup>، وقال المبرد في الكامل: وبنو كعب بن ربيعة ابن عامر يقولون: رضي الله عليك <sup>(٤)</sup>.

### الشاهد الخامس والسبعون بعد الخمسمائة (١٠٥)

### °°° لئن مُنيتَ بِنَا عَنْ غِبٌ مَعْرَكَةِ لا تُلْفِنَا عَنْ دَمَاءِ القومِ ننتفلُ

أقول: قائله [ هو ] (٧) الأعشى، واسمه ميمون بن قيس، وهو من قصيدته المشهورة التي أولها هو قوله (٨):

<sup>(</sup>١) جمهرة اللغة لابن دريد ( ٣٤٧/٢ )، تصوير عن حيدر أباد الدكن.

<sup>(</sup>٢) ينظر حاشية الصبان (٢٢٢/٢).

<sup>(</sup>٣) انظر رأي الكسائي في الخصائص ( ٣١١/٣ )، والخزانة ( ١٣٩/١ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الكامل للمبرد ( ٤٨٠/١ )، تحقيق: حنا الفاخوري، وهو بنصه.

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم (١٤٣).

<sup>(</sup>٦) البيت من قصيدة طويلة للأعشى قالها ليزيد بن مسهر الشيباني في واتعة بينه وبين قوم الأعشى، وقد بدأها بالغزل الجميل، وكثير من أبيات القصيدة شواهد للنحويين، وانظر بيت الشاهد في الخزانة ( ١١/ ٣٣٧، ٣٣١، ٣٣٣، ٣٤٣، ٣٥٧)، واللسان مادة: « تفل ».

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

 <sup>(</sup>٨) الديوان ( ١٥٠ ) دار الكاتب العربي، و ( ٩١ ) شرح وتعليق: د. محمد محمد حسين، جامعة الإسكندرية،
 المكتب الشرقي بيروت.

١ - ودِّعْ هُريرةَ إِنَّ الرَّحْبَ مُرْتَعِلَ وهلْ تُطِيقُ وَدَاعًا أَيُهَا الرَّجُلُ إِلَى أَن قال:
 ٢ - لئن قتلتُم عَمِيدًا لمْ يَكُنْ صدَدًا لنَقْتُلَنْ مِفْلَهُ مِنْكُمْ فَنَمْتَثِلُ

وهي من البسيط.

٣ - قوله: ( لئن مُنيتَ بِنَا ) أي: لئن ابتليت بنا، من مُنييَ بأمر كذا إذا ابتلي به، من مني يمنى، من باب: فتح يفتح، ومنى يمنو من باب نصر ينصر (١)، وأما منى يمني إذا أنزل المني، فمصدره منيًا على وزن فعل بفتح الفاء وسكون العين، وبابه من باب: ضرب يضرب، ومُني - أيضًا - بمعنى: قُدر، ومنه: المنية وهو الموت؛ لأنه مقدر على الخلق كلهم.

قوله: « عن غبّ » بكسر الغين المعجمة وتشديد الباء الموحدة، أي: عن عقب معركة، قوله: « لا تلفنا » أي: لا تجدنا من ألفى يلفي، قال الله تعالى: ﴿ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ﴾ [يوسف: ٢٥]، أي: وجدا.

قوله: « ننتفل » أي: ننتفي، يقال: انتفل عن الشيء إذا انتفى عنه، وذكر في شرح ديوانه أن الانتفال الجحود، يقال: انتفلت عن <sup>(٢)</sup> الشيء إذا تبرأت منه وجحدته، يقول: إن لقيتنا بعد وقعة نوقعها بكم لم ننتفل ولا نتبرأ ولا نعتذر من دماء من قتلنا منكم.

### الإعراب:

قوله: « لئن » اللام فيه موطئة للقسم المحذوف، تقديره: واللَّه لئن منيت، وكل واحد من القسم والشرط يستدعي جوابًا، وقد رجح الشرط على القسم هاهنا حيث قال: لا تلفنا بالجزم فإنه جواب الشرط وهو قوله: « إن »، وحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه، ولو كان الجواب للقسم لقال: لا تلفينا بالياء لأنه مرفوع.

و « منیت » علی صیغة المجهول، و « بنا » جار ومجرور [ مفعول ] <sup>(۳)</sup> ناب عن الفاعل، وقوله: « عن غبٌ » یتعلق بقوله: « منیت »، و « معركة » مجرور بالإضافة.

وقوله: « لا تلفنا »: جملة مجزومة لأنها جواب الشرط، وقوله: « عن دماء »: يتعلق بقوله: « ننتفل »، و « ننتفل »: جملة وقعت حالا من الضمير المنصوب في لا تلفنا، وقد علم أن

<sup>(</sup>١) قال الدكتور سيد تقي وهو يعلق على كتاب المقاصد ( ٩٢ ) « الذي في اللسان: منيت بكذا وكذا إذا ابتليت به، ومناه اللّه يحبها يمنيه ويمنوه، أي: ابتلاه بحبها، منيًا ومنوًا، وليس فيه منا يمنى من باب فتح يفتح ».

<sup>(</sup>٢) في (أ): من. (٣) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

المضارع إذا وقع حالًا وكان مثبتًا يكتفي بضميره فلا يحتاج إلى الواو (١).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « عن غب معركة » فإن عن فيه بمعنى بعد؛ كما في قوله تعالى: ﴿ لَتَرَكَّبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾ [ الانشقاق: ١٩ ] أي: بعد طبق، وهذا قليل (٢).

الشاهد السادس والسبعون بعد الخمسمائة (٢٠٢)

#### 

أقول: قائله هو ذو الأصبع العدواني، واسمه حرثان بن الحرث بن محرث بن ثعلبة بن ظرب ابن عمرو بن عباد بن يشكر بن عدوان بن سعد بن قيس غيلان بن نزار بن مضر.

وهو أحد بني عدوان بطن من جذيلة، شاعر فارس من قدماء الشعراء في الجاهلية، وله غارات كثيرة في العرب، ووقائع مشهورة، وروي عن أبي عثمان المازني عن الأصمعي قال: نزلت عدوان على ماء فأحصوا فيهم سبعين ألف غلام أغرل سوى من كان مختونًا لكثرة عددهم، ثم وقع بأسهم بينهم فتفانوا.

والبيت المذكور من قصيدة من البسيط، قالها ذو الأصبع في مزين بن جابر، وأولها هو قوله (٥):

أَمْسَى تَذَكَّرَ رَيَّا أَمَّ هَرُونِ والدَّهْرُ ذُو غِلْظَةِ حِينًا وَذُو لِين وأَصْبَحَ الرَّأْيُ مِنهَا لا يُواتِيني أُطِيعُ ريَّا وريَّا لا تُعَاصِيني

١ - يَا مَنْ لِقَلْبِ شَدِيدِ الهَمُ مَحْزُونِ
 ٢ - أَمْسَى تَذَكَّرَهَا مِنْ بَعْدِ ما شَحَطَتْ

٣ - فَإِنْ يَكُنْ حُبُهَا أَمْسَى لنَا شَجَنًا
 ٤ - فقد غَنِينَا وَشَمْلُ الدَّهْرِ يَجْمَعُنَا

<sup>(</sup>١) في إعرابه سهوان: قوله « بنا » جار ومجرور ناب عن الفاعل، والصحيح أن نائب الفاعل هو تاء المتكلم في منيت، وقوله: « ننتفل » جملة وقعت حالًا، والصحيح أنها مفعول ثان لتلفنا.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٨٠٩ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٤٤ )، وتوضيح المقاصد ( ٢١٥/٢ )، وأوضح المسالك ( ١٤٠/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٣/٣ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، من قصيدة طويلة مشهورة لذي الأصبع العدواني يعاتب فيها ابن عم له، وهي في مجموعها من الأخلاق الحسنة، وانظر بيت الشاهد في الخصائص ( ٢٨٨/٢ )، وابن يعيش ( ٥٣/٨ )، والإنصاف ( ٣٩٤ )، والجنى الداني ( ٣٤٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٩/٢ )، والأغاني ( ١٠٨/٣ )، والحزانة ( ١٧٣/٧ )، والدر ( ١٤٣/٤ )، وشرح التصريح ( ١٥/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٤٣٠ )، واللسان: « فضل ».

<sup>(</sup>٥) انظر القصيدة بتمامها في المجاميع الشعرية مثل الأغاني ( ١٠٨/٣ )، والمفضليات ( ١٥٩ )، وخزانة الأدب ( ١٧٣/٧ )،والأمالي ( ٢٥٤/١ )، وشرح شواهد المغني ( ٤٣٠ ).

بِخَالِص من صَفَاءِ الودِّ مَكْنُونِ مُخْتَلِفَانِ فَأُقْلِيهِ ويُقْلِيني فَخَالَنِي دُونَهُ بَلْ خِلْتُهُ دونِي ولَا بِنَفْسِكَ في الضَّرَّاءِ تَكْفِينِي (١) فإنَّ ذَلكَ مِمَّا لَيسَ يُشْجِينِي ومَا سِوَاهُ فإنَّ اللَّهَ يَكُفِينِي ورَهْبَةُ اللَّه فِيمَنْ لا يُعَادِينِي إِنِّي رَأَيْتُكَ لَا تَنْفَكُّ تَبْرينِي إِنْ كَانَ أَغْنَاكَ عَنِّي سَوفَ يُغْنِينِي واللَّهُ يُجْزِيكُمُ عَنِّي وَيَجْزِينِي أَنْ لَا أُحِبُّكُم إِذْ لَمْ تُحِبُّونِي ولا دِمَاؤُكُمْ جَمْعًا تُرَوِّينِي لَظَلُّ مُحْتَجِرًا بِالنَّبْلِ يَرْمِينِي أَضْرِبْكَ حَتَّى تَقُولَ الهَامَةُ اسْقُونِي وإنْ تَخَلَّقَ أَخْلَاقًا إِلَى حِين عَلَى الصديق ولا خيري بَمَمْنُونِ بالمنكراتِ ولا فَتْكِي بِمَأْمُونِ ولَا ٱلْيَـنُ لَمَن لا يَبْتَغِي لِيني فَاجْمِعُوا أَمْرَكُمْ شَتَّى وَكِيدُونِي وإنْ جَهِلْتُمْ سَبِيلَ الرُّشْدِ فَأَتُونِي لا عَيبَ في الثُّوبِ مِنْ حُسْن ومِنْ لِينِ إن لا أُجِيبُكُمُ إِذْ لا تُجِيبُونِي وُدِّي عَلَى مُثْبَتِ في الصَّدرِ مَكْنُونِ

 آه - نَرْمِي الوُشَاةَ فلا نُخْطِئ مُقَاتِلَهُمْ ٦ - لِيَ ابْنُ عَمِّ عَلَى مَا كَانَ مِنْ خُلُق ٧- أُزْرَى بِنَا أَنَّنَا شَالَتْ نَعَامَتُنَا ٨ - ولا تَقُوتُ عِيَالِي يَومَ مَسْغَبَةٍ ٩ - لاهِ ابن عَمِّكَ.....٩ ١٠ - فإِنْ تُردْ عَرَضَ الدُّنْيَا بَمُنْقَصَتِي ١١ - ولا ترَى في غير الصَّبرِ مَنْقَصَةً ١٢ - لولًا أياصر قُرْبَى لَسْتَ تَحْفَظُهَا ١٣ - إذًا بَرَيْتُكَ بَرْيًا لا الْجِبَارَ لَهُ ١٤ - إنَّ الذِي يَقْبضُ الدُّنيَا ويَبْسُطُهَا ١٥ - اللَّهُ يَعْلَمُنِي واللَّهُ يعلَمُكُم ١٦ - مَاذَا عَلَىَّ وَإِنْ كُنتُمْ ذَوي رَحِمِي ١٧ - لَوْ تَشْرَبُونَ دَمِي لَمْ يَرْوَ شَارِبُكُمْ ١٨ - لِيَ ابْنُ عَمِّ لَوْ أَنَّ النَّاسَ في كَبَدِ \_ ١٩ - يَاعَمْرُو إِنْ لَا تَدَعْ شَثْمِي وَمَنْقَصَتِي ٢٠ - كُلُّ المرئِ صَائِرٌ يَوْمًا لِشِيعَتِهِ ٢١ - إنَّى لَعَمْرُكَ ما بَابِي جُنْعَلِق ٢٢ - ولا لِسَانِي عَلَى الأَذْنَى جُنَطِلق ٢٣ - لَا يَخْرُجُ القَسْرُ مِنِّى غَيرَ مَغْضَبَةٍ ٢٤ - وأنْتُمُ مَعشَرٌ زَيْدٌ عَلَى مِائَةٍ ٢٥ - وإنْ عَلِمتُمْ سَبِيلَ الرُّشدِ فانْطَلِقُوا ٢٦ - يا رُبّ ثُوب حَوَاشِيهِ كَأُوسَطِهِ ٢٧ - مَاذَا عَلَى إنْ تَدْعُونَنِي ضَرَعًا ٢٨ - قَدْ كُنْتُ أَعْطِيكُمُ مَالِي وَأَمْنَحُكُمْ

<sup>(</sup>١) هذا البيت سقط في (أ).

دَعَوْتُ مِنْ رَاهِنِ فِيهِ وَمَرْهُونِ حَتَّى يَظَلُّوا خُصُومًا ذَا أَفَانِينِ سَمْحًا كَرِيًا أُجَازِي مَنْ يُجَازِينِي لقلت إذْ كَرِهَتْ قربي لها بِيني ٢٩ - يَا رُبِّ حَيِّ شَدِيدِ الشَّغْبِ ذِي جَبِ
 ٣٠ - رَدَدْتُ بَاطِلَهُمْ فِي رَأْسِ قَائِلِهِمْ
 ٣١ - يا صَاحِ لو كنتَ لي أَلْفَيْتَنِي بَشَرًا
 ٣٢ - واللَّه لو كَرْهَتْ كَفَّىٰ مُصاحبتى

9 - قوله: « لاه ابن عمك » أي: للَّه درّ ابن عمك، قوله: « ولا أنت دياني فتخزوني » قال ابن السكيت: أي: ولا أنت مالك أمري فتسوسني، ومادة فتخزوني: الخاء والزاي المعجمتان والواو، يقال: خزاه يخزوه خزوًا: ساسه وقهره، وأما الخِزْيُ فهو من خَزِيَ يَحْزِي حزيًا، أي: ذلّ وهان.

### الإعراب:

قوله: « لاه ابن عمك » قد قلنا: إن أصله: لله درُّ ابن عمك، وهذا يقال في المدح، ومعناه: لله خير ابن عمك، والدِّر: اللبن، يقال في الذم: لا درِّ درُهُ، أي لا كثر خيره، وقوله: « در ابن عمك »: كلام إضافي مبتدأ، و « لله » مقدمًا خبره.

قوله: « لا أفضلت » جملة منفية، و « في حسب » متعلق به، « ولا أنت »: عطف عليه، وأنت: مبتدأ، و « دياني »: خبره، وأصله: ديانني حذفت نون الوقاية للتخفيف فصار: دياني، قوله: « فتخزوني » مرفوع.

والمعنى: ما أنت دياني فما تخزوني؛ وذلك لأن شرط النصب بعد الفاء التي تقع جواب النفي أن يكون خالصًا من معنى الإثبات، فإن لم يكن خالصًا تعين الرفع نحو: ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا، وما تزال تأتينا فتحدثنا، على معنيين.

الأول: نفي الإتيان والحديث، أي: ما تأتينا فما تحدثنا.

والثاني: نفي الإتيان وإثبات الحديث، أي: ما تأتينا فأنت تحدثنا (١)، وقوله: « فتخزوني » على المعنى الأول فافهم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « عني » فإن عن هاهنا بمعنى على، أي: لا أفضلت في حسب علي (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر المقتضب للمبرد بأب الفاء (١٤/٢) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٨٠٩).

### الشاهد السابع والسبعون بعد الخمسمائة (۲٬۱)

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج الراجز يصف خيلًا، وهو من قصيدة طويلة مرجزة سقناها في أول الكتاب <sup>(٣)</sup>.

قوله: « لواحق الأقراب » اللواحق: الضوامر من الخيل؛ من: لحق لحوقًا إذا ضمر، والأقراب: جمع قُرُب بضم القاف والراء وفي آخره باء موحدة وهو من الشاكلة إلى مراقي البطن، قوله: « كالمقق » بضم الميم وبالقافين، وهو الطول.

### الإعراب:

قوله: « لواحق الأقراب »: كلام إضافي خبر مبتدأ محذوف، أي: هي لواحق الأقراب، قوله: « فيها كالمقق »: جملة من المبتدأ والخبر في الحقيقة؛ لأن الكاف زائدة، والتقدير: فيها المقق. الاستشهاد فيه:

وهو زيادة الكاف (١).

### الشاهد الثامن والسبعون بعد الخمسمائة (١٠٥)

<u>﴿ ﴿ ﴾ اَتَنْتَهُونَ وَلَنْ يَنْهَى ذَوِي شَطَطٍ كَالطَّعْنِ يذهبُ فيه الزيتُ والفتلُ</u>

أقول: قائله هو الأعشى ميمون، وهو من قصيدته المشهورة التي أولها:

وَدُعْ هُرَيْرَةَ إِنَّ الرَّكْبَ مُرتَحِلٌ

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٤٤ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٦/٣ ) ( صبيح ٥.

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الرجز المشطور من أرجوزة طويلة لرؤبة بن العجاج ديوانه ( ١٠٤ ) يصف فيها مفازة، وقد سردها وشرحها الشارح في أول الكتاب، ينظر الشاهد رقم ( ٤ )، والشاهد في الأصول ( ٢٣٩/١ )، والخزانة ( ٢٦٦/٤ )، والإنصاف ( ١٧٠ )، والمقتضب ( ٤١٨/٤ )، والأشموني ( ٢٢٥/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم (٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٨١٢ ).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ١٤٤ )، شرح ابن عقيل ( ٢٧/٣ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر البسيط، من قصيدة مشهورة للأعشى ميمون بن قيس سبق الحديث عنها قريبًا في الشاهد رقم ( ٥٧٥)، وبيت الشاهد في ديوان الأعشى ( ٩٩) د. محمد حسين، والمقتضب ( ١٤١/٤)، والأصول ( ٣٥٢/١)، والورن يعيش ( ٤٣/٨)، والهمع ( ٢١/٢)، والدرر ( ٢٩/٢)، والحزانة ( ٤٥٣/٩).

وقد ذكرنا أولها عن قريب (١).

قوله: « أتنتهون » ويروى: هل تنتهون، ويروى: لا تنتهون، قوله: « ولن ينهى » ويروى: ولا ينهى، و « الشطط »: الظلم والجور، قوله: « يذهب فيه » ويروى: يهلك فيه، أي: في موضعه من المطعون.

والمعنى: لا ينهى الظالم عن ظلمه إلا الطعن الجائف الذي تغيب فيه الفتل إذا دسمت بالزيت، وذلك لسعته وبعد غوره.

### الإعراب:

قوله: « أتنتهون » الهمزة للاستفهام على سبيل الإنكار والتوبيخ، قوله: « ولن ينهى » يجوز أن يكون الواو للحال، « وينهى »: فعل، وفاعله: « كالطعن » على ما يأتي، و: « ذوي شطط »: مفعوله.

قوله: « يذهب » فعل، و « الزيت » فاعله، و « الفتل » عطف عليه، والجملة في محل النصب على الحال، ويجوز أن تكون صفة لطعن على تقدير زيادة الألف واللام (٢).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كالطعن » فإن الكاف فيه مرفوع على الفاعلية، والعامل فيه ينهى كما قلنا، والتقدير: ولن ينهى ذوي شطط مثل الطعن؛ فيرفعه بفعله، ويقال: يجوز أن تكون الكاف حرف جر، وتكون صفة قامت مقام الموصوف تقديره: لن ينهى ذوي شطط شيء كالطعن، فشيء هو الفاعل المحذوف، والكاف حرف جر صفة لشيء، فإن شيئًا نكرة، والنكرات قد توصف بحرف الجر؛ نحو: كلمت غلامًا لمحمد. فافهم (٣).

الشاهد التاسع والسبعون بعد الخمسمائة (١٠٥)

#### أقول: لم أقف على اسم قائله.

- (١) ينظر الشاهد رقم ( ٥٧٥ )، والديوان ( ١٥٠ ) وروايته فيه: ٥ هل تنتهون ٥.
  - (٢) هو مثل نحو قول الشاعر:

ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثمت قلت لا يعنيني حيث تحتمل جملة يسبني أن تكون نعتًا، وأن تكون حالًا.

- (٣) ينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٨١٢ )، وما يشترك بين الاسمية والحرفية دكتور: عبد الحميد الوكيل
   ( ٨٧ ) مطبعة الأمانة.
  - (٤) ابن الناظم (١٤٤).
- (٥) البيت من بحر الخفيف، وهو لقائل مجهول، يصف رجلًا باليقظة والحذر وأنه كالحمار الوحشي الواقف على ـــ

وهو من الخفيف، يصف الشاعر بهذا في الحقيقة رجلًا يأوي ذرا الجبال بالليالي دائمًا خوفًا من عدوه يدهمه في منزله؛ كحمير الوحش التي تتعلق برؤوس الجبال في الليالي خوفًا من دهمة مفترس.

قوله: « كالفراء » بكسر الفاء وتخفيف الراء وبعد الألف همزة، وهو جمع فرا بفتح الفاء والراء المقصورة، وهو الحمار الوحشي؛ كجبل يجمع على جبال، وقد ضبطه بعضهم بضم الفاء وتخفيف الراء وبعد الألف راء أخرى، وهذا غير صحيح، وإن كان له وجه في المعنى؛ لأن فرارًا على وزن طوال ولد البقرة الوحشية، وكذلك الفرير مثل طويل، ويقال: الفرار جمع فرير، قال أبو عبيدة: ولم يأت على فعال شيء من الجمع إلا أحرف هذا أحدها.

قوله: «  $\dot{c}$  (الله المعجمة؛ جمع ذروة [ الجبل ] (الله وهي أعلاه) ومنه ذروة السنام [ والضمير يرجع إلى الجبال ] (المعجمة؛ « حين يطوي » أي: حين يسد المسامع الصرارُ وهو بفتح الصاد وتشديد الراء، وهو الطير الذي يصيح بالليل، وهو الذي يسمى الجدجد بضمتين.

### الإعراب:

قوله: « أبدًا »: نصب على الظرف، قوله: « كالفراء » الكاف اسم في محل الرفع على الابتداء، والظرف، أعني قوله: « فوق ذراها »: خبره، يعني: الحمير الوحشية مستمرة فوق ذراها بالليالي، ويخبر بهذه الجملة عن استمرار كون الفراء فوق ذرا الجبال، وهو معنى قوله: « أبدًا »، أي: مستمرًا دائمًا، وذلك إنما يكون غالبًا حين يقوى صياح الصرار، وذلك لا يكون إلا بالليل؛ لأن الصرار لا يقوى صياحه إلا بالليل، ولكن ذكر هذه الجملة وأراد في الحقيقة بيان حال الرجل الذي ذكرناه آنفًا، والتقدير: مثل هذا الرجل المستمر فوق رؤوس الجبال بالليالي مثل الفراء المسترة فيها فافهم.

وفي الحقيقة: الكاف في محل الرفع على الخبرية وبحسب الظاهر من غير التقدير هي في محل الرفع على الابتداء وعليه كلام ابن الناظم حيث قال: ومبتدأ – أي ويكون مبتدأ، وعليه قول الشاعر:

أبدًا كالفراء..... إلى

[ قوله: « ] (٣) حين »: نصب على الظرف، و « يطوي »: فعل، و « الصوار »: فاعله،

الجبل بالليل، وهو حذر من عدو يباغته، وانظر بيت الشاهد في شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٨١٣ ).
 (١ - ٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

و « المسامع »: مفعوله.

الاستشهاد فيه:

في قوله: « كالفراء » وقد ذكرناه <sup>(١)</sup>.

الشاهد الثمانون بعد الخمسمائة (۲٬۲)

٠٨٠ يَضْحَكُنَ عَنْ كَالْبَرْدِ النَّهَمَ

أقول: قائله هو العجاج الراجز، وأوله (؛):

١- ولا تَلُمْنِي اليَوْمَ يَابْنَ عَمِّي عِنْدَ أَبِي الصَّهْبَاءِ أَقْصَى هَمِّي
 ٢- بِيضٌ ثَلَاثٌ كَنِعَاجٍ جُمِّم يَضْحَكْنَ عَنْ كَالْبَرْدِ النَّهَمِّ
 ٣- تَعْتَ عَرَايِينِ أُنُوفِ شُمِّم

٢ – و « البيض »: جمع بيضاء، و « النعاج »: جمع نعجة الرمل، وهي البقرة [ الوحشية ] (٥)، قال أبو عبيد: ولا يقال لغير البقر من الوحش نعاج، و « الجم » بضم الجيم جمع جمَّاء وهي التى لا قرن لها، وبالفتح بمعنى الكثير، قوله: « كالبرد المنهم » بتشديد الميم، أي: مثل البرد الذائب يصف به النسوة؛ يعني: أولئك النسوة يضحكن عن أسنان كالبرد الذائب لطافة ونظافة.

### الإعراب:

[ قوله ] (1): « بيض »: خبر مبتدأ محذوف، أي: هن بيض، أو مبتدأ خبره محذوف، أي: منهن بيض، أو مبتدأ وثلاث صفته، وكذلك الكاف في: « نعاج »، وخبره: « يضحكن »، وقوله: « عن »: يتعلق بيضحكن، و « المنهم »: صفة للبرد.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كالبرد » فإن الكاف فيه اسم بمعنى المثل، والدليل على اسميتها دخول

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٨١٣ )، وما يشترك بين الاسمية والحرفية ( ٨٧ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٤٤ )، وأوضح المسالك ( ١٤٧/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرجز المشطور، وهو في ديوان العجاج ( ٣٢٨/٢ )، وانظره في المغني بحاشية الأمير ( ١٥٤/١ ) وما يشترك بين الاسمية والحرفية ( ٨٥ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر المقطوعة كلها في ديوان العجاج ( الملحقات ) ( ٣٢٨/٢ )، تحقيق: عبد الحفيظ السطلي، مكتبة أطلس، دمشق.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

حرف الجر عليها <sup>(١)</sup>.

# الشاهد الحادي والثمانون بعد الخمسمائة (۲٬۲)

# ٨١ بكا اللقوة الشَّغواء جُلْتُ فلم أَكُنْ لِأُولَـعَ إلا بـالـكَـمِـي اللَّهَـنَّـع

أقول: أنشده ثعلب ولم يعزه إلى قائله، وهو من الطويل.

قوله: ( اللقوة ) بفتح اللام وسكون القاف، وهي العقاب سميت بذلك لسرعة اختطافها، وتسمى - [ أيضًا ] - (<sup>1)</sup> فتخاء للين جناحيها، قال الجوهري: اللَّقوة: العقاب الأنثى، واللَّقوة بالكسر مثله، قال أبو عبيدة: سميت بذلك لقوة لَشع أشداقها (°).

قوله: « الشغواء » بالشين والغين المعجمتين، يقال للعقاب: شغواء لفضل منقارها الأعلى على الأسفل، ويقال: سميت بذلك لاعوجاج منقارها، ويقال: غارة شعواء بالعين المهملة، وهي التي تأتي من كل جانب.

قوله: ( جلت »: من الجولان، أراد به الجولان في الحرب، قوله: ( لأولع » على صيغة المجهول من أولع باللكمي » بفتح الكاف المجهول من أولع بالشيء فهو مولّع به بفتح اللام، أي: مغرى به، قوله: ( بالكمي » بفتح الكاف وتشديد الياء، وهو الشجاع المتكمي في سلاحه؛ لأنه كمى نفسه؛ أي: سترها بالدرع والبيضة.

قوله: « المقنع » بضم الميم وفتح القاف وتشديد النون وفي آخره عين مهملة، يقال: رجل مقنع إذا كان عليه بيضة.

### الإعراب:

قوله: « بكا اللقوة » الباء تتعلق بقوله: « جلت »، والكاف اسم على ما يأتي، و « الشغواء » بالجر صفة اللقوة، و « جلت »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « فلم أكن » جملة معطوفة على قوله: « جلت »، واسم كان مستتر فيه وخبره هو قوله: « لأولع »، وانتصاب لأولع بأن المقدرة، أي: لأن أولع، قوله: « بالكمي »: يتعلق بأولع،

<sup>(</sup>١) ينظر المغني بحاشية الأمير ( ١٥٢/١ ) وفيه إشارة للخلافات النحوية بين سيبويه والمحققين وبين الأخفش والفارسي.

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم (١٤٤).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو مجهول القائل، وانظره في الجنى الداني ( ٨٢ )، والدرر ( ١٥٨/٤ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٣١/٣ )، وما يشترك بين الاسمية والحرفية ( ٨٦ )، وشرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٢٥/٢ ). (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

و: « المقنع » بالجر صفته.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بكا اللقوة » حيث جاء الكاف فيه اسمًا؛ لأنه مجرور بالباء، والمعنى: بمثل اللقوة الشغواء جلت (١).

# الشاهد الثاني والثمانون بعد الخمسمائة (۳٬۲)

| ، يمين الحُبَيًّا نَظْرَةً قَبْلُ     | 1               | اً أنْ علا    | للرَّكْبِ لمَّا | ٨٢٥ فقلتُ |
|---------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|
| عَالِيةِ الْحُتَالَتْ بِهَا الْكِلَلُ | بري أَمْ وَجْهَ | قِ رَأَى بَصَ | مِنْ سَنَا بَرْ | أنحة      |
|                                       |                 |               |                 |           |

أقول: قائله هو القطامي (٤)، واسمه عمير بن شنيم التغلبي؛ فالقطامي لقب عليه، وهذا من قصيدة طويلة يمدح بها عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان، وأولها هو قوله (٥):

١- إِنَّا مُحَيُوكَ فَاسْلَمْ أَيُّهَا الطَّلَلُ وإِنْ بَلِيتَ وَإِنْ طَالَتْ بِكَ الطَّيَلُ
 ٢- أنى اهْتَدَيْتُ لِتَسْلِيمٍ عَلَى دِمَنِ بِالْغَمْرِ غَيَّرَهُنَّ الأَغْصُرُ الأُولُ
 ٣- والْعَيْشَ لا عَيشَ إلا مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُ ولا حَالَ إلا سَوْفَ تَتَقِلُ
 ٤- والنَّاسُ مَنْ يَلْقَ خَيْرًا قَائِلُونَ لَهُ مَا يَشْتَهِي وَلاُمُ الخَّطِئِ الْهَبَلُ
 ٥- قَدْ يُدْرِكُ المُتَأَنِّي بَعضَ حَاجَتِهِ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ المُسْتَعْجِلِ الزَّلُلُ
 ٢- يَمْشِينَ رَهْوًا فَلا الأَعْجَازُ خَاذِلَةً ولا الصَّدُورُ علَى الأَعْجَازِ تَتَّكِلُ
 ٧- فقلْتُ للركب.

٧ - فقلت للركب...... ...... الى آخر البيتين ..... إلى آخر البيتين .....

- تُهْدِي لَنَا كُلَّمَا كَانَتْ عَلاوَتْنَا وِيحُ الْخُزَامَى جَرَى فِيهَا النَّدَى الْخَضِلُ

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٨١٣).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٤٤ )، وتوضيح المقاصد ( ٢١٨/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، من قصيدة طويلة في المدح قالها القطامي في ديوانه (١)، الهيئة العامة للكتاب، وانظره في ابن يعيش (٤١/٨)، واللسان مادة: « عنن، وحبا »، وأسرار العربية (٥٥)، والجنى الداني (٢٤٣)، ورصف المباني (٣٦٧)، والمقرب (٢٩٦١).

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن شييم بن عباد التغلبي، من شعراء العصر الأموي، عاصر جريرًا والفرزدق، عاش في عصر عبد الملك ابن مروان، فقال شعره في دولته وفي الفخر وفي جميع أغراض الشعر ( ت ١٠١هـ ).

<sup>(</sup>٥) انظر ديوان القطامي (١)، تحقيق محمود الربيعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

١٠ - أمَّا قُرَيشٌ فَلَنْ تَلْقَاهُم أَبَدًا
١١ - إِلَّا وَهُمْ جَبْلُ اللّه الَّذِي قَصُرَتْ
١٢ - قَوْمُ هُمْ بَيُّوا الإسلامَ وَامْتَنَعُوا ١٢ - مَنْ صَاخُوهُ رَأَى في عَيْشِهِ سَعَةً ١٢ - مَنْ صَاخُوهُ رَأَى في عَيْشِهِ سَعَةً ١٤ - كَمْ نَالَنِي مِنْهُمْ فَضْلًا علَى عَدَمِ ١٥ - وَكَمْ مِنَ الدَّهْرِ مَا قَدْ ثَبَتُوا قَدَمِي ١٥ - وَكَمْ مِنَ الدَّهْرِ مَا قَدْ ثَبَتُوا قَدَمِي ١٦ - فلا هُمْ صَاخُوا مَنْ يَتَنِي عَنِي ١٢ - هُمُ المُلُوكُ وَأَبْنَاءُ المُلُوكِ لَهُمْ المُلُوكِ وَأَبْنَاءُ المُلُوكِ لَهُمْ وهي من البسيط.

إلَّا وَهُمْ خَيرُ مَنْ يَحْفَى وَيَنْتَعِلُ عَنْهُ الْجِبَالُ فَمَا سَاوَى بِهِ جَبَلُ قَوْمُ الرَّسُولِ الذِي مَا بَعْدَهُ رُسُلُ ولا يُرَى مَنْ أَرَادُوا ضُرَّهُ يَئِلُ إِذْ لا أَكَادُ مِنَ الاقْتَارِ أَجْتَمِلُ إِذْ لا أَزَالُ مِعَ الأَعدَاءِ نَنْتَضِلُ إِذْ لا أَزَالُ مِعَ الأَعدَاءِ نَنْتَضِلُ ولا هُمُ كَدَّرُوا الخَيرَ الذِي فَعَلُوا والآخِذُونَ بِهِ وَالسَّادَةُ الأُولُ (١)

 $V - \bar{e}_0$ له: « للركب » الركب: جمع [ راكب ] ( $^{(7)}$  عند الأخفش، وعند سيبويه اسم جمع، وفي النهاية: الركب: اسم من أسماء الجموع كنفر ورهط، ولهذا يصغر على لفظه، وقيل: هو جمع راكب كصاحب وصحب، وقال الجوهري: الركب: أصحاب الإبل في السفر دون الدواب، وهم العشرة فما فوقها، والجمع: أركب ( $^{(7)}$ .

قوله: « لما أن علا بهم » ويروى: علا لهم، والمعنى: علت لهم، أي: جعلتهم يعلون ويستشرفون للنظر إلى عاليه، وهو بمنزلة قوله: أعلتهم؛ لأن الباء والهمزة تتعاقبان على نقل الأفعال؛ كقولك: ذهبت به وأذهبته.

قوله: « الحبيا » بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف مقصور مصغر لا تكبير له، وهو اسم موضع بالشام، قوله: « قبل » بفتح القاف وفتح الباء الموحدة، يقال: نظرة قبل إذا لم يتقدمها نظر، ومنه يقال: رأينا الهلال قبلًا إذا لم يكن رؤي قبل ذلك.

٨ - قوله: « من سنا برق » سنا البرق ضوءه، قوله: « عالية » أي: امرأة عالية [ وقيل: عالية اسم امرأة ] (<sup>1)</sup> قوله: « الحال » بكسر الكاف جمع كلة وهو ستر رقيق (°).

<sup>(</sup>١) في (أ): وفي الديوان: « والآخذون به والساسة الأول ».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).(٣) الصحاح مادة: « ركب ».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) الكلة: الستر الرقيق يخاط كالبيت يتوقى فيه من الحشرات كالبق والبعوض، وهو ما يسمى في عهدنا هذا بالناموسية. انظر شرح التصريح ( ٩٥/٢ )، واللسان مادة: « كلل ».

شواهد حروف الجر \_\_\_\_\_\_ ۱۲۳۹

9 - قوله: «علاوتنا» بفتح العين المهملة، يقال: كن في علاوة الريح وسفالتها، فعلاوتها: أن تكون فوق الصيد، وسفالتها: أن تكون تحت الصيد لئلا يجد الوحش رائحتك، يقال: قعد فلان في علاوة الريح، أي: في موضع مشرف يصيبه الريح، وقعد في سفالتها؛ أي: في موضع منخفض لا يأتي له الريح، قوله: « الخضل » بالخاء والضاد المعجمتين، أي: الرطب المبلول. الإعراب:

قوله: « فقلت »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « للركب »: يتعلق بقلت، والقول إذا وصل باللام يكون بمعنى حين ظرف، والعامل فيه « قلت »، وكلمة: « أن » مفسرة (١٠).

قوله: « علا بهم » جملة من الفعل والمفعول بمعنى أعلتهم، والفاعل قوله: « نظرة »، قوله: « من عن يمين الحبيا »: يتعلق بما قبله، و « عن » هنا بمعنى جانب؛ فلذلك دخل عليها حرف الجر، قوله: « قبل » بالرفع صفة للنظرة.

قوله: « ألمحة » الهمزة للاستفهام و « لمحة » منصوب بقوله: « رأى بصرى »، قوله: « من سنا برق »: [ يتعلق بلمحة في موضع النصب، والتقدير: ألمحة كائنة من سنا برق ] (٢).

وقوله: «بصري»: فاعل رأى، قوله: «[أم]: (") متصلة عطف بها، [قوله: «] (أ) وجه عالية على قوله: « لخخة »، قوله: « اختالت » فعل، و: «بها » في محل النصب على المفعولية، و « الكلل »: فاعله، والجملة وقعت جالًا من عالية، ويروى: « اختالت به » بتذكير الضمير، فعلى هذا يكون الحال من الوجه.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من عن يمين الحبيا » فعن هاهنا اسم مجرور بمن، ويكون في مثل هذا الموضع بمعنى جانب، والمعنى: من جانب الحبيا، وهذا كثير في الكلام (°).

<sup>(</sup>١) علق عليه المصحح فقال: قول العيني: « أن مفسرة، الظاهر أنها مصدرية، والتقدير: وقت علو نظرة قبل بهم، ومع ذلك فشرط المفسرة ألا تسبق بصريح القول، قال د. سيد تقي معلقًا، ( ٩٢ ): « وأقول ليست أن هنا مفسرة ولا مصدرية، وإنما هي زائدة يمكن الاستغناء عنها، فيقال: فقلت للركب لما أن علا بهم، وأن تزاد بعد لما كثير، كقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَن جَانَهُ ٱلْبَشِيرُ ﴾ [ يوسف: ٩٦ ].

<sup>(</sup>٢-٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) ينظر ابن يعيش ( ٤١/٨ ) وماً يشترك بين الاسمية والحرفية ( ٧٢ ) وخالف كون عن هاهنا اسمًا كل من الفراء وبعض الكوفيين فقالوا ببقاء عن على حرفيتها وعللوا لقولهم بأن « من » إنما تدخل على جميع حروف الجر عدا مذ واللام والباء وفي، وقال ابن مالك بزيادتها حينئذ. ينظر الجنى الداني ( ٢٤٣ )، والمغني ( ١٦٢ ).

### الشاهد الثالث والثمانون بعد الخمسمائة (۲٬۱)

# مَّنَهُ غَدَتْ مِنْ عَلَيهِ بَعْدَ مَا تَمُّ ظِمْؤُهَا تَصِلُ وَعَنْ قَيْضٍ بِبَيْدَاءَ مَجْهَلِ عَلَيهِ

أقول: قائله هو مزاحم بن الحرث العقيلي (٣)، وهو إسلامي، قاله أبو حاتم وأبو الفرج (٤)، وهو الصحيح، لا ما قاله ابن سيده إنه جاهلي، وقصيدته هذه اللامية من أحسن ما وصف به القطا، وقبله:

على خاضب يعلو الأَمَاعِزَ هَيْكُلِ لَقَى بشَرَوْرَى كَالْيَتِيمِ المُعَيَّلِ ١ - قطعت بشَوْشَاة كَأَنَّ قتودها
 ٢ - أَذَلكَ أَمْ كُذْرِيَّة ظَلَّ فَرْخُهَا
 وهي من الطويل.

١ – قوله: « بشوشاة » بفتح الشينين المعجمتين بينهما واو ساكنة مثل: موماة، وهي الناقة السريعة، قوله: « كأن قتودها » القتود: جمع قتد بفتح القاف والتاء المثناة من فوق، وهو خبث الرحل، ويجمع على أقتاد – أيضًا –، و « الخاضب » بالخاء والضاد المعجمتين وبالباء الموحدة، وهو الظليم الذي أكل الربيع واحمر ظنبوباه واصفر، « الأماعز » بالعين المهملة والزاي المعجمة، وهي المواضع الكثيرة الحجارة و « الهيكل »: العظيم الخلق.

٢ - و ( الكدرية ) بضم الكاف وسكون الدال، وهي القطا التي في لونها كدرة، والقطا نوعان: كدري وجونى (°)، والكدري أغبر اللون، والجوني أسود اللون.

قوله: « لَقَى » بفتح اللام وفتح القاف مقصور، وهو المطروح الذي لا يلتفت إليه، قال الجوهري: اللقى بالفتح: الشيء الملقى لهوانه، وجمعه ألقاء، و « شرورى » بفتح الشين المعجمة

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۱٤٤ )، وتوضيح المقاصد ( ۲۲۰/۲ )، وأوضح المسالك ( ۱٥١/۲ )، وشرح ابن عقيل ( ۲۸/۳ ) • صبيح ».

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة طويلة لمزاحم العقليلي، في وصف الصحراء والإبل، وفي بيت الشاهد يصف قطاة ترقد على البيض، وقد فارقته عندما اشتد بها العطش، وانظر البيت في الكتاب لسيبويه ( ٢٣١/٤ )، والمقتضب (٣/٣٥)، والمغني (٤٢٥)، ٢٥/٢)، والحزانة (٤٧/١٠)، والدرر (١٨٧/٤)، وشرح التصريح (١٩/٢)، وشرح شواهد المغني (٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) مزاحم بن الحارث، شاعر إسلامي، من بني عقيل، بدوي فصيح، كان في زمن جرير والفرزدق، وكان جرير يصفه ويقرظه ويمدحه، وكذا فعل الفرزدق، وذو الرمة، وأكثر شعره في الوصف والغزل، توفي نحو ( ١٢٠هـ ). انظر ترجمته في الحزانة: الشاهد ( ٢٧٣/٦ )، والأعلام ( ١٠٠/٨ ).

<sup>(</sup>٤) الأغاني ( ٩٨/١٩ ). (٥) في (أ): جوني.

وفتح الراءين المهملتين بينهما واو ساكنة، وهو اسم موضع، ويقال: اسم جبل، قوله: « المعيل » أي: المهمل المتروك.

قوله: « غدت » بالغين [ المعجمة ] (١) والدال؛ من غدا يغدو غدوًا، وهو نقيض الرواح، أراد أنها أقامت مع فرخها حتى احتاجت إلى ورود الماء وعطشت، فطارت تطلب الماء عندما تم ظمؤها (٢)؛ لأنها كانت تشرب في كل ثلاثة أيام أو أربعة مرة، فلما جاءها ذلك الوقت طارت، قال أبو حاتم: قلت للأصمعي: كيف قال غدت من عليه، والقطاة إنما تذهب إلى الماء ليلًا لا غدوة؟ فقال: لم يرد الغدو، وإنما هذا مثل للتعجيل.

قوله: « ظمؤها » بكسر الظاء المعجمة وسكون الميم بعدها همزة، والظمؤ: مدة صبرها عن الماء، وهو ما بين الشرب إلى الشرب، ويروى: « بعد ما تم خمسها » بكسر الخاء، وهو ورود الماء في كل خمسة أيام، ولم يرد أنها تصبر عن الماء خمسة أيام؛ إنما هذا للإبل لا للطير، ولكنه ضربه مثلًا، هذا قول أبي حاتم، ولأجل هذا كانت رواية من روى: « بعد ما تم ظمؤها » أحسن وأصح.

قوله: « تصل » بالصاد المهملة المكسورة، أي: تصوت أحشاؤها من العطش، يقال: جاءت الإبل تصل عطشًا، قاله أبو حاتم، وقال غيره: تقبل (٣) في طيرانها.

وقوله: « عن قيض » بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره ضاد معجمة، وهو قشر البيض الأعلى، ويقال: وعن قيض يعني: عن فراخ، والقيض في الأصل: اسم لما يقشر من البيض عن الفراخ، وإنما يريد أن يذكر ساعة طيرانها من أجل ذلك.

قوله: « ببيداء » بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف ممدودة، وهي الفلاة التي تبيد من سكنها، أي: تهلك، ويروى: « بزيزاء مجهل » الزيزاء بكسر الزاي المعجمة الأولى: الغليظ من الأرض، قاله الثعلبي وغيره.

قلت: الزيزاء: منهل من مناهل الحجيج من أرض الشام ينزل منها إلى أرض معان من بلاد الشوبك.

ويروى بفتح همزتها وكسرها، ففتحها، على أنه ممنوع من الصرف، فعند البصريين منع للعلمية والتأنيث لأنه بقعة، وعند الكوفيين لأن ألفه للتأنيث، فعلى هذا يكون قوله: « مجهل »

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): ظمؤها. (٣) في (أ): تصل.

٣٤٢ ---- شواهد حروف الجر

صفة لزيزاء، وأما كسرها فعلى الإضافة إلى مجهل، والمجهل: القفر التي ليس فيها أعلام يهتدى بها (١).

وحاصل المعنى من هذا البيت: أنه يصف قطاة في أشد أحوالها وحاجتها إلى الطيران من عطشها وحاجة فرخها إلى الري؛ لأنها غدت في اليوم الخامس من شربها وجوفها يصوّت من يبسه وبعد عهده عن الماء.

### الإعراب:

قوله: « يعلو الأماعز »: جملة وقعت صفة لخاضب، وكذا قوله: « هيكل »: صفة أخرى، قوله: « أذلك » إشارة إلى خاضب، قوله: « غدت من عليه » اسم غدت مستتر فيه يعود إلى القطاة، ومعنى: « من عليه » من فوقه، والضمير يرجع إلى الفرخ، وقال أبو عبيدة: معناه من عند فرخها.

قوله: « بعد »: نصب على الظرف، قوله: « بعد ما تم ظمؤها » كلمة ما مصدرية، أي: بعد تمام ظمئها، قوله: « تصل »: جملة وقعت خبرًا لقوله: « غدت » ، وقال شارح أبيات الجمل: تصل في موضع نصب على الحال (٢).

قوله: « وعن قيض » عطف على قوله: « من عليه »، قوله: « ببيداء »: جار ومجرور صفة لقوله: « قيض »، وقوله: « مجهل »: صفة للبيداء، وهو إما مصدر ميمي في الأصل أو اسم مكان.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من عليه » فإن على هاهنا اسم بمعنى فوق كما ذكرناه (٣).

<sup>(</sup>١) نقد صاحب الخزانة العيني في هذا الموضع من خمسة أوجه أكثرها في اللغة، ويهمنا منها الوجه النحوي، قال الإمام عبد القادر: « زيزاء بالكسر نكرة، فالبصريون يوجبون صرفه؛ لأن ألف فعلاء بكسر الفاء ليست للتأنيث، والفراء ومن تبعه يجوز منع الصرف على أن الألف للتأنيث، ويستدل الفراء بقراءة قوله تعالى: ﴿ مِن مُورِ سَيْنَاتَه ﴾ [المؤسون: ٢٠] بالكسر، وأجاب البصريون بأنه منع صرفه إنما هو للعلمية والتأنيث؛ لأنه علم بقعة لا لأن ألفه للتأنيث؛ كما تقدم ». ثم قال: « فهذا خبط من العيني وتخليط في تقرير المسألة عند الفريقين، رابعًا: لا يصح وصف النكرة بالنكرة، خامسها: لا وجه لإضافة المعرفة إلى النكرة ». الحزانة ( ١٥٧/١٠)، ).

<sup>(</sup>٢) انظر نصه في كتاب الحلل في شرح أبيات الجمل لابن السيد البطليوسي ( ٨٢ )، تحقيق: د. مصطفى إمام. (٣) ينظر ما يشترك بين الاسمية والحرفية ( ٧٠ ) وفيه: « وبعض النحويين زعم أن على لا تكون حرفًا البتة وأنها اسم في كل مواردها ». وينظر المغنى بحاشية الأمير ( ١٢٨ ).

### الشاهد الرابع والثمانون بعد الخمسمائة (۲۰۱)

# من عَنْ يَمِينِي تَارَةً وَأَمَامِي لِلرِّمَاحِ درِيئةً مِنْ عَنْ يَمِينِي تَارَةً وَأَمَامِي

أقول: قائله هو قطري بن الفجاءة الخارجي، وهو من قصيدة أولها (٣):

١ - لا يَرْكَنَ أَحَد إلى الإخجام يَوْم الوَغَى مُتَخَوِّفًا لِحِمَامِ
 وقد ذكرناها بتمامها في شواهد الحال (١)، وهي من الكامل.

قوله « دريئة » هي الحلقة التي يتعلم عليها الطعن والرمي، ولقد تكلمنا في هذا البيت بما فيه الكفاية في شواهد الحال.

### الإعراب:

قوله: « ولقد أراني » الواو للعطف، واللام للتأكيد، وقد للتحقيق، و « أراني »: جملة من الفعل والمفعول والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى يوم الوغى في البيت الذي قبله.

قوله: « للرماح » اللام فيه للتعليل؛ أي: من أجل الرماح، قوله: « دريئة »: نصب على أنه مفعول ثان لأرى، قوله: « من عن يميني » أي: من جانب يميني، قوله: « تارة »: نصب على المصدر؛ كما في: مرة وطورًا، ويجمع على تارات وتير، قال الشاعر (٥):

يَقُومُ تيرات وعِشي تيرًا

قوله: « وأمامي »: عطف على يميني، والتقدير: ومن عن أمامي تارة أخرى.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من عن يميني » فإن عن هاهنا اسم بمعنى جانب بدليل دخول حرف الجر عليها (١٦) فافهم.

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ١٥٠/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٩/٣ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، وهو لقطري بن الفجاءة، وانظره في الحزانة ( ١٥٨/١٠ )، والدرر ( ٢٦٩/٢ )، وشرح التصريح ( ١٠/٢ )، وأسرار العربية ( ٢٥٥ )، وابن يعيش ( ٤٠/٨ )، والمغني ( ٤٩ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٠/١ )، ( ٣٦/٢ ).

<sup>(</sup>٣) انظر شعر الخوارج ( ١١١ )، والخزانة ( ١٦٣/١٠ )، وديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٣٦ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم ( ٤٩٥ ) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الرجز، وهو مجهول القائل، وقد جمع فيه تارة مرتين، جمع مؤنث وجمع تكسير.

<sup>(</sup>٦) ينظر المغنى بحاشية الأمير (١٣١).

### الشاهد الخامس والثمانون بعد الخمسمائة (۲٬۱)

ه على عن يَمِينِي مَرَّتِ الطَّيْرُ سُنّحًا .....

أقول: لم أقف على اسم قائله، وتمامه:

وَكَيْفَ سُنُوحٌ واليَمِينُ قَطِيعُ

وهو من الطويل.

قوله: « سنحًا » بضم السين المهملة وتشديد النون؛ جمع سانح، تقول: سنح لي الطير يسنح سنوحًا إذا مَرَّ من مياسرك إلى ميامنك، والعرب تتيمن بالسانح دون البارح (٣)؛ [ كذا قاله الجوهري (١) ] (٥).

قلت: العرب تختلف في ذلك فأهل نجد يتيمنون بالسانح دون البارح وأهل الحجاز بعكس ذلك، قال ذو الرمة وهو نجدي <sup>(٦)</sup>:

خَلِيلَيَّ لَا لاقَيْتُمَا مَا حَيِيْتُمَا مِنَ الطَّيْرِ إِلَّا السَّانِحَاتِ وأَسْعُدَا وقال النابغة وهو نجدي يتشاءم بالبارح (٧):

زَعَمَ البَوَارِحُ أَنَّ رِحُلَتَنَا غَدًا وَبِذَاكَ تَنْعَابُ الغُرَابِ الأَسْوَدِ وَقَالَ كَثِيرَ وَهُو حَجَازِي يَتَشَاءُم بالسانح (^):

أقولُ إِذَا مَا الطَّيْرُ مَوَّتُ مُخِيفَةً سَوَانِحُهَا تَجْرِي ولَا أَسْتَثِيرُهَا فَهَذَا هُو الأصل، ثم قد يستعمل النجدي لغة الحجازي، والحجازي لغة النجدي، فمن ذلك

بد الفدوس، وهو في بيت الشاهد يدعو لصاحبته بالخير والسعد، وبعد البيت المد دور فوله: ولا زلتما في خيره ما بقيتما وصاحبتما يوم الحساب محمدًا

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢١٨/٢).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول، وانظره في الجنى الداني ( ۲۳۶ )، والحزانة ( ۱۰۹/۱۰ )، وشرح شواهد المغني ( ٤٤٠ )، والمغني ( ۱۰۰ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ۳٦/۲ ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): وتتشاءم بالبارح. (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) الصحاح مادة: ١ سنح ١.

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل من قصيدة لذي الرمة، في وصف أطلال صاحبته أم سالم في ديوانه ( ١٧٥٠/٣ ) تحقيق: د. عبد القدوس، وهو في بيت الشاهد يدعو لصاحبته بالخير والسعد، وبعد البيت المذكور قوله:

<sup>(</sup>٧) البيت من بحر الكامل، وهو من قصيدة المتجردة للنابغة، انظر ديوانه ( ٨٩ )، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط. دار المعارف، والبيت ورد كشاهد على المعنى لا لسُاهد نحوي.

<sup>(</sup>٨) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة لكثير عزة يرثي فيها عمر بن عبد العزيز، ينظر ديوانه ( ١٠٨ )، ط. دار الكتاب العربي، وأيضًا ديوانه ( ٣١٢ ) تحقيق: د. إحسان عباس. والبيت ورد هاهنا لبيان المعنى لا لشاهد نحوي.

قول عمر بن قميئة <sup>(۱)</sup>، وهو نجدي :

فَبِينِي عَلَى طَيْرِ شَخِيصِ نحوسه وأَشْأَمُ طَيْرِ الرَّاجِزِينَ سَنِيحُهَا (٢) وقال الأعشى وهو نجدي (٣):

أَجَارَهُمَا بِشْرٌ مِنَ المُؤْتِ بَعْدَمَا جَرَتْ لَهُمَا طَيْرُ السَّنِيحِ بِأَشْأَمِ.

### الإعراب:

قوله: « على عن يميني »: يتعلق بقوله: « مرت »، و « الطير »: فاعل مرت، و « سنحًا »: نصب على الحال.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « على عن يميني » فإن عن هاهنا اسم بدليل دخول على عليها، وهذا نادر، والمحفوظ من دخول « على » على كلمة عن في هذا البيت فقط، فإن الأكثر أن تدخل عليه كلمة من عند كونها (٤) اسمًا (٥).

# الشاهد السادس والثمانون بعد الخمسمائة (٢،١)

٥٨٦ دَعْ عَنْكَ نَهْبًا صِيحَ فِي حُجُرَاتِهِ

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وآخره:

(١) عمرو بن قميئة على وزن فعيلة، قديم جاهلي من رهط طرفة بن العبد، كان مع امرئ القيس حينما قام يطالب بثأر أبيه فاستنجد بأهل الروم، وهو القائل فيه: « بكى صاحبي... » وهي الأبيات المشهورة في ذلك، ويسمى عمرو الضائع؛ لأنه هلك في بلاد الروم. انظر الخزانة ( ٤١٣/٤ ).

- (٢) البيت من بحر الطويل، وهو لعمرو بن قميئة، وانظره في الاقتضاب ( ٧٥٤ )، واللسان مادة: « سنح ».
  - (٣) البيت من بحر الطويل، وهو في ديوان الأعشى ( ١٦٣ )، تحقيق: د. محمد محمد حسين، وروايته:

تلافاهما بشر من الموت بعدما جرت لهما طير النحوس بأشأم وأشأم: من الشؤم، والشر: النحس، والأبيات كلها وردت لبيان المعاني وليست لشواهد نحوية.

- (٤) في (أ): عند كون عن اسمًا.
- (٥) ينظر الجنى الداني والخلاف في عن الاسمية فيه ( ٢٤٣ )، وما يشترك بين الاسمية والحرفية ( ٧٣ ).
  - (٦) توضيح المقاصد (٢١٩/٢).
- (۷) البيت مطلع قصيدة من بحر الطويل؛ لامرئ القيس يمدح فيها جارية ابن مر، وكان قد أجاره من قوم نهبوا إبله وماله، وانظر بيت الشاهد في الخزانة ( ۱۰۹ )، ( ۱۷۷/۱۱ )، والمغني ( ۱۰۰ )، وشرح شواهد المغني ( ۱۶۰ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ۲۹/۲ )، والمقرب ( ۱۹۰۱ ).

وهو من [ أول ] (١) قصيدة لامية من الطويل، وفيها الثلم (7)، وبعده (7):

٢- كَأَنَّ دِثَارًا حَلَّقَتْ بِلَبُونِهِ عُقَابُ تَنُوفُ لَا عُقَابُ القَوَاعِل وَأَوْدَى دِثَارٌ في الخُطُوبِ الأَوَائِل ٣- تَلَعَّبَ بَاعِثٌ بِذِمَّةِ خَالِدٍ ٤ - وأَعْجَبَنِي مَشْئُ الْحُذُقَّةِ خَالِدٍ كَمَشْي الأَتَانِ حُلَّئَتْ بِالْنَاهِل ه - أَبَتْ أَجَأً أَنْ تُسْلِمَ اليَوْمَ جَارَهَا فَمَنْ شَاءَ فَلْيَنْهَضْ لَهَا بالمَقَاتِل وأَسْرَحُهَا غِبًّا بِأَكْنَافِ حَائِل ٦- تَبِيتُ لَبُونِي بِالقُرِيَّةِ أُمَّنَا وَتُمْنَعُ مِنْ رَجَالِ سَعْدِ وَنَابِل ٧- بَنُو ثُعَل جِيرَانُهَا وحُمَاتُهَا ٨ - تَلَاعبُ أَوْلَادَ الوُعُولِ ربَاعُهَا دُوَينَ السَّمَاءِ في رُؤُوسِ الجَادِلِ ٩- مُكَلَّلَةً حَمْرَاءَ ذَاتَ أَسِرَةٍ لَهَا حُبُكٌ كَأَنُّهَا مِنْ وَصَائِل

١ - قوله: « دع » أي: اترك، « نهبًا » أي: ما انتهب، ويجمع على نهاب، قوله: « صيح »: مجهول صاح، و « الحجرات » بضم الحاء (<sup>1</sup>) ثم الجيم النواحي، قال الأصمعي: معناه: دع الذي انتهبه باعث وحدثني حديثًا عن الرواحل التي أنت ذهبت بها.

وقال: نزل امرؤ القيس على خالد بن سدوس الطائي وأغار باعث وهو رجل من طيء على مال امرئ القيس، فقال له جاره خالد: أعطني صنائعك، يعني: إبله حتى أطلب مالك وأرده عليك، ففعل امرؤ القيس وانطوى خالد عليها.

٢ - قوله: « كأن دثارًا » أراد به دثار بن فقعس بن طريف من بني أسد، كان راعيًا لامرئ القيس، قوله: « حلقت »: من التحليق، قوله: « عقاب تنوف » بالتاء المثناة من فوق وضم النون وفي آخره فاء، وهو موضع في جبل طيء مرتفع، و « القواعل » بالقاف والعين المهملة؛ جبال صغار، قال ابن الكلبي: القواعل: جبل سلمى بموضع يقال له القواعلة، أراد أن لبونه أغير عليه من قبل تنوف.

٣ - قوله: «أودى »أي: هلك فيمن مضى، قوله: « في الخطوب »: جمع خطب، وهو الأمر العظيم.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) الثلم: هو حذف الوتد المجموع ويسمى الخرم.

<sup>(</sup>٣) ينظر القصيدة كلها في ديوان امرئ القيس (١٤٦)، ط. دار الكتب العلمية، و (٩٤) ط. دار المعارف، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) في (أ): بفتح الحاء.

٤ - قوله: « مشْي الحُزُقَةِ » بضم الحاء المهملة والزاي المعجمة وتشديد القاف، وهي لقب،
 ويقال: ضربٌ من المشي، فمن جعلها ضربًا من المشي نصبه، ومن جعله نعتًا رفعه.

قوله: « حلئت » أي: منعت أن ترد، يقال: حلأت الإبل تحلئة، أي: منعتها من ورود الماء، شبهه بالأتان لأنه حقره، و « المناهل »: المياه.

وله: «أجأ » بالمد (١) أحد جبلي طيء، وهو مؤنث، ومن العرب من لا يهمزه [أي يستعمله مقصورًا، وكذا وقع هنا في النظم للضرورة ] (٢).

٦ - قوله: «القُريّة » بضم القاف وفتح الراء وتشديد الياء آخر الحروف؛ موضع، قوله: «أُمُنًا »
 بضم الهمزة وتشديد الميم؛ أي: آمنة ليست بخائفة، ويروى: آمنًا؛ أي: آمنًا أنا عليها،
 و « الأكناف »: النواحي، « وحائل » بالحاء المهملة؛ اسم موضع.

٧ - قوله: « نابل » بالنون وبالباء الموحدة، ونابل وسعد حيان من طيء، ورواه أبو حاتم:
 نايل بالياء آخر الحروف.

٨ - قوله: « تلاعب » أراد أولاد الوعول، يقول: هي من الأمن تراعي الوحوش رباعها، وهو جمع ربع وهو ما ينتج من الربيع، و « المجادل » بالجيم؛ القصور، الواحد مجدل، وهي هنا الجبال شبهت بالقصور، يروى: المعاقل جمع معقل.

9 - قوله: « مكللة » أي: هذه الجبال مكللة بالصخور، قيل: بالسحاب، قوله: « ذات أسرة » أي: ذات طرائق، و « الوصائل »: أي: ذات طرائق، و « الوصائل »: جمع وصيلة، وهو ثوب أمعر الغزل فيه خطوط.

### الإعراب:

قوله: « دع »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « نهبًا »: مفعوله، وفيه حذف، والتقدير: دع عنك ذكرك نهبًا، قوله: « صيح في حجراته »: في محل النصب على أنه صفة لنهبًا، والتقدير: نهبًا صيح عليه في نواحيه، قوله: « ولكن حديثًا » أي ولكن حدثنا حديثًا؛ فانتصاب حديثًا بالمقدر المذكور، قوله: « ما »: استفهام مبتدأ، و « حديث الرواحل »: خبره.

<sup>(</sup>١) في نسخة بولاق جاء قوله: « قول العيني بالمد؛ كذا في النسخ التي بين أيدينا، والذي في الجوهري: أجأ على وزن فعل. ( ٣١٠/٣ )، ومقتضى النظم أن يكون على وزن فعل بالتحريك.

<sup>(</sup>٢) مُ بين المعقوفين سقط في ( ب ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « دع عنك » فإن عن هنا اسم بمعنى جانب وهذا متعين في ثلاثة مواضع: أحدها: أن تدخل عليها من كما في قوله:

وَلَقَدْ أَرَانِي لِلرِّمَاحِ درِيشةً مِنْ عَنْ يَمِينِي تَارَةً وَأَمَامِي وقد ذكر عن قريب (١).

والثالث: أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد، قاله الأخفش <sup>(٣)</sup>، وذلك كما في قوله:

دع عنك نهبا..... إلــــخ

وذلك لئلا يؤدي إلى تعدي فعل المضمر المتصل إلى ضميره المنفصل » (٤).

# الشاهد السابع والثمانون بعد الخمسمائة (١٠٥)

# ٠٨٧ لِمَنِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أقول: قائله هو زهير بن أبن سلمي، واسمه: ربيعة، وهو من قصيدة رائية، من الكامل، يمدح بها هرم بن سنان، وهو أول القصيدة، وبعده (٧):

<sup>(</sup>۱) ينظر الشاهد رقم ( ۵۸۶ ). (۲) ينظر الشاهد رقم ( ۵۸۰ ).

 <sup>(</sup>٣) ينظر ارتشاف الضرب لأبي حيان ( ٢٥٣/٢ )، والجنى الداني للمرادي ( ٤٧١، ٤٧٢ )، وبين ابن عصفور
 الإشبيلي وابن هشام الأنصاري في النحو والصرف ( ٢٤٤ ) ماجستير بالأزهر.

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ( ٢١/١ ) والفصول الخمسون لابن معطي ( ٢١٧ ) وشرح جمل الزجاجي « الكبير » لابن عصفور ( ٤٨١/١ ) والمغني ( ١٤٧ ) والمقرب ( ٢١٤ ).

<sup>(</sup>٥) أوضع المسالك ( ١٤٢/٢ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الكامل، مطلع قصيدة لزهير بن أبي سلمى، في مدح هرم بن سنان، الذي أخذ منه أجر المدح؛ لكن ذهب الأجر وبقي الشعر وسيبقى، وقد نقل الشارح القصيدة كلها وهي في الديوان ( ٨٦)، ن بشرح أبي العباس ثعلب، وبيت الشاهد في أسرار العربية ( ٢٧٣)، والأغاني ( ٨٦/٦)، والإنصاف ( ٣٧١)، والحزانة ( ٣٩/٩)، وشرح التصريح ( ٣٧١)، والمغني ( ٣٣٠)، وشرح شواهد المغني ( ٧٥٠)، وابن يعيش ( ٩٣/٤)، ( ١١/٨)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢١٧/١)، وأشعار الستة الجاهليين ( ٣٣٣/) وما بعدها.

 <sup>(</sup>٧) ينظر شرح ديوان زهير بن أبي سلمى لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ( ٨٦ )، ط. دار الكتب المصرية
 ( ١٩٦٤م )، وأشعار الستة الجاهلين ( ٣٢٣/١ ).

٢- لعِبَ الدِّيَارُ بِهَا فَغَيّرَهَا ٣- قَفْرًا بِمُنْدَفِع النَّحَائِبِ مِنْ ٤ - دَعْ ذَا وَعَدُ القَوْلَ في هَرَم ه - تَاللُّه ذَا قَسَمًا لقد عَلِمَتْ ٦- أَنْ نِعْمَ مُعْشَرِكُ الجِيَاعِ إِذَا ٧- ولَيْعْمَ حَشْوُ الدُّرْعِ أَنْتَ إِذَا ٨ - وَلَنِعْمَ مَأْوَى القَوْم قَدْ عَلِمُوا ٩ - ولَنِعْمَ كَافي مَنْ كَفيتُ ومن ١٠ - حَامِي الذمار على مُحَافَظَةِ الْـ ١١ - حَدِبٌ عَلَى المَوْلَى الضَّعِيفِ إِذَا ١٢ - وَمرَهَّقُ النَّيرَانِ يُطْعِمُ في الـ ١٣ - وَيَقِيكَ مَا وَقَّى الأَكَارِمَ مِنْ ١٤ - وَإِذَا بَرَزْتَ بِهِ بَرَزْتَ إِلَى ١٥ - متَصَرُفِ لِلْحَمْدِ مُعْتَرِفِ ١٦ - جَلَدِ يَحُثُّ عَلَى الجميع إِذَا ١٧ - ولأنتَ تَفْرِي مَا خَلَقْتَ وبعـ ١٨ - ولأنتَ أَشْجَعُ حِينَ تَتَّجِهُ الأَبْ

بَعْدِي سَوَافي المُورِ والقَطْرِ ضَفْوَى أولات الضال والسُّدْرِ خَيْرِ الكُهُولِ وَسَيُّلِهِ الحَضْرِ ذُنيَانُ عَامَ الحَبْس والأضر حُبّ القِتَارُ وسَابِئُ الخَسْرِ دُعِيَتْ نَزَالِ وَلُجَّ في الذَّعْرِ <sup>(١)</sup> إِنْ عَضَّهُمْ جُلُّ مِنَ الْأَمْرِ تَحْمِلْ [ لَهُ يُحْمَلْ ] عَلَى ظَهْر <sup>(٢)</sup> جُلّى أَمِينُ مُغَيّبُ الصّدرِ (٣) مَا نَابَ بَعْضُ نَوَائِبِ الدَّهْرِ (1) لَأْوَاءِ غير مُلعَنِ القِدْرِ (٥) حُوبٍ نُسَبُّ بِهِ ومِنْ غَدْرِ صَافي الخَلِيقَةِ طَيُّبِ الخَبْرِ للرُّزْءِ نَهَاضٌ إلى الذُّكْرِ (١) كرة الظُّنُونُ جَوَامِعَ الأَمْرِ صُ النَّاس يَخْلُقُ ثُمَّ لَا يَفْرِي طالُ مِنْ لَيْثِ أبى أَجْرِ

<sup>(</sup>١) هذا البيت سقط في (ب).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين بياض في ( ب ): والبيت السابق عليه غير موجود في أشعار الستة الحاهليين.

<sup>(</sup>٤) روايته في أشعار الستة الجاهليين ( ٣٢٣/١ )، والديوان ( ٩٠ ):

٤) روايته في اشعار السته الجاهليين ( ١١١/١ )، والديوان ( ١٠ ).
 ..... السطريك إذا نابت عمليمه نبوائب المدهر

<sup>(</sup>٥) روايته في أشعار الستة الجاهليين ( ٣٢٣/١ )، والديوان ( ٩٠ ):

<sup>.....</sup> يحمد في ال

<sup>(</sup>٦) روايته في أشعار الستة الجاهليين ( ٣٢٣/١ )، والديوان ( ٩٠ ):

متصرف للمجد معترف للنائبات يراح للذكر

١٩ - وَرْدٌ عُرَاضُ السَّاعِدَينِ حدِيد د النَّابِ بينَ ضَرَاغِمِ غُشْرِ
 ٢٠ - يَصْطَادُ أَحْدَانُ الرَّجَالِ فَمَا تَنْفَكُ أَجْرِيهِ على ذُحْرِ
 ٢١ - والسَّشْرُ دونَ الفَاحِشاتِ فَمَا يَلْقَاكَ دُونَ الخَيْرِ مِنْ سِشْرِ
 ٢٢ - أُشْنِي عَلَيْكَ بِمَا عَلِمتُ وَمَا أَسْلَفْتَ في النَّجْدَاتِ والذِّكْرِ
 ٢٢ - لَوْ كُنْتُ مِنْ شَيْءِ سِوَى بَشَرٍ كَنْتُ المنورُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ (١)

۱ – قوله: « بقنة الحجر » القنة – بضم القاف وتشديد النون: أعلى الجبل، والحجر بكسر الحاء وسكون الجيم، قال أبو عمرو: ولا أعرف [ الحجر ] (٢) إلا حجر ثمود، ولا أدري هو ذاك أم لا، وحجر [ اليمامة ] (٣) غير ذاك مفتوح، قوله: « أقوين » أي: خلون، وأقوى الرجل إذا نزل بالقفر، قوله: « مذ حجج » أي: مذ سنين، وهي جمع حجة (٤)، ويروى: [ من حجج ] (٥) ومن شهر.

والمعنى: أقوت من أجل مرور السنين والدهور وتعاقبهما عليها.

٢ - قوله: « سوافي » بالسين المهملة جمع سافية، من سفت الريح تسفي، و: « المور » بضم
 الميم وفي آخره راء مهملة؛ التراب، و « القطر »: المطر.

٣ - و « القفر » بالقاف والفاء، و « المندفع »: حيث يندفع الماء، « إلى النحائب » بالنون والحاء المهملة، وهي آبار في موضع معروف، يقال لها النحائب، وليس كل آبار تسمى النحائب، قوله: « من ضفوى » بفتح الضاد وسكون الفاء: اسم موضع بأرض غطفان، قوله: « أولات الضال » بالضاد المعجمة وتخفيف اللام، وهو السدر البري.

٤ - قوله: « دع ذا »: خطاب لنفسه؛ أي: دع هذا الذي هممت به واصرف قولك إلى مدح هرم، « خير الكهول وسيد الحضر » بفتح الحاء المهملة وسكون الضاد المعجمة، يقال: قوم حضر وقوم سفر، أراد به: خير من حضر وخير من غاب.

٥ - و « الحبس والأصر (٦) والأزل » (٧) واحد، ويقال: أراد بعام الحبس العام الذي أحدق

<sup>(</sup>١) هذا البيت زيادة من الديوان بشرح أبي العباس ثعلب، حتى تستكمل القصيدة كاملة (٩٠).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين إضافة من ديوان زهير ( ٧٦ ). (٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) بالفتح، وأما بالضم فهي الدليل والبرهان، وإذا فتحت فهو المرة من الحج.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٦) الأصر: بفتح أوله بمعنى الحبس، وبكسره هو العهد.

<sup>(</sup>٧) الأزل: بفتح فسكون بمعنى الضيق، والشدة، وبكسر فسكون: الداهية.

بهم العدو فحبسوا مالهم لئلا يخرج إلى الرعي خشية أن يغار عليهم.

٦ - قوله: « معترك الجياع » أي: مزدحمهم، و: « حُبّ القُتار » بضم القاف وبالتاء المثناة من فوق، وهو ريح الطعام، و: « سابئ الخمر »: المشترى من سبأت الخمر أسبؤها سبأ وسباء إذا اشتريتها.

٧ - « ولج »: من اللجاجة، و « الذعر » بضم الذال المعجمة وسكون العين المهملة، وهو الخوف والفزع.

• ١٠ - [ « الذمار »: ما ينبغي له أن يحميه من حرمة، وروى أبو عمرو: حامي القتير ] (١) و « القتير » بفتح القاف وكسر التاء المثناة من فوق، وهي المسامير، وأراد: الدروع يلبسها في الحرب فتحمي مساميرها عليه، و « الجلي » بضم الجيم وتشديد اللام، وهي الخصلة العظمى والجمع: جلل، ويقال: الجلي: جماعة العشيرة، وقيل: عظماء العشيرة، قوله: « مغيب الصدر » يعنى: لا يضمر إلا الخير.

١١ - قوله: « حدب » بفتح الحاء وكسر الدال المهملتين؛ أي: متعطف مشفق.

۱۲ – قوله: « ومرهق النيران » يعني: تغشي نيرانه وتدني، و « اللأواء »: الشدة، قوله: « غير ملعن القدر » يعني: لا تُسَبُّ قِدره لأنه يطعم.

١٣ - و « الحوب » بضم الحاء المهملة؛ الإثم.

١٥ - و « متصرف الحمد » يتصرف في كل باب خيرًا، حيث ما رأى حمدًا انصرف إليه،
 قاله الأصمعي، قوله: « معترف للرزء » أي: صابر للمصيبة، والرزء بضم الراء وسكون الزاي
 وفي آخره همزة.

١٦ – و « جَلَد » بَفتح الجيم وسكون اللام، أي: قوي.

١٧ – قوله: « تفري »: من الفري، وهو القطع، قوله: « ما خلقت » أي: ما قدرت، والخالق الذي يقدر ويهيئ للقطع.

۱۸ - و « الأبطال »: جمع بطل وهو الشجاع.

۱۹ - و « الضراغم »: جمع ضرغم وهو الأسد، قوله: « غثر » بضم الغين المعجمة وسكون الثاء المثلثة؛ جمع أغثر وهو الأغبر ١

· ٢ - قوله: « أحدان »: جمع واحد؛ أبدلوا الواو همزة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب): وهو مستكمل من شرح ديوان زهير.

٢١ - و « النجدات »: جمع نجدة وهي الشدة.

### الإعراب:

قوله: « لمن الديار » الديار مرفوع بالابتداء، وخبره قوله: « لمن » مقدمًا، ومن استفهامية ومتعلق اللام محذوف وهو – أيضًا – متعلق الباء في: « بقنة الحجر »، والتقدير: لمن الديار الكائنة بقنة الحجر، وقنة الحجر في محل الرفع على أنها صفة للديار (١).

قوله: « أقوين »: جملة من الفعل والفاعل وقعت حالًا بتقدير: قد؛ أي: قد أقوى، قوله: « مذ حجج » مذ لابتداء الغاية لكون الزمان ماضيًا، وهو حرف جار لا يجر به إلا الزمان.

فإن كان ماضيًا يكون بمعنى من؛ مثلًا إذا قلت: ما رأيته مذ شهر فالمعنى: من شهر، فإن كان حاضرًا فهو بمعنى في نحو: ما رأيته مذ اليوم؛ أي فيه، وكذا الكلام في منذ (٢).

ثم معنى قوله: « مذ حجج ومذ دهر »: أقوين من أجل مرور الحجج ومرور الدهور وتعاقبهما عليها، هذا عند البصريين (٣).

وأما رواية من روى: مذ حجج ومذ شهر، فهي على لغة من يخفض بمذ على كل حال (٤)؛ ولهذا قال أبو القاسم الزجاجي: كأن مِنْ لغة زهير بن أبي سلمى أن يخفض بمذ على كل حال (٥).

وقال بعضهم: هذا اعتذار لهذه الرواية؛ لئلا يقال لمن: رواه هكذا: كيف يخفض بمذ ما مضى وحكمها أن ترفع ما مضى وتخفض ما أنت فيه؟

على أن الأبيات الثلاثة التي من أول هذه القصيدة لم يصح أنها لزهير، وقد روي أن هارون الرشيد [ ﷺ ] (٢) كيف بدأ زهير شعره بقوله: دَعْ ذَا وَعَدُ القَوْلَ فِي هَرَمٍ خَيْرِ الكُهُولِ وَسَيِّدِ الحَضْرِ

(١) قال الدكتور سيد تقي في تعليقاته ( ٩٣ ): ( الباء ( بقنة الحجر ) متعلقة بمحذوف آخر، وهذا المحذوف حال من ضمير الديار المستكن في الخبر، والتقدير: الديار كائنة لمن حال كونها مستقرة أو كائنة بقنة الحجر ». (٢) ينظر الجنى الدانى ( ٥٠٣ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر المغنى بحاشية الأمير ( ٢١/٢ )، ما يشترك بين الاسمية والحرفية ( ١٠٩ ) وارتشاف الضرب ( ٢٦٥/٢ ).

<sup>(</sup>٤) انظر ما قبل حول البيت في الإنصاف ( ٧٠/١)، وابن يعيش ( ١١/٨)، ورصّف المباني ( ٣٢٠)، واللسان: « حجر »، وشرح شواهد المغنى للسيوطى ( ٧٥٠)، والحزانة ( ١٢٦/٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر ما قيل في الجمل للزجاجي ( ١٤٠ )، وأيضًا شرح الجمل ( الكبير » لابن عصفور ( ٤٨٩/١ ).

<sup>(</sup>٧،٦) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

ولم يتقدم قبل ذلك شيء ينصرف إليه؟ فقال المفضل: قد جرت عادة العرب أن يقدموا قبل المديح تشبيهًا، ووصف إبل، ونحو ذلك، وكان زهير هم بذلك ثم قال لنفسه: دع هذا الذي هممت به مما جرت به العادة واصرف قولك إلى مدح هرم، فهو أولى من بدئ بذكره في الكلام، فاستحسن الرشيد قوله.

وكان حماد الراوية حاضرًا فقال: يا أمير المؤمنين ليس هذا أول الشعر، ولكن قبله: لِمَن السُدُيَارُ بِـقُـنُـةِ الحِجْـرِ أَقْوَيْنَ مُذْ حِجْجِ وَمُذْ دهْرِ

إلى أن قرأ الأبيات الثلاثة، فالتفت الرسيد إلى المفضل، فقال: ألم تقل أن: « دع ذا » هو أول الشعر، فقال: ما سمعت بهذه الرواية إلا يومي هذا، ويوشك أن تكون مصنوعة، فقال الرشيد لحماد: أصدقني، فقال: يا أمير المؤمنين أنا زدتها (١) هذه الأبيات، فقال الرشيد: من أراد الاشتة والرواية الصحيحة فعليه بالمفضل، ومن أراد الاستكثار والتوسع فعليه بحماد.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مذ حجج ومذ دهر » فإن مذ هاهنا لابتداء الغاية في الزمان الماضي وجرها الماضي، وهو قليل، وذلك لأن أكثر العرب على وجوب جرها للحاضر، وعلى ترجيح جر منذ للماضي على رفعه، وجر مذ هاهنا من القليل (٢).

الشاهد الثامن والثمانون بعد الخمسمائة (٢٠٢)

^^^ قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَعِرْفَانِ وَربعِ عَفَتْ آثَارُهُ مَنْذُ أَزْمَانِ

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي (°)، وهو من قصيدة طويلة من الطويل، وعروضه ليست بمقبوضة؛ لكونه (<sup>۱)</sup>:

٢ - أتتْ حججٌ بعدي عليها فأصبحتْ كخطُّ زَبُورٍ في مصاحفَ رُهْبَانِ

<sup>(</sup>١) في (أ): أنا زدت فيها.

<sup>(</sup>٢) ينظر الجني الداني ( ٥٠٣ ) والمغني ( ٣٣٥ )، ورصف المباني للمالقي ( ٣٢٠، ٣٢١ ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ٢٢٥/٢ )، وأوضح المسالك ( ١٤٣/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت مطلع قصيدة من بحر الطويل، وهي لامرئ القيس في حديث عن النفس والأصحاب والحرب، وهي ليست طويلة كما ذكر العيني، ( ١٧ بيت ) وهي في ديوانه ( ٨٩ ) ط. دار المعارف، وانظر بيت الشاهد في شرح التصريح ( ١٧/٢ )، والمغني ( ١٧/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٣٧٤ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢١٧/١ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر ديوانه ( ٨٩ ) ط. دار المعارف، بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، و ( ١٦٣ ) ط. دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٦) في (أ): لكونه. (٧) ينظر الديوان (١٦٣).

عَقَابِيلَ سُقْم من ضمير وأشجانِ ٤ - فَسَحَّتْ دموعي في الرِّدَاءِ كأنَّهَا كُلَّى مِنْ شَعِيبٍ ذات سَحِّ وتَهْتَانِ

٣ - ذكرتُ بهَا الحيّ الجميعَ فهيجتُ

١ – قوله: « قفا »: خطاب للاثنين، ولكن المراد واحد، ومن عادتهم أن يخاطبوا (١) الواحد بصيغة الاثنين؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ ﴾ [ ق: ٢٤ ]، والخطاب لمالك خازن النار، ويراد به التكرير للتأكيد؛ كأنه قيل: قف قف، وألق ألق، ويقال: الألف فيه ليست للتثنية، وإنما هي مبدلة من نون التأكيد، وأصله: قفن فأبدلت الألف من النون.

قوله: « ذكرى » بكسر الذال؛ مصدر من ذكر يذكر، قوله: « وعرفان » يريد به: عرفان الديار يعني معرفتها، و « الربع » ربع الدار بعينها حيث كانت، ويجمع على ربوع وأرباع وأربع، والربع: المحلة - أيضًا -، ويروى: « ورسم عفت » وهكذا وقع في شرح ابن (٢) القاسم (٣)، قوله: « عفت » يعني: درست؛ من عفى المنزل يعفو درس، يتعدى ولا يتعدى.

٢ – و « الحجج »؛ السنون، وأراد بالرهبان الأحبار.

٣ - قوله: « عقابيل » هي بقايا الأرض لا واحد لها من لفظها، و « الأشجان »: جمع شجن وهو الحزن.

٤ - قوله: « فَسَحَّتْ » أي: سالت، قوله: « كُلي » بضم الكاف، أراد بها الرقاع التي حول المزادة، و « الشعيب » بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة؛ المزادة من أديمين، قوله: « سح » أي: صبّ، و « تهتان » أراد به السيلان.

#### الإعراب:

قوله: « قفا »: أمر من وقف [ يقف ] <sup>(١)</sup> قف قفا، وفاعله مستكن <sup>(°)</sup> فيه، قوله: « **نبك** »: مجزوم لأنه جواب الأمر، « من ذكرى »: يتعلق به، و « عرفان »: عطف عليه، قوله: « وربع » عطف على قوله: « ذكرى » أي: ومن ربع، قوله: « عفت »: فعل ماض، و « آثاره »: فاعله، والجملة صفة لربع، قوله: « منذ »: حرف جر، و « أزمان »: مجرور به.

<sup>(</sup>٢) في (أ): أبي القاسم ويقصد به ابن أم قاسم. (١) في ( ب ): يخاطبون.

<sup>(</sup>٣) ينظر توضيح المقاصد ( ٢٢٥/٢ ). (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٥) إذا أراد أن الألف هاهنا لخطاب الاثنين فهي الفاعل وإن أراد أنها مبدلة من نون التوكيد الخفيفة فالضمير الفاعل مستكن حينئذ.

#### الاستشهاد فيد:

في قوله: « منذ » حيث وقع لابتداء الغاية وجر الزمان، وجره في مثل هذا الموضع مرجح على رفعه (١).

# الشاهد التاسع والثمانون بعد الخمسمائة (٢٠٢)

| فَسَمَا فَأَدْرَكَ خَمْسَةَ الأَشْبَارِ | مَا زَالَ مُذْ عَقَدَتْ يَدَاهُ إِزَارَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَقَدَتْ يَدَاهُ إِزَارَهُ |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| في ظِلِّ مُعْتَرِكِ العَجَاجِ مُثَارِ   | يُدْنِي كَتَائِبَ مِنْ كَتَائِبَ تَلْتَقِي                                           |

أقول: قائله هو الفرزدق مدح به يزيد بن المهلب، وهو من قصيدة طويلة من الكامل، وقبل قوله: « ما زال »:

١ - وَإِذَا الرِّجَالُ رَأَوْا يَزِيدَ رَأَيْتَهُمْ خُضْعَ الرِّقَابِ نَواكِسَ الأَبْصَارِ
 وبعدهما هو قوله:

٤ - ولقد وَطِئتْ يزيد كلَّ مدينةٍ بينَ الدُّرُوبِ وبينَ بَحْرِ وَبَارِ
 ٥ - شُغثًا مُسَوَّمَةً على أَكْنافِهَا أُسْدٌ هَوَاصِرُ بالكماة ضَوَارِي

١ - قوله: « خضع الرقاب » بضم الخاء والضاد المعجمتين؛ جمع خضوع؛ أي: خاضع، و « النواكس »: جمع ناكس، وهو المطأطئ رأسه، وهو جمع شاذ؛ كما يقال فوارس في جمع فارس.

٢ – قوله: « فسما » أي: علا وارتفع، [ قوله: « ] (٤) وأدرك خمسة الأشبار ] معناه: أيفع ولحق حد الصبى؛ لأن الفلاسفة زعموا أن المولود إذا ولد لتمام مدة الحمل ولم تعتره آفة في الرحم، فإنه يكون في قده ثمانية أشبار [ من شبر نفسه، وتكون سرته بمنزلة المركز له؛ فيكون

ما زال منذ عنقدت يداه إزاره فدنا فأدرك خمسة الأشبار يدني خوافق من خوافق تلتقي في كل معتبط الغبار مشار والقصيدة كلها في الديوان ( ٣٠٣/١)، ط. دار صادر، وينظر الشاهد في الجني الداني ( ٥٠٤ )، وشرح التصريح

والفصيدة كلها في الديوال ( ٣٠٣/ )، ط. دار صادر، وينظر الشاهد في الجنى الداني ( ٣٠٤ )، وشرح التصريح ( ٢١/٢ )، والمغني ( ٣٣٦ )، وشرح شواهد المغني ( ٧٥٥ )، والخزانة ( ٣١٢/١ ).

<sup>(</sup>١) انظر شرح التصريح ( ١٧/٢ )، والمغني ( ٣٣٥ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٤٥ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٢٣/٢ )، وأوضح المسالك ( ١٥٣/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الطويل، من قصيدة قاربت الخمسين بيتًا، للفرزدق في مدح يزيد بن المهلب، ورواية البيتين في الديوان هكذا:

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

منها إلى نهاية شقه الأعلى أربعة أشبار ] (١) بشبره، ومنها إلى نهاية شقه الأسفل أربعة أشبار، ومنها إلى نهاية شقه الأسفل أربعة أشبار، ومنها إلى أطراف أصابعه من يديه جميعًا أربعة أشبار، حتى إنه لو رقد على صلبه وفتح ذراعيه ووُضع ضابط في سرته وأدير لكان شبه الدائرة.

قالوا: فما زاد على هذا أو نقص فلآفة عرضت له في الرحم، فإنك تجد من نصفه الأعلى أطول من نصفه الأسفل أطول من نصفه الأسفل أطول من نصفه الأعلى، ومن يده الواحدة أقصر من الأخرى، فإذا تجاوز الصبي أربعة أشبار فقد أخذ في الترقي إلى غاية الكمال.

ويقال: عنى بخمسة الأشبار السيف؛ لأنه الأغلب في السيوف الموصوفة بالكمال.

ويقال: هي عبارة عن خلال المجد على أحسن مذاهب أهل الحد، وهي: العقل والعفة والعدل والشجاعة والشعر، وقيل: بل الوفاء مكان الشعر.

وقال غالب شراح كتب النحو: إن معناه لم يزل منذ نشأ مَهِيبًا فائرًا بالمعالي حتى مات فأقبر في لحد هو خمسة أشبار، وهذا كما ترى بعيد لا يساعده التركيب، ولا هو قريب منه على ما لا يخفى.

٣ – قوله: ( كتائب »: جمع كتيبة وهو الجيش، ويروى: « يدني خوافق »: من خوافق وهي جمع خافقة، وهي الراية، قوله: ( معترك العجاج »: موضع الحرب، والعجاج: الغبار، قوله: ( مثار » بضم الميم وبالثاء المثلثة؛ من أثار يثير، يقال: أثار الغبار يثور ثورًا وثورانًا إذا سطع وأثاره غيره. الإعراب:

قوله: « ما زال » من الأفعال الناقصة، واسمه مستتر فيه، وخبره قوله: « يدني » في البيت الثاني، فلذلك ذكر ابن الناظم البيت الثاني مع أنه لا استشهاد فيه لتعلقه بالأول في المعنى (٢).

قوله: « مذ عقدت » مذ هاهنا ظرف مضاف إلى الجملة الفعلية، ودخوله على الجملة الفعلية أكثر من الاسمية، و « يداه »: عطف على عقدت.

وقوله: « فأدرك »: عطف على فسمًا، وقوله: « خمسة الأشبار » كلام إضافي مفعول أدرك، قوله: « يدني »: خبر ما زال، وهو جملة من الفعل والفاعل، وهو الضمير المستتر فيه الراجع إلى الممدوح.

وقوله: «كتائب »: مفعوله، وكلمة: « من »: تتعلق بيدني، و « تلتقي »: جملة من الفعل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) انظر شرح الأَلْفية لابن الناظم ( ١٤٥ ) منشورات ناصر خسرو، إيران.

والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الراجع إلى كتائب الثاني، والمفعول محذوف تقديره من كتائب تلتقي الأعداء.

وقوله: « في ظل »: يتعلق بتلتقي، وأراد بظل المعترك ظل الغبار الساتر من اعتراك الرجال في المعترك، فإن الغبار إذا اشتد يطبق ما بين السماء والأرض فلا يرى لا شمس ولا ضوء فيصير كالظل الكثيف، وهذا لا يكون هكذا إلا من غاية اشتداد الحرب؛ حيث يرتفع الغبار من سنابك الخيول فيملأ مكانها، وقوله: « مثار »: صفة للعجاج، ولكن بتقدير زيادة الألف واللام. الاستشهاد فيه:

في قوله: ( [ مذ عقدت » حيث أضيف فيه مذ إلى الجملة الفعلية (١)، وفيه شاهد آخر وهو قوله: « ] (٢) خمسة الأشبار » حيث جرد الفرزدق المضاف من حرف التعريف، فإنه لا يستعمله هكذا إلا الفصحاء.

وهو حجة على الكوفيين في جوازهم الجمع بين تعريف المضاف باللام والإضافة إلى المعرفة كما قيل: الثلاثة الأثواب، وهو منقول عن عرب غير فصحاء، فإن المسموع تجريد الأول من التعريف؛ كما في قول الفرزدق، وكما في قول ذي الرمة (٣):

وَهَلْ يَرْجِعُ التَّسْلِيمَ أَوْ يَكْشِفُ العَمَى قَلاثُ الأَثَافِي وَالدِّيَارُ البَلاقِعُ (<sup>1)</sup> « العمى »: الإلباس، و « البلاقع » الأرض الخالية، و « الأثافي »: جمع أثفية وهي حجارة تنصب عليها القدر.

# الشاهد التسعون بعد الخمسمائة (١٠٥)

وَمَا زِلْتُ مَحْمُولًا عَلَيَّ ضَغِينَةٌ وَمَضْطَلِعَ الْأَضْغَانِ مُذْ أَنَا يَافِعُ

**أقول:** قائله هو رجل من سلول، وقيل: قائله هو.....

<sup>(</sup>١) قال سيبويه: « هذا باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء.... ومما يضاف إلى الفعل أيضًا قولك: ما رأيته مذ كان عندي، ومذ جاءني ». الكتاب لسيبويه ( ١١٧/٣ )، وينظر الجنى الداني مثلًا ( ٥٠٣، ٥٠٣ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو لذي الرمة، انظر ديوانه ( ٢٧٤ ) بشرح الخطيب التبريزي، وينظر شرح الكافية للرضي ( ٩٢/٣ ).

<sup>(</sup>٤) ينظُر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٤٦/٢، ٢٤٧ ).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ١٤٥ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٢٣/٢ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الكامل، وقد اختلف في قائله، فقيل لرجل من سلول، وقيل للكميت بن معروف الأسدي، وهو =

الكميت بن معروف الأسدي (١)، وهو من الطويل.

قوله: « ضغينة » بالضاد والغين المعجمتين، وهو الحقد، قوله: « ومضطلع الأَضْغَانِ » المضطلع بالشيء: القادر عليه المستقل به، والأَضْغَانِ: جمع ضغن بكسر الضاد وهو الحقد.

قوله: « يافع »: من أيفع شاذ، والقياس: موفع، واليافع: الذي ناهز الحلم، والمعنى: لم أزل مذ ناهزت الحلم محسدًا مضطلعًا بضغائن الأعداء.

### الإعراب:

قوله: « وما زلت »: من الأفعال الناقصة، والتاء اسمه، وقوله: « محمولاً عليَّ ضغينةً »: جملة خبره، وارتفاع ضغينة بكون مفعولاً لمحمولاً الذي هو اسم مفعول قد ناب عن الفاعل، قوله: « ومضطلع الأَضْغَانِ »: كلام إضافي عطف على قوله: « محمولاً »، قوله: « مذ » هاهنا ظرف أضيف إلى الجملة الاسمية وهو قوله: « أنا يافع » لأنه خبر ومبتدأ.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « [ مذ أنا يافع » حيث أضيف مُذْ إلى الجملة الاسمية (٢)، وفيه شاهد آخر وهو ] (٣) « محمولًا » حيث ذكره الشاعر وهو فعل المؤنث، وذلك لأن تاء الضغينة تأنيث لفظي، فلذلك قال: محمولًا ولم يقل: محمولة.

# الشاهد الحادي والتسعون بعد الخمسمائة (١٠٠)

وَمَا زِلْتُ أَبْغِي الْمَالَ مُذْ أَنَا يَافِعُ وَلِيدًا وَكَهْلًا حِينَ شِبْتُ وَأَمْرَدا

أقول: قائله هو الأعشى ميمون بن قيس، وهو من قصيدة من الطويل، وأولها هو

= الصحيح، وهو في الكتاب لسيبويه ( ١١٧/٣ )، وشرح شواهد الإيضاح ( ٣٤٥ )، والجنى الداني ( ٥٠٤ )، وديوان الكميت بن معروف ( ١٧٣ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٣١/١ ).

(١) هو الكميت بن معروف بن الكميت الأكبر بن ثعلبة الأسدي، أسلم جده في زمن النبي ﷺ، ولم يلتق به، وقد ذكر الجمحي في طبقات الشعراء الكميت بن معروف وجده، ومن شعره وهو من قصيدة الشاهد قوله:

در الجمعي في طبقات الشعراء الحميت بن معروف وجده، ومن شعره وهو من فصيده الشاهد فوله: فقلت له تالله يدري مسافر إذا أضمرته الأرض ما الله صانع

انظر الحزانة ( ۲٤/٧ ).

(٢) قال سيبويه: « هذا باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء.... ومما يضاف إلى الفعل أيضًا قولك: ما رأيته مذ كان عندي، ومذ جاءني ». الكتاب لسيبويه ( ١١٧/٣ ).

(٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٤) أوضح المسالك (١/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، من قصيدة للأعشى في مدح رسول الله ﷺ وإن كان لم ينشدها أمامه، وقد سبق سردها =

قوله (١):

وَبِتُّ كَمَا بَاتَ السَّلِيمُ مُسَهَّدَا ألم تَغْتَمِضْ عَيْنَاكَ لَيْلَةَ أَرْمَدَا المفعول المطلق (٢)، وبعد البيت المذكور: وقد ذكرنا معه جملة أبيات في شواهد مَسَافَةً مَا بَيْنَ النُّجَيْرِ فَصَرْخَدَا ٢ - وأَبْتَذِلُ العِيسَ المَرَاقِيلَ تَغْتَلِي فإِنَّ لَهَا في أَهْلِ يَثْرِبَ مَوْعِدَا ٣ - ألا أيُّهَذَا السَّائِلِيِّ أَيْنَ يَمَّتُ حَفِيٌّ عَنِ الأَعْشَى بِهِ حَيْثُ أَصْعَدَا ٤ - فَإِنْ تَسْأَلِي عَنِّي فَيَارِب سَائِلِ

١ – قوله: « أبغي » أي: أطلب؛ من البغية، و « يافع » قد فسرناه الآن <sup>(٣)</sup>، و « **الوليد** »: الصبي، و « الكهل »: بعد الثلاثين، وقيل: بعد الأربعين إلى الخمسين، و « الأمرد »: الذي ليس في وجهه شعر، وأصله من تمريد الغصن وهو تجريده عن ورقه.

٢ - قوله: « العيس » بكسر العين؛ جمع أعيس وعيساء، وهي الإبل البيض تخلطها صُفْرة، ويقال: البيض بأعيانها، و « المراقيل »: جمع مِرْقال بكسر الميم؛ من الإرقال، يقال: أرقل البعير إذا ارتفع عن سيره ومد عنقه ونفض رأسه وضرب بمشافره، قوله: « تغتلي » بالغين المعجمة؛ أي: تبادر وتسرع، و « النُّجَير » بضم النون وفتح الجيم وسكون الياء آخر الحروف؛ موضع بحضرموت، و « صرخد »: بلدة بالشام.

٤ - قوله: « حفي » بالحاء المهملة؛ من حفيت به حفاوة، وأنا حفي به إذا ألطفته (١)، وحفوته حفوًا وهو أن يسألك فتحرمه، وأحفيت الرجل إحفاء إذا سألته فأكثرت عليه، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِن يَسْكَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ ﴾ [ محمد: ٣٧ ] أي: يسألكم كثيرًا، وحفى حفًا شديدًا في باطن قدميه، وحفيت حفاية وحفوة إذا لم يكن لك نَعْلان أو خفان.

### الإعراب:

قوله: « وما زلت » من الأفعال الناقصة، والتاء أسمه - وخبره الجملة أعني قوله: « أبغي المال »، قوله: « مذ أنا يافع » الكلام فيه مثل الكلام في البيت السابق في الإعراب (٥).

<sup>=</sup> وقصتها قبل ذلك، في الشاهد رقم ( ٤٤٧ ) من شواهد هذا الكتاب، وينظر بيت الشاهد في ديوانه ( ١٠٠ )، وتذكرة النحاة ( ٥٨٩ )، وشرح التصريح ( ٢١/٢ )، ومغني اللبيب ( ٣٣٦ )، وشرح شواهد المغني ( ٧٧٥ )، وهمع الهوامع للسيوطي (٢١٦/١).

<sup>(</sup>١) الديوان ( ١٠٠ ) وما بعدها، ط. دار الكتاب العربي، و ( ١٧١ ) شرح وتعليق محمد محمد حسين. (٣) ينظر الشاهد رقم ( ٥٩٠ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر الشاهد رقم (٤٤٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد رقم (٥٩٠).

<sup>(</sup>٤) في (أ): وأنا حفى به إذا ألطفته.

### والاستشهاد [ فيه:

في ] (١) قوله: « وليدًا »: نصب على أنه خبر كان المقدرة تقديره: ومذ كنت وليدًا، المعنى: ما زلت مكتسبًا في حالاتي هذه، وقوله: « وكهلًا »: عطف على قوله: « وأمردًا » في التقدير لأن الكهولة بعد الأمردية، والتقدير: وليدًا أو أمردًا أو كهلًا، قوله: « حين شبت »: ظرف لقوله: « وكهلًا » (٢).

# الشاهد الثاني والتسعون بعد الخمسمائة (٢،١٠)

| المهاز | بَيْنَهُنَّ | وغناجيج | المُؤَبُّلُ فيهِمْ | الجامِلُ | طنبع ربسمًا |
|--------|-------------|---------|--------------------|----------|-------------|
|        |             |         |                    |          |             |

أقول: قائله هو أبو دؤاد الجارية بن الحجاج أحد بني برد بن أقصى من أياد (°)، وهو من قصيدة من الخفيف، وأولها (۲):

فَأَرُومُ فَشَابَةٌ فَالسَّتَارُ لَهُمْ الْخَيْلُ كُلُّهَا وَالبِحَارُ فَجَفِيرٌ فَنَاعِمُ فَالدِّيَارُ وَمَصِيرٌ لِصَيْفِهِمْ تِعْشَارُ وَمَصِيرٌ لِصَيْفِهِمْ تِعْشَارُ

١ - أَوْحَشَتْ مِنْ سُرُوبِ قَوْمِي تِعَارُ
 ٢ - بَعْدَ مَا كَانَ سِرْبُ قَوْمِي حينًا

٣- فإلى الدُّورِ فالمَرْوْرَات منهُم

٤ - فقد أمست دِيَارُهُم بَطْنُ فَلْجِ
 ٥ - رُبّها الجَامِلُ.....

١ – قوله: « أوحشت » أي: أقفرت، و « السروب »: جمع سرب، وهو المال السارح،
 و « تِعار » بكسر [ التاء ] (٧) المثناة من فوق، و « أروم » بفتح الهمزة وضم الراء، و « شابة »

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التصريح ( ٢١/٢ )، ومغني اللبيب ( ٣٣٦ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٤٥ )، وتوضيح المقاصد ( ١٩٣/٢ )، وأوضح المسالك ( ١٦١/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٣٣/٣ ) ( صبيح ».

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الخفيف، وهو من قصيدة لأبي دواد الأيادي، وذكر الشارح بعضها، وانظر بيت الشاهد في المغني ( ١٣٧ )، وشرح شواهد المغني ( ٢٢/٢ )، وهمع الهوامع المسيوطي ( ٢٦/٢ )، والحزانة ( ٥٨٦/٩ ).

<sup>(°)</sup> هو أبو دواد ( بدالين بينهما واو وألف ) الإيادي، واسمه جارية بن الحجاج، من شعراء الجاهلية نعته الأصمعي بأنه أحد نعات الخيل المجيدين في الجاهلية مع الطفيل والجعدي، أجاره الحارث بن همام وحماه من أعداء فضرب به المثل لحسن الجوار، ومن شواهده في النحو قوله: ( لا أعد الإقتار عدمًا.... ).

وقوله: ( أكل امرئ تحسبين امرأ.......) انظر الحزانة ( ٩٠/٩ ).

<sup>(</sup>٦) انظر الأبيات كلها في خزانة الأدب ( ٥٨٦/٩ ). (٧) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

بالشين المعجمة وفتح الباء الموحدة المخففة، و « الستار » بكسر السين المهملة؛ كلها مواضع. ٢ - قوله: « والبحار » أراد بها الريف.

٣ - قوله: « فإلى الدور » بضم الدال؛ جوب تنجاب في الرمل، و « المرورات » بفتح الميم والراءين المهملتين بينهما واو ساكنة، و « الجفير » بفتح الجيم وكسر الفاء، و « ناعم » بالنون وكسر العين المهملة، و « الديار » بكسر الدال؛ كلها أسماء مواضع، وكذلك « بطن فلج » اسم موضع، وهو بفتح الفاء وسكون اللام وفي آخره جيم.

٤ - وكذلك « تعشار » اسم موضع وهو بكسر [ التاء ] (١) المثناة من فوق وسكون العين المهملة وبالشين المعجمة.

٥ - قوله: « الجامل » بالجيم؛ جماعة من الإبل، لا واحد لها من لفظها؛ كذا في شرح ديوان أبي دواد، وقيل: هو جماعة الأجمال؛ كالباقر جمع بقر، قال الجوهري في الجامل: القطيع من الإبل مع رعاته وأربابه، و « المؤبل » بضم الميم وبفتح الهمزة والباء الموحدة المشددة [ جمع وابل ] (٢) [ يقال: إبل ] (٣) مؤبل إذا كانت للقنية.

قوله: « وعناجيج »: الخيول الطوال الأعناق، وهو جمع عنجوج بضم العين والجيمين، قوله: « المهار » بكسر الميم، جمع مهر، وهو ولد الفرس، ويجمع على: أمهار ومهارة – أيضًا -، والأنثى مهرة، والجمع: مُهُر ومهرات.

### الإعراب:

قوله: « ربما » كلمة رب قد كُفَّتْ عن العمل بما، و « الجامل » مبتدأ وخبره قوله: « فيهم » و « عناجيج »: عطف على الجامل.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ربما » حيث دخلت على رب ما الكافة فكفتها عن العمل، ودخلت على الجملة الاسمية، وهو نادر، ولأجل هذا قال أبو على: يجب أن تقدر ما اسمًا مجرورًا على معنى شيء، و « الجامل » خبر الضمير محذوفًا (<sup>3)</sup>، وتكون الجملة صفة لما، ويكون التقدير: رب شيء هو الجامل المؤبل. فافهم (°).

<sup>(</sup>٢،١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): المحذوف.

<sup>(</sup>٥) ينظر المغني ( ١٣٧ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٧٢/٣، ١٧٤ ).

# الشاهد الثالث والتسعون بعد الخمسمائة (۲٬۱)

# مُ مُ اوِيٌ يَا رَبُّتَ مَا غَارَةِ شَعْوَاءَ كَاللَّذْعَةِ بِالْمِسَمِ الْمُعْوَاءَ كَاللَّذْعَةِ بِالْمِسَم

أقول: قائله هو ضمرة بن ضمرة النهشلي (٣)، وبعده (١):

أَجْرَدَ كَالْقِدْحِ مِن السَّأْسَمِ أَبْلَخَ وَجَّادٍ عَلَى الْعُدِمِ لِلْعَامِرِيَّيْنَ وِلَم تُكْلَمِ ٢- نَاهَبْتُهَا الغُنْمَ عَلَى طَيْعِ
 ٣- مَا بَلْ لَسْتُ بِرِغْدِيدَةِ
 ٤- لا وَأَلَتْ نَفْسُكَ خَلِيْتَهَا
 وهى من السريع (٥).

١ - قوله: « يا ربتما » ربت بفتح الراء وتشديد الباء وفتح التاء المثناة من فوق، وفيه لغات أحدها هذه، قوله: « غارة »: اسم من أغار يغير، و « الشعواء »: الفاشية المتفرقة، قوله: « كاللذعة » [ بالذال المعجمة والعين المهملة؛ من لذعته النار إذا أحرقته، وإنما اللدغة بالدال المهملة والغين المعجمة ] (١) فهي الفرصة من لدغ العقرب، و « الميسم » بكسر الميم؛ آلة الوسم وهو المكوى.
 ٢ - قوله: « طبيع » أي: فرس طبيع لين العنان طوع، وأجرد: قصير الشعر، وهو صلب كأنه قدح من خشب من الأبنوس وهو الساسم، ورجل رعديدة ورعديد إذا كان يرعد عند القتال.
 ٣ - [ و « الأبلخ » بالخاء المعجمة؛ المتكبر الفخور، و: « وتجاد » بتشديد الجيم؛ كثير الغضب ] (٧).

٤ - قوله: « لا وألت » أي: نجت، ومنه الموئل وهو المنجا، قوله: « ولم تكلم » أي: ولم تُجْرَج. الإعراب:

قوله: « ماوي » منادى مرخم، وأصله: يا ماوية، قوله: « يا ربتما » كلمة يا للتنبيه، وليست للنداء؛ لأنها دخلت على ما لا يصلح أن يكون منادى، ورب دخلت عليها ما، ولم تكفها عن

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٤٥ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر السريع، نسب في مراجعه لضمرة بن ضمرة النهشلي، وانظر بيت الشاهد في الإنصاف ( ١٠٥ ). وابن يعيش ( ٣١/٨ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٣٨/٢ )، والخزانة ( ٣٨٤/٩ )، واللسان « هيه ».

<sup>(</sup>٣) من شعراء الجاهلية، وله بيت شعر عند النحويين في الابتداء بالنكرة، وهو قوله: ( عجب لتلك قضية.. ) وقصته مشهورة حيث كان ضمرة يبر أمه. الخزانة ( ٣٢/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر شعر بني تميم في العصر الجاهلي ( ٢٨٦ ) جمع وتحقيق د: عبد الحميد محمود المعيني، نشر نادي القصيم الأدبي ط. سابعة ( ١٩٨٢م )، وخزانة الأدب للبغدادي ( ٣٨٤/٩ ).

<sup>(</sup>٥) في النسخ من الرجز. (٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

العمل، ولهذا جرت قوله: « غارة »، و « شعواء »: صفة غارة، [ قوله: « ] (١) كاللذعة »: جار ومجرور، و « بالميسم »: يتعلق به.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ربتما غارة » حيث جرت رب مع دخول « ما » عليها، ولم تكفها عن العمل، قال أبو حيان: كلمة ما زائدة، والتقدير: رب غارة (٢)، وكذا نص عليه ابن هشام كلله (٣). الشاهد الرابع والتسعون بعد الخمسمائة (١٠٠٠)

# ٥٩٤ وَنَنْصُرُ مَوْلانَا ونَعْلَمُ أَنَّهُ كَمَا النَّاسِ مَجْرُومٌ عليه وَجَارِمُ

أقول: قائله هو عمرو بن البراقة النبهي (7)، وهو من قصيدة ميمية من الطويل، وأولها هو قوله (7):

ولَيلُكَ مِنْ لَيْلِ الصَعَالِيكِ نَائِمُ قَلِيلًا إِذَا نَامَ الْحَلِيّ الْسَالِمُ وَصَاحَ مِنَ الإِفْرَاطِ هَامٌ جَوَاثِمُ فَإِنِّي عَلَى أَمْرِ الْغِوَايَةِ حَاثِمُ خَسَامٌ كَلَوْنِ اللِّحِ أبيضُ صَارِمُ فَهَلْ أَنَا فِي ذَا يَالَ هَمْدَانِ ظَالِمُ وَأَنْفًا حَمِيًّا تَجْتَنِبْكَ المَظَالِمُ وَأَنْفًا حَمِيًّا تَجْتَنِبْكَ المَظَالِمُ تَعِشْ مُثْرِيًا أَوْ تَحْتَرِمْكَ الْخَارِمُ مُرَاغَمَةً مَا دَامَ للسَّيفِ قَائِمُ مُرَاغَمَةً مَا دَامَ للسَّيفِ قَائِمُ مُرَاغَمَةً مَا دَامَ للسَّيفِ قَائِمُ

١- تَقُولُ سُلَيْمَى لَا تَعَرَّضْ لِتَلْقَة
 ٢- أَلَمْ تَعْلَمِي أَنْ الصَّعَالِيكَ نَوْمُهُمْ
 ٣- إذَا الليلُ أَدْجَى وَاكْفَهَرَّتْ بُحُومُهُ
 ٤- وَمَالَ بِأَصْحَابِ الكَرَى غَلَبَاتُهَا
 ٥- وكيفَ ينامُ الليلَ مِنْ جُلّ هَمِّهِ
 ٢- وكُنتُ إذَا قَوْمٌ غَزَوْنِي غَزَوْتُهُمْ
 ٧- مَتَى تَجْمَعُ القَلْبَ الذَّكِيَّ وصَارمًا
 ٨- متَى تَجْمَعِ المَالَ المُمَنّعَ بالقَنَا
 ٩- كَذَبْتُمْ وَبَيْتُ اللَّه لا تَأْخُذُونَهَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>۲) نصه في الارتشاف ( ۲٫۳/۲ )، وتجر ما الزائدة بعد رب الجارة النكرة نحو قوله: ( ربما ضرة بسيف صقيل ). (٣) ينظر المغني ( ١٣٧ )، وابن يعيش ( ٣١/٨ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٣٨/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ١٤٥ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٣٠/٢ )، وأُوضح المسالك ( ١٥٦/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٣٥/٣ )

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، وهو لعمرو بن براقة، وهو من قصيدة له في الفخر والشجاعة، حيث أغار على عدو له، واقتص لنفسه واسترد ماله، وانظر بيت الشاهد في أمالي القالي ( ١٢٢/٢ )، وشرح التصريح ( ٢١/٢ )، ومغني اللبيب ( ٢٠)، وشرح شواهد المغني ( ٢٠/٢ )، والحزانة ( ٢٠٧/١٠ ).

<sup>(</sup>٦) شاعر شجاع فاتك من صعاليك الجاهلية، واسمه عمرو بن منبه، وبراقة اسم أمه، المؤتلف والمختلف (٦٦).

<sup>(</sup>٧) انظر الأبيات في الأمالي لأبي علي القالي ( ١٢٢/٢ )، وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ٥٠٠ ).

١٠ - إذَا جَرَّ مَوْلانَا عَلَيْنَا جَرِيرَةً صبَوْنَا لَهَا إِنَّا كِرَامٌ دَعَائِمُ دَعَائِمُ
 ١١ - ونَــنْـصُــرُ مَــوْلاَنــا..... إلـــى آخـــره
 ١٢ - أمُسْتَبَطِنٌ عَمْرُو بْنُ نُعْمَانَ غَارَتِي ومَا لَيلُ مَظْلُوم إذَا هَمَّ نَائِمُ

٣ - قوله: (أدجى): أظلم، قوله: (واكفهرت): من اكفهر الرجل إذا عبس، ومنه قول ابن مسعود هي (١): (إذا لقيت الكافر فألقه بوجه مكفهر (٢)، و (الهام): جمع هامة وهي الرأس، وهامة القوم: رئيسهم وكبيرهم.

٦ - قوله: « يال همدان » أصله: يا آل همدان، حذفت الهمزة للضرورة.

۱۱ – قوله: « مجروم عليه »: من الجرم بالجيم والراء، وهو الذنب، ويروى: كما الناس مظلوم عليه وظالم.

#### الإعراب:

قوله: « وننصر »: جملة من الفعل والفاعل، و « مولانا »: مفعوله، و « نعلم »: عطف على ننصر، قوله: « أنه » أن واسمها (٣)، وهو الضمير، وخبرها وهو قوله: « مجروم عليه » سدت مسد مفعولي نعلم، قوله: « كما الناس » دخلت ما على الكاف ولم تكف عملها؛ فلهذا جرت الناس. والاستشهاد فيه:

وهو ظاهر، والواو في قوله: « وجارم » بمعنى أو، أي: أو جارم (<sup>1)</sup>. الشاهد الخامس والتسعون بعد الخمسمائة (<sup>1(0)</sup>)

هُ أَخٌ مَاجِدٌ لَمْ يُخْزِنِي يومَ مَشْهَدِ كَمَا سَيفُ عمرو لمْ تَخُنْهُ مَضَارِبهُ

أقول: قائله هو نهشل بن حرّيّ (٧)، وقبله بيتان آخران، وهما قوله:

(١) هو عبد اللَّه بن مسعود بن الحارث أبو عبد الرحمن الهذلي المكي ( ت ٣٢هـ ) ينظر طبقات القراء ( ٤٥٨ ) وما بعدها.

- (٢) الحديث في النهاية في غريب الحديث والأثر ( ١٩٣/٤ ). مادة: « كفهر ».
- (٣) في (أ): أن مع اسمها. (٤) ينظر شرح التصريح (٢١/٢).
  - (٥) ابن الناظم ( ١٤٥ )، أوضح المسالك ( ١٥٧/٢ ) بلا نسبة.
- (٦) البيت من بحر الطويل من أبيات لنهشل بن حري يرثي أخاه مالكًا، الذي استشهد في موقعة صفين، وانظر بيت الشاهد في شرح التصريح ( ٢٢/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٥٠٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٣٨/٢ )، والدرر ( ٢٠٩/٤ ).
  - (٧) شاعر إسلامي قُتل أخوه مع علي بن أبي طالب في موقعة صفين، عده ابن سلام في الطبقة الرابعة.

١- أغَرُ كَمِضبَاحِ الدُّمُنَّةِ يَتَّقِي قَذَى الزَّادِ حَتَّى تُسْتَفَادَ أَطَايِبُهُ
 ٢- وهَوْنَ وَجْدِي عَنْ حَلِيلِيَ أَنَّنِي إِذَا شِنْتُ لَاقَيْتُ امْرَأً مَاتَ صَاحِبُهُ

وهي من الطويل يرثي بها نهشل أخاه مالكًا قتل بصفين مع علي ﷺ وكان شجاعًا، ويكنى أبا ماجد.

١ - قوله: « الدجنة » أي: الظلمة، قوله: « قذى الزاد » بالقاف والذال المعجمة، أراد أنه يزهد فيما يشين أخذه إلى أن يستفيد الطيبات.

٣ – قوله: «ماجد» أي: كريم، قوله: «لم يخزني»: من الخزي وهو الذل والهوان، قوله: «يوم مشهد» المشهد بفتح الميم: محضر الناس، وأراد به مشهد صفين؛ يعني: وقعتها، قوله: «كما سيف عمرو» وأراد به: عمرو بن معدي كرب، [ وسيفه] (١) هو الصمصامة، قوله: «مضاربه»: جمع مضرب السيف، وهو نحو من شبر من طرفه، وخيانة السيف: النبوة عند الضربة.

### الإعراب:

قوله: « أخ ماجد »: مبتدأ تخصص بالصفة وهو قوله: ماجد، وقوله: « لم يحزني »: خبره (۲)، و « يوم مشهد »: كلام إضافي منصوب على الظرفية، قوله: « كما سيف » الكاف دخلت عليها ما الكافة فكفتها عن العمل؛ فلذلك ارتفع قوله: « سيف » على الابتداء، وقوله: « لم تخنه »: خبره.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كما » حيث كف ما [ عمل ] <sup>(٣)</sup> الكاف الجر كما ذكرنا <sup>(٤)</sup>.

فــتــى كـمـلـت أخــلاقــه... الــــــى أخـــــره

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) علق د. سيد تقي ( ٩٣ ) على ذلك فقال: ( أخ ماجد خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير: هو أخ ماجد، وقوله: لم يخزني خبر بعد خبر؛ لأن العرب قد جرت عادتهم أن يذكروا الممدوح ثم يعقبونه بذكر أوصاف له، وهذه الأوصاف أخبار لمبتدآت محذوفة كقول الشاعر:

أي: هو فتى ١.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح التصريح ( ۲۲/۲ ).

# الشاهد السادس والتسعون بعد الخمسمائة (۱۲۱)

طنع بَلْ بَلَدِ مِنْءُ الفَجَاجِ قَتَمُهُ لا يُشْتَرَى كَتَّانُهَ وجَهْرَمُهُ

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج الراجز.

قوله: « ملء الفجاج » أي: ملء الطرق، قوله: « قتمه » بفتح القاف والتاء المثناة من فوق، وهو الغبار، وكذلك القتام، قوله: « جهرمه » أراد جهرميه بياء النسبة، والجهرمية: بسط شعر، تنسب إلى قرية بفارس تسمى جهرم، وقال صاحب العين: جعل الجهرم اسمًا بإخراج ياء النسبة منه. الإعراب:

قوله: « بل بلد » أي: رب بلد، وبلد: مجرور برب المضمرة، قوله: « ملء الفجاج »: كلام إضافي خبر عن قوله: « قتمه » فإنه مبتدأ، والجملة في محل الجر؛ لأنها صفة لبلد، قوله: « لا يشترى » على صيغة المجهول، و « كتانه »: مفعول ناب عن الفاعل، و « جهرمه »: عطف عليه.

#### الاستشهاد فيه:

على إضمار: « رب » وعملها كما ذكرنا (٣).

# الشاهد السابع والتسعون بعد الخمسمائة (١٠٥)

فَمِثْلِكِ حُبْلَى قد طَرَقتُ وَمُرْضِعٌ فَأَلْهَيتُها عن ذي تمائم مُغْيَلِ

**أقول:** قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وهو من قصيدته......

للملك في إرث مجد قدمه من آل عباس تسامى أنجمه

وينظر ديوانه ( ١٥٠ )، وينظر المغني ( ١٢٠ )، وشرح شواهده ( ٣٤٧ )، وشرح أبيات المغني ( ٣/٣ )، وشواهد ابن عقيل ( ١٥٥ )، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( ٨٢٢ )، والدرر ( ١١٤/١ )، والإنصاف ( ٢٢٥ )، ورصف المباني ( ١٥٦ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٢٧٣ )، وابن يعيش ( ١٠٥/٨ ).

(٣) يقول سيبويه: « وإذا أعملت العرب شيمًا مضمرًا لم يخرج عن عمله مظهرًا في الجر والنصب والرفع تقول: وبلد تريد: ورب بلد ». الكتاب ( ١٠٦/١ )، المساعد لابن عقيل ( ٢٩٦/٢، ٢٩٧ ).

(٤) ابن الناظم ( ١٤٦ )، وأوضح المسالك ( ١٦٢/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٣٦/٣ ) « صبيح ».

(٥) البيت من معلقة امرئ القيس المشهورة التي سبق الحديث عنها في عدة شواهد، انظر على سبيل المثال الشاهد رقم ( ٤٤٨، ٣٣٥ )، وبيت الشاهد في الديوان ( ١٢ )، والكتاب لسيبويه ( ١٦٣/٢ )، والمغني ( ١٦٣، ١٦١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٣٦/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٤٠٢، ٤٦٣ )، والخزانة ( ٣٣٤/١ )، والدرر ( ٣٦/٢ )، وروايته في =

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٤٦ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٣١/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٣٧/٣ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الرجز المشطور، لرؤية بن العجاج، من قصيدة طويلة يمدّح فيها أبا العباس السفاح جاء فيها:

المشهورة التي أولها (١):

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل .....

قوله: « فمثلك حبلى » ويروى: فمثلك بكرًا قد طرقت وثيبًا، ويروى: ومرضعًا، ومعنى: « طرقت » أتيتها ليلًا، [ قوله: « ] (٢) فألهيتها » أي أشغلتها، يقال: لهيت عن الشيء إذا تركته وشغلت عنه، فالمصدر لَهيًا ولُهيًا ولِهيًا (٣)، وحكى الرياشي: لهيانًا ولهوت به ألهو لهوًا لا غير.

قوله: « تمائم » هي التعاويذ، واحدتها تميمة وهي العوذ، قوله: « مغيل » [ بضم الميم وسكون الغين المعجمة وفتح الياء آخر الحروف ] (<sup>1)</sup> هذه رواية أبي عبيدة والأصمعي.

وقال الأصمعي: هو الذي تؤتى أمه وهي ترضع، يقال: امرأة مُغِيل، ومُغْيَل بكسر الغين المعجمة وسكونها، قد أغالت وأغيلت إذا سقت ولدها غيلًا، والغيل: أن ترضع على حمل، أو تؤتى وهي ترضعه (٥).

ويروى: مِحول، وهو الذي يأتي عليه الحول، يقال: حال إذا أتى عليه الحول فهو محيل ومحول، ويقال: إن العرب تقول لكل صغير، محول ومحيل، وإن لم يأت عليه حول، وكان يجب أن يكون محيل مثل مقيم، إلا أنه أخرجه عن الأصل؛ كما يقال: استحوذ، ولو قال: استحاذ لكان جيدًا.

ومعنى البيت أنه ينفق نفسه عليها يقول: إن الحامل والمرضع لا يكادان يرغبان في الرجال وهما يرغبان في لجمالي.

### الإعراب:

قوله: « فمثلك »: مجرور برب المضمرة، تقديره: رب مثلك، والعرب تبدل من رب الواو، وتبدل من الواو الفاء لاشتراكهما في العطف، ولو روي: ( فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعًا ) بنصب المثل لكان جيدًا، على أن ينتصب بطرقت، ويعطف مرضعًا عليه؛ إلا أنه لم يرو هكذا. قوله: « قد طرقت »: جواب رب، وأصله: طرقته حذف المفعول للعلم به، و « مرضع » بالجر

<sup>=</sup> الديوان، وكذا في ابن عقيل: ( محول )، وأما في الكتاب فروايته: « ومثلك بكرًا قد طرقت وثيبًا ».

<sup>(</sup>١) ديوان امرئ القيس ( ٨ ) ط. دار المعارف. ( ٢ ) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) وجد في الحاشية تعليقًا على ذلك: « قول العيني: لهيًا إلى آخره، انظر ما ضبط كل واحدة من الثلاث، وليس في المجوهري إلا لهيًا ولهيانًا ».

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
 (٥) القاموس المحيط مادة: « غيل ».

عطف على « فمثلك »، قوله: « فألهيتها »: عطف على قوله: « قد طرقت »، والمعنى: فألهيت كل واحدة منهما.

قوله: « عن ذي تماثم » أي: عن صبي ذي تمائم؛ أقام [ النعت مقام ] (١) المنعوت، قوله: « مغيل »: صفة لذي تمائم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فمثلك » حيث حذفت (٢) رب بعد الفاء كما ذكرنا (٣). الشاهد الثامن والتسعون بعد الخمسمائة (٤٠٠٠)

# هُ وَلَيْلِ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى شُدُولَهُ عَلَيٌ بِأَنْوَاعِ الهُمُومِ لِيَبْتَلِي عَلَيْ بِأَنْوَاعِ الهُمُومِ لِيَبْتَلِي

أقول: قائله هو امرؤ القيس - أيضًا -، وهو - أيضًا - من قصيدته المشهورة التي ذكرنا أولها آنفًا (1).

قوله: « كموج البحر » أي: في كثافة ظلمته، يقال: أظلم كأنه موج البحر إذا تكاثفت ظلمته، قوله: « سدوله » أي: ستوره، يقال: سدلت ثوبي إذا أرخيته ولم تضممه.

قوله: « بأنواع الهموم » [ أي: بضروب الهموم، قوله: « ] (<sup>۷)</sup> ليبتلي » أي: لينظر ما عندي من الصبر والجزع، ويقال: ليختبر، ويقال: ليعذبني، ومعنى البيت: أنه يخبر أن الليل قد طال عليه لما هو فيه.

### الإعراب:

قوله: « وليل »: مجرور برب المضمرة، أي: رب ليل، وقوله: « كموج البحر »: صفته، قوله: « أرخى سدوله »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت صفة لليل (^)، والدليل عليه أنه

<sup>(</sup>١) ما بين أَلمعقوفين سقط في ( ب ). (٢) في ( أ ): حذف.

<sup>(</sup>٣) ينظر الجنى الداني للمرادي ( ٧٥، ٧٦ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ١٤٦ )، توضيح المقاصد ( ٢٣٣/٢ )، أوضح المسالك ( ١٦٣/٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، ضمن أبيات معلقة امرئ القيس، وهو في ديوانه (١١٧)، و ( ٨١) ط. دار المعارف، وانظره في الخزانة ( ٣٢٦/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٥٧٤، ٧٨٢ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٢٧٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٧٦٣ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر الشاهد رقم ( ٩٧ ). (٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٨) قال د. سيد تقي معلقًا ( ٩٤ ): « جملة أرخى سدوله » في محل رفع لأنها خبر لليل الواقع مبتدأ؛ لأن رب زائدة في المبتدأ.

يروى: « مرخ سدوله »، على وزن اسم الفاعل من الإرخاء.

قوله: « علي »: يتعلق بأرخى، قوله: « بأنواع الهموم »: يتعلق بقوله: « ليبتلي »، واللام فيه للتعليل، وهي جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الراجع إلى الليل، والمفعول محذوف تقديره: ليبتليني، أي: ليعذبني كما قلنا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وليل » حيث حذف رب بعد الواو كما ذكرنا (۱). الشاهد التاسع والتسعون بعد الخمسمائة (۳٬۲)

<u>٩٦٠ رَسْمِ</u> دَارِ وَقَفْتُ فِي طَلَلِهُ كِذْتُ أَقْضِي الْحَيَاةَ مِنْ جَلَلِهُ

أقول: قائله هو جميل بن معمر، وروى الأصمعي: أقضي الغداة، وبعده (٤):

سِجُ الرِّيحُ ثُرْبَ مُعْتَدِلِهُ عَازِفَاتِ اللَّابُ في أَسَلِهُ فالغَمِيمِ الذي إلى جَبَلِهُ (°) وا من ضُحَى يَوْمِهِ إِلَى أُصُلِهُ حين يدنُو الضجيعُ من غَلَلِهُ جادَ فيها الرَّبِيعُ مِنْ سَبَلِهُ إذْ بدا راكبٌ على جَمَلِهُ أكْرِمِيهِ حُيْيتِ في نُرُلِهُ وَشَرِنْنَا الْحَلَالُ مِنْ قُلَلِهُ ٢- مُوحِشًا مَا تَرَى بِهِ أَحَدًا تَنْ
 ٣- وصَرِيعًا مِنَ الشَّمامِ تَرَى
 ٤- بَينَ عَلْيَاءِ وَابِسٍ فَبُلِيً
 ٥- وَاقِفًا فِي رِبَاعٍ أُمُّ جُسَيْرٍ ]
 ٢- يا خليلي إنَّ أُمَّ جُسَيْرٍ ]
 ٧- روضة ذاتُ حَنْوَقِ وحُزَامَى
 ٨- بَينَمَا نَحْنُ بِالأَراكِ معًا
 ٩- فَتَنَظَّرْنَ ثُمَّ قُلْنَ لَهَا
 ١٠- فظلِلْنَا بِنِعْمَةٍ واتَّكَأْنَا

<sup>(</sup>۱) ينظر شرح شذور الذهب ( ۳۲۰ – ۳۲۲ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ۱۸۷/۳ – ۱۸۹ )، والمقتضب ( ۳٤٦/۲ ، ۳٤۷ )، وينظر المساعد ( ۲۹۷/۲ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٤٦ )، توضيح المقاصد ( ٢٣٣/٢ )، أوضح المسالك ( ١٦٥/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الخفيف، وهو مطلع قصيدة لجميل بثينة في الغزل، نقلها الشارح في كتابه إلا بيتين أخيرين في القصيدة، وانظر ديوانه ( ١٢١ )، وبيت الشاهد في: شرح التصريح ( ٢٣/٢ )، والمغني ( ١٢١ )، وشرح شواهد المغني ( ٣٩٥ )، والإنصاف ( ٣٧٨ )، والأغاني ( ٩٤/٨ )، والخزانة ( ٢٠/١٠ ).

<sup>(</sup>٤) ديوان جميل بثينة ( ١٨٨ – ١٩٠ )، تحقيق: د. حسين نصار، مكتبة مطر ( ١٩٦٧م ).

 <sup>(</sup>٥) هذا البيت سقط في (أ).

# ١١ - قد أَصُونُ الحَدِيثَ دونَ خَلِيلٍ لا أَخَافُ الأداةَ مِنْ قِبَلِهُ وهي من الخفيف، من عروضه الثانية المحذوفة.

۱ - قوله: « رسم دار » الرسم: ما كان لاصقًا بالأرض من آثار الدار كالرماد ونحوه،
 و « الطلل »: ما شخص من آثار الدار، قوله: « من جَلله » بفتح الجيم؛ معناه: من أجله، ويقال: من عِظَمِهِ في عينى كذا فسَّره الجوهري (١).

۲ - و « الترب » بالضم؛ التراب.

٣ - و « الثمام » بضم الثاء المثلثة؛ نبت ضعيف له خوص، و « العازفات »: من عزف الريح وهي (٢) أصواتها، و « الأسل » بفتح الهمزة والسين المهملة؛ شجر، ويقال: كل شوك طويل شوكه أسل، وتسمى الرماح أسلًا.

- و: « الأَصُل » بضمتين؛ جمع أصيل، وهو الوقت بعد العصر.
- ٣ قوله: « من غلله » بفتح الغين المعجمة واللام، وهو الماء بين الأشجار.
- ٧ قوله: « ذات حنوة » بفتح الحاء المهملة وسكون النون، وهو نبت طيب الريح، قوله:
   « سبله » بفتح السين المهملة والباء الموحدة، وهو المطر هاهنا، و « السبل »: السنبل أيضًا -.
  - ٨ قوله: « بالأراك » بفتح الهمزة، وهو شجر من الحمض.

### الإعراب:

قوله: « رسم »: مجرور برب المضمرة، ولم يتقدمها شيء، لا واو ولا فاء ولا بل، وهو قليل جدًّا، و « دار »: مجرورة بالإضافة، قوله: « وقفت »: جملة من الفعل والفاعل، و « في طلله »: في محل الجر على أنها صفة لدار.

قوله: «كدت »: من أفعال المقاربة، والتاء اسمه، وقوله: « أقضي الحياة »: خبره، والحياة منصوب بأقضي، قوله: « من جلله »: يتعلق بأقضي.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ر**سم دار** » حيث جر رسم برب المضمرة ولم يتقدمها شيء <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « جلل ».

<sup>(</sup>٢) في ( أ ): وهو.

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح التصريح ( ٢٣/٢ ).

# الشاهد المتمم للستمائة (۲٬۱)

# نَ وَكَرِيمَةٍ مِنْ آلِ قَيْسِ أَلَفْتُهُ حتَّى تَبَذَّخَ فارْتَقَى الأَعْلامِ المُعْلامِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الكامل.

قوله: « وكريمة » أي: رب كريمة، فالهاء للمبالغة لا للتأنيث بدليل قوله: « ألفته وتبذخ وفارتقى »، [ قوله: « ] (٣) ألفته » بفتح الهمزة وفتح اللام، معناه: أعطيته ألفًا، [ يقال: ألفه يألِفه من باب: ضرَب يضرِب إذا أعطاه ألفًا ] (٤). وأما: ألِف يألَف من الألفة فهو من باب علم يعلم.

قوله: « تُبَذَّخَ » بفتح [ التاء ] (°) المثناة من فوق وفتح [ الباء ] (١) الموحدة وتشديد الذال المعجمة، وفي آخره خاء معجمة، ومعناه: تكبّر وعلا وشرّف، يقال: بذِخ بالكسر؛ من البذخ بفتحتين وهو الكبر، وشرّف باذخ، أي: عال، والبواذخ من الجبال: الشوامخ، قوله: « فارتقى »: من الارتقاء وهو الصعود، و « الأعلام »: جمع علم وهو الجبل.

### الإعراب:

قوله: « وكريمة »: مجرور برب المضمرة، قوله: « من آل قيس »: في محل الجر؛ صفته؛ أي: كريم كائن من آل قيس، قوله: « ألفته »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وهذه – أيضًا – صفة.

قوله: « حتى » هذه هي الابتدائية التي تبتدأ بعدها الجملة، قوله: « تبذخ »: جملة من الفعل والفاعل، وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى كريمة، [ قوله: « ] (٧) فارتقى »: عطف عليه، قوله: « الأعلام »: مجرور بإلى المقدرة، تقديره: فارتقى إلى الأعلام، وهذا مختص بالضرورة (^).

#### والاستشهاد فيه:

هذا البيت مشتمل على أمور متعسفة:

الأول: في قوله: « كريمة » حيث أدخل الهاء فيه للمبالغة قياسًا؛ وذلك لأن أمثلة المبالغة ثلاثة

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٤٦ )، وشرح ابن عقيل ( ٤٠/٣ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، وهو لقائل مجهول، يمدح ويفتخر، وينظر بيت الشاهد في شرح الأشموني ( ٢٣٤/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٣٦/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٩٠٣ )، والدرر ( ١٩٢/٤ ) واللسان: « ألف ».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢-٤) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

 $<sup>(\</sup>Lambda)$  همع الهوامع للسيوطي ( 7/77 )، وحاشية الصبان ( 772/7 ).

. 1777

وهي: فعَّالة كنسابة، وفعُولة كفروقة، ومفعالة كمهذارة، وهذا ليس منها.

والثاني: حذف التنوين من « قيس » للضرورة.

والثالث: حذف إلى من قوله: « الأعلام ».

الشاهد الأول بعد الستمائة (۲٬۱)

#### 

أقول: قائله هو عدي بن الرّعلاء الغساني (٣)، وهو من قصيدة هو أولها، وبعده قوله (٤): ٢ - وغَـمُوسِ تَضِـلٌ فِيهَا يَدُ الأ سِي وأَعْيَتْ طَبِيبَهَا بِالشِّفَاءِ ٣ - رَفَعُوا رَايَةَ الضِّرَابِ وَقَالُوا لَـيَـذُودَنَّ سَامِـرُ المُلْـحَـاءِ ٣ - رَفَعُوا رَايَةَ الضِّرَابِ وَقَالُوا

وهي من الخفيف وفيه التشعيث <sup>(٥)</sup>، فإن نجلاء وزنه مفعولن، وهو مشعث.

قوله: « بين بصرى » ويروى: دون بصرى، وهو الأصح، أي: عند بصرى، وهو بضم الباء الموحدة؛ بلد بالشام وهي كرسي جوران، و « نجلاء » بفتح النون وسكون الجيم، يقال: طعنة نجلاء؛ أي: واسعة بينة النجل والنجل، بالتحريك سعة شق العين.

### الإعراب:

قوله: « ربما » كلمة رب دخلت عليها ما الكافة ولكنها ما كفتها هاهنا عن العمل؛ ولهذا حرَّت ضربة، وقوله: « بسيف »: يتعلق بضربة، و « صقيل »: صفة بمعنى مصقول، قوله: « بين بصرى » أي: بين جهات بصرى، فاكتفى بالمفرد؛ إذ كان مشتملًا على أمكنة، وهو نصب على الظرف، قوله: « فجلاء »: صفتها.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٢٣٠/٢ )، وأوضح المسالك ( ١٥٥/٢ ).

 <sup>(</sup>۲) البيت من بحر الخفيف، وهو لعدي بن الرعلاء الغساني؛ كما ذكر الشارح، وهو في الفخر بالشجاعة، وانظره في المغني ( ۱۳۷ )، والحزانة ( ۸۲/۹ )، والدرر ( ۲۰۰۶ )، وشرح التصريح ( ۲۱/۲ )، وشرح شواهد المغني ( ۷۲۰ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ۳۸/۲ ).

<sup>(</sup>٣) شاعر جاهلي، والرعلاء اسم أمه، اشتهر بها، وهو صاحب البيتين المشهورين:

<sup>(</sup> ليس من مات فاستراح بميت.... )

انظر خزانة الأدب ( ٥٨٦/٩ ).

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الأبيات وغيرها في الحزانة ( ٥٨٣/٩ ).

<sup>(</sup>٥) التشعيث معناه: حذف أول الوتد المجموع، فمثلًا: فاعلاتن تصير: فالاتن ( مفعولن ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ربما ضربة » حيث دخلت [ ما ] (١) على رب ولم تكفها عن العمل، وهو قليل (٢). الشاهد الثاني بعد الستمائة (٢،١)

# الله الله المناه المناه

أقول: قائله هو جذيمة الأبرش، وهو جذيمة بن مالك بن فهم الأزدي المعروف بالوضاح، وكان به برص فكنَّتْ العرب عنه بالوضاح، والأبرش إعظامًا له، وقيل إن قائله: تأبط شرًا، وهو غلط، وبعد هذا البيت (°):

مِنْ كَلالِ غَنْزُوَةِ مَنْ الْسُوا نحنُ أَذْلَجْنَا وهم باللُوا من أُنَاسٍ قَبْلَنا فَالُوا ٢- في فُتُو أنا رَائِبُهُم
 ٣- ليت شِغرِي ما أَماتَهُم

٤ - أُسمَّ أُبْنَا غَالِمِينَ وكمَم وهي من المديد.

١ – قوله: « أوفيت » أي: نزلت، وأصله من أوفى على الشيء إذا أشرف، قوله: « في علم » بفتح اللام، وهو الجبل، قوله: « شمالات » بفتح الشين المعجمة، وهو جمع شمال، وهي الريح التي تهب من ناحية القطب.

وفيه خمس لغات: شَمْل بسكون الميم، وشمَل بالتحريك، وشمال بلا همز، وشمأل بالهمز، وشأل بالهمز، وشأل بالهمز، وشأمل مقلوب منه، وربما جاء بتشديد اللام.

٢ - قوله: « في فتو » ويروى: في شباب، قوله: « أنا رائبهم »، ويروى: أنا كالئهم؛ من كلأ إذا حرس، والأولى من ربأت القوم ربئًا، وارتبأتهم؛ أي: رقبتهم، وذلك إذا كنت لهم طليعة فوق شرف.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>۲) ينظر المغني ( ۱۳۷ )، وابن يعيش ( ۳۱/۸ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ۳۸/۲ ).

<sup>(</sup>٣) أوضع المسالك ( ١٩٩٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر المديد، وقائله جذيمة بن الأبرش، وهو في الفخر بالحذر والشجاعة، وانظره في الكتاب ( ١١٠٢٥ )، والمقتضب ( ٢٥/٣ )، وابن يعيش ( ٤٠/٩ )، وشرح المقدمة الجزولية الكبير ( ١١٠٢/٣ )، وشرح شواهد المغني ( ٣٤٠، ٣٤٥ )، والتصريح ( ٢٢/٢، ٢٠٦ )، وهمع الهوامع ( ٧٨/٢ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الأبيات في خزانة الأدب ( ٤٠٤/١١ )، وشرح شواهد المغني ( ٣٩٥ ).

۳ - قوله: « ما أماتهم » ويروى: ما أطاف بهم.

#### الإعراب:

قوله: « ربما » ما في رب كافة، و « أوفيت »: جملة من الفعل والفاعل، و « في علم »: يتعلق به، وفي هاهنا بمعنى على؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَأْصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١].

قوله: « ترفعن » أصل: ترفع، زيدت فيه نون التأكيد الخفيفة للضرورة، وهو فعل مضارع، و « شمالات »: فاعله، و « ثوبي »: مفعوله، والجملة في محل الجر؛ لأنها صفة لقوله: علم (١٠).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ربما » فإن ما دخلت على ربَّ وكفتها عن العمل، ودخلت على الجملة الفعلية (٢). وفيه استشهاد آخر غير مقصود هاهنا: وهو دخول نون التأكيد في الواجب فافهم (٣). الشاهد الثالث بعد الستمائة (٤٠٥)

# بُلْ مَهْمَهِ قَطَعْتُ بَعْدَ مَهْمَهِ

أقول: قائله هو رؤبة، وقيل: العجاج والد رؤبة، ولم أجده في ديوانه، وهو من قصيدة مرجزة. و « المهمه »: المفازة البعيدة الأطراف، ويجمع على مهامه.

### الإعراب:

قوله: « بل مهمه » أي: بل رب مهمه، فحذفت رب، وبقى عملها، وهذا بعد بل قليل (١٠)،

ومنهنمية أطبرافية فني منهنمية .....

<sup>(</sup>١) قال الدكتور سيد تقي معلقًا: ٥ الظاهر أن جملة ترفعن في محل نصب على الحالية من التاء في أوفيت، والرابط ضمير المتكلم في ثوبي، أما جعل الجملة صفة لعلم فمدفوع بخلوها من الضمير العائد إلى المنعوت ٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب ( ١٨/٣ )، والمقتضب ( ١٥/٣ )، وابن يعيش ( ٤٠/٩ ).

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه: « وقال الشاعر جدّيمة الأبرش: ( البيت )، وزعم يونس أنهم يقولون: ربما تقولنّ ذاك، وكثر ما تقولنّ ذاك؛ لأنه فعل غير واجب » الكتاب ( ٥١٧/٣، ٥١٨ ). وينظر ارتشاف الضرب ( ٣٠٤/١، ٣٠٥ )، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٤٠٣/٣ ).

<sup>(</sup>٤) أوضع المسالك ( ١٦٤/٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الرجز المشطور، نسب للعجاج، وهو في ديوانه ( ٣٦٨/٢ )، بتحقيق د. عبد الحفيظ السطلي؛ كما نسب لابنه رؤبة وهو في ديوانه ( ١٦٦ )، بتحقيق: وليم بن الورد، برواية:

وانظره في الخزانة ( ٤٩/٧ )، وشرح شواهد الشافية ( ٢٠٢ )، واللسان: ﴿ بلل ﴾.

<sup>(</sup>٦) الجنى الداني للمرادي ( ٢٣٧ )، وينظر ( ٧٥، ٧٦ ).

شواهد حروف الجر \_\_\_\_\_\_\_ شواهد حروف الجر

#### وفيه الاستشهاد.

قوله: «قطعت»: فعل وفاعل والمفعول محذوف، أي: قطعتها، والجملة في محل الجر [ لأنها ] (١) صفة مهمه، و « بعد »: نصب على الظرف، و « مهمه »: مجرور بالإضافة.

# الشاهد الرابع بعد الستمائة (٣٠٢)

ن وقاتِم الأعْمَاقِ خَاوِي المُخْتَرَقْن نَالِهُ عَمَاقِ خَاوِي المُخْتَرَقْنِ

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج، وقد استوفينا الكلام فيه في شواهد الكلام في أول الكتاب (٤).

#### والاستشهاد فيه:

في قوله: « وقاتم » فإن « رب » مضمرة فيه بعد الواو؛ أي: ورب قاتم الأعماق (°). الشاهد الخامس بعد الستمائة (۲٬۱)

الله عن المُعن المَطايَع كَمَا الحَبِطَاتُ شَرُ بَنِي تَمِيمِ كَمَا الحَبِطَاتُ شَرُ بَنِي تَمِيمِ

أقول: قائله هو زياد الأعجم، وقبله بيتان آخران وهما:

١- لَعَمْرُكَ إِنَّنِي وَأَبَا حَمِيدٍ

٢- أُرِيدُ حَيَاتَهُ ويُرِيدُ قَتْلِي

وهي من الوافر وفيه العصب والقطف.

قوله: « فإن الحمر » بضم الحاء المهملة وسكون الميم؛ جمع حِمار، وهكذا وجدته مضبوطًا

كَمَا النَّشْوَانُ والرَّجُلُ الحَلِيمُ

وَأَعْلَمُ أَنَّهُ الرَّجُلُ اللَّهِيمُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) شرح ابن عقيل على الألفية ( ٣٦/٣ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرجز لرؤبة بن العجاج هو أول قصيدته، وقد سردها الشارح كاملة في الشاهد الرابع من هذا الكتاب، وهي قصيدة يصف فيها مفازة، وبيت الشاهد في الكتاب (٢١٠/٤)، وشرح التسهيل (١١/١)، والدرر الكتاب، وهي قصيدة يصف فيها مفازة، وبيت الشاهد في الكتاب (٣٠٨، ٢٠٨)، وشرح التسهيل ( ٨٦/١)، وشرح شواهد اللوامع ( ٣٠٨، ٣٠٨)، والخصائص ( ٢٢٨/١)، والمنصف ( ٣٠٨، ٣٠٨)، والمحتسب ( ٧٦٤)، وشرح شواهد المغنى للسيوطي ( ٧٦٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشَّاهد رقم (٤) من هذا البحث.

<sup>(°)</sup> ينظر شرح شذور الذهب ( ۳۲۰ – ۳۲۲ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ۱۸۷/۳ – ۱۸۹ )، والمقتضب ( ۳٤٦/۲ )، والمقتضب ( ۳٤٦/۲ ).

<sup>(</sup>٦) شرح ابن عقيل ( ٣٢/٣ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٧) البيت من بحر الوافر، ثالث أبيات ثلاثة لزياد بن الأعجم، وهو في ديوانه ( ٩٧ )، وانظر بيت الشاهد في خزانة الأدب ( ٢٠٤/١٠ )، والأشموني ( ٢٣١/٢ ).

في نسخة صحيحة لأبي على الفارسي، أعني: التذكرة، ووجدت في موضع آخر: فإن الخمر بفتح الخاء المعجمة، وهي التي تشرب، وهذا أقرب، وإن كان ذلك أصوب، وقد شبه الخمر بالمطية التي لا خير فيها، ووجه التشبيه حصول الشر من كل منهما.

قوله: « الحبطات »: جمع حبط، وكان الحرث بن عمرو بن تميم يسمى الحبط؛ لأنه كان في سفر فأكل من الذرق وهو الحندقوق وانتفخ بطنه فسموه حبطًا؛ أخذًا من الحبط وهو أن ينتفخ بطن الماشية من أكل الحندقوق، ثم شمى أولاده كلهم حبطات.

### الإعراب:

قوله: « فإن الخمر » الفاء للعطف، وإن [حرف ] (١) من الحروف المشبهة بالفعل، و « الخمر »: اسمها، و « من شر المطايا »: خبرها، قوله: « كما الحبطات » الكاف للتشبيه، دخلت عليها ما الكافة فكفتها عن العمل، فالحبطات مرفوع على الابتداء، وخبره: « شرّ بني تميم ».

والاستشهاد فيه: وهو ظاهر.

وهو من الخفيف.

# الشاهد السادس بعد الستمائة (۲٬۲)

| لَبِمَا قَدْ ثُرَى وَأَنْتَ خَطِيبُ | 1.1                       |
|-------------------------------------|---------------------------|
|                                     | ٺ                         |
|                                     | أقول: قائله مجهول، وصدره: |

فَلَئِنْ صِرْتَ لَا تُحِيدُ جَوَابًا

(ξ) .....

قوله: « لا تحير جوابًا » من أحار يحير، يقال: كلمته فلم يحر جوابًا؛ أي: لم يرده، وفي حديث سطيح (٥) « فَلَمْ يُحِرْ جَوَابًا » أي: لم يرجع أو لم يرد، وفي الحديث (٦): « مَنْ دَعَا رَجُلًا بِالكُفْرِ ولَيْسَ كَذلكَ حَارَ عَلَيهِ » أي: رجع إليه ما نسب إليه.

( ولــــــن صـــــرت............

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (ب). (٢) توضيح المقاصد (٢٢٨/٢).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الخفيف، وقد نسب لصالح بن عبد القدوس في الحزانة ( ٢٢١/١٠، ٢٢٢)، ولمطيع بن إياس في أمالي القالي ( ٢٧١/١ )، وشرح شواهد المغني ( ٧٢٠ )، وانظره في المغني ( ٣١٠ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٣٨/٣ ).

<sup>(</sup>٤) روايته في ( ب ):

<sup>(</sup>٥،٥) الحديث في ﴿ النهاية في غريب الحديث والأثر ﴾ ( ٢٥٨/١ ).

### الإعراب:

قوله: « فلئن » الفاء إما للعطف وإما لغيره، على حسب ما تقدمه من الكلام، واللام للتأكيد، و « إن » للشرط، قوله: « صرت » جملة من الفعل والفاعل، فعل الشرط.

قوله: « لا تحير »: جملة وقعت خبر صرت والتاء اسمه، قوله: « جوابًا »: نصب على أنه مفعول لقوله: « لا تحير »، وقيل: إنه نصب على التمييز، أي: من حيث الجواب، أو على التعليل.

قلت: هذه لا تستقیم هاهنا، إلا أن یجعل لا تحیر من حار یحیر حیرة، وإما من أحار یحیر کما ذکرنا فهو مفعول، والمعنی هاهنا علی هذا.

قوله: « لبما قد ترى »: جواب الشرط، والباء حرف جر دخلت عليه ما الكافة عن عمل الجر، ذكره ابن مالك، وقال (١): إن ما الكافة أحدثت مع الباء معنى التعليل؛ كما أحدثت في الكاف معنى التعليل؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمْ ﴾ [ البقرة: ١٩٨ ] (٢)، قوله: « قد ترى » على صيغة لمجهول؛ أي: قد تظن، قوله: « وأنت خطيب »: جملة اسمية وقعت حالًا. الاستشهاد فيه:

في قوله: « لبما » وقد ذكرناه مستوفّى.

# الشاهد السابع بعد الستمائة (٢٠٠٠)

| ي وَأَبَا حُمَيْدِ كَمَا النَّشْوَانُ والرَّجُلُ الحَلِيمُ | العَمْرُكُ إِنَّا |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
|------------------------------------------------------------|-------------------|

أقول: قائله هو زياد الأعجم، وقد ذكرناه عن قريب. المعنى ظاهر (°).

### الإعراب:

قوله: « لعمرك »: مبتدأ، وخبره محذوف؛ أي: لعمرك يميني أو قسمي، قوله: « إنني » إن من الحروف المشبهة بالفعل، واسمه ضمير المتكلم، وخبره: النشوان.

قوله: « وأبا حميد »: كلام إضافي عطف على اسم إن، قوله: « كما النشوان » الكاف للتشبيه

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٧٢/٣ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٧٢/٣) ١٧٣ ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ٢٢٩/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر، من أبيات ثلاثة لزياد بن الأعجم، وهو في ديوانه ( ٩٧ )، وانظر بيت الشاهد في خزانة الأدب ( ٢٠٤/١٠ )، والأشموني ( ٢٣١/٢ )، والجنى الداني ( ٤٨١ )، والمغني ( ١٧٨ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد رقم ( ٦٠٥ ).

١٢٧٨ \_\_\_\_\_\_ شواهد حروف الجر

دخلت عليها ما الكافة عن العمل؛ فلذلك رفع النشوان على الخبر (١)، ويروى: لكالنشوان؛ فعلى هذا لا استشهاد فيه، قوله: « والرجل » بالرفع عطف على النشوان، والحليم صفته.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كما النشوان » وهو ظاهر، وقد أجاز بعضهم أن تكون ما مصدرية على مذهب من أجاز وصلها بالاسمية (٢).

# الشاهد الثامن بعد الستمائة (٢،٢)

# نَحُورٍ قَدْ لَهَوْتُ بِهِنَّ عِينِ اللهُوْتُ بِهِنَّ عِينِ اللهُوْتُ بِهِنَّ عِينِ

أقول: قائله هو المتنخل، واسمه مالك بن عويمر بن عثمان بن حبيش بن عادية بن صعصعة ابن كعب بن طانجة بن لحيان بن هذيل، وكنيته أبو أشيلة، وتمامه:

نواعم في المُرُوطِ وفي الرِّياطِ

وهي من قصيدة طائية، قال الأصمعي: هذه أجود طائية قالتها العرب، وأولها هو قوله (٥٠:

عَلاماتِ كَتَحْبِيرِ النَّمَاطِ نواشِرُهُ بِوشْمِ مُسْتَشَاطِ وأَضْحَى الرَّأْسُ مِنْكَ إلَى اشْمِطَاطِ مِن الكتَّانِ يُنْزَعُ بالمِشَاطِ ويَنزَعُكِ الوشَاة أولُو النَّبَاطِ

وإذْ أنا في الخِيلَةِ والشَّطَاطِ

١- عَرَفْتُ بِأَجْدُثِ فَنِعَافِ عِزقِ
 ٢- كَوَشْمِ الْغِصَمِ الْغُتَالِ عُلَّتْ
 ٣- ومَا أَنْتَ الغَدَاةَ وذِكْرُ سَلْمَى
 ٤- كأنَّ عَلَى مَفَارِقِهِ نَسِيلًا
 ٥- فإمَّا تُغرِضَنَّ أُمَيْمُ عَنِّي
 ٢- فحورٍ قَدْ لَهَوْتُ
 ٧- لَهَوْتُ بِهِنَّ إِذْ مَلَقِى مَلِيحٌ

وهي من الوافر.

<sup>(</sup>١) في (أ): على الخبرية.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٧١/٣ )، والمغني بحاشية الأمير ( ١٥٢/١ ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ٢٣٢/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر، من قصيدة في الغزل، وقائلها المتنخل الهذلي، واسمه مالك بن عويمر، وهي في ديوان الهذليين ( ١٨/٢ )، وبيت الشاهد في ابن يعيش ( ١١٨/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد العربية ( ١٥٩/٤ )، وأمالي الشجري ( ٢٦/١ ١، ٣٦٦ )، والأشموني ( ٣٣٢/٢ ).

<sup>(</sup>٥) انظر ديوان الهذليين ( ١٨/٢ )، ط. دار الكتب المصرية، والجني الداني للمرادي ( ٧٥، ٧٦ ).

١ - قوله: « بأجدث » بفتح الهمزة وسكون الجيم وضم الدال وفي آخره ثاء مثلثة، ويروى: بالحاء المهملة، فأجدث وأحدث كلاهما موضع، قوله: « فنعاف » بكسر النون وبالعين المهملة وفي آخره فاء، وهو جمع نعف، وهو ما انحدر من الجبل وارتفع عن مسيل الوادي، وأراد بنعاف عرق طريق مكة، قوله: « كتحبير النماط » التحبير - بالحاء المهملة الوشي والتزيين، والنماط بكسر النون: جمع نمط، أي: كأن هذه الديار وشي النماط.

٢ - قوله: « كوشم المعصم » المعصم: موضع السوار من المرأة، و « الوشم »: النقش،
 و « المغتال » بالغين المعجمة؛ أي: الممتلئ من لحم وشحم، قوله: « علت »: من العلل؛ أي: علتها مرة بعد مرة.

و « النواشر »: عروق باطن الذراع، قوله: « مستشاط » أي: طلب منه أن يستشيط فاستشاط هذا الوشم؛ أي: ذهب فتفشى واتسع، ومنه: استشاط غضبًا أي: امتلأ، والحاصل أنه طار كل مطير وانتشر.

قوله: « إلى اشمطاط » وهو اختلاط البياض بالسواد، وكل خليط شميط، قوله: « نسيلًا » وهو ما نسل منه إذا سرح بالمشط، فشبه الشيب ببياضه، و « المِشاط » بكسر الميم؛ جمع مشط.

وله: «أميم » يعني: يا أميمة، قوله: « ينزغك » بالغين المعجمة، أي: يؤذيك ويقرصك، [ قوله: «] (١) أولو النباط »: الذين يستنبطون الأخبار والأحاديث ويستخرجونها.

٦ - قوله: « فحور » بضم الحاء المهملة؛ جمع حوراء وهي الشديدة بياض العين الشديدة سوادها.

٧ – قوله: «لهوت»: من لهوت بالشيء ألهو لهوًا إذا لعبت به، قوله: «عين» بكسر العين المهملة؛ جمع عيناء وهي الواسعة العين، قوله: «نواعم»: جمع ناعمة، و «المروط»: جمع مرط بكسر الميم، وهو إزار له علم، و: «الرياط»: جمع ريطة بكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف، وهي الملحفة التي ليست بملفقة.

### الإعراب:

قوله: « فَحُورٍ » أي: رب حور، والجر فيه برب المضمرة، قوله: « قد لهوت بهن »: جملة معترضة بين الصفة والموصوف، وذلك لأن عينًا صفة للحوراء.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

#### الاستشهاد فيه:

على إضمار رب بعد الفاء.

# الشاهد التاسع بعد الستمائة (۲٬۱)

أقول: قائله هو زهير بن أبي سلمى، وقد مَرَّ الكلام فيه مستوفّى في شواهد إن وأخواتها (٣). الاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « ولا سابق » فإنه مجرور بالباء المقدرة عطفًا على خبر ليس، على توهم إثبات الباء فيه. فيه، هذا إذا روي بالجر، وقد روي بالنصب – أيضًا – عطفًا على اللفظ؛ فحينئذ لا استشهاد فيه. الشاهد العاشر بعد الستمائة (٢٠٠٠)

أقول: قائله هو رجل من أهل البادية، وتمامه:

..... يدُلُ عَلَى مُحَسُّلَةٍ تَبِيتُ

وقد مَرَّ الكلام فيه مستوفى في شواهد لا التي لنفي الجنس (٦).

#### الاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « رجل » فإنه مجرور بمن مقدرة تقديره: ألا من رجل، وأكثر الروايات: ألا رجلًا بالنصب، أي: ألا تروني رجلًا، وقد ذكرناه (٧).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٣٥/٢).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لزهير يذكر فيها النعمان بن المنذر حين طلبه كسرى ليقتله، ويذكر في القصيدة بأن كل شيء سيغني، وانظر القصيدة في ديوان زهير ( ٢٨٤ ) ط. دار الكتب، وقد سبق الشاهد برقم ( ٢٨٢ ). (٣) ينظر الشاهد رقم ( ٢٨٦ )، وأشعار الستة الجاهليين ( ٣٤٣/١ )، وديوان زهير ( ٢٨٦ )، ط. دار الكتب. (٤) توضيح المقاصد ( ٢٣٥/٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الوافر، وهو لعمرو بن قعاس المرادي، وانظره في الكتاب لسيبويه ( ٣٠٨/٢ )، والحزانة ( ٣٠/ ٥)، وشرح شواهد المغني ( ٢١٤ )، وأمالي ابن الحاجب ( ١٦/ ١)، وتخليص الشواهد ( ٤١٥ )، وشرح الأشموني ( ١٦/٢ ). (٦) ينظر الشاهد رقم ( ٣٢٣ ).

<sup>(</sup>٧) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٢٤/٢ )، وينظر الشاهد رقم ( ٣٢٣ ).

# الشاهد الحادي عشر بعد الستمائة (۲۰۱)

# الله والمطَّيْرِ مَجْرَى وَالجُّنُوبِ مَصَارِعُ وَالجُّنُوبِ مَصَارِعُ اللَّهِ مَحْرَى وَالجُّنُوبِ مَصَارِعُ

أقول: قائله هو قيس بن ذريح، والأصح أن قائله هو البعيث، وهو خداش بن بشر الدارمي، وصدره:

أَلَا يَا لَقَوْمِ كُلُّ مَا حُمَّ وَاقِعَ

وهو من الطويل.

قوله: « كل ما محمّ » بضم الحاء وتشديد الميم، معناه: كل ما قدر واقع، قال الجوهري: محمّ الشيء وأُحِمّ؛ أي: قُدِّرَ فهو محموم (٣) قوله: « والجنوب »: جمع جنب، و « المصارع »: جمع مصرع؛ من صرعته صَوْعًا وصِوْعًا بالفتح لتميم، والكسر لقيس.

### الإعراب:

قوله: « ألا » للتنبيه، وقوله: « يا لقوم » يا حرف نداء، و « لقوم »: منادى مضاف، وأصله: قومي، فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة التي فيما قبلها، واللام فيه للاستغاثة، وهي من اللامات الزائدة للتوكيد.

قوله: « كل ما محمَّم »: كلام إضافي [ مبتدأ ] (<sup>4)</sup>، وقوله: « واقع »: خبره، قوله: « وللطير مجرى »: جملة من المبتدأ، وهو قوله: « مجرى »، و [ الخبر ] (°) وهو قوله: « للطير ». الاستشهاد فيه:

في قوله: « والجنوب مصارع » حيث جاء قوله: « [ والجنوب ] (١) بالجر، مع أنه خبر عن قوله: « مصارع »؛ لأنه عطف على قوله: « وللطير » بحرف مقدر تقديره: وللجنوب مصارع  $(^{(V)})$ .

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٢٣٧/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، نسبه العيني في الشرح لقيس بن ذريح، أو لخداش الدارمي، وانظره في الدرر ( ١٥٣/٦ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٣٩/٢ )، واللسان: « حمم »، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٥٢١ ). (٣) الصحاح مادة: « حمم ».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢،٥) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٧) همع الهوامع للسيوطي ( ١٣٩/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٩٠/٢ ).

# الشاهد الثاني عشر بعد الستمائة (۲٬۱)

وَلَا حَبِيبٍ رَأْفَةٌ فَيَجْبُرَا المُحِبُّ جَلَدٌ أَنْ يَهْجُرَا لَيْ الْمُحِرَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

أقول: لم أقف على اسم راجزه.

قوله: « جلَّه » بفتح اللام؛ أي: قوة، وأصل الجلد الصلابة والجلادة، تقول منه: جلُّد الرجل بالضم فهو جلد وجليد بينٌ الجلد والجلادة والجلودة، قوله: « يهجرا »: من الهجر، وهو ضد الوصل، وقد هجره هجرًا وهجرانًا، و « الرأفة »: الرحمة والشفقة؛ من رَؤُف يرْؤُف، وأصل: « الجبر » أن تغني الرجل من فقر، أو تصلح عظمه من كسر.

### الإعراب:

قوله: « ما لمحب جلد » كلمة ما بمعنى ليس، « وجلد » اسمها « ولمحبِّ »: مقدمًا خبرها، قوله: « أن يهجرا » أي: لأن يهجر؛ فأن مصدرية، والتقدير: ما لمحب قوة للهجران.

قوله: « ولا حبيب » أي: وليس لحبيب رأفة، وارتفاع رأفة بكونها اسم لا، « ولحبيب » مقدمًا خبره، قوله: « فيجبرا » بنصب الراء بتقدير أن بعد الفاء، أي: فأن يجبرا، والألف فيه للإشباع، وكذا لك في قوله: « أن يهجرا »، والمفعول محذوف تقديره: فيجبره؛ أي: المحب.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولا حبيب » حيث جاء مجرورًا لكونه عطفًا على قوله: « لحجب » بحرف منفصل وهو قوله: « لا » تقديره: ولا لحبيب رأفة؛ كما ذكرناه فافهم (٣).

### الشاهد الثالث عشر بعد الستمائة (ننه)

النَّاسِ شَرُّ قَبِيلَةٍ أَشَارَتْ كُلَيْبِ بِالأَكُفِّ الأَصَابِعِ أَشَارَتْ كُلَيْبِ بِالأَكُفِّ الأَصَابِع أقول: قائله هو الفرزدق، وقد مَرَّ الكلام فيه مستوفَّى في.....

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٣٧/٢).

<sup>(</sup>٢) البيتان من بحر الرجز، وهما لقائل مجهول، وانظرهما في الأشموني ( ٢٧٤/٢ )، والدرر ( ١٩٩ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٣٧/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٣١٥٩ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٩٠/٢ )، والمساعد ( ٢٩٨/٢ ).

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ( ١/٢٥ )، شرح ابن عقيل ( ٣٩/٣ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل من قصيدة للفرزدق في الفخر بعد أن سرد مآثر آبائه، انظر ديوان الفرزدق ( ٤١٨/١ ) طبعة

دار صادر، وتخليص الشواهد ( ٥٠٤ )، والخزانة ( ١١٣/٩ )، والدرر ( ١٩١/٤ )، وشرح التصريح ( ٣١٢/١ )، =

شواهد تعدي الفعل ولزومه (١).

#### الاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: «كليب » فإنه مجرور بإلى المقدرة، والتقدير: أشارت إلى كليب، قال ابن مالك: ولا خلاف في شذوذ هذا الجر (٢).

# الشاهد الرابع عشر بعد الستمائة (۱٬۲۳)

# الله ربَّ مَوْلُودِ وَلَيْسَ لَهُ أَبٌ وَذِي وَلَـدِ لَمْ يَـلِـدَهُ أَبَـوَانِ وَلَـدِ لَمْ يَـلِـدَهُ أَبَـوَانِ

أقول: قائله هو رجل من أزد السراة، وحكى أبو علي الفارسي أن قائله هو عمرو الجنبي (°)، وإنه لقي امرأ القيس في بعض المفاوز، فسأله فقال له: عمرو: عجبت لمولود البيت، فأجابه امرؤ القيس: فذاك رسول اللَّه عيسى ابن مريم وآدم ﷺ، وبعده بيتان آخران وهما (٦).

٢ - وَذِي شَامَةٍ غَرّاءَ فِي حُرّ وجهِهِ مُجَلَّلَةٍ لَا تَنْقَضِي لأَوَانِ

٣ - وَيَكْمُلُ فِي خَمْسٍ وَتِسْعِ شَبَابُهُ وَيَهْرَمُ فِي سَبْعِ مَعًا وَثَمَانِ

وهي من الطويل.

قوله: « رب مولود وليس له أب » أراد به عيسى – صلوات الله عليه وسلامه – (<sup>۷)</sup>، وأراد ب: « ذي ولد لم يلده أبوان » آدم الطخة، ويقال: أراد به القوس، وولده السهم لم يلده أبوان؛ لأنه لا يتخذ القوس إلا من شجرة واحدة مخصوصة.

وقيل: أراد بذي الولد البيضة، وأراد بذي شامة غراء إلخ القمر؛ فإنه ذو شامة، وهي المسحة التي فيه، يقال: إنها من أثر جناح جبريل الطيخ لما مسحه.

<sup>=</sup> وشرح شواهد المغني ( ۱۷۸/۲ )، والمغني ( ٦١ )، والهمع ( ٣٦/٢ ).

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم (٤٢١ ).

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك نصًّا في شرح التسهيل ( ٢/ ١٥٠): « ولا خلاف في شذوذ حذف حرف الجر، وبقاء عمله كقول الشاعر: وحكى بيت الشاهد، ثم قال: ومثله ( حتى تبذخ فارتقى الأعلام ) فحذف إلى وأبقى الضمير ».

<sup>(</sup>٣) أوضع المسالك ( ١٤٥/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، لرجل من أزد السراة في شرح التصريح ( ١٨/٢ )، وشرح شواهد الإيضاح ( ٢٥٧ )، وشرح شواهد السافية ( ٢٢ )، والكتاب لسيبويه ( ٢٦٦/٢ )، والحزانة ( ٣٨١/٢ )، والدر ( ١٧٣/١ )، وشرح شواهد المغني ( ٣٩٨ )، والجنى الداني ( ٤٤١ )، والحصائص ( ٣٣٣/٢ )، وابن يعيش ( ١٢٦/٩ )، والهمع ( ٤/١ ٥).

<sup>(</sup>٥) انظر التكملة للفارسي ( ١٩٠ ) تحقيق: كاظم بحر المرجان، ط. عالم الكتب.

<sup>(</sup>٦) خزانة الأدب ( ٣٨٢/٢ ) ( هارون )، وشرح شواهد المغني ( ٣٩٨ ).

<sup>(</sup>٧) في (أ): ﷺ.

وأراد بكمال شبابه: « في خمس وتسع »: تبدره ليلة الرابع عشر، وذلك لأنه في ذلك الوقت في غاية النهاية من النور والبهاء؛ كما أن الشاب في غاية قوته وحسن منظره في عنفوان شبابه، وأراد بهرمه ذهاب نوره ونقصان ذاته ليلة التاسع والعشرين، فإن الخمس والتسع والسبع والشمان تسعة وعشرون، وهذا إلغاز حسن.

قوله: « لم يلده أبوان » بسكون اللام وفتح الدال [ وأصله: لم يلده بكسر اللام وسكون الدال ] (١) ثم لما سكن اللام تشبيهًا بكف، والتقى ساكنان، حرك الدال بالفتح.

٢ - وقوله: « غراء » فعلاء؛ تأنيث الأغر وهو الأبيض، قوله: « في حر وجهه » الوجه: ما بدا
 من الوجنة، يقال: لطمه على حرّ وجهه، قوله: « مجللة »: من التجليل، وهو التغطية، قوله:
 « لا تنقضى لأوان » أي: لا تذهب في وقت من الأوقات.

### الإعراب:

قوله: ( ألا » للتنبيه، و « رب »: حرف جر و « مولود »: مجرور به، وقال ابن هشام اللخمي: والصواب: عجبت لمولود، قوله: « وليس له أب »: جملة حالية، ويقال: الواو فيه لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا آهَلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَمَا كِنَابٌ مُعْلُومٌ ﴾ [ الحجر: ٤ ].

قوله: « وذي ولد » أي: وصاحب ولد، وهو عطف على قوله: « مولود » وقوله: « لم يلده أبوان »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل الجر؛ لأنه صفة لذي ولد، قوله: « وذي شامة »: عطف على ذي ولد.

قوله: « غراء »: صفة لشامة، قوله: « في حر وجهه »: صفة لشامة – أيضًا، تقديره: كائنة في حر وجهه، قوله: « لا تنقضي لأوان »، واللام في لأوان للوقت؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أَقِرِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ ﴾ [الإسراء: ٧٨] أي: لوقت دلوك الشمس.

ويروى: لا تنجلي لزمان، لا يقال: هذا إضافة الشيء إلى نفسه؛ لأن المعنى لوقت: وقت؛ لأن التغاير في اللفظ كافٍ في دفع ذلك.

قوله: « ويكمل »: عطف على قوله: « لا تنقضي »، ويجوز عطف المثبت على المنفي والعكس - أيضًا، وهي جملة من الفعل والفاعل، وهو قوله: « شبابه »، قوله: « في خمس »: إنما أنث

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

الأعداد كلها باعتبار الليالي (١)، قوله: « ويهرم »: عطف على يكمل، قوله: « معًا » أي: جميعًا وانتصابه على الحال.

#### الاستشهاد فيه:

أن: « رب » هاهنا للتقليل، واعلم أن معنى رب ليس للتقليل دائمًا [ خلافًا للأكثرين ] (٢) ولا للتكثير دائمًا خلافًا لابن درستويه وطائفة؛ بل ترد للتكثير كثيرًا وللتقليل قليلًا، فمن الأول قوله تعالى: ﴿ زُبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لَوَ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾ [ الحجر: ٢ ]، ومن الثاني البيت للذكور، ونظير رب في إفادة التكثير كم الخبرية، وفي إفادة التكثير تارة وإفادة التقليل أخرى كلمة: « قد » فافهم (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) صحته إنما ذكر الأعداد كلها باعتبار الليالي. (٢) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٣) ينظر المغنى بحاشية الأمير ( ١١٩/١ )، وتحقيق: محمد محيى الدين ( ١٣٤، ١٣٥ ).



### الشاهد الخامس عشر بعد الستمائة (۲٬۱)

الله عَنْ قِرْمٍ هِجَانِ سَمَيْذَعِ لَدَى الْبَأْسِ مِغْوَارِ الصَّبَاحِ جَسُورِ لَا لَكَ الْبَأْسِ مِغْوَارِ الصَّبَاحِ

أقول: قائله هو حسان بن ثابت الأنصاري الصحابي الله.

وهو من الطويل.

قوله: « هجان » بكسر الهاء؛ أي: خيار، قال ابن فارس: يقال: رجل هجان؛ أي: كريم، والهجان من الإبل: البيض الكرام، ناقة هجان وبعير هجان (٣).

وقال ابن الأثير: الهجان: الأبيض، ويقع على الواحد والاثنين، والجمع والمؤنث بلفظ واحد، يقال: أرض هجان: إذا كانت طيبة التراب (٤).

قال الجوهري: رجلٌ هَجِينٌ بينٌ الهُجْنة، والهُجْنة في الناس والخيل إنما تكون من قبل الأم، فإذا كان الأب عتيقًا والأم ليست كذلك كان الولد هجينًا (°)، والإقراف من قبل الأب.

فقلت لها: إن الشهادة راحة فعلمى

ورضوان ربسي يسا أمسام غسفور وزير رسول الله خسير وزير

ديوان حسان ( ٢١٩) ط. الهيئة العامة، تحقيق: د. سيد وصفي، وينظر ديوانه ( ٢٣٨)، تحقيق: البرقوقي، ط. دار الكتاب العربي ( ١٩٩٠م)، وعمدة الحافظ ( ٤٨٣)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٤٤٩). (٣) مجمل اللغة لابن فارس ( ٩٠٠) مادة ( هجن ) تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، ط. مؤسسة الرسالة. (٤) النهاية لابن الأثير ( ٢٤٢/٥) ( هجن ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (١٤٧).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة لحسان بن ثابت ، يحكي فيها قصة أمامة بنت حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله عليه وقد أجابها حسان من القصيدة قائلًا: من القصيدة قائلًا:

قوله: « سميذع » بفتح السين المهملة؛ السيد الموطأ الأكناف، قوله: « لدى البأس » بالباء الموحدة، وهي الشدة في الحرب، قوله: « مغوار الصباح » بكسر الميم وسكون الغين المعجمة؛ من أغار على العدو ويغير إغارة، ورجل مغوار ومغاور؛ أي: مقاتل، وقوم مغاوير وخيل مغيرة، قوله: « جسور » بفتح الجيم وضم السين المهملة، وهو المقدام؛ من جسر على كذا يجسر جسارة وتجاسر عليه، أي: أقدم عليه.

### الإعراب:

قوله: « تسائل »: جملة من الفعل والفاعل، « عن قرم »: في محل النصب على المفعولية، قوله: « هجان » بالجر صفة قوم، و « سميذع » صفة أخرى، و « لدى البأس »: كلام إضافي منصوب على الظرفية، وقوله: « مغوار الصباح » بالجر – أيضًا – صفة أخرى.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مغوار الصباح » أي: مغوار في الصباح، والإضافة فيه بمعنى في؛ كما في قوله تعالى: ﴿ بَلْ مَكُرُ اَلَيْلِ ﴾ [سبا: ٣٣]، أي: مكر في الليل، وقلَّ من يذكر هذا من النحويين (١٠)، وقوله: « جسور » بالجر – أيضًا – صفة بعد صفة.

الشاهد السادس عشر بعد الستمائة (۲٬۲)

الله عَوْكَبُ الْحَرْقَاءِ لَاحَ بِسُحْرَةِ سُهَيْلٌ أَذَاعَتْ غَوْلَهَا في القَرَائِبِ الْحَرَةِ الْعَرْائِبِ

أقول: قائله لم أقف على اسمه (1)، وبعده بيت آخر:

٢ - وقَالَتْ سَمَاءُ البَيتِ فَوْقَكَ مُنْهِجٌ وَلَا تُيَسِّرْ أَحْبُلًا لِلرَّكَائِبِ
 وهما من الطويل.

قوله: « كوكب الخرقاء » بفتح الخاء وسكون الراء وبالقاف، وهي امرأة كان في عقلها

<sup>(</sup>١) قال أبو حيان: « وأثبت ابن مالك الإضافة بمعنى في وقال: أغفل أكثر النحويين الإضافة التي بمعنى في، وهي ثابتة في الكلام الفصيح. انتهى...... ٤. ينظر الارتشاف ( ٢/٢ ٥ )، وقال ابن مالك في الكافية الشافية بشرحها ( ٨٩٨ ). والشانى اجرر وانو من أو في إذا صحًا ولم تلف للام منفذا

<sup>(</sup>٢) أبن الناظم (١٤٧).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، لقائل مجهول، وهو في الأشباه والنظائر ( ١٩٣/٣ )، والخزانة ( ١١٢/٣ )، وابن يعيش ( ٨/٣ )، واللسان: « غرب »، والمحتسب ( ٢٢٨/٢ )، والمقرب ( ٢١٣/١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٦٧ ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): لم أقف على اسم قائله.

نقصان؛ من الخرق بضم الخاء المعجمة، وهو الجهل والحمق؛ من خرق يخرق من باب علم يعلم خَرَقًا بفتحتين، فهو أخرق، وهي خرقاء، والاسم: الخرق بالضم، والخرقاء: صاحبة ذي الرمة غيلان الشاعر، وهي من بني عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة.

قوله: « لاح » أي: ظهر، قوله: « سهيل » بضم السين المهملة؛ اسم نجم يطلع وقت السحر، قوله: « أذاعت » بالذال المعجمة؛ أي: فرقت، وثلاثيه ذاع، يقال: ذاع الخبر يذيع ذيعًا وذيوعًا وذيعاعة ويعاعة؛ أي: انتشر، وأذاعه غيره؛ أي: أفشاه.

والمعنى: أن هذه المرأة كانت تنام عن غزلها، ثم إذا أحست بطلوع سهيل فرقت غزلها بين قرائبها النساء.

### الإعراب:

قوله: « إذا »: ظرف، و « كوكب الخرقاء »: كلام إضافي مبتدأ، وخبره قوله: « لاح » (١)، وقوله: « بسحرة » في محل المفعول فيه، قوله: « سهيل » بالرفع عطف بيان على الكوكب أو بدل منه.

قوله: « أذاعت »: جملة من الفعل والفاعل، وهو الضمير المستتر فيه العائد إلى الخرقاء، والجملة مظروف إذا، قوله: « غزلها »: مفعول أذاعت، قوله: « في القرائب » يتعلق بأذاعت. الاستشهاد فيه:

في قوله: « كوكب الخرقاء » حيث أضيف الكوكب إلى الخرقاء لأدنى ملابسة بسبب اجتهادها في العمل عند طلوعه (٢).

الشاهد السابع عشر بعد الستمائة (٢٠٤٠)

117 ..... لتُغْنِي عَنِّي ذَا إِنَائِكَ أَجْمَعًا

أقول: قائله هو ابن عناب الطائي، وصدره (٥):

<sup>(</sup>١) الصحيح كما في خزانة الأدب ( ١١٣/٣ ): كوكب الخرقاء: فاعل بفعل محذوف يفسره لاح.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٣٩/٣ )، وابن يعيش ( ٨/٣ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٤٨ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، لحريث بن عناب، وهو في المقرب ( ٧٧/٢ )، وهمع الهوامع ( ٤١/٢ ) وابن يعيش ( ٨/٣ )، والدرر ( ١١٠/٢ ).

<sup>(</sup>٥) في الأصل (أ، ب): وتمامه

إِذَا قَالَ قَدني قال باللَّه حلفة .....

وقد مَرَّ الكلام فيه مستوفى في شواهد النكرة والمعرفة (١).

### الاستشهاد فيه هاهنا:

أنه أضاف الإناء إلى المخاطب في قوله: « ذا إنائك » لأدنى ملابسة بسبب شربه منه، وإن كان الإناء في الحقيقة لسقي اللبن؛ فصار فيه دليلًا على صحة الإضافة لأدنى ملابسة (٢). الشاهد الثامن عشر بعد الستمائة (٣٠٤)

الهُوْجَلِ الْهُوْجَلِ مُبطَّنَا الْهُوْجَلِ الْهُوْجَلِ الْهُوْجَلِ الْهُوْجَلِ الْهُوْجَلِ الْهُوْجَلِ

أقول: قائله هو أبو كبير الهذلي، واسمه عامر بن الحليس الجُرْبِيِّ (٥٠).

وهو من قصيدة لامية من الكامل، قالها في تأبط شرًا، وكان زوج أمه، وأولها هو قوله (٦):

جَلدِ مِنَ الفِتْيَانِ غَيرِ مُثَقَّلِ عُبُكَ النَّطَاقِ فَشَبَّ غَيرَ مُهَبَّلٍ عُبُكَ النَّطَاقِ فَشَبَّ غَيرَ مُهَبَّلٍ وَفَسَادِ مُرْضِعَةٍ ودَاءِ مُغْيَلٍ كَرْهًا وعَقْدُ نِطَاقِهَا لَمْ يُحَلِّلِ يَنْزُو لِوَقْعَتِهَا طُمُورَ الْأَخْيَلِ يَنْزُو لِوَقْعَتِهَا طُمُورَ الْأَخْيَلِ كَرُتُوبِ كَعْبِ السَّاقِ ليْسَ بِزُمُّلِ كَرُتُوبِ كَعْبِ السَّاقِ ليْسَ بِزُمُّلِ كَرُتُوبِ كَعْبِ السَّاقِ ليْسَ بِزُمُّلِ

مِنهُ وحَرفُ السَّاقِ طَيَّ الخَّمَلِ يهْوَي مَخَارِمَهَا هَوِيَّ الأَجْدَلِ اولقَدْ سَرَيْتُ عَلَى الظَّلَامِ بِمُعْشَمِ
 مِعَنْ حَمَلْنَ بِهِ وَهُنَّ عَوَاقِدٌ
 ومُبَرًّا مِنْ كُلِّ غُبِّر حَيْضَةٍ

ا - رمبر ين عن حبر عيد ٤ - حَمَلَتْ بِهِ في لَيلَةِ مزْوُودَةٍ

ه - فإذا طَرَحْتَ لَهُ الحَصَاةَ رَأَيْتَهُ
 ٦ - وإذا يَهُبُ من النَام رَأَيْتَهُ

٧ - كَاتَتْ بِنهِ مُحوشَ.....

٨ - مَا إِنْ يَهَسُ الأَرْضَ إِلَّا مَنْكِبُ
 ٩ - وإذا رَمَيتَ بِهِ الفِجَاجَ رَأَيْتَهُ

(١) ينظر الشاهد رقم ( ٧١ ).

(٦) شرح شواهد المغني ( ٢٢٧ ). (٧) ذكر في (أ): قبل بيتين من موضعه.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٣٩/٣ ).

<sup>(</sup>٣) أوضع المسالك ( ١٦٩/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الكامل، وهو من قصيدة لأبي كبير الهذلي، وقد سبق ذكره وذكر أبيات من قصيدة الشاهد، ومناسبة القصيدة، انظر الشاهد رقم ( ٤٤٦ ) ( المفعول المطلق )، وانظر بيت الشاهد في الحزانة ( ١٩٤/٨ )، وشرح التصريح ( ٢٨/٢ )، وشرح أشعار الهذليين ( ١٠٧٣ )، والمغني ( ٥١١ )، وشرح شواهد المغني ( ٢٢٧ )، واللسان مادة: « سهد ».

<sup>(</sup>٥) هو حريث بن عناب الطائي، شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية، بدوي مقل، الخزانة ( ٤٤٩/١١ ).

# ١٠ - وإذا نَظُرتْ إِلَى أُسِرَّةِ وَجْهِهِ بَرَقَتْ كَبَرْقِ العَارِضِ المُتَّهَلِّلِ

١ - قوله: ( بمغشم » بكسر الميم وسكون الغين المعجمة؛ أي: برجل مغشم، أي: ظلوم،
 وكذلك غشوم.

٢ - قوله: « حبك النطاق » أي: الإزار، وحبك الإزار: طرائقه، و « مهبل » أي: مثقل،
 يقال: هبله اللحم: كثر عليه وغلظ.

٣ - قوله: ( من كل غبر حيضة ) يعني: لم تحمله أمه في بقية الحيض بل حملت حين
 طهرت طهرًا بينًا، و ( مغيل ): من أغالت إذا أرضعته على حبل.

٤ - قوله: « في ليلة مزؤودة » (١) أي: ليلة ذات زؤد؛ أي: ذعر.

٧ - قوله: « حوش الفؤاد » بضم الحاء المهملة وسكون الواو وفي آخره شين معجمة ، يقال: رجل حوش الفؤاد ؛ أي: حديد الفؤاد ، ويروى : حوش الجنان ، قوله : « مبطنًا » أي: ضامر البطن ، قوله : « سُهدًا » بضم السين المهملة والهاء ، وهو القليل النوم ، و « الهوجل » الوخم الثقيل .

قوله: « ينزو » أي: يشب من النشاط، قوله: « طمور الأخيل » وهو طائر زعموا أنه الشقراق.

٦ - قوله: « كرتوب » بضم الراء والتاء المثناة من فوق وفي آخره باء موحدة، ورتوب
 الكعب: انتصابه وقيامه، و « الزمل » بضم الزاي المعجمة وتشديد الميم؛ الضعيف النوم.

٩ - و « الفجاج »: الطرق، قوله: « مخارمها » المخارم - بالخاء المعجمة: منقطع أنف الجبل،
 و « الهوي »: السقوط، و « الأجدل »: الصقر.

١٠ - و: « أسرة وجهه »: محاسنه والطرائق التي في الوجه، « المتهلل »: الذي يتهلل في البرق؛ أي: يضيء.

### الإعراب:

قوله: « فأتت به » معناه: ولدته أمه، يعني: أم تأبط شرًّا، وهي جملة من الفعل والفاعل والفاعل والفاعل والفاعل والفعول، قوله: « حوش الفؤاد »: كلام إضافي منصوب على الحال، وكذا انتصاب « مبطنًا » و « سهدًا ».

قوله: « إذا » ظرف لقوله: « سهدًا »، و « ما » زائدة، ويحتمل أن تكون مصدرية؛ أي: حين

<sup>(</sup>١) في ( ب ): مزرودة.

نوم ليل الهوجل، وجعل الفعل لليل لوقوعه فيه، أي: نام الهوجل فيه، وأراد [ بالهوجل ] (١) تأبط شرًا، وأضاف الليل إليه لأجل إسناد النوم إلى الليل.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حوش الفؤاد » فإن الإضافة لم تفد فيه شيئًا من التعريف والتخصيص؛ فلذلك وقع حالًا كما ذكرنا؛ إذ الحال لا يكون إلا نكرة (٢).

# الشاهد التاسع عشر بعد الستمائة (٢٠٠٠)

| o. | وجؤمانا | مِنْكُم | مُبَاعَدَةً | لَاقي | يَطْلبُكُمْ | كَانَ | لَوْ | غابِطِنا | ڔؙٮؚۘٞ | يَا | <u>۱۱۹</u><br>ظه |
|----|---------|---------|-------------|-------|-------------|-------|------|----------|--------|-----|------------------|

أقول: قائله هو جرير بن الخطفي، وهو من قصيدة نونية، وهي طويلة جدًّا من البسيط يهجو فيها الأخطل، وأولها هو قوله (°):

١ - بَانَ الْحَلِيطَ وَلَوْ طُوِّعْتُ مَا بَانَا

٢ - حَيِّ المَنَازِلَ إِذْ لَا نَبْتَغِي بَدَلًا
 ٣ - قَدْ كُنْتُ في أَثَرِ الأَظْعَانِ ذَا طَرَبِ

٤ - يَا رِب مُكْْتَئِبُ لَوْ قَدْ نُعِيتُ لَهُ

إلى أن قال:

٥ - إِنَّ العيونَ التِي فِي طَرْفِهَا مَرَضَّ

٦ - يَصْرَعْنَ ذَا اللُّبُّ حَتَى لَا حَرَاكَ بِهِ

٧- يا رب غابطنا.....٧

٨ - أَزَيْنَهُ المؤتَ حَتَّى لا حَيَاةً بِهِ
 ٩ - ظَنِّي بِكُمْ حَسَنٌ من خبرةِ بكُمُ

قَدْ كُنَّ دِنَّكَ قَبْلَ المَوْتِ أَدْيَانَا فَلاَ تَكُونُوا كَمَنْ قد كَانَ أَلْوَانَا

وَقَطُّعُوا مِنْ حِبَالِ الوَصْلِ أَقْرَانَا

بالدَّار دَارًا ولَا الجِيرَانِ جِيرَانَا

مُرَوَّعًا مِنْ حِذَارِ البَيْنِ مِحْزَانَا

بَاكِ وآخَرَ مَسْرُورِ بَمَنْعَانَا

قَتَلْنَنَا ثُمَّ لَمْ يُخيينَ قَتْلَانَا

وَهُنَّ أَضْعَفُ خَلْقِ اللَّه أَرْكَانَا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) ينظر شرح التصريح ( ٢٨/٢ ).

 <sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٤٩ )، وأوضح المسالك ( ١٧٠/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، وهو من قصيدة طويلة لجرير يهجو فيها الأخطل، وقد بدأها بالغزل، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ٢٨/٢ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٥٤٠)، والمقتضب ( ١٥٠/٤ )، وشرح التصريح ( ٢٨/٢ )، مرح شواهد المغني ( ٧١٢ )، وسر الصناعة ( ٤٥٧ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٤٧/٢ )، وشرح أبيات المغني ( ٢٠٤/٣ )، والدرر ( ٥/٥ ).

<sup>(</sup>٥) الديوان ( ٤٤٩ ) ط. دار الكتب العلمية أولى ( ١٩٨٦ م )، وكثير من القصيدة في شرح شواهّد المغني ( ٧١١ ).

قوله: « غابطنا »: من الغبطة وهي أن تتمنى مثل حال المغبوط من غير أن تريد زوالها عنه وليس بحسد، تقول منه: غبطه بما نال أغبطه غبطًا غبطةً واغتباطًا فاغتبط هو.

قوله: « وحرمانًا »: من حرمه الشيء يحرُمُه، من باب: نصر ينصر حَرِمًا بفتح الحاء وكسر الراء، وحرمة وحريمة وحرمانًا إذا منعه.

### الإعراب:

قوله: « يَا رُبُّ » يا حرف نداء، ولكن هاهنا لمجرد التنبيه، ولهذا لا يحتاج إلى المنادى؛ وذلك لأن حرف النداء إذا وليه ما لا يصلح أن يكون منادى يكون لمجرد التنبيه، وقد قيل: يكون للنداء – أيضًا – في مثل هذه المواضع، والمنادى محذوف.

وقوله: « رب »: حرف جر، و « غابطنا »: كلام إضافي مجرور برب، قوله: « لو كان » لو للشرط، وكان فعل الشرط، والضمير فيه اسم كان، وخبره الجملة – أعني قوله: « يطلبكم ».

قوله: « لاقى »: جواب لو، وهي جملة من الفعل والفاعل، و « مباعدة »: مفعوله، وقوله: « حرمانًا » منكم »: في محل النصب لأنها صفة لمباعدة، والمعنى: مباعدة حاصلة منكم، وقوله: « حرمانًا » عطف على مباعدة.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « غابطنا » فإن الإضافة فيه غير محضة، فلهذا دخلت عليه رُبّ (۱). الشاهد العشرون بعد الستمائة (۲٬۲)

الشَّدِيدَ أَرَانِي عَاذِرًا مَنْ عَهدْتُ فيك عَدُولًا لَا الشَّدِيدَ أَرَانِي عَاذِرًا مَنْ عَهدْتُ فيك عَدُولًا

لم أقف على اسم قائله، وهو من الخفيف. المعنى ظاهر.

يا رب مثلك في النساء غريرة بيضاء قد متعتها بطلاق ومثله قول جرير ( البيت )، فرب لا يقع بعدها إلا نكرة، فذلك يدلك على أن غابطنا ومثلك نكرة ». (٢) توضيح المقاصد (٢٤٥/٢).

...... عساذرًا من وجدت فيك عسذولًا

<sup>(</sup>١) الكتاب لسيبويه ( ٢٥/١ – ٤٢٧ ) وفيه يقول: ٩ واعلم أن كل مضاف إلى معرفة وكان للنكرة صفة فإنه إذا كان موصوفًا أو وصفًا أو خبرًا أو مبتدأ بمنزلة النكرة المفردة ويدلك على ذلك قول الشاعر:

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الخفيف، وهو مجهول النسب، ينظر: الأشموني وشواهده للعيني ( ٢٤٢/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٠٩/٣ )، وهمع الهوامع ( ٤٨/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٧/٢ )، ويروى:

### الإعراب:

قوله: « إن »: [ حرف ] (١) من الحروف المشبهة بالفعل، قوله: « وجدي »: كلام إضافي اسمه، وهو مصدر مضاف إلى فاعله، قوله: « بك » في محل النصب مفعوله.

وقوله: « الشديد » بالنصب صفة وجدي، قوله: « أراني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل الرفع لأنها خبر إن، وأرى يستدعي ثلاثة مفاعيل؛ الأول: الياء، والثاني: قوله: « من عهدت » والثالث: قوله « عاذرًا ».

قوله: «من » موصولة، و «عهدت » فعل وفاعل، و «فيك » في محل النصب مفعوله، و «عذولًا »: مفعول ثان لعهدت، والمفعول الأول محذوف تقديره: من عهدته، قوله: « فيك » حال من عذولًا، والجملة صلة الموصول والموصول مع صلته في محل النصب على أنها مفعول عاذر.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إن وجدي » فإنه مصدر مضاف إلى فاعله كما قلنا، واكتسب بإضافته التعريف، فلذلك وصف بالمعرفة وهو قوله: « الشديد »، فلو لم يكتسب تعريفًا بإضافته لما جاز وصفه بالمعرفة فافهم (٢).

# الشاهد الحادي والعشرون بعد الستمائة (٢٠٠٠)

| ف أَعَالِيَهَا مَرُ الرِّيَاحِ النَّوَاسِمِ | تَسَفُّهَتْ | رِمَاحٌ | اهْتَزَّتْ | كَمَا | مَشَيْنَ | طقع<br>ظقع |
|---------------------------------------------|-------------|---------|------------|-------|----------|------------|
|---------------------------------------------|-------------|---------|------------|-------|----------|------------|

أقول: قائله هو ذو الرمة غيلان بن عقبة، وهو من قصيدته [ الطويلة ] (°)، من الطويل التي أولها هو قوله (١):

١ - خَلِيلَيٌّ عُوجًا النَّاعِجَاتِ فَسَلِّمَا عَلَى طَلَلٍ بِينَ النَّقَا والأَحَارِمِ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٢٨/٣ ) وينظر: شرح التصريح بمضمون التوضيح ( ٢٧/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٥٠ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٥٣/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٠٠/٠ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة لذي الرمة يمدح فيها الملازم بن حريث الحنفي، من بني بكر بن وائل، بدأها بوصف أطلال صاحبته وبكائه على الديار، ديوانه ( ٧٤٥/٢ )، تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٢٣٧/١)، وشرح أبيات سيبويه ( ٤١٧/١ )، والمحتسب ( ٢٣٧/١ )، والمقتضب ( ١٩٧/٤ )، والخافظ ( ٨٣٨ )، والخصائص ( ٤١٧/٢ )، والخزانة ( ٢٢٥/٤ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

رَ () الديوان ( ۲۷۰، ۲۷۱ ) ط. دار الكتب العلمية أولى ( ۱۹۹۰م )، و ( ۷٤٥/۲ )، تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الرسالة ( ۱۹۹۳م ).

لَهُ مَا أَتَى لِلْمُزْمِنِ التَّفَادِمِ وبَيْنَ الهَوَى مِنْ إِلْفِهِ غَيْرَ صَارِمِ

نُهُوضَ الهِجَانِ المُوعِثَاتِ الجَوَاشِمِ الــــــــخ ٢ - كَأَنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا حَدِيثًا وَقَدْ أَتَى
 ٣ - سَلَامَ التِي شَقَّتْ عَصَا البَينِ بَيْنَهُ
 [ إلى أن قال ] (١).

٤ - خَفْنَ الحَصَا أَنْيَارَهُ ثُمُ خُطْنَهُ
 ٥ - مَشَيْنَ

وقد مدح بها غيلانُ الملازمَ بنَ حريث الحنفي.

قوله: «الناعجات » بالنون؛ جمع ناعجة، وهي إبل يصاد عليها بقر سِرَاع، والنعج: البياض، و «النقا » بفتح النون وبالقاف؛ اسم للرمل المستطيل، قوله: « والأحارم » بفتح الهمزة والحاء وكسر الراء؛ اسم لطرف الرمال، و «الطلل »: ما شخص من آثار الديار، قوله: « لحفن » أي جعلنه كالملحف، و «الأنيار »: أعلام الخز، قوله: « ثم خضنه » أي: خضن فضول المروط كما يخاض الماء، و « الموعثات »: اللاتي وقعن في الوعث فهن يتجشمن المشي على مشقة، قوله: « مشين كما اهتزت »، وفي ديوان ذي الرمة:

رويـدًا كـمـا اهــتــزت.... ......

قوله: « تسفهت » أي: مالت بأعاليها مرُّ الرياح، يقال: تسفهت الريح الشجر إذا مالت به، قوله: « النواسم »: جمع ناسمة؛ من نسمت الريح نسمًا ونسمانًا، ونسيم الريح: أولها حين تهب بلين قبل أن تشتد.

### الإعراب:

قوله: « مشين » أي النسوة، جملة من الفعل والفاعل، قوله: « كما اهتزت » الكاف للتشبيه، وما مصدرية واهتزت فعل، و « رماح » فاعله، والتقدير: كاهتزاز الرماح.

قوله: « تسفهت »: فعل ماض، وفاعله قوله: « مر الرياح »، وقوله: « أعاليها » بالنصب مفعوله، و « النواسم » بالجر صفة الرياح، والجملة في محل الرفع لأنها صفة الرماح. الاستشهاد فيه:

في قوله: « تسفّهت » حيث أنثها الشاعر مع [ أن ] (٣) فاعلها مذكر، وهو لفظ: « مر »

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) ديوانه ( ٢٧٠ ) ط. دار الكتب.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

وذلك لأنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه وهو الرياح (١).

# الشاهد الثاني والعشرون بعد الستمائة (٢٠٢)

الْهُ وَاحِشِ عِنْدَهُمْ مَعْرُوفَةٌ وَلَدَيْهِمْ تَرْكُ الجَمِيلِ جَمَالُ وَلَدَيْهِمْ تَرْكُ الجَمِيلِ جَمَالُ

أقول: قيل إنه للفرزدق ذَمَّ به الأخطل، وهو من الكامل. المعنى ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: « أتي » أي: إتيان الفواحش، وهو كلام إضافي مبتدأ، وخبره قوله: « معروفة » وإنما أنث الحبر لكون المبتدأ اكتسب التأنيث من المضاف إليه، قوله: « ولديهم »: ظرف، والعامل فيه قوله: « ترك الجميل » وهو مبتدأ، وخبره قوله: « جمال ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « معروفة » فإنها مؤنثة مع أنها خبر لقوله: « أتي الفواحش » والأتي مذكر، وذلك لأنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه [ المؤنث ] (¹)، وهو الفواحش (°).

الشاهد الثالث والعشرون بعد الستمائة (٢٠٦)

مُعَينٌ على الجَتِنَابِ التَّوَانِي الْمُورُ مَا يَؤُولُ لَهُ الْأَمْرُ مُعَينٌ على الجَتِنَابِ التَّوَانِي

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الخفيف.

قوله: « ما يؤول » أي: ما يرجع له الأمر، قوله: « على اجتناب التواني » ويروى: على اكتساب الثواب.

...... ويسرون فعل المكرمات حرامنا

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب ( ٢/١٥، ٦٥ )، المقتضب ( ١٩٧/٤ )، شرح عمدة الحافظ ( ٨٣٨ )، والحصائص ( ٢١٧/٢ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم (۱۵۰).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل، نسبه العيني للفرزدق، ولكنه ليس في ديوانه طبعة دار الكتب العلمية، أولى ( ١٩٨٧م )، ولا طبعة دار صادر، وهو بلا نسبة في شرح عمدة الحافظ ( ٥٠٥ ) ورواية الشطر الثاني فيه هكذا:

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين مكرر في ( ب ). (٥) في شرح عمدة الحافظ (٥٠٥ ).

<sup>(</sup>٦) ابن الناظم ( ١٥٠ )، توضيح المقاصد ( ٢٥٤/٢ ).

<sup>(</sup>٧) البيت من بحر الحفيف، وهو لقائل مجهول، وانظره في شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٣٨/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٤٩/٢ )، والمساعد ( ٣٣٩/٢ )، وشواهد ابن عقيل للجرجاني ( ١٥٨ ).

#### الإعراب:

قوله: « رؤية الفكر »: كلام إضافي مبتدأ وهو [ مصدر ] (١) مضاف إلى فاعله، وقوله: « ما يؤول له الأمر »: جملة وقعت مفعولًا للمصدر، وقد قيل: ما يؤول به الأمر جملة في محل الجر؛ لأنه صفة للفكر، يعني: الفكر الذي يرجع إليه الأمر، قوله: « معين »: خبر المبتدأ، قوله: « على اجتناب »: يتعلق بالمعين.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « له الأمر » حيث قال: له ولم يقل: لها، فكأنه قال: الفكر الذي يؤول له الأمر، كذا قال البعلي، ويجوز أن يكون الاستشهاد في قوله: « معين » فإنه مذكر مع أن المبتدأ مؤنث، وذلك لسريان التذكير إليه من المضاف إليه، وهو الفكر، وهو عكس البيتين السابقين (٢).

الشاهد الرابع والعشرون بعد الستمائة (٢٠٠٠)

وَإِنْ سَقَيْتِ كِرَامَ النَّاسِ فَاسْقِينَا وَإِنْ سَقَيْتِ كِرَامَ النَّاسِ فَاسْقِينَا

أقول: قائله هو أبو شامة بن حزن النهشلي، وصدره:

إِنَّا مُحَيُّوكِ يَا سَلْمَى فَحَيِّينَا ..

وهو من قصيدة نونية من البسيط وأولها هو قوله <sup>(°)</sup>:

١ - إِنَّا مُحَيُّوكِ يَا سَلْمَى فَحَيِّينَا
 ٢ - وإنْ دَعَوْتِ إِلَى جُلَّى وَمَكْرُمَةٍ

٣- إنَّا بَنِي نَهْشَلِ لَا نَدَّعِي لأَبِ

٤ - إِنْ تُبْتَدَرْ غَايَةً يَوْمًا لِكُومَةٍ

وهي من قصيدة طويلة، المعنى ظاهر.

وَإِنْ سَقَيْتِ كِرَامَ النَّاسِ فَاسْقِينَا
يَوْمًا سَرَاةَ كِرَامِ النَّاسِ فَادْعِينَا
عَنْهُ ولَا هُوَ بِالأَبْنَاءِ يَشْرِينَا
تَلْقَ السَّوَابِقَ مِنَّا وَالْمُسَلِّينَا

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٣٨/٣ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ٢٤٦/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، وهو من نونية عدتها عشرة أبيات في الفخر بالشجاعة والقوة، وهي لأبي شامة النهشلي، وانظر بيت الشاهد في الحزانة ( ٣٠٢/٨ )، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٠٠ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٩٨٧ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر القصيدة كلها مع شرحها مفصلة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٠٠/١ )، تحقيق أحمد أمين، وعبد السلام هارون.

#### الإعراب:

قوله: « إنا » إن حرف من الحروف المشبهة بالفعل، ونا اسمه، و « محيوك »: خبره، وأصله: محيون إياك، فلما أضيفت سقطت النون، وقوله: « يا سلمي »: منادى مفرد مثل يا زيد.

قوله: « فحيينا »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، والفاء [ فيه ] (١) هي الفاء التي تربط الجواب بالشرط، ولكن ليس هاهنا حقيقة الشرط، ولكن (٢) هاهنا شبه الشرط؛ كما في قوله: الذي يأتيني فله درهم، وبدخولها فهم ما أراده المتكلم من ترتب لزوم الدرهم على الإتيان، فكذلك هاهنا فهم ما أراده من ترتب لزوم تحيتهم على تحيتها، وكذلك الكلام في الشطر الثاني.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كرام الناس » فإن إضافة الكرام إلى الناس إضافة الصفة إلى الموصوف؛ كما في نحو: سحق عمامة (٣).

الشاهد الخامس والعشرون بعد الستمائة (١٠٠٠)

| •••••• | زَيْدِكُمْ | رَأْسَ | الثَّقَا | يَوْمَ | زَيْدُنَا | عَلا | ۱۲۵<br>ن |
|--------|------------|--------|----------|--------|-----------|------|----------|
|        |            |        |          |        |           |      |          |

أقول: قائله هو رجل من طيء؛ كذا قاله المبرد، وتمامه:

بِأَبْيَضَ مَاضِي الشَّفْرَتَيْنِ يَمَانِ

وبعده <sup>(٦)</sup>:

أَقَادَكُم السلطانُ بعدَ زَمَانِ

٢ - فإن تَقْتُلُوا زَيْدًا بزَيْدِ فَإِثْمَا
 وهما من الطويل.

وقصته أن رجلًا من طيء يقال له زيد من ولد عروة بن زيد الخيل، قتل رجلًا من بني أسد

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). ﴿ ٢) في ( أ ): وإنما هاهنا.

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٣١/٣ ). (٤) توضيح المقاصد ( ٢٤٦/٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، قاله رجل من طيء، في قصة قتل حكاها الشارح ناقلًا إياها من الكامل ( ١٥١/٢ )، وانظر بيت الشاهد في شرح شواهد المغني ( ١٦٥ )، والأشباه والنظائر ( ٢٢٤/٣ )، وسر الصناعة ( ٤٥٢/٢ )، وشرح التصريح ( ١٥٣/١ ).

<sup>(</sup>٦) يراجع الكامُل في اللغة والأدب ( ١٥١/٢ )، تحقيق: حنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت، وشرح شواهد المغني ( ١٦٤، ١٦٥ ).

يقال له زيد، ثم أقيد به بعد فقال شاعر طيء في ذلك.

قوله: « علا » من علا يعلو هذا في المكان، وأما في الشرف والرتبة فيقال: علا يعلي علاء وكلاهما متعد بمعنى فاقه.

قوله: « يوم النقا » بفتح النون والقاف؛ أي: يوم الحرب عند النقا؛ وذلك نحو قولهم: يوم أحد؛ أي: يوم الحرب عند أحد، و « النقا » مقصور، وهو الكثيب من الرمل، وكتب بالألف؛ لأنه من الواو بدليل ظهورها في التثنية: نقوان، ومن قال: نقيان كتبه بالياء، يذكّرهم بوقعة جرت في ذلك الموضع وكانت الغلبة لهم، ويروى:

عَلَا زيدُنَا يومَ الحِمَى رأسَ زَيْدِكُمْ

كذا رواه المبرد.

[ قوله: « ] <sup>(۱)</sup> بأبيض » أي: بسيف أبيض وبياضه من صفائه وصقالته، قوله: « ماضي الشفرتين » أي: نافذ الحدين، وشفرة السيف: حدته، وفي رواية المبرد:

..... بأبيض مشحوذ الفرَارِ يَمَانِ

قوله: « يمانِ » منسوب إلى اليمن، والألف فيه عوض عن ياء النسب فلا يجتمعان، قال سيبويه: وبعضهم يقول: يمانيّ بالتشديد، وهاهنا لا يجيء التشديد (٢).

### الإعراب:

قوله: « علا »: فعل ماض، « زيدنا »: كلام إضافي فاعله، و « يوم النقا »: كلام إضافي نصب على الظرف، وقوله: « علا ».

قوله: « بأبيض »: صفة موصوفها محذوف، أي: بسيف أبيض، والجار والمجرور في محل النصب بأنه مفعول ثان لعلا، قوله: « ماضي الشفرتين »: كلام إضافي مجرور تقديرًا لأنه صفة لأبيض، قوله: « يمان »: صفة أخرى.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « زيدنا » فإن فيه إضافة الموصوف إلى القائم مقام الوصف، أي: علا زيد صاحبنا رأس زيد صاحبكم، فحذف الصفتين وجعل الموصوف خلفًا عنهما في الإضافة، واستشهد به الزمخشري، وقال: أجرى زيدًا مُجرَى النكرات فأضافه كما أضيف النكرات فقال:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

زیدنا وزیدکم <sup>(۱)</sup>.

# الشاهد السادس والعشرون بعد الستمائة (۲٬۲)

أقول: قائله هو أبو الجرّاح، قاله أبو علي البغدادي في كتاب المقصور والممدود، وقال الصاغاني في العباب: هو أبو الغمر الكلابي، وقد نزل عنده ضيفان فنحر لهما ناقة فقالا: إنها مهزولة. فقال معتذرًا لهما:

فَقُلْتُ الْجُوَا عَنْهَا.....

وقبله بيتان آخران وهما (<sup>٤)</sup>:

عَلَى مَجْزَرِ تَأْوِي إِلَيْهِ ثَعَالَبُهُ يَشُفَّانِ خَمَّا بَانَ مِنْهُ أَطَايِبُهُ

١ - وَرَدْتُ وأَهْلِي بَيْنَ قَوِّ وفَرْدَةِ
 ٢ - فَصَادَقْتُ خيري كاهل فاجآ بها
 [ وهي من الطويل ] (°).

١ – قوله: « قو » بفتح القاف وتشديد الواو؛ اسم موضع، وكذلك: « فردة ».

٣ - قوله: « انجوا »: أمر الاثنين، من نجوت جلد البعير عنه إذا سلخته، وكذلك أنجيته، ومادته: نون وجيم وواو، يخاطب به الشاعر الضيفين، قوله: « نجا الجلد » النجا مقصور اسم الجلد، قوله: « غاربه » بالغين المعجمة، وهو أعلا الظهر.

### الإعراب:

قوله: « فقلت »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « انجوا عنها نجا الجلد »: مقول القول؛ أي: انجوا عن الناقة نجا الجلد، قال الفراء: وإنما أضاف النجا إلى الجلد مع أن النجا هو الجلد؛ لأن العرب تضيف الشيء إلى نفسه إذا اختلف اللفظان؛ كقوله: ﴿ حَقُّ ٱلْمَقِينِ ﴾ [الواقعة: ٩٠]،

<sup>(</sup>۱) ينظر المفصل للزمخشري (۱۲)، وشرحه لابن يعيش (٤٤/١)، وشرح التسهيل لابن مالك (٢٣١/٣)، وشرح التصريح (١٥٣/١).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد (٢٤٧/٢).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من مقطوعة اختلف في قائلها على ما ذكر الشارح، وانظر البيت في الخزانة ( ٣٥٨/٤) منسوب لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت أو لأبي الغمر الكلابي، وهو بلا نسبة في إصلاح المنطق ( ٩٤ )، وشرح الأشموني ( ٢٤٣/٢ )، واللسان مادة: « نجا »، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٦٢ ).

<sup>(</sup>٤) انظر البيتين في الخزانة (٢٥٩/٤). (٥) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

### ﴿ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [ يوسف: ١٠٩ ].

الله الحَوْلِ ثُمَّ اسْمُ السَّلام علَيْكُمَا لِللَّهِ عَلَيْكُمَا

قوله: « إنه » أي: الشأن، الهاء اسم إن، والجملة التي بعده خبره في محل الرفع، قوله: « منها » أي من الناقة، وهو حال من السنام، و « سنام »: مرفوع على أنه فاعل لقوله: « سيرضيكما »، وقوله: « وغاربه »: كلام إضافي عطف عليه.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « نجا الجلد » فإنه أضاف المؤكّد إلى المؤكّد؛ هكذا قال ابن أم قاسم (١)، والأحسن أن يقال فيه ما قاله الفراء على ما ذكرناه الآن.

# الشاهد السابع والعشرون بعد الستمائة (۲۰۲)

| سري، وتمامه:                                   | أقول: قائله هو لبيد بن ربيعة بن عامر العاه      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ومنْ يَبْكِ حَوْلًا كَامِلًا فَقَدْ اعْتَذَرْ  |                                                 |
| . قال <sup>(٤)</sup> :                         | ولما بلغ لبيد ثلاثين ومائة سنة وقربت وفاته      |
| وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ رَبِيعَةَ أَوْ مُضَوْ | ١ - تَمَنَّى ابْنَتَايَ أَنْ يَعِيشَ أَبُوهُمَا |
| ولا تَخْمَشَا وَجْهًا وَلَا تَحْلِقًا شعر      | ٢ - فَقُومًا وقُولًا بِالَّذِي تَعْلَمَانِهِ    |
| أضَاعَ وَلَا خَانَ الحَلِيلَ ولا غَدَرْ        | ٣ - وقُولًا هُوَ المَزْءُ الذِي لا صَدِيقَهُ    |
| إلــــخ                                        | ٤ - إلى الحول                                   |
|                                                | وهي من الطويل، [ المعنى ظاهر ] <sup>(٥)</sup> . |

<sup>(</sup>١) ما قاله المرادي هو ما قاله ابن مالك في شرح التسهيل حيث قال: « ثم أشرت إلى إضافة المؤكّد إلى المؤكّد، وأكثر ما يكون ذلك في أسماء الزمان كقول الشاعر ( البيت ) أراد اكشطا عنها الجلد لأن النجا هو الجلد فأضاف المؤكد ». ( ٢٣٢/٣، ٢٣٣ ). ( ٢٣٢/٣ ). (٢)

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة لا تتجاوز عشرة أبيات، قالها لبيد لابنته حينما حضرته الوفاة، وينظر بيت الشاهد في الأشباه والنظائر ( ٩٦/٧ )، والأغاني ( ٤٠/١٣ )، والخزانة ( ٣٣٧/٤ )، والخصائص ( ٢٩/٣ )، والد. بعبش ( ٢٤/٣ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٧٠٥ )، والمقدر ( ٢١٣/١ )، والمحجد المفصل في شهاها، النحر

الشاهد في أدسباه والنظام ( ١٩٦٧ )، والاعامي ( ٢٠/١٢ )، والحزالة ( ٢٢٧/2 )، والحصائص ( ٢٩/١ )، وابن يعيش ( ١٤/٣ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٥٠٧ )، والمقرب ( ٢١٣/١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٢٩٢ ).

<sup>(</sup>٤) ديوان لبيد (٧٩)، ط. دار صادر، بيروت. (٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

### الإعراب:

٤ - قوله: « إلى الحول »: جار ومجرور يتعلق بقوله: « وقولا بالذي تعلمانه » لأن المعنى: اذكراني بعدي بالذي تعلمانه في من الشفقة والإحسان إليكما ثم ابكيا عليّ إلى الحول، ولا بد من تقدير: ابكيا بقرينة.

٢ - قوله: « ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعر » وذلك أن النهي عن خمش الوجه وحلق الشعر لا يكون إلا في البكاء، فأمرهما بالبكاء عليه بدون هذين؛ لأن البكاء على الميت يباح إذا لم يكن فيه خمش وجه وحلق شعر ولطم خد ونحو ذلك.

فإن قلت: فما معنى تقدير الحول؟

قلت: لأن الزمان ساعات وأيام ومجمّع وشهور وسنون، [ والسنون ] (١) هي النهاية، فكأنه أمرهما بالقول بما فيه والبكاء عليه إلى مدة هي نهاية الزمان في التقسيم إلى أجزائه.

ويمكن أن يكون لبيد قد نظر في ذلك إلى ما روي في بعض الآثار أن أرواح الموتى لا تنقطع من التردد إلى منازلهم في الدنيا إلى سنة كاملة، ثم بعد سنة ترتفع وتنقطع عن الدنيا.

فكأنه قصد بذلك أن تذكرانه وتبكيان عليه في هذه المدة ليشاهد ذلك عنهما بعين الحال، فلذلك قال:

وَمَنْ يَيْكِ حَوْلًا كَامِلًا فَقَدْ اعْتَذَرْ

وقد قيل: إن هذه المدة كانت عزاء الجاهلية وقد أبطلها الشرع.

قلت: هذا إنما يتمشى أن لو كان لبيد قال هذا في الجاهلية، ولم يقل لبيد هذا إلا في الإسلام؛ لأنه إنما قاله قبيل موته حين دنت وفاته، وأكثر شراح هذا البيت قد خَبُّطُوا هاهنا، ولا سيما بعض من شراح أبيات كتاب الزمخشري (٢)، فقد رووا قبل قوله: « إلى الحول » بكيت، وقالوا: يخاطب الشاعر خليليه بقوله: بكيت إلى سنة من فراقكما ثم سلمت عليكما، ومن يبك سنة فهو معذور لو ترك البكاء، وذهلوا عن الأبيات التي تقدمت عليه وتكلفوا في معناها هذا التكليف، وليس الأمر كذلك وإنما هو مثل الذي ذكرناه.

قوله: « ثم اسم السلام عليكما »: كناية عن الأمر بترك ما كان أمرهما به من القول بما فيه والبكاء عليه إلى سنة للمعنى الذي ذكرناه؛ ألا ترى أن رجلًا إذا كان في حديث مع أحد ثم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ينظر المفصل للزمخشري ( ٩٣ )، وابن يعيش والتعليقات عليه ( ١٤/٣ ).

أراد أن يترك كلامه ويفارقه ينهض ويقول: السلام عليكم، ويكون هذا القول قاطعًا لكلامه.

وإنما عطف بثم؛ لأن المعنى على التراخي؛ لأنه قال: افعلا وافعلا ولا تفعلا ولا تفعلا إلى الحول، ثم قال: اتركا هذا كله بقوله: ثم اسم السلام عليكما، ولفظة: اسم مقحمة.

والمعنى: ثم السلام عليكما، والخطاب لبنتيه لا لغيرهما كما زعمه بعضهم ممن قد ذكرناهم الآن، وقوله: « اسم السلام » مبتدأ، و « عليكما » خبره.

قوله: « ومن يبك حولًا »: إشارة إلى تعليل أمره إياهما بترك ما أمرهما به من القول بما فيه والبكاء عليه إلى سنة، فكأنه يقول: السنة مدة بعيدة، فإذا ذكرتماني بعد موتي سنة كاملة ثم تركتما ذكري فأنتما معذور إذا ترك البكاء.

وكلمة « من » شرطية، و « يبك » مجزوم بها، و « حولًا » نصب على الظرف، و « كاملًا »: صفته، وقوله: « فقد اعتذر »: جملة فعلية جزاء للشرط.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ثم اسم السلام » فإن اسم مضاف إلى السلام، وهو إضافة الملغي إلى المعتبر؛ يعني: لفظة الاسم هاهنا ملغي؛ لأن دخوله وخروجه سواء. فافهم (١).

## الشاهد الثامن والعشرون بعد الستمائة (٢،٢)

| مُبَرِّحُ | شَوْقً | الشَّامِ | دِمَشْقِ | لِأَهْلِ | بَغْدَادِ العِرَاقِ وَشَوْقُهُ | ن أَقَامَ إ |
|-----------|--------|----------|----------|----------|--------------------------------|-------------|
|-----------|--------|----------|----------|----------|--------------------------------|-------------|

أقول: قائله بعض الطائيين، وهو من الطويل.

قوله: « مبرح » أي: شديد، يقال: برّح به الأمر تبريحًا؛ أي: جهده.

### الإعراب:

قوله: « أقام »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « ببغداد العراق » في محل النصب على المفعولية، وبغداد لا ينصرف فلما أضيف انجر بالكسر، قوله: « وشوقه »: مبتدأ، وخبره قوله:

<sup>(</sup>١) قال ابن يعيش: « هذا الفصل يخالف ما قبله لأن فيه إضافة الاسم إلى المسمى... قال لبيد (البيت) فإن المراد ثم اسم معنى السلام على السلام على الله ». ينظر ابن يعيش ( ١٣/٣، ١٤)، وينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٤٣/٢ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد (٢٤٨/٢).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو منسوب لبعض الطائيين، وانظره في الدرر ( ١٦/٥ )، وشرح الأشموني ( ٢٤٤/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٣٠٧/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٧١ ).

« شوق » الثاني [ وقوله: « مبرح » صفته، والجملة وقعت حالًا ] (١)، وقوله: « وشوقه » مصدر مضاف إلى فاعله، وقوله: « لأهل دمشق الشام » في محل النصب على المفعولية.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ببغداد العراق، ودمشق الشام » فإن الإضافة فيهما إضافة المعتبر إلى الملغي عكس البيت السابق، وذلك لأن دخول العراق والشام وخروجهما سواء (٢).

# الشاهد التاسع والعشرون بعد الستمائة (٢٠٠٠)

779 كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ القَنَاةِ من الدَّمِ

أقول: قائله هو الأعشى ميمون بن قيس، وصدره:

وَتَشْرَقُ بالقَوْلِ الذي قد أَذَعْتُهُ

وهو من قصيدة ميمية وهي طويلة [ من الطويل ] (°)، وأولها هو قوله (<sup>٦)</sup>:

١ - ألا قُلْ لَتِيًا قَبْلَ مِرَّتِهَا اسْلَمِي تَحِيَّةَ مُشْتَاقِ إِلَيهَا مُتَيَّمِ

٢ - عَلَى قِيلِهَا يَومَ التَّقَيْنَا وَمَنْ يَكُنْ عَلَى مَنْطِقِ الْوَاشِينَ يَصْرِمْ ويُصْرَمِ

٣ - لِينْ كُنتَ في حُبُّ ثَمَانِينَ قَامَةً وَرُقِّيتَ أَسْبابَ السَّمَاءِ بسُلَّم

٤ - ليَسْتَدْرِجَنَّكَ القَولُ حَتَّى تَهِرُّهُ وتَعْلَمَ أَنِّي عَنْكَ لَسْتُ بِمُلْجِم

ه - وتشرق بالقول..... إلـــخ

٦ - فَلَا تُوعِدَنِّي بِالفَخَارِ فَإِنَّنِي بَنَى اللَّه بَيْتِي فِي الدَّخِيسِ الْعَرَمْرَمِ

١ - قوله: ﴿ لتيًّا ﴾: تصغير تا التي من أسماء الإشارة.

ه - قوله: « وتشرق »: من شرق بريقه إذا غصّ، وهو من باب علم يعلم، قوله: « قد أذعته »

(١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) ينظر شرح الأشموني ( ٢٤٣/٢، ٢٤٤ ).

(٣) توضيح المقاصد (٢٥٢/٢).

(٤) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة للأعشى يهجو فيها عمير بن عبد اللَّه بن المنذر، وفيها يقول:

فما أنت من أهل الحجون إلى الصفا ولا لك حـق الشرب من ماء زمـزم وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ٢/١ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٤/١ ٥ )، والمقتضب ( ١٩٧/٤ )، والمغني ( ١٩٥ )، والخزانة ( ١٠٦/٥ )، والدرر ( ١٩/٥ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٤٩/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٩٢٠ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٦) ديوان الأعشى ( ١٥٥ )، شرح وتعليق د. محمد محمد حسين، المكتب الشرقي، بيروت.

بالذال المعجمة والعين المهملة؛ من الإذاعة وهو الإفشاء، قوله: « صدر القناة » وهو الرمح، ويجمع على قَنا وقنوات وقنى وقناء.

٦ - قوله: « في الدخيس » بفتح الدال وكسر الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي
 آخره سين مهملة، وهو العظيم، و « العرمرم »: الكثير.

#### الإعراب:

قوله: « وتشرق »: جملة من الفعل والفاعل، و « بالقول » في محل النصب مفعول، وقوله: « الذي قد أذعته » صفة للقول، قوله: « كما شرقت » الكاف للتشبيه، وما مصدرية، والتقدير: كشرق صدر القناة.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « شرقت » فإنها مؤنثة وفاعلها وهو الصدر مذكر، وكان القياس شرق، ولكن لما كان الصدر الذي هو مضاف بعض المضاف إليه أعطي له حكمه (١).

الشاهد الثلاثون بعد الستمائة (۲٬۲)

الله عَلَيْهِ كُلُّ عَيْنِ ثَرَّةِ اللهِ عَلَيْهِ كُلُّ عَيْنِ ثَرَّةِ اللهِ عَلَيْهِ كُلُّ عَيْنِ ثَرَّةِ اللهِ

أقول: قائله هو عنترة بن شداد العبسي، وتمامه:

فَتَرَكْنَ كُلُّ حَدِيقَةٍ كَالدُّرْهَمِ

وهو من قصيدته المشهورة التي أولها (<sup>1)</sup>: أغيَاكَ رَسْمُ الدَّارِ لَمْ يَتَكَلَّم

حَتَّى تَكَلَّمَ كَالأَصَمُ الأَعْجَمِ

(١) قال سيبويه: « وربما قالوا في بعض الكلام: ذهبت بعض أصابعه، وإنما أنث البعض لأنه أضافه إلى مؤنث هو منه ولو لم يكن منه لم يؤنثه؛ لأنه لو قال: ذهبت عبد أمك لم يحسن، ومما جاء مثله في الشعر قول الشاعر الأعشى ( البيت ) لأن صدر القناة مؤنث ٤. الكتاب لسيبويه ( ١/١٥، ٥٢ ).

(٢) ينظر توضيح المقاصد (٢٥٤/٢).

(٣) البيت من بحر الكامل، وهو من قصيدة عنترة بن شداد المشهورة، وهي معلقته التي يتحدث فيها عن شجاعته، وليس مطلعها كما ذكره الشارح، بل مطلعها:

هل خادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم وينظر بيت الشاهد في سر الصناعة ( ١٨١)، والمغني ( ١٩٨)، واللسان « ثرر – حرر ٤، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٧٤/٢)، والدرر ( ١٣٦/٥). (٤) الديوان ( ١٨٢)، تحقيق: محمد سعيد المولودي. وهو (١) من الكامل.

قوله: « ثرة » بفتح الثاء المثلثة وتشديد الراء، معناه: كل عين كثيرة الماء، وكذلك يقال: سحاب ثر؛ أي: كثير الماء، وناقة ثرة: واسعة الإحليل، ويروى:

جَادَتْ عَلَيهِ كُلُّ بَكْرِ حُرَّةٍ

قوله: « كل حديقة »، ويروى: كل قرارة، أي: جادت بمطر جود، و « البكر » السحابة في أول الربيع التي لم تمطر، و « الحرة »: البيضاء، وقيل: الخالصة [ وحرّ كل شيء: خالصه ] (٢)، ومن روى: « ثوة » فهو المليء، وكذلك الثرثارة، والقرارة: كل مطمئن من الأرض يجتمع فيه السيل، فإذا اشتد الربح رأيت له حبكًا وطرائق فكان لقراره مستقر السيل.

قوله: « فتركن كل حديقة » معناه: أن الماء لما اجتمع استدار أعلاه فصار كَدُور الدرهم، ويقال: شبَّه بياضه ببياض الدرهم.

#### الإعراب:

قوله: « جادت »: فعل ماض، وقوله: « كل عين » كلام إضافي فاعله، قوله: « عليه » في محل النصب على أنه مفعول، والضمير يرجع إلى النبت في البيت السابق، وهو قوله:

أَوْ رَوْضَةً أَنُفًا يُضَمِّنُ نَبْتَهَا ﴿ غَيْثٌ قَلِيلُ الدَّمْنِ لَيسَ بِمَعلَمٍ

قوله: « ثرة » بالجر صفة للعين، قوله: « فتركن »: محمول على المعنى؛ لأن المعنى: جادت على السحاب، ولو كان في الكلام لجاز؛ فترك كل قرارة على لفظ كل، وتركت ترده على بكر، قوله: « وكل حديقة »: كلام إضافي منصوب بقوله: « تركن »، قوله: « كالدرهم » الكاف للتشبيه، و « الدرهم مجرور به.

#### والاستشهاد فيه:

في قوله: « **جادت** » حيث أنث مع إسناده إلى لفظة: « كل » لاكتساب كل التأنيث من المضاف إليه بإضافته فافهم (٣).

<sup>(</sup>١) في (أ): وهي.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٤٧/٢، ٢٤٨ ).

## الشاهد الحادي والثلاثون بعد الستمائة (۲۰۱)

#### 

أقول: قائله هو أعرابي من بني أسد، قاله أبو تمام (٣).

وهو من المتقارب وفيه الحذف.

قوله: « لما نابني » أي: لما أصابني؛ من النائبة، قوله: « فلبى » يعني: قال لبيك، يقال: لبيت الرجل إذا قلت له لبيك، و « المسور » بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الواو وفي آخره راء مهملة؛ اسم رجل.

#### الإعراب:

قوله: « دعوت »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « مسورًا »: مفعوله، واللام في « لما » للتعليل وما موصولة، و « نابني »: جملة صلته، والتقدير: دعوت مسورًا لأجل النائبة التي نابتني، وكان دعا مسورًا ليقوم عنه بدية لزمته فأجابه إلى ذلك.

قوله: « فلبى » أي فلباني فحذف المفعول، أي: قال لبيك، قوله: « فلبى يدي مسور » [ يعني ] (<sup>4)</sup>، فإجابة مني بعد إجابة له إذا سألني في أمر نابه فدعا له جزاء الصنيعة، وخص يديه بالذكر؛ لأنهما اللتان أعطتاه المال، وقيل: ذكر اليدين على سبيل الإقحام والتأكيد.

فإن قلت: ما الفرق بين الفاءين؟

قلت: الأولى للعطف المؤذن بالتعقيب، والثانية سببية على حذف الفعل وإقامة المصدر مقامه، دعا له أن يكون مجابًا كما كان مجيبًا، يقول: دعوت مسورًا لينصرني لما نابني من الشدائد فأجابني فأجاب اللَّهُ دعاءَه، وزعم سيبويه أن لبيك تثنية لبّ (°).

وزعم يونس أنه اسم مفرد وأصله: لتى على وزن فعْلَى، ثم قلبت ألفه ياء؛ لاتصاله بالضمير؛

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۱۰۱ )، وتوضيح المقاصد ( ۲۲۰/۲ )، وأوضح المسالك ( ۱۹۱/۲ )، وشرح ابن عقيل ( ۳/۳ ) ( « صبيح ».

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر المتقارب، نسب لأعرابي من بني أسد، وانظره في الكتاب لسيبويه ( ۳۰۲/۱)، والمحتسب ( ۷۸/۱)، والمغني ( ۷۸،۱)، واللسان: « لبي »، والحزانة ( ۲/۲)، وسر والمغني ( ۷۱،۱)، واللسان: « لبي »، والحزانة ( ۲۸/۲)، وسر الصناعة ( ۷۲/۷)، والدرر ( ۲۸/۳).

<sup>(</sup>٣) لم نجده في ديوان الحماسة الذي جمعه أبو تمام.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٥) ينظر الكتاب لسيبويه ( ٣٥١/١ ).

كما في: عليك وإليك (١)، ورد عليه سيبويه بهذا البيت؛ فإنه أضافها إلى الظاهر ولم يأت بالألف، ولو كان بمنزلة: « على » لقال: فلبا يدي مسور؛ لأنك تقول: على زيد إذا أظهرت الاسم، وإن لم تظهر قلت: عليه (٢)؛ كما قال (٣):

دَعَوْتَ فَتَى أَجَابَ فَتَى دَعَاهُ بِلَبَّيْهِ أَشَمَّ شَمَرْدَلِيُّ الاستشهاد فيه:

في قوله: « فلبى يدي مسور » حيث جاء لبي مضافًا إلى الظاهر، وهو نادر شاذ؛ لأن هذا من الأسماء التي تلزم الإضافة إلى المضمر نحو: دواليك وسعديك وحنانيك وهذاذيك (٤٠).

وفي شرح الكشاف كتب ابن حبيب الكاتب: « فلبى » الأولى بالألف، والثانية بالياء على إضافتها إلى يدي إضافة المصدر إلى المفعول، وصححه الصاغاني.

قلت: الأول فعل وإن كانت الألف رابعة، ولعل ذلك لتمييز أن الأولى فعل وأن الثانية مصدر منصوب، وعلامة النصب فيه الياء.

# الشاهد الثاني والثلاثون بعد الستمائة (١٠٥٠)

| زَوْرَاءُ ذَاتُ مُــــُــرَعَ بَــــيُـــونِ | <u>١٣٢ إن</u> ـكَ لَـوْ دَعَـوْتَـنِـي وَدُونِـي |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| •••••                                        | لَقُلْتُ لَبَّيْهِ لِمَنْ يَدْعُوني              |

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الرجز.

قوله: « **زوراء** » بفتح الزاي وسكون الواو ومدّ الراء، وهي البئر البعيدة القعر، والأرض البعيدة – أيضًا – تسمى زوراء، وكذلك دجلة بغداد [ تسمى ] <sup>(۷)</sup> زوراء.

قوله: « مَتْرَع » من قولهم: حوض ترع بالتحريك إذا كان ممتلقًا، وضبطه بعضهم منزع بالزاي

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب لسيبويه ( ٣٥١/١ ).

<sup>(</sup>۲) ينظر الكتاب لسيبويه ( ۲/۱ ۳۰ )، وابن يعيش ( ۱۱۹/۱ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر، وقد نسب للأسدي، وانظره في لسان العرب مادة « لبي ».

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٥١/٢ ).

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد ( ٢٦١/٢ )، وأوضح المسالك ( ١٩٠/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٢/٢٥ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الرجز، وهو مجهول القائل، وانظره في: المغني ( ٥٧٨ )، وسر الصناعة ( ٧٤٦ )، وشرح التصريح ( ٣٨/٢)، وشرح شواهد المغني ( ٩٣/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٩٠/١ )، والحزانة ( ٩٣/٢ )، والدرر ( ٦٨/٣ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٢٨٥ ).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

المعجمة؛ من قولهم: بثر نزوع ونزيع إذا كانت قريبة القعر ينزع منها باليد، والأول أصح وأقرب.

قوله: « بيون » بفتح الباء الموحدة وضم الياء آخر الحروف المخففة وفي آخره نون، وهي البئر البعيدة القعر الواسعة، وكذلك البائنة، قاله الجوهري (١).

### الإعراب:

قوله: « إنك » الكاف اسم إن، و « لو » للشرط، و « دعوتني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت فعل الشرط، قوله: « ودوني زوراء »: جملة اسمية وقعت حالًا، قوله: « ذات مترع »: كلام إضافي مرفوع؛ لأنها صفة زوراء.

قوله: « بيون » بالجر صفة المترع [ قوله: « لقلت » جواب لو، وفي الحقيقة هو خبر إن سدَّ مسد جواب الشرط ] (٢)، قوله: « لبيه »: مقول القول، وقوله: « لمن يدعوني »: يتعلق بقوله: « قلت ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لبيه » فإنه أضيف إلى ضمير الغيبة، وهو شاذ، والحكم فيه وفي أمثاله أن يضاف إلى ضمير المخاطب (٣).

# الشاهد الثالث والثلاثون بعد الستمائة (١٠٠٠)

| ••••• | <del>۱۳۱</del> أَمَا تَرَى حَيْثُ سُهَيْل طَالِعًا | <i>-</i> |
|-------|----------------------------------------------------|----------|
|       |                                                    |          |

أقول: هذا الشطر أنشده ابن الأعرابي، ولم ينشد تمامه، ولا عزاه إلى قائله، وقد قيل: إن قائله مجهول، وأنشد السيد السمرقندي (٦) تمامه في شرحه لمقدمة ابن الحاجب فقال:

أَمَا تَرَى حَيْثُ سُهَيْلٍ طَالِعًا خَبْمًا يُضِيءُ كَالشَّهَابِ لَامِعًا

قوله: « سهيل » بضم السين المهملة، وهو نجم يطلع وقت السحر.

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « يين ». (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٥٢/٢ )، وشرح التصريح ( ٣٨/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ١٥٠ )، وشرح ابن عقيل ( ٦/٣٥ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الرجز، ولم ينسبه العيني إلى بحره، ولا إلى قائله، وهو بلا نسبة في الخزانة (٣/٧)، والدر (٣/٣)، و وشرح شذور الذهب ( ١٦٨ )، شرح شواهد المغني ( ٣٩٠)، والمغني ( ١٣٣)، وابن يعيش ( ٩٠/٤)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١١٩٨).

<sup>(</sup>٦) لم أستطع الحصول على ترجمة له.

#### الإعراب:

قوله: « أما » الهمزة للاستفهام، و « ترى »: جملة من الفعل والفاعل، و « حيث »: ظرف أضيف إلى سهيل فلذلك جر سهيل، و « طالعًا » نصب لأنه مفعول ترى وهو من رؤية البصر؛ فلذلك اقتصر على مفعول واحد.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حيث سهيل » لأن حيث من حقها أن تضاف إلى الجملة، وهاهنا قد أضيفت إلى المفرد وهو شاذ (١).

فإن قلت: ما محل حيث هاهنا؟

قلت: حيث هاهنا معرب؛ لأنه لم يضف إلى جملة، فهو إما منصوب على الظرفية، أو منصوب على المفعولية، وتكون ترى من رؤية القلب التي تستدعي المفعولين، فالمفعول الأول هو حيث، والثاني هو قول: طالعًا، أو يكون من رؤية البصر ويكون حيث مفعوله (7)، و «طالعًا» حالًا من حيث لا من سهيل؛ لأن الحال من المضاف إليه ضعيفة.

فإن قلت: كيف تقول: «حيث » هاهنا معربة؟.

قلت: لأن الموجب لبنائه هو إضافته إلى الجملة، وإذا زال ذلك الموجب الذي هو علة البناء زال المعلول وهو البناء، ومنهم من قال: حيث مبنية وإن أضيفت إلى المفرد كما في: « لدن ».

وقد قيل: إن حيث هاهنا مضافة إلى الجملة، وإن سهيلًا مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف، أي: مستقر أو ظاهر في حال طلوعه فافهم.

# الشاهد الرابع والثلاثون بعد الستمائة (٢٠٠٠)

الِذَا رَيْدَةٌ مِنْ حَيْثُ مَا نَفَحَتْ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَيْثُ مَا نَفَحَتْ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

أقول: قائله هو أبو حية النميري، واسمه المشمر بن الربيع بن زرارة بن كثير بن حباب

- (١) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٥٤/، ٢٥٥ )، وقال: هو شاذ لا يقاس عليه خلافًا للكسائي. وانظر أيضًا شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٣٢/٢ )، وابن يعيش ( ٩٠/٤ – ٩٢ ).
  - (٢) في (أ): مفعولًا له. (٣) توضيح المقاصد (٢٦٣/٢).
- (٤) البيت من بحر الطويل، وقائله هو أبو حية النميري؛ كما ذكر الشارح، وانظره في المغني ( ١٣٣)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢١٢/١)، والحزانة ( ٢٠٤/٥)، وشرح شواهد المغني ( ٣٩٠)، واللسان مادة: « خلل »، والدرر ( ٣/٥/٣)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٦٩٤)، ورواية العجز فيه:

...... أتاه برياها حبيب يواصله

ابن مالك بن عامر بن نمير الشاعر المشهور. وأبو حية بالياء آخر الحروف المشددة، وهو شاعر مجيد من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية، وكان فصيحًا مقصدًا راجزًا، من ساكني البصرة، وكان أهوجًا جبانًا بخيلًا كذابًا معروفًا بذلك أجمع، وكان أبو عمرو بن العلاء يقدمه، وقيل: إنه كان يصرع، وتمام البيت:

.... أَتَاهُ بِرَيَّاهَا خَلِيلٌ يُوَاصِلُهُ

وهو من الطويل.

قوله: « ريدة » بفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وفتح الدال المهملة، يقال: ريح ريدة وريدانة، أي: لينة الهبوب، قال هميان (١) بن قحافة (٢):

جَرَتْ عَلَيْهَا كُلُّ رِيحٍ رَيْدَةٍ هَوْجَاءَ شَغْوَاءَ نَوُّوجُ الغُدْوَةِ

قوله: « نفحت »: من نفح الطيب ينفح إذا فاح وله نفحة طيبة، قوله: « برياها » بفتح الراء وتشديد الياء آخر الحروف، وهي الرائحة.

#### الإعراب:

قوله: « إذا »: ظرف فيه معنى الشرط، و « ريدة »: مرفوع بفعل محذوف يفسره الظاهر؟ أي إذا نفحت ريدة، قوله: « من حيث » حيث هاهنا منقطع عن الإضافة تقديره: إذا ريدة نفحت له من حيث هبت؛ وذلك لأن ريدة فاعل بفعل محذوف يفسره نفحت؛ كما ذكرنا، فلو كان نفحت مضافًا إليه؛ حيث لزم بطلان التفسير؛ إذ المضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف، فلا يفسر عاملًا فيه.

قوله: « أتاه »: جواب إذا، وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وهو قوله: « خليل »، قوله: « يواصله »: جملة وقعت صفة لخليل.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من حيث » حيث قطعت عن الإضافة كما ذكرنا، وأصله من حيث هبت (٣).

<sup>(</sup>١) في (أ): حميان،، وهو هميان بن قحافة السعدي، من بني تميم، شاعر راجز عاش في العصر الأموي؛ له رجز في وصف الإبل، في المؤتلف والمختلف، الأعلام ( ٩٥/٨ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الرجز لهميان بن قحافة، وهو في المخصص لابن سيده ( ٨٦/٩ )، ( ٨١/١٥ ).

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك: « وأندر من إضافته إلى مفرد إضافته إلى جملة مقدرة كقول الشاعر ( البيت ) أراد إذا ريدة نفحت من حيث ما هبت لأنه أتاه برياها خليل، فحذف هبت للعلم به وجعل ما عوضًا كما جعل التنوين في حينئذ عوضًا ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٣٣/٣، ٢٣٣).

# الشاهد الخامس والثلاثون بعد الستمائة (۲٬۱)

# وَنَطْعَنُهُمْ تَحْتَ الْحَبَا بَعْدَ ضَرْبِهِمْ بِيضِ المَوَاضِي حيثُ لَيّ العَمَائِمِ

أقول: قيل إن قائله هو الفرزدق من قصيدته التي نذكرها في البيت الذي يأتي، ولم أجده فيها في ديوانه.

وهو من الطويل.

قوله: « ونطعنهم »: من طعنه بالرمح يطعنه بالفتح فيهما، وطعن في السن يطعن بالضم، قوله: « تحت الحبًا » بضم الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة، وضبطه الجوهري بكسر الحاء (٣) وابن السكيت ذكر الوجهين (١٠)، وأراد بهذا: أوساطهم؛ كما أراد من « لي العمائم » رؤوسهم، والمعنى: نطعنهم في أوساطهم بعد ضربهم في رؤوسهم.

قوله: « ببيض المواضي » البيض - بفتح الباء: الحديد، والمواضي: السيوف، وأراد ضربهم بحديد السيوف في رؤوسهم، ويجوز كسر الباء ويكون جمع أبيض، وهو السيف، والمواضي صفتها والإضافة فيه من قبيل الإضافة في: جرد قطيفة (°).

### الإعراب:

قوله: « ونطعنهم »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « تحت الحبا »: كلام إضافي في محل النصب على المفعولية، قوله: « بعد » نصب على الظرف، و « ضربهم »: مصدر مضاف إلى المفعول، وطوى ذكر الفاعل، والتقدير: بعد ضربنا إياهم، والباء في: « ببيض المواضي » يتعلق بالضرب، قوله: « حيث »: مبني على الضم، و « لي العمائم »: كلام إضافي مجرور بالإضافة.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٥٢ )، وأوضح المسالك ( ١٩٣/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل نسب للفرزدق،وبحثنا عنه في ديوانه كله في قافية الميم، ولم نجده، وانظره في ابن يعيش ( ٩٢/٤ )، والمغني ( ٩٢/٤ )، والحزانة ( ٥٣/٦ )، واللر ( ١٢٣/٣ )، وشرح التصريح ( ٣٩/٢ ).

<sup>(</sup>٣) الصحاح مادة: « حبي ».

<sup>(</sup>٤) نصه في تهذيب إصلاح المنطق ( ٢٩٦ )، بتحقيق فخر الدين قباوة، يقول ابن السكيت: « ويقولون: حبوة بكسر الحاء، فإذا جمعوها قالوا حبًا بالضم، وحبوة بالضم، فإذا جمعوها قالوا حبًا بالكسر.

<sup>(</sup>٥) معناه أن قوله: « بيض المواضي » من إضافة الموصوف إلى الصفة، وأصله بالبيض المواضي، أي: بالسيوف القاطعة، وأما جرد قطيفة فعكسه؛ أي من إضافة الصفة إلى الموصوف، ويؤول بشيء جرد.

#### الاستشهاد فيه:

وذلك أن حيث فيه لم تضف إلى جملة؛ فيكون معربًا، ومحله النصب على الحالية، وقد مر الكلام فيه عن قريب (١).

| الشاهد السادس والثلاثون بعد الستمائة (۲٬۲)    |                                                                       |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| شِفَاءٌ وَهُنَّ الشَّافِيَاتُ الْحَوَائِمِ    | تَّ أَبَأْنَا بِهَا قَتْلَى وَمَا فِي دِمَائِهَا                      |  |  |  |  |  |  |
| طويلة قالها في قتل قتيبة بن مسلم، ومدح بها    | أقول: قائله هو الفرزدق، وهو من قصيدة                                  |  |  |  |  |  |  |
| نوله <sup>(۱)</sup> :                         | سليمان بن عبد الملك بن مروان، وأولها هو ة                             |  |  |  |  |  |  |
| حَنِينَ عَجُولِ تَبْتَغِي البَوّ رَاثِم       | ١ - تَحِنُّ بِـزَوْرَاءِ اللَّدِيـنَـةِ نَـاقَـتِـي                   |  |  |  |  |  |  |
| بِأَخْفَارِ فَلْجِ أَوْ بِسَيْفِ الكَوَاظِمُ  | ٢ - فيا لَيتَ زَوْرَاءَ اللَّدِينةِ أَصْبَحَتْ                        |  |  |  |  |  |  |
| إلتي اطُّلاعَ النَّفسِ فَوقَ الحَيَازِمَ      | ٣ - وكُمْ نَامَ عَنِّي بِاللَّدِينَةِ لَمْ يُبَلُّ                    |  |  |  |  |  |  |
|                                               | إلى أن قال:                                                           |  |  |  |  |  |  |
| ورَاءَكِ واسْتَحْيِي بَيَاضَ اللَّهَازِم      | ٤ - ۚ إِذَا جَشَأَتْ نَفْسِي ٱقُولُ لَهَا ارْجَعِي                    |  |  |  |  |  |  |
| عَلينَا مَقَالًا في وَفَاءٍ لِلَائِمِ ( ُ ۗ ) | <ul> <li>ه - شَفَينَ حَزَازَاتِ [ الصَّدُور ] ولَمْ تَدَعْ</li> </ul> |  |  |  |  |  |  |
| قُتَيبَةُ سَعْيَ اللَّدرِكِينَ الأَكارِم      | ٦ - جَزَى اللَّه قَوْمِي إِذْ أَرَادَ حَقَارَتِي                      |  |  |  |  |  |  |

۱ – قوله: « تحن »: من الحنين والشوق، و « الزوراء »: اسم موضع بالمدينة، و « البوّ » بفتح الباء الموحدة وتشديد الواو؛ جلد حوار يحشى ثمامًا، تراه الناقة التي مات ولدها فتسكن (٦).

وشرح التصريح ( ۲۹/۲ )، وهو بلا نسبة في المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ۸۹۰ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ۸۰/۳ )، ويروى البيت فيه هكذا:

أبأنا بهم قتلى وما في دمائهم .....

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٦٣٤ )، وشرح الأشموني ( ٢٤٥/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٣٢/٢ ).

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك ( ١٧٢/٢ ). (٣) البيت من قصيدة طويلة للفرزدق، زادت على المائة بيت يذكر فيها قتل قتيبة بن مسلم، ويمدح سليمان بن عبد الملك، ويهجو قيسًا وجريرًا، وانظرها في الديوان ( ٣٠٧/١ )، ط. دار صادر، وانظر بيت الشاهد في الخزانة ( ٣٧٣/٧ )

<sup>(</sup>٤) الديوان ( ٣٠٧/١ ) ط. دار صادر، بيروت. (٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٦) أما الحوار بالضم فهو ولد الناقة ساعة تضعه، أو إلى أن ينفصل عن أمه، وأما الثمام فهو نبت يحشى به الجلد المذكور. انظر القاموس مادة: « حور، ثمم ».

٢ - و « الأحفار »: جمع حفر الماء، و « الفلج » بفتح الفاء وسكون اللام وبالجيم؛ اسم موضع، و « السيف » بكسر السين المهملة؛ شط البحر، و « الكواظم »: جمع كاظم (١) والكاظم: اسم موضع، وأراد بجمعها هاهنا كاظمة وما حولها.

٣ - قوله: « وكم نام عني » أي: وكم خلي البال نام عني لا يبالي ما أنا فيه من الكرب والغم الذي قد خرجت له نفسي من الحيازم، إلى التراقي.

٤ - قوله: « إذا جشأت » أي: ارتفعت نفسي لتخرج من صدري أقول لها ارجعي وراءك واستحيى من بياض اللهازم، أي: الشيب، وهو جمع لهزمة.

و « الحزازات »: جمع حزازة الصدر، وهو ما في القلب من الأمر المطلوب الذي يتعب صاحبه.

٦ - قوله: « أبأنا بها » في ديوان الفرزدق: أبأنا بهم، فعلى الأول يرجع الضمير إلى السيوف المذكورة فيما قبل، وعلى الثاني: يرجع إلى أهل الوقعة، ومعنى أبأنا: قتلنا؛ كما في قول طفيل (٢):
 أَبَأْنَا بِقَتْلانَا مِنَ القَومِ ضِغْفُهُمْ

قال ابن هشام: ومعناه: قتلنا (٣)، قوله: « الحوائم » العطاش التي تحوم حول الماء؛ جمع حائمة؛ من الحوم وهو الطواف حول الشيء.

### الإعراب:

قوله: « أبأنا »: جملة من الفعل والفاعل، و « بها » جار ومجرور، والباء للاستعانة، وعلى رواية: بهم تكون الباء للسببية، وقوله: « قتلى »: مفعول لقوله: أبأنا، قوله: « وما » نافية، وقوله: « شفاء »: مبتدأ، و « فيها »: مقدمًا خبره، والضمير يرجع إلى السيوف، قوله: « وهن » مبتدأ أي السيوف، و « الشافيات »: خبره، يقول: ليس الشفاء في دماء السيوف، يعني الدماء التي تهريقها السيوف، وإنما هي الشافيات؛ لأنه لولاها (٤) لما سفكت الدماء.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « الشافيات الحوائم » حيث دخلت الألف واللام على الشافيات الذي هو مضاف

<sup>(</sup>١) في (أ): كاظمة.

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو لطفيل الغنوي في ديوانه ( ٣٢ )، وانظره في لسان العرب مادة: ﴿ بُواً ﴾.

<sup>(</sup>٣) جاء في الصحاح للجوهري مادة: ﴿ بُواً ﴾: ﴿ أُبَأْتِ القاتلِ بالقتيلِ إذا قتلته به، وباء الرجل بصاحبه؛ أي: قتل به، ويقال: بؤيه؛ أي: كن ممن يقتل به ﴾.

<sup>(</sup>٤) في ( ب ): لولا.

إلى الحوائم؛ وذلك لأن الإضافة فيه لفظية، وتختص الإضافة اللفظية بجواز دخول الألف واللام على المضاف في مسائل منها مثل هذا الموضع؛ كما في قولك: كالجعد الشعر ونحوه (١). الشاهد السابع والثلاثون بعد الستمائة (٣١٢)

<u>١٣٧ لقدْ ظَفِرَ الزُّوَّارُ أَقْفِيةِ العِدَا</u> بِمَا جَاوَزَ الآمال مَلْأَسْرِ والقَتْلِ

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من الكامل.

قوله: « الزوار » بضم الزاي؛ جمع زائر، و « الأقفية »: جمع قفا، و « العدا » بكسر العين؛ جمع عدو، و « الآمال »: جمع أمل وهو الرجاء.

#### الإعراب:

قوله: « لقد » اللام للتأكيد وقد للتحقيق، و « ظفر »: فعل، و « الزوار »: فاعله، وهو مضاف إلى أقفية التي هي مضافة إلى العدا، والباء في قوله: « بما » يتعلق بقوله: « ظفر » وما موصولة، و « جاوز » فعل وفاعل، و « الآمال »: مفعوله، والجملة صلة الموصول، قوله: « ملأسر » أصله من الأسر على لغة أهل اليمن؛ فإنهم أبدلوا الميم من اللام (<sup>1)</sup>؛ كما في قوله على الله والقتل » عطف على قوله: « ملاسر ». المسفر » (<sup>1)</sup>، وكلمة من هاهنا للبيان والتفصيل، وقوله: « والقتل » عطف على قوله: « ملاسر ». الاستشهاد فيه:

في قوله: « الزوار أقفية العدا » فإن الزوار بالألف واللام مضاف إلى أقفية التي هي مضافة إلى العدا التي بالألف واللام؛ كما في قولك: الضارب رأس الجاني، وذلك لكون الإضافة فيه لفظية (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٨٥/٣ )، وقوله فيها هذا الموضع، وهو أن يكون المضاف إلى فيه ال، أو مضافًا لما فيه ال، ومنها أيضًا أن يكون المضاف مثنى أو جمعًا كما في قوله: ( الشاتمي عرضي ).

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك ( ١٧٣/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وليس من الكامل كما ذكر الشارح، كما أنه غير منسوب لقائل، وانظره في شرح التصريح ( ٢٩/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٧٦٤ ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): يبدلون الميم من اللام.

<sup>(</sup>٥) الحديث في مسند أحمد ( ٤٢٤/٥ ) طبعة دار المعارف ( ١٣٦٥هـ )، القاهرة.

ر ؟) تشبيه العيني البيت بالحديث ليس صحيحًا، فالبيت فيه حذف نون من للضرورة الشعرية، وقد ورد ذلك في أشعار كثيرة، أما الحديث ففيه إبدال اللام ميمًا، وهو لغة لأهل اليمن.

<sup>(</sup>٧) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٨٥/٣ ) والشاهد السابق.

# الشاهد الثامن والثلاثون بعد الستمائة (۲٬۱)

# الوُدُ أَنْتِ المستحقةُ صَفْوِهِ مِنِّي وَإِنْ لَمْ أَرْجُ مِنْكِ نَوَالًا المُودُ اللهِ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ مُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِمِلَ المُعِلَمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو - أيضًا - من الكامل. المعنى ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: « الود »: مرفوع بالابتداء، قوله: « أنتِ » بالكسر خطاب لمؤنث، وهو - أيضًا - مبتدأ، وخبره قوله: « مني »: جار ومجرور في محل النصب على الحال من الود.

قوله: « وإن لم أرج » إن هذه تسمى واصلة، وفي التقدير: هو عطف على مقدر تقديره: أرجو منك نوالًا وإن لم أرج، و « نوالًا » نصب على أنه مفعول لقوله: « لم أرج »، وصدر الكلام أغنى عن جواب إن.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « المستحقة صفوه » فإن المستحقة مضاف إلى صفوه، وصفوه مضاف لضمير ما هو مقرون بأل وهو الود (٣)، وذهب المبرد إلى أن مثل هذا لا يجوز فيه إلا النصب ولا يجوز الجر (٤)، والصحيح الجواز بدليل البيت المذكور؛ فإن صفوه فيه مجرور، وهو حجة عليه (٥).

# الشاهد التاسع والثلاثون بعد الستمائة (٢٠٠٠)

| بِغَنِي | عَنْهُمَا | يَوْمًا | لَشْتُ | فإنَّنِي | عَدَنِ | المُستَوْطِنَا | عَنِّي | يَغْنِيَا | اِن اِن | <u> </u> |
|---------|-----------|---------|--------|----------|--------|----------------|--------|-----------|---------|----------|
|         |           |         |        |          |        |                | -      |           |         |          |

أقول: قائله - أيضًا - مجهول، وكثيرًا ما يحتج ابن هشام بالأبيات المجهول قائلها (^)،

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٢٥١/٢ )، وأوضح المسالك ( ١٧٤/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، وهو في الغول، وقائله مجهول، وانظره في شرح التصريح ( ٢٩/٢ )، والدرر ( ١٢/٥ )، وشرح الأشموني ( ٢٤/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٤٨/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٦٤٥ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح التصريح ( ٢٩/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٨٦/٣ ).

<sup>(</sup>٤) انظر رأي المبرد والرد عليه في الأشموني ( ٢٤٦/٢ )، والمساعد ( ٢٠٦/٢ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٨٥/٣ )، والمساعد ( ٢٠٢/٢ ).

<sup>(</sup>٦) أوضح المسالك ( ١٧٥/٢ ).

<sup>(</sup>٧) البيت من بحر البسيط، وهو مجهول القائل؛ كما نص عليه العيني وغيره، وانظره في شرح الأشموني وشواهده للعيني (٢٠٢٢)، وهمع الهوامع للسيوطي (٢٠٢٢). للعيني (٢٠٢٢)، وهمع الهوامع للسيوطي (٤٨/٢).

<sup>(</sup>٨) إنما خص ابن هشام بالذكر؛ لأنه استشهد بأربعة أبيات متوالية في هذا الموضع منفردًا بها، وكلها مجهولة القائل، =

والجهالة لا تضر بالاحتجاج إذا احتج بها المتقدمون مثل سيبويه وأمثاله، فإن في كتابه أبياتًا مجهولة وقد احتج بها، [ وهو من بحر البسيط ] (١).

قوله: « إن يغنيا »: من غنى فلان عن كذا فهو غان، يعني: استغنى عنه ولا حاجة له به، وذكره في الدستور (٢) في باب فعل يفعَل مثل: علم يعلم، وقال: غني عنه غِنّى فهو غنيٌّ استغنى.

### الإعراب:

قوله: « إن »: حرف شرط، و « يغنيا »: فعل الشرط مجزوم، و « عني » صلته، قوله: « المستوطنا عدن » أصله: المستوطنان، فحذفت النون للإضافة، والألف واللام فيه بمعنى الذي، أي: اللذان استوطنا عدن، قوله: « فإنني » جواب الشرط، وضمير المتكلم اسم إن، والجملة – أعني: « لست يومًا عنهما بغني » خبره، والتاء اسم ليس، وخبره قوله: « بغني »، والباء فيه زائدة والأصل: لست غنيًا عنهما، وخففت الياء فيه للضرورة، و « يومًا » نصب على الظرف، و « عنهما » يتعلق بغني.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « المستوطنا عدن » حيث دخلت الألف واللام في المضاف المثنى لكون الإضافة لفظية.

## الشاهد الأربعون بعد الستمائة (٢٠٠٠)

| إلى الوُشَاةِ ولو كانُوا ذَوي رَحِم | مَسَامِعهم | بالمُصْغِي | الأُخِلَّاءُ | ٦٤٠ ليسَ   |
|-------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|
|                                     | 1-0 -      | ٠ .        |              | <b>-</b> - |

أقول: قائله مجهول، وهو – أيضًا – من البسيط.

« الأخلاء »: جمع خليل وهو الصديق الصافي، و « الوشاق » بضم الواو؛ جمع واش، وهو الساعي بنقل الكلام بين الأخلاء.

<sup>=</sup> وبيت الشاهد ثالثها.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) لم نقف عليه ولم نسمع عنه.

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك ( ١٧٦/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، وهو مجهول القائل، ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٨٥/٣ )، وشرح التصريح ( ٣٠/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٤١/٢ ).

#### الإعراب:

قوله: « الأخلاء »: مرفوع لأنه اسم ليس، وخبره هو قوله: « بالمصغي مسامعهم »، والباء فيه زائدة للتأكيد، وقوله: « إلى الوشاة » يتعلق بقوله: بالمصغي، قوله: « ولو » حرف شرط واصل بما قبله، وفي الحقيقة هو عطف على مقدر تقديره: إن لم تكن الوشاة ذوي رحم ولو كانوا ذوي رحم، واسم كان الضمير الذي يرجع إلى الوشاة، وخبره هو قوله: « ذوي رحم ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بالمصغي مسامعهم » حيث دخلت الألف واللام في المضاف الجمع ( الذي اتبع المثنى فيه ) لكون الإضافة لفظية كما ذكرنا (١).

# الشاهد الحادي والأربعون بعد الستمائة (٢٠٢)

| بَعْضِي | ونَقَضْنَ | کُلّٰي | نَقَضْنَ | ، نقْضِی | فی | أشرَعَتْ | الليالِي | طُولُ | 781 |
|---------|-----------|--------|----------|----------|----|----------|----------|-------|-----|
| -       |           | #      | _        | # -      | 4  | •        | 3        | •     | _   |

أقول: قائله هو الأغلب العجلي، وكان من المعمرين، وعاش دهرًا طويلًا، وبعده بيت آخر (٤):

٢ - حَنَيْنَ طُولِي وَطَوَينَ عَرْضِي أَقْعَدْنَنِي مِنْ بَعْدِ طُولِ النَّهْضِ
 وهما من الرجز وفيه القطع.

قوله: « **طول الليالي** » ويروى: إن الليالي أسرعت، وقوله: « **ونقضن بعضي** » ويروى: أخذن بعضي [ وتركن بعضي ] (<sup>()</sup>. المعنى ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: « طول الليالي »: كلام إضافي مبتدأ، و « أسرعت »: خبره، وقوله: « في نقضي » يتعلق به، قوله: « نقضن كلي » جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت حالًا بتقدير قد، قوله: « ونقضن بعضى »: جملة مثلها معطوفة على الجملة المتقدمة.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٨٥/٣ ). (٢) أوضح المسالك ( ١٧٩/٢ ).

<sup>(</sup>٣) بيتان من بحر الرجز المشطور نسبا للعجاج، وهما في ديوانه ( ٣٠٠/١ )، تحقيق: السطلي؛ كما نسبا للأغلب العجلي، وانظرهما في الكتاب ( ٣١/٢ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٣٦٦/١ )، وشرح التصريح ( ٣١/٢ )، والأغاني ( ٣٠/١ )، والخزانة ( ٢٢٤/٤ )، وشرح شواهد المغنى ( ٨٨١ ).

<sup>(</sup>٤) ديوان العجاج ( ٣٠٠/٢ ) تحقيق: السطلي. (٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أسرعت » فإنها خبر عن المذكر وهو قوله: « طول »، والقياس: أسرع، ولكن المبتدأ اكتسب التأنيث من المضاف إليه، فلذلك أُنَّث الحبر (١).

# الشاهد الثاني والأربعون بعد الستمائة (٢٠٢)

اللهُ العَقْلِ مَكْسُوفٌ بِطَوْعِ هَوَى وَعَقْلُ عَاصِي الهَوَى يَوْدَادُ تَنْوِيْوَا الْعَقْلِ مَكْسُوفٌ بِطَوْعِ هَوَى

أقول: قيل إن قائله من المولدين، وهو من البسيط، المعنى ظاهر، وهو معنى مليح جدًّا وفيه موعظة كبيرة.

#### الإعراب:

قوله: « إنارة العقل »: كلام إضافي مبتدأ، وقوله: « مكسوف »: خبره؛ أي: مظلم، والباء في: « بطوع » يتعلق به، وهو مضاف إلى هوى، قوله: « وعقل عاصي الهوى »: كلام إضافي مبتدأ، وخبره قوله: « يزداد »، وقوله: « تنويرًا » نصب على التمييز.

#### الاستشهاد فيه:

عكس الاستشهاد في البيت السابق؛ لأن في هذا تذكير المؤنث، وهو قوله: « مكسوف »، وكان القياس: « مكسوفة »، وإنما ذكر المؤنث ها القياس: « مكسوفة »، وهناك تأنيث المذكر وهو قوله: « أسرعت »، وإنما ذكر المؤنث ها هاهنا مع أنه خبر عن المؤنث، وهو قوله: « إنارة العقل »؛ لأن المضاف اكتسب التذكير من المضاف إليه.

## الشاهد الثالث والأربعون بعد الستمائة (نانه)

اللهي وَحْدَكَا لَمْ يَكُ شَيْءً يا إِلاهي قبلكَا الله وَكُنْتَ إِلَّهُ وَحُدَكًا لَمْ يَكُ شَيْءً يا إِلاهي قبلكَا

أقول: قائله هو عبد اللَّه بن عبد الأعلى القرشي الراجز، وهو من الرجز المسدس. المعنى الماهر.

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب ( ٥٢/١، ٥٣ )، وشرح التصريح ( ٣١/٢ ).

<sup>(</sup>٢) أوضع المسالك ( ١٨٠/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، وهو لقائل مجهول، قيل: إنه من المولدين، وانظره في المغني ( ٥١٢ )، وشرح شواهده للسيوطي ( ٨٨١ )، والتصريح ( ٣٢/٢ )، والأشموني ( ٢٤٨/٢ ).

<sup>(</sup>٤) أوضع المسالك ( ١٨٤/٢ ).

<sup>(</sup>٥) بيتان من الرجز المشطور، وقد نسبهما الشارح، وهما في الإقرار بالألوهية للَّه تعالى، وانظرهما في الكتاب لسيبويه =

### الإعراب:

قوله: « وكنت » من كان التامة، وفي كتاب سيبويه: قد كنت <sup>(۱)</sup>، قوله: « إذ »: ظرف بمعنى حين كنت، وهو – أيضًا – من كان التامة، قوله: « إلهي » أصله يا إلهي، قوله: « وحدكا »: منصوب على الحال، والعامل محذوف تقديره: انفردت وحدكا، والألف في وحدكا وقبلكا للإطلاق.

قوله: « لم يك » أصله: لم يكن حذفت النون منه للتخفيف، وهي من كان الناقصة، وقوله: « شيء » اسمه، وقوله: « قبلكا »: خبره، وقوله: « يا إلهي »: معترض بين اسم كان وخبره. الاستشهاد فيه:

في قوله: « وحدكا » حيث أضيف [ لفظ ] (٢) وحد إلى كاف الخطاب، وهو مما يضاف لكل مضمر: إلى الغائب نحو: وحده، وإلى المخاطب نحو: وحدك، وإلى المتكلم نحو: وحدي (٣). الشاهد الرابع والأربعون بعد الستمائة (١٠٥٠)

# اللَّهُ والمَطَرَا

أقول: قائله هو الربيع بن ضبيع بن وهب بن بغيض بن مالك بن سعد بن عدي بن فزارة ابن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس غيلان، قال أبو حاتم: وكان من أطول من كان قبل الإسلام عمرًا، عاش أربعين وثلاثمائة سنة ولم يُسلِم، وقال حين بلغ مائة سنة وأربعين سنة:

زجين إلَّا الظَّبَاءَ والبَهِّرَا مِنْ نِسْوَةِ كُنَّ قَبْلَهَا دُرَرًا إِنْ يَنَأْ عَنِّي فَقَدْ ثَوَى عُصُرَا لَمًّا قَضَى مِنْ جِمَاعِنَا وَطَرَا

١- أَقْفَرَ مِنْ مَيَّةَ الحَرِيبَ إِلَى
 ٢- كَانَّهَا دُرَّةٌ مُلنَا خُلَمَةً
 ٣- أَصْبَحَ مِذِي الشَّبَابُ قَدْ حَسَرًا
 ٤- فارَقَنَا قَبْلَ أَنْ نُفارِقَهُ

<sup>= (</sup> ۲۱۰/۲ )، وشرح أبيات سيبويه ( ۲۹/۲ )، وسر صناعة الإعراب ( ٤١ ° )، والمقتضب ( ٢٤٧/٤ )، والمنصف ( ٢٣/٢ )، والمدر ( ٥٤١ )، والدر ( ٥٢/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٦٨١ )، وابن يعيش ( ١١/٢ ).

<sup>(</sup>١) الكتاب لسيبويه ( ٢١٠/٢ )، وروايته: ( وكنت ) وليس كما ذكره الشارح.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٢٤٠/٣).

<sup>(</sup>٤) أوضع المسالك ( ١٨٦/٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر المنسرح، وهو للربيع بن ضبيع الفزاري، وانظره في الكتاب لسيبويه ( ٢٠/١ )، واللسان: « ضمن »، والأشباه والنظائر ( ٢٢/٧ )، وشرح التصريح ( ٣٦/٢ ).

أَمْلِكُ رَأْسَ الْبَعِيرِ إِنْ نَفَرَا

ه - أَصْبَحْتُ لا أَخْمِلُ السُّلاحَ ولا

٦- والـذئـب أخـشـاه......

وهي من المنسرح <sup>(١)</sup>.

ووصف بهذا البيت والذي قبله انتهاء سِنَّه وذهاب قوته؛ فلا يطيق حمل السلاح لحرب ولا يملك رأس البعير إن نفر من شيء، وأنه يخشى من الذئب إن مرَّ به على حدته، ولا يحتمل الريح وأذى المطر لهرمه وضعفه.

#### الإعراب:

قوله: « والذئب »: منصوب بفعل يفسره الظاهر، أي: أخشى الذئب أخشاه، ويجوز فيه الرفع على الابتداء، والأول أوجه، قوله: « إن مررت به » أي بالذئب، وجواب الشرط محذوف تقديره: إن مررت به أخشاه، قوله: « وحدي »: حال من الضمير الذي في مررت، أي: حال كوني متوحدًا، قوله: « أخشى »: عطف على أخشاه، وهي جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « الرياح » مفعول، و « المطرا »: معطوف عليه، والألف فيه للإطلاق.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وحدي » حيث أضيف وحد إلى ياء المتكلم (٢). الشاهد الخامس والأربعون بعد الستمائة (٢،٤)

الله عَدْاذَيْكَ وَطَعْنُا وَخُصَا اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَا عَنْهُ عَا عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنُوعُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنُوع

أقول: قائله هو العجاج الراجز، يمدح به الحجاج بن يوسف، ويذكر فيه ابن الأشعث وأصحابه، وبعده (°):

<sup>(</sup>١) في الأصل (أ، ب): من الوافر، والصحيح أنه من المنسرح.

<sup>(</sup>٢) ينظر الشاهد ( ٦٤٣ )، وشرح التسهيل لآبن مالك ( ٣٤٠/٣ ).

<sup>(</sup>٣) أوضع المسالك ( ١٨٧/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من الرجز المشطور، من أرجوزة للعجاج، قالها في أصحاب ابن الأشعث، وبمدح الحجاج: بلجب عرض يباري عرضا فوجدوا الحجاج يأبى الهضا

انظر ديوان العجاج ( ١٤٠/١ )، تحقيق: د. عبد الحفيظ السطلي، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ٢/٠٥٣ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٣١٥/١ )، وشرح التصريح ( ٣٧/٢ )، وابن يعيش ( ١١٩/١ )، والمحتسب ( ٢٧٩/٢ )، والحزانة ( ٢٠٦/٢ )، والدرر ( ٦٦/٣ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١١٨٧ ).

<sup>(</sup>٥) ديوان العجاج ( ١٤٠/١ )، تحقيق: د. عبد الحفيظ السطلي، مكتبة أطلس، دمشق.

 ٤ - تَيْضِي إِلَى عَاصِيَ الْعُرُوقِ النَّحْضَا وتَارَةً يَلْقَوْنَ قَرْضًا قَرْضًا ١ - خَزْيهِمْ بِالطُّعْنِ فَرْضًا فَرْضَا ٢- حَتَّى نُقَضِّي الأَجَلَ النُّقَضَّا

٣ - قوله: « هذاذيك »: من الهذ - بالذَّال المعجمة وهو الإسراع في القطع، وقال الأصمعي: تقول للناس إن أردت أن يكفوا عن الشيء: هجاجيك وهداذيك على تقدير الاثنين، قوله: « وَخْضًا » بفتح الواو وسكون الخاء وبالضاد المعجمتين، قال ابن فارس: الوخض: الطعن غير جائف، يقال: وخضه بالرمح (١)، وقال ابن يعيش: الوخض: الطعن الجائف (٢)، وقال [ ابن النحاس ]  $^{(7)}$  في شرح أبيات الكتاب: الوخض بالتحريك  $^{(4)}$ .

٤ - قوله: « إلى عاصى العروق » بالعين والصاد المهملتين (٥)، قال الجوهري: العاصي: العرق الذي لا يرقأ، ويجمع على عواص (٦)، قوله: « النحضا » بفتح النون وسكون الحاء المهملة ثم ضاد معجمة، وهو اللحم المكتنز كلحم الفخذ، وكذلك النحضة.

وحاصل المعنى: يمضى الطعن والضرب في اللحم إلى العروق العاصية.

### الإعراب:

قوله: « ضربًا »: نصب على المصدر، والتقدير: نضرب ضربًا، وقوله: « هذاذيك »: نصب على المصدر - أيضًا، وهو بدل من الأول وثني للتكرار (٧)، كأنه يقطع الأعناق بضربه ويبلغ الأجواف بطعنه، قوله: « وطعنًا »: عطف على قوله: « ضربًا » أي: يطعن طعنًا، قوله: « وَخْضًا » صفة لقوله: « طعنًا ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « هذاذيك » فإنه مصدر قصد من تثنيته التكرار، وأنه شيء يعود مرة بعد مرة، فليس المراد منه شيئين فقط؛ كما تقول: ادخلوا الأول فالأول، والغرض أن يدخل الجميع، وجئت بالأول فالأول، حتى يعلم أنه شيء بعد شيء، ومنه يقال: جاء القوم رجلًا فرجلًا على

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٩٤/٦).

<sup>(</sup>٤) شرح النحاس (١٥٢). (٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٦) الصحاح مادة: « غضى ». (٥) في (أ): بالعين والصاد المهملتين.

<sup>(</sup>٧) في (أ): للتكثير.

<sup>(</sup>۲) ینظر ابن یعیش ( ۱۱۹/۱ ).

= 1444

هذا المعنى، ولا يحتاج إلى تكريره مرة واحدة (١).

### الشاهد السادس والأربعون بعد الستمائة (٢٠٢)

# الْمُنَّ الْمُنَّ الْمُرْدِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُواللِّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللْمُولِمُ الللْمُلِمُ الللْمُولِمُ الللِّلْمُلِمُ الللِّلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّالِي الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُولُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُ

أقول: قائله هو سحيم بن عبد بني الحسحاس في ابنة مولاه، وقبله (٤):

١ - وإنَّ الصَّبَيْرِيَاتِ وَسُطَ بُيُوتِنَا

٢ - فَكُمْ قَدْ شَقَقْنَا مِنْ رِدَاءِ منير

٣ - وَهُنَّ بَنَاتُ القَوْمِ إِنْ يَظْفَرُوا بِنَا

مِنْ رِدَاءِ منير وَمِنْ بُرْقُعِ عَنْ طَفْلَةِ غَيرِ عَانِسِ مِ إِنْ يَظْفَرُوا بِنَا يَكُنْ فِي بَنَاتِ القَوْمِ إِحْدَى الدَّهَارِسِ

ظِبَاءٌ حَنَتْ أَعْنَاقَهَا في المُكَانِس

وهي من الطويل.

١ - [ قوله: « وإن الصبيريات » أي: النسوة المنسوبة إلى بني صبير بن يربوع، قوله:
 « المكانس »: جمع مكنس الظبي، وهو موضع كنسه؛ أي: تستره.

٢ - قوله: ١ منير ، أي: ذي أعلام.

قوله: « طفلة » بفتح الطاء؛ المرأة الناعمة، قوله: « ممكورة » أي: حدلة الساقين؛ يعني: ممتلئة الساقين ] (°).

٣ - قوله: « الدهارس » الدواهي.

٤ - قوله: « دواليك »: من المداولة، وهي المناوبة، كانت عادة العرب في الجاهلية أن يلبس كل واحد من الزوجين بُرد الآخر، ثم يتداولان على تخريقه حتى لا يبقى فيه لبس؛ طلبًا لتأكيد المودة، ويقال: تزعم النساء أنه إذا شق أحد الزوجين عند البضّاع شيئًا من ثوب صاحبه دام الؤدّ بينهما وإلا تهاجرا.

#### الإعراب:

قوله: ﴿ إِذَا ﴾: ظرف فيه معنى الشرط، و ﴿ شق ﴾ فعله، و ﴿ شق ﴾ الثاني جوابه، وقوله:

<sup>(</sup>١) ينظر ابن يعيش ( ١١٩/١ ). (٢) أوضع المسالك ( ١٨٨/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، منسوب لسحيم، وهو في ديوانه (١٥)، تحقيق: عبد العزيز الميمني، ط. دار الكتب، وانظر الشاهد في الكتاب لسيبويه (٢٠/٣)، وابن يعيش (١١٩/١)، واللسان: وهذذ ، والخصائص (٢٥/٣)، ورصف المباني (١٨٩١)، والمحتسب (٢٧٩/٢)، وهمع الهوامع للسيوطي (١٨٩/١)، والمدر (٢٥/٣)، وشرح التصريح (٣٧/٢). (٤) ديوان سحيم (١٥)، تحقيق: عبد العزيز الميمني، ط. دار الكتب (١٩٥٠).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

« برد، ومثله »: مرفوعان بالنيابة عن الفاعل، قوله: « دواليك »: نصب على المصدر يعني تداولًا بعد تداول، ويقال: نصب على الحال؛ أي: متداولين.

قوله: «حتى »: ابتدائية هاهنا، و « لابس »: مرفوع لأنه اسم ليس، وخبره قوله: « للبرد »، ويروى: حتى كلنا غير لابس، والجملة مستأنفة عند الجمهور، وعند الزجاج وابن درستويه في موضع جر بحتى.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **دواليك** » فإنه مصدر مثنى مضاف إلى ضمير المخاطب مخصوص به، ومعناه التكرار. فافهم (۱).

# الشاهد السابع والأربعون بعد الستمائة (٣٠٢)

# المنه عَلَى مَا فَاتَنِي يَـوْمَ بِنْتُمُ

أقول: قائله هو كثير عزة، وتمامه:

فَيَا حَسْرَتَا أَنْ لَا يَرَيْنَ عَوِيلِي

(²) من الطويل، وأولها هو قوله <sup>(٥)</sup>:

وآذَنَ أَصْحَابِي غَدًا بِقُفُولِ
وَشَاقَتُك أُمُّ الصَّلْتِ بَعْدَ ذُهُولِ
ثُمَّقُلُ لِي لَيلَى بِكُلِّ سَبِيلِ
ثُمَقُلُ لِي لَيلَى بِكُلِّ سَبِيلِ
ثُمَقُلُ بِهَا العَيْنَانِ بَعْدَ نُهُولِ
فَقُلْتُ نَعَمْ لَيلَى أَضَنَّ خَلِيلِ
وَإِنْ سُئِلْتَ عُرْفًا فَشَرُ مَسُولِ
بِلَيلَى وَلَا أَرْسَلْتُهُمْ بِرَسُولِ
فَرَوْهَا وَلَمْ يَأْتُوا لَهَا بِحَويل

١- ألا حَيِّيَا ليلَى أَجَدُّ رَحِيلِي

وهو من قصيدة لامية، وهي [ طويلة ]

١ - تَبَدَّتْ لَهُ لَيْلَى لِتُذْهِبَ عَقْلَهُ

٢- أُرِيدُ لأَنْسَى ذِكْرَهَا فَكَأَنَّهَا

٤ - إِذَا ذُكِرَتْ لَيلَى تَغَشَّتْكَ عَبْرَةً

ه - وَكُمْ مِنْ خَلِيلٍ قَالَ لِي هَلْ سَأَلْتُهَا

٦- وأبعَدَهُ لَيلًا وأوشكهُ قِلَى

٧ - لقَدْ كَذَبَ الوَاشُونَ مَا بُحْتُ عِندَهُمْ

٨ - فإنْ جَاءَكِ الوَاشُونَ عَنِّي بِكِذْبَةٍ

<sup>(</sup>۱) ينظر ابن يعيش ( ۱۱۹/۱ ). (۲) ابن الناظم ( ۱۰۲ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة طويلة لكثير عزة في الغزل، قد سرد الشارح أكثرها، ديوان كثير عزة

<sup>(</sup> ١٠٨ )، وانظر الأمالي لأبي علي القالي ( ٦٧/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٨٠٧ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) ديوان كثير عزة ( ١٠٨ )، تحقيق: د. إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت ( ١٩٧١م ).

٩ - فلا تَعْجَلِي يا لَيلُ أَنْ تَتَفَهِّمِي بِنُصْحِ أَتَى الوَاشُونَ أَمْ بِحُبُولِ فَقِدْمًا صَنَعْتُ القَرْضَ عِنْدُ بُذُول ١٠ - فإنْ تَبْذُلِي لِي منكِ يَومًا مَوَدَّةً ١١ - وإنْ تَبْخَلِي يَا لَيلُ عَنِّي فَإِنَّنِي تُوكِّلُنِي نَفْسِي بِكُلُّ بَخِيل ١٢ - ولشتُ بِرَاضٍ مِنْ خَلِيلِ بنائِل قَلِيل وَلَا أَرْضَى لَهُ بِقَلِيل ١٣ - ولَيسَ خَلِيلِي بِالملولِ ولَا الَّذِي إذا غِبتُ عَنْهُ بَاعَنِي بِخَيل ١٤ - وَلَكِنْ خَلِيلِي مَنْ يُدِيمُ وِصَالَهُ وَيَحْفَظُ سِرِّي عِندَ كُلِّ دَخِيل ١٥ - ولَمْ أَرَ مِنْ لَيلَى نَوَالًا أَعُدُّهُ ألَا زُبُّهَا طَالَبتُ غَيرَ مُنِيل ١٦ - يَلُومُكَ في لَيلَى وَعَقْلُكَ عِندَهَا رجَالٌ ولَمْ تَذْهبْ لَهُمْ بِعُقُولِ ١٧ - يَقُولُونَ لِي دَعْ عَنكَ لَيلَى وَلا تَهِمْ بِقَاطِعَةِ الْأَقْرَانِ ذَاتِ حَلِيل وَلَا عُجْتُ مِنْ أقوالِهِمْ بِفَتِيل ١٨ - فمَا نفعت نفسي بما أُمَرُوا به ١٩ - نَدِمْتُ عَلَى مَا فَاتَنِي..... ٢٢ - وقَالُوا نَأَتْ فَاخْتَرْ مِنَ الصَّبر والبُكَا فَقُلْتُ البُكَا أَشْفَى إِذًا لِغَلِيلِي ٢١ - فَوَلَّيتُ مَحْزُونًا وقُلْتُ لِصَاحِبِي أقاتِلتِي لَيلَى بِغَيرِ قَتِيلِ ومَالَ بِنَا الوَاشُونَ كُل مُجيلٍ ٢٢ - لقد أَكْثَرَ الوَاشُونَ فِينَا وفِيكُمُ إِلَى اليَوم كالمُقْصَى بِكُلِّ سَبِيل ٢٣ - ومَا زِلتُ مِنْ لَيلَى لَدُنْ طُرٌ شَاربِي

٧ - قوله: « برسول » ويروى: برسيلي، وكلاهما بمعنى الرسالة.

٩ - قوله: « بِحُبُولِ » بالحاء المهملة المضمومة؛ جمع حِبل بكسر الحاء وهو الداهية،
 ويروى: بالخاء المعجمة، وهو الفساد.

١٠ - قوله: « فقِدْمًا » بمعنى: قديمًا، ويروى: فقَدْ ما [ بفتح القاف ] (١) على أن قد حرف تحقيق وما زائدة، قاله أبو على.

۱۷ – قوله: « الأقران »: جمع قرن، وهو الحبل يريد به الوصل، أو جمع قِرن بكسر القاف [ وهو الفساد ] (۲).

١٨ - [ قوله: « ولا عجت » بكسر العين؛ أي: ولا انتفعت، يقال: تناولت دواء فما عجت به؛ أي: ما انتفعت به، و « الفتيل » بالفاء، هو الخيط الذي يكون في شق النواة ] (٣).

<sup>(</sup>۲،۱) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

### الإعراب:

قوله: « ندمت »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « على »: يتعلق به، و « ما »: موصولة، و « فاتني »: جملة صلتها، و « يوم »: نصب على الظرف مضاف إلى الجملة – أعني: بنتم، قوله: « يا حسرتا » قد مَرَّ غير مرة أن حرف النداء في مثل هذا الموضع يكون لمجرد التنبيه، وأن ألف حسرتا لمد الصوت بالمنادى المندوب (١).

قوله: « أن لا يرين »: جملة شرطية، قوله: « فياحسرتا » مقدمًا جواب، وقوله: « عويلي »: كلام إضافي مفعول يرين، وهو من رؤية البصر، ولهذا اكتفى بمفعول واحد، و « العويل »: الصياح والضجيج.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يوم بنتم » فإن يوم ظرف أضيف إلى الجملة التي هي الفعل الماضي، ويجوز في الفتحة أن تكون إعرابًا وأن تكون بناء (٢).

# الشاهد الثامن والأربعون بعد الستمائة (٢٠٠٠)

على حين عَاتَبتُ المَشِيبَ عَلَى الصُّبَا على حين عَاتَبتُ المَشِيبَ عَلَى الصُّبَا

أقول: قائله هو النابغة الذبياني، وقد تكرر ذكره، وتمامه:

وَقُلْتُ أَلَمًا أَضْحُ والشَّيْبُ وَالْحِ؟

وهو من قصيدة عينية طويلة من الطويل، وأولها هو قوله <sup>(٥)</sup>:

فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المتامي عنك واسع وانظر بيت الشاهد في ديوانه (٥٣/٢)، والكتاب (٣٠/٢)، وشرح أبيات سيبويه (٥٣/٢)، وشرح التسهيل لابن مالك (٢٥٥/٣)، والمنصف (٥٨/١)، وابن الشجري (٤٦/١)، وشرح شواهد المغني (٨١٦)، والإنصاف (٢٩٢)، ورصف المباني (٣٤٩)، وشرح الأشموني (٢٥٦/٢).

(٥) الديوان (٣٥ ) ورواية هَذه القصيدة في الديوان مختلفة في الكلمات والأبيات، ومن أرادها فليراجعها ( ٥٢ ) وما بعدها، ط. دار الكتب العلمية، و ( ٣ ) ط. دار المعارف، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.

<sup>(</sup>١) قال الدكتور سيد تقي معلقًا (٩٧): ﴿ إِذَا كَانَ المُنادَى مَنْدُوبًا فَلْيُسَ يَا لَجُرِدُ التنبيه، بل هي للندبة ».

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٥٥/٣ - ٢٥٨ ) وما قيل في إعراب وبناء يوم عند إضافتها إلى الجمل وتفريعات ذلك.

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٥٣ ) توضيح المقاصد ( ٢٦٦/٢ )، وأوضح المسالك ( ١٩٨/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٩/٣ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل من قصيدة للنابغة الذبياني يعتذر فيها للنعمان بن المنذر، وهي مثل كثير من قصائده في ذلك يقول فيها له:

فَجَنْبًا أريكِ فالتلاعُ الدوافعُ مَصَايِفُ مَرَّتْ بَعْدَنَا وَمَرَابعُ لِسِتَّةِ أَعْوَامٍ وذَا العَامُ سَابِع ونُوْيٌ كَجَذْمِ الحَوضِ أَثْلَمُ خَاشِعُ عَلَيهِ حَصِيرٌ غَقَتْهُ الصَّوانِعُ عَلَيهِ حَصِيرٌ غَقَتْهُ الصَّوانِعُ يَطُوفُ بها وسطَ اللّطِيمَةِ بائعُ عَلَى النَّحْرِ مِنْهَا مُسْتَهَلِّ وَدَامِعُ عَلَى النَّحْرِ مِنْهَا مُسْتَهَلِّ وَدَامِعُ مَكَانَ الشَّغَافِ تَبْتغِيهِ الأصَابعُ مَكَانَ الشَّغَافِ تَبْتغِيهِ الأصَابعُ أَتَانِي وَدُونِي رَاكِسٌ فالطَّوَاجِعُ أَتَانِي وَدُونِي رَاكِسٌ فالطَّوَاجِعُ

١- عَفَا ذُو حُسَا مِنْ فَرَتِنَا فَالفَوَارِعُ
 ٢- فمُجْتَمَعُ الأَشْرَاجِ غَيْرَ رَسْمَهَا
 ٣- تَوَهَّمْتُ آياتِ لها فعرفتُها
 ٤- رَمَادٌ ككحلِ العينِ لأيًا أبِيئُهُ
 ٥- كأن مَجَرُ الرامسَاتِ ذُيُولَهَا
 ٢- عَلَى ظَهْرِ مَبْنَاةِ جَدِيدِ سُيُورُهَا
 ٧- فَكَفْكَفْتُ مِنِّي عَبْرَةٌ فَرَدُدْتُهَا
 ٨- على حين
 ٩- وقدْ حَالَ هَمَّ دُونَ ذَلكَ شَاغِلٌ
 ١٠- وعِيدُ أَبِي قَابُوسَ في غَير كُنهِهِ

١ – قوله: «عفا » أي: اندرس، قوله: « ذو حسا » بضم الحاء والسين المهملتين، وهو موضع، قوله: « من فرتنا » أي: منازل فرتنا، وهو اسم امرأة، و « الفوارع » بالفاء؛ مواضع مرتفعة، و « الأريك » بفتح الهمزة وكسر الراء اسم موضع، و « التلاع » بكسر التاء المثناة من فوق: مجاري الماء، والواحدة تلعة، و « الدوافع »: التي تدفع إلى الوادي.

٢ - قوله: ( فمجتمع الأشراج ) هو شعاب تدفع من الحرة، واحدها شرج بالجيم،
 و ( المصايف ): جمع مصيف، وهي زمن الصيف، و ( المرابع ): أزمنة الربيع.

٣ - و « الآيات » علامات الدار.

٤ - قوله: « لأيًا أبينه » أي: لقلته وتغيره عن حالته لا أبينه إلا بعد بطء وجهد، و « النؤي » بضم النون وسكون الهمزة؛ حاجز حول البيت لئلا يدخله الماء، وجذم كل شيء، أصله، و « الأثلم »: الذي تثلم وانهدم، و: « الخاشع » هنا المطمئن اللاصق بالأرض الذي ذهب شخوصه.

و « الرامسات » الرياح الشديدة، قوله: « نمقته » أي زينته.

٦ - قوله: « على ظهر مبناه » أي على ظهر نطع، وكانوا يبسطون النطع ويلقون عليها
 الحصر إذا عرضوها للبيع، و « اللطيمة »: سوق الطيب، وقيل: سوق فيها بز وطيب.

٧ - قوله: « مستهل » بضم الميم؛ أي: سائل منصب، و « الدامع »: المترقرق في العين.
 ٨ - قوله: « أصح »: من الصحو، وهو خلاف السكر، قوله: « وازع » بالزاي المعجمة والعين

المهملة؛ من وزعت الرجل عن الأمر؛ أي: كففته وسمي الكلب وازعًا؛ لأنه يكف الذئب عن الغنم.

٩ - قوله: « الشغاف » بفتح الشين والغين المعجمتين، وهو حجاب القلب، قوله: « تبتغيه الأصابع » أي: أصابع الأطباء الذين يعالجونه.

١٠ - قوله: « في غير كنهه » أي: جاءني وعيده في غير قدر الوعيد وفي غير حقيقته، أي: لم أكن بلغت ما يغضب عليّ فيه ويتوعدني من أجله، قوله: « راكس » بالراء والكاف والسين المهملة؛ اسم واد، و « الضواجع »: جمع ضاجعة وهي منحنى الوادي ومُنْعطفه.

#### الإعراب:

شواهد الإضافة =

قوله: « على حين » على هاهنا ظرف كفي؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفَّـلَةٍ ﴾ [النصص: ١٥] أي: في وقت غفلة.

والمعنى هاهنا: في وقت عاتبت، وحين هاهنا مبني مضاف إلى جملة، وهي فعل مبني بناء أصليًا، ويجوز فيه الإعراب، ولكن البناء أرجح للتناسب، قوله: « عاتبت »: جملة من الفعل والفاعل، و « المشيب » مفعوله، و « على الصبا » يتعلق بعاتبت، و « على » هاهنا للتعليل، والمعنى: عاتبت المشيب لأجل الصبا؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَئكُمْ ﴾ والمعنى: عاتبت المشيب لأجل الصبا؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَئكُمْ ﴾ [البقرة: ١٨٥] أي: لهدايته إياكم.

قوله: « وقلت » عطف على قوله: « عاتبت »، [ قوله: « ] (١) ألما » الهمزة للاستفهام على وجه الإنكار، ولما من الجوازم، و « أصح »: مجزوم به، و « الشيب »: مبتدأ، و « وازع »: خبره والجملة وقعت حالًا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: ( حين ) حيث بني على الفتح لإضافته إلى فعل بناؤه لأزم كما ذكرناه، ويجوز كسره للإعراب، ولكن البناء أرجح. فافهم (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك: « تضاف أسماء الزمان المبهمة غير المحدودة إلى الجمل، فتبنى وجوبًا، إن لزمت الإضافة، وجوازًا راجحًا إن لم تلزم، وصدرت الجملة بفعل مبني » ثم شرحه قائلًا: « فنبهت على جواز الإعراب وترجيح البناء في نحو قوله: ( البيت )، وفي نحو قول الآخر:

لَأَجْنَذِبَنْ عَنْهُنَّ قَلْبِي تَحَلَّمًا عَلَى حِينَ يَسْتَصْبِينَ كُلُّ حَلِيمٍ ،

# الشاهد التاسع والأربعون بعد الستمائة (۲٬۱)

| از الشريع المراجع المر | <br>789 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| على حِين يستصبِين دل حبيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ته      |

أقول: قائله لم أقف على اسمه، وصدره:

لَأَجْتَذِبَنْ مَنْهُنَّ قَلْبِي تَحَلُّمًا

وهو <sup>(٣)</sup> من الطويل.

قوله: « تحلمًا » بتشديد اللام، وهو تكلف الحلم بكسر الحاء، وهو الأناة، قوله: « حين »: مضاف إلى « يستصبين » من استصبيت فلانًا إذا عددته صبيًا؛ يعني: جعلته في عداد الصبيان. الإعراب:

قوله: « لأجتذبن » اللام للتأكيد، وأجتذبن: جملة من الفعل والفاعل مؤكدة بنون التأكيد الخفيفة، قوله: « منهن »: جار ومجرور يتعلق بها، قوله: « قلبي »: كلام إضافي مفعول لأجتذبن.

قوله: « تحلمًا » يجوز أن يكون حالًا بمعنى متحلمًا، ويجوز أن يكون نصبًا على التعليل، قوله: « على حين » لم يظهر الجر في حين لكونه مبنيًا لإضافته إلى الجملة – أعني قوله: « على حليم »: كلام إضافي مفعول. « يستصبين »، وهي جملة من الفعل والفاعل، قوله: « كل حليم »: كلام إضافي مفعول.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « على حين » حيث جاء مبنيًا على الفتح لإضافته إلى الجملة، وهذا البيت حجة على من ذهب إلى أن المضارع المتصل به نون الإناث باقي على إعرابه (<sup>1)</sup>.

<sup>= (</sup> البيت ) كأنه جعل: ( حين وعاتبت ) اسمًا واحدًا ». الكتاب ( ٣٣٠، ٣٣٠ )، وينظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ( ٣٠، ٥٩/ ).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٢٦٧/٢ )، وأوضح المسالك ( ١٩٩/٢ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، غير منسوب لأحد، ولم يشر العيني إلى قائله أو إلى أنه مجهول، وهو في شرح التسهيل لابن مالك ( ۲۰۵/۳ )، والمساعد لابن عقيل ( ۳۰۵/۲ )، وشرح التصريح ( ٤٢/٢ )، والمغني ( ۲۰۱۸ )، وشرح شواهد المغني ( ۸۳۳ )، همع الهوامع للسيوطي ( ۲۱۸/۱ )، وشرح الأشموني ( ۲۰۶۲ )، ويروى:

لأجتذبن عنهن قلبي تحلمًا

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): وهي.

<sup>(</sup>٤) ينظر البيت السابق، والكتاب ( ٣٣٠، ٣٣٠ ) وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ( ٩٠، ٥٩/٠ ).

# الشاهد الخمسون بعد الستمائة (۲٬۱)

| دان | ن التماصاً غب  | . <b>~</b> 1e | ٦٥.  |
|-----|----------------|---------------|------|
| و,ی | نِ الشواصل عير | علی حی        | <br> |

أقول: لم أقف على اسم قائله، وصدره:

تَذَكَّرَ مَا تَذَكَّرَ مِنْ سُلَيْمَى

وهو من الوافر.

قوله: « على حين التواصل » ويروى: على حين التراجع. المعنى ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: « تذكر »: [ جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « ما تذكر » جملة في محل النصب على أنها مفعول ] (٣)، وكلمة من في: « سليمي » للغاية حيث جعل سليمي غاية لتذكره، يعني: أنها في محل الابتداء والانتهاء، ويقال: إنها للمجاوزة، والأول أظهر.

قوله: « على حين » يجوز في حين الإعراب لتصدره باسم، وهو قوله: « التواصل » فإنه اسم مرفوع بالابتداء، وقوله: « غير دان »: كلام إضافي خبره.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « على حين » فإنه يجوز فيه الإعراب والبناء، ولكن البناء على الكسر أرجح على الإعراب، ولا يجيز البصريون غيره (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ٢٠١/٢ ).

<sup>(</sup>٢) عجز بيت من بحر الوافر، مجهول النسبة، وقد ذكر الشارح صدره، وهو في شرح التصريح ( ٢/٢٤)، وشرح الأشموني ( ٢٥٧/٢)، وهمع الهوامع ( ٢٣٠/٣)، والدرر( ١٧٨/١)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٠٠٩). (٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام: « والثاني ( الإعراب ) إذا كان المضاف إليه جملة فعلية فعلها معرب أو جملة اسمية، فالأول كقوله تعالى: ﴿ مَثَا يَوْمُ يَنَفُعُ ٱلمَّلْدِقِينَ مِبدَقُهُمُ ﴾ [المائدة: ١١٩] فر يوم ) مضاف إلى: ( ينفع ) وهو فعل مضارع، والفعل المضارع معرب كما تقدم، فكان الأرجح في المضاف الإعراب، فلذلك قرأ السبعة كلهم إلا نافعًا برفع اليوم على الإعراب لأنه خبر مبتدأ، وقرأ نافع وحده بفتح اليوم على البناء، والبصريون يمنعون في ذلك البناء ويقدرون الفتحة إعرابًا مثلها في: صمت يوم الحميس، والتزموا لأجل ذلك أن تكون الإشارة ليست لليوم، وإلا لزم الشيء ظرفًا لنفسه، والثاني كقول الشاعر: ( البيت ) يروى بفتح الحين على البناء، والكسر أرجح على الإعراب، ولا يجيز البصريون غيره ». شرح شذور الشعر ( ١٧٦/٣ ).

وقال سيبويه: « هذا باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء. يضاف إليها أسماء الدهر، وذلك قولك: هذا يومُ يقوم زيد، وآتيك يومَ يقوم ذاك، وقال اللَّه ﷺ: ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾ [ الرسلات: ٣٠ ] و ﴿ هَنَا يَوْمُ يَنفَعُ الْمَندِيقِينَ صِدْقُهُمُ ﴾ =

### الشاهد الحادي والخمسون بعد الستمائة (۱٬۱)

# أَنْ الْكُوامُ عَلَى عَنْ اللَّهُ أَنَّنِي كُرِيمٌ عَلَى حينِ الكوامُ قليلُ

أقول: قائله هو مويال بن جهم المذحجي، ويقال: هو مبشر بن الهذيل الفزاري (٣).

وهو من قصيدة من الطويل هو أولها، وبعده:

٢ - وإني لا أَخْزَى إذا قِيلَ ثُمْلَقِ سَخِيَّ وَأُخْزَى أَنْ يُقَالَ بَخِيلُ
 ٣ - فإنْ لا يَكُنْ جِسْمِي طَوِيلًا فإننِي لَهُ بالخِصَالِ الصَّالِحَاتِ وَصُولُ
 ٤ - إذا كُنْتُ في القَومِ الطُّوالِ عَلَوْتَهُمْ بِعَارِفَةِ حَتَّى يُقَالَ طَوِيلُ
 ٥ - ولا خَيرَ في حُسنِ الجُسُومِ وطُولِهَا إذَا لَمْ يَزِنْ حُسْنَ الجُسومِ عَقُولُ
 ٣ - وكم قَدْ رَأَيْنَا من فروع كَثيرَةِ تَمُوتُ إذَا لَمْ يُخيِهُنَ أُصُولُ
 ٧ - ولم أَرَ كَالمَعْرُوفِ أَمَّا مَذَاقُهُ فَجَمِيلُ

المعنى: ظاهر.

### الإعراب:

قوله: ( ألم تعلمي ) الهمزة للاستفهام، وكلمة لم جازمة، وتعلمي مجزوم بها، و ( أنت ) فيه مستتر فاعله (<sup>3)</sup>، قوله: ( يا عمرك الله ): من عمر الرجل بالكسر يعمر عَمرًا وعُمرًا بفتح العين وضمها على غير قياس؛ لأن قياس مصدره التحريك؛ أي: عاش زمانًا طويلًا.

ومنه قولهم: أطال الله عَمرك وعُمرك، وهما وإن كانا مصدرين بمعنى التعمير إلا أنه استعمل في القسم أحدهما، وهو المفتوح، فإذا أدخلت عليه اللام رفعته بالابتداء، فقلت: لعمر الله، واللام لتوكيد الابتداء، والخبر محذوف تقديره: لعمر الله قسمي، ولعمر الله ما أقسم به، فإن

وجاز هذا في الأزمنة واطرد فيها كما جاز للفعل أن يكون صفة، وتوسعوا بذلك في الدهر لكثرة كلامهم » الكتاب
 ( ١١٧/٣ )، وينظر في قول الكوفيين شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٥٥/٣ – ٢٥٧ ) وارتشاف الضرب ( ٢١/٢٥ )،
 والبحر المحيط ( ٤٣٧/٨ )، وهمع الهوامع ( ٢١٨/١ ).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٦٨/٢).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طويلة في الغزل، صدرها أبو علي القالي بقوله: « أنشدنا أبو بكر الأنباري لشاعر قديم » وينظر الأشموني بحاشية الصبان ( ١٩٤/٢ )، والمساعد ( ٢١٥٥/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢١٨/١ )، والدرر ( ١٨٧/١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٧٢٨ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الأمالي لأبي علي القالي ( ٦٣/١ )، وديوان المعاني ( ٨٩/١ ).

<sup>(</sup>٤) قول العيني: « مستتر » سهو إذ هو بارز. هامش الخزانة، بولاق ( ٤١٣/٣ ).

لم تأت باللام نصبته نصب المصادر، فقلت: عمر الله ما فعلت كذا، وعمرك الله ما فعلت.

ومعنى لعمر الله، وعمر الله: أحلف ببقاء الله ودوامه كالله، وإذا قلت: عمرك الله، فكأنك قلت: بتعميرك الله، أي: بإقرارك له بالبقاء، وقال عمر بن أبي ربيعة (١):

أَيُّهَا اللَّكِحُ الثَّرَيَّا سُهَيلًا عَمْرُكَ اللَّه كَيْفَ يَلْتَقِيَانِ

يريد: إني سألت الله أن يطيل عمرك؛ لأنه لم يرد القسم بذلك، وكذلك المعنى هاهنا: ألم تعلمي يا فلانة سألت الله أن يطيل عمرك، فالتقدير هكذا والمنادى محذوف، أو تقول: إن حرف النداء هاهنا لمجرد التنبيه، وذلك لأن « يا » إذا وليها ما ليس بمنادى تكون لمجرد التنبيه عند البعض، وعند البعض المنادى محذوف، ويقدر بحسب ذلك المقام.

قوله: ( أنني » أن مع اسمه وخبره سد مسد مفعولي تعلمي، قوله: ( على » بمعنى الظرف، و « حين » معربة بالكسر؛ لأنه وقع قبل المعرب، أعني قوله: ( الكرام » فإنه مرفوع بالابتداء، و « قليل » خبره.

#### الاستشهاد فيه:

وذلك لأن لفظة: « حين ويوم » ونحوهما تعرب قبل المعرب نحو: ﴿ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّندِقِينَ صِدَّقُهُم ﴾ [ المائدة: ١١٩]، وقبل مبتدأ نحو: « حين الكرام قليل »، فالإعراب قبل هذين جائز بالاتفاق (٢).

وأما البناء فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون، ومال أبو علي إلى تجويزه، واختاره ابن مالك، وعلى هذا روي البناء على الفتح هاهنا، أعني: على حين الكرام قليل، بفتح نون حين، فافهم (٣٠). الشاهد الثاني والخمسون بعد الستمائة (٤٠٠)

اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَنْظَلِيَّةٌ لَهُ وَلَدٌ مِنْهَا فَذَاكَ اللَّذَعُ اللَّذَعُ اللَّذَعُ

أقول: قائله هو الفرزدق، واسمه همام بن غالب، وقد تكرر ذكره.

<sup>(</sup>١) البيت من بحر الخفيف، منسوب لعمر بن أبي ربيعة، وليس في ديوانه: طبعة دار الكتب العليمة، تحقيق: عبداً علي مهنا، وانظره في المقتضب ( ٣٢٩/٢ )، ولسان العرب مادة: « عمر ».

<sup>(</sup>٢) ينظّر شرح التسهيل لابن مالك (٣/٥٥/٠ - ٢٥٧)، وارتشاف الضرب (٢١/٢)، والبحر المحيط (٢٣٧/٨)، ووريشاف الضرب (٢١/٢)، والبحر المحيط (٢١٨/١).

 <sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد السابق وتحقيقه. رقم ( ٦٥١ ).
 (٤) ابن الناظم ( ١٥٣ )، وأوضح المسالك ( ١٩٤/٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، من مقطوعة عدتها ثلاثة أبيات للفرزدق، ديوانه ( ١٦/١ )، ط. دار صادر، وبيت الشاهد

رو) البيت من بحر الطويل؛ من المعقوط عاملها دره اليات العوروك؛ ديواه ( ١٠٨/٢ )، والجنى الداني ( ٣٦٨ )، وشرح التصريح = هو أولها، وانظر الشاهد في المغني ( ٩٧ )، وشرح الأشموني ( ٢٥٨/٢ )، والجنى الداني ( ٣٦٨ )، وشرح التصريح =

وهو من الطويل.

قوله: « باهلي » [ بالباء ] (١) الموحدة؛ نسبة إلى باهلة قبيلة من قيس غيلان، وباهلة بنت صعب بن سعد العشيرة بن مالك، ومالك هو جماع مذحج.

« وحنظية »: نسبة إلى حنظلة، وهي أكرم قبيلة في تميم، يقال لهم: حنظلة الأكرمون، وأبوهم حنظلة بن مالك بن عمرو بن تميم، « المذرع » بضم الميم وفتح الذال المعجمة وتشديد الراء وفي آخره عين مهملة، وهو الذي أمه أشرف من أبيه، وهو الذي يسمى: إقرافًا، والإقراف: أن يكون الرجل والده وضيعًا وأمه شريفة، ويقال له: المذرع، وقال ابن هشام اللخمي: وإنما سمي المذرع للرقمتين في ذراع البغل، وإنما صارتا فيه من قبل الحمار.

### الإعراب:

قوله: « إذا » للشرط و « باهلي »: مرفوع بكان المقدرة، تقديره: إذا كان باهلي، فحذف كان وأبقى اسمها وخبرها، ولا بد من هذا التقدير؛ لأن إذا الشرطية لا تدخل على الجملة الاسمية (٢).

قوله: « تحته حنظلية » جملة اسمية؛ لأن حنظلية مبتدأ وتحته خبره، والجملة في محل النصب لأنها خبر كان المقدرة، قوله: « له ولد »: جملة اسمية يجوز أن تكون في محل الرفع على أنها صفة لباهلي، ويجوز أن تكون في محل النصب على الحال بدون الواو على القلة، قوله: « فذاك »: مبتدأ، و « المذرع »: خبره، والجملة جواب إذا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إذا باهلي » احتج به الأخفش والكوفيون على جواز دخول إذا الشرطية على الجملة الاسمية، وأجيب عنه بأن كان فيه مقدرة كما ذكرنا (٣).

### الشاهد الثالث والخمسون بعد الستمائة (نانه)

<u>٦٥٣</u> ..... فَهَلَّا نَفْسُ لَيْلَى شَفِيعُهَا مِنْ مَا لَيْلَى شَفِيعُهَا

أقرل: قائله هو قيس بن الملوح الملقب بالمجنون، ويقال: قائله هو ابن الدمينة، وقال

<sup>= (</sup> ٤٠/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٢٧٠ )، واللسان مادة: « ذرع »، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٠٧/١ )، والدرر ( ١٠٣/٣ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٥٢٢ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢) ينظر المغنى (٩٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر المغني (٩٣). أُ وَضَع المُسْالُك ( ١٩٦/٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، وقد اختلف في قائله على ما ذكره اُلشارح، وانظر بيت الشَّاهد في المغني ( ٧٤ )، وشرح =

ابن عصفور: قائله هو الصمة بن عبد اللَّه القشيري (١)، وصدره (٢):

إِلَــيَّ فــهـــلًّا.. ونُبُّئتُ ليلَى أرسَلَتْ بشَفَاعَةِ

بِهِ الجَاهَ أَمْ كُنتُ امْرَأَ لا أُطِيعُهَا ٢ - أَأَكْرَمُ مِنْ لَيلَى عَلَيَّ فَتَبْتَغِي

وهما من الطويل.

قوله: « نبئت » أي: أخبرت.

### الإعراب:

قوله: « ونبئت » على صيغة المجهول؛ فالتاء مفعوله الأول ناب عن الفاعل، وقوله: « ليلي »: مفعول ثان، قوله: « أرسلت » جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الراجع إلى ليلي مفعول ثالث، وقوله: « بشفاعة » في محل النصب مفعول أرسلتْ، وقوله: « إليّ » يتعلق بأرسلت.

قوله: « فهلًا »: حرف تحضيض مختص بالجمل الفعلية الخبرية، فلذلك يقال هاهنا محذوف تقديره: فهلًا كان هُو - أي: الشأن - نفس ليلي شفيعها، ويقال التقدير: فهلا شفعت نفس ليلي؛ لأن الإضمار من جنس المذكور أقيس، فعلى هذا قوله: « شفيعها » مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هي شفيعها، وعلى التقدير الأول قوله: « نفس ليلي » كلام إضافي مبتدأ، و « شفیعها » خبره.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فهلا نفس » حيث أضمر فيه ضمير الشأن كما ذكرنا، والتقدير فيه: فهلا كان هو؛ لأن هذا مختص بالجملة الفعلية الخبرية كما ذكرناه (٣).

<sup>=</sup> شواهد المغني ( ۲۲۱ )، والحزانة ( ۲۰/۳ )، والدرر ( ۱۰٦/٥ )، والأغاني ( ۲۱٤/۱۱ )، وتخليص الشواهد ( ٣٢٠ )، وشرح التصريح ( ٤١/٢ )، والحماسة للمرزوقي ( ١٢٢٠ )، وشرح الأشموني ( ٢٥٩/٢ ). (١) شاعر إسلامي بدوي مقل، من شعراء الدولة الأموية، وهو الصمة بن عبدُ اللَّه بن قرة بن هبيرة، ولجمده قرة صحبة

<sup>(</sup>٢) انظر البيت في شرح الجمل لابن عصفور ( ٤٤٣/٢ )؛ لكنه لم ينسبه، وليس في المقرب، ولا الضرائر.

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح التصريح ( ٤١/٢ )، والمغني ( ٧٤ ).

### الشاهد الرابع والخمسون بعد الستمائة (۲۰۱)

# الله عَنْ سَوَادِ بِنِ قَارِبِ اللهِ عَنْ سَوَادِ بِنِ قَارِبِ اللهِ وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ مِمْغُنِ فَتِيلًا عَنْ سَوَادِ بِنِ قَارِبِ

أقول: قائله هو سواد بن قارب الأزدي الصحابي ، وقد مرَّ الكلام فيه مستوفى في شواهد ما ولا وإن المشبهات بليس (٣).

### والاستشهاد فيه:

في قوله: « يوم لا ذو شفاعة » فإن يوم فيه بمنزلة إذ في كونه اسم زمان مبهم لما يأتي؟ فلذلك نزل منزلته فيما أضيف إليه، وهذا ونحوه نزل فيه المستقبل لتحقيق وقوعه منزلة ما قد وقع ومضى.

### الشاهد الخامس والخمسون بعد الستمائة (١٠٥)

## انَّ لِلْحَيْرِ وللشَّرُ مدًى وَكِلاَ ذَلِكَ وَجُهٌ وَقَبَلْ

أقول: قائله هو عبد الله بن الزبعري بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم بن عمرو ابن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار.

وهو أحد شعراء قريش المعدودين، وكان يهجو المسلمين ويحرض عليهم كفار قريش، ثم أسلم بعد ذلك، وقبل النبي ﷺ إسلامه، وأمنَّه يوم الفتح، وقال ذلك يوم أحد وهو يومئذ

<sup>(</sup>١) أوضع المسالك ( ١٩٨/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل من قصيدة عدتها سبعة أبيات لسواد بن قارب الصحابي الجليل أنشدها أمام رسول الله ﷺ وقد جاء يعلن إسلامه، انظر شرح أبيات المغني ( ٢٧٣/٦ )، وانظر بيت الشاهد في الجنى الداني ( ٥٤ )، والدرر ( ٢١٩٨ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٢١٥ )، وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ٨٣٥ )، والمغني ( ٢١٩ )، وقد مر في الشاهد رقم ( ٢٢٧ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ٢٢٧ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ١٥٣ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٧٠/٢ )، وأوضح المسالك ( ٢٠٣/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٦٢/٣ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الرمل، من قصيدة قالها عبد الله بن الزبعري، شامتًا في المسلمين وقد هزمتهم قريش، وكان عبد الله كافرًا، وقد رد عليه حسان بقصيدة على نفس الوزن والقافية والروي، ثم أسلم عبد الله؛ كما ذكر العيني، وانظر بيت الشاهد في ابن يعيش ( ٢/٣، ٣)، والمغني ( ٢٠٣١)، والمقرب ( ٢١١/١ )، وشرح التصريح ( ٤٣/٢)، وشرح الشاهد في ابن يعيش ( ٤٣/٠ )، والمغني ( ٤٠/٠ )، والمغني ( ٥٠/١ )، وقد ذكرت شواهد المغني ( ٥٠/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٥٠/٢ )، والأغاني ( ١٣٦/١٥ ) والدرر ( ٢٥/٥ )، وقد ذكرت قصيدة حسان في شرح شواهد المغني.

مشرك، وهو من قصيدة أولها هو قوله (١):

يَا غُرَابَ البَينِ أَسَمَعْتَ فَقُلْ إِنَّمَا تَنْطِقُ شَيئًا قَدْ فُعِلْ إلخ، ويروى:

إِنَّ لِلحَيرِ وَلِلشَّرُ مَدَى لِكِلَا ذَيْنِكَ وَقْتُ وأَجَلْ كُلُّ بُوْسٍ ونَعِيمٍ زَائِلٌ وبَنَاتُ الدَّهْرِ يَلْعَبْنَ بِكُلْ والعَطِيَّاتُ خِسَاسٌ بَينَهُمْ وسَواءٌ قَبْرٌ مُشْرِ ومُقِلْ

وهو من الرمل، وأصله في الدائرة: « فاعلاتن » ست مرات، وفيه الخبن والحذف. قوله: « مدى » أي: غاية، قوله: « وقبل » بفتح القاف والباء الموحدة؛ أي: جهة.

### الإعراب:

قوله: ( إن »: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، وقوله: ( مدى »: اسمه، و ( للخير » مقدمًا خبره، و ( للشر »: عطف عليه، قوله: ( وحمه »: خبره، و ( قبل »: عطف عليه.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: «وكلا ذلك» فإن كلا فيه أضيف إلى ذلك، وهو وإن كان مفردًا في اللفظ ولكنه يرجع إلى شيئين في المعنى؛ لأن المذكور هو الخير والشر، فكأن المعنى: وكلا ما ذكر من الخير والشر؛ كما في قوله تعالى: ﴿ عَوَانٌ بَيْرَكَ ذَالِكُ ﴾ [البقرة: ٦٨] أي: بين ما ذكر من الفارض والبكر.

وإنما قدر هكذا؛ لأن كلتا وكلا مما يلازم الإضافة إلى معرف مثنى لفظًا ومعنًى نحو: كلا الرجلين، وكلتا المرأتين، أو معنى دون لفظ؛ كما في قولك: كلانا فعلنا، ومنه البيت المذكور (٢).

الشاهد السادس والخمسون بعد الستمائة (٢٠٠٠)

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح شواهد المغني (٩٤٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر شرح التصريح ( ۲/۲٪ )، وابن يعيش ( ۲/۳، ۳ )، والمغني ( ۲۰۳/۱ )، والمقرب ( ۲۱۱/۱ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ۲۰/۲ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٥٤ )، أوضح المسالك ( ٢٠٤/٢ )، شرح ابن عقيل ( ٦٣/٣ )، صبيح.

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، لقائل مجهول، وهو في المروءة وإعانة الصاحب، وانظره في الأشموني ( ٢٦٠/٢ )، =

قوله: « عضدًا » أي: معينًا ومساعدًا، [ قوله: « ] (١) في النائبات »: جمع نائبة، وهي المصيبة، ونائبات الدهر: مصائبه، قوله: « وإلمام الملمات » الإلمام: الإتيان والنزول، وقد ألمَّ به؛ أي: نزل به، والملمات: جمع ملمة، وهي النازلة من نوازل الدهر.

### الإعراب:

قوله: «كلا أخي »: كلام إضافي مبتدأ، و « خليلي »: عطف عليه، وقوله: « واجدي »: كلام إضافي – أيضًا – خبر المبتدأ، وإفراد الخبر باعتبار لفظ كلا؛ لأنه وإن كان مثنى في المعنى فهو مفرد في اللفظ، أو يكون التقدير: كل منهما واجدي عضدًا؛ فياء الإضافة هو المفعول الأول لواجد، وقوله: « عضدًا »: مفعول ثان، قوله « في النائبات »: جار ومجرور يتعلق بواجدي، و: « إلمام الملمات »: عطف عليه.

### الاستشهاد فيه:

أن « كلا » أضيف إلى كلمتين، ولا يجوز ذلك، فلا يقال: كلا زيد وعمرو قاما، وهذا الذي جاء ضرورة نادرة (٢)، وأجاز ابن الأنباري إضافتها إلى المفرد بشرط تكررها نحو: كلاي وكلاك محسنان (٣).

## الشاهد السابع والخمسون بعد الستمائة (۱٬۰۰)

<u>١٥٧</u> كِلَا الضَّيْفَن المَشْنُوء والضيفِ واجدَّ لَدَيِّ المُنَى والأمنُ في اليُسْرِ والعُسْرِ

أقول: احتج به ابن الأنباري، ولم يعزه إلى قائله (٦).

### وهو من الطويل.

<sup>=</sup> والمغني ( ٢٠٣ )، وشرح التصريح ( ٤٣/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٥٥٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٠/٠ )، والدرر ( ١١٢/٣ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٤٣ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التصريح ( ٤٣/٢ )، والمغني ( ٢٠٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٠٠٥ ).

<sup>(</sup>٣) لم نعثر عليه في كتب الأنباري أبو البركات: الإنصاف، وأسرار العربية، والبلغة، ولعله في كتب لأبي بكر ابن الأنباري، وانظره في الارتشاف ( ١١/٢ ٥)، والمساعد ( ٣٤٣/٢ ) وهمع الهوامع ( ٥٠/٢ ).

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ( ۲۷۱/۲ ).

<sup>(°)</sup> البيت من بحر الطويل، ولم يعرف له قائل، وهو في شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٦٠/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٤٢٩ ).

<sup>(</sup>٦) لَم نَعْرُ عَلَيْه في كتب الأنباري أبو البركات: الإنصاف، وأسرار العربية، والبلغة، ولعله في كتب لأبي بكر ابن الأنباري.

و « الضيفن » بفتح الضاد المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الفاء وفي آخره نون، وهو تابع للضيف، وهو الذي يسمى الطفيلي، والنون فيه زائدة؛ فوزنه فعلن لا فيعل.

قوله: « المشنوء » بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم النون وفي آخره همزة، ومعناه: المبغض من شنَّقَ الرجل فهو مشنوء؛ أي: مبغض وإن كان جميلًا.

### الإعراب:

قوله: « كلا الضيفن »: كلام إضافي مبتدأ، وقوله: « المشنوء » بالجر؛ صفة الضيفن، قوله: « والضيف » بالجر عطف على الضيفن، قوله: « واجد »: خبر لمبتدأ، وإفراد الخبر بالنظر إلى لفظ كلا، كما ذكرنا في البيت السابق، ويروى: نائل مكان واجد؛ من نال إذا بلغ وأدرك.

قوله: «لدي »: نصب على الظرف؛ أي: عندي، قوله: « المنى »: مفعول لقوله: « واجد »، و « الأمن » بالنصب؛ عطف عليه، واقتصر واجد على مفعول واحد؛ لأنه من وجدت بمعنى: أصبت.

[ قوله: « في اليسر »: جار ومجرور في محل النصب على الحال، و « العسر » بالجر؛ عطف عليه، وقوله: « في اليسر » يرجع ] (١) في المعنى إلى المنى، وقوله: « العسر » إلى « الأمن ». الاستشهاد فيه:

إن: « كلا » أضيفت إلى مفرد معطوف عليه آخر، وهذا لا يجوز إلا في الضرورة النادرة؛ كما ذكرنا في البيت الذي قبله (٢).

## الشاهد الثامن والخمسون بعد الستمائة (٢٠٤٠)

| أَيُّسي وَأَيُّكَ فَارِسُ الْأَحْزَابِ | ۸ه۲                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| •••••                                  | أقول: لم أقف على اسم قائله، وصدره:<br>فَلَئِنْ لَقِيتُكَ خَالِيَيْنِ لَتَعْلَمَنْ |
|                                        | وهو من الكامل.                                                                    |

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) ينظر الشاهد رقم ( ٦٥٦ ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ۲۷۲/۲ )، وأوضح المسالك ( ۲۰۰/۲ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول، وانظره في المحتسب ( ٢٥٤/١ )، ومغني اللبيب ( ١٤١ )، وشرح التصريح ( ٤٤/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٠/٠ )، والدرر ( ٣٢/٥ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٣٠/ ).

« الأحزاب »: الجماعات؛ جمع حزب وهو الطائفة من كل شيء.

### الإعراب:

قوله: « فَلَئِنْ » الفاء إما للعطف على شيء قبله، وإما جواب شرط ذكر فيما تقدم، واللام للتأكيد، وإن للشرط.

وقوله: « لقيتك »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت فعل الشرط، وقوله: « خاليين » حال من الفاعل والمفعول جميعًا، وقوله: « لتعلمن »: جملة من الفعل والفاعل وقعت جواب الشرط، وأكدت باللام والنون.

قوله: « أتي »: كلام إضافي مبتدأ، وقوله: « وأيك » - أيضًا: كلام إضافي عطف عليه، وقوله: « فارس الأحزاب »: كلام إضافي خبر المبتدأ، والجملة وقعت مفعولًا لقوله: لتعلمن. الاستشهاد فعه:

في قوله: ( أَتِي وأيُك » وذلك أن أي لا يضاف إلى مفرد معرفة إلا إذا تكررت، ولا يأتي ذلك إلا في الشعر؛ كما جاء هاهنا فافهم (١٠).

### الشاهد التاسع والخمسون بعد الستمائة (٢،٢)

| خيرًا وَأَكْرَمَا | كَانَ | الْتَقَيْنَا | غَدَاةَ | <b>وَأَيُّكُمْ</b> | أَيِّي | النَّاسَ | تَشأَلُونَ | أَلَا | ۲0۹<br>ظع |
|-------------------|-------|--------------|---------|--------------------|--------|----------|------------|-------|-----------|
|                   |       |              |         |                    |        |          |            |       |           |

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من الطويل. المعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « ألا » للتنبيه، و « تسألون »: جملة من الفعل والفاعل، و « الناس »: مفعوله، قوله: « أبي »: كلام إضافي مبتدأ، و « أيكم »: عطف عليه، وقوله: « غداة »: نصب على الظرف أضيف إلى الجملة المركبة من الفعل والفاعل، قوله: « كان خيرًا »: خبر المبتدأ، واسم كان مستتر فيه، و « خيرًا »: خبره، و « أكرما »: عطف عليه.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التصريح ( ٤٤/٢ )، وابن يعيش ( ١٣٢/٣، ١٣٣ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٥٤ )، شرح ابن عقيل ( ٦٤/٣ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول، وانظره في شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٦١/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٨٢٦ ).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أبي وأيكم » والكلام فيه كالكلام في البيت السابق (١). الشاهد الستون بعد الستمائة (٣،٢)

# أَنْ فَأَوْمَأْتُ إِيمَاءً خَفِيًا لِحَبْتَرِ فَلِلَّهِ عَيْنَا حَبْتَرِ أَيُّمَا فَتَى

أقول: قائله هو الراعي النميري، وكان نزل به رجل من بني بكر بن كلاب في ركب معه ليلًا، في سنة مجدبة وقد عزبت عن الراعي إبله، فنحر لهم نابًا من رواحلهم، فلما غدت الإبل أعطى الراعي ربَّ الناب نابًا مثلها وزاده ناقة ثنية، وقال (٤):

إِلَى ضَوءِ نَارِ بِينَ فَرْدَةَ والرَّجَا وَقَدْ تُكْرَمُ الأَضْيَافُ والقِدُّ يُشْتَوَى بَكَوْا وكِلا الحَيْنِ مِمَّا بِهِ بَكَى يَشُدُّ مِنَ الجُوعِ الإِزَارَ عَلَى الحَشَا يَشُدُّ مِنَ الجُوعِ الإِزَارَ عَلَى الحَشَا وَوَطَّنْتُ نَفْسِي بالغَرَامَةِ والقِرَى هِجَانًا مِنَ اللاثي تَمَتَّعْنَ بالصُوى هِجَانًا مِنَ اللاثي تَمَتَّعْنَ بالصُوى فإن يُجبَرِ العُزقُوبُ لَا يَرْقَإِ النَّسَا مَضَى غَيرَ مَنْكُوبِ ومُنْصَلِهُ انْتَصَى مَضَى غَيرَ مَنْكُوبِ ومُنْصَلِهُ انْتَصَى عَلَوتُ غِطَاءً عَنْ فُوَادِيَ فَاجْلَى عَلَمَ مَنْكُو بِ ومُنْصَلِهُ انْتَصَى بَلَوتُ مِنْ فَوَادِي فَاجْلَى عَلَمَ مَنْ فُوَادِي فَاجْلَى اللهِ عَلْمَ مَنْ فَوَادِي فَاجْلَى اللهِ عَلْمَ مَنْ فَوَادِي فَاجْلَى اللهِ عَلْمَ مَنْ فَوَادِي فَاجْلَى وَالْحِلَا مَا فيها شِوَاءٌ ومُصْطَلَى بِسِتُينَ أَبْقَتْهَا الأَخِلَّةُ والخِلا وَنَابٌ عَلَينَا مِثْلُ نَابِكَ في الحَيَا وَنَابٌ عَلَينَا مِثْلُ نَابِكَ في الحَيَا

١- عَجِبْتُ مِنَ السَّارِينَ وَالرِّيحُ قَرَةً
 ٢- إلى ضَوءِ نَارٍ يَشْتَوِي القِدَّ أَهْلُهَا
 ٣- فلَمَّا أَتَوْنَا واشْتَكَينَا إلَيْهِم
 ٤- بَكَى مُعْوِزٌ مِنْ أَنْ يُلاَمَ وطَارِقَ
 ٥- فألطَفْتُ عَيني هَلْ أَرَى مِنْ سَمِينَةٍ
 ٢- فأبصَرتُهَا كَوْمَاءَ ذَاتَ عَرِيكَةٍ
 ٧- فأومأت
 ٨- وقُلتُ لَهُ أَلْصِقْ بِأَيْبَسِ سَاقِهَا
 ٩- وفَدَّيْتُهُ لَمَّ وَأَيتُ فُوادَهُ
 ١٠- كَأَنِّي وقَدْ أَشْبَعْتُهُمْ مِنْ سَنَامِهَا
 ١٠- فَيُثِنَا وَبَاتَتْ قِدْرُنَا ذَاتَ هِزَّةٍ
 ١٢- فَقُلْتُ لِرَبِّ النَّابِ خُذْهَا ثَنِيَةً
 ١٢- فَقُلْتُ لِرَبِّ النَّابِ خُذْهَا ثَنِيَةً

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل من قصيدة للراعي النميري، يحكي قصة ضيوف نزلوا عليه فذبح لهم ناقة من نوقهم، فلما أصبحوا أعطاهم بدلها، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ١٨٠/٢ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٤٤٢/١ )، واللسان مادة: « ثوب - حبتر »، وتذكرة النحاة ( ٦١٧ )، والخزانة ( ٣٧٠/٩ )، والدرر ( ٣٠٧/١ ).

<sup>(</sup>٤) انظر القصيدة بتمامها وشرحها في ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٥٠١ )، القسم الثالث، باب الهجاء، تحقيق: أحمد أمين، وعبد السلام هارون، وهي أيضًا في ديوان الراعي النميري ( ٢٥٦ )، تحقيق: د. نوري القيسي.

وهي من الطويل.

١ - قوله: « قرة » بفتح القاف وتشديد الراء؛ أي: باردة، قوله: « فردة »: اسم موضع،
 وكذلك: « الرجا » بالراء والجيم.

- ٢ قوله: « القد » بكسر القاف؛ السير الذي يقطع من الجلد.
  - ٤ و « الطارق »: الذي يأتي أهله ليلًا.
- 7 و « الكوماء » بفتح الكاف؛ الناقة العظيمة السنام، وتجمع على كُوم بضم الكافُ وعريكة السنام: بقيته، قوله: « هِجانًا » بكسر الهاء، وهو من الإبل البيض، ويستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع، يقال: بعير هجان، وناقة هجان، وإبل هجان، قوله: « بالصُّوى » بضم الصاد المهملة، وهو ما غلظ من الأرض وارتفع ولم يبلغ أن يكون جبلًا.
- $\Lambda = [$  قوله: « ألصق » من قولهم: ألصق فلان بعيره إذا عقره، وربما قالوا: ألصق بساق بعيره، وقيل لبعض العرب: كيف أنت عند القرى؟ قال: ألصق والله بالناب الفانية والبكر الضرع، وأراد الشاعر: ألصق السيف بساقها وأعقرها [ (').
- ٧ قوله: « فأومأت »: من الإيماء وهو الإشارة، قوله: « لحبتر » بفتح الحاء المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح التاء المثناة من فوق وفي آخره راء، وهو اسم رجل، والحبتر في اللغة: القصير.
- $\Lambda$  قوله: « النسا » بفتح النون، وهو عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذين ثم يمر بالعرقوب حتى يبلغ الحافر. قوله: « مُنْصَلِه » بضم الميم وسكون النون وفتح الصاد، وهو السيف، قوله: « انتضى »: [ من انتضيت السيف إذا سللته بالضاد المعجمة ] (7)، [ وهو يجوز بالصاد المهملة والمعجمة، وكلاهما بمعنى واحد ] (7).
- ١٢ قوله: « الأخلة » بالخاء المعجمة؛ جمع خلال وهو العود، « والخلاء » بالخاء أيضًا [ الكلأ ] (٤).
- ١٣ و « الناب » بالنون؛ الناقة المسنة، قوله: « في الحبا » بكسر الحاء المهملة وبالباء الموحدة؛ أي: العطاء.

### الإعراب:

قوله: « فأومأت »: جملة من الفعل والفاعل، و « إيماء »: نصب على أنه مفعول مطلق،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٤،٣) ما بين المعقوفين سقطٌ في ( ب ).

و « خفيًا »: صفته، قوله: « لحبتر »: جار ومجرور في محل النصب على المفعولية.

قوله: « فلله » اللام فيه للتعجب والقسم، وقوله: « عينا حبتر »: كلام إضافي مبتدأ، وخبره قوله: « فلله »، قوله: « أيما » في محل الجر؛ لأنه صفة لحبتر، ومعناه: كامل؛ كما في قولك: مرت برجل أيما رجل، ويجوز أن يكون حالًا؛ لمعرفة أي: كاملًا، وقال أبو إسحق: المعنى: أيما فتى هو. والاستشهاد فيه:

أن « أيًّا » فيه صفة، وقد علم أنه صفة لمعرفة وحال من نكرة (١)، ولا يضاف إلا إلى نكرة، وأنشده ابن مالك مثالًا لوقوع: « أي » حالًا لمعرفة (٢).

وقال أبو حيان في شرحه: أصحابنا أنشدوه بالرفع على أنه مبتدأ، أو خبر مبتدأ، وقدّروه: أي فتى هو، ولم يذكر أصحابنا كون أي تقع حالًا، وإنما ذكروا لها خمسة أقسام: موصولة، وشرطية، واستفهامية، وصفة لنكرة، ومنادى (٣).

## الشاهد الحادي والستون بعد الستمائة (ن،۰)

| لَدُنْ شَبَّ حَتَّى شَابَ سُودُ الذَّوَائِبِ | •••••           | 77                      |
|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| , شییم <sup>(۱)</sup> ، وقد ذکرناه، وصدره:   | واسمه عمير بن   | أقول: قائله هو القطامي، |
| ***************************************      | هُنَّ ورُقْنَهُ | صريع غَوَانِ راقَ       |

<sup>(</sup>١) كلام غير واضح، نقده فيه صاحب الخزانة ( ٣٧٢/٩ ) فقال: ٥ والصحيح أن يكون صفة من النكرة، وحالًا من المعرفة ٥.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣١٥/٣ )، الكتاب لسيبويه ( ١٨٠/٢ )، وفيه يقول: ٥ وسألته عن قوله وهو الراعي ( البيت ) فقال: أيما تكون صفة للنكرة وحالًا للمعرفة وتكون استفهامًا مبنيًّا عليها ومبنية على غيرها، ولا تكون لتبيين العدد ولا في الاستثناء.... وأيما فتى استفهام ألا ترى أنك تقول: سبحان الله من هو؟ وما هو؟ فهذا استفهام فيه معنى التعجب، ولو كان خبرًا لم يجز ذلك؛ لأنه لا يجوز في الخبر أن تقول من هو؟ وتسكت ».

<sup>(</sup>٣) قوله مردود بقول سيبويه السابق؛ فقد نص على كون أي تقع حالًا للمعرفة، الكتاب لسيبويه ( ١٨٠/٢ ).

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ( ٢٧٤/٢ )، وأوضح المسالك ( ٢٠٧/٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، من قصيدة للقطامي، ديوانه ( ٢٧٩ )، وبيت الشاهد في تخليص الشواهد ( ٦٢٣ )، والمغني ( ١٥٥ )، ومعاهد التنصيص ( ١٨١/١ )، والمغني ( ١٥٥ )، ومعاهد التنصيص ( ١٨١/١ )، والأشباه والنظائر ( ٤٧/٤ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢١٥/١ )، والحزانة ( ٨٦/٧ )، والدرر ( ٣/٣/٣ ). (٦) هو عمير بن شييم التغلبي من شعراء العصر الأموي، ومن شعراء البادية ( ت ١٠١هـ ).

وهو من قصيدة بائية من الطويل، وأولها هو قوله (١):

١ - نَأَتْكَ بِلَيلَي نِيَّةً لَمْ تُقَارِبِ
 ٢ - مُنَعَّمَةٌ تَجْلُو بِعُودِ أَرَاكَةٍ ذُرَى بَرَدٍ عَذْبٍ شَيْتِ المَنَاصِبِ
 ٣ - كَأَنَّ فَضِيضًا مِنْ غَرِيضِ غَمَامَةٍ عَلَى ظَمَأٍ جَادَتْ بِهِ أُمُ غَالِبِ
 ٤ - صريع غَوانِ
 ٥ - لِمُشَهْلِكِ قَدْ كَادَ مِنْ شِدَّةِ الجَوَى
 ٢ - قُدَيْدِيمَةَ التَّجْرِيبِ والحِلْم أَنَّنِي
 ١ والحِلْم أَنَّنِي
 ١ والحِلْم أَنَّنِي

٢ - قوله: « ذرى برد » بضم الذال المعجمة، وذرى كل شيء: أعاليه والبرد: حب الغمام.

٣ - و: « الفضيض » بضادين معجمتين؛ الماء السائل، « والغريض »: الطري الناعم.

٤ - قوله: « غوان »: جمع غانية، وهي الجارية التي غنيت بحسنها عن الحلي، قوله:
 « راقهن » أي: أعجبهن، و « رقنه » أي: أعجبنه، وذكر في شرح ديوانه معنى راقهن: أصبنه
 حتى لا حراك به، و « الذوائب »: جمع ذؤابة الشعر.

### الإعراب:

قوله: « صريع غوان »: كلام إضافي خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو صريع غوان، وقوله: « راقهن »: عطف على راقهن، ووله: « راقهن »: عطف على راقهن، ويجوز أن يكون « صريع غوان » مرفوعًا بالابتداء، ويكون قوله: « راقهن » خبره.

قوله: « لدن »: اسم لأول الغاية زمانًا أو مكانًا، وهي لازمة البناء، والإضافة لا تمنعها عن البناء، وقوله: « شب »: جملة من الفعل والفاعل في محل الجر بالإضافة، والمعنى: عند شبيبته.

قوله: « حتى » للغاية، و « شاب سود الذوائب »: جملة من الفعل والفاعل، والمعنى: صريع غوان راقهن ورقنه من عند شبيبته إلى شيب سود ذوائبه.

### الاستشهاد فيه:

في جواز إضافة لدن إلى الجملة كما في قوله: « لدن شب » (7).

<sup>(</sup>١) ديوان القطامي ( ٨٩ ) تحقيق: محمود الربيعي، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

<sup>(</sup>٢) يروى في (أ): ( من شدة الهوى ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٣٧/٢ )، والارتشاف ( ٢٦/٢، ٥٢٧ ).

## الشاهد الثاني والستون بعد الستمائة (۲٬۱)

المُعْدَةُ في ظُهَيْرِي مِنْ لَدُنِ الظَّهْرِ إلى العُصَيْرِ مِنْ لَدُنِ الظَّهْرِ إلى العُصَيْرِ عَنْ المُعَامِيرِ

أقول: قائله هو راجز من رجاز طيء لم أقف على اسمه.

قوله: « الرعدة »: من الارتعاد، قوله: « في ظهيري »: تصغير ظهري بفتح الظاء.

والمعنى: يقوم عليَّ الارتعاد من عند الظهر إلى العصر.

### الإعراب:

قوله: « تَنْتَهِضُ [ الرعدة ] (٢) »: جملة من الفعل والفاعل، وكلمة: « في » تتعلق بمحذوف؛ أي: الرعدة الكائنة في ظهري، و « من » و « إلى » يتعلقان بقوله: « تَنْتَهِضُ ». الاستشهاد فيه:

في قوله: « من لدن » حيث جاءت معربة وهي لغة قيس (<sup>1)</sup>. الشاهد الثالث والستون بعد الستمائة (<sup>1(0)</sup>)

رَمَا زَالَ مُهْرِي مَزْجَرَ الكَلْبِ مِنْهُمُ لَدُنْ غَذْوَةً حَتَّى دَنَتْ لِغُرُوبِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

المعنى: ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « وما زال »: من الأفعال الناقصة، فقوله: « مهري »: كلام إضافي اسمه، قوله: « مزجر

<sup>(</sup>۱) شرح ابن عقیل ( ۱۸/۳ ) ۵ صبیح ».

<sup>(</sup>٢) بيتان من بحر الرجز المشطور، لم ينسبا لقائل معين، وهما في الخصائص ( ٢٣٥/٢ )، وشرح الأشموني ( ٢٦٢/٢ )، والدرر ( ١٣٦/٣ )، واللسان مادة: « نهض » والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١١٧٤ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٣٦/٢ ) وقد ذكر أنها لغة قيس وقرئ بها قوله تعالى: ﴿ لِيُمُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ ﴾ [ الكهن: ٢ ]. بسكون النون وإشمامها نحو الضم وهي قراءة أبي بكر عن عاصم.

<sup>(</sup>٥) شرح ابن عقیل ( ٦٨/٣ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، وهو مجهول القائل، وقد ذكر بعضهم أنه نسب لأبي سفيان بن حرب، وانظره في الحيوان ( ٣١٨/١ )، والدرر ( ١٣٨/٣ )، وجواهر الأدب ( ١٢٨ )، والتصريح ( ٤٦/٢ )، واللسان مادة: « لدن »، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢١٥/١ ).

الكلب » كلام إضافي - أيضًا - خبره، قوله: « منهم »: جار ومجرور في محل النصب على الحال. قوله: « للدن » قد قلنا إن لدن لابتداء الغاية في زمان أو في مكان، ولا تمنعها الإضافة عن البناء؛ كما لم تمنع كم لأن بناءها لازم وهي بمعنى عند، ولكن الفرق بينهما أن لدن لما حضرك، وعند لما حضرك ولما غاب عنك، فعند أعم في الاستعمال، فتقول: عندي مال وإن كان بمكة، ولا تقول: لديّ مال إلا لما هو بحضرتك، وقد نصبت العرب بها غدوة تشبيهًا لنونها بالتنوين في اسم الفاعل؛ حيث رأوها تثبت تارة وتحذف تارة، فلذلك نصبوا غدوة بعدها على التشبيه بالمفعول. ويقال: نصبوا ما بعدها كما نصبوا ما بعد كم الخبرية، ومنهم من رفع غدوة تشبيهًا بالفاعل؛ كما نصبوا ما بعد كم الخبرية، ومنهم من رفع غدوة تشبيهًا بالفاعل؛ كما نصب تشبيهًا بالمفعول، ومنهم من حدها على القياس، ولم تقع غدوة بعد لدن الا مصد وفة،

كما نصب تشبيهًا بالمفعول، ومنهم من جرها على القياس، ولم تقع غدوة بعد لدن إلا مصروفة، وهي معرفة مؤنثة لكثرة الاستعمال؛ ألا ترى أنهم لم يقولوا: لدن شحرة ولا لدن بكرة، ويقال: انتصاب غدوة على التمييز، وهو اختيار ابن مالك.

وقيل: هي خبر لكان المقدرة، والتقدير: لدن كانت الساعةُ غدوةً، وحكى الكوفيون رفعها بكان المحذوفة، والتقدير: لدن كانت غدوة، قوله: « حتى دنت » أي: الشمس، « لغروب »، أي: لوقت غروبها (١).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لدن غدوة » حيث جاءت غدوة منصوبة كما ذكرنا مفصلًا. الشاهد الرابع والستون بعد الستمائة (۳٬۲)

الله عَنَنْتَ إِلَى رَيًّا وَنَفْسُكَ بَاعَدَتْ مِزَارَكَ مِن ريًّا وشَعْباكما مَعَا مَعَا

أقول: قائله هو الصمة بن عبد الله القشيري، وهو من قصيدة عينية من الطويل يتغزل بها في

أتبكى على ليلى ونفسك باعدت

<sup>(</sup>١) أجاز ابن مالك في غدوة عند إيلائها لدن ثلاثة أوجه: الجر على القياس، والنصب على التمييز، وعلى إضمار كان مضمرًا فيها اسمها، وحكى عن الكوفيين الرفع على تقدير كونها اسم كان. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٣٨/٢ ). (٢) ابن الناظم ( ١٥٥ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من مقطوعة عدتها ثمانية أبيات، كلها في الغزل الرقيق، واختارها أبو تمام في حماسته في أول باب النسيب، وهي للصمة القشيرى ( شاعر إسلامي ) قالها في ابنة عمه، وقد خطبها إلى أبيها فطلب منه مهرًا خمسين جملًا، فساقه أبوه إلى عمه فوجدها تنقص واحدًا فلم يزوجه إياها، فهجر الصمة أباه وعمه وذهب إلى دمشق، وانظر بيت الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٤٠/٢ )، والمثل السائر ( ١٦٥ )، والأغاني ( ١٨/٦ )، وأمالي القالي ( ١٩٠/١ )، وشرح ديوان الحماسة ( ١٢٥ /٣ )، ويروى:

### بنت عمه رَيًّا، وأولها:

بِهَا بَارِحَاتُ الصّيْفِ بَدْءًا ورُجَّعًا؟ ويَجْزَعُ إِنْ دَاعِي الصَّبَابَةِ أَسْمَعًا ولَمْ تَرَ شَعْبَيْ صَاحِبَينِ تَقَطَّعَا عَنْ الجَهْلِ بَعدَ الحِلمِ أَسْبَلَتَا مَعًا بِلَومِي إِلَّا أَنْ أُطِيعَ وأَسْمَعًا فِلْمَعَا فِلْمَعَا وأَسْمَعًا

١ أمِنْ ذِكْرِ دَارِ بالرِّقاشَينِ أَعْصَفَتْ
 ٢ - فمَا حَسَنَّ أَنْ تَأْتِي الأَمْرَ طَائِعًا
 ٣ - كأنَّكَ لَمْ تَسْمَعْ وَدَاعَ مُفَارِقِ
 ٤ - بَكَتْ عَيني اليُسرَى فَلَمًّا زَجَرْتُهَا

ه - ألا يَا خَلِيلَى اللَّذَين تَوَاصَلا

۱ – قوله: « بالرقاشين » بكسر الراء؛ اسم موضع، قوله: « أعصفت » يقال: أعصفت الريح إذا اشتدت، هذه لغة أسد، وغيرهم يقولون: عصفت بلا همزة، و « البارحات » بالباء الموحدة؛ جمع بارحة، وهي الريح الشديدة الهبوب.

7 - قوله: « حننت »: من الحنين وهو الشوق وتوقان النفس، تقول: حنَّ إليه يحنُّ حنينًا فهو حانّ، و « ربًا » بفتح الراء وتشديد الياء آخر الحروف [ اسم امرأة ] (١)، قوله: « وشعباكما » أي: اجتماعكما، وهذا اللفظ من الأضداد، يقال: شعبت الشيء فرقته، وشعبته جمعته، يقال: التأم شعبهم؛ أي: اجتمعوا بعد التفرق، وتفرق شعبهم إذا تفرقوا بعد الاجتماع.

### الإعراب:

قوله: « حننت »: جملة من الفعل والفاعل، و « إلى ريا »: يتعلق به في محل النصب على المفعولية، قوله: « ونفسك »: كلام إضافي مبتدأ، و « باعدت »: خبره، والجملة حال.

قوله: « مزارك »: كلام إضافي منصوب بقوله: « باعدت »، يقال: أبعده وباعده وبعده كلها بمعنى واحد، قوله: « من ريا » في موضع النصب على الحال من المزار.

قوله: « وشعباكما »: كلام إضافي مبتدأ، وخبره قوله: « مَعَا » بمعنى جميعًا، والجملة حال أيضًا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مَعَا » حيث وقع منقطعًا عن الإضافة بمعنى جميعًا في محل الرفع على الخبرية كما ذكرنا، وهو قليل (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٤٠، ٢٣٩/٠ ).

### الشاهد الخامس والستون بعد الستمائة (۲۲۱)

الله عَدِيثِي مِنكُمُ وهَوَايَ مَعْكُمُ وإِنْ كانت زِيَارَتُكُمْ لِـمَامَا وَإِنْ كانت زِيَارَتُكُمْ لِـمَامَا

أقول: قائله هو جرير الخطفي، يمدح هشام بن عبد الملك، وهو من قصيدة ميمية من الوافر، وأولها هو قوله (٣):

١- ألا حسيّ المنازلَ والنجياما وَسَكْنًا طالَ فيها ما أقامَا
 ٢- أُحيّيهَا وَمَا بِي غيرَ أَنِّي أُرِيدُ لأُخدِثَ العَهْدَ القُدامَى
 ٣- منازِلَ قدْ خَلَتْ مِنْ سَاكنِيهَا عَفَتْ إِلّا الدَّعَائِمَ والثَّمامَا
 ٤- مَحَثْهَا الرِّيحُ وِالأَمْطارُ حتى حَسِبْتُ رَسُومَهَا فِي الأرضِ شَامَا

قوله: « فريشي » بكسر الراء وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره شين معجمة، وهو اللباس الفاخر، وكذلك الرياش، قال الله تعالى: ﴿ وَرِيثُنَّا وَلِالَسُ النَّقَوَىٰ ﴾ [ الأعراف: ٢٦] ويقال: الريش والرياش: المال والخصب والمعاش، قوله: ( لمامًا » بكسر اللام وتخفيف الميم، يقال: فلان يزورنا لمامًا؛ أي: في الأحايين.

### الإعراب:

قوله: « فريشي »: مبتدأ، وخبره: « منكم »، وكذلك قوله: « هواي » مبتدأ، وخبره: « معكم »، قوله: « وإن »: واصلة بما قبلها، وقوله: « كانت »: من الأفعال الناقصة، وقوله: « زيارتكم »: اسمه، و « لمامًا »: خبره، والجملة فعل الشرط، والجواب محذوف دل عليه الشطر الأول.

- (١) ابن الناظم ( ١٥٥ )، وأوضح المسالك ( ٢٠٩/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٧٠/٣ ).
- (٢) البيت من بحر الوافر من قصيدة لجرير بن عطية الخطفي، يمدح فيها هشام بن عبد الملك، مطلعها:

أأصبح وصل حبلكم رمامًا وما عهد كعهدك يا أماما وبعد بيت الشاهد قوله:

وقست الحسف من عموض المسايما ولمقسم المسحمة والمسلاما والبيت في الديوان: « وهواي فيكم » وقد غيره النحاة ليستشهدوا به، ديوان جرير ( ٢٢٥) ط. دار المعارف، د. نعمان طه، وانظره أيضًا في ديوانه بشرح الخطيب التبريزي ( ٢٠٦)، والكتاب ( ٢٨٧/٣)، ونسبه للراعي ووجدته في ملحقات ديوانه ( ٣١١) ضمن الأبيات المنسوبة إليه، وينظر ما يشترك بين الاسمية والحرفية ( ١٠٠). (٣) هذا الكلام خطأ، فهذا المطلع وهذه الأبيات ليست بقصيدته التي يمدح فيها جرير هشامًا، وإنما هي قصيدة قالها في هريم المجاشعي، وهلال بن أخور المازني، ومما قال فيهما:

متى ما تبخل الغمرات يللم هيريسم وابن أخيور ميا الأميا ديوان جرير ( ٧٧٩ )، ط. دار المعارف، د. نعمان طه.

فإن قلت: هذه الجملة معطوفة على ماذا؟

قلت: على محذوف تقديره: إن لم يكن وإن كانت.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مغكم » حيث بني على السكون وهذه لغة ربيعة وتميم، وعند الجمهور عينها مفتوحة معربة (١).

## الشاهد السادس والستون بعد الستمائة (۲٬۲)

الله عَمْن قَبْلِ نَادَى كُلُّ مَوْلَى قَرَابَةٍ فَمَا عَطَفَتْ مَوْلَى عَلَيْهِ العَوَاطِفُ الْعَوَاطِفُ الْعَوَاطِفُ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: « مولى قرابة » أراد به ابن العم؛ لأن المولى يقع على جماعة كثيرة وهم الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه، ويضاف كل واحد إلى ما يقتضيه، وهاهنا المقتضى أن يكون ابن العم بدليل إضافته إلى قرابة.

قوله: « فما عطفت »: من العطف وهو الحنو والرأفة، فالمعنى: نادى كل ابن عم [ يزعم ] (<sup>1)</sup> إلى قرابته وصرخ حتى يعينوه فيما هو فيه إما من الحرب، وإما من نازلة نزلت به، فما رحم عليه أحد منهم ولا أجاب لدعائه.

<sup>(</sup>۱) قال ابن يعيش: « لما اعتقد فيها الحرفية سكنها، والقياس فيها أن تكون مبنية لفرط إبهامها ك (كيف) و (حيث) وإنما أعربت ونصبت على الظرفية، لأنهم تصرفوا فيها على حد تصرفهم في (عند) فيقولون: معي مال، أي: هو في ملكي وإن كان غائبًا؛ كما يقال: عندي مال ». ابن يعيش ( ١٢٨/٢، ١٢٩ )، وقال سيبويه: « وسألت الخليل عن ( معكم ومع ) لأي شيء نصبتها؟ فقال: لأنها استعملت غير مضافة اسمًا كجميع ووقعت نكرة، وذلك قولك: جاءا معًا، وذهبا معًا، وقد ذهب معه، ومن معه، صارت ظرفًا فجعلوها بمنزلة: أمام وقدام. قال الشاعر فجعلها كهل حين اضطر وهو الراعي: ( البيت ) ». الكتاب لسيبويه ( ٢٨٦/٣ / ٢٨٧ )، وينظر ( ٢٠/١ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۱۰۰ )، وتوضيح المقاصد ( ۲۸۳/۲ )، وأوضح المسالك ( ۲۱۱/۲ )، شرح ابن عقيل ( ۷۲/۳ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول،وانظره في حاشية الصبان ( ٢٦٩/٢ )، والدرر ( ١١٢/٣ )، وشرح التصريح ( ٢٠٠/٠ )، وشرح قطر الندى ( ٢٠)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢١٠/١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٧١٠).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

### الإعراب:

قوله: « ومن قبل » الواو للعطف إن تقدمه شيء من الكلام، وقبل مجرور بمن، وهو معرب هاهنا، وقوله: « نادى »: فعل، و « كل مولى »: كلام إضافي فاعله، و « قرابة » مجرور بإضافة مولى إليه، قوله: « فما عطفت » الفاء للتعقيب، وما للنفي، وعطفت فعل، و « العواطف »: فاعله، وقوله: « عليه »: جار ومجرور في محل النصب على المفعولية، والضمير يرجع إلى قوله: « مولى قرابة »، وقوله: « مولى » قيل: إنه بدل من الضمير ولكنه قدم لأجل الضرورة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ومن قبل » فإنه معرب؛ لأن المضاف إليه منوي تقديره: من قبل ذلك ونحوه (۱). الشاهد السابع والستون بعد الستمائة (۳٬۲)

# 11V فَسَاغَ لِيَ الشَّرَابُ وَكُنْتُ قَبْلًا أَكَادُ أَغَصُّ بالمَاءِ الحَمِيمِ

أقول: قائله هو عبد الله بن يعرب بن معاوية بن غيلان بن البكاء بن عامر، وكان له ثأر فأدركه فأنشده.

وهو من الوافر.

قوله: « فساغ » أي: استمرأ، قال الجوهري: ساغ يسوغ سوغًا؛ أي: سهل مدخله في الحلق، وشُغتُه أنا أسيغه وأسوغه، يتعدى ولا يتعدى، والأجود: أسغته إساغة (<sup>1)</sup>.

قوله: « أغص بالماء » أي: أُشْرق به؛ من غصص يغصص وغص يغص من باب علم يعلم، قوله: « بالماء الحميم » والأظهر: بالماء الفرات؛ أي: العذب، ولكن المشهور: « بالماء الحميم »، والذي رواه الثعالبي والزمخشري: « بالماء الفرات » (٥)، وهو الأنسب لأن الحميم الحار، ومنه اشتقاق الحمام، وقد قيل: الحميم هاهنا بمعنى البارد وهو من الأضداد.

<sup>(</sup>۱) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ۲٦٩/۲ )، وقبل هاهنا معرب دون تنوين؛ وذلك لنية ثبوت لفظ المضاف إليه. (۲) ابن الناظم ( ۱۵٦ )، وتوضيح المقاصد ( ۲۷۸/۲ )، وأوضح المسالك ( ۲۱۳/۲ )، وشرح ابن عقيل ( ۷۳/۳ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر، وينسب إلى يزيد بن الصعق في الخزانة ( ٢٢٦/١ )، واللسان مادة: « حمم »، ولعبد الله ابن يعرب في الدرر ( ٢١٠/٣ )، وانظره في تذكرة النحاة ( ٧٢٥ )، والخزانة ( ٥٠/٦ )، وشرح التصريح ( ٥٠/٢ )، وابن يعيش ( ٨٨/٤ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢١٠/١ )، والبيت يروى برواية أخرى هي: ( بالماء الفرات ). (٤) الصحاح مادة: « سوخ ».

<sup>(</sup>٥) المفصل للزمخشري ( ١٦٨ )، وشرح ابن يعيش ( ٨٨/٤ ).

### الإعراب:

قوله: « فساغ »: فعل ماض، و « الشراب »: فاعله، و « لي »: يتعلق بساغ، قوله: « وكنت قبلًا » الواو للحال، والتاء اسم كان، والجملة – أعني: قوله: « أكاد أغص »: خبره، و « قبلًا »: نصب على الظرفية، واسم: « أكاد » الضمير المستتر فيه، وقوله: « أغص »: خبره، و « بالماء » يتعلق به، و « الحميم »: صفته.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « قبلًا » فإنه حذف المضاف إليه منه ولم ينوه؛ فلذلك أعربه، ولو كان المحذوف منويًّا لكان « قبل » مبنيًّا على الضم؛ كما في قوله تعالى: ﴿ لِلَّهِ ٱلْأَمْـرُ مِن قَبَـلُ وَمِنُ بَعَـدُ ﴾ [الروم: ٤] (١).

## الشاهد الثامن والستون بعد الستمائة (۲٬۲)

الله المُسْدَ أُسْدَ خَفِيَّةِ فَمَا شَرِبُوا بَعْدًا عَلَى لَذَّةٍ خَمْرًا فَمَا شَرِبُوا بَعْدًا عَلَى لَذَّةٍ خَمْرًا

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من الطويل.

قوله: « الأسد » بضم الهمزة وسكون السين؛ جمع أسد، ويجمع على أسود - أيضًا - بضمتين وأشد وآساد، قوله: « خفية » بفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف، قال الجوهري: قولهم أُسُود خفية؛ كقولهم: أسود جلية وهما مأسدتان (٤)، وقال ابن سيده: الخفية: اسم علم لموضع، ثم أنشد البيت المذكور (٥).

### الإعراب:

قوله: « ونحن »: مبتدأ، وخبره قوله: « قتلنا الأسد » وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول،

<sup>(</sup>۱) إذا حذف المضاف إليه ولم ينو ثبوته ولا التعريف به كان المضاف تامًّا فيعرب كسائر النكرات نحو فرس وغلام. ينظر ابن يعيش ( ۸۸/٤ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظمُ ( ١٥٦ )، وأوضع المسالك ( ٢١٥/٢ )، وغير موجود في شرح ابن عقيل.

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، لقائل مجهول، وهو في شرح الأشموني ( ٢٦٩/٢)، وشرح التصريح ( ٥٠/٢ )، والحزانة ( ٢١٠ ٥٠/١ )، وروايته في أوضح الحزانة ( ٢١٠ ، ٢١٠ )، وروايته في أوضح المسالك: ( أسد شنوءة ).

<sup>(</sup>٤) الصحاح مادة: « خفي ».

<sup>(</sup>٥) لم نستطع العثور عليه في الكتب والأسفار الطويلة لابن سيده.

قوله: « أسد خفية »: كلام إضافي بدل من الأسد، قوله: « فما شربوا »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « خمرًا »: مفعوله، قوله: « بعدًا »: نصب على الظرف، قوله: « على لذة »: جار ومجرور يتعلق بقوله: « فما شربوا »، ومحله النصب على أنه صفة لقوله: « خمرًا » (١٠).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بعدًا » فإنه أعرب؛ لأنه لم تنو فيه الإضافة (٢). الشاهد التاسع والستون بعد الستمائة (٢،١)

## العَنَ الإِلهُ تَعِلَّةَ بِنَ مُسَافِرٍ لَعْنَا يُشَنُّ عَلَيْهِ مِنْ قُدَّامُ الْعِنَا لِيشَنُّ عَلَيْهِ مِنْ قُدَّامُ

أقول: قائله هو رجل من بني تميم، وقبله <sup>(°)</sup>:

النّبالُ إِبْلِ تَعِلَّةَ بْنِ مُسَافِرٍ
 ٢ وطَعَامُ عِمْرَانَ بْنِ أَرْفَى مِثْلُهُ

٣ - إنَّ الذِينَ يَسُوغُ في أَعْنَاقِهُم

وهي من الكامل.

مَا دَامَ يَمْلِكُهَا عَلَيَّ حَرَامُ مَا دَامَ يَسْلُكُ فِي الحُلُوقِ طَعَامُ زَادٌ يُمُنُّ عَلَيهِمْ لَلِمُنَامُ

قوله: « تعلق بن مسافر »، ويروى: تعلق بن مزاحم، وتعلق بفتح [ التاء ] (١) المثناة من فوق وكسر العين المهملة، وهو اسم رجل، وفي البسيط أول هذه الأبيات هكذا: ألبان ثعلبة بن نبت مسافر، فعلى هذا لفظ تعلة الذي ضبطناه مصحف، ويحتمل أن يكون صحيحًا، ولكنه بعيد فافهم قوله: « يشن عليه » ويروى: يصب عليه ومعناهما واحد.

### الإعراب:

قوله: « لعن الإله »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « تعلة بن مسافر »: مفعوله، و « لعنًا »

- (١) يكون صفة إذا كان مؤخرًا عن موصوفه أما وقد قدم عليه فيكون حالًا.
  - (٢) ينظر شرح التصريح ( ٥٠/٢ )، وابن يعيش ( ٨٨/٤ ).
    - (٣) أوضع المسالك ( ٢١٦/٢ ).
- (٤) البيت من بحر الكامل، نسب لرجل من بني تميم، ولم يعين، وهو في الدرر (١١٤/٣)، وشرح التصريح (٢١٠/١)، وتذكرة النحاة (٢٧٨٦)، وهمع الهوامع للسيوطي (٢١٠/١)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (٨٤٦).
- (٥) لم أعثر عليه في أشعار بني تميم في العصر الجاهلي جمع عبد الحميد محمود المعيني، والأبيات في الكامل للمبرد ( ٥٩/١ ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، نهضة مصر.
  - (٦) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

نصب على أنه مفعول مطلق، قوله: « يشن عليه » على صيغة المجهول؛ جملة وقعت صفة لقوله: « لعنًا »؛ فيكون محلها من الإعراب النصب، قوله: « عليه »: صلة يشن.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من قدام » فإن أصله: من قدامه، فلما قطعه عن الإضافة ونواها بناه على الضم (١). الشاهد السبعون بعد الستمائة (٣٠٢)

عَلَى أَيُّنَا تَعْدُو المَنِيَّةُ أَوَّلُ عَلَى أَيُّنَا تَعْدُو المَنِيَّةُ أَوَّلُ

أقول: قائله هو معن بن أوس، وكان متزوجًا بأخت صديق له فطلقها، فأقسم أن لا يكلمه، فقال قصيدة من الطويل يستعطفه، وأولها هو قوله:

عَلَى أَيْنَا تَعْدُو النِيَّةُ أَوَّلُ اِنْ أَبْرَاكَ خَصْمٌ أَوْ نَبًا بِكَ مَنْدِلُ وَأَخْبِسُ مَالِي إِنْ غَرَمْتَ فَاعْقِلِ لِيُعْقِبَ يَومًا مِنكَ آخَرُ مُقبِلِ وَسُخْطِي وَمَا فِي رَيْثَتِي مَا تَعَجَّلُ قَدِيًا لَذُو صَفْحٍ عَلَى ذَاكَ مُجْمِلُ وَهِي الْأَرْضِ عَنْ ذَادِ القِلَى مُتَحَوَّلُ عَلَى ظَرَفِ الهِجْرَانِ إِنْ كَانَ يَعقِلُ وَهُدًا لَهُ عَنْ شَفْرَةِ السَّيفِ مَزْحل عَلَى قَالَ اللهِ عَنْ مَنْ فَرَةِ السَّيفِ مَزْحل عَلْ شَفْرَةِ السَّيفِ مَزْحل وَبُدًلَ سُوءًا بالذِي كُنتُ الْفَعَلُ وَبُدُلَ سُوءًا بالذِي كُنتُ الْفَعَلُ عَلَى قَالَ إِلَّا رَيْشَمَا أَخَولُ الْمَالِي عَلْمَ الْمُعَلِلُ عَلْ اللهِ عَنْ اللهُ هُرِ اللهُ اللهِ عَلَى قَالَ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ ا

١- لَعَمْرُكَ مَا أَذْرِي وَإِنِّي لَأَوْجَلُ
 ٢- وإِنِّي أَخُوكَ الدَّائِمُ العَهْدِ لَمْ أَحُلْ
 ٢- أَحَارِبُ مَنْ حَارَبْتَ مِنْ ذِي عَدَاوَةٍ
 ٢- أَحَارِبُ مَنْ حَارَبْتَ مِنْ ذِي عَدَاوَةٍ
 ٤- وإنْ سُوتَنِي يَوْمًا صَفَحْتُ إِلَى غَدِهِ
 ٥- كَانَّكَ تَشْفِي مِنكَ دَاء مَسَاءَتِي
 ٢- وإنِّي عَلَى أَشْيَاءَ مِنكَ ثُرِيبْنِي
 ٧- سَتَقَطَعُ فِي الدّنيَا إِذَا ما قطّعْتَنِي
 ٧- وفي النَّسِ إِنْ رَقَّتْ حِبَالُكَ وَاصِلً
 ٩- إذا أَنْتَ لَمْ تُنْصِفْ أَخَاكَ وَجَدْتَهُ
 ١٠- ويَوْكَبُ حَدَّ السَّيفِ مِنْ أَنْ يُضِيمَهُ
 ١٠- ويَوْكَبُ حَدَّ السَّيفِ مِنْ أَنْ يُضِيمَهُ
 ١٠- وكُنتُ إِذَا مَا صَاحِبٌ رَامَ طَلَّتِي
 ١٢- قَلَبتُ لَهُ ظَهْرَ الْجِئِنِ فَلَم أَدُمْ
 ١٢- قَلَبتُ لَهُ ظَهْرَ الْجِئِنِ فَلَم أَدُمْ
 ١٢- إذَا انْصَرَفَتْ نَفْسِي عَن الشَّيءِ لَمْ تَكَدُ

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٦٨/٢ ). (٢) أوضح المسالك ( ٢١٧/٢ ). (٣) البيت من بحر الطويل، وهو مطلع قصيدة لمعن بن أوس، يعاتب فيها صديقًا له ويستمطفه، وانظر بيت الشاهد في

ر /) هبيك على بحر الحدويق، وهو مصلح طعيف على بن اوس، يعاب عيها طبعيه كه ويتسطعه، والحربيك المصادم ي المقتضب ( ٢٤٦/٣ )، والمنصف ( ٣٥/٣ )، وابن يعيش ( ٨٧/٤ )، والحزانة ( ٢٤٤/٨ )، وشرح التصريح ( ٢١/١ )، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ٢١٢٦ )، واللسان مادة: ﴿ كبر ﴾.

١ - قوله: « لأوجل » أي: لأخاف؛ من وجل يوجل، قوله: « المنية » أي: الموت، و « تغدو »: بالغين المعجمة والدال المهملة؛ من الغدو، وهو نقيض الرواح.

٢ - قوله: « لمْ أُحَل »: من حال عن العهد حؤولًا: انقلب، وهو بالحاء المهملة، [ قوله: « ] (١) إن أبزاك » بالباء الموحدة والزاي المعجمة، يقال: أبزى فلان بفلان إذا غلبه وقهره، قوله: « أو نبا بك منزل » بالنون ثم الباء الموحدة، يقال: نبا بفلان منزله إذا لم يوافقه، وكذلك فراشه.

قوله: « وما في ريثتي » بالراء المفتوحة والياء آخر الحروف الساكنة ثم الثاء المثلثة من راث علي خبرك يريث ريثًا، أي: أبطأ.

٦ - قوله: « تريبني »: من الريب وهو الشك، قوله: « مجمل » بالجيم، من الإجمال وهو الإحسان.

۸ - قوله: « رثت » أي بليت وخلقت، « عن دار القلى » بكسر القاف، وهو البغض والعداوة.

١٠ - قوله: « مزحل » بالزاي المعجمة والحاء المهملة؛ من زحل عن مكانه زحولًا، وتزحل إذا انتحى وتباعد، والمزحل: مصدر ميمي بمعنى الزحول.

١٢ - قوله: « إلا ريشما » يعني: إلا قدر التحول، وما مصدرية وقد يستعمل بغير ما نحو:
 لا يَصْعُبُ الأَمْرُ إلَّا رَيْتُ تَـرْكَبُهُ

### الإعراب:

قوله: « لعمرك »: مبتدأ، وخبره محذوف؛ أي: لعمرك يميني أو قسمي، وقد تكرر نحو هذا في الكتاب <sup>(٢)</sup>، قوله: « ما أدري »: جواب القسم، ومفعوله محذوف تقديره: ما أدري ما يفعل بنا، أو ما أدري ما يكون ونحو ذلك.

وقوله: « وإني » الياء اسم إن، وخبره قوله: « لأوجل »، واللام فيه للتأكيد مفتوحة، قوله: « على أينا » يتعلق بقوله: « أول » وهو فعل مضارع، و « المنية » فاعله، قوله: « أول »: مبني على الضم لانقطاعه عن الإضافة، تقديره: أول الوقت أو أول الساعة ونحو ذلك.

والاستشهاد فيه وهو ظاهر (٣).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ينظر الشاهد ( ٦٥١ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر ابن يعيش ( ٨٧/٤ )، وابن الشجري ( ٧٤/٢، ٧٥ ).

## الشاهد الحادي والسبعون بعد الستمائة (۲٬۱)

# العَرَادَةَ ظَلْعُهَا وَقَدْ جَعَلَتْنِي مِنْ حَزِيمَةَ إِصْبَعَا وَقَدْ جَعَلَتْنِي مِنْ حَزِيمَةَ إِصْبَعَا

أقول: قائله هو الأسود يصف فرسًا؛ كذا قاله الزمخشري (٣)، وقال ابن الناظم: وقول الكلحبة اليربوعي:

فــادرك..... إلـــخ

وهو كلحبة بن عبد الله بن كلحبة، ويقال: اسمه هبيرة بن عبد مناف بن عرين بن ثعلبة ابن يربوع (1)، وكلحبة لقبه، وهو بفتح الكاف وسكون اللام وفتح الحاء المهملة والباء الموحدة، والذي قال ابن الناظم هو الصحيح (٥)، وهو من قصيدة من الطويل، وأولها هو قوله (١):

ن فقد تَرَكَتْ مَا خَلْفَ ظَهِرِكَ بَلْقَعَا مُ فَلْفَ طَهِرِكَ بَلْقَعَا مُ فَهِرِكَ بَلْقَعَا مُ وقد شَرِبَتْ مَاءَ المَزَادَةِ أَجمعًا لَنَوْنَعَا لَنَوْنَعَا لَنَوْنَعَا لَكَثِيبَ مِنْ زَرُود لِنَفْزَعَا مِنَ النَّبْلِ كُوّاتَ الصَّرِيمِ المُنْزَعَا مِنَ النَّبْلِ كُوّاتَ الصَّرِيمِ المُنْزَعَا لَلْ مُنَا النَّبِلِ كُوّاتَ الصَّرِيمِ المُنْزَعَا لَلْ مُنَا النَّبْلِ كُوّاتَ الصَّرِيمِ المُنْزَعَا لَلْ مَنْ النَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْحُلْمُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللْمُؤْمِ اللْمُعَلِّلْمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُعَلِمُ اللَل

ولَا أَمْرَ لِلْمَعْصِيِّ إِلَّا مُضَيَّعًا حِبَالُ الهُوَيْنَى بالفَتَى أَنْ تَقَطَّعًا

١- فإنْ تَنجُ مَنهَا يَا حَزِيمَ بنَ طَارِقِ
 ٢- ونادى مُنادِي الحيِّ أَنْ قد أُتشمُ
 ٣- وقُلْتُ لِكَأْسِ أَلْجِمِيهَا فَإِنَّمَا

٤ - كَأَنَّ بَلِيَتَيْهَا وبَلْدَةِ نَحْرِهَا
 ٥ - فـــأدرك.....

٦ أَمَرْتُكُمْ أَمْرِي بِمُنْعَرِجِ اللَّوى
 ٧ - إذَا المَرْءُ لَمْ يَغْشَ الكَريهَةَ أَوْشَكَتْ

١ - قوله: « فإن تنج منها » أي: من فرس الكلحبة، وكانت تسمى العرادة؛ وذلك أنه أغار

فأدرك إبقاء العرادة ظلعها

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (١٥٦).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من قصيدة ذكر الشارح أبياتها، واختلف في قائلها فنسبها الزمخشري في المفصل (١٥٧) البيت من بحر الطويل، من قصيدة ذكر الشارح المفصل ابن يعيش (٢٨/٣، ٢٩) إلى الكلحبة اليربوعي، وكذا فعل ابن الناظم في شرح الألفية (١٥٦)، وانظر بيت الشاهد في شرح اختيارات المفضل (١٤٦)، واللسان مادة: «حرم، بقي »، ونسب إلى رؤبة في مغني اللبيب (٢٦٤)، وليس في ديوانه، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (٢٩٥). (٣) ينظر المفصل (١٥٥)، وشرح ابن يعيش (٣١/٣).

<sup>(</sup>٤) هو كلحبة العريني اليربوعي أحد فرسان بني تميم وساداتها وشعرائها، وفرسه تسمى العرادة.

<sup>(</sup>٥) ينظر المفصل بشرح ابن يعيش ( ٣١/٣)، نسبه للأسود بن يعفر ونُسب للكلحبة اليربوعي في الحزانة ( ٢٠١/٤ ).

<sup>(</sup>٦) شعر الكلحبة اليربوعي ضمن كتاب: شعر بني تميم في العصر الجاهلي ( ٢٠٥ )، جمع وتحقيق د: عبد الحميد المعيني.

<sup>(</sup>٧) يروى في شعر الكلحبة، وأيضًا في الحزانة ( ٣٨٨/١ ) هكذا:

عليه فاستاق ماله وأَفْلَتَ بنفسه، فقال: إن نجوت منها فقد ذهبت بمالك، و « البلقع »: الأجرد الذي لا شيء فيه.

وقال المفضل: أغار حزيمة بن طارق أخو بني ثعلبة على بني يربوع بزرود فاستاق إبلهم، فأتى بني يربوع الصريخ فركبوا في إثره فهزموه واستنقذوا ما كان أخذه، وأسروا خزيمة بن طارق، فقال في ذلك هبيرة بن عبد مناف:

### 

و « حزيم »: ترخيم حزيمة، يقول: فإن نجوت يا خزيمة من فرسي، وهي العرادة، فلم تفلت إلا بنفسك، وقد استبيح مالك وما كنت حويته وغنمته، فلم تدع لك هذه الفرس شيئًا.

٣ - قوله: « لكأس » هي ابنته، وقال أحمد بن عبيد: كأس جاريته، و « الكثيب »: قطعة من الرمل مستطيلة محدودبة، و « زرود » بفتح الزاي المعجمة وضم الراء وسكون الواو وفي آخره دال مهملة؛ اسم موضع، قوله: « لنفزعا » أي: لنغيث، يقول: ما نزلنا في هذا الموضع إلا لنغيث من استغاث بنا ونجيب الداعي.

٤ - [ قوله: « ] (٢) بليتيها » الليتان: صفحتا العنق، و « الصريم »: قطع من الرمل، الواحدة صريمة، و « الكراث »: نبت، وهي ثلاث ورقات تشبه قذذ السهم، وإنما خص الصريم لأن الكراث لا ينبت إلا في الرمل، وإنما قال: « المنزعا » لأن ساق الكراثة تكون غائبة في الرمل، فإذا نزعت أشبهت النبل بكمالها.

وله: «إرقال العرادة » الإرقال - بكسر الهمزة: نوع من السير، وقال الجوهري: الإرقال: نوع من الخبب (٣)، و « العَرادة » بفتح العين المهملة والراء المهملتين - أيضًا: اسم لفرس كانت لهبيرة كما ذكرنا، قوله: « ظلعها » بالظاء المعجمة؛ من ظلع البعير يظلع ظلعًا؛ أي: غمز في مشيه.

قوله: « من حزيمة » بفتح الحاء المهملة وكسر الزاي المعجمة، وهو حزيمة بن طارق  $^{(1)}$  كما ذكرنا، ولقد غلط جماعة من شرح المفصل  $^{(0)}$  في تفسيرهم حزيمة بالقبيلة  $^{(7)}$ ، وكان كلحبة على فرسه عرادة، وكانت مجروحة، فقصرت لما قربت من حزيمة ففاته، فقال:

<sup>(</sup>١) شرح اختيارات المفضل (١٤٦). (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

 <sup>(</sup>٣) الصحاح مادة: « رقل ».
 (٤) في ( ب ): خزيمة وليس حزيمة.

<sup>(</sup>٥) في (أ): غلط جماعة من شراح المفصل، ويقصد به ابن يعيش في شرح المفصل ( ٣١/٣ ).

<sup>(</sup>٦) انظر نصه في شرح المفصل لابن يعيش (٣١/٣)، يقول: « وحزيمة هذه بالزّاي المعجمة: بطن من باهلة بن عمرو ابن ثعلبة »، ولم أعثر على ذلك في معجم قبائل العرب.

### فأدرك إرقال العرادة..... إلـــــخ

يعني: أدرك سير العرادة، « ظلعها » يعني: غمزها في مشيها، والحال أنها قد كانت جعلتني من حزيمة قدر مسافة أصبع، فالحاصل أنه لما تبعه لحقه، ولم تبق بينه وبينه إلا قدر مسافة أصبع حتى أدركه فرسه الظلع فقصرت ففاته حزيمة.

٦ - قوله: « بمنعرج اللوى » اللوى مقصور الرمل ومنعرجه، حيث انثنى منه وانعطف، قوله:
 « إلّا مضيعًا » أي: إلا أمرًا مضيعًا، قوله: « الهوينى » بضم الهاء؛ أي: الرفق والدعة.

قوله: « فأدرك »: فعل ماض، و « ظلعها »: كلام إضافي فاعله، وقوله: « إرقال العرادة »: كلام إضافي منصوب لأنه مفعول لأدرك، قوله: « وقد جعلتني »: جملة فعلية وقعت حالًا، « من حزيمة » أي: من جهة حزيمة، قوله: « إصبعًا »: مفعول ثان لجعلتني؛ أي: قدر مسافة إصبع. والاستشهاد فيه:

حيث حذف فيه المضاف والمضاف إليه جميعًا، وأقيم المضاف إليه الثاني الذي هو الثالث مقامهما (١).

## الشاهد الثاني والسبعون بعد الستمائة (۲٬۲)

 ۱۷۲
 أكلًا امرئ تخسبين المؤاً
 وناد توقّد بالليل نازا

أقول: قائله هو أبو دؤاد، واسمه: جارية بن الحجاج، وقيل: جريرة بن الحجاج، وقيل: جارية ابن حمران الحذاقي من إياد، وقد بسطنا الكلام فيه فيما مضى (<sup>1)</sup> وبعده:

٢ - ودَارِ يَقُولُ لَهَا النَّاائِرُو نَ وَيْلُ أُمُّ دَارِ الحَذَاقِيِّ دَارًا وهما من المتقارب.

<sup>(</sup>۱) ينظر ابن يعيش ( ۳۱/۳ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۱۵۷ )، وتوضيح المقاصد ( ۲۸۰/۲ )، وأوضح المسالك ( ۲۲۳/۲ )، وشرح ابن عقيل ( ۷۷/۳ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر المتقارب، وهو لأبي دؤاد الإيادي، وهو في الفخر بالكرم، وانظر البيت في الكتاب ( ٦٦/١)، والأصول ( ٥٧/٢)، والمفصل ( ٢٠٦٥)، وشرحه لابن يعيش ( ٢٦/٣)، والتصريح ( ٥٦/٢)، والأشموني ( ٢/ ٢٧٣)، والهمع ( ٥٢/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم ( ٥٩٢ ).

المعنى: أَكُلَّ رجل تحسبينه رجلًا وكُلَّ نار تحسبينها نارًا، يعني: ليس كل من له صورة امرئ بامرئ كامل، بل المراد بالكامل (١): من له خصال سنية وأوصاف بهية، وليس كل نار توقد بالليل نارًا، إنما النار نار توقد لقرى الزوار.

### الإعراب:

قوله: « أكل امرئ » الهمزة للاستفهام، « وكل امرئ »: كلام إضافي مفعول لقوله: « تحسبين »، وقوله: « امرأ » مفعوله الثاني.

قوله: « ونار » بالجر لأن أصله: وكل نار، فلما حذف كل، أبقي نار على أصله بالجر، و « تحسبين » – أيضًا – فيه مقدرة؛ لأن المعنى: وتحسبين كل نار، ويروى: ونارًا بالنصب، قال النحاس: ومن لم يعطف على عاملين رواه: « ونارًا » بالنصب.

قوله: « توقد » أصله: تتوقد، فحذفت منه إحدى التاءين وهي [ جملة ] (٢) وقعت صفة للنار، قوله: « نارًا » نصب لأنه مفعول ثان لتحسبين المقدرة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ونار » حيث حذف المضاف فيه، وترك المضاف إليه بإعرابه؛ إذ تقديره: وكل نار » كما ذكرنا، فحذف كل وترك نار بالجر على ما كان عليه، ولا يجوز أن يعطف نار المجرور على امرئ؛ إذ فيه عطف على عاملين بواو واحدة فافهم (٣).

الشاهد الثالث والسبعون بعد الستمائة (۱٬۰۰

<u>مرد ....</u> وَأَتَيْتُ فَوْقَ بَنِي كُلَيْبٍ مِنْ عَلَ \_\_\_\_\_

أقول: قائله هو الفرزدق يهجو جريرًا، وصدره:

ولَقَدْ سَدَدتُ عليكَ كُلُّ ثَنِيَّةٍ

- (١) في (أ): بل المرء الكامل. (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
  - (٣) ينظر ما قيل فيه في شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧٠/٣، ٢٧١ ).
    - (٤) أوضع المسالك ( ٢٢٠/٢ ).
- (٥) البيت من بحر الكامل، وهو من قصيدة طويلة للفرزدق، يفتخر فيها ويهجو جريرًا، ومطلعها مشهور وهو قوله:

  إِنَّ الذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنا بَيْتَا ذَعَائِسَهُ أَعَاثُ وَأَطُولُ

  وم ذَال الذي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنا بِالدَالِ مِنْ الدَّالِ مِنْ الدَّالِ مِنْ الدَّالِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ

وهي في الديوان، ط. دار صادر ( ١٥٥/١ )، وانظر بيت الشاهد في تذكرة النحاة ( ٨٥ )، والدرر ( ١١٥/٣ )، وشرح شذور الذهب ( ١٣٩ )، وابن يعيش ( ٨٩/٤ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢١٠/١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٧٠٠ ). 1404 =

وبعده (١):

لَكِنْ أَبُوكَ وَدَاقَهَا لا يَعْجَلُ للنَّاسِ بَارِكَةً طَرِيقٌ مُعْمَلُ

٢ - رَمَحَثْكَ حِينَ عَجِلَتْ دُونَ وَدَاقِهَا
 ٣ - وأَنَخْتَ أُمَّكِ يَا جَرِيرُ كَأَنَّهَا

وهي من الكامل.

١ - قوله: « ثنية » بفتح الثاء المثلثة وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف، وهي طريقة العقبة.

٢ - و « الوداق » بفتح الواو وبالقاف المطر، وكذلك الودق، ولكن المراد هاهنا الماء؛ من
 ودق الماء إذا سال.

### الإعراب:

قوله: «سددت »: فعل وفاعل، و « كل ثنية »: كلام إضافي مفعوله، و « أتيت »: جملة من الفعل والفاعل عطف على قوله: « سددت »، وقوله: « فوق »: نصب على الظرف مضاف إلى بني كليب.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من عل » حيث جاء مبنيًّا على الضم كفوق؛ فإنه يوافق فوق في معناه وفي بنائه على الضم؛ لأن معناه هاهنا: من فوقهم (٢).

واعلم أن عل - بلام خفيفة اسم بمعنى فوق، والتزم فيه أمران:

أحدهما: استعماله مجرورًا بمن.

والثاني: استعماله غير مضاف؛ فلا يقال: أخذته من على السطح؛ كما يقال: من علوه ومن فوقه، ومتى أريد به المعرفة كان مبنيًّا على الضم تشبيهًا بالغايات؛ كما في البيت المذكور؛ إذ المراد فوقية معينة لا فوقية مطلقة، ومتى أريد به النكرة كان معربًا (٣)؛ كما في

إني ارتفعت عليك كل ثنية وعلوت فوق بني كليب من علُ والبيتان اللذان ذكرهما العيني ليسا في القصيدة المذكورة، ولا في غيرها؛ لأن طبعات الديوان الأخيرة حذفت منها الأبيات المفحشة المقذعة في الهجاء، انظر ديوانه شرح علي فاعور، طبعة دار الكتب العلمية أولى ( ١٩٨٧م)، وطبعة دار صادر بيروت.

(٣) ينظر ابن يعيش ( ٩٠/٤ ).

<sup>(</sup>١) ينظر الديوان ( ٤٩٥ ) ورواية البيت في الديوان هكذا:

<sup>(</sup>۲) ينظر ابن يعيش ( ۸۹/٤ ).

البيت الذي يأتي بعد بيت واحد (١).

### الشاهد الرابع والسبعون بعد الستمائة (۲٬۲)

اَقَبُ مِنْ تَعْتُ عَرِيضٌ مِنْ عَلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَرِيضٌ مِنْ عَلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

أقول: قائله هو أبو النجم العجلي، وهو من قصيدة مرجزة يصف فيها أشياء كثيرة، وبهذا الشطر يصف الفرس.

قوله: « أقب » بالقاف وتشديد الباء الموحدة، وهو الضامر البطن؛ من القبب وهو دقة الخصر، والأنثى قباء، قوله: « من عل » أي: من علوه؛ أي: من فوقه.

### الإعراب:

قوله: « أقب »: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو أقب، قوله: « من تحت »: جار ومجرور في محل الرفع على »: الله الموصفية، وقوله: « عريض »: خبر بعد خبر، و « من عل »: صفته.

#### الاستشهاد فيه:

والكلام فيه كالكلام في البيت السابق (1).

### الشاهد الخامس والسبعون بعد الستمائة (١٠٥)

# وَ اللَّهُ مِكُورٌ مِفَرٌ مُقْبِلِ مُدْبِرٍ مَعًا كَجُلْمُودِ صَخْرِ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِ اللَّهُ مِنْ عَلِ

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وهو من قصيدته المشهورة التي أولها

(١) ينظر الشاهد رقم ( ٦٧٦ ). (٢) شرح ابن عقيل ( ٧٤/٣ ). (٣) البيت من بحر الرجز المشطور، من أرجوزة مشهورة لأبي النجم العجلي، يصف فيها عدة أشياء، منها الصحراء،

(٣) البيت من بحر الرجز المشطور، من ارجوزة مشهورة لابي النجم العجلي، يصف فيها عدة اشياء، منها الصحراء والفرس، والثور، وبيت الشاهد في وصف الثور، يقول:

بعران، وعوره ويت السعد ي وحت الوره يعور في مسك ثـور سجـلـه كـأسجـل

واللامية المذكورة مكسورة حرف الروي، وهو اللام على غير ما قاله العيني، والنحويون الذين استشهدوا ببناء عل على الضم، وإنما هو معرب مجرور بمن، وبيت الشاهد في الديوان ( ١٥٧ )، الرياض، علي أغا، وانظر بيت الشاهد في الأزهية ( ٢٢ )، والحزانة ( ٣٩٧/٢ )، والخصائص ( ٣٦٣/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٤٤٩ )، وابن يعيش ( ٨٩/٤ )، والمغني ( ٨٩/٤ ).

(٤) ينظر الشاهد رقم ( ٦٧٣ ). (٥) أوضع المسالك ( ٢٢١/٢ ).

(٦) البيت من بحر الطويل، وهو من معلقة امرئ القيس التي سبق الحديث عنها، والاستشهاد بعدة شواهد منها مثل رقم (٤٤، ١٥٤، ٢٣٠، ٢٣١)، وبيت الشاهد في الديوان ( ١٩)، دار المعارف، وانظره في الكتاب ( ٢٢٨/٤ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٣٣٩/٢ )، وشرح التصريح ( ٤٥١ )، والمغني ( ١٥٤ )، وشرح شواهد المغني ( ٤٥١ )، =

قوله (١):

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِل بَسِقْطِ اللَّوَى بَيَنَ الدُّخُولِ فَحَوْمَلِ وَهِي مَن الطويل.

قوله: « مِكُتُر » بكسر الميم؛ يعني: لا يسبق في الكر، و « مفرٌ » - أيضًا - بكسر الميم؛ يعني: لا يسبق في الفرار، قوله: « مقبل مدبر » يعني: إذا استدبرته حسن، وإذا استقبلته حسن.

قوله: « كجلمود » بضم الجيم، وهي الصخرة الملساء، قوله: « حطه السيل » يعني: حدره السيل من عل، يعني: من فوق، يعني: من مكان عال، يمدح به فرسه، يقول: إذا أردت الكر وأنا عليه وجدته عنده كجلمود حدره السيل من مكان عال.

### الإعراب:

قوله: « مكر » بالجر لأنه صفة لقوله: « بمنجرد قيد الأوابد هيكل » في البيت السابق يعني بفرس منجرد مكر، « ومفر » - أيضًا - بالجر صفة أخرى، وكذلك قوله: « مقبل ومدير »، وهذه كلها صفات مجرورة.

قوله: « معًا » يعني: جميعًا، نصب على الحال، يعني: مجتمعين، والكاف في قوله: « كجلمود » للتشبيه، وجلمود مجرور به، وهو مضاف إلى صخر من قبيل إضافة الخاص إلى العام.

قوله: « حطه »: فعل ومفعول، و « السيل »: فاعله، والضمير المنصوب يرجع إلى الجلمود.

قوله: « من على »: يتعلق بقوله: « حطه »، وفيه ثمان لغات: [ جئته ] (٢) من علُ، ومن علِ، ومن علِ، ومن علو، ومن علا، ومن علا، ومن علا، ومن علا، ومن علا، ومن عال. من على بالتنوين جعله نكرة، كأنه، قال: من موضع عال، ومن قال: مِنْ عَلُ فهو مَعرفة، وتقديره: من فوق ما يعلم.

وكان الواجب أن لا يحرك، إلا أنه لما ضارع المتمكن أعطوه فضيلته، وهي الحركة، واختير له الضمة لأنها غاية الحركات، ومن قال: جئتُكَ مِنْ عُلُوِّ جعله نكرة – أيضًا – وجاء به على التمام، ومن ضم قدره معرفة، ومن قال: جئتك من عَالٍ، فمعناه: من مكان عال (٣).

<sup>=</sup> والمقرب ( ٢١٥/١ )، ورصف المباني ( ٣٢٨ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢١٠/١ )، والحزانة ( ٣٩٧/٢ )، والدرر ( ٣١٥/٣ ).

<sup>(</sup>١) الديوان (١١٠) وما بعدها. (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) وقد وردت اللغات المذكورة، وأكثر منها في كتب اللغات، انظر مادة: ﴿ عُلُو ﴾.

147.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من عل » فإنه معرب لأنه أريد به النكرة؛ إذ المراد تشبيه الفرس في سرعته بجلمود انحط من مكان ما عال، لا من علق مخصوص، فقوله من عل، أي: من مكان عال (١٠). الشاهد السادس والسبعون بعد الستمائة (٣٠٢)

| الدُّمَ | وَيْل | مہڑر | أَنْفَعَ | أَوْ | عثل  |  |
|---------|-------|------|----------|------|------|--|
| L       | ر.۔پ  | رس   |          | J.   | رز پ |  |

**أقول:** هذا رجز ما وقفت على اسم راجزه، وصدره:

عَلَّقْتُ آمالي فَعَمَّتِ النَّعَمُ

قوله: « من وبل الديم » الوبل: المطر الشديد، وكذلك: الوابل، « والديم » بكسر الدال؛ جمع ديمة، قال أبو زيد: الديمة: المطر الذي ليس فيه رعدٌ ولا برق، أقله ثلث النهار، أو ثلث الليل، وأكثره ما بلغ من الغد، والجمع الديم.

### الإعراب:

قوله: ( علقت ): جملة من الفعل والفاعل، و ( آمالي ): كلام إضافي مفعوله، قوله: ( فعمت ): جملة من الفعل والفاعل، وهو الضمير المستتر الراجع إلى الآمال، و ( النعم ): مفعوله، قوله: ( بمثل ): جار ومجرور يتعلق بقوله: ( علقت )، والمضاف إليه محذوف تقديره: بمثل وبل الديم أو أنفع من وبل الديم كما في قوله – عليه الصلاة والسلام – ( أ ) ( إن أحدكم ليفتن في قبره مثل أو قريبًا من فتنة الدجال )، والتقدير: مثل فتنة الدجال أو قريبًا من فتنة الدجال، قوله: ( أو أنفع ): عطف على المقدر الذي ذكرناه (  $^{\circ}$ ).

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب لسيبويه ( ٢٢٨/٤ )، وشرح التصريح ( ٤/٢ )، وابن يعيش ( ٩٠/٤ ).

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك ( ٢٢٥/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الرجز المشطور، وهما لقائل مجهول، وانظرهما في التصريح ( ٥٧/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٢٥١ ).

<sup>(</sup>٤) الحديث في صحيح البخاري: باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل، وبرقم ( ١٨٢ ) وروايته: (عن عائشة زوج النبي على حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله، فقلت: آية؟ فأشارت أي نعم، فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي ماء، فلما انصرف رسول الله يهيئ حمد الله وأثنى عليه ثم قال: « ما من شيء كت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلى أنكم تفتتون في القبور مثل أو قريبًا من فتنة الدجال » لا أدري أي ذلك قالت أسماء ).

1771

### والاستشهاد فيه:

هو ما ذكرناه.

# الشاهد السابع والسبعون بعد الستمائة (۲٬۱)

<u>١٧٧</u> .... بَيْنَ ذِرَاعَيْ وَجَبْهَةِ الْأَسَدِ

أقول: قائله هو الفرزدق، وصدره:

يا مَنْ رَأَى عَارِضًا أُسَرُّ بِهِ

وهو من المنسرح، وأصله: مستفعلن مفعولات [ مستفعلن ] (٣) مرتين، وفيه الطيّ فافهم. قوله: « عارضًا » أي: سحابًا، قوله: « أسر به » أي أفرح به، ويروى: أكفكفه، يقال: يكفكف دمعه: يمسحه مرة بعد أخرى ليرده، ويروى: أرقت له؛ بمعنى: سهرت لأجله، قوله: « بين ذراعي » أراد بذراعي الأسد الكوكبين اللذين يدُلان على المطر عند طلوعهما، وذراعا الأسد وجبهتا الأسد: منزلتان من منازل القمر، والذراع والجبهة من أنواء الأسد.

### الإعراب:

قوله: « يا من رأى » يا حرف نداء، والمنادى محذوف تقديره: يا قوم من رأى سحابًا أفرح به، ويحتمل أن يكون « من » منادى مفردًا، وعلى الأول تكون من استفهامية، و « عارضًا » مفعول رأى.

قوله: «أسر به» على صيغة المجهول، وهي جملة في محل النصب؛ لأنها صفة لقوله: «عارضًا»، قوله: « بين »: نصب على الظرف، وهو معمول الرؤية دون السرور لفساد المعنى، و « ذراعي »: مضاف إلى مقدر، تقديره: بين ذراعي الأسد؛ وجبهة الأسد فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٨٢/٢).

<sup>(</sup>٢) عجز بيت من بحر المنسرح، وقد ذكر صدره الشارح ناسبًا البيت للفرزدق؛ كما فعل بعض الشراح؛ لكن البيت ليس في ديوان الفرزدق، طبعاته الأخيرة، دار صادر، ودار الكتب العلمية، وهو في المراجع الآتية: الكتاب لسيبويه ( ١٨٠/١ )، وابن يعيش ( ٢١/٣ )، والمغني ( ٣٨٠ – ٦٢١)، وشرح شواهد المغني ( ٩٩٧ )، والمقتضب ( ٢٢٩/٤ )، وتخليص الشواهد ( ٨٧)، والخصائص ( ٤٠٧/٢ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٥٠٢ )، واللسان: « بعد »، الحزانة ( ٣١٩/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

### والاستشهاد فيه:

وهو أنه فصل بين ذراعي وجبهة الأسد بما ليس بظرف وهو قوله: « وجبهة »، والفصل بدون الظرف لا يجوز، فلذلك قلنا: إن المضاف إليه مقدر في الأول.

ويقال: مذهب سيبويه هاهنا أن المضاف إليه محذوف من الثاني، والمذكور آخرًا هو المضاف إليه الأول، وإنما أُخِّر ليكون كالعوض عن المضاف إليه الثاني؛ إذ لو قدم وقيل: بين ذراعي الأسد وجبهته، لم يكن للثاني مضاف إليه لفظًا، ولا ما يقوم مقامه، فأخر الأول ليكون كالقائم مقامه (١). الشاهد الثامن والسبعون بعد الستمائة (٣٠٢)

# مُهِ إِلَّا عُسِلَالًـةَ أَوْ بُسِدًا هَةَ سَابِحِ نَهْدِ الْجُزَارَةُ

أقول: قائله هو الأعشى ميمون بن قيس، وهو من قصيدة طويلة من الكامل، وأولها هو قوله (٤):

١- يَا جَارَتَا مَا كنتِ جَارَهُ

بَانَتْ لِتُخزنُنَا عُفَارهٔ ذَلٌ مُخَالِطُهُ غَصرَارَهُ (°)

٢ - تُــزضِيكَ مِــن خــشــن ومِــن
 [ إلى أن قال ] (١).

دُل مُـخَـالِـطـهُ غــرارَهُ (°)

٣ - وهناك يَخْذِبُ ظنُّكُمْ
 ٤ - ولا بَسرَاءَةَ لسلبَسرِي

أَنْ لا اجتماعَ ولَا زِيارَهُ (<sup>()</sup> ءِ ولَا عُسفَارَهُ عِسطَاءَ ولَا خُسفَارَهُ

حـــس مخــالــطــه غــــراره

تسرضیک مسن دل ومسن (٦) ما بین المعقوفین سقط فی (ب).

(٧) روايته في الديوان:

وهسنساك يسمسدق طننكسم

أن لا اجــــــماع ولا زيـاره

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب لسيبويه ( ١٨٠/١ )، وابن يعيش ( ٢١/٣ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۱۵۷ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من مجزوء الكامل، من قصيدة للأعشى ميمون بن قيس يهجو فيها شيبان بن شهاب الجحدري؛ لكنه بدأها بالغزل، والتغني بصاحبته عفارة، وسرد ذكريات شبابه معها، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ١٧٩/١ )، والمقتضب ( ٢٢٨/٤ )، والمقتضب ( ٢٢٨/٤ )، والمقتضب ( ٢٢٨/٤ )، والمقرب ( ١٨٠/١ )، وشرح أبيات سيبويه ( ١١٤/١ )، وابن يعيش ( ٢٢٨/٢ )، والحصائص ( ٤٠٧/٢ )، وسر صناعة الإعراب ( ٢٩٨/١ )، والشعر والشعراء ( ١٦٣/١ )، والحزانة ( ١٧٢/١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٣٠٤ ).

<sup>(</sup>٤) ديوانه ( ١٥٣ ) شرح محمد حسين، طبعة المطبعة النموذجية، و ( ١٨٩ ) بشرح محمد حسين أيضًا طبعة المكتب الشرقي، ييروت.

<sup>(</sup>٥) روايته في الديوان:

٥- ولا نُـقَـاتِـلُ بالعصِـيّ ولا نُـرَامِـي بالحِجَارَة (١)
 ٦- إلّا عُــلَالَــة أو بُــــذا

١ - قوله: « يا جارتا ما كنت جاره » يعني: أية جارة كنت، وما في موضع نصب؛ كما تقول: يا رجل أي رجل كنت.

٢ - قوله: « غراره »: من الغرة.

٣ - قوله: « وهناك يكذب إلخ » يخاطب بها الأعشى شيبان بن شهاب يقول: إذا غزوناكم علمتم أن ظنكم بأننا لا نغزوكم ولا نجتمع ولا نزوركم بالخيل والسلاح كذب.

٤ - قوله: « ولا براءة » يعني: البريء منكم لم تنفعكم براءته؛ لأن الحرب إذا عظمت لحق شرها البريء وغيره، قوله: « ولا عطاء » أي: نحن ننال جماعتكم بما يكرهون ولا نقبل منهم عطاء ولا خفارة [ تفتدون بهما منا، وأراد: لا قبول عطاء لكم ولا خفارة ] (٢) « إلا علالة أو بداهة... إلخ ».

ه - قوله: « بالعصي » بكسر العين؛ جمع عصا.

7 - قوله: « إلا علالة » بضم العين المهملة وتخفيف اللام، وهي بقية جري الفرس، وبقية كل شيء: علالة، قوله: « أو بداهة » بضم الباء الموحدة وتخفيف الدال المهملة، وهي أول جرى الفرس.

قوله: « سابح » ويروى: قارح، يقال: فرس قارح؛ من قرح إذا انتهت أسنانه، وإنما تنتهي في خمس سنين؛ لأنه في السنة الأولى حولي ثم جذع ثم ثني ثم رباع ثم قارح، يقال: أجذع المهر وأثنى وأربع وقرح، وهذه وحدها بلا ألف، والفرس قارح، والجمع قرح، والإناث قوارح.

وأما السابح [ فهو بالباء الموحدة؛ من سَبْح الفرس وهو جريه، يقال: فرس سابح، ويحتمل أن يكون ] (٣) من ساح الماء يسيح إذا جرى، يشبه به الفرس الشديد الجري.

قوله: « نهد الجزارة » النهد بفتح النون وسكون الهاء وفي آخره دال مهملة، يقال: فرس نهد؛ أي: جسيم مشرق تقول منه: نَهُد الفرسُ بالضم نهودة.

« والجزارة » بضم الجيم وتخفيف الزاي المعجمة وبعد الألف راء مهملة، وهي أطراف البعير الله البعير الله المجان والرأس، سميت بذلك لأن الجزار يأخذها فهي جزارته؛ كما يقال: أخذ العامل

<sup>(</sup>١) هذا البيت غير موجود بالديوان.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

عمالته، فإذا قالوا: فرس نهد الجزارة أو عبل الجزارة، فإنما يراد غلظ اليدين والرجلين وكثرة عصبهما، ولا يدخل الرأس هنا لأن عظم الرأس هجنة في الخيل.

### الإعراب:

قوله؛ « إلا علالة »: استثناء من قوله: « ولا عطاء ولا خفارة » استثناء منقطع؛ أي: لا يقبل منكم عطاء ولا خفارة، ولكن نزوركم بالخيل والمضاف إليه فيه محذوف تقديره: إلا علالة سابح لما نذكره الآن – إن شاء الله تعالى – قوله: « أو بداهة سابح »: كلام إضافي منصوب لأنه عطف على المستثنى، قوله: « نهد الجزارة »: كلام إضافي مجرور؛ لأنه صفة لسابح. الاستشهاد فيه:

في قوله: « **إلا علالة** » أصله: إلا علالة سابح أو بداهته؛ فحذف من الثاني ما تكرر في الأول وهو الهاء؛ كما قال تعالى: ﴿ أَهَـٰذَا ٱلَّذِى بَعَـٰكَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾ [الفرقان: ٤١] ثم أخر سابحًا، وفصل بين المضاف والمضاف إليه بقوله: « أو بداهة »، وهذا مذهب سيبويه في جميع هذا النوع (١).

وقال الفراء وغيره من الكوفيين والبصريين كالمبرد وغيره: أصله: إلا علالة سابح أو بداهة سابح، ثم حذف المضاف إليه من الأول، ولا فصل على هذا الوجه في البيت بين مضاف ولا مضاف إليه.

والمبرد [ 遥游 ] (۲) استشهد بهذا البيت على قوله (۳):

## يا تَيْمُ تَيْمَ عَدِيٌّ لَا أَبَا لَكُمُ لا يَكْفِينكُمُ في سَوْأَةٍ عُمَرُ

أراد: إلا علالة سابح أو بداهة سابح، ويا تيم عدي تيم عدي (<sup>1</sup>)، وقد قيل: إن في كل من القولين مخالفة للأصل؛ أما المبرد فلأنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه (<sup>0</sup>)، وأما سيبويه فلأنه فصل بين المتضايفين (<sup>1</sup>)، وقال الفراء: والاسمان مضافان معًا إلى سائح أو قارح على الاختلاف في الرواية، وهذا يلزم منه توارد عاملين على معمول واحد (<sup>۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب لسيبويه ( ١٧٩/١ ). (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، وهو لجرير من قصيدة طويلة في ديوانه ( ٢٠٩ )، ط. دار المعارف، يهجو فيها عمر بن لجأ، وانظر البيت في الكتاب ( ٥٣/١ )، والمقتضب ( ٢٢٩/٤ ).

<sup>(</sup>٤) قال المبرد في المقتضب ( ٢٢٧/٤ – ٢٣٠ ): ( في باب الاسمين اللذين لفظهما واحد والآخر منهما مضاف: والأجود: يا تيمُ تيمَ عدي؛ لأنه لا ضرورة ولا حذف ولا إزالة شيء عن موضعه ».

<sup>(</sup>٥) انظر رأي المبرد في المقتضب ( ٢٢٧/٤ – ٢٣٠ )، وكذا في ابن يعيش ( ٢١/٣ ).

<sup>(</sup>٦) انظر رأي سيبويه في الكتاب ( ٣/١ ).

<sup>(</sup>٧) انظر البيت المذكور وكلام الفراء حوله في معاني القرآن ( ٣٢١/٢، ٣٢٢ ).

# الشاهد التاسع والسبعون بعد الستمائة (۲٬۱)

# المُنْهُلِ الكُنَافِجِ بِالْقَاعِ فَرْكَ القُطُنَ الْحَالِجِ الشَّنْهُلِ الكُنَافِجِ بِالْقَاعِ فَرْكَ القُطُنَ الْحَالِجِ

أقول: قائله هو أبو جندل الطهوي، كذا قاله أبو حاتم في كتاب الطير.

وهو من قصيدة جيمية من الرجز المسدس يصف بها الجراد، وأولها هو قوله (٣):

الحُنُفِ الضَّوَائِعِ الضَّماعِجِ الضَّماعِجِ اصْبُبُ عَلَى زَرْعِ الخَبِي الوَالِجِ وَبَيْنَ خُرْفَنْجِ النَّبَاتِ البَاهِجِ مِنَ الدَّبَا ذَا طَبَقِ أَفَايِجِ مِنَ الدَّبَا ذَا طَبَقِ أَفَايِجِ وَمُسْتَقِلً فَوْقَ ذَاكَ مَائِجِ ومُسْتَقِلً فَوْقَ ذَاكَ مَائِجِ بَيْنَ تَنَاهِي القُفِّ ذِي الفَوَائِجِ بَيْنَ تَنَاهِي القُفِّ ذِي الفَوَائِجِ النَّاهِي القُفْ أَنْ النَّاهِي النَّامِي النَّاهِي النَّامِي النَّاهِي النَّامِي النَّاهِي النَّاهِي النَّاهِي النِّالِي النَّالِي النَّامِي النِّامِي النَّامِي الْعَلَامِي الْعَامِي الْمِيْمِي الْمُعْلِيقِي الْمَامِي الْمَامِي الْمَامِي الْمَامِي الْمَامِي الْمَامِي الْمَامِي الْمَامِي الْ

١ - يا رَبُ رَبُ القُلُصِ النَّوَاعِجِ
 ٢ - مُعْصَوْصَبَاتِ بِذُوي الحَوَائِجِ
 ٣ - بَينَ إِنَا حينَ الحَصَادِ الهَائِجِ

٤ - في غُلْوَاءِ القُصبِ النَّوَاهِجِ
 ٥ - مِنْ ثَابِرِ ونَاقِزِ ودَارِج

٦- يَجِنُ مِنْ مَشَافِرِ الخَادِج

٧- يَـفـــرُكُــنَ.....
 ٨- ثُمَّ يَسِيحُ وهْوَ ذُو مَسَاحِج

قُغسَ الرِّقَابِ مُشْرِف النَّاسِجِ

١ - قوله: ( القلص ) بضم القاف [ واللام ] (<sup>1</sup>)؛ جمع قلوص، وهو الفتى من الإبل، و ( النواعج ) من الإبل؛ السراع، و ( الحنف ) بضم الحاء المهملة والنون؛ جمع حنفاء، وهي التي [ لها ] (<sup>0</sup>) ميل في صدر قدمها، و ( الضوابع ) بالضاد المعجمة، يقال: ناقة ضابع إذا مدت أضباعها في سيرها، وهي أعضادها، ويجمع على ضوابع على غير قياس؛ كفوارس جمع فارس، و: ( الضماعج ) بضم الضاد المعجمة، قال ابن دريد: الضمعج والعمضج والضماعج والعماضج: الصلب الشديد (<sup>1</sup>).

٢ - قوله: « معصوصبات » من اعصوصب اليوم إذا اشتد، وأصله من العصب وهو الطي

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (١٥٨).

<sup>(</sup>٢) البيتان من بحر الرجز المشطور، وهما من قصيدة ذكرها الشارح وذكر قائلها، وانظر الشاهد في شرح عمدة الحافظ ( ٤٩٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١١٣٤ )، وشرح لتسهيل لابن مالك ( ٢٧٨/٣ )، واللسان: ٥ حندج – كنفج ٤.

<sup>(</sup>٣) جندل بن المثنى الطهوي من تميم، شاعر راجز كان معاصرًا للراعي، وكان يهاجيه، والطهوي نسبة إلى جدته طهية، (ت ٩٠ هـ) الأعلام ( ١٤٠/٢ ).

<sup>(</sup>٤١٥) ما بين المعقوفين سقط في (ب). (٦) جمهرة اللغة ( ١٢١٢ )٠

الشديد، والمعصوب: الشديد اكتناز اللحم، ومنه [ قوله (١) تعالى ]: ﴿ يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾ [ هود: ٧٧]، أي: شديد، والتركيب يدل على ربط شيء بشيء، قوله: « الخبيء » بفتح الحاء المعجمة وكسر الباء الموحدة بعدها همزة، قال الجوهري: الخبء والخبيء: ما خبئ، وخبء الأرض: النبات (٢)، و « الوالج »: صفته؛ من ولج إذا دخل.

" - قوله: « بين إنا » بكسر الهمزة وبالنون مقصورًا بمعنى الحين، وأضيف إلى الحين لاختلاف اللفظين، وذلك لأجل التأكيد فافهم، قوله: « الهائج » من هاج النبات هياجًا إذا يبس وأرض هائجة: يبس بقلها واصفر، قوله: « خُرْفَنْج » بضم الخاء المعجمة وسكون الراء وفتح الفاء وسكون النون وفي آخره جيم، يقال: نبت خُرْفَنْج، أي: ناعم غض، وكذلك: خِرْفِنْج بكسر الحاء وخرافج [ بضم الحاء ] (")، وخرفج بفتح الحاء والراء وكسر الفاء الكل بمعنى واحد، قوله: « الباهج » من أبهجت الأرض بهج نباتها.

٤ - قوله: « في غُلَوَاء » بضم الغين المعجمة وفتح اللام والواو وبالمد، و « غلواء » [ كل ] (١) شيء: أوله، ومنه: غلواء الشباب وهو سرعته، و « النواهج » جمع ناهج بالنون من نهج الثوب إذا بلي، قال أبو عبيد؛ هو نهج بكسر الهاء وأنهج الثوب أخذ في البلى.

قوله: « من الدبا » بفتح الدال المهملة والباء الموحدة المخففة وهي صغار الجراد، قوله: « ذا طبق » بفتح الطاء والباء الموحدة وبالقاف، أي: ذا جماعة، يقال: أتانا طبق من الناس، وطبق من الجراد، أي: جماعة، قوله: « أفايج » أراد به: أفاوج، جمع فوج وهو الجماعة.

٥ – قوله: « من ثابر » بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة؛ من المثابرة وهي المواظبة على الشيء، قوله: « وناقز » بالنون والقاف والزاي المعجمة؛ من نقز الظبي إذا وثب، و « دارج »: من درج إذا ذهب ومضى، وهذا تقسيم الدبا إلى هذه الأحوال الثلاثة، قوله: « مائج » من ماج يموج [ موجًا ] (°) إذا اضطرب.

7 - قوله: « يجن » بالجيم والنون؛ من جن الذباب إذا كثر، قوله: « من مشافر الحنادج » المشافر: جمع مشفر، و « الحنادج »: العظام من الإبل، قوله: « القُفّ » بضم القاف وتشديد الفاء، وهو ما ارتفع من متن الأرض، وكذلك القفة، والجمع قفاف، و « الفوائج » بالفاء؛ جمع فائجة وهو متسع ما بين كل مرتفعين من غلظ أو رمل.

٧ - و « الكُنافج » بضم الكاف وتخفيف النون وكسر الفاء، وهو الممتلئ، و « القاع »:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح. (٢) الصحاح مادة: ٥ خبأ ٥.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٥،٤) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

المستوي من الأرض، وكذلك القيعة، و « المحالج »: جمع محلج - بكسر الميم، وهو الآلة التي يحلج بها القطن.

 $\Lambda$  – قوله: ( ثم يسيح ): من ساح الظل إذا فاء، قوله: ( ذو مساحج ): جمع مسحج – بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الحاء المهملة ثم جيم، يقال: حمار مسحج ومسحاج: مكدم، وبعير سحاج: يسحج الأرض بخفه (١).

قوله: « قعس الرقاب » بضم القاف؛ جمع أقعس، وهو الذي يميل رأسه وعنقه نحو ظهره، قوله: « مشرف المناسج » أي: عالى المناسج، وهو جمع منسج - بفتح الميم، وهو أسفل الحارك من الحيوان.

### الإعراب:

قوله: « يفركن »: فعل مضارع، والضمير فيه يرجع إلى الجراد، وهو فاعله، و « حب السنبل »: كلام إضافي مفعوله، و « الكنافج » صفة السنبل، قوله: « بالقاع » أي: في القاع، والباء [ فيه ] (٢) ظرفية.

قوله: « فرك القطن المحالج » فرك مضاف، والمحالج مضاف إليه، والقطن مفعول به قد فصل بين المضاف والمضاف إليه، وهذا من قبيل قراءة ابن عامر (٣): ﴿ وَكَذَالِكَ زَيَّكَ لِكَيْمِرِ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَآ وَهُمْ ﴾ [ الأنعام: ١٣٧ ] بنصب الأولاد (٤).

### والاستشهاد فيه:

وهو ظاهر، وقد أنشده أبو حاتم في كتاب الطير:

يَفْرُكُنَ حَبَّ السَّنْبُلِ الكُنَافِجِ بِالْقَاعِ فَرْكَ القُطْنِ بالخَالِجِ بِالْقَاعِ فَرْكَ القُطْنِ بالخَالِجِ بزيادة الباء في قوله: « بالمحالج » فحينئذ لا استشهاد فيه؛ لأن الفرك حينئذ يكون مضافًا إلى القطن؛ من إضافة المصدر إلى مفعوله. فافهم (٥٠).

<sup>(</sup>١) في القاموس: مادة: « سحج ٥: حمار مسحج: معضض مكدم، أي: يعض راكبه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر (ت ١١٨هـ)، طبقات القراء (٢٣/١) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) القراءة في البحر المحيط ( ٢٢٩/٤ )، ومعجم القراءات ( ٣٢٢/٢ ). (٥) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٢٢/٣ ، ٢٢٨ ) وابن يعيش ( ٢٢/٣ ، ٣٣ ).

### الشاهد الثمانون بعد الستمائة (۲٬۱)

# مَن وَحَلَقِ المَاذِيُّ والقَوانِسِ فَدَاسَهُمْ دَوْسَ الحَصَادِ الدَّائِسِ

أقول: قائله هو عمرو بن كلثوم، وهو من الرجز المسدس.

قوله: « الماذي » والماذية بالذال المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف، وهو من الدروع البيضاء، ويقال: العسل الماذي هو الخالص الصافي؛ شبهت به الدروع الصافية الخالصة من الخبث، وقيل: الماذي نسبة إلى ماذي بن يافث بن نوح – عليه الصلاة والسلام –.

و « القوانس »: جمع قونس بفتح القاف وسكون الواو وفتح النون وفي آخره سين مهملة وهو أعلى البيضة من الحديد، قوله: « فداسهم » من الدوس، « والدائس »: فاعل منه.

### الإعراب:

ظاهر لأن الظاهر أن قوله: « وحلق الماذي » بالجر؛ عطف على ما ذكر قبله من المجرورات من آلات الحرب، و « القوانس »: عطف عليه، وقوله: « فداسهم »: جملة من الفعل والفاعل – وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى المذكور فيما قبله – والمفعول.

### والاستشهاد فيه:

في قوله: « دوس الحصاد الدائس » فإن الحصاد منصوب؛ لأنه مفعول به وقع بين المضاف وهو الدوس، والمضاف إليه وهو الدائس، والدوس منصوب؛ لأنه مفعول مطلق لقوله: « فداسهم »، والتقدير: كدوس الدائس الحصاد (٣).

### الشاهد الحادي والثمانون بعد الستمائة (۱٬۰۰)

| لكَنَائِن | القِسيّ ا | قَزع     | من | بِوَادِيدِ | تَزعَ | لَمْ | المَرَاتِعَ | بخوزي | الم كل الم الم الم الم الم الم الم الم الم ال |
|-----------|-----------|----------|----|------------|-------|------|-------------|-------|-----------------------------------------------|
| -         | *         | <u> </u> |    |            |       |      |             |       |                                               |

أقول: قائله هو الطرماح بن حكيم الطائي، وهو من قصيدة نونية من الطويل، وأولها هو

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (١٥٨).

<sup>(</sup>٢) البيتان من بحر الرجز المشطور، وقد نسبا لعمرو بن كلثوم، وليسا في ديوانه، وهما في شرح التسهيل لابن مالك

<sup>(</sup> ۲۷۸/۳ )، وشرح الأشموني ( ۲۷٦/۲ )، وينظر المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ۱۱۸۱ ). (٣) ينظر شرح الأشموني ( ۲۷٦/۲ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ۲۷۸/۳ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم (١٥٨).

<sup>(°)</sup> البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة للطرماح بن حكيم في ديوانه ( ٤٧٣ )، تحقيق: د. عزة حسن، وانظر الشاهد أيضًا في شرح التصريح ( ٥٧/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧٧/٣ ).

شواهد الإضافة \_\_\_\_\_\_ ١٣٦٩

قوله <sup>(۱)</sup>:

١ - أَسَاءَكَ تَفْوِيضُ الخَلِيطِ المَبَايِنِ نَعَمْ والنَّوَى قَطَّاعَةٌ للقَرَائِنِ

[ وقبله هو قوله:

٢ - يُخَافِتَنْ بعضَ المَضْع مِنْ خَشْيَةِ الرَّدَى ويُنْصِتْنَ للسَّمْعِ انتصَات القَنَاقِنِ

 $\Upsilon$  – « القناقن »: جمع قِنْقِن بقافين مكسورتين بينهما نون ساكنة، وهو الرجل الماهر المهندس الذي يعرف الماء تحت الأرض. قاله الأزهري ( $\Upsilon$ )، وقال أبو عبيد: أنصته وانتصت له بمعنى واحد، وقال الأزهري: نصت وانتصت بمعنى واحد ( $\Upsilon$ )، يصف الطرماح بهذه الأبيات بقر الوحش  $\Gamma$  ( $\Gamma$ ).

T – قوله: « بحوزي المراتع » الحوزي بضم الحاء المهملة وكسر الزاي المعجمة، قال ابن فارس: الحوزي من الناس: الذي ينحاز عنهم ويعتزلهم  $^{(0)}$ ، قال الصاغاني: الحوزي: الرجل الذي له أبدًا من عقله ورأيه مذخور، [ قال العجاج يصف ثورًا يطعن الكلاب  $^{(1)}$ :

### يَحُوزُهَا وَهُوَ لَهَا حُوزِيّ

أي: يغلبهم بالهويني، ويجوز يطعن – بفتح الياء، وتكون الباء في: « بحوزي » حينئذ للمصاحبة أي: تطوف هذه البقر المراتع بمصاحبة الحوزي الذي يحميهن ] (٧)، ولكن المراد بالحوزي هاهنا الثور الذي يجعله بقر الوحش رأسًا لهن يتبعنه في المرعى ومورد الماء، وهو الذي يحوشهن ويحوزهن ويحميهن عمن يقصدهن من بني آدم وغيرهم.

و « المراتع »: مواضع الرتع؛ من رتع إذا أكل ما شاء، قوله: « لم ترع »: من الروع وهو الخوف والفزع، وأراد « بالبوادي »: البوادر، قوله: « من قرع القسي »: من قرعت الشيء إذا ضربته.

و « القسي »: جمع قوس، ووزنه فليع، وأصله: قووس على وزن فعول، فقدمت اللام على العين [ فصارت ] (١) الواو ياء، وكسرت السين؛ كما

<sup>(</sup>١) انظر القصيدة كلها في ديوان الطرماح بن حكيم ( ٤٧٣ )، تحقيق: د. عزة حسن، طبعة وزارة الثقافة بدمشق ( ١٩٦٨م ).

<sup>(</sup>٢) انظر تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري ( ٢٩٣/٨ )، مادة ﴿ قَن ﴾ تحقيق: البردوني.

<sup>(</sup>٣) انظر تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري ( ١٥٥/١٢ ) مادة: ﴿ نصت ﴾ تحقيق: البردوني.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٥) مجمل اللغة لابن فارس ( ١١٧/٢ ).

<sup>(7)</sup> بيت من أرجوزة طويلة للعجاج بن رؤبة في ديوانه (777)، تحقيق: د. عزة حسين، دار الشروق، بيروت. (7-9) ما بين المعقوفين سقط في (4-9).

فعل كذلك في عصي، ثم كسرت القاف - أيضًا - للمتابعة، و « الكنائن »: جمع [كنانة ] (١)، وهي الجعبة التي يجعل فيها السهام.

### الإعراب:

قوله: « يُطفن » بضم الياء؛ من أطاف به إذا ألم به وقاربه، وهي جملة من الفعل والفاعل، وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى بقر الوحش، وقوله: « بحوزي » صلته، و « يطفن »: بفتح الياء؛ من الطواف، وتكون الباء في بحوزي حينئذ للمصاحبة؛ أي: تطوف هذه البقر المراتع بمصاحبة الحوزي الذي يحميهن.

وقوله: « المراتع » بالنصب مفعول، والمعنى: يطوف بقر الوحش بالثور المراتع كما ذكرنا، قوله: « لم يُرَعُ » على صيغة المجهول، و « بواديه »: كلام إضافي مفعوله الذي ناب عن الفاعل، والضمير فيه يرجع إلى الحوزي، والجملة في موضع النصب على الحال.

والمضارع المنفي إذا وقع حالًا يجوز فيه الواو والضمير معًا نحو: جاء زيد وما يضحك غلامه، ويجوز الواو وحده نحو: جاء زيد وما يضحك عمرو، ويجوز الضمير وحده نحو: جاء زيد ما يضحك غلامه، فهذه ثلاثة أوجه كما عرف في موضعه (٢).

قوله: « من قرع » متعلق بقوله: لم يرع، والقوع مصدر، وقوله: « الكنائن » فاعله جر بالإضافة، و « القسي » بالنصب مفعوله.

#### والاستشهاد فيه:

حيث فصل بين المصدر المضاف وفاعله المضاف إليه بالمفعول وهو قوله: « القسي » (٣). الشاهد الثاني والثمانون بعد الستمائة (٤٠٠٠)

| فشقْنَاهُمُ سَوْقَ البُغَاثَ الأجادِلِ | المُلْمِ عَتَوْا إِذْ أَجَبْنَاهُمْ إِلَى السُّلْمِ رَأْفَةً السُّلْمِ رَأْفَةً |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| جَدِيرٌ بهُلك آجِلٍ أو مُعَاجِل        | ومَنْ يُلْغِ أَعْقَابَ الْأُمُورِ فَإِنَّهُ                                     |

أقول: لم أقف على اسم قائلهما، وهما من الطويل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) في اقتران المضارع بالواو في الوجه الأول والثاني خلاف، انظر الموضع السابع من مواضع امتناع الواو في جملة الحال في الأشموني ( ١٨٩/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧٧/٣ ). ﴿ ٤) ابن الناظم ( ١٥٨ )، وأوضح المسالك ( ٢٢٦/٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيتان من بحر الطويل، وهما في الفخر بالشجاعة، والبيت الثاني حكمة، وهما لقائل مجهول، وانظرهما في شرح =

۱ – قوله: « عَتَوْا »: من عتى يعتو، قال أبو عبيدة: كل مبالغ من كبر أو فساد أو كفر فقد عتى يعتو عتيًا، قوله: « إلى السلم » بكسر السين؛ أي: إلى الصلح، و « البغاث » بتثليث الباء الموحدة والغين المعجمة وفي آخره ثاء مثلثة، وهو طائر ضعيف يُصاد ولا يصطاد، و « الأجادل »: جمع أجدل وهو الشقراق، وقال الجوهري: الأجدل: الصقر (١).

٢ - قوله: « جدير » أي: لائق، قوله: « بُهلك » [ بضم الهاء ] (٢) أي: بهلاك.

### الإعراب:

قوله: « عَتَوْا »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه، قوله: « إذ »: ظرف بمعنى حين أضيف إلى الجملة – أعني: « أجبناهم »، و « إلى السلم » يتعلق بها.

قوله: « رأفة »: نصب على التعليل، أي: لأجل الرأفة والشفقة، قوله: « فسقناهم »: عطف على قوله: « عتوا » والفاء للسببية لأن عتوهم كان سببًا لسوقهم إياهم.

قوله: « سوق » نصب لأنه مفعول مطلق وهو مضاف إلى الأجادل، و « الأجادل » مجرور بالإضافة، و « البغاث » نصب على أنه مفعول، ولكنه فصل به بين المضاف والمضاف إليه.

قوله: « ومن »: شرطية، وقوله: « يلغ »: من الإلغاء مجزوم لأنه فعل الشرط، و « أعقاب الأمور »: كلام إضافي مفعول يلغ، قوله: « فإنه »: جواب الشرط، والضمير اسم إن، وخبره قوله: « جدير بهلك »: يتعلق به، قوله: « آجل » بالجر صفة لقوله: « بهلك »، وقوله: « أو معاجل »: عطف عليه. الاستشهاد فيه:

في قوله: « سوق البغاث الأجادل » فإن البغاث كما ذكرنا مفعول، وقد وقع فصلًا بين المضاف – أعني: « سوق »، والمضاف إليه – أعني: « الأجادل » فافهم.

الشاهد الثالث والثمانون بعد الستمائة (٢٠٤)

### الله عَن كَانَ النِّكَامُ أَحَلُّ شيء فإنَّ نِكَاحَهَا مَطَرٍ حَرَامُ اللَّهُ لَكِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أقول: قائله هو الأحوص، واسمه محمد بن عبد اللَّه بن عاصم الأنصاري، وهو من قصيدة

<sup>=</sup> عمدة الحافظ ( ٤٩١ )، وقد نسبا فيه لبعض الطائيين، وانظر أيضًا شرح التصريح ( ٧/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٧٧١ ).

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: ﴿ جدل ﴾. (١) الصحاح مادة: ﴿ جدل ﴾.

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٥٨ )، وأوضح المسالك ( ٢٣٤/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر، وهو من قصيدة للأحوص، يهجو رجلًا قبيحًا تزوج امرأة جميلة، وانظر الديوان ( ١٤٧ ) =

ميمية، منها قوله (١):

### سلامُ اللَّه يا مطَرّ عليها وليسَ عليكَ يا مطرُ السلامُ

وقد ذكرناها في شواهد الكلام في أول الكتاب، و « مطر »: اسم رجل هنا، وكان أقبح الناس، وكانت له امرأة من أجمل النساء، وكانت تريد فراقه ولا يرضى مطر بذلك، وأنشد الأحوص هذه القصيدة يصف بها أحوالهما.

#### [ الإعراب ] (۱):

قوله: « لئن كان » ويروى: « فإن يكن »: إن حرف شرط، واللام فيه للتأكيد، و « كان النكاح »: جملة من الفعل والفاعل وقعت فعل الشرط، وقوله: « فإن نكاحها »: جواب الشرط، وكان ناقصة، والنكاح اسمه، و « أحل شيء »: كلام إضافي خبره.

وقوله: « نكاحها »: اسم إن، وهو مصدر مضاف إلى مفعوله أو فاعله، و « حرام » بالرفع خبر إن، وقوله: « مطر » يروى بالحركات الثلاث: الخفض فيكون فصلا بين المتضايفين بمضمر الفاعل أو المفعول؛ فإنه يقال: نكحته ونكحها، قال الله تعالى: ﴿ حَتَىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٠]. والرفع فلا فصل بين المتضايفين، ولكن يكون المصدر مضافًا إلى المفعول، ويكون: « مطر » فاعله، والنصب عكس ذلك.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مطر » إذا روي بالجر، فإنه يكون فصلًا بين المتضايفين؛ كما قلنا، وهذا ليس بضرورة، فإنه يمكنه أن يقول: فإن نكاحها مطرّ بالرفع، أو مطرًا بالنصب (٣).

### الشاهد الرابع والثمانون بعد الستمائة (۱٬۰۰

أقول: أنشد الأخفش هذا البيت ولم يعزه إلى أحد، وهو من الكامل.

= سلسلة شعراؤنا، والأغاني ( ٢٣٤/١٥ )، والخزانة ( ١٥١/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٧٦٧ )، وشرح التصريح ( ٥٩/٢ )، والمغني ( ٢٧٢ )، وروايته في الديوان:

فإن يكن النكاح أحل شيئًا .......

- (١) ينظر الشاهد رقم (٩) من شواهد هذا الكتاب ( الجزء الأول ).
- (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧٨/٣ ).
  - (٤) ابن الناظم (١٥٨).
- (٥) البيت من مجزوء الكامل، لم ينسب في مراجعه، وانظره في الكتاب لسيبويه ( ١٧٦/١ )، ومجالس ثعلب =

قوله: « فزججتها » بالزاي المعجمة وبالجيمين، يقال: زججت الرجل أزجه زجًا فهو مزجوج إذا طعنته بالزج، قوله: « بمزجة » بكسر الميم وفتح الزاي وتشديد الجيم وهو رمح قصير كالمزارق، والناس يلحنون فيها فيفتحون ميمها، قوله: « القلوص » بفتح القاف الشابة من النوق كالمفتى من الرجال، و « أبو مزادة »: كنية رجل.

### الإعراب:

قوله: « فرججتها »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهو الضمير الراجع إلى الناقة المذكورة فيما قبله، والأظهر أن الضمير يرجع إلى المرأة؛ لأنه يخبر أنه زج امرأة بالمزجة كما زج أبو مزادة القلوص، والباء في: « بمزجة » للاستعانة؛ كالباء في: كتبت بالقلم [ أي هي باء الآلة ] (١).

قوله: « زج »: نصب بنزع الخافض؛ أي: زججتها زجًّا كزج أبي مزادة القلوص، و « القلوص »: منصوب على أنه مفعول، ولكنه اعترض بين المصدر المضاف وبين فاعله؛ لأن قوله: « زج » مضاف إلى أبى مزادة.

#### والاستشهاد فيه:

حيث فصل بالقلوص بين المضاف، وهو « زج »، والمضاف إليه وهو « أبي مزادة »، وقال الزمخشري ( $^{(7)}$ : سيبويه بريء من إجازة مثل هذا، وليس لقائله في هذا عذر إلا مس الضرورة لإقامة الوزن ( $^{(7)}$ )، ووجهه: أن يجر القلوص على الإضافة، ويقدر مضاف إلى أبي مزادة محذوف  $_{1}$  بدلًا عن القلوص، تقديره: زج القلوص قلوص أبي مزادة فافهم.

<sup>= (</sup> ۱۰۲ )، والمقرب ( ۱/۶ ه )، الإنصاف ( ۲۲۷ )، وتخليص الشواهد ( ۸۲ )، والحزانة ( ۱۵/۶ )، والخصائص ( ۲۰۲/۲ )، وابن يعيش ( ۱۸۹/۳ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ): ويوجد في هامش النسخة ( ب ).

<sup>(</sup>٢) انظر نصه في المفصل ( ١٠٢)، قال المعلق: « وذلك لأن سيبويه لا يرى الفصل بغير الظرف والجار والمجرور، فكيف يحتج بما يخالف مذهبه، ثم قال: « وهو من زيادات الأخفش في هوامش كتاب سيبويه فأدخله بعض الناس فيه »، وانظر القضية كلها في هامش كتاب سيبويه ( ١٩/٣)، وكذلك شرح ابن يعيش ( ١٩/٣ – ٢٣)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧٨/٣).

<sup>(</sup>٣) ليست الضرورة هي التي جعلته يفصل؛ لأنه يجوز إضافة زج إلى القلوص، ورفع أبي مزادة فاعلًا، وقد أجاز هو جره بدلًا نما قبله على الجر فيهما.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

### الشاهد الخامس والثمانون بعد الستمائة (۲۰۱)

## مَا زَالَ يُوقِنُ مَنْ يَؤُمُّكَ بِالْغِنَى وَسِوَاكَ مَانِعُ فَصْلَهُ المُحْتَاجِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الكامل (٣).

قوله: « من يؤمك » أي: من يقصدك.

#### الإعراب:

قوله: « ما زال »: من الأفعال الناقصة، وقوله: « من يؤمك »: اسمه، ومن موصولة، « ويؤمك »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول صلتها، وقوله: « يوقن »: خبر ما زال مقدمًا، و « بالغنى »: يتعلق به، قوله: « سواك » كلام إضافي مبتدأ، وقوله: « مانع » خبره وهو مضاف إلى المحتاج، وقوله: « فضله » كلام إضافي فاصل بينهما.

#### والاستشهاد فيه:

فإن قوله: « فضله » منصوب على المفعولية، فصل به بين المضاف وهو « مانع »، وبين المضاف إليه وهو المحتاج (٤).

### الشاهد السادس والثمانون بعد الستمائة (١٠٠٠)

## الكتابُ بكفٌ يومًا الكتابُ بكفٌ يومًا الكتابُ أو يُزِيلُ اللهُ عَلَى اللهُ الكتابُ الك

أقول: قائله هو أبو حية النميري، وبعده:

٢ - علَى أنّ المَصِيرَ بِهَا إِذَا مَا أَعادَ الطرفَ يعْجمُ أو يقِيلُ

- (١) ابن الناظم ( ١٥٨ )، وأوضع المسالك ( ٢٢٨/٢ ).
- (٢) البيت من بحر الكامل، وهو لم ينسب لقائل، وهو في المدح، وانظره في شرح عمدة الحافظ ( ٤٩٣ )، وشرح التصريح ( ٥٨/٢ )، وشرح الأشموني ( ٢٧٦/٢ ) والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٥٦ ). (٣) في ( أ، ب ): من الوافر.
  - (٤) ينظر ما قيل في ذلك في شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧٨/٣ ).
- (٥) ابن الناظم ( ١٥٨ ) توضيح المقاصد ( ٢٩٠/٢ )، وأوضح المسالك ( ٣٢/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٨٣/٣ ) « صبيح ».
- (٦) البيت من بحر الوافر، وهو لأبي حية النميري؛ كما في مراجعه يصف أطلالًا وديارًا دارسة، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ١٧٩/١ )، والمقتضب ( ٣٧٧/٤ )، والخصائص ( ٤٠٥/٢ )، ورصف المباني ( ٦٥ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٤٩٥ )، وابن يعيش ( ١٠٣/١ )، والإنصاف ( ٤٣٢ )، والخزانة ( ٤١٩/٤ )، والدرر ( ٤٥/٥ )، وشرح التصريح ( ٢١٩/٤ )، وشرح شواهد المعنى ( ٢/٢٠ ).

وهما من الوافر.

قوله: « كما خط الكتاب » ويروى: كتحبير الكتاب، قوله: « يقارب » أي: اليهودي الخطَ؛ يعني: يقارب بعض خطه من بعض أو يزيل، أي: أو يقرب فيما بينه ويباعد، يقال: زلت الشيء أزيله زيلًا إذا ميزت بعضه من بعض، وفرقته، وزيلته فتزيل، وصف رسوم الدار تشبيهًا بالكتاب في الاستدلال بها، وخصَّ اليهود لأنهم أهل كتاب، وجعل كتابته بعضها تتقارب من بعض، وبعضها يفترق كما ذكرنا.

٢ - قوله: « يعجم » أي: يقرب أو يشك، يقال: رأيت فلانًا فجعلت عيني تعجمه، أي:
 كأنها تعرفه ولا تمضي على معرفته؛ كذا قاله ابن سيده ثم أنشد البيت المذكور (١).

### الإعراب:

قوله: «كما » الكاف للتشبيه وما مصدرية، و «خط » على صيغة المجهول مسند إلى قوله: « الكتاب »، والتقدير: كخط الكتاب، وهو في محل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: رسم هذه الدار كخط الكتاب، قوله: « بكف »: جار ومجرور يتعلق بقوله: «خط »، وهو مضاف إلى قوله: « يهودي »، وقد فصل بينهما بالظرف وهو قوله: « يومًا ».

قوله: « يقارب »: جملة من الفعل والفاعل في محل الجر صفة ليهودي، قوله: « أو يزيل »: عطف عليه، وهي - أيضًا - في محل الجر على أنها صفة ليهودي.

### والاستشهاد فيه:

في قوله: « يومًا » فإنه نصب على الظرف بقوله: « نُحط »، وقد فصل به بين المضاف وهو « بكف »، والمضاف إليه وهو « يهودي »، والحال أنه أجنبي؛ فلا يجوز ذلك إلا في الضرورة (٢٠). الشاهد السابع والثماتون بعد الستمائة (٢٠٠٠)

الله عَمَا أَخَوَا في الحربِ مَنْ لَا أَخالَهُ إِذَا خَافَ يَوْمًا نَبْوَةً فَدَعَاهُمَا إِذَا خَافَ يَوْمًا نَبْوَةً فَدَعَاهُمَا

أقول: قائلته هي عمرة الخثعمية، ترثي ابنيها؛ كذا قال في الحماسة، وقال الزمخشري: قالته رنى بنت عبعبة.

<sup>(</sup>١) انظر لسان العرب، وتاج العروس مادة: ﴿ عجم ﴾، ولم نعثر عليه في مؤلفات ابن سيده التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٧٧/٢، ٢٧٨ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٥٨ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٩١/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، من قصيدة في الرثاء لعمرة الخثعمية ترثي ابنيها، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه =

وهي من قصيدة ميمية من الطويل، وأولها هو قوله (١):

وهلْ جَزَعٌ إِنْ قُلْتُ وَا بِأَبَا هُمَا ١ - لقد زعمُوا أَنِّي جَزِعْتُ عليهمَا ٢ - هما أخوا..... شَجِيحَانِ ما اسْطَاعًا عَلَيهِ كِلاهُمَا ٣ - هُمَا يَلْبَسَانِ الْجُلْدُ أَحْسَنَ لِبْسَةً ٤ - شِهَابَانِ مِنَّا أُوقِدَا ثُمَّ أُخمِدَا وَكَانَ سَنَّا لِلْمُذْلِينَ سناهما يُخَفِّضُ مِنْ جَأْشَيْهِمَا مُنْصَلاهُمَا ه - إذا نَزَلَا الأَرْضَ الْخُوْفَ بِهَا الرَّدَى وَلَمْ يَنْأَ عَنْ نَفْعِ الصَّدِيقِ غِنَاهُمَا ٦ - إذَا اسْتَغْنَيَا حَبَّ الْجَمِيعُ إليهِمَا وَلَمْ يَخْشَ زُرْءًا منهُمَا مولياهما ٧ - إذا افْتَقَرَا لَمْ يَجْثُمَا خَشْيَةَ الرّدَى ٨ - لقد سَاءَنِي أَنْ عَنسَتْ زَوْجَتَاهُمَا وإنْ عُرِّيَتْ بعدَ الوَجَى فَرَسَاهُمَا ٩ - وإنْ يَلْبَثْ العَرْشَانِ يُسْتَلُ مِنهُمَا خِيَارُ الأواسِي أَنْ يَمِيلَ غَمَاهُمَا

١ - قولها: « لقد زعموا » زعم يستعمل كثيرًا فيما لا حقيقة له، قولها: « وا »: حرف الندبة للتألم والتشكي، قولها: « بأبا هما » أصله: بأبي هما، فهرب من الكسرة وبعدها ياء إلى الفتحة فانقلبت ألفًا.

٢ - قولها: « نبوة » بفتح النون وسكون الباء الموحدة؛ من نبا السيف إذا لم يعمل في الضربة.

٥ - قولها: « منصلاهما »: تثنية منصل وهو السيف.

قولها: « زُرْءًا » بضم الزاي وسكون الراء وفي آخره همزة، وهو الاحتقار، ومنه الازدراء. ٨ - قولها: « عنست » من التعنيس، وهو طول مكث الجارية في منزل أهلها بعد الإدراك حتى خرجت من حد الإبكار، و « الوجى » بالجيم من وجي الفرس بالكسر، وهو أن يجد وجعًا في حافره.

٩ - قولها: « الأواسي »: جمع آسية، وهي الطبيبة؛ من الأسى وهو الطب.

<sup>= (</sup> ١٨٠/١ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٢١٨/١ )، ونوادر أبي زيد ( ١١٥٠ )، والخصائص ( ١٦٥/١ )، وابن يعيش ( ٢١/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢/٣٥ )، والإنصاف ( ٤٣٤ )، والدرر ( ٤٥/٥ )، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ٢٠٨٣ ).

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات المذكورة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٠٨٢ )، الجزء الثالث.

### الإعراب:

قولها: « هما »: مبتدأ، وأرادت بهما عمرةُ ابنيها، وقولها: « أخوا »: خبره، وهو مضاف إلى قولها: « من لا أخا له »، وقولها: « في الحرب »: جار ومجرور فصل به بين المضاف والمضاف إليه، وكلمة « من » موصولة، وقولها: « لا أخا له » صلته.

قولها: « إذا » للشرط، وقولها: « خاف يومًا »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى مَنْ، وقعت فعل الشرط، وقولها: « يومًا »: نصب على الظرف، و « نبوة »: نصب على أنه مفعول خاف، وقولها: « فدعاهما »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت جواب الشرط (١).

### الاستشهاد فيه:

في قولها: « أخوا [ في الحرب من لا أخاله » حيث فصل بالأجنبي بين المضاف - أعني قوله: « أخوا » ] (٢) وبين المضاف إليه - أعني قولها: « من لا أخاله » كما ذكرنا (٣). الشاهد الثامن والثمانون بعد الستمائة (٤٠٠)

المُثْنَةِ الْمُثْنَةِ الْمُثْنَةِ الرَّصَفُ الْمُثْنَةِ الرَّصَفُ الْمُثْنَةِ الرَّصَفُ الْمُثْنَةِ الرَّصَفُ الْمُثْنَةِ الرَّصَفُ

أقول: قائله هو جرير [ بن عطية ] الخطفي، وهو من قصيدة طويلة من البسيط يمدح بها يزيد ابن عبد الملك بن مروان ويهجو آل المهلب، وأولها هو قوله (١):

وْمَدَاءَ ضُحًى والعِيسُ جَائِلَةٌ أَغْرَاضُهَا خنفُ مُرِّ أَمْ عَسَفُوا فالقَلْبُ فِيهِمْ رَهِينٌ أَيْنَمَا انْصَرفُوا

١ - انْظُرْ خَلِيلِي بِأَعْلَى ثَرْمَدَاءَ ضُحى
 ٢ - استقبَلَ الحَى بَطْنَ السَّرِّ أَمْ عَسَفُوا

<sup>(</sup>١) علق عليه الدكتور سيد تقي الدين فقال ( ٩٩ ): « ليست جملة فدعاهما جواب الشرط، وإنما هي معطوفة على جملة خاف، أما جواب الشرط فمحذوف دل عليه الشطر الأول من البيت، والتقدير: إذا خاف يومًا نبوة فدعاهما فهما أخوا في الحرب من لا أخا له ».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٣) ينظر الكتاب لسيبويه ( ١٨٠/١ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ١٥٩)، وتوضيح المقاصد ( ٢٩٠/٢)، وأوضح المسالك ( ٢٣١/٢). (٥) ابن الناظم ( ١٩٠/٢). (٥) البيت من بحر البسيط، وهو من قصيدة لجرير يمدح بها يزيد بن عبد الملك، ويهجو فيها آل المهلب، وقد بدأها بالغزل، وبيت الشاهد في وصفهما، وانظر الشاهد رقم ( ١٧١) من الديوان، ط. دار المعارف، وأيضًا في شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٧٧/٢)، وشرح التصريح ( ٥٨/٢)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢/٢٥)، والدرر ( ٤٤/٥)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٥٧٠).

<sup>(</sup>٦) ديوان جرير ( ١٦٨/١ )، ط. دار المعارف، بتحقيق: د. النعمان طه، و ( ٣٠٤ ) ط. دار صادر.

[ إلى أن قال ] <sup>(١)</sup>.

٣ - مَا اسْتَوْصَفَ النَّاسُ عَنْ شَيْءٍ يَرُوقُهُمُ

٤- كأنها مُزْنَةً غَراءُ واضِحَةً

ه - مَكْسُوَّةُ البَدْنِ في لُبُ يُزَيِّنُهَا

٦- تسة

إِلَّا أَرَى أُمَّ عَمْرُو فُوقَ مَا وَصَفُوا

١ - قوله: « ثرمداء » اسم موضع، و: « العيس » بالكسر الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة واحدها أعيس والأنثى عيساء، قوله: « خنف » بضمتين [ جمع أخنف ] (٢) من الخنف وهو الاعوجاج في الرجل.

٤ - و: « المزنة » السحابة البيضاء، و: « الغراء » البيضاء، قوله: « لا يواري » أي لا يستر
 من المواراة، وقوله: « الصدف » جمع صدفة وهي غشاء الدر.

قوله: « في لب » بضم اللام وتشديد الباء ولب كل شيء خالصه، و: « العجف »
 بالتحريك الهزال.

7 - قوله: « امتياحًا » من ماح فاه بالسواك يميح إذا استاك، و: « الندا » بفتح النون البلل من النداوة، و: « المزنة » السحابة كما قد ذكرنا الآن، و: « الرصف » بفتح الراء والصاد المهملتين جمع رصفة، وهي حجارة مرصوف بعضها إلى بعض [ قال العجاج (٣):

..... مِنْ رَصَفِ نَازَعَ سَيْلًا رَصَفًا (١٠)

يقال: مزج هذا الشراب من ماء رصف نازح رصفًا آخر؛ لأنه أصفى له وأرق.

### الإعراب:

[ قوله: « ] (°) تسقى » جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه وهو: « هي » الذي يرجع إلى أم عمرو المذكورة في الأبيات [ السابقة ] (١)، وقوله: « ندى » مضاف إلى قوله: « ريقتها » وهو كلام إضافي مفعول لتسقي، وقوله: « المسواك » فصل به بين المضاف والمضاف إليه، ونصب على أنه مفعول ثان لتسقى.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (ب). (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرجز للعجاج، وقد أتى به الشارح للدلالة على بيان المعنى المراد.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب، أ ): وقد استكملناه من النسخة المحققة حديثًا ( ٧٩/٢ ).

<sup>(</sup>٦،٥) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

وقوله: « امتياحًا »: نصب على الحال؛ أي: تسقي ندى ريقتها المسواك حال كونها ممتاحة أي: متسوكة ] (١) أو يكون منصوبًا بنزع الخافض، أي: عند الامتياح، ويجوز أن يكون فاعل تسقي. قوله: « ندى ريقتها »، و « المسواك » مفعوله الأول، وقوله: « امتياحًا » مفعولًا ثانيًا، ويكون الامتياح الريق الحاصل من فمها؛ لأن الامتياح هو أخذ الماء من البئر، قوله: « كما » الكاف للتشبيه وما مصدرية، و « تضمن »: فعل، و « الرصف »: فاعله، و « ماء المزنة »: كلام إضافي مفعوله، والتقدير: كتضمن الرصف ماء المزنة وهو المطر.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « المسواك » فإنه منصوب على المفعولية، فصل به بين المضاف وهو قوله: « ندى » وبين المضاف إليه، وهو « ريقتها »، والتقدير: تسقي ندى ريقتها المسواك (٢).

## الشاهد التاسع والثمانون بعد الستمائة (٢٠٤)

#### 

أقول: قائله هو الأعشى ميمون بن قيس يمدح به سلامة ذا فايش.

قوله: « أنجب أيام والداه »، ويروى: « أزمان والداه »، ويروى: « أنجب أيام والديه به »، قوله: « أنجب »: من أنجب الرجل إذا ولد نجيبًا، قوله: « إذ نجلاه » بالنون والجيم؛ أي: إذ نسلاه؛ من النجل وهو النسل، ونجله أبوه؛ أي: ولده، قوله: « فنعم ما نجلا » أي: فنعم ما ولدا؛ يعنى: أبوي سلامة قد ولدا ولدًا كريمًا.

إن مــحـــلًا وإن مــرتــحــلًا

ونما قاله:

يا خير من يركب المطي ولا يشرب كأسًا بكف من بخلا وانظر بيت الشاهد في المحتسب ( ١٥٢/١ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٤٩٤ )، ومجالس ثعلب ( ٩٦ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٣٦/٢ )، والدرر ( ٤٩٥ )، واللسان: « نجل »، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٦٤٨ )، وروايته في الديوان ط. دار الكاتب العربي أولى ( ١٩٦٨ )، بشرح إبراهيم جزيني ( ١٧٢ )، وط. المكتب الشرقي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧٨/٣ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٥٩ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٩٢/٢ )، وأوضح المسالك ( ٢٣٠/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر المنسرح، ولم يشر العيني إلى بحره العروضي، وهو من قصيدة طويلة للأعشى يمدح بها سلامة ذا فايش، وأولها شاهد في النحو على حذف خبر إن، وهو قوله:

### الإعراب:

قوله: « أنجب »: فعل ماض، وفاعله قوله: « والداه »، قوله: « أيام »: نصب على الظرف، فصل به بين الفعل والفاعل، قوله: « به » أي: بسلامة، قوله: « إذ »: بمعنى حين، و « نجلاه »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، والضمير المنصوب فيه يرجع إلى سلامة.

قوله: « فنعم »: من أفعال المدح، و « ما نجلا »: فاعله، والمخصوص بالمدح محذوف، والتقدير: فنعم ما نجلاه.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أيام » فإنه ظرف فصل به بين الفعل وهو قوله: « أنجب » وفاعله وهو قوله: « والداه »؛ إذ التقدير: أنجب والداه به أيام إذ نجلاه (١).

### الشاهد التسعون بعد الستمائة (۲٬۲)

## رَبِي نَجَوْتُ وَقَدْ بَلَّ الْمَرَادِيُّ سَيْفَهُ مِنْ ابْنِ أَبِي شَيْخِ الأَبَاطِحِ طالِبِ الْمَبَاطِحِ طالِبِ

أقول: قائله هو معاوية بن أبي سفيان [ إنا الله الله الله الله الله التميمي، وعمرو وهم عبد الرحمن بن عمرو، المعروف بابن ملجم المرادي، والبرك بن عبد الله التميمي، وعمرو ابن بكر التميمي – أيضًا – على قتل علي بن أبي طالب [ – كرم الله وجهه – ] (°) ومعاوية ابن أبي سفيان، وعمرو ابن العاص أنه فقال المرادي: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب [ كرم الله وجهه ] (١)، وقال البرك: أنا أكفيكم معاوية، وقال عمرو بن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص، فتعاهدوا على ذلك فأخذوا أسيافهم فسموها، واتعدوا لسبعة عشر من رمضان أن يبيت كل واحد منهم في [ بلد ] (۷) صاحبه الذي هو فيه.

فأما ابن ملجم فإنه سار إلى الكوفة، وبرك سار إلى دمشق، وعمرو بن بكر سار إلى مصر، فلما دخل السابع عشر من رمضان نهض المرادي وقتل عليًا عليه حين خرج إلى المسجد، وجعل

<sup>(</sup>١) ينظر شرح عمدة الحافظ ( ٤٩٤ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٣/٢ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٥٩ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٩٣/٢ )، وأوضح المسالك ( ٢٣٥/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٨٤/٣ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، نسب في مراجعه إلى معاوية الخليفة عندما نجا من القتل ليصير بعد ذلك خليفة للمسلمين، وانظره في الأشموني ( ٢/٢ )، والتصريح ( ٥٩/٢ )، والهمع ( ٥٢/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). ( ( ۲،٥) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٧) زيادة للإصلاح.

ينهض الناس من النوم.

وأما البرك فإنه حمل على معاوية وهو خارج إلى صلاة الفجر في هذا اليوم فضربه بالسيف فمسك وقُتل، وداوى معاوية جرحه فبرأ.

وأما عمرو بن بكر فإنه لما كمن لعمرو بن العاص ليخرج إلى الصلاة، فاتفق أن عرض لعمرو ابن العاص مغص شديد في ذلك اليوم؛ فلم يخرج إلا نائبه إلى الصلاة، وهو خارجة بن حبيبة، وكان على شرطة عمرو فحمل عليه فقتله، وهو يعتقده عمرو بن العاص شه، فلما أُخِذَ قال: أردت عمرًا، وأراد الله خارجة، ثم ضُرِبَ عنقه، ثم قال معاوية هذا البيت:

نَجَوْتُ وَقَدْ بَلَّ المُرَادِيُّ سَيْفَهُ .....

أراد به عبد الرحمن بن ملجم - لعنه الله تعالى، وأراد من ابن أبي شيخ الأباطح طالب علي ابن أبي طالب الله.

### الإعراب:

والاستشهاد فيه:

قوله: « نجوت »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « وقد بلَّ المرادي »: جملة فعلية وقعت حالًا؛ فلذلك ذكرت بقد، قوله: « من ابن »: جار ومجرور يتعلق ببلَّ، وقوله: « أبي »: مضاف إلى قوله: « طالب »، وقوله: « شيخ الأباطح »: فصل به بين المضاف والمضاف إليه.

إذ التقدير: من ابن أبي طالب شيخ الأباطح؛ فوصف المضاف قبل ذكر المضاف إليه، و « الأباطح »: جمع أبطح، وهو في الأصل مسيل ماء فيه دقاق الحصى، وأراد به شيخ مكة شرّفها الله تعالى، فإن أبا طالب من أعيان أهل مكة وأشرافها (١).

الشاهد الحادي والتسعون بعد الستمائة (۲٬۲)

اللَّهُ عَالًا عِصَامِ لَيْدٍ حِمَارٌ دُقٌ بِاللَّهَامِ لَيْدٍ حِمَارٌ دُقٌ بِاللَّهَامِ اللَّهَامِ

أقول: لم أقف على اسم راجزه.

<sup>(</sup>١) هو مثال للفصل بصفة المضاف: ينظر شرح عمدة الحافظ ( ٤٩٦ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٥٩ )، وأوضح المسالك ( ٢٣٦/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٨٦/٣ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرجز، لقائل مجهول، وانظره في الخصائص (٤٠٤/٢)، والدرر (٤٧/٥)، وشرح التصريح (٢/٢)، وشرح عمدة الحافظ (٤٩٥)، وهمع الهوامع للسيوطي (٢/٢).

قوله: « برذون » بكسر الباء الموحدة، قال الجوهري: البرذون: الدابة (١)، قلت: البرذون: الكديش الرومي (٢).

### الإعراب:

قوله: « كأن » للتشبيه، و « برذون »: اسمه، وقوله: « أبا عصام »: منادى حذف منه حرف النداء، تقديره: يا أبا عصام، وقد اعترض به بين المضاف وهو برذون، وبين المضاف إليه وهو زيد، و « حمار » بالرفع لأنه خبر كأن، قوله: « دق باللجام »: جملة في محل الرفع لأنها صفة لحمار.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أبا عصام » فإنه منادى منصوب، فصل به بين المضاف والمضاف إليه كما ذكرنا؛ إذ التقدير: كأن برذون زيد يا أبا عصام حمار دق باللجام (٣).

## الشاهد الثاني والتسعون بعد الستمائة (١٠٥)

الله الله الله الله وصدره: كَنَاحِتِ يَوْمًا صَخْرَةِ بِعَسِيلِ الله الله الله وصدره:

فَرِشْنِي بِخَيْرِ لا أَكُونَنْ وَمِدْحَتِي

وهو من الطويل.

قوله: « فرشني »: أمر من راش يريش، يقال: رشت فلانًا: أصلحت حاله، والمعنى: أصلح [ لي ] (١) حالي بخير وهو على التشبيه من قولهم: رشت السهم إذا لزقت عليه الريش، قال الشاعر (٧):

فَرِشْنِي بِخَيْرٍ طَالَمَا قَدْ بَرَيْتَنِي وَخَيْرُ المَوالِي مَنْ يَرِيشُ ولا يَبْرِي

(٢) لعله الحمار الكداش، أي: العضاض.

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « برزن ».

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح عمدة الحافظ ( ٤٩٥ ).

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ( ٢٨٦/٢ )، وأوضح المسالك ( ٢٢٩/٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول، يأمل خير من ممدوحه، ويرجوه ألا يخيب ظنه فيه، وانظره في شرح التصريح ( ٥٨/٢ )، واللسان: « عسل »، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢/٢ )، والدرر ( ٤٣/٥ ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٧) البيت من بحر الطويل، لعمير بن حيان، وهو في لسان العرب: « نشر » وأساس البلاغة: « ريش ».

قوله: « بعسيل » بفتح العين وكسر السين المهملتين، وهو قضيب الفيل، قاله الجوهري (١)، وقال الصاغاني: العسيل هو مكنسة العطار الذي يجمع به العطر، ثم أنشد البيت المذكور.

قلت: كلاهما يصلح أن يكون مرادًا هاهنا؛ لأن المعنى: لا ينبغي أن أكون في مدحتي كمن ينحت الصخرة بقضيب الفيل لاستحالته عادة، أو كمن ينحتها بمكنسة العطار لعدم الفائدة.

### الإعراب:

قوله: « فرشني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وقوله: « بخير »: يتعلق به، قوله: « لا أكوننْ »: جملة مؤكدة بالنون الخفيفة، قوله: « ومدحتي » مفعول معه، أي: مع مدحتي إياك.

قوله: « كناحت » الكاف للتشبيه، و « ناحت »: مجرور بها، وهو مضاف إلى صخرة، و « يومًا » نصب على الظرف، فصل به بين المضاف والمضاف إليه، وقوله: « بعسيل »: يتعلق بقوله: « ناحت ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يومًا » فإنه ظرف فصل بين المضاف وهو قوله: « كناحت »، والمضاف إليه وهو « صخرة »، والتقدير: كناحت صخرة يومًا بعسيل (٢).

الشاهد الثالث والتسعون بعد الستمائة (٢٠١٠)

مَا إِنْ وَجَدْنَا لِلْهَوَى مِنْ طِبِّ وَلَا عَدِمْنَا قَهْرَ وُجُدَّ صَبِّ

أقول: لم أقف على اسم راجزه.

[ قوله: « ] (°) ما إن وجدنا » ويروى: ما إن عرفنا، قوله: « ولا عدمنا »، ويروى: ولا جهلنا، و « الوجد »: شدة الشوق، و « الصب »: العاشق.

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « عسل ».

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التصريح ( ٥٨/٢ )، واللسان: « عسل »، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢/٢ ).

<sup>(</sup>٤) بيتان من الرجز المشطور، مقطوعا العروض والضرب، وهما في الغزل، وأن مريض الهوى لا يشفيه طبيب، ولكن يشفيه وصل حبيبته، وانظرهما في المساعد على تسهيل الفوائد ( ٣٧٠/٢ )، وشرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٧٩/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧٤/٣ )، وهمع الهوامع ( ٣/٢ )، والدرر ( ٦٧/٢ ). (٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

1475

### الإعراب:

« ما » نافية، و « إن » زائدة؛ كما في قوله (١):

فَمَا إِنْ طِبُنَا جُبْنٌ ولكنْ مَنَايَانَا وَدَوْلَةُ آخَرِينَا

وقوله: « وجدنا »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « من طب » مفعوله، و: « من » زائدة، والأصل: طبًّا، وقوله: « للهوى »: يتعلق بمحذوف، والتقدير: طبًّا كائنًا للهوى أو حاصلًا.

قوله: « ولا عدمنا »: جملة من الفعل والفاعل – أيضًا، عطف على الجملة الأولى، وقوله: « وجد » بالرفع فاعله اعترض به بين المضاف والمضاف إليه.

### وفيه الاستشهاد:

لأن التقدير: ولا عدمنا قهر صبّ وجد، ويحتمل أن يكون وَجْد مفعولًا، ولا يكون الفصل حينئذ بفاعل المضاف (٢).

## الشاهد الرابع والتسعون بعد الستمائة (٢٠٤٠)

أقول: أنشده ابن الأنباري، ولم يعزه إلى قائله (°)، وهو من الطويل.

« الغيث »: المطر، و « السهل »: نقيض الجبل، يقال: مكان سهل وأرض سهلة، و « الحزن » بفتح الحاء وسكون الزاي وهو ما غلظ من الأرض وصلب وفيه حزونة.

قوله: « فنيطت » أي: تعلقت؛ من ناط قلبي به؛ أي: تعلق، و « العرى » بضم العين؛ جمع عروة، و « الآمال »: جمع أمل وهو الرجاء، و « الضرع » لكل ذات خف أو ظلف.

<sup>(</sup>١) البيت من بحر الوافر، وهو لفروة بن مسيك، يدور في كتب النحويين شاهد لإهمال ما الحجازية لاقترانها بإن

الزائدة، وهو في المقتضب ( ٥١/١ )، والأصول ( ١٧٧/١ )، وابن يعيش ( ١٢٠/٥ )، والهمع ( ١٢٣/١ ). (٢) هو من الفصل المختص بالضرورة، ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٧٩/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧٤/٣ ).

<sup>(</sup>٣) شرح ابن عقیل ( ٧٩/٣ ) « صبیح ».

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، لقائل مجهول، وهو في شواهد التوضيح (٤٠)، والهمع (١٢٣/١)، وشرح الأشموني (٢٧٤/٢)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (٥٥١).

<sup>(</sup>٥) ليس في كتاب الإنصاف لابن الأنباري، ولا أسرار العربية، ولا البلغة.

#### الإعراب:

قوله: «سقى »: فعل، و «الغيث »: فاعله، و «الأرضين »: مفعوله، قوله: «سهل » بالنصب؛ بدل من الأرضين، بدل البعض من الكل، والمضاف إليه محذوف تقديره: سهلها، وقوله: «وحزنها »: عطف عليه، قوله: «فنيطت » الفاء تصلح أن تكون للسبية، ونيطت على صيغة المجهول، و «عرى الآمال »: كلام إضافي مفعوله ناب عن الفاعل، والباء تتعلق بقوله: «نيطت ».

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « سهل » حيث حذف الشاعر منه المضاف إليه؛ إذ أصله كما قلنا: سهلها، لدلالة ما أضيف إليه بعده عليه (١).

## الشاهد الخامس والتسعون بعد الستمائة (٢٠٢)

| مُقْسِمِ | يمينك | مِنْ | أَصْدَقَ | بِيَمِينِ | لأَحْلِفَنْ | يَدَيْكِ | عَلَى  | حَلَفْتُ | وَلَئِنْ | <del>۱۹۰</del> |
|----------|-------|------|----------|-----------|-------------|----------|--------|----------|----------|----------------|
| -        |       |      |          |           |             |          | V-10-1 | ~        |          |                |

أقول: قائله هو الفرزدق، وهو من الكامل. المعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « ولئن »: الواو للعطف إن تقدمه شيء، واللام للتأكيد، وإن للشرط، و « حلفت »: جملة من الفعل والفاعل وقعت فعل الشرط، وقوله: « على يديك »: تتعلق بها.

قوله: « لأحلفن »: جملة مؤكدة باللام والنون وقعت جوابًا للشرط، [ قوله: « ] (<sup>1)</sup> بيمين »: مضاف إلى قوله: « مقسم »، وقوله: « أصدق من يمينك »: معترض بين المضاف والمضاف إليه. والاستشهاد فيه:

فإن التقدير: لأحلفن بيمين مقسم أُصْدقَ من يمينك، وهذه الجملة المعترضة نعت لليمين،

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان (٢٧٤/٢).

<sup>(</sup>٢) شرح ابن عقيل ( ٨٥/٣ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل، وهو من قصيدة للفرزدق كلها في الغزل، وعدتها ( أربعون بيتًا ) إلا خمسة أبيات في آخرها جاءت في الفخر، وجواب القسم المذكور في بيت الشاهد قوله:

فلانت من حمل الحجمال قشلتني إذ نسحسن بسالحدق السزوارق نسرتمسي والبيت في الديوان ( ٥٠٠)، شرح: على فاعور، دار الكتب العلمية، والقصيدة في الديوان ( ٢٢٧/١)، ط. دار صادر، وشرح الأسموني ( ٢٧٨/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧٥/٣ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

فصلت بين المضاف وهو قوله: « بيمين » والمضاف إليه وهو قوله: « مقسم » (۱). الشاهد السادس والتسعون بعد الستمائة (۲٬۲)

اللُّهُ عَادَاكَ اللَّهُ عَادَاكَ اللَّهُ عَادَاكَ اللَّهُ عَادُ اللَّهُ عَادَاكَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمِلْمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ

أقول: لم أقف على اسم قائله.

وهو من البسيط، ولم يذكر في غالب نسخ ابن أم قاسم إلا الشطر الأول؛ لأن الاستشهاد فيه. قوله: « في الهيجا » قال الجوهري: الهيجا الحرب، يمد ويقصر وها هنا مقصورة، قوله: « يصلى » من قولهم: صليت الرجل نارًا إذا أدخلته النار، وصلى هو – أيضًا –، قال تعالى: ﴿ سَيَصَلَىٰ نَارًا ﴾ [المسد: ٣] وهو من باب علم يعلم، فإن ألقيته فيها إلقاء كأنك تريد الإحراق، قلت: أصليته

### الإعراب:

بالألف وصليته تصلية.

قوله: « لأنت »: مبتدأ، واللام فيه للتأكيد، وقوله: « معتاد »: خبره، وهو مضاف إلى قوله: « مصابرة »، وقوله: « في الهيجا »: معترض بين المضاف والمضاف إليه، قوله: « يصلى »: فعل مضارع، وقوله: « نيرانًا » مفعوله، والباء في: « بها » للسببية؛ أي: بسبب مصابرتك في الحرب يدخل أعداؤك النار، أراد: نار الحرب.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « في الهيجا » فإنه فصل بين المضاف وهو قوله: « معتاد »، والمضاف إليه وهو قوله: « مصابرة »، قال ابن مالك: هذا من أحسن الفصل لأنه فصل بمعمول المضاف، ويدل على جوازه من الأخبار قوله – عليه الصلاة والسلام – (<sup>3)</sup> « هل أنتم تاركو لي صاحبي » فإن قوله: « تاركو » مضاف إلى قوله: صاحبي، وقد فصل بينهما بالجار والمجرور، وهو قوله: « لي » فافهم (°).

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧٥/٣)، ٢٧٦ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد (٢٨٦/٢).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، وهو في المدح، وانظره في المساعد على تسهيل الفوائد ( ٣٦٨/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٣/٣ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر صحيح البخاري (١٠٥/٦)، دار الشعب.

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٧٣/٣ ) وما بعدها.

## الشاهد السابع والتسعون بعد الستمائة (۲٬۱)

# ت هُمَا خُطَّتَا إِمَّا إِسَارٍ وَمِنَّةٍ ......

أقول: قائله هو تأبط شرًّا <sup>(٣)</sup>، واسمه ثابت بن جابر الفهمي جاهلي، وتمامه: وإِمَّا دَمَ والقَتْلُ بالحُرُّ أَجْدَرُ

وهو من قصيدة رائية من الطويل، وأولها هو قوله:

١- إذَا المَرْءُ لَمْ يَحْتَلَ وَقَدْ جَدَّهُ جَدُّهُ أَضَاعَ وقَاسَى أَمْرَهُ وَهُوَ مُدْبِرُ
 ٢- إذكنْ أخُو الحَرْمِ الذِي لَيسَ نَازِلًا بِهِ الخَطْبُ إلَّا وهُوَ لِلْقَصْدِ مُبصِرُ
 ٣- فَذَاكَ قَرِيعُ الدَّهِ مَا عَاشَ حُولًا إذَا سَدَّ مِنهُ مَنخِرٌ جَاشَ مِنخُر
 ٤- أقُولُ لِلَحْيَانِ وقدْ صَفِرَتْ لَهُم وطَابِي وَيَومِي ضَيْقُ الحِجْرِ مُعْوَدُ
 ٥- هما خطتا......

وقد ذكرنا تمامها مع معانيها في شواهد أفعال المقاربة (٥٠).

### والاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « خطتا إما إسار » حيث فصل فيه « إما » بين المضاف وهو قوله: « خطتا » والمضاف إليه وهو قوله: « إسار »، و « خطتا »: تثنية خطة، وأصله: خطتان؛ فحذفت النون للإضافة، والخطة – بضم الخاء المعجمة هي القصة والحالة، و « الإسار » بكسر الهمزة؛ بمعنى الأسر، والتقدير: خطتا أسر.

والمعنى: ليس لي إلا واحدة من خصلتين اثنتين على زعمكم؛ إما إسار والتزام منكم إذا رأيتم العفو، وإما قتل، وهو بالحر أجدر مما يكسبه الذل، فهاتان الخصلتان هما اللتان أشار إليهما بقوله: « هما خطتا » وقد ثلثهما بخطة أخرى فيما بعد، وهذا كله تهكم وهزؤ (٢).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٢٨٨/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لتأبط شرًا يدعو فيها إلى التمرد، وانظر بيت الشاهد في الخصائص (٢٠٥/٢)، ورصف المباني (٣٤٢)، والمغني (٣٤٦)، والممتع (٣٢٦)، وهمع الهوامع للسيوطي (٤٩/١)، (٢/٢٥)، والمخزانة (٣٩٩)، والدرر (٢٤٣١)، وشرح التصريح (٣٨/١)، وشرح شواهد المغني (٩٧٥).

<sup>(</sup>٣) أحد لصوص العرب في الجاهلية، كان يغزو على رجليه، وكان ينتظر الظباء فينتقي أحسنها فيعدو خلفها ثم يأتي به، وسمى بذلك لأنه حمل إلى أمه جراب حيات فنثره في حجرها. الخزانة ( ١٣٨/١ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٥) ينظر الشاهد رقم ( ٢٤٣ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح التصريح ( ٥٨/٢ )، والمغنى ( ٦٤٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٦٢/١ ).

### الشاهد الثامن والتسعون بعد الستمائة (۲٬۱)

### ولا نَرْعَوِي عِنْ نَقْضِ أَهْواؤُنَا العَزْم

<u>١٩٨٨</u> نَرَى أَسْهُمًا لَلْمَوْتِ تُصْمِي وَلَا تُنْمِي

أقول: أنشده ثعلب ولم يعزه إلى أحد، وهو من الطويل.

قولة: «أسهمًا »: جمع سهم، قوله: «تصمي »: من الإصماء؛ من أصميت الصيد إذا رميته فقتلته بحيث تراه، قوله: « ولا تنمي »: من الإنماء؛ من أنميت الصيد إذا رميته فغاب عنك، ثم مات.

والحاصل: أن سهام الموت عمالة لا يفوت عنها الحاضر والغائب، قوله: « ولا نرعوي »: من الارعواء وهو الكف، يقال: ارعوى عن القبيح إذا كف عنه وكذا رعى عنه، و « العزم »: من عزمت على الأمر إذا أردت فعله وقطعت عليه.

### الإعراب:

قوله: « نرى »: من رؤية البصر، و « أسهمًا »: مفعوله، و « للموت »: يتعلق بمحذوف تقديره: أسهمًا كائنة للموت، قوله: « تصمي »: جملة من الفعل والفاعل في محل النصب على أنها صفة لأسهمًا، ويجوز أن يكون مفعولًا ثانيًا لنرى إذا جعلناها من رؤية القلب، قوله: « ولا تنمي » عطف على قوله: « تصمي »، ويجوز عطف المنفي على المثبت وبالعكس.

قوله: « ولا نرعوي »: جملة وقعت حالًا، وقوله: « عن نقض »: يتعلق بها، وقوله: « نقض »: مصدر مضاف إلى قوله: « العزم »، وقوله: « أهواؤنا »: مرفوع لأنه فاعل المصدر.

وفيه الاستشهاد: حيث فصل به بين المضاف وهو قوله: « نقض » وبين المضاف إليه وهو: « العزم » مع أن الفاعل متعلق بالمضاف، وهو ضعيف، والتقدير: عن نقض العزم أهواؤنا، أي: عن أن تنقص أهواؤنا العزم (٣).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٩٢/٢).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو مطلع قصيدة للتصريع فيه، لشاعر مجهول، يذكر أن الموت يصيبنا دائمًا، ومع ذلك لا نكف عن اللهو واتباع الهوى، وهو في شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٧٩/٢ )، والارتشاف ( ٣٤/٢ ). (٣) هو شاهد على الفصل بين المضاف والمضاف إليه بفاعل المضاف وهو مما اختص بالضرورات، ينظر الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٧٩/٢ ).

## الشاهد التاسع والتسعون بعد الستمائة (۲٬۱)

#### 

أقول: قائله هو بجير بن زهير بن أبي سلمى، واسم أبي سلمى: ربيعة بن رباح بن قرط ابن الحرث بن مازن بن حلاوة بن ثعلبة بن ثور بن زهير بن هدمة بن الأثلم بن عثمان بن مزينة المزني، وهو أخو كعب بن زهير، أسلم قبل أخيه، وهما شاعران مجيدان.

وأما أبوهما زهير فهو مشهور من فحول الشعراء، وشهد بجير مع رسول اللَّه ﷺ الطائف. والبيت المذكور من قصيدة من البسيط، يحرض بها بجير أخاه كعبًا على الإسلام؛ لأن بجيرًا أسلم قبل كعب كما ذكرنا، وأما أبوهما زهير فإنه مات قبل المبعث لسنة. المعنى ظاهر. الإعراب:

قوله: « وفاق »: مرفوع بالابتداء، وهو مضاف إلى قوله: « بجير »، وقوله: « كعب »: منادى وقد حذف منه حرف النداء، وأصله: يا كعب، قوله: « منقذ »: خبر المبتدأ، وقوله: « لك »: يتعلق به، وكذلك قوله: « من تعجيل »، قوله: « والخلد » بالجر عطف على قوله: « من تعجيل » أي: ومن الخلد في السقر وهو النار يوم القيامة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: «كعب » فإنه منادى كما ذكرنا، وقد فصل به بين المضاف وهو قوله: « وفاق »، وبين المضاف إليه وهو قوله: « بجير »، والتقدير: وفاق بجير يا كعب منقذ لك، أي: منج لك من تعجيل الهلاك في الدنيا والخلود في النار في الآخرة (٣).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٩٤/٢).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط لبجير بن زهير أخي كعب يدعوه للتعجيل بالإسلام، وقد استجاب كعب لأخيه وأسلم، ومدح رسول الله ﷺ وأخذ بردته، وبيت الشاهد في همع الهوامع للسيوطي ( ٣/٢ )، وشرح الأشموني ( ٢٧٩/٢ )، والدرر ( ٤٨/٥ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الارتشاف ( ٣٤/٢ )، والأشموني بحاشية الصبان ( ٢٧٩/٢ )، وقال الأشموني: « تنبيه: من المختص بالضرورة أيضًا الفصل بفاعل المضاف، ثم ذكر بيت الشاهد ».

### الشاهد المتمم للسبعمائة (۲۰۱)

|                                   | نَ بِأَيِّ تَـرَاهُــمُ الأَرَضِينَ حَـلُــوا |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                   | أقول: لم أقف على اسم قائله، وتمامه:           |
| آلـدُّبَرَانِ أم عسفُوا الحِفارا؟ |                                               |
|                                   | وقبله هو قوله:                                |
| نسائل حِبّ بَثْنَةَ أين سارًا؟    | ألًا يَا صَاحِبَيُّ قِفًا المَهَارَا          |
|                                   | وهما من الوافر.                               |

قوله: « المهارا » بفتح الميم؛ جمع مهرية، وهي الإبل المنسوبة إلى مهرة بلد باليمن، وبلاد مهرة ليست بها نخيل ولا زرع، وإنما أموال أهلها الإبل، وينسب إليها النجب المفضلة، وألسنة أهلها مستعجمة لا يكاد يوقف عليها، [ قوله: « حِبّ » بكسر الحاء؛ أي: محبوبي ] (٣)، و « بثنة »: بفتح الباء الموحدة وسكون الثاء المثلثة وفتح النون وهو عطف بيان عن حب، قوله: « آلدبران » بفتح الدال المهملة، وهو اسم موضع، وكذلك: « الكِفار »: اسم موضع، وهو بكسر الكاف.

### الإعراب:

قوله: « بأي »: تتعلق بقوله: « حلُوا »، وهو مضاف إلى « الأرضين »، و « تراهم »: « معترض بينهما، قوله: « آلدبران » الهمزة للاستفهام، وفيه إضمار، والتقدير: هل حلوا بالدبران أم عسفوا؟ أي: أم توجهوا نحو الكفار؟ و « أم » هذه متصلة لمعادلتها الهمزة في إفادة التسوية.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بأيٌ تراهم الأرضين » فإن التقدير فيه: بأي الأرضين تراهم حلوا، ففصل بقوله: « تراهم » بين قوله: « بأي » الذي هو مضاف إليه (٤٠).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٩٥/٢).

<sup>(</sup>٢) البيت بلا نسبة في الدرر ( ٥٠/٥ )، وشرح التصريح ( ٢٠/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٥٣/٢ )، وشرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٧٩/٢ )، والارتشاف ( ٥٣٥/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) قال الأشموني معلقًا عليه: « أي الذي يستقيم المعنى المراد بدونه، وليس المراد الملغي بالمعنى المصطلح عليه؛ لأن ترى في البيت عامل في المفعولين، وهما لضمير وحلوا ». شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٧٩/٢ )، وينظر الارتشاف ( ٥٣٥/٢ ).

### الشاهد الأول بعد السبعمائة (۲۰۱)

| مُ مَاهِ دُ حُدِياًةً وَقَتِ الْمَهَ ادى |  |   |
|------------------------------------------|--|---|
| محارد جراه رحب حهاريق                    |  | ق |

أقول: لم أقف على اسم قائله، وصدره:

أَشَـــمُ كَــأَنّــهُ رَجُــلٌ عـبُــوسٌ

وهو من الوافر وفيه العصب [ في عروضه  $]^{(n)}$ .

قوله: «أشم»: من الشمم، وهو الارتفاع والتكبر، وهو من باب علم يعلم، قوله: «عبوس» من قولهم رجل عبوس الوجه؛ أي: عابسه وكريهه، ومادته: عين وباء موحدة وسين مهملة، قوله: « الهوادي »: جمع هادية؛ من هدأ إذا سكن.

### الإعراب:

قوله: « معاود »: مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هو معاود، وهو مضاف إلى قوله: « وقت الهوادي »، و « جرأة »: نصب على المفعولية، وقد فصل بين المضاف وهو قوله: « معاود » وبين المضاف إليه وهو قوله: « وقت الهوادي ».

### وفيه الاستشهاد:

والتقدير: معاود وقت الهوادي جرأة (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٩٥/٢).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر، وهو لقائل مجهول، يصف رجلًا بالحزم، وانظر الشاهد في المقتضب ( ٣٧٧/٤ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٣/٢ ).

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ): وصحة القول فيه: وفيه القطف في عروضه وضربه، والقطف مجموع العصب والحذف، فتصير فيه مفاعلتن إلى مفاعل.

<sup>(</sup>٤) هو شاهد على الفصل بالمفعول لأجله. ينظر الارتشاف ( ٥٣٥/٢ ).

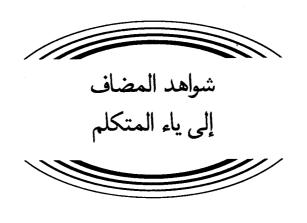

### الشاهد الثاني بعد السبعمائة (۲٬۱)

<u>v·۲</u> سَبَقُوا هَوَيَّ وَأَعْنَقُوا لِهَوَاهُمُ فَتُخَرِّمُوا وَلِكُلِّ جَنْبٍ مَصْرَعُ

أقول: قائله هو أبو ذؤيب الهذلي، واسمه خالد بن خويلد، وقد ترجمناه فيما مضى، وهو من قصيدة عينية طويلة من الكامل، وأولها هو قوله (٣):

والدَّهْرُ لَيْسَ بِمُعْتِبٍ مَنْ يَجْزَعُ مُنْذُ الْتَذَلْتَ وَمِثْل مالِكَ ينفغُ اللَّهُ عَلَيْكَ ذَاكَ المَضْجَعُ أَوْدَى بني من البِلَادِ فَوَدّعُوا بَعْدَ الرَّقَادِ وَعبرة ما تَقْلَعُ كَحَلَتْ بِشَوْكَ فَهْيَ عُور تَدْمَعُ كَحَلَتْ بِشَوْكَ فَهْيَ عُور تَدْمَعُ وَلِيَحْمَلُ أَنِّي لَاحِقٌ مُسْتَشْبِعُ وَإِخَالُ أَنِّي لَاحِقٌ مُسْتَشْبِعُ فَإِذَا النَّيَّةُ أَقْبَلَتْ لَا تُدْفَعُ فَإِذَا النَّيَّةُ أَقْبَلَتْ لَا تُدْفَعُ

السن المدون ورنبها تَسَوَجُعُ
 تالت أمامة ما لجِسمِك شاحِبًا
 أم ما لجِنبِك لا يُلائِم مضجعًا
 أ مَا لَجِنبُهَا أَن مَا لِجِسمِي إِنَّهُ
 فأجَبتُها أَن مَا لِجِسمِي إِنَّهُ
 أؤدى بَنِيَّ فَأَعْقَبُونِي حَسْرةً
 أؤدى بَنِيَّ فَأَعْقَبُونِي حَسْرةً
 أؤدى بَنِيَّ فَأَعْقَبُونِي حَسْرةً
 أؤدى بَنِيَّ فَأَعْقَبُونِي حَسْرةً
 أفدى بَنِيَّ فَأَعْقَبُونِي حَسْرةً

۷- سبقوا.....۸ ۸- فغبرت بَعْدَهُمْ بِعَيْشِ نَاصِبٍ

و - وَلَقَدْ حَرِضْتُ بِأَنْ أُدَّافِعَ عَنْهُم

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٦٠ )، وأوضح المسالك ( ٢٣٩/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٩٠/٣ ) ٥ صبيح ».

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، من قصيدة طويلة لأبي ذؤيب في رثاء أولاده الخمسة الذين ماتوا في عام واحد، ثم زلف من الرثاء إلى الدهر وأحواله الذي لا يترك أي شيء؛ بل يذهب إليه ويقضي عليه، وانظر القصيدة في ديوان الهذليين ( ١/١ )، وشرح شواهد المغني ( ١/١ )، وشرح شواهد المغني

<sup>(</sup> ٢٦٢ )، وابن يعيش ( ٣، ٣٣ )، والمحتسب ( ٧٦/١ )، وفي المقرب ( ٢١٧/١ )، والدر ( ٥١/٥ ).

<sup>(</sup>٣) ديوان الهذليين ( ١/١ )، وشرح أشعار الهذليين ( ٧/١ )، وشواهد المغني ( ٢٦٢ ).

أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةِ لَا تَنْفَعُ أَنِّي لِرَيْبِ الدَّهْرِ لَا أَتَضَعْضَعُ بِصَفَا المُشَرَّقِ كُلَّ يَوْمٍ تُقْرَعُ جَوْنُ السَّحَابِ لَهُ جَدَائدُ أَرْبَعُ ١٠ - وَإِذَا اللَّهِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا
 ١١ - وتَجَلَّدِي للشامتين أُرِيهُمُ
 ١٢ - حَتَّى كَأَنِّي لِلْحَوَادِثِ مَرْوَةً
 ١٣ - وَالدَّهْرُ لَا يَبْقِى عَلَى حَدَثَانِه

وكان أبو ذؤيب هلك له بنون خمسة في عام واحد، أصابهم الطاعون وكانوا هاجروا إلى مصر فرثاهم بهذه القصيدة.

١ - قوله: « أمن المنون » أي: الموت، قال الأخفش: المنون واحد لا جماعة له، قوله:
 « وريبها » أي: ريب المنون، وروى الأصمعي: وريبه، وقال هكذا ينشد، وذكر المنون هاهنا والمنون يذكر ويؤنث، وقول الأصمعي أرجح لقوله:

### والدَّهْرُ لَيْسَ بِمُعْتِبِ مَنْ يَجْزَعُ

والدهر هاهنا الموت، وحكى في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُهْلِكُمَّآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾ [الجاثية: ٢٤] أي الموت، واللَّه أعلم.

و « الريب »: من رابني الدهر وأرابني، وريبه: ما يأتي به من الفجائع والمصائب، و « التوجع »: التفجع، و « المعتب »: من الإعتاب، يقال: عاتبته فأعتبني، أي رجع عما أكره إلى ما أحب.

٢ - قوله: « أمامة » ويروى: أميمة، و « الشاحب » بالشين المعجمة والحاء المهملة، هو المتغير المهزول، « منذ ابتذلت » أي: منذ وليت العمل وامتهنت نفسك، و « الابتذال »: العمل والكد.

قوله: « ومثل ما لك ينفع » أي: مثل ما لك ينبغي لك أن تودّع نفسك به، وقال الأصمعي: معناه: إن كان مات من كان يكفيك من بنيك، فمثل مالك يشتري به من يكفيك ضيعتك فاتخذ من يكفيك وأقم وودع نفسك.

٣ - قوله: « لا يلائم » أي: لا يوافق، قوله: « إلا أقض » بالضاد المعجمة، أي: صار تحت
 جنبك على مضجعك مثل قضض الحجارة وهي حجارة صغار.

٤ - قوله: ( أن ما لجسمي ) قال الأخفش: ما صلة إنما هو أن لجسمي أن الأولى في موضع [ خفض ]، والثانية في موضع رفع، والمعنى: فأجبتها أن الذي لجسمي إيداء بني، والإيداء الهلاك، أودى يودي إيداء.

ه - قوله: « فأعقبوني » أي: أورثوني، قوله: « ما تقلع »: من الإقلاع.

٦ - قوله: « حداقها »: جمع حدقة، قوله: « كحلت » ويروى: سملت، يعني: غرزت بشوك، و « العور » بضم العين؛ جمع أعور.

٧ - قوُله: « هويٌ » لغة هذيل؛ يعني: هواي، وجميع المقصور يفعل به هكذا عندهم (١)، قوله: « وأعنقوا » يعني: تبع بعضهم بعضًا، قوله: « فتخرموا » على صيغة المجهول من الماضي وهو بالخاء المعجمة، أي: أخذوا واحدًا واحدًا، تقول: مضوا للموت وتخرمتهم المنية، قوله: « ولكل جنب مصرع » معناه: كل إنسان يموت.

٨ - قوله: « فغبرت » بالغين المعجمة؛ أي: بقيت <sup>(١)</sup> ويروى فلبثت.

قوله: « ناصب »: من نصب العيش ينصب نصوبًا إذا اشتد، قوله: « وإخال » أي: أظن، وهو بمعنى اليقين هنا، قوله: « مستتبع » أي: مستلحق.

١٠ - قوله: « أنشبت أظفارها »: جمع ظفر، أراد أن المنية لا تفارق؛ كالسبع إذا أخذ لا يفارق حتى يعض، قوله: « ألفيت » أي: وجدت؛ من الإلفاء، و « التميمة »: المعاذاة وهي العوذة، فلا تنفع العوذ والرقى إذا جاءت المنية.

١١ - قوله: « لا أتضعضع » أي: لا أتكسر.

۱۲ – قوله: « مروة بصفا المشرق »: شبه نفسه بالحجر، يقول: كأنما أنا مروة في السوق تقرعها أقدام الناس، ومرورهم بها للمصائب [ التي ] (۲) تمر بي فتقر عيني كل يوم. و « المروة »: الحجارة البيض ملء الكف، و « الصفا »: الصخرة العريضة، و « المشرق » بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الراء المفتوحة وفي آخره قاف، قال الأصمعي: هو المصلى ومسجد الخيف هو المشرق، قال أبو عبيدة: المشرق سوق الطائف، وقال الباهلي: هو جبل البرام، ويروى: بصفا المشقر بتقديم القاف على الراء، قال [ ابن ] (٤) الأعرابي: هو حصن بالبحرين بهجر، والصفا موضع آخر.

۱۳ - قوله: « جون السحاب » ويروى: جون السراة، وظهر كل شيء: سراته، وأعلى الظهر: السراة، قوله: « جدائد » بالجيم؛ جمع جدود، وهي النعجة التي لا لبن لها من غير بأس، قال الأصمعي: الجدائد: الأتن التي قد جفت ألبانها، واحدتها جدود، وامرأة جداء: لا ثدي لها، والمعنى: لئن هلك بني وأصابني ما أصابني بعدهم فالدهر لا يبقى على حدثانه.

<sup>(</sup>١) أي تقلب ألفه ياء وتدغم في ياء المتكلم، تقول: هذا فتى، وهذه عصى، ومنه: سبقوا هواي.

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): مضيت. (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

#### الإعراب:

قوله: « سبقوا »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير الذي يرجع إلى بني أبي ذؤيب الذين هلكوا في عام واحد، وقوله: « هوي »: كلام إضافي مفعوله، قوله: « وأعنقوا »: أيضًا جملة من الفعل والفاعل معطوفة على الجملة الأولى، وقوله: « لهواهم »: في محل النصب على المفعولية.

قوله: « فتخرموا » الفاء للتعقيب مع ما فيه من معنى السببية، قوله: « ولكل جنب »: كلام إضافي في محل الرفع على أنه خبر لقوله: « مصرع »، ومحل الجملة النصب على الحال، والأولى أن تكون الواو هاهنا للاستئناف.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « هوي » حيث قلب فيه ألف المقصور ياء، وأُدغمت الياء في الياء؛ لأن أصله: هواي، وهذا لغة هذيل فإنهم يفعلون ذلك في كل مقصور (١).

### الشاهد الثالث بعد السبعمائة (٢٠٢)

### ﴿ كُنُوكُ بُسِنِيٌّ وَأَغْقَبُ وَلِي حَسْرَةً

أقول: قائله هو أبو ذؤيب، وقد مرَّ الكلام فيه مستقصى الآن (١٠).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بني » حيث قلبت واو الجمع فيه ياء، ثم أدغمت الياء في الياء لأن أصله بنون، فلما أضيفت إلى ياء المتكلم سقطت النون، فصار: بنوي، اجتمعت الواو والياء، وسبقت إحداهما بالسكون، فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء، فصار « بني » بضم النون، ثم أبدلت من ضمة النون كسرة لأجل الياء فصار « بنيً » (٥٠).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٨١/٢، ٢٨٢ )، والارتشاف ( ٣٦/٢ ).

<sup>(</sup>٢) أوضع المسالك ( ٢٣٨/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل، وهو من قصيدة أبي ذؤيب التي مرت في الشاهد السابق مباشرة، وفيها يرثي أبو ذؤيب أولاده الذين ماتوا في عام واحد، وانظر بيت الشاهد في التصريح ( ٦٢/٢ )، والأشموني ( ٢٨١/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم ( ٧٠٢ ). (٥) ينظر الشاهد السابق ( ٧٠٢ ).



### الشاهد الرابع بعد السبعمائة (۲٬۱)

الله المَّامِنِ بِالسَّيُوفِ رُؤُوسَ قَوْمٍ أَزَلْنَا هَامَهُنَّ عَنِ المَّقِيلِ المَّامِيلِ المَّامِيلِ المَّامِيلِ

أقول: قائله هو المرار بن منقذ التميمي، وهو من الوافر.

قوله: « هامهن » الهام: جمع هامة، وهي الرأس، والضمير فيه يرجع إلى الرؤوس.

فإن قلت: المعنى على هذا أزلنا رؤوس الرؤوس، وهذه إضافة الشيء إلى نفسه وهي باطلة.

قلت: إنما أضافها إليها لاختلاف اللفظين، ومثل هذا لا يجوز إلا لأجل التأكيد (٣)، قوله: «عن المقيل » أراد به الأعناق لأنها مقيل الرأس، وأصله من قال يقيل قيلولة وقيلًا ومقيلًا، وهو شاذ (١) وهو النوم في الظهيرة، [ والمقيل ] (٥)والقيل والقيلة – أيضًا: شرب نصف النهار.

### الإعراب:

قوله: « بضرب » الباء فيه تتعلق بقوله: « أزلنا »، و « السيوف »: يتعلق بضرب، وهو فاعل المصدر. (٢)، و « رؤوس قوم »: كلام إضافي منصوب بالمصدر.

(٣) في (أ): يجوز لأجل التأكيد.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٦١ )، وأوضح المسالك غير موجود فيه، وشرح ابن عقيل ( ٩٤/٣ ) a صبيح ».

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الوافر، وقد نسبه الشارح للمرار بن منقذ، وهو في الكتاب لسيبويه ( ١١٦/١ )، والمحتسب ( ٢١٩/١ )، والمحتسب ( ٢١٩/١ )، واللمع ( ٢٧ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٣٩٣/١ )، وابن يعيش ( ٦١/٦ ).

<sup>(</sup>٤) إنما كان شاذًا لأن المكان والزمان والمصدر تصاغ على مفعل، بالفتح من المعتل؛ كمقام واللام كمقوى، وأما مقيل، فقد جاء بالفتح فهو شاذ كالمسجد، والمنبت.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٦) قوله: « وهو فاعل المصدر ، سهو بل فاعل المصدر هو ضمير محذوف، والتقدير: بضربنا.

قوله: « أزلنا »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « هامهن »: كلام إضافي منصوب على المفعولية، وإنما أنث الضمير لأنه يرجع إلى الرؤوس كما ذكرنا، ويجوز أن يرجع إلى القوم، والقوم يذكر ويؤنث؛ لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كان للآدميين تذكر وتؤنث مثل: رهط ونفر وقوم، قال تعالى: ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ ﴾ [الأنعام: ٢٦]، وقال: ﴿ كَذَّبَتْ فَوْمُ الشعراء: ١٠٥] فأنث، قوله: « عن المقيل »: يتعلق بأزلنا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « رؤوس قوم » حيث نصب بقوله: « بضرب » وهو مصدر منكر منون؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أَوْ الطِعَنْدُ فِي يَوْمِ ذِى مَسْفَبَةِ ۞ يَتِيمًا ﴾ [البلد: ١٥، ١٥] فإن الإطعام مصدر نكرة منون، وقد عمل في قوله: « يتيمًا »، وإعمال المصدر مضافًا أكثر، ومنونًا أقيس (١).

### الشاهد الخامس بعد السبعمائة (٢٠٢)

<u>٧٠٠ ضعيفُ النِّكَ ايَة</u> أَعْدَاءَهُ يخالُ الفِرَارُ يُراخِي الأجلَ

أقول: هذا من أبيات الكتاب، ولم ينسب فيه إلى أحد، وهو من المتقارب.

قوله: « النكاية » هو الإضرار، يقال: نكيت في العدو أنكي نكاية إذا قتلت فيهم وجرحت، قال أبو النجم (<sup>4)</sup>:

نَنْكِي العِدَا وَنُكْرِمُ الأَضْيَافَا .....

قوله: « يخال » أي: يظن، قوله: « يراخي » أي: يباعد أو يؤخر، يهجو رجلًا بالضعف والعجز عن مكافأته أعداءه والانتصاف منهم إذا ظلموه، ثم ذكر أنه يحسب أن الفرار عن الحرب يباعد الأجل ويحرس نفسه.

### الإعراب:

قوله: « ضعيف النكاية »: كلام إضافي مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هو ضعيف

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان (٢٨٤/٢).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۱٦۱)، وتوضيح المقاصد ( ۹/۰)، وأوضح المسالك ( ۲۱٤/۲)، وشرح ابن عقيل ( ۹۰/۳). (۳) البيت من بحر الوافر، وهو لقائل مجهول، وانظره في الكتاب ( ۱۹۲/۱)، والخزانة ( ۱۲۷/۸)، والدرر ( ۲۰۲۰)، وشرح التصريح ( ۲۳/۲)، وابن يعيش ( ۹۰/۳، ۲۶)، والمنصف ( ۷۱/۳)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ۹۳/۲).

<sup>(</sup>٤) البيت من أرجوزة لأبي النجم العجلي، وهو في ديوانه ( ١٤٢) ط. النادي الأدبي بالرياض، وانظره في الصحاح لجوهري: « نكى ».

النكاية، وقوله: « أعداءه »: [ كلام إضافي ] (١) [ منصوب بالنكاية ] (٢).

قوله: « يخال »: فعل مضارع، وفاعله مستتر فيه، و « الفرار » بالنصب مفعوله الأول، وقوله: « يراخي الأجل »: جملة في محل النصب على أنها مفعول ثان ليخال، والضمير في يراخي يرجع إلى الفرار.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ضعيف النكاية » فإنه مصدر معرف باللام، وقد عَمِل عَمَل فعله، فنصب الأعداء كما قلنا (٣).

## الشاهد السادس بعد السبعمائة (۵۰٬۰)

## 

أقول: قائله هو المرار الأسدي، وقد مَرَّ ذكره مع البيت مستوفَّى في شواهد التنازع في العمل (٦).

و « المغيرة »: الخيل التي تغير، قوله: « فلم أنكل » أي: فلم أعجز، و « مسمع » بكسر الميم؛ اسم رجل.

#### والاستشهاد فيه:

هاهنا أن المصدر المعرف باللام وهو قوله: « الضرب » قد عَمِل عَمَل فعله ونصب مسمعًا، وهذا نحو قوله: ﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱللَّهَوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾ [النساء: ١٤٨] فالجهر مصدر معرف بالألف واللام عامل في: « بالسوء »، نص على ذلك غير واحد (٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٣) هذا هو الإعمال القليل لاقترانه بالألف واللام. ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٨٤/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ١٦١ )، وشرح ابن عقيل ( ٩٧/٣ ) ( صبيح ٥.

<sup>(°)</sup> البيت من بحر الطويل، وقائله هو المرار الأسدي، وقيل: مالك بن زغبة الباهلي، وانظره في الكتاب ( ١٩٣/١ )، والمقتضب ( ١٤١/١ )، وابن يعيش ( ٦٤/٦ )، والأشموني ( ٢٨٤/٢ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر الشاهد رقم (٤٤٠).

<sup>(</sup>٧) انظر الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ١٩٣/١ )، وانظر الكلام بالتفصيل عن الآية في البحر المحيط ( ٣٨٢/٣ )، والبيان لابن الأنباري ( ٢٧٢/١ )، ط. طبعة الهيئة المصرية.

### الشاهد السابع بعد السبعمائة (۲٬۱)

٧٠٠ أَظَلُومُ إِنَّ مُصابُكُمْ رَجُلًا أَهْدَى السَّلَامَ تَحِيَّةً ظُلْمُ

أقول: قائله هو الحارث بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم المخزومي (٣)، وقال الحريري في درة الغواص: قائله العرجي (١)، وليس بصحيح، والصحيح ما ذكرناه.

وهو من قصيدة ميمية من الكامل، وأولها هو قوله (°):

فَالْعَيْرَتَانِ فَأَوْحَشَ الحُطْمُ فَالسُّدْرَتَانِ فَمَا حَوَى دُسْمُ في القَوْم إذْ تخييلُهُ نُعْمُ أُمْنِيَّةً وكَلَامُهَا غُنْهُ عَجْرَاء لَيْسَ لِعَظْمِهَا حَجْمُ رُؤْدُ الشَّبَابِ عِلَابُهَا عَظْمُ تَحْتَ الثِّيَابِ إِذَا صَغَا النَّجْمُ ..... إلى آخىره فليهنه إذا جاءك السلم

١- أَقْوَى مِنْ آل ظُلَيْمَةَ الحُرُمُ ٢- فَجنُوبُ أَبِيرَةَ فَمُلْحِدُهَا ٣- وَبَمَا أَرَى شَخْصًا بِهِ حَسَنًا ٤ - إذْ وُدِّهَا صَافِ وَرُؤْيَتُهَا ه - لَفَّاءُ مُنكُورٌ مُخَلْخَلُهَا ٦- خَمْصَانَةٌ قَلِقٌ تُوشَّحُهَا ٧- وَكَأَنَّ غَالِيَةً تُبَاشِرُهَا ٩- أَقْصَيْتِهُ وَأَرَادَ سِلْمَكُم

۱ - قوله: « أقوى »: من أقوت الدار إذا خلت، وكذلك قويت، و « ظليمة »: تصغير ظلمة، وهي أم عمران زوجة عبد الله بن مطيع، وكان الحارث يتشبب بها، ولما مات زوجها تزوجها بعده، و « الحرم » بضم الحاء وفتح الراء؛ جمع حرمة الرجل، وهي أهله، و: « العيرتان » بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف؛ اسم موضع، وكذلك « الحطم » بضم الحاء

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ٢٤٢/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، وهو للحارث بن خالد في الأغاني ( ٢٢٥/٩ )، والخزانة ( ٤٥٤/١ )، والدرر ( ٢٥٨/٠ ) وللعرجي في درة الغواص ( ٩٦ )، والمغني ( ٥٣٨ )، وانظره في شرح التصريح ( ٦٤/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٨٩٢ )، والأشباه والنظائر ( ٢٢٦/٦ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٩٤/٢ ).

<sup>(</sup>٣) كان الحارث شاعر كثير الشعر، استعمله يزيد على مكة،و ابن الزبير فيها فمنعه ابن الزبير حتى جاء عبد الملك ابن مروان فولاه مكة ثم عزله، الخزانة ( ٤٥٤/١ ).

<sup>(</sup>٤) انظر درة الغواص في أوهام الخواص للحريري ( ٩٦ )، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر.

<sup>(</sup>٥) انظر الأبيات في شرح شواهد المغني ( ٨٩٢ ).

وسكون الطاء المهملتين، وكذلك أبيرة، و « السدرتان »، « ودسم » مواضع.

- ٤ و « الغنم » بضم الغين المعجمة؛ بمعنى الغنيمة.
- وله: «لفاء» بفتح اللام وتشديد الفاء، يقال: امرأة لفاء: ضخمة الفخذين مكتنزة، قوله: «ممكور مخلخلها» من قولهم: امرأة ممكورة الساقين؛ أي: خدلاء، ومخلخلها: موضع الخلخال وهو الساق، و «عجراء» بالراء المهملة؛ أي: سمينة؛ من قولهم: عجر الرجل بالكسر يعجر عجرًا أي: غلظ وسمن.
- ٦ و « خمصانة » بضم الخاء المعجمة؛ أي: ضامرة البطن، قوله: « رؤد الشباب » بضم الراء وسكون الهمزة؛ أي: حسن الشباب، والرؤودة والرأدة: الشابة الحسناء، قوله: « علابها » بكسر العين المهملة؛ من علب اللحم إذا اشتد، والعلاب: وَسْم في طول العنق.
- ٧ قوله: « إذا صغا النجم » أي: إذا مال للغروب، ومادته صاد مهملة وغين معجمة.
  - 9 و « السلم » بكسر السين: الصلح.

### الإعراب:

قوله: « أظلوم » قال ابن بري: والصواب: أظليم، وظليم ترخيم: ظليمة تصغير ظلمة، وهي أم عمران، وقد ذكرناها آنفًا، ويروى: أسليم، والصحيح: أظليم، والهمزة: حرف نداء، تقديره: يا ظليم.

و « إن »: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، و « مصابكم »: اسمه وهو مصدر ميمي بمعنى إصابتكم، و « رجلًا »: منصوب بالمصدر، و « أهدى السلام »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر في أهدى، والمفعول هو السلام في محل النصب لأنها صفة لرجل، وقوله: « تحية » مصدر لأهدى السلام؛ من باب قعدت جلوسًا، و « ظلم »: مرفوع لأنه خبر « إن ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مصابكم » حيث عَمِل عمل فعله، وهو مصدر ميمي، وذلك جائز بالاتفاق.

### الشاهد الثامن بعد السبعمائة (۲۰۱)

## ٢٠٨ أَكُفْرًا بَعْدَ رَدِّ المَوْتِ عَنِّي وَبَعْدَ عَطَائِكَ المَائِةَ الرِّتَاعَا

أقول: قائله هو القطامي، واسمه عمير بن شييم، وقد ترجمناه فيما مضى، وهو من قصيدة عينية من الوافر يمدح بها زفر بن الحارث الكلابي، وأولها هو قوله (٣):

١ - قِفِي قَبْلَ التَّفَرُقِ يَا ضبَاعًا وَلَا يَكُ مَوْقِفٌ مِنْكِ الوَدَاعًا
 إلى أن قال:

٢ - وَمَنْ يَكُنْ اسْتَلَامَ إلى ثُوي فقد أَحْسَنْتُ يَا زِفْرُ المَتَاعَا
 ٣ - أكفرًا بعد ..... إلى آخره (١)

٤ - فَلَوْ بِيَدِي سَوَاكَ غَدَاةً زَلَّتْ بِيَ القَدَمَانِ لَمْ أَرْجُ اطَّلَاعًا

ه - إذًا لَهَلَكْتُ لَوْ كَانَتْ صِغَارًا مِنَ الْأَخْلَاقِ تَبْقَدِعُ الْتِدَاعَا

٦ - فَلَمْ أَر منعمين أَقَلَ مِنّا وَأَكْرَمَ عِنْدَمَا اصْطَنَعُوا اصْطِنَاعَا

٧- مِنَ البِيضِ الوُجُوهِ بَنِي نُفَيْلٍ أَبَتْ أَحِلاقُهُم إِلَّا اتَّسَاعًا

١ - قوله: « ضباعًا » أراد ضباعة بنت زفر بن الحارث.

٢ - قوله: « استلام »: من اللوم، أي: [ أتى ] (° ما يلام عليه، و « الثويّ » بفتح الثاء المثلثة
 وكسر الواو وتشديد الياء، وهو الضعيف.

٣ - و « الرتاع » بكسر الراء؛ التي ترتع؛ هكذا فسره في شرح ديوان القطامي، وذكر كثير من شراح كتب النحو أن الرتاع اسم رجل.

٤ - قوله: « اطلاعًا » أي ارتفاعا.

٥ - قوله: « إذًا لهلكت إلى آخره » معناه: لو ابتدعت في أمورًا صغارًا لهلكتُ وبنو نفيل من بني عامر بن صعصعة. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٦١ )، وأوضح المسالك ( ٢٤٣/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٩٩/٣ ) ٥ صبيح ٥.

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر، وهو من قصيدة طويلة بلغت سبعين بيتًا، للقطامي، يمدح بها زفر بن الحارث، وقد بدأها بالغزل، ثم الفخر، ثم أتبع ذلك بالمدح العظيم لصاحبته، وانظر بيت الشاهد في ديوان القطامي ( ٦٨ )، وكذا في تذكرة النحاة ( ٢٥٦ )، والحزانة ( ١٣٦/٨) ١٣٧ )، والدرر ( ٣٢/٣)، وشرح التصريح ( ٢٤/٢ )، وشرح شواهد المغنى ( ٨٤٦ )، والأشباه والنظائر ( ٢١/٢ )، واللسان: ﴿ سمع، غنى ٤.

<sup>(</sup>٣) انظر ديوان القطامي ( ٦٨ )، تحقيق: د. محمود الربيعي، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب.

 <sup>(</sup>٤) هذا البيت سقط في ( ب ).
 (٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

### الإعراب:

قوله: « أكفرًا » الهمزة للاستفهام على سبيل الإنكار، و « كفرًا »: نصب بفعل محذوف؛ أي: أأكفر كفرًا بعد رد الموت عني؟ قال ذلك القطامي حين أُتي به مأسورًا إلى زفر بن الحارث، وأطاف به قوم ليقتلوه، فأبى زفر ومنعه ومنّ عليه ورد عليه ماله، وأعطاه مائة بعير من غنائم القوم الذين أسروه، فقال القطامي:

### أَكُفْرًا بَعْدَ رَدُّ المَوْتِ عَنِّي .....

و « بعد »: نصب على الظرفية مضاف إلى قوله: « رد »، و « رد »: مضاف إلى الموت، والتقدير: بعد رد زفر الموت عني، والمصدر مضاف إلى مفعوله، و طوى ذكر الفاعل، قوله: « وبعد عطائك »: عطف على قوله: « بعد رد الموت عني ».

وقوله: « عطائك » مصدر [ مضاف ] (١) إلى فاعله؛ بمعنى إعطائك، وقوله: « المائة »: مفعوله، و « الرتاعا »: صفة المائة، وما ذكرنا من القصة أدل دليل على صحة ما ذكر في شرح ديوان القطامي من أن المراد من الرتاع: الإبل التي ترتع، وغلط تفسير من فسّر الرتاع باسم الرجل، وآفة غلطهم في مثل هذا الموضع من عدم اطلاعهم على السوابق واللواحق من البيت الذي يستشهد به، وعدم وقوفهم في موارد الأبيات وقصتها، والمفعول الثاني فيه محذوف تقديره: وبعد عطائك إباي المائة الراتعة من الإبل (١).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وبعد عطائك [ المائة الرتاعا ] (٣) » فإن لفظ العطاء اسم للمصدر بمعنى الإعطاء؛ فأعطى حكم المصدر في العمل، وذلك لأنه نصب قوله: « المائة » كما ذكرنا.

وقد جاء في الخبر نحوه، وذلك في حديث عائشة تَعَطِّبُهَا: « من قبلة الرجل امرأته الوضوء » ( أ)، فإن القبلة: اسم للتقبيل، وقد عَمِل عَمَلَه حيث نصب امرأته، وقوله: « الوضوء »: مرفوع بالابتداء، وقوله: « من قبلة الرجل امرأته »: مقدمًا خبره فافهم (°).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) قال الدكتور سيد تقي الدين معلقًا ( ٩٩ ): ﴿ والمفعول الثاني محذوف، سهو لأن المحذوف هو المفعول الأول، وهو ضمير المتكلم؛ لأنه فاعل في المعنى؛ إذ هو الآخذ ».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٤) الحديث في كتاب الموطأ لمالك: باب الطهارة (٢٥، ٦٦).

<sup>(</sup>٥) اسم المصدر ثلاثة أنواع: علم نحو يسار وهذا النوع لا يعمل اتفاقًا، وذو ميم مزيدة لغير مفاعلة كالمضرب وهذا يعمل اتفاقًا، ونوع ثالث كالشاهد وهذا فيه خلاف؛ فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون والبغداديون. ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٨٧/٢، ٢٨٨).

## الشاهد التاسع بعد السبعمائة (۲۰۱)

## <u>٧٠٩</u> ..... قَـرْعُ الْقَوَاقِيــزِ أَفْــوَاهَ الأَبَــارِيقِ

أقول: قائله هو الأقيشر الأسدي، واسمه المغيرة بن عبد الله، وقد ترجمناه في أول الكتاب (٣)، وصدره:

أَفْنَى تِلَادِي وما جَمَّعْتُ من نَشَبٍ ......

وهو من قصيدة قافية من البسيط، وأولها هو قوله (١٠):

أَخَاطِبُ الصِّيدَ أَبْنَاءَ العَمَالِيقِ اللَّفَ مَوْتُ حَمَامَاتِ على نيق الطَفِّ صَوْتُ حَمَامَاتِ على نيق السَّدِ السَّدِ السَّدِ السَّدِ الْفَرانِيقِ حمرٌ مَنَاقِيرُها صُفْرُ الحَمَالِيقِ حمرٌ مَنَاقِيرُها صُفْرُ الحَمَالِيقِ كَأَنَّمَا أَوْبُهَا رَجْعُ الخَارِيقِ كَأَنَّمَا أَوْبُهَا رَجْعُ الخَارِيقِ أَوْ تَرْم فِيهَا بِسَهْمِ سَاقِطِ الفُوقِ أَوْ تَرْم فِيهَا بِسَهْمٍ سَاقِطِ الفُوقِ مَحْضِ الغُرُوقِ كَرِيمٍ غيرِ مَمْذُوقِ ولا تَرُورَنَ أَصْحَابَ الدُّوانِيقِ ولا تَرُورَنَ أَصْحَابَ الدُّوانِيقِ

إلا مَعَ الغُرِّ أَبْنَاء البَطَارِيقِ

٩ - وَلَا تُصَاحِبُ لَئِيمًا فِيهِ مَقْرِفَةً

١٠ - لا تَشْرَبَنْ أَبَدًا رَاحًا مُسَارَقَةً

١ - أَقُولُ والكَأْسُ في كَفِّي أُقَلِّبُهَا

٢ - إنِّي تُذَكِّرُنِي هِنْدًا وَجَارَتَهَا

۱ – قوله: « الصيد » بكسر الصاد المهملة؛ جمع أصيد وهو الملك، و « العماليق »: جمع عملاق، وهم قوم من ولد عمليق بن لاوذ بن أورم بن سام بن نوح – عليه الصلاة والسلام، وهم أم تفرقوا في البلاد، وأراد بهم الملوك.

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ٢٤٤/٢ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط،وهو من قصيدة للأقيشر الأسدي، وكلها في النصح والتوجيه والفخر، وانظر الشاهد في الإنصاف ( ٣٩١/٤ )، والمعنى ( ٣٠٦/٥ )، والأغاني ( ٢٥٩/١ )، والحزانة ( ٣٩١/٤ )، والدرر ( ٢٥٦/٥ )، وشرح التصريح ( ٢٤/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٨٩١ ).

<sup>(</sup>٣) من المعمرين، ولد في الجاهلية، وكان ماجنا فاسقًا مدمنًا للخمر ( ت ٨٠هـ )، الخزانة ( ٤٨٧/٤ ).

<sup>(</sup>٤) الأُغاني ( ٢٥٩/١١ )، والحزانة ( ٣٩١/٤ )، وشرح شواهد المغني ( ٨٩١ ).

<sup>(</sup>٥) هذا البيت سقط في (ب).

٢ - قوله: ( بالطَّفِّ ) بفتح الطاء وتشديد الفاء، وهو اسم موضع بناحية الكوفة، قوله:
 ( على نيق ) بكسر النون وسكون الياء آخر الحروف، وهو أرفع موضع في الجبل.

٣ - قوله: « تلادي » بكسر التاء المثناة من فوق، وهو المال القديم من تراث وغيره، قوله:
 « من نشب » بفتح النون والشين المعجمة وفي آخره باء موحدة، وهو المال الثابت كالدار ونحوها.

و « القواقيز » بالقافين والزاي المعجمة، وهي ضرب من الرواظيم، وهي الكؤوس الصغار، وهي جمع قازوزة، وقد قالوا: قازوزة، وجمعها قواقيز، وقال الجوهري: القازوزة: مشربة، وهي قدح ولا تقل قاقرَة (١)، وقال ابن السكيت: وأما القاقزة فمولدة، و « الأباريق »: جمع إبريق، والأباريق ذات العرى، والأكواب: التي لا عرى لها.

٤ - و « الغرانيق »: جمع غرنوق، وغرانق - أيضًا، وهو الشاب الناعم، والغرانيق - أيضًا: جمع غُرنيق، وهو طير طويل العنق يأوي [ إلى ] (٢) المياه.

٥ - و « مغائيص »: جمع غائص على غير قياس، و « الجآجئ » جمع جؤجؤ وهو الصدر،
 و « الحماليق » بالحاء المهملة؛ جمع حملاق وهو باطن الأجفان الذي (٣) يسوده الكحل،
 ويقال: ما غطته الأجفان من بياض المقلة.

٦ - قوله: « أوبها » أي: رجوعها، و « المخاريق » بالخاء المعجمة؛ جمع مخراق، وهو البرق.

V = e ( الفوق ) بضم الفاء؛ موضع الوتر من القوس ( $^{(3)}$ ).

٨ - قوله: « خلائقه »: جمع خليقة وهي الطبيعة، قوله: « محض العروق » أي: خالص العروق، قوله: « غير ممذوق » بالذال المعجمة؛ أي: غير مختلط وهو المخلص.

9 - قوله: « مقرفة » بالقاف قبل الفاء؛ من الإقراف، والمقرف: الذي أمه عربية وأبوه ليس كذلك، والإقراف يكون من قبل الفحل، والهجنة من قبل الأم، و « الدوانيق »: جمع دانق وهو مشهور، ويقال للمهزول الساقط - أيضًا: دانق، وأراد بها هاهنا أصحاب النفوس الدنيئة من البخلاء؛ لأنهم يحررون على دانق تحريرًا عظيمًا.

١٠ - و « الراح » الخمر، و « الغر » بضم الغين المعجمة جمع أغر، وهو الرجل الشريف،
 و « البطاريق »: جمع بطريق، وهو الذي مرتبته دون مرتبة الملك.

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « قزز ». (١) الصحاح مادة: « قزز ».

<sup>(</sup>٤) في (أ): السهم.

<sup>(</sup>٣) في (أ): التي.

شواهد إعمال المصدر \_\_\_\_\_\_ 0 • كا 1

### الإعراب:

قوله: «أفنى »: فعل ماض، وفاعله قوله: «قرع القواقيز »، و «تلادي »: كلام إضافي مفعوله، قوله: «وما جمعت »: عطف على قوله: «تلادي »أي: والذي جمعته، ومن للبيان، قوله: «قرع القواقيز »: مصدر قرعت أضيف إلى فاعله، قوله: «أفواه الأباريق »: مفعوله.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « قرع القواقيز » فإن القواقيز مخفوضة في اللفظ، مرفوعة في المعنى، ويروى: قرع القواقيز أفواه الأباريق على أن يكون القواقيز هي المفعولة في المعنى، و « الأفواه » هي الفاعلة؛ لأن من قرعك فقد قرعته، فيكون إضافة المصدر هنا إلى المفعول، وعلى الوجه الأول هي إضافة إلى الفاعل، ولم يقع في القرآن مصدر مضاف إلى المفعول ومعه الفاعل إلا قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ كَلَ النَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ﴾ [آل عمران: ٩٧]، فحج مصدر، والبيت مفعول في المعنى وقد أضيف المصدر إليه، و « من » هي الفاعلة، والتقدير: ولله على الناس أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلًا. فافهم (١).

# الشاهد العاشر بعد السبعمائة (۳٬۲)

# <u>٧١٠ حتَّى</u> تَهَجَّرَ فِي الرَّوَاحِ وَهَاجَهَا طَلَبَ المُعَقِّبِ حَقَّهُ المَظْلُومُ

أقول: قائله هو لبيد بن ربيعة بن عامر العامري، يصف حمارًا وأتانه قد كانا في خصب زمانًا، حتى إذا هاج النبات ونضب أكثر العيون وخاف أن ترشقه سهام من القناص، أسرع مع أتانه إلى [كل] (١) نجد، يرجوان فيه أطيب الكلأ وأهنأ الورد، وقبله قوله (٥):

# ١- أو مِسْحَلِ شَنِحٍ عِضَادَةً سَمْحَجٍ بِسَرَاتِهِ نَدَبٌ لَهَا وكُلُومُ

<sup>(</sup>۱) هو شاهد على إضافة المصدر إلى مفعوله ثم مجيء فاعله، وقد خصه بعضهم بالضرورة وبعضهم أطلق جوازه. ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ۲۸۹/۲ )، وارتشاف الضرب ( ۱۷٤/۳ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ۱۱۸/۳ )، والتصريح بمضمون التوضيح ( ٦٣/٢ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٦٢ )، وأوضح المسالك ( ٢٤٦/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ١٠٤/٣ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل من قصيدة للبيد بن ربيعة العامري يصف أطلالًا كما يصف البقرة الوحشية، وفي آخرها يفتخر، وانظر بيت الشاهد في ابن يعيش ( ٢٢/٤، ٤٦ )، والإنصاف ( ٣٣٢ )، والخزانة ( ٢٤٥/٢ )، والدرر ( ١٨٦٠ )، والخزانة ( ١٨٦٨ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٤٥/٢ )، والديوان بشرح الطوسي ( ١٨٦ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) الديوان ( ١٨٥ ) وما بعدها، بشرح الطوسي، دار الكتاب العربي، و ( ١٥١ )، ط. دار صادر.

ذو إِرْبَةِ كُلَّ الْمَرَامِ يَسرُومُ رَبِدٌ كَمِقْلاَةِ الوَلِيدِ شَتِيمُ طلَب المُعَقِّبِ حَقَّهُ المَطْلُومُ ٢- يُوفي وَيَرْتَقِبُ النَّجَادَ كَأَنَّهُ
 ٣- قَرَبًا يَشُجُّ بِهَا الحُزُونَ عَشِيَّةً
 ٣- حتَّى تَهَجَّرَ فِي الرُّوَاحِ وَهَاجَهَا
 وهي من الكامل.

١ – قوله: « أو مسحل » بكسر الميم وسكون السين المهملة وفتح الحاء المهملة، وهو الحمار الوحشي، و « شنج » بفتح الشين المعجمة وكسر النون وفي آخره جيم؛ أي: منقبض مجتمع.

قوله: «سمحج » بفتح السين [ المهملة ] (١) وسكون الميم وفتح الحاء المهملة وفي آخره جيم، وهي الأتان الطويل الظهر، وكذلك الفرس، ولا يقال للذكر، قوله: « بسراته » أي: بظهره، و « ندب » أي: أثر، و « كلوم » أي: جراح؛ جمع كلم بفتح الكاف؛ من عض الحمر إياه.

٢ - [ قوله: « النجاد » بكسر النون؛ جمع نجد، وهو ما ارتفع من الأرض ] (٢)، قوله: « إربة »
 بكسر الهمزة؛ أي: حاجة، قوله: « يروم » أي يطلب.

٣ - قوله: ( [ قُربًا ) بفتحتين، وهي الليلة التي يرد الماء في صبيحتها، قوله: ( ] (٣) يشج »: من شججت المفازة: قطعتها، ومادته شين معجمة وجيمان، و ( الحزون ) بضم الحاء المهملة؛ جمع حزن وهو ما غلظ من الأرض.

قوله: « رَبِذ » (<sup>1)</sup> بفتح الراء وكسر الباء الموحدة وفي آخره [ ذال معجمة؛ أي: سريع خفيف القوائم في مشيه، قوله: « كمقلاة الوليد » أي: الصبي، والمقلاة بكسر ] (°) الميم؛ عصية يتخذها الصبي من أصلب العيدان ليضرب بها القلة، والقلة: الخشيبة الصغيرة التي تنصب شبه الحمار بها في نزوه نشاطًا وخفة، قوله: « شتيم » بفتح الشين المعجمة وكسر التاء المثناة من فوق وسكون الياء آخر الحروف، وهو كريه الوجه.

٤ - قوله: «حتى تهجر» أي: حتى صار هذا المسحل في الهاجرة مع أتانه، ويقال: هجر - أيضًا، وذلك نصف أيضًا - إذا ارتحل في وقت الهاجرة، ويقال للهاجرة: الهجير والهجر - أيضًا، وذلك نصف النهار، قوله: «وهاجها» أي: العير هاج الأتان في وقت الرواح لطلب الماء، ويروى: هاجه على إرادة العير، يقال: هاج الشيء؛ أي: ثار، وهاجه غيره يتعدى ولا يتعدى، قوله: «المعقب» بضم

<sup>(</sup>١-٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ): زبد بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة وفي آخره ميم والأصح هو ما أثبته بالنص.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

الميم وفتح العين المهملة وتشديد القاف؛ من عقّب في الأمر إذا تردد في طلبه مُجِدًّا، قاله الجوهري (١) وقال غيره: المعقب: الغريم الطالب لأنه يأتي في عقب غريمه.

#### الإعراب:

قوله: « حتى تهجر » حتى للغاية، و « تهجر »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه العائد إلى المسحل، قوله: « في الرواح » المضاف فيه محذوف؛ أي في وقت الرواح، قوله: « وهاجها »: عطف على تهجر، والضمير المنصوب فيه يرجع إلى الأتان.

قوله: « طلب المعقب »: كلام إضافي منصوب بنزع الخافض، والتقدير: هاجه الطلب مثل طلب المعقب، و « حقه »: منصوب لأنه مفعول للمصدر قوله: طلب.

قوله: « المظلوم » مرفوع لأنه صفة للمعقب [ في المعنى ] (٢)؛ لأن المعقب وإن كان مجرورًا في اللفظ لأجل الإضافة، ولكنه مرفوع في المعنى لأنه فاعل، والتقدير: كما طلب المعقب حقه المظلوم، وقال أبو حاتم: المظلوم جار على المضمر الذي في المعقب؛ كأنه يذهب إلى أنه بدل اشتمال من الضمير الفاعل الذي في المعقب، ويقال: إن المظلوم فاعل لقوله: حقه، وحقه: فعل ماض، والهاء مفعوله.

### الاستشهاد فیه: فی قوله: « المظلوم ،

في قوله: « المظلوم » حيث رفع على المحل كما قررناه فافهم (٣). الشاهد الحادي عشر بعد السبعمائة (٤٠٠٠)

<u>٧١١ السَّالِكُ الثَّغْرَةَ اليَقْظَانَ سالِكُها</u> مَشْيَ الهَلُوكِ عليها الخيعَلُ الفُضُلُ

أقول: قائله هو المتنخل الهذلي (٦)، واسمه مالك بن عويمر، وهو من قصيدة من البسيط،

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « عقب ». (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) في إتباع المصدر على المحل خلاف بين النحويين ينظر فيه الكتاب لسيبويه ( ١٩١/١ )، وابن يعيش ( ٦٥/٦، ٦٧ )، والارتشاف ( ١٧٧/٣ )، وينظر المساعد ( ٢٣٧/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٢٠/٣ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ١٦٢ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر البسيط، من قصيدة للمتنخل الهذلي في رثاء ابنه وفيها يصفه بالشجاعة، ويتعجب من اعتداء الموت عليه، ومما قاله في شجاعته قوله:

الستارك السقرن مصفرًا أسامله كأنه من عقار قهوة شمل وانظر بيت الشاهد في الخصائص ( ١٦٧/٢ )، والخزانة ( ١٠١٥ )، والدرر ( ٣٠٦ )، وتذكرة النحاة ( ٣٤٦ )، وشرح أشعار الهذليين ( ١٢٨١ )، ولسان العرب: « حفل ».

<sup>(</sup>٦) شاعر محسن من شعراء هذيل، وهو جاهلي، والمتنخل لقبه. الخزانة ( ١٠١/٥ ).

وأولها هو قوله <sup>(١)</sup>:

١ - مَا بَالُ عَينَيكَ أَمْسَتْ دَمْعُهَا خَضِلُ

٢ - لَا تَفْتَأُ اللَّيلَ مِنْ دَمْع بِأَرْبَعَةٍ

٣ - تَبْكِي علَى رَجُلٍ لَمْ تَبْلَ جِدَّتُهُ

٤ - فَقَدْ عَجِبْتُ ومَا بالدَّهْرِ مَنْ عَجَبِ

ه - السالكُ الثغرة......

كَمَا وَهِي سَرِبُ الأَخْرَابِ مُنْبَذِلُ كَأَنَّ إِنْسَانَهَا بِالصَّابِ مُكْتَحِلُ خَلَّى عليك فِجَاجًا بَينَهَا سُبُلُ أني قُتِلْتَ وأَنْتَ الحَازِمُ البطلُ أني قُتِلْتَ وأَنْتَ الحَازِمُ البطلُ

١ - قوله: « خضل » بالمعجمتين؛ أي: ندي، قوله: « وهي » أي: انشق، و « الأخراب » بفتح الهمزة وسكون الخاء المعجمة؛ جمع خُرْبةٍ على غير قياس، وهي عرا المزادة، قوله: « منبذل » أي: منشق.

٢ - قوله: « لا تفتأ » أي: لا تزال، و « الصاب » بالصاد المهملة والباء الموحدة في آخره؛
 شجر له لبن إذا أصاب العين حلبها كأنه شهاب نار، وربما أضعف البصر، وقال الأصمعي: هو شجر مرّ يكون بالغور.

٣ - قوله: ( لم تبل جدته ) أي لم ينتفع بشبابه، و: ( الفجاج ) جمع فج وهو الطريق.
 ٤ - و ( البطل ) الشجاع.

o - و « الثغرة » بضم الثاء المثلثة؛ كل ثنية قبلها خوف من الأعداء، قوله: « سالكها » ويروى: كالثها؛ أي: حافظها، أراد أن حافظها لا ينام من الخوف، و « الهلوك » بفتح الهاء وضم اللام وفي آخره كاف؛ المرأة الفاجرة المتساقطة، و « الخيعل » بفتح الخاء المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح العين المهملة وفي آخره لام، وهو ثوب يخاط أحد شقيه ويترك الآخر؛ كذا قاله في شرح الهذليات (٢)، وذكر في شرح كتب النحو أن الخيعل قميص لا كم له، وقيل: قميص قصير.

و « الفضل » بضم الفاء والضاد المعجمة، وهو قميص تلبسه المرأة في بيتها؛ كذا ذكره الركني، وفي شرح الهذليات: الفضل هو الخيعل ليس تحته إزار، وهذا هو الصحيح.

### الإعراب:

قوله: « السالك »: مرفوع خبر بعد خبر لقوله: « وأنت الحازم البطل »، وقوله: « الثغرة »: يجوز فيه النصب على المفعولية، والجر على الإضافة، وكذلك يجوز الوجهان في « اليقظان »

<sup>(</sup>١) انظر القصيدة كلها في شرح أشعار الهذليين ( ١٢٨١ )، وديوان الهذليين ( ٣٣/٢ ).

<sup>(</sup>٢) في شرح أشعار الهذليين ( ١٢٨١ ).

لأنه صفة الثغرة، و « سالكها »: فاعل اليقظان، والضمير فيه يرجع إلى الثغرة.

قوله: « مشي الهلوك »: كلام إضافي منصوب بفعل مقدر، تقديره: يمشي مشي الهلوك، ولا يجوز أن يكون منصوبًا بالسالك؛ لأنه موصوف باليقظان، ولا يوصف الموصوف قبل تمامه؛ فلا يقال: مررت بالضارب الظريف زيدًا؛ بل بالضارب زيدًا الظريف، قوله: « الخيعل »: مرفوع بأنه مبتدأ، و « عليها »: مقدمًا خبره، والجملة حالية.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « الفضل » فإنه مرفوع لأنه صفة للهلوك على الموضع لأنه فاعل المشي، قلت: هذا إنما يتمشى على تفسير ابن الناظم الفضل بقوله: اللابسة ثوب الخلوة، وأما على التفسير الذي ذكرناه فهو صفة للخيعل؛ فلا يكون فيه استشهاد فافهم (١).

## الشاهد الثاني عشر بعد السبعمائة (۳٬۲)

# 

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج، وقال أبو علي: قائله هو زياد العنبري، وزعم أنه وجد ذلك بخط مؤرّج السدوسي، أنشده إياها أبو الدّقيش لزياد العنبري، وكذا قال ابن يعيش وهو الأصح. وهو من الرجز المسدس، وبعده (1):

يحُسْنِ بيْعَ الأَصْلِ والقِيَانَا .....

قوله: « داينت »: من المداينة، وداينت فلانًا: عاملته فأعطيت دينًا وأخذت بدين، وبعته بدين؛ أي: بتأخير، و « حسان » اسم رجل.

قوله: « والليانا » بفتح اللام وكسرها، والفتح أكثر استعمالًا والكسر أقيس، وليس في المصادر فعلان بفتح الفاء وسكون العين إلا الليان فيمن فتح اللام، والشنآن فيمن سكن النون،

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل للمرادي ( ٢٦٢/٣ - ٢٦٥ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٦٢ )، وأوضح المسالك ( ٢٤٧/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٣/٥٠٣ ) ٥ صبيح ٥٠

<sup>(</sup>٣) بيتان من بحر الرجز المشطور، من أرجوزة لرؤبة، منها هذا الشاهد المشهور:

أعرف منها الجيد والعينانا .....

وانظر بيت الشاهد في ديوان رؤية بن العجاج ( ١٨٧ )، والكتاب ( ١٩١/١ )، والمغني ( ٤٧٦ )، وابن يعيش ( ٦٥/٦ )، وابن يعيش ( ٦٥/٦ )، وشرح شواهد المغنى ( ٨٦٩ ).

<sup>(</sup>٤) ديوانه ( ١٨٧ ).

121.

وقال أبو علي: الليان: الذي يلوي بالحق، يريد أنه من صفة الفاعل، وأنه أحق من المصدر؛ وكذا قال في الشنآن أنه صفة الفاعل، ويقال: الليان: المطل بالدين، قوله: « والقيانا » بالقاف؛ جمع قينة، وهي الأُمَةُ المغنية.

### الإعراب:

قوله: «قد» للتحقيق، والتاء في «كنت» اسم كان، وخبره الجملة – أعني: «داينت بها»، قوله: «حسانًا» مفعول داينت، و «مخافة الإفلاس»: كلام إضافي نصب على التعليل، قوله: «والليانا» بالنصب؛ عطف على موضع الإفلاس؛ لأن موضعه نصب لكونه مفعولًا في المعنى للمخافة الذي هو مصدر.

### وفيه الاستشهاد:

ويجوز - أيضًا - النصب في ﴿ اللَّيَانَا ﴾ من وجهين آخرين:

أحدهما: أنه يريد: ومخافة الليان؛ فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه في الإعراب. والآخر: أن ينتصب على المفعول معه أي مخافة الإفلاس مع الليان، قوله: « يحسن »: من الإحسان، و « بيع الأصل »: مفعوله، و « القيانا »: عطف على موضع الأصل كما في الليانا (١).

<sup>(</sup>۱) قال سيبويه: « وتقول: عجبت من ضرب زيد وعمرو إذا شئت أشركت بينهما كما فعلت ذلك في الفاعل، ومن قال: هذا ضارب زيد وعمرًا، قال: عجبت له من ضرب زيد وعمرًا؛ كأنه أضمر ويضرب عمرًا أو ضرب عمرًا، قال وربة: ( البيت ) ». الكتاب ( ۱۹۱/ )، وقال ابن يعيش: « إذا عطفت على ما خفض بالمصدر جاز لك في المعطوف وجهان: أحدهما: أن تحمله على المعنى، فإن كان المخفوض مفعولاً وجهان: أحدهما: أن تحمله على المعنى، فإن كان المخفوض مفعولاً في المعنى نصبت المعطوف، وإن كان فاعلاً رفعته فتقول: عجبت من ضرب زيد وعمرو، وإن شئت: وعمرًا؛ فهو بمنزلة قولك: هذا ضارب زيد وعمرو وعمرًا، وإنما كان الوجه الجر لتشاكل اللفظين واتفاق المعنيين، وإذا حملته على المعنى كان مردودًا على الأول في معناه وليس مشاكلاً له في لفظه، وإذا حصل اللفظ والمعنى كان أجود من حصول المعنى وحده، وإذا نصبت قدرت المصدر بالفعل كأنك قلت: عجبت من أن ضرب أو ومن أن يضرب ليتحقق لفظ الفاعل والمفعول، فأما قوله: ( البيت ) يحسن بيع الأصل والقيانا، الشعر لزيادة العنبري والشاهد فيه نصب الليان بالعطف على والمفعول، فأما قوله: ( البيت ) يحسن بيع الأصل والقيانا، الشعر لزيادة العنبري والشاهد فيه نصب الليان بالعطف على المفعنى، وذلك كأنه قال: وتخاف الليان، ويجوز أن يكون معطوفًا على مخافة، والتقدير: مخافة الإفلاس ومخافة الليان، المناف وأقام المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، وكذلك القيان هو منصوب على معنى الأصل؛ لأن المراد يحسن أن يبع الأصل والقيان... والنعت في ذلك كالعطف في جواز الحمل على اللفظ والمعنى تقول فيه: عجبت من ضرب زيد الظريف بالحفض على اللفظ والمغنى على الملفظ والمغنى على اللفظ والمعنى على اللفظ والمعنى على اللفظ والمعرب على المعرب وليد

## الشاهد الثالث عشر بعد السبعمائة (۲٬۱)

# <u>٧١٣</u> تَنْفِي يَدَاهَا الْحَصَى فِي كُلِّ هَاجِرَةٍ نَفْيَ الدَّرَاهِيمِ تَنْقَادُ الصَّيَارِيفِ

أقول: قائله هو الفرزدق، وهو من البسيط.

قوله: « تنفي »: من النفي بالنون والفاء، وفي المحكم: كل ما رددته فقد نفيته، ونفيت الدراهم: أبرزتها للانتقاد ثم أنشد البيت المذكور (٣)، و « الهاجرة »: وقت اشتداد الحرفي وقت الظهيرة، قوله: « نفي الدراهيم » ويروى: نفي الدنانير؛ جمع دينار، وأصله دنّار بالتشديد، فأبدلت إحدى النونين ياء (٤) كما في (٥):

تَقَضّي البَازِي إِذَا البَازِي كَسَرْ .....

أصله: تقضض (٦)، والدراهيم: جمع درهام لا جمع درهم، فإن جمع درهم دراهم، ومن جعل الدراهيم جمع درهم، كان شاذًا على غير قياس، والدرهم فارسي معرب، وكسر الهاء لغة، وربما قالوا درهام، قال الشاعر (٧):

لَوْ أَنَّ عِندِي مَائَتَيْ دِرْهَامِ لَجَازَ فِي آفَاتِهَا خَاتَامِي قُوله: « الصياريف »: جمع صيرف، ولكن لما أشبعت كسر الراء تولدت منها الياء.

### الإعراب:

قوله: « تنفى »: فعل مضارع، و « يداها »: فاعله، و « الحصى » مفعوله، و « في كل هاجرة »:

دانی صاحبه من السطور فمر

وهو في ديوان العجاج ( ٤٢/١ )، تحقيق: عبد الحفيظ السطلي، وبيت الشاهد في الممتع لابن عصفور ( ٣٧٤/١ )، وهو شاهد على إبدال الياء من الضاد، وبعده:

تقضي البازي إذا البازي كسز

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۱٦۱ )، وشرح ابن عقيل ( ۱۰۲/۳ ) ۵ صبيح ۵.

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، منسوب للفرزدق في مراجعه غير أنه ليس موجودًا في ديوانه على اختلاف طبعاته ( دار صادر، ودار الكتب العلمية، وغيرها )، وانظره في الكتاب لسيبويه ( ٢٨/١ )، واللسان: « صرف »، والمقتضب ( ٢٥٨/٢ )، والإنصاف ( ٢ / ٢ ) والخزانة ( ٢٤/٤ ).

<sup>(</sup>٣) لم نستطع العثور عليه في المحكم ولا غيره من مؤلفات ابن سيده.

<sup>(</sup>٤) ينظر الممتع لابن عصفور ( ٣٧١ ).

<sup>(</sup>٥) هو بيت من الرجز للعجاج من أرجوزة طويلة، وقبل بيت الشاهد قوله في وصف البازي أيضًا:

<sup>(</sup>٦) ينظر الممتع لابن عصفور ( ٣٧٤/١ ).

<sup>(</sup>٧) بيتان من الرجز غير منسوبين لأحد، وانظرهما في الصحاح للجوهري: ٥ درهم ٥.

يتعلق بتنفي، قوله: « نفي الدراهيم »: كلام إضافي منصوب بنزع الخافض، تقديره: تنفي الحصى يداها نفيًا كنفي الدراهيم، والنفى مصدر مضاف إلى مفعوله.

قوله: « تنقاد »: فاعله، وتنقاد - أيضًا - مصدر على وزن تَفْعَال كترداد، و « الصياريف »: فاعل به مجرور بالإضافة، وفي شرح الكتاب: ويجوز نصب التنقاد ورفع الدراهيم في المحل على القلب من حيث أمن اللبس، فيكون ذلك كقوله (١):

..... أَوْ بَلَغَتْ سَوْءَاتِهِمْ هَجْرُ

وهجر لا تبلغ السوءات.

#### الاستشهاد فيه:

حيث أضيف المصدر إلى مفعوله ثم رفع الفاعل؛ كما في قولك: عجبت من شرب العسل زيد، وقيل: إن هذا مختص بالضرورة (٢).

## الشاهد الرابع عشر بعد السبعمائة (۲٬۱۳

| وَيَخْرُجْنَ مِنْ دَارَيْنِ بُجْرَ الحَقَائِبِ | اللهُمْ اللهُمْنَا خِفَافًا عِيَابُهُمْ اللهُمْ اللهُمْ |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| فَنَدْلًا زُرَيْقُ المَالَ نَدْلَ الثَّعَالِبِ | عَلَى حِينَ أَلْهَى النَّاسَ جُلُّ أُمُورِهِمْ          |

أقول: قائله هو الأحوص، أو أعشى همدان على الاختلاف، وقد مَرَّ الكلام فيه مستوفّى في شواهد المفعول المطلق (°).

#### والاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « فندلًا » فإنه بدل من اندل الذي هو أمر من ندل يندل إذا نقل واختلس،

مثل القنافذ هداجون قد بلغت بجران أو بلغت سوآتهم هجر

وقبله:

عنـد الـتـفـاخـر إيـراد ولا صـبـر وهـم بغيب وفي عمياء ما شعروا أما كليب بن يربوع فليس لها يخالفون ويعصى الناس أمرهم

(۲) ينظر الشاهد رقم ( ۷۰۹ ). (۳) ابن الناظم ( ۱۹۲ ).

<sup>(</sup>١) جزء بيت من بحر البسيط، وهو للأخطل يهجو جريرًا، وأصله:

<sup>(</sup>٤) البيتان من بحر الطويل، وهما في ديوان الأحوص ( ٣٧ )، وقد مضى الحديث عنها وذكر مراجعهما مفصلة في الشاهد رقم ( ٤٤٣ )، ومن مراجعهما شرح عمدة الحافظ ( ٦٩٧ )، واللسان مادة: « وقع ».

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد رقم ( ٤٤٣ ).

والمصدر إذا كان بدلًا من اللفظ بالفعل، يعمل عمل الفعل لأنه يقوم مقامه، فلذلك احتمل فيه هاهنا ضمير الفاعل، ونصب المفعول وهو قوله: « المال »؛ لأن تقدير قوله: « فندلًا زريق المال »: اندل يازريق المال كندل الثعالب (١).

## الشاهد الخامس عشر بعد السبعمائة (٣،٢)

٧١٠ فإنَّكَ وَالتَّأْبِينَ عُرْوَةَ بَعْدَمَا دَعَاكَ وَأَيْدِينَا إِلَيْكَ شَوَارِعُ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وبعده بيت آخر:

٢ - لَكَالرَّ جُلْ الحَادِي وَقَدْ تَلَعَ الصَّحَى وطَيْنِ النَّايَا فَوْقَهُنَ أَوَاقِعُ
 وهما من الطويل.

قوله: « والتأبين »: من أبنت الرجل رقبته، وقال الأصمعي: التأبين: أن تقفو أثر الشيء، قوله: « دعاك »: من دعا بالدال المهملة، وقد ضبطه بعضهم « وعاك » من الوعي وهو الحفظ، يقال: وعيت الحديث والكلام، و « شوارع »: جمع شارعة، أي: ممتدة، قوله: « الحادي »: من الحدو، وهو سوق الإبل والغناء لها، قوله: « وتلع الضحى » أي: ارتفع، ومادته تاء مثناة من فوق ولام وعين مهملة، قوله: « أواقع » أصله: وواقع لأنه جمع واقعة؛ فأبدلت الواو همزة.

### الإعراب:

قوله: « فإنك » الفاء للعطف إن تقدمه شيء، وإن: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، والكاف اسمه، وخبره في البيت الثاني، وهو قوله: « لكالرجل الحادي ».

قوله: « والتأبين »: نصب على أنه مفعول معه، و « عروة »: نصب على أنه مفعول المصدر، أعني: التأبين، و « بعد » نصب على الظرف، وما مصدرية، قوله: « دعاك »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « وأيدينا »: كلام إضافي مبتدأ، و « شوارع »: خبره، والجملة في محل النصب على الحال.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « والتأبين عروة » حيث نصب التأبين عروة، وهو مصدر معرف بالألف واللام (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر الأشموني بحاشية الصبان (٢/٣٨٥). (٢) شرح ابن عقيل (٩٦/٣) ٥ صبيح ٥.

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، غير منسوب لأحد، وهو في شرح عمدة الحافظ ( ٦٩٧ )، وشرح الأشموني ( ٢٨٤/٢ )، واللسان مادة: « وقع »، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٧١١ ).

<sup>(</sup>٤) هو من إعمال المصدر القليل، ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٨٤/٢ ).

### الشاهد السادس عشر بعد السبعمائة (۲٬۱)

<u>٧١٦ إِذَا صَحَّ عَوْنُ اللَّه أَلَمْءَ لَمْ يَجِدْ</u> عَسِيرًا من الآمالِ إِلَّا مُيَسَّرَا

أقول: أنشده الأصمعي ولم يعزه إلى قائله، وهو من الطويل.

قوله: « عون الله ألموء » بإظهار الهمزة في أول المرء لأجل الوزن، ويروى: إذا صح عون الخالق المرء، وهذه أصح، و « الآمال » بالمد؛ جمع أمل وهو الرجاء.

### الإعراب:

قوله: « إذا »: للشرط، وقوله: « صح عون الله »: جملة من الفعل والفاعل و « ألمرء »: مفعوله، وقعت فعل الشرط، وقوله: « لم يجد »: جواب الشرط، قوله: « عسيرًا » مفعول لم يجد، وقوله: « من الآمال »: جار ومجرور في محل النصب لأنها صفة لعسيرًا أي: عسيرًا كائنًا من الآمال، قوله: « إلا ميسرًا »: استثناء من « عسيرًا ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « عون الله ألمرء » فإن لفظ العون مصدر أضيف إلى فاعله، ونصب المرء على المفعولية، وإنما قلنا: إن لفظة: « عون » مصدر لأنه بمعنى الإعانة، والمصدر الذي حذفت منه همزته أو غيرها يعمل عمل فعله، ومنه قول حسان بن ثابت - رضي اللَّه تعالى عنه (٣): لِأَنَّ ثَوَابَ اللَّه كُلُّ مُوحِّدِ جِنَانٌ مِنَ الفِرْدَوْسِ فِيهَا يُخَلَّدُ فَإِن الثواب بمعنى الإثابة فافهم (٤).

شـق لـه مـن اسـمـه ليعزه فذو العرش محمود وهذا محمد

نسبسي أتسانسا بسعد يسأس وفسترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد

<sup>(</sup>١) شرح ابن عقيل ( ١٠٠/٢ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول، وليست له مراجع كثيرة؛ إلا ما ذكر العيني وابن عقيل، وانظر معجم شواهد النحو الشعرية ( ١٤، ١٤٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من قصيدة قالها حسان للنبي عليه مادحًا، ومطلعها:

ينظر ديوان حسان ( ٣٣٩ )، طبعة الهيئة العامة للكتاب، تحقيق: د. سيد حنفي.

<sup>(</sup>٤) ينظر إضافة المصدر إلى فاعله في شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٨٨/٢ ) وحاشية الخضري على ابن عقيل ( ٢٣/٢ ).

## الشاهد السابع عشر بعد السبعمائة (۲٬۱)

٧١٧ بِعِشْرَتِكَ الكِرَامَ تُعَدُّ مِنْهُمْ فَلا تُرِيَنْ لِغَيْرِهِمُ الوَفَاءَ

أقول: هو من الوافر، المعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « بعشرتك » الباء تتعلق بقوله: « تعد »، و « العشرة »: مصدر مضاف إلى فاعله، و « الكرام »: مفعوله.

قوله: « تعد » على صيغة المجهول؛ جملة من الفعل والمفعول النائب عن الفاعل، و « منهم »: يتعلق به، قوله: « فلا توين » الفاء جواب شرط محذوف تقديره: إذا كان الأمر كذلك فلا ترين، وهو جملة من الفعل والفاعل دخلها نون التأكيد المخففة، وقوله: « الوفاء » بالنصب؛ مفعولها، واللام في « لغيرهم » يتعلق بها.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بعشرتك الكرام » فإن لفظ العشرة نصب الكرام؛ لأنه بمعنى المعاشرة، وهو مصدر عَمِل عَمَل فعله؛ حيث رفع الفاعل ونصب المفعول، أعني: الكرام؛ كما ذكرنا (٣). الشاهد الثامن عشر بعد السبعمائة (٤٠٥)

<u>٧١٨ ي</u>َحَايِي بهِ الجَلْلُ الذي هو حازِمٌ يِضَوْبَةِ كَفَّيْهِ المَلَا نَفْسَ رَاكِبِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: « يحابي »: بمعنى يحيي؛ من الإحياء، قوله: « الجلد » أي: القوي الصلب، و « الحازم »: الضابط، قوله: « الملا » بفتح الميم، مقصور، وهو البري، وأراد به التراب، قوله: « يحابي به » أي: بالماء، يصف مسافرًا معه ماء فتيمم وأحيا بالماء نفس راكب كاد يموت عطشًا.

<sup>(</sup>١) شرح ابن عقيل ( ١٠٠/٣ ) ( صبيح ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر، مجهول القائل، ومراجعه قليلة وهي شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٨٨/٢ )، ومعجم شواهد النحو الشعرية ( ٢٥، ٢٦١ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٨٨/٢ ). (٤) توضيح المقاصد ( ٧/٣ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول، وانظره في حاشية يس ( ٦٢/٢ )، والدرر ( ٢٤٣/٥ )، وشرح الأسموني بحاشية الصبان ( ٢٨٦/٢ )، وهمع الهوامع ( ٩٢/٢ )، ومعجم شواهد النحو الشعرية ( ٢٩، ٢٩٨ ).

### الإعراب:

قوله: « يحايي »: فعل، وقوله: « الجلد »: فاعله، وقوله: « به » الباء فيه للاستعانة أو للسبب، والمضمر يرجع إلى الماء كما ذكرناه، قوله: « الذي هو حازم »: موصول مع صلته، والجملة من المبتدأ والخبر صفة للجلد، قوله: « بضربة »: يتعلق بقوله: « يحايي »، ويجوز أن يتعلق بقوله: « حازم »، وهو مصدر مضاف إلى فاعله، و « الملا » مفعوله، قوله: « نفس راكب »: كلام إضافي منصوب بقوله: « يحايي ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بضربة كفيه » فإن ضربة مصدر محدود أضيف إلى فاعله، ونصب الملا وهو مفعوله، وهو شاذ لأن المصدر المحدود لا يعمل، فإذا ورد حكم بشذوذه (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٨٦/٢ ) والعلة في منع المصدر المحدود من العمل هي أن صيغته حينئذ هي الصيغة التي هي أصل الفعل.



## الشاهد التاسع عشر بعد السبعمائة (۲٬۱)

كناطِح صَخْرَةً يَوْمًا لِيُوهِنَهَا فَلَمْ يضِرْهَا وَأَوْهَى قَرْنَهُ الوَعِلُ 
 كَنَاطِح صَخْرَةً يَوْمًا لِيُوهِنَهَا فَلَمْ يضِرْهَا وَأَوْهَى قَرْنَهُ الوَعِلُ 
 كَنَاطِح صَخْرَةً يَوْمًا لِيُوهِنَهَا فَلَمْ يضِرْهَا وَأَوْهَى قَرْنَهُ الوَعِلُ 
 كَنَاطِح صَحْرَةً يَوْمًا لِيُوهِنَهَا 
 مَا الْحَالَ الْحَالُ الْحَالَ الْحَلْمُ الْحَالَ الْحَالَ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحُلْمُ الْحُلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْ

أقول: قائله هو الأعشى ميمون بن قيس، وهو من قصيدته المشهورة التي أولها قوله (٣): ١ - وَدَّعْ هُرَيْرَةَ إِنَّ الرَّكْبَ مُرْتَحِلٌ وهل تُطِيقُ وَدَاعًا أَيُّهَا الرجلُ

إلى أن قال:

مسعُودِ وأخوتِهِ يومَ اللقاءِ فَتَرْدَى ثُمَ تَعْتَزِلُ ن نحتِ أَثْلَتِنَا وَلَسْتَ ضائرَهَا ما أطّتِ الإِبِلُ رَةً...... إلـــى آخـــره

٢ - تُغْرِي بِنَا رهطَ مسغودٍ وأخوتِهِ
 ٣ - أَلَشتَ مُنْتَهِيًا عن نحتِ أَثْلَتِنَا

٤- كَنَاطِحِ صَخْرَةً.....

[ وهو من البسيط ] <sup>(١)</sup>.

 $^{\circ}$  - قوله: «أطت الإبل»: من أطيط الإبل، وهو نقيض جلودها عند الحكة [ و «النقيض» بفتح النون وكسر القاف وفي آخره ضاد معجمة، وهو صوت النسع والرحل والمفاصل والأضلاع ] ( $^{\circ}$ ).  $^{\circ}$  - قوله: « ليوهنها » أي: ليزعزعها من مكانها، ويروى: ليفلقها؛ أي: ليشقها، قوله: « فلم

جامعة الإسكندرية.

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم (۱۹۳)، وأوضح المسالك (۲٤٩/۲)، وشرح ابن عقيل (۱۰٩/۳) و صبيح ». (۲) البيت من بحر البسيط، من قصيدة للأعشى سبق الحديث عنها، انظر الشاهد رقم ( ٥٧٥) يعاتب فيها يزيد ابن مسهر الشيباني، وانظر بيت الشاهد في شرح التصريح ( ٢٦/٢)، والأغاني ( ١٤٩/٩)، والرد على النحاة ( ٧٤)، وشرح شذور الذهب ( ٣٩٠)، والأشموني ( ٢٩٥/٢)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٧٠٠). وشرح شذور الذهب ( ١٤٥) وما بعدها، ط. دار الكاتب العربي، و ( ٩١) بشرح وتعليق د. محمد محمد حسين،

<sup>(</sup>٤،٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

يضرها »: من ضار يضير ضيرًا بمعنى: ضره يضره ضرًا، قوله: « وأوهى » من أوهيت الجلد إذا خرقته، يقال: وهي الجلد يهي إذا خرق، قوله: « الوعل » بفتح الواو وسكون العين المهملة وكسرها، وهو الأيَّل [ وهو تيس الجبل ] (١).

والمعنى: أنك تكلف نفسك ما لا تصل إليه ويرجع ضرره عليك.

### الإعراب:

قوله: « كناطح »: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أنت كوعل ناطح، و « صخرة »: منصوب لأنه مفعول اسم الفاعل، و « يومًا »: نصب على الظرف، قوله: « ليوهنها » اللام للتعليل، ويوهن منصوب بأن المقدرة، وقوله: « فلم يضرها » جملة معطوفة على الجملة الأولى.

قوله: « وأوهى »: فعل ماض، وقوله: « الوعل »: فاعله، وقوله: « قرنه »: كلام إضافي مفعوله، والضمير فيه يرجع إلى الوعل، وليس بإضمار قبل الذكر؛ لأنه وإن كان مقدمًا في الذكر ففى الرتبة مؤخر.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كناطح » فإنه اسم فاعل عَمِل عَمَل فعله لاعتماده على موصوف مقدر؛ لأن تقديره: كوعل ناطح كما ذكرناه، والاعتماد على الموصوف المقدر كالاعتماد على الموصوف الظاهر (٢). الشاهد العشرون بعد السبعمائة (٢٠٠٠)

| B 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |      | شَيْءِ        | •   | خونور | . 11: | رِسَحَ ه | ٧٢٠ |
|------------------------------------------|------|---------------|-----|-------|-------|----------|-----|
| إذا راح نحوَ الجَمْرَةِ البيضُ كالدُّمي  | عيره | ىتىيء         | مِن | عينيه | مايئ  | وتم      | ظع  |
|                                          |      | - <del></del> | _   |       | 7     |          |     |

أقول: قائله هو عمر بن أبي ربيعة، وهو من قصيدة من الطويل، وأولها هو قوله (٥٠):

١ - وكمْ من قتيلِ لا يُباءُ به دمّ ومنْ غَلِقِ رهنًا إذا لفّهُ مِنَى

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>۲) ينظر ارتشاف الضرب ( ۱۸٤/۳ )، وأوضح المسالك بمصباح السالك ( ۱۸۱/۳ ، ۱۸۲ ) وشرح جمل الزجاجي « الكبير » لابن عصفور ( ۱۸۰،۰۰۱ ). ويعمل اسم الفاعل المجرد من « أل » عمل فعله بشرط: أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، فإن كان بمعنى المضي لم يعمل إلا عند الكسائي الذي استدل على جواز إعماله بقول الله تعالى: ﴿ وَكُلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ ﴾ [ الكهف: ١٢ ] – ووافقه في ذلك هشام وابن مضاء، ورد بأنه حكاية حال ماضية.

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٦٣ )، وشرح ابن عقيل ( ١٠٨/٣ ) ٥ صبيح ٥.

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لعمر بن أبي ربيعة، في الغزل، قالها في حجاج بيت الله، وتعرض لهن وهن يرمين الجمرات، والبيت في ديوانه (٢٦)، والكتاب (١٦٥/١).

<sup>(</sup>٥) ينظر الديوان (٢٦، ٢٧ ) بشرح عبدأ على مهنا.

إلى آخره خدال إذا ولّين أعْجَازَهَا رِوَى فيا طولَ ما شوقِ ويا حسنَ مُجْتَلَى ثلاث أَسَابيع تُعَدُّ من الحصَى ولا كليالي الحبُّ أَفْلَتْنَ ذا هوى

٢ - وكم مسالِي.....
 ٣ - يسحبن أذيالَ المُرُوطِ بأسوقٍ
 ٤ - أوانسُ يسلُبْنَ الحليمَ فؤادَهُ
 ٥ - مع الليلِ قَصْرًا رميُهَا بأكفها
 ٢ - فلمْ أَرَ كالتجمير مَنْظَرَ نَاظِر

وقد قالها عمر بن أبي ربيعة في بنت مروان بن الحكم، ولها قصة أضربنا عنها لطولها.

١ - قوله: « لا يباء به دم » أي: لا يقتص به، قوله: « من غلق » بفتح الغين المعجمة وكسر اللام، يقال: غلِق الرهن إذا استوجبه المرتهن فذهب به، وكانت الجاهلية تعمل به فيرهن الرجل عند الرجل رهنًا، ويقول: إن جئتك بمالك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك، فإذا جاء الوقت قالوا: غلق رهن فلان إذا استحقه المرتهن فأخذه، فنفى ذلك رسول الله على [ بقوله ] (١): « لا يغلق الرهن » (٢)، والحديث أخرجه الدارقطني وغيره.

٢ – قوله: « وكم مالئ »: اسم فاعل من ملأ يملأ، قوله: « إذا راح »: من الرواح بالعشيّ، وأراد بالجمرة الجمار التي ترمى بمنى، ورمي الجمار فيها بعد الزوال، وقبل الصلاة، وواحد الجمار جمرة، وقيل: المراد بالجمرة هنا الموضع؛ سمي بذلك لاجتماع الجمار فيه، وهي الحجارة التي يرمى بها، قوله: « البيض » بكسر الباء الموحدة؛ جمع بيضاء، وأراد بها النساء الحسان، قوله: « كالدمي » بضم الدال المهملة؛ جمع دمية وهي الصورة التي ينقشها النقاش، والمعنى: كم رجل أيام منى ينظر إلى النساء الحسان ممتلئة (٣) عيناه مما لا يملك إذا رحن إلى رمي الجمار لا يفيد نظره شيئًا، وشبه البيض [ بالدمي ] (١) في حسنها وبياضها وجودة صورتها؛ لأن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) الحديث في موطأ مالك برقم ( ١٢١٧ ) قَالَ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ﴿ لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ﴾.

وأيضًا في سنن ابن ماجه برقم ( ٢٤٣٢ ) ونصه: « حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْخُتَّارِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ رَاشِدِ عَنْ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: « لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ ».

وفي سَنَ الدارقطني بَرقم ( ٢٩٥٩ ) وَنَصِه: ﴿ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدِ الْهَمَذَانِيُّ الْجَبَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْبَهُ مَنَا اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى الْمَرَوزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عِصْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبُو عِصْمَةً وَاللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ عَلِيْهِ عُرْمُهُ ﴾. أَبُو عِصْمَةَ وَبِشْرٌ ضَعِيفَانِ وَلا يَصِحُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرو ﴾. مُحَمَّد بْن عَمْرو ﴾. مُحَمَّد بْن عَمْرو ﴾.

<sup>(</sup>٣) في َ ( أ )ً: مملوءة. (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

الصانع لها لا يبقى غاية في تحسينها وتلطيف شكلها وتخطيطها، ويراد أيضًا مع ذلك السكينة والوقار. ٣ - قوله: « أذيال المروط » الأذيال: جمع ذيل، والمروط: جمع مرط - بكسر الميم وهو المتزر من الخز هاهنا، و « الأسوق »: جمع ساق، و « خدال » بكسر الخاء وبالدال المهملة؛ جمع خدلاء، وهي الممتلئة الساقين والذراعين، قوله: « روى » بكسر الراء؛ من قولهم: ماء روى؛ أى: عذب.

٦ - قوله: « ذا هوى » أي: ذا عشق ومحبة.

### الإعراب:

قوله: « وكم مالئ » كم خبرية في موضع رفع بالابتداء، والخبر محذوف، والتقدير: لا يفيد نظره شيئًا، وهذه الجملة في موضع الخبر، وهذا التقدير أُوْلى من تقدير بعضهم كائن أو موجود.

قوله: « مالئ عينه »: كلام إضافي، قوله: « من شيء غيره » [ بإضافة شيء إلى غيره ] (١) يتعلق بمالئ، قوله: « إذا »: ظرف فيه معنى الشرط، وجوابه محذوف سدَّ مسده الكلام [ المتقدم، وتقديره: إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى ملاً عينيه، فملاً هو الجواب ] (٢)، ودل عليه قوله: « مالئ »، وهو العامل في « إذا »، « وراح » من أخوات كان يرفع الاسم وينصب الخبر، ولا تستعمل تامة وإنما تستعمل ناقصة داخلة على جملة، فالبيض اسمه، والخبر الظرف المتقدم وهو قوله: « نحو الجمرة »، والتقدير: إذا راح البيض كالدمي مستقرات نحو الجمرة أو كائنات، فالعامل في الظرف الاستقرار المحذوف أو الكون، ويروى بجر البيض بدلًا من شيء، فاسم راح مستتر يرجع إلى مالئ فافهم (٣).

قوله: « كالدمي » في موضع رفع على الصفة للبيض؛ لأن الألف واللام فيها للجنس وليست للعهد، والتقدير: إذا راح نحو الجمرة البيض مثل الدمي، ويحتمل أن تكون الكاف في موضع النصب على الحال من البيض وإن كانت الألف للجنس؛ لأن لفظها لفظ المعرفة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مالئ عينيه » حيث جاء بمالئ بالتنوين، ونصب عينيه؛ لأنه اعتمد على موصوف

<sup>(</sup>۲،۱) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) كلام غير دقيق، حيث جعل راح ناقصة في البيت، وحكم بأنها تستعمل ناقصة أبدًا، والنحويون كابن مالك حكموا بأن راح وغدًا تامتان أبدًا، والمنصوب بعدهما حال، وغيره كابن عصفور ذكر أنهما يأتيان بالوجهين، وفي بيت الشاهد خاصة جاءت راح تامة لأنها تدل على إيقاع الفاعل مشيًا في الوقت الذي اشتقت منه، والمعنى: مشي البيض نحو الحمرة وقت الغدو. مع كتاب المقاصد ( ١٠١ ).

مقدر؛ لأن تقديره: وكم رجل مالئ؛ كما في البيت السابق (١). الشاهد الحادي والعشرون بعد السبعمائة (٣،٢)

# الحَرْبِ لِبَّاسًا إِليها جِلالَهَا وليس بولَّاجِ الخَوَالِفِ أعقلًا الله الحَرْبِ لبَّاسًا إِليها جِلالَهَا وليس بولًّاجِ الخَوَالِفِ أعقلًا

أقول: قائله هو القلاخ بن حَرْن بن جناب، وهو من قلخ البعير إذا هدر هديرًا صافيًا، ومادته قاف ولام وخاء معجمة، وقبل البيت:

بأرفع مَا حَوْلِي مِنَ الأَرْضِ أَطْوَلَا وأمنعه حوضًا إذَا الوزدُ أَثْعَلَا

١ - فإن تَكُ فَاتْتَك السَّماءُ فإنَّنِي
 ٢ - وأدنى فُرُوعًا للسَّمَاءِ أعالِيًا

وهي من الطويل.

قوله: « فإن تك إلى آخره » يقول: إن لم تبلغ أنت أيها المخاطب الرتبة العلية فإنني أرفع من جميع ما يناسبني وأعلى ذكرًا، قوله: « أثعلا »: من أثعل الأمر إذا عظم وكذلك [ الجيش ] (ئ) ومادته: ثاء مثلثة وعين مهملة ولام، قوله: « لباسًا »: مبالغة لابس من اللبس، و « الجلال » بكسر الجيم؛ جمع مجل ويريد به هاهنا الدروع والجواثن، و « الولاج »: مبالغة من والج من الولوج، وهو الدخول، و « الخوالف » بالخاء المعجمة؛ جمع خالفة وهي عماد البيت، والمراد به البيت، و « الأعقل » بالعين المهملة والقاف؛ الذي يضطرب رجلاه من وجع أو فزع، يريد أنه قوي النفس ثابت القدم في موضع الزلل، إذا حضر البأس والحرب لا يلج البيت مستترًا بل يظهر ويحارب.

### الإعراب:

قوله: « بأرفع »: خبر إن في قوله: « فإنني »، وقوله: « أطولا »: نصب على الحال، وأراد: أطول من كل شيء، فحذف؛ أي: أنا بأرفع الأمكنة التي حولي طائلًا كل شيء.

وقوله: « أخا الحرب »: كلام إضافي منصوب على الحال، وكذلك قوله: « لباسًا »: حال

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٧١٩ )، وينظر الكتاب لسيبويه ( ١٦٥/١ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٦٤ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٠/٣ )، وأوضح المسالك ( ٢٥٠/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ١١٢/٣ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل للقلاخ بن حزن. ينظر الكتاب ( ١١١/١ )، وابن يعيش ( ٧٠/٦ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٧٩/٣ )، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٠٣٢ )، وشواهد ابن عقيل ( ١٨٠ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

أخرى، وذو الحال هو الضمير في قوله: « فإنني »، وأراد بقوله: « أخما الحرب »: مؤاخي الحرب وهو كناية عن ملازمته الحرب وأنه لا يفارقها، قوله: « **جلالها** »: نصب بقوله « **لباسًا** ».

قوله: « وليس »: من الأفعال الناقصة، واسمه الضمير المستتر فيه، وقوله: « بولاج الخوالف »: كلام إضافي خبر ليس، والباء فيه زائدة، قوله: « أعقلا »: نصب لأنه خبر بعد خبر لليس، وهو غير منصرف وألفه للإطلاق.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لباسًا » فإنه صيغة المبالغة للفاعل كما ذكرنا، وقد أعمل عمل فعله؛ حيث نصب جلالها كما يعمل اسم الفاعل الذي لغير المبالغة (١).

## الشاهد الثاني والعشرون بعد السبعمائة (٢٠٢)

خَشِيَّةَ سُعْدَى لَوْ تَرَاءَتْ لِرَاهِبِ لِللَّوْمَةَ تَجْرٌ عندهُ وحَجِيجُ قَلَى دِينَهُ وَاهْتَاجَ لَلشَّوْقِ إِنَّهَا على الشَّوْقِ إِخْوَانَ العَزَاءِ هَيُوجُ قَلَى دِينَهُ وَاهْتَاجَ لَلشَّوْقِ إِنَّهَا على الشَّوْقِ إِخْوَانَ العَزَاءِ هَيُوجُ

أقول: قائله هو الراعي، واسمه عبيد؛ كذا قال ابن الناظم، وفي شرح المقرب والجزولية: قائله أبو ذؤيب، والصحيح أنهما للراعي، نصَّ عليه ابن هشام اللخمي.

وهما من الطويل.

قوله: « سعدى »: اسم محبوبته التي يتشبب بها، قوله: « بدومة » بضم الدال وسكون الواو وفتح الميم، وهو موضع فاصل بين الشام والعراق، على سبع مراحل من دمشق، وعلى ثلاث عشرة مرحلة من المدينة، وهي التي تسمى دومة الجندل.

<sup>(</sup>۱) ينظر الخلاف بين النحويين في إعمال صيغ المبالغة إعمال اسم الفاعل في الكتاب لسيبويه ( ۱۱۱/۱)، وشرح التسهيل للمرادي ( ۱۸۰٪ ۱۱۳/۲)، والمقتضب ( ۱۱۳/۲ – ۱۱۷) للمرادي ( ۱۱۳/۲ – ۱۱۷)، والمقتضب ( ۱۱۳/۲ – ۱۱۷) وحاشية مختصر، والحزانة ( ۲۸ – ۶۵)، وأمالي ابن الشجري ( ۲۰۷٪)، والانتصار لابن ولاد ( ۲۸ – ۷۲)، وحاشية الصبان ( ۲۹۷/۲ – ۲۹۸)، وارتشاف الضرب ( ۱۹۳/۳)، وهمع الهوامع ( ۹۷/۲).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٦٤ )، وشرح ابن عقيل ( ١١٣/٣ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الطويل، وهما للراعي النميري يمدح بهما خالد بن عبد اللَّه بن خالد بن أسد؛ إلا أنه نسي المدح وتغزل في محبوبته طوال القصيدة، ومما قاله فيها بعد بيت الشاهد:

ويـوم لـقـيناهـا بـيـمـنــي هـجـت بـقــايــا الـصــبـا إن الـفــؤاد لجوج وانظر بيت الشاهد في ديوانه ( ١٢٥/ ) طبعة المجمع العلمي العراقي، وشرح أبيات سيبويه ( ١٦٥/١)، واللسان مادة: « هيج » ونسب لأبى ذؤيب الهذلى في الكتاب لسيبويه ( ١١١/١).

قوله: « تجر » بفتح التاء المثناة من فوق وسكون الجيم؛ جمع تاجر، و « الحجيج »: جمع حاج، قوله: « قلمي » بالقاف؛ من القلى وهو البغض، قوله: « واهتاج »: من هاج يهيج هيجًا وهيجانًا؛ أي: ثار، يتعدى ولا يتعدى، و « الهيوج »: بمعنى اسم الفاعل منه.

### الإعراب:

قوله: « عشية »: نصب على الظرف وهو منصوب لأنه لم يرد به معين، أضيف إلى الجملة أعني قوله: « سعدى » لأن « سعدى » مبتدأ، وقوله: « لو تراءت إلى آخره » خبره.

قوله: « تراءت »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى سعدى، وقعت فعل الشرط، والباء في « بدومة »: ظرف؛ أي: في دومة، ومحلها الجر لأنه صفة لراهب، تقديره: لراهب كائن في دومة.

[ قوله: « تجر »: مرفوع بالابتداء، والمخصص كونه معطوفًا عليه؛ لأن ] (١)، قوله: « وحجيج »: عطف عليه، وقوله: « عنده »: خبره، والتقدير: تجر وحجيج كائنان عنده؛ كما في قول الشاعر (٢): فَيَــوْمٌ عَــلَــنـــنــا وَيَــوْمٌ لَــنــا

قوله: «قلى دينه »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وقعت جواب الشرط، قوله: « واهتاج للشوق »: جملة معطوفة على الجملة الأولى، قوله: « إنها » أي: إن سعدى، والضمير اسم إن، وقوله: « هيوج »: خبره، وقوله: « إخوان العزاء »: كلام إضافي منصوب بقوله: « هيوج ». والاستشهاد فيه:

فإن: « هيوج » في معنى اسم فاعل على وزن فعول، وقد نصب إخوان العزاء، وهو مقدم كما ينصب اسم الفاعل الحقيقي (٣).

الشاهد الثالث والعشرون بعد السبعمائة (١٠٠)

٧٢٣ ضَرُوبٌ بِنَصْلِ السَّيْفِ سُوقَ سِمَانِهَا .....٧٢٣

أقول: قائله هو أبو طالب، واسمه عبد مناف بن عبد المطلب، وتمامه:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر المتقارب، وهو للنمر بن تولب، من قصيدة سبق ذكرها كما سبق ذكر الشاهد أيضًا رقم ( ١٧٨ )، وهو في الكتاب ( ٤٤/١ )، والهمع ( ١٠١/١ )، والمرر ( ٧٦/١ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد ( ٧٢٢ ). (٤) توضيح المقاصد ( ٢١/٣ )، وأوضح المسالك ( ٢٥٢/٢ ).

<sup>(</sup>٥) صدر بيت من بحر الطويل لأبي طالب، وقد ذكر الشارح عجزه، والشاعر يرثى فيها أُمية بن المغيرة زوج أخت =

إذا عدمُوا زادًا فإنكُ عاقِرُ

وهو من قصيدة رائية من الطويل، وأولها هو قوله (١):

بِسَرْوِ سُحَيمٍ غَيْبَشْهُ المَقَابِرُ وفَارِسُ غَارَاتٍ خَطِيبٌ وبَاسِرُ وقَدْ فُجِعَ الحَيَّانِ كَعْبٌ وعَامِرُ تَقَدَّمَهُ تَسْعَى إليْنَا البَشَائِرُ كَسَتهُمْ تَسْعَى إليْنَا البَشَائِرُ كَسَتهُمْ حَبِيرًا رِبْدَةٌ ومَعَافِرُ تُكَبُّ عَلَى أَفْوَاهِهِنَّ الغَرَائِرُ شِرَاعِيّةٍ تَصْفَرَ مِنهَا الأَظَافِرُ مُجَعْجِعةً كُومٌ سِمَانٌ وبَاقِرُ رُواهِقُ زُهْمٌ أَوْ مَخَاضٌ بَهَازِرُ زَواهِقُ زُهْمٌ أَوْ مَخَاضٌ بَهَازِرُ

الا إنَّ زَادَ الرَّحْبِ غَيْرُ مُدَافِعِ
 بسرو سُحيم عارِف ومُناكِرٌ
 تنادَوْا بأنْ لا سَيِّدَ الحَيِّ فِيهُمُ
 وكانَ إذَا وَافَى مِنَ الشَّامِ قَافِلًا
 فتُصبِحُ أَهْلُ اللَّه بِيضًا كَأَنَّا
 فتُصبِحُ أَهْلُ اللَّه بِيضًا كَأَنَّا
 فياللَّ يَكُنْ خَمْ غَرِيضٌ فإنَّهُ
 فيالكَ مِنْ نَاعٍ حُبِيتَ بألَّةٍ
 بوالكَ مِنْ نَاعٍ حُبِيتَ بألَّةٍ
 ترى دَارَهُ لا تَبْرَحُ الدَّهْرَ عِنْدَهَا
 إذا أُكِلَتْ يَومًا أَتَى الغَدَ مِثْلَهَا
 إذا أُكِلَتْ يَومًا أَتَى الغَدَ مِثْلَهَا
 باللَّهُ مِنْ العَدَ مِثْلَهَا

وكان أبو طالب رثى بهذه القصيدة أمية بن المغيرة المخزومي، وكان خرج إلى الشام فمات في الطريق في موضع يقال له: سرو سحيم، و « سحيم » اسم موضع، و « سرو »: شجرة.

وله: « حبيرًا » بفتح الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة، يقال: ثوب حبير؛ أي جديد، قوله: « ربدة » بكسر الراء وسكون الباء الموحدة، قال الصاغاني: الرّبدة والرّبدة [ بالكسر في الأول وسكون الباء والفتح في الثاني في الراء والباء ] (٢)، وهي الصوفة، قوله: « معافر » بفتح الميم؛ حي من همدان تنسب إليهم الثياب المعافرية [ وأراد به هاهنا تلك الثياب ] (٣).

٦ - قوله: « غريض » بالغين المعجمة؛ أي: طري ناعم، و« الألّة » بفتح الهمزة [ وتشديد اللام ] (<sup>١٤)</sup>، وهي الحربة العريضة النصل.

٧ - قوله: « شراعية » بضم الشين المعجمة؛ أي: طويلة.

<sup>=</sup> أبي طالب، وهي عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي كيلي، وهو في الكتاب ( ١١١/١ )، والمقتضب ( ١١٤/٢ )، وابن يعيش والخزانة ( ٤٤٦/٣ )، والتصريح ( ٦٨/٢ )، وابن يعيش ( ١٠٦/٢ )، وشرح التصريح ( ٦٨/٢ )، وابن يعيش ( ٧٠/٦ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٩٧/٢ ).

<sup>(</sup>١) انظر القصيدة في ديوان أبي طالب ( ٦٨ ) إيران، مدينة قم، منشورات دار الثقافة، وهي أيضًا في خزانة الأدب ( ٢٤٢/٤ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٤،٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

 $\Lambda$  – قوله: «مجعجعة »: من الجعجعة وهي صوت الرحى (١)، و « الكوم » بضم الكاف؛ جمع كوماء، وهي الناقة العظيمة السنام، قوله: « زواهق » بالزاي المعجمة؛ جمع زاهقة وهي السمينة.  $\rho$  – و « الزهم » بضم الزاي المعجمة؛ جمع زهماء وهي السمينة – أيضًا –، و « البهازر » بفتح الموحدة؛ جمع بهازرة وهي الناقة السمينة.

۱۰ – قوله: « ضروب » على وزن فعول؛ مبالغة ضارب، و « نصل السيف »: حديدته وذبابه طرفه الذي يضرب به، و « السوق » بضم السين؛ جمع ساق، و « السمان »: جمع سمينة، وأراد بها السوق السمان، قوله: « عاقر » بالقاف؛ من العقر وهو النحر.

### الإعراب:

قوله: «ضروب »: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو ضروب، وقوله: « بنصل السيف »: كلام إضافي يتعلق به، والباء فيه للاستعانة كما في: كتبت بالقلم، و « سوق » بالنصب مفعول لقوله: « ضروب »، و « سمانها »: مجرور بالإضافة، قوله: « إذا » ظرف لقوله « ضروب »، و « عدموا »: فعل وفاعل، و « زادًا » مفعوله، كذا قاله البعض، وليس كذلك؛ بل إذا للشرط، وعدموا فعل الشرط.

وقوله: « فإنك عاقر »: جملة وقعت جوابًا للشرط، فلذلك دخلت الفاء، والعامل في إذا فعل محذوف دل عليه عاقر، والتقدير: إذا عدموا زادًا عقرت.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: «ضروب » فإنه صيغة مبالغة للضارب، وقد عمل عمل فعله؛ حيث نصب سوق سمانها، وقال ابن ولاد (٢): سألت أبا إسحاق: لم صار ضروب ونحوه يعمل وهو بمنزلة ما استقر وثبت؟ وضارب لا يعمل إذا كان كذلك؟

فقال: لأنك تريد أنها حال ملازمة هو فيها، ولست تريد أنه فعل فعله مرة واحدة وانقضى الفعل؛ كما تريد في: ضارب.

فإذا قلت: هذا ضروب رؤوس الجبال أمس، فإنما هي حال كان فيها؛ فنحن نحكيها (٣)، قال ابن عصفور: هذا الذي ذهب إليه أبو إسحاق هو الصحيح، والدليل على صحته قول أبي طالب:

<sup>(</sup>١) نقده البغدادي هنا في موضعين، في قوله: « شراعية » بضم الشين، فقال: إنها بالكسر، وفي قوله: « مجعجعة » إنها صوت الرحي، فقال: الجعجعة صوت الإبل.

<sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد بن ولاد النحوي ( ت ٣٣٦هـ )، ينظر بغية الوعاة ( ٣٨٦/١ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الانتصار لابن ولاد ( ٦٨ - ٧٢ ).

### ضـــروب..... إلـــى آخــره

لأنه مدح بني أمية بن المغيرة بما ثبت له واستقر، وحكى الحال التي كان فيها من عقر الإبل إذا عدم الزاد، ولو أراد المضي المحض ولم يرد حكاية حال، لما ساغ الإتيان بإذا؛ لأنها إنما وضعت للزمان المستقبل فافهم (١).

## الشاهد الرابع والعشرون بعد السبعمائة (۲٬۲)

| هِلَالًا والأُخْرَى منهما تُشْبِهُ البَدْرَا | <u>٧٢٤</u> فَعَاتَانِ أَمَّا منهُمَا فَشَبِيهُةً |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                              |                                                  |

أقول: قائله هو عبد الله بن قيس الرقيات، وبعده:

فَتَاتَانِ بِالنَّجْمِ السَّعِيدِ ولدَّتُمَا ولمْ تَلْقَيَا يَوْمًا هَوَانًا وَلَا نَزْرَا وهو من الطويل، المعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « فتاتان »: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هما فتاتان، وكلمة: « أما » للتفصيل فَصَّلَ بها الفتاتين في الحسن والتشبيه، قوله: « فشبيهة »: خبر مبتدأ محذوف تقديره: أما واحدة منهما؛ أي: من الفتاتين، و « هلالًا »: منصوب بشبيهة.

قوله: « والأخرى » بدرج الهمزة للوزن، وهو مرفوع بالابتداء، وخبره قوله: « تشبه »، و « البدرا »: مفعوله، وألفه للإطلاق، وقد شبّه الرقيقة منهما بالهلال والأخرى (٤) بالبدر. الاستشهاد فيه:

في قوله: « فشبيهة هلالًا » حيث نصب شبيهة هلالًا؛ لأنها عملت عمل فعلها، وهذا جائز خلافًا لجماعة من البصريين (°).

<sup>(</sup>۱) ينظر شرح الجمل الكبير لابن عصفور ( ۱/۰،۱ ه ) وما بعدها، ومثل المقرب ( ۲۵۸ )،وشرح المقرب ( المنصوبات ) ( ۲۱۲ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٦٤ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٣/٣ )، وأوضح المسالك ( ٢٥٣/٢ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل، نسب لابن قيس الرقيات؛ لكنه ليس في ديوانه، وانظره في شرح عمدة الحافظ ( ٦٨٠ )، والأشموني ( ٢٩٧/٢ ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): والسمينة.

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٩٧/٢ )، وينظر في ذلك: أمثلة المبالغة بين القياس والسماع دراسة نحوية من خلال الأسلوب العربي، دكتور: عادل الطنطاوي ( ٢٠٢/١ ) و مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة، فرع جامعة الأزهر الشريف، العدد الثامن عشر ٤.

### الشاهد الخامس والعشرون بعد السبعمائة (۲۰۱)

#### 

أقول: قائله هو أبو يحيى اللاحقي <sup>(٣)</sup>، قال المازني: زعم أبو يحيى أن سيبويه سأله: هل تعدي العرب فعلاً؟، قال: فوضعت له هذا البيت وعملته له ونسبته إلى العرب وأثبته في كتابه، وكان هذا اللاحقى غير موثوق به <sup>(٤)</sup>.

وهو من الكامل.

قوله: «حذر » أي: خائف، وهو بفتح الحاء وكسر الذال، قوله: « لا تضير »: من ضار يضير، بمعنى: ضرّ يضرّ، والظاهر من البيت أنه ذم، ويحتمل أن يكون مدًّا يمدحه بكثرة الحذر، قوله: « منجيه »: اسم فاعل من أنجى إنجاء، و « الأقدار »: جمع قدر.

### الإعراب:

قوله: « حذر »: مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو حذر، وقوله: « أمورًا »: مفعوله، وقوله: « لا تضير »: في موضع نصب على الصفة لأمور، والتقدير: حذر أمورًا غير ضائرة، قوله: « وآمن »: عطف على حذر، وقوله: « ما »: مفعول لقوله: « آمن » لأنه بمعنى المضارع، ولا يكون بمعنى المضي؛ لأن الحذر والآمن إنما يكونان فيما يأتي، وأما ما مضى فقد علم وما بمعنى الذي، و « ليس إلى آخوه »: صلته، واسم ليس ضمير فيها عائد على [ « ما » بحكم الصلة ] (°).

و « منجيه »: كلام إضافي خبر ليس، والهاء فيه يرجع إلى ما يرجع الضمير الذي في ليس، وقوله: « من الأقدار »: متعلق بمنجيه»: اسم فاعل مضاف إلى الهاء، والهاء في موضع نصب لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال وأضيف كانت إضافته غير

فأبسناء عباس هم يرثونه كما

انظر الخزانة ( ۱۷۱/۸ – ۱۷٦ ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٦٤ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٣/٣ )، وشرح ابن عقيل ( ١١٤/٣ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، مروي عن اللاحقي، وانظره في الكتاب ( ١١٣/١ )، والمقتضب ( ١١٦/٢ )، وابن الشجري ( ١٠٧/٢ )، والخزانة ( ٤٥٦/٣ )، وابن يعيش ( ٧١/٦ ).

<sup>(</sup>٣) هو أبان بن عبد الحميد اللاحقي، شاعر مطبوع لكنه مطعون في دينه، اتصل بالبرامكة، ومدح بني هاشم، واحتال حتى وصل إلى بلاط هارون الرشيد، يقول:

<sup>(</sup>٤) ينظر الحزانة (٢٥٦/٣).

النعم لابن العم في الإرث قــد حجب.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

محضة وكانت النية بها الانفصال، فإن قلت: ما الدليل على أنه هاهنا بمعنى المضارع؟ قلت: وقوعه خبرًا لليس، والنفي إنما يقع على الأخبار، وليس إنما تنفي المضارع.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حذر » فإنه على وزن فَعِل بفتح الفاء وكسر العين، وقد عمل عمل حاذر (١). الشاهد السادس والعشرون بعد السبعمائة (٣٠٢)

<u>٧٢٦ أتانِي أنهم مَزِقُونَ عِرْضِي جِحَاشُ الكِرْمَلَيْنِ لهَا فَدِيدُ</u>

أقول: قائله هو زيد الخيل الذي سماه رسول اللَّه ﷺ زيد الخير، وكان سيد طبئ قدم إلى النبي ﷺ مع وفد طبئ سنة تسع من الهجرة، فأسلموا وحسن إسلامهم، وقال رسول اللَّه ﷺ: « ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل » فإنه

فَشَاتَانِ أَمَّا منهما فَشَبِيهَةً هِلاً والأَخْرَى مِنْهُمَا تُشْبِهُ البَدْرَا وقد يقال هو على إسقاط الخافض، أي: بهلال، ومن إعمال فعل قول زيد الخيل:

أتسانِسي أنسهم مَسْزِقُونَ عِسْرْضِسي جِسْحَاشُ الكِسْرْمَلَيْنِ لَهَا فَدِيمُ فأعمل مزقًا وهو للمبالغة من مازق، وأنشد سيبويه:

(۲) ابن الناظم ( ۱٦٤ )، وتوضيح المقاصد ( ۲۰/۳ )، وأوضح المسالك ( ۲۰٤/۲ )، وشرح ابن عقيل ( ۱۱۰/۳ ) « صبيح ۵.

(٣) البيت من بحر الوافر،وهو ثاني بيتين لزيد الخير أولهما:

ألسم أخبركسما خبرًا أتانسي أبسو الكساح جمديمه السوعسد وانظر البيتين في ديوان زيد الخير ( ٤٢ )، بتحقيق: د. نور حمود القيسي ( العراق )، وانظر بيت الشاهد في المقرب ( ١٢٨/١ )، وشرح التصريح ( ١٨/٢ )، وشرح التصريح ( ١٨/٢ )، وابن يعيش ( ٧٣/٦ )، وينظر الديوان ( ١٧٦ )، تحقيق: أحمد البرزة.

<sup>(</sup>١) قال المرادي: ﴿ هذا مذهب سيبويه وهذه المثل تسمى: بالأمثلة الخمسة، ومذهب سيبويه جواز إعمالها بالشروط المذكورة لاسم الفاعل، وذهب الكوفيون إلى أنها لا تعمل وتقدمت علتهم، ومنع أكثر البصريين منهم: المازني والزيادي والمبرد إعمال فعيل وفعل، وفرق الجرمي فأجاز إعمال فعل لأنه على وزن الفعل، ومنع إعمال فعيل، والصحيح ما ذهب إليه سيبويه للسماع كقول بعض العرب: إن الله سميع دعاء من دعاه، رواه بعض الثقاة وقالوا: هو حفيظ علمه وعلم غيره، وقال الشاعر:

لم يبلغ كل الذي فيه، ثم سماه رسول الله على زيد الخير، وإنما سمي زيد الخيل لخمسة (١) أفراس كنّ له، وأقطع له رسول الله على وكتب له بذلك، فقال رسول الله على « إن ينج زيد من حمى المدينة » (٢) فلما انتهى إلى بلد نجد إلى ماء من مياهه يقال له قردة أصابته الحمى فمات.

وهو من الوافر.

قوله: « مزقون »: جمع مزق بفتح الميم وكسر الزاي، وهو مبالغة مازق؛ من المزق وهو شق الثياب ونحوها، يقال: مزقة يمزِقه بالكسر، قوله: « عرضي » بكسر العين، وعرض الرجل: جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه، والعرض - أيضًا - النفس، يقال: أكرمت عنه عرضي؛ أي: نفسي، وفلان نقي العرض؛ أي: بريء من أن يُشتَم أو يعاب.

قوله: « جعاش » جمع جحش وهو ولد الحمار، و « الكرملين » بكسر الكاف؛ اسم ماء في جبل طبئ، و « الفديد » بالفاء؛ الصوت، قاله الأصمعي، وفدّ الرجل يفدّ فديدًا، وقال أبو خيرة: الفديد: صوت عَدْو الشاة.

### الإعراب:

قوله: « أتاني »: جملة من الفعل [ والفاعل ] (٣)، والمفعول، وقوله: « أنهم » بالفتح في محل الرفع على الفاعلية، والضمير اسم أن، وقوله: « مزقون »: خبره، وقوله: « عرضي »: كلام إضافي مفعول لقوله مزقون.

[ قوله: « ] (<sup>3)</sup> جمحاش الكرملين ] كلام إضافي مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هم جحاش الكرملين، وهذه استعارة بليغة؛ حيث ذكر فيها المشبه به وترك ذكر المشبه وهو حد الاستعارة – أيضًا، وأراد بذلك أن هؤلاء القوم الذين بلغني عنهم أنهم مزقون عرضي عندي بمنزلة جحاش الكرملين التي تصوت عند ذلك الماء، أراد أني لا أعبأ بذلك ولا أصغي إليه؛ كما أنه لا يعبأ بصوت الجحاش حين تنهق عند الماء، وتخصيص الجحاش بصوتها للمبالغة في الحقارة ولا سيما صوت الحمير الذي هو أنكر الأصوات الذي يجتنب [ عند ] (°) سماعه ويحذر (1) عن الالتفات إليه.

<sup>(</sup>١) في (أ): لخمس.

<sup>(</sup>٢) قالَ المحشي في نسخة بولاق: « قول العيني: إن ينج زيد، هكذا بالأصول التي بين أيدينا بدون ذكر جواب، أقول وهكذا في جميع النسخ، وما المانع أن تكون إن نافية، والفعل مرفوع، بدليل بقية الخبر ».

<sup>(</sup>٣-٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٦) في (أ): ويعرض.

قوله: « فديد »: مرفوع بالابتداء، و « لها » مقدمًا خبره، والجملة في محل الرفع على أنها صفة للجحاش.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مزقون » فإنه جمع مزق بفتح الميم [ وكسر الزاي ] (١) المعجمة بمعنى ممزق، وقد عمل في قوله: « عرضي » عَمَلَ فعله (٢).

## الشاهد السابع والعشرون بعد السبعمائة (٢٠٤٠)

| غَيدُ فُخُرُ | غُفُرٌ ذَنْبَهُمُ | خ في قومِهم | الله الله الله الله الله الله الله الله |
|--------------|-------------------|-------------|-----------------------------------------|
| J J "        | , · · · · ·       | 100         | 1. 0                                    |

أقول: قائله هو طرفة بن العبد، شاعر جاهلي، وهو من قصيدة طويلة من الرمل، وأولها هو قوله (°):

١ - أَصَحَوْتَ اليومَ أَمْ شَاقَتْكَ هِرَ ومنَ الحُبُ جُنُونٌ مُستَعِزَ
 إلى أن قال:

٢- أُسْدُ غَابِ فإذا مَا فَزِعُوا غَيْرُ أَنْكَاسٍ ولا هُوجٌ هُذُرْ
 ٣- وهُمْ ماهُمْ إذا مَا لَبِسُوا نَسْجَ داودَ لبأسٍ مُحْتَضِرْ

٤ - وَتَسَاقَى القَوْمُ كَأْسًا مُرَّةً وعلا الخَيْلَ دِمَاءً كالشَّقِرْ

ه - ثــــم زادوا..... اخـــره

۱ - قوله: « هر »: مرخم هرة؛ اسم محبوبته.

٢ - و « أسد » بضم الهمزة وسكون السين؛ جمع أسد، و « غاب »: جمع غابة، وهي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) ينظر البيت السابق رقم ( ٧٢٠ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٦٤ )، وأوضح المسالك ( ٢٥٧/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ١١٧/٣ ) ٥ صبيح ٥.

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الرمل نسب لطرفة بن العبد، وهو من قصيدة طويلة له بلغت ( ٧٠ بيتًا ) كلها في الفخر بالشجاعة وشرب الخمر، والأبيات التي اختارها الشارح من ذلك، وقد سبق الحديث عنها بشيء من التفصيل في شاهد آخر برقم ( ٥٢٦ )، وانظر بيت الشاهد في ديوانه ( ٣٥ )، بشرح مهدي ناصر، وأيضًا ( ٦٤ ) بشرح الأعلم الشنتمري، الكتاب ( ١١٣/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٨٠/٣ )، والأمالي الحاجبية ( ٣٥٧ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٩٧/٢ )، ورواية الكتاب:

<sup>(</sup>٥) الديوان بشرح مهدي ناصر ( ٣٩ )، والديوان بشرح الأعلم الشنتمري ( ٥٠ ) تحقيق: درية الخطيب، ولطفي السقا ( دمشق ).

الأجمة، مدح قومه وشبههم بالأسد التي تسكن الآجام، فإذا تعرض لها شيء قاتلت عن آجامها حتى تحمي أشبالها قتالًا شديدًا، و « الأنكاس »: جمع نكس بالنون وهو من الرجال الرديء الذي لا خير فيه، و: « الهوج » بضم الهاء؛ جمع أهوج وهو الأحمق.

قوله: « هذر » بضم الهاء والذال؛ جمع هذُور وهو كثير الكلام، ويروى: ولا هُؤج دثر، والدثر – بضم الدال والثاء المثلثة: جمع دثور، وهو المتزمل في ثيابه الملتف من الكسل وضعف البدن والهمة.

٣ - قوله: « وهم ما هم!؟ »: تفخيم وتعجب كأنه قال: أي رجال هم، [ قوله: « ] (١) نسج داود » يعني: الدروع والنسج عملها وسردها، وأول من عملها داود – عليه الصلاة والسلام – فلذلك نسبت إليه، قوله: « لبأس » أي: لشدة، قوله: « محتضر » بفتح الضاد المعجمة؛ أي: المحضور المجتمع إليه، ويروى: بكسر الضاد؛ أي: حاضر.

 $\xi - [$  قوله: (() وتساقى القوم (): هذا مثل ضربه؛ أي: سقى بعضهم بعضًا كأس الحتوف، قوله: (( كالشقر () بفتح الشين المعجمة وكسر القاف وهو شقائق النعمان، وقال الأصمعي: هو شجر له ثمر أحمر.

٥ - قوله: «غفر» بضمتين؛ جمع غفور، وكذا «فخر»: جمع فخور بالخاء المعجمة؛ من الفخر.
 والمعنى: أنهم زادوا على أمثالهم بأنهم يغفرون ذنوب المذنبين ولا يفتخرون على من عداهم.
 الإعراب:

قوله: « ثم زادوا »: جملة من الفعل والفاعل، وهو هم المستتر فيه، عطفت على ما قبلها، قوله: « أنهم » بفتح الهمزة أراد: بأنهم، فحذف الباء، والضمير اسم أن، وقوله: « غفر » [ خبره، والجملة تعلقت بما قبلها تعلق المفعول له، أي لأجل أنهم غفر ] (٣) في قومهم، أي: عند قومهم، وكلمة في بمعنى عند، ويتعلق الظرف بزادوا، وقوله: « ذنبهم »: كلام إضافي مفعول لقوله: « غفر »، قوله: « غير فخر »: خبر آخر لأن.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « غفر ذنبهم » وذلك أن ذنبهم معمول اسم الفاعل المجموع وهو غفر فافهم (١٠).

<sup>(</sup>١ – ٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه: « وأجروه حين بنوه للجمع كما أجري في الواحد ليكون كفواعل حين أجري مثل فاعل من ذلك قول طرفة ( البيت ) ». الكتاب لسيبويه ( ١١٢/١، ١١٣ ).

### الشاهد الثامن والعشرون بعد السبعمائة (۲۰۱)

| والنَّاذِرَينِ إذا لَمْ أَلْقَهُمَا دَمِي | ٨٢٧                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| صدره:                                     | أقول: قائله هو عنترة بن شداد العبسي، و    |
|                                           | الشَّاتِمَيْ عِرْضِي وَلَمْ أَشْتِمْهُمَا |
|                                           | وهو من قصيدته المشهورة التي أولها هو i    |
| حَتَّى تكلمَ كالأَصَمُ الأَعْجَمِ         | ١- أعياكَ رشمُ الدارِ لم تتكلمِ           |
| •                                         | إلى أن قال:                               |
| لِلْحَرْبِ دائرةً على ابْنَيْ ضُمْضُمِ    | ٢ - ولقدْ خشيتُ بأنْ أَمُوتَ ولمْ تَدُرْ  |
| ا إلى آخسسره                              | ٣ - السالمي عرضي                          |

وهي من الكامل.

قوله: « الشاتمي عرضي » أصله: الشاتمين: تثنية شاتم؛ من الشتم وهو السب، و « العرض »: نفس الرجل، والعرض الحسب [ وقد حققناه عن قريب ] (3)، وأراد بالشاتمين: ابني ضمضم، وهما حصين ومرة.

قوله: « والناذرين »: تثنية ناذر؛ من النذر؛ يعني: ينذران على أنفسهما ويقولان: لئن لقيناه لنقتلنه [ قوله: « ] (°) إذا لم ألقهما » يعني: يقولان ذلك في الخلاء، فإذا لقيتهما أمسكا عني ذلك هيبة لي وجبنًا عني.

### الإعراب:

قوله: « الشاتمي عرضي »: كلام إضافي منصوب لأنه صفة لقوله: « ابني ضمضم »، قوله: « ولم أشتمهما »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت حالًا، قوله: « والناذرين » بالنصب؛ عطفًا على قوله: « الشاتمي عرضي ».

قوله: «إذا »: ظرف لقوله: و « الناذرين »، وقوله: « لم ألقهما »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول

<sup>(</sup>١) أوضع المسالك (٢٥٦/٢).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل من معلقة عنترة المشهورة التي تحدث فيها عن شجاعته، وهي طويلة، وبيت الشاهد في آخرها، وانظر ما كتب في مطلعها المذكور في الشاهد رقم ( ٥٠٠)، ورقم ( ٦٣٠)، وانظر بيت الشاهد في الديوان ( ١٥٤)، تحقيق: عبد المنعم شلبي، والأغاني ( ٢١٢/٩)، وشرح التصريح ( ٢٩/٢)، شرح الأشموني ( ٢٤٦/٢). (٣) الديوان ( ١٤٢).

وهو الضمير المنصوب الذي يرجع إلى ابني ضمضم، قوله: « دمي » مفعول لقوله: « الناذرين ». الاستشهاد فيه:

في قوله: « والناذرين » لأنه تثنية اسم فاعل، وقد عمل عمل فعله؛ لأن تثنية اسم الفاعل وجمعه كالمفرد في العمل والشروط (١).

# الشاهد التاسع والعشرون بعد السبعمائة (۲٬۲)

<u>٧٢٩</u> أَوَالِـفًا مَـكًـةَ منْ وُرْقِ الحمى

أقول: قائله هو العجاج الراجز، وهو من قصيدة مرجزة، وأولها هو قوله (٤):

بِسَمْسَمِ أَوْ عَنْ يَمِينِ سَمْسَمِ ولا صِبَايَ فِي سُوَالِ الأرسمِ وَمَا التَّصَابِي لِلْعُيُونِ الحَلْمِ وَمَا التَّصَالِيلِ الفُوَادِ الأَيْهَمِ وَلَمْ يَلُحُهَا حزنٌ على ابنِمِي وَلَمْ يَلُحُهَا حزنٌ على ابنِمِي فَاخْمَدُ للَّه العَلِيِّ الأَعْظَمِ وعالم الإعلان والمكتَّمِ وعالم الإعلان والمكتَّمِ بَانِي السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ سُلَّمِ عن اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكلُمِ عن اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكلُمِ والقانطاتِ أَلْبَيْتَ غيرِ الرُيَّمِ والقانطاتِ أَلْبَيْتَ غيرِ الرُيَّمِ والقانطاتِ أَلْبَيْتَ غيرِ الرُيَّمِ وَرَبُ هَذَا الأَثْرِ المُقَسَمِ

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد ( ٧٢٧ )، من هذا البحث، والكتاب ( ١١٢/١ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۱٦٥ )، وشرح ابن عقيل ( ١١٦/٣ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٣) البيت من بُحر الرجز المشطور، وهو للعجاج، من أرجوزة طويلة في أغراض مختلفة، ومنها في الثناء على الله، ووصف حجاج بيت الله الحرام، انظر ديوان العجاج ( ٢٤٢/١ )، بتحقيق: السطلي، وبيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ٢٦/١ )، واللسان مادة: « منى »، والمحتسب ( ٧٨/١ )، والإنصاف ( ٥١٩ )، والحصائص ( ٣٥/٣ )، وشرح التصريح ( ١٨٩/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٥٧/٢ )، والدرر ( ٢٤٤/٦ ).

<sup>(</sup>٤) ديوان العجاج ( ٤٤٢/١ )، بتحقيق: د. عبد الحفيظ السطلي ( جامعة حلب ) مكتبة أطلس، دمشق.

# فَخِنْدَتْ هَامَة هَذَا العَأْلَمِ قَوْمٌ لَهُمْ فضل السَّنَاءِ الأَكْرَمِ

١ - قوله: « يا اسلمي » يا للتنبيه بخلاف قوله: « يا دار سلمي » فإنها للنداء، و « سمسم »:
 اسم موضع.

- ٢ و « اللَّوْم » بضم اللام وتشديد الواو؛ جمع لائم، و « الصبا »: الجزع.
- ٣ والطلل: آثار الدار وماسؤدوا، و « الحمم » بضم الحاء المهملة وفتح الميم؛ الفحم، و « التصابي »:
   اتباع الصبا، و ( العيون »: سادة القوم، و « الحُلّم » بضم الحاء المهملة وتشديد اللام؛ من الحلم.
- ٤ و « الململم » المجتمع المضموم بعضه إلى بعض، و « الأيهم » بفتح الهمزة وسكون الياء آخر الحروف، وهو الذاهب العقل.
- ٥ قوله: « لم تسغب » من السغب بالسين المهملة والغين المعجمة وهو الجوع، قوله: « ولم يلحها » بالحاء المهملة؛ أي لم يغيرها، قوله: « على ابنم » أي: على ابن، والميم زائدة.
  - ٧ و « الأثال »: الأثر في المال، يقال: ما أحسن أثال بيتك!
- ٩ و « الحجيج »: جمع حاج، و « الكظم »: جمع كاظم، و « اللغى » بفتح اللام؛ اللغو،
   و « الرفث »: الفحش.
- ١٠ و « القاطن »: الثابت، قوله: « غير الريم » بضم الراء وتشديد الياء آخر الحروف؛
   جمع رائم؛ من رام يريم إذا برح.
- 11 قوله: « أوالفاً »: جمع آلفة؛ من ألف يألف ألفة، ويروى: « قواطنا مكة »؛ جمع قاطنة؛ يعني: مقيمة، قوله: « من ورق الحمى » الورق بضم الواو وسكون الراء؛ جمع ورقاء، وهي التي في لونها بياض إلى سواد، يقال: جمل أورق وحمامة ورقاء، و « الحمى » بفتح الحاء المهملة وكسر الميم، وأصله: الحمام؛ فحذف الألف لأنها زائدة، وأبدل إحدى الميمين ياء؛ كما تقول في تقضضت تقضيت، وقال ابن كيسان: يريد الحمام؛ فحذف من آخره الألف والميم شبهًا بما يحذف في الترخيم، والياء صلة لكسر الميم.

وقال أبو العباس: حذف الميم فصارت الحما، فقلبت الألف ياء وذلك لطلب القافية.

ويقال: كان الحمام؛ فحذف الألف لأنها زائدة، فالتقى حرفان من جنس واحد فحذف الأخير منهما وعوض ياء، وقال النحاس: رأيت في كتاب من كتب محمد بن يزيد (١) يقول فيه: حذف الميم من الحمام على الترخيم في غير النداء، وقلب الألف ياء؛ لأنها زائدة، وحروف اللين

<sup>(</sup>١) البيت المذكور ( الشاهد ) ليس في المقتضب، ولا في الكامل للمبرد.

يبدل بعضها من بعض.

### الإعراب:

قوله: « أوالفًا »: نصب على الحال من قوله: « القاطنات »، و: « مكة » نصب على أنها مفعول أوالفا، و « من » للبيان، و: « الورق » مجرور به، و: « الحمى » مجرور بالإضافة. الاستشهاد فيه:

في قوله: « أوالفًا » فإنه جمع اسم الفاعل، وقد عمِل عمَل فعله؛ حيث نصب مكة كما ذكرناه (١).

### الشاهد الثلاثون بعد السبعمائة (۲٬۲)

# <u>٧٣٠</u> مِمَّنْ حَمَلْنَ به وهُنَّ عَوَاقِدٌ حُبَكَ النِّطَاقِ فَشَبٌ غَيْرَ مُهَبَّلِ

أقول: قائله هو أبو كبير الهذلي، واسمه عامر بن الحليس، وهو من قصيدة لامية، وقد ذكرنا بعضها في شواهد المفعول المطلق (٤)، وبعضها في شواهد الإضافة (٥).

قوله: « حبك النطاق » ويروى: حبك الثياب؛ لأن النطاق لا يكون له حبك، والحبك: الطرائق، والواحد حبيكة، و « المهبل » بتشديد الباء الموحدة المفتوحة؛ المعتوه الذي لا يتماسك، ويقال: غير مهبل: هو الذي لم يدع عليه بالهبل والثكل، أو الذي حملت به أمه وهي مكرهة، وقد زعم العرب أن المرأة إذا وُطِئَت مكرهة غير مطاوعة جاء الولد نجيبًا.

### الإعراب:

قوله: « ممن حملن به » ويروى: مما حملن به؛ فالمعنى على الأول: من الذين حملن به، أي: من الفتيان الذين حملن بهم أمهاتهم بهم، وعلى الثاني: من الحمل الذي حملن به، وهو خبر

وما سوى المفرد مشله جعل في الحكم والشروط فاسمع وامتثل

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك في الكافية الشافية بشرحها ( ١٠٤٠ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٦٥ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم ( ٤٤٦ ). (٥) ينظر الشاهد رقم ( ٦١٨ ).

مبتدأ محذوف؛ أي: هو ممن حملن به.

والمراد به: تأبط شرًا؛ لأنا قد قلنا فيما مضى: إن أبا كبير قد مدح بهذه القصيدة تأبط شرًا وكان زوج أمه؛ أي: تأبط شرًا ممن حملن به، والضمير في حملن يرجع إلى النساء، و « به »: في محل نصب على أنه مفعول حملن.

قوله: « وهن »: مبتدأ، و « عواقد »: خبره، وصرف عواقد للضرورة، و « حبك النطاق »: كلام إضافي منصوب بعواقد، قوله: « فشب »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر الذي يرجع إلى تأبط شرًّا، قوله: « غير مهبل »: حال من الضمير الذي في: « فشب ». الاستشهاد فيه:

في قوله: « عواقد حبك النطاق » فإن « حبك النطاق » منصوب بعواقد، وفيه دليل على إعمال اسم الفاعل مجموعًا جمع تكسير (١).

## الشاهد الحادي والثلاثون بعد السبعمائة (۲٬۲)

| ذَكَرْتُ سُلَيْمَى في الحَلِيطِ المُزَايِلِ | لبَاءُ فَرْخَيْنِ رَجَّعَتْ | <u>٧٣١ إذا</u> فَاقِدٌ خَطْ |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|

أ**قول:** قائله هو بشر بن أبي خازم <sup>(٤)</sup>.

وهو من الطويل.

قوله: « فاقد » بالفاء في أوله، وهي المرأة التي تفقد ولدها وزوجها، وكذلك ظبية فاقد، قوله: « خطباء » معناه: بيئنة الخطب، وهو الأمر العظيم، قوله: « فرخين »: تثنية فرخ، وأراد به الولد، والفرخ في الأصل: ولد الطائر، قوله: « رجّعت » بتشديد الجيم؛ من الترجيع وهو الاسترجاع، وهو أن تقول عند المصيبة: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴾ [ البقرة: ١٥٦].

قوله: « في الخليط » بفتح الخاء المعجمة؛ بمعنى المخالط؛ كالنديم بمعنى المنادم، قوله: « المزايل » ويروى: المباين، ومعناهما واحد.

<sup>(</sup>١) ينظر ما قيل في تحقيق البيت السابق ( ٧٢٩ )، وشرح الكافية الشافية ( ١٠٤١ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۱٦٥ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، نسب في مراجعه إلى بشر بن أبي خازم الأسدي، وليس في ديوانه، تحقيق: د. عزة حسن دمشق ( ١٩٦٠م)، وانظره في شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٠٤٢)، وشرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٩٤/٢)، والمقرب ( ١٢٤٤)، وشرح المقرب ( المنصوبات ) الجزء الأول، باب إعمال اسم الفاعل، واللسان: « فقد ». (٤) شاعر جاهلي من بني أسد، مات مقتولًا، قبل ظهور الإسلام بقليل.

### الإعراب:

قوله: « إذا »: كلمة الشرط، و « فاقد »: مرفوع بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره: إذا رجعت فاقد، و « فاقد »: صفة موصوفها محذوف تقديره: إذا امرأة فاقد، قوله: « خطباء » بالرفع؛ صفة فاقد، قوله: « فرخين »: منصوب بفعل دلَّ عليه فاقد، ويجيء تحقيق الكلام فيه عن قريب (١).

قوله: « ذكرت »: جملة من الفعل والفاعل وقعت جوابًا لإذا، و « سليمي »: مفعول ذكرت، وقوله: « في الخليط »: متعلق بذكرت، و « المزايل »: صفة الخليط.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فرخين » حيث استدل به الكسائي على جواز إعمال اسم الفاعل الموصوف؛ وذلك لأن فرخين معمول لفاقد بعد ما وصف بقوله: « خطباء » (٢)، وأجيب بأن فرخين منصوب بإضمار فعل يفسره فاقد ويدل عليه، وتقديره: فقدت فرخين، ويؤيد أنه ليس منصوبًا بفاقد؛ أن فاقدًا صفة غير جارية على الفعل في التأنيث؛ ألا ترى أن اسم الفاعل إذا لم يجر على الفعل في تذكيره وتأنيثه لم يعمل، لا يجوز: هذه امرأة مرضع ولدها؛ لأن اسم الفاعل لا يذهب به؛ إذ ذاك مذهب الفعل؛ إنما ذهب به مذهب النسب؛ فإذا قلت: امرأة مرضع؛ فالمعنى: ذات إرضاع؛ كما تقول: رجل دارع؛ أي: ذو درع، فإذا ذهبت بمرضع مذهب التاء فلا بد من الزمان، ويعمل إذ ذاك (٣)، قال الشاعر (٤):

كَمُرْضِعَةٍ أَوْلادَ أُخْرَى وضَيَّعتْ بَنِي بَطْنِها هَذَا الضَّلَال عَنِ الْقَصْدِ وقال أبو علي في التذكرة: لا يكون فرخين منصوبًا إلا بمضمر دل عليه فاقد، ولا يكون منصوبًا بفاقد لأمرين:

أحدهما: أنك قد وصفتها بخطباء، واسم الفاعل إذا وصف لم يعمل.

والآخر: أن فاقدًا غير جارٍ على الفعل؛ إذ لو كان جاريًا عليه لقيل: فاقدة؛ فدلُّ على أنه

<sup>(</sup>١) ينظر الاستشهاد.

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك: « فلو صغر أو نعت اسم الفاعل جائيًا على أصله أو معدولًا به بطل عمله إلا عند الكسائي، فإنه أجاز إعمال المصغر وإعمال المنعوت، وحكي عن بعض العرب: أظنني مرتحلًا وسويئرًا فرسخًا، وأجاز أن يقال: أنا زيدًا ضاربٌ أيُّ ضارب، ومما يحتج به في إعمال الموصوف قول الشاعر ( البيت ) ». ينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٠٤٢ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الأشموني وحاشية الصبان ( ٢٩٤/٢، ٢٩٥ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٧٤/٣ ) وما بعدها. (٤) البيت من بحر الطويل، ولم أعثر له على قائل، ولا مراجع، ولم نجده في اللسان ولا الصحاح مادة: « رضع ٥.

بمعنى النسب؛ نحو: امرأة طالق؛ فلا يعمل حينئذ عمل فعله.

## الشاهد الثاني والثلاثون بعد السبعمائة (٢٠١)

كَانْتَ بَاعِثُ دِينَارِ لَحَاجَتِنَا أَوْ عَبْدَ رَبٌ أَخَا عَوْنِ بِنِ مِخْرَاقِ 
 كَانْتَ بَاعِثُ دِينَارِ لَحَاجَتِنَا أَوْ عَبْدَ رَبٌ أَخَا عَوْنِ بِنِ مِخْرَاقِ 
 كَانْتُ بَاعِثُ دِينَارٍ لَحَاجَتِنَا أَوْ عَبْدَ رَبُّ أَخَا عَوْنِ بِنِ مِخْرَاقِ 
 كَانْتُ بِنِ مِنْ مِنْ إِنْ مِنْ مِنْ إِنْ الْحَاجَةِ لِلْمُ الْحَاجَةِ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أقول: قائل هذا البيت مجهول [ وقيل إنه مصنوع ]، وقيل: إنه لجرير الخطفي. وهو من البسيط.

و « دينار »: اسم رجل، وكذلك: « عبد رب ».

### الإعراب:

قوله: « هل » للاستفهام، و « أنت »: مبتدأ، و « باعث »: خبره، و « دينار »: مجرور بالإضافة، وقوله: « لحاجتنا »: يتعلق بقوله: « باعث »، قوله: « أو عبد رب »: عطف على دينار في المعنى؛ لأنه مفعول في الحقيقة؛ إذ التقدير: باعث دينارًا؛ قوله: « أخا عون » كلام إضافي بدل من « عبد رب » بدل الشيء من الشيء، وهما لعين واحدة.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: ( أو عبد رب ) فإنه منصوب بفعل مضمر تقديره: أو تبعث عبد رب؛ لأنك إذا عطفت على مثل هذا، كان لك في المعطوف وجهان: إن شئت أن تخفضه بالحمل على اللفظ، وإن شئت تنصبه بإضمار فعل، تقول: هذا ضارب زيد وعمرو، فتشرك بين الآخر والأول في الجار، وتقول: هذا ضارب زيد وعمرًا؛ كأنك تقول: وتضرب عمرًا أو ضارب عمرًا.

وقال الزجاجي: أو عبد رب منصوب بإضمار فعل (٣)، وخطأه بعضهم وقال: لا يحتاج هنا إلى الإضمار؛ لأن اسم الفاعل بمعنى الاستقبال، وموضع دينار نصب فهو معطوف على الموضع؛ فلا يحتاج إلى تكلف إضمار، وإنما يحتاج إلى الإضمار إذا كان اسم الفاعل بمعنى المضي؛ لأن إضافته إضافة محضة لا ينوى بها الانفصال.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٦٥ )، وشرح ابن عقيل ( ١٢٠/٣ ) ﴿ صبيح ٤.

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر البسيط، وقد آختلف في قائله على ما ذكر الشارح، فقيل هو لجابر بن رألان أو لجرير أو لتأبط شؤًا أو هو مصنوع، وانظره في الكتاب لسيبويه ( ۱۷۱/۱ )، والمقتضب ( ۱۵/۶ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ۱۶۰/۲ )، والخزانة ( ۲۱۰/۸ )، والدرر ( ۱۹۲/٦ )، وشرح الأشموني بحاشية الصبان ( ۳۰۱/۲ )، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( ۲۰٤۷ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر جمل الزجاجي ( ٩٩ ) طبعة ( ١٩٢٦م ) تحقيق ابن أبي شنب و ( ٨٨ ) بتحقيق: علي توفيق الحمد ( ١٩٨٤م )، ط. أولى.

قلت: الذي قاله الزجاجي هو الذي قاله سيبويه (١)؛ بل لا يحتاج هاهنا (٢) إلى الإضمار؛ لأن إضافة اسم الفاعل غير محضة؛ لأن النية بها الانفصال لكونه بمعنى الاستقبال والدليل عليه دخول هل؛ لأن الاستفهام أكثر ما يقع عما يكون في الاستقبال، وإن كان قد يستفهم عن ماض كقولك: هل قام زيد أمس؟ وهل أنت قائم أمس؟ وقال تعالى: ﴿ فَهَلْ وَجَدَتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُم مَا حَمَّا لَهُ وَالْعَرْف اللهُ عَلَى الأعراف على الأعراف على الله ماض، لكنه لا يكون إلا بدليل، والأصل ما قلنا.

و « باعث » هاهنا بمعنى مرسل؛ كما قال تعالى: ﴿ فَابَعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَلَاهِ إِلَى الْمُدِينَةِ ﴾ [ الكهن: ١٩]، وقد يكون بمعنى الإيقاظ؛ كما قال تعالى: ﴿ وَكَلَاكَ بَعَثَنَاهُمُ لَلِيقَاظُ؛ كما قال تعالى: ﴿ وَكَلَاكَ بَعَثَنَاهُمُ لِيقَاظُ؛ كما قال تعالى: ﴿ وَكَلَاكَ بَعَثَنَاهُمُ لِيقَاظُ؛ وَلَا لَكُهُنَا مِن مَرْقَدِنًا ﴾ [ يس: ٢٠] أي: من أيقظنا؛ ولكن الأحسن هنا أن يكون بمعنى الإرسال؛ إذ لا دليل على النوم في البيت فافهم (٣). الشاهد الثالث والثلاثون بعد السبعمائة (٤٠٠)

# <u>٧٣٣</u> أَنَــاوٍ رِجَــالُـــكِ قَـــــَـــلَ امــرِيَ مِنَ الهِزِّ في حُبَّكِ اعتاضَ ذُلَّا؟

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من المتقارب (٦).

قوله: « أناو » اسم فاعل من نوى ينوي نية. المعنى ظاهر.

<sup>(</sup>١) قال سيبويه: و وزعم عيسى أنهم ينشدون هذا البيت (هل أنت باعث..) يقصد بالنصب على إضمار فعل، ثم قال: و فإن أخبر أن الفعل قد وقع وانقطع فهو بغير تنوين ألبتة؛ لأنه إنما أجري مجرى الفعل المضارع له؛ كما أشبهه الفعل المضارع في الإعراب، فكل واحد منهما داخل على صاحبه، فلما أراد سوى ذلك المعنى جرى مجرى الأسماء التي من غير ذلك الفعل؛ لأنه إنما شبه بما ضارعه من الفعل كما شبه به في الإعراب، وذلك قولك: هذا ضارب عبد الله وأخيه، وجه الكلام وحده الجر لأنه ليس موضعًا للتنوين، وكذلك قولك: هذا ضارب زيد فيها وأخيه، وهذا قاتل عمرو أمس وعبد الله، وهذا ضارب عبد الله فريدًا جاز على إضمار فعل، أي وضرب زيدًا، وإنما جاز هذا الإضمار لأن معنى الحديث في قولك هذا ضارب زيد: هذا ضرب زيدًا وإن كان أي وضرب زيدًا، وإنما على المعنى...... ٥. ينظر الكتاب لسيبويه ( ١٧١/١ ١٧٢) ).

<sup>(</sup>٢) في جيمع النسخ: ﴿ بل يحتاج ﴾ وهو خطأ فلابد من تقدير لا. انظر الخزانة ( ٢١٥/٨ ).

<sup>(</sup>٣) انظّر خزانة الأدب ( ٢١٦/٨ )، يقول الإمام عبد القادر البغدادي: ﴿ وقد نقل كلام العيني ابن هشام اللخمي ومنه ولم يعزه إليه، أقول كلامه في وجه الاستشهاد ﴾.

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد (١٥/٣).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحرالمتقارب، وقد نسب لحسان بن ثابت، وليس في ديوانه، وهو في شرح التسهيل لابن مالك ( ٧٣/٣ )، والدرر ( ١٢٨/٢ )، وشرح شذور الذهب ( ٣٨٩ ).

<sup>(</sup>٦) في ( ب ): من الوافر وقد صححته.

### الإعراب:

قوله: « أناو » الهمزة للاستفهام، « وناو »: اسم فاعل، و « رجالك »: كلام إضافي فاعله، وقوله: « قتل امرئ »: كلام إضافي مفعوله، قوله: « من العز »: يتعلق بقوله: « اعتاض »، وكذلك قوله: « في حبك »، والكاف فيه لخطاب المؤنث، وكذلك في قوله: « [ رجالك ] (۱)، قوله: « ذلًا »: نصب لأنه مفعول اعتاض؛ [ والجملة من اعتاض ومتعلقاته صفة لامرئ ] (۲). الاستشهاد فيه:

في قوله: « أناو رجالك » فإن قوله: « أناو » اسم فاعل، وقد عَمِل عَمَل فعله حيث اعتمد على حرف الاستفهام، وذلك لما قد علم أنه لا يعمل حتى يعتمد على أحد الأشياء الستة، منها الاستفهام (٣).

# الشاهد الرابع والثلاثون بعد السبعمائة (۵٬۰۰

<u>٧٣٤</u> ..... تَرَقْرَقُ في الأَيْدِي كُمَيْتِ عَصِيرُهَا تَرَقْرَقُ في الأَيْدِي كُمَيْتِ عَصِيرُهَا

أقول: قائله هو مضرس بن ربعي (١)، وصدره:

فما طعمُ راحٍ في الزجاجِ مدَامَةِ

وهو من الطويل.

قوله: « راح »: وهو الخمر، ومن أسمائه المدام، وله أسام كثيرة، قوله: « ترقرق »: من رقرق الشيء إذا تلألاً ولمع، قوله: « كميت »: من الكمتة وهي الحمرة الشديدة التي تضرب إلى السواد من شدة حمرتها.

### الإعراب:

قوله: « فما طعم راح » الفاء للعطف على ما تقدمه أو جواب شرط، و « طعم راح »: كلام

<sup>(</sup>۲،۱) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) هو شاهد على إعمال اسم الفاعل لاعتماده على الاستفهام. ينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٠٢٨ )، وشرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٩٣/٢ ).

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ( ۱۷/۳ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، وقد نسب في مراجعه إلى مضرس بن ربعي، وكذا في الدرر ( ٢٦٦/٥)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٩٥/٠) و شرح الأشموني ( ٢٩٤/٢).

<sup>(</sup>٦) هو مضرس بضم الميم وتشديد الراء مكسورة ابن ربعي بكسر الراء وتسكين الباء وتشديد الياء ابن لقيط بفتح اللام ابن خالد بن نضلة شاعر جاهلي، الخزانة ( ٢٢/٥ ).

إضافي مبتدأ، و « مدامة »: خبره (١)، قوله: « في الزجاج »: في محل الجر على أنه صفة للراح، قوله: « **ترقرق** »: جملة من الفعل والفاعل في محل الرفع على أنها صفة لمدامة و « في الأيدي »: يتعلق بها، قوله: « كميت » بالجر؛ صفة للراح، وقوله: « عصيرها »: مرفوع به (٢).

## والاستشهاد فيه:

في قوله: «كميت » حيث رفع: «كميت عصيرها » فإن قوله: «كميت » وصف لم يستعمل إلا مصغرًا، وقد عمل في قوله: «عصيرها » حيث رفعها، وهذا مذهب المتأخرين من المغاربة؛ فإنهم قالوا: إذا كان الوصف لا يستعمل إلا مصغرًا ولم يحفظ له مكبر جاز إعماله، وأنشدوا هذا البيت، لكن هذا على رواية من جر كميت على أنه وصف (٣).

# الشاهد الخامس والثلاثون بعد السبعمائة (١٠٠٠)

<u>٧٣٠</u> شُمِّ مهَاوِينُ أبدانَ الجَزُورِ مخا مِيصُ العَشِيَّاتِ لا خُورٌ ولا قَزَمُ

أقول: قائله هو كميت بن معروف الأسدي، وهو من البسيط.

قوله: « شم » بضم الشين المعجمة وتشديد الميم؛ جمع أشم؛ من الشمم وهو ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاه، وأراد به هاهنا أنهم سادات كبار، قوله: « مهاوين »: جمع مهوان

<sup>(</sup>١) مدامة ليس الخبر، وإنما الخبر فيما يأتي بعد ذلك من أبيات، وجملة ترقرق وما بعدها صفات.

<sup>(</sup>٢) وعلى ذلك جرى الاستشهاد، ورد كميت بالرفع ليكون خبرًا مقدمًا، وعصيرها المبتدأ، ولا شاهد فيه على ذلك. (٣) قال المرادي: (إذا صغر اسم الفاعل فمذهب البصريين والفراء أنه لا ينصب المفعول به، وأنه يجب إضافته فتقول: ضويرب زيد، وعلة ذلك: بُغد شبهه عن المضارع بتغيير بنيته، ودخول خاصة من خواص الأسماء، وذهب الكسائي قيل: وباقي الكوفيين وتابعهم أبو جعفر النحاس إلى جواز إعماله مصغرًا لأنه ليس من أصول الكوفيين شبهه له في الصورة بل في المعنى، واستدل الكسائي بقول العرب: أظنني مرتحلاً فسويرًا فرسخًا، ولا حجة فيه لأن فرسخًا ظرف، وروائح الأفعال قد تعمل في الظروف. وقال النحاس: ليس تصغيره بأعظم من تكسيره بل أحرى أن يعمل إذا كان مصغرًا لأن التصغير قد يوجد في ضرب من الأفعال والتكسير لا يوجد فيها. وأجيب بأن التكسير إنما وقع بعد استقرار العمل فلم يؤثر، والصحيح أنه لا يعمل مصغرًا لأنه لم يحفظ من كلامهم. وقال بعض متأخري المغاربة: إذا كان الوصف لا يستعمل إلا مصغرًا ولم يحفظ له مكبر جاز إعماله، ومن ذلك قول الشاعر (البيت) في رواية من جر: (كميت) ». شرح التسهيل للمرادي ( ١٨٧٩/٣ )، وينظر شرح ألفية ابن معط ( ٩٧٩ )، والتذبيل والتكميل ( ١٨٠/٤ )، وشرح جمل الزجاجي « الكبير » لابن عصفور ( ٢٥٠) ه ومثل المقرب المنوب النصوبات ( ١٨٧١ ).

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد (٢٠/٣).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر البسيط، وهو في المدح، ونسب لأكثر من شاعر، فقيل: نسب للكميت بن زيد، وللكميت ابن معروف الأسدي، ينظر الكتاب ( ١١٤/١ )، وهمع الهوامع ( ٩٧/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٨٠/٢ )، والحزانة ( ٨٠/٢ )، والحزانة ( ٨٠/٨ )، والحزانة ( ٨٠/٨ ).

بكسر الميم، وهو الذي يهين الجزور وينحرها.

قوله: « أبدان الجزور » أراد: أبدان الجزر بالجمع ولكنه اكتفى بالواحد، و « الجزور » – بفتح الجيم من الإبل يقع على الذكر والأنثى، ويجمع على مُجزُر بضمتين، ويروى: أبداء الجزور، والأبداء: جمع بدأة وهو المفصل، وقال الجوهري: البدأة: النصيب من الجزور، والجمع أبداء وبدوء، مثل: جفن وأجفان وجفون (١)، ومادته باء الموحدة ودال وهمزة.

و « المخاميص »: جمع مخماص، وهو الضامر البطن، وأراد به هاهنا الجائع؛ يعني أنهم يجوعون أوقات العشيات الأجل الضيفان، و « العشيات »: جمع عشية، قال الجوهري: العشي والعشية: من صلاة المغرب إلى العتمة (٢).

قوله: « لا خور » بضم الخاء المعجمة وسكون الواو وفي آخره راء مهملة؛ جمع أخور، وهو الضعيف؛ من خار يخور خؤورة إذا ضعف، وخار الحر إذا انكسر، و « القزم » بفتح القاف والزاي المعجمة، قال الجوهري: رجل قزم والذكر والأنثى والواحد والجمع فيه سواء؛ لأنه في الأصل مصدر، و « القزم » هو أردأ المال، والقِزام – بالكسر: اللئام (٣)، وأراد أنهم ليسوا بِرَذَال الناس وسفلتهم.

## الإعراب:

قوله: «شم»: خبر مبتدأ محذوف، أي هم شم، قوله: «مهاوين» بالرفع إما صفة وإما خبر بعد خبر، و « أبدان الجزور»: كلام إضافي نصب على أنه مفعول مهاوين.

قوله: « مخاميص العشيات »: كلام إضافي مرفوع لأنه خبر بعد خبر، والإضافة فيه بمعنى في، أي: مخاميص في أوقات العشيات، قوله: « لا خور »: عطف على ما قبله من المرفوع، « ولا قزم »: عطف عليه.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مهاوين أبدان الجزور » فإن مهاوين جمع اسم الفاعل الذي للمبالغة، وقد عمِل عمَل فعله؛ حيث نصب أبدان الجزور (<sup>٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: ﴿ بِدأ ﴾.

<sup>(</sup>٢) الصحاح مادة: « عشى ».

<sup>(</sup>٣) الصحاح مادة: « قزم ».

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ( ١١٢/١ – ١١٤ )، وشرح المفصل لابن يعيش ( ٧٦/٦ ).

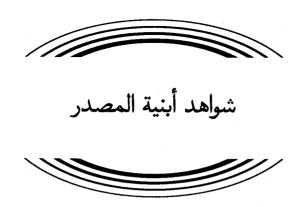

# الشاهد السادس والثلاثون بعد السبعمائة (۲۰۱)

٧٣٦ وَهْ يَ تُنَزِّي دَلْ وَهَا تَنْ زِيًّا كَ مَا تُنَزِّي شَهْلةٌ صَبِيًّا

أقول: لم أقف على اسم قائله <sup>(٣)</sup>.

قوله: « وهي تنزي » ويروى: بات ينزي دلوه، وكذا رواه أبو عبيدة، قوله: « تنزي »: من التنزيه وهي رفع الشيء إلى فوق، قوله: « شهلة » بفتح الشين المعجمة وسكون الهاء، وهي العجوزة الكبيرة، شبّه يديها إذا جذبت بهما الدلو لتخرج من البئر بيدي امرأة ترقص صبيًا، وخص الشهلة؛ لأنها أضعف من الشابة فهي تنزي الصبي باجتهاد، وقال أبو عبيدة: التنزية: رفعها إياه إلى فوق.

## الإعراب:

قوله: « وهي »: مبتدأ، و « تنزي »: خبره، قوله: « دلوها »: كلام إضافي مفعول تنزي، قوله: « تنزيًا »: نصب على المصدرية، قوله: « كما » الكاف للتشبيه، وما مصدرية، و « تنزي »: فعل، و « شهلة » فاعله، و « صبيًا »: مفعوله، والتقدير: كتنزي الشهلة الصبي.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « تنزيًا » فإن القياس فيه: تنزية بالياء المخففة بعدها تاء التأنيث؛ كما تقول: سمي

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم (۱٦٩)، وتوضيح المقاصد (۳۰/۳)، وأوضح المسالك (۲٦٤/۲)، وشرح ابن عقيل (۲۲۸/۲). (۲) بيتان من بحر الرجز المشطور، ولم ينسبا لقائل، وهما في الوصف، وانظرهما في الخصائص (۳۰۲/۲)، والمتصريح (۷۲/۲)، والمنصف (۱۹۰/۲)، واللسان مادة: «شهل».

<sup>(</sup>٣) في (أ): راجزه.

تسمية وزكى تزكية، ولكنه أتى كمصدر الفعل الصحيح؛ نحو: سلم تسليمًا، وكلم تكليمًا (١).

# الشاهد السابع والثلاثون بعد السبعمائة (۲٬۲)

| حِيقَالِ الرِّجالِ الموتُ | وَبَعْضُ . | أز دَنَوْتُ | حَوْقَلْتُ | قذ | قَوْمُ | <u>۳۳۷</u> یا |
|---------------------------|------------|-------------|------------|----|--------|---------------|
|                           | •          | •           | •          |    | , -    | C             |

أقول: [ قيل ] (ئ) إنه لرؤبة، ولم أقف على صحته (°)، وهو من الرجز المسدس.

قوله: « حوقلت » من حوقل الشيخ حوقلة وحيقالًا إذا كبُر وفتُر عن الجماع، قوله: « وبعض حيقال الرجال »، ويروى: و « بعض حوقال » بفتح الحاء المهملة، وأراد المصدر، فلما استوحش [ من ] (٦) أن تصير الواو ياءً فتحه، وأما حيقال فأصله: حِوقال – بكسر الحاء وسكون الواو، قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها.

## الإعراب:

قوله: « يا قوم »: منادى مضاف، وأصله: يا قومي بياء المتكلم فاكتفى بالكسرة عنها، قوله: « قد »: للتحقيق، و « حوقلت »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « أو دنوت »: عطف عليه، قوله: « وبعض حيقال الرجال »: كلام إضافي مرفوع بالابتداء، وخبره قوله: « الموت »، والجملة يجوز أن تكون حالية أو مستأنفة.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وبعض حيقال » فإنه على وزن فيعال، وهو مصدر فوعل، والقياس في مصدره: فوعلة؛ كدحرج دحرجة، ولكنه جاء على فيعال – أيضًا – كحيقال. فافهم (٧).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر المنصف شرح تصريف المازني ( ١٩٥/٢ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٦٩ )، شرح ابن عقيل ( ١٣١/٢ ).

<sup>(</sup>٣) بيتان من بحر الرجز المشطور، وهما لرؤبة، وانظرهما في ملحق ديوانه ( ١٧٠ )، وابن يعيش ( ١٥٥/٧ )، واللسان: « حقل »، والمحتسب ( ٩٦/٢ )، والمنصف ( ٣٩/١ )، ( ٧/٣ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٥) البيتان في ديوانه مجموع أشعار العرب ( ١٧٠ ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٧) ينظر المنصف ( ٣٩/١)، وابن يعيش ( ١٥٥/٧).



# الشاهد الثامن والثلاثون بعد السبعمائة (٢٠١)

ولاً بِسُرُورٍ بَعْدَ مَوْتِكَ فارِحُ

لَقَدْ حَسنت مِنْ قَبْلُ فِيكَ المَدَائِحُ

|                                | •                                  |                                                 |              |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| أولها هو قوله <sup>(٤)</sup> : | قصيدة حائية من الطويل، و           | ،: قائله هو أشجع السلمي <sup>(٣)</sup> ، وهو من | أقول         |
| فِيهِ مَادِحُ                  | وَلَا مَغْرِبٌ إِلَّا لَهُ         | ىضَى ابْنُ سَعِيدِ حِينَ لَم يَيْقَ مَشْرِقٌ    | • - <b>\</b> |
| هُ الصَّفَائِحُ                | عَلَى النَّاسِ حتَّى غَيِّيَةْ     | رِمَا كُنْتُ أَدْرِي مَا فَوَاضِلُ كَفِّهِ      | ۲ - و        |
| الصَّحَاصِحُ                   | وكَانَتْ بِهِ حَيًّا تضيقُ         | لَّأَصْبَحَ في خَّد مِنَ الأَرْضِ مَيتًا        | j T          |
| ، آخــــره                     | إلــــــــــــــــــــــــــــــــ | لما أنا من رزء                                  | <b>)</b> –   |
| فَ النَّوَائِحُ                | عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَيْلَا      | كَأَنْ لَمْ نَيُتْ حَيِّ سِوَاكَ وَلَمْ تَقُمْ  | - 0          |
| نُّ الجَوَانِحُ                | فحَسْبُكَ مِنِّي مَا تُجِ          | سَأَبْكِيكَ مَا فَاضَتْ دُمُوعِي فَإِنْ تُغِضْ  | ٦ - ر        |

قوله: «الصفائح»: جمع صفيحة، وأراد بها الأحجار - أعني أحجار القبر. و «الصحاصح»: جمع صحصح وهي الأرض المستوية، وكذلك الصحصحان، و «النوائح»: جمع نائحة.

٧ - لئنْ حَسُنَتْ فِيكَ الْمَرَاثِي وَذِكْرُهَا

٣٣٨ وَمَا أَنَا مِنْ رُزْءِ وَإِنْ جلَّ جَازِعٌ

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٧٢ )، وتوضيح المقاصد ( ٤٤/٣ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، وهو من قصيدة لأشجع السلمي في الرثاء،وقد اختارها أبو تمام في حماسته؛ لأنها من أجود الرثاء، وانظر الشاهد في الخزانة ( ٢٩٥/١ )، وديوان الحماسة ( ٨٥٦ ).

<sup>(</sup>٣) من شعراء الدولة العباسية، نشأ بالبصرة، وقال الشعر وأجاد وعد من الفحول، وافتخرت به قبيلته قيس، ومدح البرامكة، ومدح هارون الرشيد. الحزانة ( ٢٩٦/١ ).

<sup>(</sup>٤) الخزانة ( ٢٩٥/١ )، وديوان الحماسة ( ٨٥٦ ).

قوله: « فإن تغض »: من غاض الماء إذا نقص، قوله: « تجن » أي: تستر؛ ومنه الجنّ لاستتارهم عن الإنس، و « الجوانح »: الأضلاع.

قوله: « من رزء » بضم الراء وسكون الزاي المعجمة وفي آخره همزة، وهو المصيبة، ويجمع على أرزاء، قوله: « وإن جل » بالجيم، بمعنى عظم، وكثير منهم يصحفونه وينشدونه بالحاء المهملة، قوله: « بعد موتك » [ الكاف ] (١) للخطاب لابن سعيد المذكور في أول القصيدة.

### الإعراب:

قوله: « وما أنا » ويروى: فما أنا بالفاء، وكلمة ما نافية، وأنا مبتدأ، وخبره قوله: « جازع »، وقوله: « من رزء »: جار ومجرور يتعلق به، قوله: « وإن »: واصلة بما قبله.

و « جل »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى الرزء، وفي الحقيقة هو عطف على محذوف تقديره: وما أنا جازع من رزء إن لم يجل وإن جلّ، قوله: « ولا بسرور » الباء تتعلق بقوله: « فارح »، وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره: ولا أنا فارح بسرور بعد موتك.

# الاستشهاد فيه:

في قوله: « فارح » فإن الصفة المشبهة التي هي فرح محوّلت إلى فارح على صيغة اسم الفاعل لإفادة معنى الحدوث (٢) في الزمن المستقبل، وإذا قصد باسم الفاعل الثبوت عومل معاملة الصفة المشبهة، وإذا قصد بالصفة المشبهة معنى الحدوث حولت إلى بناء اسم الفاعل فافهم (٣).

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) قال الرضي: « قوله: على معنى الثبوت أي الاستمرار واللزوم، والذي أرى أن الصفة المثبهة كما أنها ليست موضوعة للحدوث في زمان ليست - أيضًا - موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة؛ لأن الحدوث والاستمرار قيدان في الصفة ولا دليل فيها عليهما؛ فليس معنى حسن في الوضع إلا ذو حسن، سواء كان في بعض الأزمنة أو جميع الأزمنة، ولا دليل في اللفظ على أحد القيدين فهو حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهو الاتصاف بالحسن، لكن لما أطلق ذلك ولم يكن بعض الأزمنة أولى من بعض ولم يجز نفيه في جميع الأزمنة؛ لأنك حكمت بثبوته فلا بد من وقوعه في زمان كان الظاهر ثبوته في جميع الأزمنة إلى أن تقوم قرينة على تخصصه ببعضها؛ كما تقول كان هذا حسنًا فقبح أو سيصير حسنًا أو هو الآن حسن فقط فظهوره في الاستمرار ليس وضعيًا ٤. ينظر شرح الكافية للرضي ( ٢٠٥/٢ )، وشرح الشافية للرضي ( ٢٠٥/٢ ).

# الشاهد التاسع والثلاثون بعد السبعمائة (۲۰۱)

# ٧٣٩ بِهُمَةِ مُنِيَتُ شَهْمِ قَلْبُ مُنَجُّذِ لَا ذِي كَهَامٍ يَنْبُو

أقول: لم أقف على اسم راجزه، وهو من الرجز المسدس.

قوله: « ببهمة » البهمة - بضم الباء الموحدة الفارس الذي لا يدري من أين يؤتى لشدة بأسه، والجمع بُهَم، ويقال - أيضًا - للجيش: بهمة، ومنه قولهم: فلان فارس بهمة وليث غابة.

قوله: « منيت » بضم الميم وكسر النون بعدها ياء آخر الحروف ساكنة، ومعناه: ابتليث؛ من منوته ومنيته إذا ابتليته، قوله: « شهم » بفتح الشين المعجمة وسكون الهاء، يقال: رجل شهم أي: جلد ذكي الفؤاد؛ من شهم الرجل بالرجل شهامة فهو شهم.

قوله: « منجذ » بضم الميم وفتح النون وتشديد الجيم المفتوحة وفي آخره ذال معجمة، يقال: رجل منجذ؛ أي: مجرب أحكمته الأمور، قوله: « كهام » بفتح الكاف وتخفيف الهاء، يقال: سيف كهام. أي: كليل، ولسان كهام؛ أي: عييّ، وفرس كهام أي بطيء، قوله: « ينبو »: من نبا الشيء ينبو؛ أي: تجافى وتباعد.

# الإعراب:

قوله: « ببهمة »: جار ومجرور يتعلق بقوله: « منيتُ »، والتاء في منيت مفعول ناب عن الفاعل، قوله: « شهم »: مجرور لأنه صفة بهمة، وقوله: « قلب »: مرفوع بقوله: « شهم »، وهو نظير: حسنٌ وجة بالرفع.

قوله: « منجذ » بالجر؛ صفة أخرى لبهمة، قوله: « لا ذي كهام »: عطف على ما قبله من المجرور، قوله: « ينبو »: جملة وقعت صفة لكهام.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « شهم قلب » فإن فيه شاهدًا على جواز: حسنٌ وجةٌ بالرفع، وهو ضعيف لعدم رابط في اللفظ بين الصفة وموصوفها. فافهم (٣).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (١٧٤).

<sup>(</sup>٢) يبتان من بحر الرجز المشطور، لم ينسبا لقائل، وهما في شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٠/٣ )، وشرح الكافية الشافية ( ١٠٧٠ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٩٩/٢ )، والدرر ( ٢٨٤/٥ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١١١٤ ).

<sup>(</sup>٣) يقول المرادي: ﴿ أَمَا: حسن وجهه بالجر فهو عند سبيويه مختص بالشعر، وعند المبرد ممنوع في الشعر وغيره، وهو =

# الشاهد الأربعون بعد السبعمائة (٢٠١)

#### نَنْ اللَّهُ لَهُ لَهُ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ عَيْشِ أَجَبّ الظهرِ ليسَ لهُ سَنَامُ

أقول: قائله هو النابغة، واسمه زياد بن معاوية الذبياني، وهو من قصيدة ميمية في مدح النعمان بن الحارث الأصغر، وأولها هو قوله (٣):

١ - ألم أقسم عليكَ لتُخبرنّي أمحمول على النعش الهمام ٢- فإنِّي لَا أُلَامُ عَلَى دُخُولِ ولَكِنْ ما وَرَاءَكَ يَا عِصَامُ ٣- فإنْ يَهْلِكْ أَبُو قَابُوسَ يَهْلِكْ رَبِيعُ الناسِ والبَلَدُ الحَرامُ (1) ٤ - ونَسَأْخُدُ بَسغَدَهُ..... ..... إلى آخسره

وكان النابغة بلغه أن النعمان ثقيل من مرض كان أصابه حتى أشفق منه عليه فأتاه النابغة، وكان النعمان يُحمل في مرضه ذلك على سرير يُنقل ما بين الغمر وقصوره التي بالحيرة، وكان النعمان قد حجب النابغة لما بلغه عنه من أمر المتجردة، فكان النابغة إذا أراد الدحول على

= عند الكوفيين جائز في الكلام كله. وهو الصحيح؛ لأن مثله قد ورد في الحديث كقوله في حديث أم زرع: ( صفر وشاحها ) - أخرجه مسلم في صحيحه ( ٣٧٦/٢ ) - وفي حديث الدجال: « أعورُ عينِهِ اليُمنَى » - الحديث بلفظه هكذا ذكره البخاري ( ٢٥٥/٢ ) – وفي صفة النبي ﷺ: « شنن أصابعه وطويل أصابعه » – في البخاري ( ٦٨ ) من كتاب اللباس – ومع جوازه ففيه ضعف؛ لأنه يشبه إضافة الشيء إلى نفسه، وأما حسن وجهه بالنصب فمن شواهده قول الراجز:

كُومَ السَّذَرَى وَادِقَـةً شُرَاتِـهَـا

قال في الشرح: وهو مثل قراءة بعض السلف: ﴿ وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِنَّكُۥ ٓ ءَاثِمٌ قَائِمُةٌ ﴾ [ البقرة: ٢٣٨ ] بالنصب. انتهى، وخرجت على أن « قلبه » بدل من اسم ( إن ).

وأما: حسن وجه بالرفع، فأجازه الكوفيون ومنعه أكثر البصريين. قال المصنف: وبجوازه أقول، ويدل على جوازه قول الراجز ( البيت ) شرح التسهيل للمرادي ( ٣/٥٦ – ٢٢٨ )، وينظر ابن يعيش ( ٨٦/٦، ٨٧ )، والمساعد ( ۲۱۷/۲، ۲۱۸ )، والتذييل والتكميل ( ۲۱۷/۲ ).

(١) ابن الناظم (١٧٥).

(٢) البيت من بحر الوافر، من مقطوعة للنابغة، نقلها الشارح كلها وذكر مناسبتها، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ١٩٦/١ )، والمقتضب ( ١٧٩/٢ )، وأسرار العربية ( ٢٠٠ )، والإنصاف ( ١٣٤ )، واللسان مادة: « حبب »، وابن يعيش ( ٦/٨٦، ٨٥ ).

(٣) الديوان ( ١٥٧ ) شرح عباس عبد الساتر، و ( ١٠٥ )، بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ( دار المعارف )، والأغاني ( ۲٦/۱۱ )، والخزانة ( ۱۱/۷ ).

(٤) وروايته في الديوان:

فإن يهلك أبو قابوس يهلك

ربسيسع السناس والشبهر الحرام

النعمان جعل عصام حاجب النعمان يخبر عنه أنه عليل فقال النابغة لعصام [ وهو عصام ] (١) ابن شهبرة الجرمي:

# ألم أقسم عليك..... أحسره

١ - [ قوله: « ] (٢) عليك »: خطاب لعصام، قوله: « أمحمول على النعش » كان الملك إذا مرض جعلته الرجال على أكتافها يعتقبونه ويقفون ويقال: إن ذلك أوطأ له في الأرض.

وقيل: معنى أمحمول على النعش، أي: هل مات فيحمل على النعش أم لا؟، و « الهمام » بضم الهاء؛ السيد الشريف.

٢ - قوله: « فإني لا ألام على دخول » أي: لا ألام على ترك الدخول عليه؛ لأني محجوب
 لا أصلُ إليه، يريد أنه لا يقدر على أن يدخل على النعمان لغضبه عليه وحجابه له، قوله:
 « ما وراءك يا عصام » يريد: أخبرني بكنه أمره وحقيقته.

٣ – قوله: « فإن يهلك أبو قابوس » هو كنية النعمان، قوله: « يهلك ربيع الناس » جعله بمنزلة الربيع في الخصب لكثرة عطائه وفضله، قوله: « والشهر الحرام » أي: هو موضع أمن في كل مخافة لمستجير وغيره، ويقال: إن الشهر الحرام يُضَاعُ بعده ويتعاور الناس [ فيه ] (٣) ويقتتلون ولا ترعى حرمته.

٤ – قوله: « ونأخذ بعده » ويروى: ونمسك بعده بذناب عيش؛ أي: نبقى بعده في شدة وسوء حال، ونتمسك بطرف عيش قليل الخير بمنزلة البعير المهزول الذي ذهب بسنامه وانقطع لشدة هزاله، و « الذناب » بكسر الذال [ المعجمة ] (١) عقب كل شيء، قوله: « أجب الظهر » أي: مقطوع السنام؛ كأن سنامه قد جُبّ؛ أي: قطع من أصله، ويقال: بعير أجب وناقة جباء. الإعراب:

قوله: « ونأخذ »: جملة من الفعل والفاعل عطف على ما قبله، « وبعده »: كلام إضافي نصب على الظرف؛ أي: بعد النعمان، والباء في بذناب يتعلق بنأخذ، و « عيش »: مجرور بالإضافة. والاستشهاد فيه:

في قوله: « أجب الظهر » فإنه يجوز فيه ثلاثة أوجه:

الأول: أجبُّ الظهرَ برفع أجب ونصب الظهر مثل: حسنٌ الوجة، وهذا من أقسام الضعيف

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).
 (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

وهو أن تنصب الصفة المجردة المعرف بالألف واللام، فأجب مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هو أجب، وأما نصب الظهر فعلى التشبيه بالمفعول أو على التمييز على رأي الكوفيين (١).

الثاني: نصب « أجب » ورفع الظهر، وهو مثل الأول غير أن ارتفاع الأجب في الوجه الأول يكون على أنه خبر مبتدأ محذوف كما قلنا ونصبه في الوجه الثاني على الحال (٢).

الوجه الثالث: جر الأجب والظهر جميعًا، أما جر الأجب فعلى أنه صفة لعيش، وأما جر الظهر فبالإضافة (<sup>٣)</sup>.

# الشاهد الحادي والأربعون بعد السبعمائة (١٠٠٠)

# 

أقول: قائله هوعمر [ بن الأشعث ] (١) بن لحاء - بالحاء المهملة - التيمي، وترتيب هذا الرجز هكذا (٧):

مدارةَ الأخفاف مجمراتِها كُومَ الذُّرَا وَادِقَـةً سُرًاتِـهَـا

١- أنعتها إنى من نُعَاتِهَا

٢ - خُلْبَ الذُّفَارَى وعفَرْنِيّاتِهَا

٣- حملتُ أثقالي مصمماتها

١ - قوله: « أنعتها » أي: أصفها، والضمير المنصوب يرجع إلى النوق، قوله: « نعاتها » بضم النون وتشديد العين؛ جمع ناعت، قوله: « مدارة » أي: مدورة الأخفاف، قوله: « مجمراتها »: جمع مجمرة بالجيم، يقال: حافرٌ مجمرٌ؛ أي: صلب قويٌّ.

٢ - و « الغلب » بضم الغين المعجمة وسكون اللام وفي آخره [ باء موحدة ] (^)؛ جمع غلباء، يقال: رجل أغلب إذا كان غليظ الرقبة وامرأة غلباء.

و « الذفاري » بفتح الذال المعجمة والفاء والراء، وهو جمع ذفري بكسر الذال وسكون

<sup>(</sup>۱) ينظر ابن يعيش (۲/۸۵).

<sup>(</sup>۲) رفع أجب أو نصب على القطع أو الحالية لا يجوز لأنه قطع النكرة غير الموصوفة نادر، وكذلك مجيء الحال منها. (٣) ابن يعيش ( ٨٣/٦، ٨٥ )، والكتاب لسيبويه ( ١٩٦/١ ) وفيها حديث مطول.

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ١٧٥ ).

<sup>(°)</sup> بيتان من الرَجز منسوبان في مراجعهما لعمر بن لجأ التيمي في الحزانة ( ٢٢١/٨ )، والدرر ( ٢٨٩/٥ )، وابن يعيش ( ٨٣/٦، ٨٨ ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٧) انظر هذا الرجز في خزانة الأدب ( ٢٢١/٨ ).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

الفاء، والذفرى من القفا هو الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن، يقال: هذه ذفرى أسيلة لا ينون؛ لأن ألفها للتأنيث وهي مأخوذة من ذفر العرق؛ لأنها أول ما يعرق من البعير، والجمع ذفريات، وذفارَى بفتح الراء، وهذه الألف في تقدير الانقلاب عن الياء؛ ومن ثَمّ قال بعضهم: ذفارٍ، مثل: صحارٍ.

قوله: « وعفرنياتها » بفتح العين المهملة والفاء وسكون الراء وفتح النون بعدها الياء آخر الحروف، وهو جمع عفرناة، يقال: ناقة عفرناة؛ أي: قوية، قوله: « كوم الذوا » الكوم: جمع كوماء، وهي الناقة العظيمة السنام، والذرا – بضم الذال المعجمة؛ جمع ذروة وهي أعلى السنام.

قوله: « وادقة »: من ودقت إذا دنت لأنها [ إذا ] (١) سمنت دنت سرتها من الأرض من سمنها، « السرات » بضم السين المهملة؛ جمع سرة.

٣ - قوله: « مصمماتها »: جمع مصممة؛ من صمم في السير وغيره إذا مضى.

# الإعراب:

قوله: « أنعتها »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « إني » الياء اسم إن، وقوله: « من نعاتها »: خبره، قوله: « كوم الذرا »: كلام إضافي نصب على المدح، قوله: « وادقة »: صفة مشبهة نصب على الوصف، و « سراتها »: نصب على التشبيه بالمفعول وعلامة النصب فيه الكسر؛ كما في مسلمات، وإما نُصب على التمييز على رأي الكوفيين (٢).

## والاستشهاد فيه:

لأن فيه شاهدًا على جواز قولك: زيد حسن وجهَه، بالنصب، وهو القسم الذي ينصب الصفة المشبهة المضاف إلى ضمير الموصوف فافهم، واللَّه على أعلم (٣).

الشاهد الثاني والأربعون بعد السبعمائة (١٠٠٠)

بِحَقْلِ الرُّحَامَى قَدْ عَفَا طَلَلَاهُمَا بِحَقْلِ الرُّحَامَى قَدْ عَفَا طَلَلَاهُمَا أَوَامَتْ عَلَى رَبْعَيْهِمَا جَارَتَا صَفا كُمَيْتًا الأَعَالِي جَوْنَتَا مُصْطَلَاهُمَا أَقَامَتْ عَلَى رَبْعَيْهِمَا جَارَتَا صَفا كُمَيْتًا الأَعَالِي جَوْنَتَا مُصْطَلَلَهُمَا

أقول: قائله هو الشماخ، واسمه معقل بن ضرار بن حرملة بن صيفي بن إياس بن عبد غنم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) ينظر القولان في ابن يعيش ( ٨٧/٦، ٧٩ )، والشاهد رقم ( ٧٣٩ ) من هذا البحث وما قيل في تحقيقه.

<sup>(</sup>٣) ينظر ابن يعيش ( ٨٩/٦ ). (٤) ابن الناظم ( ١٧٥ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة للشماخ يمدح بها يزيد بن مربع الأنصاري، وقد حتمها بقوله:

ابن جحاش بن مجللة بن مازن بن ثعلبة بن سعد بن ذبیان بن بغیض بن ریث بن غطفان ابن سعد بن قیس غیلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.

وهما من أول قصيدة طويلة من الطويل.

قوله: « دمنتين »: تثنية دمنة، وهي ما بقي من آثار الديار، وأراد بهما الأثفيتين، قوله: « عرج الركب »: من التعريج على الشيء، وهو الإقامة عليه، يقال: عرَّج فلان على المنزل إذا حبس مطيته عليه، ويروى: عرس الركب؛ من التعريس وهو نزول القوم في السفر من آخر الليل يقفون فيه وقفة للاستراحة ثم يرتحلون، وأعرس لغة فيه، « والركب »: جمع راكب؛ كصحب جمع صاحب، و « حقل » بفتح الحاء المهملة وسكون القاف وفي آخره لام، وهو القراح الطيب، الواحدة: حقلة، والقراح – بفتح القاف؛ الماء الذي لا يشوبه شيء، و « الرخامي » بضم الراء وبالخاء المعجمة وفتح الميم؛ شجر مثل الضال، وفي شرح الرضي: الحقل: الموضع الذي ينبت فيه الرخامي (۱)، [ والمراد بحقل الرخامي هاهنا: اسم موضع ] (۲).

قوله: «قد عفا » أي: درس؛ من عفت الدار إذا درست، والصواب في عفا أن يكتب بالألف لأنه من ذوات الواو؛ يقال:عفا يعفو، قوله: «طللاهما »: تثنية طلل، وهو ما شخص من آثار الدار.

قوله: «على ربعيهما »: تثنية رَبْع وهو الدار، قوله: « جارتا صفا » الصفا: الجبل، وأراد بجارتا صفا: الأثفيتين، قوله: « كميتا الأعالي » أي: أسود، أعلاهما من أثر النار، قوله: « جونتا مصطلاهما » الجون – بفتح الجيم وسكون الواو – من الأضداد يطلق على الأبيض والأسود، والمراد هاهنا الأسود، وقال البعلي: أراد به الأبيض.

وقال سيبويه: يريد مصطلى الأثفيتين جون وأعلاهما كميت (٣)، وتأول الضمير في مصطلاهما

وإني لأرجو من يزيد بن مربع عطيته من خيرتين اصطفاهما عطية من نائل وكرامة سعى في ابتغاء المجد حتى احتواهما

وانظر الشاهد في الكتاب ( ١٩٩/١ )، والهمع ( ٩٩/٢ )، وفي الخزانة ( ٢٢٠/٨ ، ٢٢٢ )، والمقرب ( ١٤١/١ )، والخزانة ( ٢٩٣/٤ )، والدرر ( ٢٨١/٥ )، وابن يعيش ( ٨٣/٦، ٨٦ )، والبيت في ديوانه ( ٣٠٧، ٣٠٨ ) « دارالمعارف »، ورواية البيت الأول في الديوان هكذا:

أمن دمنتين عرج الركب فيهما بحقل الرخا مى قد أنى لبلاهما (١) لم يذكر الرضي في شرحه على الكافية إلا البيت الثاني (أقامت على ربعيهما) وبين الشاهد فيه كما هنا، أما البيت الأول وشرح: « حقل الرخامي » فلم يُذكر، شرح الرضي ( ٩١٢)، د. حسن الحفظي. (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) الكتاب لسيبويه ( ١٩٩/١ ).

بأنه عائد على الأعالي؛ لأنها مثناة في المعنى، و « المصطلى » بضم الميم وسكون الصاد وفتح الطاء واللام؛ موضع النار.

والمعنى: أقامت ثفيتان اللتان في ربع الدمنتين أعاليهما شديدة الحمرة وأسافلهما مُسْوَدّة. الإعراب:

قوله: « أمن دمنتين » الهمزة للاستفهام، و « من » للتعليل؛ أي: من أجل دمنتين، و « عرج الركب »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « فيهما » أي: عليهما؛ لأن عرج يستعمل بعلى لا بفي يقال: عرج عليه؛ كما قلنا، وفي تجيء بمعنى على؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَأُصَلِبَنّكُمْ فِي بُدُوعِ ٱلنَّخْلِ ﴾ [طه: ٧١] أي: عليها، والباء في: « بحقل الرخامى » بمعنى في، ومحلها النصب على الحال؛ أي: حال كونهم كائنين في حقل الرخامى.

وقوله: « قد عفا طللاهما »: جملة فعلية وقعت حالًا من الدمنتين، قوله: « أقامت »: فعل وفاعله: قوله: « جارتا صفا »، « وصفا » في تقدير الجر على الإضافة، قوله: « على ربعيهما »: يتعلق بأقامت، وعلى بمعنى في، قوله: « كميتا الأعالي »: كلام إضافي، وأصله: كميتان، سقطت النون للإضافة وهي صفة: جارتا صفا.

قوله: « جونتا مصطلاهما »: صفة مشبهة من جان يجون، وهي أضيفت إلى ما أضيف إلى ضمير موصوفها، أعنى: مصطلاهما، وضمير مصطلاهما يعود إلى جارتا، فهي مثل قولك: مررت برجل حسن وجهِه بالاضافة، والمبرد يمنعه مطلقًا (١)، وسيبوبه يخصه (٢).

وقال بعض شراح كتاب سيبوبه: الشاهد لسيبويه في البيت: جونتا مصطللاهما؛ حيث أضاف جونتا إلى مصطلى، وأضاف مصطلى إلى هما، وهما راجعان إلى « جارتا صفا »؛ لأن الجونتين من صفة الجاريتين.

#### الاستشهاد فيه:

كما قررناه، فإن سيبويه قال: الجر في هذا النحو من الضرورات (٣)، ثم أنشد قول الشماخ:

<sup>(</sup>١) قال ابن عقيل: « ويقل نحو: حسن وجهه؛ بجر وجه، ولم يجز سيبويه ذلك إلا في الشعر، ومنعه المبرد مطلقًا ». المساعد ( ٢١٧/٢، ٢١٨ )، وقال أبو حيان: « ولم يجز سيبويه الجر إلا في الشعر ومنعه المبرد مطلقًا ». التذييل والتكميل ( ٨٧٤/٤ ).

<sup>(</sup>٢) المعنى: يخصه بالشعر، انظر الكتاب ( ١٩٩/١، ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه: « وقد جاء في الشعر حسنة وجهها، شبهوه بـ: حسنة الوجه، وذلك رديء؛ لأنه بالهاء معرفة كما كان بالألف واللام، وهو من سبب الأول كما أنه من سببه بالألف واللام؛ قال الشماخ: ( البيتين ) ». الكتاب ( ١٩٩/١ ).

فجونتا مصطلاهما نظير: حسن وجهِه، وأجازه الكوفيون في السعة، وهو الصحيح على ما نص عليه ابن الناظم (١).

# الشاهد الثالث والأربعون بعد السبعمائة (٢٠٢)

# ٧٤٣ هَيْفَاءُ مُقْبِلَةً عَجْزَاءُ مُدْبِرَةً مَمْخُوطَةٌ جُدِلَتْ شَنْبَاءُ أَنْيَابَا

أقول: قائله هو أبو زبيد الطائي، واسمه حرملة بن المنذر، توفي في زمن عثمان الله ولم يعرف تاريخه.

وهو من البسيط.

قوله: « هيفاء »: الضامرة، والمذكر: أهيف، ﴿ والعجزاء » بالزاي المعجمة؛ العظيمة العجز، « وممخوطة » بالطاء المهملة، يحتمل أنها موشومة بالمخط – بكسر الميم – الذي يوشم به، وقيل: المخط: الحديدة التي ينقش بها الأديم.

قوله: « جدلت »: من الجدل وهوالفتل؛ يقال: جدلت الحبل أجدله جدلًا؛ أي: فتلته فتلًا محكمًا، ومنه: جارية مجدولة الخلق حسنة الجدل، ومادته جيم ودال مهملة ولام.

قوله: « شنباء »: من الشنب وهو حدة الأسنان، وقيل: برد وعذوبة، وامرأة شنباء بينة الشنب، قال الجرمي: سمعت الأصمعي يقول: الشنب: برد الفم والأسنان، فقلت: إن أصحابنا يقولون: هو حدتها حين تطلع فيراد بذلك حداثتها وطراءتها؛ لأنها إذا أتت عليها السنون احتكت، فقال ما هو إلا بردها.

## الإعراب:

قوله: « هيفاء »: خبر لمبتدأ محذوف؛ أي: هي هيفاء، و « مقبلة » نصب على الحال، وكذا الكلام في: « عجزاء مدبرة ».

فإن قلت: ما العامل في الحال؟

<sup>(</sup>١) انظر نصه في شرح الألفية لابن الناظم ( ٥٠٠ ) تحقيق: د. عبد الحميد السيد، ثم عرض أحاديث في ذلك وقال: ومع جوازه فهو ضعيف؛ لأنه يشبه إضافة الشر إلى نفسه، وينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٩١/٣ )، والتذييل والتكميل ( ٨٧٤/٤ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٧٥ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، وهو في الغزل، لأبي زبيد الطائي في ديوانه ( ٣٦ )، والكتاب ( ١٩٨/١ )، وابن يعيش ( ٨٣/٦ ٨٤ )، واللسان « هلب ».

قلتُ: محذوف تقديره: إذا كانت مقبلة وإذا كانت مدبرة، وكانت هاهنا تامة.

قوله: « ممخوطة » كذلك خبر مبتدأ محذوف، أو خبر بعد خبر، و « جدلت » على صيغة المجهول وقعت صفة لقوله: « ممخوطة »، قوله: « شنباء »: خبر بعد خبر، و « أنيابًا »: نصب بقوله « شنباء » مثل: حسن وجهًا.

### الاستشهاد فيه:

فإن شنباء صفة مشبهة نصبت أنيابًا التي هي مجردة عن الألف واللام، وفيه شاهد على جواز قولك: حسن وجهًا.

فإن قيل: ما يسمى هذا المنصوب؟

قلت: هذا تمييز لأنه نكرة، وأما إذا كان معمولها معرفة بالألف واللام يجوز أن يقال إنه نصب على التمييز أو على التشبيه بالمفعول (١) فافهم.

# الشاهد الرابع والأربعون بعد السبعمائة (٢٠٢)

| بِآيَةٍ مَا كَانُوا ضِعَافًا وَلَا عُزْلَا | الله الله الله المسلام رِسَالَةُ السَّالَامَ رِسَالَةُ |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| إِلَى حَاجَةٍ يَوْمًا مُخَيَّسَةً بُزْلَا  | وَلَا سَيِّئِي زِيِّ إِذَا مَا تَلَبَّسُوا             |

أقول: قائلها هو عمرو بن شأس بن عبيد بن ثعلبة بن دومة بن مالك بن الحارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان بن أسد بن خزيمة.

وهما من الطويل.

قوله: « ألكني » بفتح الهمزة وكسر اللام وسكون الكاف، قال البعلي: معناه: بلغني، وقال

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الكافية للرضي ( ٤٣٩/٣)، والكتاب لسيبويه ( ١٩٦/١ – ١٩٩١) وفيه يقول: « واعلم أن، كينونة الألف واللام في الأسم الآخر أكثر وأحسن من أن لا تكون فيه الألف واللام؛ لأن الأول في الألف واللام وفي غيرهما هاهنا على حالة واحدة وليس كالفاعل فكان إدخالهما أحسن وأكثر؛ كما كان ترك التنوين أكثر وكان الألف واللام أولى لأن معناه: حسنٌ وجهُّه، فكما لا يكون هذا إلا معرفة اختاروا في ذلك المعرفة والأخرى عربية؛ كما أن التنوين والنون عربي مطرد فمن ذلك.... ٥. وأنشد البيت وأبياتًا أخر.

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٧٦ ).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الطويل، وهما لعمرو بن شاس في الكتاب ( ١٩٧/١ )، والمنصف ( ١٠٣/٢ )، والمغني ( ٤٢٠ )، والمقتضب ( ١٠٣/٢ )، والخصائص ( ٢٧٤/٣ )، والدرر ( ٣٦/٥ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٧٩/١ )، وشرح شواهد المغني ( ٨٣٥ ).

ابن هشام: أرسلني (١)، قلت: معناه ما قاله ابن فارس في المجمل: « ألكني »؛ أي: تحمل رسالتي إليه، قال الشاعر (١):

# ألكني إليها عمرك الله يا فتى بآية ما جاءت إلينا تهاديًا (٢)

وقال أبو زيد: ألكته أليكه إذا أرسلته، قلت: فحينئذ يكون ألكنى أمرًا من ألاك يليك إذا أرسل، وقال الجوهري: الألوك الرسالة، وكذلك المألك والمألكة بالضم فيهما (١).

قوله: « رسالة » ويروى: تحية، قوله: « بآية » أي: بعلامة، « ما كانوا ضعافًا » وهو جمع ضعيف؛ ككرام جمع كريم، قوله: « ولا عزلا » بالعين المهملة والزاي المعجمة؛ جمع أعزل وهو الذي لا سلاح معه.

قوله: « ولا سيئي زي » أصله: ولا سيئين بالنون سقطت للإضافة، وهو جمع سيئ من السوء، و « الزي » – بكسر الزاي المعجمة، وتشديد الياء آخر الحروف، وهو اللباس والهيئة، ويروى: ولا سيئي رأي بالراء المهملة وسكون الهمزة (°).

قوله: « ولا مخيسة » بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف وفتح السين المهملة؛ أي: محبوسة، وقال النحاس: الأجود أن يكون مخيسة بمعنى مذللة (١)، وقال الجوهري: المخيس: اسم سجن كان بالعراق؛ أي: موضع التذلل، وكل سجن مخيس ومخيس - أيضًا - يعنى بفتح الياء وكسرها (٧).

قوله: « بزلًا » بضم [ الباء ] (^) الموحدة وسكون الزاي المعجمة؛ جمع بازل وهو البعير الذي فطر نابه؛ أي انشق، ذكرًا كان أو أنثى.

## الإعراب:

قوله: « ألكني »: جملة من الفعل والفاعل وهو أنت في ألك والمفعول وهو « ني » وهو مفعول ثان مقدمًا، وقوله: « السلام » هو المفعول [ الأول ] (٩)، والتقدير: بلغ السلام عني.

<sup>(</sup>١) انظر البيت في المغني ( ٤٢٠ )، وقد فسر فيه آية بمعنى: علامة، فلعل الشارح يقصد علامة الإرسال.

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو لسحيم عبد بني الحسحاس، في ديوانه (١٩).

<sup>(</sup>٣) المجمل لابن فارس ( ١/ ١٠٢)، تحقيق: زهير سلطان، مؤسسة الرسالة، العراق، وهو بنصه مع البيت أيضًا. (٤) الصحاح مادة: « ألك ».

ر (٦) انظر كتاب شرح أبيات سيبويه للنحاس ( ٧٥ )، تحقيق:زهير غازي ( البصرة ).

<sup>(</sup>Y) الصحاح مادة « خيس ». ( ٨) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٩) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

قوله: « رسالة »: نصب على الحال، قوله: « بآية ما كانوا » الباء تتعلق بقوله « رسالة »، وكلمة ما نافية، ويجوز أن تكون زائدة، ويكون في « ضعافًا » كلمة لا مقدرة، تقديره ولا ضعافًا ولا عزلًا حذفت « لا » لدلالة لا الثانية [ عليها ] (١)، ويجوز أن تكون ما مصدرية؛ أي: بآية كونهم لا ضعافًا ولا عزلًا.

قوله: « ولا عزلًا »: عطف على قوله: « ضعافًا »، قوله: « ولا سيئي زي »: عطف على قوله: « ولا عزلًا »، وهو كلام إضافي منصوب، قوله: « إذا ما تلبسوا » إذا ظرف لقوله: « ولا سيئي زي »، وكلمة ما زائدة أو مصدرية أي ولا سيئي زي وقت تلبسهم.

قوله: « إلى حاجة » متعلق بقوله: « تلبسوا »، و « يومًا » نصب على الظرف، قوله: « مخيسة »: نصب على أنها صفة لقوله: « بزلًا » قدمت على موصوفها للضرورة، و « بزلًا »: منصوب بقوله: « تلبسوا ».

وحاصل المعنى: ولا كانوا سيئي زي إذا ركبوا بزلًا مخيسة؛ أي مذللة إلى حاجة ذوي الحاجات أي لأجل حاجتهم.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولا سيمي زي » فيه دليل على جواز: حسن وجه بالإضافة وبتجريد المضاف إليه من الألف واللام (٢).

# الشاهد الخامس والأربعون بعد السبعمائة (٢٠١٠)

|           |      | العداة             | •       |       | الذينَ | قَوْمِي | يَبْعَدَنْ  | Ý V10 |
|-----------|------|--------------------|---------|-------|--------|---------|-------------|-------|
| <br>الأزر | حاقد | يُـــــُــــونَ مَ | والسطُّ | _رَكِ | مُسغسة | بكلً    | ئــازِلْبِي | ال    |

أقول: قائلته هي خرنق بنت هفان القيسية، من بني قيس بن ثعلبة بن عكابة بن صعب ابن علي بن بكير بن وائل. ترثي زوجها بشر بن عمرو بن مرثد وابنها علقمة بن بشر وأخويه حسان وشرحبيل.

(۲) ينظر الكتاب لسيبويه ( ۱۹۲/۱ ، ۱۹۷ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٧٦ ).

<sup>(ُ</sup>عُ) البيت من بُحرُ الكامل، وهو من قصيدة للخرنق ترثي فيها زوجها بشرًا ومن قتل معه في يوم قلاب، وانظر الشاهد في الديوان (٤٣ )، والكتاب (٢٠٢/١ )، (٢٠٢/١ )، و١٤/١ )، والخزانة ( ٤١/٥، ٤٢ )، والدرر ( ١٤/٦ )، والمحتسب ( ١٩٨٢ )، والإنصاف ( ٤٦٨ )، ورصف المباني ( ٤١٦ ).

وكانوا قد أغاروا في بني ضبيعة على بني أسد، فأخذ عليهم بنو أسد عقبة جبل يقال له قلاب من محلة بني أسد فقتلوهم به، فقالت خرنق تذكر ذلك (١):

١- فَلَا وَأَبِيكَ يبقى بَغْدَ بِشْرِ عَلَى حَيِّ يَمُوتُ وَلَا صَدِيقِ
 ٢- وبعدَ الخيْرِ عَلْقَمَةُ بنُ بِشْرِ إِذَا مَا المَوْتُ كَانَ لَدَى الحَلُوقِ
 ٣- وَمَالَ بَنُو ضُبَيْعَةَ بَعْدَ بِشْر كَمَا مَالَ الجُدُوعُ مِن الحَرِيقِ
 ٤- فَكُمْ بِقُلَابٍ مِنْ أَوْصَالٍ خِرْقِ أَخِي ثِقَةٍ وَجُمْجُمَةٍ فَلِيقِ
 والبيتان المذكوران من قصيدة من الكامل، وأولها هو قولها (١):

يَتَوَاعَظُوا عن منطقِ الهُجُرِ لغَطًا مِنَ التَّأْيِيهِ والزجرِ وذَرِي الغِنَى مِنْهُمْ بِذِي النقرِ فَإِذَا هَلَكْتُ أَجَنَّنِي قبرِي

١ - قولها: « الهجر » بضم الهاء؛ الفحش.

١ - إنْ يَشْرَبُوا يَهِبُوا وَإِنْ يَذَرُوا

٢ - قوم إذا رَكِبُوا سمعت لهُمْ

٣- والخالطين نحيتهم بنضارهم

٤ - هَذَا ثَنَائِي مَا بَقِيتُ لَهُمْ

٢ - و « اللغط »: الجلبة.

و « التأييه »: الصوت، يقال: أيهت به تأييهًا إذا صحت به.

٣ - و « النحيت »: الخامل الساقط الذكر فيهم، و « النضار »: الرفيع.

o – قولها: « **لا يبعدن** » بفتح العين والدال؛ من بَعِدَ يبعَدُ – من باب علم يعلم – بَعَدًا بفتحتين إذا هلك، ومعناه: لا يهلكن قومي، قولها: « سم » بضم السين المهملة، وحكى الأخفش الكسر – أيضًا، وجمعه: سمام، و « العداة »: جمع عاد؛ كالقضاة جمع قاض.

[ قولها ] (٣): « وآفة الجزر » الآفة العلة، والجزر بضم الجيم وسكون الزاى بعدها راء، وأصله: جزر بضمتين فسكنت [ الثانية ] (٤) للوزن، وهو جمع جزور، وأراد بآفة الجزر: أنهم كانوا يكثرون من نحر الجزر للضيفان.

قوله: « معترك » بضم الميم، هو موضع القتال، وكذلك المعركة، ومعنى « النازلين بكل معترك » (°)

<sup>(</sup>١) ينظر: الديوان ( ٣٩ ) وما بعدها برواية أي عمر بن العلاء، دار الكتب: بيروت، وأيضًا ديوان الخرنق بنت بدر ( ٢٦ ) تحقيق: د. حسين نصار، ط. دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ديوان الحرنق ( ٢٩ ). (٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) في (أ، ب): في الأبيات: النازلين، وفي كتب النحو: النازلون.

أنهم ينزلون عن الخيل عند [ضيق] (١) المعترك فيقاتلون على أقدامهم، وفي ذلك الوقت يتداعون نزال، و « الأزر » بضم الهمزة وسكون الزاي؛ جمع إزار.

و « المعاقد » بفتح الميم، وهو موضع عقد الإزار، ويقال: المعاقد: الحجز، وهي جمع حجزة، والحجزة: حيث ينثني طرف الإزار في لوث الإزار، وحكى ابن الأعرابي: الحزة كما ينطق بها العامة، وقيل: المعاقد للأزر، والحجز للسراويلات، والحجز للعجم وملوك العرب؛ [كما قال النابغة في ملوك غسان (٢):

رِقَاقُ النَّعَالِ طَيِّبٌ مُجُزَاتُهُمْ يُحَيَّوْنَ بِالرِّيِحَانِ يَوْمَ السَّبَاسِبِ والمُعاقد للعرب [ (٣) لأنها لا تكاد تلبس إلا الأزر، والأزر جمع إزار، وسكن الزاي للاستخفاف.

وحاصل معنى قولها: « والطيبون معاقد الأزر » أنهم موصوفون بالعفة؛ لأن العرب تكني بالشيء عما يحويه ويشتمل عليه؛ كما قالوا: ناصح الجيب يريدون الفؤاد؛ فكنوا عنه بالجيب الذي يقع عليه أو قريبًا منه.

## الإعراب:

قوله: « لا يبعدن » لا: دعاء، ويبعدن: في موضع جزم بالدعاء؛ لأن الدعاء يجزم كما يجزم النهي غير أن النون الخفيفة ذهبت بإعرابه في اللفظ وبقي الموضع مجزومًا، قوله: « قومي »: فاعل غير أنه لا يظهر فيه الإعراب، قوله: « الذين »: موصول، و « هم » مبتدأ، و « سم العداة »: خبره، والجملة صلة الموصول، والموصول مع صلته صفة للقوم.

قوله: « وآفة الجزر » كلام إضافي [ عطف ] (<sup>٤)</sup> على: « هم سم العداة »، قوله: « النازلين » بالنصب على القطع، ويروى: النازلون بالرفع – أيضًا – بالإتباع، ويروى كلاهما بالقطع – أيضًا –.

قوله: « والطيبون معاقد الأزر » من باب الحسن الوجّه، و « معاقد »: منصوب على التشبيه بالمفعول به، وهو مشبه بالضاربين زيدًا، ولا يجوز أن يكون مفعولًا به؛ لأن طاب غير متعد، ولا يجوز أن يكون تمييزًا؛ لأن التمييز لا يكون إلا نكرة، ولا يجوز أن ينوى به الانفصال؛ لأن

رفساق السنعسال.....

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل، قاله النابغة، مادئحا ملوك غسان، وانظره في ديوانه ( ١٢) طبعة دار صادر، وهو شاهد على بيان معنى، وروايته فيه:

<sup>(</sup>٤،٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

معاقد لا يخلو إما أن يكون جمع معقِد بكسر القاف، وهو الموضع، أو جمع معقَد بفتح القاف، وهو المصدر، وأجمع النحويون على أن إضافة المصدر والموضع محضة لا ينوى بها الانفصال. الاستشهاد وفيه:

في قوله: « والطيبون معاقد الأزر » فإن فيه دليلًا على صحة: الحسن وجه الأب (١) برفع الوجه، ويجوز نصبه كما يجوز نصب معاقد الأزر على الوجه المذكور.

# الشاهد السادس والأربعون بعد السبعمائة (۲٬۲)

# Vin فَوْمِي بِفَعْلَبَةَ بِنِ سَعْدِ وِلَا بِفَزَارَةَ الشَّعْرِ الرُّقَابَا لَــُ

أقول: قائله هو الحارث بن ظالم بن جذيمة بن يربوع بن غيظ بن مرة أحد بني مرة بن عوف. وهو من قصيدة بائية من الوافر، قالها الحارث حين هرب من النعمان بن المنذر فلحق بقريش، والبيت المذكور أول القصيدة، وبعده (٤):

٢ - وقومي إِنْ سَأَلْت بَنو لُؤَيِّ بَكَةً علّمُوا مُضَرَ الضَّرَابَا
 ٣ - سَفِهْنَا باتّبَاعِ بَنِي بَغِيضٍ وتَرْكِ الأَقْرَبِينَ بِنَا الْتِسَابَا
 ٤ - سفاهة مُخلِفِ لما تروّى هراق الماءِ واتبع السَّرَايَا
 ٥ - فَلَوْ طَوَّعْتَ عمركَ كُنْتَ فِيهم وما ألفيتَ أنْتَجِعُ السَّحَابَا

۱ - قوله: « الشعر » بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة جمع أشعر، يقال: رجل أشعر إذا كان كثير شعر الجسد.

## الإعراب:

[ قوله ] (°): « فما » بمعنى ليس، و « قومي »: كلام إضافي اسمه، وقوله: « بثعلبة ابن سعد »: خبره، والباء فيه زائدة، قوله: « ولا بفزارة »: عطف على قوله: « بثعلبة بن سعد »، وقوله: « الشعر الرقابا »: صفة لفزارة.

<sup>(</sup>۱) ينظر الكتاب ( ۲۰۲/۱ ). (۲) ابن الناظم ( ۱۷٦ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر، وهو للحارث بن ظالم، في الفخر بقومه وهجاء غيرهم، وانظره في الكتاب ( ٢٠١/١ )، وشرح أبيات سيبوبه ( ٢٥٨/١ )، والمقتضب ( ١٦١/٤ )، والخزانة ( ٤٩٢/٧ )، وابن يعيش ( ٨٩/٦ )، والأغاني ( ١١٩/١١ )، والإنصاف ( ١٣٣ )، والأشموني ( ١٤/٣ )، وابن الشجري ( ١٤٣/٢ ).

<sup>(</sup>٤) انظر القصيدة كلها وهي طويلة في المفضليات للضبي ( ٣١٢ )، ط. دار المعارف، تحقيق: هارون.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

## وفيه الاستشهاد:

فإنه مثل: الحسن الوجة، بنصب الوجه؛ فإن الحسن صفة مشبهة، وقد نصب الوجه، وهو معرف بالألف واللام، [ وكذلك « الشعر » صفة مشبهة نصب الرقاب وهو معرف بالألف واللام ] (۱٬۱۰).

# الشاهد السابع والأربعون بعد السبعمائة (٢٠٤٠)

القَدْ عَلِمَ الأَيْقَاظُ أَحَفَيَةَ الكَرَى تَزَجُجَهَا مِنْ حَالِكُ واكْتِحَالَهَا أَوْل: قائله هو كميت بن زيد الأسدي، وهو من قصيدة هائية (٥) من الطويل، وقبله هو قوله: 
١ - أَبُوكَ أَبُو العَاصِي إِذَا الحَرْبُ شَمَّرَتُ عَنِ السَّاقِ وابْتَزَّ الغُوَاةُ جِلَالَهَا ٢ - إِذَا مَا بَدَتْ بعدَ الخريعِ الذِي أَرَتْ مَحَاسِنَهَا أَعْفَارَهَا وَجَمَالَهَا ٣ - تُعَرَّضُ لِلْأَيْدِي اللَّوَامِسِ منهم رَوَادِفَهَا مَبْذُولَةً ودلاَلَهَا ٤ - مُحَلَّقَةَ الأَصْدَاغِ شَمْطَاءَ كَشَّفَتْ عَنِ الذعرِ المَنْقُوضِ منهُ فِضَالَهَا ٤ - مُحَلَّقَةَ الأَصْدَاغِ شَمْطَاءَ كَشَّفَتْ عَنِ الذعرِ المَنْقُوضِ منهُ فِضَالَهَا

١ - قوله: «أبوك أبو العاصي إلى آخره » يمدحه ويصفه بمعرفة الحرب وتلقيها بالحزم والصبر عند اغترار الجاهل بها، وشبهها بالخريع وهي العاجزة (١)، وقيل: الناعمة الرخصة، وقال كراع: الخريع: الماجنة المتبرجة، والخريعة بالهاء: الفاجرة، والخراعة: الدعارة ففرق بينهما.

" - " قوله: " مبذولة " أي: مبذولة " مبذولة الأصداغ " مبالنصب على الحال من الضمير الذي في قوله: " إذا ما بدت " .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه: « وزعم أبو الخطاب أنه سمع قومًا من العرب ينشدون هذا البيت للحارث بن ظالم ( البيت ) فإنما أدخلت الألف واللام في: الحسن ثم أعمته كما قال: الضارب زيدًا، وعلى هذا الوجه تقول: هو الحسنُ الوجه، وهي عربية جيدة، قال الشاعر ( البيت ). الكتاب لسيبويه ( ٢٠١/١ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٧٦ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، منسوب للكميت وليس في ديوانه، ولا في شعر الكميت الذي جمعه د. داود سلوم، بالعراق، جامعة بغداد، وهو في شرح شواهد الإيضاح ( ٥٦٩ )، وابن يعيش ( ٢٧/٥ )، والمحتسب ( ٤٧/٢ )، واللسان « خفى ».

<sup>(</sup>٥) ليست هائية بل هي لامية؛ لأن اللام هي الروي، والهاء إنما هي وصل، والألف خروج.

<sup>(</sup>٦) في (أ): الفاجرة. (٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

قوله: « فضالها » بكسر الفاء؛ يعني: ثيابها التي للتبذل لأنها قد تعرف من كسوة التجمل.

قوله: « الأيقاظ »: جمع يقظ، « والأخفية »: الأغطية، واحدها خفاء (١)، وسمي خفاء لأنه يخفي ما تحته، وأصل الخفاء الكساء الذي يستر به الوطب، وهو سقاء اللبن، [ والمراد ] (٢) هاهنا أجفان العيون، « والكرى »: النوم.

قوله: « تزججها » أي: تكحلها بالمزج، يقال: زججت المرأة حاجبيها إذا أدقت صنعتهما وتزيينهما، قوله: « من حالك » أي من أسود، ويروى: [ تزججها ] ( $^{(1)}$ ) من آنف [ واكتحالها ]  $^{(1)}$ ، أي: من قريب؛ قاله السكري، ثم قال: التزجج إنما يكون للحاجب إذا نتف ما حوله لكنه استعاره للأنف لقربه منه، وهذا التفسير يوجب أن يكون قوله: « من آنف »: جمع أنف وجمعه بما حوله.

## الإعراب:

قوله: « لقد » اللام للتأكيد و « قد » للتحقيق، و « علم » ها هنا بمعنى عرف؛ فلذلك اقتصر به على مفعول واحد وهو قوله: تزججها، و « الأيقاظ » بالرفع فاعل علم.

قوله: ( أخفية الكرى »: كلام إضافي منصوب على التمييز عند أبي الفتح، كأنه حمله على المعنى؛ لأن المعنى: الأيقاظ عيون أخفية الكرى، فكأنه قال: الأيقاظ عيونًا من أغطية النوم التي تشتمل على عيون جهال القوم.

ويجوز أن تجعل الأخفية العيون أنفسها لاشتمالها على النوم كاشتمال الأخفية على ما فيها، وللمجاورة، كأنه قال: الأيقاظ عيونًا، وكذا قدره أبو الفتح (°).

وأجاز أبو علي نصبه كنصب: مررت برجل حسن وجهّه، على التشبيه بالمفعول به، أو على التمييز وإن كان معرفة؛ لأن التعريف لا يفيد هنا شيئًا فهو كتعريف الأجناس (٦).

قوله: « من حالك »: [ يتعلق ] (٧) بتزججها، قوله: « واكتحالها » التقدير: واكتحالها منه فحذف للدلالة عليه كما تقدم، ولا يجوز أن يتعلق من حالك باكتحالها؛ لما يؤدي إليه من تقديم الصلة على الموصول، فافهم.

 <sup>(</sup>١) في (أ): خفي.
 (١) غي (أ): خفي.

<sup>(</sup>٥) المحتسب (٤٧/٢).

<sup>(</sup>٦) أجاز ابن جني في سر الصناعة ( ٤٣ )، أن يكون تمييزًا، وقد نقل الحديث عن أبيَ علي وفيه حديث مطول فليراجع هناك. ينظر سر الصناعة ( ٣٨، ٣٩ ).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « الأيقاظ أخفية الكرى » فإن فيه دليلًا على صحة: الحسن وجه الأب (١). الشاهد الثامن والأربعون بعد السبعمائة (٣،٢)

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج، وقبله (٤):

...... فذَاكَ وضم لَا يُبَالِي السَّبَا

يذم به إنسانًا بابه مغلق دون الأضياف، وأن كلبه عقور، وهو نظير: الحسن وجهًا، فإن الحسن صفة مشبهة نصبت وجهًا، وهو مجرد عن الألف واللام والإضافة، وكذلك قوله: « الحزن بابًا والعقور كلبًا » فإن الحزن والعقور صفتان مشبهتان وقد نصبتا بابًا وكلبًا، وهما عاريان عن الألف واللام والإضافة (°).

# الشاهد التاسع والأربعون بعد السبعمائة (١)

٧٤٩ مَا الرَّاحِمُ القلْبِ ظَلَّامًا وإِنْ ظُلِمَا

أقول: لم أقف على اسم قائله (Y) وتمامه:

ولَا الـكَـرِيـمُ بِـمَنَّاعِ وَإِنْ مُحرِمَا

وهو من البسيط.

- (١) ينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٠٧١، ١٠٧٢ ). ٠
  - (٢) ابن الناظم ( ١٧٦ ).
- (٣) البيت من بحر الرجز المشطور، من قصيدة لرؤبة يمدح بها المصفى، وقبل بيت الشاهد:

إذا أخ زارك يسدعسو السربا يسسأل ما لا يسخاف ذنسبا

#### لاقى الذي يبغيك ما أحبا

وبيت الشاهد في ديوانه ( ١٥ )، والكتاب ( ٢٠٠/١ )، والمقتضب ( ١٦٢/٤ )، والأشباء والنظائر ( ١٨٠/٣ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٣٠٤/١ )، والخزانة ( ٢٢٧/٨ ).

- (٤) الديوان (١٥).
- (٥) قال سيبويه: ﴿ فأَما النكرة فلا يكون فيها إلا: الحسنُ وجهًا، تكون الألف واللام بدلًا من التنوين؛ لأنك لو قلت: حديث عهد أو كريم أب لم تحلل بالأول في شيء فتحتمل له الألف واللام لأنه على ما ينبغي أن يكون عليه؛ قال رؤبة ( البيت ) ٤. ينظر الكتاب لسيبويه ( ٢٠٠/١ ).
  - (٦) توضيح المقاصد (٢/٣).
  - (٧) البيت بلا نسبة في الدرر ( ٢٩٤/٥ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٠١/٢ ).

قوله: « ظَلَّامًا » على وزن فعال بالتشديد مبالغة ظالم، وكذلك المناع مبالغة مانع، ولكن المعنى هاهنا: ليس بذي ظلم، وليس بذي منع؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّكِمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [ نصلت: ٤٦ ] أي ليس بذي ظلم، وليس المراد به المبالغة فافهم، قوله: ﴿ وَإِنْ ظُلِّمَا ﴾: على صيغة المجهول، وكذا قوله: « وإن مُحرِمًا » وأصله: من حَرَمَهُ الشّيءَ يحرِمُه حَرِمًا، مثال سرَقَه سَرِقًا بكسر الراء، وحِرْمَةً وحَرِيمَةً وحِوْمَانًا، وَأَحرِمه – أيضًا – إذا منعه إيَّاه (١).

## الإعراب:

قوله: « ما الراحم القلب » ما بمعنى ليس و « الراحم القلب »: كلام إضافي اسمه، و « ظلامًا » خبره، قوله: « وإن » واصل بما قبله معطوف على محذوف تقديره: إن لم يظلم وإن ظلم، والألف في « ظلما » للإطلاق، وكذلك التي في: حُرمًا، قوله: « **ولا الكريم** »: عطف على قوله: « ما الراحم القلب »، والباء في [ قوله: ] (٢) « بمناع » زائدة، والكلام في قوله: « وإن حُرِمَا » مثل الكلام في قوله: « وإن ظُلِمَا ».

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ما الراحم القلب » فإن الراحم اسم فاعل أضيف إلى فاعله، وإضافة اسم الفاعل إلى فاعله لا تجوز إلا إذا أمن اللبس وفاقًا للفارسي ومَن تبعه، والجمهور على منعه، وقالت جماعة: إن حذف مفعوله اقتصارًا جاز وإلا فلا <sup>(٣)</sup>.

ومن هذا القبيل البيت المذكور، فإن قوله: « الراحم » اسم فاعل أضيف إلى فاعله وحذف مفعوله اقتصارًا، والصحيح أن جواز ذلك متوقف على أمن اللبس، ويكثر أمن اللبس في اسم فاعل غير المتعدي؛ فلذلك سهل فيه الاستعمال المذكور، وأما في اسم الفاعل المتعدي فقليل؛ كما في قوله: « ما الواحم القلب » إلى آخره.

# الشاهد الخمسون بعد السبعمائة (١٠٠٠)

|  | أَوْ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ن من صديت أذ أجبي شقة |  |
|--|---------------------------------------------|-----------------------|--|
|--|---------------------------------------------|-----------------------|--|

أقول: قائله هو عدي بن زيد بن حمار التميمي، شاعر جاهلي، وهو من المديد.

<sup>(</sup>١) انظر نصه في الصحاح للجوهري: ﴿ حرم ﴾. (٢) ما بين المعقوفين سقط في: ( أ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الأقوال الثلاثة في شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٣٠٣/٢ ).

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ( ٤٦/٣ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر المديد، وهو لعدي بن زيد التميمي، انظر ديوانه ( ١٠١ )، تحقيق: محمد جبار المعيبد، وهو في الكتاب ( ١٩٨/١ )، وشرح التصريح ( ٨٢/٢ )، والمغني ( ٤٥٩ )، وشرح أبيات الكتاب ( ١٣١/١، ٢١٧ )، وشرح =

قوله: « شاحط »: فاعل من الشحط وهو البعد، وكذلك الشحوط، يقال: شحط يشحط شحطًا وشحوطًا ومشحطًا إذا بعد.

## الإعراب:

ظاهر لأن قوله: « من صديق » يتعلق بما تقدمه من البيت، وقوله: « أو أخي ثقة »: كلام إضافي عطف عليه، وكذا قوله: « أو عدو »، وقوله: « شاحط » صفة للعدو، و « دارًا » نصب به. الاستشهاد فيه:

في قوله: « شاحط » فإنه صفة مشبهة باتفاقهم مع أنه جار على فعله، وبهذا رد على من قال: إن الصفة هي التي لا تجري على فعلها نحو: حسن وشديد، وممن قال ذلك أبو علي والزمخشري (١).

قلت: إن صح اتفاقهم فهو محمول على أنه اسم فاعل، ولكنه لما قصد به الثبوت أجرى حكمه حكم الصفة المشبهة، فلذلك أطلق عليه أنه صفة مشبهة فافهم (٢).

# الشاهد الحادي والخمسون بعد السبعمائة (٢٠٢٠)

٧٥١ سَبَشِي الفَتَاةُ البَصَّةُ المُتَجَرَّدِ الْ لَطِيفَةِ كَشَجِهِ وَمَا خِلْتُ أَنْ أُسْبَى

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: « الفتاة » الشابة، و « البضة » بفتح الباء الموحدة وتشديد الضاد المعجمة، يقال: رجل بَضٌّ؛ أي: رقيق الجلد ممتلئ، وجارية بضة كانت أدماء أو بيضاء.

قوله: « المتجرد » بضم الميم وفتح [ التاء ] (°) المثناة من فوق والجيم والراء، يقال: فلان حسن المتجرد بفتح الراء والمجرد والجردة؛ كقولك: حسن العرية والمعرى، وهما بمعنى واحد.

قوله: «كشحه » الكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف، وهو بكسر الحاء، وهو أقصر الأضلاع، قوله: « وما خلت » أي: وما ظننت أن أسبى؛ من السبي وهو الأسر.

<sup>=</sup> شواهد المغنى ( ٨٥٨ )، وروايته في الكتاب لسيبويه: ( من حبيب ).

<sup>(</sup>١) نصه في المفصل ( ٢٣٠ )، يقول صاحبه: « وأسماء الفاعل والمفعول يجريان مجرى الصفة المشبهة في ذلك ( في الدلالة على الثبوت ) فيقال: ضامر البطن، وحاملة الوشاح، ومعمور الدار، ومؤدب الحدام ».

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب لسيبويه ( ١٩٨/١ ). (٣) توضيح المقاصد ( ٤٩/٣ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول، وانظره في شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٧/٣ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة للتوضيح.

### الإعراب:

قوله: « سبتني »: جملة من الفعل والمفعول، قوله: « الفتاة » فاعلها، و « البضة » بالرفع صفة الفتاة، قوله: « المتجرد » مجرور بإضافة البضة إليه، وقوله: « اللطيفة »: مرفوع لأنه صفة أخرى للفتاة، وهو مضاف إلى كشحه، والضمير في كشحه يرجع إلى المتجرد، قوله: « وما خلت »: جملة من الفعل والفاعل، و « أن أسبى »: على أنه في محل النصب مفعول.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « البضة المتجرد اللطيفة كشحه » فإن الكشح مضاف إلى ضمير المتجرد المضاف إليه البضة، ونظيره: مررت برجل حسن الوجنة جميل خالها، فإن المعمول مضاف إلى ضمير معمول صفة أخرى، وهذا تركيب نادر (١).

# الشاهد الثاني والخمسون بعد السبعمائة (۲٬۲)

| وَالطَّيْبِي كُلُّ مَا التَّاثَتْ بِهِ الْأَزُرُ              | ٧٥٢ فَعُجْتُهَا قِبْلَ الْأَخْيَارِ مَنْزِلَةً                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| من البسيط، وأولها هو قوله <sup>(٤)</sup> :                    | أقول: قائله هو الفرزدق، وهو من قصيدة                           |
| عَلَى الفراشِ ومنهَا الدَّلُ والحَفَرُ                        | ١ - تَقُولُ لَأَ رَأَتْنِي وَهِيَ طيبةً                        |
| فَكُلُّ وَارِدَةٍ يَوْمًا لها صدرُ                            | ٢ - أَصْدِرْ هُمُومَكَ لَا يَقْتُلُكَ وَارِدُهَا               |
| وَالطَّيْبِي كُلُّ مَا التَاثَثَ بِهِ الأُزُرُ <sup>(°)</sup> | ٣- فعجتها قِبَلَ الْأَخْيَارِ مَنْزِلَةً                       |
| غَيْثًا يَكُونُ عَلَى الأَيْدِي لَهُ دِرَرُ                   | ٤ - إذَا رَجَا الرَّكْبُ تَغْرِيسًا ذَكُرتُ لَهُم              |
| بِحَيْثُ تَلْحَسُ عن أولادِها البقرُ                          | <ul> <li>٥ - وَكَيفَ تَرْجُونَ تغميضًا وَأَهْلُكُمْ</li> </ul> |
| وَبِادِرُوهُ فِإِنَّ الْغُرِفَ يُبْتَدَرُ                     | ٦ - سِيرُوا فَإِنَّ ابنَ ليلَى مِنْ أَمَامِكُمْ                |
| اذْ هم قاشٌ واذ ما مثلَهم بشهُ                                | ٧ - فأضبَحُوا قدْ أعادَ اللَّهُ دولتَهم                        |

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان (٧/٣). (٢) توضيح المقاصد (٥٠/٣).

زارت سكينة أطلًا ما أناخ بهم شفاعة النوم للعينين والسهر

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، من قصيدة طويلة للفرزدق، يمدح بها عمر بن عبد العزيز، بدأها بالغزل، وليس مطلعها ما ذكره الشارح بل مطلعها قوله:

وانظر بيت الشاهد في ديوانه ( ١٨٢/١ ) ٤، وشرح التصريح ( ٨٥/٢ )، وشرح الأشموني ( ٦/٢ ).

<sup>(</sup>٤) انظر القصيدة كلها في الديوان ( ١٨٢/١ ) ط. دار الكتب العلمية، والأبيات التي ذكرها الشارح مختارة من القصيدة.

<sup>(</sup>٥) هذا البيت سقط في ( ب ).

# ٨- ولنْ يَزَالَ إمامٌ منهم ملكٌ إليهِ يَشْخَصُ فوقَ المنبرِ البصرُ

٣ - قوله: « فعجتها » أي: فعجت الناقة؛ يقال: عجت البعير أعوجه عوجًا ومعاجًا إذا عطفت رأسه بالزمام، وانعاج عليه: انعطف، قوله: « قبل الأخيار » بكسر القاف وفتح الباء الموحدة؛ أي: نحوهم وجهتهم، والأخيار: جمع خير بالتشديد.

قوله: « والطيبي » أصله: والطيبين، سقطت النون للإضافة، وهو جمع طيب قوله: « التاثت »: من الالتياث، وهو الاختلاط والالتفاف، يقال: التاث برأس القلم شعرة، ومادته: لام وياء وثاء مثلثة، « والأزر »: جمع إزار، وهو كناية عن وصفهم بالعفة، والعرب تكني بالشيء عما يحويه ويشتمل عليه؛ كما قالوا: فلان ناصح الجيب؛ أي: الفؤاد، وكذلك هاهنا، أراد أنهم موصوفون بالعفة فافهم.

## الإعراب:

قوله: « فعجتها » الفاء للعطف، وعجتها: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، و « قبل الأخيار »: كلام إضافي منصوب على الظرفية، و « منزلة » نصب على التمييز.

قوله: « والطيبي كل ما التاثت »: عطف على الأخيار، ولفظ « كل » مضاف إلى ما الموصولة و « التاثت »: فعل ماض، و « الأزر »: فاعله، والجملة صلة الموصول، والضمير في « به » يرجع إلى لفظ ما.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « والطيبي كل ما التاثت » فإن قوله: « الطيبي » صفة مشبهة مضافة إلى كل الذي هو مضاف إلى موصول، وقد علم أن معمول الصفة المشبهة على أنواع منها المضاف إلى موصول؛ كما في البيت المذكور، والباقي عرف في موضعه (١).

الشاهد الثالث والخمسون بعد السبعمائة (۲٬۲)

<u>٧٠٣</u> ..... وَثِيرَاتُ مَا الْتَفَّتُ عَلَيْهِا الْمَآذِرُ

### أقول: قائله هو عمر بن أبي ربيعة، وصدره:

(٣) البيت من بحر الطويل، وهو في العزل لعمر بن ابي ربيعه؛ لكنه غير موجود في ديوانه، بسرح عبدا مهمه، ويو بـ في شرح التصريح ( ٨٦/٢ )، وشرح الأشموني ( ٣٥٧/٢ ).

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٦/٣ ). (٢) توضيح المقاصد ( ١/٣ ). (٣) البيت من بحر الطويل، وهو في الغزل لعمر بن أبي ربيعة؛ لكنه غير موجود في ديوانه، بشرح عبداً مهنا، ويوجد

# أَسِيلَاتُ أَبْدَانِ دِقَاقُ خصُورُهَا ......

وهو من الطويل.

قوله: « أسيلات أبدان »: جمع أسيلة، وهي الطويلة، وكل مسترسل أسيل؛ ومنه سمي الرماح أسيلًا، ورجل أسيل الخد إذا كان لين الخد طويله، وقد أسل بالضم أسالة.

و « الدقاق » بكسر الدال جمع دقيق، و « الخصور »: جمع خصر، قوله: « وثيرات »: جمع وثيرة – بفتح الواو وكسر الثاء المثلثة، والوثير: الفراش الوطيء، وأراد بها هاهنا وطيآت الأرداف والأعجاز.

#### الإعراب:

قوله: « أسيلات أبدان »: كلام إضافي خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هن أسيلات أبدان، قوله: « دقاق »: جمع اسم فاعل عَمِل عَمَل فعله؛ حيث رفع خصورها وهو – أيضًا – خبر بعد خبر.

قوله: « وثيرات ما التفت »: كلام إضافي خبر بعد خبر [ وما موصولة، و « التفت »: فعل ماض، و « المآزر »: فاعله، والجملة ] (١) صلة للموصول، والضمير في « عليها » يرجع إلى « ما » باعتبار معناها.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وثيرات ما التفت » فإن وثيرات صفة مشبهة أضيفت إلى الموصول، وقد علم أن الصفة المشبهة المضافة على أنواع: منها المضاف إلى الموصول كما في البيت المذكور (٢).

# الشاهد الرابع والخمسون بعد السبعمائة (٢٠٤٠)

٧٥٤ أزور امراً جَمَّا نوالٌ أعده لمن أمَّهُ مُسْتَكُفِيا أَزْمَةُ الدَّهْرِ

أقول: قائله مجهول، وهو من الطويل.

قوله: « جمًّا » بالجيم وتشديد الميم؛ أي: عظيمًا، قوله: « نوال » بفتح النون، وهو العطاء وكذلك النول، قوله: « لمن أمه » أي: قصده، قوله: « أزمة الدهر » أي: شدته.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (ب). (٢) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان (٦/٣).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ١/٣ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وهو في المدح، لشاعر مجهول، وانظره في شرح الأشموني ( ٦/٣ )، وشرح التصريح ( ٨٦/٢ ).

## الإعراب:

قوله: « أزور »: جملة الفعل والفاعل، و « امرأ »: مفعوله، و « جمًّا »: صفة مشبهة منصوب لأنه صفة لامرئ، وقوله: « نوال »: مرفوع بقوله: « جمًّا » لأنه صفة مشبهة عمل عمل فعله.

قوله: « أعده »: من الإعداد، جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه، والمفعول وهو اللهاء الذي يرجع إلى النوال، والجملة في محل الرفع لأنها صفة للنوال، والأولى أن تكون في محل النصب على أنها صفة لامرئ ويكون الضمير فيها راجعًا إليه (١).

وقوله: « لمن أمه »: يتعلق بقوله: « مستكفيًا »، ومن موصولة، و « أمه » جملة صلتها، و « مستكفيًا » نصب على أنه مفعول ثان لأعده، وقوله: « أزمة الدهر »: كلام إضافي منصوب بقوله: « مستكفيًا ».

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « جمًّا نوالُ » حيث [ رفع جمًّا نوال ] (٢) مع أنه غير متلبس بضمير صاحب الصفة لفظًا، وفي المعنى التقدير: جمًّا نواله (٣).

الشاهد الخامس والخمسون بعد السبعمائة (١٠٥)

| مِ وَفِي الحَرْبِ كَالِحٌ مُكْفَهِرٌ | للْقُهُ أَنْتَ فِي السَّلْ | حَسَنُ الوَّجْهِ وَ | ن |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|---|
|                                      |                            |                     |   |

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الخفيف.

قوله: « طلقه » أي طلق الوجه؛ يقال: رجل طلق الوجه وطليق الوجه؛ أي: غير عبوس، « والسلم » بكسر السين؛ الصلح، « والكالح »: من الكلوح وهو التكشير في عبوس، وقد كلح الرجل كلوحًا وكلاحًا، و « المكفهر »: من اكفهر الرجل إذا عبس

## الإعراب:

قوله: « حسن الوجه » كلام إضافي، وقد عمل في الضمير البارز وهو قوله: « أنت »، وقوله:

<sup>(</sup>١) الظاهر أنه يتعلق بأعده، قبله؛ لأن المعنى: أعده لمن يقصده.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الأشموني (٣/٣)، وشرح التصريح ( ٨٦/٢).

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ( ٤٧/٣ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الخفيف، لقائل مجهول، وهو في المدح بالصفتين المشهورتين عند العرب، وهما الكرم والشجاعة؛ إلا أن الشاعر عبر عنهما بالكناية في البيت الأول، وانظر الشاهد في شرح الأشموني ( ٣٥٦/٢ ).

« طلقه » بالرفع بدل من قوله: « حسن الوجه » (١)، قوله: « في السلم »: حال من أنت؛ أي: حال كونك في السلم، [ قوله: ] (٢) « وفي الحرب »: عطف على قوله: « في السلم »، وهو متعلق بكالح، و « كالح »: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: أنت في الحرب كالح، و « مكفهر »: خبر بعد خبر.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حسن الوجه طلقه أنت » حيث عمل حسن الوجه وهو صفة مشبهة في الضمير البارز وهو أنت مع أنه غير سببي، وقد شرط أن يكون معمول الصفة المشبهة سببيًا بخلاف اسم الفاعل فإنه يعمل في السببي والأجنبي، والمراد بالسببي المتلبس بضمير صاحب الصفة لفظًا أو معنى، وأجيب عن ذلك بأن المراد من السببي أن لا يكون أجنبيًا، فإنها لا تعمل في الأجنبي، وأما عملها في الموصوف فلا إشكال فيه (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فيه سهوان: جعله أنت معمول الصفة المشبهة، وهو لا يجوز لأنه لا بد أن يكون سببًا من الموصوف، وأيضًا هذا المعمول السببي هو الوجه في الوصف الأول، وضميره في الوصف الثاني، وهو طلقه، وأما أنت فهو مبتدأ مؤخر، وخبره الأول حسن، والثاني: طلقه، وليس طلقه بدلًا كما زعم، وهذا هو السهو الثاني.

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
 (٣) شرح الأشموني (٣/٥).



# شواهد التعجب



# الشاهد السادس والخمسون بعد السبعمائة (۲٬۱)

| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••     | الله عند الله الما الله الله الله الله الله الله |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| النجم العجلي، وقد ذكرناه مع الاختلاف فيه مع | أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج، ويقال أبو         |
|                                             | شواهد المعرب والمبني عند قوله <sup>٣)</sup> :    |
| •••••                                       | إنَّ أَبَساهَا وَأَبَسا أَبَساهَا                |
| زة، وهي <sup>(١)</sup> :                    | وقوله: « واهًا لليلي » أول القصيدة المرجز        |
| هِيَ المُنَى لَوْ أَنَّنَا نِلْنَاهَا       | ١ - وَاهًا لِلَيْلَى ثُمُّ وَاهًا وَاهَــــا     |
| بِشَمَنِ نُرضِي بِهِ أَبَاهَا               | ٢- يـا لَــْتَ عينَاهَا لَنَا وَفَـاهَـا         |
| قَدْ بَلَغًا فِي الْمَجْدِ غَايَتَاهَا      | ٣- إنَّ أَبَاهَا وَأَبَا أَبَاهَا                |
| تعجبت من طيب شيء، قلت: واهَا له ما أطيبه!:  | قوله: « واهًا » كلمة يقولها المتعجب، فإذا :      |
| قوله (٥):                                   | وكلمة: « وا » هاهنا اسم لأعجب كما في             |
|                                             | وَا بِأَبِي أَنْتِ وَفُوكِ الْأَشْنَبُ           |
|                                             |                                                  |

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٧٦ ).

 <sup>(</sup>۲) البيت من بحر الرجز المشطور، من مقطوعة لرؤبة في الغزل، ذكر الشارح بعض أبياتها، وهو في ملحق ديوان رؤبة
 ( ١٦٨ )، ونسب له ولأبي النجم في شرح شواهد المغني ( ١٢٩ )، وابن يعيش ( ٧٢/٤ )، واللسان: « ويه ».
 (٣) ينظر الشاهد رقم ( ١٧ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الديوان ( ١٦٨ )، مجموع أشعار العرب، تحقيق: وليم بن الورد.

<sup>(</sup>٥) من الرجز، ينظر اسم الفعل في كلام العرب والقرآن الكريم ( ٣٧٦)، وشرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٩٨/٣)، وهو شاهد على أن ( وا ) اسم فعل بمعنى أعجب.

وقد يزاد فيها الهاء، فيقال: واهًا كما في البيت المذكور، قوله: « لليلى » اللام فيه للتعجب، وهي مكسورة ليفرق بينها وبين لام الاستغاثة، قوله: « ثم واهًا »: عطف على: واهًا [ لليلى، قوله: « واهًا ] (١) تأكيد للأول.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « واهًا » فإنه كلمة للتعجب؛ كما ذكرنا، وقد علم أنه يستعمل على صيغ مختلفة منها كلمة: « واهًا »، ومنها كلمة: كيف؛ كما في قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُوكَ بِاللّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨]، ومنها لفظ: سبحان اللّه؛ كما في حديث أبي هريرة ﷺ (٢): « سبحان اللّه! إن المؤمن لا ينجس » (٣).

# الشاهد السابع والخمسون بعد السبعمائة (نانه)

٧٥٧ يَا جَارَتَا مَا أَنْتِ جَارَهُ!

أقول: قائله هو الأعشى ميمون بن قيس، وأوله:

بَانَتْ لِشُحْرِنَنَا عَفَسارَهُ

وهي من قصيدة طويلة، من الكامل المجزوء المرفل المصرع (٦)، وأولها هذا البيت، وبعده قوله (٢):

٢ - تُـزضِيكَ مِـنْ مُـسَنِ وَمِـنْ دَلَّ مُــخَـالَـطُــةُ غَــرَارَهْ

٣ - بَيْضَاءُ ضَحْوَتُهَا وَصَـفْ رَاءُ العَشِيَّةِ كالعَرَارَةُ (^)

٤ - وَسَبَتْكَ حِينَ تَبَسَّمَتْ بِينَ الأَرِيكَةِ وَالسِّتَارَهُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ينظر صحيح البخاري ( ٧٩/١)، طبعة دار الشعب، وصحيح مسلم ( ٦٧٣/٨)، طبعة دار الشعب.

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٧/٣ ). ﴿ ٤ ) ابن الناظم ( ١٧٦ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الكامل المجزوء، من قصيدة للأعشى على عادته في تطويل القصائد، فغالبها يتجاوز السبعين بيتًا، وهو في هذه يهجو شيبان بن شهاب الجحدري، بدأها بالغزل ووصف صاحبته، والعجيب أن بيت الشاهد عند النحويين غيره في الديوان، فصدره عند النحويين عجز في الديوان والعكس، وانظر البيت في ديوانه ( ٧٧) دار الكتاب العربي، ورصف المباني ( ٤٥٦)، وشرح عمدة الحافظ ( ٤٣٥)، والحزانة ( ٣٠٨/٣ – ٣١٠)، ( ٤٨٦/٥)، واللسان و بشر ٤ و و جور ٤.

<sup>(</sup>٦) في ( ب ): من الرجز المسدس، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٧) انظر الديوان ( ٧٧ ) ط. دار الكتاب العربي، و ( ١٨٩ ) ( المكتب الشرقي )، وانظر ما قيل في الشاهد رقم ( ٦٧٨ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٨) في هذا البيت سقط في (أ).

١ – قوله: « بانت »: من البين، و « عفارة »: اسم امرأة يحتمل أن تكون هي الجارة أو غيرها، فإن كانت عينها فقد انتقل من الإخبار إلى الخطاب بقوله: يا جارتا، والجارة هاهنا زوجته، وأصله: يا جارتي، فأبدل من الكسرة فتحة، فانقلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ويجوز أن تكون الألف فيها ألف الندبة، فلما وصلها حذف الهاء، فكأنه لما فقدها ندبها.

٢ - قوله: « غراره » بالغين المعجمة؛ من الغرة، « والعرارة » بفتح العين المهملة، وهو شجر له نور أصفر يكون قدر شبر، « والأريكة » السرير المتخذ في حجلة، ويجمع على: أرائك.
 الإعراب:

قوله: « بانت »: فعل، و « عفاره »: فاعله، واللام في: « لتحزننا » للتعليل، قوله: « يا جارتا »: منادى منصوب؛ لأنه مضاف؛ إذ أصله: يا جارتي؛ كما نقول: يا غلامي ثم نقول: يا غلاما.

قوله: « ما أنت » ما نافية، و « أنت »: مبتدأ، و « جاره »: خبره، ويروى: ما كنت جاره، فهذا يؤكد (١) معنى النفي، ويجوز أن تكون ما استفهامًا في موضع الرفع على الابتداء، وأنت خبره، وجاره يكون تمييرًا، والمعنى: عظمت من جارة.

## [ الاستشهاد فيه:

في قوله: « ما أنت جارة! » حيث يدل على التعجب؛ إذ التقدير: عظمت من جارة ] (١) كما ذكرنا (٣).

# الشاهد الثامن والخمسون بعد السبعمائة (١)

# ٧٥٨ يَا هَيْء مَا لِي مَنْ يُعَمَّرْ يُفْنِهِ مَنْ الزَّمَانِ عَلَيهِ وَالتَّقْلِيبُ

أقول: قائله هو جميح بن الطماح الأسدي، ويقال: نافع بن لقيط الأسدي؛ قاله ابن بري، وعن أبي الحسن الأخفش عن ثعلب أنه لنافع بن نويفع الفقعسي (°)، وهو من قصيدة طويلة من الكامل، وأولها هو قوله:

١ - بَانَتْ لِطَيِّبِهَا الغَدَاةَ جَنُوبُ وَطَرِبْتَ أَنَّكَ مَا عَلِمْتُ طَرُوبُ

<sup>(</sup>١) في ( ب ): يؤيد. (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٧/٣ ). ( ٤ ) ابن الناظم ( ١٧٦ ).

 <sup>(</sup>٥) البيت من بحر الكامل، وقد اختلف في قائله على ما ذكره الشارح، وهو في التحسر من طول العمر ومرور الزمان على الإنسان، وانظر البيت في الصحاح للجوهري: « هيأ ».

قوله: « يا هيء » ذكر بعض أهل اللغة أن هيء اسم لفعل أمر ومعناه تنبه واستيقظ كمعنى: صه ومه ومه في كونهما اسمين لاسكت واكفف (١)، وإنما بنيت على حركة بخلاف: صه ومه؛ لئلا يلتقي ساكنان، وخصت بالفتحة طلبًا للخفة بمنزلة: أين وكيف.

قوله: « ما لي » يعنى: أي شيء لي، يريد بذلك من تغير حاله عما كان يعهده، ثم استأنف ذلك فأخبر عن تغير حاله، فقال: « من يعمر يفنه مر الزمان عليه »، « والتقليب »: أي: التغيير من حال إلى حال، ويروى: يا فيء ما لي بالفاء وسكون الياء، والعرب تقول: يا فيء ما لي؛ تتأسف بذلك، قوله: « من يعمر يفنه » ويروى: يبله؛ من بلي الثوب إذا خَلِق.

## الإعراب:

قوله: « يا هيء » يا ها هنا لمجرد التنبيه؛ لأنها دخلت على ما لا يصلح للنداء، وقال ابن بري: دخل حرف النداء على هيء كما دخل على فعل الأمر في قول الشماخ (٢):

ألا يا اسقياني قبل غارة سنجال

والسنجال - بكسر السيد: اسم قرية من قرى أرمينية، قوله: « ما لي »: جملة من المبتدأ والخبر، وكلمة ما للاستفهام، قوله: « مَن » شرطية، و « يعمر »: على صيغة المجهول فعل الشرط فلذلك جزم، وقوله: « يفنه مر الزمان » جواب الشرط، « ويفنه »: فعل ومفعول، و « مر الزمان »: كلام إضافي فاعله، قوله: « عليه »: يتعلق بمر، قوله: « والتقليب » بالرفع عطف على المضاف في قوله: « مر الزمان ».

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا هيء ما لي » حيث يدل على التعجب؛ كما ذكرنا <sup>(٣)</sup>.

وقبل منايا باكرات وآجال

وسنجال: قرية بأرمينية، وروي البيت ( ألا يا أصبحاني ) وفيه الشاهد أيضًا، ومطلع القصيدة قوله:

لعمري لا أنسى وإن طال عهدنا لقاء ابنة الضمري في البلد الخالي ديوان الشماخ ( ٤٥٥ )، ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>١) في الصحاح للجوهري: ﴿ هيأ ﴾ قولهم: ﴿ يا هيء ما لي ﴾ كلمة أسف وتلهف، أنشد الكسائي، ثم ذكر بيت الشاهد ﴾.

<sup>(</sup>٢) صدر بيت من بحر الطويل، وعجزه قوله:

<sup>(</sup>٣) هو شاهد على مجيء: ( هيء ) اسم فعل أمر بمعنى تنبه واستيقظ، واسم الفعل هذا للتعجب السماعي.

# الشاهد التاسع والخمسون بعد السبعمائة (۲٬۱)

# منْ هَــُؤُلَــُـائِكُـنَّ الصّالَ والسمُرا

٧٠٩ يا مَا أُمَيْلِحَ غِزْلَانًا شَدَنَّ لَنَا

أقول: قائله هو العرجي، وهو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان الأموي، وقد مرَّ ذكره مع البيت في شواهد اسم الإشارة (٣).

قوله: « أميلح »: تصغير أملح؛ من ملح الشيء ملاحة، و « شدن »: جمع مؤنث (٤) من شدن الظبي إذا صلح جسمه، و « الضال » بالضاد المعجمة وتخفيف اللام وهو السدر البري، واحدها: ضالة بالتخفيف – أيضًا –.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا ما أميلح » فإن الكوفيين استدلوا به على أن صيغة ما أفعله! في التعجب اسم؛ لأنه صغر هاهنا، والتصغير لا يكون إلا في الأسماء، وأجاب البصريون عن ذلك أنه شاذ وقد استوفينا الكلام هناك (°).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (١٧٧).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر البسيط، وقد اختلف في قائله، فقيل: للمجنون وهو في ديوانه ( ۱۳۰ )، وله أو للعرجى أو لبدوي اسمه كامل الثقفي أو لذي الرمة في الخزانة ( ۹۹۲، ۹۳، ۹۷ )، والدرر ( ۲۳٤/۱ )، وشرح شواهد المغني ( ۹۹۲ )، وانظره في أسرار العربية ( ۱۹۰/۱ )، والإنصاف ( ۱۲۷ )، وشرح شافية ابن الحاجب ( ۱۹۰/۱ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ٩٥ ).

<sup>(</sup>٤) يقصد أنه فعل ماض أسند إلى نون النسوة، وهي نون جمع المؤنث، وفي الصحاح: « شدن » شدن الظبي: قوي وطلع قرناه، واستغنى عن أمه.

<sup>(</sup>٥) ينظر المسألة (٥١) من الإنصاف، وفيه قال الأنباري: « ذهب الكوفيون إلى أن (أفعل) في التعجب نحو: ما أحسن زيدًا! اسم، واحتجوا بأنه جامد لا يتصرف، ولو كان فعلاً لوجب أن يتصرف؛ لأن التصرف من خصائص الأفعال، فلما كان جامدًا وجب أن يلحق بالأسماء. ومنهم من قال بالاسمية لتصغيره، والتصغير من خصائص الأسماء كما قال الشاعر: (البيت)، وقد جاء ذلك كثيرًا في الشعر وسعة الكلام، ومنهم من استدل بتصحيح عينه في نحو: ما أقومه!، وما أبيعه!، قياسًا على تصحيح العين في الاسم نحو: هذا أقوم منك، وأبيع منك، ولو كان فعلًا لاعتلت عينه قياسًا على الفعل نحو: قام وباع، فإذا كان قد أجري مجرى الأسماء في التصحيح مع ما دخله من الجمود والتصغير وجب أن يكون اسمًا. والذي يدل على أنه ليس بفعل وأنه ليس التقدير فيه: شيء أحسن زيدًا!، قولهم: ما أعظم الله!، وقول الشاعر:

مَا أَقْدَرَ اللَّهُ أَنْ يُدْنِي عَلَى شَحَطِ مِن دَارُهُ السَحَـزُنُ مِـمَّـنْ دَارُهُ صُــولُ! ولو كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يكون التقدير فيه: شيء أعظم اللَّه، شيء أقدر اللَّه!، واللَّه تعالى عظيم وقادر لا بجعل جاعل ». الإنصاف بتصرف ( ١٢٦/١ – ١٢٩ )، وينظر أسرار العربية ( ١١٥ )، والمساعد لابن عقيل ( ١٤٧/٢ ).

# الشاهد الستون بعد السبعمائة (۲٬۱)

# <u>الله</u> ومُستَبْدِلٍ مِنْ بَعْدِ غَضْبَى صُرَيْمَةً فَأَخْرِ بِهِ مِنْ طُولِ فَقْرٍ وَأَخْرِيَا

أقول: أنشده ثعلب ولم يعزه لقائله، وهو من الطويل.

قوله: « ومستبدل »: اسم فاعل من الاستبدال، قوله: « غضبى » بفتح الغين وسكون الضاد المعجمتين وفتح الباء الموحدة، وهو المائة من الإبل، وفي كتاب القالي: غضيى بالياء آخر الحروف موضع الباء (٣)، وفي كتاب ابن ولاد: غضنى بالنون موضع الياء وهو تصحيف.

قوله: « صريمة »: تصغير صرمة بكسر الصاد المهملة وسكون الراء، وهي قطعة من الإبل نحو الثلاثين، صغرها للتقليل، قوله: « فأحربه » أي: أجدربه، وهو صيغة التعجب؛ من قولهم: فلان حري أن يفعل كذا؛ أي: جدير ولائق، قوله: « وأحريا » أصله: أحرين بنون التوكيد فأبدلت الألف من النون، وهو – أيضًا – صيغة التعجب.

### الإعراب:

قوله: « ومستبدل » مجرور بالعطف على ما قبله إن تقدمه شيء، وإلا فبإضمار رب، قوله: « صريمة » منصوب على أنه مفعوله.

قوله: « فأحر به » على وزن أفعل به من صيغة التعجب، ولكن معناه: ما أفعله!؛ كما تقول: أكرم بزيد!، معناه: ما أكرمه!، لفظه أمر ومعناه تعجب، وفاعله المجرور بالباء عند البصريين، وهو ضمير مستتر عند الكوفيين على ما عرف في موضعه.

قوله: « من طول فقر » كلام إضافي مجرور بمن يتعلق بأحر به قوله: « وأحريا » عطف على قوله: فأحر به! كرر للتأكيد، والتقدير: وأحرين به، فأبدلت النون ألفًا، وحذف به ها هنا لدلالة الأول عليه.

### الاستشهاد فيه:

أمران: أحدهما: الاستدلال على فعلية هذه الصيغة، أعنى: أفعل به! لمرادفته لما ثبتت فعليته مع

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٧٧ )، وشرح ابن عقيل ( ١٤٨/٣ ) ٥ صبيح ٥.

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو مجهول القائل في المغني ( ٣٣٩ )، وشرح شواهد المغني ( ٧٥٩ )، واللسان

<sup>«</sup> غضب » « حرى »، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٧٨/٢ )، والدرر ( ١٥٩/٥ ).

<sup>(</sup>٣) ليس في كتاب الأمالي لأبي علي القالي؛ كما ذكر الشارح، وقد بحثنا عنه فلم نجده.

كون وزنه من الأوزان التي تخص الأفعال نحو [قوله تعالى ] (١): ﴿ أَسِّعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ [مريم: ٣٨] (٢). والثاني: توكيده بنون التوكيد الخفيفة في قوله: « وأحريا » [ كما ذكرنا ] (٣). الشاهد الحادي والستون بعد السبعمائة (٤٠٠)

الله الله المسلودًا المسلود المسل

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج، وقد مرَّ الكلام فيه مستوفًى في شواهد الكلام في أوائل الكتاب (٢)، وقد ذكرنا أن الاستشهاد فيه دخول نون التوكيد في اسم الفاعل، وهو قوله: « أقائلن » تشبيهًا له بالفعل، وقد دل هذا على أن الاستدلال على فعلية أفعل به! في التعجب بدخول نون التوكيد عليه؛ كما في قوله: « وأحريا » في البيت السابق ليس بقوي، لاحتمال أن يقال النون فيه كالنون في قوله:

أقائلُنَّ أحضروا الشهودا الشهودا الشاهد الثاني والستون بعد السبعمائة (۱٬۷۰)

٧٦٢ جَـزَى اللَّـهُ عَنِّي وَالْجَزَاءُ بِفَصْلِهِ وَبِيعَةَ خَيْرًا ما أَعَـفُ وَأَكْـرَمَـا

أ**قول:** قائله هو....

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) ينص في شرح الكافية الشافية قائلًا: « وهما فعلان غير متصرفين، أما ( أفعل ) فلا خلاف في فعليته؛ لأنه على صيغة لم يصغ عليها إلا فعل، ولأن العرب قد تؤكده بالنون الخفيفة كقول الشاعر: ( البيت )، والمؤكد بالنون لا يكون إلا فعلًا ». شرح الكافية الشافية ( ١٠٧٧ )، وقد خالف هذا في التسهيل فنص على الخلاف بين البصريين ومعهم الكسائي وبين الكوفيين غير الكسائي، ولم ينص على مخالفة الكسائي لفريقه في شرحه للتسهيل مما يدل على التمارض في أسلوبه، قال ابن مالك في التسهيل: « ينصب المتعجب منه مفعولًا بموازن أفعل فعلًا لا اسمًا خلافًا للكوفيين غير الكسائي ». ينظر تسهيل الفوائد ( ١٣٠ )، وقال في شرحه: « وأما ( أفعل ) فمختلف في فعليته عند الكوفيين متفق على فعليته عند الكوفيين متفق على فعليته عند الكوفيين متفق

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٤) ابن الناظم ( ١٧٧ ).

<sup>(</sup>٥) ثلاثة أبيات من بحر الرجز المشطور، وهي لرؤبة في وصف امرأة تحب شابًا قويًّا، وهي في ملحق ديوانه ( ١٧٣ )، وانظرها في المراجع الآتية: المحتسب ( ١٩٣/١ )، ( ١٢٠/٢ )، والخصائص ( ١٣٦/١ )، والأشموني ( ٤٢/١ )، ( ٢١٢/٣ )، والتصريح ( ٤٢/١ )، والهمع ( ٧٩/٢ )، والدرر ( ٢١١/٢ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر الشاهد رقم ( ١١ ). (٧) ابن الناظم ( ١٧٨ )، وأوضح المسالك ( ٢٥٧/٢ ).

<sup>(</sup>٨) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة لعلي بن أبي طالب، قالها في الحصين بن المنذر، وهو غلام يزحف براية =

[ أمير المؤمنين ] (١) علي بن أبي طالب ﷺ، وهو من الطويل، والمعنى ظاهر.

## الإعراب:

قوله: « جزى الله »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « ربيعة »: مفعول به، و « خيرًا »: مفعول ثان، والجملة دعائية لا محل لها من الإعراب إنشاء في صورة الإخبار.

قوله: « والجزاء »: مبتدأ، و « بفضله »: خبره؛ أي: بفضل [ اللَّه ] (٢) وقد اعترضت بين الفاعل والمفعول، قوله: « وأكرما »: عطف عليه، وأصله: ما أكرمهم والألف فيه للإطلاق.

#### والاستشهاد فيه:

وذلك لأن المتعجب [ منه ] <sup>(٣)</sup> إذا علم جاز حذفه سواء كان معمول أفعل كما في قوله: « ما أعفَّ وأكرمًا »؛ إذ أصله: ما أعفهم وأكرمهم؛ كما ذكرنا، أو معمول أفعل به. فافهم (<sup>١)</sup>. الشاهد الثالث والستون بعد السبعمائة (<sup>١٠٥)</sup>

<u>عَنه</u> فَذَلِكَ إِنْ يَلْقَ الْمِيَّةَ يَلْقَهَا حَمِيدًا وَإِنْ يَسْتَغْنِ يَوْمًا فَأَجْدِرْ

أقول: قائله هو عروة بن الورد بن زيد، وقيل: ابن عمرو بن زيد بن عبد الله بن ثابت بن هريم ابن لديم بن عرذ بن غالب بن قطيعة بن عبس بن بغيض بن الريث بن غطفان بن سعد بن غيلان ابن مضر بن نزار، شاعر من شعراء الجاهلية، وفارس من فرسانها، وصعلوك من صعاليكها المعدودين

=حمراء، فأعجب بزحفه، فقال:

لنما الراية الحمراء يخفق ظلها وبيت الشاهد ملفق من بيتين في الديوان وهما:

جزى الله قومًا قابلوا في لقائهم ربيعة الكنب أنهم أفعل نجده

إذ قيل قدمها حمصين تقدمًا

لدى البأس خير ما أعف وأكرمًا وبأس إذا لاقها خميسًا عرمرمًا

وانظر بيت الشاهد في ديوان الإمام على ( ١٧٠ )، ط. دار الكتب العلمية. (١ – ٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٤) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٠/٣ ).

أقللي اللوم يا بنة منذر ونامي وإن لم تشتهي النوم فاسهري انظر ديوان عروة والسموال ( ٣٠/٢)، ط. دار صادر، وانظر بيت الشاهد في شرح التصريح ( ٩٠/٢)، والأغاني ( ٣٠/٢)، والخزانة ( ٩٠/٢)، ( ١٣/١٠)، والدر ( ٢٠٧/٤)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٣٨/٢).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ١٧٨ )، وتوضيح المقاصد ( ٦١/٣ )، وأوضح المسالك ( ٢٧٦/٢ )، وشرح ابن عقيل ( ١٥٢/٣ ) « صبيح ».

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة لعروة بن الورد، قالهًا يعاتب أمرأته، وقد نهته عُن الغزو، ومطلعها:

المعدمين الأجواد، وكان [ يلقب ] (١) عروة الصعاليك لجمعه إياهم وقيامه بأمرهم، وقيل: لقب بقوله: ..... إلى آخىره لحى اللُّه صعلوكًا.....

أصاب قراهًا من صَدِيقِ مُيَسرِ

يَحُتُّ الحَصَى عنْ جَنْبِهِ المُتَعَفِّرِ

ويُضْحِي طَلِيحًا كالبعيرِ الْحُسرِ

كضوء شِهَاب القَابِس المتنوّر

بساحتهم زجر المنيح المشهر

وهو من قصيدة رائية من الطويل، وأولها هو قوله (٢):

مصافي المُشاشِ آلفًا كل مجزرِ لحَى اللَّهُ صُعلُوكًا إذا جَنَّ لَيلُهُ

يَعُدُّ الغِنَى مِن نفسِهِ كل ليلَةٍ

٣- ينامُ عِشَاءً ثمَّ يُضبحُ ناعِسًا

٤ - يُعِينُ نِسَاءَ الحَيِّ مَا يستعِنَّهُ ه - ولله صعلوك صفيحة وجهه

٦ - مطِلَّ على أعدائِهِ يزجُرُونَهُ

٧- إذا بعدُوا لا يأمنُونَ اقترابَه

تَشَوُّفَ أَهْلِ الغائبِ المُتَنَظَّرِ ..... إلى آخسره (٣) ٨- فذلك .....

١ - أقول: [ قوله: « ] (٤) لحى الله » أصله: اللوم والقشر، ويستعمل في السب، و « الصعلوك »: الفقير، و « المشاش » بضم الميم؛ كل عظم هش دسم، الواحدة مشاشة، و « المجزر »: الموضع الذي تجزر فيه الإبل.

٢ - و « الميسر » بضم الميم وفتح الياء آخر الحروف وتشديد السين المهملة؛ الذي قد نتجت إبله وكثر لبنه، وضده المجنّب، ويحت ويحط متقاربان.

٣ - و « المتعفر » بالعين المهملة؛ المتمرغ في التراب.

٤ - و « الطليح » بالحاء المهملة؛ من طلح البعير أعيا فهو طليح، و « المحسر » بالحاء والسين المهملتين؛ من حسر البعير يحسر حسورًا إذا كلُّ وأعيا وحسره غيره.

ه - قوله: « صفيحة وجهه » أراد ضوء صفيحة وجهه.

٦ – قوله: « مطلّ »: من أطل على كذا إذا أوفى عليه، و « المنيح » بفتح الميم وبالحاء المهملة يستعمل في معنيين: أحدهما: أن يكون قدحًا لاحظ به، والآخر: في معنى المستعار؛ لأن العارية يقال لها المنحة، وكانوا يستعيرون القداح بعضهم من بعض، والبيت يحتمل الوجهين.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ديوان عروة والسموأل ( ٣٥ )، ط. دار صادر، بيروت، والبيت ﴿ لحى اللَّه ﴾ بعد عشرة أبيات.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٣) هذا البيت سقط في ( أ ).

٧ - قوله: « تشوف أهل الغائب »: نصب على المصدر، والمفعول محذوف، والتقدير: تشوف أهل الغائب رجوعه.

٨ - و « المنية »: الموت.

## الإعراب:

قوله: « فذلك »: إشارة إلى الصعلوك الثاني من القصيدة، والفاء تصلح أن تكون للترتيب الذكري، وهو الذي يفصل المجمل الذي سبق وهو مبتدأ، والجملة الشرطية خبره.

وقوله: « إن » للشرط، و « يلق »: فعل وفاعل، و « المنية » مفعول، والجملة: فعل الشرط، قوله: « يلقها »: جواب الشرط فلذلك جزم الفعل، والهاء ترجع إلى المنية في محل النصب على المفعولية.

وقوله: « حميدًا »: نصب على الحال من الضمير المنصوب بمعنى محمودة، وصيغة فعيل يستوي فيها المذكر والمؤنث إذا كان بمعنى المفعول؛ كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [ الأعراف: ٥٦ ] (١).

قوله: « وإن يستغن »: عطف على الجملة الأولى، وهي – أيضًا – شرطية، و « يومًا »: نصب على الظرف، قوله: « فأجدر »: وقع جوابًا للشرط فلذلك دخلت الفاء.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فأجدر » فإن صيغة التعجب على وزن أفْعِل، ولكن حذف منه المتعجب منه، ولا يسوغ ذلك في أفعل به إلا إذا كان معطوفًا على آخر مذكور معه المتعجب منه؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أَسَمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ ﴾ [مريم: ٣٨]، والتقدير: وأبصر بهم (٢)، وقد حذف هاهنا بدون ذلك؛ لأن أصل قوله: « فأجدر » أي: فأجدر بكونه حميدًا، وذلك للضرورة وهو قليل (٣).

# الشاهد الرابع والستون بعد السبعمائة (٥٠١)

# ٧٦٤ وقالَ نَبِي المُسلِمِينَ تَقَدَّمُوا وأَحْبِبْ إِلَيْنَا أَنْ يَكُونَ المُقدَّمَا

أقول: قائله هو عباس بن مرداس، وهو من المؤلفة قلوبهم الذين أعطاهم رسول الله عليه من منعول (١) أولًا: ليست حميدًا حالًا من مفعول يلقها، وإنما هي فعيل بمعنى فاعل، ثانيًا: ليست حميدًا حالًا من مفعول يلقها، وإنما هي حال من الفاعل، والمعنى: يلقها محمودًا غير مذموم. مع كتاب المقاصد ( ١٠٥ ).

(٢) في ( أ ): وأبصرهم.

(٣) ينظّر ما قيل في شرح الأُشموني بحاشية الصبان (٢٠/٣)، وقوله: و فأجدر بكونه حميدًا، أحسن منه: فأجدر بكونه مستغنيًا ٥.

(٤) ابن الناظم ( ۱۸۱ )، وتوضيح المقاصد ( ۷۲/۳ )، وشرح ابن عقيل ( ۱۵۷/۳ ) « صبيح ».

(٥) البيت من بحر الطويل، من قصيدة للعباس بن مرداس، يذكر فيها فتح مكة، وحنين، ويمدح رسول اللَّهُ ﷺ، وهي =

سبي حنين مائة من الإبل، وهو من قصيدة طويلة من الطويل، وأولها هو قوله (١):

١- أَلاَ مُبلِغُ الأَقُوامِ أَنَّ مُحمدًا رَسُولَ الإلَهِ رَاشِدٌ حَيْثُ يَكَمَا
 ٢- دَعَا رَبَّهُ وَاسْتَغْفَرَ اللَّه وحْدَهُ فَأَصْبَحَ قَدْ وَفَى إلَيهِ وأَنْعَمَا

٣- سَرَينَا وَوَاعَدْنَا قُدَيدًا مُحَمَّدًا يَوُمُّ بِنَا أَمْرًا مِنَ اللَّه مُحْكَمَا

٤ - تَمَارَوْا بِنَا فِي الفَجْرِ حَتَّى تَبَيُّتُوا مَعَ الفَجْرِ فِثْيَانًا وغَابًا مُقَوَّمًا

، - علَى الخَيْلِ مَشْدُودًا عَلَيْنَا دُرُوعُنَا ورَجْلًا كَدَفَّاعِ الآتِيِّ عَرَمْرَمَا

٦ - فإنَّ سَرَاةَ الحَيِّ إِنْ كُنتَ سَائِلًا سُلَيمٌ وفِيهِمْ مِنهُمُ مَنْ تَسَلَّمَا
 ٧ - وَجِيدٌ منَ الأَنْصَارِ لا يَخْذُلُونَهُ أَطَاعُوا فلَا يَعْصُونَهُ مَا تَكَلَّمَا

ربِیه من القرم خالِدًا
 وقد من الله من القرم خالِدًا
 وقد من الله من القرم خالِدًا

٩ - بِجُندِ هَذَاهُ اللَّهُ أَنْتَ أَمِيرُهُ تُصِيبُ بِهِ فِي الْحَقِّ مَنْ كَانَ أَظْلَمَا

١٠ - حَلَفْتُ يَحِينًا بَرَّةً لِحُـمَّدِ فَأَكْمَلْتُهَا أَلْفًا مِنَ الخَيلِ مُلْجَمَا

١١ - وقال نَبِيُ المُسلِمِينَ..... السيرية المُسلِمِينَ.....

١، ٣ - [ قوله: « ] (٢) يمما » أي: قصد، و « قديد » بضم القاف؛ موضع بين مكة والمدينة.
 ٤، ٥ - قوله: « تماروا » أي: شكوا، و: « الآتي » بفتح الهمزة وكسر التاء المثناة من فوق

وتشديد الياء آخر الحروف، وهو السيل العظيم. ٢، ٧ – و « العرمرم »: الكثير، ومنه قيل للجيش الكثير: عرمرم، و « سراة القوم »: ساداتهم.

الإعراب: تاريخ و قال من خال من هذا المن من كلام اضاف فاعلم، من و عن وقال أمس المؤمنين؟

قوله: « وقال »: فعل، و « نبي المسلمين »: كلام إضافي فاعله، ويروى: وقال أمير المؤمنين؛ وكذا رواه ابن عصفور، قوله: « تقدموا »: جملة من الفعل والفاعل وهو أنتم، وقعت مقولًا للقول. قوله: « وأحبب إلينا »: صيغة التعجب معناه: ما أحب إلينا!، قوله: « أن يكون » أصله: بأن

<sup>=</sup> في الديوان ( ١٠١ )، وانظر بيت الشاهد في: شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٠٩٦/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٠٩٦/٣)، والمساعد ( ١٠٠/٢ )، وشواهد ابن عقيل ( ١٨٩ )، وعجزه في الهمع ( ١٠٠٢ )، والأشموني ( ١٩٠٣ ).

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات والقصيدة في الديوان: للعباس بن مرداس السلمي (١٠١)، تحقيق: د. يحيى الجبوري، وزارة الثقافة، بغداد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.

يكون، واسم يكون هو الضمير الذي يرجع إلى النبي عَلِيَّةٍ، وقوله: « المقدما »: خبره. الاستشهاد فيه:

في قوله: « أحبب إلينا أن يكون » حيث فصل الشاعر فيه بين فعل التعجب ومعموله بالظرف وهو قوله: « إلينا »، وقد منع ذلك الأخفش والمبرد، والبيت حجة عليهما (١).

الشاهد الخامس والستون بعد السبعمائة (۲٬۲)

| وَأَحْرِ إِذَا حَالَتْ بِأَنْ أَتَحَوَّلًا   | <u>٧٦٠</u> أُقيمُ بِدَارِ الْحَزْمِ ما دام حَزْمُهَا |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| قصيدة طويلة من الطويل، وأولها هو قوله (١٠):  |                                                      |
| وَكَانَ بِذِكْرَى أُمِّ عَمْرِو مُوكَّلَا    | ١ - صَحَا قَلْبُهُ عَنْ سُكْرِهِ وَتَأَمَّلًا        |
| وَكُلُّ امْرِيُ رَهْنٌ بَمَا قَدْ تَحَمَّلًا | ٢ - وَكَانَ لَهُ الحَيْنُ المَتَاحُ حمولةً           |

<sup>(</sup>١) قال ابن يعيش: « وذهب آخرون كالجرمي وغيره إلى جواز الفصل بالظرف نحو: ما أحسن اليوم زيدًا!، وما أحمل في الدار بكرًا!. واحتجوا بأن فعل التعجب وإن كان ضعيفًا فلا ينحط عن درجة إن في الحروف، وأنت تجيز الفصل في ( إن ) بالظرف من نحو: إن في الدار زيدًا، وليت لي مثلك صديقًا، وإذا جاز ذلك في الحروف كان في الفعل أجوز وإن ضعف لأنه لا يتقاصر عن الحروف ٤. ابن يعيش ( ١٥٠/٧ ).

وقال الشلوبين: « وقوله: ولا يفصل بينهما، أي: لا تقل: ما أحسن اليوم زيدًا!، ولا: أحسن اليوم بزيدا، وهذا مذهب نسبه الصيمري إلى سيبويه، ولا يصح ذلك، والصواب أن ذلك جائز وهو المذهب المشهور والمنصور ». شرح المقدمة الجزولية ( الكبير ) للشلوبين ( ٨٩١ ، ٨٩١ ).

وقد منع ذلك المبرد فقال: « ولو قلت: ما أحسن عندك زيدًا!، وما أجمل اليوم عبد الله! لم يجز، وكذلك: لو قلت: ما أحسن اليوم وجه زيد! وما أحسن أمس ثوب زيد!؛ لأن هذا الفعل لما لم يتصرف لزم طريقة واحدة وصار حكمه كحكم الأسماء. والدليل على ذلك أنك تقول: أقام عبد الله زيدًا، فتقلب الواو ألفًا لأنه فعل، وتقول في الاسم: هذا أقوم من ذا فلا يعل ». المقتضب ( ١٧٨/٤ ).

ومع أن المبرد نص صراحة على المنع في نصه السابق إلا أنني وجدت له نصًّا آخر يفيد الجواز في هذه المسألة، وبهذا يكون له قولان، يقول المبرد: « وتقول: ما أحسن إنسانًا قام إليه زيد!، وما أقبح بالرجل أن يفعل كذا!، فالرجل الآن شائع وليس التعجب منه وإنما التعجب من قولك: أن يفعل كذا؛ كنحو: ما أقبح بالرجل أن يشتم الناس!، تقديره: ما أقبح شتم الناس بمن فعله من الرجال! ». المقتضب ( ١٨٧/٤ ).

(٢) ابن الناظم ( ١٨١ )، وتوضيح المقاصد ( ٧٣/٣ )، وأوضح المسالك ( ٢٣٤/٣ ).

(٣) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة طويلة لأوس بن حجر، وكلها في الحكم، ووصف أخلاق الناس وتغيرهم، ويختمها في قوله في الديوان ( ٩٢ ).

وليس أخذك الدائم العهد بالذي يذمك إن ولَّى ويرضيك مقبلًا وانظر بيت الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك ( ٤١/٣ )، والتصريح ( ٩٠/٢ )، والمساعد ( ١٥٨/٢ ). (٤) الديوان ( ٨٢ ).

٣ - أَلَا أَعْتِبُ ابْنَ العَمِّمِ إِنْ كَانَ ظَالِلًا وأَغْفِرُ عَنْهُ الجهلَ إِنْ كَانَ أَجْهَلَا
 ٤ - وَإِنْ قَالَ لي مَاذَا تَرَى يَسْتَشِيرُنِي يَجِدْنِي ابنَ عَمِّ مُخْلِطَ الأَمْرِ مزيلًا
 ٥ - أُقِيمُ بِدَارِ الحَزْمِ...... إلى آخرو.

٥ - قوله: « أقيم بدار الحزم ما دام حزمها » معناه: ما دامت [ هي ] (١) حازمة في الإقامة فأنا - أيضًا - حازم بها، فإذا تحولت هي فالأولى لي أن أتحول، وقال ابن السكيت في معنى هذا البيت: يريد ما كانت الإقامة بها حزمًا، ويقول: أخلق أن أتحول عنها إذا انقلبت وتغيرت فصارت داره معجزة.

وأخلق وأحر وأقمن به معناه كله واحد <sup>(۲)</sup>.

### الإعراب:

قوله: « أقيم »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه وهو أنا، قوله: « ما دام » أي: مدة دوام حزمها، قوله: « وأحر »: صيغة التعجب، ومعموله هو قوله: « بأن أتحولا »، قوله: « وإذا حالت » إذا للظرف، والعامل فيه أتحولا، والضمير في « حالت » وفي قوله: « حزمها » يرجع إلى أم عمرو المذكورة في البيت السابق (٣).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وأحر إذا حالت بأن أتحولا » حيث فصل بين فعل التعجب وبين فاعله وهو: « بأن أتحولا » بالظرف وهو قوله: « إذا حالت »، وهذا مختلف فيه فأجازه الجرمي ومنعه المبرد والأخفش (٤). الشاهد السادس والستون بعد السبعمائة (٥١٠)

۲۱۱ خَلِيلَيَّ مَا أَحْرَى بِذِي اللَّبِّ أَنْ يُوَى صَبُورًا وَلَكُن لَا سبيلَ إلى الصبرِ اللهِ الصبرِ على الصبرِ اللهِ العالم العالم

أقول: احتج به الجرمي وغيره ولم يذكر أحد منهم اسم قائله، وهو من الطويل. المعنى ظاهر.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢) انظر إصلاح المنطق ( ٢٥٧ ) تحقيق: قباوة.

<sup>(</sup>٣) الصحيح أن الضمير يرجع إلى الدار، وكل ما ذكره من معنى البيت يشير إلى ذلك.

<sup>(</sup>٤) ما اختاره بعض النحويين من إجازة الفصل بين فعل التعجب ومعموله هو جائز على قبح، ولم ينسب إلى واحد بعينه. قال ابن عقيل: « وذهب بعضٌ إلى إجازة الفصل بقبح فحصلت ثلاث أقوال: المنع، والجواز بقبح، والجواز فصيحًا ٤. ينظر المساعد ( ١٥٨/٢ ) وينظر تحقيق البيت السابق رقم ( ٧٦٤ ).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ۱۸۱ )، وشرح ابن عقیل ( ۱۰۸/۳ ) ( صبیح ۰.

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، وقائله مجهول، وفيه دعوة إلى الصبّر، وانظره في شرح الكافية الشافية لابن مالك ـــ

## الإعراب:

قوله: « **خليلي** »: منادى حذف منه حرف النداء، وأصله: يا خليلي، وفي التقدير: يا خليلان لي فسقطت النون للإضافة، قوله: « ما أحرى »: صيغة التعجب، قوله: « بذي اللب »: جار ومجرور يتعلق بأحرى.

قوله: « أن يرى » أصله: بأن يرى، وهو في محل الرفع لأنه فاعل أحرى، والضمير الذي فيه مفعول ناب عن الفاعل، « وصبورًا » مفعول ثان، قوله: « ولكن » للاستدراك.

وقوله: « لا سبيل » كلمة لا لنفي الجنس، « وسبيل » اسمه وخبره محذوف تقديره: لا سبيل موجود، وقوله: ﴿ إِلَى الصبرِ ﴾ يتعلق بالمحذوف.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: ﴿ أَن يَرَى ﴾ حيث حذف منه الباء وفصل بينه وبين فعله وهو أحرى بالجار والمجرور وهو قوله: « بذي اللب <sub>» (١).</sub>

# الشاهد السابع والستون بعد السبعمائة (٢٠٢)

| مُجْتَنِبًا هَوًى وَعِنَادًا | بهُدَاكَ | ما كَانَ أَسْعَدَ مَنْ أَجَابَكَ آخِذًا | 777 |
|------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----|
| المرب الرق ورسادا            |          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,   | ظ   |

أقول: قائله هو عبد اللَّه بن رواحة الأنصاري ﴿ يخاطب به النبي - عليه الصلاة والسلام (<sup>١)</sup> -وهو من الكامل.

## الإعراب:

قوله: « ما كان أسعد »: لفظة كان زائدة بين ما وفعل التعجب، والتقدير: ما أسعد، وقوله: « من أجابك » في محل الرفع لأنه فاعل فعل التعجب (°)، و « من »: موصولة، و « أجابك »:

<sup>=(</sup> ١٠٩٧/٢ )، وشرح الأشموني ( ٢٤/٣ ) والهمع ( ٩١/٢ )، والمعجم المفصل ( ٤٤٦/٣ ). (١) ينظر الشاهد ( ٧٦٤ )، وفي كلامه هنا في وجه الاستشهاد قرر أمرين، الفصل والحذف، أما الفصل فهذا لا شيء فيه، وأما الحذف فلا داعي له.

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم (١٨١).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل، نسب في مراجعه إلى عبد الله بن رواحة، وبحثنا عنه في ديوانه فلم نجده، وانظره في شرح عمدة الحافظ ( ۲۱۱، ۲۰۲ )، وشرح الأشموني بحاشية الصبان ( ۲۰/۳ ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): ﷺ ولم يشر إلى معنى البيت.

<sup>(</sup>٥) ليس بصحيح، فالفاعل ضمير ما التعجبية، وأما من أجابك فهو المفعول المتعجب منه الذي كان فاعلًا في الأصل قبل التعجب.

جملة من الفعل والفاعل والمفعول صلة.

قوله: «آخذًا »: حال من الضمير المرفوع الذي في أجابك، و «بهداك »: يتعلق به، قوله: «مجتنبًا »: حال أخرى إما مترادفة أو متداخلة، قوله: «هوى »: مفعول مجتنبًا، و «عنادًا »: عطف عليه. الاستشهاد فيه:

في قوله: « ما كان أسعد » حيث زيدت فيه لفظة كان؛ كما ذكرنا (١). الشاهد الثامن والستون بعد السبعمائة (٣،٢)

٧٦٨ .... كَفَى الشَّيْبُ وَالْإِسْلامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيَا

أقول: قائله هو سحيم عبد بني الحسحاس، شاعر إسلامي، وهو من قصيدة يائية من الطويل، وأولها هو قوله (٤):

كَفَى الشَّيْبُ وَالإِسْلامُ لِلْمَرْءِ نَاهِيَا وَوَجُهَا كدِينَارِ الهِرَقْلِيِّ صَافِيَا وَجَمْرُ خَصَى هَبتْ لَهُ الرِّيخُ ذَاكِيَا ويَرْفَعُ عَنها جُوْجُوًّا مُتَجَافِيَا مَعَ الرَّكْبِ أَمْ ثَاوِ لَدَينَا ليَالِيَا تُزَوَّدُ وَتَرْجِعُ عَنْ عُمْيرَةَ رَاضِيَا تَزَوَّدُ وَتَرْجِعُ عَنْ عُمْيرَةً رَاضِيَا

١- عُمَيْرَةَ وَدُّعْ إِنْ تَجَهَّرْتَ غَادِيًا
 ٢- تُرِيكَ غَدَاةَ البَيْنِ كَفًا ومِعْصَمَا
 ٣- كَأَنَّ الثَّرَيًّا عُلِّقَتْ فَوْقَ نَحْرِهَا
 ٤- فمَا بَيْضَةٌ بَاتَ الظَّلِيمُ يَحُفُّهَا
 ٥- بأخسَنَ مِنهَا يَومَ قَالَتْ أَرَائِحْ
 ٢- فَإِنْ تَثْوَ لاتهل وإنْ تَضْحَ نَاوِيًا

١ - قوله: « عميرة »: منصوب بقوله: « ودع »، وهو اسم محبوبته التي كان يتشبب بها، قوله: « غاديًا » بالغين المعجمة؛ من الغدو وهو الذهاب.

٢ - و: ( البين ) بفتح الباء الموحدة؛ الفراق.

٣ - و « الدينار الهرقلي » منسوب إلى هرقل ملك الروم، قوله: « ذاكيا » بالذال المعجمة؛ من: [ ذكى يذكى من باب فتح يفتح إذا فاح.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان (٢٥/٣). (٢) أوضح المسالك (٢٧٣/٢). (٣) البيت من الطويل من يائية طويلة لسحيم في الغزل وأغراض أخرى، وهو في ديوانه (١٦) ط. دار الكتب، وهو أيضًا من شواهد الكتاب (٢٢٥/٤)، (٢٦/٢)، وشرح شواهد المغني (٣٢٥)، والتصريح (٨٨/٢)، والقطر

<sup>(</sup> ٣٢٣ )، وشرح التسهيلُ لابن مالكُ ( ٣٤/٣ )، وشرح الأشموني ( ١٩/٣ )، والقضايا النحوية والصرفية في الجزء السادس عشر من كتاب روح المعاني للآلوسي ( ٢٩٠ ) ماجستير باسم: أحمد السوداني بالأزهر.

<sup>(</sup>٤) ديوان سحيم (١٦) ط. دار الكتب المصرية.

١٤٨٦ ----- شواهد التعجب

٤ - و « الظليم » بفتح الظاء المعجمة وكسر اللام؛ ذكر النعام ] (١)، و « الجؤجؤ »: الصدر.
 ٥ - قوله: « أم ثاو »: من ثوى إذا أقام.

## الإعراب:

قوله: «كفى »: فعل، و « الشيب »: فاعله [ و: « الإسلام »: عطف عليه، وقوله: « للمرء »: يتعلق بقوله: « كفى »، وقوله: « ] (٢) ناهيًا »: مفعول كفى، وهو هاهنا متعد إلى واحد (٣). الاستشهاد فيه:

في ترك دخول الباء على فاعل كفى؛ كما لم يترك في قوله تعالى: ﴿ وَكَفَنْ بِاللَّهِ شَهِــيدًا ﴾ [الفتح: ٢٨] فإن زيادتها فيه لازمة نحو أفعل به (٤). فإن زيادتها فيه لازمة نحو أفعل به (٤). الشاهد التاسع والستون بعد السبعمائة (٥٠٥)

| •                                           |                                                          |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| بُكَاءً عَلَى عَمْرِو وَمَا كَانَ أَصْبَرَا | <u>٧١٩</u> أَزَى أُمُّ عَمْرِو دَمْعُهَا قَدْ تَحَدُّرَا |

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وهو من قصيدة [ رائية ] (٧) من الطويل، وأولها هو قوله (٨):

١ - سَمَا بِكَ شَوْقٌ بَعْدَ مَا كَانَ أَقْصَرَا وَحَلَّتْ سُلَيْمَى بَطْن قَوّ فَعَرْعَرَا

٢ - كِنَانِيَّةً بانَتْ وفي الصَّدْرِ وُدُهَا مجاورةً غسانَ والحي يَعْمُرَا إلى أن قال:

٣ - أَزَى أُمُّ عَسمْسرو..... إلىسى آخسره

١ - قوله: « سما بك » أي: ارتفع وذهب بك كل مذهب لبعد الأحبة عنك بعد ما كان

<sup>(</sup>٢،١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) ناهيًا: ليس مفعول كفى؛ لأن كفى هنا لازمة، بمعنى اكتف، وإنما هو حال، أو تمييز، وهو مثل قوله تعالى: ﴿ وَكَفَن بِاللَّهِ شَهِـــيدًا ﴾ [الفتح: ٢٨].

<sup>(</sup>٤) ينظر ما قيل في ذلك في شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٤/٣ ).

<sup>(</sup>٥) شرح ابن عقيل ( ١٥١/٣ ) ﴿ صبيح ٤.

 <sup>(</sup>٦) البيت من قصيدة لامرئ القيس، وهي رائية طويلة، فيها أبيات تجري مجرى الحكم والأمثال، وفي القصيدة يبكي
 ملكه الضائع، ويتحسر على مجد آبائه، وهي في الديوان ( ٥٦ ) ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٨) البيت في ديوانه ( ٥٦ ) ط. دار المعارف، و ( ٦٥ )، ط. دار الكتب العلمية، والحزانة ( ٢١١/٩ ).

أقصر عنك، و « قق » بفتح القاف، و « عرعر » موضعان، يقول: جل قومها بهذين الموضعين المتباعدين عن ديارك فاشتد لذلك شوقك.

٢ – قوله: « كنانية » أي: من بني كنانة أو من بلادهم، قوله: « بانت » أي: ذهبت وانقطعت عنك وجاورت حيًا غير حيك، وودها مع ذلك باقي في صدرك، ووصف أنها من كنانة، وكنانة من مضر، وأنها جاوزت غسان، وغسان من اليمن؛ إشارة إلى أن حيها ليس من حيه فذلك أشد عليه وأبعد لاجتماعها به، و « يعمر »: من بني كنانة، يريد أنها مرة تجاور في هذا الحي من كنانة ومرة تجاور من اليمن.

٣ - قوله: «أرى أم عمرو » يعني: عمرو بن قميئة اليشكري صاحبه، يصف أن السفر بعيد وأن أم عمرو باكية عليه لبعدها عنه وشوقها إليه، قوله: «وما كان أصبراً! »: تعجب؛ أي: وما كان أصبرها!.
 الإعراب:

قوله: « أرى »: جملة من الفعل والفاعل، وهو من رؤية البصر، فلذلك اكتفى بمفعول واحد وهو قوله: « أم عمرو »، وقوله: « دمعها » كلام إضافي مبتدأ، و « تحدرا »: خبره، والجملة وقعت حالًا بدون الواو، والألف في: تحدرا للإطلاق.

قوله: « بكاء »: نصب على التعليل؛ أي: لأجل البكاء على عمرو، قوله: « وما كان أصبرًا »: صيغة التعجب؛ أي: وما كان أصبرها!، والضمير المنصوب بأصبر الذي للتعجب قد حذف لدلالة ما قبله عليه، وفيه الاستشهاد.

## الشاهد السبعون بعد السبعمائة (۲۰۱)

نَا وَلَا مَنْظُرًا أَرْوَى بِهِ فَأَعِيجُ وَلَا مَنْظُرًا أَرْوَى بِهِ فَأَعِيجُ

أقول: هذا أنشده أحمد بن يحيى عن ابن الأعرابي، ولم يعزه إلى قائله، وبعده:

٢ - كَوُسْطَى لَيَالِي الشَّهْرِ لَا مُقْسَئِنَةٌ وَلَا وَثَبَى عَجْلَى القِيَامِ خَرُوجُ
 وهما من الطويل.

قوله: « ولا منظرًا أروى به »، ويروى: ولا مشربًا أروى به، وكذا ضبطه الشيخ أبو حيان - رحمه الله تعالى - بيده وهو الصحيح، قوله: « فأعيج » أي: أنتفع، يقال: شربت دواء فما عجت

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٦٧/٣ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو في الغزل، وقائله مجهول، وانظره في: شرح التصريح ( ٩٢/٢ )، واللسان: « عيج ».

به؛ أي: ما انتفعت به، وقال ابن مالك (١): يعيج من الكلم التي لا تستعمل إلا في النفي.

وهذا البيت يرد عليه، قوله: « ولا مقسئنة »: من اقسأن العود إذا صلب، ومادتها: القاف والسين المهملة والهمزة والنون والمقسئنة: الكبيرة العاسية، والعاسية بالعين والسين المهلتين من عسا الشيخ يعسو الشيخ يعسو عسيًا إذا كبر وولى، قوله: « ولا وثبى »: من وثب وثبة، وكنى بها عن عدم الصغر؛ يعنى لا كبيرة ولا صغيرة بل هي وسط.

### الإعراب:

[ قوله: « ] (٢) ولم أر »: جملة من الفعل والفاعل المنفي، وقوله: « شيئًا »: مفعوله، و « بعد ليلى »: كلام إضافي نصب على الظرف، قوله: « ألذه »: من لذذت الشيء ألذه لذًّا ولذاذة، وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل النصب على أنها صفة لقوله: « شيئًا ».

قوله: « ولا منظرًا »: عطف على قوله: « شيئًا » أي: ولم أر منظرًا، قوله: « أروى به »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل النصب على أنها صفة لمنظرًا، قوله: « فأعيج »: عطف على أروى. الاستشهاد فيه:

في قوله: « فأعيج » وذلك أنه قد علم أن شروط ما يصاغ منه فعلًا التعجب ثمانية منها: أن يكون مثبتًا؛ فلا يصاغان من فعل مقصود نفيه لزومًا كلم يعج، أو جوازًا كلم يعج، معناه: أن عاج يعيج بمعنى: انتفع لم يستعمل إلا منفيًّا، وعاج يعوج بمعنى: مال استعمل مثبتًا ومنفيًّا؛ كذا قال في شرح التسهيل (٣)، ولكن نُوزع في اختصاص المعنى بالنفي بوروده مثبتًا في البيت المذكور؛ حيث قال: فأعيج. فافهم (٤).

إلى هنا انتهى المجلد الثالث و يليه المجلد الرابع مبتدءًا به:

شواهد « نعم ویئس » وما جری مجراها

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل لابن مالك ( ٤٤/٣ )، وانظر حاشية الصبان ( ٢٢/٣ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في: (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٤٤/٣ ). (٤) ينظر شرح التصريح ( ٩٢/٢ ).

# المقادر المعروبية

المنافعة المنافقة

ٱلمَشْهُورِ بِ « شَرْح ٱلشَّوَاهِدِ ٱلكُبْرِي »

تألف بَدْرِ ٱلدِّينِ مَعْمُود بْن أِحْمَد بْن مُوسَى ٱلعَيْثَيُ د المتوفر سيسنة ١٥٥٥)

أ.د. أَحْمَد مُحَمَّد تَوفِق السُّوداني بَنِين بِالشَّرِقِيَّةِ ، جَامِعَة ٱلأَنْهَرِ

٣ لأُستَاذ ٱلْمُسَاعِد بِكُلِّيَة ٱلدِّرَاسَاتَ الإسْلَامَية وَالعَربَيَةِ

أ.د. عَلى مُحَكَّمَدِفَاخِر

ٱلأُستَاذ بِكَلِيَّةَ ٱللُّغَةِ ٱلعَيَّبَيَّةِ بِالْمَصْوَرَةِ

جَامِعَة ٱلأَزْهَر

ٱلمجَلِّد ٱلرَّابِعُ

للطباعة والنشروالتوزيع والترجمكة

د. عَبْدَٱلغَرِينِ مُحَمَّدَ فَاخِر ٱلأُسْنَاذَ ٱلْمُسَاعِدِ بِكُلِّيَةِ ٱللَّغَةِ ٱلعَيْبَةِ بجامِعة ٱلمَلِكِ فَيْصَل بِسْكَاد

بطاقة فهرسة

فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية – إدارة الشؤون الفنية

بدر الدين العيني ، محمود بن أحمد بن موسى ، ١٣٦١ - ١٤٥١ .

. 100 1 11 11

المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية ، المشهور ، بشرح الشواهد الكبرى / تأليف بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العينى ؛ تحقيق على محمد

فاخر ، أحمد محمد توفيق السوداني ، عبد العزيز محمد فاخر - ط ١ - القاهرة : دار السلام للطباعة

> والنشر والتوزيع والترجمة ، ٢٠١٠ م . ٤ مج في ١ ؛ ٢٤ سم .

تدمك ۱ ۳۳۳ ۲۶۳ ۷۷۹ ۸۷۸

١ – اللغة العربية – النحو. •

أ - فاخر ، علي محمد ( محقق ).
 ب - السوداني ، أحمد محمد توفيق ( محقق ).

ح – فاخر ، عبد العزيز محمد ( محقق ). د – العنوان

110,1

كَافَةُ حُقُوقَ ٱلطّبْعُ وَٱلنِّيثِّرُ وَٱلتَّرِجُمَةُ مَخْفُوطَة لِلتَّاشِرْ

عَبِدِلْفَا دِرْمِحُوْدِ الْبِكَارِ

اَلطَّبَعَةَ الْأُولَٰٰنِ ١٤٢ه - ٢٠١٠

جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية الإدارة : ١٩ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خلف مكتب مصر للطيران

عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نـصر هاتف: ٢٢٧٤١٧٥٠ - ٢٢٧٤١٥٥ (٢٠٢+) فاكس: ٢٢٧٤١٧٥٠ (٢٠٢+)

المكتبة : فسرع الأزهسر : ١٢٠ شارع الأزهر الرئيسي – هاتف : ٢٥٩٣٢٨٠ ( ٢٠٢ + ) المكتبة : فرع مدينة نصر : ١ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع المكتبة : فرع مدينة نصر : ١ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع

مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف: ٢٤٠٥٥٦٢ ( ٢٠٢ + ) المكتبة: فرع الإسكتدوية: ٢٠٧ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين

هساتسف : ۹۳۲۲۰۰ فاکسس : ۹۳۲۲۰۰ ( ۲۰۳ + ) بریدیًا : القاهرة : صررب ۱۹۱ الغوریة – الرمز الدیدی ۱۹۳۸

بريديًا : القاهرة : ص.ب ١٦١ الغورية - الرمز البريدي ١٦٦٩ المامة info@dar-alsalam.com البريسة الإنسكتروني : www.dar-alsalam.com

تأسست الدار عام ١٩٧٣م وحصلت على جائزة أفضل ناشر للتراث لئلاثة أعرام متنالية ١٩٩٩م، ، ٢٠٠٠م، المرام هي عثر الجائزة تتويجًا لعقد ثالث مضى في صناعة النشر

للطباعة والنشروالتوزيع والترجمك



| سواهدا « تعلم وبنش » وما جوري معجراهما | •••••                                   | , ,  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| دخول الباء على نعم دليل على اسميتها    |                                         | ١٥.٣ |
| أنواع فاعل نعم                         | *************************************** | 10.0 |
| الجمع بين فاعل نعم الظاهر والتمييز     |                                         | 10.7 |
| دخول لام القسم دليل على فعلية نعم وبئس |                                         | 101. |
| حذف المخصوص بالمدح                     | (101)                                   | 1077 |
| لا حبذا تفيد الذملا                    |                                         | 1017 |
| زيادة الباء في في فاعل حبذا            |                                         | 1010 |
| مجيء فاعل نعم مضافا إلى النكرة         | *************************************** | 1017 |
| وصف فاعل نعم                           |                                         | 107. |
| مجيء فاعل حب بالباء الزائدة            | *************************************** | 1077 |
| تقديم المخصوص على الفعل                |                                         | 104. |
| شواهد أفعل التفضيل                     |                                         | 1077 |
| الجمع بين من وأفعل التفضيل المقترن بأل |                                         | 1000 |
| مجيء أفعل لغير التفضيل                 | ۱۰۳۸                                    | 1020 |
| تقديم المجرور بن علي أفعل التفضيل      |                                         | 1049 |
| الفصل بين أفعل التفضيل ومن الجارة      |                                         |      |
| تقديم من الجارة على أفعل التفضيل       |                                         |      |
| الجمع بين أفعل المضاف ومن              |                                         | 1028 |
| حذف من ومجرورها                        |                                         | 1022 |

| شواهد النعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1001 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ىجيء نعت الجملة بعد المعرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1001 |
| حذف الرابط من النعت الجملة ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1004 |
| حبيء النعت جملة إنشائيةه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000 |
| حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \00X |
| قديم الصفة على أحد الموصوفين ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1078 |
| صف المعرفة بالنكرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1070 |
| لتفريق في النعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۶٥١ |
| لاستغناء بالألف واللام عن الضمير الرابط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1075 |
| ئىواھد التوكيد ٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1077 |
| ضافة كل إلى الظاهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1011 |
| جميع بمنزلة كل في التوكيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ١٥٨٠ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٥٨٣ |
| لتوكيد اللفظي في الاسم والفعل والحرفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1010 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1098 |
| عكم التوكيد اللفظي بإن واسمها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1098 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱٦٠٣ |
| النسق | ١٦١. |
| جيء ليس عاطفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 171. |
| جيء الواو لغير الترتيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٦١٢١ |
| نابة الفاء مناب الواو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| ابة ثم مناب الفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| عطف بحتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| م المتصلة ووقوعها بين جملتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1777 |

| 1894 |  | فهرس المحتويات == |
|------|--|-------------------|

|       | 9 63.                              |
|-------|------------------------------------|
| 1775  | حذف همزة الاستفهام قبل أم المتصلة  |
| 1779  | أم المنقطعة                        |
| ۱٦٣٠  | معاني أو                           |
| ١٦٣٦  | إنابة إلا مناب إما                 |
| 1,786 | حذف ( ما ) وبقاء ( إن ) من ( إما ) |
| ١٣٩   | حذف إما الأولى                     |
| ۱٦٤٠  | مجيء لا عاطفة                      |
| 1787  | بل تنفى ما بعدها                   |
| ١٦٤٦  | العطف على الضمير المستتر المرفوع   |
| ۱٦٤٧  | العطف على الضمير المجرور           |
| 1701  | حذف المعطوف بالواو                 |
| 1700  | حذف العامل المعطوف وبقاء معموله    |
| 1707  | عطف الاسم على الفعل                |
| 7771  | مجيء لکن حرف ابتداء                |
| ۲۲۲۱  | حذف المعطوف عليه                   |
| ۱٦٦٧  | شواهد البدل                        |
| 1777  | بدل الاشتمال                       |
| ۱٦٧٠  | إبدال الظاهر من المضمر             |
| 1771  | بدل الجملة من الجملة               |
|       | بدل الكل من البعض                  |
|       | بدل الغلط                          |
| ۲۸۲۱  | إبدال النكرة من النكرة             |
| ۸۸۶۱  | شواهد النداء                       |
| ۸۸۶۱  | حكم المنادى النكرة                 |

| كم المنادى العلم الموصوف بابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ,<br>    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ين المنادى العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | تنو      |
| مع بین حرف النداء والمنادی المحلی بأل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 爿        |
| بىف المنادى بأي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وم       |
| كم المنادى المكرر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,        |
| كم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>,</i> |
| رخيم في غير النداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| تعمال ( يا ) بدل ( وا ) في نداء المندوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| ذف حرف النداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| ب المنادى النكرة المقصودة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| اء ما فيه الألف واللام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| ح لام الاستغاثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| لف المنادى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| ئ لام الاستغاثة والألف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ترا      |
| ع الاستغاثة في: يالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نو       |
| رار لام الاستغاثة وحركتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | تک       |
| المستغاث من أجله بمن المستغاث من أجله عن المستغاث عن ا | جر       |
| لف المستغاث به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حا       |
| راهد الندبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شو       |
| وا ) لنداء الندبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | )        |
| تعمال ( یا ) لنداء الندبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اسن      |

| ت | فهرس المحتوياء |
|---|----------------|
|---|----------------|

| إلحاق الهاء في نداء الندبة                        |                                         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| الندبة بلفظ الرزية ونحوها                         |                                         |
| شواهد الترخيم                                     |                                         |
| حذف ( یا ) التأنیث للترخیم ضرورة                  |                                         |
| نرخيم المنادى المضاف                              |                                         |
| الترخيم في غير النداء للضرورة                     |                                         |
| بقاء آخر المنادى المرخم على حركته                 |                                         |
| التعويض عن المحذوف في نداء الترخيم                |                                         |
| الترخيم على اللغتين                               |                                         |
| ترخيم المنادى المستغاث                            |                                         |
| شواهد الاختصاص                                    |                                         |
| أغراض الاختصاص                                    |                                         |
| شواهد التحذير والإغراء                            |                                         |
| رفع المحذر عنه                                    |                                         |
| إظهار العامل في أسلوب التحذير والإغراء            |                                         |
| شواهد أسماء الأفعال والأصوات                      |                                         |
| جواز الإعراب والبناء في أسماء الأصوات             |                                         |
| حكم تقديم معمول اسم الفعل عليه                    |                                         |
| من أسماء الأصوات عاعي وعدس                        |                                         |
| دخول الكاف على وي                                 |                                         |
| من أسماء الأفعال كذاك ورويد                       | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |
| شواهد نوني التوكيد                                | ······································  |
| توكيد الفعل بالنون بعد التحضيض والتمني والاستفهام |                                         |
| جواز توكيد الفعل بالنون بعد إما                   |                                         |

| ١٨٠٢        | حذف نون التوكيد                                      |
|-------------|------------------------------------------------------|
| ١٨٠٤        | توكيد الفعل بالنون قليلًا                            |
| ١٨١٠        | توكيد اسم الفاعل بالنون                              |
| الماء دالما | إبدال نون التوكيد ألفا عند الوقف ا                   |
| ١٨١٤        | حكم توكيد المضارع بالنون إذا كان حالًا               |
| ١٨١٧        | حكم توكيد الماضي بالنون                              |
| ١٨١٨        | حكم توكيد المضارع المسبوق بلا النافية                |
| ١٨٢٣        | شواهد ما لا ينصرف                                    |
| ١٨٢٣        | منع الاسم من الصرف للمح الصّفة روزن الفعل            |
| ۲۲۸         | منع الاسم من الصرف للعدل والصفة                      |
| ١٨٣٠        | الكلام على سراويل                                    |
| ١٨٣١        | حكم الفعل إذا سمي به هل يمنع من الصرف أو لا؟         |
| ١٨٣٥        | فعال هل يبنى أو يعرب؟                                |
| ١٨٣٦        | سبب منع ( يعيليا ) من الصرف وحكم يائه                |
| ۱۸۳۸        | صرف الممنوع للضرورة                                  |
| ١٨٤٧        | علة بناء حذام من الصرف                               |
| ١٨٤٨        | أمس وسبب منعها من الصرف                              |
| 100         | حكم منع الاسم المختوم بألف التأنيث المقصورة من الصرف |
| Fox         | شواهد إعراب الفعل                                    |
| FOA         | كي لغة في كيف                                        |
|             | الجمع بين كي وما                                     |
|             | اجتماع كى ولام التعليل                               |
|             | إهمال أن المصدرية حملًا على ما                       |
|             | اهمال اذن                                            |

| •                                      |                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | إعمال إذن ضرورة                                          |
| 1770                                   | نصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد أو                       |
| 177                                    | مجيء حتى ابتدائية                                        |
|                                        | تصب المضارع بأن مضمرة وجوبًا بعد فاء السببية وواو المعية |
|                                        | نصب المضارع بأن مضمرة جوازًا بعد الواو والفاء وثم        |
|                                        | حذف أن المصدرية وبقاء عملها للمستسلم                     |
| 1 1 9 1                                | الفصل بين إذن والفعل                                     |
|                                        | نصب المضارع ورفعه بعد كما يسمسم                          |
|                                        | تقديم متعلق معمول أن عليها                               |
|                                        | نصب المضارع بعد حتى                                      |
| ۸۹۸                                    | نصب المضارع بعد الفاء الواقعة في جواب التمني             |
| 19.7                                   | جزم المضارع في جواب الأمر واسم فعل الأمر                 |
| 19.0                                   | وقوع أن زائدة بين القسم ولو                              |
| 19.7                                   | شواهد عوامل الجزم                                        |
|                                        | حذف لام الأمر وبقاء عملها                                |
|                                        | جزم لا الناهية للمضارع المتكلم                           |
|                                        | أدوات الشرط التي تجزم فعلين                              |
| 917                                    | مجيء فعل الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا                    |
| 919                                    | مجيء فعل الشرط ماضيًا والجواب مضارعًا مرفوعًا            |
|                                        | مجيء فعلى الشرط مضارعين والجواب مرفوعًا                  |
| 977                                    | مجيء جواب الشرط جملة بدون الفاء                          |
| 970                                    | حكم المضارع المعطوف على جواب الشرط                       |
| 977                                    | حكم المضارع المعطوف على فعل الشرط                        |
| 977                                    |                                                          |

| حذف فعل الشرط والجواب                   | 1971 |
|-----------------------------------------|------|
| اجتماع القسم والشرط                     | 198. |
| حذف المجزوم وبقاء الجازم                | 1987 |
|                                         | 1987 |
| الفصل بين الجازم والمجزوم               | ۱۹۳۸ |
|                                         | 198. |
|                                         | 1981 |
|                                         | 1988 |
|                                         | 1989 |
| مجيء لو للشرط وعدم جزمها                | 1989 |
|                                         | 190. |
| •                                       | 1908 |
|                                         | 1901 |
| ·                                       | 1909 |
| _                                       | ١٩٦٣ |
| -                                       | 1971 |
| مجيء جواب ( لو ) باللام مع النفي        | 1977 |
| , · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1940 |
| مجيء جواب أما بدون الفاء                | 1940 |
| -<br>حذف الفعل بعد حرف التحضيض          | 1977 |
| شواهد الإخبار بالذي والألف واللام       | ۱۹۸۱ |
| حذف عائد موصول أل                       |      |
| شواهد العدد                             | ۱۹۸۳ |
| جمع تمييز الثلاثة وأخواتها بالمائة      | ۱۹۸۳ |

| ነዓአኘ | مجيء العدد وصفًا على وزن فاعل                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٩٨٩ | حكم تمييز العدد المكنى                                                                                         |
| 199. | الجمع بين العدد والمعدود                                                                                       |
| 1997 | مراعاة اللفظ والمعنى في العدد                                                                                  |
| 1992 | إضافة الصدر إلى العجز في العدد المركب                                                                          |
| 1997 | شواهد کم وکأین وکذا                                                                                            |
| 1997 | تمييز كم الاستفهامية والخبرية                                                                                  |
| 1997 | ·                                                                                                              |
| ۲١   | الفصل بين كم وتمييزها                                                                                          |
| 77   | مجيء تمييز كأين منصوبًا                                                                                        |
|      | من كنايات العدد: كذا وكذا                                                                                      |
|      | شواهد الحكاية                                                                                                  |
|      | إلحاق الواو والنون بمن                                                                                         |
| ۲۰۱۳ |                                                                                                                |
|      | شواهد التأنيث                                                                                                  |
|      | التأنيث والتذكير في ذراع                                                                                       |
|      | ما جاء على وزن فعلى من الأسماء                                                                                 |
| Y•1A |                                                                                                                |
|      | مد المقصور للضرورة                                                                                             |
|      | قصر المدود                                                                                                     |
|      | شواهد جمع اسم المؤنث                                                                                           |
|      | in the state of the |
|      | فتح عين جمع المؤنث وهو معتل العين                                                                              |
|      | وجوب فتح العين إتباعًا لحركة الفاء                                                                             |
| 7.77 | تسكين العين والفاء مفتوحة ضرورة                                                                                |

| ۲۰۳٥               | شواهد جمع التكسير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.40               | مجيء فعّال جمعًا للمؤنث فاعلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۰۳٦ .             | جمع فَعْل مِعتل العين على أفعال وليس أفعل <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | شذوذ جمع فَعْل صحيح العين على أفعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    | جمع الاسم بالألف والتاء في القلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    | جمع إنسان والإبدال فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    | شذوذ جمع فاعلة على فواعيل للمستسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    | شواهد التصغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    | تصغير اسم الإشارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y                  | التصغير للتعظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.04               | التصغير يرد الأشياء إلى أصولها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                    | شواهد النسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | النسب إلى المنقوص الرباعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.00               | الصيغ الدالة على النسب بغير الياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . ۲۰۶۱             | شواهد الوقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    | الوقف على المنصوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                    | إلحاق هاء السكت في المبنى العارض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۰٦٦ .             | الوقف على المقصور غير المنون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | تضعيف الاسم الصحيح عند الوقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                    | طبعيك الاسم المحلفي عند الوقع المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين المسلمين<br>حذف آخر الكلمة اكتفاء بحركة ما قبلها المسلمين المسلمي |
|                    | عدت احر الحكمة النفاع بحرك ما قبل الآخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 T Y 1<br>T . V 6 | حذف ألف ( ما ) الاستفهامية وهي مجروة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 * Y &<br>Y . V 7 | وصل هاء الضمير المتصل عند الوقف الوقف الوقف على المؤنث المختوم بالتاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 • Y L            | الوقف على المؤنث المحتوم بالتاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ر المحتويات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              | فهرس |
|---------------------------------------------------------------|------|
| ف على ضمير الغائب ( هو ) ٩٧                                   |      |
| هد التصريف                                                    |      |
| ممال فُعل قليلًا                                              |      |
| حسان من الصرف                                                 |      |
| ر أم                                                          | _    |
| ت همزة الوصل في الدرج                                         |      |
| دة الميم في ابن                                               |      |
| يام في الستفهام على همزة الوصل                                |      |
| اهد الإبدال                                                   |      |
| ال الياء المشددة جيمًا                                        |      |
| ال الياء همزة في اسم الفاعل                                   |      |
| حيح الواو إذا بعدت عن الطرف'                                  |      |
| ت حرف العلة في موضع الواجب حذفه                               |      |
| ف تاء المصدر عند الإضافة                                      |      |
| ى وع المطبعول الأجوف على الأصل                                |      |
| يء اسم المفعول الرجوك على الرعبل<br>نماع الواو والياء في كلمة |      |
|                                                               |      |
| يق الهمزة في مضارع أفعل                                       |      |
| بدان غير الشائع                                               |      |
|                                                               |      |
| ال فاء افتعل تاءً                                             |      |
| ال فاء افتعل طاء                                              |      |
| ال الباء ياءً                                                 |      |
| ال الجيم ياء                                                  | إبد  |

إبدال الياء همزة في الجمع.

|                                             | ، المحتويات  |
|---------------------------------------------|--------------|
| إبدال الياء المتطرفة همزة ثم قلبها ألف      | 7117         |
| قلب الواو ياءً شذوذًا في طيالها             | <b>۲۱۱</b> ۸ |
| قلب الياء واؤا في اسم المفعول الأجوف شذوذًا | 7119         |
| قلب الواو ياء في اسم المفعول المعتل اللام   | 7177         |
| إبدال التاء دالًا                           | 7170         |
| إبدال التاء كافًا                           | <b>717</b>   |
| شواهد الإدغام                               | 7177         |
| عدم الإدغام مع وجود المتماثلين              | 7177         |
| ما يجوز من أوجه في أمر الثلاثي المضعف       | 7147         |
| فك الإدغام ضرورة                            | 7178         |

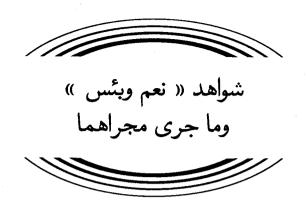

# الشاهد الحادي والسبعون بعد السبعمائة (۲٬۱)

٧٧١ صَبَّحَكِ اللَّهُ بِخَيْرِ بَاكِرٍ بِنِعْمَ طَيْرِ وشَبَابٍ فَاحِرِ

أقول: لم أقف على اسم راجزه.

قوله: « باكر » أي: عاجل؛ يعني: خير سريع غير متأخر؛ من بكرت إذا أسرعت أيَّ وقت كان، قوله: « بنعم طير » أي: بخير طير، أراد: صبحك اللَّه بكلمة نعم منسوبة إلى الطائر الميمون.

#### الإعراب:

قوله: « صبحك الله »: جملة إنشائية دعائية في صورة الإخبار، والباء في: « بخير » تتعلق بصبحك، و « باكر » بالجر صفة خير، قوله: « بنعم طير »: بدل من قوله: « بخير باكر »، قوله: « وشباب »: عطف على ما قبله، و « فاخر »: صفته.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بنعم طير » حيث أدخل حرف الجر على: « نعم »، وذلك لا يدل على اسمية نعم؛ لأن تأويله أنه نزل نعم منزلة خير، أي: بخير طائر كما ذكرناه، فجعل نعم اسمًا للخير وأضافها لطير، ولو كانت نعم هاهنا على أصلها لجاء بعدها اسم معرف، وقال ابن الناظم: وأما قوله: « بنعم طير » فهو على الحكاية، ونَقْل الكلمة عن الفعلية إلى جعلها اسمًا.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (١٨٢).

<sup>(</sup>٢) بيتان من بحر الرجز المشطور، وقائلهما مجهول، وهما في شرح التسهيل لابن مالك ( ٥/٣، ٦ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٨٢/٢)، وشرح الأشموني ( ٧٧/٣)، والدرر ( ١٩٥/٥)، واللسان مادة: « نعم ».

والمعنى: صبحك الله بكلمة [ نعم ] (١) منسوبة إلى الطائر الميمون (٢). قلت: هذا تكلف، والأولى حمله على الشذوذ (٣).

# الشاهد الثاني والسبعون بعد السبعمائة (١٠٠)

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الرجز المسدس، فإذا حركت الهاء يكون من مربع الكامل (٦٠).

و « الليان » بفتح اللام وتخفيف الياء آخر الحروف؛ مصدر من اللين، يقال: فلان في ليان من العيش، أي: لين الجانب، وكذلك فلان ملينه.

## الإعراب:

قوله: « عمرك »: قسم ويمين بدليل ما روي في رواية: والله ما ليلى بنام صاحبه، وهو مبتدأ محذوف الخبر تقديره: عمرك قسمي أو يميني، وكلمة ما نافية بمعنى ليس، وقوله: « ليلى »: كلام إضافي اسمه.

وقوله: « بنام صاحبه »: خبره بالتأويل، تقديره: ما ليلي بليل مقول فيه نام صاحبه؛ فلما حذف الخبر أقيم قوله: « نام صاحبه » مقامه، وأدخلت فيه الباء التي كانت في الخبر، قوله: « ولا مخالط الليان » عطف على المنفي قبله، وهو كلام إضافي، قوله: « جانبه » مرفوع لأنه اسم لا التي بمعنى

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الناظم: « وأما قوله: « بنعم طير » فهو على الحكاية ونقل الكلمة عن الفعلية إلى جعلها اسمًا للفظ كما في قوله ﷺ: « وأنهاكم عن قيل وقال »: « والمعنى: صبحك الله بكلمة نعم منسوبة إلى الطائر الميمون ». ينظر ابن الناظم ( ١٨٢ ).

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) ذهب البصريون والكسائي إلى أن نعم وبئس فعلان، وذهب الفراء وأكثر الكوفيين إلى أنهما اسمان واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما كقول بعض العرب عن ابنته: « والله ما هي بنعم الولد » وكقول الشاعر في بيت الشاهد، وأوله البصريون كما ذكره العيني أو يحمل على الشذوذ. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( $^{\circ}$ )، وابن يعيش ( $^{\circ}$ )، ووبن يعيش ( $^{\circ}$ )، وتوضيح المقاصد ( $^{\circ}$ )،

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم (١٨٢).

<sup>(</sup>٥) بيتان من بحر الرجز المشطور، أيضًا، وهما مجهولا القائل في أكثر المراجع، وقد نسبا في شرح أبيات سيبويه (٢١٦) لأبي خالد الفناني، وانظرهما بلا نسبة في أسرار العربية (٩٩). والإنصاف (٢١٢)، والخصائص (٣٦٦/٢)، والدرر (٧٦١)، (٧٦/١)، (٢٠/١)، (٢٠/١).

<sup>(</sup>٦) في هامش الخزانة جاء قوله: « قول العيني يكون من مربع الكامل، هذا سهو كما هو ظاهر ».

ليس، قوله: « ولا مخالط الليان » بالنصب مقدمًا خبره، تقديره: وليس جانبه مخالط الليان (١). الاستشهاد فيه:

في قوله: « بنام صاحبه » حيث أدخلت الباء على الفعل الماضي بالطريق الذي ذكرناه؛ فلا يدل ذلك على اسمية نام، فكذلك دخول حرف الجر على: « نعم وبئس » في قوله: « بنعم الولد (٢)، وعلى بئس العير » (٣) لا يدل على اسميتهما، وروى ابن سيده هذا البيت في المحكم:

بِاللَّه مَا زَيْدٌ بِنَامَ صَاحِبُهُ ولا مُخَالِطَ اللَّيَانِ جَانِبُهُ

ثم قال: قيل إن: « نام صاحبه » علم رجل، وإذا كان كذلك جرى مجرى: « شاب قرناها ».

فإن قلت: فإن قوله: « ولا مخالط الليان جانبه » ليس علمًا وإنما هو صفة، وهو معطوف على نام صاحبه، فيجب أن يكون قوله: « نام صاحبه » – أيضًا – صفة.

قيل: قد يكون في الجمل إذا سمي بها معاني الأفعال؛ ألا ترى أن: « شاب قرناها »، تصر وتحلب هو اسم علم، وفيه مع ذلك معنى الذم، وإذا كان كذلك جاز أن يكون قوله: « ولا مخالط الليان جانبه » معطوفًا على ما في قوله: « نام صاحبه »، من معنى الفعل. فافهم (<sup>1)</sup>. الشاهد الثالث والسبعون بعد السبعمائة (<sup>10)</sup>

<u>٧٧٣</u> فنعْمَ ابنُ أُخْتِ القَوْمِ غيرَ مُكَذَّبِ زُهَيْرٌ حسام مفرد مِنْ حَمَائِل

أقول: قائله هو أبو طالب، عم النبي عَيِّلِيم، وهو من قصيدة من الطويل تشتمل على اثنين

<sup>(</sup>١) هذا إعراب خطأ، والصحيح أن مخالط الليان معطوف بالجر على ما قبله، وجانبه فاعل بمخالط.

<sup>(</sup>٢) هو قول لبعض العرب، وقد بشر ببنت فقال: « واللَّه ما هي بنعم الولد، نصرها بكاء، وبرها سرقة ». انظر شرح التصريح ( ٧٥/٢ ).

 <sup>(</sup>٣) هو قول بعض العرب، وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير، فقال: « نعم السير على بئس العير ».
 انظر شرح التصريح ( ٧٥/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر ابن يعيش ( ٦٢/٣ ).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ١٨٢ )، وتوضيح المقاصد ( ٧٩/٣ )، وأوضح المسالك ( ٢٧٢/٣ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طويلة قالها أبو طالب في الدفاع عن رسول الله عليه وفي مدحه، وكذا في أغراض كثيرة، وهي في الحزانة ( ٩/٢ ٥)، قال عنها البغدادي: « وقد أحببت أن أوردها هنا منتخبة مشروحة بشرح يوفي المعنى محبة في النبي عليه » وانظر بيت الشاهد في ديوان أبي طالب ( ٢٨ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٩/٣ )، وشرح الكافية الشافية ( ١١٠٥ )، والأشموني ( ٢٨/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٥/٢ )، والتصريح ( ٩٥/٢ )، ومعجم الشواهد ( ٣٠/٣ )، والحزانة ( ٢٨/٥ )، والدرر ( ٢٠٠/٥ ).

وثمانين بيتًا، وأولها هو قوله (١):

١ - لَمًّا رَأَيْتُ القَوْمَ لاَ وُدَّ فِيهِم
 ٢ - وَقَدْ صَارَحُونَا بَالْعَدَاوَةِ وِالأَذَى
 ٣ - وَقَدْ حَالَفُوا قَوْمًا عَلَيْنَا أَظِنَّةً
 إلى أن قال:

وَقَدْ قَطَعُوا كُلَّ العُرَى والوَسَائِلِ وقدْ طَاوَعُوا أَمْرَ العدو المزَايِلِ يَعضُونَ غَيْظًا خلْفَنَا بالأَنَامِلِ

لَعَمْرِي وجدنَا غبهُ غير طَائِلِ بَرَاءٌ إِلَيْنَا مِنْ مَعَقَّةٍ خَاذِلِ .....الــــ آخـــــره ٤ - فَكُلُ صَدِيقٍ وابنُ أَحْتِ نَعُزُهُ
 ٥ - سوى أن رَهْطًا مِنْ كِلابِ بْنِ مرَّةِ

٦- فنغم ابن أختِ القوم..... إلى آخروه
 وفي أول البيت ثرم، وهو فعلن على ما لا يخفى على العروضي، و « العرى » بضم العين؛ جمع عروة، و « الوسائل »: جمع وسيلة، قوله: « غبه » بكسر الغين المعجمة وتشديد الباء الموحدة؛ أي:

عقيبه، قوله: « زهير » بضم الزاي؛ اسم رجل، و « الحسام »: السيف، و « الحمائل »: جمع حمالة السيف بالكسر.

## الإعراب:

قوله: « فنعم » الفاء للعطف، ويروى: ونعم بالواو، ونعم من أفعال المدح كما علم، قوله: « ابن أخت القوم »: كلام إضافي منصوب على الحال، قوله: « زهير »: مخصوص بالمدح، وارتفاعه على الابتداء، والجملة مقدمًا خبره، قوله: « حسام »: صفة زهير (۲)، وقوله: « مفرد من حمائل »: صفة للحسام.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فنعم ابن أخت القوم » فإن فاعل نعم فيه مظهر مضاف إلى ما أضيف إلى المعرف بالألف واللام؛ وذلك لأن شرط الظاهر الذي هو فاعل نعم أن يكون معرفًا بأل، أو مضافًا إلى

خليلي ما أذني لأول عاذل بصفواء في حق ولا عند باطل

وانظر الخزانة ( ۲/۹۵، ۷۰ )، وديوان أبي طالب ( ۳۲ )، إيران، قم.

<sup>(</sup>١) قيل هذا أولها، وقيل أولها هو قوله:

<sup>(</sup>٢) قال البغدادي ( الحزانة ٧٢/٢ ): « حسام منصوب على المدح بفعل محذوف، أي يشبه الحسام المسلول في المضاء، ورواه العيني: حسام مفرد، برفعهما، وقال: حسام صفة لزهير، ومفرد صفة لحسام، وهذا على تقدير صحة الرواية ضبط عشواء ».

المعرف بها، أو إلى مضاف إلى المعرف [ بها ] (١٠ ٢).

# الشاهد الرابع والسبعون بعد السبعمائة (٢٠٠٠)

المَوْلَى إِذَا حُذِرَتْ بَأْسَاءُ ذِي البَغْيِ وَاسْتِيلَاءُ ذِي الإِحَنِ الْبَغْيِ وَاسْتِيلَاءُ ذِي الإِحَنِ الْإِحَنِ الْمِعْمِ مَوْثِلًا الْمَوْلَى إِذَا حُذِرَتْ بَأْسَاءُ ذِي الْبَعْمِ وَاسْتِيلَاءُ ذِي الْإِحَنِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط.

قوله: « موثلًا » أي: ملجأ، و « البأساء »: الشدة، و « البغي »: الظلم والعدوان، و « الإحن » بكسر الهمزة وفتح الحاء المهملة؛ جمع إحنة وهي الحقد.

### الإعراب:

قوله: « لنعم » اللام للتأكيد، ونعم من أفعال المدح، وفاعله مستتر فيه، وقد فسره التمييز الذي بعده وهو قوله: « موئلًا »، وقوله: « المولى »: مخصوص بالمدح وهو مبتدأ، والجملة مقدمًا خبره، قوله: « إذا » للظرف، و « حذرت » على صيغة المجهول مسندًا إلى قوله: « بأساء »، وهو مضاف إلى: « ذي البغي »، ويجوز أن يكون إذا للشرط ويكون الجواب محذوفًا دل عليه الكلام السابق، قوله: « واستيلاء » بالرفع عطف على قوله: « بأساء ».

#### الاستشهاد فيه:

[ في قوله: « ] <sup>(°)</sup> [ لنعم ] <sup>(۱)</sup> » فإن فاعل نعم مستتر فيه مفسر بالتمييز وهو قوله: « موئلًا »، والتقدير: لنعم الموئل موئلًا المولى فافهم <sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) نعم وبئس فعلان جامدان وفاعلهما يكون مرفوعًا معرفًا بأل الجنسية لخروجهما عن المألوف في الأفعال من إفادتهما الحدث والزمان، ولزومهما إنشاء المدح والذم على سبيل المبالغة، والإنشاء من معاني الحروف نحو: ﴿ نعم العبد ﴾، و ﴿ بئس الشراب ﴾، وللفاعل الظاهر معهما أربعة أحوال وهي: أن يكون معرفا بأل نحو: ﴿ فِيمَ الْمَبَدُّ إِنَّهُم وَالَّهُ إِنَّهُم وَالْمَبَدُ إِنَّهُم وَالْمَبَدُ مِنْهُولَ الشَّاكَمُوبِينَ ﴾، وللفاعل الظاهر معهما أربعة أحوال وهي: أن يكون معرفا بأل نحو: ﴿ فِيمَ الْمَبَدُّ إِنَّهُم الْمَبَدُ إِنَّهُم وَلَو فَلَيْتُسُ مَثْوَى الشَّكَمِينَ ﴾، أو يكون مضافًا إلى ما فيه أل كقول الشاعر: ( البيت )، أو يكون ضميرًا مستترًا مفسرًا بتمييز ظاهر نحو: ﴿ بِثْنَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ ما أضيف لما فيه أل كقول الشاعر: ( البيت )، أو يكون ضميرًا مستترًا مفسرًا بتمييز ظاهر نحو: ﴿ بِثْنَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ ينظر: شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٠/٣ )، وشرح الكافية للرضي ( ٢١٢/٣ )، وارتشاف الضرب ( ٢٠/٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٨/٣، ٩ )، وابن يعيش ( ١٣٠/٧ )، وشفاء العليل للسلسيلي ( ٨/٨٥) .

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٨٢ )، وشرح ابن عقيل ( ١٦٢/٣ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، وهو مجهول القائل، وانظره في شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١١٠٦/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٩/٣ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٧٨٢ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٦) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٧) قال أبو حيان: « وعلى أن في: ( نعم وبئس مضمرًا هو فاعل بهما في نحو: نعم رجلًا زيد، معظم البصريين سيبويه =

## الشاهد الخامس والسبعون بعد السبعمائة (۲۰۱)

# <u>٧٧٠ وَالتَّغْلَبِيُّونَ بِثْسَ الفَحْلُ فَحْلُهُمُ</u> فَحْلًا وَأُمَّهُمُ زَلَّاءُ مِنْطِيقُ

أقول: قائله هو جرير بن الخطفي، يهجو الأخطل، وهو من البسيط.

قوله: « زلاء » بفتح الزاي المعجمة وتشديد اللام وبالمد، يقال: امرأة زلاء إذا كانت رسحاء، وهي اللاصقة العجز خفيفة الإلية، قوله: « منطيق » بكسر الميم؛ مبالغة ناطق، ويستوي فيه المذكر والمؤنث وهو البليغ، ولكن المراد به هاهنا المرأة التي تأتزر بحشية تعظم بها عجيزتها، والحشية: كساء غليظ خشن.

### الإعراب:

قوله: « والتغلبيون »: مبتدأ وهو جمع تغلبي بالغين المعجمة وكسر اللام؛ نسبة إلى بني تغلب، قوم من نصارى العرب بقرب الروم، والأخطل منهم، والجملة أعني قوله: « بئس الفحل فحلهم » خبره، وقوله: « فحلهم »: مخصوص بالذم مرفوع بالابتداء، و « بئس الفحل » مقدمًا خبر.

قوله: « فحلًا » نصب على التمييز ذكره على سبيل التأكيد، قوله: « وأمهم »: كلام إضافي مبتدأ، و « زلاء »: خبره، و « منطيق »: خبر بعد خبر.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فحلًا » حيث جمع بينه وهو تمييز وبين الفاعل الظاهر على سبيل التوكيد، وقد ذكرنا أن هذه مسألة فيها خلاف <sup>(٣)</sup>،.........

انظر القصيدة في الديوان ( ١٩٢ )، ط. دار المعارف، وانظر بيت الشاهد في ديوانه ( ١٩٥ ) دار صعب بيروت، وشرح التصريح ( ٩٨/٢ )، وشرح الأشموني ( ٣٤/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٨٦/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٤/٣، ١٥ )، والدرر ( ٢٠٨/٠ )، اللسان مادة: « نطق ».

<sup>=</sup> وغيره ، التذييل والتكميل ( ٤٩٥/٤ ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٨٣٠)، وتوضيح المقاصد ( ٩٢/٣ )، وشرح ابن عقيل ( ١٦٤/٣ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، من قصيدة لجرير يهجو فيها الفرزدق، والأخطل، وفيها يقول:

قبل للأخيطيل إذا جبد الجراء بنيا أقيصر فإنك بالتقصير محقوق ظ القصدة في الديوان (١٩٢)، ط. دار المعارف، وإنظر بيت الشاهد في ديوانه (١٩٥) دار صعب بيروت

وقد ذهب بعضهم إلى أن فحلًا حال مؤكدة فافهم (١).

# الشاهد السادس والسبعون بعد السبعمائة (۲٬۲)

كَانَ فِينَ مُحَمَّدِ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ البَرِيَّةِ دِينًا لِهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدِ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ البَرِيَّةِ دِينًا لِهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينًا لِهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أقول: قائله هو أبو طالب عم النبي - عليه الصلاة والسلام -.

وهو من الكامل، وقد احتجت به طائفة من الشيعة على إسلام أبي طالب، وجمهور أهل السنة على خلافه (<sup>1)</sup>.

المعنى ظاهر.

## الإعراب:

قوله: « ولقد » الواو للعطف إن تقدمه شيء؛ هكذا قيل [ وليس بصواب ] (°) بل الواو للقسم، واللام للتأكيد، وقد للتحقيق، و « علمت »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « بأن دين محمد » الباء فيه زائدة، وأن مع اسمها وخبرها سد مسد مفعولي علمت.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « دينًا » [ فإنه تمييز مؤكد، وقد استشهد به على كون فحلًا في البيت السابق تمييزًا مؤكدًا كما ذكرناه ] (٦، ٧).

<sup>= (</sup> ۱۳۲/۷ )، والمقتضب ( ۱۰۰/۲ )، والإيضاح بشرح المقتصد ( ۳۷۲،۱ )، وشرح المقرب ( ۳۸۸،۱ ۳۸۹ )، وشرح التصريح ( ۹۶/۲ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ۸۶/۲ ).

<sup>(</sup>١) هو رأي الكسائي، قال أبو حيان بعد أن ذكر قوله: « نعم رجلًا زيد، والمنصوب عند الكسائي حال ». الارتشاف ( ٢٠/٣ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۱۸۳ )، وتوضيح المقاصد ( ۹۰/۳ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل، من مقطوعة يمدح فيها أبو طالب الدين الإسلامي، يقول مخاطبًا النبي ﷺ: ودعوت نسي وزعمت أنسك صادق ولقد صدقت وكست قبلُ أمينًا

وانظر البيت في ديوان أبي طالب ( ٣٥ ) ( إيران، قم )، وشواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك ( ١٠٩ ) وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٥/٣ )، والحزانة ( ٧٦/٢ )، وشرح التصريح ( ٩٦/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٦٨٧ )، واللسان: « كفر ».

<sup>(</sup>٤) ينظر الأعلام ( ١٦٦/٤ ). (٥) في ( ب ): والصواب.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب): واستعنت بنسخة الخزانة في تصويبه.

<sup>(</sup>٧) ينظر الشاهد رقم ( ٧٧٥ ).

# الشاهد السابع والسبعون بعد السبعمائة (۲۰۱)

٧٧٧ ..... لبئس الفَتَى المَدْعُو باللَّيْلِ حَاتمُ

أقول: قائله هو يزيد بن قنافة بن عبد شمس العدوي، وصدره:

لَعَمْرِي وَمَا عَمْرِي عَلَيٌ بِهَينٌ ......

وبعده <sup>(۳)</sup>:

بِجَبْهَتِهِ أَقْتَالَهُ وَهُوَ قَائِمُ تُبَادِرُهَا جُنْحَ الظَّلَامِ نَعَائِمُ وَقَدْ جُرِّدَتْ بيضُ المتُونِ صَوَارِمُ ٢ - غَدَاةَ أَتَى كَالثَّوْرِ أُخْرِجَ فَاتَّقَى
 ٣ - كَأَنَّ بِصَحْرَاءِ المُرَيْطِ نَعَامَةً
 ٤ - أَعَارَتْكَ رِجْلَيْهَا وَهَا في لُبُهَا

٢ - قوله: « أحرج »: من الحرج، وهو من الإبل التي لا تركب ولا يضربها الفحل ليكون أسمن لها، إنما هي معدة لذلك، قوله: « أقتاله » بفتح الهمزة وسكون القاف، وهو جمع قتل بكسر القاف، وهو العدو.

٣ - و « صحراء المريط »: موضع، قوله: « نعائم »: جمع نعامة.

٤ - و « البيض » بكسر الباء؛ جمع أبيض، و « المتون »: جمع متن السيف، و « الصوارم »: القواطع، جمع صارم، مثل فوارس جمع فارس على غير القياس، وأصل الصرم القطع.

## الإعراب:

قوله: « لعمري »: مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: لعمري يميني أو قسمي، قوله: « وما » للنفي، وقوله: « عمري »: اسمه، وقوله: « بهين »: خبره، والباء زائدة، « وعليَّ »: يتعلق به، قوله: « لبئس »: من أفعال الذم، و « الفتى »: فاعله، و « المدعو بالليل »: صفته، و « حاتم » هو المخصوص بالذم مرفوع على الابتداء، والجملة مقدمًا خبره.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٨٦/٣ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من مقطوعة ليزيد بن قنافة يهجو فيها حاتمًا الطائي، وقد هرب من أعداء له تحت جنح الظلام، وكأنه نعامة من شدة الخوف والجري، وانظر الشاهد في الخزانة ( ٢٠٥/٩)، والدرر ( ٢٠٣/٥)، وهو بلا نسبة في همع الهوامع للسيوطي ( ٨٥/٢) وشرح الأشموني ( ٣١/٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر شُرح ديوان الحماسة لأبي تمام بشرح التبريزي ( ٢٠/٤ )، وبشرح المرزوقي ( ١٤٦٤/٣ ) بتحقيق: أحمد أمين، وهارون.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لبئس » حيث دخلت عليه لام القسم الدال دخولها على فعلية أفعال المدح والذم (١). الشاهد الثامن والسبعون بعد السبعمائة (٢،٢)

﴿ كُنِعْمَ أَخُو الْهَيْجَا وَنِعْمَ شَهَابُهَا ﴿ لَا لَهُ عُمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو شطر بيت من الطويل.

قوله: « أخو الهيجا » أي: صاحب الهيجاء، وهو كناية عن ملازمة الحرب وشدة مباشرتها، والهيجاء ممدود اسم للحرب وقصرت هنا للوزن، قوله: « ونعم شهابها » أي: شهاب الهيجاء، أراد: نار الحرب، وهو أيضًا كناية عن شدة حربه وغاية شجاعته فيها، وعدم توليه كالنار إذا قويت لا تولى عن شيء، وتحرق كل شيء أصابته.

### الإعراب:

قوله: « أخو الهيجا »: كلام إضافي مرفوع؛ لأنه فاعل نعم، وكذلك الكلام في قوله: « ونعم شهابها ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ونعم شهابها » حيث أضيف فاعل نعم إلى ضمير ما فيه الألف واللام، وقد استدل به البعض على جواز ذلك، والصحيح أنه لا ينقاس عليه لقلته (<sup>٤)</sup>.

الشاهد التاسع والسبعون بعد السبعمائة (١٠٥)

٧٧٨ إِنِّي اعْتَمَدْتُكَ يَا يَزِيدُ فَنِعْمَ معْتمدُ الوَسَائِلِ

أقول: قائله هو الطرماح، وهو من مربع الكامل وفيه الترفيل.

<sup>(</sup>١) تدخل اللام الواقعة في جواب القسم على الفعل الماضي كقولك: واللَّه لكذب، وقد تدخل على قد كقوله تعالى: ﴿ قَالُواْ شَائلَهِ لَقَدْ ءَاشَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْتَنَا ﴾ فدخول اللام على نعم وبئس دليل فعليتهما.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ( ۷۹/۳ ).

<sup>(</sup>٣) شطر بيت من بحر الطويل مجهول القائل، ينظر همع الهوامع ( ٨٥/٢ )، والأشموني بحاشية الصبان ( ٢٨/٣ ).

<sup>(</sup>٤) قال أبو حيان: « وأجاز بعض النحاة أن يكون الفاعل ما أضيف إلى ضمير ذي أل نحو ( البيت )، والصحيح المنع، وهذا يحفظ ولا يقاس عليه ». ارتشاف الضرب ( ٢٠/٣ )، وينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٨/٣ ).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم (١٨٤).

<sup>(</sup>٦) البيت من مجزوء الكامل، من قصيدة طويلة بلغت أكثر من مائة بيت، للطرماح بن حكيم ( معاصر للفرزدق ) =

المعنى ظاهر، وهو من قصيدة يمدح بها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة (١)، وبعده (٢): ٢ - أَرْجُو نَوَافِلَ مِنْ يَسدَيْب لَكُ وَأَنْتَ مَبْسُوطُ النَّوَافِلِ اللَّوَافِلِ اللَّوَافِلِ اللَّوَافِلِ اللَّعراب:

قوله: « إني » الضمير المتصل اسم إن، وقوله: « اعتمدتك »; جملة من الفعل والفاعل والمفعول؛ خبرها، وقوله: « يا يزيد »: منادى مفرد مبني على الضم، قوله: « فنعم »: كلمة المدح، و « معتمد الوسائل »: فاعله، والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: نعم معتمد الوسائل أنت؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَادَكْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ ﴾ [ الصانات: ٧٠ ] أي: نحن. الاستشهاد فيه:

وهو حذف المخصوص بالمدح (٣) فافهم.

# الشاهد الثمانون بعد السبعمائة (١٠٥)

# · <sup>٧٨٠</sup> أَلَا حَبَّذَا أَهْلُ المَلَا غيرَ أَنَّهُ إِذَا ذُكِرَتْ مَيُّ فَلَا حَبَّذَا هِيَا

أقول: قائلته هي أم شملة بن برد المنقري <sup>(١)</sup>، قالت ذلك في مية صاحبة ذي الرمة، وهو من قصيدة بائية، وهو أولها، وبعده <sup>(٧)</sup>:

= يمدح بها يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي، ومما قاله في آخرها:

وبلغت أفضل ما تريد من الفضائل والمكارم والبيت بلا نسبة في شرح الكافية الشافية ( ١١١٠ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٨/٣ ).

- (١) هو يزيد بن المهلب بن أبي صفرة المتوفى ( ١٠٢هـ ). ينظر الأعلام ( ١٨٩/٨ ).
  - (٢) ديوان الطرماح ( ٣٧٤)، تحقيق: د. عمر حسن، دمشق ( ١٩٦٨م).
- (٣) يحذف المخصوص بالمدح أو الذم إذا دل عليه دليل كقول الله تعالى: ﴿ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا فَيْتُمَ اَلْعَبَدُ إِنَّهُ ﴾ وإن ذكر المخصوص وقدم فالكلام جملتان، وإن أخر قدر المخصوص مبتدأ مؤخرًا كقول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَادَكَ انُوحُ فَلَيْعَمَ الْمَيْعِيدُونَ ﴾ ومنه البيت المذكور، والتقدير في البيت: فنعم معتمد السائل أنت. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٨/٣)، وتوضيح المقاصد ( ١٠٣/٣)، وابن يعيش ( ١٣٥/٧)، والارتشاف ( ٢٤/٣).
  - (٤) ابن الناظم ( ١٨٥ )، وشرح ابن عقيل ( ١٦٩/٣ ).
- (٥) البيت من بحر الطويل، من مقطوعة نسبت في الحماسة لكنزة أم شملة المنقري، وقيل هي لذي الرمة يهجو بها صاحبته، وانظرها في في ملحق ديوانه ( ٢٩٢ )، شرح أحمد حسن، والدرر ( ٢٢٨/ )، وشرح الأشموني ( ٣٠/٣ )، وشرح التصريح ( ٩٩/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٦٩/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٢/٣ ).
- (٦) اسمها كنزة، وكانت أمة لبني منقر اشتراها برد فولدت له شملة، وهو من ولد قيس بن عاصم المنقري الصحابي المخضرم.
- (٧) ينظر المقطوعة في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ( ٣/٤، ٥٥ )، وهي أيضًا في شرح المرزوقي ( ١٥٤٢/٣ )، =

وَتَحْتَ الثِّيَابِ الحِزْيُ لَوْ كَانَ بَادِيَا وَإِنْ كَانَ لَوْنُ المَاءِ فِي العَيْنِ صَافِيًا تَوَلَّى بِأَضْعَافِ الَّذِي جَاءَ ظَامِيَا وأَثْوَالِهَا يُخْفِينَ مِنْهَا الْحَازِيَا مُحَرَّدَةً يَوْمًا لمَا قَالَ ذَا لِيَا إِلَى غَيْرِ مَيٍّ أَوْ لأَصْبَحَ سَالِيَا

٢ - عَلَى وَجْهِ مَيِّ مَسْحَةٌ مِنْ ملاحَةٍ
 ٢ - أَلَمْ تَرَ أَنَّ المَاءَ يخْلفُ طَعْمُهُ
 ٣ - إِذَا مَا أَتَاهُ وارِدٌ مِنْ ضَرُورَةٍ
 ٤ - كَذَلِكَ مَيَّ فِي الثِّيَابِ إِذَا بَدَتْ
 ٥ - فَلَوْ أَنَّ غَيْلاَنَ الشَّقِيَّ بَدَتْ لَهُ
 ٢ - كقولِ مَضَى فِيهَا ولَكِنْ لَرَدَّهُ

وهي من الطويل، قوله: « مي »: ترخيم مية، وأرادت بغيلان ذي الرمة، فإن اسمه غيلان. الإعراب:

قولها: « ألا »: للتنبيه و « حبذا »: فعل المدح، وهو جملة من الفعل والفاعل، وقولها: « أهل الملا »: كلام إضافي مخصوص بالمدح مرفوع بالابتداء، والجملة مقدمًا خبره.

قولها: «غير»: نصب على الاستثناء، والهاء في «أنه» ضمير الشأن، وهو اسم أن، والجملة بعدها خبرها، وكلمة «إذا» للشرط، و « ذكرت مي »: جملة من الفعل والمفعول النائب عن الفاعل وقعت فعل الشرط، قولها: «فلا حبذا هيا»: جواب الشرط وهي كناية عن مية، والألف فيه للإشباع لإقامة القافية.

### الاستشهاد فيه:

في قولها: « فلا حبذا هيا » حيث صار حبذا هاهنا للذم بدخول حرف « لا » عليها. الشاهد الحادي والثمانون بعد السبعمائة (٢٠١)

| مَا تَا احْمَا | •   | الَّهُ | - i · i | <u> </u> | ۸۱ |
|----------------|-----|--------|---------|----------|----|
| رجم بهابي      | بِس | יאני   | فيعم    |          | نه |

أقول: قائله هو أبو بكر بن الأسود المعروف بابن شعوب الليثي، وشعوب أم الأسود، وصدره (٣):

وكذلك في ديوان ذي الرمة بشرح أحمد حسن ( ۲۹۲ ).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٩٥/٣ )، وأوضح المسالك ( ٢٧٨/٣ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الوافر من قصيدة لابن شعوب الليثي يرثي فيها هشام بن المغيرة المخزومي، وانظر بيت الشاهد في المقرب ( ٦٩/١)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٨٦/٢)، والأشموني ( ٣٥/٣)، والدرر ( ٢١١/٥)، وشرح التصريح ( ٣٩/٩)، وابن يعيش ( ١٣٣/٧)، والحزانة ( ٣٩٥/٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر ابن يعيش ( ١٣٣/٧ ).

رَأَيْتُ المَوْتَ نَقَّبَ عَنْ هِشَام

ونِعْمَ المرءُ مِنْ رَجل تهَامِيّ

# تَخَيَّرَهُ وَلَمْ يَسْعُلِلْ سِواهُ .....

وقبله:

١ - فَذَرْنِي أَصْطَبِحْ يَا بَكُرُ إِنِّي وَأَيْتُ المَوْتَ نَقَّبَ عَنْ هِشَامِ

وقال ابن دريد في كتاب الاشتقاق: قال أبو حاتم عن أبي عبيدة: قال: لما هلك هشام ابن المغيرة (١) نادى مناد بمكة: اشهدوا جنازة ربكم، فقال بجير بن عبد الله بن سلمة الخير ابن قشير (٢) يرثيه (٣):

١- فَدَعْنِي أَصْطَبِحْ يَا بَكْرُ إِنِّي
 ٢- تَعَمَّدْهُ وَلَمْ يعظمْ عليهِ
 ٣- فَوَدَّ بنو المُغِيرةِ لَوْ فَدَوْه

٣- فَوَدٌ بنو المُغِيرةِ لَوْ فَدَوْه بأَلْفِ مُقَاتلٍ وبألفِ رَامِي
 ٤- وَوَدٌ بنو المُغِيرةِ لَوْ فَدَوْهُ بأَلْفِ مِنْ رِجَالٍ أَوْ سَوَامِ
 ٥- فبَكِيهِ ضِبَاع ولَا تَمَلِّي هِشَامًا إِنَّهُ غَيْثُ الأَنَام

وهي من الوافر.

قوله: « فذرني » أي: دعني، و « أصطبح »: من الصبوح، قوله: « نقّب » بالنون والقاف المشددة، معناه: هجم عليه وقطع آثاره، وقد مر الكلام فيه مستوفّى في شواهد التمييز (١٠). الاستشهاد فيه:

في قوله: « من رجل » فإنه فيه: « من » ليس بتمييز، وإنما هي مبعضة، فكأنه قال: ونعم المرء الذي هو بعض الحي التهامي؛ أي: جزء منه، ولا يقع تمييزًا لنعم وبئس شيء من الأشياء الموغلة في الإبهام نحو: شيء ومن وما إلا أن يخصص بالوصف، وأجازه بعضهم بغير وصف وهو قول أبي (٥) موسى (١).

<sup>(</sup>١) هو هشام بن المغيرة بن عبد اللَّه المخزومي من سادات العرب في الجاهلية ومات قبل الإسلام. ينظر الأعلام ( ٨٨/٨ ).

<sup>(</sup>٢) هو بحير بن عبد الله بن سلمة بن قشير جاهلي من فرسان العرب المشهورين ليست له سنة وفاة. الأعلام ( ٤٦/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر البيت الأول في الكامل للمبرد ( ١٤٣/٢ )، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، والأعلام ( ٢٦/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم ( ٥٤٠ ).

<sup>(</sup>٥) هو عيسى بن عبد العزيز أخذ عن الشلوبين وابن معطي، شرح أصول ابن السراج وله المقدمة الجزولية وغيرهما ( ت ٢٠٧هـ )، بغية الوعاة ( ٢٣٦/٢ ).

<sup>(</sup>٦) لا يجوز الجمع بين فاعل نعم الظاهر والتمييز إلا إذا أفاد، وسبق الحديث عن هذه المسألة في الشاهد رقم ( ٧٧٥ ) وهنا جاء فاعل نعم بأل، « ومن » هنا كما ذكر العيني للتبعيض، والتقدير: نعم المرء الذي هو بعض الحي التهامي أي جزء منه. وينظر رأي الجزولي في شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين ( ٩٠٧ ).

# الشاهد الثاني والثمانون بعد السبعمائة (۲۰۱)

| *************************************** | خ ي النَّف الذي لا أن ي | 7.4 |
|-----------------------------------------|-------------------------|-----|
|                                         | عب پدررز حبي ، يدري     | هـ  |

أقول: قائله هو الطرماح، وتمامه (٣):

مِنْهُ إِلَّا صَفْحَةً أَوْ لِمَامُ

وهو من المديد، وفيه الحذف.

قوله: « بالزور » بفتح الزاي وسكون الواو بمعنى الزائر، قال الجوهري: الزَّوْر: الزائرون، يقال: رجل زائر وقوم زَوْر (<sup>1)</sup>، وصفحة كل شيء: جانبه، و « اللمام » بكسر اللام وتخفيف الميم؛ جمع لمة بكسر اللام وتشديد الميم، وهو الشعر الذي يجاوز شحمة الأذن، فإذا بلغت المنكبين فهي جمة، وتجمع على لمم – أيضًا –.

### الإعراب:

قوله: « حب بالزور » أصله: حبب الزور؛ جملة من الفعل والفاعل، فنقلت حركة الباء وهي الضمة إلى الحاء بعد سلب حركتها فصار: « حب »، وزيدت الباء في الفاعل أعني: « الزور »، قوله: « الذي »: موصول، و « لا يرى »: فعل مجهول، وقوله: « صفحة »: مرفوع به، والجملة صلة الموصول، قوله: « أو لمام » بالرفع عطف على صفحة.

#### الاستشهاد فيه:

في زيادة الباء في حب، وأدغمت إحدى الباءين من حبب في الأخرى كما ذكرناه مستقصّى في موضعه.

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ٢٨١/٣ )، والبيت بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر المديد، من قصيدة للطرماح بن حكيم، طويلة يتحدث فيها عن النساء والغزل بهن، وفيها مخالفتان، النحويون يردون البيت: « حب بالزور » على ما ذكر، النحويون يردون البيت: « حب بالزور » على ما ذكر، وهو في الديوان: حبذا الزور، وانظر الديوان ( ٣٩/٣ )، وتذكرة النحاة ( ٦٨٧ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٨٩/٢ )، واللسان مادة: « زور »، وشرح الأشموني ( ٣٩/٣ )، والدرر ( ٢٣٢/٥ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الأشموني ( ٣٩/٣ )، والديوان ( ٣٩٢ ).

<sup>(</sup>٤) الصحاح مادة: « زور ».

# الشاهد الثالث والثمانون بعد السبعمائة (۲٬۱)

# وَلَا حَبُّذَا البَّاهِلُ السَّاذِلُ

# ٢٨٣ أَلَا حَبُّذَا عَاذِرِي فِي الهَوَى

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من المتقارب وفيه الحذف.

قوله: « عاذري »: من عذره فيما صنع، وضده: عذله إذا لامه فيما صنع.

### الإعراب:

قوله: « ألا »: للتنبيه، و « حبذا »: كلمة المدح؛ جملة من الفعل والفاعل أعني: ذا، وقوله: « عاذري »: كلام إضافي مخصوص بالمدح مرفوع على الابتداء، و « في الهوى » يتعلق به، قوله: « ولا حبذا »: بمنزلة بئس، و « الجاهل »: مخصوص بالذم، و « العاذل »: صفته.

### الاستشهاد فيه:

أن حبذا التي للمدح تكون للذم إذا دخلت فيه لا كما ذكرناه <sup>(٣)</sup>. **الشاهد الرابع والثمانون بعد السبعمائة** (٤٠٠٠)

# ٧٨٤ فَنِعْمَ صَاحِبُ قَوْمٍ لَا سِلَاحَ لَهُمْ

أقول: قائله هو كثير بن عبد الله المعروف بابن الغريرة، قال أبو الفرج: الغريرة هي أم عبد الله وكانت سبية من تغلب، وهو جاهلي إسلامي، قال أبو عبيد: أدرك معاوية الله المعروب كذا نسب هذا البيت أبو محمد بن السيرافي في شرحه لأبيات الإيضاح (٧)، ونسبه صاحب الموعب في اللغة (٨)

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ٢٨٣/٣ )، وموضع البيت كله بياض في: (أ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر المتقارب، وهو لقائل مجهول، وانظره في شرح عمدة الحافظ ( ٨٠٢)، وشرح التسهيل لابن مالك

<sup>(</sup> ٢٦/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٨٩/٢ )، وشرح التصريح ( ٩٩/٢ )، والدرر ( ٢٢٧/٥ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ٧٨٠ ).

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ( ٨٠/٣ )، وموضع البيت بياض في: ( أ ).

<sup>(</sup>٥) شطر بيت من بحر البسيط، ذكر الشارح عجزه، مع بيت آخر، وهما في رثاء عثمان بن عفان ووصف اعتداء الثوار عليه، وقد اختلف في قائلهما فقيل لحسان، وقيل لأوس بن مغراء، والصحيح أنهما لابن الغريرة كثير بن عبد الله، وانظر الشاهد في المقرب ( ٦٦/١ )، والأشموني ( ١٨/٣ )، وشرح المقدمة الجزولية للشلوبين ( ٦٠٤ )، وابن يعيش ( ١٣١٧ )، والدرر ( ٢١٣٥ )، والجزانة ( ١٠٥١، ٤١٧ ).

<sup>(</sup>٦) الجملة الدعائية سقط في: ( ب ). (٧) ينظر هامش ابن يعيش ( ١٣١/٧ ).

<sup>(</sup>٨) هو البياني تمام بن غالب بن عمر لغوي ( ت ٤٣٦هـ ) ينظر الأعلام ( ٨٦/٢ ).

١ - ضَحُوا بِأَشْمَطَ عُنْوَانُ السُّجُودِ بِهِ يقطَّعُ الليلَ تَسْبِيحًا وَقُرْآنَا
 وهما من البسيط.

١ - قوله: « بأشمط » أي: بأشيب، أشار بذلك إلى قلة غلبة الشيب عليه أو إلى أن قوته كانت لم تذهب ذهاب من بلغ مثل سنه، وكان سنه الله يوم قتل ستًا وثمانين سنة.

قوله: «عنوان السجود به » أي: علامة السجود به ورونقه فيه، قوله: « فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم »: إشارة إلى فضل عثمان [ ﷺ] (٢)، وأنه يغني يوم القيامة بالشفاعة غنى من دافع في الدنيا بسلاحه عن عزل الجماعة، وقد يكون السلاح أيضًا عبارة عن بذله لماله وتوسعته لصحبه فيه، فيكون ذلك أجدى من السلاح لحامله، والسلاح يذكر ويؤنث.

### الإعراب:

قوله: « عنوان السجود »: نصب على الحال من الضمير في يقطع الليل، ويجوز أن تكون مجرورة على النعت لأشمط؛ كأنه قال: ضحوا بأشمط ظاهر الخير، قال أبو الحجاج: « وقد يكون حالًا من أشمط وإن كان نكرة؛ لأنها مفهوم من يراد بها » (<sup>1)</sup>، وقد حكى سيبويه هذه مائة بيضاء (<sup>0)</sup>.

قوله: « قرآنًا »: مصدر، يريد: وقراءة، قوله: « فنعم »: من أفعال المدح، و « صاحب قوم »: كلام إضافي فاعل نعم، قوله: « لا سلاح لهم » في محل الجر على أنها صفة لقوم، قوله: « وصاحب الركب »: عطف على صاحب قوم، وقوله: « عثمان »: مخصوص بالمدح، وارتفاعه بالابتداء، وقوله: « فنعم صاحب قوم » مقدمًا خبره.

<sup>(</sup>١) لم أعثر على مؤلفه. (٢) ينظر الخزانة ( ٤١٨/٩ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) قال صاحب الحزانة ( ٤١٨/٩ ) بعد أن نقل عن العيني ذلك: « وأقول: الحالية لا تجوز لا لفظًا ولا معتى على الأول، ولا لفظًا على الثاني للتعريف ».

<sup>(</sup>٥) الكتاب لسيبويه ( ١١٢/٢ ).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فنعم صاحب قوم » حيث رفع « فنعم » « صاحب قوم »، وهو نكرة مضافة، وهذا لغة قوم من العرب حكاها الأخفش عنهم أنهم يرفعون بنعم النكرة مفردة ومضافة، ولذلك استشهد به أبو علي في الإيضاح على دخول نعم على مرفوع مضاف إلى ما لا ألف ولا لام فيه على الوجه الشاذ، وقال: هي لغة قوم من العرب فيما زعم الأخفش، يرفعون النكرة المضافة بنعم وبئس تشبيهًا لها بما أضيف إلى ما فيه الألف واللام (١).

الشاهد الخامس والثمانون بعد السبعمائة (٢٠٠٠)

﴿ كُنُ بِنُسَ قَـُومُ اللَّهِ قَــومٌ طُـرِقُــوا فَـقَـرَوْا جَــارَهُــمُ لَحْـمًا وَحِــرْ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وبعده:

٢ - وَسَــقَــؤهُ فِــي إِنَــاءِ كَـــلِـــع لَــَـنَا مِــنْ درٌ مخْـرَاطِ فَـئِــرْ
 وهما من الرمل.

قوله: « طُرقوا »: من الطروق وهو إتيان الأهل ليلًا، قوله: « فقروا »: من قري الضيف، وقوله: « وَحِر » بفتح الواو وكسر الحاء المهملة وفي آخره راء، وهو اللحم الذي تدب عليه الوحرة وهي دابة تشبه العظاية.

٢ - قوله: « كلع » بفتح الكاف وكسر اللام وفي آخره عين مهملة، يقال: إناء كلع إذا التبد عليه الوسخ، وسقاء كلع إذا تركب عليه تراب (<sup>4</sup>).

قوله: « من در مخراط » أي: من لبن مخراط، يقال: شاة مخراط؛ من الخرط وهو داء يصيب الضرع فيخرج اللبن متعقدًا كقطع الأوتار، وقال ابن فارس: يقال: شاة مخراط بكسر

<sup>(</sup>١) قال ابن يعيش ( ١٣١/٧ ): « وقد جاء نعم وبئس على غير المذهبين، قالوا: نعم غلام رجل زيد، فرفعوا بنعم النكرة المضافة إلى ما لا ألف ولا لام فيه، زعم الأخفش أن بعض العرب يقول ذلك وأنشد لحسان بن ثابت، وقيل: هو لكثير بن عبد الله النهشلي، ثم ذكر البيت، وقال: قال أبو علي: وذلك ليس بالشائع ولا يجوز ذلك على مذهب سيبويه؛ لأن المرفوع بنعم وبئس لا يكون إلا دالًا على الجنس »، وقال الأشموني ( ٢٨/٣ ): « وأجاز الفراء أن يكون مضافًا إلى نكرة ثم ذكر البيت ».

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ٨٢/٣ )، وموضع البيت بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرمل مجهول النسب، وانظره في الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٩/٣ )، والدرر ( ٢٠٦٠، ٢١٧ )، والارتشاف ( ٢٩/٣، ٢٤ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٥/٢ ).

<sup>(</sup>٤) نصه في الصحاح للجوهري مادة: « كلع ».

الميم، فإذا كان عادة لها فهي مخراط بكسر الميم، قوله: « فثر » بفتح الفاء وكسر الهمزة، أي: سقطت فيه فأرة.

### الإعراب:

قوله: « بئس »: فعل الذم، وقوله: « قوم الله »: كلام إضافي فاعله، قوله: « قوم »: مخصوص بالذم مرفوع بالابتداء [ والجملة ] (١) مقدمًا خبره، قوله: « طرقوا » على صيغة المجهول في محل الرفع على أنها صفة لقوم.

قوله: « فقروا »: جملة من الفعل والفاعل، و « جارهم »: مفعول، قوله: « لحمًا »: مفعول ثان؛ لأن قروا معناه أطعموا، قوله: « وحر »: صفة اللحم، وأصله: وحرًا، فأسكنت الراء لضرورة الوزن.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بئس قوم اللَّه » حيث أسند بئس إلى قوم أضيف إلى لفظة اللَّه، ومثل ذلك لا يجوز؛ لأن الشرط أن يكون فاعل بئس ونعم إذا كان ظاهرًا: أن يكون معرفًا بأل نحو: [ قوله تعالى ] (٣٠٢): ﴿ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ ﴾ [ الحج: ٧٨ ]، أو مضافًا إلى المعرف بالألف واللام نحو:

فَنِعْمَ ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ... إلى آخىره

وهاهنا ليس كذلك؛ لأن القوم ليس معرفًا بالألف واللام ولا مضافًا إلى ما عرف بهما؛ كما لا يجوز أن يقال: نعم عبد الله هذا؛ لأن عبد الله ليس معرفًا بالألف واللام ولا مضافًا إلى ما عرف بهما (أ) خلافًا للجرمي، وإنما ذلك للضرورة (أ)، والذي سهل ذلك كون قوم يقع على ما يقع عليه القوم معرفًا بالألف واللام، وهو مع ذلك مضاف في اللفظ إلى ما فيه الألف واللام، وإن لم [ يكن ] (1) تعريفه بهما (٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (ب). (٢) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) وتمامها: ﴿ وَيَعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴾. (٤) راجع الكتاب ( ١٧٦/٢ ) وما بعدها، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٨/٣، ٩ )، وينظر التذييل والتكميل ( ٤٩٥/٤ ).

<sup>(</sup>ع) راجع الحناب ( ۱۷ ۱۷) وما بعدها، وشرح التسهيل لا بن مالك ( ۱۸/۳ )، وينظر التدييل والتحميل ( ۲۹۰۶ ). (
(٥) أجاز الجرمي إسناد « نعم وبئس » إلى العلم، وأوله النحويون ولم يوافقه أحد، قال ابن عقيل: « وظاهرها جواز كون فاعل هذا الباب مضافًا إلى علم أو علما، واختار الجرمي القياس على الأول فيقول: نعم عبد الله زيد، والصحيح قول عامة النحويين: المنع ». المساعد لابن عقيل ( ۱۳۲۲، ۱۳۳۲ )، وانظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ۲۹/۳ ).
(۲) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

### الشاهد السادس والثمانون بعد السبعمائة (۲٬۱)

# ٧٨٦ نِعْمَ الفَتَى المُرِّيُّ أَنْتَ إِذَا هُمُ

أقول: قائله هو زهير بن أبي سلمي، وتمامه:

حَضَرُوا لَدَى الحُجُرَاتِ نَارَ اللَوْقِدِ

وهو من قصيدة يمدح بها سنان بن أبي حارثة المري، وأولها <sup>٣)</sup>:

كَالوَحِي في حجرِ المَسِيلِ الخُلْلِدِ لِنَ الدُّيَارُ غشيتهَا بِالفَدْفَدِ وإخَالُ أَنْ َقَدْ أَخْلَفَتْنِي مَوْعِدِي ٢ - دَارٌ لِسَلْمَى إِذْ هُم لَكَ جِيرَةٌ يَقْرُو طُلُوحَ الأَنْعَمِين فَثَهْمَدِ ٣ - إذْ تَسْتَبِيكَ بِجِيدِ أُدْم عَاقِدٍ ٤ - وَمَوْشر حِمْشُ اللَّفَاتِ كَأَنَّهَا شَركت مَنَابِتُهُ رَضِيضَ الإثْمِدِ

 ٥ - دَعْهَا وَسَلُ الْهَمَّ عَنْكَ بِجَسْرَةِ تَنْجُو نَجَاءَ الأَخْدَرِيّ الْقُرَدِ

إلى أن قال:

..... إلىسى آخىسره حتَّى تُلَاقِيهَا بِطَلْقِ الأَسْعُدِ إِذْ لَا يُحَلُّ بِحَيْزِ اللَّمَوْخُـدِ ٨- خَلِطٌ أَلُوفٌ للجَمِيعِ بِبَيْتِهِ

٦ - نِعْمَ الفَتَى الزُيِّ... ٧- وَإِلَى سِنَانِ سَيْرُهَا ووشيجُهَا

وهي من الكامل

 ١ - قوله: « بالفدفد »: هو المكان المرتفع فيه صلابة وحجارة، ويقال: هي أرض مستوية، قوله: « كالوحي » أي: كالكتاب، وإنما جعله في حجر المسيل لأنه أصلب له، و « المخلد »: المقيم؛ من أخلد إذا أقام.

٣ - قوله: « أدم » بضم الهمزة وسكون الدال المهملة وفي آخره ميم؛ وهو من الظباء بيض يعلوهن جدد فيهن غبرة، تسكن الجبال، قوله: « عاقد »: الذي يعقد عنقه، يعنى: ظبيًا يثنيها، و « الطلوح »: جمع طلح وهو شجر، قوله: « يقرو » يعني: يتبع ويرعى، « الأنعمين وثهمد »: مكانان.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٨٧/٣ )، وموضع البيت بياض في (أ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، وهو من قصيدة لزهير بن أبي سلمى، يمدح بها سنان بن حارثة المري، وهي في ديوانه ( ۲۲۹ )، وانظر بیت الشاهد فی شرح التسهیل لابن مالك ( ۱۰/۳ )، والمساعد ( ۱۲۸/۲ )، والمغنی ( ۵۸۷ )، وشرح الأشموني ( ٣١/٣ )، والحزانة ( ٤٠٤، ٤٠٧، ٤٠٨ )، وشرح شواهد المغني ( ٩١٥ ).

<sup>(</sup>٣) انظر شعر زهير بن أبي سلمي، صنعة الأعلم الشنتمري ( ٢٢٩ )، تحقيق: فخر الدين قباوة، ط. دار الكتب العلمية.

٤ - قوله: « مؤشر » يعني: ثغر فيه تحزيز من الأشر وهو تحزيز في الأسنان، وإنما يكون في الصبي لأنه لم يكثر المضغ على أسنانه، قوله: « حمش اللثات » يعني: قليل اللحم دقيق، « كأنما شركت » أي: خالطت، « منابته »: أصوله، قوله: « رضيض الإثمد »: مارض منه، يقول في لثاتها سواد، إنما يريد أنها قليلة لحم اللثة.

وله: « بجسرة » بالجيم، وهي الناقة السبطة الطويلة، والذكر جسر، قوله: « الأحدري »: نسبة إلى أخدر، وهو فرس ضرب في الحمير فنسله معروف، و « المفرد »: الفرد.

٦ - قوله: « لدى الحجرات »: جمع حجرة وهي شدة الشتاء.

٧ - قوله: « وشيجها » بالجيم، وهو ضرب من السير، قوله: « بطلق الأسعد » الطلق: اليوم
 الذي لا برد فيه ولا أذى، و « الأسعد » هو اليمن؛ من السعود.

٨ - قوله: «خلط» يعني: يختلط بالناس، قوله: «ألوف للجميع» يعني: يجعل بيته في الجميع
 لا يتنحى تألفهم حتى ينزل ناحية، و « المتوحد»: الذي ينزل وحده كي لا يضيف ولا يقري.
 الإعراب:

قوله: « نعم الفتى »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « المري »: نسبة إلى مرة وهو صفة للفتى، قوله: « أنت »: مخصوص بالمدح مرفوع بالابتداء، والجملة قبله خبره.

قوله: « إذا » للمفاجأة، و « هم »: مبتدأ، و « حضروا »: خبره (۱)، و « لدى الحجرات »: كلام إضافي نصب على الظرف، و « نار الموقد »: كلام إضافي مفعول لقوله: « حضروا ». الاستشهاد فيه:

في قوله: « المري » حيث اتصف به الفتى الذي هو فاعل نعم، فهذا حكم فيه خلاف، فالجمهور على منع نعته (٢).

وأجازه أبو الفتح، وفي شرح التسهيل: « وأما النعت فلا ينبغي أن يمنع على الإطلاق؛ بل يمنع إذا قصد به التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس؛ لأن تخصيصه حينئذ مناف لذلك القصد، وأما إذا تؤول بالجامع لأكمل الخصال فلا مانع من نعته حينئذ؛ لإمكان أن ينوي في

<sup>(</sup>١) قوله: « إذا للمفاجأة، وهم مبتدأ.. إلخ، ليس المعنى على المفاجأة، وإنما إذا هنا شرطية، وهم فاعل لفعل محذوف تقديره: إذا حضروا، ثم حذف الفعل فانفصل الضمير، وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبل الشرط ». مع كتاب المقاصد النحوية ( ١٠٦ ).

 <sup>(</sup>۲) قال ابن مالك: « ولا يؤكد فاعلهما توكيدًا معنويًا باتفاق، وقد يوصف خلاقًا لابن السراج والفارسي ». التسهيل بشرحه لابن مالك ( ۸/۳ ).

النعت ما ينوي في المنعوت، وعلى هذا حمل قوله:

نِعْمَ الْفَتَى المُرِّيُّ......

وحمل ابن السراج وأبو علي مثل هذا على البدل ومنعا أن يكون نعتًا، ولا حجة لهما في ذلك » (١).

# الشاهد السابع والثمانون بعد السبعمائة (۲٬۲)

٧٨٧ أَلَا حَــبَّـذَا لَــوْلَا الحَيَاءُ وَرُبَّـمَا مَنَحْتُ الهَوَى مَا لَيْسَ بِالْـمُتَـقَارِبِ

أقول: قائله هو مرار بن هماس الطائي، ويقال: مرداس بن هماس (١)، وقبله:

١ - هَوِيْتُكِ حَتَّى كَادَ يَقْتُلُنِي الهَوَى وَزُرْتُكِ حَتَّى لَامَنِي كُلُّ صَاحِبٍ

٢ - وَحَتَّى رَأَى مِنْمِي أَعَادِيكِ رِقَّةً عَلَيْكِ وَلَوْلَا أَنْتِ مَا لانَ جَانِبِي

٣ - ألا حَبَّدا..... إلى آخــره

٤ - بِأَهْلِي ظِبَاء مِنْ رَبِيعَةَ عَامِرٍ عِذَابُ الثَّنَايَا مُشْرِفَاتُ الْحَقَائِبِ

وهي من الطويل.

٣ - قوله: ( ألا حبذا ) يريد: ألا حبذا حالي معك، يشير إلى هواه إياها وزيارته لها
 وما ترتب على ذلك في قوله قبل البيت:

هـويـتــك..... إلــى آخـــره

قوله: « منحت الهوى » أي: أعطيت الهوى ما ليس بقريب.

### الإعراب:

قوله: « ألا »: للتنبيه، و « حبذا »: كلمة المدح، وهي جملة من الفعل والفاعل؛ لأن حب فعل، و « ذا » فاعله، والمخصوص بالمدح محذوف تقديره: ألا حبذا حالي معك كما قلنا، وقال أبو العلاء: التقدير: ألا حبذا ذِكْر هذه النساء لولا أني أستحيي أن أذكرهن.

<sup>(</sup>١) هذا نص ابن مالك في شرح التسهيل ( ١٠/٣ )، وشرح الأشموني ( ٣١/٣ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٨٥ )، وموضع البيت بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من مقطوعة نسبها الشارح لمرار بن هماس الطائي، وكذا لمرداس بن هماس، وانظر الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٨/٣ )، والمغني ( ٥٥٨ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٨٩/٢ )، والدرر ( ٢٢٣/٥ )، وشرح شواهد المغني ( ٨٩٨ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١١١ ).

<sup>(</sup>٤) انظر المقطوعة ( أربعة أبيات ) في شرح الحماسة للمرزوقي ( ١٤٠٨/٣ )، وشرح شواهد المغني ( ٨٩٨ ).

قوله: « لولا » هي لربط امتناع الثانية بوجود الأولى، ويروى: لوما الحياء، فالحياء مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف تقديره: لولا الحياء يمنعني، قوله: « وربما »: رب دخلت عليها ما الكافة (١٠).

و «منحت »: جملة من الفعل والفاعل، و « الهوى »: مفعوله الأول، وقوله: « ما ليس بالمتقارب »: مفعول ثان، والمعنى: ربما منحت هواي ما لا يطمع في دنوه، ويروى: من ليس بالمتقارب؛ أي: ربما أحببت من لا ينصفني ولا مطمع فيه، وعلى كلا التقديرين كلمة من وما موصولة و « ليس بالمتقارب »: جملة صلتها، واسم ليس مستتر فيه يعود إلى ما، و « بالمتقارب »: خبره، والباء فيه زائدة.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ألا حبذا » حيث حذف [ فيه ] (٢) المخصوص بالمدح؛ كما ذكرناه (٣). المخصوص الشاهد الثامن والثمانون بعد السبعمائة (٤٠٠٠)

| وَحُبَّ بِهَا مَقْتُولَةً حِينَ تُقْتَلُ      | <u>٧٨٨</u> فَقُلْتُ اقْتُلُوهَا عَنْكُمْ بِمِزَاجِهَا |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ،، وهو من قصيدة من الطويل، وأولها قوله (٦):   | أقول: قائله هو الأخطل غوث بن غياث                     |
| رِجَالٌ مِنَ السُّودَانِ لَمْ يَتَسربلُوا     | ١ - أَنَاخُوا فَجَرُوا شَاصِيَّاتٍ كَأَنَّهَا         |
| يَعُلُّ بِهَا السَّاقِي أَلَدُّ وَأَسْهَلُ    | ٢ - وَجَاؤُوا بَبَيْسَانِيَّةِ هِي بَعْدَ مَا         |
| وتُوضَعُ باللَّهُمَّ حَيّ وتُحْمَلُ           | ٣ - تَمُرُّ بِهَا الأَيْدِي سَنِيحًا وَبَارِحًا       |
| ومَا وَضَعُوا الأَثْقَالَ إِلَّا لِيَفْعَلُوا | ٤ - فقلتُ اصْبِحُونِي لا أَبًا لأَبِيكُمو             |
| إِذَا نَحُوهَا جُدْوَةٌ تستآكُلُ              | ه - فَصَبُوا عُقَارًا في إِنَاءِ كَأَنَّهَا           |
| دَبِيبُ غِمَالِ فِي نَقَا يَتَهَيُّلُ         | ٦- تَدبُ دَبِيبًا في العِظَامِ كَأَنَّهُ              |

<sup>(</sup>١) قال ابن هشام: « وإذا زيدت ما بعدها فالغالب أن تكفها عن العمل وأن تهيئها للدخول على الجمل الفعلية ». المغنى ( ١٣٧ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) يحذف المخصوص بالمدح في باب حبذا للعلم به قياسًا على حذفه في باب نعم والتقدير: ألا حبذا حالي معك أو التقدير: ألا حبذا ذكر هذه النساء لولا أن أستحيى أن أذكرهن، وهذا كما قدره العيني.

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ١٨٦ )، وشرح ابن عقيل ( ١٧٢/٣ )، وموضع البيت بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، وهو للأخطل، من قصيدة طويلة بدأها بوصف الخمر؛ كما تبدأ القصائد العربية بوصف النساء، وبيت الشاهد في أسرار العربية ( ١٠٨ )، وشرح شافية ابن الحاجب ( ٤٣/١، ٧٧)، وابن يعيش ( ١٤١، ١٤١)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٨٩/٢)، والخزانة ( ٤٢٧/٩)، والدرر ( ٥/٢٦)، واللسان: « قتل، كفى ». (٦) الديوان ( ٢٢٤) ) بشرح مهدي ناصر، و ( ١٥٢) شرح راجي الأسمر، ط. دار الكتاب العربي.

٧ - رَبَتْ وَرَبَا فِي كَرَمِهَا ابنُ مَدِينَةٍ يَظلُ عَلَى مِسْحَاتِهِ يَتركَّلُ

٨ - فقلت..... إلى آخسره

١ - قوله: « الشاصيات »: جمع شاصية وهي الزقاق المملوءة الشائلة القوائم، وبه يصف الأخطل الزقاق؛ كذا قاله الجوهري (١).

٢ - قوله: « ببيسانية » أي: بخمر بيسانية، نسبة إلى بيسان بلدة بغور الشام (٢) ينسب إليها
 الخمر، قوله: « يعل بها الساقي »: من العلل وهو الشرب الثاني.

قوله: « جذوة » بتثليث الجيم وسكون الذال المعجمة، وهي قطعة من النار، وهي الجمرة.

٦ - قوله: « نمال »: جمع نمل، قوله: « نقا » بفتح النون مقصورًا، وهو الكثيب من الرمل،
 قوله: « يتهيل » أي: ينصب.

٧ - قوله: « ربت » أي: زادت، قوله: « يتركل »: من الركل وهو الضرب بالرجل الواحدة،
 وقد ركله يركله من باب نصر ينصر ولو خبر يظل، والجملة خبر لقوله: « ابن مدينة ».

٨ - قوله: « اقتلوها » أي: الخمر؛ من قولهم: قتلت الشراب إذا مزجته بالماء، قوله:
 « بجزاجها » بكسر الميم وتخفيف الزاي وكسر الجيم؛ من مزج الشراب إذا خلطه بغيره، ومزاج الشراب: ما يخلط به.

### الإعراب:

قوله: « فقلت »: جملة من الفعل والفاعل وقوله: « اقتلوها »: مقول القول، والباء في: « بمزاجها »: تتعلق باقتلوا، قوله: « وحب » بضم الحاء المهملة [ للمدح ] (٣) كحبذا، قوله: « مقتولة » أي: ممزوجة، وانتصابها على التمييز، « وحين »: منصوب على الظرف، قوله: « تقتل » أي: تمزج.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وحب بها » حيث جاء فاعل: « حب » الذي للمدح بالباء الزائدة، فإن قوله: « بها » في موضع الرفع بحب، ونقلت حركة عينه إلى فائه؛ وذلك لأن الأكثر أن حب يجيء مع غير « ذا » مضمومة الفاء بالنقل من حركة عينها (<sup>٤)</sup>، وقد لا تضم كما في الرجز الآتي عقب هذا.

(٢) ينظر معجم البلدان ( ٦٢٥/١ ).

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « شصا ».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب). (٤) ينظر الشاهد رقم ( ٧٨٢ ).

# الشاهد التاسع والثمانون بعد السبعمائة (۲٬۱)

# ٧٨٩ باسم الإله وبه بدينا ولو عَبَدْنا غَيْرَهُ شَقِينَا فَحَبُدُا رَبِّا وَحَبُّ دِينَا

أقول: قائله هو عبد اللَّه بن رواحة الأنصاري الصحابي [ ﷺ ] (٣).

قوله: « بدينا » بكسر الدال، بمعنى بدأنا، وهي لغة أهل المدينة.

### الإعراب:

قوله: « باسم الإله » الباء تتعلق بمحذوف [ أي: أبتدئ ] (٤) باسم الله، ومحلها النصب على المفعولية، قوله: « وبه » الباء فيه تتعلق بقوله: « بدينا »، وهذه الجملة تأكيد للجملة الأولى.

قوله: « ولو » للشرط، و « عبدنا »: جملة من الفعل والفاعل، و « غيره »: كلام إضافي مفعوله، والجملة فعل الشرط، قوله: « شقينا »: جواب الشرط، قوله: « فحبذا »: كلمة المدح، وإعرابه ظاهر، و « ربًا »: نصب على التمييز.

قوله: « وحب » بفتح الحاء للمدح مثل حبذا، وحذف فاعله، تقديره: حب عبادته، وإنما ذكر ضمير العبادة لتأولها بالدين، وقوله: « دينًا »: نصب على التمييز؛ لأنه يفسر المحذوف. والاستشهاد فيه:

في قوله: « حب » حيث جاء للمدح مفتوح الحاء مع غير ذا، وكان الأصل ضم حائه، وقد فتح هاهنا كما ذكرنا في البيت السابق (°).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (١٨٦).

<sup>(</sup>٢) الأبيات من بحر الرجز المشطور، وهي منسوبة في مراجعها إلى عبد الله بن رواحة، وانظرها في شرح عمدة الحافظ ( ٨٠٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٤/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٨٨/٢ )، والارتشاف ( ٣١/٣ )، والدر ( ٢٢١/٥ )، واللسان: « بدا ».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد رقم ( ٧٨٧، ٧٨٨ ).

### الشاهد التسعون بعد السبعمائة (۲۰۱)

# عُرْسِي وَهِيَ لِي فِي عَوْمَرَهُ بِشْسَ امْرَأُ وَإِنَّنِي بِشْسَ المَرَهُ وَإِنَّنِي بِشْسَ المَرَهُ

أقول: لم أقف على اسم راجزه.

قوله: « عرسي » عرس الرجل: زوجته، وهي بكسر العين وسكون الراء وفي آخره سين كلها مهملات، قوله: « في عومره » قال ابن فارس: العومرة: الصخب والجلبة (٣).

### الإعراب:

قوله: « تقول »: فعل، و « عرسي »: كلام إضافي فاعله، قوله: « وهي لي في عومره »: [ جملة حالية ] (<sup>3)</sup> واللام في قوله: « لي » بمعنى مع، والمعنى: وهي معي في عومرة، قوله: « بئس امرأ »: مقول القول، وفاعل بئس مضمر فيه، و « امرأ »: نكرة منصوبة على التمييز، وقد فسر الفاعل المضمر، قوله: « وإنني »: الضمير المتصل به اسم إن، وقوله: « بئس الموه »: خبره، أي: بئست المرأة، وفيه ثلاثة أشياء:

الأول: تذكير الفعل المسند إلى المؤنث (٥).

والثانمي: تخفيف الهمزة من المرأة.

والثالث: تقديم المخصوص بالذم على بئس لدخول الناسخ عليه (٦).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بئس امرأً » حيث أضمر الفاعل فيه، وفسرته النكرة بعده المنصوبة على التمييز؛ كما ذكرناه (٧).

<sup>(</sup>١) شرح ابن عقيل ( ١٦٢/٣ )، وموضع البيت بياض في (أ).

<sup>(</sup>٢) بيتان من بحر الرجز المشطور، وهما لقائل مجهول، يذكر أن امرأته تذمه وتذم تعسها لأنهما تزوجا، وانظرهما في شرح التسهيل لابن مالك ( ١٣/٣ )، وشرح الأشموني ( ٣٢/٣ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر مجمل اللغة: « عمر ».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) من مواضع تأنيث الفعل جوازًا مع فاعله المؤنث الحقيقي إذا كان الفعل نعم وبئس. ينظر توضيح المقاصد (١٥/٢). (٦) يجوز تقديم المخصوص بالمدح أو الذم وحينئذ يجوز دخول نواسخ الابتداء عليه والمخصوص يعرب مبتدأ والجملة بعده

<sup>(</sup>١) يبجور تفديم الحصوص بمناح أو النام وحيسه يجور وحون تواسع الهيماع عيه والمستوص يوب المقاصد ( ١٠١/٣ ). من نعم وفاعلها هي الخبر والرابط هو العموم. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٦/٣ )، وتوضيح المقاصد ( ١٠١/٣ ).

<sup>(</sup>٧) ينظر الشاهد رقم ( ٧٧٤ ).

# الشاهد الحادي والتسعون بعد السبعمائة (۲۰۱)

| فنِعْمَ الزَّادُ زَادُ أَبِيك زَادًا        | الله تَرَوَّدُ مِثْلُ زَادِ أَبِيكُ فِينَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بها عمر بن عبد العزيز ﷺ، وقبله هو قوله (٣): |                                                                                                       |
| إِذَا نَقَصَ البُحُورُ المَدُّ زَادَا       | ١ - منْ عَبْدِ العَزِيزِ لَقِيتُ بَحْرًا                                                              |
| كَذَاكَ أَبُوكَ قَبْلَ العَشْرِ سَادَا      | ٢ - فَسُدْتَ النَّاسَ قَبْلَ سِنِينَ عَشْرًا                                                          |
| وَلَوْ لَمْ تُحْيِي أَصْلَهُمْ لَبَادَا     | ٣- وَثَبْتُ الفُرُوعِ فَهُنَّ خُصْرٌ                                                                  |
| إلىي آخىسرە                                 | ٤ - تـزود مـــــل                                                                                     |
|                                             |                                                                                                       |

وبعده:

ه - فَمَا كَعْبُ بْنُ مَامَةَ وابْنُ سعْدَى بِأَجْوَدَ مِنْكَ يَا عُمَرَ الجَوَادَا وهي من الوافر قوله: « تزود »: أمر من تزود يتزود تزودًا، والباقي ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « تزود »: جملة من الفعل والفاعل وهو أنت المستتر فيه، قوله: « مثل زاد »: كلام إضافي نصب على أنه صفة لمصدر محذوف، أي: تزود تزودًا مثل زاد، و « أبيك » أيضًا؛ كلام إضافي مجرور بإضافة زاد إليه، ويقال: « مثل »: نصب على الحال من زاد لأنه نعت نكرة تقدم عليها.

قوله: « فينا »: يتعلق بقوله: « زادًا » لأنه في الأصل مصدر، قاله الفراء (٤)، قوله: « فنعم الزاد »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « زاد أبيك »: كلام إضافي مخصوص بالمدح وهو مبتدأ،

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٩١/٣ )، وشرح ابن عقيل ( ١٦٤/٣ )، وموضع البيت بياض في (أ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر، من قصيدة لجرير بن عطية يمدح بها عمر بن عبد العزيز (ديوانه ( ١١٨) ط. دار المعارف) وانظر بيت الشاهد في الديوان بشرح مهدي ناصر ( ١٠٥) وبيت الشاهد فقط هو الذي في الديوان، وباقي الأبيات غير موجودة في نفس الصفحة، والمقتضب ( ٢٠٠١)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٥/٣)، والمغني ( ٢٦٤)، والخصائص ( ١٣٢/٧)، وشواهد التوضيح ( ١٠٩)، وابن يعيش ( ١٣٢/٧)، وشرح شواهد المغني ( ٧٥)، والجزانة ( ١٣٢/٧)، وشرح شواهد المعني ( ٢٥)،

<sup>(</sup>٣) الديوان بشرح مهدي ناصر ( ١٠٥) وبيت الشاهد فقط هو الذي في الديوان وباقي الأبيات غير موجودة في الديوان، و ( ١١٧) ط. دار المعارف، تحقيق: د. نعمان طه، وإن كانت الأبيات غير موجودة في ذلك الموضع لكنها في ( ١٠٥٦).

<sup>(</sup>٤) قال ابن يعيش: « ويجوز أن يكون مصدرًا مؤكدًا محذوف الزوائد، والمراد: تزود تزودًا وهو قول الفراء ». ينظر ابن يعيش ( ١٣٣/٧ ).

وقوله: « فنعم الزاد »: مقدمًا خبره، قوله: « زادًا » في نصبه ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون تمييزًا لمثل في قوله: « زاد أبيك » أي: مثل زاد أبيك زادًا، فيكون نحو قولهم: ما رأيت مثلهم رجلًا، أي: من الرجال، وقد اجتمع فيه التمييز والمميز على جهة التأكيد، وهو مذهب أبي علي وشيخه أبي بكر بن السراج، وقيل: هذا من ضرورة الشعر وإنه لا يحسن في النه (١).

والثاني: أن يكون مفعولًا لقوله تزود.

والثالث: أن يكون منصوبًا على المصدر المحذوف الزيادة، والتقدير: تزود مثل زاد أبيك فينا تزودًا، وذلك مبنى على أن يكون الزاد مصدرًا كما قاله الفراء (٢).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فنعم الزاد إلى آخره » حيث جمع فيه بين الفاعل الظاهر والنكرة المفسرة تأكيدًا كما ذكرنا <sup>(٣)</sup>.

# الشاهد الثاني والتسعون بعد السبعمائة (٤٠٠٠)

<u>٧٩٢</u> نِعْمَ الفَتَاةُ فَتَاةً هِنْدُ لَوْ بَذَلَتْ رَدِّ التَّحِيَّةِ نُـطُقًا أَوْ بِإِيمَاءِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط.

### الإعراب:

قوله: « نعم الفتاة »: جملة من الفعل والفاعل، و « فتاة » بالنصب حال مؤكدة، قوله: « هند »: مخصوص بالمدح مرفوع بالابتداء، والجملة قبله خبره، قوله: « لو » للشرط، و « بذلت »: جملة فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف تقديره: لو بذلت فهي نعم الفتاة، قوله: « رد التحية »: كلام إضافي مفعول بذلت، قوله: « نطقًا »: نصب على التمييز، وقوله: « أو بإيجاء »: عطف عليه.

<sup>(</sup>١) قال الفارسي: « وتقول: نعم الرجل رجلًا زيد، فإن لم تذكر رجلًا جاز، وإن ذكرته فتأكيد، قال جرير ثم ذكر البيت ». الإيضاح بشرح المقتصد ( ٣٧٢ )، وينظر المساعد ( ١٣٠/٢ )، وشرح التصريح ( ٩٥/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣/٣ )، وقضايا الحلاف النحوية والصرفية في شفاء العليل للسلسيلي ( ٧٢٥ ) ( دكتوراه بالأزهر ).

<sup>(</sup>۲) ينظر ابن يعيش ( ۱۳۳/۷ ). (۳) ينظر الشاهد رقم ( ۷۷۰ ).

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ( ٩٣/٣ )، وأوضح المسالك ( ٢٧٧/٣ ) والبيت في موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر البسيط، وهو في الغزل، لقائل مجهول، يرضي حبيبته باليسير وتقنع بالقليل، وانظره في الارتشاف ( ٣٢/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٦/٢ )، وشواهد التوضيح لابن مالك ( ١١٠ )، والمغني ( ٤٦٤ )، وشرح التصريح ( ٢٩/٣ )، والدرر ( ٢٩/٧ ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « نعم الفتاة فتاة » حيث جمع فيه بين التمييز والفاعل الظاهر، وأجاز ذلك المبرد وابن السراج والفارسي محتجين به وبأمثاله (١).

# الشاهد الثالث والتسعون بعد السبعمائة (٢٠٢)

| <br>الفَتَى أَنْتَ مِنْ فَتَى | ۲۹۳ وَقَائِلَةٍ نِعْمَ |
|-------------------------------|------------------------|
|                               |                        |

أقول: قائله هو الكروس بن الحصن، وتمامه:

إِذَا المُرْضِعُ العَوْجَاءُ جَالَ بَرِيمُهَا

وهي من الطويل.

و « المرضع »: التي ترضع على تأويل: ذات إرضاع، و « جال »: من الجولان، و « البريم » بفتح الباء الموحدة وكسر الراء بعدها ياء آخر الحروف ساكنة وفي آخره ميم، وهو الحبل المضفور، وقال أبو عبيدة: الحبل البريم: المفتول يكون فيه لونان، وربما شدته المرأة على وسطها وعضدها، وقد يعلق على الصبي تدفع به العين، وجولان البريم: كناية عن الهزال؛ لأنه إنما يجول بريمها في وسطها إذا أثر الهزال فيها.

### الإعراب:

قوله: « وقائلة » أي: وامرأة قائلة، والواو فيه واو رب، وقوله: « نعم الفتى »: مقول القول، وهي جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « أنت »: مخصوص بالمدح في محل الرفع بالابتداء، والجملة مقدمًا خبره.

قوله: « من فتى »: تمييز معناه: من متفت (٤)؛ أي: كريم، قوله: « إذا المرضع العوجاء »: ظرف لقوله: « نعم الفتى »، وارتفاع المرضع بفعل محذوف يدل عليه قوله: « جال بريمها » تقديره: إذا جال بريم المرضع، و « العوجاء »: صفة للمرضع، و « بريمها »: كلام إضافي مرفوع بقوله: « جال ».

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٧٩١ ، ٧٩١ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ٩٥/٣ ) والبيت موضعه بياض في (أ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو بيت مفرد في الفخر بالكرم للكردس بن الحصن ( شاعر )، اللسان مادة: « برم »، وهو بلا نسبة في شرح الأشموني ( ٣٥/٣ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٨٨٥ ).

<sup>(</sup>٤) في ( ب ): من منعم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من فتى » فإنه تمييز كما ذكرنا، وفيه جمع بين التمييز والفاعل الظاهر، وفيه ثلاثة مذاهب: المنع: وهو مذهب سيبويه؛ إذ لا إبهام يرفعه التمييز (١).

والجواز: وهو مذهب المبرد وابن السراج والفارسي، قال ابن مالك: وهو الصحيح (٢). والمذهب الثالث: التفصيل: فإن أفاد التمييز معنى لا يفيده الفاعل جاز نحو: نعم الرجل رجلًا عالمًا، ومنه:

...... نِغْمَ الفَتَى أَنْتَ مِنْ فَتَى ......

لأن المعنى: من متفت؛ كما ذكرنا، فأفاد معنى لا يفيده الفاعل فلذلك جاز، وإلا لم يجز، وصححه ابن عصفور رحمه الله (٣).

# الشاهد الرابع والتسعون بعد السبعمائة (٤٠٠٠)

إذا أَرْسَلُونِي عِنْدَ تَعْذِيرِ حَاجَةٍ أُمَارِسُ فِيهَا كُنْتُ نِعْمَ المُمَارِسُ

أ**قول:** قائله هو يزيد بن الطثرية <sup>(٦)</sup>.

وهو من الطويل، المعنى ظاهر.

<sup>(</sup>١) قال سيبويه: « هذا باب ما لا يعمل في المعروف إلا مضمرًا.... وذلك قولهم: نعم رجلًا عبد الله كأنك قلت: حسبك به رجلًا عبد الله؛ لأن المعنى واحد..... فنعم تكون مرة عاملة في مضمر يفسره ما بعده فتكون هي وهو بمنزلة ويحه ومثله، ثم يعملان في الذي فسر المضمر عمل مثله وويحه إذا قلت: لي مثله عبدًا، وتكون مرة أخرى تعمل في مظهر لا تجاوزه فهي مرة بمنزلة: ربه رجلًا، ومرة بمنزلة: ذهب أخوه فتجري مجرى المضمر الذي قدم لما بعده من التفسير وسد مكانه لأنه قد بينه ٤. الكتاب لسيبويه ( ١٧٧/٢ )، وينظر شرح التصريح ( ٩٦/٢ )، والارتشاف ( ٢٢/٣ )، والخصائص ( ٢٩٦/١ )، والارتشاف ( ٢٢/٣ ).

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك: « وأجاز ذلك أبو العباس وقوله في هذا هو الصحيح ». شرح التسهيل لابن مالك ( ١٤/٣، ١٠ )، وينظر المقتضب ( ١٥٠/٢ )، وشرح التصريح ( ٩٥/٢ )، وشرح المقرب ( ٣٨٣/١ ) وما بعدها ( المرفوعات )، وشفاء العليل ( ٥٨٨/٢، ٥٨٩ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح المقرب (المرفوعات) ( ٣٨٨، ٣٨٩)، وشرح التصريح ( ٩٦/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٨٦/٢ ). (٤) توضيح المقاصد ( ١٠٢/٣ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، وهو ليزيد بن الطثرية ( ديوانه ( ٨٤ ) شرح: ناصر بن سعد الرشيد )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٧/٣ )، والخزانة ( ٣٨٨/٩ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٣٧٩/٢ )، وشرح الأشموني ( ٢٨/٣ )، والدرر ( ٢١٨/٥ ).

<sup>(</sup>٦) هو يزيد بن الطثرية من شعراء بني أمية قتل ( ١٢٦هـ )، ينظر الأعلام ( ١٨٣/٨ ).

### الإعراب:

قوله: « إذا » للشرط، وقوله: « أرسلوني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت فعل الشرط، و « عند »: نصب على الظرف، و « تعذير حاجة »: كلام إضافي وقع مضافًا إليه.

قوله: « أمارس »: جملة من الفعل والفاعل وقعت جوابًا للشرط، وقوله: « فيها » يتعلق بقوله « كنت » (١) والضمير المتصل به اسم كان، وخبره الجملة أعني قوله: « نعم الممارس ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: «كنت نعم الممارس» فإن نعم كلمة المدح، و « الممارس» بالرفع فاعل، والمخصوص بلدح مقدم، وهو الضمير في كنت، قال ابن مالك: إذا دخل الناسخ على المخصوص يجوز تقديمه على نعم كقوله:

إذا أسلوني..... إلى آخسره

ويجوز تأخيره إلا في باب « إن » على ما يأتي الآن <sup>(٢)</sup>، وقال ابن أم قاسم: يجوز دخول نواسخ الابتداء عليه؛ أي: فعل المدح، ثم أنشد البيت المذكور <sup>(٣)</sup>.

الشاهد الخامس والتسعون بعد السبعمائة (١٠٥)

# <u>٧٩٠ إِنَّ ابْنَ عَبْدَ اللَّه نِعْ مَ أَخُو النَّدَى وابْنُ العَشِيرَة</u>

**أقول**: قائله هو أبو دهبل (٦) الجمحي، وأوله (٧):

١ - يَا نَاقُ سِيرِي واشْرُقِي بِنَم إِذَا جِئْتُ المُعِيرَة المُعِيرَة
 ٢ - يَا نَاقُ ثُمَ عَنَقَتِ مِنْ دَجْي ومِنْ نَصّ الظّهِيرَة

<sup>(</sup>١) أما قوله: في جملة: « أمارس » إنها جواب الشرط، فليس بصحيح، بل هي حال من ياء المتكلم في أرسلوني، والمعنى: أرسلوني معالجًا لها مختالًا فيها، وأما قوله: « فيها » متعلق بليت فليس بصحيح، بل هو متعلق بأمارس. (٢) شرح التسهيل لابن مالك ( ١٧/٣ ).

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ( ١/٣ - ٣ ) والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من مجزوء الكامل، وهو لدهبل الجمحي، من قصيدة يمدح بها المغيرة بن عبد الله بن خالد، ديوانه (٩٦)، وهو يخاطب ناقته أن تجد في السير لتصل إلى ممدوحه، ولا يهمه بعد ذلك أن تموت، فإن ممدوحه سيعوضه خيرًا منها، وانظر بيت الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك (١٨/٣)، وشرح عمدة الحافظ (٧٩٣)، وهمع الهوامع للسيوطي (٨٧/٢)، والأشموني (٢٨/٣)، والدرر (٣١٧/٥)، والحزانة (٣٨٨٩).

<sup>(</sup>٦) هو وهب بن زمعة بن أسد من أشراف بني جمح بن غالب ( ت ١٢٦هـ ) ينظر الأعلام ( ١٢٥/٨ ).

<sup>(</sup>٧) ديوان أبي دهبل الجمحي، رواية أبي عمرو الشيباني ( ٩٦ )، تحقيق: عبد العظيم عبد المحسن ( ٩٦٢ ١م ) بغداد.

# ٣- سيئشيبني أُخرى سِوا كَ وَتِلْكَ لِي مِنْهُ يَسِيرَةُ وهي من الكامل، وفيه الإضمار والترفيل.

قوله: « يا ناق »: منادى مرخم، أصله: يا ناقة، قوله: « واشرقي بدم »: من قولهم: شرق الدم إذا ظهر، قوله: « من دلجي » أي: من إدلاجي، أي: سيري في الظلمة، قوله: « نص الظهيرة »: من نصصت ناقتي أنصها [ إذا استخرجت ] (١) أقصى ما عندها من السير، و « الظهيرة » وقت اشتداد الحر، قوله: « أخو الندى » بفتح النون وتخفيف الدال المقصورة؛ أي: صاحب الكرم والسخاء.

### الإعراب:

قوله: « إن »: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، وقوله: « ابن عبد الله »: كلام إضافي اسمه، قوله: « نعم أخو الفتى »: جملة من الفعل والفاعل خبره، و « ابن العشيرة »: عطف عليه.

### والاستشهاد فيه:

في جواز دخول: « إن » على « نعم » وتقديم المخصوص، وقال ابن مالك: يجوز إدخال النواسخ على المخصوص، فإذا دخل يجوز تقديمه، ويجوز إبقاؤه مؤخرًا إلا « إن » فإنه إذا دخلت يجب تقديمه كقوله:

إن عسبد اللَّه ..... إلى آخسره (۲)

. . .

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) ينظر الشاهد رقم ( ٧٩٤ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٧/٣، ١٨ ).



# الشاهد السادس والتسعون بعد السبعمائة (۲۰۱)

|      |       | <del>,</del> |      |       | ·   |          | -      |     |
|------|-------|--------------|------|-------|-----|----------|--------|-----|
| 1 16 | . 1 - |              | 15 5 | 1 2 4 | : f | أ و از ر | 6, 6   | 797 |
| طبيل | بارد  | بجنبني       | عبدا | نفيلي | ان  | أجحدر    | ىروچىي | ظه  |

أقول: قائله هو أحيحة بن الجلاح، [ وقبله:

تَأْتُرِي مِنْ حَنَدٍ فَشُولِي ١- تَأَبُّرِي يَا خِيرَةَ الفَسِيلِ ٢ - إِذْ ضَنَّ أَهْلُ النَّخْلِ بِالْفُحُولِ

٤- وَمَشْرَبٍ يَشْرَبُهَا رَسِيلُ لَا آجِنِ الطُّعم ولَا وَبِيلِ

۱ – قوله: « تأبري » معناه: تلقحي، وتأبير النخل تلقيحه، و « الفسيل » بفتح الفاء وكسر السين المهملة، وهو الودي، وهو صغار النخل، [ وكذلك الفسيلة، والجمع فسلان، قوله: « من حنذ ﴾ بفتح الحاء المهملة والنون وفي آخره ذال معجمة، وهي قرية أحيحة بن الجلاح، وقيل: ماء لبني سليم ومزينة، قوله: « فشولي »: عطف على قوله: « تأبري »، معناه: ارتفعي؛ من شأل إذا ارتفع ] (<sup>1)</sup>.

٣ – قوله: « تروحي »: أمر من تروح يتروح، [ يقال: تروح النبت إذا طال، والمعنى: طولي

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٨٧ )، وأوضح المسالك ( ٢٩١/٣ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٢) بيتان من الرجز لأحيحة بن الجلاح، وهما في شرح التسهيل لابن مالك ( ٥٧/٣ )، والتصريح ( ١٠٣/٢ )،

والخزانة ( ٥٧/٥ )، وشرح الأشموني ( ٤٦/٣ )، والدرر ( ٤٣٧/١ )، وهمع الهوامع ( ٢٠٣/١ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ، ب )، وهو موجود في النسخة التي على هامش الخزانة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة في نسخة الخزانة.

يا فسيل، والخطاب للفسيل في قوله: يا خيرة الفسيل، وقد جعل كثير ممن يتعانى بتفسير الأبيات حتى الأفاضل منهم: الخطاب في قوله: « تروحي » للناقة، وقالوا معناه: اصبري على السير في وقت الرواح، وهو وقت العشي، وهو من زوال الشمس إلى الليل ] (١)، والذي حملهم على ذلك عدم وقوفهم على ما قبل البيت، وغرهم لفظ تروحي حتى جعلوا الخطاب للناقة.

قوله: « أجدر » أي: أولى، قوله: « تقيلي »: من قال يقيل قيلولة وقيلًا ومقيلًا وهو النوم في الظهيرة.

٤ - قوله: « رسيل » أي: سهل وهو صفة المشرب، و « الآجن »: المتغير الطعم، و « الوبيل »: بفتح الواو وكسر الباء الموحدة، معناه: الوخيم؛ من الوخامة؛ من وبل المرتع بالضم وبلًا.

### الإعراب:

قوله: « تروحي »: جملة من الفعل والفاعل، وهو الضمير المستتر فيه؛ أعني: أنت، قوله: « أجدر »: نصب على أنه صفة لمنصوب محذوف، تقديره: تروحي وائتي مكانًا أجدر من غيره.

قوله: « أن تقيلي » بفتح الهمزة، أصله: بأن تقيلي فيه، وتقيلي منصوب بأن، وعلامة النصب سقوط النون [ إذ أصله تقيلين، وأصله: أن تقيلي فيه، فحذف كلمة في فصار تقيليه، على الاتساع، ثم حذف الضمير أيضًا فصار: تقيلي، وقيل أصله: تروحي مكانًا أجدر بأن تقيلي فيه فحذف مكانًا الذي هو الموصوف فصار أجدر بأن تقيلي ثم حذف في، ثم الهاء كما ذكرنا ] (٢).

قوله: « غَدًا »: نصب على الظرف، والباء في: « بجنبي » يتعلق بقوله: « تقيلي »، و « بارد »: مجرور بالإضافة، و « ظليل »: صفته.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أجدر » فإنه أفعل التفضيل واستعمل بغير ذكر: « من » لكونه صفة لمحذوف؛ إذ التقدير: وائتي مكانًا أجدر أن تقيلي فيه من غيره كما ذكرنا (٣).

<sup>(</sup>٢،١) ما بين المعقوفين مستكمل من نسخة الخزانة.

<sup>(</sup>٣) قد تحذف: « من » مع مجرورها لدلالة ما قبلها عليها، ويكثر الحذف إذا وقع أفعل التفضيل حبرًا؛ كقول الله تعالى: ﴿ أَنَا أَكُنُرُ مِنكَ مَالَا وَأَعَزُ نَفَرًا ﴾ ويقل الحذف إذا وقع أفعل التفضيل حالًا أو صفة كما في البيت. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣/٣٥، ٥٧ )، وشرح الأشموني ( ٤٥/٣)، ٤٦ )، وتوضيح المقاصد ( ٣/ ١١٧، ١١٧).

# الشاهد السابع والتسعون بعد السبعمائة (٢٠١)

٧٩٧ وَلَسْتَ بِالأَكْثَرِ مِنْهُمْ حَصَّى وَإِنَّـمَا العِزَّةُ لِلْكَاثِرِ

أقول: قائله هو الأعشى ميمون بن قيس، وهو من الرجز.

قوله: « حَصَّى » أي: عددًا، و « الكاثر » بمعنى الكثير، يقال: عدد كاثر؛ أي: كثير.

### الإعراب:

قوله: «ولست » التاء اسم ليس، وقوله: «بالأكثر »: خبره، والباء فيه زائدة، و «حصى » نصب على التمييز، وبطل عمل إن بدخول ما الكافة عليها، و « العزة »: مبتدأ، و « الكاثر »: خبره. الاستشهاد فيه:

في قوله: « بالأكثر منهم » فإنه جمع بين الألف واللام وكلمة من، وذلك ممتنع؛ لا يقال: زيد الأفضل من عمرو، وأجيب عنه بأربعة أوجه:

الأول: أن: « من » فيه ليست لابتداء الغاية بل لبيان الجنس كما يقال: أنت منهم الفارس الشجاع، أي: من بينهم.

الثاني: أن: « من » تتعلق بمحذوف تقديره: ولست بالأكثر بأكثر منهم، والمحذوف بدل من المذكور.

الثالث: أن: « أل » فيه زائدة فلذلك لم يمنع من دخول: « من ».

الرابع: أن: « من » بمعنى في؛ أي: بالأكثر فيهم، ويقال: إن: « منهم » حال من التاء في: « لست »، والتقدير: ولست كائنًا منهم بالأكثر حصّى، وفيه نظر؛ لأن فيه فصلًا بين أفعل ومعموله وهو حصى، بأجنبي وهو معمول ليس، والذي أراه أن يكون حالًا من الضمير المستكن

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۱۸۷ )، توضيح المقاصد ( ۱۲۰/۳ )، وأوضح المسالك ( ۲۹۰/۳ )، وشرح ابن عقيل ( ۱۸۰/۳ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر السريع، من قصيدة للأعشى يهجو فيها علقمة بن علائة، ويمدح فيها عامر بن الطفيل في المنافرة التي جرت بينهما، وقد بدأها بالغزل، وهي طويلة، وفيها شواهد نحوية، ومن قوله وهو من أقزع الهجاء:

علقم لا تسفه ولا تجعلن عرضك للوارد والسصادر والبيت في الديوان ( ٩٦) دار الكاتب العربي، والشاهد في الخزانة ( ١٨٥/١ )، والخصائص ( ١٨٥/١، ٢٣٦/٣ )، وشرح التصريح ( ١٠٤/٢ )، وابن يعيش ( ٢/٠٠، ١٠٠٠ )، واللسان: « كثر، سدف »، والمغني ( ٥٧٢ ) وهو بلا نسب في ابن يعيش ( ٦/٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٨٥/٣ ).

في الأكثر (١)، وقد وهم الجاحظ حيث قال: هذا البيت يبطل قول النحويين لا تجتمع من وأل في اسم التفضيل فجعل كلًا من ( أل ) و ( من ) معتدًا به جاريًا على ظاهره (٢). الشاهد الثامن والتسعون بعد السبعمائة (٢٠٤)

# <u>٧٩٨</u> تولى الضَّجِيعَ إِذَا تَنَبَّهَ مَوْهِنًا كَالأُقْحُوَانِ مِنَ الرَّشَاشِ المُسْتَقِي

أقول: قائله هو القطامي (°)، واسمه عمير بن شييم، وهو من قصيدة قافية طويلة من الكامل، وأولها هو قوله (۱):

١- طَرَقَتْ جَنُوبُ رِحَالَنَا مِنْ مَطْرَقِ
 ٢- قَطَعَتْ إِلَيْكَ بِمِثْلِ جِيدِ جَدَايَةٍ
 ٣- هَلَّا طَرَقْتِ إِذِ الحَيَاةَ لَذِيذَةٌ
 وإذ الشَّبَابَ قَمِيصُهُ لَمْ يَخْلُقِ
 إلى أن قال: ] (٧)

٤- تُغطِي الطَّجِيعَ إِذَا تَنَبُهُ مَوْهنًا مِنْهَا وَقَدْ أَمِنَتْ لَهُ مَنْ تَتَّقِي
 ٥- عَذْبَ اللَّذَاقِ مَفْلَجًا أَطْرَافَهُ كَالْأُقْحُوَانِ مَنَ الرَّشَاشِ المُسْتَقِي
 ٦- نَفَضَتْ أَعَالِيَهُ الشَّمَال تَهزُّهُ وَغَدَتْ عَلَيْهِ غَدَاةَ يَوْم مشْرِقِ

فعرفت من هذا أن البيت المذكور الذي استشهد به ابن الناظم مركب من صدر بيت وعجز بيت آخر، والصحيح ما ذكرناه كما نقلناه من ديوانه.

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك بعد أن ذكر البيت: و وفيه ثلاثة أوجه: أحدها أن تكون من المعتاد وقوعها بعد العاري والألف واللام زائدتان، والثاني: أن تكون من متعلقة بأكثر مقدرًا مدلولًا عليه بالموجود المصاحب للألف واللام كأنه قال: ولست بالأكثر أكثر منهم حصى.... والثالث: أن تكون من للتبيين كأنه قال: ولست بالأكثر من بينهم فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ٤. شرح التسهيل لابن مالك ( ٥٨/٣ )، وحاشية الصبان ( ٤٧/٣ ).

<sup>(</sup>۲) ينظر ابن يعيش ( ۱۰۲/۷ ، ۱۰۶ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٨٧ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الكامل، وهو من قصيدة للقطامي بدأها بالغزل الصريح، وانظر الشاهد في شواهد التوضيح ( ٩ ° )، وحاشية يس ( ٢٤/٢ )، والأغاني ( ٢٧/١١، ٢٨ ).

<sup>(</sup>٥) هو عمير بن شييم التغلبي، شاعر إسلامي (ت ١٠١هـ).

<sup>(</sup>٦) انظر ديوان القطامي ( ٢٥١ )، تحقيق: محمود الربيعي، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب، ( ٢٠٠١م )، والأغاني ( ٢٧/١١ ، ٢٨ ).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

١ - قوله: « جنوب » بفتح الجيم وضم النون وفي آخره باء موحدة، وهو اسم امرأة، قوله:
 « من مطرق » أي: من موضع بعيد يطرق منه، قوله: « المعنق » مفعل بضم الميم بمعنى الإعناق؛
 من أعنق في المشي أو بمعنى: اسم الموضع الذي يفعل فيه.

٢ - قوله: « جيد جداية » الجيد - بكسر الجيم؛ العنق، والجداية - بفتح الجيم؛ الظبية لها ما بين ثلاثة أشهر إلى خمسة، والجداية من الظباء كالعناق من الغنم، وقال أبو عمرو: الجداية من الذكر والأنثى من الظباء سواء، وهي التي قد اشتدت رجلاها ومشت، قوله: « تومتيه » التومتان بضم التاء المثناة من فوق؛ الدرتان، قال ابن فارس: التومة: الحية (١).

٤ - قوله: « موهنًا » بفتح الميم وسكون الواو وكسر الهاء بعدها النون، قال الأصمعي: الموهن: حين يدبر الليل (٢)، قال الجوهري: الوهن: نحو من نصف الليل وكذا الموهن (٣).

و « الأقحوان » بضم الهمزة على وزن أفعلان، وهو البابونج وهو نبت طيب الريح حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر، قوله: « من الرشاش » بفتح الراء؛ من قولهم: أصابنا رشاش [ المطر، وأصله من الرش ] (1)، وهو ما ترشش من الدمع والدم ونحوهما.

### الإعراب:

قوله: « تولى »: من أولى إيلاء إذا أعطى، ويدل عليه رواية من روى: تعطي الضجيع، والضمير فيه يرجع إلى المرأة المذكورة في القصيدة، و « الضجيع »: مفعوله، وضجيع الرجل: الذي يضاجعه، قوله: « إذا »: ظرف، « تنبه »: جملة من الفعل والفاعل و « موهنا »: نصب على الظرف، قوله: « كالأقحوان » الكاف للتشبيه والأقحوان مجرور بها.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من الرشاش المستقي » إذ الألف واللام في الرشاش زائدتان، والتقدير: من رشاش المستقي، واستدل بها على زيادة أل في المضاف. فافهم (°).

 <sup>(</sup>۱) مجمل اللغة: « توم ».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

 <sup>(</sup>٥) لا تدخل الألف واللام على المضاف، واغتفروا دخولها في بعض الأمور منها: أن يكون المضاف إليه فيه أل مثل على الحلو الشمائل، ومثل البيت الشاهد.

وَمُجَاشِعٌ وَأَبُو الفَوَارِس نَهْشَلُ

بَرَزُوا كَأَنَّهُمْ الجِبَالُ الـمُثَّلُ

### الشاهد التاسع والتسعون بعد السبعمائة (۲۰۱)

<u>٧٩٩ </u>إِنَّ الذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنا بَيْتًا دَعَائِمُهُ أَعَزُ وَأَطْوَلُ

أقول: قائله هو الفرزدق، وهو من قصيدة لامية من الكامل، وأولها هذا البيت، وبعده (٣):

مَلِكُ السَّمَاءِ فَإِنَّهُ لا يُنْقَلُ ٢ - بَيْتًا بَنَاهُ لَنَا اللِّيكُ وَمَا بَنَى

٣- بَيْتًا زُرَارَةُ مُحْتب بِفَنَائِهِ

٤ - يَلِجُونَ بَيْتَ مُجَاشِعٍ فَإِذَا احْتَبُوْا

وهي تزيد على مائة بيت.

قوله: « سمك »: من سمك الله السماء سمكًا، أي: رفعها، وسمك الشيء سموكًا: ارتفع، وسنام سامك؛ أي: عال، والمسموكات السموات، قوله: « بيتًا » أراد به الكعبة المشرفة، و « الدعائم »: جمع دعامة وهي الاسطوانة.

### الإعراب:

قوله: « إن »: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، و « الذي »: اسمه، وقوله: « بنى لنا »: خبره، وقوله: « سمك السماء »: جملة صلة الموصول، و « بيتًا »: مفعول « بني »، قوله: « دعائمه »: كلام إضافي مبتدأ، و « أعز »: خبره، و « أطول »: عطف عليه، والجملة صفة للبيت في محل النصب.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أعز وأطول » فإنهما على أفعل التفضيل ولكن لم يقصد بهما تفضيل؛ فإنهما بمعنى: عزيزة وطويلة كما في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهً ﴾ [الروم: ٢٧] يعني: وهو هين عليه (٤).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٨٨ )، وشرح ابن عقيل ( ١٨٢/٣ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، وهو مطلع قصيدة للفرزدق في الفخر وهجاء جرير، وهي في ديوانه ( ١٥٥/١ )، ط. دار صادر، وبيت الشاهد في الديوان ( ٤٨٩ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٠/٣ )، والخزانة ( ٣٩/٦، ٢٤٢/٨ )، وابن يعيش ( ٩٩،٩٧/٦ )، واللسان: ﴿ كبر عزز ﴾.

<sup>(</sup>٣) الديوان ( ٤٨٩ ) و ( ١٥٥/٢ ) ط. دار صادر.

<sup>(</sup>٤) يأتي أفعل التفضيل عاريًا عن معنى التفضيل ويراد به ثبوت الوصف بدون زيادة أو نقصان؛ كقول اللَّه تعالى: ﴿ زَيُّكُمْ أَعَلَا بِكُرٌّ ﴾ أي: عالم، وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّرَ يُعِيدُمُ وَهُوَ أَهْرَكُ عَلِيمَةٍ ﴾ أي: هين، ومنه البيت المذكور. والشاهد سيأتي بعد قليل برقم ( ٨٠٥ ).

# الشاهد المتمم للثمانمائة (۲٬۱)

### ٨٠٠ فَقَالَتْ لَنَا أَهْلًا وَسَهْلًا وَزُوَّدَتْ

### جَنَى النَّحْلِ بَلْ مَا زَوَّدَتْ مِنْهُ أَطْيَبُ

أقول: قائله هو الفرزدق، وهو من الطويل.

المعنى ظاهر، [وذكر في كتاب الضيفان لأبي عبيد: ضاف الفرزدق مية الضبية بالمعلى فلم تقره، ولم تحمله، ولم تزوده، فأتى عزيزة من بني ذهل بن ثعلبة فقرته وحملته وزودته، فقال في ذلك:

عَزِيزَةٌ فِينَا مِنْك يَا مَيُّ أَرْغَبُ مُروجًا بِرَحْلَيْهَا تَجُولُ وَتَجْذُبُ جَنَى النخلِ أَوْ مَا زوَّدَتْ هُوَ أَطْيَبُ إِذَا كَانَ مِنْ أَشْيَاخِ ذُهْلِ لَهَا أَبُ (٣)

١- لأنحت بني ذهل غَدَاة لقيتُها
 ٢- أتَيْنَا بِحَلْبِهَا وَأَفْقَرنَا ابْنهَا
 ٣- وقَالُوا لَنَا أَهْلًا وَسَهْلًا وزرَّدَتْ
 ٤- أَبُوهَا ابنُ عَمِّ الشَّعْثَمِيّ وَحَسْبُهَا

### الإعراب:

قوله: « فقالت » الفاء للعطف على ما تقدمه، و « قالت »: جملة من الفعل والفاعل، وهو الضمير المستتر فيه الراجع إلى محبوبته، وقوله: « لنا »: جار ومجرور يتعلق بقالت.

وقوله: « أهلًا وسهلًا »: منصوبان على أنهما مقولان للقول، والتقدير: قالت أتيت أهلًا فاستأنس ولا تستوحش وأتيت مكانًا سهلًا.

قوله: « وزودت »: جملة من الفعل والفاعل، و « جنى النحل »: كلام إضافي مفعوله، وهي في محل النصب على الحال، والماضي إذا وقع حالًا وكان مثبتًا وبالواو لم يحتج إلى قد، قوله: « أو » هاهنا بمعنى بل، والدليل عليه رواية من روى: بل ما زودت.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « منه أطيب » حيث تقدم المجرور بمن على أفعل التفضيل، والحال أنه غير الاستفهام، والتقدير: أطيب منه وهذا قليل (<sup>1)</sup>، وعلى ما ذكره أبو عبيد لا شاهد فيه.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ١٨٩ )، وتوضيح المقاصد ( ١٢٧/٣ )، وشرح ابن عقيل ( ١٨٤/٣ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو في الغزل ونسب للفرزدق، وليس في ديوانه، وانظره في ابن يعيش ( ٢٠/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٤٧٣ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٧٦٦ )، وتذكرة النحاة ( ٤٧ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٠٤/٢ )، والحزانة ( ٢٦٩/٨ )، والدرر ( ٢٩٦/٥ ).

<sup>(</sup>٣) والأبيات ليست في ديوان الفرزدق، وهي مع الخبر في الدرر ( ٣٣٧/٢ ).

<sup>(</sup>٤) لا يجوز تقدير من ومجرورها على أفعل التفضيل لأنها بمنزلة المضاف إليه، والمضاف إليه لا يتقدم على المضاف =

# الشاهد الأول بعد الثمانمائة (۲٬۱)

| أُكْسَلُ | مِنْهُنَّ | شَيْءَ | Ý | وَأَنْ | سَرِيعٌ | <u>ن</u> طُوفَهَا | أَنَّ أ | غَيْرَ | فِيهَا | عَيْبَ | ولا | ظع |
|----------|-----------|--------|---|--------|---------|-------------------|---------|--------|--------|--------|-----|----|
| <br>     |           |        |   |        |         |                   |         |        |        |        |     |    |

أقول: قائله هو ذو الرمة غيلان، وهو من قصيدة لامية طويلة من الطويل، وأولها هو قوله (٦):

رِشَاشًا كما اسْتَنَّ الجُمَانُ المُفَصَّلُ ١ - أَللرَّبْعِ ظَلَّتْ عَيْنُكَ المَاءَ تَهْمُلُ

بِوَهْبَيْنِ وَشْيٌ أَوْ رِدَاءٌ مُسَلْسَلُ ٢ - لِعِرْفَانِ أَطْلَالٍ كَأَنَّ رُسُومَهَا

إلى أن قال:

دَبِيبُ القَطَا بَلْ هُنَّ فِي الوَعْثِ أَوْحَلُ ٣- قِصَارُ الْحُطَا يَمْشِينَ هَوْنًا كَأَنَّهَا بِمُبْتَهِرَاتِ غَيْرَ أَنْ لا تَخَزَّلُ

٤ - إِذَا نَهَضَتْ أَعْجَازُهَا خَرَجَتْ بِهَا

..... إلى آخره ه - ولا عيب فيها ......

١ - قوله: « تهمل » أي: تسيل، و « الرشاش » بالفتح؛ ما ترشش من الدمع ومن الدم -أيضًا -، قوله: « كما استن الجمان »، أي: كما تفرق بعد انقطاع سلكها، و « الجمان »: جمع جمانة وهي حبة من فضة كالدرة.

- ٢ و « الأطلال »: جمع طلل الدار، وهو ما شخص من آثارها.
  - ٣ و ( الوعث ): المكان اللين.
- ٤ و « مبتهرات »: من البهر وهو العجب، قوله: « تخزل » بالخاء المعجمة والزاي المعجمة - أيضًا؛ من الخوزلي وهي مشية فيها تفكك.
  - قوله: « أن قطوفها » بفتح القاف، وهو المتقارب الخطو.

سريمها قطوف .....

<sup>=</sup> ولكن يجب تقديم من ومجرورها على أفعل التفضيل إذا كان المجرور اسم استفهام أو مضافًا إلى اسم استفهام مثل: ممن أنت أشرف؟ ومن غلام أيهم أنت أحسن، وإن ورد تقديم من ومجرورها في غير ذلك كان شاذًا أو نادرًا كالبيت. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٥٤/٣ )، وشرح الأشموني ( ٥١/٣، ٥٢ )، وتوضيح المقاصد ( ١٢٦/٣ ). (١) ابن الناظم ( ١٨٩ )، وشرح ابن عقيل ( ١٨٥/٣ )، ورواية البيت في النسخة ( أ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو في الغزل ووصف النساء، لذي الرمة، انظر ديوانه ( ١٦٠٠/٣ )، تحقيق: عبد القدوس، وانظره في تذكرة النحاة ( ٤٧ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٧٦٥ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٤/٣ )، وشرح الأشموني ( ٣٩/٣ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الديوان (٢٠٨).

والبيت المستشهد به هكذا وقع في نسخة ابن الناظم، وليس كذلك في ديوان ذي الرمة بل فيه: ......غير أن سريعها قطوف.....

والمعنى عليه، فافهم.

### الإعراب:

قوله: « ولا عيب » كلمة لا لنفي الجنس، و « عيب »: مبني على الفتح اسمها، والخبر محذوف تقديره: ولا عيب حاصل فيها، والجار والمجرور يتعلق بالمحذوف، والضمير يرجع إلى النساء المذكورات في أول القصيدة، قوله: « غير »: نصب على الاستثناء، و « قطوفها »: كلام إضافي اسم إن، و « سريع »: خبرها، وهذا من قبيل تأكيد المدح بما يشبه الذم نحو قوله (١):

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ شَيْوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الكَتَائِبِ قُوله: « أَن قطوفها ».

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « منهن أكسل » حيث قدم المجرور بمن على أفعل التفضيل وهو أكسل، والتقدير: وأن لا شيء أكسل منهن، وارتفاع الأكسل على الخبرية (٢).

# الشاهد الثاني بعد الثمانمائة (۲٬۰۰۰

٨٠٢ لَأُكْلَةٌ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنِ أَلْيَنُ مَسًّا فِي حَشَايَا البَطْنِ
 مِنْ يَفْرِبِيَّاتٍ قِذَاذٍ خُشْنِ

أقول: لم أقف على اسم راجزه، وأول الرجز (°):

١ - تعْلَمنْ يَا زَيْنُ يَا ابنَ زينِ الْأَكْلَةُ مِنْ أَقِطِ وَسَمْنِ

<sup>(</sup>١) البيت من بحر الطويل للنابغة الذبياني من قصيدة يمدح فيها عمرو بن الحارث الأعرج، في ديوانه (٣٢) شرح عباس عبد الساتر، و (٤٠) بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>۲) ينظر الشاهد رقم ( ۸۰۰ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٨٩ )، وموضع البيت بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٤) أبيات من الرجز المشطور، مجهولة القائل، وهي في ابن يعيش ( ٨٢/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٥٥/٣ )، والمساعد ( ١٧٠/٢ )، واللسان: « تقن وخشن »، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٧٦٣ )، والصحاح للجوهري: مادة: « عكى »، واللسان مادة: « تقن، خشن ».

<sup>(</sup>٥) ينظر اللسان: « تقن وخشن ».

# ٢ - وشرْبَتَانِ مِنْ عَكَيّ الضَّأْنِ أَلْيَنُ فِي حَشَايَا البَطْنِ ٣ - مِنْ يَشْرِبِيَّاتٍ قِذَاذٍ خُشْنِ

وفي آخر الرجز قوله:

### يَرْمِي بِهَا أَرْمَى مِنْ ابنِ تِقْنِ

١ - قوله: ( لأكلة ) بضم الهمزة وسكون الكاف، وهي اللقمة، تقول: أكلت أُكلة؛ أي: لقمة، وأما الأكلة بفتح الهمزة فهي المرة من الأكل، و ( الأقط ) بفتح الهمزة وكسر القاف وفي آخره طاء مهملة، وربما تسكن القاف في الشعر، وهو شيء يتخذ من اللبن فيصير جبنًا معقودًا.

٢ – قوله: ( في حشايا »: جمع حشية بفتح الحاء المهملة وكسر الشين المعجمة وتشديد الياء آخر الحروف، ويروى: في حوايا البطن، وهو جمع حوية بفتح الحاء المهملة وكسر الواو وتشديد الياء آخر الحروف، وهي الأمعاء، قال الجوهري: حوية البطن وحاوية البطن وحاوياء البطن كله بمعنى (١).

٣ - قوله: « من يثربيات » أي: من قذاذ يثربيات، يقال: قذ يثربي، ونصل يثربي، منسوب إلى يثرب مدينة الرسول - عليه الصلاة والسلام - وإنما فتحوا الراء استيحاشًا لتوالي الكسرات.

قوله: « قذاذ » بكسر القاف وتخفيف الذال المعجمة؛ جمع قذ، بضم القاف وتشديد الذال المعجمة، وهو جمع أقذ على وزن أفعل، وهو السهم الذي لا ريش عليه، و « الخشن » بضم الخاء وسكون الشين المعجمتين؛ جمع أخشن بمعنى الخشن، قوله: « ابن تقن » بكسر التاء المثناة من فوق وسكون القاف، وهو رجل كان من الرماة الحذق يضرب به المثل.

### الإعراب:

قوله: « لأكلة » اللام للتأكيد، وأكلة مرفوع بالابتداء، وتخصص بالصفة وهي قوله: « من أقط »، ومن فيه للبيان، والمعنى: لأكلة كائنة من أقط، و « سمن »: عطف عليه، وقوله: « ألين »: خبره، و « مسًا »: نصب على التمييز.

قوله: «حشایا » یتعلق بقوله: « ألین »، و « البطن »: مجرور بالإضافة، قوله: « من یثربیات »: صفة موصوفها محذوف تقدیره: من قذاذ یثربیات، قوله: « قذاذ »: مجرور؛ لأنه بیان لقوله: « یثربیات » أو بدل عنها، قوله: « خشن » بالجر صفة القذاذ.

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « حوا ».

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ألين مسًا في حشايا البطن من يثربيات » حيث فصل فيه بين: « من » وأفعل التفضيل بشيئين أجنبيين، والأصل أن لا يفصل بينهما بأجنبي لشبه أفعل التفضيل مع: « من » بالمضاف والمضاف إليه (١).

### الشاهد الثالث بعد الثمانمائة (۲٬۲)

| وَادِيًا | يُظْلمُ | حِينَ | السِّبَاع  | كَوَادِي | ﴿ مُرَرْتُ عَلَى وَادِي السِّبَاعِ وَلَا أَرَى ﴿ مُرَرِّتُ عَلَى وَادِي السِّبَاعِ وَلَا أَرَى |
|----------|---------|-------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سَارِيًا | اللَّهُ | وَقَى | إِلَّا مَا | وألخوف   | أَقَلَّ بِهِ رَكْبٌ أَتِوهُ تَئِيَّةً                                                          |

أقول: قائلهما هو سحيم بن وثيل (٤)، وهما من الطويل.

٢ - قوله: « ركب »: اسم جنس وهم الركبان، وقيل: جمع راكب، قوله: « تئية » أي: مكتًا وتلبثًا، يقال: تأيًّا؛ أي: تمكث وتوقف، ويقال: ليس منزلكم هذا بمنزل تئية، أي: منزل تلبث وتحبس، ومادته: همزة وياء وألف.

### الإعراب:

قوله: « مررت »: جملة من الفعل والفاعل [ و « على »: صلة مررت، قوله: « ولا أرى »: جملة من الفعل والفاعل ] (٥) ومحلها النصب على الحال، قوله: « واديًا »: مفعول لأرى، والتقدير: ولا أرى واديًا مثل وادي السباع، و « حين »: نصب على الظرف مضاف إلى الجملة أعنى قوله: « يظلم »؛ من أظلم إظلامًا.

قوله: « أقل به » بالنصب لأنه صفة لواديًا في اللفظ، وهو في المعنى لمسبب له وهو الركب، و « ركب »: مرفوع بأقل ارتفاع الكحل بأحسن في قولك: ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل.

<sup>(</sup>١) لا يجوز الفصل بين أفعل التفضيل وبين « من » إلا بمعمول التفضيل، أو بلو وما اتصل بها لأنهما كالمضاف والمضاف إليه؛ كما سيأتي في الشاهد رقم ( ٨٠٨)، ولا يجوز الفصل بغير ذلك، وهنا فصل بين أفعل التفضيل ومن بالتمييز والجار والمجرور.

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٨٩ )، وشرح ابن عقيل ( ١٨٨/٣ )، والبيتان موضعهما بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الطويل، وهما في وصف هذا ألمكان المخوف، وهو وادي السباع، وقائلهما: سحيم بن وثيل، وانظرهما في الكتاب لسيبويه ( ٣٢/٢)، وشرح عمدة الحافظ ( ٧٧٤، ٧٧٥)، ويا الكتاب لسيبويه ( ٣٢/٢)، وشرح عمدة الحافظ ( ٧٧٤، ٧٧٥)، والخزانة ( ٣٢٧/٨).

<sup>(</sup>٤) من الشعراء المخضرمين، نافر غالبًا أبا الفرزدق في ذبح الإبل، الحزانة ( ٢٦٦/١ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

والمعنى: أن ثبوت الركب في وادي السباع أقل من ثبوته في غيره من الأودية، والضمير في: « به » يرجع إلى الوادي.

قوله: « أتوه »: جملة فعلية في موضع رفع صفة لركب، قوله: « تئية »: نصب على أنه صفة لمصدر محذوف؛ أي إتيانًا تئية، أي: مكتًا وتلبتًا كما ذكرنا، ويجوز أن يكون نصبًا على المصدرية لأنه التئية مصدر، ولأن التلبث نوع من الإتيان، وقيل: نصب على الحال؛ أي: أتوه متوقفين، أو ماكثين.

قوله: « وأخوف »: عطف على قوله: « أقل » أو على: « تئية » إن جعلت حالًا، قوله: « إلا »: استثناء مفرغ؛ أي: في كل وقت إلا وقت وقاية الله ساريًا، و « وقى »: فعل، و « الله »: فاعله، و « ساريًا » مفعوله.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أقل به ركب » حيث رفع أفعل التفضيل الذي هو أقل الاسم الظاهر الذي هو ركب لكونه قد ولي النفي ومرفوعه أجنبي، وذلك كما في قولك: ما رأيت رجلًا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، وأصل التركيب: ولا أرى واديًا أقل به ركب أتوه منه بوادي السباع (١). الشاهد الرابع بعد الثمانمائة (٣٠٢)

٨٠٤ دَنَوْتِ وَقَدْ خِلْنَاكِ كَالْبَدْرِ أَجْمَلا فَظَلَّ فُوَادِي فِي هَوَاكِ مُضَلَّلا

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: « **دنوت** » من الدنو [ وهو القرب ] <sup>(١)</sup> قوله: « خلناك » أي: ظنناك.

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: ﴿ وقد يستغنى عن المفضول للعلم به ولا يقام مقامه شيء كقولك: ما رأيت كزيد رجلًا أبغض إليه الشر، والأصل: ما رأيت كزيد رجلًا أبغض إليه الشر منه إليه، فحذف ﴿ إليه ﴾ للعلم به، ثم أنشد البيتين، وقال: ﴿ فركب مرفوع بأقل كارتفاع الشر بأبغض، والأصل: ولا أرى واديًا أقل به ركب منه بوادي السباع، فحذف المفضول للعلم به ولم يقم مقامه شيء ﴾ ثم قال: ﴿ وقد يستغنى عن تقدير مضاف في: ما رأيت أحدًا أحسن في عينه الكحل من زيد بأن يقال: إن تقديره: ما رأيت أحدًا أحسن بالكحل من زيد، فأدخلوا ﴿ من ﴾ على زيد مع ارتفاع الكحل على أحد إدخالها عليه مع جره لأن المعنى واحد، وهذا وجه حسن لا تكلف فيه ﴾. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣/٣٦ ). وشرح الربن مالك ( ٢٦/٣ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطُويل، وهو في الغزل، لقائل مجهُول، وانظره في شُرح التسهيل لابن مالكُ ( ٥٧/٣ )، وشرح الأشموني ( ٣٥/٣ )، والمساعد ( ١٧٢/٢ )، وشرح التصريح ( ١٠٣/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

### الإعراب:

قوله: « دنوت »: جملة من الفعل والفاعل، وهو الضمير المستتر فيه، وهو أنت الذي هو خطاب للمؤنث.

قوله: « وقله » الواو للحال، وقد للتحقيق، و « خلناك »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وقوله: « أجملا »: نصب على الحال، والعامل فيها: دنوت، والتقدير: دنوتِ حال كونكِ أجمل من البدر، والحال: إنا قد خلناك مثل البدر.

قوله: « فظل »: فعل من الأفعال الناقصة، وقوله: « فؤادي »: كلام إضافي اسمه، و « مضللًا »: خبره، و « في هواك »: يتعلق بمضللا.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أجملا » فإنه أفعل تفضيل، وحذفت منه: « من » والتقدير: دنوت أجمل من البدر، وقد خلناك كالبدر، وأكثر ما تحذف « من » في أفعل التفضيل إذا كان خبرًا كما في قوله تعالى: ﴿ أَنَا أَكُثُرُ مِنكَ مَالَا وَأَعَرُ نَفَرًا ﴾ [ الكهف: ٣٤ ] أي: أعز منك، وحذفها في غير الخبر قليل كما في البيت المذكور (١).

# الشاهد الخامس بعد الثمانمائة (٣،٢)

| بِأَعْجَلِهِمْ إِذْ أَجْشَعُ القَوْمِ أَعْجَلُ | ﴿ ﴿ ﴾ وَإِنْ مُدَّتِ الْأَيْدِي إِلَى الزَّادِ لَمْ أَكُنْ |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

أقول: قائله هو الشنفرى الأزدي، وهو من قصيدة لامية مشهورة، وقد ذكرنا الكلام فيها مستوفّى في شواهد ما ولا ولات وإن المشبهات بليس (<sup>1)</sup>.

و « الأجشع » بفتح الهمزة وسكون الجيم وفتح الشين المعجمة وفي آخره عين مهملة؛ أفعل

<sup>(</sup>١) ينظر التعليق على الشاهد رقم ( ٧٩٦ ).

<sup>(</sup>٢) شرح ابن عقيل ( ١٨٢/٣ )، والبيت موضعه بياض في النسخة ( أ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وقد سبق الاستشهاد به في الحروف العاملة عمل ليس، وهو في الفخر بالزهد، والقناعة، للشنفرى الأزدي، من قصدية طويلة، وانظرها في ديوانه ( ٥٩ ) د. إميل بديع يعقوب، وتخليص الشواهد ( ٢٨٥ )، والحزانة ( ٣٠/٣)، والمدرر ( ٢٢٤/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٠٢/١ )، والمغني ( ٥٦٠ )، وشرح شواهد المغني ( ٨٩٩ )، والحنى الداني ( ٥٤ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٢٧/١ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم ( ٢٢٨ ).

من الجشع وهو الحرص على الأكل.

### والاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « بأعجلهم » فإن وزنه أفعل ولكنه لغير التفضيل؛ إذ معناه: لم أكن بعجيلهم، فافهم (١).

### الشاهد السادس بعد الثمانمائة (٣٠٢)

# ٨٠٦ إِذَا سَايَرَتْ أَسْمَاءُ يَوْمًا ظَعِينَةً فَأَسْمَاءُ مِنْ تِلْكَ الظَّعِينَةِ أَمْلَحُ

أقول: قائله هو جرير بن الخطفي التميمي، وهو من الطويل.

قوله: « سايرت »: من المسايرة، و « أسماء »: اسم امرأة، و « الظعينة »: الهودج كانت فيه امرأة أو لم تكن، ثم سميت المرأة ظعينة ما دامت في الهودج، و « أملح »: أفعل التفضيل من ملح الشيء بالضم يملح ملحًا وملوحةً وملاحة؛ أي: حسن فهو مليح وملاح بالضم والتخفيف.

### الإعراب:

قوله: « إذا » للشرط، و « سايرت أسماء »: جملة من الفعل والفاعل وقعت فعل الشرط، و « يومًا »: نصب على الظرف، و « ظعينة »: نصب على المفعولية، قوله: « فأسماء »: مبتدأ، و « أملح »: خبره، والجملة جواب الشرط فلذلك دخلت عليها الفاء.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من تلك الظعينة أملح » حيث قدمت كلمة « من » فيه على أملح الذي هو أفعل التفضيل؛ إذ التقدير: فأسماء أملح من تلك الظعينة، وهذا شاذ؛ لأن محل ذلك في الاستفهام نحو: من أيهم أنت أفضل؟ فافهم (1).

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٧٩٩ ).

<sup>(</sup>۲) غير موجود بابن الناظم، وهو في أوضح المسالك ( ۲۹۳/۳ )، وشرح ابن عقيل ( ۱۸٦/۳ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طيولة في النقائض لجرير يهجو فيها الفرزدق والأخطل بدأها بالغزل، ورواية البيت في الديوان: « تجمع ظعينة »، وانظر بيت الشاهد في الديوان ( ١٠٧ )، طبعة: دار صعب بيروت، و ( ٨٣٤) ط. دار المعارف، وهو في تذكرة النحاة ( ٤٧ )، وشرح التصريح ( ١٠٣/٢ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٢٦٦ )، وشرح الأشموني ( ٢/٣٥) ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد ( ٨٠١).

# الشاهد السابع بعد الثماثمائة (۲٬۱)

٨٠٧ كَأَنَّ صُغْرَى وَكُبْرَى مِنْ فَقَاقِعِهَا حَصْبَاءُ دُرِّ عَلَى أَرْضٍ مِنَ الذَّهَبِ

أقول: قائله هو أبو الحسن بن هانئ بن عبد الأول بن الصباح المعروف بأبي نواس الحكمي الشاعر المشهور، وقد ذكرنا ترجمته مستوفاة فيما مضى في أوائل الكتاب.

وهو من البسيط.

قوله: « صغرى »: تأنيث الأصغر، وكذلك « كبرى »: تأنيث الأكبر، و « الفقاقع » بفتح الفاء والقاف وبعد الألف قاف مكسورة وفي آخره عين مهملة، وهي الانتفاحات التي ترتفع فوق الماء، و « الحصباء »: الحصى.

### الإعراب:

قوله: « كأن »: من الحروف المشبهة بالفعل، وقوله: « صغرى »: اسمها، و « كبرى »: عطف عليه، قوله: « من فقاقعها »: يتعلق بمحذوف؛ أي: كأن كبرى وصغرى الحاصلتين من فقاقعها.

قوله: «حصباء در»: كلام إضافي خبر كأن، قوله: «على أرض» يتعلق بمحذوف، أي: در كائن على أرض، قوله: « من الذهب »: جار ومجرور وقع صفة لأرض، و « من » للبيان. الاستشهاد فيه:

في قوله: « صغرى وكبرى » فإنه قد قيل: إنه لحن لأن اسم التفضيل إذا كان مجردًا من أل والإضافة يجب أن يكون مفردًا مذكرًا دائمًا؛ فتأنيثه لحن كما في البيت المذكور، وقد اعتذروا عن هذا بأن أفعل العادي إذا كان مجردًا عن معنى التفضيل جاز جمعه، فإذا جاز جمعه جاز تأنيثه (٣).

ساعِ بكأس إلى ناس على طرب كلاهما عجب في تنظر عجيب فاتت تريني وأمر الليل مجتمع صبحًا تولد بين الماء والعنب

<sup>(</sup>١) البيت غير موجود بابن الناظم، ولا في شرح ابن عقيل، وهو في توضيح المقاصد ( ١٢٤/٣ ) والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، من قصيدة لأبي نواس في وصف خمر وجارية ساقية، ومطلعها:

وولاهما بيت الشاهد، وانظره في ديوان أبي نواس ( ٧٢ ) تحقيق: أحمد الغزالي، الحزانة ( ٢٧٧/٨ )، وابن يعيش ( ١٠٢/٦ )، وابن يعيش ( ١٠٢/٦ )، وشرح الأشموني ( ٣٨٠ )، والمغني ( ٣٨٠ ).

<sup>(</sup>٣) من أحوال اسم التفضيل أن يكون مجردًا من أل والإضافة، وحكمه في هذه الحالة وجوب إفراده وتذكيره والإتيان بعده بمن جارة للمفضول عليه لفظًا أو تقديرًا، وفي هذا البيت جاء اسم التفضيل مؤنثًا فلحن الشاعر، وقد اعتذروا عن هذا، قال ابن يعيش: « والاعتذار عنه أنه استعمل استعمال الأسماء لكثرة ما يجيء منه بغير تقدم موصوف نحو: صغيرة =

٨٤٥١ ----- شواهد أفعل التفضيل

### الشاهد الثامن بعد الثمانمائة (۲۰۱)

# من مَاءِ مَوْهَبَةٍ عَلَى خَمْرِ مَنْ مَاءِ مَوْهَبَةٍ عَلَى خَمْرِ مُنْ مَاءِ مَوْهَبَةٍ عَلَى خَمْرِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الكامل.

قوله: « موهبة » بفتح الميم وسكون الواو وفتح الهاء والباء الموحدة، وهي نقرة في الجبل يستنقع فيها الماء، والجمع مواهب، قوله: « على خمر » ويروى: على شهد.

### الإعراب:

قوله: « ولفوك » الواو للعطف إن تقدمه شيء، واللام للتأكيد، و « فوك »: كلام إضافي مبتدأ، و « أطيب »: خبره، قوله: « لو » للشرط، و « بذلت »: جملة من الفعل والفاعل فعل الشرط، والجواب محذوف دل عليه الكلام السابق، وقوله: « لنا »: يتعلق ببذلت، قوله: « على خمر » في محل الجر على أنها صفة للماء تقديره: ماء مَوْهَبة حاصل على خمر.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أطيب » فإنه أفعل التفضيل، وقد فصل بينه وبين « من » التي هي صلة بكلمة لو، وهي قوله: « لو بذلت لنا » والأصل: أن لا يفصل بينهما (٢).

# الشاهد التاسع بعد الثمانمائة (۱٬۰۰

# نَحْنُ بِغَرْسِ الوَدِيِّ أَعْلَمُنَا مِنَّا بِرَكْضِ الجِيَادِ فِي السَّدَفِ مِنَّا بِرَكْضِ الجِيَادِ فِي السَّدَفِ

أقول: قائله هو سعد القرقرة؛ قاله الجوهري (٦)، وقال ابن عصفور: قيس بن الخطيم

<sup>=</sup> وكبيرة كالصاحب... فاستعمله نكرة، ويجوز أن يكون ليس فيه تفضيل بل معنى الفاعل... ». ابن يعيش ( ١٠٣/٦ ). (١) توضيح المقاصد ( ١١٧/٣ ) والبيت موضعه بياض في (أ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، وهو في شرح عمدة الحافظ ( ٧٦٤ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٤/٣ )، والمساعد ( ١٦٩/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٤٦/٣ )، واللسان: « وهب »، وشرح الأشموني ( ٤٦/٣ )، والدرر ( ٢٩٧/٥ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد ( ٨٠٢ ).

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ( ١١٩/٣ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر المنسرح، وقد اختلف في قائله على ما قاله الشارح، وهو في ديوان قيس بن الخطيم ( ١٧٠)، تحقيق: ناصر بن الأسد، وهو في الصحاح مادة: « سدف »، وفيه منسوب إلى سعد بن القرقرة، وانظر شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٨٤٥)، وشرح الأشموني ( ٧/٣).

<sup>(</sup>٦) الصحاح مادة: « سدف ».

الأنصاري (۱)، والأصح ما قاله الجوهري، وذكر البكري في شرح الأمثال: قال: قال عبيد ابن شربة: أتى النعمان بحمار وحش فدعى بسعد القرقرة فقال: احملوه على اليحموم وأعطوه مطردًا وخلوا عن هذا الحمار حتى يطلبه سعد فيصرعه فقال سعد: إني أصرع من هذا فما لي ولهذا، فقال النعمان: واللَّه ليحملنه فحُمل على اليحموم ودفع إليه المطرد وخلى عن الحمار، فنظر سعد إلى بعض بنيه قائمًا في النظارة فقال: وا بأبي ( $^{(1)}$ ) وجوه اليتامى، فأرسلها مثلًا وركض الفرس، فألقى المطرد وتعلق بمعرفة الفرس فضحك به النعمان ثم أدرك فأنزل، فقال سعد في ذلك:

قوله: « الوديّ ) بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء آخر الحروف على وزن فعيل؛ جمع ودية وهي النخلة الصغيرة، قال الجوهري: الوديّ: صغار الفسيل (٤)، وقال: الفسيل: الودي وهو صغار النخل، والجمع الفسلان (٥).

قوله: « بركض » الركض: تحريك الرّجل، يقال: ركضت الفرس برجلي إذا استحثثته ليعدو، و « الجياد » بكسر الجيم؛ جمع جواد وهو الذكر والأنثى من الخيل، ويجمع على أجياد وأجاويد – أيضًا –، قوله: « في السدف » بفتح السين والدال المهملتين وفي آخره فاء، وأراد به الصبح وإقباله.

### الإعراب:

قوله: « نحن »: مبتدأ، وخبره، قوله: « أعلمنا »، وقوله: « بغرس الودي » يتعلق بقوله: « أعلمنا »، قال أبو الفتح: إن: « نا » في « أعلمنا » مرفوع مؤكد للضمير في: أعلم وهو نائب عن نحن (٢)، وإنما قال ذلك ليتخلص بذلك عن الجمع بين إضافة أفعل وكونه بمن، وهذا

<sup>(</sup>١) ديوان قيس بن الخطيم ( ١٧٠ )، تحقيق: ناصر الدين الأسد، دار العروبة بالقاهرة ( ١٩٦٢م ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): وا بني. (٢) في (أ، ب): الوافر، والصواب أنه من المنسرح.

<sup>(</sup>٤) الصحاح مادة: « ودي ». (٥) الصحاح مادة: « فسل ».

<sup>(</sup>٦) الصحاح مادة: « ودي »، ولم نجده في كتب ابن جني التي بين أيدينا.

، ١٥٥ \_\_\_\_\_ شواهد أفعل التفضيل

البيت: أشكل على أبي على حتى جعله من تخليط الإعراب (١).

قوله: « بركض الجياد »: كلام إضافي، والباء فيه بمعنى: « عن » أي: عن ركض الجياد؛ كما في قوله تعالى: ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ لَيْدِيهِمْ وَبِأَيْلَاهِمِ ﴾ [ الحديد: ١٢ ] أي: عن أيمانهم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أعلمنا منا » حيث جمع الشاعر فيه بين الإضافة ومن، وأجيب عنه بأن التقدير: أعلم منا، والمضاف إليه في نية المطروح كاللام في: أرسلها العراك (٢).

## الشاهد العاشر بعد الثمانمائة (٢٠٠٠)

| أَلَائِـمُ | أَقَامَ | مَا | وَأَنْتُمْ | كِرَامًا | نِ كُنْتُمْ | أَسْوَدُ الْعَيْرِ | عَنْكُمْ | غَابَ | إذًا | ۵۱۰ |
|------------|---------|-----|------------|----------|-------------|--------------------|----------|-------|------|-----|
|            |         |     |            |          |             | -                  | ,        |       | _    |     |

أقول: قائله هو الفرزدق، وهو من الطويل.

قوله: « أسود العين » قال الركني (°) في شرحه للكافية: هو اسم رجل، وهو غلط، والمعنى: ما قاله أبو بكر بن دريد: أسود العين: جبل، والجبل لا يغيب، يقول: أنتم لئام أبدًا، قوله: « ألائِم »: جمع ألأم على وزن أفعل، بمعنى لئيم، واللئيم: الدنيء الأصل الشحيح النفس.

### الإعراب:

قوله: « إذا »: للشرط، و « غاب »: فعل، و « أسود العين »: فاعله، والجملة فعل الشرط، و « عنكم »: يتعلق بغاب، قوله: « كنتم كرامًا »: جواب الشرط، والضمير المتصل بكان هو اسمه، و « كرامًا »: خبره، وهو جمع كريم.

قوله: « وأنتم »: مبتدأ، وقوله: « ألائم »: خبره، قوله: « ما أقام » أي: ما أقام أسود العين؛ أي: ما دام قائمًا، أي: مدة إقامته، وهذا كناية عن عدم إزالة البخل والشح عنهم؛ كما لا يزول أسود العين عن موضعه كما أشار إليه ابن دريد.

<sup>(</sup>١) ولم نجده في كتب أبي علي الفارسي التي بين أيدينا.

<sup>(</sup>٢) من أحوال اسم التفضيل: أن يكون مضافًا، وحينئذ يمتنع اقترانه بمن، وما ورد بخلاف ذلك يؤول كما ذكر العيني في هذا البيت.

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ١٢٣/٣ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وقد نسب في مراجعه إلى الفرزدق، ولكنه ليس في ديوانه، وينظر شرح التصريح ( ١٠٢/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٧٩٩ )، والحزانة ( ٢٧٧٨ )، واللسان: « عتم »، والمغني ( ٣٨١ )، وشرح الأشموني ( ٣٨١ ) ( ٥) هو ركن الدين حسن بن محمد الإستراباذي الحسني ( ت ٧١٢هـ ) ينظر: كشف الظنون ( ١٣٧٠/٢ ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ألائم » حيث جمع لأنه جمع ألأم كما، ذكرنا، وإنما يجمع أفعل إذا جرد عن معنى التفضيل وكان عاريًا عن اللام ومن، مؤولًا باسم الفاعل كما في قوله تعالى: ﴿ هُوَ أَعَلَمُ لِكُمْ ﴾ [النجم: ٣٢].

والمعنى: عليم بكم، وكذلك هنا: « ألائم » بمعنى اللئيم (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إذا جاء اسم التفضيل عاريًا عن معنى التفضيل فالمشهور فيه الإفراد والتذكير كقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهٌ ﴾ وحينئذ يؤول؛ أي: هين عليه، وقد يجمع إذا كان ما هو له جمعًا كالبيت المذكور، قال ابن مالك بعد أن ذكر البيت: • أراد: وأنتم ما أقام لئام فألائم جمع ألأم بمعنى لئيم، فلذلك جمعه، إلا أن ترك جمعه أجود؛ لأن اللفظ المستقر له حكم إذا قصد به غير معناه على سبيل النيابة لا يغير حكمه ٤. شرح التسهيل لابن مالك ( ٢١/٣ ).



## الشاهد الحادي عشر بعد الثمانمائة (۲۰۱)

# اللَّهُ عَلَى اللَّفِيمِ يَسُبُّنِي وأَعِفُ ثُمَّ أَقُولُ مَا يَعْنِينِي وأَعِفُ ثُمَّ أَقُولُ مَا يَعْنِينِي

أقول: قائله رجل من بني سلول لم يعين اسمه، وبعده بيت آخر، وهو (٣):

٢ - غَضْبَانَ مُمْتَلِئًا عليَّ إِهَابُهُ إِنَّي وَرَبِّكَ سُخْطُهُ يُرْضِيني
 وهما من الكامل.

قوله: « على اللئيم » هو الدنيء الأصل الشحيح النفس، قوله: « وأعف »، ويروى:
فمضيت ثمة قلت لا يعنيني

أي: لا يقصدني؛ من عنى يعنى إذا قصد.

### الإعراب:

قوله: « ولقد » الواو للعطف إذا تقدمه شيء، والأولى أن تكون للقسم، واللام للتأكيد، وقد للتحقيق، و « أمر »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « على اللئيم » يتعلق به، قوله: « يسبني »: جملة من الفعل والفاعل وقعت صفة لقوله: « الليئم »، والآية يجيء الكلام فيه، قوله: « وأعف »: جملة من الفعل والفاعل، عطف على قوله: « يسبني »، قوله: « ثم أقول »: عطف

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۱۹۲ )، وتوضيح المقاصد ( ۱۳٤/۳ )، وأوضح المسالك ( ۳۹٦/۳ )، وشرح ابن عقيل ( ۱۹٦/۳ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكَامل، وهو لرجل من سلول، وهو في الحكم، وانظره في الكتاب لسيبويه ( ٢٤/٣ )، والحزانة ( ٣٥٧/١، ٣٥٨ )، والدرر ( ٨٢/١ )، وشرح التصريح ( ١١/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٣١٠/١ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الخزانة ( ٣٥٨/١ ).

على قوله: « وأعف »، وقوله: « ما يعنيني »: جملة وقعت مقولًا للقول.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يسبني » فإنها جملة وقعت صفة مع أنه معرف بالألف واللام، وقد ثبت أن النكرات لا تقع صفة للمعارف، ولكن لما كانت للئيم الألف واللام فيه للجنس قربت مسافته من التنكير فجاز نعته حينئذ بالنكرة، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ وَءَايَــُ ۚ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ اَلنَّهَارَ ﴾ [ يس: ٣٧ ]، فإن قوله: « نسلخ » صفة لليل لكون الألف واللام فيه للجنس، ومع هذا لا يتعين أن يكون قوله: « يسبني » صفة لأنه يجوز أن تكون حالًا، وكذلك قوله: « نسلخ » يجوز أن يكون حالًا من المفعول. فافهم (١).

## الشاهد الثاني عشر بعد الثمانمائة (۳٬۲)

|                                        | **                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| وَطُولُ العَهْدِ أَمْ مَالٌ أَصَابُوا  | <u> ١١٢</u> فَمَا أَدْرِي أَغَيَّرَهُمْ تَنَاءِ |
| قصيدة من الوافر، وأولها هو قوله (١):   | أقول: قائله هو جرير بن الخطفي، وهو من           |
| بَنِي عَمِّي فَقَدْ حَسْنَ العِتَابُ   | ١ - ألَا أُبلِغُ مُعَاتِبَتِي وَقُولِي          |
| هُمُ مِنْهُ فأَعْتَبَهُمْ غِضَابُ      | ٢ - وَسَلْ هَلْ كَانَ لِي ذَنْبٌ إِلَيْهِمْ     |
| فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ لَهُمْ جَوَابُ | ٣- كَتَبْتُ إِلَيْهِمْ كُتُبًا مِرَارًا         |
| وَفِيهِ حِينَ يَغْشَرِبُ انْقِلَابُ    | ٤ - فَمَنْ يَكُ لَا يَدُومُ لَهُ وَفَاءٌ        |
| عَلَى حَال إِذَا شَهِدُوا وَغَابُوا    | ٥ - فَعَهْدِي دَائِمٌ لَهُمْ وَوُدِّي           |

ورأيت في نوادر أبي على القالي (٥): حدث الأصمعي قال: خرج أعرابي إلى الشام فكتب إلى بني عمه فلم يجيبوه فكتب إليهم:

<sup>(</sup>١) يوافق النعت منعوته إذا كان حقيقيًا في الإعراب والعدد والنوع والتعريف والتنكير، ويستثنى من المعارف المعرف بلام الجنس، فإنه يجوز نعته بالنكرة المخصوصة كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَايَدٌّ لَّهُمُ اَلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ ﴾ [ يس: ٣٧ ]، ومنه البيت المذكور. ينظر توضيح المقاصد ( ١٣٣/٣، ١٣٤ )، وشرح الأشموني ( ٦٠/٣ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٩٣ )، وشرح ابن عقيل ( ١٩٧/٣ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر، من مقطوعة نسبت لجرير وللحارث بن كلدة، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ٣٦٥/١ )، والأزهية ( ۱۳۷ )، و ( ۱۳۰/۱ )، وابن يعيش ( ۸۹/٦ ).

<sup>(</sup>٤) ديوان جرير ( ١٠٢٠ )، والأمالي ( ١٣٤/٢ )، والحماسة البصرية ( ٦٦/٢ ).

<sup>(</sup>٥) انظر الأمالي لأبي على القالي ( ١٣٤/٢ )، الهيئة المصرية العامة للكتاب.

## ألاً بَلِّغْ مُعَاتِبَتِي وَقُولِي ......

إلى آخر القصيدة.

قلت: يمكن أن يكون المراد من قوله: « الأعرابي » هو جريرًا، أو يكون الأعرابي قد كتب هذه الأبيات التي هي لجرير، ولم يكن هو الذي قالها، وذكر في الحماسة البصرية (١) أن قائل هذه القصيدة هو الحارث بن كلدة الثقفي، ويروى: لغيلان بن مسلمة الثقفي.

٦ - قوله: « تناء » أي: تباعد؛ من تنائى يتنائى تنائيا، وأراد بالعهد الزمان.

### الإعراب:

قوله: « فما أدري » الفاء للعطف، و « ما أدري »: جملة من الفعل والفاعل دخل عليها حرف النفي، قوله: « أغيرهم » الهمزة للاستفهام، وغيرهم: فعل ومفعول، وقوله: « تناء »: فاعله.

قوله: « وطول عهد »: كلام إضافي عطف على تناء، قوله: « أم » متصلة، و « مال » بالرفع عطف على طول العهد، و « أصابوا »: فعل وفاعل، والمفعول محذوف، والتقدير: أم مال أصابوه.

#### الاستشهاد فيه:

فإنه حذف الضمير الذي يربط الصفة بالموصوف وذلك؛ لأن أصابوا جملة وقعت صفة للمال، ولا بد في الجملة المنعوت بها من ضمير يربطها بالمنعوت؛ ليحصل بها تخصيصه كقولك: مررت برجل أبوه كريم، وقد يحذف للعلم به كما في هذا البيت (٢).

<sup>(</sup>١) الحماسة البصرية ( ٦٦/٢ ) تحقيق: مختار الدين أحمد، ط. عالم الكتب.

<sup>(</sup>٢) يقع النعت جملة، وإذا كان كذلك فلها ثلاثة شروط: الأول في المنعوت وهو أن يكون نكرة، وآخران في الجملة، وهما أن تكون الجملة عبرية، وأن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالمنعوت، وهذا الضمير إما ملفوظ به أو مقدر كما في البيت، وجاز حذف الضمير العائد هنا لأن النعت مع المنعوت كالصلة مع الموصول، والحذف في الصلة حسن فضارعها النعت فحسن الحذف فيه، والتقدير في البيت: أم مال أصابوه فحذف الهاء وهو يريدها. ينظر ابن يعيش ( ٦٣/٣ )، وتوضيح المقاصد ( ١٤٠/٣ )، وشرح الأشموني ( ٦٣/٣ )، والمغني: ( ٥٠٠، ٦٣٣ ).

## الشاهد الثالث عشر بعد الثمانمائة (۲٬۱)

 $\frac{\Lambda 1 \Gamma}{4 i \mu_0}$  جَاؤُوا بَمُذْقِ هَلْ رَأَيْتَ الذُّنْبَ قَطُّ  $\frac{\Lambda 1 \Gamma}{4 i \mu_0}$ 

أقول: ذكره المبرد ونسبه إلى راجز، ولم يعين اسمه، وقيل: هو العجاج، وأول هذا الرجز هو (٣):

١ - بِشْنَا بِحَسَّانَ ومغزَاه تَسُطُّ مَا زِلْتُ أَسْعَى بَيْنَهُم وَأَغْتَبِطُ
 ٢ - حَتَّى إِذَا كَانَ الظَّلَامُ يَخْتَلِطْ جَاؤُوا بِمَذْقِ هَلْ رَأَيْتَ الذَّئْبَ قَطْعُ

١ – قوله: « معزاه » المعزى – بكسر الميم – من الغنم خلاف الضأن، وهو اسم جنس، وكذلك المعز والمعيز والأمعوز، وواحد المعز: ماعز كصحب وصاحب، والأنثى: ماعزة وهي العنز، والجمع مواعز، قوله: « تئط » أي: تصوّت، وأكثر ما يستعمل هذا في الإبل، وقال الجوهري: الأطيط: صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها (٤).

٢ - قوله: «حتى إذا كان الظلام »، ويروى: «حتى إذا جن الظلام واختلط »؛ من جن عليه [ الليل يجن ] (٥) بالضم جنونًا، قوله: « بمذق » بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وفي آخره قاف، وهو اللبن الممزوج بالماء فيقل بياضه بمزجه بالماء؛ فيشبه بلون الذئب.

والراجز يصف قومًا أضافوه وأطالوا عليه، ثم أتوه بلبن مخلوط بالماء حتى إن لونه في العشية لون الذئب.

### الإعراب:

قوله: « حتى »: حرف للانتهاء، و « إذا »: ظرف، و « جن الظلام »: جملة من الفعل

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۱۹۳ )، وتوضيح المقاصد ( ۱۶۶/۳ )، وأوضح المسالك ( ۳۱۰/۳ )، وشرح ابن عقيل ( ۱۹۹/۳ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>۲) بيت من بحر الرجز المشطور، من مقطوعة للعجاج في الديوان (٤٠٤)، تحقيق: سعد صناع،وفيها يذكر أنه نزل ضيفًا على بعض الناس فلم يحسنوا ضيافته، وانظر بيت الشاهد في ابن يعيش ( ٥٢/٣، ٥٣)، واللسان: « خضر »، والمحتسب ( ١٦٧/٢)، والمغني ( ٥٨٥)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١١٧/٢)، وشرح التصريح ( ١١٢/٢)، والإنصاف ( ١١٥)، والحزانة ( ١٠٩٢)، والدر ( ١٠/٦).

<sup>(</sup>٣) ديوان العجاج ( ٤٠٤ )، ط. دار صادر، وانظر الكامل للمبرد ( ١٤٩/٣ )، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر.

<sup>(</sup>٤) الصحاح مادة: « أطط »، ومعنى كلمة ألتبط المذكورة في الأبيات هو: العدو والوثوب.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

والفاعل، قوله: « واختلط » عطف عليه، وفي رواية: كاد؛ فيكون « يختلط »: خبر كاد واسمه: « الظلام، ويستعمل بدون أن كما عرفت.

قوله: « جاؤوا »: جملة من الفعل والفاعل مظروف إذا، وقوله: « بمذق »: في محل النصب لأنه مفعول جاءوا، وقوله: « هل » للاستفهام، و « رأيت » بمعنى أبصرت، و « الذئب »: مفعوله، و « قط »: تأكيد للماضي المنفي، والاستفهام في معنى النفي.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « هل رأيت الذئب قط »؟ وذلك لأنها جملة إنشائية، وظاهرها يشبه أن يكون صفة لقوله: « بمذق » وليس كذلك؛ إذ لا توصف النكرة بالجملة الإنشائية بل إنما توصف بالجمل الخبرية فحينئذ يؤول هذا، والتقدير: جاؤوا بمذق مقول عند رؤيته: هل رأيت الذئب قط؟ (١).

وقال البعلي: وفي تخريج هذا وجهان: أن التقدير: جاؤوا بمذق مشابه لونه لون الذئب، والآخر: مثل ما ذكرنا.

# الشاهد الرابع عشر بعد الثمانمائة (۳٬۲)

| السَّعَالِي | مَرَاضِيعَ مِثْلَ | وَشُعْثًا | عُطُلِ | نِــشــوَةٍ | إلّـي | وَيَــأُوِي | ظه |
|-------------|-------------------|-----------|--------|-------------|-------|-------------|----|
|             |                   |           |        |             |       |             |    |

١- ألا يَا لَقَوْمِي لِطَيْفِ الْخَيَالِ
 ٢- أَجَازُ إِلَيْنَا عَلَى بُعْدِهِ
 ٣- صحار تَغَوَّلُ حِنَّالُهَا

أقول: قائله هو أمية بن أبي عائذ الهذلي

<sup>(</sup>١) من شروط الجملة الواقعة نعتًا: أن تكون خبرية أي محتملة الصدق والكذب فلا يجوز: مرر برجل اضربه، أو لا تهنه، فإن ورد ما ظاهره جملة طلبية فيؤول على إضمار القول كما في البيت المذكور، قال ابن يعيش بعد أن ذكر البيت: «وهو استفهام على الحكاية وإضمار القول كأنه قال: جاؤوا بمذق مقول فيه ذلك ». ابن يعيش (٣/٣٥)، وينظر المغنى (٥٨٥)، والأشموني (٦٤/٣).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٩٥ )، وأوضح المسالك ( ٣١٧/٣ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر المتقارب، من قصيدة طويلة لأمية بن أبي عائد الهذلي، يصف فيها الصحراء والحن والليل، وقد بدأها بالغزل؛ كما ذكر الشارح، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ٣٩٩/١ )، وشرح أبيات سيبويه ( ١٤٦/١ )، والمغزل؛ كما ذكر الشارح، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ٢٢٥/١ )، والحزانة ( ٢٨/٢)، ورصف المباني ( ٤١٦)، والمقرب ( ٢٢٥/١ )، والحزانة ( ٢٢/٢، ٤٣٢، ٥٠٠٥)، وشرح أشعار الهذليين ( ٢٧/٢ )، وشرح التصريح ( ١١٧/٢ ).

ر ٤) شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية، مدح بني مروان، وفد على عبد العزيز بن مروان، في مصر فأكرمه ووصله. انظر الأغاني ( ١١٥/٢٠ ) ط. بولاق.

إلى أن قال:

٤- مُقِيتًا مُفِيدًا لِأَكُل القَنِيـ
 ٥- لَهُ نِسْوَةٌ عَاطِلَاتُ الصُّدُو رِعُوجٌ مَرَاضِيعُ مثل السّعَالِ ويروى:

وَيَأْوِي إِلَى نِسْوَقِ بَائِسَاتِ وَشُغْثًا مَرَاضِيعَ مِثْلَ السَّعَالِي ١ – قوله: « لطَيفِ الحيال »: من طاف الحيال يطيف طيفًا، قوله: « يؤرق » أي: يسهر، و « النازح » بالنون والزاي المعجمة؛ البعيد.

٢ - قوله: « أجاز إلينا »: من أجاز الخيال؛ أي: قطع إلينا على بعده، مهاوي يعني: مواضع يهوي فيها، قوله: « مهاب » يعني: موضع هيبة، و « مهال »: موضع هول.

٣ - قوله: « تغول » أي: تلون، و « حنانها » بكسر الحاء المهملة، وهي طائفة من الجن، قال الجوهري: الحن بالكسر حي من الجن، ويقال: الحن: خلق بين الجن والإنس (١)، و « الأحداب »: جمع حدب وهو ما ارتفع في الأرض، و « الطود »: الجبل العظيم.

٤ - قوله: « مقيتًا » أي: مقتدرًا، و « القنيص »: الصيد، قوله: « ملحمًا للعيال » أي: يطعمهم اللحم، يصفه بأنه يصيد الوحش ويغيب عن نسائه لأجل الصيد ثم يأوي إليهن ويجدهن في أسوأ حال، وهو معنى قوله: « وَيَأْوِي إِلَى نِسْوَةٍ عُطلٍ » وهو بضم العين وبالطاء المهملتين، يقال: عطلت المرأة إذا خلا جيدها من القلائد فهي عطل بالضم، والمصدر: عَطَل بفتحتين، قال الجوهري: وقد يستعمل العطل في الخلو من الشيء، وإن كان أصله في الحلي (٢).

و « الشعث » بضم الشين المعجمة وسكون العين المهملة وفي آخره تاء مثلثة؛ جمع شعثاء وهي المغبرة الرأس، قوله: « مراضيع » أصله: مراضع بدون الياء؛ لأنه جمع مرضع فالمد لإشباع الكسرة، ويحتمل أن يكون جمع مرضاع، فالمدة قياسية؛ كمصابيح في جمع مصباح.

قوله: « مثل السعالي » بفتح السين المهملة؛ جمع سعلاة وهي أخبث الغيلان، قوله: « عوج » بضم العين المهملة؛ يعني: مهازيل، وهو جمع عوجاء وهي الناقة الضامرة، قوله: « بائسات »

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « حنن ».

<sup>(</sup>٢) الصحاح مادة: « عطل »، يقال: عطل الرجل من المال والأدب فهو عَطِل وعَطَل مثل عَسِر وعَسَر، وقوس عطل: لا وتر عليها، والأعطال من الإبل التي لا أرسان عليها ». وينظر ديوان الهذليين: ( ١٧٢/٢ )، دار الكتب، وخزانة الأدب ( ٢٩/٢ ) هارون.

بالباء الموحدة في أوله؛ أي: محتاجات.

### الإعراب:

قوله: « ويأوي »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يعود إلى الصائد، قوله: « إلى نسوة » يتعلق به وهو في محل النصب لأنه مفعول يأوي، قوله: « عطل »: صفة للنسوة.

قوله: « وشعثًا »: نصب على الترحم، والمعنى: وارحم شعثًا على ما يجيء بيانه مفصلًا عن قريب - إن شاء اللَّه تعالى -، قوله: « مراضيع » نصب لأنه صفة شعثًا، قوله: « مثل السعالي » بالنصب - أيضًا - صفة بعد صفة، والسعالي مجرور بالإضافة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وشعقًا » حيث جاء منصوبًا بفعل مضمر على الاختصاص ليبين أن هذا الضرب من النساء أسوأ حالًا من الضرب الأول الذي هو العطل منهن، تقديره: أعني شعثًا، ومثل هذا يسمى نصبًا على الترحم كما قلنا، وذلك أنه لما وصف النسوة التي هي نكرة بصفتين أتبع الأولى وهي قوله: « وشعقًا » بتقدير: أترحم، ولو أتبعهما جاز بأن يقال: وشعثٍ بالجر؛ كما قد جاءت في رواية هكذا، ولو قطعهما لم يجز (١).

الشاهد الخامس عشر بعد الثمانمائة (۲٬۲)

٨١٥ .... تَوْمِي بِكَفَّيْ كَانَ مِنْ أَرْمَى البَشَرْ

أقول: لم أقف على اسم راجزه، وأوله (١):

# مَا لَكَ عِنْدِي غَيْرَ سَهْمٍ وَحَجَرْ وَغَيْرَ كَبْدَاء شَدِيدَة الوَتَرْ

(١) القطع في النعت إما بالرفع على إضمار مبتداً، وإما بالنصب على إضمار فعل، ويجب الإتباع إذا اتحد العاملان في المعنى والعمل أو في أحدهما المعنى كأن تقول: جاء زيد وأتى عمرو العاقلان، ويجب القطع إذا اختلف العاملان في المعنى والعمل أو في أحدهما نحو: جاء زيد ورأيت عمرًا العاقلان أو العاقلين، أما إذا كان المنعوت نكرة تعين في النعت الأول الإتباع، ولهذا جاء: « عطل » بالجر، وجاز في الباقي القطع وهي قوله: « وشعنًا » حيث نصب نصب بتقدير فعل محذوف تقديره: ارحم شعنًا، ويجوز الرفع على تقدير: وهن شعث، ويجوز الجر على الإتباع. ينظر ابن يعيش ( ١٨/٢ )، وشرح الأشموني ( ٦٨/٢).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٩٥ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرجز المشطور، مجهول القائل، وانظره في المقتضب ( ١٣٩/٢ )، وابن يعيش ( ٦٢/٣ )، والإنصاف ( ١١٩/٢ )، والمخزانة ( ٦٥/٥ )، والخصائص ( ٣٦٧/٢ )، والدرر ( ٢٢/٦ )، وشرح التصريح ( ١١٩/٢ )، والمغنى ( ١٦٠٠ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر ابن يعيش ( ٦٢/٣ )، والخزانة ( ٥/٥ )، والخصائص ( ٣٦٧/٢ )، والدرر ( ٢٢/٦ ).

ترمي ...... إلى آخـره (١)

قوله: «غير كبداء » بفتح الكاف وسكون الباء الموحدة، وهي قوس واسعة المقبض، قوله: « ترمي » ويروى: جادت بكفي؛ أي: أحسنت.

### الإعراب:

قوله: « ما لك » ما نافية، وقوله: « لك »: في محل رفع على أنه خبر المبتدأ؛ أعني قوله: « غير سهم »، قوله: « وحجر »: عطف عليه، وكذا قوله: « وغير كبداء »، وقوله: « شديدة الوتر »: صفة كبداء، قوله: « ترمي »: جملة من الفعل والفاعل.

قوله: « بكفي » أصله: بكفي رجل على ما يجيء الآن، قوله: « كان »: من الأفعال الناقصة، واسمه مستتر فيه يرجع إلى رجل المقدر، وقوله: « من أرمى البشر »: في محل [ النصب على أنه خبر كان، و « أرمى »: أفعل التفضيل من الرمي، وكان مع اسمه وخبره في محل ] (٢) جر صفة للموصوف المحذوف؛ أعنى: رجلًا المقدر في قوله: « بكفي » أي: بكفي رجل.

#### الاستشهاد فيه:

حيث حذف منه الموصوف وأقام الصفة مقامه؛ إذ التقدير: بكفي رجل كان من أرمى البشر، وهذا للضرورة؛ لأن النعت هاهنا لا يصلح لمباشرة العامل؛ كما قرره ابن الناظم (٣). الشاهد السادس عشر بعد الثمائة (٤٠٥)

# مَنْ عَنْ جِمَالِ بَنِي أُقَيْشٍ يُقَعْقَعُ بَيْنَ رِجْلَيْهِ بِشَنَّ اللَّهِ بِشَنَّ اللَّهِ بِشَنَّ

أقول: قائله هو النابغة الذبياني، وقبله (٦):

١ - أَتَخْذِلُ نَاصِرِي وَتُعِزُّ عَبْسًا أَيَرْبُوعَ بِنَ غَيْظٍ لِلْمِعَنُّ

(١) هذا البيت سقط في (أ). (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) اشترط النحاة لحذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أن يكون النعت صالحًا لمباشرة العامل كقوله تعالى: ﴿ أَنِ آثَمُلَ سَنَهِغَنْتِ ﴾ أو كون المنعوت بعض اسم مخفوض بمن أو في كقولهم: منا طعن ومنا أقام، فإن لم يصلح مباشرة العامل للنعت لم يجز حذف المنعوت إلا في ضرورة الشعر كما في البيت. ينظر الكتاب لسيبويه ( ٣٤٥/٢ )، وابن يعيش ( ٦٢/٣ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٤٥/٣ )، والأشموني ( ٢٠/٣ )،

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ١٩٥ )، وغير موجود في توضيح المقاصد.

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الوافر، وهو من قصيدة للنابغة الذبياني، في ديوانه ( ١٢٦ )، ط. دار المعارف، وانظر الكتاب لسيبويه ( ٣٤٠/٢ )، وابن يعيش ( ٣/٩٥، ١/١٦ )، واللسان مادة: « وقش، و « قعع » و « شنن »، والخزانة ( ٦٧/٠، ٦٩ ). (٦) الديوان شرح عباس عبد الساتر ( ١٣٧ )، و ( ١٢٦ ) ط. دار المعارف، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.

وهما من الوافر.

قوله: «أيربوع بن غيط »: منادى منصوب، وهم رهط النابغة فاستغاث بهم لعيينة ودعاهم للتعجب منه؛ فقال: أيربوع بن غيط، والمعن بكسر الميم: العريض الذي يتعرض لك، والمعنى: يا عجبًا لعيينة المتعرض لما لا يعنيه ويعود عليه سوء مغبته، قوله: « بني أقيش » بضم الهمزة وفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره شين معجمة، وبنو أقيش: حيّ من عكل أو من أشجع أو من اليمن، ويقال: حي من الجن.

والأصل فيه أن عبسًا قتلت رجلًا من أسد، فقتلت أسد به اثنين من عبس، فأراد عيينة ابن حصن الفزاري أن يعين عبسًا وينقض الحلف الذي بين ذبيان وأسد، فقال النابغة: كأنك لسرعة غضبك وشدة نفورك مما لا ينبغي لعاقل أن يتقرب منه كجمل من جمال بني أقيش، وإنما خص بني أقيش؛ لأن جمالهم وحشية مشهورة بالنفور. حتى قيل إن إبلهم كانت من الجن، قوله: « يقعقع » أي: يصوّت، و « بين رجليه بشن » بفتح الشين المعجمة وتشديد النون، وهي القربة اليابسة، وذلك أشد لنفورها.

### الإعراب:

قوله: « كأنك » الكاف اسم كأن، وخبره محذوف، والتقدير: كأنك جمل من جمال بني أقيش، فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون الخبر قوله: « من جمال بني أقيش » فلِمَ احتاج إلى هذا التقدير؟ قلت: لولا هذا التقدير لم تجد للضمير في قوله: « بين رجليه » ما يعود عليه فافهم. قوله: « يقعقع »: جملة وقعت صفة للمحذوف؛ أعني جمل الذي قدرناه في قوله: كأنك جمل.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « كأنك من جمال بني أقيش » حيث حذف منه الموصوف للضرورة؛ إذ الأصل: كأنك جمل من جمال بني أقيش، فحذف الموصوف للضرورة (١).

# الشاهد السابع عشر بعد الثمانمائة (۲٬۲)

٨١٧ وَقَدْ كُنْتُ فِي الْحَرْبِ ذَا تُدْرَإِ فَلَمْ أَعْطَ شَيْمًا وَلَمْ أُمْنَعِ

أقول: قائله هو العباس بن مرداس عامر بن حارثة السلمي الصحابي ، أسلم قبل فتح

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٨١٥ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٩٥ )، وتوضيح المقاصد ( ١٥٤/٣ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر المتقارب، من مقطوعة للعباس بن مرداس ذكر الشارح مناسبتها بالتفصيل، وانظر بيت الشاهد في =

شواهد النعت \_\_\_\_\_\_\_ 1071

مكة - شرفها الله تعالى - بيسير، وكان من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامهم، ولما أعطاه رسول الله على مع المؤلفة قلوبهم، وهم الأقرع بن حابس، وعيينة بن حصن، وغيرهما من غنائم خيبر مائة من الإبل ونقص طائفة من المائة منهم عباس بن مرداس هذا قال (١):

١- أَجُعْ مَلُ نَهْ بِي ونَهْ بَ العُبَي لِهُ بَي لَهُ وَقَانِ مِزْدَاسَ في مَجْمَعِ
 ٢- فَمَا كَانَ حِصْنٌ وَلَا حابسٌ يَهُ وقَانِ مرزدَاسَ في مَجْمَعِ
 ٣- وَمَا كُنْتَ دُونَ امْرِيُ مِنْهُمَا وَمَنْ تَضَعِ الْيَوْمَ لا يُرْفَعِ
 ٤- وَقَدْ كُنْتُ في الحَرْبِ ..... إلى آخره

إلى غير ذلك من الأبيات، فقال رسول الله عَيَّلِيَّةِ: « اذهبوا فاقطعوا عني لسانه » فأعطوه حتى رضي، وقيل: أتمها له مائة، وكان العباس هذا شاعرًا محسنًا وشجاعًا مشهورًا، وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية، وكان ينزل البادية بالبصرة، وقيل: إنه قدم دمشق وابتنى بها دارًا، والله أعلم.

وهي من المتقارب.

قوله: « نهبي » بفتح النون وسكون الهاء، وهي الغنيمة، وتجمع على نهاب، و « العبيد » بضم العين المهملة، وهو اسم فرس العباس بن مرداس.

قوله: « تدرإ » بضم التاء المثناة من فوق وسكون الدال وفتح الراء وفي آخره همزة، وهو من قولهم: السلطان ذو تدرإ، أي: ذو عدة وقوة على دفع أعدائه من نفسه، وهو اسم موضع للدفع، والتاء فيه زائدة كما زيدت في: تنضب وتنفل.

### الإعراب:

قوله: « وقد كنت » الواو للعطف على ما قبله، وقد للتحقيق، والتاء في كنت اسم كان، وقوله: « ذا تدرإ »: كلام إضافي خبره، وقوله: « في الحرب »: يتعلق به، ويروى: « وقد كنت في الحرب ذا تدرإ »، وقوله: « فلم أعط » على صيغة المجهول، والضمير فيه مفعول ناب عن الفاعل، و « شيئًا »: مفعول ثان، وقوله: « ولم أمنع »: معطوف (٢) عليه.

<sup>=</sup> شرح التصريح ( ١١٩/٢ )، واللسان « درأ »، والمغني ( ٦٢٧ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٢٠/٢ )، وشرح الأشموني ( ٧١/٣ )، وشرح شواهد المغني ( ٩٢٥ )، والدرر ( ٢٥/٦ ).

<sup>(</sup>١) ديوان العباس بن مرداس ( ٨٤ ) تحقيق: يحيى الجبوري.

<sup>(</sup>٢) في (أ): عطف.

١٥٦٢ \_\_\_\_\_ شواهد النعت

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فلم أعط شيئًا » حيث حذف منه الصفة؛ إذ التقدير: فلم أعط شيئًا طائلًا، ولولا هذا التقدير لتناقض مع قوله: « ولم أمنع » فافهم (١).

الشاهد الثامن عشر بعد الثمانمائة (۲٬۲)

## 

أقول: قائله هو أبو الأسود الحماني، كذا قاله ابن يعيش (<sup>1)</sup>، والشاعر يصف به امرأة، وهو من الرجز المسدس.

قوله: « لم تيثم » بكسر التاء، وهي لغة قوم؛ أي: لم تأثم؛ من الإثم وهو الخطيئة، قوله: « ميسم » بكسر الميم، وهو الجمال، يقال: امرأة ذات ميسم إذا كان عليها أثر الجمال، وهو من الواو، وإنما قلبوها ياء لكسرة ما قبلها؛ كأنه من قولهم: فلان وسيم؛ أي: حسن الوجه.

### الإعراب:

قوله: « لو قلت » لو للشرط، « وقلت »: جملة من الفعل والفاعل، فعل الشرط، وجوابه: قوله: « لم تيثم ». وقوله « ما في قومها » ما: نافية، « وفي قومها »: خبر مبتدأ محذوف تقديره: ما في قومها أحد، والضمير في قومها يرجع إلى المرأة الممدوحة.

قوله: «يفضلها »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى أحد المقدر، والمفعول وهو الضمير المنصوب البارز، وقعت صفه للمبتدأ المحذوف، قوله: « في حسب »: يتعلق بقوله: « يفضلها »، و « وميسم »: عطف عليه.

<sup>(</sup>١) يجوز حذف النعت إذا علم كقول الله تعالى: ﴿ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ﴾ أي: سفينة صالحة، ومنه البيت المذكور، ولا يحسن هذا الحذف لأن الغرض من الصفة إما التخصيص وإما الثناء والمدح، وكلاهما من مقام الإطناب، والحذف من باب الإيجاز فلا يجتمعان لتدافعهما، وحذف النعت يكون على قلة وندرة وذلك عند قوة دلالة الحال عليه. ينظر ابن يعيش ( ٦٣/٣ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ١٥٦/٣ )، وأوضح المسالك ( ٣٢٠/٣ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) بيتان من بحر الرجز، وقد اختلف في قائلهما، فقيل: لأبي الأسود الحماني، وقيل: لحكيم بن معية من بني ربيعة، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه (٣١/٣)، وشرح الأشموني (٧١/٣)، وابن يعيش (٣، ٦١)، وشرح التصريح ( ٧١/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر في شرح المفصل لابن يعيش ( ٦١/٣ ).

#### الاستشهاد فيه:

في حذف الموصوف كما قلنا؛ إذ التقدير: ما في قومها أحد يفضلها، وقال ابن يعيش: المراد إنسان يفضلها، فحذف الموصوف الذي هو المبتدأ وأقام الجملة مقامه (١).

## الشاهد التاسع عشر بعد الثمانمائة (۲٬۲۰)

سُـمُ الـعُـدَاةِ وَآفَــةُ الـجُــزْدِ والـطَّـيِّ بُـونَ مَعَـاقِــدَ الأُزْدِ

<sup>٨١٩</sup> لَا يَبْعُدَنْ قَوْمِي الذِينَ هُمُ الـنَّـازِلِيـنَ بِكُلِّ مُعْتَـرَكِ

أقول: قائلته هي خرنق بنت هفان القيسية (<sup>1)</sup>، وقد مر الكلام فيه مستوفّى في شواهد الصفة المشبهة باسم الفاعل (°).

### الاستشهاد فيه هاهنا:

في قولها: « النازلين والطيبون » حيث جاء الأول بالقطع والثاني بالإتباع <sup>(۱)</sup>، [ ويروى: النازلون والطيبين بإتباع الأول وقطع الثاني ] <sup>(۷)</sup>، ويروى: كلاهما بالنصب بقطعهما <sup>(۸)</sup>.

## الشاهد العشرون بعد الثمانمائة (۱۰٬۹)

مُهَفْهَفَةِ لَهَا فَرَعٌ وَجِيدُ

... <del>۱۱۰</del>

### أقول: قائله هو المرقش الأكبر، وصدره:

- (۱) ينظر الشاهد ( ۸۱۰ )، وابن يعيش ( ٦١/٣ ).
- (٢) أوضح المسالك ( ٣١٤/٣ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).
- (٣) البيتان من بحر الكامل، وقد سبق الحديث عنهما وعن قائلهما في الشاهد رقم ( ٧٤٥ )، وانظرهما في ديوان الحرنق بنت بدر ( ٢٩ )، تحقيق: حسين نصار.
  - (٤) ينظر الديوان ( ٤٣ ) برواية أبي العلاء. (٥) ينظر الشاهد ( ٧٤٠ ).
- (٦) قوله: « والثاني بالإتباع » نقد قوله الأول بالقطع، لا يجوز لأنه لا إتباع بعد القطع، وإنما النعتان مقطوعان.
  - (٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).
- (٨) إذا كثرت نعوت الاسم فله ثلاثة أحوال: أن يكون مفتقرًا إلى جميعها ولا يتميز فحينفذ يجب إتباع الجميع، وإن كان مفتقرًا إلى بعضها دون بعض وجب إتباع المفتقر، وجاز فيما سواه الإتباع والقطع، وإن كان متعينًا بدونها جاز فيه ثلاثة أوجه: إتباع الجميع وقطع الجميع وإتباع بعضها وقطع الآخر؛ كما في البيت المذكور. ينظر توضيح المقاصد (٣/٥٠٧)، وشرح الأشموني ( ٣/٨٦).
  - (٩) أوضح المسالك ( ٣٢٥/٣ )، والبيت موضعه بياض في (أ).
- (١٠) البيت من بحر الوافر، وهو في الغزل منسوب للمرقش الأكبر الجاهلي، وانظر الشاهد في شرح التصريح (١١٩/٢)، =

# ورُبَّ أَسِيلَةِ الخَدَّيْنِ بِـكْـرِ

وهو من الوافر.

قوله: « أسيلة الخدين » أي: لينة الخدين طويلتهما، وكل مسترسل أسيل، قوله: « مهفهفة » أي: ضامرة البطن، قوله: « فرع » أي: شعر تام، و « الجيد » بكسر الجيم؛ العنق.

### الإعراب:

قوله: « ورب » الواو للعطف ورب للتقليل هنا، و « أسيلة الخدين »: مجرور بها، و « بكر »: عطف بيان، وقوله: « مهفهفة » بالجر صفة لبكر، قوله: « لها فرع »: جملة اسمية من المبتدأ وهو فرع وخبر وهو قوله: « لها »، قوله: « وجيد » بالرفع عطف على فرع.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لها فرع وجيد » إذ التقدير: لها فرع وافر وجيد طويل؛ فحذفت الصفة من كل واحد منهما عليه (١).

# الشاهد الحادي والعشرون بعد الثمانمائة (٢٠٢)

| أَبَى ذَاكَ عمّي الأَكْرَمَانِ وَخَالِيَا | <u>۲۲۸</u><br>ق |
|-------------------------------------------|-----------------|
|                                           |                 |

أقول: لم أقف على اسم قائله، وصدره:

ولَسْتُ مُقِرًا لِلرَّجَالِ ظُلَامَةً

وهو من الطويل، المعنى ظاهر.

## الإعراب:

قوله: « ولست » التاء اسم ليس، و « مقرًا »: خبره، و « للرجال » يتعلق به، وقوله: « ظلامة »: نصب على أنه مفعول: مقرًا.

قوله: « أبى »: فعل ماض، و « عمي »: كلام إضافي فاعله، وقوله: « ذاك »: مفعوله، وهو

= وشرح عمدة الحافظ ( ٥٥٢ )، وشرح الأشموني ( ٧١/٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٢٤/٣ ).

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٨١٧ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ١٣١/٣ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو في الفخر، لقائل مجهول، وانظره في المغني ( ٦١٧ )، وشرح الأُشموني ( ٥٨/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٢/٢ )، والدرر ( ١٧/٦ ).

إشارة إلى ما ذكر من قوله: « ظلامة »، قوله: « وخاليا »: عطف على قوله: « عمي »، أصله: وخالي بسكون الياء، فلما حركت الياء لأجل الضرورة أشبعت ألفًا فصار: خاليا، وقوله: « الأكرمان »: صفة لعمي وخاليا.

### الاستشهاد فيه:

حيث قدم الصفة على أحد الموصوفين؛ فإن قوله: « الأكرمان » صفة لقوله: « عمي وخاليا »، وقد تقدمت على قوله: « وخاليا »، وذلك نحو قولك: قام زيد العاقلان وعمرو، ومنع ذلك جمهور النحاة (١).

# الشاهد الثاني والعشرون بعد الثمانمائة (۲٬۲)

| <br>        |           |    |       |
|-------------|-----------|----|-------|
| 4 31 5 - 11 | أ؛ بليدًا | À  | 778   |
| السم تأبيح  | اليابها   | يي | <br>ق |
|             |           |    | <br>  |

أقول: قائله هو النابغة الذبياني، واسمه زياد بن عمرو، وتمامه (٤):

١ - فَبِتُ كَأَنِّي سَاوَرَتْنِي ضَئِيلَةً مِنَ الرُّقْشِ فِي أَنْيَابِهَا السُّمُّ نَاقِعُ

٢ - يُسَهِّدُ مِنْ لَيْلِ التَّمَامِ سَلِيمُهَا ﴿ لَحُلْيِ النَّسَاءِ في يَدَيْهِ قَعَاقِعُ

٣ - تَنَاذَرَهَا الرَّاقُونَ مِنْ سُوءِ سُمِّهَا لَـ لُطَلِّقُه حِينًا وحِينًا لُـرَاجِعُ

وهي من الطويل.

قوله: « ساورتني »: من ساوره إذا واثبه، قوله: « ضئيلة » بفتح الضاد وكسر الهمزة وفتح اللام، وهي الحية الدقيقة، قدأتت عليها سنون كثيرة فقلَّ لحمها واشتد سمها، قوله: « من الرقش » بضم الراء وسكون القاف وفي آخره شين معجمة؛ جمع رقشاء وهي حية فيها نقط سود وييض.

<sup>(</sup>۱) يجب تقديم المتبوع على التابع فلا يقال: جاءني الفاهم محمد، وأجاز صاحب البديع تقديم الصفة على الموصوف إذا كانت لاثنين أو جماعة وتقدم أحد الموصوفين تقول: قام زيد العاقلان وعمرو، ولم يجز هذا الجمهور. ينظر توضيح المقاصد ( ١٣٠/٣ )، وشرح الأشموني ( ٥٧/٣، ٥٨ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ١٣٦/٣ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) عجز بيت من بحر الطويل، وقد أكمله الشارح، وهو من قصيدة مشهورة للنابغة يعتذر فيها للنعمان بن المنذر، ومنه البيت ( فإنك كالليل الذي هو مدركي )، وانظر بيت الشاهد في: الكتاب لسيبويه ( ٨٩/٢ )، واللسان مادة: « طور، نقع »، والمغني ( ٧٠٢)، وشرح شواهد المغني ( ٩٠٢)، وهمع الهوامع ( ١١٧/٢)، وارتشاف الضرب ( ٣٥٦/٢)، والحزانة ( ٧٥٧)، وديوان النابغة ( ٥٤ )، تحقيق: عبد الساتر.

<sup>(</sup>٤) ينظر الديوان (٤٤)، تحقيق: عباس عبد الساتر، و (٣٣) ط. دار المعارف، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.

قوله: « ناقع » [ بالنون والقاف، يقال: سم ناقع ] (١) أي: بالغ، ويقال: دم ناقع؛ أي: طري، قوله: « من ليل التمام » بكسر التاء، وهو أطول ليالي الشتاء، وليل التمام – أيضًا – الذي يطول على من قاساه، وإن قصر، قوله: « سليمها » أي: لديغها، قوله: « قعاقع »: جمع قعقعة، وهي حكاية صوت الحلي، وذلك أنهم كانوا يلبسون المنهوس حلي النساء ليمنعه حسه من النوم « تناذرها الراقون » أي: ينذر بعضهم بعضًا لأنها لا تجيب راقيًا لنكارتها وشدتها. الإعراب:

قوله: « فبت » الفاء للعطف، و « بت »: جملة من الفعل والفاعل وهو أنا المستتر فيه (٢)، قوله: « كأني » الضمير المتصل به اسمه، و « ساورتني ضئيلة » جملة خبره، و « من » في قوله: « من الرقش » للبيان، وقوله: « السم » مبتدأ، وخبره مقدم وهو قوله: « في أنيابها »، والجملة في محل الرفع لأنها صفة لقوله: « ضئيلة ».

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ناقع » فإنه نكرة وقعت صفة لمعرفة، وهو قوله: « السم »، قال أبو الحسين ابن الطراوة: يجوز وصف المعرفة بالنكرة إذا كان الوصف خاصًا لا يوصف به إلا ذلك الموصوف، وجعل من ذلك قول النابغة، ولا يجوز ذلك عند أحد من البصريين إلا ما روي عن الأخفش، ولا حجة في البيت السابق لأن قوله: « ناقع » خبر ثان (٣).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) يشير إلى أن بات تامة، وقيل إنها ناقصة، وجملة كأني خبرها، والأمران جائزان.

<sup>(</sup>٣) لموافقة النعت للمنعوت مطلقًا (حقيقي أو سببي) في التعريف والتنكير ثلاثة أقوال نحوية وهي: مذهب الجمهور: وجوب المطابقة تعريفًا وتنكيرًا، وعلة ذلك أن المخالفة تجعل الشيء معينًا وغير معين في وقت واحد، وهو قول سيبويه في الكتاب ( ٤٢١/١، ٤٢٢)، وانظر معه ارتشاف الضرب لأبي حيان ( ٥٨٠، ٥٧٩/٢)، والمساعد لابن عقيل ( ٤٠٢/٢).

ومذهب الكوفيين والأخفش، فقد أجازوا وصف النكرة بالمعرفة بشرط الفائدة؛ كأن تفيد مدمحًا أو ذمًّا، وذلك كقوله تعالى: ﴿ وَيُلُّ لِيَصُلِّ هُمَزَوْ لُمُزَوْ لِ ٨٠/٢ )، ومعاني القرآن للأخفش ( ٢٦٦/١ ). للأخفش ( ٢٦٦/١ ).

مذهب بعض النحويين وابن الطراوة: أجاز بعض النحاة وصف المعرفة بالنكرة، وشرط ابن الطراوة كون الوصف لا يوصف به إلا ذلك الموصوف، وجعل منه: ( البيت ) ». المساعد ( ٤٠٢/٢ ). والمختار في ذلك مذهب الجمهور وجعل غيره مؤولًا لئلا يلتبس النعت بالحال ولا الحال بالنعت.

# الشاهد الثالث والعشرون بعد الثمانمائة (۲٬۱)

# مرد الله المراد المراد

أ**قول**: قائله هو جرير بن الخطفي وصدره <sup>(٣)</sup>:

أبَحْتَ حِمَى تِهَامَةَ بَعْدَ نَجْدِ

وهي من الوافر يمدح به يزيد بن عبد الملك بن مروان.

قوله: « حمى تهامة » يقال: هذا شيء حمى على وزن فعل، أي: محظور لا يقرب، وتهامة هي الناحية الجنوبية من الحجاز، ونجد هي الناحية التي بين الحجاز والعراق.

قال الواقدي: الحجاز من المدينة إلى تبوك ومن المدينة إلى طريق الكوفة، وما وراء ذلك إلى مشارف أرض البصرة فهو نجد، وما بين العراق وبين وجرة وغمرة الطائف نجد، وما كان وراء وجرة إلى البحر فهو تهامة، وما كان بين تهامة ونجد فهو حجاز.

### الإعراب:

قوله: « أبحت »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « حمى تهامة »: كلام إضافي منصوب لأنه مفعول أبحت، قوله: « بعد نجد »: كلام إضافي منصوب على الظرفية، قوله: « وما » للنفي، و « شيء »: اسمه، و « حميت »: جملة من الفعل والفاعل وقعت صفة لشيء، وقوله: « بمستباح »: خبر ما.

واعلم أن نصب شيء هاهنا ممتنع، فلا بد من تقدير الهاء في حميت، ووجه امتناع النصب فساد المعنى لأنه لو نصب لصار: وما شيئًا حميت مستباحًا [ فيكون مستباحًا ] (أ) نعتًا لشيء، والباء الزائدة تمنع من جعله نعتًا؛ إذ لا تزاد فيه، وينقلب معنى المدح؛ إذ يصير تقديره: وما حميت شيئًا مستباحًا، فنفى عنه أن يحمي شيئًا مستباحًا، وإذا لم يحم شيئًا مستباحًا فقد حمى شيئًا محميًا، والشيء المحمي لا يحتاج إلى الحماية؛ لعدم فائدة تحصيل الحاصل فيخرج عن

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين في بطون راح وانظر بيت الشاهد في الديوان ( ٩٩ )، دار صعب، بيروت، و ( ٨٧ ) ط. دار المعارف، والكتاب لسيبويه ( ٨٧/١). ١٣٠ )، والخزانة ( ٢/٦٤ )، والمغني ( ٣٠٥، ٦١٢، ٦٣٣ )، وشرح التصريح ( ١١٢/٢ ). (٣) الديوان ( ٩٩ ).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ١٤١/٣ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر، وهو من قصيدة لجرير يمدح بها عبد الملك بن مروان، وليس يزيد كما ذكر الشارح، وفيها أمدح بيت قالته العرب، وهو قوله:

المدح، فإذا كان كذلك فيكون شيء اسم ما [ وحميت نعت له، ولذلك أدخل الباء في: مستباح؛ لأنه خبر ما، ولو نصبت شيئًا بحميت لبطل دخول الباء؛ إذ لا يجوز: ما رأيت رجلًا بقائم؛ فتدخل الباء على الصفة وأنت تريد: ما رأيت رجلًا قائمًا ] (١).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حميت » فإنه جملة منعوت بها، والجملة المنعوت بها لا بد من اشتمالها على ضمير يربطها بالمنعوت، وحكمه في جواز الحذف للعلم به كحكم الخبرية، وقوله هذا من قبيل الحذف؛ إذ أصله: ما شيء حميته (٢).

# الشاهد الرابع والعشرون بعد الثماتمائة (٢٠٤)

| ن حراسيت بعالم بعد بعابه العاب مردان وسِيب | بِ مُرْدَانِ وَشِيبِ | كَأُسْدِ الغَاه | مِنًا بِجَمْعٍ | م فَوَافَيْنَاهُمُ |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------------|
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|--------------------|

أقول: قائله هو حسان بن ثابت الأنصاري ﷺ، وهو من قصيدة طويلة من الوافر<sup>(°)</sup>، وأولها هو قوله <sup>(٦)</sup>:

نَبَ بِالْكَثِيبِ كَخَطِّ الْوَحْيِ فِي الوَرَقِ القَشِيبِ عُ وكُلُّ جَوْنِ مِنَ الوَسْمِيِّ مُنْهَمٌ سَكُوبِ خُلْقًا وَأَمْسَتْ يَبَابًا بَعْدَ سَاكِنِهَا الْجَيبِ ذَكُرَ كُلُّ يَوْمٍ وَرُدُّ حَزَازَةَ الصَّدْرِ الكَثِيبِ لَا عَيْبَ فِيهِ بِصِدْقِ غَيْرَ إِخْبَارِ الكَذُوبِ (٧) لا عَيْبَ فِيهِ بِصِدْقِ غَيْرَ إِخْبَارِ الكَذُوبِ (٧) لا عَيْبَ فِيهِ لِمِعَدْقِ غَيْرَ إِخْبَارِ الكَذُوبِ (٧) لا عَيْبَ فِيهِ لِمِعْدُقِ غَيْرَ إِخْبَارِ الكَذُوبِ (٧) لا عَيْبَ فِيهِ لِمِعْدُقِ غَيْرَ إِخْبَارِ الكَذُوبِ (٧) لا عَيْبَ فِيهِ لِمُعْدُونِ النَّعِيبِ مُعَهُمُ حِرَاءُ لَهُ رُوبِ المُعْرُوبِ بَدَتْ أَرْكَانَهُ جُنْحَ الْعُرُوبِ مُعَهُمُ حِرَاءُ المُعْرُوبِ المُعْرَوبِ المُعْرُوبِ

١- عَرَفْتُ دِيَارَ زَيْنَبَ بِالْكَثِيبِ
 ٢- تَدَاوَلَهَا الرِّيَاحُ وكُلُّ جَوْنِ
 ٣- فَأَمْسَى رَسْمُهَا خَلْقًا وَأَمْسَتْ
 ٤- فَدَعْ عَنْكَ التَّذَكُرَ كُلَّ يَوْمِ
 ٥- وَخَبُّرْ بِالَّذِي لَا عَيْبَ فِيهِ
 ٢- بِمَا صَنَعَ اللَّيكُ غَدَاةَ بَدْرٍ
 ٧- غَدَاةً كَأَنَّ جَمْعَهُمُ حِرَاءُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) ينظر الشاهد ( ٨١٢ ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ١٤٦/٣ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر،وهو لحسان بن ثابت، من قصيدة يذكر فيها يوم بدر، وقتلى كفار مكة في ذلك اليوم، ثم حمل المشركين على الاعتراف بنبوة محمد ﷺ، وانظر بيت الشاهد في الديوان بشرح البرقوقي ( ٦٠ )، ونوادر أبي زيد ( ٢٢ )، والإنصاف ( ٢٠٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣١٦/٣ )، وشرح الأشموني ( ٣٠٥٣ ). (٥) القصيدة من الوافر، وقد نص العيني على أنها من الكامل.

<sup>(</sup>٦) ينظر القصيدة بكاملها في ديوان حسان بشرح البرقوقي ( ٦٩ )، وفي ( ١٣٤ ) ط. دار المعارف، بتحقيق: د. سيد حنفي.

<sup>(</sup>٧) هذا البيت سقط في ( ب ).

٩- أَمَامَ مُحَمَّدِ قَدْ آزَرُوهُ عَلَى الأُعْدَاءِ في لَفْح الحُرُوبِ ١٠ - بِأَيْدِيهِمْ صَوَارِمُ مُرْهَفَاتُ وكُلُّ مُجَرِّبٍ خَاظِي الكُعُوبِ بَنُو النجار في الدِّينِ الصَّلِيبِ ١١ - بئو الأوس الغَطَارِفُ آزَرَتْهَا ١٢ - فغَادَرْنَا أَبَا جَهْل صَريعًا وَعُشْبَةً قَدْ تَرَكْنَا بِالْجَبُوبِ ١٣ - وَشَيْبَةَ قَدْ تَرَكْنَا في رِجَالِ ذَوِي حَسَبِ إِذَا نُسِبُوا حَسِيبِ قَذَفْنَاهُمْ كَبَاكِبَ فِي القَلِيبِ ١٤ - يُسنَادِيهِمْ رَسُولُ اللَّه لَمَّا وَأَمْرُ اللَّه يَأْخُذُ بِالقُلُوبِ ١٥ - أَلَمْ تَجِدُوا كَلَامِي كَانَ حَقًّا صَدَقْتَ وكُنْتَ ذَا رَأْيِ مُصِيبِ ١٦ - فَمَا نَطَقُوا وَلَوْ نَطَقُوا لَقَالُوا

١ - قوله: « بالكثيب » بفتح الكاف وكسر الثاء المثلثة، وهو قطعة من الرمل، قوله:
 « كخط الوحي » أي: الكتاب، و « القشيب »: الجديد.

٢ - و « الجون »: السحاب، و « الوسمي »: المطر الذي يأتي في الربيع، قوله: « منهم »
 أي: سائل.

۳ - و « اليباب »: الخراب.

٤ - و « حزازة الصدر »: ما حز فيه، وكل شيء حل في صدرك فقد حز، وأصله: من الحزاز، وهو وجع في القلب، و « الكثيب » الحزين.

٨ - قوله: « فوافيناهم » أي: أتيناهم، يقال: وفي فلان إذا أتي، قوله: « بجمع » بفتح الجيم وسكون الميم، وهو اسم لجماعات الناس، ويجمع على جموع، و « الأسد » بضم الهمزة وسكون السين؛ جمع أسد، و « الغاب » بالغين المعجمة؛ الآجام، وهو جمع غابة وهي الأجمة، يقال: ليث غابة، و « مردان » بضم الميم؛ جمع أمرد، و « شيب » بكسر الشين المعجمة؛ جمع أشيب وهو المبيض الرأس.

٩ - قوله: « قد آزروه » أي: أعانوه، و « لفح الحروب »: شدتها.

١٠ - و « الصوارم »: السيوف القواطع، قوله: « مرهفات » من قولهم: أرهفت سيفي؛
 أي: رققته، قوله: « خاظي » من خظى لحمه يخظو إذا اكتنز.

۱۱ – قوله: « الغطارف »: جمع غطريف وهو السيد.

١٢ - قوله: « فغادرنا » أي: تركنا، و « الجبوب » بفتح الجيم وضم الباء الموحدة، وهو وجه الأرض.

11 - و « الكباكب »: جمع كبكبة وهي الجماعة الكثيرة، و « القليب »: البئر. الإعراب:

قوله: « فوافيناهم » الفاء للعطف، ووافايناهم: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: «بجمع »: يتعلق بوافيناهم، وقوله: « منا »: في محل الجر صفة لجمع؛ أي: بجمع كائنين منا، قوله: «كأسد الغاب » الكاف للتشبيه، وأسد مجرور بها وهو مضاف إلى الغاب، قوله: «مردان » بالجر صفة لجمع، و « شيب »: عطف عليه.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مردان وشيب » حيث فرق فيه النعت؛ كذا قاله ابن مالك، وقال أبو حيان: وليس هذا من المسألة (١)؛ لأنه قال: يفرق نعت غير الواحد بالعطف إذا اختلف، والمنعوت هنا ليس بمثنى ولا مجموع بل هو اسم مفرد وهو قوله: « بجمع » فلا يطلق عليه أنه غير الواحد بل هو مفرد وإن كان مدلوله كثيرًا؛ ولذلك صحت تثنيته في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمَّعَالَ ﴾ [ الأنفال: ٤١ ] (٢).

الشاهد الخامس والعشرون بعد الثمانمائة (٢٠٠٠)

مري الله الحَيَّاتِ مِنْهُ القَدَمَا الأَفْعُوانَ والشُّجَاعَ الشَّجْعَمَا اللَّهُ عَمَا الشَّجْعَمَا

أقول: قائله هو أبو حيان الفقعسي، كذا قاله ابن هشام الحنبلي، وقال ابن هشام اللخمي: قائله: مساور العبسي، ويقال: العجاج والدرؤبة، وقال السيرافي: قائله الدبيري، وقال الصاغاني: قائله عبد بنى عبس.

<sup>(</sup>١) في (أ): وليس من هذه المسألة.

<sup>(</sup>٢) أجاز ابن مالك تفريق نعت غير الواحد إذا اختلف نحو: مررت برجلين كريم وبخيل، ومنه البيت المذكور، وأجاز جمعه إذا اتفق واثتلف؛ كقولك: مررت برجلين كريمين أو بخيلين، ورد عليه أبو حيان: بأنك إذا قلت: مررت برجلين كريم وبخيل، فالاختيار في النعت الثاني القطع. ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٣١٧٦٣، ٣١٧)، وتوضيح المقاصد (٣١٤٦/٣)، وشرح الأشموني (٣١٧،٦٧٣)، والارتشاف (٥٩٠،٥٩/٢).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ١٤٩/٣ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٤) بيتان من بحر الرجز المشطور، وقد اختلف في قائلهما، من قصيدة ذكرها الشارح، ولا ندري ما الذي دعاه إلى سردها وذكرها مع ما اشتملت عليه من كلمات صعبة عويصة، وقد شرح بعضها وترك الباقي، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ٢٨٧/١ )، والمقتضب ( ٢٨٣/٢ )، والمغني ( ٢٩٩ )، والأشموني ( ٢٧/٣ )، والحزانة ( ٢١/١١ – ٤١٥ )، وشرح شواهد المغني ( ٩٧٣ ).

وهو من قصيدة مرجزة، وأولها هو قوله (١):

١- عَيْسِيَةٌ لَمْ تَرْعَ قُفًّا أَذْرَمَا
 ٢- كأن صوت شخبِها إِذَا هَمِيَ
 ٣- شَدٌ عليهِنَّ البَنَانَ الحُحْكَمَا
 ٤- مِثْلَ القَنَابِيرِ مُلِئْن هَيْثَمَا
 ٥- مَثْنَى الوطَابِ والوطَابَ المُدُهَا
 ٢- يحسبه الجاهل ما لمْ يَعْلَمَا
 ٧- لـو أَنَّهُ أَبِانَ أَوْ تَكَلَّمَا
 ٨- عِنْدَ كِرَامٍ لَمْ يكنْ مُكْرَمًا
 ٩- وُلَيْدًا حتَّى عسى واعرَنْزَمَا
 ١٠- الأَفْعُوانَ والشُّجَاعَ الشَّجْعَمَا
 ١٠- يَبِثْنَ عندَ عَقِبَيْهِ جُنَّمَا
 ٢١- يشبَعْنَ منهُ الدَجات الرُومًا

وَلَمْ تُعْجُمْ عُرْفُطَا مُعَجَّمَا بِينَ أَكُفَّ الْحَالِبَيْنِ كَلَّمَا سَجِيفُ أَغْشَما سَجِيفُ أَفْعَى فِي حَشِيِّ أَغْشَما وَقَدْ وطِئْنَ حيثُ كانتْ قيمَا وَقَمَعًا يُكْسَى ثُمَالًا قَشْعَمَا شَيْخًا عَلَى كُرْسِيِّهِ مُعَمَّمَا لَيكاهُ وَلَكِنْ أَغْجَمَا لَكَانَ إِيَّاهُ وَلَكِنْ أَغْجَمَا عَلَى كُرْسِيِّهِ مُعَمَّمَا لَكَانَ إِيَّاهُ وَلَكِنْ أَغْجَمَا عَلَى كُرْسِيِّهِ مُعَمَّمَا فَي لَكِنْ أَغْجَمَا عَلَى كُرْسِيِّهِ مُعَمَّمَا وَأَغْرَمَا فَي اللَّهُ اللَّهُ بِهَا وَأَغْرَمَا قَدْ سَالُمَ الحَيَّاتُ مِنهُ القَدَمَا وَذَاتُ قَرْنَيْنِ ضَمُوزًا ضِرْزَمَا وَذَاتُ قَرْنَيْنِ ضَمُوزًا ضِرْزَمَا وَذَاتَ قَرْنَيْنِ ضَمُوزًا ضِرْزَمَا حَتَّى غَدُونَ وغَدَا مسلما يَعْرِفْنَ مِنهُ الزَّرُ والشَّكَلُما يَعْرِفْنَ مِنهُ الزَّرُ والشَّكَلُمَا يَعْرِفْنَ مِنهُ الزَّرُ والشَّكَلُمَا يَعْرِفْنَ مِنهُ الزَّرُ والشَّكَلُمَا

١ - قوله: «عيسية » أي: إبل بيض، و « القف » بضم القاف وتشديد الفاء؛ ما غلظ من الأرض، و « الأدرم »: الذي لا نبات عليه، قوله: « عرفطًا » بضم العين المهملة وسكون الراء وضم الفاء، وهو ضرب من النبات.

٢ - و « الشخب » بفتح الشين وسكون الخاء المعجمتين وفي آخره باء موحدة، وهو خروج اللبن من الضرع، قوله: « إذا همي » أي: سال من باب ضرب يضرب.

٣ - و « السحيف » بفتح السين وكسر الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره فاء، وهو الصوت، وفي الأصل هو صوت الرحى، قوله: « الحشي » على وزن فعيل بالحاء المهملة والشين المعجمة المكسورة وتشديد الياء، وهو اليابس، و: « الأعشم » من العشم وهو الخبز اليابس.

٤ - و « القنابير » بالقاف في أوله ثم النون وبعد الألف باء موحدة، وفي آخره راء، وهو جمع قنبرة، وهو نوع من العصافير، و « الهيثم »: فرخ العقاب.

<sup>(</sup>١) انظر ملحق ديوان رؤبة ( ٤١٦ )، تحقيق: سعدى ضناوي، وانظر شرح شواهد المغنى ( ٩٧٣، ٩٧٤ ).

- و « الوطاب »: جمع وطب، وهو سقاء اللبن خاصة، وقال ابن السكيت: هو جلد الجذع فما فوقه. و « القمع »: جمع قمعة، وهي رأس السنام، ويسمى الرأس أيضًا قمعًا، وقال أبو خيرة: القمع مثل العجاجة تنور في السماء، و « الثمال » بضم الثاء المثلثة؛ جمع ثمالة وهي الرغوة، و « القشعم » من النسور والرجال: المسن.
- ٩ قوله: « عسى »: من عسى الشيخ يعسو عسًا إذا ولي وكبر، و « اعرنزم » أي: اجتمع.
- ١٠ و « الأفعوان » بضم الهمزة؛ ذكر الأفاعي، قوله « والشجاع »: هو الحية، وكذا الشجعم، والميم فيه زائدة، و « ذات قرنين » صفة للحية، قوله: « ضموز » بفتح الضاد المعجمة وضم الميم وفي آخره زاي معجمة؛ من ضمز إذا سكت، و « الضرزم » بكسر الضاد المعجمة وسكون الراء بعدها الزاي المعجمة، يقال: أفعى ضرزم: شديدة النهش القبيحة.
  - ١١ قوله: « عقبيه » بفتح العين المهملة، وكسر القاف؛ تثنية عقب.
    - ١٢ قوله: « الزر » بفتح الزاي المعجمة وتشديد الراء؛ العض.

### الإعراب:

قوله: « قد سالم » قد للتحقيق، وسالم من المسالمة، وقوله: « الحيات »: منصوب على المفعولية، وكذلك القدما منصوب، وذلك لأن كل واحد منهما فاعل ومفعول في المعنى، والتقدير: سالمت الحيات القدم، وسالمت القدم الحيات (١)؛ كما في قولك: ضارب زيد عمرًا، فإنه في التقدير: ضارب عمرو زيدًا.

وقال البغداديون: أصله: القدمان، فحذف النون، واستدلوا به على جواز حذف نون التثنية، وقال البغداديون؛ لأنه فاعل سالم، والحيات منصوبة به، والأفعوان وما بعده بدل منها (٢).

وقال ابن جني: هذه رواية لا يعرفها أصحابنا، والصحيح عندنا ما رواه سيبويه (٣):

قَدْ سَالَمَ الْحَيَّاتُ مِنهَا القَدَمَا .....

برفع الحيات ونصب القدم، ثم نصب الأفعوان وما بعده بفعل مضمر دل عليه سالم؛ لأنه قد علم أنها مسالمة؛ كما أنها مسالمة؛ كما أنها مسالمة؛ كما أنها مسالمة؛

<sup>(</sup>١) في (أ): سالمت القدم الحيات وسالمت الحيات القدم.

<sup>(</sup>٢) ينظر المغني ( ٦٩٩ )، وشرح شواهد المغني ( ٩٧٤ ). (٣) ينظر الكتاب لسيبويه ( ٢٨٧/١ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الخصائص لابن جني (٤٣٠/٢)، والشاهد نيه: رفع الحيات ونصب القدما، ثم نصب الأفعوان وما بعده بفعل مضمر دل عليه سالم من المسالمة، أو يكون الحيات مفعوله وكذلك القدما؛ لأن كل واحد منهما فاعل ومفعول في المعنى، والتقدير: سالمت الحيات وسالمت الحيات القدم. ينظر الأشموني (٦٧/٣).

# الشاهد السادس والعشرون بعد الثمانمائة (۲٬۱)

# ٨٢٦ ..... لَكُمْ قِبْصُةٌ مِنْ بَينِ أَثْرَى وَأَقْتَرَا

أقول: قائله هو الكميت يمدح به بني أمية، وصدره (٣):

لَكُمْ مَسْجِدا للَّه المُزُورَانِ وَالْحَصَى

وهو من الطويل.

قوله: « لكم مسجدا لله » أراد: لكم مسجدان لله تعالى، وأراد بالمسجدين مسجد مكة ومسجد المدينة شرفهما الله، وأراد بالحصى العدد، والمعنى: لكم العدد الكثير من بين الناس المثري منهم والمقل.

قوله: « قبصة » القبص: بكسر القاف وسكون الباء الموحدة وفي آخره صاد مهملة، وهو العدد الكثير من الناس؛ قاله الجوهري ثم أنشد البيت المذكور (1).

قوله: « أثرى »: من قولهم أثرى الرجل – بالثاء المثلثة – إذا كثر ماله، و « أقتر »: من أقتر الرجل إذا افتقر، والمعنى: من بين من أثرى وأقتر، قال الجوهري: التقدير: من بين من أثرى ومن أقتر؛ من بين مثر ومقتر (°).

### الإعراب:

قوله: « مسجدا لله »: كلام إضافي مبتدأ، وأصله: مسجدان لله؛ كما ذكرنا، [ و « لكم »: مقدمًا خبره، قوله: « المزوران »: صفة للمسجدين، قوله: « والحصى »: عطف على مسجدا الله، أي: ولكم الحصى؛ أي: العدد، قوله: « لكم قبصه » أي: قبص الحصى، وهو مبتدأ، و « لكم »: خبره ] (٢).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من بين أثرى وأقترا »؛ أي: من بين من أثرى، كما ذكرنا.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ١٥٧/٣ )، والبيت موضعه بياض في (أ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو للكميت يمدح به بني أمية، وهو بيت مفرد في ديوانه ( ١٩٢/١ )، تحقيق: داود سلوم، جامعة بغداد، وانظر بيت الشاهد في الإنصاف ( ٧٢١ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٥٣٨ )، واللسان: « قتر، سجد، قبص »، وشرح الأشموني ( ٧٠/٣ ).

<sup>(</sup>٣، ٤) ينظر الصحاح مادة: و قبص ». (٥) الصحاح مادة: و قتر ».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في النسخ (أ، ب).

و « من » اسم منكور، و « أثرى »: صفة لموصوف محذوف (١)، وأقيمت الصفة مقامه، وكذلك: « من أقترا »، ولا يجوز أن يكون من بمعنى الذي؛ لأن حذف الموصول لا يجوز، وحذف الموصوف يجوز. فافهم (٢).

# الشاهد السابع والعشرون بعد الثمانمائة (٢٠٤٠)

<u>٨٢٧</u> كَأَنَّ حَفِيفَ النَّبْلِ مِنْ فَوْقِ عَجسِهَا عَوَاذِبُ نَحْلِ أَخْطَأَ الغَارَ مُطْنِفُ

أقول: قائله هو الشنفرى عمرو بن براق، وهو من الطويل.

قوله: «حفيف النبل » بالحاء المهملة، وهو دوي ذهابه، وكذا حفيف الفرس: دوي جريه، وحفيف الطير: دوي جناحيه، و « النبل »: السهم، قوله: « عجسها » أي: عجس القوس، وهو مقبضها، قال الجوهري: العجس والعجس والعجس: مقبض القوس، وكذلك المعجس، مثل: المجلس، ومادته: عين مهملة وجيم وسين مهملة.

قوله: « عوازب »: جمع عازبة؛ من عزبت الإبل إذا أبعدت في المرعى لا تروح، والنحل مشهور، قوله: « مطنف » بضم الميم وسكون الطاء المهملة وكسر النون وفي آخره فاء، قال الجوهري: الطنف بالتحريك: الحد من الجبل ورأس من رؤوسه، والمطنف: الذي يعلوه، ثم قال: قال الشنفرى: وأنشد البيت المذكور (٥).

### الإعراب:

قوله: «كأن »: من الحروف المشبهة بالفعل وهي للتشبيه، قوله: «حفيف النبل »: كلام إضافي اسمها، وقوله: « عوازب نحل »: كلام إضافي – أيضًا – خبرها، قوله: « من فوق عجسها » في محل النصب حال من النبل، قوله: « أخطأ »: فعل ماض، وقوله: « مطنف »

<sup>(</sup>١) في (أ، ب): صفة موصوف محذوف.

<sup>(</sup>٢) يكتر حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه بشرط أن يكون النعت صالحًا لمباشرة العامل، أو يكون المنعوت بعض اسم مخفوض بمن أو في، فإن لم يصلح ولم يكن المنعوت بعض ما قبله من مجرور بمن أو في، امتنع إقامة النعت مقام المنعوت إلا في الضرورة؛ كما في البيت المذكور؛ إذ التقدير: من بين أثري ومن أقترا فحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه. ينظر توضيح المقاصد (١٥٤/٣) وما بعدها، وشرح الأشموني (٧٠/٣).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ١٤١/٣ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة للشنفرى الأزدي، في ديوانه (٥٤) بشرح إميل بديع يعقوب، وانظره في شرح الأشموني ( ٦٣/٣).

<sup>(</sup>٥) الصحاح مادة: « طنف ».

بالرفع فاعله، وقوله: « الغار »: مفعوله، والجملة وقعت صفة لنحل.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أخطأ الغار » فإن الألف واللام في الغار أغنت عن الضمير العائد إلى الموصوف، تقديره: أخطأ غارها فحذف الضمير وجعل الألف واللام عوضًا عنه (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٨١٢ ).



## الشاهد الثامن والعشرون بعد الثمانمائة (۲۰۱)

| سَقَاكِ مِنَ الغُرِّ الغَوَادِي مَطِيرُهَا    | مريم حَمَامَةَ بَطْنِ الْوَادِيَيْنِ تَرَبُّي    |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| وهو من قصيدة من الطويل، وأولها هو قوله (٤):   | أقول: قائله هو الشماخ بن ضرار <sup>(٣)</sup> ، و |
| وَقَدْ جَاءَ نَفْسِي مِنْ هَوَاهَا نَذِيرُهَا | ١ - تُغَالِبُنِي نَفْسِي عَلَى تَبَعِ الهَوَى    |
| وتَخْشَى عَلَيْهَا ضَيْرَةٌ مَا يَضِيرُهَا    | ٢ - وَأَمْرُ يُرَجِّي النَّفْسَ ليسَ بِضَائِرٍ   |
| مقالَ شفيقِ لؤ يَعِيهِ ضميرُهَا               | ٣ - وقد قلتُ للنفسِ اللجُوجِ نَصِيحَةً           |
| كغارِيَةٍ أَوْفَى بِهَا مُسْتَعِيرُهَا        | ٤ - فأنْبَأْتُهَا أَنَّ الْحَيَاةَ وَأَهَلَهَا   |
| أداءٌ بـإِحْسَانِ إِلَى مَنْ يُعِيرُهَا       | ٥ - إلى أهْلِهَا إِنَّ العَوَارِيَ حَقُّهَا      |
| تُخَبِّرُنَا عَنْ أَهْلِهَا أَوْ نظِيرِهَا    | ٦ - قِفَا فَاسَأَلاَ يَا صَاحِبَيَّ حَمَامَةً    |
| إلى آخره                                      | ٧- حمامة بطسن                                    |
|                                               | ·(°) г .c 1                                      |

[ ويروى ] <sup>(\*)</sup>:

حَمَامَةَ دَارِ الجَارَتَيْنِ تَكَلَّمِي سَقَاكِ مِنَ الغُرِّ الغَوَادِي مَطِيرُهَا

قوله: « تونمي » أي: رجعي صوتك، يقال: ترنم إذا رجع صوته، ومنه: ترنم الطائر في هديره،

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (١٩٦).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من مقطوعة للشماخ بن ضرار الذبياني يحكي حوارًا بينه وبين نفسه؛ كما نسب البيت لتوبة بن الحمير، وانظره في المقرب ( ١٢٩/٢ )، وشرح الأشموني ( ٧٤/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١/١٥ )، والأغاني ( ١٩٨/١١ )، والدرر ( ١٥٤/١ ).

<sup>(</sup>٣) ديوان الشماخ بن ضرار ( ٤٣٩ ) تحقيق: صلاح الدين الهادي، ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٤) ينظر ملحق ديوان الشماخ ( ٣٣٩، ٤٤٠ ).

قوله: « من الغر » بضم الغين المعجمة؛ جمع غراء؛ يعني: البيضاء، و « الغوادي »: جمع غادية بالغين المعجمة، وهي السحابة التي تنشأ صباحًا، قوله: « مطيرها »: من قولهم: ليلة مطيرة [ إذا كانت ] (١) كثيرة المطر.

### الإعراب:

قوله: « حمامة »: منادى حذف منه حرف النداء، تقديره: يا حمامة، وهي مضافة إلى البطن والبطن إلى الواديين، قوله: « ترنمي »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « سقاك »: فعل ومفعوله، وقوله: « مطيرها »: كلام إضافي فاعله، قوله: « من الغر »: جار ومجرور يتعلق بسقاك، و « الغوادي »: صفة الغر.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « بطن الواديين » حيث أفرد البطن، وكان القياس أن يقال: بطني الواديين؛ بل الأحسن أن يقال: بطون الواديين، وقال أثير الدين (٢٠): ومن العرب من يضع المفرد موضع الاثنين، ووجه ذلك أنه لما أمن اللبس، وكره الجمع بين تتنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة صرف لفظة التثنية الأولى إلى اللفظ المفرد؛ لأنه أخف من الجمع، وذلك قليل جدًّا لا ينبغي أن يقاس عليه، ومنه قوله: « بطن الواديين » أراد: بطني الواديين فأفرد (٣).

## الشاهد التاسع والعشرون بعد الثمانمائة (١٠٠٠)

يَا أَشْبَهَ النَّاسِ كُلِّ النَّاسِ بالقمر يَا أَشْبَهَ النَّاسِ كُلِّ النَّاسِ بالقمر

أقول: قائله هو كثير عزة، وصدره (٦):

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٣) صرح النحاة بأن كل مثنى في المعنى مضاف إلى متضمنه يجوز فيه الجمع والإفراد والتثنية، والمختار الجمع كقول الله

رى الله المنطقة الله المنطقة المنطقة

<sup>(</sup>٥) بيتان من بحر البسيط، وقد اختلف في قائلهما فقيل: لكثير عزة، وهما في ديوانه ( ٥٣١ )، تحقيق: د. إحسان عباس، و ( ١٣٤ )، شرح: عبداً علي مهنا، وقيل: لعمر بن أبي ربيعة، وهما في ديوانه ( ١٤٣ )، تحقيق: عبداً علي مهنا، وانظر بيت الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩٢/٣ )، وشرح الأشموني ( ٧٥/٣ )، والمغني ( ١٩٤ )، وشرح شواهد المغني ( ٥١٨ )، والدرر ( ٣٣/٦ ).

<sup>(</sup>٦) دیوان کثیر ( ۱٤٣ ) شرح عبداً علی مهنا.

كَمْ قَدْ ذَكَرْتُكِ لَوْ أُجْزَى بِذِكْرِكُمْ

وبعده

٢ - إِنِّي لأُجْذِلُ إِنْ أَمْشِي مُقَابِلَهُ حُبًّا لِرُؤْيَةِ مَنْ أَشْبَهْتِ في الصُّورِ
 وهما من البسيط، المعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: «كم »: خبرية بمعنى كثير، والمعنى: كم وقت قد ذكرتك فيه، وكم في محل الرفع على الابتداء، وقوله: « قد ذكرتك »: خبره، وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول.

قوله: « أجزى »: على صيغة المجهول، والضمير الذي فيه مفعول ناب عن الفاعل، وقوله: « بذكركم » في محل النصب على أنه مفعول ثان، قوله: « يا أشبه الناس »: منادى مضاف منصوب، قوله: « كل الناس »: كلام إضافي مجرور؛ لأنه تأكيد للناس في قوله: « أشبه الناس » والباء في « بالقمر » تتعلق بأشبه.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كل الناس » حيث أضيف فيه كل إلى اسم ظاهر، وقد علم أن كلَّا تجب إضافتها إلى اسم مضمر راجع إلى المؤكد إذا كان تأكيدًا لمعرفة نحو: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْزِكُةُ كُلُهُمُ الْجَمْعُونَ ﴾ [ ص: ٧٣ ]، وقال ابن مالك: وقد يخلفه الظاهر كقوله:

كَمْ قَدْ ذَكَرْتُكِ ...... إلى آخره (١)

وخالفه أبو حيان: وزعم أن كلَّا في البيت نعت مثلها في: « أطعمنا شاة كل شاة »، وليس توكيدًا (٢)، وقال ابن هشام: وليس قوله بشيء؛ لأن التي ينعت بها دالة على الكمال لا على عموم الأفراد (٣).

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: « وقد يستغني بكليهما عن كلتيهما، وبكلهما عنهما، وبالإضافة إلى مثل الظاهر المؤكد بكل عن الإضافة إلى ضميره » تسهيل الفوائد ( ٦٤ )، ثم ذكر البيت في شرح التسهيل لابن مالك ( ٩٢/٣ )، وانظر المغني ( ١٩٤ ).

<sup>(</sup>۲، ۳) ينظر المغني ( ۱۹۶ ).

## الشاهد الثلاثون بعد الثمانمائة (۲۰۱)

| 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - | ۸۳۰   |
|-----------------------------------------|-------|
| طهراهما مِثل طهورِ الترسين              | <br>ظ |

أقول: قائله هو خطام المجاشعي؛ كذا في كتاب سيبويه، وقال أبو علي: هو لهميان بن قحافة، وقبله (٣):

وَمَهْمَهَيْنِ قَلْاَفَيْنِ مَرْتَيْنِ وبعدهما:

قَطَعْتُهُ بِالسَّمْتِ لا بِالسَّمْتَيْنِ

وهما من الرجز.

قوله: « مهمهين » تثنية مهمه، قال أبو عبيدة: المهمه: القفر، وقيل: المستوي من الأرض، وقال صاحب العين: المهمه: الخرق الواسع الأملس (٤)، قوله: « قذفين » تثنية قذف بفتح القاف والذال المعجمة وفي آخره فاء، وهو المكان المرتفع الصلب، ويقال: القذف: البعيد، ويقال: قذف وقذيف وقذوف، وقذف الجبل: ناحيته، ويروى: وفدفدين، والفدفد: الأرض المستوية؛ قاله الجوهري (٥).

قوله: « مَوْتِين » تثنية مَوْت بفتح الميم وسكون الراء وفي آخره تاء مثناة من فوق، وهو المكان الذي لا نبات فيه، وقيل: ولا ماء، قوله: « ظهراهما » أي: ظهرا هذين المهمهين مثل الترسين في الاستواء والإملاس وعدم المرفق فيهما من نبت للراعية أو علم هادٍ للناس.

قوله: « بالسمت » بفتح السين المهملة وفي آخره تاء مثناة من فوق، قال الجوهري: السمت: السير بالحدس والظن <sup>(۱)</sup>، وقال ابن يسعون: يريد بالسمت لا بالسمتين: بإشارة واحدة لم أحتج إلى تكرير النظر لحذقي ومعرفتي بالطريق وجراءتي ودربتي، وقال الجرمي: العرب تفتخر بهداية الطريق وتعير الجاهل به، وذكر في بعض شروح كتاب الزمخشري:

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (١٩٦).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر السريع، وليس من الرجز؛ كما ذكر الشارح، وفيه وفيما بعده يفتخر القائل أنه يعرف الطرق الطويلة ومطلعها ولا يضل، وانظر الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ٤٨/٢ ) و ( ٦٢٢/٣ )، وابن يعيش ( ١٥٦/٤ )، والسان: « كرت »، والخزانة ( ٤٤/٧ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٩٤/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٤٠/١ ) ).

<sup>(</sup>٣) ينظر ابن يعيش ( ١٥٦/٤ ).

<sup>(</sup>٤) العين مادة: « هم » تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي.

<sup>(</sup>٥) الصحاح مادة: « فلد ». (٦) الصحاح مادة: « سمت ».

### قطعته بالنعب والنعبين .....

ثم قال: فرس نعب؛ أي: منته في الجري، ثم قال: رب مفازتين بهذه الصفات جبتهما بفرس لا بفرسين، قلت: هذا تخبيط وتخليط، والصواب ما ذكرناه.

### الإعراب:

قوله: « ومهمهين » الواو فيه واو رب؛ أي: رب مهمهين، قوله: « قذفين »: صفة، وكذا قوله: « مرتين » وكذا قوله: « مثل ظهور الترسين ».

قوله: « قطعته »: جواب رب، قال أبو على: أفرد الضمير وهو يريد المهمهين كما قال تعالى: ﴿ نُسَقِيكُمْ مِّنَا فِي بُطُونِهِ ﴾ [النحل: ٦٦]، ويقال التقدير: قطعت ذلك، ويقال: إنما أفرد الضمير؛ لأنه أراد المهمه وإنما ثناه تنبيهًا على طوله واتصال المشي لراكبه؛ كما قال رؤبة (١):

وَمَهْمَهِ أَطْرَافُهُ في مَهْمَهِ ......

### الاستشهاد فيه:

في قوله: «مثل ظهور الترسين» حيث جمع الظهور بعد ما ثنى، والجمع أفصح، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَقَدَ صَغَتَ قُلُوبُكُما ﴾ [التحريم: ٤]، والتثنية هي الأصل، وهي مرجوحة، والإفراد جائز (٢). الشاهد الحادي والثلاثون بعد الثمانمائة (٢،٤)

| جَـــهِــــهُـــهُ وَهَــهُـــأان  | ٨٣١ فَــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| وَالأَكْـــرَمُــونَ عَــدْنَــانْ | وَكُـــلُّ آلِ قَـــخــطَـــانْ            |

أقول: هذا هزج قالته امرأة من العرب، وهي ترقص ابنها.

قولها: « فداك »: من فداه يفديه، وقد أنشده بعضهم بالذال المعجمة ظنًّا منه أن الفاء فيه عاطفة، و « ذاك » إشارة وخطاب، وهذا تحريف وخطأ؛ بل هو من الفداء بالدال المهملة كما

أعمى الهدى بالجاهلين العمة

<sup>(</sup>١) بيت من الرجز المشطور، من أرجوزة لرؤبة بن العجاج، في مجموع أشعار العرب ( ١٦٦ )، وفيه يتحدث الشاعر عن نفسه، وبعد بيت الشاهد:

<sup>(</sup>۲) ينظر الشاهد رقم ( ۸۲۸ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٩٧ )، وأوضح المسالك ( ٣٣٠/٣ )، وموضع البيت بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٤) بيتان من بحر الرجز وليساً من الهزج كما ذكر الشارح، وهما لامرأة تدلل ابنها قائلة له: إن العرب جميعًا فداء له، وانظر الشاهد في شرح التصريح ( ١٢٣/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٢٣/٢ )، والدرر ( ٣٢/٦ ).

ذكرنا، و « الحي »: أحد أحياء العرب.

و « خولان »: قبيلة من اليمن، و « همدان » بفتح الهاء وسكون الميم وبالدال المهملة أيضًا قبيلة من اليمن، وأما « همذان » بفتح الميم والذال المعجمة، فهي اسم مدينة في بلاد الجبل، وهي عراق العجم، وهي وسط بلاد الجبل، وهي مدينة كبيرة ولها أربعة أبواب، و « قحطان »: أبو اليمن، وعدنان بن أد أبو معد، والعرب كلهم من عدنان وقحطان.

### الإعراب:

قولها: «فداك »: جملة من الفعل والمفعول وهو (١) الكاف، و «حي خولان »: كلام إضافي فاعله، ويجوز فيه كسر الفاء بأن يكون الفدا اسمًا، ويكون فداك كلامًا إضافيًا مبتدأ، وقولها: «حي خولان »: خبره، أو بالعكس، وهذا الوجه هو الأظهر، وقولها: «جميعهم » بالرفع تأكيد لقولها: «حي خولان »، وهمدان عطف على حي خولان، وكذلك قولها: «كل آل قحطان »، وكل مضاف إلى آل، وآل مضاف إلى قحطان، قولها: «والأكرمون »: عطف على قولها: «كل آل »، و «عدنان »: عطف بيان من «الأكرمون ».

### الاستشهاد فيه:

في قولها: « جميعهم » فإنه تأكيد بمنزلة كل في المعنى والاستعمال؛ كما تقول: جاء الجيش كله، تقول: جاء الجيش جميعه (٢).

## الشاهد الثاني والثلاثون بعد الثمانمائة (٢٠٤٠)

| ذَّلْفَاءُ حَوْلًا أَكْتَعًا | تَحْمِلُنِي ال | مُوْضَعًا | ئ صَبِيًّا   | لَيْتَنِي كُنْــٰ | ۸۳۲ یا<br>ظفع |
|------------------------------|----------------|-----------|--------------|-------------------|---------------|
| الدَّهِْرَ أَبْكِي أَجْمَعًا | إِذًا ظَللْتُ  | أَرْبَعًا | قَبُّلَتْنِي | بكيث              | إِذَا         |

أقول: قائله راجز من الرجاز، لم أقف على اسمه.

<sup>(</sup>١) في (أ): وهي.

<sup>(</sup>٢) من أنواع التوكيد: التوكيد المعنوي، وهو المسوق لقصد الإحاطة والشمول، ومن ألفاظه: كل وجميع وكلا وكلتا، ولا يؤكد بهن إلا ما له أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه؛ تقول: جاء الجيش كله أو جميعه، وقد صح ذلك لأنه يجوز أن تقول: جاء بعض الجيش. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩١/٣ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٠/٣ )، وشرح الأشموني ( ٧٤/٣)، ٧٥).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ١٩٨ )، وتوضيح المقاصد ( ١٦٧/٣ )، وشرح ابن عقيل ( ٢١١/٣ )، والأبيات موضعها بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٤) الأبيات من بحر الرجز المشطور نسبت لأعرابي في شرح عمدة الحافظ ( ٦٦٣ )، واللسان « كتع »، والمقرب =

۱۰۸۲ \_\_\_\_\_ شواهد التوكيد

قوله: ( الذلفاء » بفتح الذال المعجمة وبعد اللام الساكنة فاء، وهي اسم امرأة هاهنا ولكنه منقول من الذلف بتحريك اللام، وهو صغر الأنف واستواء الأرنبة، تقول: رجل أذلف بين الذلف، وقد ذلف، وامرأة ذلفاء من نسوة ذُلْف بضم الذال وسكون اللام، قال الجوهري: ومنه سميت المرأة، قال الشاعر (١):

إِنَّـمَـا الـذَلْـفَـاءُ يَـاقُـوتَــةٌ أُخـرجَتْ مِنْ كيسِ دَهْقَانِ (٢) قوله: « أكتعًا » من ألفاظ التأكيد، مأخوذ من قوله: « أتى عليه حول أكتع »؛ أي: تام. الإعراب:

قوله: « يا ليتني » يا حرف نداء، والمنادى محذوف تقديره: يا قوم ليتني، وقد يقال إن « يا » في مثل هذه المواضع تكون لمجرد التنبيه فلا يحتاج إلى تقدير منادى، و « ليت »: كلمة تمنّ، والضمير المتصل به اسمه، والجملة أعني قوله: « كنت صبيًا »: خبره، وصبيًا: خبر كان، واسمه الضمير المتصل به، و « مرضعًا »: صفة لـ « صبيًا ».

قوله: «تحملني »: جملة من الفعل والمفعول، و « الذلفاء » هو الفاعل، و « حولًا » نصب على الظرف، و « أكتعًا » تأكيده، قوله: « إذا » للشرط، و « بكيت »: فعل الشرط، وقوله: « قبلتني »: جواب الشرط، و « أربعًا »: صفة لمصدر محذوف تقديره: تقبيلًا أربعًا.

قوله: «إذًا »: حرف مكافأة وجواب، إن قدمت على الفعل المستقبل نصبته غير إذا قال لك أحد: الليلة أزورك، تقول: إذن أكرمك، فإن أخرتها ألغيتها، فقلت: أكرمُك إذن، فإن كان الفعل بعدها فعل الحال لم تعمل فيها العوامل الناصبة (٣)، وهاهنا إذًا جواب لشرط مقدر لأن الأكثر أن يكون جوابًا للشرط الظاهر أو المقدر تقديره: إن لم يكن الأمر كذا (١)، إذًا ظللت، وظللت من الأفعال الناقصة، والضمير المتصل به اسمه، و « أبكي »: جملة خبره، و « الدهر »: نصب على الظرف، و « أجمعًا »: تأكيد للدهر.

<sup>= (</sup> ٢٤٠/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٢٣/٢، ١٢٤ )، وشرح الأشموني ( ٧٦/٣ )، والحزانة ( ١٦٨/ )، والدرر ( ٣٦/٦ ).

<sup>(</sup>١) البيت من بحر المديد، لقائل مجهول، يمدح امرأة تسمى الذلفاء بأنها مصونة جميلة، وهو في الصحاح مادة: « ذلف »، وساقه العيني لبيان المعنى اللغوي.

<sup>(</sup>٢) ينظر الصحاح مادة: « ذلف ».

<sup>(</sup>٣) ينظر حروف المعاني للزجاجي ("٦" )، ومعاني الحروف للرماني ( ١١٦ )، والمغني ( ٢١ ).

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام في حدَّيثه عن إذَّن: « والأكثر أن تكون جوابًا لإن أوَّ لو مقدرتين أو ظاهرتين..... ». المغني (٢١ ).

#### الاستشهاد فيه:

هاهنا في مواضع:

الأول: في قوله: « أكتمًا » حيث أكد به وهو غير مسبوق بأجمع، وكان من شرطه أن يكون مسبوقًا بأجمع (١).

والثاني: أنه أكد به النكرة وهي قوله: « حولًا »، وكان شرطه أن يؤكد به المعرفة (٢). والثالث: في قوله: « أجمعًا » حيث أكد به الدهر، وهو غير مسبوق بكل، وكان من شرطه أن يكون مسبوقًا بكل (٣).

والرابع: أنه فصل بين المؤكّد أعني أجمعًا والمؤكّد أعني الدهر بقوله: « أبكي » (٤). الشاهد الثالث والثلاثون بعد الثمانمائة (٢٠٥٠)

# ^^٣٣ ...... قدْ صرّتْ البكرةُ يَوْمًا أَجْمَعًا

أقول: قائله مجهول، وقال أبو البركات: هذا البيت مجهول لا يعرف قائله، فلا يستقيم الاحتجاج به (۷)، وقيل: مصنوع لا يحتج به، والرواية الصحيحة:

قد صرت البكرة يوما أجمع

<sup>(</sup>٢) أجاز الأخفش والكوفيون توكيد النكرة توكيدًا معنويًّا بشرط أن تفيد، وإذا لم تفد فلا يجوز، ومنع ذلك سيبويه والبصريون. ينظر ابن يعيش ( ٤٤/٣ )، والارتشاف ( ٦١٢/٢ )، والكتاب لسيبويه ( ٣٩٦، ٣٨٦/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٤/٢ ).

<sup>(</sup>٣) إذا أريد التوكيد بأجمع فلا بد أن تسبق بكل كقول الله تعالى: ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَالَيْكَةُ كُلُهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ وهاهنا جاء التوكيد بأجمع دون كل، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلَأَغْرِبَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٤) الفصل بين المؤكد والمؤكد وقع في التنزيل في قوله تعالى: ﴿ وَلَا يَمْرَكَ وَيَرْضَدِّكَ بِمَاۤ ءَانَيْتَهُنَّ كُلُهُنَّ ﴾. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩٥/٣ )، وشرح الأشموني ( ٧٧/٣ ).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ١٩٨ )، وشرح ابن عقيل ( ٢١١/٣ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الرجز المشطور، وهو بلا نسبة في أسرار العربية ( ٢٩١)، والإنصاف ( ٥٥٥)، والخزانة ( ١٨١/١)، والدر ( ٣٩/٦)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٩٧/٣)، وابن يعيش ( ٣٤/٣).

<sup>(</sup>٧) ينظر الإنصاف في مسائل الحلاف ( ٤٥٦ ).

بلا تنوين، أراد: يومي أجمع؛ فالألف بدل من ياء الإضافة، وصدره <sup>(١)</sup>: إنّـا إِذَا خُـطَّـافُـنَـا تَـقَـعْـقَـعَـا

قوله: « صرت »: من الصرير وهو التصويت، يقال: صر القلم والباب يصر صريرًا، وأراد بالبكرة بكرة البئر، وهي ما يستقى عليها، أي: صوتت بكرة البئر يومًا من أوله إلى آخره؛ يعني: لا ينقطع استقاء الماء من البئر بالبكرة.

### الإعراب:

قوله: «قد » للتحقيق، و «صرت »: فعل ماض، و « البكرة »: فاعله، و « يومًا »: نصب على الظرف، و « أجمعًا »: تأكيده.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أجمعًا » فإنه أكد به النكرة المحدودة وهي قوله: « يومًا »، واستدل به الكوفيون على جواز توكيد النكرة المحدودة [ وهي قوله: « يومًا » ] (٢)، والبصريون بمنعون ذلك، وأجابوا عن البيت بما ذكرناه الآن، وقطع الزمخشري في كتابه بعدم جواز تأكيد النكرة بكل وأجمع (٣).

# الشاهد الرابع والثلاثون بعد الثمانمائة (٤٠٠٠)

الْكِنَّهُ شَاقَهُ أَنْ قِيلَ ذَا رَجَبُ يَا لَيْتَ عِدَّةُ حَوْلِ كُلِّهِ رَجَبُ لَكِنَّهُ شَاقَهُ أَنْ قِيلَ ذَا رَجَبُ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط.

قوله: « شاقه »: من شاقني الشيء يشوقني فهو شائق، وأنا مشوق [ والشوق ]  $^{(7)}$  نزاع النفس إلى الشيء.

<sup>(</sup>١) ينظر الخزانة ( ١٨٢/١ )، ونقده البغدادي بأن بيت الشاهد مستقل، وإذا جعل هذا صدرًا فلا بد من تقدير رابط، أي: صرت البكرة فيه، وتكون الجملة الشرطية خبر إن.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر التعليق على الشاهد رقم ( ٨٣٢ )، ومنع الزمخشري توكيد النكرة حيث يقول: « ولا يقع كل وأجمعون تأكيدين للنكرات لا تقول: رأيت قومًا كلهم ولا أجمعين ». المفصل ( ١١٣ ) ط. دار الجيل، وهو في هذا تابع للبصريين. ينظر الكتاب لسيبويه ( ٣٩٦/٢ )، وشرح التصريح ( ١٢٤/٢ )، والإنصاف ( ٤٥٥ )، وابن يعيش ( ٣٤/٣ ). (٤) ابن الناظم ( ١٩٨ )، وأوضح المسالك ( ٣٣٢/٣ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر البسيط، وهو لعبد الله بن مسلم في شرح أشعار الهذليين ( ٩١٠/٢ )، وهو يتمنى أن تكون أيام العام كله شهور رجب لما فيه من الحير في الدين والدنيا، وانظر الشاهد في شرح أشعار الهذليين ( ٩١٠/٢ )، وأسرار العربية ( ١٩٠ )، والإنصاف ( ٤٥٠ )، وتذكرة النحاة ( ٦٤٠ )، وشرح التصريح ( ١٢٥/٢ ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

### الإعراب:

قوله: « لكنه » لكن للاستدراك، والضمير المتصل به اسمه، و « شاقه »: جملة خبره، قوله: « أن » بالفتح مصدرية في محل الرفع على أنه فاعل شاقه، والتقدير: شاقه قولهم: ذا رجب، وكلمة « ذا » إشارة إلى الشهر في محل الرفع على الابتداء، و « رجب »: خبره.

قوله: « يا » حرف نداء ولكن هاهنا لمجرد التنبيه لأنها دخلت على ما لا يصلح للنداء، ويجوز أن يكون على أصله، ويكون المنادى محذوفًا تقديره: يا قوم ليت عدة حول، و « ليت »: كلمة التمني، وقوله: « كله » بالجر تأكيد لقوله: « حول » مع أنه نكرة، قوله: « رجب » بالرفع خبر ليت.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حول كله » حيث أكد: « حول » بلفظة كل، والحال أنه نكرة، وهذا مذهب الكوفيين، وقال البصريون: هذا وأمثاله من الشواذ (١)، وقول الكوفيين في ذلك أَوْلى بالصواب لصحة السماع بذلك، وكثير منهم ينشدون البيت المذكور: « يا ليت عدة شهر كله »، وهذا تحريف، والصواب: عدة حول، فافهم.

### الشاهد الخامس والثلاثون بعد الثمانمائة (٢٠٠٠)

| ولاً فِي البُعْدِ أَنْسَاهُ   | مرد الله الله الله الله الله الله الله الل |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| لَــكُ اللَّهُ لَــكَ اللَّهُ | لَــكَ اللَّهُ عَــلَــى ذاك               |

أقول: هذان بيتان من الهزج، وأصله في الدائرة: مفاعيلن ست مرات ولكن لا يستعمل إلا مجزوءًا.

قوله: « أقلاه »: من قلاه يقليه قلَّى وقلاء إذا أبغضه، ويقال: لغة طيئ: يقلاه، والبيت على لغة طيئ.

### الإعراب:

قوله: « أيا »: حرف نداء، و « من »: في محل النصب منادى، و « لست أقلاه »: جملة

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٨٣٢ )، ورقم ( ٨٣٣ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ١٩٩ )، وتوضيح المقاصد ( ١٧٣/٣ )، والبيتان موضعهما بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الهزج، وهما لقائل مجهول، وانظرهما في شرح عمدة الحافظ ( ٥٧٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٠٢/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٢٥/٢ )، وشرح الأشموني ( ٨٠/٣ )، والدرر ( ٤٨/٦ ).

وقعت صفة لمن لأن « من » نكرة هاهنا وصفت بالجملة، قوله: « ولا في البعد أنساه »: عطف على المنفي قبله، قوله: « لَكَ اللَّهُ »: جملة اسمية من المبتدأ والخبر، والباقي ظاهر.

#### الاستشهاد فيه:

في تأكيد الجملة الاسمية بإعادة لفظها <sup>(١)</sup>.

# الشاهد السادس والثلاثون بعد الثمانمائة (۲٬۲)

مَّتُكُ فَأَيْنَ إِلَى أَيْنَ النَّجَاءُ بِبَغْلَتِي أَتَاكِ أَتَاكِ اللَّاحِقُونَ احْبِسِ احْبِسِ الْجِبِسِ

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفّى في شواهد التنازع في العمل (٤).

### والاستشهاد فيه:

هاهنا أنه أكد الفعل والمفعول بإعادة لفظهما (°).

# الشاهد السابع والثلاثون بعد الثمانمائة (٢،١٠)

۸۳۷ وَقُلْنَ عَلَى الفِرْدَوْسِ أَوَّلُ مَشْرَبِ أَجَلْ جَيْرِ إِنْ كَانَتْ أَبِيحَتْ دَعَاثِرُهُ

**أقول:** قائله هو مضرس بن ربعي، [ وقبله ] (^):

١- تَحَمَّلُ مِنْ ذَاتِ التَّنَانِيرِ أَهْلُهَا وَقَلَّصَ عَن نِهْيِ الدَّفِينَةِ حَاضِرُهُ

وقال الصغاني: قال طفيل بن عوف الغنوي (٩):

(١) التوكيد اللفظي هو تكرار اللفظ الأول بعينه أو بجرادفه، ويكون في الاسم والفعل والحرف والجملة الاسمية والجملة الفعلية. (٢) ابن الناظم (٢٠٠)، وتوضيح المقاصد (٢١٤/٣)، وغير موجود في أوضح المسالك، وشرح ابن عقيل (٢١٤/٣)، والبيت موضعه بياض في (أ).

(٣) البيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول، يطلب النجاة له ولبغلته ممن يطاردونه، وهو في الخصائص ( ١٠٣/٣ ) وحاشية الصبان ( ٩٨/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٦٥/٢ )، وشرح التسهيل للمرادي ( ٥٨٧/١ )، والجزانة:

( ۲۰۳/۲ )، وهمع الهوامع ( ۱۱۱/۲ )، والدرر ( ۲/۵۶، ۱۰۸ ).

(٤) ينظر الشاهد رقم ( ٤٣٠ ). (٦) ابن الناظم ( ٢٠٠ )، وتوضيح المقاصد ( ١٧٥/٣ ) والبيت موضعه بياض في ( أ ).

(٧) البيت من الطويل، وقد اختلف في قائله على ما ذكر الشارح، وانظره في الجنى الداني (٣٦٠)، وابن يعيش ( ١٢/٨)، واللسان: ﴿ جير ﴾، والمغني ( ١٢٠)، وشرح شواهد المغني ( ٣٦٢)، وبلا نسبة في شرح الأشموني ( ٨١/٣)، وكتاب تغيير النحويين للشواهد ( ١٩٧)، د. على فاخر.

(٨) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

(٩) البيتان من الطويل، ينظر ديوان طفيل الغنوي ( ٨٤ )، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد ( ١٩٦٨م ).

وقُلْنَ أَلَا الْبَرْدِيُّ أَوَّلُ مَشْرَبِ أَجَلْ جَيْرِ إِنْ كَانَتْ رَوَاءً أَسَافِلُهُ

خَافَشْنَ وَاسْتَعجَلْنَ كُلَّ مُوَاشِكِ بِللْوَمْتِهِ لَمْ يَعُدْ أَنْ شُقَّ بَاذِلُهُ

وقد غير النحاة هذا الشاهد وجعلوه خنثى، وأنشدوا:

وقُلْنَ عَلَى الفِرْدَوْسِ أَوَّلُ مَشْرَبِ ..... إلى آخــره

وهو مغير من شعر مضرس [ بن ربعي وهو:

وقُلْنَ أَلَا الفِرْدَوْسُ أَوَّلُ مَشْرَبٍ مِنَ الحَيِّ إِنْ كَانَتْ أَثِيرَتَّ دَعَاثِرُهُ وَهَى مِنَ الحَيِّ إِنْ كَانَتْ أَثِيرَتَّ دَعَاثِرُهُ وهي من الطويل ] (١).

قوله: « ذات التنانير »: عقبة بحذاء زبالة، وهو بضم الزاي المعجمة بعدها باء موحدة، منهل من مناهل طريق مكة – حرسها الله –، قوله: « وقلص » أي: ارتفع، و « النهى » بكسر النون وسكون الهاء، هو الغدير، و « الدفينة »: موضع.

قوله: « حاضره » من قولهم: فلان حاضر بموضع كذا؛ أي: مقيم به، ويقال على الماء: حاضر، قوله: « على الفردوس » أي: على البستان، وأراد بها هاهنا روضة دون اليمامة، وقيل: لبني يربوع.

قوله: « دعاثره »: جمع دعثور بضم الدال وسكون العين المهملة وضم الثاء المثلثة، وهو الحوض المنثلم، وقال ابن فارس: الدعثور: الحوض الذي لم يتنوق في صنعته ولم يوسع (٢)، والضمير فيه يرجع إلى الفردوس.

#### [ الإعراب ] ("):

قوله: « وقلن » الواو للعطف، وقلن: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « على الفردوس »: حال أي: حال كونهن نازلات على الفردوس، قوله: « أول مشرب »: مقول القول، وهو كلام إضافي مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف؛ أي: لنا أول مشرب، قوله: « أجل جير »: مقول القول المقدر.

قوله: « إن » بكسر الهمزة للشرط، و « كانت »: من الأفعال الناقصة، و « دعاثره »: اسمه، و « أبيحت »: جملة خبره مقدمًا، وجواب الشرط محذوف دل عليه الكلام السابق، ويجوز أن تفتح الهمزة وتكون مصدرية، والتقدير: لأن كانت؛ أي: لكون الدعاثر وهي الحياض مباحة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سَقُط في ( أ، ب ): وهو زيادة من نسخة الخزانة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب). (٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أجل جير » لأن كلتيهما بمعنى الإيجاب، وإنما ذكرا معًا لأجل التأكيد فكأنه قال: أجل أجل أو جير جير (١).

# الشاهد الثامن والثلاثون بعد الثمانمائة (٣٠٢)

## ۸۳۸ حَتَّى تَسرَاهَا وَكَأَنَّ وَكَأَنْ أَعْنَاقَهَا مُشَدَّدُاتٌ بِقَرَنْ

أقول: قائله هو خطام المجاشعي (٤)، وقال ابن بري: رأيت بخط النيسابوري: قال الأغلب العجلي (٥):

مِّنَا عُدَّ لِللْمَطِيِّ المُسْتَفَنْ حَتَّى تَرَاهَا وكَأَنَّ وكَأَن حتَّى إِذَا قَضَوْا لُبَاناتِ الشَّجَنْ قَامُوا فَشَدُّوهَا لمَا تُشْفِي الأَرَنْ حتَّى أنَخْنَاهَا إِلَى مَنْ وَمَنْ

١- إنّا على التشوَاقِ مِنّا والحزن 
 ٢- نَسُوقُهَا سِنّا وبغض السوق سن 
 ٣- أَعْنَاقَهَا مُلَزّْزَاتٌ فِي قرن 
 ٤- وكل حَاجٍ لِفُلَانِ أَوْ لَهُنّ 
 ٥- وَرَحَلُوهَا رِحْلَةً فِيهَا رَعَنْ

وهي من الرجز المسدس.

قوله: « بقرن » بفتح القاف والراء، وهو حبل يقرن به البعير، و « التشواق » على وزن تفعال مصدر كالشوق، قوله: « للمطي » وهو الظهر، و « المستفن »: من الفن وهو الطرد.

[ قوله: « ] (١) سنًّا »: من سننت الناقة: سيرتها سيرًا شديدًا، قوله: « ملززات » أي: مشدودات، « في قرن » أي: حبل قوي، و « اللبانات »: جمع لبانة وهي الحاجة، و « الشجن »: الحزن.

<sup>(</sup>١) من أنواع التوكيد: التوكيد اللفظي، وهو تكرار اللفظ الأول بعينه أو بمرادفه، وذلك للاعتناء به نحو: قعد جلس محمد، وقد يكون التوكيد باسم الفعل ليؤكد فعله؛ كما سيأتى في الشاهد رقم ( ٨٤٧ ).

محمد، وقد يكون التوكيد باسم الفعل ليؤكد فعله؛ كما سياتي في الشاهد رقم ( ٨٤٧ ). (٢) ابن الناظم ( ٢٠٠ )، وتوضيح المقاصد ( ١٨٠/٣ )، وأوضح المسالك ( ٣٤٢/٣ )، والبيت موضعه بياض في (أ ).

<sup>(</sup>٣) بيتان من الرجز لخطام المجاشعي أو للأغلب العجلي، انظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٠٣/٣ )، وشرح التصريح

<sup>(</sup> ٣١٧/١ )، ( ٣١٠/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٥/٢ )، وشرح الأشموني ( ٨٣/٣ )، في الدرر ( ٢/٠٥ ).

<sup>(</sup>٤) هو خطام بن نصر بن رياح بن عياض بن مجاشع، وهو القائل: ( وصاليات ككما يؤثفين ) شاعر جاهلي، انظر المؤتلف والمختلف ( ١٤٢ ).

 <sup>(</sup>٥) هو الأغلب بن عمرو بن عبيدة بن حارثة من بني عجل شاعر مخضرم بين الجاهلية والإسلام (ت ٢١هـ)، ينظر الأعلام ( ٣٥/١ ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين بياض في ( ب ).

قوله: « وكل حاج » الحاج: جمع حاجة، و « الأرن » بفتح الهمزة، وهو النشاط، قوله: « رعن » بفتح الراء والعين، وهو الاسترخاء.

### الإعراب:

قوله: « حتى » للغاية، « تراها »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهو الضمير العائد إلى المطي المذكورة في البيت السابق، قوله: « وكأن » للتشبيه، و «كأن » [ الثاني ] (١) تأكيد للأول.

وقوله: « أعناقها »: كلام إضافي اسم كأن، قوله: « مشددات » بالرفع خبره، قوله: « بقرن »: جار ومجرور يتعلق بقوله: « مشددات » في محل النصب على المفعولية.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وكأنّ وكأن » فإنه أكد الحرف قبل أن يتصل به معموله، والأكثر أن يقال: وكأن أعناقها وكأنها؛ فيؤتى مع الأول بمعموله، ويؤتى مع الثاني بضمير ذلك المعمول، ومثله: إن زيدًا إنه قائم، ويصح: إن إن زيدًا قائم، ويجوز: إن زيدًا إن زيدًا قائم، ولكن الأحسن أن يؤتى [ مع ] (٢) الثاني بالضمير فافهم (٣).

# الشاهد التاسع والثلاثون بعد الثمانمائة (١٠٥)

مرة اللَّهِ لَا يُلْفَى لِمَا بِي وَلَا لِلمَا بِهِمْ أَبَدًا دَوَاءُ اللَّهِ لَا يُلْفَى لِمَا بِهِمْ أَبَدًا دَوَاءُ

أقول: قائله هو بعض بني أسد؛ كذا قاله ابن عصفور كِلَلْهِ (٦) وقبله (٧):

بكت إسلى وحق لها البكاء وفرقها المظالم والغداء

الإنصاف ( ۷۷۱ )، والجنى الداني ( ۸۰، ۳٤٥ )، والخصائص ( ۲۸۲/۲ )، والمغني ( ۱۸۱ )، والمقرب ( ۳۳۸/۱ )، والحزانة ( ۳۰۸/۲ )، والدرر ( ۱٤۷/۵ )، وشرح شواهد المغني ( ۵۰۵، ۷۷۳ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (١) ما بين المعقوفين زيادة لإصلاح اللفظ.

<sup>(</sup>٣) إذا كان الحرف جوابيًّا وأريد توكيده فيكون بتكريره فقط نحو: هل نجح زيد؟ فتقول: نعم نعم، وإن كان الحرف غير جوابي فلا بد من إعادة ما اتصل به من الحروف، ويكون ذلك إما ظاهرًا وإما مضمرًا، أما تكرير الحرف دون ما اتصل به كهذا البيت فلا يجوز. ينظر الكتاب لسيبويه ( ١٢٥/٢ )، والأصول في النحو لابن السراج ( ١٩/٢)، ٢٠ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٠٣/٣ )، وشفاء العليل ( ٧٤٤ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ۲۰۱ )، وأوضح المسالك ( ٣٤٣/٣ ).

<sup>(°)</sup> البيت من بحر الوافر آخر بيت من قصيدة نسب لمسلم بن معبد الوالبي، شاعر إسلامي في الدولة الأموية، والقصيدة يعاتب فيها عمال الزكاة وقومًا له أعطاهم إبله وغدروا به، ومطلعها:

<sup>(</sup>٦) المقرب (٣٣٨).

<sup>(</sup>٧) ينظر القصيدة كاملة في الحزانة ( ٣٠٨/٢ )، وينظر بعضها في شرح شواهد المغني ( ٥٠٥، ٥٠٦ ).

. ٩ ٥ ١ \_\_\_\_\_ شواهد التوكيد

لَدَدْتُهُمُ النَّصِيحَةَ كُلَّ لَدُ فَمَجُوا النُّصْحَ ثُمَّ ثَنَوْا وَفَاؤُوا وبعدهما:

وكنتُ وهمْ كَدَاءِ البَطْنِ يخْشَى وراءَ صحيحهِ داءٌ عَياءُ وهي من الوافر

قوله: « لا يلفى » أي: لا يوجد، قال تعالى: ﴿ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ ﴾ [يوسف: ٢٠] أي: وجداه، قوله: « لددتهم » أي: ألزمتهم النصيحة كل الإلزام فلم يقبلوا، وهذا معنى قوله: « فمجوا النصح ».

قوله: « وفاؤوا »: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: وهم فاؤوا، والجملة حالية (١)، قوله: « عياء » بفتح العين وتخفيف الياء آخر الحروف، يقال: داء عياء إذا عجزت فيه الأطباء.

### الإعراب:

قوله: « فلا والله » الفاء للعطف ولا لتأكيد القسم، ولفظ « الله » مجرور بواو القسم، قوله: « لا يلفى »: جواب القسم وهو على صيغة المجهول.

قوله: « دواء »: مسند إلى قوله: « لا يلفى »: مفعول قد ناب عن الفاعل، قوله: « لما بي » اللام تتعلق بقوله: « لا يلفى »، و « ما »: موصولة، وقوله: « بي »: صلتها، أي: للذي حصل بي من الداء، قوله: « ولا للما بهم »: عطف على قوله: « لما بي »، واللام الثانية [ فيه ] (٢) للتأكيد وهي حرف، وقوله: « أبدًا »: نصب على الظرف.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولا للما بهم »: حيث كررت فيه اللام وهي حرف واحد، وهو على غاية الشذوذ والقلة، وذلك لأن مثل ذلك إنما يسهل إذا كان على أكثر من حرف واحد كما في البيت السابق (٣).

<sup>(</sup>١) قال صاحب الحزانة ( ٣١١/٢ ): وقاءوا بالقاف من القيء، وصحف العيني تحريفًا فاحشًا، فقال قوله: وفاءوا خبر مبتدأ محذوف، أي: وهم فاءوا، والجملة حالية، وهذا مما لا يقضي منه العجب.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ٨٣٨ ).

### الشاهد الأربعون بعد الثمانمائة (۲۰۱)

## الله عَنْ إِمَا إِلِهِ أَصْبَحْنَ لا يَسْأَلْنَهُ عَنْ إِمَا إِلِهِ أَصَعَّدَ فِي عُلُو الهَوَى أَمْ تَصَوَّبَا اللهِ وَيَ اللهَ وَيَ اللهِ وَيَ اللهِ وَيَ اللهِ وَيَ اللهِ وَيَ اللهِ وَي اللهِ وَاللهِ وَي اللهِ وَي اللهِ وَي اللهِ وَاللهِ وَي اللهِ وَاللهِ وَي اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَلّهُ وَاللّهِ وَلّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَلّهُ وَ

أقول: [ قائله هو الأسود بن يعفر من قصيدة من الطويل، وأولها هو قوله:

١ - صَحَا سُكُرٌ مِنْهُ طَوِيلٌ بِزَيْنَبَا
 ٢ - وَأَحْكَمَهُ شَيْبُ القَذَالِ عَن الصبَا
 فَكَيْفَ تُصَابِيهِ وَقَدْ صَارَ أَشْيَبَا

٣ - وكَانَ لَهُ فِيهَا أَفَادَ حِلاَئِلٌ عَجَلْنَ إِذَا لاقَيْنَهُ قُلْنَ مَرْحَبَا

٤ - فَأَصْبَحْنَ ..... إلى آخسره

وبعده:

٥ - طَوَامِحُ بِالأَبْصَارِ عَنْهُ كَأَنَّـمَا يرينَ عليهِ جُلِّ أَذْهَمَ أَجْرَبًا ] (٣)
 قوله: «أصعد » أي: ارتقى، قوله: «أم تصوب » أي قوله: أم نزل.

### الإعراب:

قوله: « فأصبحن »: جملة من الفعل والفاعل، وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى النسوة المذكورة فيما قبل البيت، قوله: « لا يسألنه »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهو الضمير الذي يرجع إلى المبتلى بهن وقعت خبرًا لأصبحن: « عن بما به »: جار ومجرور، والباء زائدة للتأكيد، والهمزة في أصعد للاستفهام.

و « صعد »: فعل، وفاعله مستتر فيه يرجع إلى ما يرجع إليه الضمير في بما به، والذي في يسألنه، قوله: « في علو الهوى » يتعلق بصعد، قوله: « أم تصوبا »: عطف على قوله: « أصعد » والألف فيه للإطلاق.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٠١ )، وأوضح المسالك ( ٣٤٥/٣ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، قال صاحب الخزانة: لم أقف على قائله، ولا تتمة له، وكذا في نسختي (أ، ب): لم أقف على البيت من بحر الطويل، قال صاحب الخزانة: لم أقف على هامش الخزانة كان القائل والتتمة المذكورة، وانظر الشاهد في شرح التصريح ( ١٣٠/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ١٧٣/٣ )، والحزانة ( ٢٧/٩ )، والمغني ( ٤٠٤ )، وشرح شواهد المغني ( ٤٧٤ )، واللسان مادة: ( صعد )، وسر الصناعة ( ١٣٦ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٧/٢ ، ٣٠ ، ٧٧ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « عن بما به » حيث أدخلت الباء بعد عن تأكيدًا؛ لما كانا يستعملان في معنى واحد فيقال: سألت به وسألت عنه (١).

## الشاهد الحادي والأربعون بعد الثمانمائة (٢٠٢)

| خبِيرٌ بِأَذْوَاءِ النِّسَاءِ طَبِيبُ | ٨٤١ فَإِنْ تَسْأَلُونِي بِالنِّسَاءِ فَإِنَّنِي |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| فَلَيْسَ لَهُ مِنْ وُدُّهِنَّ نَصِيبُ | إِذَا شَابَ رَأْسُ المَوْءِ أَوْ قَلَّ مَالُهُ  |

أقول: قائلهما هو علقمة بن عبدة، وهما من قصيدة من الطويل، وأولها هو قوله (١٠):

١ - طَحَا بِكَ قَلْبٌ فِي الحِسَانِ طَرُوبُ بُعَيْدَ الشَّبَابِ عَصْر حَانَ مَشِيبُ

٢ - تُكَلِّفُنِي لَيْلَى وَقَدْ شَطَّ وَلْيُهَا وَعَادَتْ عَوَادِ بَيْنَنَا وخُطُوبُ

إلى أن قال:

فإن تسألوني ..... إلى آخره

وبعدهما:

٥ - يُرِدْنَ ثَرَاءَ الْمَالِ حَيْثُ عَلِمْنَهُ وَشَرْخُ الشَّبَابِ عنْدَهُنَّ عَجِيبُ

٤ – قوله: « من ودهن » الود مثلث الواو: المودة والمحبة.

### الإعراب:

قوله: « فإن تسألوني » الفاء للعطف، و « إن » للشرط، و « تسألوني »: جملة وقعت فعل الشرط، و « بالنساء » يتعلق بها، قوله: « فإنني »: جواب الشرط، و « خبير »: مرفوع لأنه خبر إن، وقوله: « بأدواء »: يتعلق بقوله: « طبيب » وهو جمع داء وهو المرض، و « طبيب »: مرفوع خبر بعد خبر.

<sup>(</sup>١) إذا كان الحرف غير جوابي وأريد توكيده فإنه يعاد مع ما اتصل به وهنا توكيد الحرفين أخف من البيتين السابقين؛ لأن المؤكد على حرفين ولاختلاف اللفظين فهما مترادفان.

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٠١ ) والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الطويل، وهما لعلقمة بن عبدة الفحل المعاصر لامرئ القيس والمنافس له في الحب والشعر، وانظرهما في ديوانه ( ٢٥ )، والأزهية ( ٢٨٤ )، والجنى الداني ( ٤١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٢/٢ )، وجواهر الأدب ( ٤٩ )، ورصف المباني ( ١٤٤ )، والدرر ( ١٠٥/٤ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الديوان ( ٢٣ ) وما بعدها بشرح الأعلم الشنتمري، ط. دار الكتاب العربي.

قوله: « إذا » للشرط، قوله: « شاب »: فعل ماض، و « رأس المرء »: كلام إضافي فاعله، قوله: « أو قل ماله »: جملة من الفعل والفاعل معطوفة على: شاب رأس المرء، قوله: « فليس »: جواب إذا فلذلك دخلها الفاء، قوله: « نصيب »: اسم ليس، وخبره الجار والمجرور؛ أعني قوله: « له » أي: للمرء، ومن فائدة تقديم الخبر هاهنا إقامة الوزن، و « من ودهن »: في محل الرفع لأنها صفة لقوله: « نصيب » (١) أي: ليس نصيب كائن من ودهن حاصلًا له.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بالنساء » فإن الباء فيه بمعنى: عن، والمعنى: فإن تسألوني عن النساء؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَشَئَلَ بِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٩] أي: فاسأل عنه، وقد قال بعضهم: إن هذا يختص بالسؤال كما في هذا المثال، والأصح أنه لا يختص به بدليل قوله تعالى: ﴿ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِم وَلِيَّا لَيْهِم ﴾ [الحديد: ١٢]، والمعنى: وعن أيمانهم، وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْفَمَرِم ﴾ [الحديد: ١٢]، والمعنى: وعن أيمانهم، وقوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْفَمَرِم ﴾ [المزان: ٢٥] أي: عن الغمام (٢).

# الشاهد الثاني والأربعون بعد الثمانمائة (٢٠٠٠)

٨٤٢ يَمُتُ بِقُرْبَى الزَّيْنَبَيْنِ كِلَيْهِمَا

أقول: قائله هو هشام بن معاوية، وتمامه (°):

إِلَيْكَ وَقُرْبَى خَالِيهِ وَحَبِيبِ

وهو من الطويل.

قوله: « يمت »: من المتّ بفتح الميم وتشديد التاء المثناة من فوق، وهو التوسل بقرابة، و « القربي »: بمعنى القرابة، والمعنى: ينسب إليه بقرابة الزينبين وقرابة خالد وحبيب.

<sup>(</sup>١) هذا ليس بصحيح؛ لأن الصفة إذا تقدمت على موصوفها صارت حالًا.

<sup>(</sup>٢) قال المرادي في حديثه عن الباء ومعانيها: « التاسع المجاوزة، وعبر بعضهم عن هذا بموافقة عن، وذلك كثير بعد السؤال نحو: ﴿ فَشَكَلْ بِمِهِ خَبِيرًا ﴾، ﴿ سَأَلَ سَآئِلٌ مِدَابِ وَاقِيرٍ ﴾ وذكر البيت وقال: وقليل بعد غيره [ أي السؤال ] نحو: ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّ النَّمَاتُهُ بِالْفَعْنِي ﴿ ١٠٤ ). والمغني ( ١٠٤ ). والمغني ( ١٠٤ ). والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وقد نسب لهشام بن معاوية في مراجعه، وانظره في شرح عمدة الحافظ ( ٥٥٩ )، والمقرب ( ٢٣٩/١ )، وشرح الأشموني ( ٧٨/٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩٢/٣ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر تسهيل الفوائد (٦٤)، وشرح التسهيل لابن مالك (٢٩١/٣)، والمقرب لابن عصفور (٢٣٩/١).

#### الإعراب:

قوله: « يمت »: جملة من الفعل [ والفاعل ] (١) والباء في: بقربى تتعلق بها، قوله: « كليهما »: تأكيد للزينبين، قوله: « إليك »: جار ومجرور يتعلق بقوله: « يمت »، قوله: « وقربى خالد »: كلام إضافي عطف على قوله: « بقربى الزينبين »، قوله: « وحبيب » بالجر عطف على خالد، والتقدير: وقربى حبيب.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كليهما » فإنه وقع موقع كلتيهما، قال ابن عصفور: فأما قول الشاعر وأنشد البيت فمن تذكير المؤنث حملًا على المعنى للضرورة؛ كأنه قال: بقربى الشخصين كليهما (٢).

الشاهد الثالث والأربعون بعد الثمانمائة (٢،٤)

# ^ اللَّهِ إِنَّ إِنَّ الكَرِيمَ يَحْلُمُ مَا لَـمُ يَرَيْنَ مَنْ أَجَارَهُ قَـدْ ضِيمَا لَـمُ اللَّهِ الْعَارِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الخفيف، وفيه الشعث وهو إسقاط أحد متحركي الوتد فيصير: فاعاتن، أو فالاتن فيرد إلى مفعولن، فإن وزن قوله: « قد ضيما » مفعولن مشعث بالثاء المثلثة.

قوله: « يحلم » من حلم يحلم بضم اللام فيهما حِلمًا بكسر الحاء وهو الأناة، قوله: « قد ضيما »: من الضيم وهو الظلم، وفيه ثلاث لغات: ضِيم وضُيم وضُوم كما في بيع.

### الإعراب:

قوله: « إن »: من الحروف المشبهة بالفعل تنصب الاسم وترفع الخبر، وقوله: « الكريم »: اسمه، والجملة – أعني: قوله: « يحلم »: خبره، و « إن » الثانية تأكيد على ما يجيء – إن شاء اللَّه تعالى –.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة لإصلاح اللفظ.

<sup>(</sup>٢) المقرب لابن عصفور ( ٢٣٩/١ )، تسهيل الفوائد ( ٦٤ )، وشرحه لابن مالك ( ٢٩١/٣ )، وشرح الأشموني ( ٧٨/٣ ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ١٧٩/٣ )، وأوضح المسالك ( ٣٤٠/٣ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الخفيف، وهو لقائل مجهول، وانظره في شرح التسهيل لابن مالك (٣٠٣/٣)، وشرح الأشموني

<sup>(</sup> ٨٢/٣ )، وشرح التصريح ( ١٣٠/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٢٥/٢ )، والدرر ( ٢/٤٠ ).

قوله: « ما لم يرين » كلمة « ما » هاهنا حرف مصدري زماني، والتقدير: يحلم الكريم مدة عدم رؤيته ضيم من أجاره، وقوله: « لم يرين »: فعل مضارع دخلت عليه لم الجازمة، وأكد بنون التوكيد الخفيفة؛ فلذلك عادت إليه الياء التي كانت سقطت للجزم، وذلك لأن النون الساكنة تقتضي تحريك ما قبلها؛ كما تقول في: لم يضرب إذا أكدته: لم يضربن.

قوله: « من أجاره » من موصولة بمعنى الذي، وأجار صلته، والجملة في محل النصب؛ لأنها مفعول: « لم يرين »، وهو من رؤية البصر فلا يستدعي إلا مفعولًا واحدًا، وقوله: « قد ضيما » على صيغة المجهول، جملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: « من » (١)، ويحتمل أن يكون حالًا، والألف واللام فيه للإطلاق.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إن إن الكريم » حيث كررت إن هاهنا للتأكيد مع غير اللفظ الذي وصلت به؟ فلذلك حكم بشذوذ نحو هذا؛ وذلك لأن الحرف لا يعاد إلا مع ما اتصل به أو لا لكونه كالجزء منه نحو: إن زيدًا إن زيدًا قائم، وفي الدار في الدار زيد، ولا يعاد وحده إلا في الضرورة؛ نص عليه ابن السراج (٢).

وأجاز صاحب الكشاف ذلك من غير إعادة اللفظ المتصل، واحتج على ذلك بقول الشاعر المذكور، وتبعه على ذلك ابن هشام الخضراوي (٣).

ورد عليه ابن مالك في شرح التسهيل وقال: قوله مردود؛ لعدم إمام يستند إليه، وسماع يعتمد عليه (<sup>٤)</sup>، وفيه نظر لا يخفى.

<sup>(</sup>١) قوله في جملة « قد ضيما »: إنها صفة لمن ليس بصحيح؛ لأن « من » معرفة، فالجملة بعدها حال، أو تكون الجملة مفعولًا ثانيًا على أن رأى علمية.

<sup>(</sup>٢) ينظر الأصول ( ١٩/٢، ٢٠) حيث يقول: « وأما الحروف فنحو قولك: في الدار زيد قائم فيها، فتعيد فيها توكيدًا، وفيك زيد راغب فيك، وقال الله ﷺ: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ شَهِدُواْ فَفِي الْجَنَّةِ خَلِلِينَ فِهَا ﴾ إلا أن الحرف إنما يكرر مع ما يتصل به لا سيما إذا كان عاملًا. وينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٠٣/٣)، وشرح التصريح ( ١٣٠/٢). (٣) ينظر المفصل ( ١١٢)، وشفاء العليل ( ٧٤٤)، وقضايا الخلاف النحوية والصرفية في شفاء العليل ( ٥٥١)، ومنظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٠٣/٣)، وينظر معه الشاهد رقم ( ٨٣٨).

## الشاهد الرابع والأربعون بعد الثمانمائة (۲٬۱)

## 

أقول: قائله هو الكميت بن معروف، وتمامه (٣):

أَمْ يَحُولَنَّ دُونِ ذَاكَ حِمَامُ

وهو من الخفيف، ويروى الشطر الثاني:

...... أو يحولن من دون ذاك الردى

و « الردى » بفتح الراء وتخفيف الدال؛ الهلاك، و « الحمام » بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم؛ الموت.

#### الإعراب:

قوله: « ليت شعري » أي: ليت علمي، فشعري: اسم ليت، وخبره محذوف، أي: حاصل، قوله: « هل » للاستفهام، وقوله: « ثم هل »: عطف عليه، « وآتينهم »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، والنون فيه ساكنة وهي نون التوكيد، قوله: « أم »: منقطعة لأنها مسبوقة باستفهام بغير الهمزة؛ كما في قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ شَتَوَى ٱلظُّلُمَٰتُ وَٱلنُّرُ ﴾ ويجوز أن تكون متصلة بمعنى أن كائن على سبيل التقدير لحصول العلم بكون أحدهما.

قوله: « يحولن » بنون التوكيد الثقيلة، وهي معطوفة على الجملة التي قبلها، قوله: « دون ذاك »: إشارة إلى الإتيان الذي يتضمنه قوله: « آتينهم » قوله: « حمام » بالرفع فاعل لقوله: « يحولن ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « هل ثم هل » حيث أكد هل الأولى بهل الثانية مع الفصل بينهما بحرف ثم، وقد

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٨٨١/٣ )، والبيت موضعه بياض في (أ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الخفيف، وقد نسب في مراجعه إلى الكميت بن معروف ( شاعر أموي ) وانظره في شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٠٢/٣ )، وشرح الأشموني ( ٨٣/٣ )، ورصف المباني ( ٣٣٤، ٤٠٦ )، وسر الصناعة ( ٦٨٤ )، والمغني ( ٣٥٠ )، وشرح شواهد المغني ( ٧٧١ )، والدرز ( ٢٥/٦ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٣٠٢/٣ )، وشرح شواهد المغني (٧٧١ ).

ذكرنا في البيت السابق أن الحرف لا يعاد وحده، ولا يعاد إلا مع ما اتصل به أو بفاصل. فافهم (۱). الشاهد الخامس والأربعون بعد الثمانمائة (۳٬۲)

## من الله الأسَى تأسّيًا فَمَا مَا مِنْ حِمَامٍ أَحَدّ مُعْتَصِمًا لَهُ لَا يُنْسِكُ الأَسَى تأسّيًا فَمَا

أقول: قائلة هو راجز من الرجاز لم أقف على اسمه، وهو من الرجز المسدس.

قوله: « الأسى » بفتح الهمزة والسين المهملة مقصورة وهو الحزن، قوله: « تأسيًا » أراد به: الصبر والاقتداء بغيره من الصابرين، قوله: « من حِمام » بكسر الحاء وتخفيف الميم، وهو الموت [ فلا فائدة حينئذ للجزع ] (٤).

والمعنى: لا ينسك الحزن على مَن مات منك حسن التأسي بالصابرين؛ لأن أحدًا لا يعتصم عن الموت، فلا فائدة حينئذ للجزع وترك التأسي بالصابرين.

#### الإعراب:

قوله: « لا ينسك »: جملة من الفعل والمفعول وهو الكاف، وقوله: « الأسى »: فاعله، وقوله: « تأسيًا »: مفعول ثان لينسك، قوله: « فما » الفاء للتعليل، وكلمة: « ما » بمعنى ليس، وقوله: « أحد »: اسمه، و « معتصمًا »: خبره، و « ما » الثانية كررت للتأكيد، وقوله: « من حمام » جار ومجرور يتعلق بقوله: « معتصمًا ».

### الاستشهاد فيه:

[ في قوله: « ] (°) فما ما » فإنه كرر الحرف الواحد للتأكيد، ولكن فصل بينهما الوقف، والظاهر أنه جائز اختيارًا فافهم (٦).

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٨٣٨، ٨٤٣ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ١٨٢/٣ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الرجز المشطور، لم ينسبا لقائل، وهما في الموعظة والتذكير بالموت، وانظرهما في شرح التسهيل (٣٠٤/٣)، وشرح الأشموني ( ٨٣/٣ )، والمدر ( ٢٠٤/٣ ).

<sup>(</sup>٤،٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٦) ينظر الشواهد الأربع السابقة.

## الشاهد السادس والأربعون بعد الثمانمائة (۲٬۱)

فَحَتَّامَ حَتَّامَ الْعَنَاءُ الْمُطَوَّلُ الْمُطَوِّلُ الْمُطَولُ الْمُطَوِّلُ الْمُطَوِّلُ الْمُطَوِّلُ الْمُطَوِّلُ الْمُطَوِّلُ الْمُطَوِّلُ الْمُطَولُ الْمُطَولُ الْمُطَولُ الْمُطَولُ الْمُطَولُ الْمُطَولُ الْمُطَالُ الْمُطَلِقُ الْمُطَولُ الْمُطَلِقُ الْمُطَلِقُ الْمُطَلِقُ الْمُطَولُ الْمُطَولُ الْمُطَولُ الْمُطَولُ الْمُطَلِقُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَّ الْمُعَلِيمُ الْمُعِلَّ عَلَيْمِ الْمُعِلَّ عَلَيْمِ الْمُعِلَّ عَلَيْمُ الْمُعِلَّ عَلَيْمُ الْمُعْلِقُلُومُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَامُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّ عَلَيْمُ الْمُعِلَّ عَلَي

أقول: قائله هو الكميت، وصدره (٣):

فَتِلْكَ وُلَاةُ السُّوءِ قَدْ طَالَ ملْكُهُمْ .....

وهو من الطويل.

قوله: « ولاة السوء » بضم الواو؛ جمع وال، وهو الذي يتولى أمور الناس، قوله: « العناء » بفتح العين وتخفيف النون، وهو المشقة والتعب.

### الإعراب:

قوله: « فتلك »: مبتدأ، وقوله: « ولاة السوء »: كلام إضافي خبره، وقوله: « قد طال ملكهم »: جملة من الفعل والفاعل في محل النصب على الحال.

قوله: « فحتام » الفاء للعطف، وحتى للغاية ودخلت عليها ما الاستفهامية، وحذفت ألفها اكتفاء بدلالة فتحة الميم عليها، و « حتام » الثانية تأكيد للأولى، وقوله: « [ العناء »: مبتدأ، و « المطول »: صفته، والخبر محذوف تقديره: ] (<sup>3)</sup> العناء المطول منهم، أو العناء المطول بين الناس ونحو ذلك (°).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فحتام حتام » حيث كررت حتى للتأكيد <sup>(١)</sup>.

الا هـل عـم فـي رأيـه مـتـأمـل وهـل مـدبـر بـعـد الإسـاء مـقبـل انظر الكميت بن زيد وقصائده الهاشميات ( ١٤٢) عبد المتعال الصعيدي، وهي في الارتشاف ( ٢١٦/٢)، وشرح الأشموني ( ٣/٠٨)، واللسان: « لوم »، والمغني ( ٢٩٨)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٢٥،٢)، والدرر ( ٤٦/٦) وشرح شواهد المغنى ( ٧٠٩).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ١٧٣/٣ ) والبيت موضعه بياض في (أ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طويلة تقترب من مائة بيت، للكميت بن زيد يمدح فيها بني هاشم آل علمي ابن أبي طالب، ويهجو بني أمية، ومطلعها:

<sup>(</sup>٣) ينظر المغنى ( ٢٩٨ )، وشرح شواهد المغنى ( ٧٠٩ ).

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب): وهو منقول من نسخة الحزانة.

<sup>(</sup>٥) هذا الإعراب ليس بصحيح، وإنما العناء مبتدأ، وحتام خبره.

<sup>(</sup>٦) والتوكيد هنا توكيد لفظي فحتام الثانية توكيد للأولى.

# الشاهد السابع والأربعون بعد الثماتمائة (۲٬۱)

| صَمِّي لما فَعَلَتْ يَهُودُ صَمَامِ | 1.1 5 | <u> </u> | ٨٤٧ |
|-------------------------------------|-------|----------|-----|
|                                     |       | ق        |     |

أقول: قائله هو الأسود بن يعفر، وصدره (٣):

فَرَّتْ يَهُودُ وَأَسْلَمَتْ جِيرَانِهَا

وهو من الكامل.

قوله: «يهود»: اسم قبيلة هاهنا، قوله: «صمي» أي: اخرسي، قوله: «صمام»: اسم للداهية، وفي المحكم قولهم: «صمي صمام»: يضرب للرجل يأتي بالداهية، أي: اخرسي يا صمام، وقال الجوهري: يقال للداهية: صمي صمام، مثل: قطام، وهي الداهية، أي: زيدي ] (1).

#### الإعراب:

قوله: « فرت »: فعل، و « يهود »: فاعله، ولم ينصرف للعلمية والتأنيث، ولا يجوز إدخال الألف واللام عليها في مثل هذا اللَّهم إلا إذا كان يهود جمع يهودي فحينئذ يجوز أن تقول: اليهود كما تقول الروم.

قوله: « وأسلمت »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « جيرانها »: كلام إضافي مفعوله، قوله: « صمي »: أمر [ من صمم من باب علم يعلم، والصاد مفتوحة، وفاعله ضمير مستتر تقديره: صمي أنت (0) يخاطب به الداهية (0).

وقوله: « صمام »: منادى مفرد تقديره: يا صمام صمي فحذف منه حرف النداء وهي مبنية على الكسر كحذام ونحوها.

وقال أبو علي الفارسي: هي اسم للفعل (٧)، ويقال: « صمام » هي الحية، وقيل لها: صمام

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ١٧٤/٣ )، والبيت موضعه بياض في (أ).

<sup>(</sup>٢) عجز بيت من بحر الكامل، ذكر الشارح صدره، وهو للأسود بن يعفر،وانظره في شرح شواهد الإيضاح ( ٤٣٧ )، وكتاب الشعر للفارسي ( ٤)، وشرح التسهيل لابن مالك (٣٠٢/٣ )، والارتشاف ( ٢١٦/٢ )، واللسان: « هود، صمم ٥. (٣) ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٣٠٢/٣ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب): وهو منقول من نسخة الخزانة.

<sup>(</sup>٥) وقوله: « وفاعله » ضمير مستتر كما هي عادته كثيرًا مع نون النسوة، وياء المخاطبة، وإلا فالفاعل هو الضمير البارز،وهو ياء المخاطبة.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب): وهو منقول من نسخة الخزانة.

<sup>(</sup>٧) كتاب الشعر (٣ - ٧ )، ذكره الفارسي تحت باب في تفسير الكلم التي سميت بها الأفعال.

لأنها لا تعمل فيها الرقى لخبثها فكأنها صماء فهي لا يمكن منها الجواب.

وقيل (١): الضمير في صمي يعود إلى الأذن؛ أي: صمي يا أذن لما فعلت يهود، ويهود قبيلة وصمام اسم للفعل مثل نزال، وليس بنداء، واللام في: « لما فعلت » تتعلق بصمي.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « صمام » فإنه توكيد لفظي لقوله: « صمي »، وقد علم أن التوكيد اللفظي إعادة اللفظ أو تقويته بموافقه معنى، فالأول كقوله: ادرجي ادرجي، والثاني مثل قوله: « صمام » فإنه تقوية لمعنى صمى. فافهم (٢).

# الشاهد الثامن والأربعون بعد الثمانمائة (٢٠٠٠)

منه فَــإِيّــاكَ إِيّــاكَ الــمِـرَاءَ فَـإِنّــهُ إِلَى الشَّرّ دَعّـاءٌ وللشَّرّ جَالِبُ

أقول: هذا أنشده سيبويه ولم يعزه إلى أحد، وهو من الطويل.

قوله: « إياك » تحذير، ومعناه: اتق، و « المراء » بكسر الميم وبالمد، هي المجادلة؛ من ماريته مراء، [ قوله: « ] (٥) دَعَّاء » على وزن فعال بالتشديد مبالغة داع.

#### الإعراب:

قوله: « فإياك » الفاء للعطف إن تقدمه شيء، وإياك: تحذير بمعنى اتق، وهي جملة من الفعل والفاعل، و « إياك » الثاني تأكيد، وقوله: « المراء »: مفعوله، وقال أبو الحسن: « المراء » بمعنى أن تماري، أي: إياك مخافة أن تماري.

وقال ابن يعيش: والمراد: والمراء بحرف العطف، أو من المراء بحذف حرف الجر (٦).

وسيبويه ينصب المراء بفعل غير الفعل الذي نصب إياك كأنه قال: إياك إياك اكتفى ثم قال

<sup>(</sup>١) في (أ): ويقال. ( ٢٣٨ ).

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك ( ٣٣٦/٣ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، ثاني بيتين للفضل بن عبد الرحمن القرشي، يقولهما لابنه القاسم بن الفضل، وأولهما قوله: ومن هذا الذي يرجو الأباعد نفعه إذا هـ و لـم يـصـلـح عـلـيـه الأقـارب

وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ٢٧٩/١ )، والمقتضب ( ٢١٣/٣ )، واللسان مادة: « أيا »، والمغني ( ٦٧٩ )، وشرح الأشموني ( ٨٠/٣ )، وابن يعيش ( ٢٥/٢ )، والخصائص ( ٢٠٢٣ )، ورصف المباني ( ٢١٦ )، والحزانة ( ٦٣/٣ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (ب). (٦) انظر شرح المفصل لابن يعيش (٢٥/٢).

اتق المراء أو جانب المراء (١)، كأنه نهاه أولًا ثم أضمر قولًا كأنه قال: اتق اتق المراء يا فتى.

[ والفاء في: « فإنه » للتعليل، والضمير المتصل به اسم إن، وخبره قوله: « دعاء » ] (٢)، وقوله: « للشو »: يتعلق به. وقوله: « إلى الشو »: يتعلق به.

فإن قيل: كيف ذكر أحد الخبرين للمبالغة دون الآخر؟

قلت: دعاء بمعنى داع، وإنما ذكره على صيغة المبالغة لأجل الوزن، أو يكون هذا على أصله، ويكون « **جالب** » بمعنى: جلاب، ولكنه تركه للضرورة – أيضًا –.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ف**إياك إياك** » حيث كرَّره مرتين للتأكيد، وقال أبو عثمان المازني: لما كرر « **إياك** » مرتين فكأن أحدهما عوض من الواو.

## الشاهد التاسع والأربعون بعد الثمانمائة (٢٠٠٠)

## ٨٤٩ لَا لَا أَبُـوحُ بِحُبُ بَشْنَـةَ إِنَّـهَا أَخَذَتْ عَـلَيٌ مَـوَاثِـقًا وعُـهُـودًا

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الكامل.

قوله: « لا أبوح »: من باح بسره إذا أظهره وأفشاه، و « بشنة » بفتح الباء الموحدة وسكون الثاء المثلثة وفتح النون وفي آخرها هاء؛ اسم محبوبته، والبثنة في اللغة: الأرض اللينة السهلة، قوله: «مواثقًا »: جمع موثق بمعنى: الميثاق وهو العهد.

### الإعراب:

قوله: « لا لا أبوح » كرر للتأكيد، و « أبوح »: جملة من الفعل والفاعل، والباء في: « بحب بثنة » يتعلق به، وبثنة في محل جر بالإضافة، ومنعت من الصرف للعلمية والتأنيث.

قوله: « إنها » الضمير اسم إن، والجملة أعني قوله: « أحذت علي »: خبرها، قوله: « مواثقًا »: مفعول أحذت، و « عهودًا »: عطف عليه.

<sup>(</sup>١) ينظر: الكتاب لسيبويه ( ٢٧٩/١ ). (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك ( ٣٣٨/٣ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الكامل، وهو في الغزل، لجميل بثينة في ديوانه (٥٨)، شرح: إميل بديع يعقوب، ط. دار الكتاب العربي، وانظره في شرح التصريح (٢٩/٢)، وشرح الأشموني (٨٤/٣)، وهمع الهوامع للسيوطي (٢١٥/٢)، والخزانة (٥٩/٥)، والدرر (٢/٦٤).

۱٦٠٢ \_\_\_\_\_\_ شواهد التوكيد

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لا لا أبوح » حيث كرر فيه كلمة: « لا » التي للنفي لأجل التأكيد، وهو من أقسام التأكيدات اللفظية في الحروف، وهو يكون في المفرد والجملة، والمفرد يكون اسمًا ويكون فعلًا ويكون حرفًا، فالاسم نحو: زيد زيد قائم، والفعل نحو: ضرب ضرب زيد، والحرف كما في البيت المذكور (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٣٠٣/٣)، وشرح الأشموني (٨٤/٣).





## الشاهد الخمسون بعد الثمانمائة (٣٠٢)

## مُنهُ أَقْسَمَ بِاللَّهِ أَبُـو حَـفْـصٍ عُـمَـرْ

أقول: قائله أعرابي قد أتى إلى عمر بن الخطاب الله واستحمله، وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد العلم في أوائل الكتاب (٤).

### الاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « عمر » فإنه مرفوع وقع عطف بيان عن قوله: « أبو حفص » وأنه وقع متبوعه معرفة فأوضحه، وفيه أنه قدم الكنية على الاسم فافهم (°).

<sup>(</sup>١) في (أ، ب): شواهد العطف.

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم (۲۰۱)، وأوضح المسالك (۳٤٧/۳)، وشرح ابن عقيل (۲۱۹/۳)، والبيت موضعه بياض في (أ). (٣) البيت من بحر الرجز المشطور لأعرابي مجهول، وهو في ابن يعيش (۷۱/۳)، والتصريح (۱۲۱/۱)، وحاشية الصبان (۱۲۹/۱)، واللسان مادة: « نقب »، واللسان مادة: ( نقب )، والخزانة ( ۱۰۵/۵، ۱۰۹)، وشرح شذور الذهب ( ۲۲۹۱)، ومعاهد التنصيص ( ۲۷۹/۱)، والمعجم المفصل في شرح شواهد النحو الشعرية ( ۱۰۵۱).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم ( ٨٥ ).

<sup>(</sup>٥) عطف البيان هو تابع جار مجرى النعت في ظهور المتبوع، وفي التوضيح والتخصيص جامد أو بمنزلة الجامد، ويوافق متبوعه في الأفراد وضديه، وفي التذكير والتأنيث، والتعريف والتنكير مثل: جاء أخوك زيد، ومثله البيت المذكور. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٢٥/٣ )، والارتشاف ( ٢٠٥/٢ )، وشرح الأشموني ( ٨٦/٨، ٨٦).

## الشاهد الحادي والخمسون بعد الثمانمائة (۲۰۱)

## ٨٥١ لَقَائِلٌ يَا نَصْرُ نَصْرٌ نَصْرًا لَصْرُ نَصْرٌ نَصْرًا

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج [كذا قال سيبويه، وقال الصغاني: وليس لرؤبة، ومع ذلك فيه تصحيف، والرواية:

...... يَا نَـضْـرٌ نَـضْـرٌ نَـضْـرٌ

بالضاد المعجمة على ما يأتي الآن ] (٣)، وأوله (١):

إِنِّي وَأَسْطَادٍ سُطِرْنَ سَطْرًا

[ وبعده:

بَلْغَكَ اللَّهُ فَبِلْغَ نَصْرًا نَصْرَبن سَيَّار يثبني وَقْرًا ] (٥)

قوله: « وأسطار » بفتح الهمزة؛ جمع سطر، وهو الخط والكتابة، قوله: « يا نصر » أراد: نصر ابن سيار أمير خرسان، وقال أبو عبيدة: أراد بنصر الثاني حاجب نصر بن سيار، وقال أبو الحجاج بن يسعون: رأيت في عرض كتاب أبي إسحاق الزجاج بخط يده وهو أصله الذي قرأ فيه على أبي العباس المبرد: نضرًا الذي هو الحاجب بالضاد المعجمة (١).

#### الإعراب:

قوله: « إني » إن: حرف ينصب ويرفع كما قد عرف، والضمير المتصل به اسمه، وقوله: « لقائل » بالرفع خبره، واللام فيه للتأكيد، وقوله: « وأسطار » الواو فيه للقسم، وأسطار مجرورة بها، وسطرن: على صيغة المجهول صفة للأسطار، وسطرًا: مفعول مطلق، والجملة معترضة بين اسم إن وخبرها، قوله: « يا نصر »: منادى مفرد معرفة مبنى على الضم وهو مقول القول.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٠٢ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الرجز المشطور،وهو من مقطوعة لرؤبة في ملحق ديوانه ( ۱۷۶ )، والكتاب لسيبويه ( ۱۸۰/ ۱۸۶ )، البيت من بحر الرجز المشطور،وهو من مقطوعة لرؤبة في ملحق ديوانه ( ۱۷۲ )، والمغني ( ۲۸۲ )، والمخني ( ۲۸۲ ، ۳۸۸ )، والحزانة ( ۲۱۹/۲ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ، ب ): وهو منقول من نسخة الخزانة.

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح شواهد المغنى ( ٨١٢ )، والارتشاف ( ٢٠٧ )، ومجموع أشعار العرب ( ١٧٤ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب): وهو منقول من نسخة الخزانة.

<sup>(</sup>٦) ينظر: شرح شواهد المغني ( ٨١٢ ).

قوله: « نصر نصرًا » يروى برفع نصر الثاني ونصبه؛ فالرفع عطف بيان على اللفظ، والنصب عطف بيان على اللفظ، والنصب عطف بيان على موضع: يا نصر.

قال أبو حيان: ولا يجوز أن يكون مرفوعًا على أنه خبر مبتدأ مضمر، ولا نصبه على إضمار فعل أب هذا النوع من القطع إنما تكلمت به العرب إذا قصدت البيان أو المدح أو الذم أو الترحم، ونصر لا يفهم منه شيء من ذلك، فإن لم يكن الثاني من لفظ الأول ساغ القطع لما في ذلك من البيان، ولا يجوز أن يكون توكيدًا لفظيًا، قيل: لتنوينه، والأول ليس كذلك (١).

ورد بأن هذا القدر من الاختلاف مغتفر في التأكيد اللفظي، وقيل: للاختلاف في التعريف: فيا نصر قد عُرّف بالإقبال عليه لا بالعلمية.

والثاني: تُعَرَّف بالعلمية؛ فكما لا يجوز جعل الثاني في: جاء الغلام غلام زيد تأكيدًا لفظيًا؛ لاختلافهما في التعريف فكذلك هذا، ولا يجوز أن يكون بدلًا لأنه منون، ولا نعتًا لأنه علم، ويجوز في نصر الثاني أن يكون مصدرًا، أي: انصرني نصرًا، وعلى ذلك خرجه الأصمعي، وجعل نصرًا الثالث: تأكيدًا لنصر الثاني.

وقال الجرمي: النصر: العطية، قاله أبو عبيدة: فيريد: يا نصر عطية عطية، ويرد هذا التأويل في نصر الثاني أنه روي بالرفع، وزعم أبو عبيدة أن نصر الثاني هو حاجب نصر بن سيار كما ذكرنا آنفًا، وأن الشاعر نصبه على الإغراء يريد: عليك نصرًا (٢)، ويرد هذا القول رواية الرفع فيه، ويروى: نصر نصرًا ببناء الثاني على أن يكون بدلًا.

### الاستشهاد فيه:

أن « نصرًا » الثاني من التوكيد اللفظي أتبع أولًا على اللفظ، وثانيًا على الموضع، وقال ابن الناظم: يجوز أن يكون نصرًا المنصوب مصدرًا بمعنى الدعاء كسقيًا ورعيًا (٣)، وقال القواس (٤): نصر الأخير ليس فيه إلا النصب؛ لأن القافية كذلك، وفيه وجهان:

أحدهما: أنه عطف بيان على المحل كالوصف.

والثاني: أنه منصوب على المصدر.

وأما نصر الثاني فروي مرفوعًا ومنصوبًا ومضمومًا بغير تنوين، أما الرفع فلأنه عطف بيان

<sup>(</sup>١) انظر كلام أبي حيان في هذا الموضع في التذييل والتكميل (٤)، (تابع المنادى).

<sup>(</sup>٢) شرح شواهد المغني ( ٨١٢ ). (٣) ينظر شرح الألفية لابن الناظم ( ٢٠٢ ).

<sup>(</sup>٤) سبقت ترجمته في الشاهد ( ٣٨٦ ).

على اللفظ، ولذلك نونه، ولو كان بدلًا لامتنع تنوينه، وأما النصب فعلى الوجهين المذكورين في نصر الأخير، وأما الضم فيحمل على البدل أو التأكيد اللفظي، وأما نصر الأول فليس فيه إلا الضم لكونه علمًا (١).

# الشاهد الثاني والخمسون بعد الثمانمائة (۳٬۲)

أَيَا أَخَوَيْنَا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفَلَا أُعِيدُكُمَا بِاللَّه أَنْ تُحْدِثَا حَرْبَا

أقول: قائله هو طالب بن أبي طالب، وهو من قصيدة من الطويل يمدح بها رسول الله عَلَيْكُمْ ويبكُمُ أصحاب القليب من قريش، وأولها هو قوله (<sup>1)</sup>:

تَبْكِي عَلَى كَعْبِ وَمَا إِنْ ترى كَعْبَا وَأَرْدَاهُمُ ذَا الدَّهْرُ واجْتَرَحُوا ذَنْبَا فَيَا لِيتَ شعري هَلْ أَرَى لَهُمَا قُرْبَى ثَعَدُ ولا يُسْتَامُ جَارُهُمَا غَصْبَا تُعَدُّ ولا يُسْتَامُ جَارُهُمَا غَصْبَا أَحَادِيثَ فِيهَا كُلُّكُم يَشْتَكِي النَّكَبَا وجيشِ أَبِي يَكْسُومَ إِذْ بَلَغُوا الشَّعْبَا لأصبختُمُ لَا تَمْنَعُونَ لَكُمْ سِرْبَا لِأَصبختُمُ لَا تَمْنَعُونَ لَكُمْ سِرْبَا سِوَى أَنْ حَمَيْنَا خيرَ من وَطِئَ التُرْبَا سِوَى أَنْ حَمَيْنَا خيرَ من وَطِئَ التُرْبَا سِوَى أَنْ حَمَيْنَا خيرَ من وَطِئَ التُرْبَا كَرِيمًا ثناهُ لَا بَخِيلًا ولَا ذَرْبَا يؤمُونَ نَهْرًا لَا نُزُورًا ولَا صَرْبَا يؤمُونَ نَهْرًا لَا نُزُورًا ولَا صَرْبَا يؤمُونَ المَّرْبَ الطَّرْبَ الْمُولِ الْهُمُ الْمُنْ الْمُولَ الْمَالِعُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُ الْمَالَعُمُ الْمُنْتِكِي اللَّكُورِ الْمُؤْمِلُ الْمُنْوِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُثَمِّلُ الْمُثَونَ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ

١- ألا إِنَّ عَيْنِي أَنْفَدَتْ دَمْعَهَا سكبًا
 ٢- ألا إِنَّ كَعْبَا فِي الحُرُوبِ تَخَاذَلُوا
 ٣- وعَامِرٌ تَبْكِي لِلْمُلِمَّاتِ غَذْوَةً
 ٤- هُمَا أَخَوَايَ كَيْ يَعُدَّا لغيةً
 ٥- أيا أخوينَا عبد شَمْسِ ......
 ٢- ولا تَضْبِحُوا مِنْ بَعْدِ وُدِّ وأُلْفَةٍ
 ٧- ألمْ تَعْلَمُوا مَا كَانَ في حربِ داحسِ
 ٨- فلولا دِفَاعُ اللَّه لَا شَيْءَ غيرَهُ
 ٩- فَمَا إِنْ جَنَيْنَا فِي قُرِيْشٍ عَظِيمَةً
 ١٠- أَخَا ثِقَةٍ فِي النَّائِبَاتِ مُرَزَّأً
 ١٠- يَطِيفُ بِهِ العَافُونَ يَعْشَوْنَ بَابَهُ
 ٢٠- فواللَّه لَا تنفكُ نفسي حَزِينَةً
 ٢٠- فواللَّه لَا تنفكُ نفسي حَزِينَةً
 ٢٠- قوله: « اجترحوا » أي: اكتسبوا.

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب (١٨٦/٢).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٠٣ )، وأوضح المسالك ( ٣٥٠/٣ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لطالب بن أبي طالب، عم النبي ﷺ سرد منها الشارح بعض أبياتها، وانظر الشاهد في الارتشاف ( ٧٠٧/٢ )، وشرح الأشموني ( ٨٧/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٢/٢ )، وشرح التصريح ( ١٣/٢ )، والدرر ( ٢٦/٦ ).

<sup>(</sup>٤) انظر بعض هذه الأبيات في الحماسة الشجرية ( ٦١/١ )، تحقيق: عبد المعين الملوحي، دمشق، ( ١٩٧٠م ).

٧ - قوله: « حرب داحس » بكسر الحاء المهملة، وهو اسم فرس مشهور لقيس بن زهير ابن جذيمة العبسي، وذلك أن قيسًا وحذيفة بن بدر الذبياني تراهنا على خطر عشرين بعيرًا وجعلا الغاية مائة غلوة، والمضمار أربعين ليلة، والمجرى من ذات الإصاد، فأجرى قيس داحسًا والغبراء، وأجري حذيفة الخطار والحنفاء، فوضعت بنو فزارة رهط حذيفة كمينًا على الطريق فردوا الغبراء ولطموها وكانت سابقة؛ فهاجت الحرب بين عبس وذبيان أربعين سنة.

قوله: « أبي يكسوم »: ملك من ملوك الحبشة، وأصله من كسم بمعنى كسب، وأنشد (١): وحامل القدر أبسى يكسسوم

٨ - قوله: « سربا » بفتح السين المهملة وسكون الراء، وهو الإبل وما رعى من المال.

١٠ - قوله: « ولا ذربا » بفتح الذال المعجمة وسكون الراء؛ أي: ولا متفحشًا في كلامه.

١١ - قوله: « العافون » أي: السائلون، قوله: « ولا صربا » بالصاد المهملة، أراد: ولا مانعًا شياهه عن العافين.

### الإعراب:

قوله: « أيا »: حرف من حروف النداء، و « أخوينا »: منادى مضاف منصوب، قوله: « عبد شمس » بالنصب عطف بيان من أخوينا، قوله: « ونوفلا » بالنصب عطف بيان عن قوله: « أخوينا » [ قوله: « ونوفلا » عطف على عبد شمس.

قوله: « أعيذكما »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، و « بالله »: يتعلق به، ويروى: « سألتكما بالله لا تحدثا حربًا »، قوله: « أن تحدثا » أي: من أن تحدثا، وأن مصدرية، والتقدير: أعيذكما بالله من إحداثكما الحرب، وقوله: « حربًا »: مفعول: تحدثا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « عبد شمس ونوفلًا » فإنهما بالنصب عطف بيان عن قوله: « أخوينا ] (٢)، ولا يجوز هاهنا البدل؛ لأن أحد المتعاطفين مفرد، وهما منصوبان، والبدل المجموع لا أحدهما، فلا يمكن تقدير حرف النداء، وكلاهما تابع لمنصوب لما يلزم من نصب أحدهما، وهو المضاف وبناء المفرد على الضم، والرواية بنصبهما فافهم [ وقال النيلي: وروي: عبد شمس ونوفل بالرفع

<sup>(</sup>١) بيت من الرجز غير منسوب في مراجعه، وانظره في لسان العرب، وتاج العروس (كسم).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( أ، ب ): وهو منقول من نسخة الخزانة.

على إضمار مبتدأ ] (١، ٢).

# الشاهد الثالث والخمسون بعد الثماتمائة (٢٠٠٠)

# مُون النَّارِكِ البَكْرِيِّ بِشْرٍ عَلَيْهِ الطَّيْرُ تَرْقُبُهُ وُقُوعًا عَلَيْهِ الطَّيْرُ تَرْقُبُهُ وُقُوعًا

أقول: قائله هو المرار الأسدي، وهو من الوافر.

وأراد ببشر هو بشر بن عمرو، وكان قد مُجرح ولم يعرف جارحه، يقول: أنا [ ابن ] (٥) الذي ترك بشرًا بحيث تنتظر الطيور أن تقع عليه إذا مات، وذلك لأن الطير لا تتناوله ما دام به رمق.

### الإعراب:

قوله: « أنا »: مبتدأ، و « ابن التارك »: كلام إضافي خبره، و « التارك البكري »: كلام إضافي إضافة لفظية، قوله: « بشر » بالجر عطف بيان للبكري، قوله: « الطير »: مبتدأ، والجملة أعني قوله: « ترقبه »: خبره، وقد وقعت حالًا عن البكري، والعامل فيها هو اسم الفاعل، قوله: « عليه »: يتعلق بقوله: « وقوعًا »، و « وقوعًا » نصب على التعليل؛ أي: ترقبه الطير لأجل وقوعها عليه (١٠).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بشر » فإنه عطف بيان عن البكري، ولا يجوز أن يكون بدلًا عنه؛ لأنه لو كان بدلًا - والبدل في حكم تنحية المبدل - لكان التارك في التقدير داخلًا على بشر، ولا يجوز: « التارك بشر »؛ كما لا يجوز: الضارب زيد.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( أ، ب ): وهو منقول من نسخة الخزانة.

<sup>(</sup>٢) كل ما حكم عليه بأنه عطف بيان صالح لأن يكون بدلًا إلا في موضعين: الأول: إذا كان التابع مفردًا معرفة معربًا ومتبوعه منادى فإنه ينصب بعد منصوب نحو: يا أحانا زيدًا، وينصب ويرفع بعد مضموم نحو: يا غلام زيدًا، أو زيد، ومنه بيت الشاهد، فهذا ونحوه عطف بيان، ولا يجوز أن يكون بدلًا؛ إذ لو جعل بدلًا تعين بناؤه على الضم لأن البدل على نية تكرار العامل فيلزم تقدير حرف النداء معه بخلاف عطف البيان. الثاني: إذا كان التابع مجرورًا بإضافة صفة مقرونة بأل إليه وهو غير صالح لإضافتها إليه كالشاهد الآتي رقم ( ٨٥٣)، ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٢٦/٣)، والارتشاف ( ٢٠٦/٣)، والورتشاف ( ٢٠٦/٣)،

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٠٣)، وتوضيح المقاصد ( ١٨٧/٣)، وأوضح المسالك ( ٣٥١/٣)، وشرح ابن عقيل ( ٢٢٢/٣).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر، وقائله كما ذكر في الشرح لمرار الأسدي ( جاهلي ) وانظره في الكتاب لسيبويه ( ١٨٢/١ )، مار رو م ٧٧/٧٠ ٧٧ ، ٥٠ - الأثرين ٧٧/٧٨ ، ٥٠ - عمدة الحافظ ٢٥٥١ ، ٩٩٧ ، والمقرب ( ٢٤٨/١ )،

وابن يعيش ( ٧٢/٣، ٧٣ )، وشرح الأشموني ( ٨٧/٣ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٥٥٥، ٩٩٥ )، والمقرب ( ٢٤٨/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٢٢/٢ )، والحزانة ( ٢٢٥/٤، ٢٨٣ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٦) هذا الإعراب ليس بصحيح، وإنما الصحيح أن الطير مبتدأ، وعليه خبره المقدم، وجملة ترقبه حال من البكري.

فإن قيل: ليس حكم التابع كحكم الأصل، فإنهم اتفقوا على جواز: كل شاة وسخلتها بدرهم، وعلى جواز: كل سخلتها، ورب بدرهم، وعلى جواز: رب رجل وغلامه، مع أنهم اتفقوا على امتناع: كل سخلتها، ورب غلامه، فلا يلزم من امتناع التارك بشر تصريحًا امتناع التارك بشرًا تقديرًا.

قلت: البدل في حكم تكرير العامل في جميع المواضع بخلاف المعطوف، فإنه وإن كان في بعض المواضع في حكم التكرير؛ كما في: ما زيد وعمرو، بالضم؛ فليس في كل المواضع في حكم التكرير، فلا يلزم من جواز تابع ليس في حكم التكرير لعامله جواز تابع في حكم تكرير العامل (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٨٥٢ ).





## الشاهد الرابع والخمسون بعد الثمانمائة (۲٬۱)

## أَيْنَ المَفَرُ وَالإلَهُ الطَّالِبُ والأَشْرَمُ المَغْلُوبُ لَيْسَ الغَالِبُ

أقول: قائله هو نفيل بن حبيب، وأصل ذلك أن أبرهة لما أجمع على هدم البيت وتهيأ لدخول مكة - شرفها الله تعالى - وهيأ فيلة وعبأ جيشه، أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنب الفيل ثم أخذ بأذنه، فقال له: ابرك محمودًا، وكان اسمه محمودًا، فإنك في بلد الله الحرام فبرك، فكلما عالجوه لم يقم، فوجهوه إلى اليمن فقام يهرول، ثم أرسل الله عليهم طيرًا، فخرجوا هاربين ويسألون من نفيل بن حبيب الطريق، فقال نفيل حين رأى ما نزل بهم من نقمته:

أَيْنَ المَفَرُ ..... إلى آخــره

قوله: « والأشرم » هو لقب أبرهة، والأشرم في اللغة: المشقوق الأنف، ومنه قيل لأبرهة الأشرم.

### الإعراب:

قوله: « أَيْنَ الْمَقُرُ »: جملة اسمية من المبتدأ والخبر (٣)، قوله: « والإله الطالب » جملة اسمية – أيضًا – وقعت حالًا.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) البيتان من بحر الرجز، قائلهما نفيل بن حبيب، أحد الذين شهدوا عذاب الله وهو ينزل على أبرهة وجنده، وقد جاءوا لهدم الكعبة، وانظر بيت الشاهد في شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٤٣٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٤٦/٣ )، والحنى ( ٤٩٨ )، والمغني ( ٢٩٦ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٣٨/٢ )، والدرر ( ٢٩٦٦ )، وشرح شواهد المغني ( ٧٠٥ ).

<sup>(</sup>٣) الصحيح أن أين خبر مقدم، والمفر مبتدأ مؤخر.

شواهد عطف النسق \_\_\_\_\_\_ 1711

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ليس الغالب » فإن الكوفيين والبغداديين احتجوا بأن: « ليس » تجيء عاطفة بمنزلة « لا »، والتقدير: لا الغالب (١)، وأجيب عن ذلك بأن قوله: « الغالب » اسم ليس، والخبر محذوف تقديره: ليس الغالب إياه (٢).

وقال ابن مالك: وهو في الأصل ضمير متصل عائد على الأشرم؛ أي: ليسه الغالب؛ كقولك: الصديق كانه زيد، ثم تحذف فتقول: الصديق كان زيد (7)، ومقتضى كلامه: أنه لولا تقديره متصلًا لم يجز حذفه، وفيه نظر فافهم (3).

وَإِذَا وُلِّسِتَ قَسرَضًا فَساجُرِهِ إِنَّمَا يَجْزِي الفَتَى ليس الجَمَلُ فَالْجِمَلُ عَنده معطوف على الفتى بـ (ليس) كأنه قال: لا الجمل ». شرح جمل الزجاجي الكبير لابن عصفور ( ٢٢٥/١ )، وينظر ارتشاف الضرب ( ٢٣٠/٢ ، ٦٣٠) .

<sup>(</sup>١) أجاز الكوفيون في « ليس » أن تكون من حروف العطف نحو: قام زيد ليس عمرو، حكى هذا عنهم النحاس وابن بابشاذ؛ كما حكاه ابن عصفور عن البغداديين، واحتجوا في ذلك بقول الصديق أبي بكر ﷺ: « بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي » كما احتجوا أيضًا برجز قاله نفيل بن حبيب. قال ابن مالك: « وأجاز الكوفيون استعمال ( ليس ) حرفًا عاطفًا فيقولون: قام زيد ليس عمرو؛ كما يقال: قام زيد لاعمرو، ومن أجودها ما يحتج لهم به قول أبي بكر الصديق ﷺ: ( بأبي شبيه بالنبي لا شبيه بعلي )، ومما يحتج لهم به أيضًا قول الراجز: ( البيت )؛ كما يقال: والأشرم المغلوب لا الغالب ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٤٦/٣ )، وقال ابن عصفور: « وزاد البغداديون في حروف العطف ( ليس ) واستدلوا على ذلك بقوله:

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان: « والعطف بليس عند البصريين خطأ، وقال ابن كيسان: قال الكسائي هي على بابها ترفع اسمًا وتنصب خبرًا وأجريت في النسق مجرى ( لا ) مضمرًا اسمها، فإذا قلت: رأيت زيدًا ليس عمرًا ففيها اسم مجهول وهو الأمر، ورأيت محذوفًا اكتفاء بالتي تقدمها، وعمرو محمول على المحذوف لا على العطف على ما قبله. قال ابن كيسان: وهذا الذي أذهب إليه؛ لأن ليس فعل، ولابد للفعل من اسم، فإذا عملت في اسم فلابد من خبر، والخبر حذفه جائز. انتهى. وفي الحقيقة: ليست ( ليس ) عندهم أداة عطف؛ لأنهم أضمروا الخبر في قولهم: قام زيد ليس عمرو، وفي النصب والجر جعلوا الاسم ضمير المجهول وأضمروا الفعل بعدها، وذلك الفعل المضمر في موضع خبر ليس، هذا تحرير مذهبهم فليس لعطف مفرد على مفرد ما يفهم من كلام ابن عصفور وابن مالك وهشام وابن كيسان أعرف بتقدير مذهب الكوفيين منهما » ارتشاف الضرب ( ٢٣١/٢ ).

<sup>(</sup>٣) شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٤٦/٣ )، وينظر شرح الكافية الشافية ( ١٤٣٣ )، والمغني ( ٢٩٦ )، والارتشاف ( ٢٣١/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر المغنى (٢٩٦ ).

## الشاهد الخامس والخمسون بعد الثماثمائة (۲٬۱)

 ضُواءً وَخَيْرُ الْخَيْرِ مَا كَانَ عَاجِلُه
 ضُواءً وَخَيْرُ الْخَيْرِ مَا كَانَ عَاجِلُه
 ضُامِعَة اللّهِ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللللللللللللللللللللللللّهِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وبعده:

٢ - طَعَامَيْنِ لَا أَسْطِيعُ بُخْلًا عَلَيْهِمَا جَني النَّحْلِ والعَصُوبُ تَغْلِي مَرَاجِلُه

وهما من الطويل.

قوله: « والعَصُوبُ » بفتح العين وضم الصاد المهملتين وفي آخره باء موحدة، يقال: ناقة عصوب لا تدر حتى تعصب، و « المراجل »: جمع مرجل بكسر الميم وهو القدر من نحاس.

### الإعراب:

قوله: « فأطعمنا » الفاء للعطف إن تقدمه [ شيء ] (٣)، « وأطعمنا »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه والمفعول وهو الضمير المتصل به، وقوله: « من لحمها »: متعلق بأطعم؛ أي: من لحم الناقة، و « سنامها »: عطف عليه، قوله: « شواء » بالنصب مفعول ثان لأطعمنا، قوله: « وخير الخير »: كلام إضافي مبتدأ، وخبره قوله: « ما كان عاجله ».

#### والاستشهاد فيه:

[ في قوله: « ما كان عاجله » ] (3) لأن التقدير: ما كانه عاجله؛ فالهاء خبر كان، وعاجله اسمها، ذكر هذا استشهادًا لحذف الضمير في قوله: « ليس الغالب » في البيت السابق؛ إذ التقدير: ليسه الغالب كما ذكرنا، وقيل: يجوز أن تكون كان زائدة، ويكون التقدير: خير الخير هو عاجل الخير. فافهم (٥).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) البيت من بُحر الطويل، وهو في المدح بالكرم، لقائل مجهول، وانظره في شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٤٦/٣ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض في (أ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين زيادة لبيان موطن الشاهد.

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد ( ٧٥٤ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٤٧/٣ ).

### الشاهد السادس والخمسون بعد الثمانمائة (۲۰۱)

^^٦ أَغْلَي السَّبَاءَ بِكُلِّ أَذْكَنَ عَاتِقٍ أَوْ جَوْنَةٍ قُدِحَتْ وفُضَّ خِتَامُهَا

أقول: قائله هو لبيد بن ربيعة العامري، وهو من قصيدة طويلة من الطويل، وأولها هو قوله (٣): ١ - عَفَتِ الدِّيَارُ مَحلهَا فَمُقَامُهَا عَبْنَى تَأَبَّدَ غُولُهَا فُرِجَامُهَا إلى أن قال:

٢ - قَـذْ بِتُ سَامِرُهَا وَغَايَةُ تَاجِرٍ عَالَيْت إِذْ رَفَعَتْ وعـزَّ مُدَامُـهَا
 ٣ - أَغْلَى السّبَاءَ ..... إلى آخره

قوله: «عفت »: درست؛ من عفا يعفو عفوًا وعفاء، قوله: « محلها »: حيث حلوا ونزلوا، و « المقام »: حيث أقاموا، قوله: « بمنى » قال الأصمعي: منى: موضع ببلاد قيس قريب من طخفة في الشق الأيسر وأنت مصعد إلى مكة، وصرفه؛ لأنه ذكر، وكذلك منى الحرم مصروف، قوله: « تأبد » أي: توحش، و « الغول » بضم الغين المعجمة؛ مكان، وكذلك الرجام مكان وهو بكسر الراء وبالجيم، قوله: « وغاية تاجر » يقول: راية ينصبها التاجر صاحب الخمر ليشهر نفسه بها ويعرف.

قوله: «إذ رفعت » يعني الغاية، قوله: «عز مدامها » يعني: غلا الخمر، قوله: «أغلى السباء » أي: اشتري الخمر بالغلاء، والسباء بكسر السين المهملة؛ شراء الخمر؛ من سبأت الخمر سبأ وسباء ومسبأ إذا اشتريتها لتشربها، واستبأتها مثله، ولا يقال (١) ذلك إلا في الخمر خاصة والاسم: السباء على وزن فعال بكسر الفاء، ويسمون الخمار: سبّاء بتشديد الباء، وأما إذا اشتريتها لتحملها إلى بلد آخر قلت: سبيت الخمر بلا همز، و « الأدكن »: زق قد صلح وجاد في لونه ورائحته لعتقه، قوله: « عاتق » أي: عتيق.

قوله: « أو جونة » بفتح الجيم وسكون الواو وفتح النون، وهي الخابية المطلية بالقار، قوله:

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، وهو من معلقة لبيد بن ربيعة العامري المشهورة التي تمتلئ بالغريب من الألفاظ، وهو يتحدث فيها عن الصحراء وما فيها من حيوانات أنيسة أو وحشية، وانظر بيت الشاهد في أسرار العربية (٣٠٣)، والحزانة (٣٠/١، ٥/١، ٢٦٢١)، وسر الصناعة (٢٦٣٢)، وابن يعيش (٩٢/٨)، واللسان: « قدح، وعتق »، ورصف المباني (٤١١).

<sup>(</sup>٣) ينظر ديوان لبيد بن ربيعة العامري ( ١٧٥ ) ط. دار صادر بيروت.

<sup>(</sup>٤) في (أ): يقول.

١٦١٤ \_\_\_\_\_\_ شواهد عطف النسق

« قدحت » بالقاف؛ أي: غرف ما فيها، ومنه المقدحة وهي المغرفة، قوله: « وفض » بالفاء المضمومة؛ أي: كسر خاتمها وهو الطين الذي على رأسها.

وحاصل المعنى: أشتري الخمر للندماء غالية من كل زق أدكن وخابية سوداء قد فض ختامها وأغترف الخمر منها.

#### الإعراب:

قوله: « أغلي »: جملة من الفعل والفاعل، و « السباء » بالنصب مفعوله، والباء في « بكل » تتعلق بقوله: « أغلي »، ولكن الباء بمعنى من؛ أي: من كل أدكن؛ كذا قيل (١)، وفيه نظر.

والصواب: أن تكون الباء بمعنى في، ويكون متعلقها محذوفًا، والجملة محلها النصب على الحال، والتقدير: السباء حال كونها في كل أدكن، «وأدكن»: مجرور في التقدير بالإضافة، وإنما منع الجر لامتناعه من الصرف للعلمية ووزن الفعل، وقوله: «عاتق» بالجر صفة «أدكن»، قوله: «أو جونة» [ بالجر ] (٢) عطف عليه، قوله: «قدحت» على صيغة المجهول صفة جونة وفُضَّ على صيغة المجهول أيضًا، و «ختامها»: مفعول ناب عن الفاعل، والجملة عطف على قدحت. الاستشهاد فيه:

[ في قوله: « وفض ختامها » حيث ] ( $^{(7)}$  أن الواو لا تدل على الترتيب؛ وذلك لأن فض الخاتم سابق على القدح، فإن ختامها يفض ثم يقدح، وهذا مذهب جمهور العلماء من النحاة وغيرهم، وقد قيل: إنها تجيء للترتيب، وليس بصحيح، وقد نسب هذا القول إلى الفراء، وليس بصحيح – أيضًا –  $^{(1)}$ .

<sup>(</sup>١) تأتي الباء بمعنى من أحيانًا كقول الله تعالى: ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ لَهُ أَي: منها، وأثبت هذا المعنى الكوفيون والأصمعي والفارسي والقتبي وابن مالك، ولكن هذا المعنى في البيت المذكور لا يتناسب، والأفضل أن تكون بمعنى: في هنا وهو الظرفية كقول الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَآنتُمْ أَوْلَةً ﴾ أي: في بدر أو حالة كونكم في بدر. ينظر المغنى ( ١٠٤، ١٠٥ ) والجنى الداني ( ٤٣ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٣) ما بين المعقوفين زيادة لبيان موضع الشاهد.

<sup>(</sup>٤) اختلف النحويون في معنى الواو هل تفيد الترتيب أو لا، على رأيين، الكوفيون على أنها تفيد الترتيب، واحتجوا بالفصيح من كتاب الله. قال المالقي: ٥ وعند الكوفيين أنها تعطي الترتيب كالفاء عند البصريين، واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِيبَ عَامَنُواْ ارْكَعُواْ وَالسَجُدُواْ وَالسَجُدُواْ وَيَكَمُّمُ ﴾ ومعلوم أن إخراج الأثقال إنما هو بعد الزلزال، والسجود في الشرع لا يكون إلا بعد الركوع ٥. رصف المباني للمالقي ( ١٤١٤)، وينظر: شرح الكافية للرضي ( ٣٦٤/٢)، ونسبه للكسائي في همع الهوامع ( ١٢٩/٢)، والمغني ( ٣١/٢)، وأما البصريون فقالوا: إن الواو ليست للترتيب بل هي لمطلق الجمع، واحتجوا بوجوه: أن الواو في

# الشاهد السابع والخمسون بعد الثمانمائة (۲٬۱)

# ^°٧ فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَمَطَّى بِجَوْزِهِ وَأَرْدَفَ أَعْجَازًا ونَاءَ بِكَلْكَلِ

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وهو من قصيدته المشهورة التي أولها: (٣) قِفَا نَبْكِ.... إلى آخره.

وقد ذكرنا غالبها فيما مضى، قوله: « بجوزه » أي: بوسطه، وجوز كل شيء: وسطه، ويروى: ( لما تمطى بصلبه ).

و « الأعجاز » بفتح الهمزة؛ جمع عجز، والمراد بالأعجاز هاهنا العجز؛ ذكر الجمع وأراد الواحد، قوله: « وناء » بالنون، يقال: ناء ينوء نوءًا إذا نهض بجهد ومشقة، وناء بمعنى سقط – أيضًا – وهو من الأضداد، و « الكلكل »: الصدر.

### [ الإعراب ] (1):

قوله: « فقلت » الفاء للعطف، و « قلت »: جملة من الفعل والفاعل، و « له »: يتعلق به، والضمير فيه يرجع إلى المذكور في البيت السابق، وهو قوله:

وَلَيْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الهُمُومِ لِيَبْتَلِي

العطف نظير التثنية والجمع إذا اختلفت الأسماء احتيج إلى الواو، وإذا اتفقت جرت على التثنية والجمع، تقول: جاءني زيد وعمرو لتعذر التثنية، فإذا اتفقت قلت: جاءني الزيدان والعمران، ثانيًا: أنها تستعمل في مواضع لا يسوغ فيها الترتيب نحو: اختصم زيد وعمرو، وتقاتل بكر وخالد، فالترتيب هنا ممتنع؛ لأن الخصام والقتال لا يكون من واحد، ولذلك لايقع هاهنا من حروف العطف إلا الواو. ثالثًا: مما يدل على أنها للجمع المطلق من غير ترتيب قولك: جاءني زيد وعمرو أمس زيد وعمرو بعده، فلو كانت للترتيب لكان قولك: بعده تكريرًا، ولكان إذا قلت: جاءني زيد اليوم وعمرو أمس متناقضًا؛ لأن الواو قد دلت على خلاف ما دلت عليه أمس؛ من قبل أن الواو تفيد ترتيب الثاني بعد الأول، وأمس تدل على تقدمه، ومن ذلك قوله تعالى في البقرة: ﴿ وَلَوْلُوا حِطّلةٌ ﴾ وفي الأعراف: ﴿ وَقُولُوا حِطّلةٌ وَادَخُلُوا أَلْبَابُ سُجُكَدًا ﴾. ابن يعيش ( ۱/۷ - ۹۳ ).

وقال الفراء: ﴿ فأما الواو فإن شئت جعلت الآخر هو الأول والأول الآخر، فإذا قلت: زرت عبد الله وزيدًا، فأيهما شئت كان هو المبتدأ بالزيارة ﴾. معاني القرآن للفراء ( ٣٩٦/١ ). وينظر المغني بحاشية الأمير ( ٣١/٢ )، وبلوغ الأرب في الواو في لغة العرب ( ٢٢٧ )، ونتائج الفكر للسهيلي ( ٢٠٨ – ٢١٥ ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من معلقة امرئ القيس المشهورة التي كثرت منها الشواهد النحوية، وبيت الشاهد في اللسان: « كلل » وهو في الديوان ( ١٨ )، ط. دار المعارف، و ( ١١٧ ) ط. دار الكتب.

<sup>(</sup>٣) الديوان (١١٠). (٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب).

ومقول القول هو البيت الثاني وهو قوله:

أَلَا أَيُّهَا اللَّهُ لُ الطُّويلُ أَلَّا الْجَلِي بِأَمْثَلِ

و « لَمَا » بمعنى حين، و « تمطى »: جملة من الفعل والفاعل، و « ببجوزه »: يتعلق به، قوله: « وأردف »: عطف على تمطى، و « أعجازًا »: مفعوله، تقديره وأردف أعجازه؛ أي: أواخره، قوله: « وناء بكلكل »: عطف على ما قبله.

#### الاستشهاد فيه:

مثل ما قبله، وهو أن الواو لا تدل على الترتيب لأن البعير ينهض بكلكله أولًا، ثم بعجزه، ثم بجوزه وهو وسطه (١).

# الشاهد الثامن والخمسون بعد الثمانمائة (٣٠٢)

# 

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الكامل.

قوله: « تولى » أي: أدبر، قوله: « وجماديان » بضم الجيم؛ تثنية جمادى الأولى وجمادى الآخرة، قال الفراء: الشهور كلها مذكرات إلا جماديين فإنهما مؤنثان، ويقال: هذا شهر كذا وشهر كذا، وهذه جمادى الأولى وجمادى الآخرة، فإن سمعت تذكير جمادى فإنما يذهب به إلى الشهر ويترك اللفظ، والجمع جماديات على القياس (<sup>3)</sup>.

ولو قيل: جماد لكان قياسًا مثل: كسالَى وكسالِ، وإنما سميت جمادى لجمود الماء فيها، قلتُ: هذا باعتبار ما وقع في حال التسمية؛ فإنه صادق وقت جمود الماء، وإلا فقد يكون جمادى في شهور الصيف.

<sup>(</sup>۱) ينظر الشاهد رقم ( ۸۰۲ ). (۲) ابن الناظم ( ۲۰۰ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل، ذكر الشارح أنه لم يقف على قائله، وهو منسوب لأبي العيال الهذلي في الدرر ( ١٢٥/١ )، وشرح أشعار الهذليين ( ٤٣٤/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٤٩/٣ )، وجواهر الأدب ( ١٧١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٤٢/١ ).

<sup>(</sup>٤) قال الفراء: « الشهور كلها مذكرة إلا جماديين فإنهما أنثيان، قال الشاعر:

إذا جممادى مستعبث قَـطُـرَهـا (انَ جَـنَـابِـي عَـطَـنَ مُـغـصِـفُ فإذا سمعتها في شعر مذكرة فإنما يذهب به إلى الشهر ويترك لفظها ». ينظر المذكر والمؤنث للفراء ( ٩٤ ).

شواهد عطف النسق \_\_\_\_\_\_ ١٦١٧

#### الإعراب:

قوله: « حتى إذا رجب » حتى هذه جارة عند ابن مالك (١)، وإذا في موضع الجر بها وهو (٢) قول الأخفش وغيره (٣).

وعند الجمهور: حتى في مثل هذه المواضع [حرف (٤) ابتداء] (٥)، و « إذا »: في موضع نصب بشرطها أو جوابها، و « رجب »: مرفوع بفعل محذوف يفسره الظاهر تقديره: حتى إذا تولى رجب، قوله: « وانقضى »: جملة من الفعل والفاعل، عطف على « تولى »، قوله: « وجماديان »: عطف على رجب ولكن فيه تقديم وتأخير في المعنى؛ لأن رجب بعد الجماديين لا قبلهما.

قوله: « وجاء شهر »: جملة من الفعل والفاعل عطف على ما قبلها، و « مقبل »: صفة للشهر، وأراد به شهر شعبان أو شهر رمضان، وجواب إذا محذوف أو مذكور في البيت الثاني إن كان له شفع، ويقدر الجواب بحسب ما يليق بالمقام، وهو ظاهر لا يخفى.

#### الاستشهاد فيه:

[ في قوله: « وجماديان ] (١) مثل ما قبله وهو أن الواو لا تدل على الترتيب؛ لأن « رجب » بعد جماديين كما ذكرنا لا قبلهما (٧).

## الشاهد التاسع والخمسون بعد الثمانمائة (٩٠٨)

| بِسِقْطِ اللَّوَى بَيْنَ الدُّخُولِ فَحَوْمَلِ | <u>۸۰۹</u><br>ظه                             | - |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|
| نندي، وصدره <sup>(۱۰)</sup> :                  | أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الك         |   |
|                                                | قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبِ وَمَنْزِلِ |   |

<sup>(</sup>١) شرح التسهيل لابن مالك ( ٨٧/٤ )، وينظر الكتاب ( ٦٦/٣ ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): وهذا. (٣) ينظر الجنى الداني للمرادي ( ٣٧١، ٣٧٢ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( أ، ب ): وهو زيادة في نسخة الخزانة.

 <sup>(</sup>٥) قال ابن هشام: « زعم أبو الحسن في حتى إذا جاؤوها أن إذا جر بحتى »، المغني ( ٩٤ ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين زيادة لبيان موضع الشاهد. (٧) ينظر الشاهد رقم ( ٨٥٦ )، ورقم ( ٨٥٧ ).

<sup>(</sup>٨) ابن الناظم ( ٢٠٥ )، وأوضح المسالك ( ٣٥٩/٣ ).

<sup>(</sup>٩) البيت من بحر الطويل، وهو مطلع قصيدة امرئ القيس المشهورة، وهي في الديوان ( ٨ )، ط.دار المعارف، والديوان ( ٩ )، ط.دار المعارف، والديوان ( ٩ )، طبعة دار صادر، وينظر الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ٢٠٥/٤ )، والمغني ( ١٦٢،١٦١ )، والمنصف ( ٢٢٤/١ )، والجنبي الداني ( ٦٣ ، ٦٤ )، والحزانة ( ٣٣٢/١ )، ( ٣٢٤/٣ )، وشرح شواهد المغني ( ٣٦٠ ). ( ١٠٠ ) الديوان ( ١٠٠ )، طبعة. دار الكتب العلمية.

وهو أول قصيدته المشهورة، قوله: « بسقط اللوى » بكسر السين المهملة وسكون القاف، وهو ما تساقط من الرمل، و « اللوى » بكسر اللام؛ منقطع الرمل من حيث يرقّ، و « الدخول وحومل »: موضعان من منازل بني كلاب، وقال الكلابي: الدخول: ماء لعمرو بن كلاب فيه أبنية (١).

### الإعراب:

قوله: « قفا »: خطاب للواحد بصيغة التثنية للتأكيد؛ كأنه قال: قف قف، وذلك كما في قوله تعالى: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ ﴾ [ ق: ٢٤ ] فإنه خطاب لمالك خازن النار، والمعنى: ألق ألق، وقد قيل: إنه خطاب لصاحبيه الاثنين، وكذا الخطاب في قوله: ألقيا للملكين.

قوله: «نبك»: مجزوم لأنه جواب الأمر، قوله: «من ذكرى»: يتعلق بقوله: «نبك»، وهو مصدر ذكر يذكر، أضيف إلى حبيب، و «منزل»: عطف عليه، والباء في «بسقط اللوى» ظرف؛ أي: في سقط اللوى، و «بين»: نصب على الظرف أضيف إلى الدخول، وقوله: «فحومل»: عطف عليه.

#### الاستشهاد فيه:

[ في قوله: « فحومل » ] (٢) من حيث أنه أناب الفاء مناب الواو، والمعنى: بين الدخول وحومل؛ إذ لا يجوز أن يقال: زيد بين عمرو فخالد، بالفاء لأن بين إنما تقع معها الواو؛ لأنك إذا قلت: المال بين زيد وعمرو فقد احتويا عليه، فهذا موضع الواو لأنها للاجتماع، وإن جئت بالفاء وقع التفريق فلم يجز، وعلى هذا كان الأصمعي يرويه: بين الدخول وحومل بالواو (٣).

وقال النحاس في شرحه: أما الاحتجاج لمن رواه بالفاء، فلأن هذا ليس كقولك: المال بين زيد وعمرو؛ لأن الدخول موضع يشتمل على مواضع، فلو قلت: عبد الله بين الدخول، تريد مواضع الدخول لتم الكلام؛ كما تقول: دربنا بين مصر تريد: بين أهل مصر، فعلى هذا قوله: « بين الدخول فحومل » أراد: بين مواضع الدخول وبين مواضع حومل، ولم يرد موضعًا بين الدخول وحومل. فافهم (<sup>3</sup>).

<sup>(</sup>١) ينظر معجم البلدان ( ٣٧٣/٢، ٥٠٧ ). (٢) ما بين المعقوفين زيادة لبيان موطن الشاهد.

<sup>(</sup>٣) ينظر المغني ( ١٦٢، ٣٥٦ )، وقد رد ابن هشام رواية الأصمعي بقوله: ﴿ وأُجِيبُ بأن التقدير: بين مواضع الدخولُ فمواضع حومل؛ كما يجوز: جلست بين العلماء فالزهاد ﴾.

<sup>(</sup>٤) تأتّي الفاء بمعنى الواو أحيانًا وهو الترتيب، والترتيب هنا عطف لمجرد المشاركة في الحكم، وسمي هذا ترتيبًا في اللفظ وأن المراد وقوع الفعل بتلك المواضع وترتيب اللفظ واحدًا بعد الآخر بالفاء ترتيبًا لفظيًّا، وذهب بعض البغداديين أن الأصل ما بين فحذف ما دون بين، وقيل: الفاء نائبة عن إلى، قال ابن هشام بعد أن ذكر الرأي السابق: ويحتاج =

شواهد عطف النسق \_\_\_\_\_\_ مواهد عطف النسق \_\_\_\_\_

### الشاهد الستون بعد الثمانمائة (۲٬۱)

# ٨٦٠ كَـهَـزٌ الـرُدَيْنِـيِّ تَحْتَ العَجَاجِ جَرَى فِي الأَنَابِيبِ ثُمَّ اضطَرَبْ

أقول: قائله هو أبو دؤاد جارية بن الحجاج، وهو من قصيدة بائية من المتقارب، وأولها هو قوله (٣):

١ - وَقَدْ أَغْتَدِي فِي بَيَاضِ الصَّبَاحِ
 ٢ - بِطِرْفِ يُنَازِعُنِي مَرِسِنًا سَلُوفِ المقَادَةِ مَحْضِ النَّسَبُ
 ٣ - غَدَوْنَا نُرِيدُ بِهِ الآبِدَاتِ تُؤيِّيهِ بَيْنِ هَالٍ وهَبْ

۱ – قوله: « أعجاز ليل »: أواخره، و « الذنب » – أيضًا – آخره.

٢ - قوله: « بطرف » بكسر الطاء وسكون الراء المهملتين وفي آخره فاء، وهو الفرس الكريم، قوله: « سلوف المقادة » أي: خالص النسب لم يقارف الهجنة.

و « المرسن » بفتح الميم وسكون الراء وكسر السين؛ هو الأنف، وإنما قال: ينازعني مرسنًا؛ لأن الحبل ونحوه يقع على مرسنه، قوله: « كهز الرديني » أي: كهز الرمح الرديني، قال الجوهري: القناة الردينية والرمح الرديني زعموا أنه منسوب إلى امرأة سمهر تسمى ردينة، وكانا يقومان القنا بخط هجر (<sup>2)</sup>.

و « العجاج » بفتح العين وتخفيف الجيم؛ هو الغبار، و « الأنابيب »: جمع أنبوبة وهي ما بين كل عقدتين من القصب، والأنبوبات – أيضًا – جمع.

٣ - و: « الآبدات »: المتوحشات، « تؤييه »: من التأييه وهو الدعاء، وقال أبو عبيدة:

<sup>=</sup> القول إلى أن يقال: وصحت إضافة « بين » إلى الدخول لاشتماله على مواضع أو لأن التقدير: بين مواضع لدخول وكون الفاء للغاية بمعنى إلى غريب ». المغني ( ١٦٢ )، وينظر الجنى الداني ( ٦٤ ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٠٦ )، وتوضيح المقاصد ( ١٩٧/٣ )، وأوضح المسالك ( ٣٦٣/٣ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر المتقارب نسب لأبي دؤاد، كما هنا، كما نسب إلى حميد بن ثور، وانظره في الجنى الداني ( ٤٢٧)، والارتشاف ( ٦٨/٢)، والمغني ( ١١٩)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٣١/٢)، والدرر ( ٩٦/٦)، وشرح التصريح ( ١٤٠/٢)، وشرح شواهد المغني ( ٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر بعض هذه الأبيات في شرح شواهد المغني ( ٣٥٨، ٣٥٩ )، وانظر القصيدة في ديوان حميد بن ثور ( ١٦ ) تحقيق: محمد يوسف نجم، ط. دار صادر، بيروت.

<sup>(</sup>٤) الصحاح مادة: « ردن ».

التأييه أن تقول: آه ولا يدعى بها إلا ما بعد منهن، قوله: « هال »: يستعمل في موضع نهي وإيعاد، ويجيء في موضع زجر.

#### الإعراب:

قوله: « كهز الرديني » الكاف للتشبيه، والهز مصدر بمعنى الاهتزاز، والمعنى: كاهتزاز الرديني، فالمصدر مضاف إلى فاعله، وموضعها الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره: هز الطرف تحتي كهز الرديني، واهتزازه كناية عن سرعة حركته وشدة جريه، وقوله: « تحت العجاج »: كلام إضافي نصب على الظرف والعامل فيه المصدر.

قوله: « جرى »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الراجع إلى الهز، و « في الأنابيب »: يتعلق به، والمعنى: جرى اهتزازه في أنابيبه، قوله: « ثم اضطرب » أي: فاضطرب. الاستشهاد فيه:

وهو أن ثم في موضع الفاء، فإن الهز إذا جرى في الأنابيب اضطرب الرمح ولم يتراخ ذلك، وقال ابن مالك: عطف بثم عطف مفصل على مجمل؛ لأن جريان الهز في الأنابيب هو اضطراب المهزوز، ولكن في الاضطراب تفصيل، وفي الهز إجمال (١).

الشاهد الحادي والستون بعد الثمانمائة (٢٠٠٠)

# ^^11 لَقَى الصَّحِيفَةَ كَيْ يُخَفِّفَ رَحْلَهُ وَالزَّادَ حَتَّى نَعْلَهُ أَلْقَاهَا اللهِ السَّعِيفَةَ كَيْ يُخَفِّفُ رَحْلَهُ وَالزَّادَ حَتَّى نَعْلَهُ أَلْقَاهَا

أقول: هذا البيت نسبه الناس إلى المتلمس، ولم يقع في ديوان شعره، وإنما هو لأبي مروان النحوي، قاله في قصة المتلمس حين فرَّ من عمرو بن هند؛ حكى ذلك الأخفش عن عيسى ابن عمر فيما ذكره أبو علي الفارسي، وكان قد هجا عمرو بن هند، وهجاه - أيضًا - طرفة

<sup>(</sup>۱) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٥٥/٣ )، ووقوع ثم موقع الفاء استشهد به ابن مالك لهذا المعنى بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَلِكُمْ وَصَّنَكُم بِهِ لَمَلَّكُمْ تَلَقُونَ ۞ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ ﴾ [ الأنمام: ١٥٣، ١٥٤ ]، وبالبيت المذكور، ينظر المغني ( ١٦٢ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٠٦ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٠١/٣ )، وأوضح المسالك ( ٣٦٥/٣ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل، وليس في ديوان المتلمس، ولا في ديوان أبي مروان النحوي، وانظره في الكتاب لسيبويه ( ٩٧/١)، وأسرار العربية ( ٢٦٩)، والجنى الداني ( ٧٤٥، ٥٥٣)، والحزانة ( ٤٧٢/٩)، ورصف المباني ( ١٨٢)، وابن يعيش ( ١٩/٨)، والمغني ( ١٢٤، ١٣٠)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٤/٢، ٣٦)، وشرح شواهد المغني ( ٣٧٠)، والمورد ( ٢١/٣)، وشرح التصريح ( ٢٤/٢) ).

شواهد عطف النسق \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ شواهد عطف النسق

فقُتل طرفة وفر المتلمس، وبعد البيت المذكور (١):

# ٢- وَمَضَى يَظُنُّ بَرِيدَ عَمْرِو خَلْفَهُ خُوفًا وفارق أرضَهُ وقَلَلَهُ عَمْرِو خَلْفَهُ وَمَضَى يَظُنُّ بَرِيدَ عَمْرِو خَلْفَهُ خُوفًا وفارق أرضه وقلله وقلله وقلله وقلله الكامل.

قوله: « ألقى الصحيفة » أراد بها الكتاب، يعني أنه ألقاها في النهر وبالغ في الإلقاء بإلقاء الزاد والنعل ليخفف عن راحلته وينجو من عدوه المخاطب بقتله، ويروى: الحقيبة، وهي ما تأخر من مؤخر الرحل، ويروى: الحشية وهي البرذعة المحشوة، والرحل للناقة كالسرج للفرس. الإعراب:

قوله: « ألقى »: فعل ماض من الإلقاء وفاعله الضمير الذي استتر فيه الذي يرجع إلى المتلمس، قوله: « كي » للتعليل، و « أن » مضمرة، و « يخفف »: منصوب بها، وهي جملة من الفعل والفاعل، و « رحله »: كلام إضافي مفعوله، قوله: « والزاد » بالنصب عطف على رحله. الاستشهاد فيه:

في قوله: « حتى نعله ألقاها » وذلك لأن المعطوف بحتى لا يكون إلا بعضًا وغاية للمعطوف عليه، والنعل ليس بعض الزاد بل بينهما مباينة، ولكنه مؤول، وتقديره: ألقى ما يثقله حتى نعله (٢). ويجوز في « نعله » ثلاثة أوجه:

النصب على العطف بالتأويل المذكور.

والرفع على الابتداء، وألقاها خبره، وتكون حتى حرف ابتداء ابتدأت بعدها الجملة.

والجر على أن تكون حتى جارة بمنزلة إلى، فإن قيل: الشرط فيه أن تكون قرينة تقتضي دخول ما بعدها فيما قبلها وهاهنا ليس كذلك، قلت: قد مر الجواب عن هذا بأنه مؤول فافهم (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر شرح شواهد المغني ( ٣٧١ ).

<sup>(</sup>۲) اشترط النحويون للعطف بحتى شروطًا: أن يكون المعطوف بها بعض ما قبلها أو كبعضه مثل: قدم الحجاج حتى المشاة، وأكلت السمكة حتى رأسها، ومنه البيت المذكور لأن المعنى: ألقى ما يثقله حتى نعله، وإن كان النعل ليس بعضًا لما قبلها ولكنه بالتأويل بعض، وأن يكون المعطوف غاية لما قبلها في زيادة أو نقص، ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٥٧/٣)، والجنى الداني ( ٧٤٥، ٥٤٧)، والمغني ( ٣١٢، ١٢٤)، والارتشاف ( ٣٤٦/٢). (٣) ينظر شرح شواهد المغني ( ٣٧١) وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٥٨/٣).

# الشاهد الثاني والستون بعد الثمانمائة (۲٬۱)

### مَا أَبَالِي أَنَبٌ بِالْحَزْنِ تَيْسٌ أَمْ جَفَانِي بِظَهْرِ غَيْبٍ لَئِيمُ اللَّهِ مَا أَبَالِي أَنَبٌ بِالْحَزْنِ تَيْسٌ

أقول: قائله هو حسان بن ثابت الأنصاري ، وهو من الخفيف.

قوله: « أنب » الهمزة فيه للاستفهام على ما نذكره، و « نب » بالنون وبالباء الموحدة؛ من نب التيس ينب من باب ضرب يضرب نبيبًا إذا صاح وهاج، و « الحزن » بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي، وهو في اللغة ما غلظ من الأرض وصلب، ولكن المراد هاهنا بلاد العرب فإن بلاد العرب تسمى حزنًا.

#### الإعراب:

[ قوله: « ] (٣) ما أبالي »: جملة من الفعل والفاعل وقد دخلها حرف النفي، قوله: « أنب »: الهمزة للاستفهام، و « نب »: فعل ماض، و « تيس »: فاعله، والباء في بالحزن للظرف، قوله: « أم » متصلة، و « جفاني »: جملة من الفعل والمفعول، و « لئيم »: فاعله، والباء في بظهر غيب للظرف – أيضًا –.

#### الاستشهاد فيه:

أن « أم » متصلة وقعت بين جملتين فعليتين، والجملة في معنى المفرد، والتقدير: ما أبالي أكان من قيس نبيب أم من لئيم جفاء، فهذان فعلان لفاعلين، وقد يكونان لفاعل واحد؛ كما في قولك: أقام زيد أم قعد، والتقدير: أكان من زيد قيام أم قعود؟ (٤).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٢٠٦).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الخفيف، وقائله حسان بن ثابت الأنصاري، وانظره في الديوان ( ٤٣١ )، بشرح البرقوقي، والكتاب لسيبويه ( ١٨١/٣ )، وشرح أبيات سيبويه ( ١٤١/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦٠/٣ )، والمقتضب ( ٢٩٨٣ )، والخزانة ( ١١/٥٥١، ١٥٧١ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٤) أم المتصلة التي تسبقها همزة ويصلح موضعها لأي، تقول: أيهم ضربت أزيدًا أم عمرًا أم خالدًا، وسميت متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغني أحدهما عن الآخر، ولا يحصل الفاعل إلا بهما، ومصحوباها قد يكونان فعلين لفاعلين متباينين أو اسميتين كما سيأتي. ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٣٥٩/٣)، ٣٦٠)، والارتشاف (٢٠١)، والجنى الداني (٢٠٥، ٢٠٠).

### الشاهد الثالث والستون بعد الثمانمائة (۲٬۱)

# مُنْ وَلَسْتُ أَبَالِي بَعْدَ فَقْدِي مَالِكًا أَمَوْتِي نَاءٍ أَمْ هُـوَ الآنَ وَاقِـعُ الْمَانُ وَاقِـعُ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: « ناء » أي: بعيد؛ من نأى ينأى.

#### الإعراب:

قوله: «ولست» الواو للعطف إن تقدمه شيء، والضمير المتصل بليس اسمه، وخبره الجملة أعني قوله: «أبالي»، و « بعد » نصب على الظرف، و « فقدي » مصدر مضاف إلى فاعله، و « مالكًا »: مفعوله، قوله: «أموتي » الهمزة للاستفهام، وموتي: كلام إضافي مبتدأ، وناء: خبره، قوله: «أم »: متصلة، وقوله: « هو »: مبتدأ، وخبره قوله: « واقع »، و « الآن »: نصب على الظرف.

#### الاستشهاد فيه:

أن: «أم » المتصلة وقعت بين جملتين اسميتين، وذلك لأن: «أم » الواقعة بعد همزة التسوية لا تقع إلا بين جملتين، ولا يكونان معها إلا في تأويل المفردين؛ كما [ ذكرنا ] (٣) في البيت السابق، ويكونان فعليتين كما مر، واسميتين كما في هذا البيت، ويكونان مختلفتين نحو: ﴿ سَوَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَدَعُونُهُمُ أَمَّ أَنتُدُ صَلِمِتُونَ ﴾ [ الأعراف: ١٩٣ ] (٤).

### الشاهد الرابع والستون بعد الثمانمائة (١٠٠٠)

# اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

أقول: قائله هو زياد بن حمل بن سعد بن عميرة بن حريث، وهو من قصيدة طويلة من

وانظر بيت الشاهد في الخصائص ( ٣٠٠/١ )، ( ٣٣٠/٢ )، والدرر ( ٩٧/٦ )، وابن يعيش ( ٣٩/٩ )، والمغني =

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٠٧ )، وأوضح المسالك ( ٣٦٨/٣ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، وهو لمتمم بن نويرة، في رثاء أخيه مالك،وانظره في المغني ( ٤١ )، وشرح التصريح ( ١٤٢/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٤٢/٢ )، والدرر ( ٩٧/٦ )، وشرح شواهد المغني ( ١٣٤ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (ب ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد السابق ( ٨٦٢ )، والمغنى ( ٤١ ).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ٢٠٧ )، وأوضع المسالك ( ٣٧٠/٣ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر البسيط، وهو من قصيدة طويلة لزياد بن منذر التميمي، ذكرها الشارح كما قال، ومطلعها: ألا حبذا أنت يا صنعاء من بلد ولا شعوب هوى فستمى ولا نقم

١٦٢٤ \_\_\_\_\_ شواهد عطف النسق

البسيط ذكرناها في شواهد المعرفة والنكرة (١).

قوله: « للطيف » هو طيف الخيال وهو الذي يجيء في النوم، ويروى:

فقمت للزور .....للفري فقمت للزور في المناسبين فقمت المناسبين فقمت المناسبين المناسبين فقمت المناسبين في المناسبين ال

و « مرتاعًا »: من الروع وهو الخوف، قوله: « [ (٢) فأرقني » بتشديد الراء؛ أي: أسهرني، قوله: « حلم » بضم الحاء واللام، وهو ما يراه النائم في نومه، والمعنى: رأيت الحبيبة في المنام، وظننت أنها أتتني، ولما استيقظت قلت: أهي أتتني حقيقة أم أتاني خيالها في النوم.

#### الإعراب:

قوله: « فقمت » الفاء للعطف، وقمت: جملة من الفعل والفاعل، واللام في: « للطيف » للتعليل أي: لأجل الطيف، و « مرتاعًا »: نصب على الحال، قوله: « فأرقني »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير الذي يرجع إلى الطيف، والمفعول وهو الضمير المتصل به، قوله: « فقلت »: عطف على قوله: « فأرقني »، [ قوله: « ] (٣) أهي » الهمزة للاستفهام، و « هي »: مبتدأ، و « سرت »: خبره، و « أم »: متصلة، و « عادني »: جملة من الفعل والمفعول، و « حلم »: فاعله. الاستشهاد فيه:

أن: « أم » المتصلة وقعت بين جملتين فعليتين في معنى المفردين، والتقدير: فقلت أهي سارية أم عائد حلمها، أي: أيّ هذين، وفيه استشهاد آخر وهو إسكان الهاء في قوله: « أهي » تشبيهًا بكيف (٤).

# الشاهد الخامس والستون بعد الثمانمائة (١٠٠٥)

^<u>^^</u> لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وَلَوْ كُنْتُ دَارِيًا شُعَيْثُ ابْنُ سَهْمٍ أَمْ شُعَيْثُ ابنُ مِنْقِرِ

أقول: قائله هو الأسود بن يعفر التميمي، وهو من الطويل.

<sup>= (</sup> ٤١ )، والحزانة ( ٢٤٤/، ٢٤٥ )، وشرح التصريح ( ٢٣/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ١٣٤ ).

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم (٤٩ ).

<sup>(</sup>٢) من هنا في نسخة ( أ ): سقط حتى منتصف الشاهد رقم ( ٨٨٥ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٤) ينظر الشاهد رقم ( ٨٦٢، ٨٦٣ ).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ٢٠٧ )، وروايته في ( ب ): ( وإن كنت داريًا ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، منسوب في مراجعه للأسود بن يعفر التميمي، وانظره في المقتضب ( ٢٩٤/٣ )، والمحتسب ( ٥٠/١ )، والمغني ( ٤٢ )، وشرح التصريح ( ١٤٣/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ١٣٨ )، وهمع الهوامع =

قوله: « شعيث » في الموضعين بضم الشين المعجمة وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره ثاء مثلثة، وكثير من الناس يصحفونه فيقرؤونه بالباء الموحدة.

#### الإعراب:

قوله: « لعمرك » اللام فيه للتأكيد، و « عمرك » بفتح العين مبتدأ، وخبره محذوف تقديره: لعمرك قسمي أو يميني، قوله: « ما أدري »: جملة منفية ومفعولها هو قوله: « شعيث بن سهم »؛ إذ التقدير: أشعيث بن سهم على ما يجيء الآن – إن شاء الله تعالى –.

قوله: « ولو كنت داريًا »، [ ويروى: وإن كنت داريًا، وهو عطف على مقدر تقديره: ما كنت داريًا وإن كنت داريًا على مقدر تقديره: النسبين هو الصحيح نسب شعيث ابن سهم، أم نسب شعيث بن منقر.

قوله: « شعيث » أصله: أشعيث؛ حذف منه حرف الاستفهام، وهو مرفوع بالابتداء، وخبره قوله: « ابن سهم » أي: أشعيث هو ابن سهم، وهذا خبر ليس بصفة، وإنما حذف [ التنوين ] (٢) للضرورة؛ كما قد حذف في قوله:

عَمْرُو الَّذِي هَشَمَ الثَّرِيدَ.....

على ما يجيء الآن عن قريب <sup>(٣)</sup>، قوله: « أم » متصلة، و « شعيث » مبتدأ، و « ابن منقر »: خبره، وليس بصفة كما في الذي قبله.

#### الاستشهاد فيه:

في أربعة مواضع:

الأول: هو الذي قصده ابن الناظم وهو وقوع أم المتصلة بين جملتين اسميتين (١٠).

الثاني: فيه حذف الهمزة الاستفهامية من شعيث ابن سهم؛ إذ أصله: أشعيث ابن سهم. الثالث: أن شعيئًا في الموضعين ليس موصوفًا بابن؛ بل هو مخبر عنه به؛ كما قررناه فافهم. الرابع: فيه حذف التنوين من شعيث للضرورة (°).

<sup>=</sup> للسيوطي ( ١٣٢/٢ )، والحزانة ( ١٢٢/١١ ).

<sup>(</sup>۲،۱) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) هو بيت لعبد اللَّه بن الزبعريُّ، وهو القادم برقم ( ٨٦٦ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشواهد الثلاثة السابقة عن هذا البيت.

<sup>(</sup>٥) قال ابن هشام بعد أن ذكر البيت: ﴿ الْأَصَلِّ: أَشْعِيثُ بالهمزة في أُولُهُ والتنوين في آخره فحذفهما للضرورة، =

شواهد عطف النسق

### الشاهد السادس والستون بعد الثمانمائة (۲۰۱)

#### وَرِجَالُ مَكَّةَ مُسْنِتُونَ عِجَافُ مُرُو الَّذِي هَشْمَ الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ

أقول: قائله هو عبد الله بن الزبعرى السهمي، وهو من قصيدة من الكامل، وأولها هو قوله:

فَالْخُ خَالِصُهَا لِعَبْدِ منَافِ ١ - كَانَتْ قُرَيْشُ بيضةً فتفلقت

والظَّاعِنِينَ لرحْلَةِ الأَضْيَافِ ٢ - الخالِطِينَ فَقِيرَهُمْ بِغَنِيَّهُمْ والقَائِلِينَ هَلُمُ لِلأَضْيَافِ ٣ - والرَّائِشِينَ ولَيْسَ يُوجَدُ رَائِشٌ

٤ - عَمْرُو الَّذِي هَشَمَ ..... ..... إلى آخره

ويروى:

عَمْرُو العلا هَشَّمَ الثريد لضيفه

ومدح بها ابن الزبعرى هاشم بن عبد مناف، واسمه: « عمرو »، وإنما سمي هاشمًا لهشمه الثريد لقومه، وكان سبب مدح ابن الزبعري، وهو سهمي لبني عبد مناف أنه كان قد هجا قُصَيًّا بشعر كتبه في أستار الكعبة <sup>(٣)</sup>، أوله:

. ألهى قصيًّا عَنِ المَجْدِ الأَسَاطِيرُ ومِشْيَةً مِثْل مَا يَمْشِي الشَّقَارِيرُ

فاستعدوا عليه بني سهم، فأسلموه إليهم فضربوه وحلقوا شعره وربطوه إلى صخرة بالحجون، فاستغاث قومه فلم يغيثوه، فجعل يمدح قصيًّا ويسترضيهم، فأطلقه بنو عبد مناف منهم وأكرموه فمدحهم بهذا الشعر.

قوله: « هشم الثريد » الهشم: كسر الشيء اليابس، يقال: هشم الثريد إذا كسر [ الخبز اليابس ولته بمرق اللحم، وقيل: لا يكون ثريدًا حتى يكون فيه لحم ] (1).

<sup>=</sup> والمعنى: ما أدري أي النسبين هو الصحيح ». المغني ( ٤٢ )، وقال ابن مالك أيضًا بعد أن ذكر البيت: « وابن سهم وابن منقر خبران لا صفتان وحذف التنوين من شعيث »، شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦٠/٣ ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، وقد نسب في مراجعه لعبد الله بن الزبعرى، وانظره في المقتضب ( ٣١٦/٢ )، والمنصف (٢٣١/٢)، والإنصاف ( ٦٦٣)، ورصف المباني ( ٣٥٨)، وابن يعيش ( ٣٦/٩)، واللسان مادة: « سنت وهشم ».

<sup>(</sup>٣) السهمي نسبة إلى عدي بن سهم، وعبد الله أحد شعراء قريش المعدودين، أسلم يوم فتح مكة، وكان يهجو المسلمين قبل ذلك، انظر سمط اللآلئ ( ٣٨٧ )، والبيت من بحر البسيط، في ديوانه ( ٣٧ )، وطبقات فحول الشعراء

<sup>.(</sup> ٢٣٥/١ ). (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

قوله: « مسنتون »: من أسنت القوم: أجدبوا، وأصله من السنو (١)، قلبوا الواو تاء ليفرقوا بينه وبين قولهم: أسنى القوم إذا أقاموا سنة في موضع، قوله: « عجاف » بكسر العين؛ جمع عجفاء على غير قياس؛ لأن أفعل وفعلاء لا يجمعان على فعال، ولكنهم [ بنوه ] (٢) على سمان، وهو من العجف بفتحتين، وهو الهزال.

#### الإعراب:

قوله: «عمرو»: مرفوع بالابتداء، وحذف التنوين للضرورة، وخبره: « الَّذِي هَشَمَ الثريد» والتقدير: عمرو هو الذي هثم الثريد، واللام في « لقومه » للتعليل، قوله: « ورجال مكة »: كلام إضافي مبتدأ، وخبره قوله: « مسنتون » والجملة وقعت حالًا، و « عجاف »: خبر بعد خبر. الاستشهاد فيه:

في قوله: « عمرو » حيث حذف منه التنوين لأجل الضرورة، استشهد به ابن الناظم على حذف التنوين من: « شعيث » في البيت السابق كما ذكرناه (٣).

### الشاهد السابع والستون بعد الثمانمائة (٤٠٠٠)

# <u>٨٦٧</u> فَــلَا تَعْجَلِي يَـا مَيُّ أَنْ تَتَبَيَّنِي يَنْضِحٍ أَتَى الوَاشُونَ أَمْ بِحُبُولِ

أقول: قائله هو كثير عزة [ وهو من قصيدة طويلة من الطويل ذكرناها كلها في <sup>(٦)</sup> شواهد الإضافة ] <sup>(٧)</sup>.

قوله: « الواشون »: جمع واش وهو النمام، و « الحبول » بضم الحاء المهملة والباء الموحدة؛ جمع حِبل بكسر الحاء وسكون الباء، وهو الداهية.

(٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

فلا تعجلي يا ليل أن تشفهمي بنصح أتى الواشون أم بحبول (٦٤٧). (٧) ينظر الشاهد رقم (٦٤٧).

<sup>(</sup>١) في (أ): السنة.

<sup>(</sup>٣) وحذف التنوين من الضرائر الشعرية من ضرورة نقص الحرف، وحذف التنوين قد يكون من الاسم المنصرف وقد يكون الحذف لالتقاء الساكنين كما في البيت المذكور. ينظر أوزان الشعر وقوافيه من مسرحية كليوباترا ( ١٥٥ ). (٤) ابن الناظم ( ٢٠٧ ).

<sup>(</sup>٥) البيتين من بحر الطويل، من قصيدة طويلة في الغزل، لكثير عزة، وهما في ديوانه ( ١٠٨ ) بتحقيق: إحسان عباس، وانظر أيضًا الديوان بشرح مجيد طراد ( ١٧٨ )، وانظر شرح شواهد المغني ( ٥٨١ )، واللسان مادة: « حبل » وروايته في الديوان:

#### الإعراب:

قوله: « فلا تعجلي » [ الفاء للعطف على ما قبله، و « لا تعجلي »: ] (١) جملة من الفعل والفاعل، قوله: « يا مي » يا حرف نداء، ومي منادى [ مرخم، أصله: مية، ويروى: يا عز، أصله: يا عزة.

قوله: « أن تتبيني »، ويروى: أن تتفهمي، وكلاهما بمعنى واحد ] (٢)، و « أن » هذه مصدرية، وأصله: لأن تتبيني.

والمعنى: فلا تعجلي إلى أن تتبيني، أبنصح أتى الواشون أم بغير نصح؟ والباء في: « بنصح » متعلق بأتى وهو فعل، و « الواشون »: فاعله، قوله: « أم »: متصلة، وقعت بين المفرد والجملة، فالمفرد هو قوله: « بنصح »، والجملة هي قوله: « بحبول » لأن تقديره: أم أتى بحبول (<sup>۳)</sup>. والاستشهاد فيه:

في حذف الهمزة؛ لأن التقدير: أبنصح أتى الواشون أم أتوا بحبول؟ فافهم (٤). الشاهد الثامن والستون بعد الثمانمائة (١٠٠٠)

٨٦٨ لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وَلَوْ كُنْتُ دَارِيًا بِسَبْعِ رَمَيْنَ الْجَمْرَ أَمْ بِثَمَانِ

أقول: قائله هو عمر بن أبي ربيعة، وهو من قصيدة نونية من الطويل، وقبله: بَدَا لِي مِنْهَا مِعْصَمٌ حِينَ جَمَّرَتْ وكَفِّ خَضِيبٌ زُيِّنَتْ بِبَنَانِ

فسوالله مَا أَذْرِي وَإِنْسَى لَسَحَاسِب

بسبع رميت الجمر ....

<sup>(</sup>١،٢) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٣) هذا رأيه، وهو كُونَ ﴿ أَم ﴾ وَقَعَت بين مفرد وجملة، وقيل: بل واقعة بين مفردين على أن يتعلق الجار والمجرور الاثنان بالفعل المذكور، وقيل: وقعت بين جملتين على أن يقدر فعل مثل المذكور يتعلق به ( فبنصح ).

<sup>(</sup>٤) قد تحذف همزة الاستفهام ويكتفى بظهور معناها قبل أم المتصلة كما في البيت المذكور والبيت الآتي بعده، ومنه قراءة ابن محيصن: ﴿ سَوَاتًهُ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتُهُمْ أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمْ ﴾ ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦١/٣ )، وشرح الأشموني ( ١٠٤/٣ ) .

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ٢٠٧ )، وأوضح المسالك ( ٣٧٦/٣ )، وينظر شرح ابن عقيل ( ٢٣٠/٣ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل من مقطوعة عدتها ستة أبيات لعمر بن أبي ربيعة، قالها في عائشة بنت طلحة، انظر ديوان عمر ( ٣٩٩) ط. دار صادر، وانظر بيت الشاهد في الديوان ( ٣٨٠)، الكتاب لسيبويه ( ١٧٥/٣)، والمقتضب ( ٣٤/٣)، والمغني ( ١٤٤)، والجنى الداني ( ٣٥)، ورصف المباني ( ٤٥)، وابن يعيش ( ١٥٤/٨)، والحزانة ( ٢١/١١، ١٢٢، ١٣٢) والدرر ( ١٠٠/٦)، وشرح شواهد المغني ( ٣١)، ورواية بيت الشاهد في الديوان هكذا:

شواهد عطف النسق =

المعنى ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: « لَعَمْرُكَ مَا أَدْرِي وَلُو كُنْتُ دَارِيًا » الكلام في هذا الشطر قد مر فيما قبله ببيتين (١)، وقوله: « بسبع » أصله: أبسبع؛ حذفت منه همزة الاستفهام، والباء تتعلق برمين، و « الجمر »: مفعول رمين، وقوله: « أم »: متصلة، والتقدير: [ أم ] (٢) رمين بثمان جمرات.

#### الاستشهاد فيه:

في حذف حرف الاستفهام المتقدم على أم المتصلة وهو في قوله: « بسبع » وأصله: أبسبع

# الشاهد التاسع والستون بعد الثمانمائة (٤٠٠٠)

<sup>٨٦٩</sup> وَلَيْتَ سُلَيْمَى فِي المَنَامِ ضَجِيعَتِي هُنَالِكَ أَمْ فِي جَنَّةِ أَمْ جَهَنَّمِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

و « سليمي » بضم السين المهملة، وهو اسم محبوبة الشاعر، و « ضجيعتي » أي: مضاجعتي. الإعراب:

قوله: « وليت » الواو للعطف إن تقدمه شيء، وليت للتمني، و « سليمي »: اسمه، و «ضجيعتي »: كلام إضافي خبره، و « في المنام »: يتعلق به، والرواية الصحيحة: في الممات بدليل قوله: « في جنة أم جهنم »؛ لأنه تمنى أن تكون سليمي معه بعد الموت سواء كان في الجنة

(٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

وليت حنوطى من مشاشك والدم

فيا ليت أني حين قد ترميني شممت الذي ما بين عينيك والفم

> وليت طهوري كان ريقك كله وليت سليمي في النام ضجيعتي

هنالك أم في جنة أم جهنم

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٨٦٥ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ٨٦٧ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٢٠٨ )، أوضح المسالك ( ٣٧٦/٣ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، ثالث ثلاثة أبيات لعمر بن أبي ربيعة في الغزل، وهي قوله:

وانظر الأبيات في ديوان عمر بن أبي ربيعة ( ٣٨٨ )، ط. دار صادر، وانظر بيت الشاهد في التصريح ( ١٤٤/٢ )، وعمدة الحافظ ( ٦٢٠ )، وشرح الأشموني ( ٣/٥٠٥ ).

أو في النار، وهذا من باب الإغراق (١).

وقوله: « هنالك »: إشارة إلى المنام أو الممات، قوله: « أم في جنة »: عطف على قوله: « في الممات » ثم أضرب عن ذلك بقوله: « أم جهنم » لأن أم هاهنا بمعنى بل؛ أي: بل في جهنم. الاستشهاد فيه:

وهو مجيء أم المنقطعة بعد الخبر متجردة عن الاستفهام؛ لأن المعنى: بل في جهنم كما ذكرنا (٢).

### الشاهد السبعون بعد الثمانمائة (٢٠٤)

| لَمْ أُحْصِ عدَّتَهُمْ إِلَّا بِعَدَّادِ    | مَاذَا تَرَى فِي عِيالِ قَدْ بَرِمْتُ بِهِمْ اللَّهِمْ عَلَا لَكُمْ بَرِمْتُ بِهِمْ |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| لَوْلَا رَجَاؤُكَ قَدْ قَتَّلْتُ أَوْلَادِي | كَانُوا ثَمَانِينَ أَوْ زَادُوا ثَمَانِيَةً                                         |

أقول: قائلهما هو جرير بن الخطفي يخاطب هشام بن عبد الملك، وهما من البسيط.

قوله: « برمت بهم »: من برمت به (°) بكسر الراء إذا سئمه وضجر منه، وكذلك تبرم به وأبرمه إذا أضجره وأمله.

#### الإعراب:

قوله: « ما »: مبتدأ، و « ذا ترى »: خبره، وذا يجوز أن تكون إشارة (١٠)، ويجوز أن تكون موصولة، يعني: ما الذي ترى، قوله: « في عيال »: مفعول ترى؛ لأن ترى ههنا من رأى في الأمر إذا فكر فيه فلا يتعدى إلا إلى مفعول واحد.

<sup>(</sup>١) الإغراق: هو أن يدعي المتكلم وصفًا ممكنًا عقلًا لا عادة. ينظر الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ( ٣٧٦ ) طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.

<sup>(</sup>٢) أم المنقطعة كثيرًا ما تقتضي استفهامًا حقيقيًّا أو إنكاريًّا وتكون بمعنى بل، وقد لا تقتضي استفهامًا وتتجرد عنه كقوله تعالى: ﴿ أَمْ هَلْ شَــَـتَوِى ٱلظُّلُمَـٰتُ وَٱلثُّرُ ﴾ ومنه البيت المذكور، وسميت منقطعة لوقوعها بين جملتين مستقلتين. (٣) ابن الناظم ( ٢٠٨ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٣٢/٣، ٢٣٣ ).

<sup>(</sup>٤) البيتان من بحر البسيط، من قصيدة طويلة لجرير يمدح بها معاوية بن هشام بن عبد الملك، ومما قاله قوله: حسى أستك ملوك السروم صاغرة مسقرنين بسانحلال وأصفاد

وانظر القصيدة في ديوان جرير ( ٧٤٢)، ط. دار المعارف، والديوان ( ١٥٦)، طبعة. دار صعب، والمغني ( ٦٤، ٢٧٢)، وتذكرة النحاة ( ١٢١)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٣٤/٢)، والدرر ( ١١٦/٦)، وشرح شواهد المغني ( ٢٠١). (٥) في ( أ ): من برم بكسر الراء.

<sup>(</sup>٦) قوله: « وذا يجوز أن تكون إشارة » ليس بصحيح؛ لأن بعدها فعلًا، والصحيح أنها موصولة ( مبتدأ وخبر ) أو تكون ماذا كلمة واحدة، مفعولًا به مقدمًا.

قوله: « قد برمت بهم » في محل الجر لأنها صفة للعيال، وقوله: « لم أحص »: جملة وقعت حالًا، والمضارع إذا وقع حالًا لا يحتاج إلى الواو سواء كان مثبتًا أو منفيًّا.

وقوله: « عدتهم »: كلام إضافي مفعول لم أحص، والاستثناء من قوله: « لم أحص »، قوله: « كانوا » الضمير فيه اسم كان، وهو يرجع إلى العيال، وقوله: « ثمانين »: خبره، قوله: « أو زادوا »: عطف على قوله: « كانوا »، وقوله: « ثمانية »: نصب على أنه مفعول زاد.

قوله: « **لولا** » لربط امتناع الثانية بوجود الأولى، « **ورجاؤك** »: كلام إضافي مبتدأ، وخبره محذوف؛ أي: لولا رجاؤك موجود، قوله: « **قد قتلت** »: جواب لولا، قوله: « **أولادي** »: كلام إضافى مفعول قتلت.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أو زادوا » فإن « أو » فيه بمعنى بل الإضرابية، واحتج به الكوفيون وأبو علي وأبو الفتح وابن برهان أن « أو » تأتي للإضراب كبل مطلقًا (١)، وقال سيبويه: وإنما جاز ذلك بشرطين: تقدم نفى أو نهى وإعادة العامل (٢).

# الشاهد الحادي والسبعون بعد الثمانمائة (٢٠٠٠)

<sup>AVI</sup> جَاءَ الخِلاَفَةَ أَوْ كَانَتْ لَهُ قَدَرًا كَمَا أَتَى رَبَّهُ مُوسَى عَلَى قَدَرٍ

أقول: قائله هو جرير، وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد الفاعل (°).

<sup>(</sup>۱) قال ابن هشام: « وقال الكوفيون وأبو علي وأبو الفتح وابن برهان تأتي للإضراب مطلقًا ثم ذكر قول جرير ثم قال: وقراءة أبي السمال: ﴿ أَوَكُلُما عَنْهَدُوا عَهْدًا نَبُدُهُ وَبِيقٌ مِنْهُمُ ﴾ [البقرة: ١٠٠] « بسكون أو ». المغني ( ٦٤ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦٣/٣ )، والجنى الداني ( ٢٢٩ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب لسيبويه ( ١٨٨/٣ )، والجني الداني ( ٢٢٩ )، والمغني ( ٦٤ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٠٩ )، وتوضيح المقاصد ( ٢١١/٣ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٣٣/٣ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، من قصيدة لجرير يمدح بها عمر بن عبد العزيز، ديوان جرير ( ١٢/١)، تحقيق د. نعمان طه، دار المعارف، وفيها يقول:

إِنَّا لَنَوْجُو إِذَا مَا الْغَيْثُ أَخْلَفَنَا مَنَ الْخَلِيفَةِ مَا نَوْجُو مِنَ الْمَطَرِ وَانْظَرِ بِيتِ الشَاهِد فِي الْخِزانة ( ١٩/١٦ )، والدرر ( ١١٨/٦ )، وشرح التصريح ( ٣٨٣/١ )، والمغني ( ٦٢٠ ، ٨)، والخبى الداني ( ٢٣٠ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٦٢٧ )، وشرح قطر الندى ( ١٨٤ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٣٤/٢ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد رقم ( ٣٩٨ ).

١٦٣٢ \_\_\_\_\_ شواهد عطف النسق

#### والاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « أَوْ كَانَتْ لَهُ قَدَرًا » فإن « أو » فيه بمعنى الواو، وقد روي:
..... إِذْ كَانَتْ لَهُ قَدَرًا

بكلمة إذ الحينية موضع ( أو ) فحينئذ لا استشهاد فيه (١).

الشاهد الثاني والسبعون بعد الثمانمائة (۲٬۲)

مَا بَيْنَ مُلْجِمٍ مُهْرِهِ أَوْ سَافِعِ أَيْتَهُمْ مَا بَيْنَ مُلْجِمٍ مُهْرِهِ أَوْ سَافِعِ السَّرِيخَ رَأَيْتَهُمْ مَا بَيْنَ مُلْجِمٍ مُهْرِهِ أَوْ سَافِعِ

أقول: قائله هو حميد بن ثور الهلالي الله عله، وهو من الكامل.

قوله: « ملجم »: من ألجمت الفرس، قوله: « أو سافع » بالسين المهملة وبالفاء؛ من سفعت بناصيته؛ أي: أخذت، ومنه قوله تعالى: ﴿ لَنَتَفَا ۚ إِلنَّاصِيَةِ ﴾ [ العلق: ١٥ ].

#### الإعراب:

قوله: «قوم »: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هم قوم، قوله: « إذا » للشرط، و « سمعوا الصريخ »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت فعل الشرط.

قوله: « رأيتهم »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت جواب الشرط، قوله: « ما بين ملجم مهره » في محل النصب على أنه مفعول ثان لرأيتهم، والتقدير: رأيتهم موصوفين بهذا الوصف، و « ملجم »: اسم فاعل مضاف إلى مفعوله، قوله: « أو سافع »: عطف على: « [ ملجم ] (1) مهره » أي: أو سافع مهره.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أو سافع » فإن « أو » فيه بمعنى الواو، والتقدير: ملجم مهره وسافع مهره (٥٠).

<sup>(</sup>١) ذهب الكوفيون والجرمي إلى أن ﴿ أو ﴾ تأتي بمعنى الواو واحتجوا بهذا البيت. ينظر المغني ( ٦٢ )، والجني الداني ( ٢٢٩، ٢٣٠ )، وقال ابن هشام بعد أن ذكر البيت: والذي رأيته في ديوان جرير إذ كانت ﴾. المغني ( ٦٣ ). (٢) ابن الناظم ( ٢٠٩ )، وأوضح المسالك ( ٣٧٩/٣ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل، وهو في المدح نسب في مراجعه إلى حميد بن ثور الهلالي، وهو بيت مفرد في الديوان، انظر ديوان حميد ( ٦٣ )، وانظر أيضًا شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦٤/٣ )، والمغني ( ٦٣ )، وشرح أبيات المغني ( ٢٠٠ )، وشرح شواهد المغنى ( ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٥) ينظر الشاهد رقم ( ٨٧١ ).

شواهد عطف النسق \_\_\_\_\_\_\_ ۱۹۳۳

### الشاهد الثالث والسبعون بعد الثمانمائة (۲۰۱)

# مُنْ فَظُلُّ طُهَاةُ اللحمِ مِنْ بَيْنِ مُنْضِجِ صَفِيفَ شِوَاءِ أَوْ قَدِيرٍ مُعَجَّلِ مَعَجَّلِ مَعَجَّلِ

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وهو من قصيدته المشهورة التي أولها: قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبِ وَمَنْزِلِ

قوله: « طهاة اللحم » [ بضم الطاء المهملة ] (٣)، وهو جمع طاه وهو الطباخ، قوله: « صفيف » بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء، وهو الذي قد فرق وصف على الجمر، وهو شواء الأعراب، وهو الذي يقال له الكباب، « والقدير »: بالراء المهملة في آخره، وهو ما طبخ في قدر، قال الأعلم: إنما جعله معجلًا لأنهم كانوا يستحسنون تعجيل ما كان من الصيد ويستطرفونه، وبهذا يصفونه في أشعارهم (٤).

#### الإعراب:

قوله: « فظل »، وفي ديوان امرئ القيس: « وظل » بالواو وكلاهما للعطف، « وظل » من الأفعال الناقصة، ومعناه: فعل بالنهار؛ كما أن بات معناه فعل بالليل.

وقوله: « طهاة اللحم »: كلام إضافي اسم ظل، وقوله: « من بين منضج »: خبره، والمنضج: اسم فاعل من أنضج اللحم، وقوله: « صفيف شواء »: كلام إضافي منصوب؛ لأنه مفعول اسم الفاعل، وقوله: « أو قدير »: عطف على شواء، و « معجل » بالجر صفته.

#### الاستشهاد فيه:

أن « أو » بمعنى الواو، وقال الأعلم: والمعنى: من بين منضج صفيف [ شواء ] (°)، أو طابخ قدير، والمعنى: وطابخ قدير (٦).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٢٠٩).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، وهو من معلقة امرئ القيس المشهورة، وانظره في الديوان ( ۲۲)، ط. دار المعارف، و ( ۸۰)، ط. دار صادر،وانظره في المغني ( ۲۶)، والهمع ( ۱٤١/۲)، والحزانة ( ۲۲/۱۱، ۲۶۰) وشرح شواهد المغني ( ۸۰۷)، واللسان مادة: « صفف وطها »، والدرر ( ۱٦١/٦).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) النص في شرح الأعلم لهذا البيت في أشعار الستة الجاهليين ( ٣٨ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٦) ينظر الشاهد رقم ( ۸۷۱ )، ورقم ( ۸۷۲ ).

### الشاهد الرابع والسبعون بعد الثمانمائة (۲۰۱)

# مُن جَازِعًا وَإِنْ إِجْمَالَ صَبْرِ الْحَارِبَنْهَا فَاكْذِبَنْهَا فَالْعُرْبَنْهَا فَالْعُرْبُونَا وَإِنْ إِجْمَالَ صَبْرِ

أ**قول**: قائله هو دريد بن الصمة، أنشده سيبويه في كتابه <sup>(٣)</sup>، وهو من الوافر.

قوله: « كذبتك » بالتخفيف، قوله: « إجمال صبر »: من أجمل يجمل إجمالًا إذا أحسن. الإعراب:

قوله: « وقد » الواو للعطف إن تقدمه شيء، و « قد » للتحقيق، و « كذبتك »: جملة من الفعل والمفعول، [ و « نفسك »: كلام إضافي فاعله، قوله: « فاكذبنها »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول ] (٤).

قوله: « فإن » في الموضعين ليست إن الشرطية؛ بل هي بمعنى: إما، والتقدير: فإما جزعًا وإما إجمال صبر، و « جزعًا » منصوب بفعل مضمر تقديره: فإما تجزع جزعًا، وكذلك التقدير في قوله: « إجمال » أي: وإما تجمل إجمال صبر.

وقال سيبويه: دخول الفاء منع أن تكون: « إن » جزاء؛ لأن الفاء إنما تكون للاستئناف، وتكون جوابًا لما قبلها فكيف يصير ما قبلها جوابًا لها على هذا (°)؟

وهذا الحكم إنما هو في الفاء وحدها، ولو كان بدل الفاء هاهنا واو لصلح أن يكون الجواب في: « وقد كذبتك نفسك »، وقد يجوز أن تجعل شرطًا وتحذف الجواب كقوله تعالى: ﴿ فَإِنِ الشَّمَطَعَتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الأنهام: ٣٠] فحذف الجواب، أي: فعلت، وكذلك البيت، أي: فإن تجزع جزعًا فعلت فحذف الجواب [ وحذف الجواب ] (٢) قليل جدًّا، وحذف ما من إما قليل جدًّا ] (٧)، فعدل سيبويه عن حذف الجواب إلى حذف « ما » من « إما » لأنه أمثل قليلًا.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٠٩ )، وتوضيح المقاصد ( ٢١٩/٣ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الوافر، وقد نسب في مراجعه إلى دريد بن الصمة، وهو في ديوانه ( ۱۱۰ ) ط. دار المعارف، تحقيق: د. عمر عبد الرسول، وانظره في الكتاب لسيبويه ( ٢٦٦/١ )، ( ٣٣٢/٣ )، والمقتضب ( ٢٨/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٣٥/٢ )، والجنى الداني ( ٢١٢، ٣٣٥ )، وابن يعيش ( ١٠١/ ١٠٤ )، ورصف المباني ( ١٠٢ )، والحزانة ( ١٠١ / ١٠٠ )، والمدر ( ١٠٢ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب لسيبويه ( ٢٦٦/١ )، ( ٣٣٢/٣ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٥) الكتاب لسيبويه ( ٢٦٦/، ٢٦٧ ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٧) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

شواهد عطف النسق \_\_\_\_\_\_ ١٦٣٥

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فإن، وإن » فإن أصلهما: فإما وإما فحذفت منهما « ما » كما ذكرنا فافهم (۱). الشاهد الخامس والسبعون بعد الثماثة (۳٬۲)

 أَنْ تَكُونَ أَخِي بِصِدْقِ فَأَعْرِفَ مِنْكَ غَفِّي مِنْ سَمِينِي فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ أَخِي بِصِدْقِ عَدُوًا أَتَّةِ يبني وَاتَّخِذْنِي وَاتَّخِذْنِي

 وَإِلَّا فَاطَّرِحْنِي وَاتَّخِذْنِي عَدُوًا أَتَّةِ يبني وَتَتَّقِينِي

أقول: قائلهما هو المثقب العبدي، ويقال: هو سحيم بن وثيل الرياحي، وهما من قصيدة نونية، وأولها هو قوله (٤):

أَفَاطِمَ قَبْلَ بَيْنِكِ مَتِّعِينِي ومَنعكِ مَا سَأَلْتُ كَأَنْ تَبِينِي وقد ذكرنا شيئًا منها في شواهد المعرب والمبني في أوائل الكتاب مع الخلاف فيه عند قوله (°): أكل السدهــر حــل وارتــحــال

قوله: « غشي » بفتح الغين المعجمة وتشديد الثاء المثلثة؛ من غث اللحم يغِث ويغَث بكسر الغين وفتحها غثاثة وغثوثة فهو غث وغثيث إذا كان مهزولًا، وكذلك غث حديث القوم وأغث؛ أي: ردؤ وفسد، والمعنى هاهنا: أعرف منك ما يفسد مما يصلح.

#### الإعراب:

قوله: « فإما » الفاء للعطف وإما هاهنا للتفصيل؛ كما في قوله تعالى: ﴿ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كُورًا وَإِمَّا كَفُورًا ﴾ [ الإنسان: ٣ ]، ولكن استغنى عن ذكر إما الثانية بذكر ما يغني عنها وهو قوله: « وإلا فاطرحني »؛ كما في قولك: إما أن تتكلم بخير وإلا فاسكت.

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: « وأصل إمًّا: إن، فزيدت عليها ما، وقد يستغني في الشعر بإن » شرح التسهيل لابن مالك (٣٦٧/٣)، والجني الداني (٢١٢).

<sup>(</sup>٢) ابن النَّاظم ( ٢٠٩ )، وتوضيح المقاصد ( ٢١٧/٣ ).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الوافر، وهما من قصيدة طويلة نونية للمثقب العبدي بدأها بالغزل، ثم عتاب لابن عمه، ثم فخر، وانظر الشاهد في المغني ( ٦١ )، ولم نجدهما في شعر بني تميم في العصر الجاهلي، وهما في الجنى الداني ( ٣٠ ) والمقرب ( ٢٣٠/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٣٥/٢ )، الحزانة ( ٤٨٩/٧ )، ( ١١/ ٦/ ١٢٩ )، وشرح شواهد المغني ( ١٩١، ١٩١ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح شواهد المغني ( ١٩٠ )، وفيه أبيات كثيرة من القصيدة، وانظر القصيدة كاملة في المفضليات للضبي ( ٢٨٨ )، تحقيق: هارون.

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد رقم ( ٣٣ ).

قوله: « أخي »: كلام إضافي [ خبر تكون، وقوله: « بصدق » في محل النصب؛ لأنه صفة لأخي ] (١)، والتقدير: إما أن تكون أخًا لي صادقًا، قوله: « فأعرف » بالنصب عطفًا على قوله: « أن تكون »، وقوله: « غثي »: كلام إضافي مفعول أعرف، وكلمة: « من » في: « من سميني » للبيان والتفصيل قوله: « وإلا » يعني: وإما؛ كما يجيء الآن.

قوله: « فاطرحني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وكذلك: « اتخذني »: جملة نحوها عطف عليها، قوله: « أتقيك »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت صفة لعدوًا، قوله: « وتتقيني »: عطف عليها.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وإلا فاطرحني » حيث أناب « إلا » مناب إما، فيقال عِلى ذلك: اضرب إما زيدًا وإلا عمرًا، وهو شاذ (٢).

# الشاهد السادس والسبعون بعد الثمانمائة (٢٠٤٠)

| وَإِمَّا بِأَمْـوَاتِ أَلَـمٌ خَيَالُـهَا | ٨٧٦ نُهَاضُ بِدَارٍ قَدْ تَقَادَمَ عَهْدُهَا |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|

أقول: قائله هو ذو الرمة غيلان (°)، وقبله (٦):

وَكَيْفَ بِنَفْسٍ كُلُّمَا قِيلَ أَشْرَفَتْ عَلَى البُرْءِ مِنْ حَوْصَاءَ هِيضَ انْدِمَالُهَا

وهما من الطويل.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (ب): وليس بصدق صفة لأخي كما ذكره بل هو حال؛ لأن أخي معرفة. (٢) إما المكسورة المشددة قد تفتح همزتها وقد تبدل ميمها الأولى، وهي مركبة عند سيبويه، فإذا تكررت كانت الثانية عاطفة عند أكثرهم خلافًا ليونس والفارسي وابن كيسان وابن مالك، وذلك لملازمتها الواو العاطفة غالبًا، وقد يستغنى عن إما الثانية بذكر ما يغني عنها نحو: إما أن تتكلم بخير وإلا فاسكت، ومنه قول الشاعر المثقب العبدي: (الشاهد)، ينظر المغنى (٥٩ - ٦١).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٠٩ )، وتوضيح المقاصد ( ٢١٧/٣ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وهو والذي بعده مطلع قصيدة للفرزدق، يمدح فيها سليمان بن عبد الملك، ويهجو الحجاج ابن يوسف الثقفي، وانظر بيت الشاهد في ابن يعيش ( ١٠٢/٨ )، والمنصف ( ١١٥/٣ )، والمغني ( ١٠٢)، والمقرب ( ١٣٣/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٣٥/٢ )، والجنى اللداني ( ٣٣٥ )، ورصف المباني ( ١٠٢)، وشرح شواهد المغني ( ١٩٣ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٦٤٢)، والحزانة ( ٧٦/١١)، ٧٨).

 <sup>(</sup>٥) نسبة البيت لذي الرمة غير صحيحة، فليس في ديوانه، وانظره في ديوان الفرزدق ( ١٢٣/٢ ) ط. دار الكتاب العربي.
 (٦) شرح شواهد المغنى ( ١٩٣ ).

قوله: « من حوصاء »: فعلاء من الحوص بالتحريك، وهو ضيق في مؤخر العين، والرجل أحوص، قوله: « هيض »: من الهيض وهو الكسر، وكذلك « نهاض » من الهيض؛ من هاض العظم يهيضه هيضًا، أي: كسره بعد الجبور فهو مهيض، واهتاضه – أيضًا، وكل وجع على وجع فهو هيض، والمعنى هاهنا: نكسر ونفرق إما بدار تُخَرَّب وإما بموت أموات، قوله: « ألم » ويروى: يلم من الإلمام. الإعراب:

قوله: « نهاض » على صيغة المجهول، والضمير فيه هو المفعول النائب عن الفاعل، قوله: « بدار » أي: في دار (١)، قوله: « قد تقادم عهدها »: جملة من الفعل والفاعل وقعت صفة لدار، قوله: « وإما بأموات » عطف على: « إما » المحذوفة على ما يجيء الآن، قوله: « أَلَمُ خيالها »: جملة من الفعل والفاعل وقعت صفة لأموات.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بدار » أصلها: إما بدار قد تقادم عهدها، وإما بأموات، فحذفت إما الأولى اكتفاء بالثانية (٢).

### الشاهد السابع والسبعون بعد الثماتمائة (٢٠٤)

| وَإِنْ مِنْ خَرِيفٍ فَلَنْ يُعْدَمَا | من مَسْقَتْهُ الرَّوَاعِدُ مِن صَيِّفِ الرَّوَاعِدُ مِن صَيِّفِ |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                                 |

أقول: قائله هو النمر بن تولب العكلي (°)، وهو من قصيدة ميمية طويلة من المتقارب (٦)،

(٤) البيت من بحر المتقارب، من قصيدة للنمر بن تولب العكلي، فيها أبيات من الحكم منها: فسإن المنية من يخشها فسسوف تصميادق أيسسما

وفي آخرها يحكي قصة لقمان الذي أنجبت منه أخته ولدًا.. فكان ابن أخت وابنما، وأنظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ۲۲۷/۱ )، ( ۲۱۲/۳ )، والخزانة ( ۹۳/۱۱، ۹۰، ۱۰۱، ۱۱۱ )، والجنى الداني ( ۲۱۲، ۳۳۵ )، وابن يعيش ( ۱۰۲/۸ )، والمغني ( ٥٩ )، والمنصف ( ۱۱۰/۳ )، وشرح شواهد المغني ( ۱۸۰ ).

(٥) شاعر جاهلي أدرك الإسلام، ووفد على النبي ﷺ وقال له:

إنسا أتسيسنساك وقسد طبال السسفسر من أجواد العرب ومن المعمرين، انظر الخزانة، شاهد ( ٦٤ ).

(٦) في ( ب ): من الوافر، والصحيح أنه من المتقارب.

<sup>(</sup>١) ليس بصحيح، وإنما الباء في بأموات، والمعنى: تجرح هذه النفس بسبب الدار وبالأموات.

<sup>(</sup>٢) كما يستغنى عن: «إما» الثانية بذكر ما يغني عنها نحو: إما أن تتكلم بخير وإلا فاسكت، يستغني عن ما الأولى لفظًا؛ كما في بيت الشاهد هاهنا، وهو قياس عند الفراء فيجيز: زيد يقوم وإما يقعد، والتقدير: زيد إما يقوم وإما يقعد. ينظر المغني (٦١).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ۲۰۹ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٢٠/٣ ).

1744

#### وأولها هو قوله <sup>(۱)</sup>:

١ - سَلَا عَنْ تَذَكّرِهِ تَكَتّمًا وكَانَ رَهِينًا بِهَا مُغْرِمَا
 ٢ - وَأَقْدَصَرَ عَنْهَا وآيَاتُهَا تُلذّكُوهُ دَاءَهُ الأَقْدَمَا
 إلى أن قال:

٣- تحكون الأغدائية منجها لله مغلما
 ٤- سَقَتْهُ الرَّوَاعِدُ...... إلىخ

٣ - قوله: « لأعدائه » الضمير فيه يرجع إلى الوعل، أي: لأعدائه من الناس، وكذلك الضمير في قوله: « سَقَتْهُ الرَّوَاعِدُ »، وهو جمع راعدة، وهي السحابة الماطرة، قوله: « من صيف » بتشديد الياء، وهو المطر الذي يجيء في الصيف.

#### الإعراب:

قوله: « سقته »: جملة من الفعل والمفعول، و « الرواعد »: فاعله، « من صيف »: متعلق بسقته، قوله: « وإن » بمعنى: إما، والتقدير: وإما من خريف.

#### والاستشهاد فيه:

فإنه حذف ما وأبقى إن، وعن هذا قال سيبويه (٢): إن « إما » مركبة من: « إن » و « ما » وقد يحذف « ما » ويبقى « إن » كما في البيت المذكور (٣).

وقال المبرد والأصمعي: « إن » في هذا البيت شرطية، والفاء فاء الجواب، والمعنى: وإن سقته من خريف فلن يعدم (<sup>٤)</sup> الري، قيل: هذا ليس بشيء؛ لأن المراد وصف هذا الوعل بالري على كل حال، ومع الشرط لا يلزم ذلك (°).

وقال أبو عبيدة: إن في البيت زائدة، والتقدير: ومن خريف، والألف في « فلن يعدما » للإشباع،

<sup>(</sup>١) ينظر شرح شواهد المغنى (١٨٠ ).

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه: « والدليل أن ما مضمومة إلى إن قول الشاعر:

لقد كَذَبَتْكَ نَفْسُكَ فَاكْذِبْهَا فَإِنْ جَزَعًا وَإِنْ إِجْمَالَ صَبْرِ وَإِنَا يَرْدُون: « إِمَا ». الكتاب لسيبويه ( ٣٣١/٣ ) ٣٣٢ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب لسيبويه ( ٢٦٦/١ )، ( ١٤١/٣ )، والمغني ( ٥٩ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦٧/٣ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦٧/٣ )، والمغنى ( ٥٩ )، والجنى الدانى ( ٢١٢، ٥٣٥ ).

<sup>(</sup>٥) المغني ( ٥٩ )، والجنى الدانى ( ٢١٢، ٥٣٥ ).

شواهد عطف النسق \_\_\_\_\_\_ مواهد عطف النسق \_\_\_\_\_

أي: فلن يعدم الوعل، ومفعوله محذوف؛ كما قلنا: إن التقدير: فلن يعدم الري (١) فافهم. الشاهد الثامن والسبعون بعد الثمانمائة (٣،٢)

# ^كَا لَيْتَمَا أُمَّنَا شَالَتْ نَعَامَتُهَا أَيْمَا إِلَى جَنَّةِ أَيْمَا إِلَى نَارِ

أقول: نسب هذا البيت إلى الأحوص وليس بصحيح، وإنما هو لسعد بن قرظ العبدي، وذكره أبو عبيدة هكذا في كتاب العققة، فقال: ومنهم؛ أي: ومن العاقين سعد بن قرظ العبدي هجا أمه، فقال (٤):

يَا لَيْتَمَا أُمَّنَا ..... إلى آخره

٢ - لَيْسَتْ بِشَبْعَى ولَوْ أَنْزَلْتَهَا هَجَرًا ولا بِريًا وَلوْ حَلَّتْ بِذِي قَارِ
 ٣ - خَرْقَاء بِالْحَيْرِ لَا تُهْدِي لِوِجْهَتِهِ وَهْيَ صَنَاعُ الأَذَى في الأَهْلِ وَالْجَارِ
 وهي من البسيط.

قوله: « شالت نعامتها » أي: ارتفعت جنازتها؛ أخذ من النعامة وهي الخشبة المعترضة على الزرنوقين [ وهما تثنية زرنوق بضم الزاي المعجمة وسكون الراء وضم النون وفي آخره قاف، قال أبو عمرو: الزرنوقتان: منارتان تبنيان على رأس البئر فتوضع عليهما النعامة ] (°)، ويقال للقوم إذا ارتحلوا عن منهلهم أو تفرقوا: شالت نعامتهم، والمعنى: يا ليت أمي ارتفعت جنازتها إما إلى النار.

#### الإعراب:

قوله: « يا ليتما » كلمة يا لمجرد التنبيه؛ لأنها دخلت على ما لا يصلح للنداء، هذا هو

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦٧/٣ )، والمغني ( ٥٩ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٠٩ )، وتوضيح المقاصد ( ٣١٦/٣ )، وأوضح المسالك ( ٣٨٢/٣ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، من مقطوعة عدتها ثلاثة أبيات، ذكرها الشارح وهي لسعد بن قرظ العبدي، قالها يهجو أمه وقد نهته عن الزواج بامرأة، انظر الحماسة للمرزوقي رقم ( ٨٦١ )، وانظر بيت الشاهد في المحتسب ( ٢٨٤/١ )، والخزانة ( ٣١٤/٢ )، وابن يعيش ( ٣٠٤/٢ )، والمغني ( ٥٩ )، واللسان مادة: « أما »، والخزانة ( ٣١٤/١ )، وشرح شواهد المغني ( ١٨٦)، والبيت قد نسب للأحوص في بعض المراجع وهو في ديوانه ( ٨٧ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح شواهد المغني ( ١٨٦ ). (٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

التحقيق عند المحققين، ومنهم من يقدر منادى، والتقدير: يا قوم ليتما، و « ليت » للتمني دخلت عليها ما الزائدة، قوله: « أمنا »: كلام إضافي نصب على أنه اسم ليت، وقوله: « شالت نعامتها »: جملة من الفعل والفاعل في محل الرفع على الخبرية، [ قوله: « ] (١) أيما » أصله: [ أما ] (٢). الاستشهاد فيه:

# في مواضع:

الأول: إبدال الميم الأولى من: « إما » المكسورة ياء (٣).

والثاني: فتح همزته.

والثالث: حذف واو العطف في: « أيما » الثانية؛ إذ التقدير: إلى جنة وإما إلى نار (10). الشاهد التاسع والسبعون بعد الثماثماثة (١٠٥٠)

### ٨٧٩ كَأَنَّ دِثَارًا حَلَّقَتْ بِلَبُونِيهِ عُقَابُ تَنُوفَى لَا عُقَابُ القَوَاعِلِ الْعَوَاعِلِ

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وهو من قصيدة لامية من الطويل، وقد قلنا إن في البيت الأول ثرمًا، وأولها هو قوله (<sup>٧)</sup>:

١ - دَغْ عَنْكَ نَهْبًا صِيحَ في حَجَرَاتِهِ وَلَكِنْ حَدِيثًا مَا حَدِيثُ الرُّوَاحِلِ
 ٢ - كَأَنَّ دِثَارًا ..... إلى آخره

٢ - قوله: « دثارًا » بكسر الدال وبالثاء المثلثة؛ اسم راع لامرئ القيس، وهو دثار بن فقعس ابن طريف من بني أسد، قوله: « بلبونه » اللبون بفتح اللام الإبل التي لها ألبان، و « العقاب »:
 هو الطائر المعروف، و « تنوفى » بضم التاء المثناة من فوق وضم النون وسكون الواو وفتح الفاء؛

<sup>(</sup>١، ٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

 <sup>(</sup>٣) بنو تميم هم الذين يبدلون الميم الأولى من إما المكسورة ياء وتبدل الميم التي تليها ياء. ينظر شرح التسهيل لابن مالك
 (٣٦٦/٣ )، والمغني (٥٩ ).

<sup>(</sup>٤) الغالب في: « إماً » العاطفة الثانية أن تلزمها الواو، وقد لا تلزمها، وهذا همع الهوامع للسيوطي: يغير الغالب. ينظر المغني ( ٥٩ )، والجنى الداني ( ٥٣٣ ).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ٢١٠ )، وأوضح المسالك ( ٣٨٨/٣ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لامرئ القيس قالها يوم أخذ بنو جديلة إبله ورواحله، قالها يهجو خالد السدوسي، وانظره في الديوان ( ١٤٦ )، والجنى الداني ( ٢٩٥ )، والخزانة ( ١٧٧/١، ١٧٨ )، والخصائص ( ١٩١/٣ )، وشرح التصريح ( ٢٠/٢ )، والمغني ( ٢٤٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٢٤١ ، ٢١٦ ).

<sup>(</sup>٧) ينظر الديوان ( ١٤٦ ) ط. دار صادر بيروت.

شواهد عطف النسق \_\_\_\_\_\_ ۱٦٤١

اسم موضع مرتفع في جبل طبئ، و « القواعل » بالقاف والعين المهملة؛ جبل دون تنوفى، وقال ابن الكلبي: القواعل: جبل سلمى بموضع يقال له: القواعل، وبه تحالفت طبئ وأسد، ويقال المشرفة وهذا مثل، فأراد: كأن دثارًا ذهبت بلبونه داهية أي آفة، وأراد أنه أغير عليه من قبل تنوفى.

#### الإعراب:

قوله: «كأن » للتشبيه، و « دثارًا »: اسمه، وقوله: « حلقت »: فعل، وقوله: « عقاب تنوفى »: كلام إضافي فاعله، وقوله: « بلبونه » في محل النصب مفعوله، وقوله: « لا عقاب القواعل »: عطف على العقاب الأول، ومراده: كأن عقابًا من عقبان تنوفى ذهبت بهذه الإبل لا عقبان هذه الأجبل الصغار، وإنما يصف أن هذه الإبل لا يستطاع ردها، ولا يُطمع فيها كما لا يُطمع فيما نالته هذه العقاب.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لا عقاب القواعل » فإنه معطوف على معمول فعل ماض، وهو العقاب الأول، وفيه رد على أبي القاسم الزجاجي في منعه أن يعطف بلا بعد الفعل الماضي (١).

<sup>(</sup>۱) « تأتي « لا » عاطفة بشرط أن يتقدمها إثبات، وألا تقترن بعاطف، وأن يتعاند متعاطفاها ولا يمتنع العطف بها على معمول الفعل الماضي؛ كما في البيت الشاهد، وخالف الزجاجي ومنع ذلك حيث يقول: إنما تنفي بها في المستقبل لا في الماضي، وذلك أن الماضي يوجب وجود الفعل لأنه قد كان ولا ينفي وجوده، ولا يكون النفي مع الوجود في الحال ». حروف المعاني ( ٣١ )، والمغني ( ٢٤٢ )، والجني الداني ( ٢٩٥ ) وقال ابن عصفور: « ومنهم من منع ذلك، وإليه ذهب أبو القاسم الزجاجي في معاني الحروف، واستدل على ذلك بأن « لا » لا ينفى بها الماضي، وإذا عطفت بها بعده كانت نافية له في المعنى، فلذلك لم يجز العطف بها بعد الماضي؛ لأنك إذا قلت: قام زيد لا عمرو، فكأنك قلت: لا قام عمرو، ولا قام عمرو لا يجوز فكذلك ما في معناه. » شرح جمل الزجاجي « الكبير » لابن عصفور ( ٢٤٠/١ ). وقد رد النحويون على الزجاجي بورود العطف على معمول الفعل الماضي في الشعر وممن ردوا عليه ابن عصفور وابن هشام وغيرهما. يقول ابن عصفور: « والذي يدل على فساد مذهبه. . ومما ورد من العطف بها بعد الماضي قوله: ( البيت ) فعطف بلا بعد حلقت وهو ماضي ». شرح جمل الزجاجي « الكبير » لابن عصفور ( ٢٠/١٢) . وقال ابن هشام: « ولا يمتنع العطف بها على معمول الفعل الماضي خلاقًا للزجاجي... وما منعه مسموع فمنعه مدفوع؛ قال امرؤ القيس: ( البيت ) دثارًا: اسم راع، وحلقت: ذهبت، واللبون: نوق ذوات لبن، وتنوفي: لبن عال، والقواعل: جبال صغار، وقوله: ( البيت ) دثارًا: اسم راع، وحلقت: ذهبت، واللبون: نوق ذوات لبن، وتنوفي: لبن عال، والقواعل: جبال صغار، وقوله: إن العامل مقدر بعد العاطف ولا يقال: لا قام عمرو، إلا على الدعاء مردود بأنه لو توقف صحة العطف على صحة تقدير العامل بعد العاطف لامتنع: ليس زيد قائمًا ولا قاعدًا ». مغني اللبيب لابن هشام ( ٢٤٢ )، تحقيق: محمد محيي الدين.

### الشاهد الثمانون بعد الثمانمائة (۲٬۱)

### نَهُ لَو اعْتَصَمَتْ بِنَا لَمْ تَعْتَصِمْ بِعِدا بَلْ أَوْلِيَاءٌ كُفَاةٌ غَيْر أَوْكَالِ الْعَبَاءُ كُفَاةٌ غَيْر أَوْكَالِ

أقول: لم أقف على اسم قائله (٣)، وهو من البسيط.

قوله: « بعدا » بكسر العين؛ جمع عدو، و « كفاة » بضم الكاف؛ جمع كاف، و « الأوكال » بفتح الهمزة؛ جمع وكل بفتحتين، يقال: رجل وكل؛ أي: عاجز، يكل أمره إلى غيره، ويتكل إلى غيره، ويروى: غير أوغاد، بفتح الهمزة جمع وغد بفتح الواو وسكون الغين المعجمة وفي آخره دال مهملة، وهو الرجل الذي يخدم بطعام بطنه.

#### الإعراب:

قوله: « لو » للشرط، و « اعتصمت »: جملة من الفعل والفاعل، و « بنا » في محل النصب مفعوله، والجملة فعل الشرط، قوله: « لم تعتصم بِعِدا »: مثله؛ جملة وقعت جواب الشرط، قوله: « بل » للإضراب، وقوله: « أولياء »: مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: نحن أولياء، و « كفاة » بالرفع صفته، وكذا قوله: « غير أوكال ».

وقد علم أن « بل » إذا تلاها جملة يكون معنى الإضراب الإبطال؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَـٰذَ اَلرَّمْنُ وَلَدًأْ سُبْحَنَلُمْ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٦]، أي: بل هم عباد، قيل: وقد روي: أولياء بالنصب.

قلت: فعلى هذا تكون « بل » عاطفة عطف أولياء على قوله: « بنا » في قوله: « لو اعتصمت بنا » فإنه منصوب كما ذكرنا.

#### الاستشهاد فيه:

أنه احتج على المبرد في تجويزه أن تكون بل ناقلة لحكم النفي أو النهي لما بعدها؛ فعلى مقتضى قوله إذا قال: لا تضرب زيدًا بل عمرًا يكون نهيًا عن ضرب كل واحد منهما، وإذا قال: ما له عليّ درهم بل درهمان، لا يلزمه شيء لأن الدرهم منفي صريحًا وعطف عليه

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٢١١).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو في الفخر، وانظره في: شرح عمدة الحافظ ( ٦٣١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦٨/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٣٦/٢ )، والدرر ( ١٣٣/٦ ).

<sup>(</sup>٣) البيت بلا نسبة.

الدرهمان منقولًا النفي إليهما؛ فصار كأنه قال: ما له عليَّ درهم وما له عليِّ درهمان (١)، وما قاله مخالف لاستعمال العرب؛ ألا ترى إلى قول الشاعر:

لو اعتصمت ..... إلى آخره

فإنه يرد عليه هذا القول على ما لا يخفى (٢).

### الشاهد الحادي والثمانون بعد الثمانمائة (٢٠٠٠)

مَا انْتَمَيْتُ إِلَى خُورِ ولَا كُشُفِ ولَا لِبَامٍ غَدَاةَ الرَّوْعِ أَوْزَاعِ
 بَلْ ضَارِبِينَ حَبِيكَ البِيضِ إِنْ لَحِقُوا شُهِ الْعَرَانِينِ عِنْدَ المَوْتِ لُــدُّاعِ

أقول: قائلهما (°) هو ضرار بن خطاب، وهو من قصيدة من البسيط قالها يوم أحد، وأولها هو قوله (۱):

أتّى وجَدِّكَ لَوْلَا مقدمِي فَرَسِي إِذْ جَالَتْ الحَيْلُ بَيْنَ الجَزْعِ والقَاعِ
 مَا زَالَ مِنْكُمْ بِجَنْبِ الجَزعِ مِنْ أَحَدِ
 أَفْلَاقُ هَامتهُ كَفَرْوَةِ الرَّاعِي
 وَفَارِسٍ قَدْ أَصَابَ السَّيْفُ مَفْرِقَهُ أَفْلَاقُ هَامتهُ كَفَرْوَةِ الرَّاعِي
 إنّى وجدكَ لَا أَنْفَكُ مُنْتَطِقًا بِصَارِمٍ مثل لَوْنِ المُلِحِ قطاعِ
 عَلَى رِحَالَةٍ ملواحٍ مُثَابَرَةٍ نَحُو الصَّرِيخِ إِذَا مَا ثَوَّبَ الدَّاعِي
 وما انتميت ألى مسترخ حمائلُهُمْ يَسْعَوْنَ لِلْمَوْتِ سَعْيًا غير دَعْدَاعِ
 شم بها ليل مسترخ حمائلُهُمْ يَسْعَوْنَ لِلْمَوْتِ سَعْيًا غير دَعْدَاعِ

<sup>(</sup>۱) ينظر المقتضب ( ۱۲/۱)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٦٨/٣)، والمغني ( ۱۱۲)، والجنى الداني ( ۲۳۲). (۲) ينظر المقتضب ( ۱۲/۱)، وشرطها أن يتقدمها نفي أو نهي وهي تجعل ما قبلها كالمسكوت عنه وتثبت الحكم لما بعدها؛ أي أن ما قبلها مناف لما بعدها، وأجاز المبرد وأبو الحسن عبد الوارث أن تكون ناقلة معنى النفي والنهي إلى ما بعدها، وعلى قولهما يصح: ما زيد قائمًا بل قاعدًا وبل قاعد، ويختلف المعنى، وهذا خلاف الواقع في كلام العرب كما في البيت. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣، ٣٦٨ )، والجنى الداني ( ٢٣٦ )، والمغني ( ٢١٢ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢١١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، من مقطوعة لضرار بن الخطاب الفهري، قالها يوم أحد، وفيها يفتخر بالشجاعة وحرب الأعداء، وانظر بيت الشافية لابن مالك ( ٣٦٨/٣ )، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٢٣٥ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٣٦/٢ )، والدرر ( ١٣٤/٦ ).

<sup>(</sup>٥) في ( أ، ب ): قائله.

<sup>(</sup>٦) انظر المقطوعة كاملة في السيرة النبوية لابن هشام ( ٧١/٢ ) ط. دار الوفاء.

١ – قوله: « الجزع » بفتح الجيم وسكون الزاي المعجمة؛ اسم لموضع بالقرب من جبل أحد،
 و « القاع »: الأرض المستوية.

- ٢ و « الهام »: جمع هامة، وهي الرأس، و « الرحالة » بكسر الراء؛ السرج.
  - ٥ و « الملواح » بالحاء المهملة؛ الفرس الذي عطش من الجري.
- 7 قوله: « وما انتميت » أي: وما انتسبت، و « الخور » بضم الخاء المعجمة وسكون الواو وفي آخره راء؛ جمع خوّار على وزن « فُعّال » بالتشديد؛ من الخور بفتحتين وهو الضعف، و « الكشف » بضم الكاف والشين المعجمة؛ جمع أكشف، والأكشف: الرجل الذي لا ترس له في الحرب، و « اللئام »: جمع لئيم، وهو الدنيء النفس شحيحها، قوله: « غداة الروع » أي: يوم الفزع والحرب، [ قوله: « ] (١) أوزاع » بفتح الهمزة؛ أي: جماعات متفرقين.

٧ - قوله: « حبيك البيض » بكسر الباء، وهي السيوف، والحبيك بفتح الحاء المهملة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره كاف، وهو فعيل بمعنى مفعول، والمحبوك: القوي من كل شيء، يقال: فرس حبيك وسيف حبيك ونحو ذلك.

قوله: « شم العرانين » بضم الشين المعجمة وتشديد الميم؛ جمع أشم؛ والعرانين: جمع عرنين الأنف، وهو ما تحت مجتمع الحاجبين، وهو أول الأنف حيث يكون فيه الشمم، يقال: هم شم العرانين إذا كانوا أكابر سادات، قوله: « لذاع » بضم اللام وتشديد الذال المعجمة؛ جمع لاذع؛ من لذعته النار إذا أحرقته، ولذعه بلسانه إذا أوجعه بكلام، ويروى: « دفاع » بضم الدال؛ جمع دافع، و « الدعداع »: من دعدعته فتدعدع؛ أي: فرقته فتفرق.

#### الإعراب:

قوله: « وما انتميت » الواو للعطف، « وانتميت »: جملة من الفعل والفاعل، و « إلى خور »: في محل النصب على المفعولية، قوله: « ولا كشف »: عطف على خور.

وقوله: « ولا لئام » بالجر - أيضًا - عطف على كشف، قوله: « غداة الروع »: كلام إضافي نصب على الظرفية، وقوله: « أوزاع »: صفة للخور والكشف واللئام، قوله: « بل » للإضراب عطف به قوله: « ضاربين » على المجرورات قبله، والمعنى: بل انتميت إلى ضاربين، وقد علم أن بل إذا تلاها مفرد تكون للعطف.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

وقوله: « حبيك البيض »: كلام إضافي مفعول اسم الفاعل، قوله: « إن لحقوا »: جملة شرطية وجوابها محذوف - أيضًا - تقديره: إن لحقوا الأعداء، قوله: « شم العرانين »: كلام إضافي صفة لما قبله، وكذا قوله: « لذاع » صفة بعد صفة، وقوله: « عند الموت »: كلام إضافي نصب على الظرفية.

#### الاستشهاد فيه:

مثل الاستشهاد في البيت السابق بعينه وهو أن بل هاهنا نقلت حكم النفي لما بعدها، وهو حجة على المبرد كما ذكرنا (١).

### الشاهد الثاني والثمانون بعد الثمانمائة (۳٬۲)

مَا لَمْ يَكُنْ وَأَبٌ لَهُ لِيَنَالَا لَهُ يَكُنْ وَأَبٌ لَهُ لِيَنَالَا لَهُ يَكُنْ وَأَبٌ لَهُ لِيَنَالَا

أقول: قائله هو جرير بن الخطفي يهجو الأخطل، وهو من الكامل.

#### الإعراب:

قوله: « ورجا الأخيطل »: جملة من الفعل والفاعل، وكلمة « من » في: « من سفاهة رأيه » للتعليل؛ أي: لأجل سفاهة [ رأيه، قوله: « ] (٤) ما »: في محل النصب على أنه مفعول لقوله: « ورجا »، والضمير في: « لم يكن » يرجع إلى الأخيطل، والمعنى: ما لم يكن الأخيطل وأبوه لينالا ذلك يعنى: ما رجياه.

قوله: « وأب »: عطف الضمير المستكن في: « لم يكن »، وقوله: « له »: جار ومجرور في محل الرفع صفة لأب، أي: وأب كائن له؛ أي: للأخيطل، قوله: « لينالا » اللام فيه للتعليل (°)، وينالا: منصوب بأن المقدرة بعد اللام، وألفه للتثنية.

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٨٨٠ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم (٢١٢)، وأوضح المسالك (٣٩٠/٣).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل، من قصيدة لجرير يهجو بها الأخطل، وقبل الشاهد قوله:

والتغلبي إذا تنحنح للقرب حلك استه وتمثل الأمثالا وانظر بيت الشاهد في ديوان جرير (٧٥) ط. دار المعارف، وانظره أيضًا في الإنصاف (٤٧٦)، والمقرب (٢٣٤/٢)، وهمع الهوامع للسيوطي (١٣٨/٢)، وشرح الأشموني (١١٤/٣)، والدرر (١٤٩/٦)، وشرح التصريح (١٥١/٢). (٤) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٥) ليس بصحيح، وإنما اللام للجحود لسبقها بكون ماض ناقص منفي.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وأب » حيث عطفه على الضمير المستكن في: « لم يكن » من غير توكيد ولا فصل، وهو شاذ (۱)، وفيه نظر؛ لأنه ليس بمضطر إلى رفع أب لأنه كان يمكنه أن يقول: « وأبًا » بالنصب على أنه مفعول معه، وكيف يكون شاذًا، وقد ورد في صحيح البخاري مثل ذلك، وهو ما روي عن علي الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على عن على وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر » (۱)، وروي عن عمر الله عالم قال: « كنت وجار لى من الأنصار ».

# الشاهد الثالث والثمانون بعد الثمانمائة (١٠٥)

أقول: قائله هو عمر بن أبي ربيعة (٦)، وهو من الخفيف.

قوله: « زهر » بضم الزاي وسكون الهاء؛ جمع زهراء، قوله: « تهادى » أصله: تتهادى فحذفت إحدى التائين؛ كما في قوله تعالى: ﴿ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴾ [ الليل: ١٤] أصله: تتلظى، ومعناه: تتبختر، و « الملا » بفتح الميم؛ الصحراء، و « النعاج »: جمع نعجة، وأراد بها نعاج الرمل وهي البقر، قوله: « تعسفن » أي: ملن عن الطرق وأخذن في غيرها.

وحاصل المعني: قلت إذ أقبلت الحبيبة مع نسوة يتبخترن كنعاج الصحراء حين ملن عن الطريق وأخذن في الرمل.

<sup>(</sup>١) إذا قصد العطف على ضمير الرفع المتصل لم يحسن إلا بعد توكيده بضمير منفصل كقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كُنتُدُّ وَاَبَآأُوۡكُمْ ﴾ [ الانباء: ٤٠ ] أو فصل يقوم مقام التوكيد كقوله تعالى: ﴿ يَدَّغُونُهَا وَمَن صَلَحَ ﴾ [ الرعد: ٢٣ ] وقد يرد العطف على الضمير المذكور بغير توكيد ولا فصل وهو ضعيف كهذا البيت، ومع كثرته في الشعر فهو شاذ. ينظر ابن يعيش ( ٧٦/٣ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٢٧/٣، ٢٢٨ )، وشرح الأشموني ( ٧٦/٣) ، ١١٤ ).

<sup>(</sup>٢) في ( ب ): كرم الله وجهه.

<sup>(</sup>٣) انظر نصه في صحيح البخاري ( ١٢/٥ ) ط. محمد علي صبيح.

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٢١٢ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٢٩/٣ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٣٨/٣ ).

<sup>(°)</sup> البيت من بحر الخفيف لعمر بن أبي ربيعة في الغزل من مقطوعة عدتها بيتان هذا أولهما، وانظرهما في ديوان عمر ابن أبي ربيعة ( ٣٤ )، وابن يعيش ( ٧٦/٣ )، واللمع ( ١٨٤ )، واللمع ( ١٨٤ )، واللمع ( ١٨٤ )، والخصائص ( ٣٨٦/٢ ).

<sup>(</sup>٦) الديوان ( ٣٢٠ )، طبعة دار الكتب العلمية ( ٣٨٦ ).

شواهد عطف النسق \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٦٤٧

#### الإعراب:

قوله: «قلت »: جملة من الفعل والفاعل، و « إذ »: ظرف بمعنى حين، و « أقبلت »: فعل وفاعله مستتر فيه يعود إلى الحبيبة، قوله: « وزهر »: عطف على الضمير الذي في أقبلت، قوله: « تهادى »: جملة في محل الرفع لكونها صفة لزهر، هذا على تقدير العطف.

وأما إذا قلنا: إن الواو في: « وزهر » للحال يكون زهر مبتدأ، والجملة أعني قوله: « تهادى » خبره، وتكون الجملة محلها النصب على الحال، قوله: « كنعاج الملا » الكاف للتشبيه، و « نعاج » مجرور به، ومضاف إلى الملا، قوله: « تعسفن »: فعل وفاعله النون، والجملة حال من النعاج، والعامل فيها: « تهادى »، و « رملًا »: نصب على الظرف؛ أي: في رمل.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وزهر » حيث عطف على الضمير المستتر المرفوع في « أقبلت » من غير توكيد ولا فصل، وقد جوّر الكوفيون ذلك محتجين بالبيت المذكور وأمثاله، وأجيب عن هذا بأن الواو ليست بمتمحضة للعطف (١)؛ لأنها تصلح أن تكون للحال كما ذكرنا، وقيل: إنه شاذ، وفيه نظر؛ لأنه لا ضرورة فيه؛ إذ كان يمكنه أن يقول: وزهرًا على أنه مفعول معه (٢).

### الشاهد الرابع والثمانون بعد الثمانمائة (٢٠٠٠)

مم في الله من عب المرابع المر

أقول: هذا من أبيات الكتاب أنشده سيبويه ولم يعزه إلى أحد، وهو من البسيط. المعنى ظاهر. الإعراب:

قوله: « فاليوم »: نصب على الظرف، قوله: « قربت » بتشديد الراء؛ جملة من الفعل والفاعل وهو بمعنى قربت بالتخفيف، وقوله: « تهجونا »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت حالًا، ويقال: قربت هاهنا من أفعال المقاربة؛ فحينئذ تكون الجملة خبرًا، قوله: « وتشتمنا »: عطف عليها.

(٢) ينظر الشاهد رقم ( ٨٨٢ ).

<sup>(</sup>١) في (أ): للعطفية.

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢١٢ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٣٣/٣ )، وشرح ابن عقيل ( ٣٤٠/٣ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، وهو مجهول القائل، وانظره في الكتاب ( ٣٨٢/٢ )، والإنصاف ( ٢٦٤ )، وابن يعيش ( ٧٨/٣، ٧٩ )، والخزانة ( ٥/٢٣، ١٢٦ )، واللمع ( ١٨٥ )، والمقرب ( ٢٣٤/١ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٣٩/٢ )، والدرر ( ٨١/٢ )، ( ١٥١/٦ ).

قوله: « فاذهب »: جواب شرط محذوف، والتقدير: فإن فعلت ذلك فاذهب؛ فإن ذلك ليس بعجب من مثلك ومن مثل هذه الأيام، وكلمة: « من » في: « من عجب » زائدة، وهي الدالة على توكيد العموم (١).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « والأيام » فإنه عطف على الضمير المجرور، أعني قوله: « بك » من غير إعادة الجار، وهذا جائز عند الكوفيين ووافقهم على ذلك يونس والأخفش وقطرب وأبو علي الشلويين وابن مالك - رحمهم الله - (٢)، واحتجوا على ذلك بالبيت المذكور، وبأمثاله (٣).

والجواب عن ذلك: أن كل ما روي من ذلك في السماع محمول على شذوذ إضمار الجار، وفيه نظر لا يخفى (<sup>1)</sup>.

# الشاهد الخامس والثمانون بعد الثمانمائة (۱٬۰۰

مُ اللَّهُ السَّوَارِي سيوفَنا وَمَا بَينَهَا وَالكَعْبِ غوطٌ نَفَانِفُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْ عَالَمُ عَلَيْ عَالَمُ عَلَيْ عَالَمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلْكُ عَلْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي

أقول: أنشده الفراء ولم يعزه إلى أحد، [ وقال الجاحظ في كتاب الحيوان: هو لمسكين

<sup>(</sup>۱) ينظر الكتاب ( ٣٨٢/٢ )، والمغني ( ٣٢٢ )، وقد ذكر الدكتور سيد تقي الدين أنه لجرير من قصيدة له يهجو بها الأخطل، وقد فتشنا عنه في ديوان جرير فلم نجده، مع كتاب المقاصد النحوية ( ١١٣ ).

<sup>(</sup>٢) الجملة الدعائية سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) يقول المرادي: « في العطف على الضمير المجرور ثلاثة مذاهب: الأول: مذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز إلا بإعادة الجار إلا في الضرورة. والثاني: مذهب الكوفيين ويونس والأخفش أنه يجوز في الكلام واختاره المصنف والشلوبين. الثالث: أنه إن أكد الضمير جاز في الكلام وإلا فلا نحو: مررت بك أنت وزيد، وهو مذهب الجرمي والزيادي، وشبيه به ما أجازه الفراء من قولك: مررت به نفسه وزيد. والصحيح ما اختاره المصنف ( ابن مالك ) للقياس والسماع. أما القياس: فكما يجوز أن تبدل منه ويؤكد بغير إعادة الجار كذلك يعطف عليه. وأما السماع: فمن النثر قوله تعالى: ﴿ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَصَدُم اللهِ وَالمَسْجِدِ الْحَرَادِ ﴾ [البقرة: ٢١٧] و ﴿ تَسَاتَوُنَ بِدِ وَالأَرْحَامُ ﴾ [الرعد: ٣٣] وتوله تعالى: ﴿ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَصَدُم المراحه لأنه عدول عن الظاهر، وقالت العرب: ما فيها غيره وفرسِه، ومن النظم ما أنشده سيبويه: ( البيت ) أي: وفي أبيات كثيرة لا نطول بإنشادها يرشد كثرتها إلى أن ذلك ليس من الضرورات ». شرح التسهيل للمرادي ( ٧٢٢/٣ – ٧٢٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ( ٣٨٢/٢ )، والإنصاف ( ٢٦٤ )، وابن يعيش ( ٧٨/٣، ٧٩ )، وارتشاف الضرب ( ٢٥٨/٢ )، وابن الناظم ( ٥٤٥، ٤٦ )، ومعاني القرآن للأخفش ( ٢٢٤/١ )، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٢٤٦/٣ – ١٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم (٢١٢).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، من قصيدة تبلغ عشرة <sup>بم</sup>أبيات لمسكين الدارمي،وهي في الفخر بالشجاعة والكرم، انظر 🕳

الدارمي، وهو من قصيدة طويلة، وأولها هو قوله (١):

بِثَغْرِهِمُ مِنْ عَارِمِ النَّاسِ وَاقَفُ ١ - لَقَدْ عَلِمَتْ قَيْسٌ وَخِنْدَفُ أَنَّنِي ٢ - وقد عَلِمُوا أَنْ لَنْ نُبَقِّى عَدُوَّهُمْ إِذَا قَذَفَتُهُ فِي يَديُّ القُوَاذِفُ ٣- إنَّ أَبَانَا بَكُرُ آدَمَ فَاعْلَمُوا وحواءَ قَرْمٌ ذُو عِثَانِينَ شَارِفُ مِنَ القُطْنِ هَاجَتْهُ الأَكُفُّ النَّوَادِفُ ٤ - كَأَنَّ عَلَى خُرْطُومِهِ مُتَهَافِتًا ه - وَلِلصَّدَأِ المُسْوَدُ أَظْيَبُ عِنْدَنَا مِنَ المِسْكِ دَافَتُهُ الأَكُفُّ الدُّوَائِفُ .....الى آخرە

٦ - نُعَلَّقُ في مِثْلِ.....

وبعده:

٧ - وتَضْحَكُ عِرْفَانِ الدُّرُوعِ جُلُودُنَا ٨ - وَإِنَّا أُنَاسٌ يَمْلاُ البيضَ هَامُنَا ٩- بِكُلُ رُدَيْنِيٌ كَأَنَّ كُعُوبَهُ ١٠ - كَأَنَّ هلَالًا لَاحَ فَوْقَ قَنَاتِهِ

إِذَا جَاءَ يَوْمٌ مُظْلِمُ اللَّوْنِ كَاسِفُ وَنَحْنُ حَوَارِيُّونَ حِينَ نُزَاحِفُ قَطَا سَابِقٌ مُسْتَوْرِدُ المَاءِ صَائِفُ جَلَا الغِيمَ عَنْهُ والقَتَامَ الْحَرَاجِفُ ] (٢)

وهي من الطويل.

و « السواري »: جمع سارية وهي الأسطوانة، قوله: « والكعب »، ويروى: والأرض، و « الغوط » بضم الغين؛ جمع غائط وهو المطمئن من الأرض، و « النفانف » بنونين وفائين؛ جمع نفنف وهي ] <sup>(٣)</sup> المفازة، وفي دستور اللغة <sup>(١)</sup>: النفنف: الهواء الشديد، وهذا هو الأنسب؛ لأنه روي: وما بينها والكعب مهوى نفانف.

#### الإعراب:

قوله: « نعلق »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « سيوفنا »: كلام إضافي بالنصب مفعوله، ويروى: « تعلق » على صيغة المجهول، و « سيوفنا » بالرفع مفعول ناب عن الفاعل، وقوله: « في

<sup>=</sup> ديوان مسكين الدارمي ( ٥٣ )، تحقيق: عبد الله الجبوري وصاحبه ( ١٩٧٠ ) بغداد، وانظره في شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٧/٣ )، والإنصاف ( ٤٦٥ )، وابن يعيش ( ٧٩/٣ )، واللسان: « غوط »، وشرح عمدة الحافظ ( ٦٦٣ )، وشرح الأشموني ( ١١٥/٣ ).

<sup>(</sup>١) ينظر الحيوان ( ٤٩٣/٦)، عملين: عبد اللَّه الجبوري وصاحبه ( ١٩٧٠ ) بغداد.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٣) من الشاهد ( ٨٦٤ ) إلى هنا سقط في النسخة ( أ ).

<sup>(</sup>٤) دستور اللغة لبديع الزمان حسين بن إبراهيم النطنزي ( ت ٩٩٦هـ ) ينظر كشف الظنون ( ٧٥٤/١ ).

مثل » متعلق بنعلق، قوله: « وما »: مبتدأ، وقوله: « غوط »: خبره، والجملة حالية، و « نفانف »: صفة للغوط.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « والكعب » فإنه عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجر، والتقدير: وما بينها وبين الكعب إلا أنه حذف الظرف لتقدم ذكره وبقي عمله فافهم (١).

### الشاهد السادس والثمانون بعد الثمانمائة (٣٠٢)

الله المنطقة المنط

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل، المعنى ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: «إذا » للشرط، و « أوقدوا »: جملة من الفعل والفاعل، و « نارًا »: مفعولها، والجملة فعل الشرط، واللام في: « لحرب » للتعليل، وهو مضاف إلى عدوهم، قوله: « فقد خاب »: جواب الشرط، و « قد » للتحقيق، و « خاب »: فعل ماض، و « من يصلى »: فاعله، والباء في « بها » بمعنى: في، أي: فيها.

#### [ الاستشهاد فيه ] (1):

في قوله: « وسعيرها » فإنه عطف على الضمير المجرور، أعني قوله: « بها » من غير إعادة الجار فافهم (٥٠).

# الشاهد السابع والثمانون بعد الثمانمائة (٢٠٠٦)

^^^٧ بِنَا أَبَدًا لا غيرِنا يُدْرَكُ المُنَى وتُكشَفُ غَمَّاءُ الخطوبِ الفوادحُ

أقول: احتج به الأخفش ولم ينسبه إلى أحد، وهو من الطويل.

(۱) ينظر الشاهد رقم ( ۸۸٤ ). (۲) ابن الناظم ( ۲۱۲ ).

(٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب). (٥) ينظر الشاهد رقم ( ٨٨٤ ).

(٦) ابن الناظم (٢١٢).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل مجهول النسبة، وانظره ابن الناظم ( ٥٤٥ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٦٦٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٧/٣ )، وشواهد التوضيح والتصحيح رقم ( ٧٠ ).

ر ) (٧) البيت من بحر الطويل، وهو في الفخر لقائل مجهول، وانظره في شرح عمدة الحافظ ( ٦٦٤ )، ويروى فيه: ( بنا أبدًا =

قوله: « المنى » بضم الميم؛ جمع منية، قوله: « غماء الخطوب » بفتح الغين المعجمة وتشديد الميم وبالمد؛ من غم على الشيء إذا ستره، و « الخطوب »: جمع خطب وهو الأمر العظيم، و « الفوادح » بالفاء؛ جمع فادحة؛ من فدح الشيء إذا ثقل، وفدح – أيضًا: كسر، ويروى: « البوارح » بالباء الموحدة؛ من البرح وهو الشدة والأذى، وقيل بالقاف من القدح وهو الطعن، وليس بمروي وإن كان له معنى.

#### الإعراب:

قوله: « بنا » جار ومجرور يتعلق بقوله: « يدرك » تقديره: يدرك المنى بنا، وقوله: « أبدًا »: نصب على الظرف، قوله: « لا غيرنا » بالجر عطف على قوله: « بنا »، قوله: « وتكشف »: عطف على قوله: « يدرك »، و « غماء الخطوب »: كلام إضافي مفعول ناب عن الفاعل، و: « الفوادح » بالجر صفة الخطوب.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لا غيرنا » فإنه عطف على الضمير المجرور؛ أعني قوله: « بنا » من غير إعادة الجار (١٠). الشاهد الثامن والثمانون بعد الثمانمائة (٣٠٢)

| <br>      |         |        |      |      |            |         |            |        |      |       |    |
|-----------|---------|--------|------|------|------------|---------|------------|--------|------|-------|----|
| قَلَائِلُ | لَيَالٍ | إِلَّا | محجر | أبيو | و سَالِمًا | و جَاءَ | الحَيْرِ أ | بَيْنَ | كانَ | فَمَا | ظه |

أقول: قائله هو النابغة الذبياني، وهو من قصيدة يرثي بها النعمان بن الحارث بن أبي شمر الغساني، وأولها هو قوله (٤):

وكَيْفَ تَصَابِي المرءِ والشَّيْبُ شَامِلُ مَعَارِفَهَا والسَّارِيَاتُ الهَوَاطِلُ عَلَى عَرَصَاتِ الدَّارِ سَبْعٌ كَوَامِلُ

١ - دَعَاكَ الهَوَى واسْتَجْهَلَتْكَ المَنَاذِلُ
 ٢ - وَقَفْتُ بِرَبْعِ الدَّارِ قَدْ غَيَّرَ البِلَى
 ٣ - أُسَائِلُ عَنْ سُعْدَى وَقَدْ مَرَّ بَعْدَنَا

<sup>=</sup> لا غيرنا تبلغ المني )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٧/٣ )، وشواهد التوضيح والتصحيح رقم ( ٧١ ).

<sup>(</sup>۱) ينظر الشاهد رقم ( ۸۸٤ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢١٤ )، وأوضح المسالك ( ٤٩٦/٣ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من قصيدة للنابغة يرثي فيها النعمان بن الحارث الغساني، وانظر بيت الشاهد في شرح عمدة الحافظ ( ٢٠٨٦ )، وشرح التصريح ( ٢٠٩/٣)، وشرح الأشموني ( ٢٠٨٣ )، وشرح التصريح ( ٢٠٣/٢ ). وشرح التصريح ( ٢٠٣/٢ ). وشرح التصريح ( ٢٠٠ ) انظر القصيدة في ديوان النابغة ( ١٠٥ ) ط. دار المعارف بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، والديوان ( ٢١ - ١٥٥ ) بشرح عباس عبد الساتر.

وَكُلُّ امْرِيُ يَوْمًا بِهِ الْحَالُ زَائِلُ

فَمَا فِي حَيَاةٍ بَعْدَ مَوْتِكَ طَائِلُ

..... إلى آخره (٢)

[ إلى أن قال ] <sup>(۱)</sup>:

٤ - فَلَا تَبْعُدَنَّ إِنَّ النِّيَّةَ مَوْعِدٌ

ه- فما كان.....

٦ - فَإِنْ تَحْيَ لَا أَمْلَلْ حَيَاتِي وَإِنْ تَمُثْ

وهو من الطويل.

١ - قوله: « وكيف تصابي المرء » أي: كيف أخذه في حد الصبا والشوق والشيب قد شمل شعره وعمه؟

Y - e ( الربع »: موضع نزولهم، و ( البلى » بكسر الباء الموحدة؛ تقادم العهد، و ( المعارف »:  $= 10^{(7)}$  مثل النؤي والأثافي والوتد وما أشبه ذلك، و ( الساريات »: سحاب تمطر ليلًا، و ( الهواطل »: جمع هاطلة؛ من الهطل وهو مطر ليس بالشديد ولا باللين.

٣ - و « العرصات »: جمع عرصة وهي كل فجوة ليس فيها بناء، وقوله: « سبع كوامل » أي: سبع سنين كوامل لم ينقص منهن شيء.

٤ - قوله: « فلا تبعدن » أي: فلا تهلكن؛ من بعد يبعد إذا هلك من باب علم يعلم، والمصدر بَعد وبُعد بضم الباء وفتحها، وأراد بالحال حال الموت، والحال تذكر وتؤنث، وقد يقال: حالة أيضًا -.

٦ - قوله: « لا أملل »: من الملل، يعني: إذا حييت لا أملل الحياة لما أدركه بك من الخير والنعمة، وإن تمت فما في الحياة خير بعدك ولا نفع.

#### الإعراب:

قوله: « فما » الفاء للعطف، وما للنفي، و « كان »: من الأفعال الناقصة، وقوله: « ليالي » اسمه، وقوله: « بين الخير » مقدمًا خبره، و « قلائل » بالرفع صفة لليالي.

وقوله: « لو » للشرط، و: « جاء »: فعل، و « أبو حجر »: فاعله، و « سالمًا »: حال عنه، وأبو حجر: كنية النعمان بن الحارث، وهو بضم الحاء والجيم وفي آخره راء، وضمت الجيم للوزن، ويقرب من هذا البيت قول الحطيئة (<sup>3</sup>):

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (ب). (٢) هذا البيت سقط في (أ، ب).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، من قصيدة للحطيئة يرثي فيها علقمة بن علاثة، ديوانه (٢١٦) ط. دار صادر، وانظر 😑

فما كَانَ بَيْنِي لَوْ لَقِيتُكَ سَالِمًا وبينَ النِفِنَى إِلَّا لَيالٍ قَلَائِلُ لَوَ لَمِن قصيدة يرثي بها علقمة بن علاثة الكلابي.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بين الخير لو جاء سالماً » حيث حذف فيه المعطوف بالواو؛ إذ التقدير: فما كان يين الخير وبيني لو جاء سالماً (١).

# الشاهد التاسع والثمانون بعد الثمانمائة (٣٠٢)

^^^ كَأَنَّ الْحَصَى مِنْ خَلْفِهَا وَأَمَامَهَا إِذَا نَجَلَتْهُ رِجُلُهَا خَذْفٌ أَعْسَرَا

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وهو من قصيدة رائية من الطويل، وأولها هو توله (٤):

وحَلَّتْ سُلَيْمَى بَطْنَ ظَبْيِ فَعَرْعَرَا صِلَابِ العُجَى ملثومها غيرُ أَمْعَرَا ..... إلى آخـــره ١ - سَمَا لَكَ شُوقٌ بَعْدَمَا كَانَ أَقْصَرَا
 ٢ - تُطَايِرُ شَذَّانَ الحَصَى عِمَنَاسِمِ
 كأن الحصى

۱ - قوله: « سما » أي: ارتفع، و « بطن ظبي »: اسم موضع، ويروى: قرن ظبي، ويروى: بطن قو، و « عرعرا » - أيضًا - موضع.

٢ - قوله: « تطاير » بمعنى: تطير، أي: تبعد، و « شذان الحصى » بفتح الشين المعجمة وتشديد الذال المعجمة، وهو ما تطاير منه، و « المناسم »: جمع منسم بكسر الميم، وهو ظفر

<sup>=</sup> أيضًا في ديوان الحطيثة بشرح ابن السكيت ( ١٨٣ ) د. حنا نصر الحتي، وجاء العيني بهذا البيت لبيان أنه قريب في المعنى من بيت الشاهد.

<sup>(</sup>١) تختص الفاء والواو بجواز حذفهما مع معطوفهما لدليل كقوله تعالى: ﴿ أَنِ آَضِرِب بِمَصَاكَ ٱلْمَكَرُّ فَالْبَجَسَتُ ﴾ [الأعراف: ١٦٠] أي فضرب فانبجست، ومثاله مع الواو قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمُّ سَرَيِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ اللهُ وَالبَوهُ: ١٦٥] أي بين أحد وأحد، ومنه البيت المذكور.

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم (٢١٤).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من راثية طويلة بليغة لامرئ القيس، وانظر بيت الشاهد في ديوانه ( ٦٤ ) ط. دار المعارف، وأيضًا في ديوانه ( ٦٤ ) طبعة دار الكتب العلمية، وينظر شرح عمدة الحافظ ( ٦٤٧ )، واللسان مادة: « حذف ونجل »، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٧٩/٣ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر القصيدة في ديوان امرئ القيس (٥٦)، ط. دار المعارف، و (٦٣) ط. دار الكتب العلمية.

البعير، و « العجى » بضم العين المهملة وتخفيف الجيم، وهو عصب يكون في اليدين والرجلين، وفي شرح النحاس: هو جمع عجاية على غير قياس، ويجمع على عجايا جمع الجمع، وهي النواشر تكون في يد البعير ورجله، وهي عصب مستبطن أوظفة البعير، ومنتهى الأرساغ، إذا قشرت الواحدة رأيت فيها أربعة أعظم في طرفها مما يلي الرسغ من باطنه، وهن ينشرن العصب، ومن قِبلهن يكون الانتشار.

قوله: « ملثومها »: ما حول الحافر، وقد لثمته الحجارة لثمًا، قوله: « غير أمعرا »: من أمعر ماله إذا ذهب، ويقال: ما أمعر حاج قط؛ أي: ما افتقر.

٣ - قوله: « إذا نجلته » بالجيم؛ أي: فرقته ورمت به كما يرمى الأعسر لا يذهب حذفه مستقيمًا، فهي تفعل كذلك ترمي به هكذا وهكذا، و « الخذف » بالخاء المعجمة والذال - أيضًا - هو الحذف بالحصى، وأما الحذف بالحاء المهملة والذال المعجمة فهو الحذف بالعصا.

#### الإعراب:

قوله: «كأن » للتشبيه، و « الحصى »: اسمه، وقوله: « خذف أعسرا »: خبره، وقوله: « من خلفها » أي: من خلف تلك الناقة الممدوحة فيما سبق من الأبيات، وهذه الجملة في محل النصب على الحال، و « أمامها »: عطف عليه، قوله: « إذا » للظرف.

وقوله: « نجلته »: جملة من الفعل والمفعول وهو الضمير الراجع إلى الحصى، وقوله: « رجلها » بالرفع فاعل لنجلته، والضمير يرجع إلى الناقة، و « أعسر » لا ينصرف لوزن الفعل والصفة وأشبعت فتحة الراء فصارت ألفًا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إذا نجلته رجلها »، والتقدير: رجلها ويدها فحذف الواو مع العطف؛ كما في قوله تعالى: ﴿ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾ [النحل: ٨١] أي: والبرد، وهذا يسمى اكتفاء (١).

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٨٨٨ ).

### الشاهد التسعون بعد الثمانمائة (۲٬۱۱)

### مُرْهُ كَأَنَّ اللَّهَ يَـجُـدَعُ أَنْفَهُ وَعَيْنَيْهِ إِنْ مَوْلَاهُ ثَابَ لَهُ وَفْرُ

أقول: قائله هو الزبرقان بن بدر؛ قاله كراع، [ ونسبه الجاحظ لخالد بن الطيفان (٣)، وقبله (٤):

١ - ومَوْلَى كَمَوْلَى الزَّبْرِقَانِ دَمَلْتُهُ كَمَا دَمَلَتْ سَاقٌ تُهَاضُ بِهَا كَسْرُ

٢ - إِذَا مَا أَحَالَتْ وَالْجَبَائِرُ فَوْقَهَا مَضَى الْحَوْلُ لَا بُرْءٌ مِينٌ وَلَا جَبْرُ

وبعده:

٤ - تَرَى الشَّرُّ قَدْ أَفْنَى دَوَاثِرَ وَجْهِهِ كَضَبُّ الكُدَى أَفْنَى براثينه الحَفْرُ ] (°)

وهو من الطويل.

قوله: « يجدع » أي: يقطع أنفه، قوله: « مولاه » المولى يستعمل لمعان كثيرة، وقد ذكرناها في غير موضع في كتابنا هذا، والظاهر أن المراد به هنا الجار أو الصاحب، قوله: « ثاب » بالثاء المثلثة؛ أي: رجع من بعد ذهابه، و « الوفر » بفتح الواو وسكون الفاء وفي آخره راء، وهو المال الكثير، ويروى: دثر وهو بالمعنى الأول، وهذا في ذم شخص حاسد يحسد جاره أو صاحبه إذا رجع من سفره بمال كثير فيصير من شدة حسده كأن الله يجدع أنفه ويقلع عينيه.

#### الإعراب:

قوله: « تراه »: جملة من الفعل والفاعل وهو أنت، والمفعول وهو الهاء التي ترجع إلى الشخص الذي يذمه الشاعر، ولفظة: « الله »: اسم كان، قوله: « بجدع أنفه »: جملة في محل الرفع على الخبرية، « وعينيه » عطف على أنفه الذي هو المفعول.

قوله: « إن مولاه » أصله: إن ثاب مولاه، حذف الفعل لدلالة الفعل الثاني عليه، قوله: « وفر »:

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٢١٤).

<sup>(</sup>۲) الأبيات من بحر الطويل، نسبت لخالد بن الطيفان في أكثر مراجعها، وهي في وصف رجل يحزن إذا اغتنى صاحبه، وانظر الإنصاف ( ٥١٥)، والخصائص ( ٢٠٠/٢)، واللسان: و جدع ، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٣٠/٢)، والأشباه والنظائر ( ١٠٨/٢)، والحيوان ( ٢٩٦٦، ٤٠)، تحقيق هارون، طبعة ثالثة ( ١٩٦٩م). والأشباه والنظائر ( ١٠٨/٢)، والحيوان ( ٢٩١م)، الحيوان ( ٢٩٨٦، ٤٠)، تحقيق هارون، طبعة ثالثة ( ١٩٦٩م). (٣) الطيفان: بفتح الطاء ثم ياء ساكنة وفاء، وهي أم الشاعر، اسمه خالد بن علقمة الدارمي شاعر فارس، المؤتلف ( ١٩٢١)، دار الجيل.

<sup>(</sup>٤) انظر الحيوان ( ٣٩/٦، ٤٠ )، والمؤتلف ( ١٩٢ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب).

مرفوع بالابتداء، و ( له ) مقدمًا خبره، والجملة وقعت حالًا بدون الواو؛ كما في قولك: كلمته فوه إلى في.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وعينيه » حيث حذف فيه العامل المعطوف باقيًا معموله؛ إذ التقدير: ويفقأ عينيه؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّمُو ٱلدَّارَ وَٱلَّذِيمَنَ مِن قَبْلِهِرَ ﴾ [الحشر: ٩] أي: واعتقدوا الإيمان (١٠).

# الشاهد الحادي والتسعون بعد الثمانمائة (۲٬۲)

^^^١ طع إِذَا مَا الغَانِياتُ بَرَزْنَ يَـوْمًا وَزَجَّجْنَ الحَوَاجِبَ وَالْعُيُونَا

أقول: قائله هو الراعي، وقد مرَّ الكلام فيه مستوفَّى في شواهد المفعول معه (٤).

### الاستشهاد فيه هاهنا:

مثل الاستشهاد في البيت السابق، وذلك أنه حذف فيه - أيضًا - العامل المعطوف باقيًا معموله؛ إذ التقدير فيه: زججن الحواجب وكحلن العيونا؛ لأن العيون لا تزجج بل تكحل (°). الشاهد الثانى والتسعون بعد الثمانمائة (۷٬۱)

<sup>٨٩٢</sup> يَا رُبُّ بَيْطَاءَ مِنَ العوَاهِجِ أُمَّ صَبِيٍّ قَـدْ حَـبَا أَوْ دَارِجِ

أقول: أنشده المبرد ولم يعزه إلى راجزه، وقبله (^):

<sup>(</sup>١) انفردت الواو من بين حروف العطف بعطف عامل محذوف بقي معموله سواء أكان مرفوعًا كقوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ اَشَكُنْ أَنَتَ وَزَوْجُكَ اَلْجَنَّةَ ﴾ [البقرة: ٣٥] أي: وليسكن زوجك، أم منصوبًا كقوله تعالى: ﴿ وَاَلَّذِينَ تَبَوَّمُو اَلدَّارَ وَالْإِيمَـنَ مِن مَبْلِهِم ﴾ ومثل بيت الشاهد، أم مجرورًا مثل: ما كل بيضاء شحمة ولا سوداء تمرة؛ أي: ولا كل سوداء. ينظر شرح الأشموني ( ١١٧/٣ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۲۱۶ )، وشرح ابن عقیل ( ۲٤۲/۳ ).

 <sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر، وقد سبق الحديث عنه مفصلًا في شواهد المفعول معه، وانظر الشاهد رقم ( ٤٥٩ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم ( ٤٥٩ ). (٥) انظر تفصيل ذلك في الشاهد رقم ( ٨٩٠ ).

<sup>(</sup>٦) ابن الناظم ( ٢١٥ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٤٥/٣ )، وأوضح المسالك ( ٣٩٤/٣ ).

<sup>(</sup>٧) البيتان من بحر الرجز المشطور، وقد نسبا إلى جندب بن عمرو، وانظرهما في سر الصناعة ( ٦٤١/٢ )، وشرح التصريح ( ١٥٢/٢ )، واللسان: « كهج »، والأشموني ( ١٢٠/٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٣/٣ )، والخزانة ( ٢٣٨/٤ ).

<sup>(</sup>٨) لم نجده في الكامل ولا المقتضب ولا في الكتب المطبوعة التي للمبرد.

## يَا لَيْشَنِي عَلِقْتُ غَيرَ خَارِجٍ قَبْلَ الصَّبَاحِ ذَاتَ خَلْقِ بَارِجِ

قوله: « غير خارج » أي: غير آثم، و « بارج »: من البروج وهو الظهور، و « العواهج »: جمع عوهج وهي الطويلة العنق من الظباء والظلمان والنوق، وأراد بها هاهنا: المرأة التامة الخلق.

قوله: « حبا » بالحاء المهملة؛ من حبى الصبي على استه حبوًا إذا زحف، قوله: « دارج »: من درج الصبي يدرج دروجًا ودرجانًا إذا قارب بين خطاه؛ لكونه طفلًا لم تستحكم قوته بعد فلا يقدر على العدو والمشى.

### الإعراب:

قوله: « يا رب » كلمة يا لمجرد التنبيه فلا يحتاج إلى المنادى، ورب هاهنا للتكثير، و « بيضاء » مجرور به في التقدير، و « من العواهج »: يتعلق بمحذوف؛ أي: حاصلة ونحوها، قوله: « أم صبي »: عطف بيان لقوله: « بيضاء »، ويجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي أم صبي حابٍ أو دارج.

قوله: « قد حبا »: جملة فعلية وقعت صفة لصبي، قوله: « أو دارج »: عطف على « قد حبا ». الاستشهاد فيه:

فإن فيه عطف الاسم على فعل هو الجملة، فإنه عطف الدارج الذي هو اسم على قوله: « قد حبا »، وهذا الباب فيه اختلاف أقوال (١).

# الشاهد الثالث والتسعون بعد الثمانمائة (٢٠٢)

معمل الله الله المعالم المعال

أقول: لم أقف على اسم راجزه، وهو من الرجز المسدس.

قوله: « يعشيها » من العشا بفتح العين وهو الطعام الذي يؤكل وقت العِشاء، و « العضب »

<sup>(</sup>١) عطف الاسمية على الفعلية والعكس اختلف النحويون على ثلاثة أقوال: الأول: الجواز مطلقًا، والثاني: المنع مطلقًا، والثاني: المنع المطلقًا، والثانث: أنه يجوز عطف المنافذ أنه يجوز في الواو فقط وهو رأي أبي علي الفارسي. ينظر المغني ( ٢٥٨ )، والصحيح أنه يجوز عطف الاسمية على الفعلية والعكس بالواو وهو ما ورد السماع به كقوله تعالى: ﴿ أَوَلَدَ يَرَوّا إِلَى اَلطّيْرِ فَوَقَهُمْ مَنَفَّتِ وَيَقْمِضْنَ مَا يُسْكِمُهُنَّ إِلَّا الرَّمَنَنَّ. ﴾ [اللك: ١٩]، وقوله تعالى: ﴿ يُغْرِجُ المّيَّتِ وَعُمْرِجُ المّيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ﴾ [الأنعام: ٩٥]، ومنه يبد الشاهد والبيت الآتي بعده.

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۲۱۰ )، وشرح ابن عقیل ( ۲٤٥/۳ ).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الرجز المشطور، لم ينسبا في مراجعهما، وهما في الحزانة ( ١٤٠/٥ ، ١٤٣ )، واللسان مادة: « كهل، وعشا »، وشرح الأشموني ( ١٢٠/٣ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١١٦٦ ).

بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة وفي آخره باء موحدة، وهو السيف، ويروى: بسيف باتر، أي: قاطع من البتر وهو القطع؛ قال الجوهري: السيف الباتر: القاطع (١).

وقوله: « يقصد »: من القصد، وهو ضد الجور، قال الله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصَدُ اَلْسَكِيلِ ﴾ [ النحل: ٩]، قوله: « أسوقها »: جمع ساق، ويروى: « في أسوقها » وليس بصحيح، قوله: « وجائر »: من الجور وهو ضد العدل.

### الإعراب:

قوله: « بات »: من الأفعال الناقصة ويستعمل في من يفعل بالليل كما أن ظل يستعمل في من يفعل بالليل كما أن ظل يستعمل في من يفعل بالنهار، والضمير المستتر فيه اسمه، وقوله: « يعشيها »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول؛ خبره، والضمير فيه يرجع إلى المرأة التي يعاقبها زوجها بالسيف (٢)، والباء في « بعضب » تتعلق بقوله: « يعشيها »، وقوله: « باتر » بالجر صفة لعضب.

قوله: « يقصد »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى ما يرجع إليه النها. وقوله: « في أسوقها » يتعلق بها. الاستشهاد فيه:

في قوله: « وجائر » فإنه عطف على قوله: « يقصد »، وهو عطف الاسم على الفعل، والمسهل لذلك كون جائر بمعنى يجور فافهم (١٠).

الشاهد الرابع والتسعون بعد الثمانمائة (٥٠٠٠)

<sup>٨٩٤</sup> فِالْفَيْتُهُ يَوْمًا يُبِيرُ عَدُوَّهُ وَمُجْرٍ عَطَاءً يَسْتَخِفُ الْعَابِرَا

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: ١ بتر ١.

<sup>(</sup>٢) قال صاحب الخزانة ( ١٤١/٥): ﴿ وزعم العيني أن الضمير للمرأة التي عاقبها وزجها بالسيف ولا يخفى أن هذا غير مناسب لسياق الكلام ﴾.

<sup>(</sup>٣) قال صاحب الحزانة بعد أن نقل هذا المعنى وهذا الإعراب: « قال: وهذا فاسد؛ لأنه لو كان كما زعم لنصب جائز؛ لأنه معطوف عليه ولا جائز أن يكون منصوبًا أو مرفوعًا؛ لأن الشعر من الرجز الذي يجب توافق قوافيه، والقافيتان مضبوطتان بالجر، وكان قد ذكر أن جملة يقصد صفة لعضب.

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم ( ٨٩٢ ). (٥) شرح ابن عقيل ( ٢٤٤/٣ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل للنابغة الذبياني من قصيدة قالها يمدح النعمان ويعتذر إليه، في ديوانه (٤٨)، شرح: عباس =

قوله: « فألفيته » أي: وجدته، قال الله تعالى: ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ ﴾ [ يوسف: ٢٥]، أي: وجداه، قوله: « ومجرٍ » من أي: وجداه، قوله: « ومجرٍ » من أيد وجداه، و: « العطاء » اسم للعطية، و « المعابر »: جمع معبر وهو المركب.

قوله: « فألفيته » الفاء للعطف إن تقدمه شيء، « وألفيته »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، و « عدوه »: كلام و « يومًا »: نصب على الظرف، قوله: « يبير »: جملة من الفعل والفاعل، و « عدوه »: كلام إضافي مفعولها، والجملة حالية (١)، و « مجر »: عطف على قوله: « يبير » كما يجيء بيانه الآن،

وقوله: « عطاء »: مفعول، قوله: « مجر »، قوله: « يستخف المعابر »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول والفاعل والمفعول وقعت صفة للعطاء، والألف في « معابرا » ألف الإشباع.

### والاستشهاد فيه:

الإعراب:

في قوله: « ومجر » فإنه اسم عُطف على الفعل، وهو قوله: « يبير »، والمسهل لذلك كون يبير بمعنى مبير؛ فيكون في التقدير عطف الاسم على الاسم (٢).

الشاهد الخامس والتسعون بعد الثمانمائة (٢٠١٠)

أقول: قائله هو لبيد بن ربيعة العامري، وصدره (°):

وَإِذَا أُقْرِضْتَ قَرْضًا فَاجْزِهِ ....

= عبد الساتر، وأيضًا ديوانه ( ٦٣ ) ط. دار صادر، وانظر بيت الشاهد في رصف المباني ( ٤١١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٣١٠ ).

(١) الصحيح أنها مفعول ثان لألفى، وليست حالًا؛ لأن ألفى تنصب المفعولين.

(٢) ينظر الشاهد رقم ( ٨٩٢، ٨٩٣ )، وهذا كلام النحويين، ونعود إلى البيت في ديوان النابغة فوجدناه يطيح باستشهادهم حيث روايته: « وبحر عطاء ».

(٣) أوضع المسالك ( ٣٥٤/٣ ).

(٤) البيت من بحر الرمل، وهو من قصيدة طويلة للبيد بن ربيعة العامري، يتحدث فيها عن أحواله ومواقفه ويأسى لفقد أخيه، وتمتلئ هذه القصيدة بالحكم ومطلعها قوله:

إن تسقسوى ربسنا محسر نسفسل وبسإذن ربسنا ريسشي والسعجسل انظر ديوان لبيد ( ۱۳۹۲ )، وشرح التصريح ( ۱۳۰۲ )، وشرح التصريح ( ۱۳۰۲ )، وشرح أبيات سيبويه ( ۲۰۰۲ )، والمقتضب ( ٤١٠/٤ )، والحزانة ( ۲۹۳/۹ ، ۲۹۷، ۳۰۰ ).
(٥) ديوان لبيد ( ۱۳۹ )، ط. دار صادر.

• ١٦٦٠ \_\_\_\_\_\_ شواهد عطف النسق

وبعده:

فَارْتَحِلْ واغصِ مَا يَأْمُرُ تَوْصِيمُ الكَسَلْ حَدَّثْتَهَا إِنَّ صِدْقَ النَّفسِ يُزْدِي بِالأَمَلْ

٣ - وإذَا رُمْتَ رَحِيلًا فَارْتَحِلْ
 ٤ - واكْذِبِ النَّفْسَ إذَا حَدَّثْتَهَا

وهي من الرمل <sup>(١)</sup> وفيه الخبن والحذف.

قوله: « وإذا أقرضت »، ويروى: « وإذا قورضت »، وفي كتاب ابن كيسان: وإذا جوزيت قرضًا، والكل بمعنى واحد، وقال أبو عبيدة: من أمثالهم في المكافأة (٢):

إِثْمًا يُجْزِي الفَتَى لَيْسَ الجَمَلُ.

قالها لبيد في شعره، وشعره هذا كله أمثال.

### الإعراب:

قوله: (وإذا ) للشرط، و (أُقْرِضَتَ ) على صيغة المجهول فعل الشرط، و (قرضًا ): مفعول مطلق، وقوله: ( فاجزه ): جواب الشرط فلذلك دخلته الفاء، قوله: ( إنما يجزي ) إن قد بطل عملها بدخول ما الكافة عليها، ( ويجزي ): جملة من الفعل والمفعول النائب عن الفاعل (")، [ قوله: ( ] ( أ ) ليس الجمل ) بمعنى: لا الجمل.

#### والاستشهاد فيه:

فإن البغداديين احتجوا به على أن « ليس » تكون عاطفة؛ كما تقول: قام زيد ليس عمرو، فعمرو معطوف على زيد بليس؛ كما تقول: قام زيد لا عمرو، وكذلك قول الشاعر:

...... ليس الجمل

[ فَإِن ليس فيه عاطفة بمعنى: لا الجمل ] (°)، قال أبو حيان: وحكى النحاس وابن بابشاذ (۱) هذا المذهب عن الكوفيين، وحكاه ابن عصفور عن البغداديين (۷)، وأجابوا عن ذلك بأنه لا حجة لهم في هذا البيت لاحتمال أن يكون « الجمل » اسم ليس، وخبرها محذوف لفهم المعنى،

<sup>(</sup>١) في (أ): من المديد، والصواب أنه من الرمل. (٢) ينظر مجمع الأمثال للميداني (٣٩/١).

<sup>(</sup>٣) قال صاحب الخزانة ( ٣٠٠/٩) و إنما يجزى الفتى.. إلخ ، بالبناء للمعلوم، والفتى فاعله، وزعم العيني أنه بالبناء للمجهول والفتى نائب فاعل، وكأنه لم يتصور المعنى.

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في الشاهد رقم ( ١٩٧ ). (٧) ينظر الارتشاف ( ٦٣٠/٢ )، والمغني ( ٢٩٦ ).

والتقدير: ليس الجمل جازيًا، والعرب قد تحذف خبر ليس في الشعر، قال الشاعر (١):

لَهْفِي عَلَيْكَ للهْفَةِ مِنْ خَاتِفِ يَبْغِي جوارَك حِينَ ليسَ مُجِيرُ

إلا أن ليس في هذا البيت لا تكون عاطفة باتفاق، ولا يتصور ذلك فيها، وأن خبرها محذوف لفهم المعنى؛ كأنه قال: حين ليس في الدنيا مجير (٢).

### الشاهد السادس والتسعون بعد الثماثمائة (٢٠٠٠)

<u>^^٩٦ وَإِنْسَانُ عَيْنِي يَحْسِرُ اللَّاءُ تَارَةً فَـ يَـ بْـ دُو.....</u>

أقول: قائله هو ذو الرمة غيلان، وتمامه:

..... وَتَــارَاتِ يَـجــمُ فَيَغــرَقُ

وقد مر الكلام فية مستوفى في شواهد الابتداء <sup>(٥)</sup>.

الاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « فيبدو » حيث عطفت الجملة بالفاء لاقتضائه التسبب فافهم (٦).

<sup>(</sup>۱) البيت من بحر الكامل لشمردل الليثي، وهو عبد الله بن أيوب شاعر تميمي، هكذا نسبه في شرح التصريح ( ۲۰۰/۱ )، والبيت في أوضح المسالك ( ۲۸۷/۱ )، وجواهر الأدب لعلاء الدين الأربلي ( ۳۰۸ ).

والشاهد فيه في قوله: ( ليس مجير ) حيث حذف خبر ليس لفهم المعنى.

<sup>(</sup>٢) أجاز الكوفيون والبغداديون مجيء ليس حرفًا فيقولون: قام زيد ليس عمرو؛ كما يقال: قام زيد لا عمرو، واحتجوا بقول أبي بكر الصديق ﷺ بأبي: شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي. وبهذا البيت، ورده المانعون بأن خبر ليس محذوف. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٤٦/٣ )، والمغني ( ٢٩٦ )، والارتشاف ( ٦٣٠/٢ ).

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك ( ٣٦٢/٣ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طويلة لذي الرمة، كلها في الغزل، ومطلعها: أَدَارًا بِحُزْوَى هِجْتِ لِلْعَبْنِ عَبْرةً فَمَاءُ الهَوَى يَرْفَضُ أَوْ يَتَرَقْرَقُ

من قصيدة زادت على خمسين بيتًا في وصف الصحراء والناقة والظباء، وانظرها في ( ١٦٤ ) ط. دار الكتاب العربي، شرح التبريزي، تحقيق: مجيد طراد، و ( ٤٥٦ ) تحقيق: عبد القدوس صالح.

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد رقم (١٨٦).

<sup>(</sup>٦) تغلب السببية في الفاء إذا عطف بها صفة نحو: مررت بامرأة فيضحك زيد، أو خبر نحو: زيد يقوم فتقعد هند، ومنه البيت المذكور. ينظر الارتشاف ( ٦٦/٣ )، والمغني ( ٥٠١ )، والأشموني ( ٩٦/٣ ).

# الشاهد السابع والتسعون بعد الثمانمائة (۲٬۱)

| لَكِنْ وَقَائِعُهُ فِي الْحَرْبِ تُنْتَظَرُ | ^٩٩٧ إِنَّ ابْنَ وَزْقَاءَ لا تُخِشَى بَوَادِرُهُ |  |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|
| قصيدة رائية من البسيط، وأولها هو قوله (٣):  | أقول: قائله هو زهير بن أبي سلمي، وهو مز           |  |  |  |
| منِّي الحفِيظَةُ لمَّا جَاءَنِي الحَبـُرُ   | ١ - أَبْلِغْ بَنِي نَوْفَلَ عَنِّي فَقَدْ بِلَغت  |  |  |  |
| غشًا لسيَّدِهِمْ في الأَمْرِ إِذْ أَمرُوا   | ٢ - القائلِينَ يَسَارًا لا تُنَاظِرُهُ            |  |  |  |

و « ابن ورقاء » هو الحارث بن ورقاء الصيداوي، قوله: « بوادره »: جمع بادرة وهي الحدة، ورأيت في ديوان زهير: « غوائله » وهي جمع غائلة، وهي ما يكون من شر وفساد، و « الوقائع »: جمع وقيعة وهي القتال.

..... إلى آخــره

#### الإعراب:

قوله: « إن »: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، و « ابن ورقاء »: كلام إضافي اسمه، وقوله: « لا تخشى بوادره »: جملة خبره، و « لكن » للاستدراك، و « وقائعه »: كلام إضافي مبتدأ، و « تنتظر » خبره، و « في الحرف »: يتعلق به.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لكن وقائعه » وذلك أن لكن هاهنا حرف ابتداء؛ لأنه تلتها جملة وهي قوله: « وقائعه تنتظر »، وكذلك إذا تلت واوًا نحو: ﴿ وَلَكِنَ رَّسُولَ ٱللَّهِ ﴾ [ الأحزاب: ١٠ ] أي: ولكن كان رسول اللَّه ﷺ (٤).

٣ - إنَّ ابـــنَ وَرْقَــاءَ.....

لولا ابن ورقاء والمجد التليد له كانوا قليلًا فما غروا ولا كشروا وانظر بيت الشاهد في الديوان (٣٤)، دار صادر بيروت، والجنى الداني ( ٥٨٩)، والدر ( ٢٤٤/٦)، وشرح التصريح ( ٢٧/٢)، وشرح شواهد المغني ( ٢٠٠)، والمعني ( ٢٩٢)، والمغني ( ٢٩٢)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٧٧/١). (٣) الديوان ( ٣٤)، دار صادر بيروت، وديوان شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة الأعلم الشنتمري ( ٩٤)، تحقيق: فخر الدين قباوة، ط. دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ٣٨٥/٣ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، من مقطوعة لزهير بن أبي سلمى، يمدح بها الحارث بن ورقاء، وقد أمره قومه أن يقتل يسارًا غلام زهير، فأتى الحارث فقال يمدحه، وبعد بيت الشاهد قوله:

صور معين بهروه على طر معطب معطيني. (٤) تستعمل لكن حرف عطف بشرطين: الأول: أن يتقدمها نفي أو نهي، والثاني: أن لا تقترن بالواو ويكون معطوفها مفردًا، واختلف في نحو: ما قام زيد ولكن عمرو، فذهب يونس إلى أنها عاطفة وتبعه ابن مالك، وذهب أكثر النحويين =

شواهد عطف النسق \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ \_\_\_\_\_

## الشاهد الثامن والتسعون بعد الثمانمائة (١)

| <br>ـوَاءٌ عَلَيْكَ الفقر أَمْ بِتُّ لَيْلَةً | ۸۹۸ ت |
|-----------------------------------------------|-------|
|                                               |       |

**أقول:** ﻟﻢ ﺃﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﻢ ﻗﺎﺋﻠﻪ <sup>(٢)</sup>، [ وتمامه:

يأهل القِبَابِ مِنْ عُمَيْرِ بِنِ عَامِرِ لِنِ عَامِرِ

وهو من الطويل، المعنى ظاهر <sub>]</sub> <sup>(٣)</sup>.

#### الإعراب:

قوله: « سواء »: مرفوع على أنه خبر عن المبتدأ المتأخر وهو قوله: « الفقر »، و « عليك » يتعلق به، قوله: « أم بِتُ » أم هاهنا بمعنى الواو، وعطف فعلًا على اسم؛ لأن الكلام في مذهب المصدر؛ كأنه قال: سواء عليك الفقر أم مبيت ليلة بأهل القباب؛ كذا في شرح الكتاب.

وقال ابن طاهر في حواشيه على الإيضاح لأبي علي: وأنشده بعضهم: «أو أنت بائت »، وجاز فيهما: «أو » لقوله: « الفقر » لأن المعنى جزاء؛ كما تقول: اضربه قام أو قعد، ويذهب إلى معنى العموم كذهاب الواو، وهذا يقوي خروج أم إلى باب أو، ووجه هذا أنه أوقع الفقر موقع الفعل، وذهب مذهب الحدث، وحمله على المعنى؛ كما توقع الفعل هاهنا موقعه في المستعمل فيحمل على المعنى، فكأنه قال: أفقرت أم بت، ولولا ظهور الرفع في لفظه لنصبه، قوله: « ليلة » نصب على الظرف، قوله: « بأهل القباب » يتعلق بقوله: « بت »، قوله: « من عمير بن عامر »: بيان لأهل القباب. الاستشهاد فيه:

أن « أم » عادلت بين جملة ومفرد في ذكر التسوية، وهذا خلاف الأصل؛ لأن الأصل أن التسوية لا يقع بعدها إلا الجملتان، وهاهنا قد وقعت بعدها جملة ومفرد، ولا يذكر بعد التسوية

<sup>=</sup> إلى أنها عاطفة بالشرطين السابقين، وذهب ابن عصفور إلى أنها عاطفة مع إفادتها الاستدراك والواو زائدة لازمة، فإذا سبقت لكن بإيجاب أو تلتها جملة فهي حرف ابتداء كما في البيت. ينظر المغني ( ٢٩٣ ) وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٤٣/٣ )، والكتاب لسيبويه ( ٤٣٥/١ )، ومعاني القرآن للأخفش ( ٤٤٣/٢ )، ومعاني القرآن للفراء ( ٣٤٤/٢ )، والمقرب ( ٢٥٥ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٣٨/٢ )، وبين ابن عصفور وابن هشام في النحو والصرف ( ٢٩٤ ) وما بعدها ( ماجستير بالأزهر ).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٠٦/٣).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو بيت مفرد لقائل مجهول، وانظره في شرح الأشموني ( ٢٠٠/٣ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

إلا الفعلية، فلا يجوز أن يقال: سواء عليَّ أزيد قائم أم عمرو منطلق خلافًا للأخفش (١). الشاهد التاسع والتسعون بعد الثمانمائة (٣٠٢)

### مُعَلَفْتُهَا تِبِنًا وَمَاءً بَارِدًا مُعَلَقُهُا تِبِنًا وَمَاءً بَارِدًا

أقول: أنشده الأصمعي وغيره، ولم أر أحدًا عزاه إلى قائله، وتمامه:

...... حتَّى شَتتْ هَمَالَةً عَيْنَاهَا

وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد المفعول معه (٤).

الاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « وماءً باردًا » لأن الماء لا يعلف وإنما يسقى فافهم (°).

لما حططت الرحل عنها واردًا علفتها تبنا وماء باردًا

(٤) ينظر الشاهد رقم ( ٤٦٣ ).

(٥) يجوز أن يحذف العامل المعطوف ويستغنى بمعموله كقوله تعالى: ﴿ وَٱلنِّينَ تَبَوَّمُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ ﴾ [الحشر: ٩] أصله: واعتقدوا الإيمان، وفي البيت التقدير: وسقيتها، قال ابن هشام بعد أن ذكر البيت: « فقيل: التقدير: وسقيتها، وقيل: لا حذف بل ضمن علفتها معنى أنلتها أو أعطيتها وألزموا صحة نحو: علفتها ماء باردًا وتبنًا ». المغني ( ٦٣٢ ). وقال المرادي: « أي: وسقيتها ماء فحذف العامل المعطوف واستغنى بمعموله، وأمثلة كثيرة نظمًا ونثرًا، وهذا مذهب جماعة من الكوفيين والمارني إلى أن تالي الواو في جماعة من الكوفيين والبصريين منهم الفراء والفارسي، وذهب قوم منهم أبو عبيدة والجرمي والمازني إلى أن تالي الواو في ذلك معطوف على الأول عطف مفرد على مفرد لا عطف جملة على جملة، وأن العامل ضمن معنى ينظم المعطوف والمعطوف عليه، واختاره بعض المتأخرين، واحتج الأولون بأنه لو كان على التضمين لساغ: « علفتها ماء وتبنًا » ورد بأنه مسموع من كلام العرب كقوله:

لها سبب ترعى به الماء والشجر

واختلف أيضًا في هذا التضمين، والأكثرون على أنه ينقاس، وضابطه عندهم أن يكون الأول والثاني يجتمعان في معنى عام ﴾. ينظر توضيح المقاصد ( ٢٣٧/٣ ، ٢٣٨ ).

<sup>(</sup>١) قال الأشموني في حديثه عن أم: ( وإذا عادلت بين جملتين في التسوية فقيل: لا يجوز أن يذكر بعدها إلا الفعلية ولا يجوز: سواء عليّ أزيد قائم أم عمرو منطلق، فهذا لا يقوله العرب، وأجازه الأخفش قياسًا على الفعلية، وقد عادلت بين مفرد وجملة في قوله ثم ذكر البيت. ينظر شرح الأشموني ( ١٠٠/٣)، وتوضيح المقاصد ( ٢٠٥/٣). (٢) توضيح المقاصد ( ٢٣٧/٣).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الرجز المشطور بلا نسبة في الخصائص ( ٤٣١/٢ )، والدرر ( ٧٩/٦ )، وشرح التصريح ( ٣٤٦/١ )، والإنصاف ( ٣٥٧ )، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١١٤٧ )، وشرح شواهد المغني ( ٥٨/١ )، والمغني ( ٦٣٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٣٠/٢ )، والحزانة ( ١٣٩/٣ )، ولهما رواية غير ذلك وهي:

شواهد عطف النسق \_\_\_\_\_\_ 1770

## الشاهد المتمم للتسعمائة (۲٬۱)

| والشُّجَرْ | المأغ | بِهِ | تَرْعَى | سبَبٌ | لَهَا | ، ۱۰ ق |
|------------|-------|------|---------|-------|-------|--------|

أقول: قائله هو طرفة بن العبد، وصدره <sup>(٣)</sup>:

أَعَمْرَ بْنَ هِندِ مَا تَرَى رَأْيَ صِرْمَةٍ

وهو من الطويل.

قوله: « صرمة » بكسر الصاد وسكون الراء المهملتين وفتح الميم، وهو القطيع من الإبل نحو الثلاثين.

......

### الإعراب:

قوله: «أعمرو » الهمزة حرف نداء، وعمرو منادى مفرد مبني على الضم، و « ابن هند » بالرفع صفته، قوله: « ما ترى »: جملة من الفعل والفاعل، وكلمة « ما » نافية أو استفهامية، وقوله: « رأي صرمة »: كلام إضافي مفعول، قوله: « سبب » بالرفع مبتدأ، و « لها » مقدمًا خبره، والجملة صفة للصرمة.

قوله: « ترعى »: فعل مضارع، وفاعله الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى الصرمة، وقوله: « الماء »: مفعوله، و « الشجر » عطف عليه، والباء في « به » يتعلق بترعى، ويصلح أن تكون للاستعانة، والجملة بيان عن قوله: « لها سبب ».

#### الاستشهاد فيه:

أن قوله: « تَرْعَى بِهِ المَاءَ والشَّجَرْ » يدل على صحة العطف في قول القائل: عَلَفْتُهَا تِبْنًا وَمَاءً بَارِدًا، وأطعمته تمرًا ولبنًا خالصًا، ونحو ذلك.

وذهب أبو عبيدة والأصمعي واليزيدي إلى أن ما ورد من ذلك إنما هو من عطف المفردات، وتضمين العامل معنى ينظم المعطوف والمعطوف عليه، فحينئذ يقدر في قوله: « علفتها » أعطيتها تبنًا وماءً باردًا، وفي قوله: أطعمته تمرًا ولبنًا: ناولته تمرًا ولبنًا.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٣٨/٣).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من مقطوعة عدتها ثلاثة أبيات، لطرفة بن العبد قالها يخاطب عمرو بن هند في إبل له قد أخذت قهرًا عنه، ديوان طرفة ( ٤٧ )، وانظر بيت الشاهد في المغني ( ٦٣٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٩٢٩ )، الحزانة ( ٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) الديوان ( ٣٧ ) طبعة دار الكتب العلمية.

| ١٦ شواهد عطف النسق | ( 4 | ί, | ٦ |
|--------------------|-----|----|---|
|--------------------|-----|----|---|

واختلف في هذا التضمين: هل يقتصر فيه على السماع أو يقاس؟ فالأكثرون على أنه ينقاس (١). الشاهد الأول بعد التسعمائة (٣٠٢)

## فَهَلْ لَكَ أَوْ مِنْ وَالِدِ لَكَ قَبْلَنَا .....

أقول: قائله هو أبو أمية الهذلي، وتمامه (١):

يُوشِّحُ أَوْلَادَ العِشَارِ وَيُفْضِلُ يُوشِّحُ أَوْلَادَ العِشَارِ وَيُفْضِلُ

وهو من الطويل.

قوله: « يوشح »: من التوشيح وهو التزيين، وقيل: هو يوشج بالجيم [ من التوشيح ] (°) من التوشيج وهو الإحكام، وقوله: « ويفضل » من الإفضال وهو الإحسان.

#### الإعراب:

« فهل » الفاء للعطف إن تقدمه شيء، وهل للاستفهام، وقوله: « لك »: خبر مبتدأ محذوف تقديره: هل لك أخ؟، وقوله: « أو من والله »: عطف عليه، و « من » زائدة، والتقدير: أو والد لك. الاستشهاد فيه:

حيث حذف فيه المعطوف عليه؛ إذ تقدير الكلام: فهل لك من أخ أو من والد؟ و « من » في الموضعين زائدة، وهذا نادر، وقد كثر ذلك مع الواو كقولك: بلى وزيدًا، لمن قال: ألم تضرب عمرًا؟ وقلَّ مع الفاء؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرُ فَٱنفَلَقَ ﴾ [الشعراء: ١٣]، والتقدير: فضرب فانفلق (١)، واللَّه أعلم.

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٨٩٩ ). (٢) توضيح المقاصد ( ٢٤١/٣ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وقد نسب في مراجعه إلى أبي أمية الهذلي، وانظره في شرح أشعار الهذليين ( ٣٧/٢ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٦٧٠ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٢/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٤٠/٢ )، والأشموني ( ١٤٠/٣ )، والدرر ( ١٥٦/٦ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر في شرح أشعار الهذليين ( ٣٧/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٢/٣ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٦) يجوز حذف المعطوف عليه عند ظهور المعنى ويستغنى بالعاطف والمعطوف نحو: بلى وزيدًا، لمن قال: ألم تضرب عمرًا؟ ومنه قول العرب: وبك وأهلًا وسهلًا، لمن قال: مرحبًا، وهذا كثير مع الواو، ويقل مع العطف بالفاء، ونادر مع و كالبيت المذكور. ينظر توضيح المقاصد ( ٢٤٠، ٢٤٠).

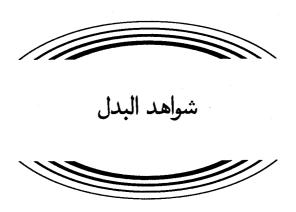

### الشاهد الثاني بعد التسعمائة (۲٬۱)

دَعَة إِنَّ الْحِيا فِي اللَّهِ اللَّه

|     | انسابها         | حتى         | البون     | وحست                  | حي ا          | بحرد    |           | -,,         | ظ          |
|-----|-----------------|-------------|-----------|-----------------------|---------------|---------|-----------|-------------|------------|
| (۳) | حيح، وقبله      | وهو الص     | رحمن،     | مبر بن عبد ا <u>ا</u> | ىدي، ويقال: ج | ية السه | و أبو وجز | رل: قائله ه | أقو        |
|     | ، عَفَائِهَا    | طارَ مِنْ   | ذًا مَا ﴿ | حَتَّى إِ             | رَهَائِهَا    | إِلَى   | بَلْوَى   | تَربُّعَتْ  | - 1        |
|     | نْ أَثْنَائِهَا | هَدْرِ مِرْ | سات ال    | تتبَعُ صَ             | أفرائيها      | عَلَى   | الرَّيْطِ | وصَارَ كَ   | <b>- Y</b> |
|     | 7               | ti          |           |                       | •             |         |           | مَذَكُ رَبْ | _ ₩        |

قوله: « رهائها » بفتح الراء، وهي الأرض الواسعة، و « العفاء » بفتح العين؛ التراب، قوله: « كالريط »: جمع ريطة وهي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة، و « الإقراء »: جمع قري وهي مسايل الماء إلى الرياض، وهي القريان – أيضًا –، و « الهدر »: من هدير الحمام.

قوله: « وذكرت » كذا في رواية سيبويه، وفي رواية غيره: تذكرت، قوله: « تقتلا » بفتح التاء المثناة من فوق وسكون القاف وضم التاء الأخرى وفي آخره دال مهملة، وهو اسم موضع، وقال في المختلف والمؤتلف في أسماء البلدان: وهو ركية في ناحية الحجاز من مياه بني سعد بن بكر ابن هوازن، وقال الصاغاني في العباب: هي قرية بالحجاز بينها وبين قلهي جبل يقال له أديمة، وبأعلى هذا الموضع رياض تسمى: الفلاج، جامعة للناس أيام الربيع، وبها مساك كثيرة لماء السماء يكتفون به صيفهم وربيعهم (١٠).

٩٠٢ وَذَكَ تُ تُوفُونُ مَا وَهُ مُونُ مَا وَهُ مُونُ مُا

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٢١٦).

<sup>(</sup>٢) البيتان من بحر الرجز المشطور، وقد اختلف في قائلهما على ما ذكره الشارح، وانظرهما في الكتاب لسيبويه (١٥١/١)، وشرح أبيات سيبويه ( ٢٨٥/١)، ومعجم البلدان ( ٣٧/٢).

<sup>(</sup>٣) الأبيات من الرجز، وانظرها في شرح أبيات سيبويه للسيرافي ( ٢٩٦ )، تحقيق: محمد الريح هاشم.

<sup>(</sup>٤) ينظر معجم البلدان ( ٤٤/٢ ).

قوله: « وعتك البول » بفتح العين المهملة والتاء المثناة من فوق وفي آخره كاف، قال النحاس في شرح أبيات الكتاب: العتك والعبك بالباء الموحدة – أيضًا – أثر البول.

قوله: « على أنسائها » جمع نسا بفتح النون والسين المهملة، على وزن [ عصا ] (١) وهو عرق مستبطن الفخذ، وقال ابن النحاس: النسا عرق، وجمعه أنساء، والاثنان نسيان (٢). الإعراب:

قوله: « وذكرت »: جملة من الفعل والفاعل، و « تقتد »: مفعوله، وهو لا ينصرف للعلمية والتأنيث ووزن الفعل – أيضًا –، قوله: « برد مائها »: كلام إضافي نصب على أنه بدل من تقتد بدل اشتمال، قوله: « وعتك البول »: كلام إضافي مبتدأ، و « على أنسائها »: خبره، والجملة حال، وقيل: « وعتك البول » بالنصب – أيضًا – عطف على تقتد على معنى: وذكرت عتك البول، وهو بعيد. الاستشهاد فيه:

في قوله: « برد مائها » فإنه بدل اشتمال من قوله: « تقتد » كما ذكرنا، ونظيره قوله تعالى: ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِرِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ [ البقرة: ٢١٧ ] <sup>(٣)</sup>.

### الشاهد الثالث بعد التسعمائة (۵۰۵)

| أَوْبَاتُ يَعْمَلُةِ اليَدَيْنِ حِضَارِ | <u> ١٠٣</u> هَلْ تُدْنِيَنَّكَ مِنْ أَجَارِعِ وَاسِطِ |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ملكِ العِرَاقِ إِلَى رِمَالِ وَبَارِ    | مِنْ خَالَدِ أَهْلِ السَّمَاحَةِ والنَّدَى            |

أقول: قائلهما (٦) هو الطرماح، وهما من قصيدة من الكامل يمدح بها خالد بن عبد اللَّه

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) مجمل اللغة مادة: نسي.

<sup>(</sup>٣) من أنواع البدل: بدل الاشتمال وهو بدل الشيء من الشيء يشتمل عامله على معناه بطريق الإجمال؛ كأعجبني زيد علمه، ويشترط فيه أن يكون به ضمير يعود على المبدل منه ويوافقه، وهو إما موجود كما في البيت، وإما مقدر كما في قوله تعالى: ﴿ قُبِلَ أَصَنَ الْأُخْدُودِ ۞ اَلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴾ [البوج: ٤، ٥]. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٣٥/٣ )، وشرح الأشموني ( ١٢٤/٣ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم (٢١٦).

<sup>(</sup>٥) البيتان من بحر الكامل، وهما مطلع قصيدة طويلة للطرماح بن حكيم ( معاصر للفرزدق ) يمدح بهما خالد ابن عبد الله القسري عامل هشام بن عبد الملك على العراق، وقد ناداه باسمه مرخمًا في بعض أبياتها، من ذلك قوله في آخرها:

يا خالد أنت سداد ما لو لم تكن شقت بواثقها على الأمصار وانظر ديوان الطرماح ( ٢٢٣ )، تحقيق: د. عزة حسين ( ١٩٩٦م ).

<sup>(</sup>٦) في (أ، ب): قائله.

القشيري أمير العراق.

۱ – قوله: « من أجارع »: جمع أجرع وهي رملة مستوية لا تنبت شيئًا، وكذلك الجرعاء والجرع، و « واسط »: مدينة مشهورة بناها الحجاج بن يوسف، قوله: « أوبات »: جمع أوبة وهي سرعة تقليب البدين والرجلين في السير، ومنه يقال: ناقة أووب على فعول.

قوله: « يعملة اليدين » اليعملة بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة، وهي الناقة النجيبة المطبوعة على العمل، قوله: « حضار » بكسر الحاء المهملة وتخفيف الضاد المعجمة، وهو الهجين من الإبل، واحده وجمعه سواء.

٢ - قوله: « والندى » بفتح النون مقصورًا وهو العطاء، قوله: « وبار » بفتح الواو وتخفيف الباء الموحدة على وزن قطام، وهي أرض كانت لعاد.

### الإعراب:

قوله: « هل » للاستفهام، و « تدنينك »: جملة من الفعل والمفعول مؤكدة بالنون، قوله: « من أجارع » يتعلق بها، قوله: « أوبات يعملة اليدين »: كلام إضافي مرفوع بأنه فاعل لتدنينك.

قوله: « حضار » بالجر بدل من يعملة اليدين، أو عطف بيان، قوله: « من خالد »: بدل اشتمال من أجارع واسط، قوله: « أهل السماحة »: كلام إضافي صفة لخالد، قوله: « والندى »: عطف على السماحة، قوله: « ملك العراق »: كلام إضافي صفة بعد صفة، قوله: « إلى رمال »: يتعلق بقوله: « ملك العراق » وأضيف رمال إلى وبار إضافة البيان.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من خالد » حيث وقع بدلًا من قوله: « من أجارع واسط » بإعادة الجار وهو خالي عن ضمير المبدل منه، والغالب في بدل الاشتمال أو البعض مصاحبة ضمير عائد على المبدل منه، وقد يخلوان عنه؛ كما في قوله تعالى: ﴿ قُيْلَ أَصْعَتُ ٱلْأُخْذُودِ ۞ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴾ [ البروج: ٤، ٥ ] (١).

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٩٠٢ ).

## الشاهد الرابع بعد التسعمائة (۲۰۱)

| عَلَى جُودِهِ لَضَنَّ بالمَاءِ حَاتِمِ    | الْقَوْمِ حَالَةٍ لَوْ أَنَّ فِي الْقَوْمِ حَاتِمًا اللَّهِ عَلَيْمًا اللَّهِ عَلَيْمًا اللَّهِ عَلَيْمًا اللَّهِ عَلَيْمًا اللَّهِ عَلَيْمًا اللَّهَ عَلَيْمًا اللَّهَ عَلَيْمًا اللَّهَ عَلَيْمًا اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمٍ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْكُمْ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْكُوا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمًا عَلَيْمِ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُمْ عَلَيْمِ عَلَيْكُمْ عَلَّاع |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | أ <b>قول:</b> قائله هو الفرزدق، وقبله <sup>(٣)</sup> :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إِلَيَّ غُضُون العَنْبَرِي الجُرَاضِم     | ١ - فَلَمَّا تَصَافنًا الإداوةَ أَجْهَشَتْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| لِيَشْرَبَ مَاءَ القَوْمِ بِينَ الصرائِمَ | ٢ - فجاءَ بجُلْمُودِ لهُ مثلَ رأسهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الله أخسره                                | ٣- على حالة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                           | la fall and an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

وهي من الطويل.

١ – قوله: « تصافنا »: من تصافن القوم الماء: اقتسموه بالحصص، وذلك إنما يكون بالمقلة، يسقى الرجل بقدر ما يغمرها، و « الإداوة » بكسر الهمزة؛ المطهرة، والجمع الأداوى كالمطايا، قوله: « أجهشت »: من الجهش وهو التسرع، يقال: أجهش بالبكاء، و « الغضون » بالغين والضاد المعجمتين المضمومتين، وهي مكاسر الجلد؛ جمع غضن بفتح الغين وسكون الضاد وفتحها، قوله: « العنبري »: نسبة إلى بني عنبر قبيلة، و « الجراضم » بضم الجيم وبالضاد المعجمة، قال المبرد في الكامل: « الجراضم »: الأحمر الممتلئ (٤)، وقال الجوهري: الجرضم والجراضم: الأكول (٥).

٢ - قوله: « بجلمود » بضم الجيم، وهي الصخرة، قوله: « بين الصرائم » وهو جمع صريمة وهي معظم الرمل.

٣ - قوله: ( على حالة )، ويروى: على ساعة، قوله: ( حاتمًا ) أراد به حاتم بن عبد الله الطائي جواد العرب، وكان الفرزدق صافن رجلًا من بني العنبر بن عمرو بن تميم إداوة في وقت فرامه العنبري وسامه أن يؤثره، وكان الفرزدق جوادًا فلم تطب نفسه عن نفسه، فقال الفرزدق:

فَلَمًا تَصَافِئًا الإدواة ..... إلى آحسره

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٢١٧).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وقد نسب للفرزدق في مراجعه، وهو في ديوانه ( ٢٩٧/٢ )، ط. دار صادر، وانظر بيت الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٣٢/٣ )، وابن يعيش ( ٦٩/٣ )، واللمع ( ١٧٤، ٢٦٦ )، وشرح شذور الذهب ( ٣١٧)، فاعور، واللسان: ﴿ حتم ﴾.

<sup>(</sup>٣) انظر الأبيات في ديوان الفرزدق ( ٢٩٧/٢ )، ط. دار صادر، من قصيدة بعنوان: لؤم بين اللحى والعمائم، يهجو رجلًا ضل بهم وكان دليلًا.

<sup>(</sup>٤) الكامل ( ٣٠٤/١ ). (٥) الصحاح مادة: ٥ جرضم ٥.

### الإعراب:

قوله: «على حالة » يتعلق بقوله: « فجاء » في البيت السابق، قوله: « لو » للشرط، و « أن » بالفتح في محل الرفع على الفاعلية؛ لأن التقدير: لو ثبت أن في القوم، وقوله: « حاتمًا »: اسمه، و « في القوم »: خبره مقدمًا، وقوله: « لضن بالماء »: جواب، والضمير في « ضن » يرجع إلى حاتم، وقوله: « على جوده » على هاهنا بمعنى الاستدراك والإضراب؛ كما في قولك: فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا ييأس من رحمة الله.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حاتم » حيث جره على أنه بدل من الهاء التي في « جوده »، وذلك لأن القافية لما كانت مجرورة وأمكن البدل عدل إليه، ولو رفع على أنه فاعل لقوله: « لضن » لجاز، ولكن يكون فيه إقواء (١)، وهو من عيوب الشعر (٢).

### الشاهد الخامس بعد التسعمائة (٢٠٠٠)

| فَلَاثَتِنَا حَتَّى أُزِيـرُوا اللَّمَـائِـيَـا | أَقْدَامُنَا فِي مَقَامِنَا | <u> -</u> فَمَا بَرِحَتْ | <u>ه.</u><br>ظ |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|
|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------|

أقول: قائله هو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي القرشي المطلبي، وهو ابن عم النبي عليه وكان أسن من رسول الله عليه بعشر سنين، وكان إسلامه قبل دخول رسول الله عليه وكان له قدر ومنزلة عند رسول الله عليه ما قتل في وقعة بدر هيه.

ويقال: كان عبيدة أمير المسلمين يوم بدر، فقطعت رجله، فوضع رسول الله ﷺ رأسه على ركبته، وعاد من بدر فتوفي بالصفراء، وكان عمره حين مات ثلاثًا وستين سنة (°).

<sup>(</sup>١) في (أ): أقوى.

<sup>(</sup>۲) يجوز إبدال الظاهر من الظاهر ويجوز - أيضًا - إبدال الظاهر من المضمر، سواء أكان ضمير غائب نحو: زيد ضربته أخاك، ومثل بيت الشاهد أم كان ضمير متكلم أو مخاطب وأفاد معنى الإحاطة كقوله تعالى: ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْلِنَا وَمَاكِ وَمَاكِو وَمَاكِو وَمَاكِو وَمَاكُو وَمَاكُو وَمِاكِو وَمِن البيت الآتي وقم ( ٩٠٥ ). ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٣٢/٣، ٣٣٤ )، والارتشاف ( ٣٢٢/٢ )، وشرح الأشموني ( ٣٨٤/١، ١٢٩ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم (٢١٨).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لعبيدة بن الحارث قالها يوم بدر، في شجاعة المسلمين واقتصارهم، وانظر بيت الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٣٤/٣ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٥٨٨ )، وشرح الأشموني ( ١٢٩/٣ ). (٥) ينظر الإصابة في تمييز الصحابة ( ٢٠٠٤، ٢١٠ ).

وهو من قصيدة من الطويل قالها يوم بدر في قطع رجله وفي مبارزته هو وحمزة وعلي – رضي اللَّه تعالى عنهم – حين بارزوا عدوهم، وأولها هو قوله (١):

يَهُبُ لهَا من كان عنْ ذَاكَ نَائِياً وَمَا كَانَ فِيهَا كُرُ عتبة رَاضِيَا أُرجي بهَا عيشًا منَ اللَّه دَانِيَا مَعَ الجُنَّةِ العُلْيَا لِنَ كَانَ عَالِيًا (١) مَعَ الجَنَّةِ العُلْيَا لِنَ كَانَ عَالِيًا (١) وعَاجَنْتُ حَتَّى فَقَدْتَ الأَدَانِيَا بِغُوْبٍ مِنَ الإسلامِ غَطَّى المسَاوِيَا غَدَاةَ دَعَا الأَكْفَاءَ مَنْ كَانَ دَاعِيَا فَلَاثَتنا حَتَّى حَضَرْنَا المَنَادِيَا ثَلاثتنا حَتَّى حَضَرْنَا المَنَادِيَا ثَلاثتنا حَتَّى حَضَرْنَا المَنَادِيَا ثَلَاثَتنا حَتَّى حَضَرْنَا المَنَادِيَا ثَلَاثَتنا خَتَى حَضَرْنَا المَنَادِيَا ثَلَاثَتنا حَتَّى حَضَرْنَا المَنَادِيَا نَعَاصِيَا نَقَاتِلُ فِي الرَحْمَنِ مَنْ كَانَ عَاصِيَا المَنَادِيَ المَنْ مَنْ كَانَ عَاصِيَا المُنَادِيَا المُنَادِيَا المَنْ المَنْ عَاصِيَا المُنْ المَنْ عَاصِيَا المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ عَاصِيَا المَنْ المَنْ المَنْ عَاصِيَا المَنْ المَنْ عَاصِيَا المَنْ عَاصِيَا المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ عَاصِيَا المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ عَاصِيَا المَنْ عَاصِيَا الْمَنْ مَنْ كَانَ عَاصِيَا الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَادِيَا الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ مَنْ كَانَ عَاصِيَا الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ مَنْ كَانَ عَاصِيَا الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ مِنْ مَنْ كَانَ عَاصِيَا الْمَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ مَنْ كَانَ عَاصِيَا الْمُنْ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مَنْ مَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَادِينَا الْمُنْ الْمُنْ

١- ستبلغ عنا أهل مكة وقعة
 ٢- بِعُشبة إِذْ ولى وَشَيْبَه بَعْدَهُ
 ٣- فَإِنْ تَقْطَعُوا رِجْلِي فَإِنِّي مُسْلِمٌ
 ٤- مع الحُورِ أَمْثَالَ التَّمَاثِيلِ أَخلَصَتْ
 ٥- وبِعْتُ بِهَا عَيْشًا تعرفت صَفْوَهُ
 ٢- وأَكْرَمَنِي الرَّحْمَنُ مِنْ فَضْلِ مَنْهِ
 ٧- ومَا كَانَ مَكْرُوهًا إِلَيَّ قِتَالُهُمْ
 ٨- وَلَمْ نبغ إِذْ سَالُوا النَّبِيّ سواءنا
 ٩- لَقِينَاهُم كَالأُسْدِ نَخْطِرُ بِالقَنَا
 ٨- فما بَرَحَتْ

المعنى ظاهر.

قوله: ( ثلاثتنا ) أراد به نفسه وعليًا وحمزة ، قوله: ( حتى أزيروا ) بضم الهمزة وكسر الزاي؛ من مجهول أزار؛ من زار زيارة، و ( المنائيا ): جمع منية وهي الموت.

### الإعراب:

قوله: « فما برحت » الفاء للعطف، وما برحت مثل ما زالت، و « أقدامنا »: كلام إضافي السمه، وقوله: « في مقامنا »: خبره، والمعنى: أقدامنا ثابتة ومستمرة في مقامنا في الحرب ولم تتحرك خوفًا من القتل، قوله: « ثَلَاثَتِتَا »: كلام إضافي بدل من « نا » في قوله: « مقامنا ».

قوله: « حَتَّى » للغاية بمعنى إلى، يعني: إلى أن أزيروا المنايا، و « أُزِيرُوا » على صيغة المجهول، والضمير المتصل (٣) فيه مفعول ناب عن الفاعل، و « المتَاثِيّا »: مفعول ثان، وكان الأصل أن يقول: المنايا ولكن أظهر الياء المحذوفة للضرورة (١٠).

<sup>(</sup>١) تنظر القصيدة المذكورة في السيرة النبوية لابن هشام المعافري ( ٢٧١/٢ )، دار الوفاء بالمنصورة.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت والذي يليه سقط في ( ب ). (٣) في ( أ، ب ): المستتر.

<sup>(</sup>٤) ينظر توضيح المقاصد (٢٠/٦).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ثَلَاثَتِنَا » فإنه بدل وهو اسم ظاهر من ضمير الحاضر وهو: « نا » في قوله: « في مقامنا » بدل كل من كل، وإنما جاز هذا البدل وإن كان لا يبدل ضمير المتكلم والمخاطب بدل كل لإفادته فائدة التوكيد من الإحاطة والشمول فافهم (١).

### الشاهد السادس بعد التسعمائة (٢٠٢)

من المنت ال

أقول: قائله هو العديل بن الفُرْخُ، وهو من الرجز المسدس.

و « الأداهم »: جمع أدهم وهو القيد، قوله: « شثنة المناسم » أي: غليظة المناسم، قال ابن فارس: الشئن: الغليظ الأصابع، وكل ما غلظ من عضو فهو شئن، وقد شئن وشئن شئنا (٤) ومادته: شين معجمة وثاء مثلثة ونون، ويجوز أن يكون قوله: « شئنة المناسم » من شئنت مشافر البعير إذا غلظت من أكل الشوك، ومادته: شين معجمة ونون وثاء مثلثة، و « المناسم »: جمع منسم بفتح الميم وكسر السين المهملة، وهو خف البعير فاستعير للإنسان.

### الإعراب:

قوله: «أوعدني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، و «بالسجن » يتعلق بها، و «الأداهم » عطف عليه، والتقدير: أوعدني بالحبس في السجن، وأوعد رجلي بالأداهم، وإذا دخلت الباء على وعد جاء بالألف فيقال: أوعد به، قوله: « رجلي »: بدل من الياء في: «أوعدني »، وقال أبو حيان في تذكرته: قوله: « رجلي »: منادى على طريق الاستهزاء بالموعد فافهم (٥)، قوله: « فرجلي »: كلام إضافي مبتدأ، و « شثنة المناسم »: كلام إضافي – أيضًا – خبره، والفاء للعطف، وفي رواية [ ابن السكيت: « ورجلي » بالواو، وهو الأصح (١).

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد السابق (٩٠٤).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۲۱۸ )، وتوضيح المقاصد ( ۲۰۷/۳ )، وشرح ابن عقيل ( ۲۰۱/۳ ).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الرجز المشطور، وهما للعديل بن الفرج، وانظرهما في ابن يعيش ( ٧٠/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٢٧/٢ )، والحزانة ( ١٨٨/٥ )، وشرح الأشموني ( ١٢٩/٣ ).

<sup>(</sup>٤) مجمل اللغة: « شثن ».

<sup>(°)</sup> قول أبي حيان ليس في التذكرة كما في ذكر الشارح، وإنما هو في كتابه الكبير: التذييل والتكميل، باب البدل في الجزء الرابع مخطوط.

<sup>(</sup>٦) انظر ذلك في تهذيب إصلاح المنطق ( ٥١٨، ٦٣٤ )، الخطيب التبريزي، تحقيق: فخر الدين قباوة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ورجلي » فإنه بدل بعض من ] (١) الياء في قوله: « أوعدني » كما في قوله تعالى: ﴿ لَّقَدَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُورُةً حَسَنَةً لِلَّنَ كَانَ يَرْجُوا ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾ [الأحزاب: ٢١]، فلمن كان يرجو اللَّه بدل من الضمير في: « لكم »، وأعيدت معه اللام تقوية (٢).

الشاهد السابع بعد التسعمائة (۲٬۳)

# ٩٠٧ ذريني إنَّ أَمْسرَكِ لَسنْ يُسطَاعَسا

ولا أَلْفَيْتِنِي حِلْمِي مُـضَاعًا

أقول: قائله هو عدي بن زيد العبادي شاعر جاهلي، ويقال هو رجل من بني خثعم أو بجيلة. وهو (°) من قصيدة من الوافر، وهذا البيت أولها، وبعده قوله (٦):

عَلَيَّ وَحَالَفَتْ عُرْجًا ضِبَاعًا وهَاجَرْتُ المروّق والسُّمَاعًا ولا أَبصرتْ مِنْ شَمْسٍ شُعَاعًا إِذَا ضَافُوا رَحُبَتْ بِهِمْ ذِرَاعًا

٢ - أَلَا تِلْكَ الثَّعَالِبُ قَدْ تَعَاوَتْ
 ٣ - فَإِنْ لَمْ تَنْدَمُوا فَقَكِلَتْ عَمْرًا
 ٤ - ولَا مَلَكَتْ يَدَايَ عَنَانَ طِرْفِ
 ٥ - وحُطَّةَ مَاجِدٍ كَلفَتْ نَفْسِي

 $Y - \bar{e}_0$  وهو الحيوان  $Y - \bar{e}_0$  ( ضباعًا »: جمع ضبع وهو الحيوان المعروف، وهذا الجمع للذكر والأنثى مثل سباع وسبع، قوله: « عرجًا » بفتح العين المهملة وكسر الراء وفي آخره جيم، و هي الإبل الكثيرة (Y).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب): وهو مستكمل من نسخة الخزانة.

<sup>(</sup>٢) لا يجوز أن يبدل الظاهر من المضمر إلا إذا كان الضمير لغائب أبدل منه الظاهر مطلقًا نحو: ضربته زيدًا، وإن كان الضمير لحاضر أبدل منه الظاهر بدل البعض كما في البيت السابق. ينظر توضيح المقاصد ( ٢٥٦،١٥٧/٣ ) وشرح الأشموني ( ٢٢٩/٣ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢١٨ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٥٨/٣ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٥١/٣ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر، مطلع مقطوعة لعدي بن زيد يخاطب امرأته في أمور شتى من الحياة، ديوانه ( ٣٥)، تحقيق: محمد جبار، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ١٥٦/١ )، وابن يعيش ( ٦٥/٣ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ٢٧/٢ )، والخزانة ( ١٩١/٥، ١٩٢، ١٩٣، ٢٠٤ ).

<sup>(</sup>٥) في (أ، ب): وهي.

<sup>(</sup>٦) انظر ديوان عدي بن زيد ( ٣٥) تحقيق: محمد جبار، والخزانة ( ١٩٤/٥)، والحماسة البصرية ( ٢٥/١). (٧) هذا ضبط خطأ، وصحته: بضم العين وسكون الراء، جمع عرجاء، وهو صفة قدمت على موصوفها، فصارت حالاً، وفي هذا الموضع سقط، في النسخ حوالي خمسة أسطر، وهذه الأسطر في نسخة خزانة الأدب، وفي الخزانة نفسها أيضًا ( ١٩٥/٥) لكن البغدادي بعد أن نقل هذا السقط قال: هذا كلامه بحروفه، وأي فائدة من تسطيره،

شواهد البدل \_\_\_\_\_\_ ما ١٦٧٥ \_\_\_\_\_

٤ - و « الطرف » بكسر الطاء وسكون الراء وفي آخره فاء، وهو الفرس الجيد.

٦ - قوله: « ذريني » أي: اتركيني؛ أمر من يذر بمعنى يدع، قوله: « ولا ألفيتني » أي:
 ولا وجدتني، وفي رواية سيبويه: وما ألفيتني (١).

### الإعراب:

قوله: « ذريني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وقوله: « أمرك »: كلام إضافي اسم إن، وقوله: « لن يطاعا »: خبره، والألف فيه للإطلاق، قوله: « ولا ألفيتني »: جملة معطوفة على ما قبله.

قوله: « حلمي »: بدل من الياء في قوله: « ألفيتني »، قوله: « مضاعًا »: مفعول ثان لألفى، ويقال: حال، وقال أبو حيان في التذكرة: ويجوز الرفع بالابتداء والخبر، والجملة مفعول ثان، والمعنى في الرفع والنصب واحد (٢)، يريد: إن عاذلته تلومه على إتلاف ماله في المكرمات فردًّ عليها بأن العقل والحلم يأمرانه بإتلافه في اكتساب الحمد والثناء.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حلمي » فإنه بدل اشتمال من النون والياء في قوله: « ألفيتني » كما ذكرنا (٣). الشاهد الثامن بعد التسعمائة (٤٠٠٠)

### منه بَلَغْنَا السَّمَاءَ مَجْدُنَا وسَنَاؤُنَا وَإِنَّا لَنَرْجُو فُوقَ ذَلَكَ مَظْهَرَا

أقول: قائله هو النابغة الجعدي، وقد اختلف في اسمه فقيل: قيس بن عبد اللَّه، وقد ذكرنا ترجمته مستوفاة في شواهد: ما ولا وإن المشبهات بليس (٦)، وفد على النبي عَلِيْقٍ وأنشده

<sup>=</sup> ولا يزاد الطالب منه إلا جهالة، وهذا علة عدم نقله في كتابنا.

<sup>(</sup>١) الكتاب لسيبويه ( ١٥٦/١ ).

 <sup>(</sup>٢) ليس في التذكرة كما ذكر أيضًا، وإنما هو في التذييل والتكميل ( باب البدل - الجزء الرابع ) وذكر أن الرفع أكثر،
 قال: ووجه الأكثرية أنه لا حذف فيه، وفي البدل تقدير الحذف؛ لأنه على الأصح، على تقدير تكرار العامل.

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ٩٠٤، ٩٠٦ ) إلا أنه هنا أبدل الاسم الظاهر وهو حلمي من الضمير بدل اشتمال.

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٢١٨ )، وهو غير موجود في توضيح المقاصد، وينظر أوضح المسالك ( ٤٠٦/٣ )، والبيت موضعه بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طويلة للنابغة الجعدي، وفيها أحسن ما قيل من الشعر في الفخر بالشجاعة والكرم، وانظر الشاهد في ديوان النابغة الجعدي ( ٢٠)، والخزانة ( ١٦٩/٣ )، ( ٤١٩/٧ )، وشرح التصريح ( ١٦١/٢ )، واللسان مادة: « ظهر »، وشرح الأشموني ( ١٣٠/٣ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٣٢٨ ). (٦) ينظر الشاهد رقم ( ١٤٣، ٢٣٥).

الرائية، ومنها (١):

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّه إِذْ جَاءَ بالهُدَى وَيَشْلُو كِشَابًا كَالْجَرَّةِ نَيِّرَا وعن البغوي: (٢) حدثنا داود (٣) هو ابن رشيد حدثنا يعلى بن الأشدق، قال: سمعت النابغة يقول: أنشدت رسول اللَّه ﷺ:

بَلَغْنَا السَّمَاءَ مَجْدُنَا وَجُدُودُنَا وَإِنَّا لَنَرْجُو فُوقَ ذَلَكَ مَظْهَرَا فَقَالَ: « أَجِلَ – إِن شَاءَ اللَّه تعالى – »، ثم قال: « قل »، فقلت:

ولَا خَيْرَ في حلْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَوَادِرُ تَخْمِي صَفْوَهُ أَنْ يكدرَا ولَا خَيْرَ في جَهْلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَلِيمٌ إِذَا مَا أَوْرَدَ الأَمْرَ أَصْدَرَا فقال: « أجدت، لا يفضض اللَّه فاك »، قالها مرتين، والقصيدة من الطويل. المعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « بلغنا »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « مجدنا » بالرفع بدل من الضمير الذي في « بلغنا » بدل اشتمال، وقوله: « سناؤنا »: عطف عليه، قوله: « وإنا » إن حرف من الحروف المشبهة بالفعل، والضمير المتصل به اسمه، وقوله: « لنرجو »: خبره، واللام فيه للتأكيد، قوله: « فوق »: نصب على الظرف، مضاف إلى ذلك (<sup>3)</sup>، قوله: « مظهرًا »: مصدر ميمي نصب على أنه مفعول نرجو.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مجدنا » بدل اشتمال من الضمير المرفوع في قوله: « بلغنا » (°).

<sup>(</sup>١) انظر القصيدة في ديوان النابغة الجعدي (٦٠)، والخزانة (١٦٩/٣)، ومطلعها في الديوان:

خليلي عوجما ساعة وتهجرا ولوما على ما أحدث الدهر أو ذرا (٢) هو على بن عبد العزيز بن المرزبان شيخ الحرم، من حفاظ الحديث، له مسند (ت ٢٨٦هـ). ينظر الأعلام (٢٠٠/٤).

<sup>(</sup>٣) هو أبو داود سليمان بن الأُشعث بن إسحاق بن بشير السجستاني ( تُ ٢٧٥هـ ) ينظر الأعلام ( ٢٢/٣ ).

<sup>(</sup>٤) قال الدكتور سيد تقي (١١٧) في كتابه مع المقاصد النحوية: ﴿ بقي عليه أَنْ يقول وهو متعلق بمحذوف منصوب على الحالية؛ لأنه كان وصفًا له فلما قدم صار حالًا ﴾.

<sup>(</sup>٥) ينظر الشواهد السابقة ( ٩٠٤، ٩٠٥، ٩٠٦، ٩٠٧ ).

## الشاهد التاسع بعد التسعمائة (۲٬۱)

# وَشُوْهَاءَ تَعْدُو بِي إِلَى صَارِخِ الوَغَى بِمُسْتَلْئِمٍ مِثْلَ الفَنِيْقِ المُرَحَّلِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: « وشوهاء » على وزن فعلاء؛ من الشوه وهو قبح الخلقة، ولكنه وصف محمود في الفرس، يقال: فرس شوهاء إذا كان في رأسها طول، ويقال: يراد به سعة أشداقها.

قوله: « تعدو بي » أي: تجري بي، و « الوغى » بفتح الواو والغين المعجمة؛ الحرب، قوله: « بمستلئم » على وزن مستفعل، وهو لابس اللأمة وهي الدرع، و « الفنيق » بفتح الفاء وكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره قاف، وهو الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته.

قوله: « المرحل » بضم الميم وفتح الراء وتشديد الحاء المهملة؛ من رحلت البعير إذا ظعنته من مكانه وأرسلته؛ هكذا فسره في أكثر شروح تلخيص المفتاح، وذكر في بعض شروحه أن المرحل هو الذي لا يرسل في المرعى لعزه.

وضبطه البعلي في كتابه بضم الميم وفتح الدال وتشديد الجيم وفي آخره لام؛ من دجلت البعير إذا طليته بالقطران والبعير مدجل، ثم قال: المدجل: المهنوء بالقطران، ويروى: مثل الفنيق المكرم، وقال ابن هشام: المحفوظ المرجل.

### الإعراب:

قوله: « وشوهاء »: صفة موصوفها محذوف تقديره: وفرس شوهاء، وهي في تقدير الجر برب المضمرة، أي: رب فرس شوهاء.

قوله: « تعدو »: جملة من الفعل والفاعل، و « بي »: جار ومجرور في محل النصب على المفعولية، والجملة صفة لشوهاء، و « إلى صارخ الوغى »: كلام إضافي يتعلق بتعدو، وقوله: « بمستلئم »: بدل من قوله: « بي » على ما نذكره عن قريب، قوله: « مثل الفنيق »: كلام إضافي منصوب بنزع الخافض؛ أي: كمثل الفنيق قوله: « المرحل » بالجر صفة الفنيق.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٢١٨).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طويلة لذي الرمة، مطلعها:

قف العيس في أطلال مية فسأل رسومًا كأخلاق الرداء المسلسل وانظر ديوانه ( ٢٣٣ ) شرح أحمد بسج، وشرح عمدة الحافظ ( ٥٨٩ )، واللسان مادة: « رجل »، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٣٥/٣ ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بجستلئم » فإن الأخفش والكوفيين استدلوا به على جواز إبدال الظاهر من ضمير الحاضر (١)، فإن قوله: « بجستلئم » ظاهر أبدل من قوله: « بي » وهو ضمير الحاضر؛ فعلى هذا يجوز أن يقال: قمت زيد، بأن يكون زيد بدلًا من الضمير الذي في قمت، ولا دليل فيه لجواز أن يكون هذا من باب التجريد كقوله تعالى: ﴿ لَمُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلَدِ ﴾ [ نصلت: ٢٨ ] فإن جهنم دار الخلد ولكن جرد منها دار أخرى، وجعلت النار هي دار الخلد مبالغة، فكذلك الياء في قوله: « بي » هي نفس المستلئم، ولكنه جرد من نفسه ذاتًا وصفها بذلك.

فإن قلت: إذا كان الأمر كذلك فما يكون محل مستلئم من الإعراب؟

قلت: الحال من الضمير في « بي » فافهم.

والتجريد (٢): هو أن ينتزع من أمر ذي صفة أمر آخر مثله في تلك الصفة مبالغة في كمالها، وهو على أنواع منها نحو قولهم: لي من فلان صديق حميم، أي: بلغ من الصداقة حدًّا صح معه أن يستخلص منه صديق آخر، ومنها نحو قولهم: لئن سألت لتسألن به البحر، ونحو قوله تعالى: ﴿ لَمُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلَدِ ﴾ فإن جهنم هي دار الخلد؛ لكن انتزع منها مثلها وجعلها معدًّا للكفار تهويلًا لأمرها، ومنها مخاطبة الإنسان غيره وهو يريد نفسه كقول الأعشى (٢):

وَدُغ هَرَيْرَةَ إِنَّ الرَّكْبَ مُوْتَحِلٌ وَهَلْ تُطِيقُ وَدَاعًا أَيُّهَا الرَّجُلُ (١٠)

<sup>(</sup>۱) ينظر شرح الأشموني ( ۱۲۹/۳)، وتوضيح المقاصد ( ۲۹، ۲۵، ۲۱۰)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ۳۳٤/۳). (۲) ينظر في هذا التعريف وأنواعه: كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ( ۳۷۵، ۳۷۵)، وجواهر البلاغة للسيد الهاشمي ( ۲۹۸، ۲۹۹).

<sup>(</sup>٣) البيت من البسيط، وهو مطلع قصيدة طويلة للأعشى قالها في يزيد بن مسهر الشيباني، وقد بدأها بالغزل، وهي في ديوانه ( ٢٧٨ ) د. حنا الحتي، و ( ١٤٤ ) ط. دار صادر، والبيت أتى به العيني لبيان معنى بلاغي وهو التجريد وهنا يخاطب الشاعر غيره وهو يريد نفسه.

<sup>(</sup>٤) لا يجوز أن يبدل الظاهر من الضمير الذي للمتكلم أو المخاطب إلا إذا كان البدل بدل كل فيه معنى الإحاطة، فإن لم يكن فيه معنى الإحاطة فمنعه جمهور البصريين وأجازه الأخفش والكوفيون مستدلين بهذا البيت، وأجازه قطرب في الاستثناء.

### الشاهد العاشر بعد التسعمائة (۲٬۱)

# الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله

أقول: قائله هو الأخطل غوث بن غياث، وهو من الطويل.

قوله: « بنزوة لص » اللص مثلث اللام هو السارق، و « النزوة » بفتح النون وسكون الزاي مصدر نزا ينزو، وقد أضيف إلى اللص، وهو اسم موضع هاهنا، وأراد بمصعب هذا مصعب الزبير ] (۳).

قوله: « لا يفلى »: من فلي الشعر وهو أخذ القمل منه، من باب: فلى يفلي كضرب يضرب وقوله: « يقمل »: من الإقمال، والهمزة فيه للسلب والإزالة، أي: ولا هو يزال، وثلاثيه: قمل رأسه يقمل من باب علم يعلم ] (٤)، وأقمل؛ أي: أزال قمله.

### الإعراب:

قوله: « بنزوة لص » الباء فيه تتعلق بما مر (°)، [ و « بعد » ] (١) نصب على الظرف، وكلمة ما مصدرية، والتقدير: بعد مرور مصعب بنزوة لص، وقوله: « مصعب »: فاعل مر، قوله: « بأشعث »: في محل الرفع لأنه بدل من قوله: « مصعب » بدل اشتمال.

قوله: « لا يفلى » على صيغة المجهول؛ جملة وقعت حالًا من مصعب، قوله: « ولا هو يقمل » - أيضًا - على صيغة المجهول كما ذكرنا، وهي جملة اسمية عطفت على الجملة التي قبلها، وموضعها النصب على الحال - أيضًا -.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مصعب بأشعث » فإن فيه شاهدًا على التجريد؛ وذلك لأن الأشعث هو نفس

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٢١٨).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طويلة للأخطل في وصف الخمر والصحراء، ديوان الأخطل (١٥٢)، وبيت الشاهد في (١٦١)، تحقيق: رامي الأسمر، ط. دار الكتاب العربي، وانظر بيت الشاهد في المحتسب (٤١/١)، والخصائص (٤١/١).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ب).(٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) الصواب أنها تتعلق بالفعل يوصل، في البيت قبل هذا، وهو قوله:

فسائل بني مروان ما بال ذمة رحيل ضعيف لا يـزال يـوصـل (٦) ما بين المقوفين سقط في (ب): وهذا كلامه، وبعضهم منع الاستشهاد والتجريد بانيًا كلامه أن الأشعث غير مصعب، انظر مع كتاب المقاصد التحوية (١١٧).

المصعب، وقد ذكرنا الآن معنى التجريد (١).

### الشاهد الحادي عشر بعد التسعمائة (۲٬۲)

<u>ااا</u> <u>الأَهْ وَالِ</u> <del>أَمْ مِنْ مَا يِطَائِفِ الأَهْ وَالِ الْأَهْ وَالِ الْأَهْ وَالِ الْأَهْ وَالِ الْمَائِفِ الْأَهْ وَالِ الْمَائِفِ الْأَهْ وَالْ</del>

أقول: قائله هو الأعشى ميمون بن قيس، وهو من قصيدة لامية قد مر الكلام فيها مستوفى في شواهد ما ولا وإن المشبهات بليس (٤)، وصدره:

لاتَ هنا ذكرى جبيرة أم من جسساء..... إلى آخسره

لات هنا ذكرى جبيرة ام مر الاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « بطائف الأهوال » فإنه بدل عن الضمير في قوله: « منها »، والضمير يرجع إلى جبيرة، وهو اسم امرأة، قيل: هي امرأة أعشى، وإنما قيل: إنه بدل عن الضمير لأن نفسها هي طائف الأهوال، ومثل هذا يسمى التجريد فافهم (°).

# الشاهد الثاني عشر بعد التسعمائة (٢،١٠)

اللَّهُ أَنْ تَبَايَعًا تُؤْخَذَ كَرْهًا أَوْ تَجِيءَ طَائِعًا تُؤْخَذَ كَرْهًا أَوْ تَجِيءَ طَائِعًا

أقول: لم أقف على اسم راجزه، وهو من الرجز المسدس.

معنى البيت: في شخص تقاعد عن مبايعة الملك فقال له هذا القول.

<sup>(</sup>۱) ينظر الشاهد رقم (۹۰۹). (۲) ابن الناظم (۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الخفيف، من قصيدة طويلة للأعشى يمدح بها الأسود بن المنذر اللخمي، وهي مشهورة في صدر الديوان، ومطلعها: ( ما بكاء الكبير بالأطلال )، و ديوان الأعشى ( ١٦٣ ) دار صادر، وتختتم بشاهد نحوي، وانظرها أيضًا في الديوان ( ٤٧ ) تحقيق: محمد حسين، و ( ١٦٤ ) ط. دار الكاتب العربي، وبيت الشاهد في الحزانة ( ١٩٦/٤ )، والخصائص ( ٤٧٤/٢ )، والدرر ( ١١٨/٢ )، والتصريح ( ٢٠٠/١ )، وابن يعيش ( ١٧/٣ )، والمحتسب ( ٣٩/٢ )، والإنصاف ( ٢٨٩/١ )، ورصف المباني ( ١٧٠ )، واللسان مادة: (هنأ )، والمقرب ( ١٢٦/١ ). ( ٤) ينظر الشاهد رقم ( ٢٢٥ )، والديوان ( ١٦٤ )، دار الكاتب العربي بيروت.

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد السابق (٩١٠).

<sup>(</sup>٦) ابن الناظم ( ۲۱۸ )، وشرح ابن عقیل ( ۲۰۳/۳ ).

<sup>(</sup>٧) البيتان من مشطور الرجز، بلا نسبة في الكتاب لسيبويه ( ١٥٦/١ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٤٠٢/١ )، والمقتضب ( ٦٤١/٣)، وشرح التصريح ( ١٣١/٣)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٤١/٣)، وشرح الأشموني ( ١٣١/٣)، والخزانة ( ٢٠٣/٠، ٢٠٤٢).

شواهد البدل \_\_\_\_\_\_\_\_ ۱۲۸۱

#### الإعراب:

قوله: « إن »: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، قوله: « أن تبايعا »: اسمه، وأن مصدرية، والتقدير: إن مبايعتك، وخبره قوله: « علي »، ولفظة: « الله » منصوبة بنزع الخافض، وهو واو القسم، والتقدير: إن مبايعتك عليّ والله، وفي شرح الكتاب: « علي » متعلق باستقرار محذوف في موضع خبر « إن » كأنه قال: وجب علي اليمين بالله لأن هذا الكلام قسم، و « أن تبايعا » يتعلق بعلى؛ أعني بما فيه من معنى الاستقرار.

قوله: « تؤخذ » بنصب الذال بدل من قوله: « أن تبايعا » قوله: « كرهًا »: نصب على أنه صفة لمصدر محذوف؛ أي: تؤخذ أخذًا كرهًا، ويجوز أن يكون نصبًا على الحال؛ أي: تؤخذ كارهًا لذلك، قوله: « أو تجيء » بالنصب عطف على قوله: « تؤخذ »؛ لأنه إن لم يبايع كرهًا أو طوعًا، قوله: « طائعًا »: نصب على الحال من الضمير الذي في تجيء.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « تؤخذ » فإنه بدل من قوله: « أن تبايعا » بدل الجملة من الجملة، وهو من أقسام بدل الاشتمال (١).

### الشاهد الثالث عشر بعد التسعمائة (۳٬۲)

الله عَنْدَنَا وَإِلَّا فَكُنْ فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ مُسْلِمًا وَإِلَّا فَكُنْ فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ مُسْلِمًا

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل، المعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « أقول »: جملة من الفعل والفاعل، و « له »: جار ومجرور يتعلق به، وقوله: « ارحل »: مقول القول، قوله: « لا تقيمن »: جملة مؤكدة بالنون وقعت بدلًا من قوله: « ارحل »، قوله: « وإلا » يعني: وإن لم ترحل، والفاء جواب الشرط، قوله: « مسلمًا »: نصب على أنه خبر كان.

<sup>(</sup>۱) يبدل الفعل من الفعل بدل كل من كل وبدل اشتمال كقول اللَّه تعالى: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَـاَمًا ۞ يُضَدَعَثُ لَهُ ٱلْمَكَذَابُ ﴾ [ الفرقان: ۲۸، ۲۹ ] ومنه البيت المذكور. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ۳٤۲،/۳، ۳٤۲ )، والارتشاف ( ۲۲۷/۲ )، وشرح الأشموني ( ۱۳۱/۳ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم (۲۱۹)، وتوضيح المقاصد (۲٦٣/٣).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، ولم تذكر مراجعه قائله، وهو في شرح التصريح ( ١٦٢/٢ )، والمغني ( ٤٢٦ )، الحزانة ( ٢٠٧/٠ )، ( ٤٦٣/٨ )، وشرح شواهد المغنى ( ٨٣٩ ).

١٦٨٢ \_\_\_\_\_\_ شواهد البدل

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لا تقيمن » فإنه جملة بدل عن جملة أخرى وهي قوله: « ارحل »، والثانية أظهر في إفادة المقصود (١٠).

# الشاهد الرابع عشر بعد التسعمائة (٣٠٢)

الله أَشْكُو بِالْلَدِينَةِ حَاجَةً وَبِالشَّامِ أُخْرَى كَيْفَ يَلْتَقِيَانِ وَبِالشَّامِ أُخْرَى كَيْفَ يَلْتَقِيَانِ

أقول: احتج به أبو الفتح وغيره ولم يعزه إلى أحد (<sup>1)</sup>، وقد قيل: إنه للفرزدق واللَّه أعلم. [ وهو من الطويل. المعنى ظاهر ] (<sup>()</sup>.

### الإعراب:

قوله: « إلى الله »: جار ومجرو يتعلق بقوله: « أشكو »، والباء في: « بالمدينة » ظرف في محل النصب على أنه صفة لحاجة، والتقدير: أشكو حاجة كائنة في المدينة (٢)، قوله: « وبالشام أخرى » أي: أشكو حاجة أخرى في الشام.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كيف يلتقيان » فإنه بدل من قوله: « حاجة وأخرى » كأنه قال: إلى الله أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقاؤهما، هكذا قدره أبو الفتح ابن جني (٧).

<sup>(</sup>١) كما يبدل الفعل من الفعل تبدل الجملة من الجملة كقول الله تعالى: ﴿ أَمَذَكُم بِمَا تَمَلَمُونَ ۞ أَمَذَكُم بِأَنْسَامِ وَبَيْنِنَ ﴾ [ الشعراء: ١٣٢، ١٣٢] ومنه البيت المذكور.

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ٢٦٥/٣ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، نسب في مراجعه إلى الفرزدق وليس في ديوانه، وانظره في المقتضب ( ٣٢٩/٢ )، والمحتسب ( ١٦٥/٢ )، والمغني ( ٢٥٠ )، وشرح التصريح ( ١٦٢/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٥٥٧ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٦٨/٢ )، والخزانة ( ٢٠٨/٠ ).

<sup>(</sup>٤) المحتسب ( ١٦٥/٢ ) بتحقيق: على النجدي ناصف ( المجلس الأعلى ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب ): وهو في نسخة الخزانة.

<sup>(</sup>٦) هذا صحيح؛ لكن الصفة قدمت على موصوفها، فيجب أن تكون حالًا.

<sup>(</sup>٧) انظر المحتسب ( ١٦٦/٢ )، والأمر هو أن: تبدل الجملة من الجملة كما سبق، أما إبدالها من المفرد فقد أجازه الزمخشري وابن جني وابن مالك مستدلين بالبيت. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٤٠/٣ )، والمغني ( ٤٢٦ )، والأشموني ( ١٣٢/٣ )، والارتشاف ( ٢٢٦/٣، ٢٢٧ ).

## الشاهد الخامس عشر بعد التسعمائة (۲٬۱)

# <u>٩١٠</u> كَأَنِّي غَدَاةَ البَيْنِ يَوْمَ تَحَمَّلُوا .....

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وتمامه (٣):

لَدَى سَمُرَاتِ الحَيِّ نَاقِفُ حَنْظُلِ .....

وهو من قصيدته المشهورة التي أولها:

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبِ ومَنْزِلِ

قوله: « غداة البين » أي: الفراق.

قوله: «لدى »: بمعنى عند، و «السمرات »: جمع سمرة وهي شجرة الطلح، قوله: «ناقف » بالنون وبعد الألف قاف ثم فاء، قال ابن فارس: ناقف الحنظل: الذي يستخرج الهبيد، قلت: الهبيد بفتح الهاء وكسر الباء الموحدة وبعدها ياء آخر الحروف ساكنة وفي آخره دال مهملة، وهو حب الحنظل (<sup>3)</sup>.

والمعنى: إني أبكي كناقف الحنظل؛ لأن ناقف الحنظل تدمع عيناه لحرارته.

### الإعراب:

قوله: «كأني » للتشبيه، والضمير المتصل به اسمه، وقوله: « ناقف حنظل »: كلام إضافي خبره، و « غداة البين »: نصب على الظرف، « ويوم » - أيضًا - نصب على الظرف، و « تحملوا »: جملة من الفعل والفاعل في محل الجر بالإضافة، وقوله: « لدى » - أيضًا - ظرف مضاف إلى سمرات الحي.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يوم تحملوا » فإن البعض استدل به على أنه بدل كل من بعض، أعني أن قوله: « تحملوا » بدل من قوله: « غداة البين » ونفاه الآخرون وتأولوه (°).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٥٠/٣).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من معلقة امرئ القيس المشهورة، وبيت الشاهد رابعها، وانظره في الديوان ( ٩ )، ط. دار المعارف، والحزانة ( ٣٧٦/٣، ٣٧٧ )، والدرر ( ٢٠/٦ )، واللسان: « نقف »، وشرح الأشموني ( ٣٢٦/٣ ). (٣) الديوان ( ٣٠ ) ط. دار الكتب العلمية، و ( ٩ ) ط. دار المعارف، وشرح الأشموني ( ٣٠٦/٣ ).

<sup>(</sup>٤) مجمل اللغة مادة: « نقف ».

<sup>(</sup>٥) زاد النحويون نوعًا آخر من أنواع البدل وهو بدل كل من بعض مستدلين بهذا البيت ونفاه الجمهور وأولوا هذا =

### الشاهد السادس عشر بعد التسعمائة (۲۰۱)

## المُيَاءُ فِي شَفَتَيْهَا حُوَّةً لَعَسِّ اللَّهِ الْعَسِّ اللَّهِ الْعَسِّ اللَّهِ الْعَسِّ اللَّهِ اللَّهِ الْعَسِّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّمِلْمِلْمِلْ اللَّهِ اللّ

أقول: قائله هو ذو الرمة غيلان، وتمامه (٣):

..... وفي اللَّثَاتِ وفي أنيابِهَا شَنَبُ

وهو من قصيدة طويلة بائية من البسيط، وأولها هو قوله:

ما بَالُ عَيْنَيْك مِنْهَا المَاءُ يَنْسَكِبُ كَأَنَّهُ مِنْ كُلَّى مُفْرِيَّة سَرَبُ

[ قوله: « من كلى مفرية » بالفاء؛ أي: من كلى قربة مقطعة، و « السرب » بفتح السين والراء؛ الماء السائل من المزادة ونحوها، وقال أبو عبيدة: ويروى: بكسر الراء، تقول: منه سربت المزادة تسرب سربًا فهي سربة إذا (٤) سالت ] (٥).

قوله: « لمياء »: فعلاء من اللمى وهو سمرة في باطن الشفة وهو مستحسن، يقال: امرأة لمياء وظل ألمى: كثيف أسود، قوله: « حوة » بضم الحاء المهملة وتشديد الواو، وهي – أيضًا – حمرة في الشفتين تضرب إلى السواد، قوله: « لعس » بفتح اللام والعين المهملة وفي آخره سين مهملة، وهو – أيضًا – سمرة في باطن الشفة، يقال: امرأة لعساء.

قوله: « وفي اللثات » بكسر اللام وتخفيف الثاء المثلثة؛ جمع لثة وهي معروفة، قوله: « شنب » بفتح الشين المعجمة والنون، قال الأصمعي: الشنب: برد وعذوبة في الأسنان، ويقال: هو تحديد الأسنان ودقتها.

<sup>=</sup> البيت بأن اليوم بمعنى الوقت فهو بدل الكل. ينظر الارتشاف ( ٦٢٥/٢ )، وشرح الأشموني ( ١٢٦/٣ )، وحاشية الصبان ( ١٢٦/٣ ).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٥٢/٣).

<sup>(7)</sup> البيت من بحر البسيط، وهو لذي الرمة في وصف معشوقته مية، وهو في الديوان بشرح الخطيب التبريزي ((7))، و الدرر و(9) بتحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح، وانظره في المقرب ((182))، والحصائص ((717))، والدرر ((717))، واللسان مادة: « شنب، ولعس »، وهمع الهوامع للسيوطي ((717))، وشرح الأشموني ((717))، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ((77))، وينظر همع الهوامع ((77)1).

<sup>(</sup>٣) ينظر الديوان ( ١٠ ) وما بعدها، ط. دار الكتاب العربي، و ( ٩ ) بتحقيق د. عبد القدوس أبو صالح.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب): وهو منقول من نسخة الخزانة.

<sup>(</sup>٥) ينظر الصحاح مادة: « سرب ».

شواهد البدل \_\_\_\_\_\_ ما ١٦٨٥ \_\_\_\_\_

### الإعراب:

قوله: « لمياء » بالرفع خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي لمياء، قوله: « حوة »: مبتدأ، و « في شفتيها »: مقدمًا خبره، قوله: « لعس »: بدل من حوة؛ بدل غلط، وذلك لأن الحوة السواد واللعس سواد تشوبه حمرة، قوله: « شنب »: مبتدأ، و « في اللثات »: خبره، و « في أنيابها »: عطف عليه.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **لعس** » فإنه بدل غلط من قوله: « حوة » كما ذكرنا، وهذا حجة على المبرد حيث يدعي أن لا يوجد في كلام العرب بدل الغلط لا في النثر ولا في النظم، وإنما يقع في لفظ الغلاط (١).

وأجاب بعضهم عن هذا بأن قوله: « لعس » مصدر وصفت به الحوة تقديره: « حوة لعساء » كما يقال: له حكم عدل، وقول فصل؛ أي: عادل وفاصل، ويقال: إن في البيت تقديمًا وتأخيرًا، التقدير: لمياء في شفتيها حوة، وفي اللثات لعس، وفي أنيابها شنب فافهم (٢).

<sup>(</sup>١) وقال المبرد: « وللبدل موضع آخر وهو الذي يقال له بدل الغلط، وذلك قولك: مررت برجل حمار، أراد أن يقول: مررت بحمار، فإما أن يكون غلط في قوله: مررت برجل، فتدارك فوضع الذي جاء به وهو يريده في موضعه، أو يكون كأنه نسي فذكر، فهذا البدل لا يكون مثله في قرآن ولا شعر، ولكن إذا وقع مثله في الكلام غلطا أو نسيانًا فهكذا إعرابه ». المقتضب ( ٢٨/١).

وقال أيضًا: المقتضب ( ٢٩٧/٤ ) « ووجه رابع لا يكون مثله في قرآن ولا شعر ولا كلام مستقيم، وإنما يأتي في لفظ الناسي أو الغالط، وذلك قولك: رأيت زيدًا داره، وكلمت زيدًا عمرًا، ومررت برجل حمار، أراد أن يقول: مررت بحمار فنسي ثم ذكر، فنحى الرجل، وأوصل المرور إلى ما قصد إليه، أو غلط ثم استدرك »، ينظر شرح الرضي على الكافية ( ٣٨٦/٢ ).

<sup>(</sup>٢) أجاز ابن السيد مجيء بدل الغلط سماعًا وقياسًا، فالسماع أورد فيه بيت ذي الرمة، وقد رد عليه النحويون، يقول السيوطي: « وقد عنيت بطلب ذلك في الكلام والشعر فلم أجده، وطلبت غيري به فلم يعرفه، وادعى أبو محمد بن السيد أنه وجده في قول ذي الرمة: ( البيت ) قال: فلعس: بدل غلط؛ لأن الحوة: السواد بعينه، واللعس: سواد مشرب بحمرة، ورد بأنه من باب التقديم والتأخير وتقديره: في شفتيها حوة وفي اللثات لعس، وفي أنيابها شنب ». همع الهوامع ( ١٢٢/ ، ١٢٦ ) وقال ابن عصفور: « ولا حجة فيه لاحتمال أن يكون اللعس صفة للحوة كأنه قال: حوة لعساء أي: حوة مشوبة بحمرة، كما قالوا: رجل عدل يريدون: عادل فيكون من باب الوصف بالمصدر ». شرح جمل الزجاجي « الكبير » ( ٢٨٣/١ )، وقال أيضًا: « فأما قوله: ( البيت ) فيتخرج على أن يكون لعس مصدرًا وصف به حوة على حد قولهم: رجل عدل، أي: حوة لعساء، والحوة: السواد الخالص، واللعس: سواد تشوبه حمرة ». المقرب حوة على حد قولهم: رجل عدل، أي: حوة لعساء، والحوة: السواد الخالص، واللعس: سواد تشوبه حمرة ». المقرب

## الشاهد السابع عشر بعد التسعمائة (۲٬۱)

# الزَّمَانُ فَشُلَّتِ وَكُنْتُ كَذِي رِجُلَيْنِ رِجْلٍ صَحِيحَةٍ وَرِجْلٍ رَمَى فِيهَا الزَّمَانُ فَشُلَّتِ

أقول: قائله هو كثير عزة، وهو من قصيدته التي قالها في عزة، وهي من منتخباته، والتزم فيها ما لا يلزم، وذلك هو اللام التي قبل حرف الروي اقتدارًا على الكلام، وقوة في الصناعة، وما خرم ذلك إلا في بيت واحد وهو:

فَمَا أَنْصَفْت أمَّا النَّسَاء فَبَعْضَتْ إلَى وَأَمَّا بِالنَّوَالِ فَضَنَّتِ وَأُول القصيدة هو هذا (٣):

١ - خليلي هذا رَبْعُ عَزَّةَ فَاعْقِلَا قُلُوصَيْكُمَا ثُمَّ ابْكِيَا حَيْثُ حَلَّتِ
 وقد ذكرنا منها أبياتًا كثيرة في شواهد ظن وأخواتها (٤).

وقد اختلف في معنى البيت المذكور، فقال الأعلم: تمنى أن تشل إحدى رجليه وهو عندها حتى لا يرتحل عنها، وقال ابن سيده: لما خانته عزة العهد فنزلت عن عهده وثبت هو على عهدها صار كذي رجلين؛ رجل صحيحة وهو ثباته على عهدها، وأخرى مريضة وهو زللها عن عهدها، وقال عبد الدايم: معنى البيت أنه بين خوف ورجاء وقرب وتناء (°).

وقال غيرهم: تمنى أن تضيع قلوصه فيبقى في حي عزة؛ فيكون ببقائه في حيها كذي رجل صحيحة، ويكون في عدمه لقلوصه كذي رجل عليلة رمى فيها الزمان فأشلها، وقال ابن هشام اللخمي: هذا القول هو المختار والمعول عليه، وهو الذي يدل عليه ما قبل البيت (٦).

### الإعراب:

قوله: « وكنت » الواو للعطف، والضمير المتصل به اسم كان، وقوله: « كذي رجلين »:

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٥٦/٣).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من قصيدة في الغزل لكثير عزة، ذكر الشارح مطلعها، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ٤٣٣/١ )، والمقتضب ( ٢٩٠/٤ )، وابن يعيش ( ٦٨/٣ )، والمغني ( ٤٧٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٨١٤ )، والخزانة ( ٢١١/٥ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر ديوان كثير ( ٩٥ )، تحقيق: د. إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت ( ١٩٧١م )، و ( ٥٤ ) بتحقيق: علمي مهنا.

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم ( ٣٥٠ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر النقول الثلاثة في شرح شواهد المغني ( ٨١٤، ٨١٥ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح شواهد المغني ( ٨١٥ ).

خبره، قوله: « رجل » بالجر بدل من رجلين، و « صحيحة » بالجر صفتها، قوله: « ورجل » بالجر عطف على رجل الأولى، ويجوز رفعهما – عطف على إضمار أعني، ويجوز رفعهما – أيضًا – على حذف المبتدأ، تقديره: إحداهما رجل صحيحة، والأخرى رجل رمى فيها الزمان.

قوله: « رمى »: فعل، و « الزمان »: فاعله، والجملة في محل الجر صفة لرِجل، ومفعول « رمى » محذوف تقديره: رمى فيها الزمان داء، قوله: « فشلت »: عطف على رمى. الاستشهاد فيه:

في قوله: « رجل صحيحة » فإن رجلًا نكرة وأبدلها من رجلين، وهي – أيضًا – نكرة، وعطف عليها الثانية، ولما جاء الثاني بلفظ الأول لم يكن بد من زيادة فائدة على ما تقدم، وهي الصفة، أعني: أن الرجل الأولى موصوفة بصحيحة، والرجل الثانية موصوفة بالجملة، ولما كان المبدل منه مثنى، وجب أن يؤتى باسمين حتى يستوفى حكمه، وكذلك الجمع – أيضًا حكمه حكم هذا الحكم، تقول: جاءني أربعة محمد وعبد الله وجعفر وزيد على البدل، وهذا البدل يعرف ببدل المفصل من المجمل لأنك أجملت أولًا ثم فصلت آخرًا. فافهم (۱).

<sup>(</sup>١) تبدل المعرفة من النكرة كقوله تعالى: ﴿ وَلِنَكَ لَهُمِينَ إِنَّى صِرَطِ مُسَتَقِيمِ ۞ صِرَطِ اللّهِ ﴾ [الشورى: ٥٠، ٥٠] وتبدل النكرة من المعرفة كقوله تعالى: ﴿ لَتَنفَعًا بِالنَّاصِيةِ ۞ نَاصِيةٍ كَلْابَةٍ ﴾ [العلق: ١٥، ١٦] معنى هذا أنه لا يشترط في البدل التعريف والتنكير، وأما الإفراد والتذكير وأضدادهما فإن كان بدل كل وافق متبوعه فيها ما لم يمنع مانع من التثنية والجمع ككون أحدهما مصدرًا كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّتِينَ مَفَازًا ۞ حَدَايَقٌ ﴾ [البا: ٣١، ٣١]. أو قصد التفصيل مثل: سألت عن أخويك زيد وعمرو، ومنه بيت الشاهد كما وضحه العيني، وإن كان غيره من أنواع البدل لم يلزم موافقته فيها. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٣٣/٣)، والارتشاف ( ٢١٩/٣، ٦٢، ٢)، وتوضيح المقاصد ( ٣٩٥/٣)، وشرح الأشموني ( ١٢٧/٣) ، وشرح التسهيل للمرادي ( ٣٤/٨، ٦٤، ١).

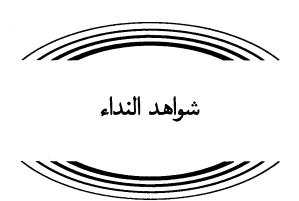

### الشاهد الثامن عشر بعد التسعمائة (۲٬۱)

١١٨ أَيَا رَاكِبًا إِمَّا عَرَضْتَ فَبَلِّغَنْ نَدَامَايِ مِنْ خَبْرَانَ أَنْ لَا تَلاَقِيَا

أقول: قائله هو عبد يغوث بن وقاص الحارثي، شاعر جاهلي من شعراء قحطان، وفارس من فرسان قومه بني الحارث، مسود فيهم، وهو قائد يوم الكلاب الثاني إلى بني تميم، وأسر في ذلك اليوم، أسرته تيم الرباب، وكانوا يطلبونه بدم رجل منهم يقال له: النعمان بن جساس فأيقن أنه مقتول، فقال هذا الشعر ينوح به على نفسه، وأول القصيدة (٣):

١ - ألا لا تلوماني كفى اللوم ما بيا فما لكما في اللَّومِ خير ولا ليا
 ٢ - ألم تَعْلَمَا أنَّ الملامَةَ نفعُهَا قليلٌ ومَا لومِي أخي مِن شَمَالِيَا
 ٣ - فيا داكبًا.....إلى آخره

٤ - أَبَا كَرِبٍ والأَيْهَمَيْنِ كِلَيْهِمَا وَقَيْسًا بِأَعْلَى حَضْرَ مَوْت اليَمَانِيَا

وقال أبو الفرج: أسره فتى من بني عمير بن عبد شمس، وكان غلامًا أهوج، فانطلق به إلى أهله، فقالت له أم الغلام: من أنت؟ فقال: أنا سيد القوم، فضحكت وقالت: قبحك الله من

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۲۲۱)، وتوضيح المقاصد ( ۲۸۰/۳)، وأوضح المسالك ( ۱۸/۶)، وشرح ابن عقيل ( ۲۲۰/۳). (۲) ابن الناظم ( ۲۲۱)، وشرح ابن عقيل ( ۲۲۰/۳). (۲) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لعبد يغوث الحارثي قالها وقد أسر و كان آسروه قد عزموا على قتله فقاله ينوح على نفسه، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ۲۰۰/۲)، والمقتضب ( ۲۰۶/۲)، واللسان مادة: « قصد »، والخزانة ( ۲۲۳/۹)، ورصف المباني ( ۳۷)، وشرح شذور الذهب ( ۱۲۵)، والخزانة ( ۲۲۳/۹)، وابن يعيش ( ۱۲۸/۱).

<sup>(</sup>٣) ينظر الأغاني ( ٣٥٣/٦ )، ط. دار الكتب العلمية، وخزانة الأدب ( ١٩٧/٢ )، هارون.

سيد قوم حين أسرك هذا الأهوج، فقال في جملة قصيدته (١):

وتَضْحَكُ مِنِّي شَيْخَةٌ عَبْشَمِيَّةٌ كَأَنْ لَمْ تَرَيْ قَبْلِي أَسِيرًا يَمَانِيًّا وهي من الطويل.

قوله: « عرضت » أي: تعرضت؛ كذا فسره البعلي في شرح الجمل، وذكر بعض شراح أبيات المفصل أنه من عرض الرجل إذا أتى العروض وهي مكة والمدينة وما حولهما.

قوله: « نداماي »: جمع ندمان، قال ابن فارس: النديم: شریب الرجل الذي ینادمه، وهو ندمانه من المنادمة، ویقال: هي مقلوبة من المدامنة، وذلك إدمان الشراب [ وفیه نظر ] (7)، وناس یقولون: كان الشریبان یكون من أحدهما بعض ما یندم علیه؛ فلذلك سمیا ندیمین (7)، قوله: « أبا كرب » أبو كرب، و « الأیهمان » رجال من الیمن، و « قیس » هو ابن معدي كرب، وأبو قیس ابن: الأشعث الكندي.

### الإعراب:

قوله: « أيا راكبًا » ويروى: فيا راكبًا، وأيا: حرف نداء، وهي مثل يا إلا أنها لا تستعمل إلا والمنادى مذكور، « وراكبًا »: منصوب به لأنه نكرة غير مضافة ولا شبيهة بالمضاف.

قوله: « إما عرضت » أصل « إما »: إن ما، فإن حرف شرط، وما زائدة، أدغمت النون في الميم لقربهما في المخرج، وقوله: « عرضت »: فعل الشرط جملة من الفعل والفاعل، والمفعول محذوف، أي: إن عرضت العروض؛ أي: بلغتها (٤).

قوله: « فبلغن » الفاء للجزاء، « وبلغن »: فعل وفاعله مستتر فيه، وهو أنت، والنون نون التأكيد الخفيفة، قوله: « نداماي »: كلام إضافي تقديره النصب على أنه مفعول فبلغن، قوله: « من نجران » المضاف فيه محذوف، أي: من أهل نجران، ومحله النصب على أنها صفة لنداماي (°).

قوله: « ألاً تلاقيا » ألا أصله: أن لا، فأن زائدة (٢)، ولا لنفي الجنس أدغمت النون في اللام لقرب مخرجهما، و « تلاقيا »: اسم لا وهو مبني على الفتح، وخبرها محذوف تقديره:

<sup>(</sup>١) انظر المرجعين السابقين. (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) مجمل اللغة مادة « ندم ».

<sup>(</sup>٤) نقده صاحب الكتاب مع المقاصد النحوية فقال ( ١١٨ ): « الفعل عرض لازم، فكيف جعله متعديًا، ومثل الفعل عرض أشأم وأعرق ».

<sup>(</sup>٥) الصحيح أنه حال، وليس بصفة؛ لأن نداماي معرفة.

<sup>(</sup>٦) ليست زائدة، وإنما هي مخففة من الثقيلة أو مفسرة.

أن لا تلاقي لنا، وألفه للإطلاق، والجملة في محل النصب مفعول ثان لقوله: « فبلغن »، وقال البطليوسي (١): أن مخففة من الثقيلة، واسمها مضمر فيها، وتقديره: أن لا تلاقي، فخبر لا التبرئة محذوف، والجملة في موضع خبر إن.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أيا راكبًا » حيث نصب راكبًا؛ لأنه منادى مفرد نكرة، وقال أبو عبيدة: أراد: أيا راكباه للندبة، فحذف الهاء؛ كقوله تعالى: ﴿ يَتَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ [يوسف: ٨٤]، ولا يجوز [يا راكبًا ] (٢) بالتنوين لأنه قصد به راكبًا بعينه (٣)، وإنما جاز أن يقال: يا رجلًا بالتنوين إذا لم يقصد به رجل بعينه، وأريد به واحد ممن له هذا الاسم.

فإن قيل: حرف النداء يفيد التعريف بالاتفاق ومع ذلك كيف يدخل على المفرد النكرة ويبقى على تنكيره بعد دخوله؟ فيلزم من هذا أحد أمرين: إما خلو حرف النداء عن التعريف، وذلك خلاف الإجماع، وإما زوال التنكير بعد دخول حرف النداء، وذلك يستلزم: انتفاء كون المنادى مفردًا نكرة.

قلت: المنادى يبقى على تنكيره بعد دخول حرف النداء؛ كما أن تعريفه يزيل تعريف العلمية في: يا زيد على أحد التأويلين، وقولهم: حرف النداء يفيد التعريف محمول على عدم المعارض فافهم (٤).

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد بن السيد أبو محمد البطليوسي صنف: شرح آداب الكاتب، وإصلاح الخلل الواقع في الجمل، والحلل في شرح أبيات الجمل، والمسائل المنثورة في النحو، وغيرها ( ت ٢١٥هـ ) ينظر بغية الوعاة ( ٥٥، ٥٦ ). (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) من أنواع المنادى: المنادى المفرد النكرة غير المقصودة، وحكمها النصب كقول الأعمى: يا رجلًا خذ بيدي، ومثله هذا البيت، فالشاعر لم يقصد راكبًا بعينه وإنما أراد: راكبًا من الركبان يبلغ خبره، ولو أراد راكبًا بعينه لبناه على الضم وإنما قال هذا لأنه كان أسيرًا. ينظر ابن يعيش ( ١٢٨/١ ).

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك: ٥ وادعى المبرد أن تعريف: يا زيد متجدد بالنداء بعد إزالة تعريف العلمية لأنه لا يجمع بين تعريفين، والصحيح أن تعريف العلمية مستدام كاستدامة تعريف الضمير واسم الإشارة الموصول في: يا إياك، ويا هذا ويا من حضر؛ ولأن النداء لا يلزم من دخوله على معرفة اجتماع تعريفين على أنه لو علم اجتماع تعريفين لجعل أحدهما مؤكدًا للآخر ومسوقًا لزيادة الوضوح؛ كما تساق الصفة لذلك، ويكون ذلك نظير اجتماع دليلي المبالغة في: علامة ودواري ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٩٢/٣ ).

# الشاهد التاسع عشر بعد التسعمائة (۲٬۱)

# ٩١٩ يَا حَكَمَ بْنَ النَّذِرِ بْنِ الجَارُودْ سُرَادِقُ الجَّـدِ عَلَيْكَ تَمْـدُودْ

أقول: قائله هو رؤبة، قال الجوهري (٣): والصحيح أنه راجز من بني الحرماز، وبعد الشطر الأول:

أَنْتَ الجَوَادُ ابنُ الجَوَادِ الخَمُودُ

وهو من الرجز المسدس.

قوله: « سرادق المجد » أي: العز والعظمة، والسرادق بضم السين المهملة يسمى بالفارسية: سرايرده.

### الإعراب:

قوله: « يا حكم » يا حرف نداء، و « حكم بن المنذر »: منادى مفتوح، ويجوز فيه الضم على ما يجيء الآن، قوله: « ابن الجارود » بالجر لأنه صفة المنذر، قوله: « سرادق المجد »: كلام إضافي مبتدأ، وخبره قوله: « ممدود »، و « عليك » يتعلق به.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا حكم بن المنذر » فإن حكم منادى علم موصوف بابن مضاف إلى علم، فيجوز فيه الضم على الأصل، والفتح على الاتباع والتخفيف؛ كما في قولك: يا زيد بنَ سعيد، يجوز فيه الوجهان، وقال المبرد: الضم أولى ثم أنشد البيت المذكور بالفتح، ثم قال: ولو قال: يا حكمُ ابنُ المنذر يعني بالضم كان أجود (<sup>3)</sup>. ووافقه ابن مالك على ذلك (°)، وهذا مخالف لقول الجمهور من البصريين؛ فعندهم أن الفتح أرجح لأنه أخف (٦).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٢١ )، وأوضح المسالك ( ٢٢/٤ ).

<sup>(</sup>٢) بيتان من بحر الرجز المشطور، في المدح من مقطوعة لرؤبة في ملحقات ديوانه ( ١٧٢ )، وانظرهما في الكتاب لسيبويه ( ٢٠٣/٢ )، وابن يعيش ( ١٦٩/٢ )، والصحاح مادة: « سردق ».

<sup>(</sup>٣) الذي في الصحاح مادة: « سردق » أن قائلهما رؤبة دون شك، وأما القائل بأنه رجل من بني الحرماز هو سيبويه. الكتاب ( ٢٠٣/٢ ).

<sup>(</sup>٤) المقتضب (٢٣٢/٤)، وتوضيح المقاصد (٢٨٣/٣). (٥) ينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك (١٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) ذهب جمهور البصريين إلى أن المنادى إذا كان علمًا مفردًا موصوفًا بابن متصل به وأضيف إلى علم جاز فيه الضم والفتح، والفتح هو المختار، قال الأشموني: ٥ والمختار عند البصريين غير المبرد الفتح ». ينظر شرح الأشموني ( ١٤١/٣)، وتوضيح المقاصد ( ٢٨٣/٣).

### الشاهد العشرون بعد التسعمائة (۲٬۱)

# 

أقول: قائله هو الأحوص، وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد الكلام في أول الكتاب (٣). والاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « يا مَطَرٌ » حيث نونه للضرورة، وقد علم أن المنادى المفرد المعرفة يستحق البناء على الضم، ثم إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه جاز ذلك للضرورة، فإذا نونه فله أن يضمه وله أن ينصبه، وقد ضمه هاهنا كما نصبه الشاعر في البيت الآتي (<sup>1)</sup>.

# الشاهد الحادي والعشرون بعد التسعمائة (١٠٥)

# ٩٢١ ضَرَبَتْ صَدْرَهَا إِلَيْ وَقَالَتْ يَا عَدِيًّا لَقَدْ وَقَتْكَ الأَوَاقِي

أقول: قائله هو المهلهل واسمه امرؤ القيس (٧)، وكان أصل ذلك أن مهلهلًا أسره عمرو بن مالك، فطلبت أمه وخالته إلى عمرو في ذلك أن يدع مهلهلًا ففعل، ففي ذلك يقول مهلهل يتغزل في ابنة المجلل (٨):

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٢٢ )، وأوضح المسالك ( ٢٨/٤ )، وشرح ابن عقيل ( ٣٦٢/٣ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من قصيدة ميمية للأحوص الأنصاري من بحر الوافر في شعر الأحوص الأنصاري ( ١٤٠) وما بعدها، تحقيق: عادل سليمان جمال، تقديم د. شوقي ضيف، ط. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ( ١٩٧٠م)، وانظر الديوان بشرح مجيد طراد سلسلة (شعراؤنا) ( ١٧٤، ١٧٥) نشر دار الكتاب العربي بيروت، ط. أولى لسنة ( ١٩٩٤م). (٣) ينظر الشاهد رقم ( ٩).

<sup>(</sup>٤) إذا اضطر الشاعر إلى تنوين المنادى جاز بقاء الضمة وهو الأكثر وجاز نصبه، واختار الخليل وسيبويه وابن مالك الضم، واختار يونس وعيسى بن عمر والجرمي النصب. ينظر الكتاب لسيبويه ( ٢٠٢/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٩٦/٣ )، وشرح الأشموني ( ١٤٥/٣ ).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ۲۲۲ )، وشرح ابن عقیل ( ۲٦٣/٣ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الخفيف، من مقطوعة ذكرها الشارح في الغزل لمهلهل بن ربيعة، وانظر بيت الشاهد في المقتضب (٢١٤/٤)، وابن يعيش ( ١٠/١٠)، وشرح التصريح ( ٢٧٠/٢)، والمنصف ( ٢١٨/١)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٠/٢١)، ورصف المباني ( ١٧٧)، والخزانة ( ١٦٥/٢)، والدر ( ٢٢٣٣)، واللسان: و وقى ٤. (٧) قيل: اسمه امرؤ القيس بن ربيعة، وقيل: اسمه عدي بن ربيعة، وبيت الشاهد ينبئ عن اسمه، وهو خال امرئ القيس بن حجر صاحب المعلقة، وهو أول من قال الشعر وهلهله أي جعله رقيقًا، وهو أخو كليب الذي هاجت بمقتله حرب البسوس، الخزانة ( ١٦٤/٢).

<sup>(</sup>٨) انظر الأبيات في الأغاني لأبي الفرج ( ٥/٥، ٥٥) ط. دار الكتب المصرية ( ١٩٣٢م ).

أ لَعُوبٌ لَذِيذَةٌ فِي العناقِ وَيَداهَا فِي ناضِرِ الأَوْرَاقِ السَّرِ الأَوْرَاقِ السَّرِ الأَوْرَاقِ السَّرِ اللَّوْرَاقِ السَّرِ اللَّوْرَاقِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفُولَةُ الْمُعُلِّلِ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُولُولُولِ الْمُل

١- طَفْلَةٌ مَا ابنَةُ الجُلَّلِ بَيْضا
 ٢- ظَبْيَة مِنْ ظِبَاءِ وَجْرَةَ تَعْطُو
 ٣- ضَرَبَتْ صَدْرَهَا......
 ١- ارحلِي ما إليكَ غَيْرَ بَعِيدِ
 ٥- مَا أُرجى فِي العيشِ بَعْدَ ندامَى
 ٢- بَعْدَ عَمْرِو وَعَامِرٍ وحُيئي
 ٧- وَكُلَيْبٍ سُمِّ الفَوَارِسِ إِذْ عَيَّ
 ٨- إِنَّ تَحْتَ الأَحْجَارِ حَزْمًا وجُودًا
 ٩- حَيَّةٌ في الوَجَارِ أُربِدُ لا تَنْ

وهي من الخفيف.

١ - قوله: « طفلة » بفتح الطاء؛ أي: ناعمة، وقيل: رخصة اليدين، وقيل: رخصة على الإطلاق، وبكسر الطاء: صغيرة يقال: طِفْلةٌ طَفلةٌ.

٢ – قوله: « وجرة » بفتح الواو وسكون الجيم؛ اسم موضع، قوله: « تعطو » أي: تتناول.

٣ - قوله: « ضربت صدرها » يعني: متعجبة من حالي إلى هذه الغاية مع ما لقيت من الحروب والأسر والخروج عن الأهل، وهو من فعل النساء، قوله: « وقتك »: من وقى يقي وقاية أي: حفظ، و « الأواقي »: جمع واقية وهي الحافظة، والأصل: وواقي، فأبدلت الواو الأولى همزة فصار: أواقى (١).

وله: « ندامي »: جمع ندمان بمعنى النديم، قوله: « حلاق » بكسر الحاء المهملة، وهي المنية لأنها تحلق من حلت به.

٦ - قوله: « والصدوف » بفتح الصاد المهملة وفي آخره فاء؛ اسم فرس الربيع الذي أضيف إليها، وقيل: اسم امرأة (٢).

٧ - قوله: « الكماة »: جمع كام، وهو الكمي المتغطي بالسلاح، قوله: « بالإيفاق » بكسر الهمزة وسكون الياء آخر الحروف بعدها ألف وبعد الألف قاف، وهو إيتار السهم ليرمى به؛ من

<sup>(</sup>١) قال ابن يعيش: « فأما إبدالها من الواو ففي الواقعة أولًا مشفوعة بأخرى لازمة نحو: أواصل وأواق، والأصل: وواصل ووواق ». ينظر ابن يعيش ( ١٠/١٠ )، وتوضيح المقاصد ( ٢/٦ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر الصحاح مادة: « صدف » واللسان أيضًا.

أوفقت السهم إذا وضعته على فوقه.

٨ - قوله: « معلاق » بالعين المهملة، وهو اللسان البليغ، وبالمعجمة: الذي يغلق باب الحجة عن خصمه.

٩ - قوله: « في الوجار » بكسر الواو وفتحها وبالجيم؛ جحر الضبع، ويستعار لغيرها، قوله: « أربد » بالراء وبالباء الموحدة، يقال: حية أربد وهي التي يضرب لونها إلى السواد، و « السليم »: الذي يرقى.
 اللديغ، و « الراقى »: الذي يرقى.

### الإعراب:

قوله: « ضربت »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى ابنة المجلل المذكورة في أول القصيدة، وقوله: « صدرها »: كلام إضافي مفعوله، قوله: « إليّ » يعني: لي، وهو في موضع النصب على الحال من الضمير الذي في ضربت، والتقدير: ضربت صدرها حال كونها مخاطبة لي، قوله: « وقالت »: فعل وفاعل، وقوله: « يا عديًّا.... إلى آخره »: مقول القول، قوله: « لقد وقتك » اللام للتأكيد، وقد للتحقيق، « ووقتك »: جملة من الفعل والمفعول، و « الأواقى »: فاعله.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا عديًا » فإن الشاعر لما اضطر نون عديًا الذي هو منادى مفرد معرفة، ثم لما نونه نصبه تشبيهًا بالمضاف (١).

# الشاهد الثاني والعشرون بعد التسعمائة (۲٬۲) التَّجِيَّة كَانَتْ لي فَأَشْكُهُ هَا مَكَانَ لَا حَمَا مُحِدَّ

| رَنجل               | نگانَ يَا جَمَل حُيِّيتَ يَا       | ي فأشْكرَهَا         | كانَتْ لِـ       | التَّحِيَّةُ لَيْتَ التَّحِيَّةُ |
|---------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|
| غ <sup>(٤)</sup> عا | من البسيط، وأولها هو قوا           | ، وهو من قصيدة لامية | کثیر عزة،        | أقول: قائله هو                   |
| جَمَلُ              | لَحَيِّ وَيْحَكَ مَنْ حَيَّاكَ يَا | رِ وانْصَرَفَتْ أ    | بَعْدَ الْهَجْرِ | ١ - حَيَّنْكَ عَزَّةُ            |
| م. منّه لقبته       | تكلمه، فلما تفرق الناس             | ت كثيرا محاف أن لا   | ·. ~ a ä·c       | الأصل فهأن                       |

<sup>(</sup>۱) ينظر الشاهد رقم ( ۹۲۰ ). (۲) ابن الناظم ( ۲۲۲ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، من مقطوعة عدتها خمسة أبيات قالها كثير في صاحبته، وقد ذكرها الشارح كلها، وانظرها في الديوان ( ٥٥٣)، بتحقيق: د. إحسان عباس، و ( ١٦٣) بتحقيق: عبداً علي مهنا، وانظر بيت الشاهد في شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٩٧/٣)، وشرح الأشموني ( ١٤٤/٣)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٧٣/١)، والدرر ( ٢٢/٣). (٤) الديوان ( ١٣٣١).

فحيت الجمل ولم تحيه، فقال: « حَيَّتْكَ عَزَّةً...... إلى آخره ».

#### وبعده:

٢ - لَوْ كُنْتَ حَيَّيْتَهَا مَا زِنْتَ ذَا مِقَةٍ عِنْدِي وِلاَ مَسَّكَ الإِذْلاَجُ والعملُ
 ٣ - فَحَنَّ مِنْ وَلَهِ إِذْ قُلْتُ ذَاكَ لَهُ وظَلِّ مُعْتَذِرًا قَدْ شَفَّهُ الخَجَلُ
 ٤ - وَرَدَّ مِنْ جَزَعٍ مَا كُنْتُ أَعْرِفُهَا وَرَامَ تَكْلِيمَهَا لَوْ تَنْطِقُ الإِبِلُ (١)
 ٥ - لَيْتَ السَّحِيَّة.

### [ الإعراب:

قوله: ((3) ليت ((3) ليت (3) كلمة تمنّ تتعلق بالممكن والمستحيل، و ((3 التحية (3) بالنصب اسمه) وقوله: ((3 كانت لي (3) خبره) قوله: ((3 فأشكرها) بنصب الراء لأنه جواب تمن؛ أي: فأن أشكرها، والفاء للجزاء، والتقدير: إن كان لي تحية فأشكرها، قوله: ((3 مكان (3) نصب على الظرفية، والعامل فيه فعل محذوف، والتقدير: ليت التحية كانت لي فأشكرها، فعوضت مكان حييت يا جمل: حييت يا رجل، وحذف - أيضًا - حييت الأول لدلالة الثاني عليه، وقوله: ((2) يا رجل) بالضم بلا تنوين لأنه منادى مفرد معرفة.

### والاستشهاد فيه:

في قوله: « يا جمل » حيث نونه مضمومًا ويروى: يا جملًا بالنصب، والمشهور الضم (٣٠). الشاهد الثالث والعشرون بعد التسعمائة (٤٠٠)

# 

أقول: قائله هو جرير، وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد المفعول المطلق (١).

- (١) هذا البيت سقط في ( أ، ب ): وهو منقول من نسخة الخزانة.
- (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( أ، ب ). (٣) ينظر الشاهد رقم ( ٩٢١ ) وما بعده.
  - (٤) ابن الناظم ( ٢٢٢ )، وأوضح المسالك ( ٢٩/٤ ).
- (٥) البيت من بحر الوافر من قصيدة لجرير يهجو فيها العباس بن يزيد الكندي كما في الديوان ( ٦٤٩)، ط. دار المعارف، ومطلعها هو قوله:

أخسالسدَ عسادَ وعسدُكُسمُ خِسلابًا ومَسنَسْت السمسواعـدَ والكسذابَسا وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٣٣٩/١)، والأغاني ( ٢١/٨ )، والخزانة ( ١٨٣/٢ ) وشرح أبيات سيبويه ( ٩٨/١ )، وشرح التصريح ( ٣٣١/١ ).

(٦) ينظر الشاهد رقم (٤٤٤).

1797

### والاستشهاد فيه:

في قوله: « أعبدًا » فإنه نون عبدًا وهو منادى مفرد معرفة، نونه للضرورة ثم نصبه؛ كما في قوله: « يا عديًا » في البيت المذكور آنفًا (١).

# الشاهد الرابع والعشرون بعد التسعمائة (٢٠٢)

العُكَمَا العُكَمَانِ السلدَانِ فَرًا إِيَّاكُمَا أَنْ تَكْسِبَانَا شَرًّا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الرجز وفيه الخبن والكسف بالسين المهملة.

### الإعراب:

قوله: « فيا » الفاء للعطف إن تقدمه شيء، ويا حرف نداء، و « الغلامان »: منادى، قوله: « اللذان »: موصول، و « فرا »: صلته، والموصول مع صلته صفة للغلامان.

قوله: « إياكما »: تحذير، أن تكسبانا » أي: من أن تكسبانا، و « أن » مصدرية، والتقدير: من كسبكما إيانا، وكسبه أفصح من أكسبه، قوله: « شرًا »: مفعول ثان لتكسبانا، ويروى: إياكما أن تكتمانا سرًا بكسر السين المهملة وتشديد الراء.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: ( الغلامان » فإنه جمع فيه بين حرف النداء وبين الألف واللام للضرورة، وقال ابن يعيش: الصفة والموصوف كالشيء الواحد فصار حرف النداء كأنه باشر ( اللذان ) (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٩٢١ ) وما بعده.

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٢٢ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٨٧/٣ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٦٤/٣ ).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الرجز المشطور، قال عنهما صاحب الخزانة ( ١٩٤/٢ ): وهذا البيت شائع في كتب النحو ولم يعرف له قائل، وانظره في المقتضب ( ٢٤٣/٤ )، وأسرار العربية ( ٢٣٠ )، والإنصاف ( ٣٣٦ )، وابن يعيش ( ٩/٢ )، والحزانة ( ٢٩٤/٢ )، واللمع ( ١٩٦ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٧٤/١ ).

<sup>(</sup>٤) لا يجوز الجمع بين « يا » والمعرف بأل إلا في لفظ الجلالة وما سمي به من الجمل المصدرة بأل وهي الجمل المحكية نحو: يا ألله ويا المنطلق زيد، وفي ضرورة الشعر كما في البيت، وأجاز الكوفيون والبغداديون وابن مالك نداء ما فيه أل مطلقًا. ينظر الكتاب لسيبويه ( ٢٥/٣)، وتوضيح المقاصد ( ٢٨٧/٣، ٢٨٨)، والإنصاف ( ٣٣٦)، وابن يعيش ( ٩/٢)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٣٩٥/٣)، ٣٩٩)، وشرح الأشموني ( ١٤٥/٣).

### الشاهد الخامس والعشرون بعد التسعمائة (۲۰۱)

أَقُولُ يِا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُمَّا

طنبى إِذَا مَا حَدَثُ أَلَـمُّـا

أقول: قائله هو أبو خراش الهذلي، وقبله:

إِنْ تَغْفِرْ اللَّهُمَّ تَغْفِرْ جَمًّا

وهي من الرجز المسدس.

قوله: « حدث » بفتحتين، وهو الأمر الذي يحدث من مكاره الدنيا، قوله: « ألما » أي: نزل، وأصله: « ألمَّ بي » من قولك: ألمت بالرجل إذا نزلت به، ومنه الملمة وهي النازلة من نوازل الدنيا. الإعراب:

قوله: (إني ) الضمير المتصل به اسم إن، وخبره قوله: (أقول )، قوله: (إذا ) للظرف، والعامل فيه (أقول )، وما زائدة، (وحدث ) مرفوع بفعل محذوف يفسره الظاهر تقديره: إذا ألم حدث أقول يا ألله يا ألله، قوله: (يا اللهم ) يا حرف نداء، واللهم أصله: يا ألله؛ فعوضت الميم عن حرف النداء، ولا يجمع بينهما إلا في الضرورة كما في البيت، وقال الكوفيون: أصله: يا ألله أمنا بخير، وهذا لا يصح من وجوه:

الأول: أنه لو كان كذلك لكثر الجمع بينهما ولم يخص بالضرورة.

والثاني: أنه يصح أن يقع بعدها الاسم أمنا بخير.

والثالث: أنه لو كان كذلك لجاز أن يقال: يا ألله أمنا ارحمنا بغير عطف؛ كما يقال: اللَّهم ارحمنا. الرابع: أنه لو كان كذلك لجاز باطراد أن يقال: اللَّهم وارحمنا بالعطف؛ كما يقال: اللَّهم أمنا بخير وارحمنا، قوله: « يا اللَّهما »: تأكيد للأول (٣).

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۲۲۳ )، وتوضيح المقاصد ( ۲۸۹/۳ )، وأوضح المسالك ( ۳۱/٤ )، وشرح ابن عقيل ( ۲٦٥/۳ ). ( ۲) بيتان من الرجز المشطور، قال عنهما صاحب الخزانة ( ۲۹٥/۲ ): « هذا البيت من الأبيات المتداولة في كتب العربية، ولا يعرف قائله، ولا بقيته، وزعم العيني أنه لأبي خراش الهذلي، قال: وقبله: إن تغفر الله إلخ، وهذا خطأ فإن هذا البيت الذي يزعم أنه قبله بيت مفرد ولا قرين له، وليس هو لأبي خراش الهذلي، وإنما هو لأمية بن أبي الصلت، قاله عند موته، وانظر بيت الشاهد في المقتضب ( ۲۲۲/۲ )، واللسان مادة: « أله »، وهمع الهوامع للسيوطي ( ۲۷۸/۱ )، وشرح أشعار الهذليين ( ۲۹۵/۳ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ۲۱/۳ )، والخزانة ( ۲۹۵/۲ )، والإنصاف ( ۳۲۱ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الإنصاف رقم ( ٣٣٦ ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا اللَّهم » حيث جمع فيه بين العوض والمعوض للضرورة كما قلنا (١). الشاهد السادس والعشرون بعد التسعمائة (٣،٢)

أقول: قائله هو ذو الرمة غيلان، وهو من قصيدة طويلة من الطويل يمدح بها بلال بن أبي بردة ابن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري (1) ﷺ، وأولها هو قوله (°):

١ - لِيَّةَ أَطْلَالٌ بِـحُـزْوَى دَوَالِـرُ عَفَتْهَا السَّوَافي بَعْدَنَا والمَوَاطِرُ

٢ - كأنَّ فُوَادِي هَاض عِرْفَانَ رَبْعِهَا بِهِ وَغْيَ سَاقٍ أَسْلَمَتْهَا الجَبَائِرُ

إلى أن قال:

٣ - ألا أيُّهذا الباخعُ..... إلى آخــره

١ - قوله: «أطلال »: جمع طلل وهو ما شخص من آثار الدار، و « حزوى » بضم الحاء المهملة وسكون الزاي المعجمة، وهو اسم موضع، وقوله: « عفتها » أي: محتها ودرستها، و « السوافي » بالفاء؛ هي الرياح التي تسفي التراب، و « المواطر »: جمع ماطرة.

٢ - قوله: «هاض» بالضاد المعجمة؛ من هاض العظم كسره، بعد جبر، قوله: « وعي ساقه »
 الوعي: الجبر، والجبائر: جمع جبيرة.

٣ - قوله: « الباخع » بالخاء المعجمة والعين المهملة، يقال: بخع إذا هلك.

و « الوجد »: الحزن وشدة الشوق، قوله: « نحته » بالنون والحاء المهملة والتاء المثناة من فوق؛ أي: صرفته عن يديه، و « المقادر »: جمع مقدرة، وأراد بها التقادير.

### الإعراب:

قوله: « ألا »: حرف تنبيه، و « أيهذا »: منادى، وحرف النداء محذوف تقديره: ألا يا أيهذا،

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٩٢٤ ). (٢) ابن الناظم ( ٢٢٤ ).

 <sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طويلة لذي الرمة، يمدح بها بلال بن أبي بردة، وانظر الشاهد في الديوان
 ( ٢٠٣٧/٣ )، والمقتضب ( ٢٥٩/٤ )، وابن يعيش ( ٢/٢ )، واللسان: « بخع »، واللسان مادة: « نحا ».

<sup>(</sup>٤) هو بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري ( ت ١٢٦هـ )، ينظر الأعلام ( ٧٢/٢ ).

<sup>(</sup>٥) الديوان ( ١١٤) وما بعدها، و ( ١٠١١/٣ ) تحقيق: عبد القدوس أبو صالح.

وهذا في محل الرفع صفة المنادي.

قوله: « الباحع »: رفع صفة، بعد صفة، والألف واللام فيه بمعنى الذي تقديره: يا أيها الذي بخع الوجد نفسه؛ فالوجد مرفوع لأنه فاعل اسم الفاعل؛ فلا ضمير في: الباخع نفسه حينئذ، ويروى: بنصب الوجد على التعليل، أي: الباخع بنفسه لأجل الوجد؛ فحينئذ يكون في الباخع ضمير مستتر هو فاعله تقديره: الباخع هو نفسه لأجل الوجد.

قوله: « لشيء »: جار ومجرور يتعلق بقوله: « نحته »، والجملة أعني: قوله: « نحته المقادر » في محل الجر لأنها صفة لقوله « شيء »، وأصل المقادر: المقادير بالمد إلا أنها خففت بالحذف للتخفيف ورعاية للقافية.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ألا أيهذا » حيث وصف المبهم الذي هو أي باسم الإشارة فقال: أيهذا، ووصف السم الإشارة بما فيه أل وهو قوله: « الباخع » (١).

<sup>(</sup>١) توصف أي في النداء بشيمين أحدهما: الألف واللام كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمَا ٱلْمُزِّيْلُ ﴾ [ الزمل: ١]، والثاني: اسم الإشارة نحو: يا أيهذا الرجل؛ فذا صفة لأي كما وصفت بما فيه الألف واللام وجاز الوصف به لأنه مبهم مثله، والعلة في ذلك: أن ذا يوصف بما يوصف به أي من الجنس نحو الرجل فوصفوا به أيًّا في النداء تأكيدًا لمعنى الإشارة فقالوا: يا أيهذا الرجل، ومنه البيت المذكور. ينظر ابن يعيش ( ٧/٢)، شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٩٩٣) وقال ابن يعيش: ه فلذلك لا تقول: رجل أقبل، ولا غلام تعال، ولا هذا هلم، وأنت تريد النداء حتى يظهر حرف النداء؛ لأن هذه الأشياء يجوز أن تكون نعوتًا له ( أي ) نحو: يا هذا الرجل، ويا أيها الغلام، ويا أيهذا لأن ( أيا ) مبهم، والمبهم ينعت بما فيه الألف واللام، أو بما كان مبهمًا مثله، قال الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّا النَّاسُ إِنَّا خَلَقَنَكُمْ مِن ذَكْرٍ وَأُنتَى ﴾ [ الحرات: ١٣]، قال الشاء.:

يا أيُّها الرجلُ المعلَّمُ غيرَهُ هلا لنفسِك كان ذا التعليمُ وقال آخر: (البيت) فوصف (أيا) باسم الإشارة؛ كما وصفه بما فيه الألف واللام إذا كان مبهمًا مثله ». ابن يعيش (٢٠١٠ ، ١٠)، وينظر: أسرار النداء (٢٢)، وشرح الكافية للرضي (٢٠١١)، وقال الرضي: «والكوفيون جوزوا حذف الحرف من اسم الإشارة اعتبارًا بكونه معرفة قبل النداء، واستشهادًا بقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ آنتُمْ هَوْلَاتُهُ ﴾ [البقرة: ٨٥] ». شرح الكافية للرضي (٢٠/١)، وينظر أسرار النداء (٢٣، ٢٤)، والبيان للأنباري (٢٠٣١)، والتبيان للعكبري (٤٨/١).

# الشاهد السابع والعشرون بعد التسعمائة (۲۰۱)

### <u>٩٢٧</u> يَا أَيُّهَا الجَاهِلُ ذُو السَّنَزِّي ...

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج، وتمامه:

### ..... لاَ تُوعدَنِّي حَيَّةً بِالنَّكْزِ

قوله: « ذُو السَّنَزِّيّ » بفتح التاء المثناة من فوق والنون وتشديد الزاي المعجمة المكسورة، وهو نزع الإنسان إلى الشر، وأصله: من نزأت بين القوم إذا حرشت بينهم، قوله: « بالنكز » بفتح النون وسكون الكاف وفي آخره زاي معجمة؛ من نكزت الحية بأنفها، وقال ابن فارس: النكز بالشيء المحدود كالغرز (٣).

### الإعراب:

قوله: « يا أيها الجاهل » يا حرف نداء، وأي منادى، وها تنبيه، والجاهل صفة، وها تنبيه، و « ذُو التَّـنَـزِّيِّ »: كلام إضافي صفة الجاهل.

#### الاستشهاد فيه:

أنه وصف: « أيا » بما فيه أل، ووصف ما فيه أل بمضاف إلى ما فيه أل <sup>(٤)</sup>، وقال أبو حيان: رفع ذو التنزي لأنه تابع لصفة، فدل على أن الوصف للمفرد مرفوع لا مضموم؛ فانفصل عن ذلك.

وقال أبو الحسن: « الجاهل » صلة لأي، وليس بصفة، والتقدير عنده: يا أيها هو الجاهل ذو التنزي، فالحركة فيه ليست حركة إتباع، فيكون في موضع نصب؛ بل حركته إعراب لأنه خبر المبتدأ المحذوف، ونعت المرفوع مرفوع (٥).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٢٤ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٠١/٣ ).

<sup>(</sup>٢) البيت مطلع أرجوزة طويلة لرؤبة يمدح بها أبان بن الوليد البجلي، وهي مليئة بالغريب والعويص من الكلام، انظر ديوانه مجموع أشعار العرب ( ٦٢/٣)، والمقتضب ( ٢١٨/٤ )، والمقتضب ( ٢١٨/٤ )، والأشباه والنظائر ( ١٩٢/٥ )، تحقيق: عبد العال مكرم، والأشموني ( ١٥٢/٣ )، وابن يعيش ( ١٣٨/٦ ).

<sup>(</sup>٣) مجمل اللغة: « نكز ».

<sup>(</sup>٤) إذا أريد نداء ما فيه أل جيء بأي متلوة بـ ( ها ) التنبيه تقول: يا أيها الرجل؛ فالرجل وصف لأي، ويجوز وصف ما فيه الألف واللام بمضاف إلى ما فيه أل.

<sup>(</sup>٥) ذهب الأخفش إلى أن المرفوع بعد أي خبر لمبتدأ محذوف وأي موصولة بالجملة. ينظر شرح الأنسموني (١٥١/٣).

# الشاهد الثامن والعشرون بعد التسعمائة (۲٬۱)

# عَلَيْكُ وَيْدُ وَيْدُ الْيَعْمُلَاتِ الذُّبُّلِ تَطَاوَلَ الليْلُ عَلَيْكَ فَانْزِلِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الل

أقول: قائله هو بعض ولد جرير، وقال النحاس: قائله عبد الله بن رواحة الأنصاري ﷺ (٣). وهو من الرجز المسدس.

وأراد بزيد زيد بن أرقم، و « اليعملات » بفتح الياء آخر الحروف وسكون العين المهملة؛ جمع يعملة وهي الناقة القوية الحمولة، وإنما أضاف زيدًا إلى اليعملات لأنه كان يحدو لها، ولهذا قال:

### ..... تَطَاوَلُ الليْلُ عَلَيْكَ فَانْزلِ

أي: انزل عن ظهرها واحْدُ لها فقد تطاول الليل، و « الذبل » بضم الذال المعجمة وتشديد الباء الموحدة؛ جمع ذابل بمعنى الضامر؛ كرُكّع جمع راكع.

### الإعراب:

قوله: « يا »: حرف نداء، قوله: « زيد » يجوز فيه الوجهان: النصب على تقدير: يا زيد اليعملات؛ لأنه يكون منادى مضاف، والضم لأنه منادى مفرد معرفة، وأما زيد الثاني فهو منصوب على الوجهين لأنه تأكيد للأول، وقوله: « الذبل » بالجر صفة اليعملات، قوله: « تطاول »: فعل و « الليل »: فاعله، قوله: « فانزل »: جملة من الفعل والفاعل معطوفة بالفاء على ما قبلها.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا زيد زيد » حيث وقع المنادى في حال الإضافة مكررًا، ويجوز في الأول الوجهان الضم والفتح، ويجب النصب في الثاني؛ كما بينا (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٢٥ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٧٢/٣ ).

<sup>(</sup>٢) البيتان من الرجز المشطور من مقطوعة عدتها أربعة أبيات، قالها عبد الله بن رواحة، يخاطب غلامه زيد بن أرقم أثناء سفره إلى مؤتة غازيًا، ديوان عبد الله بن رواحة ( ١٥٢)، تحقيق: وليد قصاب، وانظر الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ٢٠٦/٢ )، والخزانة ( ٣٦٢/١ )، وابن يعيش ( ١٠/٢ )، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٢٢/٢ )، وشرح الأشموني ( ٢٠٧/٣ ).

<sup>(</sup>٣) الجملة الدعائية سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) إذا كرر المنادى في حال الإضافة ففيه وجهان: أن ينصب الاسمان مقا لأنه منادى مضاف وحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، أو يبنى الأول على الضم لأنه منادى مفرد معرفة، وينصب الثاني لأنه منادى مضاف أو توكيد أو عطف بيان أو بدل أو بإضمار أعني. ينظر الكتاب لسيبويه ( ٢/٥ ، ٢ ، ٢ )، وابن يعيش ( ٢/ ١ ، ٢)، وشرح الأشموني ( ٣/ ١ ٥ / ١ ).

### الشاهد التاسع والعشرون بعد التسعمائة (۲٬۱)

#### 

أقول: قائله هو أبو زبيد <sup>(٣)</sup>، واسمه: حرملة بن المنذر <sup>(٤)</sup>، وقد ترجمناه فيما مضى، وهذا البيت من شعر يرثي به أخاه، وأوله:

وَضَلَالٌ تَأْمِيلُ نَيْلِ الخُلُودِ غَرَضًا للمَنُونِ نَصْبَ العُودِ فَمُصِيبٌ أَوْصَافَ غَيْرَ بَعِيدِ أَوْجَعَ مِنْ والِيدِ ولا مولودِ يَوْمَ فَارَقْتُهُ بِأَعْلَى الصَّعِيدِ حَوَّانَ يَدْعُو بالْرَيِلِ غَيْرَ مَقُودِ ولَقَدْ كَانَ عَصْرَةَ المُنجُودِ

١- إِنَّ طُولَ الحَيَاةِ غَيْرُ سُعُودِ
 ٢- عُلِّلَ الزَّءُ بِالرَّجَاءِ ويُضْحِي
 ٣- كلِّ يَوْمٍ تَوْمِيهِ منهَا برَشْقِ
 ٤- كُلُّ مَيّتِ قَدْ اغْتَفَرْتُ فَلَا
 ٥- غيرَ أَنَّ اللَّجْلَاجَ هَزَّ جَنَاحِي
 ٥- عن يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ صَدّى
 ٢- عن يَمِينِ الطَّرِيقِ عِنْدَ صَدّى
 ٧- صَاديًا يسْتَغِيثُ غَيْرَ مُغَاثِ

۸ - يـا ابـن أمــي.....٨

۔ وهي من الخفيف.

قوله: « شقيق »: تصغير شقيق، تصغير ترخيم [ معناه ] (°) يا أخا نفسي، قوله: « لدهر » الدهر: الأمد الممدود، والمعنى: يا ابن أمي ويا أخا نفسي أنت خليتني لأمر شديد أكابده وحدي وقد كنت لي ظهرًا عليه وركنًا أستند إليه، فأوحشني فقدك وأتلف حالي بعدك.

### الإعراب:

قوله: « يا ابن أمي » يا حرف نداء، و « ابن أمي »: منادى مضاف، و « يا شقيق نفسي »: عطف عليه، قوله: « أنت »: مبتدأ و « خليتني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۲۲۲ )، وقافيته تروى فيه: « شديد »، وتوضيح المقاصد ( ۳۱۳/۳ )، وأوضح المسالك ( ٤٠/٤ ). (۲) البيت في الكتاب لسيبويه ( ۲۱۳/۲ )، وابن يعيش ( ۱۲/۲ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٤٠٦/٣ )، وشرح

<sup>(</sup>۱) انبيت عي الحصاب تسييبوية ( ۱۱۲/۱ )، وبين يعيس ر التصريح ( ۱۷۹/۲ )، وشرح الأشموني ( ۱۵۷/۳ ).

<sup>(</sup>٣) انظر القصيدة كاملة في ديوان أبي زبيد الطائي ( ٤٢ )، جمع وتحقيق: د. نوري القيسي، بغداد ( ١٩٦٧م )، وقوله يرثى أخاه، صحته: يرثى ابن أخته.

<sup>(</sup>٤) شاعر جاهلي من المعمرين، عاصر الخلفاء الراشدين الأربعة، ورثى عثمان وعليًّا.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة عن (أ، ب): للتوضيح.

الرفع على الخبرية، قوله: « لدهر » يتعلق بها، و « شديد »: صفة لدهر.

### الاستشهاد فيه:

في إثبات الياء في « أمي »، والأصل هو إثبات الياء في المضاف إلى ياء المتكلم إذا نودي المضاف إلا في: يا ابن أمي، ويا ابن عمي، وذلك لكثرة الاستعمال فيهما خصا بالتخفيف بحذف الياء وبقاء الفتحة، وقد أثبتها الشاعر هنا لأجل الضرورة، وقد جوزوا في هذا خمسة أوجه:

الأول: أيا ابن أمي بتحريك الياء.

والثاني: يا ابن أمي بتسكين الياء.

والثالث: يا ابن أما؛ على قلب الكسرة فتحة فتنقلب الياء ألفًا.

الرابع: يا ابن أم، على حذف الياء.

الخامس: يا ابن أم، على وجهين أحدهما: أن يكون الأصل: يا ابن أما، فحذفت الألف؟ كما تحذف الياء فبقي: يا ابن أم، والوجه الثاني: أن يبنى الاسمان على الفتح بناء خمسة عشر بعد أن ينوي الإفراد في كل واحد منهما، حتى كأنهما لم يكونا مضافين ثم يقع البناء بعد ذلك، وإنما جاز البناء فيهما لكثرة الاستعمال (١).

### الشاهد الثلاثون بعد التسعمائة (۲٬۲)

### <u> ٩٣٠</u> يَا ابْنَةَ عَمَّا لَا تَلُومِي وَاهْجَعِي

أقول: قائله هو أبو النجم العجلي، وهو من قصيدة مرجزة، وأولها هو قوله (١): ١ - قَدْ أَصْبَحَتْ أُمُّ الخِيَارِ تَدَّعِي عَلَيَّ ذَنْبًا كُلُّهُ لَمْ أَصْنَع

<sup>(</sup>١) قال سيبويه: « وقالوا: يا ابن أم ويا ابن عم؛ فجعلوا ذلك بمنزلة اسم واحد لأن هذا أكثر في كلامهم من يا ابن أبي ويا غلام غلامي، وقد قالوا - أيضًا - يا ابن أمي ويا ابن عمي؛ كأنهم جعلوا الأول والآخر اسمًا ثم أضافوا إلى الياء كقولك: يا أحد عشر أقبلوا، وإن شئت قلت: حذفوا الياء لكثرة هذا في كلامهم، وعلى هذا قال أبو النجم: ثم ذكر البيت ». الكتاب لسيبويه (٢١٤/٢)، وينظر هذه الأوجه في: يا ابن أمي ويا ابن عمي في ابن يعيش (٢١٤/٣)، ومرح التسهيل لابن مالك (٢٠٦/٣).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٢٦ )، وتوضيح المقاصد ( ٣١٣/٣ )، وأوضح المسالك ( ٤١/٤ ).

<sup>(</sup>٣) بيت من الرجز المشطور، من مقطوعة لأبي النجم العجلي، يخاطب فيها ابن عمه، وانظر بيت الشاهد في الكتاب لسيبويه ( ٨٠/١ )، ( ١٢٧/١، ١٣٧ )، والمقتضب ( ٢٠٢/٤ )، وابن يعيش ( ٩٠/٦ )، والمغني ( ٢٠١ )، والخصائص ( ٦١/٢ )، وابن يعيش ( ٣٠/٢ )، وتخليص الشواهد ( ٢٨١ ).

<sup>(</sup>٤) انظر ديوان أبي النجم العجلي ( ١٣٢ )، ط. النادي الأدبي الرياض، تحقيق: علاء الدين أغا.

ميز عَنْهُ قُنْزُعًا عن قَنْزَعِ أَفْنَاهُ قِيلَ اللَّهُ للشَّمْسِ اطْلُعِي حتى بدَا بَعْدَ السَّخَامِ الأَقْرَعِ يَمْشِي الأَهْدَأِ المُحكَنَّعِ يَمْشِي الأَهْدَأِ المُحكَنَّعِ لَا يَخْرِقُ اللومُ حجَابَ مسمعي

٢ - مِنْ أَنْ رَأَتْ رَأْسِي كَرَأْسِ الأَقْرَعِ
 ٣ - جَذَبُ الليّالِي أبطئي أَوْ أَسْرِعِي
 ٤ - حَتَّى إِذَا واراك أُفق فارجَعِي
 ٥ - جَرّ بكِرْشِ الأُخْرَجِ الهَجَنَّعِ
 ٣ - يَا ابْنَةَ عَمًّا لَا تَلُومِي وَاهْجَعِي
 ٧ - أَلَمْ يَكُنْ يَبِيَضٌ مَا لَمْ يَصْلَعِ

١ - قوله: « أم الخيار » اسم امرأته، وذكر في غالب شروح تلخيص المفتاح أن أم الخيار اسم محبوبته، وليس كذلك، قوله: « كله » يروى بالرفع والنصب؛ فالرفع مبتدأ، و « لم أصنع » خبره، والنصب مفعول لم أصنع.

٢ - قوله: « الأقرع »، ويروى: الأصلع، وكلاهما واحد، و « القنزع » والقنزعة: واحدة القنازع وهو شعر حوالي الرأس.

٣ - قوله: « قيل اللَّه » أي: قول اللَّه.

٤ - قوله: « السُّخَامِ » بضم السين المهملة وبالخاء المعجمة، يقال: شعر سخام إذا كان لينًا وهو من السخمة وهو السواد.

٥ - و ( الأخرج ): الذي له لونان من بياض وسواد، يقال: كبش أخرج وظليم أخرج، قوله: ( الهجنع ) بتشديد النون، وهو الطويل الضخم، و ( الأهدأ ) بالهمزة في آخره، يقال: رجل أهدأ؛ أي: أحدب، و ( المكنع ) بالنون من التكنيع وهو التقبض، و ( الصلع ): ذهاب شعر الرأس.

٦ - قوله: « يا ابنة عمًا » يخاطب به امرأته أم الخيار المذكور فيما مضى وهي ابنة عمه،
 و « اهجعي »: من الهجوع وهو النوم بالليل خاصة، يقول لها: يا ابنة عما دعي لومي على صلع رأسي فإنه كان يشيب لو لم يصلع.

### الإعراب:

قوله: « يا »: حرف نداء، و « ابنة عما »: منادى مضاف، قوله: « لا تلومي »: جملة من الفعل والفاعل، وحذف النون منه علامة للجزم، قوله: « واهجعي »: أمر عطف على النهي.

شواهد النداء ----

#### الاستشهاد فيه:

في إثبات الألف في: « يا ابنة عما » وإبدالها من الياء؛ إذ أصله: يا ابنة عمي (١). الشاهد الحادي والثلاثون بعد التسعمائة (٣٠٢)

أقول: قالت هذا صبية من بنات العرب، وكان بعلها قد غاب عنها، فبينما هي إذ مر بها راكب فطمعت نفسه في الفجور بها، فكلمها في ذلك فحثت التراب في وجهه، وامتنعت عنه، ثم أخبرت بذلك أمها، وأنشدت البيتين، وقالت: ( يا أمتا... ) إلى آخره.

وهما من الرجز (ئ)، فردت عليها أمها، وقالت [ من السريع ]:

الحِضنُ أدنى لو تَأْييتهُ من حثيكِ التربَ عَلَى الرَّاكِبِ

قول الأم: « الحصن »: الحصانة، قولها: « لو تأييته » بالمد؛ أي: تعمدته.

قول البنت: « في مسحنفر » أي: طريق ماض ممتد، ومادته: ميم وسين مهملة وحاء ونون وفاء وراء، قولها: « لاحب » بالحاء المهملة؛ أي: بيّن واضح ظاهر، قولها: « أحثي »: من حثى يحثي حثيًا، وكذلك: حثى يحثو حثوًا، و « الترب »: التراب، وقولها: « وأحمي » أي: أحفظ حوزة الغائب، أي: ناحيته، قال ابن فارس: الحوز والحوزة: الناحية، ثم أنشد هذا البيت (°)، ويقال: فلان يحمي حوزة الغائب؛ أي: يمنع من يريده بسوء.

### الإعراب:

قوله: « يا أمتا » يا حرف نداء، و « أمتا »: منادى، قولها: « أبصرني »: جملة من الفعل والمفعول، و « راكب »: فاعله، قولها: « يسير في مسحنفر »: جملة وقعت صفة لراكب، قولها: « لاحب » بالجر صفة لقولها: « مسحنفر ».

قولها: « فقمت » ويروى: فظلت، قولها: « أحثي الترب »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت حالًا من الضمير الذي في « قمت »، قولها: « عمدًا » أي: قصدًا، نصب على

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد السابق ( ٩٢٩ ). (٢) ابن الناظم ( ٢٢٦ ).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر السريع ذكر الشارح قائلهما ومناسبتهماً، وانظرهما في اللسان مادة: « أيا »، والمحتسب ( ٢٣٩/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ليس من الرجز كما ذكر العيني، وإنما هما من السريع؛ كما ذكرنا.

<sup>(</sup>٥) المجمل مادة: « حوز ».

الحال بمعنى عامدة، قولها: « وأحمي »: عطف على « أحثي »، و « حوزة الغائب »: كلام إضافي مفعول أحمى.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا أمتا » حيث أبدلت تاء التأنيث من ياء المتكلم وأتت بالألف لمد الصوت (١٠). الشاهد الثاني والثلاثون بعد التسعمائة (٢٠٢٠)

<u>٩٣٢ فِي لُجَّةٍ أَمْسِكْ فُلاَنَا عَنْ فُلِ</u> .....

أقول: قائله هو أبو النجم العجلي، واسمه الفضل بن قدامة، وهي من قصيدة مرجزة طويلة، وأولها هو قوله (<sup>1)</sup>:

١- الحَمْدُ للَّه الوَهُوبِ الجَّزِلِ أَعْطَى فَلَمْ يَبْخَلْ وَلَمْ يُبَخَّلِ
 إلى أن قال:

٢ - تُشِيرُ أَيْدِيَهَا عَجَاجُ القَسْطَلِ إِذَا عَصَبَتْ بالعَطَنِ المَعَزبِلِ
 وقد ذكرنا أبياتًا كثيرة منها في أثناء الكتاب، يصف إبلًا أقبلت، وقد أثارت أيديها الغبار
 لكثرتها.

٢ - و « القسطل »: الغبار.

٣ - قوله: « في لجة » اللجة - بفتح اللام - اختلاط الأصوات في الحرب، واللجة بالضم معظم الماء، والمراد هاهنا هو الأول، قوله: « عن فل » أي: عن فلان، وفلان كناية عن أسماء الأعلام نحو: زيد وعمرو؛ كما أن هناه كناية عن المنكرات، شبه تزاحم الإبل ومدافعة بعضها بعضًا بقوم شيوخ في لجة يدفع بعضهم بعضًا، فيقال: أمسك فلانًا عن فلان؛ أي: أحجز بينهم، وخص الشيوخ لأن الشباب فيهم التسرع إلى القتال فلذلك قال:

<sup>(</sup>۱) يجوز أن يقال في: يا أبي ويا أمي: يا أبتِ ويا أمتِ بكسر التاء، وهذا أكثر من فتحها، ويجوز يا أبتْ ويا أمتْ بإسكان التاء، وهنا أتى بالألف بعد التاء لمد الصوت. ينظر شرح التسهيل لابن مالك (٢٠٢٠)، وابن يعيش (٢٠٢١). (٢) ابن الناظم (٢٢٧)، وتوضيح المقاصد (٩/٤)، وأوضح المسالك (٤٣/٤)، وشرح ابن عقيل (٢٧٨). (٣) البيت من بحر الرجز المشطور لأبي النجم العجلي، من قصيدة طويلة يصف فيها أبو النجم الصحراء والليل، وبيت الشاهد في الكتاب لسيبويه (٢٤٨١)، (٢٤٨٢)، وشرح أبيات سيبويه (٢٩/١)، والمقتضب (٢٣٨/٤)، والمقرب (٢٢٨/٤)، وانفر ديوان أبي النجم (١٧٧١)، ط. النادي الأدبي، لعلاء أغان الرياض.

### تُدَافِع الشَّيْبَ ولَمْ تُقَتَّلِ

أي: لم تقتل هذه الإبل وهي في ازدحام، ولا يقاتل كالشيوخ.

### الإعراب:

قوله: « في لجة »: جار ومجرور يتعلق بقوله: « تدافع الشيب » قوله: « أمسك فلانًا »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل النصب على أنها مفعول لمحذوف تقديره: في لجة مقول فيها أمسك فلانًا، وقوله: « عن فل » أي: عن ذكر فلان، و « عن » للمجاوزة.

### الاستشهاد فيه:

فإنه مرحم في غير النداء للضرورة (١).

الشاهد الثالث والثلاثون بعد التسعمائة (٣٠٢)

# 4rr أُطَوْفُ مَا أُطَوِّفُ ثُمَّ آوِي إِلَى بَيْتِ قَعِيدتُهُ لَكَاعِ

أقول: قائله هو الحطيئة، واسمه جرول بن أوس، وقد تقدم الكلام فيه مستوفى في شواهد الموصول (<sup>1)</sup>.

### والاستشهاد فيه هاهنا:

وهذا في ضرورة الشعر.

استعمال: « لكاع » في غير النداء للضرورة (°).

<sup>(</sup>١) يقال في النداء: يا فل للرجل والأصل: يا فلان، ويقال - أيضًا - يا فلة للمرأة، والأصل: يا فلانة، والحذف هنا للتخفيف وهو من تغيرات النداء، ولا يستعمل فل وفلة منقوصين في غير النداء إلا للضرورة كما في البيت. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٤١٩/٣)، وابن يعيش ( ٤٨/١).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٢٧ )، وأوضح المسالك ( ٣٩/٤ ) طبعة دار المعرفة.

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر للحطيئة، وهو في ديوانه ( ٢٥٠ ) بشرح ورواية ابن السكيت، تحقيق دكتور حنا الحتي، وينظر الخزانة ( ٤٠٤/ )، والكامل ( ٣٣٨ )، وشرح المفصل لابن يعيش ( ٤٧/٤ )، والهمع ( ٨٢/١ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم ( ١٢٨ ). (٥) من الألفاظ التي تستعمل في النداء لفظة: « لكاع وخباث » وهما لسب الأنثى، وقد يستعملان في غير النداء،

# الشاهد الرابع والثلاثون بعد التسعمائة (۲٬۱)

### عُمُّلْتَ أَمْرًا عَظِيمًا فَاصْطَبَرْتَ لَهُ وَقُمْتَ فِيهِ بِأَمْرِ اللَّه يَا عُمَرَا اللَّه

أقول: قائله هو جرير بن الخطفي، يرثي به عمر بن عبد العزيز الأموي ﷺ لما نعي، وأوله: نَعَى النُّعَاةُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ لَنَا يَا خَيْرَ مَنْ حَجَّ بَيْتَ اللَّه واعْتَمَرَا حُمَّلْتَ أَمْرًا عَظِيمًا فَاضْطَلَعْتَ لَهُ ..... إلى آخوه

هكذا روى المبرد هذا الشطر <sup>(٣)</sup>، وبعده:

فالشَّمْسِ طَالِعَةً لَيْسَتْ بِكَاسِفَةٍ تَبْكِي عَلَيْكَ نُجُومَ الليلِ والقَمَرَا

قوله: « النعاة » بضم النون؛ جمع ناع وهو الذي يأتي بخبر الموت، قوله: « فاضطلعت به » من قولهم: فلان مضطلع بهذا الأمر؛ أي: قوي عليه، وهو مفتعل من الضلاعة، ولا يقال: « مطلع ». الإعراب:

قوله: « حملت » على صيغة المجهول، والتاء فيه مفعول ناب عن الفاعل، وقوله: « أمرًا » مفعول ثان، و « عظيمًا » صفته، قوله: « فاصطبرت » جملة معطوفة على الجملة الأولى ومحل « له » نصب على المفعولية، قوله: « وقمت »: جملة – أيضًا – معطوفة، وكلمة: « في »، « والباء » كليهما يتعلق بقمت.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا عمرًا » فيا حرف نداء، وعمرا: منادى مندوب لأن الألف فيه للندبة، والهاء تزاد في الوقف لخفاء الألف، فإذا وصلت لم تزدها فقلت: يا عمرا ذا الفضل، فإذا وقفت، قلت: يا عمراه، وإنما حذف الشاعر الهاء لاستغنائه عنها (٤).

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ٩/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط من مقطوعة عدتها ثلاثة أبيات، وهي لجرير يرثي بها عمر بن عبد العزيز، وانظرها في ديوان جرير ( ٧٣٦ ) ط. دار المعارف، وانظر الشاهد في المغني ( ٣٧٣ )، وشرح الأشموني ( ١٦٤/٣)، وهمع الهوامع للسيوطي ( ١٨٠/١ )، والدرر ( ٤٢/٣ )، وشرح التصريح ( ١٦٤/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٧٩٢ ). (٣) ينظر الكامل للمبرد ( ٨٣٣ )، تحقيق محمد الدالي.

<sup>(</sup>٤) المنادى المندوب هو المذكور بعد «يا » أو «وا » تفجعًا لفقده حقيقة أو حكمًا أو توجعًا لكونه ذا ألم، ومن المتفجع عليه حقيقة بيت الشاهد المذكور، ومن المتوجع منه نحو: وا مصيبتاه، ويجري على المنادى المندوب من الأحكام ما يجري على المنادى نحو: يا زيد أو يا أمير المؤمنين أو غير ذلك.

### الشاهد الخامس والثلاثون بعد التسعمائة (۲۰۱)

و الرُعِوَاء فَلَيْسَ بَعْدَ اشْتِعَالِ الر وَأْسِ شَيْبًا إلى الصِّبَا مِنْ سَبِيلِ الرَّاسِ شَيْبًا إلى الصّبَا مِنْ سَبِيلِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الخفيف.

قوله: « ارعواء »: من ارعوى عن القبيح إذا رجع، يقال: فلان حسن الرعو والرعوى، قوله: « اشتعال » بالعين المهملة؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَاشْـتَعَالَ » الرَّأْسُ شَكَيْبًا ﴾ [ مريم: ٤ ].

### الإعراب:

قوله: « ذا »: اسم إشارة منادى، وحرف النداء محذوف؛ أي: يا ذا ارعواء، و « ارعواء »: نصب على المصدر، وتقديره: يا ذا ارعو ارعواء، ويجوز أن يكون مفعولًا به، تقديره: يا ذا افعل ارعواء، ونحو ذلك.

قوله: « فليس » الفاء فيه للتعليل، واسم ليس هو قوله: « سبيل »، وكلمة « من » زائدة، تقديره: فليس سبيل بعد شيب الرأس إلى الصبا، [ قوله: « إلى الصبا » ] (٢) خبره، و « بعد »: نصب على الظرف، و « شيبًا »: نصب على التمييز.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ذا ارعواء » حيث حذف منه حرف النداء، والمنادى اسم الإشارة، وأصله: يا ذا ارعواء كما ذكرنا، ونص البصريون على أن حذف حرف النداء مع اسم الإشارة لا يجوز، وقال الكوفيون: يجوز ذلك، واستدلوا بالبيت المذكور، وهو اختيار ابن مالك - أيضًا - (3).

<sup>(</sup>۱) شرح ابن عقیل ( ۲۵۷/۳ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الخفيف لم ينسب في مراجعه، وانظره في شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٨٧/٣ )، وشرح الأشموني ( ١٣٦/٣ )، والمساعد ( ٤٨٥/٢ )، وأسرار النداء ( ٢٤ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب).

<sup>(</sup>٤) منع البصريون حذف أداة النداء إذا كان المنادى اسم إشارة، واعتمدوا في المنع على سببين: الأول: أن اسم الإشارة اسم مهم، الأصل فيه أن يكون وصفًا لـ «أي » فالأصل في: يا هذا أقبل: يا أيهذا أقبل، فلما حذفت «أي » صار حرف النداء وكأنه بدل منها فلزم ذكره، وقد اعتمد الكوفيون في تجويزهم الحذف من المنادى المشار إليه على رأيين أيضًا: الأول: أن حق الحرف الا يحذف مما تعرف بواسطة النداء حتى لا يظن بقاؤه على أصل التنكير، أما اسم الإشارة فمعرف قبل النداء لا بالنداء، فلا يضر حذف الحرف منه، الثاني: ورد هذا الحذف في فصيح النثر وفي الشعر، فقد جاء في القرآن الكريم: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَمْؤُلاًهُ فَلَا يَضُر حذف الحرف منه، التاني: ورد هذا الحذف في فصيح النثر وفي الشعر، فقد جاء في القرآن الكريم: ﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَمُؤُلاًهُ لَا يَشْكُمُ ﴾ [ البقرة: ٨٥] إذ التقدير: يا هؤلاء، ومن وروده في الشعر، قول ذي الرمة غيلان:

إِذَا هَمَلَتْ عَيْنِي لَهَا قَالَ صَاحِبِي بِمِثْلِكَ هــذا لَــوْعَــةٌ وغَــرَامُ وقول الآخر: ( البيت ) ». ينظر أسرار النداء ( ٢٤ )، قال الرضي: « وليس في الآية دليل؛ لأن ( هؤلاء ) خبر المبتدأ =

### الشاهد السادس والثلاثون بعد التسعمائة (۲۰۱)

| ••••••                                | ٩٣٦ يا أَبْجَرَ بْنَ أَبْجَرٍ يَا أَنْتَا |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| أَنْتَ الَّذِي طَلَّقْتَ عَامَ جُعْتا | أقول: قائله هو الأحوص، وتمامه:            |
| الله الدِي طلقت في المُلتَا           | قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ وَقَدْ أَسَأْتَا    |

### الإعراب:

وهو من الرجز المسدس، والمعنى ظاهر.

قوله: « يا أبجر » يا حرف نداء، وأبجر: منادى، و « ابن أبجر »: صفته، وقد علم أن المنادى إذا وصف بابن، والابن بين العلمين، بُني المنادى مع الابن على الفتح؛ كما تقول: يا زيد ابن عمرو، وهاهنا كذلك.

وإن لم يقع بين علمين ترك المنادى على ضمه ونصب الابن؛ كما تقول: يا زيدُ ابنَ أخينا. الاستشهاد:

في قوله: « يا أنتا » فإن يا حرف نداء، وأنت منادى، وأنت ضمير رفع، وحق المنادى أن يكون منصوبًا؛ فلذلك حكم بشذوذه.

وقال أبو حيان (٣): وأما « يا أنتا » فشاذ؛ لأن الموضع موضع نصب، وأنت ضمير رفع، فحقه ألا يجوز؛ كما يجوز في: إياك، لكن بعض العرب قد جعل بعض الضمائر نائبًا عن غيره؛ كقولهم: رأيتك أنت، بمعنى: رأيتك إياك، فناب ضمير الرفع عن ضمير النصب، وكذلك قالوا: يا أنتا، والأصل: يا إياك، وقد يقال: إن يا في: يا أنتا حرف تنبيه، وأنت مبتدأ، وأنت الثانية

<sup>=</sup> كما يجيء في الحروف ». شرح الرضي على الكافية ( ١٦٠/١ )، وينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٢٩٠/٣ )، وأسرار النداء ( ٢٣، ٢٤ )، والبيان للأنباري ( ١٠٣/١ )، والتبيان للعكبري ( ٤٨/١ ).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٢٧٠/٣ )، وأوضع المسالك ( ١٢/٤ ) ط. المكتبة العصرية.

<sup>(</sup>٢) الأبيات من بحر الرجز المشطور، نسبت للأحوص وهمًا وخطأ، وانظر سبب ذلك الوهم في الخزانة ( ٢٠/٢ )، ومع ذلك وجد في ديوانه الأحوص ( ٣٨ )، تقديم مجيد طراد، ط. دار الكتاب العربي، أولى ( ١٩٩٤م )، وإنما هي لسالم بن دارة الغطفاني ( منسوبة إلى أمه من الشعراء المخضرمين ) وانظر بيت الشاهد في الإنصاف ( ٣٢٠ )، وابن يعيش ( ١٢٧/١ )، والمقرب ( ٢٧/٧)، والهمع ( ١٧٤/١ )، والتصريح ( ١٦٤/٢ )، والدر ( ٢٧/٣ ). (٣) ارتشاف الضرب ( ١٩/١ )، وانظر أيضًا باب النداء في التذييل والتكميل.

تأكيد لفظي، والخبر هو الموصول، وهو قوله: « الذي طلقت عام جعتا »، وهذا أَوْلَى من ادعاء نداء المضمر بصورة المرفوع وجعله شاذًا.

وقال ابن عصفور: لا ينادى مضمر إلا نادرًا، والأسماء كلها تنادى إلا المضمرات، أما ضمير الغيبة وضمير المتكلم فهما مناقضان لحرف النداء؛ لأن حرف النداء يقتضي الخطاب، ولم يجمع بين حرف النداء والضمير المخاطب؛ لأن أحدهما يغني عن الآخر؛ فلم يجمع بينهما إلا في الشعر مثل قوله:

ياأَقْرَعُ بن حَابِسِ يا أنتا أنت الذي طَلَقْتَ عَامَ جُعْتا فمنهم من جعل يا تنبيهًا، وجعل أنت مبتدأ، وأنت الثاني إما توكيدًا أو مبتدأ أو فصلًا أو بدلًا. انتهى (١).

وقال أبو حيان: دل كلامه على أن العرب لا تنادي ضمير المتكلم؛ فلا تقول: يا أنا، ولا ضمير الغائب، فلا تقول: يا إياه، ولا: يا هو، فكلام جهلة الصوفية في نداء الله تعالى: يا هو ليس جاريًا على كلام العرب (٢).

# الشاهد السابع والثلاثون بعد التسعمائة (٢٠٢)

| <br>رَسِيسًا | فَهِجْتِ | 냅 | <br>بَرَزْتِ | هَذِي | 987 |
|--------------|----------|---|--------------|-------|-----|
|              | -        |   |              |       | _   |

أقول: قائله هو أبو الطيب [أحمد بن الحسين] (٥) المتنبي، وهو من قصيدة طويلة يمدح بها أبا بكر بن محمد بن زريق الطرسوسي، وهو أول القصيدة وتمامه (٢):

شيسًا ثُمَّ انْصَرَفْتِ وما شَفَيْتِ نَسِيسًا

(١) قال ابن عصفور في المقرب: « والأسماء كلها يجوز نداؤها إلا المضمرات، والأسماء المعرفة بالألف واللام.... وقد ينادى المضمر المخاطب في نادر كلام أو ضرورة شعر، وتكون صيغته صيغة المنصوب نحو ما حكي من قول بعضهم: يا إياك قد كفيتك، وقد يكون كصيغة المرفوع نحو قوله:

يما أبحر بن أبحر يما أنتا أنت الذي طلقت عام جعتا ، ينظر المقرب بشرحه د. علي فاخر ( ١٠٢٢ ) ( المنصوبات ). وينظر شرح الجمل ( الكبير ) ( ٨٧/٢ ). (٢) ارتشاف الضرب ( ١١٩/١ )، وانظر أيضًا باب النداء في التذييل والتكميل.

- (٣) توضيح المقاصد ( ٢٧٢/٣ ).
- (٤) البيت من بحر الكامل، مطلع قصيدة للمتنبي يمدح بها محمد بن زيد الطرسوسي، بدأها بالغزل، وفيها مبالغات كثيرة في المدح، وانظر الشاهد في المغني ( ٦٤١ )، والمقرب ( ١٧٧/١ )، والمعجم المفصل ( ٤٦١ ).
  - (٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).
  - (٦) ديوان أبي الطيب المتنبي بشرح أبي البقاء العكبري ( ١٩٣/٢ ).

= شواهد النداء

و بعده:

وتركتني للفَرْقَدَيْن جَلِيسًا ٢ - وجعلتِ حَظِّي مِنْكِ حظَّى في الكَرَى وأدَرْتِ مِنْ خَمْرِ الفِرَاقِ كُؤُوسًا ٣- قَطُّعْتِ ذَيَّاكِ الْخُمَارِ بسَكْرَةِ

وهي من الكامل.

قوله: « برزت » أي: ظهرت، قوله: « فهجت »: من هاجه إذا أثاره، قوله: « رسيسًا » بفتح الراء وكسر السين المهملة، وهو مس الحمى أو الهم أو الوجد، قوله: « نسيسًا » بفتح النون وكسر السين المهملة الأولى، وهو بقية النفس.

### الإعراب:

قوله: « هذي »: منادى حذف منه حرف النداء، والتقدير: يا هذه، و « برزت »: جملة من الفعل والفاعل، و « لنا » يتعلق به، قوله: « فهجت »: جملة أيضًا عطف على برزت، و « رسيسًا »: مفعوله.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « هذي » حيث حذف منه أبو الطيب حرف النداء، وحَذْف حرف النداء مع اسم الإشارة لا يجوز، نص على ذلك البصريون؛ فلذلك لحنوا أبا الطيب في ذلك.

وخرج على أن « هذي » إشارة إلى البرزة فهي مصدر؛ كقولهم: ظننت ذاك، فذاك إشارة إلى المصدر.

وأما الكوفيون فإنهم جوَّزوا هذا على ما ذكرنا؛ فلا وجه حينئذ إلى تلحين أبي الطيب (١).

<sup>(</sup>١) قال الرضى في شرح الكافية ( ١٥٩/١ ): ( ويجوز حذف حرف النداء إلا مع اسم الجنس والإشارة.. ..وإنما لم يجز الحذف عند البصريين مع اسم الإشارة وإن كان معرفًا قبل النداء لما ذكرنا قبل من أنه موضوع في الأصل لما يشار إليه للمخاطب، وبين كون الاسم مشارًا إليه وكونه منادى أي: مخاطبًا تنافر ظاهر، فلما أخرج في النداء عن ذلك الأصل وجعل مخاطبًا احتيج إلى علامة ظاهرة تدل على تغييره وجعله مخاطبًا وهي حرف النداء.

والكوفيون جوزوا حذف الحرف من اسم الإشارة اعتبارًا بكونه معرفة قبل النداء، واستشهادًا بقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أنتُمْ هَـُـوَّكُـدُ ﴾ [ البترة: ٨٥ ] ». وينظر حاشية الصبان ( ١٣٧/٣ )، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٢٩١ ) وفيه يوافق الكوفيين في قولهم.

### الشاهد الثامن والثلاثون بعد التسعمائة (۲٬۱)

| ۸۳۶                                                   | بِمِثْلِكِ [ هـذا ] (٣) لَوْعَةٌ وَغَرَاهُ |  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|
| أقول: قائله هو ذو الرمة غيلان، وصدره <sup>(٤)</sup> : |                                            |  |
| إذا هَمَلَتْ عَيْنِي لَهَا قَالَ صَاحِبِي             |                                            |  |
| وهو من قصيدة ميمية، أولها هو قوله <sup>(٥)</sup> :    |                                            |  |
| ١- عَلَيْكُنَّ يَا أَطْلالَ مَيِّ بِشَارِعِ           | علَى ما مضَى مِنْ عهدِكُنَّ سلامُ          |  |
| ٢ - ولا زَالَ نَوْءُ الدَّلْوِ يَبْعَقُ وَدْقُهُ      | بِكُنَّ ومِنْ نَوْءِ السماءِ غَمَامُ       |  |
| إلى أن قال:                                           |                                            |  |
| إذا هــمــلـت                                         | إلــــخ                                    |  |
| وهو <sup>(٦)</sup> من الطويل.                         |                                            |  |

قوله: « هملت » أي: همرت، يعني: صبت، قال ابن فارس: الهمْرُ: صبُّ الدمعِ والماء (٧)، قوله: « وغرام »: من أغرم بالشيء: أولع به، والغرام: اللازم في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴾ [ الفرقان: ٦٠ ].

### الإعراب:

قوله: « إذا » للشرط، و « هملت عيني »: فعل وفاعل، وقعت فعل الشرط، قوله: « لها » أي: لأجلها، قوله: « قال صاحبي »: جملة من الفعل والفاعل وقعت جوابًا لإذا، قوله: « هذا » يعني: يا هذا؛ فحذف حرف النداء، قوله: « لوعة » بالرفع مبتدأ، وخبره قوله: « بمثلك »، و « غوام »: عطف على لوعة.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٢٧٢/٣ )، وأوضح المسالك ( ١٥/٤ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، وهو لذي الرمة في وصف الأطلال والصحراء، وانظره في ديوانه ( ۱۰۹/۳ )، بتحقيق: عبد القدوس أبو صالح، وانظر بيت الشاهد في شرح عمدة الحافظ ( ۲۹۷ )، والمغني ( ۲٤۱ )، والدرر ( ۲٤/۳ )، والتصريح ( ۲۱۵/۲ )، والمعجم المفصل ( ۸٤۷ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الديوان ( ٢٥٢ )، ط. دار الكتب العلمية، تقديم: أحمد حسن بسج، أولى ( ١٩٩٥م ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الديوان لذي الرمة ( ١٥٩١/٣ )، بتحقيق: عبد القدوس أبو صالح.

<sup>(</sup>٦) في (أ): وهي. (٧) مجمل اللغة مادة: « همر ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « هذا » حيث حذف منه حرف النداء، والمنادى اسم إشارة، واستدل به الكوفيون على جواز حذف حرف النداء من اسم الإشارة، وقد مر الكلام فيه مستقصى (١).

الشاهد التاسع والثلاثون بعد التسعمائة (٣،٢)

٩٣٩ أدارًا بِحُزْوَى هِجْتِ لِلْعَيْنِ عَبْرَةً

أقول: قائله هو ذو الرمة غيلان، وتمامه (1):

فَمَاءُ الهَوَى يَرْفَضُ أَوْ يَتَرَقَّرَقُ

وهو من قصيدة قافية من الطويل، وأولها هذا البيت، وبعده:

كَمُسْتَغْبِري في رسمِ دارِ كأنها بوَعْسَاءَ تَنْضُوهَا الجماهيرُ مُهْرَقُ وقفنا فسلَّمْنَا فكادتْ بِمُشْرِفِ لِعِرْفَان صَوْتِي دِمْنَةُ الدَّار تَنْطِقُ

قوله: « بحزوى » بضم الحاء المهملة وسكون الزاي وفتح الواو؛ اسم موضع بعينه، قوله: « هجت » أي: حركت، وكذلك: هيجت بمعناه، و « العبرة »: الدمع (°).

قوله: « فماء الهوى » يعني: الدمع؛ لأنه يبعثه؛ فلذلك أضيف إليه، قوله: « يرفض » أي: يسيل بعضه في إثر بعض، قال ابن فارس: ارْفَض دمعُ العينِ: سال، وكل متَفَرِّقٍ مُرْفَضٌ، ومادته: راء وفاء وضاد معجمة (٦).

قوله: « أو يترقرق » بمعنى: يبقى في العين متحيرًا يجيء ويذهب، ورقراق السراب من ذلك، وحكى بعضهم أن معنى يترقرق هاهنا يتدفق.

### الإعراب:

قوله: « أدارًا » الهمزة حرف النداء، يعني: يا دارًا، ودارًا منادى نكرة، قوله: « بحزوى »: يتعلق بمحذوف، والتقدير: أدارًا مستقرة بحزوى، قوله: « هجت »: فعل وفاعل، و « عبرة »: مفعوله.

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٩٣٧ ). (٢) توضيح المقاصد ( ٢٧٨/٣ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل مطلع قصيدة لذي الرمة، ديوانه ( ٢٥٦/١ )، بتحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ١٩٠/٢ )، والمقتضب ( ٢٠٣/٤ )، والحزانة ( ١٩٠/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٥٩٢ ).

<sup>(</sup>٤) الديوان ( ١٧٩ ) تقديم أحمد حسن بسبح، و ( ١٥٦/١ ) بتحقيق: عبد القدوس أبو صالح.

<sup>(</sup>٥) في (أ): الدمعة. (٦) ينظر مجمل اللغة: ﴿ وَفَضَ ﴾.

و « للعين » يتعلق به، قوله: « فماء الهوى »: كلام إضافي مبتدأ، وقوله: « يرفض »: خبره، وقوله: « أو يترقرق »: عطف عليه.

قال ابن هشام اللخمي: « أو » هاهنا للإباحة، ويجوز أن تكون بمعنى الواو.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: (أدارًا) حيث نصب وإن كان هو مقصودًا بالنداء، قال الأعلم (1): هو منكور في اللفظ لاتصاله بالمجرور، ووقوعه موقع صفته، فكأنه قال: أدارًا مستقرة بحزوى، فجرى لفظة على التنكير وإن كان معرفة مقصودًا بالنداء ونظيره مما ينتصب، وهو معرفة؛ لأن ما بعده من صلته، فضارع المضاف نحو قولهم: يا خيرًا من زيد، وكذا ما نقل إلى النداء موصوفًا بما توصف به النكرة يجري عليه لفظ المنادى المنكور وإن كان في المعنى معرفة.

وقال الفراء <sup>(۲)</sup>: النكرة [ المقصودة <sup>(۳)</sup> ] الموصوفة المناداة تؤثر العرب نصبها، يقولون: يا رجلًا كريمًا [ أقبل <sup>(٤)</sup> ] فإذا أفردوا رفعوا أكثر مما ينصبون.

وقال أبو حيان (°): يؤيد ذلك ما روي من قوله الطّيِّلا في سجوده: « يا عظيمًا يرجى لكل عظيم » (٦).

وقال صاحب رؤوس المسائل: وإذا جئت بعد النكرة بفعل أو ظرف أو جملة وجب معها نصب المنادى عند البصريين قصدت به واحدًا بعينه أو لم تقصد، وأجاز [ فيه ] (٧) الكسائي الرفع والنصب مطلقًا (٨).

<sup>(</sup>١) انظر نص الأعلم الشنتمري في كتاب سيبويه ( ٣١٧/١ )، ط. بولاق.

<sup>(</sup>٢) انظر نص الفراء في كتابه معاني القرآن للفراء ( ٣٧٥/٢ )، عند تفسير قوله تعالى: ﴿ يَنَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْمِبَادِ ﴾ [يس: ٣٠]. (٣، ٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) قال أبو حيان: « ومذهب الفرآء: التفصيل بين أن يكون فيه ضمير غيبة فيجب النصب نحو: يا رجلًا ضرب زيدًا، أو ضمير غيبة فيجب النصب نحو: يا رجلًا ضربت زيدًا، ونقل ابن مالك عن الفراء أنه قال: النكرة المقصودة الموصوفة المناداة تؤثر العرب نصبها نحو: يا رجلًا كريمًا، فإذا أفردوا رفعوا أكثر مما ينصبون انتهى ». الارتشاف ( ١٢٠/٣ ). المناداة تؤثر الحديث في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي ( ١٢٨/٢ )، بألفاظ متقاربة، وهو بتحرير الحافظين العراقي وابن حجر ط. ثانية ( ١٩٦٧ م)، دار الكتاب العربي بيروت.

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٨) قال أبو حيان: « ومذهب الكسائي جواز الرفع والنصب فيها » الارتشاف ( ١٢٠/٣ ).

### الشاهد الأربعون بعد التسعمائة (٢٠١)

# ن كَجِلْفَة مِن أبِي رَبَاحٍ يَسْمَعُهَا لَاهُمُ الكُبَارُ

أقول: قائله بعض العرب، أنشده الفراء، ولم يبين قائله (٢)، وذكر بعض شراح الكتاب أن قائله هو الأعشى، وكذا قاله ابن جني في سر الصناعة (٤)، وكذا الصاغاني في العباب، ولكن روايته:

..... الأهُهُ الـكُــِــارُ (°)

فعلى هذا لا استشهاد فيه.

قوله: « كحلفة » أي: كيمين من أبي رباح، وهو كنية رجل، و « الكبار » بضم الكاف وتخفيف الباء الموحدة؛ صيغة مبالغة للكبير؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ﴾ [نوح: ٢٧] قرئ بالتخفيف والتشديد.

### الإعراب:

قوله: « كحلفة » الكاف للتشبيه وتنعلق بمحذوف، تقديره: حلف كحلف أبي رباح، وقوله: « من أبي رباح » في محل الجر صفة للحلفة، تقديره: كحلفة كائنة أو صادرة من أبي رباح، قوله: « يسمعها »: جملة من الفعل والمفعول وهو الضمير الذي يرجع إلى الحلفة، وقوله: « لاهم »: فاعلهم (1)، و « الكبار » بالرفع صفته.

أودى بها الليل والنهارا

ألهم تهسروا إرمسا وعسادا

ومنها هذا الشاهد وهو قوله:

ومر حدد عماري وبرار فهاكست جهرة وبرار وبيت الشاهد في سر الصناعة ( ٤٣٠ )، وابن يعيش ( ٣/٣ )، وخزانة الأدب ( ٢٦٦/٢ )، والدرر ( ٣٩/٣ )، وهو في الديوان أصله: وإن يسمعها لاهه، وأصله إلاهه، محذوف الهمزة، والكبار: العظيم.

- (٣) معاني القرآن للفراء ( ٢٠٤/١ ).
- (٤) سر صناعة الإعراب ( ٤٣٠/١ )، تحقيق: د. حسن هنداوي.
- (٥) وهو في ديوان الأعشى ميمون ( ٧٤ ) ط. دار الكاتب العربي، وروايته:

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٩١/٣).

<sup>(</sup>٢) البيت من مخلع البسيط، وهو للأعشى في ديوانه (٣١٩)، تحقيق: د. محمد حسين، ط. المكتب الشرقي، لبنان، وهو من قصيدة مطلعها:

<sup>(</sup>٦) في (أ): فاعلها.

شواهد النداء \_\_\_\_\_\_

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لاهم » فإن فيه شذوذين:

أحدهما: استعماله في غير النداء؛ لأنه فاعل يسمعها.

والثاني: تخفيف ميمه، والأصل فيه التشديد؛ لأنه عوض في آخره من حرف النداء من أوله؛ ألا ترى أنه لا يجمع بينهما إلا في ضرورة الشعر، ولكن الأعشى خففها للضرورة (١). الشاهد الحادى والأربعون بعد التسعمائة (٣،٢)

أقول: لم أقف على اسم قائله، وتمامه:

وَدَعَانِي وَاغِلَّا فيمن يَغِلْ

وهو من الرمل:

[ قوله ] (<sup>3)</sup> و « دعاني » أي: اتركاني، قوله: « واغلًا » بالغين المعجمة، وهو الذي يدخل على القوم يشربون ولم يُدْعَ، وذلك الشراب الوغل، قوله: « فيمن يغل » أصله: يوغل لأنه من وغل، حذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة، ويروى: فيمن وغل.

### الإعراب:

قوله: « أيهذان » أي: يا أيهذان، حذف منه حرف النداء، و « أي » هو المنادى وصف باسم الإشارة وهو هذان، قوله: « كُلا »: جملة من الفعل والفاعل وهو أنتما المستكن فيه (°)، و « زادكما »: كلام إضافي مفعوله، قوله: « ودعاني » – أيضًا – جملة من الفعل والفاعل والمفعول عطف على قوله: « كُلا »، قوله: « واغلا »: حال من الضمير المنصوب في: « دعاني »،

<sup>(</sup>١) قال ابن جني: « وقد زيدت الميم آخرًا أيضًا، وذلك قولهم: اللَّهم، فالميم مشددة عوض في آخره من « يا » في أوله، ولا يجمع بينهما إلا في ضرورة الشعر قال......، وخففها الأعشى فقال ( البيت ). سر الصناعة ( ٤٣٠/١ )، وينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٤٠١/٣ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ٢٩٧/٣ )، وروايته فيه: ( فيمن وغل ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرمل، مجهول القائل، وهو في شرح عمدة الحافظ ( ٢٨١ )، ومجالس ثعلب ( ٥٠ )، والهمع ( ١٥٤ )، والمرد ( ٣/٣٣ )، وشرح شذور الذهب ( ١٩٩ )، ومنتهى الأدب بشرح شذور الذهب ( ١٥٤ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) ورد في هامش الخزانة « قوله: أنتما.. إلخ سهو، والصواب: ألف التثنية ﴾.

قوله: « فيمن يغل » يتعلق بواغلًا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أيهذان » حيث وصف المنادى فيه باسم الإشارة؛ كما في قوله:

الله أَيُّهَذَا البَاخِعُ الوَجْد نَفْسَهُ
وقد مَرَّ بيانه.

الشاهد الثاني والأربعون بعد التسعمائة (٣٠٢)

عَدِيٍّ لَا أَبَا لَكُمُ عَدِيٍّ لَا أَبَا لَكُمُ

أقول: قائله هو جرير بن عطية الخطفي، وتمامه (<sup>٤)</sup>:

لا يُلْفِيَنَّكُمْ في سَوْأَةٍ عُمَرُ

يُعْطَى الْقَاداةَ إِنْ أَوْفَوْا وإِنْ غَدَرُوا

لا يَقْبَلُ اللَّهُ من تَيْمِ إِذَا اعْتَذَرُوا

.....ا السخ

وهو من قصيدة يهجو بها عمرو بن لجأ التميمي، وقبله:

١ - والتيمُ عبدٌ لِأقوامِ يلُوذُ بِهِمْ

٢ - أَتَبْتَغِي التيمُ عُذْرًا بَعدَ ما غَدَرُوا

٣ - يا تيمُ تيمَ عَدِيٍّ....

وهو من البسيط.

٣ - قوله: « يا تيمُ تيمَ عَدِيٍّ » إنما أضاف التيم إلى عدي ليفرق بينها، وبين تيم مرة في قريش، وتيم غالب بن فهر في قريش - أيضًا، وهم بنو الأدرم، وتيم قيس بن ثعلبة، وتيم شيبان، وتيم ضبة، وعدي الذي أضاف تيمًا إليه هو أخوه، وهما - تيم وعدي - ابنا عبد مناف بن أد ابن طابخة بن إلياس بن مضر، قوله: « لا أبا لكم » للغلظة في الخطاب،

وأصله أن ينسب المخاطب إلى غير أب شتمًا له واحتقارًا، ثم كثر في الاستعمال حتى جعل في

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٩٢٦ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ٣٠٣/٣ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٧٠/٣ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، من قصيدة لجرير يهجو فيها عمرو بن لجأ، وكان هذا الأخير قد هجا جريرًا، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٥٣/١ )، والمقتضب ( ٢٢٩/٤ )، وابن يعيش ( ١٠/٢ )، والخصائص ( ٣٤٥/١ )، والأزهية ( ٢٣٨ )، والحزانة ( ٢٩٨٢ )، والدرر ( ٢٩/٦ )، وشرح شواهد المغنى ( ٥٥٥ ).

<sup>(</sup>٤) انظر دیوان جریر ( ۲۱۰/۱ )، ط. دار المعارف، تحقیق: د. نعمان طه، و ( ۲۸۰ ) ط. دار صعب وروایته: ( لا یوقعنکم ).

شواهد النداء \_\_\_\_\_\_ الماء \_\_\_\_\_

كل خطاب يغلظ فيه على المخاطب.

وحكى علي أبو الحسن بن الأخضر (١) أن العرب كانت تستحسن: لا أبا لك، وتستقبح: لا أم لك؛ لأن الأم مشفقة ضانة، والأب جائر مالك، قوله: « لا يلفينكم »: من ألفي إذا وجد، قال تعالى: ﴿ وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِّ ﴾ [ يوسف: ٢٥]؛ أي: وجداه (٢).

قوله: « في سوأة » بفتح السين وسكون الواو وفتح الهمزة، وهي الفعلة القبيحة، والخطاب في ذلك إلى قومه، ويقول لهم: انْهَوْهُ عن شتمي ولا تساعدوه على ذلك، فإن لم تفعلوا ألفاكم في سوأة من هجوي إياكم، فلما توعّد جرير قوم عمرو بن لجأ في شعره المتقدم أتَوْا بِهِ موثوقًا وحكموه فيه، فأعرض عن هجوهم.

### الإعراب:

قوله: « [ يا تيم ] (٣) يا: حرف نداء، وتيم: بالنصب منادى مضاف مع تأكيده، وحذف المضاف إليه من الأول لدلالة الثاني عليه، وتقديره: يا تيم عدي تيم عدي، قوله: « لا أبا لكم » لا لنفي الجنس، « وأبا لكم » نصب اسمها تشبيهًا له بالمضاف، وقيل: إنه مضاف.

قوله: « لا يلفينكم » لا نهي، « ويلفينكم »: في موضع جزم بالنهي لأنه مبني لدخول النون الثقيلة عليه، فلذلك حكم على الموضع بالجزم، والكاف والميم مفعول بهما، و « عمر »: فاعله، والنهي في اللفظ واقع على عمر، وفي المعنى واقع عليهم، ويروى: لا يوقعنكم.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا تيمُ تيمَ عدي » فمذهب سيبويه في هذا الباب إذا نصبهما جميعًا أن يكون الثاني مقحمًا، ويجوز أن يكون تيم الأول مضمومًا على أنه منادى علم، والثاني بدلًا من الأول، أو عطف بيان، أو منادى مضاف، وحذف المضاف إليه لدلالة الثاني عليه، والتقدير: يا تيم عدي؛ كما ذكرنا فحذف الأول، ويكون تيم الثاني على ما قدمنا من النداء أو البدل أو عطف البيان أو على إضمار: أعنى (3).

<sup>(</sup>١) هو علي بن عبد الرحمن بن مهدي بن عمران أبو الحسن بن الأخضر الإشبيلي (ت ١٤٥هـ) بغية الوعاة ( ١٧٤/٢ ).

<sup>(</sup>٢) قال صاحب الحزانة ( ٢٩٨/٢ ): الرواية لا يلقينكم بالقاف، من الإلقاء، وهي الرمي، قال ابن سيده: من رواه بالفاء فقد صحّف وحرّف.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه: « وسمعنا من العرب من يقول ممن يوثق به: اجتمعت أهل اليمامة؛ لأنه يقول في كلامه: اجتمعت =

### الشاهد الثالث والأربعون بعد التسعمائة (٢٠١)

أدِينُ إِلَهًا غَيْرَكَ اللَّهُ رَاضِيَا عَنْ أَرَى اللَّهُمْ رَبًّا فَلَنْ أُرَى اللَّهُمْ رَبًّا فَلَنْ أُرَى أقول: قائله هو أمية بن أبي الصلت الثقفي، وهو من قصيدة من الطويل، وأولها هو قوله (٣): وقَوْلًا رَصِينًا لَا يَفِي الدُّهْرَ بَاقِيَا ١ - إِلَى اللَّه أُهْدِي مِدْحَتِي وثَنَائِيَا ولَا رَبِّ يَكُونُ مُدَانِيَا ٢ - إِلَى المَلكِ الأُعلَى الذِي لَيْسَ فَوقَهُ إِلَهُ فإنَّكَ لَا تَخْفَى مِنَ اللَّه خَافِيَا ٣ - ألا أيُّهَا الإنسَانُ إيَّاكَ والرَّدَى فإنَّ سبِيلَ الرُّشدِ أَصْبَحَ باديا ٤ - وإِيَّاكَ لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّه غَيرَهُ وأنت إلهى رَبُّنَا ورَجَائِيَا ه - حَنَانَيكَ إِنَّ الْجِنَّ كُنْتَ رَجَاءَهُمْ ٦- رضِيتُ بكَ اللَّهُمَّ..... ..... إلـــــخ بَعَثْتَ إِلَى مُوسَى رَسُولًا مُنَادِيًا وأنتَ الذِي مِنْ فَضْل مَنَّ ورَحْمَةِ

قوله: « رصينًا » أي: محكمًا، قوله: « باقيًا » صفة لقوله: « رصينًا »، و « الدهر »: نصب

= اليمامة، يعني: أهل اليمامة، فأنث الفعل في اللفظ؛ إذ جعله في اللفظ لليمامة، فترك اللفظ يكون على ما يكون عليه في سعة الكلام، ومثله في هذا: يا طلحة أقبل؛ لأن أكثر ما يدعو طلحة بالترخيم فترك الحاء على حالها، ويا تيم تيم عدي أقبل. وقال الشاعر:

اقبل. وقال الشاعر: يا تيمُ تيمَ عَدِيٍّ لا أبا لكُمُ لا يُلْقِيَنُكُمْ في سَوْأَةِ عُمَـرُ وسترى هذا مبيئاً في مواضعه ». الكتاب ( ٥٣/١ )، وينظر ( ٢٠٥/٢ ، ٢٠٦ ).

وقال المرادي: « والأول في نحو: يا تيم تيم عدي مضموم أو منصوب، والثاني منصوب لا غير، وجه ضم الأول أنه منادى مفرد، ونصب الثاني حينفذ على أنه منادى مضاف، أو بإضمار أعني، أو توكيد أو عطف بيان أو بدل.... وأما نصب الأول ففيه أوجه: أحدها أن يكون مضافًا إلى ما أضيف إليه الثاني تقديرًا، والثاني على ما سبق، وهذا مذهب المبرد. الثاني: أن تجعل الاسمين اسمًا واحدًا بالتركيب؛ كما فعل في نحو: لا ماء ماء باردًا... وهذا مذهب الأعلم ففتحة الأول والثاني على هذا بناء. الثالث: أن تنوي إضافة الأول إلى الثالث ويجعل الثاني مقحمًا وهو مذهب سيبويه قيل: وعلى مذهب سيبويه فنصب الثاني على التوكيد إذ هو مقحم.... ولا يجوز فيه البدل لأن الاسم لا يبدل منه إلا بعد كماله، ولا يكمل زيد إلا بما أضيف إليه، وكذلك عطف البيان ». ينظر شرح التسهيل للمرادي ( ٣٢ - ٣٤ )، باب النداء « دكتوراه » باسم: عبد الهادي أحمد فراج سليمان، وينظر المقتضب ( ٢٢٧/٤ )، والأعلم وأثره في النحو مع تحقيق شرح أبيات الجمل: « دكتوراه » بالأزهر رقم ( ١٧٧ ) ( ٢٧٠/١ )، ( ٢٧/٢ )، تحقيق د: محمد شعبان.

(٢) البيت من بحر الطويل، من قصيدة في تسبيح الله وتمجيده، قالها أمية بن أبي الصلت، وقال غيرها قبل الإسلام، وانظر بيت الشاهد في شرح التصريح ( ١٠٧٧ )، وأوضح المسالك ( ١٢/٤ )، والمعجم المفصل ( ١٠٧٧ ). (٣) انظر ديوان أمية بن أبي الصلت ( ٩٠ )، تحقيق: سيف الدين الكاتب.

على الظرف، قوله: « مدانيًا » أي: مقاربًا، و « الردى »: الهلاك، وأراد به العمل الذي يؤدي إلى الهلاك، قوله: « باديًا » أي: ظاهرًا.

قوله: « حنانيك »: مصدر مثنى كلبيك، والمعنى: تحننًا بعد تحنن غير منقطع إليك، وقال ابن يعيش: التحنن: الرحمة والخير، وقد استعمل مفردًا – أيضًا – كما في قوله تعالى: ﴿ وَحَنَانَا مِن لَدُنَّا ﴾ [ مريم: ١٣ ] أي: رحمة (١).

قوله: « رسولًا مناديًا » أراد به جبريل الذي أنزله الله - تعالى - إلى موسى الطَّيْلاً. الإعراب:

قوله: «رضيت »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « بك »: جار ومجرور في محل النصب على المفعولية، [ وقوله ] (٢) « اللَّهم » أصله: يا أللَّه كما علم، قوله: « ربًّا »: منصوب على التمييز، والتمييز وإن كان في الأصل أن يكون في المعنى فاعلًا فقد يكون مفعولًا – أيضًا –؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَفَجَرَا الْأَرْضَ عُبُونًا ﴾ [ القمر: ١٢]، ويجوز أن يكون منصوبًا على المفعولية؛ لأن رضي إذا عدى بالباء يتعدى إلى مفعول آخر.

قوله: « فلن أرى » الفاء تصلح أن تكون للتفسير، وتصلح أن تكون جواب شرط محذوف، أي: إذا رضيت بك ربًّا فلن أرى، وهو من الرأي في الأمر، وقوله: « إلهًا » [ منصوب ] ( $^{(7)}$  بقوله: أدين، و « غيرك »: كلام إضافي صفته.

قوله: « راضيًا » نصب على أنه مفعول: رضيت، وهذا من قبيل قولك: قمت قائمًا، أي: قيامًا، والمعنى هاهنا: رضيت رضًا بك ربًّا، يعني: قنعت بك واكتفيت بك ولم أطلب ربًّا غيرك، ويروى: ثانيًا في موضع راضيًا على أنه صفة لقوله: « إلهًا ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « اللَّه » حيث حذف منه حرف النداء؛ إذ أصله: يا أللَّه، وقد علم أن حرف النداء لا يحذف من اسم اللَّه إذا لم تعوض الميم، ولكن قد أجاز ذلك بعضهم بدون التعويض مستدلًّا بالبيت المذكور (<sup>3)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن يعيش ( ١١٨/١ ). (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب).

<sup>(</sup>٤) ينظر في ذلك الإنصاف مسألة ( ٤٨ )، وأسرار النداء في لغة القرآن الكريم د. إبراهيم حسن إبراهيم ( ٨٥ ) وما بعدها، وساغ الجمع بين يا الندائية والميم التي هي عوض عنها في لفظ الجلالة: « اللَّه » لكونها لازمة، فكأنها من نفس الكلمة، ويجوز الجمع بينهما في الاضطرار خلافًا للكوفيين حيث مذهبهم أن الميم ليست عوضًا. ينظر شرح \_

١٧٢٢ ---- شواهد النداء

# الشاهد الرابع والأربعون بعد التسعمائة (۲٬۱)

# عَبَّاسُ يا المَلِكُ المُتَوَّجُ والذِي عَرَفَتْ لَهُ بَيْتَ العُلَا عَدْنَانُ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الكامل.

قوله: « المتوج » هو الذي على رأسه تاج، و « عدنان »: أبو العرب، وجميع العرب من عدنان وقحطان، فمن قحطان سبأ وحضر موت، ومن عدنان: ربيعة ومضر، ولما كان عباس المذكور من عرب عدنان عينه من شعره.

### الإعراب:

قوله: « عباس »: منادى مفرد معرفة حذف منه حرف النداء، والتقدير: يا عباس، قوله: « يا الملك » – أيضًا – منادى، و « المتوج » بالرفع صفته حملًا على اللفظ، ويجوز النصب حملًا على المحل، قوله: « والذي »: عطف على ما قبله، وقوله: « عرفت »: فعل، و « عدنان »: فاعله، و « بيت العلا »: كلام إضافي مفعول، وقوله: « له » يتعلق بقوله: « عرفت ».

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا الملك » فإن الكوفيين استدلوا به على جواز دخول حرف النداء على المعرف بالألف واللام، فأجازوا أن يقال: يا الغلام، ويا الذي قام، ويا الحرث، ويا الفرزدق، وحكى ذلك أيضًا أبو العباس عن البغداديين يقولون: يا الرجل أقبل، وأجيب عن ذلك بوجهين:

الأول: أن ذلك محمول على الضرورة.

والثاني: أن المنادي فيه محذوف تقديره: يا أيها الملك، وكذلك يقدر في الأمثلة المذكورة (٣).

<sup>=</sup> التسهيل للمرادي ( ۲۷ )، ومعاني القرآن للفراء ( ۲۰۳/۱ ).

<sup>(</sup>١) أوضع المسالك ( ٣١/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، غير منسوب في مراجعه، وهو في المدح، وانظره في التصريح ( ١٧٣/٢ )، والهمع ( ١٧٤/١ )، والدر ( ٣١/٣ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر المسألة ( ٤٦ ) من الإنصاف حيث أجاز الكوفيون نداء ما فيه الألف واللام نحو: يا الرجل، ويا الغلام، ومنعه البصريون.، فقال سيبويه: « وزعم الخليل كِلَيْلَةُ أن الألف واللام إنما منعهما أن يدخلا في النداء من قبل أن كل اسم في النداء مرفوع معرفة، وذلك أنه إذا قال: يا رجل ويا فاسق، فمعناه كمعنى: يا أيها الفاسق ويا أيها الرجل، وصار معرفة لأنك أشرت إليه وقصدت قصده واكتفيت بها عن الألف واللام... » الكتاب ( ١٩٧/٢ )، والأشموني ( ٣/١٥٥ )، وفيه يقول: « وباضطرار خص جمع (يا ) و (أل ) في نحو: (البيت ).. ولا يجوز ذلك في الاختيار خلافًا للبغداديين في ذلك.. » وينظر ابن يعيش ( ١٨/٢ ) ، والمقتضب ( ٢٤١/٤ – ٢٤٣ )، وأصول النحو لابن السراج ( ٣٧٢/١ ).

### الشاهد الخامس والأربعون بعد التسعمائة (٢٠١)

| •••••• | لمَنَا بِمُتَالِع فَأَبَانِ | <u>٩٤٥</u> دَرَسَ ا |
|--------|-----------------------------|---------------------|
|        |                             |                     |

أقول: قائله هو لبيد بن ربيعة العامري، وتمامه:

..... فتقادَمَتْ بالحبسِ والسُّوبَانِ

وهو من الكامل.

قوله: « درس المنا » أي: درس المنازل فحذف منه حرفين، يقال: درس المنزل إذا عفى، و « المتالع » بضم الميم وبالتاء المثناة من فوق وفي آخره عين مهملة، وهو اسم موضع، وقال الجوهري: اسم جَبَل (٣).

وكذلك: « أبان » اسم موضع، ويقال: اسم جبل، وهو بفتح الباء والهمزة وتخفيف الباء الموحدة وفي آخره نون، قوله: « بالحبس » بفتح الحاء المهملة وكسرها وسكون الباء الموحدة وفي آخره سين مهملة، وهو اسم موضع، وقيل: جبل، « والسوبان » [ بضم السين ] (1) المهملة وبعد الواو الساكنة باء موحدة، وهو أيضًا اسم موضع.

### الإعراب:

قوله: « درس »: فعل، وقوله: « المنا »: فاعله، والباء في « بمتالع » في محل الرفع على أنها صفة للمنازل، أي: المنازل الكائنة في متالع وأبان، والفاء بمعنى الواو؛ كما في قول امرئ القيس (٥٠):
.....بين المدخول فحومل

<sup>(</sup>١) أوضع المسالك ( ٤١/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، وهو مطلع قصيدة نونية للبيد بن ربيعة العامري، تمتلئ بالغريب، بدأها بوصف الديار والأطلال والناقة والصحراء، ديوان لبيد (٢٠٦)، ط. دار صادر، بيروت، وانظر الشاهد في شرح شواهد الشافية (٣٩٧)، والهمع (٢٠٨/٦)، والصحاح مادة: « تلع »، وفيه خلاف في رواية عجزه، والدرر (٢٠٨/٦)، والتصريح (١٨٠/٢)، والمعجم المفصل (٢٠٨/٦).

<sup>(</sup>٣) الصحاح مادة: « تلع ».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) عجز بيت من بحر الطويل، وهو مطلع قصيدته المشهورة المعلقة، وبقيته:

قِفًا نَبْكِ مِنْ ذِخْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ بسقط اللوى بين الدخول فحومل ينظر الديوان ( ١٠٠ )، ط. دار الكتب العلمية، وانظر الديوان ( ٨ ) ط. دار المعارف.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « المنا » فإن أصله: المنازل؛ كما ذكرنا، وحذف منه الزاي واللام، وهو حذف قبيح (١). الشاهد السادس والأربعون بعد التسعمائة (٣٠٢)

أقول: لم أقف على اسم قائله، وصدره (٤):

أُطَــوُّكُ مــا أُطَــوُّكُ ثُــمٌ آوي

وهو من الوافر.

قوله: « أطوف »: من طوف تطويفًا وتطوافًا، والتشديد فيه للتكثير، ومعناه: أكثر من الدوران والطواف، قوله: « النقيع » بفتح النون وكسر القاف وهو اللبن المحض يبرد.

### الإعراب:

قوله: «أطوف »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « ما أطوف » كلمة ما مصدرية، والمعنى: أطوف الطواف الكثير، وهو من المصادر السادة مسد الظروف؛ كأنه قال: مدة طوافي، قوله: « ثم آوي »: جملة من الفعل والفاعل عطف على قوله: « أطوف »، وقوله: « إلى » يتعلق بقوله: آوي، و « يرويني »: جملة من الفعل والمفعول، و « النقيع »: فاعله، والجملة حال مقدرة. الاستشهاد فيه:

في قوله: « إلى أُمّا » إذ أصله: أمي، فقلبت الياء ألفًا، ومنه ما أجازه المازني من قوله: قام غلاما، أصله: غلامي (<sup>o)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التصريح بمضمون التوضيح ( ١٨٠/٢ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ٣٠٨/٣ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر، وقد نسب لنقيع بن جرموز جاهلي من عبد شمس، المؤتلف والمختلف ( ٢٥٧ ) والبيت في شرح عمدة الحافظ ( ٥١٢ )، واللسان: 3 نقع ،، والمقرب ( ٢١٧/١ )، والهمع ( ٥٣/٢ )، ونوادر أبي زيد ( ١٩ )، والدرر ( ٤٥/٥ )، وينظر المعجم المفصل ( ٥٤٦ ).

<sup>(</sup>٤) شرح عمدة الحافظ (١٢٥).

<sup>(</sup>٥) قال ابن يعيش: ٩ متى أضافوا المنادى إلى ياء النفس ففيه لغات...... اللغة الرابعة: أن تبدل من الياء ألفًا؛ لأنها أخف، وذلك أنهم استثقلوا الياء وقبلها كسرة فيما كثر استعماله وهو النداء فأبدلوا من الكسرة فتحة، وكانت الياء متحركة فانقلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها فقالوا: يا غلاما ويا زيدا في: يا غلامي، ويا زيدي » ينظر ابن يعيش ( ١١/٢ )، =

# الشاهد السابع والأربعون بعد التسعمائة (٢٠١)

#### 

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الوافر.

قوله: « بلهف »: من لهف يلهف لهفًا إذا تحسر.

### الإعراب:

قوله: « ولست » الواو للعطف إن تقدمه شيء، والتاء اسم ليس، وقوله: « براجع »: خبره، والباء فيه زائدة، قوله: « ما »: موصولة، و « فات مني »: جملة صلتها، والموصول مع صلته في محل النصب على أنها مفعول لراجع، وراجع يتعدى ولا يتعدى.

قوله: « بلهف » أي: بقولي لهف، والباء تتعلق بقوله: « براجع »، قوله: « ولا بليت »: عطف على ما قبله، والتقدير: ولا بقولي ليت التي هي كلمة التمني، قوله: « ولا لو أني » أي: ولا بقولي: لو أني فعلت، إن كان تحسره على عدم الفعل، أو لو أني تركت، إن كان تحسره على الفعل، والحاصل أن الأمر الذي فات لا يعود ولا يتلاقى، لا بكلمة التلهف، ولا بكلمة التمني ولا بكلمة لو التي تفتح أبوابًا من الشيطان.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بلهف » فإن أصله: لهفا بالألف، ولكنه حذف الألف واكتفى بالفتحة، وأصله: « يا لهفي » فحذف حرف النداء، ثم قلبت الياء ألفًا، ثم حذفت الألف اجتزاء بالكسرة (٣).

<sup>=</sup> وينظر قول المازني في الأصول ( ٣٤١/١ )، ويراجع معاني القرآن للفراء ( ٣٩٤/١ )، والأشموني ( ٣٠٧/٣ ). (١) توضيح المقاصد ( ٣٠٩/٣ )، وأوضح المسالك ( ٣٦/٤ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الوافر لقائل مجهول، وهو في الإنصاف ( ۳۹۰ )، والحزانة ( ۱۳۱/۱ )، ورصف المباني ( ۲۸۸ )، وسر صناعة الإعراب ( ۲۱ ° )، والمحتسب ( ۲۷۷/۱ )، والمقرب ( ۱۸۱/۱ ).

<sup>(</sup>٣) إذا أضيف الاسم المنادى إلى ياء المتكلم كان فيه لغات حمس هي:

الأولى: أن تقول: يا غلامي وهو الأصل، والثانية: أن تقول: يا غلامي، والثالثة: أن تقول: يا غلام بحذف الياء والتعويض عنها بالكسرة، واللغة الرابعة: أن تقول: يا غلاما، والخامسة: أن تقول: يا غلام، فهذه خمس لغات، قال ابن عصفور: و وزعم أبو الحسن الأخفش أنه يجوز: يا غلام بالتعويض بالفتحة عن الألف، وهذا خارج عن القياس، ألا ترى أن الذي قال: يا غلاما إنما آثر ألا يحذف، فإذا حذف فقد تناقض مع أن الألف فيها من الخفة بحيث لا تحذف وإنما يكون ذلك في الكسرة والناء، والذي غر - في هذا - الأخفش قول الشاعر: ( البيت ) فقد حكى قوله: يا لهف، ولو لم يكن على الحكاية لقال: بلهف ..... فالصحيح أنه ليس فيه إلا خمس لغات ». شرح جمل الزجاجي الكبير لا بن عصفور ( ٢٧٩/ ) ، وينظر المحتسب ( ٢٧٧/١)، والخصائص ( ١٠٠٠) وينظر

# الشاهد الثامن والأربعون بعد التسعمائة (۲٬۱)

عدد الله المحتاد المحت

أقول: قائله هو أوس بن غلفاء، وصدره:

أَلَا قَالَتْ أُمَامَةُ يَوْمَ غَوْلِ تقطع بابْنِ غَلْفَاءَ الحِبَالُ وهما من الوافر.

قوله: « ذريني » أي: اتركيني، قوله: « صوبي » أي: صوابي، قوله: « أهلكت مال » أي: إِنَّ الذي أهلكته مالي لا مال غيري.

### الإعراب:

قوله: « ذريني »: جمل من الفعل والفاعل والمفعول، وبطل عمل أن بدخول ما الكافة، وقوله: « خطئي »: خبره، وقوله: « خطئي »: خبره، قوله: « أهلكت »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « مال » مفعوله.

### والاستشهاد فيه:

إذ أصله: « مالي » فحذف ياء الإضافة مبنية فظهر إعراب ما قبلها، قاله أبو عمرو، وخالفه البعض، وقال: إنما أراد: وإن الذي أهلكته مال لا عرض؛ فحينئذ لا شاهد فيه؛ لأن مال يكون مرفوعًا على أنه خبر إن، وهكذا قدره الصاغاني في العباب، وقال بعد أن أنشد البيتين المذكورين: أي: وإن الذي أهلكت إنما هو مال، وينبغي أن يكون الصواب هذا؛ لأن على التقدير الأول يكون في البيت إقواء، فافهم (٣).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٣٠٩/٣ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر،وهو ثاني بيتين ذكرهما الشارح لشاعر يدعى ابن غلفاء يعاتب زوجته لأنها لامته على إسرافه، فبين لها أن المال لا قيمة له عنده، وانظر بيت الشاهد في مجاز القرآن لأبي عبيدة ( ٢٤١/١ )، وشرح جمل الزجاجي الكبير لابن عصفور ( ٢٠١/٢ )، والحزانة ( ٣/٥٥ )، ونوادر أبي زيد ( ٤٦ )، والدرر ( ٢٩/٢ ). (٣) قال ابن عصفور: ﴿ أَمَا: غلامٍ، وغُلامًا، وغلامُ فجائزات كلها فتقول: جاء غلامٍ، وتجتزئ بالكسرة لكن قليلًا، وتقول: جاءني غلامُ فيجوز أيضًا على قلة، وأنشدوا قوله: ( البيت ) فهذا عند أبي عمرو جائز والمعنى عنده: وإنما أهلكت مالي، ورده أبو زيد الأنصاري، وقال: معناه إن الذي أهلكت مال لا عرض، والقول الأول أحب إلي، وسبب =

شواهد النداء \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# الشاهد التاسع والأربعون بعد التسعمائة (٢٠١)

### <u>ا ۱٤٩</u> كُـنْ لِـي لا عـلـيّ يـا ابـنَ عـمّا نَعِشْ عَزِيزَيْنِ ونكـفي الـهـما

أقول: أنشده أبو الفتح ولم يعزه إلى قائله، وهو من الرجز المسدس، المعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: «كن »: أمر، واسم كان الضمير الذي فيه، وقوله: «لي »: جار ومجرور خبره، قوله: « لا علي »: عطف على قوله: « له ي »، أي: لا تكن علي ، وقوله: « يا ابن عما » كلمة يا حرف النداء، « وابن عما »: كلام إضافي منادى، قوله: « نعش »: فعل مجزوم جواب الأمر، قوله: « عزيزين »: حال من الضمير الذي في نعش، قوله: « ونكفي الهما »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول عطف على الجملة الأولى.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا ابن عمًّا » حيث قلب الشاعر ياء الإضافة ألفًا، والألف في « الهما » للإطلاق (٣).

ذلك أنه يكون مطابقًا للصدر؛ لأنه يقول لها: اتركيني فإن خطئي وصوابي عليّ وإنما أهلكت مالي فلا تلوميني، وإذا قلت: وإن الذي أهلكت مال لا عرض فهو يعتذر لها » شرح جمل الزجاجي الكبير لابن عصفور ( ٢٠١،١٠١)، وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ( ٢٤١/١)، والإقواء معناه: الانتقال من الضم إلى الكسر والعكس في حركة حرف الروي، وهو عيب كبير في الشعر.

<sup>(</sup>١) البيت نسبه العيني لابن هشام ولم نجده فيه وإنما وجدته في توضيح المقاصد (٣١٤/٣).

<sup>(</sup>٢) البيتان من بحر الرجز المشطور، وهو في الاجتماعيات الجميلة، وانظرهما في شرح التسهيل لابن مالك ( ٤٠٦/٣ )، وشرح التسهيل للمرادي ( ٣٦): « دكتوراه بالأزهر » تحقيق: عبد الهادي سليمان، ورواية البيت فيه: « الذما » بدلًا من: « الهما »، وتعليق الفرائد ( ٣٧/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٢٥٨ )، ولم أعثر عليه فيما بين يدي من مؤلفات لابن جني.

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك: « وإذا كان المضاف إليه الياء « أما » أو « عما » حذفت وأبقي كسر ما قبلها أو فتحه وهما لغتان فصيحتان... والأصل: يا ابن أمي ويا ابن أما بإبدال الياء ألفًا، لكن التزم غالبًا لكثرة الاستعمال حذف حرف اللين وربما ثبتا.... ومن ثبوت الألف قول الآخر: ( البيت ). ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٤٠٦/٣ )، وشرح التسهيل للمرادي ( ٣٦ )، دكتوراه بالأزهر، تحقيق: عبد الهادي سليمان.

### الشاهد الخمسون بعد التسعمائة (۲۰۱)

اَيَا أَبَتِي لَا زِلْتَ فِينَا فَإِنَّمَا لَنَا أَمَلٌ فِي العَيْشِ مَا دُمْتَ عَائِشًا لَنَا أَمَلٌ فِي العَيْشِ مَا دُمْتَ عَائِشًا

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

### الإعراب:

قوله: « أيا »: حرف نداء، و « أبتي »: منادى مضاف، وقوله: « لا زلت » الضمير فيه اسم لزال، وخبره قوله: « فينا »، والمعنى: لا زلت موجودًا فينا، قوله: « فإنما » الفاء للتعليل، وإنَّ أبطل عملها دخول ما الكافة، وقوله: « أمل »: مبتدأ، وقوله: « لنا » مقدمًا خبره، و « في العيش » يتعلق بأمل، قوله: « ما دمت » كلمة ما مصدرية زمانية، والتقدير: مدة دوامك عائشًا، و « عائشًا » منصوب لأنه خبر ما دمت.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: ( يا أبتي ) حيث جمع فيه بين العوض والمعوض، وهما التاء وياء المتكلم؛ لأن التاء عوض عن ياء المتكلم في قولنا: يا أبت، وهذا لا يجوز إلا عند الضرورة؛ كما في البيت المذكور، ومذهب البصريين أنه لا يجوز الجمع بينهما في الكلام، وأجازه كثير من الكوفيين (٣).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٣١٧/٣ )، وروايته: ﴿ يَا أَبِّتِي ﴾.

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل لقائل مجهول، وانظره في التصريح ( ١٧٨/٢ )، والمساعد ( ٢٢/٢ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٤٠٧/٣ )، وشرح التسهيل للمرادي، تحقيق: عبد الهادي سليمان ( ٣٦ )، وتعليق الفرائد ( ٣٨/٢ )، والتاء مدخولاتها واستعمالاتها في المراسات النحوية ( ١٦٨ ).

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك في شرح التسهيل ( ٢٠٦/٣ ٤): ﴿ وقالوا في: يا أبي ويا أمي: يا أبتِ ويا أمتِ ويا أبتُ ويا أمتُ، فجعلوا التاء عوضًا من الياء، ولذلك لم يجتمعا إلا في الضرورة كقول الشاعر...... ومثله: ( البيت ). قال أبو الفتح في المحتسب: قرأ أبو جعفر: ﴿ يَا حَسَرَتَايَ ﴾ [الزم: ٥٦] فجمع بين العوض والمعوض منه لأن الألف عوض من ياء المتكلم، وينظر المحتسب ( ٢٣٧/٢، ٢٣٨) وينظر شرح جمل وجعل من ذلك: يا أبتا؛ لأن التاء عوض من ياء المتكلم »، وينظر المحتسب ( ٢٣٧/٢، ٢٣٨) وينظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ( ٢٠٤/٢)، وممن قال بذلك من الكوفيين الفراء في قوله تعالى حكاية عن سيدنا يوسف ﷺ: ﴿ وَيَا اللهاء » معانى القرآن للفراء ( ٢٢/٢) ).

# الشاهد الحادي والخمسون بعد التسعمائة (۲٬۱)

| • 6 - 5 • 6 • 6 • 5 • 5 • 5 | . • | 101 |
|-----------------------------|-----|-----|
| یا ابتا علك او عشاكن        |     | ق   |

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج، وأوله:

تقولُ بِنْتِي قد آني أنساكا

قوله: « قد أنى أناك » أي: قد جاء وقتك وزمانك، يقال: أنى يأني أنّى، أي: حان، وأنى - أيضًا - أدرك، « وأناك » بفتح الهمزة وتخفيف النون أصله: أناؤك، والأناء على وزن فعال: اسم من الفعل المذكور، المعنى: تقول ابنتي: يا أبتي قد جاء زمن سفرك علك تجد رزقًا.

#### الإعراب:

قوله: « تقول »: فعل، و « بنتي »: كلام إضافي فاعله، « قد أنى »: فعل ماض محقق بقد، و « أناك »: كلام إضافي فاعله، قوله: « يا أبتا » يا حرف نداء، وأبتا: منادى مضاف إلى ياء المتكلم، والتاء والألف عوضان عن يائه، قوله: « علك »: لغة في: لعلك (٣)، والكاف اسم لعل، وخبره محذوف، تقديره: لعلك تجد رزقًا، قوله: « أو عساكن » عطف عليه، والكاف اسم عسى، وخبره محذوف، أي: أو عساك تجده.

#### والاستشهاد فيه:

في مواضع:

الأول: وقوع الضمير المتصل بعد عسى على اللغة القليلة، والكثير فيه: عسيت. الثاني: دخول تنوين الترنم في عساكن.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٣١٧/٣).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الرجز المشطور، وهو لرؤبة بن العجاج، من مقطوعة عدتها أربعة أبيات هي كالآتي: تقول بنتي قد أنى أناكا يا أبتا علك أو عسساكا ورأي عسيني الفتى إيساكا يعطى الجزيل فعليك ذاكا

وكلها شواهد للنحاة، وانظرها في ديوان رؤبة ( ١٨١ )، وانظر الشاهد في الكتاب ( ٣٧٥/٢ )، والإنصاف ( ٢٢٢ )، والجنى الداني ( ٤٤٦ )، والخصائص ( ٩٦/٢ )، والمقتضب ( ٧١/٣ )، والخزانة ( ٣٦٢/٥ )، وشرح شواهد المغني ( ٣٣٣ )، وابن يعيش ( ٧٣٣/١ ).

<sup>(</sup>٣) اللغات في لعل ينظر فيها الإنصاف مسألة ( ٢٦ )، وفي اللسان: « لعل » يقول: « وأصلها عل، واللام الأولى زائدة ».

الثالث: في قوله: « أبتا » حيث جمع فيه بين العوض والمعوض؛ لأن الألف والتاء عوضان عن ياء المتكلم كما ذكرنا، وهذا هو محل الاستشهاد هاهنا (١٠).

# الشاهد الثاني والخمسون بعد التسعمائة (٢٠٢)

<u>٩٠٢</u> کَأَنَّكَ فِينَا يَا أَبَاتِ غَرِيبُ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وصدره:

تقولُ ابْنَتِي لَمَّا رَأَتْنِي شَاحِبًا

وهو من الطويل.

قوله: « شاحبًا » بالشين المعجمة والحاء المهملة والباء المعجمة، من شحب لونه يشحب إذا تغير وهو شاحب، وكذا فسره ابن فارس ثم أنشد البيت المذكور (<sup>1)</sup>.

#### الإعراب:

قوله: «تقول »: فعل، و « ابنتي »: كلام إضافي فاعله، قوله: « لما »: ظرف بمعنى حين، و « رأتني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، و « شاحبًا »: مفعول ثان، قوله: « كأنك إلى آخره »: مقول القول، وكأن للتشبيه، والكاف اسمه، قوله: « غريب »: خبره، وقوله: « فينا » يتعلق بقوله: « غريب ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا أبات » حيث زاد فيه التاء؛ لأن أصله: يا أبا بالقصر، ولو لم يُعَوِّض لقال:

<sup>(</sup>۱) قال الأشموني ( ۱۰۸/۳ ): ٥ منع الجمع بين التاء والياء لأنها عوض عنها، وبين التاء والألف لأن الألف بدل من الياء... وكذا قوله ( البيت ) وهو أهون من الجمع بين التاء والياء لذهاب صورة المعوض عنه، وقال في شرح الكافية: الألف فيه هي الألف التي يوصل بها آخر المنادى إذا كان بعيدًا أو مستغاثًا به أو مندوبًا وليست بدلًا من ياء المتكلم، وجوز الشارح الأمرين ٥. ينظر شرح الأشموني ( ١٥٨/٣)، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٣٢٧)، والتعويض وأثره في الدراسات النحوية واللغوية د. عبد الرحمن على إسماعيل ( ٨٩)، وشرح التصريح بمضمون التوضيح ( ١٧٨/٢).

<sup>(</sup>٣) عجز بيت من بحر الطويل، ذكر الشارح صدره، وهو البيت لأبي الحدرجان في نوادر أبي زيد ( ٢٣٩ )، والخصائص ( ٣٤٠/١)، والدرر ( ٢٣٣/١)، واللسان مادة: « أبي »، والهمع ( ١٥٧/٢)، وشرح التسهيل للمرادي ( ٣٧)، تحقيق: عبد الهادي سليمان، والتصريح ( ١٨٧/٢)، وتعليق الفرائد ( ٣٨/٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر نصه في معجم مقاييس اللغة لابن فارس ( ٢٥٢/٣ )، بتحقيق: هارون، وللفعل: « شحب » بابان ( فتح وكسر )، والخصائص ( ٣٤٠/١ ).

يا أباي؛ كما يقال: يا فتاي <sup>(۱)</sup>، وقال الفارسي: رد اللام وقلبها ألفًا كما تقلب في: قطاة ونحو ذلك <sup>(۲)</sup>.

قال ابن سيده: وذهب أبو عثمان المازني في قراءة من قرأ: ﴿ يَكَأَبَتِ ﴾ [ مريم: ٣٤] بفتح التاء إلى أنه أراد: يا أبتاه فحذف الألف، وقوله: « تقول ابنتي.. إلخ » أراد: يا أبتا، فقدم الألف وأخر الثاء (٣)، وقال أبو حيان: وزعم بعض رواة اللغة من البغداديين أن قول الشاعر: ( يا أبات ) إنما أراد: يا أبتي فقلب، وهذا ممتنع بعيد؛ لأنه يلزم على هذا أن تكون تاء التأنيث قد لحقت بعد الياء التي هي اسم المتكلم، وهذا لا يجوز، ولم يوجد في موضع، ومع ذلك فإن التاء في: يا أبت في تقدير الإضافة، وقال أبو حيان: والأصل في مثل هذا البيت النادر تخريجه على الإشباع؛ كما قال: أعوذ بالله من العقراب، وقال سيبويه: لا يكادون يقولون يا أبات (٤).

### الشاهد الثالث والخمسون بعد التسعمائة (۱٬۰۰

<u>٩٥٣</u> .....يا عُـمَـرُ الْـجَــوَادَا

أقول: قائله هو جرير بن عطية الخطفي، وتمامه (٧):

فَمَا كَعْبُ بنُ مَامَةً وَابنُ شُعْدَى بِأَكْرَمَ مِنكَ يَا عُمَرُ الْجَوَادَا وهو من قصيدة يمدح بها جرير عمر بن عبد العزيز الله وقبله:

١ يعودُ الحِلمُ منك على قريشٍ وتفرجُ عنهمُ الكُرَبَ الشَّدَادَا
 ٢ وقد أمَّنتَ وَحْشَهُمُ برفقٍ وَيُغيي النَّاسَ وَحْشُكَ أَن يُصَادا

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٤٠٧/٣ ).

<sup>(</sup>٢) قال الفارسي في شرح الأبيات المشكلة الإعراب ( ١٧٠ ): « ووجه آخر وهو أنه يجوز أن يكون رد لام الفعل مع التاء في المفرد كما يرد مع الهاء التي للجمع مثل أخوات، ونظير ذلك ما أنشد أبو زيد وأبو الحسن ( البيت ) فرد اللام مع تاء التأنيث ».

 <sup>(</sup>٣) ارتشاف الضرب (٢٧٢/٣)، قال بعد أن أنشد البيت: « أراد يا أبت، فأقحم الألف »، وانظر كلام المازني وتوجيهه للقراءة في لسان العرب: « أبو ».

<sup>(</sup>٤) الكتاب ( ٢١١/٢ )، ونصه: ﴿ لا يكادون يقولون يا أباه، وهي قليلة في كلامهم ».

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد ( ٢٨٥/٣ )، وأوضح المسالك ( ٢٣/٤ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الوافر، من قصيدة لجرير في مدح عمر بن عبد العزيز، ذكر الشارح بعض أبياتها، وقد سبق ذكرها وبعض أبياتها في الشاهد رقم ( ٧٩١)، وانظر بيت الشاهد في المقتضب ( ٢٠٨/٤ )، والمعني ( ١٩)، والهمع ( ١٧٦/١ )، والدرر ( ٣٤/٣ )، والتصريح ( ١٦٩/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٥٦ ).

<sup>(</sup>٧) انظر القصيدة في ديوان جرير ( ١١٧ )، تحقيق: د. نعمان طه، دار المعارف، والأبيات المذكورة متباعدة ومختلفة في بعض مفرداتها عن الديوان.

و « كعب بن مامة »: هو الإيادي الذي آثر على نفسه بالماء حتى هلك عطشًا، وذلك أنه كان في رفقة فقلَّ عنهم الماء، فكان كعب يؤثر بنصيبه حتى ضعفت قوته وقد قربوا من موضع الماء، فقيل له: رد فقد وصلت إلى الماء، فلم تكن به قوة وخر ميتًا، فقال في ذلك أبوه (١):

أَوْفَى عَلَى المَاءِ كَعْبٌ ثُمُّ قِيلَ لَهُ وِدْ كَعَب إِنَّكَ وَارِدٌ فَمَا وَرَدَا

وأما ابن سعدى فهو أوس بن حارثة بن لام الطائي، و سعدى أمه، وقد ذكره ابن أبي حازم الأسدي في قوله (٢):

١- إلى أؤس بن حارِثَةِ بن لام ليَقْضِي حَاجَتِي فِيمَنْ قَضَاهَا
 ٢- وما وَطِئَ الثَّرَى مَثَلُ ابنِ سُغدَى
 وما وَطِئَ الثَّرَى مَثَلُ ابنِ سُغدَى
 ولا لَبِسَ النعَالَ ولا احْتَذَاهَا
 فأخبر جرير أنه ليس واحد من هذين الجوادين بأكرم من عمر بن عبد العزيز ...

#### الإعراب:

قوله: « فما كعب » ما بمعنى ليس، وكعب اسمه، و « ابن مامة »: صفته، ومامة لا ينصرف للتأنيث والعلمية، وقوله: « وابن سعدى »: عطف على كعب، وقوله: « بأكرم منك »: خبر ما، ومحله النصب، وقوله: « منك » يتعلق بأكرم، ولم ينصرف أكرم للصفة ووزن الفعل، وقوله: « يا عمر ً » منادى مفرد معرفة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « الجوادا » حيث نصبه الشاعر على النعت لعمر على الموضع، ولو رفع حملًا على اللفظ لجاز ولكن القوافي منصوبة (٢).

<sup>(</sup>١) البيت من بحر البسيط، لأبي دؤاد الإيادي، في ديوانه ( ٣٠٨ )، وسمط اللآلئ ( ٨٤٠ ).

<sup>(</sup>٢) البيتان من بحر الوافر، وهما في ديوان بشر بن أبي خازم ( ٢٢٣ )، وانظرهما في الحماسة البصرية ( ١٢٠/١ )، والكامل ( ٣٠٣/١ ).

<sup>(</sup>٣) إذا كان المنادى علمًا موصوفًا بابن متصل مضاف إلى علم نحو: يا زيد بن عمرو جاز في المنادى مع الضم الفتح إتباعًا لحركة ابن؛ إذ بينهما ساكن وهو حاجز غير حصين، واختلف في الأجود فقال المبرد: الضم لأنه الأصل، وقال ابن كيسان: الفتح لأنه الأكثر في كلام العرب، ولو كان المنادى غير علم نحو: يا غلام بن زيد، أو علمًا بعده ابن، =



# الشاهد الرابع والخمسون بعد التسعمائة (۲٬۱)

أقول: أنشده الفراء ولم يعزه إلى قائله، وهو من الخفيف.

قوله: « عتوهم »: من عتا يعتو عتوًا إذا استكبر.

### الإعراب:

قوله: « يا لقومي » يا حرف نداء، ولقومي: اللام فيه مفتوحة؛ لأنه مستغاث به وهو منادى، قوله: « ويا لأمثال قومي »: عطف على ما قبله، واللام فيه - أيضًا - مفتوحة لتكرار حرف النداء، وأمثال: مضاف إلى قومي، قوله: « لأناس » اللام فيه مكسورة؛ لأنه مستغاث من أجله، قوله: « عتوهم »: كلام إضافي مبتدأ، و « في ازدياد »: خبره، والجملة محلها الجر لأنها صفة لأناس.

<sup>=</sup> لكنه غير صفة بل بدل أو عطف بيان أو منادى أو مفعول بمقدر أو صفة لكنه غير متصل نحو: يا زيد الفاضل ابن عمرو أو متصل لكنه غير مضاف إلى علم نحو: يا زيد ابن أخينا، أو وصف بغير ابن نحو: يا زيد الكريم تعين الضم في هذه الصور كلها ولم يجز الفتح، وأجاز الكوفيون الفتح فيما إذا وصف بغير ابن نحو: يا زيد الفاضل مستدلين بشاهدنا هذا، وذلك على الرواية بالفتح للراء، وعلَّلوه بأن الاسم ونعته كالشيء الواحد؛ فلما طال النعت بالمنعوت حركوه بالفتح. ينظر الهمع ( ١٧٦/١ ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٨ )، وتوضيح المقاصد ( ١٧/٤ )، وأوضح المسالك ( ٤٤/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الخفيف بلا نسبة في شرح التصريح (٢/١٨١)، وشرح قطر النّدى (٢١٨)، والأشموني (١٦٤/٣)، والمعجم المفصل ( ٢٤٥).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ويا لأمثال قومي » حيث فتحت فيه اللام لتكرر حرف النداء (١). الشاهد الخامس والخمسون بعد التسعمائة (٣،٢)

# منه الدَّارِ مُغْتَرِبٌ يَالَلْكَهُولِ ولِلشَّبَّانِ لِلْعجبِ يَالَلْكَهُولِ ولِلشَّبَّانِ لِلْعجبِ

أقول: قائله مجهول؛ كذا قال ابن هشام اللخمي، وهو من البسيط.

قوله: « يبكيك » أي: يبكي عليك، تقول: بكيت زيدًا، يعني: بكيت على زيد، وأبكيته إذا صنعت به ما يبكيه، قوله: « ناء »: اسم فاعل من نأى ينأى إذا بعد، و « مغترب »: بمعنى غريب، و « الكهول »: جمع كهل، و « الشبان »: جمع شاب.

ومعنى البيت يقول: يا هذا المخاطب إذا متَّ في غربة بكاك النائي الغريب الذي هو مثلك في الاغتراب، فإذا ورد نعيك أقرباءك وبني عمك سروا بموتك، فيعجب من هذا ويستغيث يا للكهول وللشبان لهذا العجب العظيم، وقد يحتمل ألا يكون غريبًا ويكون قد مات في وطنه، فبكاه الغريب، وسر بموته القريب لأجل ما يرث منه.

#### الإعراب:

قوله: « يبكيك »: جملة من الفعل والمفعول، و « ناءٍ »: فاعله، ولا يتبين فيه الإعراب؛ لأنه ناقص إلا في حال النصب، قوله: « بعيد الدار »: صفة للنائي، وإضافته غير محضة، والنية بها الانفصال، فلذلك وقعت صفة للنكرة، والتقدير: بعيد داره، قوله: « مغترب » صفة أخرى.

قوله: « يا للكهول » يا حرف نداء، وللكهول بفتح اللام؛ لأنه منادى، والمنادى يحل محل المضمر ولذلك بني، ففتحت اللام معه كما تفتح مع المضمر في لك وله؛ إذ أصل اللام الفتح، والمضمر يرد الأشياء إلى أصولها، والعامل في اللام هو حرف النداء؛ كأنه تعدى إلى المنادى بزيادة اللام؛ لأن سيبويه قال في باب الجر: إذا قلت: يا لَبكر فقد جعلت ما يعمل في المنادى

<sup>(</sup>۱) يستثنى من وجوب فتح لام المستغاث حالتان تكسر فيهما: إحداهما: إذا كان المستغاث ياء المتكلم نحو: يا لي، الثانية: إذا كرر المستغاث بالعطف ولم تكرر معه: ﴿ يا ﴾ فإن تكررت ﴿ يا ﴾ فتحت اللام كما في هذا الشاهد. ينظر أسرار النداء. د. إبراهيم حسن إبراهيم ( ١٦٤/٣)، والتصريح ( ١٨١/٢)، والأشموني ( ٢٦٤/٣). (٢) ابن الناظم ( ٢٢٨)، وتوضيح المقاصد ( ١٨/٤)، وأوضح المسالك ( ٤٥/٤).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، قال عنه صاحب الحزانة: هو من شواهد جمل الزجاجي، ولم ينسبه أحد إلى قائله، وانظره في المقتضب ( ٢٠٦/٤ )، والمقرب ( ١٨٤/١ )، والهمع ( ١٨٠/١ )، الحزانة ( ٢٠٤/٢ )، والدرر ( ٤٢/٣ )، ورصف المبانى ( ٢٢٠ )، والتصريح ( ١٨١/٢ )، وقطر الندى ( ٢١٩ ).

مضافًا إلى بكر باللام، وحرف الإضافة لا يكون زائدًا حتى يسلب عنه معنى الإضافة (١).

قوله: « وللشبان » اللام فيه مكسورة على كل حال، والقياس أن تفتح حملًا على المعطوف عليه، لكنه لما كان معلومًا جاز فيه الكسر – أيضًا – فإنه قد بعد من يا الموجبة لفتح لام المستغاث به، والعامل فيه عند قوم من النحاة حرف النداء – أيضًا – عدوه إلى مفعولين بحرفي الجر، وهو يتعلق بفعل محذوف عند المبرد، وتقديره: أدعوكم للشبان.

والظاهر من مذهب سيبويه: أن العامل في اللام المكسورة الحال المحذوفة، والتقدير: يا للكهول مدعوين للشبان (٢)، قوله: « للعجب » اللام فيه مكسورة؛ لأنها لام المستغاث من أجله.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وللشبان » حيث كسرت فيه اللام، وإن كان القياس فتحها لكونها معطوفة على اللام الأولى، ولكن لما زال اللبس ولم يتكرر حرف النداء كسرت على ما حققناه الآن (٣). الشاهد السادس والخمسون بعد التسعمائة (٤٠٠)

# عَنْفَنِي الوُشَاةُ فَأَزْعَجُونِي فَيَا لَلَّهِ لِلواشِي المُطَاعِ فَيَا لَلَّهِ لِلواشِي المُطَاعِ

أقول: قائله هو حسان بن ثابت الأنصاري الله كذا قاله شارح الجزولية (٦)، وقال ابن هشام

<sup>(</sup>١) الذي في الكتاب: ﴿ في باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله فمن ذلك قولك: لعبد الله مال ثم تقول: لك مال وله مال فتفتح اللام، وذلك أن اللام لو فتحوها في الإضافة لالتبست بلام الابتداء إذا قال: إن هذا لعلي ولهذا أفضل منك، فأرادوا أن يميزوا بينهما، فلما أضمروا لم يخافوا أن تلتبس بها لأن هذا الإضمار لا يكون للرفع ويكون للجر؛ ألا تراهم قالوا: يا لبكر حين نادوا؛ لأنهم قد علموا أن تلك اللام لا تدخل هاهنا ﴾. الكتاب ( ٣٧٦/٣، ٣٧٧)، وينظر اللامات للزجاجي ( ٨٧ - ٨٩)، وشرح التسهيل للمرادي ( ٤٢)، تحقيق: عبد الهادي سليمان.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه: « هذا باب ما تكون اللام فيه مكسورة له هاهنا وهو غير مدعوً، وذلك قول بعض العرب: يا لِلعجب ويا لِلماء... كسروها لأن الاسم الذي عدها غير منادى فصار بمنزلته إذا قلت: هذا لِزيد، فاللام المفتوحة أضافت النداء إلى المنادى المخاطب، واللام المكسورة أضافت المدعوً إلى ما بعده لأنه سبب المدعو، وذلك أن المدعو إنما دعي من أجل ما بعده؛ لأنه مدعوّ له ». ينظر الكتاب ( ٢١٨/٢، ٢١٩ ).

<sup>(</sup>٣) وينظر اللامات للزجاجي ( ٨٧ – ٨٩ )، وشرح التسهيل للمرادي ( ٤٢ )، تحقيق: عبد الهادي سليمان. (٤) ابن الناظم ( ٢٢٨ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الوافر، من قصيدة في الغزل، لقيس بن ذريح صاحب لبنى، ونسبته لحسان غير صحيحة، فليس في ديوانه، وانظر ديوان قيس ( ٢١٦/١، ٢١٩ )، وشرح أبيات ديوانه، وانظر ديوان قيس ( ٢١٦/١)، ط. دار الكتاب العربي، وانظره أيضًا في الكتاب ( ٢١٩٥)، واللسان: « لوم ٥، سيبويه ( ٢١٩١)، والجنى الداني ( ٢٠٨١)، ورصف المباني ( ٢١٩٠)، والمقرب ( ١٨٣/١).

<sup>(</sup>٦) البيت ليس في شرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين.

اللخمي في كتاب شرح أبيات الجمل: هذا البيت لقيس بن ذريح، وكذا قال النحاس في شرح أبيات الكتاب.

وهو من قصيدة طويلة من الوافر، قالها لما فراقته زوجته لبنى وخرج متوجهًا نحو الطريق الذي سلكته يتشمم روائحها، فسنحت له ظبية فقصدها فهربت، فقال:

وَلَا تَسَيَمُّمِي قَلَلَ القِلَاعِ
وَكَانَ فِرَاقُ لُبْنَى كَالْحِدَاعِ
.....لللله السلخ عَلَى شَيْء ولَيْسَ بِمُسْتَطَاعِ
كَذَاكَ الحِينُ يُهْدَى للْمُضَاعِ
تَبَيَّنَ غَبْنُهُ بَعْدَ البَيَاعِ
لَوْ أَنَّ الدَّهْرَ للإنسانِ رَاعِي
وَأَسْبَابُ الحُتُوفِ لَهَا دَوَاعِي

١- ألا يَا شِبْهَ لبنى لا تُراعِي
 ٢- فَوَاكَبِدِي وَعَاوَدَنِي رَدَاعِي
 ٣- تكنفني الوشاة......
 ٤- فَأَصْبَحْتُ الغَدَاةَ أَلُومُ نَفْسِي
 ٥- بِدَارِ مَضِيعَةٍ تَرَكَتْكَ لُبْنَى
 ٢- كَمَغْبُونِ يَعُضُّ عَلَى يَدَيْهِ
 ٧- وَقَدْ عِشْنَا نَلَدُّ الْعَيْشَ حِينًا
 ٨- ولَكِئَ الجَمِيعَ إِلَى افْتِرَاقِ
 وهو من الوافر.

٣ - قوله: « تكنفني » يعني: أحاطوا بي، والكنف الجانب، و « الوشاة » بضم الواو؛ جمع
 واشي وهو النمام، وأصله من الوشي وهو التزيين، والنمام لما كان يزين الباطل سمي به.

قوله: « أزعجوني » أي: روعوني وأوعدوني من الوعيد وهو التهديد والتخويف، وإنما يعني أبويه؛ لأنهما أمراه بطلاق زوجته.

قوله: « فيا لله » وفي أكثر الروايات: فيا للناس يدعوهم ويستغيث بهم لشر هذا الواشي المطاع الذي قد أطاعه فيما أمره به من طلاقها، وجعله مطاعًا لكونه أباه وأمه، ولو كان غيرهما لم يطعه، والألف واللام في الواشي للجنس، والدليل على ذلك قوله: « تكنفني الوشاة ».

#### الإعراب:

قوله: « تكنفني »: جملة من الفعل والمفعول، و « الوشاة »: فاعله، قوله: « فأزعجوني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول معطوفة على ما قبلها.

قوله: « فيا » الفاء رابطة، و « يا » حرف نداء، و « لله »: المنادى، واللام فيه مفتوحة لأنه مستغاث به، و « للواشي »: جار ومجرور، واللام لام المستغاث من أجله، و « المطاع » صفته. شواهد الاستغاثة \_\_\_\_\_\_

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لله للواشي » حيث فتحت لام المستغاث به وهو: لله، وكسرت لام المستغاث من أجله وهو للواشي (١).

# الشاهد السابع والخمسون بعد التسعمائة (۲٬۲)

# والصالحينَ على سِمْعَانَ من جارِ على سِمْعَانَ من جارِ السَّالِحينَ على سِمْعَانَ من جارِ

أقول: أنشده سيبويه ولم يعزه إلى قائله (١)، وهو من البسيط.

قوله: « سمعان » بكسر السين المهملة؛ اسم رجل، قيل: الفتح فيه أكثر، وكلاهما قياس، فمن كسر كان كعمران وحطان، ومن فتح كان كقحطان ومروان، والمعنى: يا قوم لعنة اللَّه ولعنة الأقوام كلهم ولعنة الصالحين على سمعان من جهة كونه جارًا.

#### الإعراب:

قوله: « يا »: حرف نداء، والمنادى محذوف تقديره: يا قوم لعنة اللَّه، و « لعنة اللَّه »: كلام إضافي مبتدأ، و « الأقوام » بالجر عطف على المضاف إليه، تقديره: ولعنة الأقوام، قوله: « كلهم » بالجر تأكيد.

<sup>(</sup>١) تفتح لام المستغاث وجوبًا مع المستغاث وتكسر مع المستغاث له، وإنما فتحت مع المستغاث لثلاثة أمور: الأول: وقوع المستغاث موقع الضمير الذي تفتح لام الجر معه؛ إذ هو منادى، والمنادى وقع موقع ضمير الخطاب، وضمير الخطاب تفتح لام الجر معه نحو: لك.

الثاني: للفرق بينه وبين المستغاث له وذلك لأنه قد يلي « يا » ما هو مستغاث له والمستغاث محذوف نحو: يا للمظلوم، ويا للضعيف، أي: يا للمؤلوم، ويا للقوم للضعيف، فلو كانت لام المستغاث مكسورة لالتبس المستغاث له بالمستغاث. الثالث: لأن الفعل لا يظهر معها؛ إذ حرف النداء بدل من اللفظ به ويظهر مع لام المستغاث له. ينظر أسرار النداء ( ١٥٥، ١٥٥ ).

وفي هذا يقول الزجاجي: « واعلم أن أصل هذين اللامين الكسر؛ لأنهما اللام الحافضة في قولك: لزيد ولعمرو، وإنما فتحت لام المستغاث به فرقًا بينها وبين لام المستغاث من أجله، وكانت لام المستغاث من أجله أولى بالكسر ولأن تبقى على بابها؛ لأن المستغاث من أجله يجر إليه المستغاث ويطلب من أجله، ولم يجعل الفصل بينهما بالضم لتآخي الكسر والفتح وبمعد الضم منهما؛ لأن الضم أثقل الحركات، والفتح والكسر متآخيان.... » اللامات ( ٨٨، ٨٩ ). (٢) ابن الناظم ( ٢٢٨ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، مجهول القائل، وهو بلا نسبة في الكتاب ( ٢١٩/٢ )، وأمالي ابن الحاجب ( ٤٤٨ )، والإنصاف ( ١١٤/١ )، والجنى الداني ( ٣٥٣ )، والمغني ( ٣٧٣ )، والهمع ( ١٧٤/١ )، والدرر ( ٣٥/٣ )، والحزانة ( ١٩٧/١١ ).

<sup>(</sup>٤) الكتاب (٢١٩/٢).

قوله: « والصالحين » يجوز فيه الوجهان: الرفع على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، تقديره: ولعنة الصالحين؛ كما ذكرنا، أو يكون معطوفًا على موضع الأقوام؛ إذ الأقوام فاعل اللعنة في المعنى، والجر عطفًا على لفظ الأقوام.

قوله: « على سمعان »: جار ومجرور في موضع الرفع؛ لأنه خبر عن قوله: « لعنة الله »، قوله: « من جار »: في محل النصب على التمييز عن الجملة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا لعنة الله » حيث حذف منه المنادى، والتقدير: يا قوم لعنة الله كما ذكرنا (١). وفيه وجه آخر وهو أن يكون يا لمجرد التنبيه؛ كأنه نبه به الحاضرين على سبيل الاستعطاف لاستماع دعائه، ولو كانت اللعنة مناداة لنصبها؛ لأنها مضافة، قال سيبويه (٢): فيا لغير اللعنة، يشير إلى أن المنادى محذوف.

# الشاهد الثامن والخمسون بعد التسعمائة (٢٠٤)

| وغِنسى بَعْدَ فَاقَدةٍ وَهُوَانِ | °° يا يـزيـدَا لِآمـل نـيـلَ عِــزِّ | <u></u> |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------|
|                                  | ظه " " ر" " و " " " " " ظه           |         |

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الخفيف.

قوله: « لآمل »: فاعل من الأمل وهو الرجاء، و « الفاقة »: الفقر، و « الهوان »: الذل والصغار.

### الإعراب:

قوله: « يا يزيداً » يا حرف نداء، ويزيدا: منادى مستغاث به حذف منه لام الاستغاثة لأجل الألف في آخره، قوله: « لآمل » بكسر اللام لأنها لام المستغاث من أجله، قوله: « نيل عز »: كلام إضافي مفعول لآمل، قوله: و « غنى »: عطف على عز، و « بعد »: نصب على الظرف، و « فاقة »: مجرور بالإضافة، و « هوان »: عطف عليه.

<sup>(</sup>١) ينظر: الأمالي الشجرية ( ٦٩/٢، ٤١٤ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب ( ٢٢٠/٢ )، والجني الداني ( ٣٥٦ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٢٨ )، وأوضح المسالك ( ٤٦/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الخفيف، مجهول القائل، وهو بلا نسبة في الجنى الداني ( ١٧٧ )، والدرر ( ١٢٦/٤ )، والتصريح ( ١٨١/٢ )، والمعنى ( ١٨١/٢ )، والمعجم المفصل ( ١٠٢٦ ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا يزيدا » حيث يعاقب لام الاستغاثة ألف في آخره فحذفت (١)، واعلم أن المستغاث يجوز استعماله على ثلاثة أوجه:

الأول: أن يكون مجرورًا باللام المفتوحة.

والثاني: أن يكون آخره ألفًا كقولك: يا زيدًا لعمرو، وتريد: يا لزيد لعمرو، ومنه البيت المذكور.

الثالث: أن يكون خاليًا منهما؛ كما في البيت الذي يأتي الآن – إن شاء الله تعالى – (٢). الثالث: أن يكون خاليًا منهما؛ كما في البيت الذي يأتي الآن – إن شاء الله تعالى – (٢).

# <u>١٠٩</u> ألا يا قومِ لِلعجبِ العَجِيبِ وَلِلْغَـفَـلاتِ تَعْرِضُ لِلأَرِيبِ

أقول: هذا من الوافر.

و « الأريب » بفتح الهمزة وكسر الراء، وهو العالم بالأمور، وكذلك « الأَرِب » بدون الياء. الإعراب:

قوله: « ألا يا قوم » ألا حرف تنبيه، ويا حرف نداء، وقوم: منادى مضاف حذف منه ياء المتخام اكتفاء بدلالة الكسرة عليها، قوله: « للعجب » اللام فيه مكسورة؛ لأنه لام المستغاث من أجله، و « العجيب » بالجر صفته، قوله: « وللغفلات » عطف عليه.

قوله: « تعرض »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى الغفلات، وقوله: « للأريب »: جملة في محل النصب على المفعولية.

#### الاستشهاد فيه:

أنه ترك لام المستغاث والألف جميعًا، وكان القياس أن يقول: ألا يا لَقومي للعجب العجيب، أو يقول: ألا يا قومًا للعجب العجيب. فافهم (°).

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الأشموني ( ١٦٦/٣ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح الأشموني ( ١٦٥/٣، ١٦٦ )، والهمع ( ١٨٠/١ )، وتوضيح المقاصد ( ١٤ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٢٨ )، وأوضح المسالك ( ٤٧/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر، مجهول القائل، ولم يشر إلى ذلك العيني، وهو في التصريح ( ١٨١/٢ )، وشرح الأشموني ( ١٦٦/٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح الأشموني ( ١٦٥/٣، ١٦٦ )، والهمع ( ١٨٠/١ )، والتصريح ( ١٨١/٢ ).

### الشاهد الستون بعد التسعمائة (۲٬۱)

### وقد رابني قولُها يا هَنَاهُ

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وتمامه (٣):

...... ويحك ألحقت شرًّا بـشـر

وهو من قصيدة رائية، وأولها هو قوله (١٠):

أحارَ بنَ عمرو كأني خَمِرْ ويغدُو على المرء ما يأتمز إلى أن قال:

فَلَمْ يَرَنَا كَالِئ كَاشِحْ وَلَمْ يَفْش مِنَّا لَدَى الْبَيْت سِرْ وَقَدْ رَابَنِي قَوْلُهَا يَا هَنَاهُ وَيْحَلَكَ أَخْقَتَ شرًّا بِشَرْ وهي من المتقارب، وقد ذكرناها مستوفاة في شواهد الكلام (°).

قوله: « رابني »: من راب إذا وقع في الريبة بلا شك، وأراب يريب إذا لم يصرح بالريبة، وبعضهم يقول: هما بمعنى واحد، وأما في هذا البيت فهي ريبة واضحة، والضمير في « قولها » يرجع إلى ابنة العامري المذكورة فيما تقدم من القصيدة.

قوله: « يا هناه » هناه: اسم من أسماء النداء لا يستعمل فيما سواه، وهو كناية عن رجل بمنزلة: يا رجل يا إنسان، وأكثر ما يستعمل عند الجفاء والغلظة، قوله: « ألحقت شرًا بشر » معناه: كنت متهمًا فلما صرت إلينا ألحقت تهمة بتهمة؛ لأن التهمة شر، وتحقيقها شر منها.

#### الإعراب:

قوله: « وقد رابني » الواو للعطف، « وقد » للتحقيق، و « رابني »: جملة من الفعل والمفعول، و « قولها »: فاعل، قوله: « يا هناه »: منادى مقصور، قوله: « ويحك »: مصدر،

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه في توضيح المقاصد، تحقيق: د. عبد الرحمن علي سليمان.

<sup>(</sup>٢) صدر بيت من بحر المتقارب، ذكر الشارح عجزه، وهو من قصيدة لامرئ القيس يحكي فيها إغارته على أعدائه وهزيمته لهم، وأسره لثعلبة بن مالك عدوه، وانظره في ابن يعيش ( ٤٨/١ )، ( ٤٢/١ )، والأمالي الشجرية ( ٣٣٨/٢ )، والحزانة ( ٢٥٥/١ )، والمنصف ( ١٣٩/٣ )، وشرح التسهيل للمرادي ( ٣٩ )، تحقيق: د. عبد الهادي سليمان، والمقتصد ( ٧٦٢ ).

<sup>(</sup>٣) في ديوان امرئ القيس ( ١٥٤ )، ط. دار المعارف، و ( ٦٨ ) ط. دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٤) الديوان ( ٦٨ ). (٥) ينظر الشاهد رقم ( ٧ ).

شواهد الاستغاثة \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ١٤٧

والكاف في محل خفض بالإضافة، و « ألحقت شرًا »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل النصب لأنها مقول القول، والباء في « بشر » تتعلق بألحقت.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا هناه » حيث بناه على فعال؛ لأن أصله الهاء، وأدخلت عليه الألف لمد الصوت في النداء، أو أصله الواو فقلبت ألفًا، ثم أدخلت الهاء للوقف، ثم كثر في كلامهم حتى صارت الهاء كأنها أصلية فحركت بالكسرة (١)، وقال ابن مالك: يجوز فيه الكسر والضم (٢)، وقال أبو حيان: يحمل الكسر على أنه حرك به لالتقاء الساكنين، ويحمل الضم على أنه شبه هذه الهاء لما حركها بهاء الضمير، والذي حفظناه من الشيوخ ورويناه في هذا البيت الضم (٣).

### الشاهد الحادي والستون بعد التسعمائة (١٠٠٠)

ويا دَمْعِ ما أَجْرَى ويا قلبِ ما أَصْبَى ويا شَوْقِ مَا أَبْقَى ويَا لِي مِنَ النَّوَى

أقول: قيل إنه من كلام المحدثين وهو الظاهر، قلت: إنه من قصيدة طويلة بائية قالها أبو الطيب أحمد بن الحسين المتنبي، وأولها قوله:

فَإِنَّكَ كُنْتَ الشَّرْقَ للشَّمْسِ والغَرْبَا

١ - فَدَيْنَاكَ مِنْ رَبْعِ وَإِنْ زِدْتَنَا كَربًا وهي من الطويل.

و « النوى » بفتح النون والواو مقصورًا، وهو البعد، قال ابن فارس: النوى: التحوُّلُ من مكانٍ

<sup>(</sup>١) قال ابن الشجري (٣٣٨/٢): « فمعنى: يا هناه: يا رجل، واختلف البصريون في أصل تركيب هذه الكلمة ووزنها، فذهب بعضهم إلى أن أصلها: هناو فعال من هنوك، فأبدلوا من الواو الهاء، وقال آخرون: بل أبدلت من الواو الهمزة لوقوع الواو طرفًا بعد ألف زائدة ثم أبدلت من الهمزة الهاء؛ كما قالوا في: إياك: هِيّاك، وهذا عندي هو الصواب. وقال قوم منهم: إن الهاء أصلية وليست ببدل وجعلوها من الكلم التي جاءت لامها في لغة هاء وفي أخرى واؤا كسنة وعضة، وقال من رغب عن هذا المذهب: إن هذا القول ضعيف لأن باب سلس وقلق قليل فلا يقاس عليه ».

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك في الشرح: « قولهم يا هناه بالكسر والضم، والأصل السكون لأنها هاء السكت، لكنها أجري الوصل بها وبأشباهها مجرى الوقف قي الثبوت فحركت لسكونها في الأصل وسكون ما قبلها، فمن حركها بالضم شبهها بهاء الضمير، ومن حركها بالكسر فعلى أصل التقاء الساكنين، وفي كسرها حجة بينة على أنها هاء سكت لا بدل من لام الكلمة ٤. شرح التسهيل لابن مالك ( ٤٠٨/٣ ).

<sup>(</sup>٣) الارتشاف ( ١٣٨/٣ )، والتذييل والتكميل: باب النداء.

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد (١٤/٤).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، من قصيدة للمتنبي يمدح بها سيف الدولة بدأها بالغزل ويخاطبه الأطلال، انظر ديوان المتنبي ( ٢٠٦١ ) بشرح العكبري، وانظر أيضًا ديوانه ( ٨٧/٢ )، شرح ناصيف اليازجي، تقديم: ياسين الأيوني ط. دار الهلال أولى ( ١٩٩٦م )، والمغني ( ٢٠٨ )، وشرح الأشموني ( ١٦٣/٣ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٤١ ).

١٧٤٢ \_\_\_\_\_\_ شواهد الاستغاثة

إلى مكان (١)، قوله: « أصبى »: من صبا يصبو إذا مال، ومنه الصبي؛ لأنه يميل إلى كل شيء. الإعراب:

قوله: « فيا شوق » الفاء للعطف إن تقدمه شيء، « ويا »: حرف نداء، والمنادى محذوف، أي: يا قوم شوقي ما أبقاه، أو تكون يا لمجرد التنبيه فلا تحتاج إلى تقدير المنادى، « وشوق »: مبتدأ، وأصله: شوقي بياء المتكلم فحذفت اكتفاء بالكسرة.

قوله: « ما أبقى » كلمة ما للتعجب في محل الرفع بالابتداء، وأبقى خبره، والجملة في محل الرفع على الخبرية، والعائد فيها محذوف تقديره: ما أبقاه، وكذلك الكلام في قوله: « ويا قلب ما أصبى ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ويا لي من النوى » فإن اللام فيه لام الاستغاثة وهي مكسورة، وأجاز ابن جني أن يكون قوله: « يا لي » مستغاثًا به كأنه استغاث بنفسه من النوى، قال: ويمكن أن يكون استغاث لنفسه وحذف المستغاث به (٢).

وقال ابن عصفور (٣): والصحيح عندي أن: « يا لي » حيث وقع الضمير فيه مستغاثًا له، والمستغاث به محذوف؛ لأن العامل في المستغاث به إنما هو الفعل المضمر الذي قام حرف النداء مقامه.

وقد نصَّ على ذلك سيبويه في باب الجر فقال هناك: فإذا قلت: يا لبكر فإنما أردت أن تجعل ما يعمل في المنادى مضافًا إلى بكر باللام (<sup>1)</sup>.

فإذا جعلت الضمير من قولك: « يا لي » واقعًا على المستغاث به لزم أن يكون التقدير: يا أدعو لي، وذلك غير سائغ؛ لأنه يؤدي إلى تعدي فعل المضمر المتص إلى ضميره المتصل، وذلك لا يجوز إلا في باب ظننت.

قال أبو حيان: هذا على ما اختاره من مذهب سيبويه، فأما على مذهب ابن جني فلا يلزم

<sup>(</sup>۱) مجمل اللغة: « نوى » وروايته فيه: « من دار إلى دار ».

<sup>(</sup>٢) لم أعثر عليه في مؤلفات ابن جني التي بين يدي وهو موجود في شرح ديوان المتنبي لابن جني ( مخطوط ) بمعهد المخطوطات ( القاهرة ) رقم ( ٢٦ ) أدب بدون ترقيم.

<sup>(</sup>٣) شرح المُقرب لابن عَصْفُور ( الجزء الثاني – المنصوبات ( ١١٤٨ ) وهو بنصه، وشرح جمل الزجاجي « الكبير »

لابن عصفور ( ۱۱۰/۲ ). (٤) آخر نص سيبويه، وانظر الكتاب ( ٤٢١/١ ).

ذلك لأن اللام تتعلق بما في « يا » من معنى الفعل، ولا تجري « يا » مجرى صريح الفعل؛ لأنها لا تتحمل ضميرًا كما لم تتحمله ها التي للتنبيه، إذا عملت في الحال (١). وأما على اختيار ابن خروف أن اللام زائدة فيصح رد ابن عصفور ومنعه.

# الشاهد الثاني والستون بعد التسعمائة (٢٠٠٠)

العَطَّافِنَا ويَا لَرِيَاحِ ١٦٢ يَا لَحَطَّافِنَا ويَا لَرِيَاحِ

أقول: أنشده سيبويه ولم يعزه إلى أحد، وتمامه (٤):

وأبي الحَشْرَجِ الفتى النَّفَّاحِ

وقبله:

١- يا لَقَوْمِي مَن لِلْعُلَا وَالمسَاعِي يَا لَقَوْمِي مَنْ لِلنَّدَى والسَّمَاحِ
 [ وهو من الخفيف.

« والمساعي » ] (°): جمع مسعاة في الكرم والجود، و « الندى » مقصور، وهو السخاء والسماح والجود والكرم، و « عطاف ورياح وأبو الحشرج »: أسماء رجال؛ فالشاعر يرثي هؤلاء، ورياح بالياء آخر الحروف، والنفاح بالنون والفاء المشددة معناه: الكثير العطاء، يقال: نفحه

بشيء إذا أعطاه، وقال ابن فارس: نفح بالمال نفحًا، ولا يزال لفلان نفحات من المعروف (١).

# الإعراب:

قوله: « يا لعطافنا » يا حرف نداء، واللام في: « يا لعطافنا » مفتوحة لأنه مستغاث به، وقوله: « يا لرياح »: عطف عليه، واللام فيه – أيضًا – مفتوحة، وإنما تكسر اللام في المعطوف إذا لم يكرر حرف النداء، وهاهنا قد كرر فلذلك فتحت، قوله: « وأبي الحشرج »: عطف على ما قبله، والتقدير: ويا لأبي الحشرج، ولا تلزم اللام في المعطوف، ويجوز أن يؤتى بها، ويجوز أن تترك، قوله: « الفتى »: بدل من أبي الحشرج، و « النفاح »: صفته.

<sup>(</sup>١) يراجع شرح الأشموني ( ١٦٣/٣ )، والارتشاف ( ١٤١/٣، ١٤٢ ).

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد (۲۹/۶).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الخفيف، لقائل مجهول، وهو بلا نسبة في الكتاب ( ٢١٧/٢ )، والدرر ( ١٥٦/١ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٤١٠/٣ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٠/٣ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ): واستكملته من نسخة الخزانة.

<sup>(</sup>٦) في مجمل اللغة: ﴿ نفح ﴾ ونفحه بالمال نفحًا، ولا تزال لفلان نفحات من المعروف.

\$ ٤٧٠ \_\_\_\_\_ شواهد الاستغاثة

#### الاستشهاد فيه في موضعين:

الأول: في قوله: « ويا لرياح » حيث فتحت فيه اللام لتكرار: « يا » كما ذكرنا.

والثاني: ترك اللام في المعطوف؛ كما في قوله: « وأبي الحشرج » إذ أصله: ويا لأبي الحشرج. فافهم (١).

# الشاهد الثالث والستون بعد التسعمائة (۲٬۲)

# 

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وتمامه:

..... بكلٌ مَغَارِ الفَتْلِ شُدَّتْ بِيَذْبُلِ

وهو من قصيدته المشهورة التي أولها <sup>(٤)</sup>:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

وقد ذكرنا غالبها، قوله: « مغار الفتل » أي: محكم الفتل، يقال: أغرت الحبل إغارة، قال الحوهري: يقال: حبل شديد الغارة؛ أي: شديد الفتل (°)، قوله: « بيذبل » بفتح الياء آخر الحروف وسكون الذال المعجمة وضم الباء الموحدة وفي آخره لام، وهو اسم جبل.

#### الإعراب:

قوله: « فيا لك » الفاء للعطف رابطة، ويا حرف نداء، واللام في « لك » للاستغاثة والتعجب، استغاث به منه لطوله؛ كأنه قال: يا ليل ما أطولك! قوله: « من ليل »: مستغاث من أجله، وجر بمن لأن « من » تأتي للتعليل كما تأتي اللام، قوله: « كأن » للتشبيه، و « نجومه »: اسمه، وخبره قوله: « شدت بيذبل ».

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٤١٠/٣ )، وشرح الأشموني ( ١٦٥/٣ ).

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد (۲۰/٤).

<sup>(</sup>٣) صدر بيت من بحر الطويل، ذكر الشارح عجزه، وهو في معلقة امرئ القيس، وانظر الشاهد في شرح عمدة الحافظ ( ٣٠٣ )، والخزانة ( ٤١٢/٢ )، ورصف المباني ( ٢٢٠ )، والمغني ( ٢١٥ )، والدرر ( ١٦٦/٤ )، وشرح شواهد المغني ( ٧٧٤ ).

<sup>(</sup>٤) الديوان ( ١١٧ ) ط. دار الكتب العلمية، و ( ٨ )، ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٥) انظر الصحاح للجوهري مادة: ( غور ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فيا لك » حيث جاءت اللام فيه للاستغاثة، وفتحت اللام فيه مع أنه مستغاث من أجله؛ لأن اللام إنما تكسر في المستغاث من أجله إذا كانت في الأسماء الظاهرة، فأما الضمير فتفتح معه اللام إلا مع الياء نحو: يا لزيد لك، وإذا قلت: يا لك، احتمل الأمرين.

وهاهنا استشهاد آخر وهو قوله: « من ليل » فإنه مستغاث من أجله، وقد جر بحرف من كما ذكرنا (١).

### الشاهد الرابع والستون بعد التسعمائة (۲٬۲)

اللَّهُ المُرْدِي الألبابِ مِنْ نَفَرِ لَا يَبْرَحُ السَّفَهُ المُرْدِي لهمْ دِينًا اللَّهُ المُرْدِي لهمْ دِينًا

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط.

قوله: « ذوي الألباب »: جمع لب بضم اللام وهو العقل، و « النفر »: الرجال من ثلاثة إلى عشرة، وكذلك: النفير والنفرة؛ حكاهما الفراء (٤)، و « السفه »: خفة العقل، و « المردي »: فاعل من أردى من الرداءة (٥) وهي الدناءة.

#### الإعراب:

قوله: « يا للرجال » يا حرف نداء، واللام في للرجال لام الاستغاثة وهي مفتوحة، والرجال مجرورة بها، قوله: « فوي الألباب »: كلام إضافي صفة للرجال، قوله: « من نفر »: مستغاث من أجله، قوله: « لا يبرح » بمعنى: لا يزال، وقوله: « السفه »: اسمه، و « المردي »: صفته و « دينًا »: خبره، والجملة في محل الجر لأنها صفة لنفر.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من نفر » حيث جر المستغاث من أجله بكلمة من، وذلك لما قلنا إن من للتعليل كاللام (<sup>٦</sup>).

<sup>(</sup>١) ينظر اللامات للزجاجي ( ٨٧ ) وما بعدها، وشرح عمدة الحافظ ( ٣٠٣ )، وشرح شواهد المغني ( ٥٧٥ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد (٢١/٤).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، لقائل مجهول،وهو في الهمع ( ١٨٠/١ )، وشرح الأشموني ( ١٦٥/٣ )، والمعجم المفصل ( ٩٨٢ )، والدرر ( ٤٤/٣ ).

<sup>(</sup>٤) في اللسان: ﴿ وَقَالَ الْفُرَاءُ: نَفْرَةَ الرَّجَلِّ وَنَفْرُهُ رَهُطُهُ ﴾ مادة: نفر.

 <sup>(</sup>٥) في هامش الخزانة: « قول العيني: من الرداءة، الصواب: من الإرداء ».

<sup>(</sup>٦) قال الأشموني: « الرابع: قد يجر المستغاث من أجله بمن كقوله: « البيت »، وقال الصبان: « أي: إذا كان مستنصرًا =

### الشاهد الخامس والستون بعد التسعمائة (۲٬۱)

# ما المُناسِ أَبَوْا إِلَّا مُشَابَرَةً عَلَى التَّوَغُلِ فِي بَغْي وَعُدُوانِ عَلَى التَّوَغُلِ فِي بَغْي وَعُدُوانِ

أقول: هذا - أيضًا - من البسيط.

قوله: « أبوا »: من الإباء وهو الامتناع، و « المثابرة »: المواظبة والمداومة، و « التوغل »: بتشديد الغين المعجمة، وهو التعمق في الدخول، و « البغي »: الظلم، وكذلك العدوان.

#### الإعراب:

قوله: « يا لأناس » يا حرف نداء، واللام في لأناس مكسورة وهو مستغاث له، والمستغاث به محذوف تقديره: يا لقومي لأناس، قوله: « أبوا »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه العائد على أناس، قوله: « مثابرة » منصوب بإلا (٣)، و « على التوغل »: يتعلق بمثابرة، قوله: « في بغي »: جار ومجرور يتعلق بالتوغل، و « عدوان »: عطف على بغي.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **لأناس** » فإنه مستغاث له اتصل بيا مجرورًا باللام المكسورة، وحذف [ منه ] <sup>(1)</sup> المستغاث به؛ كما ذكرنا <sup>(0)</sup>.

**\* \* \*** 

( ۲/۲ ه )، والارتشاف ( ۱٤٠/۳ ).

<sup>=</sup> عليه فإن كان مستنصرًا له تعين جره باللام، وإذا جر الأول بمن وجب تعلقها بفعل من مادة التخليص أو الإنصاف أو نحوهما، أفاده الدماميني وسكت عليه شيخنا والبعض، وفيه أنه لا مانع من تعلقه بفعل الدعاء وجعل من سببية ،، شرح الأشموني وحاشية الصبان ( ١٦٥/٣ ، ١٦٦ ).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٢/٤).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، ولم ينسب فيما ورد من مراجع، وانظره في تعليق الفرائد ( ٢٠٢٢ )، والارتشاف ( ٢٠/٣ )، والمعجم المفصل ( ٢٠٢٤ )، والمعجم المفصل ( ٢٠٢٤ ). (٣) الصحيح أنه منصوب بالفعل أبوا، والاستثناء مفرغ.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) وذلك لأنه قد يحذف المستغاث به فيقع و يا ۽ على المستغاث من أجله وذلك لكون المستغاث من أجله غير صالح لأن يكون مستغاثًا. ينظر شرح التسهيل للمرادي ( ٤٤/٣ )، وشرح الأشموني ( ١٦٧٣، ١٦٦٨ )، وتعليق الفرائد

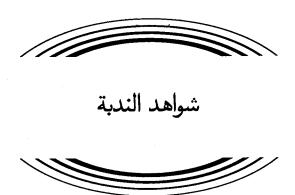

### الشاهد السادس والستون بعد التسعمائة (۲۰۱)

أقول: لم أقف على اسم راجزه، وبعده:

### أإسلي يَأْخُذُهَا كَرَوَّسُ

و « فقعس »: اسم حي من أسد، و « كروس » بفتح الكاف الراء وتشديد الواو وفي آخره سين مهملة؛ اسم رجل، وفي الأصل: الكروس: الرجل الغليظ، وكان كروس أغار على إبل الشاعر؛ فلذلك ندب بقوله:

قوله: « وافقعسًا » كلمة « وا » للندبة، قوله: « وأين »: استفهام عن المكان، قال ابن هشام: [ استفهام ] (٣) استبعاد لأن من كان في التراب فهو في غاية البعد.

قلت: وإنما قال ذلك؛ لأنه فسر الفقعس باسم رجل وأنه قد مات فندبه الشاعر، ولكن الشطر الثاني من أسد، وكان كروس

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٢٩ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٧/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيتان من بحر الرجز المشطور، وهما لرجل من بني أسد، وانظرهما في رصف المباني (١٧)، والتصريح (١٨٢/٢)، والمقرب ( ١٨٤/١)، والهمع ( ١٧٢/١، ١٧٩)، والدرر ( ١٧/٣)، وشرح الأشموني ( ١٦٨/٣)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١١٧٩).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

أغار على إبله فندب باسم من فقده لغيبته؛ إذ لو كان فقعس هناك لم يجترئ كروس على الإغارة، ومحل « أين » رفع على الخبرية؛ لأن قوله: « فقعس »: مبتدأ، وقوله: « مني » يتعلق بمحذوف تقديره: أين صار مني فقعس؟

قوله: « أَإبلي » الهمزة فيه للاستفهام، وإبلي: كلام إضافي مبتدأ، والجملة أعني قوله: « يأخذها كروس »: خبره.

#### الاستشهاد فيه:

على تنوين: « فقعسًا » فإنه لما اضطر الشاعر إلى تنوينه نونه بالنصب، ويجوز ضمه – أيضًا –، وقال ابن مالك: كذا روي بالنصب، ولو قيل بالضم جاز (١).

# الشاهد السابع والستون بعد التسعمائة (٢)

الله يَا عُـمَـلَتَ أَمْرًا عَظِيمًا فاصْطَبَرْتَ لَهُ وَقُمْتَ فِيهِ بِأَمْرِ اللَّه يَا عُـمَـرَا اللهِ عَـمَـرَا

أقول: قائله هو جرير بن الخطفي، وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد النداء (٣).

### والاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « يا عمرا » حيث ألحق في آخره ألف الندبة؛ لأنه الذي انتهى به الاسم (<sup>1)</sup>. الشاهد الثامن والستون بعد التسعمائة (<sup>(1)</sup>)

الا يَا عسمسرو عسمراه وعسمرو بسن الربيراه

أ**قول**: لم أقف على اسم [ قائله، وهو من الهزج ] (<sup>٧</sup>).

<sup>(</sup>١) لا تثبت هاء الندبة في الوصل بل تحذف فإن وقف عليها ثبتت، وأما الألف فقد يعوض منها بتنوين في الشعر، وإن نون جاز فيه الرفع والنصب كما في هذا الشاهد. ينظر المقرب ( ١٨٤/١ )، وشرح التصريح بمضمون التوضيح ( ١٨٢/٢ )، وشرح الأشموني ( ٣/١٤/٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٤١٤/٣ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۲۲۹ ). (۳) ينظر الشاهد رقم ( ۹۳۶ ).

<sup>(</sup>٤) لتنزيله منزلة المفقود كقول عمر - وقد أخبر بجدب أصاب بعض العرب -: « واعمراه واعمراه ». شرح الأشموني ( ١٦٧/٣ ).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم (٢٣٠).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الهزج، وهو لقائل مجهول، وقد نسبه العيني للرجز، والصحيح أنه من الهزج، وانظره في الدرر ( ٤٢/٣ )، ورصف المباني ( ٢٧ )، والمقرب ( ١٨٤/١ )، والمعجم المفصل ( ١٠٦٩ ).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.

أراد بعمرو عمرو بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشي الأسدي.

#### الإعراب:

قوله: « ألا » للتنبيه، و « يا »: حرف نداء، و « عمرو »: منادى مفرد معرفة، و « عمراه »: تأكيد للمنادى ومندوب، وقوله: « وعمرو بن الزبيراه »: عطف عليه.

#### الاستشهاد فيه:

في تحريك الهاء في « عمراه » وفي « الزبيراه » بالضم؛ وذلك لأن المندوب إذا وقف عليه لحقه بعد القلب هاء السكت نحو: وازيداه، ولا تثبت الهاء في الوصل إلا في الضرورة، والبيت من الضرورة (١).

وقال ابن مالك: لحق الهاء في « عمراه » وهو توكيد مندوب، ولحقت في « الزبيراه » وهو مضاف إليه نعت معطوف على مندوب، فلحاقها نعت المندوب أولى بالجواز، وكذلك لحاقها المضاف إليه نعت المندوب (٢).

# الشاهد التاسع والستون بعد التسعمائة (٢٠١٠)

وَتَقُولُ سَلْمَى وَارَزِيَّ تِيَهُ وَلَ سَلْمَى وَارَزِيَّ تِيَهُ

أقول: قائله هو عبد الله بن قيس الرقيات، وصدره (٥):

<sup>(</sup>١) إذا وقف على المندوب جاز زيادة هاء السكت بعد المد، سواء أكان ألفًا نحو: وامحمداه، أم ياء نحو: واغلامكيه أم واؤا نحو: واغلامهوه، ولا تثبت هاء السكت في الوصل اختيارًا خلافًا للفراء حيث أجاز إثباتها في الوصل اختيارًا مضمومة أو مكسورة، وربحا ثبتت في الضرورة وصلًا مضمومة تشبيهًا لها بها الضمير ومكسورة لالتقاء الساكنين، ومن ثبوتها في الوصل شاهدنا هذا. ينظر شرح الأشموني ( ١٧٠/٣)، وأسرار النداء ( ١٦٦ ).

<sup>(</sup>٢) أقول: قال ابن مالك: ۵ لا يجيز الخليل وسيبويه أن تلحق ألف الندبة آخر نعت المندوب، وأجاز ذلك يونس نحو أن يقول: وازيد البطلاه، ويؤيد قول يونس قول بعض العرب: واجمجمتي الشاميتيناه، وقول الشاعر ( البيت ) فلحقت في الشاميتيناه وهو نعت مندوب، ولحقت في عمراه وهو توكيد مندوب، ولحقت في الزبيراه وهو مضاف إليه نعت معطوف على مندوب ٤. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢١٦/٣ )، والكتاب ( ٢٢٥/٢، ٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد (٢٥/٤).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الكامل، وهو من قصيدة لعبد الله بن قيس الرقيات يرثي فيها شهداء موقعة الحرة سنة (٣٣هـ)، التي قتل فيها كثير من قومه، وانظرها في ديوانه ( ٩٧)، ط. دار صادر، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٢٢١/٢)، والمقتضب ( ٢٧٢/٤)، وشرح أبيات سيبويه ( ٩٩/١)، وشرح التصريح ( ١٠٦٧)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٠٦٩). (٥) ديوان عبد الله بن قيس الرقيات ( ٩) وما بعدها، تحقيق وشرح: د. محمد نجم، دار صادر، بيروت.

### تَبْكِيهِمُ أَسْمَاءُ مُعْوِلَةً .........

وهو من قصيدة من الكامل، يرثي بها قومًا من قريش قُتلوا يوم الحرة بالمدينة في زمن يزيد ابن معاوية، وأولها هو قوله:

١- ذهبَ الصِّبَا وَتَرَكْتُ غَيْتِيَهُ وَرَأَى الغَوَانِي شَيْبَ لِتِّينَهُ
 ٢- وهَجَرْنَنِي وهجرتُهُنَّ وقدْ غَنِيَتْ كَرَائِمُهَا يَطُفْنَ بِيَهُ
 ٣- سَدِمًا يغزِينِي الصَّحِيخُ وَقَدْ مَرَّ النَّونُ عَلَى كريتيه
 إلى أن قال:

٤- تبكيهم أسماء..... إلى آخورية ،
 ٥- كيف الرُقَادُ وكُلَّما هَجَعَتْ عَينِي أَلمٌ خَيَالُ إِخْوَتِيَّهُ ،

٦ - تالله أبرخ في مُقَدَّمَةِ أهدي الجيوشَ إليَّ شِكْتِيَّهُ

٧- حتَّى أُفَجِّعَهُم بِإِخْوَتِهِمْ وأسوقُ نِسْوتَهِمْ بِنِسْوتِيَّهُ

قوله: « معولة »: من أعولت المرأة إعوالًا؛ من العويل وهو الصياح، « وارزيتيه » الرزية: المصيبة، وكذلك الرزء.

قوله: « سدمًا » بفتح السين المهملة وكسر الدال، قال الجوهري: السدم: المغتاظ (١)، و « المنون »: الموت، و « ألم »: من الإلمام وهو النزول، و قوله: « على شكتيه »: جملة اسمية وقعت حالًا بلا واو، و « الشكة » بكسر الشين؛ السلاح، ومنه: رجل شاك السلاح.

#### الإعراب:

قوله: « تبكيهم »: جملة من الفعل والمفعول، والضمير يرجع إلى بني عبد المذكورين في القصيدة، قوله: « أسماء »: فاعل تبكي، قوله: « معولة » بالنصب حال من أسماء.

قوله: « تقول سلمى »: جملة من الفعل والفاعل، ويروى: تقول ليلى، قوله: « وارزيتيه »: مقول القول، وكلمة: « وا » للندبة، والهاء فيه هاء السكت، وهي اللاحقة لبيان حركة أو حرف نحو: ﴿ مَا هِيَةٌ ﴾ [ القارعة: ١٠] ونحوها.

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « سدم ».

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وارزيتيه » حيث أغنى عن اسم المندوب ذكر لفظ الرزية، وذلك أن الأصل في الندبة أن تكون باسم علم أو مضاف إضافة يتضح بها المندوب، ولكن ربما يندب بلفظ الرزية ونحوها؛ كقولهم: وانقطاع ظهراه، وارزيتيه ونحو ذلك (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التصريح بمضمون التوضيح ( ١٨١/٢ ).

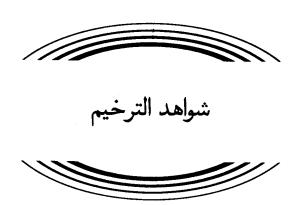

# الشاهد السبعون بعد التسعمائة (۲۰۱)

# عَارِ لَا أُرْمِيَنْ مِنكُمْ بِدَاهِيَةٍ لَمْ يَلْقَهَا سُوقَةُ قَبْلِي ولا مَلِكُ لَمْ يَلْقَهَا سُوقَةُ قَبْلِي ولا مَلِكُ

أقول: قائله زهير بن أبي سلمى، وهو من قصيدة يخاطب بها الحارث بن ورقاء الصيداوي أحد بني أسد بن خزيمة، وكان أغار على بني عبد الله بن غطفان فغنم وأخذ إبل (٢) زهير وراعيه يسارًا؛ فطالبهم بذلك ليردوا عليه ما أخذوه وتوعدهم بالهجاء، فأطالوا معه حتى هجاهم فردوا عليه غلامه وإبله، وقبل البيت المذكور (٤):

١ - هلا سألتَ بني الصيداءِ كلُّهمُ اللهُ بأي حبلِ جِوارِ كنتُ أمتسكُ

٢ - فَلَنْ يَقُولُوا بَحَبِلِ وَاهْنِ خَلَقِ

٣- يا حار.....

٤ - ازْدُدْ يَسَارًا وَلَا تَعْنَفْ عَلَيْهِ وَلَا

وهي من البسيط.

لوكان قُومُكَ فَي أسبابهِ هَـلَكُوا ......السي آخــره تَمَعَكُ بِعَرْضِكَ إِنَّ الغَادِرَ المَعِكُ

(١) ابن الناظم ( ٢٣١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، من قصيدة لزهير بن أبي سلمى، قالها للحارث بن ورقاء وقومه حين أغاروا على إبل لزهير وأخذوها، وأخذوا راعيها يسارًا، وهي كافية، مدحها الأصمعي بقوله: ليس على الأرض كافية أجود منها، وانظر بيت الشاهد في ابن يعيش ( ٢٢/٢ )، واللمع ( ١٩٨٠ )، والهمع ( ١٨٤/١ )، والدرر ( ٣/٣ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٦٢٣ ).

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): غنم.

<sup>(</sup>٤) انظر القصيدة في الديوان ( ٨١ )، شرح علي فاعور، ط. دار الكتب العلمية، ط. أولى ( ١٩٨٨م )، وديوان شعر زهير بن أبي سلمى، صنعة الأعلم الشنتمري ( ٧٨ )، تحقيق: فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية.

شواهد الترخيم \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

قوله: « بداهية » الداهية: النازلة بالقوم والخطب الشديد، قوله: « سوقة » بضم السين المهملة وسكون الواو وفتح القاف؛ واحدة السوق وهم أصحاب السوق، واحدهم سوقي، وقال اللخمي: السوقة: كل من كان دون الملك، وجمعها: سوق، وقيل: هم أوساط الناس، و « الملك »: ذو الملك، وليس على الفعل، ولكنه على النسب، يقول: يا حارث لا تتعرض لإنزال هذه الداهية بي ولا تتمادى على ما فعلت منها، فإن فعلت رميت منك بداهية عظيمة.

#### الإعراب:

قوله: « يا حار » يا حرف نداء، وحار: مندى مرخم، وأصله: يا حارث، قوله: « لا أرمين »: على صيغة المجهول مجزوم بالنهي، ويحتمل أن يكون دعاء، قوله: « بداهية »: يتعلق به، قوله: « منكم » في محل الجر لأنها صفة لداهية، والتقدير: بداهية كائنة منكم (١)، قوله: « لم يلقها »: فعل ومفعول و « سوقة »: فاعله، والجملة في محل الجر لأنها صفة لداهية، والتقدير: بداهية غير لاقي لها قبلى سوقة ولا ملك.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا حار » حيث رخم على لغة من يحذف آخر الأسم ويبقي الباقي على ما كان عليه من كسر الراء. فافهم (٢).

# الشاهد الحادي والسبعون بعد التسعمائة (٢٠١٠)

الله جارِي لا تَسْتَنْكُرِي عَذِيرِي سَيْرِي وَإِشْفَاقِي على بَعِيرِي كَالِمُ اللهِ عَلَى بَعِيرِي

أقول: قائله هو العجاج والد رؤبة، وبعده (°):

<sup>(</sup>١) قوله: ٥ منكم ، في محل جر صفة لداهية، ليس بصحيح، والصواب أنه حال لتقدمه.

<sup>(</sup>۲) خلاصة الأمر أنه يوجد في الاسم المرخم لغتان: الأولى: أن تنوي رد المحذوف فتيقي الاسم بعد الحذف منه على حركة آخر حرف بعد المحذوف إلى الحكم الإعرابي الجديد وركة آخر حرف بعد المحذوف إلى الحكم الإعرابي الجديد وتسمى اللغة الأولى لغة من ينوي رد المحذوف، وتسمى الثانية: لغة من لم ينو رد المحذوف، وشاهدنا هنا على اللغة الأولى وهي لغة من ينوي رد المحذوف، وينظر في هاتين اللغتين: شرح التسهيل لابن مالك ( ٤٢٤/٣ ) وما بعدها، وشرح المقرب للدكتور على فاخر ( ١٢١٤) من القسم الثاني ( المنصوبات ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٣١ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٤/٤ )، وأوضح المسالك ( ٥٥/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيتان من بحر الرجز المشطور، وهما مطلع أرجوزة طويلة للعجاج والد رؤبة يتحدث فيها عن أغراض شتى، ديوانه ( ١٨٤ )، وانظر الشاهد في المقتضب ( ٢٦٠/٤ )، والخزانة ( ١٢٥/٢ )، وابن يعيش ( ٢٣١/٢ )، وشرح التصريح ( ١٨٥/٢ ).

<sup>(</sup>٥) ديوان العجاج ( ١٨٤ )، تحقيق: سعدى ضناوي، ط. دار صادر بيروت.

وكَثرَةُ الحَديثِ عَنْ شُقُورِي وقذري ما ليس بالمقذوري

٢ - وهَلْ يَرَدُّ مَا خَلَا تَخْبِيرِي
 ٣ - مَعَ الجَلَا ولَاثِح القَتِيرِي
 ٤ - وحِفْظَةِ أكنها ضميري

وهي من الرجز المسدس.

قوله: «عذيري » العذير بفتح العين المهملة وكسر الذال المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء، وهو الأمر الذي يحاوله الإنسان مما يعذر عليه إذا فعله، ويجمع على: عُذُر بضمتين.

والمعنى: يا جارية [ لا تستنكري ما أحاوله معذورًا أنا فيه، وقال أبو عبيدة: معناه ] (١) لا تنكري حالي من الهرم يا جارية، ولا كثرة ما أحدث به؛ يعني: مما تقدم في بالي من الأسرار، وذلك من أحوال الشيوخ المسنين وتهاتر الهرمى.

قوله: « عن شقوري » بضم الشين المعجمة والقاف، وهو الحاجة، وكان الأصمعي يقولها بفتح الشين، والأول أصح، قوله: « القتير » بفتح القاف وكسر التاء المثناة من فوق بعدها ياء آخر الحروف ساكنة، وهو الشيب.

قوله: « قذري » بفتح الذال المعجمة؛ من القذر وهو ضد النظافة، ومنه قوله: بالمقذور، قوله: « حفظة » بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وفتح الظاء المعجمة، وهي الحمية والغضب؛ كذا فسَّره في العباب، ثم أنشد البيت المذكور، قوله: « أكنها » أي: أخفاها، « ضميري » أي: قلس.

#### الإعراب:

قوله: « جاري »: منادى مرخم حذف منه حرف النداء، والتقدير: يا جارية، وإنما رخم فحذف منه تاء التأنيث وحذف أداة النداء ضرورة.

قوله: « لا تستنكري »: جملة من الفعل والفاعل دخلت عليها لا الناهية، قوله: « عذيري »: كلام إضافي مفعول، قوله: « سيري »: بدل من قوله: « عذيري »، و « إشفاقي »: عطف على سيري، ويجوز أن تكون الواو فيه بمعنى مع، قوله: « على بعيري » يتعلق بقوله: إشفاقي.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **جاري** » حيث حذف [ منه ] (١) حرف النداء، ورخم بحذف تاء التأنيث للضرورة (٢).

# الشاهد الثاني والسبعون بعد التسعمائة (٢٠٤)

۹۷۲ يا علقم الخير قد طالت إقامتنا

أقول: [ قائله هو ]، وتمامه: [ ... ] <sup>(°)</sup>.

وهو من البسيط. المعنى ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: « [ یا علقم الخیر ] <sup>(۱)</sup>، أصله: یا علقمة الخیر، وهو منادی منصوب مضاف، قوله: « قد » للتحقیق، و « طالت »: فعل، وقوله: « إقامتنا »: كلام إضافی فاعله.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا علقم الخير » فإن الشاعر قد رخم علقمة، والحال أنه مضاف إلى الخير كما ذكرنا، ومن شرط الترخيم ألا يكون المنادى مضافًا؛ فلا يجوز ترخيم نحو: طلحة الخير، فأما الذي ورد في هذا البيت فنادر، واعلم أن ترخيم المنادى المركب لا يخلو إما أن [ يكون ] (٧) تركيبه على غير جهة الإسناد أو على جهة الإسناد؛ أما الأول فإن كان تركيب إضافة امتنع ترخيمه على الأصح، وإن لم يكن تركيب إضافة جاز مطلقًا، سواء كان تركيب اسمين مجعلا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ضرائر الشعر لابن عصفور (١٥٤)، وابن الشجري (٣١٥/٢)، وهو من الشواهد التي استجيز ترخيمها من النكرات المقصود قصدها كل مؤنث بالتاء كقولك في: جارية وجالسة: يا جاري هلمي، ويا جالس قومي، ولم يأت ترخيم منكر قصد قصده إلا ترخيم و صاحب »، وذلك لكثرة استعماله وتشبيهه بالعلم من حيث وهنه النداء بالبناء فاستجازوا فيه: يا صائح لأن من يضم المنادى يجعله بعد الحذف كاسم قائم بنفسه لا دلالة فيه على المحذوف، فلم تحتمل النكرة أن يفعل بها هذا.

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد (٣٥/٤).

<sup>(</sup>٤) شطر بيت من بحر البسيط، لم يعثر له على تتمة ولا قائل، وهو في شرح الأشموني ( ٤٦٨/٣ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض في الأصل (أ، ب).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في (أ): وفي (ب): [علقم أصله].

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين زيادة لإصلاح اللفظ.

اسمًا واحدًا؛ كمعدي كرب، أو اسم صوت كسيبويه، أو تركيب العدد كخمسة عشر، وأما الثاني: وهو تركيب على جهة الإسناد، نحو: تأبط شرًّا وبرق نحره، فلا يجوز ترخيمه على الأصح (١).

### الشاهد الثالث والسبعون بعد التسعمائة (٢٠٠٦)

عَنْهِ لَيْغُمَ الْفَتَى تَعَشُو إِلَى ضَوْءِ نَارِهِ طَرِيفُ بَنُ مَالِ لَيْلَةَ الْجُوعِ والخَصَرْ

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وبعده بيت آخر وهو (١٠): ٢ - إذا البازِلُ الكَوْماءُ راحَتْ عَشِيَّةً تُلاوِذُ من صوتِ المُبِسِّينَ بالشَّجَرُ وهما من الطويل.

قوله: « تعشو » أي: تسير في العشاء – وهو الظلام – إلى ضوء ناره، « والخصر » بفتح الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة؛ شدة البرد، قوله: « إذا البازل .. إلخ »: يصف شدة الزمان وبرده، وأن هذا الممدوح كريم في هذا الوقت، و « البازل »: المسنة من الإبل، وهي أجلدها وأقواها،

<sup>(</sup>١) ذكر ابن الضائع شروطًا لترخيم الاسم فقال: ( وللترخيم شروط: أحدها أن يكون الاسم منادى. الثاني: أن يكون مفردًا. الثالث: أن يكون معرفة. الرابع: ألا يكون من المناديات التي يقصد فيها مد الصوت كالاستغاثة والندبة ) هذه الشروط ذكرها شارح المقرب في جزء المنصوبات ( ١١٨٢) وهناك شروط أخرى وهي أن يكون المنادى غير مضاف فلا يرخم نحو: يا طلحة الخير لعدم التغيير بالنداء وعدم السماع، وعلل لذلك الرضي بقوله: ( ويجوز أن يعلل امتناع ترخيم المضاف إليه بأن المضاف إليه لم يمتزج بالمضاف امتزاجًا تامًّا بحيث يصح حذفه بأسره أو حذف آخره بدليل أن إعراب المضاف باقي، والإعراب لا يكون إلا في آخر الكلمة ولم يكن أيضًا منفصلًا عن المضاف بحيث يصح حذف آخر المضاف الترخيم بدليل حذف التنوين منه لأجل المضاف إليه فهو متصل بالمضاف بالنظر إلى سقوط التنوين من المضاف، منفصل عنه لبقاء الإعراب على المضاف كما كان؛ فلم يصح ترخيم أحدهما » شرح الكافية ( ١/٠٥١ )، وعدم جواز ترخيم المضاف هو قول البصريين، وأما الكوفيون فأجازوا ذلك ويجعلون الحذف في آخر المضاف إليه وفي ترخيم المركب بإسناد أو عدد أو غيره ينظر: شرح التسهيل للمرادي ( ٢٣/٣) ، والأشموني ( ٢٧٥١ ) ، تحقيق: عبد الهادي علي سليمان، دكتوراه بالأزهر.

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٣٤ )، وتوضيح المقاصد ( ٧/٤ )، وأوضع المسالك ( ٢٥/٤ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٩٥/٣ ) ط. صبيح.

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو لامرئ القيس، وهو أيضًا أول بيتين قالهما امرؤ القيس في طريف بن مالك، وانظرهما في ديوانه ( ١٤٢ )، بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، وأيضًا الديوان ( ٨١ ) ط. دار الكتب العلمية، والكتاب ( ٢٠٤/٣ )، ورصف المباني ( ٢٣٩ )، وشرح الأشموني ( ١٨٤/٣ )، والهمع ( ١٨١/١ )، والتصريح ( ١٩٠/٢ )، وتذكرة النحاة ( ٤٢٠ )، والدرر ( ٤٨/٣ ).

<sup>(</sup>٤) الديوان ( ٨١ ) ط. دار الكتب العلمية.

و « الكوماء »: العظيمة السنام لسمنها.

قوله: « تلاوذ » أي: تلوذ بالشجر وتروغ من الداعي لها للحلب، ويروى: بالسحر بمهملتين أي: تمتنع في السحر، وإنما تفعل ذلك لشدة البرد، وفي الإبل نوق لا تحلب حتى تطلع عليها الشمس وتدفأ، و « المبس »: الذي يدعوها للحلب فيقول لها بس بس.

#### الإعراب:

قوله: « لنعم » اللام للتأكيد، ونعم كلمة المدح، و « الفتى »: فاعله، والجملة في محل الرفع على أنها خبر عن قوله: « طريف بن مال »، وأصله: ابن مالك.

قوله: « تعشو »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه؛ أعني: أنت، وقوله: « إلى ضوء ناره »: في محل النصب على المفعولية، قوله: « ليلة الجوع »: كلام إضافي نصب على الظرف، و « الخصر »: عطف عليه.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « طريف بن مال » فإن أصله: ابن مالك؛ رخمه في غير النداء للضرورة، والمبرد لا يجيز ذلك بل يوجب انتظار المحذوف (١).

# الشاهد الرابع والسبعون بعد التسعمائة (۳٬۲)

أقول: قائله هو جرير بن الخطفي، وبعده (٤):

(١) عبارته الأخيرة هذه خطأ، والصحيح أن المبرد بمنع ترخيم الاسم في غير النداء على لغة من ينتظر، والمجيز سيبويه، قال الأشموني في تنبيهه: « اقتضى كلامه – أي ابن مالك – أن هذا الترخيم جائز على اللغتين، وهو على لغة التمام إجماع كقوله: ( البيت )، أراد: ابن مالك فحذف الكاف وجعل ما بقي من الاسم بمنزلة اسم لم يحذف منه شيء ولهذا نونه، وأما على لغة من ينتظر فأجازه سيبويه ومنعه المبرد... قال في شرح الكافية: والإنصاف يقتضي تقرير الروايتين ولا تدفع إحداهما بالأخرى ». ينظر الأشموني ( ١٨٤/٣ )، والكتاب ( ٢٥٤/٢ )، وشرح التسهيل للمرادي ( ٧٧/٣ )، دكتوراه بالأزهر، والمقتضب للمبرد ( ٢٥١/٤ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٩/٣ ).

(٢) ابن الناظم ( ٢٣٤ )، وأوضح المسالك ( ٦٦/٤ ).

(٣) البيت من بحر الوافر، مطلع قصيدة طويلة يمدح بها هشام بن عبد الملك، ونصه في الديوان هكذا: أصبح حبل وصلكم رمامًا وما عهد كعهدك يا أماما

وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ۲۷۰/۲ )، وشرح أبيات سيبويه ( ۹٤/۱ ه)، والتصريح ( ۱۹۰/۲ )، ونوادر أمي زيد ( ۳۱ )، والإنصاف ( ۳۵۳ )، وأسرار العربية ( ۲٤٠ )، والخزانة ( ۳۲٥/۲ ).

(٤) لم نعثر عليه في الديوان، ط. دار صعب، ولا في طبعة دار المعارف.

# يَشُقُ بِهَا العَسَاقِلَ مُوَجِذَاتٌ وكُلُّ عَرَنْدَسِ يَنْفِي اللَّغَامَا وهما من الوافر.

قوله: « حبالكم »: جمع حبل وهو العهد، قال اللّه تعالى: ﴿ وَاَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]؛ أي: بعهده، قوله: « رمامًا »: جمع رمة، وهي القطعة البالية من الحبل، والرمة أيضًا – بضم الراء؛ قاع بنجد، وأما الرمة بكسر الراء فهي العظم البالي، قال اللّه تعالى: ﴿ مَن يُحْي اَلْمِظُكُم وَهِي رَمِيكُ ﴾ [يس: ٧٨] والرمة – بفتح الراء – أخذ الشاة الحشيش بمرمتها، والمرمة والمقمة للشاة بمنزلة الشفة من الإنسان.

قوله: « شاسعة » أي: بعيدة، قوله: « أُمامًا » أي (١): أمامة اسم امرأة.

ومعنى البيت: أنه يقول للمخاطبين: ما كان بيني وبينكم من أسباب التواصل قد انقطع ثم رجع إلى نفسه يخاطبها، فقال: وأضحت منك أمامة بعيدة؛ فليس للاجتماع بها مطمع.

قوله: « العساقل »: ضرب من الكمأة، و « العرندس » من الإبل: الشديد، ولغام البعير بضم اللام وبالغين المعجمة؛ زبده.

#### الإعراب:

قوله: « ألا »: حرف تنبيه، و « أضحت »: من الأفعال الناقصة، و « حبالكم »: كلام إضافي اسمه، و « رمامًا »: خبره، قوله: « وأضحت »: عطف على أضحت الأولى، قوله: « أماما »: اسمه تقديره: وأضحت أمامة، و « شاسعة » خبره، و « منك »: تتعلق بشاسعة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله « أَمَامًا » حيث رخمت في غير النداء للضرورة، وقد روي هذا البيت (٢): 
الا أَضْحَتْ حِبَالُكُم رِمَامًا ومَا عَهدِي كَعَـهـدِكِ يَـا أُمـامًا

فيكون: « يا أماما » منادى مرخمًا، ولا يكون في البيت حينئذ شاهد على هذه الرواية، وهذه الرواية اليق بنظم البيت؛ لأنه ذكر العهد في صدر البيت ثم رد العجز على الصدر، قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيَطَكُ لَهُ قَرِينا فَسَاءَ قَرِينا ﴾ [النساء: ٣٨]، وهذه الرواية رواية المبرد [ - رحمه الله تعالى - ] (٣).

<sup>(</sup>١) في (أ): أصله.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح الأشموني ( ١٨٤/٣ )، وشرح التسهيل للمرادي ( ٧٨/٣ ).

<sup>(</sup>٣) أجمع النحاة على جواز مجيء ترخيم الضرورة على لغة التمام، وقد جاء شاهدنا ( البيت ) على لغة من لم ينو =

### الشاهد الخامس والسبعون بعد التسعمائة (۲۰۱)

و الله عن حَارِثَ إِنْ أَشْتَقْ لِرُؤْيَتِهِ أَوْ أَمْتَدِحْهُ فَإِنَّ النَّاسَ قد علِمُوا اللَّهُ النَّاسَ قد علِمُوا

أقول: قائله هو أوس بن حبناء التميمي، وهو من البسيط. المعنى ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: « إن »: من الحروف المشبهة بالفعل، وقوله: « ابن حارث »: كلام إضافي اسم إن، وقوله: « إن أشتق » إن حرف شرط، وأشتق: جملة وقعت فعل الشرط، ولهذا حذف منه الألف لالتقاء الساكنين، وأصله: أشتاق، وقوله: « لرؤيته »: يتعلق بأشتق، قوله: « أو أمتدحه »: عطف على قوله أشتق، وقوله: « فإن الناس » الفاء جواب الشرط، والجملة خبر إن، والناس اسم إن، و « قد علموا »: خبره، ومفعول علموا محذوف تقديره: قد علموا ذلك مني.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حارث » فإن أصله: ابن حارثة، فإنه رخمه في غير النداء على نية الحذف لأجل الضرورة، والمبرد لا يجيز ذلك إلا على انتظار الحذف، والبيت حجة عليه.

ولما كان الترخيم في غير النداء مشابهًا للترخيم في النداء؛ ولذلك لا يجوز أن يرخم فيه إلا ما يجوز أن يرخم فيه الا ما يجوز أن يرخم في النداء – الله على وجهين كان في غير النداء – أيضًا – على ذينك الوجهين من انتظار الحذف وعدم انتظاره.

وإنكار المبرد أن يكون على نية المحذوف مدفوع قياسًا، وهو ما ذكرناه، وسماعًا كقول الشاعر المذكور (٣).

...... وما عهدي كعهدك يا أماما

<sup>=</sup> التمام فأجازه سيبويه مستدلًّا بالسماع - أعني البيت - ومنعه المبرد وروي:

فعلى رواية سيبويه يكون الشاعر قد رخم أمامة وهو غير منادى على لغة من ينتظر للضرورة، وعلى رواية المبرد يكون قوله: يا أماما منادى مرخمًا فلا شاهد فيه لسيبويه. ينظر أسرار النداء ( ١٢٣ )، والأمالي الشجرية ( ٣١٧، ٣١٦)، والتصريح ( ١٩٠/٢ )، وما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٣٤ )، وتوضيح المقاصد ( ٥٨/٤ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر البسيط،وقد نسبه الشارح، وانظره في الكتاب ( ۲۷۲/۲ )، والتصريح ( ۱۹۰/۲ )، وشرح أبيات سيبويه ( ۱۸۱/۱ )، وأسرار العربية ( ۲٤۱ )، والإنصاف ( ۳۰۶ )، والمقرب ( ۱۸۸/۱ )، والهمع ( ۱۸۱/۱ )، والدرر ( ۳۸/۲ )، وشرح المقرب: المنصوبات ( ۱۱۸۷ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد السابق ( ٩٧٤ )، وقال المرادي في شرحه للتسهيل ( ٧٨/٣ ) دكتوراه بالأزهر ما نصه: « احتج المبرد =

### الشاهد السادس والسبعون بعد التسعمائة (۲۰۱)

4٧٦ قواطنا مكة من ورق الحمى

أقول: قائله هو العجاج والدرؤبة، وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد اسم الفاعل (٣). الاستشهاد فيه:

هاهنا في قوله: « الحمى » فإن أصله الحمام، وقيل: إنه رخم للضرورة، ورد بأنه لا يصلح للضرورة؛ لكونه بأل، وإنما هو حذف لا على طريقة الترخيم (<sup>1)</sup>.

### الشاهد السابع والسبعون بعد التسعمائة (١٠٥)

كا بشر مِثْلُ الحَرِيرِ ومَنْطِقٌ رَخِيمُ الحَوَاشي لا هُرَاءٌ ولا نَزْدُ اللهُ اللهُ ولا نَزْدُ اللهُ اللهُ ولا نَزْدُ اللهُ الل

أقول: قائله هو ذو الرمة غيلان، وهو من قصيدة رائية من الطويل، وأولها هو قوله (٧): ١ - ألا يا اسلمي يا دار مَيَّ على البِلَي ولا زال مُنْهَلًا بجرْعَائِكِ القطْرُ

= بأن من لا يغير الآخر لا يتصرف، والسعة شأنها التصرف وهي مراده في الشعر، واعترض بأن الشاعر قد يضطر إلى الحذف خاصة، ولو احتاج لشيء آخر توسع ويرد عليه القياس على الترخيم في النداء والسماع كقوله ( البيت )، وقال ابن مالك في شرحه للكافية الشافية بعد ما أورد الشاهد السابق ( ١٣٧١ ): « والإنصاف يقتضي تقرير الروايتين ولا تدفع إحداهما بالأخرى »، وانظر الأمالي الشجرية ( ٣٢٠/٢ ).

- (١) ابن الناظم ( ٢٣٤ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٠/٤ ).
- (٢) البيتان من أرجوزة طويلة للعجاج، انظرهما في ديوانه ( ٢٣٤)، ط. دار صادر، بيروت، ورواية الشاهد في الديوان: أوالفًا مكة.. إلخ.
  - (٣) ينظر الشاهد رقم ( ٧٢٩ ).
- (٤) إذا كان الاسم غير صالح للنداء نحو: الغلام والحمام من كل ما فيه أل فلا يسمى حذف آخره للضرورة ترخيمًا ولا يخضع لأحكام الترخيم ولا يأتي على لغة من لغتي الترخيم بل يأتي على حسب ما تقتضيه الضرورة الشعرية، وبيتنا الشاهد اقتطع فيه الشاعر من قوله: ﴿ ورق الحما ﴾ بعض المضاف إليه ضرورة فقيل: حذف الألف والميم الأخيرة لا على وجه الترخيم لعدم صلاحية الكلمة للنداء ثم كسر الميم الأولى لأجل القافية، وقيل: حذف الميم الثانية وقلب الألف ياء بعد كسر الميم الأولى. ينظر أسرار النداء ( ١٣١، ١٣٢ )، وشرح التسهيل للمرادي ( ٧٧/٣ ) دكتوراه بالأزهر. (٥) شرح ابن عقيل ( ٢٧٨/٣ ).
- (٦) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة لذي الرمة في الهجاء؛ لكنه بدأها بالغزل الجميل، وانظر ديوانه ( ١٩/١)، بتحقيق: عبد القدوس أبو صالح، وانظر بيت الشاهد في الخصائص ( ٢٩/١)، ( ٢٠٢٣)، وابن يعيش ( ١٦/١)، واللسان: « هرأ »، وتذكرة النحاة ( ٤٥)، وشرح شافية ابن الحاجب ( ٢٥٥/٣)، وأساس البلاغة: « هرأ »، وشرح الأشموني ( ١٧١/٣).
  - (٧) ديوان ذي الرمة ( ٩/١ ٥٥)، بتحقيق: عبد القدوس أبو صالح.

شواهد الترخيم \_\_\_\_\_\_ ١٧٦١

إلى أن قال:

وبعده:

٤ - وعينان قال اللَّه كونا فكانتا فَعُولِينَ بِالأَلبابِ مَا تَفْعَلُ الخَمْرُ

٣ - قوله: ( لها ) أي: لمية بشر، وأراد به ظاهر جلدها، قوله: ( رخيم الحواشي ) بالخاء المعجمة؛ أي: لين نواحي الكلام، وقال ابن فارس: رخيم؛ أي: رقيق (١)، ويقال: الصوت الرخيم هو الشجي الطيب النغمة، و ( الحواشي ): جمع حاشية وهي الناحية.

قوله: « لا هواء » بضم الهاء وتخفيف الراء، وهو الكلام الكثير الذي ليس له معنى، و « النزر » بفتح النون وسكون الزاي المعجمة، وهو بمعنى القليل؛ يعني: كلامها لا كثير بلا فائدة ولا قليل مخل بل بين ذلك، ويروى: « ولا هذر »، والهذر: الكثير، يقال: رجل مهذار إذا كان كثير الكلام.

#### الإعراب:

قوله: « بشر »: مبتدأ، و « لها »: مقدمًا خبره، وقوله: « مثل الحرير »: كلام إضافي صفة للبشر، قوله: « ومنطق »: عطف على قوله: « بشر »، قوله: « رخيم الحواشي »: كلام إضافي صفة لمنطق، قوله: « لا هراء »: عطف على قوله: « رخيم الحواشي »،: « ولا نزر »: عطف عليه.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « رخيم الحواشي » فإن الترخيم بمعنى اللين والرقة، وبهذا المعنى يسمى الترخيم في النداء؛ لأن الاسم إذا حذف منه آخره نقص الصوت به وضعف، وقال الجوهري: الترخيم: التليين، ويقال: الحذف، ومنه ترخيم الاسم في النداء وهو أن يحذف من آخره حرف أو أكثر (٢).

<sup>(</sup>١) مجمل اللغة مادة: ١ رخم ١.

<sup>(</sup>٢) ينظر الصحاح مادة: « رخم »، وقد عرفه الأشموني بقوله: « حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص » ( ١٧١/٣ )، وينظر حاشية الصبان.

### الشاهد الثامن والسبعون بعد التسعمائة (۱٬۱)

# أبا عُزوَ لا تبعَدْ فَكُلُّ ابنِ حُرَّةٍ سيدعُوهُ دَاعِي مِيْتَةٍ فَيُجِيبُ

أقول: قائله مجهول؛ كذا قاله ابن يعيش وشارح الجزولية، وهو من الطويل.

قوله: « لا تبعد »: من البعد بفتحتين وهو الهلاك، قوله: « ميتة » بكسر الميم بمعنى الموت. الإعراب:

قوله: « أبا عرو »: منادى مضاف مرخم حذف منه حرف النداء، والتقدير: يا أبا عروة، قوله: « فكل ابن حرة »: وله: « فكل ابن حرة »: كلام إضافي مبتدأ، والفاء [ فيه ] (٣) تصلح أن تكون للتعليل.

قوله: « سيدعوه داعي ميتة »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل الرفع (٤) على الخبرية، قوله: « فيجيب »: عطف على قوله: « سيدعوه »، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف، أي: فهو يجيب.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أبا عرو » فإنه منادى مضاف حذف منه حرف النداء ودخله الترخيم، واستدل به الكوفيون على جواز ترخيم المنادى المضاف بحذف آخر المضاف إليه على ما يقتضيه القياس لو كان هو المنادى.

وذهب البصريون إلى منع ذلك، وعلتهم في المنع أن المضاف إليه ليس هو المنادى، ولا يرخم عندهم إلا المنادى، وأجابوا عن هذا وما هو مثله أنه محمول على الضرورة (°).

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ٣/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول، وانظره في شرح ابن يعيش ( ٢٠/٢ )، وليس في شرح المقدمة المجزولية الكبير لأبي علي الشلوبين، وأسرار العربية ( ٢٣٩ )، والإنصاف ( ٣٨ )، وخزانة الأدب ( ٣٣٦/٢ ، ٣٣٧ )، والتصريح ( ١٨٤/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة لإصلاح اللفظ. ﴿ وَ أَ، بِ ): في محل الجر.

<sup>(</sup>٥) ينظر الإنصاف مسألة ( ٤٨ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٤٣٢/٣ )، وأسرار العربية ( ٢٣٩ )، ومذهب البصريين أن ذلك ونحوه ضرورة، ومذهب الكوفيين إجازة ذلك، وجعل ابن مالك هذا الحذف كثيرًا، ومما استدل به من الأبيات هذا البيت.

# الشاهد التاسع والسبعون بعد التسعمائة (۲٬۱)

# انَّ الحوادثَ ملْقِيِّ ومنتَظَرُ إِنَّ الحوادثَ ملْقِيِّ ومنتَظَرُ الحوادثَ ملْقِيِّ ومنتَظَرُ

أقول: قائله هو أبو زبيد الطائي، واسمه حرملة بن المنذر؛ كذا قال اللخمي في شرح أبيات الجمل، ونسبه النحاس في شرح الكتاب إلى لبيد بن ربيعة العامري، [ وقبله (٣) ] (٤):

ولا تُخَالِجُهُ الخَلُوجَةُ الكُثُرُ

إنَّ الحوادثَ ملْقِيٌ ومنتَظَرُ

عن الدناءة إنَّ الْحُرَّ يَصْطَبِرُ

كأُنَّهَا النَّارُ في الأَحشَاءِ تَسْتَعِرُ

ومَا حُرِمْتَ فَمَا يَجْرِي بِهِ القَدَرُ

١ - تَرَى الكثِيرَ قلِيلًا حِينَ تَسْأَلُه

٢ - يا أسمُ صبرًا على ما كانَ مِنْ حَدَثِ

٣ - صبرًا على حدثان الدهر وانقبضي

٤ - ولا تبيتن ذا هَمْ تُكَابِدُهُ

ه - فَمَا رُزِقْتَ فَإِنَّ اللَّهَ جَالِبُهُ

وهي من البسيط.

٢ – قوله: « من حدث » الحدث هو النائبة من نوائب الدهر، والجمع: أحداث، وكذلك: الحوادث هي النوائب – أيضًا – واحدتها: حادثة، يقول لها: يا أسماء اصبري صبرًا على هذا الحدث النازل؛ فالحوادث على الإنسان مترادفة والآفات متعاقبة، منها ما نزل وحل [ ومنها ] (٥) ما ينتظر أن يحل.

#### الإعراب:

قوله: « يا أسم » يا حرف نداء، وأسم: منادى مرخم، والتقدير: يا أسماء، قوله: « صبرًا »: مصدر، تقديره: [ اصبري صبرًا ].

قوله: « ملقي »: مبتدأ، وخبره محذوف، وكذلك « منتظر »، والتقدير: إن الحوادث منها ملقي، ومنها منتظر، والجملتان في موضع خبر إن، فموضعهما رفع.

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ٩/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، من مقطوعة عدتها ستة أبيات، اختلف في قائلها، فقيل للبيد بن ربيعة، وقيل لأبي زبيد الطائي، والصحيح الأول، وكان للبيد بنت تدعى أسماء خاطبها كثيرًا في شعره، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٢٥٨/٢ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٢٥٥/٢ )، والتصريح ( ١٨٦/٢ )، وشرح الأشموني ( ١٧٨/٣ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) الأبيات المذكورة في ديوان لبيد بن ربيعة ( ٢٣٣ )، ط. دار صادر بيروت، وهي أيضًا في ديوان أبي زبيد الطائي ( ١٥١ )، بتحقيق: د. نوري حمودي القيسى، بغداد ( ١٩٦٧م ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

قوله: ( على ما كان »: جار ومجرور يتعلق بصبرًا، وكان ها هنا تامة بمعنى: حدث ووقع، وفاعلها مضمر فيها عائد على ما، وكان مع ما بعدها صلة ما، و « من حدث »: يتعلق بكان. الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا أسم » فإنه منادى مرخم فحذف الهمزة ثم حذف الألف التي قبلها لأنهما زائدتان، زيدتا معًا فحذفتا في الترخيم معًا؛ كما حذفتا في: مروان (١).

# الشاهد الثمانون بعد التسعمائة (٢٠٢)

# مَهُلًا بعض هذا التَّدَلُّلِ مَهُلًا بعض هذا التَّدَلُّلِ

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وتمامه (٤):

وإنْ كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلِي

وهو من قصيدته المشهورة التي أولها:

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

قوله: «أفاطم » هي فاطمة بنت العبيد بن ثعلبة من عذرة، قوله: «أزمعت »أي: أحكمت عزمك، قوله: « صرمي »أي: قطعي، « فأجملي »: من الإجمال وهو الإحسان.

#### الإعراب:

قوله: « أفاطم » الهمزة حرف نداء، و « فاطم »: منادى مفرد؛ إذ أصله: فاطمة، قوله: « مهلًا »: نصب بفعل محذوف؛ أي: أمهلي مهلًا، ومعناه: كفي، وقوله: « بعض هذا التدلل »: كلام إضافي مفعوله، والمعنى: كفي بعض التدلل عني وأقلي منه.

<sup>(</sup>١) أقول: إن العلم المشتمل على زيادتين يكون ترخيمه بحذف الزيادتين قياسًا على حذف تاء التأنيث فكلاهما زائد، وسواء كانت هذه الزيادة ألف التأنيث الممدودة كأسماء أو نجلاء أو ما شابههما، أو الألف والنون كمروان وعثمان أو علامتي التثنية والجمع كأبانين وعرفات أو ياء النسب كبختي فترخم هذه الأعلام بحذف هاتين الزيادتين. ينظر: شرح المقرب لابن عصفور د. على فاخر ( ١٢٠٥) ( المنصوبات ).

<sup>(</sup>٢) أوضع المسالك ( ٦٢/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو في الغزل لامرئ القيس، من معلقته المشهورة التي كثر منها الشواهد النحوية والصرفية، وانظر البيت في الجنى الداني ( ٣٥ )، والحزانة ( ٢٢/١١ )، ورصف المباني ( ٢٠ )، والمغني ( ١٣ )، والهمع ( ١٧٢/١ )، والدرر ( ١٦/٣ )، وشرح شواهد المغني ( ٢٠ ).

<sup>(</sup>٤) الديوان (١١٣) ط. دار الكتب العلمية.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أفاطم » فإنه [ منادى ] <sup>(۱)</sup> مرخم كما قلنا، ولا تزول فتحة الميم لئلا يلتبس بنداء مذكر لا ترخيم فيه، وقد علم أن الفتحة لا تتغير في موضع الالتباس <sup>(۲)</sup>.

الشاهد الحادي والثمانون بعد التسعمائة (٢٠٤)

أمالًا خُذُوا حَظَّكُم يَا آلَ عِكْرِمَ وَاعْلُمُوا اللَّهِ عُكْرِمَ وَاعْلُمُوا

أقول: قائله هو زهير بن أبي سلمي، وتمامه:

أَوَاصِرَنَا والرَّحْمُ بالغَيْبِ تُذْكَرُ

وهو من قصيدة رائية من الطويل، قالها زهير حيث بلغه أن بني سليم أرادوا الإغارة على بني غطفان، وأولها هو قوله (°):

١ - رأيتُ بني آلِ امريُ القيسِ أَصْفَقُوا
 ٢ - سُلَيْمُ بنُ منصورِ وأفناءُ عامرِ

٣ - خذوا حظكم.....
 ٤ - وإنّا وإيّاكُمْ إلى ما نشومُكُمُ

ه - إذا ما سَمِعْنا صارخًا مَعَجَتْ بنا

٦ وإن شَلَّ رَيْعانُ الجميعِ مخافةً
 ٧ - على رشلِكُمْ إِنَّا سنْعْدِي وراءكم

عَلَينَا وقالوا إِنَّنَا نَحْنُ أَكَثَرُ وَالْحَثُ أَكَثَرُ وَسَعَدُ بِنُ بِكِرِ والنصورُ وَأَعْصُرُ ..... إلى آخره لَيْلانِ أو أنتم إلى الصَّلْحِ أَفْقَرُ إلى صوتِه وُزقُ المَرَاكِلِ ضُمَّرُ لَقُولُ جِهَارًا ويلَكُمْ لا تنفِرُوا نَقْورُوا

فتمنعُكُمْ أَرْمَاحُنَا أُو سَنُعْذِرُ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>۲) هو مثال لما عدده أكثر من ثلاثة أحرف مما هو نحو طلحة وفاطمة، وترخيمه يكون بحذف التاء وضم ما قبلها على لغة من لا ينتظر رد المحذوف فيبني المنادى على الضم لكونه مفردًا معرفة، ويجوز فتح هذا النوع من الترخيم ويكون على لغة من ينتظر رد المحذوف. ينظر شرح مقرب ابن عصفور: د. علي فاخر ( ١٢٠٢)، ( المنصوبات ) إلا أن العيني علل لفتح الميم بوجود الالتباس.

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد (٤/٥٤).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لزهير قالها في بني سليم حين أرادوا الإغارة على قبيلته غطفان، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٢٧١/٢ )، وابن يعيش ( ٢٠/٢ )، وأسرار العربية ( ١٣٩ )، والإنصاف ( ٣٤٧ )، والخزانة ( ٣٢٩/٢ )، واللسان: « فرد، عذر »، واللسان: « رحم »، « عكرم »، والهمع ( ١٨١/١ ).

<sup>(</sup>٥) الديوان ( ٥٧ )، شرح علي فاعور، ط. دار الكتب العلمية، وانظر ديوان شعر زهير بن أبي سلمي، صنعة الأعلم الشنتمري ( ١٥٩ )، تحقيق: فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية.

## ٨- وإلا فإِنَّا بِالشَّرَبَّةِ فِاللُّوى نُعَقِّرُ أُمَّاتِ الرِّباعِ ونَيْسِرُ

١ – قوله: « أصفقوا » أي: اجتمعوا علينا، وأراد « ببني آل امرئ القيس »: هوازن وسليم.

٢ - و « الأفناء »: القبائل، و « النصور »: بنو نصر، و « أعصر »: أبو غني وباهلة وسعد ابن بكر بن هوازن الذي كان النبي - عليه الصلاة والسلام - مسترضعًا فيهم.

٣ - وقوله: « خذوا حظكم » يعني: خذوا نصيبكم من ودنا يا آل عكرمة، و « الأواصر »: القرابات، الواحدة: الآصرة.

٤ - قوله: « نسومكم » أي: نعرض عليكم ونريدكم عليه، يقال: سامني الخسف، أي: طلب منى غير الحق.

٥ - قوله: « صارخًا » أي: مستغيثًا، قوله: « معجت بنا » أي: أسرعت بنا إلى صوته، و « الورق » بضم الواو؛ جمع أورق وهو الذي يكون لونه لون الرماد، و « المراكل »: جمع مركل، ومركلا الفرس: موضعًا رِجْلَي الراكب من جنبه.

وفي شرح القصيدة: ورق المراكل: قد اسود مواضع أرجل الفرسان؛ لأن الشَّعْرَ تَحَاتَ عنها واسود موضعه لكثرة الركوب في الحرب، قوله: « ضمر »: جمع ضامر؛ من ضمر الخيل ضمورًا، وذلك من خفة اللحم، ومنه تضمير الفرس.

٦ - و « الرعيان »: جمع راع.

٧ - قوله: « على رسلكم » أي على هيئتكم، قوله: « سنعدي » أي: سنعدي الخيل وراءكم، ويقال: عدا الفرس وأعداه فارسه، قوله: « أو سنعذر » أي: الرماح، أي: يكون فيها ما تعذرون فيه.

 $\Lambda$  – قوله: « وإلا » أي: وإن لم يكن بيننا وبينكم قتال فنعدي الخيل وراءكم فإننا بِالشَّرِبَة، أي: منزلنا بالمكان الذي تعلمون، وهي بفتح الشين المعجمة وكسر الراء وفتح الباء الموحدة، و « اللَّوى » بكسر اللام، وهو منقطع الرمل، و « الأمات » أصله: الأمهات، و « الرباع » بكسر الراء؛ جمع ربع بكسر الراء، وهو ما نتج في الربيع، قوله: « ونيسر »: من الميسر وهو الضرب بالقداح.

## الإعراب:

قوله: « خذوا »: جملة من الفعل والفاعل، و « حظكم »: كلام إضافي مفعوله، قوله: « يا آل عكرم » أي: يا آل عكرمة، قوله: « واعلموا »: عطف على قوله: « خذوا »، قوله: « أواصرنا »:

كلام إضافي مفعول: « اعلموا »، والعلم بمعنى المعرفة؛ فلذلك اكتفى بمفعول واحد، و « الرحم »: مبتدأ، و « تذكر »: خبره، و « بالغيب » يتعلق به، والجملة حال.

## والاستشهاد فيه:

في قوله: « يا آل عكرم » حيث رخم المضاف إليه من المنادى، وفيه خلاف بين البصريين والكوفيين، وقد حققناه عند قوله: أبا عرو، في هذا الباب (١).

## الشاهد الثاني والثمانون بعد التسعمائة (٢٠٠٠)

## عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلَى مَعْ عُوسةٌ تَرْجُو الحِبَاءَ وربُّها لم ييأسِ مُعْبُوسةٌ عَرْجُو الحِبَاءَ وربُّها لم ييأسِ

أقول: قائله هو الفرزدق، وكان قدم المدينة مستجيرًا بسعيد بن العاص بن زياد بن أمية، فامتدح سعيدًا ومروان عنده قاعد، فقال (<sup>٤)</sup>:

١- ترى الغُرَّ الحجاجِجَ مِن قُرَيْشِ
 ١- ترى الغُرَّ الحجاجِجَ مِن قُرَيْشِ
 ٢- قِيَامًا يَنْظُرُونَ إلى سعيدِ
 ٢- قِيَامًا يَنْظُرُونَ إلى سعيدِ

فقال مروان: قعودًا يا غلام، فقال: لا والله يا أبا عبد الملك إلا قيامًا فأغضب مروان، وكان معاوية على يعادل بني مروان وبني سعيد، فلما ولي مروان كتب إلى واليه بضربة أن يعاقبه إذا حلَّ وقال للفرزدق: إني كتبت لك بمائة دينار، فلما أخذ الكتاب وانصرف على أنه جائزته ندم مروان فكتب للفرزدق (٥):

إِنْ كُنتَ تَارِكَ مَا أَمَرْتُكَ فَاجَلْسِ وَاغْمَدُ لَكَةَ أَو لَبَيْتِ اللَّقَدِسِ

١ - قُلْ للفَرَزْدَقِ والسَّفَاهَةُ كاسْمِهَا
 ٢ - ودَع اللَّدينَةَ إِنَّهَا مَرْهُ ونَةٌ

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٩٧٨ ). (٢) أوضح المسالك ( ٩٧٨ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل، وهو للفرزدق، من مقطوعة عدتها ثلاثة أبيات، وقد ذكر الشارح قصتها كما ذكر البيات، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٢٥٧/٢ )، واللمع ( ١٩٩ )، والتصريح ( ١٨٦/٢ )، والحزانة ( ٣٤٧/٦ )، والأشموني ( ١٧٨/٣ )، وابن يعيش ( ٢٢/٢ )، والمعجم المفصل ( ٤٦٩ ).

<sup>(</sup>٤) انظر ديوان الفرزدق ( ٧٠/٢)، وهما بيتان من قصيدة طويلة من الوافر، يمدح بها سعيد بن العاص بن سعيد ابن العاص بن العاص بن العاص بن أمية. والبيتان في الديوان غير متتاليين، ورواية البيت الأول في الديوان هكذا:

ترى الشحم الحجاحج من قريش إذا ما الأمر في الحدثان عالا والحجاحج: السادة الأشراف، و عال: فدح وعظم، والبيت لغير استشهاد نحوي.

<sup>(</sup>٥) انظر أبيات مروان وأبيات الفرزدق التي ردُّ عليه بها من القافية والروي، والوزن من بحر الكامل في ديوان الفرزدق ( ٣٨٤/١ ).

1777

٣- وإن الجَتنَبْتَ من الأمورِ عظيمة فخُذَنْ لنفسِكَ بالرَّقاعِ الأُكْيَسِ
 ففطن الفرزدق ومزق الصحيفة، ورد عليه الفرزدق:

١- يا مرؤ إن مطيَّتِي مَحْبُوسة تَرْجُو الحِبَاءَ وربُّها لم ييأسِ
 ٢- وحبَوْتَنِي بصَحِيفةِ مختُومةِ يُخْشِى عليَّ بها حِبَاءُ النقْرَسِ
 ٣- ألقِ الصحيفة يا فرزدقُ إِنَّهَا نَكْرَاءُ مثلُ صحيفةِ التَّلَمِّسِ

فكان الفرزدق لا يقرُبُ مروانَ في خلافته ولا عبدَ الملك ولا الوليدَ (١).

### الإعراب:

قوله: « يا مرو » يا حرف نداء، ومرو: منادى مرخم، أصله: يا مروان، قوله: « مطيتي »: كلام إضافي اسم إن، و « محبوسة »: خبرها.

قوله: « ترجو »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الراجع إلى المطية، وأسند الرّبجاء لها وهو يريد نفسه مجازًا، قوله: « الحباء »: مفعول ترجو، وهو بكسر الحاء وتخفيف الباء المرحدة وبالمد هو العطاء، والجملة محلها الرفع على أنها خبر ثان لأن قوله: « وربها »: مبتدأ، و « لم ييأس »: خبره، والتقدير: وصاحبها غير آيس من نوالك.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا مرو » حيث رخم، وحذف منه الألف والنون لزيادتهما، وبقي الاسم ثلاثيًا بعد حذفهما فافهم (٢).

<sup>(</sup>١) في (ب): ولا عبد مروان، الصحيح ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه: ٩ هذا باب ما يحذف من آخره حرفان لأنهما زيادة واحدة بمنزلة حرف واحد زائد، وذلك قولك في عثمان: يا عثم أقبل، وفي مروان: يا مرو أقبل، وفي أسماء: يا أسم أقبل، قال الفرزدق ( البيت ) وإنما كان هذان الحرفان بمنزلة زيادة واحدة من قبل أنك لم تلحق الحرف الآخر أربعة أحرف رابعهن الألف من قبل أن تزيد النون التي في مروان والألف التي في: فعلاء، ولكن الحرف الآخر الذي قبله زيدا مقا؛ كما أن ياءي الإضافة وقعتا مقا ولم تلحق الآخرة بعد ما كانت الأولى لازمة كما كانت ألف سلمى إنما لحقت ثلاثة أحرف ثالثها الميم لازمة ولكنهما زيادتان لحقتا مقا فحذفتا جميعًا كما لحقتا جميعًا ». الكتاب ( ٢٥٨/٢ ).

شواهد الترخيم \_\_\_\_\_\_\_ 1٧٦٩

## الشاهد الثالث والثمانون بعد التسعمائة (۲٬۱)

٩٨٣ يَا رِيحَ مِن نحوِ الشَّمالِ هُبُي

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو شطر رجز، وقيل: هذا ليس بشعر.

## الإعراب:

قوله: « یا » حرف نداء، و « ریح »: منادی مفرد مفتوح، وقوله: « **من نحو** »: جار ومجرور یتعلق بقوله: « هبی »، وهی جملة من الفعل والفاعل وهو أنت المستتر فیه <sup>(۳)</sup>.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا ريح » فإنه منادى مفرد، وكان حقه أن يضم ولكنه مفتوح؛ لأن من العرب من يبني المنادى المفرد على الفتح، ويقولون: يا طلحةً بفتح التاء، وكذلك: يا ريحَ على هذه اللغة بفتح الحاء (٤).

# الشاهد الرابع والثمانون بعد التسعمائة (١٠٠٠)

## ٩٨٤ قِفِي قَبْلَ التفَرُقِ يا ضُبَاعَا

أقول: قائله هو القطامي، واسمه عمير بن شييم، وتمامه (V):

.. ولا يكُ موقِفٌ منكَ الودَاعا

أكفرًا بعد رد الموت عني وبعد عطائك المائة الرتاعا وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٢٤٣/٢)، والمقتضب ( ٩٤/٤)، والمغني ( ٢٥٢)، وشرح شواهد المغني ( ٢٤٩)، والدرر ( ٣٧/٣) والحزانة ( ٣٦٧/٢)، وابن يعيش ( ٩١/٧)، والدرر ( ٧٣/٢).

(٧) ديوان القطامي ( ٢٥٨) د. محمود الربيعي.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٣٨/٤).

<sup>(</sup>٢) بيت من بحر الرجز المشطور، ليس له تتمة ولا قائل، وهو في شرح الأشموني ( ١٧٤/٣ )، والمعجم المفصل في شرح شواهد النحو الشعرية ( ١١١٧ ).

<sup>(</sup>٣) ورد في هامش الخزانة: « قول العيني: وهو أنت المستتر، الصواب الياء لأن الريح مؤنثة؛ فهي من الأفعال الخمسة ».

<sup>(</sup>٤) قال الأشموني: « منهم من يبني المنادى المفرد على الفتح لأنها حركة تشاكل حركة إعرابه لو أعرب فهو نظير: لا رجل في الدار وأنشد هذا القائل: ( البيت ) بالفتح ». الأشموني بحاشية الصبان ومعه شرح الشواهد للعيني ( ١٧٤/٣ ).

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه في المؤلفات التي شرح شواهدها العيني.

<sup>(</sup>٦) البيت مطلع قصيدة طويلة بلغت السبعين بيتًا في مدح زفر بن الحارث، قالها القطامي لما أطلقه زفر بن الحارث من الأسر وأعطاه المال، ومنها البيت المشهور:

• ۱۷۷ ----- شواهد الترخيم

وهو أول قصيدة طويلة من الوافر يمدح بها القطامي زفر بن الحرث بن عبد عمرو بن معاذ ابن يزيد بن عمرو بن خويلد، وأراد بقوله: « ضُباعًا »: ضباعة بنت زفر بن الحرث.

### الإعراب:

قوله: « قفي »: أمر من وقف يقف؛ جملة من الفعل والفاعل، و « قبل التفرق »: كلام إضافي نصب على الظرف.

قوله: « يا ضباعا »: منادى مفرد معرفة مرخم، وأصله: ضباعة، قوله: « ولا يك » أصله: ولا يكن، فحذفت النون للتخفيف، و « موقف »: اسم يكن، و « الوداعا »: خبره، وقد علم في باب الخبر أن المعرفة هي المبتدأ، والخبر هو النكرة، وكذلك اسم كان وخبرها لا فرق بينهما (١).

وأما القطامي فإنه عكس وجعل النكرة اسمًا والمعرفة خبرًا ليستقيم الوزن، والمعنى لا يفسد بذلك؛ إذ قد علم مراده، وذلك أن موقفًا هنا اجتمعت فيه ثلاثة أشياء تقربه من المعرفة:

أحدها: أنه وصف بقوله: « منك » والوصف مخصص.

والثاني: أن موقفًا مصدر نكرة، ونكرة المصدر قريبة من المعرفة إذا كان المصدر حسيًّا؛ ألا ترى أنه لا فرق في المعنى بين أن تقول: خالط هذا الماء عسل أو العسل؛ لأنك تريد المعهود.

الثالث: أن الوداع مصدر معرفته قريب من نكرته؛ ألا ترى أنه لا يريد وداعًا معهودًا بل وداعًا عامًا، فَبَانَ بهذه الوجوه سهولة جعل المرفوع نكرة والمنصوب معرفة، قوله: « منك » في محل الرفع لأنه صفة للموقف، والتقدير: موقف حاصل منك.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا ضباعا » حيث عوض الألف فيه عن الهاء، وقال ابن مالك: ولا يستغنى غالبًا في الوقف على المرخم بحذفها عن إعادتها، أو تعويض ألف منها، وأشار بالتعويض إلى قوله: « يا ضباعا » (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر مثلًا شرح ابن عقيل على الألفية ( ٢١٦/١ ).

 <sup>(</sup>٢) قال ابن مالك: ( ولا يستغنى غالبًا في الوقف على المرخم بحذفها عن إعادتها أو تعويض ألف منها ٤. التسهيل
 ( ١٨٩ )، بتحقيق: بركات، وهو ما حمله سيبويه على الضرورة في قوله: واعلم أن الشعراء إذا اضطروا حذفوا هذه الهاء
 في الوقف، وذلك لأنهم يجعلون المدَّة التي تلحق القوافي بدلًا منها.. وقال القطامي: ( البيت ) الكتاب ( ٢٤٣/٢ ، ٢٤٤ ).

## الشاهد الخامس والثمانون بعد التسعمائة (۲۰۱)

# مُمُهُ أَحَارَ بنَ بدرٍ قَدْ وَلِيتَ وِلايةً

أقول: قائله هو أنس بن زنيم، يخاطب به الحارث بن بدر الغداني حين ولاه عبيد اللَّه بن زياد شرَّق، وتمامه (٣):

..... فكُنْ جُرَذًا فيهَا تَخُونُ وتَسْرِقُ

وبعده هو قوله (١):

٢ - ولا تَحْقِرَنْ يا حَارِ شَيئًا وَجَدتَهُ فَحَظُّكَ مِنْ مُلْكِ الْعِرَاقَينِ سُرَّقُ
 ٣ - وَبَاهِ تَمْيمًا بِالْغِنَى إِنَّ لِلْغِنَى لَسَانًا بِهِ الْمَرُءُ الْهَيُوبِةُ يَنْطِقُ

٤ - وإنَّ جَميعَ الناسِ إمَّا مُكَذِّبٌ يَقولُ بِمَا يَهوَى وإمَّا مُصَدِّقُ
 ٥ - يقُولُونَ أَقْوَالًا ولَا يُحْكِمُونَهَا فَإِنْ قِيلَ يَوْمًا حَقَّقُوا لَمْ يُحقِّقُوا

وكان من أصل هذا أن حارثة بن بدر الغداني كان رجل بني تميم في وقته، وكان أخص أصحاب زياد، وكان الشراب قد غلب عليه؛ فكلما تكلموا فيه عند زياد ليحطوه فلا يلتفت إلى ذلك حتى مات زياد، وتولى عِوضَهُ أرض العراق عبيد اللَّه جفاه عبيد اللَّه فقال له: إنك شريب، فاختر من عملي ما شئت واذهب إليه، فقال: ولّنِي رَامَهُرْمُزْ فإنها أرض غداة وسرق، فإن بها شرابًا وُصِفَ لي، فولاه إياها، فلما خرج شيعه الناس، فقال أنس بن أبي أنيس:

أحار بن بندر..... إلى آخسره

وهي من الطويل.

قوله: «عذاة » بفتح العين المهملة والذال المعجمة، وهي الأرض الطيبة التربة، قوله: « وسرق »: مثال ركع، إحدى كور الأهواز، ومدينتها دورق، قوله: « جرذ » بضم الجيم وفتح الراء وبالذال

<sup>(</sup>۱) توضیح المقاصد ( ۱/۶ )، ویروی فیه: ( أحار بن زید............).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، من مقطوعة اختلف في قائلها على ما ذكره الشارح، والصحيح أنها لأبي الأسود الدؤلي، قالها لحارثة بن بدر حين ولاه عبد الله بن زياد ولاية سرق من أرض العراق وخرج الناس يودعونه؛ أما أبو الأسود فقال يكته ويقول له: إنها أرض غنية فخذ منها ما تشاء، وانظر بيت الشاهد في العقد الفريد ( ٢٠/٣)، والهمع ( ١٨٣/١)، وشرح التسهيل للمرادي ( ٧٦/٣)، واللسان: « سرق »، والدرر ( ٤/٣) ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح التسهيل للمرادي ( ٧٦/٣ ).

<sup>(</sup>٤) انظر ديوان أبي الأسود الدؤلي ( ٢٤٣ )، تحقيق: عبد الكريم الدجيلي، بغداد ( ١٩٥٤ )، وانظر الأبيات والقصة كاملة في العقد الفريد ( ٢٠/٣ ).

المعجمة، وهو ضرب من الفأر، ويجمع على جرذان.

### الإعراب:

قوله: « أحار » الهمزة حرف نداء، وحار منادى مفرد معرفة مرخم، والتقدير: يا حارثة بن بدر، وابن بدر: كلام إضافي مبني على الفتح مع المنادى؛ لأن المنادى مبني على الفتح مع الابن الواقع بين علمين (١).

قوله: «قد وليت »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « ولاية »: نصب على المفعولية، قوله: « فكن »: أمر من كان، واسمه الضمير المستتر فيه، و « جرذًا » خبره، قوله: « فيها » أي: في الولاية، قوله: « تخون »: جملة من الفعل والفاعل وقعت صفة لجرذ، و « تسرق »: عطف عليها.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أحار » حيث أريد به حارثة؛ رخمه أولًا بحذف الهاء على لغة من لم ينو [ رد ] (٢) المحذوف، ثم رخمه ثانيًا بحذف الثاء على لغة من نوى رد المحذوف (٣).

الشاهد السادس والثمانون بعد التسعمائة (١٠٠٠)

أقول: قائله هو زميل بن الحارث، يخاطب أرطاة بن سهية، وتمامه (١):

<sup>(</sup>١) انظر قول الشارح: وابن بدر كلام إضافي مبني على الفتح مع المنادى مع قول الأشموني: لا خلاف أن فتحة ابن فتحة إعراب، إذا ضم موصوفه، وأما إذا فتح فكذلك عند الجمهور. الأشموني ( ١٤٣/٣ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة لإصلاح اللفظ.

<sup>(</sup>٣) يرى سيبويه جواز ترخيم ما رخم بحذف الهاء إذا بقي بعد الترخيم الثاني على ثلاثة أحرف فصاعدًا. ينظر الكتاب (٢٤٥٢، ٢٤٥٢) وفي هذا ينص المرادي بقوله: « فرع: أجاز سيبويه ترخيم ما رخم بحذف الهاء إذا بقي بعد الترخيم الثاني على ثلاثة أحرف فصاعدًا كقول الشاعر: ( البيت )..... ومنع ذلك عامة النحويين، ويظهر الاتفاق على أن ذلك لا يجوز في غير المرخم بحذف التاء، قال الشيخ أثير الدين: ولو ذهب ذاهب إلى أن ذلك مما حذف فيه التاء والحرف الذي قبله دفعة واحدة لا على التوالي لكان مذهبًا لا تكلف فيه » ينظر شرح التسهيل للمرادي ( ٧٧٦/٣) ٧٧) دكتوراه بالأزهر. (٤) توضيح المقاصد ( ٤١/٤).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الكامل، وهو للميل بن الحارث ( جاهلي ) يخاطب أرطاة بن بهية في ملاحاة بينهما، وجواب إن قوله:

فافعل كما فعل ابن دارة سالم شم امش هومك سادر لا تتق وانظر بيت الشاهد في الأغاني ( ٣٧/١٣ )، والأشموني ( ١٨٤/١ )، والأشموني ( ١٧٥/٣ )، والدرر ( ١٧٥/٣ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح التسهيل للمرادي ( ٧٦/٣ ).

..... والمرءُ يستحيي إذا لم يَضدُق

وهو من الكامل. المعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « یا أرط » یا حرف نداء، وأرط: منادی مفرد معرفة مرخم، قوله: « إنك » الكاف فیه اسم إن، و « فاعل »: خبره، قوله: « ما قلته »: مفعول فاعل، و « ما » موصولة.

و « قلته »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول صلتها، قوله: « والمرء »: مبتدأ، و « يستحيي »: خبره، قوله: « إذا » للشرط، و « لم يصدق »: فعل الشرط، والجواب محذوف، والتقدير: إذا لم يصدق يستحيي؛ دل عليه الكلام الأول.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا أرط » حيث يريد به يا أرطاة؛ رخمه أولًا بحذف التاء على لغة من لم يرد (١) المحذوف، ثم رخمه ثانيًا بحذف الألف على لغة من نوى رد المحذوف وهو الألف (١). المحذوف، ثم رخمه ثانيًا بحد السابع والثمانون بعد التسعمائة (٢٠٤٠)

| <br>سَاعةً | تَذْكُرُنِي | هَلْ | عَبْدَ | ۔ یا | ۹۸۷<br>ق |
|------------|-------------|------|--------|------|----------|
| <br>       |             |      |        |      |          |

أقول: قائله هو عدي بن زيد، وتمامه:

..... في مَوْكِبٍ أو رَايِدًا للقَنِيصِ

[ والبيت من بحر السريع ] <sup>(٥)</sup>، وضربه موقوف مطو*ي*.

قوله: « في موكب » بفتح الميم وسكون الواو وكسر الكاف، وهو نوع من السير، و « الموكب »: القوم الركوب على الإبل، والجمع مواكب، قوله: « أو رايدًا »: من الرود وهو الطلب، يقال:

(۲) ينظر الشاهد السابق ( ۹۸۰ ).

أبلغ خمليلي عبد هند فلا زلت قريبًا من سواد لخصوص وانظر القصيدة في ديوان عدي بن زيد العبادي ( ٦٨ )، تحقيق: محمد جيار، وانظر بيت الشاهد في شرح التصريح ( ١٨٤/٢ )، والأشموني ( ١٧٦/٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٤٣٢/٣ ) وشرح التسهيل للمرادي ( ٨٠/٣ ).

<sup>(</sup>١) في (أ): من لم ينو رد المحذوف.

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ٤/٥٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر السريع، من قصيدة لعدي بن زيد العبادي، يخاطب عبد هند ( مركب إضافي ) بن لخم بن عمر اللخمي، وكانت تحته عمرة بنت امرئ القيس ومطلعها قوله:

١٧٧٤ \_\_\_\_\_ شواهد الترخيم

بعثنا رايدًا يرود لنا الكلاً؛ أي: ينظر ويطلب، و « القنيص » بفتح القاف وكسر النون، وهو الصيد، قال ابن فارس: القانص الصائد، والقنص: الصيد، والقنص فعله، قال ابن دريد: القنيص: الصيد، والقنيص: الصائد أيضًا (۱).

## الإعراب:

قوله: « يا عبد » يا حرف نداء، وعبد منادى مضاف مرخم؛ إذ أصله: عبد هند، يخاطب الشاعر به عبد هند اللخمي (٢)، وعبد هند علم له، قوله: « هل »: للاستفهام، وقوله: « تذكرني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، و « ساعة »: نصب على الظرف، قوله: « في موكب »: جار ومجرور في محل النصب على الحال من الضمير المرفوع في « تذكرني »، قوله: « أو رايدًا »: نصب على الحال أيضًا -، و « للقنيص »: يتعلق به.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا عبد » فإنه منادى مضاف مرخم؛ لأن أصله: يا عبد هند؛ كما ذكرنا فرخمه بحذف المضاف إليه؛ كما رخم النحاة: معدي كرب بحذف ثانيه (٣).

الشاهد الثامن والثمانون بعد التسعمائة (١٠٥)

| سَعْدِ | بن | صغضعة | ابن | أعام لكَ | •••••                               | ٩٨٨ |
|--------|----|-------|-----|----------|-------------------------------------|-----|
|        |    |       |     |          |                                     | ق   |
|        |    |       |     | وصدره:   | ل: قائله هو الأحوص بن شريح الكلابي، | أقو |

تَمَنَّانِي لِيَلْقَانِي لَقِيطٌ

وهو من الوافر.

قوله: « تمناني » أي: بلاني من البلاء، و « لقيط »: اسم رجل.

<sup>(</sup>١) انظر جمهرة اللغة لابن دريد ( ٨٥/٣ )، حيدر أباد الدكن.

<sup>(</sup>٢) هو عبد هند بن زيد التغلبي شاعر من شعراء الجاهلية، روى أبو تمام شيئًا من شعره في ديوان الحماسة. ينظر الأعلام ( ١٧٤/٤ ).

<sup>(</sup>٣) رخم بعض النحويين المضاف بحذف المضاف إليه كما في هذا الشاهد وهو نادر. ينظر شرح التسهيل للمرادي ( ٨٠/٣ ).

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد (٤٦/٤).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الوافر، وقد نسب للأحوص بن شريح الكلابي، جاهلي، وانظره في الكتاب ( ٢٣٨/٢ )، والتصريح ( ١٨٤/٢ )، والهمع ( ١٨١/١ )، والدرر ( ٣/٠٠ ).

شواهد الترخيم \_\_\_\_\_\_\_ ١٧٧٥

## الإعراب:

قوله: « تمناني »: جملة من الفعل والمفعول، و « لقيط »: فاعله، واللام في « ليلقاني » للتعليل. الاستشهاد فيه:

في قوله: « أعام » فإنه منادى مستغاث به، وليس فيه لام الاستغاثة، وقد رخم إذ أصله: أعامر، وقد علم أن ترخيم المنادى إنما يصح إذا لم يكن مستغاثًا ولا مندوبًا؛ فإنهم نصوا على أنهما لا يرخمان، وأجاز ابن خروف ترخيم المستغاث به إذا لم يكن فيه لام الاستغاثة، واستدل بهذا البيت (١).

وقال أبو حيان: قال شيخنا أبو الحسن بن الضائع: وهذا ضرورة، وفيه نداء المستغاث به بغير يا (٢)، وقد تقدم منعه على أن مجوزه أن عامرًا مما كثر التسمية به عندهم ونداؤه؛ ولذلك أكثر ما ينادى مرخمًا، فصار كأنه لم يحذف منه شيء، فلا ينبغي أن يقاس عليه.

# الشاهد التاسع والثمانون بعد التسعمائة (٢٠٢)

# عَمْ اللَّهُ قَلْمَا نَادَى مُنَادِ منهمُ يَالْتَيْمِ اللَّهُ قَلْنَا يَا لَمَالِ لَكُونُ مِنْ اللَّهُ قَلْنَا يَا لَمَالِ

أقول: قائله هو مرة بن الرواغ من بني أسد، وهو من الرمل. المعنى ظاهر.

## الإعراب:

قوله: « كلما »: نصب على الظرفية، وناصبها الفعل الذي هو جواب وهو قوله: « قلنا »، وجاءتها الطرفية من جهة ما، فإنها محتملة لوجهين:

الأول: أن تكون حرفًا مصدريًا، والجملة بعده صلة له؛ فلا محل لها، ويكون التقدير: كل وقت نداء.

<sup>(</sup>١) قال ابن خروف: « وقد ينادى في الشعر في الاستفاثة بغير زيادة وبغير ياء من حروف النداء ( البيت ) فاستفاث بعامر من غير زيادة ورخمه ونادى بالهمزة وحرف الاستفائة: يا ». ينظر: شرح جمل الزجاجي لابن خروف، تحقيق د. سلوى محمد عمر ( ١٤١٩م ).

<sup>(</sup>۲) قال ابن خروف وقد أجاز المستغاث به إذا لم يزد فيه زيادة قال: وعليه قوله: ( البيت ) أراد: عامر، وهذه ضرورة وفيه نداء المستغاث به بغير يا، وقد تقدم منعه ¢. شرح الجمل لابن الضائع ( ٤٣١/١ ). (٣) توضيح المقاصد ( ٤٧/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الرمل، وهو لمرة بن الرواغ ( جاهلي )، وانظره في تذكرة النحاة ( ١٦٤ )، والأشموني ( ١٧٦/٣ )، وشرح التسهيل للمرادي ( ٦١/٣ ) دكتوراه بالأزهر.

والثاني: أن تكون اسمًا نكرة بمعنى وقت؛ فلا يحتاج على هذا إلى تقدير وقت، والجملة بعده في موضع خفض على الصفة؛ فتحتاج إلى تقدير عائد منها، أي: كل وقت نادى فيه مناد منهم، قوله: « مناد »: فاعل لقوله: « نادى »، قوله: « منهم » في محل الرفع على أنها صفة لقوله: « مناد »، قوله: « يا لتيم الله » يا حرف نداء، ولتيم الله: منادى مستغاث به، قوله: « قلنا »: جملة وقعت جوابًا لقوله: « كلما »، قوله: « يا لمال » [ يا حرف ] (١) نداء، ولمال منادى مستغاث به مرخم. والاستشهاد فيه:

[ في قوله: ( يا لمال ) ] (٢) فإنه منادى مرخم مستغاث به وفيه اللام؛ إذ أصله يا لمالك، فرخم المستغاث به لا يرخم سواء كان فيه لام فرخم المستغاث به لا يرخم سواء كان فيه لام أو لم يكن، إلا ما ذهب إليه ابن خروف من جواز ترخيمه إذا لم يكن فيه لام؛ كما ذكراً أه في البيت السابق، وهذا البيت فيه منادى مستغاث به وهو باللام وقد رخم، فهو ضرورة أو شاذ. الشاهد التسعمائة (٢٠٤٠)

| ومَا عَهْدِي كَعَهدِكِ يِـا امّـامًـا | ······································        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                       | أ <b>قول:</b> قائله هو جرير بن الخطفي، وأوله: |
| ••••••                                | ألا أضحتْ حِبالُكمْ رِمَامًا                  |
| ، فليعاود هناك <sup>(ه)</sup> .       | وقد تقدم الكلام فيه مستوفى في هذا الباب       |

\* \* \*

<sup>(</sup>۲،۱) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ٩/٤ ه ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر، مطلع قصيدة طويلة يمدح بها هشام بن عبد الملك، ونصه في الديوان هكذا: أصبح حبل وصلكم رمامًا وما عهد كعهد يا أماما

وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ۲۷۰/۲ )، وشرح أبيات سيبويه ( ۹٤/۱ )، والتصريح ( ۱۹۰/۲ )، ونوادر أبي زيد ( ۳۱ )، والإنصاف ( ۳۵۳ )، وأسرار العربية ( ۲٤٠ )، والحزانة ( ۳۲۰/۲ )، وديوان جرير ( ۲۲۱ )، ط. المعارف.

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد رقم ( ٩٧٤ ) باب الترخيم.

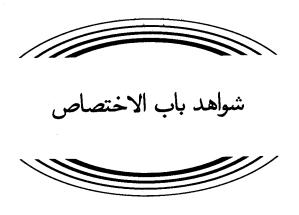

## الشاهد الحادي والتسعون بعد التسعمائة (٢٠١)

بنَا تَمِيمًا يُكْشَفُ الضَّبَابُ

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج.

و « الضباب » بفتح الضاد المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وفي آخره باء أخرى، وهو شيء كالغبار يكون في أطراف السماء، ومن ذلك يقال: ضبب البلد إذا كثر ضبابه ويوم مضب. الإعراب:

قوله: « بنا »: جار ومجرور يتعلق بقوله: « يكشف » أي: يكشف بنا الضباب، « والضباب »: مرفوع لأنه مفعول ليكشف ناب عن الفاعل.

## والاستشهاد فيه:

في قوله: « تميمًا » فإنه منصوب على الاختصاص، والتقدير: نَخُصُّ تميمًا، والباعث على الاختصاص إما إظهار فخره بكونه من الاختصاص إما إظهار فخره بكونه من تميم أو لزيادة البيان (٣).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (١٦/٤).

<sup>(</sup>۲) بيت من بحر الرجز لرؤبة، وقبله ديوانه ( ۱۲۹ ) [ راحت وراح كعصا السبساب ]، ولا ثالث لهما، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ۲۳٤/۲ )، والهمع ( ۱۷۱/۱ )، والحزانة ( ۲۳/۲ )، والدرر ( ۱۵/۳ ).

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لا علاقة له بالباب.

# الشاهد الثاني والتسعون بعد التسعمائة (۲۰۱)

## ٩٩٢ كِلِينِي لِهَمٌ يا أُمَيْمَةَ ناصِبِ

أقول: قائله هو النابغة الذبياني زياد بن معاوية، وتمامه:

وليلٍ أُقَاسِيهِ بَطِيءِ الكَواكِبِ

وهو من قصيدة يمدح بها عمرو بن الحارث الأعرج بن الحارث الأكبر بن أبي شمر، ويقال: شمر بإسكان الميم حين هرب إلى الشام لما بلغه سعي مرة بن ربيعة فرفع به إلى النعمان وخافه، والبيت المذكور من أول قصيدة، وبعده (٣):

٢ - تطاولَ حتى قلتُ ليسَ بُنْقَضِ
 ٣ - وصدرِ أَزَاحَ الليلُ عازبَ همّهِ تضاعفَ فيه الحزنُ من كلَّ جانبِ
 ٤ - عليَّ لِعمرِو نعمةً بعدَ نعمةٍ لِوالدِهِ لَيستْ بذاتِ عقاربِ
 ٥ - حلَفْتُ يمينًا غيرَ ذِي مثنويَّةٍ ولا عِلْمَ إلَّا حُسْنُ ظَنِّ بصاحبِ

وهي من الطويل. قوله: «كِليني» أي: دعيني، وأصله من وكل وكلًا ووكولًا، وهذا الأمر موكول إلى رأيك،

## الإعراب:

قوله: «كليني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « لِهَمِّم »: جار ومجرور يتعلق به،

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٣٧/٤ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، مطلع قصيدة للنابغة الذبياني ديوانه (٤٠) يمدح بها عمر بن الحارث الأعرج، بدأها بالغزل، والبيت من بحر الطويل، مطلع قصيدة للنابغة الذبياني ديوانه (٤٠) يمدح بها عمر بن الحارث الأعرج، بدأها بالغزل، وانظر الشاهد في الكتاب (٢٠٧/٢)، (٣٨٢٣)، وشرح أبيات سيبويه (١٠١١)، وابن يعيش (٢٠١)، ورصف المباني (١٠١)، والدر (٣٧٧)، والدر (٢١١)، والدر (٣٠)، والدر (٣٠)، ط. دار المعارف، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، والديوان (٢٠)، شرح: عباس عبد الساتر.

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ( ٣٨٢/٣ ).

و « ناصب » بالجر صفته، وقوله: « يا أميمة »: معترض بين الصفة والموصوف، قوله: « وليل » بالجر معطوف على قوله: « لهم »، وقوله: « أقاسيه »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول في موضع الجر على أنها صفة لليل، وقوله: « بطيء الكواكب »: كلام إضافي [ مجرور ] (١)؛ لأنه صفة لليل بعد صفة، وقدم النعت بالجملة على النعت بالمفرد وهو جائز، قال الله تعالى: ﴿ وَهَذَا كِنَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ ﴾ والأنعام: ١٥٥ ] فقدم الوصف بالجملة وهو ﴿ أَنزَلْنَاهُ ﴾ على ﴿ مُبَارَكُ ﴾ وهو مفرد.

فإن قيل: إن ليلًا نكرة، وبطيء الكواكب معرفة بإضافته إلى ما فيه الألف واللام.

قلت: تلك الإضافة في نية الانفصال لأنها من باب الحسن الوجه، والتقدير: بطيء كواكبه؛ كما تقول: مررت برجل حسن الوجه، والتقدير: حسن وجهه. فافهم.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا أميمة » حيث جاءت بفتح التاء؛ كما يقال في طلحة: يا طلحة بفتح التاء، وذلك كله بعد الترخيم، والأصل فيه أن يقال: يا طلح بالفتح، وطلح بالضم، ويا طلحة بضم التاء، وقد سمع وجه رابع وهو: يا طلحة بالفتح، وعلى هذا جاء قول النابغة: يا أميمة بالفتح.

واختلفوا فيه فقيل: هو مقرر على أصل المنادى ولم ينون لأنه غير منصرف (٢)، وقيل: هو مبني على الفتح لأن منهم من يبني المنادى المفرد على الفتح؛ لأنها حركة تشابه حركة الإعراب (٣) فهو نظير: لا رجل في الدار (٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>۲) قال سيبويه: « وزعم الخليل كَلَيْهُ أن قولهم: يا طلحة أقبل يشبه: يا تيمَ تيمَ عدي من قبل أنهم قد علموا أنهم لو لم يجيئوا بالهاء لكان آخر الاسم مفتوحًا، فلما ألحقوا الهاء تركوا الاسم على حاله التي كان عليها قبل أن يلحقوا الهاء، وقال النابغة الذبياني: ( البيت ) فصار: يا تيمَ تيمَ عدي اسمًا واحدًا، وكان الثاني بمنزلة الهاء في: طلحة تحذف مرة ويجاء بها أخرى، والرفع في: طلحة ويا تيمُ تيم عدي القياس ». الكتاب ( ٢٠٧/٢ ، ٢٠٨ ). (٣) في ( أ، ب ): إعرابه.

<sup>(</sup>٤) نص ابن مالك على ما قاله سيبويه في نصه السابق ثم اختار لنفسه مذهبًا آخر فقال: « نص سيبويه على أن نداء ما فيه

هاء التأنيث بترخيم أكثر من ندائه دون ترخيم، وبعد نصه قال: « واعلم أن ناسًا من العرب يثبتون الهاء فيقولون يا سلمة أقبل، وبعض من يثبت يقول: يا سلمة يعني بفتح التاء، ومنه قول الشاعر: (البيت) وعلل سيبويه الفتح بأنه لما كان الأكثر في نداء ما هي فيه نداءه بحذفها قدر وهي ثابتة عاريًا منها فحركت بالفتح لأنها حركة ما وقعت موقعه وهو الحرف الذي قبلها، وأسهل من هذا عندي أن تكون فتحة التاء إتباعًا لفتحة ما قبلها؛ كما كانت فتحة المنعوت في نحو: يا زيد بن عمرو إتباعًا لفتحة: ابن، وإتباع الثاني الأول أحق بالجواز لا سيما من كلمة واحدة، ويرجح هذا الاعتبار على ما اعتبره سيبويه قوله: « وبعض من يثبت يقول: يا سلمة فنسب الفتح إلى بعض من يثبت، ولو كان الفتح على ما ادعى من تقدير حذف التاء لكان منسوبًا إلى من يحذف لا إلى من يثبت، وهذا بيئن، والاعتراف برجحانه متعين ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٤٢٨/٣ ).

وذهب أكثرهم إلى أنه مرخم فصار في التقدير: يا أميم، ثم أدخلت فيها الهاء غير معتد بها، وفتحت لأنها وقعت موقع ما يستحق الفتح وهو ما قبل هاء التأنيث (١)، ولأبي علي هاهنا قولان:

أحدهما: أن الهاء زائدة ففتحت إتباعًا لحركة الميم.

والثاني: أنها أدخلت بين الميم وفتحها، فالفتحة التي في الهاء هي فتحة الميم، ثم فتحت الميم إتباعًا لحركة الهاء. فافهم (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل للمرادي ( ٧٤/٣، ٧٥ ) دكتوراه بالأزهر، والهمع ( ١٨٥/١ ).

<sup>(</sup>۲) ينظر البغداديات ( ۰۰۱ – ۰۰۸ ).





## الشاهد الثالث والتسعون بعد التسعمائة (۲٬۱)

٩٩٣ أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لا أَخَا لهُ كَسَاعٍ إِلَى الهَيْجَا بغَيْرِ سِلاحِ

أقول: قائله هو مسكين الدارمي؛ كذا قاله البكري (٣)، وهو من قصيدة من الطويل (<sup>1)</sup>. وأصلها أن مسكينًا دخل على معاوية فسأله أن يفرض له فأبى، فخرج وهو يقول: أخاك أخاك، وبعده:

وهلْ يَنهَضُ البَاذِيُّ بغَيرِ جنَاحِ
ومَا نَالَ شَيْقًا طَالِبٌ لِنَجَاحِ
ومَا كُلُّ بيعٍ بِعْتُهُ برَبَاحِ
ولَمْ يَأْتَكِرْ في ذاكَ غير صَلَاحِ

٥ - كَمُفْسِد أَذْنَاهُ ومُصْلِحٍ غَيرَهُ ولَمْ يَأْتَمِرْ في ذَاكَ غير صَا قوله: « إلى الهيجا » أي: إلى الحرب، يمد ويقصر في النثر، وها هنا مقصورة.

## الإعراب:

٢ - وإن ابن عَمّ المَرْءِ فاعلَمْ جناحُهُ

٣ - وَمَا طَالِبُ الحَاجَاتِ إِلَّا مُعَذَّبًا

٤ - لحا اللَّهُ مَنْ بَاعَ الصدِيقَ بغيرِهِ

قوله: « أَخَاكَ »: نصب على الإغراء؛ أي: الزم أُخَاكَ، والتكرير للتأكيد، قوله: « إن »: من الحروف المشبهة بالفعل، وقوله: « من »: موصولة، و « لا أخاله »: جملة صلتها، ومحلها النصب على أنها اسم إن، وقوله: « كساع »: خبرها، والكاف للتشبيه؛ أي: كرجل ساع،

(٣) لم نجده في سمط اللآلئ لأبي عبيد البكري.
 (٤) في (أ، ب): من الوافر والصواب أنه من الطويل.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٣٦ )، وتوضيح المقاصد ( ٧٣/٤ )، وأوضح المسالك ( ٧٤/٤ ).

<sup>(</sup>۲) البيت مطلع أبيات خمسة لمسكين الدارمي، ديوانه (۲۹)، تحقيق: الجبوري وصاحبه (۱۹۷۰م)، بغداد، وانظر بيت الشاهد في الكتاب (۲۰۱۱ )، والخصائص (۲۰۸۰ )، والحزانة (۲۰۱۳، ۲۷)، والدرر (۲۱/۳)، وتلخيص الشواهد (۲۲)، والتصريح (۲۰/۲)، والأغاني (۲۰/۷۱/، ۱۷۳)).

و « إلى الهيجا »: يتعلق به، قوله: « بغير سلاح »: كلام إضافي، والباء تتعلق بساع - أيضًا -. الاستشهاد فيه:

في قوله: « أخاك » فإنه نصب على الإغراء، وهو أمر المخاطب بلزوم أمر يحمد به، والإغراء كالتحذير ينصب بفعل مضمر، تقديره: الزم أخاك وحافظ عليه، وهذا الإضمار لازم، والتقدير في أخاك العانى كذلك (١).

# الشاهد الرابع والتسعون بعد التسعمائة (٢٠٢)

| ة عميرٍ ومنهم السَّفَّاحُ            | الله عمير وأشبا عمير وأشبا |
|--------------------------------------|----------------------------|
| لَ أُخُو النَّجْدَةِ السلامُ السلامُ | لجديرون بالوفاء إذا قا     |

أقول: لم أقف على اسم قائلهما، وهما من الخفيف.

قوله: « لجديرون » أي: لائقون، وحريون، قوله: « بالوفاء »، ويروى: باللقاء، وهو الأصوب، و « النجدة » بكسر النون؛ الشجاعة.

## الإعراب:

قوله: « قومًا »: اسم إن، وقوله: « عمير »: مبتدأ، و « منهم »: مقدمًا خبره، والجملة في محل النصب صفة لقومًا، قوله: « وأشباه » أي: أمثال عمير؛ كلام إضافي عطف على الجملة قوله: « ومنهم السفاح » جملة من المبتدأ والخبر معطوفة على الجملة التي قبلها، قوله: « لجديرون »: خبر إن، واللام فيه للتأكيد، قوله: « بالوفاء » يتعلق بجديرون.

قوله: « إذا » للشرط، وقوله: « قال أخو النجدة »: جملة من الفعل والفاعل؛ فعل الشرط، وجوابه محذوف دل عليه قوله: « لجديرون بالوفاء »، قوله: « السلاح »: مقول القول.

## والاستشهاد فيه:

إذ أصله: خذ السلاح لأن مقول القول يكون جملة، ثم رفع لأن العرب ترفع ما فيه معنى

<sup>(</sup>١) ذكره سيبويه تحت باب ما جرى من الأمر والنهي على إضمار الفعل المستعمل إظهاره إذا علمت أن الرجل مستغن عن لفظك بالفعل، ينظر ( ٢٥٦/١)، فالإغراء: هو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله وحكمه النصب بفعل محذوف. ينظر شرح التصريح بمضمون التوضيح ( ١٩٥/٢).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٣٦ )، وتوضيح المقاصد ( ٧٣/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الخفيف، لم ينسبا لقائل، وانظرهما في الخصائص ( ١٠٢/٣ )، ومعاني القرآن للفراء ( ٢٦٩/٣ )، وشرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٩٣/٣ )، والهمع ( ١٧٠/١ )، والدرر ( ١٤٦/١ ).

التحذير وإن كان حقه النصب؛ كما في قوله تعالى: ﴿ نَافَةَ اللّهِ وَسُقِينَهَا ﴾ [ النمس: ١٣]، فنصب الناقة على التحذير، وكل محذر فهو منصوب، ولو رفع على إضمار هذه ناقة الله لجاز كما ذكرنا؛ كذا قاله الفراء ثم أنشد البيتين المذكورين (١)، وكأنه جعل الإغراء تحذيرًا من حيث المعنى؛ لأن من أمرته بلزوم الأمر فقد حذرته من تركه. فافهم (٢).

## الشاهد الخامس والتسعون بعد التسعمائة (٢٠٠٠)

# وَابْرُزْ بِبَرْزَةَ حَيْثُ اضْطَرَّكَ الْقَدَرُ الْمَارَ بِهِ وَابْرُزْ بِبَرْزَةَ حَيْثُ اضْطَرَّكَ القَدَرُ

أقول: قائله هو جرير بن الخطفي (°)، وهو من البسيط.

قوله: « المنار » بفتح الميم وتخفيف النون على وزن مفعل؛ من الاستنارة، وأراد به هاهنا حدود الأرض، و « البرزة »: الأرض الواسعة (٦).

## الإعراب:

قوله: « خلِّ »: جملة من الفعل والفاعل، و « الطريق »: مفعوله، واللام في « لمن »: تتعلق بخل، و « يبني المنار »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول صلة للموصول، قوله: « به » أي: فيه، أي: في الطريق.

قوله: « وابرز »: عطف على قوله: « خل »، قوله: « ببرزة » أي: في برزة، وقوله: « اضطرك القدر »: جملة من الفعل والمفعول والفاعل وهو القدر.

## والاستشهاد فيه:

في قوله: « خل الطريق » حيث أظهر فيه الفعل الناصب.

<sup>(</sup>١) قال الفراء: 1 نصبت الناقة على التحذير حذرهم إياها، وكل تحذير فهو نصب، ولو رفع على ضمير هذه ناقة اللّه فإن العرب قد ترفعه، وفيه معنى التحذير؛ ألا ترى أن العرب تقول: هذا العدو فاهربوا وفيه تحذير، وهذا الليل فارتحلوا فلو قرأ قارئ بالعرب قد ترفعه، وفيه معنى التحذير؛ ألا ترى أن العرب تقول: هذا العدو فاهربوا وفيه تحذير، وهذا الليل فارتحلوا فلو قرأ قارئ بالرفع كان مصيبًا، أنشدني بعضهم: ( البيتين ) فرفع، وفيه الأمر بلباس السلاح ٤. ينظر معاني القرآن ( ٣/٣٦، ٢٦٩ ). واجع شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٩٣/٣ ).

<sup>(</sup>٣) أوضع المسالك ( ٧٣/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، من قصيدة طويلة لجرير يهجو بها عمر بن لجأ، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٢٥٤/١ )، والتصريح ( ٢/٩٥/ )، واللسان: ٥ برز ٤، وابن يعيش ( ٣٠/٢ )، وشرح الأشموني ( ١٩١/٣ ).

<sup>(°)</sup> ينظر ديوانه ( ٢١١ ) ط. دار الكتب العلمية بشرح مهدي محمد ناصر، وأيضًا ديوانه دار المعارف ( ٢١١ )، تحقيق: د. نعمان طه.

<sup>(</sup>٦) الصواب أن برزة هي أم عمر بن لجأ التميمي الذي هجاه جرير بهذه القصيدة، ودليل ذلك البيت الذي قبله هو قوله: أنت ابن برزة منسوب إلى لجأ عند العصارة والعيدان تعصر

قال سيبويه: إذا قلت: الطريق الطريق لم يحسن إظهار الفعل؛ لأن أحد الاسمين قام مقامه، فإن أفردت الطريق حسن الإظهار وأنشد: خل الطريق البيت (١).

## الشاهد السادس والتسعون بعد التسعمائة (٢)

# الله السَّرّ دَعَّاءٌ وللشّرّ جَالِبُ السَّرّ دَعَّاءٌ وللشّرّ جَالِبُ السَّرّ دَعَّاءٌ وللشّر جَالِبُ

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد التوكيد (٣).

### والاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « فإياك » فإنه تحذير، ومعناه: احذر، « وإيا » لا تضاف في هذا الباب إلا إلى ياء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة وفروعها، فلذلك قالوا (<sup>1)</sup>: « فإياه وإيا الشواب » شاذ (<sup>0)</sup>، ولا يحذف العاطف بعد « إيا » إلا والمحذور منصوب بإضمار ناصب آخر أو مجرور بمن، مثاله: إياك الشر، فلا يجوز أن يكون الشر منصوبًا بما انتصب به إياك.

وقال سيبويه: لا يجوز: رأسك الجدار، حتى تقول: من الجدار، أو والجدار، وزعموا أن ابن أبي إسحاق أجاز في هذا البيت:

فسإيساكَ إِيَّساكَ السمِسرَاءَ فانَّسهُ

وكأنه قال إياك ثم أضمر بعد إياك فعلًا، فقال: اتق المراء (٦).

وقال ابن عصفور: إن حذفت الواو لم يلزم إضمار الفعل، نحو قوله: فإياك إياك المراء، تقديره: دع المراء (٧).

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب ( ٢٥٣/١، ٢٥٤ )، وشرح الأشموني ( ١٩١/٣ ).

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد (۲۰/۲). (۳) ينظر الشاهد رقم (۸٤۸).

<sup>(</sup>٤) هو من أمثلة قول عُمر بن الخطاب ﷺ: « لتذك لكم الأسل والرماح وإياي وأن يحذف أحدكم الأرنب » ومعناه: يطلب الرحمة في الصيد والذبح ويحذر من الوحشية في رمى الحيوان الضعيف بحجر ونحوه.

<sup>(</sup>٥) قال الأشموني: « وإياه وما أشبهه من ضمائر الغيبة المنفصلة أشذ من إياي كما في قول بعضهم: إذا بلغ الرجل الستين: فإياه وإيا الشواب، والتقدير: فليحذر تلاقي نفسه وأنفس الشواب، وفيه شذوذان: مجيء التحذير فيه للغائب وإضافة إيا إلى ظاهر وهو الشواب، ولا يقاس على ذلك..... ٥. شرح الأشموني ( ١٩١/٣)، ١٩٢ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب ( ٢٧٩/١ ).

<sup>(</sup>٧) ينظر شرح الجمل لابن عصفور ( ٤١٠/٢، ٤١١ ).

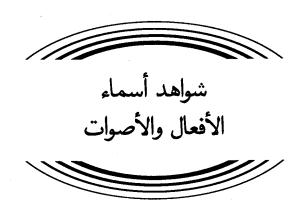

## الشاهد السابع والتسعون بعد التسعمائة (٢٠١)

كَمَا رُغْتَ بِالْحَوْبِ الظُّمَاءَ الصَّوَادِيَا

<u>٩٩٧</u> دَعَاهُنَّ رِدْفِي فازْعَوَيْنَ لِصَوْتِهِ

أقول: قائله عويف القوافي، قاله الصاغاني، وهو من الطويل.

قوله: « ردفي » بكسر الراء، وهو الذي يركب خلف الراكب، قوله: « ارعوين » أي: رجعن، يقال: فلان حسن الرعو؛ أي: الرجوع، قوله: « كما رعت »: من راع إذا أعجب، أو من راعه إذا أفزعه، والمعنى الثاني أقرب هنا.

قوله: « بِالْحَوْبِ » بفتح الحاء المهملة وسكون الواو وفي آخره باء موحدة، وهو لفظ تزجر به الإبل، وقيل: صوابه: بالجوت بالجيم وبالتاء المثناة في آخره (٣)، قوله: « الظماء » بكسر الظاء المعجمة؛ جمع ظمأى من ظمئ يظمأ من باب علم يعلم إذا عطش، و « الصوادي »: جمع صادية؛ من الصدى وهو العطش – أيضًا –.

## الإعراب:

قوله: « دعاهن »: جملة من الفعل والمفعول وهو الضمير الذي يرجع إلى النسوة، وقوله: « ردفي »: كلام إضافي فاعله، قوله: « فارعوين »: جملة من الفعل والفاعل، و « لصوته »: يتعلق به، قوله: « كما » الكاف للتشبيه، وما مصدرية، و « الظماء » بالنصب مفعول رعت،

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٣٩ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، وقد نسب في مراجعه إلى عويف القوافي ( جاهلي )، وانظره في أمالي ابن الحاجب ( ٣١٧)، والحنزانة ( ٣٨١، ٣٨١)، وابن يعيش ( ٧٥/٤، ٨٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٣٠٧ ). (٣) الصحيح أن الحوب بالحاء المهملة والباء الموحدة لفظ تزجر به الإبل، أما الجوت بجيم معجمة وتاء مثناة لدعاء الإبل إلى الماء، وهو المناسب هنا.

قوله: « بالحوب » يتعلق برعت وفيه حذف، وتقديره: بقولك: حوب حوب.

### والاستشهاد فيه:

حيث يجوز فيه الإعراب والبناء، وذلك لأنه وقع موقع المتمكن؛ فيجوز أن يعرب بالكسر، ويجوز أن يبنى على الفتح. فافهم (١).

الشاهد الثامن والتسعون بعد التسعمائة (٢٠٢)

## أنتِ وفُوكِ الأشنبُ وأبي أنتِ وفُوكِ الأشنبُ

أ**قول:** قائله راجز من رجاز تيم، وتمامه <sup>(٤)</sup>:

# كَأَنَّمَا ذُرَّ عَلَيْهِ الزَّرْنَبُ أَوْ زَخْبِيلٌ وهو عِندِي أَطْيَبُ

قوله: « وفوك » أي: فمك، و « الأشنب » [ أفعل من الشنب ] (°) بفتح الشين المعجمة والنون وفي آخره باء موحدة، وهو حدة الأسنان، ويقال: برد وعذوبة، يقال: امرأة شنباء بينة الشنب.

قوله: « ذر » بالذال المعجمة؛ من ذررت الحب ونحوه، و « الزرنب » بفتح الزاي المعجمة وسكون الراء وفتح النون على وزن فعلل؛ ضرب من النبت طيب الرائحة.

### الإعراب:

قوله: « وا بأبي » وفي رواية الجوهري: يا بأبي (١) ولا استشهاد فيه على هذه الرواية، وكلمة: « وا » للتعجب، و « أنت »: مبتدأ، و « بأبي »: مقدمًا خبره، تقديره: أنت مفداة بأبي، قوله: « وفوك »: كلام إضافي مبتدأ، و « الأشنب »: صفته، وقوله: « كأنما ذر عليه الزرنب »: خبره.

« وذر »: على صيغة المجهول، « والزرنب »: مفعول ناب عن الفاعل، قوله: « أو زنجبيل »: عطف على الزرنب، [ قوله ]: [ « وهو » ] (٧) مبتدأ، و « أطيب »: خبره، والجملة حال.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح المفصل لابن يعيش ( ٧٥/٤ ) وما بعدها إلى ( ٨٤ )، واسم الفعل في كلام العرب والقرآن الكريم ( ٣٠٢ ) د. السيد محمد عبد المقصود درويش، ط. مطبعة الأمانة، أولى ( ١٩٨٦م ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ٧٩/٤ )، وأوضح المسالك ( ٧٨/٤ ).

<sup>(</sup>٣) بيت من الرجز المشطور لقائل من تيم، وانظره في الجنى الداني ( ٤٩٨ )، والتصريح ( ١٩٧/٢ )، والمغني ( ٣٦٩ )، والهمع ( ٢٠٦/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٧٨٦ )، والدرر ( ٣٠٤/٠ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح شواهد المغني ( ٧٨٦ ). (٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

 <sup>(</sup>٦) الصحاح مادة: « زرنب ».

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وا بأبي » حيث جاءت فيه « وا » بمعنى التعجب كما ذكرنا، وأسماء التعجب هي: وي وواهًا، ووا، وقال ابن مالك: إن وي وواهًا أكثر من وا (١).

## الشاهد الثامن والتسعون بعد التسعمائة (٢٠٢)

## 

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد المعرب والمبني (<sup>1)</sup>، قوله: « واهًا »: كلمة تعجب، معناه أعجب، قوله: « وفاها » أي: فمها.

### والاستشهاد فيه:

هاهنا في قوله: « واهًا »: فإن معناه أعجب <sup>(°)</sup>.

# الشاهد المكمل الألف (٢٠٦٠)

نَهُنهَاتَ هَيْهَاتَ العقِيقُ وأَهْلُه وهَيْهَاتَ خِلُّ بالعَقِيقِ تُحَاوِلُهُ

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفى في باب التنازع.

إِنَّ أُبِساهِ اللَّهِ الْبِساهِ اللَّهِ المجدِّ غايتاها

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: « ومن مجيء « وا » بمعنى أعجب قول الراجز ( البيت ) ووي وواهًا أكثر من وا ». شرح الكافية الشافية ( ١٣٨٦ ).

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك ( ٧٩/٤ ).

<sup>(</sup>٣) أبيات من بحر الرجز المشطور، نسبت لأبي النجم العجلي وهي في ديوانه على الموسوعة الشعرية ( CD ) نشر دولة الإمارات العربية المتحدة، ولرؤبة بن العجاج وليس في ديوانه مجموع أشعار العرب، وهي مذكورة في ديوانه على الموسوعة الشعرية، نشر دولة الإمارات العربية المتحدة، وانظره في الصحاح مادة: « ووه »، وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ١٢٨ )، وانظره في الجزانة الشاهد ( ٢٦ )، ( ٥٨ )، وشرح التصريح ( ١٩٧/٢ )، وشرح الأشموني ( ٢٧/٣ )، وبعدها:

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم ( ١٧ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح الكافية الشافية ( ١٣٨٦ )، واسم الفعل في كلام العرب والقرآن الكريم ( ١٢٩ ).

<sup>(</sup>٦) أوضح المسالك ( ٢٣/٢ ).

<sup>(</sup>٧) البيت من بحر الطويل، وقد اختلف في قائله على ما هو موجود في الشرح، وهو من قصيدة طويلة قاربت المائة بيت، لجرير ( ٩٦٣/٢ )، تحقيق د. نعمان المائة بيت، لجرير يجيب على الفرزدق في هجائه له، ويفتخر عليه، انظر ديوان جرير ( ٩٦٣/٢ )، تحقيق د. نعمان طه، ط. دار المعارف، وديوانه ( ٤٧٩ )، ط. دار صعب، وانظر بيت الشاهد في الإيضاح ( ١٦٥/١ )، والحصائص ( ٤٢/٣ )، واللمان: « هيه ».

### والشاهد فيه:

في قوله: « هيهات » فإنه اسم فعل عمل عمل مسماه؛ كما تقول: هيهات نجد، معناه: بعدتْ نجدٌ ] (١).

# الشاهد الأول بعد الألف (٣٠٢)

#### 

١ - يا أَيُّهَا المَاتِحُ دَلْوِي دُونَكَا إِنِّي رأيتُ الناسَ يحْمَدُونَكَا

٢ - يُشْنُونَ خيرًا ويُمَجُّدُونَكَا خُذْهَا إليكَ اشْغَلْ بِهَا عِينَكَا

فأجابها ناجية <sup>(١)</sup>:

١- قد علمت جارية يَمانِية أنّي أنّا المَائخ واسْمِي نَاجِيَةُ
 ٢- وطَعنَة ذاتِ رَشَاشِ واهِيَة طَعنْتُهَا تَحَتَ صُدُورِ العَاديَةُ

كذا ذكره الصاغاني في العباب، وقوله: « بئر ذمة » أي: قليلة الماء، وكذا بئر ذميم.

# الإعراب:

قوله: « يا أيها » أي: منادى مفرد معرفة والهاء مقحمة للتنبيه، و « المائح »: صفة المنادى، وهو بالحاء المهملة؛ من الميح، يقال: ماح إذا انحدر في الركتي فملأ الدلو وهو مائح، وقال الجوهري: المائِحُ: الذي يَنزِلُ البئرَ فيملاً الدلوَ إذا قلَّ ماؤُهَا، والجمعُ: ماحةٌ (°).

<sup>(</sup>١) الشاهد كله سقط في النسخ التي بين أيدينا، واستكملناه من النسخة التي ظهرت حديثًا.

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك ( ٨٢/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الرجز المشطور وهما لراجز جاهلي، وانظر الشاهد في المغني ( ٢٠٩ )، والمقرب ( ١٣٧/١ )، ونسبه ابن الشجري إلى رؤبة ( ١٤٠/٣ )، ونفاه صاحب الحزانة ( ٢٠٧/٦ ) نفيًا قاطعًا، والتصريح ( ٢٠٠/٢ )، والدرر ( ٣٠١/٥ )، وأسرار العربية ( ١٦٥ )، والإنصاف ( ٢٢٨ )، ومعجم ما استعجم ( ٤١٦ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الأبيات المذكورة والإجابة عليها في خزانة الأدب ( ٢٠٧/٦ ).

<sup>(</sup>٥) الصحاح ( ميح ١.

قوله: « **دلوي** » إما مبتدأ، ودونكا خبره، وإما معمول دونكا على الاختلاف على ما يجيء بيانه الآن مفصلًا.

قوله: « إني » الضمير المتصل اسم إن، و « رأيت الناس »: خبرها، و « الناس »: مفعول رأيت، و « يحمدونكا »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل النصب على أنها مفعول ثان إذا كانت الرؤية قلبية، وإن كانت بصرية تكون في موضع الحال فافهم، والألف في: « يحمدونكا ودونكا » للإشباع.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « دلوي دونكا » حيث استدل به الكسائي على جواز تقديم معمول اسم الفعل عليه، فإن قوله: « دونك [ دلوي » ] (١)؛ عليه، فإن قوله: « دونك [ دلوي » ] (١)؛ كما في قوله تعالى: ﴿ كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [ النساء: ٢٤] والتقدير عنده: عليكم كتاب اللَّه (٢).

وتأول البصريون ذلك على أن يكون كتاب الله منصوبًا على المصدر؛ أي: كتب الله ذلك عليكم كتابًا، ويكون نحو قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللهِ فَهِ [ الروم: ٦]، أو على أن يكون مفعولًا بفعل مضمر، أي: الزموا كتاب الله، وكذلك: دلوي دونكا، تأولوه على أن يكون مرفوعًا بالابتداء، ودونكا: خبره، أو يكون منصوبًا بفعل محذوف تقديره: تناول دلوي. فافهم (٣).

## الشاهد الثاني بعد الألف (٤٠٠٠)

| العَيْعَاءُ | يَنْفَعُنِي | لؤ | عَاعَيْتُ | وَمَساءُ | شُجَرٌ | هـذا | عَنْزُ | ۱۰۰۲ یا |
|-------------|-------------|----|-----------|----------|--------|------|--------|---------|
|             |             |    |           |          |        |      |        |         |

أقول: أنشده ابن الشجري في الأمالي ولم يعزه إلى قائله، وقال (١):

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة لتوضيح التقدير.

<sup>(</sup>٢) قال مكي: ﴿ وقال الكسائي - أي في ﴿ كِنَبَ اللهِ عَلَيَكُمُ ﴾ هو منصوب على الإغراء بعليكم وهو بعيد أن ما انتصب على الإغراء لا يتقدم على ما قام مقام الفعل وهو عليكم ﴾ ينظر مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ( ١٨٦/١ )، والإنصاف مسألة ( ٢٠٣ )، واختيارات المرادي في تراثه النحوي د. أحمد السوداني ( ٩٠٦ ) وما بعدها دكتوراه بالأزهر، ومعاني القرآن للفراء ( ٢١٣/٤)، ومعاني القرآن الكريم: القسم الثالث ( ٢١٣/٤)، ومعاني القرآن للكسائي ( ٢١٣/١ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الإنصاف مسألة ( ٢٧ )، ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ( ١٨٦/١ )، واختيارات المرادي في تراثه النحوي د. أحمد السوداني ( ٨٨٨ ) وما بعدها ( ٩٠٦ ).

<sup>(</sup>٤) أوضح المسالك ( ٨٤/٤ ).

<sup>(</sup>٥) البيتان من بحر الرجز المشطور، وانظرهما في الأمالي الشجرية ( ٤١٧/١ )، والتصريح ( ٢٠٢/٢ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر الأمالي ( ٤١٧/١ ).

# ١- يا عَنْزُ هذا شَجَرٌ وَمَاءُ وحُجْرةٌ في جَوْفِهَا صِلاءُ ٢- عَاعَيْتُ لَوْ يَنْفَعْنِى العِيْعَاءُ وقبلَ ذاكَ ذهبَ الحِيحَاءُ

قوله: « يا عنز » العنز: واحدة المعزى، قاله ابن فارس <sup>(۱)</sup>، وقال الجوهري: العنز: الماعزة، وهي الأُنتَى من المَعِزِ <sup>(۲)</sup>، قوله: « عاعيت »: فعل بني من عاعى التي هي زجر للعنز، و « **العيعاء** »: [ مصدر ] (۳) منه، و « الحيحاء » أيضًا مصدر من حاحى.

### الإعراب:

قوله: « يا عنز » يا حرف نداء، وعنز: منادى مفرد بني على الضم، قوله: « هذا »: مبتدأ، و « شجر »: خبره، و « ماء »: عطف عليه، قوله: « عاعيت »: جملة من الفعل والفاعل، والمفعول محذوف، تقديره: عاعيته.

وكلمة: « لو » للشرط (٤)، و « ينفعني »: جملة من الفعل والمفعول، و « العيعاء »: فاعلها وقعت فعل الشرط، والجواب محذوف تقديره: لو ينفعني العيعاء عاعيت؛ فحذف لدلالة عاعيت عليه.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « عاعيت »، « والعيعاء » حيث بني الأول للماضي، والثاني للمصدر من عاعى غير مهموزين التي هي زجر للغنم كما ذكرنا (°).

الشاهد الثالث بعد الألف (٢،٦)

المناه عَدَسْ ما لِعَبَّادِ علَيْكِ إِمَارَةً

أقول: قائله هو يزيد بن المفرغ الحِمْيَرِيّ، وتمامه:

<sup>(</sup>١) مجمل اللغة مادة: ( عنز ١.

<sup>(</sup>٢) الصحاح مادة: ( عنز ).

<sup>(</sup>۱) الصنحاح ماده. لا عشر ! (٤) في (أ): شرطية.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) قال المصرح: « وكقولهم في دعاء الضأن: حاحا، وفي دعاء المعز: عاعا بالحاء المهملة في الأول وبالعين المهملة في الثاني حال كونهما غير مهموزين، والفعل منهما: حاحيت وعاعيت....... والمصدر حيحًا وعيمًا بكسر أولهما وأصلهما: حيحاي وعيعاي أبدلت الياء همزة لتطرفها إثر ألف زائدة، قال الراجز: وقد نطق بالفعل والمصدر جميمًا ( البيت )، ينظر شرح التصريح ( ٢٠١/٢، ٢٠٢)، والأمالي الشجرية ( ٤١٧/١).

<sup>(</sup>٦) أوضع المسالك ( ٨٥/٤ ).

ر٧) البيت مطلع قصيدة من ثمانية أبيات ليزيد بن مفرغ الحميري، قالها يذكر خلاصه من السجن الذي بلاه به =

## ..... أُمِنْتِ وَهَذَا تَخْمِلِينَ طَلِيقُ

وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد الموصول في أوائل الكتاب (١).

## والاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « عَدَس » فإنه بفتح العين والدال وبالسين المهملات، وهو في الأصل صوت يزجر به البغل، وقد سمى به البغل هاهنا (٢).

# الشاهد الرابع بعد الألف (٢٠٠٠)

١٠٠٠ يا دَارَ مَيَّةَ بِالْعَلْيَاءِ فِالسَّنَدِ أَقْوَتْ وَطَالَ عَلَيْهَا سَالِفُ الأَبَدِ

أقول: قائله هو النابغة الذبياني، وهو أول القصيدة التي َيمدح بها النعمان بن المنذر ويعتذر إليه مما بلغه عنه فيما وشي به بنو قريع في أمر المتجردة، وبعده (°):

عَيَّتْ جَوَابًا وَمَا بالرَّبْعِ من أحدِ والنَّوْيُ كالحَوْضِ بالمظْلومَةِ الجَلَدِ

٢ - وَقَفْتُ فِيهَا أُصيلانًا أُسَائِلُهَا
 ٣ - إلَّا الأوارِيَّ لأْيَا ما أُبَيْنُهَا

وهي إحدى القصائد السبع المعلقات.

١ – قوله: « يا دار مية » إنما قال هذا توجعًا منه لأنه كان معها مقيمًا بها في سرور ونعمة زمن مرتبعهم، ثم انقضى ذلك فجعل يخاطبها توجعًا منه لما رأى من تغيرها، وتذكرًا لما عهده فيها، و « العلياء »: ما ارتفع من الأرض، و « السند » بفتح السين المهملة والنون، وهو سند الجبل وهو ارتفاعه حيث يسند فيه؛ أي: يصعد، وإنما جعل الدار بالعلياء والسند؛ لأنها إذا كانت في موضع مرتفع لم يضرها السيل ولا ينهال عليها الرمل، قوله: « أقوت » أي: خلت

عبد بن زياد بن أبيه، وقد ذكر الشارح خمسة منها غير بيت الشاهد، وبيت الشاهد والقصيدة في كثير من كتب الأدب والنحو، ينظر الخزانة ( ٣٧٦٦ )، والحماسة البصرية ( ٨٧/١ ).

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم (١١٢).

<sup>(</sup>۲) ينظر اسم الفعل ( ۲۹۸ )، د. سيد محمد عبد المقصود درويش.

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك ( ٨٥/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، وهو مطلع قصيدة في ديوان النابغة الذبياني في مدح النعمان، وانظر الشاهد في الكتاب (٢٠١٢)، والمحتسب (٢٠١١)، والدر (٢٧٤/١ - ٣٢٦)، ورصف المباني (٢٥٧)، والتصريح (٢٠/١)، واللسان: ٥ سند، قصد، جرا »، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (٢٤٧)، والأغاني (٢٧/١).

<sup>(°)</sup> انظر ديوان النابغة الذيباني ( ١٤ )، ط. دار المعارف، تحقيق: محمد أُبُو الفضل إبراهيم، و ( ٩ ) من ديوانه بشرح عباس عبد الساتر.

من الناس وأقفرت، وإنما لم يقل: أقويتِ بالخطاب؛ لأن من كلامهم أن يخاطبوا الشيء ثم يتركوا خطابه ويكنوا عنه؛ كما في قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا كُنْتُرٌ فِى اَلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ ﴾ [يونس: ٢٢]، و « السالف »: الماضي، و « الأبد »: الدهر.

٢ - قوله: « وقفت فيها »: وصف أنه مر بالديار عشيًّا فوقف عليها وسألها عن أهلها توجعًا منه وتذكرًا، و « الأصيلان »: تصغير أصلان؛ جمع: أصيل، وهو العشي، وإنما صغره ليدل على قصر الوقت، قوله: « عيت » أي: عجزت فلم تجبني، و « الربع »: منزل القوم.

٣ - و « الأواري » بفتح الهمزة؛ محابس الخيل ومرابطها، واحدها آري، قوله: « لأيًا » أي: بطأ، و « النؤي » بضم النون؛ حاجز من تراب حول الخباء لئلا يدخلها السيل، و « المظلومة »: الأرض التي لم تمطر فجاءها السيل فجأة، و « الجلد »: الأرض الصلبة، والمعنى: ليس في الدار شيء إلا محابس الخيل قد خفي أثرها فلا أتبينها إلا بعد بطئ وجهد.

## الإعراب:

قوله: « يا دار مية » يا حرف نداء، ودار مية: منادى مضاف منصوب، قوله: « بالعلياء »: محلها النصب على أنها صفة لدار مية، والتقدير: الكائنة بالعلياء، قوله: « فالسند »: عطف على العلياء، والفاء بمعنى الواو، قوله: « أقوت »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى دار مية، ومحلها النصب على الحال بتقدير: قد؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أَوْ جَاهُوكُمُ عَصِرَتُ صُدُورُهُمْ ﴾ [النساء: ٩٠] أي: قد حصرت.

قوله: « وطال »: فعل، و « سالف الأبد »: كلام إضافي فاعله، والجملة عطف على أقوت.

ولم يذكر ابن هشام هذا البيت لأجل الاستشهاد، وإنما ذكره للاحتراز في قوله: اسم الصوت: ما خوطب به ما لا يعقل مما يشبه اسم الفعل، فإن قوله: مما يشبه اسم الفعل احتراز من نحو قوله: « يا دار مية بالعلياء فالسند » (١).

<sup>(</sup>١) قال المصرح: « وقولنا: مما يشبه اسم الفعل احتراز من نحو قوله: وهو النابغة الذبياني ( البيت ) فإن قوله: يا دار مية خطاب لما لا يعقل، ولكنه لم يشبه اسم الفعل لكونه غير مكتفى به، ولذلك احتاج إلى قوله: أقوت، وخاطب الدار توجعًا منه لما رأى من تغيرها، وذهب الكوفيون إلى أن قوله يا دار مية اسم موصول، وبالعلياء صلته، والعلياء: ما ارتفع من الأرض... والفاء فيه بمعنى الواو... ». ينظر التصريح بمضمون التوضيح ( ٢٠٢/٢ ).

## الشاهد الخامس بعد الألف (۲٬۱)

## ١٠٠٠ أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلَا الْجُلِي

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وتمامه  $(^{"})$ :

يِصْبُحِ وَمَا الْإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِ

وهو من قصيدته المشهورة: قِفَا نَبْكِ..... إلى آخرهُ، وقد مر غالب أبياتها.

قوله: « انجلي »: من الانجلاء وهو الانكشاف، والمعنى: أنا مغموم فالليل والنهار عليَّ سواء، ومعنى: وما الإصباح منك بأمثل إذا جاء الصبح فإني – أيضًا – مغموم.

## الإعراب:

قوله: « ألا » للتنبيه، وقوله: « أيها »: منادى قد حذفت منه حرف النداء، وأصله: يا أيها، والهاء مقحمة للتنبيه، و « الليل »: مرفوع لأنه صفتها، و « الطويل »: صفة الليل.

وقوله: « انجلي »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه وهو أنت، والخطاب لليل، والكلام فيه هاهنا أن هذا خطاب لما لا يعقل، وقد علم أن اسم الصوت – أيضًا – خطاب لما لا يعقل ولكنه مما يشبه اسم الفعل، فبهذا القيد حصل الاحتراز عن مثل قوله:

..... ألا انــجـــلـــي

فافهم <sup>(ئ)</sup>.

## الشاهد السادس بعد الألف (١٠٠٠)

ن الفَوَارِسِ وَيْكَ عَنْتَرَ أَقْدَمِ الفَوَارِسِ وَيْكَ عَنْتَرَ أَقْدَمِ الفَوَارِسِ وَيْكَ عَنْتَرَ أَقْدَم

أقول: قائله هو عنتر بن شداد العبسي، وأوله:

<sup>(</sup>١) أوضع المسالك ( ٨٦/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من معلقة امرئ القيس، ديوانه ( ١٨ )، دار المعارف، وانظره في سر الصناعة ( ٤١٣ )، والحزانة ( ٣٢٦/٢ )، ورصف المباني ( ٧٩ ).

<sup>(</sup>٣) الديوان ( ١١٧ )، ط. دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٤) قال المصرح: «ألا أيها الليل: خطاب لما لا يعقل، ولكنه لم يشبه اسم الفعل لكونه غير مكتفى به؛ ولهذا احتاج إلى قوله انجلى ». ينظر شرح التصريح بمضمون التوضيح ( ٢٠٢/٢ ).

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد ( ٨٠/٤ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، من معلقة عنترة بن شداد العبسى، وهو في الشجاعة، وانظره في المحتسب ( ١٦/١ )، =

وَلَقَدْ شَفَا نَفْسِي وَأَبْرَأَ سُقْمَهَا .....

وهو من قصيدته المشهورة التي أولها (١):

هل غادرَ الشُّعَراءُ من متردِّمِ أَمْ هَلْ عَرَفْتَ الدَّارَ بَعْدَ تَوَهَّمِ؟ قوله: «قيل الفوارس» بكسر القاف؛ بمعنى القول، ويروى – أيضًا – قول الفوارس وهو الأصح. الإعراب:

قوله: « ولقد شفا » اللام للتأكيد، و « قد » للتحقيق، و « شفا »: فعل ماض، و « نفسي »: كلام إضافي مفعوله، قوله: « وأبرأ »: عطف على قوله شفا، و « سقمها »: كلام إضافي مفعوله.

وقوله: « قيل الفوارس »: كلام إضافي، وقد تنازع فيه الفعلان شفا وأبرأ، فأعمل الثاني وأضمر في الأول، قوله: « ويك » أصله: ويلك، قوله: « عنتر »: منادى مرخم، أصله: يا عنترة، فحذف منه حرف النداء ورخم، وقوله: « أقدم »: أمر من قدم يقدم.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ويك » حيث دخلت على وي كاف الخطاب، استدل به الكسائي على أن ويك محذوفة من: ويلك، والكاف عنده مجرورة بالإضافة، ويريد الشاعر به ويلك، وقال غيره: « وي » كلمة تعجب، والكاف اللاحقة به للمخطاب، والمعنى: أتعجب (٢).

## الشاهد السابع بعد الألف (٢٠٠٠)

<u>١٠٠٧</u> ..... كذاك القولَ إِنَّ عِليكَ عينَا

## أ**قول**: قائله هو جرير بن الخطفي، وصدره:

= وابن يعيش ( ٧٧/٤ )، والجنى الداني ( ٣٥٣ )، والخزانة ( ٤٠٦/٦ )، والمغني ( ٣٦٩ )، وشرح شواهد المغني ( ٤٨١ ).

<sup>(</sup>١) الديوان (١٤٧)، بشرح مجيد طراد، و (١٤٢، ١٥٤)، بشرح: عبد المنعم عبد الرؤوف شلبي، ط. دار الكتب العلمية، أولى (١٩٨٠م).

<sup>(</sup>٢) قول الكسائي هذا مذهب ذكره ابن يعيش في قوله: ٥ ذهب الكسائي إلى أن الأصل: ويلك، فحذفت اللام تخفيفًا وهو بعيد وليس عليه دليل ، ابن يعيش ( ٧٨/٤ ) وينظر اسم الفعل في كلام العرب والقرآن الكريم ( ٣٨٩ )، والصبان على شرح الأشموني ( ١٩٩/٣ )، وينظر ابن يعيش ( ٧٧/٤ ) في موضع الكاف.

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ٨٢/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر من قصيدة يهجو بها جرير الفرزدق والبعيث يقول: فقد أمسى البعيث سخين عين وما أمسى

## يَقُلْنَ وقد تَلاحَقتِ المَطَايا .....

وهو من قصيدة يهجو بها الفرزدق، والبعيث بفتح الباء الموحدة وفي آخره ثاء مثلثة لقب شاعر من بني تميم، واسمه خداش بن بشير، وأولها هو قوله (١):

١- عَفَا قَوَّ وكان لنا محلًا إلى جَوَّى صلاصلَ مَنْ لُبَينَى
 ٢- ألا نادِ الظعائِنَ لَوْ لَوِينَا ولولا مَنْ يُرَافِين ارعوينَا

٣- يـقــلـن..... إلــي آخـــره

وهي طويلة من الوافر.

قوله: «عفا » أي: اندرس، و «قق » بفتح القاف وتشديد الواو، وهو اسم موضع، وكذلك: «جوى صلاصل »: اسم موضع، و «لبينا »: اسم محبوبته، وهو بضم اللام وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون، و « الظعائن » جمع ظعينة وهي المرأة في الهودج، قوله: « لوينا »: من اللي وهو الالتفات، قوله: « يرافين » بالفاء؛ من المرافاة وهي الاتفاق والالتحام، وأصله من رفوت الرجل إذا سكنت رعبه، قوله: « ارعوينا »، يقال: ارعوى عن فعلة القبيح إذا رجع عنه رجوعًا حسنًا.

### الإعراب:

قوله: «يقلن »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « وقد تلاحقت »: جملة من الفعل والفاعل في محل النصب على الحال، قوله: « كذاك »: اسم فعل هاهنا على ما يجيء، وقوله: « القول »: بالنصب مفعول كذاك، قوله: « عينًا »: اسم إن، و « عليك »: مقدمًا خبره.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كذاك » فإنه اسم فعل هاهنا، ومعناه: أمسك (٢).

وانظر بيت الشاهد في الخصائص ( ٣٩/٣ )، واللسان: « لحق »، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٩٨٦ ).
 (١) انظر القصيدة في الديوان لجرير ( ٣٥٣ )، ط. دار المعارف، تحقيق: د. نعمان طه.

<sup>(</sup>٢) «كذاك » اسم فعل أمر بمعنى أمسك وهو منقول من الجار والمجرور الذي هو اسم الإشارة: « ذا »، وقد اتصلت به كاف الخطاب، وهو ما استشهد به المرادي في توضيحه للمقاصد، وهذا على رواية نصب القول بعده، أما على رواية من رفع القول فلا. ينظر اسم الفعل في كلام العرب والقرآن الكريم ( ١٤٢، ١٤٣) وفي ذلك يقول ابن جني في الخصائص ( ٣٩/٣): « ومنه قوله ( البيت ) فهذا اسم أحفظ القول أو اتق القول ».

## الشاهد الثامن بعد الألف (۲۰۱)

١٠٠٨ رُوَيْد بَنِي شَيْبَانَ بَعْضَ وَعِيدِكُمْ

أقول: قائله هو وداك بن ثميل المازني، وتمامه (٣):

تُلاقُوا غدًا خَيْلِي عَلَى سَفَوانِ تَلاقُوا غدًا خَيْلِي عَلَى سَفَوانِ

وهو من قصيدة نونية من الطويل، وبعده:

تُلاقُوا جِيَادًا لا تَحِيدُ عَنِ الوَغَى إِذَا مَا غَدَتْ في المُأْزِقِ المُتَدَانِي

قوله: « سفوان » بفتح السين المهملة والفاء؛ اسم موضع، قوله: « لا تحيد »: من الحيد وهو الميل، و « الجياد » على وزن فِعَال بكسر الفاء؛ جمع جائد، و « الوغى »: الحرب، و « المأزق » بفتح الميم وسكون الهمزة وكسر الزاي المعجمة وفي آخره قاف، وهو المضيق.

## الإعراب:

قوله: « روید » معناه: أمهل، ومعناه هاهنا دع، أو اترك، جملة من الفعل والفاعل، [ وقوله: « بني شيبان »: كلام إضافي منادى منصر في حذف منه حرف النداء، وأصله: يا بني شيبان، وقوله: « بعض وعيدكم »: كلام إضافي مفعول لقوله: رويد.

قوله: « تلاقوا »: جملة من الفعل والفاعل، جواب الأمر، ولهذا جزم ] (<sup>1)</sup>، وقوله: « خيلي »: كلام إضافي مفعول تلاقوا، و « غدًا »: نصب على الظرف، و « على سفوان »: يتعلق بتلاقوا. الاستشهاد فيه:

في قوله: « رويد بني شيبان » حيث جاء رويد من غير زيادة كلمة ( ما ) بعده؛ لأنه قد جاء ( ما ) في بعض هذه المواضع بعد: رويد زائدة؛ كما في قوله: لو أردت الدراهم لأعطيتك رويد ما الشعر، أي: فدع الشعر، وكلمة ما زائدة (°).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٨٤/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من مقطوعة في الشجاعة والقتال لوداك بن ثميل، شاعر جاهلي، وآخرها قوله:

إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم لأنه حسرب أم يسأنسي مكان وانظر بيت الشاهد في ابن يعيش (٤١/٤)، واللسان: « رود »، والمحتسب ( ١٥٠/١)، والمغني ( ٢٥٦)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٢٧/١)، ومعجم ما استعجم ( ٧٤٠)، وشرح شواهد المغني للسيوطي ( ٨٥٣). (٣) ينظر شرح شواهد المغنى ( ٨٥٣)، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٢٧/١).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>o) انظر المفصل ( ١٥٢ ) وفي ذُلك يقول الزمخشري: « في رويد أربعة أوجه هو في أحدها مبني وهو إذا كان اسمًا =

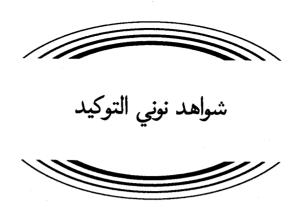

# الشاهد التاسع بعد الألف (٢٠١)

اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط.

قوله: « هلا تمنن » بكسر النون الأولى وسكون الثانية؛ لأن أصله: تمنين خطاب للمؤنث، فلما دخلت عليه هلا التي للطلب سقطت النون، فصار: هلا تمني، ثم لما دخلت عليه نون التوكيد الخفيفة وهي ساكنة التقى ساكنان وهما النون والياء فحذفت الياء، فصار: هلا تمنن (٣)، قوله: « ذي سلم » بفتح السين واللام، وهو اسم موضع بالحجاز، وقيل: اسم واديها.

## الإعراب:

قوله: « هلا » للتحضيض والطلب، و « تمنن »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه، أعني: أنت للمؤنث، وقوله: « بوعد »: يتعلق به، قوله: « غير مخلفة »: كلام إضافي نصب على الحال، قوله: « كما عهدتك » الكاف للتشبيه، وما يجوز أن تكون مصدرية، والتقدير:

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۱۳۹)، وأوضح المسالك ( ۹۸/٤)، ومعه مصباح السالك لبركات يوسف هبود. ط. دار المعرفة. (۲) البيت من بحر البسيط، لقائل مجهول، وانظره في شرح التصريح ( ۲۰٤/۲)، والهمع ( ۷۸/۲)، والدرر ( ٥٠١٥).

<sup>(</sup>٣) ظاهر كلامه أن نون الرفع حذفت للجزم، وأن هلا هي الجازمة، وهو خطأ، وإنما النون حذفت لتوالي الأمثال، ثم حذفت ياء المؤنثة المخاطبة لالتقاء الساكنين.

كعهدي إياك في أيام ذي سلم (١)، فكأنها قد وافته في الأيام التي كانوا مربعين بذي سلم ثم شرعت تخلف؛ فلذلك خاطبها بهذا الخطاب.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « هلا تمنن » حيث أكد بنون التأكيد بعد حرف التحضيض <sup>(۲)</sup>. الشاهد العاشر بعد الألف <sup>(۲،۲)</sup>

## نَا فَلَيْتَكِ يُومَ المُلتقَى تَرَيِنَّنِي لَكِي تَعْلَمِي أَنِّي امرُوَّ بكِ هائِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: « يوم الملتقى » أي: يوم الالتقاء بك، و « الهائم »: المتحير في العشق الغريق فيه. الإعراب:

قوله: « فليتك » الفاء للعطف إن تقدمه شيء، والكاف اسم ليت وقوله: « ترينني »: خبرها، و « يوم الملتقى »: كلام إضافي نصب على الظرف قوله: « لكي » اللام فيه للتعليل، وكي هنا بمنزلة أن المصدرية معنى وعملًا، وليست بحرف تعليل؛ إذ لو كانت حرف تعليل لم يدخل عليها حرف تعليل، وأن مقدرة بعدها فلذلك نصب تعلمى (°).

[ قوله: « أني » الياء اسم أن، و « امرؤ »: خبرها، وأن مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي تعلمي، ويروى: لكي تعلمي ] (١) أي امرئ، فأي مبتدأ مضاف إلى امرئ، وقوله: « هائم »: خبره، وعلى الوجه الأول: « هائم »: صفة امرئ، وقوله: « بك »: يتعلق بهائم. الاستشهاد فيه:

في قوله: « **ترينني** » حيث أكده بنون التأكيد الثقيلة لوقوع الفعل بعد التمني <sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) والرأي الثاني في « ما » الذي أشار إليه هو أن تكون موصولة، أي كالذي عهدتك، أو كالعهد الذي عهدتك. (٢) ينظر شرح التصريح ( ٢٠٤/٢ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، لقائل مجهول، وهو في التصريح (٢٠٤/٢)، والهمع (٧٨/٢)، والأشموني (٢١٣/٣)، والأشموني (٢١٣/٣)، والدرر (١٥١٥).

<sup>(</sup>٥) قوله: ﴿ أَن مَقدرة بعدها، لا داعي له لأن اللام للتعليل، وكي هي المصدرية الناصبة.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٧) ينظر شرح التصريح بمضمون التوضيح (٢٠٤/٢ )، وهو من مواضع التوكيد بالنون جوازًا.

## الشاهد الحادي عشر بعد الألف(٢٠١)

# 

أقول: قائله هو الأعشى ميمون بن قيس، وهو من قصيدة طويلة من المتقارب، وأولها هو قوله (٣):

١- لعَمْرُكَ مَا طُولُ هذا الزمن على المرءِ إلَّا عَنَاءٌ مُعَنَّ 
 ٢- يظلُّ رجيمًا لِرَيْبِ النَّونِ ولِلْهَمِّ في أهلِهِ والحزَنْ 
 ٣- وهاليكِ أهلِ يُجِنُّونه كآخرَ في قَفْرَةِ لم يُجَنَّ 
 ٤- وما إنْ أَرَى الدهرَ في صرفِهِ يغادر من شارخِ أو يفن 
 ٥- فَهَلْ يَمْنَعَنِّي..... إلى

وقد مدح الأعشى بهذه القصيدة قيس بن معدي كرب الكندي، قال أبو عبيدة: وهي أول كلمة مدحه بها.

- ١ قوله: « عناء » أي: تعب ومشقة، قوله: « معن » أصله: معنّ بالتشديد؛ أي: متعب.
- ۲ قوله: « رجيمًا » بالجيم؛ أي: المرجوم، أي: المرمي، يريد أن ريب الدهر يرجمه
   بأحداثه، قوله: « والهم » يروى بالجر والرفع، و « المنون »: الموت.
  - ٣ قوله: « يجنونه » بالجيم؛ أي: يدفنونه، ومنه سمي القبر الجنين.
- ٤ قوله: « يغادر » أي: يترك، و « الشارخ » بالشين والخاء المعجمتين؛ الشاب، و « اليفن »
   بالياء آخر الحروف والفاء؛ الشيخ الكبير.
- ٥ قوله: « وهل يمنعني » وفي ديوان الأعشى: فهل بالفاء، قوله: « ارتيادي البلاد » أي:
   الطواف فيها؛ من راد يرود رودانًا.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (١٤٠).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر المتقارب، من قصيدة طويلة للأعشى يمدح فيها قيس بن معدي كرب الكندي، ومما قاله وهو شاهد للنحاة:

وَأُنْسِبِمْتُ قَیْسًا وَلَمْ أَبْلُهُ كَمَا زَعَمُوا خَیْرَ أَهْلِ الْیَمَنِ وقد مر هذا البیت فی الشاهد رقم ( ۳۷۰/ظ)، وانظر بیت الشاهد فی الکتاب ( ۱۳/۳)، والمحتسب ( ۳٤٩/۱)، وابن یعیش ( ۲۰/۹، ۸۶ )، والدرر ( ۱۰۱/۰)، والهمع ( ۷۸/۲ ) .

<sup>(</sup>٣) الديوان (٢٠٦) ط. دار الكاتب العربي، شرح إبراهيم جزيني (١٩٦٨ )، و (٥١)، تحقيق: محمد حسين، ط. المكتب الشرقي بلبنان.

## الإعراب:

قوله: « وهل » للاستفهام، و « يمنعني »: جملة من الفعل والمفعول، وقوله: « ارتياد البلاد »: كلام إضافي، والمصدر مضاف إلى مفعوله، وفي ديوان الأعشى: ارتيادي البلاد بإضافة ارتياد إلى ياء المتكلم، ونصب البلاد على المفعولية وهو الصحيح، قوله: « من حذر »: يتعلق بقوله: « يمنعنى ».

قوله: « أن يأتين »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى الموت، و « أن » مصدرية تقديره: بأن يأتيني، أي: بإتيانه، أي: بإتيان الموت، وأصل التركيب: هل يمنعنى ارتيادي في البلاد من حذر إتيان الموت؟

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « فهل يمنعني » حيث أكده بنون التوكيد الثقيلة لوقوع الفعل بعد الاستفهام (١). الشاهد الثانى عشر بعد الألف (٣٠٢)

المُنْ اللَّهُ اللَّهُ على رَهْطِي وَرَهْطِكَ نَبْتَحِثْ مساعينا حتَّى تَرَى كيفَ نَفْعَلا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

أقول: ذكره ابن الطراوة وغيره، ولم أر أحدًا عزاه إلى قائله، وهو من الطويل.

و « الرهط »: العصابة دون العشرة، ويقال: بل إلى الأربعين، قوله: « نبتحث » أي: نفتش، يقال: بحث وابتحث إذا فتش، ولكنه يستعمل بكلمة عن، تقول: بحث عنه وابتحث عنه، وقد ترك الشاعر كلمة عن، وهي مقدرة تقديره: نبتحث عن مساعينا، أي: فضائلنا ومآثرنا.

## الإعراب:

قوله: « فأقبل » الفاء للعطف إن تقدمه شيء، وأقبل: أمر من الإقبال، وهو جملة من الفعل والفاعل، و « على رهطي »: معطوف عليه.

<sup>(</sup>١) قال سيبويه: « ومن مواضعها: الأفعال غير الواجبة التي بعد حروف الاستفهام، وذلك لأنك تريد: أعلمني إذا استفهمت، وهي أفعال غير واجبة فصارت بمنزلة أفعال الأمر والنهي، فإن شئت أقحمت النون، وإن شئت تركت؛ كما فعلت ذلك في الأمر والنهي، وذلك قولك: هل تقولن؟ وأتقولن ذاك؟ وكم تمكثن؟ وانظر ماذا تفعلن. وكذلك جميع حروف الاستفهام، وقال الأعشى: ( البيت )......... ». ينظر الكتاب ( ١٣/٣ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٤٠ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو للنابغة الجعدي في شرح أبيات سيبويه ( ٢٥١/٢ )، وليس في ديوانه وهو في الكتاب (٣/٣). (٣/٣) )، فهو من الأبيات الخمسين مجهولة القائل، والدرر ( ١٤٣/٥ )، والحزانة ( ٥٨/٤ ) والهمع ( ٧٨/٢ ).

قوله: « نبتحث »: مجزوم لأنه جواب الأمر؛ قوله: « مساعينا »: كلام إضافي مفعول نبتحث، و « حتى » للغاية، والمعنى: إلى أن ترى، و « ترى »: جملة من الفعل والفاعل وهو المخاطب، وهو من الرأي الذي بمعنى الاجتهاد.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: «كيف نفعلا » أصله: نفعلن بنون التأكيد الخفيفة، أكده لوقوع الفعل بعد اسم الاستفهام وهو كيف؛ فأبدلت النون ألفًا لأجل القافية (١)، وقد قال ابن الطراوة قوله: «كيف نفعلا » على أنها نون الترنم أبدلها ألفًا في الوقف، وفيه نظر؛ لأن من شرط نون الترنم أن لا تغير حركة ما قبلها، وقد غيرت هاهنا لأن الفعل مرفوع (٢).

## الشاهد الثالث عشر بعد الألف (٢٠٠٠)

## المُن المَن المَن

أقول: قائله هو الأعشى، وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد الفاعل (°):

### الاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « فإما تريني » حيث ترك فيه نون التأكيد بعد إما الشرطية [ وفيه رد على الزجاج حيث أوجب التأكيد بعد إما الشرطية ] (٢)، وليس بواجب بل هو جائز، يجوز توكيده ويجوز تركه (٧).

<sup>(</sup>۱) ينظر الشاهد السابق وبعد نصه هناك يقول: « وقال ( البيت ).... فهذه الخفيفة، وزعم يونس أنك تقول: هلا تقولنً وألَّا تقولَنُّ، وهذا أقرب لأنك تعرض فكأنك قلت: افعل؛ لأنه استفهام فيه معنى العرض... ». الكتاب ( ۱۳/۳ ٥، ١٥٥ ). (۲) ينظر ابن يعيش ( ۳۲/۹ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر المتقارب من قصيدة للأعشى ميمون يمدح بها رهط عبد المدان الحارثي، من سادة نجران، ومطلعها قوله: الله تَـنْــة نَــفْــسَــكَ عَــمُــا بِــهـا بَـــلــى عَــادَهَــا بَــغـضُ أَطْــرَابِــهـا

وانظر ديوان الأعشى ( ٢٠٧ )، تحقيق: محمد حسين، وانظر بيت الشاهد في الأشموني بحاشية الصبان وشرح شواهده للعيني ( ٣/٢ )، ( ٢١٦/٣ ). وينظر الشاهد ( ٣٨٧ ) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد رقم ( ٣٨٧ ) من هذا البحث. (٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

### الشاهد الرابع عشر بعد الألف (۲٬۱)

# اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل، المعنى ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: « لئن » اللام فيه للتأكيد، وإن للشرط، و « تك » أصله: تكن حذفت النون للخفة، وهذه زائدة هاهنا؛ لأن المعنى يتم بدونها، فإذا كان « تكون » زائدة لا تعمل شيئًا أو تكون تامة، والمعنى: لئن يكن الشأن قد ضاقت إلخ (٣).

قوله: «قد » للتحقيق، و «ضاقت »: فعل، وقوله: «بيوتكم »: كلام إضافي فاعله، وقوله: «عليكم »: في محل النصب على المفعولية، قوله: « ليعلم ربي »: جملة من الفعل والفاعل، واللام فيه للتأكيد؛ أعني: تأكيد القسم، قوله: « أن » مع اسمها وخبرها قد سدت مسد مفعولي يعلم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ليعلم » إذ أصله: ليعلمن بنون التأكيد فحذفها (<sup>1)</sup>.

<sup>=</sup> وأما الزجاج والمبرد فقد ذهبا إلى أن تأكيد المضارع بعد إما واجب، يقول الزجاج: ( السبب الذي له دخلت النون الشرط في قوله: ﴿ فَإِمَا يَأْتِينَكُمْ مِنِي هُدَى ﴾ [البقرة: ٣٨] -، ﴿ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَسَدًا ﴾، ﴿ وَإِمَّا تُمْرِضَنَّ عَنْهُمُ ﴾ ونحو ذلك عند النحويين إنما هو لحاق ( ما ) أول الفعل بعد ( إن ) فلذلك صار موضعًا للنون بعد أن لم يكن لها موضع ٤. إعراب القرآن المنسوب للزجاج ( ٢٠٥/٢ ).

وليس في كلام الزجاج السابق ما يدل على وجوب توكيد المضارع بالنون إذا كان مسبوقًا بـ ( إن ) المدغمة في ( ما ) علمًا بأن النحاة نسبوا إليه ذلك، ونسب – أيضًا – إلى المبرد. وممن نسب إليهما ذلك أبو حيان في البحر المحيط ( ٤٧٧/٧ )، والسيوطي في الهمع ( ٧٨/٢ ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٢٤٠ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، ولم ينسبه العيني لكنه للكميت بن معروف في الحزانة ( ٦٨/١٠، ٧٠ )، ( ٣٣١/١١،، ٣٣٠) و ٣٣١/١٠ )، ومعاني القرآن للفراء ( ٦٦/١ )، ( ١٣١/٢ )، والتصريح ( ٢٥٤/٢ )، وشرح الأشموني ( ٣١٥/٣ )، ( ٣٠/٤ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٣٧٥ ).

<sup>(</sup>٣) قوله في تك: إنها زائدة أو هي كان التامة كلام غير وأضح، والصحيح أن تك ناقصة، واسمها ضمير الشأن، أو هو بيوتكم، وجملة قد ضاقت: الخبر.

<sup>(</sup>٤) جواب القسم إن كان مضارعًا مثبتًا مستقبلًا وجب توكيده باللام والنون ممًا إن كان غير مقرون بحرف تنفيس ولا مقدم المعمول نحو: والله لأفعلن، وإلا فباللام نحو: ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَمَرَّضَىٰ ﴾ [الضحى: ٥] فإن كان الجواب مضارعًا منفيًّا لم يؤكد، ولو كان بمعنى الحال أكد باللام دون النون لأنها مختصة بالمستقبل وذلك نحو: والله ليفعل \_

### الشاهد الخامس عشر بعد الألف (٢٠١)

### 

أقول: قائله هو حاتم الطائي وتمامه:

الأدا نال مما كنت تجمع مغنما

وهو من قصيدة طويلة من الطويل، قد ذكرناها في شواهد المفعول له  $(^{\circ})$ .

### الإعراب:

قوله: « قليلًا »: نصب على أنه صفة لمصدر محذوف أي: حمدًا قليلًا، والضمير في « به » يرجع إلى المال في البيت الذي قبله، وهو قوله:

أهن للذي تهوى التلاد فإنه إذا مت كان المال نهبًا مقسمًا

وكلمة ما زائدة، وقوله: « وارث »: فاعل يحمدنك، والمعنى: يحمدنك وارثك بعد استيلائه على مالك حمدًا قليلًا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يحمدنك » حيث أكده الشاعر بالنون الثقيلة، والتأكيد في مثل هذا الموضع قليل، وهو أن يكون بعد ما الزائدة التي لم تسبق بإن (٤).

<sup>=</sup> زيد الآن، ولا يجوز ليفعلنّ. ومنع البصريون هذا الاستعمال استغناء عنه بالجملة الاسمية المصدرة بالمؤكد؛ كقولك: والله إن زيدًا ليفعل الآن، وأجازه الكوفيون ويشهد لهم قراءة ابن كثير في قوله تعالى: ( لأقسم بيوم القيامة ) [القيامة: ١]، وقول الشاعر: ( البيت ). ينظر شرح الألفية لابن الناظم ( ٢٠٠، ٢٢١ ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (١٤٠)، وتوضيح المقاصد (٩٧/٤)، وأوضح المسالك (١٠٢/٤).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لحاتم الطائي، كلها في المواعظ والحكم الاجتماعية، ديوانه ( ٨٤)، تحقيق: مفيد قميحة، وانظر بيت الشاهد في: شرح الأشموني ( ٤٩٧/٢ )، والتصريح ( ٢٠٥/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ٤٥٣ ).

<sup>(</sup>٤) يؤكد المضارع بالنون إذا كان بعد ما الزائدة غير المقترنة بإن قليلًا، وقد عللوه بقولهم: وإنما كان لهذا التوكيد شيوع من قبل أن « ما » لما لازمت هذه المواضع أشبهت عندهم لام القسم فعاملوا الفعل بعدها معاملته بعد اللام، قال ابن يعيش: « وقد دخلت هذه النون في الخبر وإن لم يكن فيه طلب وهو قليل؛ قالوا: ( بجهد ما تبلغن وبعين ما أرينك )، شبهوا دخول ( ما ) في هذه الأشياء بدخولها على الجزاء، وجعلوا كونه لا يبلغ إلا بجهد بمنزلة غير الواجب الذي لا يبلغ، وقوله: بعين ما أرينك، أي: أتحقق ذلك ولا شك فيه، فهو توكيد ودخلت ( ما ) لأجل التوكيد وشبهت باللام في ليفعلن، فأما قول الشاعر: ربما أوفيت. إلخ، والذي حسن دخول النون زيادة ( ما ) مع ( رب ) =

### الشاهد السادس عشر بعد الألف(٢٠١)

# 

أقول: قائله هو جذيمة الأبرش، وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد حروف الجر (٣). والاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « ترفعن » حيث أكده بالنون الخفيفة، ومثل هذا نادر؛ لأن كلمة ما إذا تقدمت عليها رب لم يؤكد الفعل بعدها إلا في النادر؛ كما في البيت المذكور (<sup>1)</sup>.

## الشاهد السابع عشر بعد الألف(١٠٠)

الم يعلَم الجاهل ما لم يعلَم شيخًا على كُرْسِيّهِ معممًا شيخًا على كُرْسِيّهِ معممًا

أقول: قائله أبو حيان الفقعسي، وقد مر الكلام فيه مع الخلاف في قائله مستوفى في شواهد النعت <sup>(۷)</sup>.

### رُبُّما أَوْفَيْتُ فِي عَلَمٍ لَـزفَعَـنْ فَـزبِـي شَـمَـالَاتُ

وزعم يونس أنهم يقولون: ربما تقولنّ ذاك، وكثر ما تُقولنّ ذاك؛ لأنه فعل غير واجب ٥. الكتاب ( ١٠٧/٥، ٥١٨ ). (٥) ابن الناظم ( ٢٤١ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٠٠/٤ )، وأوضح المسالك ( ١٠٣/٤ )، وشرح ابن عقيل، الشاهد رقم ( ٣١٧ ).

<sup>=</sup> و ( ترفعن ) من جملتها وصف أنه يحفظ أصحابه في رأس جبل إذا خافوا من عدو... ٤. ابن يعيش ( ٤١/٨ ، ٤٢ ). (١) ابن الناظم ( ٢٤١ )، وتوضيح المقاصد ( ٩٨/٤ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر المديد، وقائله جذيمة بن الأبرش، وهو في الفخر بالحذر والشجاعة، وانظره في الكتاب ( ١١٠٢٥)، والمقتضب ( ١١٠٢/٣ )، وابن يعيش ( ٤٠/٩ )، وشرح المقدمة الجزولية الكبير ( ١١٠٢/٣ )، وشرح شواهد المغني ( ٣٤٠، ٥٤٣ )، والتصريح ( ٢٧/٢، ٢٠٦ )، وهمع الهوامع ( ٧٨/٢ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الشاهد رقم ( ٦٠٢ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) يري سيبويه أن توكيد المضارع بالنون إذا تقدمت عليه « رب » المقترنة بـ « ما » نادر، والعلة في ندرة ذلك أن « رب » تصير الفعل بعدها ماضي المعنى، وقد حكى سيبويه: ربما يقولَنّ ذلك، قال سيبويه: « وقال الشاعر جذيمة الأبرش:

<sup>(</sup>٦) بيتان من بحر الرجز المشطور، وقد اختلف في قائلهما، من قصيدة ذكرها الشارح في الشاهد رقم ( ٨٢٥)، من شواهد هذا الكتاب، ولا ندري ما الذي دعاه إلى سردها وذكرها مع ما اشتملت عليه من كلمات صعبة عويصة،وقد شرح بعضها وترك الباقي، وهي في ملحق ديوان رؤبة ( ٤١٦)، تحقيق: سعدى ضناوي، وانظر شرح شواهد المغني ( ٩٧٣، ٩٧٤).

<sup>(</sup>٧) ينظر الشاهد رقم ( ٨٢٥ ).

#### الإعراب:

قوله: « يحسبه »: فعل ومفعول، و « الجاهل »: فاعله، والضمير المنصوب في: « يحسبه » يرجع إلى الجبل لأنه يصف جبلًا قد عَمَّه الخصب وحفه النبات؛ كذا قاله الأعلم (١)، وقال ابن هشام اللخمي: وليس الأمر كذلك، وإنما شبه اللبن في القعب لما عليه من الرغوة حتى امتلأ بشيخ معمم فوق كرسي، وما قبله يدل على ما ذكرنا، وهو (٢):

١ - كأن صوت شخبِهَا إِذَا هَمِيَ صَوتُ الأَفَاعِي في خَشِيِّ أَعْشَمَا
 ٢ - يحسبهُ الجاهلُ ما لم يَعْلَمَا شيخًا عَلَى كُرْسِيْهِ مُعَمَّمَا
 ٣ - لـوْ أَنَّـهُ أَبـانَ أَوْ تَكَـلّـمَا لَكَانَ إِيَّاهُ وَلَكِنْ أَعْجَمَا

قوله: « ما لم يعلما » أصله: ما لم يعلمن، وكلمة ما مصدرية زمانية، والتقدير: مدة عدم علمه، قوله: « شيخًا »: مفعول ثان ليحسبه، قوله: « معممًا »: صفته، و « على كرسيه »: معترض بين الصفة والموصوف، وموضعها النصب على الحال.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ما لم يعلما » حيث أكده بنون التأكيد بعد مضي لم الجازمة النافية، وهذا نادر؛ لأنه مثل الواقع بعد ربما فيما مضى معناه (٣).

<sup>(</sup>١) نصه كما في الكتاب بشرح الأعلم ط. بولاق ( ٢/٢٥)، يقول يصف جبلًا فدعمه الخصب وحفه النبات وعلاه، فجعله كشيخ مزمل في ثيابه، معصب بعمامته، وخص الشيخ لوقاره في مجلسه، وحاجته إلى الاستكثار من اللباس. (٢) والرواية للأبيات اختلفت هنا عما في الشاهد رقم ( ٨٢٥) من شواهد هذا الكتاب، وانظرها في الخزانة ( ١٠/١١) والخشي الأغشم: النبات اليابس.

<sup>(</sup>٣) قال أبو حيان: « وأما النفي بلا، أو بما، فمذهب الجمهور أنه لا يجوز أن تدخل في المضارع المنفي بهما، وأجاز ابن جني ذلك وأثبته ابن مالك ومثل بقوله تعالى: ﴿ وَاتَّـقُواْ فِتّـنَةً لَا نَصِّيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّكَةً ﴾ [الانفال: ٢٠]، وجاء في الشعر نادرًا أو ضرورة:

قبليبلا به مها يحممدنيك وارث

والآية متأولة عند الجمهور، والذي في الشعر نادر أو ضرورة ». ارتشاف الضرب ( ٣٠٤/١، ٣٠٥) وينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٤٠٣/٣) ١٤٠٤)، والكتاب ( ١١٧/٣، ١٨٥).

### الشاهد الثامن عشر بعد الألف (٢٠١)

#### 

أقول: أنشده الفراء وسيبويه وغيرهما، ولم ينسبوه إلى قائله، وهو من الكامل.

قوله: « من تثقفن »: من ثقف يثقف من باب علِم يعلَم إذا وجد، قال اللَّه تعالى: ﴿ فَإِمَّا لَكُمْ فَإِمَّا اللَّه عالى: ﴿ فَإِمَّا نَشْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرَّبِ ﴾ [الأنفال: ٧٥]، أي: فإما تجدنهم، و « بآيب »: من باب آب يؤوب إذا رجع، و « بنو قتيبة » من باهلة وغيرها.

#### الإعراب:

قوله: « من » شرطية في محل الرفع على الابتداء (٣)، و « تثقفن »: جملة من الفعل والفاعل وقعت فعل الشرط، قوله: « منهم »: في محل النصب على المفعولية، قوله: « فليس بآيب »: جواب الشرط، واسم ليس مستتر فيه، وقوله: « بآيب » خبره، والباء فيه زائدة، قوله: « وقتل بني قتيبة »: كلام إضافي مبتدأ، وقوله: « شافِ »: خبره.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من تثقفن » حيث أكده بالنون الخفيفة، وهو فعل واقع شرطًا بغير إما، وهو قليل (٤).

ذهبت قتيبة في اللقاء بفارس لا طائبش عسش ولا قساف

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٤١ )، وتوضيح المقاصد ( ١٠٥/٤ )، وشرح ابن عقيل، الشاهد رقم ( ٣١٨ ٍ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، وهو أحد ثلاثة أبيات قالتها بنت مرة بن عاهان في حادثة قتل باهلة لأبيها تقول:

إساد باهلة من أعصر بينا داء الضرائر بغضه وتقافي مَنْ تَفْقَفَنْ مِنْهُمْ فَلَيْسَ بِآبِبِ أَبِدًا وَقَتْلُ بَنِي قُتَيْبَةَ شافِ

وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ١٦/٣ )، والمقتضب ( ١٤/٣ )، والمقرب ( ٧٤/٢ )، والهمع ( ٧٩/٢ )، والتصريح ( ٢٠٥/٢ )، والخزانة ( ٣٩٩/١١ )، والدرر ( ١٦٣/٥ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٢٦٢/٢ ). (٣) إعرابه من مبتدأ خطأ والصواب أنه مفعول مقدم لأن فعل الشرط متعد.

<sup>(</sup>٤) قال سيبويه: « وقد تدخل النون بغير ما في الجزاء وذلك قليل في الشعر شبهوه بالنهي حين كان مجزومًا غير واجب... وقال ( البيت ).... شبهه بالجزاء حيث كان مجزومًا وكان غير واجب وهذا لا يجوز إلا في اضطرار وهي في الجزاء أقوى ٤. ينظر الكتاب ( ٥١٥/٣ ) ٥١٦ ).

شواهد نوني التوكيد \_\_\_\_\_\_\_ ٧٠٨١

### الشاهد التاسع عشر بعد الألف (۲٬۱)

## 

أقول: قائله هو الكميت بن معروف، وقال ابن الأعرابي: هو الكميت بن ثعلبة الفقعسي، وقبله (٣):

وهي من الطويل.

قوله: « أبت » أي: امتنعت، و « أم دينار »: اسم امرأة، قوله: « قوزعا » بفتح القاف وسكون الواو وفتح الزاي المعجمة، وقال ابن الأعرابي: يقال: قلدتم قلائد قوزع معناه: طوقتم أطواقًا لا تفارقكم أبدًا، قوله: « العقل » أي: الدية، و « فزارة » بفتح الزاي من غطفان، وهو فزارة ابن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان، قال ابن دريد: هو من قولهم: فزرت الشيء إذا صدعته، والفزرة: القطعة (3).

#### الإعراب:

قوله: « فمهما » الفاء للعطف، ومهما: اسم يتضمن معنى الشرط، ولهذا جزم قوله: « تشأ » في الموضعين، وتشأ: فعل، وفاعله هو فزارة، وقوله: « تعطكم »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الراجع إلى فزارة والمفعول وقعت جزاء، والكلام في الشطر الثاني مثل الكلام في الشطر الأول، والضمير في « منه » يرجع إلى ابن دارة المذكور في البيت الذي قبله (°).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٤١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من مقطوعة في الفخر، اختلف في قائلها، فقيل: للكميت بن معروف وقيل: للكميت ابن ثعلبة، وقيل: للكميت ابن ثعلبة، وقيل: لعوف بن عطية بن الحرع وهو في الكتاب ( ١٥/٥ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٢٧٢/٢ )، والحزانة ( ١٦٥/٥)، والحزانة ( ١٦٥/٥)، والحزانة ( ١٦٥/٥).

<sup>(</sup>٣) انظر الأبيات المذكورة في الخزانة ( ٣٨٨/١١ ).

<sup>(</sup>٤) انظر جمهرة اللغة لابن دريد ( ٣٢٣/٢ )، ونصه: ١ فزرت الشيء أفزره فزرًا إذا صدعته، مثل الثوب، ونحوه.

<sup>(</sup>٥) الصحيح أن الضمير يرجع إلى العقل، وهو دفع دية القتيل في البيت الذي قبله، وليس إلى ابن دارة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « تمنعا » أصله: تمنعن مؤكدًا بالنون الخفيفة، ثم أبدلت ألفًا للوقف، وإنما أكده لتوكيد الجزاء <sup>(١)</sup>.

### الشاهد العشرون بعد الألف (٣،٢)

| قربُوها منشُورَةً ودُعِيتُ       | الله الله المعرَبُ الله الله الله الله الله الله الله الل |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| سِبْتُ أَنِّي على الحسَابِ مقيث؟ | ألِيَ الفَوْزُ أَمْ عَلَيٌ إذا محو                        |

أقول: قائله هو السموأل بن العادياء الغساني اليهودي، وهو من قصيدة تائية من الخفيف، وأولها هو قوله (١):

أُمِرَتْ أَمْرَهَا وفِيهَا بُريتُ وخَفِيٌّ مَكَانُهَا لَوْ خَفِيتُ وَحَيَاتِي رَهْنٌ بِأَنْ سَأَمُوتُ فاعلمي أنني كثيرًا رُزِيْتُ يُفْجِعُ فَقْرِي أَمَانَتِي مَا بَقِيتُ وغَى تَركنتُهُ فَكُفِيتُ ..... إلـــ آخـــره

١- نُطْفَةً مَا مُنِيتُ يَومَ مُنِيتُ ٢- كَنُّها اللَّه في مَكَانِ خَفِيّ

٣- ميتَ دَهْرِ قَدْ كُنتُ ثُمَّ حَييتُ

٤ - إِنَّ حِلْمِي إِنْ تَغَيُّبَ عَنِّي

٥- ضيِّقُ الصَّدر بالأمَانَةِ لا

٦- رُبُّ شَتْم سَمِعْتُهُ فَتَصَالِمُتُ ٧- ليت شعري....٧

١ – قوله: « منيت » على صيغة المجهول؛ أي: قدّرت، قوله: « بريت » مجهول أيضًا معناه: نُحلقت.

٢ - قوله: « كنها الله » أي: سترها الله.

٤ - قوله: « رُزيت » أي: أُصبت بمصيبة.

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد السابق.

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٤١ )، وتوضيح المقاصد ( ١٠٧/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الخفيف، من قصيدة للسموأل في الحكم والمواعظ، ديوانه ( ٨١ )، وانظر البيت في الهمع ( ٧٩/٢ )، والدرر ( ١٦٦/٥ )، واللسان: « قوت »، وشرح الأشموني ( ٢٢٠/٣ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية

<sup>(</sup>٤) انظر القصيدة في ديوان عروة بن الورد والسموأل ( ٨١ )، ط. دار صادر بيروت، السموأل أخباره والشعر المنسوب إليه، مختار الغوث ( ١٢٧ ) وما بعدها.

٦ - قوله: « وغي » بالغين المعجمة، والغي: الضلالة والخيبة.

٧ - قوله: « قربوها » الضمير يرجع إلى صحيفة أعماله، و « الفوز »: النجاة، ويروى: إلى الفضل، قوله: « مقيت » المقيت: المقتدر، والمقيت: الحافظ الشاهد، وهو المراد هاهنا؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ﴾ [ الساء: ٨٥] أي: شاهدًا.

#### الإعراب:

قوله: « ليت شعري » شعري: مصدر شعرت أشعر شعرًا إذا فطن وعلم؛ ولذلك سمي الشاعر شاعرًا لأنه فطن لما خفي على غيره، وهو مضاف إلى الفاعل، ومعنى ليت شعري: ليت علمي.

والمعنى: ليتني أشعر، وأشعر هو الخبر، وناب شعري الذي هو المصدر عن أشعر، ونابت الياء في: شعري عن اسم ليت التي في قولك: ليتني، قوله: « وأشعرن » بالنون الخفيفة؛ جملة من الفعل والفاعل (١)، و « أشعرن » من الأفعال المتعدية، وقد تعلق عن العمل؛ يعني: يبطل عمله في اللفظ ويعمل في المعنى فهاهنا كذلك، فإن قوله: « ألى الفوز أم عليً » استفهام في موضع النصب على المفعولية.

قوله: « إذا ما » إذا للظرف، وما زائدة، و « قربوها »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، و « منشورة »: نصب على الحال، قوله: « ودعيت »: على صيغة المجهول حال – أيضًا – بتقدير قد؛ أي: والحال أنى قد دعيت إلى قراءة الصحيفة.

قوله: « ألي » الهمزة للاستفهام؛ كما ذكرنا، و « الفوز » مبتدأ، و « لي » مقدمًا خبره، و « أم علي »: عطف عليه، قوله: « إذا حوسبت » إذا ظرف للمستقبل تضمن معنى الشرط فلذلك دخلت على الجملة الفعلية، قوله: « أني » الضمير المستتر اسم إن، والجملة خبره، أعني قوله: « على الحساب مقيت ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وأشعرن » حيث أكده بالنون الخفيفة وهو مثبت عارٍ عن معنى الطلب والشرط ونحوهما، وهذا في غاية الندرة (٢).

<sup>(</sup>١) قول العيني: بالنون الخفيفة سهو، والصواب بالنون الثقيلة؛ لأنه لا يتزن إلا بالنون الثقيلة، وهكذا يقال في قوله الآتي حيث أكده بالنون الخفيفة. هامش الحزانة ( ٣٣٣/٤ ).

 <sup>(</sup>۲) قال الأشموني: ( الثاني جاء توكيد المضارع في غير ما ذكر وهو في غاية الندرة ولذلك لم يتعرض له ومنه قوله:
 ( البيت ) ۵. شرح الأشموني ( ۲۲۱/۳ ).

### الشاهد الحادي والعشرون بعد الألف(٢٠١)

أَرَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ أملودا أَفَائِلُنَّ أَحْضِرُوا الشَّهُودَا مُرجَّلًا وَيُسلبَسُ البُؤودَا

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج، وقد مرَّ الكلام فيه مستوفى في شواهد الكلام في أوائل الكتاب (۳).

و « الأملود »: الناعم.

#### والاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « أقائلن » حيث أدخلت فيه نون التوكيد، وهي مختصة (٤) بفعل الأمر والمستقبل طلبًا أو شرطًا، وهذا اسم الفاعل، وقد أشبعنا الكلام فيه هناك (°).

# الشاهد الثاني والعشرون بعد الألف (٢،٦)

| تَرْكَعَ يَوْمًا والدَّهْرُ قَدْ رَفَعَهْ | ١٠٢٢ لا تهِينَ الفقيرَ علَّكَ أَنْ          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ، قصیدة أولها هو قوله <sup>(۸)</sup> :    |                                             |
| ويَأْكُلُ المَالَ غيْرُ مَنْ جَمَعَهُ     | ١- قَدْ يَجمَعُ المَالَ غَيْرُ آكِلِهِ      |
| مَنْ قَرَّ عَينًا بِعَيشِهِ نَفَعَهُ      | ٢ - فاقْبَلْ مِنَ الدَّهر ما أَتَاكَ بَهِ   |
| بْلَ وأقصِ القَرِيبَ إنْ قَطَعَهُ         | ٣ - وصِلْ حِبالَ البَعيدِ َ إِنْ وصَلَ الحَ |
| ا                                         | ٤ - لا تُصِينَ الفَقِيرَ                    |

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٢٤١).

<sup>(</sup>٢) أبيات ثلاثة من بحر الرجز المشطور في ديوان رؤبة ( ١٧٣ )، وقد استشهد بها العيني أكثر من مرة، وانظرها في المحتسب ( ١٩٣/١ )، وشرح التصريح ( ٤٢/١ )، والأشموني ( ٤٢/١ ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): ونون التوكيد مختصة. (٣) ينظر الشاهد رقم (١١).

<sup>(</sup>٥) يقصد في الشاهد رقم (١١)، من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٦) ابن الناظم ( ٢٤١ )، وتوضيح المقاصد ( ١١٤/٤ )، وأوضح المسالك ( ١٠٩/٤ )، وشرح ابن عقيل، الشاهد

<sup>(</sup>٧) البيت من بحر المنسرح، وهو للأضبط بن قريع، جاهلي قديم، وهي في الحكم، وانظر الشاهد في ابن يعيش ( ٤٣/٩، ٤٤ )، والمغني ( ١٥٥ )، والمقرب ( ١٨/٢ )، والإنصاف ( ٢٢١ )، ورصف المباني ( ٢٤٩ )، وشرح شافية ابن الحاجب ( ٣٢/٢ )، والهمع ( ١٣٤/١ )، ( ٧٩/٢ ). والخزانة ( ١١/٠٥٠، ٢٥٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٤٥٣ ).

<sup>(</sup>٨) انظر الأبيات في الأغاني ( ٦٨/١٨ )، وشرح شواهد المغني ( ٤٥٣ ).

ويروى: لا تعادِ الفقير، فعلى هذا لا استشهاد فيه، ويقال: إن هذه القصيدة قيلت قبل الإسلام بدهر طويل، قوله: « لا تهين »: من أهان يهين إهانة، قوله: « علك » أصله: لعلك، تقول: علك، ولعلك، ولعنك، ولعنك، وفيها عشر لغات (١).

قوله: « أن تركع »: من الركوع، وهو الانحناء والميل؛ من ركعت النخلة إذا انحنت ومالت، وأراد به الانحطاط من الرتبة والسقوط من المنزلة.

#### الإعراب:

قوله: « لا تهين »: جملة من الفعل والفاعل، قد دخلها لا الناهية، و « الفقير »: مفعولها، قوله: « علك » الكاف اسمه، وقوله: « أن تركع »: جملة خبره، و « يومًا »: نصب على الظرف، قوله: « والدهر »: مبتدأ، و « قد رفعه »: خبره، والضمير فيه يرجع إلى الفقير، والجملة في موضع النصب على الحال.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لا تهين » بكسر الهاء وسكون الياء آخر الحروف وبالنون، وأصله: « لا تهينن » بنونين أولاهما مفتوحة، فحذف النون الخفيفة لما استقبلها ساكن (٢).

### الشاهد الثالث والعشرون بعد الألف (٢٠٠٠)

| لأثأرَا | الرّاقصاتِ | <b>وَرَ</b> بٌ | فإنّي | قومِهِ | بِأَعْرَاضِ | يثأز | لَمْ | يكُ | فمن | ۲۰۲۳ |
|---------|------------|----------------|-------|--------|-------------|------|------|-----|-----|------|
|         |            |                |       |        |             |      |      |     |     |      |

أقول: قائله هو النابغة الجعدي الصحابي، وهو من الطويل.

(٤) البيت من بحر الطويل، وهو آخر عشرة أبيات للنابغة الجعدي الصحابي، وكلها في الحكم وتجارب الزمان، وأولها:

ي من الناس إلا من أجد وشمرًا وكيف ينام الليل من بات معسرًا شكا الفقر أو لام الصديق فأكثرًا تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا وما طالب الحاجات في كل وجهة ولا ترضى حن من عيش بدون ولا تنم إذا المرء لم يطلب معاشًا لنفسه فسر في بلاد الله والتمس الغنى

انظر ديوان النابغة الجعدي ( ٧٣ )، دمشق ( ١٩٦٤ )، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ١/٢ ٥ )، وشرح أبيات الكتاب =

<sup>(</sup>١) ينظر الإنصاف مسألة (٢٦)، واللسان مادة: « علل ».

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك: « ( واحذف خفيفة لساكن ردف ) فقال الأشموني: « أي تحذف النون الخفيفة وهي مرادة لأمرين: الأول: أن يليها ساكن نحو: اضرب الرجل، تريد: اضربن، ومنه ( البيت ) لأنها لما لم تصلح للحركة عوملت معاملة حرف المد فحذفت لالتقاء الساكنين.. ». شرح الأشموني ( ٢٢٥/٣ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٤٤ ).

قوله: « لم يثأر »: من ثأر مهموز العين يثأر ثأرًا، وأراد به هنا: فمن لم ينتصر لأعراض قومه بالهجو والذب عنهم فإني قد هجوت من هجاهم وانتصرت لهم حفظًا لأعراضهم، و « الأعراض »: جمع عِرض الشخص بكسر العين، وهو ما يحميه من أن يثلب فيه، وأراد « بالراقصات »: إبل الحجيج التي تهز أطرافها في مشيها كأنها ترقص.

#### الإعراب:

قوله: « فمن يك » الفاء للعطف، ومن شرطية، و « يك »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الراجع إلى من وهو اسم يكن، وخبره هو قوله: « لم يثأر » والباء في بأعراض يتعلق بلم يثأر، قوله: « فإني » الفاء واقعة في جواب الشرط، وياء المتكلم اسم إن، وخبرها هو قوله: « لأثأرا »، واللام للتأكيد، قوله: « ورب الراقصات »: جملة قسمية معترضة بين اسم إن وخبرها.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لأثأرا » أصله: لأثأرن، فلما وقف عليها أبدلها ألفًا كما يقال: لنسفعًا في قوله تعالى: ﴿ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾ [ العلى: ﴿ لَنَسْفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴾ [ العلى: ٥٠ ] (١٠).

<sup>= (</sup> ٢٠٠/٢ )، وابن يعيش ( ٣٩/٩ )، والأشموني ( ٢١٥/٣ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٣٠١ ) . (١) قال ابن مالك: وأبدلنها بعد فتح ألفًا.. وقفًا..... شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٢٢٦/٣ ) وأستطيع أن أقول لك: ﴿ إِنَ النون الخفيفة في الفعل بمنزلة التنوين في الاسم فإذا كان ما قبلها مفتو البلك منها الألف، وذلك نحو: والله لتضربن زيدًا، فإن وقفت عليها قلت: لتضربا كما قال تعالى: ﴿ لَنَسَفَنّا إِنَاكِيبَ ﴾ ولا تكتب بالألف إلا إن أمن اللبس ففي نحو: اضربن زيدًا لو كتبت بالألف التبس أمر الواحد بأمر الاثنين، وإنما كانت النون الخفيفة بمنزلة التنوين الأنهما من موضع واحد، وهما حرفان زائدان والنون الخفيفة ساكنة؛ كما أن التنوين ساكن وهي علامة توكيد كما أن التنوين علامة المتمكن، فلما كانت كذلك أجريت مجراه في الوقف، فإن كان ما قبل النون المتحركة مضمومًا أو مكسورًا كان الوقف بغير نون ولا يبدل منها؛ لأنك تقول في الأسماء في النصب: رأيت زيدًا فتبدل من التنوين ألفًا، وتقول في الرفع، وذلك قولك: وأنت تريد الخفيفة: هل عند النون الخفيفة في فعل مرتفع لجميع رددت النون التي تثبت في الرفع، وذلك قولك: وأنت تريد الخفيفة: هل تضربين؟ وهل تضربون؟، وهل تضربان؟ ٥. الكتاب ( ٣٠/٣) )، وينظر المقتضب ( ١٧/٣ )، والوقف بين النحويين والقراء د. عبد المعطي سالم ( ١١٣، ١١٤).

شواهد نوني التوكيد \_\_\_\_\_\_\_ ۱۱۳\_\_\_

### الشاهد الرابع والعشرون بعد الألف (۲۰۱)

# اضْرِبَ عَنْكَ الهُمُومَ طَارِقَهَا ضَرْبَكَ بالسَّيْفِ قَوْنَسَ الفَرَسِ الْفَرَسِ

أقول: قائله هو طرفة بن العبد، ويقال: إنه مصنوع عليه؛ كذا قاله ابن بري، وهو من المنسرح (٣).

قوله: « اضرب »: من الضرب بالضاد المعجمة والباء الموحدة، وقد ضبطه بعضهم: اصرف من الصرف بالصاد المهملة وبالفاء، وليس بصحيح، والصحيح الأول، قوله: « طارقها »: من طرق الرجل إذا أتى أهله ليلًا، قوله: « قونس الفرس » بفتح القاف وسكون الواو وفتح النون وفي آخره سين مهملة، وهو العظم الناتئ بين أذني الفرس، و « القونس » هو أعلى البيضة أيضًا. الإعراب:

قوله: « اضرب » جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « الهموم »: مفعولها، قوله: « طارقها »: بالنصب بدل من الهموم، قوله: « ضربك »: مصدر نوعي مضاف إلى فاعله وانتصابه بنزع الخافض، أي: كضربك بالسيف، والباء للاستعانة، قوله: « قونس الفرس »: كلام إضافي مفعول المصدر.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « اضرب » بفتح الباء، فإن أصله: اضربن بالنون الخفيفة؛ فحذفت النون وبقيت الفتحة قبلها للضرورة، وهذا من الشاذ؛ لأن نون التأكيد لا تحذف إلا إذا لقيها ساكن (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٤٤ )، وتوضيح المقاصد ( ١١٥/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر المنسرح، نسب في مراجعه لطرفة بن العبد لكنه ليس في ديوانه، وانظره في ابن يعيش (٢٠٧٦)، (٤٤/٩)، والخصائص ( ١٢٦/١)، والإنصاف ( ٥٦٥)، والمغني ( ٦٤٣)، وشرح شواهد المغني ( ٩٣٣)، والممتع ( ٣٢٣/١)، والخزانة ( ٢١/،٥٥).

<sup>(</sup>٣) في (أ، ب): من الوافر، والصحيح أنه من المنسرح.

<sup>(</sup>٤) قال ابن عصفور: « ومنه حذف النون الخفيفة الداخلة على الفعل المضارع للتأكيد من غير أن يلقاها ساكن نحو قوله، أنشده أبو زيد في نوادره ( البيت )، قال ابن خروف: إنما جعل ذلك على التقديم والتأخير فتوهم اتصال النون من: اضربن، بالساكن بعده، والصحيح أنه حذفها تخفيفًا لما كان حذفها لا يخل بالمعنى، وكانت الفتحة التي في الحرف قبلها دليلة عليها...... ولا يجوز مثل هذا في سعة الكلام إلا شاذًا ». ضرائر الشعر لابن عصفور ( ١١١، ١١٢).

### الشاهد الخامس والعشرون بعد الألف (۲٬۱)

# ١٠٢٠ يمينًا لَأُبْغِضُ كُلُّ امرِيْ يُزَخْرِفُ قَوْلًا ولا يَفْعَلُ

أقول: لم أقف على اسم قائله وهو من المتقارب (٣).

قوله: « يزخرف » أي: يزين، أراد أنه يزين أقواله بالمواعيد ثم لا يفعل.

#### الإعراب:

قوله: « يمينًا »: نصب بفعل محذوف تقديره: أقسم يمينًا أو أحلف يمينًا، قوله: « لأبغض »: جواب القسم، وهي جملة من الفعل والفاعل وهو أنا المستتر فيه، و « كل امرئ »: كلام إضافي مفعوله، واللام فيه للتأكيد.

قوله: « يزخوف »: جملة من الفعل والفاعل، و « قولًا »: مفعولها، والجملة في محل الجر لأنها صفة امرئ، قوله: « ولا يفعل »: جملة معطوفة على: « يزخوف »، وعطف المنفي على المثبت جائز كما بالعكس، وفيه خلاف لا يعتد به.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **لأبغض** » فإنه جواب القسم؛ كما ذكرنا، وهو مضارع مثبت مقرون باللام، ولم تدخله نون التأكيد لأنه وقع حالًا (<sup>1)</sup>.

### الشاهد السادس والعشرون بعد الألف(١٠٠٠)

اللَّهُ عَن الخِلْانِ مَنْ شيمي عَن الخِلَانِ مَنْ شيمي عَن الخِلَانِ مَنْ شيمي اللَّهُ عَلَى عَن الخِلَانِ مَنْ شيمي

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط.

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ٩٥/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر المتقارب وهو مجهول القائل، وانظره في التصريح ( ٢٠٣/٢ )، وشرح الأشموني ( ٢١٥/٣ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٦٩٨ ).

<sup>(</sup>٣) البيت نسبه العيني للوافر وهو من المتقارب وهو بلا نسبة في التصريح ( ٢٠٣/٢ )، وشرح الأشموني ( ٢١٥/٣ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٦٩٨ ).

<sup>(</sup>٤) يستشهد بهذا البيت على منع توكيد المضارع بالنون فأبغض في البيت معناها الحال لدخول اللام عليها، والسبب في المنع من التوكيد بالنون كون النون تخلص الفعل للاستقبال واللام تخلصه للحال فيكون هناك تناقض. ينظر التصريح ( ٢٠٣/٢ ).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ٢٤٠ )، وأوضح المسالك ( ٩٦/٤ ).

ر ؟) البيت من بحر البسيط، وقائله مجهول، وانظره في بلا نسبة في الخزانة ( ٣١/١١ )، وشرح التصريح ( ٢٠٤/٢ )، =

قوله: « جدة » بكسر الجيم وفتح الدال المخففة؛ من وجد في المال وُجدًا ووَجدًا ووِجدًا وجِدَةً أي: استغنى، ووجد في الحزن وَجدًا بفتح الواو، ووجد الشيء وجودًا ووجدانًا، ووجد عليه موجدة، و « الحلان »: جمع خليل، و « الشيم » بكسر الشين المعجمة وفتح الياء آخر الحروف؛ جمع شيمة وهي الخلق والطبيعة.

#### الإعراب:

قوله: « يا صاح » يا حرف نداء، وصاح: منادى مفرد مرخم، وأصله: يا صاحب، قوله: « إما » أصله إن الشرطية، وما الزائدة، و « تجدني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول؛ فعل الشرط، قوله: « غير ذي جدة »: كلام إضافي مفعول ثان لتجدني، قوله: « فما التخلي »: جواب الشرط، و « ما » نافية، و « التخلي »: مبتدأ، وقوله: « من شيمي »: خبره، و « عن الخلان »: يتعلق بالتخلي.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إما تجدني » حيث ترك فيه التوكيد بالنون بعد وقوع الفعل بعد [ إما الشرطية ] (١) إما لضرورة وإما أنه قليل (٢).

# الشاهد السابع والعشرون بعد الألف (٢٠٠٠)

١٠٢١ ١٠٢٠ الْفَبَعْدَ كِنْدَةَ تَمْدَحَنَّ قَبِيلًا؟

أقول: أنشده ابن مالك وغيره، ولم ينسبه إلى قائله (°)، وهو من الكامل.

و « كندة » بكسر الكاف في كهلان، وهو ثور بن عفير بن عدي بن الحرث بن مرة، قيل: سمي

= وشرح الأشموني ( ٢١٦/٣ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٩٥١ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>۲) قال ابن مالك: « ثم بينت أن الفعل بعد إما يقل وقوعه بلا نون؛ ولذا لم يجئ في القرآن بعدها إلا مؤكدًا... وزعم بعضهم أن ذلك لازم.... وليس بصحيح بل هو جائز قليل.... وقال آخر: ( البيت ) ». شرح الكافية الشافية ( ١٤١٠،١٤٠٩ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٤٠ )، وأوضح المسالك ( ٩٩/٤ ).

<sup>(</sup>٤) عجز بيت من بحر الكامل، وصدره هو (قالت فطيمة حل سقرك مدحه) ولم ينسب في مراجعه، ولكنه مطلع قصيدة لامرئ القيس في ديوانه ( ٣٥٨) ط. دار المعارف، و ( ١٣٨) ط. دار الكتب العلمية، وانظر الشاهد منسوبًا لمقنع في الكتاب ( ٣١٤/٣)، وانظره في الحزانة ( ٣٨٣/١)، والتصريح ( ٢٠٤/٢)، والهمع ( ٧٨/٢)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٣٦٣).

<sup>(</sup>٥) أنشده ابن مالك في شرح الكافية الشافية، باب نون التوكيد ( ١٤٠٠/٣ )، تحقيق: عبد المنعم هريدي.

كندة لأنه من كند أباه، أي: عقّ، وقيل: من كند نعمة الله؛ أي: كَفَرَهَا، والقبيل هو القبيلة. الإعراب:

قوله: « أفبعد » الهمزة للاستفهام، وبعد: نصب على الظرف، وتقدير الكلام: أتمدحن بعد كندة؟ و: « تمدحن »: جملة من الفعل والفاعل، و « قبيلًا »: مفعولها.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « تمدحن » حيث دخلت نون التأكيد لوقوع الفعل بعد الاستفهام (١). الشاهد الثامن والعشرون بعد الألف (٣،٢)

الشاهد الثامن والعشرون بعد الالف المثان والله فاعبُدَا ولا تعبُدِ الشَّيْطَانَ واللَّهَ فاعبُدَا ولا تعبُدِ الشَّيْطَانَ واللَّهَ فاعبُدَا ولا تعبُدِ الشَّيْطَانَ واللَّهَ فاعبُدَا ولا تأخِلُ مَا عَادَ السَّلِيمَ المسهدَا وهو من قصيدته المشهورة التي أولها هو قوله:

١- أَلَمْ تَغْتَمِضْ عَيْنَاكَ ليلَةَ أَزْمَدَا وَعَادَكَ مَا عَادَ السَّلِيمَ المسهدَا وها ذاكَ من عِشْقِ النَّسَاءِ وإثَّمَا تناسَيْتَ بعدَ اليَوْمِ خُلَّةَ مَهْدَدَا إلى أن قال:
١- فإياك والميتات لا تُطْعِمَنَّهَا ولا تأخذَنْ سَهْمًا حديدًا لتفصِدا عدر النَّصُبِ المنصوبَ لا تنسَكَنَهُ لِعَافِيَةِ واللَّه ربك فاعبُدَا المنافِ المنصوبَ لا تنسَكَنَهُ لِعَافِيَةِ واللَّه ربك فاعبُدَا المنافِ المنافِ اللَّهُ واللَّه واللَّه واللَّه واللَّه واللَّه واللَّه واللَّه واللَّه واللَّه والمناف فاعبُدَا النَّصُبِ المنصوبَ لا تنسَكَنَهُ لِعَافِيَةِ واللَّه واللَّه واللَّه واللَّه واللَّه واللَّه واللَّه والمَا النَّصُبِ المنصوبَ لا تنسَكَنَهُ لِعَافِيَةِ واللَّه واللَّه واللَّه واللَّه واللَّه والمَا النَّهُ واللَّه والمَا اللَّهُ والمَا اللَّهُ والمَّهُ اللَّهُ والمَا اللَّهُ والمَّهُ واللَّه والمَا اللَّهُ والمَا المَا اللَّهُ والمَا المَالَّةُ والمَا المَالِقُ والمَا اللَّهُ والمَالَّةُ والمَالَّةُ والمَا اللَّهُ والمَا اللَّهُ والمَا اللَّهُ والمَالَّةُ والمَا المَالِمُ المَالِمُ المَالِي وَالمَا المَالِمُ

<sup>(</sup>١) قال سيبويه: ( ومن مواضعها الأفعال غير الواجبة التي تكون بعد حروف الاستفهام، وذلك لأنك تريد أعلمني إذا استفهمت، وهي أفعال غير واجبة فصارت بمنزلة أفعال الأمر والنهي، فإن شئت أقحمت النون وإن شئت تركت كما فعلت ذلك في الأمر والنهي... وكذلك جميع حروف الاستفهام...... وقال مقنع: ( البيت ) فهذه الخفيفة ». ينظر الكتاب ( ٥١٣/٣) ٥١٤ ).

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك ومعه مصباح السالك ( ١١٠/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من قصيدة للأعشى أعدها ليمدح بها رسول الله ﷺ ولكن قريشًا صدته عن ذلك، ومعانيها كلها من القرآن، وانظر الشاهد في الكتاب ( ٢٠/٣ )، والمقتضب ( ٢٠/٣ )، والإنصاف ( ٢٠٧ )، والتصريح وابن يعيش ( ٣/٩ )، والمغني ( ٣٧٢ )، والممتع ( ٢٠/١ )، والهمع ( ٧٨/٢ )، وتذكرة النحاة ( ٧٢ )، والتصريح ( ٢٠٨/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٧٧٠ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الديوان ( ١٣٥ - ١٣٧ ) شرح محمد حسين، ط. المطبعة النموذجية، نشر مكتبة الآداب، والمكتب الشرقي بلبنان.

وصل على حين العشيات والضحى ولا تَحْمَدِ الشَّيْطَانَ واللَّهَ فاخمَدَا (١)
 هكذا رتبه ابن حبيب حين دون شعر الأعشى، والمعنى ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: « وإياك »: كلمة تحذير، وقوله: « والميتات » أي: اتق الميتات، وهي جمع ميتة وهي التي ماتت حتف أنفها أو ذبحت بغير تسمية، قوله: « لا تقربنها »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، دخلت عليها لا الناهية، وهي تأكيد في المعنى لما قبلها.

قوله: « ولا تعبد الشيطان » يعني: لا تطعه لأن معنى العبادة الطاعة، قوله: « والله » منصوب بقوله: « فاعبدا »، والتقدير: فاعبد الله، وأصله: فاعبدن بالنون الخفيفة المؤكدة.

فإن قلت: ما هذه الفاء؟

قلت: قيل هي جواب لأما مقدرة، وقيل: زائدة، وإليه ذهب أبو علي، وقيل: هي عاطفة، والتقدير: تنبه فاعبد الله، ثم حذف تنبه، وقدم المنصوب على الفاء إصلاحًا للفظ؛ كيلا تقع الفاء صدرًا فافهم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فاعبدا » إذ أصله فاعبدن بالنون الخفيفة؛ كما ذكرنا فأبدلت النون ألفًا للوقف (٢). الشاهد التاسع والعشرون بعد الألف (٢)

١٠٢٩ دَامَنَ سَعْدُكِ لَوْ رَحِمْتِ مُتَيَّمًا

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد الكلام (١٠).

### والاستشهاد فيه:

في قوله: « دامنً » حيث دخلت نون التأكيد في الفعل الماضي، وهو شاذ لا يعتد به <sup>(٥)</sup>.

ضوء القرآن الكريم د. مصطفى زكي التوني ( ٧٦، ٧٧ ) ضمن حوليات كلية الآداب جامعة الكويت ( ١٩٩٦ ).

<sup>(</sup>١) هكذا في الديوان، ولكن النحويين اختصروه وركبوا بيتًا من بيتين.

<sup>(</sup>٢) ينظر البيت السابق رقم (١٠٢٦) وما قبله. (٣) توضيح المقاصد (٩١/٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم (١٢).

<sup>(ُ</sup>ه) لا يجوز توكيد الخبر الذي يجوز فيه الصدق والكذب بالنون، ولا المضارع إذا أفاد الحال ولا الماضي، وساغ في بعض المواضع توكيد الماضي، ومنه ما ورد في حديث الرسول عليه: « فإما أدركن واحد منكم الدجال » ومنه: « البيت » وهذا التوكيد يكون شاذًا وسوغه كون الماضي بمعنى المستقبل. ينظر المغني بحاشية الأمير ( ٢٢/٢ )، والنون في اللغة العربية دراسة لغوية في

### الشاهد الثلاثون بعد الألف (۲٬۱)

# نَاخَ مُحَوَّلُ الْجَارِةُ الدُّنْيَا لَهَا تَلْحَيَنَّهَا ولا الطَّيْفُ مِنْها إِنْ أَنَاخَ مُحَوَّلُ

أقول: قائله هو النمر بن تولب، وهو من قصيدة لامية طويلة من الطويل، وأولها هو قوله (٣): - تأتِدَ مِنْ أَطْلالِ جَمْرَةَ مَأْسَلُ فَقَدْ أَقْفَرَتْ مِنْهَا شَرَاءٌ فَيَذْبِلُ

١ - تأبّدَ مِنْ أَطْلالِ جَمْرَةَ مَأْسَلُ فَقَدْ أَقْفَرَتْ مِنْهَا شرَاءٌ فَيَذْبِلُ
 ٢ - فَبُرْقَةُ أَرْمَامٍ فَجَنْبَا مُتَالِعِ فَوَادِي الْمِياهِ فَالبَدِيُّ فَأَنْجَلُ

إلى أن قال:

هُزَالٌ وَمَا مِنْ قِلَّةِ الطُّعْمِ يُهْزَلُ

۱ – قوله: « تأبد » أي: توحش، يقال: تأبد المنزل إذا أقفر وألفته الوحوش، و « الأطلال »: جمع طلل الدار وهو آثارها، و « جمرة » بالجيم؛ اسم محبوبته، و « مأسل » بفتح الميم وسكون الهمزة وفتح السين؛ اسم رملة، و « شراء » بفتح الشين والراء المهملتين وبالمد؛ اسم بلد، و « يذبل » بفتح الياء آخر الحروف وسكون الذال المعجمة وضم الباء الموحدة؛ اسم جبل.

٢ – و « البرقة » بضم الباء الموحدة وسكون الراء؛ اسم موضع وهي قطعة في الجبل يختلط بها رمل وحصى وطين، « وأرمام » بفتح الهمزة وسكون الراء؛ اسم موضع، و « متالع » بضم الميم وتخفيف التاء المثناة من فوق وكسر اللام وفي آخره عين مهملة، وهو اسم جبل، و « أنجل » بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الجيم؛ اسم موضع.

٣ - قوله: « شحوب » بضم الشين المعجمة والحاء المهملة؛ أي: هزال.

٤ - قوله: « فلا الجارة الدنيا » أي: القريبة، قوله: « تلحينها »: من لحيته ألحاه لحيًا إذا لمته، ولاحيته ملاحاة إذا نازعته، قوله: « إن أناخ » أي: إذا برك راحلته، قوله: « محول » بضم الميم؛ من التحويل، يشير بهذا إلى كرم الممدوحة بأن جارتها لا تلومها ولا تنازعها ولا هي تمنع ضيفها إذا نزل عندها.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٦٢٤ ) ط. دار الجيل، وتوضيح المقاصد ( ٦٠٢/٤ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، من قصيدة للنمر بن تولب ( شاعر مخضرم أسلم كبيرًا ) في الحديث عن النفس والحكم وفيها شواهد نحوية يقول: ( دعاني الغواني عمهن.. ). وانظر بيت الشاهد في المغني ( ۲٤٧ )، وشرح شواهد المغني ( ۲۲۸ )، والأشموني ( ۳۱۸/۳ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ۷۱۷ ).

<sup>(</sup>٣) شرح شواهد المغني ( ٦٢٨ )، وجمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام للقرشي ( ٥٠٠/٢ )، تحقيق: محمد على الهاشمي، ط. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

شواهد نوني التوكيد \_\_\_\_\_\_ ١٨١٩

#### الإعراب:

قوله: « فلا » الفاء للعطف على ما قبله، ولا للنفي، و « الجارة » بالرفع مبتدأ، و « الدنيا » صفة، و « لها »: في محل النصب على الحال، أي: على حال كونها الجارة الدنيا الكائنة لها، أي: للجمرة المذكورة في أول القصيدة.

قوله: « تلحينها »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه العائد إلى الجارة والمفعول وهو الضمير المنصوب العائد إلى جمرة، والجملة في محل الرفع على الخبرية.

قوله: « ولا الضيف » الضيف مبتدأ، و « محول »: خبره، والجمل معطوفة على الجملة الأولى، قوله: « منها » يتعلق بقوله: « محول »، أي: من الجمرة المذكورة، و « إن » للشرط، و « أناخ »: جملة وقعت فعلًا للشرط، والتقدير: ولا الضيف محول عنها إن أناخ؛ أي: نزل؛ لأن إناخته مركوبه تكون للنزول.

وقوله: « محول » أغنى عن الشرط، أو يقدر له جواب، والتقدير: ولا الضيف محول عنها إن أناخ راحلته عندها، لا يتحول إلى غيرها لحسن قيامها بالضيف.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « تلحينها » حيث أدخل الشاعر فيها نون التوكيد بعد لا النافية تشبيهًا لها في اللفظ بلا الناهية (١).

### الشاهد الحادي والثلاثون بعد الألف (٣٠٢)

<u>١٠٣١</u> ..... خديـثًا متَى ما يأتِكَ الخيرُ يَنْفَعَا

### أقول: قائله هو النجاشي، وصدره:

<sup>(</sup>۱) قال ابن مالك: « وقد يؤكد بإحدى النونين المضارع المنفي بـ « لا » تشبيهًا بالنهي كقوله تعالى: ﴿ وَاَتَّـقُواْ فِتَـنَهُ لَا سَجِيبَنَ اَلَذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَدَةٌ ﴾ [الأنفال: ٢٥] وقد زعم قوم أن هذا نهي وليس بصحيح، ومثله قول الشاعر: ( البيت ) إلا أن توكيد: تصيبن أحسن لاتصاله بـ « لا » فهو بذلك أشبه بالنهي كقوله تعالى: ﴿ لا يَفْلِنَتُكُمُ اَلشَّيْطُنُ ﴾ [الأعراف: ٢٧] بخلاف قول الشاعر: تلحينها، فإنه غير متصل بلا فبعد شبهه بالنهي، ومع ذلك فقد سوغت توكيده لا وإن كانت منفصلة فتوكيد تصيبن لاتصاله أحق وأولى ». شرح الكافية الشافية ( ٣٠٤ ١، ١٤٠٤ )، وينظر شرح الأشموني ( ٢١٨/٣ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، قاله النجاشي، ( شاعر إسلامي جلده علي بن أبي طالب لفطره في شهر رمضان ) وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ١٥/٣ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٣٠٨/٢ )، والهمع ( ٧٨/٢ )، والأشموني ( ٢٢٠/٣ )، وشرح الكافية الشافية ( ٥٦/٥ )، والحزانة ( ٣٩٧/١١)، و١٥٦/٥ ).

ثُبِتُمْ ثَبَاتَ الْخَيْرُرَانِيِّ في الوغى ........

وقد ذكره الجاحظ في فخر قحطان على عدنان في شعر كله مخفوض وهو (١):

١ - أيَا رَاكِبًا إمَّا عَرضتَ فَبَلِّغَنْ بَنِي عَامرَ عَنِي وَأَبْنَاءَ صَغصَعِ
 ٢ - ثُبتُمْ ثَبَاتَ الْخِيزُرَانِيِّ في الوغى حَدِيثًا متى مَا يأتِكَ الخيرُ يَنْفَع

وهما من الطويل.

قوله: « في الوغى » بفتح الواو وبالغين المعجمة، وهي الحرب، وفي رواية الجاحظ: في الثرى بالثاء المثلثة وهي الأرض.

#### الإعراب:

قوله: «ثبتم »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: «ثبات الخيزراني »: كلام إضافي منصوب بنزع الخافض، والتقدير: كثبات، قوله: «حديثًا »: منصوب بفعل محذوف تقديره: حدث حديثًا، و «متى » للشرط، وكلمة: «ما » زائدة، و « يأتك الخير »: جملة من الفعل والمفعول وهو الكاف والفاعل وهو الخير وقعت فعل الشرط، قوله: « ينفعا »: جملة وقعت جواب الشرط؛ كما ذكرنا.

#### والاستشهاد فيه:

حيث دخلت فيه نون التأكيد وهو جواب الشرط؛ كما ذكرنا (٢).

<sup>(</sup>١) انظر حزانة الأدب للبغدادي ( ٣٩٧/١١ )، نقلًا عن العقد الفريد ( ٣٩١/٥ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب ( ٢/٥/٥)، وفيه يقول: « وقد تدخل النون بغير ما في الجزاء وذلك قليل، شبهوه بالنهي حين كان مجزومًا غير واجب وقال الشاعر: ( البيت )...... شبهه بالجزاء حيث كان مجزومًا وكان غير واجب، وهذا لا يجوز إلا في اضطرار وهي في الجزاء أقوى ٤. وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٤٠٥): وهو من التوكيد القليل لكونه بعد غير إما من طوالب الجزاء. وفيه يقول الأشموني في شرحه للألفية: « مقتضى كلامه أن ذلك جائز في الاختيار وبه صرح في التسهيل فقال: وقد تلحق جواب الشرط اختيارًا، وذهب غيره إلى أن دخولها في غير شرط إما وجواب الشرط مطلقًا ضرورة. ينظر ( ٢٢٠/٣) ،

## الشاهد الثاني والثلاثون بعد الألف (۲٬۱)

| اً ذُكَرَا | خاا في | 4:11  | اَ هُا | ä 1.5   | , | 1.47 |
|------------|--------|-------|--------|---------|---|------|
| ت در.      | حابِت  | اليرع | بن حبن | تما فِي |   | ق    |

أقول: أنشده الجاحظ في البيان، ولم يعزه إلى قائله، وأوله (٣):

خِلافًا لِقَوْلِي مِنْ فَيَالَةِ رَأْيِهِ ......

وهو من الطويل.

قوله: « من فيالة » بفتح الفاء والياء آخر الحروف واللام، أي: من ضعف رأيه، وقال الجوهري: رجل فال الرأي، أي: ضعيف الرأي مخطئ الفراسة، وفال الرأي يفيل فيولة، وفيل رأيه تفييلًا، أي: ضعفه فهو فيل الرأي (٤).

#### الإعراب:

قوله: « خلافًا »: منصوب بفعل محذوف تقديره: خالف خلافًا، وقوله: « لقولي »: يتعلق بذلك المحذوف، وكلمة « من » في من فيالة للتعليل، أي: لأجل فيالة رأيه، و « كما قيل » يجوز أن تكون الكاف فيه للتعليل وما مصدرية، والمعنى: خالف لأجل ما قيل له؛ أي: لأجل القول الذي قيل له قبل اليوم بما فيه خير وصلاح له.

وقوله: « خالف » أي: خالفَ قول أهل الرأي السديدِ لرأيك الضعيف حتى يذكر ذلك؛ يعني: حتى يظهر لك سوء عاقبته، والأظهر أن الكاف للتشبيه وما مصدرية.

والمعنى: خالف قول من ضعف رأيه وسيظهر له ذلك، فحاله هذا كالقول في أمثال الناس خالف تذكر ذلك في الأخير، فهذا وإن كان أمرًا في الظاهر ولكن معناه: نهي من قبيل قوله تعالى: ﴿ ٱغۡمَلُواْ مَا شِئۡتُمۡ ﴾ [ نصلت: ٤٠]، وهذا يسمى أمر تهديد ووعيد (٥٠).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « خالف » حيث حذف منه نون التأكيد ففتح الفاء؛ إذ أصله: خالفن، قوله:

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (١١٦/٤).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو مجهول القائل في مراجعه، وانظره في شرح الأشموني ( ٢٢٧/٣ )، وينظر البيان والتبيين ( ١٨٧/٢ )، تحقيق عبد السلام هارون، ط. دار الجيل، والحيوان ( ٨٤/٧ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب المذكور وهو البيان والتبيين ( ١٨٧/٢ ).

<sup>(</sup>٤) النص غير موجود في الصحاح: في مادة: ﴿ فيل، أو فلا ﴾.

<sup>(</sup>٥) ينظر شروح التلخيص: السعد وآخرون ( ٣١٤/٢ ).

« تذكر » بتشديد الكاف، أصله: تتذكر لأنه مضارع من باب تفعّل، فحذف إحدى التاءين للتخفيف (١١)؛ كما في قوله تعالى: ﴿ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴾ [ الليل: ١٤]، إذ أصله: تتلظى، والألف في آخره مبدلة من نون التأكيد.

والمعنى: إن خالفت تذكرت ذلك، يعني: رأيت بعد ذلك سوء المخالفة أو جوزيت به (٢).

<sup>(</sup>۱) ما قاله الشارح في تذكر لا يأتي إلا على تسكين الفاء من: « خالف »، وهو غير مقصود؛ لأن الشاهد هو فتح الفاء من خالف، على اعتبار أنه مؤكد.

<sup>(</sup>۲) يندر حذف النون لغير ساكن ولا وقف، واستشهد بالبيت على ذلك. ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان

<sup>( 7/177 , 777 ).</sup> 



### شواهد ما لا ينصرف



### الشاهد الثالث والثلاثون بعد الألف (٢٠١)

المُقَيْلِيَّينَ يَوْمَ لَقِيتهم فِرَاخُ القَطَا الاقَيْنَ أَجْدَلَ بَازِيَا فَرَاخُ القَطَا الاقَيْنَ أَجْدَلَ بَازِيَا

أقول: قائله هو القطامي، واسمه: عمير بن شييم، وهو من قصيدة من الطويل.

[ وقبله <sup>(٣)</sup>، وهو أولها <sup>(٤)</sup>:

١- ألا لا أُبَالِي بَعدَ يَومٍ بِسَحْبَلِ إِذَا
 ٢- تَركْتُ بِجَنْبَيْ سَحْبَلِ وِتِلَاعِهِ مُر
 ٣- إِذَا مَا أَتَيتَ الْحَارِثِيَّاتِ فَانْعَنِي لَــهُ

٤ - وَقَوِّدْ قُلُوصِي بَينَهُنَّ فإنَّهَا
 ٥ - فَلَيْسَت وَرَائِي حَاجَةٌ غَيْرَ أَنَّنِي

٦ فتصدقَهُ النَّفْسُ الكَذُوبَة بالتِي
 ٧ كَأَنَّ العُقَيْلِيَّينَ.....

إذا لَمْ أُعَذَّبْ أَنْ يَجِيءَ حِمَامِيَا مُراقَ دَمِ لا يَبرَحُ الدَّهرَ ثَاوِيَا لَهُنَّ وَخَبِّرْهُنَّ أَنْ لَا تَلاقِيَا سَتُضْحِكُ مَسْرُورًا وتُبكِي بواكيا ودِدْتُ مُعَاذًا كَانَ فِيمنْ أَتانيَا ويَعْلَمُ بِالعَشْوَاءِ أَنْ قَدْ رَآنِيَا ويَعْلَمُ بِالعَشْوَاءِ أَنْ قَدْ رَآنِيَا

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٤٨ )، وأوضح المسالك ( ١١٧/٤ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، للقطامي، يشبه بني عقيل بالقطا، وهو في ديوان القطامي ( ۱۸۲ )، وشواهد الخصائص ( ۲۲۲/۲ )، ( ۱۱۸/۳ )، وشرح التصريح ( ۲۱٤/۲ )، وشرح الأشموني ( ۲۳۷/۳ )، وينظر المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ۲۰۷۲ ).

<sup>(</sup>٣) من أول هنا إلى قوله: ينسى التقاضيا سقط من النسخ التي بين أيدينا ( أ، ب ): وهو من نسخة الخزانة، والأبيات كلها وزيادة عليها في الأغاني ( ٤٢٧/٣ ) بمناسبة جعفر بن علبة وعلي بن جعدب يغيران على بني عقيل.

<sup>(</sup>٤) ديوان القطامي ( ٤٠٥ )، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب، ولم يرو إلا هذا البيت.

قال هذه الأبيات يخاطب معاذًا أعشى بني عقيل فأجابه بهذه الأبيات (١):

١ - تمنيتَ أن تَلقَى مُعَاذًا بِسَحْبَلِ سَتَلْقَى مُعَاذًا والقَضِيبَ اليَمَانِيَا

٢ - سَنقْتُلُ منْكُم بالقَتِيل ثَلاَثَةً ونَعلِي وقَدْ كَانَتْ دِمَاءً غَوالِيَا

٣ - وَلاَ تَحَسَبَنَّ الدِّينُ يا عَلْبُ مَنْظَرًا ولا النَّائِرَ الحرانَ ينْسَى التَّقَاضِيَا

قوله: « كَأَنَّ العُقَيْلِينَ يَوْمَ لَقِيتهم »، ويروى:

كَأَنَّ بَنِي الدُّغْمَاءَ إِذْ لَحِقُوا بِنَا فَ رَاخً..... إلى خ

و « الفراخ »: جمع فرخ، وهو ولد الطائر، والأنثى فرخةٌ، قال الجوهري: وجمع القلة: أفرخٌ وأفراخ، والكثر: فِرَاخ (٢)، و « القطا »: جمع قطاة وهي طائر مشهور، و « الأجدل »: الصقر، قوله: « بازيًا »: من بزا عليه يبزو إذا تطاول عليه.

#### الإعراب:

قوله: «كَأَنَّ » للتشبيه، وقوله: « العُقَيْليينَ »: اسمها، وقوله: « فراخ القطا »: كلام إضافي خبرها، قوله: « يوم »: نصب على الظرف، وأضيف إلى الجملة، قوله: « لاقين »: جملة من الفعل والفاعل صفة الفراخ، قوله: « أجدل »: مفعول لاقين، و « بازيًا »: صفته.

ويجوز أن يكون بازيًا هو الطير الجارح المشهور، ويكون عطفًا على أجدل، وحذف العاطف للضرورة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أجدل » حيث منع من الصرف لوزن الفعل ولمح الصفة، وذلك لأنه مأخوذ من الجدل وهو الشد، وأكثر العرب يصرفه لخلوه عن أصالة الوصفية (٣).

<sup>(</sup>١) الأبيات من بحر الطويل لمعاذ أعشى بني عقيل، وهي في الأغاني ( ٤٣٠/٣ ) أخبار العجير السلولي ونسبه. (٢) الصحاح مادة: « فرخ ».

<sup>(</sup>٣) يرى النحاة أن بعض الكلمات العربية تستخدم في وضعها الأصلي اسمًا فتصرف، وقد تمنع من الصرف إذا لوحظ معنى الصفة فيها أو تخيل هذا المعنى فيها مع الاسمية، ومن هذه الكلمات: أجدل للصقر، وأخيل لطائر فيه نقط تخالف في لونها سائر البدن وغيرهما، وعلى أساس هذا الملحظ منع قول القطامي من الصرف، وفي ذلك يقول سيبويه: ( هذا باب ما كان من أفعل صفة في بعض اللغات واسمًا في أكثر الكلام، وذلك أجدل وأخيل وأفمى، فأجود ذلك أن يكون اسمًا، وقد جعله بعضهم صفة؛ وذلك لأن الجدل شدة الخلق، فصار أجدل عندهم بمنزلة: شديد... وعلى هذا المثال جاء أفمى؛ كأنه صار عندهم صفة وإن لم يكن له فعل ولا مصدر ». الكتاب ( ٢٠١ ، ٢٠١ )، وانظر المقتضب ( ٣٣٩ ٣ – ٣٣٩ )، وابن يعيش ( ١/١ )، والمنوع من الصرف بين مذاهب النحاة والواقع اللغوي، د. إميل بديع يعقوب ( ٢٠١ ، ٧٠ ) و

### الشاهد الرابع والثلاثون بعد الألف (۲۰۱)

| فَمَا طَائِرِي يَوْمًا عليكِ بِأَخْيَلَا          | ١٠٣٤ ذَرِيني وَعِلْمِي بالأُمُورِ وَشِيمَتِي                          |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| وهو من قصيدة من الطويل، وأولها هو قوله (٣):       | أقول: قائله حسان بن ثابت الأنصاري ،                                   |
| أُحِبُّ من الأخلاقِ ما كان أَجْمَلَا              | ١ - لكِ الخيرُ غُضِّي اللَّوْمَ عنِّي فإنني                           |
| إلىي آخسره                                        | ٢ – ذريني                                                             |
| فَمِنْكَ الَّذِي أَمْسَى عَنْ الْحَيْرِ مَعْزِلَا | ٣ - فإِنْ كُنْتِ لَا مِنِّي وَلَا مَنْ خَلِيقَتِي                     |
| وأُبْغِضُ ذا اللَّـٰوْنَيْــنِ وَالمُتَقُّـلَا    | ٤ - أَلَمْ تَعْلَمِي أَنِّي أَرَى البُخْلَ سُبَّةً                    |
| فلسْتُ عَلَيهِ آخرَ الدَّهْرِ مُقْبلًا            | <ul> <li>ه - إذا انْصَرَفَتْ نَفْسِي عَن الشَّيْءِ مَرَّةً</li> </ul> |

٢ – قوله: « ذريني » أي: دعيني واتركيني، قوله: « وشيمتي » الشيمة – بكسر الشين المعجمة – الخلق والطبيعة، و « الأخيل »: طائر فيه خيلان، ويقال: الأخيل: الشقراق، والعرب تتشاءم به، ويقال: هو أشأم من أخيل (³)، ويجمع على أخايل، وقال أبو حاتم: الأخيل: الصرد، ويقال له: الأخطب والسميط، وهو طائر أبقع ضخم الرأس والمنقار، له برثن وهو نحو القارية، ويسمى مجوفًا لبياض جوفه وبُقَعُهُ نصفان، ويقال له: أخطب لخضرة ظهره، وأخيل لاختلاف لونه، ولا يكاد يُرى إلا في شعبة أو شجرة، ولا يقدر عليه بشيء [ وصيده العصافير وصغار الطير، وربما تشوئم به، قال أبو عبيد: القارية: هذا الطائر القصير الرجل، الطويل المنقار، الأخضر الظهر، تحبه الأعراب وتتيمن به، ويشبهون الرجل السخي به، وهي مخففة، والجمع القواري، والعامة تقول قاريَّة بالتشديد ] (°).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٤٨ )، وأوضح المسالك ( ١١٨/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة لحسان بن ثابت زادت على الأربعين بيتًا، وكلها في الفخر، وقد ختمها بقوله:

نجير فلا نخشى البوادر جارنا ولا في الغنى في دورنا فتحولا وانظريت الشاهد في التصريح (٢١٤/٢)، وشرح الأشموني (٢٣٧/٣)، واللسان: خيل، والمنوع من الصرف (٩٧). (٣) انظر ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ( ٢٧١)، ط. دار المعارف، تحقيق: د. سيد حنفي حسنين، والديوان ( ٤٠١) بشرح البرقوقي، ط. دار الكتاب العربي.

<sup>(</sup>٤) مثل من الأمثال العربية ينظر معجم الأمثال للميداني (٣٨٣/١)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة السنة المحمدية ( ١٩٥٥م ) وروايته: أشأم من الأخيل. وهو شاهد على أن أخيل ممنوع من الصرف وجر بالفتحة لأنه ضمن معنى الوصفية. ينظر التصريح ( ٢١٤/٢ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في النسخ.

#### الإعراب:

قوله: « ذريني » الخطاب للمرأة، وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « وعلمي »: الواو بمعنى مع، و « بالأمور » يتعلق بعلمي، قوله: « وشيمتي »: عطف على علمي، قوله: « فما طائري »: كلمة ما بمعنى ليس، « وطائري »: كلام إضافي اسمه، وقوله: « بأخيلا »: خبره، والباء فيه زائدة، قوله: « يومًا »: نصب على الظرف، قوله: « عليك »: يتعلق بأخيلا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بأخيلا » حيث منع الصرف لوزن الفعل ولمح الصفة؛ لأنه مأخوذ من المخيول وهو الكثير الخيلان (١).

### الشاهد الخامس والثلاثون بعد الألف (٢٠٢)

| ذِئَابٌ تَبَغَّى الناسَ مثْنَى ومَوْحَدُ  | <u> ١٠٣٠</u> ولكنَّمَا أَهْلِي بوادٍ أنيسُهُ  |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| هو من قصيدة من الطويل، وأوله هو قوله (1): | أقول: قائله هو ساعدة بن جؤية الهذلي، و        |
| وَعَاوَدَنِي حُزْنِي الذي يتجدَّدُ        | ١ - ألا باتَ مَنْ حَوْلِي نِيَامًا وَرُقَّدَا |
| خِلالَ ضُلُوعِ الصدرِ شِرْعٌ مُمَدَّدُ    | ٢ - وعاوَدَنِي دَينِي فَبِتُ كَأَثْمَا        |
| غَوِيٍّ إِذَا مَا يَنْتَشِي يَتَغَرَّدُ   | ٣ - بِأَوْبِ يَدَي صَنَّاجَةٍ عِنْدَ مُدْمِن  |
| بجَانبِ مَنْ يَحْفَى وَمَنْ يَتَوَدَّدُ   | ٤ - وُلُو أَنه إذْ كَان ما مُحمَّ واقعًا      |
| إلـــــــخ                                | ه - ولكنما أهلي                               |
|                                           |                                               |

۱ - قوله: « نيامًا »: جمع نائم.

٢ - و ( الشرع ) بكسر الشين؛ الوتر الذي يمد في الملاهي، والمعنى: كأن حنيني ضرب عود في أضلاعي.

٣ - قوله: « بأوب يدي صناحة » أوبها: رجعها وترديدها في الضرب، « عند مدمن » أي:

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد السابق ( ١٠٣٢ ). (٢) ابن الناظم ( ٢٤٩ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من قصيدة طويلةً من بحر الطويل، لساعدة بن جؤية الهذلي، وفي ديوان الهذلي قالها يرثي ابن أبي سفيان، وانظره في الكتاب ( ٢٢٥/٣ )، والمقتضب ( ٣٨١/٣ )، واللسان: « شرع »، والجنى الداني ( ٦١٩ )، وابن يعيش ( ٢٢/١ )، ( ٧/٨ )، واللمع ( ٣٤٨ )، وشرح شواهد المغني ( ٩٤٢ ).

<sup>(</sup>٤) انظر ديوان الهذليين ( ٢٣٦ )، ط. دار الكتب المصرية، وشرح أشعار الهذليين ( ١١٦٥، ١١٦٦ ).

عند رجل مدمن الخمر، قوله: «غوي » أي: جاهل، قوله: « ينتشي » أي: يسكر، قوله: « يتغرد » أي: يتطرب في غنائه، والتطريب: مد الصوت.

٤ - قوله: « ما حم » أي: ما قدر، قوله: « من يحفى » بالحاء المهملة؛ يقال: حفى به حفاوة إذا أكرمه وألطفه.

٥ - قوله: « ذئاب »: جمع ذئب، ويروى: سباع جمع سبع، وهكذا وقع في ديوانه، قوله:
 « تبغى »: على وزن تفعل، وأصله تتبغى بتاءين، فحذفت إحداهما؛ كما في قوله تعالى: ﴿ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴾ [ الليل: ١٤] يقال: تبغيته إذا طلبته وبغيته.

#### الإعراب:

قوله: « ولكنما » الواو للعطف، ولكن للاستدراك؛ لأنه لما قال:

ولو أنه إذْ كَان ما حُمَّ واقعًا ..... إلـــــخ

استدرك عن ذلك، والمعنى: لو كان ما أصابني إلى جانب من يحفى ويتودد، ولكنما أنا بجانب من لا يبالي بي، وأهلي بوادٍ أنيسه سباع وذئاب. وبطل عمل لكن بدخول ما الكافة.

و « أهلي »: كلام إضافي مبتدأ، و « بواد »: خبره، والباء تتعلق بمحذوف تقديره: أهلي نازلون بواد وكائنون أو مقيمون ونحو ذلك، قوله: « أنيسه »: كلام إضافي مبتدأ، و « ذئاب »: خبره، والجملة صفة واد.

قوله: « تبغّى الناس »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، والجملة صفة لذئاب، قوله: « مثنى »: خبر مبتدأ محذوف، أي: بعضهم مثنى وبعضهم موحد، ومعنى مثنى: اثنان اثنان، وهو غير مصروف للعدل والصفة، وكذلك موحد – بفتح الحاء – بمعنى واحد واحد، وهو – أيضًا – غير مصروف لما ذكرنا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مثنى وموحد » حيث وقعا نعتين لذئاب، والأولى أن يكونا خبرين لمبتدأين محذوفين كما ذكرنا، وقيل: هما بدلان من ذئاب، ولا يصح ذلك، قال أبو حيان: لا يقال إنها تكون بدلًا مما قبلها لقلة ولايتها العوامل، والأبدال إنما تكون بالأسماء التي بابها أن تلي العوامل (١).

<sup>(</sup>١) انظر التذييل والتكميل، الجزء الخامس ( مخطوط ) باب المنع من الصرف.

## الشاهد السادس والثلاثون بعد الألف (۲٬۱)

# نحدُو ثماني مُولَعًا بِلَقَاحِهَا حتى هَمَمْنَ بِرِبْقَةِ الإزتاجِ المُنْ اللهُ المُنْ المِنْ المُنْ المُنِي المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُل

أقول: قائله هو أعرابي؛ قاله أبو الخطاب ولم ينسبه، [ ونسبه السيرافي لابن ميادة، وأنشد قله:

وهما من الكامل.

١ - قوله: «قويرح»: تصغير قارح، وهو الذي جاوز حمس سنين، قال السيرافي: شبه ناقته لسرعتها بحمار وحشي قارح يحدو ثماني أتن، أي: يسوقها مولعًا بلقاحها حتى تحمل وهي لا تمكنه؛ لأن الأنثى غير الآدميات لا تمكن الفحل إذا حملت ] (٢).

قوله: « يحدو »: من الحدو وهو سوق الإبل والغناء لها، وقد حدوت الإبل حدوًا وجداءً، قوله: « مولعًا » بفتح اللام؛ من أولع بالشيء فهو مولع به؛ أي: مغرى به، و « اللقاح » بفتح اللام هو ماء الفحل، وهو المراد هنا، وأما اللقاح بكسر اللام فهو جمع لقوح، وهي الناقة التي تحلب.

قوله: «هممن »: من هم بالأمر إذا قصده، قوله: « بربقة الإرتاج » قد ضبط بعضهم الربقة بكسر الراء وسكون الباء الموحدة وبالقاف، وهو الحبل، و « الإرتاج » بكسر الهمزة وسكون الراء بعدها تاء مثناة من فوق وفي آخره جيم؛ من أرتجت الناقة إذا أغلقت رحمها على الماء وحملت؛ لأنها إذا عقدت على ماء الفحل انسد فم الرحم فلم يدخله كأنها أغلقته على مائه.

والمعنى: من شدة طربهن لحِدُو حادِيها قصدْنَ قطْع ربقة الإرتاج، يعني: ارتخين وانحللن حتى لا يكدن يجمعن أرحامهن على الماء، وضبطه بعضهم: بزيغة الإرتاج بالزاي المعجمة والياء آخر الحروف الساكنة والغين المعجمة، وعليه الأكثر، والمعنى على هذا: هممن بالميل عن

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٥١ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الكامل، نسب في بعض مراجعه لابن ميادة (أدرك الدولة الأموية والعباسية وقد نسب إلى أمه) ديوانه ( ٩١ )، وهو في الكتاب ( ٢٣١/٣ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٢٩٧/٢ )، وسر الصناعة ( ١٦٤ )، والخزانة ( ١٩٠١ )، والخزانة ( ١٥٧/١ )، واللسان: « ثمن »، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٥٦ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في النسخ.

الإرتاج؛ لأن الزيغة من زاغ إذا مال، وحاصل المعنيين واحد فافهم.

#### الإعراب:

قوله: « يحدو »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه، قوله: « ثماني » بفتح الياء أصله: ثمانيًا بالتنوين فمنع صرفه للضرورة؛ كما يجيء الآن – إن شاء الله تعالى –، قوله: « مولعًا »: حال من الضمير الذي في يحدو، والباء في بلقاحها يتعلق به، قوله: « حتى » للغاية، « وهمن »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى اللقاح، وقوله: « بربقة الإرتاج » في محل النصب على المفعولية، و « الربقة » مضاف إلى الإرتاج.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ثماني » حيث منع صرفه للضرورة تشبيهًا بمساجد؛ لأنه على وزنه، ويدل على متعدد ولكنه ليس بجمع، وقال أبو حيان: فكأنه جمع ثمنية كحذرية، والمعروف الصرف، وذكر في كتاب أبي الفضل البطليوسي في ثماني لغات الصرف لأنه ليس بجمع وإنما هو اسم عدد ومنع الصرف كما قال: « تَحُدُو ثَمَانِيَ » لأنه صار عنده جمعًا من جهة معناه؛ لأنه عدد يقع للجمع بخلاف يمان وشآم لأنه غير جمع (١).

وقال الجوهري: ثمانية رجال وثماني نسوة (٢)، وهو في الأصل منسوب إلى الثمن لأنه الجزء الذي صير السبعة ثمانية فهو ثمنها، ثم فتحوا أوله لأنهم يغيرون في النسب؛ كما قالوا: دهري وسهلي، وحذفوا منه إحدى يائي النسب وعوضوا منها الألف كما فعلوا في المنسوب إلى اليمن فثبتت ياؤه عند الإضافة؛ كما ثبتت ياء القاضي، فتقول: ثماني نسوة وثماني مائة؛ كما تقول: قاضي عبد الله، وتسقط مع التنوين عند الرفع والجر، وتثبت عند النصب؛ لأنه ليس بجمع فيجري مجرى: جوارٍ وغواشٍ في ترك الصرف، وما جاء في الشعر غير مصروف فهو على التوهم أنه جمع. فافهم (٣).

<sup>(</sup>١) التذييل والتكميل، باب المنع من الصرف، الجزء الخامس ( مخطوط ).

 <sup>(</sup>٢) انظر نصه في الصحاح: « ثمن ».
 (٣) آخر نص الجوهري مادة: « ثمن ».

# الشاهد السابع والثلاثون بعد الألف (۲٬۱)

#### فليسَ يَرِقُ لِسُتَعْطِفِ اللُّوم سِرْوَالَةٌ مِن اللُّوم سِرْوَالَةٌ

أقول: قائله مجهول، وقيل البيت مصنوع، وهو من المتقارب.

قوله: « من اللؤم » وهو [ بضم اللام وهو الدّناءة في الأصل والخساسة في الفعل، وبالفتح ] <sup>(٣)</sup> العذل <sup>(٤)</sup>، و « المستعطف »: طالب العطف وهو الشفقة.

#### الإعراب:

قوله: « سروالة »: مرفوع بالابتداء، وخبره هو قوله: « عليه » مقدمًا، أي على ذلك المذموم، و « من اللؤم » يتعلق بمحذوف، وكذلك: « عليه »، والتقدير: سروالة كائنة عليه من اللؤم، و « من اللؤم »: صفة لسروالة فيكون محلها الرفع (°)، قوله: « فليس » الفاء تصلح للتفسير وللتعليل، وهو الظاهر، والضمير المستتر فيه اسم ليس، و « يرق »: جملة خبره، و « لمستعطف »: يتعلق به.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « سروالة » حيث احتج به من قال إن سراويل جمع: سروالة، وأن سراويل منع من الصرف لكونها جمعًا، وقال سيبويه: سراويل واحد وهو أعجمي أعرب؛ كما أعرب الآخر، إلا أن سراويل يشبه من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة [ كما أشبه بَقُّمَ الفعل ولم يكن له نظير في الأسماء  $^{(1)}$ ، فسيبويه يرى أنه لا ينصرف في معرفة ولا نكرة  $^{(4)}$ .

وقال أبو الحسن: بعضهم يجعلها اسمًا مفردًا فهي مصروفة عنده في النكرة على هذا المذهب، قال: ومن العرب من يراها جمعًا وواحدها سروالة، وأنشد البيت المذكور؛ فعلى هذا لا ينصرف في معرفة ولا نكرة، وهذا نقل الأخفش عن العرب وإنما علينا اتباعهم.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٥٣ )، وتوضيح المقاصد ( ١٣٥/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر المتقارب، وهو مجهول القائل، وانظره في المقتضب ( ٣٤٦/٣ )، والهمع ( ٢٥/١ )، وشرح شافية ابن الحاجب ( ۲۷۰/۱ )، وشرح شواهدها ( ۱۰۰ )، والتصريح ( ۲۱۲/۲ )، والدرر ( ۸۸/۱ )، والخزانة ( ۲۳۳/۱ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب): وهو مزيد من الخزانة.

<sup>(</sup>٤) جاء في هامش نسخة الخزانة ( ٣٥٤/٤ )، قوله: ﴿ وَبِالْفَتْحِ الْعَذَلُ يَتِبَادُرُ مِنْهُ أَنَّهُ بهذا المعنى مع همز عينه، وإنما هو بهذا مع عدم همزها، فهما مادتان ،. انتهى. مصححه.

<sup>(</sup>٥) قال صاحب الخزانة (٢٥٤/٤)، قوله: « من اللؤم كان في الأصل صفة لسروالة، فلما قدم عليه صار حالًا منه، هذا هو المقرر، وقال العيني: ومن اللؤم صفة لسروالة، فيكون في محل الرفع، وهذا خطأ ».

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب ( ٢٢٩/٣ )، والمقتضب ( ٣٤٥/٣، ٣٤٦ ).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

قال أبو حيان: ولعل سيبويه لم يسم من صرف لقلتها ولم يتقرر عنده أن سراويل جمع سروالة بل هو اعتقاده؛ ألا ترى أنه يقول: هو واحد وهو أعجمي، وقال ابن الحاجب: وسراويل إذا لم يصرف فقد قيل إنه أعجمي حمل على موازنه.

وقيل: عربي جمع سروالة تقديرًا، فإذا صرف فلا إشكال (١)، وقال النيلي (٢): في سراويل ثلاثة أقوال (٣): أما سيبويه فيقول: سراويل اسم مفرد أعجمي نكرة، ولا ينصرف لأنه وافق بناؤه بناء ما لا ينصرف من العربي نحو قناديل.

الشاني: أنه جمع سروالة في التقدير، وليس فيه عجمة بل هو عربي.

الثالث: قيل: بل هو جمع محقق وأنشد البيت المذكور، وقال السيرافي: سروالة لغة في السراويل؛ إذ ليس مراد الشاعر عليه [ من اللؤم ] (١) قطعة من جزء السراويل.

### الشاهد الثامن والثلاثون بعد الألف (۱٬۰۰

### الله الله عَلَمُ عَلَمُ وَطَلَّاعُ الظُّنَايَا مِتَى أَضَعِ الْعِمَامَةَ تَعْرِفُونِي الْعِمَامَةَ تَعْرِفُونِي

أقول: قائله هو سحيم بن وثيل الرياحي (٧)، وقيل: المثقب العبدي، وقيل: أبو زبيد، ونسبه بعضهم إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، وليس بصحيح، وإنما هو أنشده على المنبر لما قدم الكوفة واليًا عليها، وقيل: إنه من قصيدة سحيم التي أولها:

۱ - أَفَاطِمَ قبل بينِكِ متِّعِينِي ومنعك ما سألت كأن تبيني وهو من قصيدة طويلة، وقد ذكرنا طرفًا منها في شواهد المعرب والمبني (^).

<sup>(</sup>١) انظر الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب ( ١٤٣/١ )، ونصه يقول: « أما سراويل فمنهم من يقول هو أعجمي منصرف، ولما أشبه كلام العرب الممتنع من الصرف أجري مجراه، ومنهم من يقول هو أعجمي غير منصرف، ولما أشبه كلام العرب الممتنع من الصرف أجري مجراه،

<sup>(</sup>٢) هو تقي الدين إبراهيم بن الحسين المعروف بالنيلي، من علماء القرن السابع الهجري، من مؤلفاته: الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية، مطبوع، جامعة أم القرى.

 <sup>(</sup>٣) لم أجدها في كتابه المطبوع الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية، تحقيق:محسن سالم الغميري، جامعة أم القرى.
 (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ٢٥٦ )، وتوضيح المقاصد ( ١٥١/٤ )، وأوضح المسالك ( ١٢٦/٤ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الوافر،من قصيدة طويلة اختلف في قائلها على ما ذكره الشارح،وقد رجح صاحب الخزانة ( ٢٥٥/١ )، أنها لسحيم، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٢٠٧/٣ )، وابن يعيش ( ٦٢/٣ )، والدرر ( ٩٩/١ )، والأمالي الحاجبية ( ٤٥٦ )، وشرح شواهد المغنى ( ٧٤٩ ).

<sup>(</sup>٧) شاعر شريف مشهور الذكر في الجاهلية والإسلام، له أخبار مع زياد بن أبيه، الخزانة ( ٢٦٦/١ ).

<sup>(</sup>٨) الشاهد رقم ( ٣٣ ) من هذا البحث، وقد خطأه صاحب الخزانة، وذكر أن هذا البيت للمثقب العبدي.

قوله: « وطلاع الثنايا »: مبالغة طالع من طلع القمر، يقال: رجل طلاع الثنايا إذا كان ساميًا لمعالي الأمور؛ كما يقال: طلاع أنجد، و « الثنايا »: جمع ثنية وهي السن المشهورة (١٠). الإعراب:

قوله: « أنا »: مبتدأ، و « ابن جلا »: كلام إضافي خبره، قوله: « وطلاع الثنايا »: كلام إضافي – أيضًا – معطوف على الخبر.

قوله: « متى »: اسم شرط هاهنا، و « أضع »: جملة من الفعل والفاعل، و « العمامة »: مفعوله، وقوله: « تعرفوني »: جواب الشرط؛ ولهذا جزم به، وعلامة الجزم سقوط النون من: تعرفوني؛ إذ أصله: تعرفونني.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أنا ابن جَلَا » فإن عيسى بن عمر استدل به على أنه إذا سمي بنحو: ضرب ودحرج منع الصرف، وأنه ليس من باب الحكاية، وليس فيه ضمير، ولكنه سماه بلفظ الفعل فامتنع الصرف وإن كان وزنًا مشتركًا (٢).

ورد بأنه سمي بجلا من قولك: زيد جلا، ففيه ضمير مستتر فيه؛ فهو من التسمية بالفعل المحكي فقط، وأيضًا فلا نسلم أنه اسم بالكلية، بل هو صفة لمحذوف تقديره: أنا ابن رجل جلا (٣)؛ كما في

سمعناهم يصرفون الرجل يسمى: كَمْسَبًا وهو العدو الشديد مع تداني الخَطَا، والعرب تنشد هذا البيت لسحيم بن وثيل

اليربوعي: ( البيت ) ولا نراه على قول عيسي ولكنه على الحكاية ٤. الكتاب ( ٢٠٦/٣، ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>١) قال صاحب الخزانة ( ٢٦٠/١ ): ﴿ وقال العيني: والثنايا جمع ثنية، وهي السن المشهورة، وهذا غير لائق به، ثم فسر الثنية بأنها الطريق في الجبل، والطريق في الرمل، والمعنى أنه جلد يطلع الثنايا في ارتفاعها وصعوبتها ﴾. (٢) قال سيبويه: ﴿ هذا باب ما ينصرف من الأفعال إذا سميت به رجلًا: زعم يونس أنك إذا سميت رجلًا بضارب من قولك: ضاربٌ وأنت تأمر فهو مصروف، وكذلك إذا سميته: ضَارَب، وكذلك ضَرَبُ وهو قول أبي عمرو والخليل، وذلك لأنها حيث صارت اسمًا وصارت في موضع الاسم المجرور والمنصوب والمرفوع ولم تجئ في أوائلها الزوائد التي ليس في الأصل عندهم أن تكون في أوائل الأسماء إذا كانت على بناء الفعل غلبت الأسماء عليها إذا أشبهتها في البناء وصارت أوائلها الأوائل التي هي في الأصل للأسماء فصارت بمنزلة: ضارب الذي هو بمنزلة حَجَر وتابِل؛ كما أن يزيد وتغلب يصيران بمنزلة: تنضب ويعمَل إذا صارت اسمًا، وأما عيسى فكان لا يصرف ذلك وهو خلاف قول العرب،

<sup>(</sup>٣) قال المصرح: « وقال عيسى بن عمر الثقفي شيخ الخليل وسيبويه إلا أن يكونا منقولين من الفعل فإنهما يؤثران فالأول كالأمر من ضارب بفتح الراء والثاني كضرب ودحرج أعلامًا، وظاهر كلام الشاطبي تبعًا للتسهيل أن خلاف عيسى بن عمر إنما هو في المشترك ونصه، وخالف في ذلك عيسى فكان لا يصرف الوزن المشترك المنقول من فعل ويقول: كل فعل ماض سمي به فإنه لا ينصرف إلا إذا كان فارغًا من فاعل، واحتج على ذلك بقوله وهو سحيم ابن وثيل اليربوعي: ( البيت ) وجه الحجة منه أن جلا فعل ماض خال من فاعل، وهو علم ممنوع من الصرف بدليل عدم تنوينه، وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون سمي بجلا من قولك: زيد جلا أي هو ففيه ضمير مستتر يعود على زيد، =

| ۸۳ | ٣ |  | ف | ٔ ينصر | ו צ | . ما | إهد | شو |
|----|---|--|---|--------|-----|------|-----|----|
|----|---|--|---|--------|-----|------|-----|----|

قول الآخر <sup>(١)</sup>:

واللُّه مَا زَيدٌ بِنَامَ صَاحِبُهُ .....

يريد: برجل نام صاحبه، ومع هذه الاحتمالات لا يكون في الاستشهاد بهذا البيت حجة. الساهد التاسع والثلاثون بعد الألف (٣٠٢)

الشيبَ على حِينَ عاتبتُ المَشيبَ عَلَى الصُّبا

أقول: قائله هو النابغة الذبياني، وتمامه:

..... وقلتُ أَللًا أَضْحُ والشَّيْبُ وازِعُ؟

وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد الإضافة (٢).

والاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « على [ حين ] » (°)؛ حيث جاز فيه الإعراب والبناء على الفتح على ما تقدم ذكره (۱). الشاهد الأربعون بعد الألف (۸٬۷)

القد رَأَيْتُ عَجَبًا مُذْ أَمْسًا اللَّهُ اللَّالَّاللَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

عَجَائِزًا مِثْلَ السَّعَالِي خَمْسًا

أقول: قائله مجهول لا يعرف، وبعده (٩):

= وهو من باب المحكيات فهو وفاعله جملة محكية..... ويحتمل أن يكون ليس بعلم بل هو وفاعله جملة في موضع خفض صفة لمحذوف أي أنا ابن رجل جلا الأمور أي كشفها، وفي كلا الاحتمالين نظر، أما الأول فلأن الأصل عدم استتار الضمير، وأما الثاني فلأنه لا يحذف الموصوف بالجملة إلا إذا كان بعض اسم مقدر مخفوض بمن أو في كما تقدم في باب النعت هذا.. ﴾. التصريح ( ٢٢١/٢، ٢٢٢ )، وينظر الممنوع من الصرف ( ١٨٢، ١٨٣ ).

- (١) تمامه: « ولا مُخالِطِ اللَّيانِ جانِيَّهُ »، والبيتان من بحر الرجز المشطور، غير منسويين، وانظرهما في شرح المفصل
  - ( ٦٢/٣ )، والإنصاف ( ٦٨ )، والأشموني ( ٢٧/٣ )، واللسان مادة: « نوم ».
    - (٢) ابن الناظم (٢٥٧).
- (٣) صدر بيت من بحر الطويل ذكر الشارح عجزه، وهو من قصيدة للنابغة يمدح فيها النعمان ويعتذر إليه، ديوان النابغة ( ٣٠ )، ط. دار المعارف.
  - (٤) ينظر الشاهد رقم ( ٦٤٨ ) من هذا البحث. (٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
    - (٦) ينظر الشاهد رقم ( ٦٤٨ ) من هذا البحث.
    - (٧) ابن الناظم ( ٢٥٨ )، وتوضيح المقاصد ( ١٥٩/٤ )، وأوضح المسالك ( ١٣٢/٤ ).
- ( ٨ ) بيتان من بحر الرجز المشطور، قيل للعجاج، وليسا في ديوانه، وهما وما بعدهما في وصف عجائز نهمات للطعام، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٢٨٤/٣ )، وابن يعيش ( ١٠٧/ ١، ١٠٧ )، وأسرار العربية ( ٣٢ )، والهمع ( ٢٠٩/١ )، واللسان: « أمس »، والخزانة ( ١٦٧/٧ )، والدرر ( ١٠٨/٣ ).
  - (٩) انظر الأبيات المذكورة والشاهد في خزانة الأدب ( ١٦٧/٧ ) وما بعدها.

ولا لَقِينَ الدَّهرَ إلَّا تَعْسَا
لاَ تَأْكُلُ الزُّبدَةَ إلَّا نَهْسًا

٢- يأكُلنَ ما في رَخلِهِنَ هَمْسًا
 ٣- فيهَا عَجُوزٌ لا تُسَاوي فِلْسًا
 ٤- لا تَرَكَ اللَّه لَهُنَّ ضِرْسًا

[ وهي من الرجز المسدس ] <sup>(۱)</sup>.

و « العجائز »: جمع عجوز، و « السعالي »: جمع سعلاة بكسر السين المهملة، وهي أخبث الغيلان، وقيل: هي ساحرة الجن، و « الهمس »: الصوت الخفي، و « النهس »: أخذ اللحم عقدم الأسنان، يقال: نهست اللحم وأنهسته (٢) بمعنى واحد.

#### الإعراب:

قوله: « لقد » اللام جواب قسم محذوف تقديره: والله لقد رأيت عجبًا، و « رأيت » بمعنى أبصرت؛ فلذلك اكتفى بمفعول واحد وهو قوله: « عجبًا »، و « مذ أمسًا »: جار ومجرور، ومذ هاهنا حرف وهي بمنزلة في؛ كأنه قال: في أمس، والعامل فيها: رأيت، والفتحة فتحة إعراب وهي علامة الجر؛ كما في باب ما لا ينصرف، قوله: « عجائزًا »: بدل من قوله: « عجبًا »، وقوله: « مثل السعالي »: صفته، قوله: « خمسًا »: صفة بعد صفة أو عطف بيان أو بدل له. الاستشهاد فيه:

في قوله: « مذ أمسًا » حيث أعرب إعراب ما لا ينصرف على لغة بني تميم؛ ولهذا جر بالفتحة، والألف فيه للإطلاق (٣).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (ب). ( وانتهسته ).

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه: « وسألته عن أمس اسم رجل؟ فقال: مصروف لأن أمس ليس هاهنا على الحد ولكنه لما كثر في كلامهم وكان من الظروف تركوه على حال واحدة كما فعلوا ذلك بأين وكسروه كما كسروا غاق؛ إذ كانت الحركة تدخله لغير إعراب؛ كما أن حركة غاق لغير إعراب، فإذا صار اسمًا لرجل انصرف لأنك قد نقلته إلى غير ذلك الموضع؛ كما أنك إذا سميت بغاق صرفته فهذا يجري مجرى هذا كما جرى ذا مجرى لا، واعلم أن بني تميم يقولون في موضع الرفع ذهب أمش بما فيه وما رأيته مذ أمس فلا يصرفون في الرفع لأنهم عدلوه عن الأصل الذي هو عليه في الكلام لا عن ما ينبغي له أن يكون عليه في القياس؛ ألا ترى أن أهل الحجاز يكسرونه في كل المواضع وبنو تميم يكسرونه في أكثر المواضع في النصب والجر، فلما عدلوه عن أصله في الكلام ومجراه تركوا صرف كما تركوا صرف آخر.... وإن سميت رجلًا بأمس في هذا المكان صرفته لأنه لا بد لك من أن تصرفه في الجر والنصب لأنه في الجر والنصب؛ لأنك لم تعدله عن أصله في الكلام مخالفًا للقياس، ولا يكون أبدًا في الكلام الصرف في الجر والنصب؛ لأنك لم تعدله عن أصله في الكلام مخالفًا للقياس، ولا يكون أبدًا في الكلام السم منصرف في الجر والنصب ولا ينصرف في الرفع... وقد فتح قوم أمس في مذ لما رفعوا وكانت في الجر هي التي اسم منصرف في الجر والنصب ولا ينصرف في الرفع... وقد فتح قوم أمس في مذ لما رفعوا وكانت في الجر هي التي ترفع شبهوها بها قال: ( البيت ) وهذا قليل ». الكتاب ( ٢٨٣/٣ – ٢٨٥ ).

### الشاهد الحادي والأربعون بعد الألف (٢٠١)

أَوْدَى بِـهَـا الـليـلُ والـنَّـهَـارُ فَـهَـلَـكَــتْ جَــهْـرَةً وبــارُ

المبيد السم تسروا إِرْمَسًا وَعَسادًا وَعَسادًا وَمَسادًا وَمَسادًا وَمِسارً دَهُسرً عسلسى وَبَسادٍ

أقول: قائله هو الأعشى ميمون بن قيس، وهما من قصيدة من الوافر (٣).

قوله: « إرمًا » بكسر الهمزة، وهو اسم قبيلة عاد، أو اسم بلدتهم، قوله: « أودى بها » أي: أهلكها الليل والنهار، [ قوله: « بها » صلة أودى ] (<sup>1)</sup> قوله: « وبار » بفتح الواو وتخفيف الباء الموحدة على وزن قطام، وهي أرض كانت لعاد.

#### الإعراب:

قوله: « ألم تروا » الهمزة للاستفهام، « ولم تروا »: جملة من الفعل والفاعل، وهي [ من ] <sup>(٥)</sup> رؤية العين فلذلك اكتفى بمفعول واحد، وهو قوله: « إرمًا »، قوله: « وعادًا »: عطف عليه.

قوله: « أودى »: فعل، و « الليل »: فاعله، و « النهار »: عطف عليه؛ أي: أهلكها مرور الليل والنهار، قوله: « بها »: صلة أودى، قوله: « ومر دهر »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « على وبار » في محل النصب على المفعولية، و « وبار »: مبني على الكسر.

قوله: « فهلكت »: فعل، وقوله: « وبار » بالرفع فاعله، وإعرابه إعراب ما لا ينصرف لأن القوافي مرفوعة، [ و « جهرة »: نصب على الحال ] (٦).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وبار » حيث جمع فيه بين اللغتين: إحداهما البناء على الكسر وذلك في قوله: « على وبار »، والأخرى: هي الإعراب كإعراب ما لا ينصرف، وذلك في قوله: « جهرة وبار » فرفع وبار بهلكت (٧).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٥٨ )، وتوضيح المقاصد ( ١٦٠/٤ )، وأوضح المسالك ( ١٣٠/٤ ).

<sup>(</sup>۲) البيتان من مخلع البسيط ( المجزوء ) من قصيدة طويلة للأعشى قالها فيما كان بينه وبين بني جحدر، والبيتان ليسا متجاورين بينهما سبعة أبيات، وانظر ديوان الأعشى ( ۲۸۱ )، بشرح محمد حسين، و ( ص ۷۱ )، ط. دار صادر، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ۲۷۹/۳ )، والمقتضب ( ۳۷، ۵، ۳۷۳ ) وابن يعيش ( ۲۶/۲ )، وأمالي ابن الشجري ( ۲۱/۲ )، والمهمع ( ۲۹/۱ )، والتصريح ( ۲۲۰/۲ ).

<sup>(</sup>٣) قول العيني من الوافر ليس بصحيح، وإنما هي من مخلع البسيط.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٥،٥) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٧) ما كان علمًا لمؤنث على وزن: « فعال » نحو: رقاش وحذام وقطام أعلام نساء، فللعرب فيه لغتان: الأولى: لغة =

وقال أبو حيان: ويحتمل وجهًا آخر من الإعراب؛ فلا يكون جمعًا بين اللغتين بل يكون بناه في البيت، ويكون وبار فعلًا ماضيًا؛ لأن المعنى أن الدهر أهلك أهل وبار، ولا يريد بذلك المكان وإنما المراد أهله، وأعاد الضمير في هلكت مؤنثًا على وبار مراعاة للفظ وبار، ثم أعاد الضمير جمعًا على الأهل المحذوف؛ أي: وبار أهلها، أي: هلكوا؛ على جهة التأكيد من حيث المعنى، ونظيره قوله تعالى: ﴿ وَكُم مِن قَرْيَةٍ أَهَلَكُنَهُا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَنًا أَوْ هُمْ قَابِلُوكَ ﴾ [ الأعراف: ٤ ] فأهلكناها نظيره: فهلكت، و « هم » نظير وبار.

ويحتمل أن يكون الضمير في: « وبار » لا يعود على محذوف بل على ما علم من سابق الكلام وهم أهل وبار، فيكون قد أخبر بأن البلد هلك بخرابه وهلك أهله بموتهم وفنائهم (١). الشاهد الثانى والأربعون بعد الألف (٣٠٢)

# الله عَجِبَتْ مِنِّي ومِنْ يُعَيْلِيَا للا رأتني خَلقًا مُقْلَوْلِيا اللهِ اللهِ عَجِبَتْ مِنِّي ومِنْ يُعَيْلِيَا

أقول: أنشده سيبويه ولم يعزه إلى قائله (٤)، وهو من الرجز المسدس.

قوله: « يعيليا » بضم الياء آخر الحروف وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وكسر اللام وتخفيف الياء آخر الحروف، وهو مصغر يعلى؛ اسم رجل.

قوله: « خلقًا » بفتح الخاء واللام وبالقاف، يقال: ثوب خلق، إذا كان عتيقًا جدًّا، وأراد:

= أهل الحجاز، وهؤلاء يبنونه على الكسرمطلقًا، وشاهدهم ( إذا قالت حذام )، والثانية: لغة تمنعه من الصرف بشرط ألا يكون مختومًا بالراء وهي لغة تميم، وقد اختلف في علة منعه من الصرف على هذه اللغة؛ فقيل: إن سبب المنع هو العلمية والتأنيث المعنوي كالشأن في: زينب وسعاد وغيرهما، أما إن كانت صيغة فعال مختومة بالراء مثل: وبار علم قبيلة عربية - اللسان: وبر - فأكثر التميمين يبنيه على الكسر، وقد اجتمعت اللغتان - أي الإعراب مع عدم الصرف والبناء - في قول الأعشى ( البيت ) وفي هذا يقول سيبويه: « فأما ما آخره راء فإن أهل الحجاز وبني تميم فيه متفقون، ويختار بنو تميم فيه لغة أهل الحجاز؛ كما اتفقوا في يرى، والحجازية هي اللغة الأولى القُدْمَى، فزعم الخليل أن إجناح الألف أخف عليهم - يعني الإمالة - ليكون العمل من وجه واحد، فكرهوا ترك الخفة وعلموا أنهم إن كسروا الراء وصلوا إلى ذلك وأنهم إن رفعوا لم يصلوا، وقد يجوز أن ترفع وتنصب ما كان في آخره الراء. قال الأعشى ( البيت ) والقوافي مرفوعة... ». الكتاب ( ٢٧٨/٣ )، وينظر الأمالي الشجرية آخره الراء. قال الممنوع من الصرف ( ١٣٧) ، والممنوع من الصرف ( ١٣٧) ، والممنوع من الصرف ( ١٣٨) ).

<sup>(</sup>١) التذييل والتكميل: الجزء الخامس، باب منع الصرف.

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٥٩ )، وتوضيح المقاصد ( ١٦٨/٤ )، وأوضح المسالك ( ١٣٨/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الرجز المشطور، وقد نسبا للفرزدق، ولكنهما ليساً في ديوانه، وانظرهما في الكتاب (٣١٥/٣)، والحصائص ( ٦/١ )، والمقتضب ( ١٤٢/١ )، والممتع ( ٥٥٧ )، والمنصف ( ٦٨/٢ )، وشرح التصريح ( ٢٢٨/٢ )، والدر ( ١٠٢/١ )، وشرح الأشموني ( ٣٧٣/٣ )، واللسان مادة: « علا ».

<sup>(</sup>٤) انظر الشاهد المذكور في الكتاب ( ٣١٥/٣ ) ( هارون ).

رثاثة الهيئة، ودمامة الخلقة، قوله: « مقلوليا » بضم الميم وسكون القاف وفتح اللام وسكون الواو وكسر اللام وبالياء آخر الحروف؛ من اقلولى إذا ارتفع، و « المقلولي »: المتجافي المستوفز، ويقال: اقلولى الرجل في أمره إذا انكمش، وهذا أظهر هنا.

### الإعراب:

قوله: «قد » للتحقيق، و « عجبت »: جملة من الفعل والفاعل، و « مني »: يتعلق به، قوله: « ومن يعيليا »: عطف عليه، قوله: « لما »: ظرف بمعنى حين، والعامل فيه عجبت، و « رأتني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، و « خلقًا »: مفعول ثان، و « مقلوليًا »: عطف عليه في التقدير وحذف العاطف.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: «يعيليا » حيث حرك الياء للضرورة؛ لأنه ردّه إلى أصله، وأصل الياءات الحركة، وإنما لم ينون لأنه لا ينصرف، واستدل به يونس فيما ذهب إليه من أن الفتحة تظهر في حالة الجركما تظهر في حالة النصب، فتقول في « جوارٍ » إذا سميت بها في حالة الرفع [ قام جواري، ورأيت جواري، ومررت بحواري فلا ينون مطلقًا لا رفعًا ولا نصبًا ولا جرًّا (١)، ووافقه ] (٢) على ذلك أبو زيد والكسائى والبغداديون.

وحجتهم في ذلك: أن انصراف جوارٍ قبل أن يسمى به إنما سببه نقصان البناء، فإذا سميت به رجلًا امتنع الصرف للعلمية ووجود شبه العجمة، فإذا سميت به امرأة امتنع للتأنيث والتعريف، وإذا امتنع صرفه يجب أن يذهب علم الصرف وهو التنوين، وإذا ذهب عادت الياء التي كانت حذفت بسببه، وكذلك يعيليا منع الصرف في حال الجر للتعريف ووزن الفعل، وحرك الياء بالفتح لخفتها (٣)، وذهب سيبويه والبصريون إلى أنه ينون رفعًا وجرًا وتحذف ياؤه فيهما ويتم في النصب ولا ينون (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب بالتفصيل وفيه حديث مطول ( ٣١٠/٣ – ٣١٥ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ينظر التصريح ( ٢٢٨/٢ )، وفيه يقول: « خلافًا ليونس وعيسى بن عمر من البصريين والكسائي وأبي زيد والبغداديين فإنهم يثبتون الياء ساكنة رفعًا ومفتوحة جرًا فيقولون في الرفع: جاءني جواريٌ وأعيميْ وقاضيْ ويرميْ بإثبات الياء ساكنة فيهن مقدرًا فيها الضمة ويقولون في الجر: مررت بجواريّ وأعيميّ وقاضيّ ويرميّ بفتح الياء فيهن كما تفتح في النصب احتجاجًا بقوله وهو الفرزدق ( البيت ) بفتح الياء من يعيليا مصغر يعلى علم رجل ولم ينونه لأنه لا ينصرف للعلمية ووزن الفعل.... ».

<sup>(</sup>٤) يَنظر الكتاب بالتفصيل وفيه حديث مطول ( ٣١٠/٣ – ٣١٥ ) والممنوع من الصرف ( ٢٠٩ – ٢١١ ).

### الشاهد الثالث والأربعون بعد الألف (٢٠١)

### الرُّاؤُونَ بِالشُّفَرَاتِ مِنها وُقُودَ أَبِي حُبَاحِبَ والظُّبِينَا وَقُودَ أَبِي حُبَاحِبَ والظُّبِينَا

أقول: قائله هو الكميت بن زيد الأسدي، وهو من قصيدة أولها هو قوله (7):

بَنِي سَعدَ بْنَ ضَبَّةَ مُؤْلِفِينَا بقَتلِي مَا دُفِنَّ ولا وُدِينَا يُهتِّكنَ البُيوتَ ويستبينا بيستبينا

١ - وآل مىزىلىقىساء غَـدَاة لاقـوا
 ٢ - وأشحكت الطباع سُيوف سَعْدِ
 ٣ - سُيوف ما تَزالُ خلال قَوم

٤ - يسرَى السرَّاؤونَ.....

وهي من الوافر، وهذه القصيدة يفخر فيها الكميت بالعدنانية، ويجلب مناقبها، ويسب القحطانية ويطلب مثالبها.

٤ – قوله: « بالشفرات » بفتح الشين المعجمة والفاء؛ جمع شفرة السيف وهي حَدَّهُ، قوله: « وقود أبي حباحب » و « الوقود » بضم الواو؛ الإيقاد، وبالفتح الحطب، والأول هو المراد، وفي التيجان: الحباحب: رجل من قضاعة وهو أول من قدح بالزناد فأورى نارًا.

وقال ابن الأعرابي: نار الحباحب: ما يخرج من الحجر عند ضرب الحافر، وهو - أيضًا - نار أبي الحباحب (<sup>3</sup>)، وقال الجاحظ: نار الحباحب ونار أبي الحباحب واحد، وقد ذكرهما الشعراء كثيرًا، قال: وكل نار تراها العين ولا حقيقة لها عند التماسها فهي نار أبي الحباحب، قال: ولم أسمع في أبي حباحب نفسه شيئًا (°)، وقال أبو حنيفة: لا يعرف حباحب ولا أبو حباحب (¹).

قوله: « والظبينا » بضم الظاء المعجمة وكسر الباء الموحدة؛ جمع ظبة وهي طرف النصل،

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٢٥٩).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الوافر، وهو للكميت بن زيد الأسدي، من قصيدة طويلة في الفخر، ديوانه ( ۱۰۹ )، الجزء الثاني، تحقيق: سلام، وانظر الشاهد في الحزانة ( ۱۰۱/۷ )، واللسان: « شفر »، و « حبحب »، و « ظبا »، والضرائر الشعرية لابن عصفور ( ۱۰۲)، والصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ( ۲۵۰۲ )، والمخصص ( ۲۸/۱۱ )، والأمالي الشجرية ( ۲۲۸/۲ ).

<sup>(</sup>٣) انظر شعر الكميت بن زيد الأسدي ( ١٠٩/٢ )، جمع وتقديم: داود سلام، بغداد ( ١٩٦٩م ).

<sup>(</sup>٤) انظر لسان العرب مادة: « حبحب ».

<sup>(</sup>٥) انظر نصه في الحيوان للجاحظ تحقيق: هارون ( ٤٨٦/٤ ) ط. دار الكتاب العربي.

<sup>(</sup>٦) انظر لسان العرب مادة: « حبحب ».

المعنى: إن سيوفهم مذكرات توقد النار عند الضرب بها من جميع الجهات.

#### الإعراب:

قوله: «يرى»: فعل، و « الراؤون »: فاعله، قوله: « بالشفرات » أي: في الشفرات، ويروى: - أيضًا - هكذا، قوله: « منها » أي: من سيوفهم، وهي في محل الجر لأنها صفة للشفرات، أي: في الشفرات الكائنة من سيوفهم، قوله: « وقود أبي حباحب »: كلام إضافي مفعول ليرى، قوله: « والظبينا »: عطف على قوله: « بالشفرات ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أبي حباحب » حيث منع صرفه للضرورة (١)، ويقال: جعله الشاعر اسمًا مؤنثًا فلذلك لم يصرفه، وفيه نظر؛ لأنه لو كان تركه الصرف للتأنيث والتعريف لم تدخل عليه الألف واللام؛ كما لا تدخلان على ما وضع علمًا للمؤنث؛ كزينب وجيئل ونحوهما فافهم. الألف (٣٠٢)

# النَّهُ النَّاوِقَ بالكتائب إذْ هَوَتْ بِشَبِيبَ غائلةُ النَّفُوسِ غَدُورُ اللَّهُ النَّفُوسِ غَدُورُ

أقول: قائله هو الأخطل، وهو من قصيدة من الوافر، يذكر فيها الأخطل ما جرى بين سفيان ابن الأبرد نائب الحجاج بن يوسف زوج ابنته، وبين شبيب بن يزيد بن نعيم بن قيس بن عمرو ابن الصلت بن قيس بن شراحيل بن مرة بن ذهل بن شيبان رأس الخوارج الأزارقة الذي كان ادعى الخلافة وتسمى بأمير المؤمنين، وكانت زوجته غزالة – أيضًا – خارجية، وكانت شديدة البأس، وكان الحجاج مع هيبته يخاف منها.

<sup>(</sup>١) اختلف النحاة في ترك صرف ما ينصرف في ضرورة الشعر؛ فقد أجازه الكوفيون وبعض البصريين، ومنعه أكثر البصريين، وابن يعيش ( ٢٧/١) البصريين، وابن مالك من الجيزين، وبين الفريقين خلاف مطول، يراجع الإنصاف ( ٤٩٣/٢)، وابن يعيش ( ٢٧/١، ٣٨)، وغيرهما، والبيت الذي معنا قال فيه ابن عصفور في الضرائر ( ١٠٥) « ألا ترى أن أبا حباحب في موضع خفض وهي مع ذلك مفتوحة غير منونة، ووجه منعها الصرف اعتدادهم فيها بعلة واحدة من العلل المانعة للصرف وهي العلمية تشبيها لها بالعلة التى تمنع الصرف وحدها ».

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٥٩ )، وأوضح المسالك ( ١٣٨/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل، وهو من قصيدة طويلة للأخطل يمدح فيها عبد الملك بن مروان الخليفة،وفيها أيضًا يمدح الحجاج بن يوسف واليه على العراق، مبينًا إخلاصه للخليفة، ومنها هذا البيت المشهور، وهو قوله:

فعليك بالحجاج لا تعدل به أجلًا إذا نزلت عليك الأمور

وانظر القصيدة في ديوان الأخطل ( ١٩٣ )، تحقيق: إيليا سليم الحاوي، دار الثقافة بيروت، وانظر بيت الشاهد في =

قوله: « الأزارق » أصله الأزارقة بالهاء؛ فحذفها الشاعر للضرورة، وهم طائفة من الخوارج ينسبون إلى أبي راشد نافع بن الأزرق، و « الكتائب »: جمع كتيبة وهي الجيش، قوله: « هوت » يقال: هوى به الأمر إذا أطمعه وغرّه، ويقال: المعنى هاهنا أسقطه ورماه؛ من هوى يهوي هويًا من باب ضرب يضرب، والهوي السقوط، قوله: « بشبيب » بفتح الشين المعجمة وكسر الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء أخرى موحدة، وهو شبيب بن يزيد الذي ذكرناه الآن، و « غائلة النفوس »: شرها، يقال: فلان قليل الغائلة؛ أي: الشر.

### [ الإعراب ] (۱):

قوله: « طلب »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الراجع إلى سفيان بن الأبرد الذي ذكرناه، و « الأزارق » بالنصب مفعوله، وقوله: « بالكتائب » يتعلق بقوله: « طلب »، وقوله: « إذ »: ظرف بمعنى حين، والعامل فيه قوله: « طلب ».

قوله: « هوت »: فعل، و « غائلة النفوس »: كلام إضافي فاعله، وقوله: « بشبيب »: صلة هوت في محل النصب على المفعولية، قوله: « غدور » على وزن فعول بفتح الفاء كصبور، مبالغة من الغدر وهو نقض العهد والإغراء والغش، وارتفاعه على أنه بدل من الغائلة؛ لأن غائلة النفوس هي الغادرة – أيضًا – وهو من غال إذا هلك، وقيل: إنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هو غدور؛ أي: شبيب والأول أظهر.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بشبيب » حيث منعه من الصرف، وهو اسم مصروف للضرورة (٢٠). الشاهد الخامس والأربعون بعد الألف (٢٠٤٠)

على الله المستن وَلَسدُوا عَسامِ وَذُو السطُّول وذو السعرضِ المعرضِ المعرضِ

أقول: قائله هو ذو الأصبع محرّثان بن الحرث شاعر جاهلي، وهو من قصيدة من الهزج وفيه

<sup>=</sup> الإنصاف ( ٤٩٣ )، والتصريح ( ٢٢٨/٢ )، وشرح الأشموني ( ٢٧٥/٣ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٣٨٤ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) ينظر الشاهد السابق ( ١٠٤٢ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٦٠ )، وشرح ابن عقيل ( ٣٤٠/٣ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الهزج، لذي الأصبع العدواني، من قصيدة يحكي فيها اقتتال قبيلته واعتداء بعضهم على بعض، وانظر القصيدة في الأغاني ( ٨٨/٣)، وابن يعيش ( ٦٨/١)، والإنصاف ( ٥٠١)، واللسان: « عرب، عمر » والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٤٨٤، ٤٨٤).

شواهد ما لا ينصرف

الكف، وأولها هو قوله (١):

ا ولَيسَ الأَمْوُ فِي شَيءِ
 إذَا أَبْسِرَمَ أَمْسِرًا خَسا
 يقُولُ اليَسومَ أَمْسِيهِ
 عَـذِيـوُ الحَـيّ مِن عَـدُوا
 عَـذِيـوُ الحَـيّ مِن عَـدُوا
 بغنى بَعطُهُمْ بَعطًا
 بغنى بَعطُهُمْ بَعطًا
 ومنهُمْ كانت السّادًا
 ومنهُمْ كانت السّادًا
 ومنهُمْ حَكَمَمْ يَقضِي
 ومنهُمْ مَنْ يُجيـوُ النّا
 ومنهم مَنْ يُجيـوُ النّا
 ومصمن ولسدوا عسامسر

مِنَ الإنسرَامِ والنَّقضِي لَهُ يَقْضِي ومَا يَقْضِي ولا يَملِكُ مسا يُمضِسي ن كَسانُسوا حَيَّسةَ الأَرْضِ فَلَمْ يُبقُوا عَلَى بَعضِ تُ والمُوفُسونَ بالقَرضِ فَلا يُنقَضُ مَا يَقضِي سَ بالسنسةِ والسفسونِ

٩ - قوله: « ذو الطول وذو العرض »: كناية عن عظم الجسم وبسطته وقوته.

### الإعراب:

قوله: « وعمن » الواو للعطف، ومن حرف جر، و « مَن » موصولة، و « ولدوا »: جملة صلتها، والعائد محذوف تقديره: وعمن ولدوهم، قوله: « عامر » بضم الراء بلا تنوين: مبتدأ، وخبره قوله: « عمن ولدوا »، قوله: « فو الطول »: كلام إضافي صفته، قوله: « وذو العرض »: عطف عليه. والاستشهاد فيه:

في قوله: « عامر » حيث منعه من الصرف وهو اسم مصروف للضرورة (٢). الشاهد السادس والأربعون بعد الألف (٤٠٣)

المُن عَمْدُ وَلَا حَابِسٌ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي مَجْمَعِ لَوْ فَانِ مِرْدَاسَ فِي مَجْمَعِ

أقول: قائله عباس بن مرداس الصحابي ، وهو من قصيدة قالها يوم أُعْطَى النبي الطَّيِّين المؤلفة

<sup>(</sup>١) انظر هـذه الأبيات وغيرها في الأغاني ( ٨٩/٣ – ٩٣ )، بيروت، طبعة مصورة عن دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٢) ينظر الشاهد رقم ( ١٠٤٢ ) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٦٠ )، وتوضيح المقاصد ( ١٧١/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر المتقارب، من مقطوعة للعباس بن مرداس ذكر الشارح مناسبتها بالتفصيل، في الشاهد رقم ( ٨١٧) من شواهد هذا الكتاب.

قلوبهم من سبي حنين مائة من الإبل فأعطى أبا سفيان بن حرب بن أمية مائة، وأعطى صفوان ابن أمية مائة، وأعطى علقمة ابن أمية مائة، وأعطى علقمة ابن علاثة مائة، وأعطى مالك بن عوف مائة، وأعطى عباس بن مرداس دون المائة ولم يبلغ به أولئك، فأنشأ يقول (١):

قال سفيان بن عيينة: فأتم له رسول الله عليه مائة، وحصن والد عيينة، وحابس والد الأقرع، وهي من المتقارب، وفيه الثلم، وهو في قوله: ﴿ إِلا أَفَائِلُ ﴾ وهو جمع أفيلة، وهي بنت المخاض وبنت اللبون، والمذكر أفيل، وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد النعت (٢).

### الإعراب:

قوله: « فما » للعطف، وما نافية، و « حصن »: اسم كان، و « حابس »: عطف عليه، قوله: « يفوقان »: خبر كان، قوله: « مرداس »: مفعول يفوقان، و « في مجمع »: يتعلق بيفوقان. الاستشهاد فيه:

في قوله: « مرداس » حيث منعه من الصرف وهو اسم مصروف للضرورة <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ديوان العباس بن مرداس ( ٨٤ ) تحقيق: يحيى الجبوري، بغداد، وخزانة الأدب ( ١٥٣/١ ).

<sup>(</sup>٢) انظر الشاهد رقم ( ٨١٧ ) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عصفور: « ومنه ترك صرف ما ينصرف وفيه خلاف؛ فأجازه الكوفيون وبعض البصريين، ومنعه سيبويه وأكثر البصريين، واحتج المانعون له بأنه إخراج الاسم عن أصله لأن الأسماء المعربة الأصل فيها أن تكون منصرفة، قالوا: وإنما يجوز في الضرورة رد الكلمة إلى أصلها لا إخراجها عن ذلك، وزعموا أن ما أنشده الكوفيون شاهدًا على منع صرف ما ينصرف على غير ما أولوه أو ينشد على غير ما أنشدوه؛ ألا ترى أنهم استدلوا بقول عباس ( البيت ) فلم يصرف مرداسًا وهو أبوه وليس بقبيلة... ٥. الضرائر ( ١٠١، ١٠٢).

# الشاهد السابع والأربعون بعد الألف (۲٬۱)

### الله عَنْ آلِ لَيْلَى وعن هِنْدِ صَحَا قَلْبُهُ عَنْ آلِ لَيْلَى وعن هِنْدِ صَحَا قَلْبُهُ عَنْ آلِ لَيْلَى وعن هِنْدِ

أقول: قائله هو دوسر بن دهبل القريعي (٣)، قال ابن عصفور: والجيد الصحيح عندنا في هذا البيت: وقائلة ما للقريعي بعدنا (٤).

وهو من الطويل، والمعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « وقائلة » مجرور بواو رب، أي: رب امرأة قائلة، قوله: « ما بال دوسر »: مقول القول، و « ما » استفهامية، و « بال دوسر »: كلام إضافي مبتدأ، و « بعدنا »: نصب على الظرف، قوله: « صحا قلبه » جملة من الفعل والفاعل؛ خبر المبتدأ، وقوله: « عن آل ليلي »: يتعلق بقوله: « صحا » وأراد به: عن ليلي، ولفظة: آل مقحمة، قوله: « وعن هند »: عطف عليه.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **دوسر** » حيث منعه من الصرف وهو اسم مصروف للضرورة (°). الشاهد الثامن والأربعون بعد الألف (۲٬۲)

المُن أَن أَعيشَ وأنَّ يَوْمِي بِأُوَّلَ أَوْ بِأَهْوَنَ أَو جُبَارِ أَوْ الْتَالِي دُبَارَ فَإِنْ أَفُتُهُ فَمُوْنِسَ أَوْ عَرُوبةَ أَو شِيَارِ

أقول: قائله بعض شعراء الجاهلية، كذا قاله الجوهري وأبو حيان في التذكرة ولم ينسباه (^)،

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٢٦٠ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو لدوسر بن ذهل القريعي، في الغزل، وانظره في الإنصاف ( ٥٠٠) والتصريح ( ١١٩/٢)، والهمع ( ٣٧/١)، والأشموني ( ٣٧٥/٣)، والخزانة ( ١٠٤١، ١٥٠)، وجواهر الأدب ( ٢٣٧)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٢٧٧).

<sup>(</sup>٣) لم نعثر له على ترجمة في الأعلام ولا الشعر والشعراء، ولا طبقات الشعراء.

<sup>(</sup>٤) الضرائر لابن عصفور ( ١٠٢ )، ونصه: ( والجيد الصحيح عندنا في إنشاد بيت دوسر: ( وقائلة ما للقريعي بعدنا ).

<sup>(</sup>٥) انظر الضرائر ( ۱۰۲ ) وما بعدها. (٦) ابن الناظم ( ٢٦٠ ).

<sup>(</sup>۷) البيتان من بحر الوافر، وهما لقائل مجهول من آل الجاهلية، وانظرهما في الإنصاف ( ٤٩٧ )، وشرح الكافية الشافية ( ١٥١١ )، واللسان: « عرب، جبر، ربر، شير »، والهمع ( ٣٧/١ )، والدرر ( ١٠٣/١ ).

<sup>(</sup>٨) انظر البيتين في الصحاح للجوهري مادة: « هون »، وانظرهما أيضًا في التذكرة لأبي حيان ( ٤٢٥، ٤٢٦ )، تحقيق: د. عفت عبد الرحمن.

#### وهما من الوافر.

١ – قوله: « بأول » هو اسم يوم الأحد في أسمائهم القديمة، قوله: « بأهون » بفتح الهمزة، وهو اسم يوم الاثنين في أسمائهم القديمة، قوله: « أو جبار » بضم الجيم وتخفيف الباء الموحدة، وهو اسم يوم الثلاثاء في أسمائهم القديمة.

٢ – قوله: « دبار » بضم الدال المهملة وتخفيف الباء الموحدة، وهو اسم يوم الأربعاء في أسمائهم القديمة، قوله: « فمونس » بضم الميم وسكون الواو وكسر النون وفي آخره سين مهملة، وهو اسم يوم الخميس في أسمائهم القديمة.

قوله: « أو عَرُوبة » بفتح العين المهملة وضم الراء وفتح الباء الموحدة، وهو اسم يوم الجمعة في أسمائهم القديمة، قوله: « أو شيار » بكسر الشين المعجمة وتخفيف الياء آخر الحروف، وهو اسم يوم السبت [ في أسمائهم القديمة ] (١).

### الإعراب:

قوله: « أؤمل »: من التأميل من الأمل وهو الرجاء، وهي جملة من الفعل والفاعل، قوله: « أن أعيش »: في محل النصب على المفعولية، وأن مصدرية، والتقدير: آمل العيش.

قوله: « وأن يومي » الواو للحال، ويومي: كلام إضافي اسم أن، وخبره: « بأول »، والباء بمعنى في، والمعنى: أرجو العيش والحال أن يوم موتي في أول، أي: في يوم الأحد.

قوله: « أو بأهون »: عطف عليه، أي: والحال أن يوم موتي بأهون؛ أي: في أهون، أي: في يوم الاثنين، قوله: « أو جبار » بالجر عطف على ما قبله؛ أي: والحال أن موتي بجبار أي: في جبار؛ أي: في يوم الثلاثاء، وإنما دخله الجر لأنه منصرف، قوله: « أو التالي » أي: التابع لجبار وهو دبار، وهو عطف على قوله: « أو جبار » والتقدير: والحال أن يوم موتي في التالي جبار وهو دبار، وهو يوم الأربعاء كما ذكرنا.

وقوله: « دبار » بدل من قوله: « أو التالي »، وإنما لم يدخله الجر لكون الشاعر منعه من الصرف، قوله: « فإن أفته » أي: فإن أفت الدبار، وإن للشرط، وأفته جملة من الفعل والفاعل والمفعول؛ فعل الشرط، قوله: « فمونس »: جواب الشرط، ومنع من الصرف – أيضًا – للضرورة، قوله: « أو عروبة »: عطف على قوله: « فمونس »، وهو غير منصرف للتأنيث والعلمية، قوله: « أو شيار »: عطف عليه وهو منصرف فلذلك ظهر فيه الجر.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « دبار، ومونس » فإنهما مصروفان، وقد ترك الشاعر صرفهما للضرورة، وفيه خلاف قد بين في موضعه (١).

# الشاهد التاسع والأربعون بعد الألف (٣،٢)

١٠٤٩ تَبَصَّرْ حَلَيْلِي هَلْ تَرَى مِن ظَعَائِنٍ ٢٠٤٩

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وتمامه:

..... سَوَالِكَ نَقِبًا بَينَ حَزْمَيْ شَعَبْعَبِ

وهو من قصيدة طويلة من الطويل أولها هو قوله (١):

نُقَضِّي لُبانَات الفُؤَادِ المُعَـذَّبِ مِنَ الدَّهْرِ تَنفَعْنِي لدَى أُمِّ جُندُبِ

١ خليليَّ مرًا بي على أمَّ جُنْدُبِ
 ٢ - فإنَّكُمَا إِنْ تنظُرَانِي سَاعَةً
 إلى أن قال:

- T

٤ - عَلَوْنَ بأنطاكيّة فوق عِقمَةِ كجرمة نخلِ أو كجنة يثربِ

١ - قوله: « لبانات »: جمع لبانة وهي الحاجة.

٢ - قوله: « إن تنظراني » أي: تنتظراني، والمعنى: إن تنتظراني ساعة حتى أعرج إليها وأسلم
 عليها ينفعني ذلك عندها أو تنفعني ساعة انتظاركما.

٣ - قوله: « من ظعائن » وهي النساء في الهوادج، و « السوالك »: جمع سالكة، و « النقب » بالنون المفتوحة؛ الطريق في الجبل، قوله: « بين حزمي »: تثنية حزم بفتح الحاء المهملة وسكون الزاي المعجمة، وهو ما غلظ من الأرض، و « شعبعب »: اسم ماء، معناه: هذه الظعائن سلكن هذا الطريق بين هذين الموضعين المحيطين بشعبعب، قوله: « علون بأنطاكية » أي: علون الخدور بثياب عملت بأنطاكية، وتلك الثياب فوق عقمة، وهي ضرب من الوشي.

<sup>(</sup>١) ينظر ما قيل في الشاهد السابق. (٢) شرح ابن عقيل (٣٣٩/٣).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل،من قصيدة جيدة لامرئ القيس بعد المعلقة، تكثر منها الشواهد النحوية والبلاغية، انظرها في ديوانه (٤١)، ط. دار المعارف، وتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، الديوان (٣٠)، ط. دار الكتب العلمية، وانظر الشاهد في شرح الأشموني (٢٧٤/٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر الديوان ( ٣٠ )، ط. دار الكتب العلمية، وشرح الأشموني ( ٣٧٤/٣ ).

٤ - و « جرمة النخل » بكسر الجيم، وهي ما يصرم من البسر، فشبه ما على الهوادج من ألوان الوشي والعهون بالبسر الأحمر والأصفر مع خضرة النخل، و « الجنة »: البستان، وخص يثرب وهي مدينة الرسول - عليه الصلاة والسلام - لأنها كثيرة النخل.

### الإعراب:

قوله: « تبصر »: جملة من الفعل والفاعل وهو أنت المستكن فيه، وتبصر هاهنا بمعنى: انظر؛ ولهذا عدوه في التعليق، ولكن الأظهر هاهنا أنه من الإبصار بالعين، قوله: « خليلي »: منادى مضاف حذف منه حرف النداء، والتقدير: يا خليلي.

و « هل » للاستفهام، و « ترى »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « من ظعائن »: كلمة من للغاية؛ كما تقول: رأيته من ذاك الموضع فجعلته غاية لرؤيتك؛ أي: محلًّا للابتداء والانتهاء، ويقال: من في هذه المواضع للمجاوزة، والظاهر أنها للابتداء؛ لأن الرأي ابتدأ من عنده وانتهى إليه. فافهم.

قوله: « سوالك »: صفة الظعائن، ومنع الصرف لكونه على صيغة منتهى الجموع، قوله: « نقبًا »: منصوب بسوالك، و « بين »: نصب على الظرف مضاف إلى حزمي الذي هو مضاف إلى شعبعب. الاستشهاد فيه:

في قوله: « من ظعائن » حيث صرفه الشاعر وهو غير مصروف؛ لأنه مثل مساجد ففيه العلة التي تقوم مقام العلتين، وإنما صرفه للضرورة (١).

### الشاهد الخمسون بعد الألف (٣،٢)

| ••••• | لُبُّنُتُ أَخْوَالِي بَنِي يَـزِيـدُ | 1.00 |
|-------|--------------------------------------|------|
|       |                                      |      |

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج، وتمامه:

ظُلْمًا عَلَيْنَا لَهُمْ فَدِيدُ

وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد العلم (٤).

<sup>(</sup>١) يجوز للضرورة صرف ما لا ينصرف بلا خلاف بين النحويين وهو كثير ومنه شاهدنا. ينظر شرح الأشموني وحاشية الصبان ( ٢٠٩/٢ ).

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك ومعه مصباح السالك ( ١٢٧/٤ ).

<sup>(</sup>٣) بيت من الرجز المشطور لرؤبة بن العجاج، انظره في ديوانه مجموع أشعار العرب ( ١٧٣) تصحيح وليم بن الورد. (٤) ينظر الشاهد رقم ( ٨٣) من هذا البحث.

### والاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « بني يزيد » فإنه من المحكيات <sup>(١)</sup>.

# الشاهد الحادي والخمسون بعد الألف (٢٠٢)

### ان القول ما قالت حَذَام فَصَدُقُوهَا فَإِنَّ القولَ ما قالتْ حَذَامِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل

أقول: قائله هو لجيم بن صعب والد حنيفة وعجل ابني لجيم، وكانت حذام امرأته، وقاله لجيم فيها، وهو من الوافر.

قوله: « حذام » وهي أم عجل وأم حنيفة البرشاء، سميت حذام لأن ضُرَّتَها البرشاء حذمت يدها بشفرة وصبت عليها حذام جمرًا فبرشت فسميت البرشاء، وقال ابن كرشم الكلبي: حذام هي بنت الريان بن جسر بن تميم بن يقدم بن عنزة، وهي أم عجل بن لجيم.

وكان عاطس بن الجلاح الحيثيري قد سار إلى الريان في جموع من خثعم وجعفى وهمدان؛ فلقيهم الريان في عشرين حيًّا من أحياء ربيعة ومضر؛ فاقتتلوا وصبروا لا يولي أحد منهم دبره، ثم إن القيل الحميري رجع إلى معسكره وهرب الريان تحت ليلته [ فسار ليلته ] (أ)، ومن الغد ونزل الليلة الثانية، فلما أصبح عاطس الحميري ورأى خلاء معسكرهم أتبعهم جمّلةٌ من شمَاةِ رَجَالِهِ وأهل الغِنَاء منهم فجدوا في اتباعهم، فانتبه القطا في إسرائهم من وقع دوابهم، فمرت على الريان وأصحابه عُرفًا عُرفًا فخرجت حذام بنت الريان إلى قومها فقالت (°):

ألاً يَا قَومَنَا الْتَحِلُوا فسِيرُوا فَلَوْ تُركَ القَطَا لَيلًا لَنَامَا فقال ديسم بن ظالم [ الأعصري ] (١):

إِذَا قَالَت حَذَامٍ فَصَدَّقُوهَا فَإِنَّ القَوْلَ مَا قَالَتْ حَذَامٍ

<sup>(</sup>١) يقصد أن إعراب هذا النوع من الجمل المحكية بعد صيرورته علمًا فإنه يبقى على صورته اللفظية قبل التسمية فلا يدخله تغيير مطلقًا ويعرب حسب موقعه من الجملة ولكن إعرابه يكون مقدرًا على آخره بسبب وجود علامة الحكاية ويظل آخره على حاله ملتزمًا علامته الأولى قبل العلمية مهما تغيرت الجملة. ينظر الممنوع من الصرف ( ١٢٣)، وينظر شرح الأشموني ( ٢٦٠/٣).

<sup>(</sup>٢) أوضع المسالك ( ١٣١/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر، وهو للجيم بن صعب، زوج حذام، قاله يأمر قومه أن يسمعوا كلام حذام، وأن يصدقوها فهي حكيمة، وانظر الشاهد في الخصائص ( ١٧٨/٢ )، وابن يعيش ( ٦٤/٤ )، والمغني ( ٢٢٠/١ )، وشرح التصريح ( ٢٢٠/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٥٩٦ )، واللسان: ﴿ رقش ﴾.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٥) ينظر شرح شواهد المغني ( ٥٩٦ ، ٥٩٧ ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

١٨٤٨ ----- شواهد ما لا ينصرف

فارتحلوا حتى اعتصموا بالجبل ويئس منهم أصحاب عاطس فرجعوا عنهم.

[ قلت: الحذم بالحاء المهملة والذال المعجمة، وهو القطع، وحذمه يحذمه حذمًا من باب ضرب يضرب، و « البرش » بفتح الباء الموحدة وفي آخره شين معجمة وهو في شعر الفرس نكت صغار تخالف سائر لونه، ومنه الأبرش، قال الخليل: سمي الأبرش لحرق أصابعه، وبقي إثره نقطًا، قوله: « عرفًا » بضم العين وسكون الراء وفي أخره فاء، ومعناه متتابعات، وهو مستعار من عرف الفرس، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالْمُرْسَلَتِ عُرَهًا ﴾ [ المرسلات: ١ ] ] (١).

### الإعراب:

قوله: « إذا » للشرط، و « قالت حذام »: جملة من الفعل والفاعل؛ فعل الشرط، وقوله: « فصدقوها »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت جواب الشرط، قوله: « فإن القول » الفاء للتعليل، والقول اسم إن، وقوله: « ما قالت حذام »: خبره، و « ما » موصولة، و « قالت حذام » صلتها، والعائد محذوف تقديره: ما قالته.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: 1 حذام » فإنه فاعل في الموضعين، وحقة الرفع، ولكنه بني على الكسر تشبيهًا له بنزالِ، وهو مذهب أهل الحجاز (٢).

# الشاهد الثاني والخمسون بعد الألف (٢٠٠٠)

اعتصم بالرّجاء إِنْ عَنَّ بأسُ وتناسَ الذي تضمَّنَ أمسُ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الخفيف.

قوله: « إن عن »: من عن يُغنُّ بضم العين في المستقبل وكسرها عننًا إذا اعترض وعرض،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط من النسخ.

<sup>(</sup>٢) لفعال لغة تبنيه على الكسر سواء كان علمًا مؤنثًا مختومًا بالراء أم غير مختوم بها، وذلك تشبيهًا له بنزال في التعريف والعدل والوزن والتأنيث، وهذه اللغة هي لغة الحجازيين، وبيتنا هذا من شواهدها، وإذا سمي بباب حذام مذكر زال موجب البناء عند النحاة وهو التشبيه بنزال لأنه ليس الآن مؤنثًا معدولًا فيعرب غير منصرف، ومن العرب من يصرفه. ينظر التصريح ( ٢٢٥/٢ )، وابن يعيش ( ٦٤/٤ ).

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك ( ١٣٣/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الخفيف وهو بلا نسبة في التصريح ( ٢٢٦/٢)، والهمع ( ٢٠٩/١)، وشرح الأشموني ( ٢٦٨/٣)، والدرر ( ٢٠٧/٣)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٤٦٥).

ويروى: « عز » بالزاي المعجمة؛ أي: غلب، قوله: « وتناس »: أمر من المناساة، وهو أن يرى من نفسه أنه نسيه.

### الإعراب:

قوله: « اعتصم »: جملة من الفعل والفاعل، و « بالرجاء »: جار ومجرور في محل النصب على المفعولية، قوله: « إن » للشرط، و « عنّ »: فعل، و « بأس »: فاعله، والجملة وقعت فعل الشرط، والجواب محذوف دل عليه الكلام الأول، قوله: « وتناس »: عطف على قوله: « اعتصم »، قوله: « الذي »: صفة لموصوف محذوف، والتقدير فيه: وتناس الأمر الذي، وقوله: « تضمن أمس »: جملة من الفعل والفاعل وقعت صلة للموصول.

### والاستشهاد فيه:

في قوله: « أمس » حيث جاء معربًا في حالة الرفع إعراب ما لا ينصرف؛ هذه لغة نقلها سيبويه عن بني تميم، واعلم أن في « أمس » ثلاث لغات:

الأولى: لغة الحجازيين: أنه يبنى على الكسر [ مطلقًا في موضع الرفع والنصب والجر.

الثانية: أنه يبنى على الكسر ] (١) في حالتي النصب والجر، ويعرب في حالة الرفع إعراب ما لا ينصرف، فتقول: ذهب أمش واستحسنت أمسِ وما رأيته مذ أمسِ، وعليه قول الشاعر. والثالثة: أنه يعرب إعراب ما لا ينصرف في الأحوال الثلاثة (٢).

الشاهد الثالث والخمسون بعد الألف (٢١٤)

### ١٠٥٣ ..... ومَضَى بَفَضْلِ قَضَائِهِ أَمْسِ

أقول: قائله أسقف نجران، ويقال: قائله هو تبع بن الأقرن، ونسبه أبو علي القالي في ذيل النوادر إلى روح بن زنباع (°)، وقال: أنشده روح عند عبد الملك بن مروان لما قال لجلسائه:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في النسخ.

<sup>(</sup>٢) أمس الذي يراد به اليوم الذي قبل يومك ولم يضف ولم يقرن بالألف واللام ولم يقع ظرفًا فإن بعض بني تميم تمنع صرفه مطلقًا لأنه معدول عن الأمس، وجمهورهم يخص ذلك بحالة الرفع فقط ومنه شاهدنا، والحجازيون ينونه على الكسر مطلقًا على تقديره مضمنًا معنى اللام. ينظر أوضح المسالك ومعه مصباح السالك ( ١٣٢/٤ - ١٣٤ ). (٣) أوضح المسالك ( ١٣٤/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الكامل، وقد اختلف في قائله على ما ذكره الشارح، وانظره في الحيوان ( ٨٨/٣ )، واللسان: « أمس »، والتصريح ( ٢٢٦/٢ )، والصناعتين ( ٢٠١ )، والهمع ( ٢٠٩/١ )، والدرر ( ٢٠٦/٣ ).

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب المذكور ( ذيل الأمالي والنوادر )، ( ٣٠، ٣٠ )، ط. دار الكتب المصرية ( ١٩٢٦م ).

أنشدوني أكرم أربعة أبيات قالتها العرب، وقبله (١):

١- مَنَعَ البَقَاءَ تَصَرُّفُ الشَّمسِ
 ٢- وطُلُوعُهَا مِنْ حَيثُ لا تُمْسِي
 ٢- وطُلُوعُهَا صَفرَاءَ صَافِيةً
 ٥غُرُوبُهَا صَفرَاءَ كَالوَرسِ
 ٣- تَجَرِي علَى كَبدِ السَّماءِ كَمَا
 يَجرِي حِمامُ الموتِ بالنَّفسِ

٤- اليومُ أَجْهَلُ ما يجيءُ به ومَضَى بِفَضْلِ قضائِهِ أمسِ

ويروى: منع الحياة تقلب الشمس، وكذا روي: اليوم أعلم ما يجيء به والأول أظهر وهي من الكامل.

### الإعراب:

قوله: « ومضى »: فعل ماض، وفاعله هو قوله: « أمس » على ما نذكره، [ والجملة معطوفة على ما قبلها، والباء في قوله: « بفضل » تتعلق بقوله: « مضى »، والضمير في قضائه يرجع إلى اليوم في قوله: « اليوم أجهل ما يجيء به » ] (٢)، وهو مصدر مضاف إلى فاعله، والمفعول متروك.

#### الاستشهاد فيه هاهنا:

أن: « أمس » مبنية على الكسر مع أنها في موضع رفع؛ لأنها فاعل لقوله: « مضى » كما ذكرنا، وهذا شاهد لقول أهل الحجاز: إنها مبنية لتضمنها لام التعريف، والكسرة فيها لالتقاء الساكنين (٣).

# الشاهد الرابع والخمسون بعد الألف (١٠٠٠)

<u>١٠٠١</u> ويومَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عَنِيزَةِ فقالتْ لَكَ الوَيْلاتُ إِنكَ مُرْجِلِي مَنْ الْعَالِمُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلِيمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعُرْجِلِي

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وهو من قصيدته المشهورة التي أولها هو قوله: قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات المذكورة في الحيوان للجاحظ ( ٨٨/٣ )، وذيل الأمالي ( ٢٩، ٣٠ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في النسخ. (٣) ينظر الشاهد السابق. (١٠٥١).

<sup>(</sup>٤) أوضح المسالك ( ١٣٧/٤ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، من معلقة امرئ القيس المشهورة، ديوان امرئ القيس ( ٨ )، ط. دار المعارف، و ( ص ١١٢ ) ط. دار الكتب العلمية، وانظر بيت الشاهد في المغني ( ٣٤٣/٢ )، وشرح الأشموني ( ٢٧٤ )، وشرح شواهد المغني ( ٧٦٦ )، والخزانة ( ٣٤٥/٩ )، والتصريح ( ٢٢٧/٢ ).

قوله: « الخدر » بكسر الخاء المعجمة وسكون الدال، وهو الستر، وقال الأعلم: هو الهودج وهو من مراكب النساء (١)، و « عنيزة » بضم العين المهملة وفتح النون وكسر الياء آخر الحروف وكسر الزاي، وهو اسم امرأة، قوله: « مرجلي »: تاركي راجلة أمشي.

### الإعراب:

قوله: « ويوم »: نصب على الظرف وعطف على ما قبله، و « دخلت الخدر »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « خدر عنيزة » بالنصب بدل من الخدر، قوله: « فقالت »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر الذي يرجع إلى عنيزة، قوله: « الويلات » بالرفع مبتدأ، و « لك » مقدمًا خبره، وهي جملة معترضة بين القول ومقوله وهي قوله: « إنك مرجلي ». الاستشهاد فيه:

في قوله: « عنيزة » حيث صرفه الشاعر مع أنه غير منصرف للعلمية والتأنيث وذلك لأجل الضرورة (٢).

### الشاهد الخامس والخمسون بعد الألف (٢٠٠٠)

### ولكنَّ عَبْدَ اللَّه مَوْلَى موَالِيَا وَلَكَنَّ عَبْدَ اللَّه مَوْلَى موَالِيَا

أقول: قائله هو الفرزدق يهجو به عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي النحوي (°)، وكان مولى الحضرميين وهم حلفاء بني عبد شمس بن مناف، و الحليف عند العرب مولى، وإنما هجاه لأنه كان يطعن عليه في شعره، فقال الفرزدق:

فلَوْ كَانَ عَبْدُ اللَّه مَوْلًى هجوتُهُ ولكنَّ عبدَ اللَّه مولى مواليا

فقال عبد اللَّه بن أبي إسحاق: لقد لحنت – أيضًا – في قولك: « مولى مواليا »، وكان ينبغي أن يقال: مولى موالي، وإنما لم ينون؛ لأنه رده إلى أصله للضرورة، وإنما لم ينون؛ لأنه جعله بمنزلة غير المعتل الذي لا ينصرف.

<sup>(</sup>١) أشعار الشعراء الستة الجاهليين ( ٣١/١ )، ( منشورات دار الآفاق الجديدة ).

<sup>(</sup>۲) ينظر الشاهد رقم ( ۱۰٤۸ ). (۳) أوضح المسالك ( ۱٤٠/٤ ).

<sup>(</sup>٤) عجز بيت من بحر الطويل، ذكر الشارح صدره، ونسبته للفرزدق مشهورة في كتب النحو والنقد والأدب، ولكنه ليس في ديوانه؛ لأنه مفرد، وانظره في الكتاب ( ٣١٣/٣ )، والمقتضب ( ١٤٣/١ )، وابن يعيش ( ٦٤/١ )، والحزانة ( ٢٣٥/١ )، والدرر ( ٢٠١/١ )، والتصريح ( ٢٢٩/٢ )، وشرح الأشموني ( ٢٧٣/٣ ).

<sup>(</sup>٥) انظر القصيدة كاملة في طبقات النحويين واللغويين للزبيدي ( ٣٢ ).

وهذا البيت من الطويل.

### الإعراب:

قوله: « فلو » الفاء للعطف، ولو للشرط، وقوله: « كان عبد الله مولى »: جملة وقعت فعل الشرط، و « مولى »: منصوب لأنه خبر كان، وأراد به المولى الأعلى، وقوله: « هجوته »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت جواب الشرط، قوله: « ولكن » للاستدراك، و « عبد الله » اسمه، و « مولى مواليا »: كلام إضافي خبره.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مواليا » وقد ذكرناه الآن (١).

### الشاهد السادس والخمسون بعد الألف (٣٠٢)

| تَنْفَعُ | لآخِرَتِي ودُنْيُا | أجرا | فَجَاعِلٌ | مَلَكْتُ | ما | مُقَسَّمُ | <u>۱۰</u> إنّي | ٥٦ |
|----------|--------------------|------|-----------|----------|----|-----------|----------------|----|

أقول: قائله هو المثلم بن رياح بن ظالم المري (١)، وهو من قصيدة من الكامل، وأولها هو قوله (٥):

جَهلًا يَقُلنَ ألَا تَرَى مَا تَصنعُ أَمْرُ السَّفَاهَةِ مَا أَمْرُنَكَ أَجْمَعُ والطيرُ غَاشِيَةُ العَوَافِي وُقَّع يَرِي الأَصَمَّ مِنَ العِظَامِ ويَقطَعُ مَن يُعَرِّ عَن الشَّناءِ فَيُخْدَعُ مُنْ يُعَرِّ عَن الشَّناءِ فَيُخْدَعُ .................... إلى تحسره

١- بَكَرَ العَوَاذِلُ بِالسَّوَادِ يَلُمْنَنِي
 ٢- أَفْنَيتَ مالَكَ في السَّفَاهِ وإثمَّا
 ٣- وقَتُودُ ناجِيةِ وَضَعْتُ بِقَفرَةِ
 ٤- بمُهنَّد ذِي حِلْيَةِ جَرَّدْتُهُ
 ٥- لِتَثُوبَ نائبة فَتَعلَمَ أَنني

٦- إنِّي مُـقَسِّمٌ.....

١ - قوله: « العواذل »: جمع عاذلة من العذل وهو اللوم.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح البيت في الشاهد رقم ( ١٠٤١ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد (٢٠/٤).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل من مقطوعة في الفخر بالكرم، نسبها الشاعر لقائلها، وانظر الشاهد في ضرائر الشعر لابن عصفور ( ٢٥ )، والحزانة ( ٢٩٧/٨ )، وشرح الأشموني ( ٢٧٤/٣ )، والحماسة للمرزوقي ( ١٦٧٥ )، والممنوع من الصرف ( ٢١٨ ).

<sup>(</sup>٤) شاعر جاهلي له مساجلات شعرية بينه وبين سنان بن أبي حارثة، معجم الشواهد للمرزباني ( ٣٨٦ ).

<sup>(</sup>٥) انظر المقطوعة كاملة في ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٦٧٥ )، نشر عبد السلام هارون.

٣ – قوله: ﴿ وقتود ﴾: جمع قتد وهو خشب الرَّحْل.

٤ - قوله: « بمهند » وهو السيف المطبوع من حديد الهند، قوله: « يبري الأصم من العظام » أراد به العظم الذي به قوام العضو.

### الإعراب:

قوله: « إني » الياء اسم إن، وقوله: « مقسم »: خبره، وهو مضاف إلى قوله: « ما ملكت » « وما » موصولة، وقوله: « ملكت »: جملة صلتها، والعائد محذوف تقديره: ما ملكته.

قوله: « فجاعل » الفاء فيه لعطف المفصل على المجمل، وارتفاعه على الابتداء، والخبر محذوف تقديره: فمنه جاعل أجرًا، و « أجرًا »: منصوب بجاعل، وقوله: « لآخرتي »: يتعلق بمحذوف، تقديره: أجرًا كائنًا لآخرتي [ فيكون محل لآخرتي من الإعراب النصب، قوله: « ودنيًا » عطف على أجرًا ] (١)، ولكن فيه حذف تقديره: ومنه جاعل دنيا، قوله: « ينفع »: جملة في محل النصب على أنها صفة لدنيا.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ودنيا » حيث نونه الشاعر، وفيه رد على من يقول: إن ما فيه ألف التأنيث المقصورة يمنع صرفه للضرورة؛ لأنه لا فائدة فيه؛ إذ يزيد بقدر ما ينقص، وقد رد عليه بهذا البيت؛ فإن ابن الأعرابي أنشده بتنوين دنيا. فافهم (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في النسخ.

<sup>(</sup>٢) قال ابن عصفور في الضرائر (٢٤ ، ٢٥ ): « وصرف ما لا ينصرف في الشعر أكثر من أن يحصى، وزعم الكسائي والفراء: أنه جائز في كل ما لا ينصرف إلا أفعل منك نحو: أفضل من زيد، وزعما أن (من) هي التي منعته الصرف، وذلك باطل بدليل أنهم صرفوا: خيرًا من عمرو، وشرًّا من بكر مع وجود « من » فيهما فثبت بذلك أن المانع لصرفه كونه صفة على وزن: « أفعل » بمنزلة: أحمر؛ فكما أن « أحمر » يجوز صرفه في الضرورة فكذلك: أفعل من ». وذهب بعض البصريين إلى أن كل ما لا ينصرف يجوز صرفه إلا أن يكون آخره ألفًا؛ فإن ذلك لا يجوز فيه؛ لأن صرفه لا يقام به قافية ولا يصحح به وزن، والصحيح أن صرفه جائز لما بيناه قبل من أن الشعر قد يسوغ فيه ما لا يسوغ في الكلام وإن لم يضطر إلى ذلك الشاعر، وأيضًا فإن السماع قد ورد بصرف ما في آخره ألف، قال المثلم بن رياح المرُّي: ( البت ) رواه ابن الأعرابي بصرف: دنيا، فإن قلت كيف جعلت صرف ما لا ينصرف من قبيل الضرائر، وقد زعم أبو الحسن الأخفش في الكبير له أنه سمع من العرب من يصرف في الكلام إنما هو لغة لبعض العرب، قال أبو الحسن: فكأن ذلك لغة الشعراء لأنهم اضطروا فالحواب: أن صرف ما لا ينصرف في الكلام إنما هو لغة لبعض العرب، قال أبو الحسن: فكأن ذلك لغة الشعراء لأنهم اضطروا إليه في الشعر فصرفوه فجرت ألسنتهم على ذلك، وأما سائر العرب فلا يجيزون صرف شيء منه في الكلام؛ فلذلك جعل من قبيل ما يختص بالشعر ». وينظر الإنصاف للأنباري مسألة ( ٦٠ )، وحاشية الخضري على شرح ابن عقيل ( ١٠٩/٢ ).

### الشاهد السابع والخمسون بعد الألف (۲۰۱)

### وأتاهَا أُحَيْمِرٌ كأني السه بعضب فقال كُونِي عقيرًا الله المُعَمْدِ السهادي السهادي السهادي السهادي المادي المادي

أقول: قائله هو أمية بن أبي الصلت الثقفي شاعر جاهلي، وقد ترجمناه فيما مضى، وهو من الخفيف.

والضمير في « أتاها » يرجع إلى ناقة صالح الطيخ، وأراد بأحيمر الذي عقر الناقة، واسمه: قدار بن سالف، وكان أحمر أزرق أصهب، وكان ولد زنية، ولد على فراش سالف وهو من رجل يقال له: صبيّان.

وعن عمار بن ياسر شه قال: قال رسول اللَّه ﷺ لعلي شه: « ألا أحدثك بأشقى الناس » قال: بلى، قال: « رجلان: أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك على هذا – يعني قرنه – حتى تبتل منه هذه – يعني لحيته » رواه ابن أبي حاتم (٣)، و « العضب » بفتح العين المهملة وسكون الضاد المعجمة وفي آخره باء موحدة، وهو السيف القاطع.

### الإعراب:

قوله: « وأتاها »: جملة من الفعل والمفعول، وقوله: « أحيمر »: فاعلها، قوله: « بعضب »: يتعلق بقوله: « وأتاها »، وقوله: « كأخي السهم » الكاف للتشبيه، والتقدير: أتاها مثل السهم بعضب، وقيل: التقدير: أتاها بعضب كأخي السهم، أي: كمثل السهم، فعلى الأول: محل الكاف النصب، وعلى الثانى: الجر على ما لا يخفى على الفطن.

قوله: « فقال »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الراجع إلى أحيمر، وقوله: « كوني عقيرًا »: الجملة وقعت مقول القول، و « كوني » خطاب للناقة، والياء اسم كان، وعقيرًا خبره، وهو على وزن فعيل، وفعيل إذا كان بمعنى المفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث؛

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (١٦٩/٤).

 <sup>(</sup>٢) البيت من بحر الخفيف، من قصيدة طويلة لأمية بن أبي الصلت، وكلها في الدعوة إلى توحيد الله، وكان ذلك في الجاهلية، مطلعها قوله:

مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرًا ديوان أمية بن أبي الصلت (٤١)، تحقيق: سيف الدين الكاتب، وانظر بيت الشاهد في المقرب (٢٠٢/٢)، وشرح الأشموني (٢٧٤/٣)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية (٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) انظر مسند أحمد بن حنبل ( ٢٦٣/٤ )، وهو في الكامل للمبرد ( ٢٤٢/٣ )، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.

كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [ الأعراف: ٥٦ ] (١). الاستشهاد فيه:

في قوله: « أحيمر » حيث نونه مع أنه يستحق المنع، وذلك لأجل الضرورة.

فإن قيل: قد علم أن كل ما لا ينصرف مكبرًا يصرف مصغرًا، وأحيمر مصغر أحمر فينبغي أن يكون صرفه لذلك لا للضرورة.

قلت: هذا له شروط منها: أن لا يكون له شبه بالفعل المضارع سابق على التصغير، فأحمر يمنع من الصرف مكبرًا ومصغرًا؛ لأن شبه الفعل المضارع فيه سابق على التصغير، وكذلك الكلام في: أحمد. فافهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر حاشية الصبان على شرح الأشموني (٢٧٤/٣).



### الشاهد الثامن والخمسون بعد الألف (۲٬۱)

أقول: أنشده سيبويه ولم يعزه إلى قائله، وهو من البسيط.

قوله: « تجنحون »: من جنح إذا مال يجنَح ويجنُح بفتح العين وضمها جنوحًا واجتنح مثله، و « السِلم » بكسر السين؛ الصلح.

قوله: « وما ثترت »: صيغة مجهول من ثأرت القتيل وبالقتيل ثأرًا وثؤرة؛ أي: قتلت قاتله، قوله: « ولظى الهيجاء » اللظى: النار، والهيجاء: الحرب يمد ويقصر، وهاهنا ممدودة، قوله: « تضطرم » أي: تلتهب؛ من الضرام بالكسر وهو اشتعال النار في الحلفاء ونحوها.

### الإعراب:

قوله: «كي تجنحون » أي: كيف تجنحون، وكي لغة في كيف وهو للاستفهام <sup>(٣)</sup>، وتجنحون: جملة من الفعل والفاعل، و « إلى سلم »: يتعلق [ به ] <sup>(٤)</sup>، قوله: « وما ثثرت قتلاكم »: جملة حالية، وما نافية، وثثرت على صيغة المجهول، وقتلاكم: كلام إضافي مفعول ثثرت ناب عن الفاعل، قوله: « ولظى الهيجاء »: كلام إضافي مبتدأ، و « تضطرم »: خبره، والجملة وقعت حالًا – أيضًا –.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٦١ )، وتوضيح المقاصد ( ١٧٥/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، غير منسوب في مراجعه لقائل، وقد ذكر الشارح أن سيبويه أنشده في كتابه، وهو غير دقيق، والبيت ليس في الكتاب، وانظره في المغني ( ١٠٦/١ )، والجنى الداني ( ٢٦٥ )، والحزانة ( ٢٠٥/٣ )، والدرر ( ٢٣٥/٣ )، وشرح شواهد المغني ( ٢٠٥ )، والهمع ( ٢١٤/١ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر معاني القرآن للفراء ( ٣/٢٧٤ )، وإعراب القرآن للنحاس ( ٢٥٠/٥ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: «كي» فإنه بمعنى: كيف؛ [كما يقال: سؤ، في: سوف ] (١)، وهو اسم لا شك فيه ككيف لدخول حرف الجر عليه (٢).

# الشاهد التاسع والخمسون بعد الألف (٢٠٤٠)

أقول: قائله هو النابغة، وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد حروف الجر (٥٠).

### الاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: «كيما » حيث دخلت عليها ( ما ) المصدرية، والمعنى: إنما يرجى الفتى للنفع والضر (٦).

### الشاهد الستون بعد الألف (۱٬۷)

اللَّهُ النَّاسِ أَصْبَحْتَ مَانِحًا لِسَانَكَ كَيمَا أَنْ تَغُرُّ وتَخْدَعَا لِسَانَكَ كَيمَا أَنْ تَغُرُّ وتَخْدَعَا

أقول: قائله هو جميل بن معمر؛ كذا قال أبو حيان في شرحه (٩)، وقال غيره: هو حسان ابن ثابت ﷺ، وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد حروف الجر (١٠٠.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب): وصحح من نسخة الخزانة.

<sup>(</sup>٢) قال المرادي: « الثالث - أي من معاني كي - أن تكون بمعنى كيف وهذه: اسم يرتفع الفعل بعدها؛ كما يرتفع بعد كيف لأنها محذوفة منها كقول الشاعر: ( البيت ) أراد كيف تجنحون، فحذف الفاء. الجنى الداني ( ٢٦٥ ). (٣) ابن الناظم ( ٢٦١ )، وتوضيح المقاصد ( ١٧٥/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وقد اختلف في قائله، والصحيح أنه لقيس بن الخطيم، ملحق ديوانه ( ٣٣٠ )، وانظر الشاهد في الخزانة ( ٤٩٨/٨ )، والتصريح ( ٣/٣ )، والأشموني ( ٢٧٩/٣ )، والهمع ( ٣١/١ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد رقم ( ٩٤٥ ).

<sup>(</sup>٦) ينظر الجنى الداني ( ٢٦٢ )، وقال الأخفش: « وقد سمعنا من العرب من يرفع بعد كيما وأنشد ( البيت ) فهذا جعل ما اسمًا، وجعل يضر وينفع من صلته، وجعله اسمًا للفعل وأوقع كي عليه، وجعل كي بمنزلة اللام » معاني القرآن للأخفش ( ١٢٤ ).

<sup>(</sup>٧) ابن الناظم ( ٢٦٢ )، وأوضح المسالك ( ١٤٥/٤ ).

<sup>(</sup>٨) البيت من بحر الطويل، من مقطوعة عدتها ثمانية أبيات، تحت عنوان: « حوار لجميل بثينة »، ديوان جميل ( ١٢٥)، تحقيق: د. حسين نصار.

<sup>(</sup>٩) التذييل والتكميل، مخطوط، الجزء الخامس، باب إعراب الفعل، نواصب المضارع، دون نسبة.

<sup>(</sup>١٠) ينظر الشاهد ( ٥٤٨ ).

#### والاستشهاد فيه:

في قوله: «كيما أن » حيث جمع فيه بين «كي »، « وما »، ولا يجوز ذلك إلا في الضرورة (¹)، وعن الأخفش أن «كي » جارة دائمًا وأنّ النصب بعدها بأن ظاهرة أو مضمرة (٢)، ويرده نحو (٣) [ قوله تعالى ]: ﴿ لِكُيْلًا تَأْسُواْ ﴾ [ الحديد: ٢٣ ].

### الشاهد الحادي والستون بعد الألف (١٠٥)

#### وَعَدَثْنِي غَيْرَ مُخْتَلَس الناكي لِتَقْضيني رُقَيَّةُ مَا

أقول: قائله هو عبيد اللَّه بن قيس الرقيات، وقبله هو قوله (٦):

١- يا ل فهر عادَ لي نُكْسِي

٢- ليتننِي أَلْقَى رُقَيُّةَ في

٣- كَيْ لِتَقْضِينِي رُقَيُّةَ ما

مِنْ عِدَاة البُدُنِ الشُّهُس خَـلْوَةِ من غيرِ مَا بَئْسِ ..... إلى آخىرە

تمنع الساعون باللقس

٤ - حُسلوةً إِذَا تُسكَسلُمُهَا

[ وهي من المديد، وفيه الحبن، والحذف والكف ] (٧).

١ - قوله: « يال فهر » أصله: يا آل فهر، قوله: « نكسي » بضم النون وهو عود المرض بعد النقه، والنكس بالكسر؛ الرجل الضعيف، [ والبدن بضم الباء الموحدة وتشديد الدال؛ جمع بادنة، وهي السمينة، و « الشمس » بضم الشين؛ جمع شمساء، وهي البيضاء ] (^).

٣ - قوله: «كي لتقضيني » أي: لتوفيني، قوله: «غير مختلس » بفتح اللام؛ مصدر ميمي

<sup>(</sup>١) قال ابن عصفور: ٩ وأما قول حسان ( البيت ) فأن فيه ناصبة لا زائدة أظهرت للضرورة؛ لأن كيما إذا لم تدخل عليها اللام كان الفعل بعدها منتصبًا بإضمار أن ولا يجوز إظهارها في فصيح الكلام ٪. الضرائر (٦٠ ).

<sup>(</sup>٢) قال الأخفش: ﴿ قُولُه: ﴿ لِيَشْتَرُواْ بِهِ، ثَمَنُا قَلِيلًا ﴾ [البقرة: ٧٩] – فهذه اللام إذا كانت في معنى: (كي) كان ما بعدها نصبًا على ضمير: ( أن ) وكذلك المنتصب بكي هو أيضًا على ضمير ( أن ) كأنه يقول: للاشتراء، فيشتروا لا يكون اسمًا إلا بأن، فأن مضمرة وهي الناصبة وهي في موضع جر باللام، وكذلك: ﴿ كُنَّ لَا يَكُونَ دُولَةً ﴾ [الحشر: ٧ ] أن مضمرة وقد جرتها كبي ». معاني القرآن ( ١٢٠، ١٢٠ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة لإيضاح الآية. (٤) أوضح المسالك (١٤٤/٤).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر المديد من مقطوعة عدتها أربعة أبيات في الغزل، لعبيد الله بن قيس الرقيات، ديوانه ( ١٦٠ )، ط. دار صادر، وانظر الشاهد في الخزانة ( ٤٨٨/٨، ٤٩٠ )، والتصريح ( ٢٣١/٢ )، والهمع ( ٥٣/١ ) والدرر ( ١٧٠/١ ). (٦) انظر الأبيات في ديوان عبيد اللَّه بن قيس الرقيات ( ١٦٠ )، ط. دار صادر.

<sup>(</sup>٨،٧) ما بين المعقوفين سقط في النسخ.

بمعنى الاختلاس؛ من اختلست الشيء إذا استلبته وكذلك خَلَسته.

٤ - قوله: « الماعون » أراد به الطاعة هاهنا، و « اللقس » من قولهم: فلان لقس؛ أي: عسر. الإعراب:

قوله: « كي » للتعليل، وقوله: « لتقضيني »: جملة من الفعل والمفعول، و « رقية »: فاعله، قوله: « ما وعدتني »: مفعول ثان لتقضيني، و « ما » يجوز أن تكون موصولة، والجملة صلتها والعائد محذوف تقديره: الذي وعدتني إياه، ويجوز أن يكون « ما » مصدرية تقديره: لتقضيني رقية وعدها لي، قوله: « غير مختلس »: نصب على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره: لتقضيني ما وعدتني قضاء غير مختلس.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: «كي لتقضيني » فإن كي فيه تعليلية لتأخر اللام عنها (١)، وقال أبو علي في التذكرة: إن كي هاهنا بمعنى: «أن »، ولا تكون الجارة؛ لأن حروف الجر لا تعلق، وإذا كانت الأخرى كانت زائدة كالتي في قوله (٢):

...... كأن ظبية تعطو.....

وقال النيلي <sup>(٣)</sup>: ويحتمل أن تكون لكي تقضينني فقدم وأخر.

الشاهد الثاني والستون بعد الألف (١٠٠٠)

انْ تَقْرَآنِ عَلَى أَسْمَاءَ وَيْحَكُمَا مِنِّي السلامَ وأنْ لا تُشْعِرَا أَحَدَا مِنْتِي السلامَ وأنْ لا تُشْعِرَا أَحَدَا

أقول: لم أقف على اسم قائله، وقبله (٦):

١ - يَا صَاحِبَتِي فَلَاتُ نَفْسِي نُفُوسَكُمَا

٢ - إِنْ تَقْضِيَا حَاجَةً لِي خَفَّ مَحمَلُهَا

وحَيثُمَا كُنتُمَا لاقِيتُمَا رَشَدَا تَسْتَوجِبَا نِعْمَةً عِندِي بِهَا ويَدَا

<sup>(</sup>١) ينظر التصريح ( ٢٣١/٢ ). (٢) ينظر الشاهد رقم ( ٢٩٢ ).

<sup>(</sup>٣) لم نجده في كتابه المطبوع الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية، تحقيق: محسن العميري، جامعة أم القرى.

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٢٦٢ )، وتوضيح المقاصد ( ١٨٦/٤ )، وأوضح المسالك ( ١٤٧/٤ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر البسيط، ومع وفرة مراجعه فلم ينسب في واحد منها، وانظره في الخصائص ( ٣٩٠/١ )، والبيت من بحر البسيط، ومع وفرة مراجعه فلم ينسب في واحد منها، وانظره في الحني (٣٠٠ )، والمنتي (٣٠٠ )، والمنتي (٣٠٠ )، والمنتي (٣٠٠ )، واللسان: « أنن »، وشرح شواهد المعنى (١٠٠ ).

<sup>(</sup>٦) انظر الأبيات في شرح شواهد المغني ( ١٠٠ )، والخزانة ( ٤٢٠/٨، ٤٢١ ).

٣- أن تقرآن على أسماء..... إلـــــخ

وهي من البسيط. المعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « أن » بفتح الهمزة أهملت عن العمل، و « تقرآن »: جملة من الفعل والفاعل وهو أنتما المستتر فيه.

فإن قلت: ما محل أن هذه؟

قلت: إما نصبٌ بدلًا من حاجة، أو رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هي أن تقرآن مني السلام على هذه المرأة، قوله: « على أسماء »: يتعلق به، قوله: « ويحكما »: خطاب لصاحبيه اللذين خاطبهما في أول القصيدة، وهي كلمة ترحم بخلاف لفظة: ويل (١)، قوله: « مني » يتعلق بمحذوف، و « السلام » بالنصب مفعول تقرآن، تقديره: السلام الكائن مني، قوله: « وأن » بالفتح عطف على أن الأولى، و « لا تشعرا »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « أحدًا »: مفعوله.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أن تقرآن » حيث أهملت فيه أن عن العمل حملًا لها على أختها ما المصدرية، وهذا من قبيل قراءة (٢) ابن محيصن: ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةُ ﴾ [ البقرة: ٢٣٣ ] برفع الميم (٣)، وزعم الكوفيون أن: « أن » هذه هي المخففة من الثقيلة شذ اتصالها بالفعل (٤).

### الشاهد الثالث والستون بعد الألف (۱٬۰۰۰)

الله عَنْ المَات عُرُوقُهَا تُرَوِّي عِظَامِي في المات عُرُوقُهَا وَلا تَدْفِنَنِّي فِي المَات عُرُوقُهَا وَلا تَدْفِنَنِّي فِي الفَلاةِ فَإِنَّنِي أَخافُ إِذَا مَا مِتُ أَنْ لَا أَذُوقُهَا

أقول: قائله هو أبو محجن بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عقدة بن غيرة الثقفي، أسلم

<sup>(</sup>١) ينظر اللسان: « ويح »، و « ويل ».

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي (ت ١٦٧/٣)، ينظر طبقات القراء ( ١٦٧/٢).

<sup>(</sup>٣) وقرأ الجمهور: ﴿ أَن يُتِمِّ ﴾ [البقرة: ٣٣٣] بضم الياء وفتح الميم وتسمية الفاعل ونصب الرضاعة على أن تكون أن مصدرية عاملة، وتقرأ بالتاء مفتوحة ورفع الرضاعة، والجيد فتح الراء في الرضاعة، وكسرها جائز، وقد قرئ به. ينظر التبيان في إعراب القرآن للعكبري ( ٩٧/١ )، والجامع لأحكام القرآن الكريم ( ٩٧٠/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ينظّر شرح التسهيل للمرادي ( ٢٩٨/٣ )، وفي المنصف ( ٢٧٨/١ )، أن هذا مذهب أبي علي الفارسي.

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم (٢٦٢).

<sup>(</sup>٦) البيتان من بحر الطويل، وهما مطلع قصيدة لأبي محجن الثقفي ( صحابي ) في الخمر وحبها والولع بها، ولكن =

حين أسلمت ثقيف، وسمع النبي عَيِّلِيَّ وروى عنه، وكان من أهل البأس والنجدة، وكان شاعرًا مطبوعًا، وكان منهمكا في الشراب، ذكر عبد الرزاق عن ابن مجريج، قال: بلغني أن عمر ابن الخطاب على حدَّ أبا محجن سبع مرات، ولولعه بالخمر له فيها أشعار كثيرة.

وقال أبن حبيب: اختلف في اسمه فقيل: مالك، وقيل: عبد اللَّه، وقيل: اسمه كنيته، وضبط عن أبي عمرو: مُجبَيْب مصغرًا، وبعد البيتين بيتان آخران وهما (١):

٣- أُبَاكِرُهَا عِندَ الشُّرُوقِ وتَارَةً يُعَاجِلُنِي عِندَ المَسَاءِ غَبُوقُهَا
 ٤- وللكَأسِ والصَّهْبَاءِ حَقِّ مُعَظَّمُ فَمِنْ حَقِّهَا أَنْ لا تُضَاعَ حُقُوقُهَا

وهي من الطويل، والمعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « إذا مت » إذا ظرف يتضمن معنى الشرط، و « مت »: جملة من الفعل والفاعل؛ فعل الشرط، قوله: « فادفني »: جواب إذا، وقوله: « إلى جنب كرمة »: يتعلق بالجواب.

قوله: « تروّي » بتشديد الواو فعل مضارع، وقوله: « عروقها »: فاعله، و « عظامي »: كلام إضافي مفعوله، والجملة في محل الجر لأنها صفة كرمة، قوله: « في الممات » يعني: في حالة الممات، والممات مصدر ميمي، والألف واللام فيه بدل عن المضاف إليه.

قوله: « ولا تدفنني »: جملة معطوفة على قوله: « فادفني »، و « في الفلاة » يتعلق بها، قوله: « فإنني » الفاء فيه للتعليل، والضمير المتصل اسم إن، وخبره قوله: « أخاف »، وهو جملة من الفعل والفاعل.

قوله: « إذا ما مِتُ » إذا ظرف، وما زائدة، ومِتُ: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « أن لا أذوقها » أن مصدرية [ وهي ومدخولها ] (٢) في محل النصب على أنها مفعول أخاف، والتقدير: أخاف عدم ذوق الكرمة، أي: من عروقها.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أن لا أذوقها » حيث أهملت أن ولم تعمل في قوله: « لا أذوقها »؛ هكذا زعم

<sup>=</sup> ذلك كان قبل الإسلام، وانظر الشاهد في معاني القرآن للفراء ( ١٤/١ )، وشرح الكافية الشافية ( ٦١٤ )، والأشموني ( ٢٨٣٣ )، والمعني ( ٢٠٠ )، والخني ( ٣٠٠ )، والخني ( ٣٠٠ )، والخني ( ٢٠٠ ).

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات المذكورة في خزانة الأدب ( ٤٠٢/٨ )، وشرح شواهد المغني ( ١٠١ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

بعضهم (١)، والصحيح، أن: « أن » هاهنا مخففة من الثقيلة، والتقدير: أخاف إذا ما مت أنه لا أذوقها؛ لأن أخاف هاهنا بمعنى: أتيقن وأعلم (٢).

# الشاهد الرابع والستون بعد الألف (٢٠٠٠)

المُن عَادَ لِي عَبْدُ العَزِيزِ بِمِثْلِهَا وَأَمْكَنَنِي مِنْهَا إِذِن لا أُقِيلُها وَأَمْكَنَنِي مِنْهَا إِذِن لا أُقِيلُها

أقول: قائله هو كثير عزة، وهو من قصيدة يمدح بها عبد العزيز بن مروان، وهي طويلة من الطويل، وأولها هو قوله (°):

١ - عَجِبْتُ لِتَرْكِي خُطَّةَ الرُّشْدِ بَعْدَمَا بَدَا لِي مِنْ عَبْدِ العَزِيزِ قَبُولُهَا
 ٢ - حَلَفْتُ بِرِبٌ الرَّاقِصَاتِ إِلَى مِنى يُغُولُ البِلادَ نَصُهَا وذَمِيلُهَا

٣ - لئن عاد لي..... إلـــــخ

١ - قوله: ( [ خطة الرشد ] (١) بضم الخاء المعجمة، وأراد بها: خصلة الهداية.

٢ - والمراد: « بالراقصات » إبل الحجيج التي تتبخترن في مشيهن كأنهن يرقصن، قوله:
 « يغولُ » أي: يجوبها ويقطعها، قوله: « نصها » النص: السير الشديد، و « ذميلها » بفتح الذال

<sup>(</sup>١) يقصد به المبرد، يقول في المقتضب للمبرد ( ٨/٣): « وزعم سيبويه أنه يجوز: خفت أن لا تقوم يا فتى، إذا خاف شيئا كالمستقر عنده وهذا بعيد، وأجاز أن تقول: ما أعلم إلا أن تقومَ إذا لم يرد علمًا واقعًا، وكان هذا القول جاريًا على باب الإشارة أي: أرى من الرأي، وهذا في البعد كالذي ذكرنا قبل، وجملة الباب تدور على ما شرحت لك من التبيين والتوقع ٤، وقال سيبويه: « ولو قال رجل: أخشى أن لا تفعلُ يريد أن يخبر أنه يخشى أمرًا قد استقر عنده أنه كائن جاز وليس وجه الكلام ». الكتاب ( ١٦٧/٣).

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه: « فأما ظننت وحسبت وخلت ورأيت فإن « أن » تكون فيها وجهين على أن تكون أن التي تنصب الفعل وتكون أن الثقيلة، فإذا رفعت قلت: قد حسبت أن لا يقول.... » الكتاب ( ١٦٦/٣ )، وينظر المسألة بالتوضيح في شرح التسهيل للمرادي ( ٣٠٢،١/٣ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٦٣ )، وأوضع المسالك ( ١٥٤/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، من مقطوعة لكثير عزة، يمدح بها عبد العزيز بن مروان، وانظر الشاهد في الكتاب (٣٥/٠)، وسر وسر الصناعة (٣٩٧)، وشرح أبيات سيبويه (٢٢/٨)، ورصف المباني (٢٦)، وابن يعيش (٢٢/٨)، وشرح شواهد المغني (٣٣)، والخزانة (٤٧٣/٨)، والدرر (٤/١٧)، والتصريح (٢٣٤/٢)، واختيارات المرادي في تراثه النحوي (دكتوراه) باسم: أحمد السوداني، جامعة الأزهر (٢٠٨٦).

<sup>(</sup>٥) ديوان كثير ( ١٧١ ) سلسلة شعراؤنا، و ( ٣٠٤ )، بتحقيق: د. إحسان عباس، وأول القصيدة هو: إذا ابتدر الناس المكارم بذهم عواضة أخلاق ابن ليلى وطولها

والبيتان اللذان ذكرهما العيني هما الثالث والخامس في القصيدة في الديوان.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

شواهد إعراب الفعل \_\_\_\_\_\_ ١٨٦٣

المعجمة وكسر الميم، وهو نوع من السير.

٣ - قوله: « لا أقيلها »: من أقال إقالة، والمعنى: لا أتركها.

### الإعراب:

قوله: « لئن عاد » اللام فيه لام [ التوطئة ] (١) للإيذان بالقسم، وتسمى – أيضًا – لام التلقي، وإن شرط، وعاد: في موضع جزم بالشرط، وقوله: « لا أقيلها » في موضع جزم على جواب الشرط، وعملت إن في الموضع دون اللفظ (٢)، قوله: « عبد العزيز »: فاعل عاد، قوله: « بمثلها » يتعلق بعاد، والضمير يرجع إلى خطة الرشد المذكور في البيت السابق، والتقدير: لئن عاد لي عبد العزيز بمثل تلك الخصلة الحميدة الحسنة التي كانت ظهرت لي منه لا أتركها أبدًا، قوله: « وأمكنني »: جملة معطوفة على قوله: « عاد لي »، قوله: « منها »: يتعلق بأمكنني. الاستشهاد فيه:

في قوله: « إذن » حيث ألغيت عن العمل لوقوعها بين القسم والجواب، فالقسم قوله في البيت الذي قبله: « حلفت برب الراقصات إلى مِنّى »، وجواب القسم: « لا أقيلها » والتقدير: حلفت برب الراقصات لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها لا أقيلها إذن (٣).

الشاهد الخامس والستون بعد الألف (١٠٠٠)

الله تَقْرُكَنِّي فيهُمُ شطيرًا إِنِّي إِذِنْ أَهْلِكَ أَو أَطِيرًا إِنِّي إِذِنْ أَهْلِكَ أَو أَطِيرًا

أقول: لم أقف على اسم راجزه.

<sup>(</sup>١) زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٢) هذا الكلام ليس بصحيح؛ لأنه عند اجتماع القسم والشرط فالجواب للمتقدم، وهنا المتقدم القسم، فالجواب له، وقد جاء مرفوعًا على الفاعلية، هو منفي فلم يؤكد، وانظر هذا الذي قلناه، وغيره في الخزانة ( ٤٧٤/٨، ٤٧٥ ). (٣) قال ابن عصفور: « ويجوز الفصل بينها وبين معمولها بالقسم والظرف والمجرور نحو قولك: إذن والله أكرمَك، وإذن في الدار آتيك ». المقرب ( ٢٦٢١ )، وينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٢/٤ )، وما ذهب إليه ابن عصفور من جواز نصب المضارع بعد « إذن » إذا فصل بينهما بالقسم هو رأي سيبويه حيث يقول: « هذا باب: ( إذن ). اعلم أن ( إذن ) إذا كانت مبتدأ وذلك قولك: إذن أبر إذن ) إذا كانت مبتدأ وذلك قولك: إذن والله أجيئك، وإذس المناع بهزاته في: أرى، إذا قلت: أرى والله أجيئك، والقسم هاهنا بمنزلته في: أرى، إذا قلت: أرى والله زيدًا فاعلًا ». الكتاب ( ١٢/٣ )، وينظر الأصول في النحو لابن السراج ( ٤/٢ ) ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٢٦٣ )، وتوضيح المقاصد ( ١٨٨/٤ )، وأوضح المسالك ( ١٥٥/٤ ).

<sup>(</sup>٥) البيتان من بحر الرجز المشطور، ولم ينسبا لقائل، وهما في ابن يعيش ( ١٧/٧ )، والمغني ( ٢٢ )، والمقرب ( ٢٦١/١ )، والإنصاف ( ٢٧)، والمجتب الداني ( ٣٦١/١ )، والحزانة ( ٤٠٦/٨ )، ورصف المباني ( ٢٦٦)، والتصريح ( ٢٣٤/٢ )، =

قوله: « شطيرًا » بفتح الشين المعجمة وكسر الطاء المهملة، قال الأصمعي: الشطير: البعيد، يقال: بلد شطير، وشطر عني فلان؛ أي: نأى عني، قال الجوهري: والشطير أيضًا الغريب، قال

شواهد إعراب الفعل

قوله: « لا تتركني » لا ناهية، و « تتركني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول أكدت بنون التأكيد، قوله: « فيهم » يتعلق بشطيرًا، و « شطيرًا »: نصب على الحال، والتقدير: لا تتركني حال كوني شطيرًا كائنًا فيهم، قوله: « إني » الضمير اسم إن، وخبره قوله: « أهلك »، قوله: « أو أطيرا »: عطف عليه، والألف فيه للإشباع.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إذن » حيث أعملها الشاعر مع أنها معترضة بين إن وخبرها، وهو ضرورة (٢) خلافًا للفراء (٣)، وقد أول على حذف خبر إن، أي: إني لا أقدر على ذلك ثم استأنف ما بعده (٤). الشاهد السادس والستون بعد الألف (١٠٥٠)

كَأَنْ ظَبْيَةٍ تعطُو إِلَى وارق السَّلَمِ كَأَنْ ظَبْيَةٍ تعطُو إِلَى وارق السَّلَمِ

أقول: قائله هو علباء بن أرقم اليشكري، وصدره:

وَيَومًا تُوَافِينَا بِوَجْهِ مُقَسَّمٍ ......

وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد إن وأخواتها <sup>(۲)</sup>.

قوله: « تعطو » أي: تتناول وتأخذ، قوله: « إلى وارق السلم » [ أي: إلى مورق السلم ] <sup>(^)</sup>، وهو بفتح السين واللام؛ شجر من شجر العضاة، واحدتها <sup>(٩)</sup> سلمة.

<sup>=</sup> وشرح شواهد المغني ( ٧٠ ).

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « شطر ». (٢) انظر المقرب ( ٢٦١/١، ٢٦٢ )، والمغني ( ٢٢ ).

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن للفراء ( ٢٧٤/١ ). (٤) انظر شرح التسهيل للمرادي ( ٣١٤/٣ ).

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد ( ١٨١/٤ )، وأوضح المسالك ( ١٥٠/٤ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، لعلباء بن أرقم، وقد سبق الحديث عنه في شواهد إن وأخواتها، وانظره في الإنصاف ( ٢٤٧ )، ومعانى القرآن للفراء ( ٨٦/٢ )، وشرح الأشموني ( ٢٨٦/٣ ).

<sup>(</sup>٧) ينظر الشاهد رقم ( ٢٩٢ ). (٨) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٩) في ( أ ): واحدها.

#### الاستشهاد فيه:

شواهد إعراب الفعل =

في قوله: « كأن ظبية » على رواية من جر ظبية حيث وقعت فيه أن زائدة بين الكاف ومجرورها، وهو قوله: « ظبية » فلم تعمل شيئًا، وروي: ظبية بالنصب على أن: « أن » خففت من الثقيلة، وحذف اسمها وجاء خبرها مفردًا، وقد ذكرناها في شواهد إن مستوفى، والله أعلم. الشاهد السابع والستون بعد الألف (٢٠١)

أقول: قائله لم أعرفه، وهو من الطويل.

قوله: « لأستسهلن » من قولهم: فلان استسهل أمره، أي: عده سهلًا، و « المنى » بضم الميم وتخفيف النون؛ جمع منية، و « الآمال » بالمد؛ جمع أمل وهو الرجاء.

### الإعراب:

قوله: « لأستسهلن » اللام فيه للتأكيد، « وأستسهلن »: جملة من الفعل والفاعل أكدت بالنون الثقيلة، و« الصعب »: مفعوله، قوله: « أو »: بمعنى إلى، و « أدرك »: فعل وفاعل، و « المنى »: مفعوله، قوله: « فما انقادت » الفاء للتعليل، وما نافية، وانقادت فعل، و « الآمال »: فاعله، والاستثناء من النفى.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أو أدرك المنى » حيث جاءت أو فيه بمعنى إلى، وانتصب الفعل بعدها بأن مضمرة؛ كما في قولك: لألزمنك أو تقضيني حقي، وكذلك التقدير هاهنا: إلى أن أدرك المنى (٣).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٦٤ )، وأوضح المسالك ( ١٥٩/٤ )، وشرح ابن عقيل ( ٩/٤ ).

<sup>(</sup>۲) البيت بلا نسبة في مراجعه، وهو في المغني ( ٦٧ )، والهمع ( ١٠/٢ )، وشرح التسهيل للمرادي ( ٣٢٠/٣ )، والدرر ( ٧٧/٤ )، وشرح شواهد المغني ( ٢٠٦ )، وقد نسب للنابغة وليس في ديوانه.

<sup>(</sup>٣) وأو » حرف عطف معناه الشك والإيهام، ويليه المضارع على وجهين: أحدهما: أن يكون مخالفًا فيكون هو على الشك والفعل الذي قبل، أو على اليقين فلا يتبعه في الإعراب، لأنه لم يشاركه في حكمه، بل ينتصب بـ: «أن » لازمة الإضمار؛ إلا أن تقدر بناء الفعل على مبتدأ محذوف فيرفع، وعلامة مخالفة ما بعد: «أو » ما قبلها: وقوعها موقع: وإلى أن »؛ كقولك: لأقتلن وإلى أن »؛ كقولك: لأقتلن الكافر أو يسلم، ونحو قول زياد الأعجم في الشاهد التالي مباشرة رقم ( ١٠٦٧) من هذا البحث – وكل ما يصلح فيه تقديرها بـ (إلا أن ) من غير عكس، ولذلك لم يذكر سيبويه إلا تقديرها بـ وإلا أن ) من غير عكس، ولذلك لم يذكر سيبويه إلا تقديرها بـ و إلا أن ) من المناهد ( ٢٥/٤ )، والكتاب ( ٤٧ ) .

### الشاهد الثامن والستون بعد الألف (۲۰۱)

### 

أقول: قائله هو زياد الأعجم، وهو من الوافر.

قوله: « غمزت »: من غمزت الشيء بيدي، و « القناة »: الرمح، ويجمع على قنى وقنوات وقناء، قوله: « كعوبها »: جمع كعب، وكعوب الرمح: النواشز في أطراف الأنابيب، والمعنى: هجوت القوم إلا من يستقيم أو يترك هجائي.

### الإعراب:

قوله: « وكنت » الواو للعطف إن تقدمه شيء، والضمير المتصل اسم كان، وقوله: « كسرت كعوبها »: خبره، قوله: « إذا »: ظرف يتضمن معنى الشرط، و « غمزت »: فعل وفاعل، و « قناة قوم »: كلام إضافي مفعوله.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أو تستقيما » حيث جاءت فيه « أو » بمعنى إلا في الاستثناء، فانتصب المضارع بعدها بإضمار أن؛ كما في قوله: لأقتلنه أو يسلم؛ أي: إلا أن يسلم، والتقدير: إلا أن تستقيما (٣).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٦٤ )، وأوضح المسالك ( ١٦٠/٤ )، وشرح ابن عقيل ( ٩/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر من مقطوعة عدتها ثمانية أبيات يهجو بها زياد الأعجم، إسلامي (ت ١٠٠هـ) المغثرة ابن جنباء التميمي، ديوان زياد الأعجم ( ١٠٠)، تحقيق: يوسف بكار، والبيت وقافيته المنصوبه فيه كلام كثير، انظره في كتابنا تغيير النحويين للشواهد ( ٢٤٨ )، وانظره الشاهد في الكتاب ( ٤٨/٣ )، والمقتضب ( ٢٢/٢ )، والمقرب لابن عصفور ( ٢٦٣/١ )، وشرح شذور الذهب ( ٢٩ ٢ )، والقطر رقم ( ١٧ )، والتصريح ( ٢٣٧/٢ )، وابن يعيش ( ٥٠/٥ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢٥/٤ )، وشرح أبيات المغني للبغدادي ( ٦٨/٢ ).

<sup>(</sup>٣) قال سيبويه: ( اعلم أن ما انتصب بعد ( أو ) فإنه ينتصب على إضمار أن كما انتصب في الفاء والواو على إضمارها ولا يستعمل إظهارها؛ كما لم يستعمل في الفاء والواو ، ثم قال: ( تقول: لألزمنك أو تقضيني، ولأسبقنك أو تسبقني، فالمعنى: لألزمنك إلا أن تقضيني، ولأسبقنك إلا أن تسبقني، هذا معنى النصب، قال امرؤ القيس:

# الشاهد التاسع والستون بعد الألف (۲٬۱)

# المُجْدِلَنَّكَ أو تملِك فِتْيَتِي بِيَدِي صَغَارٍ طَارِفًا وتَلِيدَا لِيَدِي صَغَارٍ طَارِفًا وتَلِيدَا

أقول: أنشده سيبويه ولم ينسبه إلى أحد، وهو من الكامل.

قوله: « لأجدلنك » من قولهم: طعنه فجدّله بتشديد الدال، [ أي ] (٣): رماه بالأرض، قوله: « فتيتي » بكسر الفاء وسكون التاء؛ جمع فتى، وأراد بهم غلمانه وخدامه، قوله: « صغار » بفتح الصاد المهملة والغين المعجمة، وهو الذلة والهوان، و « الطارف » والطريف من المال: المستحدث، وهو خلاف التالد والتليد وهو المال القديم الأصلي الذي ولد عندك، والتاء فيه مبدلة من الواو، تقول منه: تلد المال يَتْلَد ويتلُدُ تلودًا، وأتلد الرجل إذا اتخذ مالًا.

### الإعراب:

قوله: « لأجدلنك » اللام للتأكيد، وأجدلنك: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « أو تملك » أي: إلا أن تملك، قوله: « فتيتي »: كلام إضافي مفعوله، قوله: « طارفًا »: مفعول كلام إضافي في محل النصب على الحال من الضمير الذي في تملك، قوله: « طارفًا »: مفعول ثان لتملك؛ كما تقول: ملكت زيدًا عبدي، أو داري، قوله: « وتليدًا » عطف عليه.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أو تملك » فإن أو فيه بمعنى إلا، تقديره: إلا أن تملك فتيتي فافهم (<sup>1)</sup>. الشاهد السبعون بعد الألف (<sup>1)</sup>

أقول: قائله هو جرير بن الخطفي، من قصيدة يهجو بها الأخطل، وهي طويلة من الطويل،

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، لقائل مجهول، يطلب المال غصبًا وقهرًا، ولا مراجع للبيت إلا ما ذكر هاهنا. ولم نعثر عليه في نسخة الكتاب التي بين يدي، وهو بلا نسبة في المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٢١٠ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد ( ٢٠٦٧ ) من هذا البحث. (٥) ابن الناظم ( ٢٦٥ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٠١/٤ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لجرير يهجو بها الأخطل، ديوانه (٣٦٧)، دار صادر، بيروت، وانظره في الأزهية (٢١٦)، والجنى الداني (٢٥٥)، وابن يعيش (١٨/٨)، واللمع (١٣٤)، وتاج العروس ولسان العرب مادة: « شكل »، وأسرار العربية (٢٦٧)، وهمع الهوامع للسيوطي (٣٤/١)، (٢٤/٢)، والحزانة (٢٢/٤)، والدرر اللوامع (٣٢/٤)، وشرح شواهد المغني (٣٧٧/١).

### وأولها هو قوله:

١- أَجِدُكَ لا يَضْحُو الفُؤَادُ المُعَلَّلُ وقد لاحَ مِنْ شَيْبٍ عِذَارٌ وَمِسْحَلُ
 ٢- ألا لَيْتَ أَنَّ الظَّاعِنِينَ بَذِي الغَضَا أَقَامُوا وَبَغْضَ الآخَوِينَ تَحَمَّلُوا

قوله: « القتلى »: جمع قتيل، قوله: « تمج » أي: ترمي وتقذف، و « دجلة » بكسر الدال؛ نهر العراق، قوله: « أشكل » يقال: ماء أشكل إذا خالطه الدم، والأشكل: الذي تخالطه حمرة، وعين شكلاء إذا خالط بياضها حمرة، فإن كان سوادها يضرب إلى الخضرة فهي الزرقاء.

### الإعراب:

قوله: « فما زالت القتلى » الفاء للعطف، و « القتلى »: اسم ما زالت، و « تمج دماءها »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول؛ خبرها، قوله: « بدجلة » الباء ظرفية، أي: في دجلة، قوله: « حتى » حرف ابتداء، وقوله: « ماء دجلة »: كلام إضافي مبتدأ، و « أشكل »: خبره.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حتى » حيث دخلت على الجملة الاسمية لأنها ابتدائية؛ يعني: حرف تبتدئ بعده الجمل أي تستأنف. فافهم (١).

# الشاهد الحادي والسبعون بعد الألف (٣٠٢)

# الله سُلَيْمَانَ فَنَسْتَرِيحَا إلى سُلَيْمَانَ فَنَسْتَرِيحَا اللهِ سُلَيْمَانَ فَنَسْتَرِيحَا

أقول: قائله هو أبو النجم العجلي، واسمه الفضل بن قدامة، وهو من الرجز المسدس.

<sup>(</sup>١) اختلف في الجملة الواقعة بعد ٥ حتى ٥ الابتدائية وموقعها من الإعراب فاختار الزجاج وابن درستويه أن تكون هذه الجملة لها موضعها من الإعراب وموضعها هو موضع جر. معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ٢٨٦/١). واختار الجمهور في الجملة بعد ٥ حتى ٥ أن تكون لا موضع لها من الإعراب وممن نص على ذلك الأنباري وابن هشام وغيرهما، والحجة أن ما له موضع إعرابي هو ما يقع موقع المفرد بخلاف هنا، قال الأنباري: ٥ فإن قيل: فهل يكون للجملة بعدها موضع من الإعراب؟ لأن الجملة إنما يحكم لها بموضع من الإعراب؛ لأن الجملة إنما يحكم لها بموضع من الإعراب إذا وقعت موقع المفرد يجوز أن تقع وصفًا نحو: مررت برجل يكتب، أو حالًا نحو: جاءني زيد يضحك، أو خبر مبتدأ نحو: زيد يذهب، وإذا لم تقع هاهنا موقع المفرد فينبغي ألا يحكم لها بموضع من الإعراب ٥ أسرار العربية ( ١١٦٧) .

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٦٦ )، وأوضح المسالك ( ١٦٥/٤ )، وشرح ابن عقيل ( ١٢/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرجز، مطلع أرجوزة لأبي النجم العجلي يمدح فيها سليمان بن عبد الملك، وفيها يصف الناقة والحمار الوحشي، ديوان أبي النجم ( ٨٢ )، علاء الدين أغا، وانظرهما في الكتاب ( ٣٥/٣ )، والمقتضب ( ١٤/٢ )، والبن يعيش ( ٢٦/٧ )، والتصريح ( ٢٣٩/٢ )، والهمع ( ١٨٢ )، والدرر ( ٣٢/٣ )، ( ٣٥/٤ ).

قوله: « عنقًا » بفتح العين المهملة وبالنون والقاف، وهو ضرب من سير الدابة، وهو سير مسبطر، و « الفسيح » بفتح الفاء وكسر السين المهملة بعدها الياء آخر الحروف ساكنة وفي آخره حاء مهملة، ومعناه: الواسع منه، ومكان فسيح ومجلس فسيح.

### الإعراب:

قوله: « يا ناق » يا حرف نداء، « وناق » بفتح القاف منادى مرخم أصله: يا ناقة، ويجوز فيه ضم القاف؟ كما في: يا حار يجوز الوجهان، وكسر القاف لحن (١)، قوله: « سيري »: خطاب للناقة؟ جملة من الفعل والفاعل، و « عنقًا » نصب على أنه ناب عن المصدر أو صفة مصدر محذوف، أي: سيرًا عنقًا، وقوله: « فسيحًا »: نعت لعنقًا، قوله: « إلى سليمان »: يتعلق بسيري، وأراد به سليمان بن عبد الملك بن مروان.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فنستريحا » حيث جاء منصوبًا؛ لأنه جواب الأمر بالفاء، ولا خلاف في نصب الفعل جوابًا للأمر إلا ما نقل عن العلاء بن سيابة، وهو معلم الفراء أنه كان لا يجيز ذلك، وهو محجوج بثبوته عن العرب؛ كما في البيت المذكور، وله أن يقول: هذا نصب على الضرورة. فافهم (٢).

### الشاهد الثاني والسبعون بعد الألف (٢٠٠٠)

المُنْ السَّاعِينَ في خَيْرِ سَنَنِ السَّاعِينَ في خَيْرِ سَنَنِ السَّاعِينَ في خَيْرِ سَنَنِ السَّاعِينَ في خَيْرِ سَنَنِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الرمل.

قوله: « فلا أعدل » أي: فلا أميل عن سنن الساعين، و « السنن » بفتح السين والنون الطريقة، يقال: استقام فلان على سنن واحد، وقال الجوهري: يقال: تنح عن سَنَنِ الطريق وسُنَنِه وسِنَنِه ثلاث لغات (°).

<sup>(</sup>١) وذلك لأن فتح القاف يكون على لغة من ينتظر، وضمها على لغة من لا ينتظر. ينظر الترخيم في بابه.

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب ( ٣٥/٣ )، والمقتضب ( ١٣/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٦٦ )، وشرح ابن عقيل ( ١٢/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الرمل، وقائله مجهول، وفيه دعاء إلى الله لطلب التوفيق منه، وانظره في الدرر ( ٨٠/٤ )، وشرح شذور الذهب ( ٣٠٢/٣ ).

<sup>(</sup>٥) الصحاح مادة: ( سنن » وبعده: ( وجاءت الريح سَنائِنَ، إذا جاءت على طريقة واحدةٍ لا تختلف ).

، ۱۸۷ \_\_\_\_\_\_ شواهد إعراب الفعل

### الإعراب:

قوله: « رب »: منادى حذف منه حرف النداء، تقديره: يا رب، قوله: « وفقني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهي جملة دعائية، قوله: « فلا أعدل » بالنصب لأنه جواب الدعاء، قوله: « عن سنن » يتعلق بقوله: « لا أعدل »، قوله: « في خير » يتعلق بقوله: « الساعين ». الاستشهاد فيه:

في قوله: « فلا أعدل » حيث جاء بالنصب لأنه جواب الدعاء كما ذكرنا، والفاء فيه فاء السبب في الجواب عن الدعاء بفعل أصيل، واحترزنا بالفعل من أن يكون الدعاء بالاسم نحو: سقيًا لك ورعيًا، وبقولنا: أصيل من الدعاء المدلول عليه بلفظ الخبر نحو: رحم اللَّه زيدًا فيدخله الجنة (١).

### الشاهد الثالث والسبعون بعد الألف (٢٠٢)

مَن تَقْضَى فيرتدُّ بعضُ الروحِ في الجسدِ اللهِ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ الروحِ في الجسدِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَّى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّه

أقول: أنشده الفراء (٤)، ولم ينسبه إلى أحد، وهو من البسيط.

قوله: « لباناتي »: جمع لبانة بضم اللام وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف نون مفتوحة، وهي الحاجة.

### الإعراب:

قوله: « هل » للاستفهام، و « تعرفون »: جملة من الفعل والفاعل، و « لباناتي »: كلام إضافي مفعوله، قوله: « أن تقضى » في محل النصب على أنها مفعول أرجو، و « أن » مصدرية تقديره: فأرجو القضاء، قوله: « فيرتد »: عطف على تقضى، و « بعض الروح »: كلام إضافي فاعل ليرتد، و « في الجسد » يتعلق بقوله: « يرتد ».

<sup>(</sup>١) ينظر شرح شذور الذهب ( ٣٩٦ )، وشرح قطر الندى ( ٧٢ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم (٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، لقائل مجهول، يطلب من يقضي له حاجته فيحيا بعد الموت، وانظر الشاهد في شرح الأشموني ( ٣٠٢/٣ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٢٥٨ ).

<sup>(</sup>٤) لم نعثر على البيت في معاني القرآن للفراء ولا في كتبه الأخرى.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فأرجوَ » حيث نصب لأنه جواب الاستفهام؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا ﴾ [ الأعراف: ٣٥ ] (١).

# الشاهد الرابع والسبعون بعد الألف (٣٠٢)

ا ابنَ الكِرَامِ ألا تَدْنُو فَتُبْصِرَ ما قَدْ حدَّثُوكَ فَمَا رَاءِ كَمَنْ سَمِعَا لَعْ عَلَى الْعَامِدُ عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيْعِلَى الْعَلَى ا

أقول: هو من البسيط.

و « الكرام »: جمع كريم، قوله: « تدنو »: من دنا يدنو إذا قرب.

### الإعراب:

قوله: « يا ابن الكرام » يا حرف نداء، و « ابن الكرام »: منادى مضاف، قوله: « ألا » للعرض، و « تدنو »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « فتبصر » بنصب الراء؛ لأنه جواب العرض.

قوله: « ما قد حدثوك » مفعول: تبصر، وما موصولة، وقد حدثوك صلتها، والعائد محذوف تقديره: الذي قد حدثوك به، قوله: « فما راء » ما بمعنى ليس، وقوله: « راء »: اسمه، وأصله رائي فاعل [ أعل ] (1) إعلال قاض، وقوله: « كمن سمعا »: خبره، والكاف للتشبيه، ومَن موصولة، و « سمعا »: جملة من الفعل والفاعل صلتها، والعائد محذوف تقديره: سمعه (٥) والألف فيه للإطلاق.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فتبصرَ » حيث نصب لأنه جواب العرض وهو قوله: « **ألا** »، والفاء فيه هي الفاء التي تدخل الجملة بعد العرض <sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر شرح التسهيل للمرادي ( ٣٢٤/٣ ). (٢) ابن الناظم ( ٢٦٦ )، وشرح ابن عقيل ( ١٣/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، وهو لقائل مجهول، في الحكم، وانظره في تمهيد القواعد ( ٥٥٦/٥ )، وشرح التصريح ( ٣٠٢/٢ )، وشرح التسهيل للمرادي ( ٣٠٢/٣ )، وشرح شذور الذهب ( ٣٠٨ )، وشرح الأشموني ( ٣٠٢/٣ )، والمور ( ٢٠٢/٢ ).

<sup>(</sup>٤) زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٥) لا يحتاج إلى عائد محذوف؛ لأن المعنى ليس الرائي كالسامع.

<sup>(</sup>٦) ينظر الكتاب ( ٣٤/٣ )، وشرح التسهيل للمرادي ( ٣٢٦/٣ ).

### الشاهد الخامس والسبعون بعد الألف (٢٠١)

### وَدَامَ لي ولها عَمْرٌ فَنَصْطَحِبَا

١٠٧٠ يا ليت أم خُلَيْدِ واعدَتْ فَوَفَتْ

أقول: هو من البسيط - أيضًا - المعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « يا ليت » يا لمجرد التنبيه فلا يحتاج إلى المنادى، وإما النداء على حقيقته والمنادى محذوف تقديره: يا قوم ليت أم خليد، و « أم خليد »: كلام إضافي اسم ليت، قوله: « واعدت »: جملة خبره، قوله: « فوفت »: عطف عليها، قوله: « ودام »: فعل، و « عمر »: فاعله، واللام في: « لي ولها » يتعلق بدام.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فنصطحبا » حيث نصب لأنه جواب التمني وهو قوله: « ليت »، والفاء دخلت لذلك، والألف فيه ألف الإطلاق <sup>(٣)</sup>.

### الشاهد السادس والسبعون بعد الألف(أ،٥)

# المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

أقول: قائله هو المغيرة بن حنباء بن عمرو التيمي الحنظلي (٢)، وهو من الوافر. المعنى ظاهر. الإعراب:

قوله: « سأترك »: جملة من الفعل والفاعل، و « منزلي »: كلام إضافي مفعوله، و « لبني تميم »

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٢٦٦ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، لم ينسب في مراجعه، وهو في الغزل، وطلب الوصال، وانظره في شرح الأشموني (٣٠٣/٣)، والمعجم المفصل (٣٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب ( ٣٦/٣ )، وشرح التسهيل للمرادي ( ٣٢٦/٣، ٣٢٧ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم (٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الوافر نسب في مراجعه إلى المغيرة بن جنباء (إسلامي أموي) وهو بيت مفرد، وانظره في الكتاب (٣/٣، ٩٢)، والمقتضب (٢٤/٢)، والمغني ( ١٧٥)، وابن يعيش ( ٧٥/٥)، الحزانة ( ٢٢/٨٥)، والدرر ( ٢٤/١)، وشرح شواهد المغني ( ٤٩٧)، وقال صاحب الحزانة: « ورجعت إلى ديوان المغيرة وهو صغير فلم أجد الشاهد ».

 <sup>(</sup>٦) هو المغيرة بن حبناء التيمي شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية، وغالب شعره هجو في أخيه صخر، الحزانة
 ( ٥٢٤/٨ ).

شواهد إعراب الفعل \_\_\_\_\_\_ شواهد إعراب الفعل \_\_\_\_\_

يتعلق بسأترك، قوله: « وألحق » عطف على قوله: « سأترك »، و « بالحجاز » في محل النصب على أنها مفعول.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فأستريحا » حيث جاء منصوبًا بعد الفاء، وهو غير مسبوق بنفي أو طلب، وهذا ضرورة (١).

### الشاهد السابع والسبعون بعد الألف (٢٠٢)

(١) قال ابن عصفور: « ومن الضرائر انتصاب الفعل المضارع بعد الفاء في غير الأجوبة الثمانية وهي الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والتحضيض والدعاء ونحو ذلك قوله: ( البيت ).... ألا ترى أن الأفعال الواقعة بعد الفاء في جميع ذلك منصوبة من غير أن يتقدم الفاء شيء من الأجوبة الثمانية، وكان حكمها أن تكون مرفوعة؛ لأن الأفعال التي قبلها مرفوعة وهي معطوفة عليها وداخلة في معناها إلا أنه لما اضطر إلى استعمال النصب بدل الرفع حكم لها بحكم الأفعال الواقعة بعد الفاء في الأجوبة الثمانية، فنصب بإضمار أن وتؤولت الأفعال التي قبلها تأويلًا يوجب النصب فحكم لقوله: ( وألحق بالحجاز ) بحكم ويكون مني لحاق بالحجاز... وجعلت مع الفعل معطوفة بالفاء على ذلك المصدر المتوهم ٤. ضرائر الشعر ( ٢٨٤ ، ٢٨٥ ).

(۲) ابن الناظم ( ۲٦٧ )، وتوضيح المقاصد ( ۲۰۸/٤ ).

ومسا قسام.....

(٣) البيت من بحر الطويل، وهو من قصيدة طويلة بلغت المائة بيت، وهي للفرزدق في الفخر وهجاء جرير، منها قوله مفاخرًا:

ترب الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا وانظر بيت الشاهد في الكتاب (٣٠٤/٣)، والأصول في النحو (١٨٤/٢)، والأشموني (٣٠٤/٣)، وحاشية الخضري (١١٥/٢).

(٤) ديوان الفرزدق ( ٥٥١ )، تحقيق: عبد الله إسماعيل الصاوي، وليس أولها ما ذكره الشارح؛ بل هو السادس من أياتها، وديوانه ( ٣٨٣ - ٣٩٤ ) شرح علي فاعور، ط. دار الكتب العلمية أولى ( ١٩٩٧ م ).

١ - قوله: « ومستنفرات » أي: رب نساء مستنفرات، قوله: « مها » بفتح الميم؛ جمع مهاة وهي البقرة الوحشية.

٣ - قوله: « ورأب الثأي » أي: وإصلاح الفساد، قال القالي: الثأي: الفساد يقع بين القوم،
 وهو بالثاء المثلثة (١).

٤ - قوله: « وما حل »: من الحل الذي هو ضد العقد، قوله: « حبى » بكسر الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة؛ جمع حبوة، وهي اسم؛ من احتبى الرجل إذا جمع ظهره وساقيه بعمامته، ومنه يقال: حل حبوته.

وله: « في ندينا » بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء آخر الحروف على وزن فعيل،
 وهو مجلس القوم ومتحدثهم، قوله: « إلا بالتي هي أعرف » أي: إلا بالأشياء التي هي معروفة،
 أي: التي فيها عرف.

### الإعراب:

قوله: « وما قام »: عطف على ما قبله، وقام فعل و « قائم » فاعله، ويروى: قائل، وقوله: « منا » في محل الرفع على أنه صفة لقائم، تقديره: وما قام قائم كائن منا، والأحسن أن يكون منا نصبًا على الحال، قوله: « في ندينا » يتعلق بمحذوف، أي: كائن في ندينا، أو كائنًا على الحال.

قوله: «فينطق » بالرفع عطفًا على قوله: «قام » وإنما لم ينصب لأن النفي ليس بخالص على ما يجيء الآن بيانه، قوله: « إلا بالتي » استثناء من النفي فيكون إثباتًا، والتي: موصولة صفة لمحذوف؛ أي بالأشياء التي، قوله: «هي » مبتدأ، و «أعرف » خبره، والجملة صلة للموصول.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فينطق » حيث رفعه الشاعر؛ لأن من شرط النصب بعد النفي أن يكون خالصًا، وهاهنا ليس كذلك، ونظيره: ما أنت إلا تأتينا فتحدثنا، وما تزال تأتينا فتحدثنا، وما قام زيد فيأكل إلا طعامَه، كذا ذكره ابن مالك (٢).

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه في الأمالي، وهو في اللسان بفتح الثاء والهمزة، وفتح الثاء وتسكين الهمزة ( ثأى ).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك (١٥٤٧).

### الشاهد الثامن والسبعون بعد الألف (۲۰۱)

# طبح فقلتُ ادعِي وأدعوَ إنَّ أندَى لِصوتِ أنْ يُنادي داعيانِ

أقول: قائله هو الأعشى، ويقال: الحطيئة؛ كذا قاله ابن يعيش (٣)، وعزاه الزمخشري (٤) إلى ربيعة بن جشم، وقال ابن بري: هو لدثار بن شيبان النمري (٥)، وقبله (٢):

١ - تقولُ حليلَتِي لمَّا اشتكينا سَيُدْرِكُنَا بنُو القَرْمِ الهِجَانِ وهما من الوافر.

قوله: « أندى » أفعل التفضيل من الندى بفتح النون والدال مقصورًا وهو بعد ذهاب الصوت، يقال: فلان أندى صوتًا من فلان إذا كان بعيد الصوت، والمعنى: قلت لتلك المرأة ينبغي أن يجتمع دعائي ودعاؤك فإن أرفع صوتٍ صوتُ دعاء داعيين.

### الإعراب:

قوله: « فقلت »: جملة من الفعل والفاعل عطف على قوله: « تقول »، وقوله: « ادعي »: مقول القول، وهي جملة من الفعل والفاعل وهو أنتِ بكسر التاء المستتر فيه.

قوله: « وأدعو » بالنصب بتقدير أن، وهي - أيضًا - جملة من الفعل والفاعل وهو أنا المستتر فيه.

قوله: « إن » حرف مشبه بالفعل، و « أندى »: اسم إن، وقوله: « لصوت » في محل النصب على أنه صفة لأندى، قوله: « أن ينادي » خبرها، و « أن » مصدرية، و « داعيان »: فاعل ينادي، والتقدير: مناداة داعيين.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وأدعو » حيث نصبت الفعل فيه بتقدير أن بعد واو الجمع تقديره: وأن أدعو  $^{(v)}$ ،

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٦٧ )، وأوضح المسالك ( ١٦٥/٤ )، وشرح ابن عقيل ( ١٥/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر، وقد اختلف في قائله على ما ذكره الشارح، وانظره في الكتاب ( ٢٥/٣ )، والأغاني

<sup>(</sup> ۲۰۹/۲ )، وابن يعيش ( ۳۰/۷ )، والتصريح ( ۲۳۹/۲ )، والدرر ( ۸۰/۱ ).

<sup>(</sup>٣) انظر شرح المفصل ( ٣٥/٧ ). (٤) المفصل للزمخشري ( ٢٤٨ )، دار الجيل.

<sup>(</sup>٥) لسان العرب مادة: « ندى ».

<sup>(</sup>٦) البيت في ديوان الحطيئة (٢٥٧) ( شعراؤنا ) بشرح ابن السكيت، ثاني بيتين نسبا إليه.

<sup>(</sup>٧) انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك (١٥٤٨).

وقال ابن يعيش: المعنى: ليكن منك أن تدعي وأدعو، ويروى: وادع على الأمر بحذف اللام (١٠). الشاهد التاسع والسبعون بعد الألف (٣٠٢)

# الله الله عن خُلُقِ وَتَأْتِيَ مِثْلَهُ عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُ عليمُ الله عليمُ عظيمُ

أقول: قائله هو أبو الأسود الدؤلي، ويقال: الأخطل وليس بصحيح (¹)، وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام أنه للمتوكل الكناني ثم الليثي (°).

وكذا حكى الأصبهاني - أيضًا - (1)، وذكر بإسناده أن الأخطل قدم الكوفة فنزل على قبيصة بن والق، فقال المتوكل بن عبد الله الليثي لرجل من قومه: انطلق بنا إلى الأخطل نستنشده ونسمع منه، فأتياه فقالا له: أنشدنا يا أبا مالك، فقال: إني لخائر يومي هذا، فقال له المتوكل: أنشدنا أيها الرجل، فو الله لا تنشدني قصيدة إلا أنشدتك مثلها أو أشعر منها، فقال: ومن أنت؟ فقال: أنا المتوكل، قال: ويحك أنشدني من شعرك فأنشده (٧):

فَبِبَطْنِ مَكَّةَ عَهْدُهُنَّ قَدِيمُ حِلَلٌ تَلُوحُ كَأَنَّهُنَّ بُخُومُ عارٌ عليك إذا فعلتَ عظيمُ ذاءٌ تَضَمَّنَهُ الصُّلُوعُ قَديمُ ويَقِلُ مَالُ المَرْءِ وهْوَ كَرِيمُ

١- للغانيات بذي الجَازِ رُسُومُ
 ٢- فبمِنْحَرِ البُدْنِ المُقلَّدِ مِنْ مِنَى
 ٣- لا تنهَ عن خُلُقِ وَتَأْتِيَ مثلَهُ
 ٤- والْهَمُ إِنْ لَم تُمضِهِ لَسَبِيلِهِ
 ٥- قدْ يكثر النِّكشُ المُقَصَّرُ هِمَةً

وقال ابن يسعون: هذا البيت أعني: « لا تنه عن تُحلُقٍ » نسبه أبو علي الحاتمي لسابق البربري (^)، والصحيح عندي كونه للمتوكل، أو لأبي الأسود، وهما كنايتان، وقد رأيته في شعر كل واحد منهما إلا أنه لم يثبت في شعر أبى الأسود المشهور عند الرواة.

<sup>(</sup>١) ابن يعيش (٣٥/٦)، وقال معلق على نسخة الخزانة: « قوله وادع على الأمر انظر كيف تزن البيت على هذه الرواية » أقول البيت مكسور.

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٦٧ )، وأوضح المسالك ( ١٦٤/٤ )، وشرح ابن عقيل ( ١٥/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل وهو لأبي الأسود الدؤلي كما سيذكره الشارح، وانظره في المقتضب للمبرد ( ٢٦/٢ )، والأزهية ( ٢٣٤ )، والتصريح ( ٢٣٨/٢ )، وشرح شذور الذهب ( ٣١٠ )، والهمع ( ١٣/٢ )، وابن يعيش ( ٢٤/٧ )، والمعجم المفصل في شواهد العربية ( ٢٤/٧ ).

<sup>(</sup>٤) ليس في ديوانه طبعة دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٥) طبقات فحول الشعراء ( ٦٨٤ )، دار المدني، جدة.

<sup>(</sup>٧،٦) ينظر الأغاني ( ١٥٩/١٢ )، وهو بنصه، طبعة دار الكتب.

<sup>(</sup>٨) هو سابق بن عبد اللَّه البربري أبو سعيد ( ت ١٠٠هـ )، ينظر الأعلام ( ٦٨/٣ ).

وقال ابن هشام اللخمي في شرح أبيات الجمل: والصحيح أنه لأبي الأسود واسمه: ظالم ابن عمرو بن جندل بن سفيان بن عبد مناة بن كنانة من قصيدته التي أولها (١):

اللبيب مِحُسَّدًا لَمْ يَجْتَرِمْ
 خسَدُوا الفَتَى إِذْ لَمْ يَنَالُوا سَعيَهُ
 حَصَرائِرِ الحَسْنَاءِ قِلْنَ لِزَوجِهَا
 مشى فى القصيدة فقال:

شَتمَ الرُّجَالِ وعِرضُهُ مَشتُومُ فَالنَّاسُ أعداءٌ لَهُ وخُصُومُ حَسَدًا وبَغْيًا إِنهُ لَدَمِيمُ

٤ - وإذا عَتَبْتَ عَلَى الصَّدِيقِ ولمُتَهُ
 ٥ - وابْدَأُ بِنَفِسِكَ فانْهَهَا عَنْ غِيُهَا

٦- لاتنة عن خُلُقِ.....

٧ - لا تُكْلِمَنْ عِرْضَ ابنِ عَمُّكَ ظَالِمًا

٨- وإذَا طلَبتَ إلَى كَرِيمٍ حَاجةً

٩ - فإذا رَآكَ مُسَلِّمًا ذَكرَ الذِي
 ١٠ - ورَأى عَواقِبَ حَمدَ ذاكَ وذَمَّهُ

١١ - وإذا طلبتَ إلَى لئِيم حَاجَةً

١٢ - والزَمْ قُبالَةَ بَيتِهِ وَفِنَائِهِ

١٣ - وعجِبتُ للدنيَا وحُرقَةِ أَهْلِهَا ١٣ - ثُمَّ انقَضَى عَجبى لعِلْمِي أَنَّهُ

في مِثلِ ما تَأْتِي فَأَنْتَ مُلِيمُ فَإِذَا انتهَتْ عَنْه فَأَنْتَ حَكِيمُ فَإِذَا انتهَتْ عَنْه فَأَنْتَ حَكِيمُ فَإِذَا فَعَلْتَ فِعِرْضُكَ المُكْلُومُ فَإِذَا فَعَلْتَ فِعِرْضُكَ المُكْلُومُ فلقَازُهُ يُغنِيكَ والتَّسلِيمُ كَلَّمت له فَكَأَنَّهُ مَلزُومُ للمَرءِ يَبْقَى والعِظَامُ رَمِيمُ للمَرءِ يَبْقَى والعِظَامُ رَمِيمُ فَلَيمُ فألت مُدِيمُ فألت مُدِيمُ فألت مُدِيمُ الغريمَ غريمُ والرَّزقُ فيمَا بينهم مَقْسُومُ والرِّزقُ فيمَا بينهم مَقْسُومُ رَزْقٌ مُوافِ وقْتُهُ مغلُومُ رَزْقٌ مُوافِ وقْتُهُ مغلُومُ رَزْقٌ مُوافِ وقْتُهُ مغلُومُ رَزْقٌ مُوافِ وقْتُهُ مغلُومُ رَبِّي الْمَالِيمُ مَعْلُومُ وَقَتْهُ مغلُومُ وَقَالُهُ مَعْلُومُ وَقَالُهُ مَعْلُومُ وَقَالُهُ مَعْلُومُ وَقَالُهُ مَعْلَومُ وقَالُهُ مَعْلَومُ وَقَالُهُ مَا فَيْ وَقَالُهُ مَا مُعْلَومُ وَقَالُهُ مَا مُنْ وَقَالُهُ مَا مُنْ الْمُعْلِيمُ مَنْ الْمُنْ وَقَالُهُ مَا مُنْ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَومُ وَقَالُهُ مَا الْعَلِيمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالُومُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالُومُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعِلِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمَالِمُ

ثم قال ابن هشام اللخمي: فإن صح ما ذكر عن المتوكل فإنه أخذ البيت من شعر أبي الأسود، والشعراء كثيرًا ما تفعل ذلك، ومعنى البيت المذكور يقول للمخاطب: إن من العار العظيم أن تنهى عن شيء تصنع مثله، ونحو من هذا قوله تعالى: ﴿ أَتَأْثُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَلْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٤]، وقال الحاتمى: وهو أشرد بيت قيل في تجنب إتيان ما نهى عنه.

### الإعراب:

قوله: « لا تنهَ »: جملة من الفعل والفاعل دخلت عليها لا الناهية، وقوله: « عن خلق »:

<sup>(</sup>١) انظر القصيدة كاملة في ديوان أبي الأسود الدؤلي ( ٢٣١ – ٢٣٦ )، تحقيق: عبد الكريم الدجيلي ( بغداد )، ولم يأت منها إلا بالقليل، والأغاني ( ١٥٩/١٢ ).

يتعلق بها، قوله: « وتأتي » بنصب الياء، قوله: « عار » مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، والتقدير: ذلك عار عليك، أي: نهيك عنه وإتيانك مثله عار عليك، وقوله: « عظيم » صفة للعار، وقوله: « إذا فعلت » معترض بين الصفة والموصوف، وجواب إذا محذوف سد ما قبلها مسده، والتقدير: إذا فعلته فعلت عارًا عظيمًا؛ ففعلت الثانية جواب إذا والعامل فيها.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **وتأتي مثله** » حيث نصب الياء في تأتي بالواو في جواب النهي، والنصب في الحقيقة إنما هو بأن مقدرة؛ لأنه أراد: لا تجمع بين الإتيان والنهي، أي لا يكن منك أن تنهي وتأتي (١٠).

وأنشد المبرد هذا البيت بالنصب، ثم قال: ولو جزمت لكان المعنى فاسدًا (٢)، وهذا الفساد إنما هو من طريق الشرع؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على من جعل الله تعالى ذلك عليه، قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ إِن مَّكَنَّنَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّكَلُوةَ وَءَاتُوا الرَّكُوةَ وَأَمَرُوا فِي الْمُعْرُوفِ وَنَهَوا عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَلِلَّهِ عَنِقِبَةُ ٱلْأُمُودِ ﴾ [ الحج: ١١].

ويجوز الرفع في: « تأتي » على أن يكون خبر مبتدأ محذوف، وتكون الجملة في موضع نصب على الحال من الضمير في تنه، والتقدير: لا تنه عن خلق وأنت تأتي مثله، و « مثله »: مفعول تأتي، فحذف الموصوف وأقام صفته مقامه وهو مثل، والتقدير: وتأتي خلقًا مثله. فافهم. الشاهد الثمانون بعد الألف (٣٠٠٠)

| يُدِلْنَنَا اللَّمَّةَ مِن لَمَّاتِهَا | الدَّهْرِ أَو دُوْلاتِهَا لَلْهُوْ أَو دُوْلاتِهَا لَوْلاتِهَا |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| •••••                                  | فَتَسْتَرِيحَ النَّفْسُ مِنْ زَفْرَاتِها                       |

أقول: أنشده الفراء (°)، ولم ينسبه إلى راجزه.

<sup>(</sup>١) هو قول سيبويه في بيان المعنى: « واعلم أن الواو وإن جرت هذا المجرى فإن معناها ومعنى الفاء مختلفان؛ ألا ترى الأخطل قال: ( البيت )، فلو دخلت الفاء هاهنا لأفسدت المعنى، وإنما أراد: لا يجتمعن النهي والإتيان فصار: ( تأتي ) على إضمار: ( أن )، ومما يدلك – أيضًا – على أن الفاء ليست كالواو قولك: مررت بزيد وعمرو، ومررت بزيد فعمرو، تريد أن تعلم بالفاء أن الآخر مر به بعد الأول، وتقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن، فلو دخلت الفاء هاهنا فسد المعنى ». الكتاب ( ٣٠/١٤) ، والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ( ٢٥/٥٥) وما بعدها، والحروف العاملة في القرآن الكريم ( ١٩٥)، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٤٨/٤)، وبلوغ الأرب في الواو في لغة العرب ( ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الرجز، وهو لقائل مجهول، وانظره في اللامات للزجاجي ( ١٣٥ )، والإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ( ٢٢٠ )، والخزانة ( ٤٤١/٢ )، والخصائص ( ٣١٧/١ )، والأشموني ( ٣١٢/٣ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر معاني القرآن للفراء ( ٩/٣، ٢٣٥ ).

قوله: «على» أصله لعل، قوله: « أو دولاتها » بضم الدال، جمع دولة، ويقال: الدّولة بالضم في المال، والدولة بالفتح في الحرب، قال أبو عبيدة: الدولة بالضم: اسم الشيء الذي يتداول به بعينه، والدولة بالفتح والضم لغتان بمعنى واحد (١٠).

قوله: « يدلننا » من أدالنا الله تعالى من عدونا من الدولة، والإدالة: الغلبة، يقال: اللهم أدلني على فلان وانصرني عليه، و « اللمة » بفتح اللام وتشديد الميم؛ الشدة، وتجمع على لمات، قوله: « من زفراتها » بفتح الزاي وسكون الفاء؛ جمع زفرة وهي الشدة، وتجمع على زفرات بفتح الفاء ولكنها سكنت للضرورة (٢).

### الإعراب:

قوله: « عل » حرف من الحروف المشبهة بالفعل، و « صروف الدهر »: كلام إضافي أسمه، وقوله: « أو دولاتها »: عطف عليه، قوله: « يدلننا »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول خبر لعل.

وقوله: « اللمة » بالنصب مفعول ثانٍ ليدلننا، قوله: « من لماتها »: جار ومجرور في محل النصب لأنه صفة لقولهم اللمة، تقديره: اللمة الكائنة من لماتها، قوله: « فتستريح » بالنصب بتقدير أن، و « النفس » فاعله، و « من زفراتها » يتعلق بتستريح.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فتستريح » حيث نصب الفعل بعد أداة الترجي وهو قول الفراء (٣) [ (١) وجواز النصب بعد لعل هو الصحيح لثبوت ذلك في النظم والنثر، قال تعالى: ﴿ وَمَا يُدْرِبِكَ لَمَلَمُ يَرَّكُ ۞ أَسَبَكَ أَوْ يَدُرِبُكَ لَمَلَمُ يَرَّكُمُ ۞ أَسَبَكَ ۞ أَسَبَكَ ۞ أَسَبَكَ ۞ أَسَبَكَ ۞ أَسَبَكَ ﴾ [ عس: ٣، ٤ ] (٥)، وقال تعالى: ﴿ لَعَلِقَ أَتَلُغُ ٱلْأَسْبَكِ ۞ أَسَبَكِ

<sup>(</sup>١) ينظر اللسان مادة: ﴿ دُولُ ﴾.

<sup>(</sup>٢) كلمة: زفرة تجمع على زفَرات بفتح الفاء، وتجمع بتسكين الفاء ضرورة، وهي ضرورة حسنة، ومنه قول عروة بن حزام العذري في محبوبته عفراء:

وحملت زفرات الضحى فأطقتها ومباليي بـزفـرات الـعـشـي يـدان

ينظر الفيصل في ألوان الجموع ( ٢٢ )، عباس أبو السعود، ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٣) ينظر معاني القرآن للفراء ( ٩/٣، ٢٣٥ ).

<sup>(</sup>٤) من هنا إلى قوله الإعراب في الشاهد رقم ( ١٠٨١ ) سقط في النسخة: ( أ ).

<sup>(°)</sup> القراءة بالنصب هي قراءة عاصم وابن أبي إسحاق وعيسى، قال القرطبي: « وقرأ عاصم وابن أبي إسحاق وعيسى ( فتنفقه ) نصبًا وهي قراءة السلمي وزر بن حبيش على جواب لعل لأنه غير موجب كقوله تعالى: ﴿ لَمَــَلِّقَ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَنَبُ ﴾ ثم قال ﴿ فَالَمْلِيمَ ﴾. القرطبى ( ٧٠٠٥ ).

السَّمَوَّاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَىٰهِ مُوسَىٰ ﴾ [غانر: ٣٦، ٣٧] في قراءة من نصب فيهما (١)، وأما النظم فهو البيت المذكور.

### الشاهد الحادي والثمانون بعد الألف (٢٠٢)

المُن عَبَاءةِ وَتَقَرَّ عَينِي أَحَبُ إِلَيَّ مِن لُبس الشفوفِ أَحَبُ إِلَيَّ مِن لُبس الشفوفِ

أقول: قائلته ميسون بنت بحدل الكلبية زوج معاوية بن أبي سفيان و وأم ابنه يزيد، وكانت بدوية الأصل، فضاقت نفسها لما تسرى عليها، فعذلها على ذلك معاوية، وقال: أنت في ملك عظيم وما تدرين قدره، وكنت قبل اليوم في العباءة فقالت:

١ - لَبَيْتُ تَخْفُقُ الأزوَاحُ فيهِ
 ٢ - وبَكْرٌ يَشْبَعُ الأظعان صعب

٣- وكُلُبُ يَنْبَحُ الطَّرَّاقَ عَنِّي

٤ - ولبس عباءة....... [ وبعده ] <sup>(ه)</sup>:

٥ - وخَرْقٌ مِنْ بَنِي عَمِّي نَحِيفٌ
 ٦ - خُشُونَةُ عَيْشِتى في البَدْو أَشْهَى

أحَبُ إِلَيْ مِنْ قَصْرٍ مُنِيفِ أَحَبُ إلي مِنْ بَغْلٍ زَفُوفِ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ قِطْ أَلُوفِ أَحَبُ إِلَيْ مِنْ قِطْ أَلُوفِ

أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ عِلْجٍ عَلِيفِ إِلَى نَفْسِي مِنَ العَيشِ الطَّرِيفِ (1)

<sup>(</sup>۱) هي قراءة الأعرج والشلمي وعيسى وحفص. ينظر القرطبي ( ٥٧٥٩) ط. دار الشعب، قال القرطبي بعد أن سرد أصحاب القراءة: ( فأطلح ) بالنصب، قال أبو عبيدة: على جواب لعل بالفاء. النحاس: ومعنى النصب خلاف معنى الرفع؛ لأن معنى النصب: متى بلغت الأسباب اطلعت، ومعنى الرفع: لعلي أبلغ الأسباب ثم لعلي أطلع بعد ذلك إلا أن ثم أشد تراخيًا من الفاء ٤ القرطبي ( ٥٧٥٩)، وينظر شرح الكافية الشافية ( ٦٢٦)، وشرح التسهيل للمرادي ( ٣١٧/٣)، والخصائص ( ٣١٧/١).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٦٩)، وتوضيح المقاصد ( ٢١٨/٤)، وأوضح المسالك ( ١٧٥/٤)، وشرح ابن عقيل ( ٢٠/٤). (٣) البيت من بحر الوافر من مقطوعة لميسون بنت بحدل الكلبية، وذكر الشارح مناسبتها، وانظر الشاهد في المقتضب للمبرد ( ٢٧/٢)، والحزانة ( ٩٣/٣)، والمحتسب ( ٣٢٦/١)، وسر صناعة الإعراب ( ٢٧٣)، وابن يعيش ( ٢٥/٧)، وشرح التصريح ( ٢٤٤/٢)، والأشموني ( ٣١٣/٣).

<sup>(</sup>٤) انظر الأبيات المذكورة في حماسة ابن الشجري ( ٥٧٣ )، تحقيق: عبد المعين الملوحي، دمشق ( ١٩٧٠م )، وخزانة الأدب ( ٥٠٣/٨، ٥٠٤ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٦) في ( ب ): في البيد.

شواهد إعراب الفعل \_\_\_\_\_\_ ۱۸۸۱

# ٧- فما أَبْغِي سِوَى وَطَنِي بَدِيلًا فَحَسبِي ذَاكَ مِنْ وَطَنِ شَرِيفِ وَهَى مِن الوافر.

- ١ قولها: « منيف » أي: عال، قولها: « وبكر » بفتح الباء، وهو الفتي من الإبل.
- ٢ و « الأظعان »: جمع ظعينة وهي المرأة ما دامت في الهودج، قولها: « بغل زفوف »
   أي: مسرع، وهو بفتح الزاي المعجمة وضم الفاء الأولى.
- ٤ قولها: « عباءة » بفتح العين المهملة والباء الموحدة وهمزة بعد الألف، وهي جبة من الصوف، قولها: « تقر » من قولهم: عين قريرة؛ أي: باردة؛ من البرد الذي هو النوم، وقيل: هو من البرد الذي هو ضد الحر، قولها: « الشفوف » بضم الشين المعجمة وضم الفاء الأولى، وهي الثياب الرقاق سميت بذلك لأنها تستشف ما وراءها، أي: تبصر، والواحد شف، وشف بفتح الشين وكسرها.
- o [ قولها: « وخرق » بكسر الخاء المعجمة؛ هو السخي الكريم، و « النجيب » بفتح النون، يقال: رجل نجيب أي: كريم بين النجابة [ (1) قولها: « جلف (٢) غليف » أرادت به: معاوية، ويروى: من علج غليف، قال أبو الحجاج: تعني بالعلج الغليف: معاوية لقوته وشدته مع سمنه ونعمته؛ فقد حكى ابن دريد أن العلج الصلب الشديد، وبه سمي حمار الوحش علجًا (٦)، وقد يحتمل أن تريد أن الأمرد القصيف أحب إليها من ذي اللحية الغليف، وقد حكى أبو زيد أنه يقال لكل ذي لحية علج، ولا يقال للغلام إذا كان أمرد علج، يقال: استعلج الرجل: إذا خرجت لحيته (٤).

و « الغليف » بفتح الغين المعجمة؛ هو الذي يغلف لحيته بالغالية، قلت: يجوز أن يكون بالعين المهملة – أيضًا – بمعنى المعلوف وهو السمين.

### الإعراب:

قولها: « للبس عباءة » اللام فيه للتأكيد، والصحيح أنه « ولبس عباءة » بواو العطف، وقال ابن هشام اللخمي: ولبس عباءة بالواو أصح من رواية من روى: للبس عباءة باللام؛ لأن قولها:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) يروى تارة ( جلف ) وأخرى ( علج )، فانتبه إلى ذلك.

<sup>(</sup>٣) انظر نصه في جمهرة اللغة لابن دريد ( ١٠٢/٢ )، وبقية كلامه: « وجمع علج أعلاج وعلوج ».

<sup>(</sup>٤) انظر نصه في كتاب النوادر في اللغة لأبي زيد ( ٥٤٥ )، ط. دار الشروق.

ولبس عباءة عطف جملة على جملة في البيت المتقدم، وهو قولها: « لبيت تخفق الأرواح فيه » فافهم، وهو كلام إضافي مبتدأ، وخبره قولها: « أحب إلي »، وقولها: « من لبس الشفوف » يتعلق بأحب.

### الاستشهاد فيه:

في قولها: « وتقرعيني » حيث نصب الراء فيه بأن مضمرة؛ لأنه لما تقدم في أول البيت مصدر وهو قولها: « لبس » أضمرت أن ونصبت بها تقر ليعطف مصدر على مصدر، والتقدير: ولبس عباءة وقرة عيني، ولو رفعت « وتقرعيني » لجاز على أن ينزل [ الفعل منزلة المصدر؛ على نحو قولهم في المثل: تسمع بالمعيدي لا أن تراه (١)؛ فتسمع منزل ] (٢) منزلة: سماعك (٣).

# الشاهد الثاني والثمانون بعد الألف(١٠٥)

#### 

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط.

قوله: « معتر » بتشديد الراء، وهو المعترض للمعروف، قوله: « **أترابًا** »: جمع ترب بكسر التاء المثناة من فوق وسكون الراء، وترب الرجل: لدته، وهو الذي يولد في الوقت الذي ولد فيه <sup>(٦)</sup>.

### الإعراب:

قوله: « لولا » لامتناع الثاني لوجود الأول؛ نحو قولك: لولا زيد لهلك عمرو؛ فإن هلاك عمرو منتفٍ لوجود زيد، قوله: « توقع معتر »: كلام إضافي مبتدأ، خبره محذوف تقديره: لولا ] (٧) توقع

<sup>(</sup>١) من أمثلة النحويين، وينظر مجمع الأمثال للميداني ( ١٢٩/١ )، رقم ( ٦٥٠ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ينظر ابن يعيش ( ٢٥/٧ )، وهو شاهد على أنه لو كان الأول مصدرًا صريحًا لجاز لك أن تظهر « أن » في الثاني كبيت الشاهد، فلو قال: وأن تقر عيني لجاز لأن الأول مصدر، وهو من المواضع التي يطرد فيها نصب المضارع بإضمار أن جائزة الإظهار، وهو أن يكون الفعل معطوفًا على اسم صريح.

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٢٦٩ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٢٠/٤ )، وأوضح المسالك ( ١٧٦/٤ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٢/٤ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر البسيط، وهو لقائل مجهول يرغب في الغنى ليوزع ماله على الفقراء والمساكين، وانظر بيت الشاهد في شرح شذور الذهب ( ٥٠٤)، والهمع ( ١٧/٢)، والدرر ( ٩٢/٤)، والتصريح ( ٢٤٤/٢)، والأشموني ( ٣١٤/٣). ( ٣) قال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد في حاشيته على أوضح المسالك ( ١٩٤/٤): « أتراب مصدر أترب الرجل إذا استغنى وصارت أمواله كالتراب، والترب بفتح التاء والراء هو النقر، قال: وقرأه العيني بكسر التاء وسكون الراء، وفسره بلَّدة الرجل، ومن يكون في سنه، وتبع الصبان، والشيخ خالد، وليس من الصواب في قليل ولا كثير. (٧) إلى هنا نهاية السقط في النسخة ( أ ).

معتر موجود، قوله: « فأرضيه »: عطف على قوله: « توقع معتر »، قوله: « ما كنت »: جواب لولا، والضمير المتصل اسم كان، وقوله: « أوثر »: جملة من الفعل والفاعل؛ خبره، وقوله: « أترابًا »: مفعول لقوله: « أوثر ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فأرضيه » حيث نصب الفعل بعد الفاء التي عطف بها على اسم غير شبيه بالفعل (١٠). الشاهد الثالث والثمانون بعد الألف (٣٠٢)

طنبى إِنِّي وَقَتْلِي سُلَيْكًا ثُمَّ أَعْقِلَهُ كَالثَّوْرِ يُضْرَبُ لَاَّ عَافَتِ البَقَرُ

أقول: قائله هو أنس بن مدركة الخثعمي.

وهو من البسيط.

قوله: « سليكًا » بضم السين المهملة؛ اسم رجل، وسبب هذا أن سليكًا مر في بعض غزواته ببيت من خثعم وأهله خلوف فرأى فيهن امرأة بضة شابة فاعتلا بها، فأخبر أنس بن مدركة بذلك فأدركه فقتله، ثم أنشد:

### إني وقتلي سليكتا...... إلــــــخ

قوله: « ثم أعقله »: من عقلت القتيل إذا أعطيت ديته، قوله: « عافت البقر »: من عاف الرجل الطعام والشرب يعافه عيافًا، أي: كرهه فلم يشربه فهو عائف، والمعنى: أن البقر إذا امتنعت من شروعها في الماء لا تضرب لأنها ذات لبن، وإنما يضرب الثور لتفزع هي فتشرب. الإعراب:

قوله: « إني » الياء اسم إن، قوله: « وقتلي »: مصدر مضاف إلى فاعله، و « سليكًا » مفعوله، والجملة عطف على اسم إن (٤)، قوله: « كالثور »: خبر إن، قوله: « يضرب » على صيغة

<sup>(</sup>١) هو شاهد لاطراد نصب المضارع بإضمار أن جائزة الإظهار وبيان أنه لا يختص بالواو بل يجوز في المعطوف بغيرها كالفاء وثم، وأو. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٤٨/٤، ٤٩ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٦٩ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٢١/٤ )، وأوضح المسالك ( ١٧٧/٤ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٢/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، وقد نسبه الشارح وذكر معناه، وانظره في الخزانة ( ٤٦٢/٢ )، وشرح شذور الذهب ( ٤٠٦ )، والهمع ( ١٧/٢ )، والتصريح ( ٢٤٤/٢ )، واللسان: « ثور »، و « وجع »، والأغاني ( ٣٥٧/٢٠ )،

والحيوان ( ١٨/١ )، ط. هارون، والدرر ( ٩٣/٤ ).

<sup>(</sup>٤) عطف المصدر ومعموله على ما قبله لا يسمى عطف جملة.

المجهول؛ جملة وقعت حالًا عن الثور، قوله: « لما » بمعنى: حين، و « عافت البقر »: جملة من الفعل والفاعل.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ثم أعقله » حيث نصب الفعل بعد ثم التي عطف بها على اسم غير شبيه بالفعل (١). الشاهد الرابع والثمانون بعد الألف (٣٠٢)

المناعني إلا يَسِيرُ بِشُرْطَةِ وعهدِي به قَيْنًا يِفَشُّ بِكِيرٍ اللهَ اللهُ اللهُ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: ( بشرطة ) بضم الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الطاء، وهي واحدة الشرط؛ من أشرط فلان نفسه لأمر كذا؛ أي: أعلمها وأعدها، وسمي الشرط؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون بها، قال الجوهري: واحد الشُّرْط: شُرْطة وشُرْطِيِّ (<sup>؛)</sup>.

قوله: «قينًا » بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف وبعدها نون، وهو الحداد، قوله: «يفش»: من فش الكير إذا أخرج ما فيه من الريح، و « الكير » بكسر الكاف وسكون الياء آخر الحروف، وهو كير الحداد، وهو زق، أو جلد غليظ ذو حافات، المعنى: أتعجب منه، وقد كان أمس حدادًا ينفخ بالكير، واليوم رأيته والى الشرطة، وهذا من عجب الزمان.

### الإعراب:

قوله: « وما » الواو للعطف إن تقدمه شيء، وما نافية، و « راعني »: جملة من الفعل والمفعول، وقوله: « يسير »: فاعل راعني بالتأويل؛ على ما يجيء الآن، قوله: « بشرطة »: يتعلق يسير.

قوله: « وعهدي »: مصدر مضاف إلى فاعله مرفوع بالابتداء، و « به » يتعلق به، تعلق المفعول بالفاعل، والضمير يرجع إلى ما يرجع إليه الضمير الذي في يسير، وهو الشخص الذي يذمه، وقوله: « قينًا »: نصب على الحال، والواو في « وعهدي » للحال.

<sup>(</sup>۱) ينظر الشاهد رقم ( ۱۰۸۱، ۱۰۸۲ ). (۲) ابن الناظم ( ۲۷۰ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، ولم ينسب في مراجعه، وانظره في الخصائص (٢٧/٢)، وابن يعيش (٢٧/٤)، والمغنى (٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) الصحاح مادة: « شرط ».

قوله: « يفش »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الراجع إلى ما يرجع إليه الضمير الذي في « به »، وهذه الجملة في محل الرفع على أنها خبر للمبتدأ، وقوله: « بكير » يتعلق بيفش.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إلا يسير » برفع الراء، والتقدير فيه: إلا أن يسير، وأن مصدرية والتقدير: وما راعني إلا سيره، فلما حذفت أن بقي الفعل مرفوعًا على أصله، وذلك كما في قولهم (١): تسمعُ بالمعيدي خير من أن تراه، وأصله: وأن تسمع؛ أي: وسماعك به خير من رؤيتك إياه (٢).

الشاهد الخامس والثمانون بعد الألف (٢٠٠٠)

مُن فلم أَرَ مثلَها خُباسَةَ واحدِ ونَهْنَهْتُ نفسي بعدَ ما كدتُ أفعلَهُ

أقول: قائله هو عامر بن جؤين الطائي، وهو من الطويل.

قوله: « خباسة » بضم الخاء المعجمة وتخفيف الباء الموحدة وبعد الألف سين مهملة، قال الجوهري: الخباسة بالضم؛ المغنم (٥)، قوله: « ونهنهت نفسي » أي: زجرتها وكففتها، يقال نهنهت الرجل عن الشيء فتنهنه، أي: كففته وزجرته، ونهنهت السبع إذا صحت به لتكفه.

### الإعراب:

قوله: « فلم أر مثلها » الفاء للعطف إن تقدمه شيء، « ولم أر » تحتمل وجهين: إن جعلت الرؤية من العلم كان قوله: « مثلها » في موضع المفعول الثاني، وإن جعلتها من رؤية البصر جاز

فكم للسعيد من هجائه مؤيلة تسير ضحا حاذات قيد ومرسله أردت بها فتكا فلم أرتضي له ونهنهت نفسي...... إلخ

<sup>(</sup>١) مثل قالته العرب لمن مخبره أحسن من منظره، وأول من قاله: المنذر بن ماء السماء. مجمع الأمثال ( ٦٥٥ ).

<sup>(</sup>٢) هو موضع لحذف « أن » قبل المضارع في غير المواضع المطردة، وفي هذه الحالة يلغى عملها غالبًا لضعفها بالحذف على غير قياس. ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٥٠/٤ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٧٠ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٢٣/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وهو لعامر بن جؤين الطائي على الصحيح، قاله يصف مظلمة هم بها ثم صرف نفسه عنها، ويروى البيت هكذا:

وانظر الكتاب ( ٣٠٧/١ )، وشواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك ( ١٠١ )، والأغاني ( ٩٣/٩ )، والإنصاف ( ٥٦١ )، وشرح الأشموني ( ٣١٥ ٣)، وشرح شواهد المغني ( ٩٣١ ).

<sup>(</sup>٥) الصحاح مادة: « خبس ».

لك فيه وجهان - أيضًا -:

أحدهما: أن يكون مفعولًا، وقوله: « خباسة واحد »: كلام إضافي بدل من مثلها.

[ والآخر: أن يكون مثلها ] (١) صفة خباسة واحد، ولكنه لما تقدم عليها انتصب على الحال، قوله: « ونهنهت »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « نفسي »: كلام إضافي مفعوله، وقوله: « بعد »: نصب على الظرف، وكلمة « ما » مصدرية، والتقدير: بعد قربي من الفعل، والتاء اسم كاد، وقوله: « أفعله » خبره.

### والاستشهاد فيه:

حيث نصب اللام، قال سيبويه: لأن أصله: أن أفعله، فحذف أن، وبقي عمله وهو النصب  $(^{7})$ ، وقال غيره: أصله: لأن أفعله ثم حذف ليكون مفعولًا من أجله مثل: عسيت أن أقوم، أي: للقيام  $(^{7})$ .

# الشاهد السادس والثمانون بعد الألف (١٠٥)

وأن أشهدَ اللذَّات هل أنت مُخْلِدِي؟ أحضُرَ الوَغَى وأن أشهدَ اللذَّات هل أنت مُخْلِدِي؟ أقول: قائله هو طرفة بن العبد البكري، وهو من قصيدته المشهورة التي أولها هو قوله: ١ - لِخَوْلَةَ أَطْلاَلٌ بِبَرْقَةِ ثَـهْمَدِ ظللت بها أبكي وأبكي إلى الغد ٢ - وُقُوفًا بِها صحبي عَلَى مطيّهمْ يَقُولُونَ لَا تَهْلَكْ أَسَى وَتَجَلَّدِ

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى .....

بالنصب ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٥٠/٤ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>۲) قال سيبويه ( ۳۰۲/۱ ، ۳۰۷): « ومثله لعامر بن جؤين الطائي ( البيت ) فحملوه على « أَنْ » لأَن الشعراء قد يستعملون أَنْ هاهنا مضطرين كثيرًا ». وانظر التصريح بمضمون التوضيح للأزهري ( ۲٤٥/۲ )، والإنصاف ( ۲۰۲، ۵۲۳ )، وقضية الشبه في النحو العربي ( ۲۰۲ )، وابن يعيش ( ۱٥/۷ ).

 <sup>(</sup>٣) قال ابن مالك: « وقد لا يلغون فينصبون بها المضارع كقوله ( البيت ) قال سيبويه: أراد: بعد ما كدت أن أفعله،
 وهو قليل لا يقاس عليه، ورآه الكوفيون مقيسًا ورووا: خذ اللص قبل يأخذك، وأنشدوا:

<sup>(</sup>٤) شرح ابن عقيل (٢٤/٤).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، من معلقة طرفة المشهورة التي يعاتب فيها أهله، والتي جاءت فيها بعض الحكم، ديوانه (١٩)، والشاهد (٣٢)، ط. دار صادر، ومطلعها:

خولة أطلال ببرقة ثهمد تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد وانظر الشاهد رقم ( ٩٣ ) من شواهد هذا الكتاب.

شواهد إعراب الفعل \_\_\_\_\_\_ الفعل \_\_\_\_\_

إلى أن قال:

٣ - رَأَيْتُ بَنِي غَبْرَاءَ لا يُنْكِرُونَنِي وَلا أَهلُ هَذَاكَ الطُّرَافِ المُمَدَّدِ
 ٤ - ألا أيهذا..... إلى المسخ

وقد ذكرناها في شواهد اسم الإشارة (١)، وهي من الطويل.

١ - قوله: « ظللت بها أبكي وأبكي إلى الغد » رواية، والأشهر من الرواية « تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد ».

٤ - قوله: « الوغى » بفتح الواو والغين المعجمة؛ الحرب، وأصله: الصوت في الحرب ثم يكنى به عن الحرب نفسها، يقول: يا من يلومني أن أحضر الحرب وأن أنفق في الحمر وغيرها من أبواب الفتوة واللذة، هل في وسعك أن تخلدني فأكف عن ذلك؟

### الإعراب:

قوله: « ألا » للتنبيه، و « أي »: منادى حذف منه حرف النداء، والتقدير: يا أيهذا الزاجري، وإنما حذف لأن الاسم الذي فيه اللام لا تدخله « يا » لأنه للتعريف، ويمتنع اجتماع [ يا، وأل ] (٢) التي للتعريف؛ ولهذا جعل أي منادى ليفصل بين حرف النداء وبين الذي فيه اللام.

وقوله: «هذا »: صفة لأي، وقوله: « الزاجري »: بدل من هذا، وفي الحقيقة هو المنادى، ولكن جيء بأي كما ذكرنا، والألف واللام فيه بمعنى الذي تقديره: يا أيهذا الذي يزجرني، فلذلك أضيف إلى ياء المتكلم، قوله: « أحضر الوغى » أصله: أن أحضر الوغى، وهي مصدرية، تقديره: الذي يزجرني عن حضور الحرب، قوله: « وأن أشهد »: عطف على أحضر الوغى، وقوله: « اللذات »: يرجرني عن حضور الحرب، قوله: « وأن أشهد »: معلف على أحضر الوغى، وقوله: « اللذات ». مفعول أشهد، و « هل » للاستفهام، و « أنت » مبتدأ، و « مخلدي »: كلام إضافي خبره.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أحضر الوغى » على رواية من نصب الراء على إضمار أن، وهو شاذ، والأصل أن « أن » إذا حذف أن يبقى الفعل مرفوعًا؛ فالحاصل أنه يجوز فيه الوجهان: الرفع وهو الأصل، والنصب على الشذوذ، فافهم (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٩٣ ). (٢) ما بين المعقوفين زيادة يحتاج إليها المقام.

<sup>(</sup>٣) حذف « أن » وبقاء عملها هو مذهب كوفي ويجيزون أيضًا الرفع، والنصب مع الحذف شاذ عند البصريين، ينظر ارتشاف الضرب لأبي حيان ( ٢٢٣/٢ )، والإنصاف ( ٥٦٠ - ٥٦٢ )، والتصريح بمضمون التوضيح ( ٢٤٥/٢ )، وشرح الرضي على الكافية ( ٨٠/٤ )، وتسهيل الفوائد لابن مالك ( ٢٣٣ )، وينظر الشاهد السابق ( ١٠٨٤ ).

# الشاهد السابع والثمانون بعد الألف (۲۰۱)

### ١٠٨٧ أكم تَسْأَلِ الرَّبْعَ القَوَاءَ فَيَنْطِقُ

أقول: قائله هو جميل بن عبد اللَّه صاحب بثينة بنت الحبي، وتمامه:

...... وهل يُخْبِرَنْكَ اليومَ بَيْدَاءُ سَمْلَقُ

وهو من قصيدة من الطويل، والبيت المذكور أولها، وبعده قوله (٣):

وأحْدَبَ كادتْ بعدَ عَهْدِك تَخْلَقُ ونفْخُ الصَّبَا والوابلُ التُبَعِّقُ ومَلَّ الوُقُوفَ العَنْتَرِيسُ المنَوَّقُ الا تَزْجُو القلبَ اللَّجُوجَ فَيَلْحَقُ لعلكَ مِنْ أسبابِ بَشْنَةَ تُعْتَقُ لعلكَ مِنْ أسبابِ بَشْنَةَ تُعْتَقُ وبَعْضُ بِعَادِ البَيْنِ والتَّأْيِ أشفق

٢ - بمختلفِ الأزواحِ بين سُويْقةِ
 ٣ - أَضَوَّتْ بها النَّكْبَاءُ كل عَشِيَّةٍ
 ٤ - وقفتُ بها حتى تجلَّتْ عَمَايَتِي
 ٥ - وقال خليلي إنَّ ذا الصبابة
 ٢ - تَعَزَّ وإنْ كَانَتْ عليكَ كريمةً
 ٧ - فقلتُ لهُ إنَّ البعَادَ يشُوقُنِي

١ - قوله: « الربع » هو الدار بعينها حيث ما كانت، والجمع: أربع وربوع ورباع، والمربع: المنزل في الربيع خاصة، قوله: « القواء » بفتح القاف؛ القفر، يقال: ربع قواء ودار قواء؛ أي: خلاء، قوله: « بيداء » بفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف، وهو القفر الذي يبيد من سلك فيه، أي: يهلك، قوله: « سملق » بفتح السين المهملة وسكون الميم وفتح اللام، وهي الأرض التي لا تنبت، وهي المستوية السهلة.

والمعنى: يقول ألم تسأل الربع فيخبرك عن أهله ويشفيك من خبره، ثم رجع وقال: وهل يخبرنْكَ قفر لا نبات فيه؟

٢ - قوله: « سويقة » بضم السين؛ اسم موضع.

<sup>(</sup>١) أوضع المسالك ( ١٦٧/٤ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، وهو مطلع قصيدة طويلة لجميل بثينة في الغزل، وقد ذكر الشارح بعض أبياتها، ديوان جميل بثينة ( ۱۲/۲ )، والمغني ( ۱۲۸/۱ )، وشرح أبيات جميل بثينة ( ۲۷/۳ )، والمغني ( ۱۲۸/۱ )، وشرح أبيات سيبويه ( ۲۰۱/۲ )، وشرح التصريح ( ۲۲۰/۲ )، وشرح شواهد المغني ( ۲۷٪ )، والأغاني ( ۲۲/۸ )، والحزانة ( ۲۲/۸ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الأبيات والقصيدة في ديوان جميل بثينة ( ١٤٤ )، د. حسين نصار، و ( ١٣٧ ) سلسلة شعراؤنا، وانظرها في الأغاني ( ١٤٦/٨ )، والخزانة ( ٢٤/٨ ).

شواهد إعراب الفعل \_\_\_\_\_\_ ١٨٨٩ \_\_\_\_

٣ - وكذلك « أحدب » موضع، و « الوابل »: المطر العظيم القطر، و « المتبعق » بالعين المهملة، يقال: تبعقت المزن إذا مطرت بشدة، وكذلك انبعقت.

٤ - و « الغيابة » (١) بالغين المعجمة، وهي كل شيء أظل الإنسان من فوق رأسه مثل: السحابة والغبرة والظلمة ونحوها، و « العنتريس »: الناقة الصلبة الشديدة، والنون زائدة، قوله: « المنوق »: من قولهم بعير منوق، أي: مذلل مروض.

### الإعراب:

قوله: « ألم تسأل » الهمزة للاستفهام، والمراد به: التقرير، « ولم تسأل »: جملة من الفعل والفاعل، و « الربع »: مفعوله، والمفعول الثاني لتسأل محذوف، والتقدير: ألم تسأل الربع القواء عن أهله؟ قوله: « القواء » بالنصب صفة للربع.

قوله: « وهل يخبرنك »: فعل ومفعول، و « بيداء »: فاعله، و « سملق »: نعت لها، ويروى: تخبرنك بالتاء المثناة من فوق وبالياء آخر الحروف، فمن روى بالمثناة من فوق فلأن البيداء مؤنثة لأن الهمزة في آخرها للتأنيث، ومن رواه بالياء آخر الحروف حمله على التذكير لأن تأنيثها غير حقيقي.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فينطق » حيث رفع على أنه انقطع [ عن ] (٢) ما قبله وجعله خبر مبتدأ مضمر، أي: فهو ينطق، وهو أحد وجهي الرفع في قولك: ما تأتينا فتحدثنا، ولو نصب لجاز، ولكن القوافي مرفوعة (٣)، وقال ابن هشام: الفاء فيه للاستئناف عند بعضهم، والتقدير: فهو ينطق؛ لأنها لو كانت للعطف لجزم ما بعدها، ولو كانت للسببية لنصب، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَمُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [ مريم: ٣٠] بالرفع، أي: فهو يكون حينئذ (٤).

<sup>(</sup>١) في الأبيات: «عمايتي » وشرحها هنا بغمايتي. (٢) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك: « وكل موضع يدخل فيه الاستفهام على النفي فنصبه جائز على هذا المعنى، ولك فيه الجزم بالعطف على معنى: ألم تأتنا فلم تحدثنا، والرفع على الاستثناف وإضمار مبتدأ كما قال: ( البيت ) كأنه قال: فهو ينطق ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٣١/٤ ).

<sup>(</sup>٤) قال ابن هشام: « وقوله: ( البيت ) فإنها – أي الفاء – للاستثناف؛ إذ العطف يقتضي الجزم، والسببية تقتضي النصب »، أوضح المسالك ( ١٦٧٤، ١٦٨ )، وقال المصرح في علة ذلك: « لأنه في جواب الاستفهام، وقيل: إن الفعل وحده ». ينظر التصريح ( ٢٤١/٢ ).

### الشاهد الثامن والثمانون بعد الألف (۲٬۱)

### مَنْ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: « شنًا » بفتح الشين المعجمة وتشديد النون، وهي القربة الخلق البالي، وكذلك الشنة، و « البيداء »: المفازة، ويجمع على بيد بكسر الباء، و « بلقع » بفتح الباء الموحدة وسكون اللام وفتح القاف وفي آخره عين مهملة، قال الجوهري: البلقعُ والبلقعة: الأرض القفر التي لا شيء بها، يقال: منزل بلقعٌ بغير الهاء إذا كان نعتًا، فإن كان اسمًا قلتَ: انتهينا إلى بلقعة ملساء (٣).

### الإعراب:

قوله: « أردت »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « لكيما » يجوز أن تكون كي تعليلية أو مصدرية؛ على ما نذكره، وقوله: « تطير » منصوب بأن، و « بقربتي » صلة تطير، يقال: طار به إذا ذهب به سريعًا، قوله: « وتتركها » بالنصب عطف على قوله: « أن تطير »، قوله: « شنًا »: نصب على الحال بتأويل: مشنة؛ من التشن، وهو اليبس في الجلد، والباء في « ببيداء » تتعلق بمحذوف تقديره: شنًا كائنة ببيداء، و « بلقع »: صفة بيداء.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لكيما أن تطير » فإنه يجوز فيه الوجهان:

أحدهما: أن تكون تعليلية مؤكدة باللام.

والآخر: أن تكون مصدرية مؤكدة بأن، وأن فيه زائدة غير عاملة لأن كيما تنصب الفعل بنفسها، ولا يجوز إدخال ناصب على ناصب. فافهم.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ١٧٧/٤ )، أوضع المسالك ( ١٤٥/٤ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، وهو بلا نسبة في الإنصاف ( ٥٨٠)، والجنى الداني ( ٢٦٥)، وابن يعيش ( ١٦/٩)، ( ١٩/٧)، والمغني ( ١٨٢)، والحزانة ( ١٦/١)، ورصف المباني ( ٢١٦)، والتصريح ( ٢٣١/٢)، وشرح شواهد المغنى ( ٥٠٨).

<sup>(</sup>٣) الصحاح مادة: « بلقع ».

شواهد إعراب الفعل \_\_\_\_\_\_ ١٨٩١

# الشاهد التاسع والثمانون بعد الألف (۲٬۱)

أقول: قائله هو حاتم بن عدي أحد كرماء العرب المشهورين، وتمامه (٣):

وأخرجْتُ كَلْبِي وهو في البيت داخِلُهْ

وهو من الطويل، المعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « فأوقدت » الفاء للعطف، وأوقدت: جملة من الفعل والفاعل، و « نارًا » مفعوله، ويروى: ناري بياء الإضافة، قوله: « كي » للتعليل، قوله: « ليبصر » اللام للتعليل – أيضًا – ويبصر بالنصب بإضمار أن بعد اللام، وهو فعل، وفاعله الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى الضيف، و « ضوءها »: كلام إضافي مفعول يبصر، قوله: « وأخرجت »: جملة من الفعل والفاعل عطف على قوله: « فأوقدت »، قوله: « كلبي »: كلام إضافي مفعول أخرجت، قوله: « وهو في البيت داخله »: جملة حالية.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: «كي ليبصر ضوءها » فإن كي هاهنا يتعين أن يكون حرفًا جارًا للتعليل بمعنى اللام لظهور اللام بعدها، وإنما جمع بينهما للتأكيد، وهذا تركيب نادر.

### الشاهد التسعون بعد الألف(١٠٠٠)

إذن واللَّهِ نرميَهم بحربٍ يُشِيبُ الطُّفْلَ مِنْ قَبْلِ المَشِيبِ الطُّفْلَ مِنْ قَبْلِ المَشِيبِ

أقول: قيل إن قائله هو حسان بن ثابت ، ولم أجده في ديوانه، وهو من الوافر، المعنى ظاهر.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ١٧٦/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وقد اختلف في قائله، فقيل لحاتم الطائي، وقيل لغيره، وهو من قصيدة في الكرم، ودعوة الضيوف للعطاء والجود، وانظر الشاهد في المغني ( ١٨٣/١ )، ومجالس ثعلب ( ٣٤٩ )، وشرح شواهد المغني ( ٥٠٩ )، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٦٩٧ ).

<sup>(</sup>٣) ديوان حاتم ( ١٣٦ ) ( شعراؤنا )، وروايته في ديوان الحماسة هكذا: ( فأوقدت ناري ثم اتقيت ضوءها ) وعلى ذلك فلا شاهد فيه.

<sup>(</sup>٤) أوضع المسالك (١٥٧/٤).

<sup>(</sup>٥) البيتُ من بحر الوافر، وهو في الفخر بالشجاعة والحرب، وهو بيت مفرد قاله حسان بن ثابت، وهو في ديوانه =

### الإعراب:

قوله: « إذن » حرف أو اسم على الاختلاف، والأكثر أن يكون جوابًا لإِنْ، أو لو ظاهرتين، أو مقدرتين، وقد مرَّ قبله واحد منهما، قوله: « والله » مجرور بواو القسم.

قوله: « نرميهم »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، و « بحرب » يتعلق به في محل النصب على المفعولية، قوله: « تشيب الطفل »: جملة من الفعل والفاعل هو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى الحرب، والمفعول وهو الطفل، والجملة في محل الجر على أنها صفة لحرب، قوله: « من قبل » يتعلق بقوله: تشيب.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إذن والله نرميهم » حيث نصب نرميهم؛ لكنه فصل بينها وبين إذن بالقسم، وقد علم أن شرط إعمال إذن أربعة: كونها جوابًا، والتصدير، وكون الفعل مستقبلًا، واتصالها بالفعل، والفصل بينهما بالقسم لا يضر؛ كما لا يضر الفصل بين المضاف والمضاف إليه؛ كما في قول بعض العرب: هذا غلام والله زيد (١)، وقال ابن عصفور: ويجوز الفصل بينهما أيضًا بالظرف وحرف الجر نحو: إذن في الدار أكرمَك بالنصب (٢).

# الشاهد الحادي والتسعون بعد الألف (٢٠٠٠)

المَا جِنْتَنَا فَاصْرِفَنَّه كَمَا يَحْسَبُوا أَنَّ الهَوَى حَيْثُ تَنْظُرُ

أقول: قائله هو جميل بن معمر العذري، وهو من قصيدة من الطويل،.....

<sup>= (</sup> ٣٧١ )، ط. دار المعارف، تحقيق: د. سيد حنفي حسنين، وانظر بيت الشاهد في المغني ( ٦٩٣ )، وشرح شذور الذهب ( ٣٧٦ )، والتصريح ( ٢٣٥/٢ )، والهمع ( ٧/٢ )، والدرر ( ٧٠/٤ )، وشرح شواهد المغني ( ٩٧ )، وشرح الأشموني ( ٢٨٩/٣ ).

<sup>(</sup>١) قال سيبويه: « هذا باب (إذن ): اعلم أن (إذن ) إذا كانت جوابًا وكانت مبتدأة عملت في الفعل عمل: أرى في الاسم إذا كانت مبتدأ، وذلك قولك: إذن والله أجيئك، وإذن آتيك، ومن ذلك - أيضًا - قولك: إذن والله أجيئك، والقسم هاهنا بمنزلته في: أُرى، إذا قلت: أرى والله زيدًا فاعلًا ﴾. الكتاب ( ١٢/٣ )، وينظر الأصول في النحو لابن السراج ( ١٠٤/٢ ).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عصفور: « ويجوز الفصل بينها وبين معمولها بالقسم والظرف الجار والمجرور نحو قولك « إذن والله أكرمَك، وإذن في الدار آتيك » المقرب لابن عصفور ( ٢٦٢/١ ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ١٧٩/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طويلة لجميل بثينة في الغزل، ديوانه ( ٩٠ )، د. حسين نصار، وهو أيضًا في ديوان عمر بن أبي ربيعة ( ١٢٤ )، ط. دار الكتب العلمية، و ( ١٠١ ) بشرح الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، =

وأولها هو قوله <sup>(١)</sup>:

أَبِنْ لِي أُغَادِ أَنْتَ أَمْ مُتَهَجُّرُ وَلَاحَ لَهَا خَدٌ مَلِيحٌ وَمَحْجِرُ الْآ غَلَتُ الْقَادُ حِينَ تُدبرُ الْآءَةُ حِينَ تُدبرُ وظَاهِرْ بِبُغْضٍ إِنَّ ذَلكَ أَسْتَرُ يَرِدْ فِي الذِي قَدْ قُلتَ وَاشٍ ويُكثِرُ يَجِدُ عَلينَا نَشرُهُ حينَ يُنشَرُ يَعِدُ عَلينَا نَشرُهُ حينَ يُنشَرُ الْآ جِئتَ حَتَّى كَادَ حُبُكَ يَظْهَرُ الْآ جِئتَ حَتَّى كَادَ حُبُكَ يَظْهَرُ لِصَرِمِ ولَا هذَا بِسَاعَةَ تُقصِرُ لِصَرِمِ ولَا هذَا بِسَاعَةَ تُقصِرُ عَليكَ عُيُونَ الكَاشِحِينَ وأَحْذَرُ عَليكَ عُيُونَ الكَاشِحِينَ وأَحْذَرُ يَخَافُ ويتقى عِرْضَهُ المُتَفَكِّرُ يَخَافُ ويتقى عِرْضَهُ المُتَفَكِّرُ تَهَامُ وما النَّجِدِيُّ والمُتَغَوِّرُ النَّعَورُ النَّاجِدِيُّ والمُتَغَورُ السَحِينَ والمُتَغَورُ السَحِينَ والمُتَغَورُ النَّعَامُ وما النَّجِدِيُّ والمُتَغَورُ السَحِينَ والمُتَغَورُ السَحِينَ والمُتَغَورُ النَّاجِدِيُ والمُتَغَورُ السَحِينَ والمُتَغَورُ السَحِينَ والمُتَغَورُ السَحِينَ والمُتَعَورُ السَحِينَ والمُتَغَورُ السَحِينَ والمُتَعَورُ السَحِينَ والمُتَعَرُ ومِنْ النَّهُ ومِنْ النَّهُ ويتَعَلَى الْمُعَورُ السَحِينَ والمُتَعَورُ السَحِينَ والمُتَعَلِينَ والمُتَعَلِينَ الْمُؤْرِ الْمَتَعَلِينَ والسَحِينَ والمُتَعَلِينَ والسَحِينَ والمُتَعَلِينَ والسَحِينَ والسَحِينَ والمُتَعَامِينَ ويتِينَ الْمُعَامِلُ السَحِينَ والمُتَعَلِينَ والمُعَلِينَ والمُتَعِينَ والْمَنْ ويتَعَلِينَ الْمُعَامِينَ والمُعَلِينَ ويتَعَلِينَ ويتَعَلَيْنَ ويتَعَلِينَ ويتَعْمَلُ ويتَعْمَلُ ويتَعْمَلُونَ الْمُعْرِدُ ويتَعْمَلِينَ والمُعْرِدُ ويتَعْمَلُ ويتَعْمَلُونُ ويتَعْمَلُونَ ويتَعْمَلُونُ ويتَعْمِينَ ويتَعْمَلُونَ ويتَعْمَلُونُ ويتَعْمِينَ ويتَعْمَامِينَ ويتَعْمَلُونُ ويتَعْمِينَ ويتَعْمَلُونُ ويتَعْمَلُونُ ويتَعْمِينَ ويتَعْمَلُ ويتَعْمَلُونُ ويتَعْمَلُ ويتَعْمَلُونُ ويتَعْمَلُونُ ويتَعْمَلُونُ ويتَعْمَلُونُ ويتَعْمَلُونُ ويتَعْمَلُونُ ويتَعْمَلُونُ ويتَعْمَلُونُ ويتَعْمِينَ ويتَعْمَلُونُ ويتَعْمِيْ ويتَعْمَلُ ويتَعْمَلُونُ ويتَعْمِينَ ويتَعْمِينَ ويتَعْمَلُونُ

١ – قوله: « أغاد » أي: أرائح، قوله: « أبِن لي »: من أبان يبين، أي: أظهر، قوله: « متهجر »: من التهجير وهو السير في الهاجرة.

٢ - قوله: « محجر » على وزن مجلس، قال في العباب: هو الحديقة، ومحجر العين - أيضًا - ما يبدو من النقاب، وحجر القمر إذا استدار بخط دقيق من غير أن يغلظ، وكذا إذا صارت حوله دارة من الغيم.

٥ - قوله: « واشِ » أي: حاسد يمشي بالنميمة.

٨ - قوله: « لصرام » أي: لانقطاع.

٩ - قوله: « الكاشحين » بالحاء المهملة؛ أي: الحاسدين.

\_ ومع ذلك كله فهو عند النحاة مغير عن أصله، انظر كتابنا تغيير النحويين للشواهد ( ٢٣٣ )، وانظره في الإنصاف ( ٥٨٦ )، والحني ( ١٧٧ )، والجني ( ١٧٧ )، والجني ( ١٧٧ )، والجني ( ٢١٨ )، والجني ( ٢١٣ )، والهمع ( ٦/٣ ). (٢٢٤ )، ورصف المباني ( ٢١٤ )، والهمع ( ٦/٣ ).

<sup>(</sup>١) انظر الأبيات المذكورة في قصيدة جميل بثينة في ديوانه ( ٩٠ – ٩٢ )، تحقيق: د. حسين نصار ( ١٩٦٧م )،

١١ - قوله: « والمتغور »: من الغور وهو تهامة وما يلي اليمن والحجاز.

١٢ – قوله: « وطرفك » بفتح الطاء المهملة، والطّرف: العين، والمعنى: وعينك.

### الإعراب:

قوله: « وطرفك »: كلام إضافي مبتداً، وقوله: « إما جئتنا » أصله: إن جئتنا، وإن للشرط، وما زائدة، قوله: « فاصرفنّه »: جواب الشرط؛ فلذلك دخلت الفاء، والضمير المنصوب يرجع إلى الطرف، والجملة كلها في موضع الرفع على الخبرية، قوله: « أن الهوى » بفتح همزة أن لأنه مفعول، فإن قيل: حسب يقتضي مفعولين، قلت: أن مع اسمها وخبرها سد مسد المفعولين، فقوله: « الهوى »: اسمه، وقوله: « حيث تنظر »: خبره.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كما يحسبوا » استدل به الكوفيون والمبرد على أن كما تنصب بنفسها بمعنى كيما؛ ألا ترى كيف نصب هاهنا: « يحسبوا » فعلامة النصب فيه سقوط النون من يحسبون، والصحيح ما ذهب إليه البصريون من أنه لا يثبت حرف ناصب بمحتمل قليل، ولو كانت كما ناصبة مثل كيما لكثر ذلك في كلام العرب نظمًا ونثرًا؛ كما كثر النصب بغيرها من النواصب.

والبيت المذكور يحتمل أن تكون النون في قوله: « يحسبوا » حذفت للضرورة، أو يكون الأصل فيه: كيما فحذفت الياء ضرورة؛ كذا قاله الفارسي  $^{(1)}$ ، وقال ابن مالك: الكاف فيه للتشبيه كفت بما، ودخلها معنى التعليل فنصبت، وذلك قليل  $^{(7)}$ .

# الشاهد الثاني والتسعون بعد الألف (٢٠٠٠)

لا تشتُم الناسَ كَمَا لا تُشتَمُ

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج؛ قاله النحاس (°).

<sup>(</sup>١) عقب عليه ابن مالك قائلًا: « وهذه دعوى لا دليل عليها أي النصب بكما وأصلها كيما. شرح الكافية الشافية ( ٨٢٠ )، وشرح التسهيل ( ١٧٣/٣ ).

<sup>(</sup>٢) انظر شرح التسهيل ( ١٧٣/٣ )، وشرح الكافية ( ١٥٣٥ ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ١٨٠/٤ ).

<sup>(</sup>٤) بيت من بحر الرجز قاله رؤبة من أرجوزة عدتها عشرة أبيات هذا آخرها، ملحق ديوانه ( ١٨٢ )، وانظر الشاهد في الكتاب ( ١١٢ )، والجنى الداني ( ٤٨٤ )، ورصف المباني ( ٢١٤ )، واللمع ( ١٥، ٥٩، ١٥٤ )، والهمع ( ٣٨/٣ )، والدر ( ٢١١/٤ ).

<sup>(</sup>٥) ليس في كتاب إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس.

والمعنى: لعلك لا تشتم، وما هاهنا هي الكافة، ولما كفت غيرت المعنى؛ كما أن لم لما كفت بما تغيرت عما كانت عليه، والمعنى: أنك إن شَتمت شُتمت وإذا لم تَشتم لا تُشتم، ولعلك إن لم تَشتم لا تُشتم.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كما لا تشتم » حيث رفع الفعل بعد قوله: « كما » ولم ينصب، فقال الكوفيون: لأنها لم تكن بمعنى كيما؛ فلذلك لم تنصب، وقال البصريون: هذا على أصله؛ لأن كما ليست من النواصب؛ كما ذكرنا في البيت السابق (١).

# الشاهد الثالث والتسعون بعد الألف (٢،٢)

<u>١٠٩٣</u> أما واللَّهِ أن لو كنت حرًا

أقول: أنشده سيبويه ولم يعزه إلى أحد، وتمامه:

وما بالحر أنت ولا العَتِيقِ

وهو من الوافر، والمعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « أما » بفتح الهمزة وتخفيف الميم؛ حرف استفتاح بمنزلة: ألا، وتكثر قبل القسم نحو: « والله » فإنه قسم، قوله: « أن لو » فأن رابطة أو زائدة على ما نذكره الآن، ولو للشرط، و « كنت حرًا »: جملة من اسم كان وخبره وقعت فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف. الاستشهاد فيه:

في قوله: « أن لو كنت » فإِنَّ أَنْ فيه جُعل حرفًا يربط جملة القسم بجملة المقسم عليه، والذي ذهب إليه سيبويه أنها زائدة، وقال في كتابه وقد ذكر أقسام أن: فأما الوجه الذي تكون

<sup>(</sup>١) انظر المسألة بالتفصيل في كتاب الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ( ٥٨٥ ) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ١٨١/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر لم ينسب لأحد في مراجعه، وقد ذكر الشارح أن سيبويه أنشده في كتابه، وهذا الكلام غير صحيح، وانظر الشاهد في الإنصاف ( ١٢١)، والمغني ( ٣٣/١)، والمقرب ( ٢٠٥/١)، والخزانة ( ١٤١٤)، والجنى الداني ( ٢٢٢)، والدرر ( ٩٦/٤)، ورصف المباني ( ١١٦)، والتصريح ( ٢٣٣/٢)، وشرح شواهد المغني ( ١١١)، كما يروى البيت برواية ليس فيها الشاهد، وانظر ذلك في كتابنا تغيير النحويين للشواهد ( ٢٤٠).

فيه لغوًا فنحو قولك: لما أن جاء، وأما واللَّه أن لو فعلت (١).

# الشاهد الرابع والتسعون بعد الألف (٣٠٢)

أقول: لم أقف على اسم راجزه، وبعد الشطر الأول هو قوله:

وصَارَ نَهْدًا كَالْحِصَانِ أَجْرَدَا كَانَ جَزَاثِي.....

قوله: « تمعددًا » معناه: غلُظَ وشبَّ، ويقال: تمعدد الرجل إذا تزيًّا يِزِيِّ معد وعيشهم، وكانوا أهل قشف وغلظ في المعاش، ومنه قيل للغلام إذا شب وغلظ: تمعدد [ وذكره الجوهري في باب (عد) ليدل على أن ميمه زائدة (٤) ] (٥).

### الإعراب:

قوله: « ربيته »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، و « حتى »: حرف ابتداء ابتدئت بعدها الجملة الفعلية الماضية وهي قوله: « إذا تمعددا ».

وقال ابن مالك في مثل هذا الموضع: إن حتى جارة وإن إذا في موضع جر بها؛ كما في قوله تعالى: ﴿ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مَ وَتَنَزَعْتُمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٢]، وقد روي ذلك عن الأخفش (١٥)، والجمهور على خلافه، وأنها حرف ابتداء، وإذا في موضع نصب بشرطها أو جوابها، وهاهنا قوله: « تمعددا » في موضع الشرط، وقوله: « كان جزائي » في موضع الجواب (٧)، وقوله: « جزائي »: كلام إضافي اسم كان، وقوله: « أن أجلدا »: خبره، والألف في أجلدا وتمعددا للإطلاق.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بالعصا أن أجلدا » فإن قوله: بالعصا يتعلق بأجلدا، وأجلدا معمول أن وصلتها،

<sup>(</sup>۱) انظر الكتاب ( ۱۰۲/۳ ). (۲) توضع المقاصد ( ۱۸٤/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الرجز المشطور غير منسويين في مراجعهما، وانظرهما في المنصف ( ١٢٩/١ )، والمحتسب ( ٣١٠/٢)، وابن يعيش ( ١٩/٩ )، وشرح شافية ابن الحاجب ( ٣٣٦/٢ )، والهمع ( ١١٢،٨٨/١ )، والحزانة ( ٤٣٠،٤٢٩، ٤٣٠ ).

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (ب).
 (٥) الصحاح مادة: «عدد».

<sup>(</sup>٦) قال ابن مالك في شرح التسهيل ( ٢١٠/٣ ): « وانفردت إذا بدخول حتى الجارة عليها كقوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا جَمَّهُوهَا ﴾ [الزمر: ٧١] » وأما ما روي عن الأخفش فلم أعثر عليه في معاني القرآن له، وهو في مغني اللبيب ( ٩٤ )، تحقيق: محمد محيى الدين.

<sup>(</sup>٧) انظر رأي الجمهور والأخفش في « حتى » الداخلة على « إذا » في مغني اللبيب ( ٩٤ ).

وقوله: بالعصا معمول معمول أن، واستدل به الفراء على جواز تقديم معمول معمول أن عليها.

وقال الجمهور: « أن » حرف مصدري، ومعمولها صلة لها، ومعمول معمولها من تمام صلتها، فكما لا تتقدم صلتها عليها، كذلك لا يتقدم معمول صلتها، وأجابوا عن البيت بأنه نادر لا يقاس عليه لقلته وبعده عن القياس، وأولوه – أيضًا – بأن التقدير: كان جزائي أن أجلد بالعصا أن أجلد، فحذف العامل الأول لدلالة الثاني عليه (١).

### الشاهد الخامس والتسعون بعد الألف (٢٠٢)

# وَلُولًا رَجَالٌ مِنْ رِزَامٍ أَعِدَّةٍ وَآلُ سُبَيْعِ أَو أَسُوءَكُ عَلْقَمَا اللهِ اللهِ عَلْقَمَا

أقول: قائله هو الحصين بن حمام المري (٤)، وهو من الطويل.

قوله: « أعزة »: جمع عزيز، قوله: « من رزام » بكسر الراء وتخفيف الزاي، هو أبو حي من تميم، وهو رزام بن مالك بن عمرو بن تميم.

### الإعراب:

قوله: « ولولا » الواو للعطف، ولولا لربط امتناع الثانية بوجود الأولى، وقوله: « رجال »: مبتدأ وتخصص بالصفة وهو قوله: « من رزام »، والتقدير: ولولا رجال كاثنون من رزام، وقوله: « أعزة »: صفة أخرى، قوله: « وآل سبيع »: كلام إضافي عطف [ عليه ]  $^{(\circ)}$ ، والخبر محذوف تقديره: موجودون؛ كما في قولك: لولا زيد، أي: لولا زيد موجود، قوله: « أو أسؤك » بالنصب بتقدير: أن، قوله: « علقمًا »: منادى مرخم تقديره: يا علقمة فحذف حرف النداء فصار علقمة ثم رخمه فصار علقم بفتح الميم على ما كان ثم أشبع الفتحة ألفًا.

<sup>(</sup>١) انظر رأي الجمهور والفراء والرد على الفراء في شرح التسهيل ( ١٢/٤ )، والأشموني وحاشية الصبان ( ٢٨٤/٣ )، وقال ابن مالك في شرح التسهيل في حديث عن أن: ﴿ ولا يتقدم معمولها عليها خلافًا للفراء، ولا حجة فيما استشهد به لندوره وإمكان تقدير عامل مضمر ﴾.

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد (٢٠٠/٤).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل نسبه الشارح، وانظره في سر الصناعة ( ٢٧٢/١ )، والمحتسب ( ٣٢٦/١ )، وابن يعيش ( ٣/ ٥٠/٣ )، والمدر ( ٧٨/٤ ).

<sup>(</sup>٤) شاعر فارسي جاهلي كان سيد بني سهم بن مرة، في شعره حكمة، وقد نبذ عبادة الأصنام، وقد مات قبل ظهور الإسلام سنة ( ١٠ ق.هـ ). الأعلام ( ٢٦٢/٢ ).

<sup>(</sup>٥) بياض في الأصل (أ، ب): والتكملة من نسخة الخزانة ( ٤١١/٤ ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أو أسوءك » حيث نصب الفعل بعد كلمة « أو » بتقدير أن، واعلم أن « أو » هذه ليست واقعة موقع: « إلى أن » أو « إلا أن »، ولكن هذا عطف في التقدير على اسم لولا بإضمار أن، والتقدير: أو أن أسوءك علقما، فهذا عطف على قوله: « رجال »، وإضمار أن بعد « أو » هذه ليس بلازم بخلاف أو التي بمعنى إلى أن، أو إلا أن فافهم.

الشاهد السادس والتسعون بعد الألف (٢٠١)

العطاءُ مِنَ الفُضُولِ سَمَاحَةً حَتَّى تَجُودَ وَمَا لَدَيْكَ قَلِيلُ اللهُ العَلْمَ العَلْمُ العَلِمُ العَلِمُ العَلْمُ العَلِمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْم

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الكامل. المعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « ليس » من الأفعال الناقصة، و « العطاء » اسمه، و « سماحة » خبره، قوله: « من الفضول »: جار ومجرور في محل الرفع على أنها صفة للعطاء، والتقدير: ليس العطاء الحاصل من فضول المال سماحة وجودًا، قوله: « حتى تجود » حتى للغاية، وتجود نصب بتقدير أن، قوله: « وما لديك قليل »: جملة و حالية، وما موصولة، « ولديك قليل »: جملة صلته ] (٣). الاستشهاد فيه:

في قوله: « حتى تجود » فإن حتى فيه بمعنى: « إلا أن »؛ فحتى هاهنا بمعنى الاستثناء. الشاهد السابع والتسعون بعد الألف (١٠٠٠)

الا رَسُولَ لَنَا مِنَا فَيُخْبِرَنَا اللهُ الله

أقول: قائله هو أمية بن أبي الصلت الثقفي، وتمامه:

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٠٣/٤).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، للمقنع الكندي، وهو في الجنى الداني ( ٥٥٥)، والمغني ( ١٢٥/١)، والخزانة ( ٣٧٠٣)، والمند ( ٢٩٧٣)، والمند ( ٣٧٢)، والمند ( ٣٧٢)، والمند ( ٣٧٢)، والمند ( ٣٧٢)، والمند ( ٣٠/٣). (٣) ما يين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(°)</sup> البيت من بحر البسيط، من قصيدة لأمية بن أبي الصلت تمتلئ بالمعاني الدينية والموت ووحدانية الله، ومطلعها ( ۱ الحمد لله ممسانا ومصبحنا ) وهي في ديوان أمية ( ۲۹ )، تحقيق: سيف الدين الكاتب، وانظر الشاهد في الكتاب ( ۳۳/۳ )، والأغاني ( ۱۲/٤ )، وخزانة الأدب ( ۲٤٨/۱ )، والرد على النحاة ( ۱۲۵ ).

| 1899 | الفعل <u> </u> | عراب ا | شواهد إ |
|------|----------------|--------|---------|
|------|----------------|--------|---------|

### ..... ما بعد غَايَتِنَا مِنْ رَأْسِ مُجْرَانَا

وهو من البسيط، المعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « ألا » هاهنا للتمني، ولذلك نصب جوابه المقرون بالفاء وهو قوله: « فيخبرنا »، ويجيء – أيضًا – للعرض والتحضيض، ومعناهما: طلب الشيء، ولكن العرض طلب بلين، والتحضيض طلب بحث، وكل تحضيض عرض من غير عكس، وإذا كان ألا للعرض يكون مختصًا بالفعلية، وأما التي للتمنى فتختص بالاسمية.

قوله: « رسول »: مبني على الفتح؛ لأن ألا تعمل عمل لا التبرئة، ولكن تختص التي للتمني بأنها لا خبر لها لفظًا ولا تقديرًا، وبأنها لا يجوز مراعاة محلها مع اسمها، وأنها لا يجوز إلغاؤها ولو تكررت (١)، قوله: « لنا منا » كل منهما جار ومجرور، فمحل الأول النصب على الحال.

قوله: « فيخبرنا » بالنصب جواب التمني، فلذلك دخله الفاء، والضمير المرفوع فيه يرجع إلى الرسول، قوله: « ما بعد غايتنا » في محل النصب لأنه مفعول ثان ليخبرنا، فما مبتدأ، وبعد غايتنا كلام إضافي خبره، قوله: « من رأس مجرانا »: حال من الغاية، والتقدير: ما بعد غايتنا حال كونها من رأس مجرانا، ومجرانا بضم الميم مصدر ميمي بمعنى الإجراء أضيف إلى نون المتكلم. الاستشهاد فيه:

في قوله: « فيخبرنا » حيث جاء منصوبًا بالفاء؛ لأنه جواب التمني، والنصب بتقدير: أن. الشاهد الثامن والتسعون بعد الألف (٣٠٢)

| لوْ نُعَانُ فَنَنْهَدَا | 1.94                               |
|-------------------------|------------------------------------|
|                         | ق                                  |
|                         |                                    |
|                         | أقول: لم أقف على اسم قائله، وصدره: |

سَرَيْنَا إِلَيهِمْ فِي جُمُوعٍ كَأَنَّهَا جِـبَالُ شَـرَوْرَى.

وهو من الطويل.

<sup>(</sup>١) انظر نصه في شرح الأشموني ( ١٥/٢ ). (٢) توضيح المقاصد ( ٢٠٦/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل؛ لقائل مجهول وهو في الفخر، انظر الأشموني ( ٣٣/٤ )، وسيأتي مرة أخرى برقم ( ١١٤٦ ).

قوله: « جموع »: جمع جمع وهو الجماعة، و « شرورى » بالشين المعجمة؛ اسم جبل لبني سليم، قوله: « نعان » على صيغة المجهول من العون، قوله: « فننهدا »: من نهد إلى العدو ينهد بالفتح فيهما، أي: نهض، ومنه المناهدة في الحرب وهي المناهضة.

### الإعراب:

قوله: « سرينا »: جملة من الفعل والفاعل، و « إليهم »: في محل النصب على المفعولية، قوله: « في جموع »: في محل النصب على الحال، والتقدير: سرينا إلى هؤلاء القوم ونحن في جماعة أو نحن مجتمعون، قوله: « كأنها جبال شرورى »: جملة في محل الجر على أنها صفة لقوله: « في جموع ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لو نعان » فإن لو هاهنا للتمني، ونصب الفعل بعدها بإضمار أن، وهو قوله: « فننهدا » أي: فأن ننهدا، ومنع ابن مالك كون لو للتمني وقدرها هاهنا [ وودنا ] (١) لو تعان، فهو جواب تمن إنشائي كجواب ليت، فحذف فعل التمني لدلالة لو عليه، فأشبهت ليت في الإشعار بمعنى التمني دون لفظه، فكان لها جواب كجواب ليت، وقال – أيضًا –: ولك أن تقول: ليس هذا من باب الجواب بالفاء بل من باب العطف على المصدر؛ لأن لو والفعل في تأويل مصدر. فافهم (٢).

# الشاهد التاسع والتسعون بعد الألف (٢٠٠٠)

<u>۱۰۹۹</u> قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزلِ

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وتمامه:

. بسِقْطِ اللَّوَى بينَ الدُّخُولِ فَحَوْمَلِ

وهو من قصيدته المشهورة، وقد ذكرنا غالبها َفي مواضع شتى من الكتاب.

قوله: « بسقط اللوى » بكسر السين وسكون القاف، وهو منقطع الرمل، و « اللوى » بكسر

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) انظر نصه في شرح التسهيل ( ٢٢٩/١ ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد (٢١٢/٤).

<sup>(</sup>٤) البيت مطلع معلقة امرئ القيس المشهورة التي كثرت منها الشواهد النحوية والبلاغية، انظرها في الديوان ( ٨ )، ط. دار المعارف، و ( ١١٠ )، ط. دار الكتب العلمية، وانظر بيت الشاهد في الجنى الداني ( ٦٣ )، والخزانة ( ٣٣٢/١ )، والدرر ( ٧١/٦ ).

اللام؛ حيث يلتوي الرمل ويرق، وإنما خص منقطع الرمل وملتواه؛ لأنهم كانوا لا ينزلون إلا في صلابة عن الأرض ليكون ذلك أثبت لأوتاد الأبنية وأمكن لحفر النؤي، وإنما تكون الصلابة؛ حيث ينقطع الرمل ويلتوي ويرق، و « الدخول وحومل » بلدان.

### الإعراب:

قوله: « قفا »: أمر للاثنين وأريد به الواحد لأن من عادتهم أن يخاطبوا الواحد بصيغة الاثنين؛ كما في قوله تعالى: ﴿ أَلْقِياً فِي جَهَنَمُ ﴾ [ق: ٢٤] والمخاطب هو مالك خازن النار، وقيل معناه: قف قف كرر للتأكيد، وكذلك المراد: ألق ألق، قوله: « نبك »: مجزوم لأنه جواب الأمر، قوله: « من ذكرى » أي: لأجل ذكرى حبيب وذكر منزل، وكلمة من للتعليل، والباء في « بسقط اللوى » في محل الجر لأنه صفة المنزل، والتقدير: ومنزل كائن في سقط اللوى، وكذلك محل « بين الدخول » الجر لأنه صفة لسقط اللوى، والتقدير: بسقط اللوى الكائن بين الدخول .

واستدل الجرمي بقوله: « فحومل » أن الفاء لا تفيد الترتيب في البقاع (١)، وأجيب عن هذا أن الفاء هاهنا بمعنى الواو، والتقدير: بين الدخول وحومل، ولهذا زعم الأصمعي أن الصواب روايته بالواو لأنه لا يجوز: جلست بين زيد فعمرو، ويجاب عن هذا بأن المراد بين مواضع الدخول فمواضع حومل؛ كما يجوز: جلست بين العلماء فالزهاد (٢).

وقال بعضهم: الأصل ما بين الدخول، فحذف ما دون بين، والفاء نائبة عن إلى، والتقدير: ما بين الدخول إلى حومل، ويحتاج على هذا القول إلى أن يقال: وصحت إضافة بين إلى الدخول لاشتماله على مواضع، أو لأن التقدير: بين مواضع الدخول، وكون الفاء للغاية بمنزلة (الى » غريب (٣).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « نبك » فإنه جواب الأمر فلذلك جزم؛ لأنه قد علم أن جواب غير النفي إذا خلا من الفاء وقصد الجزاء أن يجزم؛ لأنه جواب شرط دل عليه الطلب المذكور لقربه من الطلب،

<sup>(</sup>١) انظر رأي الجرمي في مغني اللبيب ( الفاء المفردة ) ( ١٦١ )، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ونصه: « أن الفاء لا تفيد الترتيب في البقاع ولا في الأمطار ».

<sup>(</sup>٢) انظر رأي الأصمعي في أوضح المسالك لابن هشام ( أول باب عطف النسق )، وكذلك في المغني ( الفاء المفردة ).

<sup>(</sup>٣) انظر نص هذا الرأي مسندًا للبغداديين في المغني لابن هشام: ( الفاء المفردة ) ( ١٦٢ ).

ولشبهه به في احتمال الوقوع وعدمه؛ فصلح أن يدل على الشرط ويجزم بعده الجواب بخلاف النفي.

# الشاهد المتمم للمائة بعد الألف(٢٠١)

١١٠٠ مَكَانَكِ تُحْمَدِي أَوْ تَسْتَرِيحِي مَكَانَكِ تُحْمَدِي أَوْ تَسْتَرِيحِي

أقول: قائله عمرو بن الإطنابة الأنصاري، وصدره (٣): وَقَـوْلِـي كُـلَّـمَا جَشَـأَتْ وجاشَتْ ......

وهو من قصيدة من الوافر، وأولها هو قوله:

١- أَبَتْ لِي عِفَّتِي وَأَبَى بَلَائِي

٢ - وإقْدَامِي عَلَى المَكْرُوهِ نَفْسِي

٣- وقولِي كُلَّمَا.....
 ٤- الأكسِبَهَا مَآثِرَ صَالِحاتٍ

ه - بِذِي شَطْبِ كَمِثْلِ الْمِلْح صَافِ

........................ إلــــخ وأَحْمِيَ بَعدُ عَنْ عِرْضٍ صَحِيحِ ونَفْسِ مَا تَقَرُّ عَلَى القَبيح

وأخْذِي الحَمدَ بالثَّمَنِ الرَّبِسيح

وضربي هامة البطل المشيح

وكان معاوية هي ينشد هذه الأبيات يوم صفين ويستشهد بها، وقال: كنت على فرس أغر محجل فما حملني على الإقامة إلا أبيات عمرو بن الإطنابة، وهي أجود ما قيل في الصبر في مواطن الحرب، وقال: يجب على الرجل تأديب ولده وأن يرويه من الشعر.

٢ - قوله: « البطل » بفتح الباء الموحدة والطاء، وهو الرجل الشجاع، و « المشيح »: المجد في الأمر؛ من أشاح يشيح.

٣ - قوله: « جشأت » بالجيم والشين المعجمة، يقال: جشأت نفسي جشوءًا إذا نهضت إليك، وجشأت من حزن أو فزع، وهو مهموز اللام، قوله: « وجاشت »: من الجيش، يقال: جاشت نفسى إذا لقست ولقست بمعنى غثت، وكذا غانت ورانت (1).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢١٦/٤).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر، من مقطوعة لعمرو بن الإطنابة منسوب إلى أمه، والمقطوعة في الشجاعة والثبات في الحرب، ويت الشاهد منتشر في كتب النحو، وانظره في الحصائص ( ٣/٣٠)، وابن يعيش ( ٧٤/٤)، والمغني ( ٢٠٣)، والخزانة ( ٢٠٨/٢)، والدرر ( ٨٤/٤)، والتصريح ( ٢٤٣/٢)، وشرح شواهد المغني ( ٥٤٦).

<sup>(</sup>٣) انظر المقطوعة في كثير من كتب الأدب وشرح شواهد النحو، وهي في الحيوان ( ٤٢٥/٦ )، والأمالي ( ٢٥٨/١ )، وعيون الأخبار ( ١٢٦/١ )، والخزانة ( ٤٢٨/٢، ٤٣٥ )، وشرح شواهد المغني ( ٤٤٦ ).

<sup>(</sup>٤) في الصحاح مادة: « لقس » يقول: « لَقِسَتْ نفسي من الشيء تَلْقَسُ لَقَسَا، أي: غَثَتْ وخبيثت ».

٥ - قوله: « بذي شطب » أراد به السيف له شطب؛ أي: طرائق في وجهه وهو جمع شطبة.
 الإعراب:

قوله: « وقولي »: كلام إضافي عطف على قوله: « وأخذي الحمد » قوله: « كلما جشأت » أي: نفسي، وهو جملة من الفعل والفاعل، و « جاشت »: جملة - أيضًا - عطف عليه.

قوله: « مكانك »: اسم فعل بمعنى اثبتي؛ كما في قوله تعالى: ﴿ مَكَانَكُمْ أَنتُدُ وَشُرَكآ وَكُو ﴾ [يونس: ٢٨] وهو مقول القول، قوله: « تحمدي » على صيغة المجهول؛ جملة من الفعل والمفعول النائب عن الفاعل، وجزم لأنه جواب الأمر، وذلك لأن قوله: « مكانك » بمعنى: اثبتي كما ذكرنا؛ كأنه قال: اثبتي تحمدي، قوله: « أو تستريحي »: عطف على تحمدي، والمعنى: أنه يخاطب نفسه بأن تباشر الثبات والإقامة على مواطن الحرب؛ لأنها إما تحمد على ذلك أو تستريح.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « تحمدي » حيث جزم لوقوعه بعد الطلب باسم فعل وهو قوله: « مكانك » فإن معناه: اثبتي؛ كما قلنا، وقد سقطت منه الفاء، وقد بين أن الفاء إذا سقطت بعد الطلب وقصد معنى الجزاء يجزم الفعل بعده جوابًا لشرط مقدر لتضمنه معنى الشرط لا لأجل الطلب، كما في قوله تعالى (١): ﴿ أَتَـٰلُ ﴾ [ الأنعام: ١٥١] والتقدير: إن تأتوا أثّلُ.

الشاهد الأول بعد المائة والألف (٢٠٢)

أ**قول:** قائله هو الحطيئة، واسمه جرول بن أوس، وهو من قصيدة طويلة من الوافر، وأولها هو نوله <sup>(1)</sup>:

١- ألا أَبْلِغْ بَنِي عَوْفِ بِنِ كَعْبِ وَهَلْ قومٌ عَلَى حُلْقِ سواءُ
 ٢- عُطَارِدَها وبَهْدَلَةَ بِنَ عَوْفِ فَهَلْ يَشْفِي صُدُورَكُمُ الشَّفَاءُ

<sup>(</sup>١) وأولها قوله تعالى: ﴿ قُلْ تَمَالَوَا أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمٌّ ﴾ [الأنعام: ١٥١].

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٦٧ )، وشرح ابن عقيل ( ١٦/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الوافر من قصيدة طويلة بلغت ( ٤٠ بيتًا ) يعاتب فيها الزبرقان بن بدر ويمدح بغيض بن عامر، ديوانه ( ٩٨ )، تحقيق: نعمان طه، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٤٣/٣ )، والمقتضب للمبرد ( ٢٧/٢ )، شرح أبيات الكتاب ( ٧٣/٢ )، والمغني ( ٦٦٩ )، ورصف المباني للمالقي ( ٤٧ )، وشرح القطر لابن هشام ( ٧٦ )، وجواهر الأدب ( ١٦٨ )، وشرح شواهد المغني ( ٩٥٠ ).

<sup>(</sup>٤) ديوان الحطيئة (٥٤)، ط. دار صادر، بيروت، و (٩٨) تحقيق: نعمان طه، ط. الحلبي.

٣- أَلَمْ أَكُ نَائِينًا فَدَعَوْتُمُونِي
 ٤- أَلَمْ أَكُ جَارَكُمْ فَتَرَكْتُمُونِي
 ٥- ولَّا كُنْتُ جَارَكُمُ أبيتُمْ
 ٢- ولَّا كُنْتُ جَارَهُمُ حَبَوْنِي
 ٧- ولَّا أَنْ مَدَحْتُ القومَ قُلْتُمْ
 ٨- أَلَمْ أَكُ جَارَكُمني

فَجَاءَ بِي المَوَاعِدُ والدُّعاءُ لِكَلْبِي في دِيَارِكُمْ عُواءُ وشَرُّ مَوَاطِنِ الحَسَبِ الإباءُ وفيكمْ كان لَوْ شِئْتُمْ حِبَاءُ وفيكمْ كان لَوْ شِئْتُمْ حِبَاءُ هَجَوْتَ ومَا يحلُّ لكَ الهجاءُ محسره

وفي ديوان الحطيئة وقع البيت المذكور هكذا:

ألَمْ أَكُ مُحْرِمًا وَيَكُونُ بَينِي وبَينَكُمُ السَمَودَّةُ والإخساءُ

ويروى: ألم أك مسلمًا، والمحرم: المسالم الذي يحرم عليك دمه ودمك عليه، و « المحل »: العدو الذي يستحل دمك وتستحل دمه.

### الإعراب:

قوله: « ألم أك » الهمزة للاستفهام، « ولم أك »: أصله لم أكن فحذفت النون تخفيفًا، والضمير الذي فيه اسم كان، و « جاركم »: كلام إضافي خبره، قوله: « ويكون » بالنصب كما يجيء بيانه عن قريب، قوله: « المودة » بالرفع اسم يكون، و « الإنحاء »: عطف عليه، وقوله: « بيني »: خبر يكون، و « بينكم » عطف عليه.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ويكون » حيث نصب بتقدير « أن » لوقوع الفعل بعد واو المصاحبة الواقعة بعد الاستفهام (١).

<sup>(</sup>١) ينصب المضارع بعد واو المعية إذا كانت مسبوقة بنفي محض أو طلب محض، والطلب يشمل: الأمر والنهي والتحضيض والتمني والترجي والدعاء والاستفهام والعرض، ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا يَمْلَمُ اللَّذِينَ جَهَادُوا مِن عَلَمْ اللَّهُ اللَّذِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٧]، وقوله: ﴿ يَلْتَكُنَا نُرَدُّ وَلَا تُكَلِّبُ بِقَائِتِ رَبِّنَا وَتَكُونَ مِنَ الْمُومِينَ ﴾ [الأنعام: ٢٧]، ومن وقوعه بعد الأمر قول الشاعر: ( البيت )، ينظر شرح قطر الندى ( ٧١ - ٧٩).

# الشاهد الثاني بعد المائة والألف (٢٠١)

# ١١٠٢ فَأُقْسِمُ أَنْ لَوِ الْتَقَيْنَا وَأَنتِمُ لَكَانَ لَكُمْ يَوْمٌ من الشَّرِّ مُظْلِمُ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

### الإعراب:

قوله: « فأقسم » الفاء للعطف، وأقسم: جملة من الفعل والفاعل، وكلمة « أن » وقعت بين القسم ولو، وهي زائدة.

وقوله: « لو » للشرط، و « التقينا »: جملة من الفعل والفاعل؛ فعل الشرط، وقوله: « لكان لكم »: جواب الشرط، وقوله: « وأنتم »: عطف على الضمير المرفوع في قوله: « التقينا »، وقد علم أن العطف على الضمير المتصل من غير توكيد ولا طول يقوم مقامه قبيح، ولكن الضرورة هاهنا أوجبت حذف الضمير المؤكد؛ إذ أصله: لو التقينا نحن وأنتم، وفي هذه المسألة خلاف بين البصريين والكوفيين (۳).

قوله: « يوم »: اسم كان، وقوله: « مظلم » بالرفع صفة اليوم، وقوله: « من الشر » معترض بين الصفة والموصوف، ومحلها النصب على الحال من مظلم، وقوله: « لكم » خبر كان. الاستشهاد فيه:

في قوله: « فأقسم أن لو » حيث وقعت أن زائدة بين القسم وكلمة لو كما ذكرنا (<sup>١</sup>).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك (١٥٠/٤).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، وهو في الشر وتهديد الآخرين بالحرب، وقد نسب للمسيب بن علس، ينظر الكتاب ( ۱۰۷/۳ )، وشرح شواهد وشرح أبيات سيبويه ( ۱۲۰/۲ )، وابن يعيش ( ۶/۹ )، والمغني ( ۳۳/۱ )، والحزانة ( ۱۲۰/۲ )، وشرح شواهد المغني ( ۱۰۹ )، والتصريح ( ۲۳۳/۲ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الإنصاف ( ٤٤٧ ) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد ( المسألة ٦٢ ). وهي: هل يجوز العطف على الضمير المرفوع من غير توكيد ( الكوفيون إلى الجواز، والبصريون في الضرورة فقط ).

<sup>(</sup>٤) انظر مواضع زيادة « أن » في شرح الأشموني ( ٢٨٦/٣ ).

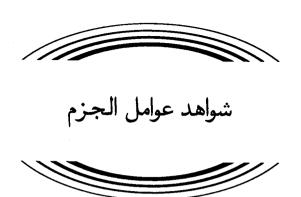

### الشاهد الثالث بعد المائة والألف (٢٠١)

11.۳ محمدُ تَفْدِ نفسَك كُلُّ نفسِ إذا ما خِفْتَ مِنْ شَيءٍ تَبَالًا اللهِ محمدُ تَفْدِ نفسَك كُلُّ نفسِ

أقول: قائله مجهول (٣)؛ كذا قاله أبو العباس (٤)، ولكن هو من أبيات الكتاب، أنشده سيبويه (٥)، ولو لم يكن محتجًا به لما أنشده، وكونه مجهولًا عند أبي العباس لا يمنع أن يكون معلومًا عند غيره، ويجيء الآن مزيد الكلام فيه إن شاء الله تعالى، وهو من الوافر.

قوله: « تبالًا » بفتح الفوقية <sup>(۱)</sup>، وتخفيف الباء الموحدة، وهو الفساد؛ كذا قاله بعض شراح كتاب الزمخشري، وقال الجوهري: التبل: الترة، والذحل بالذال المعجمة والحاء المهملة، ثم فسر الذحل بالحقد والعداوة <sup>(۷)</sup>.

### الإعراب:

قوله: « محمد »: منادى مبني على الضم حذف منه حرف النداء، والتقدير: يا محمد، قوله: « تفد »: أمر حذف منه اللام، وأصله: لتفد، و « نفسك »: كلام إضافي مفعول، والفاعل هو قوله: « كل نفس »، و « إذا »: ظرف بمعنى حين، وكلمة « ما » زائدة، و « خفت »: جملة

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٧٠ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٣١/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر، وهو في مدح رسول الله ﷺ وقد نسب لعمه أبي طالب في بعض مراجعه وليس في ديوانه، كما نسب لحسان بن ثابت وليس في ديوانه، كما نسب للأعشى، وقد ورد في عدة مراجع منها الكتاب ( ٨/٣ )، والمقتضب ( ١٣٢/٢ )، والمقرب ( ٢٧٢/١ )، وأسرار العربية ( ٣١٩ )، وسر الصناعة ( ٣٩١ )، وابن يعيش ( ٣٥/٧ )، وشرح شواهد المغني ( ٩٩٥ )، وشذور الذهب ( ٢٧٥ )، والحزانة ( ١١/٩ )، واللرر ( ٢١/٥ ).

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي طالب في شرح شواهد سيبويه. (٤) المقتضب (١٣٢/٢).

<sup>(</sup>٥) الكتاب ( ٨/٣ ). (٦) الكتاب ( ٨/٣ ).

<sup>(</sup>٧) الصحاح: مادة ( ذحل ).

من الفعل والفاعل، و « من شيء » يتعلق به، و « تبالاً »: مفعول خفت. الاستشهاد فيه:

في قوله: « تفله » حيث حذف منه لام الأمر؛ إذ أصله: لتفد كما ذكرنا، وبعد الحذف لم يذهب عمله، وحذف لام الأمر وإبقاء عملها لا يجوز في الشعر، سواء تقدمه أمر بالقول أو قول غير أمر، أم لم يتقدمه قول، وهذا هو الصحيح (١)، وقال النحاس: قال سيبويه: فإنما أراد: لتفد، سمعت سليمان بن علي يقول: سمعت محمد بن يزيد ينشد هذا البيت ويلخن قائله ولا يحتج به، ولا يُجَوِّزُ مثله في شعر ولا في غيره؛ لأن الجازم لا يضمر، ولو جاز هذا لجاز: يقم زيد، بمعنى: لم يقم زيد.

وحروف الجزم لا تضمر لأنها أضعف من حروف الجر، وحروف (٢) الجر لا تضمر، فبعد أن حكى أبو سليمان هذه الحكاية وجدت هذا البيت في كتاب سيبويه يقول فيه: وحدثني أبو الخطاب أنه سمع هذا البيت ممن قاله، قال أبو إسحاق احتجاجًا لسيبويه بهذا البيت: هذا حذف [ أي: لتفد، قال: ] (٣) وإنما سماه إضمارًا لأنه بمنزلته (٤).

على مِثْلِ أَصْحَابِ البَعُوضَةِ فاخمشِي لك الويل – حرَّ الوجْهِ أو يُبكِ من بَكَى

<sup>(</sup>١) يقول ابن مالك: « وتلزم لام الأمر في النثر فعل غير الفاعل المخاطب وهو فعل الفاعل الغائب أو المتكلم وحده أو مشاركًا وفعل ما لم يسم فاعله مطلقًا كقولك: ليقم زيد، وقوله ﷺ: « قوموا فلأصل لكم » وقوله تعالى: ﴿ وَلَنْحُولُ خَطَائِكُكُمْ ﴾ [العنكبوت: ١٢] وقولهم: لتُعْنَ بحاجتي وليزه زيد علينا، فاللام في كل هذه واجبة الذكر » شرح التسهيل لابن مالك ( ٩/٤) ه ).

<sup>(</sup>٢) في (أ): وحرف الجر لا يضمر، وقصة هذه اللام أن سيبويه يجيز حذفها في الشعر وبقاء عملها، وأما المبرد فلا يجيزه، يقول المبرد: « وتقول: يا زيد ليقم إليك عمرو، ويا زيد لتدع بني عمرو. والنحويون يجيزون إضمار هذه اللام للشاعر إذا اضطر ويستشهدون على ذلك بقول متمم بن نُوَيْرَة:

يريد: أو ليبك من بكى، وقول الآخر: ( البيت )، فلا أرى ذلك على ما قالوا؛ لأن عوامل الأفعال لا تضمر وأضعفها الجازمة؛ لأن الجزم في الأفعال نظير الخفض من الأسماء، ولكن بيت متمم حمل على المعنى؛ لأنه إذا قال: فاخمشي فهو في موضع: فلتخمشي، فعطف الثاني على المعنى، وأما هذا البيت الأخير فليس بمعروف على أنه في كتاب سيبويه على ما ذكرت لك. وتقول: ليقم زيد ويقعد خالد وينطلق عبد الله لأنك عطفت على اللام، ولو قلت: يقم ويقعد زيد، لم يجز الجزم في الكلام ولكن لو اضطر شاعر فحمله على موضع الأول لأنه مما كان حقه اللام كان على ما وصفت لك: المقتضب ( ١٣٣/٢، ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ١٠٠١، ١٠١٠)، (٦٦/٣، ١، ٦٣)، وإعراب القرآن المنسوب له ( ١٣٩/١)، والحروف العاملة في القرآن الكريم ( ٦٣١) وما بعدها، وإعراب ثلاثين سورة لابن حالويه ( ٧٧، ٨٩، ٩٠، ١٢٤)، وأما نص سيبويه الذي يجيز فيه حذف هذه اللام وبقاء عملها في الشعر فهو قوله: يقول سيبويه: « واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذفها في الشعر وتعمل مضمرة كأنهم شبهوها بأن إذا أعملوها مضمرة وقال الشاعر: ( البيت )، وإنما أراد: لتَقْدِ، وقال =

وقال أبو حيان (١): وإنما جاز حذف لام الأمر في الشعر وإبقاء عملها حملًا على حذف بعض حروف الجركواو القسم ورُبَّ، وقد اضطرب [ رأي ] (٢) ابن عصفور في حذف هذه اللام؛ فمرة قال: يجوز حذفها وإبقاء عملها بخلاف « لا » في النهي، ومرة قال: لا يجوز في الكلام وإنما يجوز ذلك في الشعر، قال: وهو مع ذلك قليل بحيث لا يقاس عليه (٣)، وقد اعتل بعضهم لجواز حذف لام الأمر وامتناع حذف [ لا في النهي ] (١) بأن النهي نفي في المعنى، والنفي لا يكون إلا بحرف، والأمر إيجاب في المعنى، والإيجاب يكون بحرف وبغير حرف فافهم.

الشاهد الرابع بعد المائة والألف (۱۱۰۰)

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل يخاطب به الشاعر ابنه لما تمنى موته.

### الإعراب:

قوله: « فلا تستطل » الفاء للعطف إن تقدمه شيء، و « لا تستطل »: جملة من الفعل

= متمم بن نويرة:

على مثل أصحاب البعوصة فالحُمُشِي

أراد: ليبك، وقال أحيحة بن الجُلاح:

لَك الْوَيْلُ حُوَّ الوَجْهِ أو يبكِ مَنْ بَكى

فَمَنْ نَالَ الْغِنَى فَلْيَصْطَنِعُهُ صَنِيعَتَهُ ويَجْهَدْ كُلُّ جَهْدِ

واعلم أن حروف الجزم لا تجزم إلا الأفعال، ولا يكون الجزم إلا في هذه الأفعال المضارعة للأسماء؛ كما أن الجر لا يكون إلا في الأسماء، والجزم في الأفعال نظير الجر في الأسماء فليس للاسم في الجزم نصيب وليس للفعل في الجر نصيب، فمن ثم لم يضمروا الجازم كما لم يضمروا الجار وقد أضمره الشاعر، شبهه بإضمارهم: ربّ وواو القسم في كلام بعضهم ٤. الكتاب ( ٨/٣)، ٩ )، وينظر اللامات ( ٩٦)، والارتشاف ( ٤٢/٢) ).

- (١) هذا القول لأبي حيان في التذييل والتكميل مخطوط ( جـ٥ ) باب عوامل الجزم.
  - (٢) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.
- (٣) قال ابن عصفور: « واعلم أنه لا يجوز حذف الجازم وإبقاء عمله إلا في لام الأمر خاصة، وذلك ضرورة كقوله: ( البيت ) يريد: لتفد ». شرح الجمل لابن عصفور ( ١٨٩/٢ )، وينظر ( ١٤٩/٢ )، والمقرب ( ٢٧١/١، ٢٧٢ )، ولم يشر إلى الرأي الأول الذي ذكره أبو حيان منسوبًا إليه. والضرائر ( ١٤٩، ١٥٠ ).
  - (٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).
  - (٥) ابن الناظم ( ۲۷۱ )، وتوضيح المقاصد ( ۲۳۳/٤ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، لقائل مجهول، قاله أب يعاتب ابنه العاق، وهو في معاني القرآن للفراء ( ١٥٩/١ )، وشرح أبيات مغني اللبيب ( ٣٣٣/٤ )، ومجالس ثعلب ( ٤٥٦ )، وسر الصناعة ( ٣٩٠ )، والمغني ( ٢٢٤ )، وتخليص الشواهد ( ١١٢ )، والجنى الداني ( ١١٤ )، ورصف المباني ( ٣٢٨ )، وشرح شواهد المغني ( ٥٩٧ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٥/٣ )، وشرح الأشموني ( ٥/٣ ).

والفاعل، و « مني » يتعلق بها، وقوله: « بقائي »: كلام إضافي مفعول تستطل، و « مدتي »: عطف عليه، وقيل: إن بقائي بيان لقوله: « مني » أو بدل منه، قوله: « ولكن » للاستدراك.

قوله: « يكن » أصله: ليكن على ما يجيء، قوله: « نصيب » اسم يكن، و « للخير »: خبره، قوله: « منك » في موضع نصب على الحال من نصيب، والتقدير: حال كون النصيب منك، ويجوز أن يكون في محل الرفع على أنه صفة لنصيب، والتقدير: ليكن نصيب كائن منك لأجل الخير.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يكن » حيث حذف لام الأمر وأبقى عمله؛ لأن الأصل: ليكن كما ذكرنا، وإنما كان الحذف هاهنا للضرورة (١).

### الشاهد الخامس بعد المائة والألف (٣٠٢)

| الجُوَاضِهُ | فيقا | دامَ | ما | أَبَدًا | لَهَا | شْقَ فَلَا نَعُدُ | مڻ دمَا | خرجنا | ما | اندا اذا |
|-------------|------|------|----|---------|-------|-------------------|---------|-------|----|----------|
| Jan. 3.     | 4    | L    | -  |         | •     | 322 72 611        | 0-      |       |    | ظه       |

أقول: قائله الفرزدق؛ كذا قاله ابن هشام في مغنيه (ئ)، وفسر الجراضم بقوله: « أي: عظيم البطن »، وقال أبو عبد الله بن المفجع (°) في كتابه المسمى بالمنقذ: قاله الوليد بن عقبة (¹) يعرض بمعاوية ﷺ: إذا ما خرجنا، وبعده بيت آخر وهو:

### ٢ - بَصِيرٌ بما في الطُّبْلِ بالبَقْلِ عالمٌ جروزٌ لِمَا التَفَّتْ عَلَيْهِ اللهَازِمُ

قال ذلك حين وفد على معاوية في دمشق في أيام خلافته، وأراد بالجراضم معاوية؛ لأنه كان كثير الأكل جدًّا، ومع هذا ما كان يشبع؛ وذلك لأن النبي ﷺ أرسل إليه أنس بن مالك يدعوه، وكان يأكل فتمادى حتى أرسله النبي ﷺ ثاني مرة فتمادى فيه، فسأله عن ذلك فقال:

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم (١١٠٢).

<sup>(</sup>٢) ليس في ابن الناظم، وهو في أوضح المسالك ( ١٨١/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وقد اختلف في قائله، فقيل للفرزدق، وليس في ديوانه على طبعاته المختلفة، وقيل هو للوليد ابن عقبة يهجو به معاوية، وانظره في المغني ( ٢٤٧ )، والأزهية ( ١٥٠ )، والتصريح ( ٢٤٦/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٦٣٣ )، وشرح الأشموني ( ٣/٤ ).

<sup>(</sup>٤) انظر المغني لابن هشام ( ٢٤٧ )، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد.

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن أحمد بن عبد الله البصري شاعر عالم بالأدّب من غلاة الشيعة من أهل البصرة كانت بينه وبين ابن دريد مهاجاة له كتب فيها الترجمان في الشعر ومعانيه والمنقذ على نسق الملاحن لابن دريد، ( ت ٣٢٠هـ ). الأعلام ( ٣٠٨/٥ ).

<sup>(</sup>٦) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشي ( ت ٦١هـ )، ينظر الأعلام ( ١٢٢/٨ ).

هو في الأكل، فقال الطيخ: « لا أشبع الله بطنه » (١) فمن ذلك اليوم ما تلذذ معاوية بالأكل، وكان يأكل ما تأكله العشرة والعشرون من القوم ولا يشبع، و « الجراضم » بضم الجيم؛ الأكول الواسع البطن، وكذلك الجرضم.

٢ - قوله: « بما في الطبل » هي السلة التي يجعل فيها الطعام، قوله: « جروز » بالجيم المفتوحة وبالزاي المعجمة في آخره، ومعناه: آكل لما بين يديه، و « اللهازم »: جمع لهزمة وهي الأشداق.
 الإعراب:

قوله: « إذا » للشرط، وكلمة: « ما » زائدة، و « خرجنا »: جملة من الفعل والفاعل وقعت فعل الشرط، و « من دمشق »: يتعلق بخرجنا، و « دمشق » لا ينصرف للعلمية والتأنيث.

قوله: « فلا نعد »: جواب الشرط، قوله: « لها » أي: لدمشق، يقال: عاد إليه إذا رجع وعاد له بعد ما كان أعرض عنه، قوله: « أبدًا » نصب على الظرف، قوله: « ما دام » كلمة ما مصدرية زمانية، ودام فعل، و « الجراضم »: فاعله، والتقدير: مدة دوام الجراضم فيها؛ أي: في دمشق.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **فلا نعد** » فإن لا ناهية، وجزم بها قوله: « **نعد** » وهو للمتكلم مع غيره، وهو قليل؛ لأن المتكلم لا ينهي نفسه إلا على سبيل المجاز وتنزيلها منزلة الأجنبي <sup>(٢)</sup>.

الشاهد السادس بعد المائة والألف (٢٠٤)

| أزفد      | القومُ | يَسْتَرْفِدِ                            | متی   | ولكن               |                                           |
|-----------|--------|-----------------------------------------|-------|--------------------|-------------------------------------------|
|           |        |                                         |       | : <sup>(°)</sup> • | أقول: قائله هو طرفة بن العبد البكري، وصدر |
| • • • • • | •••••  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••• | •••••              | ولستُ بحلَّالِ التُّلاعِ مخافةً           |

<sup>(</sup>۱) ينظر موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف (۱٦/۷)، إعداد محمد السعيد زغلول، ط. دار الكتب العلمية، وصحيح مسلم (۱۹/۱۵)، ۱۵۹) وهو جزء من حديث طويل مروي باللفظ عن ابن المثني، وقد حدث به - أيضًا - ابن بشار عن ابن عباس، وكذا - أيضًا - حدث به إسحق بن منصور عن النضر بن شميل عن أبي حمزة سماعًا عن ابن عباس. (۲) ينظر شرح التسهيل لابن مالك (۲۷۲).

<sup>(</sup>٤) عجز بيت من بحر الطويل، ذكر الشارح صدره، وهو لطرفة بن العبد من معلقته المشهورة التي وصف فيها حياته، ولهوه وجده، ديوانه ( ٢٤ )، والشاهد ( ص ٢٩ ) ط. دار صادر، وانظر الشاهد في الكتاب ( ٧٨/٣ )، والمغني ( ٢٠٦ )، وشرح شذور الذهب ( ٤٣٥ )، والخزانة ( ٢٦/٩، ٢٧، ٤٧١ ).

<sup>(</sup>٥) الديوان (٢٤).

وهو من قصيدته المشهورة التي أولها:

١- لِخَوْلَةَ أَطْلاَلٌ بِبَرْقَةِ ثَهْمَدِ

إلى أن قال:

٣ - فَذَالَتْ كَمَا ذَالَتْ وليدة مجلس
 ٤ - ولَستَ بحَلَّال.....

تُرَى ربّها أَذْيَالَ سَحْلٍ مُمَدَّدِ

..... إلــــخ

ظَلِلتُ بِهَا أَبْكِي وَأَبْكِي إِلَى الغَدِ

وقد ذكرنا منها طرفًا جيدًا في شواهد اسم الإشارة (١)، وفي شواهد إعراب الفعل عن قريب (٢). ٤ - قوله: « بحلال » فعَّال بالتشديد من حلّ يحُلّ بالضم إذا نزل، وأنشده أبو حيان في شرحه للتسهيل:

ولسْتَ بِمِحْلَالِ التُّلَاعِ.....

بكسر الميم؛ من قولهم: مكان محلال إذا كان يحل به الناس كثيرًا (٣)، وضبطه بعضهم: بجلال التلاع، بالجيم ثم فسره بقوله: لست ممن يستتر في التلاع مخافة الضيف، و « التلاع » بكسر التاء المثناة من فوق وتخفيف اللام، وهو جمع تلعة، قال أبو عبيدة: التلعة: ما ارتفع من الأرض وما انهبط منها – أيضًا، وهو عنده من الأضداد، قال أبو عمرو (٤): التلاع: مجاري أعلى الأرض إلى بطون الأودية، قوله: « متى يسترفد » أي: متى يطلب الرفد وهو العطية، وقيل: المعونة.

قوله: « فذالت » أي: ماست في مشيها وتبخترت، وأصله من جر الذيل اختيالًا، والسحل بالحاء المهملة ثوب أبيض.

#### الإعراب:

قوله: « ولست » الواو للعطف، والتاء اسم ليس، وخبره قوله: « بحلال التلاع »، والباء فيه زائدة، قوله: « مخافة »: نصب على التعليل، أي: لأجل مخافة الضيف، أو مخافة الإعطاء، و « مخافة »: مصدر ميمي بمعنى الخوف، قوله: « ولكن » استدراك، وقوله: « متى » شرطية، وقوله: « يسترفد القوم »: جملة من الفعل والفاعل؛ فعل الشرط، وقوله: « أرفد »: جواب الشرط.

<sup>(</sup>۱) ينظر الشاهد رقم ( ۹۳ ). (۲) ينظر الشاهد رقم ( ۱۰۸۰ ).

<sup>(</sup>٣) انظر التذييل والتكميل الجزء الخامس مخطوط باب الجوازم.

<sup>(</sup>٤) الصحاح مادة: ( تلع ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « متى » حيث جزم الفعلين وهما قوله: « يسترفد » وقوله: « أرفد » لأنها هاهنا جازمة، وهي ظرف زمان لتعميم الأزمنة، ولا تفارق الظرفية، وقد تكون شرطية كما في البيت المذكور، واستفهامية نحو قول الشاعر (١):

مَتَى كَانَ الخِيَامُ بِذِي طُلُوحٍ .....

وإذا كانت استفهامًا وقعت خبرًا نحو: متى القتال؟ ووليها الماضي نحو: متى كان الخيام؟ والمستقبل نحو: متى يقوم؟ ولا يجيء بعدها ما، وإذا كانت شرطًا جاز أن يجيء بعدها نحو: متى ما تقم أقم.

وقال الكوفيون: وتجيء متى بمعنى: وسط - أيضًا -، وزعموا أن ذلك لغة هذيل، يقولون: جعلته في متى كيس، أي: في وسطه، وزعموا - أيضًا - أنها تكون حرف جر بمعنى: من؛ كما في قوله (٢):

شَرِبْنَ بِمَاءِ البَخرِ ثُمَّ تَرَفَّعَتْ متى لَجَجِ خُصْرِ لهنَّ نَبِيجُ (") الشاهد السابع بعد المائة والألف (١٠٥)

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط.

و « الحذر » بفتح الحاء وكسر الذال المعجمة؛ صفة مشبهة من الحذر بفتحتين.

...... سقيت الغيث أيتها الخيام

<sup>(</sup>١) البيت من الوافر من قصيدة طويلة بعنوان: ﴿ لا يصاهرهم كريم ﴾ وتمامه:

والبيت في الكتاب ( ٢٠٦/٤ )، وشرح أبيات المغني ( ١٤١/٦ )، وديوان جرير ( ٤١٦ ) ط. دار صادر، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٧١/٤ ).

الاستشهاد في البيت: استشهد بالبيت على دخول متى على الزمان الماضي للاستفهام.

<sup>(</sup>٢) ينظر الشاهد رقم (٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لأبي ذؤيب، وانظرها في ديوان الهذليين (٥٠)، ط. دار الكتب المصرية، والمغنى (١٠٥) تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد.

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ۲۷۲ )، وشرح ابن عقیل ( ۲۸/٤ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر البسيط، وهو لقائل مجهول، في الفخر بالقوة وحماية الناس، وانظره في شرح التسهيل لابن مالك ( ٧١/٤ )، وشرح شذور الذهب ( ٤٣٦ )، وشرح التسهيل للمرادي ( ٣٦١/٣ )، والأشموني ( ١٠/٤ ).

شواهد عوامل الجزم \_\_\_\_\_\_ #191 \_\_\_\_\_

#### الإعراب:

قوله: « أيان » يستفهم به عن زمان مستقبل؛ كقوله تعالى: ﴿ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النمل: ٦٠] ولكنها هاهنا جازمة فلذلك جزمت نؤمنك، و « نؤمنك »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « تأمن » أيضًا مجزوم؛ لأنه جواب، وهي – أيضًا – جملة من الفعل والفاعل.

وقوله: « غيرنا »: كلام إضافي مفعول تأمن، قوله: « وإذا »: ظرف يتضمن معنى الشرط، و « لم تدرك »: جملة من الفعل والفاعل؛ فعل الشرط، و « الأمن » بالنصب مفعول لم تدرك، وقوله: « منا »: جار ومجرور في محل النصب على الحال من الأمن، قوله: « لم تزل حذرا »: جواب الشرط، والضمير المستتر في: لم تزل اسمه، و « حذرا »: خبره.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أيان » حيث جاءت جازمة هاهنا فجزمت قوله: « نؤمنك »، قال أبو حيان: وزعم بعض شيوخنا أن الجزم بأيان غير محفوظ، قال: لكن القياس يقتضي جواز ذلك؛ لأن معنى أيان ومتى واحد (١)، وما زعمه ليس بصحيح بدليل هذا البيت. فافهم (٢).

### الشاهد الثامن بعد المائة والألف (٢٠٠٠)

| أيْنَمَا الرِّيحُ تُمَيِّلُها تَمِلْ | <u>الله م</u> عْدَةً نَابِشَةً فِي حَايِرٍ |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
|--------------------------------------|--------------------------------------------|

أقول: قائله هو الحسام بن ضرار الكلبي (°) كذا قاله الجوهري (<sup>۱)</sup>، ويقال: قائله هو كعب ابن جعيل (<sup>۲)</sup> يصف امرأة، شبه قدها بالقناة، وقبله:

١- فإذَا قَامَتْ إِلَى جَارَاتِهَا لَاحَتِ السَّاقُ بِخَلِخَالٍ زَجِلْ

قوله: « صعدة » بفتح الصاد وسكون العين وفتح الدال المهملات، وهي قناة مستوية لا تنبت

<sup>(</sup>١) انظر التذييل والتكميل (٥) باب عوامل الجوم (مخطوط).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٧١/٤ ). (٣) ابن الناظم ( ٢٧٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٢٩/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الرمل نسب إلى شاعرين كما في الشرح، وانظره في الكتاب ( ١١٣/٣ )، والمقتضب ( ٧٥/٢ )، والخزانة ( ٧/٧٤ )، والدرر ( ٧٩/٠ )، وشرح أبيات سيبويه ( ١٩٦/٢ )، والإنصاف ( ٦١٨ ).

<sup>(</sup>٥) كان أميرًا على الأندلس من قبل هشام بن عبد الملك، وكان شجاعًا فصيحًا شاعرًا مات مقتولًا (١٣٠هـ) لتعصبه لليمانية. الأعلام (١٧٥/٢).

 <sup>(</sup>٦) البيت في الصحاح للجوهري مادة: « صعد » لكنه لم ينسبه كما قال العيني، وليس في مادة: « حوى أو حيي ».
 (٧) شاعر تغلب مخضرم عرف في الجاهلية والإسلام وشهد صفين مع معاوية وكان يمدحه ويمدح أهل الشام،

<sup>(</sup>ت ٥٥هـ). الأعلام ( ٢٢٥/٥ ).

إلا كذلك فلا تحتاج إلى تثقيف، قوله: « في حاير » بالحاء المهملة وبعد الألف ياء آخر الحروف ساكنة وفي آخره راء، وهو مجتمع الماء، ويجمع على حيران وحوران.

#### الإعراب:

قوله: « صعدة »: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هي صعدة، شبهها بالصعدة وهي القناة المستوية كما ذكرنا، ثم حذف أداة التشبيه للمبالغة؛ كما تقول: زيد أسد للمبالغة، قوله: « نابتة » بالرفع صفة لصعدة، و « في حاير » يتعلق بنابتة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أينما الربح تميلها تمل » حيث جزم بأينما؛ فإن أين - أيضًا - من أدوات الشرط، وقد جزم بها الفعلان جميعًا في قوله: « تميلها تمل » (١)، وفيه استشهاد آخر وهو تقدم الاسم على فعل الشرط وهو قوله: « الربح » على قوله: « تميلها »، وذلك للضرورة، والحاصل أن إن التي للشرط يتقدم الاسم معها في الكلام، وأما غيرها من الأدوات فلا يتقدم الاسم إلا اضطرارًا (١).

الشاهد التاسع بعد المائة والألف (٣٠٤)

# 

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: « تأت » من الإتيان، وكذلك قوله: « آتيًا »، ووقع في بعض النسخ: آبيًا من الإباء وهو الامتناع، وهذا غير صحيح لأنه ينعكس المعنى، فإذا قرئ آبيًا من الإباء ينبغي أن يقرأ قوله: إذ ما تأت: إذا ما تأب، بالباء الموحدة من الإباء ليستقيم المعنى؛ لأنك إذا أبيت أمرًا؛ يعني: امتنعت منه ثم أمرت غيرك به فإنه لا يمتثل، بل يأباه كما أبيته، فالحاصل أنه يجب أن يكون في الموضعين مادة الإتيان أو مادة الإباء، وقد أنشد هذا أبو حيان في شرحه على هذا الوجه (°):

<sup>(</sup>١) قال المرادي في قول ابن مالك: « وقل ما يجازى بها » يعني أيان، ولقلته لم يحفظه سيبويه...... وقال آخر:

<sup>(</sup> البيت ) وبهذين البيتين يرد على من قال لم يسمع ». شرح التسهيل للمرادي ( ٣٦١/٣)، وشرح الرضي ( ٢١٦١/ ).

 <sup>(</sup>٢) قال ابن مالك: « ولا يتقدم الاسم الفعل على الإضمار المذكور مع غير إنْ من أدوات الشرط إلا في الضرورة.......
 وقوله ( البيت ) ». ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٧٤/٤ ، ٧٥ ).

<sup>(</sup>۳) اُبن الناظم ( ۲۷۲ )، وشرح ابن عقیل ( ۲۹/۶ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، لقائل مجهول يدعو من يأمر بالمعروف أن يكون متصفًا وآتيًا به أولًا، وهو من قوله تعالى: ﴿ آتَاٰمُرُكُنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ٤٤]، وانظر البيت في شرح عمدة الحافظ (٣٦٥)، وشرح الكافية الشافية ( ٣٦٩)، وشرح التسهيل للمرادي ( ٣٦٣/٣)، وشرح قطر الندى ( ٨٩)، والأشموني ( ١١/٤).

<sup>(</sup>٥) التذييل والتكميل: الجزء الخامس، باب عوامل الجزم، مخطوط.

وإنَّكَ إِذْ مَا تَأْبَ مَا أَنْتَ آمِرٌ بِهِ لَا تَجِدْ مَنْ أَنْتَ تَأْمُرُ فَاعِلَا قُولُه: « تلف »: من ألفي إذا وجد.

#### الإعراب:

قوله: « وإنك » الواو للعطف إن تقدمه شيء، والكاف اسم إن، والجملة بعدها خبرها، قوله: « إذ ما » للشرط، وقوله: « تأت »: جملة من الفعل والفاعل؛ فعل الشرط، قوله: « ما أنت آمر به »: به » في محل النصب على أنه مفعول تأت، و « ما » موصولة، و « أنت »: مبتدأ، و « آمر به »: خبره، والجملة صلة الموصول، وقوله: « تلف »: مجزوم لأنه جواب الشرط، قوله: « من أياه »: مفعول تأمر، والجملة صلة الموصول؛ أعني: من، وقوله: « آتيًا »: حال من: « مَنْ ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إذ ما » حيث جزم الفعلين وهما قوله: « تأت »، وقوله: « تلف » لأنها للشرط كما ذكرنا (١).

### الشاهد العاشر بعد المائة والألف (٢٠٠٢)

| نجاحًا في غابر الأزمان | يقدِّز لكَ اللَّهُ | الله عيثما تستقم |
|------------------------|--------------------|------------------|
|------------------------|--------------------|------------------|

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الخفيف.

قوله: « نجاحًا » أي: فوزًا ونجاة، قوله: « في غابر الأزمان » أي: في باقي الأزمان؛ من غبر إذا بقي وغبر إذا مضى - أيضًا -، وهو من الأضداد، ومادته: غين معجمة وباء موحدة وراء. الإعراب:

قوله: « حيثما » للشرط، و « تستقم »: جملة من الفعل والفاعل؛ مجزوم لأنه فعل الشرط، قوله: « الله »، قوله: « الله »،

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب ( ٥٧/٣، ٥٨ )، وأسلوب ( إذ » في ضوء الدراسات القرآنية والنحوية ( ٨١ ) عبد العال سالم مكرم مؤسسة الرسالة، وشرح الرضي ( ٢٥٣/٢ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۲۷۲ )، وشرح ابن عقیل ( ۳۰/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الخفيف لقائل مجهول يدعو فيه إلى الاستقامة والسير في طريق الرشاد ففي ذلك النجاح والفلاح، وانظره في شرح عمدة الحافظ ( ٣٦٥ )، والمغني ( ١٣٣ )، وتذكرة النحاة ( ٧٣٦ )، والحزانة ( ٢٠/٧ )، وشرح شواهد المغنى ( ٣٩١ ).

وقوله: « نجاحًا » مفعوله، قوله: « في غابر الأزمان » يتعلق بقوله: « نجاحًا ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حيثما » حيث جزم الفعلين وهما قوله: « تستقم »، وقوله: « يقدر » لأنها للشرط كما ذكرنا (١٠).

### الشاهد الحادي عشر بعد المائة والألف(٢،٢)

الله عَلِيلَي أَنَّى تَأْتِيَانِي تَأْتِيَا اللهِ يُحَاوِلُ اللهُ عَلَيْنِ مَا يُرْضِيكُمَا لا يُحَاوِلُ

أقول: هو من الطويل.

قوله: « لا يحاول »: من حاولت الشيء إذا أردته، والمعنى: لا يريد شيئًا غير ما يرضيكما. الإعراب:

قوله: « خليلي »: منادى مضاف قد حذف منه حرف النداء، تقديره: يا خليلي، وأصله: يا خليلان لي؛ فلما أضيف خليلان إلى ياء المتكلم سقطت النون ثم انقلبت الألف ياء علامة للنصب، وأدغمت الياء في الياء فصار خليلي.

قوله: « أنّى » شرطية، وقوله: « تأتياني »: مجزوم لأنه فعل الشرط، وقوله: « تأتيا » أيضًا مجزوم لأنه جواب الشرط، وهي جملة من الفعل والفاعل، قوله: « أخًا » مفعول تأتيا، قوله: « غير » منصوب بقوله: « لا يحاول »، ومضاف إلى قوله: « ما يرضيكما »، والجملة في محل النصب لأنها صفة لقوله: « أخًا »، وكلمة « ما » موصولة، و « يرضيكما »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول صلتها، والعائد محذوف تقديره: يرضيكما به، ويجوز أن تكون مصدرية، والتقدير: غير رضاكما، يعني: لا يحاول شيئًا غير رضاكما؛ أي: غير مرضي لكما فافهم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أنَّى » حيث جزم الفعلين وهما قوله: « تأتياني »، وقوله: « تأتيا »، وذلك لأنه للشرط هاهنا، وتكون أنى – أيضًا – بمعنى: أين،

<sup>(</sup>١) ينظر شرح التسهيل للمرادي ( ٣٦٣/٣ )، وشرح التصريح بمضمون التوضيح ( ٣٩/٢ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٧٢ )، وشرح ابن عقيل ( ٣١/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، لم ينسب لقائله، وهو إقرار بحسن الصحبة، وانظره في شرح شذور الذهب ( ٤٣٧ )، وشرح الأشموني ( ١١/٤ ).

وتكون – أيضًا – بمعنى: كيف؛ ذكره الأعلم في المخترع، وقال في قوله تعالى: ﴿ أَنَّى يُعِي. هَنَذِهِ ٱللَّهُ ﴾ [ البقرة: ٢٥٩ ] إن معناه: كيف يحيي؟ وقيل ذلك – أيضًا – في قوله تعالى: ﴿ فَأَتُوا حَرَّنَكُمْ أَنَّى شِئْمٌ ﴾ [ البقرة: ٢٢٣ ] (١)، وقال الضحاك (٢): معناه: متى شئتم (٣).

### الشاهد الثاني عشر بعد المائة والألف (١٠٠٠)

# النَّهُ مَنْ يَكَدْني بسيُّ كنتَ منهُ كالشُّجا بَينَ حَلْقِهِ وَالْوَريدِ كَالشُّجا بَينَ حَلْقِهِ وَالْوَريدِ

أقول: قائله هو أبو زبيد؛ كذا قاله أبو زيد (٦)، وهو من الخفيف.

قوله: « من يكدني »: من كاده يكيده كيدًا ومكيدة، والكيد: المكر، وربما سمي الحرب كيدًا، قوله: « بسيئ »: من السوء، وأصله: من ساءه يسوءه سوءًا بالفتح نقيض سرّه، قوله: « كنت » بفتح التاء؛ لأنه يمدح بذلك شخصًا، قوله: « كالشجا » بفتح الشين المعجمة، وهو ما نشب (٧) في الحلق من عظم أو غيره، قوله: « والوريد » بفتح الواو وكسر الراء، وهو عِرْق غليظ في العنق، قال الجوهري: حبل الوريد: عرق تزعم العرب أنه من الوتين، وهما وريدان مكتنفان صفحتى العنق مما يلى مقدمه غليظان (٨).

#### الإعراب:

قوله: « من » شرطية، و « يكدني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول؛ فعل الشرط، قوله: « بسيئ » يتعلق بيكدني، قوله: « كنت منه »: جواب الشرط، والتاء اسم كان، وقوله: « كالشجا »: خبره، والكاف للتشبيه، و « بين » نصب على الظرف مضاف إلى حلقه، و « الوريد »: عطف على حلقه، أي: بين حلقه وبين الوريد.

<sup>(</sup>١) قال الآلوسي: « و ﴿ أَنَّ ﴾ نصب على الظرفية إن كانت بمعنى متى، وعلى الحالية من هذه إن كانت بمعنى كيف، والعامل فيه على أي حال ﴿ يُمْمِي ﴾ . روح المعاني ( ٣٣٤/٢ ).

<sup>(</sup>٢) محمد بن محمد بن الضحاك أبو الحسن المقرئ البغدادي، لم تذكر وفاته. طبقات القراء ( ٢٤٠/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر القرطبي ( ٩٠١ )، ط. دار الشعب، والكتاب ( ٥٦/٣ )، ( ٢٣٥/٤ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ۲۷۳ )، وشرح ابن عقیل ( ۳۳/٤ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الخفيف من قصيدة لأبي زبيد الطائي، طويلة يرثي بها الجلاح بن أخته وقد مات عطشًا في طريق مكة، وكان من أحب الناس إليه، وقد سبق الاستشهاد من هذه القصيدة في باب المنادى، وانظر القصيدة في ديوان أبي زبيد (٢٦)، والشاهد (٢٥) تحقيق: د. نوري القيسي، وانظره في المقتضب (٢٩/٢)، ونوادر أبي زيد (٦٨)، والمقرب (٢٧٥/١)، وخزانة الأدب (٢٦/٩)، ورصف المباني (١٠٥).

<sup>(</sup>٦) انظر النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري (٦٨).

<sup>(</sup>٧) في (أ): ينشب. (٨) الصحاح مادة: « ورد ».

#### الاستشهاد فيه:

على كون فعل الشرط مضارعًا وهو قوله: « يكدني » وجواب الشرط ماضيًا وهو قوله: « كنت منه »، والنحويون يستضعفون ذلك حتى يراه بعضهم مخصوصًا بالضرورة (١)، قال ابن مالك: والصحيح الحكم بجوازه لثبوته في كلام أفصح الفصحاء، قال عليه (٢): « من يقم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه » (٣).

الشاهد الثالث عشر بعد المائة والألف (١٠٠)

## الأعداء إنْ تَصْرِمُونَا وَصَلْنَاكُم وإنْ تَصِلُوا ملأَتم أنفسَ الأعداء إِزهَابَا الْعُداء إِزهَابَا

أقول: أنشده ابن جني وغيره ولم ينسبه أحد إلى قائله، وهو من البسيط.

قوله: « إن تصرمونا »: من الصرم وهو القطع، و « الأعداء »: جمع عدو، و « الإرهاب » بكسر الهمزة؛ مصدر أرهب، يقال: أرهبه واسترهبه إذا أخافه.

#### الإعراب:

قوله: « إن » للشرط، و « تصرمونا »: فعل الشرط فلذلك جزم، وقوله: « وصلناكم »: جواب الشرط، قوله: « وإن تصلوا » فعل الشرط، وقوله: « ملأتم »: جواب الشرط، قوله: « أنفس الأعداء »: كلام إضافي مفعول لقوله: « ملأتم »، وقوله: « إرهابًا »: مفعول ثان (١٠). والاستشهاد فيه:

في موضعين: الأول في قوله: « إن تصرمونا وصلناكم » حيث وقع فعل الشرط مضارعًا

<sup>(</sup>١) المقتضب للمبرد ( ٩/٢ ٥ )، وابن الناظم ( ٦٩٧ )، وشرح الأشموني وشواهده للعيني ( ١٦/٤، ١٧ )، والخزانة ( ٣/٤٠٢ ).

<sup>(</sup>٢) الحديث في البخاري، كتاب الإيمان، ط. دار الشعب ( ١٥/١ )، وفي مسلم: كتاب المسافرين ( ٢٤/١ )، ومن النسائي ( ١٢٨/٤ )، وهو في شواهد التوضيح والتصحيح ( ١٤ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شواهد التصحيح والتوضيح لابن مالك ( ١٤ )، وفيه استشهد بثمانية أبيات من الشعر العربي الفصيح وأساليب نثرية إضافة إلى القياس النحوي، وفيه كلام مطول، وانظر أيضًا شرح التسهيل للمرادي ( ٣٨٩/٣ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٢٧٣ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر البسيط، لقائل مجهول، فيه خلق الإسلام، وهو وصل من قطع، وانظره في شواهد التوضيح (١٦)، وشرح الكافية الشافية (١٧/٤)، وشرح التسهيل للمرادي (٣٨٩/٣)، وشرح الأشموني (١٧/٤)، والهمع (٩/٢٥)، ولم أعثر عليه في كتب ابن جنى التي بين يدي.

<sup>(</sup>٦) الصحيح أنه تمييز.

والجواب ماضيًا، والثاني في قوله: « وإن تصلوا ملأتم » كذلك وقع الشرط مضارعًا والجواب ماضيًا (١).

# الشاهد الرابع عشر بعد المائة والألف (٣٠٢)

الله عند الل

أقول: قائله هو زهير بن أبي سلمى، وهو من قصيدة من البسيط يمدح بها هرم بن سنان، وأولها هو قوله (٤):

١ - قفْ بالدِّيَارِ التي لَمْ يَعْفُها القِدَمُ
 ٢ - لا الدَّارُ غيَّرَها بُعْدُ الأنيسِ ولا
 بالدَّارِ لَوْ كَلَّمَتْ ذَا حَاجَةِ صَمَمُ
 إلى أن قال:

٣- هُوَ الجَوَادُ الذِي يُعطِيكَ نَائِلَهُ عَفْوًا ويُظْلَمُ أَحْيَانًا فَيظَّلِمُ
 ٤- وإنْ أتـــاهُ..... إلــــخ

قوله: « خليل » أي: فقير، قوله: « يوم مسألة » ويروى: يوم مسغبة، أي: مجاعة، قوله: « ولا حرم » بفتح الحاء وكسر الراء، أي: ولا ممنوع، قال أبو عبيدة: حرام إذا كان يمنع ولا يعطي منه، وعن أبي عمرو: حرِم وحرّم بكسر الراء وفتحها، ورواية الأصمعي: بالكسر، وقال أبو عمرو: حرم من الحرام، أي: ليس بحرام.

#### الإعراب:

قوله: « وإن » الواو للعطف، وإن للشرط، وقوله: « أتاه »: جملة من الفعل والمفعول وهو الضمير المنصوب الذي يرجع إلى هرم بن سنان، و « خليل »: فاعله، والجملة فعل الشرط، قوله: « يقول »: جواب الشرط، قوله: « لا غائب » لا بمعنى ليس، وغائب اسمها، وقوله:

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد السابق (١١١١).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۲۷۳ )، وتوضيح المقاصد ( ۲٤٦/٤ )، وأوضح المسالك ( ۱۸۹/٤ )، وشرح ابن عقيل ( ۳۰/٤ ). (۳) البيت من بحر البسيط، من قصيدة طويلة لزهير بن أبي سلمى، يمدح فيها هرم بن سنان المري، وانظر الشاهد في الديوان ( ۱۰۱ )، تحقيق: قباوة، وهو في الكتاب ( ٦٦/٣ )، والمقتضب ( ١٠/٢ )، والمحتسب ( ٢٠/٣ )، والمغني ( ٢٢٤ )، والإنصاف ( ٢٠٥ )، والخزانة ( ٤٨/٩ )، والدر ( ٨٢/٥ )، ورصف المباني ( ٢٠٤ )، والتصريح ( ٢٤٩/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٨٣٨ ).

<sup>(</sup>٤) انظر القصيدة في ديوان زهير بن أبي سلمى (٩٦)، تحقيق: فخر الدين قباوة، ط. حلب ( ١٩٧٠م)، و ( ١١٣ - ١١٥)، ط. دار الكتب العلمية.

« مالي »: خبرها، قوله: « ولا حرم »: عطف على اسم ليس (١).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يقول » فإنه مضارع وقع جزاء الشرط وهو مرفوع غير مجزوم، وقد علم أن الشرط إذا كان ماضيًا والجزاء مضارعًا يجوز فيه الرفع (٢).

### الشاهد الخامس عشر بعد المائة والألف (٢٠٠٠)

#### 

أقول: قائله هو جرير بن عبد اللَّه البجلي (°)، وقال الصاغاني: قائله عمرو بن خَثَارِم البجلي (٢)، وهو من الرجز المسدس، وأصله هكذا (٧):

إِنِّي أَخُوكَ فَانْظُرَن مَا تَصْنَعُ إِنِّي أَنَا الدَّاعِي نِزَار فَاسَمَعُوا بِهِ يُسطَّرُ قَسادِرٌ ويَسْفَعُ عِرِّ أَلَدُ شَامِحٌ لا يُقْمَعُ ١ يَا أَقْرَعَ بنَ حابسٍ يا أَقْرَعُ
 ٢ إنك إِنْ يُضرَعُ أَخُوكَ تُضرَعُ
 ٣ فِي بَاذِخ مِنْ عِزٌ مُجِدٌ يُفْرَعُ

٤ - وَأَذْفَعُ الصَّيْمَ عَدًا وَأَمْنَعُ

<sup>(</sup>١) الإعراب الذي أعربه في قوله: « لا **غائب مالي ولا حرم** » بعيد؛ « فلا » مهملة لتقدم الخبر، وعليه « فغائب » خبر مقدم و « مالي » مبتدأ مؤخر، و « حرم » معطوف على الخبر المقدم.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل للمرادي (٣٧٠/٣)، وشرح الأشموني (١٧/٤)، وقال فيه الأشموني: « ورفعه عند سيبويه على تقدير تقديمه وكون الجواب محذوفًا، وذهب الكوفيون والمبرد إلى أنه على تقدير الفاء، وذهب قوم إلى أنه ليس على التقديم والتأخير ولا على حذف الفاء بل لما لم يظهر لأداة الشرط تأثير في فعل الشرط لكونه ماضيًا ضعفت عن العمل في الجواب ».

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٧٣ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٤٧/٤ )، وشرح ابن عقيل ( ٣٦/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيتان من بحر الرجز المشطور، وقد اختلف في قائلهما على ما ذكره الشارح، وهما من مقطوعة سردها الشارح أيضًا وذكر مناسبتها، وانظر الشاهد في الكتاب ( ٧/٣)، وشرح أبيات سيبويه ( ١٢١/٢)، والمقتضب ( ٧٢/٢)، والربيعيش ( ١٥٨/٨)، والمغني ( ٥٥٣)، والإنصاف ( ٦٢٣)، والحزانة ( ٢٠/٨، ٢٣، ٢٨)، وشرح شواهد المغنى ( ٨٩٧).

<sup>(</sup>٥) صحابي جليل شهد حروب الردة وموقعة القادسية سماه عمر يوسف هذه الأمة لجماله ( ت ٥٤هـ )، الحزانة ( ٢٢/٨ ).

<sup>(</sup>٦) شاعر جاهلي، الخزانة ( ٢٣/٨ ).

<sup>(</sup>٧) انظر الأبيات المذكورة في خزانة الأدب ( ٢٠/٨، ٢٣، ٢٨ )، وفي شرح أبيات مغني اللبيب ( ١٨٠١، ١٨١ )، وانظرها في فرحة الأديب للغندجاني ( ١١١١ ).

# ٥ - تَتْبَعُهُ النَّاسُ ولا يُستثبَعُ هَلْ هُوَ إِلَّا ذَنْبٌ وَأَكْرَعُ ٢ - وزمع مؤتشب مُجَمَّعُ

وقال ابن الأعرابي: كان جرير بن عبد الله البجلي ينافر هو وخالد بن أرطاة الكلبي إلى الأقرع ابن حابس، وكان عالم العرب في زمانه، والمنافرة: المحاكمة؛ مأخوذة من النفر؛ لأن العرب كانوا إذا تنازع الرجلان منهم وادعى كل واحد منهم أنه أعز من صاحبه تحاكما إلى العلامة، فمن فضل منهما قدم نفره عليه، أي فضل نفره على نفره، فقال الأقرع: ما عندك يا خالد؟ فقال: ننزل البراح ونطعن بالرماح ونحن فتيان الصباح، فقال: ما عندك يا جرير؟ فقال: نحن أهل الدهن الذهب الأصفر والأحمر المعصفر نخيف ولا نخاف، ونطعم ولا نستطعم، ونحن حي الفلاح، نطعم ما هبت الرياح، نطعم الشهر ونصوم الدهر، ونحن ملوك القيصر، فقال الأقرع: واللات نطعم ما هبت الرياح، نطعم الثهر ونصوم الدهر، ونحن ملوك القيصر، فقال الأقرع: واللات فقال عمرو بن ختام البجلي هذه الأرجوزة في تلك المنافرة، ومن جملة ما وقع من المنافرة على اختلاف الروايات أن بجيلة قالت: ( ونحن أخوة نزار ).

#### الإعراب:

قوله: « يا أقرع » يا حرف نداء، وأقرع: منادى مبني على الفتح لكونه وصف بالابن، والابن بني معه لوقوعه بين العلمين، قوله: « يا أقرع »: منادى بني على الضم لأنه مفرد معرفة مثل: يا زيد.

قوله: « إنك » الكاف اسم إن، قوله: « إن يصرع » إن للشرط، ويصرع مجزوم لأنه فعل الشرط، وقوله: « تصرع » بالرفع خبر إن، والتقدير: إنك تصرع إنْ يصرع أخوك، ووقع الشرط حشوًا بين إن وخبرها.

#### الاستشهاد فيه:

في [ قوله ] (1): « تصرع » الثاني؛ حيث رفع وهو ساد مسد جواب الشرط، وذلك أن فعل الشرط والجزاء إذا كانا مضارعين يجوز رفع الجزاء في الضرورة، ولكن المشهور أن يجزما معًا. ومن قبيل البيت قراءة طلحة بن سليمان (٢): ( أينما تكونوا يدر كُكُمُ الموت ) [ النساء: ٧٨] (٢)

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة.

<sup>(</sup>٢) هو طلحة بن سليمان مقرئ مصدر، له شواذ تروى، ولم تذكر وفاته، ينظر طبقات القراء ( ٣٤١/١ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر مختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ( ٣٣ ) مكتبة المتنبي.

بضم الكافين؛ حكاها ابن جني في المحتسب، وقال: لعمري هو ضعيف في العربية، وبابه الشعر والضرورة إلا أنه ليس بمردود؛ لأنه قد جاء عنهم، وذلك أنه على حذف الفاء، كأنه قال: فيدرككم الموت (١).

### الشاهد السادس عشر بعد المائة والألف (٢،٢)

| مُطَبَّعَةٌ مَنْ يأتِهَا لا يضيرُها               | الله الله الله الله الله الله الله الله               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| وهو من قصيدة من الطويل، وأولها هو قوله:           | أقول: قائله هو أبو ذؤيب الهذلي (١٠)،                  |
| عَلَيهِ الوُسُوقُ بُرُهَا وشَعِيرُهَا             | ١- مَا خُمُّلَ البُخْتِيُّ عَامَ غِيَارِهِ            |
| كَرَفْغ التُّرَابِ كُلُّ شَيءِ نَمِيرُهَا         | ٢ - أَتَى قَرِيَةً كَانَتْ كَثِيرًا طَعَامُهَا        |
| إلــــــــــــــــــــــــــــــــ                | ٣- فقلتُ تحمل                                         |
| وبَعضُ أَمَانَاتِ الرَّجَالِ غُرُورُهَا           | ٤ - بِأَكْثَرَ مِمَّا كُنتُ حَمَّلتُ خَالِدًا         |
| بة البُزْلُ حَتَّى بها تَتْلَئِب بِهَا صُدُورُهَا | ٥ - وَلَوْ أَنَّنِي حَمَّلْتُهَا البُّزْلَ مَا مَشَتْ |

١ - قوله: « عام غياره » أي: عام ميرته، يقال: غارهم يغيرهم إذا مارهم، قوله: « الوسوق »: جمع وسق وهو حمل البعير.

٢ - قوله: « أتى قرية » أي: أتى هذا البختي قرية كثيرة الطعام، قوله: « كرفغ التراب »
 بفتح الراء وسكون الفاء وبالغين المعجمة، وأراد به الكثرة، وأصل الرفغ اللين والسهولة.

٣ - قوله: « فقلت تحمل »، ويروى: فقيل تحمل، أي: فقلت للبختي تحمل فوق طوقك،
 أي: طاقتك، قوله: « إنها » أي: إن القرية مطبعة؛ أي: مملوءة من الطعام، قوله: « لا يضيرها »
 أي: لا يضرها.

٤ - قوله: « خالدًا » أراد به خالد بن زهير، وكان أبو ذؤيب خلفه على أم عمرو، وكان قد

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٧٣ )، وأوضح المسالك ( ١٩٠/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو ثالث أبيات من قصياة لأبي ذؤيب الهذلي، وانظر الشاهد في الكتاب ( ٧٠/٣ )، والمقتضب ( ٧٢/٢ )، وابن يعيش ( ١٥٨/٨ )، والخزانة ( ٢/٩٥، ٥١ )، وشرح أشعار الهذليين ( ٢٠٨/١ ). (٤) ديوان الهذليين ( ١٥٤ )، ط. دار الكتب المصرية، وشرح أشعار الهذليين ( ٢٠٨/١ ).

أخذها من أبي عويمر بن مالك، فكان أبو عويمر قبل ذلك يرسل إليها أبا ذؤيب، فكان أبو ذؤيب يرسل إليها أبا ذؤيب يرسل إليها خالدًا، فلما كبر أبو ذؤيب أخذها خالد، فقال أبو ذؤيب: ما حمل البختي إلى آخر القصيدة.

#### الإعراب:

قوله: « فقلت »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « تحمل »: مقول القول وهو خطاب للبختي المذكور في أول القصيدة، قوله: « فوق » نصب على الظرف.

قوله: « إنها » أي: لأنها؛ أي: لأن القرية، وقد ذكرت في البيت الذي قبله، والضمير اسم إن، وقوله: « مطبعة »: خبرها، قوله: « من » شرطية، و « يأتها »: جملة وقعت فعل الشرط، وقوله: « لا يضيرها »: جملة وقعت جواب الشرط.

#### والاستشهاد فيه:

حيث جاء مرفوعًا وهو جواب الشرط، وقد ذكرنا تحقيقه في البيت السابق (١). الشاهد السابع عشر بعد المائة والألف (٣،٢)

اللَّه مَثل يَفْعَلِ الْحَسَنَاتِ اللَّه يَشْكُرُهَا والشرُّ بِالشَّر عند اللَّه مثلانِ اللَّه مثلانِ

أقول: قائله هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت هي ، وهو من البسيط. المعنى ظاهر. الإعراب:

قوله: « من » شرطية، و « يفعل »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الراجع إلى من وقعت فعل الشرط، و « الحسنات »: مفعول يفعل، وقوله: « الله »: مبتدأ، و « يشكرها »: خبره، والجملة جواب الشرط، قوله: « والشر »: مبتدأ، والباء في « بالشر » للمقابلة؛ كما في

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم (١١١٤).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٧ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٥١/٤ )، وأوضح المسالك ( ١٩٤/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، نسب لعبد الرحمن بن حسان ولحسان، ولكعب بن مالك، وهي في ديوان كعب ( ٢٨٨ )، وفي ديوان كعب ( ٢٨٨ )، وأمالي وفي ديوان عبد الرحمن بن حسان ( ٦١ )، وهو من شواهد الكتاب ( ٢٠/٣ )، والمقتضب ( ٢٢/٢ )، وأمالي الزجاجي ( ٤٣٢ )، والمنصف ( ١١٨/٣ )، والمحتسب ( ١٩٣/١ )، وابن يعيش ( ٢/٩، ٣)، وابن الناظم ( ٧٠١)، وبعد بيت الشاهد:

إن سلم المرء من قتل ومن مرض في لندة العيش أبلاه الجديدان وإنما هذه الدنيا وزينتها كالزاد لا بد يومًا أنه فان

قولك: كافأت إحسانه بضعفه، وقوله: « عند الله »: نصب على الظرف، وقوله: « مثلان »: خبر المبتدأ.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « الله يشكرها » فإن هذه جملة وقعت جوابًا للشرط، وقد حذف منها الفاء، وأصلها: فالله يشكرها، وذلك للضرورة <sup>(۱)</sup>، وعن المبرد: أنه منع ذلك حتى في الشعر، وزعم أن الرواية: من يفعل الخير فالرحمن يشكره <sup>(۲)</sup>، وعن الأخفش: أن ذلك واقع في النثر الفصيح، وأن منه قوله تعالى <sup>(۳)</sup>: ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرِينَ ﴾ [البقرة: ١٨٠]، قال ابن مالك: يجوز في النثر نادرًا، ومنه حديث اللقطة <sup>(٤)</sup>، « فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها » <sup>(٥)</sup>.

الشاهد الثامن عشر بعد المائة والألف (٢،١)

السَّلامةِ نادمًا للغَيِّ والهَوَى سَيْلْفَى على طول السَّلامةِ نادمًا السَّلامةِ المَّالامةِ المَّالامةِ المَّالامةِ المَّالامةِ المَّالامةِ المَّالامةِ المَّالِدِينَا السَّلامةِ السَّلامةِ المَّالِدِينَا السَّلامةِ السَّلامةِ السَّلامةِ السَّلامةِ المَّالِدِينَا السَّلامةِ السَّلامةِ السَّلامةِ السَّلامةِ المَّالِدِينَا السَّلامةِ السَلامةِ السَّلامةِ السَلامةِ السَّلامةِ السَّل

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: « للغي » وهو الضلال، قوله: « والهوى » ويروى: والصبا، قوله: « سيلفى » أي: سيوجد.

ومن لا يزل ينقاد للغى والصبا

<sup>(</sup>١) إذا لم يصلح الجواب أن يقع شرطًا وذلك إذا كان جملة اسمية أو فعلية طلبية أو فعلًا غير متصرف أو مقرونًا بالسين أو سوف، أو قد، أو منفيًا بما أو لن أو إن، فإنه يجب اقترانه بالفاء نحو قوله تعالى: ﴿ إِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِّنَ ٱلْمِيْتُ وَلَهُ عَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ وَلِهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ وَاللهُ وَلِي يَجُونُ اللهُ عَلَمُ صُرورة فَإِنّا خَلَقَنكُمُ ﴾ [الحج: ٥] فالفاء في مثل هذا مما لا يصلح أن يجعل شرطًا واجبة الذكر ولا يجوز تركها إلا في ضرورة أو ندور، فحذفها في الندور كما أخرجه البخاري من قوله: ﷺ لأبي أو ندور، فحذفها في الندور (١٤٠/١).

<sup>(</sup>٢) قال المبرد: ٥ وأما قول عبدالرحمن بن حسان: ( البيت ) فلا خلاف بين النحويين في أنه على إرادة الفاء لأن التقديم فيه لا يصلح ٤. المقتضب ( ٧٣/٢ ).

<sup>(</sup>٣) نصه في معاني القرآن للأخفش ( ١٦٨/١ ) يقول: « فالوصية على الاستثناف كأنه – واللَّه أعلم – إن ترك خيرًا فالوصية للوالدين ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟ ( ٤٥)، وينظر صحيح مسلم بشرح النووي ( ٢٦/١٢، ٢٧)، وروايته: « فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها »، ط. المطبعة المصرية. (٥) ينظر شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك ( ١٣٣).

<sup>(</sup>٦) ابن الناظم ( ٢٧٤ )، وأوضح المسالك ( ١٩٥/٤ ).

<sup>(</sup>٧) البيت من بُحرُ الطويل، وهو مجهول النسبُ في مراجعه، انظر التصريح ( ٢٥٠/٢ )، والأشموني وشرح شواهده للعيني ( ٢١/٤ )، ويروى:

شواهد عوامل الجزم \_\_\_\_\_\_ 1970

#### الإعراب:

قوله: « ومن » الواو للعطف إن تقدمه شيء، ومن شرطية، وقوله: « لم يزل ينقاد » فعل الشرط، ويروى: ومن لا يزل ينقاد، والضمير المستتر في لم يزل اسمه، وينقاد: جملة خبره، و « للغي »: جار ومجرور يتعلق بينقاد، و « الهوى »: عطف عليه، قوله: « سيلفى »: جواب الشرط، والضمير المستتر فيه مفعول ناب عن الفاعل، وقوله: « نادمًا »: مفعول ثان، والأظهر أن يكون حالًا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « سيلفى » فإنها جملة وقعت جزاء الشرط، وقد حذف منها الفاء، والتقدير: فسيلفى، فحذفها للضرورة (١).

# الشاهد التاسع عشر بعد المائة والألف (٣،٢)

| نَّاسِ والبلدُ الحرامُ    | ربيغ ال   | ، يَهْلِكُ | أبُو قَابُوسَ | فإن يَهْلِكُ | <u>۱۱۱۹</u> |
|---------------------------|-----------|------------|---------------|--------------|-------------|
| ظُّهْرِ ليسَ لَهُ سَنَامُ | أَجَبٌ ال | ، عَيْشٍ   | هٔ بِذِنَابِ  | ونأخُذُ بعدَ |             |

أقول: قائله هو النابغة الذبياني، وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد الصفة المشبهة باسم لفاعل (1).

و « أبو قابوس »: كنية النعمان بن الحارث، و « الذناب » بكسر الذال المعجمة؛ عقب كل شيء، وقوله: « أجب الظهر » أي: مقطوع السنام كأن سنامه قد جب، أي: قطع من أصله. الاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « ونأخذ » فإنه يجوز فيه الرفع والنصب والجزم، أما الرفع فعلى الاستئناف، ويكون التقدير: ونحن نأخذ، وأما النصب فبتقدير: أن، وأما الجزم فبالعطف على الجزاء وهو قوله: ; « يهلك » فافهم (°).

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد السابق (١١١٦) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٧٥ )، وشرح ابن عقيل ( ٣٩/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الوافر من مقطوعة عدتها أربعة أبيات للنابغة يخاطب بها النعمان، وقد بلغه أنه مريض، ديوان النابغة الذيباني ( ١٠٥ )، ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم (٧٤٠) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) ينظر ابن الناظم ( ٢٧٥ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٤٥/٤، ٤٦ )، وذكر أن النصب بعد استكمال الجواب ضعيف.

### الشاهد العشرون بعد المائة والألف(٢٠١)

الله عَنْ الله ع

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: « نؤوه »: من آواه يؤويه إيواءً إذا أنزله به، قوله: « هضمًا » أي: ظلمًا؛ من قولهم: رجل هضيم ومهتضم، ويروى: ولا ضيمًا وهو بمعناه.

#### الإعراب:

قوله: « ومن » الواو للعطف إن تقدمه شيء، ومن للشرط، و « يقترب »: جملة من الفعل والفاعل؛ فعل الشرط، قوله: « ويخضع » بالنصب بإضمار أن، قوله: « نؤوه »: جواب الشرط، قوله: « ولا يخش »: جملة من الفعل والفاعل دخلت عليها لا النافية، و « ظلمًا »: مفعوله، قوله: « ما أقام » أي: مدة إقامته، وكلمة ما مصدرية زمانية، قوله: « ولا هضمًا »: عطف على قوله: « ظلمًا ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ويخضع » حيث جاء بالنصب بتقدير أن، والعطف على الشرط قبل الجواب بالفاء، والواو يجوز فيه وجهان: الجزم عطفًا على الشرط، والنصب بإضمار أن، وهاهنا يتعين النصب للوزن (٣).

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٧٥ )، وأوضح المسالك ( ١٩٨/٤ )، وشرح ابن عقيل ( ٤١/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول، ومعناه في المروءة وحسن الجوار، وانظره في شرح عمدة الحافظ ( ٣٦١)، والمغني ( ٣٦١)، والمتحريح ( ٢٠١٢)، وشرح شذور الذهب ( ٤٠٤)، والتصريح ( ٢٠١٢). (٣) قال ابن مالك: « يجوز في الاختيار إضمار « أن » الناصبة بعد الواو والفاء الواقعتين بين مجزومي أداة شرط أو بعدهما أو بعد حصر بإنما، مثال الأول: إن تأتني فتحدثني أكرمك فتنصب ما بعد الفاء لأن الشرط غير واجب فيجوز أن يلحق بالنفي، قال سيبويه: وسألت الخليل عن قوله: إن تأتني فتحدثني، وإن تأتني وتحدثني أحدثك؟ فقال: هذا يجوز، والجزم الوجه، ووجه نصبه أنه حمل الآخر على الاسم كأنه أراد أن يقول: إن يكن إتيان فحديث أحدثك، فلما قبح أن يرد الفعل على الاسم نوي أن؛ لأن الفعل معها اسم، وإنما الجزم الوجه لأنه إذا نصب كان المعنى معنى الجزم فيما أراد من الحديث وأنشد الشيخ كثلثة ( البيت )... فنصب يثبت؛ لأن الفعل المتقدم على الفاء منفي، وجواب النفى النصب في مجازاة وغيرها ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٤٠٤٤)، ٥٥).

# الشاهد الحادي والعشرون بعد المائة والألف(٢٠١)

# المُناعِ فَطَلُقْهَا فلستَ لَهَا بِكُفْءِ وإِلَّا يَعْلُ مَفْرِقَكَ الحسَامُ

أقول: قائله هو الأحوص محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري، وهو من قصيدة ميمية، ذكرنا منها أكثرها في شواهد الكلام في أول الكتاب.

قوله: « **فطلقها** » خطاب لمطر في قوله:

سَلَامُ الَّله يَا مَطَرٌ عَلَيْها وَلَيْسَ عَلَيك يَا مَطَرُ السَّلَامُ

والضمير المنصوب فيه يرجع إلى امرأة مطر، وكانت جميلة، وكان مطر ذميم الخلق، فلهذا قال: فلست لها بكفء، أي: بمعادل لها ومناسب لزوجيتها، قوله: « وإلا » يعني: وإن لم تطلقها، « يعل » أي: يفوق على، « مفوقك » أي: رأسك، و « الحسام » أي: السيف.

#### الإعراب:

قوله: « فطلقها » الفاء للعطف على ما قبله، وطلقها: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « فلست » الفاء للتعليل، والضمير المتصل به اسم ليس، وقوله: « بكفء »: خبره، والباء فيه زائدة، قوله: « وإلا » أصله: وإن لم، وليست هي إلا الاستثنائية، فالشرط فيه محذوف تقديره: وإن لم تطلقها، قوله: « يعل »: جواب الشرط، وقوله: « مفرقك »: كلام إضافي مفعول يعل، وقوله: « الحسام » بالرفع فاعل يعل.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وإلا يعل » حيث حذف فيه فعل الشرط، والتقدير (٣): وإن لم تطلقها كما ذكرنا (٤).

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۲۷۵)، وتوضيح المقاصد ( ۲۰۹/۶)، وأوضح المسالك ( ۲۰۰/۶)، وشرح ابن عقيل ( ٤٢/٤). (۲) البيت من قصيدة ميمية من قصيدة مشهورة في الغزل، للأحوص الأنصاري، ثم زواج صاحبته من غريمه مطر ثم طلاقها من زوجها، وهي من بحر الوافر في شعر الأحوص الأنصاري ( ۱٤۰) وما بعدها، تحقيق: عادل سليمان جمال، تقديم د. شوقي ضيف، ط. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ( ۱۹۷۰م)، وانظر الديوان بشرح مجيد طراد، سلسلة ( شعراؤنا) ( ۱۷۵، ۱۷۵) نشر دار الكتاب العربي بيروت، ط. أولى لسنة ( ۱۹۹٤م)، وانظر الشاهد رقم ( ۹) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٣) في (رأ ): إذ التقدير. والراب في أن المسلم على المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٨٠/٤ )، وشرحه للمرادي ( ٣٨٢/٣ )، والإنصاف ( ٧٢ ).

# الشاهد الثاني والعشرون بعد المائة والألف (۲۰۱)

# المُن الصَّفَادِ يزيدُ عامرٍ وَلَا ينجُ إِلَّا في الصَّفَادِ يزيدُ اللَّهُ عامرِ وَلَا ينجُ إِلَّا في الصَّفَادِ يزيدُ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: «قسرًا » بفتح القاف وسكون السين المهملة، أي: قهرًا وغصبًا، قوله: « بظنة » بكسر الظاء وتشديد النون؛ أي: بتهمة عامر، قوله: « في الصفاد » بكسر الصاد المهملة وتخفيف الفاء، وهو ما يوثق به الأسير من قيد وغل.

#### الإعراب:

قوله: « متى » للشرط، وقوله: « تؤخذوا »: جواب الشرط، وفعل الشرط محذوف كما نذكره عن قريب، قوله: « قسرًا » نصب على التمييز، قوله: « بظنة عامر »: كلام إضافي يتعلق بقوله: « تؤخذوا ».

قوله: « ولا ينج إلا في الصفاد يزيد » التقدير: ولا ينج يزيد إلا وهو في الصفاد، أراد الشاعر تحذير هؤلاء القوم الذين عامر كبيرهم حيث يقول: متى أخذتم لا ينج أحد منكم غير يزيد فإنه – أيضًا – يقيد في الصفاد.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « متى تؤخذوا » حيث حذف فعل الشرط؛ إذ أصله: متى تثقفوا تؤخذوا <sup>(٣)</sup>. الشاهد الثالث والعشرون بعد المائة والألف <sup>(١٠٥)</sup>

الله عدمًا، قالتُ العمُ يا سلمي وإنْ كَانَ فقيرًا معدمًا، قالتُ وإنْ الله عدمًا، قالتُ وإنْ الله عدمًا، قالتُ وإنْ

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد الكلام في أول الكتاب (١).

- (١) ابن الناظم ( ٢٧٥ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٧٥/٤ ).
- (۲) البيت من بحر الطويل، لقائل مجهول، وقد ذكر الشارح معناه وهو يعرب البيت، وانظره في الكتاب ( ۲۲۲/۶ )، وابن يعيش ( ۱۳۰/۸ )، والمقرب ( ۹۷/۱ )، والمغني ( ۲۰ )، وشرح شواهده ( ۸۵، ۷۰۲ )، والجنى الداني ( ۲۱۱ )، والتصريح ( ۲۰۲/۲ ).
  - (٣) ينظر الشاهد السابق ( ١١٢٠ ) من شواهد هذا الكتاب.
    - (٤) ابن الناظم ( ۲۷٦ )، وتوضيح المقاصد ( ۲۰۹/۶ ).
- (٥) البيتان من بحر الرجز المشطور، نسبا لرؤبة بن العجاج، وهما في ملحق ديوانه ( ١٨٦ )، وانظرهما في المغني ( ٦٤٩ )، والأشموني ( ١٦/٤ )، والحزانة ( ١٤/٩ )، والتصريح ( ٣٠/١ ).
  - (٦) ينظر الشاهد رقم ( ٨ ).

#### الاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « قالت وإن » حيث حذف فيه الشرط والجزاء معًا؛ لأن التقدير: وإن كان فقيرًا [ معدمًا ] (١) قبلته، وقال الشيخ أبو حيان: وإن كان كما تصفنه تزوجته (٢).

ونص ابن مالك على أن حذف الشرط والجزاء بعد إن مختص بالضرورة (٣)، وتبع في ذلك ابن عصفور؛ فإنه ذكر أنه إذا لم يكن بتعويض فلا يجيء إلا في الشعر، ولم ينص غيرهما على أن ذلك ضرورة؛ بل قالوا: ويجوز حذف فعل الشرط والجزاء إذا فهم المعنى (٤).

الشاهد الرابع والغشرون بعد المائة والألف (١٠٠٠)

لا تُلْفِنَا عن دِماءِ القوم نَنْتَفِلُ 

أقول: قائله هو الأعشى ميمون بن قيس، وهو من قصيدته المشهورة التي أولها هو قوله (٧): ١ - ودُّغ هُريرةَ إِنَّ الرَّكْبَ مُرْتَحِلٌ وهلْ تُطِيقُ وَدَاعًا أَيُّهَا الرَّجُلُ إلى أن قال:

لنَقْتُلَنْ مِثْلَهُ مِنْكُمْ فَنَمْتَثِلُ ٢ - لئن قتلتُم عَمِيدًا لَمْ يَكُنْ صدَدًا 

٣ - لئنْ مُنيتَ بِنَا عَنْ غِبٌ مَعْرَكَةٍ

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) الذي في الارتشاف ( ٢/٢ ٥ ٥): ٥ وأما حذف فعل الشرط وفعل الجزاء معًا وإبقاء ٥ إن ¢ فقيل هو مختص بالضرورة ¢. (٣) قال ابن مالك في التسهيل: « ويحذفان بعد « إن » في الضرورة » ( ٢٣٩ ). وقال في شرح الكافية الشافية: ﴿ ومثال حذف الشرط والجزاء معًا قول الراجز ( البيت ) أي قالت: وإن كان فقيرًا معدمًا هويته ورضيته، وقال السيرافي: ويقول القائل: لا أتمي الأمير لأنه جائر فيقال: إيته وإن، يراد بذلك: وإن كان جائرًا فأته، وهذا – أعنى حذف الجزأين ممًا – لا يجوز مع غير إن وهو مما يدل على أصالتها في باب المجازاة ، شرح الكافية الشافية ( ١٦١٠ ). (٤) قال ابن عصفور في الضرائر: ﴿ ومنه حذف فعلى الشرط والجواب بعد ﴿ إِن ﴾ نحو قول امرأة من العرب ( البيت ومعه عدة أبيات ) تريد وإن كان فقيرًا معدمًا فزوجينيه، ولم يجئ ذلك في غير « إن » من أدوات الشرط، وسبب ذلك أنها أم أدوات الشرط فجاز فيها من التصرف ما لم يجز في غيرها ﴾. ( ١٨٤، ١٨٥ ) وقال في المقرب ( ٢٧٧/١ ): « يجوز حذفهما أيضًا في الشعر إذا كان في الكلام ما يدل على ذلك، ثم أنشد البيت ».

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم ( ٢٧٦ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٦٢/٤ )، وشرح ابن عقيل ( ٤٥/٤ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر البسيط، من قصيدة طويلة للأعشى قالها ليزيد بن مسهر الشيباني، وفيها أكثر من خمسة شواهد نحوية، انظر ديوان الأعشى ( ١٤٩ )، ط. دار صادر، وانظر تزييف الشاهد في كتابنا تغيير النحويين للشواهد ( ٢٦٥ ). (۷) دیوان الأعشی ( ۱۵۰ )، دار الکاتب العربی، و ( ۹۱ ) شرح وتعلیق: د. محمد محمد حسین، جامعة الإسكندرية، المكتب الشرقي بيروت، و ( ١٤٤ ) ط. دار صادر بيروت.

وهي من البسيط، وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد حروف الجر (١).

#### الاستشهاد فيه:

في أنه قد اجتمع فيه الشرط والقسم، أما الشرط فقوله: « لئن »، وأما القسم فإنه يدل عليه اللام لأنها موطئة لقسم محذوف تقديره: والله لئن، وكل منهما يستدعي جوابًا، وقد ترجح الشرط على القسم هاهنا حيث قال: لا تلفنا بالجزم، وعلامة الجزم سقوط الياء؛ لأن أصله: لا تلفينا، وحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه، ولو كان « لا تلفنا » جواب القسم لقال لا تلفينا بإثبات الياء لأنه مرفوع (٢).

## الشاهد الخامس والعشرون بعد المائة والألف (٢٠٢)

| أَصُمْ في نَهَارِ القَيْظِ للشَّمْسِ باديًا | <u>١١٢٠</u> لَيْنْ كان ما حُدِّثْتُهُ اليوْمَ صادقًا |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| وأُعِزْ مِنَ الْحَاتَامِ صُغْرَى شَمَالِيَا | وَأَرْكَبْ حِمَارًا بَيْنَ سَرِجٍ وَفَرْوَةٍ         |

أقول: قالت هذين البيتين امرأة فصيحة من عقيل، وهما من الطويل.

و « القيظ » بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره ظاء معجمة، وهو شدة الحر، قال الجوهري: القيظُ: حمارة الصيف (٥)، قال في العباب: بتخفيف الميم وتشديد الراء وربما خفف في الشعر، قوله: « باديًا »: من بدا إذا ظهر، ويروى: « ضاحيا »، أي: بارزًا للشمس، ومنه ضاح إذا كان بارزًا للشمس.

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم ( ٥٧٥ )، من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٢) قال ابن يعيش: « وإذا اجتمع الجزاء والقسم فأيهما سبق الآخر وتصدر كان الجواب له. مثال تصدر الشرط قولك: والله اتمم وحزمت الجواب بحرف الجزاء لتصدره، وألغيت القسم لأنه حشو، ومثال تصدر القسم قولك: والله لتن أتيني لآتينًك، فاللام الأولى موطئة، والثانية جواب القسم، واعتماد القسم عليه لا عمل للشرط فيه، يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ لَيَنْ أُمْزِجُونَ مَمُهُم وَلَيْن فُوتُلُوا لَا يَعْمُرُونَهُم ﴾ [ الحشر: ١٢]. − الجواب للقسم المحذوف، والشرط ملغى بدليل ثبوت النون في الفعل المنفي؛ إذ لو كان جوابًا للشرط لكان مجزومًا فكانت النون محذوفة ٤. ابن يعيش ( ٢٢/٨) ، وينظر الارتشاف ( ٢٨/٨) ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٧٦ ).

<sup>(</sup>٤) البيتان من بحر الطويل، وهما لامرأة من بني عقيل تعتذر لحبيبها على أن ما بلغه عنها ليس بصدق، وإذا ظهر خلاف ذلك فإنها ستعاقب نفسها بالصوم وغيره، وانظر الشاهد في معاني القرآن للفراء ( ١٣٠/٢)، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٦١٦)، والحزانة ( ٣٢٨/١)، والمغني ( ٣٣٦)، والهمع ( ٤٣/٢)، والدر ( ٢٣٧/٤)، والتصريح ( ٢٠٤/٢)، وشرح شواهد المغني ( ٦١٠).

<sup>(</sup>٥) الصحاح مادة: ﴿ قيظ ﴾.

٢ - قوله: « من الخاتام » أي: من الخاتم، وفيه أربع لغات: خاتَم بفتح التاء، وخاتم بكسرها،
 وخاتام، وخيتام (١).

#### الإعراب:

قوله: « لئن » اللام فيه اللام الموطئة للقسم عند الكوفيين، وعند البصريين زائدة على ما يأتي الآن بيانه، و « إن » للشرط.

وقوله: «كان ما حدثته »: فعل الشرط، وما حدثته: اسم كان، وخبره قوله: «صادقًا »، وما موصولة، وحدثته صلتها وهو على صيغة المجهول من التحديث، والضمير المستتر فيه مفعول ناب عن الفاعل، والهاء مفعول ثان يرجع إلى ما، وقوله: «اليوم » نصب على الظرف.

قوله: «أصم » بالجزم جواب الشرط، وقوله: « في نهار القيظ » يتعلق بأصم، قوله: « باديًا »: حال من الضمير الذي في أصم، قوله: « وأركب » بالجزم – أيضًا – عطف على قوله: « أصم »، و « حمارًا »: مفعوله، و « بين » نصب على الظرف، و « سرج » مجرور بالإضافة، و « فروة »: عطف عليه.

قوله: « وأعر » بالجزم - أيضًا - عطف على قوله: « وأركب »، وقوله: « من الخاتام » يتعلق به، قوله: « صغرى »: مفعول أعر، وهو مضاف إلى شماليا، وأصله: صغرى شمالي، فحركت الياء بالفتحة وأشبعت بالألف للوزن.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: «أصم » فإنه جواب الشرط، وقد اكتفى به عن جواب القسم المقدر؛ لأن التقدير هاهنا: والله لئن كان ما حدثته اليوم صادقًا أصم؛ لأن اللام هي الموطئة التي يقدر قبلها القسم، وهذا مذهب بعض الكوفيين منهم الفراء (٢)، وأما البصريون فقد أوَّلوا مثل هذا، وقالوا: اللام فيه زائدة؛ كما زادوها في قراءة من قرأ: ﴿ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُونَ ﴾ [الفرقان: ٢٠] (٣) بفتح الهمزة، وفي خبر المبتدأ في قوله (٤):

أُمُّ الحُلَيسِ لَعَجُوزٌ شَهْرَبَهُ ...... (°)

<sup>(</sup>١) اللسان مادة: « ختم ».

<sup>(</sup>٢) ينظر معاني القرآن للقراء ( ٢٥/١ - ٦٩) وفيه كلام مطول فليراجعه من أراده. وهو قول ابن مالك في التسهيل. (٣) ينظر القرطبي ( ٤٧٢٩ )، ط. دار الشعب، وإعراب القرآن للنحاس ( ١٥٥/٣ ).

<sup>(</sup>٤) بيت من الرجر المشطور، وقد سبق الحديث عنه والاستشهاد به في الشاهد رقم (١٦٠) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٥) انظر هذا الموضوع في المغني ( ٢٣٦ )، والكتاب ( ٨٤/٣ )، وأبن يعيش ( ٢٢/٩ )، وأسلوب القسم واجتماعه =

### الشاهد السادس والعشرون بعد المائة والألف (۲۰۱)

الله عندها خيرُ موقدِ عَلَيْ مَتَى تَأْتِهِ تعشُو إِلَى ضوْءِ نَارِهِ عَبْدُ خيرَ نَارِ عندها خيرُ موقدِ

أقول: قائله هو الحطيئة، واسمه: جرول بن أوس العبسي، وهو من قصيدة أولها هو قوله (٣):

١- آثرتُ إِذْلاجِي على ليلِ حُرَّةٍ هَضِيمٍ الْحَشَا حُسَّانَةِ التَّجَرِّدِ

٢ - إذا النَّومُ ٱلْهَاهَا عَنِ الزَّادِ خِلْتَهَا بُعَيْدَ الكُرَى باتتْ على طيِّ مجسِدِ

إلى أن قال:

٣ - فَمَا زَالَتْ العَوْجَاءُ تَجْرِي صَفورها إِلَيْكَ ابْنَ مَ

٤ - تَزُورُ الْمَرَأُ يُؤْتِي عَلَى الْحَمْدِ مَالَهُ

ه - يَرَى البُخْلَ لَا يُبْقِي عَلَى المَزْءِ مَالَهُ

٨ - وذاكَ امرُزِّ إِنْ يعطِكَ اليومَ نائلًا

٩ - هُوَ الوَاهِبُ الكُومَ الصَّفايا لجارهِ

إِلَيْكَ ابْنَ شَمَاسِ تَرُوحُ وتَغْتَدِي وَمَنْ يُؤْتَ أَثْمَانِ الْحَامِدِ يُحْمَدِ وَمَنْ يُؤْتَ أَثْمَانِ الْحَامِدِ يُحْمَدِ وَيَعَلَمُ أَنَّ البُحْلَ غَيرُ مُخَلَّدِ تَهَلَّمُ أَنَّ البُحْلَ غَيرُ مُخَلَّدِ تَهَلَّمُ أَنَّ البُحْلَ الْهَيْزَازَ اللهَنَّدِ تَهَلَّلُ واهْتَزَّ الْهَيْزَازَ اللهَنَّدِ للسَّخَ

بكفَّيهِ لا يُمْنَعْكَ من نائلِ الغدِ يَرُوحُ بِهَا العِبْدَانُ في غَارِبِ ندِي

وهي من الطويل، وفيه الكف والثلم، وهو قوله: « آثرت إدلاجي » فإن « آثر » مكفوف أثلم (١٠).

۱ - « والإدلاج »: سير الليل، و « الحرة »: الكريمة، و « هضيم الحشا » أراد به دقيق الخصر، و « حسانة المتجرد » أي: حسنة العرية، وهو بضم الحاء وفتح السين المهملتين.

٢ - وقوله: « على طي مجسد » بضم الميم وسكون الجيم وفتح السين المهملة، معناه: على
 طي ثوب مجسد وهو المصبوغ بالزعفران، شبه عكنها وانطواء بطنها بطي ثوب مجسد.

<sup>=</sup> مع الشرط في رحاب القرآن الكريم ( ٢٥٧ ) لعلي أبو القاسم عون، منشورات جامعة الفاتح ( ١٩٩٢م ). (١) شرح ابن عقيل ( ٢٧/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طويلة بلغت ( ٣٥ بيتًا ) للحطيئة يمدح فيها بغيض بن عامر بدأها بالغزل، وانظر الشاهد في الكتاب ( ٨٦/٣ )، والمقتضب ( ٢٥/٢ )، واللسان: « عشا »، والخزانة ( ٢١٠/٥ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٣٦٣ )، وابن يعيش ( ٢٦/٢ ).

<sup>(</sup>۳) انظر دیوان الحطیقة (۷۷) ( شعراؤنا ) بشرح ابن السکیت، و ( ۲۲) بشرح یوسف عبید، ط. دار الجیل أولی ( ۲۹۲) بشرح یوسف عبید، ط. دار الجیل أولی ( ۱۹۹۲ ) و ( ۱۲۱ ) ط. الحلبی، و ( ۶۵ ) ط. دار صادر.

<sup>(</sup>٤) قوله: « مكفوف أثلم » غير صحيح لأن الكف حذف السابع الساكن؛ لكن حذف أول الوتد المجموع: « عولن » يسمى خرمًا وهو المراد هنا كما يسمى ثلمًا.

٣ - و « العوجاء »: الناقة الضامرة، و « ضفورها »: أنساعها، وقوله: « ابن شماس » أي:
 يا ابن شماس، وهو بغيض بن شماس السعدي.

٦ - و « المهند »: السيف المطبوع من حديد الهند.

٧ - وقوله: « تعشو »: من عشى إذا أتى نارًا يرجو عندها خيرًا أو هدى، وهو بالعين المهملة من باب نصر ينصر.

9 - و « الكوم » بضم الكاف؛ جمع كوماء وهي الناقة العظيمة السنام، وقوله: « العبدان » بكسر العين المهملة وسكون الباء الموحدة؛ جمع عبد، يقال: عبد وأعبد وعبيد وعِبْدَان وعُبَدَاء ومعبدة ومعبوداء، و « الغارب » بالغين المعجمة والراء؛ ما بين السنام والعنق.

#### الإعراب:

قوله: « متى »: ظرف زمان ومعناه الشرط، والعامل فيه تأته، و « تأته » مجزوم بالشرط، وقوله: « تعشو »: مرفوع في موضع الحال تقديره: متى تأته عاشيًا، فعاشيًا حال من الضمير في تأته، وقوله: « إلى ضوء » يتعلق بتعشو، وقوله: « تجد » بالجزم لأنه جواب الشرط، قوله: « خير نار »: كلام إضافي مفعول تجد، وهو من وجدت الضالة، وقوله: « خير موقد »: كلام إضافي مبتدأ، وخبره الظرف المقدم عليه أعني قوله: « عندها »، والجملة في محل الجر لأنها صفة للنار، والتقدير: تجد خير نار كائن عندها خير موقد، ويجوز أن يكون ارتفاع خير موقد بالاستقرار على مذهب الأخفش وسيبويه (۱)؛ لأن الظرف قد اعتمد بكونه صفة لموصوف وهي النار. الاستشهاد فيه:

في قوله: « متى » حيث جزم الفعلين وهما قوله: « تأته وتجد »، وفيه استشهاد آخر وهو قوله: « تعشو » حيث رفع لأنه في موضع الحال كما ذكرنا (٢).

<sup>(</sup>١) الكتاب ( ٨٦/٣ ).

<sup>(</sup>٢) قال الأعلم في هامش الكتاب ( ٤٤٦/١): « ولو أمكنه رفعه على تقدير الحال لجاز ». وقال ابن عصفور في شرح الجمل ( ٣٠٢/٢): « وإذا وقع بين فعل الشرط وفعل الجزاء فعل آخر فلا يخلو أن يكون في معنى الفعل الأول أو لا يكون، فإن كان في معنى الأول جاز فيه وجهان...... فإن لم يكن في المعنى الأول لم يجز إلا الرفع على الحال كقول الحطيئة ( البيت ).

# الشاهد السابع والعشرون بعد المائة والألف (۲۰۱)

# ١١٢٧ لا أَعْرِفَنْ رَبْرَبًا حُورًا مَدَامِعُها مُرَدَّفاتِ على أَعْقَابِ أَكْوَارِ

أقول: قائله هو النابغة الذبياني، وهو من قصيدة من البسيط، وأولها هو قوله (٣):

وَعَنْ تربُّعِهِمْ في كل أَصْفارِ على أَصْفارِ على براثِنِهِ لِوَثْبَةِ الضاري كأن أبكارَهَا نِعَاجُ دُوَّارِ بأَوْجُهِ مُنْكُراتِ الرِّقِّ أحرارِ

١ لقد نَهَيْتُ بَنِي ذُبْيَانَ عن أُقُرِ
 ٢ وقلتُ يا قومُ إنَّ الليثَ مُنْقَبِضٌ
 ٣ - لا أغرِفَنْ رَبْرَبًا حُورًا مَدَامِعُها
 ٤ - يَنظرْنَ شَرْرًا إِلَى مَنْ جَاءَ عَنْ عُرُض

 $1 - \bar{\epsilon}_0 b$ : «أقر » بضم الهمزة والقاف وفي آخره راء، وهو واد مملوء حمضًا ومياهًا، وكان النعمان بن الحارث الأصغر الغساني قد احتماه فاحتماه الناس فتربعه بنو ذبيان فنهاهم النعمان عن ذلك وحذرهم وخوفهم إغارة الملك فتربعوه، ولما مات النعمان رثاه النابغة وكان منقطعًا إليه، ثم انقطع إلى عمرو بن الحارث أخي النعمان بن الحارث فوجه إليهم خيلًا فأصابوهم؛ ففي ذلك قال النابغة هذه القصيدة [ وهي تسعة عشر بيتًا ] (أ)، قوله: « وعن تربعهم » أي: حلولهم فيه زمن الربيع وإنما قال: « في كل أصفار » لأن صفر يومئذ كان في الربيع، وقيل: معناه: حين يتصفر الماء ويتربل الشجر (٥) ويبرد الليل، وذلك آخر الصيف.

٢ - قوله: (إن الليث منقبض) أي: مجتمع متهيئ للوثوب و (البراثن): المخالب،
 و (الضاري): من صفة الليث، ومعناه: المتعود أكل الناس، وضرب هذا مثلًا للملك الذي حذر قومه منه.

٣ - و « الربرب »: القطيع من البقر، شبه النساء به في حسن العيون وسكون المشي، قوله:
 « حورًا » بضم الحاء المهملة؛ جمع حوراء؛ من الحور وهي شدة بياض العين في شدة سوادها،
 يقال: امرأة حوراء؛ أي: بينة الحور، قال الأصمعي: ما أدري ما الحور في العين؟ وقال أبو عمرو:

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٧١ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٢٦/٤ )، وأوضح المسالك ( ١٨٠/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، من قصيدة للنابغة ينهى فيها قومه عن إخلاص الود للنعمان بن المنذر، وهي في ديوانه ( ٧٥ )، وبيت الشاهد في الكتاب ( ١١/٣ )، والتصريح ( ٢٤٥/٢ )، والمغني ( ٢٤٦ )، وشرح الأشموني ( ٣/٤ ).

<sup>(</sup>٣) ديوان النابغة ( ٧٥ )، ط. دار المعارف، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) قال الجوهري في الصحاح: « وتَرَبُّلَتِ الأرض، أي: اخضرَّتْ بعد اليبس عند إقبال الخريف ».

الحور أن تسود العين كلها مثل أعين الظباء والبقر، قال: وليس في بني آدم حور، وإنما قيل للنساء حور العيون؛ لأنهن شبهن بالظباء والبقر (١).

و « المدامع »: العيون وهي مواضع الدمع، قوله: « كأن أبكارها نعاج دُوَّار » هكذا وقع هذا الشطر في ديوان النابغة، و « النعاج »: أناث البقر، قوله: « دوار » بضم الدال وتشديد الواو، وهو اسم موضع وهو شجر اليمامة.

قوله: « مردفات »: جمع مردفة بالتشديد؛ من ردفه إذا تبعه، وأراد به مترادفات؛ أي: متتابعات.

قوله: « على أعقاب أكوار » ويروى: على أحناء أكوار، و « الأعقاب »: جمع عقب، وعقب كل شيء: آخره، و « الأحناء » جمع حِنو السرج بكسر الحاء وسكون النون، و « الأكوار » جمع كور بضم الكاف، وهو الرحل بأداته.

#### الإعراب:

قوله: « لا » ناهية كما يجيء، و « أعرفن »: جملة من الفعل والذاعل مؤكدة بالنون الخفيفة، وقوله: « ربربًا »: مفعوله، قوله: « حورًا »: نصب على أنه صفة لربربًا، و « مدامعها »: مرفوع بقوله: « حورًا »، قوله: « مردفات »: نصب على الحال من ربرب، وقوله: « على أعقاب أكوار » يتعلق بها.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: ( لا أعرفَنْ ) فإن لا ناهية، وهو نهي للمتكلم، وهو قليل جدًّا فإن المتكلم لا ينهي نفسه إلا على نوع من التجوز وتنزيلها منزلة أجنبي حتى ينهاها، وحاصل الكلام في هذا الباب أن الفعل إذا كان مبنيًّا للمفعول جاز دخول لا الناهية عليه مطلقًا، سواء كان متكلمًا أم مخاطبًا أم غائبًا نحو: لا أخرج ولا تخرج ولا يخرج زيد، وإن كان مبنيًّا للفاعل فالأكثر أن يكون للمخاطب نحو: لا تذهب، ويضعف للمتكلم والغائب. فافهم (٢).

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: د حور ١.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح الأشموني ( ٢/٤، ٣ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٦٣/٤ ).

### الشاهد الثامن والعشرون بعد المائة والألف (۲٬۱)

#### 

أقول: قائله هو إبراهيم بن علي بن محمد بن سلمة بن عامر بن هرمة (7) وشهرته بنسبته إلى جده هرمة، يقال له: ابن هرمة القرشى، وهو من الكامل. المعنى ظاهر.

و « يوم الأعازب »: يوم معهود بينهم.

#### الإعراب:

قوله: « احفظ »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه وهو أنت، قوله: « وديعتك »: كلام إضافي مفعول: احفظ، قوله: « التي » موصولة، و « استودعتها » على صيغة المجهول جملة من الفعل والمفعولين أحدهما التاء نابت عن الفاعل، والثانى: الضمير المنصوب.

قوله: « يوم الأعازب »: كلام إضافي نصب على الظرف، قوله: « إن وصلت » إن للشرط ووصلت: جملة وقعت فعل الشرط، والجواب محذوف دل عليه قوله: « احفظ ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وإن لم » حيث حذف منه الفعل الذي دخلت عليه: لم؛ إذ التقدير: وإن لم تصل، كذا قدره أبو حيان على صيغة المعلوم <sup>(1)</sup>، وقدره أبو الفتح البعلي على صيغة المجهول، فعلى التقدير الأول يكون قوله: إن وصلت على صيغة المعلوم – أيضًا –، وعلى التقدير الثاني: يكون على صيغة المجهول، والصواب مع البعلى. فافهم <sup>(0)</sup>.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٢٣٤/٤ )، وأوضح المسالك ( ١٨٥/٤ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الكامل لإبراهيم بن هرمة، وهو في المغني ( ۲۸۰ )، والجنى الداني ( ۲٦٩ )، والحزانة ( ۸/۹ – ۱۰ )، وشرح شواهد المغني ( ۲۸۲ )، والهمع ( ۵۲/۲ )، والمدر ( ۵۶/۰ ).

<sup>(</sup>٣) من شعراء الدولتين كان مولعًا بالشراب ومدح أبا جعفر المنصور فاستحسن شعره، ومما قاله في الكلب: يكلمه من حبسه وهو أعجم

الشعر والشعراء ( ٧٥٣ ).

<sup>(</sup>٤) التذييل والتكميل، الجزء الخامس، باب عوامل الجزم ( مخطوط ).

<sup>(</sup>٥) شرح شواهد المغنى ( ٦٨٢ ).

# الشاهد التاسع والعشرون بعد المائة والألف (٢٠١)

#### 

#### الإعراب:

وهي من الرجز المسدس. المعنى ظاهر.

قوله: «قلت »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: «لبواب » يتعلق به، قوله: «لديه » في محل الرفع لأنه خبر مبتدأ مؤخر، وهو قوله: «دارها »، والجملة في محل الجر لأنها صفة لبواب، قوله: « تئذن »: مقول القول، وهو بكسر التاء المثناة من فوق، قوله: « فإني » الفاء للتعليل، والضمير المتصل به اسم إن، وقوله: « حمها »: كلام إضافي خبرها، قوله: « وجارها »: عطف على الخبر.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « تئذن » إذ أصله: لتأذن؛ فحذف اللام وأبقى عملها، وليس هذا بضرورة لتمكنه من أن يقول: إيذن، قال أبو حيان: وليس لقائل أن يقول: إن هذا من تسكين المتحرك على أن يكون مرفوعًا فسكن اضطرارًا؛ لأن الراجز لو قصد الرفع لتوصل إليه باستغنائه عن الفاء فكان يقول: تيذن إنى حمها. فافهم (٣).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٣٢/٤).

<sup>(</sup>٢) البيتان من بحر الرجز المشطور، وقد نسبا لمنظور بن مرثد الأسدي في بعض المراجع، والحم: كل من كان من قِبل الزوج مثل الأخ والأب، وفيه أربع لغات: حمء بالهمز، وحما، مثل: قفا، وحمو، مثل: أبو، وحم مثل أب، والجمع أحماء، وانظر الشاهد في المغني ( ٢٢٥)، والجنى الداني ( ١١٤)، والحزانة ( ١٣/٩)، واللسان: «حمأ ولوم وأذن »، والدرر ( ٦٢/٥)، وشرح شواهد المغني ( ٢٠٠)، والصحاح مادة: « حمء »، والأشموني ( ٤/٤). (٣) التذبيل والتكميل، الجزء الحامس، باب عوامل الجزم ( مخطوط ).

١٩٣/ \_\_\_\_\_ شواهد عوامل الجزم

### الشاهد الثلاثون بعد المائة والألف (۲٬۱)

| ولا ذا حقٌّ قومكَ تَظْلَم | *************************************** | 115. |
|---------------------------|-----------------------------------------|------|
| <u> </u>                  |                                         | ق    |

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل، وصدره:

وقالوا أخانا لا تَخَشُّعْ لِظالمِ عــزيـــزِ......

قوله: « تخشع » بتشديد الشين.

#### الإعراب:

قوله: « وقالوا »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « أخانا »: منادى حذف منه حرف النداء، والتقدير: يا أخانا، وهو كلام إضافي، قوله: « لا تخشع »: جملة من الفعل والفاعل وقعت مقول القول، و « لظالم » يتعلق به، وقوله: « عزيز » صفة لظالم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولا ذا حق قومك تظلم » حيث فصل الشاعر بين لا الجازمة وبين مجزومها بفضلة هي معمول المجزوم، وذلك أن قوله: « لا » جازمة، و « تظلم » مجزوم بها، وقد فصل بينهما بقوله: « ذا حق قومك » ، وهو مفعول، والمفعول فضلة في الكلام، وإنما قيدنا بالفضلة؛ لأنه إذا كان عمدة لا يجوز نحو: لا يضرب زيد، فإنه لا يجوز أن يقال: لا زيد يضرب، وظاهر كلام ابن مالك أن ذلك يجوز على قلة في الكلام؛ إذ لم يخص ذلك بالضرورة (٣).

وقد قال في شرح الكافية الشافية: وقد فصل بين لا ومجزومها في الضرورة، وأنشد البيت المذكور، وقال: [ وهذا رديء ] (أ)؛ لأنه شبيه بالفصل بين الجار والمجرور (°).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٢٨/٤).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو غير منسوب في مراجعه، وانظره في الهمع ( ٥٦/٢ )، وشرح الأشموني ( ٤/٤ )، والدرر ( ٥٦/٥ ).

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك في شرحه للتسهيل ( ٦٢/٤ ): وقد يليها مجزومها كقول الشاعر ٥ البيت ٥.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين ُوجدته في نسخ الأصل: روي، وصححته من شرح الكافية الشافية لابن مالك.

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح الكافية الشافية ( ١٥٧٨ ).

# الشاهد الحادي والثلاثون بعد المائة والألف(١٠٠)

كأنْ لَمْ سِوَى أَهْلِ مِنَ الوَحْشِ تُؤْهَلِ

أقول: قائله هو ذو الرمة غيلان، وصدره:

فأضحت مَغَانِيها قِفَارًا رُسُومُهَا

وهو من قصيدة طويلة من الطويل، وأولها هو قوله (٣):

رسومًا كأخلاقِ الرِّدَاءِ المُسلسلِ دموعًا كَتَبْذِيرِ الجُمَانِ المفصَّلِ ١ - قفِ العيسَ في أَطْلَالِ ميَّةَ فاسألِ

٢ - أظنُّ الذي يُجْدِي عليك سُؤَالُهَا إلى أن قال:

عَنْ الدَّارِ والمُسْتَخْلِفِ المتبدِّلِ ٣ - فيا كرمَ السُّكْنِ الَّذِينَ تَحَمَّلُوا ٤ - فَـأَضْـحَــتْ..

١ - قوله: « العيس » بكسر العين؛ جمع عيساء وهي الناقة التي يخالطها شقرة، و « الأطلال »: جمع طلل الدار وهو ما شخص من آثارها، و « الرسوم »: جمع رسم الدار وهو ما تعلم به الدار.

۲ - و « الجمان »: لؤلؤ مفصل بخرز.

۳ - و « السكن »: جمع ساكن.

٤ - قوله: « مغانيها »: جمع مغنى بالغين المعجمة وهو المنزل، وفي ديوان ذي الرمة: فأضحت مباديها، قال في شرحه: مباديها حيث تبدو، و « القفار » بكسر القاف؛ جمع قفر وهو الأرض الخالية، وقوله: « يؤهل من أهل الدار »: نزلها من باب ضرب يضرب.

#### الإعراب:

قوله: « فأضحت » الفاء للعطف، و « أضحت » من الأفعال الناقصة، وقوله: « مغانيها »: كلام إضافي اسمه، وقوله: « قفارًا »: خبره، قوله: « رسومها » بالرفع بدل من قوله: « مغانيها »،

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٣٥/٤).

<sup>(</sup>٢) عجز بيت من بحر الطويل، ذكر الشارح صدره وهو من قصيدة طويلة بلغت تسعين بيتًا لذي الرمة يصف فيها المرأة والناقة والصحراء، وانظر الشاهد في ديوان ذي الرمة ( ١٤٦٥/٣ )، والخصائص ( ٤١٠/٢ )، والجنى الداني ( ٢٦٩ )، والمغنى ( ٢٧٨ )، والهمع ( ٦/٢ ٥ )، والدرر ( ٦٣/٥ )، وشرح شواهد المغنى ( ٦٧٨ )، والحزانة ( ٥/٩ ).

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ( ١٤٥١/٣ )، تحقيق: د. عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة.

• ١٩٤ \_\_\_\_\_ شواهد عوامل الجزم

قوله: «كأن » مخففة [ من الثقيلة ] <sup>(۱)</sup> من كأن التي للتشبيه، و « لم » جازمة، ومجزومها هو قوله: « تؤهل »، والتقدير: كأن لم تؤهل الدار سوى أهل من الوحش.

#### والاستشهاد فيه:

حيث فصل بين لم وبين مجزومها بالظرف للضرورة، فإن « لم » جازمة، وقوله: « تؤهل » مجزوم بها، وقد فصل بينهما بقوله: « سوى أهل من الوحش »، ومن هذه بيانية (٢). الشاهد الثاني والثلاثون بعد المائة والألف (٤٠٣)

# ي المُتَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط.

و « الفوارس »: [ جمع فارس ] (°) على غير قياس، قال الجوهري: وهو شاذ لا يقاس عليه؛ لأن فواعل إنما هو جمع فاعلة، مثل: ضاربة وضوارب، أو جمع فاعل إذا كان صفة للمؤنث مثل: حائض وحوائض، أو ما كان لغير الآدميين مثل: جمل بازل، وجمال بوازل، فأما مذكر ما يعقل فلا يجمع عليه إلا فوارس وهوالك ونواكس (١).

قوله: « من ذهل » بضم الذال المعجمة، وهو حي من بكر، وهما ذهلان كلاهما من ربيعة، أحدهما: ذهل بن شيبان بن ثعلبة بن عكانة، والآخر: ذهل بن ثعلبة بن عكابة، قوله: « وأسرتهم » أسرة الرجل - بضم الهمزة - رهطه؛ لأنه يقوى بهم.

قوله: « يوم الصليفاء » بضم الصاد المهملة وفتح اللام وسكون الياء آخر الحروف وبالفاء والمد، وهو اسم موضع، وفي الأصل هو تصغير: صلفاء وهي الأرض الصلبة.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: شرح الأُشموني ( ٤/٥ )، وهو مما تنفرد به لم عن لما.

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ٢٣٧/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، لم ينسب في مراجعه وهو في ابن يعيش ( ٨/٧ )، والمحتسب ( ٢/٢ )، والمغني ( ٢٧٧، ٣٣٩ )، والجنى ( ٢٧٧)، ( ٣/٩ )، ( ٣/٩ )، وشرح شواهد المغنى ( ٣/٩ )، ( ٣/٩ )، وشرح شواهد المغنى ( ٣/٤ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٦) ينظر الصحاح مادة: « فرس »، قال الجوهري: « الفَرَسُ يقع على الذكر والأنثى، ولا يقال للأنثى فَرَسَةٌ. وتصغير الفَرَسِ فُرَيْسٌ، وإنْ أُردت الأنشى خاصَّة لم تقل إلا فُرَيْسَةٌ بالهاء. والجمع أفْراسٌ. وراكبه فارِسٌ، أي: صاحب فرس. ويجمع على فوارِسَ، وهو شاذٌ لا يقاس عليه ».

#### الإعراب:

قوله: « لولا » لربط امتناع الثانية لوجود الأولى، و « فوارس »: مبتدأ مخصص بالصفة، وهي قوله: « من ذهل »، والخبر محذوف تقديره لولا فوارس كائنون من ذهل موجودون.

قوله: « وأسرتهم » بالرفع عطف على فوارس، ويروى: لكن فوارس من جرم وأسرتها، قوله: « يوم الصليفاء »: كلام إضافي نصب على الظرف، قوله: « لم يوفون بالجار »: جواب لولا. الاستشهاد فيه:

في قوله: « لم يوفون » حيث لم يجزم يوفون بلم؛ إذ قد أثبت النون، وظاهر كلام ابن مالك جواز ذلك على قلة وأنه لا يختص بالضرورة (١).

وقال أبو حيان: وإنما أنشده الفارسي على أنه وقع ذلك في الشعر على سبيل الضرورة، وقد ذكر ابن جني في سر الصناعة هذا على تشبيه لم بلا (٢). فافهم.

### الشاهد الثالث والثلاثون بعد المائة والألف (٢٠٠٠)

# $\frac{1177}{5}$ في أيّ يومي من الموت أفرّ أيوْمَ لم يُقْدَرَ أَمْ يَوْمَ قُدِرْ؟

أقول: قائله هو علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - كذا قال البحتري في الحماسة (٥)، وقال ابن الأعرابي: هو للحرث بن المنذر الجرمي وليس لعلي الله ولكنه تمثل به. وهو من الرجز.

في أيِّ يومسي من المدوت أفر أيرة للم يُسقَدر أَمْ يَدوْمَ قُسدِدْ؟

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: « ثم بينت أن لم قد تهمل فيليها الفعل مرفوعًا كقول الشاعر: ( البيت ) ». شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٥٧٤ )، وينظر الارتشاف ( ٢٤٦/٢ ).

<sup>(</sup>۲) التذييل والتكميل ( مخطوط ) الجزء الخامس/ باب عوامل الجزم، وقال ابن جني: « فأما ما أنشده أبو الحسن من قول الشاعر: ( البيت ) فشاذ وإنما جاز على تشبيه لم بلا ﴾. ينظر سر الصناعة ( ٤٤٨ ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ٢٣٩/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الرمل، نسب لعلي بن أبي طالب، وهو في ديوانه ( ٨٠) تحقيق: عبد العزيز سعيد الأهل، ط. دار صادر، وبعده:

يـــوم يـــقـــدر لا أرهـــبـــه ومــن المقدور لا يـنجـو الـمحـذور وانظر بيت الشاهد في المحتسب ( ٣٦٦/٢ )، وسر الصناعة ( ٧٥ ).

<sup>(</sup>٥) الحماسة، تأليف: أبي عبادة البحتري ( ٣٧ )، تحقيق: الأب لويس شيخو اليسوعي، وقد روي البيت هكذا ( من الرجز ):

#### الإعراب:

1178

قوله: « في أي » يتعلق بقوله: « أفر »، وكذلك قوله: « من الموت » و « أي »: مضاف إلى مثنى، ويوم مضاف إلى ياء المتكلم، قوله: « أيوم » الهمزة للاستفهام، ويوم نصب على الظرف. الاستشهاد فيه:

في قوله: « لم يقدر » بنصب الراء، وذلك لغة بعض العرب أنهم ينصبون بكلمة لم، وعليه قراءة بعضهم: ﴿ أَلَرَ نَشَرَحٌ ﴾ [الشرح: ١] بفتح الحاء (١)؛ كذا زعمه اللحياني (٢)، وخرّج على أن الأصل: نشرحن ويقدرن، ثم حذفت نون التوكيد الخفيفة وبقيت الفتحة دليلًا عليها، وفي هذا شذوذان: توكيد المنفي بلم، وحذف النون لغير وقف ولا ساكنين.

وقال أبو الفتح: الأصل يقدر بالسكون، ثم تجاورت الهمزة المفتوحة والراء الساكنة، وقد أجرى العرب الساكن المجاور للمحرك مجرى المحرك مجرى المحرك مجرى المحاد [ حكم ] (٢) مجاوره، أبدلوا الهمزة المحركة ألفًا كما تبدل الهمزة الساكنة بعد الفتحة، ولزم حينئذ فتح ما قبلها؛ إذ لا تقع الألف إلا بعد فتحة (٤).

# الشاهد الرابع والثلاثون بعد المائة والألف (١٠٠٠)

بني ثُعْلِ مَنْ يَنْكَعِ العنزَ ظالمُ

#### أقول: قائله هو فلان الأسدي، وصدره:

<sup>(</sup>١) هي قراءة أبي جعفر المنصور، ينظر المحتسب ( ٣٦٦/٢ )، والتوجيهات والآثار النحوية والصرفية للقراءات الثلاثة بعد السبعة، د. علي فاخر ( ٢٦٨ )، ط. أولى ( ١٩٩٩م ).

<sup>(</sup>٢) لعله أحمد بن الحسن بن أحمد بن علي أبو بكر المعروف بابن اللحياني، ولم تذكر وفاته. ينظر طبقات القراء ( ٤٨/١ )، أو هو عبيد اللَّه بن محمد أبو الحسن التميمي الإشبيلي ( ت ٥٨٠هـ ) ينظر طبقات القراء ( ٤٩٣/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.
(٤) قال ان ح: ف تعلقه علم آنة الشرح بعد أن حكم قبل محاهد أن هذا غسرحا

<sup>(</sup>٤) قال ابن جني في تعليقه على آية الشرح بعد أن حكى قول مجاهد أن هذا غير جائز، قال: « ظاهر الأمر ومألوف الاستعمال ما ذكره مجاهد غير أنه قد جاء مثل هذا سواء في الشعر، قرأت على أبي علي في نوادر أبي زيد ( البيت ) قبل: أراد لم يقدرا بالنون الحفيفة، وحذفها، وهذا عندنا غير جائز؛ وذلك لأن هذه النون للتوكيد، والتوكيد أشبه شيء به الإسهاب والإطناب لا الإيجاز والاختصار لكن فيه قول ذو صنعة ». ينظر المحتسب ( ٣٦٦/٢ )، وسر الصناعة ( ٧٠ ).

<sup>(</sup>٢) عجز بيت من بحر الطويل، ذكر الشارح صدره ولم ينسب فيما ورد من مراجع إلا لرجل من بني أسد، وانظره في الكتاب ( ٢٥/٣)، والمحتسب ( ١٣٤)، والأشموني ( ٢١/٤)، وشواهد التصحيح والتوضيح ( ١٣٤)، واللسان مادة: « نكع ».

### بَني ثُعَلِ لا تَنْكَعُوا العَنْزَ شِرْبَها

وهو من الطويل.

قوله: « بني ثعل » بضم الثاء المثلثة وفتح العين وفي آخره لام، وبنو ثعل قبيلة في طيئ، وهو ثعل بن عمرو بن الغوث بن طيئ، قوله: « من ينكع العنز » من قولهم: نكعت الناقة: جهدتها حلبًا، ومادته: نون وكاف وعين مهملة، والعنز: الماعزة وهي الأنثى من المعز، قوله: « شربها » بكسر الشين، وهو الحظ من الماء.

#### الإعراب:

قوله: « بني ثعل »: منادى مضاف منصوب، وحذف منه حرف النداء، والتقدير: يا بني ثعل، قوله: « من ينكع » من شرطية، وينكع: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير الذي يرجع إلى من، وقعت فعل الشرط، و « العنز »: مفعولها، قوله: « ظالم »: مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: فهو ظالم.

#### والاستشهاد فيه:

حيث حذف فيه المبتدأ مع الفاء التي هي جواب الشرط؛ لأن التقدير: فهو ظالم؛ كما ذكرنا، والذي حسن الحذف هو أن « من » الشرطية هاهنا قريبة من « مَن » الموصولة؛ فكأنه توهم أن: « من » موصولة وإن كان قد استعملها شرطًا؛ ألا ترى أنها لو كانت موصولة لما احتاج إلى تقدير حذف؛ إذ كانت « من » تكون مبتدأ، وظالم خبرها (١).

### الشاهد الخامس والثلاثون بعد المائة والألف (٢٠٢)

<u>١١٣٠ وَإِنْسَانُ عَيْنِي يَحْسِرُ اللَّاءُ تَارَةً فَيَ بِـــــــُو .....</u>

#### أقول: قائله هو ذو الرمة غيلان، وتمامه:

<sup>(</sup>١) جواب الشرط إن كان جملة اسمية أو فعلية طلبية أو فعلًا غير متصرف أو مقرونًا بالسين أو سوف أو قد أو منفيًا بما أو لن أو إن أو يكون قسمًا أو مقرونًا برب، فهذه الأجوبة تلزمها الفاء لأنها لا يصح جعلها شرطًا ولا يجوز حذف هذه الفاء في غير الضرورة، وقد جاء حذفها وحذف المبتدأ في الشاهد، وتقدير الكلام: فهو ظالم. ينظر شرح التسهيل للمرادي (٣٦٨/٣)، ٣٦٩)، وشرح الكافية الشافية لابن مالك (١٥٩٦) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد (٢٦٠/٤).

<sup>(</sup>٣) البيت من قصيدة طويلة لذي الرمة يصف فيها ناقته والصحراء وحبيبته مي، ومطلعها:

أَدَارًا بِحُزْوَى هِجْتِ لِلْعَيْنِ عَبْرةً فَمَاءُ النَّهَوَى يَرْفَضُ أَوْ يَتَرَقْرَقُ دَقُ دَوَانَ ذِي الرمة ( ٤٥٦/١ )، تحقيق: عبد القدوس أبو صالح.

### ..... وتَازَاتِ يَـجِـمٌ فَيَغْـرَقُ

وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد الابتداء، وفي شواهد عطف النسق - أيضًا - (١). والاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « يحسر الماء » حيث حذف منه إن؛ إذ أصله: إن يحسر الماء، فلما حذف ارتفع الفعل، وإنما قدروا (إن) فيه محذوفة، وأن تقديره: وإنسان عيني إن يحسر الماء تارة فيبدو؛ لأن قوله: « وإنسان عيني » مبتدأ، و « يحسر الماء تارة »: جملة في موضع الخبر، ولا رابط فيه لهذه الجملة بالمبتدأ، فلما عدم الرابط ذهب من ذهب إلى أن أصلها جملة شرطية؛ لأنه لا يشترط في الشرط إذا وقع خبرًا أن يكون الرابط في جملة الشرط؛ بل قد يكون في جملة الجزاء نحو: زيد إن تقم هند يغضب.

وقال أبو حيان <sup>(۲)</sup>: ولا ضرورة إلى تكلف إضمار أداة الشرط؛ لأن في الروابط ما تقع الجملة خالية عن الرابط فيعطف عليها بالفاء وحدها من بين سائر حروف العطف جملة فيها رابط فيكتفي به لانتظام الجملتين من حيث العطف بالفاء في نظم جملة واحدة.

ومن هذا القبيل بيت ذي الرمة على أنه يحتمل أن يخرّج على تخريجين آخرين:

أحدهما: أن تكون الألف واللام أغنت عن الرابط وقامت مقام الضمير على مذهب من يرى ذلك؛ فيكون المعنى: وإنسان عيني يحسر ماؤه تارة فيبدو، ولا يريد بالماء مطلق الماء ولا عموم الماء، وإنما يريد ماء إنسان عينه.

والثاني: أن يكون الضمير محذوفًا لدلالة المعنى عليه، أي: يحسر الماء عنه تارة فيبدو. الشاهد السادس والثلاثون بعد المائة والألف (٢٠٣)

النَّهُ عامر اللَّهُ عامرُ اللَّهُ عامرُ اللَّهُ عامرُ اللَّهُ عامرُ اللَّهُ عامرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عامرُ اللَّهُ عامرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عامرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عامرُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أقول: أنشده الجوهري وغيره ولم يعزه إلى قائله، وهو من الطويل، وفي رواية الجوهري هكذا (°):

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم (١٨٦، ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) التذييل والتكميل، الجزء الخامس/باب عوامل الجزم ( مخطوط ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد (٢٦٣/٤).

 <sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، ولم يوقف على قائله ولا على قصيدته، وانظره في شرح الأشموني ( ٢٨/٣ )، واللسان:
 « سيل »، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٣٧٦ ).

<sup>(</sup>٥) الصحاح مادة: ( سيل ).

# فَلَوْ كَانَ فِي الْحَيِّ النَّجِيِّ سَوَادُهُ لَمَا مَسَحَثْ تلكَ المُسالَاتِ عَامِرُ

قوله: « لو أبدى الندي » من ندى يندي من النداوة من باب علم يعلم، و « الندي » بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء على وزن فعيل، وهو مجلس القوم ومتحدثهم.

قوله: « سواده » أي: شخصه، والضمير فيه يرجع إلى الممدوح، قوله: « المسالات » بضم الميم وتخفيف السين المهملة، وهو جمع مسالة، قال الجوهري: مسالا الرجل: جانبا لحيته، الواحد مسال وأنشد البيت المذكور (١).

قوله: « عامر » أراد به القبيلة، وهي في قريش: عامر بن لؤي، وفي كنانة: عامر بن عبد مناة ابن كنانة بطن، وكانوا أشد حي في كنانة بأسًا، وفي قضاعة: عامر بن عوف، وفي قيس غيلان: عامر بن صعصعة، وفي عبد القيس: عامر بن الحارث بن أغار، المعنى: أن الشاعر يحلف أن الممدوح لو حضر المجلس لما قدر عامر أن يمسح شواربهم من هيبته وسطوته على الناس وشدة بأسه وشجاعته.

وقوله: « لما مسحت تلك المسالات عامر »: كناية في الحقيقة عن عدم مقاومتهم الممدوح وعن ضعف ملاقاتهم إياه؛ فحالهم معه حال من لا يقدر على مسح شاربه عند من يخاف منه. الإعراب:

قوله: « فأقسم » الفاء للعطف إن تقدمه شيء، و « أقسم »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « لو » للشرط، و « أبدى »: فعل، و « الندي » فاعله، وقوله: « سواده »: كلام إضافي مفعوله، والجملة وقعت فعل الشرط، وقوله: « لما مسحت »: جواب القسم والشرط، وقوله: « عامر »: فاعل مسحت، و « تلك المسالات »: مفعوله.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لل » على الاكتفاء بجواب واحد لقسم وشرط، فإن قوله: « أقسم » يقتضي جوابًا، وقوله: « لو » كذلك، فاكتفى بجواب لو عن جواب القسم، وسواء في ذلك تقدم لو على القسم أو تأخرها عنه، وكذلك لولا، وهذا هو الصحيح (٢)، وذهب ابن عصفور إلى

<sup>(</sup>١) السابق نفسه

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك: « فلو كانت أداة الشرط « لو » أو « لولا » استغني بجوابها عن جواب القسم مطلقًا نحو: واللّه لو فعلت لفعلت، ولو فعلت واللّه لفعلت، وكذا لو تقدم عليهما ذو خبر أو كان بدل لو لولا، ومن أجل هذا قلت: « وأداة شرط غير امتناعي ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٢١٦/٣، ٢١٧ ).

أن الجواب في ذلك للقسم لتقدمه (١).

# الشاهد السابع والثلاثون بعد المائة والألف (٢٠٢)

١١٣٧ والله لـولا الله مـا اهــديــنـا

أقول: قائله هو عامر بن الأكوع في وكان النبي على يقوله يوم الخندق على ما روينا بإسنادنا الصحيح عن البخاري قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء في قال: كان النبي على ينقل التراب يوم الحندق حتى أغمر بطنه، أو أغبر بطنه، ويقول:

ولاً تَصَدَّقْنَا ولاً صَلَّينَا وثَـبُتِ الأقَـدَامَ إِنْ الأقَيْنَا إذَا أَرَادُوا فِـثننةً أَبَينَا ١- والله لَوْلَا الله مَا اهْتَدَينَا
 ٢- فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةٌ عَلَيْنَا
 ٣- إنَّ الألى قَدْ بَغَوْا عَلَينَا

ورفع بهما صوته: أبينا أبينا (؛)، وهو من الرجز المسدس.

# الإعراب:

قوله: « واللّه »: مجرور بواو القسم، وقوله: « لولا » لربط امتناع الثانية بوجود الأولى، وقوله: « اللّه »: مرفوع بالابتداء، والخبر محذوف تقديره: لولا اللّه موجود، وقوله: « ما اهتدينا »: جواب للقسم ولولا.

<sup>(</sup>۱) ينظر شرح الجمل الكبير لابن عصفور ( ۱۹۹/۲)، قال ابن عصفور: « وإذا اجتمع القسم والشرط بني الجواب على المتقدم منهما وحذف جواب الآخر لدلالة ما تقدم عليه، ولا يكون فعل الشرط إذا تقدم القسم إلا ماضيًا؛ لأن جواب الشرط لا يحذف؛ إلا إذا كان فعله ماضيًا نحو قولك: والله إن قام زيد ليقومَنُ عمرو ». المقرب لابن عصفور ( ۲۰۸/۱) وينظر: شرح جمل الزجاجي « الكبير » لابن عصفور ( ۲۰۹/۱ ، ۵۳۰ ). وقال الأشموني: « وأما الشرط الامتناعي نحو: لو ولولا فإنه يتعين الاستغناء بجوابه تقدم القسم أو تأخر كقوله ( البيت )... نص على ذلك في الكافية والتسهيل وهو الصحيح، وذهب ابن عصفور إلى أن الجواب في ذلك للقسم لتقدمه ولزوم كونه ماضيًا؛ لأنه مغن عن جواب لو ولولا وجوابهما لا يكون إلا ماضيًا ». شرح الأشموني ( ۲۸/٤).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد (٢٦٤/٤).

<sup>(</sup>٣) بيت من بحر الرجز من مقطوعة في مناجاة الله يوم حفر الخندق، قيل: لعبد الله بن رواحة، وقيل: لعامر ابن الأكوع، وانظر الشاهد في ابن يعيش ( ١١٨/٣ )، والهمع ( ٤٣/٢ )، وشرح الأشموني ( ٢٨/٤ )، والأزهية ( ٢٦٧ )، والدر ( ٢٣/٤ )، وشرح شواهد المغنى ( ٢٨٧ ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد برقم ( ٢٦٨٢ ) ( ٣١/٤ ) ط. محمد علي صبيح.

#### والاستشهاد فيه:

حيث اكتفى فيه بجواب واحد لقسم وشرط؛ لأن كلَّا منهما يقتضي جوابًا فاكتفى بقوله: « ما اهتدينا » عن جواب الاثنين، ولا يجوز هاهنا حذف جواب القسم؛ لأن الجواب منفي، وقد بين أن الفعل الواقع جوابًا إذا كان منفيًّا لم يحذف جواب القسم (١).

# الشاهد الثامن والثلاثون بعد المائة والألف (٢٠٢)

ان يستغيثوا بنا إن يُذْعَرُوا يَجِدُوا مَنَّا مَعَاقِلَ عِزِّ زانَهَا كرمُ اللهَ اللهُ عَرْوا يَجِدُوا

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط.

قوله: « إن يستغيثوا » من الإغاثة (٤)، يقال: استغاثني فلان فأغثته، والاسم الغياث، قوله: « إن يذعروا » على صيغة المجهول؛ من الذعر وهو الفزع والخوف، قوله: « معاقل »: جمع معقل وهو الملجأ.

# الإعراب:

قوله: « إن » للشرط، و « يستغيثوا »: مجزوم لأنه فعل الشرط، وقوله: « بنا » يتعلق به، قوله: « إن » أيضًا للشرط، و « يذعروا »: مجزوم لأنه فعله، قوله: « يجدوا »: جواب الشرطين، فلهذا جزم، قوله: « وانها »: فعل ومفعول، فلهذا جزم، قاعله، والجملة في محل النصب لأنه صفة لمعاقل.

# الاستشهاد فيه:

على الاكتفاء بجواب واحد لشرطين، وذلك قوله: « إن يستغيثوا » وقوله: « إن يذعروا »، واكتفى بجواب السابق عن جواب الثاني مقيدًا للأول كتقييده بحال واقعة موقعه، والتقدير: إن يستغيثوا بنا مذعورين يجدوا (°)، ومنهم من جعل الشرط الثاني هاهنا متقدمًا في التقدير وإن كان متأخرًا في اللفظ، فكأنه قال: إن يذعروا وإن يستغيثوا بنا يجدوا معاقل عز؛ فيكون

<sup>(</sup>١) انظر شرح الأشموني ( ٢٨/٤ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ٢١٦، ٢١٧ )، وأسلوب القسم واجتماعه مع الشرط في رحاب القرآن الكريم ( ٢٧٣ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد (٢٦٧/٤).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، بلا نسبة في المغني ( ٦/٤ )، والهمع ( ٦٣/٢ )، والخزانة ( ٣٥٨/١١)، والدرر ( ٩٠/٥ )، والتصريح ( ٢٠٤٢ ).

<sup>(</sup>٤) في (أ): الاستغاثة.

<sup>(</sup>٥) شرح التسهيل للمرادي ( ٣٨٣/٣ ).

الشرطان بالعطف، وقد علم أن الشرطين إذا كانا بالعطف يكتفي بجواب واحد (١).

قال ابن مالك: وإن توالى شرطان أو قسم وشرط استغني بجواب سابقهما، وربما استغني بجواب الشرط عن جواب قسم سابق، ويتعين ذلك إن تقدمهما ذو خبر أو كان حرف الشرط لو ولولا. انتهى (٢).

والحاصل: أن الأصل أن يكون فعل الشرط المتأخر ماضيًا؛ لأنه قد بين أن جواب الشرط لا يحذف في فصيح الكلام حتى يكون فعله ماضيًا (٣)، والشرط الثاني في البيت المذكور مضارع؛ فحينئذ يحمل هذا على الندرة والقلة، فالجواب الواحد يكون جوابًا لهما؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُوْمِنُوا وَتَنَقُوا يُوْتِكُمُ أَجُورَكُمُ ﴾ [محمد: ٣٦] (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر المرجع السابق. (٢) تسهيل الفوائد ( ٢٣٩ ).

<sup>(</sup>٣) أسلوب القسم واجتماعه مع الشرط في رحاب القرآن الكريم ( ٢٦٣ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) قال المرادي عند شرحه قول ابن مالك: « وإن توالى شرطان أو قسم وشرط استغني بجواب سابقهما »: « مثال توالي الشرطين قول الشاعر: ( البيت ) فقوله: تجدوا جواب عن الشرط الأول، وجواب الثاني محذوف لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه، ويلزم أن يكون فعله ماضيًا لأنه محذوف الجواب نحو: من أجابني إن دعوته أحسنت إليه، وقد جاء مضارعًا وهو قليل كالبيت السابق، والشرط الثاني عند المصنف مقيد للأول تقييده بالحال الواقع موقعه فكأنه قال في البيت: إن تستغيثوا بنا مذعورين، وجعله بعضهم مؤخرًا في التقدير فكأنه قال: إن تستغيثوا بنا تجدوا منا معاقل عز إن تنزوا، وما قبله دليل الجواب، فهو على هذا مقدم في المعنى ». شرح التسهيل للمرادي ( ٣٨٣/٣ )، وانظر أسلوب القسم واجتماعه مع الشرط في رحاب القرآن الكريم ( ٢٦٣ ) وما بعدها.

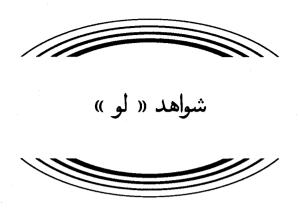

# الشاهد التاسع والثلاثون بعد المائة والألف (٢٠١)

عليَّ وَدُونِي جَنْدَلُّ وصفائِحُ إليهَا صدَّى مِنْ جانِبِ القبرِ صَائِحُ الله الأخيلية سلَّمَتْ الله الأخيلية سلَّمَتْ السَّمْتُ السلَّمْتُ السلَّمْتُ البشاشةِ أو زقا

٣- وأُغْبِطُ مِنْ لَيلَى بَمَا لا أُنَالُهُ

أقول: قائله هو توبة بن الحمير، وبعدهما:

بَلَى كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَينُ صَالِحُ

۱ – قوله: « جندل » بفتح الجيم وسكون النون، وهي الحجارة، ويروى: ودوني تربة، أي: تراب، والتراب فيه لغات وهي: توراب، وتورب، وتيرب، وترب، وتربة، وترباء، وجمع تراب أتربة وتربان  $\binom{n}{2}$ ، و « الصفائح »: الحجارة العراض [ تكون على القبور ]  $\binom{1}{2}$ ، وهي جمع صفيحة وهي الحجر العريض.

٢ - قوله: « أو زقا » بالزاي المعجمة والقاف، يقال: زقى الصدى يزقو زقًا؛ أي: صاح،
 وكل صائح زاق، والمصدر الزَّقو والزقاء، و « الصدى » بفتح الصاد المهملة؛ هو الذي يجيبك
 بمثل صوتك في الجبال وغيرها.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ۲۷۷ )، وتوضيح المقاصد ( ۲۷٥/٤ )، وشرح ابن عقيل ( ٤٨/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيتان من بحر الطويل، وهما من قصيدة طويلة لتوبة بن الحمير قالها في معشوقته ليلى الأخيلية، وانظر القصيدة والشاهد في الأغاني ( ٢٦١)، وشرح شواهد المغني ( ٦٤٤)، والشاهد في الأغاني ( ٢٦١)، وشرح شواهد المغني ( ٦٤٤)، وقد نسبا لرؤبة في الهمع ( ٢٤/٢)، وليسا في ديوانه، وانظرهما في الجنى الداني ( ٢٨٦)، وشرح الأشموني ( ٣٨/٤). (٣) قال ابن منظور: « التربُ والتراب والتُرْباء والتُرْباء والتُرباء والتُرب والتورب والتوارب والتواب والتربُ والترب والترب والتواب والترب والتواب والترب وال

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

# الإعراب:

قوله: « ولو » الواو للعطف إن تقدمه شيء، ولو للشرط، و « أن » من الحروف المشبهة بالفعل، وهي ومعمولها في محل الرفع فاعل لفعل محذوف، تقديره: ولو ثبت أن ليلى الأخيلية، وقوله: « ليلى » اسم لأن، والأخيلية بالنصب صفة ليلى.

قوله: « سلمت »: جملة من الفعل والفاعل خبر أن، وقوله: « علي » يتعلق بسلمت في محل النصب على المفعولية، قوله: « ودوني »: مبتدأ، و « جندل »: خبره، و « صفائح »: عطف عليه، والجملة وقعت حالًا.

قوله: « لسلمت »: جواب لو، وهي جملة من الفعل والفاعل، قوله: « تسليم البشاشة »: كلام إضافي منصوب على المصدرية، قوله: « أو زقا » كلمة « أو » بمعنى: إلى أن.

والمعنى: لرددت السلام بالصياح إلى أن زقا إليها صدى، وقوله: « زقا »: فعل ماض، وقوله: « صدى »: فاعله، وقوله: « من جانب القبر »: جملة في محل الرفع على أنها صفة لصدى، والتقدير: صدى كائن من جانب القبر، قوله: « صائح » بالرفع صفة لقوله: « صدى ».

#### الاستشهاد فيه:

على وقوع « لو » للتعليق في المستقبل إلا أنها لا تجزم، وقد احتج به جماعة من النحويين على ذلك، ولا حجة لهم فيه لصحة حمله على المضي. فافهم (٢).

الشاهد الأربعون بعد المائة والألف (٢٠٠٠)

الله اعْتِصَارِي كَنْ كَالْعُصَّانِ بِالمَاءِ حَلْقِي شَرِقٌ كَنْ كَالْعُصَّانِ بِالمَاءِ اعْتِصَارِي كَنْ كَالْعُصَّانِ بِالمَاءِ اعْتِصَارِي

أقول: قائله هو عدي بن زيد بن حمار التيمي، وهو من قصيدة رائية من الرمل، وأولها

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) قال الأشموني: ﴿ وَإِذَا وَلِيها حَيْنَا مَاضَ أَوَّلُ بِالمُستقبلُ نحو: ﴿ وَلَيَخْشَ الَّذِيرَ لَوْ تَرَكُوا ﴾ [انساء: ٩] وقوله ( البيت ) وإن تلاه مضارع تخلص للاستقبال كما أن ﴿ إن ﴾ الشرطية كذلك، وأنكر ابن الحاج في نقده على المقرب مجيء ﴿ لو ﴾ للتعليق في المستقبل، وكذلك أنكره الشارح وتأول ما احتجوا به من نحو: ﴿ وَلَيَخْشَ الَّذِيرَ لَوْ تَرَكُوا ﴾ الآية وقوله ( البيت ) وقال: لا حجة فيه لصحة حمله على المضي، وما قاله لا يمكن في جميع المواضع المحتج بها ﴾. شرح الأشموني ( ٣٨/٤ ). (٣) ابن الناظم ( ٢٧٨ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٧٧/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الرمل، قاله عدي بن زيد العبادي يخاطب النعمان بن المنذر من أبيات لها قصة مشهورة، ينظر الشاهد في الكتاب ( ١٢١/٣ )، والأبيات مع الشاهد في الأغاني ( ٩٤/٢ )، وشرح الكافية الشافية لابن مالك =

شواهد ( لو ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1901

هو قوله <sup>(۱)</sup>:

١- أَبلِغِ النُّعمَانَ عَنِّي مَأْلُكًا أَنَّهُ قَدْ طَالَ حَبسِي وانْتِظَارِي
 ٢- لَـوْ بَغَيْـرِ المَاءِ......

٣ - لَيتَ شِعْرِي عَنْ دَخِيلٍ يَعتَرِي حَيثُ مَا أَدْرَكَ لَيلِي أَوْ نَهَارِي

٤ - قَاعِدًا يَكُرُبُ نَفسِي بَثُّهَا وَحَرَامًا كَانَ سِجْنِي واحْتِصَارِي

١ - [ قوله ] (٢): « أبلغ النعمان » أراد به النعمان بن المنذر وأنه قد كان حبس عديًا هذا، فأرسل بهذه القصيدة إليه ليستعطفه ويسترضيه، قوله: « مألكا » أي: رسالة، وكذلك الألوكة.

٣ - قوله: « عن دخيل » بفتح الدال وكسر الخاء المعجمة، وهو ما في باطن الرجل من أمره، قوله: « بثها » بفتح الباء وتشديد الثاء المثلثة، وهو الإظهار.

٢ – قوله: « شرق » بفتح الشين المعجمة وكسر الراء وفي آخره قاف، وهو صيغة الصفة المشبهة من قولهم: شرق بريقه بكسر عين الفعل إذا غص، والمصدر: الشَّرَق بفتحتين، قوله: « كالغصان » بفتح الغين المعجمة وتشديد الصاد المهملة؛ من قولهم: غصصت يا رجل تغص بكسر عين الفعل في الماضي وفتحها في المستقبل، فأنت غاص بالطعام وغصان، وأغصصته أنا، والمصدر: غصص بفتحتين.

قوله: « اعتصاري » أي: نجاتي وملجئي، قال أبو عبيد: الاعتصار: الملجأ، والمعنى: لو شرقت بغير الماء أسغت شرقي بالماء، فإذا غصصت بالماء فبم أسيغه؟ (")، وقال الجوهري: الاعتصار: أن يَغَصَّ الإنسان بالطعام فيعتصر بالماء وهو أن يشربه قليلًا ليسيغه، ثم أنشد البيت المذكور (أ). الإعراب:

قوله: « لو » للشرط، وقد علم أنها مخصوصة بالفعل؛ ولكن قد يليها اسم مرفوع معمول لمحذوف يفسره الظاهر أو اسم منصوب كذلك، أو خبر لكان محذوفة، أو اسم هو في الظاهر مبتدأ وما بعده حبره، وقوله: « لو بغير الماء » من هذا القبيل.

قوله: « حلقي »: مبتدأ، و « شرق »: خبره، والباء في « بغير » يتعلق به، قوله: « كنت »:

<sup>= (</sup> ١٦٣٦ )، واللسان: ( عصر )، والهمع ( ٦٦/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٢٢٥ )، والحزانة ( ٩٤/٣ )، ( ٤٦٠/٤)، ٢٥٤ ).

<sup>(</sup>١) ديوان عدي بن زيد العبادي ( ٩٣ )، تحقيق: محمد جيار، وانظر شرح شواهد المغني ( ٢٥٨ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٣) ينظر الصحاح مادة: « عصر ».

<sup>(</sup>٤) الصحاح مادة: « عصر ».

جواب لو، والتاء اسم كان، وقوله: « كالغصان »: خبره، قوله: « اعتصاري »: كلام إضافي مبتدأ، وقوله: « بالماء »: خبره.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لو بغير الماء » وذلك أن « لو » شرطها أن تكون مختصة بالفعل، وليس كذلك هاهنا، وقد اختلف في تخريجه، فقال أبو علي الفارسي: تقديره: لو شرق بغير الماء حلقي هو شرق، فقوله: « هو شرق » جملة مفسرة للفعل المضمر (١).

وقال ابن الناظم: كان الشأنية مضمرة فيه، والجملة المذكورة بعد « لو » خبر لها، تقديره: لو كان الشأن بغير الماء حلقي شرق، فقوله: « حلقي شرق »: جملة اسمية في موضع النصب على أنها خبر كان (٢)، ويقال: هو محمول على ظاهره، وإن الجملة الاسمية وليتها شذوذًا، والحاصل أن هنا ثلاثة مذاهب:

فعلى المذهب الأول: يكون « حلقي شرق » مبتدأ وخبرًا، ولا موضع للجملة من الإعراب. وعلى المذهب الثاني: تكون الجملة في محل النصب لأنها خبر كان الشأنية.

وعلى المذهب الثالث: لا محل للجملة أيضًا.

الشاهد الحادي والأربعون بعد المائة والألف (٢٠٢٠)

١١٤١ ..... فَهَلَّا نَفْسُ لَيلَى شَفِيعُهَا اللَّهِ اللَّهِ مُنْ لَيلَى شَفِيعُهَا

أقول: قائله هو قيس بن الملوح، ويقال: غيره، وقد ذكرنا ما فيه الكفاية مستوفى في شواهد

ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة إليّ فهلا نفس ليلى شفيعها ٥.

<sup>(</sup>١) قال الفارسي: ٥ وقوله: ٥ بغير الماء » يتعلق الجار فيه بالفعل الرافع لحلقي كأنه قال: لو شرق بغير الماء حلقي هو شرق؛ لأن ٥ هو شرق » قد وقع موقع شرق، وهو أسهل من أن تعلقه بشرق هذا الظاهر، وهذا ما يدل أن هذه الأشياء على فعل مضمر يفسره المظهر، ألا ترى أنك إن لم تقدر هذا المضمر لزم أن يكون ٥ لو » قد ابتدئ بعدها الاسم فإذن ثبت في هذا الموضع إضمار الفعل فحكم سائر ما أشبهه مثله ». كتاب الشعر ( ٤٤ ).

<sup>(</sup>٢) قال ابن الناظم ( ٧١٢ ): « وأسهل من هذا التخريج عندي أن يحمل البيت على إضمار كان الشأنية وتجعل الجملة المذكورة بعد لو خبرًا لها كما فعل مثل ذلك في قول الشاعر:

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٧٨ ).

<sup>(</sup>٤) عجز بيت من بحر الطويل، ذكر الشارح صدره، وهو أول بيتين لقيس بن الملوح، ديوان مجنون ليلى ( ١٩٥ )، عبد الستار فراج، وثانيهما:

أأكرم من ليلى على فتبتغى به الجاه أم كنت امراً لا أطيعها

الإضافة، وصدره:

ونُبُئْتُ لَيلَى أَرْسَلَتْ بِشَفَاعَةٍ السيّ السيّ (۱) والاستشهاد فيه هاهنا:

على تقدير كان الشأنية، أي: هلا كان نفس ليلى شفيعها، فقوله: « نفس ليلى شفيعها » جملة اسمية في محل النصب على أنها خبر كان فافهم (٢).

الشاهد الثاني والأربعون بعد المائة والألف (٢٠٠٠)

# المُنْ اللُّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الل

أقول: قائله هو أبو العوام بن عقبة بن كعب بن زهير بن أبي سلمى (0)، ويقال: قائله هو الحسين ابن مطير (1)، ويقال: كثير عزة، والأول أصح، وهو من قصيدة طويلة من الطويل، وأولها هو قوله (0):

١ - وخُبُرتُ لَيلَى بِالعِرَاقِ مَرِيضَةً فَأَقبَلْتُ مِنْ مِصرَ إلَيهَا أَعُودُهَا
 ٢ - فَوَ اللَّه مَا أَدرِي إِذَا أَنَا جِئْتُهَا أَبْرِتُهَا مِنْ دَائِهَا أَمْ أَزِيدُهَا؟

٣ - ألَّا لَيْتَ شِعْرِي بَعْدَنَا هَلْ تَغَيَّرَتْ مَلاَحَةُ عَينَيْ أُمٌّ عَمرو وَجِيدُهَا

إلى أن قال: ٤ - رَفَعتُ عَنِ الدُّنيَا المُنَى غَيرَ وَجْهِهَا فَلا أَسأَلُ الدُّنيَا ولَا أَسْتَزِيدُهَا

ه - ولو أَنَّ ..... إلى آخره

وهذا البيت آخر أبيات القصيدة.

٥ - قوله: « ثمام » بضم الثاء المثلثة وتخفيف الميم، وهو نبت ضعيف له خوص أو شبيه

قَصيدة على هذا الوزن والروي وفي المعنى نفسه وهو الغزل، وانظر بيت الشاهد في شرح الكافية الشافية ( ١٦٣٨ )، والأشموني ( ٤٢/٤ )، وسمط اللآلئ ( ٨٨١ )، والخزانة ( ٣٦٩/١١ )، ورصف المباني ( ٢٩٠ )، واللسان: « ثمم ».

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم (٢٥٣) من هذا البحث. (٢) ينظر الشاهد السابق.

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٧٨ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، من قصيدة اختلف في قائلها على ما ذكره الشارح، والسبب في ذلك أن كل شاعر له

<sup>(</sup>٥) شاعر مقل من شعراء الحجاز سمط اللآلئ ( ٣٧٣ ).

<sup>(</sup>٦) شاعر من شعراء الدولتين وله أماديح في رجالهم. الأعلام ( ٢٦٠/٢ ). (٧) انظر الأبيات في ديوان كثير عزة ( ٢٠٤ )، وديوان مجنون ليلى ( ١٠٧ )، وانظرها أيضًا في الخزانة ( ٣٩٦/١١ )، وهي مبعثرة في سمط اللآكئ ( ٨٨٣ )، منسوبة للشعراء الثلاثة.

190٤ ----- شواهد « لو »

بالخوص، وربما حشي به وشد به خصاص البيوت، الواحدة ثمامة، وبه سمي الرجل ثمامة، يصف الشاعر به ضعف الثمام مخاطبًا لمحبوبته مدعيًا بأنها لم تبق منه إلا شيعًا يسيرًا لو علق بعود ثمام ما اعوج مع ضعفه لكون ذلك الشيء حقيرًا جدًّا، وهذا كناية عن غاية فنائه في محبتها وأنه لم يبق فيه شيء ينتفع به، قوله: « ما تأود » أي: ما تعوج، وأصله من أود الشيء بالكسر يأود أودًا إذا اعوج.

# الإعراب:

قوله: « ولو أن » الواو للعطف، ولو للشرط، وأن: من الحروف المشبهة بالفعل، وقوله: « ما أبقيت مني » اسمه، وقوله: « معلق »: خبره، والجملة في محل الرفع على الفاعلية لأن تقدير الكلام: ولو ثبت أن ما أبقيت مني معلق، وقوله: « ما » يجوز أن تكون موصولة، والعائد محذوف تقديره: ما أبقيته مني، و « مني »: في موضع الحال من الضمير، ويجوز أن تكون مصدرية، والتقدير: ولو ثبت أن بقائي الذي أبقيته معلق، قوله: « بعود » يتعلق بقوله « معلق »، وهو مضاف إلى ثمام، وقوله: « ما تأود عودها »: جملة من الفعل والفاعل وقعت جوابًا للو. الاستشهاد فيه:

في وقوع خبر « أن » بعد « لو » اسمًا، وبه رد ابن الناظم على الزمخشري بقوله: وزعم الزمخشري بقوله: وزعم الزمخشري أن خبر « أن » بعد « لو » لا يكون إلا فعلًا (١)، وهو باطل بنحو قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِى ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقَلَدُ ﴾ [ لقمان: ٢٧ ]، وبنحو قول الشاعر:

ولَوْ أَنَّ مَا أَبْدَقَدِتِ.... إلى فَا أَبْدَقَدِتِ.... إلى فَا أَبْدَقَدِ اللَّهِ فَا أَبْدَقَدِ اللَّهِ الْ

ووافقه على ذلك ابن الحاجب <sup>(٣)</sup>، وقال: إنما ذلك في الخبر المشتق لا الجامد كالذي في الآية، وفي قوله <sup>(٤)</sup>:

<sup>(</sup>١) قال الزمخشري في المفصل ( ٣٢٣)، ط. دار الجيل: « ولا بد من أن يليها الفعل، ونحو قوله تعالى: ﴿ قُل لَّوَ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ ﴾ [ الإسراء: ١٠٠]، و ﴿ إِنِ أَمَّهُا هَلَكَ ﴾ [ النساء: ١٧٦]، على إضمار فعل يفسره هذا الظاهر، ولذلك لم يجز: لو زيد ذاهب، ولا: إنْ عمرو خارج، لطلبهما الفعل وجب في أنَّ الواقعة بعد لو أن يكون خبرها فعلًا كقولك: لو أن زيدًا جاءني لأكرمته... ولو قلت: لو أن زيدًا حاضري لأكرمته لم يجز ».

<sup>(</sup>۲) ينظر ابن الناظم ( ۷۱۲، ۷۱۳ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الرضي على الكافية (٤٥٣/٤)، تصحيح يوسف حسن عمر، والأمالي النحوية لابن الحاجب (٤١/٤). (٤) البيت من بحر البسيط في الأشموني (٤١/٤)، دون نسب، والمغني (٢٧٠) بتحقيق: محمد محيي الدين، ونص كلامه: ﴿ إِنْ للاستقبال، ولو للمضي، ويلزمان الفعل لفظًا أو تقديرًا، ومن ثم قيل: لو أنك بالفتح؛ لأنه فاعل، وانطلقت بالفعل موضع منطلق ليكون كالعوض، وإن كان جامدًا جاز لتعذره ».

ما أَطْيَبَ العَيشَ لَوْ أَنَّ الفَتَى حَجَرٌ تَنبُو الحَوَادِثُ عَنهُ وهُوَ مَلْمُومُ وَلَا مَلْمُومُ وَلَا أَن الفَتَى حَجَرٌ وَلِهُ (١):

وَلَوْ أَنَّهَا عُصْفُورَةً لَحَسِبْتَهَا مُسَوَّمَةً تَدْعُو عُبَيْدًا وَأَزْنَمَا وقال ابن مالك رادًا عليه، وقد جاء اسمًا مشتقًا في قوله (٢):

ولَـوْ أَنَّ حَـيًّا مُـدْدِكَ السفَـلَاحِ أَذْرَكَـهُ مُللَعِبُ الرَّمَـاحِ (٣)

وقال ابن هشام: وقد وجدت آية في التنزيل وقع فيها الخبر اسمًا مشتقًا ولم يتنبه لها الزمخشري كما لم يتنبه لآية لقمان، ولا ابن الحاجب، وإلا لما منع من ذلك، ولا ابن مالك، وإلا لما استدل بالشعر، وهي قوله تعالى: ﴿ يُوَدُّوا لَوَ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ ﴾ [ الأحزاب: ٢٠ ] (٤).

وقد رُد على ابن هشام بأن هذه الآية ليست من هذا الباب؛ لأن ابن الحاجب قد ذكر في منظومته أن لو في قوله تعالى: ﴿ لَوَ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ ﴾ للتمني وليست للشرط، وإنما هي بمثابة الزائد.

والمعنى: يودون أنهم بَادُونَ نحو: ﴿ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ [الأنفال: ٧]،

<sup>(</sup>١) البيت من بحر الطويل للعوام بن شوذب الشيباني، وانظره في شرح الكافية الشافية ( ١٦٣٩ )، والمغنى ( ٢٧٠ )، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ومسومة: خيولًا معلمة، أزنما: بطن من بني يربوع، يصف الشاعر مخاطبه بغاية الجبن، وشاهده: « لو أنها عصفورة » حيث وقعت ( أن ) بعد « لو » وهو كثير.

<sup>(</sup>٢) البيت من قصيدة طويلة للبيد، ديوانه ( ٤٢ )، وانظره في شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٦٣٧ )، والمغني ( ٢٧٠ )، ملاعب الرماح: هو ملاعب الأسنة عامر بن مالك بن جعفر من الفرسان الذين يضرب بهم المثل في الشجاعة والإقدام، وشاهده: « ولو أن حيًا » واستشهد به ابن مالك على شيوع ورود « أن » بعد « لو » مشتقًا خلاقًا لقول الزمخشري.

<sup>(</sup>٣) قال ابن مالك: ٥ ثم نبهت على أنها في الاختصاص بالفعل ك ( أن ) وذكرت ما تنفرد به من مباشرة أن نحو: لو أن زيدًا قام لقُمْتُ، وزعم الزمخشري أن بين لَوْ وَأَنَّ ( ثبت ) مقدر، وهو خلاف ما ذهب إليه سيبويه، فإن سيبويه شبهها في مباشرة ( أنّ ) على سبيل الشذوذ بانتصاب غُدُوة بعد: لدن، ف ( أنّ ) الواقعة بعد ( لو ) في موضع رفع بالابتداء، وإن كانت لا تدخل على مبتدأ غيرها؛ كما أن غدُوة بعد لدن تنتصب وإن كان غيرها بعدها يجب جره. على أنه قد ولي ( لو ) اسم صريح مرفوع بالابتداء في قول الشاعر:

لَـوْ بِعَـيـرِ المَاءِ حَـلْـقِـي شَـرِقَ كنتُ كالغصَّانِ بالماءِ اغتِصَارِي ولذلك وجه من النظر، وهو أن (لو) لما لم تصحب غالبًا إلا فعلًا ماضيًا وهو لازم البناء لم تكن عاملة، ولما لم تكن عاملة لم يسلك بها سبيل (إنْ) في الاختصاص بالفعل أبدًا. فنبه على ذلك بمباشرتها (أنَّ) كثيرًا وبمباشرتها غيرها قليلًا ، ثم أنشد الأبيات المذكورة وغيرها. شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٦٣٥ - ١٦٣٩)، تحقيق: عبد المنعم هريدي، وانظر الكتاب ( ٣٧٣/٢).

<sup>(</sup>٤) المغنى ( ٢٧١ ).

فمن ذلك لم يلتزم فيها ما التزم في الشرطية (١).

# الشاهد الثالث والأربعون بعد المائة والألف (٣٠٢)

#### 

أقول: قائله هو صخر بن عمرو (٤)، وهو من قصيدة من الطويل، وأولها هو قوله (°):

١ - أرى أمَّ صَخْرِ مَا تَمَلُّ عِيَادَتِي وَمَلَّتْ سُلَيمَى مَضْجَعِي ومَكَانِي
 ٢ - ومَا كُنتُ أَخْشَى أَنْ أَكُونَ جِنَازَةً عَلَيكِ ومَنْ يَغتَرُ بالحَدَثَان

٣ - لعَمرِي لقَدْ نَبُهتِ مَنْ كَانَ نَائِمًا وأَسْمَعتِ مَنْ كَانَتْ لهُ أُذُنَانِ

١ - أَهُمُ بِأَمْرِ الْحَزْمِ لَوْ أَستَطِيعُهُ وقَدْ حِيلَ بَينَ العَيرِ والنَّزَوَانِ

٥ - فأيُّ امرِيُ سَاوَى بِأُمُّ حَلِيلَةٍ فلا عَاشَ إلا في شَقَى وهَوَانِ

· - وحَيِّ حَرِيدٍ قَدْ صَبَحْتُ بغارة كَرِجْلِ جَرَاد أَوْ دَبَا كُتُفَانِ

٧- ولو أن حيًا...... إلـــــخ

٢ - قوله: « جنازة » بكسر الجيم؛ اسم السرير الذي يحمل عليه الميت.

<sup>(</sup>١) الذي رد على ابن هشام هو الدماميني حيث يقول: « هؤل المصنف بقصور نظر هؤلاء الأئمة، وتبجّج بالاهتداء إلى ما لم يهتدوا إليه، ثم إن ما اهتدى إليه دونهم ليس بشيء، وذلك أن « لو » في هذه الآية ليست نما الكلام فيه، لأنها مصدرية أو للتمتي، والكلام إنما هو في « لو » الشرطية.. الحزانة ( ٢٠٥/١١ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٧١٣ ) بتحقيق: عبد الحميد السيد.

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل لصخر بن عمرو أخي الخنساء، من قصيدة قالها ردًّا على امرأته التي ملت طول مرضه، حيث قالت لسائلة عنه: كيف بعلك؟ فقالت: لا حي فيرجى،ولا ميت فينعى، لعينًا منه الأمرين، وانظر بيت الشاهد في شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٦٣٨ ) واللسان ( عدا )، وتذكرة النحاة ( ٧٣ )، وشرح الأشموني ( ٤٢/٤ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٠٤٢ ).

<sup>(</sup>٤) صخر بن عمر بن الحارث بن الشريد الرياحي السلمي، من بني سليم بن منصور، من قيس عيلان: أخو الخنساء الشاعرة، كان من فرسان بني سليم وغزاتهم، جرح في غزوة له على بني أسد بن خزيمة، ومرض قريبًا من الحول، وله في ذلك أبيات أولها:

<sup>(</sup> أرى أم صخر لا تمل عيادتسي وملت سليمي مضجعي ومكاني ) وسليمي مضجعي ومكاني ) وسليمي زوجته، ثم نتأت قطعة من جنبه، فأزيلت، فمات، ولأخته ( الخنساء ) شعر كثير في رثائه ورثاء أخيه معاوية المقتول قبله، ومما قالت فيه:

<sup>(</sup> وإِنَّ صَخْسَرًا لَتَأْتُمُ الهُدَاةُ بِسِهِ كَأَنَّهُ عَلَمَ فِسِي رَأْسِهِ نَسَارٌ ) وتوفي نحو سنة عشرة قبل الهجرة الشريفة، انظر الأعلام (٣٠١/٣)، والحزانة (٤٣٥/١)، والخزانة (٣٤٥). (٥) انظر الأبيات في الأغاني ( ٧٨/١٥)، وخزانة الأدب ( ٤٣٦/١)، والشعر والشعراء ( ٣٤٥).

٤ - و « العير » بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء، وهو حمار الوحش.

٦ - و « الدبا » بفتح الدال وتخفيف الباء الموحدة؛ صغار الجراد، قوله: « كتفان » بضم الكاف والتاء المثناة من فوق وبالفاء، وهو الذي يكتف في المشي (١).

٧ - و « القارح » بالقاف؛ من قرح الحافر قروحًا إذا انتهت أسنانه، وإنما تنتهي في خمس سنين؛ لأنه في السنة الأولى حولي ثم جذع ثم ثني ثم رباع ثم قارح، ويقال: أجذع المهر وأثنى وأربع وقرح، هذه وحدها بلا ألف، والفرس قارح، والجمع قرّاح بضم القاف وتشديد الراء، قوله: « العدوان » بفتح العين المهملة والدال؛ بمعنى: شديد العدو، وذئب عدوان؛ أي: يعدو على الناس، ومنه قولهم: السلطان ذو عدوان وذو يدان، وعدوان بتسكين الدال اسم قبيلة. الإعراب:

قوله: « ولو أن حيًا » الواو للعطف، ولو للشرط، وحيًا: اسم أن، وخبره قوله: « فائت الموت » ، قوله: « فاته أخو الحرب »: جواب لو، و « فاته »: جملة من الفعل والمفعول وهو الضمير الذي يرجع إلى الموت، و « أخو الحرب »: كلام إضافي فاعله، وأراد به صاحب الحرب، وإنما يذكر لفظ الأخ في أمر يكون صاحبه لا يزال يباشره ولا يفارقه كأنهما أخوان لا يفترقان، قوله: « فوق القارح »: كلام إضافي وقع حالًا من: « أخو الحرب »، و « القارح »: صفة موصوفها محذوف، أي: الفرس القارح، قوله: « العدوان »: صفة بعد صفة.

# الاستشهاد فيه:

في قوله: « فائت الموت » حيث وقع خبرًا لأن بعد « لو » وهو اسم، وفيه رد على من اشترط أن يكون خبر « أن » بعد « لو » فعلًا كما ذكرناه في البيت السابق (٢).

<sup>(</sup>١) في الصحاح للجوهري، مادة: « كتف »: « الكُتفانُ: الجراد أول ما يطير منه، الواحدة: كُثْفانَةٌ. والكَثْفُ: المشيُ الرويد. وقد كَتَفتِ الحيل وتَكَتَّفَتْ، إذا ارتفعت فروعُ أكتافِها في المشي ».

<sup>(</sup>۲) ينظر الشاهد رقم ( ۱۱٤۱ ).

# الشاهد الرابع والأربعون بعد المائة والألف (٢٠١)

أقول: قائله هو كثير عزة، وقد ذكر في شرح ابن عقيل قبله بيت آخر، وهو قوله (٣): ١ - رُهْبَانُ مَدْيَنَ والذينَ عَهِدْتُهُمْ يَنْكُونَ مِنْ حَذَرِ العَذَابِ قُعُودًا وهما من الكامل.

۱ - و « الرهبان »: جمع راهب، و « مدين »: بلدة مشهورة بساحل بحر الطور.

٢ - وقوله: « خروا »: من الخرور وهو السقوط، و « عزة »: اسم محبوبة كثير التي كان يتشبب بها، و « الركع » بضم الراء؛ جمع راكع، و « السجود » بضم السين؛ جمع ساجد. الإعراب:

قوله: « لو يسمعون » كلمة لو للشرط، ويسمعون: جملة من الفعل والفاعل؛ فعل الشرط، وقوله: « كما سمعت » الكاف للتشبيه، وما مصدرية، وسمعت: جملة من الفعل والفاعل، و « حديثها »: كلام إضافي مفعوله، والتقدير: كسماعي حديثها، والضمير يرجع إلى عزة المذكورة في البيت السابق، قوله: « خروا »: جملة من الفعل والفاعل وقعت جوابًا للو، قوله: « لعزة » يتعلق بخروا، وكان القياس أن يقال: خروا لها، ولكنه ذكرها بالتصريح للاستلذاذ ولإقامة الوزن، قوله: « ركعًا »: حال من الضمير في: « خروا »، و « سجودًا » كذلك حال. الاستشهاد فيه:

على أن المضارع هو الذي وقع بعد « لو » وصرف معناه إلى المضي؛ لأن الغالب دخول « لو » التي للتعليق على الفعل المضارع لا يعمل التي للتعليق على الفعل المضارع لا يعمل فيه شيئًا (<sup>4)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر ابن الناظم ( ٢٧٨ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٨١/٤ )، وشرح ابن عقيل ( ٥١/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، من مقطوعة عدتها سبعة أبيات في الغزل، وهي لكثير عزة في ديوانه ( ٤٤١ )، تحقيق: د. حسين نصار، وانظر بيت الشاهد في الخصائص ( ٢٧/١ )، واللسان: ﴿ كلم ﴾، والجنى الداني ( ٢٨٣ )، وشرح الأشموني ( ٤٢/٤ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر ديوان كثير ( ٤٤١ )، تحقيق: د. حسين نصار، وأيضًا ديوانه ( ٧٦ )، بشرح: مجيد طراد، وشرح ابن عقيل ( ٧٦ ).

<sup>(</sup>٤) قال ابن مالك في شان « لو » الامتناعية ودخولها على المضارع:

# الشاهد الخامس والأربعون بعد المائة والألف (٢٠١)

الله عَنْ طِبُكَ الدَّلالَ فلوْ فِي سَالِفِ الدَّهْرِ والسِّنِينَ الحَوالِي الدَّهْرِ والسِّنِينَ الحَوالِي

أقول: أنشده أبو الحسن (٣)، ولم يعزه إلى أحد، [ ونسبه ابن جني لعبيد بن الأبرص، ولكن لم يثبت في ديوانه، ووجد في بعض مجاميعه التي اختارها أبيات منه، وهي (١):

١- لَيْسَ رَسِمْ عَلَى الدَّفِينِ بِبالِ
 ٢- فَالمَرْوْرَاتُ فَالصَّفِيحَةُ قَفْرٌ
 ٣- ذَارُ حَيِّ أَصَابَهُمْ سَالِفُ الدَّهُ
 ٤- مُهُ فَهَ رَاتٍ إِلَّا رَمَادًا عَفِيًا
 ٥- وَأُوارِيُّ قَهْ عَهْنَ ونُوْيًا
 ٢- تلكَ عِرْسِي غضبى تُرِيدُ زِيَالِي
 ٧- إنْ يَكُنْ طِبُكَ الفِرَاقَ فلا أخر
 ٨- أَوْ يَكُنْ طِبُكَ الفِرَاقَ فلا أخر
 ٩- إِذْ أَرَاهَا مِثْلَ اللَهَاةِ وإِذْ أَخْهِرَاهُ وَعِيشِي
 ١٠- فَدَعِي مَطَّ حَاجِبَيْكِ وعِيشِي
 ١٠- وَاتْرُكِي صَرْمَة عَلَى آلِ زَيْدِ
 ١٢- لَمْ تَكُنْ غَزْوَةَ الجِيَادِ وَلَمْ يُنْ
 ١٢- زَعَمْتَ أَنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَأَنِّي قَلْ

إلى المضى نحو: لو يسفى كفسى

وإن مضارع تسلاها صرفسا إلى ال ينظر الأشموني بحاشية الصبان ( ٤٢/٤ )، والجني الداني ( ٢٨٣ ).

<sup>(</sup>١) ابن الناظّم ( ٢٧٩ )، والبيت ليس موجودًا في توضيّح المقاصد، ولا في أوضح المسالك كما أشارت إليه رموز الشارح.

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الخفيف، وهو من قصيدة في الغزل لعبيد بن الأبرص في ديوانه ( ١١٢ - ١١٦ )، ط. دار صادر، وانظر بيت الشاهد في تذكرة النحاة ( ٨٤ )، والمغنى ( ٦٤٩ )، وشرح شواهد المغني ( ٩٣٧ ).

<sup>(</sup>٣) انظر البيت في معاني القرآن للأخفُش ( ١٦٥/١، ٨٩٢ )، تحقيق: د. هدى قراعة، وقد استشهد به الأخفش في الموضعين للشاهد هنا.

<sup>(</sup>٤) انظر الأبيات في ديوان عبيد بن الأبرص ( ١١٢ )، ط. دار صادر، بيروت، وكثير منها في شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٩٣٧ ).

# ١٤ - وَصَحَا بَطِلِي وَأَصْبَحْتُ شَيْخًا لا يُواتِي أَمْفَالَهَا أَمْفَالِي ] (١) وهي من الخفيف.

قوله: « طبك » بكسر الطاء المهملة وتشديد الباء الموحدة، أي: إن يكن عادتك الدلال، فلو كان هذا فيما مضى لاحتملناه، و « الطب »: العادة؛ كما في قول الشاعر (٢):

فسما إنْ طِبْتًا مُحبْنٌ ولكِنْ منايَانَا ودَوْلَةٌ آخرينا و « الدلال » بفتح الدال وتخفيف اللام؛ هو التحاشي والتمانع على المحب، وهو من دَلّ يَدِلُّ من باب ضرب يضرب، قوله: « الخوالي » يعني: المواضي؛ جمع خالية من خلى إذا مضى. الإعراب:

قوله: « إن »: حرف شرط، و « يكن طبك »: جملة وقعت فعل الشرط، وجواب الشرط هو قوله: « فلو في سالف الدهر »، وقوله: « الدلال »: منصوب لأنه خبر يكن.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فلو في سالف الدهر » حيث حذف فيه فعل الشرط للو، وجوابه؛ فإن تقدير قوله: « فلو في سالف الدهر والسنين الخوالي » [ والأصل ] (٢): فلو كان ذلك في سالف الدهر لكان كذا، وقد قلنا إن المعنى: فلو كان هذا فيما مضى لاحتملناه، وشبه « لو » في هذا البيت بإن، فكما جاز حذف فعل الشرط والجواب بعد « إن » كذلك جاز بعد « لو »، ولكن ذلك في « إن » كان لدلالة المعنى جائز، وفي « لو » نادر. فافهم (٤).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( أ، ب ): ونقل من نسخة الخزانة.

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر وهو لفروة بن مسيك بن الحارث بن سلمة المرادي ( صحابي مخضرم )، وهو في الخزانة ( ١٢١/٢ )، والكامل ( ٢٩٥ )، والارتشاف ( ٧٥/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٨١ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح.

<sup>(</sup>٤) قال أبو حيان: « وقد جاء في الشعر حذف الفعل بعد « لو ».... وحذفه وحذف الجواب قال ( البيت ) تقديره: فلو كان في سالف الدهر لاحتملنا دلالك ». الارتشاف ( ٥٧٥/٢ ، ٥٧٥)، وينظر شرح الكافية الشافية ( ١٦٤١ ).

# الشاهد السادس والأربعون بعد المائة والألف (٢٠١)

الله الله المقابر عن كُلَيْبِ فَيَخْبَرَ بِالذِّنائِبِ أَيَّ زِيرِ اللهِّنائِبِ أَيَّ زِيرِ اللهِّنائِبِ أَيَّ زِيرِ الشَّغْثَمَيْنِ لَقَرَّ عَيْنًا وكيف لِقَاءُ من تَحْت القبورِ؟

أقول: قائلهما هو مهلهل بن ربيعة الجشمي شاعر جاهلي، واسمه امرؤ القيس، وهما من قصيدة طويلة من الوافر، وأولها هو قوله (٣):

١- أَلَيْلَتَنَا بِنِي حُسَمِ أَنِيرِي إِذَا أَنْتِ انْقَضَيْتِ فَلا تَحُورِى
 ٢- فإنْ يَكُ بالذَّنَائِبِ طَّالَ لَيلِي فَقَدْ أَبْكِي مِنَ اللَّيلِ القَصِيرِ
 إلى أن قال:

٣- كواكب ليلة طَالتْ وعَمَّت فهذَا الصَّبخ صاعِرة فَغُورِي
 ٤- فلو نُبِشَ المَقَابِر...... إلــــخ
 ٣- وإنِّي قَدْ تَرَكْتُ بِوَارِدَاتِ بُجَيْرًا فِي دَمٍ مِفْلِ العَبِيرِ
 ٧- هَتَكْتُ بِهِ بُيوتَ بَنِي عُبَادٍ وبَعضُ القَتْلِ أَشْفَى لِلصَّدُورِ
 ٨- وهَمَّامُ بْنُ مُرَّةَ قَدْ تَرَكْنَا عَلَيهِ القَشْعَمَانِ مِنَ النُسُورِ

قال مهلهل هذا الشعر لما أدرك بثأر أخيه كليب واسمه كليب، وائل، وكنيته: أبو الماجدة، وإنما لقب كليبًا بالجرو الذي أعده، فقال: فلو نبش المقابر عن كليب، وأراد بكليب أخاه.

قوله: « فيخبر بالذنائب أي زير » قال القالي: تقديره: فيخبر بالذنائب أي زير أنا، و « الزير »: بكسر الزاي المعجمة وسكون الياء آخر الحروف، يقال: رجل زير نساء إذا كان يكثر زيارتهن، وكذلك يقال: هذا حِدْث نساء وهو الذي يكثر التحدث إلى النساء، وذلك أن كليبًا كان يعيره فيقول: إنما أنت زير نساء، وأراد ب: « الشغثمين » شعثمًا وشعيئًا ابني معاوية بن عمرو بن هقل ابن ثعلب، واسم شعثم حارثة.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٧٠/٤).

 <sup>(</sup>٢) البيتان من بحر الوافر، من قصيدة قالها مهلهل بن ربيعة مفتخرًا لما أدرك ثأر أخيه كليب،وانظر الشاهد في تذكرة النحاة ( ٧٢)، والحزانة ( ٢٦٧)، واللسان: « ذنب »، والجنى الداني ( ٢٨٩)، والمغني ( ٢٦٧)، والارتشاف ( ٧٢/٢)، وشرح أبيات المغني ( ٦٧/٥)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) انظر الأبيات منسوبة لقائلها ومناسبتها بالتفصيل في كتاب الأغاني لأبي الفرج ( ٥٣/٥ – ٥٩) نسخة دار الكتب، وكذا في الخزانة ( ٣٠٥/١١ ).

قوله: « بالذنائب » بفتح الذال المعجمة؛ ثلاث هضبات بنجد، وبها قبر كليب وائل المذكور.

١ - قوله: « بذي محسم » بضم الحاء وفتح السين المهملتين، وهو اسم موضع، قوله: « أنيري »:
 من الإنارة، قوله: « فلا تحوري »: من حار إذا رجع.

٣ - قوله: « صاعرة » بالمهملتين؛ من الصعر بفتحتين وهو الميل، قاله الصاغاني في العباب.
 قوله: « فغوري » بالغين المعجمة؛ من غار النجم إذا غاب.

٦ - قوله: « بواردات » على وزن فاعلات؛ اسم موضع، قوله: « العبير » بفتح العين المهملة
 وكسر الباء الموحدة؛ اسم قبيلة.

٨ - و « القشعمان »: تثنية قشعم وهو النسر، وأراد نسرين من النسور.

# الإعراب:

قوله: « فلو نبش » الفاء للعطف، ولو للشرط، وقوله: « نبش » على صيغة المجهول، و « المقابر »: مفعول ناب عن الفاعل، قوله: « عن كليب »: صلة لنبش، قوله: « فيخبر » بنصب الراء؛ جواب لو بتقدير أن، قوله: « بالذنائب » أي: فيها، قوله: « أي زير »: كلام إضافي مرفوع على أنه مبتدأ محذوف الخبر تقديره: أي زير أنا، ويجوز أن يكون أنا مبتدأ، وأي زير مقدمًا خبره، والباء في: « بيوم الشعثمين » في موضع النصب على الحال من أنا المحذوف، قوله: « لقر »: جواب لو بعد جواب آخر بالفاء، وهي جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الراجع إلى كليب، و « عينًا » نصب على التمييز.

قوله: « وكيف » للاستفهام ولكنه أخرج مخرج التعجب؛ كما في قوله تعالى: ﴿ كَيْفَ تَكُفُّونَ بِاللّهِ ﴾ [ البقرة: ٢٨] ومحله الرفع على أنه خبر لقوله: « لقاء من تحت القبور »؛ فإن لقاء مرفوع بالابتداء مضاف إلى من، وهي موصولة، وقوله: « تحت القبور »: جملة محذوفة الصدر، تقديره: لقاء من هو تحت القبور، فقولك: « هو » مبتدأ، و « تحت القبور »: خبره، والجملة صلة الموصول (١).

قوله: « القشعمان » في البيت الأخير مرفوع بالابتداء، وخبره قوله: « عليه » مقدمًا، والجملة في موضع النصب على الحال، وتقديره: وعليه، فحذف الواو؛ لأن الهاء في: « عليه » تربط الكلام بأوله، ويروى: عليه القشعمين بالنصب فوجهه أن يكون منصوبًا بقوله: « تركنا » فافهم.

<sup>(</sup>١) تكلف لا داعي له؛ فشبه الجملة صالح لوقوعه صلة دون تكلف ضمير مبتدأ محذوف.

#### الاستشهاد فيه:

على أن جواب « لو » قد جاء باللام بعد جوابها بالفاء وهو قوله: « فيخبر »، وأما اللام فهو قوله: « لقر عينًا »، وقال ابن مالك: « إن لو هاهنا مصدرية أغنت عن التمني فلذلك نصب بعدها الفعل مقرونًا بالفاء وهو قوله: « فيخبر » أي: فأن يخبر (١)، ومثَّل لذلك الشيخ أبو حيان بقوله تعالى: ﴿ لَوَ أَكَ لَنَا كُرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ ﴾ [ البقرة: ١٦٧ ] (٢).

الشاهد السابع والأربعون بعد المائة والألف (٢٠٠٠)

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد إعراب الفعل (٥).

# الاستشهاد فيه:

في قوله: « فننهدا » حيث نصب بتقدير أن، أي: فأن ننهدا، وقال ابن مالك: لو هنا مصدرية؛ فلذلك نصب الفعل بعدها مقرونًا بالفاء (٦).

<sup>(</sup>١) ينظر الأشموني بحاشية الصبان (٣٢/٤).

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان: ( وإذا أشربت ( لو ) معنى التمني فنص شيخنا ابن الضائع وأبو مروان بن هشام على أنها لا جواب لها كجواب ( لو » الامتناعية، ويجوز أن تجاب بالفاء، قال تعالى: ﴿ لَوَ أَنَ كُنَا كُنَّ فَنَكَبَرًا مِنهُمْ ﴾ وهي إذ ذاك قسم برأسه والصحيح أنها الامتناعية، ويجوز أن تجاب بالفاء، وقد جاء جوابها باللام بعد جوابها بالفاء في قوله ( البيتين ) ». الارتشاف ( ٧٦/٢ ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد (٢٧١/٤).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وقد سبق الاستشهاد به قريبًا في الشاهد رقم (١٠٩٧)، وانظر في شرح الأشموني (٣٣/٤).

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد رقم ( ١٠٩٧ ).

<sup>(</sup>٦) قال ابن مالك: « وأشرت بقولي: وتغني عن التمني فينصب بعدها الفعل مقرونًا بالفاء إلى نحو قول الشاعر (البيت) فلك في نصب ننهد أن تقول: نصب لأنه جواب تمن إنشائي كجواب ليت لأن الأصل: وددنا لو نعان بحذف فعل التمني لدلالة « لو » عليه، فأشبهت ليت في الإشعار بمعنى التمني دون لفظه، فكان لها جواب كجواب ليت، وهذا عندي هو المختار، ولك أن تقول: ليس هذا من الجواب بالفاء؛ بل من باب العطف على المصدر؛ لأن « لو » والفعل في تأويل مصدر ». شرح التسهيل لابن مالك ( ٢٢٩/١ )، وينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٣٣/٤).

# الشاهد الثامن والأربعون بعد المائة والألف (٢٠١)

| عَتبْتُ ولَكِن ما على الدهر مَعْتبُ                         | ١١٤٨ أخلَّايَ لوْ غيرُ الحِمَامِ أصابكم          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| يدة من الطويل، وأولها هو قوله <sup>(۱)</sup> :              | أقول: قائله هو الغطمش <sup>(٣)</sup> ، وهو من قص |
| أَبُوهُ الذِي يُدْعَى إِلَيهِ ويُنْسَبُ                     | ١ - أَلَا رُبُّ مَنْ يَغْتَابُنِي وَدُّ أَنَّنِي |
| فَيُغْلِبُهَا فَحْلٌ عَلَى النَّسْلِ مُنجِبُ                | ٢ - عَلَى رِشْدَةِ مِنْ أُمِّهِ أَوْ لِغَيَّةٍ   |
| وأَيُّ الْمُرِيُّ يُقْتَالُ مِنهُ ۚ التَّرَهُبُ             | ٣ - فَبِالخَيْرِ لا بِالشَّرُ فَارِجُ مَوَدَّتِي |
| أَرَى الأَرضَ تَبقَى وَالأَخِلَّاءُ تَذَهَبُ <sup>(°)</sup> | ٤ - ٱقُولُ وقَدْ فَاضَتْ بِعَينِي عَبرَةٌ        |
| إلـــــخ                                                    | o -    أخـــــــلايَ                             |

و « الأخلاء »: جمع خليل، و « الحمام » بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم، وهو الموت، قوله: « معتب » بفتح الميم وسكون العين؛ مصدر بمعنى العتاب، يقال: عتب عليه أي: وجد عليه يعتب ويعتب بضم عين الفعل وكسرها عتبًا ومعتبًا.

## الإعراب:

قوله: « أخلاي »: منادى مضاف حذف منه حرف النداء تقديره: يا أخلاي، قوله: « لو » للشرط، و « غير الحمام »: كلام إضافي مرفوع بالابتداء، وخبره قوله: « أصابكم »، وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول، قوله: « عتبت »: جواب لو، وقوله: « ولكن » للاستدراك، قوله: « معتب » مرفوع بالابتداء، وقوله: « ما على الدهر » مقدمًا خبره.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٧٦/٤).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحرالطويل، من مقطوعة نسبها الشارح، وانظر الشاهد في تذكرة النحاة (٤٠)، والجنى الداني (٢٧٩)، والأشموني (٢٩/٤).

<sup>(</sup>٣) في لسان العرب مادة (غطمش) ( الغَطْمِشةُ: الأُخذ قهرًا، ذَ وتَغَطْمَشَ فلان علينا تَغَطْمُشًا: ظَلَمنا، وبه سمي الرجل غَطَمُشًا، والغَطَمَشُ: العينُ الكَلِيلةُ النظر، ورجل غَطَمَشٌ: كَلِيلُ البصر، وغطَمَشٌ اسم شاعر من ذلك، هو من بني شَقِرَةَ بن كعب بن ثعلبة بن ضبَّة وهو الغَطَمُشُ الضّبي ».

<sup>(</sup>٤) انظر الأبيات المذكورة في شرح الحماسة للمرزوقي ( ٨٩٣، ١٠٣٦ )، تحقيق: هارون.

<sup>(</sup>٥) جاء صدر هذا البيت في الحماسة مرتين مرة بالشطر المذكور ( ٨٩٣ )، والأخرى هكذا ( ١٠٣٦ ): ( إلى اللّه أشكو لا إلى الناس أنني ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لو غير الحمام » حيث ولي « لو » غير الفعل، وقد علم أن « لو » لا يليها إلا فعل أو معمول فعل مضمر يفسره الظاهر، وهذا محمول على الضرورة (١).

الشاهد التاسع والأربعون بعد المائة والألف (٣٠٢)

١١٤٩ لَـوْ أَنَّ حَيًّا مُـدْدِكُ الفَـلَاحِ

أقول: قائله هو لبيد بن عامر العامري، وتمامه:

أَذْرَكَــهُ مُسلَاعِـبُ السرَّمَــاحِ

وهو من الرجز المسدس.

و « الفلاح »: النجاة والفوز والبقاء، قوله: « ملاعب الرماح » أراد به أبا براء بن عامر ابن جعفر بن كلاب الذي يقال له: ملاعب الأسنة، وإنما قال له لبيد: ملاعب الرماح لضرورة القافية.

## الإعراب:

« لو » للشرط، و « أن »: حرف من الحروف المشبهة بالفعل، و « حيًا » اسمها، و « مدرك

لَـوْ بِـغَـيــرِ اللّهِ حَـلْـقِــي شَــرِقٌ كنتُ كالغصّانِ بالماءِ اغتِصَادِي ، وينظر الكتاب ( ١٢٧ / ١٢٨ )، وشرح الكافية الشافية ( ١٦٣٦ ) وما بعدها، واللامات للزجاجي ( ١٢٧، ١٢٧ )، والمقتضب ( ٧٦/، ٧٧).

<sup>(</sup>١) في الأشموني ( ٣٩/٤): ﴿ والظاهر أن ذلك لا يختص بالضرورة، والنادر لا يكون في صحيح الكلام، كقوله تعالى: ﴿ قُلُ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّ ﴾ [الإساء: ١٠٠]. وقال صاحب التصريح ( ٣٩/٢) بعد أن ذكر أن لو تختص بالفعل: ﴿ ويجوز أن يليها قليلًا اسم مرفوع معمول لفعل محذوف وجوبًا يفسره ما بعده، أو اسم منصوب كذلك، أو خبر لكان محذوفة، أو اسمًا هو في الظاهر مبتدأ ما بعده خبره، فالأول؛ كقول عمر لأبي عبيدة ﴿ لا خير لكان محذوف يفسره: أصابكم. والتقدير: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. كقوله وهو الغطمش: ( البيت )، ف ( غير ): فاعل بفعل محذوف يفسره: أصابكم. والتقدير: لو أصابكم غير الحمام.. وقولهم في المثل: لو ذات سوار لطمتني.. والتقدير: لو لطمتني ذات سوار.. وجواب ﴿ لو ﴾ محذوف تقديره لهان عليّ ذلك، والثاني: لو زيدًا رأيته أكرمته، والثالث نحو: التمس ولو خاتمًا من حديد، والرابع كقوله:

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد (٢٧٩/٤).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الرجز المشطور،وهما للبيد بن ربيعة في عمه أبي براء مالك بن عامر، ملاعب الأسنة، وكان عمه قد كبر وشرب الخمر حتى قتل نفسه، وانظرهما في ديوان لبيد ( ١١ )، ط. دار صادر، وكذا في شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٦٣٧ )، والمغني ( ٢٧٠ )، والخزانة ( ٢٠٤/١١ )، والمعني ( ٢٨٢ )، والممعني ( ١٣٨/١ )، وشرح شواهد المغني ( ٦٦٣ )، وشرح الأشموني ( ١٨/٢ ).

الفلاح »: كلام إضافي خبره، قوله: « أدركه »: جملة من الفعل والمفعول وقعت جوابًا للو، والضمير فيه يرجع إلى الفلاح، قوله: « ملاعب الرماح »: كلام إضافي فاعل لقوله: أدركه. الاستشهاد فيه:

في قوله: « مدرك الفلاح » حيث وقع خبرًا لأن الواقعة بعد لو، والحال أنه اسم، وفيه رد على من اشترط أن يكون خبر أن بعد « لو » فعلًا؛ كما ذكرناه فيما مضى (١).

# الشاهد الخمسون بعد المائة والألف (٢٠٢)

# <u>١١٠٠ وَلَوْ</u> أَنَّهَا عُصْفُورَةٌ لَحَسِبْتُهَا

أقول: قائله هو العوام بن شوذب (<sup>۱)</sup> الشيباني، وتمامه <sup>(۰)</sup>:

...... مُسَوَّمَةً تَدْعُو عُبَيْدًا وَأَزْنَما

وهو من قصيدة من الطويل [ قالها العوَّام بن شَوْذب الشيباني في أسر بِسْطام بن قيس وأصحابه، يجيبه بها في يوم العظالي، وهي آخر وقعة كانت بين بكر بن وائل وبين تميم في الجاهلية، وأولها هو قوله (٦):

فيومُ العُظَالِي كَان أَخزَى وأَلْأَمَا وكَانُوا علَى الغازينَ دَعْوة أَشْأَمَا لَو الحَارِثُ الحَرّابُ يُدْعَى لأَقْدَمَا ١ - وإنْ يَكُ فِي يوم الغَبِيط مَلامَة
 ٢ - أناخُوا يَريدُونَ الصَّباحَ فصَبَّحوا
 ٣ - فَرَرتُمْ ولم تُلُووا على مُجْحِريكُمُ

<sup>(</sup>۱) قال ابن هشام: «وذهب المبرد والزجاج والكوفيون إلى أنه مرفوع على الفاعلية، والفعل بعدها مقدر، أي: ولو ثبت أنهم آمنوا، ورجح بأن فيه إبقاء «لو » على الاختصاص بالفعل، قال الزمخشري: ويجب كون خبر أن فعلًا ليكون عوضًا من الفعل المحذوف ». المغني بحاشية الأمير ( ٢١٤/١ )، وينظر الكشاف ( ٨/٤) ط. دار المعرفة، والمقتضب ( ٧٨/٣)، والأمالي النحوية لابن الحاجب ( ٢٦٢/١، ٣٣)، والكافية وشرح الرضي ( ٤٥٢/٤)، ٤٥٣). وينظر الشاهد رقم ( ٢١٤١). (٢) توضيح المقاصد ( ٢٨٠/٤).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل للعوام بن شوذب الشيباني، انظره في شرح الكافية الشافية ( ١٦٣٩ )، والعقد الفريد ( ١٩٥/٥ )، واللسان: « زنم »، وهو لجرير في شرح شواهد المغني ( ٦٦٢ )، وانظره في الجنى الداني ( ٢٨١ )، والمغنى ( ٢٧٠ ).

<sup>(</sup>٤) شَاعر جاهلي من الفرسان من بني الحارث كان حيًّا قبل الإسلام بنحو عشرين سنة، وقد سجل في شعره أسر عتيبة ابن الحارث لأبي الصهباء حيث يقول، الأعلام ( ٩٣/٥ ):

وقر أبو الصهباء غذ حمي الوغى وألقى بأبدان السلاح وسلما (٥) انظر الأبيات المذكورة في العقد الفريد (٥٥٥، ١٩٠٧)، والنقائض لجرير والفرزدق (٥٨٥)، (١٩٠٧). (٦) ينظر شرح شواهد المغني (٦٦٢).

وَأَنْ تُحْرِمُوا يَوْمَ اللَّقَاءِ القَنَا الدَّمَا لأَدِّى إلى الأحياء بالحِنْو مَغْنمَا أَلَامَا فليمًا يَوْمَ ذَاكَ وَشُومَا وَالقَى بأَبْدَان السّلاح وسلّما تَئِمْ عِرْسُهُ أو تَمَلاً البَيتَ مَأْتَمَا ويومُ العُظالِي إنْ نَجَوْتَ مُكلَّمَا وعومُ العُظالِي إنْ نَجَوْتَ مُكلَّمَا وعادَرَ أَتْرَاسًا وَلُدْنًا مُقوَمَا وَعُادَرَ أَتْرَاسًا وَلُدْنًا مُقومًا مَفَارِقُ مَفْروقِ تَعْشَين عَنْدَما مَفَارِقُ مَفْروقِ تَعْشَين عَنْدَما

٤ - وما يُجْمَعُ الغَزْوُ السَّرِيعُ نَقِيرُهُ
 ٥ - ولو أنّ بِسطامًا أُطيع لأمره
 ٢ - وَلَكِنَّ مَفْرُوقَ القَفَا وَابْنَ خَالِد
 ٧ - فَفَرَ أَبُو الصَّهبَاءِ إِذْ حَمِي الوَغَى
 ٨ - وأيقن أنَّ الخيلَ إِنْ تَلْتبس به
 ٩ - ولو أنها عُصفورة.....
 ١٠ - أبَى لك قَيد بالغِبِيط لقاءَهُمْ
 ١٠ - فأفلتَ بسُطَامِ جَريضًا بنفسه
 ١٢ - وفاظَ أَسِيرًا هَانِينُ وكأنمَا

والعظالي بضم العين المهملة وبالظاء المعجمة؛ سمي ذلك اليوم به لأن الناس فيه ركب بعضهم بعضًا، أو لتعاطلهم على الرياسة، وهو الاجتماع والاشتباك، وقيل: بل لأنه ركب الاثنان والثلاثة الدابة الواحدة ] (١).

قوله: « عصفورة » بضم العين، ويقال لها النفارة (٢)، والذكر عصفور، فالذكر أسود الرأس والعنق، وسائره إلى الورقة، وفي جناحيه حمرة، والأنثى لونها يضرب إلى الصفرة والبياض، وفي العباب: ولم يحسن أبو الدقيش صفة الذكر، ثم قال: ويقال للأنثى: نفارة، وأنشد العوام ابن شوذب:

.....ا

ولـو أنــهـا عصفورة........ قوله: « لحسبتها » أي: لظننتها.

قوله: « مسومة » أي: خيولًا مسومة، وهي الخيول المعلمة بعلامة تعرف بها، قوله: « عبيد » بضم العين وفتح الباء الموحدة؛ بطن من الأوس، وهو عبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو ابن عوف بن مالك ابن الأوس، وفي الخزرج – أيضًا – عبيد الله بن عدي بن غنم.

وفي الأزد: عبيد بن غيرة بن زهران، وفي قضاعة أيضًا: عبيد بن عامر بن بكر، وفي خولان: عبيد بن سعد، وفي همدان: عبيد بن عمرو بن كثير بن مالك، قوله: « وأزنما » بفتح الهمزة وسكون الزاي المعجمة وفتح النون وفي آخره ميم؛ بطن من بني يربوع، وهو أزنم بن عبيد ابن ثعلبة بن يربوع، تنسب إليهم الإبل الأزنمية [ والشاعر يذم بهذا البيت شخصًا ويصفه بشدة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في النسخ التي بين أيدينا. (٢) في (أ): النقازة.

الجبن والخوف، ويقول: لو طارت عصفورة لحسبتها من جبنك خيلًا مسومة قصدت هاتين القبيلتين، وهذا كقول الآخر (١):

خَيْلًا تَكُرُ عَلَيْكُمْ وَرِجَالًا مَا زِلْتَ تَخْسِبُ كُلُّ شَيْءٍ بَعْدَهُمْ وكقول الآخر (٢):

اِذَا صَرَّتِ العُصْفُورُ طَارَ فُوَادهُ

ومن هذا القبيل قوله تعالى: ﴿ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمَّ هُرُ ٱلْعَدُّوُّ ﴾ [المنافقون: ٤] ونزلت في المنافقين دالة على جبنهم ورعبهم ] (٣).

## الإعراب:

قوله: « ولو » الواو للعطف، ولو للشرط، والضمير المتصل بأن اسمها، و « عصفورة »: خبرها، قيل: يرجع الضمير في: « أنها » إلى القبيلة التي يمدحها الشاعر، وقيل: الضمير يرجع إلى فرسه السمينة التي يمدحها، فعلى هذا يكون المراد من قوله: « عبيد » هي الفرس المشهورة، وكذلك: « الأزنم » الفرس المشهورة، والأول أصح وأشهر، وقوله: « لحسبتها »: جواب لو، والضمير المنصوب فيها مفعول أول لحسبت، قوله: « مسومة » بالنصب حال من الضمير الذي في حسبتها، أعنى: الضمير المنصوب.

قوله: « تدعو »: جملة من الفعل والفاعل في محل النصب على أنها مفعول ثان لحسبتها، وقوله: « عبيد » مفعولها، وقد منع من الصرف للعلمية والتأنيث، و « أزنما »: عطف عليه، والألف فيه ألف الإشباع لأجل القافية.

<sup>(</sup>١) البيت من بحر الكامل، وهو لجرير من قصيدة طويلة يهجو بها الأخطل وهي في ديوانه ( ٤٧/١ )، أول الديوان، ط .دار المعارف، ومما قاله:

حيك استه وتمشل الأمشالا والتغلبي إذا تنحنح للقرى

وقد ذكر البيت مرتين في الحيوان للجاحظ ( ٢٤٠/٥ )، ( ٢٢٩/٦ )، في تصوير الفزع والجبن.

<sup>(</sup>٢) صدر بيت من بحر الطويل، قائله حرثان بن عمرو يهجو به أمية بن عبد اللَّه بن أسيد، وعجزه قوله: وليث حديد الناب عند التراثد

وهو من أقرع الهجاء حتى إن ابن عبد الملك بن مروان سأل المهجو يومًا لما هجاك صاحبك، فقال له: يا أمير

المؤمنين، وجب عليه حد فأقمته، فقال له الخليفة: هل درأت عنه الشبهات، فقال: كان الحد أبين، انظر القصة في الأمالي ( ١٥٧/١ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في النسخ التي بين أيدينا.

شواهد ( لو ) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1979

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « عصفورة » حيث وقع خبرًا لأن الواقعة بعد لو، وهي اسم جامد، وفيه ردّ على من شرط كون الخبر فعلًا، أعني خبر أن الواقعة بعد « لو » كما ذكرنا (١).

الشاهد الحادي والخمسون بعد المائة والألف (٣٠٢)

الله المُلْفِكَ الرَّاجُونَ إِلَّا مُظْهِرًا خُلُقَ الكِرَامِ ولوْ تَكُونُ عَدِيمًا الرَّاجُونَ عَدِيمًا الرَّاجُونَ عَدِيمًا

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الكامل.

قوله: « لا يلفك » بالفاء؛ أي: لا يجدك؛ من ألفى يلفي إذا وجد، و « الكرام »: جمع كريم، و « العديم »: المعدم، وهو الذي لا يملك شيئًا يمدح به الشاعر شخصًا، يقول: لا يجدك أحد من السائلين إلا وأنت تظهر لهم خلقًا جميلًا مثل أخلاق الكرماء، ولو كنت حالتئذ لا تملك شيئًا.

# الإعراب:

قوله: « لا يلفك »: جملة من الفعل والمفعول، و « الراجون »: فاعلها <sup>(۱)</sup>، وقوله: « مظهرًا » نصب على أنه مفعول ثان لقوله: « لا يلفك »، وقوله: « خلق الكرام »: كلام إضافي نصب بقوله: « مظهرًا ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولو تكون عديمًا » فإن « لو » فيه حرف شرط في المستقبل مع أنه لم يجزم؛ لأن « لو » الذي بمعنى « إن » لا يجزم، لكنه إذا دخل على الماضي يصرفه إلى المستقبل، وإذا وقع بعده مضارع فهو مستقبل المعنى، وقوله: « عديمًا » نصب لأنه خبر تكون (°).

<sup>(</sup>۱) ينظر الشاهد رقم ( ۱۱٤۸ )، وشرح الكافية الشافية لابن مالك ( ۱۹۳۰ – ۱۹۳۹ )، والكتاب ( ۳۷۳/۲ ). (۲) توضيح المقاصد ( ۲۸۲/٤ ).

 <sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل، وهو في المدح بالكرم والجود، وقائله مجهول، وانظر الشاهد في الجنى الداني ( ٢٨٥ )،
 وشرح التصريح ( ٢٠٦/٢ )، والمغني ( ٢٦١ )، وشرح الأشموني ( ٣٨/٤ ) وشرح شواهد المغني ( ٦٤٦ ).
 (٤) روي: الراجون، والراجوك، والراجيك؛ إلا أن الجمع المضاف أفضل من المفرد المضاف.

<sup>(°)</sup> ينظر الارتشاف ( ٧٣/٢ )، وقال الأشموني: « ويقل إيلاؤه مستقبلًا لكن قُبِلْ، أي: يقل إيلاء لو فعلًا مستقبل المعنى، وما كان من حقها أن يليها، لكن ورد السماع به فوجب قبوله، وهي حينتذ بمعنى « إن » كما تقدم إلا أنها لا تجزم، من ذلك قوله... وقوله: ( البيت ) ». شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٣٧/٤، ٣٨).

# الشاهد الثاني والخمسون بعد المائة والألف (٢٠١)

رَوْ تَلْتَقِي أَصْدَاؤُنَا بَعْدَ مَوْتِنَا وَمِنْ دُونِ رَمْسَيْنَا مِنَ الأَرْضِ سَبْسَبُ الْأَرْضِ سَبْسَبُ الْأَرْضِ سَبْسَبُ الْطَلُّ صَدَى لَيْلَى يَهَشُّ ويطْرَبُ لَطْلُّ صَدَى لَيْلَى يَهَشُّ ويطْرَبُ

أقول: قائلهما هو قيس بن الملوح المجنون، وهما من الطويل.

١ - قوله: « أصداؤنا »: جمع صدى، وهو الذي يجيبك بمثل صوتك في الجبال وغيرها، ويقال: صم صداه وأصم الله صداه، أي: أهلكه؛ لأن الرجل إذا مات لم يسمع الصدى منه شيئًا فيجيبه، ويروى:

وَلَوْ تَلْتَقِي فِي المَوتِ رُوحِي ورومُحَهَا ومِنْ بَينِ رَمْسَيْنَا مِنَ الأَرْضِ مَنكِبُ

قوله: « رمسينا »: تثنية رمس، وهو تراب القبر، وهو في الأصل مصدر، والمرمس: موضع القبر، قوله: « سبسب » بسينين مهملتين مفتوحتين وباءين موحدتين أولاهما ساكنة، وهي المفازة.

٢ - قوله: « رمة » بكسر الراء وتشديد الميم؛ العظام البالية، والجمع رمم ورمام، تقول منه:
 رمّ العظم يرم بالكسر رمة، أي: بلي فهو رميم، قوله: « يهش »: من الهشاشة وهي الارتياح والخفة للمعروف، وقد هششت لفلان بالكسر أهش هشاشة إذا ارتحت له.

#### الإعراب:

قوله: « ولو » الواو للعطف إن تقدمه شيء، ولو للشرط، وقوله: « تلتقي »: فعل، و « أصداؤنا » كلام إضافي فاعله، و « بعد موتنا »: كلام إضافي نصب على الظرف، قوله: « سبسب » مرفوع بالابتداء، وخبره قوله: « من دون رمسينا »، والجملة حالية فلذلك دخلتها الواو، وكلمة: « من » في « من الأرض » بيانية.

قوله: « لظل »: جواب لو، وهي من الأفعال الناقصة، وقوله: « صدى صوتي »: كلام إضافي اسمه، وقوله: « يهش »، السمه، وقوله: « يهش »، وهو مضاف إلى صدى، وصدى مضاف إلى ليلى اسم محبوبته التي كان المجنون يتشبب بها.

<sup>(</sup>١) أوضع المسالك (٢٠٧/٤).

<sup>(</sup>٢) البيتان من بحر الطويل،من قصيدة قصيرة لمجنون ليلى في حبيبته، وانظرهما في ديوانه (٤٦)، بشرح عبد الستار فراج، و ( ص ٦٧) بشرح يوسف فرحات،وانظر بيت الشاهد في المغني ( ٢٦١)، والتصريح ( ٢٠٥/٢)، وشرح الأشموني ( ٣٧/٤)، وشرح شواهد المغني ( ٢٦١)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٦٦).

قوله: « وإن كنت » إن هاهنا واصلة بما قبلها، وكنت: جملة فعلية فعل الشرط، والجواب محذوف دل عليه جواب لو، وقوله: « رمة »: نصب على أنه خبر كان.

فإن قيل: هذه الجملة معطوفة على ماذا؟

قلت: مثل هذه الجملة تعطف على مقدر، تقدير الكلام: إن لم أكن رمة وإن كنت رمة، فافهم.

## الاستشهاد فيه:

أن « لو » هاهنا للتعليق في المستقبل ولهذا رادفت « إن » (١). الشاهد الثالث والخمسون بعد المائة والألف (٣٠٢)

١١٥٣ مـا كـان ضَـرَّكَ لَـوْ مَـنَـنْـتَ وَرُبَّـمَا مَنَّ الفَتَى وهو المَغِيظُ المُحْنَقُ

أقول: قائلته هو قتيلة بنت الحرث ترثي به أخاها النضر بن الحرث بن كلدة أحد بني عبد الدار، وكان النبي الطيخ (١٤) أمر عليًا أن يضرب عنقه لما أقبل من بدر فضرب عنقه بالصفراء، وهو من قصيدة قافية من الكامل، وأولها هو قوله (٥):

مِن صبحِ خامسَةِ وأنتَ مُوَفَّقُ ما إِنْ تَزَالُ بها الرَّكَائِبُ تَخْفُقُ جَادَتْ لِمَانِحِهَا وأُخرَى تَخْفِقُ إِنْ كَانَ يَسْمَعُ ميْتُ أو يَنْطِقُ لِللهِ أَرْحَامٌ هناكَ تُشَقَّقُ في قَومِهَا والفَحْلُ فَحْلٌ معرقُ

١- يَا رَاكِبًا إِنَّ الأَثْيِلَ مَظِئَةً

١- بلُغ بهِ ميُتَا فإنَّ تَحِيَّةً

- مني إليك وَعَبْرَةً مسفوحةً

٤ - هَلْ يَسْمَعَنِّي النَّصْرُ إِن ناديتُهُ
 ٥ - ظلتْ سيُوفُ بَنِي أَبِيهِ تَنُوشُهُ

٦- أَمُحَمَّدٌ ولأنتَ نَجْلُ نجيبةٍ

<sup>(</sup>١) هو شاهد على مجيء « لو » بمعنى إن. ينظر شرح الأشموني ( ٣٧/٤ ).

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك (٢٠٥/٤).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الكامل، من قصيدة لقتيلة بنت الحارث ترثي أخاها النضر، أو لليلى بنت النضر ترثي أباها، وانظر الشاهد في المغني ( ٢٦٥)، والجنى الداني ( ٢٨٨)، والخزانة ( ٢٣٩/١)، والدرر ( ٢٠٥/١)، والتصريح ( ٢٥٤/٢)، وشرح شواهد الشافية ( ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) في (أ): ﴿ عِنْكُ ﴾.

<sup>(°)</sup> انظر الأبيات في كثير من كتب الأدب والسيرة، ومنها الحماسة للبحتري ( ٢٧٦ )، والبيان والتبيين للجاحظ ( ٤٤/٤ )، والأغاني ( ٢٠/١ )، وخزانة الأدب ( ٢٣٩/١١ )، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ٩٦٦ )، وشرح شواهد المغنى ( ٦٤٨، ٦٤٩ ).

ويروى أن النبي ﷺ قال (١): « لو سمعت هذا قبل أن أقتله ما قتلته »، ويقال: إن شعرها أكرم شعر موتورة وأعفه وأكرمه، والموتورة: التي قتل لها قتيل ولم تدرك ثأرها، وكذلك رجل موتور من وتره حقه؛ أي: نقصه، وهو بالتاء المثناة من فوق.

قولها: « الأثيل » بضم الهمزة وفتح الثاء المثلثة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره لام؛ مصغر: أثل، وهو نوع من الطرفاء، والواحدة أثلة، و « مظنة الشيء »: موضعه.

قولها: « المغيظ » بفتح الميم؛ من غاظه إذا أغضبه، والغيظ: غضب كامن للعاجز،وقال ابن دريد: الغيظ فوق الغضب، وقيل: الغيظ: سورة الغضب وأوله، و « المحنق » بضم الميم وسكون الحاء المهملة وفتح النون، وهو الذي يكمن في قلبه الغيظ والعداوة.

# الإعراب:

قولها: ( ما ) استفهامية، ومعناها: أي شيء ضرك؟ وهي في محل الرفع على الابتداء، و ( كان ضرك ): جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل الرفع على الخبرية، واسم كان مستتر فيه، وضرك خبره، و ( لو ) للشرط، وقولها: ( مننت ): جملة من الفعل والفاعل، والخطاب للنبي الطبخ، وصدر الكلام أغنى عن جواب لو.

قولها: « وربما » رب حرف للتقليل غالبًا، ودخول ما كفَّها عن العمل وهيأها للدخول على الجملة الفعلية، والشرط أن يكون الفعل ماضيًا لفظًا ومعنَّى، وهاهنا كذلك وهو قولها: « منَّ الفتى »، وهو جملة من الفعل والفاعل، قولها: « وهو » مبتدأ، و « المغيظ » خبره، و « المحنق »: خبر بعد خبر، والجملة موضعها النصب على الحال.

# الاستشهاد فيه:

أن « لو » هاهنا مصدرية، فإذا كانت مصدرية فالشرط فيها أن ترادف « أن » بمعنى أن يصلح

<sup>(</sup>١) قال أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ( ٢٠/١ ): ( في قتل رسول الله كلي يوم بدر لعقبة بن أبي معيط صبرًا: أمر عاصم بن ثابت فضرب عنقه، ثم أقبل من بدر حتى إذا كان به (الصفراء » قتل النضر بن الحارث بن كلدة أحد بني عبد الدار، أمر عليًا أن يضرب عنقه، قال عمر بن شبة في حديثه به ( الأثيل »، فقالت أخته قتيلة بنت الحارث ترثيه: ( الأبيات )، فبلغنا أن النبي علي قال: ( لو سمعت هذا قبل أن أقتله ما قتلته ». ولم نعثر على هذا الحديث في غالب كتب شروح الحديث التي بين أيدينا.

1474-

موضعها أن المصدرية، ولكن أكثر وقوعها بعد « ود »، نحو قوله تعالى: ﴿ وَدُّوا لَوْ تُدِّهِنُ ﴾ [ القلم: ٩ ]، والذي وقع في البيت قليل.

فإن قيل: إذا كانت مصدرية كيف يكون التقدير؟

قلت: التقدير: وما كان ضرك المن عليه؛ أي: على النضر بن الحرث كما ذكرنا (١). الشاهد الرابع والخمسون بعد المائة والألف (٢٠٢)

# 

أقول: قائله هو مجنون بني عامر، وعن أبي عمرو الشيباني أن المجنون كان ذات ليلة جالسًا مع أصحاب له من بني عمه وهو والهٌ يتلظَّى ويتململ وهم يعظونه ويحادثونه حتى هتفت حمامة من سرحة كانت قريبة بإزائهم فوثب قائمًا، وقال (1):

١ - لَقَدْ غَرَّدَتْ في مُجنح لَيلِ حَمَامَةٌ عَلَى إِلْفِهَا تَبْكِي وإِنِّي لَنَائِمُ لِنفْسِي فِيمَا قَدْ رَأَيتُ لَلائِمُ بِليلِي ولَا أَبْكِي وتَبكِي البَهَائم ..... إلـــــخ

٢ - فَقُلْتُ اغْتَذَارًا عِندَ ذَاكَ وإِنَّنِي

٣ - أَأَزْعُمُ أَنِّي عَاشِقٌ ذُو صَبابَةٍ ٤ - كَـذَبـث.....

وهي من الطويل.

قوله: « غرّدت » أي: صاحت، قوله: « لو كنت صادقًا » ويروى: لو كنت عاشقًا، قوله: « حمائم »: جمع حمامة.

# الإعراب:

قوله: « كذبت »: جملة من الفعل والفاعل، أراد في دعواي عشق ليلي، قوله: « وبيت الله »:

<sup>(</sup>١) من أنواع « لو » المصدرية، وهذه تكون بمنزلة « أن » إلا أنها لا تنصب وتقع كثيرًا بعد ودّ أو يودّ، وهذا الشاهد من وقوعها بدون ودّ، وغالب النحويين لم يثبت ورود ٥ لو ، بمعنى أن؛ أي مصدرية. ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٣٤/٤ )، والتصريح ( ٢٥٤/٢ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد (٢٨٣/٤).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، آخر أربعة أبيات ذكرها الشارح نسبت للمجنون ولغيره، ديوانه ( ٢٣٨ ) عبد الستار فراج، وانظر الشاهد في الجني الداني ( ٢٨٤ ).

<sup>(</sup>٤) انظر الأبيات المذكورة في ديوان مجنون ليلي ( ٢٣٨ )، عبد الستار فراج، و ( ١٦٤ ) يوسف فرحات، وانظر الأول والرابع منها في الأغاني ( ٦٢/٢ )، وانظرها كاملة في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ( ١٢٨٩ )، وقد نسبت فيه لنصيب الأكبر.

قسم، قوله: « لو » للشرط، و « كنت صادقًا »: جملة من اسم كان وخبرها، وقعت فعل الشرط، وقوله: « لما سبقتني، و « الحمائم »: مرفوع لأنه فاعل سبقتني.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لما سبقتني » فإنه جواب لو، وقد صحب اللام فيه حرف النفي، والأكثر في الماضي المثبت أن يكون باللام بدون اقتران حرف النفي، وقد تحذف اللام – أيضًا – كما في قوله تعالى: ﴿ لَوْ نَشَآءٌ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا ﴾ [الواقعة: ٧٠] فافهم (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ينظر الجنى الداني ( ۲۸۶ )، وقال ابن هشام: « جواب « لو » إما مضارع منفي بلم نحو: لو لم يخف الله لم يعصه، أو ماض مثبت أو منفي بما، والغالب على المثبت دخول اللام عليه نحو: ﴿ لَوْ نَشَآهُ لَجَعَلْنَــُهُ خُطَّنــَا ﴾ ومن تجرده منها: ﴿ لَوْ نَشَآهُ جَعَلْنَهُ أَبَاجًا ﴾ والغالب على المنفي تجرده منها.. ». المغني بحاشية الأمير ( ۲۱٤/۱، ۲۱۰).

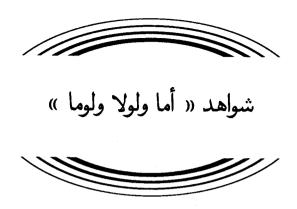

# الشاهد الخامس والخمسون بعد المائة والألف (۲۰۱)

القِتَالُ لا قِتَالَ لديكُمُ ولكِنَّ سَيْرًا في عِرَاضِ المَوَاكِبِ

أقول: قائله قديم في الجاهلية هجا به بني أسد بن أبي العيص حتى قال بعضهم: إنه قيل قبل الإسلام بخمسمائة سنة، وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد الابتداء (٣).

#### الاستشهاد فيه هاهنا:

في ذكر حذف الفاء من الجملة الواقعة جوابًا لأما وهو قوله: « لا قتال لديكم »، وكان القياس أن يقال: فلا قتال لكنه حذفها للضرورة (1).

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۲۷۹ )، وتوضيح المقاصد ( ۲۸٦/٤ )، وأوضح المسالك ( ۲۱۷/٤ )، وشرح ابن عقيل ( ۳/٤ ). (۲) البيت من بحر الطويل، وقد اختلف في قائله، فقيل للحارث بن خالد المخزومي، وقيل لغيره، وانظره في المقتضب ( ۲۱/۲ )، وسر الصناعة ( ۲۲۷ )، والأشموني ( ۱۹٦/۱ )، ( ۲۵/٤ )، والهمع ( ۲۷/۲ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ١٨٥ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) هذا البيت شاهد على حذف الفاء في جواب أما، وفيه يقول ابن مالك: «أما » حرف قام مقام أداة الشرط والفعل الذي يليها، ولذلك يقدرها النحويون بمهما يكن من شيء، وحق المتصل بالمتصل بها أن تصحبه الفاء... ولا تحذف هذه الفاء غالبًا إلا في شعر، أو في قول أغنى عنه مقوله... ومن حذفها في الشعر قول الشاعر ( البيت ) أرد: فلا قتال لديكم، فحذف الفاء لإقامة الوزن، وقد خولفت القاعدة في هذه الأحاديث - أي التي ذكرها ابن مالك - فعلم بتحقيق عدم التضييق، وإن من خصه بالشعر أو بالصورة المعينة من النثر مقصر في فتواه، عاجز عن نصرة دعواه ». شواهد التوضيح والتصحيح ( ١٣٧) ١٣٨ ).

# الشاهد السادس والخمسون بعد المائة والألف (۱۲۱)

# الآن بعدَ لَجَاجَتِي تَلْحُونَنِي هَالَّا التقدُّمُ والقُلُوبُ صِحَاحُ اللهِ التقدُّمُ والقُلُوبُ صِحَاحُ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الكامل.

قوله: « بعد جاجتي » أي: بعد غضبي، من لججت ألج من باب علم يعلم، والمعنى: أنكم تلومونني بعد أن وقع بيني وبينه، فهلا كان ذلك والقلوب عامرة ليس فيها غضب، قوله: « تلحونني »: من لحيت الرجل ألحاه لحيًا إذا لمته فهو ملحي، قوله: « صحاح »: جمع صحيح. الإعراب:

# قوله: « ألآن » بفتح الهمزة واللام والنون، وأصله: ألآن، حذفت الهمزة وأعطيت حركتها لما قبلها، وهو نصب على الظرف (٣)، وكذلك: « بعد » نصب على الظرف مضاف إلى اللجاجة الذي هو مصدر، وهو مضاف إلى ياء المتكلم إضافة المصدر إلى فاعله، والتقدير: الآن تلحونني

بعد لجاجتي، وقوله: « تلحونني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهو العامل في الظرفين، قوله: « والقلوب »: مبتدأ، و « صحاح »: خبره، والجملة حالية.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « هلا التقدم » حيث حذف الفعل بعد حرف التحضيض؛ لأن التقدير فيه: هلا كان التقدم باللَّحي؛ وذلك لأن التحضيض لا يدخل إلا على الفعل، وارتفاع التقدم بكان المقدرة (٤). الشاهد السابع والخمسون بعد المائة والألف (٢٠٠٠)

الله في القِدِّ مُوثَقًا فهلًا سعيدًا ذا الخيانةِ والغدْرِ الله في القِدِّ مُوثَقًا فهلًا سعيدًا ذا الخيانةِ والغدْرِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم (٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل ولم ينسب في مراجعه إلى أحد، وهو في الجنى الداني ( ٦١٤)، ورصف المباني ( ٤٠٨)، ومجالس ثعلب ( ٧٥)، ومعاني القرآن للفراء ( ١٩٨١).

<sup>(</sup>٣) قوله: ( ألان » بفتح الهمزة واللام والنون وأصله الآن، حذفت الهمزة.. إلخ » كل هذا لا داعي له، فالبيت من بحر الكامل، ويتكسر بالضبط الذي ذكره الشارح، ويجب نطقه بالهمز وسكون اللام ثم الهمز.

<sup>(</sup>٤) ينظر الجني الداني ( ٦١٣ ). (٥) ابن الناظم ( ٢٨٠ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول، وانظره في معاني القرآن للفراء ( ١٩٦/١ )، وشرح الكافية الشافية ( ٦٧٣ )، وشرح التسهيل للمرادي ( ٣/٥/٣ )، وشرح الأشموني ( ٥١/٤ ).

قوله: « في القد » بكسر القاف وتشديد الدال، وهو سير يقد من جلد غير مدبوغ، والقدة أخص منه، والجمع أقدة.

# الإعراب:

قوله: « أتيت »: جملة من الفعل [ والفاعل ] (١)، و « بعبد الله » في محل النصب على المفعولية، قوله: « في القد » يتعلق بقوله: « موثقًا »، و « موثقًا » نصب على الحال من عبد الله، قوله: « فهلًا » للتحضيض، قوله: « سعيدًا » نصب بفعل محذوف تقديره: فهلًا أسرت سعيدًا، أو قيدت، أوثقت ونحوها، قوله: « ذا الخيانة »: كلام إضافي صفة لسعيد، قوله: « والغدر » بالجر عطف على الخيانة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « سعيدًا » حيث جاء منصوبًا بعد حرف التحضيض بتقدير العامل؛ إذ التقدير: فهلا أسرت سعيدًا كما ذكرنا، وذلك لأن التحضيض لا يدخل إلا على الفعل كما بين في موضعه (٢).

# الشاهد الثامن والخمسون بعد المائة والألف (٢٠٠٠)

| بني ضَوْطَرَى لولًا الكَمِيُّ المُقَنَّعَا       | <u> ۱۱۰۸</u> تَعُدُّونَ عَقْرَ النِّيبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ن قصيدة يهجو بها الفرزدق، وقبله <sup>(٥)</sup> : | أقول: قائله هو جرير بن الخطفي، وهو م                        |
| ولَا الفَقْرَ عندَ المِنْقَرِيِّ المُضَيَّعَا    | ١ - فَلَنْ تَذْكُرُوا جَرُّ الفُقَيْمِيِّ غَالِبًا          |
| وأثْنِي بِعَارٍ مِنْ حُمَيدَةً أَشْنَعَا         | ٢ - سأذكُرُ مَا لَمْ تَذكُرُوا عِندَ مِنقَرِ                |

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك في التسهيل: « ولا يليهن - أي حروف التحضيض؛ إلا فعل ظاهر أو معمول فعل مضمر مدلول عليه ». وقال المرادي: « فمثال المدلول عليه بلفظ: هلا زيادًا ضربته، والمدلول عليه معنى هلا زيدًا غضبت عليه، وكقوله ( البيت ) أي: فهلا أسرت سعيدًا.... ». ينظر التسهيل وشرحه للمرادي ( ١٥/٣) ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٨٠ )، وشرح ابن عقيل ( ٨/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طويلة لجرير يهجو بها الفرزدق، وانظر بيت الشاهد في الخصائص ( ٢٥/٢ )، وابن يعيش ( ٣٨/٢ )، ( ٣٨/٢ )، ( ١٠١/٢ )، واللسان: «أما، ضطر » ورصف المباني ( ٣٩٣ )، والمغني ( ٢٧٤ )، وسرح شواهد المغني ( ٢٦٠ )، وتخليص الشواهد ( ٤٣١ )، والخزانة ( ٣٥/٥ )، ( ٧٥، ٢٠ )، والهمع ( ١٤٨/١ ). (٥) ينظر الديوان ( ٢٥٣ ) وما بعدها، شرح مهدي محمد ناصر، ( ٩٣ )، ط. دار المعارف، و ( ٢٦٥ )، ط. دار صادر، والبيت ( فلن تذكروا ) غير موجود بالديوان.

وهو من الطويل.

١ - قوله: « فلَنْ تَذَكُرُوا جرَّ الفُقَيْمِيِّ غَالِبًا » بالجيم وتشديد الراء؛ مصدر مضاف إلى فاعله، وغالبًا مفعوله، وهو أبو الفرزدق، وكان بين الفقيمي وغالب أمور كثيرة، وكان الفقيمي قد أنزله وأرجله وأذله، يعرض به جرير للفرزدق ما جعل لأبيه من الإهانة والذلة.

٢ - قوله: « عقر النيب »: من عقرت الناقة إذا عرقبتها لثلا تبرح لما يرام من نحرها،
 و « النيب » بكسر النون وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره باء موحدة، وهو جمع ناب،
 وهي الناقة التي نصفت سنها، وهي أحمد ما يكون لكثرة رسلها وتتابع نسلها.

وقال الجوهري (١): النابُ: المُسنَّةُ من النُّوقِ، والجمع: النّيب وهو فُعْل كأسد وأُسْد، وإنما كسروا النون لتسلم الياء، والتصغير: نُيُئِب، ويقال: سميت لطول نابها فهي كالصفة؛ فلذلك لم تدخلها الهاء لأن الهاء لا تلحق تصغير الصفات، تقول: نِيُبَتِ الناقة، أي: صارت هَرِمَة، ولا يقال للجمل ناب، وقال سيبويه: من العرب من يقول في تصغير ناب: نويب، فيجيء بالواو لأن هذه الألف يكثر انقلابها من الواو (٢).

وقال ابن السراج: هذا غلط منه (٣).

قلت: ظاهر كلام الجوهري أن ابن السراج هو الذي غلط سيبويه وليس كذلك، بل المراد أن الغلط من العرب الذين يقولون ذلك، والتغليط من سيبويه لهؤلاء، فحكى ابن السراج كلام سيبويه مع تغليطه كلامهم لا أنه غلّط سيبويه (٤).

وحاصل المعنى: أن جريرًا قصد الذم من كلامه هذا، فزعم أنهم إنما يعقرون النيب لأنها نِيبَتْ وأسنت فلا يرجون نسلها ولا رسلها.

٣ – قوله: « بني ضوطرى » بفتح الضاد المعجمة وسكون الواو وفتح الطاء والراء المهملتين،
 والضوطر والضيطر والضوطرى: الضخم الذي لا غناء عنده، وقال ابن يسعون في شرح أبيات

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: ( نيب »، وآخر كلام الجوهري: ( قوله » وقال ابن السراج: ( هذا غلط منه ».

<sup>(</sup>٢) الصحاح مادة: « نيب »، وينظر ابن السراج ( ٣٨/٣ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الأصول ( ٣٨/٣ )، وهامش الصحاح مادة: « نيب ».

<sup>(</sup>٤) وقال سيبويه: ( هذا باب تحقير ما كانت الألف بدلًا من عينه إن كانت بدلًا من واو ثم حقرته رددت الواو، وإن كانت بدلًا من ياء رددت الياء؛ كما أنك لو كسرته رددت الواو إن كانت عينه واؤا، والياء إن كانت عينه ياء، وذلك قولك في: باب بويب؛ كما تقول: أبواب وناب نييب؛ كما تقول أنياب وأنيب، فإذا حقرت ناب الإبل فكذلك لأنك تقول: أنياب.... ومن العرب من يقول في ناب: نويب، فيجيء بالواو لأن هذه الألف مبدلة من الواو أكثر، وهو غلط منهم ٤. الكتاب ( ٢٨/٣)، وهامش الصحاح مادة: ( نيب ٤، منهم ٥. الكتاب ( ٣٨/٣) ، وهامش الصحاح مادة: ( نيب ٥.

الإيضاح: الضوطرى: المرأة الحمقى، وزنها: فوعلى كالخوزلى، وبني ضوطرى رماهم بالحمق لأن أمهم محمقة، والمحمقة بضم الميم الأولى وكسر الثانية؛ هي المرأة التي تلد الحمقى، وكذلك يقال: رجل محمق.

وحكى كراع عن يعقوب: الضوطرى: الكثير اللحم، وهو قريب من المعنى الذي ذكرناه، قوله: « الكمي » بفتح الكاف وكسر الميم وتشديد الياء آخر الحروف، وقال ابن قتيبة: هو من كمي الشيء إذا ستره، وجعله فعيلًا بمعنى مفعول؛ لأنه مكمي أي: مستور؛ كأن الله يستره بحفظه إياه، وقيل: هو فعيل لفظًا ومعنى، أي: يخفي شجاعته فلا يظهرها إلا عند الحاجة أو يخفي نفسه في السلاح.

وقال ثعلب (١): واشتقاقه من كمى يكمي إذا قصد إلى القتل؛ فهو على هذا فعيل أو فعول على الخلاف فيه، وقد أشار إليه أبو علي حيث قال في تكسير الصفات: وزعم أبو زيد أنهم قالوا: كمي وأكماء، قال: وزعم غيره أن مثله عدوّ وأعداء (٢)، وهذا الجمع على اعتقاد حذف الزيادة منه، ومن قال في جمعه كماة شبّه فعيلًا بفاعل.

قوله: « المقنعا » بضم الميم وفتح القاف وتشديد النون بعدها عين مهملة، وهو الذي عليه مغفر أو بيضة.

# الإعراب:

قوله: « تعدون »: جملة من الفعل والفاعل وهو بمعنى: تحسبون فيقتضي مفعولين؛ لأنه من جهة الاعتقاد لا من جهة الأعداد، والمفعول الأول هو قوله: « عقر النيب »، والثاني: هو قوله: « أفضل مجدكم »، ويجوز أن يكون من العدّ، ويكون أفضل مجدكم مفعولًا ثانيًا بإسقاط حرف الجر؛ أي: تعدون ذلك من أفضل مجدكم، قوله: « بني ضوطرى »: منادى حذف منه حرف النداء، تقديره: يا بني ضوطرى.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « **لولا الكمي المقنعا** » حيث نصب الكمي بالفعل المقدر بعد لولا؛ لأن تقديره: لولا تلقديره: لولا تلون أو نحو ذلك <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر مجالس ثعلب ( ٤٦٣/٢ )، ونصه يقول: يقال: تكميت الرجل إذا قصدته لتقتله.

<sup>(</sup>٢) آخر كلام أبي علي الفارسي وهو في التكملة ( ٤٧٧ )، تحقيق: كاظم بحر المرجان ونصه يقول: ﴿ وقد كسر شيء منه ( من فعيل ) على أفعال كما كسر فاعل عليه في نحو أصحاب وأشهاد، وذلك يتيم وأيتام وشريف وأشراف، وزعم أبو زيد.. إلخ ﴾.

<sup>(</sup>٣) قال الفارسي: ٥ باب من الحروف التي يحذف بعدها الفعل وغيره، قال الشاعر ( البيت ) فالناصب للكمي الفعل =

وقال ابن يسعون: يجوز عندي أن يكون الفعل المراد بعد لولا تعدون لتقدم ذكره، والتقدير: هلا تعدون قتل الكمي المقنع أفضل مجدكم؛ فحذف المضاف لأنه لا يُشكل لتقدم ذكره، وقال ابن مالك: التقدير: لولا تعدون عقر الكمي أو قتله؛ فحذف الفعل المضاف وأقام المضاف إليه مقامه (١).

# الشاهد التاسع والخمسون بعد المائة والألف (٢٠٢)

الله وَنُبُنْتُ لَيلَى أُرسَلَتْ بِشَفَاعَةِ إِليّ فَهَلَّا نَفسُ لَيلَى شَفِيعُهَا اللهَ وَنُبُنْتُ لَيلَى شَفِيعُهَا

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد الإضافة، وفي شواهد لو - أيضًا - عن قريب (١). الاستشهاد فيه هاهنا:

على حذف الفعل بعد هلًا التي للتحضيض، والتقدير: فهلا كان الشأن نفس ليلى شفيعها، وقال أبو حيان: قد تأول أصحابنا هذا البيت على أن نفسًا فاعل بفعل محذوف، والتقدير: فهلًا شفعت نفس ليلى، ويكون شفيعها خبر مبتدأ محذوف؛ التقدير: هي شفيعها، أي: نفسها شفيعها، وتأوله أبو بكر بن طاهر على إضمار كان التي يضمر فيها الأمر والشأن، وتكون الجملة في موضع نصب خبرها (٥)، وذهب بعض النحويين إلى جواز مجيء جملة الابتداء بعد هذه الحروف مستدلًا بهذا البيت (١)، والله أعلم.

<sup>=</sup> المراد بعد لولا، وتقديره: لولا تلقون الكمي، أو تبادرون، أو نحو ذلك إلا أن الفعل حذف بعدها لدلالتها عليه ». كتاب الشعر ( ٥٧ )، وينظر المسائل العسكريات ( ١١١، ١١٢ ).

<sup>(</sup>۱) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ۱۱٤/٤ )، وزاد على ما ذكره العيني: « اعتمادًا على دلالة الكلام ». (۲) ابن الناظم ( ۲۸۰ )، وتوضيح المقاصد ( ۲۹۰/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وقد اختلف في قائله على ما ذكره الشارح، وانظر بيت الشاهد في المغني ( ٧٤ )، وشرح شواهد المغني ( ٢١ ٤/١ )، والحزانة ( ٣٠٠٣ )، والدرر ( ١٠٦/ )، والأغاني ( ٢١١ /١ ٣١ )، وتخليص الشواهد ( ٣٢٠ )، وشرح التصريح ( ٢١٤/ )، والحماسة للمرزوقي ( ٢٢٢ )، وشرح الأشموني ( ٢٥٩/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم ( ٦٥٣، ١١٤٠ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح التسهيل للمرادي ( ٤١٦/٣ )، والتذييل والتكميل ( ١٩٢/٥ ). (٦) منهم ابن جني في إعراب الحماسة، ذكره في الحزانة ( ٤٦٣/١ ) وابن مالك في شرحه للتسهيل إلا أنه جعله شاذًا يقول: «وقد تلي حروف التحضيض جملة اسمية كقول الشاعر (البيت) وهو شاذ نادر، ويمكن تخريجه على إضمار كان الشأنية وجعل الجملة المذكورة خبرها، والتقدير: فهلا كان الأمر والشأن نفس ليلي شفيعها » شرح التسهيل ( ١١٤/٤ ).

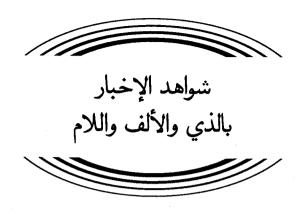

# الشاهد الستون بعد المائة والألف (٢٠١)

نَكَأُنَا مَا نَظُرُوا إلى قَمَرٍ أَوْ حَيْثُ عَلَّقَ قَوْسَهُ قُزَحُ اللهِ عَلَقَ قَوْسَهُ قُزَحُ

أقول: قائله شقيق بن سليك الأسدي (٣)، وهو من الكامل، المعنى ظاهر.

## الإعراب:

قوله: « فكأنما » الفاء للعطف؛ لأن قبله أبياتًا ذكرها صاحب الحماسة (<sup>٤)</sup>، و « كأن » بطل عملها بما الكافة، و « نظروا »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « إلى قمر » يتعلق بها في محل النصب على المفعولية، قوله: « أو حيث »: عطف على قوله: « إلى قمر »، قوله: « علق »: فعل، وقوله: « قزح » فاعله، و « قوسه » مفعوله.

بينًا همو بالظهر قد جلسواً يسومنا بتحيث يسنزع النبسح

فإن ابسن بسسر في مواكبه تهدوى بسه خسطارة سسرح

فكأنها نطروا....

وقد ذكرناها قريب، وانظر بيت الشاهد في الهمع ( ١٤٦/٢ )، والدرر ( ١٩٤/٦ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٧٢ ).

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد (٢٩٩/٤).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل، وقد نسب للحكم بن عبدل ( شاعر أموي هجاء له عصا مشهورة يطلب بها عطاياه من الملوك مكتوبة على العصا ) والبيت ثالث أبيات في شرح الحماسة للمرزوقي ( ١٧٨٤ )، وهي كالآتي:

<sup>(</sup>٣) شاعر إسلامي له شعر مختار في الحماسة ( ١٧٧ ) بشرح المرزوقي.

<sup>(</sup>٤) انظر الحماسة ( ١٧٨٤ ) وقد ذكرناها عن قريب.

#### الاستشهاد فيه:

على أن المازني احتج به على جواز الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى (١)، وقال الجمهور: الاسم الذي ليس تحته معنى لا يمكن أن يصير خبرًا عن شيء؛ نحو: الأسماء المضافة في الكنى وغيرها من الأعلام المضافة؛ نحو: بكر من قولهم: أبو بكر، فلو أخبرنا عن ذلك لم تكن استفادة؛ لأن ذلك يكون كذبًا، وأجابوا عن ذلك بأن قُزَح اسم للشيطان، فكأن العرب قد وضعت قوسًا للشيطان فيكون ذلك من أكاذيبها، وروي في بعض الآثار: لا تقولوا قوس قرح، فإن قزح من أسماء الشيطان (١).

# الشاهد الحادي والستون بعد المائة والألف (٢٠٠٠)

المُستَفِرُ الهَوَى مَحْمُودَ عَاقِبَةٍ المَوَى مَحْمُودَ عَاقِبَةٍ

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد الموصول (°).

#### والاستشهاد فيه هاهنا:

في حذف العائد إلى الألف واللام التي بمعنى الذي، ولا يجوز ذلك إلا في الضرورة؛ كما في هذا البيت؛ لأن التقدير: ما الذي استفزه الهوى (٦).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال المرادي: « وذهب المازني إلى جواز الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى، واستدل بقول الشاعر ( البيت ) ورد بأن قزح اسم للشيطان ». ينظر شرح التسهيل للمرادي ( ٢٥١ ٥٥ ، ٤٥٧ )، وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ( ٤٩٧/٢ )، وقال ابن عصفور في كتابه هذا: « وأما امتناع الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى كبكر بن أبي بكر فلأن ذلك يكون كذبا؛ إذ ليس بكر موجودًا فتخبر عنه، ومن النحويين من أجاز الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى واستدل على ذلك بقول الشاعر ( البيت ) فأخبر عن قزح من قوله: قوس قزح، وقد قيل: إن قزح اسم للشيطان، وكأن العرب قد وضعت قوسًا للشيطان ويكون هذا من أكاذيبها، وقزح طريق في السماء ذو ألوان، فعلى هذا ليس لمن أجاز الإخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى دليل في قوله ( البيت ) لأن قُزح قد قيل إنه اسم الشيطان فلم يك قط في أخبار عن الاسم الذي ليس تحته معنى ه. ينظر شرح الجمل ( ٤٩٧/٢ )، وإمكان الاستفادة هو شرط من شروط الاسم المخبر عنه في هذا الباب، والإخبار عن اسم ليس تحته معنى لا يمكن أن يكون خبرًا عن شيء.

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح التسهيل للمرادي (٣/٥٥، ٤٥٧). (٣) أوضع المسالك ( ٢٢٩/٤).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، لقائل مجهول، وهو في التصريح ( ١٤٦/١ )، والهمع ( ١٨٩/١ )، والدرر ( ٦٨/١ )، والأشموني ( ١٧٠/١ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد رقم (١١٦) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٦) ينظر مصباح السالك إلى أوضح المسالك ( ٢٢٩/٤ ).

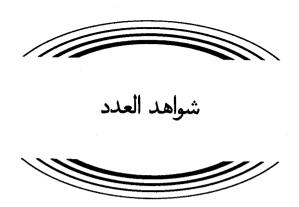

# الشاهد الثاني والستون بعد المائة والألف(٢٠١)

اللَّهُ عَنْ وَجُوهِ الْأَهَاتِمِ وَدَائِي وَجَلَّتْ عَنْ وُجُوهِ الْأَهَاتِمِ اللَّهَاتِمِ اللَّهَاتِمِ اللَّهَاتِمِ

أقول: قائله الفرزدق، وهو من الطويل، ويروى:

غَمْرُ الرِّداءِ إِذَا تَبَسَّمَ ضاحِكًا غَلِقَتْ لِضَحْكَتِهِ رِقَابُ المَالِ وَالرداء: الدَّيْن - أيضًا - أيضًا - أيضًا - أيضًا - أيضًا - أيضًا (°):

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٨٤ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٠٨/٤ )، وأوضح المسالك ( ٢٣٩/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل من قصيدة طويلة للفرزدق وعددها ( ١٥٩ بيتًا ) يمدح فيها سليمان بن عبد الملك ويهجو جريرًا وقيشا، ديوانه ( ١٥٨) بتحقيق: عبد الله إسماعيل الصاوي، والعجيب بعد هذا كله وبعد انتشار بيت الشاهد في كتب النحو للشاهد المذكور، وهو في الديوان غير هذا، وهو بالرواية التي رواها الشارح، فما أعجب النحاة، وانظر بيت الشاهد في المقتضب ( ١٧٠/٢)، وشرح عمدة الحافظ ( ١٨٥)، وابن يعيش ( ٢١/٦)، والحزانة ( ٧٧٠/٧)، والتصريح ( ٢٧٢/٢)، واللسان: ٥ ردي ٥، وشرح الأشموني ( ٢٥/٤)، وأمالي ابن الشجري ( ٢٤/٢، ٢٤). (٣) من الطويل في اللسان غير منسوب لأحد مادة: ٥ ردي ٥.

<sup>(</sup>٤) البيت من الكَّامل من قصيدة يمدح بها عبد العزيز بن مروان في الديوان ( ٢٨٨ ) تحقيق: إحسان عباس،

و ( ۱۸۷ ) شرح مجيد طراد، وينظر اللسان: « ردي ».

<sup>(</sup>٥) صدر بيت من الطويل وهو للأسود بن يعفر، وعجزه: ( ليسلبني نفس أمال بن حنظل ) وهو شاهد عند النحويين =

# وهَذَا رِدَائِي عِندَهُ يَسْتَعِيرُهُ

قال ابن الأعرابي: أبوك رداؤك، وبنوك رداؤك، وكل ما زينك فهو رداؤك، ويقال: الرداء هاهنا على حقيقته، والشاعر يفتخر بذلك حيث رهن رداءه بالديات الثلاث [ وأصل ذلك أن ثلاثة من الملوك قتلوا في المعركة، وكانت دياتهم ثلاثمائة بعير، فرهن رداءه بالديات الثلاث ] (١) قوله: « وجلت عن وجوه الأهاتم » أراد بالأهاتم بني الأهتم سنان بن سمي، وإنما سمي بذلك لأنه كسرت ثنيته يوم الكُلَابِ، والهتم: كسر الثنايا من أصلها.

### الإعراب:

قوله: « ثلاث مئين »: كلام إضافي مرفوع بالابتداء، قوله: « وفي بها »: جملة من الفعل والمفعول، وقوله: « ردائي »: كلام إضافي فاعلها، والجملة في محل الرفع على الخبرية، وقوله: « للملوك »: جار ومجرور [ في محل الرفع ] (٢) على أنه صفة لما قبله، والتقدير: ثلاث مئين من البعير الكائنة ديات للملوك، قوله: « وجلت »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى الرداء، ومعنى جلّت بالتشديد جلت بالتخفيف؛ من جل القوم عن البلد يجلون بالضم إذا جلوا وخرجوا والمعنى: كشفت ردائي حين وفت بديات الملوك الثلاثة هم يخلك وتمادي الحروب عن أعيان الأهاتم وكبرائهم.

# الاستشهاد فيه:

في قوله: « ثلاث مئين » حيث قال: مئين بلفظ الجمع مع أنها تمييز الثلاث، وتمييز الثلاثة وأخواتها وأخواتها بالمائة لا يجمع إلا في الشذوذ (٣)، وقال ابن مالك: إذا كان مفسر الثلاثة وأخواتها مائة فيفرد نحو: ثلاث مائة، وكان القياس أن يجمع فيقال: ثلاث مئات أو مئين إلا أن العرب لا تجمع المائة إذا أضيف إليها عدد إلا قليلًا كقوله:

ثــــلاث مــــــــــن...... إلـــــى آخــــره (1)

<sup>=</sup> على كثرة ترخيم مالك، وانظره في الكتاب ( ٢٤٦/٢ )، ( ٦٨/٣ )، ونوادر أبي زيد ( ١٥٩ )، والتصريح ( ١٩٠/٢ )، واللسان مادة: « ردي ».

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٣) يراجع المفصل وشرحه لأبن يعيش ( ٢١/٦ – ٢٣ )، وفيه كلام مطول.

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٩٤/٢ )، والتصريح ( ٢٧٣/٢ ).

# الشاهد الثالث والستون بعد المائة والألف (۲٬۱)

اللذاذة والفسّاء اللذاذة والفسّاء اللذاذة والفسّاء اللذاذة والفسّاء اللذاذة والفسّاء

أقول: قائله هو الربيع بن ضبع الفزاري، وكان من المعمرين (٣)، وهو من قصيدة أولها هو قوله (٤):

فَأَشْرَارُ البَيْنَ لَهُمْ فِداءُ فَلا يَشْغَلْكُمْ عَنِّي النِّسَاءُ ومَا أَشكُو بَنِيَّ فمَا أساءوا فَإِنَّ الشَّيخَ يَهدِمُهُ الشِّتَاءُ فَسِرْبَالٌ خَفِيفٌ أو رِدَاءُ فَسرْبَالٌ خَفِيفٌ أو رِدَاءُ

١- ألا أبْلِغْ بَنِيَّ بَنِي رَبِيعِ
 ٢- بِأَنِّي قَدْ كَبُرْتُ ورَقَّ عَظْمِي
 ٣- وإنَّ كَنَائِنِي لَنِسَاءُ صِدقِ
 ١٤- إذا كَانَ السَّتَاءُ فَأَدْفِئُونِي

٥ - وأمَّا حِينَ يَـذهَـبُ كُلُّ قُـرً
 ٦ - إذا عــاش......

وهي من الوافر.

قوله: « اللذاذة » بفتح اللام؛ من لذذت الشيء بالكسر لذاذة ولذاذًا إذا وجدته لذيذًا، ويروى: فقد ذهب المسرة والفتاء، و « الفتاء » بالمد من فتي بالكسر يفتي فتيًا فهو فتى السني بيّن الفتاء، وقد ولد له في فتاء سنه أولاد.

### الإعراب:

قوله: « إذا » للشرط، و « عاش الفتى »: جملة من الفعل والفاعل؛ فعل الشرط، قوله: « مائتين »: نصب على المفعولية، تقديره: مقدار مائتين ونحوه، و « عامًا » نصب على التمييز، قوله: « فقد ذهب اللذاذة »: جملة من الفعل والفاعل وقعت جوابًا للشرط، قوله: « والفتاء »: عطف على اللذاذة.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٨٦ )، وتوضيح المقاصد ( ٣١٠/٤ )، وأوضح المسالك ( ٢٤٢/٤ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الوافر، من مقطوع في الشكوى من طول الدهر والعمر للربيع بن ضبيع الفزاري ( قيل بالتصغير وقيل بالتكبير في الاسمين ) وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ۲۰۸۱ )، ( ۲۰۲۲ )، والمقتضب ( ۲۱۹۲ )، وابن يعيش ( ۲۱/۳ )، والتصريح ( ۲۷۳/۲ )، والهمع ( ۳۵/۱ )، والخزانة ( ۳۷۹/۷ ).

<sup>(</sup>٣) عاش ثلاثمائة وأربعين، وبلغ الإسلام ولم يسلم.

<sup>(</sup>٤) انظر المقطوعة في كتاب « المعمرون والوصايا » لأبي حاتم السجستاني، تحقيق: عبد المنعم عامر.

١٩٨٦ \_\_\_\_\_ شواهد العدد

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مائتين عامًا » وذلك لأن القياس فيه إضافة المائتين إلى العام، وهذا شاذ لا يقاس عليه (١).

# الشاهد الرابع والستون بعد المائة والألف (٣،٢)

| لِسِتَّةِ أَعْسَوَامٍ وذا السعامُ سابعُ             | اللهِ تَوَهَّمْتُ آياتٍ لها فَعَرَفْتُهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| قصيدته المشهورة التي أولها هو قوله <sup>(1)</sup> : | أقول: قائله هو النابغة الذبياني، وهو من                                                              |
| فَجَنْبا أريكِ فالتِّلاعُ الدُّوافِعُ               | ١ - عَفَا ذُو حُسَا مِن فَرْتَنِي فَالْفَوَارِعُ                                                     |
| مَصَايِفُ مرَّتْ بعدَنا ومَرَابِعُ                  | ٢ - فمُجْتَمَعُ الأشْرَاجِ غيَّرَ رَسْمَهَا                                                          |
| إلــــخ                                             | ٣- تَوَهَّمْتُ آياتِ                                                                                 |

وهي من الطويل.

وقد فسرنا الأبيات المذكورة غير مرة، قوله: «آيات» أراد بها علامات الدار التي تعرف بها، قوله: «لستة أعوام» أي: بعد ستة أعوام؛ كما في: كتبت لستة خلت من الشهر، أي: بعد ستة. الإعراب:

قوله: « توهمت »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « آيات » مفعول، قوله: « لها » أي: لفرتني، والجار والمجرور في محل النصب على أنه صفة لآيات، والتقدير: آيات كائنة لها.

قوله: « فعرفتها »: عطف على قوله: « توهمت »، وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهو الضمير المنصوب الذي يرجع إلى الآيات، قوله: « لستة أعوام » يتعلق بقوله: « فعرفتها »، قوله: « وذا العام سابع »: جملة من المبتدأ والخبر.

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب ( ٢٠٨/١)، وفيه يقول: « وقد جاء في الشعر بعض هذا منونًا؛ قال الربيع بن ضبيع الفزاري ( البيت ).. ٥. وينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ٣٩٥/٢)، وابن يعيش ( ٢٣/٦)، وفيه يقول: « فالشاهد فيه إثبات النون في مائتين ضرورة، ونصب ما بعدها على التمييز وهو عام شبهه بعشرين وثلاثين، وكان الوجه حذفها وخفض ما بعدها ٥.

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك ( ٢٤٩/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من قصيدة للنابغة الذيباني، يمدح فيها النعمان ويعتذر إليه، انظرها في الخزانة ( ٢٥٣/٢)، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٨٦/٢)، وشرح أبيات سيبويه ( ٤٤٧/٢ )، والمقتضب ( ٣٢٢/٤)، والمقرب ( ١٤٧/١)، واللسان: « عشر »، والتصريح ( ٢٧٦/٢).

<sup>(</sup>٤) الديوان بشرح عباس عبد الساتر ( ٥٢ )، و ( ٣٠ ) بتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وذا العام سابع » [ فإنه استعمل سابع ] (١) مفردًا ليفيد الاتصاف بمعناه مجردًا، وهذا بخلاف ما يستعمله الشخص مع أصله ليفيد أن الموصوف به بعض العدد المعين نحو: سابع سبعة، وثامن ثمانية، ونحوهما (٢).

# الشاهد الخامس والستون بعد المائة والألف (٢٠٠٠)

#### 

أقول: قائله هو عمر بن أبي ربيعة المخزومي (٥)، وهو من قصيدة طويلة من الطويل.

قوله: « مجني » بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون، وهو الترس، وتجمع على مِجَانً، ويروى: فكان نصيري دون من كنت أتقي، ومعناه: مانعي وساتري دون من كنت، ويروى: بصيري بالباء الموحدة؛ جمعُ بَصِيرة وهي التُّوسُ؛ حكاه أبو عبيدة (١).

وقال ابن سيده: يؤيده رواية من روى: فكان مجني، قال: وأكثر الناس يروونه: نصيري بالنون وهو تصحيف.

وقال أبو الحجاج: هذا القول فيه إفراط، ورواية النون غير بعيدة من الصواب، وإن كان رواية الباء أظهر لقوله « دون »، ولم يقل على المستعملة مع النصر في مثل هذا النحو، قوله: « كاعبان »: تثنية كاعب وهي التي نَهَضَ ثديُها.

وقال الجوهري: الكاعب: الجارية حين يبدو ثديها للنُّهُودِ، وقد كَعِبَتْ تَكْعُبُ بالضم كُعُوبًا

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه في هذا البيت: «هذا باب ما يرتفع فيه الخبر لأنه مبني على مبتدأ أو ينتصب فيه الخبر لأنه حال لمعروف مبني على مبتدأ ، فأما الرفع فقولك: هذا الرجل منطلق، فالرجل صفة لهذا، وهما بمنزلة اسم واحد؛ كأنك قلت: هذا منطلق، قال النابغة: (البيت) كأنه قال: وهذا سابع... ». ينظر الكتاب ( ٨٦/٢)، فالبيت شاهد على أن رفع سابع خبر لذا، فالعام عند سيبويه صفة وإن صح أن يكون بدلًا أو عطف بيان وهو بخلاف، ويقصد بقوله: سابع سبعة وثامن ثمانية بالعدد المشتق من اثنين فما فوقها إلى عشرة على وزن فاعل. ينظر الهمع ( ١٥١/٢)، والتصريح ( ٢٧٦/٢).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٨٥ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٠٤/٤ )، وأوضح المسالك ( ١٣٥/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وهو في الغزل، من قصيدة مشهورة في الغزل (أمن آل نعم) لعمر بن أبي ربيعة، وهي في ديوانه (٨٤)، بشرح الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، وبيت الشاهد (ص ٩٢)، وانظره في الكتاب (٣٦٦/٥)، والتصريح وشرح أبيات سيبويه (٣٦٦/٢)، والمقتضب (١٤٨/٢)، والمقرب (٣٠٧/١)، والإنصاف (٣٧٧)، والتصريح (٢٠٠٢)، واللسان: «شخص »، وظاهرة التركيب في النحو العربي (٢٠٠)، د. أحمد السوداني، أولى (٢٠٠٥). (٥) انظر الديوان (٨٤)، والأغاني (٩٠/١).

وكعَّبَتْ بالتشديد مثله (١)، قوله: « معصر » بضم الميم وسكون العين وكسر الصاد المهملتين، وهي الجارية أوَّلُ ما أدركتْ وحاضَتْ، يقال: قد أعصرت كأنها دخلت في عَصْرِ شَبَابها و بلغتهُ. الإعراب:

قوله: « فكان » الفاء للعطف، و « مجني »: كلام إضافي اسم كان، وخبره قوله: « ثلاث شخوص »، قوله: « دون » نصب على الظرف، ومضاف إلى قوله: « من كنت »، ومن موصولة، و « كنت أتقي »: صلتها، والعائد محذوف، أي: أتقيه، والضمير المتصل اسم كان، وأتقي: جملة في محل النصب خبره، قوله: « كاعبان »: خبر مبتدأ محذوف تقديره: هن كاعبان ومعصر. الاستشهاد فيه:

في قوله: « ثلاث شخوص » فإن القياس فيه: ثلاثة شخوص، ولكنه كنى بالشخوص عن النساء ثم بيَّن ذلك بقوله: « كاعبان ومعصر » (٢).

الشاهد السادس والستون بعد المائة والألف (٢٠٠٠)

وأنت بريء من قَبَائِلِهَا العشرِ أَبْطُن وأنتَ بريء منْ قَبَائِلِهَا العشرِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: « أبطن »: جمع بطن وهو دون القبيلة وهم بنو أب واحد، ويجمع على قبائل، وأصلها من قبائل الرأس وهي القطع المشعوب بعضها إلى بعض تصل بها الشؤون.

### الإعراب:

قوله: « وإن كلابًا » الواو للعطف إن تقدمه شيء، و « كلابًا »: اسم إن، و « هذه »: إشارة إلى كلابًا، وقوله: « عشر أبطن »: كلام إضافي خبر إن، قوله: « وأنت »: مبتدأ، و « بريء »: خبره، و « من قبائلها » يتعلق به، و « العشر » بالجر صفة لقبائلها.

<sup>(</sup>١) الصحاح: « كعب ».

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه: ﴿ وقال عمر بن أبي ربيعة: ( البيت ) فأنث الشخص إذ كان في معنى أنثى ﴾ الكتاب ( ٣/٦٦٥ )، والتصريح ( ٢٧٥/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٨٥ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، وهو للنواح الكلابي، وانظره في الكتاب ( ٥٦٥/٣ )، والمقتضب ( ١٤٨/٢ )، والإنصاف ( ٧٦٩ )، والخصائص ( ١٧/٢ )، والهمع ( ١٤٩/٢ )، واللسان: « كلب »، والدرر ( ١٩٦/٦ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٤٣٦ ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « عشر أبطن » [ حيث قال: عشر أبطن ] (١)، وكان القياس: عشرة أبطن؛ لأن البطن مذكر، لكنه كنى بالبطن عن القبائل بدليل قوله: « من قبائلها العشر » (٢).

# الشاهد السابع والستون بعد المائة والألف (١٠٠٠)

الرَّمانُ علَى عِيَالِي وَلَاثُ ذَوْدٍ لقدْ جارَ الزَّمانُ علَى عِيَالِي اللَّهِ الرَّمانُ علَى عِيَالِي

أقول: قائله أعرابي من أهل البادية، أنشده حين عم الغلاء ببلادهم، وهو من الوافر، وفي رواية المفضل (°):

قَـلاَقَـهُ أَعْـبُـدِ وقَـلاَثُ آمِ لَقَدْ جَارَ الزَّمَانُ عَلَى عِيَالِي و « الآم »: جمع أمة، ويجمع – أيضًا – على إماء، وأميّ، وأموان، وحكي أميات – أيضًا – وليس بالمعروف، قوله: « فود » بفتح الذال المعجمة وسكون الواو وفي آخره دال مهملة، وهي الإبل ما بين الثلاث إلى العشر، وهي مؤنثة لا واحد لها من لفظها، والكثير أذواد، وفي المثل: الذود إلى الذود إبل (٢)، قوله: « جار »: من الجور وهو الحيف والظلم.

أذئب القفر أم ذئب أنيس أصاب البكر أم حدث الليالي ونسحن ثلاثة وتسلات ذود لقد جار الزمان على عيالي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) قال سيبويه « وزعم يونس عن رؤبة أنه قال: ثلاث أنفس على تأنيث النفس؛ كما يقال: ثلاث أعين للعين من الناس، وكما قالوا: ثلاث أشخص في النساء، وقال الشاعر وهو رجل من بني كلاب ( البيت ).... فأنث أبطنًا؛ إذ كان معناها القبائل ». ينظر الكتاب ( ٢٥/٣ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٨٥ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٠٤/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر من بيتين للحطيثة قالهما في سفر وقد فقد ناقة له من ثلاث، وكانت معه ابنته وامرأته فقال يحكى ذلك:

انظر دیوانه (۲۷۰)، ط. دار صادر، و (۱۸۷)، ط. دار الجیل، وانظر الشاهد فی الکتاب (۲۰۰/۳ )، والإنصاف (۷۷۱)، والخوانة (۲۲۰/۷ )، والخصائص (۲۲۲/۱ )، والتصریح (۲۷۰/۲ )، ومجالس ثعلب (۳۰٤/۱ )، والهمع (۲۷۰/۲ )، والأغانی (۲۲۶/۲ )، والدرر (۲۰/٤ ).

<sup>(</sup>٥) لم أعثر عليه في المفصل للزمخشري؛ كما ذكر الشارح، ولا في ابن يعيش الجزء السادس.

<sup>(</sup>٦) المثل في مجمع الأمثال ( ٢٧٧/١ ) تحقيق محمد محيّي الدين، مطبعة السنة المحمدية، وروايته فيه: الذود إلى الذود وهو مثل يضرب في اجتماع القليل إلى القليل حتى يؤدي إلى الكثير.

### الإعراب:

[ قوله: ] (1) « ثلاثة أنفس »: كلام إضافي مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: نحن ثلاثة أنفس، وقوله: « ثلاث ذود» بالرفع عطف على ثلاثة أنفس، والتقدير: ولنا ثلاث ذود، قوله: « لقد » اللام للتأكيد، وقد للتحقيق، و « جار الزمان »: جملة من الفعل والفاعل، و « على عيالي » في محل النصب على المفعولية.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ثلاثة أنفس » حيث قال: ثلاثة بالتاء، وكان القياس: ثلاث أنفس؛ لأن النفس مؤنث، ولكن لما كثر في كلامهم إطلاق النفس على الشخص صار كأنه قيل: ثلاثة أشخاص، قوله: « وثلاث ذود » كان القياس فيه: ثلاثة من الذود [ لأن الذود ] (٢) اسم جمع، وإنما قياس العدد أن لا يضاف إلى الجمع (٣).

# الشاهد الثامن والستون بعد المائة والألف (١٠٥)

| ظ الماري الم |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                |

أقول: قائله هو جندل بن المثنى، وفي شرح الفصيح قال ابن السيرافي: قالته سلمى الهذلية، وصدره:

كَأَنَّ خُصْيَيْهِ مِنَ التَّدَلْدُلِ ..............وقبله (٦):

رَبُّ هَلِ أَنْتَ مِنْ هَذَا مُنَجِ أَحْبُلِي لِوَبُ هَلِ مُنَجِ أَحْبُلِي لِمُثَلِ لِارْحَلِي أُوارِمُ فِي وَجُمَالِيهِ لِمِدُمَّلِ لِمُثَالِ

١ - تِقولُ يَا رَبَّاهُ يَا رَبُّ هَلِ
 ٢ - إمَّا بِتَطْلِيقٍ وإمَّا بِالْحَلِي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح. (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب ( ٣/٥٦٥ )، والشاهدان السابقان ( ١١٦٤، ١١٦٥ )، والتصريح ( ٢٧٠/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ابن الناظم ( ٢٨٥ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الرجز المشطور، وقد اختلف في قائله، فقيل هو لخطام المجاشعي أو لجندل بن المثنى أو لسلمى الهذلية أو لشماء الهذلية، وانظره في الكتاب ( ٢٠١٥، ٢٦٤ )، والمقتضب ( ٢٠٦/ )، وتصحيح الفصيح وشرحه لابن درستويه ( ٤٦٢ )، ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تحقيق محمد بدوي المختون، ورمضان عبد التواب، والحزانة ( ٤٠٠/ ٤٠٤ )، والدرر ( ٣٨/٤)، وشرح أبيات سيبويه ( ٣٦١/٢ ).

<sup>(</sup>٦) انظر الأبيات الذكورة في الحزانة ( ٤٠٠/٧)، ٤٠٤ )، والدرر ( ٣٨/٤ )، وفرحة الأديب ( ١٥٨ ).

1991

وهي من مشطور الرجز، والقافية متدارك.

قوله: « وجعائه » بفتح الواو وسكون الجيم وبالمد، وهو الاست، و « التدلدل »: الاضطراب، قوله: « ظرف عجوز » ويروى:

# سَحْقُ جِرَابٍ فِيهِ ثِنتَا حَنظَلِ

و « السحق »: الخلق، و « الحنظل »: جمع حنظلة وهي مشهورة، ويقال لها: العلقم، وروي عن أبي حاتم أنه قال: الحنظل هاهنا الثوم؛ شبه خصيتيه في استرخاء صفنهما حين شاخ واسترخت جلدة استه بظرف عجوز فيه حنظلتان (١)، وخص العجوز لأنها لا تستعمل الطيب ولا تتزين للرجال فيكون في ظرفها ما تتزين به، ولكنها تدخر الحنظل ونحوه من الأدوية، و « ظرف العجوز » هو مزودها الذي تخزن فيه متاعها.

وقال النميري <sup>(٢)</sup>: هذا يجوز أن يكون مدحًا وأن يكون ذمًّا؛ لأن البطل يوصف بطول الخصية وقلة ثقلها. ورد عليه أبو محمد <sup>(٣)</sup>، وأورد الأرجوزة التي فيها الثنتا حنظل في الذم.

وقال الأعلم (<sup>4)</sup>: يحتمل أن يكون الشعر مدّحًا في وصف شجاع لا يجبن في الحرب فتقتلص خصيتاه، ويحتمل أن يكون هجوًا، ووجهه أنه يصف شخصًا قد كبر وأسن؛ ولذلك قال: ظرف عجوز؛ لأن ظرف العجوز خلق منقبض فيه تشنج لقدمه، فلذلك شبه جلد الخصية به للغضون التي فيه، والأولى أن يكون هجوًا لذكره العجوز والحنظلتين مع تصريحه بذكر الخصيتين، ومثل هذا لا يصلح للمدح.

## الإعراب:

[ قوله: « ] كأن »: حرف من الحروف المشبهة [ بالفعل ] <sup>(°)</sup>، وقوله: « خصييه »: اسمه، وخبره قوله: « **ظرف عجو**ز »، وكلمة من في قوله: « من التدلدل » للتعليل، قوله: « ثنتا حنظل »: كلام إضافي مرفوع بالابتداء، وخبره قوله: « فيه »، والضمير يرجع إلى الظرف.

<sup>(</sup>١) في الصحاح للجوهري: « صفن ، الصفنِ بالتحريك: جلدة بيضة الأسنان، والجمع: أصفان.

<sup>(</sup>٢) لعلَّه السيرافي: يوسف بن الحسن بن عبد اللَّه أبو محمد، أديب لغوي، صنف شرح أبيات سيبويه، إصلاح المنطق ( ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) هو أبو محمد الأعرابي الملقب بالأسود الغندجاني، والرد في كتابه فرحة الأديب (١٥٨).

<sup>(</sup>٤) لم نجد النص في النكّت له ( ٩٤٤ )، ولا في شرح أبياتُ الكتاب ( ١٧٧/٢ ) ( بولاق ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ثنتا حنظل » حيث جمع فيه بين العدد والمعدود ضرورة، وكان حقه أن يقول: حنظلتان، وفي صدر البيت استشهاد آخر، وهو قوله: « خصييه » فإن القياس فيه إثبات التاء، أعني: يقال خصيتيه ولكنه حذفها للضرورة (١)، وقد استشهد به الزمخشري في كتابه (٢). الشاهد التاسع والستون بعد المائة والألف (٢،١٠)

| الأشحَمِ | الغُرَابِ | كَخَافِيَةِ | سودًا | حَلُوبَةً | وأزبعُونَ | اثنتانِ | فيهَا | ا ا |
|----------|-----------|-------------|-------|-----------|-----------|---------|-------|-----|
|          |           |             |       |           | • *       |         |       |     |

أقول: قائله هو عنترة بن شداد العبسي، وهو من قصيدته المشهورة التي أولها هو قوله (°): 1 - أُغياك رَسْمُ الدَّارِ لم يتكلَّمِ حتى تكلَّمَ كالأصمِّ الأَغجَمِ اللَّعجَمِ إلى أَن قال:

زمتْ ركابكُمْ بليلِ مظلِمِ وسْط الدِّيارِ تَسَفُّ حبّ القرطُمِ ٢ - إنْ كُنْتِ أَزْمَعْتِ الفراقَ فإنما
 ٣ - مَا رَاعَنِي إلَّا حمولةُ أَهْلِهَا
 ٤ - فيها اثنتان......

هل غادر الشعراء من متردم

أم هل عرفت الدار بعد توهم

<sup>(</sup>١) في تصحيح الفصيح لابن درستويه ( ٤٦٢ ) ( المجلس الأعلى ) يقول: « وأما قوله: تقول هما الخُصيان، فإذا أفردت الواحدة أدخلت الهاء فقلت: خُصْيَة كما قال الراجز: ( الشاهد ) فإن العامة تقول: الخُصْوة والخُصُوتان بالواو وهو خطأ، وأما قوله: إذا أفردت الواحدة أدخلت الهاء، وإذا ثنيت أخرجت منها الهاء فغلط منه؛ لأن الخُصَي بغير تأنيث إنما هو جلد الخُصية، فأما الحُصْية بالهاء فلا يراد بها الجلد دون البيضة، وإنما غلط لقول الراجز ( كأن خصييه من التدلدل ) ولم يتأمل البيت الثاني حيث يقول: ( ظرف عجوز فيه ثنتا حنظل ) وإنما شبه الراجز جلد الخصيين بجراب فيه حنظلتان ولم يشبه البيضتين بالجراب لأن هذا محال من التشبيه وخطأ......... ».

<sup>(</sup>٢) قال الزمخشري: « وما عداها من أسامي العدد فمتشعب منها وعامتها تشفع بأسماء المعدودات لتدل على الأجناس ومقاديرها... ما خلا الواحد والاثنين؛ فإنك لا تقول فيها: واحد رجال ولا اثنا دراهم بل تلفظ باسم الجنس مفردًا وبه مثنى؛ كقولك: رجل ورجلان، فتحصل لك الدلالتان مقا بلفظة واحدة، وقد عمل على القياس المرفوض من قال ( البيت ) ٤. ينظر المفصل ( ٢٦٢ )، دار الكتب العلمية، وشرح ابن يعيش ( ١٦/٦ )، والتصريح ( ٢٧٠/٢ ). (٣) توضيح المقاصد ( ٣١٥/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الكامل من معلقة عنترة العبسي المشهورة والتي كثر منها الشواهد النحوية وغيرها شأنه شأن المعلقات السبع أو العشر، وانظر بيت الشاهد في ابن يعيش ( ٥٥/٣ )، ( ٢٤/٦ )، والحزانة ( ٣٩٠/٧ )، وشرح شذور الذهب ( ٣٢٥ ).

<sup>(</sup>٥) ديوان عنترة ( ١٥ )، ط. دار صادر، و ( ١٤٢ ) وما بعدها، دار الكتب العلمية، والعجيب أن المطلع الذي ذكره الشارح ليس في الديوان، وإنما المطلع في الديوان هكذا:

وهي من الكامل.

٤ – قوله: « فيها » أي: في الركاب، قوله: « حلوبة » بفتح الحاء المهملة وضم اللام وسكون الواو وفتح الباء الموحدة، وهي ما تحلب، وكذلك: الحلوب، وإنما جاء بالهاء؛ لأنك تريد الشيء الذي يحلب؛ أي الشيء الذي اتخذوه ليحلبوه، وليس لتكثير الفعل، وكذلك القول في الركوبة والقتوبة وأشباههما، وهو بالقاف والتاء المثناة من فوق، وهي الإبل التي تقتبها بالقتب، وفي الحديث: « لا صدقة في الإبل المقتوبة »، والمعنى: ليس في الإبل العوامل صدقة، إنما الصدقة في السوائم، ويروى: خلية بفتح الحاء المعجمة وكسر اللام وتشديد الياء آخر الحروف، وهي الناقة تعطف مع أخرى على ولد واحد فيدران عليه ويتخلى أهل البيت بواحدة يحلبونها.

قوله: « كخافية الغراب » بالخاء المعجمة، ويجمع على: خواف، قال الأصمعي: هو ما دون الريشات العشر من مقدم الجناح، قوله: « الأسحم » بالحاء المهملة؛ أي: الأسود؛ من السحمة وهي السواد.

### الإعراب:

قوله: « فيها اثنتان » مبتدأ وخبر، وقوله: « حلوبة »: نصب [ على التمييز، قوله: « سودًا »: بضم السين جمع سوداء ] (١) نصب على أنه صفة لحلوبة، قوله: « كخافية » الكاف للتشبيه، والخافية مجرورة بها، وهي مضافة إلى الغراب، قوله: « الأسحم » بالجر صفة للغراب.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « سودًا » فإنها وقعت نعتًا لقوله: « حلوبة »، وروعي فيها اللفظ، ويجوز في هذا الباب رعاية اللفظ ورعاية المعنى، تقول: عندي عشرون درهمًا وازنًا على اللفظ، وعشرون درهمًا وازنة على المعنى (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) قال ابن يعيش: « وذلك أنه جاء في التمييز: سودًا وهو جمع لأن الصفة والموصوف شيء واحد ». ينظر ابن يعيش ( ٢٤/٦، ٢٥ ).

# الشاهد السبعون بعد المائة والألف (۲۰۱)

# 

أقول: [ ذكر الجاحظ في كتاب الحيوان (٣): أنشدني أبو الرديني الدليهم بن شهاب أحد بني عوف بن كنانة من عكل قال: أنشدني نفيع بن طارق في تشبيه رَكَب المرأة (١) إذا جمم بجلد القنفذ (٥):

١- عُلُقَ مِنْ عَنَائِهِ وشِقْوَتِهُ وقَدْ رأيتَ هَدَجًا في مِشْيَتِهُ
 ٢- وقَدْ حَكَى الشَّيْبُ عِذَارَ لِحْيَتِهُ بِنْتَ ثَمَانِ عَشْرةِ من حِجَّتِهُ
 ٣- يَظُنُهُ ا ظَنَّا بِغَيرِ رؤْيَتِهُ تَغْشِي بِجَهْمٍ ضِيقُهُ في هِمَّتِهُ
 ٤- لمْ يُخْزِهِ اللَّهُ بِرُحْبِ سَعَتِهُ حمحم بَعْدَ حَلْقِهِ ونَوْرَتِهُ
 ٥- كَقُنفُذِ القف اخْتَفَى في فَرْوَتِهُ لا يقنع الأيرُ بِنَرْعِ زهرته
 ٢- ولا يَكُرُ رَاجِعًا بِكَرِّتِهُ كَأَنَّ فيه وَهَجًا مِنْ مِلَّتِهُ ] (١)

قوله: « من عنائه » بفتح العين المهملة، وهو من عني بالكسر يعني عناءً؛ أي: تعب ونصب، و « الشقوة » بكسر الشين المعجمة؛ نقيض السعادة، وكذلك الشقاء والشقاوة بالفتح، وقراءة قتادة (٧): ﴿ شِقَوْبُنَا ﴾ [ المؤمنون: ١٠٦ ] بالكسر (٨)،......

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٣١٤/٤ )، وأوضح المسالك ( ٢٤٧/٤ ).

<sup>(</sup>۲) بيتان من بحر الرجز المشطور، من مقطوعة لقائل مجهول، يصف فيها رجلًا يرفع بنتًا صغيرة، وانظر بيت الشاهد في الإنصاف ( ۳۰۹ )، والمخصص ( ۲/۱۶ )، وشرح التسهيل لابن مالك ( ۲۰۲۲ )، وخزانة الأدب ( ۲۰۰۲ )، والبحر المحيط ( ۲۲۳/۲ )، والهمع ( ۲۶۳/۲ )، والدر ( ۲۰۰/۲ )، والتصريح ( ۲۷۰/۲ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الكتاب المذكور ( ٤٦٣/٦، ٤٦٤ )، بتحقيق: هارون.

<sup>(</sup>٤) قال ابن منظور في اللسان مادة: « ركب »: « والرَّكَبُ بالتحريك: العانة، وقيل: مَثْبِتُها، وقيل: هو ما انحدرَ عن البطنِ فكان تحتَ الثُّنَّةِ، وفوقَ الفَرْحِ كُلُّ ذلك مذكَّرٌ صرَّح به اللحياني، وقيل: الرَّكَبانِ: أَصْلا الفَخِذَيْنِ اللذانِ عليهما لحم الفرج مِن الرَّجُل والمرأة، وقيل: الرَّكَبُ: ظاهرُ الفَرْج، وقيل: هو الفَرْج نَفْسُه ».

<sup>(</sup>٥) انظر الأبيات المذكورة كتاب الحيوان للجاحظ ( ٤٦٣/٦ )، وأيضًا في خزانة الأدب للبغدادي ( ٤٣٢/٦، ٤٣٣ )، مع شرح مختصر لها.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في النسخ. ﴿ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا ﴾.

<sup>(</sup>٨) ينظر حجة القراءات لأبي زرعة ( ٤٩١ )، وهي قراءة حمزة والكسائي بالألف وفتح الشين، وينظر إعراب القرآن للنحاس ( ١٢٣/٣ )، والقرطبي ( ٤٥٤٥ )، ط. دار الشعب، ولم أعثر على قراءة قتادة فيما بين يدي من كتب قراءات على حد قول الجوهري، إنها لغة إلا ما رواه أبو حيان من قوله: وقرأ عبد الله والحسن وقتادة وحمزة والكسائي والمفضل عن عاصم وأبان والزعفراني وابن مقسم: شقاوتنا بوزن السعادة، وهي لغة فاشية، وقتادة – أيضًا – والحسن

وهي لغة <sup>(۱)</sup>، و « الحجة »: السنة والعام، ويجمع على حجج.

#### الإعراب:

قوله: «كلف » على صيغة المجهول، والضمير المستتر فيه مفعول ناب عن الفاعل، وكلمة: « من » للتعليل، و « شقوته »: عطف على عنائه، قوله: « بنت » بالنصب مفعول ثان لقوله: « كلف ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ثماني عشرة » حيث أضاف صدره إلى عجزه بدون إضافة عشرة إلى شيء آخر، وهذه وهذا لا يجوز بالإجماع إلا في ضرورة الشعر؛ كذا ادعى ابن مالك الإجماع فيه (٢)، وهذه الدعوى ليست بصحيحة لأن غيره حكى عن الكوفيين أنهم أجازوا ذلك مطلقًا في الشعر وغيره (٣).

\* \* \*

<sup>=</sup> في رواية خالد بن حوشب عنه كذلك إلا أنه بكسر السين، وباقي السبعة الجمهور بكسر الشين وسكون القاف، وهي لغة كثيرة في الحجاز ». البحر المحيط ( ٤٢٢/٦، ٤٢٣ ).

<sup>(</sup>١) ينظر الصحاح مادة: « شقا ». (٢) ينظر تسهيل الفوائد (١١٨).

<sup>(</sup>٣) قال المصرح: « وقول ابن مالك في التسهيل: ولا يجوز بإجماع ثماني عشرة إلا في الشعر مردود؛ فإن الكوفيين أجازوا ذلك مطلقًا في الشعر وغيره كما قال الموضح فليس نقل الإجماع بصحيح ». ينظر التصريح ( ٢٧٦/٢)، كما أن صاحب كتاب الإنصاف قد عقد في كتابه مسألة لهذا الأمر، وهو جواز إضافة النيف إلى العشرة في الأعداد عند الكوفيين وعدم جوازه عند البصريين، الإنصاف ( ٣٠٩/١).

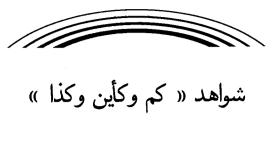



# الشاهد الحادي والسبعون بعد المائة والألف (٢٠١)

المُنْ اللَّهُ عَمَّةِ لَكَ يَا جَرِيرُ وَحَالَةٍ فَدْعَاءَ قَدْ حَلَبْتُ عَلَيٌّ عَشَارِي اللَّهِ عَشَارِي

أقول: قائله هو الفرزدق، وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد الابتداء (٣).

#### والاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « كم عمة » حيث روي بالجر على اللغة المشهورة على أن كم خبرية، وبالنصب على أنها استفهامية، وتميم قد يُجُرُونَ كم الخبرية مجرى كم الاستفهامية وينصبون مميزها وإن كان جمعًا، وبالرفع على أن المميز محذوف، والتقدير: كم مرة أو كم وقت، ويكون ارتفاع عمة على الابتداء لأنه وصف (أ).

# الشاهد الثاني والسبعون بعد المائة والألف (١٠٠٠)

ثَلاثُونَ لِلْهَجْرِ حَوْلًا كَمِيلًا يُعْدَ مَا قَدْ مضى ثَلاثُونَ لِلْهَجْرِ حَوْلًا كَمِيلًا يُذَكِّرُنِيكِ حَنِينُ العَجُولِ وَنَوْحُ الْحَمَامَةِ تَدْعُو هَديلًا يُذَكِّرُنِيكِ حَنِينُ العَجُولِ وَنَوْحُ الْحَمَامَةِ تَدْعُو هَديلًا

أقول: قائلهما هو العباس بن مرداس السلمي كذا في الموعب، وهما من المتقارب.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٢٩١ )، وأوضح المسالك ( ٢٥٦/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الكامل من قصيدة للفرزدق من النقائض يهجو بها جريرًا، وانظر الديوان ( ٤٤٨ )، تحقيق: عبد اللَّه إسماعيل الصاوي، والنقائض ( ٣٢٤ ) ( ليدن )، تحقيق: يحيى الجبوري بغداد.

<sup>(</sup>٣) انظر الشاهد رقم ( ١٧٠ ) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) انظر التصريح ( ٢٨٠/٢ )، وابن يعيش ( ١٣٣/٤ )، والمقتضب ( ٨٥/٣ )، والشاهد ( ١٧٠ ) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) ابن الناظم (٢٩١).

<sup>(</sup>٦) البيتان من بحر المتقارب، وهما للعباس ولا ثالث لهما في الديوان، انظر ديوانه ( ١٣٦ ) تحقيق: يحيى الجبوري =

٢ – قوله: « حنين العجول » أي: طربها وارتياحها، و « العجول » بفتح العين المهملة وسكون الواو وفي آخره لام، وهي الناقة التي قد ذبح [ ولدها ] (١) أو مات أو وهب؛ قاله الأصمعي، وقال غيره: « العجول »: الناقة التي تلقي ولدها قبل أن يتم بشهر أو شهرين، وذلك لأنها أعجلته عن ولدها.

قوله: « هديلًا » بفتح الهاء وكسر الدال، وهو الذكر من الحمام، ويقال: الهديل: الحمام الوحشي كالقماري والدباسي، وقيل: الهديل: الفرخ؛ قاله صاحب العين، وقال: هكذا يزعم الأعراب.

وقال الجاحظ (٢): يقال في الحمام الوحشي من القماري والفواخت والدباسي وما أشبه ذلك: هدل يهدل، ويقال في الحمام: هدر يهدر، قال أبو زيد: الجمل يهدر، ولا يقال باللام، وقال الجاحظ: الحمام يهدل، وربما كان بالراء (٣)، قوله: « كميلًا » فعيل بمعنى فاعل بمعنى كامل. الإعراب:

قوله: « على أنني » يتعلق بما قبله من أبيات القصيدة، وضمير المتكلم اسم أن، وخبرها هو قوله: « يذكرنيك » على ما يجيء، قوله: « بعد » نصب على الظرف مضاف إلى قوله: « ما قد مضى »، وقد للتحقيق، ومضى: فعل، و « ثلاثون »: فاعله، و « للهجر » معترض بين ثلاثون ومميزه وهو: حولًا، قوله: « كميلًا » صفة لقوله: « حولًا ».

قوله: « يذكرنيك »: جملة من الفعل والمفعولين أحدهما قوله: « ني » والآخر: الكاف، وموضعها الرفع على أنه خبر أن، قوله: « حنين العجول »: كلام إضافي فاعله، قوله: « ونوح الحمامة »: عطف على الفاعل.

قوله: « تدعو »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه العائد إلى الحمامة، قوله: « هديلًا »: مفعول به لأن المعنى: تناديه ليسفدها الذكر، وإن كان المراد من الهديل الفرخ على ما زعمه بعض الأعراب، فكذلك هو مفعول به، وتكون تدعو في معنى: تبكي وترثي، وإن كان المراد من الهديل: الصوت، فيكون انتصاب هديلًا على المصدر، وإما على فعل مقدر من لفظه دل عليه قوله: « تدعو » أي: تهدل هديلًا، وإما بتدعو لأن معناه كمعنى تهدل، ويجوز أن تنصب

<sup>=</sup> بغداد، وانظره في الكتاب ( ١٥٨/٢ )، والمقتضب ( ٣/٥٥ )، ومجالس ثعلب ( ٤٩٢/٢ )، وابن يعيش ( ١٣٠/٤ )، والمغني ( ٥٧٢ )، والمساعد ( ١٠٨/٢ )، الأساس: « كمل »، والخزانة ( ٢٩٩/٣ ).

<sup>(</sup>١) مَا بين المعقوفين سقط في ( ب ). ( ٢) انظر كتاب الحيوان للجاحظ ( ٢٤٣/٣ ).

<sup>(</sup>٣) انظر السابق نفسه ( هارون ).

على الحال من الضمير في « تدعو »، أي: تدعو هادلة، ومفعول تدعو على هذين الوجهين محذوف، أي: تدعو صاحبها.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ثلاثون للهجر حولًا كميلًا » حيث فصل بين « ثلاثون » وبين مميزه، أعني: حولًا بالجار والمجرور، وذلك للضرورة (١).

# الشاهد الثالث والسبعون بعد المائة والألف (٢٠٠٠)

عن الأَرْضِ مُـحْـدَوْدِبًا غَــارُهَــا مِـنَ الأَرْضِ مُـحْـدَوْدِبًا غَــارُهَــا مِـنَ الأَرْضِ مُـحْـدَوْدِبًا غَــارُهَــا

أقول: قائله هو زهير بن أبي سلمى، وقيل: ابنه كعب، وليس بموجود في ديوانهما، وهو من المتقارب (٤).

قوله: « تؤم » أي: تقصد سنانًا، وأراد به سنان بن أبي حارثة المري، قوله: « محدودبًا »: من الحدب وهو ما ارتفع من الأرض، يقال: حدب ظهره واحدودب، قوله: « غارها » بالغين المعجمة، أصله: غائرها فحذف عين الفعل؛ كما حذف في قولهم: رجل شاك، أي: شائك، و « الغار » من الأرض؛ الغائر المطمئن (°).

#### الإعراب:

قوله: « تؤم »: جملة من الفعل والفاعل وهو هي المستتر فيه الراجع إلى الناقة، قوله: « سنانًا »: مفعوله، قوله: « وكم » الواو للحال، وكم خبرية، وقوله: « دونه » نصب على الظرف.

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب ( ١٥٨/٢، ١٥٩) وقال ابن مالك: « ولا يجوز الفصل بين العدد ومميزه إلا في ضرورة كقول الشاعر ( البيت ) ولو استعمل هذا في غير ضرورة لم يجز بخلاف كم، فلك أن تفصل بينها وبين مميزها دون ضرورة ». شرح التسهيل لابن مالك ( ١٩/٢ )، والإنصاف ( ٣٠٩ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٢٩١ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٣٢/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر المتقارب ونسب لأكثر من شاعر فقيل لزهير، وقيل لابنه كعب، وقيل للأعشى، ومع ذلك ليس في ديوان واحد من هؤلاء الثلاثة، وانظره في الكتاب ( ١٦٥/٢ )، والمحتسب ( ١٣٨/١ )، وابن يعيش ( ١٢٩/٤، ١٣١ )، والإنصاف ( ٣٠٦ ).

<sup>(</sup>٤) في (أ، ب): من الوافر والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٥) قوله: « غارها » أصله غائرها، فحذف عين الفعل.. إلخ، أراه قد أبعد في الأمر، الغار وهو الكهف داخل الجبل، وزنه الفعل بالفتح وهو بمعنى الغائر أيضًا.

قوله: « من الأرض » يتعلق بمحذوف؛ قاله أبو علي <sup>(١)</sup>، ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال من غارها، والعامل فيه محذوف، ويجوز أن يكون حالًا مما في دونه الذي هو خبر كم، ويكون متعلقًا بمحذوف؛ قاله أبو الحجاج، وتقديره: معترض أو كائن دونه حاضرًا من الأرض، والعامل في « حاضر » الذي هو حال الخبر الذي هو كائن ونحوه مما يتعلق به الظرف الذي هو دونه، قوله: « **غارها** » مرفوع بمحدودبًا.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وكم دونه من الأرض محدودبًا » حيث فصل بين كم ومميزها وهو قوله: « محدودبًا » بالظرف وهو قوله: « دونه » والمجرور وهو قوله: « من الأرض »، وفي مثل هذه الصورة يجوز نصب المميز ويجوز بقاء جره، والمختار نصبه في مثل هذا (٢).

الشاهد الرابع والسبعون بعد المائة والألف (٣٠٠)

الدَّسِيعَةِ مَاجِدِ نَفًاعِ الدَّسِيعَةِ مَاجِدِ نَفًاعِ الدَّسِيعَةِ مَاجِدِ نَفًاعِ الدَّسِيعَةِ مَاجِدِ نَفًاع

أقول: قائله هو الفرزدق، وهو من الكامل.

قوله: « ضخم الدسيعة » أي: العطية، يقال: فلان ضخم الدسيعة، أي: عظيم العطية، وهي بفتح الدال وكسر السين المهملتين بعدها ياء آخر الحروف ساكنة وعين مهملة، قوله: « **ماجد** »: من مجد إذا شرف، و « نفاع »: مبالغة نافع.

<sup>(</sup>١) الإيضاح للفارسي بشرح المقتصد (٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) قال الأنباري: « إذا فصل بين كم الخبرية وتمييزها فهل يبقى التمييز مجرورًا؟ ذهب الكوفيون إلى أنه إذا فصل بين كم في الخبر وبين الاسم بالظرف وحرف الجر كان مخفوضًا نحو: كم عندك رجلٍ، وكم في الدار غلامٍ، وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز فيه الجر ويجب أن يكون منصوبًا..... ٤. الإنصاف ( ٣٠٣ – ٣٠٩ )، وقال الفارسي: « وقد تجعل كم في الخبر بمنزلة عشرين فينصب ما بعدها، ويختار ذلك إذا وقع الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وذلك كقوله ( البيت ) اعلم أنهم يقولون في الخبر: كم في الدار رجلًا، فينصبون تنكبًا للفصل بين الجار والمجرور؛ إذ لو قالوا: كم في الدار رجل كان قولك: في الدار فاصلًا بين الجار الذي هو « كم » وبين المجرور الذي هو: « رجل »، فقوله: وكم دونه من الأرض محدودتًا غارها، الأصل كم محدودب غارها من الأرض، ثم لما أوقع قوله: « دونه » بعد كم نصب فقال: محدودتًا؛ إذ لو جر لكان قوله: دونه من الأرض، فاصلًا بين كم ومحدودب المجرور به ١٠. الإيضاح ومعه المقتصد ( ٧٤٢، ٧٤٣ )، وينظر ابن يعيش ( ١٣١/٤ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٩١ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الكامل، وهو في المدح وليس للفرزدق كما ذكر الشارح فقد فتشنا في ديوانه على اختلاف طبعاته ولم نجده فيه، وانظره في الكتاب ( ١٦٨/٢ )، والمقتضب ( ٦٢/٣ )، واللمع ( ٢٢٩ )، وابن يعيش ( ١٣٠/٤ ١٣٢ )، والإنصاف ( ٣٠٤ )، والخزانة ( ٤٧٦/٦ )، والأشموني ( ٨٢/٤ ).

## الإعراب:

قوله: «كم »: خبرية مرفوع بالابتداء، وقوله: « في بني بكر بن سعد »: ظرف في محل الرفع على الخبرية، وقوله: « سيد » مميز كم، و « ضخم الدسيعة »: كلام إضافي صفته، و « ماجد »: صفة أخرى، وكذلك « نفاع » صفة بعد صفة.

### الاستشهاد فيه:

على أنه فصل بين كم الخبرية وبين مميزها وهو قوله: «سيد» بالظرف وهو قوله: «في بني [ بكر ابن ] (١) سعد »، وأبقى الجر في المميز، والمختار نصبه في هذه الصورة كما علم في موضعه (١).

الشاهد الخامس والسبعون بعد المائة والألف (٢،١)

| وَضَــعَــهُ | قَدْ | بُخْلُهُ | وكسريم | الغلا | نَالَ | مُقْرِفِ | بِجُودٍ | کغ | ۱۱۷۵<br>ظقه |
|--------------|------|----------|--------|-------|-------|----------|---------|----|-------------|
|              |      |          |        |       |       |          |         |    |             |

قصيدة قالها لعبيد الله بن زياد، وأولها هو قوله (°):
عَنْ وِصَالِي اليَّوْمَ حَتَّى وَدَّعَهْ
فُـشَـدِيـدٌ عَـادَةٌ مُـنْـتَـزَعَـهْ
إِنَّ خَيْرَ البَرْقِ مَا المَاءُ مَعَهُ (٦)

٢- لا تَهِنِّي بَغْدَ أَنْ أَكْرَمْتَنِي
 ٣- لا يَكُنْ وَعَدُكَ بَرقًا خُلَبًا

١- سَلْ أَمِيرِي مَا الذِي غَيَّرَهُ

أقول: قائله هو أنس بن زنيم، وهو من

وهي من المديد. ٣ – قوله: « خلبًا » بضم الخاء المعجمة وفت

٣ - قوله: « خلبًا » بضم الخاء المعجمة وفتح اللام المشددة وفي آخره باء موحدة، وهو البرق
 الذي لا يكون معه مطر.

٤ - قوله: « بجود » بضم الجيم؛ أي: بكرم وسخاوة، قوله: « مقرف » بضم الميم وسكون القاف وكسر الراء وفي آخره فاء، وأراد به الرجل الذي ليس له أصالة من جهة الأب؛ وذلك لأن المقرف هو الذي دانى الهجنة من الفرس وغيره الذي أمه عربية وأبوه ليس كذلك؛ لأن

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢) ينظر الشاهد السابق، وابن يعيش (١٣١/٤).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٩١ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٢٩/٤ ) وغير موجود في كنايات العدد في أوضح المسالك.

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الرمل، وقد نسبه الشارح إلى المديد، وهو آخر خمسة أبيات قالها أنس بن زنيم الصحابي يخاطب بها عبيد الله بن زياد، وانظر الشاهد في الكتاب ( ١٦٧/٢ )، والمقتضب ( ٦١/٣ )، والإنصاف ( ٣٠٣ )،

وابن يعيش ( ١٣٢/٤ )، والمقرب ( ٣١٣/١ )، والهمع ( ١٥٦/١ ).

<sup>(°)</sup> انظر الأبيات في الحماسة البصرية ( ١٠/٢ )، والخزانة ( ٤٧١/٦ ). (٦) في (أ): ما الغيث معه.

الإقراف إنما هو من قبل الفحل، والهجنة من قبل الأم.

قوله: « نال العلا » أي: بلغ المنزلة العالية، قوله: « وكريم » أراد به الأصيل من الطرفين، قوله: « وضعه »: من الوضيع وهو الدّني من الناس، يقال: في حسبه ضعة وضعه، والهاء عوض من الواو.

## الإعراب:

قوله: « كم » خبرية، قوله: « بجود »: جار ومجرور فصل به بين كم ومميزه، وهو قوله: « مقرف »، قوله: « نال العلا »: جملة من الفعل والفاعل في محل الجر على أنها خبر عن كم، قوله: « وكريم » [ أي: وكم كريم ] (١)، قوله: « بخله »: كلام إضافي مبتدأ، وقوله: « قد وضعه »: خبر، والجملة خبر لكم المحذوفة.

#### الاستشهاد فيه:

على أنه فصل بين كم وبين مميزه بالمجرور كما ذكرنا (٢).

الشاهد السادس والسبعون بعد المائة والألف (٢٠٤٠)

الله على عَدَمِ الله على عَدَمِ إِذْ لَا أَكَادُ منَ الإِقْتَارِ أَجْتَمِلُ على عَدَمِ الإِقْتَارِ أَجْتَمِلُ

أقول: قائله هو القطامي، وهو من البسيط.

قوله: « من الإقتار » من أقتر الرجل إذا افتقر، قوله: « أجتمل » بالجيم؛ من اجتملت الشحم جَمْلًا إذا أذبته، وكذا جملته أجْمُلُه جَمْلًا، وربما قالوا: أجملته؛ حكاه أبو عبيد، ورأيت في بعض الحواشي أنه روي: أحتمل بالحاء المهملة من الاحتمال، وما أظنه صحيحًا (°).

والناس من يلق خيرًا قائلون له ما يشتهي ولأم الخطي الهبل قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) ينظر الشاهد رقم ( ١١٧٢ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم ( ٢٩١ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٣٠/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، من قصيدة طويلة للقطامي ( شاعر إسلامي أموي ) يمدح بها عبد الواحد بن سليمان والي المدينة لمروان بن مجد، مطلعها ديوان لقطامي ( ١٩١ ) ط. الهيئة العامة:

<sup>(</sup> إنا محيوك فاسلم أيها الطلل ) وقد وردت فيها أبيات تحمل الحكمة منها قوله:

وانظر الشاهد في الكتاب ( ٢/٥/٦ )، والمقتضب ( ٢٠/٣ )، وابن يعيش ( ١٣١/٤ )، والأمالي الحاجبية ( ٢٨٣/١ )، والإنصاف ( ٣٠٥ )، والهمع ( ٢٥٥/١ )، والحزانة ( ٤٧٧٦ )، والدرر ( ٤٩/٤ )، وديوان القطامي ( ٢٠٠ ). (٥) رواية الحاء هي الصحيحة، ومعناها: لم يكن لي حمولة ( بالفتح ) أحتمل عليها. الحزانة ( ٤٧٩/٦ ).

### الإعراب:

قوله: «كم » خبرية؛ ظرف زمان تقديره: كم مرة أو كم يومًا، وقوله: « نالني منهم »: جملة معترضة بين كم وبين مميزها وهو قوله: « فضلًا » (١٠).

قوله: « فضلًا » يروى بالأوجه الثلاثة، أما النصب فلأجل الفصل على الأظهر، وأما الجر فعلى لغة من جر مع الفصل، وأما الرفع فلأنه فاعل نالني، قوله: « على عدم » يتعلق بقوله: « نالني » (٢).

قوله: « إذ »: ظرف بمعنى حين، وقوله: « لا أكاد » من أفعال المقاربة، والضمير المستتر فيه هو اسمه، و « أجتمل » خبره، و « من الإقتار » يتعلق بأجتمل.

# الاستشهاد فيه هاهنا:

على أنه فصل بين كم وبين مميزها، وهو قوله: « فضلًا » بالجملة وهي قوله: « نالني منهم »، ونصب المميز لأن النصب في مثل هذا الموضع واجب، وكذا إذا فصل بالظرف والمجرور معًا، فإن فصل بأحدهما لم يجب (٣).

# الشاهد السابع والسبعون بعد المائة والألف (٥٠٠)

اَلْاً حُمَّ يُسْرُهُ بَعْدَ عُسْرِ الْمُوجَا فَكَأَيُّنْ آلِاً حُمَّ يُسْرُهُ بَعْدَ عُسْرِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الخفيف.

قوله: « اليأس » أي: القنوط، قوله: « آلمًا »: اسم فاعل من ألم يألم، قوله: « حم » أي: قدر.

<sup>(</sup>١) نقده صاحب الحزانة ( ٤٧٨/٦ ) في ذلك كله قائلًا: ﴿ وزعم العيني أن ﴿ كم ﴾ مع النصب ظرف زمان، تقديره: كم مرة أو كم يومًا، وجملة ﴿ نالني منهم ﴾ جملة معترضة بين كم ومميزها، وهو فضلًا. هذا كلامه. ولا يخفى فساده؛ إذ جعل المميز محذوفًا مع أنه مذكور. ولا يصح جعل جملة نالني اعتراضية؛ إذ لا فاعل للفعل حينئذ ﴾.

<sup>(</sup>٢) قال صاحب الخزانة ( ٤٧٨/٦ ): ﴿ وقوله: على عدم، أي: مع عدم، متعلق بمحذوف على أنه حال من الياء. كذا قال ابن الحاجب في أماليه عن ابن برهان. وزعم العيني أنه متعلق بنالني. وهو فاسدٌ يدرك بالتأمل ﴾.

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ١١٧٢ ) وما بعده، والإنصاف ( ٣٠٣ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٤) أوضع المسالك ( ٢٦٠/٤ ).

 <sup>(</sup>٥) البيت من بحر الخفيف، وفيه دعوة للأمل وعدم اليأس، وقائله مجهول، وانظره في المغني ( ١٨٦ )، وشرح شواهد المغنى ( ٥١٣ ).

## الإعراب:

قوله: « اطرد »: جملة من الفعل والفاعل وهو أنت المستتر، و « اليأس » بالنصب مفعوله، قوله: « بالرجا » يتعلق باطرد، قوله: « فكأين » الفاء للتعليل، و « كأين » مثل كم في الإبهام، والافتقار إلى التمييز، والبناء، ولزوم التصدير، وإفادة التكثير في الغالب، ويكون مميزها مجرورًا بمن غالبًا حتى زعم ابن عصفور لزوم ذلك (١)، ويرده قول سيبويه: وكأين رجل رأيت (٢)، ومن الغالب قوله تعالى: ﴿ وَكَأَيْنَ مِن نَبِي ﴾ [آل عمران: ١٤٦]، و ﴿ وَكَأَيْنَ مِن دَابَةٍ ﴾ [العنكبوت: ١٠]، ومن النصب هذا البيت، وقول الآخر (٣):

# وَكَائِنْ لنا فَضْلًا عليكم وَمِنَّةً قَدِيمًا ولا تَدْرُونَ ما مَنَّ منعمُ

قوله: «آلمًا » منصوب على أنه مميز كأين كما ذكرنا، قوله: «حم » على صيغة المجهول أسند إليه قوله: «يسره »، والجملة في محل النصب على أنها صفة لآلمًا، وقوله: «بعد عسر » نصب على الظرف.

#### الاستشهاد فيه:

في مجيء مميز « كأين » منصوبًا، وقد ذكرناه محققًا الآن (<sup>1)</sup>. الشاهد الثامن والسبعون بعد المائة والألف (<sup>١٠٥)</sup>

# مُن كُمْ ملُوكِ بَادَ ملكُهُمُ وَنَعِيمٍ سُوقَةٍ بَادُوا

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من المديد.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عصفور: « ومما يجري مجرى « كم » في الخبر كأيّن ويلزم تمييزها « من »، ويجوز الفصل بينها وبين تمييزها بالجمل فتقول: كأين جاءك من رجل تريد: كم من رجل جاءك ». شرح الجمل (الكبير) لابن عصفور ( ۱/۲، ۲۰). (۲) قال سيبويه: « هذا باب ما جرى مجرى « كم » في الاستفهام، وكذلك كأين رجلًا قد رأيت زعم ذلك يونس، وكأين قد أتاني رجلًا إلا أن أكثر العرب إنما يتكلمون بها مع من ». الكتاب ( ۱۷۰/۲)، وينظر الارتشاف ( ۱۸٥/۱)، والمغني ( ۱۸٦/۱).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل بلا نسبة في الارتشاف ( ٣٨٦/١ )، والمغني ( ١٨٧/١ )، وشرح شواهده ( ٥١٤ )، وشرح الأشموني ( ٨٥/٤ )، والعوامل المائة للجرجاني ( ٢٣٨ ).

الشاهد فيه: في قوله: « وكائن لنا فضلًا » حيث جاء تمييز كأين منصوبًا.

<sup>(</sup>٤) ينظر في ذلك - أيضًا - « مسألة مجيء تمييز كأين منصوبًا » في: « بين ابن عصفور الإشبيلي وابن هشام الأنصاري ( ماجستير بالأزهر ) د. عبد العزيز فاخر ».

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد ( ٣٢٦/٤ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر المديد، وهو في العظة والاعتبار لقائل مجهول، وانظره في المغنى ( ١٨٥/١ )، وشرح شواهده 😑

قوله: « باد » أي: هلك؛ من باد يبيد بيدودة، و « السوقة » بضم السين المهملة وسكون الواو وفتح القاف، وهم ما دون الملك، وقيل: السوقة: جمع سوقي وهم أهل السوق، والمعنى الأول هو الأظهر هاهنا.

#### الإعراب:

قوله: «كم » خبرية، و « ملوك » بالجر مميزه، وقوله: « باد » فعل ماض، و « ملكهم »: كلام إضافي فاعله، والجملة في محل الرفع على أنها خبر للمبتدأ، أعني قوله: «كم »، قوله: « ونعيم » بالجر عطفًا على ملوك تقديره: وكم نعيم سوقة، والتقدير: وكم باد نعيم سوقة، وقوله: « بادوا »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى السوقة، وهي في محل الجر لأنها صفة لسوقة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « [ كم ملوك » فإن مميز « كم » فيه مجموع مجرور؛ لأنه استعمل استعمال عشرة، وقد تستعمل استعمال مائة فيكون تمييزه مفردًا نحو: كم مرة (١).

الشاهد التاسع والسبعون بعد المائة والألف (٢٠٠٠)

| •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••   | ١١٧٩ وَكُمْ لَيْلَةٍ قَدْ بِتُهَا غَيْرَ آلِمٍ |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                           | أقول: لم أقف على اسم قائله، وتمامه:            |
| بناجيَةِ الجِجْلَيْنِ مُنَعَّمَة القَلْبِ |                                                |
|                                           | وهو من الطويل.                                 |

قوله: « آثم »: فاعل من أثم يأثم.

## الإعراب:

قوله: « وكم » الواو للعطف إن تقدمه شيء، وكم خبرية، وقوله: « ليلة » بالجر مميز « كم »،

<sup>= (</sup> ٥١١ )، والهمع ( ٢٥٤/١ )، والدرر ( ٤٧/٤ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٢١١ ). (١) قال أبو حيان: « وقوله: فمميزها كمميز عشرة أو مائة يعني أنه يكون جمعًا مجرورًا كمميز عشرة، ومفردًا مجرورًا

<sup>(</sup>١) قال ابو حيال: ( وقوله: قمميزها كمميز عشره او ماته يعني انه يخون جمعا مجرورا كمميز عسره، ومقردا مجرورا كمميز مائة، فمن الجمع قول الشاعر ( البيت ) ٤. التذبيل والتكميل ( ٣٥٨/٤ )، تحقيق د. الشربيني أبو طالب.

<sup>(</sup>۲) توضيح المقاصد ( ۳۲۸/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو في الغزل، لقائل مجهول، وانظره في شرح الأشموني ( ٨٠/٤ )، وينظر المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٢٥ ).

قوله: « قد بتها » أي: قد بت فيها، وهي جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل الجر؛ صفة لليلة.

قوله: « غير آثم »: كلام إضافي منصوب على الحال من الضمير المرفوع الذي في بتها، قوله: « بناحية الحجلين » يتعلق بقوله: « بتها »، وأظنه اسم موضع، قوله: « منعمة القلب »: كلام إضافي حال - أيضًا -.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: ( ] (١) كم ليلة ) حيث جاء التمييز فيها مفردًا مجرورًا (٢). الشاهد الثمانون بعد المائة والألف (٢،٤)

نَهُ كُمْ دُونَ مَيَّةَ مَوْمَاةٍ يَهَالُ لَهَا إِذَا تَيَمَّمَهَا الحَرِّيتُ ذُو الجَلَّدِ

أقول: قيل: إن قائله ذو الرمة، ولم أجده في ديوانه، وهو من البسيط.

قوله: « مية »: اسم محبوبته، قوله: « موماة » بفتح الميم وسكون الواو، وهي المفازة، قوله: « يهال »: من هاله يهوله هولاً أفزعه، والمكان مهال، قوله: « إذا تيممها » أي: إذا قصدها، و « الخريت » بكسر الخاء المعجمة وتشديد الراء المكسورة وفي آخره تاء مثناة من فوق قبلها ياء آخر الحروف، وهو الدليل الماهر الحاذق، قوله: « ذو الجلد » بفتح الجيم واللام؛ أي: ذو القوة. الإعراب:

قوله: «كم » خبرية، و « دون مية »: كلام إضافي نصب على الظرف، وقوله: « موماة » بالجر مميز «كم »، قوله: « يهال »: فعل مضارع، وقوله: « الخريت »: فاعله، وقوله: « لها » أي: للموماة؛ أي؛ لأجلها، وتكون اللام بمعنى من أو في، قوله: « إذا »: ظرف يتضمن معنى الشرط.

وقوله: « تيممها »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب): واستعنت بنسخة الخزانة في توثيقه.

<sup>(</sup>٢) ينظر التذييل والتكميل ( ٣٥٨/٤، ٣٥٩ ) تحقيق د. الشربيني أبو طالب.

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ٣٢٨/٤ ) ورواية العيني فيه: تيممتها.

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، وقد نسب في مراجعه إلى ذي الرمة لكنه ليس في ديوانه مع أن لذي الرمة قصيدة على هذا الروي ديوانه ( ١٦٦/١ ) وانظر الشاهد في التذييل والتكميل ( ٣٧١/٤ )، والأشموني ( ٨١/٤ ).

الخريت، والمفعول وهو الضمير المنصوب الذي يرجع إلى الموماة، وليس هذا بإضمار قبل الذكر؛ لأن التقدير: يهال منها الخريت إذا تيممها؛ أي: قصدها، وجواب إذا محذوف دل عليه صدر الكلام فافهم، قوله: « ذو الجلد »: كلام إضافي بالرفع صفة للخريت.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كم دون مية موماة » حيث فصل بين « كم » وبين مميزه المجرور بالظرف وهو قوله: « دون مية »، وكان الواجب هاهنا نصب المميز حملًا لكم الخبرية على كم الاستفهامية، وهذا شاذ كما ذكرناه (١).

# الشاهد الحادي والثمانون بعد المائة والألف (٣٠٢)

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: « نعمى » بضم النون؛ النعمة، وقال الأصمعي: تقول: له عليَّ نعمى ونعماء ونعمة، و « بؤسَى » بضم الباء الموحدة؛ الشدة مثلُ البأساء، و « الجهد » بفتح الجيم؛ الطاقة، وبالضم؛ المشقة، وقيل: لا فرق بينهما، والأول أصح، و « نسي »: من النسيان الذي هو ضد التذكر، ويجوز أن يكون بمعنى الترك.

### الإعراب:

قوله: « عد »: أمر من وعد يعد؛ جملة من الفعل والفاعل، و « النفس » بالنصب مفعوله، وقوله: « نعمى »: مفعول ثان بنزع الخافض تقديره: بنعمى، وقوله: « بعد » نصب على الظرف، و « بؤساك »: كلام إضافي مجرور بالإضافة، قوله: « ذاكرًا »: حال من الضمير الذي في عد.

<sup>(</sup>١) البيت مثال للفصل بالظرف بين «كم » وبين معمولها في الشعر، وهي مسألة قال أبو حيان إن فيها مذاهب: «أحدها: ما ذهب إليه الكوفيون من أنه يجوز ذلك في الكلام لأن الخفض عندهم هو على إضمار «من ». المذهب الثاني: أنه لا يجوز إلا في الشعر وهو مذهب جمهور البصريين، سواء أكان الظرف أو المجرور تامًّا أم ناقصًا. المذهب الثالث: أنه يجوز في الشعر إذا كان الظرف أو المجرور ناقصًا ولا يجوز إذا كان تامًّا وهو مذهب يونس وهو باطل؛ لأن العرب لم تفرق بين الظرف التام والناقص في الفصل بل تجريهما مجرى واحدًا، قال الشاعر...... وقال الآخر: (البيت) فصل بالظرف التام بين «كم » و «موماة » « ودون » ظرف تام ». التذبيل والتكميل (٣٦٩/٤ - ٣٧١) مختصر. (٢) توضيح المقاصد (٣٧/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، مجهول القائل وهو في المغني ( ١٨٨ )، والهمع ( ٢٥٦/١ )، والدرر ( ٤/٤ )، وشرح الأشموني ( ٨٦/٤ )، وشرح شواهد المغني ( ٨١٤ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٢٢١ ).

وقوله: « كذا »: مفعول لذاكرًا، والثاني عطفًا عليه، و « لطفًا » نصب على التمييز، وقوله: « به نسي الجهد »: جملة في محل النصب على أنها صفة لقوله « لظفًا »، و « الجهد »: مرفوع لأنه مفعول نسي ناب عن الفاعل، والباء في « به » تتعلق بنسي، والضمير فيه يرجع إلى لطفًا. الاستشهاد فيه:

في قوله: «كذا وكذا » وذلك أن «كذا » إذا كانت كناية عن العدد لا تستعمل إلا مكررة بالعطف؛ كما في قوله: كذا وكذا، وقال ابن مالك: وقد ورد كذا مفردًا ومكررًا بلا واو، ولم يذكر لهما شاهدًا (١)، وابن خروف أنكر استعماله مفردًا (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال ابن مالك: « واستعمال كذا دون تكرار قليل، وكذا استعماله مكررًا بلا عطف ». شرح التسهيل لابن مالك (٢٤/٢ ).

<sup>(</sup>٢) قال أبو حيان: « فإذا كانت كناية عن عدد فاختلف النحويون في ذلك، فمذهب البصريين أن تمييزها يكون مفردًا سواء أكانت مفردة أم معطوفة وأريد بها عدد قليل أو عدد كثير، فتقول: له عندي كذا درهمًا، وله عندي كذا وكذا درهمًا، وبه قال ابن طاهر وابن خروف، وقد نازع ابن خروف في إفرادها في العدد فزعم أنه غير مستعمل في كلام العرب ٤. التذييل والتكميل ( ٢٦/٤).



# الشاهد الثاني والثمانون بعد المائة والألف (٢٠١)

فَقَالُوا الجنُّ قلتُ عِمُوا ظَلَامَا

١١٨٢ أَتَوْا نَارِي فَقُلْتُ مَنُونَ أَنتُمْ؟

أقول: قائله هو جذع بن سنان الغساني على رواية من روى: « عِمُوا صَبَاحًا »، وأما على رواية من روى: « عِمُوا ظَلاَمًا » فإنه ينسب إلى شمير بن الحارث الضبي، وكذا وقع في رواية الجوهري؛ لأنه رواه: عِمُوا ظَلاَمًا (٣)، وقال أبو القاسم (٤): إن الناس يغلطون في هذا الشعر فيروونه: عموا صباحًا (٥)، وجعل دليله على ذلك ما رواه عن ابن دريد عن أبي حاتم عن أبي زيد ثم أنشد (١):

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم ( ۲۹۲)، وتوضيح المقاصد ( ۳٤٤/٤)، وأوضح المسالك ( ۲۹٥/٤)، وشرح ابن عقيل ( ۸۸/٤). (۲) البيت من بحر الوافر، نسب إلى أكثر من شاعر، وسبب ذلك أن البيت بقافيتين، فمن رواه بقافية: عموا ظلامًا فهو من مقطوعة عدتها خمسة أبيات ذكرها الشارح، وهي منسوبة لشمير ( بالتصغير ) بن الحارث الضبي، ( شاعر جاهلي )، ومن رواه بقافية ( عموا صبائحا ) فهو منسوب إلى جذع بن سنان الغساني ( شاعر جاهلي قديم ) وهو من قصيدة عشر بيتًا، ذكرها الشارح وهكذا، وأما بيت الشاهد فهو في عدة مراجع نذكر منها الكتاب ( ۲۱۱/۲ )، عدم وشرح أبيات سيبويه ( ۲۸۳/۲ )، والمقتضب ( ۲۷/۳ )، والمقرب ( ۲۸۳/۱ )، وشرح شواهد الشافية ( ۲۹۰ )، والمنافية ( ۲۸۳/۲ )، والخوانة وابن يعيش ( ۲۲/۲ )، والأمالي الحاجبية ( ۲۲/۱ )، والخوانة ( ۲۸۳/۱ )، والحورب ( ۲۸۳/۲ )، والدر ( ۲۸۳/۲ )، والمورب ( ۲۸۳/۲ ) والمورب ( ۲۸۳/۲ )، والمورب ( ۲۸۳/۲ )، والمورب ( ۲۸۳/۲ ) و المورب ( ۲۸۳/۲ ) و الم

<sup>(</sup>٣) الصحاح للجوهري مادة: ( منن ٥.

<sup>(</sup>٤) الزجاجي عبد الرحمن بن إسحاق النهاوندي الزجاجي، أبو القاسم: شيخ العربية في عصره، توفي في طبرية ( من بلاد الشام ) ( ٣٣٧هـ/٩٤٩م )، له كتاب الجمل الكبرى، والإيضاح في علل النحو، والزاهر في اللغة وغيرها. الأعلام ( ٢٩٩/٣ ).

<sup>(</sup>٥) النص المذكور في كتاب الجمل في النحو ( ٣٣٦، ٣٣٧ )، تحقيق: علي توفيق الحمد.

<sup>(</sup>٦) انظر الأبيات المذكورة في النوادر لأبي زيد ( ٣٨٠ )، مطبعة الشروق، والجمل ( ٣٣٧ )، والخزانة ( ١٧٠/٦ ).

بِدَارِ مَا أُرِيدُ بِهَا مُقَامَا أُكِالِثُهَا مَخَافَةَ أَنْ تَنَامَا فَقَالُوا الجَنُّ قلتُ عِمُوا ظَلَامَا زَعِيمٌ يَحسُدُ الأنسَ الطَّعَامَا ولكِنْ ذَاكَ يُعقِبُكُم سَقَامَا

١- ونَارِ قَدْ حَصَائْتُ بُعَيدَ وَهْنِ
 ٢- سِوَى تَرْحِيلِ رَاحِلَةٍ وعَيْرٍ
 ٣- أَتُوْا نَارِي فَقُلْتُ مَنُونَ أَنتُمْ؟
 ٤- فقُلتُ إلَى الطَّعَامِ فَقَالَ مِنهُم
 ٥- لقَدْ فُضَّلْتُمُ بِالأَكْلِ فِينَا

وقال ابن السيد <sup>(۱)</sup>: لقد صدق أبو القاسم فيما حكاه عن ابن دريد، ولكنه أخطأ في تخطئته رواية من روى: عِمُوا صَبَاحًا؛ لأن هذا الشعر الذي أنكره وقع في كتاب سد مأرب.

ونسبه واضع الكتاب إلى جذع بن سنان الغساني في حكاية طويلة زعم أنها جرت له مع الجن، وَكِلا الشعرين أكذوبة من أكاذيب العرب لم تقع قط، فمنهم من يرويه على الصفة التي ذكرها أبو القاسم، ومنهم من يرويه على ما وقع في كتاب السد، والشعر الذي على قافية الميم ينسب إلى شمير بن الحارث الضبي وينسب إلى تأبط شرًا، وأما الشعر الذي وقع على قافية الحاء فلا أعلم خلافًا في أنه نسب إلى جذع بن سنان الغساني وهو (٢):

فَقَالُوا الجِنُّ قلتُ عِمُوا صَبَاحَا رَأَيتُ الليلَ قَدْ نَشرَ الجَنَاحَا تُلاقِي المَرَءَ صُبحًا أَوْ رَوَاحَا رَأَوْا قَتلِي إِذَا فَعَلُوا جُنَاحَا رَأَوْا قَتلِي إِذَا فَعَلُوا جُنَاحَا رَأَيْتُ وُجُوهَهُمْ وُسْمًا صِباحَا كُلُوا مِمَّا طَهَيتُ لَكُمْ سَمَاحَا وَقَدْ جَنَّ الدُّجَى والنَّجْمِ لَاحَا مَزَجتُ لهم بها عَسَلًا وَرَاحَا مَزَجتُ لهم بها عَسَلًا وَرَاحَا أَهُنُ لها الصَّوارِم والرّماحَا أَهُنُ لها الصَّوارِم والرّماحَا ولا أَبْغِي للذلكم قِدَاحَا ولا أَبْغِي للذلكم قِدَاحَا بكلِّ النَّاسِ قَد لَاقَى خَاحَا!

<sup>(</sup>۱) انظر كتاب الحلل في شرح أبيات الجمل لابن السيد البطليوسي ( ٣٩١)، تحقيق: د. مصطفى إمام ( ١٩٧٩م). (٢) انظر القصيدة المذكورة في خزانة الأدب للبغدادي ( ١٧٧/٦، ١٧٨)، وكتاب الحلل في شرح أبيات الجمل ( ٣٩٢)، تحقيق: د. مصطفى إمام.

۱۲ - وقد تأتي إلى المزءِ المنايا الآمرِ قومًا الدهرِ قومًا الدهرِ قومًا الدهرِ قومًا الدهرِ قومًا الدائم عمرِو ليس هذا الدائم موت المحالم المحالم المحالم الدائم موت الدائم الدهرِ إلاً المحالم الوافر.

بأنوابِ الأمانِ سُدًى صُرَاحًا ويَهْلِك آخرون به ذُبَاحًا! أوانُ السَّيْرِ فاعتِدَّ السَّلَاحًا! يتيخ لِنَ أَلَمَّ بِهِ اجْتِيَاحًا لِقَرْم ماجِدٍ صَدَق الكفاحًا!

## [ شرح القصيدة الميمية ]

١ – قوله: « قد حضأت (١) » أي: أَشْعَلَتُ وسَعَّرْتُ؛ من حضاً بالحاء المهملة والضاد المعجمة وفي آخره همزة، قال الجوهري: يهمز ولا يهمز، والعود الذي تحرك به النار مِحْضَا على مفعل، وإذا لم يهمز فالعود مِحْضَاءُ على مفعال (٢)، قوله: « وهن » بفتح الواو وسكون الهاء وفي آخره نون، قال ابن سيده: الوهن والموهن: نحو من نصف الليل.

٢ – قوله: « ترحيل راحلة » وهي الناقة التي تتخذ للركوب في السفر، وترحيلها إزالة الرحل عن ظهرها، والرحل للإبل كالسرج للخيل، قوله: « وعير أُكالئها » أي: أحرسها وأحفظها لئلا تنام، من كلأه اللَّه كِلاءة بالكسر؛ أي: حفظه وحرسه، يقال منه: أذهب في كلاءة اللَّه، ويروى: وعير بفتح العين وسكون الياء آخر الحروف، وفي آخره راء، قال الجوهري: وعَيْرُ العين: جفنُها. ومنه قولهم: فعلت ذاك قبل عَيْرٍ وما جرى، أي: قبل لحظ العين.

٣ - قوله: « منون أنتم فقالوا الجن » ويروى « منون قالوا: سراة الجن » بفتح السين والراء المهملتين، أي: أشرافهم، والواحد سري.

قوله: « عموا » أي: انعموا، يقال: عموا صباحًا بكسر العين وفتحها، ويقال: وَعَم يعم على مثال وعد يعد، وذهب قوم إلى أن يعم محذوف من نعِم ينعِم (٣)، قالوا: فإذا قيل: عَموا بفتح العين فهو محذوف من أنعم مفتوح العين، وإذا قيل: عِموا بكسر العين فهو محذوف من أنعم بكسر العين، قال أبو عمرو بن العلاء: هو من نعم المطر إذا كثر كأنه يدعو بكثرة الخير، وقال الأَصْمَعَى: هو دعاء بالنعيم والأهل (٤).

<sup>(</sup>١) قوله قد حضأت هو شرح للقصيدة الميمية.

<sup>(</sup>٣،٤) الصحاح مادة: « نعم ».

<sup>(</sup>٢) الصحاح مادة: « حضاً ».

٤ - قوله: « زعيم » زعيم القوم: رئيسهم؛ من الزعامة وهي الرياسة، قوله: « يحسد الأنس » بفتح الهمزة والنون، وهي لغة في الإنس بكسر الهمزة وسكون النون، قوله: « بالأكل فينا » أي: علينا.

#### [ أول شرح القصيدة الحائية ]

٢ - قوله: « بشعب وادي الجن » أي: بوادي الجن، والشعب بفتح الشين في الأصل هو الطريق في الجبل.

٣ - قوله: « والأقدار »: جمع قدر، « حتم » أي: واجب.

٥ - قوله: « سافرين »: من سفر وجهه إذا كشفه، يقال: سفرت المرأة إذا كشفت عن وجهها فهي سافر، قوله: « وُسُمًا » بضم الواو والسين المهملة، وهو جمع وسيم، وهو الذي عليه سمة الجمال، قوله: « صِباحًا » بكسر الصاد؛ جمع صبيح.

٦ - قوله: ( هلموا ) أي: أسرعوا، قوله: ( مما طهيت ) أي: طبخت، يقال: طهيت اللحم
 وطهوته، ومنه سمي الطباخ طاهيًا.

٧ - قوله: « قاشر » [ بالقاف وبالشين المعجمة وفي آخره راء ] (١) اسم جني، قوله:
 « الدجى » أي: الظلمة، قوله: « لاح » أي: ظهر.

٨ - قوله: « بعد وهن » وقد ذكرنا أنه [ نحو من نصف الليل، قوله: « وراحًا » أي: خمرًا.

۱۰ - قوله: « ولا أبغي » أي: ولا أطلب، و « القداح »: جمع قدح ] (۲) بكسر القاف وسكون الدال، والمعنى: لا أطلب ضرب القدح؛ لأنهم كانوا إذا أرادوا فعل شيء ضربوا بالقداح فإن خرج المكتوب عليه لا تفعل لا يفعلون، وإن خرج افعل يفعلون.

۱۱ – قوله: « أسأت الظن فيه » يقول: أسأت الظن بضرب القدح والتعويل على ما يأمر به وينهى عنه وعلمت أن ما أمرتني به الجن أحرى بأن يعول عليه.

۱۲ - قوله: « المنايا »: جمع منية وهي الموت، قوله: « سدى » بضم السين المهملة؛ التي لم يردها أحد، قوله: « صُراحًا » بضم الصاد المهملة؛ بمعنى الظاهر.

۱۳ – قوله: « ذباحًا » بضم الذال المعجمة وتخفيف الباء الموحدة، وهو نبت يقتل من أكله ويسمى: الذُّبَح – أيضًا – بضم الذال وفتح الباء الموحدة، وقال الجوهري: الذُّبَحُ مثل الهُبَعُ؛

<sup>(</sup>٢،١) ما بين المعقونين سقط في (أ، ب).

4.14

نبت تأكله النعام (١).

١٥ – قوله: « يتيح » أي: يقدر؛ من أتاح الله لك كذا؛ أي: قدره، قوله: « لمن ألم به » أي: نزل به، و « الاجتياح » بالجيم في أوله؛ الاستئصال.

١٦ - قوله: « القرم » بفتح القاف وسكون الراء، وهو السيد، وأصله: الفحل من الإبل،
 قوله: « الكفاحا » بكسر الكاف، وهو ملاقاة الأعداء (٢).

### الإعراب:

قوله: « أتوا »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الراجع إلى الجن، قوله: « ناري »: كلام إضافي مفعوله، قوله: « فقلت »: جملة من الفعل والفاعل عطف على: « أتوا ».

قوله: « منون »: مبتدأ، وأنتم خبره، والجملة مقول القول في محل النصب، قوله: « فقالوا »: عطف على قوله: « فقلت »، قوله: « الجن »: مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف؛ أي: نحن الجن، والجملة مقول القول، قوله: « عموا » أي: أنعموا كما قلنا، قوله: « ظلامًا أو صباحًا »: نصب على الظرف أو على التمييز.

فإن قلت: كيف يجوز له أن يقول لهم عموا صباحًا وهم في الليل؟ وإنما يليق هذا الدعاء لمن لقي في الصباح؟

قلت: الرجل إذا قلت له: عم صباحًا: ليس المراد أن ينعم في الصباح دون المساء؛ كما إذا قيل له: أرغم الله أنفه وحيًّا الله وجهه، ليس المراد الأنف والوجه دون سائر الجسم، وهذه الألفاظ ظاهرها الخصوص وباطنها العموم، أو معنى هذا الكلام: أطلع الله عليك كل صباح بالنعيم؛ لأن الصباح والظلام نوعان والنوع يسمى كل جزء فيه بما تسمى جملته.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « منون أنتم » فإن فيه شذوذين:

الأول: إلحاق الواو والنون بها في الوصل.

والثاني: تحريك النون وهي تكون ساكنة، وقال ابن الناظم: فيه شذوذان:

أحدهما: أنه حكى مقدرًا غير مذكور.

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « ذبح ».

<sup>(</sup>٢) انظر أكثر هذا الشرح في كتاب الحلل في شرح أبيات الجمل لابن السيد البطليوسي ( ٣٩٢)، وما بعدها.

شواهد الحكاية \_\_\_\_\_\_

والثاني: أنه أثبت العلامة في الوصل وحقها ألا تثبت إلا في الوقف. انتهى (١).

وحكى يونس أن هذا مذهب لبعض العرب فإنهم يثبتون الزوائد وصلًا في الحكاية بمن فيقولون: منو يا فتى غير منون، وكذا منا ومني، ويكسرون نون المثنى ويفتحون نون الجمع ومنه قوله:

فقلت منون أنتم...... فقلت منون أنتم الله والألف (٢٠٠٠) الشاهد الثالث والثمانون بعد المائة والألف (٢٠٤٠)

المَانَ اللَّهُ عَائِلَ كَيْفَ أَنْتَ بِصَالِحٌ حَتَّى مَلِلْتُ وملَّنِي عُوَّادِي اللَّهِ عَوَّادِي

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الكامل.

قوله: « **مللت** »: من الملالة وهي السآمة، و « **العواد** » بضم العين؛ جمع عائد [ المريض ] <sup>(۰)</sup>، وهو الزائر الذي يزور المريض ويسأل عن حاله.

## الإعراب:

قوله: « فأجبت » الفاء للعطف إن تقدمه شيء، وأجبت: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « كيف « قائل » بالنصب مفعولها، وقد أضيف إلى الجملة من المبتدأ والخبر، أعني: قوله: « كيف أنت »، والتقدير: فأجبت قول قائل يقول: كيف أنت؟

قوله: « بصالح » يتعلق بقوله: « فأجبت »، والتقدير: فأجبت له بقولي: أنا صالح؛ على ما يجيء الآن، قوله: « حتى » للغاية، و « مللت »: جملة من الفعل والفاعل، أراد أن المرض طال عليه حتى ملّ من كثرة قول الزوار: كيف أنت؟ وملت الزوار – أيضًا – من كثرة الزيارة.

قوله: « وملني »: جملة من الفعل والمفعول، والتقدير: وملّ منّي، قوله: « عوادي »: كلام إضافي فاعل.

<sup>(</sup>١) ينظر ابن الناظم ( ٧٤٨ )، ط. دار الجيل.

<sup>(</sup>٢) قال السيوطي: « وأجاز يونس الحكاية بمن في الوصل وإلحاق الزيادات بها حينئذ تقول: منو يا فتى ومنا يا هذا ومني يا هند ولا تنون...... ». الهمع ( ١٥٣/٢ ).

<sup>(</sup>٣) ابن الناظم (٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الكامل، لقائل مجهول، وهو في الشكوى من طول العمر ولزوم المرض، وانظره في المغني ( ٤٢٢ )، والهمع ( ١٥٧/١ )، والدرر ( ٢٧١/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٨٣٧ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بصالح » فإنه بالرفع حكاية على ما كان عليه قبل الباء، والتقدير: فأجبت بأنا صالح، ثم حذف المبتدأ وبقي الخبر على ما كان يستحقه من الرفع، وروي: بصالح بالجر على قصد حكاية الاسم المفرد؛ كأنه قال: فأجبت قائلًا: كيف أنت بهذه اللفظة؟ ولا يجوز أن يقال: بصالحًا؛ كما لا يجوز أن يقال: قلت زيدًا لمن قال: من في الدار؟ قلت: وإنما يقال: زيد بالرفع؛ لأنه مبتدأ محذوف الخبر. فافهم (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر في شرح الألفية لابن الناظم ( ٧٥٠ )، ط. دار الجيل.

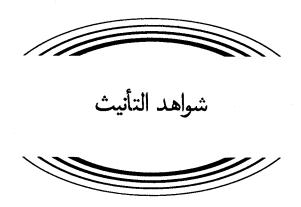

# الشاهد الرابع والثمانون بعد المائة والألف (٢٠١)

المُنْ اللهُ اللهُ

أقول: قائله هو حميد الأرقط، وبعده:

تَرَنُّمَ النُّحُلِ أَبَى لَا يَهْجَعُ

٢ - وهُيَ إِذَا أَنْبَضْتَ فِيهَا تَسْجَعُ

وهي من الرجز المسدس.

١ – قوله: «أرمي عليها »أي: على القوس؛ لأنه يصف قوسًا عربية، قوله: «وهي »أي: القوس فرع، يقال: قوس فرع إذا عملت من رأس القضيب وليست بفلق، قوله: «وإصبع» لم يرد به حقيقة مقدار الإصبع ولكنه أشار بذلك إلى كمال القوس واستيفائها الثلاث الأذرع (٦) المعلومة في ذات الكمال من القسي العربية، وهذا كما تقول: الثوب سبع أذرع وزائد، تريد أنها موفاة هذا العدد، وقيل: إن الإصبع على وجهه وإن القوس العربية الكاملة كذلك، وقيل: بل الأصبع هاهنا دهنها وحسن القيام عليها، وكذلك رواه بعضهم.

و « الإصبع » معرفًا إما إشارة إلى زيادة القدر المعلوم للكاملة من القسي، وإما إلى الأثر الحسن بها، واعلم أن في الإصبع سبع لغات أفصحها وأعلاها: إصبّع بكسر الهمزة وفتح الباء ولم يعرف الأصمعي غيرها، وهي مؤنثة، ويقال: أصبع بفتح الهمزة وضم الباء، وإصبع بكسر

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ٢٦٨/٤ ).

<sup>(</sup>۲) البيتان من بحر الرجز المشطور، وهما في وصف قوس عربية يرمي بها الشاعر، وانظرهما في الخصائص ( ٣٠٩/٢)، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب، وشرح شواهد الإيضاح ( ٣٤١ )، واللسان: « ذرع، وفرغ، رمى »، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٩٩٩ ).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: لثلاث الأذرع.

الهمزة والباء، وأُصبُعٌ بضم الهمزة والباء، وأَصْبِعٌ بفتح الهمزة وكسر الباء، وأُصْبوع بضم الهمزة وبالواو الساكنة بعد الباء المضمومة (١).

٢ - قوله: « إذا أنبضت » أي: ملأت وترها بإصبعي ثم أرسلته فصوتت، ويقال: أنبض وأنضب بمعنى، قوله: « تسجع » أي: تصوت في اعتدال، والسجع: موالاة الصوت على جهة واحدة واستواء.

### الإعراب:

قوله: « أرمي »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « عليها » يتعلق بأرمي في محل النصب على المفعولية، قوله: « وهي »: مبتدأ، و « فرع »: خبره، و « أجمع »: تأكيد له، والجملة في محل النصب على الحال، قوله: « وهي »: مبتدأ - أيضًا -، و « ثلاث أذرع »: كلام إضافي خبره، و « إصبع »: عطف عليه.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ثلاث أذرع » فإن سقوط الهاء في ثلاث يدل على تأنيث الذراع، قال الأصمعي وغيره: الذراع مؤنثة (٢)، وقال أبو حاتم: الغالب عليها التأنيث وقد تذكر ونحوه، قال أبو زيد وأنشد هذا البيت وقال يصف قوسًا عربية، وقال الفراء: الذراع أنثى فيجمع ويقال: ثلاث أذرع، وأنشد (٣):

# مَا لَكَ لا تَرْمِي وأَنْتَ أَنْزَعْ وهْتِي ثَلَاثُ أَذْرُعِ وأَصْبَعُ

وبعض عكل يقول: هذا ذراع فيذكره، قال: وينبغي أن يجمع على أذرعة ولا أراهم سموا أذرعات إلا بجمعه مذكرًا، والسماع الفاشي الكثير في الذراع التأنيث (٤).

وفيه استشهاد آخر: وهو تأكيد المؤنث بالمذكر في قوله: « فرع أجمع » حملًا على المعنى

أرمي عليها وهي فرع أجمع وهي ثلث أذرع والإصبع وهي إذا انبضت عنها تسجع »

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « صبع ».

<sup>(</sup>٢) قال الجوهري في الصحاح: « ذراع اليد يذكر ويؤنث، وما أسنده لأبي زيد ليس في كتابه النوادر في اللغة. (٣) المذكر والمؤنث للفراء، ط. دار التراث ( ٦٨ )، تحقيق د. رمضان عبد التواب، وفيه يقول: « والذراع أنثى، وقد ذكر الذراع بعض بني عكل، وتصغيرها: ذريعة، وربما قالوا: ذُرَيِّع، والهاء في التصغير أجود وأكثر، ويقال: ثلاث أذرع،

<sup>(</sup>٤) انظر البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث لأبي البركات الأنباري ( ٧٠ )، تحقيق د. رمضان عبد التواب، مطبعة دار الكتب.

ضرورة، وذلك أنه رد قوله: « أجمع » على المضمر الذي في قوله: « فرع » لأنه في معنى مجتمع. فافهم.

# الشاهد الخامس والثمانون بعد المائة والألف (٢٠١)

مراه أعبدًا حلٌّ فِي شُعَبَى غرِيبًا مُعَبَى غرِيبًا مُعَبَى غرِيبًا مُعَبَى غرِيبًا مُعَبَى غرِيبًا

أقول: قائله هو جرير بن الخطفي، وتمامه:

..... أَلُوْمًا لا أَبَا لَكَ واغْتِرَابًا

وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد المفعول المطلق <sup>(٣)</sup>.

### والاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « شعبى » فإنه على وزن فُعَلَى بضم الفاء وفتح العين، زعم ابن قتيبة أنه لا يجيء على هذا الوزن إلا ثلاثة أسماء وهي: أُرَبَى وأُدَمَى وشُعَبَى (<sup>1)</sup>، وقد رد عليه بمجيء أمثلة أخرى على هذا الوزن كما قد بين في موضعه.

قلت: أرنى بضم الهمزة وفتح الراء والنون؛ وهو حَبُّ بقلٍ يطرح على اللبن فيثخنه ويجبنه، وأُدَمَى بضم الهمزة وفتح الدال والميم وهو اسم موضع، وكذلك شُعبَى موضع، والذي جاء على هذا الوزن من الكلمات: أربى اسم من أسماء الداهية، ومُجنَفَى بالجيم والنون والفاء اسم موضع، ومُحعَبَى بالجيم والعين المهملة والباء الموحدة، وهي عظام النمل اللائي يَعْضَضْنَ ولهن أفْوَاة واسعة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك ( ٢٧١/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر من قصيدة لجرير يهجو بها العباس بن يزيد الكندي، وكان قد تعرض لقبيلة جرير، انظر القصيدة في ديوان جرير ( ٦٤٩ )، ط. دار صادر.

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ٤٤٤ ) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٤) أدب الكاتب ( ٩٣٥ )، تحقيق: محمد الدالي.



## شواهد المقصور والممدود



## الشاهد السادس والثمانون بعد المائة والألف (٢٠١)

الله عن تَمْرِ ومن شِيشَاء يَنْشُبُ فِي المَسْعَلِ واللَّهَاء يَنْشُبُ فِي المَسْعَلِ واللَّهَاء

أقول: قائله أعرابي من أهل البادية؛ قاله الفراء ولم يسمه، وقبله (٣):

وعَـلِـمَــتْ ذَاكَ مــنَ الــجَـرَاء

وهي من الرجز المسدس.

١ - قَدْ عَلِمَتْ أُخْتُ بَنِي السَّعْلَاءِ

٢ – قوله: « شيشاء » بشينين معجمتين أولاهما مكسورة بينهما ياء آخر الحروف ساكنة وبالمد، وهو الشيص، وهو التمر الذي لم يشتد نواه، وكذلك: الشيصاء، وإنما يتشيص إذا لم يلقح، وقيل: الشيصاء رديء التمر، وقال ابن فارس: الشيص: أردأ البسر (³)، وقال الجوهري: الشيشُ والشيشاءُ لغة في الشيص والشيصاءِ (°).

قوله: « ينشب » أي: يتعلق في المسعل؛ من نَشِب الشيء [ في الشيء ] (٦) بالكسر نشوبًا إذا علق به، ومادته نون وشين معجمة وباء موحدة، و « المسعل » بفتح الميم وسكون الشين وفتح العين المهملتين وفي آخره لام، وهو موضع السعال من الحلق.

<sup>(</sup>١) البيتان ليسا في ابن الناظم، وهما في توضيح المقاصد ( ١٨/٥ ).

<sup>(</sup>٢) البيتان من بحر الرجز المشطور لأبي مقدام، وهما في الخصائص ( ٢٣١/٢، ٣١٨ )، والإنصاف ( ٧٤٦)، وضرائر الشعر لابن عصفور ( ٣٩ )، وشرح الكافية الشافية ( ١١٠/٤ )، والهمع ( ١٥٧/٢ )، وشرح الأشموني ( ١١٠/٤ )، والدرر ( ٢٢٢/٦ )، واللسان: ( شيش ).

<sup>(</sup>٣) ينظر ضرائر الشعر لابن عصفور ( ٣٩ )، والمقصور والممدود للفراء ( ٣٨ – ٤٥ ).

<sup>(</sup>٤) انظر لسان العرب مادة: « شيص ». (٥) الصحاح مادة: « شيش ».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

قوله: « واللهاء » بفتح اللام وبالمد، وأصله: لهى بالقصر لأنه جمع لهاة، وهي الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم، ويروى: بكسر اللام، قال أبو عبيدة: وهو جمع لهى مثل الأضاء جمع أضى، والأضى جمع أضاة.

١ – قوله: « بني السعلاء » السعلى بكسر السين مقصور؛ ذكر الغيلان، والأنثى سعلاة، ولكن مُدّ هاهنا للضرورة، وتجمع السعلاة على سِعَالي، و « الجراء » [ من قولهم: جارية بينة الجرء بفتح الجيم؛ من الجراءة وهي الشجاعة ] (١).

### الإعراب:

قوله: « يا »: حرف نداء ولكن لم يقصد به النداء هاهنا بل هي لمجرد التنبيه، قوله: « لك »: جار ومجرور في محل الرفع على الخبرية عن مبتدأ محذوف تقديره: يا لك شيء من تمر، وكلمة: « من » للبيان، وقيل: « من » زائدة، و « تمر »: مبتدأ، و « لك » مقدمًا خبره وفي زيادة: « من » في الإثبات خلاف (٢)، قوله: « ومن شيشاء »: عطف عليه قوله: « ينشب »: جملة من الفعل والفاعل في محل الجر على الوصفية، وقوله: « في المسعل » في محل النصب على المفعولية.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « واللهاء » حيث مده للضرورة، وإلا فأصله: اللهى بالقصر كما ذكرناه، ويروى: اللهاء جمع لهى، قال أبو بكر بن الأعرابي: قد قصر الشاعر: « الشيشاء » للضرورة، وأنشد لأعرابي من السريع وفيه الصلم (٣):

| يَنْشُبُ فِي المَسْعَلِ واللَّهَا       | يَا لَك منْ تَمْرٍ ومنْ شِيشًا |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| *************************************** | أنسب مسن مسآشسر جداء           |

فتصير « معو » كالشاهد المذكور.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك: « ولا يكون المجرور بها عند سيبويه إلا نكرة بعد نفي أو نهي أو استفهام... وأجاز أبو الحسن الأخفش وقوعها في الإيجاب وجرها المعرفة، وبقوله أقول لثبوت السماع بذلك نظمًا ونثرًا.... وممن رأى زيادة « من » في الإيجاب الكسائي وحمل على ذلك قول النبي ﷺ: « إن من أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون » فقال: أراد إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون...... ». ينظر شرح التسهيل لابن مالك ( ١٣٨/٣ ) وما بعدها. (٣) الصلم: هو حذف الوتد المفروق من مفعولات فتصير « مفعو »، ثم يدخلها الخبن وهو حذف الثاني الساكن

| فقصر الشيشاء واللهاء وهما ممدودان <sup>(١)</sup> ، و                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| من يفعل هذا، قال الراجز <sup>(٢)</sup> :                                                                |
| قَوَاطِئًا مَكَّةَ مِنْ وُرْقِ الحمِي                                                                   |
| أصله: من ورق الحمام، فحذف الميم الأخير                                                                  |
| فیه فیما مضی <sup>(۳)</sup> .                                                                           |
| الشاهد السابع والثمانو                                                                                  |
|                                                                                                         |
| ١١٨٧ إِذَا قُلْتُ مَهْلًا غَارَتِ العَيْنُ بِالبُكَا                                                    |
| أقول: قائله هو كثير عزة، وهو من الطويل                                                                  |
| قوله: « مهلًا » بمعنى أمهل، ويروى:                                                                      |
| إذا قلت أسلو غارت العين                                                                                 |
| و « <b>غارت</b> » بالغين المعجمة والراء؛ من ع                                                           |
| غارت عينه تغور غورًا وغؤورًا إذا دخلت في الر                                                            |
| ما روي في بعض الروايات:                                                                                 |
| إذا قلت أسلو فاضت العين بالبكا                                                                          |
| قوله: « غراء » [ بكسر الغين المعجمة وبالراء بع                                                          |
|                                                                                                         |
| لُلْغراء ( ٧٢ ) تحقيق: ماجد الذَّهبيُّ، ط. مؤسسة الرسا                                                  |
| (٢) ينظر الشاهد رقم ( ٧٢٩ ) من هذا البحث.                                                               |
| (٣) ينظر مد المقصور في شرح الجمل لابن عصفور (٢                                                          |
| والارتشاف ( ۲۳۷/۱ )، والتصريح ( ۲۹۳/۲ )، ومد الما                                                       |
| قول البصريين.                                                                                           |
| (٤) أوضح المسالك ( ٢٧٨/٤ ).                                                                             |
| (٥) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لكثير عزة يمدح في                                                     |
| (أيادي سبا يا عز ما كنت بعدكم) وانظر بيت الشاهد في<br>التصريح ( ٢٩٢/٢ )، وروايته في الديوان ( ٢٥٥ )، بت |
| المصريح ( ١٩٢١ )، وروايته في الديوان ( ١٥٥ )، بد<br>إذا قلت أسلو غارت العين بالبكا                      |
|                                                                                                         |

(٦) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

إذا واليت؛ كذا قال أبو عبيد ثم أنشد الشعر المذكور (١)، وقال أبو عبيدة: هو من غَرِيتُ بالشيء أُغْرَى به وغَرِيَ فلانٌ إذا تمادى في غضبه (٢)، قوله: « نهل » بضم النون وتشديد الهاء؛ بمعنى: كثيرة شائعة بدليل ما روي في رواية: « مدامع حفل » بضم الحاء المهملة وتشديد الفاء بمعنى ممتلئة.

## الإعراب:

قوله: « إذا » للشرط، و « قلت »: جملة من الفعل والفاعل، و « مهلًا »: مقول القول، منصوب على المفعولية تقديره: أمهل مهلًا؛ يعني: إذا قلت لنفسي أمسك عن المحبوبة ولازم التسلي غارت العين، وهي جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « بالبكا » في محل النصب على المفعولية، والجملة جواب الشرط، قوله: « غراء » نصب على الحال بمعنى: مغايرة؛ من غاريت بين الشيئين إذا واليت بينهما كما ذكرناه الآن.

قوله: « ومدتها »: جملة من الفعل والمفعول وهو الضمير الذي يرجع إلى العين، وقوله: « مدامع »: [ فاعل ]  $(^{7})$ ، والجملة معطوفة على قوله: « غارت العين »، قوله: « نهل » صفة للمدامع.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « غراء » فإنه مصدر غرى، والقياس فيه القصر، والمد فيه شاذ، قلت: هذا على قول أبي عبيدة (٤) واضح، وأما على قول أبي عبيد (٥) فليس بشاذ؛ لأنه مصدر غاريت بين الشيئين

<sup>(</sup>١) ينظر الصحاح مادة: « غرا ».

<sup>(</sup>٢) الصحاح مادة: « غرا ». وشرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٠٦/٤ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) أبو عبيدة بالتأنيث فهو معمر بن المثنى التيمي بالولاء، البصري، أبو عبيدة النحوي: من أئمة العلم بالأدب واللغة، مولده ووفاته في البصرة، استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد ( سنة ١٨٨هـ)، وقرأ عليه أشياء من كتبه، قال الجاحظ: لم يكن في الأرض أعلم بجميع العلوم منه، وكان إباضيًّا، شعوبيًّا، من حفاظ الحديث، قال ابن قتيبة: كان يبغض العرب وصنف في مثالبهم كتبًا، ولما مات لم يحضر جنازته أحد، لشدة نقده معاصريه، له نحو ٢٠٠ مؤلف، منها: نقائض جرير والفرزدق، ومجاز القرآن، جزآن، وإعراب القرآن وغيرها ( ت ٢٠٢٩هـ)، الأعلام ( ٢٧٢/٧).

<sup>(</sup>٥) أما أبو عبيد بالتذكير فهو القاسم بن سلام الهروي الأزدي البغدادي من كبار العلماء بالأدب والحديث والفقه، من مؤلفاته « الغريب المصنف » مجلدان، في غريب الحديث، ألفه في نحو أربعين سنة، وهو أول من صنف في هذا الفن، و « الطهور » في الحديث، و « الأجناس من كلام العرب » و « أدب القاضي » و « فضائل القرآن » و « الأمثال » و « المذكر والمؤنث » و « المقصور والممدود » في القراءات، وغير ذلك، قال فيه الجاحظ: لم يكتب الناس أصح من كتبه ولا أكثر فائدة، توفي في مكة ( ٢٢٤هـ )، الأعلام ( ١٧٦/٥).

كما ذكرنا فتأمل (١).

# الشاهد الثامن والثمانون بعد المائة والألف (٢٠٠٠)

١١٨٨ في لَيْلَةِ منْ جُمَادَى ذَاتِ أَنْدِيَةِ

أقول: قائله هو مرة بن محكان التميمي، وتمامه (١):

..... لا يُنصِرُ الكَلْبُ مِنْ ظُلْمَائِهَا الطُّنْبَا

وهو من قصيدة طويلة من البسيط، وأولها هو قوله:

١ - أقُولُ والطَّيفُ مَخْشِيِّ زِمَامَتُهُ علَى الكَرِيمِ وحَقَّ الطَّيفِ قَدْ وَجَبَا
 ٢ - يا رَبَّةَ البَيْتِ قُومِي غَيرَ صَاغِرَةِ ضُمِّي إليكِ رِحَالَ القَوم والقُرْبَا

٣- في ليلمة...... إلــــخ

٤ - لا يَنْبَحُ الكَلْبُ فِيهَا غَيرَ وَاحِدَةٍ حَتَّى يَلُفُ عَلَى خَيشُومِهِ الذَّنْبَا

٣ – قوله: « من جمادى » بضم الجيم وفتح الدال، وهو اسم من أسماء الشهور، وهو فعالى من الجمد، ويجمع على جماديات، قوله: « ذات أندية » بالنون بعد الألف والياء آخر الحروف بعد الدال، وهو جمع ندى وهو المطر، قال الجوهري: جَمْعُ النَّدَى أَنْدَاءُ، وقد مجمع على أندية ثم أنشد الشعر المذكور ثم قال: وهو شاذ لأنه جمع ما كان ممدودًا ككساء وأكسية (٥)، قوله: « الطنبا » بضم الطاء والنون، وهو حبل الخِباء، والجمع: أطناب.

### الإعراب:

قوله: « في ليلة » يتعلق بقوله: « ضمي » في البيت السابق، قوله: « من جمادى » في محل الجر لأنها صفة لليلة، وكلمة: « من » للبيان، قوله: « ذات أندية »: كلام إضافي صفة لليلة، قوله: « لا يبصر الكلب »: جملة من الفعل والفاعل، و « الطنبا »: مفعوله، وكلمة: « من » في

<sup>(</sup>١) ينظر حاشية الصبان على شرح الأشموني ( ١٠٧،١٠٦/٤ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر أوضح المسالك (٢٨٠/٤).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، من قصيدة لمرة بن محكان التميمي، وهي في الكرم والسخاء، وانظر بيت الشاهد في المقتضب ( ٨١/٣ )، والحصائص ( ٢٧/١٠ )، والأغاني ( ٣١٨/٣ )، والأغاني ( ٣١٨/٣ )، والأغاني ( ٣١٨/٣ )، والأغاني

<sup>(</sup>٤) ينظر الأبيات وغيرها في شرح الحماسة للمرزوقي ( ١٥٦٢/١ )، والأغاني ( ١٠٥/٣ )، ط. دار صعب بيروت ( ٩/٢٠ – ١١ )، دار صعب أيضًا.

<sup>(</sup>٥) الصحاح مادة: ( ندا ).

« من ظلمائها » للتعليل.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أندية » فإنها جمع ندى، والندى لا يجمع إلا على أنداء، وجمعه أندية شاذ كما ذكرناه (١).

# الشاهد التاسع والثمانون بعد المائة والألف (٢٠٠٠)

١١٨٩ لا بُدَّ مِنْ صَنْعًا وَإِنْ طَالَ السَّفَرْ

أقول: ذكره الرياشي (ئ)، ولم يعزه إلى راجزه، وعجزه هو قوله:

وإِنْ تَحَنَّى كُلَّ عَوْدٍ وَدَبِدِ

قوله: « وإن تحنى » يعني: وإن انحنى؛ من حني ظهره إذا احدودب، ومنه أحنى الظهر، والمرأة حنياء [ أي: في ظهرها احديداب، و « العود » بفتح العين المهملة وسكون الواو وفي آخره دال مهملة ] (٥)، وهو المسن من الإبل، وهو الذي قد جاوز في السن البازل والمخلف، وجمعه عودة بكسر العين وفتح الواو، والناقة عودة بفتح العين – أيضًا – وفي آخره هاء، قوله: « ودبر »: من دبر البعير بالكسر يدبر دبرة ودبرًا إذا عقر ظهره.

## الإعراب:

قوله: « لا بد » لا للنفي، « وبد » اسمه، وخبره محذوف تقديره: لا بد حاصل، أي: لا فراق ولا مفارقة من السفر إلى صنعاء بلدة في اليمن وإن طال السفر، قوله: « وإن » للشرط، « وطال السفر »: جملة من الفعل والفاعل وقعت فعل الشرط، والجواب محذوف تقديره: وإن طال السفر لا بد من السفر، وهو معطوف على مقدر تقديره: إن لم يطل السفر وإن طال

<sup>(</sup>۱) ينظر شرح الأشموني ( ۱۰۸/٤ )، وشرح شافية ابن الحاجب ( ۳۲۹/۲ )، وشرح الجمل لابن هشام ( ۳۰٦ )، والتصريح ( ۲۹۲/۲ ).

<sup>(</sup>٢) أوضع المسالك ( ٢٩٦/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرجز المشطور لقائل مجهول، وقد ذكر الشارح معه بيئا آخر، وانظرهما في المنقوص والممدود للفراء ( ٢٨ )، وهمع الهوامع ( ١٥٦/٢ )، والدرر ( ٢١٩/٦ )، والتصريح ( ٢٩٣/٢ )، وشرح الأشموني ( ١٠٩/٤ )، والتبيان في تصريف الأسماء ( ١١٤ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١١٥١ ).

<sup>(</sup>٤) هو العباس بن الفرج أبو الفضل الرياشي البصري لغوي راوية عارف بأيام العرب، له كتاب الحيل، وكتاب الإبل، وغير ذلك. الأعلام ( ٢٦٤/٣ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

السفر، قوله: « وإن تحنى »: عطف على وإن طال، و « كل عود »: كلام إضافي فاعل لقوله: « وإن تحنى »، قوله: « ودبر »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى عود عطف على الجملة السابقة.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من صنعا » حيث قصرها وهي ممدودة (١). الشاهد التسعون بعد المائة والألف (٣،٢)

# فَهُمْ مَثَلُ الناسِ الذي يعْرِفُونَهُ وأَهْلُ الوَفَا مِنْ حَادِثِ وَقَدِيمِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: « فهم مثل الناس » يريد بهذا الكلام أن هؤلاء القوم الذين مدحهم مثل للناس يضربون بهم الأمثال في كل حسن وفي كل نوع من أنواع الخير وأنهم مع هذا أهل الوفاء بالعهود من حادث متجدد وقديم ماض.

### الإعراب:

قوله: «فهم» الفاء للعطف إن تقدمه شيء، وقوله: «هم» مبتدأ، و «مثل الناس»: كلام إضافي خبره، قوله: « الذي »: موصول، و « يعرفونه »: جملة صلته، والموصول مع صلته صفة لمثل، قوله: « وأهل الوفا » بالرفع عطف على قوله: « فهم مثل الناس »، والتقدير: وهم أهل الوفاء، قوله: « من حادث » أي: من زمن حادث وزمن قديم، أراد بذلك أن وفاءهم مستمر لا يتغير بتغير الزمان.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وأهل الوفا » حيث قصره وهو ممدود <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر المنقوص والممدود للفراء ( ٢٨ ). (٢) أوضح المسالك ( ٢٨٢/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو في المدح لقائل مجهول، وانظره في الّهمع ( ١٥٦/٢ )، والدرر ( ٢٦٠/٦ )، والتصريح ( ٢٩٣/٢ )، والأشموني ( ١٠٩/٤ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٩٥١ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح الأشموني ( ١٠٩/٤ ).

# الشاهد الحادي والتسعون بعد المائة والألف (٢٠١)

# المُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أقول: ذكره أبو علي القالي في كتاب المقصور والممدود ولم يعزه إلى قائله، وهو من الوافر. المعنى ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: «سيغنيني »: جملة من الفعل والمفعول، قيل: السين في هذا الموضع وإن كان للاستقبال ولكنه يدل على معنى التأكيد، وقوله: « الذي أغناك »: موصول مع صلته في محل الرفع على الفاعلية، وقوله: « عنى » يتعلق بقوله: « أغناك ».

قوله: « فلا فقر » الفاء تصلح للتعليل، وكلمة لا بمعنى ليس، و « فقر » اسمه، وخبره قوله: « يدوم »، قوله: « ولا غناء »: جملة معطوفة على ما قبلها، والخبر فيها محذوف تقديره: ولا غناء يدوم، حذف لدلالة سياق الكلام عليه.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ولا غناء » حيث مده الشاعر وهو مقصور، وليس المراد هاهنا مصدر غانيته إذا فاخرته بالغنى عنه لأنه قرنه بالفقر؛ فدل ذلك على أنه يريد السعة في المال لا المفاخرة بالغنى عنه.

وقال أبو بكر بن الأنباري: أنشد بعض الناس: « فلا فقر يدوم ولا غناء » بفتح الغين، وقال: الغناء: الاستغناء ممدودة، وقال: هذا خطأ عندنا من وجهين: وذلك أنه لم يرو أحد من الأئمة بفتح الغين؛ لأن الشعر سبيله أن يحكى عن الأئمة كما يحكى باللغة، ولا تبطل رواية الأئمة بالظن والحدس، والحجة الأخرى: أن الغناء المدافعة، يقال: ما عند فلان [ غناء، أي: ] (٣) مدافعة، ولا يقال نسأل الله الغناء على معنى الغنى.

<sup>(</sup>١) أوضع المسالك ( ٢٨٣/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر وهو لقائل مجهول في الفقر والاستغناء عن الناس، وانظره في الإنصاف ( ٧٤٧)، وتذكرة النحاة ( ٥٠٩)، والدرر ( ٢٢٢/٦)، والتصريح ( ٢٩٣/٢)، واللسان: « غنا »، وشرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٠٠٤)، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٢٠).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

# الشاهد الثاني والتسعون بعد المائة والألف (۲۰۱)

# تَعَاقُبُ الإِهْ اللهِ يِلاءَ السِّرْب الْ تَعَاقُبُ الإِهْ اللهِ المَا المِلْمُ المَّا المِلْمُ اللهِ اللهِ المَا المَا المَا المَالمُولِيِيِ اللهِ المَا المَا ا

أقول: قائله هو العجاج الراجز وهو من السريع.

قوله: « يبليه » من بلِي الثَّوْبُ يَبْلَى إذا خَلق، وقال ابن يسعون: معنى يبليه هاهنا يمتحنه ويخلقه؛ لأنه يتلف جِدَّتَهُ [ ويضعف حِدَّتَهُ ] (٣)، قوله: « بلاء السربال » قال الجوهري: بَلِيَ الثوب بِلَى بكسر الباء، فإنْ فتحتها مدَدْتَ، قال العجاج:

والمَزءُ يُبليهِ بَلاءَ السّربَالُ كُرُ الليالِي واخْتِلَافُ الأَخْوَالْ (١)

وقال ابن يسعون: هو مصدر بلاه الله يبلوه بلاءً في معنى أبلاه بلاء، فجاء على غير فعله لتقارب اللفظين واتفاق المعنيين، قوله: « تعاقب الإهلال » أي: توارده، وهو من أهل الشهر إهلالاً.

### الإعراب:

قوله: « والمرء »: مبتدأ، وخبره الجملة التي بعده وهي قوله: « يبليه »، وهي جملة من الفعل والمفعول، والفاعل هو قوله: « تعاقب الإهلال »، قوله: « بلاء السربال »: كلام إضافي، وانتصابه على المصدرية، والمعنى: يبليه بلاء كبلاء السربال، وفي الحقيقة هو منصوب بنزع الخافض، والجملة صفة للمصدر المحذوف.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بلاء السربال » حيث مد بلاء وهو مقصور، واعلم أن الاستشهاد به إنما يصح إذا قرئ: بلاء السربال بكسر الباء، وأما إذا فتحتها فلا استشهاد على ما لا يخفى عليك من كلام الجوهري.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ١٧/٥ ).

<sup>(</sup>٢) بيتان من بحر السريع المشطور نسبا للعجاج وليسا في ديوانه، وانظرهما في الصحاح للجوهري: « بلي »، وكتاب التكملة للفارسي ( ٣٦١ )، واللسان: « بلا ».

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).
 (٤) الصحاح مادة: ١ بلا ١.

# الشاهد الثالث والتسعون بعد المائة والألف (۲٬۱)

# المِنْ وَلَهَا كَبِدٌ مَلْسَاءُ ذَاتُ أَسِرَّةً وكشْحَانِ لَمْ يَنْقُضْ طَوَاءَهُمَا الحَبَلْ

أقول: قائله هو طرفة بن العبد البكري، وهو من قصيدة طويلة من الطويل، وأولها هو قوله (٣): ١ - خَوْلَةَ بِالأَجْرَاعِ مِنْ إِضَمِ طَلَلْ وبِالسَّفْحِ من قوَّ مُقامٌ ومُحْتَمَلْ

وقد ذكرنا تمامها عند قوله (¹):

[١٣- أَلَا إِنَّنِي شَرِبْتُ أَسْوَدَ حَالِكًا ] أَلَا بَجَلِي مِنَ الشَّرَابِ أَلَا بَجَلْ في أُول الكتاب.

قوله: « كبد » أي: وسط، ومنه كبد القوس وهو مقبضها، وقوله: « ملساء »: تأنيث أملس وهو اللين؛ من الملاسة وهي ضد الخشونة، قوله: « أسرة » أراد بها الخطوط التي تكون على البطن كما تكون في الكف والجبهة، واحدها: سرر بكسر السين وفتح الراء، وأراد بها: العكن، وقال الجوهري (٥): السّرَرُ: واحد أسرار الكفّ والجبهة، وهي خطُوطُها، وجمع الجمع أسارير، وفي الحديث (٦): « تبرق أسارير وجهه »، وكذلك السّرَارُ لغة في السّرَرِ، وجمعه: أسرّة؛ مثل: خمار وأخمرة (٧) قوله: « وكشحان »: تثنية كشح وهو ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف، وقال الأعلم: الكشحان: ما انضمت عليه الأضلاع من الجنبين، ويقال: هما الخصران (٨)، قوله: « لم ينقض طواءهما » أراد أنها خميصة البطن ليست بمفاضة؛ من قولهم: رجل طاو وطيان إذا كان ضامر البطن، وامرأة حَبلَى وحَبلانة، وأصل الخبل الامتلاء، ومنه قيل للحامل: حُبلَى.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ١٨/٥ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل من قصيدة لطرفة بن العبد في الغزل، ومنها هذا البيت:

١٠ - فَـ هُـ لُ لِخَيَالِ الْخُنْظَلِيَّةِ يَنْقَلِبُ إِلَيْهَا فَإِنِّي وَاصِلٌ حَبْلَ مَنْ وَصَلْ

وقد سردها الشارح كلها في الشاهد رقم (٨٠) من هذا الكتاب، وانظرها في ديوان طرفة ( ٧٤) دار صادر، و ( ٦١) بشرح مهدي ناصر، وأشعار الستة الجاهليين للأعلم ( ٨٣/٢)، وانظر الشاهد في اللسان: « طوى ».

<sup>(</sup>٣) ينظر الديوان ( ٦١ ) بشرح مهدي محمد ناصر. (٤) ينظر الشاهد رقم ( ٨٠ ) من هذا البحث.

<sup>(</sup>٥) الصحاح مادة: « سرر ».

<sup>(</sup>٦) النهاية في غريب الحديث والأثر ( ٣٥٩/٢ )، وقال ابن الأثير: « الأسارير: الخطوط التي تجمع في الجبهة وتتكسر، واحدها سرو، وجمعها أسارير ».

<sup>(</sup>٧) هذا آخر كلام الجوهري في الصحاح مادة: « سرر ».

<sup>(</sup>٨) لم نجد هذا التفسير في شرح الأعلم للقصيدة ( أشعار الشعراء الستة الجاهليين ).

## الإعراب:

قوله: « لها كبد »: جملة من المبتدأ والخبر، و « ملساء »: صفة لكبد، وقوله: « ذات أسرة »: كلام إضافي مرفوع على أنه صفة بعد صفة أخرى، قوله: « وكشحان » عطف على قوله: « كبد » أي: لها كشحان، قوله: « لم ينقض »: فعل، وفاعله الحبل، وقوله: « طواءهما »: كلام إضافي مفعول، والجملة صفة لكشحان.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « طواءهما » حيث مد الطواء، والمعروف فيه القصر، وإنما مد للضرورة، ويقال: المد فيه لغة، فإذا كان المد لغة لا يكون فيه استشهاد فافهم.

الشاهد الرابع والتسعون بعد المائة والألف (٢٠١)

اللهُ اللهُ

أقول: قائله هو الأقيشر، واسمه المغيرة بن عبد اللَّه، وقبله (٣):

١ - تقول يا شيخ ألا تشتحي مِنْ شُرْبِكَ الخمرَ عَلَى المكبِرِ

٢ - فـقــلـــُ.....الـــــخ

وبعده:

٣- رُحْتِ وفِي رِجْلَيكِ مَا فِيهِمَا وقَدْ بَدَا هَـنـكِ مِـنَ اللِّـزَرِ وهي من السريع، وفيه الطي والكف،

وأصل ذلك أنه سكر فبدت عورته فضحكت منه امرأة فقال: تقول يا شيخ إلى آخره.

١ - قوله: « على المكبر » بفتح الميم، وهو مصدر ميمي بمعنى الكبر.

٢ - قوله: « لو باكرت » يعني: لو بادرت وأسرعت، قوله: « مشمولة » أراد بها الخمر إذا
 كانت باردة الطعم، ومنه: غدير مشمول إذا ضربه ريح الشمال حتى يبرد، والنار مشمولة إذا

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ١٩/٥ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من السريع وقد نسب في مراجعه للأقيشر الأسدي، وانظره في تذكرة النحاة ( ٤٤٨ )، والحماسة البصرية ( ٣٦٨/٢ )، والهمع ( ١٥٦/٢ )، والدرر ( ٢٢١/٦ )، والتصريح ( ٢٩٣/٢ )، وشرح الأشموني ( ١٠٩/٤ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٤٣٦ ).

<sup>(</sup>٣) انظر الأبيات الثلاثة في الحماسة البصرية للبصري ( ٣٦٨/٢ )، عالم الكتب ( بيروت ).

هبت عليها ريح الشمال، قوله: « صفرا » ويروى: صهبا.

٣ – قوله: « هنك » أي: فرجك.

#### الإعراب:

قوله: « فقلت »: عطف على قوله: « تقول » في البيت السابق، وهي جملة من الفعل والفاعل، [ قوله ] (١): « لو باكرت » لو للشرط، وباكرت: جملة من الفعل والفاعل المستتر فيه، قوله: « مشمولة »: مفعوله، وقوله: « صفرا »: صفة لمشمولة، وقوله: « كلون » الكاف للتشبيه، [ قوله ] (٢): « الأشقر »: صفة للفرس، وجواب « لو » هو قوله: « رحت وفي رجليك ». الاستشهاد فيه:

في قوله: « صفرا » حيث قصرها وهي ممدودة <sup>٣)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٢) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٣) قال الأشموني: « منع الفراّء قَصر ما له قياس يوجب مده نحو فعلاء أفعل؛ فقول المصنف: وقصر ذي المد اضطرارًا مجمع عليه يعني في الجملة، ويرد مذهب الفراء قوله ( البيت ) ». ينظر شرح الأشموني ( ١٠٩/٤ ).

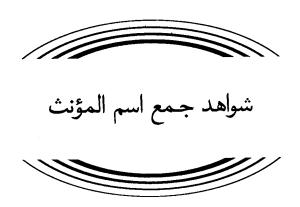

## الشاهد الخامس والتسعون بعد المائة والألف (٢٠١)

۱۱۹۰ فَتَسْتَرِيحُ النَّفْسُ مِنْ زَفْرَاتِهَا فَتَسْتَرِيحُ النَّفْسُ مِنْ زَفْرَاتِهَا

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد إعراب الفعل.

#### الاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « زفراتها » حيث سكن الفاء فيها لإقامة الوزن، والقياس تحريكها (٣). الشاهد السادس والتسعون بعد المائة والألف (٤٠٠٠)

أقول: قائله هو شاعر هذلي، وهو من الطويل.

(١) ابن الناظم ( ٣٠١، ٣٠٢ )، وتوضيح المقاصد ( ٣١/٥ ).

(٢) البيت من بحر الرجز، وهو لقائل مجهول، وهو ثالث ثلاثة أبيات هي:

عَلَّ صُروفَ الدُّهُ مِن لَمُ اتِهَا لَا تُدِلْنَنَا اللَّمُةِ مِن لَمُ اتِهَا

فَقَسْتَرِيحَ النَّفَسُ مِنْ زَفْرَاتِها

وانظره في اللامات للزجاجي ( ١٣٥ )، والإنصاف في مسائل الحلاف للأنباري ( ٢٢٠ )، والحزانة ( ٤٤١/٢ )، والخصائص ( ٣١٧/١ )، والأشموني ( ٣١٢/٣ )، وقد سبق الاستشهاد به في الشاهد رقم ( ١٠٧٩ ) من هذا

(٣) ينظر الضرائر ( ٨٤ - ٨٧ )، والفيصل في ألوان الجموع ( ٢٢ ).

- (٤) ابن الناظم ( ٣٠٢ )، وتوضيح المقاصد ( ٣٢/٥ )، وأوضح المسالك ( ٢٩٣/٤ ).
- (٥) البيت من بحر الطويل، لقائل من هذيل لكنه غير معين، ولا يوجد في ديوان الهذليين، قال صاحب الخزانة (١٠٤/٨):
- « والبيت مع كثرة وجوده في كتب النحو والصرف لم أطلع على قائله »، وانظر الشاهد في ابن يعيش ( ٥/٠٣)، وأسرار =

قوله: « أخو بيضات » أي: صاحب بيضات، وهي جمع بيضة الطير، قوله: « رائح » من راح إذا ذهب وسار بالليل، و « المتأوب »: اسم فاعل من قولهم: تأوب إذا جاء أول الليل، وأصله: من الأوب وهو الرجوع.

قوله: « رفيق بمسح المنكبين » أراد أنه عالم بتحريك المنكبين في السير، والمنكب مجتمع ما بين العضد والكتف، قوله: « سبوح » بفتح السين المهملة، معناه: حسن الجري، ويقال: اللّين اليدين في الجري، وفسره بعض شراح أبيات المفصل للزمخشري بأن السبوح هو المتصرف في معاشه، ثم قال: معناه: يذهب ويجيء ويتصرف في معاشه، وهذا التفسير غلط هاهنا، وقال فخر الدين الجارَبُرُدِي (١)، قال قائلهم: أي قائل هذيل في صفة النعامة:

أخسو بيضات..... إلى أخسو

وهذا أيضًا غلط لأن البيت في مدح جمله، شبهه بالظليم فيقول: جملي في سرعة سيره كالظليم الذي له بيضات يسير في الظلام ليلًا ونهارًا ليصل إليها، والظليم إذا كانت له بيضات يسرع في السير، فإذا كانت له بيضات يكون أسرع (٢). الإعراب:

قوله: ( أخو بيضات »: كلام إضافي مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هو أخو بيضات، وهو تشبيه بليغ، والتقدير: هو كأخي بيضات، قوله: ( رائح » بالرفع صفته، و ( متأوب »: صفة أخرى، و ( رفيق بمسح المنكبين »: صفة بعد صفة، و ( سبوح » – أيضًا – صفة أخرى.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بَيَضَات » حيث جاءت مفتوحة العين في جمع بيضة، وهو معتل العين، والقياس فيه تسكين العين، ولكنه جاء بالفتح على لغة هذيل، وهذيل بن مدركة يجرون المعتل مجرى الصحيح في الأسماء، وغيرهم يسكنونها؛ لأن تحريك الياء بعد فتحة موجب لإبدالها ألفًا،

<sup>=</sup> العربية ( ٣٥٥ )، والمحتسب ( ٥٨/١ )، والمنصف ( ٣٤٣/١ )، والخصائص ( ١٨٤/٣ )، واللسان: « بيض ، والهمع ( ٢٣/١ )، والتصريح ( ٢٢٩/٢ ).

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن الحسن الجارئيزدي الشيخ فخر الدين، صنف شرح الشافية وشرح الكشاف وغيرهما ( ت ٧٤٦هـ ) ينظر بغية الوعاة ( ٣٠٣/١ ).

 <sup>(</sup>٢) قال صاحب الحزانة ( ١٠٥/٨ ): و وقد خطًا العيني فخر الدين الجاربردي في قوله: البيت في صفة النعامة، بأن البيت في مدح جمله شبهه بالظليم. والتخطئة لا وجه لها، وكونه في وصف نعامة أو ظليم أمرٌ سهل مع أنه متوقف على ما قبل هذا البيت ٤.

وهذيل لم تلتفت إلى هذا لأنه تحريك عارض (١).

# الشاهد السابع والتسعون بعد المائة والألف (٢٠٢)

اللَّه يا ظَبَيَاتِ القَاعِ قُلْنَ لَنَا لَيْلَايَ مِنْكُنَّ أَمْ لَيْلَى مِنَ البَشَرِ البَشَرِ البَشَرِ

أقول: قائله هو عبد الله بن عمرو العرجي (٤)، وهو من قصيدة من البسيط، وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد اسم الإشارة (٥).

قوله: « بالله » بالباء الموحدة التي هي للقسم [ ويروى: بالتاء المثناة من فوق، وهي – أيضًا – للقسم، و « القاع »: المستوي من الأرض، والجمع أقواع ] (٢)، وأقوع وقيعان؛ أصله: قوعان قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها، والقيعة مثل القاع.

### الإعراب:

قوله: « بالله »: جار ومجرور يتعلق بمحذوف تقديره: أنشدكن بالله يا ظبيات القاع، وهو كلام إضافي منصوب على النداء، قوله: « قلن »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه؛ أعني: أنتن (٧)، و « لنا » يتعلق بها، قوله: « ليلاي »: كلام إضافي مرفوع بالابتداء، وخبره قوله: « منكن » قوله: « أم ليلى »: عطف على الجملة التي قبلها، والتقدير: أم هي ليلى (٨)، قوله: « من البشر »: جار ومجرور وقعت صفة لليلى.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يا ظبيات » حيث حرك الياء فيها؛ وذلك لأن الجمع [ بالألف والتاء ] (٩) إذا كان

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الشافية للرضي ( ١١٢/٢، ١١٣ )، والمنصف ( ٣٤٣/١ ).

<sup>(</sup>٢) أوضح المسالك ( ٢٩٠/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الربسيط، من مقطوعة في الغزل نسبت لأكثر من شاعر، وهي في ديوان مجنون ليلى ( ١٦٨ )، عبد الستار فراج، وفي ديوان العرجي ( ١٨٢ ) تحقيق: خضر الطائي، بغداد، وانظر عجز الشاهد في الشاهد رقم ( ٩٥ ) من شواهد هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٤) شاعر إسلامي ينسب إلى عثمان بن عفان ( ت ١٢٠هـ )، الأعلام ( ١٠٩/٤ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد رقم ( ٩٥ ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب): وهو مستكمل من نسخة الخزانة.

<sup>(</sup>٧) قوله: ﴿ أَنتَن ﴾ لا معنى له وإنما الفاعل هو نون النسوة.

<sup>(</sup>٨) قوله: « والتقدير أم هي ليلي » لا معنى له، وإنما جملة « ليلي من البشر » معطوفة على ما قبلها.

<sup>(</sup>٩) زيادة للإيضاح، ففي النسخة (ب): قِوله [ لأن الجمع الألف ].

من الثلاثي الساكن العين غير معتلها ولا مدغمها وكانت فاؤه مفتوحة لزم فتح عينه (١). الشاهد الثامن والتسعون بعد المائة والألف (٣٠٢)

# المُعْمُلُتُ زَفْرَاتِ الطُّحَى فَأَطَقْتُهَا وَمَا لِي بِزَفْرَاتِ العَشِيِّ يَدَانِ الْعَشِيِّ يَدَانِ

أقول: قائله هو أعرابي من بني عذرة، وهو من قصيدة طويلة من الطويل، وأولها هو قوله (<sup>1)</sup>: جَعَلْتُ لِعَرَّافِ الْيَمَامَةِ حُكْمَهُ وعَرَّافِ خَيْدٍ إِنْ هُمَا شَفَيَانِي

قوله: « زفرات الضحى »: جمع زفرة؛ من زفر يزفر إذا أخرَج نفَسَه بأنين، وهو من باب ضرب يضرب، وإنما أضاف الزفرات إلى وقتين أولهما: أول النهار، وآخرهما: آخر النهار؛ لأن من عادة المتيم أن يقوى الهيام فيه في هذين الوقتين [ ولهذا ينقطع عن الأكل لأن الأكل يكون غالبًا في هذين الوقتين ] (°).

قوله: « فأطقتها » من الإطاقة وهي القدرة، وأراد بقوله: « يدان » القوة لأن اليد يعبر بها عن القوة في كثير من المواضع، والتثنية للتأكيد ولإقامة القافية؛ لأنها نونية.

### الإعراب:

قوله: « وحملت » على صيغة المجهول، أراد: كلفت، وهي جملة من الفعل والمفعول النائب عن الفاعل، قوله: « زفرات الضحي »: كلام إضافي منصوب على المفعولية.

قوله: « فأطقتها »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول معطوفة على قوله: « حملت »، وقوله: « وما » بمعنى ليس، وقوله: « يدان » اسمها، وقوله: « لي » مقدمًا خبرها.

وقوله: « بزفرات العشي » يتعلق بمحذوف تقديره: وليس لي يدان مطيقتان بزفرات العشي، وإنما اعترف بإطاقة زفرات الضحى دون زفرات العشي؛ لأن وقت العشي أول وقت من الأوقات المستقبلة لليل التي يحصل فيها الهدوء والسكن واجتماع الأفكار والانقطاع عن

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الشافية للرضي ( ١١٢/٢، ١١٣ ). ﴿ ٢) أُوضِع المسالك ( ٢٩١/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طويلة قاربة المائة بيت، وهي لعروة بن حزام العذري في الغزل والهيام والشوق لصاحبته لبنى ( انظرها كاملة في كتاب النوادر لأبي علي القالي ( ١٥٧ – ١٦٢ )، ط. دار الكتب، وانظر بيت الشاهد في الخزانة ( ٣٨٠/٣ )، وشرح التصريح ( ٢٩٨/٢ )، والهمع ( ٢٤/١ )، والدرر ( ٨٦/١ )، وشرح الأشموني ( ١١٨/٣ ).

<sup>(</sup>٤) انظر القصيدة كاملة في النوادر لأبي علي القالي ( ١٥٧ – ١٦٢ )، والخزانة للبغدادي ( ٣٧٦/٣ – ٣٨١ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٠١٠ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

۲۰۳٤ = شواهد اسم جمع المؤنث

الناس؛ فيشتد حال المتيم في مثل هذا الوقت لذلك [ ولا يتحمل شيعًا من ذلك ] (١). الاستشهاد فيه:

في قوله: « زفرات » حيث سكنت الفاء فيها للضرورة، وهذه ضرورة حسنة؛ لأن العين قد تسكن لأجل الضرورة مع الإفراد والتذكير ففي الجمع أولى على ما يأتي الآن (٢). الشاهد التاسع والتسعون بعد المائة والألف (٢،١)

## يا عَمْرُو يَا ابنَ الأَكْرَمِينَ نسبًا

1199

أقول: هذا شطر من الرجز، وأراد بعمرو هو عمرو بن [ .... ] (°). المعنى ظاهر.

### الإعراب:

قوله: « يا عمرو » يا حرف نداء، و « عمرو »: منادى مفرد مبني على الضم، وقوله: « يا ابن الأكرمين »: جملة ندائية، وأراد به: الأكرم من جهة الأب والأكرم من جهة الأب، قوله: « نسبًا » نصب على التمييز.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « نسبًا » حيث سكنت السين للضرورة والحال أنه مفرد <sup>(١)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٢) ينظر الضرائر ( ٨٤ – ٨٧ ).

<sup>(</sup>٣) أوضع المسالك ( ٢٩٣/٤ ).

<sup>(</sup>٤) الرجز مجهول القائل وهو في التصريح ( ٢٩٨/٢ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١١٠٩ )، وتمامه: ( قد نحب المجد عليك نحبًا ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين بياض في (أ، ب): وفي نسخة الخزانة.

<sup>(</sup>٦) ينظر شرح التصريح ( ٢٩٨/٢ )، وإنما سكنت السين في ( نسبًا ) لسكون الحاء في ( نحبًا ) في البيت الذي بعده.

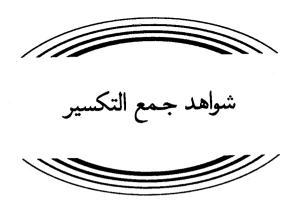

# الشاهد المتمم للمائتين بعد الألف(١٠١)

الشُبَّانِ مَائِلَةً إِلَى الشُّبَّانِ مَائِلَةً وَقَدْ أَرَاهُنَّ عَنِّي غَيْرَ صُدَّادِ

أقول: قائله هو القطامي من قصيدة من البسيط، وأولها هو قوله:

ولَا تُقْضَى بَوَادِي دينهَ الطَّادِي

١ - مَا اغْتَادَ حُبّ سُلَيْمَى حِينَ مُغْتَادِ وقبل بيت الشاهد:

٢ - مَا للكَوَاعِبِ وَدُّغنَ الحَيَاةَ كَمَا وَدُّعَثنِي واتَخَذْنَ البَيْتَ مِيقَادِي

قوله: « أبصارهن » الأبصار: جمع بصر وهو حاسة الرؤية، و « الشبان »: جمع شاب، و « الصداد » بضم الصاد المهملة وتشديد الدال؛ جمع صادة هاهنا على ما يجيء؛ من صد عنه إذا أعرض.

### الإعراب:

قوله: « أبصارهن »: كلام إضافي مبتدأ، و « ماثلة »: خبره، و « إلى الشبان » يتعلق به، قوله: « وقد أراهن »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وهو الضمير الراجع إلى النسوة، والواو للحال، وقوله: « غير صداد »: مفعول ثان لأراهن، قوله: « عني » يتعلق بصداد.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٣٠٥ )، وتوضيح المقاصد ( ٥٣/٥ )، وأوضح المسالك ( ٣٠٤/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، من قصيدة للقطامي طويلة بلغت ستين بيتًا، يمدح فيها زفر بن الحارث، وقد بدأها بالغزل، ديوان القطامي ( ٢٠٤ )، ط. الهيئة المصرية العامة، وانظر الشاهد في التصريح ( ٣٠٨/٢ )، والأشموني ( ١٣٣/٤ ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « صداد » فإنه جمع صادة وهو نادر؛ لأن فعالًا بضم الفاء وتشديد العين يجيء جمع فاعل؛ كصوّام جمع صائم، وقوام جمع قائم، ويمكن أن يكون: صداد جمع صاد للمذكر لا جمع صادة، ويكون الضمير في قوله: « أراهن » راجعًا للأبصار لا للنسوة؛ لأنه يقال: بصر صاد كما يقال: بصر حاد وأبصار حداد. فافهم (١).

# الشاهد الأول بعد المائتين والألف (٢٠٢)

# لكل دَهْرٍ قَدْ لَبِسْتُ أَثْوُبًا

أقول: قائله هو معروف بن عبد الرحمن الراجز، ويقال: قائله هو حميد بن ثور، وهو من قصيدة أولها هو قوله:

١- إنْ يُمِسِ هَذَا الدَّهْرُ بِي تَقَلَّبَا أَوْ يُعْقِبَ الدَّهْرُ لِدَهْرِ عَقَبَا
 ٢- وأُمسِ شَيخًا كالعَرِيشِ أَحدَبَا إِذَا مَشَيتُ أَتَشَكَّى الأَصْلُبَا
 ٣- تَصَوُّرَ العَوْدِ أَشْتَكَى أَنْ يُركَبَا فَقد أُناغِي الرَّشَأَ المُرَبَّبَا
 ٤- ذَا الرَّعَفَاتِ البَادِنَ الخُصَّبَا خُودًا صناكًا لاتمد العُقْبَا خُودًا صناكًا لاتمد العُقْبَا حُودًا صناكًا لاتمد العُقْبَا حُودًا صناكًا لاتمد العُقبَا هُوبًا كَهَرِّ نَشُوانِ قَضِيبَ السَّبسَبَا
 ٥- يَهْتَرُ مَثْنَاهَا إِذَا مَا اطَّطَرَبَا كَهَرِّ نَشُوانِ قَضِيبَ السَّبسَبَا
 ٢- لِكُلِّ دَهْرٍ قَدْ لَبسْتُ الْثُوبًا مِنْ رَيْطَةٍ وَاليَمنَةَ المُعْصَبا
 ٧- حتَّى اكْتَسَى الرأسُ قِنَاعًا أَشْيَبًا أَمْلَحَ لا لَذًا ولا محببا
 ٨- أَكْرَةَ جِلْبَابِ إِذَا تَجَلْبَبًا

۲ - قوله: « كالعريش » أراد به خيمة من خشب وثمام.

٣ - قوله: « العود » بفتح العين المهملة وفي آخره دال مهملة - أيضًا -، وهو المسن من الإبل، قوله: « أناغي » أي: أناجي، و « الرشأ » بالتحريك؛ ولد الظبي، و « المربب »: المربى بأحسن التربية.

<sup>(</sup>١) ينظر شرح الأشموني ( ١٣٣/٤ ). (٢) أوضح المسالك ( ٢٩٦/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرجز المشطور من أرجوزة في ديوان حميد بن ثور في حديث عن الشاعر وما يلاقيه في زمنه، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٨٨/٣ )، وشرح أبيات سيبويه ( ٣٩٠/٢ )، والمقتضب ( ٢٩/١ ، ٢٩/١ )، ( ١٩٩/٢ )، وسر الصناعة ( ٨٠٤ )، والمنصف ( ٢٨٤/١ )، ( ٤٧/٣ )، والممتع ( ٣٣٦ )، والتصريح ( ٣٠١/٢ )، وفي اللسان: « ثوب، وملح ».

٤ - قوله: « ذا الرعثات » أي: صاحب الرعثات، وهو جمع رعثة وهي القرط، و « الخود » بفتح الخاء المعجمة وفي آخره دال مهملة، وهي المرأة الناعمة الجسد، قوله: « ضناكًا » بفتح الضاد المعجمة وكسرها، وهي المرأة المكتنزة، و « العقب » بضمتين؛ العاقبة.

٥ - و « السبسب »: المفازة.

٦ - و « الرياط » بكسر الراء؛ الملاءة من قطعة واحدة، وفي رواية الصاغاني:
 مِنْ رَيْطَةٍ وَاليُمنَةَ المُعَصَّبَا

وذكر أبو عمرو الشيباني في كتاب الجيم:

لِكُلِّ عَصْرِ قَدْ لَبِسْتُ أَثْوُبًا ويطا وبُرْدًا عَصَبَ النَشَبَا (١)

و « العصب » بفتح العين وسكون الصاد المهملتين؛ ضرب من برود اليمن.

٧ - و « المنشب » بضم الميم وفتح النون وتشديد الشين المعجمة، يقال: برد منشب؛ أي:
 موشى على صورة النشاب؛ كما يقال: برد مسهم.

### الإعراب:

قوله: « لكل دهر » اللام تتعلق بقوله: « قد لبست »، ولفظة كل مضاف إلى دهر، وأراد به الزمان المؤبد، و « لبست »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « أثوبا »: مفعوله، وقوله: « ربطًا إلخ »: بدل منه.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أثوبًا » فإنه جمع ثوب وهو شاذ؛ لأن القياس فيه أثواب أو ثياب، قال الجوهري: الثوب واحد الأثواب والثياب، ويجمع في القلة على أثوب، وبعض العرب يقول: أثؤب، فيهمز لأن الضمة على الواو تستثقل والهمزة أقوى على احتمالها، وكذلك: دار وأدؤر وساق وأسؤق، وجميع ما جاء على هذا المثال، قال الراجز:

لِكُلُ دهــر....الـــي آخــره (۲)

<sup>(</sup>١) انظر الكتاب المذكور ( ٢٧٣/٣ ).

<sup>(</sup>٢) الصحاح مادة ( ثوب )، وينظر: شرح التصريح ( ٣٠١/٢ ).

# الشاهد الثاني بعد المائتين والألف (٢٠١)

## ١٢٠٢ كأنهم أشيئف بِيضٌ يمانيةً

عَضْبٌ مَضَارِبُهَا بَاقِ بِهَا الأثَرُ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط.

قوله: « بيض » بكسر الباء؛ جمع أبيض، قوله: « يمانية » نسبة إلى يمان، قوله: « عضب » بفتح العين وسكون الضاد المعجمة؛ من عضبه إذا قطعه، ومنه العضب وهو السيف القاطع.

قوله: « مضاربها »: جمع مضرب السيف وهو نحو شبر من طرفه، وكذلك مضربة السيف، قوله: « الأثر » بفتح الهمزة (<sup>٣)</sup>، والثاء المثلثة، وهو أثر الجُرْح يبقى بعد البُرْء، قال الجوهري: وفي الناس مَنْ يحمل هذا على الفِرنْدِ (<sup>٤)</sup>.

### الإعراب:

قوله: «كأنهم »كأن للتشبيه، والضمير المتصل بها اسمها، وقوله: «أسيف »: خبرها، وقوله: « بيض »: صفة لأسيف، وكذلك قوله: « يمانية »، قوله: « عضب مضاربها » – أيضًا – صفة، ومضاربها مرفوع بعضب، وكذا قوله: « باق بها الأثر » صفة أخرى، وقوله: « الأثر »: مرفوع باسم الفاعل وهو باق.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أسيف » فإنه جمع سيف وهو شاذ، والقياس: سيوف أو أسياف (°). الشاهد الثالث بعد المائتين والألف (۲٬۲۰)

المُنَا تَقُولُ لأَفْرَاخِ بِذِي مَرَخِ زُغْبُ الْحَوَاصِلِ لا ماءٌ ولا شَجَرٌ الْحَوَاصِلِ لا ماءٌ ولا شَجَرٌ

**أقول**: قائله هو الحطيئة، واسمه جرول.....

<sup>(</sup>١) أوضع المسالك ( ٢٩٧/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر البسيط، وهو مجهول القائل في مراجعه، وانظره في التصريح ( ٣٠١/٢ )، واللسان: « أثر، سيف »، وشرح الأشموني ( ١٢٣/٤ ).

<sup>(</sup>٣) في (أ): بضم الهمزة. (٤) الصحاح مادة: « أثر ».

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح التصريح ( ٣٠١/٢ ). (٦) أوضع المسالك ( ٢٩٩/٤ ).

<sup>(</sup>۷) البيت من بحر البسيط، أول أربعة أبيات ذكرها الشارح، قالها الحطيئة يخاطب بها عمر بن الخطاب ويرجوه إطلاق سراحه، وكان عمر قد حبسه لأنه هجا الزبرقان بن بلمر، وانظر الشاهد في المقتضب ( ١٩٦/٢ )، والخصائص ( ٩/٣٥٠ )، والرادة و ١٩٦/٢ )، والأغاني ( ١٥٦/٢ ).

ابن أوس الغطفاني، وبعده (١):

٢ - ألقيتَ كاسِبَهُمْ في قغر مُظْلِمَةِ

٣ - أنتَ الأمينُ الذي مِنْ بَعْدِ صَاحِبِهِ
 ٤ - لمْ يُؤْثِرُوكَ بِهَا إذ قَدَّمُوكَ لها
 وهي من البسيط.

فاغْفِرْ عليكَ سلامُ اللَّه يا عمرُ القت إلَيْكَ مقاليدَ التُهَى البَشَرُ لَكِنْ لأَنْفُسِهِمْ كَانَتْ بِهَا الخِيرُ

واقعد فإنكَ أَنْتَ الطاعمُ الكاسِي

قال: ما أراه قال لك بأسًا، فقال الزبرقان: سل ابن الفريعة، يعني: حسان بن ثابت ، فإن لم يكن هجاني فلا سبيل عليه، فأرسل إلى حسان فسأله: هل هجاه بقوله:

واقعد فإنكَ أَنْتَ الطَّاعِمُ الكاسِي

قال: قد هجاه وأقبح به فحبسه، فقال الحطيئة وهو محبوس هذه الأبيات، وكانت السجون آبارًا، فأول من بني السجن علي بن أبي طالب ﷺ (١، °).

قوله: « لأفراخ »: جمع فرخ، وأراد بها الأولاد، قوله: « بذي مرخ » بفتح الميم والراء وبالخاء المعجمة، وهو واد كثير الشجر قريب من فدك، وهو – أيضًا – واد باليمامة، قوله: « زغب الحواصل » بضم الزاي المعجمة وسكون الغين المعجمة؛ من الزغب وهي الشعيرات الصفر على ريش الفرخ، والفراخ زُغْب، ويروى: حمر الحواصل، وهو جمع حوصلة الطير.

٢ - قوله: « كاسبهم » أراد به نفسه لأنه هو الذي يكسب لأجل أولاده، قوله: « في قعر مظلمة » أي: بثر مظلمة، وقد قلنا إن السجون كانت آبارًا.

<sup>(</sup>۱) انظر المقطوعة في الديوان ( ۲۰۸ )، ط. الحلبي، تحقيق: نعمان طه، و ( ۱٦٤ )، ط. دار صادر، و ( ۱٥٣ ) شرح ابن السكيت ( شعراؤنا ).

<sup>(</sup>٢) هو الزبرقان بن بدر التميمي السعدي، لقب بذلك لحسن وجهه، صحابي ولاه رسول الله ﷺ حين مات قومه، وكان فصيحًا شاعرًا فيه جفاء الأعراب ( ت ٤٥هـ )، الأعلام ( ٤١/٣ ).

<sup>(</sup>٣) هو عجز بيت للحطيئة في ديوانه ( ١١٧ )، ط. دار الجيل شرح: يوسف عبيد، وصدره:

دع المكارم لا ترحمل لبغيتها (٤) في (أ): كرم الله وجهه.

<sup>(</sup>٥) ينظر شرح التصريح ( ٣٠٢/٢)، ومقدمة القصيدة في الديوان ( ١١٤)، ط. دار الجيل، وحاشية الصبان ( ٢٠٥٤).

٣ - قوله: « من بعد صاحبه » أراد بالصاحب أبا بكر ، قوله: « مقاليد النهى » بضم النون؛ جمع نهية وهي العقل.

٤ - قوله: « الخير » بكسر الخاء وفتح الياء آخر الحروف؛ جمع خيرة وهي الفاضلة من كل شيء.
 الإعراب:

قوله: « ماذا » مبتدأ، وخبره: « تقول » [ وهي ] (١) جملة من الفعل والفاعل، والخطاب فيه لعمر [ ﷺ ] (٢)، قوله: « لأفراخ » يتعلق بتقول، قوله: « بذي مرخ » في محل الجر صفة لأفراخ، والتقدير: لأفراخ كائنين بذي مرخ؛ أي: مقيمين هناك.

قوله: « زغب الحواصل »: كلام إضافي مجرور بالوصفية، قوله: « لا ماء » كلمة لا بمعنى ليس، وماء بالرفع اسمه، وخبره محذوف تقديره: لا ماء هناك، [ قوله: « ولا شجر » ] (٣) عطف عليه. الاستشهاد فيه:

في قوله: « لأفراخ » فإنه جمع فرخ وهو شاذ؛ لأن القياس فراخ وأفرخ، قال الجوهري: الفرخ ولد الطائر، والأنثى فرخة، وجمع القلة: أفْرخ، وأفراخ، والكثير: فِراخ (٤).

# الشاهد الرابع بعد المائتين والألف (١٠٥٠)

| <u>" ' ' ' رَا اللَّهُ الْحُوا خَيْرَهُمْ وَزَنْ لُكَ أَثْ قَبُ أَزْنَ الْاِهِ اللَّهِ الْمُ</u> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

أقول: أنشده الرياشي ولم يعزه إلى قائله، وهو من المتقارب <sup>(٧)</sup>.

و « الزند » بفتح الزاي وسكون النون، وهو العود الذي تقدح به النار وهو العود الأعلى، والزندة هي السفلى وهي الأنثى، فإذا اجتمعا قيل: الزندان، ولا يقال: الزندتان فافهم، قوله:

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين زيادة للإيضاح. (٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الصحاح مادة: « فرخ »، والتصريح ( ٣٠٢/٢، ٣٠٣ ).

<sup>(</sup>٥) أوضع المسالك ( ٣٠٠/٤ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر المتقارب، من قصيدة طويلة للأعشى من قصيدة يمدح بها سلامة ذا فائش، ومطلعها:

أجدك لم نغتمض ليلة فتر قدها مع رقادها

أجدك لم نغمتمض ليلة فتر قدها مع رقدها مه انظر ديوان الأعشى ( ٦٦/٢ )، والمقتضب ( ١٩٦/٢ )، والمقتضب ( ١٩٦/٢ )، والتصريح ( ٣٠٣/٢ )، وابن يعيش ( ١٦/٥ ).

<sup>(</sup>٧) البيت في (أ): من الوافر، والصواب أنه من المتقارب.

« أثقب »: أفعل من ثقب النجم إذا أضاء، قال تعالى: ﴿ النَّجْمُ النَّاقِبُ ﴾ [الطارق: ٣] أي: المضيء. الإعراب:

قوله: « وجدت » على صيغة المجهول؛ جملة من الفعل والمفعول النائب عن الفاعل، قوله: « إذا » للظرف، و « اصطلحوا »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى القوم، قوله: « خيرهم »: كلام إضافي مفعول ثان لوجدت، قوله: « وزندك »: كلام إضافي مبتدأ، وقوله: « أثقب أزنادها » خبره، وأراد بهذا الكلام الكناية عن سرعة مبادرته إلى الخير، والضمير يرجع إلى القوم الذين كان هذا الممدوح خيرهم.

فإن قلت: ما الواو في: وزندك؟

قلت: الظاهر أنه للحال.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أزنادها » فإنه جمع زند، وكان القياس فيه أن يجمع على: زناد؛ لأن فَعْلًا بالتسكين يجمع على: فعال بكسر الفاء، وقد جمع على أفعال تشبيهًا بِفَعَل بفتح العين؛ إذ ليس بين فعل بالفتح وفعْل بالتسكين إلا فتح العين، فيكون هذا من التداخل، وإليه أشار ابن جني (١)، ويقال: إنهم حملوا زندًا على عود فجمعوه على أزناد؛ كما جمعوا عودًا على أعواد (٢). الشاهد الخامس بعد المائتين والألف (٢٠٤)

# نَا الْجَفَنَاتُ الغُرُ يَلْمَعْنَ بالضحى وَأَسْيَافُنَا يَقْطُرْنَ مِنْ نَجْدَةٍ دَمَا الْجَفَنَاتُ الغُرُ يَلْمَعْنَ بالضحى

أقول: قائله هو حسان بن ثابت الأنصاري ﷺ، حكى ابن قتيبة أن حسانًا فاخر النابغة الذبياني في خبر مستفيض، وقال له النابغة: إنك شاعر لولا أن بيتك معيب من ثلاثة أوجه؛ لأنك قلت:

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه في مؤلفات ابن جني التي بين يدي: الخصائص، سر الصناعة، اللمع، المحتسب، المنصف، وقال المصرح بعد أن ذكر البيت ( ٣٠٣/٢ ): « فجمع زند على أزناد وقياسه أزند ».

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ١٢٥/٤) وفيه يقول بعد أن ذكر البيت: « فجمع: زند على أزناد ومذهب الجمهور أنه لا ينقاس، وعليه مشي في التسهيل ». وقال الفارسي: « وقد جمعوا فَعْلا في العدد القليل على أفعال وذلك قولهم... وزند وأزناد وفرخ وأفراخ وفرد وأفراد، وذلك قليل لا يقاس عليه ». التكملة ( ٣٩٩ ). (٣) توضيح المقاصد ( ٣٦/٥ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طويلة لحسان بن ثابت في الفخر، ديوان حسان ( ١٢٦)، تحقيق: د. سيد حنفي، و ( ٤٢٤ ) بشرح البرقوقي، وانظر الشاهد في الكتاب ( ٧٨/٣ )، والمقتضب ( ١٨٨/٢ )، والخصائص ( ٢٠٩/٢ )، ط. الهيئة المصرية، والمحتسب ( ١٨٧/١، ١٨٨ )، وابن يعيش ( ١٠/٥ )، وشرح الأشموني ( ١٢١/٤ ).

جفنات وأسياف ويقطرن، ولم تقل: جفان وسيوف ويجرين، وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك، وقلت: يلمعن بالضحى ولم تقل: يبرقن في الدجى، ولو قلت كان أبلغ في المدح لأن الضيف بالليل أكثر.

وقد زيد في هذا البيت نقد في أربعة مواضع أخر هي قوله: « الغر » ولم يقل البيض لأن الغرة يسيرة، و « يلمعن » ولم يقل يشرقن ونحو ذلك مما يقتضي بياض الشحوم، و « بالضحى » ولم يقل: وبالضحاء؛ لأنه أوسع وقتًا وقال: « دمًا » ولم يقل دماء.

وقال الأعلم: هذا كله تكلف وتعسف، وقد حكى أبو الفتح عن أبي علي أنه طعن في هذه الحكاية عن النابغة (١).

وقال ابن يسعون: نقد هذا البيت من جهة اللفظ ساقط لأن الجمع في: « الجفنات » نظير قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَكِ عَامِنُونَ ﴾ [سأ: ٣٧]، وأما « الغر » هاهنا ليس بجمع غرة كما تقدم، وإنما الغر البيض المشرفات من كثرة الشحوم وبياض اللحوم، وهي جمع غراء هاهنا، ويجوز أن يريد بالغر المشهورة المنصوبة للقرى.

وكذلك قوله: « يلمعن » هو المستعمل في هذا النحو الذي يدل على البياض؛ كما تقول: لمع السراب ولمع البرق، وكذلك: الضحى والضحياء في ذلك لأنهما بمعنى واحد عند جماعة من العلماء على أن الضحى أدل على تعجيلهم القرى.

وأما قوله: « يبوقن في الدجي » أبلغ في المدح فساقط – أيضًا – لأنه إنما أراد هنا أن طعامهم موصول وقراهم في كل وقت مبذول؛ لأنه قد وصف قبل هذا قراهم بالليل حيث قال:

وإِنَّا لَتَقْرِي الطَّيفَ إِنْ جاءَ طَارِقًا مِنَ الشَّحمِ مَا أَضْحَى صَحيحًا مُسَلِّمَا

ويروى: ما أمسى، وأما قوله: « يقطرن » فهو المستعمل في مثل هذا، يقال: سيفه يقطر دمًا ولم تجر العادة أن يقال: سيفه يسيل دمًا أو يجري دمًا مع أن يقطر أمدح لأنه يدل على مضاء السيف وسرعة خروجه عن الضربة حتى لا يكاد يعلق به دم.

والبيت المذكور من الطويل، وبعده (٢):

<sup>(</sup>۱) قال ابن جني في المحتسب ( ۱۸۷/۱ ): « وكان أبو علي ينكر الحكاية المروية عن النابغة، وقد عرض حسان شعره وأنه لما صار إلى قوله ( البيت ) قال له النابغة: لقد قللت جفائك وسيوفك، قال أبو علي: هذا خبر مجهول لا أصل له؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْفُرُفَاتِ ءَامِئُونَ ﴾ [ سبأ: ٣٧ ] ولا يجوز أن تكون الغرف كلها في الجنة من الثلاث إلى العشرة،وعذر ذلك عندي أنه قد كثر عنهم وقوع الواحد على معنى الجمع جنسًا... ». وينظر الكتاب ( ٢٧٨/٣ ). (٢) انظر ديوان حسان ( ١٣٠٠ )، ط. دار المعارف، تحقيق د. سيد حنفي و ( ٤٢٦ ) بشرح البرقوقي.

٢ - ولذنا بَنِي العَنْقَاءِ وابْنَيْ مُحَرَّقِ فَأَكْرِمْ بِنَا خالاً وأكرمْ بنا ابنمَا
 ٣ - متى ما تَزُرْنَا مِنْ مَعَدُّ بعُصْبَةِ وغسّان نمنغ حَوْضَنَا أَنْ يُهَدُّمَا
 ٤ - بكلٌ فَتَى عارِي الأَشَاجِعِ لاَحَهُ قِرَاعُ الكُمَاةِ يَرْشَحُ المسكَ والدَّمَا
 ٥ - أبَى فِعْلُنَا المعروفُ أَنْ ننطِقَ الحَنَا وقائلُنا بالعَرْفِ إلا تكلُّمَا

١ – قوله: « الجفنات »: جمع جفنة وهي القصعة، قوله: « الغر » بضم الغين المعجمة؛ جمع غراء وهي البيضاء، قوله: « من نجدة » أي: من شجاعة وشدة.

## الإعراب:

قوله: « لنا الجفنات » مبتدأ وخبر، و « الغو »: صفة الجفنات، قوله: « يلمعن »: جملة من الفعل والفاعل في محل النصب على الحال من الجفنات، قوله: « بالضحى » الباء فيه ظرفية، أي: في الضحى، قوله: « وأسيافنا »: كلام إضافي مبتدأ، وقوله: « يقطرن » خبره، قوله: « من نجدة »: كلمة من هاهنا للبيان والتبعيض، قوله: « دمًا »: واحد وضع موضع الجمع لأنه جنس، وقد يكون كلمة من هاهنا للبيان والتبعيض، قوله: « دمًا »: واحد وضع موضع الجمع لأنه جنس، وقد يكون مصدر دمى يدمي [ دمًا ] (١)، فوقع موقع العين وإن كان حدثًا فيكون حينئذ للكثرة.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: ( الجفنات ) حيث جمعت بالألف والتاء في القلة، وأما في التكثير فقد اطرد جمع مثل هذا البناء في الكثرة على: فعال كالجفان ونحو ذلك (٢)، وقال ابن أم قاسم: الاستشهاد في الجفنات وأسيافنا فإن المراد بهما التكثير (٣).

وقال الركني: القياس: الجفان والسيوف؛ لأنه مدح، واعْتِذَر بأن كل [ واحد ] (أ) منهما يستعمل موضع الآخر على سبيل الاستعارة، بأن جعلت جمع القلة كالكثرة مرادًا منهما وبالعكس ادعاء، سواء وجد صيغته الأصلية كقوله تعالى: ﴿ ثَلَاثَةَ قُرُورَةً ﴾ [ البقرة: ٢٢٨] موضع أقراء، أو لا كثلاثة رجال؛ إذ لم يوجد من لفظه جمع قلة، قال تعالى: ﴿ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَلَتِ ءَامِنُونَ ﴾ [ سأ: ٣٧] مع أن في الجنة غرفًا كثيرة (٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٢) ينظر شرح الأشموني وحاشية الصبان ( ١٢١/٤ ).

<sup>(</sup>٣) هو ما قاله سيبويه في قوله: « وقد يجمعون بالتاء وهم يريدون الكثير، وقال الشاعر وهو حسان بن ثابت ( البيت ) فلم يرد أدنى العدد ». الكتاب ( ٧٨/٣ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) ينظر التكملة للفارسي ( ٤١٤ ).

# الشاهد السادس بعد المائتين والألف(٢٠١)

<u>١٢٠٦</u> ..... وَأَنْكَرَقْنِي ذَوَاتُ الأَعْيُنِ النُّجُلِ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وصدره:

طَوَى الجَدِيدَانِ مَا قَدْ كُنْتُ أَنْشُرُهُ

وهو من البسيط.

و « الجديدان »: الليل والنهار، و « الأعين »: جمع عين، و « النجل » بضم النون؛ جمع نجلاء؛ من النجل وهو سعة شق العين، والرجل أنجل، والأنثى نجلاء، ومنه يقال: طعنة نجلاء؛ أي: واسعة.

### الإعراب:

قوله: «طوى »: فعل، و « الجديدان »: فاعله، قوله: « ما قد كنت أنشره » في محل النصب على المفعولية، وما موصولة، وقد كنت أنشره: صلتها، قوله: « وأنكرتني »: جملة من الفعل والمفعول، قوله: « ذوات الأعين »: كلام إضافي فاعله، و « النجل » بالجر صفته.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « النجل » فإنه بضم النون والجيم، وذلك للضرورة؛ لأن الأصل في مثل هذا الجمع سكون العين <sup>(٣)</sup>.

# الشاهد السابع بعد المائتين والألف (٤٠٥)

النَّا اللَّهُ اللَّهُ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من المتقارب.

<sup>(</sup>١) غير موجود في توضيح المقاصد، تحقيق: عبد الرحمن علي سليمان – يرحمه الله –.

<sup>(</sup>٢) عجز بيت من بحر الطويل، وقد ذكر الشارح صدره، مجهول القائل، وقيل: هو لأبي سعيد المخزومي، وانظره في الهمع ( ١٧٥/٢ )، وشرح الأشموني ( ١٢٨/٤ )، والدرر ( ٢٧٥/٦ ).

<sup>(</sup>٣) قال الأشموني في حديث عن وزن فُغل بضم الفاء وسكون العين: « يجوز في الشعر ضم عينه بثلاثة شروط: صحة عينه وصحة لامه وعدم التضعيف كقول: ( البيت ) وهو كثير ». شرح الأشموني ( ١٢٨/٤ ).

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ( ٤٦/٥ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر المتقارب من قصيدة لعبد الرحمن بن حسان قالها في وصف الخيل، ديوانه (٤٨)، تحقيق: سامي العاني، وانظره في المقتضب (١١٣/١)، والممتع (٤٦٧)، والمنصف (٣٣٨/١)، اللسان: «سوك »، وابن يعيش (٨٤/١٠).

قوله: « أغر » أي: أبيض، وقوله: « الثنايا »: جمع ثنية وهي الأسنان الأربعة التي تليها الرباعيات، وتلي الرباعيات الأنياب ثم تليها الضواحك ثم تليها الأضراس.

قوله: « أحم »: من الحمة وهي لون بين الدهمة والكمتة، و « اللثات »: جمع لثة وهي اللحمة المركبة فيها الأسنان، و « السوك »: جمع سواك، و « الإسجل » بكسر الهمزة وسكون السين وكسر الحاء المهملتين وفي آخره لام، وهو شجر يتخذ منه المساويك، قال المفضل: وتتخذ المساويك من الأراك والبشام والإسحل والضرو وهو شجر حبة الخضراء والعتم وهو الزيتون. الاعراب:

قوله: « أغر الثنايا »: كلام إضافي مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هي أغر الثنايا، وقوله: « أحم اللثات » – أيضًا – كلام إضافي خبر بعد خبر، قوله: « تحسنها »: جملة من الفعل والمفعول الراجع إلى الثنايا واللثات، ومعناه: تُجَمَّلُهَا وتزيد في صفائها، قوله: « سوك الإسحل »: كلام إضافي مرفوع لأنه فاعل للفعل المذكور.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « سوك الإسحل » حيث ضم الواو فيه للضرورة، والقياس تسكينها؛ كما يقال في جمع سوار: سُور، وفي خوان: خُون. فافهم (١).

# الشاهد الثامن بعد المائتين والألف (٢٠٢٠)

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من البسيط.

فقائل هذا يسلي شخصًا مصابًا بأهله نازحًا عن داره ووطنه الذين فقدهم وأصيب بهم، وقدم على قوم أحسنوا إليه غاية الإحسان حتى كأنه اجتمع بأهله في وطنه ولم يفقد أحدًا منهم.

<sup>(</sup>١) ينظر تصريف المازني والمنصف معًا ( ٣٣٨/١)، وقال ابن يعيش بعد أن ذكر البيت: « واستعمال الأصل الذي هو الضم هاهنا من ضرورات الشعر عند سيبويه، وهو عند أبي العباس جائز في غير الشعر.. ». ابن يعيش ( ٨٤/١٠)، والأشموني ( ١٣٠/٤).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ٧٢/٥ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط مجهول القائل، ولا مراجع له إلا المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٠٤٢ ).

### الإعراب:

قوله: ( أهلًا بأهل »: منصوب بفعل محذوف تقديره: أتيت أهلًا، والباء في قوله: ( بأهل » للمقابلة؛ كما في قولك: هذا بذاك، أي: أتيت أهلًا عوضًا عن أهلك، قوله: ( وبيتًا »: عطف على أهلًا، أي: وأتيت بيتًا مثل بيتكم؛ أي: عوضه، قوله: ( وبالأناسين »: عطف على قوله: ( بأهل »، والمعنى: وعوضت [ عوضه ] (١) بالأناسين.

وقوله: ( أبدال الأناسين ) يجوز بالجر على أنه صفة للأناسين الأول، وبالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي: هم أبدال الأناسين، والجر أظهر، و ( الأبدال ): جمع بدل، وأراد به العوض، وأراد بالأناسين [ الأول ] (٢) الأناسين الذين قدم عندهم وبالثاني الأناسين الذين فقدهم وأصيب بهم.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بالأناسين » فإنه جمع إنسان، وتبدل من النون الياء، فيقال: أناسي، وهذا إبدال غير لازم، وبه يرد على ابن عصفور؛ حيث ادعى بلزوم هذا البدل؛ إذ لو كان لازمًا لما جاء في الشعر هكذا (٣).

# الشاهد التاسع بعد المائتين والألف (١٠٠٠)

المُن عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّماء يَصُوبُ السَّماء يَصُوبُ السَّماء يَصُوبُ

أقول: قائله هو رجل من عبد القيس يمدح به النعمان بن المنذر، وقيل: قائله هو أبو وجزة

فياليتني من بعد ما طاف أهلها هلكت ولم أسمع بها صوت إيسان

وفي الجمع يقال: أياسين بالياء والنون، والأصل النون، والأصل عنده النون لأن إنسانًا وأناسي بالنون أكثر منه بالياء، أما النون الثانية وإبدالها عنده ياء فهو على اللزوم، فقالوا فيها في الجمع: أناسي. ينظر الممتع لابن عصفور ( ٣٧١/١، ٣٧٢)، وخالفه الرضي في النون الثانية فقال: « قوله: أناسيّ يجوز أن يكون جمع إنْسِيّ فلا تكون الياء بدلًا من النون، كذا قال المبرد، وأن يكون جمع إنسان والأصل أناسين وقد يستعمل – أيضًا – ». شرح الشافية للرضي ( ٢١٢، ٢١١) ).

<sup>(</sup>۲،۱) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) إبدال الياء من النون في كلمة إنسان على ضربين؛ الأول: هو إبدال من النون الأولى، والثاني: أن يكون من النون الثانية، أما النون الأولى فإبدال الياء منها فهو عند ابن عصفور على غير لزوم فقالوا في كلمة: إنسان: إيسان، واستشهد ابن عصفور على ذلك بقول عامر بن جؤين:

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ( ٧٣/٥ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، من مقطوعة لعلقمة بن عبدة الفحل، ديوانه ( ١١٨ )، تحقيق: لطفي الصقال، ودرية الخطيب، وقد نسب إلى غير علقمة كما ذكره الشارح، وانظره في الكتاب ( ٣٨٠/٤ )، والأصول ( ٣٣٩/٣ )، =

يمدح به عبد اللَّه بن الزبير ﷺ، ويقال: قائله هو علقمة بن عبدة، وقبله (١):

# ١ - تَعَالَيتَ أَنْ تُعزَى إِلَى الإنْسِ خُلَّةً وللإنْسِ مَنْ يَعزُوكَ فَهُوَ كَذُوبُ

وهما من الطويل.

قوله: «تعاليت » يعني: تعاظمت، «أن تعزى »أي: تنسب، قوله: «خلة »أي: خصلة، وهو نصب على التمييز، قوله: « للأك » بالهمزة؛ لأن الشاعر أخرجه على الأصل؛ لأن أصل ملك: ملأك، حذفت منه الهمزة للتخفيف، ولكن الهمزة كانت قبل اللام؛ لأنه من الألوكة وهي الرسالة (٢)، فأخرت بعد اللام ليكون طريقًا إلى حذفها؛ لأن الهمزة متى سكن ما قبلها جاز حذفها وإلقاء حركتها على ما قبلها (٣)، قوله: « يصوب » بمعنى: ينزل؛ كذا قاله الجوهري والأعلم واللخمي والواحدي وغيرهم (١) من صاب يصوب صوبًا، أصل صاب صوب قلبت الواو ألفًا، ويقال معناه: يقصد من صاب إذا قصد؛ لأن على التفسير الأول يلزم التكرار فافهم. الإعراب:

قوله: «ولست »: عطف على ما قبله من البيت المذكور، والتاء اسم ليس، وخبره محذوف تقديره: ولست معزوًا لإنسي، وحرف الجر يتعلق بالمحذوف، قوله: «ولكن » للاستدراك، وقوله: «للأك » يتعلق بمحذوف تقديره: ولكن أنت معزو لملأك، قوله: «تنزل »: جملة من الفعل والفاعل وقعت صفة لملأك، و «من جو السماء » يتعلق به، قوله: «يصوب »: جملة وقعت حالًا من ملأك.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لإنسي » فإن بعضهم احتج به على أن الياء في أناسيّ ليست بدلًا من النون كما ذكرنا في البيت السابق، وإنما الأناسي جمع إنسي، والأناسين بالنون جمع إنسان، والقول بهذا أحسن من الذهاب إلى أن الأناسي أصله: الأناسين، وأن الياء مبدلة من النون، وأن هذا البدل لازم أو غير لازم، وفيه نظر، وذلك لأنه لو كان الأناسي جمع إنسي لكان يجوز أن يقال في

<sup>=</sup> ومعاني القرآن للزجاج ( ١١٢/١ )، وابن الشجري ( ٢٠٣/٢ )، وشرح شافية ابن الحاجب ( ٣٤٦/٢ )، واللسان: « صوب، ألك، ولأك »، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٨٠ ).

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين ( ٢٢٢/١ )، والأزهية ( ٢٦٠ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر الأمالي الشجرية (٢٠٣/٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح شافية ابن الحاجب للرضي ( ٣٤٦/٢، ٣٤٧ )، والمنصف ( ١٠٢/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الصحاح مادة: « صوب ».

# جمع جني: جناني، وفي جمع تركي: تراكي. فافهم (١). الشاهد العاشر بعد المائتين والألف (٣٠٢)

# سوابيغُ بيضٌ لا يُخَرِّقُهَا النَّبْلُ

أقول: قائله هو زهير بن أبي سلمي، وصدره:

عليها أُسُودٌ ضَارِيَاتٌ لَبُوسُهُمْ

وهو من قصيدة طويلة من الطويل، وأولها هو قوله (٤):

١ - صَحَا القَلْبُ عَنْ سَلْمَى وقَدْ كَانَ لا يَسْلُو وأقفر من سَلْمَى التَّعَانِيقُ فالشقل
 ٢ - وقد كُنتُ مِنْ سَلْمَى سِنِينَ ثَمَانِيًا علَى صِيرِ أَمْرٍ ما يُمِرُ ومَا يَحْلُو إلى أَن قال:

و- إذا لَقِحَتْ حَرِبٌ عَوَانٌ مُضِرَّةٌ ضَرُوسٌ تُهِرُّ النَّاسَ أَنْيَابُهَا عُصْل

١ – قوله: « وأقفر » بتقديم القاف، أي: خلا التعانيق والثقل، وهما موضعان.

٢ - قوله: « على صير » أي: على طرف أمر ومنتهاه وما يصير إليه، يقال: أنا في حاجتي على صير، أي: على طرف منها وإشراف على قضائها، قوله: « ما يمر » بضم الياء؛ من الإمرار

<sup>(</sup>١) راجع التذييل والتكميل وتوضيح المقاصد ( ٧٣/٥)، وقال المصرح: « ويحفظ فعلي في إنسان وظربان فإنهم قالوا في جمعها: أناسي وظرابي، ولما كان أناسي يتبادر إلى الفهم أنه جمع إنسي حتى قال به بعضهم، أشار إلى جوابه بقوله: وأما أناسي فجمع إنسان لا جمع إنسي؛ لأن إنسيًا آخره ياء النسب، وتقدم أن ما ختم بياء النسب لا يجمع على فعالي، وأناسي أصله: أناسين، فأبدلوا النون ياء وأدغموا الياء المبدلة من ألف إنسان فيها، كما قالوا: ظربان وظرابي وأصله: ظرابين فأبدلوا النون ياء؛ بدليل أن العرب نطقت بذلك على الأصل فقالت أناسين وظرابين، وبهذا تبين أن إبدال النون ياء فيهما ليس بلازم كما توهم ابن عصفور، ولو كان أناسي جمع إنسي لقيل في جمع جني: جناني وفي جمع تركي: تراكي، قاله ابن مالك في شرح الكافية، زاد ابنه: وهذا لا يقول به أحد. انتهى ». ينظر التصريح بمضمون التوضيح ( ٢١/٥ ٣ )، وينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٨٦٩ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ٨٢/٥ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من لامية طويلة لزهير بن أبي سلمى، يمدح فيها سنان بن أبي حارثة المري، وهي في ديوانه ( ٢٧ )، تحقيق: فخر الدين قباوة، وانظر بيت الشاهد في الهمع ( ١٨٢/٢ )، والدرر ( ٢٨٠/٢ )، وشرح الأشموني ( ١٥٢/٤ )، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ٦٨١ ).

<sup>(</sup>٤) انظر شرح زهير بن أبي سلمي، صنعة الأعلم الشنتمري (٢٧)، تحقيق: فخر الدين قباوة (٨٤) نشر دار الكتب العلمية.

شواهد جمع التكسير \_\_\_\_\_\_\_\_ ٢٠٤٩

من المُرِّ نقيض الحلو.

٣ - قوله: « وكانوا قديمًا من مناياهم القتل » أراد أنهم أهل حرب فلا يموتون على فرشهم
 حتف أنوفهم.

٤ – قوله: «عليها» أي: على الخيل أسود، وهو جمع أسد، و « الضاريات »: جمع ضارية في الجرأة وشدة الحملة، و « اللبوس » ما يلبسه الإنسان، وهو فعول في معنى مفعول، وأراد به الدروع، و « السوابغ »: الكاملة، وأراد بالبيض أنها صقيلة لم تصدأ، و « النبل »: السهم.

٥ - قوله: « إذا لقحت » بالقاف والحاء المهملة؛ أي: إذا اشتدت وقويت، وجواب إذا قوله:

تَجدهم على ما خَلَّيتَهُمْ إِزاءَ مَا وإِنْ أَفسدَ المَالَ الجماعاتُ والأَزلُ

وضرب اللقاح مثلًا لكمالها وشدتها، قوله: « عوان » أراد بها الحرب التي ليست بأولى، وهي الحرب التي قوتل فيها مرة بعد مرة، « الضروس » بالفتح؛ العضوض السيئة الخلق، قوله: « تهر الناس » أي: تصيرهم يهرونها، و « العصل » بضم العين وسكون الصاد المهملتين، وأراد بها الكالحة المعوجة (١)، وضربها مثلًا لقوة الحرب وقدمها لأن ناب البعير إنما يعصل إذا أسن فاعلم ذلك.

## الإعراب:

قوله: «أسود » مبتدأ، و «عليها » مقدمًا خبره، و «ضاريات » صفة لأسود، قوله: «لبوسهم »: كلام إضافي مبتدأ، وخبره قوله: « سوابيغ »، وقوله: « بيض » صفة لسوابيغ والموصوف مع صفته صفة للبوس في الحقيقة، وقوله: « لا يخرقها النبل »: جملة من الفعل والمفعول وهو الضمير، والفاعل وهو قوله: « النبل »، وقعت صفة أخرى.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « سوابيغ » فإنه شاذ، والقياس فيه: سوابغ بدون الياء، فإن فاعلة يجمع على فواعل لا فواعيل ولكن زاد الياء فيه للضرورة (٢).

<sup>(</sup>١) المعنى: تخيفهم وتجعلهم يهرون منها؛ من هرّ الكلب: صوّت دون نباح من شدة البرد.

<sup>(</sup>٢) ينظر البناء السابع عشر من أبنية جموع الكثرة في التصريح وفيه يقول ( ٣١٢/٢ ): « ويطرد في ألفاظ سبعة ثانيها ألف زائدة أو واو غير ملحقة بخماسي، وذلك في فاعلة اسمًا كانت أو صفة كناصية وكاذبة وخاطئة، فناصية اسم وكاذبة وخاطئة صفة فيقال في جمعها: نواص وكواذب وخواطئ ».



## الشاهد الحادي عشر بعد المائتين والألف (١٠١)

المالة ال

أ**قول:** قد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد إن وأخواتها <sup>(٣)</sup>.

### والاستشهاد فيه هاهنا:

في قوله: « **ذيالك** » فإنه مصغر « ذلك » <sup>(4)</sup>.

الشاهد الثاني عشر بعد المائتين والألف (١٠٠٠)

ن المُنامِلُ الْأَنَامِلُ الْأَنَامِلُ الْأَنَامِلُ الْأَنَامِلُ

أقول: قائله هو لبيد بن ربيعة بن عامر العامري، وصدره:

وَكُلُّ أُنَاسٍ سوفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٧٩٣ ) ط. دار الجيل.

<sup>(</sup>۲) الأبيات من بحر الرجز المشطور، وهي في ملحق ديوان رؤبة ( ۱۸۸ ) وانظرها في شرح التصريح ( ۲۱۹/۱ )، والجنى الداني ( ٤١٣ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٢٣١ )، واللسان ( ذا )، واللمع ( ٣٠٤ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ٢٦٨ ).

<sup>(</sup>٤) هو شاهد على تصغير الأسماء المبهمة ( الإشارة ) فإذا صغرت شيقًا من هذه الأسماء لم تضم أوائلها كما تضم أوائل سائر الأسماء ولكن تترك على حركتها وتلحق أواخرها الألف. ينظر التكملة للفارسي ( ٥٠٥، ٥٠٦ ) وينظر شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٩٢٣ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد ( ٨٩/٥ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، من قصيدة طويلة للبيد يرثي فيها النعمان بن المنذر، انظر الديوان ( ١٣١)، دار صادر، وانظر الشاهد في شرح الشافية ( ١٩١/١ )، وشرح المفصل ( ١١٤/٥ )، والمغني ( ٤٨/١، ١٥٠ )، والحزانة ( ١٥٩/٦ ).

شواهد التصغير \_\_\_\_\_\_\_ ۲۰۵۱

وهو من قصيدة لامية ذكرناها في أول شواهد الكلام (١).

قوله: « دويهية » تصغير داهية، وهي الأمر العظيم، ودواهي الدهر: ما يصيب الناس من عظيم نوبه.

### الإعراب:

قوله: « وكل أناس »: كلام إضافي مبتدأ، وقوله: « سوف تدخل بينهم » خبره، وقوله: « دويهية »: فاعل تدخل، قوله: « تصفر منها الأنامل »: جملة من الفعل والفاعل في محل الرفع على أنها صفة لدويهية.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « دويهية » فإن الكوفيين احتجوا بها على أن التصغير قد يأتي للتعظيم، فإن دويهية [ تصغير ] (٢) داهية، والمراد بها الموت، والمعنى: دويهية عظيمة، وأجيب عن هذا بأن الداهية وإن كانت عظيمة في نفسها ولكنها سريعة الوصول؛ فبالنظر إلى هذا المعنى صغر الداهية إشارة إلى تقليل المدة وتحقيرها، وفيه نظر لا يخفى (٣).

# الشاهد الثالث عشر بعد المائتين والألف(أ،٥)

اللُّهُمْ أَنْ زَكًّا ما إِنْ عَدَا أَضْغَرُهُمْ أَنْ زَكًّا مَا إِنْ عَدَا أَضْغَرُهُمْ أَنْ زَكًّا

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج الراجز.

قوله: « رمكًا » بضم الراء المهملة وسكون الميم؛ جمع أرمك من الرمكة وهي لون كلون الرماد، وصف رؤبة بهذا صبيةً صغارًا قد اغبروا وتشعثوا لشدة الزمان وكلب الشتاء والبرد، قوله: « أن زكا » ويروى: قد زكا، ويقال: زك زكيكًا إذا دب، وقال ابن دريد: يقال: زك يزك

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم (١) من هذا البحث. (٢) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الشافية ( ١٩١/١ )، وقال الأشموني ( ١٥٧/٤ ): « وزاد الكوفيون معنى خامَّتَا وهو التعظيم كقول عمر بن الخطاب ﷺ في ابن مسعود: « كنيف ملئ علمًا » وقول بعض العرب: أنا مجذَيْلُهَا المحكك وعُذَيْقُهَا المرتجب، وقوله ( البيت )... ورد البصريون ذلك بالتأويل إلى تصغير التحقير ».

<sup>(</sup>٤) توضيح المقاصد ( ٩٦/٥ ).

<sup>(</sup>٥) بيتان من بحر الرجز المشطور، قالهما رؤبة من أرجوزة طويلة يعتذر فيها إلى مولاه ويلوم حساده، مطلعها: كيف إذا مولاك لم يتصلكا وقبطع الأرحام قبطها بتكا

وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٤٨٦/٣ )، والمقتضب ( ٢١٢/٢ )، واللسان: « غلم »، والمعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ( ١٢٢٠ ).

زكًا وزكيكًا، وقال أبو زيد: زكزك؛ أي: مشى متقارب الخطو، ومادته: زاي معجمة وكاف (١). الإعراب:

قوله: « صبية » منصوب بفعل مقدر تقديره: ترك صبية، وقوله: « على الدخان » حال، وقوله: « رمكًا »: صفة لصبية، قوله: « ما إن عدا » كلمة ما للنفي، وإن زائدة، وعدا بمعنى: جاوز.

قال الأعلم: وقع في الكتاب: « ما أن عدا أصغرهم » (٢)، [ والصواب: ما إن عدا أكبرهم أن يدب صغرًا وضعفًا، فكيف صغيرهم؟! قلت: هذا قول المبرد، فإنه قال الصواب: أن عدا أكبرهم، فإنك إذا قلت: أصغرهم ] (٣) ما إن عدا أن زكا؛ أي: قارب الخطو؛ فأكبرهم إذن يمشي، أو على حالة أخرى أحسن من حال الصغير، ولا فائدة لهذا الذم لأنه يريد أن يذمهم (٤).

قيل: هذا أوجه، ولكن الأحسن ما رواه سيبويه وإن ضعفه المبرد (°)؛ لأن هذا الشاعر إنما يريد أن يقول إن أصغرهم ما إن عدا أن زك، فكيف كبر من كبرت آفته وهمه؟ فكبيرهم أشد من صغيرهم، وصغيرهم ما عدا أن زك، وهذا أبلغ في المعنى.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « صُبيَّة » فإنها تصغير: صبية بكسر الصاد وسكون الباء الموحدة وفتح الياء آخر الحروف، وهذا الحروف، وهذا الحروف، وهذا التصغير هو القياس، وقد جاء [ شاذًا ] (٢) أُصَيْبِيّة، ورؤبة بن العجاج أخرجها على القياس (٨).

صبية عملى الدخمان رممكمًا مما إن عمدا أكسبرهمم أن زكسا يقال: زكا زكيكًا إذا درج ». المقتضب ( ٢١١/٢، ٢١٢ ).

<sup>(</sup>١) انظر نص ابن دريد ومعنى الكلمة في جمهرة اللغة ( ٩١/١ )، وفي اللسان مادة: « زكك » يقول: « أُبو زيد زَكْزَكَ زَكْزَكَة وزَوْزَى زَوْزَاةً ووزْوَزَ وَزْوَزَةً وزَاك يَزُوك زَيْكًا كله مشي متقارب الخطو مع حركة الجسد وزّكُ الفاختة فرخُها والزّكَ المهزول »، ولم نعثر عليه في نوادر أبي زيد.

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب ( ٤٨٦/٣ ). (٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٤) ينظر الكتاب ( ١٣٩/٢ )، ط. بولاق، وبهامشه شرح شواهد الأعلم.

<sup>(</sup>٥) قال المبرد: ( فإذا حقرت غِلمة فالأجود أن تردّه إلى بنائه فتقول: أُغَيْلِمة، وكذلك صِبْيَة، ولو قلت: صُبَيَّةَ وغُلَيْمَة على اللفظ كان جيدًا حسنًا كما قال:

<sup>(</sup>٧،٦) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٨) ينظر الكتاب ( ٤٨٦/٣ ) وفيه يقول: « ومن ذلك قولهم في صِبْيَة: أُصَيْبِيَة، وفي غِلمَة: أُغَيْلِمَة كأنهم حقروا: أغلمة وأصبِية، وذلك أن أفعلة يجمع على: فُعال وفَعيل، فلما حقروه جاءوا به على بناء قد يكون لفُعال وفَعيل، فإذا سميت به امرأة أو رجلًا حقرته على القياس، ومن العرب من يجريه على القياس فيقول: صُبْيَة وغُلَيْمة، قال الراجز ( البيت ) ».

### الشاهد الرابع عشر بعد المائتين والألف (٢٠١)

أقول: قائله هو عياض بن أم درة الطائي شاعر جاهلي (٢)، وقبله:

وكُنَّا إِذَا الدِّينُ الغُلُبَّى بَرَى لَنَا ﴿ إِذَا مَا حَلَلْنَاهُ مَصَابَ البَوَارِقِ

وهما من الطويل.

قوله: «وكنا إذا الدين» أراد به الطاعة، و « الغلبى » بضم الغين المعجمة واللام وتشديد الباء الموحدة [ مصدر بمعنى المغالبة، قوله: « برى لنا » بالباء الموحدة ] (<sup>1)</sup>، ومعناه: عرض لنا، و « الحمى » بكسر الحاء، هو الموضع الذي يحميه الإمام ولا يقربه أحد؛ من حمى المكان وأحماه، قوله: « لا يحل »: من الإحلال.

#### الإعراب:

قوله: «حمى »: خبر مبتدأ محذوف، أي: حمانا حمى، أو نحو ذلك مما يناسب المقام، قوله: « لا يُحَلُّ » على صيغة المجهول؛ جملة من الفعل والمفعول النائب عن الفاعل في موضع الرفع على أنها صفة لحمى، وقوله: « الدهر » نصب على الظرف، قوله: « ولا نسأل »: جملة معطوفة على ما قبلها، و « الأقوام »: مفعول لا نسأل.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « عقد المياثق » فإن القياس فيه: المواثق لأنه جمع ميثاق، والواجب في جمع التكسير رده إلى أصله؛ كما تقول في باب: أبواب، وفي ناب: أنياب، ورأيت في نوادر أبي زيد: « عقد المواثق » على الأصل، فعلى هذا لا استشهاد فيه (°).

<sup>(</sup>١) لم أعثر عليه في توضيح المقاصد.

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وقد ذكر الشارح قائله، وعرف به، وهو في الفخر، وانظر الشاهد في الخصائص ( ١٥٧/٣ )، وشرح الشافية ( ٢١٠/١ )، وشرح شواهدها ( ٩٥ )، ونوادر أبي زيد ( ٦٥ )، وابن يعيش ( ٢٢/٥ )، ويروى البيت هكذا:

حمَى لا يحل الدهر إلا بأمرنا ولا نسأل الأقوام عهد المياثق

 <sup>(</sup>٣) انظر البيت المذكور في مراجع الشاهد، ويروى بمعنى: انبرى، ومصاب بفتح الميم اسم مكان؛ من صابه المطر إذا مطر، والصواب: نزول المطر، والبوارق: جمع بارقة، وهي سحابة ذات برق.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) انظر النوادر في اللغة ( ٢٧٦ )، ط. دار الشروق، وشرح شواهد الشافية للرضي ( ٩٥، ٩٦ )، وفيه قال =

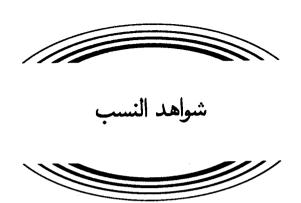

### الشاهد الخامس عشر بعد المائتين والألف (٢٠١)

أقول: قائله هو الفرزدق؛ قاله ثعلب، وقال غيره: هو لأعرابي، وقيل: قائله مجهول، وهو من قصيدة دالية من الطويل، وبعده (٣):

فَتَى مِثلُ نَصْلِ السَّيفِ شِيمَتُهُ المَجْدُ وَمَاء سَقَانَا مِنْ ركيته سَعْدُ شَرَابٌ إذَا مَا صُبٌ في صَحْنِهِ الوَردُ نَرَى بِالصُّحَى أَطْنَابَ مَنْ قَبْلَنَا بَعْدُ ٢ - أندانُ أم نَعْتَانِ أم يَنْبَرِي لَنَا
 ٣ - فمَا حَرَّمَ الرَّحْمَنُ تَمْرًا قَنيتهُ

٤ - إذا طُرِحًا في الدَّنِّ صَرَّحَ مِنهُمَا
 ٥ - نُبَاكِرُ حَدَّ الرَّاحِ حَتَّى كَأنشمَا

قوله: « **دراهم** » ویروی: دنانیر، ویروی: دوانیق .

قوله: «أندان » من الاستدانة، قوله « نعتان »: من اعتون القوم إذا أعان بعضهم بعضًا، قوله: « ينبري »: من قولهم: انبرى له؛ أي: اعترض، والركية: البئر التي لم تطو، قوله: « حد الراح » قال في العباب: حد الشراب: سورته وصلابته.

<sup>=</sup> البغدادي: ﴿ وَفِي عَهِدَ الْمَيْثَاقُ شَذُوذَانَ: عَلَمَ رَجُوعَ الْوَاوَ وَحَذَفَ البَّاءَ بَعْدَ المثلثة ﴾.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٣١٦ )، وتوضيح المقاصد ( ١٢٨/٥ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل نسب لابن مقبل، ذيل الديوان رقم ( ۱۹ )، تحقيق: د. عزة حسن، كمّا نسب لذي الرمة، ملحق ديوانه ( ۱۸٦۲ )، تحقيق: عبد القدوس، وانظره في الكتاب ( ٣٤١/٣ )، وأساس البلاغة : ( عين )، وابن يعيش ( ١٥١/٥ )، والمحتسب ( ١٣٤/١ )، ( ٢٣٦/٢ )، والتصريح ( ٣٢٩/٢ ).

<sup>(</sup>٣) انظر بعض هذه الأبيات في ديوان ابن مقبل، ذيل الديوان ( ١٩ )، وديوان ذي الرمة، ملحق الديوان ( ١٨٦٢ ).

#### الإعراب:

قوله: « وكيف » للتعجب هاهنا وإن كان فيه معنى الاستفهام، قوله: « لنا »: خبر مبتدأ محذوف تقديره: وكيف لنا التلذذ بالشراب، والباء تتعلق بذلك المقدر، قوله: « إن » للشرط، و « لم تكن لنا دراهم »: جملة وقعت فعل الشرط، والجواب محذوف دل عليه الكلام السابق، وقوله: « دراهم »: اسم لم تكن، وقوله: « لنا » مقدمًا خبره، وقوله: « عند الحانوي »: كلام إضافي نصب على الظرف، قوله: « ولا نقد » بالرفع عطف على قوله: « دراهم ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « الحانوي » فإنها نسبة إلى الحانية تقديرًا، وقلبت الياء فيه واوًا؛ كما يقال في النسبة إلى القاضي: قاضوي، والأصل فيه أن الياء إذا وقعت رابعة تحذف، وقد تقلب واوًا ويفتح ما قبلها كما في المثال المذكور.

قال النحاس: قال سيبويه [ والوجه: الحاني، وإنما صار الوجه ما قال سيبويه ] (١)؛ لأنه منسوب إلى الحانة، والحانة بيت الخمار، وإنما جاز أن يقال: حانوي لأنه بني واحده على فاعلة؛ من حنى يحنو إذا عطف (٢)، قال الشيخ أثير الدين: قياس كل منقوص زائد على ثلاثة أحرف حَذْف يائه، فإذا كان رباعيًّا نحو: قاض ومُغْزِ اسم رجل فإنه قيل: يجوز فيه الحذف، وهو القياس، واختير فيه وجه ثان وهو أن يقال: قاضوي ومغزوي، قال الشاعر:

فكيف لنا بالشُّرْبِ ..... إلــــخ

الشاهد السادس عشر بعد المائتين والألف (٢٠٠٠)

وليس بِذِي رُمْحِ فيطعنَنِي بهِ وليس بذِي سَيْفِ وليس بنبًال الله وليس بنبًال

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وهو من قصيدة طويلة من الطويل، ذكرناها

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>۲) قال سيبويه: « وقال الخليل من قال في: يثرب يثربي، وفي تغلب تغلبي ففتح مفيرًا ،فإنه إن غير مثل يرمي على ذا الحد قال: يرموي كأنه أضاف إلى يرمَى، ونظير ذلك قول الشاعر ( البيت ) والوجه: الحاني ». الكتاب ( ٣٤٠/٣، ٣٤١ )، وينظر شرحه للرماني ( ٨٧ ٨٠ ٨٠)، تحقيق د. رمضان الدميري ( صرف ).

<sup>(</sup>٣) ينظر ابن الناظم ( ٨٠٤)، ط. دار الجيل، وتوضيح المقاصد ( ١٥٢/٥)، وأوضح المسالك ومعه مصباح السالك ( ٣٤١/٤).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لامرئ القيس تعدل المعلقة في الجودة وكثرة الشواهد النحوية والبلاغية، وانظرها في الديوان ( ٢٧ )، ط. دار المعارف، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٣٨٣/٣ )، والمقتضب ( ١٦٢/٣ )، =

فیما مضی، أولها هو قوله <sup>(۱)</sup>:

أَلاَ عِمْ صَبَاحًا أَيُهَا الطَّلَلُ الْبَالِي وَهَلْ يَعِمَنْ مَنْ كَانَ فِي العُصُرِ الخَالِي إلى أن قال:

أيَقْتُلُنِي وَالْمَشْرَفِيُّ مُضَاجِعِي وليس بذي رمـــح......

وَمَسْنُونَةً زُرْقٌ كَأَنْيَابٍ أَغْوَالِ

أراد بقوله: « وليس بذي رمح » ليس بفارس، وقوله: « وليس بذي سيف » أي: بصاحب سيف؛ يعني: ليس بنافع لا فارسًا ولا راجلًا، قوله: « وليس بنبال » أي: ليس برامي النبل.

قال الرياشي: النبال هاهنا ليس بجيد؛ لأن النبال هو الذي يعمل النبل أو يبيعها، والذي يرمي بها هو النابل (٢)، وقال أبو حاتم: قد يجيء مثل هذا؛ كقولهم: سياف؛ أي: يضرب بالسيف، وزراق، أي: يزرق بالمزراق (٣).

#### الإعراب:

قوله <sup>(۱)</sup>: « وليس » الضمير المستتر فيه اسمه، وقوله: « بذي رمح » خبره، والباء فيه زائدة، قوله: « فيطعنني » بالنصب لأنه جواب النفي، وهو جملة من الفعل والفاعل والمفعول.

قوله: « به »: جار ومجرور في محل النصب على المفعولية، والباء فيه للاستعانة، قوله: « وليس بذي سيف »: عطف على قوله: « وليس بذي رمح »، وإعرابه كإعرابه، وكذلك قوله: « وليس بنبال ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « وليس بنبال » فإنه على وزن فعّال بالتشديد، بمعنى: صاحب نبل، فاستغنى بهذا الوزن عن ياء النسب، وبهذا يجاب عن قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [ نصلت: ٤٦ ]، فإن ظلام هاهنا بمعنى: ذي ظلم، وليست الصيغة للمبالغة هاهنا؛ إذ لا يلزم من نفي الظلام نفي

<sup>=</sup> وشرح المفصل ( ١٤/٦ )، وشرح الأشموني ( ٢٠٠/٤ ).

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم (٣٤).

<sup>(</sup>٢) قال الرماني: « فهذا بين في أنه يريد معنى: نابل؛ إلا أنه وضع نبّالًا موضع نابل – وما تقدم من الكلام يقتضيه – كأنه قال: ليس بذي سيف، وليس بذي نبل ». شرح كتاب سيبويه ( ٢٦١/١ )، تحقيق: الدميري ( صرف )، وينظر النسب في العربية ( ١٤٣ )، د. أمين سالم .

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح الشافية ( ٨٤/٢ ) وما بعدها. ﴿ ٤) سقط في ( ب ).

ثيراهد النسب \_\_\_\_\_\_ثراهد النسب \_\_\_\_\_

الظالم. فافهم (١).

## الشاهد السابع عشر بعد المائتين والألف (٣٠٢)

المنتُ بِلَيْلِيِّ ولكني نَهِرْ لا أُذْلِجُ الليلَ ولكن أبتكِرْ للشَّيْ لَسْتُ بِلَيْلِي ولكن أبتكِرْ

أقول: أنشده سيبويه ولم يعزه لأحد، وبعده (أ):

متى أرى الصبح فإني أنتشر ......

قوله: « لست بليلي » أي: لست بعامل في الليل، وفي رواية الجوهري:

إِنْ كُنتَ لَيْلِيًّا فَإِنِّي نَهِرْ .....

و « نهر » بفتح النون وكسر الهاء؛ أي: صاحب نهار، أي: عامل بالنهار.

قوله: « لا أدلج »: من أدلج القوم إذا ساروا من أول الليل، والاسم: الدَّلَج بالتحريك، والدَّلجة، والدَّلجة مثل: بُرْهة من الدهر، وبَرهة، فإن ساروا من آخر الليل يقال: ادّلجوا بتشديد الدال، قوله: « أبتكر »: من الابتكار وهو الأخذ بأول الأشياء.

#### الإعراب:

قوله: « بليليّ »: خبر ليس، واسمه الضمير المتصل به، و « لكني نهر »: جملة معطوفة على الجملة الأولى، قوله: « لا أدلج الليل »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وهي في الحقيقة

(٤) الصحاح مادة: « نهر »، وروايته:

متى أرى الصبخ فلا أنتظر ......

(٥) الصحاح مادة: ( نهر )، وفي اللسان مادة: « نهر »، ورجل نهر: صاحب نهار على النسب؛ كما قالوا: عمِل، وطعِم، وسَتِة، قال: ( لست بليلي ولكني نهر ) قال سيبويه: « قوله: بليلي يدل على أن نهِرًا على النسب حتى كأنه قال: نهاري، ورجل نهر، أي: صاحب نهار يغير فيه، قال الأزهري: وسمعت العرب تنشد:

إن تسك لسيليًا فمانسي نَهِو مستى أرى السعبح فلا أنستظر قال: ومعنى نهر، أي: صاحب نهار لست بصاحب ليل، وهذا الرجز أورده الجوهري: « إن كنت ليليًا فإني نهر، « قال ابن بري: البيت مغير، قال: وصوابه على ما أنشده سيبويه:

لست بليلي ولكني نهر الا أدلج الليل ولكن أبتكر ».

<sup>(</sup>١) قال ابن الحاجب: « وكثر مجيء: فعّال في الحيرَف كبتّات، وعوّاج، وثوّاب، وجمَّال ٥. الشافية بشرح الرضي ( ٨٤/٢ ).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۸۰۵)، وتوضيح المقاصد ( ۵/۵)، وأوضح المسالك ومعه مصباح السالك ( ۳٤۲/۶)، وشرح ابن عقيل ( ۱۹۸/۶).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرجز المشطور، وهو دون نسبة في الكتاب ( ٣٨٤/٣ )، والمقرب ( ٥/٢ )، والتصريح ( ٣٣٧/٢ ).

تكشف معنى الجملة الأولى؛ فتكون من الصفات الكاشفة، قوله: « ولكن أبتكر » أصله: ولكني أبتكر.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « نهر » فإنه استغنى بهذا الوزن عن ياء النسب؛ لأنه يستغنى عن ياء النسب بفَعِل بمعنى: صاحب؛ كما يقال: رجل طَعِم؛ أي: ذو طعام، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِطَلَّكِمِ لِلْكَبِيدِ ﴾ [ نصلت: ٤٦ ] أي: بذي ظلم (١).

### الشاهد الثامن عشر بعد المائتين والألف (٢٠٢)

أمَلٌ عليها بالبِلَى المَلَوانِ أَمَلٌ عليها بالبِلَى المَلَوَانِ أَمَلٌ عليها بالبِلَى المَلَوَانِ

أقول: قائله هو تميم بن مقبل (٤) شاعر مجيد فائق، ونسبه ابن هشام إلى خلف الأحمر (٥)، وهو غير صحيح، وبعده (٦):

٢ - أَلَا يَا دِيَارَ الْحَيِّ لَا هَجْرَ بَيْنَنَا وَلَكِنَّ رَوْعَـاتٌ مِــنَ الحدثـانِ

٣ - نَهَارٌ ولَيلٌ ذَائِبٌ مَلَوَاهُمَا عَلَى كُلُ حَالِ النَّاسِ مُخْتَلِفَانِ

وهي من الطويل، وعروضه محذوفة لكونه مصرعًا.

قوله: « بالسبعان » بفتح السين المهملة وضم الباء الموحدة، وهو اسم موضع، قوله « أملَّ » من أملت الكتاب، قال الجوهري: أمليت الكتاب أملي وأمللته أمله، جيدتان جاء بهما القرآن الكريم (٧)، و « البِلَى » بكسر الباء الموحدة؛ مصدر بلى الثوب إذا خلق، و « الملوان »: الليل والنهار.

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب ( ٢٨٤/٣ )، والتصريح بمضمون التوضيح ( ٣٣٧/٢ )، والأشموني ( ٢٠١/٤ ).

<sup>(</sup>٢) أوضع المسالك وبحاشيته مصباح السالك ( ٣٣١/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، مطلع قصيدة لمتمم بن مقبل، يورد فيها قصة النجاشي في الفخر، انظر ديوان ابن مقبل ( ٣٣٥)، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٢٥٩/٤)، وشرح أبيات سيبويه ( ٤٢٢/٢)، والتصريح ( ٣٠٩/٢)، ونسب لابن أحمر في شرح الأشموني بحاشية الصبان ( ٣٠٩/٤)، والحزانة ( ٣٠٢/٧).

<sup>(</sup>٤) هو تميم بن مقبل، من الشعراء المُحضرمين الذين عاشوا في الجاهلية والإسلام، وكان شاعرًا مطبوعًا، عمر طويلًا، ( ت ٣٧هـ ).

<sup>(</sup>٥) الذي في أوضح المسالك دون نسبة.

<sup>(</sup>٦) البيت لابن مقبل في ديوانه ( ٣٣٥ ) تحقيق: د. عزة حسين، دمشق ( ١٩٩٢م )، وانظر الحزانة ( ٣٠٤/٧ ). (٧) قال الله تعالى: ﴿ وَلَيُمْ لِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْغَقُّ ﴾ [البغرة: ٢٨٢]، وقال: ﴿ فَلَيْمَـلِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْمَكَـلِ ۚ ﴾ [البغرة: ٢٨٢]، وقال أيضًا: ﴿ فَهِيَ ثُمُلِنَ عَلَيْهِ بُكُـمَرَةً وَأَعِدِ لِلَّهِ ﴾ [البغرة: ٢٨٢]، وقال

#### الإعراب:

قوله: ( ألا » للتنبيه، وقوله: ( يا ديار الحي » يا: حرف نداء، وديار الحي: منادى مضاف منصوب، والنداء في الحقيقة لأهل الدار الذين رحلوا ومضوا، وقوله: ( بالسبعان » في محل النصب على الصفة؛ أي: الكائنة بالسبعان، قوله: ( أَمَلُ » فعل، وقوله: ( الملوان »: فاعله، و « عليها » في محل النصب مفعوله، وقوله: ( بالبلى » يتعلق بأمل، والجملة حالية بتقدير: قد. الاستشهاد فيه:

في قوله: « بالسبعان » فإنه في الأصل تثنية: سبع، والشاعر أجراه مجرى سلمان؛ إذ لو أجراه مجرى التثنية لقال: بالسبعين (١).

## الشاهد التاسع عشر بعد المائتين والألف (٣٠٢)

ولستُ بنحويً يلُوكُ لسانَهُ ولكنْ سَلِيقِيٌ أقولُ فأُغرِبُ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: « بنحوي » أي: منسوب إلى علم النحو، قوله: « يلوك »: من لاك يلوك، يقال: لكت الشيء في فمي إذا علكته، قوله: « سليقي »: نسبة إلى السليقة، وهي الطبيعة، يقال: فلان يتكلم بالسليقة؛ أي: بطبعه لا عن تعلم، فالسليقي من يتكلم بسليقته معربًا من غير تعلم.

#### الإعراب:

قوله: «ولست » التاء فيه اسم ليس، وقوله: «بنحوي » خبره، والباء زائدة للتأكيد، قوله: «يلوك »: جملة من الفعل والفاعل، و «لسانه »: مفعوله، والجملة في محل الجرعلى الوصفية. قوله: «ولكن سليقيّ » لكن للاستدراك، وسليقي: خبر مبتدأ محذوف، أي: ولكن أنا سليقي، قوله: «أقول »: جملة وقوله: «فأعرب »: جملة أخرى عطف عليها، والجملتان

كاشفتان معنى: «سليقى ».

<sup>(</sup>١) ذكر البيتَ الأشموني ضمن مسائل تبدل فيها الياء واؤا لانضمام ما قبلها، فقال: ﴿ والثالثة: أن تكون لام اسم . مختوم بالألف والنون؛ كأن تبنى من الرمي مثل سبعان اسم الموضع الذي يقول فيه ابن أحمر ( البيت ) ينظر ( ٣٠٩/٤ ) وينظر معه: الكتاب ( ٢٥٩/٤ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ١٣٥/٥ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، لقائل مجهول، وهو في الفخر بالكلام والفصاحة، وانظره في شرح التصريح ( ٣٣١/٢ )، وشرح شافية ابن الحاجب ( ٢٨/٢ ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « سليقي » فإن القياس فيه: سلَقِيّ بدون الياء، فإنه نسبة إلى: سليقة، وهي فعيلة، وفي النسبة إلى: فَعِيلة، وفُعَيْلة تحذف الياء والهاء؛ كما تقول في حنيفة: حَنَفِيّ، وفي مُجهَيْنة: مُجهَيّنة: مُجهَيّنة، ولكنه جاء على غير القياس (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال الرماني في شرح الكتاب: « الذي يجوز في النسب إلى: فَعيلة، وفُقيلة حذف الياء وتغييره إلى: فَعَلِيّ، وفُعَليّ؛ لأنك إذا حذف الياء بقيت العين مكسورة في زنة: فَيل، فصار مثل النمر، ولزمه ما لزم فعِل من الفتح على قياس مطرد.... والنسب إلى ربيعة: ربَعي، وإلى حنيفة: حَنَفِيّ... وإلى مجهيّنة: مجهّنيّ... فهذا القياس المطرد وما خرج عنه فهو شاذ ، ( ٧٣/١ ، ٧٤) ( صرف ).

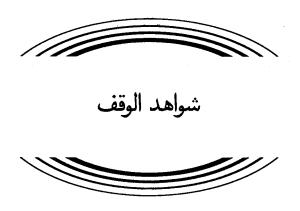

### الشاهد العشرون بعد المائتين والألف (٢٠١)

لقد تَركتْ قلبي بها هائِمًا دَنِفْ

اللَّهُ عَبُّذَا غُنْمٌ وحُسْنُ حديثِها ﴿ وَحُسْنُ حَدَيثِهَا

أقول: هو من الطويل.

قوله: « غنم » بضم الغين المعجمة وسكون النون، وهو اسم امرأة، و « الهائم »: من هام على وجهه يهيم هيمًا وهيمانًا من العشق، أو غيره، و « دنف » بفتح الدال وكسر النون؛ صفة مشبهة من الدنف بفتح النون وهو المرض الملازم .

#### الإعراب:

قوله: « ألا » للتنبيه، و « حبذا » كلمة مدح؛ فحبٌ فعل، وذا فاعله، و « غنم » هو المخصوص بالمدح، وقد اختلف في إعرابه، فقيل: حبذا مبتدأ، وغنم خبره، قلت: هذا لا يتمشى إلا على قول من يقول: إن الغالب على حبذا الاسمية (٣).

وقيل: « غنم » بدل من « ذا »؛ كأنه قال: حب غنم، وقيل: غنم خبر مبتدأ محذوف؛ كأنه قيل: لما قيل حبذا من المحبوب، فقيل: غنم، أي: هي غنم، وقيل: غنم مبتدأ، وحبذا مقدمًا خبره، وقد أغنى اسم الإشارة غناء الضمير فيمن جعله جملة، وفيمن جعله اسمًا مفردًا فلا إشكال.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٨٠٨ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو في الغزل والعشق، وهو لقائل مجهول، وانظره في شرح قطر الندى ( ٣٢٨ )، والمهمع ( ٢٠٥/٢ )، والدرر ( ٢٩٦/٦ )، والمعجم المفصل ( ٣٦٥ ) وروايته: « وحسن حديثها ».

<sup>(</sup>٣) هي مسألة خلاف بين البصريين والكوفيين ذكرها الأنباري مطولة في الإنصاف مسألة ( ١٤ )، وينظر معه شرح ألفية ابن معطِ ( ٩٦٧ ) للدكتور: على موسى الشوملي؛ نشر مكتبة الخريجي.

قوله: « وحسن حديثها »: كلام إضافي عطف على ما قبله، قوله: « لقد تركت »: جملة فعلية من الفعل والفاعل، وهو الضمير المستتر الراجع إلى غنم، وكل واحدة من اللام وقد للتأكيد، قوله: « قلبي »: كلام إضافي مفعول تركت، قوله: « بها » يتعلق بقوله: « هائمًا »، والباء للسببية، أي: هائمًا بسببها، و « هائمًا ودنفًا »: حالان من قلبي إما متداخلان، وإما مترادفان.

#### الشاهد فيه:

في قوله: « دنف » فإنه بسكون الفاء، والقياس فيه: دنفًا، ولكن ربيعة يقولون في الوقف: رأيت زيد، بالتسكين (١).

### الشاهد الحادي والعشرون بعد المائتين والألف (٣،٢)

المَارُبُ يومِ لي لا أُظَلُّهُ أَرْمِض مِن تحتُ وأُضْحَى من عَلُهُ الْمِنْ عِنْ وأُضْحَى من عَلُهُ

أقول: قائله هو أبو ثروان، وهو من الرجز المسدس.

قوله: « لا أظلُّله » على صيغة المجهول؛ من الظل، والمعنى: رب يوم لا أجعل في ظل فيه أصير كذا وكذا.

قوله: ( أرمض ) على صيغة المجهول؛ من رمضت قدمه إذا احترقت من شدة الرمضاء، وهي الأرض التي تقع عليها شدة حرارة الشمس، قوله: ( وأضحى ) على صيغة المجهول – أيضًا – من ضحيت الشمس ضحاء ممدودًا إذا برزت، وضحيت بالفتح ضحاء مثله، والمستقبل أضحى في اللغتين جميعًا.

#### الإعراب:

قوله: « يا رب يوم » كلمة: [ يا ] (٤) للمناداة، والمنادى محذوف تقديره: يا قوم رب يوم،

<sup>(</sup>١) قال الرضي : « ويجوز في كل متحرك إلا المنصوب المنون، فإن اللغة الفاشية فيه قلب التنوين ألفًا، وربيعة يجيزون إجراءه مجرى المرفوع والمجرور ». شرح الشافية ( ٢٧٢/٢ )، وينظر الوقف بين النحويين والقراء، د. عبد المعطي سالم ( ٦٨ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۸۱۲ )، وتوضيح المقاصد ( ۱۸۲/۰ ).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الرجز المشطور، وقد اختلف في قائلهما، فقيل: لأبي ثروان، وقيل: لأبي الهجنجل، وانظرهما في ابن يعيش ( ٨٧/٤ )، والمغني ( ١٥٤/١ )، وأمالي ثعلب ( ٤٩٨ )، والتصريح ( ٣٤٦/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٨٧/١ )، والدرر ( ٩٧/٣ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

شواهد الوقف \_\_\_\_\_\_\_\_ ۲۰۹۳

وإما للتنبيه؛ لأنها دخلت على ما لا يصلح للنداء، ويوم مجرور برب، وقوله: « لي » في محل الجر صفة ليوم.

قوله: « لا أظلله » أي: لا أظلل فيه، وهي جملة من الفعل والمفعول النائب عن الفاعل (١) في موضع النصب على الحال، قوله: « أرمض » فعل، والمضمر فيه مفعول ناب عن الفاعل، قوله: « من تحت » أصله: من تحتي بالإضافة إلى ياء المتكلم، فلما قطع عن الإضافة بني على الضم (٢).

قوله: « وأضحى » كذلك فعل، والضمير فيه ناب عن الفاعل، قوله: « من عله » بفتح العين وضم اللام وسكون الهاء.

قال أبو علي: الهاء في: « من عله » مشكلة؛ لأنها لا تخلو من أن تكون ضميرًا أو هاء سكت، فلو كانت هاء الضمير لوجب أن يقال: من علِه بالجر؛ لأن الظرف لا يبنى في حال إضافته، ولا تكون هاء السكت؛ لأن هاء السكت لا تدخل معها ولا يبنى بها حركة بناء تشبه حركة المعرب؛ ولذلك لا تدخل على الماضي لمضارعته المضارع، وحركة هذا الضرب من المبنيات تجري مجرى حركة المعرب (٣).

وأجاب ابن الحشاب فقال: الهاء بدل من الواو، والأصل: علو، فأبدلوا الواو هاء؛ كما أبدلوا الواو هاء؛ كما أبدلوا الواو هاء في: يا هناه، والأصل: يا هناو، ولأنه فعال من: هنوك، ومنه قولهم: عاملته مساناة ومسانهة؛ فالهاء في مسانهة بدل من الواو؛ لأن مساناة لامه واو؛ كقولهم: سنوات (٤).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لا أظلله »، والقياس فيه: لا أظلل فيه، فحذف الجار توسعًا؛ هذا ما ذكره ابن الناظم (٥)، وأما ابن هشام وابن أم قاسم فإنهما استشهدا بالشطر الأخير في قوله « من عله » فإن هاء السكت دخل فيه، والحال أن بناءه عارض.

<sup>(</sup>١) في الأصل (أ، ب): جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقد سبق في الشرح أن الفعل على صيغة المجهول.

<sup>(</sup>٢) ينظر ابن الناظم ( ٤٠١ ، ٤٠٢ ). (٣) ينظر شرح شواهد المغني ( ٤٤٨ ).

<sup>(</sup>٤) السابق نفسه ( ٤٤٩ ). (٥) ينظر شرح الأشموني ( ٢١٨/٤ ).

### الشاهد الثاني والعشرون بعد المائتين والألف (۲۰۱)

۱۲۲۲ إنك يا ابنَ جَعْفَرٍ نِعْمَ الفتى .....

أقول: قائله هو الشماخ، واسمه معقل بن ضرار، وبعده (٣):

٢ - ..... ونِعــمَ مَــأَوَى طارق إذَا أَتَــى

٣ - وَرُبُّ ضَيْفٍ طَرَقَ الحيُّ سُرَى صادفَ زادًا وحديثًا ما اشْتَهَى

٤ - إن الحديثَ طرفٌ مِن القِرى ثم اللَّحَافُ بَعْدَ ذَاكَ فِي الذَّرَى

وهو من مشطور الرجز، والقافية هنا تجمع بين المتراكب والمترادف والمتكاوس (؛).

قوله: « إنك يا ابن جعفر » يخاطب به عبد الله بن جعفر بن محمد الصادق ، قوله: « طرق الحي سرى » أي: ليلاً؛ لأن السَّرى لا يكون إلا ليلاً، قوله: « في الذرى » بفتح الذال المعجمة، وهو الكنف.

#### الإعراب:

قوله: « إنك » الكاف اسم إن، قوله: « نعم الفتى » خبره، وقوله: « يا ابن جعفر »: جملة ندائية معترضة، قوله: « سرى »: موضع ظرف، واسم الزمان محذوف معه، وهو كقولك: جئتك مقدم الحاج، أي: وقت قدوم الحاج.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « نعم الفتى » فإن الفتى قبل دخول الألف واللام عليه منون، وهو مقصور، والمنون المقصور والمنون المقصور عليه بالألف نحو: رأيت فتى، وفي هذه الألف ثلاثة مذاهب (°):

الأول: أنها بدل من التنوين في الأحوال الثلاثة، وهو مذهب أبي الحسن (٦)، والفراء والمازني.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٢٥٧/٥ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من الرجز المشطور، من مقطوعة عدتها ستة أبيات، للشماخ بن ضرار، في مدح عبد اللَّه بن جعفر الصادق، ديوانه ( ٤٦٤ )، ط. دار المعارف، وانظر الشاهد في شرح الأشموني ( ٢٠٥/٤ ).

<sup>(</sup>٣) ديوان الشماخ ( ٤٦٥ )، تحقيق: صلاح الدين الهادي، دار المعارف، بمصر، وانظرها أيضًا في شرح الحماسة للمرزوقي ( ١٧٠٠/٤ ).

<sup>(</sup>٤) المتكاوس: كل قافية وجد بين ساكنيها أربع متحركات ( متعلن )، والمتراكب: هو كل قافية وجد بين ساكنيها ثلاث متحركات ( مستعلن )، والمترادف: كل قافية التقى ساكناها.

<sup>(</sup>٥) راجع شرح الأشموني ( ٢٠٤/٤ ).

<sup>(</sup>٦) جاء في معاني القرآن للأخفش ( ٧٩/١ )، تحقيق: هدى قراعة: ﴿ فأما قوله: ﴿ فَأَصَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ﴾ [الأحراب: ٦٧]، =

|   | ٦.0 | المقف | اهد. | ش |
|---|-----|-------|------|---|
| • | • - |       |      | , |

والثاني: أنها الألف المنقلبة في الأحوال الثلاثة، وأن التنوين حذف، فلما حذف عادت الألف، وهو مذهب السيرافي وابن كيسان الألف، وهو مذهب الكوفيين، وروي عن أبي عمرو والكسائي، وإليه ذهب السيرافي وابن كيسان وابن مالك في الكافية، وقال في شرحها: ويقوي هذا المذهب ثبوت الرواية بإمالة الألف وقفًا والاعتداد بها رويًّا (١)، وقال ابن أم قاسم: مثال الاعتداد بها قول الراجز:

إِنَّكَ يَا ابْنَ جَعْفَرِ نِعْمَ الفَتَى الْفَتَى إِنَّكَ يَا ابْنَ جَعْفَرِ نِعْمَ الفَتَى إِنَّى الْفَتَى إِنَّا الْفَرَادِ الْفَرْدِ الْفَرَادِ الْفَرْدِ الْفَرْدِي الْفَرْدِ الْفَرْدِي الْفَرْدِ الْفَرْدِ الْفَرْدِ الْفَرْدِ الْفَرْدِي الْفَرْدِ الْفَرْدِي الْفَرْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدِ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدُ الْفُرْدِ الْفُرْدِ الْفُرْدُ الْفُرِدُ الْمُرْدُ الْفُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدِي الْمُرْدُ الْمُلْمُ لَالْمُرْدُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُونُ لِلْمُ لَلْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُ الْمُرْدُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُونُ الْمُعْرِدُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُونُ لِلْمُونُ الْمُعْرَادُ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُ الْمُرْدُونُ الْمُعْرِقِي الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِي

وَرُبُّ ضَيفٍ طَرَقَ الحَيِّ سُرَى .....

الثالث: اعتباره كالصحيح؛ فالألف في النصب بدل من التنوين، وفي الرفع والجر بدل من لام الكلمة، وهو مذهب سيبويه (7)، ومعظم النحاة، وإليه ذهب أبو علي الفارسي – رحمه الله تعالى (2).

### الشاهد الثالث والعشرون بعد المائتين والألف (١٠٠٠)

الا أَذُنْ فيما أَذْكَرْتَ ناسي المُمْارِينَ ناسي

أقول: قائله هو أحمد بن الحسين المتنبي، وتمامه:

..... ولا لَيُّنتَ قَلْبًا وَهُوَ قاسي

وبعده:

وَلَا شُغِلَ الْأَمِيرُ عَنِ الْمَعَالِي وَلَا عَنْ حَقٌ خَالِقِهِ بِكَاسِي وَكَانَ سيف الدولة القدح من يده، وكان سيف الدولة القدح من يده، وقال المتنبي البيتين المذكورين، وهما من الوافر. المعنى ظاهر.

(٢) انظر شرح الألفية للمرادي ( ١٥٧/٥ ).

(٤) شرح الشافية للرضى ( ٢٨٣/٢ ) وما بعدها.

<sup>=</sup> فثبتت فيه الألف لأنها رأس آية؛ لأن قومًا من العرب يجعلون أواخر القوافي إذا سكتوا على مثل حالها إذا وصلوها، وهم أهل الحجاز ».

<sup>(</sup>١) شرح الكافية الشافية لابن مالك ( ١٩٨٣ ).

<sup>(</sup>٣) الكتاب ( ١٨١/٤ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد (١٦١/٥).

<sup>(</sup>٦) البيتان من بحر الوافر، وهما للمتنبي، قالهما في المناسبة التي ذكرها الشارح، ولا ثالث لهما، وانظرهما في شرح ديوان المتنبي للعكبري ( ١٨٥/٢ )، مصطفى الحلبي ( ١٩٥٦م ).

۲۰۲۲ حسست شواهد الوقف

#### الإعراب:

قوله: ( ألا » للتنبيه، وقوله: ( أذن »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: ( فما أذكرت » الفاء لربط الجواب، و ( فما أذكرت »: جملة من الفعل والفاعل، وقد دخل عليها حرف النفي، وقوله: ( ناسى » مفعول: أذكرت.

#### والاستشهاد فيه:

في قوله: « ناسي » لأن القياس فيه: ناسيًا، وهذا للتمثيل، وإلا فالمتنبي لا يحتج به (۱). الشاهد الرابع والعشرون بعد المائتين والألف (۲٬۲)

رهطُ مَرْجومٍ ورهْطُ ابنِ المُعَلِ

أقول: قائله هو لبيد بن ربيعة العامري، وصدره:

وَقَبِيلٌ مِن لُكَيْزٍ حَاضِرٌ ......

وهو من الرمل.

قوله: « قبيل » أي: قبيلة، [ وقوله ] « من لكيز » بضم اللام وفتح الكاف وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره زاي معجمة، وهو: لكيز بن أقصى بن عبد القيس.

قوله: « حاضر » أي: شاهد، ويروى هكذا أيضًا، قوله: « رهط مرجوم » بالجيم، قال أبو عبيدة: سمي بذلك؛ لأنه فاخر رجلًا عند النعمان، فقال له النعمان: رجمك بالشرف، فسمي مرجومًا، واسمه فلان، وأما الذي ورد في شعر حالد بن معاوية بن سنان السعدي (٤):

دُومُوا بَنِي غُنْمِ ولَنْ تَدُومُوا لَـنَا ولا سَيِّـدُكُمْ مَـرْحُـومُ فإنما هو بالحاء المهملة على أنه قال: ما أدري صحته.

إن تمقىوى ربسنا خميس نفل وتمأذن الله ريشي والعمجل وانظريت الشاهد في الكتاب ( ١٨٨/٤)، وشرح شواهد الشافية ( ٢٠٧)، والممتع ( ٦٢٢)، والمحتسب ( ٣٤٢/١)، والمقرب ( ٢٩/٢)، والخصائص ( ٢٩٣/٢)، والدرر ( ٢٤٥/٦)، وديوانه ( ١٣٤)، بشرح الطوسي، سلسلة (شعراؤنا)، و ( ١٩٩) د. إحسان عباس.

<sup>(</sup>١) انظر الكلام الذي يستشهد به في حزانة الأدب ( ٦/١ )، ط. هارون.

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ١٦٤/٥ ).

 <sup>(</sup>٣) هو عجز بيت من بحر الرمل، ذكر الشارح صدره، وهو للبيد بن ربيعة العامري، من قصيدة في الحكم، والموعظة، ومطلعها:

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الرجز، وهو لخالد بن معاوية بن سنان السعدي؛ كما ذكره الشارح.

شواهد الوقف \_\_\_\_\_\_ ۲۷ • '

#### الإعراب:

قوله: « وقبيل » مبتدأ، و « من لكيز » صفته، أي: قبيل كائن من لكيز، و « حاضر » خبره، وقوله: « رهط ابن المعل »: عطف عليه. عليه.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ابن المعل » حيث حذف التشديد والألف فيه في الوقف؛ لأن أصله: المعلى، وهذا شاذ؛ لأن المقصور غير المنون إذا وقف عليه لم تحذف ألفه ولم يغير، وقد حذف الشاعر هنا للضرورة وهو شاذ (١).

### الشاهد الخامس والعشرون بعد المائتين والألف (٣٠٢)

الله عَدْ خَشِيتُ أَنْ أَرَى جَدَبًا مثلَ الحريق وافَقَ القصبًا مثلَ الحريق وافَقَ القصبًا

أقول: قائله هو رؤبة على ما ذكره في الكتاب، وليس بموجود في ديوانه، ونسبه أبو حاتم في كتاب الطير لأعرابي، وقال ابن يسعون: هذا لربيعة بن صبح فيما زعم الجرمي، وهو من قصيدة مرجزة، وأولها هو قوله (٤):

١ - لقد خشيتُ أَنْ أَرَى جَـدَبًا

١ - إنَّ اللَّبا فسوقَ المتسون دبًّا

٣- تَثْرُكُ مَا أَنْقَى الدُّبَّا سَبْسَبًا

ا - أَوْ كَالْحَرِيقِ وَافَقَ القَصَبًا

، - حَتَّى تَرَى البُوَيزلَ الأَززَبَّا

كَأَنَّهُ السَّيْلُ إِذَا اسْلَحَبَّا والنَّبِّ والحَلْفَاءَ فالْتَهَبَّا مِنْ عَدَم المَزْعَى قَدْ اقْرَعَبًا

في عَامِنَا ذَا بَعْدَمَا أَخْصَبًا

وَهَبَّتِ الرِّيخِ بِمُورِ هَبًّا

٦- تبًا لأَضحَابِ الشُّويُّ تَبًّا

له ولغيره، تحقيق: وليم بن الورد، بغداد.

<sup>(</sup>١) شرح الأشموني (٢٠٤/٤).

<sup>(</sup>۲) ابن الناظم ( ۸۱۳ )، وتوضيح المقاصد ( ۱٦٨/٥ )، وأوضح المسالك ( ٣٦٠/٤ ) وبهامشه مصباح السالك. (٣) البيتان من بحر الرجز المشطور، وقد نسبا إلى رؤبة وإلى غيره، ولكنهما في ديوان رؤبة ( ١٦٩ )، وانظرهما في شرح شافية ابن الحاجب ( ٣١٨/٢ )، والتصريح ( ٣٤/٢ )، والخزانة ( ١٣٨/٦ )، وابن يعيش ( ٩٤/٣ ). (٤) انظر الأبيات المذكورة في ديوان رؤبة بن العجاج، مجموع أشعار العرب ( ١٦٩ )، وهي فيه أبيات مفردة نسبت

١ - قوله: « جدبًا » بتشديد الباء، وهو نقيض الخصب، وقوله: « أخصبا » بتشديد الباء؛
 ماض من الخصب.

٢ - و « الدّبّا » بفتح [ الدال ] (١) والباء الموحدة، وهي صغار الجراد، وأراد به « المتون »: ظهور الأرض، قوله: « بمور » بضم الميم وسكون الواو وفي آخره راء، وهو الريح والغبار.

٣ - قوله: « سبسبًا » بسينين مهملتين بين بائين موحدتين، وهو القفر الذي لا شيء فيه،
 قوله: « اسلحبًا »: من اسلحباب النار، وهو انتشارها في القصب، أو الحلفاء، أو التبن.

وله: « البويزل »: مصغر بازل وهو من الإبل ما فطر نابه، و « الأرْزَبّ » بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح الزاي، ومعناه: الشديد، قوله: « اقرعبًا » معناه: تقبض من الهزال (٢).

قوله: « تبًا » أي: خسرانًا وهلاكًا لأصحاب الشويّ، أراد: أصحاب الشاء؛ لأنها أقل احتمالًا للشدة.

#### الإعراب:

قوله: « لقد » اللام للتأكيد، وقد للتحقيق، و « خشيت »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « أن أرى » في محل النصب على المفعولية، وأرى من رؤية البصر، فلهذا اقتصر به على مفعول واحد، وهو قوله: « جدبًا »، قوله: « مثل الحريق » هكذا هو في رواية [ لسيبويه.

وفي رواية أبي علي: «أو كالحريق» بالعطف على ما ذكرنا، وانتصاب مثل هذا على رواية ] (٣) سيبويه على أنه حال من ضمير السيل الذي في: اسلحب، أي: هذا الجراد في انتشاره وسرعة مرّه كالسيل إذا امتد وانتشر سريعًا مثل الحريق، أي: النار في القصب والتبن والحلفا.

ويجوز أن يكون انتصابه على أنه صفة لمصدر محذوف، أي: اسلحب اسلحبابًا مثلَ الحريق، أي: مثل اسلحباب الحريق في الأشياء المذكورة، قوله: « وافق القصبا »: جملة من الحريق. الفعل والفاعل والمفعول وقعت حالًا من الحريق.

#### الاستشهاد فيه:

في تضعيف الباء في: « جدبًا »، وكان القياس أن يقال: جدبًا، لكنه لما اضطر شددها، وللتضعيف في مثل هذا شروط:

<sup>(</sup>١) سقط في ( ب ). ( أ ): نقيض من الهزال.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

شواهد الوقف \_\_\_\_\_\_\_ ۲۰۲۹

الأول: ألا يكون في آخره همزة.

والثانى: ألا يكون معتلًا.

والثالث: أن يكون بعد متحرك.

والرابع: أن لا يكون منصوبًا منونًا.

فلذلك قيل: إن قوله: « جدبًا » ضرورة، وأما قوله: « القصبًا » فالقياس فيه أن يقال: القصب؛ لكنه اضطر فحرك في الوصل ما كان ساكنًا، وترك التضعيف على حاله في الوقف تشبيهًا للوصل بالوقف في حكم التضعيف. فافهم.

الشاهد السادس والعشرون بعد المائتين والألف (٢٠١)

## المراعد المراع

أقول: ذكره ابن عصفور (٣)، وغيره (٤)، ولم أر أحدًا عزاه إلى قائله، وتمامه: وكان مع الأطِبُّاءِ الأُساة

وبعده بيت آخر وهو:

وَإِنْ قِيلَ الْأُسَاةُ هُمُ الشُّفَاةُ

إذًا مَا أَذْهَبُوا وَجُدًا بِقَلْبِي وَهِما مِن الوافر.

قوله: « الأطباء »: جمع طبيب، و « الأساةُ » بضم الهمزة؛ جمع: آس، وهو الجراح، قال الجوهري: الآسي: الطبيب، والجمع: أساة مثل: رام ورماة (٥).

#### الإعراب:

قوله: « فلو أن » الفاء للعطف إن تقدمه شيء، ولو للشرط، و « أن » في محل الرفع على

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ١٧٣/ ).

<sup>(</sup>۲) البيت مع تمامه من بحر الوافر، ومع قدمه وكثرة الاستشهاد به لكنه غير منسوب لأحد، وانظره في مجالس ثعلب ( ۱۰۹ )، ومعاني القرآن للفراء ( ۸۹/۱ )، والإنصاف ( ۳۸۰ )، وابن يعيش ( ۷/۷ )، وأسرار العربية ( ۳۱۷ )، وخزانة الأدب ( ۲۲۹/۵ ).

<sup>(</sup>٣) ضرائر الشعر لابن عصفور ( ١١٩ – ١٢٧ ).

<sup>(</sup>٤) انظر معاني القرآن للفراء ( ٨٩/١ )، وتفسير الكشاف للزمخشري:، عند قوله تعالى: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [ المؤمنون: ١ ].

<sup>(</sup>٥) الصحاح للجوهري مادة: « أسا ».

الفاعلية؛ لأن التقدير: لو ثبت أن الأطباء، و « الأطبا »: اسم أن، وخبرها هو قوله: « كانُ » بضم النون، أصله: كانوا، وقوله: « حولي »: كلام إضافي ظرف، قوله: « وكان » عطف على قوله: « كانُ »، وقوله: « الأساة »: اسمه، و « مع الأطباء »: خبره، وقوله: « إذًا ما أذْهبُوا »:

جواب لو فافهم.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « كَانُ » بضم النون، فإن أصله: كانوا حولي، فحذفت الواو اكتفاء بضم النون. وفيها استشهاد آخر وهو أنه قصر الممدود وهو قوله: « الأطبا »، فإن أصله: الأطباء بالهمزة؟ لأنه جمع طبيب، وفعيل يجمع على أفعلاء كما بين في موضعه.

### الشاهد السابع والعشرون بعد المائتين والألف (٢٠١)

#### 

أقول: لم أقف على اسم راجزه.

قوله: « من يأتمر » أي: من يباشر الخير فيما قصده تحمد مساعيه، وهو جمع مسعى بمعنى السعى، و « الرشد » بفتحتين؛ التهدي إلى طريق الصواب .

#### الإعراب:

[ قوله ] (<sup>۳)</sup> ( من » شرطية، و « يأتمر »: جملة وقعت فعل الشرط، وقوله: « يحمد مساعيه »: جواب الشرط فلذلك جزم، وقوله: « للخير » يتعلق بقوله: « يأتمر »، و « ما » في: « فيما » موصولة، و « قصده » جملة صلتها.

[ قوله ] (<sup>؛)</sup>: « ويعلم » بالجزم – أيضًا – عطف على يحمد، وكلاهما مجهول، وقوله: « مساعيه، ورشده » كلامان إضافيان وقعا مفعولين نائبين عن الفاعل.

#### الاستشهاد فيه:

ستشهاد فيم: في قوله: « فيما قصدُهُ » بضم الدال؛ فإن قصده في الأصل بفتح الدال؛ لأنه فعل ماض من

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ١٧٣/٥ ).

<sup>(</sup>٢) البيتان من بحر الرجز المشطور، وهما لقائل مجهول، وهما في الحكم، وانظرهما في الهمع ( ٢٠٨/٢ )، والدرر ( ٣٠٤/٦ )، والمعجم المفصل ( ١١٤٦ ).

<sup>(</sup>٤،٣) سقط في (ب).

قصد يقصد قصدًا، ولكنه لما وقف عليه نقل حركة الهاء إلى الدال وهي متحركة، وقد أجيب عن هذا بأنه يحتمل أن يكون أصله: قصدوه بواو الجمع حملًا على معنى من، ثم حذف الواو اكتفاء بالكسرة؛ كما في قوله:

....كانُ حسولي

في البيت السابق (١).

### الشاهد الثامن والعشرون بعد المائتين والألف (٢٠٢)

اللهُ يقولُ الناعيانِ ألا مَهُ الا فَانْدُبَا أَهْلَ النَّدا والكَرَامَهُ اللَّهُ النَّدا والكَرَامَهُ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل، والبيت مصرع.

قوله: « الناعيان »: تثنية ناعٍ وهو الذي يأتي بخبر الميت، وأراد بـ « الندا » الفضل والعطاء.

### الإعراب:

قوله: « ألا » للتنبيه، قوله: « م » أصلها: ما، وهي في محل الرفع على الابتداء، واعلم أنه لا ضرورة في حذف الألف هاهنا؛ لأن بقاءها لا يضر الوزن على ما لا يخفى، ولا هي مجرورة بحرف الجرحتى تحذف.

وقوله: « يقول » فعل، و « الناعيان »: فاعله، والجملة في محل الرفع على الخبرية، وقوله: « ألا » أيضًا للتنبيه، وقوله: « فاندبا »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « أهل الندا »: كلام إضافي مفعوله، وقوله: « والكرامة »: عطف عليه.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ألا مه » فإن الألف فيه قد حذفت في « ما » الاستفهامية مع أنها غير مجرورة، وذلك لأجل الضرورة؛ لأنه أراد أن يصرع البيت، فلم يمكنه ذلك إلا بإدخال هاء السكت في آخرها.

وقد علم أنه إنما يجب حذف ألف « ما » الاستفهامية إذا جرت، وتبقى الفتحة دليلًا عليها؛ كما في قولك: فيمَ وإلامَ، ومنه قوله تعالى: ﴿ عَمَّ يَتَسَآةَلُونَ ﴾ [النبأ: ١] أصله: عن ما يتساءلون، فأدغمت

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد السابق ( ١٢٢٥ ). (٢) توضيح المقاصد ( ١٧٩/٥ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وهو مطلع قصيدة لكن القصيدة وصاحبها مجهولان، وانظره في شرح الأشموني (٢١٦/٤)، وهمع الهوامع (٢١٧/٢)، والدرر اللوامع (٣١٨/٦).

النون في الميم وحذفت الألف فصار: عمّ، وعلة حذف الألف: الفرق بين الاستفهام والخبر. فلهذا حذفت في نحو: ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَهُمْ ۚ ﴾ [النازعات: ٣٤]، ﴿ فَنَاظِرَةٌ لِيمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴾ [النط: ٣٥]، ﴿ فَنَاظِرَةٌ لِيمَ مَا لَكُ تَقْعُلُونَ ﴾ [السف: ٢]، وثبتت في: ﴿ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [البقرة: ٤]، ﴿ مَا مَنعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ عِنْكُمْ ﴾ [البقرة: ٤]، ﴿ مَا مَنعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [البقرة: ٤]، ﴿ مَا مَنعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [البقرة: ٤]، ﴿ مَا مَنعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [البقرة: ٤]، ﴿ مَا مَنعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ

فإن قيل: قد قرأ عكرمة، و عيسى (١): (عمَّا يتساءلون ).

قلت: هذا نادر (۲).

## الشاهد التاسع والعشرون بعد المائتين والألف (٢٠٠٠)

المُن عَلَى ما قامَ يَشْتِمُنِي لئيمٌ كَخِنْزيرٍ ثَمَّرُّغَ في رَمادِ كَخِنْزيرٍ ثَمَّرُّغَ في رَمادِ

أقول: قائله هو حسان بن ثابت الأنصاري ، يقوله لبني عائذ بن عمرو بن مخزوم، ونسبه بعضهم لجرير وهو غلط، وهو من قصيدة دالية، من الوافر، وأولها هو قوله (°):

وصُلحُ العائذِي إلى فسادِ بَعِيدًا مَا عَلِمْتَ مِنَ السَّدادِ مِنَ الهَفَوَاتِ أَوْ نُوكِ الفُؤَادِ ويَعْيَا بَعْدُ عَنْ سُبُلِ الرَّشَادِ ١- فإنْ تَصْلُحْ فإنكَ عائِذِيِّ
 ٢- وإنْ تَفْسُدْ فما أُلْفِيتَ إلَّا
 ٣- وتَلْقَاهُ على ما كان فِيهِ
 ٤- مُبِينَ الغَيِّ لا يَغْيَا عليهِ

علاما قام يشتمني لئيم كخنزير تمرغ في رماد

المحتسب ( ۳٤٧/٢ ).

(٣) توضيح المقاصد ( ١٨٠/٥ ).

<sup>(</sup>١) هو عيسى بن عمر أبو عمر الثقفي النحوي البصري معلم النحو ومؤلف الجامع والإكمال ( ت ١٤٩هـ )، ينظر طبقات القراء ( ٦١٣/١ ).

<sup>(</sup>٢) قال ابن جني: ﴿ وقرأ عكرمة وعيسى: ﴿ عَمَّ يَشَكَةُلُونَ ﴾، بإثبات الألف، وهذا أضعف اللغتين، أعني إثبات الألف في: ﴿ ما ﴾ الاستفهامية إذا دخل عليها حرف جر ﴾ ثم قال: وورد بيت عن قطرب لحسان يقول:

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر، من مقطوعة لحسان بن ثابت الأنصاري، عدتها تسعة أبيات، يهجو فيها عابد بن عمرو ابن مخزوم، انظرها في الديوان ( ٣٢٤ ) ط. دار المعارف، وانظر الشاهد في ابن يعيش ( ٩/٤ )، وشرح شواهد الشافية ( ٢٢٤ )، والمحتسب ( ٣٤٧/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٢٠٩ )، وتخليص الشواهد ( ٤٠٤ )، والأزهية ( ٨٦ )، والحزانة ( ٣٤٥/٢ )، والدرر ( ٣١٤/٢ )، والتصريح ( ٣٤٥/٢ ).

<sup>(</sup>٥) ديوان حسان بن ثابت ( ١٩٥)، بشرح البرقوقي، نشر دار الكتاب العربي، و ( ٣٢٤)، ط. دار المعارف، بتحقيق: سيد حنفي حسنين.

شواهد الوقف \_\_\_\_\_\_\_ ۲۰۷۳

#### ٥ - على ما قام...... السي آخسره

ويروى: « ففيم تقول يشتمني لئيم »، قوله: « كخنزير » تعريض بكفره، أو بقبح منظره، فلذلك خص الخنزير؛ لأنه مسيخ قبيح المنظر سمج الخلق أكّال للعذرات، قوله: « تمرغ في رماد »: تتميم لذمه لأنه يُدَلَّكُ خلْقَه بالشجر، ثم يأتي للطين والحمأة فيتلطخ بهما، وكلما تساقط منه عاد فيهما.

قال الجاحظ: والعين تكره الخنزير دون سائر المسوخ؛ لأن القرد وإن كان مسيخًا فهو مستملح، وأما الفيل فهو عجيب ظريف نبيل بهي، وإن كان سمجًا قبيحًا (١)، ويروى: « في دمان » موضع رماد.

قال أبو الحجاج: وقد غلط في هذا البيت قوم من منتحلي الأدب فروى بعضهم: في دمال، وبعضهم: في دمال، وبعضهم: في دمال،

قوله: « أو نوك الفؤاد » بضم النون وسكون الواو وفي آخره كاف، وهو الحمق.

#### الإعراب:

قوله: « على ما قام » كلمة « على » هاهنا للتعليل؛ يعني: لأجل أي شيء يشتمني لئيم؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ﴾ [ البقرة: ١٨٥ ] أي: لهداية اللَّه إياكم.

وكلمة: « ما » استفهامية؛ لأن المعنى: لأي شيء كما ذكرنا، وقال ابن جني: لفظة: « قام » هاهنا زائدة، والتقدير: على ما يشتمني لئيم، وقال ابن يسعون: وليس كذلك عندي؛ لأنها تقتضى النهوض بالشتم والتشمير له والجد فيه.

وقوله: « يشتمني »: جملة من الفعل والمفعول، وقوله: « لئيم » فاعله، قوله: « كخنزير » الكاف للتشبيه، وخنزير مجرور به، قوله: « تمرغ »: جملة من [ الفعل والفاعل ] (٢) في محل الجر؛ لأنها صفة لخنزير، وقوله: « في رماد » يتعلق بتمرغ.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « على ما قام » حيث أثبت ألف « ما » الاستفهامية المجرورة غير المركبة؛ لأجل الضرورة، ومن ذلك عد بعضهم قوله تعالى: ﴿ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي ﴾ [ يس: ٢٧ ].

<sup>(</sup>١) الحيوان للجاحظ (٣٩/٧)، هارون، بتصرف. (٢) السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

### الشاهد الثلاثون بعد المائتين والألف (٢٠١)

### <u>۱۲۳۰</u> يَا أَسَدِيًّا لِمْ أَكَلْتَهُ لِمَهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

[ أقول: لم أقف على اسم راجزه، قال أبو الفتح في شرح ديوان المتنبي: يقال: لمَ فعلت؟ ولم فعلت؟ قال الراجز:

### يا فَقْعَسِي لِمْ أكلته لِمَهُ لوخافك الله عليه حرمه

وذكر بعض الفضلاء أن الضمير المنصوب في قوله: « لم أكلته » يرجع إلى الكلب؛ يعني كلبًا أكله هذا الإنسان، فقال: لو خافك اللَّه، فأجاز على اللَّه – سبحانه الخوف – تعالى اللَّه عن ذلك –، وعلى هذا عادة الجهلاء من العرب مما يجوزون أن يوصف به اللَّه – تعالى – مما لا يجوز أن يوصف به؛ كما قال قائلهم (7):

### لا هُمَّ إِن كُنتَ الذي كَعَهْدِي ولمْ تُنغَيِّرْكَ الأُمورُ بعدي

فجعله – تعالى – مما يجوز عليه التغير وتعاقب الأمور – تعالى الله عن ذلك –، ومنهم من خرجه تخريجًا حسنًا يسلم هذا الشاعر من هذه الغلطة، وهو أنه يخاطب الفقعسي ثم عدل عن خطابه إلى خطاب الله تعالى على عادة لهم في ذلك مشهورة، فقال: لو خافك الله، وأراد: يا ألله، فحذف حرف النداء؛ كما في قوله تعالى: ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِيقُ ﴾ [يوسف: ٤٦] أي: يا يوسف.

والمعنى: لو خافك يا ألله على نفسه من أن تعاقبه على جرمه لحرم هذا المأكول الذي حرمته ولم يقربه، وضمير الهاء في: « عليه » يرجع إلى الفقعسي؛ كما يقال: أخاف فلانًا على نفسي، وضمير الهاء في « حرمه » يرجع إلى المأكول؛ فالضميران مختلفان وباختلافهما يتم المعنى الذي قصده، ووقع في كتاب ابن أم القاسم: يا أسديًا، والأسدي: المنسوب إلى بني أسد، والفقعسي: المنسوب إلى بنى فقعس.

وإعرابه ظاهر ] <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ١٨١/٥ ).

ر ) البيت من بحر الرجز نسب لسالم بن داره، وهو في اللسان: (روح)، والإنصاف ( ٢٢٩)، والأشموني ( ٢١٧/٤)، وينظر المعجم المفصل ( ١٢٥٧ )، وجاء بعده في اللسان: ( فما أكلت لحمه ولا دمه ).

<sup>(</sup>٣) البيت في لسان العرب مادة: ﴿ روح ﴾، وهو من جفاء العرب؛ كما قال ابن منظور، ونصه:

لا هم إن كنت الذي كعهدي ولم تغيرك السنون بعدي

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب)، وتممته من نسخة الخزانة.

Y . YO = شواهد الوقف =

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لم أكلته » حيث جاءت ميم « لَمَ » ساكنة، وأصلها: لما، « وما » استفهامية دخل عليها حرف الجر فحذفت الألف؛ لما مر في الأبيات السابقة، ثم سكنت الميم للضرورة.

الشاهد الحادي والثلاثون بعد المائتين والألف(١)

١٢٣١ أتوا ناري فقلت منون أنتم

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد الحكاية (۲).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « منون أنتم » حيث ألحق الواو والنون بها في الوصل، وهو شاذ، وقد مر الكلام فيه هناك بتحقيق، والله أعلم <sup>(٣)</sup>.

## الشاهد الثاني والثلاثون بعد المائتين والألف (نانه)

<u>١٢٢٢ ومهمه مُغْبَرَّة</u> أزجَاؤُهُ كَأَنَّ لَـوْنَ أَرْضِهِ سماؤُهُ

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج، وهو من الرجز المسدس.

قوله: « ومهمه » أي: مفازة، ويجمع على: مهامه، قوله: « مغبرة »: من اغبر الشيء إذا تلون بالغبرة، وهو لون شبيه بالغبار، قوله: « أرجاؤه » أي: أطرافه؛ جمع رجا بالقصر، قوله: « كأنَّ لَوْنَ أَرْضِهِ سماؤُهُ ».

وأراد: كأن لونَ سمائه من غبرتها لون أرضه، فعكس التشبيه للمبالغة، وهي الاعتبار اللطيف. الإعراب:

قوله: « ومهمه » أي: رب مهمه؛ يصف مفازة، قوله: « مغبرة » بالجر صفة مهمه، وإنما أنث الصفة وإن كان الموصوف مذكرًا باعتبار تأنيث فاعله، وذلك لأن أرجاءه فاعل لمغبرة.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ١٨٥/٥ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر الشاهد رقم (١١٨١). (٣) توضيح المقاصد ( ٣٤٥/٤ ).

<sup>(</sup>٤) أوضع المسالك ( ٣٤٢/٤ ).

<sup>(</sup>٥) البيتان من بحر الرجز المشطور، وهما من أرجوزة طويلة لرؤبة بن العجاج في وصف المفازة والسراب؛ إلا أن البيت الأول هكذا ( وبلد عامية أعماؤه )، ديوان رؤبة ( ٣ )، وانظر بيت الشاهد في سر الصناعة ( ٦٣٦ )، وابن يعيش ( ۱۱۸/۲ )، والمغني ( ٦٩٥ )، والإنصاف ( ٢٥٩ )، وأمالي ابن الشجري ( ٣٦٦/١ )، والخزانة ( ٤٥٨/٦ )، والتصريح ( ٣٣٩/٢ )، وشرح شواهد المغني ( ٩٧١ ).

۲۰۷۲ \_\_\_\_\_ شواهد الوقف

قوله: « كأن » من الحروف المشبهة بالفعل وضعت للتشبيه، وقوله: « لون أرضه »: كلام إضافي اسمه، قوله: « سماؤه » بالرفع خبره، وقد قلنا إنه من عكس التشبيه، والتقدير: كأن لون سمائه لون أرضه.

#### الاستشهاد فيه:

في ثبوت صلة الضمير في قوله: « أرجاؤه وسماؤه » وهي الواو التي تلفظ بعد الهاء، وذلك لأجل الضرورة في الوزن، وإلا فالأصل في الوقف على هاء الضمير إذا كانت مضمومة (١)، أو مكسورة أن تحذف صلتها؛ كما قد علم في موضعه.

الشاهد الثالث والثلاثون بعد المائتين والألف (٣٠٢)

اللَّهَ أَنْجَالَ بِكَفَّىٰ مَسْلَمَتْ اللَّهَ أَنْجَالَ بِكَفَّىٰ مَسْلَمَتْ

أقول: لم أقف على اسم قائله، وبعده (1):

مِنْ بَعْدِ مَا وبعدِ ما وبعْدَمَتْ وَكَادَتِ الحُرُّةُ أَنْ تُدْعَى أَمَتْ

صَارَتْ نُفُوسُ القَوْم عند الغَلْصَمَتْ

قوله: « بعدمت » أي: بعد ما، فأبدل من الألف هاء، ثم أبدل الهاء تاء لتوافق بقية القوافي، و « الغلصمت »: رأس الحلقوم، وهو الموضع الناتئ في الحلق.

#### الإعراب:

قوله: « والله »: مبتدأ، و « أنجاك »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل الرفع على الخبرية، والباء في « بكفي » يتعلق بها.

<sup>(</sup>١) في ( ب ): ﴿ إِذَا كَانَتَ مَفْتُوحَةً أَوْ مُكْسُورَةً ﴾ والصحيح ما أثبته. ينظر أوضح المسالك ( ٣٤٥/٤ ). (٢) أوضح المسالك ( ٣٥٣/٤ ).

<sup>(</sup>٣) بيت من الرجز المشطور؛ لأبي النجم العجلي، وهو أول أربعة أبيات، يذكر أن الله نجاه من حرب شديدة كادت تقضي على كل شيء بسبب هذا القائد مسلمة، وانظر بيت الشاهد في سر الصناعة ( ١٦٠/١)، وشرح الشافية ( ٢٨٩/٢)، وابن يعيش ( ٥٩/٥)، والتذبيل والتكميل لأبي حيان: الجزء السادس، مخطوط، باب الإبدال، والتصريح ( ٢٤٤/٢)، والحزانة ( ١٩٧١)، ورصف المباني ( ٢٦٢)، والدر ( ٢٣٠/١)، والتاء وأثرها في بنية الكلمة العربية ( ١٩٩)، د. أحمد السوداني، أولى ( ٤ ٢٠٠٢)،

<sup>(</sup>٤) انظر الأبيات الأربعة في ديوان أبي النجم العجلي (٧٦)، بتحقيق: علاء الدين أغا، الرياض (٩٨٠).

شواهد الوقف \_\_\_\_\_\_ ۲۰۷۷

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مسلمت » حيث وقف عليها بالتاء، والقياس بالهاء. الشاهد الرابع والثلاثون بعد المائتين والألف (۲٬۱)

الله مَلِكِ أَعشُو إِلَى ضَوْء نارِهِ عَنْ قِتالِه إِلَى مَلِكِ أَعشُو إِلَى ضَوْء نارِهِ

أقول: [ لم أقف على اسم قائله ] (<sup>٣)</sup>، وقد أنشد الإمام ناصر الدين شارح الألفية لابن معطِ هذا البيت هكذا (<sup>1)</sup>:

١ - جَجَاوَزْتُ هِنْدًا رَغْبَةً عنْ قِتالِهِ إِلَى مَلِكِ أَعْشُو إِلَى ذِكْرِ مَالِكِ
 ٢ - وَأَيْقَنْتُ أَنِّي عِنْدَ ذَلِكَ ثَائِدٌ غَدَاةَ إِذَنْ أَوْ هَالِكٌ فِي الْهَوَالِكِ

وهما من الطويل.

١ - قوله: « هندًا » أراد به: اسم رجل فلذلك صرفه، وأعاد الضمير إليه بالتذكير، قوله:
 « أعشو » بالعين المهملة؛ من عشا يعشو عشوًا، وهو أن يستضيء ببصر ضعيف أو بضوء ضعيف في ظلمة.

وقال ابن دريد: العشو: مصدر عشوت إلى ضوئك أعشو عشوًا إذا قصدتك بليل ثم صار كل قاصد شيئًا عاشيًا (°).

وقال صاحب كتاب العين: العشو إتيانك نارًا ترجو عندها هدي أو خيرًا <sup>(١)</sup>، وقال ابن الأعرابي: فلان يعشو إلى فلان إذا أتى يطلب ما عنده.

<sup>(</sup>١) أوضع المسالك ( ٣٤٦/٤ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول، وانظره في شرح التصريح ( ٣٣٩/٢ )، وابن يعيش ( ٩٣/٥ )، والبيت من بحر الطويل، وهو لقائل مجهول، والشواهد النحوية المجهولة القائل في الأمالي الشجرية ( ٩٤ )، والسان مادة: « هلك »، والمعجم المفصل ( ٤١٣ )، والشواهد النحوية المجهولة القائل في الأمالي الشجرية ( ٩٤ )، د. أحمد السوداني، أولى ( ٢٠٠٦م ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب).

<sup>(</sup>٤) لم نعثر على شرح الألفية للإمام ناصر الدين، والمطبوع من شرح الألفية لابن معط هو شرح ابن جمعة الموصلي، وانظر البيت المذكور فيه ( ٤٨٠ ).

<sup>(</sup>٥) انظر نصه في جمهرة اللغة لابن دريد ( ٦٢/٣ ).

<sup>(</sup>٦) قال الخليل مادة عشو، وعشي « العَشْوُ: إتيانك نارًا ترجو عندها خيرًا وهدى. عَشَوْتُها أَعْشُوها عَشْوًا وعُشُوًّا. قال الحطيقة:

متى تأتِيهِ تعشو إلى ضَوْءِ ناره تَجِدْ خَيْرَ نار عندها خيرُ مُوقِدِ ٥.

#### الإعراب:

قوله: (تجاوزت »: جملة من الفعل والفاعل، و (هندًا »: مفعوله، و (رغبة »: نصب على التعليل، قوله: (أعشو »: جملة وقعت حالًا، قوله: (أعشو »: جملة وقعت حالًا، قوله: (إلى ضوء » يتعلق بأعشو.

#### الاستشهاد فيه:

في ثبوت الهاء في قوله: ( قتاله ) وقوله: ( ناره ) عند الوقف؛ لأجل الضرورة، وإلا فالأصل أن هاء الضمير إذا وقف عليها وكانت مكسورة أو مضمومة أن تحذف صلتها؛ كما تقول: مررت به.

### الشاهد الخامس والثلاثون بعد المائتين والألف (٢٠١)

### <u>١٢٣٠</u> أَنَا ابنُ ماوِيَّةَ إِذْ جَدُّ النَّقُرْ .....

أقول: قائله هو بعض السعديين؛ كذا قاله سيبويه (٣)، وقال الصاغاني في العباب: قائله فدكي ابن أعبد المنقري، ويقال: هو لعبيد الله بن ماوية الطائي (١)، وكذا قاله الجوهري (٥)، وبعده (١):

وَجَمَاءَتِ الْحَيْلُ أَشَابِكً زُمَوْ

وهو من الرجز.

قوله: « أنا ابن ماوية » [ ماوية ] (٧) اسم امرأة، ويمكن أن يجعل لقبًا تنبيهًا على نقاء عرضها وكرم أصلها؛ لأن الماوية: المرآة الصافية، وقيل: حجر البلور.

قوله: « إذ جد النقر » بفتح النون وضم القاف، وهو صوت اللسان؛ قال صاحب العين: وهو الصاق طرفه بمخرج النون ثم يصوت به فينقر الدابة لتسير، قال: ولتسكن أيضًا (^)، قال الجوهري: قدْ نقَوْتُ بالفرس نقرًا، وهو صُوَيْت تُوْعِجُهُ به، وذلك أن تُلْصِقَ لسانك بحَنَكِكَ ثم

<sup>(</sup>١) أوضع المسالك (٢٥٠/٤).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الرُجز المشطور، وقد اختلف في قائله على ما ذكره الشارح، وانظره في الكتاب ( ١٧٣/٤ )، والإنصاف ( ٧٣٢ )، والإنصاف ( ٧٣٢ )، والتصريح ( ٢٤١/٣ ). وشرح شاهد المغني ( ٨٤٣، ٨٤٤ )، والتصريح ( ٣٤١/٢ ). (٣) انظر الكتاب ( ١٧٣/٤ ).

<sup>(</sup>٥) ينظر الصحاح: « نقر ٤. (٦) ينظر شرح شواهد المغني ( ٨٤٤، ٨٤٣ ).

<sup>(</sup>٧) ما يين المعقوفين سقط في ( ب ). (٨) كتاب العين للخليل بن أحمد، مادة: نقر.

تفتح (١)، وقال كراع: والنقر أيضًا أن تحتفر الخيل بحوافرها، وقال ابن يسعون (٢): وروى غير سيبويه: إذا جد النفر بفتح النون والفاء، قوله: « أثابي » بفتح الهمزة والثاء المثلثة وكسر الباء الموحدة؛ جمع ثبة، وهي الجماعة، وهو منصوب على الحال.

#### الإعراب:

قوله: « أنا » مبتدأ، وخبره قوله: « ابن ماوية »، قوله: « إذ » ظرف بمعنى حين، قوله: « جد النقر »: جملة من الفعل والفاعل.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « جد النقر » فإن القياس فيه: النقر، بفتح النون وسكون القاف، ولكن لما وقف نقل حركة الراء إلى القاف؛ إذ كان ساكنًا؛ ليعلم السامع أنها حركة الوقف في الوصل؛ كما تقول: هذا بكر ومررت ببكر، ولا يكون ذلك في النصب، قال ابن يسعون: أراد النقر بالوقف فالتقى ساكنان وحرك القاف بالحركة التي هي الضمة الواجبة له في حال الوصل، وإنما فعلوا ذلك لوجهين:

أحدهما: الخوف على حركة الإعراب أن يستهلكها الوقف.

والوجه الآخر: الاستراحة من اجتماع ساكنين.

الشاهد السادس والثلاثون بعد المائتين والألف (٢٠٠٠)

### اذا ما تَرَعْرَعَ فينا الغُلامُ فيما إِنْ يُقَالُ لهُ مَنْ هُوهُ

أقول: قائله هو حسان بن ثابت الأنصاري ، حكى ابن الكلبي عمن حدثه من أشياخ الأنصار أن السّعلاة لقِيَتْ حسانَ بنَ ثابت الله في بعض أزِقَّة المدينة فَصَرَعَتْهُ وقعدتْ على

<sup>(</sup>١) الصحاح: ( نقر ).

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحجاج يوسف بن بقي بن يسعون التحجيبي الباجلي، مات في حدود ( ٤٠هـ )، ومن مؤلفاته: المصباح في شرح ما أعتم من شواهد الإيضاح ( مفقود ). ينظر البغية، الترجمة رقم ( ٢١٩٩ ).

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك ( ٣٥٧/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر المتقارب التام، وهو لحسان بن ثابت الأنصاري، شاعر رسول اللَّه ﷺ في الفخر، وهو أول أبيات ثلاثة ذكرها الشارح، وذكر قصتها، وانظر الأبيات في ديوان حسان ( ٣٩٧ )، ط. دار المعارف، وانظره أيضًا في الديوان بشرح البرقوقي ( ٤٧٥ )، نشر دار الكتاب العربي، والخزانة ( ٤٢٨/٢ )، والتصريح ( ٣٤٥/٢ )، ورصف المباني ( ٣٩٩ )، وابن يعيش ( ٨٤/٩ ).

صدره، وقالت: أنت الذي يؤمل قومُكَ أن تكون شاعرَهم، قال: نعم، قالت: واللَّه لا يُنْجِيكَ منِّي إلا أن تقولَ ثلاثة أبيات على رويِّ واحد، فقال حسان:

إذًا مَسا تَسرَعْسرَعَ..... إلى السخ

قالت: ثُنُّه، فقال:

إِذَا لَمْ يَسُدْ قبل شَدِّ الإِزارِ فَدَلِكَ فِينَا الَّذِي لَا هُوَهُ فقالت: ثلَّنه، فقال:

وَلِيَ صَاحَبٌ مِنْ بَنِي الشَّيْصَبَانِ فَحَيْنًا أَقُـولُ وَحَيْنًا هُـوَهُ (١) وهي من المتقارب وفيه الحذف.

وقال الأثرم: أخبرني علماء الأنصار أن حسان بن ثابت بعد ما ضُرَّ بصرُهُ مرَّ بابن الزِّبَعْرَى وعبد اللَّه بن أبي طلحة بن سهل بن الأسود بن حَرَام ومعه ولدُه يقوده، فصاح به ابن الزِّبَعْرَى بعد ما ولي: يا أبا الوليد من هذا الغلام؟ فقال حسان بنُ ثابت الأبيات الثلاثة.

وهي من الوافر <sup>(۲)</sup>.

قوله: « ترعرع » أي: قارب الحلم، قال الأصمعي: إذا احتلم الصبي، قيل: محتلم وحالم، وعند ذلك يقال: قد ترعرع، وهو غلام رعرع، وقال بعضهم: الحزور واليافع والمترعرع واحد، قوله: « الشيصبان »: هي قبيلة من الجن.

#### الإعراب:

قوله: « إذا » للشرط، وكلمة: « ما » زائدة، و « ترعرع »: فعل ماض، و « الغلام »: فاعله، والجملة وقعت فعل الشرط، قوله: « فينا » أي: بيننا، قوله: « فما إن يقال »: جواب الشرط، وكلمة: « ما » نافية، و « إن » زائدة؛ كما في قوله:

فَـمَا إِنْ طِبُّنَا جُـبُـنّ... الــــخ

وقوله: « من »: مبتدأ، و « هو »: خبره، والجملة مقول القول.

<sup>(</sup>١) روايته في ديوان حسان ( ٤٧٦ )، وكذا في طبعاته المختلفة، هكذا:

فــطــــورًا أقـــول وطـــورًا هــــــوه والقصة في ديوانه بشرح البرقوقي ( ٤٧٥ )، نشر دار الكتاب العربي، وكذا في الحيوان للجاحظ ( ٢٣١/٦ )، ولسان العرب مادة: « شصب ».

<sup>(</sup>٢) قوله من الوافر خطأ، وإنما الأبيات من بحر المتقارب التام.

شواهد الوقف \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ۲۰۸۱

#### [ الاستشهاد فيه:

في قوله: « هوه » ] (١)؛ حيث أدخل الشاعر فيه هاء السكت؛ كما في قوله تعالى: ﴿ مَا هِـيَةٌ ﴾ [ النارعة: ١٠ ]، ﴿ مَالِيَهُ ﴾ [ الحاقة: ٢٩ ].

الشاهد السابع والثلاثون بعد المائتين والألف (٢)

\* \* \*

كَمْ به من مَكْءِ وَحُشيَّةِ قَيضَ في مُنْتَفَلِ أو شيام وفي اللسان مادة شيم: « قوله: « من مكء إلخ » كذا بالأصل كالتكملة بهمزة بعد الكاف، والذي في الصحاح والتهذيب من مكو بواو بدلها، ولعله روي بهما؛ إذ كل منهما صحيح، وقبله كما في التكلمة:

منزل كان لنا مرة وطرنا نحتله كل عرام

مُتْتَكَل: مكان كان محفورًا فاندفن ثم نظف، وقال الخليل: شِيامٌ حفرة، وقيل: أرض رِخُوة التراب، وقال الأصمعي: الشَّيام الكِناسُ سمي بذلك لانشِيامه فيه أي دخوله والشِّيمةُ: التراب يُحْفَر من الأرض، وشام يَشِيمُ إذا غَبُرُ رجليه من الشَّيام وهو التراب، قال أبو سعيد: سمعت أبا عمرو ينشد بيت الطرماح: أو شَيام بفتح الشين، وقال: هي الأرض السهلة، قال أبو سعيد: وهو عندي شِيام بكسر الشين وهو الكِناسُ سمي شِيامًا لأن الوحش يَنْشامُ فيه أي يدخل، قال: والمُتَتَكُل: الذي كان اندفَن فاحتاج الثورُ إلى انْتِثاله أي استخراج ترابه، والشَّيامُ: الذي لم يَثْدَفِنُ ولا يحتاج إلى انْتِثاله فهو يَنْشامُ فيه كما يقال لا يلبس ».

(٣) البيت كله سقط في النسخ التي بين أيدينا، واستكملناه من النسخة التي ظهرت حديثًا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٢) البيت غير موجود في شرح المرادي، ولا في الشروح الأخرى، وهو للطرماح في ديوانه ( ٢٢٨ )، وانظره في لسان العرب مادة: « شيم »، وابن يعيش ( ٦٣/٩ )، وروايته في اللسان:

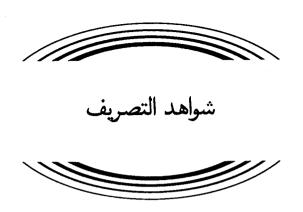

### الشاهد الثامن والثلاثون بعد المائتين والألف (٢٠١)

الدُّيْلِ عَاءوا بِجَيْشٍ لَوْ قِيسَ مُعْرَسُهُ ما كان إِلَّا كَمُعْرَسِ الدُّيْلِ الدُّيْلِ

أقول: قائله هو كعب بن مالك الأنصاري <sup>(٣)</sup>، يصف به جيش أبي سفيان حين غزا المدينة بالقلة والحقارة.

قوله: « لو قيس » أي: لو قدر؛ من قاس يقيس، قوله: « معرسه » بضم الميم وسكون العين المهملة وفتح الراء وبالسين المهملة، وهو المنزل الذي ينزل به الجيش.

والمعنى: لو قدر مكانه عند تعريسهم كان كمكان الدئل عند تعريسها، و « الدئل » بضم الدال وكسر الهمزة وفي آخره لام، وهي دويبة صغيرة شبيهة بابن عرس.

#### الإعراب:

قوله: « جاءوا »: جملة من الفعل والفاعل، قوله: « بجيش »: جار ومجرور في محل النصب على المفعولية، قوله: « لو قيس » لو: كلمة الشرط، « وقيس »: فعل مجهول، و « معرسه »: مفعول ناب عن الفاعل، والجملة فعل الشرط، قوله: « ما كان إلا » جواب الشرط.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٢١٦/٥ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر المنسرح، من مقطوعة عدتها أربعة أبيات، وهي لكعب بن مالك الأنصاري، ديوانه (٢٥١)، بغداد، قالها يجيب أبا سفيان حين حرض قريشًا على غزو المسلمين، وهو في بيت الشاهد يصف الجيش بالقلة، وانظر بيت الشاهد في شرح شواهد الشافية (٢٠/١)، وشرح شافية ابن الحاجب للرضي (٣٧/١)، والمنصف (٢٠/١)، وشرح الأشموني بحاشية الصبان (٢٣٩/٤).

<sup>(</sup>٣) شاعر إسلامي سجل تاريخ المسلمين في أشعاره (ت ٥٠ هـ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « الدئل » فإنه بضم الدال وكسر الهمزة، وذهب الجمهور إلى أن هذا الوزن مهمل؛ لاستثقال الانتقال من ضم إلى كسر، وإن كان أخف من عكسه (١)، وذهب جماعة إلى أنه مستعمل لكنه قليل، واحتجوا بالبيت المذكور (٢).

## الشاهد التاسع والثلاثون بعد المائتين والألف (٢٠٠٠)

الله مَنْ مُبْلِغُ حَسَّانَ عني مُغَلْغَلَةً تَدُبُ إِلَى عُكَاظِ مُنْ مُبْلِغُ حَسَّانَ عني

أقول: قائله هو أمية بن خلف الخزاعي، يهجو حسان بن ثابت الأنصاري ، وبعده:

١- أليس أبوك فينا كان قَيْنًا
 ٢- يَانِيًا يظَلُ يشُدُ كِيرًا

٢- يمانِيًا يطل يشد دِيرًا

فأجابه حسان 👛 <sup>(٥)</sup>:

١- أتانِي عن أُمَيَّةَ ذَرْوُ قَوْلِ

٢ - سأنشُرُ إنْ بَقِيتُ لكم كلاما

٣- قوافِي كالسُّلامِ إذا استَمَـرُّتْ

٤ - تَزُورُكَ إِنْ شَتَوْتَ بكل أَرضِ

ه - بَنَيْتُ عليكَ أَبْيِاتًا صِلابًا

٦- مُجَـلُلَةُ تعممه شَنارًا
 ٧- كَهَمْزَةِ ضَيْغَم يَحْمِي عَرِينًا

وما هُوَ بالغِيبِ بذِي حِفَاظِ يُنَشَّرُ في الجَامعِ مِنْ عُكاظِ مِنَ الصَّمُ المعجرَفَةِ الغِلاظِ وتَرْضَحُ في محلَّكَ بالمَقَاظِ كأمر الوسقِ يقفص بالشَّظاظِ مُضَرَّمَةً تأجَّجُ كالشَّواظِ شَدِيدِ مَغَازِرِ الأَضْلاَعِ خَاظِي

لدى القَيْنَاتِ فسَلًا في الحِفَاظِ

وينفُخُ دائبًا لهَبَ الشُّواظِ

<sup>(</sup>١) قال الأشموني: « والذي جاء منه: دئل، اسم دويبة سميت بها قبيلة من كنانة، وهي التي ينسب إليها أبو الأسود الدؤلي، وأنشد الأخفش لكعب بن مالك الأنصاري: ( البيت )، والوُئِم: اسم للاست، والوُعِل لغة في: الوَعْلِ، حكاه الخليل فثبت في هذه الألفاظ أن هذا البناء ليس بمهمل خلافًا لمن زعم ذلك، نعم: هو قليل كما ذكر ٥. شرح الأشموني ( ٢٣٩/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر الأشموني ( ٢٣٩/٤ ). (٣) توضيح المقاصد ( ٢٥٤/٥ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر، وهو أول أبيات ثلاثة قالها أمية بن خلف الخزاعي يهجو حسان، وقد سردها الشارح، وانظرها في ديوان حسان بن ثابت ( ٢٢٧ )، بشرح يوسف عبيد، قافية الظاء تحت عنوان: قواف كالسلام، وانظر بيت الشاهد في شرح الأشموني ( ٢٦٥/٤ )، والمعجم المفصل ( ٤٨٨ )، واللسان مادة: « شوط ٥.

<sup>(</sup>٥) ديوان حسان ( ٢٢٨، ٢٢٩ ) بشرح يوسف عبيد، و ( ١٩٧ ) تحقيق: د. سيد حنفي حسنين، ط. دار المعارف.

# ٨ - تَغُضُّ الطَّرْفَ أَنْ أَلْقَاكَ دُونِي وتَرْمِي حينَ أُدْبِرُ بِاللَّحَاظِ (١) [ شرح أبيات أمية ]

۱ - قوله: « مغلغلة » بضم الميم وفتح الغينين المعجمتين وباللامين أولاهما ساكنة، يقال: رسالة مغلغلة إذا كانت محمولة من بلد إلى بلد، قوله: « تدب »: من دب على الأرض يدب دبيبًا، و « عكاظ » بضم العين المهملة وتخفيف الكاف، وهو اسم سوق من أسواق الجاهلية، وكانت قبائل العرب تجتمع بها كل سنة ويتفاخرون ويتناشدون.

٢ - و « القين » بفتح القاف وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون، وهو الحداد،
 و « الفسل » بفتح الفاء وسكون السين المهملة، وهو الرذل من الرجال، وكذلك المفسول.
 ٣ - و: « الشواظ » بضم الشين وكسرها؛ اللهب الذي لا دخان فيه.

#### [ شرح أبيات حسان ]

١ - قوله: « ذرو قول » أي: طرف منه ولم يتكامل، وهو بفتح الذال المعجمة وسكون الراء
 وفي آخره واو، و « الحفاظ » بكسر الحاء؛ المحافظة على العهد والوفاء بالعفو والتمسك بالود.

٣ - قوله: « كالسلام » بكسر السين، وهو الحجارة، و « المعجرفة »: الشديدة الغليظة.

٤ - قوله: « شتوت » أي: دخلت في الشتاء، قوله: « ترضخ » أي: تعطي، و « المقاظ » بفتح الميم؛ موضع القيظ، و هو شدة حر الصيف.

و « الوسق » بفتح الواو؛ هو حمل البعير أو الحمار، قوله: « يقفص » أي: يشد، ومادته: قاف وفاء وصاد مهملة، وأصله: من قفصت الظبي إذا شددت قوائمه وجمعتها، و « الشظاظ » بكسر الشين المعجمة؛ خشبة عقفاء محددة الطرف تجعل في عروتي الجوالقين إذا عكما على البعير، وهما شظاظان.

٦ - قوله: « شنارًا » بفتح الشين المعجمة والنون، أي: عيبًا وعارًا، قوله: « مضرمة » من ضرمت النار إذا اشتد ضرمًا، وهو التهابها سريعًا، قوله: « تأجج »: من أججت النار إذا اشتد حرها وتوهجها.

٧ - و « الهمزة » بالزاي؛ العضة، و « الضيغم »: الأسد، قوله: « يحمي » أي: يحرس،

<sup>(</sup>١) لم يشرحها العيني في نسختيه (أ، ب): وقد نقلناها من النسخة التي بهامش الخزانة، بولاق.

و « العرين »: مأوى الأسد الذي فيه أولاده، قوله: « خاظي » بالمعجمتين؛ من خظي لحمه أي اكتنز.

#### الإعراب:

قوله: « ألا » للتنبيه، قوله: « مَنْ » استفهامية في محل الرفع على الابتداء، و « مبلغ »: خبره، و « حسان » منصوب على المفعولية، و « عني » يتعلق بمبلغ، و « مغلغلة »: مفعول مبلغ أيضًا، قوله: « تدب »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى مغلغلة، و « إلى عكاظ » يتعلق بها، والجملة في محل النصب على أنها صفة لمغلغلة ] (١٠).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « حسان » فإن الشاعر منعه من الصرف، وذلك يدل على زيادة نونه (۲). الشاهد الأربعون بعد المائتين والألف (۲،۴)

المهتي خِـنْـدِفٌ وإلـياسُ أَبِـي اللهُ ال

أقول: قائله هو قصي بن كلاب بن مرة أحد أجداد النبي عليه ، وقبله:

عِنْدَ تَنَادِيهِمْ بِهَالِ وَهَبِى

إِنِّي لَدَى الحَرْبِ رَخِيُّ اللَّبَبِ

وبعده:

وحَاتِمُ الطَّائِيُّ وَهَّابُ الْمِئِي (°)

حَيْدَةُ خَالِسي ولَقِيسطٌ وعَلِسي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في النسخ التي بين أيدينا، واستكملناه من النسخة التي ظهرت حديثًا.

<sup>(</sup>٢) تزاد النون فيما يتوسط فيه بين الألف والفاء حرف مشدد نحو: حسان، ورمان، أو حرف لين نحو: عقيان، وعنوان، وهذا الإطلاق على وفق ما ذهب إليه الجمهور، فإنهم يحكمون بزيادة النون في مثل ذلك إلا أن يدل دليل على أصالتها، أما ابن مالك فقد ذهب في الكافية والتسهيل إلى أن النون في ذلك كالهمزة في تساوي الاحتمالين، فلا يلغى أحدهما إلا بدليل. ينظر شرح الأشموني ( ٢٠٥٤ )، وشرح الكافية الشافية ( ٢٠٤٤ ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ٢٦١/٥ ).

<sup>(</sup>٤) بيت من الرجز المشطور، وهو أول أبيات ثلاثة قالها قصي بن كلاب، أحد أجداد النبي ﷺ يفتخر بالشجاعة والانتساب، وقد ذكرها الشارح، وانظر الأبيات في المحتسب (٢٢٤/٢)، وشواهد الشافية (٢٠١)، والحزانة (٣٧٩/٧)، وابن يعيش (٣/١٠)، والممتع (٢١٧).

<sup>(</sup>٥) نقده البغدادي في هذا البيت قائلًا: « وهذا لا أصل له، فإن الرجز عنده لقصي بن كلاب، أحد أجداد النبي عليه، وكيف يكون حاتم الطائي أبًا لقصي مع أنه بعده لمدة طويلة، وقافية الرجز أيضًا تأباه، وليس في هذا اشتباه ». خزانة الأدب ( ٦٧٩/٧ ).

قوله: ( خندف ) بكسر الخاء المعجمة وسكون النون وكسر الدال وفي آخره فاء، وهي أم مدركة زوجة إلياس، واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران بن الحارث (١) بن قضاعة، واشتقاق خندف من الخندفة، وهو مشي فيه سرعة وتقارب خطى، والنون زائدة، وعن الخليل: أن الخندفة مشي كالهرولة للنساء خاصة دون الرجال (٢)، وإلياس هو ابن مضر بن نزار، وهو بفتح الياء آخر الحروف وبالهمزة، ويقال: إلياس بكسر الهمزة موافقًا لاسم إلياس النبي عليه السلام.

وقال السهيلي: ويذكر عن النبي عَلِيْهِ أنه قال: « لا تسبوا إلياس فإنه كان مؤمنًا » (٣)، وذكر أنه كان يسمع في صلبه تلبية النبي عِلِيْهِ بالحج.

#### الإعراب:

قوله: « إني » الضمير المتصل اسم إن، وخبره قوله: « رخي اللبب »، وقوله: « لدى الحرب »: كلام إضافي ظرف، قوله: « أمهتي » مبتدأ، وخبره قوله: « خندف »، وكذلك قوله: « وإلياس » مبتدأ، وخبره قوله: « أبي ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أمهتي » حيث أظهر فيه الهاء، وهو على الأصل، وذلك لأن أصل أم: أمهة، ولذلك يجمع على: أمهات، ويقال: الأمهات للناس، والأُمَّات للبهائم (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>١) في: (أ، ب): ابن الحاق.

 <sup>(</sup>٢) قال الخليل في العين مادة الحاء والدال: ( حندف: الحنَّدَفَةُ: مشية كالهرولة للنساء والرجال، قالت ليلى القضاعية لزوجها إلياس بن مضر بن نزار: ما زلت أُخديثُ في أثركم، فقال لها: خِدْدِف، فصار اسمها إلى اليوم ٥.

<sup>(</sup>٣) قَالَ السهيلي في الروض الأنف ( ٢٨/١ ): ﴿ روَّي عَن رُسول اللَّهُ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ لَا تَسْبَوا إِلْيَاسَ فَإِنَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا ﴾ وَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ فِي صُلْبِهِ تَلْبِيَةَ النِّبِيّ ﷺ بِالْحَجّ. يَتْظُو فِي كِتَابِ الْمُؤلِدِ لِلْوَاقِدِيّ. وَإِلْيَاسُ أُولُ مَنْ أَهْدَى الْبُدْنَ الْمُدْنَ الْمُدْنَ الْمُدْنَ الْمُدْنَ الْمُدْنَ الْمُدْنَ . وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّالِمُ اللللَّهُ الللللَّالِمُلْلِمُ الللللَّالَةُ الللللَّالَةُ الللّلْمُ الللللَّاللَّالَةُ الللللَّلْمُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللللّ

<sup>(</sup>٤) قال الرضي: وعلى أن الهاء في: وأمهتي وزائدة، قال ابن جني في سر الصناعة: كان أبو العباس يخرج الهاء من حروف الزيادة، ويذهب إلى أنها إنما تلحق في الوقف في نحو: اخشه، وارمه، وهُنّة ولكنه، وتأتي بعد تمام الكلمة، وهذه مخالفة منه للجماعة وغير مرضي عندنا؛ وذلك لأن الدلالة قد قامت على زيادة الهاء في غير ما ذكره، فمما زيدت فيه الهاء قولهم: أمهات، ووزنه: فعلهات، والهاء زائدة؛ لأنه بمعنى: الأم، والواحدة: أمهة، قال: (البيت) أي: أمي وينظر شرح شواهد الشافية ( ٣٠٢)، وسر الصناعة ( ٥٦٣) ٥٦٤).

شواهد التصريف

### الشاهد الحادي والأربعون بعد المائتين والألف (٢٠١)

| <br>فَإِنَّهُ | سِرٌ | الإثنين | جَاوَزَ | ا إذا | ۲٤۱<br>ظ |
|---------------|------|---------|---------|-------|----------|
|               |      |         |         |       |          |

أقول: قائله هو قيس بن الخطيم، وتمامه (٣):

بنشر وإفشاء الحديث قمين ويروى:

بِنَتُّ وتَكْثِيرُ الحَدِيثِ قَمِينُ

٢ - وإِنْ ضَيَّعَ الإِخُوانُ سِرًّا فإنَّنِي

كَتُومٌ لأَسْرَارِ العَشِيرِ أمِينُ مَكَانٌ بِسَوْدَاءِ الفُؤَادِ مَكِينُ ٣ - يَكُونُ لَهُ عِندِي إِذَا مَا ضَمِئْتُهُ

[ وهي من الطويل ] <sup>(١)</sup>.

قوله: « وإفشاء »، أي: إظهار الحديث، قوله: « قمين » أي: جدير بذلك، يقال: قمين وقمن، أي: خليق بذلك وحري، قوله: « نثيث » بفتح النون وكسر الثاء المثلثة بعدها ياء آخر الحروف ساكنة وفي آخره ثاء مثلثة – أيضًا – ويروى: « بِنَثِّ » بالباء الجارة وفتح النون وتشديد الثاء المثلثة؛ من نث الحديث ينثه بالضم نثًّا إذا أفشاه .

#### الإعراب:

قوله: « إذا » للشرط، وقوله: « جاوز » فعل، و « سر »: فاعله، و « الإثنين » مفعوله، والجملة وقعت فعل الشرط، قوله: « فإنه »: جملة وقعت جواب الشرط، والضمير يرجع إلى السر، وهو اسم إن، وخبره هو قوله: « قمين »، وقوله: « بنشر » يتعلق به، قوله: « وإفشاء الحديث » [ كلام إضافي ] (٥) عطف عليه.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٢٦٧/٥ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، مطلع قصيدة لقيس بن الخطيم ( جاهلي ) في الفخر بكتمان الأسرار للأصحاب، ديوانه ( ١٠٥ )، وانظر الشاهد 'ي شرح شواهد الشافية ( ١٨٣ )، وسر صناعة الإعراب ( ٣٤٢ )، وشرح شافية ابن الحاجب ( ٢٦٥/١ )، وابن يعيش ( ١٩/٩، ١٣٧ )، والهمع ( ٢١١/٢ )، الدرر ( ٣١٢/٦ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر ديوان قيس بن الخطيم، عند ابن السكيت وغيره ( ١٠٥ )، تحقيق: ناصر الدين الأسد، ط. الأولى ( ١٩٦٢ )، وشرح شواهد الشافية ( ۱۸۳ ).

<sup>(</sup>٤،٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

#### الاستشهاد فيه:

في إثبات همزة الوصل في الدرج للضرورة؛ لأن ذلك لا يجوز في حالة الاختيار. فافهم (¹). الشاهد الثاني والأربعون بعد المائتين والألف (¹)

١٢٤٢ لا نسب اليوم ولا خله إتسع الخرق على الراقع

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد « لا » التي لنفي الجنس (٣).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إتسع » حيث أثبت فيه همزة الوصل في الدرج للضرورة، ومثل هذا يقع كثيرًا في أوائل أنصاف الأبيات <sup>(١)</sup>.

### الشاهد الثالث والأربعون بعد المائتين والألف (١٠٠٠)

أقول: قائله هو المتلمس (<sup>۷)</sup>، واسمه جرير بن عبد المسيح، وهو من قصيدة ميمية من الطويل، وأولها هو قوله (<sup>۸)</sup>:

ولو غير أخوالي أرادوا نقيصتي جعلت لهم فوق العرانين ميسمًا وانظر بيت الشاهد في المقتضب ( ٩٣/٢ )، والخصائص ( ١٨٢/٢ )، وسر الصناعة ( ١١٥ )، وابن يعيش ( ١٣٣/٩ )، والمنصف ( ٥/١ )، والخزانة ( ١٠ ، ٥٠ ).

<sup>(</sup>١) قال ابن عصفور: « ومن الضرائر قطع ألف الوصل في الدرج إجراء لها مجراها في حال الابتداء بها، وأكثر ما يكون ذلك في أول النصف الثاني من البيت لتقدير الوقف على الأنصاف التي هي الصدور.. وقد يقطع في حشو البت، وذلك قليل، ومنه قول قيس بن الخطيم: ( البيت )... ألا ترى أن الألف من ( اثنين ) مقطوع في جميع ذلك وهي ألف وصل ». ضرائر الشعر ( ٥٣ - ٥٠ )، وانظر شرح شواهد الشافية ( ١٨٣ ) وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) توضح المقاصد ( ٢٦٧/٥ ). (٤) ينظر تحقيق البيت السابق، والضرائر ( ٥٣ )، وقال ابن يعيش في شرح المفصل ( ١٣٨/٩ ) في حكم الهمزة في

رُون الشَّطْرِ الثَّاني: « وهو هنا أسهل لأنه في أول النصف الثاني، فالعرب قد تسكت على أنصاف الأبيات وتبتدئ بالنصف الثاني فكأن الهمزة وقعت أولًا ».

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد ( ٢٧٢/٥ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الطويل، من قصيدة عدتها عشرون بيتًا للمتلمس الضبعي يدافع فيها عن نسبه، وعن أمه، وقبل بيت الشاهد قوله:

<sup>(</sup>٧) شاعر جاهلي خال طرفة بن العبد، وهو وطرفة صاحبا الصحيفة المشهورة ( ت ٩٦هـ )، الأعلام ( ١١٩/٢ ).

<sup>(</sup>٨) ديوان المتلمس الضبعي ( ١٤ )، تحقيق: حسن كامل الصيرفي ( ١٩٧٠ )، معهد المخطوطات، بالقاهرة، وانظرهما =

١ - يُعَيِّرُنِي أُمِّي رِجَالٌ وَلَا أَرَى أَخَا كَرَمٍ إِلَّا بِأَنْ يَتَكَرَّمَا وَله: « أبي اللَّه » أي: منع أن لا أكون إلا ابنًا لها.

### الإعراب:

[ قوله: « وهل » الواو للعطف، وهل للاستفهام، وقوله: « لمي أم »: جملة من المبتدأ والخبر، قوله: « غيرها » بالرفع صفة لأم، قوله: « إن » للشرط، و « ذكرتها »: جملة فعل الشرط، والجواب محذوف، دل عليه الكلام السابق، قوله: « أبي الله » فعل وفاعل، و « أن » مصدرية، والتقدير: إلا كوني ابنًا لها؛ أي: لأمي، و « ابنما »: منصوب لأنه خبر لأكون ] (١).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « ابنما » فإن أصله: ابن، زيدت فيه الميم للمبالغة؛ كما زيدت في: زرقم، وشجعم (٢). الشاهد الرابع والأربعون بعد المائتين والألف (٢،٤٠)

النَّبِيذِ واصطِفَاقًا بالرِّجِلْ شُرْبَ النَّبِيذِ واصطِفَاقًا بالرِّجِلْ النَّبِيذِ واصطِفَاقًا بالرِّجِلْ

أقول: لم أقف عل اسم راجزه، وقال أبو عمرو: سمعت أبا سوار الغنوي ينشد: عَلَّمَنَا إِخْـوَانُـنَا بَـنُـو عِـجـلْ الشَّغْزَبَـي ثُمَّمَ اعْتِقَالًا بالرِّجْلْ

قلت: « الشغزبي »: ضرب من الصراع، و « الاعتقال »: أن يدخل رجله بين رجلي صاحبه حتى يصرعه، و « الاصطفاق » بالقاف في آخره؛ الرقص.

## الإعراب:

قوله: « علمنا »: فعل ومفعول، و « إخواننا »: كلام إضافي فاعله، وقوله: « بنو عجل »: كلام إضافي عطف بيان أو بدل، وقوله: « شرب النبيذ »: كلام إضافي نصب على أنه مفعول

<sup>=</sup> أيضًا في المفضليات ( ٢٤٤ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في النسخ التي بين أيدينا واستكملناه من النسخة التي ظهرت حديثًا.

<sup>(</sup>٢) قال ابن يعيش: ﴿ وأما ( ابنم ) فهو ابن زيدت عليه الميم للمبالغة والتوكيد؛ كما زيدت في: زرقم، وشجعم.. قال الشاعر: ( البيت ) ﴾ ( ١٣٣/٩ ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ٢٢٠/٥ ).

<sup>(</sup>٤) البيتان من بحر الرجز المشطور، وهما لقائل مجهول، وانظرهما في الخصائص ( ٣٣٧/٢ )، نوادر أبي زيد ( ٣٠ )، والإنصاف ( ٧٣٤ )، واللسان: « عجل »، وروايته في الخصائص كالآتي:

علمنا أخوالنا بنو عجل الشغزبي واعتقالا بالرجل

Y . 9 .

ثان لعلمنا، قوله: « واصطفاقًا »: عطف على شرب النبيذ، و « بالرجل » يتعلق به. الاستشهاد فيه:

في: « عجل، الرجل » فإن الشاعر حرك الجيم فيهما للضرورة (١)، وبنو عجل قبيلة تنسب إلى عجل بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمي ابن جديلة بن أسد بن ربيعة.

# الشاهد الخامس والأربعون بعد المائتين والألف (٢٠٢)

الله الله الرَّبَابِ تباعدَتْ أَوْ النَّبَتُ حَبْلٌ أَنَّ قَلْبَكَ طائِرٌ أَن الرَّبَابِ تباعدَتْ أو النَّبَتُ حَبْلٌ أنَّ قَلْبَكَ طائِرٌ

أقول: قائله هو حسان بن يسار التغلبي، وبعده:

٢ - أَمِتْ ذِكْرَهَا وَاجْعَلْ قَدِيمَ وِصَالِهَا وَعِشْرَتِهَا كَبَعْضِ مَنْ لَا تُعَاشِرُ

٣ - وَهَبْهَا كَشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ أَوْ كَنَازِحٍ بِهِ الدَّارُ أَوْ مَنْ غَيَّبَتْـهُ الْقَابِرُ

وهي من الطويل.

قوله: « الرباب » بفتح الراء بعدها باء موحدة وفي آخره باء أخرى، وهو اسم امرأة، قوله: « انبت » أي: انقطع؛ من البت وهو القطع، وأراد بـ « الحبل » حبل المودة، وهو الوصلة التي كانت بينهما.

## الإعراب:

قوله: « أألحق » بهمزتين:

<sup>(</sup>١) مذهب الكوفيين في نقل الحركة على المنصوب المحلى بأل الساكن ما قبل آخره هو الجواز، فيجوز أن يقال عندهم: رأيت البكرة، ومذهب البصريين هو منع ذلك، واتفق المذهبان في حالتي الرفع والجر بالضم والكسر، فيقال في الرفع: هذا البكرة، وفي الجر: مررت بالبكرة، وهذا الشاهد احتج به الكوفيون على قولهم ووافقهم الأنباري، وجعله البصريون ضرورة. ينظر الإنصاف مسألة ( ١٠٦ )، وقال الأشموني: « وأما قوله: ( البيت ) فهو من النقل للوقف، أو من الإتباع فليس بأصل ». الأشموني ( ٢٤٠/٤ )، وينظر القول نفسه في الخصائص ( ٣٣٧/٢ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ٢٧٦/٥ )، وأوضع المسالك ( ١٩١/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، ولحسن معناه في الغزل ادعاه كثير من الشعراء لعمر بن أبي ربيعة، وقيل: لكثير عزة، وقيل: لجميل بثينة، ونسب هنا لحسان بن يسار، وقد وجد في دواوين هؤلاء الشعراء جميعًا؛ كما وجد منسوبًا لكثير في الأغاني ( ١٠٧/ )، وانظره في الكتاب ( ١٣٦/٣ )، وينظر الديوان ( ١٠١ )، والتصريح ( ٣٦٦/٢ )، والأشموني ( ٢٧٨/٤ )، والخزانة ( ٢٧٧/١ ).

الأولى: همزة الاستفهام.

والثانية: همزة أداة التعريف، وارتفاع الحق على أنه مبتدأ، وخبره الجملة، أعني قوله: « أن قلبك طائر »، والعائد محذوف تقديره: أن قلبك طائر له، أي: لأجله، أي: لأجل بعد دار الرباب، قوله: « إن » للشرط، وفعل الشرط محذوف تقديره: إن تباعدت دار الرباب، و « تباعدت » المذكورة مفسرة لها، وقوله: « أو انبت حبل »: جملة من الفعل والفاعل عطف على الجملة الأولى.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أَأْلِحَق » فإنه سهل الهمزة الثانية بين بين، والأَوْلى إبدال الثانية ألفًا، وقد قرئ بالوجهين قوله تعالى: ﴿ قُلْ ءَالذَّكَرَيْنِ ﴾ [ الأنعام: ١٤٤ ] (١).

الشاهد السادس والأربعون بعد المائتين والألف (٢٠٢)

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

و « الشيمة » بكسر الشين المعجمة؛ الخلق والطبيعة، و « حدثان الدهر »: الذي يحدث فيه من النوائب والنوازل، قوله: « جمل » بضم الجيم وسكون الميم وفي آخره لام، وهو اسم امرأة. الإعراب:

قوله: « ألا » للتنبيه، و « لا أرى »: جملة من الفعل والفاعل، وقوله: « إثنين » مفعوله الأول، وقوله: « أحسن » مفعوله الثانى، و « شيمة » نصب على التمييز، قوله: « على حدثان » يتعلق

<sup>(</sup>١) قال الأشموني: 3 ويبدل همز الوصل المفتوح مدًّا في الاستفهام وهو الأرجح، أو يسهل بين الهمزة والألف مع القصر ولا يحذف؛ كما يحذف المضموم من نحو قولك: أضطر الرجل، وكما يحذف المكسور في نحو: ﴿ أَغَنَّنَهُمْ سِمْرِيًّا ﴾ [ص: ٣٦].. لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر، ولا يحقق لأن همز الوصل لا يثبت في الدرج إلا لضرورة كما مر، فتقول: آلحسن عندك، وآيمن الله يمينك ... وبالتسهيل مرجوحًا، ومنه قوله: ( البيت ) وقد قرئ بالوجهين في مواضع من القرآن نحو: ﴿ مَّالَنَ عَنَ ﴾، ﴿ مَّالَتُنَ ﴾ ٤. ينظر شرح الأشموني بمضمون الألفية ( ٢٧٧/٤)، ٢٧٨)، وينظر سر الصناعة ( ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) أوضع المسالك ( ٣٩٠/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، لجميل بثينة وليس في ديوانه: ( شعراؤنا )، وينظر المحتسب ( ٢٤٨/١ )، والأغاني ( ٢١/ ٢٥٥)، والخانة ( ٣٤١ )، والتصريح ( ٣٦٦/٢ )، وابن يعيش ( ٢٠٩٩ ). وابن يعيش ( ١٩/٩ ).

[ بقوله: « أحسن ] (١) شيمة »، قوله: « مني » صفة لقوله: « شيمة » فإنه أفعل التفضيل فلا بد له من أحد الأمور الثلاثة، أحدها: « من » كما عرف في موضعه (٢)، قوله: « ومن جمل »: عطف على قوله: « منى ».

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « إثنين » حيث لم يدرج همزة الوصل فيها للضرورة، وقد علم أن همزة الوصل لا تثبت في الدرج (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب).

<sup>(</sup>٢) والثاني إضافته إلى معرفة، أو نكرة، والثالث: اقترانه بأل.

<sup>(</sup>٣) أثبت الشاعر همزة: « اثنين » التي من حقها أن تسقط في الدرج، وقد أثبتها لإقامة الوزن ضرورة. ينظر ابن يعيش ( ١٩/٩ ).

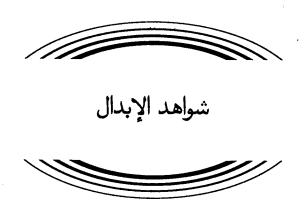

# الشاهد السابع والأربعون بعد المائتين والألف (٢٠١)

أقول: قائله هو رجل من اليمانيين، وقال المفضل: أنشدني أبو الغول هذه الأبيات لبعض أهل اليمن (٣)، وهو من الرجز المسدس.

قوله: « يا رب » كذا أنشده ابن مالك في شرح الشافية (٤)، وأنشده الزمخشري: « لا هم إن كنت » (٥)، قوله: « شاحج » بالشين المعجمة وبعد الألف حاء وجيم وهو البغل، وللجاحظ كتاب سماه: الصاهل والشاحج، يتكلم فيه على لساني الفرس والبغل، قوله: « أقمر » أي: أبيض، قوله: « نهات » بفتح النون وتشديد الهاء وفي آخره تاء مثناة من فوق، ومعناه: النهاق، قوله: « تنزي »، أي: تحرك، و « الوفرة »: الشعر إلى شحمة الأذن ثم الجمة ثم اللمة، وهي التي ألمت بالمنكبين.

# الإعراب:

قوله: « يارب » يا حرف نداء، ورب: أصله: ربي حذفت الياء واكتفي بكسرة الباء، وهو

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٨٣٧ )، وأوضح المسالك ( ٣٩٥/٤ ).

<sup>(</sup>٢) الأبيات من بحر الرجز المشطور، لقائل مجهول، وهي في سر الصناعة ( ١٧٧ )، والتصريح ( ٣٦٧/٢ )، وشرح الشافية ( ٢٧٧/٢ )، وشواهدها ( ٢١٥٠ )، وابن يعيش ( ٧٥/٩ )، ( ٠٠/١٠ )، والممتع ( ٢٥٥/١ )، الدرر ( ٤٠/٣ ).

<sup>(</sup>٣) لم نستطع العثور عليه في المفضليات للضبي.

<sup>(</sup>٤) انظر شرح الكافية الشافية (٢٠٧٨).

<sup>(</sup>٥) انظر المفصل في صنعة الإعراب ( ٤٩٠ )، دار الكتب العلمية، وشرح ابن يعيش ( ٠٠/١٠ ).

منادى مضاف، قوله: ﴿ إِن ﴾ للشرط، قوله: ﴿ كنت قلبت حجتج ﴾: جملة وقعت فعل الشرط، وقوله: ﴿ يأتيك ﴾: ووله: ﴿ فلا يزال ﴾: [ جواب الشرط ] (١)، و ﴿ شاحج ﴾ اسم لا يزال، وقوله: ﴿ يأتيك ﴾: جملة خبرها، وقوله: ﴿ بعج ﴾: جار ومجرور في محل النصب على المفعولية، قوله: ﴿ أقمر ﴾ بالرفع لأنه صفة شاحج، وقوله: ﴿ نهات ﴾ صفة أخرى.

وقوله: « تنزي »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى شاحج، وقوله: « وفرتج »: كلام إضافي مفعوله، والجملة في محل الرفع على أنها صفة أخرى لشاحج. الاستشهاد فيه:

في قوله: « حجتج، وبج، ووفرتج »، فإن أصلها: حجتي، وبي، ووفرتي، فأبدل من الياءات جيمًا، وقوله: « بج » بتخفيف الجيم، ومن شدد فقد غلط (٢).

# الشاهد الثامن والأربعون بعد المائتين والألف (١)

# الرِّيحُ مُنَابِئَةً في حائِرٍ أينما الرِّيحُ تُمَيُّلُها تَمِلُ الرِّيحُ تُمَيُّلُها تَمِلُ

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد عوامل الجزم (٤).

#### الاستشهاد فيه:

هاهنا في قوله: « حاثر » فإنه على وزن فاعل، وهو اسم للبستان وليس باسم فاعل، فيجوز فيه إبدال الياء همزة؛ كما يجوز في فاعل الذي هو اسم فاعل (°).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (ب).

<sup>(</sup>٢) قال ابن مالك: ﴿ وأما الجيم فإن قومًا من العرب يبدلونها من الياء المشددة في الوقف باطراد، وربما أبدلت دون وقف كقولهم في: ﴿ الأَيْلِ والأَجُل ﴾ ودون تشديد كقوله: ﴿ الأبيات ﴾، وهذا النوع من الإبدال جدير بأن يذكر في كتب اللغة لا كتب التصريف ﴾ ينظر شرح الكافية الشافية ( ٢٠٧٨، ٢٠٧٩).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ١٢/٦ )، وروايته: ﴿ جائز ﴾.

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم ( ١١٠٦ ).

<sup>(</sup>٥) قال الأشموني: ( تنبيهات: الأول هذا الإبدال جار فيما كان على فاعل وفاعلة ولم يكن اسم فاعل؛ كقولهم: جائر، وهو البستان، قال: ( البيت )، وكقولهم: جائزة وهي خشبة تجعل في وسط السقف ، ينظر ( ٢٨٨/٤ )، ويقصد بالإبدال هنا إبدال الواو والياء همزة إذا وقعتا عينًا لاسم فاعل أعلت عين فعله نحو: قائل، وبائع.

شواهد الإبدال \_\_\_\_\_\_ 0 • • ٢

# الشاهد التاسع والأربعون بعد المائتين والألف (٢٠١)

وكحل العنينين بالعواور

.. 1789

أقول: قائله هو جندل بن المثنى الطهوي، وأوله هو قوله <sup>(٣)</sup>:

وَأَنْ رَأَيْتَ الدُّهْرَ ذَا الدُّوَائِرِ وَكَحُلُ العَيْائِينِ بالعَوَاوِرِ

١- غـرّكِ أَنْ تَقَارَبَتْ أَبَاعِرِي
 ٢- حَنّى عِظَامِي وَأَرَاهُ ثَاغِرِي

ويروى:

# وَكَـاحِـلًا عَـيْنَيُّ بِـالـعَـوَاوِرِ

وهي من الرجز المسدس.

قوله: « وكَحُل العَيْنَيْ بالعواور » أي: جعل فيهما ما يقوم مقام الكحل لهما، وهذا على المجاز والاتساع، و « العواور »: جمع عوار بضم العين وتخفيف الواو، وهو الرمد الشديد، وقيل: هو كالقذا والطعن يجده الإنسان في عينه، قوله: « أن تقاربت أباعري » يريد أن إبله قد تقاربت، أي: قربت من الدناءة؛ من قولك: شيء مقارب إذا كان دونًا، وكذلك: رجل مقارب، قيل: إنما المعنى: قرب بعضها من بعض، قوله: « حنى عظامي » أي: قوسها، قوله: « ثاغري » بالثاء المثلثة والغين المعجمة؛ من ثغرته إذا كسرت ثغرته.

## الإعراب:

قوله: « وكحل »: فعل ماض، وفاعله الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى الدهر، و « العينين »: مفعوله، والباء تتعلق بكحل في محل النصب على أنه مفعول ثانٍ.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « العواور » فإن أصله: العواوير، فلذلك صحت الواو لبعدها من الطرف ثم حذفت

<sup>(</sup>۱) ابن الناظم (۸٤۰)، وروايته: (بالقوادر)، وتوضيح المقاصد (۱۷/۱)، وأوضح المسالك (۳۹۹/۱). (۲) البيت من الرجز المشطور، وسيذكر الشارح عدة أبيات معه، وقد نسبت لجندل بن المثنى الطهوي، وانظر الشاهد في الكتاب (۲۰/۱)، والممتع (۳۳۹/۱)، والمنصف (۲۹/۱)، (۳۰/۱)، وابن يعيش (۷۰/۵)، (۷۱/۱۰)، والخصائص (۳۲٦/۳)، والإنصاف (۷۸۰)، وسر الصناعة (۷۷۱)، وشرح الشافية (۳۲۱/۳)، والتصريح (۲۹۲/۲)، وشواهد الشافية (۳۷۲).

<sup>(</sup>٣) ينظر شرح شواهد الشافية ( ٣٧٤ ).

الياء وبقي التصحيح بحاله؛ لأن حذف الياء عارض (١).

# الشاهد الخمسون بعد المائتين والألف(٢)

نَا بَرِحَتْ أَقْدَامُنَا في مقامِنَا ثَلاثَتِنَا حتى أُزِيـرُوا النَّـائِـيَـا ثَلاثَـتِنَا حــتــى أُزِيـرُوا النَّــائِـيَــا

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد البدل <sup>(٣)</sup>.

### والاستشهاد فيه:

[ في قوله ] <sup>(1)</sup>: [ « المنائيا » حيث أثبت فيه حرف العلة في الموضع الذي يجب حذفه فيه في سعة في الكلام، إجراء للمعتل مجرى الصحيح، وكان الوجه أن يقول: المنايا، ولكنه أظهر الياء للضرورة ] (٥).

# الشاهد الحادي والخمسون بعد المائتين والألف (٢٠٦)

انَّ الحَليطَ أَجَدُّوا البيْنَ فَاغْرَدُوا وأَخْلَفُوكَ عِدَ الأَمْرَ الذي وعدوا

أقول: قائله هو أمية الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب (^)، وقد روي الشطر الأول من هذا البيت على وجوه كثيرة لأناس متعددة، فقال بسامة بن الغدير <sup>(٩)</sup>:

إنَّ الحَلِيطَ أَجَدُّوا البَينَ وابْتَكَرُوا لِيَنِينَا ثُمَّ مَا عَادُوا ولا انْتَظَرُوا

وقال نهشل بن حري (۱۰):

<sup>(</sup>١) استشهد بهذا البيت على منع إبدال الواو همزة وتصحيحها مع أنها وقعت ثاني حرفين لينين بينهما ألف مفاعل لأن شر ذلك: الاتصال بالطرف، فلو انفصل من الطرف يمتنع الإبدال، وكذا لو كان الاتصال بالطرف عارضًا كالبيت؛ لأنه أراد بالعواوير جمع عوار، فنوى الياء المحذوفة. ينظر شواهد الشافية ( ٣٧٤ )، وشرح الكافية الشافية ( ۲۸۲، ۵۸۰۲ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٨٤١ )، وتوضيح المقاصد ( ٢٠/٦ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ٩٠٥ ). (٤) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٦) ابن الناظم ( ٨٦١ )، وتوضيح المقاصد ( ٦٤/٦ ).

<sup>(</sup>٧) البيت من بحر البسيط، وهو مطلع قصيدة نسبها الشارح، وانظر الشاهد في شرح شواهد الشافية (٦٤)، والخصائص

<sup>(</sup> ۱۷۱/۳ )، وشرح شافية ابن الحاجب ( ۱۰۸/۱ )، وشرح عمدة الحافظ ( ٤٨٦ )، والتصريح ( ٣٩٦/٢ ).

<sup>(</sup>٨) شاعر من فصحاء بني هاشم، كان معاصرًا للفرزدق، والأحوص ( ت ٩٥هـ )، الأعلام ( ١٥٠/٥ ).

<sup>(</sup>٩) البيت من بحر البسيط، انظره في لسان العرب، مادة: « خلط ».

<sup>(</sup>١٠) البيت من بحر البسيط، انظره في لسان العرب، مادة: ﴿ خلط ﴾.

| والمتَاحَ شَوْقَكَ أَجْدَاجٌ لَهَا زُمَرْ       | إنَّ الخَلِيطَ أَجَدُّوا البَيـنَ فابْتَدَرُوا   |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                 | وقال ابن میادة <sup>(۱)</sup> :                  |
| ومَا رَبُوا قَدْرَ الأَمْرِ الذِي صَنَعُوا (٢)  | إنَّ الْحَلِيطَ أَجَدُّوا البَينَ فانْدَفَعُوا   |
|                                                 | وقال الحسين بن مطير <sup>(٣)</sup> :             |
| وأمْتَعُونِي بِشَوقٍ أَيَّةَ انْصَرَفُوا        | إنَّ الخَلِيطَ أَجَدُّوا البَيـنَ فانْقَذَفُوا   |
|                                                 | وقال مرة بن الرقاع <sup>(١)</sup> :              |
| وهُمْ لِذَلكَ في آثَارِهِمْ لَجَجُوا            | إنَّ الحَٰلِيطَ أَجَدُّوا البَيـنَ فادّلجوا      |
|                                                 | وقال جرير بن عطية <sup>(ه)</sup> :               |
| منْ دَارَةِ الجَأْبِ إِذْ أَحْدَاجُهُمْ زُمَرُ  | إنَّ الخَلِيطَ أَجَدُّوا البَيـنَ يَوْمَ غَدَوْا |
|                                                 | وقال نصيب <sup>(١)</sup> :                       |
| •••••                                           | إنَّ الخَلِيطَ أَجَدُّوا البَيـنَ فَاحْتَمَلُوا  |
|                                                 | وقال عمر بن أبي ربيعة <sup>(٧)</sup> :           |
| إنَّ الخَلِيطَ أَجَدُّوا البَيـنَ فَاحْتَمَلُوا |                                                  |

قوله: « الخليط » بفتح الخاء المعجمة؛ صاحب الرجل الذي يخالطه في جميع أموره، ويستوي فيه الواحد والجمع، و « البين » بفتح الباء؛ الفراق والانقطاع، قوله: « فانجردوا » [ أي:

<sup>(</sup>١) البيت من بحر البسيط، انظره في لسان العرب، مادة: ٥ خلط ٥.

<sup>(</sup>٢) هذا البيت سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، انظره في لسان العرب، مادة: ﴿ خلط ٥.

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر البسيط، انظره في لسان العرب، مادة: « خلط ».

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل لجرير من قصيدة يهجو بها الأخطل، وهي في ديوانه ( ١٩٧)، ط. دار صادر، والديوان بشرح مهدي محمد ناصر ( ١٩٧)، ط. دار الكتب العلمية، و ( ص ١١٠) بتحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد.

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر البسيط، انظره في لسان العرب، مادة: ٥ خلط ٥.

<sup>(</sup>٧) البيت من بحر البسيط، وصدره: فقال لى الربع لما أن وقفت به ................

انظر ديوان عمر بن أبي ربيعة ( ٢٩٩ )، ط. دار الكتب العلمية، و ( ٣٥٧ )، بتحقيق: الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، وروايته في الديوان ( ١٣٨ )، ط. دار الكتب العلمية:

إن الخليط الذي تهوى قد التَمَرُوا بالبين لَمُ أُجِدُوا البينَ فابتَكَرُوا

اندفعوا، يقال: انجردت عنهم، أي: تركتهم وفارقتهم ] (١).

### الإعراب:

قوله: « الخليط » اسم إن، وقوله: « أجدوا »: فعل وفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى الخليط، وقد قلنا: إن الخليط يستوي فيه الواحد والجمع، وقوله: « البين » بالنصب مفعوله، والجملة خبر إن، قوله: « فانجردوا »: جملة معطوفة على الجملة التي قبلها.

قوله: « وأخلفوك »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول، وقوله: « عِدَ الأمر »: كلام إضافي مفعوله، و « الذي » موصول، وقوله: « وعدوا » صلته، والعائد محذوف تقديره: الذي وعدوه. الاستشهاد فيه:

في قوله: « عِدَ الأمر »، فإن أصله: وعدة الأمر، وذلك لأنه مصدر من وعد يعد وعدًا، فلما حذف الواو تبعًا لحذفها في الفعل عوض عنها التاء، فصار: عدة، ثم حذف الشاعر التاء في حال الإضافة، وهذا كثير؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِقَارِ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ [النور: ٣٧]، أصله: وإقامة الصلاة، ولا يختص ذلك بالنظم (٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين بياض في (أ).

<sup>(</sup>٢) مصدر الرباعي الذي على وزن: ﴿ أَفعل ﴾ قياسه أن يكون على وزن: ﴿ إِفعال ﴾ متى كان إلا إن اعتلت عينه فمصدره كذلك، ويجب إعلال عينه بالتسكين ونقل حركتها إلى الفاء وقلبها ألفًا ثم الحذف ثم التعويض عن المحذوف وذلك نحو: إقامة، وإعانة، وغيرهما مما هو معتل العين من هذا الوزن، ومذهب سيبويه والحليل في الألفين – المنقلبة عن العين والزائدة – أن المحذوف هي الثانية منهما، ووافقهما ابن مالك في الألفية وذلك لزيادتها، وقربها من الطرف الذي هو محل التغيير، ولأن الثقل حصل بها، ويرى الفراء والأخفش أن المحذوفة الأولى، ووافقهما على ذلك الزمخشري في المفصل – التغيير، ولأن الثقل حصل بها، ويرى الفراء والأخفش أن المحذوفة الأولى، وذلك عملًا بقاعدة التخلص من التقاء الساكنين إذا كان أولهما مدًّا، ولوجود التاء في المصدر عوضًا، على أنه ليس لهذا الحلاف أثر في الكلمة، وإنما يظهر في ميزانها؛ إذ على الأول يكون وزنها: إفعلة، والثاني: إفالة، وأيًّا ما كان المحذوف هو الأول أو الثاني فيعوض عنه التاء؛ إلا أن سيبويه أجاز هذا الحذف مطلقًا إذ يقول: ﴿ وإن شئت لم تعوض وتركت الحروف على الأصل، قال الله كَان من كلام العرب أن يُجذَو ولا يعوضوا ﴾. ينظر الكتاب ( ٨٣/٤) وتصريف الأسماء: محمد الطنطاوي: ( ١٠ )، ط. وادي الملوك خامسة يحذفوا ولا يعوضوا ﴾. ينظر الكتاب ( ٨٣/٤) وتصريف الأسماء: محمد الطنطاوي: ( ٢٠ )، ط. وادي الملوك خامسة يحذفوا ولا يعوضوا ﴾.

# الشاهد الثاني والخمسون بعد المائتين والألف (٢٠١١)

# 

أقول: قائله شاعر تميمي <sup>(٣)</sup>، وتمامه <sup>(٤)</sup>:

المعنى ظاهر.

#### الإعراب:

قوله: « وكأنها » الواو للعطف على ما قبله، والضمير يرجع إلى الخمر، و « تفاحة »: خبر كأن، و « مطيوبة »: صفتها.

### والاستشهاد فيه:

في قوله: « مطيوبة » حيث أخرجه الشاعر عن الأصل، والقياس فيه: مطيبة؛ كما في مبيوع، فإنه يقال فيه: مبيع بالإعلال على ما بين في موضعه (٥).

# الشاهد الثالث والخمسون بعد المائتين والألف (٢٠٦)

# 

أقول: قائله هو العباس بن مرداس، وكان فارسًا سيدًا، وقيل: إن أمه الحنساء، وهذا قول

- (١) ابن الناظم ( ٨٦٢ )، وتوضيح المقاصد ( ٦٨/٦ ).
- (٢) صدر بيت من بحر الكامل مجهول القائل، والعجز، وهو في وصف الخمر، وانظره في المقتضب ( ١٠١/١ )، والخصائص ( ٢٦١/١ )، وابن يعيش (١٠/١ )، وشرح الأشموني ( ٣٢٤/٤ ).
  - (٣) هو شاعر تميمي لم أجد من عينه.
  - (٤) فراغ في نسخ العيني، وفي نسخته التي على هامش الخزانة.
- (٥) مما يعل بالنقل والحذف صيغة: و مفعول »، ويجب في ذوات الياء مما هو نحو: و مبيع » الحذف وقلب الضمة كسرة لئلا تقلب الياء واوًا فتلتبس ذوات الياء بذوات الواو، فأصل: مبيع: مبيوع نقلت حركة العين إلى ما قبلها فالتقى ساكنان فحذفت واو مفعول عند سيبويه، ثم كسر ما قبل الياء لئلا ينقلب واوًا فيلتبس بالواوي وحذفت عين الكلمة عند الأخفش ثم قلبت الضمة كسرة لتقلب الواو ياء لئلا يلتبس بالواوي، ومذهب سيبويه أولى؛ لأن التقاء الساكنين إنما يحصل عند الثاني، ولأن قلب الضمة إلى الكسرة خلاف قياسهم، وبنو تميم يصححون اليائي دون الواوي؛ لأن الياء أخف عليهم من الواو وذلك مطرد عندهم، ومنه شاهدنا، ومثله قول العباس بن مرداس:

قد كان قومك يحسبونك سيدًا وإخال أنسك سيد معيون

وكان القياس فيه أن يقول: معين، ولكنه أتى به ﴿ معيون ﴾ على الأصل. ينظر شرح التصريح بمضمون التوضيح ( ٣٩٥/٢ ).

- (٦) ابن الناظم ( ٨٦٢ ).
- (٧) البيت من بحر الكامل، من مقطوعة للعباس بن مرداس السلمي، يحذر فيها من الظلم والظالمين، حيث نهب من =

الأصفهاني (1)، وأنكر ذلك الكلبي، وذكر القتبي أولادها من المرداس وغيره ولم يذكر العباس، وقال الأصفهاني: لما انصرف حرب بن أمية ومرداس من حرب عكاظ مرا بالقُريَّةَ وهي غيضة فاشتركا فيها وأضرما فيها النار على أن يزرعاها، فسمع من الغيضة أنين وضجيج وطارت منها حيّات بيض، ولم يلبثا إلا قليلًا وماتا، وادعى كليب بن عييمة السلمي القرية فقال العباس (٢):

والظلمُ أنكدُ وجههُ ملعُونُ يَوْمَ الغَدِيرِ سَمِيُّكُ المَطْعُونُ في صَفْحَتَيْهِ سِنَانُهَا مَسْنُونُ ١- أكليب ما لك كلَّ يومِ ظَاللًا
 ٢- افعل بقومك ما أرادَ بوائِل ٣- وإِخَالُ أَنَّكَ سَوفَ تَلْقَى مثلَها
 ٤- قَـذ كَانَ قَـومُسكَ ......

وهي من الكامل.

قوله: « وأخال » بمعنى: أظن، والقياس فيه فتح الهمزة، ولكن يحكى عن بني أسد كسر همزته، قوله: « معيون » بالعين المهملة؛ من عنت الرجل بعيني فأنا عائن، وهو معين على النقص، ومعيون على التمام.

### الإعراب:

قوله: «قد » للتحقيق، و «كان » من الأفعال الناقصة، و «قومك »: كلام إضافي اسمه، وقوله: « يحسبونك »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل النصب على أنها خبر كان، قوله: « سيدًا » مفعول ثان ليحسبونك، قوله: « وأخال »: جملة من الفعل والفاعل.

وقوله: « أنك » أن مع اسمه وخبره سد مسد مفعولي أخال، فالكاف اسم أن، و « سيد » خبره، وقوله: « معيون »: خبر بعد خبر أو صفة لسيد، وأصله: سيود لأنه من ساد يسود، فأبدلت الواو [ ياء ] (٣)، وأدغمت الياء في الياء.

<sup>=</sup> أقاربه حق أبيه في الميراث، ديوانه ( ١٠٨ )، وانظر بيت الشاهد في المقتضب ( ١٠٢/١ )، وشرح شواهد الشافية ( ٣٨٧ ٍ)، والخصائص ( ٢٦١/١ )، والتصريح ( ٣٩٥/٢ ).

<sup>(</sup>١) الأغاني ( ٣٠٢/٦ ).

<sup>(</sup>۲) انظر الأغاني ( ۹۲/٦، ۵۲۱ )، ط. دار إحياء التراث العربي بيروت، والحماسة البصرية ( ۱۰/۱ )، وديوان العباس ( ۱۰۸ ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « معيون » فإن القياس فيه: معين، ولكنه أخرجه على الأصل والتمام كما ذكرنا (١). الشاهد الرابع والخمسون بعد المائتين والألف (٣٠٢)

يومُ رِذَاذٍ عليه الدَّجْنُ مَغْيُومُ أقول: قائله هو علقمة بن عبدة التميمي، وصدره (١): حَتَّى تَذَكَّرَ بَيضَاتٍ وَهَيَّجَهُ وهو من قصيدة طويلة من البسيط، وأولها هو قوله: أَمْ حَبْلُهَا إِذْ نَأَتْكَ اليومَ مَصْرُومُ؟ ١ - هل ما علِمتَ ومَا اسْتُودِغْتَ مكتومُ إِثْرَ الْأَحِبَّةِ يومَ البيْنِ مَشْكُومُ ٢ - أَمْ هَلْ كَبِيرٌ بكَى لَم يقض عَبْرَتَهُ إلى أن قال: ومَا اسْتَطَفُّ مِنَ التُّنُّومِ مخدومُ ٣ - يَظَلُّ في الحَنْظَلِ الخُطْبَان يَنْقُفُهُ أَسَكُ مَا يَسْمَعُ الأَصْوَاتَ مَصْلُومُ ٤ - فُوهٌ كشِقٌ العَصَا الْأَيَّا تَبَيُّتُهُ ..... إلى آخسره ه - حتى تذكر ..... ٦ - فلا تَزَيُّدُهُ في مَشْيِهِ نَفِقٌ ولا الزَّفِيفُ دُوَيْنَ الشَّدُ مسْؤُومُ  $^{(\circ)}$  [ قوله ]  $^{(\circ)}$ : « هل ما علمت إلى آخره » أي: من حبها مكتوم عندها أم منتشر؟ و « حبلها »: وصلها، قوله: « نأتك » أي: بعدت منك، و: « مصروم » أي: منقطع. ٢ - قوله: « لم يقض عبرته » أي: لم يشتف من البكاء لأن في ذلك راحة، و « العَبرة »:

حتى تذكر بيضات وهيجه يوم رذاذ عليه الدجن مغيوم

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهد رقم (١٢٥٠ ).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٨٦٢ )، وتوضيح المقاصد ( ٦٨/٦ )، ورواية ابن الناظم:

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر البسيط، من قصيدة طويلة لعلقمة بن عبدة الفحل، تجاوزت الخمسين بيتًا، وقد اشتملت على أغراض شتى، ففيها الغزل، وفيها الوصف للنساء، وذكر النعام والأصحاب، وانظر بيت الشاهد في المقتضب ( ١٠١/١)، والممتع ( ٤٦٠)، والمنصف ( ٢٦١/١)، (٤٧/٣)، والخصائص ( ٢٦١/١)، وابن يعيش ( ٧٨/١)، والخزانة ( ٢٩٥/١١)، والمخزانة ( ٢٩٥/١١)، انظر القصيدة في ديوان علقمة بن عبدة الفحل ( ٥٠)، تحقيق: لطفي الصقال، والديوان ( ٣٣ - ٤٠) بشرح الأعلم، سلسلة: « شعراؤنا ».

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

الدمعة، وأراد بالكبير قيس بن الخطيم، قوله: ﴿ إِثْرِ الأَحبة ﴾ أي: عند فراق الأَحبة، و ﴿ البين ﴾ الفراق، و ﴿ البين ﴾

٣ - قوله: « يظل » أي: الظليم يظل في الحنظل الخطبان، قال الأصمعي: إذا صار للحنظل خطوط تضرب إلى السواد ولم يدخله بياض ولا صفرة فهو الخطبان، والواحدة: خطبانة (١).

قوله: « ينقفه » أي: يستخرج حبه، يقال: نقفت الحنظل أنقفه إذا كسرته واستخرجت حبه ومادته: نون وقاف وفاء.

٤ - قوله: « فوه » أي: فمه، قوله: « كشق العصا » أي: لاصق ليس بمفتوح ولا تكاد ترى شدقه.

قوله: « لأيًا » أي: بطئًا، قوله: « أسك » أي: ما يسمع، و « المصلوم »: مقطوع الأذنين.

٥ – قوله: « حتى تذكر » أي: هذا الظليم كان يرعى الخطبان حتى تذكر بيضات له، وهو جمع بيضة، قوله: « هيجه »: من التهييج، وثلاثيه: هاج إذا ثار يتعدى ولا يتعدى، و « الرذاذ » بفتح الراء وبذالين معجمتين [ بينهما ألف ] (٢)، وهو المطر الخفيف. وهو فوق القطط، يقال: أرذت السماء وأرض مرذة، ولا يقال: مرذوذة، ويقال: يوم مرذ، أي: ذو رذاذ، و « اللجن » بفتح الدال المعجمة وسكون الجيم وفي آخره نون، وهو إلباس الغيم السماء، وقد دجن يومنا يدجن دجنًا ودجونًا، وأدجنت السماء: دام مطرها، يقال للمطر الكثير: دجن أيضًا.

قوله: « مغيوم » بالغين المعجمة؛ من الغيم وهو السحاب، يقال: غامت السماء تغيم.

٦ - قوله: « فلا تزيده » التزيد: المشي في العنق، و « النفق » بفتح النون وكسر الفاء وفي آخره قاف، وهو السريع الذهاب، و « الزفيف » دون الشد قليلًا، و « مسؤوم »: من سئمت سأمًا؛ أي: مللت ملالة.

### الإعراب:

قوله: « حتى » للغاية، و « تذكر »: جملة من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى الظليم وهو ذكر النعام، قوله: « بيضات » مفعوله.

قوله: « وهيجه »: جملة من الفعل والمفعول وهو الضمير المنصوب الراجع إلى الظليم، وقوله: « عليه الدجن »: جملة من المبتدأ والخبر وقعت صفة ليوم، قوله: « مغيوم » بالرفع صفة أخرى ليوم.

<sup>(</sup>١) اللسان والصحاح مادة: ﴿ خطب ﴾.

شواهد الإبدال

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « مغيوم » فإنه جاء على أصله بدون إعلال، والقياس فيه: مغيم (١). الشاهد الخامس والخمسون بعد المائتين والألف (٣٠٢)

<u>١٢٠٠</u> ..... وَمَا أَرْقَ النَّيَّامَ إِلَّا كَلَامُهَا

أقول: قائله هو أبو الغمر الكلابي، وصدره:

ألا طَرَقَتْنَا مَيَّةُ ابنَةُ مُنْذِرٍ

وهو من الطويل:

قوله: « طرقتنا »: من الطروق من طرق إذا أتى أهله ليلًا.

### الإعراب:

قوله: « ألا » للتنبيه، و « طرقتنا »: جملة من الفعل والمفعول، و « مية »: فاعلها، و « ابنة منذر »: كلام إضافي صفة لمية، قوله: « وما » للنفي، و « أرق »: فعل؛ أي: أسهر، و « النيام »: مفعوله، قوله: « إلا كلامها » بالرفع فاعله.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « النيام » فإن أصله: النوّام بضم النون جمع نائم، وأصله: النيوام، قلبت الياء واوّا وأدغمت الواو في الواو فصار النوّام (٤)، وقلب الواو ياء، وإدغام الياء في الياء شاذ (٥٠).

<sup>(</sup>١) ينظر الشاهدان السابقان (١٢٥٠، ١٢٥١).

<sup>(</sup>٢) ابن الناظم ( ٨٦٤ )، وتوضيح المقاصد ( ٧٥/٤ )، وأوضح المسالك ( ٢٢/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، نسب في بعض مراجعه لذي الرمة، غير أنه ليس في ديوانه، وأما الذي في ديوان ذي الرمة فهو قوله: ( صحبت فما نفر التقويم إلا سلامها )، انظر الديوان ( ١٠٠٣/٢ )، وانظر بيت الشاهد في الخزانة ( ١٩/٣ )، وشرح شواهد الشافية ( ٣٨٣/٢ )، وابن يعيش ( ٩٣/١٠ )، والمنصف ( ٥/٢ )، والتصريح ( ٣٨٣/٢ )، وشرح شافية ابن الحاجب ( ٣٨٣/٢ ) )، والممتع ( ٤٩٨/٢ ).

<sup>(</sup>٤) هذا كلام لا معنى له؛ فالنيام، أصله النوام، والنوام لا أصل له، وإنما يقال: وقعت الواو عينًا لنوام لفظًا جمعًا فقلبت ياء.

<sup>(</sup>٥) تبدل الواو من الياء في عشرة مسائل منها: أن تكون عينًا لفُعُل جمعًا صحيح اللام؛ بشرط عدم وجود الفاصل بين العين واللام نحو: صُيَّم، والأكثر فيه التصحيح فتقول: صوَّم، ونجَّم، ويجب التصحيح إن اعتلت اللام لغلا يتوالى إعلالان نحو: صوَّام، ونوّام لبعدها حينئذ من الطرف، إعلالان نحو: صوَّام، ونوّام لبعدها حينئذ من الطرف، ومن هنا شذ في قوله : « النيّام » لأنه جمع: نائم، وأصله ناوم، وأصل الجمع على هذا: نوام، فقلبت الواو ياء في الجمع فحكم مثل هذا الشذوذ لوجود الألف قبل اللام، وقياسه: نيام بالتصحيح. ينظر: التصريح بمضمون التوضيح ( ٣٨٣/٢ ).

# الشاهد السادس والخمسون بعد المائتين والألف (٢٠١)

١٢٠٦ ..... فإنه أهْلٌ لأَنْ يُوكُرمَا

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد النعت، وفي شواهد نوني التوكيد (٣). الشاهد فيه:

هاهنا في قوله: « يؤكرما » حيث أخرجه على الأصل للضرورة، والقياس فيه: « يكرما » بحذف الهمزة (<sup>٤)</sup>.

# الشاهد السابع والخمسون بعد المائتين والألف (١٠٠٠)

١٢٥٧ وَقَفْتُ فِيهَا أُصَيْلالًا أُسَائِلُهَا عَيَّتْ جَوَابًا وما بِالرَّبْعِ من أَحَدِ

أقول: قائله هو النابغة الذبياني، وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد أسماء الأفعال والأصوات (٧).

..... فانه أهل لأن يسؤكرما

فجاء على الأصل ضرورة ». ينظر المنصف ( ١٩١/١، ١٩٢ )، والمخصص ( ١٠٨/١٦ )، ونزهة الطرف في علم الصرف لابن هشام ( ١٦٧ )، تحقيق: أحمد عبد المجيد هريدي.

<sup>(</sup>١) ابن الناظم ( ٨٦٨ )، وأوضح المسالك ( ٤٤٣/٤ ).

<sup>(</sup>٢) بيت من بحر الرجز المشطور، ولا ثاني له، نسب لأبي حيان الفقعسي في بعض مراجعه، وانظره في المقتضب ( ٩٨/٢ )، والإنصاف ( ٢٨٥/٢ )، والخزانة ( ٣١٦/٢ )، وشرح الأشموني ( ٣٤٣/٤ ).

<sup>(</sup>٣) ليس في باب النعت ولا في باب التوكيد.

<sup>(</sup>٤) قال ابن جني في المنصف: و ومثل: يعد قولهم: أنا أُكرِم، فحذفوا الهمزة التي كانت في: أكرم؛ لئلا يلتقي همزتان؛ لأنه كان يلزم: أنا أؤكرم فحذفوا الثانية كراهة اجتماع همزتين، ثم قالوا: نُكرِم، وتكرم، ويكرم، فحذفوا الهمزة وإن كانوا لو جاءوا بها لما اجتمع همزتان، ولكنهم أرادوا المماثلة، وكرهوا أن يختلف المضارع فيكون مرة بهمزة وأخرى بغير همزة محافظة على التجنيس في كلامهم، وإذا كانوا قد حذفوا الهمزة الأصلية المفردة في نحو: خذ، وكل، فهم بأن يحذفوا الزائدة إذا كانت معها أخرى زائدة أجدر، وقد جاء في كلامهم: يؤفعل، أنشدوا:

<sup>(</sup>٥) أوضع المسالك ( ٣٩٤/٤ ).

 <sup>(</sup>٦) البيت من بحر البسيط، وهو من معلقة النابغة الذيباني التي يمدح بها النعمان بن المنذر، ويعتذر إليه، والتي مطلعها:
 عادار مية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد
 وبيت الشاهد ثاني أبياتها، ديوان النابغة (١٤) ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>۷) ينظر الشاهد رقم ( ۱۱۰۳ ).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أصيلالًا » فإنه تصغير: أصيل على غير قياس، وإبدال اللام فيه من النون، وهذا إبدال غير شائع، والأحرف التي تبدل من غيرها إبدالًا شائعًا تسعة يجمعها قوله: « هدأت موطيًا » (١).

# الشاهد الثامن والخمسون بعد المائتين والألف (٣،٢)

۱۲۰۸ أدارًا بِحُزْوَى هِجْتِ لِلْعَيْنِ عَبْرَةً

أقول: قائله هو ذو الرمة غيلان، وتمامه:

. فماء الهوى يرفض أو يترقرق

وقد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد النداء (١).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « بحزوى » فإن حزوى على وزن فُعْلَى بضم الفاء وهو اسم لموضع؛ لذلك لم يتغير، وإلا فالأصل في « فُعْلَى » إذا كان صفة تقلب فيه الواو ياء؛ كما في: الدنيا والعليا، وقولهم ناقة قصوى شاذ.

# الشاهد التاسع والخمسون بعد المائتين والألف (١٠٠٠)

اللهُ يَا دِيَارَ الحَيِّ بالسَّبُعَانِ أَمَلٌ عَلَيهَا بالبِلَى المَلَوَانِ المَلَوَانِ

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد النسب  $({}^{(V)})$ .

<sup>(</sup>۱) ينظر نزهة الطرف في علم الصرف لابن هشام ( ۱٤٩) وقد عدها تسعة أحرف في قوله: « هدأت موطيا »، وفي الإبدال من اللام يقول سيبويه: « وقد أبدلوا اللام من النون وذلك قليل جدًّا، قالوا: أصيلال، وإنما هو أصيلان » الكتاب (٤/٤) وقد عد سيبويه حروف الإبدال أحد عشر حرفًا في قوله: « هذا باب حروف البدل في غير أن تدغم حرفًا في حرف وترفع لسانك من موضع واحد وهي ثمانية أحرف من الحرف الأول، وثلاثة من غيرها ». ينظر الكتاب (٢٣٧/٤). (٢) أوضع المسالك ( ٢١٦/٤) ).

<sup>(</sup>٣) البيت مطلع قصيدة لذي الرمة في الغزل ووصف الصحراء، وهي في ديوانه ( ٢٥٦/١ )، تحقيق: عبد القدوس أبو صالح.

<sup>(</sup>٤) ينظر الشاهد رقم ( ٩٣٩ ).

<sup>(</sup>٥) البيت مطلع قصيدة لتميم بن مقبل، وهي في الفخر، وانظره في ديوانه ( ٣٣٥ ).

<sup>(</sup>٦) أوضح المسالك ( ٣٣٣/٤ ). (٧) ينظر الشاهد رقم ( ١٢١٧ ).

= شواهد الإبدال

Plant Same

#### الاستشهاد هاهنا:

أنه إذا أريد أن يبنى من الرمي مثل: سبعان الذي هو اسم موضع يقال فيه: رموان بالواو المبدلة من الياء وضم الميم، وتحقيقه في كتاب من أخرج البيت.

الشاهد الستون بعد المائتين والألف (٢٠١)

مَن عَتَّعِدْنِي أَتَّعِدْكَ بِعِثْلِهَا وَسَوْفَ أُزِيدُ البَاقِيَاتِ القَوَارِصَا

أقول: قائله هو الأعشى ميمون بن قيس، يهجو علقمة بن علاثة، وبعده (٣):

٢ - قــوافــيَ أمشالًا يُوسِّعْـنَ جِلْدَهُ كما زدتَ في عَرْضِ القميصِ الدَّخارِصَا

٣ - أَتُوعِدُنِي أَنْ جَاشَ بَحْرُ ابنِ عَمَّكُمْ وَبَحْرُكَ سَاجٍ لا يُوَارِي الدَّعَامِصَا

وهي من الطويل.

قوله: « القوارصا »: جمع قارصة، وهي الكلمة المؤذية، ومنه: قرص البراغيث وهو لسعها.

و « الدخارص »: جمع دخريص (<sup>3)</sup>، [ قوله: « أن جاش »: من جاشت النفس تجيش جيشًا وجيشانًا إذا غلت، قال الخليل: وكذلك كل شيء يغلي فهو يجيش حتى الهم والغصة في الصدر، والبئر إذا نبع ماؤها، والوادي إذا زخر، قوله: « وبحرك ساج » أي: ساكن، من سجا يسجو سجوًا إذا سكن ودام، والبحر في الموضعين بالباء الموحدة، قوله: « لا يواري » أي: لا يستر ] (°)، و « الدعامص »: جمع دعموص، وهي دوية تغوص في الماء، وقد عدها بعضهم من المسوخات؛ كالقرد والخنزير والفيل، وهو بالعين والصاد المهملتين.

## الإعراب:

قوله: « فإن » الفاء عاطفة، وإن للشرط، و « تتعدني »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول

<sup>(</sup>١) أوضع المسالك ( ٣٩٦/٤ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من قصيدة طويلة للأعشى يهجو فيها علقمة بن علاثة، وهي تحت عنوان: هل كنتم إلا عبدًا؟، وانظر ديوان الأعشى ( ۹۹)، ط. دار صادر، وانظر الشاهد في سر الصناعة ( ۱٤۷)، والتصريح ( ۳۹۰/۲)، وابن يعيش ( ۳۷/۱)، والمتع ( ۳۸٦/۲)، والحزانة ( ۱٤۱۱)، والتاء وأثرها في بنية الكلمة العربية ( ۱٤۲)، د. أحمد السوداني، أولى ( ۲۰۰۲م).

<sup>(</sup>٣) الديوان ( ١٠٢ )، ط. دار الكاتب العربي، و ( ٩٩ )، ط. دار صادر بيروت.

<sup>(</sup>٤) في الصحاح للجوهري: ﴿ الدخريص: واحد دخاريص القميص ﴾.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب).

شواهد الإبدال \_\_\_\_\_\_\_ ۲۱۰۷

وقعت فعل الشرط، قوله: « أتعدك » جملة مثلها وقعت جواب الشرط، والباء في: « بمثلها » تتعلق بأتعدك، والباقي ظاهر.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فإن تتعدني » وفي قوله: « أتعدك » فإن أصلهما: توتعدني، وأوتعدك؛ لأنه من الفعل الواوي الفاء، فأبدلت الواو تاء، وأدغمت التاء في التاء كما علم في موضعه (١٠). الشاهد الحادي والستون بعد المائتين والألف (٢٠٢)

# المنطق التمتام وكفُّك المُخَصِّب البنام وكفُّك المُخَصِّب البنام

أقول: قائله هو رؤبة بن العجاج، وهو من الرجز المسدس.

قوله: « هال » أصله: هالة وهو اسم امرأة، والهالة في الأصل: دارة القمر، و « التمتام »: الذي استعمل الذي فيه تمتمة، وهو الذي يتردد في التاء، ووزنه: فعلال، فافهم، و « المخضب »: الذي استعمل فيه الحضاب.

# [ الإعراب ] (1):

قوله: « يا » حرف نداء، و « هال »: منادى مرخم، وأصله: يا هالة، قوله: « ذات المنطق »: كلام إضافي يجوز فيه الوجهان (٥)، [ الرفع حملًا على اللفظ، والنصب حملًا على المحل،

فإن يكن سوائت الحمام ساقتهم للبلد الشآم

#### فبالسلام تمت السلام

<sup>(</sup>١) تبدل التاء من الواو باطراد في الافتعال وما تصرف منه إذا كانت فاؤه واؤا نحو: اتعد، والسبب في هذا القلب: أنهم لو لم يفعلوا ذلك لوجب أن يقلبوها ياء إذا انكسر ما قبلها فيقولوا: ايتعد، وإذا انضم ما قبلها ردت للواو فيقولون: موتعد، وإذا انفتح ما قبلها قلبت ألفًا فيقولون ياتعد، فأبدلوا منها التاء؛ لأنها حرف جلد لا يتغير لما قبله، وهي مع ذلك قريبة المخرج من الواو؛ لأنها من أصول الثنايا والواو من الشفة، ومن العرب من يجريها على القلب ولا يبدلها تاء. ينظر الممتع ( ٣٨٦/١ ٣٨٦) .

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ٥٨/٦ )، وأوضح المسالك ( ٤٠١/٤ ).

<sup>(</sup>٣) البيتان من بحر الرجز المشطور، وهما من أبيات خمسة منسوبة لرؤبة، وبعدهما قوله:

ديوان رؤبة ( ١٨٣ )، وانظر بيت الشاهد في سر الصناعة ( ٤٢٢ )، وشرح التصريح ( ٣٩٢/٢ )، وشرح شافية ابن الحاجب ( ١٦/٣ )، وشرح شواهدها ( ٤٥٥ )، وابن يعيش ( ٣٣/١٠، ٣٥ ).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٥) قوله: « الوجهان » ليس بصحيح، فتابع المنادى المضاف ليس فيه إلا النصب، وأما ذو الوجهين فهو المفرد.

قوله: « التمتام »: بالجر صفة المنطق، قوله: « وكفك » الكاف فيه لخطاب المؤنث، ويجوز أن يكون مرفوعًا على الابتداء، وخبره في البيت الآتي أو محذوف، قوله: « المخضب البنان »: صفة للكف ] (١).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « البنام » فإن أصله: البنان، فأبدل الميم من النون؛ كما يقال في عنبر: وعمبر، وفي حنظل: وحمظل، وغير ذلك (٢).

الشاهد الثاني والستون بعد المائتين والألف (٢٠٢)

| موالجأ | يتلجن | القوافي | فإن | 1777 |
|--------|-------|---------|-----|------|
|        |       | •       |     |      |

أقول: قائله هو طرفة بن العبد البكري، وتمامه:

تَضَايَقَ عَنهَا أَنْ تَوَجُّهَا الإبَرْ

وهي من الطويل.

قوله: « فإن القوافي » جمع قافية، وهي اللفظ الأخير من البيت الذي يكمل البيت، ولكن أراد بها القصيدة لاشتمال القافية عليها، قوله: « يتلجن » أي: يدخلن؛ من الولوج وهو الدخول، و « الموالج »: جمع مولج، وهو موضع الولوج، و « الإبر »: جمع إبرة الخياط.

# الإعراب:

قوله: « فإن » الفاء للعطف إن تقدمه شيء، وإن للتحقيق، و « القوافي »: اسمه، و « يتلجن »: خبره، و « موالجاً »: مفعول يتلجن، قوله: « تضايق »: فعل ماض، وقوله: « أن تولجها »: فاعله، وأن مصدرية، وقوله: « الإبر »: فاعل تولجها، والتقدير: تضايق عنها تولج الإبر.

أعمرو بن هند ما ترى رأي صرمة لها سبب ترعى الماء والشجر وكان لها باران قابوس منهما وعمرو ولم أسترعها الشمس والقمر وانظر بيت الشاهد في الخصائص (۱۰/۱)، وابن يعيش (۳۷/۱۰)، والتصريح (۳۹۰/۲).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ، ب). (٢) ينظر الممتع ( ٣٩٢/١ ).

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك ( ٤٣٠/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الطويل، ذكر الشارح عجزه، وهو ثالث أبيات ثلاثة لطرفة بن العبد يشكو ضياع إبله لعمرو بن هند يقول:

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « يتلجن » فإن أصله يوتلجن؛ لأنه من ولج؛ كما ذكرنا، فأبدلت الواو تاء، وأدغمت التاء في التاء (١).

# الشاهد الثالث والستون بعد المائتين والألف (٣٠٢)

عَفْوًا ويُظْلَمُ أَحْيَانًا فيَظَّلِمُ عَفْوًا ويُظْلَمُ أَحْيَانًا فيَظَّلِمُ اللَّهِ عَفْوًا ويُظْلَمُ أَحْيَانًا فيَظَّلِمُ

أقول: قائله هو زهير بن أبي سلمى، وهو من قصيدة طويلة من البسيط يمدح بها هرم ابن سنان، وأولها (٤):

١ - قِفْ بالدِّيارِ التي لم يعفُها القِدَمُ بِلَى وَغَـيَّرَهَا الأَزْوَاحُ والـــدِّيَـــمُ
 إلى أن قال:

هُــوَ الــــجـوَادُ..... إلــــــخ

وبعده:

وإنْ أَتَاهُ خَلَيلٌ يَومَ مَسأَلَةٍ يَقُولُ لَا غَائبٌ مَالِي ولَا حَرَمُ قوله: «لم يعفها» أي: لم يدرسها ولم يمح أثرها تقادم عهدها، و « الأرواح »: جمع ريح، و « الديم » بكسر الدال؛ الأمطار الدائمة مع سكون.

قوله: « نائله » أي: عطاؤه، قوله: « عفوًا » أي: سهلًا بلا مطل ولا تعب، و « الخليل »: الفقير، و « الحرم » بفتح الحاء وكسر الراء، وهو الممنوع.

# الإعراب:

قوله: « هو » مبتدأ، وأراد به هرم بن سنان، و « الجواد » خبره، وقوله: « الذي » موصول، و « يعطيك »: فعل وفاعل ومفعول، و « نائله »: كلام إضافي مفعول ثان، والجملة صلة للموصول.

<sup>(</sup>١) انظر التعليق الأخير في الشاهد رقم ( ١٢٥٨ )، وانظر ابن يعيش ( ٣٧/١٠ )، والممتع ( ٣٨٤/١ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ٨٢/٦ )، وأوضح المسالك ( ٤٣٢/٤ ). (٣) البيت من بحر البسيط، من قصيدة لزهير بن أبي سلمي، يمدح بها هرم بن سنان، وقد سبق الحديث عنها في الشاهد رقم ( ١١١٣ )، وانظر الشاهد المذكور في الكتاب ( ٤٦٨/٤ )، وابن يعيش ( ٤٧/١٠ )، وسر الصناعة

<sup>(</sup> ۲۱۹ )، والتصريح ( ۳۹۱/۲ )، وشرح شواهد الشافية ( ٤٩٣ )، وشرح شافية ابن الحاجب ( ۱۸۹/۳ )، والتاء وأثرها في بنية الكلمة العربية ( ۱۸۱ )، د. أحمد السوداني.

<sup>(</sup>٤) الديوان ( ١١٣ ) شرح علي فاعور، ط. دار الكتب العلمية، و ( ٩٦ )، تحقيق: فخر الدين قباوة.

قوله: (عفوًا) نصب على المصدرية كسهلًا (١)، قوله: (ويظلم) على صيغة المجهول؛ جملة من الفعل والمفعول النائب عن الفاعل، و (أحيانًا) نصب على الظرفية، قوله: (فيظلم): عطف على قوله: (ويظلم)، وهو على صيغة المعلوم، ومعناه: يحتمل الظلم.

#### والاستشهاد فيه:

في قوله ( فيظّلم » فإن أصله: يظتلم، وهو يفتعل من الظلم، قلبت التاء طاء لمجاورتها الظاء، فإذا أدغم فمنهم من يقلب الطاء ظاء ثم يدغم الظاء في الظاء فيصير: يظّلم [ بظاء معجمة مشددة، ومنهم من يقلب الظاء طاء ثم يدغم الطاء في الطاء على القياس فيصير: يطّلم ] (٢) بطاء مهملة مشددة، والبيت يروى على الوجهين (٣).

وقال ابن هشام: وقد يروى بثلاثة أوجه: الإظهار، والإدغام مع إبدال الأول من جنس الثاني، ومع عكسه (<sup>4)</sup>.

# الشاهد الرابع والستون بعد المائتين والألف (١٠٠٠)

| من أرانيها | ووخز | الثَّعَالِي | من | لحم تُشَمِّرُهُ | من | أشاريز | لها | ١٢٦٤ |
|------------|------|-------------|----|-----------------|----|--------|-----|------|
|            |      | -           |    |                 |    |        |     |      |

أقول: قائله هو أبو كاهل النمر بن تولب اليشكري، يصف فرخة عقاب تسمى غُبَّة كانت لبني يشكر، وهو بالغين المعجمة المضمومة، وفتح الباء الموحدة المشددة، وفي آخره هاء.

وهو من البسيط.

قوله: ( أشارير ) هي قطع قديد من اللحم، قوله: ( تتمره ): من تمرت اللحم والتمر بالتاء المثناة من فوق (٧)، وتشديد الميم إذا جففتهما، قال الجوهري: تتمير اللحم، والتمر بتجفيفهما، ثم أنشد البيت المذكور (٨)، قوله: ( ووخز ) بالخاء والزاي المعجمتين، معناه: شيء قليل.

<sup>(</sup>١) ينظر المفعول المطلق في ابن يعيش ( ١١٣/١، ١١٤ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الممتع ( ٣٦٠ )، والمنصف ( ٣٢٩/٢ )، وابن يعيش ( ٤/١٠، ١٤٩ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر أوضح المسالك ( ٤٣٢/٤ ). (٥) توضيح المقاصد ( ٧/٦ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر البسيط، نسب في مراجعه إلى النمر بن تولب؛ لكنه غير موجود في ديوانه ط. العراق، تحقيق: نوري القيسي، وانظر بيت الشاهد في الكتاب ( ٢٧٣/٢ )، والمقتضب ( ٢٤٧/١ )، والممتع ( ٣٦٩/١ )، وابن يعيش ( ٢٤/١٠ )، والدرر ( ٤٧/٣ )، وشرح شواهد الشافية ( ٤٤٣ ).

<sup>(</sup>٧) في (أ): بالتاء المثناة من فوق. (٨) ينظر الصحاح مادة: ﴿ تمر ﴾.

### الإعراب:

قوله: «لها » أي: للفرخة، أعني: فرخة العقاب التي يصفها بهذا البيت، وهي في محل الرفع؛ لأنها خبر للمبتدأ، أعني قوله: «أشارير »، وكلمة: «من » في: «من لحم » للبيان، وقوله: «تتمره »: جملة من الفعل والفاعل وهو «هي » المستكن فيه العائد إلى الفرخة، والمفعول وهو الضمير المنصوب الذي يرجع إلى اللحم، وهي في محل الجر لأنها صفة اللحم، قوله: « من الثعالي »: جار ومجرور في محل الرفع على [ أنها ] (١) صفة لقوله: «أشارير »، قوله: « ووخز » بالرفع على قوله: « أشارير »، قوله: « ووخز » بالرفع على قوله: « أشارير »، قوله: « من أرانيها » في محل الرفع على أنها صفة لقوله: « ووخز ».

في قوله: « من الثعالي »، [ وقوله ] <sup>(۲)</sup> « أرانيها » فإن أصله: من الثعالب، [ والأرانب: جمع ثعلب ] <sup>(۳)</sup>، وأرنب، فأبدلت الباء الموحدة فيهما ياء آخر الحروف <sup>(٤)</sup>.

الشاهد الخامس والستون بعد المائتين والألف (١٠٠٠)

مَالَ إِلَى أَرْطَاةِ حِقْفِ فَالطَّبَغُ أَوْلَا قِلْهُ مَنْظُور بن حية الأسدي، وصدره (٧):

لا رأى ألّا دَعَهْ ولا شِبَغُ وقبله:

وقبله:

يا رُبَّ أَبَّازٍ مِنَ العُفْر صَدَعْ تَقَبَّضَ الذِّنْبُ إليهِ واجْتَمَعْ قوله: ﴿ أَلَا دَعَهِ ﴾ أي: أن لا دعه، أي: لا راحة، قال الجوهري: الدعة: الخفض، والهاء قوله: ﴿ أَلَا دَعَهُ ﴾ أي: أن لا دعه، أي: لا راحة، قال الجوهري: الدعة: الخفض، والهاء

<sup>(</sup>٢،١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ). (٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ، ب ).

<sup>(</sup>٤) قال ابن عصفور: « وأبدلت - أي: الياء - من الباء على غير لزوم في جمع: ثعلب وأرنب في الضرورة، أنشد سيبويه ( البيت ) أراد الثعالب، وأرانب فلم يمكنه أن يسكن الباء فأبدل منها » الممتع ( ٣٦٩/١ ).

<sup>(</sup>٥) توضيح المقاصد ( ٨٢/٦ )، وأوضح المسالك ( ٣٩٥/٤ ).

<sup>(</sup>٦) البيت من بحر الرَجز، وقد نسب لمنظور بن حية الأسدي وهو في وصف ذئب يطارد فريسة، وانظره في الخصائص ( ٦٣/١ )، وسر الصناعة ( ٣٢١ )، وشرح الشافية ( ٣٢٤/٣ )، وشرح شواهدها ( ٢٧٤ )، وابن يعيش ( ٨٢/٩ )، والممتع ( ٢٠٣/١ )، والمنصف ( ٣٢٩/٢ )، والتصريح ( ٣٦٧/٢ ).

<sup>(</sup>٧) شرح شواهد شرح الشافية ( ٢٧٤ )، وقد روي الشاهد في ضرائر الشعر لابن عصفور ( ٣٠٠ ) هكذا: لما رأى لا دعسة ولا شبيع مال إلى أرطاة حقف واضطجع

عوض من الواو، تقول منه: ودع الرجل بالضم فهو وديع، أي: ساكن، ووادع أيضًا (١).

قوله: « ولا شبع » بكسر الشين المعجمة وفتح الباء الموحدة، وهو مصدر من شبع يشبع، وهو من مصادر الطبائع، قوله: « أباز » بفتح الهمزة وتشديد الباء الموحدة، وفي آخره زاي، وهو الذي يقفز، قوله: « من العفر » بضم العين المهملة، وسكون الفاء، وهي من الظباء التي يعلو لونها حمرة.

قوله: « تقبض » يعني: جمع قوائمه ليشب على الظبي، قوله: « لما رأى » أي: الذئب، يعني: لما رأى أنه لا يشبع من الظبي ولا يدركه وأنه قد تعب في طلبه مال إلى أرطاة، قوله: « مال »: من الميل.

قوله: « إلى أرطاة حقف » الأرطاة: شجرة من شجر الرمل، ويجمع على أرطى، و « الحقف » بكسر الحاء المهملة وسكون القاف بعدها فاء، وهو من الرمل المعوج، والجمع: حقاف وأحقاف.

## الإعراب:

قوله: « لما » ظرف بمعنى حين، و « رأى »: فعل، وفاعله الضمير المستتر فيه الذي يرجع إلى الذئب؛ لأنه في وصف الذئب، قوله: « ألا دعه » في محل النصب على المفعولية، وأصله: أن لا دعة كما ذكرنا، ولا لنفي الجنس، ودعه اسمه، وخبره محذوف.

قوله: « ولا شبع » عطف عليه، أصله: ولا شبع بفتح العين، وإنما سكنت لأجل السجع، قوله: « مال » جواب لما، والضمير فيه يرجع إلى الذئب – أيضًا –، قوله: « إلى أرطاة » يتعلق به، قوله: « فالطجع » عطف على قوله: مال.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « فالطجع » فإن أصله: اضطجع، فأبدلت الضاد فيه لامًا وهو شاذ، وقد روي: فاضطجع، وروي فاطجع، ويروى: فاضجع، هكذا ذكر أبو الفتح في سر الصناعة (٢). الشاهد السادس والستون بعد المائتين والألف (٤٠٣)

|  | ر خال عُونفٌ وأب علجٌ | 1777 |
|--|-----------------------|------|
|  | ساسي حريد وبدر حب     |      |

أقول: قائله أعرابي من أهل البادية،.....

<sup>(</sup>١) انظر الصحاح للجوهري: « ودع ».

<sup>(</sup>۲) ينظر سر الصناعة ( ۳۲۱ ).

<sup>(</sup>٣) أوضح المسالك ( ٣٩٥/٤ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الرجز المشطور، وهو وما بعده في المدح بالكرم وإطعام اللحم والتمر، وانظر الشاهد في: الكتاب =

وتمامه <sup>(۱)</sup>:

# الطُّعِمَانِ اللحمَ بالعَشِجِّ وبالعَشِجِ وبالعَشِجِ تُقْلَعُ بالوَدِّ وبالصَّيصجِّ وبالصَّيصجِّ

[ قوله ] (٢): « كتل البرنج »، ويروى: كيس البرنج، والكتل: بضم الكاف وفتح التاء المثناة من فوق؛ جمع كتلة، وهي القطعة المجتمعة، و « البرنج »: ضرب من التمر، قوله: « بالود » أصله: بالوتد فقلبت التاء دالًا وأدغمت الدال في الدال، و [ الصيصج: الصيصي، وهو ] (٢) قرن البقرة.

## الإعراب:

قوله: « خالي »: كلام إضافي مبتدأ، و « أبو عويف »: خبره، و « أبو علج »: عطف عليه، قوله: « المطعمان »: صفة عويف، وأبو علج، والألف واللام فيه بمعنى الذي، أي: اللذان يطعمان اللحم.

قوله: « اللحم » ويروى: الشحم؛ مفعول، قوله: « وبالغداة » أي: فيها، والجملة عطف على المفعول، قوله: « وبالصيصج »: عطف عليه.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « أبو علج » فإن أصله: أبو علي، فأبدل الجيم من الياء المشددة، وكذا الكلام في العشج، والبرنج، وبالصيصج، فإن أصلها العشي، والبرني، والصيصي (<sup>4)</sup>.

<sup>= (</sup> ۱۸۲/٤ )، والمحتسب ( ۷۰/۱ )، والممتع ( ۳۰۳۱ )، والمنصف ( ۱۷۸/۲ )، (۷۹/۳ )، وسر الصناعة ( ۱۷۰ )، والتصريح ( ۲۱۲ )، وشرح الشافية ( ۲۸۷/۲ )، وشرح شواهدها ( ۲۱۲ )، وابن يعيش ( ۷٤/۹ )، ( ۲۱۰ )، ( ۱۱۰ ). ( ۲۱۲ ). وشرح شواهد الشافية ( ۲۱۲ ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط في ( أ، ب ).

<sup>(</sup>٤) ينظر تفصيل ذلك في المنصف ( ٧٩/٣ )، والتصريح ( ٣٦٧/٢ )، وحاشية الصبان ( ٢٨١/٤ )، وسر الصناعة ( ١٧٥، ١٧٦ ).

# الشاهد السابع والستون بعد المائتين والألف (٢٠١)

# ١٢٦٧ .... فيها عيائيلُ أُسودٍ ونُخُرُ

أقول: قائله هو حكيم بن معية الربعي (٣)، وقبله (١):

١- أَحْمِي قناةً صُلْبَةً لم تنكسِر صمَّاءَ تَمَّتْ في نِيَافِ مشْمَخِرْ
 ٢- حُفَّتْ بِأَطْوَادِ عِظامِ وسَمُرْ في أشِبِ الغيطَانِ مُلْتَفَ الحُظُرْ

وصف قناة تنبت في موضع محفوف بالجبال والشجر.

٢ - [ قوله: « حفت » ] (°) يعني القناة، أراد: حف موضع هذه القناة [ التي تنبت فيها بأطواد الجبال وبالسمر، وهو جمع سمرة، وهي شجرة عظيمة.

قوله: « في أشب الغيطان » الأشب: المكان الملتف النبت المتداخل، و « الغيطان »: جمع غائط وهو المنخفض من الأرض، و « الحظر » بضم الحاء المهملة والظاء المعجمة؛ جمع حظيرة.

٣ - قوله: «عيائيل» ] (١)، قال الصاغاني في العباب: واحد العيال: عيل، والجمع: عيائل،
 مثل: جيد وجياد وجيائد، وقد جاء عيائيل (٧)، وأنشد سيبويه لحكيم بن معية:

..... فيها عياييلُ أسودٍ ونمُرْ (^)

قال ابن السيرافي (٩): كأنه قال: فيها متبخترات أسود، ولم يجعلها جمع عيل، لكن جعلها جمع: [ عيّال (١٠) بالفتح والتشديد ] (١١)، وقال أبو محمد بن الأعرابي (١٢): صحف ابن السيرافي، والصواب: غيائيل بالغين المعجمة، جمع: غيل على غير قياس.

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ١٨/٦ )، وأوضح المسالك ( ٤٠٠/٤ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من مشطور الرجز، وقد ذكر الشارح قائله، وما قيل فيه، وهو من شواهد المقتضب ( ۲۰۳/۲ )، وابن يعيش ( ۱۰/۰ )، ( ۹۱/۱۰ )، وشرح التصريح ( ۲۰۰/۲ )، وشرح التصريح ( ۳۱۰/۲ )، واللسان: « عيل ».

<sup>(</sup>٣) هو حكيم بن معية بالتصغير في اسمه،واسم أبيه، راجز إسلامي معاصر للعجاج، وحميد الأرقط، انظر شرح شواهد الشافية ( ٣٨١ ).

<sup>(</sup>٤) شرح شواهد الشافية ( ٣٨٠ )، وفرحة الأديب ( ١٥٣ )، للغندجاني.

<sup>(</sup>٦،٥) ما بين المعقوفين سقط في (أ). (٧) ينظر شرح شواهد الشافية ( ٣٧٧ ).

<sup>(</sup>٨) الكتاب ( ٧٤/٣ ).

 <sup>(</sup>٩) شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي ( ٣٤٠/٢ )، تحقيق: محمد علي، وانظر شرح شواهد الشافية ( ٣٧٧ ).
 (١٠) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>١٢) فرحة الأديب للغندجاني (٣٥١)، تحقيق: محمد علي سلطاني، وانظر أيضًا شرح شواهد شرح الشافية (٣٧٩).

شواهد الإبدال \_\_\_\_\_\_\_ 110

[ قلت: الغيل بالكسر؛ الأجمة، وموضع الأسد غيل مثل: خيس، ولا تدخله الهاء ] (١)، قوله: ( ونمر ) بضم النون والميم؛ جمع نمر.

### الإعراب:

قوله: « عيائيل أسود »: كلام إضافي مبتدأ، [ وهو من إضافة الصفة إلى موصوفها على قول ابن السيرافي، وعلى قول ابن الأعرابي تكون الإضافة مثل الإضافة في: دار زيد، وبيت عمرو] (٢)، وقوله: « فيها » مقدمًا خبره، قوله: « ونمر » عطف على: عيائيل.

### الاستشهاد فيه:

في قوله: [عيائيل] (٢) حيث أبدلت الهمزة من ياء فعاييل، قال ابن هشام: لأن أصله: فعايل؛ لأن عيائيل جمع عيل – بكسر الياء – واحد العيال، والياء زائدة للإشباع (١٠). الشاهد الثامن والستون بعد المائتين والألف (٥)

١٢٦٨ ..... تنقاد الصياريف

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد [ إعمال المصدر ] (1)، وتمامه: تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الصياريف (٧). والاستشهاد فيه:

هاهنا في قوله: « الصياريف » حيث زاد الشاعر ياء قبل الفاء للإشباع (^).

<sup>(</sup>١-٣) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

<sup>(</sup>٤) أوضح المسالك ( ٤٠٠/٤ )، وقال البغدادي: « على أن أصله: عيائل بهمزة مكسورة، والياء حصلت من إشباع كسرتها لضرورة الشعر كياء الصيارف فلم يعتد بها فصارت الياء بعد الألف في الحكم مجاورة للطرف فهمزت لذلك » شرح شواهد الشافية ( ٣٧٦ ).

<sup>(</sup>٥) أوضح المسالك ( ٤٠٠/٤ ). (٦) ما بين المعقوفين بياض في ( أ ).

<sup>(</sup>٧) ينظر الشاهد رقم ( ٧١٣ ).

<sup>(</sup>٨) ينظر ما قيل في الشاهد السابق، وينظر معه أوضح المسالك ( ٤٠٠/٤ )، والتصريح ( ٣٧٠/٢ )، والمقتضب ( ٢٥٨/٢ )، والمحتسب ( ٦٩/١ ).

# الشاهد التاسع والستون بعد المائتين والألف (٢٠١)

# <u>١٢٦٩ ويسومَ عقَرْتُ للعذَارَى مَطِيَّتِي</u>

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وتمامه (٣):

..... فيا عجبا مِنْ رَحْلِهَا المُتَحَمِّلِ

وهو من قصيدته المشهورة التي أولها هو قوله:

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنزِلِ بَسِقطِ اللَّوَى بَينَ الدُّخُولِ فَحَوملِ وقد ذكرنا غالبها في أثناء الكتاب.

قوله: «عقرت»: من العقر وهو الجرح، و « العذارى »: جمع عَذْرَاء وهي البكر، ويقال في جمعه: عذارَى بفتح الراء، وعذارِي بكسرها، وعذراوات؛ كما يقال في الصحراء (٤)، و « المطية »: الراحلة، ويجمع على مطايا؛ إنما سميت مطية؛ لأنه يركب مطاها، أي: ظهرها، ويقال: لأنه يمتطى عليها في السير؛ أي: يمد.

## الإعراب:

قوله: « ويوم » في موضع خفض عطفًا على « يوم » الذي يلي سيما في قوله:

ولا سِيَّمَا يَومًا بِدَارَةَ جُلجُلِ

بُولَةُ جُلجُلِ

ومن رفع فقال: ولا سيما يوم، فموضع يوم الثاني أيضًا رفع، وإنما فتح لأنه جعل يومًا وعقرت بمنزلة اسم واحد.

وكذا ظروف الزمان إذا أضيفت إلى الأفعال الماضية، أو إلى اسم غير متمكن بنيت معها؛ كقولك: أعجبني يوم خرج زيد، وكما في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ نَبِ ۗ ﴾ [هود: ٦٦] فيوم في موضع خفض، وقد قرئ بالخفض (°)، ويجوز أن يكون منصوبًا معربًا؛ كأنه قال:

وبالفعالِي والفعالَى جُمِعا صحراءُ والعذراءُ والقيس اتبعَا

<sup>(</sup>١) أوضح المسالك (٤٠٤/٤).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، من معلقة امرئ القيس المشهورة التي كثرت منها الشواهد النحوية والبلاغية، وانظر بيت الشاهد في رصف المباني ( ٣٤٩ )، والمغني ( ٢٠٩/١ )، وشرح شواهد المغني ( ٥٥٨ ).

<sup>(</sup>٣) الديوان ( ١١٢ )، ط. دار الكتب العلمية، و ( ١١ )، ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٤) في ذلك يقول ابن مالك:

<sup>(</sup>٥) في مشكل إعراب القرآن ( ٤٠٧/١ )، « من فتح الميم بني « يومًا » على الفتح لإضافته إلى غير متمكن، وهو: =

اذكر يوم عقرت <sup>(١)</sup>.

قوله: « مطيتي »: كلام إضافي مفعول لقوله: « عقرت »، قوله: « فيا عجبا » الألف في: عجبا، بدل من الياء؛ كما تقول: يا غلاما أقبل، تريد: يا غلامي أقبل.

فإن قلت: كيف ينادي العجب، وهو مما لا يجيب ولا يفهم؟

قلت: العرب إذا أرادت أن تعظم أمر الخبر جعلته نداء، قال سيبويه: إذا قلت: يا عجباه، فكأنك قلت: تعال يا عجب، فإن هذا من أزمانك، فإن هذا أبلغ من قولك: تعجبت، والتقدير هاهنا: يا قوم انتهوا للعجب (٢).

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « للعذارى » إذ أصله عذارئ بالهمزة في آخره؛ لأنه جمع: عذراء، فقلبت ياء؛ لأن الهمزة المتطرفة شأنها ذلك كما علم في موضعه، فصار: عذاري بكسر الراء، ثم أبدلت من الكسرة فتحة للتخفيف فصار: عذارى (٣).

# الشاهد السبعون بعد المائتين والألف (١٠٠٠)

تَضِلُّ المَدَارَي في مُثَنَّى ومُرْسَلِ

lete t ef

أقول: قائله هو امرؤ القيس بن حجر الكندي، وصدره:

« إذ »، ومن كسر الميم وخفض لإضافة الخزي إلى اليوم ولم يبنه ». والقراءة بالفتح لنافع وأبي جعفر والكسائي، والقراءة بالكسر للباقين. ينظر النشر ( ۲۷۸/۲ )، والتيسير ( ۱۲۰ )، والإتحاف ( ۲۰۷ )، والقرطبي ( ۳۲۸۹ )، ط. دار الشعب، وانظر بالتفصيل توجيه القراءتين في كتابنا التوجيهات ( ۲۱۲، ۲۱۰ ).

(١) يجوز في الزمان إذا أضيف إلى جملة الإعراب على الأصل في الأسماء والبناء على الفتح حملًا على إذ وإذا لأنهما مبنيان لشبه الحرف في الافتقار المتأصل إلى جملة، فإن ولي الظرف فعلًا مبنيًّا بناء أصليًّا أو عارضًا فالبناء أرجح، وفي ذلك يقول ابن مالك:

وامحتر بنا متلو فعل بنيا

ينظر شرح التصريح بمضمون التوضيح ( ٤٢/٢ ).

(٢) قال سيبويه: « وزعم الحليل كَلَيْلةِ أَنْ هذه اللام بدل من الزيادة التي تكون في آخر الاسم إذا أضفت، نحو قولك:
 يا عجباة، ويا بكراة، إذا استغثت أو تعجبت فصار كل واحد منهما يعاقب صاحبه ». الكتاب ( ٢١٨/٢ ).
 (٣) ينظر الممتع ( ٣٩/١ - ٣٣١ ).

(ُه) عجز بيت من بحر الطويل، ذكر الشارح صدره، وهو من معلقة امرئ القيس المشهور، وهو في وصف امرأة بغزارة الشعر، وانظر الشاهد في الديوان ( ١١٥)، ط. دار الكتب العلمية، و (١٧)، ط. دار المعارف، شرح التصريح ( ٣٧١/٢)، ومعاهد التنصيص ( ٤/١). قوله: ( غدائره ) أي: ذوائبه [ وهي جمع ] (١) غديرة، وهي الذؤابة، قوله: ( مُسْتَشْزَرَاتِ ) بفتح الزاي، أي: مفتولات، شزرًا، أي: على غير جهة لكثرتها، ويروى: مستشزرات بالكسر؛ أي: مرتفعات، قوله: ( إلى العلا ) أي: إلى ما فوقها.

قوله: ( تضل ) من الضلال، و ( المداري ) بفتح الميم؛ جمع مدرى بكسر الميم، وهو مثل الشوكة تحك به المرأة رأسها، وإنما تضل المداري من كثافة شعرها، ويروى: تضل العقاص، بكسر العين جمع عقصة، وهي ما جمع من الشعر ففتل تحت الذوائب.

قوله: « في مثنى ومرسل » أراد أن وفور شعرها وكثرته بحيث يستر بعضه بعضًا، والحاصل أن المثنى هو المفتول؛ لأنه ثني بالفتل، و « الموسل »: المسرح من غير فتل.

# الإعراب:

قوله: ( غدائره » مبتدأ، وخبره: ( مُسْتَشْزَرَات »، والضمير يرجع إلى الفرع في البيت الذي قبله: [ وهو قوله ] (٢).

وفرع يزينُ المُتْنَ أَسُودَ فَاحِمِ أَثِيتٍ كَقِنوِ النَّخْلَةِ المُتَعَفِّكِلِ قوله: « في مثنى » في محل النصب على قوله: « في مثنى » في محل النصب على المفعولية، وقوله: « ومرسل »: عطف عليه، والتقدير: في مثنى منه ومرسل منه؛ أي: من الفرع. الاستشهاد فيه:

في قوله: « المداري »، والكلام فيه كالكلام في: العذاري؛ كما ذكرناه الآن (٣). الشاهد الحادي والسبعون بعد المائتين والألف (١٠٠٠)

| وأنَّ أَعِزَّاءَ الرِّجالِ طِيَالُها | ن ۱۲۷۱                                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                      | أقول: لم أقف على اسم قائله، وصدره: تبيَّنَ لِيَ أَنَّ القَماءَةَ ذِلَّةٌ |

(٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

(٤) توضيح المقاصد ( ٣٥/٦ ).

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( أ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الشاهد رقم ( ١٢٦٧ ).

<sup>(</sup>٥) البيت من بحر الطويل، وقد ذكر الشارح صدره، وهو لأَنيْف بن زَبَّان النهشلي، وقبله بيت آخر وهو قوله: 😑

وهو من الطويل.

قوله: « أن القماءة » قال القالي: القمأ من القماءة وهو الصغر؛ كذا قال أبو بكر بن الأنباري على فَعَل، قال الشاعر:

تبيُّنَ لِيَ أَنَّ القَماءَةَ ذِلَّةً .....

وقال أبو زيد: قمؤ الرجل قماءة إذا صغر (٢)، والحاصل أن مصدر قمؤ على قمأ على وزن فعل بالتحريك، وقمأة بالتاء، وإنما مد في الشعر المذكور للضرورة، قوله: « طيالها » الطيال: جمع طويل.

### والاستشهاد فيه:

فإنه جاء بالياء، والقياس فيه: طوالها (٣)، وقد رواه القالي: طوالها على القياس (٤)، وقد تركنا إعراب البيت لظهوره.

# الشاهد الثاني والسبعون بعد المائتين والألف (١٠٠٠)

المَّرِي وَكُنْتُ إِذَا جَارِي دَعَا لِمُضُوفَةٍ أُشَمَّرُ حَتَّى يَبْلُغَ السَاقَ مِثْزَرِي السَّاقَ مِثْزَرِي

أقول: قائله هو أبو جندب الهُذَلي، وهو من الطويل.

ولما التقى الصفان واشتجر القنا تهالا واستاب المنايا نهالا وانظرهما في الحماسة البصرية ( ٣٥/١)، وشرح شواهد الشافية ( ٣٨٥ – ٣٨٧)، والخزانة ( ٤٨٨/٩)، والتصريح ( ٣٨٩/٢)، وابن يعيش ( ٥/٥٤)، ( ٨٨/١٠)، والمحتسب ( ١٨٤/١)، والممتع ( ٤٩٧/٢)، والمنصف ( ١/ ٣٤٢).

- (١) ينظر شرح شواهد الشافية ( ٣٨٥، ٣٨٦ ).
- (٢) نصه في الأضداد ( ٤٠٠ )، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، يقول أبو بكر بن الأنباري « قمؤت الإبل قموة وقماءةً إذا سمنت، وقمؤ الرجل إذا صغر حسمه فهو قمئ قماءةً، ثم أنشد البيت ».
- (٣) طيالها شاذ قياسًا واستعمالًا، والقياس: طوالها وهو الكثير المستعمل، وهذا القياس علله ابن الحاجب بصحة الواو في المفرد، وعلله الرضي بتحركها في المفرد، فلو كانت ساكنة عنده لأعلت، وذكر الرضي ردًّا على ابن الحاجب أنه لو كانت صحة العين في المفرد سببًا لصجتها في الجمع لما أعل، نحو: حياض، وثياب، وسياط. ينظر: شرح شواهد الشافية ( ٣٨٥، ٣٨٦).
  - (٤) ينظر السابق نفسه. (٥) توضيح المقاصد (٣٩/٦).
- (٦) البيت من بحر الطويل، من قصيدة لأبي جندب الهذلي عدتها عشرة أبيات، وهي في الشهامة والدفاع عن الجار، ولا شيء في ذلك إلا أن قوله:

أبى الناس إلا الشر مني فدعهم وإياه ما جاءوا إلى بمنكر

قوله: « لِلْصُوفَةِ » بفتح الميم وضم الضاد المعجمة وسكون الواو وفتح الفاء، قال الأصمعي: هو الأمر الذي يشفق منه، وقال أبو سعيد: هذا البيت يروى على ثلاثة أوجه: على المَضُوفَة، والمضيفة، والمضافة (١).

وقال ابن يعيش: المراد من المضوفة هاهنا ما ينزل من حوادث الدهر ونوائب الزمان، أي: إذا جاري دعاني لهذا الأمر شمرت عن ساقي وقمت في نصرته (٢)، قوله: « حتى يبلغ الساق »، ويروى: حتى ينصف الساق (٣).

### الإعراب:

قوله: « وكنت » الواو للعطف إن تقدمه شيء، والضمير المتصل به اسم كان، وخبره قوله: « أشمر »، وجعل الجوهري « كان » هاهنا زائدة، وقال: لأنه يخبر عن حاله وليس يخبر بكنت عما مضى من فعله (<sup>3)</sup>، وفيه نظر؛ لأن « كان » لا تقع زائدة أولًا إذا رفعت الاسم ونصبت الخبر، بل تقع زائدة إذا وقعت حشوًا كما في قوله (<sup>0</sup>):

# ......على كان المسومة العراب

قوله: « إذا جاري » تقديره: إذا دعا جاري، فقوله: « جاري »: كلام إضافي مرفوع بفعل محذوف يفسره الظاهر، ومفعول « دعا » محذوف تقديره: دعاني، واللام في لِمَضُوفَة تتعلق ب: « دعا »، قوله: « حتى » للغاية، و « أن » بعدها مضمرة، و « يبلغ » منصوب به [ والساق مفعول ] (1)، و « مئزري »: كلام إضافي فاعل يبلغ، وهذا الكلام كناية عن شدة قيامه واهتمامه في نصرة جاره عند حلول النوائب؛ كما ذكرنا.

<sup>&</sup>quot; غير مرغوب منه لأن فيه شرًا .....

وانظر الشاهد في شرح شواهد الشافية ( ٣٨٣ )، وشرح أشعار الهذليين ( ٥٨٨/١ )، والممتع ( ٤٧٠/٢ )، والمنصف ( ٣٠١/١ ).

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « ضيف ». (٢) ينظر ابن يعيش ( ٨٢/١٠ ).

<sup>(</sup>٣) ينظر الممتع ( ٤٧٠/٢ ).

<sup>(</sup>٤) ليس في الصحاح مادة: « ضيف »، وهي في الصحاح مادة : « كون » وقد أنشد بيت أبي جندب وعلق عليه بما ذكره الشارح؛ كما ذكر قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴾.

<sup>(</sup>٥) ينظر الشاهد رقم ( ٢٠١ )، وهو عُجز بيت من الوافر، وصدره: ( سراة بني أبي بكر تسامى )، وقائله مجهول، وانظره في التصريح ( ١٩٢/١ )، والأشموني ( ٢٤١/١ ).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لِمَضُوفَةِ » فإن القياس فيه: مضيفة، وهذا البيت عند سيبويه شاذ في القياس والاستعمال، فهو في الشذوذ كالقود والقصوى، فإن القياس فيهما: قاد والقصيا، فافهم (١٠). الشاهد الثالث والسبعون بعد المائتين والألف (٣٠٢)

اللَّهُ مَنْ شيرات فَيْكُنْ فِيْكُنْ فِلْ ولا جنى فَأَبْعَدَكُنَّ اللَّهُ مَنْ شيرات فَابْعَدَكُنَّ اللَّهُ مَنْ شيرات

أقول: لم أقف على اسم قائله، وهو من الطويل.

قوله: « ولا جني » بفتح الجيم، وهو ما يجتني من الشجر.

### الإعراب:

قوله: « إذا » للشرط، وقوله: « لم يكن فيكن ظل »: جملة وقعت فعل الشرط، و « ظلَّ »: مرفوع لأنه اسم كان، و « فيكن » مقدمًا خبره، وقوله: « ولا جنى »: عطف على ظل، والخطاب هاهنا للأشجار التي لا ظل لها ولا ثمرة، قوله: « فأبعدكن الله »: جملة من الفعل والفاعل والمفعول وقعت جوابًا للشرط.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « من شيرات » بفتح الشين المعجمة والياء آخر الحروف، فإن أصلها شجرات فأبدلت الياء من الجيم، فلذلك لم تعل هذه الياء لأنها بدل (<sup>1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) قال ابن يعيش: « وأما قول الشاعر ( البيت ) ففيه تقوية لمذهب أبي الحسن؛ لأنه جارٍ على قياسه، ومضوفة هاهنا من صفقة إذا نزلت عنده، والمراد هاهنا ما ينزل من حوادث الدهر ونوائب الزمان، أي: إذا جاري دعاني لهذا الأمر شمرت عن ساقي وقمت في نصرته، وهذ البيت عند سيبويه شاذ في القياس والاستعمال، وهو في الشذوذ كالقود والقصوى، لأن القود شاذ والقياس: قاد كباب، والقصوى أيضًا شاذ، والقياس: القصيا كالدنيا، وكان القياس في المضوفة: المضيفة فاعرفه ». شرح المفصل ( ٨١/١٠)، وانظر الحديث عن هذا الأمر في الكتاب لسيبويه ( ٣٤٨/٤ )، وإن كان لم ينشد البيت ولم يذكر الكلمة، وقال ابن عصفور: « وأما قوله ( البيت ) فقلب الياء من « مضوفة »، واؤا وأقر الضمة مع كون الياء تلي الطرف؛ لأن الأصل مَضْيُفة؛ لأنه من ضاف يضيف ثم نقلت الضمة إلى الساكن قبلها فصار: « مَضَيْفة » فجاءت الياء ساكنة بعد ضمة ثم قلبت الياء واؤا فشاذ لا يعرج عليه » الممتع ( ٤٧٠ ).

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد (٢/٦٥).

 <sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل، وقد نسب في مراجعه لشاعر يدعى جعثنة البطائي، وهو في سمط اللآلئ ( ٨٣٤)،
 والأشموني ( ٢١٨/٤ ).

<sup>(</sup>٤) قال الرضي: « وقد تبدل الياء من الجيم، يقال: شيرة، وشييرة، في شجرة، وشجيرة ». شرح الشافية ( ٢١٣/٣ ).

# الشاهد الرابع والسبعون بعد المائتين والألف (٢٠١)

الليثُ مَعْدِيًّا عليه وعَادِيًا وقد علِمَتْ عرسي مُلِيكة أنني أنا الليثُ مَعْدِيًّا عليه وعَادِيًا

أقول: قائله هو عبد يغوث بن وقاص الحارثي، وهو من الكامل.

قوله: « عرسي » العرس بكسر العين المهملة وسكون الراء [ وفي آخره ] (٣) سين مهملة، وهي امرأة الرجل، والمعنى: قد علمت زوجي مليكة أني بمنزلة الأسد، فمن ظلمني فكأنه ظلم الأسد فلا بد أن أهلكه.

وهكذا وقع في نسخ ابن أم قاسم: « معديًا عليه وعاديًا » بالعين والدال المهملتين <sup>(٤)</sup>، ووقع في كتاب الزمخشري: « مغزيًا عليه وغازيًا » بالغين والزاي المعجمتين حيث قال: « قالوا: عتق ومغزيّ، قال:

وقد علِمَتْ عرسي مُلِيكةٌ أنني أنا الليثُ مَغْزِيًّا عليه وغَازِيًّا (°) والأُصح ما قاله الزمخشري (٦):

إذا قالتْ حَذَامِ فَصَدُّقُوهَا فَإِنَّ القَولَ مَا قَالَتْ حَذَامِ الإعراب:

قوله: « وقد علمت » الواو للعطف إن تقدمه شيء، وقد للتحقيق، وعلمت فعل، و « عرسي »:

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٧١/٦ ).

<sup>(</sup>۲) البيت من بحر الطويل، من قصيدة تبلغ عشرين بيتًا لعبد يغوث بن وقاص الحارثي، وفيها أكثر من شاهد نحوي وصرفي وهي في أكثر من مرجع من كتب الأدب، وانظر الشاهد في الكتاب ( ٣٨٥/٤ )، والأمالي الحاجبية ( ٣٣١ )، وشرح شواهد الشافية ( ٤٠٠ )، والممتع ( ٥٥٠ )، والمنصف ( ١١/١ )، وسر الصناعة ( ٦٩١ )، والحزانة ( ١٩٧/٢ ). (٣) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

<sup>(</sup>٥) قال الزمخشري في المفصل (٣٩٠) ط. دار الجيل وغيرها: « وقالوا: عتى وجثى وعصي ففعلوا بالواو المتطرفة بعد الضمة في فعول مع حجز المدة بينهما ما فعلوا بها في أدل وقلنس؛ كما فعلوا في الكساء نحو فعلهم في العصا، وهذا الصنيع مستمر فيما كان جمعًا إلا ما شذ من قول بعضهم: إنك لتنظر في نحوّ كثيرة، ولم يستمر فيما ليس بجمع، قالوا: عتو ومغزو، وقد قالوا: عتي ومغزي قال:

وقد علِمَتْ عرسي مَلِيكة أنني أنا الليثُ مَغزِيًا عليه وغَاذِياً وقالوا: أرض مسنية ومرضي، وقالوا: مرضو على القياس، قال سيبويه: والوجه في هذا النحو الواو، والأخرى عربية كثيرة، والوجه في الجمع الياء ». المفصل بشرح ابن يعيش ( ٢٢/١٠، ١١٠)، وفي نسخ المفصل: « معديًا عليه وعاديًا » وهو تحريف عما قصده الزمخشري، أو أن الرواية معدي وهو ينطبق على مغزي الذي مثل به. (٦) البيت من بحر الوافر ذكره العيني للتمثيل فقط، وليس للاستشهاد، وقد سبق الحديث عنه آخر باب الممنوع من الصرف.

كلام إضافي فاعله، وقوله: « مليكة » بضم الميم؛ عطف بيان على عرسي، أو بدل منه.

قوله: « أنني » بفتح الهمزة، فأن مع اسمها وخبرها سدت مسد مفعولي: علمت، والضمير المتصل بأن هو اسمها، وخبرها هو قوله: « الليث »، قوله: « أنا » ضمير الفصل فلا موضع له على الأصل، قوله: « معديًا عليً »: حال من الليث، والعامل فيها ما في أن من معنى ثبت وتحقق، قوله: « وعاديًا » عطف عليه.

## الاستشهاد فيه:

في قوله: « معديًا » حيث جاء على الإعلال، فإن أصله: معدوو على وزن مفعول، قلبت الواو الأخيرة ياء استثقالًا فصار: معدوي، فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء، وأدغمت الياء في الياء فصار معديًّا بضم الدال، ثم أبدلت ضمة الدال كسرة للتناسب، فصار معديًّا بكسر الدال، وروي: معدوًّا على الأصل (١).

الشاهد الخامس والسبعون بعد المائتين والألف (٢٠٢)

<u>١٢٧٠ وقد تَخِذَتْ رِجْلِي لدى جَنْبِ غِرْزِهَا</u> نَسِيفًا كَأُفْحُوصِ القَطَاةِ المُطَرُّقِ

أقول: قائله هو الممزق العبدي، واسمه: شاس بن نهار العبدي، وهو من قصيدة طويلة من الطويل، منها قوله (٤):

<sup>(</sup>١) كل جمع على وزن: و فعول ٤ ولامه واو فإن اللام تقلب ياء، فتجتمع الياء مع الواو والأول منهما ساكن متأصل ذاتًا فتقلب الواو ياء وتدغم في الياء الأخرى على حد القول في نحو: طي، والعلة في ذلك أن الواو الأولى مدة زائدة فلم يعتد بها كالألف في كساء، فصارت الواو التي هي لام الكلمة كأنها وليت الضمة، فقلبوا الواو ياء على حد قلبها في أحق وأدل، وانضاف إلى ذلك كون الكلمة جمعًا والجمع مستثقل فصار عصيًا، ومنهم من يتبع ضمة الفاء العين ويكسرها ويقول: عصي بكسر العين والصاد ليكون العمل من وجه واحد، ولو كان المثال: عصوًا اسمًا واحدًا غير جمع لم يجب القلب لخفة الواحد؛ ألا تراك تقول: مغزو ومدعو، وعتو مصدر عتا يعتو فيقر الواو هذا هو الوجه، ويجوز القلب فتقول: مغزي، ومدعي.

<sup>(</sup>٢) توضيح المقاصد ( ٧٩/٦ ).

<sup>(</sup>٣) البيت من قصيدة من بحر الطويل، قالها الممزق العبدي يستعطف بها عمر بن هند، وكان الأخير قد هم بغزو عبد القيس قبيلة الممزق، ومطلعها الأصمعيات ( ١٦٤)، هارون:

أزفت فلم تخدع بعيني وسنه ومن يلق ما لاقيت لا بد يأرق وانظر الشاهد في الخصائص ( ٢٨٩/٢ )، والصحاح: •طرق، وشرح شواهد المغني ( ٦٨٠ )، وتذكرة النحاة ( ١٤٦ )، والأصمعيات ( ١٦٥ )، والعقد الفريد ( ٣٥٧/٣ ).

<sup>(</sup>٤) شرح شواهد المغنى ( ٦٨٠ ).

# فإن كنت مأكولًا فكن أنت آكلي وإلا فأدركني ولما أمزق وبهذا البيت سمى المزق.

قوله: « تخذت » بمعنى: اتخذت، قوله: « لدى جنب » ويروى: إلى جنب غرزها، و « الغرز » بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفي آخره زاي معجمة، وهو ركاب الرجل من جلد، وإذا كان من خشب أو حديد فهو ركاب، قوله: « نسيفًا » بفتح النون وكسر السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره فاء، وهو أثر ركض الرجل بجنبي البعير إذا انحسر عنه الوبر.

قوله: « كأفحوص » بضم الهمزة وسكون الفاء وضم الحاء المهملة وسكون الواو وفي آخره صاد مهملة، وهو مجثم القطاة، أي: مبيتها، وسمي بذلك لأنها تفحصه؛ من فحص المطر التراب، أي: قلبه.

و « القطاة »: طائر مشهور، و « المطرق » بضم الميم وفتح الطاء وتشديد الراء المكسورة؛ من طرّقتِ القطاةُ إذا حان وقتُ خروج بيضِهَا، قال أبو عبيد: لا يقال ذلك في غير القطاة (١).

قلت: فيه نظر؛ لأن أوسًا تقول (٢):

# لنَا صَرْخَةً ثُمَّ إِسْكَاتَةً كَمَا طَرُقَتْ لِنِفَاسِ بكر وقع في المفضليات: المطرق بفتح الراء، وفسره بالمعدل، يقال: طرق بمعنى: عدل (٣). الإعراب:

قوله: « وقد تخذت » قد للتحقيق، وتخذت فعل ماض، و « رجلي »: كلام إضافي فاعله، وقوله: « نسيفًا » مفعوله، قوله: « لدى » نصب على الظرف مضاف إلى جنب، وجنب مضاف إلى غرزها، قوله: « كأفحوص » الكاف للتشبيه، والأفحوص مجرور بها مضاف إلى القطاة.

قوله: « المطرق » بالجر صفة القطاة، وإنما ذكر مع أن القطاة مؤنث؛ لأنه لا يقال ذلك في غير القطاة على رأي أبي عبيدة، وأما على رأي غيره فيكون على إرادة النسبة، والتقدير: ذات التطريق، وأما على رواية من رواه بفتح الراء فيكون صفة للأفحوص بمعنى المعدل.

<sup>(</sup>١) الصحاح مادة: « طرق »، وشرح شواهد المغني ( ٦٨١ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر المتقارب، قاله أوس بن حجر ديوانه ( ٣١ )، وهو في اللسان: « نفس - طرق ».

<sup>(</sup>٣) القصيدة ليست في المفضليات وإنما هي في الأصمعيات ( ١٦٤ - ١٦٦ ) ( هارون ).

شواهد الإبدال \_\_\_\_\_\_ م

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « تخذت » فإن أصله: اتخذت، ولكن لما كثر استعماله على لفظ الافتعال توهموا أن التاء أصلية فبنوا منه فعِل يفعِل، قالوا: تخذ يتخذ، وقرئ قوله تعالى (١٠): (لتَخذت عليه أجرًا) (٢). الشاهد السادس والسبعون بعد المائتين والألف (٢٠٢)

المراعد الماحبي لا تَحْبِسَنّا الله المُولِهِ واجْدَزَّ شِيحًا الله المُعْرَبِ اللهُ الله المُعْمِا

أقول: قائله هو يزيد بن الطثرية؛ كذا قاله الجوهري (°)، وقال ابن بري: هو لمضرس بن ربعي الأسدي.

وقبله <sup>(٦)</sup>:

سريعَ الشَّيِّ كنتُ به نَجِيحا دوَامِي الأَيْدِ يَخْبِطْنَ السريحا

١ - وفِشَيَانِ شَوَيْتُ لهم شِوَاءً
 ٢ - فطِرْتُ بمُنْصُلي في يعمَلاتِ
 وهي من الوافر.

<sup>(</sup>۱) هذه القراءة لعبد الله والحسن وقتادة وأبو بحرية وابن محيصن وأبو عمرو. ينظر روح المعاني للآلوسي ( ۷/۱٦). والإتحاف ( ۲۲۳/۲ )، والنشر ( ۱۰/۲ )، والبيان للأنباري ( ۱۱٤/۲ )، والبحر المحيط ( ۱۰۲/٦ )، وشرح الشافية للرضي ( ۷۹/۳، ۸۰ ).

<sup>(</sup>٢) في القراءة المذكورة وبيت الشاهد توجيهات ثلاثة في: « تَخِذَ »، قال سيبويه : « التاء مبدلة من الواو »، الكتاب ( ٣٠ )، وجعل سيبويه واويتها الأصلية شرطًا ( ٣٠ )» وجعل سيبويه واويتها الأصلية شرطًا للإبدال من التاء في الافتعال، فإن كانت واويتها عارضة أو مبدلة من همزة بقيت على حالها دون إبدال أو إدغام في الافتعال. ينظر شرح الشافية للرضي ( ٨٣/٣)، والمنهج الصرفي، د. إبراهيم البسيوني ( ١٠٩)، وقيل: التاء مبدلة من همزة أخذ، وهو مذهب الزجاج والجوهري من الهمزة، ويرى ابن جني أن التاء أصلية فقال: ( فأما قولهم: اتخذت فليست تاؤه بدلًا من شيء بل هي فاء أصلية بمنزلة: اتبعت من تبع، يدل على ذلك ما أنشده الأصمعي من قوله: وقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها نسيفًا كأفحوص القطاة المطرق

وعليه قول اللَّه سبحانه: ﴿ قَالَ لَوَ شِنْتَ لَنَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴾ [ الكهف: ٧٧ ] الخصائص ( ٢٨٩/٢ ).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد ( ٨٤/٦ ).

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الوافر، وهو ليزيد بن الطثرية في أكثر مراجعه،وهو في الفخر بالكرم، وانظر مراجع الشاهد سر الصناعة ( ١٨٧ )، والممتع ( ٣٥٧/١ )، والمقرب ( ١٦٦/٢ )، وشرح شواهد الشافية ( ٤٨١ )، وابن يعيش ( ٧٩/١٠ )، والصحاح، واللسان: « جزز ».

<sup>(</sup>٥) الصحاح مادة: « جزر ».

<sup>(</sup>٦) ديوان يزيد بن الطثرية (٦٠ )، وشرح شواهد الشافية (٤٨٣ ).

قوله: ( لا تحبسنا »: من الحبس، وفي رواية الجوهري: لا تحبسانا، ثم قال: وربما خاطبتُ العربُ الواحد بلفظ الاثنين؛ كما قال سويد (١) بن كراع العكلي (٢):

فإنْ تَزْجُرَانِي يَا ابْنَ عَفَّانَ ٱنْزَجِرْ وإنْ تَدَعَانِي أَحْمِ عِرْضًا مُمَنَّعًا

يعني: لا تحبسنا عن شيّ اللحم بأن تقلع أصول الشجر بل تأخذ ما تيسر من قضبانه وعيدانه وأسرع لنا في الشيّ، قوله: « واجدز » أصله: جزّ بالجيم والزاي المشددة؛ من جززت الصوف ونحوه، ثم نقل إلى باب الافتعال، فصار: اجتز، ثم قلبت التاء دالًا فصار: اجدز.

و « الشيح » بكسر الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره حاء مهملة، وهو نبت مشهور يقال له بالفارسية: درمنه، وبالتركية: يوشان.

### الإعراب:

قوله: «فقلت »: جملة من الفعل والفاعل، و «لصاحبي »: يتعلق بها، وقوله: «لا تحبسنا »: مقول القول، قوله: « بنزع » يتعلق به، والضمير في: «أصوله » يرجع إلى الكلأ، قوله: « واجدز »: أمر من جز يجز كما ذكرنا، وفاعله مستتر فيه، وقوله : « شيحًا » مفعوله.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « واجدز » فإن أصله: اجتز، فقلبت التاء دالًا؛ كما ذكرنا <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) شاعر فارس مقدم من شعراء الدولة الأموية، وكان في آخر أيام جرير والفرزدق، وكان شاعرًا محكمًا، وكان ذا رأي في بني عك.

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل، وقد نسبه الشارح لقائله، وهو في اللسان، والصحاح مادة: « جزز »، قال ابن منظور: « أنشد ثعلب والكسائي ليزيد بن الطَّثَرِيَّةِ ( البيت ) ويروى: وامجدَزَّ، وذكر الجوهري أَن البيت ليزيد بن الطثرية وذكره ابن سيده ولم ينسبه لأحد بل قال: وأنشد ثعلب قال ابن بري: ليس هو ليزيد وإنما هو لمُضَرَّسِ بن رِبْعِيِّ الأَسَدِي وقبله:

وفِتْيانِ شَوَيْتُ لهم شِواءً سَرِيعَ الشَّيِّ كنت به نَجِيحًا فَطِرْتُ بِمُنْصُلِ فِي يَعْمَلاتِ دَوامي الأَيْدِ يَخْبِطْنَ السَّرِيحَا ٥.

<sup>(</sup>٣) قال ابن عصفور: « وقد قلبت تاء افتعل دالًا بغير اطراد مع الجيم في: اجتمعوا، واجتز، فقالوا: اجدمعوا، واجدز والأكثر التاء، قال: ( البيت ) يريد; اجتمعوا واجتز، ولا يقاس على ذلك.. ». الممتع ( ٣٥٧ ).

# الشاهد السابع والسبعون بعد المائتين والألف (٢٠١)

## يا ابنَ الزُّبَيْرِ طَالًا عَصَيكًا

۱۲۷۷

أقول: قائله راجز من حِمير؛ كذا في نوادر أبي زيد (٣)، وتمامه (١٠):

وطالما عنَّيْتَنَا إليكًا لنضْرِبَنْ بِسَيْفِنَا قَفَيْكًا

وأراد بابن الزبير: عبد اللَّه بن الزبير ﴿ اللَّهُ عَبِدُ اللَّهُ بِنِ الزبيرِ ﴿ اللَّهُ مِنْ

المعنى والإعراب ظاهران .

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « عصيكا » فإن أصله: عصيت، فأبدل الكاف من التاء؛ لأنها أختها في الهمس، وكان سحيم إذا أنشد شعرًا، قال: أحسنك والله، يريد: أحسنت (°).

الشاهد الثامن والسبعون بعد المائتين والألف (٢٠٦)

المُكِنِ اللهُ الل

أقول: قائله هو جرير بن الخطفي، وهو من قصيدة طويلة من الكامل يهجو بها الفرزدق، وأولها هو قوله (^):

لو شئت قد نقع الفؤاد بمشرب يدع الحوائم لا يجدن غليلًا

<sup>(</sup>۱) توضيح المقاصد ( ۸۸/٦ ).

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الرجز المشطور، قاله راجز من حمير، وقد ذكر الشارح بيتين بعده، وانظر الشاهد في الخزانة ( ٤٢٨/٤ )، وشرح شافية ابن الحاجب ( ٢٠٢٣ )، وشرح شواهد الشافية ( ٤٢٥ )، وشرح شواهد المغني ( ٤٤٦ )، والممتع ( ٤١٤ )، والجنى الداني ( ٤٦٨ ).

<sup>(</sup>٣) انظر النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري ( ١٠٥ ).

<sup>(</sup>٤) ينظر شرح شواهد الشافية ( ٤٢٥ ).

<sup>(</sup>٥) هذا إبدال لم يذكره سيبويه ولا ابن السكيت في كتابه القلب والإبدال لقلته جدًّا في بعض لغات العرب، ينظر الممتع ( ٤١٤، ٤١٥ )، وشرح شواهد الشافية ( ٤٢٤، ٢٥٥ ).

<sup>(</sup>٦) توضيح المقاصد ( ٩٦/٦ ).

<sup>(</sup>۷) البيت من بحر الكامل، من قصيدة لجرير يهجو بها الفرزدق، ديوانه ( ٣٦٤ )، دار صادر، وانظر الشاهد في سر الصناعة ( ٢٩٧١ )، وابن يعيش ( ٢٠/١٠ )، والممتع ( ١٧٧/١ )، والمنصف ( ١٨٧/١ )، والهمع ( ٦٦/٢ )، والمقرب ( ١٨٤/٢ )، وشرح الشافية ( ٣٠ )، والدرر ( ٣٠/٥ ).

<sup>(</sup>٨) الديوان ( ٤٥٣ )، ط. دار صعب، وكذا في ( ٣٦٤ )، ط. دار صادر، ورواية الشاهد هكذا:

#### 

قوله: « يا أمام » ترخيم أمامة، قوله: « أنأى بحاجتنا » من قولهم: ناء به الحمل إذا أثقله، قوله: « قد نقع » بالنون والقاف والعين المهملة؛ من نقعت بالماء إذا رويت، يقال: شرب حتى نقع، أي: شفى غليله.

قوله: «بشربة »، ويروى: بمشرب، قوله: «تدع »، أي: تترك، و «الصوادي »: جمع صادية من الصدى وهو العطش، قوله: « غليلًا » بالغين المعجمة، بمعنى الغلة وهي حرارة العطش. الإعراب:

قوله: « **لو** » للشرط، و « **شئت** »: جملة من الفعل والفاعل، وقعت فعل الشرط، قوله: « قد نقع الفؤاد »: جملة من الفعل والفاعل وقعت جواب الشرط، ووقوع جواب لو بكلمة « قد » نادر (1).

قوله: « بشرْبَةِ » يتعلق بقوله: « نقع »، قوله: « تدع »: فعل مضارع، والضمير المستتر فيه فاعله يعود إلى الشربة، وقوله: « الصوادي »: مفعوله، والجملة في محل الجر؛ لأنها صفة لقوله: « بشربة ».

قوله: « لا يجدن » أي: لا يصبن، ولهذا اقتصر على مفعول واحد وهو قوله: « غليلًا »، والجملة في محل النصب على الحال من الصوادي.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « لا يجُدن » بضم الجيم فإنه لغة بني عامر (٢).

<sup>(</sup>١) قال السيوطي: « وندر كونه - أي الجواب - مصدرًا برب أو بالفاء... أو قد كقوله: لو شَتْتِ قد نقَعَ الفؤَاد بشربَةِ تدَعُ الصَّوَادِيَ لا يَجُدُنَ غَلِيلًا » ينظر الهمع ( ٦٦/٢ ).

<sup>(</sup>٢) هو شاهد على أن باب: فعَل يفعِل، المثال لا يأتي منه المضارع على: فعَل يفعُل، وحينما ورد شاهدنا هذا على فعَل يفعُل كان شاذًا وهو لفة لبني عامر، وفي ذلك يقول ابن جني في المنصف ( ١٨٧/١): « قبل لأنهم أرادوا أن تخالف حركة العين في المضارع حركتها في الماضي؛ لأن كل واحد منهما بناء على حياله فجعلوا مضارع فعِل يفعَل، ومضارع فعَل فعَل في أكثر الأمر يفعِل؛ لمقاربة الكسرة الفتحة واجتماعهما في مواضع كثيرة وإمالة كل واحدة إلى صاحبتها نحو قولك: مربت بعمر وضربت عمرًا، ونحو قولك: ضربت الهندات، ومررت بالهندات، وغير ذلك مما يطول ذكره، فهذا ونحوه يدل على مناسبة الكسرة للفتحة فلذلك تعاقبتا في: فعِل يفعَل، وفعَل يفعِل، فأما قول الشاعر: ( البيت ) فشاذ، والضمة عارضه، ولذلك حذفت الفاء كما حذفت في يقع ويؤع، وإن كانت الفتحة هناك لأن الكسر هو الأصل، وإنما الفتح عارض».

# الشاهد التاسع والسبعون بعد المائتين والألف (٢٠١)

## وصَالِيَاتِ كَكَمَا يُؤَثُّفَيْنُ

۱۲۷۹ ق

أقول: قائله هو خطام المجاشعي، وأوله <sup>(٣)</sup>:

غيرَ حُطامٍ وَرَمَادٍ كِنْفَيْنْ وغيرَ وَدُّ جاذلٍ أَوْ ودَّيْنْ لم يبق من آي بها يُحَلَّينُ وصَالِيَاتٍ كَكَمَا يُؤَثْفَيْنُ

وهي من الرجز المسدس.

وقوله: « من آي بها » أي: بدار المحبوبة، والآي: جمع آية وهي العلامة، قوله: « يحلين » بالحاء المهملة، وهو ما تكسر من اليبيس.

قوله: «كنفين »: تثنية كِنف بكسر الكاف وسكون [ النون ] (<sup>4)</sup>، وهو وعاء يجعل فيه الراعي أداته، قوله: « وصاليات »: جمع صالية؛ من صلي النار [ بالكسر ] (°) يصلي صليًا إذا احترق بها، قال تعالى: ﴿ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًا ﴾ [ مريم: ٧٠] ، أراد: أثافي صاليات، يعني: مسودات من آثار النار، وصف أنها على حالها التي وضعها عليها أهل الدار، فإن قرب آثارهم أجلب للشوق والتذكار.

قوله: « يؤثفين »: من أثفيت القدر: جعلت لها أثافي، ويقال: ثفيت القدر تثفية، أي: وضعتها على الأثافي وأثفيتها، والأثافي: جمع أثفية القدر، ووزنها: أفعولة، ويجوز في ياء الأثافي التشديد والتخفيف.

### الإعراب:

قوله: « وصاليات » بالجر عطف على قوله: « غير حطام ورماد »، أي: غير صاليات وهي صفة موصوفها محذوف، أي: وأثافي صاليات، قوله: « ككما » الكاف الأولى حرف جر،

<sup>(</sup>١) توضيح المقاصد ( ٩٩/٦ ).

<sup>(</sup>۲) بيت من بحر الرجز المشطور، هو وما ذكر معه في وصف أطلال لخطام المجاشعي، وانظر الشاهد في الكتاب ( ۲) بيت من بحر الرجز المشاطور، هو وما ذكر معه في وصف أطلال لخطام المجاشعي، وانظر الشافية ( ۹۰ )، وشرح ( ۳۵٪ )، والخزانة ( ۳۰٪ )، و(۳۰٪ ) ( دكتوراه بالأزهر ). شواهد المغني ( ۱۷۲ ) واختيارات المرادي في تراثه النحوي: د. أحمد السوداني ( ۲۰۷ ) ( دكتوراه بالأزهر ). ( ۳) شرح شواهد الشافية ( ۹۰ ).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

والثانية اسم لدخول حرف الجر عليها؛ كما في قوله (١):

## فَصُيِّرُوا مثلَ كَعَصْفِ مَأْكُولْ ......

لأن الاسم لا يضاف إلى الحرف، وكلمة: « ما » مصدرية، والتقدير: كإثفائها، قال ابن يسعون: هذا التقدير عند من جعل الهمزة زائدة؛ يعني في: يؤثفين، وأما من جعل الهمزة أصلية فالتقدير: كإثفائها؛ لأنها كالسلقاة في مصدر سلقيت؛ لأنه كالدحرجة، ومن قال: دحراجًا قال: إثفاء، فوزنه الآن فعلال، وفي الوجه الأول: إفعال كالإحرام (٢).

#### والاستشهاد فيه:

في قوله: « يؤثفين » فإن الهمزة فيه يجوز أن تكون زائدة جاءت على القياس المرفوض؛ لأن قولك: أكرم يكرم، الأصل فيه: يؤكرم، فاستمر حذفها في مضارع الباب كراهة اجتماع همزتين في قولك: أنا أأكرم، ثم أتبع حذفها مع سائر حروف المضارعة.

قال ابن يسعون: ولهذا قال أبو علي فيمن جعلها من: أثفيت (٣)، فوزنها على هذا يؤفعلن، والدليل على كونها زائدة قول بعضهم: ثفيت القدر، قال المازني (٤): فأثفية عند هؤلاء أفعولة مثل: أكرومة، قال: وسمعت الأصمعي ينشد (٥):

## وذاكَ صنيع لم تُثَفُّ لَهُ قِدْرُ

وقال أبو الفتح: من جعلها أفعولة فلامها واو، وكان قياسها: أثفرة؛ إلا أنه قلب الواو إلى ياء تخفيفًا، والدليل على ذلك ما جاء عن ابن الأعرابي أنه قال: جاء يثفوه ويثفيه (٦).

<sup>(</sup>١) رجز لحميد الأرقط، ينظر الخزانة ( ٢٧٠/٤ )، وهمع الهوامع ( ١٥٠/٢ )، ونسب في الخزانة وشرح شواهد المغنى ( ٥٠٣ )، نقلًا عن العيني إلى رؤية، وهو في ملحقات ديوانه ( ١٨١ ).

والمعنى: وصف قومًا استؤصلت شأفتهم فصاروا كالعصف،وهو التبن أو الزرع الذي أكل حبه، وموطن الشاهد: « مثل كعصف » وهو شاهد على دخول مثل على الكاف، لأن الكاف بمعنى مثل والتقدير: مثل مثل عصف.

<sup>(</sup>٢) ينظر التكملة للفارسي (١٦).

<sup>(</sup>٣) التكملة للفارسي ( ٥١٥، ٥١٦ )، وفيه يقول: ﴿ وربما جاء في الشعر على الأصل كقوله ﴿ البيت ﴾ فيمن جعله من أثفيت ﴾.

<sup>(</sup>٤) قال المازني: « وأما أُثْفِيَّة فإن بعض العرب يجعلها: فُعْلِيَّة فيقول: أَثَّفْتُ القدر، فيجعلها: فَعَلْتُ، ويجعل الهمزة موضع الفاء، قال الشاعر: ( وصَالِيَاتٍ كَكَمَا يُؤَثْفَيْنُ ). المنصف ( ١٩٣/١ ).

<sup>(</sup>٥) شطر بيت من الطويل، وهو في لسان العرب مادة : « ثفا » وفي أساس البلاغة مادة: « أثف »، وانظر التصريف الملوكي بشرح المنصف ( ١٨٤/٢ ).

وقال أبو علي: قولهم: يثفيه لا يكون إلا من الواو، يريد أنه يكون بمنزلة يَعِد؛ لأن الواو هي التي استمر حذفها في هذا النحو دون الفاء، قال: إلا أن اللام قدمت إلى موضع الفاء كأنه كان: ثفوت، ثم صار: وثفت، ويجوز أن يكونا أصليين، قال: ومثله على هذا الأصل قول الآخر (١):

### ..... فإنه أهل لأنْ يُـؤَكَّـرَمَـا

وقال أبو علي: وأن يكون يؤثفين يفعلين كيسلقين أولى من يؤفعلن؛ لأنه لا ضرورة فيه على من جعل الهمزة أصلًا.

قال المازني: وبعض العرب بجعل أثفية فعلية، فيقول: أثفت القدر، وقال أبو الفتح؛ أي: أصلحت تحتها الأثافي، واجتمعت العرب على تخفيف الأثافي جمع أثفية فافهم (٢)، فإنه مبحث دقيق.

\* \* \*

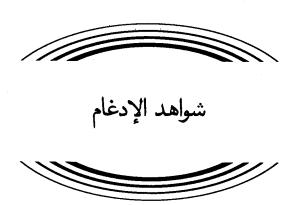

## الشاهد الثمانون بعد المائتين والألف(١)

وأُحْبِبْ [ إلينا ] (٢) أَنْ تَكُونَ المُقَدَّمَا

نَهِيُ المُسْلِمِينَ تَقَدَّمُوا لَهُ المُسْلِمِينَ تَقَدَّمُوا

أقول: قد مر الكلام فيه مستوفى في شواهد التعجب (٣).

### والاستشهاد فيه:

هاهنا في قوله: « وأحبب » حيث جاء بلا إدغام مع وجود موجب الإدغام وهو اجتماع الحرفين المتماثلين (<sup>1)</sup>.

الشاهد الحادي والثمانون بعد المائتين والألف (١٠٠٠)

نَعُضَ الطرفَ إِنَّكَ من نَمَيْرِ ١٢٨١ فَغُضَ الطرفَ إِنَّكَ من نَمَيْرِ

أقول: قائله هو جرير بن الخطفي، وتمامه:

فلا كعبًا بلَغْتَ ولا كِلابًا

وهو من قصيدة من الوافر، أولها هو قوله <sup>(٧)</sup>:

(٢) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

- (۱) توضيح المقاصد ( ۱۱۸/۲ ).
  - (٣) ينظر الشاهد رقم ( ٧٦٤ ).
- (٤) يجب الإدغام عند التقاء المتماثلين مع سكون الأول منهما، سواء كانا في كلمة واحدة كالشد والمد، أو في كلمتين متصلتين نحو: اسمع عِلْمًا. ينظر شرح الشافية ( ٣٣٦/٣ )، وابن يعيش ( ١٢١/١٠ ).
  - (٥) أوضع المسالك ( ٤٥٣/٤ ).
- (٦) البيت من بحر الوافر، من قصيدة لجرير يهجو بها الراعي النميري، ديوانه (٥٨ )، ط. دار صادر، وانظر الشاهد في الكتاب ( ٣٣/٣ )، والمقتضب ( ١٨٥/١ )، وابن يعيش ( ١٢٨/٩ )، والخزانة ( ٧٢/١ )، والدرر ( ٣٢٢/٦ ).
- (٧) انظر القصيدة في ديوان جرير ( ٥٨ )، ط. دار صادر، وديوانه ( ٧٥ )، ط. دار صعب، و ( ٨١٣ )، ط. دار =

ومَنْ وَرَثَ النُّبُوّةَ والكِتَابَا بِبَطْنِ مِنَى وأكثَرَهُمْ قِبَابَا حَسِبْتَ النَّاسَ كُلَّهُمْ غِضَابَا كيربُوعٍ إذَا رَفَعُوا العُقَابَا كيربُوعٍ إذَا رَفَعُوا العُقَابَا ١ - لَنَا حَوْضُ الحَجِيجِ وَسَاقِيَاهُ
 ٢ - السنا أَكْفَرَ الثَّقَلَينِ حيًا

٣- إذا غَضِبَتْ عَلَيْكَ بَنُو تَمِيمٍ

٤ - فَلَا وأبيكَ مَا لَاقَيتُ حيًا
 ٥ - فــغُــضً......

١ - قوله: « الحجيج »: جمع حاج، وأراد بحوض الحجيج بئر زمزم - شرفه الله تعالى -.
 ٢ - و « القباب »: جمع قبة، وهي التي تعمل من جلد أو لبد.

٣ - و « بنو تميم » في مضر تنسب إلى تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر.

٤ – ويربوع في تميم، وهو يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وفي غطفان:

يربوع بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان.

٥ – و « نمير » بضم النون في قيس غيلان ينسب إلى نمير بن عامر بن صعصعة بن معاوية ابن بكر بن هوازن، قال أبو محمد: بنو نمير من أشراف بيوت قيس غيلان، وكان الرجل منهم إذا قيل له: ممن أنت؟ قال: نميري؛ كما ترى إدلالًا بنسبه وافتخارًا بمنصبه، حتى قال جرير بن الخطفي لعبيد بن حصين الراعي أحد بني نمير:

ف غ ض الطرف ..... إلى آخسره

و « كعب وكلاب » ابنا ربيعة بن عامر بن صعصعة، فصار الرجل منهم إذا قيل له: ممن أنت؟ قال: عامري، ويكني عن نميري.

### الإعراب:

قوله: « فغض »: جملة من الفعل والفاعل، وهو أنت الضمير المستتر فيه، والخطاب لعبيد الراعي كما ذكرناه، و « الطرف » مفعول، وأراد به العين، قوله: « إنك من نمير »: جملة مؤكدة في موضع التعليل.

الاستشهاد فيه:

في قوله: « فغض » فإنه يجوز فيه الأوجه الأربعة: الفتح لخفته، والضم إتباعًا للغين، والكسر

المعارف، ومطلعها في الديوان:

أقللي اللوم عاذل والعتابا

وقولي إن أصبت لقد أصابا

لأن الأصل في تحريك اللسان أن يحرك بالكسر والفك؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَاعْضُضْ مِن صَوْتِكَ ﴾ [ لفمان: ١٩ ]، وبنو تميم يشددونه فلذلك قال جرير: فغضٌ، بالتشديد (١).

## الشاهد الثاني والثمانون بعد المائتين والألف (٢٠،٢)

العَمْدُ للَّهِ العلي الأجْلَلِ الواسعِ الفضلِ الوهوبِ الجزلِ الحَمْدُ للَّهِ العلي الأجْلَلِ الوهوبِ الجزلِ

أقول: قائله هو أبو النجم العجلي، واسمه: الفضل بن قدامة، وبعده (٤):

٢ - أَعْطَى فَلَمْ يَبْخَلْ ولَمْ يُبَخِّلْ .....

وهو من الرجز المسدس.

قوله: « الوهوب »: صيغة مبالغة في الواهب، و « المجزل » من أجزل إذا أعطى إعطاء كثيرًا. الإعراب ظاهر.

#### الاستشهاد فيه:

في قوله: « الأجلل » حيث فكَّ الإدغام فيه للضرورة مع أنه واجب في مثل هذا، ولهذا قال علماء المعاني: إن الفصاحة في المفرد: خلوصه من تنافر الحروف، والغرابة، ومخالفة القياس، ثم قالوا: ومخالفة القياس نحو:

الحَمْدُ للَّهِ العليِّ الأَجْلَـلِ

والقياس: الأجل بالإدغام (°).

\* \* \*

(۱) انظر ابن يعيش ( ۱۲۸/۹ )، وذلك لكون الفعل فعل أمر جاز فيه لغتان: الإدغام وهو لغة تميم كما في قول جرير، والفك وهو لغة الحجازيين وبه نزل الفصيح من كتاب رب العالمين. ينظر أوضح المسالك ( ٤٥٣/٤ )، والإدغام بين النحويين والقراء: د. عبد المعطى سالم ( ٨٦ ).

(٢) أوضع المسالك ( ٤٥٦/٤ ).

(٣) البيتان من بحر الرجز المشطور، وهما في ديوان أبي النجم بيت واحد هكذا:

#### الحميد ليله الوهبوب الجيزل

وعلى ذلك فليس فيهما الشاهد، وقد بحثت عن كلمة الأجلل، وهي موضع الشاهد في القصيدة كلها على طولها ( ١٩٤ بيت ) فلم أجدها، وانظر الديوان ( ١٧٥ )، وانظر الشاهد في المقتضب ( ٢٠٣١، ٢٥٣ )، والمنصف ( ١/ ٣٣٣ )، والخصائص ( ٣/٩ ٤٠٣/٢ ).

(٤) ديوان أبي النجم العجلي ( ١٧٥ )، الرياض، علاء أغا.

(٥) فك الإدغام في : « الأجلل » لضرورة الشعر، والقياس أن يأتي الأجل مدغمًا ينظر: حاشية الصبان ( ٣٤٩/٤ )، والتصريح ( ٤٠٣/٢ )، وشرح شواهد الشافية ( ٥٩١ )، والمنصف ( ٣٣٩/١ ).

## [ خاتمة الكتاب ]

وهذا آخر ما جمعناه من الشواهد الشوارد، ومنتهى ما نظمناه من الفرائد في القلائد، إيضاحًا

لما فيها من الفوائد والعوائد، وكشفًا لقناع ما فيها من الخود والخرائد، فجاء بحمد الله تعالى مبرئًا للعليل ومرويًا للغليل، وليس الري من التشاف؛ كما أن العيّ من الاعتساف، والمأمول من الناظر فيه ألا يكون من الذين يصحفون في مبادئه ومقاطعه، فيه ألا يكون من الذين يصحفون في مبادئه ومقاطعه، فكم من متصرف في المهذب بالزيادة والنقصان، ومن مفوق نحوه أسهم الذم والطعان جزاء سنمار حين بنى الخورنق للنعمان، وهل هذا إلا من حسد ركب في الأجساد؟ ولأنهم عزل عما تكمى أهل الفضل والاجتهاد؛ فلذلك تراهم يخرطون القتاد، فهذا وإني قد بذلت فيه طاقتي حسب الإمكان، بترك ما تستلذه نفس الإنسان مع تجرع الغصص من مكايدة أهل هذا الزمان، وتحصيل كتب كثيرة فيما يتعلق بهذا الشان، حتى إني جمعت من الدواوين للشعراء المتقدمين

الذين احتج بهم نحاة الأولين والآخرين ما يُنتيف على مائة في عدد مبين، وهي:

ديوان امرئ القيس الكندي، وديوان النابغة الذبياني، وديوان علقمة بن عبدة التميمي، وديوان زهير بن أبي سلمى المزني، وديوان طرفة بن العبد البكري الوائلي، وديوان عنترة بن شداد العبسي، وديوان الأعشى ميمون، وديوان الحطيئة، وديوان جرير، وديوان أبي دؤاد، وديوان كعب أبن زهير، وديوان الفرزدق، وديوان رؤبة بن العجاج، وديوان لبيد العامري، وديوان الشنفرى، وديوان عمر بن أبي ربيعة، وديوان ذي الرمة، وديوان الحارث بن حلزة، وديوان أبي ذؤيب الهذلي، وديوان أبي خراش الهذلي، وديوان أبي خراش الهذلي، وديوان أبي المثلم، وديوان صخر الغي، وديوان المتنخل، وديوان أبي العيال، وديوان أسامة وديوان أبي المثلم، وديوان الأعلم بن عبد الله، وديوان بريق بن خويلد، وديوان ساعدة بن العجلان، وديوان خالد الخزاعي، وديوان السموأل بن عادياء، وديوان حنظلة بن الشرقي، وديوان سحيم وديوان خالد الخزاعي، وديوان السموأل بن عادياء، وديوان حنظلة بن الشرقي، وديوان سحيم

ليمن، وديوان نهار بن توسعة، وديوان توسعة بن تميم، وديوان الحادرة [ الذبياني ]  $^{(1)}$ ، وديوان عمرو بن قميئة، وديوان عمرو بن كلثوم، وديوان النعمان بن بشير الأنصاري، وديوان بزاحم العقيلي، وديوان الشماخ، وديوان القطامي، وديوان أوس بن حجر، وديوان عبيد الله بن قيس الرقيات، [ وديوان النمر بن تولب، وديوان جران العود، وديوان راشد بن سهاب بالسين

عبد بني الحسحاس، وديوان أبي حلحلة الفزاري، وديوان حارثة بن بدر الغداني، وديوان وضاح

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في (أ).

المهملة ٢ (١)، وديوان كعب بن سعد الغنوي، وديوان أبي الطمحان القيني، وديوان رافع بن هريم،

وديوان خفاف بن ندبة، وديوان حسان بن ثابت، وديوان حميد بن ثور، وديوان أبي طالب، وديوان ابن الدمينة، وديوان قيس بن الذريح، وديوان جابر بن زيد، وديوان عائذ بن سعد، وديوان حرملة بن جنادة، وديوان عبد الله بن جلهمة، وديوان شهم بن مرة، وديوان أبي رهدم، وديوان الهيثم بن معاوية، وديوان زهير بن جعدة، وديوان عبد الرحمن بن سيحان، وديوان عبيد ابن ريحان، وديوان المخيل، وديوان خامر بن قثير الخصفي، وديوان صخر بن الجعد، وديوان كميت، وديوان الأخطل، وديوان زفر بن أنس، وديوان نزال بن واقد، وديوان حنظلة بن ذؤيب، وديوان كثير عزة، وديوان مرار الأسدي، وديوان قيس المجنون، وديوان الأحوص، وديوان أمية بن أبي الصلت، ابن عبد الله، وديوان القلاح، وديوان العرجي، وديوان أبي أمية الهذلي، وديوان المتلمس، وديوان المن عبد الله، وديوان القلاح، وديوان العرجي، وديوان أبي أمية الهذلي، وديوان المتلمس، وديوان الطرماح، وديوان مران، وديوان المراك، خي الأصبع حرثان، وديوان المزد، وديوان الراعي، وديوان زفر بن حنان، وديوان الطرماح، وديوان خرنق بنت هفان، وديوان جنوب أخت عمرو ذي الكلب، وديوان ليلي، وديوان عاتكة. ومن دواوين الحدثين الذين تذكر أشعارهم لأجل التمثيل: وديوان أبي العتاهية، وديوان عطاء ومن دواوين أبي نواس، وديوان المعري، وديوان المتنبي، وديوان بشار بن برد، وديوان السندي، وديوان أبي نواس، وديوان المعري، وديوان المتنبي، وديوان بشار بن برد، وديوان السندي، وديوان أبي نواس، وديوان المعري، وديوان المتنبي، وديوان بشار بن برد، وديوان السندي، وديوان أبي نواس، وديوان المعري، وديوان المتنبي، وديوان بشار بن برد، وديوان

ومن الحماسات: حماسة أبي تمام، والحماسة البصرية، والحماسة العسكرية.

ومن النوادر: نوادر ابن دريد، و نوادر القالي، و نوادر اللحياني، و نوادر الأصمعي، ونوادر أبي زيد الأنصاري.

ومن كتب اللغة: العباب للصاغاني، والصحاح للجوهري، والمحكم لابن سيده، ودستور اللغة للنطنزي، والمجمل لابن فارس، والكفاية للأجداني، والجمهرة لابن دريد، والأفعال لابن قوطية، والمنظم لكراع .

ومن كتب الأدب: كتاب الغررة، وكتاب العققة، وكتاب الضيفان، وكتاب المعمرين، وكتاب المعمرين، وكتاب المعمرين، وكتاب الأغاني الكبير، ومختصر الأغاني، وكتاب الزينة لأبي حاتم، وكتاب خلق الإنسان، وكتاب الحيل، وكتاب الحيوان، وكتاب تثقيف اللسان، وكتاب الكامل

أبي الوليد الأنصاري، وديوان البحتري.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين سقط في ( ب ).

خاتمة الكتاب

للمبرد، وكتاب الكمال لأبي عبيد، وسؤالات المبرد، وهيتيات أبي علي، وكتاب سر الصناعة،

والمختار من أشعار القبائل، وكتاب الإصلاح، وكتاب المنقذ، وكتاب الاقتضاب، وكتاب أدب الكاتب، وكتاب الأمثال السائرة، وكتاب التأويلات، وكتاب تحفة العرب، وكتاب تقويم اللسان، وكتاب المقصور والممدود للأنباري، والمقصور والممدود للقالي، وكتاب الطرر لابن طاهر، وكتاب درة الغواص، وكتاب الطير لأبي حاتم، وكتاب الفصيح، وكتاب اليوم والليلة، وكتاب المشترك، وكتاب الأدواء، وكتاب المؤتلف والمختلف في أسماء الأماكن، والمؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء، وطبقات الشعراء، وطبقات النحاة، وشرح أبيات الإيضاح، وشرح أبيات الكتاب للنحاس، وشرح أبيات الإصلاح، وشرح أبيات كتاب الزمخشري، وتذكرة النحاة لأبي علي الفارسي، وتذكرة الشيخ أثير الدين، وتذكرة ابن هشام، وتذكرة ابن الصائغ. غير ما تصفحت من كتب النحو وشروحها من تصانيف العرب والعجم من مؤلفات السلف والخلف من الأمم وغير ما وقفت عليه من فوائد الأجلاء من المشايخ والأساتذة، ومن نكات الأفاضل الأماثل الجهابذة، وغير ما قدحته أفكاري من فيض الخالق الباري، وغير ما أنتجه تصوري وولده تفكري، ومع هذا كله ينتبز ذو حسد من الجهلة اللئام، ومن الطاعنين فيما تعبت فيه أفاضل الأنام متصديًا للأعراض، متمنيًا قرض أثره بالمقراض لينال بذلك إلى المفاسد من الأغراض، ولكن من له دين قويم، أو طبع سليم يستنكف عن نبش المعايب، ولا يرضى لدينه بث المثالب مذعنًا فيما ظهرت آياته إلى القبول ومتجنبًا فيما قامت بيناته عن النكول، فنسأل الله تعالى أن يعصمنا عن الأباطيل، ويهدينا إلى سواء السبيل، وأن الفضل بيده يؤتيه من يشاء، واللَّه ذو الفضل العظيم، وصلَّى اللَّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا، والحمد لله رب العالمين. آمين. قد نجز بحمد الله تعالى هذا الكتاب الميمون المحتوي على كل در مكنون برسم سيدنا ومولانا ربيب حجر السعادة، ورضيع ثدي السيادة، نتيجة الدهر والأوان، ونخبة الأماجد والأقران، كاوي صنوف الآداب بتمامها، ومستخرج زهرات الفضائل من أكمامها، ذي المجد الأثيل والفخر الجليل والأعراق الطاهرة، والشيم الفاخرة، سامي المجد والهمم، حاوي الغر والكرم، فرع الشجرة الذكية، وطراز العصابة الهاشمية، جناب حضرة السيد محمد أفندي الكيلاني، نجل حضرة سيدنا ومولانا: السيد عبد القادر أفندي الكيلاني الحسني الحسيني – أدام الله رفعته وحرس بهجته، وأبقى بيتهم الطاهر عالي العماد، ثابت الأركان والأوتاد، من غير تغيير ولا انثلام، ولا زالوا ملجأ للخاص والعام، ما دامت الليالي والأيام، والحمد لله على التمام على يد الفقير إليه سبحانه والأيام، والحمد الرساني – عفا الله عنه – تحريرًا في شهر شعبان المبارك من شهور سنة اثنين وأربعين ومائة وألف.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين.

آمين.

[ تم بحمد اللَّه ]



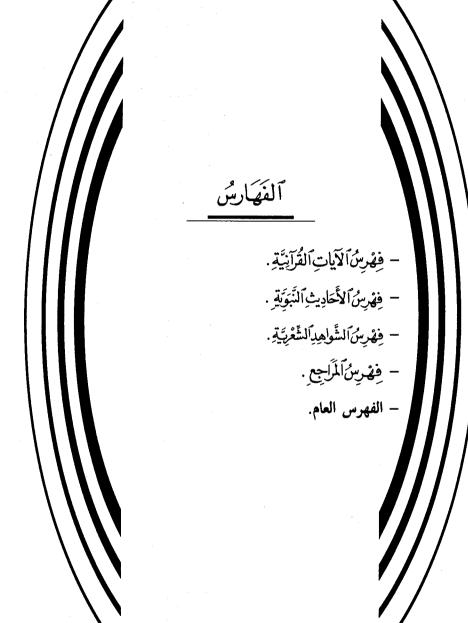





| الصفحة  | رقمها<br>—— | الآيـــة                                                                  |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
|         |             | سُورَةِ الفَايِحَــَةِ                                                    |
| 11      | •           | ﴿ إِيَاكَ نَعْبُدُ ﴾                                                      |
|         |             | سُورَة المبَقَ رَقِ                                                       |
| ۲۳      | ٤           | ﴿ وَالَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾                       |
| TTE     | 17          | ﴿ فَلَمَّا ٓ أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ﴾          |
| ٧٠٢     | . Y •       | ﴿ يَكَادُ ٱلْبَقُ يَغْطَفُ ٱبْسَنَرُهُمْ ﴾                                |
| 1 £ V 7 | . ۲۸        | ﴿ كَيْفَ تَكُثُّرُونَ بِاللَّهِ ﴾                                         |
| \       | . 11        | ﴿ أَتَأْمُهُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ ﴾              |
| 1770    | ۸۶.         | ﴿ عَوَانٌ بَثِينَ ذَالِكٌ ﴾                                               |
| Y•Y     | . ٧١        | ﴿ وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾                                             |
| 1171    |             | ﴿ وَهُوَ ٱلْمَقُّ مُصَدِّقًا ﴾                                            |
| 110"    | 1.5         | ﴿ وَلَوْ أَنْهُمْ مُامَنُوا ﴾                                             |
| 1977    | 177         | ﴿ لَوْ أَكَ لَنَا كُرَّهُ فَنَـلَبُرًّا مِنْهُمْ ﴾                        |
| 9.7     | 177         | ﴿ كَذَاكِ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمٌ ﴾           |
| 1889    | 117         | ﴿ فَإِنَّمَا يَعُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾                                 |
| 1978    | 1.4         | ﴿ إِن زَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ﴾                         |
| 7.7     | ۱۸۰         | ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَنكُمْ ﴾                           |
| P7A     | 197         | ﴿ ٱلْحَجُ ٱشْهُرٌ مَّعْلُومَن ۗ ﴾                                         |
| \       | 198         | ﴿ وَانْكُرُوهُ كُمَّا مُدَنْكُمْ ﴾                                        |
| A11     | . ۲•۷       | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِيْكَآءَ مَرْضَكَاتِ ٱللَّهُ ﴾ |
| ٦٨٩     | . ۲۱٦       | ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَـكُوهُواْ شَيْعًا ﴾                                      |

| 1778      | ۲۱۷        | ﴿ يَشْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْمَرَامِرِ فِتَالِ فِيدُّ قُلْ فِسَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ﴾ |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1917      | ۳۲۳        | ﴿ نَاتُوا حَرَثَكُمْ أَنَّ شِنْتُمْ ﴾                                                   |
| ۲۰٤٣      | ۲۲۸        | ﴿ ثَلَثَةَ مُرْوَعً ﴾                                                                   |
| \TYY      | <b>۲۳•</b> | ﴿ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً ﴾                                                     |
| ١٨٦٠      | <b>۲۳۳</b> | ﴿ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُبَمِّ الرَّمَاعَةُ ﴾                                             |
| TV9       | Y £ 7      | ﴿ مَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْفِتَالُ أَلَّا لُقَتِلُوٓ ۗ ﴾                |
| 997       | ۲۳۰        | ﴿ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾                                                  |
| ١٠٨١ ،٩٩٤ | Y £ 9      | ﴿ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْيَ ﴾                                             |
| ١٠٨٠      | Y £ 9      | ﴿ مَثَرِيُوا مِنْـهُ إِلَّا قَلِيـلًا ﴾                                                 |
| V97       | Yo £       | ﴿ لَا بَيْعٌ فِيدِ وَلَا خُلَةً ﴾                                                       |
| 191Y      | Yoq        | ﴿ أَنَّ يُغِي. هَنذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۖ ﴾                                     |
| ΑΥΑ       | או         | ﴿ فَأَمَانِهَاۤ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَآخَرَفَتُ ﴾                                     |
| ٦٨٦       | ۲۸۲        | ﴿ أَن تَضِلُ إِحْدَنْهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُمَا ٱلأُخْرَىٰ ﴾                       |
|           |            | سُورَةُ آلِعِمْرَان                                                                     |
| To7       | ۱۳         | ﴿ رَأَى الْمَنْيَ ﴾                                                                     |
| ٨٠٠       | Yo         | ﴿ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِينَطَارِ يُؤَذِو ۚ إِلَيْكَ ﴾                                 |
| 12.0      | <b>٩٧</b>  | ﴿ وَلِلَّهِ عَلَ ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾           |
| \YoA      | ۱۰۳        | ﴿ وَاعْتَمِيمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ﴾                                            |
| 101       | ۱۰۳        | ﴿ وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا مُفْرَوْ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾                                       |
| V17       |            | ﴿ لَن تُغْنِىٰ عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا ۚ أَوْلَكُهُم مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾         |
| 9.0       | 180        | ﴿ وَمَن يَمْفِدُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا اللَّهُ ﴾                                            |
| Y         | 1 ٤٦       | ﴿ وَكَأَيْنِ مِن نَّبِي ﴾                                                               |
|           |            | ﴿ فَمَا وَهَـٰتُوا لِمَا ٓ أَصَابَهُمْ فِي سَهِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُقُوا وَمَا         |
| A7A       | ١٤٦        | اَسْتَكَانُواً وَاللَّهُ يُحِبُّ اَلصَّابِرِينَ ﴾                                       |
| AAY       | 107        | ﴿ حَقَّت إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْدِ ﴾                               |
| 10717.    | 1 (100     | ﴿ يَوْمَ ٱلْتَغَيُّ ٱلْجَمْعَانِ ﴾                                                      |
| ٩٧٨       | 108        | ﴿ إِذْ نُسْعِدُونَ وَلَا تَكُوُّرَكَ عَلَىٰٓ أَحَكِهِ ﴾                                 |
| 177       | 109        | ﴿ فَهِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللَّهِ ﴾                                                       |
| Y • •     | ۸۲۱        | ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَاتِهُ وَقَمَدُوا ﴾                                          |

|         |            | شورة النيستاء        |                                                                |
|---------|------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 Y A 9 | . 7 £      |                      | ﴿ كِنَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾                                  |
| 11V£    | . ٣٦       |                      | ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ. شَنْيَكًا ﴾       |
| \Y0A    | ٣٨         |                      | ﴿ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَآةً قَرِينًا ﴾   |
| 9Y1     | . 77       |                      | ﴿ مَّا فَمَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمَّ ﴾                    |
| TTE     | ٧٣         |                      | ﴿ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾      |
| £       | ٧٨         |                      | ﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكُكُمُ الْمَوْتُ ﴾                 |
| ٧٠٧     | ٧٨         |                      | ﴿ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ ﴾                                 |
| 1 £ Å 7 | ٧٩         |                      | ﴿ زَكَفَن بَاللَّهِ شَهِيدًا ﴾                                 |
| ١٨٠٩    | ٨٥         |                      | ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ ثُمِّقِينًا ﴾           |
| 1.01    | ۹.         |                      | ﴿ أَوْ جَآ اُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾                      |
| 1       | 179        |                      | ﴿ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ ﴾                            |
| A•Y     | ١٤٠        |                      | 《红色红色                                                          |
| 1897    | ۱٤۸        |                      | ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَّةِ مِنَ ٱلْقَوْلِ ﴾  |
|         |            | سُورَة المَـّائِدُةِ |                                                                |
| YAY     | . <b>Y</b> | -                    | ﴿ شَنَئَانُ قَوْمٍ ﴾                                           |
| 901     | . Α        |                      | ﴿ اَعْدِلُواْ هُوَ أَفْرَبُ لِلتَّقْوَئُ ﴾                     |
| PA7     | . 1 ٤      |                      | ﴿ فَأَغْرَبُنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاةَ ﴾       |
| 1178    | ٤٨         |                      | ﴿ إِلَى اَللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾                       |
| 1107    | . Αξ       |                      | ﴿ رَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ ﴾                         |
|         |            | سُورَة الأنعَام      |                                                                |
| 1778    | . ۳0       | •                    | ﴿ فَإِنِ ٱسْتَطَلَّمْتَ أَن تَبْنَغِيَ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ |
| ٩٣٢     | . 77       |                      | ﴿ وَلَذَّبَ بِهِـ قَوْمُكَ ﴾                                   |
| T       | <b>۸•</b>  |                      | ﴿ أَنُحَكَجُونِي فِي اللَّهِ ﴾                                 |
| 1 Y Y 4 | . 97       |                      | ﴿ وَهَاذَا كِتَنْبُ أَنْزَلْنَكُ مُبَارَكُ ﴾                   |
| 1171    | . 98       |                      | ﴿ أُوحِىٰ إِنَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ ﴾                        |
| ٣٩٤     | 127        |                      | ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَلَفِلٍ عَمَّا يَسْمَلُوكَ ﴾                |
|         |            |                      |                                                                |

|            |             | ﴿ وَكَذَالِكَ زَنَّكَ لِحَيْثِهِ مِنَ ٱلْمُشْكِينَ فَشَلَ                                |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٦٧       | . 187       | أَزَلَدِهِمْ شُرَكَآزُهُمْ ﴾                                                             |
| r • 9 1 ,  | 1 27        | ﴿ لَمُنْ ءَاللَّكَرَيْنِ حَوَّمَ أَمِرِ ٱلْأَنشَيْنِ ﴾                                   |
|            |             | شوكة الأعراف                                                                             |
| ١٨٣٦       | ٤.          | ﴿ وَكُمْ مِن قَرْيَةِ أَهَلَكُنَّهَا فَجَآةَهَا بَأْسُنَا بَيْنًا أَوْ هُمْ قَايِلُونَ ﴾ |
| 997        | . 17        | ﴿ لَأَمَّدُنَّ لَمُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾                                          |
| £9.£       | . ۲٦        | ﴿ وَلِيَاسُ ٱلنَّقَوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾                                                  |
| Y90        |             | ﴿ يَفَنَهُ أَصْرَبِ النَّارِ ﴾                                                           |
| 1 2 7 9    | . 11        | ﴿ نَهَلُ وَجَدَنُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَلًّا ۖ ﴾                                     |
| 1AY1       | . ٥٣        | ﴿ فَهَلَ أَنَّا مِن شُفَعَاتَهُ فَيَشْفَعُوا لَنَّا ﴾                                    |
| ١٤٨٠       | ۲٥ .        | ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ فَيرِبُّ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾                                  |
| ٦٧٠        | . <b>YY</b> | ﴿ وَعَسَوًا عَنْ أَمْرِ رَبِيهِمْ ﴾                                                      |
| ٤٦٥        |             | ﴿ وَتَنْبُونَهَا عِوَجُـاً ﴾                                                             |
| 9 8 9      | ١.٥         | ﴿ حَقِيقُ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقُّ ﴾                         |
| 1141       | 100         | ﴿ وَاَخْنَارَ مُوسَىٰ فَوْمَهُ ﴾                                                         |
| 1127       | 140         | ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي مَاتَيْنَكُ مَاكِيْنَا فَانْسَلَخُ مِنْهَا ﴾         |
| AY9        | . ۱۸٤       | ﴿ أَوَلَمْ يَنَفَّكُرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم تِن جِنَّةً ﴾                                 |
| 1777       | . 198       | ﴿ سَوَاتًا عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمَّ أَنشُرٌ صَيْمِتُونَ ﴾                      |
|            |             | سُورَة الأنفَالِ                                                                         |
| 797        | <b>٤ ·</b>  | ﴿ وَإِن نَوَلُوا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَنكُمُّ ﴾                               |
| 979        | <b>٤</b> ٢  | ﴿ وَهُم بِالْمُدْوَةِ ٱلْقُصْوَىٰ ﴾                                                      |
| ١٨٠        | •Y          | ﴿ وَإِنَّا نَتَقَفَتُهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّةِ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ ﴾               |
| ١٨١        | ۱۲          | ﴿ رَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَأَجَنَحُ لَمَا ﴾                                           |
| ٨٨٥        | <b>٦٧</b>   | ﴿ نُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةُ ﴾                            |
|            |             | سُورَة التَّوْبَةِ                                                                       |
| YAT        | <b>۲</b>    | ﴿ أَنَّ اللَّهَ بَرِيٌّ مِّنَ ٱلمُشْرِكِينِّ وَرَسُولُهُم ﴾                              |
| o.V        | <b>٣</b> ٨  | ﴿ أَرَضِيتُم بِالْحَيَوْةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةُ ﴾                                  |
| 977        | <b>٦٧</b>   | ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ ﴾                                                         |
| <b>to.</b> | ٦٩          | ﴿ وَخُضْتُمْ كَالَّذِى خَسَاضُوّاً ﴾                                                     |

|      |      | سُورَةِ الرَّغْ لِدِ                                                                          |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TP01 | 17   | ﴿ هَلَ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلَ نَسْتَوِى ٱلظُّلُمَنتُ وَٱلنُّوزُ ﴾       |
| ۸٠١  | ٤١   | ﴿ وَاللَّهُ يَعَكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ. ﴾                                              |
|      |      | سُورَة إبرَاهِي                                                                               |
| ٨٠٦  | ٩    | ﴿ نَرَدُوا أَيْدِيَهُمْ فِ أَفَرْهِمِهُ ﴾                                                     |
| YYA  | ١.   | ﴿ أَفِ اللَّهِ شَكُّ ﴾                                                                        |
|      |      | سُورَة الحِنجِر                                                                               |
| ١٢٨٠ | ۲    | ﴿ زُيَّمَا يَوَدُ ٱلَّذِينَ كَغَرُوا لَوَ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴾                               |
| ١٢٨٤ | ٤    | ﴿ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن فَرْبَيْهِ إِلَّا وَلَمَا كِكَابٌ مَعْلُومٌ ﴾                         |
| 7777 | 11   | ﴿ وَمَا يَأْتِيمِ مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ. يَشَنَّهْزِءُونَ ﴾                       |
| 478  |      | ﴿ وَأَرْسَلْنَا الْإِيْنَ عَلَوْقِتَ ﴾                                                        |
| ١٠٧٨ |      | ﴿ مُسَجَدُ ٱلْمُلَتِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾                                              |
| 1178 | ٤٧   | ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي مُسْدُورِهِم يَنْ غِلِّي إِخْوَنًا ﴾                                    |
| T11  | ٥٤   | ﴿ فَيَدَ تُبَيِّرُونَ ﴾                                                                       |
|      |      | سُورَة النَّحُ لِ                                                                             |
| 1917 | ۲۱   | ﴿ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾                                                                      |
|      | ٣٧   | ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ ﴾                                                   |
| 177. | ۰۸   | ﴿ ظُلُّ وَجْهُمُ مُسْوَدًا ﴾                                                                  |
| ١٦٥٨ | ٩    | ﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْمُدُ السَّكِيلِ ﴾                                                       |
| ١٠٨٠ | 77   | ﴿ نُسْقِيكُمْ مِنَا فِي بُطُونِهِ. ﴾                                                          |
| ٤٨١  |      | ﴿ يَوْمَ طَعْنِكُمْ ﴾                                                                         |
| T-9  |      | ﴿ وَجَعَكُ لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا ﴾                                                 |
| 1701 |      | ﴿ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ ﴾                                                              |
| 1178 | 177  | ﴿ اَنَّبِعْ مِلْهَ إِنْزِهِيمَ حَنِيفًا ﴾                                                     |
|      |      | شوكة الإبشاراء                                                                                |
| TYT  |      | ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْمِمَرُ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولًا ﴾        |
| 101  |      | ﴿ وَأَبْلِبْ عَلَيْهِم بِعَنْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾ ﴿ وَأَبْلِتُ عَلَيْهِم بِعَنْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾ |
| ٧٠٨  |      | ﴿ لَقَدْ كِدِثَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾                                        |
| V·9  | . ٧٦ | ﴿ وَإِذَا لَّا يَلْبَتُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾                                        |

| === فهرس الآيات القرآنيا |        | <b>*10.</b>                                                                                          |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YA7                      | ۹۳ ،۹۲ | ﴿ مَا مَنْفَكَ إِذْ رَأَيْنَهُمْ مَنْلُوا ۗ ۞ أَلَا تَلْبَعَتْ ﴾                                     |
|                          |        | شورة الأنبساء                                                                                        |
| £ £ Y                    | 7 &    | ﴿ هَٰلَا ذِكْرُ مَن تَوِيَ ﴾                                                                         |
| 1787                     |        | ﴿ وَقَالُواْ اَتَّخَذَ الرَّمْنَنُ وَلَكُمُّ شَبْحَنَتُمْ مَلْ عِبَدَادٌ فَكُرْمُونِ ﴾               |
| ٧٠٩                      |        | ﴿ فِبَكَامًا شُبُلًا ﴾                                                                               |
|                          |        | سُورَة الحسج                                                                                         |
| TT9                      | 10     | ﴿ مَن كَاتَ بَعْلُنَّ أَن لَن يَنْصُرُهُ اللَّهُ ﴾                                                   |
| ٣٢A                      |        | ﴿ وَمَن بُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَكَادِ بِظُلْمِ ﴾                                                        |
| ١٨٧٨                     |        | ﴿ اَلَّذِنَ إِن مَّكَنَّنَهُمْ فِى ٱلأَرْضِ أَلَىامُوا اَلصَّكَوْةَ وَيَقَوِ عَنِيْنَةُ ٱلْأَمْورِ ﴾ |
| ٧٣٠                      |        | ﴿ ذَلِكَ بِأَنَ اللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ﴾                                                              |
| ٧٠٨                      |        | ﴿ يَكَادُونَ يَسْطُونَ ﴾                                                                             |
|                          |        | سُورَة المؤمِنُونَ                                                                                   |
| 1770                     | Y•     | ﴿ تَنْبُتُ بِالدُّمْنِ ﴾                                                                             |
| 177                      |        | ﴿ عَمَّا قَلِيلٍ ﴾                                                                                   |
| 1998                     |        | ﴿ يِنْفَوَتُنَا ﴾                                                                                    |
|                          |        | سُورَة النُّـورِ                                                                                     |
| ٦.٥                      | Y      | ﴿ اَلزَانِيَةُ وَالزَّانِ فَآخِلِدُوا كُلُّ وَجِيرٍ يَنْهُمَا مِانَةَ جَلَدُّةٍ ﴾                    |
| 117                      |        | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ۚ أَزْوَجَهُمْ وَلَرَّ يَكُن لَمُمَّ شُهَدَّةً إِلَّا أَنْشُكُمْ ۚ ﴾         |
| Y • YY                   |        | ﴿ لَسَّكُرْ فِي مَا أَنَصْتُرْ فِيهِ عَلَابٌ عَظِيمٌ ﴾                                               |
| Y•A                      |        | ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرَقِيدِ يَذْهَبُ بِٱلأَبْصَادِ ﴾                                                   |
| £٣9                      |        | ﴿ وَالْفَوْعِدُ مِنَ الْذِكَآءِ ﴾                                                                    |
|                          |        | ﴿ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ                               |
| ٣٠١                      |        | اَبِتَآبِكُمْ ﴾                                                                                      |
|                          |        | سُورَة الفُرُقِ إِن                                                                                  |
| 1981                     | Y •    | ﴿ إِلَّا إِنَّهُمْ لِيَأْكُونَ الطَّعَامَ ﴾                                                          |
| ٦٧٠                      | ٢١     | ﴿ لَنَدِ اَسْتَكْتَبَرُوا فِي ٱلنَّشِيهِمْ وَعَنَوْ عُنُوًّا كَدِيرٍ ﴾                               |
| 1098                     | Yo     | ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَدَيمِ ﴾                                                       |
| 1778                     | ٤١     | ﴿ أَهَاذَا ٱلَّذِى بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴾                                                         |
| 1097                     |        | ﴿ فَسَنَلَ مِيهِ خَبِيرًا ﴾                                                                          |

|                   | سُورَةِ الصَّافَـّات                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 79 m              | ﴿ إِنَّهُمْ ٱلْغَوَا ءَانِكَهُ مُنَالِينَ ﴾                           |
| 1017              | ﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيئُونَ ﴾                |
| ٣١٠ ١٤٥           | ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِالْعَمَرَاءِ ﴾                                       |
| ٥٢١، ١٦١ ٢٦٥      | ﴿ وَإِنَّا لَنَعْنُ ٱلسَّمَافُونَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلمُسْتِحُونَ ﴾ |
|                   | سُورَةٍ صَ                                                            |
| 97717             | ﴿ كُذَّبَتَ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ ﴾                                |
| Y•VY Yo           | ﴿ مَا مَنْعَكَ أَنْ نَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ﴾                 |
|                   | سُورَة ٱلزَّمْكِر                                                     |
| V£• Yo            | ﴿ وَتَرَى الْمَلَتَهِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرَيْنِ ﴾          |
|                   | سُورَة غافِبِ                                                         |
| TT1               | ﴿ يُصِيبُكُم بَعْثُ ٱلَّذِى يَعِدُكُمْ ۖ ﴾                            |
| FT 777, ATT, PVAI | ﴿ لَعَلَىٰ أَبَلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ﴾                                     |
|                   | ﴿ لَعَلَىٰ آبَلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ۞ أَسْبَبَ ٱلسَّمَوْتِ فَأَطَّلِعَ     |
| TTY, YT TY,       | إِلَّتَ إِلَيْهِ مُوسَىٰ ﴾                                            |
| ٨٤٤٨              | ﴿ إِنَّا كُلُّ فِيهَا ﴾                                               |
|                   | سُورَة فُصِّلَت                                                       |
| ٣٣٠ ١١            | ﴿ قَالَنَا أَنْيُنَا طَآمِينَ ﴾                                       |
| A7 AVF!           | ﴿ لَمُتَمْ فِيهَا دَادُ ٱلْخُلَدِ ﴾                                   |
| ٥٢ ٨٢٢            | ﴿ وَقَيَّضَ خَا لَمُتَمْ قُرَنَآهَ ﴾                                  |
| ١٨٢١ ٤٠           | ﴿ اَعْمَلُواْ مَا شِنْتُمْ ﴾                                          |
| ۲۰۰٦ ٢٥٠.         | ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِطَلَامِ لِلْعَبِيدِ ﴾                               |
|                   | سُورَةُ ٱلنَّجْرُفِ                                                   |
| ٠٠٨ ٦٠            | ﴿ لِجَمَلُنَا مِنكُمْ مُلَتِّهِكُةً فِي الْأَرْضِ بَخْلَتُونَ ﴾       |
|                   | سُورَة الدّخان                                                        |
| 1·Y £Y            | ﴿ خُذُوهُ فَآغَتِلُوهُ ﴾                                              |
|                   | سُورة الجَاثِية                                                       |
| 18                | ﴿ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾                      |

| فهرس الآيات القرآنية |                      | 7101                                                     |
|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1898 75              |                      | ﴿ وَمَا يُتِلِكُمْ ۚ إِلَّا ٱلدَّهٰرُ ﴾                  |
|                      | سُورَةِ الأحقافِ     |                                                          |
| P771F                | سُورَةِ الأحقافِ     | ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَقَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ ﴾    |
|                      | سُورَة مُحُسَمَّدٍ   |                                                          |
| 1.87                 |                      | ﴿ فَغَرْبَ ٱلرِّقَابِ ﴾                                  |
| ٤٧٢ ٤٧٢              |                      | ﴿ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرِّبُ أَوْنَارَهَا ۚ ﴾             |
| 77 ۸۷۶               |                      | ﴿ نَهَلَ عَسَيْتُمْ ﴾                                    |
| F7 A3P1              |                      | ﴿ وَلِن تُؤْمِنُوا وَتَنْقُوا يُؤْتِكُو أَجُورَكُمْ ﴾    |
| ٧٣ ٢٧                | _                    | ﴿ إِن بَنْكَكُمُوْهَا فَيُحْفِيكُمْ تَبْغَلُوا ﴾         |
|                      | سُورَة الفَكْنِج     |                                                          |
| 11.1                 |                      | ﴿ وَظَنَنْتُدْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ ﴾                          |
|                      | سُورَة الحَجُحُرَاتِ | A threat of the original of the                          |
| P 173                |                      | ﴿ وَإِن طَآهِفَنَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱفۡنَـٰتَلُوا ﴾ |
| 31                   | ~"" # # / 3          | ﴿ لَا يَلِئَكُمْ مِنْ أَصْلِكُمْ شَيْئًا ﴾               |
|                      | سُورَة وت            | ﴿ عَنِ ٱلْمِينِ وَعَنِ ٱلثِّمَالِ قَبِيدٌ ﴾              |
| YAY 1Y               |                      | ﴿ اَلْقِيَا فِي جَهَنَمُ كُلُّ كَنَّادٍ عَنِيدٍ ﴾        |
| 37                   | m1 / 1 111 m / 3     | الرابي وي جهم ال مسار عبير ا                             |
|                      | شورة الذاربيات       | ﴿ يَسْتَلُونَ أَيْآنَ يَوْمُ الدِينِ ﴾                   |
| 71 ٢٠3               | . 1211 2             | و يستعون ايان يوم اليين به                               |
| A17 ٣٢               | سُورَة الطُّلودِ     | ﴿ لَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحَلَىٰكُمْ بِهَذَأً ﴾              |
|                      | برئة التَّذِي        |                                                          |
| ۲۰۸۳۷                | شورة النجم           | ﴿ مَلَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُدِ ٱلأَولَةِ ﴾               |
|                      | سُورَةُ ٱلقَـٰكَر    | (35- 3-3-1, )                                            |
| ۲۰۲                  | سوره القسمر          | ﴿ يَوْمَ يَدْعُ ٱلدَّاعِ ﴾                               |
| 1771 17              |                      | ر يرا يك شيخ )<br>﴿ وَفَجَرًا ٱلْأَرْضَ عُبُونًا ﴾       |
| 1111                 | سُورَةِ الرَّحْمَان  | ( 9. 03- 9.9 )                                           |
| ٩٧٦ ٦٠               | سوره الرحمي          | ﴿ مَلْ جَزَّلَهُ ٱلإِخْسَنِ إِلَّا ٱلْإِخْسَنُ ﴾         |
| .,,                  |                      | ( o 1 - 1 - 1 o 1 - 1 - 1 o 1                            |

|             | سُورَة الوَاقِعَةِ                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1978        | ﴿ لَوْ نَشَاتُهُ جَمَلَنَهُ أَبَاجًا ﴾                                           |
| 1799 90     | ﴿ حَقُّ الْيَكِينِ ﴾                                                             |
|             | سُورَة الحَدِيدِ                                                                 |
| 137         | ﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْمُسْتَىٰ ﴾                                          |
| 100.        | ﴿ يَمْنَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ لَيْدِيهِمْ وَلِلْتَمْنِيمِ ﴾                        |
| P7          | ﴿ لِتَلَّا يَمَلَمُ آمَلُ الْكِنَابِ ﴾                                           |
|             | سُورَة الجحَادِكَةِ                                                              |
| TT A        | ﴿ وَيَقُولُونَ فِنَ أَنْشِيمٍ ﴾                                                  |
|             | سُورَة الحَسْرِ                                                                  |
| ١٦٥٦ ٩      | ﴿ وَٱلَّذِينَ نَبَوْءُو ۚ ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن فَبَلِعِرْ ﴾                 |
|             | ﴿ لَهِنَ أُخْرِجُوا لَا يَمْرُجُونَ مَنَهُمْ وَلَهِن قُونُلُوا لَا يَشُرُونَهُمْ |
| TIT 17      | وَلَيْنِ نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلِّكَ ٱلْأَدْبَارَ ﴾                                 |
|             | سُورَة الصَّنَاقِ                                                                |
| 7.77        | ﴿ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَغْمَلُونَ ﴾                                          |
| YE118       | ﴿ مَنْ أَنْصَالِكَ إِلَى اللَّهِ ﴾                                               |
|             | ﴿ مَلَ ٱدْلُكُوْ عَلَى غِنَزَمِ نُنْسِيكُمْ تِنْ عَلَابٍ أَلِيمٍ ۞               |
| 11.4111.61+ | نْتُوْمُونَ بِاللَّهِ ﴾                                                          |
|             | شورَة الجُمُعَت يَ                                                               |
| Yo          | ﴿ كَنْشَلِ ٱلْحِسَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ ﴾                                    |
| Y10 9       | ﴿ إِذَا نُودِئَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعُةِ ﴾                            |
| ١١١١        | ﴿ وَإِذَا رَأُواْ يَجِنَرُهُ أَوْ لَمُوا انفَضُنُواْ إِلَيْهَا ﴾                 |
|             | سُورَة المنافِقُونَ                                                              |
| 11T         | ﴿ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ ﴾                                                     |
| ٤ ٨٦٦١      | ﴿ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ثَمُرُ ٱلْمَكُوُّ ﴾                      |
|             | سُورَة النَّفَ بنِ                                                               |
| \TT Y       | ﴿ زَمَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَن يُبَعَثُوا ﴾                                 |
|             | سُورَة الطّلاقِ                                                                  |
| rq { {      | للم تألَّت مَنْ يَ مُ                                                            |

|             | سُورَة النحشريمِ            |                                                             |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1127        |                             | ﴿ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ۖ ﴾                             |
| ٤٨٨ ٤       |                             | ﴿ وَالْمُلَتِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ﴾                   |
| ١٠٠٠ ٨      |                             | ﴿ نُورُهُمْ يَسْمَىٰ بَيْتُ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ ﴾ |
|             | سُورَةِ القَسَلَمِ          |                                                             |
| 1977        | •                           | ﴿ وَدُّوا لَوْ نُدِّمِنُ ﴾                                  |
| 73 775      |                             | ﴿ يَوْمَ يُكْشُفُ عَن سَاقِ ﴾                               |
|             | سُورَة الحَاقِيةِ           |                                                             |
| Y.Y         |                             | ﴿ مَلْمَنْهُمْ لَنَذَهُ زَايِةً ﴾                           |
| 1.77        |                             | ﴿ مَاذَهُمُ افْرَمُوا كِنَابِينَهُ ﴾                        |
| ٨٢، ٢٩ ١٨٠٢ |                             | ﴿ مَالِيَّهُ سُلْطُنيَةً ﴾                                  |
| Y ٣٦        |                             | ﴿ وَلَا طَمَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينِ ﴾                     |
|             | سُورَة نئوج                 |                                                             |
| 77          | <b>G</b> 33                 | ﴿ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَارًا ﴾                            |
| £7.7 AF\$   |                             | ﴿ وَلَا يَمُونَ وَيَعُونَ وَنَتَرًا ﴾                       |
| 177 70      |                             | ﴿ يَمَّا خَطِيتَ إِنهُ أَغْرَقُوا ﴾                         |
|             | سُورَة المُسْزَمِّيلِ       |                                                             |
| 71717       | Q.32 33                     | ﴿ أَخَذًا رَبِيلًا ﴾                                        |
| ۰٤٧١٨       |                             | ﴿ ٱلسَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِذِ. ﴾                              |
|             | شورة الإنسان                | ,                                                           |
| 1770 ٣      | عورو الم <sub>ا</sub> ستاري | ﴿ إِنَّا شَاكِرًا وَإِنَّا كُفُورًا ﴾                       |
| 1177        |                             | ﴿ غَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ ﴾                  |
| ٣١٢ ٢٨      |                             | ﴿ وَشَدَدْنَا ۚ أَسْرَهُمْ ۗ ﴾                              |
|             | سُورة المُزُسَلاتِ          |                                                             |
| ١٨٤٨١       | سوره المرساري               | ﴿ وَالْمُرْسَلَنِ عُرَّهَا ﴾                                |
|             | سُورَةِ النّبَا             | (4 -5-53)                                                   |
| Y•V1        | <u>, —</u> —                | ﴿ عَمَّ بَنَسَلَةَ لُونَ ﴾                                  |
|             | شُورَةِ النّازِعَاتِ        |                                                             |
| · A·۳       |                             | ﴿ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴾                              |
|             |                             |                                                             |

| Y10V        | فهرس الآيات القرآنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.77        | ﴿ يَنِمَ أَنتَ مِن ذَكِرُهَا ۗ ﴾                                                       |
|             | سُورَة عَابِسَ                                                                         |
| ۲، ٤ ۴ ۲۸۷۹ | ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَتُهُ يَزُّكُ ۞ أَوْ يَذَكُّرُ مَنَنَفَعُهُ الذِّكْرَىٰ ﴾       |
| ٨٠١ ٣٧      | ﴿ لِكُلِّ آمْرِي يَنْهُمْ يَوْمَهِلِ شَأَنَّ يُفِيدِ ﴾                                 |
|             | سُورَة النكوير                                                                         |
| 1.15        | ﴿ فَأَيْنَ تَذَهَبُونَ ﴾                                                               |
|             | سُورَة المطَفِّفينَ                                                                    |
| ٣           | ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو قَرَنُوهُمْ ﴾                                                 |
| ۲۰۰ ا۱۹ ،۱۸ | ﴿ كُلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَغِي عِلْتِينَ ۞ رَبَّا أَدَرِنكَ مَا عِلِيُّونَ ﴾ |
| 7.          | ﴿ كِتَنَّ مَرَقُمُ ﴾                                                                   |
|             | سُورَةِ الانشَقَاقِ                                                                    |
| ٦٨٩ :١      | ﴿ إِذَا ٱلنَّمَاتُهُ ٱنشَقَتْ ﴾                                                        |
| 1779        | ﴿ لَتَرَكُّبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ﴾                                                  |
|             | شورَة البُرُوج                                                                         |
| 1779 0 ( £  | ﴿ ثَيْلَ أَضَمَتُ ٱلْأَنْذُودِ ۞ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ﴾                           |
| 31 - 71     | ﴿ وَهُوَ ٱلْغَنُورُ ٱلْوَدُودُ ۞ ذُو ٱلْمَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ۞ فَعَالًا لِمَا يُرِيدُ ﴾   |
|             | شورةالطارق                                                                             |
| ٣٠٤١٣       | ﴿ النَّهَمُ النَّاقِبُ ﴾                                                               |
|             | سُورَة الفَّجِرِ                                                                       |
| ٣١٠ ٩       | ﴿ وَتَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴾                                   |
| ٠٦٣ ٢٠      | ﴿ خُبًّا جُمًّا ﴾                                                                      |
| Y11 ۲۹      | ﴿ فَأَدْخُلِي فِي عِبَدِي ﴾                                                            |
|             | سلورة المسلام                                                                          |
| 1797 10 (15 | ﴿ أَوْ إِلْمُعَنَّدُ فِي يَوْرِ ذِي مَسْفَبَةِ ۞ يَنِيمًا ﴾                            |
|             | سُورَةِ الشَّهُ مِينِ                                                                  |
| /TA         | ﴿ وَالسُّمَاءِ وَمَا بَنَهَا ﴾                                                         |
| 1YAT1T      | ﴿ نَاقَةً اللَّهِ وَسُتْنِهَا ﴾                                                        |
|             | سُورَة اللَّيْكِ ل                                                                     |
| 16"         | هو نارًا تَلْظُن ﴾                                                                     |
|             | ( Jan 5. )                                                                             |

|          | سُورَة الطَّتُحَيِّ   |                                               |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 71A      |                       | ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ ﴾                     |
|          | سُورَة الشترج         |                                               |
| Y1Y1     |                       | ﴿ أَلَهُ نَشَرَحُ لَكَ صَدَرَكَ ﴾             |
|          | شُورَة الْمُتِّــيْنِ |                                               |
| T 773    |                       | ﴿ فَلَهُمْدَ أَجُّرُ عَيْرُ مَنُونِ ﴾         |
|          | شورة العسكق           | 1 144 5 1                                     |
| Υ ΡΥΥ    |                       | ﴿ أَن رَّوَاهُ أَسْتَغْنَىٰ ﴾                 |
| 1417 10  |                       | ﴿ لَنَسْفَمًا بِالنَّامِيَةِ ﴾                |
|          | سُورَة القَّددِ       |                                               |
| 3171     |                       | ﴿ سَلَنَّهُ هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَتْرِ ﴾ |
|          | شُورَة العَادِيَات    |                                               |
| Y1Y1     |                       | ﴿ وَالْمَدِيَنِ ﴾                             |
|          | سُورَةِ القرارِعَةِ   |                                               |
| ١٠. ١٠.  |                       | ﴿ مَا هِيَهُ ﴾                                |
|          | سُورَةِ الفِيلِ       | e is to ever week                             |
| ۰        | <b>.</b>              | ﴿ لِمُنَائِثُمْ كَنَسْفِ مَأْكُولِ ﴾          |
|          | سُورَة المسَسَادِ     |                                               |
| Y        |                       | ﴿ نَبُّتْ بَدَا أَبِي لَهُبٍ ﴾                |
| ٣٨٦ ٢٨٦١ |                       | ﴿ سَيَصْلَىٰ فَازَا ذَاتَ لَمَبٍ ﴾            |



| الصفحة  | رقم الشاهد                             | الحديث                               |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------------|
| 1174    | 0                                      | <br>إذا كثر الإمام فكبروا            |
| 1071    |                                        | اذهبوا فاقطعوا عني لسانه             |
| 11 · A  |                                        | أسامة أحب الناس إليّ ما حاشًا فاطمة  |
| 177     |                                        | أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد       |
| ٠٦٦     |                                        | أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد   |
| ١٨٥٤    |                                        | ألا أحدثك بأشقى الناس                |
| 170     | γ                                      | امرؤ القيس صاحب لواء الشعر إلى النار |
| ٥٧٨     | ······································ | إن لكل نبي حواريًّا                  |
| 1 2 7 9 | YY٦                                    | إن ينج زيد من حمى المدينة            |
| ToV     | Α٦                                     | اهتز العرش لسعد بن معاذ 🐡            |
| ATT     | ٣٢٥                                    | بك أصاول وبك أحاول                   |
| ٧٨٠     |                                        | تنكح المرأة لميسمها وحسبها           |
| 730     |                                        | ح<br>حَسَب الرجل خلقه وكرمه ودينه    |
| ٧٨٠     | ۳٠٦                                    | خسّب الرجل نقاء ثوبيه                |
| ٧٨٥     | ٣·٦                                    | الحسب المال والكرم والتقوى           |
| ١٨٠     | 11                                     | فإما أدركن واحد منكم الدجال          |
| 1787    |                                        | كنت وأبو بكر وعمر                    |
| ٦٠٦     |                                        | كنت لك كأبي زرع لأم زرع              |
| Y•A7    | ١٢٤٠                                   | لا تسبوا إلياس إنه كان مؤمنًا        |
| ٧٤٠     | YYA                                    | لا يزال يلقى في جهنم وتقول           |
| 1 2 1 9 |                                        | لا يغلق الرهن                        |
| VTT     | ······ ۲۷۳                             | لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين          |

| — فهرس الأحاديث النبوية |             | 717.                                     |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------|
| T11                     | ٦٤          | لعن اللَّه الواشرة والمؤتشرة             |
| 908                     | ٤٠٢         | لعن اللَّه الواشمة                       |
| 001                     | ١٨١         | لولا قومك حديث عهد بكفر                  |
| 1977                    | 1108        | لو سمعت هذا قبل أن أقتله ما قتلته        |
| 7 £ 9                   | ٣v          | ليس من امبر أمصيام في أمسفر              |
| 1914                    | 1117        | من يقم ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا      |
| 197                     | 1Y          | من ينظر ما صنع أبو جهل                   |
| ١٣٨٦                    | 797         | هل أنتم تاركو لي صاحبي                   |
| 977                     | ٣٨٢         | يتعاقبون فيكم ملائكة                     |
| 977                     |             | يخرجن العواتق وذوات الخدور               |
| 9 7 7                   | <b>TA</b> £ | يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية |



| الصفحة  | قائليه          | <b>بحرہ</b><br> | قافيته   | أول البيت<br> |  |  |  |  |
|---------|-----------------|-----------------|----------|---------------|--|--|--|--|
|         | قافية الهمزة    |                 |          |               |  |  |  |  |
| To {    | أوس بن الصامت   | الوافر          | السماء   | ប់រំ          |  |  |  |  |
| 71.     | مجهول           | الرجز           | إتلائها  | من            |  |  |  |  |
| ₹,٧०:   | أبو زبيد الطائي | الخفيف          | بقاء     | طلبوا         |  |  |  |  |
| ٧٣١     | أبو حزام العكلي | الوافر          | ولا سواء | واعلم         |  |  |  |  |
| 9.0     | الحارث بن حلزة  | الخفيف          | العلاء   | أومنعتم       |  |  |  |  |
| ١٠٥٦    | مجهول           | الرجز           | الأعداء  | لا أقعد       |  |  |  |  |
| 1174    | مجهول           | الخفيف          | إباء     | غافلا         |  |  |  |  |
|         | من بني جناب     | الطويل          | لواء     | وجاءت         |  |  |  |  |
| 1 1 YY  | قيس بن الخطيم   | الطويل          | قضاءها   | متی           |  |  |  |  |
| 1777    | عدي الغساني     | الخفيف          | نجلاء    | ربما          |  |  |  |  |
|         | مجهول           | البسيط          | بإيماء   | نعم           |  |  |  |  |
|         | من بني أسد      | الوافر          | دواء     | فلا واللَّه   |  |  |  |  |
| 1777    | مجهول           | الرجز           | أنسائها  | وذكرت         |  |  |  |  |
| ١٧٨٩    | مجهول           | الرجز           | العيعاء  | یا عنز        |  |  |  |  |
| 19.7    | الحطيئة         | الوافر          | والإخاء  | ألم أك        |  |  |  |  |
| 1940    | الربيع الفزاري  | الوافر          | والفتاء  | إذا           |  |  |  |  |
| Y • 1 A | أعرابي          | الرجز           | واللهاء  | يا لك         |  |  |  |  |
|         | -<br>مجهول      | الوافر          | غناء     | سيغنيني       |  |  |  |  |
|         | مجهول           | الرجز           | سماؤه    | ومهمه         |  |  |  |  |

## قافية الباء

| Y•7   | الفرزدق           | البسيط   | ر <b>ابي</b> | كلاهما     |
|-------|-------------------|----------|--------------|------------|
| Y18   | أبو قيس بن رفاعة  | البسيط   | والشيب       | منا        |
| YY•   | مجهول             | الخفيف   | القباب       | رب         |
| YYY   | مجهول             | الطويل   | وتعيب        | على        |
| 7 £ £ | مجهول             | الطويل   | العواقب      | ما أنت     |
| Y7Y   | عامر بن الطفيل    | الطويل   | ولا أب       | فما سودتني |
| ٣١٤   | المغلس بن لفيط    | الطويل   | نابها        | وقد        |
| ٣٦٥   | هند بنت أبي سفيان | الرجز    | خدبه         | لأنكحن     |
| ٤٣٦   | سعد بن ناشب       | الطويل   | طالبا        | ويصغر      |
| • · Y | رؤبة              | الرجز    | الرقبة       | أم الحليس  |
| 0 . 9 | نصيب بن رباح      | الطويل   | حبيبها       | أحابك      |
| ۰۲۱   | امرؤ القيس        | المتقارب | أرنيا        | مرسعة      |
| o £ 7 | أبو الطحان        | الطويل   | كواكبه       | نجوم       |
| ٥٦١   | الحارث بن خالد    | الطويل   | المواكب      | فأما       |
| 090   | مجهول             | الطويل   | العجب        | ہاتت       |
| ٦٠٣   | مجهول             | الوافر   | العراب       | جياد       |
| זדז   | مجهول             | الطويل   | معذبا        | وما الدهر  |
| 70.   | سواد بن قارب      | الطويل   | : قارب       | وكن        |
| 70Y   | امرؤ القيس        | الطويل   | بالمجرب      | فإن        |
| ገለኛ   | مجهول             | الوافر   | قريب         | وقد        |
| ገልገ   | ذو الرمة          | الطويل   | وملاعبه      | وأسقيه     |
| 119A  | کعب بن سعد        | الوافر   | قريب         | فقلت       |
| 790   | كلحبة اليربوعي    | الخفيف   | غضوب         | كرب        |
| V•9   | أبو سهم الهذلي    | المتقارب | بابا         | فموشكة     |
| V19   | أبو العتاهية      | الوافر   | المشيب       | فيا ليت    |
| Y     | مجهول             | الطويل   | والأب        | فمن        |
| V11   | رۇبة              | الرجز    | خلب          | كأن        |
| ٧٨٠   | ضابئ بن الحارث    | الطويل   | لغريب        | فمن        |
| V9V   | من مذحج           | الكامل   | ولا أب       | هذا        |
|       |                   |          |              |            |

الطويل

الرجز

المتقار ب

السسط

السبط

نفيل بن حبيب .....نفيل بن حبيب

أبه دؤاد ...... ١٦١٩

مجهول .....

ذو الرمة ...... ١٦٨٤

حربا

الغالب

اضطرب

عجب

شنب

أيا

أين

کهز

فاليوم

لماء

الكامل

كلابا

فغض

جرير .....

## قافية التاء

| مجهول ۱۸٤            | الرجز       | عامدات  | يحدو    |
|----------------------|-------------|---------|---------|
| شبیب بن جعیل         | الكامل      | أجنت    | حنت     |
| سنان بن الفحل        | الوافر      | طويت    | فإن     |
| طائيطائي             | المتدارك    | مرت     | خبير    |
| رؤبة ٣٩٥             | الرجز       | مشتي    | من      |
| مجهول                | الطويل      | الغفلات | ألا     |
| مجهول                | الوافر      | تبيت    | ألا     |
| تميم بن مقبل         | البسيط      | ملمات   | قد      |
| کثیر ۲۹۳             | الطويل      | تولت    | وما كنت |
| عمرو بن معد یکرب ۸۹۵ | الطويل      | كرت     | علام    |
| رؤبة ه٧٩             | الرجز       | فاشتريت | ليت     |
| مجهول                | الخفيف      | الغفلات | ذكرك    |
| ٠ جذيمة الأبرش       | المديد      | شمالات  | ربما    |
| مجهول                | البسيط      | الملمات | كلا     |
| عمرو بن الحاء        | الرجز       | سراتها  | أنعتها  |
| كثير ١٦٨٦            | الطويل      | فشلت    | وكنت    |
| الأحوص ١٧١٠          | الرجز       | يا أنتا | يا أبجر |
| السموأل              | الخفيف      | ودعيت   | ليت     |
| مجهول                | الرجز       | زفراتها | عل      |
| مجهول ١٩٩٤           | الرجز       | حجته    | كلف     |
| مجهول                | الرجز       | زفراتها | فتستريح |
| مجهول                | الرجز       | وبعد مت | والله   |
| مجهول                | الطويل      | شيرات   | إذا     |
|                      | قافية الجيم |         |         |
| عمر بن أبي ربيعة     | الكامل      | الحشرج  | فلثمت   |
| أبو جندل الطهوي      | الرجز       | المحالج | يفركن   |
|                      |             |         |         |

المحتاج

هيوج

الكامل

الطويل

مجهول .....

الراعي .....الراعي

ما زال

| Y17V         |                  |             | رية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فهرس الشواهد الشع |
|--------------|------------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|
| 1 £AY        | مجهول            | الطويل      | فأعيج                                    | ولم أر            |
| 1707         | مجهول            | الرجز       | أو دارج                                  | یا رب             |
| · 1AYA       | ابن ميادة        | الكامل      | الإرتاج                                  | يحدو              |
| Y • 9 °      | رجل من اليمن     | الرجز       | وفرتج                                    | يا رب             |
| 7117         | رجل من البادية ً | الرجز       | علج                                      | خالي              |
|              |                  | قافية الحاء |                                          |                   |
| 141          | مجهول            | الكامل      | جانئا                                    | دامن              |
| T £ A        | يزيد بن مخرم     | الوافر      | شراحي                                    | وما أدري          |
| . <b>٣٩١</b> | رۇپة             | الرجز       | ملحاحا                                   | نحن               |
| <b>£</b> 7•  | جران العود       | الطويل      | تصوح                                     | وإن               |
| ٦٧١          | سعد بن مالك      | الكامل      | لا براح                                  | من                |
| 777£         | القاسم بن معن    | الكامل      | الطلاح                                   | أن                |
| A19          | حاتم الطائي      | البسيط      | مصبوح                                    | ورد               |
| 910          | نهشل بن حري      | الطويل      | الطوائح                                  | ليبك              |
| ٩٦٠          | زياد الأعجم      | الكامل      | الواضح                                   | إن                |
| 18.4         | بعض الطائيين     | الطويل      | مبرح                                     | أقام              |
| 1 2 2 0      | أشجع السلمي      | الطويل      | فارح                                     | وما أنا           |
| 1077         | جرير             | الوافر      | بمستباح                                  | أبحت              |
| 170.         | مجهول            | الطويل      | الفوادح                                  | بنا               |
| 1757         | مجهول            | الخفيف      | النفاح                                   | يا لعطافنا        |
| 1 YA 1       | مسكين الدارمي    | الطويل      | سلاح                                     | أخاك              |
| \            | مجهول            | الخفيف      | السلاح                                   | لجديرون           |

فنستريحا

فأستريحا

أو تستريحي

وصفائح

صحاح

قزح

سبوح

شيحا

الرجز

الوافر

الوافر

الطويل

الكامل

الكامل

الطويل

الوافر

ياناق

سأترك

وقولى

ولو

ألآن

فكأنما

أخو

فقلت

أبو النجم العجلي ......

المغيرة بن حبناء ......

عمر بن الإطنابة ......

توبة بن الحمير .....

مجهول ...... ١٩٧٦

شقيق بن السليك .....

هذلی .....

يزيد بن الطثرية ......

## قافية الدال

| 100          | النابغة الذبياني  | الكامل   | قد        | أفد          |
|--------------|-------------------|----------|-----------|--------------|
| ١٧٩          | رؤبة              | الرجز    | الشهودا   | أقائلن       |
| ۲۰۸          | مجهول             | الرجز    | واحده     | في كلت       |
| ۲۱۰          | أبو صخر الهذلي    | البسيط   | التجاويد  | يلاعب        |
| ۳۱٦          | الصمة بن عبد الله | الطويل   | مردا      | دعاني        |
| ۲۰۰          | جرير              | المتقارب | الأزند    | وعرق         |
| Y 0 8        | قيس بن زهير       | الوافر   | زياد      | ألم          |
| Y7V          | مجهول             | الطويل   | بالوجد    | إذا          |
| Y 9 Y        | أبو ذؤيب          | الطويل   | بعدي      | فآليت        |
| ۳۱۸          | مجهول             | الطويل   | والد      | لوجهك        |
| TTT          | مجهول             | الطويل   | ماجد      | فقلت         |
| TTV          | حميد الأرقط       | الرجز    | قدي       | قدني         |
| ٣٣٥          | حاتم الطائي       | الطويل   | مخلدا     | أريني        |
| ۳۰۱          | رۇپة              | الرجز    | فديد      | نبئت         |
| ٣٧٣          | طرفة              | الطويل • | المدد     | رأيت         |
| £ £ 7        | مجهول             | الوافر   | معد       | من           |
| £ £ A        | الأشهب بن زميلة   | الطويل   | خالد      | وإن          |
| ٤٧٥          | مجهول             | الطويل   | بأسعد     | إذا          |
| ۰۰۳          | مجهول             | الطويل   | الأباعد   | بنونا        |
| • Y A        | حسان              | البسيط   | الأسد     | قد           |
| ۰۳۷          | أبو العطاء السندي | الوافر   | بالمقاليد | لولا         |
| ۰۸۷          | مجهول             | الطويل   | منجدا     | وما كل       |
| • <b>9</b> Y | الفرزدق           | الطويل   | عودا      | قنافذ        |
| ۰۹٦          | امرؤ القيس        | المتقارب | الأمد     | وبات         |
| ٦٥٤          | دريد بن الصمة     | الطويل   | بقعدد     | دعاني        |
| זזד          | مجهول             | الكامل   | أولادها   | أبناؤها      |
| ٦٨٨          | الفرزدق           | الطويل   | زياد      | وماذا        |
| ٦٩٧          | مجهول             | الخفيف   | وبرود     | کاد <i>ت</i> |
| ٧٠٠          | مجهول             | الخفيف   | كائد      | أموت         |

| کثیر                 | الوافر | العوادي | فإنك      |
|----------------------|--------|---------|-----------|
| صخر بن الجعد         | الطويل | فأعودها | فقلت      |
| عمرو بن عبد اللَّه   | الطويل | لسعيد   | فإنك      |
| مجهول                | الطويل | لعميد   | يلومونني  |
| النابغة الذبياني     | البسيط | فقد     | قالت      |
| عاتكة بنت زيد        | الكامل | المتعمد | شلت       |
| مجهول ٧٧٤            | البسيط | لمجهودا | مروا      |
| مجهول                | الطويل | هند     | فقام      |
| خداش بن زهير         | الوافر | جنودا   | رأيت      |
| مجهول ٢٢٤            | الطويل | حميد    | دريت      |
| مجهول                | الطويل | الوجد   | إخالك     |
| مجهول                | البسيط | أحد     | قد        |
| عبد اللَّه بن الزبير | الوافر | سودا    | فرد       |
| العوام بن عقبة       | الطويل | أعودها  | وخبرت     |
| الخنساء              | الرجز  | حديدا   | ما للجمال |
| مجهول                | الطويل | الوجد   | تجلدت     |
| رؤبة                 | الرجز  | السواد  | أسقى      |
| مجهول                | الطويل | المجا   | كسا       |
| مجهول                | الطويل | للود    | إذا       |
| رؤبة                 | الرجز  | مزيد    | يعجبه     |
| الأعشىا              | الطويل | مسهدا   | ألم       |
| أسيد الهذلي          | الطويل | المسرهد | فقدني     |
| الأخطلا              | البسيط | والوتد  | وبالصريمة |
| مجهول                | الطويل | تشهد    | وفي .     |
| مجهول                | الطويل | عندي    | تسليت     |
| مالك بن رقية         | الوافر | الوعيد  | أماتوا    |
| النابغة الذبياني     | الكامل | باليد   | سقط       |
| مجهول                | الطويل | يدي     | وما لام   |
| مجهول                | الوافر | زياد    | فلا والله |
| ابن ميادة            | الكامل | ومعاهد  | وملكت     |
| الأعشىا              | الطويل | وأمردا  | وما زلت   |
|                      |        |         |           |

| فهرس الشواهد الشعرية    |         |          | <u> </u>      |
|-------------------------|---------|----------|---------------|
| الفرزدقا                | المتسرح | الأسد    | یا من         |
| مجهول                   | الكامل  | مزادة    | فزججتها       |
| زيد الخيل               | الوافر  | فديد     | أتاني         |
| عبد الله بن رواحة       | الكامل  | وعنادا   | ما كان        |
| زهيرزهير                | الكامل  | الموقد   | نعم           |
| جرير                    | الوافر  | زادا     | تزود          |
| المرقش الأكبر           | الوافر  | وجيد     | ورب           |
| مجهول                   | الكامل  | وعهودا   | צצ            |
| جرير                    | البسيط  | أولادي   | كانوا         |
| رؤبة                    | الرجز   | ممدود    | یا حکم        |
| حرملة بن المتلر         | الخفيف  | شديد     | يا بن         |
| جرير                    | الوافر  | الجوادا  | فما كعب       |
| الأحوص بن شريحالله ١٧٧٤ | الوافر  | "<br>سعد | تمنانی        |
| النابغة الذبياني        | البسيط  | الأبد    | یا دار        |
| الأعشىا                 | الطويل  | فاعبدا   | وإياك         |
| ساعدة بن جؤية           | الطويل  | وموحد    | ولكنما        |
| دوسر القريعي            | الطويل  | هند      | وقائلة        |
| رؤبة                    | الرجز   | فديد     | نبئت          |
| مجهول٩                  | البسيط  | أحدا     | أن            |
| مجهول                   | الكامل  | وتليدا   | لأجدلنك       |
| مجهول                   | البسيط  | الجسد    | هل            |
| طرفة بن العبد           | الطويل  | مخلدى    | ألا           |
| العجاج                  | الرجز   | أجلدا    | رييت <b>ه</b> |
| مجهول                   | الطويل  | فننهدا   | مىرينا        |
| طرفةطرفة                | الطويل  | أرفد     | ولست          |
| أبو زييد                | الخفيف  | والوريد  | من            |
| مجهول                   | الطويل  | يزيد     | متی           |
| الحطيئة                 | الطويل  | موقد     | متی           |
| مجنون ليلي              | الطويل  | عودها    | ولو           |
| کثیر                    | الكامل  | وسجودا   | لو            |
| مجهول                   | الطويل  | فننهدا   | سرينا         |

| ************************************** |                   |             |          | فهرس الشواهد ال    |
|----------------------------------------|-------------------|-------------|----------|--------------------|
|                                        | مجهول             | المديد      | بادوا    | عهر ن سو سر<br>کم  |
|                                        | ذو الرمة          | البسيط      | بالجلد   | حم<br>کم           |
|                                        | مجهول             | الطويل      | الجهد    | عد                 |
|                                        | مجهول             | الكامل      | عوادي    | فأجبت              |
| *                                      | القطامي           | البسيط      | صداد     | ابصارهن<br>أبصارهن |
|                                        | مجهول             | المتقارب    | أزنادها  | وجدت               |
|                                        | مجهول             | الرجز       | رشده     | من                 |
|                                        | حسان              | الوافر      | رماد     | على                |
|                                        | الفضل بن عباس     | البسيط      | وعدوا    | إن                 |
| *11 • £                                | النابغة الذبياني  | البسيط      | أحد      | وقفت               |
|                                        |                   | قافية الذال |          |                    |
| Y + 0 £                                | الفرزدق           | الطويل      | ولا نقد  | وكيف               |
|                                        |                   | قافية الراء |          |                    |
| ٣٦٩                                    | مجهول             | البسيط      | دیار     | وما نبالي          |
| YV                                     | مجهول             | الطويل      | ناصر     | أعوذ               |
| YY9                                    | أمية بن أبي الصلت | البسيط      | الدهارير | بالباعث            |
| YAA                                    | مجهول             | البسيط      | متبدرا   | بلغت               |
| Y 9.A                                  | يحيى بن أبي طالب  | الطويل      | الصبر    | تعزيت              |
| ٣٠٤                                    | عمر بن أبي ربيعة  | الطويل      | يتغير    | لئن كان            |
| TE1                                    | الأقيشر           | الكامل      | معذور    | في فتية            |
| 17.7                                   | رۇبة              | الرجز       | عمر      | أقسم               |
| ۳٦٥                                    | حسان              | الطويل      | أبي عمرو | وما اهتز           |
| ٣٦Y                                    | النابغة الذبياني  | الكامل      | فجار     | أنا                |
|                                        | العرجيا           | الوافر      | والسمر   | ياما               |
|                                        | من بني سليم       | الوافر      | الحجورا  | فما                |
|                                        | العباس بن الأحنف  | الطويل      | أطير     | أسرب               |
|                                        | مجهول             | البسيط      | ولا ضرر  | ما الله            |
|                                        | مجهول             | البسيط      | كدر      | ما المستقر         |
| ٤١٥                                    | كعب بن زهير       | البسيط      | القدر    | لا تركنن           |

| فهرس الشواهد الشعرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |          | ٢١٧٢        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الكامل   | الأوبر   | ولقد        |
| رشيد اليشكري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الطويل   | عمرو     | رأيتك       |
| ابن میادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الطويل   | صبرا     | ألا         |
| امرؤ القيس ١٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المتقارب | أجر      | فأقبلت      |
| الفرزدق ٢٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الكامل   | عشاري    | کم          |
| الفرزدقالفرزدق المستمالة على الفرزدق المستمالة الم | الطويل   | تصاهره   | إلى         |
| النمر بن تولب ٤٣ ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المتقارب | نسر      | فيوم        |
| ذو الرمةدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الطويل   | القطر    | آلا         |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الطويل   | يسير     | يبذل        |
| الفرزدقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | البسيط   | بشر      | فأصبحوا     |
| شمردل الليثي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الكامل   | مجير     | لهفي        |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الطويل   | والأجر   | ولكن        |
| تأبط شؤا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الطويل   | تصفر     | فأبت        |
| العجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الرجز    | مثبورا   | قد          |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الطويل   | أمو      | عسى         |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الكامل   | أحقر     | إن          |
| جرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الكامل   | أطهار    | إن          |
| مجهول۲۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الكامل   | ما قدرا  | واعلم       |
| الفرزدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | البسيط   | عمرا     | لو          |
| جرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الطويل   | ولا صدر  | بأ <i>ي</i> |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الطويل   | وتأزرا   | فلا أب      |
| حسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | البسيط   | التنانير | , וֹצ       |
| زیاد بن سیار ۸۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الطويل   | والمكر   | تعلم        |
| کثیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الطويل   | لا يتغير | وقد         |
| زفر بن الحارث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الطويل   | حميرا    | وكنا        |
| اللعين المنقري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | البسيط   | والخور   | أبا         |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الكامل   | مغتفر    | إن          |
| زياد الأعجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الطويل   | الأعاصر  | ومن         |
| ابن قيس الرقيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الطويل   | البدرا   | فتاتان      |
| أبو يحيى اللاحقي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الكامل   | الأقدار  | حذر         |
| طرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الرمل    | فخر      | ثم زادوا    |

| Y1VY                    | ****   |          | فهرس الشواهد الشعريا |
|-------------------------|--------|----------|----------------------|
| مضرس بن ربعي            | الطويل | عصيرها   | فما طعم              |
| خرنق القيسية            | الوافر | الأزر    | النازلين             |
| عدي بن زيد              | المديد | دارا     | من                   |
| الفرزدقالفرزدق المستملط | البسيط | الأزر    | فعجتها               |
| عمر بن أبي ربيعة        | الطويل | المآزر   | أسيلات               |
| مجهول                   | الطويل | الدهر    | أذور                 |
| الأعشىا                 | الكامل | جاره     | بانت                 |
| العرجيا                 | الوافر | والسمر   | ياما                 |
| مجهول                   | الطويل | الصبر    | خليلي                |
| امرؤ القيس ١٤٨٦         | الطويل | أصبرا    | أر <i>ى</i>          |
| مجهول                   | الرجز  | فاخر     | صبحك                 |
| مجهول                   | الرمل  | وحر      | بغس                  |
| مجهول                   | الرجز  | المره    | تقول                 |
| الأعشىا                 | السريع | للكاثر   | ولست                 |
| مجهول۸۱۰۱۸              | الكامل | محمر     | ولفوك                |
| مجهول۸۰۰۸               | الرجز  | البشر    | يرمي                 |
| الكميت بن زيد           | الطويل | وأقتري   | لكم                  |
| الشماخ ١٥٧٦             | الطويل | مطيرها   | حمامة                |
| کثیر ۷۷۵۱               | البسيط | بالقمر   | کم .                 |
| مضرس بن ربعي            | الطويل | دعاثره   | وقلن                 |
| رؤبة                    | الرجز  | نصرا     | لقائل                |
| الأسود بن يعفر ١٦٢٤     | الطويل | منقر     | لعمرك                |
| جرير                    | البسيط | قدر      | جاء                  |
| دريد بن الصمة           | الوافر | صبر      | وقد                  |
| سعد العبدي              | البسيط | نار      | يا ليتما             |
| مجهول                   | الطويل | سعيرها   | إذا                  |
| امرؤ القيس ١٦٥٣         | الطويل | أعسرا    | کأن                  |
| الزبرقان بن بدر         | الطويل | وفر      | تراه                 |
| مجهول                   | الرجز  | وجائر    | با <i>ت</i>          |
| مجهول                   | الطويل | المعابرا | فألفيته              |
| زهير                    | البسيط | تنتظر    | إن                   |

|                                    |          |           | * 174        |
|------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| مجهول                              | الطويل   | عامر      | سواء         |
| طرفة ١٦٦٥                          | الطويل   | والشجر    | أعمرو        |
| الطرماح ١٦٦٩                       | الكامل   | حضار      | مل           |
| النابغة الجمدي                     | الطويل   | مظهرا     | بلغنا        |
| مجهول                              | السريع   | شوا       | فيا الغلامان |
| ذو الرمة                           | الطويل   | المقادر   | ألا          |
| جرير                               | البسيط   | يا عمرا   | حملت         |
| مجهول                              | البسيط   | الكبار    | كحلفة        |
| جرير                               | البسيط   | عمر       | يا تيم       |
| مجهول                              | البسيط   | جار       | يا لعنة      |
| امرؤ القيس                         | المتقارب | بشر       | وقد          |
| مجهول                              | الهزج    | الزبيراه  | ألا          |
| العجاجا                            | الرجز    | بعيري     | جاري         |
| امرؤ القيس ١٧٥٦                    | الطويل   | والخصر    | لنعم         |
| ذو الرمة                           | الطويل   | ولا نزر   | لها          |
| أبو زبيد الطاثي                    | البسيط   | ومنتظر    | يا أسم       |
| زهير ١٧٦٥                          | الطويل   | يذكر      | خذوا         |
| جرير                               | البسيط   | القدر     | خل           |
| النابغة الجمدي                     | الطويل   | الأثارا   | فمن          |
| مجهول                              | الطويل   | تذكرا     | خلافا        |
| الأعشىا                            | البسيط   | وبار      | ومر          |
| الأخطلا                            | الكامل   | غدور      | طلب          |
| جاهلي                              | الوافر   | أو شيار   | أو التالي    |
| أمية بن أبي الصلتأمية بن أبي الصلت | الخفيف   | عقيرا     | وأتاها       |
| مجهول                              | الرجز    | أو أطيرا  | لا تتركني    |
| مجهول                              | الطويل   | لصابر     | لأستسلهن     |
| أنس بن مدركة                       | البسيط   | البقر     | إني          |
| مجهول                              | الطويل   | بكير      | وما راعني    |
| جميل بثينة                         | الطويل   | تنظر      | وطرفك        |
| مجهول                              | البسيط   | حذرا      | أيان         |
| أبو ذؤيب                           | الطويل   | لا يضيرها | فقلت         |

| Y1Y0                |             | <b></b> | فهرس الشواهد الشعرب |
|---------------------|-------------|---------|---------------------|
| النابغة الذبياني    | البسيط      | أكوار   | لا أعرفن            |
| منظور بن مرثد       | الرجز       | وجارها  | قلت                 |
| مجهول               | البسيط      | بالجار  | لولا                |
| علي بن أبي طالب     | الرجز       | قدر     | أي                  |
| مجهول               | الطويل      | عامر    | فأقسم               |
| عدي بن زيد          | الرمل       | اعتصاري | لو                  |
| مهلهل بن ربيعة      | الوافر      | زير     | فلو                 |
| مجهول               | الطويل      | والغدر  | أتيت                |
| مجهول               | البسيط      | كدر     | ما المستفز          |
| النابغة الذبياني    | الطويل      | ومعصر   | فكان                |
| النواحالنواح المادة | الطويل      | العشر   | وإن                 |
| الفرزدق ١٩٩٦        | الكامل      | عشاري   | کم                  |
| زهير ١٩٩٨           | المتقارب    | غارها   | تؤم                 |
| مجهول               | الخفيف      | عسر '   | اطرد                |
| مجهول               | الرجز       | ودير    | لا بد               |
| الأقيشرا            | السريع      | الأشقر  | فقلت                |
| مجهول               | البسيط      | الأثر   | كأنهم               |
| الحطيئة             | البسيط      | شجر     | ماذا                |
| مجهول               | الرجز       | أبتكر   | لست                 |
| مجهول               | الطويل      | ناره    | تجاوزت              |
| بعض السعديين        | الرجز       | زمر     | أنا                 |
| حسان                | الطويل      | طائر    | أالحق               |
| طرفة                | الطويل      | الإبر   | فإن                 |
| حكيم بن معية        | الرجز       | ونمر    | فيها                |
| أبو جندب الطهوي     | الطويل      | مئزري   | وكنت                |
|                     | قافية الزاي |         |                     |
| رؤبة                | الرجز       | بالنكز  | يا أيها             |

## قافية السين

|                            | tı          | t                 | عددت                  |
|----------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| رؤبة ٢١٩                   | الرجز<br>   | ليس <i>ي</i><br>ئ |                       |
| رؤبة                       | الرجز       | أنيس<br>          | يا ليتن <i>ي</i><br>" |
| المتلمسا ۹۹۲               | البسيط      | السوس             | آليت<br>م             |
| مجهول                      | الطويل      | احبس              | فأين                  |
| جران العود ١٠٨٦            | الرجز       | العيس             | وبلدة                 |
| مجهول                      | الخفيف      | يؤوسا             | عينت                  |
| سحيم                       | الطويل      | لا بس             | إذا                   |
| عمرو بن كلثوم              | الرجز       | الدائس            | وحلق                  |
| يزيد بن الطثرية            | الطويل      | الممارس           | إذا                   |
| المتنبي                    | الكامل      | نسيسا             | هذي                   |
| مجهول                      | الرجز       | فقعس              | وافقعشا               |
| الفرزدقا                   | الكامل      | ييأس              | يا مرو                |
| طرفة ١٨١٣                  | المنسرح     | الفرس             | اضرب                  |
| مجهول                      | الرجز       | خمسا              | لقد                   |
| مجهول                      | الخفيف      | أمس               | اعتصم                 |
| أسقف نجران                 | الكامل      | أمسي              | اليوم                 |
| ابن قيس الرقيات            | المديد      | مختلس             | کي                    |
|                            | قافية الشين |                   |                       |
| مجهول ۱۷۲۸                 | الطويل      | عائشا             | يا أبتي               |
|                            | قافية الصاد |                   |                       |
| عدي بن زيد                 | السريع      | للقنيص            | یا عبد                |
| الأعشىا ٢١٠٦               | الطويل      | القوارصا          | فإن                   |
|                            | قافية الضاد |                   |                       |
| الحسين بن مطير             | الطويل      | مغمض              | قضى                   |
| رؤبة                       | الرجز       | بعضا              | داينت                 |
| الأغلب العجليالأغلب العجلي | الرجز       | بغضي              | طول                   |
|                            |             |                   |                       |

| *177                     |             | شعرية   | فهرس الشواهد الن |
|--------------------------|-------------|---------|------------------|
| العجاج                   | الرجز       | وخضا    | ضربا             |
| ذو الإصبع حرثاندو الإصبع | الهزج       | العرض   | وممن             |
|                          | قافية الطاء |         |                  |
| أساسة الهذلي             | المتقارب    | الضابط  | فما أنت          |
| المتنخل                  | الوافر      | الرياط  | فخور             |
|                          | قافية الظاء |         |                  |
| طرفة ٣٥٥                 | المتقارب    | غائظة   | يداك             |
| أمية بن خلف              | الوافر      | عكاظ    | וֹצ              |
|                          | قافية العين |         |                  |
| يزيد بن معاوية           | الرمل       | جمعا    | ولها             |
| مجهول ٢٥٧                | البسيط      | تدع     | هجوت             |
| مجهول ٥٩٧                | الخفيف      | مطيعا   | إذا              |
| من تميم                  | الوافر      | يستطاع  | فلا تطمع         |
| حریث بن عناب             | الطويل      | أجمعا   | إذا              |
| مجهول                    | الطويل      | مولع    | يل               |
| الأفوه الأودي            | الكامل      | المفزع  | وإذا             |
| ذو الخرنق الطهوي         | الطويل      | اليجدع  | يقول             |
| الحطيثة                  | الوافر      | لكاع    | أطوف             |
| مجهول                    | الرجز       | سعة     | من لا            |
| مجنون ليلي ٢٦٤           | الطويل      | أطمع    | فيا رب           |
| مجهول٥٨٤                 | المتدارك    | أقاطع   | خليلي            |
| جميل بن عبد اللَّه ٩٥    | الطويل      | أجمع    | فإن              |
| حميد بن ثور              | الطويل      | هاجع    | ينام             |
| العباس بن مرداس۱۱۲       | البسيط      | الضبع   | أبا              |
| العجير السلولي١٣١        | الطويل      | أصنع    | إذا              |
| مجهول                    | الطويل      | ويمنعوا | ولو              |
| أبو زيد الأسلمي ١٩٨      | الطويل      | تقطعا   | سقاها            |
| وضاح بن إسماعيل          | البسيط      | سرغ     | منا              |
|                          |             | *       |                  |

| = فهرس الشواهد الشعري                 |                  |          |         | <u> </u> |
|---------------------------------------|------------------|----------|---------|----------|
| /97                                   | مجهول            | الطويل   | تتابع   | نعز      |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | أنس بن عباس      | السريع   | الراقع  | لا نسب   |
|                                       | عمر بن أبي ربيعة | الكامل   | تجمعنا  | ما       |
| ١٣٥                                   | •                | الكامل   | تصدعوا  | بکی      |
| 1 & 1                                 |                  | الطويل   | الجراشع | لموى     |
| ٨٨٤                                   | النمر بن تولب    | الكامل   | فاجزعي  | التجزعي  |
| ٠                                     | الفرزدق          | الطويل   | الأصابع | 13       |
| 1.10                                  | عاتكة            | الكامل   | شعاعه   | مكاظ     |
| ٠٣٦                                   | المرار الأسدي    | الطويل   | مسمعا   | بد       |
| 1 . 20                                |                  | الوافر   | بمستطاع | مبيرا    |
| 1 • 9 1                               | حسان             | الطويل   | شافع    | أنهم     |
| \ \ • Y                               | مجهول            | الطويل   | مولع    | ل        |
| 1190                                  | جميل بثينة       | الطويل   | وتخدعا  | الت      |
| 1197                                  | النابغة الذبياني | الطويل   | وينفع   | ١        |
| ٠٢٣٦                                  | مجهول            | الطويل   | المقنع  | كااللقوة |
| ٠٢٤٤                                  | مجهول            | الطويل   | قطيع    | لی       |
| 1707                                  | من سلول          | الطويل   | يافع    | ىا زلت   |
| ١٢٨١                                  | البعيث           | الطويل   | مصارع   | •        |
| ١ ٢٨٨                                 | ابن عناب الطاثي  | الطويل   | أجمعا   | !        |
| ١٣٠٨                                  | مجهول            | الرجز    | لامعا   | 1        |
| 1770                                  | النابغة الذبياني | الطويل   | وازع    | ی        |
| ١٣٣١                                  | الفرزدقا         | الطويل   | المنرع  | 1        |
| ١٣٣٢                                  | مجنون لیلی       | الطويل   | شفيعها  | بئت      |
| ١٣٤٤                                  | الصمة القشيري    | الطويل   | معا     | ننت      |
| ١٣٥٣                                  | الأسود           | الطويل   | أصبعا   | درك      |
| ١٣٨٤                                  | مجهول            | الطويل   | والضرع  | نی       |
| 1797                                  | أبو ذؤيب         | الكامل   | مصرع    | يقوا     |
| 1 8 • 1                               | القطامي          | الوافر   | الرتاعا | غوا      |
| 1 2 1 7                               | مجهول            | الطويل   | شوارع   | نك       |
| 107                                   | العباس بن مرداس  | المتقارب | أمنع    | ٦        |
| 1070                                  | النابغة الذبياني | الطويل   | ناقع    | ت        |

| Y1V9              |             |          |         | فهرس الشواهد الشعري |  |
|-------------------|-------------|----------|---------|---------------------|--|
| 101               | مجهول       | الرجز    | أكتعا   | یا لیتنی            |  |
| ١٠٨٣              | مجهول       | الرجز    | أجمعا   | قد                  |  |
| دي                | المرار الأس | الوافر   | وقوعا   | ប                   |  |
| 1777              | مجهول       | الطويل   | واقع    | ولست                |  |
| خطابخطاب المستعدد | ضرار بن     | البسيط   | لذاع    | بل                  |  |
| زید               | عدي بن      | الوافر   | مضاعا   | ذريني               |  |
| 174.              | مجهول       | الرجز    | طائعا   | إن                  |  |
| العجلي            | أبو النجم   | الرجز    | واهجمي  | یا ابن              |  |
| 1 YY 8            | مجهول       | الوافر   | النقيع  | أطوف                |  |
| 1770              | حسان        | الوافر   | المطاع  | تكنفني              |  |
| 1779              | القطامي .   | الوافر   | الوداعا | قفي                 |  |
| 11.47             | مجهول       | الطويل   | واسع    | كفن                 |  |
| ن معروف           | الكميت بز   | الطويل   | تمنعا   | فمهما               |  |
| ن قريع            | الأضبط ب    | المنسرح  | رفعه    | لا تهين             |  |
| 1419              | النجاشي     | الطويل   | ينفعا   | ثبتم                |  |
| . مرداس           | العباس بر   | المتقارب | مجمع    | فما كان             |  |
| رياح              | الكلثم بن   | الكامل   | تنفع    | إني                 |  |
| بياني             | النابغة الذ | الطويل   | وينفع   | إذا                 |  |
| 1AYT              | مجهول       | البسيط   | سيعا    | یا ابن              |  |
| 189.              | مجهول       | الطويل   | بلقع    | أردت                |  |
| ىلىى              | جرير البج   | الرجز    | تصرع    | يا أقرع             |  |
| 1 9 Y Y           | جرير        | الطويل   | المقنعا | تعدون               |  |
| ياني              | النابغة الذ | الطويل   | سابع    | توهمت               |  |
| 1999              | الفرزدق .   | الكامل   | نفاع    | کم                  |  |
| زنيم              | أنس بن      | الرمل    | وضعه    | کم                  |  |
| رقط               | حميد الأ    | الرجز    | أصبع    | أرمي                |  |
| , حية             | منظور بن    | الرجز    | الطجع   | u                   |  |
| قافية الفاء       |             |          |         |                     |  |
| 179               | العجاج      | الرجز    | وفا     | خالط                |  |
| الخطيم ٢٣٥        | قيس بن      | المنسرح  | مختلف   | نحن                 |  |

| = فهرس الشواهد الشعرية |                    |             |             | *11.    |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|---------|
| 770                    | مجهول              | البسيط      | خزف         | بني     |
| 017                    | مزاحم العقيلي      | الطويل      | عارف ِ      | وقالوا  |
| V£Y                    | *                  | الرجز       | والصيوفا    | إن      |
| ١٣٤٧                   | مجهول              | الطويل      | العواطف     | ومن     |
| 1877                   |                    | إلبسيط      | الرصف       | تسقي    |
| 1 2 1 1                | الفرزدق            | البسيط      | الصياريف    | تنفي    |
| 1 2 1 0                | مجهول              | الوافر      | الوفاء      | بعشرتك  |
| 1089                   | سعد القرقرة        | المنسرح     | السدف       | نحن     |
| 1777                   | عبد اللَّه الزبعري | الكامل      | عجاف        | عمرو    |
| ١٦٤٨                   | مسكين الدارمي      | الطويل      | نفانف       | نعلق    |
| ١٨٣٠                   | مجهول              | المتقارب    | لمستعطف     | عليه    |
| . ۱ ۸ ۷ ۳              | الفرزدق            | الطويل      | أعرف        | وما قام |
| ١٨٨٠                   | ميسون الكلبية      | الوافر      | الشفوف      | للبس    |
|                        |                    | قافية القاف |             |         |
| 1770                   | رۇبة               | الرجز       | المخترق     | وقاتم   |
| 7 £ 9                  | بعض الطائيين       | الطويل      | أولقا       | أإن     |
| ۲۰۸                    | رۇبة               | الرجز       | تملق        | إذا     |
| ٤٠٥                    | رۇبة               | الرجز       | سائق        | جمعتها  |
| ٤٠٨                    | زيد الحميري        | الطويل      | طليق        | عدس     |
| ۰۲۰                    | مجهول              | الطويل      | شارق        | سرينا   |
| 770                    | ذو الرمة           | الطويل      | فيغرق       | وإنسان  |
| 798                    | أمية بن أبي الصلت  | المنسرح     | يوافقها     | يوشك    |
| ٧٢٥                    | من عبد القيس       | الوافر      | فريق        | أحقًا   |
| Y & A                  | بشر بن أبي خازم    | الوافر      | شقاق        | والا    |
| ٧٧٥                    | مجهول              | الطويل      | صديق        | فلو     |
| 117Y                   | سلامة بن جندل      | الطويل      | ي <i>زق</i> | ولولا   |
| 1771                   | أبو نخيلة          | الرجز       | الفستقا     | جارية   |
| 1777                   | رۇبة               | الرجز       | كالمقق      | لواحق   |
| 18.7                   | الأقيشر الأسدي     | البسيط      | الأباريق    | أفنى    |
| ١٤٣٨                   | جرير               | البسيط      | مخراق       | هل      |

| *111    |                   | *************************************** | <b>3</b>       | فهرس الشواهد الشعري |
|---------|-------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|
| ١٠٠٨    | جرير              | البسيط                                  | منطيق          | والتغلبيون          |
|         | ذو الرمة          | الطويل                                  | فيغرق          | وإنسان              |
| 1797    | الملهل            | الخفيف                                  | الأواقي        | ضربت                |
| ١٧١٤    | ذو الرمة          | الطويل                                  | ۔<br>أو يترقرق | أدارًا              |
| 1771    | أنس بن زنيم       | الطويل                                  | وتسرق          | أحار                |
| 1777    | زميل بن الحارث    | الكامل                                  | يصدق           | يا أرط              |
| ١٨٦٠    | أبو محجن الثقفي   | الطويل                                  | أذوقها         | ولا تدفنني          |
| ١٨٨٨    | جميل بثينة        | الطويل                                  | سملق           | ألم                 |
| 1890    | مجهول             | الوافر                                  | العتيق         | Li                  |
| ٠٦٢     | ذو الرمة          | الطويل                                  | فيغرق          | وإنسان              |
| 1971    | قتيلة بنت الحارث  | الكامل                                  | المحنق         | ما كان              |
| 7.07    | عياض الطائي       | الطويل                                  | المياثق        | حمي                 |
| 7177    | المرق العبدي      | الطويل                                  | المطرق         | وقد                 |
|         |                   | قافية الكاف                             |                |                     |
| Y • £   | أبو خالد القناني  | الرجز                                   | إيثاركا        | والله               |
| 007     | رۇبة              | الرجز                                   | ذاكا           | ورأى                |
| AT1     | ابن همام السلولي  | المتقارب                                | مالكًا         | نقلت                |
| ۹۷۷     | مجهول             | الرجز                                   | ولا تشاك       | حوكت                |
| 111.    | مجهول             | الطويل                                  | عيالكا         | خلا                 |
| 1118    | هند بنت عتبة      | الطويل                                  | العوارك        | أفي                 |
| 1107    | عبد الله بن همام  | المتقارب                                | مالكا          | فلما                |
| 1719    | عبد اللَّه القرشي | الرجز                                   | قبلكا          | وكنت                |
| 1 V Y 9 | رؤبة              | الرجز                                   | أو عساكن       | تقول                |
|         | زهير              | البسيط                                  | ولا ملك        | يا حار              |
| ١٧٨٨    | جارية من بني مازن | الرجز                                   | يحمدونكا       | يا أيها             |
|         |                   | قافية اللام                             |                |                     |
| 111     | لبيد              | الطويل                                  | زائل           | ألا                 |
| ١٧٤     | الفرزدق           | البسيط                                  | والجدل         | ما أنت              |
| YYY     | امرؤ القيس        | الطويل                                  | عالي           | تنورتها             |
|         |                   |                                         |                |                     |

|                         |          |          | <u> </u> |
|-------------------------|----------|----------|----------|
| ابن میادة               | الطويل   | كاهله    | رأيت     |
| جرير                    | الطويل   | تغول .   | فيوتما   |
| حندج المري ٢٥٩          | البسيط   | صول      | ما أقدر  |
| الفرزدقالفرزدق المستسبب | الطويل   | أو مثلي  | أنا      |
| ليد                     | الطويل   | الأوائل  | فإن      |
| زید الخیل               | الوافر   | مالي     | كمنية    |
| طرفة ٣٤٥                | الطويل   | بجل      | ألا      |
| مجهول                   | الطويل   | أملا     | وليس     |
| الفرزدقالفرزدق المستسبب | الكامل   | الأغلالا | بني      |
| مجنون لیلی ٣٩٥          | الطويل   | قبل      | محا      |
| غسان بن وعلةعسان بن     | المتقارب | أفضل     | وإذ      |
| ليد                     | الطويل   | وباطل    | ألا      |
| أبو ذؤيب                | الطويل   | القبل    | وتبلى    |
| كثير ٢٠٥                | الطويل   | صقالها   | أبي      |
| أمية بن أبي الصلت       | الخفيف   | العقال   | ربما     |
| غیلان بن حریث           | الرجز    | بجل      | عجل      |
| عبيد بن الأبرص          | الرمل    | حلال     | يا خليلي |
| الكميت بن زيد           | الطويل   | المعول   | فيارب    |
| أبو العلاء المعري       | الطويل   | لسالا    | يذيب     |
| مجهول                   | الكامل   | الأخوالا | خالي     |
| ليلى الأخيلية           | الطويل   | ليفعلا   | تسور     |
| حسان                    | الطويل   | يذبل     | فما مثله |
| امرؤ القيس              | الطويل   | وأوصالي  | فقلت     |
| أم عقيل بن أبي طالب     | الرجز    | بليل     | أنت      |
| مجهول                   | البسيط   | والجبل   | لا يأمن  |
| الراعي                  | الكامل   | ميلا     | أزمان    |
| النعمان بن المنذر       | البسيط   | قيلا     | قد       |
| السموءل بن عادياء       | الطويل   | وجهول    | سلي      |
| الأعشىا                 | الخفيف   | الأهوال  | لاث      |
| الشنفرى ٢٥٢             | الطويل   | أعجل     | وإن      |
| مجهول                   | الطويل   | فيخذلا   | إن       |

| Y1AT ===     |                  |          | عرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فهرس الشواهد الث |
|--------------|------------------|----------|-------------------------------------------|------------------|
| ٦٧٠          | مغلس بن لقيط     | الوافر   | نکالا                                     | وما حق           |
|              | أبو حية النميري  | البسيط   | الثمل                                     | و قد<br>وقد      |
|              | عبد قيس بن خفاف  | الكامل   | فاعجل                                     | أبني             |
|              | مجهول            | الطويل   | السل                                      | مي<br>أبيتم      |
| VY9          | مجهول            | الوافر   | عقيلا                                     | '<br>تظل         |
|              | مجهول            | البسيط   | تنويل                                     | إن               |
|              | جنوب             | المتقارب | الثمالا                                   | بأنك             |
| ٧٥٩          | الأعشى           | البسيط   | وينتعل                                    | في               |
| Y17          | مجهول            | الخفيف   | سؤل                                       | علموا            |
| ٧.٧٣         | مجهول            | الطويل   | بلابله                                    | فلا تلحني        |
| YY9          | مجهول            | الطويل   | والخال                                    | ۔<br>وما قصرت    |
| ٧٩٥          | الراعي عبيد      | البسيط   | جمل                                       | وما هجرتك        |
| ۸٠۸          | قيس بن الملوح    | البسيط   | أمثالي                                    | ألا              |
| ۸۱۰          | مجهول            | البسيط   | آجال                                      | لا سابغات        |
| FYX          | زهير بن أبي سلمي | الطويل   | قاتله                                     | فقلت             |
| ۸۳۷          | لبيد             | الطويل   | טוגע                                      | حسبت             |
| ۸ <b>٤</b> ٣ | أبو ذؤيب الهذلي  | الطويل   | بالجهل                                    | فإن              |
| λέ٩          | النمر بن تولب    | الطويل   | أول                                       | دعاني            |
|              | رۋبة             | السريع   | مأكول                                     | ولعبت            |
| ۸٦٧          | كعب بن زهير      | البسيط   | تنويل                                     | أرجو             |
| ۸٧٣          | مجهول            | البسيط   | والأمل                                    | علمتك            |
|              | عمرو بن أحمر     | الوافر   | לטע                                       | أبو حنش          |
| ۸۲۶          | عمرو بن جوين     | المتقارب | إبقالها                                   | فلا مزنة         |
| ۹ ٤٣         | دعبل الخزاعي     | الطويل   | ولا أهل                                   | ولما             |
| ۹٤٦          | زهير             | الطويل   | النخل                                     | وهل              |
| ۹٤٩          | النابغة الذبياني | الطويل   | فعل                                       | جزی              |
| ۲۰۴          | مجهول            | البسيط   | بطلا                                      | ما عاب           |
| 777          | الأعشى           | البسيط   | الرجل                                     | علقتها           |
|              | طرفة             | الطويل   | نائله                                     | فيا لك           |
|              | امرأة من بلحارث  | الرمل    | وكل                                       | فارشا            |
| 1 • • 9      | مجهول            | الطويل   | موئلا                                     | عهدت             |

| 5 All 14 All 14         |                  |              | <u></u> ۲۱۸٤    |
|-------------------------|------------------|--------------|-----------------|
| <u> </u>                | الطويل           | تحاوله       | فهيهات          |
| مجهول                   | الطويل<br>الطويل | مهمل         | جفوني           |
| مجهول                   | البسيط           | ، ل<br>آمالی | هوينني          |
| عمر بن أبي ربيعة        | الطويل           | اسحل<br>إسحل | إذا             |
| امرؤ القيس              | الطويل           | المال        | فلو             |
| أبو كبير الهذلي         | الكامل           | المحمل       | ما إن           |
| امرؤ القيس              | الطويل<br>الطويل | المتفضل      | فجئت            |
| مجهول                   | البسيط           | سربالا       | لا تحسبنك       |
| الراعيالراعي            | <br>الكامل       | ميلا         | أزمان           |
| مجهول                   | الوافر           | الطحال       | فكونوا          |
| الفرزدقالفرزدق المستعدد | الطويل           | وعامله       | وبنت            |
| مجهول                   | الرجز            | رمله         | مالك            |
| ليد                     | الطويل           | زائل         | זצ              |
| الأخطل                  | الوافر           | فعالا        | رأيت            |
| رجل من طبيئ             | البسيط           | الأملا       | يا صاح          |
| خديجة بنت خويلد         | الطويل           | حبال         | فإن             |
| مجهول                   | الكامل           | سبيل         | مشغوفة          |
| کثیرکثیر کثیر است       | الكامل           | خلل          | لمية            |
| مجهول                   | البسيط           | أو بخلا      | کن              |
| النابغة الذبياني        | الطويل           | الهواطل      | وقفت            |
| الشنفرىا                | الطويل           | تتصلصل       | وتشرب           |
| امرؤ القيس              | الطويل           | البالي       | كأن             |
| ليد                     | الوافر           | الدخال       | فأرسلها         |
| امرؤ القيس              | الطويل           | المتفضل      | فجئت            |
| مجهول                   | البسيط           | والعمل       | أستغفر          |
| مجهول                   | البسيط           | اشتعلا       | ضيعت            |
| الأعشىا                 | الخفيف           | أقيال        | رب              |
| رۇپة                    | الرجز            | حاظلا        | فلا تر <i>ی</i> |
| مجهول                   | الخفيف           | نزال         | وإذا            |
| الشنفرىا                | الطويل           | يفعل         | ئن              |
| الأعشىا                 | البسيط           | ننتفل        | عن              |
|                         |                  |              |                 |

| فهرس السواهد السعر |         |          |                     |       |
|--------------------|---------|----------|---------------------|-------|
| أتنتهون            | والفتل  | البسيط   | الأعشى              | ۱۲۳۳  |
| فقلت               | قبل     | البسيط   | القطامي             | ١٢٣٧  |
| غدت                | مجهل    | الطويل   | مزاحم العقيلي       | 178.  |
| دع                 | الرواحل | الطويل   | امرؤ القيس          | 1780  |
| فمثلك              | مغيل    | الطويل   | امرؤ القيس ٢٦٦      | 1777  |
| وليل               | ليبتلي  | الطويل   | امرؤ القيس ٢٦٨      | 1771  |
| رسم                | جلله    | الخفيف   | جميل بثينة          | 1779  |
| فأتت               | الهوجل  | الكامل   | أبو كبير الهذلي     | 1789  |
| إن                 | عذولا   | الخفيف   | مجهول ۲۹۲           | 1797  |
| أتى                | جمال    | الكامل   | الفرزدق             | 1790  |
| إذا                | يواصله  | الطويل   | أبو حية النميري     | 18.9  |
| لقد                | والقتل  | الكامل   | مجهول               | 1771  |
| الود               | نوالا   | الكامل   | مجهول ٥١٦           | 1710  |
| ندمت               | عويلي   | الطويل   | کثیر                | 1848  |
| ألم                | قليل    | الطويل   | مويال المذجحي       | 188.  |
| إن                 | وقبل    | الرمل    | عبد الله بن الزبعري | 1778  |
| لعمرك              | أول     | الطويل   | معن بن أوس ١٥٣      | 1801  |
| ولقد               | عل      | الكامل   | الفرزدق             | 1807. |
| أقب                | عل      | الرجز    | أبو النجم العجلي    | ۱۳۰۸. |
| مكر                | عل      | الطويل   | امرؤ القيس ٣٥٨      | ۱۳۰۸. |
| عتوا               | الأجادل | الطويل   | مجهول               | 1874. |
| کما                | أو يزيل | الوافر   | أبو حية النميري     | 1878. |
| أنجب               | نجلا    | المنسرح  | الأعشىا ٢٧٩         | 1879. |
| <b>فرشني</b>       | بعسيل   | الطويل   | مجهول ۲۸۲           |       |
| بضرب               | المقيل  | الوافر   | المرار بن منقذ ٣٩٦  | 1897. |
| ضعيف               | الأجل   | المتقارب | مجهول ۲۹۷           |       |
| السالك             | الفضل   | البسيط   | المتنخل الهذلي      | ١٤•٧. |
| كناطح              | الوعل   | البسيط   | الأعشىا             |       |
| أخا                | أعقلا   | الطويل   | القلاخ بن حزن       |       |
| جم <u>ن</u>        | مهيل    | الكامل   | أبو كبير الهذلي ٤٣٥ |       |
| إذا                | المزايل | الطويل   | بشر بن أبي خازم     | 1887. |
|                    |         |          |                     |       |

| فهرس الشواهد الشعرية |          |                    |             |
|----------------------|----------|--------------------|-------------|
| مجهول                | المتقارب | ذلا                | أناو        |
| عمرو بن شأس          | الطويل   | بذلا               | ولا سيئ     |
| الكميتا              | الطويل   | واكتحالها          | لقد         |
| أوس بن حجر           | الطويل   | أتحولا             | أقيم        |
| أبو طالب             | الطويل   | حمائل              | فنعم        |
| الطرماحا             | الكامل   | الوسائل            | إني         |
| مجهول                | المتقارب | العاذل             | ألا         |
| الأخطلا              | الطويل   | <del>ت</del> قتل   | <b>فقلت</b> |
| أحيحة بن الجلاح      | الرجز    | ظليل               | تروحي       |
| الفرزدق ١٥٣٩         | الكامل   | وأطول              | إن          |
| ذو الرمة ١٥٤٠        | الطويل   | أكسل               | ولا عيب     |
| مجهول                | الطويل   | مضللا              | دنوت        |
| ابن أبي عائذ الهذلي  | المتقارب | السعالي            | ويأوي       |
| الكميت بن زيدا       | الطويل   | المطول             | فتلك        |
| امرؤ القيس           | الطويل   | بكلكل              | فقلت        |
| مجهول                | الكامل   | مقبل               | حتى         |
| امرؤ القيس           | الطويل   | فحومل              | قفا         |
| كثير                 | الطويل   | بحبول              | فلا تعجلي   |
| امرؤ القيس           | الطويل   | معجل               | فظل         |
| ذو الرمة             | الطويل   | خيالها             | نهاض        |
| امرؤ القيس           | الطويل   | القواعل            | كأن         |
| مجهول                | البسيط   | أوكال              | لو          |
| جرير                 | الكامل   | لينالا             | ورجا        |
| عمر بن أبي ربيعة     | الخفيف   | رملا               | قلت         |
| النابغة الذبياني     | الطويل   | قلائل              | فما كان     |
| لبيد                 | الرمل    | ا <del>ل</del> ِمل | وإذا        |
| أمية الهذلي          | الطويل   | ويفضل              | فهل         |
| مجهول                | الطويل   | المرحل             | وشوهاء      |
| الأخطلا              | الطويل   | يقمل               | بنزوة       |
| امرؤ القيس           | الطويل   | حنظل               | كأن         |
| کثیر                 | البسيط   | يا رجل             | ليت         |

| Y1AY                                   |                |          | شعرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فهرس الشواهد ال    |
|----------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------|--------------------|
| 14.1                                   | جرير           | الرجز    | فانزل                                      | يا زيد             |
| ١٧٠٦                                   | أبو النجم      | الرجز    | فل                                         | في لجة             |
|                                        | مجهول          | الخفيف   | سبيل                                       | ذا                 |
| 1 7 1 7                                | مجهول          | الرمل    | ينل                                        | أيهذان             |
| ١٧٢٦                                   | أوس بن غلفاء   | الوافر   | مال                                        | ذريني              |
| 1755                                   | امرؤ القيس     | الطويل   | بيذبل                                      | فياً لك<br>فياً لك |
| ١٧٦٤                                   | امرؤ القيس     | الطويل   | فأجملي                                     | أفاطم              |
| ١٧٧٥                                   | مرة بن الرواغ  | الرمل    | يا لمال                                    | كلما               |
| ١٨٠٠                                   | مجهول          | الطويل   | نفعلا                                      | فأقبل              |
| ١٨١٤                                   | مجهول          | المتقارب | ولا يفعل                                   | يينًا              |
| ١٨١٥                                   | مجهول          | الكامل   | قبيلا                                      | أفبعد              |
| ١٨١٨                                   | النمر بن تولب  | الطويل   | محول                                       | فلا الجارة         |
| ١٨٢٥                                   | حسان           | الطويل   | بأخيلا                                     | ذريني              |
| ١٨٥٠                                   | امرؤ القيس     | الطويل   | مرجلي                                      | ويوم               |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | كثير عزة       | الطويل   | أقيلها                                     | لئن                |
| ١٨٦٧                                   | جرير           | الطويل   | أشكل                                       | فما زالت           |
| 1841                                   | حاتم الطائي    | الطويل   | داخله                                      | فأوقدت             |
| 19                                     | امرؤ القيس     | الطويل   | فحوملي                                     | قفا                |
| 19.7                                   | مجهول          | الوافر   | تبالا                                      | محمد               |
| 1917                                   | الحسام بن ضرار | الرمل    | تمل                                        | صعلة               |
| 1917                                   | مجهول          | الطويل   | لا يحاول                                   | خليلي              |
| 1979                                   | الأعشىا        | البسيط   | ننتفل                                      | لئن                |
|                                        | ذو الرمة       | الطويل   | تۇھل                                       | فأضحت              |
| 1909                                   | عبيد بن الأبرص | الخفيف   | الحنوالي                                   | إن                 |
| ۱۹۸۹                                   | أعرابي         | الوافر   | عيالي                                      | נאנג               |
| ۱۹۹۰                                   | جندل بن المثنى | الرجز    | حنظل                                       | كأن                |
| r • • 1                                | القطامي        | البسيط   | أجتمل                                      | کم                 |
| r • r •                                | كثير عزة       | الطويل   | نهل                                        | إذا                |
| r • ۲٦                                 | العجاج         | الرجز    | الأملال                                    | والمرء             |
|                                        | مجهول          | البسيط   | النجل                                      | َ ْ طوی            |
| r• ६ ६                                 | مجهول          | المتقارب | الإسحل                                     | أغر                |

| فهرس الشواهد الشعرية | )                |            | •        | <u> </u>  |
|----------------------|------------------|------------|----------|-----------|
| Y • & A              | زهير             | الطويل     | النبل    | عليها     |
| Y.0.                 | لبيد             | الطويل     | الأنامل  | وكل       |
|                      | امرؤ القيس       | الطويل     | بنبال    | وليس      |
| Y • 7 Y              | أبو ثروان        | الرجز      | عله      | یا رب     |
|                      | ليد              | الرمل      | الممل    | وقبيل     |
| Y • A Y              | كعب بن مالك      | المنسرح    | الدئل    | جاءوا     |
| Y • A 9              | أبو سوار الغنوي  | الرجز      | بالرجل   | علمنا     |
| Y-91                 | مجهول            | الطويل     | جمل      | זע        |
| Y117                 | امرؤ القيس       | الطويل     | المتحمل  | ويوم      |
| Y11V                 | امرؤ القيس       | الطويل     | ومرسل    | غدائره    |
| Y119                 | مجهول            | الطويل     | طيالها   | تبين      |
| * 1 * Y              | جريو             | الكامل     | غليلا    | لو        |
| 7178                 | أبو النجم العجلي | الرجز      | المجزل   | الحمد     |
|                      | r                | قافية المي |          |           |
| 177                  | الأحوص           | الوافر     | السلام   | سلام      |
| ١٨٨                  | رۇبة             | الرجز      | ظلم      | بأبه      |
| 198                  | مجهول            | الرجز      | فمه      | يصبح      |
| Y78                  | مجهول            | الطويل     | دراهم    | فعوضني    |
| YV1                  | زياد بن حمل      | البسيط     | هم ،     | وما أصاحب |
| TTA                  | قيس بن الملوح    | الطويل     | مستديمها | وإني      |
| <b>٣٦٧</b>           | الفرزدق          | الطويل     | نادم     | وبايعت    |
| TV1                  | جرير             | الكامل     | الأيام   | ذم        |
| <b>TY</b> 0          | ذو الرمة         | الطويل     | هينوم    | هنا       |
| <b>٣9.</b>           | الأخطلا          | الرجز      | صميم     | هما       |
| ٤١٢                  | مجهول            | البسيط     | والكرم   | من        |
| £1A                  | مجهول            | الطويل     | علقم     | وإن       |
| £19                  | مجهول            | الطويل     | أفصما    | فأما      |
| £ 7 9                | بجير بن غنمة     | المنسرح    | وامسلمه  | ذاك       |
| 140                  | مجهول            | البسيط     | يسأما    | في        |
| • 1 •                | • •              |            |          |           |

العم

كلامها

الرجز

الطويل

ما برئت

تزودت

مجهول .....

مجنون ليلي ......٥٤٥

| فهرس الشواهد الشعرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|
| لبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الكامل   | ختامها         | أغلى      |
| حسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الخفيف   | لئيم           | ما أبالي  |
| زیاد بن حمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | البسيط   | حلم            | فقمت      |
| عمر بن أبي ربيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الطويل   | جهنم           | وليت      |
| النمر بن تولب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المتقارب | يعلما          | سقته      |
| الفرزدقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الطويل   | حاتم           | على       |
| العديل بن الفرخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الرجز    | المناسم        | أوعدني    |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الطويل   | مسلما          | أقول      |
| أبو خراش الهذلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الرجز    | اللهما         | إني       |
| ذو الرمة ١٧١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الطويل   | وغرام          | إذا       |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الرجز    | الهما          | کن        |
| جرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الوافر   | أحاحا          | ألا       |
| أوس بن حبناء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | البسيط   | علموا          | إن        |
| عنترة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الكامل   | أقدم           | ولقد      |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | البسيط   | ذ <i>ي</i> سلم | <b>AK</b> |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الطويل   | هاثم           | فليتك     |
| حاتم الطائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الطويل   | مغنما          | قليلاً    |
| أبو حيان الفقعسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الرجز    | معمما          | يحسبه     |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | البسيط   | شيمي           | یا صاح    |
| لجيم بن صعب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوافر   | حذام           | إذا       |
| علباء بن أرقم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الطويل   | السلم          | ويومًا    |
| زياد الأعجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوافر   | أو تستقيما     | وكنت      |
| أبو الأسود الدؤلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الكامل   | عظيم           | لا تنه    |
| النحاسالنحاس النحاس الن  | الرجز    | تشتم           | لا تشتم   |
| الحصين المريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الطويل   | علقما          | ولولا     |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الطويل   | مظلم           | فأقسم     |
| الفرزدقالفرزدق المستمالة المعادرة | الطويل   | الجراضم        | إذا       |
| زهير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | البسيط   | ولا حرم        | وإن       |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الطويل   | نادما          | ومن       |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الطويل   | ولا هضما       | ومن       |
| الأحوصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الوافر   | الحسام         | فطلقها    |

| Y19W    |                   |             | شعرية     | فهرس الشواهد ال |
|---------|-------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 1977    | إبراهيم بن هرمة   | الكامل      | وإن لم    | فاحفظ           |
| 1987    | فلان الأسدي       | الطويل      | ظالم      | بني             |
| 1977    | العوام الشيباني   | الطويل      | وأزنما    | ولو             |
| 1979    | مجهول             | الكامل      | عديًا     | لا يلفك         |
| 1977    | مجنون ليلى        | الطويل      | الحماثم   | كذبت            |
| ١٩٨٣    | الفرزدق           | الطويل      | الأهاتم   | ثلاث            |
| 1997    | عنترة             | الكامل      | الأسحم    | فيها            |
| ۲۰۰۸    | جذع بن سنان       | الوافر      | ظلامًا    | أتوا            |
| Y•Y£    | مجهول             | الطويل      | وقديم     | فهم             |
| Y• & 1  | حسان              | الطويل      | دما       | لنا             |
| Y•Y1    |                   | الطويل      | والكرامه  | ألام            |
| Y•V£    |                   | الرجز       | مله       | يا أسديًا       |
| r·**    | الطرماح           | المديد      | أوشيام    | کم              |
| r • AA  | المتلمسالتلمس     | الطويل      | ابنما     | وهل             |
| (1 • 1  | علقمة الفحل       | البسيط      | مغيوم     | حتى             |
| (1.4    | أبو الغمر الكلابي | الطويل      | كلامها    | ألا             |
| 11 • 8  | مجهول             | الرجز       | يۇ كرما   | فإنه            |
| ′ ۱ • V | رۇبة              | الرجز       | البنام    | يا مال          |
| ′1••9   | زهير              | البسيط      | فيظلم     | . هو            |
|         |                   | قافية النون |           |                 |
| YT      | معن بن أوس        | الوافر      | هجاني     | وكم             |
| YY      | العجاج            | الرجز       | أنهجن     | يا صاح          |
| 77      | جرير              | الوافر      | أصابن     | أقلى            |
| ٦٤      | امرؤ القيس        | المتقارب    | يأتمرن    | أحار            |
| ٦٩      | رۇبة              | الرجز       | وإنن      | قالت            |
| ٩٦      | دهبل الخزاعي      | الخفيف      | بالماطرون | طال             |
| • •     | أحد أولاد علي     | الوافر      | بنين      | وكان            |
| Yo      | مجهول             | الرجز       | ظبيانا    | أعرف            |
| YY      | جرير              | الرجز       | آخرين     | عرفنا           |
| ۸۰      | مجهول             | المتقارب    | يقينا     | لئن             |

| = فهرس الشواهد الشعرية |                   |          |          | = 1198  |
|------------------------|-------------------|----------|----------|---------|
| YA7                    | مجهول             | البسيط   | والإحن   | أخي     |
| 790                    | مجهول             | الخفيف   | المستعين | بك      |
| <b>T</b>               |                   | البسيط   | مأمونا   | لا ترج  |
| 778                    |                   | المديد   | منی      | أيها    |
| TT                     |                   | الرجز    | بطني     | امتلأ   |
| TET                    | عمرو بن معد یکرب  | الوافر   | فليني    | تراه    |
| ٤٠٧                    | أمية بن أبي الصلت | المتقارب | الحزينا  | ألا     |
| £\Y                    | حاتم الطائي       | الوافر   | يحسدوني  | ومن     |
| £ Y Y                  | الفرزدقا          | الطويل   | يصطحبان  | تعش     |
| £0Y                    | حسان              | الكامل   | إيانا    | وكفي    |
| <b>tot</b>             | مجهول             | البسيط   | وإعلان   | ونعم    |
| <b>£00</b>             | سحيم              | الوافر   | نبئيني   | دعي     |
| ٤ • A                  | عبيد بن الأبرص    | الكامل   | إلينا    | نحن     |
| £A1                    | مجهول             | البسيط   | قطنا     | أقاطن   |
| £AY                    | أبو نواس          | المديد   | والحزن   | غير     |
| £9A                    | مجهول             | البسيط   | وقحطان   | قومي    |
| 0.1                    | من بني سعد        | الرجز    | وتنتجونه | أكل     |
| o.7                    | مجهول             | البسيط   | للظمن    | لولا    |
| ۰۰۸                    | مجهول             | البسيط   | يبريني   | عندي    |
| ۰۱٦                    | الفرزدق           | الطويل   | يلتقيان  | تمنوا   |
| • \ Y                  | مجهول             | الطويل   | كائن     | لك      |
| ٠٢٥                    | مجهول             | البسيط   | غضبان    | خير     |
| o A &                  | مجهول             | الخفيف   | مبين     | صاح     |
| 778                    | خليفة بن براز     | الكامل   | تكونه    | تنفك    |
| 779                    | حميد بن مالك      | البسيط   | المساكين | فأصبحوا |
| 7 £ 9                  | مجهول             | المنسرح  | المجانين | إن      |
| 778                    | مجهول             | الطويل   | حصينا    | نصرتك   |
| YYY                    | عمران بن حطان     | الوافر   | أو عساني | ولى     |
| ٧٥٠                    | مجهول             | الطويل   | دنفان    | خليلي   |
| V07                    | الطرماح           | الرجز    | المادن   | ប់      |
| ٧٧٠                    | مجهول             | الهزج    | حقان     | ووجه    |
|                        |                   |          |          |         |

| Y190                                 |            |           | فهرس الشواهد الشعريا |
|--------------------------------------|------------|-----------|----------------------|
| جهول                                 | الطويل م   | يكون      | فو الله              |
| جهول                                 |            | شانی      | أشاء                 |
| جهول                                 |            | شئون      | يحشر                 |
| يو جندب الهذلي                       | الوافر أ   | ليعجزوني  | تخذت                 |
| لجهول ۲۷۸                            | الوافر م   | العاذلينا | شجاك                 |
| عرابي                                | الرجز أ    | إسرائينا  | فال                  |
| لكميت بن زيد                         | الوافر اا  | متجاهلينا | أجهالا               |
| عمر بن أبي ربيعة                     | الكامل     | تجمعنا    | اما                  |
| لأعشىلأعشى                           | المتقارب ا | اليمن     | وأنبثت               |
| ِجل من بني کلاب                      | البسيط ر   | تعوديني   | وما عليك             |
| اريظ بن أنيف                         | البسيط ة   | وركبانا   | فليت                 |
| لراعي النميريلا ١٠٧٤                 | الوافر ا   | والعيونا  | إذا                  |
| ىجهول                                | الطويل •   | والليانا  | إذا                  |
| لفند الزمانيلفند الزماني             | الهزج ا    | دانوا     | ولم يبق              |
| لمرار العجليلمرار العجلي             | الطويل ا   | سوائنا    | ولا                  |
| ىجهول                                | البسيط     | والدين    | حاشا                 |
| مجهول                                | البسيط     | مشحونا    | نجيت                 |
| بعض الخوارج                          | الطويل     | بمكان     | ونحن                 |
| ذو الأصبع العدوانيذو الأصبع العدواني | البسيط     | فتخزوني   | <b>لاه</b>           |
| امرؤ القيس                           | الطويل ا   | وأزمان    | قفا                  |
| رؤبة                                 | الرجز      | المخترقن  | وقاتم                |
| عمرو الجنبي                          | الطويل     | أبوان     | זע                   |
| جرير                                 | البسيط     | وحرمانا   | یا رب                |
| مجهول                                | الخفيف     | التواني   | رۇية                 |
| بشامة النهشلي                        |            | فاسقينا   | ، إنا                |
| رجل من طيء                           | الطويل ا   | يماني     | علا                  |
| مجهول                                | الرجز      | يدعوني    | إنك                  |
| مجهول                                | الوافر     | دان       | تذكر                 |
| الطرماحا                             | الطويل     | الكنائن   | يطفن                 |
| مجهول                                | البسيط     | نيرانا    | لأنت                 |
| رؤبة                                 | الرجز      | والليانا  | قد                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | •             |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------|
| فهرس الشواهد الشعرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |               |                  |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | البسيط   | الإحن         | لنعم             |
| أبو طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الكامل   | دينا          | ولقد             |
| ابن الغريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | البسيط   | عفانا         | فنعم             |
| عبد اللَّه بن رواحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الرجز    | دينا          | باسم             |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الرجز    | البطن         | لأكلة            |
| رجل من بني سليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الكامل   | يعنيني        | ولقد             |
| النابغة الذبياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الوافر   | بشن           | كأنك             |
| خطام المجاشعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرجز    | الترسين       | ظهراهما          |
| امرأة من العرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المنسرح  | وهمدان        | فداك             |
| خطام المجاشعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الرجز    | بقرن          | حتى              |
| عمر بن أبي ربيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الطويل   | بثمان         | لعمرك            |
| المثقب العبدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الوافر   | تتقيني        | مالا             |
| الراعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الوافر   | والعيونا      | إذا              |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الطويل   | يلتقيان       | إلى الله         |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الكامل   | عدنان         | عباس             |
| لبيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الكامل   | والسوبان      | درس              |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الوافر   | لو أني        | ولست             |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الحفيف   | وهوان         | یا یزیدا         |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | البسيط   | دينا          | يا للرجال        |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | البسيط   | وعدوان        | يا لأنا <i>س</i> |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | البسيط   | إقامتنا       | يا علقم          |
| جرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الوافر   | عينا          | يقلن             |
| وداك بن ثميل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الطويل   | سفوان         | رويد             |
| الأعشىا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | المتقارب | يأتي <i>ن</i> | وهل              |
| سحيم الرياحي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الوافر   | تعرفوني       | ນ້ຳ              |
| الكميت بن زيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الوافر   | والظبينا      | یری              |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الرمل    | سنن           | رب               |
| الأعشىالأعشى الأعشى المرادة الأعشى المرادة المرا | الوافر   | داعيان        | فقلت             |
| أمية بن أبي الصلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | البسيط   | مجرانا        | וֹצ              |
| مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الخفيف   | الأزمان       | حيثما            |
| عبد الرحمن بن حسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | البسيط   | مثلان         | من               |

| Y19V    |                        |               | شعرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | فهرس الشواهد ال |
|---------|------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----------------|
| 1987    | عامر بن الأكوع         | الرجز         | ولا صلينا                                  | والله           |
| 1907    | صخر بن عمرو            | الطويل        | العداون                                    | ولو             |
| Y • TT  | من بني غلرة            | الطويل        | يدان                                       | وحملت           |
| 7. 20   | مجهول                  | البسيط        | الأناسين                                   | أملا            |
| Y • • A | تميم بن مقبل           | الطويل        | الملوان                                    | וֹצ             |
| Y•AY    | قيس بن الخطيم          | الطويل        | قمين                                       | إذا             |
|         | العباس بن مرداس        | الكامل        | مغيوم                                      | قد              |
| Y1Y9    | خطام المجاشعي          | الرجز         | يؤثفين                                     | وصاليات         |
|         |                        | قافية الهاء   |                                            |                 |
| 1.41    | مجهول                  | الرجز         | عيناها                                     | علفتها          |
| 1187    | مجهول                  | الوافر        | هواها                                      | عهدت            |
| 11A9    | مجهول                  | الرجز         | كلها                                       | ونارنا          |
| 1777    | قحيف العامري           | الوافر        | رضاها                                      | إذا             |
| 1 8 7 1 | رۇپة                   | الرجز         | واها                                       | وائما           |
| 1040    | مجهول                  | الهزج         | الله                                       | لك              |
|         | المتلمس                | الكامل        | ألقاها                                     | ألقى            |
| 1 Y A Y | أبو النجم              | الرجز         | وفاها                                      | والها           |
|         | الأعشى                 | المتقارب      | بها                                        | فإما            |
| Y11.    | النمر بن تولب          | البسيط        | أرانيها                                    | لها             |
|         |                        | قافية الواو   |                                            |                 |
| 1 8 8 4 | مجهول                  | الرجز         | ينبو                                       | يهمة            |
|         | للينة                  | قافية الألف ا |                                            | •               |
| £A9     | زهیر بن مسع <i>و</i> د | الوافر        | يالا                                       | فخير            |
|         | مجهول                  | الطويل        | يشقى                                       | ىر<br>لدىك      |
| 1710    | مجهول                  | البسيط        | بغنى                                       | إن              |
| 1779    | الراعي النميري         | الطويل        | فتى                                        | فأومأت          |
| 1 £ 1 Å | عمر بن أبي ربيعة       | الطويل        | كالدمى                                     | وكم             |
| 1 2 7 7 | العجاج                 | الرجز         | الحمى                                      | أوالفا          |

| فهرس الشواهد الشعرية |                     |            |          |          |
|----------------------|---------------------|------------|----------|----------|
| 1017                 | ابن شعوب            | الوافر     | تهامی    | تخيره    |
| 1781                 | المتنبىا            | الطويل     | ما أصبى  | فيا شوق  |
| 177.                 |                     | الرجز      | الحمى    | قواطنا   |
| 1870                 |                     | الطويل     | أسبى     | سبتني    |
| 7.01                 | رۇبة                | الرجز      | زکا      | صبية     |
| Y•78                 | الشماخ              | الرجز      | أتى      | إنك      |
|                      | \$                  | قافية اليا |          |          |
| VYT                  | رۇبة                | الرجز      | الصبى    | أو تحلفي |
| ١٠٣٨                 | قيس بن الملوح       | الطويل     | تلاقيا   | وقد      |
| ١٠٧٠                 | يزيد بن الحكم       | الطويل     | بمرعوي   | جمعت     |
| 1171                 | مالك بن الريب       | الطويل     | ليا      | تقول     |
| 117.                 |                     | السريع     | باقيا    | ما حم    |
| 17.9                 | عمرو بن العاص       | الطويل     | منهوي    | وكم      |
| ١٢٨٠                 | زهير                | الطويل     | جاثيا    | بدا      |
| 1887                 | مجهول               | الرجز      | صبيا     | وهي      |
| \ {Y\ \              | مجهول               | الطويل     | وأحريا   | ومستبدل  |
| ۱٤٨٥                 | سحيم                | الطويل     | ناهيا    | عميرة    |
| 1017                 | كنزة المنقري        | الطويل     | هيا      | זע       |
| 1077                 | القطامي             | الكامل     | المستقي  | تولی     |
| 1087                 | سحيم بن وثيل        | الطويل     | ساريا    | أقل      |
| 1078                 | مجهول               | الطويل     | وخاليا   | . ولست   |
| 1771                 | عبيدة بن الحارث     | الطويل     | المنائيا | فما برحت |
| ١٧٢٠                 | أمية بن أبي الصلت . | الطويل     | راضيا    | رضيت     |
| 1789                 | ابن قيس الرقيات     | الكامل     | وارزيتيه | تبكيهم   |
| ١٧٦٩                 | مجهول               | الرجز      | هبي      | یا ریح   |
| \ \ \ \ \ \ \        | عويف القوافي        | الطويل     | الصواديا | دعاهن    |
| 1777                 | القطامي             | الطويل     | بازيا    | کأن      |
| 1877                 | مجهول               | الرجز      | مقلوليا  | قد       |
| ١٨٥١                 | الفرزدق             | الطويل     | مواليا   | فلو كان  |
| 1918                 | مجهول               | الطويل     | آتيا     | وإنك     |

| 7199          |        | د الشعرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | هرس الشواه |
|---------------|--------|------------------------------------------------|------------|
| امرأة من عقيل | الطويل | باديا                                          | ئن         |
| المتنبي       | الوافر | قاسي                                           | У          |
| عبد بغوث      | الكاما | وعاديا                                         | قد         |

# ُفِهْرِسُ الشَّواهِدِ الشَّعْرِيَّةِ التي جاءت عرضًا في الكتاب

| الصفحة     | قسائسنسه         | بحره       | قافيته  | أول البيت    |
|------------|------------------|------------|---------|--------------|
|            | زة               | قافية الهم |         |              |
| ٧٠١        | مجهول            | الوافر     | سهاة    | , تناوحت     |
| Y7A        | محرز الصبي       | الطويل     | لقاء    | كأن          |
| *          | \$               | قافية البا |         |              |
| ٧٦٨        | مجهول            | الرجز      | العصاب  | طي           |
| 7.77       | معروف            | الرجز      | السبسبا | يهز          |
| V09        | رۇپة             | الرجز      | الذرب   | يا مالك      |
| Vo7        | مجهول            | الرجز      | العصب   | معتدل        |
| 911        | مجهول            | الرجز      | الركب   | إذا          |
| A          | جرير             | الوافر     | الكلابا | فغض          |
| o          | مجهول            | الرجز      | أربابه  | . في         |
| •••        | من بني سعد       | الرجز      | شبابه   | عما          |
| 7.7        | المتنبي          | الرمل      | العراب  | ليس          |
| ٤٢٣        | أبو ذؤيب         | الطويل     | طلابها  | دعاني        |
| (باضي(باضي | الحسن بن عمرو اا | الطويل     | غريب    | إذا          |
| 170        | امرؤ القيس       | الطويل     | عسيب    | أجارتنا      |
| 7.7        | مجهول            | الوافر     | العراب  | جياد         |
| 1771       | مجهول            | الرجز      | العقراب | أعوذ         |
| Y 9 V      | مجهول            | الطويل     | السأب   | إذا          |
| ••1        | مجهول            | الكامل     | الجرب   | جانيك        |
| ٦٥٠        | النابغة الذبياني | الطويل     | السباسب | وفا <i>ق</i> |
| ١٧٠٥       | مجهول            | السريع     | الراكب  | الحصن        |
| 1 - 1 7 7  | طفيل الغنوي      | الطويل     | مكلب    | تباري        |
| 907        | سليط بن سعد      | الطويل     | دأب     | جزاني        |

# قافية التاء

| •     |                       |             |         |             |
|-------|-----------------------|-------------|---------|-------------|
| ٤٠٢   | سنان بن الفحل         | الوافر      | بكيت    | ولكني       |
|       | ابن هبيرة             | الوافر      | خائباتِ | قصائد       |
| 771   | ابن قيس الرقيات       | الخفيف      | الطلحات | رحم         |
|       |                       | قافية الجيم |         |             |
| 177   | العجاج                | الرجز       | عجعجا   | حتى         |
| 179   | العجاج                | الرجز       | أنهجا   | ما هاج      |
| 1711  | عمر بن أبي ربيعة      | السريع      | أحجج    | لولاك       |
|       |                       | قافية الحاء |         |             |
| Y • 9 | جذع بن سنان           | الوافر      | صباحا   | أتوا        |
| 1.47  | عبد اللَّه بن الزبعري | الكامل      | ورمحا   | يا ليت      |
| 170   | أبو ذؤيب              | البسيط      | مصباح   | أمنك        |
| 1780  | عمرو بن قميئة         | الطويل      | سنيځها  | فبيني       |
|       | جرير                  | الوافر      | راح     | ألستم       |
| ٤٠٣   | فاطمة الخزاعية        | الكامل      | ضاحي    | قد          |
| 1900  | لبيد                  | الرجز       | الرماح  | لو          |
|       | لبيد                  | الكامل      | الصالح  | ما عاتب     |
| ۸۳۸   | سپرة بن عمرو          | الطويل      | الصمذ   | ألا         |
|       |                       | قافية الدال |         |             |
| ١٨١٦  | الأعشىا               | الطويل      | فاعبدا  | وذا         |
|       | -<br>أبو وجزة         | البسيط      | أحدا    | ر<br>راحت   |
| ۱۰۷۳  | أمية الهذلي           | الرجز       | باردا   | علفتها      |
| ١٧٣٢  | أبو دؤاد الإيادي      | البسيط      | وردا    | أوفى        |
| 1788  | ذو الرمة              | الطويل      | وأسعدا  | خلیلی       |
| rro   | حطائط بن يعفر         | الطويل      | مقعدا   | ىتى<br>تقول |
| 9 £ Y | الكميت                | الطويل      | فدفدا   | غريرية      |
| 11    | مجهول                 | الطويل      | لتجمدا  | سأطلب       |
|       |                       |             |         |             |

| فهرس الشواهد الشعرية |             |          |         |
|----------------------|-------------|----------|---------|
| مجهول                | الطويل      | فؤادُه   | إذا     |
| مسعود أخو ذي الرمة   | الطويل      | واحده    | إلى     |
| أسيد الهذلي          | الطويل      | مهند     | إذا     |
| ذو الرمة             | الرجز       | سود      | لم يىق  |
| المعلوط القريعي      | الطويل      | يزيد     | פנج     |
| الفرزدق              | المتقارب    | يوأدِ    | وجدي    |
| النابغة الذبياني     | البسيط      | من أحد   | وقفت    |
| الإمام الشافعي       | الطويل      | بأوحد    | تمنى    |
| الفرزدق              | المنسرح     | الأسد    | یا من   |
| مجهول                | الرجز       | بعدي     | لا مُتم |
| الطرماح ١٢١٩         | الطوبل      | غد       | وإني    |
| ابن هبيرة            | البسيط      | بالجود   | أما     |
| النابغة الذبياني     | الكامل      | الأسود   | زعم     |
|                      | قافية الراء |          |         |
| قس بن ساعدة          | الكامل      | صائر     | أيقنت   |
| ابن أحمر             | السريع      | النذو    | کم      |
| النمر بن تولب ٥٤٣    | المتقارب    | ئسر      | يوم     |
| أوس بن حجر           | المتقارب    | بكو      | فما     |
| الأغلبا              | الرجز       | وقارا    | ما إن   |
| امرؤ القيس           | الرجز       | مثعنجره  | يا جلبة |
| مجهول                | الرجز       | تيرا     | يا قوم  |
| الأعشى ٢٦٥           | البسيط      | وباژ     | ومر     |
| بشر بن أبي خازم      | الوافر      | مستعار   | کأن     |
| الحطيئة              | الطويل      | نائره    | ہذی     |
| الأخطلا              | البسيط      | هجر      | أو      |
| نهشل بن حري          | البسيط      | انتظروا  | إن      |
| جرير                 | البسيط      | زمر      | إن      |
| عدي بن زيد           | الحفيف      | خبير     | ظنة     |
| النابغة الذبياني     | الوافر      | خبير     | يلاحظ   |
| كثير عزة             | الطويل      | أستثيرها | أقول    |

| ***               |             | ية       | فهرس الشواهد الشعر |
|-------------------|-------------|----------|--------------------|
| الشمردل الليثي    | الكامل      | مجير     | لهفي               |
| عمر بن أبي ربيعة  | الطويل      | يتغير    | لئن                |
| ذو الرمة ٣٧٦      | البسيط      | النارِ   | يا قابض            |
| الأعشى ٤٩٢        | السريع      | للكاثر   | ولست               |
| سيرة بن عمرو      | المتقارب    | النهار   | وطعنة              |
| مجهول             | الرجز       | ماطو     | يا حبذا            |
| العرجيالعرجي      | الوافر      | ثغر      | أضاعوني            |
| مجهول             | الرجز       | الحافر   | اً حوى ا           |
| الرحال            | الطويل      | بالنقر   | أقول               |
| مجهول             | الوافر      | بكر      | ينازعني            |
| مجهول             | الوافر      | السعير   | حلفت               |
|                   | قافية الزاي |          |                    |
| العجاج            | الرجز       | حوزي     | يحوزهن             |
|                   | قافية السين |          |                    |
| النابغة الجعدي    | المتقارب    | المستآسا | זאנג               |
| أبو زبيد الطائي   | الوافر      | السريس   | أفي                |
| جرير              | البسيط      | تضريس    | مل                 |
| جرير ٢٦٧          | البسيط      | القناعيس | وابن اللبون        |
|                   | قافية الصاد |          |                    |
| مجهول ٤٣٤         | الوافر      | تعفقوا   | كلوا               |
|                   | قافية الظاء |          |                    |
| رۇبة ەەە          | الرجز       | فاظا     | لا يدفنون          |
| جعفر بن عثمان     | المنسرح     | حافظُها  | قل                 |
| الحضين بن المنذر  | الطويل      | تغيظ     | وسميت              |
| جعفر بن عثمان ٥٥٦ | الطويل      | تفيظ     | أتاني              |

# قافية العين

| ليد                 | الرجز       | الأربعة    | يا واهب   |
|---------------------|-------------|------------|-----------|
| سوید بن کراع        | الطويل      | ثمنعا      | فإن       |
| قحيف العجلي         | الوافر      | يستطائح    | فلا       |
| العباس بن مرداس     | البسيط      | الضبع      | أبا       |
| لیلی صاحبة قیس      | الطويل      | فراجع      | וֹצ       |
| ليد۲۷۱              | الطويل      | بلاقع      | وما الناس |
| ابن ميادة           | البسيط      | صنعوا      | ان        |
| معاذ بن كليب        | الطويل      | تبوع       | זע        |
| أبو النجم           | الرجز       | واهجعي     | يا ابتة   |
|                     | قافية الفاء |            |           |
| مجهول               | الرجز       | ألافا      | نادوهم    |
| أبو النجم           | الرجز       | الأضيافا   | ننكي      |
| العجاج              | الرجز       | رصفا       | من        |
| الحسين بن مطير      | البسيط      | انصرفوا    | إن        |
| قيس بن الخطيم       | المنسرح     | مختلف      | نحن       |
|                     | قافية القاف |            |           |
| جرير                | الطويل      | صديق       | تصبن      |
| العباس بن مرداس ٨٠٤ | السريع      | الراتقي    | اتسع      |
|                     | قافية اللام |            |           |
| رۇبة ٨٥٦            | الرجز       | مأكول      | فصيروا    |
| المتنبي             | الطويل      | فعل<br>فعل | وهذا      |
| ليد                 | البسيط      | سربالا     | الحمد     |
| جرير                | الكامل      | ورجالا     | ما زلت    |
| مجهول               | الرجز       | طيسلا      | وصبحت     |
| نصيب                | البسيط      | فاحتملوا   | إن        |
| مجهول               | الرجز       | شولا       | من        |
|                     |             |            |           |

|         |                 |                  | · .               |              |
|---------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|
| 77.0    |                 |                  |                   | 1-1-11       |
| ٠, ٢٠   | ال بعاليسي      | البسيط           |                   | فهرس الشواهد |
| ٧٦٠     | _               |                  | طولا              | فالحق        |
| 977     |                 | البسيط<br>البسيط | <b>ش</b> ول<br>ال | وقد          |
| 411     |                 |                  | الرجل             | علقتها       |
| 1 YY    |                 | الطويل<br>السا   | جندل              | ولما         |
| ۸۱۸     |                 | البسيط           | تنتضل<br>ئ        | شتمتنا       |
| 1 • A Y |                 | الطويل           | أفعله<br>ئىس      | ونهنهت       |
| \       |                 | الطويل           | أسافله            | وقلن         |
| 717     |                 | البسيط           | يحتمل             | يا شر        |
| 1 8 7 8 |                 | الكامل           | السربالِ          | ولنعم        |
|         | <del>-</del>    | الطويل           | سنجال             | الا يا       |
| 1178    |                 | الوافر           | الدخال            | فأرسلها      |
| 1987    |                 | الكامل           | المال             | غمر          |
| ۸۰۹     |                 | البسيط           | الجبل             | إني          |
| 18.4    |                 | الوافر           | شمردلي            | دعوت         |
| 1 • ٤٧  | _               | الكامل           | السلسل            | أم لا        |
| ٤٧٤     |                 | الطويل           | برسول             | لقد          |
| ٧٣٠     | كثيركثير        | الطويل           | بقفول             | أل           |
|         | يخ)             | قافية الم        |                   |              |
| VTT     | أبو وعزة        | الرجز            | حام               | أيا بنى      |
| 1 A A   | رؤبةر           | الرجز            | ظلم               | "<br>أتت     |
| 710     | مجهول           | الوافر           | الظلاما           | ولو          |
| 1887    | جذام بنت الريان | الوافر           | لناما             | ألا          |
| ٦٧٨     | رۇبةر           | الرجز            | صائما             | قم           |
| * T T T | مجهول           | الرجز            | يؤكرما            | ،<br>فإنه    |
| V71     | مجهول           | الرجز            | محطما             | حطامة        |
| זרז     | مجهول           | الرجز            | معتصما            | لا ينسك      |
| 1900    | جرير            | الطويل           | أزنما             | ۔<br>ولو     |
| 1777    | الأحوص          | الوافر           | السلام            | ر ر<br>سلام  |
| A11     | لبيد            | الكامل           | رجامها            | عفت          |
| ۱۰۷٤    | مجهول           | الوافر           | الغمام            | وقلت         |

| ِس الشواهد الشعر | <u> </u>         |             |           | = ۲۲۰7        |
|------------------|------------------|-------------|-----------|---------------|
|                  | مزاحم بن الحارث  | الطويل      | تماثمه    | וצ            |
|                  | أبو خراش الهذلي  | الطويل      | أصلم      | تراه          |
|                  | مجهولم           | البسيط      | أمّ       | ما أمك        |
|                  | خالد بن معاوية   | الرجز       | مرحوم     | دوموا         |
|                  | المرار الفقعسي   | الطويل      | يدوم      | صددت          |
|                  | مجهول            | الوافر      | جسوم      | ولكني         |
|                  | ابن مقبل         | البسيط      | ملموم     | ما أطيب       |
|                  | محمد بن سلمة     | الطويل      | كويم      | וֹצ           |
|                  | الأعشى           | الطويل      | بأشام     | أجارهما       |
|                  | إبراهيم بن عربي  | الطويل      | عظامي     | تظلمني        |
|                  | قطري بن الفجاءة  | الكامل      | وأمامي    | فلقد          |
|                  | النابغة الذبياني | البسيط      | لأقوام    | قالت          |
|                  | مجهول            | الطويل      | دارم      | فما           |
| ۳۱۱              | عنترة            | الطويل      | المطعم    | ۪ۮ            |
| ۲۰۰۳             | مجهول            | الطويل      | منعم      | <b>ر کائن</b> |
| ۳۹۸              | عنترة            | الكامل      | واسلمي    | با دار        |
|                  | ابن تولب         | المتقارب    | وابنم     | قيم           |
|                  |                  | قافية النون |           |               |
| ١٣٥              | جرير             | الكامل      | الأيامن   | يهات          |
| ١٣٥              | جرير             | الوافر      | الخيامن   | تی            |
| <b>۲۱۳</b>       | الشماخ           | الرجز       | القريانا  | رسل           |
| ۳۰۳              | الكميت           | الرجز       | رضيعين    | ری            |
| 1791             | جرير             | البسيط      | قتلانا    | i             |
| ۸۸۳              | أعرابي           | الرجز       | إسرائينا  | قال           |
| ١٣٨٤             | فروة بن مسيك     | الوافر      | آخرينا    | ما إن         |
| ۳۰۲              | عمرو بن مالك     | الوافر      | فارقينا   | ليلتنا        |
| ٤٠٩              | ابن مفرغ         | الوافر      | المسلمينا | ``            |
| 770              | رؤبة             | الرجز       | العينانُ  | أبتا          |
| YYX              | رۇپة             | الرجز       | مۇبن      | مدح           |
| ١٥٦              | النابغة الذبياني | الوافر      | شؤون      | حلت           |

| المائي       المديد       مجهول       ١٠٥١         اليماني       الوافر       ابن مفرغ       ١٠٤٠         المائي       الوافر       حسان       ١٩٦         المائي       الخفيف       عمر بن أبي ربيعة       ١٩٦         المائي       الخفيف       أبو دهبل       ١٩٦         المائي       الخفيف       أبو دهبل       ١٩٦         المائي       الرجز       أبو ميمون العجلي       ١٩٦         الوافر       المثقب العبدي       العبدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | YY.V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | شعرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | هرس الشواهد ال |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------|
| البداني المديد مجهول 10 المديد البداني المديد البداني الوافر ابن مفرخ 10 المديد البداني الوافر ابن مفرخ 11 المديد | جرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الوافر      | لحين                                       | نبيلة          |
| لا         البحاني         الوافر         این مغرخ         ۱۶           وقد         بیان         الوافر         حسان         الاخم           الجهاد         الخفيف         أبر دهبل         197           المخافل         الخفيف         أبر دهبل         197           المخافل         الحبر         أبر ميمون العجلي         197           المحر         الرخ         الرخ         المحدي           المحل         المحدي         المحدي         198           المحدي         المحدي         المحدي         198           المحدي         المحدي         المحدي         198           المحدي         المحدي         المحدي         198           المحدي         المحدي         المحدي         198         المحدي           المحدي         المحدي         المحدي         المحدي         المحدي         190         190         190           الكامي         المحلي         الرجز         من بني حدير         190         190         190         190         190         190         190         190         190         190         190         190         190         190         190         190         190         190         190         190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مجهول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المديد      | دمقانِ                                     | نما            |
| القبال         الوافر         حسان         التبا           المعلى         الحفيف         عمر بن أي ربيعة         197           المعرف         الحفيف         أبر دهبل         197           المخلي         الحفيف         أبر دهبل         197           المحلي         المحلي         الرجر         أبر ميمون العجلي         197           المحلي         الرجر         المخلي         المخلي         198           المحلي         المحلي         المحلي         المحلي         198           المحلي         المحلي         المحلي         المحلي         198           المحلي         المحلي         المحلي         المحلي         المحلي         198           المحلي         المحلي <td>ابن مفرغ</td> <td>الوافر</td> <td>اليمانى</td> <td>¥</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابن مفرغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الوافر      | اليمانى                                    | ¥              |
| الطنون الحقيف أبو دهيل 197   197   197   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198   198    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الوافر      | بیان                                       | وقد            |
| الطنون         الخيف         أبو دهبل         197           ما دام         أو عين         الرجز         أبو ميمون العجلي         ١٩٦           وهن         مستكين         الوافر         المقب العبدي         ٢٠٤           قافية الهاء           المهمة         الرجز         رؤبة         ١٩٧٤         ١٩٧٤           بين         الرجز         رؤبة         ١٩٧٠         ١٩٠٠           بين         الرجز         رؤبة         ١٩٠٠         ١٩٠٠         ١٩٠٠         ١٩٠٠         ١٩٠٠         ١٩٠٠         ١٩٠٠         ١٩٠٠         ١٩٠٠         ١٩٠٠         ١٩٠٠         ١٩٠٠         ١٩٠٠         ١٩٠٠         ١١٩٠٠         ١١٩٠٠         ١١٩٠٠         ١١٩٠٠         ١١٩٠٠         ١١٩٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠         ١١٠٠ <td>عمر بن أبي ربيعة</td> <td>الخفيف</td> <td>يلتقيان</td> <td>يها</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عمر بن أبي ربيعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الخفيف      | يلتقيان                                    | يها            |
| الطنون الخنيف أبو دهيل 197 ما دام أو عين الرجز أبو سيمون العجلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أبو دهبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الخفيف      | مسنون                                      | ئم             |
| وهن مستكين الوافر المثقب العبدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أبو دهبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الخفيف      | الظنون                                     | فتلك           |
| الوافر المثقب العبدي البيني الوافر المثقب العبدي العبدي المبعد ا | أبو ميمون العجلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | الرجز       | أو عين                                     | ما دام         |
| قافیة الهاء         ومهمه       مهمة       الرجز       رؤبة       1772         ليت       حمامتيه       الرجز       نوبة       177         قريتي       علية       الرجز       مجهول       179         ناجية       البيط       حسان       0.0         ألمن       فيها       البيط       حسان       0.0         قافية الياء       البيط       البيط       البيط       البيط         قافية       البيط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المثقب العبدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الوافر      | مستكين                                     | وهن            |
| ١٩٧٤       رؤبة       ١٧٤٠       ١٧٤٠       ١٩٨٠       ١٧٤٠       ١٩٨٠       ١٩٨٠       ١٩٨٠       ١٩٨٠       ١٩٨٠       ١٩٨٠       ١٩٨٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩٠٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١٠       ١٩١١       ١٩١١       ١٩١١       ١٩١١       ١٩١١       ١٩١١       ١٩١١       ١٩١١       ١٩١١       ١٩١١       ١٩١١       ١٩١١       ١٩١١       ١٩١١       ١٩١١       ١٩١١       ١٩١١       ١٩١١       ١٩١١       ١٩١١       ١٩١١       ١٩١١       ١٩١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المثقب العبديالمثقب العبدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الوافر      | يليني                                      | فما أدرى       |
| ليت     حمامتيه     الرجز     زرقاء اليمامة     ١٩٢       قوينتي     علية     الرجز     نويرة     ١٩٧       ناجية     البسيط     حسان     ١٠٥       قافية الياء       قافية الياء       قافية الياء       ناجية     الرجز     ناجية بن جنلب     ١٩١       ناجية     الرجز     ناجية بن جنلب       ناجية     اللمانيا     الطويل     عبد بني الحسحاس     ١٩٢       ١٨٢٤       ناجية     الكاسي     السيط     الطوئة     بشر بن أي خازم     ١٨٢       كفي     شافي     الرجز     من بني حاري     عدي     ١٠٤       قافية الألف اللينة       ناب بلللي     قضاها     الوافر     بشر بن أي خازم     ١٧٣٠       الكاسي       قافية الألف اللينة       الكاسي       قافية الألف اللينة       بشر بن أي خازم       ناب بن بن أي خازم       با بن بالداني       با بن بن بن أي خازم       بال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | قافية الها. |                                            |                |
| قرينتي     عليمة     الرجز     نويرة       ناجية     أباها     الرجز     مجهول       أبلغ     فيها     البسيط     حسان       فيها     البسيط     البحتري       في تثنيها     البسيط     البحتري       قافية الياء     البحال     البحال       فما زال     باليا     الطويل     عبد بني الجسحاس       المحاني     الطويل     أعشى بن عقيل     عبد بني الجسحاس       الكاسي     البسيط     الحطيئة     المطيئة       الكاسي     الرجز     من بني دبير     حرير       المحلي     الرجز     من بني دبير     عبد اللحل       البير     بالدلي     الرجز     من بني عدي     عبد اللحار       الي بئر     بالدلي     الوافر     بشر بن أي خازم     الاحتر       الى     قضاها     الوافر     بشر بن أي خازم     المحدر       الى     قضاها     الوافر     بشر بن أي خازم     المحدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | رۋبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الرجز       | مهمة                                       | ومهمه          |
| البين فيها البيط حسان ٥٠٠ أبلغ فيها البيط حسان حسان ٥٠٠ أبلغ فيها البيط حسان ٥٠٠ أبلغ فيها البيط البيط البحتري ويتنيها البيط البحتري البياء الرجز ناجية بن جندب الوال اللي الطويل عبد بني الحسحاس ١٩١ تنيت اليمانيا الطويل أعشى بن عقيل ١٩٢ تنيت اليمانيا الطويل أعشى بن عقيل ١٩٢ ٢٠٣٩ دع الكاسي البييط الحطيثة ١٩٣٠ ٢٠٣٩ كفى شافي الوافر بشر بن أي خازم ٢٢٣ لا هيثم للمطي الرجز من بني دبير ٢٠٠ ١٠٠ يا بئر باللي الرجز من بني عدي ١٤٠٤ قضاها الوافر بشر بن أي خازم ١٧٣٢ الوافر بشر بن أي خازم ١٧٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | زرقاء اليمامةزرقاء اليمامة والمستنطقة المستنطقة المستنطة المستنطقة المستنطقة المستنطة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة المستنطقة الم | الرجز       | حمامتيه                                    | ليت            |
| أبلغ       فيها       البسيط       حسان       0.0         في       تثنيها       البسيط       البحتري         قافية الياء         قافية الياء         قافية الياء         قافية الألف       البحري       البحري         فما زال       بالیا       الطویل       عبد بني الحساس         المائي       البسيط       الطویل       المطوی         الکاسي       البسيط       الطویل       بشر بن أبي خازم         المحلي       الرجز       من بني دبير       المحلي         الرجز       من بني عدي       عدي       عدي         قافية الألف اللينة       البر بن أبي خازم       الاحراس         المحراس       بشر بن أبي خازم       المحراس         المحراس       بسر بن أبي خاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نويرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | الرجز       | عليّة                                      | قرينتي         |
| في       البسيط       البحتري         قافية الياء         قد       ناجيه       الرجز       ناجية بن جندب         فما زال       بالبا       الطويل       عبد بني الحسحاس         فما زال       بالبا       الطويل       عبد بني الحسحاس         تمنيت       البسيط       الطويل       غشل       غذل         دع       الكاسي       الوافر       بشر بن أبي خازم       بسر بن أبي خازم         و بالللي       قضاها       الوافر       بشر بن أبي خازم       ۱۷۳۲         الرحز       بشر بن أبي خازم       ۱۷۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مجهول ۱۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الرجز       | أباها                                      | •              |
| قافية الياء  قافية الياء  قد ناجيه الرجز ناجية بن جندب 191  فما زال باليا الطويل عبد بني الحسحاس 177  تنيت اليمانيا الطويل أعشى بن عقيل 177  دع الكاسي البسيط الحطيئة 1779  كفى شافي الوافر بشر بن أبي خازم 177 المحلي الرجز من بني دير 177 يا بعر بالدلي الرجز من بني عدي 18.3  قافية الألف الليئة 1777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | البسيط      | فيها                                       | أبلغ           |
| قد ناجيه الرجز ناجية بن جندب العلام الطويل عبد بني الحسحاس العلام الطويل عبد بني الحسحاس العلام المحلية اليمانيا الطويل أعشى بن عقيل ١٩١٤ ٢٠٣٩ دع الكاسي البسيط الحطيئة المحلية الرجز بشر بن أبي خازم الا ١٨٢٤ لا هيثم للمطي الرجز من بني دبير المحلي الرجز من بني دبير اللملي الرجز من بني عدي الكالي الرجز من بني عدي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | البحتري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | البسيط      | تثنيها                                     | في             |
| فما زال       باليا       الطويل       عبد بني الحسحاس         تمنيت       اليمانيا       الطويل       أعشى بن عقيل       ١٨٢٤         دع       الكاسي       البسيط       الحطيئة         كفى       شافي       الوافر       بشر بن أبي خازم         لا ميثم       للمطي       الرجز       من بني دبير         يا بثر       بالدلي       الرجز       من بني عدي         قافية الألف اللينة       الوافر       بشر بن أبي خازم         الى       قضاها       الوافر       بشر بن أبي خازم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | قافية اليا  |                                            |                |
| تنیت     الیمانیا     الطویل     أعشی بن عقیل       دع     الکاسي     البسیط     الحطیئة       کفی     شافي     الوافر     بشر بن أبي خازم       کفی     شافی     الرجز     من بنی دبیر       یا بعر     بالدلی     الرجز     من بنی عدی       قافیة الألف اللینة       الی     قضاها     الوافر     بشر بن أبی خازم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الرجز       | ناجيه                                      | قد             |
| دع     الكاسي     البسيط     الخطيئة       كفى     شافي     الوافر     بشر بن أبي خازم       كلا هيثم     للمطي     الرجز     من بني دبير       يا بثر     بالدلي     الرجز     من بني عدي       قافية الألف اللينة       إلى     قضاها     الوافر     بشر بن أبي خازم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | عبد بني الحسحاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الطويل      | باليا                                      | فما زال        |
| كفى شافي الوافر بشر بن أبي خازم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أعشى بن عقيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الطويل      | اليمانيا                                   | تمنيت          |
| لا هيثم للمطي الرجز من بني دبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | البسيط      | الكاسي                                     | دع             |
| يا بتر بالدلي الرجز من بني عدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بشر بن أبي خازم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الوافر      | شافي                                       | کفی            |
| قافية الألف اللينة الإلام اللينة الوافر بشر بن أبي خازم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الرجز       | للمطي                                      | لا هيشم        |
| إلى قضاها الوافر بشرين أبي خازم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | من بني عدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الرجز       | بالدلي                                     | يا بئر         |
| 0.4.\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اللينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قافية الألف |                                            |                |
| فسقى تهمى الكامل طرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بشر بن أبي خازم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الوافر      | قضاها                                      | إلى            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | طرفة ۸۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الكامل      | تهمى                                       | فسقى           |





# جَرْفُ الهِ عَزَةِ

١ – أبنية الصرف في كتاب سيبويه، د. خديجة الحديثي.

٢ - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، المسمى منتهى الأماني والمسرات في علوم القراءات للشيخ أحمد
 محمد البنا، تحقيق: د. شعبان محمد إسماعيل. ط. عالم الكتب ومكتبة الكليات الأزهرية، أولى لسنة ( ١٩٨٧م).

٣ - أخبار النحويين البصريين لأبي سعيد السيرافي، تحقيق: د. محمد إبراهيم البنا، ط. دار الاعتصام، أولى لسنة
 ( ١٩٨٥م ).

٤ - أدب الكاتب، تحقيق: محمد الدالي.

٥ - ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي، تحقيق د؛ مصطفى أحمد النماس، ط. مطبعة المدني، أولى لسنة ( ١٩٨٤م ).

٦ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب العزيز لأبي السعود. ط. دار الفكر.

٧ - الأزهية في علم الحروف لعلي بن محمد الهروي - تحقيق: عبد المعين الملوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق لسنة ( ١٩٨٢ م ).

٨ - أساس البلاغة للإمام جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري، ط. مطبعة دار التنوير العربي. بيروت رابعة لسنة ( ١٩٨٤م )، وأخرى ط. دار صادر بيروت ( ١٩٧٩م ).

٩ - أساليب التوكيد في القرآن الكريم لعبد الرحمن المطردي، ط. الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، أولى لسنة
 ( ١٩٨٦ م ).

١٠ - أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري، ط. دار الفكر العربي، أولى لسنة
 ١٩٨٩م).

١١ – أسرار العربية لأبي البركات الأنباري، تحقيق: محمد بهجة البيطار، مطبعة الترقي بدمشق ( ١٩٥٧م ).

١٢ - أسرار النداء في لغة القرآن الكريم د. إبراهيم حسن إبراهيم حسن، ط. مطبعة الفجالة.

١٣ - أسلوب القسم واجتماعه مع الشرط في رحاب القرآن الكريم، لعلي أبو القاسم عون، منشورات جامعة الفاتح
 ( ١٩٩٢م ).

١٤ – إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين لعبد الباقي اليماني، تحقيق: عبد المجيد دياب، ط. أولى ( ١٩٨٦م ).

- ه ١ الأشباه والنظائر في النحو للحافظ جلال الدين السيوطي. ط. دار الكتب العلمية. بيروت.
- ١٦ كتاب الاشتقاق لابن دريد، تحقيق ( هارون )، ط. دار الجيل، بيروت، أولى ( ١٩٩١م ).
  - ١٧ أشعار بني تميم في العصر الجاهلي، جمع: عبد الحميد محمود المعيني.
  - ١٨ أشعار الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري: نشر دار الآفاق الجديدة، أولى ( ١٩٧٩م ).
    - ١٩ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، ط. دار الكتب العلمية.
- ٢٠ إصلاح المنطق لابن السكيت، ط. دار المعارف، تحقيق عبد السلام هارون، خامسة، وأخرى تحقيق: فخر الدين قباوة.
  - ٢١ أصول الإملاء لعبد اللطيف الخطيب، ط. أولى وثانية، طبعة دار التراث، الكويت.
- ٢٢ الأصول في النحو لأبي بكر بن السراج، تحقيق: عبد المحسن الفتلي. ط. مؤسسة الرسالة، بيروت، أولى لسنة
   ( ١٩٨٥م ).
  - ٢٣ الأضداد، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم.
  - ٢٤ إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لأبي عبد الله الحسين بن خالويه، مكتبة المتنبي، القاهرة.
- ٢٥ إعراب الجمل وأشباه الجمل. د. فخر الدين قباوة، ط. مطبعة دار القلم العربي بحلب، خامسة لسنة ( ١٩٨٩م).
- ٢٦ إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس. تحقيق: د. زهير غازي زاهد، ط. عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، ثالثة لسنة ( ١٩٨٨م ).
- ٢٧ الأعلام؛ قاموس تراجم لأشهر تراجم الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين لخير الدين الزركلي. ط. دار العلم بيروت. مختلفة الطبعات.
- ٢٨ الأعلم وأثره في النحو مع تحقيق شرح أبيات الجمل: ( دكتوراه ) بالأزهر رقم ( ١٧٣ )، تحقيق د: محمد شعبان.
- ٢٩ الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، تحقيق: سمير جابر، ط. دار الكتب العلمية، ثانية ( ١٩٩٢م )، وأخرى
   ط. دار إحياء التراث العربي بيروت، وثالثة: ط. دار صعب بيروت، ورابعة ط. بولاق، وخامسة ط. بيروت، ط. مصورة عن دار الكتب المصرية، وسادسة شرح: عبداً علي مهنا، ط. ثانية ( ١٩٩٢م ).
- ٣٠ الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي. تحقيق أ. مصطفى
   السقا، ود. حامد عبد المجيد، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب لسنة ( ١٩٨٢م ).
- ٣١ أمالي السهيلي أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الأندلسي في النحو واللغة والحديث والفقه، تحقيق:
   محمد إبراهيم البنا.
- ٣٢ الأمالي النحوية ( أمالي القرآن الكريم ) لابن الحاجب. تحقيق: هادي حسن حمودي. ط. عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية، أولى لسنة ( ١٩٨٥م ).

فهرس المراجع \_\_\_\_\_\_\_\_\_فهرس المراجع \_\_\_\_\_\_

٣٣ - الأمالي الشجرية لضياء الدين أبي السعادات هبة الله بن علي بن حمزة العلوي المعروف بابن الشجري، طبعات مختلفة، تحقيق محمود الطناحي وآخرين.

- ٣٤ الأمالي النحوية لابن الحاجب، تحقيق د. فخر الدين قباوة، وأخرى تحقيق: حسن هادي حمودي.
- ٣٥ إنباه الرواة على أنباه النحاة لجمال الدين علي بن يوسف القفطي، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، من
   دار الكتب المصرية لسنة ( ١٩٥٢م ).
- ٣٦ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لكمال الدين أبي البركات عبد الرحمن محمد ابن أبي سعيد الأنباري النحوي ومعه: الانتصاف من الإنصاف لمحمد محيي الدين عبد الحميد. ط. المكتبة العصرية بيروت لسنة ( ١٩٨٧م ).
- ٣٧ الأتموذج في النحو للزمخشري بشرح الأرديبلي، تحقيق: حسني عبد الجليل يوسف، نشر مكتبة الآداب.
- ٣٨ أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي وحاشية الشهاب الحفاجي، ضبط الشيخ عبد الرازق مهدي، نشر: محمد على بيضون، ط. دار الكتب العلمية، أولى ( ١٩٩٧م ).
- ٣٩ أمثلة المبالغة بين القياس والسماع دراسة نحوية من خلال الأسلوب العربي، دكتور: عادل الطنطاوي، مجلة كلية اللغة العربية بالمنصورة، فرع جامعة الأزهر الشريف، العدد الثامن عشر.
- ٠٤ أهدى سبيل إلى علمي الخليل ( العروض والقافية ) لمحمود مصطفى، ط. مصطفى الحلبي ( ١٩٣٦م ).
  - ٤١ أوزان الشعر وقوافيه من مسرحية كليوباترا، د. علي فاخر.
  - ٤٢ أوضح المسالك بمصباح السالك، تحقيق: يوسف الشيخ، ومحمد البقاعي، دار المعرفة ( ١٩٩٤م ).
- ٤٣ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن هشام الأنصاري ومعه كتاب بغية السالك إلى أوضح المسالك لعبد المتعال الصعيدي. ط. مطبعة صبيح رابعة لسنة ( ١٩٦٨م ).
- ٤٤ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ومعه مصباح السالك إلى أوضح المسالك، تأليف بركات يوسف هبود. ط. دار المعرفة لسنة ( ١٩٩٤م ).
  - ٤٥ الإيضاح العضدي لأبي على الفارسي، تحقيق د. حسن شاذلي فرهود.
- ٤٦ الإيضاح في شرح المفصل لأبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب. تحقيق د. موسى بناي العليلي.
   ط. مطبعة بغداد، لجنة إحياء التراث الإسلامي.
- ٤٧ الإيضاح في علل النحو لأبي القاسم الزجاجي، تحقيق د. مازن المبارك، ط. دار النفائس، أولى لسنة ( ١٩٧٤م).
  - ٤٨ الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني، ط. دار الكتب العلمية بيروت، أولى ( ١٩٨٥م ).
- ٤٩ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للبغدادي. ط. مطبعة المثنى بغداد.

# حَرْفُ ٱلْبَاء

- ٥٠ التفسير الكبير المسمى ( البحر المحيط ) لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الشهير بأبي حيان وبهامشه النهر الماد من البحر المحيط وكتاب الدر اللقيط من البحر المحيط. ط. دار إحياء التراث العربي. بيروت، ثانية لسنة ( ١٩٩٠م ).
  - ٥١ بحوث ومقالات في اللغة، د. رمضان عبد التواب، ط. الخانجي، أولى ( ١٩٨٢م ).
- ٥٢ بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، أولى ( ١٩٦٩م).
  - ٥٣ البداية والنهاية لابن كثير، تحقيق: أحمد عبد الوهاب فتيح، ط. دار الحديث، خامسة ( ١٩٩٨ ).
- ٥٤ البرهان في علوم القرآن للزركشي، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، ط. مكتبة دار التراث، ودار المعرفة بيروت، ثانية ( ١٩٧٢م )، وغيرها.
  - ٥٥ البرهان في علوم القرآن للزركشي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، ط. دار الفكر، أولى ( ١٩٨٨م ).
    - ٥٦ بغية الإيضاح لعبد المتعال الصعيدي، ط. مكتبة العلوم والحكم.
- ٥٧ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي، ط. دار الفكر، ثانية ( ١٩٧٩م )، تحقيق: محمد
   أي الفضل إبراهيم، وأخرى ط. المكتبة العصرية بيروت.
- ٥٨ البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث لأبي البركات الأنباري، تحقيق د. رمضان عبد التواب، مطبعة دار الكتب.
- ٥٩ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم،
   ط .دار الفكر، ثانية ( ١٩٧٩م )، وأخرى ط. المكتبة العصرية بيروت.
  - ٣٠ بلوغ الأرب في الواو في لغة العرب، د. عبد الحميد السيد محمد عبد الحميد.
- ٦١ البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات الأنباري. تحقيق: د. طه عبد الحميد طه، ومراجعة: مصطفى السقا، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب لسنة ( ١٩٨٠م ).
  - ٦٢ البيان والتبيين للجاحظ، تحقيق: هارون، دار الجيل، بيروت.
- ٦٣ ابن عصفور وابن هشام في النحو والصرف، ماجستير بجامعة الأزهر، إعداد. عبد العزيز فاخر ( ١٩٩٥م ).

#### حُرْفُ ٱلتَّاء

- ٦٤ تاج العروس للإمام اللغوي: محمد مرتضى الزبيدي، المطبعة الخيرية، المنشأة الجمالية مصر المحمية، أولى لسنة
   ١٣٠٦هـ). وأخرى تحقيق: علي شيري. ط دار الفكر لسنة ( ١٩٩٤م)، وأخرى تحقيق د. حسين نصار ط. دار إحياء التراث العربي بيروت.
  - ٦٥ التأنيث في اللغة العربية، د. إبرهيم إبراهيم بركات، ط. دار الوفاء لسنة ( ١٩٨٨ م ).
    - ٦٦ تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي القاهرة ( ١٩٣١م ).

فهرس المراجع \_\_\_\_\_\_\_ فهرس المراجع \_\_\_\_\_

٦٧ - التبصرة في القراءات السبع لمكي بن أبي طالب.

٦٨ - التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري، ط. المكتبة التوفيقية، أولى، لسنة ( ١٩٧٩م ).

٦٩ - تحصيل عين الذهب د. زهير سلطان.

٧٠ - التذكرة لأبي حيان، تحقيق: د. عفت عبد الرحمن.

٧١ - التذييل والتكميل لأبي حيان الأندلسي شرح كتاب التسهيل لابن مالك، تحقيق د. حسن هنداوي، ط .دار القلم بيروت أولى لسنة ( ١٩٩٧م ).

٧٢ – التذييل والتكميل لأبي حيان، د. الشربيني، دكتوراه بكلية اللغة العربية بالقاهرة. جامعة الأزهر.

٧٧ - التذييل والتكميل شرح تسهيل الفوائد لأبي حيان الأندلسي، مخطوط.

٧٤ - التذييل والتكميل لأبي حيان، رسالة دكتوراه بالأزهر، تحقيق: د.السيد تقي.

٧٥ - تصحيح الفصيح وشرحه لابن درستويه، ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تحقيق: محمد بدوي المختون،
 ود. رمضان عبد التواب.

٧٦ – التصريف لأبي عثمان المازني بشرح المنصف لأبي الفتح بن جني، تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد اللَّه أمين، ط .وزارة المعارف أولى لسنة ( ١٩٥٤م ).

٧٧ – تطبيقات نحوية وبلاغية د. عبد العال سالم مكرم، ط. مؤسسة الرسالة، بيروت، ثانية ( ١٩٩٢م ).

٧٨ - تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني، تحقيق: محمد عبد الرحمن المفدى، ط. أولى ( ١٩٨٩م ).

٧٩ – التعويض وأثره في الدراسات النحوية واللغوية. د. عبد الرحمن محمد إسماعيل. جامعة أم القرى ط. أولى لسنة ( ١٩٨٢م ).

٨٠ - تغيير النحويين للشواهد، د. علي محمد فاخر.

٨١ – التفسير والمفسرون بحث تفصيلي عن نشأة التفسير وتطوره وأنواعه ومذاهبه، د. محمد حسين الذهبي، نشر مكتبة وهبه، خامسة لسنة ( ١٩٩٢م ).

٨٢ - تهذيب إصلاح المنطق، الخطيب التبريزي، تحقيق: فخر الدين قباوة.

٨٣ – تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري، تحقيق: البردوني.

٨٤ – التوجيهات والآثار النحوية والصرفية للقراءات الثلاثة بعد السبعة، د. علي فاخر، ط. أولى ( ١٩٩٩م ).

 ٨٥ - توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك للمرادي، تحقيق: د. عبد الرحمن علي سليمان، مكتبة الكليات الأزهرية.

٨٦ - التوطئة لأبي علي الشلوبين، دراسة وتحقيق: يوسف أحمد المطوع، لسنة ( ١٩٨١م ).

### حَرِّفُ ٱلجِيم

۸۷ – جامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر الطبري، دار الكتب العلمية بيروت، أولى ( ۱۹۹۲م)، وأخرى:
 تحقيق: أحمد محمد شاكر، نشر مؤسسة الرسالة، أولى ( ۱٤۲۰هـ ).

٨٨ - الجامع الصحيح للترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة. تحقيق: أحمد محمد شاكر.

٨٩ - الجامع الصغير في النحو لأبي محمد جمال الدين بن هشام الأنصاري، تحقيق د. أحمد محمود الهرميل، نشر
 مكتبة الخانجي لسنة ( ١٩٨٠م ).

٩٠ – الجامع لأحكام القرآن الكريم لأمي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي. ط. بيروت، أولى لسنة ( ١٩٨٨م )، وأخرى: ط. دار إحياء التراث العربي، بيروت ( ١٩٨٥م ).

٩١ - الجامع المفهرس لأطراف الأحاديث النبوية للألباني، تأليف سليم بن عيد الهلالي، دار ابن الجوزي،
 ط .( ١٩٨٩م ).

٩٢ - جمل الزجاجي، تحقيق: ابن أبي شنب، طبعة ( ١٩٢٦م ).

٩٣ – الجمل في النحو للزجاجي، بتحقيق: علي توفيق الحمد ( ١٩٨٤م )، ط. أولى.

 ٩٤ - كتاب الجمل في النحو للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، ط. مؤسسة الرسالة، ثانية لسنة ( ١٩٨٧م ).

٩٥ - جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام للقرشي، تحقيق: محمد علي الهاشمي، ط. جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية، وأخرى ط. دار صادر.

٩٦ – جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، وعبد المجيد قطامش، ط. دار الجيل، ودار الفكر، ثانية ( ١٩٨٨م ).

٩٧ – جمهرة اللغة لابن دريد، تصوير عن حيدر أباد الدكن.

٩٨ – الجنى الداني في حروف المعاني للحسن ابن أم قاسم المرادي، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، ومحمد فاضل نديم، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، أولى، لسنة ( ١٩٩٢م ).

٩٩ – جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، تأليف أحمد الهاشمي.

#### حَرِّفُ ٱلحَاء

١٠٠ - حاشية الخضري للشيخ محمد الدمياطي الشافعي على شرح عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل لألفية ابن مالك وبهامشه شرح ابن عقيل. ط. مصطفى الحلبي. لسنة ( ١٩٤٠م ).

١٠١ – حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي أنوار التنزيل وأسرار التأويل.

١٠٢ - حاشية الشيخ محمد الأمير على مغني اللبيب لابن هشام، ط. دار إحياء الكتب العربية، عيسى الحلبي.

١٠٣ - حاشية العلامة يس العليمي على شرح التصريح بمضمون التوضيح للشيخ حالد الأزهري على ألفية ابن مالك
 في النحو والصرف للشيخ جمال الدين بن هشام الأنصاري. ط. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي.

١٠٤ - الحجة في القراءات السبع لابن خالويه، تحقيق: عبد العال سالم، ط. مؤسسة الرسالة، خامسة لسنة ( ٩٩٠م).

١٠٥ - حجة القراءات لأبي زرعة، تحقيق: سعيد الأفغاني، ط. مؤسسة الرسالة ( ١٩٧٣م ).

١٠٦ – الحجة في القراءات السبع لابن خالويه، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، ط. رابعة ( ١٤٠١هـ )، نشر دار الشروق بيروت.

١٠٧ – الحروف العاملة في القرآن الكريم بين النحويين والبلاغيين، إعداد هادي عطية مطر، ط. عالم الكتب، أولى ( ١٩٨٦م ).

١٠٨ - حروف المعاني لأبي القاسم الزجاجي تحقيق: علي توفيق الحمد. ط. بيروت.

١٠٩ - حروف المعاني لعبد الحي علي كمال، المطبعة السلفية ( ١٣٩٢هـ )، أولى.

١١٠ - الحلل في شرح أبيات الجمل لابن السيد البطليوسي، تحقيق: د. مصطفى إمام ( ١٩٧٩م ).

١١١ - حماسة البحتري، تحقيق: الأب لويس سنحودن.

١١٢ - الحماسة البصرية، تحقيق: مختار الدين أحمد ( عالم الكتب ).

١١٣ – حماسة ابن الشجري، تحقيق: عبد المعين الملوحي، دمشق ( ١٩٧٠م ).

١١٤ - حماسة أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، طبعة عالم الكتب.

١١٥ – الحيوان للجاحظ، طبعة المجمع العلمي العربي الإسلامي، تحقيق: هارون، ثالثة ( ١٩٦٩م ).

#### حَرِّفُ آلخَاء

١١٦ – اختيارات المرادي في تراثه النحوي د. أحمد السوداني، دكتوراه بالأزهر ( ١٩٩٩م ).

١١٧ – خزانة الأدب للبغدادي، تحقيق: هارون، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب، ثانية لسنة ( ١٩٧٩م ).

۱۱۸ – خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية للبغدادي. وبهامشه المقاصد النحوية في شرح شروح الألفية المزرى بفرائد العقود المشهور بشرح الشواهد الكبرى للعيني. ط. دار صادر بيروت، وأخرى نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ودار الرفاعي بالرياض. أولى لسنة ( ١٤٠١هـ ).

١١٩ - الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق: محمد على النجار، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب، ثالثة،
 لسنة ( ١٩٨٦م ).

١٢٠ - الخصائص الكبرى للسيوطي، دار الكتب العلمية، أولى ( ١٩٨٥م ).

### حَرِفُ ٱلدُّال

١٢١ - دراسات لأسلوب القرآن الكريم للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة، ط. دار الحديث، القاهرة.

١٢٢ – دراسات نحوية وصرفية في شعر ذي الرمة، د. على محمد فاخر، ط. أولى ( ١٩٩٦م ).

١٢٣ – دراسة في النحو الكوفي من خلال معاني القرآن للفراء، للمختار أحمد ديرة، ط. دار قتيبة، أولى ( ١٩٩١م).

١٢٤ - درة الغواص في أوهام الخواص للحريري، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، دار نهضة مصر.

١٢٥ – الدرر اللوامع شرح شواهد همع الهوامع تأليف: أحمد بن الأمين الشنقيطي، تحقيق: عبد العال سالم مكرم،
 ط. أولى لدار البحوث العلمية الكويت لسنة ( ١٩٨٣م ).

١٢٦ – دلائل الإعجاز للجرجاني، تحقيق: محمود شاكر، طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وأخرى مكتبة الأسرة مصورة عن الهيئة العامة للكتاب، لسنة ( ٢٠٠٠م ).

# حَرْفُ ٱلذَّال

١٢٧ - ذيل الأمالي والنوادر، ط. دار الكتب المصرية ( ١٩٢٦م ).

# حَرُفُ ٱلرَّاء

١٢٨ - ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي، تحقيق: مصطفى أحمد النماس، ط. مطبعة المدني أولى ( ١٩٨٤م ).

١٢٩ – رجال المعلقات العشر للغلاييني – عبيد بن الأبرص ( ت ٥٥٥ ) قبل الهجرة، ط. أولى ( ١٤١٤هـ ).

١٣٠ - الرد على النحاة لابن مضاء القرطبي، تحقيق: د. شوقي ضيف، ط. دار المعارف، ثانية.

١٣١ – رصف المباني شرح حروف المعاني للمالقي، تحقيق: أحمد محمد الخراط، ط. مجمع اللغة العربية بدمشق.

١٣٢ – روح المعاني للآلوسي، ط. دار إحياء الترآث العربي بيروت.

١٣٣ – الروض الأنف للسهيلي.

### حَرُفُ ٱلسِّين

١٣٤ – السبعة في القراءات.

١٣٥ – سر صناعة الإعراب، لأبي الفتح بن جني، تحقيق: د. حسن هنداوي، ط. دار القلم، ثانية ( ١٩٩٣م ).

١٣٦ - سمط اللآلئ، تحقيق عبد العزيز الميمني.

١٣٧ – السموأل أخباره والشعر المنسوب إليه ( مختار الغوث ).

١٣٨ - اسم الفعل في كلام العرب والقرآن الكريم، د. سيد محمد عبد المقصود درويش.

١٣٩ - سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، ط. دار الحديث، القاهرة، لسنة ( ١٩٨٨م ).

١٤٠ - سنن ابن ماجه.

١٤١ - سنن الدارمي، تحقيق: فواز أحمد زمزلي، وخالد السبع العلمي، ط. دار الريان للتراث بالقاهرة، أولى

١٤٢ - سنن النسائي الحديث بشرح الحافظ السيوطي وحاشية السندي، ط. دار الحديث ( ١٩٨٧م ).

١٤٣ - السيرة النبوية لابن هشام، تعليق طه عبد الرءوف سعد، ط. دار الجيل، وط. مكتبة الكليات الأزهرية.

١٤٤ - السيرة النبوية لابن هشام، تحقيق د. محمد فهمي السرجاني، المكتبة التوفيقية، بدون.

١٤٥ - السيرة النبوية لابن هشام، طبعة دار إحياء التراث، تحقيق مصطفى السقا.

١٤٦ - السيرة النبوية لابن هشام، ط. دار الوفاء.

# حَرُفُ ٱلشِّين

١٤٧ - الاشتقاق لابن دريد.

١٤٨ – شذا العرف في فن الصرف للشيخ أحمد الحملاوي، المكتبة الثقافية، بيروت.

١٤٩ - شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي، ط. دار الآفاق، بيروت.

١٥٠ - شرح أبيات الإيضاح لابن بري.

١٥١ – شرح أبيات سيبويه للسيرافي، تحقيق: محمد علي الريح هاشم، ط. دار الفكر ( ١٩٧٤م ).

١٥٢ - شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي، تحقيق: محمد علي.

١٥٣ - شرح أبيات سيبويه للنحاس، تحقيق: زهير غازي ( البصرة )، وأخرى د. وهبة متولي.

١٥٤ - شرح أشعار الهذليين، تحقيق: عبد الستار فراج ومحمود شاكر.

٥٥١ – شرح أشعار الهذليين، ط. دار العروبة وبعناية محمود شاكر.

١٥٦ - شرح الأبيات المشكلة الإعراب لأبي علي الفارسي. تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، ط. مطبعة المدني، أولى لسنة ( ١٩٨٨م ).

١٥٧ – شرح أبيات مغني اللبيب لعبد القادر البغدادي. تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاق، ط .دار المأمون للتراث، ثانية لسنة ( ١٩٨٨م ).

١٥٨ – شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه حاشية الصبان وشرح الشواهد للعيني، ط. دار إحياء الكتب العربية، عيسى الحلبي.

١٥٩ - شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم، ط. دار الجيل، تحقيق: عبد الحميد السيد.

١٦٠ – شرح الألفية لابن الناظم، منشورات ناصر خسرو، إيران.

١٦١ - شرح الألفية لابن الناظم، ط. دار السرور بيروت، تصحيح: محمد بن سليم اللبابيدي.

١٦٢ – شرح بهاء الدين بن عقيل على ألفية ابن مالك ومعه منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد محيي الدين عبد الحميد، ط. المكتبة العصرية وأخرى لدار الاتحاد العربي، لسنة ( ١٩٧٥م )، وأخرى ط. صبيح، وأخرى ط. دار الفك.

١٦٣ - شرح ألفية ابن معطِّ، للدكتور: علي موسى الشوملي، نشر مكتبة الخريجي.

۱٦٤ – شرح التسهيل لجمال الدين محمد بن مالك. تحقيق: عبد الرحمن السيد و محمد المختون، ط. هجر للطباعة والنشر، أولى لسنة ( ١٩٩٠م ).

١٦٥ - شرح التسهيل للمرادي، دكتوراه بالأزهر باسم: عبد الهادي أحمد فراج سليمان.

١٦٦ – شرح التسهيل للمرادي، تحقيق د. أحمد محمد عبد الله يوسف ( دكتوراه بالأزهر ).

١٦٧ – شرح التسهيل لناظر الجيش، تحقيق د. علي فاخر، دكتوراه بالأزهر.

١٦٨ - شرح التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهري على ألفية ابن مالك وبهامشه حاشية العلامة يس العليمي، ط. دار إحياء الكتب العربية. عيسى الحلبي.

۱٦٩ - شرح الجمل لابن خروف، ط. أم القرى، معهد البحوث العلمية، تحقيق: د. سلوى محمد عمر، ط. أولى ( ١٤١٩هـ ).

١٧٠ - شرح جمل الزجاجي لابن هشام، تحقيق علي محسن عيسى مال اللَّه، ط. عالم الكتب، أولى ( ١٩٨٥م ).

١٧١ – شرح ديوان الحماسة للمرزوقي، تحقيق أحمد أمين، وعبد السلام هارون، دار الجيل – بيروت.

١٧٢ - شرح ديوان الحماسة لأبي تمام التبريزي.

١٧٣ – شرح الحماسة البصرية، تحقيق: مختار الدين أحمد.

١٧٤ - شرح ديوان زهير بن أبي سلمي صنعة أبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب، دار الكتب المصرية ( ١٩٤٤م ).

١٧٥ - شرح ديوان زهير بن أبي سلمى، صنعة الأعلم الشنتمري، تحقيق: فخر الدين قباوة.

١٧٦ – شرح ديوان المتنبي لابن جني ( مخطوط ) بمعهد المخطوطات ( القاهرة ) رقم ( ٥٢٦ ) أدب بدون ترقيم.

١٧٧ – شرح ديوان المتنبي للعكبري، مصطفى الحلبي ( ١٩٥٦م ).

۱۷۸ - شرح شافية ابن الحاجب لرضي الدين الاستراباذي محمد بن الحسن مع شرح شواهده لعبد القادر البغدادي، تحقيق محمد نور الحسن وآخران، ط. دار الكتب العلمية بيروت لسنة ( ۱۹۸۲م ).

۱۷۹ – شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لجمال الدين بن هشام الأنصاري ومعه منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب لمحمد محيى الدين عبد الحميد.

فهرس المراجع \_\_\_\_\_\_ فهرس المراجع \_\_\_\_\_

۱۸۰ – شرح شواهد شرح شافية ابن الحاجب للرضي بتحقيق محمد نور الحسن وآخرين لعبد القادر البغدادي.
 ط.دار الكتب العلمية بيروت. لسنة ( ۱۹۸۲م).

١٨١ – شرح شواهد مغني اللبيب لجلال الدين السيوطي. منشورات مكتبة الحياة بيروت.

١٨٢ - شرح شواهد ابن عقيل للجرجاني، ط. الحلبي.

۱۸۳ - شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لجمال الدين محمد بن مالك. تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري. ط مطبعة العاني بغداد. لسنة ( ۱۹۷۷م ).

١٨٤ – شرح القصائد العشر للتبريزي، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، ط. دار الآفاق الجديدة، ثالثة، بيروت ( ١٩٧٩م).

۱۸٥ – شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام ومعه سبيل الهدى بتحقيق شرح قطر الندى لمحمد محيي الدين
 عبد الحميد. مطبعة السعادة. ط. الحادية عشرة لسنة ( ١٩٦٣م ).

١٨٦ – شرح الكافية للرضي تعليق: يوسف حسن عمر. جامعة قاريونس.

١٨٧ - شرح الكافية الشافية لابن مالك تحقيق: عبد المنعم هريدي. ط. دار المأمون للتراث.

١٨٨ - شرح اللمع لابن برهان ط. الكويت.

١٨٩ – شرح المعلقات السبع للزوزني، ط. مكتبة المتنبي.

١٩٠ - شرح المعلقات السبع للتبريزي، تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد.

١٩١ – شرح المعلقات السبع للزوزني، ط. دار الكتب العلمية، وأخرى ط. مكتبة المتنبي.

١٩٢ - شرح المعلقات العشر للشنقيطي.

١٩٣ - شرح المعلقات العشر لمفيد قميحة.

١٩٤ – شرح المفصل في صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير، ط. دار الغرب الإسلامي.

١٩٥ - شرح المفصل لموفق الدين بن يعيش النحوي. ط. عالم الكتب بيروت.

١٩٦ - شرح المفضليات للتبريزي، تحقيق د. فخر الدين قباوة.

١٩٧ – شرح المقدمة الجزولية الكبير للأستاذ أبي علي الشلوبين، تحقيق: تركي بن سهو بن نزال العتيبي، ط .مؤسسة الرسالة، ثانية لسنة ( ١٩٩٤م ).

۱۹۸ – شرح المقرب لابن عصفور الإشبيلي الأندلسي، المرفوعات و المنصوبات د. علي محمد فاخر، ط. مطبعة السعادة، أولى لسنة ( ۱۹۹۰م ).

۱۹۹ – شعر الأحوص الأنصاري، تحقيق: عادل سليمان جمال، تقديم د. شوقي ضيف، ط. الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ( ۱۹۷۰م ).

٢٠٠ - شعر بني تميم في العصر الجاهلي ( ٢٨٦ ) جمع وتحقيق د. عبد الحميد محمود المعيني، نشر نادي القصيم

الأدبي، ط. سابعة ( ۱۹۸۲ م ).

٢٠١ – شعر الخوارج، جمع وتقديم د. إحسان عباس، الطبعة الثالثة، دار الثقافة بيروت.

٢٠٢ - شعر زهير بن أبي سلمي، صنعة الأعلم الشنتمري، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، ط. دار الكتب العلمية.

٢٠٣ - شعر عمرو بن أحمر الباهلي، تحقيق د. حسين عطوان، دمشق.

٢٠٤ - الشعر والشعراء، عالم الكتب - ط. الثالثة.

٢٠٥ – الشعر والشعراء لابن قتيبة، تحقيق د. مفيد قميحة ومراجعة: نعيم زرزور، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، ثانية ( ١٩٨٥م ).

٢٠٦ - شعب الإيمان للبيهقي.

٢٠٧ - شعر بني تميم في العصر الجاهلي، جمع وتحقيق د. عبد الحميد محمود المعيني، نشر نادي القصيم الأدبي،
 ط. سابعة ( ١٩٨٢ م ).

٢٠٨ - شعر الكلحبة اليربوعي ضمن كتاب: شعر بني تميم في العصر الجاهلي، جمع وتحقيق د. عبد الحميد المعيني.

٢٠٩ – شعر الكميت بن زيد الأسدي، جمع وتقديم: داود سلام، بغداد ( ١٩٦٩م ).

٢١٠ - شعر النعمان بن بشير الأنصاري، تحقيق: د. يحيى الجبوري، العراق.

٢١١ - شعر هدبة بن خشرم العذري، تحقيق: يحيى الجبوري، دار القلم، الكويت ( ١٩٨٦م ).

٢١٢ – شفاء العليل في إيضاح التسهيل لأبي عبد الله السلسيلي، تحقيق الشريف عبد الله الحسيني البركاتي، مكة المكرمة، ط. أولى ( ١٤٠٦ – ١٩٨٣م ).

۲۱۳ - شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح لجمال الدين بن مالك، تحقيق: محمد فؤاد
 عبد الباقي، ط. دار الكتب العلمية بيروت.

#### حُرُفُ ٱلصَّاد

٢١٤ – الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية لإسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق: أحمد عبد الغفور، ط. دار العلم للملايين، بيروت، أولى ( ١٩٥٦م ).

٢١٥ - صحيح البخاري، طبعة دار الشعب.

٢١٦ - صحيح البخاري بشرح فتح الباري لابن حجر، دار المعارف، بيروت.

٢١٧ – صحيح البخاري بفتح الباري، ط. دار المعرفة، تحقيق: عبد العزيز بن باز وآخرين.

٢١٨ - صحيح البخاري، ط. النسخة الأميرية ( ١٣١٤هـ ).

٢١٩ - صحيح البخاري، ط. محمد علي صبيح.

فهرس المراجع \_\_\_\_\_\_\_ فهرس المراجع

٢٢ - صحيح ابن حبان بشرح الإحسان، تأليف: علاء الدين علي بن بلبان الفارسي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط،
 مؤسسة الرسالة، طبعة أولى ( ١٩٩١م).

٢٢١ - صحيح مسلم بشرح النووي، ط. أولى، المطبعة المصرية بالأزهر ( ١٩٣٠م ).

٢٢٢ - صحيح مسلم، ط. دار الفتح الإسلامي، وط. دار الشعب.

٣٢٣ - الصفوة الصفية في شرح الدرة الألفية، تحقيق: محسن سالم الغميري، جامعة أم القرى.

#### حَرِّفُ ٱلطَّبَاد

٢٢٤ - ضرائر الشعر لابن عصفور، ( خليل عمران المنصور ).

٢٢٥ - ضرائر الشعر لابن عصفور الإشبيلي تحقيق: السيد إبراهيم محمد. دار الأندلس للطباعة والنشر.

٢٢٦ - الضوء اللامع لأهالي القرن التاسع لشمس الدين السخاوي.

# حَرُف الطَّاء

٢٢٧ – طبقات الشعراء لابن سلام، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.

٢٢٨ - طبقات فحول الشعراء، لابن سلام، شرح: محمود محمد شاكر، ط. دار المدني بجدة.

٢٢٩ - طبقات المفسرين للحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي. ط. دار الكتب العلمية بيروت،
 أولى لسنة ( ١٩٨٣م ).

٣٣٠ – طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، ط. دار المعارف. ثانية.

# حَرُفُ ٱلظَّاء

٢٣١ – ظاهرة التركيب في النحو العربي، د. أحمد السوداني، ط. أولى ( ٢٠٠٥م ).

# حَرِّفُ ٱلْعَيْن

٣٣٢ - عبيد بن الأبرص حياته وشعره، عبد اللَّه على الصويفي، جامعة الفاتح ( ١٩٩٢م ).

٣٣٣ - اعتراضات العيني على النحاة، واختياراته من خلال كتابه فرائد القلائد، ماجستير - الأزهر - سيد أبو المعاطي.

٣٣٤ – العروض الواضح لمحمود حقي، ط. مكتبة دار الحياة ( ١٩٨٤م )، السادسة عشر.

٢٣٥ - العقد الفريد، طبعة دار الكتب العلمية.

٢٣٦ - العقد الفريد لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي، تحقيق: محمد سعيد العريان، ط. دار الفكر.

٣٣٧ – علل التثنية لابن جني، تحقيق: صبيح التميمي، ومراجعة: د. رمضان عبد التواب، ط. مكتبة الثقافة الدينية

٣٢٢٢ \_\_\_\_\_\_ فهرس المراجع

( ۱۹۹۲م ).

٢٣٨ - علم البيان، د. عبد العزيز عتيق.

٢٣٩ – علم العروض والقافية، د. عبد العزيز عتيق، ط. دار النهضة العربية بيروت ( ١٩٨٧م ).

٠ ٢٤ - عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، ط. دار الفكر.

۲٤۱ – عون المعبود شرح سنن أبي داود.

٢٤٢ – العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي.

# حَرُّفُ ٱلغَيْن

٢٤٣ - غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري، نشر: ج. برجستراسر، ط. مكتبة المتنبي، القاهرة.

### حَرّفُ ٱلفَاء

٢٤٤ – الفاخر في شرح جمل عبد القاهر للبعلي، تحقيق: ممدوح محمد خسارة، الكويت ( ٢٠٠٢م ).

٢٤٥ - فرحة الأديب للغندجاني، تحقيق: محمد علي سلطاني.

٢٤٦ – الفصول الخمسون لابن معط ( ٢٣٨ )، تحقيق: محمود الطناحي.

۲٤٧ – فوات الوفيات، تحقيق: د. إحسان عباس، ط. دار صادر بيروت.

### حَرُفُ ٱلقَاف

٢٤٨ - القاموس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي. ط. الحلبي.

٣٤٩ - قضايا الخلاف النحوية والصرفية في كتاب شفاء العليل للسلسيلي، ( دكتوراه ) بالأزهر، إعداد: عبد العزيز فاخر ( ٢٠٠٠م ).

• ٢٥٠ – القضايا النحوية والصرفية في الجزء السادس عشر من كتاب روح المعاني للآلوسي، من أول قوله تعالى: ﴿ قَالَ أَلَرْ أَقُلَ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَمِىَ صَبْرًا ﴾ [ الكهف: ٧٠ ] إلى آخر سورة طه. ماجستير بالأزهر، إعداد: أحمد السوداني ( ١٩٩٦م ).

## حَرُفُ ٱلكَاف

٢٥١ – الكافي في العروض والقوافي للتبريزي تحقيق الحساني حسن عبد الله، ط. المدني ( ١٩٦٩م ).

٢٥٢ - كتاب الكافية في النحو لأبي عمر عثمان بن الحاجب بشرح رضي الدين الإستراباذي، ط. دار الكتب العلمية، بيروت لسنة ( ١٩٧٩م ).

٢٥٣ – الكامل في اللغة والأدب لأبي العباس المبرد محمد بن يزيد، نشر مؤسسة المعارف بيروت.

٢٥٤ – الكامل في التاريخ لابن الأثير الجزري المعروف بعز الدين، تحقيق أبي الفداء عبد الله القاضي، ط. دار الكتب العلمية، أولى ( ١٩٨٧م ).

٥٥٥ – الكامل في اللغة والأدب للمبرد، تحقيق: حنا الفاخوري، دار الجيل، بيروت، وأخرى تحقيق: محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، وثالثة: تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، نهضة مصر.

٢٥٦ – كتاب التكملة لأبي علي الفارسي، رسالة ماجستير، بجامعة القاهرة، وأخرى تحقيق: كاظم بحر المرجان، ط. عالم الكتب.

٢٥٧ - كتاب الافتتاح في سنن النسائي.

۲۰۸ - كتاب الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، تحقيق: مصطفى السقا وزميله، ط. الهيئة العامة للكتاب ( ۱۹۸۱ م ).

٢٥٩ - كتاب سيبويه، ط. بولاق.

٢٦٠ – كتاب سيبويه لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر. تحقيق: عبد السلام محمد هارون. نشر مكتبة الخانجي.
 ط. الثالثة لسنة ( ١٩٨٨ م).

٢٦١ – كتاب منتهى الطلب من أشعار العرب لابن ميمون، ط. دار الكتب المصرية ( ١٩٩٠م ).

٢٦٢ – الكشاف عن حقائق غواص التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لجار الله الزمخشري، ط .دار الريان للتراث الثالثة ( ١٩٨٧م ). وأخرى لدار المعرفة.

٢٦٣ – كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، لحاجي خليفة، مكتبة المتنبي، بيروت.

٢٦٤ - كمال الأعلام بتثليث الكلام طبع بتحقيق: سعد الغامدي، بجامعة أم القرى ( مجلدان ).

٢٦٥ - الكميت بن زيد شاعر العصر الروائي وقصائده الهاشميات، تأليف: عبد المتعال الصعيدي، نشر دار الفكر العربي.

# حَرِّفُ ٱللَّامِ

٢٦٦ - لامية العرب للشنفرى، منشورات: مكتبة الحياة.

٢٦٧ – لا النافية بين الحذف والزيادة، د. علي محمد فاخر، مطبعة السعادة ( ١٩٩٠م ).

٢٦٨ - اللامات لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق: مازن المبارك، ط. دار الفكر، ثانية ( ١٩٨٥م).

٢٦٩ – لسان العرب لابن منظور، ط. دار المعارف.

٢٧٠ – اللمع لابن جني، تحقيق: حامد المؤمن، طبعة عالم الكتب، ومكتبة النهضة العربية، ثانية ( ١٩٨٥م ).

۲۷۱ - « لو » أنواعها وأحكامها دراسة نحوية تطبيقية في كتاب الله والشعر العربي، د. أحمد السوداني، بحث منشور بمجلة جامعة الأزهر ( ۲۰۰۷م ).

٤ ٢ ٢ ٢ \_\_\_\_\_ فهرس المراجع

## حَرْفُ ٱلِيدِ

- ٢٧٢ - ما يشترك بين الاسمية والحرفية دكتور: عبد الحميد الوكيل، مطبعة الأمانة.

٢٧٣ - المؤتلف والمختلف.

٢٧٤ - المبسوط في القراءات العشر.

٢٧٥ – مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى. تحقيق: محمد فؤاد.

 ۲۷۲ – مجالس ثعلب لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب تحقيق عبد السلام محمد هارون، ط. دار المعارف، رابعة لسنة ( ۱۹۸۰م ).

۲۷۷ - مجمع الأمثال للميداني، تحقيق محمد محيي الدين، طبعة مطبعة السعادة. وأخرى ط. مكتبة السنة المحمدية
 ( ١٩٥٥ م )، وثالثة تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، ط. الحلبي.

۲۷۸ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، وهو بتحرير الحافظين العراقي
 وابن حجر، ط. ثانية ( ۱۹۲۷م )، دار الكتاب العربي، بيروت.

٢٧٩ – المجمل في اللغة لابن فارس، تحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، ط. مؤسسة الرسالة، ثانية ( ١٩٨٦م ).

٢٨٠ - المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق علي النجدي ناصف وآخرين،
 ط. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

٢٨١ – المحرر الوجيز لابن عطية، ط. دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ( ١٤١١هـ – ١٩٩١م ).

٢٨٢ – المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، تحقيق: مصطفى السقا، وحسين نصار، ط. أولى ( ١٩٥٨م )، لمعهد المخطوطات بجامعة الدول.

٢٨٣ - المذكر والمؤنث لابن الأنباري.

٢٨٤ - مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه. ط. مكتبة المتنبي القاهرة.

٧٨٥ – مختار الشعر الجاهلي لمصطفى السقا، ط. المكتبة الشعبية، ثالثة ( ١٩٦٩م ).

٢٨٦ – مختصر في العروض لابن جني، تحقيق: د. إمام حسن الجبوري، ط. ثانية ( ١٩٨٧ م ).

٢٨٧ - المخصص لابن سيده، طبعة: دار إحياء التراث العربي، بيروت، أولى ( ١٩٩٦ م ).

۲۸۸ – المدارس النحوية، شوقي ضيف، ط. دار المعارف، ثانية.

٢٨٩ - المذكر والمؤنث للفراء، تحقيق: د. رمضان عبد التواب، مكتبة دار التراث، بدون.

 ٢٩٠ – مراتب النحويين لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم.ط. مكتبة نهضة مصر.

٢٩١ – المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين السيوطي، شرح محمد أبي الفضل إبراهيم وآخرين، ط. مطابع

فهرس المراجع \_\_\_\_\_\_\_فهرس المراجع \_\_\_\_\_

المختار الإسلامي، ثالثة.

٢٩٢ – المسائل البصريات لأبي علي الفارسي. تحقيق: د. محمد الشاطر أحمد محمد، ط. مطبعة المدني أولى لسنة ( ١٤٠٥هـ ).

٢٩٣ - المسائل الحلبيات لأبي على الفارسي، تحقيق: د. حسن هنداوي.

٢٩٤ - المسائل العسكريات لأبي على الفارسي، تحقيق د. محمد الشاطر أحمد محمد، ط. المدني لسنة ( ١٩٨٢م).

٢٩٥ – المساعد على تسهيل الفوائد شرح للإمام: بهاء الدين بن عقيل على تسهيل الفوائد لابن مالك تحقيق
 د. محمد كامل بركات، ط. دار الفكر لسنة ( ١٩٨٠م ).

٢٩٦ - مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب، تحقيق حاتم الضامن، ط. مؤسسة الرسالة، رابعة ( ١٩٨٨م ).

٢٩٧ - مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القيسي تحقيق ياسين محمد السواس، ط. دار المأمون للتراث.

٢٩٨ – مصباح السالك إلى أوضح المسالك تأليف بركات يوسف هبود، ط. دار المعرفة لسنة ( ١٩٩٤م ).

٢٩٩ - المصباح المنير.

۳۰۰ - مصنف ابن أبي شيبة.

٣٠١ - معاني الحروف لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني. تحقيق د. عيسى عبد الفتاح شلبي، ط. دار نهضة مصر.

٣٠٢ - معاني القرآن لأبي زكرياء الفراء، تحقيق يوسف نجاتي وآخرين ومراجعة علي النجدي ناصف، ط. الدار المصرية للتأليف والترجمة.

٣٠٣ – معاني القرآن للأخفش الأوسط، تحقيق فارز فارس، ط. دار البشير ودار الأمل، ثانية لسنة ( ١٩٨١م )، وأخرى تحقيق: د. هدى قراعة.

٣٠٤ – معاني القرآن وإعرابه للزجاج، تحقيق د. عبد الجليل شلبي، ط. دار الحديث، أولى لسنة ( ١٩٩٤م ).

٣٠٥ - معاني القرآن للكسائي، جمع عيسى شحاتة عيسى، دار قباء للطباعة ( ١٩٩٨ ).

٣٠٦ - معجم البلدان، رضا عمر كحالة، تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي، ط. دار الكتب العلمية، أولى ( ٩٩٠ م).

٣٠٧ – معجم البلدان، تحقيق: فريد عبد العزيز الجنَّدي، ط. دار الكتب العلمية، أولى ( ١٩٩٠ ).

٣٠٨ - معجم الشعراء للمرزباني.

٣٠٩ – معجم شواهد العربية للأستاذ عبد السلام هارون، ط. الخانجي بالقاهرة ( ١٩٨٢م ).

٣١٠ – معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضاً كحالة، دار إحياءِ التراث العربي، بيروت.

٣١١ - معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية، د. محمد إبراهيم عبادة، ط. دار المعارف.

٣١٢ - المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، إميل بديع يعقوب.

- ٣١٣ معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي ( ت ١٧٥هـ ).
  - ٣١٤ معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، لرضا عمر كحالة.
- ٣١٥ المعجم الكبير للحافظ أي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: أحمد عبد المجيد السلفي، ط. مكتبة ابن تيمية.
  - ٣١٦ معجم مقاييس اللغة لابن فارس، تحقيق: عبد السلام هارون، ط. دار الجيل، أولى ( ١٩٩١ ).
    - ٣١٧ معجم النساء الشاعرات، دار الكتب العلمية ( ١٩٩٠ )، إعداد: عبداً على مهنا.
    - ٣١٨ المعرب من الكلام الأعجمي لأبي منصور الجواليقي، تحقيق د. عبد الرحيم، دار القلم، دمشق.
      - ٣١٩ كتاب المعمرون والوصايا لأبي حاتم السجستاني، تحقيق: عبد المنعم عامر.
- ٣٢ مغني اللبيب لابن هشام، بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، ط. المكتبة العصرية بيروت، لسنة ( ١٩٨٧م ).
  - ٣٢١ مغنى اللبيب ومعه حاشية الأمير، ط. الحلبي.
  - ٣٢٢ مفتاح العلوم لأبي يعقوب السكاكي وبهامشه إتمام الدراية للسيوطي، ط. دار الكتب العلمية.
    - ٣٢٣ المفصل للزمخشري بشرح ابن يعيش. ط. عالم الكتب بيروت.
- ٣٢٤ المفصل في العروض والقافية وفنون الشعر: عدنان حقي، ط. مؤسسة الإيمان، بيروت، أولى ( ١٩٨٧م ).
  - ٣٢٥ المفضليات بتحقيق: عبد السلام هارون، ط. دار المعارف.
  - ٣٢٦ المفضليات للضبي، بشرح التبريزي، تحقيق د. فخر الدين قباوة.
  - ٣٢٧ المقتصد في شرح الإيضاح لعبد القاهر الجرجاني، تحقيق كاظم بحر المرجان.
  - ٣٢٨ المقتضب لأبي العباس المبرد. تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، ط. عالم الكتب بيروت.
    - ٣٢٩ المقرب ومعه مثل المقرب، ط. دار الكتب العلمية بيروت.
    - ٣٣٠ المقرب لابن عصفور تحقيق أحمد عبد الستار الجواني وآخر، ط. العاني بغداد.
  - ٣٣١ المقصور والممدود للفراء، تحقيق: ماجد الذهبي، ط. مؤسسة الرسالة، أولى ( ١٩٨٣م ).
    - ٣٣٢ المنقوص والممدود للفراء، ط. دار المعارف ثالثة، تحقيق: عبد العزيز الراجكوتي.
- ٣٣٣ الممتع في التصريف لابن عصفور الإشبيلي، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، ط. دار المعرفة أولى ( ١٩٨٧م ).
  - ٣٣٤ الممنوع في النحو، د. عبد العزيز محمد فاخر.
- ٣٣٥ المنصف شرح تصريف المازني لابن جني أبي الفتح، تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد اللَّه أمين، ط. وزارة المعارف العمومية، أولى لسنة ( ١٩٥٤م ).

٣٣٦ - المنهج الصرفي، د. إبراهيم عبد الرازق البسيوني.

٣٣٧ – موسوعة أطراف الحديث النبوي الشريف، إعداد محمد السعيد زغلول، ط. دار الكتب العلمية.

٣٣٨ - موسوعة شعراء صدر الإسلام.

٣٣٩ - موسوعة شعراء العرب.

. ٣٤ - موسوعة شعراء العصر الجاهلي.

٣٤١ - موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني، ط. بيروت.

٣٤٢ - ميزان الذهب في صناعة شعر العرب للسيد أحمد الهاشمي، ط. ثانية ( ١٩٩٥م ) لمؤسسة الكتب الثقافية.

# حَرُفُ النُّون

٣٤٣ - النابغة الجمدي حياته وشعره ( ٢٢٥ )، د. خليل إبراهيم، ط. دار العلم، دمشق.

٣٤٤ – نتائج الفكر للسهيلي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وآخر، ط. دار الكتب العلمية بيروت لسنة ( ١٩٩٢م).

٣٤٥ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي.

٣٤٦ - النحو الوافي د. عباس حسن، ط. دار المعارف.

٣٤٧ - نزهة الطرف في علم الصرف لابن هشام، تحقيق: أحمد عبد المجيد هريدي.

٣٤٨ – نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة للشيخ محمد الطنطاوي، مطبعة وادي الملوك، رابعة لسنة ( ١٩٥٤م ).

٣٤٩ - النشر في القراءات العشر لأبي الخير محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري، تصحيح: علي محمد الضباع. ط. دار الفكر.

. ٣٥ - نظرات بلاغية في أذكار الصلاة الفرضية د. رفعت السوداني، ط. مطبعة التركي.

٣٥١ - النقائض ( ليدن )، تحقيق: يحيى الجبوري، بغداد.

٣٥٢ – النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، تحقيق: طاهر الزاوي، ومحمود الطناحي، ط. دار الفكر.

٣٥٣ – نتائج الفكر للسهيلي، تحقيق: أحمد عادل عبد الموجود وآخر، ط. دار الكتب العلمية بيروت ( ١٩٩٢م ).

٣٥٤ - كتاب النوادر لأبي على القالي، ط. دار الكتب.

٥٥٥ – النوادر لأبي زيد الأنصاري، تحقيق د. محمد عبد القادر أحمد، ط. دار الشروق.

# حَرِّفُ ٱلْهَاءِ

٣٥٦ - همع الهوامع شرح جمع الجوامع للسيوطي، ط. مكتبة الكليات الأزهرية.

۲۲۲۸ ------ فهرس المراجع

# حَرْفُ ٱلْوَاو

٣٥٧ - الوافي في العروض والقوافي للخطيب التبريزي، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، دار الفكر سوريا، ط. رابعة ( ١٩٨٦م ).

٣٥٨ - وفيات الأعيان، ط. دار صادر، تحقيق: إحسان عباس.

. . .

فهرس المراجع \_\_\_\_\_\_\_ ٢٢٢٩

#### فهرس الدواوين

- ديوان أبى دؤاد الإيادي.
- ديوان أبي دهبل الجمحي، رواية أبي عمرو الشيباني، تحقيق: عبد العظيم عبد المحسن ( ١٩٦٢م ) بغداد.
- ديوان أبي النجم العجلي والمقطوعة الموسوعة الشعرية ( CD ) نشر دولة الإمارات العربية المتحدة.
  - ديوان أبي النجم العجلي، بتحقيق: علاء الدين أغا، الرياض ( ١٩٨٠م ).
    - ديوان أبي نواس، تحقيق: أحمد الغزالي.
  - ديوان أبي الأسود الدؤلي، تحقيق: عبد الكريم الدجيلي، بغداد ( ١٩٥٤م ).
    - ديوان أبي العلاء المعري المسمى سقط الزند، ط. دار صادر.
  - ديوان أبي العلاء المعري، شرح أحمد شمس الدسن ( دار الكتب العلمية ).
- ديوان الأحوص الأنصاري بشرح مجيد طراد سلسلة ( شعراؤنا )، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط. أولى لسنة ( ١٩٩٤م ).
  - ديوان الأخطل بشرح إيليا سليم الحاوي، دار الثقافة بيروت، وينظر الخزانة ( ٣٨٧/٣ ).
  - ديوان الأخطل، شرح مهدي محمد ناصر، ط. دار الكتب العلمية، أولى ( ١٩٨٦م ).
    - ديوان الأعشى ميمون، ط. دار الكاتب العربي شرح إبراهيم جزيني ( ١٩٦٨م ).
      - ديوان الأعشى، سلسلة شعراؤنا، طبعة دار الكتاب العربي، ثانية ( ١٩٩٤م ).
        - ديوان الأعشى، طبعة المطبعة النموذجية، بشرح محمد حسين.
      - ديوان الأعشى تحقيق د. محمد محمد حسين، المكتب الشرقي، بيروت، لبنان.
  - ديوان الأغلب الراجز، طبعة دار الكاتب العربي أولى ( ١٩٦٨م ) بشرح إبراهيم جزيني.
    - ديوان الإمام الشافعي، المكتبة التوفيقية.
    - ديوان الإمام الشافعي شرح د. إميل بديع يعقوب، طبعة دار الكتاب العربي، بيروت.
      - ديوان الإمام على، ط. دار الكتب العلمية.
      - ديوان أمية بن أبي الصلت، تحقيق: سيف الدين الكاتب.
      - ديوان أمية بن أبي الصلت، تحقيق: عبد الحفيظ السطلي.
      - ديوان أوس بن حجر، تحقيق د. محمد نجم، ط. دار صادر.
      - ديوان أبي زبيد الطائي، بتحقيق: د. نوري حمودي القيسي، بغداد ( ١٩٦٧م ).

- ديوان أبي طالب، إيران، قم.
- ديوان تأبط شرًا وأخباره، تحقيق علي ذو الفقار شاكر ( دار الغرب الإسلامي ).
- ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي، تحقيق: د. عزة حسن، دمشق ( ١٩٦٠م ).
  - ديوان ابن مقبل، تحقيق: د. عزة حسن، دمشق ( ١٩٩٢م ).
    - ديوان جران العود، ط. دار الكتب.
    - ديوان جرير، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت.
- ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق د. نعمان محمد طه، ط. دار المعارف.
  - ديوان جرير، ط. دار صادر.
  - ديوان جرير، شرح مهدي ناصر.
  - ديوان جرير، بشرح محمد إسماعيل الصاوي، ط. دار صعب بيروت.
    - ديوان جرير، تحقيق د. نعمان طه، دار المعارف.
    - ديوان جرير، ط. دار الكتاب اللبناني ضبط: إيليا الحاوي.
      - ديوان جميل بثينة، بشرح إميل بديع يعقوب.
  - ديوان جميل بنينة، تحقيق: د. حسين نصار، مكتبة مطر ( ١٩٦٧م ).
  - ديوان جميل بثينة، ط. دار الكتاب العربي، أولى ( ١٩٩٢م )، وط. دار صادر.
- ديوان حاتم الطائي، شرح يحيى بن مدرك الطائي، تحقيق د. حنا نصر الحتي، ط. دار الكتاب العربي، أولى ( ٩٩٤م).
  - ديوان حسان، ط. الهيئة العامة للكتاب، تحقيق د. سيد حسنين.
  - ديوان حسان بن ثابت، ط. دار الكتب العلمية، أولى ( ١٩٨٦م ).
    - ديوان حسان بن ثابت، شرح: عبدأ مهنا.
  - ديوان حسان بن ثابت الأنصاري بشرح يوسف عبيد، ط. دار الجيل.
    - ديوان حسان بن ثابت، ط. دار المعارف، تحقيق د. سيد حنفي.
      - ديوان حسين بن مطير الأسدي.
  - ديوان الحطيئة، بشرح ورواية ابن السكيت تحقيق دكتور: حنا نصر الحتي.
    - ديوان الحطيفة (شعراؤنا) بشرح ابن السكيت.
    - ديوان الحطيثة شرح يوسف عبيد، ط. دار الجيل، أولى ( ١٩٩٢م ).

فهرس المراجع \_\_\_\_\_\_ فهرس المراجع \_\_\_\_\_

- ديوان الحطيفة، بشرح ابن السكيت والسكري، تحقيق: نعمان طه ( ط. الحلبي ).
  - ديوان الحطيئة، ط. دار صادر.
  - ديوان الحماسة للمرزوقي، نشر عبد السلام هارون، وأحمد أمين.
    - ديوان الحماسة للمرزوقي، ط. دار الجيل بيروت.
  - ديوان حميد بن ثور، تحقيق: محمد يوسف نجم، ط. دار صادر، بيروت.
    - ديوان الخرنق بنت بدر برواية أبي عمرو بن العلاء، دار الكتب، بيروت.
  - ديوان الحرنق بنت بدر، تحقيق: د. حسين نصار، ط. دار الكتب المصرية.
- ديوان دريد بن الصمة، وهو في ديوانه، ط. دار المعارف، تحقيق: د. عمر عبد الرسول.
  - ديوان ذي الرمة بشرح أحمد حسن.
- ديوان ذي الرمة بشرح أبي نصر حاتم الباهلي، صاحب رواية أبي العباس ثعلب، تحقيق: عبد القدوس أبو صالح، مؤسسة الإيمان، بيروت، طبعة ثانية ( ١٩٨٢م ).
  - ديوان زياد الأعجم، د. يوسف بكار، دار المسيرة.
  - ديوان الراعى النميري، تحقيق نوري حمودي القيسي، وهلال ناجي.
    - ديوان رؤبة، تحقيق: سعدى ضناوي.
  - ديوان رؤبة بن العجاج المسمى بمجموع أشعار العرب، تحقيق: وليم بن الورد.
- ديوان رؤبة بن العجاج، مجموع أشعار العرب، على الموسوعة الشعرية ( CD ) نشر دولة الإمارات العربية المتحدة.
  - ديوان الراعي النميري، بتحقيق د. نوري القيسي، المجمع العلمي العراقي ( ١٩٨٠م ).
    - ديوان زهير بن أبي سلمي، دار بيروت.
    - ديوان زهير بن أبي سلمي، صنعة أبي العباس ثعلب، ط. دار الكتب المصرية.
    - ديوان زهير بن أبي سلمي، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، ط. حلب ( ١٩٧٠م ).
  - ديوان زهير بن أبي سلمي، شرح علي فاعور، ط. دار الكتب العلمية، ط. أولى ( ١٩٨٨ م ).
  - ديوان زهير بن أبي سلمي، صنعة الأعلم الشنتمري، تحقيق: د. فخر الدين قباوة، دار الكتب العلمية.
    - ديوان زياد الأعجم، تحقيق: يوسف بكار.
    - ديوان زيد الخير، تحقيق: د. نور حمود القيسي ( العراق ).
      - ديوان زيد الخير، تحقيق: أحمد البرزة.
  - ديوان زهير بن أبي سلمي، بشرح الإمام أبي العباس ثعلب، نسخة دار الكتب المصرية ( ١٩٦٤م ).

٣٣٣ \_\_\_\_\_ فهرس المراجع

- ديوان سحيم، تحقيق: عبد العزيز الميمني، ط. دار الكتب المصرية ( ١٩٥٠م ).
- ديوان سلامة بن جندل، صنعة محمد بن الحسن وقدم له: راجي الأسمر، نشر دار الكتاب العربي (بيروت ).
  - ديوان السموأل، ط. دار صادر.
  - ديوان الشماخ بن ضرار، تحقيق: صلاح الدين الهادي، ط. دار المعارف، بمصر.
    - ديوان الشنفرى، تحقيق د. إميل بديع يعقوب.
      - ديوان طرفة بن العبد، ط. دار صادر.
    - ديوان طرفة، شرح: مهدي ناصر، طبعة دار الكتب العلمية.
  - ديوان الطرماح بن حكيم، تحقيق: د. عزة حسن، ط. وزارة الثقافة بدمشق ( ١٩٦٨ م ).
    - ديوان الطرماح بن حكيم، تحقيق: د. عمر حسن، دمشق ( ١٩٦٨م ).
      - ديوان الطرماح بن حكيم، تحقيق: د. عزة حسين ( ١٩٩٦م ).
      - ديوان الطفيل الغنوي، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد ( ١٩٦٨ ).
        - ديوان عامر بن الطفيل، ط. دار صادر.
        - ديوان العباس بن مرداس، بتحقيق الجبوري.
    - ديوان العباس بن مرداس السلمي، تحقيق: د. يحيى الجبوري، وزارة الثقافة، بغداد.
      - ديوان عبد الرحمن بن حسان، تحقيق: سامي العاني.
      - ديوان عبد اللَّه بن الزبير الأسدي، تحقيق د. يحيى الجبوري ( العراق ).
        - ديوان عبيد بن الأبرص، ط. دار صادر، بيروت.
        - ديوان عبد اللَّه بن رواحة، تحقيق: وليد قصاب.
    - ديوان عبيد اللَّه بن قيس الرقيات، ط. دار صادر بيروت، تحقيق: د. محمد يوسف نجم.
      - ديوان العجاج، تحقيق: د. عبد الحفيظ السطلي، مكتبة أطلس، دمشق.
      - ديوان العجاج بن رؤبة التميمي، تحقيق عبد الحفيظ السطلي ( دمشق ).
        - ديوان العجاج، بتحقيق سعد حناوي، دار صادر.
        - ديوان عدي بن زيد العبادي، بتحقيق محمد جبار ( العراق ).
          - ديوان العرجي، تحقيق: خضر الطائي، بغداد.
            - ديوان عروة بن الورد ( شعراؤنا ).

فهرس المراجع \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- ديوان عروة والسموأل، ط. دار صادر، بيروت.
- ديوان علقمة بن عبدة التميمي، بتحقيق السيد أحمد صقر.
- ديوان علقمة بن عبدة التميمي، بشرح الأعلم الشنتمري، رواية الأصمعي، سلسلة شعراؤنا.
- ديوان علقمة الفحل، ط. دار الكتاب العربي بحلب ( ١٩٦٩م )، تحقيق: لطفي العسال، درية الخطيب.
  - ديوان علقمة، شرح الأعلم وتقديم حنا نصر الحيِّي، نشر دار الكتاب العربي، ط. أولى ( ١٩٩٣م ).
- ديوان عمر بن أبي ربيعة، بتحقيق وشرح: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني ( ١٩٦٥م ).
  - ديوان عمر بن أبي ربيعة، ط. دار صادر.
  - ديوان عمر بن أبي ربيعة، طبعة دار الكتب العليمة، تحقيق: عبداً على مهنا.
    - ديوان عمر بن أبي ربيعة، نشر دار الكتاب العربي، تحقيق د. فائز محمد.
- ديوان عمر بن أبي ربيعة، بتحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة ( ١٩٦٠م ).
  - ديوان عمرو بن معدي كرب الزبيدي تحقيق مطاع الطرابيشي دمشق ( ١٩٧٤م ).
    - ديوان عنترة بن شداد، تحقيق: محمد سعيد ( المكتب الإسلامي ).
      - ديوان عنترة بن شداد، تحقيق: عبد المنعم شلبي.
        - ديوان عنترة ط. دار صادر بيروت.
        - ديوان عنترة، دار الكتب العلمية ( ١٩٨٥م ).
  - ديوان عنترة بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق: مجيد طراد، نشر دار الكتاب العربي ( ١٩٩٤م ).
    - ديوان الفرزدق، دار صادر.
    - ديوان الفرزدق، تحقيق: عبد الله إسماعيل الصاوي.
    - ديوان الفرزدق، بشرح مجيد طراد، ط. دار الكتاب العربي.
    - ديوان الفرزدق، شرح على فاعور، ط. دار الكتب العلمية، بيروت، أولى ( ١٩٨٧ م ).
    - ديوان القطامي، تحقيق: محمود الربيعي، ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب ( ٢٠٠١م ).
- ديوان قيس بن الخطيم، عن ابن السكيت وغيره، تحقيق: ناصر الدين الأسد، دار العروبة أولى، بالقاهرة ( ٩٦٢ م).
  - ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق: إبراهيم السامرائي.
    - ديوان قيس بن الخطيم، ط. دار صادر.
  - ديوان قيس بن الخطيم، تحقيق: أحمد مطلوب، والدكتور: إبراهيم السامرائي.

٢ ٢٣ = فهرس المراجع

- ديوان قيس بن ذريح، ط. دار الكتاب العربي.
- ديوان كثير، ط. دار الكتاب العربي، شرح: مجيد طراد، أولى ( ١٩٩٣ ).
  - ديوان كثير، تحقيق: د. إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت ( ١٩٧١م ).
    - ديوان كثير، بتحقيق: على مهنا.
- ديوان كعب بن زهير، ط. دار الكتب العلمية شرح على فاعور ( ١٩٩٧م ).
- ديوان كعب بن زهير، بشرح أبي سعيد الحسن العسكري شرح. حنا نصر الحتي، نشر دار الكتاب العربي، أولى
   ( ١٩٩٤ م ).
  - ديوان كعب بن زهير، ( نشر دار الشواف ).
  - ديوان كعب بن زهير، طبعة دار الكتب المصرية.
  - ديوان كعب بن زهير، طبعة دار الأرقم اللبنانية.
  - ديوان الكميت، تحقيق: داود سلوم، جامعة بغداد.
    - ديوان الكميت بن زيد الأسدي، ط. العراق.
      - ديوان لبيد بشرح الطوسي.
      - ديوان لبيد، سلسلة شعراؤنا.
      - ديوان لبيد، ط. دار صادر.
  - ديوان لبيد بن ربيعة العامري، ط. دار صادر بيروت.
  - ديوان ليلي الأخيلية، تحقيق: واضح الغمد ( دار صادر ).
    - ديوان ليلي الأخيلية، ط. دار صادر.
      - ديوان متمم بن نويرة.
      - ديوان المتنبي بشرح العكبري.
        - ديوان المثقب العبدي.
    - ديوان مجنون ليلي، عبد الستار فراج.
    - دیوان مجنون لیلی، یوسف فرحات.
    - ديوان مجنون ليلي، ط. دار الكتاب العربي.
    - ديوان امرئ القيس بن حجر الكندي، ط. دار صادر.
    - ديوان امرئ القيس بن حجر، ط. دار الكتب العلمية.

فهرس المراجع \_\_\_\_\_\_\_ 1740

- ديوان امرئ القيس، ط. دار المعارف، بتحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم.
- ديوان مسكين الدارمي، تحقيق: عبد اللَّه الجبوري، وصاحبه ( ١٩٧٠م )، بغداد.
  - ديوان النابغة الذبياني، ط. دار الكتاب العربي.
  - ديوان امرئ القيس، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم ( دار المعارف ).
    - ديوان الهذليين.
- ديوان المتلمس الضبعي، تحقيق: حسن كامل الصيرفي ( ١٩٧٠ )، معهد المخطوطات، بالقاهرة.
  - ديوان المتلمس، رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي، طبعة: جامعة الدول العربية.
    - ديوان المتنبي بشرح العكبري.
- ديوان المتنبي، شرح ناصيف اليازجي، تقديم: ياسين الأيوني، ط. دار الهلال، أولى ( ٩٩٦ ١م ).
  - ديوان المتنبي، شرح مصطفى سبيتي، طبعة دار الكتب العلمية.
  - ديوان المتنبى، تحقيق مصطفى السقا، ط. الحلبي ( ١٩٧١م ).
  - ديوان مجنون ليلي، تحقيق: عبد الستار فراج، مكتبة مصر، الفجالة.
  - ديوان النابغة الجعدي منشورات، المكتب الإسلامي بدمشق ( ١٩٦٤م ).
    - ديوان النابغة الذبياني، بتحقيق: سيف الدين الكاتب.
      - ديوان النابغة الذبياني شرح عباس عبد الساتر.
    - ديوان النابغة الذبياني، طبعات ديوانه ط. دار صادر بيروت.
  - ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم، ط. دار المعارف.
    - ديوان النمر بن تولب.
    - ديوان هدبة، تحقيق د. يحيى الجبوري.
    - ديوان الهذليين، نسخة دار الكتب المصرية ( ١٩٦٥م ).
      - ديوان يزيد بن الطثرية، شرح: ناصر بن سعد الرشيد.
- ديوان يزيد بن معاوية القرشي، ضمن دواوين الموسوعة الشعرية ( CD ) نشر دولة الإمارات العربية المتحدة.



## المجلد الأول

| ٩   | مُقَدِّمَةُ ٱلتَّحْقِيقِ                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| 10  | القِنْهُ الأَوْلُ: الدراسة                                     |
| ١٧  | الفَصِْلُاللَّوْلُ: كتاب المقاصد ( حياة المؤلف وآثاره )        |
| ŕ   | الفَضِلُالثَّانيٰ: كتاب المقاصد ( يحوي علومًا كثيرة )          |
| ٤٠  | الْفَضِلُالثَالِثُ: كتاب المقاصد ( يحوي قصائد ومقطوعات كثيرة ) |
| ٤٧  | الْفَضِلُالْرَابِعُ : كتاب المقاصد ( مصادره وأصوله )           |
| ۰۳  | الْفَضِلُالْخَامِسُ: كتاب المقاصد ( منهجه وطريقته )            |
| ٦٤  | الغَضِلُالسِّادِسُ: كتاب المقاصد ( التأثر والتأثير )           |
| ٦٩  | الفَصِٰلُالسَابُع : كتاب المقاصد ( النقد والتقويم )            |
| ΑΥ  | الفَصِٰلُ الِثَامِنُ: كتاب المقاصد ( المخطوط والمطبوع )        |
| 1.0 | القِسْهُمُ الثَّمَانِينَ: التحقيق                              |
| ١٠٧ | مُقَدِّمةُ الشَّارِحِ                                          |
| 111 | شواهد الكلام                                                   |
| ١٨٦ | شواهد المعرب والمبني                                           |
|     | شواهد النكرة والمعرفة                                          |
|     | شواهد العلم                                                    |
|     | شواهد اسم الإشارة                                              |
| ۳۸۷ | شواهد الموصول                                                  |
| ٤٦٥ | شواهد المعرف باللام                                            |

| الفهرس ا                              |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | شواهد الابتداء                        |
|                                       | المجلد الثاني                         |
| <b>/ /</b>                            | شواهد کان وأخواتها                    |
|                                       | شواهد ما ولا ولات، وإنْ المشبهات بليس |
| ۸                                     | شواهد أفعال المقاربة                  |
|                                       | شواهد إن وأخواتها                     |
|                                       | شواهد ( لا ) التي لنفي الجنس          |
|                                       | شواهد ظن وأخواتها                     |
|                                       | شواهد أعلم وأخواتها                   |
| ١                                     | شواهد الفاعل                          |
| ۲                                     | شواهد النائب عن الفاعل                |
|                                       | شواهد اشتغال العامل عن المعمول        |
| ·                                     | شواهد تعدي الفعل ولزومه               |
|                                       | المجلد الثالث                         |
| ٠٩                                    | شواهد التنازع في العمل                |
| ′λ                                    | شواهد المفعول المطلق                  |
| ٠ <u>٤</u>                            | شواهد المفعول له                      |
|                                       | شواهد المفعول فيه                     |
|                                       | شواهد المفعول معه                     |
| رب <sup>ا</sup>                       | شواهد الاستثناء                       |
| ۳                                     | شواهد الحال                           |
| ·                                     | شواهد التمييز                         |
| 10                                    | شواهد حروف الجر                       |
| ۸٦ ,                                  | شواهد الإضافة                         |

|           | لفهرس العام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----------|--------------------------------------------------|
|           | شواهد المضاف إلى ياء المتكلم                     |
|           | شواهد إعمال المصدر                               |
|           | شواهد إعمال اسم الفاعل                           |
|           | شواهد أبنية المصدر                               |
|           | شواهد الصفة المشبهة باسم الفاعل                  |
|           | شواهد التعجب                                     |
| ند الرابع |                                                  |
|           | شواهد « نعم وبئس » وما جرى مجراهما               |
|           | شواهد أفعل التفضيل                               |
|           | شواهد النعت                                      |
|           | شواهد التوكيد                                    |
|           |                                                  |
|           |                                                  |
|           |                                                  |
|           | شواهد النداء                                     |
|           | شواهد الاستغاثة                                  |
|           | شواهد الندبة                                     |
| <u></u>   | شواهد الترخيم                                    |
|           | شواهد الاختصاص                                   |
|           | شواهد التحذير والإغراء                           |
|           | شواهد أسماء الأفعال والأصوات                     |
|           | شواهد نونى التوكيد                               |
|           | شواهد ما لا ينصرف                                |
|           | شواهد إعراب الفعل                                |
|           |                                                  |

| اهد عوامل الجزم                | <br>                                        | 4.7            |
|--------------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| هد لو                          | <br>                                        | 9 2 9          |
| هد « أما ولولا ولوما »         | <br>*************************************** | 940            |
| هد الإخبار بالذي والألف واللام |                                             | . ۱۸۹          |
| هد العدد                       |                                             |                |
| هد کم وکأین وکذا               | <br>                                        | 1997.          |
| هد الحكاية                     | <br>                                        | <b>ና • • ሌ</b> |
| هد التأنيث                     |                                             |                |
| هد المقصور والممدود            |                                             |                |
| هد جمع المؤنث                  | <br>                                        | ۲۰۳۰           |
| هد جمع التكسير                 |                                             |                |
| هد التصغير                     |                                             |                |
| مد النسب                       |                                             | Y . 0 £        |
| مد النسب<br>مد الوقف           | <br>                                        | 7.71           |
| ىد التصريف                     | <br>                                        | 7 • Å Y        |
| ىد الإبدال                     |                                             |                |
| لد الإدغام                     |                                             |                |

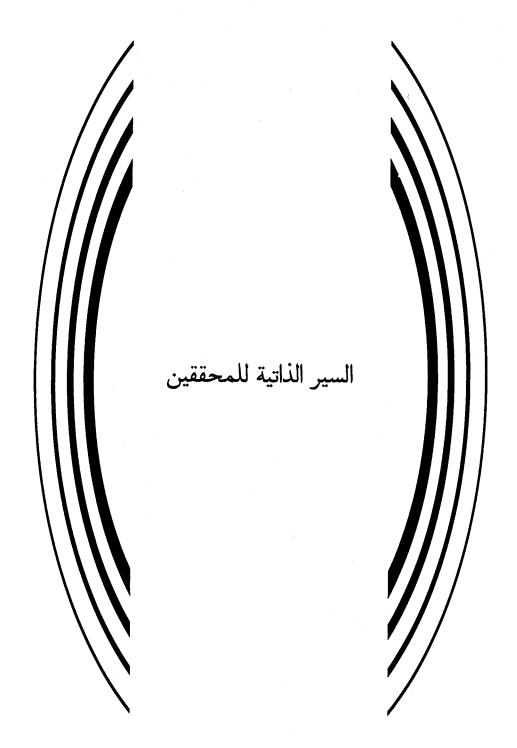

### ١ - أ.د. على محمد فاخر

ولد بقرية ميت غزال، مركز السنطة، محافظة الغربية سنة ( ١٩٤٧م ).

والتحق بكتّاب القرية، وحفظ القرآن الكريم، ودخل الأزهر الشريف فحصل على الإعدادية سنة ( ١٩٦٥م )، والثانوية سنة ( ١٩٧٠م ).

ثم التحق بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة، وحصل على الليسانس سنة ( ١٩٧٤م ) بتقدير جيد جدًّا مع مرتبة الشرف، ثم حصل على الماجستير ( سنة ١٩٧٩م ) والدكتوراه سنة ( ١٩٨٥م ) بمرتبة الشرف الأولى.

عُيْن معيدًا بكلية اللغة العربية بأسيوط، ثم انتقل إلى المنصورة وترقى إلى أن وصل إلى درجة أستاذ في النحو والصرف، وعمل بكلية اللغة العربية بالرياض – جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – مدة عشر سنوات.

أشرف على عدة رسائل ماجستير ودكتوراه، كما ناقش عدة رسائل أخرى في كليات اللغة العربية بفروع جامعة الأزهر.

- له منجزات علمية كثيرة، أهمها:
- ١ شرح المقرب لابن عصفور ( عدة أجزاء ).
- ٢ التوجيهات النحوية والصرفية للقراءات الثلاثة بعد السبعة ( جزآن ).
  - ٣ دراسات نحوية وصرفية في شعر ذي الرمة ( جزء واحد ).
- ٤ تحقيق المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية للعيني (أربعة أجزاء) (ضمن ثلاثة محققين) وهو الذي ين يديك.
  - أخطاء المتنبى النحوية والصرفية ( رسالة الماجستير ).
    - ٦ ديوان شعر كبير ( تحت الطبع ).
  - ٧ أوزان الشعر وقوافيه من مسرحيات شوقي ( جزآن ).
    - ٨ تغيير النحويين للشواهد.
- ٩ تحقيق شرح التسهيل لناظر الجيش ضمن ستة أعضاء حققوا الكتاب المذكور ( طبعة دار السلام بالقاهرة سنة ٢٠٠٧م ).

# ٧ - أ.د. أحمد محمد توفيق السوداني

الميلاد: ١٩٦٤/٨/٨ مصري ، يعمل بجامعة الأزهر، حصل على جائزة وزارة الأوقاف في حفظ القرآن الكريم سنة ( ١٩٧٥م )، بتقدير: جيد جدًّا، وماجستير اللغة العربية، جامعة الأزهر ( ١٩٨٨م )، بتقدير: جيد جدًّا، والدكتوراه في اللغة العربية، جامعة الأزهر ( ١٩٩٩م ) بتقدير: مرتبة الشرف الأولى، ودرجة أستاذ مساعد بجامعة الأزهر ( ٢٠٠٧م ).

#### - الخبرات العلمية:

أولًا: التدريس بالمعاهد الأزهرية [ بنين وبنات ] من: ١٩٨٩/٢/١١م حتى: ٢/١١/٣٠م، وكانت مواد التدريس جميع مواد اللغة العربية التي تدرس بالأزهر.

ثانيًا: التدريس بكلية اللغة العربية، والتربية، بجامعة الملك فيصل بجمهورية تشاد في الفترة ما بين: ٢٠٠١/٩/٢٦م و: ٢٠٠٢/١١/٨م. [ مرحلة الدراسات العليا - والإشراف على رسائل ماجستير، والإشراف على بحوث التخرج بالجامعة ].

ثالثًا: العمل بجامعة الأزهر من: ٢٠٠٠٢/٩ حتى: ٢٠٠٦/١٢/٨، كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بالشرقية [ لغة عربية – أصول الدين – شريعة إسلامية ] إضافة إلى ما ينسب إليَّ من أعمال في كيلة الدراسات بنات بالشرقية.

رابعًا: الالتحاق بجامعة الجوف في المدة ٢٠٠٦/١٢/٨م وحتى الآن.

- المنجزات العلمية:
- القضايا النحوية والصرفية في الجزء السادس من كتاب روح المعاني للآلوسي، من أول قوله تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ [ الكهف: ٦٧ ]. [ ماجستير ].
  - و اختيارات المرادي في تراثه النحوي ، [ دكتوراه ].
  - التاء مدخولاتها واستعمالاتها في الدراسات النحوية.
    - التاء وأثرها في بنية الكلمة العربية.
  - الآراء النحوية والصرفية لعيسى بن عمر في كتاب سيبويه جمعًا ودراسة.
    - ظاهرة التركيب في النحو العربي.
    - الشواهد النحوية المجهولة القائل في الآمالي الشجرية جمعًا ودراسة.
      - الضرورة الشعرية في المقاصد النحوية جمعًا وتصنيفًا.
  - ﴿ لُو ﴾ أنواعها وأحكامها دراسة نحوية تطبيقية في كتاب اللَّه والشعر العربي.
    - اختيارات المرادي في تراثه الصرفي.

## ٣ – د. عبد العزيز محمد فاخر

تاريخ الميلاد: ٢٢/٣/٥٦٩م.

محل الميلاد: قرية ميت غزال - السنطة - محافظة الغربية.

حفظت القرآن الكريم بكتّاب القرية – ثم التحقت بالأزهر الشريف فحصلت على الإعدادية ثم الثانوية من المعهد الأحمدي بطنطا، وكان ترتيبي الثالث على مستوى المعهد.

ثم التحقت بكلية اللغة العربية وحصلت على الليسانس عام ( ١٩٨٧م) من جامعة الأزهر، ثم كانت مرحلة الدراسات العليا والماجستير ( قسم اللغويات ) عام ( ١٩٩٥م ) ثم حصلت على شهادة العالمية الدكتوراه ( قسم اللغويات ) عام ( ٢٠٠٠م ) من جامعة الأزهر بتقدير ٥ مرتبة الشرف الأولى ٥.

الوظيفة: عملت مدرسًا بمعهد طنطا الثانوي حتى عام ( ٢٠٠١م) ثم معارًا من قِبل الأزهر الشريف للتدريس بجامعة الملك فيصل - كلية اللغة العربية - بتشاد بإفريقيا ثم عميدًا لهذه الكلية بالجامعة نفسها حتى الآن، وهذا بفضل اللَّه ﷺ ثم رضا ودعاء الوالدين والأهل والمحبين.

كما قمت خلال إعارتي – وما زلت – بالإشراف والمناقشة للعديد من أبحاث الدراسات العليا ورسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة المذكورة حفظها الله من كل سوء.

- أهم المنجزات العلمية:
- ١ الباء دراسة نحوية صرفية.
- ٢ الحروف النحوية الزائدة وقيمتها في اللغة.
  - ٣ الممنوع في النحو.
  - ٤ الزيادي وآراؤه النحوية.
- الشاهد النحوي في شعر النابغة الذبياني.
- ٦ الشواهد النحوية في شعر عمر بن أبي ربيعة دراسة وتحليلًا.

أسأل اللَّه العلي القدير أن ينفع بها طلاب العلم ومحبي اللغة العربية إنه نعم المولى ونعم النصير.

رقم الإيداع

7.1. / 10807

الترقيم الدولي I.S.B.N

978 - 977 - 342 - 933 - 1

| ر من أجل تواصل بناء بين الناشر والقارئ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عزيزي القارئ الكريم ً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| نشكر للُّ اقتناءك كتابنا: ﴿ المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المشهور بـ ﴿ شرح الشواهد الكبرى • ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ورغبة منا في تواصلٍ بنَّاء بين الناشر والقارئ ، وباعتبار أن رأيك مهمَّ بالنسبة لنا ، فيسعدنا أن ترسل إلينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دائمًا بملاحظاتك ؟ لكي ندفع بمسيرتنا سويًا إلى الأمام .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>* فهيًا مارس دورك في توجيه دفة النشر باستيفائك للبيانات التالية :-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الاسم كاملاً : الوظيفة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المؤهلُ الدراسي : السن : الدولة :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| المدينة : حي : شارع : ص.ب:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| e-mail : الماتف : ماتف : ماتف الماتف |
| - من أين عرفت هذا الكتاب ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| □ أثناء زيارة المكتبة □ ترشيح من صديق □ مقرر □ إعلان □ معرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - من أين اشتريت الكتاب ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اسم المكتبة أو المعرض : المدينة: العنوان:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - ما رأيك في عملنا في الكتاب ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 🗆 ممتاز 🗀 جيد 🗀 عادي ( لطفًا وضح لِمَ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| – ما رأيك في إخراج الكتاب ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 🗆 عادي 🛮 جيد 🗖 متميز ( لطفًا وضح لِمَ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - ما رأيك في سعر الكتاب ؟ 🖂 رخيص 🖨 معقول 🖨 مرتفع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ( لطفًا اذكر سعر الشراء )العملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عزيزي انطلاقًا من أن ملاحظاتك واقتراحاتك سبيلنا للتطوير وباعتبارك من قرائنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| فنحن نرحب بملاحظاتك النافعة فلا تتوانَ ودَوِّن ما يجول في خاطرك : _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دعوة : نحن نرحب بكل عمل جاد يخدم العربية وعلومها والتراث وما يتفرع منه ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| والكتب المترجمة عن العربية للغات العالمية – الرئيسة منها خاصة – وكذلك كتب الأطفال .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| e-mail:info@dar-alsalam.com عزيزي القارئ أعد إليناً هذا الحوار المكتوب على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أو ص.ب ١٦١ الغورية – القاهرة – جمهورية مصر العربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

لنراسلك ونزودك ببيان الجديد من إصداراتنا

## عزيزي القارئ الكريم:

نشكرك على اقتنائك كتابنا هذا ، الذي بذلنا فيه جهدًا نحسبه ممتازًا ، كي نخرجه على الصورة التي نرضاها لكتبنا ، فدائمًا نحاول جهدنا في إخراج كتبنا بنهج دقيق متقن ، وفي مراجعة الكتاب مراجعة دقيقة على ثلاث مراجعات قبل دفعه للطباعة ، ويشاء العلي القدير الكامل أن يثبت للإنسان عجزه وضعفه أمام قدرته مهما أوتي الإنسان من العلم والخبرة والدقة تصديقًا لقوله تعالى :

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴾ (النساء: ٢٨)

فأخي العزيز إن ظهر لك خطأ طباعي أثناء قراءتك للكتاب فلا تتوان في أن تسجله في هذا النموذج وترسله لنا فنتداركه في الطبعات اللاحقة ، وبهذا تكون قد شاركت معنا بجهد مشكور يتضافر مع جهدنا جميعًا في سيرنا نحو الأفضل .

| السطر | رقم الصفحة                              | الخطأ |
|-------|-----------------------------------------|-------|
|       |                                         |       |
|       |                                         |       |
|       | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• |       |
|       |                                         |       |
|       |                                         |       |
|       |                                         | ,     |
|       |                                         |       |
|       |                                         |       |
|       |                                         |       |
|       |                                         |       |

شاكرين لكم حسن تعاونكم . . ،